



ىقنىير. أسكباب نزول. أحاديث. نماذج إعراب

المنظم المحافظ المنظم المنظم

اجمَه فضيلة الأستاذالشيخ أحرب مسلكم من علماءالأزهر معضوبة لإنهر معضوبة المناهر الأزهر وعضوبة المناهر المناهر

اجعة فضيكة الاستاد الشيخ مرمتوتي استعراوي دزيالادنان الأسبن فرمهررية صراعرينية

ندّم له نضيلهٔ الأسناد ركتورام همسل السيام مدكتورام إ



مةنسير. أستباب نزول. احاديث . معاذج إعراب

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف (٨٤ شارع زنوبيا دمشق)

الطبعة الرابعة ١٤١٩هـ = ٢٠٠٩م

> رقم الايداع: ١٩٩٨١ تاريخ: ١٩٩٨/١٠/١٤

#### مقدمة الطبعة الرابعة

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم و على آله و صحبه و سلم

بعد نفاذ الطبعة الثالثة من كتاب "أيسر التفاسير" و بحمد الله ، فقد طلب منا إعادة طباعته. و كانت الطبعات الأولى للكتاب في مجلدين من الحجم الكبير،

و بناء على طلب من والدنا "الدكتور أسعد حومد" مؤلف الكتاب ، وعلى رأي كثير من الأخوان ، قررنا طباعة الطبعة الرابعة في ثلاث مجلدات في حجم أصغر .

و نحن لسنا بغرباء عن كتاب التفسير إذ أننا كنا قد ترجمناه إلى اللغة الانكليزية و طبع في عام

راجين من الله تعالى التوفيق و القبول و أن يكون عملنا خالصا لوجهه تعالى

د. أسعد حومد

د. نهی حومد عادة حومد

للطلب: دمشق ٢٧١٤٥٠٢ الكويت: نقال :٩٦٥ (٩٦٥) ميادة حومد - نقال ٩٠٠٦٧٤١ (٩٦٥) غادة حومد

## REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE ACADEMIE ARABE DAMAS B. P. 327

ابحہودلیتہ العربسیتہ السودلیتر مجمع اللغۃ | لعربیۃ بیمشی

No. :

من.ب ( ۲۲۷ ) دنم : ۲۷۷ موک

# الأستاذ الدكتور عبد الله المالح العثيبين المحترم الأمين العام لجافزة الملك فيمل العالمية من.ب ٢٣٤٧٦ الرياض ١١٤٩٥

تحية طيبة وبعد ،

نقد اطلع مجمع اللغة العربية بدمشق في جلسته المنعقدة بتأريسسخ الدوافق ١٩٩٤/٣/٩ على خطابكم رقم ١٩٨ تأريخ ١٨ جمادى الثانية ١٤١٤ - (ديسمبر ١٩٩٣ بشأن ترشيح بعض اصحاب الكفايات النادرة في الموضوعات المحددة في هذا الخطاب ، الى واحدة أو أكثر من جوائز الملسك فيصل العالمية .

وقد تبين له أن كتاب " أيسر التفاسير" لموّلة الدكتور أسعد حومد سلطان مستوف شروط الترشيح التي وضعتموها ، لاصالته وموضوعيته ويسمسسر تعابيره وتوفيقه بين ضرورات التراث المقدس ومقتضيات الحداثة المعاصرة ، واستيفائه للمعاني القرآنية استيفائه كاملا وضبطه ضبطا كاملا بالحركات ، اضافة الى فصلسل مطول يحتوى على امراب بعض الكلمات والنصوص القرآنية ، التي يستشكل امرابهسسا على بمض القرائ

فاتخذ قرارا في الجلسة المذكورة بترشيح هذا المولف الى جافزة الملك فيصل من تفسير القرآن الكريم تفسيرا موضوعيا وعلميا .

وقد شفعنا هذا الترشيح بالمتطلبات التي اشترطها خطابكم رهي :

1- سيع نسخ من ايسر التفاسير

٢\_ موجز عن سيرة العولف

٣- كلمة حول الكتاب الذى قررنا ترشيحه

## REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE ACADEMIE ARABE DAMAS B. P. 327

المجهوديث إلعربيث إلىودييتر مجمع اللغة إلعربة بعيشق

ص.ب ( ۲۲۷ )

No. :

٤- كلمة بين يدى الترجمتين الانكليزية والغرنسية التي يقوم بهما المولف لشرح نسعى التفسير ، اكمالا للفائدة ، وتلبية لحاجات السلمين الذين لا يعرفسين العربية ، أو لا يجيدونها .

وهو جهد مبارك ، لما يتطلبه من جهد ومال ، قام به المؤلــــــف

هـ آثار العولف العلمية .

وختاما نود أن نعرب لسعادتكم عن صادق تعنيات أعضا المجمــــــع وتعنياتنا سائلين الله أن يوفقكم الى مافيه خير الاسلام والعروبة .

والسلام طيكم ورحمة الله وبركاته ،،،

-1616/ W/cx

رئيس مجمع اللغة العربيسة من المناسقة الدكتور شاكر الغمام

## REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE ACADEMIE ARABE DAMAS B. P. 327

ابحه ودلية العربية السوالية مجمع اللغة إعربية بيشى

> س.ب ( ۲۱۲ ) دنم : √.خر√ : مین

No. :

الأستاذ الدكتور عبد الله الصالح العثيمين

الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية

تحية طيبة وبعد ،

فغي جلسة مجلس مجمع اللغة العربية بدمشق السادسة المنعقدة بتاريخ ١٩٩٨/١٢/٢٣ وافق المجلس بالاجماع على ترشيم الدكتور أسعد حومد لنيل جائزة الملك فيصل العالمية فــــــي الدراسات الاسلامية لعام ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م في موضوع :

الدراسات الاسلامية التي تناولت انتشار الاسلام في اقليم أو أكثر خارج العالم العربي وأثر ذلك الانتشار حضاريا •

وقد صدر للدكتور أسعد حومد ثلاثة مؤلفات في هذا الميدان هي :

- ا ـ أيسر التفاسير : وهو تفسير للقرآن الكريم أراده الدكتور حومد صحاولة جادة لتمكين العامة ومتوسطي الثقافة من فهم معاني القرآن الكريم دون عناء ، كما ترجميين الى اللغتين الانكليزية والفرنسية رغبة منه في مساعدة أبناء المسلمين المقيميسين في أرض غير عربية على فهم قرآنهم العظيم •
- ٦- محنة العرب في الاندلس: يتعرض فيه الدكتور حومد لمعاناة العرب الاندلسيين
   أنواع التعذيب والابادة والقهر من قبل الاسبان أكثر من مئة عام
- "- دعوة الايمان في القرآن وفي كتب أهل الكتاب: يتصدى فيه الدكتور حومد لجماعـة من الكذبة الملفقين الذين حاولوا في كتابهم (قس ونبي) أن يشوهوا دعــــوة الاسلام وأن يسيؤوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتابع ليتحدث عـــن الكتب التي في أيدي المسيحيين واليهود اليوم ثم يقارن بين بعض ماجاء فيهــا وفي القرآن من قصص الأنبياء ٠

وتجدون رفق هذا الكتاب نماذج من الكتب التي تقدّم بها الدكتور أسعد حومد لنيل الجائزة مرفقة بسيرته الذاتية •

نائب رئيس مجمع اللغة العربية

دمشق في ۱۱۹/۹/۱۱ هـ ۱۹۹۸/۱۲/۳۰م

الدكتور محمد أحسان النمس

بسماهه إلرحسا لرهيم

الذخ إلكريم أسعد عومد

المسرم مليم درجة الله دره و ديد المراه مليم الكرم الكرم المدرة تيره منها حرايا به نعة ها فطن على المأور خدمة تيره منها حرايا به فعة ها فطن على المأور سم فط المصحف حتى فيل تشاب الله حلاله ولا يجرئ على اقتمام مصور كما ته وحسبه يا أهى ما انتهاب ولبه سم المتو فيه بيم الما ثور وبيم ما علم سم تداعه الم ملاء وحسبه يا أهى أنك عمل ما بدل مه قراء وحسبه يا أهى أنك الله كل ما بدل سم جهد جزاء سم الله ونعم الزاء لير الله مكل ما مرك و أعانمه دا ما على خدمة وتيسر الم مبال على المرك مناه المدة وتيسر الم مبال على المدة وتيسر الم مبال على المدة وتيسر الم مبال المؤانده المؤاندة وتيسر الم مبال في المدة وتيسر الم مبال في المدة وتيسر الم مبال في المدة وتيسر الم مبال في المؤاندة المؤ

مرح المديم ما دبارك سه دبارك سه

دا سرم علیم در هه اله در کانه س دا سرم بادی بادری مناخ

١٤ س ندا بر ١٤

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إمام المتقين وخاتم النبيين، وبعد فإن الأستاذ المفضال الشيخ أحمد حسن مسلم هو من العلماء القلائل الذين يطمأن إلى علمهم ودينهم، وقد راجع الكتاب الذي ألفه في تفسير القرآن الكويم الأستاذ الدكتور أسعد حومد بعنوان (المختار من التفسير) وقد أطلعت على الكتاب المبارك فإذا هو كتاب يحتاج إليه كل طالب علم مطمئناً إلى ما حواه من معلومات تتقيد بتفكير السلف الصالح ومنهاجهم في تفسير القرآن الكريم وقد زادني ثقة بالكتاب المبارك ما كتبه حوله فضيلة الأستاذ الشيخ مسلم عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، والرائد الديني لجمعيات الشبان المسلمين العالمية.

وليس في وسعنا إلا أن نثني على الكتاب ومؤلفه بما هو أهل له فنرى من الحق علينا أن نستبدل بحسن الثناء جميل الدعاء أن يتفضل الله فيفتح للكتاب طريق القبول في العالمين العربي والإسلامي، وأن يمنح مؤلفه المزيد من التوفيق في خدمة العروبة والعرب والإسلام والمسلمين، والله تعالى سميع مجيب الدعاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير.

أحمد حسن الباقوري رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر والرئيس العام لجمعيات الشبان المسلمين العالمية القاهرة في يوم ١٣ ربيع الثاني ١٤٠٤ هـ في ٢٦ يناير ١٩٨٤م

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### حول تفسير المختار

رغب إلىَّ بعض أهل العلم والفضل، أن أراجع الكتاب الذي ألفه الأستاذ الدكتور أسعد حومد وسماه (المختار في التفسير).

وقد راجعت هذا الكتاب فوجدته على ما يحب الغيارى على كتـاب الله العزيـز، لأنه ـ في مبلغ علمي ـ عمـل صالح، يحتاج إليـه المسلمون في هذه الأيام التي يكاد يتأبى فيها تحصيل العلم النافع على طلابه، بسبب العقبات الكثيرة التي من شأنها أن تحول بينهم وبين ما ينفعهم في شؤون الدنيا وشؤون الدين.

ولست أبالغ إذا قلت أن هذا التفسير، ينبغي اعتباره في الصف الأول من التفاسير السهلة التي تجمع بين النفع والإمتاع للخاصة والعامة على سواء:

أما الخاصة فينتفعون منه بما يعينهم على فهم القرآن العظيم وافهامه لغيرهم من أهل العناية بالقرآن.

وأما العامة فيأخذون منه بقدر حاجتهم. ولا ريب في أن الكتاب الذي ينتفع به الخاصة والعامة خليق بالتقدير والإحترام.

وليس يسعني إلا أن أشكر للسيد الدكتور المؤلف هذا الصنيع الجميل قادراً لسيادته ما بذل من جهد واحتمل من عناء في صبيل إتمام هذا العمل المجيد.

وليس يستعصي على من يتغيا الإنصاف في المحكم على الأشياء أن يرد الفضل في هذا الكتاب إلى أمرين:

أحدهما أن المؤلف إلتزم طريقة السلف الصالح في تناول القرآن الكريم بالشرح، فلم يذهب مذهب الذين يحملون القرآن فوق ما يحتمل من الضرب في آفاق لا دليل عليها في المأثور عن سلفنا الصالح، كما يذهب إلى ذلك بعض الذين يتحدثون عن القرآن في إطار من النظريات الحديثة التي لا يقوم عليها دليل، ولا يناصرها برهان لأنهار في ضمن الغيب المحجب الذي لا يعلمه إلا علام الغيب، ولعل الأستاذ المؤلف قد اقتدى في مذهبه هذا بعالم دمشقي جليل هو الأستاذ جمال الدين القاسمي الذي كان إذا أراد الإشارة إلى معنى جديد، لم يشأ أن يضعه في نطاق التفسير للآيات، بل يذكر الآية ويشير إلى معناها المعروف المألوف عند علماء الأمة ثم يضع المعنى الذي يريده تحت عنوان (تنبيه) على ما يرى ذلك الذين يتناولون كتابه في تفسير الآية الشريفة:

﴿ وَمِن آياتُه خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِثُ فِيهِمَا مِنْ دَابَةً وَهُو عَلَى جَمَّعُهُم إذا يشاء قدير ﴾ .

فقد ذكر الشيخ القاسمي في كتابه أن المراد بجمع دواب السموات والأرض هو حشرهم يوم القيامة فالمراد من القدرة على ذلك أنه تعالى متمكن منه لا يتعذر عليه وإن تفرقت أوصالهم. ثم وضع في أسفل هذه الكلمات كلمة (تنبيه)، يشير بذلك الوضع إلى معنى علمي حديث لا يبعد أن يكون مراداً في القرآن إذا قامت الأدلة على صحته في مستقبل قريب أو بعيد فذلك حيث قال رحمه الله: ذهب بعض الباحثين في آيات القرآن الفلكية والعوالم العلوية إلى معنى آخر في الآية وعبارته على النحو التالي: يفهم من هذه الآية أن الله تعالى خلق في السموات دواب ثم يستدل بقوله: ﴿والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاه في السماء ليست ملائكة كما قال بعض المفسرين ولكنها حيوانات كحيوانات الأرض لا يبعد أن يكون أبيهم حيوان عاقل كالإنسان، ويلزم لحياة تلك الحيوانات أن يكون في السموات نباتات وأشجار وبحار وأنهار، كما تحقق في هذا العصر لدى

غلماء الأرصاد الجوية، والطائرين في المراكب الفضائية التي لا يشك القائمون على شأنها في أنهم صائرون إلى علم يقيني في بعض الكواكب بأن هناك عالماً كعالمنا الأرضي فيه إنسان سخر الله له جميع الكواكب، ولعل الإمام القاسمي يريد أن يقول إن علماء الرياضة الله ين اخترعوا المراكب الفضائية في الغرب والشرق، يصرون على أن في الكواكب الكثيرة المنتشرة في كون الله العظيم مخلوقات كثيرة من نبات وحيوان عاقل كالإنسان، وغير عاقل؛ وهو ما لا يستبعده أهل العلم كلما ذهب مركب فضائي وخلفه مركب آخر، وهنا يقول الإمام القاسمي تلميذ الإمام الشيخ محمد عبده، وزميل السيد محمد رشيد رضا، يقول رحمه الله: ولعمري إن هذه الآية التي نزلت على محمد على الله وثالث المعمور وآية وآية؟ آية لأهل العلم والفلسفة الذين يبذلون الأموال والأرواح ليتوصلوا إلى معرفة سر من أسرار الكائنات، ومع ذلك الجد الصارم العنيف والجهد المتواصل، لم يتوصلوا - إلا بالظن - إلى ما أنبأت به هذه الآية.

هذا والأمر الثاني تيسير قراءة الكلمات المكتوبة في الرسم العثماني بكتابتها على صورة الإملاء الحديث، ذلك أن من هذه الكلمات ما لا يمكن أن يقرأه أبناؤنا وبناتنا في الجيل المعاصر والأجيال التالية ونضرب لذلك مثلاً الكلمة في الآية الشريفة في سورة فاطر: فيا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يسرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأني تؤفكون في. فالكلمة (نعمت) لا يستطيع المعاصرون من طلاب العلم وغيرهم قراءتها إلا على أنها فعل مدح للأنثى ولا يقرؤها قارىء بمعنى النعمة وهي اسم لما أنهم الله به من مختلف النعم. فإذا جاء مفسر القرآن الكريم فوضع في الهامش هذه الكلمة بإملاء العصر الحديث هكذا (نعمة) فإن أحداً لا يستطيع أن يلومه إلا إذا آثر للقرآن الكريم أن يكون غير مفهوم لسواد الناس.

وعلى هذا النحو جاءت في سورة النمل كلمة تصعب قراءتها على الطلاب وغيرهم في كتابة المصحف العثماني ولا بد من كتابتها بـالإملاء الحديث وهي :

الكلمة التي كتبت في المصحف العثماني ضمن الآية الشريفة: ﴿وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأهذيته عذاباً شديداً أو لا أذبحته أو ليأتيني بسلطان مبين﴾ فليس من الميسور أن يقرأ الطالب كلمة لا أذبحته على وجه يرضاه أهل العلم فإذا جاء من بفسر القرآن فكتب كلمة (لأذبحته) في هامش التفسير بالإملاء الحديث هكذا (أو لأذبحته) فليس هناك وجه للوم إلا من المتعنتين الذين لا يعبأ الله بهم.

والذين يلاحظون هاتين الكلمتين في سورتي فاطر والنمل لا ينبغي أن تضيق صـدورهـم بكتابـة بعض الكلمات في هـوامش التفاسيـر بالإملاء الحديث لأن ذلك تيسير والإسلام بني على التيسير.

وهنا فرق بين أمرين لا يجمل بطلاب الحق أن يهملوا التنبيه عليهما:

وأحد الأمرين أن كتابة الكلمات بالإملاء الحديث في صلب المصحف أمر لا يسوغ فلا يليق بأحد أن بذهب إليه ويناصر القائلين به.

والأمر الثاني أن تكتب الكلمات مفرقة في هوامش التفاسير، فذلك أمر سائغ لا غبار عليه، ولا ينبغي الاعتراض عليه لمن يؤثر العدل والإنصاف.

فهذان أمران سلك السبيل إليهما الأستاذ الدكتور المؤلف طلباً للتيسير على أبناء وبنات الأمة الإسلامية فجزاه الله على صنيعه هذا أفضل ما جزى صادقاً بصدق، ومخلصاً بإخلاص، وغيوراً على الإسلام بغيرته على القرآن، أن تستعصي قراءته ثم الإنتفاع به على أبناء أمتنا التي تتربص بها أحقاد الحاقدين، وتتلمظ إليها أطماع الطامعين.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أحمد حسن مسلَّم عضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف والرائد الديني لجمعيات الشبان المسلمين العالمية دار المركز العام للشبان المسلمين بالقاهرة. في يوم ١٣ من ربيع الثاني ١٤٠٤ هجرية. في ١٦ يناير ١٩٨٤ ميلادية.

#### مقدمة الكتاب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿كتاب أنزلناهُ إليكَ مبارك ليدبُّر وا آياتِه وليتذكر أُولُو الألباب﴾.

المحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد جاء بالهدى ودين الحق وأرسله به شاهداً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه.

وبعد: فإن القرآن الكريم نزل رحمةً يخاطب الأجيال كلها في كل العصور، وهو المنقول إلينا بالتواتر، والمفيد لليقين، والمحرر للإنسان من الخرافة والتبعية والانحراف في الفكر والسلوك والوجدان، وهو هداية الخالق لإصلاح الخلق، تكفل بجميع ما يحتاج إليه البشر في أمور دينهم ودنياهم... في العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات المدنية والجنائية والإقتصادية والسياسية والعلاقات الدولية في السلم والحرب... وهو في كل ذلك حكيم كل الحكمة، قرّر أقوم القواعد التي تحقق مصلحة الفرد والجماعة وسعادتهما، وكفل إنشاء الإنسان الراقي المتحرر، والمجتمع الفاضل المتحضر، لا يعتريه خلل ولا اختلاف (ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً).

هو حبل الله المتين والنور المبين، والصراط المستقيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم، لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على طول التكرار.

ومع هذا كله فإن أكثر المنتسبين للإسلام اليوم في أقطار العالم معرضون عنه، وعن التدبر في آياته، غيـر مكترثين لقـول خالقهم عـز وجل: ﴿أَفَلا يَتَدُّبِرُ وِنَ القَرَآنَ أَمَ عَلَى قَلُوبَ أَتَفَالُها﴾.

والقرآن الكريم لم ينزله رب العالمين لنجعله على الصدور أو على الرفوف والجدران، أو لنفتح بـ الحفلات، أو لنقرأه في الأفراح والمآتم والمناسبات فحسب، إنما أنزله الله تعالى ليقرأه الناس، ويفهموه فهماً صحيحاً، ويعملوا بما فيه، ليخرجوا من صحراء الضياع إلى صدر العالم، وليستضيئوا بهديه.

لهذا كان من أهم الأعمال وأفضلها خدمة هذا القرآن من بيان معانيه، وإظهار كنوزه، وبيان أحكامه بأسلوب ميسر ليستطيع الناس فهمه، وليقفوا على ما فيه من دروس وعبر، ويستنبطوا من مضامينه ما فيه سعادة الدنيا والآخرة.

وهذا المؤلف محاولة كبيرة وكريمة من أخ<sub>ر</sub> وفق لنفع الخلق الذين هم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وهو جهد عظيم مشكور جاء بشكل منسق يسهل الرجوع إليه، وبأسلوب واضح معزز بأسباب النزول للآيات الكريمة، وتوضيح أوجه الترابط بينها.

وقد اختار المؤلف لكتابه عنوان (المختار من التفسير) ليطابق الإسم مسماه. وهو كتاب علمي وعملي عُوْنٌ للعالم، ومرجع للمتعلم، وما أحوج المسلمين إلى من يعرفهم بكتاب ربهم، ويعينهم على تفهم أسراره، فجزى الله تعالى الآخ الدكتور أسعد حومد علَى مؤلفه خير الجزاء، وأخرج به إلى النور من يريدون أن يتفهموا كتاب الله تعالى، وزاده وأمثاله إحساناً وتوفيقاً إنه سميع مجيب.

> دمشق في ١٥ من شهر جمادي الأولى ١٤٠٦ هجرية الموافق الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) ١٩٨٦ ميلادية .

الدكتور إبراهيم محمد السلقيني عميد كلية الشريعة الأسبق في جامعة دمشق

#### موسوعة المصادر والمراجع

#### الدكتوس عبد الرحمن عطبة

الطبعة الثامنة ١٩٨٨ الصفحات ٢٩٨ -٣٠١

أيسر التقاسير

ألفه المدكتور أسعد محمِود حومد، وهو من أحدث التفاسير التي أصدرتما المطابع، ومن أجلها نفعا؛ ذلك أنه ـــ مع عنايتــــه بـــالمضمون شرحا وتفسيرا ـــ عني بالإخراج الذي يجعل تناول التفسير في غاية اليسر مهما تفاوتت درجات ثقافة القارئين.

وقد التزم المؤلف ... من حيث المضمون ... طريقة السلف في تناول القرآن الكريم في الشرح والتفسير دون التعرض للنظريات الحديثة التي يوغل بعض المفسرين المحدثين في اللجوء إليها، وعلى هذا فإن هذا التفسير بالشكل الذي عرضه فيه المؤلف يعد من ألوان «التفسسير بالمأثور ».

والمؤلف، في سياق التفسير، إذا انفرد برأي خاص وجده أقرب إلى فهمه لم ينكر على الآخرين فهمهم للقضية التي انفرد برأي حوفسا، بل أثبت آراءهم حولها وذلك بوضع هذه الآراء ضمن قوسين مع عبارة: (وقيل: إن المعني هو...)

وفي تفسير الأيات حرص المؤلف على إجمال معاني القرآن على أساس ربط معاني مقاطع الآية بعضها ببعض، ثم ربط معاني الآيات بمـــــــا تقدمها لتقديره أن ذلك أكثر مساعدة على توضيح المعاني القرآنية.

وعني المؤلف بإيراد أسباب العزول في سّياق التفّسير لا خارج إطاره ليكون السبب في نزول الآية واقعة ترسخ المعني في الذهن، كمـــــــا عني بإيراد الأحاديث الشريفة التي جاءت في تفسير بعض الآيات القرآنية.

أما عن طريقة إخواج التفسير فإنها تنم عن عقل منظم استطاع تسهيل فهم التفسير بيسر وبتشويق وإمتاع، وهو أمر تفتقده كثير من التفاسير. ويتجلى تنظيم هذا الإخراج بالأمور التالية:

٩ ـــ قسم المؤلف الصفحة طولانيا إلى حقلين خصص الأيمن والأصغر للآيات التي يفسرها وخصص الأيسر والأكبر للتفسير.

٧ ـــ في كُل آية يسجل رقم الآية ونصها في الحقل الأيمن ثم يضع تفسيرها في مقابلها من الحقل الأيسر، ولا يبدأ بتسجيل آية جديدة إلا بعد الانتهاء من تفسيرها، وبما أن حجم التفسير يكون عادة أكبر من حجم نص الآية، فلا بد أن يقع فراغ بعد الانتهاء مسسن كنابـــة الآية، وبعد هذا الفراغ تبدأ الآية الجديدة ويبدأ ما يقابلها من التفسير؛ الأمر الذي يجمل حدود الآية وحدود تفسيرها واضحـــــين كـــل الوضوح أمام القارئ. ولا يحتاج إلى جهد في تتبع موقع تفسير الآية بعيدا عن نصها في هوامش الصفحة نفسها أو في هوامش صفحـــــات أخدى.

٣ ــ خلال عملية التفسير لأية آية يتم شرح بعض ألفاظها ثم يعقب باللفظ المشروح ضمن قوسين، ومثال ذلك حين شـــرح المؤلــف كلمة (وابل) من قوله تعالى : (كمثل جنة أصابها وابل) قال: «أصابها مطر شديد (وابل)». وذلك رغبة من المؤلفة في التبسيط والتسهيل. ٤ ــ ومن باب التيسر أيضاً وفي شرحه لأية آية يضع في نحاية الشرح الألفاظ على يقدر ألها صعبة ويضع مقابلها شرحها مثال ذلــــك شرحه للآية التي تشتمل على الجزء السابق يضع في نحايتها شرح بعض الألفاظ على الصورة التالية:

رثاء الناس: مراءاة لهم وطلباً للسمعة عند النَّاس.

صفوان: حجر أملس.

وابل: مطر شدیدٍ.

صَلَدًا: أجَرد نقياً من التراب.

حــ حافظ المؤلف على الرسم العثماني في كتابة الآيات، وفي الرسم العثماني كلمات يخالف رسمها ما تعارف عليه الناس في الإمسلاء.
 ودفعاً للالتباس عند من لم يألفوا الرسم العثماني يضع المؤلف في سطر مستقل في مطلع التفسير هذه الكلمات مكتوبة بالرسسم الإملائسي المألوف وبخط كبير وذلك بغية تأدية غرضين أولهما المحافظة على الرسم العثماني الذي تواترت كتابته في المصحف منذ عـــهد الصحابــة.
 وثانيهما إعادة كتابة الكلمات في الحقل المخصص للتفسير وذلك بالرسم الإملائي المألوف في العصر الحديث.

ومن باب تواضع العلماء وتقديرهم لأهل العلم اتصل المؤلف شتخصياً بعدد من جنّة العلماء والقراء يعرض عليهم عمله ويطلب منهم الرأي والنصيحة منهم أصحاب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي والأستاذ الشيخ أحمد الباقوري والأستاذ الشيخ احمد حسن مسلّم والشيخ أحمد كفتارو مفتي الجمهورية العربية السورية والأستاذ الدكتور الشيخ إبراهيم السلقني الذي وضع مقدمة الكتاب، وقسد قرطوا جميعاً عمل المؤلف وباركوه.

طُبع الكتاب في دمشق طبعتين متتاليتين خلال سنة واحدة أولاها عام ١٤١١هـــ / ١٩٩١م والثانية ١٤١٢هــ/ ١٩٩٢م.

#### مقدمة الطبعة الثانية

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله أجمعين.

صدرت الطبعة الأولى من هذا التفسير في أوائل عام ١٩٩١ فاستقبلها جمهور القراء أحسن استقبال لما لاحظوه فيه من الوضوح في الأداء، ومن الحرص على التمسك بمذهب السلف الصالح في تفسير القرآن الكريم، حتى كادت الطبعة الأولى أن تنفد خلال شهور قليلة. فكان التحضير للطبعة الثانية مناسبة حسنة لتدارك النواقص التي ظهرت في الطبعة الأولى، ولإضافة فصل فيه بعض قواعد النحو وفيه نماذج من إعراب بعض الأيات القرآنية، مما يستشكل عادة إدراكه على متوسطى الثقافة. وقد دفعني إلى إضافة هذا الفصل ما قصه على بعض الصحاب عما لاحظه في أوروبا من نشاط محموم يقوم به بعض أعداء الإسلام من العرب المقيمين هناك للدس على الإسلام وعلى القرآن، لإضعاف ثقة المسلمين المقيمين في الغرب بدينهم وكتابهم، لكي يسهل إغراقهم في البحر الذي يقيمون فيه، وابتلاعهم بصورة نهائية. . . وقال لي هذا الصاحب إن فيما يدسه هؤلاء الأعداء، ويروجون له، هو الزعم أن القرآن وقعت فيه بعض الأغلاط النحوية، ولو كان من عند الله لما وقع فيه ذلك الغلط، ويضربون أمثالًا على ذلك الذي ظنوه أخطاءً \_ لجهلهم ولضحالة ثقافتهم في اللغة العربية \_. ومن ذلك ما جاء في الآية/٦٣من سورة طه ﴿إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾، فيقولون إن القاعدة النحوية تقضى بأن يكون النص ﴿إِنَّ هٰذَيْنِ لَسَاحِرَانَ﴾ لأن إنّ تنصب المبتدأ وترفع الخبر. . . ونسوا تتمة القاعدة النحوية القائلة إنه إذا خففت إنَّ بطل عملها، وأصبح ما بعدها مرفوعين على أنهما مبتدأ وخبر، فقلت في نفسي إنَّ الضرورة إذاً تقضي بأن أُضيف فصلًا في الإعراب، وأن أقدم بين يدي هذا الفصل بإشارة عابرة إلى بعض قواعد النحو التي يحاول بعض الجهلة إثارتها. . وبذلك يدرك القارىء أن القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، . . . أما أولئك الأعداء الذين يضيعون وقتهم في البحث عما يسيئون به إلى الإسلام وإلى القرآن، ويحاولون جهلًا منهم وغباءً، مناطحة أرسخ ثوابت الإسلام، ألا وهو القرآن الكريم، فإن خير رد عليهم أن ننقل إليهم حواراً جرى في القرن الثالث الهجري بين رجل مجوسي وبين أبي الهذيل العلاف حول موضوعات تشبه ما يثيره اليوم أعداء الإسلام، فلم ينته الحوار حتى شهد الرجل أن لا إلَّه إلا الله وأن محمداً رسول الله، ونحن لا نتوقع أن يفعل أعداء الإسلام اليوم الشيء ذاته لأن الحقد أعمى بصيرتهم وأبصارهم، ولم يجعلوا الحقيقة قصدهم وراثدهم في حياتهم، ولذلك فإنهم سيبقون في الجهالة والعماية يترددون حتى يأتي يوم لا ينفعهم فيه دس ولا كذب ولا نفاق ولا كفر بآيات الله.

جاء في كتاب طبقات المعتزلة في الصفحتين ٤٤ و ٤٥ الكلمة التالية:

(ومن محاسن مناظرات أبي الهذيل العلاف أنه أتاه رجل فقال له: أشكل علي أشياء من القرآن فقصدت هذا البلد فلم أجد عند أحد ممن سألتهم شفاء لما أردته، فلما خرجت منه في هذا الوقت قال لي قائل: إن بغيتك عند هذا الرجل (أي عند أبي الهذيل نفسه) فاتق الله وأفدني. فقال له أبو الهذيل: فماذا أشكل عليك؟ قال آيات من القرآن توهمني أنها متناقضة، وآيات توهمني أنها ملحونة. قال فماذا أحب إليك؟ أجيبك بالجملة أو تسالني عن آية آية؟ قال: بل تجيبني بالجملة. فقال أبو الهذيل: هل تعلم أن محمداً كان من أوسط العرب وغير مطعون عليه في لغته، وأنه كان عند قومه من أعقل العرب، فلم يكن مطعوناً عليه؟ قال اللهم نعم. فقال أبو الهذيل: فهل تعلم أن العرب كانوا أهل جدل؟ قال: اللهم نعم. قال فهل اجتهدوا في تكذيبه؟ قال اللهم نعم. قال فهل تعلم أنهم عابوا عليه بالمناقضة أو باللحن؟ قال اللهم لا. قال أبو الهذيل: فتدع قولهم، على علمهم باللغة، وتأخذ بقول رجل من الأوساط؟ قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. قال كفاني هذا وانصرف وتفقه في الدين (طبقات المعتزلة ص ٤٤ و ٤٥].

والذي نضيفه إلى ما قاله أبو الهذيل العلاف هو أن ما يثيره هؤلاء الجهلة لم يكن ليخفى على أبسط العرب كشفه لو كان شيء منه صحيحاً، ولعابه كل واحد، ولكننا نجد الأمر على غير ما يقولون، نجد بعض زعماء الضلالة من قريش يعترفون بأن ما يقوله محمد (من القرآن) ليس من كلام الإنس ولا من كلام الجن. وأن امرأة أعرابية سمعت القرآن يتلى فسجدت، فسألوها عن سبب سجودها فقالت لفصاحته.

فإلى هؤلاء جميعاً نقول إنهم لو انصرفوا إلى ما يفيدهم في دنياهم وآخرتهم من السعي إلى إصلاح بيتهم من الداخل بعد أن كادت تضيع فيه معالم الإيمان، لكان ذلك أجدى لهم وأنفع.

والإعراب الذي اوردناه في هذا الكتاب اعتمدنا في أكثره على كتاب الأستاذ محيمي الدين الدرويش (إعراب القرآن الكريم)، واعتمدنا في قلة منه تفسير الزمخشري وعلى كتاب مشكل إعراب القرآن لأبي محمد مكي أبي طالب القيسي الذي حققه ونشره الدكتور حاتم صالح الضامن.

فالحمد لله على ما أنعم به من التوفيق إلى خدمة الأجيال الإسلامية، وأسأله السداد والرشاد. وأود قبل أن أختم كلمتي هذه أن أزجي جزيل الشكر للصديقين الفاضلين الأستاذ الشيخ عصام خلف والأستاذ عبد الله صباغ لما بذلاه من جهد في ضبط طباعة التفسير، جزاهما الله عني خير الجزاء على جهدهما المشكور، كما أشكر الأستاذ الفاضل عبد الحليم الخطيب السلقيني الذي تطوع في إبداء ملاحظات قيمة جزاه الله خيراً.

والصلاة والسلام على محمد رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الدكتور/ أسعد حومد

دمشق في الخامس من شهر رجب عام ١٤١٣ هـ الموافق العاشر من شهر كانون الثاني ١٩٩٢ م



المُحْسِنِ، والوَعِيدُ والإِنْذَارُ لِلكَافِرِ المُسِيءِ، وَبَيانُ طَرِيقِ السَّعَادَةِ فِيَ الشَّعَادَةِ فِي الشَّعَادَةِ أَنَّ المُنْفِقَ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

المُنْزُو غَنْ كُلِّ نَقْصَ ، وَهُوَ صَاحِبُ الرَّحْمَةِ الَّذِي يُفِيضُ بِالنَّعَم الجَلِيلَةِ عَامِّهَا وَخَاصَهَا عَلَى خُلْقِه، وَهُوَ المُتَّصِفُ بِصِفَةِ الرَّحْمَةِ الدَّائِمَةِ.

تُسَمَّى هَذِهِ الشُّورَةُ أَمَّ الكِتَابِ، لِأَنَّهَا تَشْتَمِلُ بِطَرِيقِ الإِيجَازِ والإِشَارَةِ عَلَى مَقَاصِدِ القُرْآنِ وَهِيَ: التَّوْحِيدُ، وَالوَعْدُ وَالبُشْرَى للمُوْمِن

## (الْعَالَمِينَ)

- (٢) ـ الثَّنَاءُ الجَمِيلُ بِكُلِّ أَنْوَاعِهِ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ للهِ وَحْدَهُ، وَنُثْنِي عَلَيْهِ
   الثَّنَاءَ لأَنَّهُ مُنْشِئُ المَحْدُلُوقَاتِ، والقَائمُ عَلَيْهَا.
- (٣) ـ وَهُو صَاحِبُ الرَّحْمَةِ الدَّاثِمَةِ ومَصْدَرُها، يُنْعِم بِكُلِّ النَّعَم ِ صَغِيرِهَا وَكَبيرِهَا عَلَى خَلْقِهِ.

#### (مَالِكِ)

- (٤) ـ وَهُوَ وَحْدَهُ المَالِكُ لِيَوْمِ الجَزَاءِ والحِسَابِ، وَهُو يَـوْمُ القِيَامَةِ،
   يَتَصَرَّفُ فِيهِ، وَلا يُشَارِكُهُ أَحَدُ فَى التَّصَرُّفِ.
  - (٥) ـُـ وَلاَ نَعبُدُ إِلَّا إِيَّاكَى, يـَـارَبنا ۚ وَلاَ نَطْلُبُ العَوْنَ والخَيْرَ إِلَّا مِنْكَ .

#### (الصّراطَ)

(٦) ـ وَنَسْأَلُكَ أَنْ تُــوَفِّقَنَا إلى طَــرِيقِ الحَقِّ، والخَيْرِ والسَّعَــادَةِ، وهُــوَ الطَّرِيقُ المُسْتَقِيمُ الَّذِي يُوصِلُنَا إلَيْكَ .

#### (صِرَاطَ)

(٧) ـ وَهُوَ طَرِينُ عِبَـادِكَ الَّذِينَ وَقَقَتَهُمْ إلى الإِيمَـانِ بِكَ، وَوَهَبْتَ لَهُمُ الهِدَايَةَ والرِّضَا مِنْكَ، لَا طَرِيقُ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا غَضَبَـكَ، وَضَلُوا طَرِيقَ الحَقُّ والخَيْرِ لِأَنَّهُمْ أَعْرَضُوا عَنِ الإِيمَانِ بِكَ، والإِذْعَانِ لِهَدْيِكَ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

الزَّمْنِ الرَّحِيدِ

عَلَكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ

إِيَّاكَ نَعْبُدُو إِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ
 أَهْدِنَا ٱلطِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ

﴿ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِيْنَ



#### رَآ الْ

ألِف. لام. ميم

وَتُقُراً مُقَطَّعةً، كُلُّ حَرْفٍ عَلَى حِدَةٍ. آختَلَفَ المُفَسِّرُونَ حَوْلَ تَفْسِيرٍ مَعْنَى الحُروفِ الوَادِدَةِ فِي مَطَالِعِ السُّودِ، وأَكْثَرُهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَها مِمَّا اَستَأْثَرَ اللهُ بِعِلْمِهِ. وَمنهُمْ مَنْ فَسَرها، وَلٰكِنَّهُمُ آختَلَفُوا حَولَ مَقاصِدِهَا، فَمنِهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّها حُروفُ تَنْبِيهِ، كَمَا يَقُولُ القَائِلُ: أَيا وَهَيَا: وَالتَّفْسِيرُ الذِي آختَارَهُ بَعضُهُمْ وَرأى أَنَّهُ أَقُوبُ إلى المَنْطِقِ هُوَ: أَنَّ هٰذَا القُرآنَ المُنْزِلَ مِنْ عِنْدِ اللهِ بِأَمْنَالِ هذهِ الحُروفِ، المَعْروفَةِ عِندَ العَرَب، هُو المُعْجِزَةُ، لأَنَّهُ تَحَدَّاهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِنْلِهِ، مَعَ أَنَّه مُنزَل بِلُغَيْهِمْ، المُعْرِفَةِ عَندَ الغَولَ بِلُعَيْهِمْ، وَهُمْ أَهْلُ الفَصَاحَةِ وَالبَيْانِ وَاللَّسن.

وَمَا دَامَ المُفَسِّرُونَ قَدِ آخْتَلَفُوا حَوْلَ مَعْنَاهَا الصَّحِيحِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ نَقُولَ: اللهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ.

#### (الْكِتَابُ)

(٢) ـ لَا شَكَّ في أَنَّ هَذَا القُرآنَ (الكِتَابُ) مُنْزَلُ مِنْ عِندِ اللهِ، وَهُوَ هُدًى وَنُورُ يَهتَدِي بِهِ المُتَّقُونَ، الذِينَ يَجتَهِدُونَ في العَمَلِ بِطَاعَةِ اللهِ، وَيَتَّقُونَ الشَّرْكَ وَأُسْبَابَ العِقَابِ.

الاَّتَقَاءُ ـ هُوَ الحَجْزُ بَيْنَ شَيئين وَمِنْهُ آتَقَى الطَّعنَةَ بِتـرْسِهِ، أَيْ جَعَـلَ التُّرْسَ حَاجزاً بَيْنَ الرُّمْح وَبَيْنَهُ.

هُدًى - هَادٍ مِنَ الضَّلالَةِ .

#### (الصَّلاَةَ) (رَزَقْنَاهُم)

(٣) ـ وَهْوَلاءِ المُتَّقُونَ هُمُ الذينَ يُصَدَّقُونَ بِحَرْمٍ وَإِيمانٍ وإذَعَانٍ بِما لَا يَقَعُ تَحْتَ حَواسِّهِمْ (الغَيْبِ) فَيُؤْمِنُونَ بِاللهِ، وَبِمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

(أُ) ذَٰلِكَ ٱلۡكِئْبُ لَارَیۡبُ فِیهِ هُدَى لَلۡمُنۡفَىنَ

۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّارَزَقَٰنَهُمُ مُّنْفِقُونَ وَجُنَّتِهِ وَلِقَائِهِ، وَبِالحَيَاةِ بَعْدَ المَوْتِ. وَهُمْ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ، وَيُؤَدُّونَهَا حَقَّ أَدَائِهَا وَيُتِمُونَ ـ بِخُشُوعِ تَامً، وَخُضُورِ قَلْب ـ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا وَبُرُوهَا وَسُجُودَهَا وَبُرُوتَهُا وَسُجُودَهَا وَبُرُوتَهُا اللهُ في وُجُوهِ الخيرِ، وَيُؤَدُّونَ زَكِاةً أَمْوَالِهِمْ.

الغَيْبُ - هُوَ مَا غَابَ عَنْ حِسِّ الإِنسَانِ، أَوْ مَا غَابَ عِلْمُهُ عَنِ الإِنسَانِ كَذَاتِ اللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ.

الإيمانُ \_ هُوَ تَصْدِيقُ جَازِمٌ يَقْتَرِنُ بِإِذْعَانِ النَّفْسِ وآستِسلامِهَا.

#### (بالأَخِرَةِ)

(٤) - وَهَوْلِاءِ المُتَّقُونَ هُمُ الذينَ يُصَدِّقُونَ بِما جِئْتَ بِهِ يَا مُحَمَّدُ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَبِمَا أُنزِلَ عَلَى مَنْ قَبْلَكَ مِنَ المُوسَلِينَ، لا يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمْ، وَلا يَجْحَدُونَ بِصِدْقِ مَا جَاءَتُهُمْ بِهِ النَّبُوَّاتُ مِنَ البَعْثِ وَالحِسَابِ فِي الأَخِرَةِ.

اليَقِينُ - هُوَ التَّصدِيقُ الجَازِمُ. وَيُعرَفُ اليَقِينُ بَآثَارِهِ في الْأَعْمَالِ، فَمَنْ شَهِدَ زُوراً، أَوْ أَكَلَ مَالَ النَّاسِ بِـالبَاطِـلَ، لَا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ إيمانُهُ قَاثِماً عَلَى اليَقِينِ.

### (أُولئِكَ)

(٥) - فَهْؤُلاءِ الْمُتَّصِفُونَ بالصِّفَاتِ المُتَقَدِّمَةِ: مِنْ إِيمَانٍ بِاللهِ، وَإِيمَانٍ بِاللهِ، وَإِيمَانٍ بِالبَعْثِ وَالْحِسَابِ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَتَأْدِيةِ الزَّكَاةِ. . . هُمْ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَنُورٍ وَبَصِيرَةٍ، وَهُمُ المُفْلِحُونَ الفَائِزُونَ الذِينَ أَدْرَكُوا مَا طَلَبُوهُ بعد السَّعى الحَثِيثِ فِي الحُصُولِ عَليه، وَنَجَوْا مِنْ شَرِّ مَا آجَتَنَبُوهُ.

عَلَى هُدًى \_ تَعْبِيرٌ يُفِيدُ التَّمَكُّنَ مِنَ الهُدَى، وَكَمَالَ الرُّسُوخِ فِيهِ .

## (أَأَنْذَرتَهُمْ)

(٦) - أُمَّا اللَّذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ، وَجَحَدُوا الحَقَّ وَسَتَرُوهُ، فَإِنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ بِمَا جِئْتَهُمْ بِهِ، سَوَاءٌ أَأْنَذَرْتُهُمْ وَخَـوَّفْتَهُمْ عَاقِبَةَ بَغْيِهِمْ وَكُفْرِهِمْ، أُمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ، لأَنَّهُمْ لاَ تُؤثِّرُ فِيهِم المَوْعِظَةُ.

الكُفْرُ - هُوَ سَتْرُ الشِّيءِ وَتَغْطِيَتُهُ.

سَوَاءً - مُسْتَو.

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَّا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِإَ لَأَخِرَ وَهُمُ يُوقِنُونَ

وَ اللَّهِ الللَّلْمِ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنذَرْتَهُمْ أَمَلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَنْرِهِمْ عِضَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ

﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا أُولَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ

### (أَبْصَارِهِمْ) (غِشَاوَةُ)

(٧) - وَهُوُلاءِ قَدْ تَمَكَّنَ الكُفْرُ مِنْهُمْ حَتَّى أَصْبَحُوا وَكَأَنَّ اللهَ، قَدْ وَضَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ خَتْماً فَأَصْبَحَتْ لا يَصِلُ إلَيها شَيءٌ مِنَ الهِدَايَةِ، وَكَأَنَّ اللهَ وَضَعَ عَلَى أَسْمَاعِهِمْ خَتْماً فَأَصْبَحَتْ لا تَسْمَعُ آيَاتِ اللهِ وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ، وَضَعَ عَلَى أَسْبَابِ الهِدَايَةِ، وَكَأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَلْقَى عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً فَأَنْقَدَهَا القُدْرَةَ عَلَى الرُّوْيَةِ الوَاضِحَةِ الجَلِيَّةِ، لِذَٰلِكَ فَإِنَّهُمْ سَيَسْتَمِرُونَ فَأَنْقَدَهَا القُدْرَةَ عَلَى الرُّوْيَةِ الوَاضِحَةِ الجَلِيَّةِ، لِذَٰلِكَ فَإِنَّهُمْ سَيَسْتَمِرُونَ عَلَى كُوْرِهِمْ، وَسَيَكُونُ ذٰلِكَ سَبَا لاستِحْقَاقِهِم العَذَابَ العَظِيمَ مِنْرَبُهِمْ. الخَتْمُ وَالطَّبْعُ والرَّينُ ـ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَهُوَ تَغْطِيَةُ الشَّيءِ.

#### (آمَنَّا) (الآخِر)

الغِشَاوَةُ ـ الغِطَاءُ والسُّتُرُ.

(٨) - يَفْضَحُ اللهُ تَعَالَى المُنَافِقِينَ، وَيَكْشِفُ لِنَبِيهِ ﷺ أَمْرَهُمْ وَخَفَايَا نُفُوسِهِمْ. وَالمُنَافِقُونَ هُمُ الذِينَ آمَنُوا بِأَفُواهِهِمْ وَلَمْ تُؤُمِنْ قُلُوبُهُمْ، وَيَعْظَاهَرُونَ بِالإسْلام، وَهُمْ كُفَّار، فَهُؤلاءِ المُنَافِقُونَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِاللهِ وَبِاليّومِ الأَخِرِ، وَلٰكِنَّهُمْ فِي الحَقِيقَةِ غَيْرُ مُؤْمِنِينَ، وَلاَ مُحْلِصِينَ فِي إِيهَ إِيمَانِهِمْ. إِيمَانِهِمْ.

(وَيَنْطَبِقُ لَفْظُ المُنَافِقِ عَلَى كُلِّ مَنْ يُظْهِرُ الخَيْرَ وَيُبطِنُ الشَّرُّ).

النَّاسِ - هُمْ بَنُو البَشَرِ، وَسُمِّيَ النَّاسُ أَناساً لظُهُودِهِمْ وَتَعَلَّقِ الإِينَاسِ بِهِمْ.

#### (يُخادِعُونَ) (آمَنُوا)

(٩) - وَهُمْ إِنَّمَا يُرِيكُونَ خِلَاعَ النَّبِيِّ وَالمُؤْمِنِينَ وَغِشَّهُمْ مِنْ وَرَاءِ تَظَاهُرِهِمْ أَمَامَ المسلِمينَ بِالإِسْلَامِ . وَلَكِنَّ اللهَ يَعْرِفُ حَقِيقَتَهُمْ، وَقَدْ نَبَّهَ رَسُولَهُ ﷺ وَالمُؤْمِنِينَ إلى ذَٰلِكَ، وَلِهٰذَا فَإِنَّهُمْ لا يَخْذَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ، وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ أَنَّ أَنْفُسَهُمْ، وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ أَنَّ أَمْرَهُمْ مَكْشُوفٌ.

الْجِدَاعُ - أَنْ يُوهِمَ الْإِنْسَانُ غَيْرَهُ جِلَافَ مَا يُخْفِيهِ لِيَحُولَ بَينَهُ وَبَينَ مَا يُخفِيهِ لِيَحُولَ بَينَهُ وَبَينَ مَا يُريدُ.

(١٠) - فِي قُلوبِ هُوْلاءِ المُنَافِقِينَ شَكَّ وَنِفَاقُ (مَرَضُ) فَزَادَهُمُ اللهُ شَكَّاً وَنِفَاقاً وَرِجْساً (مَرَضاً)، وَقَدْ أَعَدُ اللهُ لَهُمْ عَذَاباً اليماً فِي الآخِرَةِ جَزَاءً لَهُمْ عَلَى كَذِبِهِمْ عَلَى اللهِ وَعَلَى النَّاسِ ِ.

مَرَضٌ - شَكُّ وَنِفَاقٌ.

ا وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ لَانُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَإِنَّمَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ

اللهِ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُرُونَ

اللهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواۤ أَنَّوۡ مِنْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآهُ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآهُ وَكَكِن لَا يَعْلَمُونَ

اللُّ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَاخَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓ أَإِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا

نَحُنُ مُسْتَهُزءُونَ

(١١) ـ فَإِذَا قِيلَ لِهُوْلاءِ المُنَافِقِينَ: لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ، وَلَا تُثِيرُوا فِيها الفِتَنَ وَالحُرُوبَ، وَلاَ تُحَرِّضُوا الْأَعـدَاءَ عَلَى المُؤْمِنِينَ، وَلاَ تُفْشُوا أَسْرارَ المُوْمِنينَ لأَعْدَائِهِمْ، وَلاَ تَرتَكِبُوا المَعَـاصِيَ وَغَيْرَ ذٰلِكَ مِنْ فُنُونِ الشُّرِّ. . . قَالُوا: إِنَّنا نُرِيدُ الإِصْلَاحَ، فَنَحْنُ بَعِيدُونَ عَنِ الإِفسَادِ وَشُوَاثِيهِ. وَالمُفْسِدُونَ يَدُّعُونَ دَائِماً أَنَّهُمْ يُريدُونَ الإصْلَاحَ.

الفَسَادُ ـ هُوَ خُروجُ الشِّيءِ عَنْ حَدِّ الاعتِدالِ .

وَالفَسَادُ فِي الْأَرْضِ - هُوَ إِنَّارَةُ الاضْطِرَابَاتِ وَالفِتَن فِيهَا.

الصَّلاحُ - هُوَ عَكْسُ الفَّسَادِ.

(١٢) ـ وَلٰكِنَّهُمْ فِي الحَقِيقَةِ هُمُ المُفْسِدُونَ، لأَنَّ مَا يَقُومُونَ بِهِ هُوَ عَيْنُ الفَسَادِ، وَلٰكِنَّهُمْ لِجَهْلِهِمْ لا يَشْعُرُونَ بِأَنَّهُ فَسَادٌ، وَلاَ يُدْرِكُونَ سُوءَ العَاقِبَةِ الذِي سَيَصِيرُون إليهِ.

(آمِنُوا)

(١٣) ـ وَإِذَا قِيلَ لِهُؤُلاءِ المُنَافِقِينَ: آمِنُوا باللهِ وَمَلَاثِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَبِالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ، وَبِالحِسَابِ وَالجَنَّةِ وَالنَّارِ كَمَا آمَنَ النَّاسُ المُؤْمِنُونَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَى آمَيْنَالَ ِ الْأَوَامِرِ وَتَوْكِ الزَّوَاجِرِ، قَالُوا

سَاخِرِينَ: كَيْفَ نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ هُؤلَاءِ السُّفَهَاءُ، وَنَصِيرُ مَعَهُمْ فِي مَنْزِلَـةٍ

وَيَـرُدُ اللهُ تَعَـالَى عَلَيْهِمْ قَـالِـلاً: إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَـاءُ وَلٰكِنَّهُمْ لِجَهْلِهِمْ، وَضَعْفِ عُقُولِهِمْ لاَ يَعْلَمُونَ ذَٰلِكَ.

السَّفَهُ - خِفَّةٌ فِي العَقْل ، وَفَسَادٌ فِي الرَّأْي ، وَمِنْهُ ثَوْبٌ سَفِيهُ أَيْ رَدِيءً .

## (آمَنًا) (شَياطِينِهِمْ) (مُسْتَهْزِئُونَ) (آمَنُوا)

(١٤) ـ كَانَ المُنَافِقُونَ إِذَا ٱلتَقَوْا بِالمُؤْمِنِينَ أَظْهَرُوا لَهُمُ الإِيمَـانَ نِفَاقـاً وَمُصَانَعَةً وَتَقِيَّةً، وَلٰكِنَّهُمْ حِينَما كَانُوا يَذْهَبُونَ إلى شَيَاطِينِهِمْ - أَيْ سَادَتِهِمْ وَكُبَرَائِهِمْ مِنْ أَحْبَارِ اليَهُودِ، وَرُوُوسِ الشَّـرُكِ وَالنَّفَاقِ... وَيَخْتَلُونَ بِهِمْ بَعِيداً عَنْ سَمْعِ المُؤْمِنينَ وَأَبْصَارِهِمْ، كَانُوا يَقُولُـونَ لَهُمْ إِنَّهُمْ كَفَرَةً، وَإِنَّهُمْ مَا زَالُوا مُقِيمِينَ عَلَى كُفْرهِمْ وَنِفَاقِهِمْ، وَلَكِنَّهُمْ يُظْهِرُونَ الإيمَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ نِفَاقـاً وَتَقِيَّةً وَمُصَـانَعَةً، وآسْتِهْ-زَاءً بالمُؤْمِنينَ الاستِهْزَاء - السُّخْرِيَة .

خَلُوا إلى شَيَاطِينِهِمْ - آنْصَرَفُوا إِلَيهِمْ، وَآنْفَرَدُوا بِهِمْ.

#### (طَغْيَانِهِم)

(١٥) - وَيَسُرُدُ اللهُ تَعَالَى عَلَى هُؤُلاءِ المُنَافِقِينَ وَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّهُ عَالِمٌ بِسَرَائِرِهِمْ وَتَصَرُّفَاتِهِمْ، وَإِنَّهُ يَمُدُّ لَهُمْ فِي الغِوَايَةِ وَالضَّلَالِ، وَيَزيدُهُمْ مِنهُما، وَهُوَ الذِي يَسْتَهْزِيءُ بِهِمْ وَيَثْرُكُهُمْ حَيَارَى فِي ضَلَالِهِمْ لَا يَجِدُونَ إلى الخُرُوجِ مِمَّا هُمْ فِيهِ سَبِيلًا.

العَمَهُ - هُوَ الضَّلَالُ والاسْتِرْسَالُ فيهِ، وَهُوَ ظُلْمَةُ البَّصِيرَةِ.

مَدُّ الجَيْشَ، وَأَمَدُّهُ \_ زَادَهُ عَدَداً وَقَوَّاهُ بِالمَدَدِ.

طُغْيَانِهِمْ ـ مُجَاوَزَتِهِم الحَدُّ فِي الكُفْرِ.

#### (أُوْلَئِكَ) (الضَّلَالَةَ) (تِجَارَتُهم)

(١٦) - فَهُوُلاءِ المُنَافِقُونَ هُمُ الذِينَ أَخَذُوا الضَّلاَلَةَ وَالكُفْرَ وَتَرَكُوا الهُدَى وَالإِيمَانَ، وَكَانَهُمْ عَقَدُوا صَفْقَةً بِذٰلِكَ، وَلٰكِنَّ هٰذِهِ الصَّفْقَةَ خَسِرَتْ وَلَمْ تَربَحْ لأَنَّهُمْ بَاعُوا مَا وَهَبَهُمُ اللهُ مِنْ نُورٍ وَهُدًى، بِضَلاَلاَتِ البِدَعِ وَالأَهْوَاءِ، وَلَمْ يُهَنَدُوا فِي عَمَلِهمْ هٰذا إلى الحَقِّ وَالإيمانِ والصَّواب.

#### (ظُلُمَاتٍ)

(١٧) - يُصوِّرُ اللهُ تَعَالَى حَالَ المُنَافِقِينَ الذِينَ أَسْلَمُوا وَدَخَلَ نُورُ الإِيمَانِ إِلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ دَاخَلَهُمُ الشَّكُ فِيهِ فَكَفَرُوا، فَيَقُولُ: إِنَّ حَالَهُمْ يُشْبِهُ حَالَ جَمَاعَةٍ أُوقَدُوا نَاراً لِينْتَفِعُوا بِهَا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُمْ مِنَ الأَشْيَاءِ وَالأَمَاكِنِ، عَرَضَ لَهَا عَارِضُ أَطْفَأَهَا فَأَصْبَحُوا فِي ظَلامٍ دَامِس لا وَالأَماكِنِ، عَرَضَ لَهَا عَارِضُ أَطْفَأَهَا فَأَصْبَحُوا فِي ظَلامٍ دَامِس لا يَتَسَنَّى لَهُمْ مَعَهُ الإِبْصَارُ والاهْتِدَاءُ، ذٰلِكَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوا فَضَائِلَ الإِيمَانِ وَمَحَاسِنَهُ، فَأَصْبَحُوا فِي حَيْرَةٍ مِنْ أَمْرِهِمْ لَا يُبْصِرُونَ مَسْلَكاً مِنْ مَسَالِكِ الهَدَايَة وَالنَّجَاة.

المَثَلُ - الشُّنَهُ.

اسْتَوْقَدَ نَاراً \_طَلَبَ إِيقَادَها.

(١٨) - وَهُوُلاءِ كَأَنَّهُمْ صُمُّ لاَ يَسْمَعُونَ، وَبُكُمُ لاَ يَسْطِقُونَ، وَعُمْيُ لاَ يَسْطِقُونَ، وَعُمْيُ لاَ يُشْطِيعُونَ، لاَ يَسْمَعُونَ بِحَواسِّهِمْ مَعَ سَلاَمَتِهَا، وَلِـذَٰلِكَ فَإِنَّهُمْ لا يَسْمَعُ صَوْتاً يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرْجِعُوا إلى الحَقِّ لأَنَّ مَنْ فَقَدَ حَوَاسَّهُ لاَ يَسْمَعُ صَوْتاً

وَ اللهُ يَسْتَهْ زِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي اللهُ اللهُ عُمْ فِي اللهُ الل

﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُّا ٱلضَّلَالَةَ ﴿
وَاللَّهُ دَىٰ فَمَارَ بِحَت يَجْنَرَتُهُمُ ﴿
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

اللهُمُ كَمَثَلِ الَّذِي اَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ تَمَاحُولُهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لِلاَيْمُصِرُونَ ظُلُمَتٍ لِلاَيْمُصِرُونَ

الله صُمْ بُكُمْ عُمَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللهِ اللهُ عُمُونَ اللهُ عَمْ اللهِ وَعِمُونَ

يَهْتَدِي بِهِ، وَلاَ يَصِيحُ لِيُنْقِذَ نَفْسَهُ، وَلاَ يَرَى بَارِقاً مِنْ نُورٍ يَتَّجِهُ إليهِ وَيَقْصُدُهُ، وَلاَ تَزَالُ هٰذِهِ حَالُهُ: ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، وَهُوَ يَتَرَدُّي فِي مَهَاوِي الهَلاكِ.

الصَّمَمُ - آفَّةُ تَمْنَعُ السَّمعَ.

البِّكُمُ - الخَرَسُ، وَفَقْدُ القُدْرَةِ عَلَى النُّطْقِ.

## (ظُلُماتٌ) (أَصَابِعَهُمْ) (آذَانِهِم) (الصَّوَاعِقِ) (بالكَافِرِين)

(١٩) - وَحِينَما جَاءَتُ هُؤُلاءِ المُنافِقِينَ دَعْوَةُ اللهِ، وَبَيْنَاتُهُ وآياتُهُ، وَوَجَّهَتْ أَبْصَارُهُمْ إِلَى حُجَج اللهِ القَائِمَةِ فِي الْأَنْفُسِ وَالْأَفَاقِ الْتَمَعَ فِي نَفُوسِهِمْ قَبَسٌ مِنْ نُورِ الهِدَايَةَ، وَلٰكِنَّهُمْ سُرْعَانَ مَا آعْتَرَضَتُهُمْ ظُلمَاتُ الشُّبِهِ وَالتَّقَالِيدِ وَالخَوْفِ مِنَ اللَّمَّ، إِذَا أَخَذُوا بِمَا يُخَالِفُ آراءَ مَنْ الشُّبِهِ وَالتَّقَالِيدِ وَالخَوْفِ مِنَ اللَّمَّ، إِذَا أَخَذُوا بِمَا يُخَالِفُ آراءَ مَنْ حَوْلُهُمْ، فَاعْتَرَتُ نُفُوسِهُمُ الحَيْرَةُ والقَلَّقُ وَالاضْطِرابُ. وَقَدْ مَثَلَ اللهُ حَلَى الفَلواتِ نَزَلَ بِهِمْ - بَعْدَ حَلَى الفَلواتِ نَزَلَ بِهِمْ - بَعْدَ حَلَى الفَلواتِ نَزَلَ بِهِمْ - بَعْدَ حَلَى الفَلَواتِ نَزَلَ بِهِمْ - بَعْدَ حَلُولُ ظَلاَمِ اللّهِلَ - مَطَرُّ شَدِيدٌ يَتَسَاقَطُ مِنَ السَّمَاءِ، تُصَاحِبُهُ رُعُودٌ عَلَى اللهُ وَا بِأَصَابِعِهِمْ لِيَضَعُوهَا فِي آذَانِهِمْ لِيَمْنَعُوا وُصُولَ الأَصْوَاتِ المُجِيفَةِ وَأَهُولُ اللهُ اللهُ المُؤْمِجَةِ إِلَى أَسْمَاعِهِمْ لِيَضَعُوهَا فِي آذَانِهِمْ لِيَمْنَعُوا وُصُولَ الأَصْوَاتِ المُجْفِقَةِ المُنْ مَنْ المُورِةِ فَي اللهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَذَهْبَ بأَسْمَاعِهِم وَأَبْصَارِهِمْ وَلَكِنْ هَلَ اللهُ عَدْرَ مِنْ قَدَرِ؟ إِنَّ اللهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَذْهَبَ بأَسْمَاعِهِم وَأَبْصَارِهِمْ وَلَكِنْ هَلَ إِلَى اللهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَذْهَبَ بأَسْمَاعِهِم وَأَبْصَارِهِمْ وَلَكِنَّ هَلَ إِلَى اللهُ عَادِرٌ عَلَى أَنْ يَذْهَبَ بأَسْمَاعِهِم وَأَبْصَارِهِمْ وَلَكِنَهُ إِلَا لَهُ فَاذَلِكَ إِلَّا لِحِكْمَةِ آفَتَصَتُهُا مَشِيئَتُهُ .

الصَّيِّبُ - الْمَطَرُ الذِي يَنْزِلُ.

الرَّعْدُ ـ الصَّوتُ الذِي يُسْمَعُ فِي السَّحَابِ وَقْتَ البَرْقِ.

البَرْقُ - النُّورُ اللَّامِعُ في السَّحَابِ.

الصَّاعِقَةُ لَ نَارُ تَنْقَضُ مِنْ بَيْنِ السَّحَابِ.

## (أَبْصَارَهمْ) (وأَبْصَارِهِمْ)

(٢٠) \_ يَكَادُ بَرْقُ الإِيمَان يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ لِشِدَّةِ ضَوْثِهِ، فَكُلِّما ظَهَرَ لَهُمْ الشَّكُوكُ لَهُمْ شَيءٌ مِنَ الإِيمَانِ، آسْتَأْنُسُوا بِهِ وَاتَّبَعُوهُ، ثُمَّ تَعْرِضُ لَهُمُ الشُّكُوكُ فَتُظْلِمُ نَفُوسُهُمْ، وَيَقِفُونَ حَائِرِينَ مُتَرَدِينَ. وَكَذَلِكَ يَكُونُ حَالُ المُنَافِقِينَ مُتَفَاوِتِينَ فِي الدَّرَجَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَلَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، لِمَا تَرَكُوا مِنَ الحَقِّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ، وَاللهُ وَاسِعُ القُدْرَةِ، إذا أَرَادَ شَيئاً فَعَلَهُ، ولا يُعْجِزُهُ شيء أَبَدا فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ.

( أَوْكَصَيِّبِ مِّنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَّتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَدِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ لَضَّوَعِقِ حَذَرًا لَمُوْتِ وَاللَّهُ يُحِيطُ بِالْكَنفِرِينَ

الله يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَكُرُهُمْ مَ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُوْا فِيهِ وَإِذَا لَكُمُ أَظْمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَآءَ اللَّهُ لَخَلَمُ مَعْمَ فِيمُ وَأَبْصَكُرِهِمْ لَلْهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِكَدَّهُ مَا لَكُمُ لُلُ شَيْءٍ قَلِيرُ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَلِيرُ

قَامَ ـ وَقَفَ في مَكَانِهِ.

أَظْلَمَ عَلَيهِمْ - خَفِيَ عَلَيهِم البَرْقُ وَأَسْتَتَر.

يَخْطَفُ - يَذْهَبُ بِهَا بِسُوْعَةٍ.

#### (يَا أَيُّهَا)

(٢١) ـ يَدْعُو اللهُ تَعَالَى النَّاسَ (وَقَالَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ إِنَّهُ قَصَدَ بِدَعْوَتِهِ هَٰنَا المُنَافِقِينَ وَالكَافِرِينَ) إلى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، عِبَادَةَ خُشُوعِ وَإِخْلاص ، لِأَنَّهُ هُوَ الذِي خَلَقَهُمْ، وَخَلَقَ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الأَجْيَالِ، فَإِنَّ فَعَلُوا ذَٰلِكُ أَعَدُوا أَنْفُسَهُمْ لِلتَّقْوَى، وَبَلَغُوا الغَايَةَ القُصْوَى، وَكَانُوا مِنْ عَبُادِ اللهِ المُتَقْبِنَ الذِينَ يُذْعِنُونَ لِلْحَقِّ، وَيَخَافُونَ سُوءَ العَاقِبَةِ.

#### (فِرَاشاً) (الثَّمَرَاتِ)

(٢٢) - فَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الذِي جَعَلَ الأَرْضَ لِلنَّاسِ مُوطَّأَةً مِثْلَ الفِراشِ لِيَنْتَفِعُوا بِخَيْسَرَاتِها، وَلَيَسْهُلَ عَلَيهِم الاستِقْرارُ عَلَيها، وَجَعَلَ الفِراشِ لِيَنْتَفِعُوا بِخَيْسَرَاتِها، وَلَيَسْهُلَ عَلَيهِم الاستِقْرارُ عَلَيها، وَجَعَلَ السَّمَاءِ سَقْفاً يُجِيطُ بِالأَرْضِ (بِنَاءً)، وَزَيَّنَهَا بِالكَوَاكِبِ لِيَهْتَدِيَ بِها السَّارِي فِي ظُلُماتِ اللَّيلِ، وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَطَراً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ أَنْواعِ الرَّرُوعِ وَالثَّمَارِ رِزْقاً لَهُمْ وَلَإِنْعَامِهِمْ، وَفِي كُلِّ ذَٰلِكَ مَا يَهْدِي العَقْلَ إلى أَنْ خَالِقَ هٰذا الكَوْنِ البَدِيعِ المِثَالِ لَا يَدَّ لَهُ وَلَا نَظِيرَ، لِذَٰلِكَ فَإِنَّهُ وَحْدَه الذِي يَسْتَحِقُ أَنْ يَعَبُدُوهُ، وَبِأَنْ لا يَدَّ لَهُ وَلا نَظِيرَ، لِذَٰلِكَ فَإِنَّهُ وَحْدَه الذِي يَسْتَحِقُ أَنْ يَعَبُدُوهُ، وَبِأَنْ لا يَتَعَلَى العِبَادَ بَأَنْ يَعَبُدُوهُ، وَبِأَنْ لا يَجْعَلُوا لَهُ شُرِكَاءَ وَأَنْدَاداً يُمَاثِلُونَهُمْ بِهِ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيكَ فِي المُلْكِ وَالخَلْق، وَلا نَظِيرَ لَهُ وَلا مُمَاثِلَ.

نِدُّ - نَظِيرٌ وَمُمَاثِلٌ وَشَبيهُ.

فِراشاً ـ بِسَاطاً وَوِطَاءُ للاسْتِقْرارِ عَلَيهَا.

#### (صَادِقِين)

(٢٣) - وَيَتَحَدَّى اللهُ المُشْرِكِينَ وَالكُفَّارَ وَالمُنَافِقِينَ بِأَنَّهُمْ إِنْ كَانُمُوا فِي شَكُ (رَيْب) مِنْ صِحَّةٍ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ مُحَمَّدٍ، مِنْ وَحْي وَقُرْآنٍ، فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ مِثْلِ هٰذَا القُرآنِ فِي بَلاغَتِهَا وَإِخْكَامِهَا وَهِدَايَتِهَا ، وَلَيْدُعُوا آلِهَتَهُمْ وَأَعْوَانَهُمْ وَمَنْ يَسْتَنْصِرُونَ بِهِمْ (شُهَدَاءَهُمْ) مِنْ دُونِ اللهِ، إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ فِي أَقْوَالِهِمْ وَآعِيقَادَاتِهِمْ.

آدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ \_ أَحْضِرُوا آلِهَتَكُمْ الذِينَ تَسْتَنْصِرُونَ بِهِمْ .

( يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْرَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ

الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشُا وَالسَّمَآءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِدِء مِنَ الشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمُ فَكَلَا جَنَعَ لُواْلِلَهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ

و إن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَا نَزَّ لْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ - وَادْعُوا شُهَدَا ءَكُم مِّن دُونِ اللهِ إِن كُنتُوْصَالِهِ قِينَ دُونِ اللهِ إِن كُنتُوْصَالِهِ قِينَ

(للْكَافرينَ)

ا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرينَ

ألصكلحنتِأنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا كُرُّ كُلِّمَارُزِقُواْمِنْهَامِن تُمَرَةٍ رِّزْقَالْقَالُواْ هَاذَا ٱلَّذِي رُزِقَنَا مِن قَبَّ لُ وَأْتُواْ بِهِ - مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجُ مُّطَهَّكَرَّةٌ

وَهُمْ فِيهَاخَالِدُونَ

🛈 🛊 إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي ۽ أَن اللَّهِ

يَضْرِبَ مَثَلًا مَّابَعُوضَةً فَمَ

فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

فَيَعُلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن

رَّبِهِمُّمْ وَأُمَّاٱلَّذِينَكَ فَرُواْ

فَيَقُولُونِ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ

بِهَاذَا مَثَالًا يُضِلُّ بِهِ ۽

@ وَبَشِراً لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ

(٢٤) \_ فَإِنْ لَم يَسْتَطِيعُوا هُمْ وَشُرَكَاؤَهُمْ وَشُهَداؤهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْل مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ مِنَ القُرآنِ الكَريم (وَهُمْ لَنْ يَسْتَطِيعُوا ذٰلِكَ أَبِداً مَهْمَا طَالَ الزَّمَنُ فَلْيَعْلَمُوا أَنَّ مَا جَـاءَهُمْ بِهِ مُحَمَّدٌ هُوَ مِنْ وَحَى اللهِ، وَأَنَّهُ صَـادِقٌ في دَعْــَوْتِـهِ، وَفِيمــا يُبَلِّغُـهُ عَنْ رَبِّــهِ، وَيَكُونُونَ هُمُ المُكَابِرِينَ المُعَانِدِينَ المُكَذِّبِينَ بالحَقِّ، وَعَلَيهِمْ أَنْ يَخْشُوا عَذَابَ اللهِ وَنَارَهُ الَّتِي يَكُونُ النَّاسُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ أَصْنَام وَحِجَارَةٍ. . . مِنَ الوَقُودِ الذِي تَشْتَعِلُ بِهِ، وَهِيَ مُعَدَّةً لِتَعْذِيبِ الكَافِرينَ الجَاحِدِينَ المُعَانِدِينَ.

(آمنُوا) (الصَّالِحاتِ) (جَنَّاتٍ) (الأَنْهَارُ) (مُتَشَابِهاً) (أَذْوَاجُ) (خَالدُونَ)

الصَّالِحَةَ، أَنَّ لَهُمْ عِنْدَهُ في الآخِرَةِ جَنَّاتِ تَجْرِي الْأَنْهَارُ في جَنَبَاتِهَا، وَلَهُمْ فِيهِا أَزْواجٌ مُطَهَّرةُ مِنَ الدُّنَسِ وَالَّاذِي وَالآثام ومسَاوِيءِ الْأَخْلَاق، كَالْكَيْدِ والمَكْرِ والخَدِيعَةِ . . وَتَأْتِيهِمُ النُّمَارُ في الجَنَّةِ فَيَظُنُّونَ أَنَّهَا مِنَ الثَّمَارِ التِي عَرَفُوهَا في الدُّنيا (أَوْ أَنَّهَا مِنَ الثِّمَارِ التِي أَتْنَّهُمْ قَبْلَ ذٰلِكَ فِي الجَنَّةِ، وَتَخْتَلَفُ عَنْهَا طَعْماً مَعَ أَنُّها تُشْبِهُهَا فِي شَكْلِها وَمَنْظَرِهَا). وَكُلَّمَا رُزقُوا مِنْها ثَمَرَةً قَالُوا: هٰذا مَا وُعِدْنا بِهِ في الـدُّنيا جَزَاءً عَلَى الإيمَان

(٢٥) ـ ويُبَشِّرُ اللهُ تَعَالَى الـذِينَ آمَنُوا بـاللهِ وَرَسُولِهِ، وَعَمِلُوا الْأَعْمَالَ

وَالعَمَلِ الصَّالِحِ . والذِينَ آمَنُوا إِيمَانـاً صَادِقـاً، وَعَمَلُوا عَمَلًا صَـالِحاً يَبِقَوْنَ فِي الجَنَّةِ خَالِدِينَ أَبِداً، لاَ يَمُوتُونَ فِيها، وَلا يَحُولُونَ عَنْها. (وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ في آياتِ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا أُوِّلُ آيَةٍ مِنْ

سُورَةِ المُوْمِنُونَ).

مُتَشَابِهاً . فِي اللَّوْنِ وَالمَنْظَرِ لَا فِي الطَّعْمِ . (آمَنُوا) (الفَاسِقِينَ)

(٢٦) ـ لمَّا ضَرَبَ اللهُ تَعَالَى الْأَمْثَالَ السَّابِقَةَ للنَّاسِ قَالَ اليَّهُودُ وَالْمُشْرِكُونَ: (اللهُ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يَضْرِبَ لهذِهِ الْأَمْثَالَ). فَأَنْزَلَ اللهُ الآيَتَيْن ٢٦ و ٢٧ تَكْذِيبًا لَهُمْ، فَقَالَ تَعَالَى: إنَّهُ لَا يَسْتَنْكِفُ، وَلَا يَرَى مِنَ النَّقْصِ (لَا يَسْنَحْبِي)، أَنْ يَذْكُرَ شَيْئًا مِمَّا قَلَّ أَوْ كُثُرَ فِي قِيمَتِهِ: البَعُوضَةَ

وَمَا هُوَ أَدْنَى مِنْها، وَمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْها لأَنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ جَلِيـلًا كَانَ أَوْ حَقِيراً، فَالذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يَعْلَمُونَ أَنَّ هٰذا قَوْلُ اللهِ، وَيُؤْمِنُونَ بهِ. أُمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَسْتَغْرَبُونَ ذَٰلِكَ وَيُنْكِرُونَهُ، فَيُضِلُّ اللهُ بَهٰذا المَثَل كَثيراً

ڪَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ عَشِيرًا وَمَايُضِ لُّ بِهِ ٓ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ

الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنُ بَعْدِمِيتَنقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَا الْمَرَاللَّهُ بِهِ الْنَهُوصَل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولُتِهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِأَللَهِ وَكُنتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَاكُمْ مُّ ثُمَّ يُحِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ ثِرُجَعُونَ ثُمَّ إِلَيْهِ ثِرُجَعُونَ

مِنَ النَّاسِ مِنَ الكُفَّارِ وَالمُنَافِقِينَ، وَيَهْدِي بِهِ كَثيراً مِنَ النَّاسِ المُؤْمِنِينَ، وَاللهُ لا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الفَاسِقِينَ الخَارِجِينَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ، الذِينَ لا يَطْلُبُونَ الحَقَّ، وَلا يُريدُونَهُ.

#### (مِيثَاقِهِ) (أُولَئِكَ) (الخَاسِرُونَ)

(٢٧) - آخْتَلَفَ المُفَسِّرُونَ حَوْلَ مَعْنَى العَهْدِ الذِي وُصِفَ هُوُلاَءِ الفَاسقُونَ بِنَقْضه:

- فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ وَصِيَّةُ اللهِ إِلَى الخَلْقِ بِأَنْ يَعْمَلُوا بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ طَاعَتِهِ وَبِأَنْ يَنْتَهُوا عَمَّا نَهَاهُمْ عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِهِ فِي كُتُبِهِ وَعَلَى لِسَانِ أَنْبِيائِهِ وَرُسُلِهِ الْكِرَامِ فَتَرْكُهُمُ الْعَمَلَ بِمَا أَمْرَهُمْ بِهِ، وَالانْتِهَاءُ عَمَّا نَهَاهُمْ عَنْهُ هُوَ وَرُسُلِهِ الْكِرَامِ فَتَرْكُهُمُ الْعَمَلَ بِمَا أَمْرَهُمْ بِهِ، وَالانْتِهَاءُ عَمَّا نَهَاهُمْ عَنْهُ هُوَ نَقْشُ للْعَهْد.

- وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّ الأَمْرَ يَتَعَلَّقُ بِأَهْلِ الكِتَابِ وَالمُنَافِقِينَ مِنْهُمْ، وَقَدْ أَخَذَ اللهُ عَلَيْهِم العَهْدَ، فِي التُوراةِ بِأَنْ يَعْمَلُوا بِها، وَبِأَنْ يَتَبِعُوا مُحَمَّداً ﷺ حِينَ يَبْعُثُهُ اللهُ تَعَالَى، وَبِأَنْ يُصَدَّقُوا بِرِسَالَتِهِ وَكِتَابِهِ، وَقَدْ تَركُوا العَمَلَ بِمَا جَاء فِي التَّورَاةِ، وَجَحَدُوا رِسَالَة مُحَمَّدٍ وَنُبُوتَهُ، بَعْدَ مَا عَرَفُوهُ مِنْ حَقِيقَتِها، وَأَنْكَرُوهَا وَكَتَمُوا عَنِ النَّاسِ ذَلِكَ لِكَيْلا يَتَبِعُوهُ، فَكَانَ ذَلِكَ حَقِيقَتِها، وَأَنْكَرُوهَا وَكَتَمُوا عَنِ النَّاسِ ذَلِكَ لِكَيْلا يَتَبِعُوهُ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ نَقْضاً للْعَهْد.

- وَقَالُ آخَرُونَ ۚ إِنَّ الآيةَ تَعْنِي جَمِيعَ أَهْلِ الكُفْرِ والشَّرْكِ والنَّفَاقِ وَقَـدْ نَصَبَ اللهُ تَعَالَى لَهُمُ الأَدِلَّة في الأَنْفُسِ وَالآفَاقِ عَلَى وُجُودِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ وَرَبُوبِيَّتِهِ فَكَفَرُوا بِاللهِ، وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ وَكُنَّبُهُ فَكَانَ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ نَفْضاً لِلْعَهْدِ. وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى عَهِدَ إلى جَمِيعِ النَّاسِ عَهْدَ فِطْرَةٍ بِأَنْ يُومِنُوا بِهِ وَبِوُجُودِهِ، وَقَدْ وَقَى عَهْدَ الفِطْرَةِ بِأَنْ جَمِيعِ النَّاسِ عَهْدَ فِلْوَةٍ بِأَنْ يُومِنُوا بِهِ وَبِوُجُودِهِ، وَقَدْ وَقَى عَهْدَ الفِطْرَةِ بِأَنْ جَمَعَلَ المُقُولَ قَابِلَةً لإِذْرَاكِ السُّنَنِ الْإِلْهِيَّةِ، ثُمَّ أَقَامَ لَهُمُ الأَدِلَّةَ والبَرَاهِينَ عَلَى وُجُودِهِ.

#### (أُمْواتاً) (فَأَحْيَاكُم)

(٢٨) - يُنْكِرُ اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّاسِ كُفْرَهُمْ بِهِ وَبِقُدْرَتِهِ، كَمَا يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ إِنْكَارَهُمْ عَلَيهِ أَنْ يَبْعَثَ مِنْهُمْ رَسُولًا يَدْعُوهُمْ إِلَى عِبَادَتِهِ تَعَالَى، مَعَ أَنَّ نَظْرَةً وَاحِدَةً إِلَى أَنْفُسِهِمْ، وَإِلَى مَا حَوْلُهُمْ فِي الكَوْنِ، تَكْفِي لِحَمْلِهِمْ عَلَى الإَفْلَاعِ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الكُفْرِ، فَقَدْ كَانُوا أَمُواتاً فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ فَأَخْياهُمُ الله ، وَأَخْرَجَهُمْ إلى الحَيَاةِ وَالوُجُودِ فِي أَحْسَنِ خَلْقٍ وَتَكُوينِ، فَمَّ يُعُودُ فَيَبَعَثُهُمْ ثُمَّ يُعُودُ فَيَبَعَثُهُمْ وَيُحْيِهِمْ مَوْتَةَ الحَقِّ التِي فَرَضَها عَلى جَميع خَلْقِهِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَبَعَثُهُمْ وَيُحْيِهِمْ مَوَّةَ أَخْرى يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يُرجَعُونَ إليهِ لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ .

الله هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَيّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّطَهُنَّ سَبْعَ

سَمَاوَاتِ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اللهُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَتِكَةِ إِنِّي ا جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلْفَ ةَقَالُوٓ ٱ أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَانْعُلْمُونَ

ا وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَكَنِيكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَلَوُٰلآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ

## (سُوَّاهُنَّ) (سَمَاوَات)

(٢٩) ـ وَيَسُوقُ اللهُ تَعَالَى لِلنَّاسِ دَلِيلًا آخَـرَ عَلَى أُنَّهُ الحَـالِقُ الذِي لَا تَجِبُ العِبَـادَةُ إِلَّا لَهُ، فَهُــوَ الذِي خَلَقَ جَمِيـعَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ نِعَم وَخَيْراتِ لِيَسْتَفِيدُوا مِنْها، وَلِيَنْتَفِعُوا بِهَا، ثُمَّ تَوَجَّهَتْ إِرَادَتُهُ تَعَالَى إِلَى

السَّمَاءِ فَخَلَقَهِا وَجَعَلَهَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ مُنْتَظِمَاتٍ تَامَّاتِ الخَلْقِ وَالتَّكُوين، وَإِنَّ عِلْمَهُ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيءٍ فِي الوُّجُودِ.

فَسَوًّاهُنَّ \_ فَأَتَمَّهُنَّ وَأَحْكَمَ خَلْقَهُنَّ.

#### (للمُلائكة)

(٣٠) - وَآذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ قَوْماً يَخْلُفُ بَعْضُهُم بَعْضاً، قَرْناً بَعْدَ قَرْنِ، وَجيلاً بَعْدَ جيل، أَمَكُنُ لَهُمْ فِيها، وَأَجْعَلُهُمْ أَصْحَابَ سُلْطَانِ عَلَيها، فَقَالَتِ المَلاَئِكَةُ مُسْتَعْلِمِينَ مِنَ الرَّبِّ الكِرِيمِ عَن الحِكْمَةِ مِنْ خَلْقِ هٰذَا الخَلَفِ الذِّي سَيُوجَدُ مِنْهُ مَنْ يُفْسِدُ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. فَإِنْ كَـانَ المَقْصُودُ مِنْ خَلْقِهمْ عِبَادَةَ اللهِ، فَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، وَنُصَلِّي لَكَ (نُقَدِّسُ لَكَ)، وَلا يَصْدُرُ مِنَّا شَىءُ مِنْ ذُلِكَ الفَسَادِ. فَقَالَ اللهَ تَعَالَى: إِنِّي أَعْلَمُ مِنْ مُبَرِّراتِ خَلْقِهِمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ، فَأَجْعَلُ فِيهِمُ الْأَنبِياءَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَـداءَ وَالصَّالِحِينَ وَالخَاشِعِينَ.

وَالكَافِرُونَ الفَاسِقُونَ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ بِإِثَارَةِ الفِتَنِ والقَلاَقِلِ وَشَنَّ الحُرُوبِ، وَتَخْرِيبِ العُمْرَانِ وَقَطْعِ ِ الْأَرْحَامِ ِ، والإِسَاءَةِ إِلَى مَا أَمَرَ الله بِهِ النَّاسَ مِنْ تَوَادُّ وَتَرَاحُم ٍ فِيمَا بَيْنَهُم. وَهُؤَلَاءِ هُمُ الخَاسِرُونَ لَأِنَّهُمْ يُحْرَمُونَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ. وَيَصِيرُونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ يَوْمَ القِيَامَةِ.

### (آدَمَ) (الْمَلَائِكَةِ) (صَادِقِينَ)

(٣١) - وَبَعْدَ أَنْ خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَّمَهُ أَسْمَاءَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا: الأَرْض والسَّمَاءِ وَأَصْنَافِ الحَيوانَاتِ والسُّهْلِ وَالجَبَلِ وَالبَحْرِ.. وَذُواتِها وَخَصَائِصِهَا وَأَفْعَالِها. . ثُمَّ عَرَضَ هذِهِ الْمُسَمَّيَاتِ عَلَى المَلَاثِكَةِ فَقَالَ لْهُمْ: أَنْبُونِي بأَسْمَاءِ هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِيمَا تَعْتَقِدُونَ مِنْ أُنِّني لَمْ أَخْلُق أَعْلَمَ مِنْكُمْ؟

تَ قَالُواْ سُبْحَننَكَ لَاعِلْمَ لَنَاۤ إِلَّا مَاعَلَمُ لَناۤ إِلَّا مَاعَلَمُ مَناۤ إِلَّا الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَ

فَالَ يَكَادَمُ أَنْ يِنْهُم بِأَسْمَآ مِهِمْ فَالَ أَلُمْ أَقُلُ فَلَمَّا مِهِمُ اللَّهُ أَقُلُ فَلَمَ أَلَكُمُ إِنِّ أَعْلَمُ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَآلُأَرْضِ وَآعُ لَمُ مَا نُبَدُونَ وَمَا وَالْمُدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُنُهُونَ كَمُنُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُنُهُونَ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِيكَةِ أَسْجُدُواُ لِآدَمَ فَسَجَدُوۤاْ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسۡتَكۡمَرَوۡكَانَ مِنَ ٱلۡكَنِفِرِينَ

#### (سُبْحَانك)

(٣٢) ـ قَالَتِ المَلَاثِكَةُ: تَنزَّهَ آسْمُكَ يَا رَبُّ (سُبْحَانَكَ) إِنَّنَا لَا نَعْلَمُ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، وَهٰذِهِ الأَشْيَاءُ لَا نَعْرِفُها، وَأَنْتَ العَلِيمُ بِكُلِّ شَيءٍ، الحَكِيمُ في خَلْقِكَ وَأَمْرِكَ، وَفِيْ تَعْلِيمِكَ مَا تَشَاءُ، وَمَنْعِكَ مَا تَشَاءُ.

#### (يَا آدَمُ) (بأَسْمَائِهِم) (السَّمَاوَاتِ)

(٣٣) - قَالَ اللهُ تَعَالَى لاَدَمَ: أُخْسِرُهُمْ يَا آدَمُ بِأَسْمَاءِ هَٰذِهِ الْأَشْيَاءِ فَأَخْبَرَهُمْ. وَلَمَّا ظَهَرَ فَضْلُ آدَمَ عَلَى المَلاَئِكَةِ فِي سَرْدِهِ مَا عَلَّمَهُ رَبُّهُ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَشْيَاءِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلْمَلاَئِكَةِ: أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنَّنِي أَعْلَمُ الغَيْبَ الظَّاهِرَ وَالحَفِيَ فِي السَّمَاءِ والأَرْضِ وَأَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَعَلاَئِيتَكُمْ (أَيْ إِنَّهُ يَعْلَمُ مَا أَظْهَرُوهُ بِأَلْسِنَتِهِمْ مِنْ قَوْلِهِمْ أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها)، كَمَا أَعْلَمُ مَا كُنْتُمْ تَكُتُمُونَهُ (مَنْ نَحْوِ قَوْلِهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ إِنَّ اللهَ لَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً أَكْرَمَ عَلَيهِ مِنَّا، فَنَحْنُ أَحَقُ بالخِلاَفَةِ مِنْ هذا المَخْلُوقِ)، كَمَا أَعْلَمُ مَا أَكْرَمَ عَلَيهِ مِنَّا، فَنَحْنُ أَحَقُ بالخِلاَفَةِ مِنْ هذا المَخْلُوقِ)، كَمَا أَعْلَمُ مَا أَنْظُوتُ عَلَيهِ مِنَّا، فَنَحْنُ أَحَقُ بالخِلاَفَةِ مِنْ هذا المَخْلُوقِ)، كَمَا أَعْلَمُ مَا أَنْطُوتُ عَلَيهِ مِنَّهِ إِنَّهُ اللهِ وَمُخَالَفَةٍ لِأَمْ اللهِ

#### (لِلْمَلَائِكَةِ) (الكَافِرِينَ) (لإَدَمَ)

(٣٤) - بَعْدَ أَنْ أَعْلَمَ اللهُ تَعَالَى المَلاَئِكَةَ بِمَكَانَةِ آدَمَ، وَأَنَّهُ جَعَلَهُ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ، أَمَرَهُمْ بِأَنْ يَسْجُدُوا لآدَمَ سُجُودَ خُضُوعٍ لاَ سُجُودَ عِبَادَةٍ، تَكْرِيماً لَهُ، وَآعْتِرافاً بِفَضْلِهِ، وَآعْتِذاراً عَمًا قَالُوهُ فِي شَأْنِهِ، فَسَجَدُوا، إلا إليسَ فَقَدْ دَاخَلَهُ الحَسَدُ وَالكِبْرُ مِمَّا آمْتَنَّ اللهُ بِهِ عَلَى آدَمَ مِنَ الكَرَامَةِ، فَأَبِي أَنْ يَسْجُدَ، وَصَارَ مِنَ الكَافِرِينَ بِعِصْيَانِهِ أَمْرَ اللهِ.

وَهُنَاكَ مُفَسِّرُونَ يَرَوْنَ أَنَّ الأَرْضَ كَانَ يَعْمُرُهَا، قَبْلَ آدَم وَذُرِّيَّتِهِ، خَلْقُ آخرونَ آنْقَرَضُوا بَعْدَ أَنْ أَفْسَدُوا فِي الأَرْضِ ، وَسَفَكُوا الدِّمَاءَ، فَأَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُجِلَّ آدَمَ وَذُرِّيَّتُهُ مَحَلَّ أُولئِكَ الخَلْقِ. وَيَسْتَدِلُونَ عَلَى ذٰلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى، بَعْدَ ذِكْرِ هَلَاكِ القُرُونِ: ﴿ فُهُمَّ جَعَلْسَاكُمْ خَلَائِفَ فِي بِقَوْلِهِ تَعَالَى، بَعْدِهِمْ ﴾ (١). وَمِنْ سُؤال ِ المَلاَئِكَةِ لِلهِ: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفِسِدَ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ (١) قَيَاساً عَلَى مَنْ كَانَ فِي الأَرْضِ قَبْلَ آدَمَ مِنَ المَخْلُوقَاتِ التِي سَفَكَتِ الدِّمَاءَ ).

<sup>(</sup>١)الأية ١٤ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٠ من سورة البقرة.

(وَهُنَاكَ مُفَسِّرُونَ آخَرُونَ يَرَوُنَ أَنَّ المُرادَ بالخِلَافَةِ، الخِلَافَةُ عَنِ اللهِ في تَنْفِيذِ أُوامِرِهِ بَينَ النَّاسِ، وَهُذا الاسْتِخْلَافُ يَشْمَلُ اسْتِخْلَافَ بَعْضِ النَّاسِ عَلَى السِّنَةِ أُنَاسٍ مِنْهُمْ، النَّاسِ عَلَى السِّنَةِ أُنَاسٍ مِنْهُمْ، يَصْطَفِيهِمْ لِيَكُونُوا خُلُفَاءَ عَنْهُ).

أَسْتَكْبَرَ - أُظْهَرَ الكِبْرَ وَالتَّرَفُّعَ.

## (يَا آدَمُ) (الظَّالِمِينَ)

(٣٥) ـ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِآدَمَ: آسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ، وَكُلاَ مِنْها مَا شِئْتُما هَنِيئاً مَرِيئاً، بِلا عَنَاءٍ وَلاَ تَعَب، وَلاَ تَقْرَبا شَجَرةً مُعَيَّنَةً (وَآخْتَلَفَ المُفَسِّرُونَ حَوْلَ تَحْدِيدِ نَوْعِ الشَّجَرَةِ)، وَنَبْهَهُمَا اللهُ تَعَالَى إِلَى أَنْهُمَا إِنْ أَكُلا مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ كَانَا مِنَ المُخَالِفِينَ لأَمْرِ اللهِ. أَكُلا مِنْ هٰذِهِ اللهِ عَنَاءَ فِيه، أو الوَاسِمُ. المَّغَدُهُ الذِي لاَ عَنَاءَ فِيه، أو الوَاسِمُ.

الظَّالِمُ - هُوَ الذِي يَظْلِمُ نَفْسَهُ بِمُخَالَفَةِ أَمْرِ اللهِ إِذْ يُعَرِّضُهَا لِلْعِقَابِ.

## (الشِّيْطَانُ) (وَمَتَاعُ)

(٣٦) ـ فَأَغْرَاهُما الشَّيْطَانُ بالشَّجَرَةِ، وَحَمَلَهُما عَلَى الوُقُوعِ فِي الزُّلَلِ (٣٦) ـ فَأَغْرَاهُما الشَّيْطَانُ عَنْهَا نَحَاهُمَا عَنِ الجَنَّةِ وَعَمَّا كَانَا فِيهِ مِنَ الْحَيَاةِ الهَانِئَةِ السَّعِيدَةِ بِرِضَا اللهِ وَفَضْلِهِ). فَقَالَ تَعَالَى مُخَاطِبًا آدَمَ وَزَوْجَهُ وَإِبْلِسَ: آهْبِطُوا جَمِيعاً مِنَ الجَنَّةِ إلى الأرْضِ، وَسَيَكُونُ لَكُمْ فِي الأَرْضِ قَرَارُ وَأَرْزَاقُ وَآجَالً إلى وَقْتٍ مُعَيْنٍ هُو يَوْمُ القِيَامَةِ. الزَّلُ - الغَلَطُ، وَأَزَلَهُ حَمَلَهُ عَلَى الوُقُوعِ فِي الغَلَطِ.

المُسْتَقَرُّ - الاسْتِقْرَارُ وَالبَقَاءُ.

المَتَاعُ - الإنْتِفَاعُ الذِي يَمْتَدُّ وَقْتُهُ.

## (آدَمُ) (كَلِماتٍ)

(٣٧) ـ فَأَلْهُمُ اللهُ تَعَالَى آدَمَ كَلِمَاتٍ يَقُولُها وَيَعْتَذِرُ بِهَا عَمَّا فَعَلَهُ هُـوَ وَزَوْجُهُ، (وَقِيلَ إِنَّا طَلَمْنا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ وَزَوْجُهُ، (وَقِيلَ إِنَّا طَلَمْنا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا لَنْكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ) فَقَالَها آدَمُ فَتَابَ اللهُ عَلَيهِ، وَغَفَر لَهُ، وَاللهُ هُوَ الذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنَ التَّاتِبِينَ، وَهُوَ الرَّحِيمُ بِعِبَادِهِ الضَّعَفَاءِ.

(التَّوْبُ ـ هُوَ المُرُجُوعُ عَنِ المَعْصِيَةِ إلى الطَّاعَةِ بالنَّسْبَةِ لِلْعَبْدِ، وَإِذَا وُصِفَ بِهِ الخَالِقُ فَيَعْنِي ذَلِكَ الرُّجُوعَ عَنِ العُقُوبَةِ إلى العَفْوِ والمَعْفِرَةِ).

وَ فَلْنَا يَتَادَمُ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ اَجْدَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ الْخَنَةُ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْكُونَا مِنْ الظَّالِمِينَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

تُكُ فَأَرَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَرَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَافِيةً وَقُلْنَا الْهَيْطُواْ بَعْضُكُرْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُرْ فَيُعْضِعُدُ وَلَّكُرْ فَيْ فَالْأَرْضِ مُسْنَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى جِينٍ فِي الْأَرْضِ مُسْنَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى جِينٍ

ا فَنَلَقَّى عَادَمُ مِن زَيِّهِ عَكِمَنتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ وَهُوا لِنَوَابُ لِرَّحِيمُ عَلَيْهُ إِنَّهُ وَهُوا لِنَوَابُ لِرَّحِيمُ

﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا أَفَاِمَا يَأْتَا الْهَبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا أَفَاِمَا يَأْتِينَكُم مِنِي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَاخُونُ فُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُحَرَنُونَ وَلَا هُمْ يُحَرَنُونَ

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا ۗ أُوْلَئِ كَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَاخَلِدُونَ

﴿ يَنِينَ إِسْرَءِ يِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِى ٱلَّتِى ۗ الْأَوْفُواْ نِعْمُدِىٓ ٱلْوَفِ الْأَنْمُ وَأَوْفُواْ بِعَهُدِىٓ ٱلْوَفِ الْأَنْمَةُ وَإِنَّانَى فَأَرُهُمُونِ لِلسَّامِةِ وَإِنَّانَى فَأَرُهُمُونِ لِلسَّامِةِ وَإِنَّانَى فَأَرُهُمُونِ

(٣٨) - فَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى آدَمَ وَزَوْجَهُ وَإِبْلِيسَ بِالهُبُوطِ مِنَ الجَنَّةِ إِلَى الأَرْضِ ، وَأَنْذَرَهُمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ بِأَنَّهُ سَيَبْعَثُ الرَّسُلَ ، وَيُنَزِّلُ الكُتُبَ وَيَفْرِضُ التَّكَالِيفَ ، فَمَنْ آمَنَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الكِتَابِ، وَبِمَنْ بَعَثَ مِنَ الرُّسُلِ ، وَالْمَتَدَى وآسْتَقَامَ عَلَى الهِدَايَةِ، وَقَامَ بِمَا فُرِضَ عَليهِ مِنَ التَّكَالِيفِ . . فَهُوُلاءِ لا خَوْفٌ عَليهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يَحْزَنُونَ عَلَى مَا فَاتَهُمْ مِنَ الدُّنيا .

### (بِآيَاتِنَا) (أُولَئِكَ) (أَصْحَابُ) (خَالِدُونَ)

(٣٩) - أَمَّا الذِينَ سَيَكْفُرونَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الكُتُبِ، وَبِمَنْ بَعَثَهُمْ مِنَ الرُّسُلِ فَهُؤُلاءِ سَيَكُونُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَيَخْلُدُونَ فِيها أَبْداً، لَا يَمُونُونَ فِيها وَلا يَحُولُونَ عَنْهَا أَبْداً.

#### (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) (وإيَّايَ)

(٤٠) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى بِنِي إِسْرَائِيلَ (وَهُمُ اليَهُودُ - وَإِسْرَائِيلُ هُو يَعْتُوبُ عَلَيهِ السَّلَامُ) بِالدُّخُولِ فِي الإسلام، وَمُتَابَعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَيَحُنَّهُمْ عَلَي السَّلَامُ) بِالدُّخُونَ فِي الإسلام، وَمُتَابَعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَيَحُنَّهُمْ عَلَي فِيهِم النَّبُوقَ، وَبِأَنْ أَنْجَاهُمْ مِنْ فِرْعَوْنَ، وَفَجَرَ لَهُمُ المَاءَ مِنَ الحَجَرِ فِي سَيْنَاءَ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِم المَنَّ وَالسَّلْوَى. وَيُطَالِبُهُمْ بِالوَفَاءِ بِالعَهْدِ الذِي أَخَذَهُ عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ بِوَجُوبِ آتِبَاعِ النَّبِيِّ الذِي سَيَبْعَنُهُ الله مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.

فَقَدْ جَاءَ فِي التَّورَاةِ فِي صِفَةِ النَّبِي ﷺ : (إِنَّه يُقِيمُ مِنْ إِخْوَتِهِمْ نَبِيًا يُقِيمُ السَّخِقَ)، وَجَاءَ فِي سِفْرِ تَثْنِيَةِ الاشْتِرَاعِ : (قَالَ لِيَ الرَّبُ: أَحْسِنُوا فِيمَا تَتَكَلَّمُونَ سَوْفَ أَقِيمُ لَهُمْ نَبِيًا مِنْ وَسَطَ إِخْوَتِهِمْ مِثْلُكَ، وَأَجْعَلُ كَلامي فِي فَمِهِ، فَيُكَلَّمُهُمْ بِكُلِّ مَا أُوصِيهِ بِهِ، وَيَكُونُ الإِنسَانُ الذِي لاَ يَسْمَعُ لِكَلامِي، وَلَكِنَ المُنْتَقِمَ مِنْهُ). وَلٰكِنَ اليَهُودَ حَرُفُوا هٰذِهِ البِشَارَاتِ وَأَوْلُوهَا بِمَا يُوَافِقُ أَهْوَاءَهُمْ.

وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ أَوْفَى بِعَهْدِهِ إِلَيْهِمْ بِأَنَّهُ سَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَسَيُدْخِلُهُم الجَنَّةَ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَفْعَلُوا مَا أَمْرَهُم الله بِهِ، فَلْيَحْذَرُوا أَنْ تَحِلَّ بِهِمْ نِقَمُ اللهِ التِي أَنْزَلَهَا بِمَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ آبَائِهِمْ، مِنَ المَسْخِ وَغَيْرِهِ مِنَ العُقُوبَاتِ.

فَاللهُ تَعَالَى يُسرِغُبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الإِيمَانِ، وَيُحَذِّرُهُمْ مِنَ الكُفْرِ وَالمُعَانَدَةِ (وَإِيَّايَ فَآرْهَبُونِ).

فَآرْهَبُونِ ـ فَخَافُونِي فِي نَقْضِكُمُ العَهْدَ.

﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا أَن زَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُمْ وَلَاتَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِر بَدِّ-وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّى فَاتَقُونِ

(أَنَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

الله وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوهَ وَاللهُ الزَّكُوهَ وَاللهُ الزَّكُوهَ وَاللهُ الزَّكُولَةَ

﴿ اَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِ السَّبِيَّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ وَأَنتُمْ لَتَلُونَ

ٱلْكِنَابُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

(آمِنُوا) (بآيَاتِي) (وإيَّايَ)

الفَوْزِ برَحْمَتِهِ ﴿وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ﴾.

(٤١) \_ يَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنْ يُتَّوِمِنُوا بِالقُرْآنِ الذِي أَنْزَلُهُ اللهُ عَلَى نَبِيهِ مُحَمَّدٍ مُصَدِّقاً لِمَا جَاءَ بِهِ مَا سَبَقَهُ مِنَ الكُتُبِ \_ التَّورَاةِ وَالإِنجِيلِ \_ وَهِيَ الكُتُبُ التِي وَرَدَتْ فِيها إِشَارَةً إِلَى نُبُوَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَى وَالإِنجِيلِ \_ وَهِيَ الكُتُبُ التِي وَرَدَتْ فِيها إِشَارَةً إِلَى نُبُوَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَى وَالْمَنَ فِيها إِسْارَةً إِلَى نُبُوقِ مُحَمَّدٍ عَلَى وَرَدَتْ فِيها إِسْارَةً إِلَى نُبُوقِ مُحَمَّدٍ عَلَى وَرَدَتْ فِيها إِسْارَةً إِلَى مَنْ يَكْفُرُ بِالقُرآنِ وَيِمُحَمَّدٍ عَلَى مِنْ صِدْقِهِ ، وَيَعَدِّقُ اللهُ النَّهُونَ فِيمَا يَعْمَلُونَهُ مِنْ كِثْمَانِ الحَقِّ بِاللَّهُ اللَّهُ النَّهُ وَيَعَلَّهُ مَنْ وَيَعَلَى اللَّهُ النَّهُ وَيَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعَانَدَةً ، وَمُخَالَفَةٍ رَسُولِهِ ، وَيَطْلُبُ مِنَ اليَهُودِ أَنْ يَعْمَلُوا بِطَاعَتِهِ ، رَجَاءَ وَالمُعَانَدَةِ ، وَمُخَالَفَةٍ رَسُولِهِ ، وَيَطْلُبُ مِنَ اليَهُودِ أَنْ يَعْمَلُوا بِطَاعَتِهِ ، رَجَاءَ وَالمُعَانَدَةِ ، وَمُخَالَفَةٍ رَسُولِهِ ، وَيَطْلُبُ مِنَ اليَهُودِ أَنْ يَعْمَلُوا بِطَاعَتِهِ ، رَجَاءَ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَانَدَةِ ، وَمُخَالَفَةٍ رَسُولِهِ ، وَيَطْلُبُ مِنَ اليَهُودِ أَنْ يَعْمَلُوا بِطَاعَتِهِ ، رَجَاءَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْمُعَانِدَةً وَلَا اللَّهُ الْمُعَانِدَةً وَلَا اللَّهُ الْمُعَانِدَةً وَلَا اللْهُ اللَّهُ الللَّ

(بِالْبَاطِلِ)

(٢٤) - يُنْهَى اللهُ اليَهُودَ عَنِ القِيَامِ بِمَا كَانُوا يَتَعَمَّدُونَهُ مِنَ التَّمُويهِ (إلَّبَاسِ الحَقِّ بِالبَاطِلِ)، وَعَنْ خَلْطِ الحَقِّ المُنْزَلِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، بِالبَاطِلِ الذِي يَخْتَرِعُونَهُ وَيَكْتُبُونَهُ لِيُمَوَّهُوا بِهِ عَلَى النَّاسِ وَيُضِلُّوهُمْ بِهِ، وَيَأْمُرُهُمُ اللهِ بِأَلَّا يَكْتُمُوا الحَقَّ، وَهُوَ المَعْرِفَةُ بِرَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ عَلَى وَيَمَا عَنْدَهُمْ فِي كُتْبِهِمْ. وَهُمْ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي كُتْبِهِمْ.

#### (الصَّلاة) (وآتُوا الزَّكاة) (الرَّاكِعِينَ)

لَا تَلْبِسُوا ـلَا تَخْلُطُوا وَلَا تَسْتُرُوا.

(٤٣) \_ وَيَـأَمُرُهُمُ اللّهُ بِـأَنْ يُصَلُّوا مَـعَ النّبِيِّ ﷺ ، وَبِـأَنْ يُؤْتُـوا الـزّكَـاةَ وَيَدَفَعُوهَا إِلَى النّبِيِّ ، وَبِأَنْ يُصَلُّوا مَعَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ، أَيْ إِنَّهُ يَـأَمُرُهُمْ بِـأَنْ يَكُونُوا مَعَهُمْ وَمِنْهُمْ .

#### (الْكِتَابَ)

(٤٤) - يَنْعِى اللهُ تَعَالَى عَلَى اليَهُودِ - وَهُمْ أَهْلُ الكِتَابِ - أَنْ يَأْمُرُوا النَّاسَ بِالخَيْرِ وَالبِرِّ وَطَاعَةِ اللهِ، فِي حَالِ أَنْهُمْ يَنْسَوْنَ وَعْظَ أَنْفُسِهِمْ، وَحَمْلَهَا عَلَى طَاعَةِ اللهِ، فَلَا يَأْتَمِرُونَ بِمَا يَأْمُرُونَ بِهِ غَيْرَهُمْ مِنَ النَّاسِ، مَعَ أَنَّهُمْ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ المُنْزِلَ إليهمْ، وَيَعْلَمُونَ مَا فِيهِ مِنْ عِقَابِ يَحِلُ بِمَنْ يُقَضِّرُ فِي القِيَامِ بِمَا أَمْرَ اللهُ. وَلٰكِنَّ الأَحْبَارَ وَالرُّهْبَانَ مِنْهُمْ لاَ يَدُكُرُونَ مِنَ الحَقِّ إِلاَّ مَا يُوافِقُ أَهْوَاءَهُمْ، وَلا يَعْمَلُونَ بِمَا فِيهِ مِنَ الرَّحْبَارَ وَالرُّهْبَانَ مِنْهُمْ لاَ يَدْكُرُونَ مِنَ الحَقِّ إِلاَّ مَا يُوافِقُ أَهْوَاءَهُمْ، وَلا يَعْمَلُونَ بِمَا فِيهِ مِنَ الرَّحْكَامِ إِذَا عَارَضَ شَهَوَاتِهمْ.

البِرِّ - التَّوسُّع ِ فِي الطَّاعَاتِ.

## ( و استَعِينُوا بِٱلصَّبْرِوَ الصَّلَوةِ

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّاعَلَىٰ لَخَشِعِينَ

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْرَبّهمْ ﴿ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ

٧ يَنَبَيْ إِسْرَءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى لَعَالَمِينَ

﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجَزِّى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ

#### (الصَّلاق) (الخاشِعِينَ)

(٤٥) ـ وَيَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِالاسْتِعَانَةِ عَلَى أَدَاءِ التَّكَالِيفِ، وَمَا فَرَضَهُ عَلَيهمْ، بِالصُّبْرِ عَلَى الفَـرَائِضِ، وَضَبْطِ النَّفْسِ عَنِ المَعَــاصِي، وَبِالصَّلَاةِ، لَعَلَّهُمْ يَبْلُغُونَ مَا يُؤَمِّلُونَ مِنْ خَيْرِ الدُّنيا وَالآخِرَةِ. وَيُنِّبُّهُهُمُ اللهَ تَعَالَى إِلَى أَنَّ القِيَامَ بِهٰذِهِ الوَصِيَّةِ التِي يَطْلُبُ مِنَ النَّاسِ الْأَخْذَ بِهَا مِنْ صَبْـر وَصَلاةٍ. . . أَمْـرُ شَاقٌ ثَقِيـلٌ عَلَى النَّفُوسِ ، إلَّا النَّفُـوسَ المُّؤْمِنَةَ الخَاشِعَةُ المُسْتَكِينَةُ لِطَاعَةِ اللهِ، المُتَذَلِّلَةَ مِنْ مَخَافَتِهِ.

إِنُّهَا لَكَبِيرَةً - إِنَّهَا لَشَاقَّةُ صَعْبَةً .

الخَاشِعِينَ - المُسْتَكينينَ لله.

## ﴿ (مُلاقو) (رَاجِعُونَ)

(٤٦) ـ وَهُؤُلاءِ الخَاشِعُونَ، المُطْمَئِنَّةُ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ، يَعْتَقِدُونَ بِأَنَّهُمْ سَيُحْشَرُونَ إِلَى اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَنَّهُمْ سَيُعْرَضُونَ عَلَيهِ، وَأَنَّ أَمُورَهُمْ سَتُرْجِعُ إلى مَشِيئَتِهِ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِيَحْكُمَ فِيهَا بِمَا يَشَاءُ بِعَدْلِهِ. وَإِنّ إِيمَانَهُمْ بِأَنَّهُمْ سَيَرْجِعُونَ إِلَى اللهِ هُوَ الذِي يُسَهِّلُ عَلَيهِمْ طَاعَةَ اللهِ، وَتَرْكَ

يَظُنُونَ - يَعْلَمُونَ وَيَسْتَيْقِنُونَ.

### (يَا بَنِي إِسْرَاثِيلَ) (الْعَالَمِينَ)

(٤٧) ـ يُـذَكِّرُ اللَّهُ تَعَالَى بَنِي إِسْرَاثِيـلَ (اليَّهُودَ) الـذِينَ كَانُـوا فِي زَمَنِ الـرَّسُـول ﷺ بِمَا أَنْعَمَهُ اللهُ عَلَى آبائِهِمْ مِنَ النَّعَمِ وَالْأَفْضَالِ، وَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّهُ فَضَّلَهُمْ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِمْ إِذْ جَعَلَ فِيهِم النَّبُّوَّةَ، وَمَعْرِفَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰي .

العَالَمِينَ - النَّاسِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِكُمْ.

#### (شفاعة)

(٤٨) ـ وَبَعْدَ أَنْ ذَكَّرُهُمُ اللَّهَ تَعَالَى بنعَمِهِ الكَثِيرَةِ عَلَيهمْ، عَادَ فَحَذَّرُّهُمْ مِنْ طُولِ نِقَمِهِ عَلَيهِمْ، يَوْمَ القِيَامَةِ (وَٱتَّقُوا يَوْمًا)، وَهُـوَ اليَوْمُ الـذِي لَا يُغنِي فِيهِ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا، وَلَا يُقْبَلُ مِنَ الكَافِرِينَ شَفَاعَـةً، وَلَا يُقْبَلُ مِنَ النَّفْسِ الكَافِرَةِ فِداءُ أَوْ بَدَلُ (عَـدْلُ)، وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ فِي ذلِكَ اليَوْمِ العَصِيبِ أَنْ يَنْصُرَهُمْ وَيَدْفَعَ عَنْهُمُ الضَّرَّ، وَلَا أَنْ يُنْقِذَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ تَعَالَى. العَدْلُ .. الفدْيَةُ لأَنَّهَا تُعَادلُ المَفْدِيُّ قِيمَةً وَقَدْراً.

التُصْرَةُ - العَوْنُ لِدَفْع الضَّرِّ.

لا تَجْزِي ـ لَا تُغْنِي وَلَا تُؤَدِّي .

## (نَجُّيْنَاكُم) (آل ِ فِرْعَوْنَ)

(٤٩) ـ يُذَكِّرُ اللَّهُ تَعَالَى بَنِي إِسْرائِيلَ بِنِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ إِذْ أَنْجَاهُمْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ (آل ِ فِرْعَوْنَ) الذِينَ كَانُوا يُذِيقُونَ بَنِي إِسْرَاثِيلَ أَسْوَأُ الْعَذَابِ جَزَاءَ مَا آقْتَرَفُوهُ مِنْ جَرَائِمَ وَآثَامٍ ، إِذْ كَانُوا يَقْتُلُونَ الذُّكُورَ مِنْ أَبْنَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ الذِينَ كَانُوا في مِصْرَ ، وَيَسْتَبْقُونَ البَناتِ مِنْهُمْ، ذِيَادَةً فِي القَهْرَ وَالإِذْلَالِ، وَإِنَّ هٰذَا الَّذِي قَامَ بِهِ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ مِنْ ذَبْحِ ِ الْأَبْنَاءِ، وَإِرْهَاقِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِشَاقً الأَعْمَالِ ، إِنَّمَا هُوَ بَلاَءٌ عَظِيمٌ ، وَشَرٌّ كَبِيرٌ ، ٱبْتَلَى اللهُ

سَامَهُ العَذَاتَ مِ أَذَاقَهُ العَذَاتِ، وَأُولَاهُ إِيَّاهُ.

يَسْتَحْيُونَ \_ يَسْتَبْقُونَ البِّنَاتِ عَلَى قَيْدِ الحَيَاةِ.

مَلَاءً \_ أمتحَانُ وَآخْتِبَارُ.

بهِ أَلْيَهُودَ.

## (فَأَنْجَيْناكُمْ) (آلَ فِرْعَوْنَ)

(٥٠) ــ وَيُذَكِّرُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّهُمْ بَعْدَ أَنْ غَادَرُوا مِصْرَ بِصُحْبَةٍ مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ، تَبِعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، وَكَادَ أَنْ يُدْرِكَهُمْ، فَإِنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ مُوسَى فَضَرَبَ الْبَحْرَ بِعَصَاهُ، فَانْفَلَقَ، وَمَرَّ مُوسَى وَقَوْمُهُ إِلَى الجَانِب الآخَرِ، وَلَمَّا اتَّبَعَهُمْ فِيرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ أَطْبَقَ اللَّهَ عَلَيهِمْ جَـانِنِي البَّحْـرِ، فَأَغْرَقَهُمْ، وَكَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يُشَاهِدُونَ هٰـذِهِ الْمُعْجِزَةَ الإِلْهَيَّـةَ الخَارِفَـةَ

فَرَقْنا - فَلَقْنَا وَشَفَقْنَا وَشَطُرْنَا.

## (وَاعَدْنَا) (ظَالِمُونَ)

(٥١) \_ وَيُتَابِعُ اللهُ تَعَالَى تَذْكِيرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنْعُمِهِ وَأَفْضَالِهِ عَلَيْهِمْ، وَعَلَى آبائِهِمْ، فَيَقُولُ لَهُمْ: أَذْكُرُوا نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ بِعَفْوي عَنْكُمْ حِينَمَا عَبَدْتُهُمُ العَبَجْلُ. وَقَلْا كَانَتْ عِبَادَتُهُمُ العِجْلَ بَعْدَ أَنْ ٱجْتَازُوا البَحْرَ هَرَبِـاً مِنْ فِرْعَوْنَ، فَسَأَلُوا مُوسَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بِكِتَابِ مِنْ رَبِّهِمْ، فَوَاعَـدَهُ رَبُّهُ أَنْ

ا وَإِذْ نَجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِى ذَلِكُم بَلآءٌ

مِّن رَّيِّكُمُ عَظِيمٌ

و إِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ

فَأَنِحَيْنَكُمْ وَأَغْرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ

ا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعَدِهِ-

وَأَنتُمْ ظَللِمُونَ

يُعْطِيَهُ التَّوْرَاةَ، وَعَيَّنَ لَهُ مِيقَاتاً لِلْلِكَ، بَعْدَ أَنْ صَامَ ثَلاثِينَ لَيْلَةً، وَأَتَمَّهَا بِصِيامٍ عَشْرِ لَيَالٍ أُخَرَ، وَلَمَّا ذَهَبَ مُوسَى لِمِيقَاتِ رَبِّهِ آسْتَبْطَأَهُ قُومُهُ، فَآتَخُذُوا عِجْلًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلُوهُ لَهُمْ إِلَها، فَعَبَدُوهُ، وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بإِشْرَاكِهمْ، وَبعَبَادَتِهم العِجْلَ.

آتَّخَذْتُمُ العِجْلَ . جَعَلْتُمُوهُ إِلَّهَا مَعْبُوداً.

(٢٥) ـ ثُمَّم عَفَا اللهُ عَنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتُوبُونَ إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ، وَالعَمَلِ بِأَوَامِرِهِ، وَطَلَبِ مَرْضَاتِهِ وَتَشْكُرُونَ أَنْعُمَهُ عَلَيْكُمْ.

#### (آتَيْنَا) (الْكِتَابَ)

(٥٣) - ثُمَّ يُذَكِّرُ اللهُ تَعَالَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِفَضْلِهِ عَلَيْهِمْ إِذْ أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى التَّورَاةَ والفُرْقَانَ (وَالفُرْقَانَ هُنَا هُوَ الآيَاتُ التِي أَيَّدَ الله بِهَا مُوسَى لِلدَّلاَلَةِ عَلَى صِدْقِ رِسَالَتِهِ، وَسُمِّيَتْ فُرْقَاناً لِأَنْهَا تَفْرِقُ بَيْنَ الحَقِّ وَالبَاطِلِ، وَبَيْنَ الهُدَى والضَّلال)، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ بِنُورِها إلى طَرِيقِ اللهِ الفَولِيم . وَكَانَ ذٰلِكَ بَعْدَ خُرُوجِهِمْ مِنَ البَحْر، وَإِغْرَاق فِرْعُونَ.

الفُرْقَانَ ـ الشَّرْعَ الفَارِقَ بَيْنَ الحَلَال ِ وَالحَرَام ِ، أَوْ هُوَ الآيَاتُ التِي أَيَّدَ اللهُ وَالْ

#### (يَا قَوْم ِ) (بَارِ ئِكُم)

(٥٤) - وَلَمَّا أَنْجَى اللهُ تَعَالَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَذَابِ فِرْعَوْنَ وَوَصَلُوا إِلَى سَيْنَاءَ مَرُّوا بِقَوْمٍ هُنَاكَ يَعْبُدُونَ البَقَرَ، فَوَقَعَتْ فِي نُفُوسِهِمْ عِبَادَةُ الْعِجْلِ ، فَاتَخَذُوا لِإِنْفُسِهِمْ عِجْلاً عَبَدُوهُ، فَلَمَّا عَادَ مُوسَى غَضِبَ لَمَّا الْعِجْلَ ، وَقَالَ لَهُمْ: إِنَّكُمْ يَا قَوْمُ آرْتَكَبْتُمْ ظُلْماً بِحَقَّ أَنْفُسِكُمْ إِذِ آتَخَذْتُمُ العِجْلَ رَبًا ، فَتُوبُوا إلى اللهِ الذِي خَلَقَكُمْ وَبَرَأَكُمْ . وَبَيْنَ الله لَهُمْ سَبِيلَ التَّوْبَةِ التِي تَكُونُ بِقَتْلِهِمْ أَنْفُسَهُمْ ، لِأِنَّ القَتْلَ يُطَهِّرُ اللهُ لَهُمْ سَبِيلَ التَّوْبَةِ التِي تَكُونُ بِقَتْلِهِمْ أَنْفُسَهُمْ ، لِإِنَّ القَتْلَ يُطَهِّرُ اللهُ لِلتَّوْبَةِ . وَكَانَ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ اللهِ تَعَالَى ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقْتَلَ البَرِيءُ مِنْهُمُ المُذْنِبَ، وَكَانَ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ اللهِ تَعَالَى ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقْتَلَ البَرِيءُ مِنْهُمُ المُذْنِبَ، وَكَانَ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ اللهِ تَعَالَى ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقْتَلَ البَرِيءُ مِنْهُمُ المُذْنِبَ، وَكَانَ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ اللهِ تَعَالَى ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقْتَلَ البَرِيءُ مِنْهُمُ المُذْنِبَ، وَكَانَ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ اللهِ تَعَلَى ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقْتَلَ البَرِيءُ مِنْهُمُ المُذَلِبَ عَلَى عَنْ القَصْدَ لَبَيْهِمْ أَلْمَدِهِ عَلَيْهُمْ وَاللّهِ عَلَى هُو اللّهِ عَلَى هُو اللّهِ عَلَى هُو اللّهُ عَلَى هُو اللّهِ عَلَى هُو اللّهِ يَقْبُلُ التَّوْبَةَ مِنْ الْمُعْلِي وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنَ العِظَاتِ.

وَ أَمْ عَفُونَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَمُ مَّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَمُ مُنْ الْعَدِ ذَالِكَ لَعَلَمُ مُنْ الْعَلَمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّلَّا لَا اللَّهُ مُنْ الْمُعُلِمُ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

وَ إِذْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئْنَبَ وَاللَّهُ الْكِئْنَبَ وَالْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ أَمْ تَمْتُدُونَ

وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِنفَوْمِ اللّهُ وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِنفَوْمِ النّكُمُ ظَلَمْتُمُ أَنفُسَكُم اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

بَارِئِكُمْ - خَالِقِكُمْ وَمُبْدِعِكُمْ.

فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ - فَلْيَقْتُل البَرِيءُ مِنْكُمُ المُذْنِبَ.

إلى مِيقَاتِ رَبِّهِ للاعْتِذَارِ إليهِ عَنْ عِبَادَةٍ قَوْمِهم العِجْلَ.

#### (يَا مُوسَى) (الصَّاعِقَةُ)

(٥٥) ـ وَيُتَابِعُ اللهُ جَلَّ شَائُنُهُ تَذْكِيرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِانْعَامِهِ عَلَيهِمْ فَيُذَكِّرُهُمْ بإحْيَائِهِ إِيَّاهُمْ بَعْدَ أَنْ صَعَقَهُمْ، حِينَما قَالُوا لِمُوسَى إِنَّهُمْ لَنْ يُصَدَّقُوا قَوْلُهُ بِأَنَّ هٰذَا كِتَابُ اللهِ، وَأَنَّ مُوسَى سَمِعَ كَلَامَ رَبِّهِ حَتَّى يَرُوا الله عِيَـانًا، بِدُونَ سَاتِر بَيْنَهُم وَبَيْنَهُ، فَصَعَقَهُمُ اللهُ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى مَا حَلَّ بهمْ مِنْ بَلاءٍ وَعَذَابَ، وَكَانُوا سَبْعِينَ رَجُلاً آخْتَارَهُمْ مُوسَى مِنْ قَومِهِ لِيَذْهَبُوا مَعَهُ

جَهْرَةً - عِيَاناً بَالبَصَرِ.

#### (بَعَثْنَاكُم)

(٥٦) ـ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أُحْيَاهُمْ بِدُعَاءِ مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ، فَقَامُوا يَنْــظُرُونَ كَيفَ يُحْيِيهِم اللهُ، وَكَــانَـتْ تِلْكَ مِـنْ أَنْعُــم اللهِ عَلَى بَـنِى إِسْرَائِيلَ، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوٰنَ اللهَ.

#### (طَيِّباتِ) (رَزَقْنَاكُم)

(٥٧) ـ وَحِينَما وَصَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى صَحْرَاءِ سِينَاءَ (النِّيهِ) كَـانَ الحَرُّ شَدِيداً، فَأَرْسَلَ اللهُ إِلَيهِمْ غُيُوماً بِيضاً (غَمَاماً) تُظَلِّلُهُمْ، وَتَقِيهِم الحَرَّ والشُّمْسَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُم طَعَامُ فَدَعَا مُوسَى رَبَّهُ، فَأَنْزَلَ عَلَيهم المَنَّ (وَهُوَ مَادَّةً سُكِّريَّةً تَقَعُ عَلَى الأَشْجَارِ) فَكَـانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْـدُونَ عَلَيهِ فَيَأْكُلُونَ مِنْهُ، وَأَرْسَلَ إِلَيهِم ِ السَّلْوى وَهُوَ طَـائِرٌ يُشْبِـهُ السَّمَانيَ، لَحْمُـهُ لَذِيذُ الطُّعْمِ ، فَصَارُوا يَأْكُلُونَ مِنْهُ. وَقَالَ اللهُ لَهُمْ: إِنَّهُ أَبَاحَ لَهُمُ الْأَكْلَ مِنَ الْمَنِّ وَالسَّلْوَى، وَهُمَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ الَّتِي رَزَقَهُمْ إِيَّاهَا فَلْيَأْكُلُوا مَا شَــاْؤُوا وَلَيْعْبُدُوا اللهَ . وَلٰكِنَّهُمْ خَــالْفُوا عَنْ أَمْـرِ اللهِ، فَكَفَرُوا تِلْكَ النَّعَمَ الجَزيلَةَ، وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، وَهُمْ بِعَمَلِهِمْ هٰذا لا يُسِيئُونَ إِلَى اللهِ، وَإِنَّمَا

يَظْلِمُونَ أَنْفُسَهُمْ، وَيُسِيئُونَ إِلَيها لأَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْهُمْ، وَعَنْ عِبَادَتِهمْ.

الغَمَامَ - الغُيُومَ البيضَ .

المَنَّ - مَادَّةً صِمْغِيَّةً خُلْوَةً .

السُّلُوى - طَائِرَ السَّمَانيّ .

ا وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله حَتَّىٰ زَي ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّنعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ

اللهُ مُمَّ بَعَثْنَكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

الله وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَكُمُّ وَمَاظُلُمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أنفسهم يظلمون

٥٠ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَلَدِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُرْخَطَنيَ كُمْ وَسَنَزيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ

(٢) فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَاً لَذِي قِيلَ لَهُمْ مَ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكُمُواْ رِجْزُامِّنَ

ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ

وَ إِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ البَّهِا

لِقَوْمِهِ عَفَّلْنَا ٱضْرِب يِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَأَنفَجَ رَثُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْمَ ةَ عَنْ لِنَّا قَدْعَاهَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمُّ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزۡقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡمُوۤاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

(٥٨) - وَيُذَكِّرُ اللهُ تَعَالَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِالجِهَادِ مَعَ مُوسَى لِدُخُولِ الْأَرْضِ المُقَدَّسَةِ، لَمَّا قَدِمُوا مِنْ مِصْرَ، وَقِتَالِ أَهْلِهَا العَمَالِيق الكَفَرَةِ فَنَكَلُوا عَنْ قِتَالِهِمْ وَضَعُفُوا، فَرَمَاهُمُ اللَّهَ في صَحْرَاءِ النَّيهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً عُقُوبَةً لَهُمْ، وَلَمَّا خَرَجَ بِهِمْ يُوشِّعُ بْنُ نُونٍ مِنَ النَّيْهِ، وَكَانَ مُوسَى قَدْ مَـاتَ، وَدَخَلَ بهمْ إحْـدَى مُدُنِ الْأَرْضِ المُقَـدَّسَةِ أَمَـرَهُمْ تَعَالَى بـأَنْ يَدْخُلُوا بَابَ البَلَدِ رُكُّعاً شُكْراً للهِ، وَبأَنْ يَقُولُوا (حِطُّةُ) (أَيْ اللَّهُمُّ حُطُّ عَنَّا خَطَايَانَا، وَآغْفِرْ لَنَـا) فَإِذَا فَعُلُوا ذَلِـكَ بِإِخْـلَاص وَصِدْق نِيَّـةٍ، فَإِنَّ اللَّه يَسْتَجِيبُ لَهُمْ ذُعَاءَهُمْ، وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ ذُنُوبَهُمْ، وَيُضَاعِفُ لَهُمْ حَسَنَاتِهِمْ. رَغَداً ـ أَكْلًا هَنِيثاً لَا عَنَاءَ فِيهِ.

قُـولُـوا حِطَّةً \_ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَحُطَّ عَنَّا.

(٥٩) - فَلَمْ يَدْخُلِ النِّدِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم البِّلَدَ خَاشِعِينَ سُجَّداً للهِ كَمَّا أَمَرَهُمُ اللهُ، بَلْ دَخَلُوهُ زَاحِفِينَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ (أَيْ أَوْبَارِهِمْ) وَبَدَّلُوا قَوْلَ اللهِ ٱسْتِهْزاءً وَتَمَرُّداً، فَقَالُوا (حِنْطَةٌ) بَدَلَ (حِطَّةٍ)، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيهِمْ بَأْسَهُ وَعَذَابَهُ بِسَبَبِ فِسْقِهِمْ، وَخُرُوجِهِمْ عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِمْ.

الفِسْقُ ـ الخُرُوجُ عَنْ الطَّاعَةِ .

بَدِّلَ قَوْلًا غَيْرَ الذِي قِيلَ لَهُ - جَاءَ بذٰلِكَ القَوْلِ مَكَانَ القَوْلِ الأَوُّلِ . رجْزاً .. عَذَاباً.

(٦٠) - وَيُدَكِّرُ اللهُ تَعَالَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا آمْنَنَّهُ عَلَى أَسْلَافِهِمْ إِذِ ٱسْتَجَابَ لِدَعْوَةِ مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ، حِينَ ٱسْتَسْفَى لِقَوْمِهِ المَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ فِي صَحْرَاءِ النِّيهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِليهِ أَنْ يَضْرِبَ بِعَصَاهُ حَجَراً مِنْ أُحْجَارِ الصَّحْرَاءِ، فَٱنْفَجَرَتْ مِنْهُ آثْنَنَا عَشْرَةَ عَيْناً، لِكُلِّ سِبْطٍ مِنْ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَيْنٌ، عَرَفُها وَأَخَذَ يَشْرَبُ مِنْهَـا، مَنْعاً لِلتَّـزَاحُم والتُّنَافُس بَيْنَهُمْ عَلَى وُرُودِ المَاءِ. فَصَارَ بَنُو إسرائِيلَ يَأْكُلُونَ مِنَ الْمَنِّ وَالسَّلْوَى وَيَشْرَبُونَ مِنَ الْمَاءِ. وَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ لَا يُقَابِلُوا هٰذِهِ النَّعَمَ بِالجُحُودِ

وَالْعِصْيَانِ وَالْإِسْرَافِ فِي الْإِفْسَادِ. السُّبْطُ - وَلَدُ الْوَلَدِ.

أَسْتَسْقَى - طَلَبَ السُّقْياعِنْدَ عَدَم تَوَفِّرِ المَاءِ.

العُثِيُّ - مُجَاوَزَةُ الحَدِّ فِي كُلِّ شَيءٍ، ثُمَّ غَلَبَ آسْتِعْمَالُهُ فِي الفَسَادِ. فَأَنْفَجَرَتْ - فَآنْشَقَتْ وَسَالَتْ بكَثْرَةِ.

(يَا مُوسَى) (وَاحِد) (وَقِثَانِها) (وَبَاؤُوا) (بآيَاتِ) (النَّبِيِّينَ)

(٦١) ـ يُذَكِّر الله ، جَلَّ شَأْنُه ، بَنِي إِسْرَائِيلَ بِضَجَرِهِمْ مِنَ الرَّزْقِ الكَرِيمِ الذِي مَنَّ بِهِ عَلَيهِمْ إِذْ أَنْزَلَ عَلَيهِم المَنَّ وَالسَّلْوَى، وَفَجَّرَ لَهُمُ المَاء ،

الذِي من بِهِ عليهِم إِد الزل عليهِم المن والسلوى، وفجر لهم الماء، فَطَلَبُوا مِنْ مُوسَى أَن يَدعُو زَبَّهُ لِيُخْرِجَ لَهُمْ مِمَّا تُنْبِتُ الأَرضُ مِنَ الثُّومِ والبَصَل وَالبَقُول والعَدَس، وَمَا أَلِفُوا العَيْشَ عَلَيهِ حِينَما كَانُوا فِي مِصْرَ. فَقَالَ لَهُمْ مُوسَى مُقَرَّعا وَمُوبَحا، وَمُسْتَنْكِراً سُوَالَهُم الأَطْعِمَة مِصْرَ.

الدُّنِيئَةَ مَعَ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ العَيْشِ الرَّغِيدِ: أَتَسْتَبدِلُونَ الذِي هُوَ أَدْنَى (العَدَسَ وَالبَصَلَ وَالثُّومَ وَالفُومَ. ) بِالذِي هُوَ خَيْرٌ (المَنُّ وَالسَّلُوي)؟ . أَمُ النَّذَ مَا اللَّهُ وَالسَّلُوي)؟ . أَمُّ النَّهُ وَالسَّلُوي)؟ . أَمَّ النَّهُ وَالسَّلُوي)؟ . وَالنَّهُ مَا اللَّهُ وَالسَّلُوي)؟ . وَالنَّهُ مَا اللَّهُ وَالسَّلُوي)؟ . وَالنَّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

ثُمُّ قَالَ لَهُم آدْخُلُوا مِصْراً مِنَ الأَمْصَارِ (أَي آدْخُلُوا أَيَّ بَلَدٍ مِنَ البُلْدَانِ) فَإِنَّكُمْ وَاجِدُونَ فِيهِ مَا سَأَلْتُمْ، وَهُوَ لاَ يَسْتَحِقُ أَنْ يَسْأَلُ رَبَّهُ فِيهِ.

وَقَدْ عَاقَبَهُمُ اللهُ تَعَالَى عَلَى كُفْرانِهِمْ تِلْكَ النَّعَمَ بِأَنْ ضَرَبَ عَلَيهِمِ الذَّلَةَ التِي يَهُـونُ مَعَها عَلَى النَّفُـوسِ قَبُـولُ الضَّيْمِ وَالاسْتِكَـانَـةِ، فَـأَصْبَـحَ يَسْتَذِلُهُمْ كُلُّ مَنْ رَآهُمْ، فَلاَ مُنْقِذَ لَهُمْ، وَآسْتَحَقُّوا بِذَلِكَ غَضَبَ اللهِ.

وَكَانَ مِنْ أَسْبَابِ مَا قَضَى اللهُ بِهِ عَلَيهِمْ مِنَ الذَّلَةِ وَالمَسْكَنَةِ أَنَّهُمْ كَانُـوا يَكْفُرونَ بِآيَاتِ اللهِ، وَوَصَلَ بِهِمْ كُفرهُمْ إلى حَدٍّ قَتْـل أَنْبِياءِ اللهِ ظُلْماً وَعُدُواناً، فَلاَ أَحَدَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ إِنْماً. ثُمَّ إِنَّهُمْ عَصَوا اللهَ وَآرْتَكَبُوا مَا حَرَّمَهُ عَلَيهِمْ، وَتَجَاوَزُوا الحُدُودَ التِي أَبَاحَهَا اللهُ.

الاسْتِبدَالُ - طَلَبُ شَيءٍ بَدَلًا مِنْ شَيءٍ.

ضُرِبَتْ عَلَيهِمْ - أَحَاطَتْ بِهِمْ كَمَا تُجِيطُ الخَيْمَةُ بِمَنْ تُضْرَبُ عَلَيهِ.

بَاۋُوا بِغَضَبٍ ـ آسْتَحَقُّوا الغَضَبَ أَوْ رَجَعُوا بِهِ . المَسْكَنَةُ ـ الْفَقْرُ، أَىْ فَقْرُ النَّفُوسِ وَشُخُهَا.

> الاعْتِدَاءُ - تَجَاوُزُ الحُدُودِ. الفُومُ - الحِنْطَةُ أَو النُّومُ.

(آمَنُوا) (وَالنَّصَارَىٰ) (وَالصَّابِئِينَ) (آمَنَ) (صَالِحاً)

(٦٢) ــ (هٰذِهِ الآيَةُ مُنْسُوخَةٌ بالآية ٩٥ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ) يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى، أَنَّ أَهْـلَ المِلَلِ السَّـابِقَـةِ لَا يُضَيِّـعُ اللهُ إِيمَـانَهُمْ، وَلا يَبَّخَسُهُمْ شَـوابَ وَإِذْ قُلْتُ مُ يَكُمُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَىٰ اللّهِ وَإِجِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ عَلَىٰ اللّهَ مِنَا اللّهَ مَنْ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بَغَيْرِ ٱلْحَقِّ

وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ

ذَٰلِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَمُتَدُونَ

اِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَرَىٰ وَالصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ

وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ

ا وَإِذَ أَخَذَنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ

اللهُ مُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ فَلُوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ

وَرَحْمَتُهُ وَلَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ

٥ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْمِنكُمْ ﴿

فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ

قِرَدَةً خَلْسِئِينَ

أَعْمَالِهِم الصَّالِحَةِ، وَيَسْتَمِرُّ ذَلِكَ جَائِزاً حَتَّى ظُهُورِ النَّبِيِّ البِّنِي يَلِي

نَبِيُّهُمْ. فَاليَهُودُ البَّذِينَ آمَنُوا بِمُوسَى وَعَمِلُوا الصَّالِحَـاتِ، لاَ يُبْخَسُونَ نَّـوَابَ أَعْمَالِهِم الخَيِّرَةِ حَتَّى بُعِثَ عِيسَى، عَلَيهِ السَّـلَامُ. والنَّصَـارَى البذينَ أَحْسَنُوا العَمَـلَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْـدَ رَبِّهِمْ حَتَّى جَاءَ مُحَمَّـدُ ﷺ .

فَالمَفْرُوضُ أَنْ يُؤْمِنَ أَتْبَاعُ الدِّينِ السَّابقِ بالنِّبيِّ الجَدِيدِ (الذِينَ عَاصَرُوهُ وَالذِينَ جَانُووا بَعْدَهُ).

الصَّابِنُونَ - أَناسُ يَعْبُدُونَ الكَواكِبَ. وَقِيلَ إِنَّ اللَّفْظَةَ تُطْلَقُ أَيضاً عَلَى مَنْ يُقَدُّسُونَ المَلَائِكَة .

(مِيثَاقَكُمْ) (آتَيْنَاكُم)

(٦٣) ـ يُذَكِّر اللهُ تَعَالَى بَنِي إِسْرائِيلَ بِمَا أُخَذَهُ عَلَى أُسْلَافِهِمْ مِنَ العُهُودِ وَالمَواثِيقِ بِأَنْ يُوْمِنُوا بِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِأَنْ يَتَبِعُوا رُسُلَهُ. وَأَخْبَرَهُمُ اللهُ تَعَالَى بأَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ عَلَى أَسْلَافِهم المِينَاقَ رَفَعَ جَبَـلَ الطُّورِ فَـوْقَهُمْ تَرعِيبًا لَهُمْ وَتَهْدِيدًا، لِيُقِرُّوا بِمَا عُوهِدُوا عَلَيهِ، وَلِيأْخُذُوا بِهِ بِقُوَّةٍ وَحَرْم

وَآمْتِتَالٍ، كَمَا أَمَرَ اللهُ. وَقَالَ لَهُمْ: آذْكُرُوا مَا فِي التَّـورَاةِ مِنْ أَحْكَامَ إِ وَتَعَالِيمَ وَحَثُّ عَلَى الإيمَانِ بِاللهِ. ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِتَـدَارُسِهَا وَالْعَمَـلِ بِهَا، لَعَلَّهُمْ يَكُونُونَ مِنَ المُتَّقِينَ.

> مِيثَاقَكُمْ - العَهْدَ عَلَيْكُمْ بِالعَمَلِ بِمَا فِي التَّورَاةِ. (ٱلْخَاسِرينَ)

(٦٤) - وَيُقَرِّعُهُمُ اللهُ، جَلَّ شَأْنُهُ، عَلَى كُفْرهِمْ، وَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّهُمْ تَوَلُّوا

عَنْ طَاعَةِ اللهِ، وَنَقَضُوا العَهْدَ وَالمِيثَاقَ، رَغْمَ جَمِيعٍ مَا رَأْوُهُ مِنْ آيَاتٍ اللهِ وَمُعْجِزَاتِهِ، وَرَغْمَ مَا أَخَذَهُ اللَّهَ عَلَيهِمْ مِنْ مِيثَاقَ عَظِيمٍ ، فَلَوْلا نُطْفُ اللهِ بهمْ، وَإِمْهَالُهُ إِيَّاهُمْ، وَتَوْبَتُهُ عَلَيهمْ، وَإِرْسَالُهُ النَّبِيِّنَ وَالْمُرْسَلِينَ إِلَيهمْ، لَكَانُوا مِنَ الخَاسِرينَ فِي اللَّذِيا وَالآخِـرَةِ، بِسَبَب نَقْضِهمْ ذٰلِكَ

> المِيثَاقَ، وَٱنْهِمَاكِهِمْ فِي المَعَاصِي. الخُسْرَانُ - هُوَ ضِيَاعُ رَأْسِ المَالِ كُلاً أَوْ بَعْضاً.

> > التَّوَلِّي ـ الرُّجُوعُ إِلَى الوَرَاءِ .

(خاسئين)

(٦٥) ـ ويُذَكِّرهُمُ اللهُ بِمَا عَلِمُوهُ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ القَرْيَةِ التِي كَـانَتْ عَلَى

سَاحِلِ البَحْرِ. وَكَانَ اللهُ تَعَالَى قَدْ أَخَذَ عَلَيهِم المِينَاقَ بِتَعْظِيمٍ حُرْمَةٍ

يَـوم السَّبْتِ، والقِيَام ِ فِيـهِ بعِبَـادَةِ اللهِ وَأَمْـرهِ، فَخَـرَقُـوا حُـرْمَـةَ السَّبْتِ باحْتِيالِهمْ عَلَى صَيْدِ الحِيتَانِ، إِذْ كَانُوا يَنْصُبُونَ لَهَا الشُّبَاكَ والحَبَائِلَ قَبْلَ دُخُولِ السَّبْتِ، وَفِي ظَنِّهِمْ أَنَّ مِثْلَ هٰذَا التَّحَايلِ يُمْكِنُ أَنْ يَجُوزَ عَلَى اللهِ فَمَسَخَهُمْ قِرَدَةً وَخَنَارِيـرَ عِقَابـاً لَهُمْ عَلَى كُفْرهِمْ بـاللهِ. وَتَجَاوُزهِمْ

وَقَـالَ بَعْضُ المُفَسِّرينَ إِنَّ اللهَ لَمْ يَمْسَخْ صُورَهُمْ، وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ قِـرَدَةً وَخَنَازِيرَ حَقِيقَةً ، وَإِنَّمَا مَسَخَ قُلُوبَهُمْ فَجَعَلَهَا كَقُلُوبِ القِرَدَةِ وَالخَنَازِيرِ فِي شَهَوَاتِهَا بَعِيدِينَ عَنِ الفَضَائِلِ الإِنْسَانِيَّةِ يَأْتُونَ المُنْكَرَاتِ جِهَـاراً وَعِيانـاً بلا حَيَاءٍ وَلا خَجَل .

(وَيَرِي الإِمَامُ مُحَمَّدٌ عَبْدُه أَنَّ سُنَّةَ اللهِ في خَلْقِهِ لَمْ تَجْـر بِمَسْخ كُـلِّ عَاصٍ ، وَبِإِخْرَاجِهِ عَنْ نَوْعِ الإِنسَانِ، وَالعِبْرَةُ الكُبْرِى تَكْمُنُ فِي العِلْمِ بِأَنَّ مَنْ يَفْشُقُ عَنْ أَمْرِ اللهِ، وَيَتَنَكَّبُ الصِّراطَ الذِي شَرَعَهُ، يَنْزِلُ بِهِ عَنْ مَوْتَبةِ الإنسَانِ إلى مَوْتَبَةِ العَجْمَاوَاتِ).

# (فَجَعَلْنَاهَا) (نَكَالًا)

(٦٦) ـ فَجَعَلَ اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ العُقُوبَةَ نَكَالًا لَهُمْ، وَعِبْرَةً لِغَيْرهِمْ، وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ : إِنَّ المَقْصُودَ بِضَمِيرِ (فَجَعَلْنَاهَا) هُوَ القَرْيَةُ أَيْ فَجَعَـلَ اللَّهُ العُقُوبَةَ التِّي أَنْزَلَهَا بِهِذِهِ القَرْيَةِ عِبْرَةً لِمَا حَوْلَهَا مِنَ القُرَى. وَكَانَتْ هٰذِهِ العُقُوبَةُ عِظَةً لِلْمُتَّقِينَ الذِينَ سَيَأْتُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ إلى يَوْم القِيَامَةِ لِيَتَّقُوا نْقُمَةَ اللهِ، وَلْيَحْذَرُوا مِنْ أَنْ يَجِلُّ بِهِمْ مِثْلُهَا، إِذَا آعْتَدَوًّا وَتَجَاوَزُوا حُدُودَ شُرْع اللهِ.

> نَكَالًا ـ أَيْ يِنْكُلُ مَنْ يَعْلَمُ بِهَا وَيَمْتَنِعُ عَنْ إِثْيَانِ مِثْلِها. (ٱلْجَاهِلِينَ)

(٦٧) ـ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ وَلاَ وَلَدَ لَهُ، وَكَانَ وَارِثُهُ الوَحِيدَ آبْنُ أَخِيهِ، فَآسْتَعْجَلَ آبْنُ الْآخِ المِيرَاثَ. وَقَتَلَ عَمَّهُ، ثُمَّ حَمَلَهُ وَٱلْقَـاهُ عَلَى بَابِ رَجُـل مِنْهُمْ. وَآدُّعَى عَلَى صَاحِب البَّيْتِ أَنَّـهُ قَاتِلُهُ، وَتَسَلَّحَ النَّـاسُ، وَتَثَاوَرُوا حَتَّى كَـادَ الشُّرُّ أَنْ يَقَـعَ بَيْنَهُمْ. فَدَعَـاهُمْ ذَوُر الرَّأَى فِيهِمْ أَنْ يَذْهَبُوا إلى مُوسَى يَسْأَلُونَهُ الرَّأَيَ، فَقَالَ لَهُمْ مُوسَى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً. فَقَالُوا لَهُ: أَتَسْخَرُ مِنَّا، وَتَتَّخِذُنا مَـوْضِعاً لِلْهُزْءِ وَالشُّخْرِيَةِ؟ فَقَالَ لَهُمْ مُوسَى: أَعُوذُ بِـاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجَـاهِلِينَ الذِينَ يَسْخُوُونَ مِنَ النَّاسِ ، أَوْ يَأْمُرُونَ بِشَيءٍ لَا فَائِدَةَ مِنْهُ.

الله عَمَلْنَهَا نَكُلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا الله وَ مَاخَلُفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ

اللهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَإِنَّ اللَّهُ وَمِهِ عَإِنَّ اللَّهُ مِهِ عَإِنَّ اللَّهُ ا ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَّةً قَالُوٓا أَنَنَّخِذُنَا هُزُ وَآقَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ

الْهُزْءُ - السُّخْرِيَةُ .

عَاذَ \_ أَعْتَصَمَ وَلَاذَ.

الجَهْلُ - فِعْلُ مَا لَا يُشَغِي .

(٦٨) ـ وَفِي هٰذِهِ الآيَةِ وَالآيَاتِ التَّالِيَاتِ يُبِيِّنُ اللهُ سُبْحَانَهُ مَدَى تَعَنُّتِ بَنِي

إِسْـرَائِيلَ، وَكَثْـرَةِ سُوَالِهِمْ لِرَسُـولِهِمْ، فَضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهمْ فَضَيَّقَ اللهُ عَلَيْهِمْ. قَالُوا لَهُ: ادْعُ لَنا رَبُّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ هٰذِهِ البَقَرَةُ، وَأَيُّ شَيءٍ وَصْفُها؟ فَقَالَ لَهُمْ مُوسَى، إِنَّ اللهَ يَقُولُ: إِنَّهَا بَقَرَةً لا مُسِنَّةً هَرِمَةٌ ٱنْقَطَعَتْ

ولَادَتُها (فَارضٌ)، وَلَا صَغِيرَةٌ لَمْ يَلْحَقْها الفَحْلُ بَعْدُ، وَإِنَّما هِيَ نَصَفٌ بَيْنَ الكَبِيرَةِ والصَّغِيرةِ (عَـوانُ)، فَهٰذِهِ تَكُــونُ أَحْسَنَ الدَّوَابِّ وَأَقْـوَاهَا، فَأَذْنَحُوهَا وَٱفْعَلُوا مَا أَمَرَكُمُ اللهُ.

الفَارضُ - المُسِنَّةُ التِي آنْقَطَعَتْ وِلاَدَتُها.

البكرُ \_ الصَّغِيرَةُ التِي لَمْ تَحْمِلْ بَعْدُ.

العَوَانُ - النَّصَفُ أَيْ لَيْسَتْ بِالصَّغِيرةِ وَلا الكَبِيرَةِ. (النَّاظِرينَ)

(٦٩) ـ فَـأَلُحُوا فِي السُّؤال ِ، وَطَلَبُـوا أَنْ يُبَيِّنَ اللهُ لَهُمْ لَوْنَهـا، فَرَدَّ اللهُ عَلَيهِمْ قَائِلاً: إنَّها بَقَرةُ صَفْراءُ صَافِيَةُ اللَّونِ، تُعْجِبُ النَّاظِرِينَ إِلَيهَا،

وَتَسُرُّهُمْ بِحُسْنِ مَنْظَرِهَا. فَاقِعٌ لَوْنُها \_ لَوْنُهَا صَافِ أَوْ شَدِيدُ الصَّفْرَةِ .

(٧٠) ـ فَعَادُوا إلى السُّؤالِ، وَطَلَّبُوا مِنْ مُوسَى أَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ مَا

هِيَ صِفَاتُ هٰذِهِ البَقَرَةِ، لأِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيهمْ، فَلَمْ يَعْرِفُوا أَيُّهَا المقصود، وَإِنَّهُمْ سَيَهْتَدُونَ إِلَيْهَا بِمَشِيئَةِ اللهِ.

(الآن)

(٧١) ـ فَـرَدً عَلَيهِمْ مُوسَى قَـائِلًا: إِنَّ اللَّهَ تَعَـالَى يَقُولُ لَهُمْ: إِنَّهــا بَقَرَةٌ لَيْسَتْ مُذَلِّلَةً بِالحِرَاثَةِ، وَلاَ مُعَـدَّةً للسِّقَايَةِ، وَهِيَ سَالِمَةً مِنَ العُيُوبِ والْأَمْرَاضِ ، لَوْنُهَا وَاحِدُ، وَلَيْسَ فِيهَا لَوْنُ آخَرُ. فَقَالَ بَنُو إِسْرائِيلَ لِمُوسَى: الآنَ قُلْتَ الحَقُّ وَبَيَّنتُهُ، فَبَحَثُوا عَنْها، وَآشْتَرَوْهَا مِنْ صَاحِبِها،

وَذَبَحُوهَا وَكَادُوا أَنْ لا يَقُومُوا بِمَا أَمِرُوا بِهِ مِنْ ذَبْحِهَـا، لِمَا لَاحَـظُوهُ مِنْ

غَلَاءِ ثُمنهَا.

(تَشَابَهُ)

ا قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لِّنَا مَاهِيَّ اللَّهُ الْمَاهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ إ وَلَا بِكُرُّعُوانٌ بَيْنَ ذَالِكُ ۗ فَأَفْعَ لُواْ مَا تُؤْمَرُونَ

اللهُ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا اللهِ مَالَوْنُهَأَقَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا

تَسُرُّ ٱلنَّىٰظِرِينَ ﴿ قَالُواْ اُدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ

إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ

اللهِ قَالَ إِنَّهُ مِيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ تُشِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَأَقَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَلَا بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ

الذُّلُولُ \_ المُذَلَّلَةُ والمُرَوَّضَةُ التِي زَالَتْ صُعُوبَتُها.

الحَرْثَ - الأرْضَ المُهَيَّأَةَ لِلزُّرَاعَةِ.

مُسَلَّمَةً -سَالِمَةً مِنَ الْأَمْرَاضِ وَالغُيُوبِ.

لَا شِيَةَ فِيها - لَوْنُها وَاحِدٌ، وَلاَ لَوْنَ آخَرَ مَعَ لَوْنِهَا.

تُثِيرُ الأرْضَ - تَقْلِبُها لِلزِّرَاعَةِ.

(فَادُّارَأْتُم)

(٧٢) ـ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَاخْتَلَفْتُمْ وَتَخَاصَمْتُمْ فِيها، وَاللَّهُ مُظْهِرٌ مَا تَكْتُمُونَ

فِي سَرَائِركُمْ مِنْ أَمْر حَادِثِ القَتْل ، وَمَعْرَفَة القَاتِل .

ادَّارَأْتُمْ - تَدَافَعْتُمْ، وَآخْتَلَفْتُمْ فِيهَا.

(آياتِهِ) (يُحْيى)

(٧٣) ـ فَأَمَرُهُمُ اللهُ تَعَالَى بِضَرْبِ المَيْتِ بأيِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ البَقَرَةِ التِي

أَمَرَهُمُ اللَّهَ بِذَبْحِهَا فَفَعَلُوا، وَحَصَلَتِ المُّعْجِزَةُ بِخَرْقِ العَادَةِ، فَأَحْيَا اللهَ المَيْتَ، وَذَكَرَ ٱسْمَ قَاتِلِهِ، ثُمَّ أَمَاتَهُ اللهُ فَسَكَنتِ الفِتْنَةُ، بَعْدَ أَنْ كَشَفَ اللهُ القَاتِلَ. وَهٰكَذَا يُحْمَى اللَّهُ المَوْتَى، وَيُرِي بَنِي إِسْرَائِيـلَ آيَاتِـهِ، لَعَلُّهُمْ

يَعْقِلُونَ بَأَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى بَعْثِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَنَّ عَلَيهِمْ إِطَاعَـةَ أُوَامِر رَبِّهم، وَالانْتِهَاءَ عَمَّا نَهَاهُمْ عَنْهُ، وَحَرَّمَهُ عَلَيهمْ.

(الأنْهَارُ) (بغافِل )

(٧٤) ـ يُقَرِّعُ اللهُ، جَلَّ شَأْنُهُ، بَنِي إِسْرَائِيلَ الذِينَ شَهِدُوا قُدْرَةَ اللهِ أَكْثَرَ

مِنْ مَرَّةٍ، وَتَحَقَّقُوا مِنْ آيَاتِهِ وَعِبَرهِ، ثُمَّ عَادُوا إلى الكُفْر وَالجُحُودِ وَالفَسَادِ، فَيَقُولُ لَهُمْ تَعَالَى : ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ وَأَصْبَحَتْ بَعِيدةً عَنَ التَّأَلُّر

بِالوَازِعِ الـدِّينِيِّ، وَبِالمَـوَاعِظِ وَالآيَاتِ، فَـأَصْبَحَتْ كَالحِجَـارَةِ فَسْوَةً. وَيَسْتَدْرِكُ تَعَالَى، فَيَقُولُ: إِنَّ بَعْضَ الحِجَارَةِ أَكْثَرُ لِيناً مِنْ قُلُوبِ بَنِي إِسْرَاثِيلَ، فَبَعْضُ الحِجَارَةِ تَنْشَقُ فَتَتَفَجُّرُ مِنْهَا الْمِيَاهُ، وَتَسِيلُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ

مِنْ هٰذِهِ الحِجَازَةِ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ رُؤُوسِ الجِبَالِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ. أَمَّا قُلُوبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِنَّهَا لَا تَتَأْثُرُ بِمَوْعِظَةٍ، وَلَا تَلِينُ لِذِكْرِ اللهِ، وَلا يَزْدَادُونَ إلا

فَسَاداً وَعُتُوّاً فِي الْأَرْضِ ، فَلَهُمُ الوَيْلُ عَلَى ذٰلِكَ، فَاللَّهُ لَيْسَ بِغَافِل عَنْ أَعْمَالِهِمْ، وَسَيَجْزِيهِمْ عَلَيهَا الجَزَاءَ الْأُوْفِي، يَوْمَ القِيَامَةِ.

يَتَفَجُّرُ - يَتَفَتُّحُ بِسَعَةٍ وَكُثْرَةٍ.

يَشَّقَّقُ - يَتَصَدُّعُ بِطُولٍ وَعَرْضٍ.

اللهِ عَالَمُ اللَّهُ مَنفُسًا فَأَذَارَعُ تُمْ فِيهَا ۗ وَٱللَّهُ مُغْرِجُ مَّاكُنتُمْ تَكْنُمُونَ

اللهُ عَمُّلُنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأَ كَذَالِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا يُحِي اللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ

﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعَدِ ذَالِكَ فَهِيَكَٱلْحِجَارَةِ أَوْأَشَدُّ قَسُوَةً

وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَقُ فَيَخُرِجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ

مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ

(كَلاَمَ)

٢٠٠٠ ١ أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ "

ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

(١) وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَاخَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوٓا أَتَحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ - عِندَرَبِّكُمْ أَفَلَا نَعُقِلُونَ

(٧٥) - كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَالمُسْلِمُونَ شَدِيدِي الحِرْص عَلَى دُخُولِ اليَهُودِ فِي الإسْلَامِ ، لأِنَّ شَرِيعَة مُوسَى ـكَمَا نَزَلَتْ مِنْ عِنْدِ اللهِ ـ تَدْعُو مِثْلَ الإسْلَامِ إلى التُّـوْحِيدِ الخَالِصِ ، وَإلى الإيمَانِ بِالبِّعْثِ وَالنُّشُورِ وَالجَزَاءِ عَلَى الْأَعْمَالِ، وَكِتَابُهُمُ التَّورَاةُ يُبَشِّرُ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَبعْثَتِيهِ وَرَسَالَتِهِ، وَيُصَدِّقُ القُرآنَ فِيمَا جَاءَ بِهِ، فَكَشَفَ اللهُ لِنَبِيَّهِ الكَرِيمِ وَلِلْمُسْلِمِينَ حَالَ اليَهُودِ وَعِنَادَهُمْ وَكُفْرَهُمْ، فَقَـالَ تَعَالَى مُخَـاطِبًا النَّبِيّ وَالمُسْلِمِينَ: أَتَطْمَعُونَ أَنْ يَنْقَادَ اليَهُودُ إليكُمْ بِالطَّاعَةِ، وَقَدْ شَاهَدَ آباؤهم مِنْ آيَاتِ اللهِ وَمُعْجِزَاتِهِ الْكَثِيرَ، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ، وَكَانَ فَريقُ

مِنْ أَحْبَارِهِمْ وَعُلَمَاثِهِمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ يَتَأْوُّلُونَـهُ، وَيُعْطُونَـهُ مَعْنَىً آخَرَ غَيْرَ مَعْنَاهُ الصَّحِيحِ (يُحَرِّفُونَهُ) مِنْ بَعْدِ مَا عَرَفُوهُ، وَفَهِمُوا مَعْنَاهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ. وَمَعَ ذٰلِكَ فَإِنَّهُمْ يُخَالِفُونَ عَنْ عِلْم ِ وَبَصِيرَةٍ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُنَّهُمْ

الطَّمَعُ - تَعَلُّقُ النَّفْسِ بِإِدْرَاكِ مَا تُحِبُّ تَعَلُّقاً قَويّاً.

عَلَى غَيْرِ الحَقِّ فِيمَا ذَهَبُوا إليهِ مِنْ تَأَوُّل ٍ وَتَحْرِيفٍ.

يُحَرِّ فُونَهُ - يُعْطُونَهُ مَعنيٌ غَيرَ مَعْنَاهُ الصَّحِيحِ .

### (آمَنُوا) (آمَنًا)

(٧٦) ـ وَكَـانَتْ فِئَةً مِنَ اليَهُـودِ إِذَا التَقَـوْا بِـالمُسْلِمِينَ قَـالُـوا لَهُمْ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ رَسُولُ اللهِ حَقًّا، وَلٰكِنَّهُ مُرْسَلُ إِلَيكُمْ خَاصَّةً. وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْض ، قَـالَتْ فِئَـةٌ مِنْهُمْ لَا تُحَـدُّثُوا العَـرَبَ بهٰـذا. فَـإِنَّكُمْ كُنْتُم تَسْتَفْتِحُونَ بِهِ عَلَيهِمْ، وَتَقُـولُونَ لَهُمْ إِنَّ نَبِيًّا سَيْبُعَثُ قَريبًا، وَقَدْ أَظَـلُّ زَمَانُهُ، وَإِنُّكُمْ سَوْفَ تُقَاتِلُونَ العَرَبَ تَحْتَ لِواثِهِ، وَتَنْتَقِمُونَ مِنْهُمْ، فَكَانَ النَّبِيُّ مِنْهُم، فَإِذا أَقْرَرْتُمْ بِنُبُوِّتِهِ قَامَتْ عَلَيكُمُ الحُجَّةُ، فَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ اللّه أُخَذَ لَهُ المِيثَاقَ عَلَيكُم بِاتَّبَاعِهِ وَتَصْدِيقِهِ وَنَصْرِهِ، وَأَنَّهُ يُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ هُـوَ النُّبِيُّ الذِي كُنَّا نَنْتَظِرُ بِعْنَتَهُ، وَنَجِدُهُ فِي كُتُبنا؛ فَاجْحَدُوهُ وَلاَ تُقِرُّوا بهِ.

(وَقَالَ مُفَسِّرُونَ آخَرُونَ إِنَّ المَقْصُودَ بِهٰذِهِ الآيَةِ أَنَاسٌ مِنَ اليَهُودِ آمَنُوا ثُمُّ نَافَقُوا، وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا دَخَلُوا الصَّدِينَةَ: نَحْنُ مُسْلِمُونَ لِيَعْلَمُوا خَبَسَ رَسُول ِ اللهِ ﷺ وَالمُسْلِمِينَ. فَإِذَا رَجَعُوا إِلَى فَوْمِهِمْ رَجَعُوا إِلَى الكُفْر. وَكَانَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ يَظُنُّ أَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ. فَيَقُولُـونَ لَهُمْ أَلَيْسَ اللَّهَ قَدْ قَـالَ لَكُمْ كَـذا وَكَـذا. . فَيَقُـولُـونَ: بَلَى. فَقَـالَ بَعْضُ اليَهُـودِ لِبَعْض أَتَّحَدُّثُونَهُمْ بِمَا فِي كُتُبكُمْ مِنْ بَعْثِ النَّبِيِّ وَصِفَاتِهِ، أَفَلاَ تَعْقِلُونَ أَنَّ لهٰذَا

خَطَأُ فَاحِشُ مِنْكُمْ، وَأَنَّ ذٰلِكَ يَكُونُ حُجَّةً عَلَيكُمْ؟).

خَلَا بَعْضُهُمْ \_ مَضَى إِلَيهِ أَوِ ٱنْفَرَدَ بِهِ .

فَتَحَ اللهُ عَلَيكُمْ - حَكَمَ بِهِ أَوْ قَصَّهُ عَلَيكُمْ فِي كُتُبِكُمْ.

(٧٧) \_ وَٱسْتَنْكُرَ اللهُ تَصَرُّفَهُمْ هٰذَا لِأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَىابٍ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ السَّرِّ وَالعَلَانِيَةَ، وَيَعْرِفُ مَا يَقُولُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَمَا يُبَيِّتُونَ، فَإِذَا كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ مُجِيطُ بِكُلُ شَيءٍ عِلْماً، فَلِمَ لا يَخْشَوْنَ بَأْسَهُ وَنِقْمَتَهُ، وَهُوَ المُطَّلِعُ عَلَى الظَّاهِرِ، وَيَعْلَمُ مَا يَجُولُ فِي الضَّمَائِرِ؟

#### (الْكِتَابَ)

(٧٨) - وَمِنْ بَيْنِ الذِينَ يَتَحَدَّثُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ أَنَاسُ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْرِفُونَ مَا فِي كَتَبِهِمْ، أُمَّيُّونَ لاَ يَعْرِفُونَ مَا فِي كَتَبِهِمْ، وَكَانُوا يَتَكَلَّمُونَ بِالظِّنِّ بِغَيْرِ عِلْم صَحِيح عَمَّا فِي كِتَابِهِمُ الذِي أَنْزَلَهُ اللهُ، وَيَقُولُونَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ظَنَّ اللهُ، وَيَقُولُونَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ظَنَّ وَتَخْمِينُ وَتَحُرُّصُ لِلكَذِبِ. مِنْ غَيْرِ فَهْم لِلمَعْنَى، وَلاَ تَدَبَّرٍ وَلاَ عِلْم ِ (أَمَانِيَّ يَتَمَنَّوْنَها).

أُمِّيُونَ ـ لا يَقْرَ وُونَ .

أَمَانِيُّ - أَكَاذِيبَ تَلَقُّوهَا عَنْ أَحْبَارِهِمْ .

#### (الْكِتَابَ)

(٧٩) - وَهُوُلاءِ صِنْفُ مِنَ اليَهُودِ هُمُ العُلَمَاءُ، وَالدَّعَاةُ إلى الضَّلاَةِ بِالكَذِبِ وَالبُهْتَانِ وَالزُّورِ، وَقَوْل غَيْرِ الحَقِّ عَلَى اللهِ، وَأَكْمل أَمُوال النَّاس بِالبَاطِل، وَهُمْ أَحْبَارُ اليَهُودِ الذِينَ كَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ كِتَاباً مُحَرَّفاً وَمُلَقَقاً مِنْ عِنْدِهِمْ، يَبِيعُونَهُ لِعُوامِهِمْ زَاعِمِينَ أَنَّهُ التَّورَاةُ المُنْزَلَةُ مِنْ عِنْد اللهِ، لِيَأْخُذُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً مِنْهُمْ. وَيُحَذِّرُ اللهُ هُؤلاءِ المُفْتَرِينَ عَلَى اللهِ، وَيَقُولُ لَهُمْ: الوَيْلُ لَهُمْ - أي الهَلاكُ وَالدَّمَارُ لَهُمْ وَشِدَّةُ الشَّرِ - مِمَّا أَكَلُوا مِنْ هُذَا الكَسْبِ الحَرَامِ . وَقَدِ آرُتَكَبَ هُؤلاءِ بِعَمَلِهِمْ هٰذَا شَلاتَ عِنَاتِ:

أولاَهَا - كِتْمَانُ مَا فِي كِتَابِهِمْ مِنْ صِفَةِ النَّبِيِّ وَتَغْيِيرِهَا.

وَثَانِيَتُها ـ الانْتِراءُ عَلَى اللهِ وَنِسْبَةُ شَيءٍ إِليهِ لَمْ يَقُلْهُ.

وَثَالِثُهَا - الكَسْبُ الحَرَامُ ثَمَناً لِهٰذا الكَذِبِ وَالتَّحرِيفِ وَالْإِفْكِ.

فَوَيلٌ - هَلاكُ أَوْ شِدَّةُ عَذاب.

ا وَلاَيعُلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّلِمُ اللِمُ الللِّلْمُ الللللَّا الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللل

﴿ وَمِنْهُمْ أَمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ الْمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيمِ مُثُمَّ يَقُولُونَ هَنذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ عَثَمَنًا قَلِي لَا فَوَيْلُ لَهُم

مِّمَّاكَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّايَكُسِبُونَ مَهْمَا كَانَتْ ذُنُوبُهُمْ عَظِيمَةً.

مَا لَا تَعْلَمُهُ كَ

( كَانَ مَن كَسَبَ سَيِّتَ أَ وَأَحَطَتْ بِهِ - خَطِيّتَتُهُ, فَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ فِيهَا خَلِدُونَ

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أُوْلَتَبِكَ أَصْحَبُ الْحَنَّ أَهُ هُمَّهُ فِي الْحَرِالُونِ

ٱلْجَنَّةُ هُمُ فِيهَا خَدَلِدُونَ الْجَنَّةُ مُا مُنْهَ مَنَا الْمُعَالِدُونَ الْهُ الْذَلْنَةُ مُنَامِثَاةً مُنَاتِدًا مُعَالًا كَمِيالًا لِلْهِ

وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ لَا لَا تَعْبُدُ وَنَ إِلَّا اللَّهَ وَبِا لُوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى الْقُرْبَى وَالْمَسَانًا وَذِى الْقُرْبَى وَالْمَسَانِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الْمَسَانِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الْمَسَانِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الْمَسَلَافَ قَوْءَا تُوا الزَّكُوةَ مُمَّ الْمُسَانِونَ فَي اللَّهُ الْمُسَانِ وَقُولُوا الْمَسَلَافَةَ وَءَا تُوا الزَّكُوةَ مُمَّ الْمُسَانِقُوا الزَّكُوةَ مُمَّ الْمُسَانِقُوا الزَّكُوةَ مُمَّ الْمُسَانِقُوا الزَّكُوةَ مُمَّ الْمُسَانِقِ وَالْمُوا الزَّكُونَ الْمُسَانِقِ الْمُسَانِقُوا الْمُسَانِقِ الْمُسْتَلِقَ الْمُسْتَلِقَ الْمُسْتَقَاقِ الْمُسْتَقَاقِ الْمُسْتَعَاقِ الْمُسْتَقَاقِ الْمُسْتَقَاقِ اللَّهُ ال

تَوَلَّتُ مُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ

(٨٠) ـ كَانَ اليَهُودُ يَقُولُونَ: إِنَّهُمْ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، يُؤَاخِـذُهُمْ مُؤَاخَذَةَ الأب لابْنِهِ، بِرِفْقِ وَحَنَانٍ، وَإِنَّهُمْ لَنْ يُعَذَّبُوا فِي النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ، ثُمَّ يَرْضَى الله عَنْهُم فَيَنْجُـونَ مِنَ العَذابِ وَمِنْ نَـارِ جَهَنَّمَ،

وَيَرُدُ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِمْ قَائِلاً: أَحَصَلْتُمْ عَلَى عَهْدٍ وَوَحْي وَخَبرِ صَادِقٍ بِذَٰلِكَ مِنَ اللهِ؟ فَإِنْ كُنْتُم حَصَلْتُمْ عَلَى عَهْدٍ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُخْلِفُ عَهْدَهُ وَوَعْدَهُ أَبْداً، وَلٰكِنَّ ذٰلِكَ لَمْ يَقَعْ، وَلَمْ يَصْدُرْ مِنَ اللهِ عَهْدُ لِلْيَهُودِ، وَإِنَّكُمْ مُفْتَرُونَ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ شَيئاً لاَ عِلْمَ لَكُمْ بِهِ.

مَعْدُودَةً \_ مَحْصُورَةَ العَدَدِ.

# (أَحَاطَتْ) (فأُولئك) (أُصحَابُ) (خَالِدُونَ)

(٨١) - وَيَقُولُ تَعَالَى لِليَهُود: لَيْسَ الأَمرُ كَمَا تَمَنَّيْتُم، وَلاَ كَمَا تَشْتَهُونَ، بَلِ الأَمرُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ قَضَى بِأَنَّ كُلَّ مَنْ عَمِلَ سَيْئَةً، وَأَتَى رَبَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَقَدْ أَثْقَلَتْهُ خَطَابَاهُ وَآثَامُهُ، وَلَيْسَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ، وَلاَ أَعْمَالُ صَالِحَةً، وَلَمْ يَتُبْ مِنْ خَطَايَاهُ إِلَى اللهِ، فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَيَبْقَى فَهَا خَالداً.

وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ السَّيِّئَةَ هُنَا تَعْنِي الشُّرْكَ، لأَنَّ المُشْرِكَ خَالِدٌ فِي النَّارِ.

# (آمَنُوا) (الصَّالِحاتِ) (أُولَئِكَ) (أَصْحَابُ) (خَالِدُونَ)

(٨٢) - أمَّا الذِينَ آمنُوا بِاللهِ وَبِاليَومِ الآخِرِ، وَعَمِلُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَاتِ، فَأَدُّوا الوَاجِبَاتِ، وآنتَهَوا عَنِ المَعَاصِي فَهُوُلاءِ هُمْ أَصْحَابُ الجَنَّةِ يَخْلُدُونَ فِيها أَبَداً. فَدُخُولُ الجَنَّةِ مَنُوطٌ بِالإِيمَانِ الصَّحِيحِ، وَالعَمَلِ الصَّالِح مَعاً.

# (مِيضَاقَ) (إسْرائِسلَ) (بِالْوَالِدَيْنِ) (الصَّلاةَ) (وآتُوا) (الرَّكَاةَ) (اليَّنَامَى)(الْمَسَاكِين)

(٨٣) - ويُذَكِّرُ اللهُ تَعَالَى بَني إسرائِيلَ بِأُوَامِرِهِ إِلَيهِمْ، وَبِالمِيشَاقِ الذِي أَخَذَهُ عَلَيهِمْ عَلَى لِسَانِ مُوسَى وَغيرِهِ مِنْ أَنبِيَائِهِمْ أَلاَ يَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ، لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً، وَأَنْ يُحسِنُوا مُعَامَلَةَ الوَالِدَينِ، وَأَنْ يُحسِنُوا إلى ذَوِي قُربَاهُمْ، وَإِلَى اليَتَامَى الذِينَ مَاتَ آبَاوُهُمْ، وإلى المَسَاكِينِ الذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ

وَأَنتُم مُّعْرِضُونِ

كَلِمَاتٍ طَبِّبَاتٍ (وَيدَّخُلُ فِي ذَٰلِكَ الْأَمُّرُ بِالْمَعْرُوفِ والنَّهِيُ عَنِ الْمُنْكَسِ)
وَأَنْ يُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَأَنْ يُوَدُّوا الزِّكَاةَ. وَلَكِنَّ بَنِي إسسرَاثِيلَ تَـوَلُّوا عَنْ ذَٰلِكَ، وَأَعْرَضُوا عَنْهُ عَنْ عَمْدٍ، بَعْدَ العِلْم بِهِ، وَلَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ بِأَمْسِرِ اللهِ إلاَّ قَلِيلُونَ، أَقَـامُوا الشَّرِيعَةَ عَلَى وَجُهِهَا الصَّحِيحِ فِي زَمَنِ مُوسَى وَبُعْهَا الصَّحِيحِ فِي زَمَنِ مُوسَى وَبَعْدَهُ، وَدَخَلُوا فِي الإسلام حِينَمَا أَدْرَكُوهُ كَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَم وَنَعْلَبَةَ بْنِ

المِيثَاقَ - هُوَ العَهْدُ الشَّدِيدُ المُؤَكَّدُ.

(مِيثَاقَكُمْ) (دِيَارِكُم)

(٨٤) ـ يُذَكِّرُ اللهُ تَعَالَى فِي هٰذِهِ الآيَةِ اليَهُودَ بِأَهُمَّ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ، وَأَخَذَ المِيثَاقَ فِي التَّورَاةِ عَلَى المِيثَاقَ عَلَيهِمْ لاجْتَنَابِهِ، فَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ أَخَذَ المِيثَاقَ فِي التَّورَاةِ عَلَى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنْ لاَ يَسْفِكَ بعضُهُمْ دَمَ بَعْض ، وَأَنْ لاَ يُحْرِجَ بَعضُهُم بَعْضاً مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْطَانِهِمْ، وَإِنَّ يَهُودَ المَدِينَةِ يُقِرُّونَ بذٰلِكَ، وَيَشْهَدُونَ عَلَى صِحَّةِ مَا جَاءَتْ بِهِ دِيَانَتُهُمْ فِي ذٰلِكَ، فَالحُجَّةُ قَائِمَةٌ عَلَيهِمْ.

وَعِيَـالِهِمْ، وَأَنْ يُحسِنُوا مُعَـامَلَةَ النَّاسِ وَمُعَـاشَرَتَهُمْ، وَأَنْ يَقُـولُـوا لَهُمْ

لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ - أَيْ لَا يَسْفِكُ بَعضُكُمْ دَمَ بَعْضٍ عَلَى آعْتِبَارِ أَنَّ بَعْضَ أَفرادِ الجَمَاعَةِ هُمْ مِنْ نَفْسِها.

السُّفْكُ ـ الصَّبُّ والإرَاقَةُ .

عَلَيهم فِعْلُهُ بِنَصِّ التَّورَاةِ.

(دِيَارِهِم) (تَظَاهَـرُونَ) (الْعُـدُوانِ) (أُسَـارَى) (تُفَادُوهُم) (الْكِتَابِ) (الْحَياةِ) (الْقِيَامَةِ) (بِغَافِلِ)

(٨٥) - كَانَ في المَدِينَةِ ثَلَاثُ قَبَائِلَ مِنَ اليَهودِ: بَنُو قَيْنُقَاعَ وَبَنُو النَّضِيرِ، وَهُمْ حُلَفَاءُ الأَوْسِ، وَكَانُوا إِذَا وَقَعَتِ الْحَرْبُ بَيْنَ الأَوْسِ وَالْخَرْرَجِ آنتَصَرَ كُلُّ فَريقٍ مِنَ اليَهُودِ لِحُلَفَائِهِ، وَالْخَرْرَجِ آنتَصَرَ كُلُّ فَريقٍ مِنَ اليَهُودِ لِحُلَفَائِهِ، وَأَنْضَمَّ إِلَيهِمْ يُقَاتِلُ خُصُومَهُمْ. وَكثيراً مَا كَانَ اليَهودِيُّ يَقْتُلُ اليَهُودِيُّ فِي الْحَرْبِ، وَيُحْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ، وَيَنْتَهِبُ مَالَهُ وَأَثَاثَ مَنْزِلِهِ، وَكُلُّ ذٰلِكَ مُحَرَّمُ

وَلٰكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا وَضَعَتِ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا يَقُومُونَ بِافْتِكَاكِ الأَسْرَى وَلُكِنَّهُمْ عَمَلًا بِنَصِّ التَّورَاةِ، فَآسْتَنْكَرَ اللهُ تَعَالَى أَفْعَالَهُمْ هٰذِهِ، فَهُمْ يَقْتَلُ بَعْضُهُم بَعْضاً خِلَافاً للنَّصِّ، وَلٰكِنَّهُمْ يَفْتَكُونَ الأَسْرَى وَيُفَادُونَهُمْ عَمْلًا بِنَصِّ التَّورَاةِ.

﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَنَقَكُمُ لَا لَسَنْ فَكُمُ وَلَا لَالْتَسْفِكُونَ دِمَآ عَكُمُ وَلَا الْخَرْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمُ اللهُ مُّمَّ أَقْرَرْتُمُ وَأَنتُمْ تَشُهُدُونَ اللهُ مَّا أَقْرَرْتُمُ وَأَنتُمْ تَشُهُدُونَ

شَمَّ أَنتُمْ هَتَوُلاَ قَفَ نُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكِرِهِمْ تَظَلَّهُ رُونَ عَلَيْهِم بِالْإِنْمُ وَالْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسكرَى تُفَكدُوهُمْ وَهُومُحُرَّمُ عَلَيْصُحُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَلْفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ

ٱڵڮڬؘٮٛٮؚؚۘۅٙؾػٞڡؙؙۯؙۅؽ ؠؚڹۼۻۣ۠ڡؘٛڡؘٲجؘڒؘٲءٛڡؘڽؘؽڡ۬ٛۼڷ ۮؘڵڸػڡؚڹڰؙؠٝٳڵۜٳڿ۫ڔ۫ؽؓڣ

ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىَّ أَشَدِّ ٱلْعَذَابُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعُ مَلُونَ

﴿ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ الْكَالَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ الْكَالَّذِينَ ٱلْكَالَّذِينَ اللَّهُ الْمُكَنَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَكَدَابُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ الْمُعَانِينَ صَرُونَ الْمُعَانِينَ صَرُونَ الْمُعَانِينَ صَرُونَ الْمُعَانِينَ صَرُونَ الْمُعَانِينَ صَرُونَ الْمُعَانِينَ صَرُونَ الْمُعَانِينَ مَا مُعَانِينَ مَا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ مَا يُنْصَرُونَ الْمُعَانِينَ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ مَا يُنْصَرُونَ اللّهُ مَا يَنْصَارُونَ اللّهُ مَا يُنْصَرُونَ اللّهُ مَا يَنْصَارُونَ اللّهُ مَا يَنْصَارُونَ اللّهُ مَا يَنْصَارُونَ اللّهُ مَا يُنْصَارُونَ اللّهُ مَا يَنْ مَا يُعْمَلُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّ

وَقَفَدُ عَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئَنَبُ
وَقَفَيْ نَامِنْ بَعَدِهِ عِالِّرُسُلِّ
وَعَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ
ٱلْبَيْنَنَتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِّ أَفْكُلُمَ الْفَكْرُيْمَ
فَفَرِيقًا كُمْ رَسُولُ بِمَا لَا فَفُرِيقًا
فَفَرِيقًا كُذَّ بُتُمْ وَفَرِيقًا
فَفَرِيقًا كُذَّ بُتُمْ وَفَرِيقًا
فَقُرُيقًا كُذَّ بُتُمْ وَفَرِيقًا

وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ مُسْتَنْكِراً تَصَرُّفَاتِهِمْ هٰذِهِ: أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الكِتَابِ
وَتَعْمَلُونَ بِهِ، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِهِ وَتُخَالِفُونَهُ؟ وَتَـوَعَّدَ اللهُ تَعَالَى مَنْ يُوْمِنُ
بِبَعْضِ الكِتَابِ، وَيَكْفُرُ بِبِعْضِهِ الأَخْرِ بِالخِزْيِ وَالمَدَّلَّةِ فِي الحَيَاةِ
الدُّنْيا، وَبِالعَذَابِ الأَلِيمِ الشَّدِيدِ يَوْمَ القِيَامَةِ. ثُمَّ يُذَكِّرُهُمُ اللهُ بِأَنَّهُ غَيْرُ
غَافِل عَمًّا يَعْمَلُونَ.

تَظَاهَرُونَ ـ تَتَعَاوَنُونَ .

الإِثْمُ - الفِعْلُ الذِي يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ اللَّومَ (العِقَابَ).

العُدْوَانِ - تَجَاوُزِ الحَدِّ فِي الظُّلْمِ .

خِزْيُ . ذُلُّ وَفَضِيحَةً.

(أُولَئِكَ) (الْحَيَاةَ)

(٨٦) - وَهُؤُلاءِ الذِينَ يُخَالِفُونَ أُوامِرَ التَّورَاةِ، وَيَعْمَلُونَ بِبَعْضِ مَا جَاءَ فِيها، هُمُ الذِينَ آستَحَبُّوا الحَيَاةَ الدُّنيا، وَآثَروها وَفَضَّلُوهَا عَلَى الآخِرَةِ، بِمَا أَهْمَلُوا مِنَ الشَّرائع، وَبِمَا تَركُوا مِنْ أُوامِرِها التِي يَعْرِفُونَها (كَالانتِصَارِ لِلحَلِيفِ المُشْرِكِ وَمُظَاهَرَتِهِ عَلَى قَوْمِهِمْ فِي الدِّينِ وَالنَّسَبِ، وَإِحْرَاجِ أَهْلِهِمْ مِنْ دِيَارِهِم آثِيتَاءَ مَرْضَاةِ ذٰلِكَ الحَلِيفِ المُشْرِكِ)، وَإِحْراجِ أَهْلِهِمْ مِنْ دِيَارِهِم آثِيتَاءَ مَرْضَاةِ ذٰلِكَ الحَلِيفِ المُشْرِكِ)، فَإِحْراجِ أَهْلِهِمْ المَيْدِةِ المُشْرِكِ)، العَدَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ نَاصِراً يُنْقِدُهُمْ مِنَ العَذَابِ، وَلا مُجِراً يُجِيرُهُمْ

آشَتَرَوْا ـ هِيَ هُنَا بِمَعْنَى آثَرُوا، أَوِ ٱسْتَبْدَلُوا.

(آتَيْنَا) (الْكِتَابَ) (وآتَيْنَا) (البَيِّنَاتِ) (وأَيَّدْنَاهُ)

(٨٧) - يَصِفُ اللهُ تَعَالَى بَنِي إسرائِيلَ بِالعُتُو والعِنَادِ وَالاَسْتِكْبَارِ عَلَى الْأَنبِيَاءِ، وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُمْ يَتَبَعُونَ فِي ذَٰلِكَ أَهْوَاءَهُمْ. وَيُدَذَّرُهُمُ اللهُ تَعَالَى بَأَنَّهُ آتِى مُوسَى التَّوراةَ فَحَرَّفُوهُ وَبَدَّلُوهُ، وَخَالَفُوا أَوَامِرُهُ وَأَوْلُوها. ثُمَّ أَرْسَلَ مِنَ بَعْدِهِ النَّبِيِّنَ وَالرَّسُلَ، يَحْكُمُونَ بِشَرِيعَتِهِ، وَيُذَكِّرُونَ النَّاسَ بَمَا فِي كِتَابِهِمْ، وَيَأْمُرُونَ بِالالتِزَامِ بِأَحْكَامِهِ، وَلِذَٰلِكَ لَمْ يَكُنْ لِبَنِي بِمَا فِي كِتَابِهِمْ، وَيَأْمُرُونَ بِالالتِزَامِ بِأَحْكَامِهِ، وَلِذَٰلِكَ لَمْ يَكُنْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ عُذْرٌ فِي نِسْيَانِ الشَّرَائِعِ وَتَحْرِيفِهَا. وَخَتَمَ اللهُ تَعَالَى أَنْبِيَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عُذْرٌ فِي نِسْيَانِ الشَّرَائِعِ وَتَحْرِيفِهَا. وَخَتَمَ اللهُ تَعَالَى أَنْبِياءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عُفْنَ أَخَى اللهِ اللَّهُ تَعَالَى أَنْبِياءَ بَنِي السَّرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّامِ وَالمُعْجِزاتِ، تَأْكِيداً لِنَبُوتِهِ، ولَما أَتَى بِهِ، وَأَيْدَهُ أَيْدَهُ الله بِالبَيْنَاتِ وَالمُعْجِزاتِ، تَأْكِيداً لِنَبُوتِهِ، ولِما أَتَى بِهِ، وَأَيْدَهُ بِجِبْرِيلَ عَلَيهِ السَّلامُ. وَكَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يُعَامِلُونَ اللهَ بِلَكَنِياءَ أَسُوا مُعَامَلَةٍ، فَكَا لَي بَعْضَ أَتُونَ بَعْضَ أَتُوهُ وَبَعْلَا أَنِيلَا عَلَيْهِ وَلَاهُوا يُحَدِّلُونَ بَعْضَ أَنْ بَعْضَ أَتَى بِهِ، وَأَيْدَهُ وَلَهُ اللهِ يَعْمَلُونَ اللهِ يَعْمَلُونَ اللهِ يَكَذَّهُ اللهَ يَعْمَلُونَ اللهُ يَامِلُونَ اللهُ يَعْمَلُونَ اللهِ السَّكُامُ. وَكَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يُعَامِلُونَ اللهَ يَاعِلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ السَّكُونَ بَعْضَا آخَوَرَاتٍ كَالْونَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ السَّيْنِ السَّرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّالِيلَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَيَحْمَى، وَكُلُّ ذٰلِكَ لِأَنَّ هٰؤُلاءِ الْأَنْبِياءَ وَالرُّسُلَ كَانُوا يُطَالِبُونَهُمْ بِالْالْتِزَامِ بِأَحْكَامِ النَّورَاةِ، وَكَانُوا يَأْتُونَ بِمَا يُخالِفُ أَهْوَاءَهُمْ، وَلِذٰلِكَ فَلَا عَجَبَ إِنْ هُمْ لَمْ يُتُومِنُوا بِمُحَمَّدٍ وَرِسَالَتِهِ، لَأِنَّ العِنَادَ وَالجُحُودَ مِنْ صِفْتِهِمْ.

قَفَّاهُ بِهِ \_ أَتْبَعَهُ بِهِ .

الكِتَابَ - التُّورَاةَ .

رُوحِ القُدُس ِ - جِبْرِيلَ، عَلَيهِ السَّلَامُ.

(٨٨) - وَقَالَ الْيَهُودُ لِلرَّسُولِ ﷺ حِيسَ دَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلامِ: إِنَّ قُلُوبَهُمْ مُغَطَّاةً بِأَغْشِيَةٍ خِلْقِيَّةٍ نَمْنَعُهَا مِنْ تَفَهَّم مَا جَاءَهُمْ بِهِ النَّبِيُّ، فَهِي لَا تَعِي، وَلَا يَصِلُ إِلَيهَا شَيءً مِمَّا يَقُولُهُ. وَيَرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ مُكَذِّباً: إِنَّ الْأَمرَ لَيسَ كَمَا يَدُعُونَ، فَقُلُوبُهم خُلِقَتْ مُسْتَعِدَّةً، بِحَسَبِ الفِطْرَةِ، إِنَّ اللهَ أَبْعَدَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، بِسَبِ لِلنَظْرِ الذِي يُوصِلُ إلى الحَقِّ، وَلٰكِنَّ اللهَ أَبْعَدَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، بِسَبِ كُلُوهُمْ بِالْأَنبِياءِ السَّابِقِينَ، وَبالكِتَابِ الذِي تَرَكُوا العَمَلَ بِهِ وَحَرَّفُوهُ آتُبَاعاً لَاهُ مِوائِهِمْ، فَهُمْ يُومِنُونَ إِيمَانًا قَلِيلًا، وَهُوَ إِيمَانُهُمْ بِبَعْضِ الكِتَابِ، لَا يَعْمَلُ بِهِ وَحَرَّفُوهُ الْبَاعالُ وَتَحْرِيفُ بَعْضِ الكِتَابِ، وَمُو إِيمَانُهُمْ بِبَعْضِ الكِتَابِ، وَتَوْلُ العَمَلِ بِهِ.

(وَقِيلَ إِنَّ الْمَعْنَى هُوَ أَنَّ الذِينَ يُوْمِنُونَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَبِمَا جَاءَ بِهِ قَلِيلُونَ مِنْهُمْ).

الْمُلْفُ ـ وَاحِدُها أَغْلَفُ ـ هُوَ الذِي لاَ يَفْقَهُ مَا يُقَالُ لَهُ أَوْ هُوَ الذِي غُلَفَ قَلْبُهُ بِأَغْطِيَة خِلْقِيَّة ِ

(كِتَابٌ) (الْكَافِرِينَ)

(٨٩) ـ وَلَمَّا جَاءَ اليَهُودَ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ، هُو مُحَمَّدٌ عَلَيهِ السَّلامُ، وَمَعَهُ كِتَابٌ مُنْزِلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ، هُو القُرآنُ، يُصَدَّقُ التَّورَاةَ وَأَحْكَامَهَا، وَيُوافِقُها فِي التَّوجِيدِ، وَأَصُولِ الدَّينِ وَمَقَاصِدِهِ، كَفَرُوا بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَبِالقُرآن، مَعَ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ رِسَالَةَ مُحَمَّدٍ حَقَّ، وَأَنَّ القُرآنَ صِدْقٌ، وَبِالقُرآن، مَعَ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ رِسَالَةَ مُحَمَّدٍ حَقَّ، وَأَنَّ القُرآنَ صِدْقٌ، وَقَلْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ، يَقُولُونَ لِمُشْرِكِي المَدِينَةِ إِنَّ كُتَبَهُمْ تُشِيرُ إلى مَبْعَثِ مَنْ قَدْ أَظُلَّ زَمَانُهُ، وَإِنَّهُمْ سَيُحَادِبُونَ المُشْرِكِينَ تَحْتَ لِوائِهِ، وَيَسْتَفْتِحُونَ مِنْهُمْ، أَيْ إِنَّ اليَهُودَ كَانُوا يَسْتَنْصِرُونَ بِالنَّبِيِّ ﷺ المُنْتَظَرِ، وَيَسْتَفْتِحُونَ مِنْهُمْ، أَيْ إِنَّ اليَهُودَ كَانُوا يَسْتَنْصِرُونَ بِالنَّبِيِّ ﷺ المُنْتَظَرِ، وَيَسْتَفْتِحُونَ بِهِ عَلَى المُشْرِكِينَ، فَلَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللهِ اتَبْعَهُ عَرَبُ المَدِينَةِ، وَكَفَرَبِهِ لِهُ عَلَى المُهُودِ وَمَا حَمَلَهُمْ عَلَى الكُفْرِ إِلَّا الحَسَدُ وَالجُحُودُ، وَالعِنَادُ وَالطَّمَمُ عَلَى الْكُفْرِ إِلَّا الْحَسَدُ وَالجُحُودُ، وَالعِنَادُ وَالطَّمَمُ مِنَاءً الدُّنِيَا الحَقِير، فَلَعْنَهُ اللهِ عَلَى اليَهُودِ الكَافِرِينَ.

يَسْتَفْتِحُون ـ يَسْتَنْصِرُونَ بِبَعْثَةِ نَبِيٍّ.

﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَاغُلُفَّ بَلِ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْ

الله مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَلَاَّ مِنْ عِندِ الله مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوثَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَفِرِينَ

يَّ بِنْسَمَا اَشْتَرُواْ بِهِ اَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَعْ يَا أَن يُنزِلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَآهُ و بِعَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَآ أَنزَلَ اللهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ, وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِقًا لِمَامَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ تَقَنُلُونَ لَيْمَامَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ تَقَنُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ

وَلَقَدْ جَآءَ كُم شُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ الْخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَوَأَنتُمْ ظَلْلِمُونَ

#### (فَبَاؤُوا) (ولِلْكَافِرِينَ)

(٩٠) - يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: بِنْسَمَا آخْتَارَهُ لَاوُلاءِ اليَهُودُ لَأَنْفُسِهِمْ مِنَ الكُفْرِ فِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، فَبَدَلًا مِنْ أَنْ يَوْمِنُوا بِهِ، وَيُصَدِّقُوهُ وَيَنْصُرُوهُ، كَفَرُوا بِهِ وَكَذَّبُوهُ. وَمَا حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ إِلّا البَغْيُ وَالحَسَدُ والكَرَاهِيَةُ لَاخْتِيارِ اللهِ النَّبِيِّ الذِي يُنزَّلُ عَلَيهِ رِسَالَتَهُ مِنْ غَيْرِهِمْ، فَاسْتَحَقُّوا بِذَلِكَ غَضَبا مِن اللهِ لِكُفْرِهِمْ بِمُحَمَّدٍ وَقُرْآنِهِ، كَمَا آسْتَحَقُّوا مِنْ قَبُلُ غَضَبَ اللهِ لِكُفْرِهِمْ، ولإعناتِهِمْ مُوسَى، عليهِ السَّلامُ، ثُمَّ لِكُفْرِهِمْ بِعِيسَى وَإِنْجِيلِهِ، وَبِذَلِكَ يَكُونُونَ قَدِ آستَحَقُوا غَضَباً عَلَى غَضَبٍ. وَقَدْ أَعَدَّ اللهُ تَعَالَى لِهُولاءِ اليَهُودِ الكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً لَهُمْ، يَتَمَثَلُ فِي الدُّنيا بالخِزْي وَالنَّكَالَ وَسُوءِ الحَالِ، وَيَتَمَثُلُ فِي الاَخِرَةِ بالخُلُودِ في نَارِجَهَنَم.

آشْتَرَوْا - بِمَعْنَى بَاعُوا.

بَاءَ - رَجَعَ أَوْ حَمَلَ.

مُهِينٌ - فِيهِ إِهَانَةٌ وَذِلَّةً.

( آمِنُوا)

(٩١) - يَقُولُ اللهُ تَعَالَى إِنَّ اليَهُودَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ: آمنُوا بِمُحَمَّدٍ وَصَـدَّقُوهُ وَالَّبِعُوهُ، قَالُوا: يَكْفِينَا الإِيمَانُ بِمَا أُنزِلَ إِلَينا (التَّورَاةُ) وَلا يُقرُّونَ بِغَيْرِ ذَلِكَ (وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ ذَلِكَ) مِمَّا جَاءَ بَعْدَهُ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنْ مَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ هُوَ الْحَقِّ، وَهُو يُصَدِّقُ مَا جَاءَتْ بِهِ التَّورَاةُ، وَأَنَّ كُفْرَهُمْ عَلَى مُحَمَّدٍ هُو الْحَقِّ، وَهُو يُصَدِّقُ مَا جَاءَتْ بِهِ التَّورَاةُ، وَأَنَّ كُفْرَهُمْ بِاللَّهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيهِمْ قَائلًا: إِللَّهُ اللهِ اللهِ عَلَى لِسَانِ أَنْبِياءُ كُمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَلَى لِسَانِ أَنْبِياءُكُمْ وَقَدْ فَلِكَ فِي كُتُبِكُمْ وَقَدْ أَمْرَكُمْ بِالنَّاعِهِمْ؟ وَقَدْلُكُمُ الأَنبِيَاءَ اللهِ، وَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيكُمْ ذَلِكَ فِي كُتُبِكُمْ وَقَدْ أَمْرَكُمْ بِالنَّاعِهِمْ؟ وَقَدْلُكُمُ الأَنبِيَاءَ ذَلِيلُ واضِحٌ عَلَى أَنْكُمْ لَمْ تَوْمِنُوا بِرِسَالَةِ مَرْكُمْ بِالنَّاعِمِمْ؟ وَقَدْلُكُمُ الأَنبِيَاءَ ذَلِيلُ واضِحٌ عَلَى أَنْكُمْ لَمْ تَوْمِنُوا بِرِسَالَةِ مَلَى الْقَدْلُ اللَّيْهُودِ الذِينَ كَانُوا فِي زَمَنِ مُحَمَّدٍ رَبِّكُمْ. (وَقَدْ نَسَبَ اللهُ تَعَالَى القَتْلَ الْلَيْهُودِ الذِينَ كَانُوا فِي زَمَنِ مُحَمَّدٍ مَلِكُ أَيْكُمْ لَوْ عَنْ الفَيْلُ آرَنَّكَمَةُ أَسْلَافُهُمْ، وَهَذَا يُقْصَدُ بِهِ وَحْدَةُ الْأُمَّةِ وَلَكُمْ لَمْ تَوْمِنُوا بِرَسَالَةِ عَلَى الْمَثْرَا بُولِ اللهِ اللهُ عَلَى الْقَلْمُ وَلَا اللهُ عَلَى الْقَلْمُ وَلَا اللهُ عَلَى الْقَالِمُ فَي الطَّالِعِ وَالْأَخْدُونَ الْمُشَرِكَةِ كَالشَّحْصِ الوَاحِدِ).

(بالبَيِّنَاتِ) (ظَالِمُون)

(٩٢) ـ لَقَدْ كَفَرْتُمْ يَا أَيُّهَا اليَهُودُ بِكِتابِكُمْ، وَرَجْعَتُمْ إلى الشَّرْكِ في عَهْدِ مُوسَى، فَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بالآيَاتِ الوَاضِحَاتِ، والمُعْجِـزَاتِ (البَيِّنَاتِ)، وَالدَّلَائِلِ القَاطِعَاتِ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللهِ، وَعَلَى أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا وَلَا يَتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مَعْبُوداً مِنْ دُونِ اللهِ بَعْدَ أَنْ ذَهَبَ مُوسَى لِمُنَاجَاةِ رَبِّهِ فِي جَبَلِ الطُّورِ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَعِبَادَتُكُمْ غَيْرَهَ ظُلْمٌ كَبِيرٌ، وَكُفْرانٌ بِالنَّعَمِ .

(والآيَاتُ التي جَاءَ بِهَا مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ: هِيَ العَصَا وَاليَدُ وَالطُّوفَانُ وَالجَرَادُ وَالقُمَّلُ وآنبِجَاسُ المَاءِ مِنَ الحَجَرِ وآنفِلاقُ البَحْرِ، والغَمَامُ والمَنْ والسَّلْوى والدَّمُ).

# (مِيثَاقَكُمْ) (آتَيْنَاكُم) (إيمَانُكُمْ

(٩٣) - وَحِينَمَا جَاءَكُمْ مُوسَى بالتَّورَاةِ، وَرَأَيْتُمْ مَا فِيهَا مِنْ تَكَالِيفَ، شَقَّتْ عَلَيْكُمْ، وآسَّتْقَلْتُمْ أَعْبَاءَهَا، فَارَادَ اللهُ أَنْ يُرِيكُمْ آيةً عَلَى صِدْقِ التَّورَاةِ، وَبُرْهَاناً عَلَى أَنَّهَا كِتَابُ اللهِ، فَرَفَعَ فَوْقَكُمْ جَبَلَ الطُّورِ حَتَّى صَارَ فَوْقَكُمْ كَالْمِظَلَّةِ، وَهَدَّدُكُمْ بإسْقَاطِهِ عَلَيْكُمْ إِنْ لَمْ تُعْلِنُوا قَبُولَكُمْ بِالمِيثَاقِ الذِي كَالْمِظَلَّةِ، وَهَدَّدُكُمْ بإسْقَاطِهِ عَلَيْكُمْ إِنْ لَمْ تُعْلِنُوا قَبُولَكُمْ بِالمِيثَاقِ الذِي وَاثَقَكُمُ الله بِهِ، وَهُو آلَا يَأْخُذُكُمْ هَوَى فِي الامِيثَالِ لِمَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللهِ وَأَلَّا يَأْخُذُكُمْ هَوْى فِي الامِيثَالِ لِمَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللهِ وَأَلَّا يَأْخُذُكُمْ هَوْى فِي المَعْنَا وَأَطَعْنَا قَوْلًا، وَلَكِنْكُمْ وَأَلَّا يَأْخُدُ

عُدْتُمْ إلى مُخَالَفَته عَمَلًا فَكُنتُم وَكَأَنَّكُمْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا.

ثُمُّ قَالَ تَعَالَى: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ شَعَرُوا بِحُبِّ العِجْلِ يَخْلُصُ إِلَى قُلُوبِهِمْ، وَيَنْفُذُ إليها كَمَا يَنْفُدُ المَاءُ فِيمَا يَدْخُلُ فِيهِ فَيَمْلِكُهَا عَلَيْهِمْ، فَكَيْفَ يَدْعُونَ الإِيمَانَ لأَنْفُسِهِمْ بَعْدَ أَنْ قَامُوا بِجَمِيعِ هَذِهِ الأَعْمَالِ المُنْكَرَةِ، مِنْ نَقْض مَوَاثِيقِ اللهِ، وَالكُفْرِ بَآياتِهِ، وَمِنْ عَبَادَتِهِمُ العِجْلَ، وَقَتْلِهِم الأَنْبِيَاءَ ؟ وَيَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَ فَي إِينَ يَقُولَ لِلْيَهُودِ تَوْبِيخًا بَعْدَ أَنْ عَلِمُوا أَحُوالَ أَسْلاَفِهِمُ الذِينَ يَقْتَدُونَ بِهِمْ فِي كُلِّ مَا يَأْتُونَ وَمَا يَخَدُ أَنْ عَلِمُوا أَحُوالَ أَسْلاَفِهِمُ الذِينَ يَقْتَدُونَ بِهِمْ فِي كُلِّ مَا يَأْتُونَ وَمَا يَذَرُونَ : إِنْ كُنْتُمْ مُخْلِصِينَ في إيمَانِكُمْ بِالتّورَاةِ، فَيِشَ هَذَا الإيمَانُ لَيْكُولِهِ الْخِيلِ ، وَقَتْلِ الأَنْبِيَاءِ ، الذِي يَعْمَلُونَها، كَعِبَادَةِ العِجْلِ ، وَقَتْلِ الأَنْبِيَاءِ ، وَالإيمَانِ بَبْعْضِ الكِتَاب، وَتَرْكِ العَمَل بَعْضِهِ الآخر.

أُشْرِبُوا في قُلُوبِهِم العِجْل - شَعَرُوا بِحُبِّ العِجْل يَخْلُصُ إلى قُلُوبِهِمْ وَيَنْفُذُ إِلَيْهِا كَمَا يُنْفُذُ المَاءُ فِيمَا يَدْخُلُ فِيهِ.

#### (صَادِقِينَ)

(٩٤) ـ قُـلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: إِنْ كُنْتُمْ تَعْتَقِدُونَ صِـدْقاً أَنْكُمْ أُولِيَـاءُ اللهِ وَأَحَبَائُوهُ مِنْ دُونِ النَّاسِ ، وَأَنَّ النَّارَ لَنْ تَمسَّكُمْ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ، وأَنَّ وَإِذْ أَخَذْنَا مِينَكَفَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا الشَّورَ خُدُوا مَا الشَّدِيثِ فَقَ وَ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَشْرِبُوا فِي وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ فَكُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِحَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي فَكُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ فَكُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِحَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي يَعْمَلُونِ فَي فَي اللَّهِمُ الْعِجْلَ بِحَصَيْنَا وَأَشْرَعُهُمُ إِن كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ كُمُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ كُمُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ كُمُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ كَالْمَا مُؤْمِنِينَ فَي الْمِنْكُمُ إِن كُنْتُومُ مُؤْمِنِينَ

﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَاللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ ٱلْمَوْتَ

# إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ

وَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدُ الْبِمَاقَدَ مَتْ أَيْدُ إِلَا الْمَالِمِينَ أَيْدِيمِ مُ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْالظَّالِمِينَ

(الله وَلَنَجِدَ نَهُمُ أَحْرَكَ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ الْفَ سَنَةٍ وَمَاهُ وَيِمُزَحْزِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرُا بِمَا يَعْمَلُونَ

الله قُلُ مَن كَاتَ عَدُقًا لِّحِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مُنَزَّلُهُ مَكَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللهِ

لَكُمُ الجَنَّةَ وَحْدَكُمْ وَمَنْ عَدَاكُمْ مِنَ الخَلْقِ في النَّارِ، فَتَمَنَّوُا المَوْتَ الذي يُوصِلُكُمْ إلى ذَلِكَ النَّعِيمِ الخَالِصِ الدَّائِمِ الذِي لا يَنَازِعُكُمْ فِيهِ أَخَد، وَاطْلَبُوا المَوْتَ مِنَ اللهِ. فَإِذا لَمْ يَتَمَنَّوُهُ كَانُوا غَيْرَ صَادِقِينَ في الدَّانَهُ

تَمَنُّوا المَوْتَ - آجْعلوا أنْفُسكُمْ تَرْتَاحُ إليهِ.

#### (بالظَّالِمِينَ)

(٩٥) ـ وَلَنْ يَتَمَنِّي هَوُّلاءِ الكَافِرُونَ بِكَ يا مُحَمَّدُ أَنْ يَنْزِلَ بِهِمِ المَمُوْتُ أَبَداً، لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وَمَا أَسْلَفَتْ مِنْ سَيِّحُ الأعْمَالِ، فَهُمْ يَخَافُونَ عِقَابَ الله عَلَيها، وَالله يَعْلَمُ أَنَّهُمْ ظَالِمُونَ في قَوْلِهِمْ: إِنَّ الدَّارَ الاَخِرَةَ خَالِصَةٌ لَهُم مِنْ دُونِ النَّاسِ

(٩٦) - وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ النِّينَ لاَ كِتَابَ لَهُمْ، وَلاَ يَعْتَقُدُونَ حَتَى لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ النِينَ لاَ كِتَابَ لَهُمْ، وَلاَ يَعْتَقُدُونَ بِوَجُودِ بَعْثِ وَحَشْرِ وَحِسَابٍ عَلَى الأَعْمَالِ ، وَلِذَلِكَ حَصَرُوا هَمَّهُمْ في الْحَيَاةِ الدُّنيَا. أَمَّا اليَهُودُ فَإِنَّهُمْ يَوْمِنُونَ بِالبَعْثِ وَالحِسَابِ، وَيَعْلَمُونَ مَا الْحَيَاةِ الدُّنيَا. أَمَّا اليَهُودُ فَإِنَّهُمْ يَوْمِنُونَ بِالبَعْثِ وَالحِسَابِ، وَيَعْلَمُونَ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ مِنْ كُفْرٍ وَخُرُوجٍ عَنْ أَمْرِ اللهِ، وَقُتْلِ لأَنْبِيَائِهِ، وَيَعْلَمُونَ مَا يَنْتَظِرُهُمْ فِي الآخِرَةِ مِنْ مَقْتِ اللهِ وَعَضَبِهِ وَشَدِيدٍ عَذَابِهِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ يَتَمَنُونَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ يَوْمِ القِيَامَةِ أَمَدُ بَعِيدٌ، وَأَنْ يَعِيشُوا دَهْراً يَتَمَنُونَ أَنْ يَكِيشُوا إلى العَذَابِ الذِي يَنْتَظِرُهُمْ في الآخِرَةِ.

ويَرُدُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ قَائِلاً: وَلَوْ عَاشَ أَحَدُهُمْ أَلْفَ سَنَةٍ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُنْجِيهِ مِنَ العَذَابِ، مَا دَامَ مُقِيماً عَلَى كُفْرِهِ، وَمُصِرًا عَلَى الإِنْيَانِ بِالْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ، وَاللهُ مُبْصِرُ وَمُشَاهِدُ مَا يَعْمَلُونَ.

(رُوِيَ فِي سَبَبِ نُـزُولِ هِنَدِهِ الآيةِ: أَنَّ اليَهُودَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، وَقَالُوا: إِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الجَنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ يَهُودِيَّا. فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّهُ فَعَى أَكْدَبِ الطَّائِفَتَينِ وَلَهُمْ وَمِنَ المُسْلِمِينَ. فَنَكَلَ اليَهُودُ عَنْ ذَلِكَ وَظَهَرَ كَذِبُهُمْ فِيمَا يَدَّعُونَ). وَنَهُمْ وَمِنَ المُسْلِمِينَ. فَنَكَلَ اليَهُودُ عَنْ ذَلِكَ وَظَهَرَ كَذِبُهُمْ فِيمَا يَدَّعُونَ). وَرَوَى ابنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِليَهُودِ (إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِي مَقَالَتِكُمْ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ أَمِنَنَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا يَقُولُهَا رَجُلَ مِنْكُمْ إِلاَّ غُصَّ بِرِيقِهِ وَمَاتَ مَكَانَهُ). وَهَذَا تَحَدُّ آخَرَ لِليَهُودِ قَائِمُ فَوْقَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ بِرِيقِهِ وَمَاتَ مَكَانَهُ). وَهَذَا تَحَدُّ آخَرَ لِليَهُودِ قَائِمُ فَوْقَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ بِرِيقِهِ وَمَاتَ مَكَانَهُ). وَهَذَا تَحَدُّ آخَرَ لِليَهُودِ قَائِمُ فَوْقَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَلَى الْبَالَقُولُوا لَهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَيَكُولُوا لَهُ : يَا أَبَا اللّهُ اللّهِ عَلَى مَا نَقُولُ وَيَلُولُ لَيْ وَاتَبُعْنَاكَ. (9V) ـ نَاظُرَ اليَهُودُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْبَالَقَالُوا لَهُ : يَا أَبَا اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ . ثُمَّ قَالَ الْفَالِمِينَ عَلَيْهِمِ المِيشَاقَ إِذْ قَالَ: (وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ). ثُمَّ قَالَ الْمَنْفُولُ وَكِيلُ). ثُمَّ قَالَ

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدِّي وَ ثُشُّرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

(صَاحِبي جِبْرِيلُ عَلَيهِ السَّلامُ). قَالُوا جِبْرِيلُ ذَاكَ الذِي يَنْزِلُ بالحَرْب وَالقِتَالِ وَالعَذَابِ عَدُوُّنَا، وَإِنَّهُ أَنْذَرَ اليَهُودَ بِخَرَابِ بَيْتِ المَقْدِسِ ، فَكَانَ

> وَمَكَتَبِكَتِهِ وَرُسُلِهِ عَ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَفرينَ

كُنَّ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ

(الله وَلَقَدُ أَنزَلُنَ آ إِلَيْكَ ءَايَكتِ بَيِّنَكَتٍّ وَمَايَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَكسِقُونَ

ا أَوَكُلُما عَنهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ وَرِيقُ مِّنْهُمْ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

مَا أَنْذَرَ بِهِ، لَوْ قُلْتَ: إِنَّ صَاحِبُكَ مِيكَافِيلُ لاتَّبِعْنَاكَ، لِأَنَّهُ المَلَكُ الذِي يَنْزِلُ بِالرَّحْمَةِ وَالغَيْثِ. فَأَنزَلَ اللَّهَ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ الكَريمَةُ. وَمَعْنَى الآيَةِ: إِنَّ مَنْ عَادَى جَبْرِيلَ فَإِنَّ جَبْرِيلَ هُوَ السُّرُوحُ الأمِينُ الَّذِي أَنْزَلَ القُرآنَ عَلَى قَلبِكَ يَا مُحَمَّدُ، بِأَمْرِ اللهِ، مُصَدِّقًا لِمَا سَبَقَهُ مِنَ الكُتُب المُنزَّلَةِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَمِنْهَا التَّورَاةُ، وَهُوَ هُدَّى لِلْمُؤْمِنينَ وَبُشْرَى لِقُلُوبهمْ

لَهُمْ: هَاتُوا. فَسَأْلُوهُ أَسْئِلَةً أَرْبَعَةً أَجَابَهُمْ عَلَيْها، ثُمَّ قَالُوا لَهُ: لَيْسَ مِنْ نَبِيُّ إِلَّا وَلَهُ مَلَكٌ يَأْتِيهِ بِالخَبَرِ، فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحِبُكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ:

# (وَمَلَائِكَتِهِ) (ومِيكَالَ) (لِلْكَافِرينَ)

(٩٨) أَعْلَمَ اللهُ تَعَالَى اليَهُودَ بِأَنَّ مَنْ عَادَى اللهَ بِالكُفْرِ بِهِ وَمُخَالَفَةِ أَوَامِـرهِ، أَوْ عَادَى أَحَـداً مِنْ مَلاَئِكَتِـهِ، أَوْ أَحَداً مِنْ رُسُلِهِ أَوْ جِبْـريلَ أَوْ مِيكَائِيلَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ عَدُوًّا للهِ، لأنَّهُ يَكُونُ كَافِراً، وَاللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرينَ، وَمَنْ عَادَاهُ اللَّهُ خَسرَ الدُّنيا وَالآخرَةَ .

(آياتِ) (بَيِّنَاتِ) (الْفَاسِفُونَ)

(٩٩) - يَذْكُرُ اللهِ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ الكَرِيمِ ﷺ أَنَّهُ، جَلَّ شَانُهُ، أَنْزَلَ إليهِ آيَاتِ بَيُّنَاتِ، تَدُلُ عَلَى صِدْق نُبُوِّتِهِ، وَتِلْكَ الآيَاتُ هِي مَا حَـوَاهُ كِتَابُ اللهِ مِنْ خَفَايَا عُلُوم اليَهُودِ، وَمَكْنُونَاتِ سَرَاثِرهِمْ وَأَخْبَارهِمْ، وَمَا حَرَّفَهُ أَوَائِلُهُمْ وَاوَاخِرُهُمْ، وَمَا بَدُّلُوهُ مِنَ الأحْكَامِ الَّتِي كَانَتْ فِي التَّورَاةِ، وَمَا يَكْفُرُ بِهِذَهِ الآيَاتِ البَّيِّنَاتِ، وَلاَ يَجْحَدُ بِهَا إِلَّا الفَاسِقُونَ الخَارِجُونَ عَن الطَّاعَةِ، الـذِينَ استَحَبُّوا العَمَى عَلَى الهُـذَى حَسَـداً لِلنَّبِيِّ، وَعِنَـاداً وَمُكَابَرَةً مِنْهُمْ.

الفَاسِقُونَ ـ الخَارِجُونَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ .

(عَاهَدُوا)

(١٠٠) ـ وَكَانَ الْيَهُودُ قَدْ قَالُوا حِينَمَا بَعَثَ اللهُ رَسُولُهُ مُحُـمُــداً ﷺ : وَاللهِ، مَا عَهِدَ اللهُ إِلينَا فِي مُّحَمَّدٍ، وَمَا أَخَذَ عَلينَا مِيثَاقًا. فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيةً.

(وَقَالَ مُفَسِّرُونَ: إِنَّ العُهودَ المَقْصُودَةَ هُنَا هِيَ عُهُودُهُمْ للنَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ

في المَدِينة).

وَمَعْنَى الآيَةِ: إِنَّ اليَهُودَ كُلَّما عَاهَدُوا عَهْداً نَقَضَهُ (نَبَذَهُ) فَرِيقٌ مِنْهُمْ، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِمُحْرَمَةِ المُهُودِ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِمُحْرَمَةِ المُهُودِ وَالْمَوَاثِيقِ.

#### (الْكِتَابُ) (كتَابَ اللهِ)

(١٠١) \_ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالقُرآنِ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى، وَهُوَ يُصَدِّقُ التَّورَاةَ التي بَيْنَ أيديهِمْ بِمَا فِيهِ مِنْ أصُولِ التَّوحيدِ، وَقَوَاعِدِ التَّسْرِيعِ، وَأَخْبَارِ الأَمَمِ الغَابِرَةِ، نَبَذَ فَرِيقُ مِنَ اليَهُودِ التَّورَاةَ وَأَهْمَلُوهَا، وَكَانَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ بِمَا فِيها، مَعَ أَنَّهَا حَوتْ صِفَاتِ مُحَمَّدٍ، وَبَشَّرَتْ بِرِسَالَتِهِ، وَلكِنَّهُمْ كَتَمُوا ذَلِكَ وَجَحَدُوهُ؛ وَاليَهُودُ حِينَ كَفَرُوا بِمُحَمَّدٍ، وَبالقُرْآنِ المُصَدِّقِ لِلتَّورَاةِ، يَكُونُونَ قَدْ نَبَدُوا التَّورَاةَ التِي جَاءَ فِيها: إِنَّ وَبالقُرْآنِ المُصَدِّقِ لِلتَّورَاةِ، يَكُونُونَ قَدْ نَبَدُوا التَّورَاةَ التِي جَاءَ فِيها: إِنَّ اللهُ سَيْبُعَثُ رَسُولًا لِلنَّاسِ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.

نَبَذُ - طَرَحَ وَأَلْفَى. الفَريقُ - العَدَدُ القَليلُ.

(اَلْسَّيَّاطِينُ) (سُلَيَّمَانَ) (هَارُوتَ) (ومَارُوتَ) (اشْتَراهُ) (خَلَاقٍ) (تَتْلُو)

(١٠٢) - وَلَقَدْ صَدَّقُوا مَا تَتَفَوَّلُهُ الشَّياطِينُ وَالفَجَرَةُ مِنْهُمْ عَلَى مُلْكِ سُلَيمَانَ ، إِذْ زَعَمُوا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبَيًّا وَلَا رَسُولًا يَنْزِلُ عَلَيهِ الوَّحْيُ مِنَ اللهِ ، بَلْ كَانَ سَاحِراً يَسْتَمِدُ العَوْنَ مِن سِحْرهِ، وَأَنَّ سِحْرَهُ هَذا هُوَ الذِي وَطَّدَ لَهُ المُلْكَ، وَجَعَلَهُ يُسَيِّطِرُ عَلَى الجِنِّ وَالطَّيْرِ وَالـرِّيَاحِ، فَنَسَبُـوا بِذَلِـكَ الكُفْرَ لِسُلَيْمَانَ، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، وَلكِنَّ هَؤُلاءِ الشَّيَاطِينَ الفَجَرَةَ هُمُ الذِينَ كَفَرُوا، إذْ تَقَوَّلُوا عَلَيهِ الأَقَاوِيلَ، وَأَخَذُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السُّحْرَ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَمِنْ آثَارِ مَا أَنْزَلَ بِبَابِلَ عَلَى المَلَكَيْنِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. مَعَ أَنَ هَذين المَلَكَيْنِ مَا كَانَا يُعَلِّمَانِ أَحَداً حَتَّى يَقُولًا لَهُ: إِنَّمَا نُعَلِّمُكَ مَا يُؤذِّي إِلَى الفِتْنَةِ وَالكُفْرِ فَاعْرِفْهُ وَأَحْـذَرْهُ، وَتَـوَقُ العَمَلَ بـهِ. وَلَكِنَّ النَّاسَ لَمْ يَأْخُذُوا بِهِذِهِ النَّصِيحَةِ، فَاسْتَخْدَمُوا، مِمَّا تَعَلَّمُوهُ مِنْهُمَا، مَا يُفَرِّقُونَ بهِ بَيْنَ المَـرءِ وَزَوْجهِ. لَقَـدْ كَفَرَ هَؤُلاءِ الشَّيـاطِينُ الفَجَرَةُ إِذْ تَقَـوُّلُوا هَـذِهِ الأَقَاوِيلَ، وَٱتَّخَذُوا مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ وَأَسَاطِيرِهِمْ ذَرِيعَةً لِتَعْلِيمِ اليَّهُودِ السُّحْرَ، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِسِحْرِهِمْ هذا أَحَداً، وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ الذِي يَاذَنُ بِالضَّرَرِ إِنْ شَاءَ، وَأَنُّ مَا يَوْخَذُ عَنْهُمْ مِنْ سِحْرِ لَيَضُرُّ مَنْ تَعَلَّمَهُ في دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، وَلَا يُفِيدُهُ شَيْئًا، وَهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَعْلَمُونَ حَقَّ العِلْمِ أَنَّ مَنَّ ٱتَّجَهَ هذا الاتَّجَاهَ لَنْ يَكُونَ لَهُ حَظٌّ أَوْ نَصِيبٌ فِي نَعِيمِ الآخِرَةِ، وَلَبَشْنَ مَا آخْتَارَهُ هُؤُلَاءِ لِأَنْفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِقُ لِمَامَعَهُمْ نَسَدَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَبَ كِتَبَ اللَّهِ وَرَآءَ الْكِنَبَ كِتَبَ اللَّهِ وَرَآءَ طُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

الله وَأَتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلُكِ سُلَيْمَانَ وَمَاكَفُر سُلَيْمَانُ وَلَكِئَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَآأُنزِلَعَلَى ٱلْمَلَكَ يُنِ بِبَابِلَ هَـُرُوتَ وَمَـٰرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحُنُ فِتُ نَةً فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ وَمَاهُم بِضَارِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُوا لَمَن الشُّرَّياهُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ

السُّحْرَ . الخَدْعَ .

شَرَوا - بَاعُوا . الإنْزالُ - الإلْهَامُ .

عَلَّى مُلْكِ سُلَيْمَان - فِي عَهْدِ سُلَيْمَانَ.

(آمَنُوا)

(١٠٣) \_ وَلَوْ النَّهُمْ آمَنُوا الإِيمَانَ الحَقَّ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَبِكِتَابِهِمُ اللَّذِي يَبُشُرُ بِمُحَمَّدِ ﷺ وَآتَقُوا الله بِالمُحَافَظَةِ عَلَى أَوَامِرِهِ وَآجُتِنَابِ نَـوَاهِيهِ لَكَانَ ثَوَابُ اللهِ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ خَيْراً لَهُمْ مِمَّا آخْتَارُوا لِأَنْفُسِهمْ، وَرَضُوا

يبسور لَكَانَ ثَوَابُ اللهِ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّا آخْتَارُواَ لِإِنْفُسِهِمْ، وَرَضُوا بِهِ مِنَ المَنَافِعِ وَالمَصَالِحِ الدُّنْيُويَّةِ، لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى شَيءٍ مِنَ العِلْمِ

> الصّحِيح . المَثُوبةُ - الثّوابُ العَظِيمُ .

(آمَنُوا) (رَاعِنَا) (لِلْكَافِرِينَ) (يَا أَيُّهَا)

(١٠٤) ـ كَانَ الأَنْصَارُ يَقُولُونَ لِللرَّسُولِ ﷺ حِينَمَا يُتْلُو عَلَيهِمِ الوَّحْيَ: رَاعِنَا (أَيْ تَمَهَّلُ عَلَينا في التّلاوَةِ حَتَّى نَعِيَ مَا تَقُرَّؤُهُ عَلَيناً).

وَكَانَ اليَهُودُ يَسْتَعْمِلُونَ هَذَا التَّعْبِيرَ في مُخَاطَبَتِهِمْ لِلرَّسُـولِ ﷺ وَهُمْ يَتَظَاهَرُونَ بَأَنَّهُمْ يَرِيدُونَ أَنْ يَقُولُوا لَهُ: (ارْعِنَا سَمْعَكَ).

. وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يُعِيلُونَ الكَلِمَاتِ بَعْضَ الشَّيءِ، وَيُورُونَ بِها عَنِ الرُّعُونَةِ. (دَاءَ أَنْ فِي الْعُنْ يَّهِ مَوْنَاهَا شَرُّكُ فَيَّالُهُ اللهِ زَمَالُ وَالْمُونَاوُهُ وَمَنَا الْمُ

(وَرَاعِينُو فِي العِبْرِيَّةِ مَعْنَاهَا شِرَّيرٌ). فَنَبَّهَ الله تَعَالَى رَسُولَهُ وَالمُوْمِنِينَ إلى ذَلِكَ، وَنَهَاهُمْ عَنِ آسْتِعْمَالِ هَذِهِ الكَلِمَةِ فِي مُخَاطَبَةِ الرَّسُولِ. وَأَمَرَهُمُّ ذَلِكَ، وَنَهَاهُمْ مِنْ كَلِمَةِ (رَاعِنَا)، كَلِمَةَ (انْظُرْنا).

وَيَتَوَعَّدُ اللهُ تَعَالَى اليَهُودَ الكَافِرِينَ بِالعَذَابِ الأليمِ الذِي أَعَدَّهُ لَهُمْ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ، وَسُوءِ أَدَبهمْ بحَقِّ الرَّسُولِ الكَريم .

كَفْرِهِم، وَسُوءِ الْأَبِهِم بِلَحْق الرَّسُونِ الْكَرِيمِ. رَاعِناً - ارْعِنا سَمعَكَ، أَوْ تَمَهَّل عَلَيناً.

انْظُرْنَا \_ آنْظُرْ إِلَيْنَا أَوِ آنْتَظِرْنَا أَوْ تَأَنَّ عَلَيْنَا.

(أهْل ِ الْكِتَابِ)

(١٠٥) ـ إِنَّ الذِينَ عَرَفْتُمْ حَالَهُمْ مَعَ أَنْبِيائِهِمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، هُمْ حَسَدَةً لَكُمْ لاَ يُرِيدُونَ أَنْ يُصِيبَكُمْ خَيْرٌ مِنْ رَبَّكُمْ، وَلاَ أَنْ يَتَرَسَّخَ دِينُكُمْ، وَلاَ أَنْ يَتَرَسَّخَ دِينُكُمْ، وَلاَ أَنْ يَتَنَبَّتِ أَرْكَانُهُ. وَالمُشْرِكُونَ مِشْلُ أَهْلِ الكِتَبَابِ فِي كُـرْهِهِمْ لَكُمْ، وَحَسَدِهِمْ إِيَّاكُمْ، وَتَمَنِّهِمْ أَنْ تَدُورَ عَلَى المُسْلِمِينَ الدَّوائِرُ، وَأَنْ يَنتَهِيَ أَمْرُ الإِسْلامِ وَالمُسْلِمِينَ. وَحَسَدُ الحَاسِدِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَاخِطً عَلَى رَبِّهِ، مُعْتَرِضٌ عَلَى حُكْمِهِ وَحِكْمَتِهِ، لِأَنْهُ أَنْعَمَ عَلَى المَحْسُودِ بِمَا أَنْعَمَ، وَبَهِ، مُعْتَرِضٌ عَلَى حُكْمِهِ وَحِكْمَتِهِ، لِأَنْهُ أَنْعَمَ عَلَى المَحْسُودِ بِمَا أَنْعَمَ،

مِنْ خَلَقًّ وَلَيِنْسَ مَاشَكُرُوْاْجِهِ أَنفُسَهُمُّ لَوْكَانُواْيِعْ لَمُونَ

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّـقَوْا لَمَثُوبَةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ

يَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَ اوَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُواُّ وَلِلْكَ فِرِينَ عَدَابٌ الْلِيهُ الْلِيهُ

شَايُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ اَهْلِ الْكِنْبِ وَلَا الْشُركِينَ اَن يُنزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِن زَيِكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَنْصُ

ذُو ٱلْفَضَٰ لِٱلْعَظِيمِ

وَاللهُ لاَ يُضِيرُهُ سَخَطُ السَّاخِطِينَ، وَلا يُحوَّلُ مَجَارِي نِعْمَتِهِ حَسَدُ الحَاسِدِينَ، فَهُوَ يَخْتَصُّ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ وَهُوَ صَاحِبُ الفَضْلِ العَظِيمِ عَلَى مَنِ آخْتَارَهُ لِلنَّبُوَّةِ، وَهُوَ صَاحِبُ الإِحْسَانِ وَالمِثَّةِ عَلَى عِبَادِهِ.

(آيَةٍ

(١٠٦) يُبِيَّنُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ قَدْ يَأْمُرُ بِالشَّيءِ، لِمَا يَعْلَمُهُ فِيهِ مِنَ المَصْلَحَةِ، ثُمَّ يَنْهَى عَنْهُ لِمَا يَرَى فِي ذَلِكَ مِنَ الحَيْرِ حِينِيْدِ، فَهُو لا يُبَدِّلُ حُكْماً مِنَ الأَحْيَرِ حِينِيْدِ، فَهُو لا يُبَدِّلُ حُكْماً مِنَ الأَحْكَم المُنْلَقِ عَلَى رَسُولِهِ أَوْ يَمْحُوهُ إلا جَاءً بِحُكْم أَرْفَقَ مِنَ الحُكْم المَنْسُوخِ بِالمُكَلِّفِينَ، وَخَيْرٍ لَهُمْ فِي المَنْفِعَةِ أَوْ مِنْلِهِ. وَيُنَبِّهُ اللهُ نَبِيَّةُ إلى أَنَّهُ تَعَالَى قَادِرً عَلَى كُلِّ شَيءٍ، وَهُو المُتَصَرِّفُ المُطْلَقُ لِي الْكَوْنِ وَمَا فِيهِ، فَبُحِلُ مَا يَشَاءُ، وَيُحَرِّمُ مَا يَشَاءُ، وَهُو اللّذِي يَحْكُمُ فِي الْكَوْنِ وَمَا فِيهِ، فَبُحِلُ مَا يَشَاءُ، وَيُعَرِّمُ مَا يَشَاءُ، وَهُو الذِي يَحْكُمُ بِمِا يُرِيدُ وَلَا مُعَقِّبَ عَلَى حُكْمِهِ، وَعَلَى المُؤْمِنِينَ إطاعَةُ أَمْرِ رَبِّهِم، وَاتَمَاعُ رَسُولِهِ عَلَى إِلَى الْمُؤْمِنِينَ إطاعَةُ أَمْرٍ رَبِّهِم، وَاتَمَاعُ وَسُولِهِ عَلَى المُؤْمِنِينَ إطاعَةُ أَمْرٍ رَبِّهِم، وَاتَمَاعُ وَسُولِهِ عَلَى المُؤْمِنِينَ إطاعَةُ أَمْرٍ رَبِّهِم، وَاتَمْرَامُ وَسُولِهِ عَلَى المُؤْمِنِينَ إطاعَةُ أَمْرٍ رَبِّهِم، وَاتَمْرَامُ وَسُولِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إطاعَةُ أَمْرٍ رَبِّهِم، وَاللّذِي يَمُ وَاللّذِي يَعْلَى المُؤْمِنِينَ إلْمُ اللّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ إلَيْ اللّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ إلْمُ الْمُؤْمِنِينَ إلَيْمِ اللّهُ وَاللّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إلَيْمُ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ فِي تَصْدِيقِ مَا أَحْبَرُ بِهِ .

(نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ رَدًّا عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَالْيَهُودِ حِينَ قَالُوا: أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مُحَمَّدِ يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ بِأَمْرٍ ثُمَّ يَنْهَاهُمْ عَنْهُ وَيَأْمُرُهُمْ بِخِلافِهِ، وَيَقُولُ اليَّوْمَ قَوْلاً وَيَرْجِعُ عَنْهُ غَداً)؟ قَوْلاً وَيَرْجِعُ عَنْهُ غَداً)؟ النَّسْخُ -الإِزَالَةُ.

. الإنْسَاءُ - إِذْهَابُ الآيَةِ مِنْ ذَاكِرَةِ النَّبِيِّ بَعْدَ تَبْلِيغِها إِلَيهِ .

(السَّمَاوَاتِ)

(١٠٧) يُنَبِّهُ اللهُ تَعَالَى نَبِيِّه ﷺ إِلَى أَنَّهُ تَعَالَى وَحْدَهُ هُوَ مِالِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض، وَلَيْسَ لِلنَّاسِ مِنْ دُونِهِ مِنْ نَاصِرٍ، وَعَلَى الخَلْقِ السَّمْاوَاتِ وَالطَّاعَةُ لِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، لَهُ أَنْ يَنْسَخَ مَا يَشَاءُ مِنَ الأَحْكَامِ، السَّرْعِيَّة، وَالأَحْكَامُ الخُلْقِيَّة قَدْ تَكُونُ فِيها مَصْلَحَةٌ فِي وَقْتٍ، وَتَكُونُ مَفْسَدَةً فِي وَقْتٍ آخَرَ.

الوَلِيُّ - القَريبُ والصَّدِيقُ. النَّصِيرُ - المُعِينُ.

(أَنْ تَسْأَلُوا) (كما سُئِلَ) (بالإِيمَانِ).

(١٠٨) نَهَى اللهُ المُؤْمِنِينَ عَنْ كَثْرَةِ السَّوَالِ لِلنَّبِيِّ ( ﷺ) عَنِ الأَشْيَاءِ قَبْلَ وُمُوعِهَا، عَلَى وَجْهِ التَّعَنَّتِ وَالاَقْتِرَاحِ ، كَمَا سَأَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مُوسَى تَكْذِيباً وَعِنَاداً وَتَعَنَّتاً، فَقَالُوا لَهُ: أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً . وَشَبَّهُ اللهُ حَالَ الذِينَ عَدُلُوا عَنْ تَصْدِيقِ الأَنْبِياءِ وَاتُبَاعِهِمْ، وَالطَّاعَةِ لَهُمْ، إِلَى مُخَالَفَتِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ وَالاقتراحِ عَلَيهِمْ بِالأَسْئِلَةِ التِي لاَ يَحْتَاجُونَ إِلَيها، وَإِنَّمَا

فَ مَا نَنسَخ مِنْ ءَايَةٍ أَوَ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ مَا نَفسَخ مِنْ ءَايَةٍ أَوَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِّ مِثْلِهَ أَلَمْ مَعْلَمُ أَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ

شَيْءِ قَدِيرُ

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللّهَ لَهُ، مُلْكُ السّمَنُوَتِ وَالْأَرْضُّ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ

﴿ أَمْ تُرِيدُوبَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمُ كَمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْصُفْرَ بِالْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ يَفْعَلُونَ ذٰلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّعَنَّتِ وَالكُفْرِ، بِحَالِ الذِي خَرَجَ مِنَ الإِيمَانِ الْمَانِ الْكُفْرِ وَالضَّلَالَةِ، فَضَلَّ الطَّرِيقَ المُسْتَقِيمَ.

(يُروَى فِي سَبَب نُزُولِ هَٰذِهِ الآيَةِ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خُزَيْمَةَ وَوَهَبَ بْنَ زَيْدٍ قَالاً لِلنَّبِيِّ عَلَى الْمُنْفَارَ نَتْبَعْكَ) تَالاً لِلنَّبِيِّ عَلَى الْمُنْفَارَ نَتْبَعْكَ) السُّوَّالُ - الاقْتِراحُ المَقْصُودُ بِهِ التَّعَنَّتُ.

السوال - الا فتراح المفصود به التعنت بَدُّلَ وَتَمَدُّلَ - جَعَلَ شَيْئاً مَوْضِعَ شَيءٍ .

### (أَهْلِ الْكِتَابِ) (بَعْد إيمَانِكُم)

(١٠٩) يُحَدُّرُ الله تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ مِنْ أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ، وَهُمُ الْيَهُوهُ هُنا، يَكْرَهُونَ المُسْلِمِينَ، وَيُبْطِئُونَ لَهُم العَدَاوَةَ، وَهُمْ يَعْمَلُونَ جَاهِدِينَ عَلَى رَدِّ المُسْلِمِينَ عَنْ دِينِهِمْ، وَعَلَى إِعَادَتِهِمْ إِلَى الكُفْرِ، وَذٰلِكَ بِسَبَبِ حَسَدِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ، وَخَوْفِهِمْ مِنْ أَنْ يَنْتَقِلَ السُّلطَانُ إلى المُسْلِمِينَ، بَعْدَ أَنْ تَأَكَّدُوا مِنْ أَنَّ الرَّسُولَ صَادِقَ فِي رِسَالَتِهِ، وَأَنَّ مَا أَنزِلَ إليه هُو الحَقُ مِنْ عِنْ عِنْ اللهِ . ثُمَّ يَأْمُرُ الله المُشْمِينَ بِأَنْ يَعْفُوا عَنْ هٰولاءِ الكُفَّارِ الحُسَّادِ، مِنْ عِنْدِ اللهِ . ثُمَّ يَأْمُرُ الله المُشْمِينَ بِأَنْ يَعْفُوا عَنْ هٰولاءِ الكُفَّارِ الحُسَّادِ،

أَوِ الفَتْحِ ، وَاللهُ قَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيءٍ . (هٰـذا الْمَقْطَعُ مِنَ الآيةِ : ﴿ فَاعْفُـوا وَآصْفَحُوا حَتَّى يَـاْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ ﴾ مَنْسُوخٌ بِآلِيةِ السَّيْفِ، ﴿ فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَـدْتُمُوهُمْ ﴾ (١) ، وَبَقَـوْلِهِ تَصَالَى ﴿ فَاتِلُوا الدِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا باليَوم الآخِر وَلا

وَيَأَنْ يَصْفَحُوا عَنْهُمْ، وَبَأَنْ يَحْتَمِلُوا أَذَاهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ بِالنَّصْرِ

يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ \* وَلا يَدِينُونَ دِينَ الحَقَّ مِنَ اللَّايِنَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجزْيَةَ عَنْ بَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (٣).

#### (الصَّلَاةَ) (وآتُوا) (الزُّكَاةَ)

(١١٠) يَحُثُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ عَلَى الاَسْتِعَالَ بِمَا يَنْفَعُهُمْ فِي الدُّنْيا، وَيُسَاعِدُهُمْ عَلَى تَحْقِيقِ النَّصْرِ الذِي وَعَدَهُمْ بِهِ، وَبِمِا يَنْفَعُهُمْ فِي الآخِوَةِ، وَيُوصِلُهُمْ إلى الفَوْزِ بِجَنَّةِ اللهِ وَرِضُوانِهِ، مِثلِ إِقَامَةِ الصَّلاةِ، وَإِنَّاءِ الزِّكَاةِ حَتَّى تَطْمَرُنَّ نُفُوسُهُمْ إلى رِضَا اللهِ وَرِضُوانِهِ، وَإِلَى حُسْنِ العَاقِبَةِ فِي الأَخِرَةِ، فَتَكُونَ أَنْبَتَ عَلَى تَحَمَّلِ الصَّعَابِ والشَّدَائِدِ. العَاقِبَةِ فِي الأَخِرَةِ، فَتَكُونَ أَنْبَتَ عَلَى تَحَمَّلِ الصَّعَابِ والشَّدَائِدِ. وَيَعْدِلُمُ اللهُ المُؤْمِنِينَ أَنَّ كُلُّ مَا يُقَدِّمُونَةُ لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ عَمَل صَالِح وَخَيْرٍ وَشَوْنَ مِنْ عَمَل صَالِح وَخَيْرٍ يَجِدُونَ ثَوَابَةُ عِنْدَ اللهِ مَحْفُوظاً لِيَومِ الحِسَابِ، لا يَضِيعُ عَلَيهِمْ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ فَوَظاً لِيَومِ الحِسَابِ، لا يَضِيعُ عَلَيهِمْ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ عَلَى جَمِيع أَعْمَالِهِمْ. وَبَصِيرَةٍ بِمَا يَعْمَلُونَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرَّ، وَأَنَّهُ سَبُجَازِيهِمْ عَلَى جَمِيع أَعْمَالِهِمْ.

# ٥ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ

اَلْكِنْكِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِ مِ مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ مَّ إِنَّ اللَّهَ عَلَى حَلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(الله عَلَيْهُ وَالْوَا الْعَهَلُوةَ وَالْوَا الْعَهَلُوةَ وَالْوَا الْعَهَلُوةَ وَالْوَا الْعَهُمُ الْرَاكُونَ الْمَائُونَ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الآية ٥ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٩ من سورة التوبة.

( وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىُّ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمُّ قُلُ هَـَاتُواْ بُرَهَانَكُمُّمْ إِن كُنـتُدً صَددة من

﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ وَلِلَهِ وَهُوَ مُحْسِبُ ثُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ وَعِندَ رَبِّهِ وَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

إِنَّ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰ رَىٰ }

عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئْبُ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَايعَلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ مِوْمً ٱلْقِيكَمَةِ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ مِوْمً ٱلْقِيكَمَةِ

### (نصارى) (بُرْهَانَكُم) (صَادِقِينَ)

(١١١) ـ ادُّعَى اليَهُودُ، وَادَّعَتِ النَّصَارَى أَنَّهُ لَنْ يَدْخُـلَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَى مِلْتِهِمْ هُمْ. فَرَدُ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِمْ فَائِلاً: تِلْكَ أَشْيَاءُ يَتَمَنَّوْنَهَا عَلَى اللهِ بِغَيرِ وَجْهِ حَقَّ، وَلَيْسَ لَهُمْ دَلِيلٌ ولا حُجَّةٌ عَلَى مَا يَقُولُونَ. فَإِنْ كَانَ لِدَعْوَاهُمْ هٰذِهِ أَسَاسٌ فَلْيَاتُوا بِبُرْهَانٍ عَلَيها. وَبِمَا أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ إِقَامَةَ الدَّلِيلِ عَلَى دَعْوَاهُمْ هَذِهِ فَهُمْ إِذاً كَاذِبُونَ مُتَخَرِّصُونَ.

الْأَمَانِيُّ - مَا يَتَمَنَّاهُ المَرْءُ وَلَا يُدْرِكُهُ أَوْ هِيَ مَا لا حُجَّةَ عَلَيهِ.

(١١٢) - وَيَرُدُ اللهُ تَعَالَى عَلَى دَعْوَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى تِلْكَ فَيَقُول لَهُمْ: بَلَى سَيَدُخُلُ الجَنَّة الذِينَ يُسْلِمُونَ وُجُوهَهُمْ للهِ، وَيَنْقَادُونَ لِأَمْرِهِ مُطِيعِينَ مُخْلِصِينَ، وَهُمْ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، فَهُولاءِ يُسوَفِّهِمْ رَبُّهُمْ ثَسوَابَ أَعْمَالِهِمْ، وَيُدْخِلُهُم الجَنَّة، وَيُدْهِبُ عَنْهُمُ الخَوْفَ وَالحَزَنَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَلاَ خَوْفَ عَلَيهِمْ فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَهُ مِنَ الأَمْرِ، وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ عَلَى مَا يَتُرْكُونَهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنيا. فَرَحْمَةُ اللهِ لاَ يَخْتَصُّ بِهَا شَعْبُ دُونَ شَعْبٍ، وَكُلُّ مَنْ عَمِلَ لَهَا، وَأَخْلَصَ فِي عَمَلِهِ، كَانَ مِنْ أَهْلِهَا.

أَسْلَمَ وَجْهَهَ - آنْقَادَ مُخْلِصاً.

#### (النَّصَارَى) (الْكِتَابَ) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

آلاً اللهِ وَعَلَمُ وَفَدُ مِنْ نَصَارَى نَجْرَانَ مِنَ الْيَمْنِ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَعَلَمُ فَجَاءُهُمْ أَحْبَارُ يَهُودِ المَدِينَةِ فَتَنَازَعُوا عِنْدُ رَسُولِ اللهِ، فَقَالَ يَهُودِيُّ لِلنَّصَارَى: مَا أَنْتُمْ عَلَى شَيءٍ مِنَ الدَّيْنِ الصَّحِيح ، وَكَفَرَ بِعِيسَى وَبِالإِنْجِيلِ . وَقَالَ نَصْرَانِيُّ مِنَ الوَفْدِ لِلْيَهُودِ: مَا أَنْتُمْ عَلَى شَيءٍ، وَكَفَرَ وَبِالإِنْجِيلِ . وَقَالَ نَصْرَانِيُّ مِنَ الوَفْدِ لِلْيَهُودِ: مَا أَنْتُمْ عَلَى شَيءٍ، وَكَفَرَ لِبُنَّوَةٍ مُوسَى وَبِالتُورَاةِ . مَعَ أَنَّ عِيسَى جَاءَ مُتَمّماً شَرْعَ التَّورَاةِ لا نَاقِضاً لَهُ. وَقَدْ كَفَرَ وَلَا يَعْمِدُ كَفَرُوا بِعُيسَى وَبَينَ أَيدِيهِم التَّورَاةُ، وَفِيهَا أَحَدُ اللهُ المِيئَاقَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِعِيسَى وَبَينَ أَيدِيهِم التَّورَاةُ، وَفِيهَا أَحَدُ اللهُ المِيئَاقَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ مُوسَى بِتَصْدِيقِ بُنُوقً عِيسَى، وَجَاءَ عِيسَى بِتَصْدِيقِ مُوسَى عَلَى لِسَانِ مُوسَى بِتَصْدِيقِ بُنُوقً عِيسَى، وَجَاءَ عِيسَى بِتَصْدِيقِ مُوسَى عَلَى لِسَانِ مُوسَى بِتَصْدِيقِ بَنْهُ وَيَهَا أَحَدُ اللهُ المِيئَاقَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَنَجَابِهِ ، وَنَصَارَى الوَقْدِ كَفَرُوا بِمُوسَى، وَجَاءَ عِيسَى بِتَصْدِيقِ مُوسَى وَبَنَادِهُ وَكِتَابِهِ ، وَنَصَارَى الوَقْدِ كَفَرُوا بِمُوسَى، وَجَاءَ عِيسَى بِتَصْدِيقِ مُوسَى وَبُنَادِهُ وَكِتَابِهِ ، وَنَصَارَى الوَقْدِ كَفَرُوا بِمُوسَى، وَهٰذا مُخَالِفٌ لِمَا فِي كَتَابِهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَكَالَهُ وَلاء مِنَ الْجَاهِلِينَ ، الذِينَ تَجَاحَدُوا كُفُرا وَ بِالنَّبُواتِ ، مِثْلَ هٰذِهِ الْأَقْوالِي وَلَى الْمَالِ فِيمَا الْخِيارَةِ وَالْمَوْلِ فِيمَا الْخِيارَةُ وَلَاء مِنَ الْجَاهِلِينَ ، الذِينَ كَالْمُولُ هُ الْمُؤْلِو العَالِو فِيمَا الْخِيامَةِ ، وَيَفْصِلُ بَيْنَهُ مُنَاوِمُ الْعَيَادُ وَلِي النَّهُ وَالْمَ وَا عِنَاداً وَحَسَداً ، وَكَفَرُوا فِيهِ الْمُولِ عَنَاداً وَحَسَداً ، وَكَفُرُوا فِيهِ الْمُولِ عَنَاداً وَحَسَداً ، وَكَفَرُوا فِيهِ الْمُعَلِقُ وَلِهُ مِنَ الْمُعَلَى فَيَعْمُ الْمُولِ عَنَاداً وَنَادِي فِيمَا الْمُعَلِقُ اللهُ الْعَلَامُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُولِ اللهِ اللهُ الْمُؤْلِ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِ عَلَى الْم

# الله وَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنعَ مَسَاجِد

اللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ. وَسَعَىٰ أَلَّ فِي خَرَابِهِا أَوْلَيَهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَلَّ فِي خَرَابِهِا أَوْلَيَهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَلَّ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللْهُ فَي اللَّهُ فَي اللْعُلِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللِهُ فَيْ اللْعُلِيْ اللَّهُ فَي

#### (مَسَاجد) (أُولَئِك) (خَائِفِينَ) (الأَخِرَةِ)

(١١٤) - يُشيرُ اللهُ تَعَالَى فِي هَٰذِهِ الآيَةِ إِلَى مَا وَقَعَ مِنَ القَائِدِ الرُّومَانِيِّ الْذِي هَاجَمَ بَيْتَ المَقْدِسِ بَعْدَ مِيلادِ السَّيِدِ المَسِيحِ ، عَلَيهِ السَّلامُ ، بِنَحْو سَبْعِينَ سَنَةً ، بِتَحْرِيضٍ مِنَ النَّصَارَى الذِينَ هَرَبُوا إلى رُومَا تَخَلُّصاً مِنْ ظُلم اليهُودِ وَطُغْيَانِهِمٌ وَمُوَامَراتِهِمْ ، فَدَحَلَ القُدْسَ وَخَرَبَهَا ، وَخَرَّبَهَا ، اليَهُودِ وَلُغْيَانِهِمْ وَأَحْرَقَ التَّورَاةَ . وَكَانَ المَسِيحُ قَدْ أَنْذَرَ الْيَهُودِ بِذَلِكَ .

وَفِي هٰذِهِ الآية يُعَرِّضُ اللهُ تَعَالَى بِالكَافِرِينَ الذِينَ يَمْنَعُونَ النَّاسَ مِنَ الدُّخُولِ إلى مَسَاجِدِ اللهِ وَبُيُوتِهِ، لِيَذْكُرُوا فِيها آسمَهُ بِالتَّسْبِيحِ والصَّلاةِ، وَيَسْعَوْنَ فِي خَرَابِ هٰذِهِ المَسَاجِدِ.

وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ هَوْلاءِ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَلاَ أَحَدَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ ظُلْماً. وَيَجِبُ أَنْ لاَ يَدْخُلَ هَوُلاءِ الظَّالِمُونَ إلى بُيُوتِ اللهِ - إِذَا قَدَرَ المُسْلِمُونَ عَلَيهِمْ - إِلَّا وَهُمْ أَذِلَّةٌ يَدْفَعُونَ الجِزْيَةَ، أَوْ فِي ظِلِّ هَدْنَةٍ يَعْقِدُونَهَا مَعَ المُسْلِمُونَ، فَيَدْخُلُونَ المَسَاجِلَة وَهُمْ خَايْفُونَ مِنَ أَنْ يَبْطِشَ بِهِمُ المُسْلِمُونَ. وَهُولاءِ الظَّالِمُونَ قَدْ أَعَدَّ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ خِزْياً فِي الحَيَاةِ الدُّنيا، بِأَنْ سَلَّطَ المُسْلِمِينَ عَلَيهِمْ، وَأَطْفَرَهُمْ بِهِمْ، وَأَعَدُّ لَهُمْ فِي الدِّنِورَةِ عَذَاباً عَظِيماً جَزَاءَ ظُلْمِهمْ وَكُفْرِهِمْ.

(وَقِيلَ إِنَّ المَعْنَى هُوَ: مِنْ مَظَاهِرِ عِدَاءِ هٰذِهِ الطَّوائِف بَعْضِهَا لِبَعْض أَنَّ بَعْضَهُمْ خَرَّبَ مَعَابِدَ الطَّوائِفِ الأَخْرَى، وَمَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَقْتَرِفُوا مِثْلَ هُذَا الجُرْمِ الخَطِيرِ، وَإِنَّمَا كَانَ عَلَيهِمْ أَنْ يَحْفَظُوا لِلْمَعَابِدِ حُرْمَتَهَا، وَأَنْ لا لَيَحْفَظُوا لِلْمَعَابِدِ حُرْمَتَهَا، وَأَنْ لا يَمْنَعُوا غَيْرَهُمْ مِنْ أَنْ يَذْكُر آسْمَ اللهِ فِيهَا).

#### (وَاسِعُ)

(١١٥) - بَعْدَ أَنْ هَاجَرَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى المَدِينَةِ كَانَ يُصَلِّي مُتَّجِهاً إِلَى بَيْتِ المَقْدِس ، وَلٰكِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الكَعْبَةَ قِبْلَةَ أَبِيهِ إِبْراهِيمَ وَيَدْعُو اللهَ وَيَقَلِّبُ طَرْفَهُ فِي السَّمَاءِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيهِ قَوْلَهُ: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْنُولِينَةً تَرْضَاها ﴿ (١). فَقَالَ يَهُودُ المَدِينَةِ: مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِم التِي كَانُوا عَلَيْها؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ الآيَةَ.

وَلِلَهِ الْمُشْرِقُ وَالْغُرِبُ فَأَيْنَمَا

ثُولُواْ فَثَمَّ وَجُدُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

وَ سِعُ عَلِيهُ

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٤ من سورة البقرة.

وَمَعْنَى الآيَةِ: إِنَّ المَشْرِقَ وَالمَعْرِبَ كُلُّ ذٰلِكَ للهِ، وَإِلَى أَيُّ مَكَانٍ آتَّجَهَ الإِنسَانُ في صَلَاتِهِ كَانَ تَوَجُّهُهُ إلى اللهِ، لاَ يَقْصِدُ بِصَلَاتِهِ غَيْرَهُ، فَلاَ يَخُلُو مَكَانٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى. وَاللهُ وَاسِعُ لا يُحْصَرُ وَلا يُحَدُّ، يَسَعُ خَلْقَهُ بِالكِفَايَةِ وَالجُودِ، وَهُوَ عَلِيمٌ بِأَعْمَالِهِمْ، لاَ يَغِيبُ عَنْهُ شَيءُ مِنْهَا.

### (سُبْحَانَهُ) (السَّماوَاتِ) (قَانِتُونَ)

(١١٦) - رَدُّ اللهُ تَعَالَى بِهِذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ عَلَى النَّصَارَى الذِينَ آدَّعَوْا أَنَّ المَسيحَ هُو آبُنُ اللهِ، وَعَلَى فِثَةٍ مِنَ اليَهُودِ آدَّعَتْ أَنَّ عُزَيْراً آبْنُ اللهِ، وَعَلَى فِثَةٍ مِنَ اليَهُودِ آدَّعَتْ أَنَّ عُزَيْراً آبْنُ اللهِ، فَكَذَّبُهُمْ جَمِيعاً فَعَلَى فِثَةٍ مِنَ المُشْرِكِينَ آدَّعَتْ أَنَّ المَلاَئِكَةَ بَنَاتُ اللهِ، فَكَذَّبُهُمْ جَمِيعاً فِي دَعَاوَاهُمْ، تَنَزَّهَ آسُمُهُ وَتَقَدَّسَ، فَلَيسَ الأَمْرُ كَمَا آفْتَرَوْا وَكَذَبُوا، وَإِنَّما هُو دَعَاوَاهُمْ، تَنَزَّهَ آسُمُهُ وَتَقَدَّسَ، فَلَيسَ الأَمْرُ كَمَا آفْتَرَوْا وَكَذَبُوا، وَإِنَّما هُو إِلَه وَاحِدٌ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، وَلا وَلَدُ، لَهُ مُلْكُ الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَجَمِيعُ مَنْ فِيهِنَّ مُقِرَّ لَهُ بِالمُبُودِيَّةِ وَالطَّاعَةِ.

قَانِتُونَ ـ مُقِرُّونَ للهِ بِالعُبُودِيَّةِ وَالطَّاعَةِ .

سُبْحَانَهُ - تَنَزُّهَ وَتَقَدَّسَ.

#### (السَّمَاوَاتِ)

(١١٧) - إِنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمُبْدِعُهَا عَلَى غَيْرٍ مِثَالٍ سَبَقَ وُجُودُهُ، فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا، أَوْ أَرَاد تَنْفِيذَ أَمْرٍ فَضَاهُ قَالَ لَهُ: كُنْ. فَيَكُونُ الشَّيءُ لِتَوِّه، فَهُو تَعَالَى لا يَحْتَاجُ إِلَى نَسْلٍ أَوْ وَلَـد، تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ وَتَعَالَى.

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ . مُبْدِعُ السُّمَاوَاتِ وَخَالِقُهَا عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ .

#### (آيَةُ) (تَشَابَهَتْ) (الأيَاتِ)

(١١٨) - وَقَالَ الكُفَّارُ الذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً عَنِ النَّبُوَّاتِ، وَعَمَّا يَصِحُّ أَنْ يُعَطَّهُ الْأَنبِياءُ مِنَ الآيَاتِ: هَلاَ يُكَلِّمُنَا اللهُ وَيَقُولُ لَنَا إِنَّكَ رَسُولُهُ حَقَّا، أَوْ يُعْطَهُ النَّبِياءُ مِنَ الآيَاتِ: هَلاَ يُكَلِّمُنَا اللهُ وَيَقُولُ لَنَا إِنَّكَ بَشَرُ مِثْلُنَا. وَهَالاً يُرْسِلُ إِلَينَا مَلَكَا فَيُخْبِرُنا بِذَلِكَ، كَمَا كَلَّمَكَ، وَأَنْتَ بَشَرُ مِثْلُنَا. وَهَالاً تَأْتِينَا بِبُوهَانِ إِلَى المَقْولُونَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّعَنَّتِ والاسْتِكْبَارِ وَالتَّعْجِينِ، لاَ لِلْوُصُولِ إِلَى الحَقِيقَةِ، وَجَلاَءِ الغَوَامِض، وَقَدْ قَالَ مِثْلَ هٰذِهِ الأَقْوالِ، التِي يُرادُ بِهَا التَّعَنَّتُ والمِنَادُ، الغَوامِض، وَقَدْ قَالَ مِثْلَ هٰذِهِ الْأَقُوالِ، التِي يُرادُ بِهَا التَّعَنَّتُ والمِنَادُ، مَنْ جَاءَ قَبْلُهُمْ مِنَ الْأَمْمِ السَّالِفَةِ، فَسَأَلُ اليَهُودُ مُوسَى أَنْ يَرَوْا اللهَ مَنْ تَقَدَّمُهُمْ فِي الكُفْرِ عَلَوبَ مَنْ تَقَدَّمُهُمْ فِي الكُفْرِ جَهْرَةً، فَأَشْبَهَتْ قُلُوبُ مُشْرِكِي الْعَرَبِ قُلُوبَ مَنْ تَقَدَّمُهُمْ فِي الكُفْرِ

(إِنَّ وَقَالُواْ اَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَّ اللَّهُ وَلَدَّ اللَّهُ وَلَدَّ اللَّهُ وَلَدَّ اللَّهُ وَلَدَّ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَاللَّرْضَ كُلُّ لَهُ وَاللَّرْضَ كُلُّ لَهُ وَاللَّرْضَ كُلُّ لَهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا لَاللْمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُواللَّهُ وَالْمُوالِمُو

﴿ يَعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْحَالِمَ وَالْمَا الْمُوالِكُونَ اللَّهُ اللَّ

وَالْعُتُوِّ وَالْعِنَادِ. وَقَدْ بَيِّنَ اللهُ الدَّلَالَاتِ، وَأَقَامَ الحُجَجَ عَلَى صِدْقِ الرَّسُولِ بِمَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى مَزِيدٍ مِن الْأَدِلَّةِ، لِمَنْ كَانَ فِي قُلُوبِهِمْ إِيمَانً. الرَّسُولِ بِمَا لَا يَحْتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، فَهُؤلاءِ لَا يُؤْمِنُونَ مَا الذِينَ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، فَهُؤلاءِ لَا يُؤْمِنُونَ مَا الذِينَ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، فَهُؤلاءِ لَا يُؤْمِنُونَ مَا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حَتَّى يَرَوُا العَذَابَ الألِيمَ.

(وَرَوَى آبْنُ عَبَّاسِ فِي سَبَبِ نُزُولِ هِذِهِ الآيَةِ أَنَّ رَافِعَ بْنَ حَرْمَلَةَ قَالَ لَـ اللهِ ﷺ : مَا مُحَمَّدُ إِنْ كُنْتَ رَسُولَ اللهِ كَمَا تَقُولُ فَقُالْ للهِ أَنْ

لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : يَا مُحَمَّدُ إِنْ كُنْتَ رَسُولَ اللهِ كَمَا تَقُولُ فَقُلْ للهِ أَنْ يُكَلِّمَنَا حَتَى نَسْمَعَ كَلَامَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ). (١١٩) - يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِنَبيَّه ﷺ : إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بالشَّيءِ النَّابِ الحَقِّ لِتُبشَّرَ بِهِ مَنْ عَصَى وآسْتَكْبَرَ، لاَ لِتُجْبِرَ النَّاسَ عَلَى الْكَفْر وَالعِنَادِ، فَلاَ يَضُرَّنَكَ تَكْذِيبُ الإَيمَانِ، فَلاَ عَلَى الْكُفْر وَالعِنَادِ، فَلاَ يَضُرَّنَّكَ تَكْذِيبُ

المُكَذِّبِينَ، فَأَنْتَ لَمْ تُبْعَثْ مُلْزِماً وَمُجْبِراً، فَتَكُونَ مُقَصِّراً إِذَا لَمْ يُؤْمنُوا

الحَقُّ مالشَّيءُ النَّابِتُ الذِي لَا شَكَّ فِيهِ.

(النَّصَارَى) (وَلَئِن) (۱۲۰۱ کَانَ النَّـــُ ﷺ

(١٢٠) ـ كَانَ النّبِيُ عَلَيْهِ إِعْرَاضُهُمْ عَنْ إِجَابِةِ دَعْوَتِهِ، وَإِلْحَافُهُمْ في غَيْرِهِمْ، لِذٰلِكَ كَبُرَ عَلَيهِ إِعْرَاضُهُمْ عَنْ إِجَابِةِ دَعْوَتِهِ، وَإِلْحَافُهُمْ في مُجَاحَدَتِهِ، فَأَزَادَ اللهُ تَعَالَى فِي هٰذِهِ الآيةِ أَنْ يُيْسَهُ مِنَ الطّمَعِ فِي هُبَا هُوَ مُسْتَحِيلٌ أَنْ يَكُونَ، فَقَالَ لَهُ: إِنْ اللّهِهِمْ، إِذْ عَلَقَ رِضَاهُمْ عَنْهُ بِمَا هُوَ مُسْتَحِيلٌ أَنْ يَكُونَ، فَقَالَ لَهُ: إِنْ النّهُودَ وَالنّصارَى لَنْ يَرْضَوْا عَنْكَ أَبِداً مَا لَمْ تَتْبُعُ مِلّتَهُمْ وَشَرِيعَتَهُمْ، النّهُودَ وَالنّصارَى لَنْ يَرْضَوْا عَنْكَ أَبِداً مَا لَمْ تَتْبُعُ مِلّتَهُمْ وَشَرِيعَتَهُمْ، لِللّهَ عَلَيكَ تَرْكُ طَلَبٍ مَرْضَاتِهِمْ، وَالاَتّجَاهُ إِلَى طَلَبٍ مَرْضَاةِ اللهِ في لِللّهَ عَلَيكَ تَرْكُ طَلَبٍ مَرْضَاتِهِمْ، وَالاَتّجَاهُ إِلَى طَلَبٍ مَرْضَاةِ اللهِ في اللّهَ عَلَى أَنْبِيكُ وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ اللّهِينَ الذِي الْفِي أَنْ اللّهِينَ الذِي اللهِ اللهِ اللّهُ عَلَى أَنْبِيكُونَ طَرَائِقَ النّهُودِ والنّصَارَى وَيَعْبَلُونَ مَا أَضَافُوهُ إِلَى دِينِهِمْ مِنْ عِنْدِ انْهُسِهِمْ، بِحَسَبٍ أَهْ وَالنّصَارَى وَقَالَ لَهُمْ لَنْ يَكُونَ لَهُمْ نَاصِرٌ مِن عَذَابٍ اللهِ، لأَنْهُمْ فَنْ يَكُونَ لَهُمْ فَا أَلْهُمْ لَنْ يَكُونَ لَهُمْ نَاصِرٌ مِن عَذَابِ اللهِ، لأَنْهُمْ وَعَنْ مَا عَلْمُوهُ مِن الْقُرآنِ والسّنَةِ، (وَالخِطَابُ وَعَلَابُهُمْ لَنْ يَكُونَ لَهُمْ نَاصِرٌ مِن عَذَابِ اللهِ، لأَنْهُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ فَن القُرآنِ والسَّنَةِ، وَالنَّعَلِي بَيْنَةِ مِنَ الْحَرَاثِ وَالسَّنَةِ، وَالنِعَابُ وَالْخَطَابُ

(آتَيْنَاهُمُ) (الْكِتَابَ) (أُولَئِكَ) (فَأُولَئِكَ) (الْخَاسِرُونَ)

هُنَا لِلرَّسُولِ وَالتَحذِيرُ لِأَمَّتِهِ، لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ مَعْصُومً).

(١٢١) ـ وَمِنْ أَهْلِ الكِتابِ طَائِفَةً يَقْرَؤُونَ التَّورَاةَ بِخُشُـوعٍ وَإِمْعَانٍ،

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَلَا تُشْتَلُ عَنُ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا النَّصَرَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا النَّصَرَىٰ حَتَى تَنَيِّع مِلَّةُهُمٌ قُلُ إِثَ الْهُدَىٰ وَلَيِنِ اتَبَعْتَ الْهُورَاءَ هُم بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِير

الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَتْلُونَهُۥ

حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۚ أُوْلَيَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ

وَمَن يَكُفُرُ مِهِۦ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْحَنسِرُونَ الْ

﴿ يَبَنِيَ إِسْرَهِ يِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَ الْمَا لَهُ كُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَ الْمُ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى الْمُ ٱلْعَالَمِينَ

(الله عَرْزِي نَفْشُ عَن نَفْشُ عَن نَفْشُ عَن نَفْشُ عَن نَفْشِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذَلٌ وَلَا هُمُ وَلَا هُمُ مَنْ يُنْصَرُونَ فَي يُنْصَرُونَ فَي الله عَمْ الله يُنْصَرُونَ فَي الله عَمْ ال

وَإِذِ اَبْتَكَىٰ إِرْهِعُمَ رَبُّهُ. الْمَيْنِيَّةُ اِبْرَهِعُمَ رَبُّهُ. الْمَيْنِيَّةُ بِكُمِنَ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن دُرِّيَّيِّ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن دُرِّيَيِّ لَيْنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ

وَيَتدبَّرُونَ مَعْنَاهَا، وَيَفْقَهُونَ أَسْرَارِهَا وَحِكَمَهَا، وَأُولَئِكَ هُمُ اللَّذِينَ يَعْقِلُونَ أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ يَا مُحَمَّدُ هُوَ الْحَقُّ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَهْتَدُونَ بِهَدْيِهِ إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ ، (كَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلام). وَمَنْ يَكْفُرْ بِمَا أَنْزِلَ إِلِيكَ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ الْحَقُ، مِنَ الرُّوسَاءِ المُعَانِدِينَ، وَالجُهَالِ المُقَلِّدِينَ، فَالجُهَالِ المُقَلِّدِينَ، فَالْجُهَالِ المُقَلِّدِينَ، فَالْجُهَالِ المُقلِّدِينَ، فَالْجُهَالُ المُقلِّدِينَ، فَالْمُحْدَ وَالسَّيَادَةَ التِي يُعْطِيهَا اللهُ مَنْ يَنْصُرُ دِينَهُ.

#### (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) (الْعَالَمِينَ)

(۱۲۲) - يُذَكِّرُ اللهُ تَعَالَى اليَهُودَ بِأَفْضَالِهِ وَأَنْهُمِهِ عَلَى أَسْلَافِهِمْ، وَتَفْضِيلِهِ إِيَّاهُمْ عَلَى أَهْلِ زَمَانِهِمْ، الذِينَ لَمْ يَكُونُوا يَدِينُونَ بِدِينٍ سَمَاوِيِّ، وَيَحْتُهُمْ عَلَى أَهْلِ زَمَانِهِمْ، الذِينَ لَمْ يَكُوزُوا يَدِينُونَ بِدِينٍ سَمَاوِيِّ، وَيَحْتُهُمْ عَلَى شُكْرُ اللهِ عَلَى إِنْزَالِهِ التَّورَاةَ إِلِيهِمْ. وَشُكْرُ اللهِ يَكُونَ بِالْإِيمَانِ بِجَمِيعِ مَا جَاء فِيها، وَمِنْ جُمْلَةِ مَا جَاء فِيها وَصْفُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَالمِيثَاقُ الذِي أَخَذَهُ اللهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى الْإِيمَانِ به وَمُنَاضَرَته بهِ، والمِيثَاقُ الذِي أَخَذَهُ اللهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى الْإِيمَانِ به وَمُنَاضَرَته .

فَاللهُ تَعَالَى يُذَكِّرُهُمْ بِذَٰلِكَ لِيُتُومِنُوا بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَرِسَالَتِهِ، وَلِكَيْلا يَحْمِلُهُمْ الحَسَدُ عَلَى مُخَالَفَتِهِ وَتَكْذِيبِهِ وَالكَيْدِ لَهُ.

#### (شُفَاعَةٌ)

(١٢٣) ـ وَيَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى اليَهُودَ بِالخَوْفِ مِنْ عِقَابِ اللهِ فِي يَوْمِ لاَ تَدْفَعُ فِيهِ نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ ، وَلا يُقْبَلُ مِنْها فِدَاءً، وَلا تَنْفُمُهَا شَفَاعَةٌ، وَلا يَجِدُ فِيهِ الكَافِرُ نَصِيراً لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ .

#### (إِبْراهِيمَ) (بِكَلِمَاتٍ) (الظَّالِمِينَ)

(١٢٤) - وَآذَكُوْ يَا مُحَمَّدُ لِأَهْلِ الكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ احْتَبَارَ اللهِ لإِبراهِيمَ بِمَا كَلَّفَهُ بِهِ مِنَ الأَوْامِرِ وَالنَّواهِي، فَقَامَ بِها عَلَى الوَجْهِ الأَكْمَلِ، فَجَعَلَهُ الله للنَّاسِ قُدُوةً وَإِمَاماً. فَدَعا إبراهِيمُ النَّاسَ إلى تَوجِيدِ اللهِ، وَالبَراءَةِ مِنَ الشَّرْكِ. وَسَأَلَ إبراهِيمُ رَبَّهُ أَنْ تَكُونَ الإِمَامَةُ فِي ذُرَيَّتِهِ، فَأَجَابَهُ الله، مِنَ الشَّرْكِ. وَسَأَلَ إبراهِيمُ رَبَّهُ أَنْ تَكُونَ الإِمَامَةُ فِي ذُرِيَّتِهِ، فَأَجَابَهُ الله، جَلَّ شَأْنُهُ، إلى مَا سَأَلَ، وَلٰكِنَّهُ قَالَ لَهُ: إِنَّ عَهْدَهُ سُبْحَانَهُ لاَ يَنَالُ جَلًا اللهُ وَلَيْ الظَّالِمُونَ مِنْ ذُرِّيَّةِ أَيْمَةً يُقتَدَى الظَّالِمُونَ مِنْ ذُرِّيَّةٍ أَيْمَةً يُقتَدَى بِهِمْ.

الابْتِلاء - الاختِبَارُ.

اللُّهُ وَ إِذْ جَعَلْنَا ٱلْمِنْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِءَمَ مُصَلِّي وَعَهد نَا إِلَى إِبْرَهِ عَم وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرًا بَنْتَيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلشُّجُودِ

(إِبْراهِيمَ) (إِسْمَاعِيلَ) (لِلطَّائِفِينَ) (الْعَاكِفِينَ)

(١٢٥) ـ وَآذَكُرْ يَا مُحَمَّدُ لِهَوُلاءِ إِذْ جَعَلْنَا الكَعْبَةَ بَيْنًا حَرَاماً وَمَرجعاً للنَّـاس يَنُوبُونَ إليهِ للعِبَـادَةِ، وَيقْصِدُونَـهُ لَإَدَاءِ المَنَاسِـكِ فِيهِ، وَأَمَـاناً

لِلخَائِفِينَ اللائِذِينَ بهِ، لاحتِرَام النَّاس لَهُ، وَتَعْظِيمِهِمْ إِيَّاهُ، وَإِذْ أُوحَينَا

إلى النَّاسِ أَنِ آتَّخِذُوا مِنَ المَكَانِ الذِي كَانَ إِبرَاهِيمُ يَقُومُ عَلَيهِ، وَهُـوَ يَبْنِي النِّيْتَ، مُصَلِّيٌّ. وَآذَكُرْ يَا مُحَمَّدُ لِهُوْلاءِ إِذْ أُمَوْنَا وَوَصَّيْنَا إِبِرَاهِيمَ وَآبِنَهُ

إِسْمَاعِيلَ أَنْ يُطَهِّرا بَيْتَ اللهِ (الكَعْبَة) مِنَ الْأَقْذَارِ وَالْأَرْجَاسِ وَالشُّرْكِ وَالْأَوْثَانِ، لِلطَّائِفِينَ بِهِ، وَهُمْ آتُونَ مِنْ غُرْبَةٍ، وَلِلْعَاكِفِينَ المُقِيمِينَ فِيهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَلِلْمُصَلِّينَ الذِينَ يُؤدُّونَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فِيهِ. (وَيَشْمَلُ الْأَمْرُ تَطْهِيرَ البَّيْتِ مِنَ الرِّجْسِ الحِسِّيِّ كَالرُّفَثِ وَاللُّغُو وَالنَّنَازُع فِيهِ حِينَ أَدَاءِ

> العِبَادَاتِ، كَالطُّوَافِ وَالسُّعْيِ وَالْصَّلاةِ). مَثَابَةً - مَلْجَأً وَمَكَانَ أَمْن.

> > عَهدْنا - وَصَّيْنَا وَأُمَوْنَا.

العَاكِفِينَ - المُعْتَكِفِينَ، الذِينَ يَبْقَوْنَ فَتْرَةً لِلْعِبَادَةِ.

(إبْرَاهِيمَ) (آمِناً) (الثَّمَرَاتِ) (مَنْ آمَنَ) (الآخِر)

(١٢٦) ـ وَٱذْكُرْ لِقَوْمِكَ إِذْ دَعَا إِبْراهِيمُ رَبِّهُ فَقَالَ: رَبِّ ٱجْعَلْ هٰذِهِ البُقْعَةَ المُحِيطَةَ بِالكَعْبَةِ بَلَداً آمِناً مِنَ الخَوْفِ فَلَا يُرعَبُ أَهْلُهُ، وَآرْزُقُ مَنْ آمَنَ مِنْ أَهْلِهِ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ مِنَ النُّمَرَاتِ. فَرَدَّ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَيهِ قَائِلًا: إنَّهُ سَيَرْزُقُ المُؤْمِنِينَ وَغَيْرَ المُؤْمِنينَ مِنَ النَّاسِ ، لَأِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَخْلُقُ خَلْقاً لا يَرْزُقُهُ. وَلٰكِنَّهُ تَعَالَى جَعَـلَ ذٰلِكَ الـرُّزْقَ لِمَنْ كَفَرَ مَتَـاعاً قَليـلًا، مُدَّةَ وُجُودِهِمْ فِي الدُّنيا، ثُمَّ يَأْخُذُهُمْ وَيَسُوقُهُمْ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ سَوْقاً لِيُعَذِّبَهُمْ فِيها، وَمَا أَسْوَأَهُ مِنْ مَصِيرٍ.

> (وَفِي الحَدِيثِ: إِنَّ اللهَ لِيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ). أَضْطَرُهُ مِ أَدُّفَعُهُ وَأُسُوقُهُ وَأَلْجِئُهُ.

> > (إِبْراهِيمُ) (إِسْماعِيلُ)

(١٢٧) - وَآذْكُرْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ حِينَما كَانَ يَرْفَعُ إِبراهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ القَوَاعِدَ وَالْاسَاسَ مِنَ الكَعْبَةِ، وَيَدْعُوانِ رَبِّهُمَا أَنْ يَتَقَبِّلَ مِنْهُمَا عَمَلَهُمَا، لْإِنَّهُمَا يَقُومَانِ بِعَمَلِ صَالِحٍ ، فَهُوَ تَعَالَى الَّذِي يَسْمَعُ الدُّعَاءَ، وَهُوَ الَّذِي

اللُّهُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِتُمُ رَبِّ ٱجْعَلُ هَلاَا اللَّهِ الْعَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بَلَدًا ءَامِنًا وَأُرْزُقُ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّهَات مَنَّ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخَرُ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

ا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدُمِنَ اللَّهِ وَالْعَدُمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَالُقَبَّلُ مِنَّأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

الله وَيَنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن مَنَاسِكَنَاوَتُبْعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُٱلرَّحِيمُ

ذُرِّيَّتِنَا آمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا

الله رَبُّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابُ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّبِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَنِيزُ ٱلْحَكِيمُ

(١٢٨) \_ رَبُّنَا وَٱجْعَلْنَا مُخْلِصَيْنِ لَكَ فِي العِبَادَةِ، مُسْتَسْلِمَيْنِ لْإُمْسِكَ وَقَضَائِكَ، خَاضِعَيْن لِطَاعَتِكَ، لاَ نُشْرِكُ مَعَكَ فِي العِبَادَةِ أَحَداً، وَٱجْعَلْ مِنْ ذُرِّيتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ تَعْبُدُكَ، وَلاَ تُشْرِكُ بِكَ شَيْئاً، لِيَسْتَمِرُ الإسْلاَمُ بِقُوَّةِ الْأُمَّةِ، وَتَعَاوُنِ الجَمَاعَةِ، وَعَلَّمْنا مَنـاسِكَ حَجِّنـا، وَوَقْقَنَا لِنَتُـوبَ إِلِيكَ، وَنَرْجِعَ إِلِيكَ مِنَ كُلِّ عَمَلِ يَشْغَلُنا عَنْكَ، وَأَنْتَ يَـا رَبِّ الكَثِيرُ

يَعْلَمُ النِّيَاتِ. فَمَصْدَرُ شَرَفِ الكَعْبَةِ أَنَّهَا بُنِيَتْ عَلَى آسْمِ اللهِ، وَلِعِبَادَةِ اللهِ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ ، التِي تَـطْغَى عَلَيهَا الـوَئَنِيَّةُ ، لاَ لَإِحْجَـارهـا وَلا

(وَقَدْ صَحِبَ جُبْرِيلُ، عَلَيهِ السَّلامُ، إبراهِيمَ إلى مِنيَّ وَعَرَفَاتِ وَالمشْعَر الحَرَامِ ، لِيُريَهُ المَنَاسِكَ، وَالْأَعْمَالَ الوَاجِبَ إِتَمَامُهَا فِي الحَجِّ، وَفِي الطُّريق عَرَضَ إبليسُ لإبراهِيمَ فَرَمَاهُ بِسَبْع حَصَيَاتٍ فِي كُلِّ مَرَّةٍ، فَذَٰلِكَ ا سَبَبُ رَمْى الجمار).

أُرنَا مَنَاسِكَنَا \_ عَلَّمْنا مَنَاسِكَ حَجِّنا.

التُّوب، الرَّحيمُ بالتَّائِبينَ.

المَنْسَكُ - المَكَانُ المُقَدَّسُ، وَيُقْصَدُ بالمَنَاسِكِ هُنَا الْأَفْعَالُ التِي يَقُومُ الحَاجُّ بِها. كَالطُّوافِ وَالوُّقُوفِ فِي عَرَفَاتِ وَمِنيَّ.

التُّوَّابُ - كَثيرُ التُّوْبِ والمَغْفِرةِ.

### (يَتْلُو) (آيَاتِك) (الْكِتَاك)

(١٢٩) - وَأَتْمَ إِبراهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ، عَلَيْهِما السَّلامُ، دَعْوَتُهُمَا لَأِهْل الحَرَمِ أَنْ يَبْعَثَ اللَّهَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ (أَيْ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبراهِيمَ) يَتْلُو عَلَيهِمْ آياتِ اللهِ، وَيُعَلِّمُهُمُ القُرآنَ (الكِتَابَ) وَيُعَلِّمُهُمْ أَسْرَارَ الشَّريعَةِ وَمَقَاصِدَهَا بِسِيرَتِهِ فِي المُسْلِمِينَ، فَيَكُونُ قُدُوةً لَهُمْ (السُّنَّةُ) وَيُفَقِّهُهُمْ فِي الدِّين (يُعَلِّمُهُمُ الحِكْمَةَ) (أَيْ إِنَّ الرَّسُولَ يُعَلِّمُهُمُ الخَيْرَ فَيَفْعَلُونَهُ، وَيُبَصِّرُهُمْ بِالشِّرِّ فَيَجْتَنِبُونَهُ، وَيُخْبِرُهُمْ بِرِضَا اللهِ عَنْهُمْ إِذَا أَطَاعُوهُ، لِيسْتَكْثِرُوا مِنْ طَاعَتِهِ، وَيَجْتَنِبُوا مَا يُسْخِطُهُ مِنْ مَعْصِيَتِهِ).

وَخَتَمَا دَعْوَتُهُمَا بِقُوْلِهِما: إِنَّكَ يَا رَبِّ أَنْتَ العَزِيزُ الذِي لَا يُعْجِزُهُ شَيءً، القَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، الحَكِيمُ فِي أَفْعَالِهِ وَأَقُوالِهِ وَشَرْعِهِ فَيَضَعُ الْأَشْيَاءَ فِي مَحَالُهَا لِعِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ .

يُزَكِّيهِم - يُطَهِّرُهُمْ مِنَ الشِّرْكِ وَالمَعَاصِي .

# (إِبْرَاهِيمَ) (اصْطَفَيْنَاهُ) (الصَّالِحِينَ)

(١٣٠) - لَقَدْ تَجَرَّدُ إِبراهِيمُ فِي عِبَادَةِ اللهِ فَلَمْ يَدْعُ مَعَهُ غَيْرَهُ، وَلَمْ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتَبَرَّأُ مِنْ أَبِيهِ، وَخَالَفَ قَوْمُهُ. فَعَنْ يَتُرَّأُ مِنْ أَبِيهِ، وَخَالَفَ قَوْمُهُ. فَعَنْ يَتُرُكُ طَرِيقَ إِبراهيمَ لهذا وَمَسْلَكَهُ وَمِلَّتُهُ، وَيَتَّبِعُ طَرِيقَ الغَيِّ وَالضَّلَالِ، فَهُو سَفِيهُ، وَلاَ يَرْتَكِ الضَّلَالَةِ إلاَّ السَّفيهُ.

وَلَقَدِ أَصْطَفَى اللهُ إِسراهِيمَ وَآخْتَارَهُ في الدُّنيَا، وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الصَّالحِينَ المُقَرَّسِنَ عِنْدَ اللهِ.

الصَّالِحِينَ المُقَرَّبينَ عِنْدَ اللهِ . يَرْغَبُ عَنْ ـ يَزْهَدُ وَيَنْصَرفُ عَن الشَّيءِ .

يوعب سُوليون ويستربِّ سَفِهَ نَفْسُهُ \_ آمْتَهَنَهَا وَآسْتَخَفُّ بِهَا.

# (الْعَالَمِينَ)

(١٣١) ـ أَمَرَ اللهُ إبراهيمَ بِالإِخلَاصِ لَهُ، وَالاسْتِسْلامِ لِحُكْمِهِ، فَامْتَثَلَ لَإِمْرِ رَبِّهِ، وَقَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العَالَمِينَ جَمِيعاً.

أُسْلِمْ - آنْقَدْ وَأَخْلِصِ العِبَادَةَ.

# (إِبْرَاهِيمُ) (يَا بَنِيُّ)

(١٣٢) \_ وَكَانَتْ كَلِمَةُ الإسلام للهِ مُحَبَّةً إِلَى نَفْسِ إِسْراهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ فَأُوصَوْا بِهَا أَبَناءَهُمْ حِينَ حَضَرَتْهُمُ الوَفَاةُ وَقَالُوا لَهُمْ: إِنَّ اللهَ أَصْطَفَى لَكُمُ اللهُ لِيَسِرُوْا فِي حَيَاتِكُمْ، وَالْزُمُوا ذٰلِكَ لِيَسِرُوْقَكُمُ اللهُ الوَفَاةَ عَلَيهِ، لَإِنَّ المَرْءَ يَمُوتُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيهِ، وَيُبْعَثُ عَلَى مَا مَاتَ

# (آبَاثِكَ) (إِبْرَاهِيمَ) (إِسْمَاعِيلُ) (إِسْحَاقَ) (وَاحِداً)

(١٣٣) ـ يَقُولُ تَعَالَى إِنَّ اليَهُودَ الذِينَ كَانُوا فِي عَصْرِ النَّبِيِّ ﷺ يُجَادِلُونَهُ، وَيَجْحَدُونَ نَبُوتَهُ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ إِنَّما يَسِيرُونَ عَلَى الدِّينِ الذِي مَاتَ عَلَيهِ يَعَقُوبُ، مَعَ أَنَّهُم لَمْ يَكُونُوا حَاضِرِينَ (شُهَدَاءً) حِينَما حَانَتْ مَنِيَّةُ يَعْقُوبُ، وَجَاءَهُ المَمْوتُ، وَلٰكِنَّ الله كَانَ شَاهِداً عَلَى ذٰلِكَ. وَيُقَرِّرُ سُبْحَانَهُ: إِنَّ يَعْقُوبَ سَأَلَ بَنِيهِ عَمَّا يَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّهُمْ يَعْبُدُونَ إِلَهَهُ وَإِلَهَ آبَائِهِ، الوَاحِدَ الأَحَدَ، الذِي لَا شَرِيكَ لَهُ، وَسَيُسَلَّمُونَ يَعْبُدُونَ إِلَهَهُ وَإِلَهَ آبَائِهِ، الوَاحِدَ الأَحَدَ، الذِي لَا شَرِيكَ لَهُ، وَسَيُسَلِّمُونَ

(هٰذِهِ الْآَيَّةُ تُرشِدُ إلى أَنَّ دِينَ اللهِ وَاحدٌ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، وَعَلَى لِسَانِ كُـلِّ نَبِيٍّ، وَرُوحُهُ التَّوحِيدُ وَالاسْتِسْلاَمُ للهِ، وَالإِذْعَانُ لِهَدْي ِ الْأَنْبِيَاءِ). ﴿ وَمَن يُرْعَبُ عَن مِلَةِ إِبْرَهِمِهُ لَهُ وَلَقَدِ إِبْرَهِمِهُ وَلَقَدِ إِلَّا مَن سَفِهُ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اللهِ اللهُ اللهُ نَيْلُو إِنَّهُ وَفِي اللهُ نَيْلُو إِنَّهُ وَفِي اللهُ نِيْلُو الْإِنْهُ وَفِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ

ا إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمٌ قَالَ اللَّهُ قَالَ

آ وَوَضَى بِهَ آ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَوَضَى بِهَ آ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَوَصَّى بِهَ آ إِبْرَاهِ عُمُ بَنِيهِ وَوَيَعْقُوبُ يَنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم تُمُسلِمُونَ وَأَنتُم تُمُسلِمُونَ

آمُ كُنتُمُ شُهَداآءً إِذْ حَضَرَ لَهُ الْمَوْتُ إِذْ فَالَ لَيَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى لَا قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَىٰ هَكَ وَ إِلَىٰ هَا وَالْمَا مَا يَعْبُدُ إِلَىٰ هَكَ وَ إِلَىٰ هَا وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْحَالِمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّه

لَهُ وَمُسْلِمُونَ

﴿ يَلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَشَا لَهُ اللَّهُ مَا كَسَبْتُمُ مَا كَسَبْتُمُ اللَّهُ وَلَا يُسْتَلُونَ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوَ نَصَدَرَىٰ مَهُ اللهِ اللهِ مَلَةَ نَصَدَرَىٰ مَهْ اللهِ مَلَةَ اللهِ مَلَا مَلَ مِلَةً إِبْرَهِ مَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ اللهُ مُشْرِكِينَ اللهُ اللهُ مُشْرِكِينَ

وَمَآ أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمَولِ شَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَآلاً سَبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِ مَلا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُ مُوكَىٰ لَهُ مُسْلُونَ لَهُ مُسْلُونَ

(٣) فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُمُ

بِهِ عَقَدِ الْهَتَدُواْ قَانِ نَوْلَوْافَإِنَّا فَلَوْافَا فَإِنَّا فَلَوْافَا فَإِنَّا فَلَا فَعَمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ

#### (لا تُسْأَلُونَ)

(178) \_ فَتِلْكَ الأَجْيَالُ السَّالِفَةِ كَانُوا أُمَّةً مُوْمِنَةً، فَلاَ يَنْفَعُكُمُ الانتِسَابُ الْيَهِمْ، إِذَا لَمْ تَفْعَلُوا أَنْتُم خَيْراً تَنْتَفِعُونَ بِهِ، فَقَدْ جَرَتْ سُنَةُ اللهِ فِي خَلْقِهِ عَلَى أَنْ لا يُجْزَى أَحَدُ إِلَّا بِكَسْبِهِ وَعَمَلِهِ، وَلا يُسأَلُ أَحَدُ إِلَّا عَنْ كَسْبِهِ وَعَمَلِهِ، وَلا يُسأَلُ أَحَدُ إِلَّا عَنْ كَسْبِهِ وَعَمَلِهِ، وَلا يُسأَلُونَ أَنْتُمْ عَمًا كَانُوا وَعَمَلِهِ، وَلا تُسْأَلُونَ أَنْتُمْ عَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ هُمْ.

خَلَتْ ـ مَضَتْ وَسَلَفَتْ.

#### (نصارى) (إِبْرَاهِيمَ)

(١٣٥) ـ قَالَ يَهُودُ لِلرَّسُولِ ، عَلَيهِ السَّلاَمُ: مَا الهُدَى إِلَّا مَا نَحْنُ عَلَيهِ ، فَاتَبِعْنا يَا مُحَمَّدُ تَهْتَد. وَقَالَتِ النَّصَارَى مِثْلَ ذٰلِكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ الاَّيَةَ يُرُدُّ بِهَا عَلَيهِمْ . فَقَالَ لِنَبِيهِ الكَرِيمِ : قُلْ لَهُمْ : إِنَّنَا لاَ نُرِيدُ آتَبَاعَ مِلَّة النَّهُودِ ، وَلا آتَبَاعَ مِلَّة النَّصَارَى ، لأَنَّ كِلْنَا المِلْنَيْنِ قَدْ حُرِّفَنَا عَنْ أَصْلِهِمَا اليَهُودِ ، وَلا آتَبَاعَ مِلَّة إبراهِيمَ ، وَلٰكِنَنَا نَتَبِعُ الإسْلاَمَ ، مِلَّة إبراهِيمَ الصُّحِيحِ ، وَبَعُدَتا عَنْ مِلَّة إبراهِيمَ ، وَلٰكِنَنَا نَتَبِعُ الإسْلاَمَ ، مِلَّة إبراهِيمَ المُشْوِكِينَ ، وَمِلْتُهُ أَصْلُ المُشْوِكِينَ ، وَمِلْتُهُ أَصْلُ مِلَّةِ أَوْلَ وَبِهَا وَلا زَيْغَ .

حَنِيفاً ـ مُنْحَرِفاً عَنِ الشُّرْكِ.

# (آمَنًا) (إِبْرَاهِيمَ) (وإِسْمَاعِيلَ) (وإِسْحَاقَ)

(١٣٦) - وَقُولُوا يَا أَيُهَا المُؤْمِنُونَ لِهَوُلاءِ وَهُوُلاءِ: إِنَّنَا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَلَى جَميعِ الْأَنبياءِ وَالمُرْسَلِينَ لاَ نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ لِرَبِّنا. (كَانَ أَهْلُ الكِتَابِ مِنَ اليَهُودِ يَقْرُوُونَ التَّورَاةَ بِالعِبْرَائِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا لِلمُسْلِمِينَ بِالعَرَبِيَّةِ، فَقَالَ الرُسُولُ ﷺ: لاَ تُصَدَّقُوا أَهْلَ الكِتَابِ وَلا تُكَذَّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنًا باللهِ وَمَا أُنزِلَ مِنْ عِنْدِ اللهِ).

#### (آمَنُوا) (آمَنْتُمْ بِهِ)

(١٣٧) - فَإِن آمَنَ الكُفَّارُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ يَا أَيُها المُؤْمِنُونَ، أي بِجَمِيع كُتُبِ اللهِ، وَبِجَمِيع رُسُلِهِ، وَلَم يُفَرَّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ، فَقَدِ آهْتَدُوْا لِلْحَقِّ، وَإِنْ تَوَلَّوْا عَنِ الحَقِّ بَعْدَ قِيَامِ الحُجَّةِ عَلَيهِمْ، وَآتَبَعُوا البَاطِلَ، فَإِنَّهُمْ مُشَاقُونَ مُخَالِفُونَ، وَسَيَنْصُرُكَ اللهُ عَلَيهِمْ يَا مُحَمَّدُ، وَيُظْفِرُكَ بِهِمْ، وَهُو الذِي يَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ وَيَعْلَمُ مَا يُدَبِّرُونَ.

اللهِ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَمَعْنُ لَهُ, عَبِدُونَ اللَّهِ

(عَابِدُونَ)

(١٣٨) \_ لَقَدْ صَبَغنَا اللهُ وَفَطَرَنَا عَلَى الاسْتِعْدَادِ لِلْحَقِّ وَالإِيمَانِ بِمَا جَاءَ

بِهِ الْأَنبِياءُ وَالمُرْسَلُونَ، وَهٰذِهِ هِيَ مِيزَتُنَا التِي نَتَحَلَّى بِهَا، كَمَا يَتَحَلَّى الثَّوبُ بِالصَّبْغِ، وَلا أَحَدَ تَكُونُ صِبْغَتُهُ أَحسَنَ مِن صِبْغَةِ اللهِ، فَإِنَّهُ هُوَ اللهِي يَصْبُغُ عِبَادَهُ بِالإِيمَانِ، وَنْحَن لاَ نَعْبُدُ غَيْرَه، وَلاَ نَخْضَعُ إلاَّ لَهُ، وَلاَ

الذِي يُصبع عِباده بِالْإِيمَانِ، وَكُ نَتْبُعُ إِلَّا مَا هَدَانا وَأَرْشَدَنَا إِلَيهِ.

صِبْغَةَ اللهِ \_ مَصْدرُ مُؤَكِّدُ فَهُوَ مَفْعُولُ مُطْلَقٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ (ٱلزَّمُوا صِبْغَةَ اللهِ أي دِينَ اللهِ أَوْ فِطْرَتَهُ).

### (أَعْمَالُنَا) (ولكم أَعْمَالُكُم)

(١٣٩) - قُـلْ يَا مُحَمَّدُ لِأَهْلِ الكِتَابِ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنَّكُمْ تَجَادِلُونَنَا وَتَدَّعُونَ أَنَّ الدِّينَ الحَقَّ هُو دِينُكُمْ (الْيَهُودِيَّةُ أُوِ النَّصْرَائِيَةً)، فَتَقُولُونَ حِيناً (لَنْ يَدْخُلَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى)، وَتَقُولُونَ حِيناً آخَرَ: (كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا..) وَلَكِنْ مِنْ أَيْنَ جَاءَكُمْ هٰذا اللَّهُرْبُ مِنَ اللهِ مِنْ دُونِنا؟ واللهُ رَبَّنا وَرَبُّكُمْ وَرَبُّ العَالَمِينَ جَمِيعاً، فَهُو خَالِقُنَا جَمِيعاً، وَالنَّاسُ لاَ يَتَفَاضَلُونَ عِنْدَ اللهِ إِلَّا بِأَعْمَالِهِمْ وَصَلاَحِهِمْ وَآثَارُ أَعْمَالِهِمْ وَصَلاَحِهِمْ وَآثَارُ أَعْمَالِكُمْ عَائِدَةً وَآثَارُ أَعْمَالِكُمْ عَائِدَةً وَآثَارُ أَعْمَالِكُمْ عَائِدَةً عَلَيْكُمْ. وَنَحْنُ مُخْلِصُونَ للهِ فِي أَعْمَالِنا لاَ نَبْتَغِي بِهَا إِلَّا وَجْهَهُ الكَرِيمَ، عَلَيْدَةً عَلَي السَّلَافِيمُ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَزَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ أَلُهُمْ عَلَى السَّلَافِيمُ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَزَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ أَلَّهُمْ أَلَّالًا كَانَتْ أَوْ الصَّالِحِينَ، وَزَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ أَنْ الصَّالِحِينَ، وَزَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ أَنْ أَنْ أَلَامُ الْحِينَ، وَزَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَزَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنْتُمْ فَقَدِ آتُكَلَّمُ عَلَى السَّلَافِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَزَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُ أَلُونَا أَوْ أَنْتُمْ أَنْهُمْ أَلُونُ أَلْحُودِينَ، وَزَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ أَنْهُمْ أَلَا اللّهِ فِي أَعْمَالِكُولُهُ أَلْنَا فَرَالُكُمْ وَنَ الصَّالِحِينَ، وَزَعَمْتُمْ أَنَّهُ أَلَامُ أَلِيعًا إِلَّا وَحَهُمُ أَلَى الْمُلْوِيْدَ وَاللّهِ الْعَلَاحِينَ الْمُ وَلَالُومُ الْحَلَالُومُ أَعْمَالِهُ وَالْمُلِعِمْ وَلَالُومُ الْمُعْلِيلُومُ الْمُعَلِيلُومُ أَعْمَالِهُمْ وَالْمُولِولُونَ الْمُعْمَالِهُمْ الْمُؤْمِلُومُ الْمُولُونَ فَالْمُولُولُومُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمِلُونَ أَلَامُ أَلَامُ أَلِهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَيْلُومُ الْمُؤْمُ وَلَالُومُ الْمُؤْمُ وَلَعْمُومُ أَلَّهُمْ الْمُؤْمُولُومُ أَلِيلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُومُ أَلَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

(إِبْرَاهِيمَ) (إِسْمَاعِيلَ) (إِسْحَاقَ) (أَو نَصَارَى) (أَأَنْتُمْ) (شَهَادَةً) (بِغَافِل ٍ)

سَيَشْفَعُونَ لَكُم عِنْدَ رَبِّكُم، مَعَ أَنَّكُمْ مُنْحَرِفُونَ عَنْ سِيرَتِهمْ.

(١٤٠) ـ أَتَفُولُونَ إِنَّ قُـرْبَكُمْ مِنَ اللهِ أَكثرَ منّا، كَانَ بِسَبَبِ آمتِياذِكُمْ بِاليَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ التِي كَانَ عَلَيهَا أنبياءُ اللهِ، إبراهِيمُ وَإسمَاعِيلُ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ. . فَإِنْ كَانَ هٰذا مَا تَدَّعُونَ فَأَنَّتُمْ كَاذِبُونَ فِيمَا تَقُولُونَ، فَإِنَّ اليَهُودِيَّةَ لَمْ تَظْهَرْ إِلَّا بَعْدَ مُوسَى، وَالنَّصْرَانِيَّةً لَمْ تَظْهَرْ إِلَّا بَعْدَ عِيسَى، فَكَيفَ تَزْعُمُونَ أَنَّ هُؤُلاءِ الْأنبياءَ الذِينَ سَبَقُوا مُوسَى وَعِيسَى بِكثيرٍ مِنَ الوَقْتِ، كَانُوا يَهُوداً أَوْ نَصَارَى، وَالعَقْلُ شَاهِدً عَلَى كَذِيكُمْ بِكثيرٍ مِنَ الوَقْتِ، كَانُوا يَهُوداً أَوْ نَصَارَى، وَالعَقْلُ شَاهِدً عَلَى كَذِيكُمْ فِيما تَدَّعُونَ؟ وَهَلْ أَنتُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ يَرْضَى اللهُ عَنْهُم، أَمِ اللهُ هُوَ الأَعْلَمُ بِمَا يَرْتَضِيهِ وَيَتَقَبُّلُهُ؟ وَلَا شَكُ فِي أَنَّ اللهَ هُوَ العَلِيمُ بِذَٰلِكَ، وَقَدِ أَرْتَضَى بِمَا يَرْتَضِيهِ وَيَتَقَبُلُهُ؟ وَلَا شَكُ فِي أَنَّ اللهَ هُوَ العَلِيمُ بِذَٰلِكَ، وَقَدِ أَرْتَضَى بِمَا يَرْتَضِيهِ وَيَتَقَبُلُهُ؟ وَلَا شَكُ فِي أَنَّ اللهَ هُوَ العَلِيمُ بِذَٰلِكَ، وَقَدِ أَرْتَضَى

الله عَلَى الله عَلَى الله وَهُوَرَبُّنَا عَلَى اللهِ وَهُوَرَبُّنَا عَلَى اللهِ وَهُوَرَبُّنَا عَلَى اللهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَرَبُّنَا أَعْمَىٰ لُنَا وَلَكُمْ أَعْمَىٰ لُنَا وَلَكُمْ أَعْمَىٰ لُنَا وَكُمْ اللهِ وَهُوَىٰ اللهِ وَهُوَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ وَهُوَىٰ اللهِ وَهُوىٰ اللهِ وَهُوَىٰ اللهِ وَهُوَىٰ اللهِ وَهُوَىٰ اللهِ وَهُوَىٰ اللهِ وَهُوَىٰ اللهُ وَهُوَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالل

آمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِعَمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْمَا وَ إِسْمَا وَ إِسْمَا وَ إِسْمَا وَ إِسْمَا وَ إِسْمَا وَ إِسْمَا وَ وَيَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْنَصَلَرَئْ قُلْءَ أَشُمُ أَعْلَمُ الْمُ اللَّهُ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَا كُذَةً مِن اللَّهُ وَمَا شَهَا كُذَةً مِن اللَّهُ وَمَا شَهَا مُنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْ

ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّاتَعُمَلُونَ

للنَّاسِ مِلَّةَ إِبرَاهِيمَ، وَأَنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذٰلِكَ، وَتَعْتَرِفُونَ بِهِ، وَكُتُبُكُمْ تُصَدِّقُهُ، فَلِمَاذَا لا تَرْتَضُونَ لأِنْفُسِكُمْ هٰذِهِ المِلَّةَ؟

وَلاَ أَحَدَ أَكْثَرُ ظُلْماً مِمَّنْ كَتَمَ حَقِيقَةً مُثْبَتَةً فِي كِتَابِ اللهِ (شَهَادَةً). وَهٰذِهِ الحَقِيقَةُ وَرَدَتْ فِي التَّورَاةِ وَتَتَضَمَّنُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى سَيَبْعَثُ فِيهِم نَبِياً مِنْ بَنِي إِخْوَتِهِمْ (وَهُمُ العَرَبُ أَبْنَاءُ إِسْمَاعِيلَ) وَهُمْ لاَ يَزَالُونَ يَكْتُمُونَ ذَلِكَ فَيْ كُونَهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى التَّورَاةِ، وَيُحَرِّقُونَهُ عَلَى المُطَّلِع ، وَلَنْ يَتُرُكُ اللهُ أَمْرَكُمْ بِلا عِقَاب، وَهُوَ مُحِيطٌ بِمَا تَأْتُونَ وَمَا تَذَرونَ.

#### (تَسْأَلُونَ)

(١٤١) - إِنَّ جَمَاعَةَ الأَنْبِيَاءِ قَدْ مَضَتْ بِالمَوتِ، لَهَا مَا كَسَبَتْ مِنَ الْأَعْمَالِ، وَلاَ يُسْأَلُ أَحَدُ عَنْ عَمَلِ الْأَعْمَالِ، وَلاَ يُسْأَلُ أَحَدُ عَنْ عَمَلِ غَيْرِهِ، فَلاَ يَضُرُّهُ وَلاَ يُنْفَدُهُ.

#### (وَلاَّهُمْ) (صِرَاطٍ)

(١٤٢) - كَانَ النّبِي عَلَيْ وَهُو فِي مَكَةً يَسْتَقْبِلُ فِي صَلاَتِهِ الصَّحْرَةَ التِي فِي بَيْتِ المَقْدِس ، كَمَا كَانَ يَفْعَلُ أَنبِيَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَبِلَهُ ، وَلٰكِنّهُ كَانَ يُحِبُّ آسِيْقَبَالَ الكَعْبَةِ وَيَتَمَثّى لُوْ أَنَّ اللهَ حَوَّلَ القِبْلَةَ إِلَيها، وَلِذٰلِكَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ آسِيْقَبَالِ الكَعْبَةِ وَبَيتِ المَقْدِس ، فَيَقِفُ جَنُوبِي الكَعْبَةِ مُسْتَقْبِلاً الشَّمَالَ ، فَتَكُونُ الكَعْبَةُ والصَّحْرَةُ فِي جِهةٍ وَاحِدةٍ ، وَتَابَعَ المُسلِمُونَ نَبِيهُمْ فِي ذٰلِكَ . وَلَمَّا هَاجَرَ الرَّسُولُ إلى المَدِينَةِ تَعَذَّرَ عَليهِ المُسلِمُونَ نَبِيهُمْ فِي ذٰلِكَ . وَلَمَّا هَاجَرَ الرَّسُولُ إلى المَدِينَةِ تَعَذَّرَ عَليهِ المُسلِمُونَ نَبِيهُمْ فِي ذٰلِكَ . وَلَمَّا هَاجَرَ الرَّسُولُ إلى المَدِينَةِ تَعَذَّرَ عَليهِ المُسلِمُونَ نَبِيهُمْ فِي ذٰلِكَ . وَلَمَّا مَمُ اللهُ تَعَالَى بِأَنْ يَجْعَلَ الكَعْبَةُ وَبُلْتَهُ ، لأَنَّها قِبْلَةُ البِي إِبْرَاهِيمَ . وَنَبُّهُ اللهُ رَسُولُهُ . وقبلَ أَنْ يَقَعَ ذٰلِكَ . إلى أَنَّ اليَهُوهُ سَيَّةُ خُذُونَ مِنْ ذٰلِكَ التَحَوُّلِ ذَرِيعةَ للدَّسُ والتَّشْكِيكِ للادِّعَاءِ بِأَنَّ دِينَهُمْ مَن القِبْلَةِ التِي كَانُوا عَلَيها؟ وَقَدْ تَأْلُو مَنَ فِي قُلُوبِهِمْ وَيَكُ المُسْلِمُونَ وَمَنْ فِي قُلُوبِهِمْ وَوَلاَهُمْ عَنِ القِبْلَةِ التِي كَانُوا عَلَيها؟ وَقَدْ تَأْلُو بَعَلَى بِذَلِكَ المُسْلِمِينَ عَنَاهُمُ اللهُ تَعَالَى . فَقَالُوا: مَا وَلَى المُسْلِمِينَ عَنَاهُمُ اللهُ تَعَالَى - فَقَالُوا: مَا وَلَى المُسْلِمِينَ عَنَاهُمُ اللهُ تَعَالَى - فَقَالُوا: مَا وَلَى المُسْلِمِينَ عَنَاهُمُ اللهُ مَعَالَى - فَقَالُوا: مَا وَلَى المُسْلِمِينَ عَنَاهُمُ اللهُ وَمُنْ فِي قُلُولِهِ مَنْ وَمَنْ فِي قَلُولَا اللهِ الْمُسْلِمِينَ عَنَاهُمُ اللهُ مَا الذِينَ عَنَاهُمُ اللهُ تَعَالَى - فَقَالُوا: مَا وَلَى المُسْلِمِينَ عَنَاهُمُ اللهُ وَلَاهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ عَنَاهُمُ اللهُ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْلَى الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُونَ وَمُنْ فِي الْعَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْلَى الْمُسْلِمِينَ الْمُعْلِمُ السُلِمُ الْمُ اللهُ الْمُنْ الْعَلْمُ الْمُعْلِمُ السُلْعَلَيْكُ الْمُلْعَع

وَيَرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى هٰؤلاءِ قَـائِلاً: إِنَّ المَشْرِقَ وَالمَغْرِبَ للهِ وَلَـهُ الأَمرُ كُلُّهُ، وَلا فَضْلَ لِجِهَةٍ عَلَي جِهَةٍ، وَحيثُما تَوَجَّهَ المُؤْمِنُ فَثَمُّ وَجْـهُ اللهِ، وَالمُهِمُّ أَنْ يَمْتِلَ النَّاسُ لأَمرِ اللهِ مِنْ غَيرِ تَشَكَّكٍ، وَدُونَ آرتِيَابٍ، وَهُوَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَمَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْتَكُونَ عَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

اللهُ السُّفَهَاءُ مِنَ الْمُثَاثَةُ مِنَ الْمُثَنِّقُ مِنْ الْمُثَاثِقُونَ السُّفَاعِينَ الْمُثَاثِقُ مِنْ الْمُثَنِّقُ مِنْ الْمُثَنِّقُ مِنْ الْمُثَنِّقُ مِنْ الْمُثَانِقُ مِنْ الْمُثَانِقُ مِنْ الْمُثَانِقُ مِنْ الْمُثَنِّقُ مِنْ الْمُثَانِقُ مِنْ الْمُثَلِقُ مِنْ الْمُثَلِقُ مِنْ الْمُثَلِقُ مِنْ الْمُثَانِقُ مِنْ الْمُثَلِقُ مِنْ الْمُثَلِقُ مِنْ الْمُثَانِقُ مِنْ الْمُثَلِقُ مِنْ الْمُثَلِقُ مِنْ الْمُثَلِقُ مِنْ الْمُثَانِقُ مِنْ الْمُثَانِقُ مِنْ الْمُثَانِقُ مِنْ الْمُثَانِقُ مِنْ الْمُثَانِقُ مِنْ الْمُثَلِقُ مِنْ الْمُثَانِقُ مِنْ الْمِنْ الْمُثَلِقُ مِنْ الْمُعِلَّالِقُ مِنْ الْمُثَلِقُ مِنْ الْمُثَلِقُ مِنْ الْمُثَلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعِلَّالِمُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعِلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعِلَّالِمُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعِلِقُ مِنْ الْمُعِلَقِ مِنْ الْمُعِلَقِلِمُ مِنْ الْمُعِلِقُ مِنْ الْمُعِلَقِلِقُ مِنْ الْمُعِلِقُ مِنْ

النَّاسِ مَاوَلَّنهُمْ عَن قِبْلَئِمُ الْمُ الَّتِيكَانُواْ عَلَيْهَاْ قُل لِلَهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى الصَّلاحِ والطَّرِيقِ المُستَقِيمِ المُوصِلِ إِلَى جَنَّةِ اللهِ تَعَالَى.

السَّفَهُ . هُوَ آضْطِرابُ الرَّأي وَالخُلْقِ. والسُّفَهَاءُ هُنَا هُمُ اليَّهُودُ.

مَا وَلَّاهُمْ \_ مَا صَرَفَهُمْ .

الاعتدال.

### (جَعَلْنَاكُمْ) (إِيمَانَكُم) (لَرَؤُوكُ)

(١٤٣) - كَانَ النَّاسُ، قَبْلَ الإسلام، فِتَتِين:

ـ فِئَةً مَادَّئَةً لاَ هَمَّ لَهَا إِلاَّ تَحْقيقُ مَا يَتَطَلَّبُهُ الجَسَدُ وَلَـذَائِذُهُ كَـالمُشْرِكينَ وَاليَهُودِ، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنا الدُّنيا، وَمَا يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهرُ.

- وَفِئَةٌ طَغَتْ عَلَيها النَّزَعَةُ الرُّوحَائِيَّةُ الخَالِصَةُ، وَسَيْطَرَتْ عَلَيها فِكْرَةُ تَرْكِ النَّف الدُّنيا وَمَا فِيها مِنَ اللَّذائِذِ الجَسَدِيَّةِ كَالنَّصَارَى وَالصَّابِئَةِ وَبَعْض طَوَائِف الدُّنيا وَمَا فِيها مِنَ اللَّذائِذِ الجَسَدِيَّةِ كَالنَّصَارَى وَالصَّابِئَةِ وَبَعْض طَوَائِف الدُّنيا وَمَا فِيها مِنَ اللَّذائِذِ الجَسَدِيَّةِ كَالنَّصَارَى وَالصَّابِئَةِ وَبَعْض طَوَائِف الدُّنيا وَمَا فِيها مِنَ اللَّذائِذِ الجَسَدِيَّةِ كَالنَّصَارَى وَالصَّابِئَةِ وَبَعْض طَوَائِف

فَجَاءَ الإسلامُ لِيَجْعَلَ المُسْلِمِينَ وَسَطاً بَيْنَ هُؤلاءِ وَهُؤُلاءِ، فَقَالَ بِتَحقيقِ مَطَالِبِ الجَسَدِ بِلا إِسْرافٍ وَلا مُبَالَغَةٍ، مَعَ المُحَافَظَةِ عَلَى السُّمُوُ الرُّوحِيِّ، لأَنَّ الإنسَانَ جَسَدُ وَرُوحٌ.

وَقَدْ جَعَلَ اللهَ المُسْلِمِينَ أُمَّةً وَسَطاً لِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى المَادِيِّينَ الدِينَ فَرَطُوا في جَنْبِ اللهِ، وأخلَدُوا إلى اللَّذاتِ، وَصَرَفُوا أَنفُسَهُمْ عَنْ قَضَايا الرُّوح، وَشُهَداءَ عَلَى النُلاةِ في الرُّوحانِيَّةِ الذينَ قَالُوا بِتَخَلِّي الإنسانِ عن اللَّوح ، وَشُهَداءَ عَلَى النُلاةِ في الرُّوحانِيَّةِ الذينَ قَالُوا بِتَخَلِّي الإنسانِ عن اللَّذاتِ الجَسَدِيَّةِ، وَبِحِرْمَانِ النَّفْسِ مِنْ جَميع مَا أَعَدَّ الله لَهُمْ في

هذهِ الحَيَاةِ الدُّنيا. وَلِيَكُونَ الرَّسُولُ ﷺ ، وَهُوَ القُدوَةُ والمَثَلُ الأَعلَى لِلمُوْمِنينَ باللهِ ، شَهِيداً عَلَى المُسلِمِينَ إِن كَانُوا آتَبعُوا سِيرَتَهُ وَشَرْعَـهُ ، أَوِ آنحَرَفُوا وَحَادُوا عَن

وَيَقُولُ الله تَعَالَى إِنَّهُ إِنَّمَا شَرَعَ لِلنَّبِيِّ التَّوَجُّهَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ أُولًا، ثُمَّ صَرَفَهُ إِلَى البَيْتِ المَقْدِسِ أُولًا، ثُمَّ اتَجَهَ، دُونَ تَشَكُّكُ وَلا آرتياب، ممَّن يَرْتَدُّ عنْ دِينِهِ (يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ)، وَإِنْ كَانَ فِي هٰذَا الصَّرفِ عَنْ بيتِ المَقْدِسِ مَشَقَّةً عَلَى النَّفُوسِ، غَيرَ النَّفُوسِ التِي هَذَاهَا الله إلى الإيمان، وَلِيَظْهَرَ مَنْ يُصَدُّقُ الرَّسُولَ وَمَا جَاءَ إِلَيهِ مِنْ رَبِّهِ بِصُورَةٍ مُطْلَقةٍ؛ وَهُولاءِ المُوْمِنُونَ الرَّصُولَ المُصَدِّدة وَمُولاءِ المُوْمِنُونَ المُصَدِّدة المُصَدِّة وَمُولاءِ المُوْمِنُونَ المُصَدِّدة المُصَدِّدة وَمُولاءِ المُومِنُونَ المُصَدِّدة وَمُولاءِ المُومِنُونَ المُصَدِّدة وَمُولاء المُومِنَة المُومِنَة عَلَى المُصَدِّدة وَمُولاء المُومِنَة المُومِنَة اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطَا لِنَصُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِ يدَأَ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي شَهِ يدَأَ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْمًا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عُقِيبَيْهُ وَإِن كَانَتُ لَكَجِيرةً إِلَا عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَإِن كَانَتُ لَكَجِيرةً إِلَا عَلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ ا

وَرَدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى المُتَسَائِلِينَ عَنْ أَحوال ِ قَوم مِنَ المُسلِمِينَ كَانُـوا يُصَلُّونَ إلى بيتِ المَقْدِس، ثُمَّ مَاتُوا قبلَ أَن تُحَوَّلَ القِبْلَةُ إلى الكَعْبَةِ، فَصَلُونَ إلى بيتِ المَقْدِس، ثُمَّ مَاتُوا قبلَ أَن تُحَوِّلَ القِبْلَةُ إلى الكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ اللهُ لا يُضِيعُ أَجْرَ المُوْمِنِينَ المُحْسِنِينَ، فَاللهُ تَعَالَى رَوُوفُ بِالنَّاسِ رَحِيمٌ.

أُمَّةً وَسَطاً \_ خِيَاراً أَوْ مُتَوَسِّطِينَ مُعْتَدِلِينَ.

يَنْقَلُبُ عَلَى عَقِبَيهِ - يَرْتَدُ عَنِ الإِسْلَامِ عندَ تَحوِيلِ القِبلَةِ إِلَى الكَعْبَةِ.

لَكَبِيرَةً - لَشَاقَةً عَلَى النُّفُوسِ.

(تَرْضَاهَا) (الكِتَابَ) (بِغَافِل ) (حَيْثُما)

(١٤٤) - كَانَ الرَّسُولُ وَ حِينَما هَاجَر إلى المَدِينَةِ يَسْتَقبلُ فِي صَلاَتِهِ الصَّخرَة في بيتِ المَقْدِس ، فَفَرِحَ اليَهُودُ بِذَلِكَ، وَكَانَ الرَّسُولُ يُحِبُ السَّمَاءِ فَأَنزَلَ اللهُ هٰذهِ اللَّيةَ . وَقَدْ أَمْرَهُ فِيها بِالتَّوجُهِ إلى الجِهةِ التِي يَقَعُ فِيها المَسْجِدُ الحَرَامُ اللَّيةَ . وَقَدْ أَمْرَهُ فِيها بِالتَّوجُهِ إلى الجِهةِ التِي يَقَعُ فِيها المَسْجِدُ الحَرَامُ (شَطْرَهُ) ، وَأَمَرَ اللهُ المُسْلِمِينَ بِأَنَّ يَتَّجِهُوا في صَلاَتِهمْ جِهةَ المَسْجِدِ الحَرَامِ اينَمَا كَانُوا فِي يقاع الأرض . وَأَعْلَمَ اللهُ الرَّسُولَ عَلَى المَسْلِمِينَ تَرْكَ الصَّلاةِ إلى وَالمُونِينَ ، بِأَنَّ اليَهُودَ الذِينَ أَنكَرُوا عَلَى المُسْلِمِينَ تَرْكَ الصَّلاةِ إلى بَيْتِ المَقْدِس ، يَعْلَمُونَ أَنَّ هٰذَا التَّولِي إلى المَسْجِدِ الحَرَامِ هُوَ الحَقُّ المُسْلِمِينَ تَرْكَ الصَّلاةِ إلى المُسْجِدِ الحَرَامِ هُوَ الحَقُ المُسْلِمِينَ تَرْكَ الصَّلاةِ إلى المُسْلِمِينَ تَرْكَ الصَّلاةِ إلى المُسْجِدِ الحَرَامِ هُوَ الحَقُّ المُسْلِمِينَ تَرْكَ الصَّلاةِ إلى المُسْرِقِينَ أَنَّ المَالَةِ المَعْرَامِ هُوَ الحَقُ وَالْحَقُ وَالْحَقُ وَالْحَقُ وَالْحَقُ وَالْحَقُ وَالْحَقُ وَالْحَقُ الْمُولِينَ أَنَّ أَمُولُ وَلَى مُنَادًا وَعِنَادًا ، لِيَخْدَعُوا ضِعَافَ الإِيمَانِ ، وَلَكُنَّ وَلِكَ فِي نُفُوسِهِمْ ، إِذْ هُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ أَمْرَ القِلْةِ أَسُرُ وَيُشْرُوا الْفِيْنَةَ وَالشَكُوكَ فِي نُفُوسِهِمْ ، إِذْ هُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ أَمْرَ القِلْةِ أَسُرُ وَيُسُولُ اللَّيْنِ كَغَيْرِهِ ، لَا مَحِيصَ لِلمُؤمنِ عَنِ اتِبَاعِهِ إِذَا جَاءَ بِهِ الوَحْيُ وَنُ أُمُولِ الذِي لاَ شَكُ فِهِ .

ثُمَّ يُهَدِّدُهُمُ اللهُ تَعَالَى وَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّهُ عَالِمٌ بِحَالِهِمْ، وَإِنَّهُ غَيْرُ غَافِلٍ عَنْهُمْ فِيمَا يَعْمَلُونَ.

شُطْرَ - آتِجَاهَ وَتِلْقَاءَ.

(ولِئُنْ) (الكِتَابَ) (آيَةٍ) (الظَّالِمِين)

(١٤٥) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى ، بِأَنَّ كُفْرَ اليَهُودِ هُوَكُفْرُ عِنَادٍ وَمُكَابَرَةٍ ، وَلِذَلِكَ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تُزيلَهُ الحُجَّةُ والدَّلِيلُ . وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ الكَوِيمِ ﷺ : إِنَّهُ لَوْ جَاءَهُمْ بِكُلِّ حُجَّةٍ ، وَكُلِّ دَليل عَلَى صِحَّةٍ نُبُّرَتِهِ ، وَعَلَى أَنَّ مَا جَاءَهُمْ بِهِ هُوَ الحَقُّ مِنْ رَبِّهم ، لَمَا أَتَبُعُوهُ ، وَلَمَا صَدَّقُوهُ ، لِأَنَّهُمْ إِنَّما

قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُولِيَنَكَ فِبْلَةً لَسَّمَآءً فَلَنُولِيَنَكَ فِبْلَةً لَرَضْهَا فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَصْحِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً. مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْحِكنَب وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْحِكنَب لَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ أُوتُوا الْحَكنَب لَيَعْلَمُونَ النَّهُ الْحَقُ مِن رَبِّهِمٌ لَيَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ الْعَلْمُونَ الْمَعْقِلِ عَمَا يَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ الْعَلْمُونَ الْحَمَا يَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ الْعَلْمُونَ اللَّهُ الْعَلَى عَمَا يَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ الْعَلْمُونَ الْعَلْمُ عَمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ الْعَلْمُ وَمَا اللَّهُ الْعَلَيْمِ عَمَا يَعْمَلُونَ الْعَلْمُ عَمَا لَعْمَلُونَ الْحَلْمَ اللَّهُ الْعَلْمُ عَمَا لَيْعَمَلُونَ اللَّهُ الْعَلْمُ عَمَا لَيْعَمَلُونَ الْعَلْمُ عَمَا لَا عَمَا يَعْمَلُونَ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ عَمَا لَيْعَمَلُونَ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ وَمَا اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَيْمُ الْمَالِقُولُ عَلَيْكُونَ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَيْ عَمَلُونَ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْمَلْونَ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْوَلَالَ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْمُؤْمِلُ عَلَيْكُونَ الْعَلَمُ الْمَلْعُونَ الْعَلَامُ عَلَيْكُمُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْعِلْمُ الْعَلَيْمِ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَامِ عَلَيْكُونَ الْعَلَامُ عَلَيْكُونَ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ عَلَيْكُونَ الْعَلَيْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْعَلَيْمُ الْعُلُونَ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلُونَ الْعَلَيْمُ الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَيْكُونَ الْعَلَامُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلُونَ الْعُلُونَ الْعِلْمُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامِ الْعُلِمُ الْعُلَامُ الْعُلِمُ الْعُلَامِ الْعُلَامِ الْعُلِمُ الْعُلَامِ الْعُلَامِ الْعُلُونَ الْعُلُونَ الْعُلَامِ الْعُلِمُ الْعُلَامُ اللْعُلَامُ الْعُلِمُ الْعُلَامُ اللْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ ال

وكَبِنُ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا

ٱلْكِنَبَ بِكُلِّ اَيَةٍ مَّانَبِعُوا قِلْلَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمُّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَمِنِ ٱتَّ بَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنَ

بَعْدِمَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ إِنَّكَ إِذَالَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ

الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِنْبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمُ لَيَكُنُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

الْحَقُّ مِن رَّيِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ اللَّهُ مُنَّالِينَ مِنَ اللَّهُ مُنَّالِينَ مِنَ اللَّهُ مُنَّالِينَ

﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُوَمُولِيَّا ۖ فَأَسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتَّ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ

بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ ۗ شَنْء قَدَدُ \*

خَالَفُوا الرَّسُولَ عِنَاداً وَمُكَابَرَةً وَحَسَداً، وَلِذَٰلِكَ فَلا يُمْكِنُ أَنْ تُوْثَرَ فِيهِم الحُجَّةُ. وَيَقُولُ اللهُ لِنَبِيِّهِ: إِنَّكَ لاَ تُتُبُعُ قِبْلَةَ أَهْلِ الكِتَابِ لِأَنَّكَ عَلَى قِبْلَةِ إِلاَتَبَاعِ. وأَهْلُ الكِتَابِ مِنَ اليَهُودِ إِلاَتَبَاعِ. وأَهْلُ الكِتَابِ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى لاَ يَتَبُعُ بَعْضِهُمْ قِبْلَةَ بَعْضَ. فَاليَهُودُ لا يَتَجِهُونَ إلى الشَّرْقِ، وَالنَّصَارَى لاَ يُغَيِّرُونَ قِبْلَتَهُمْ وَيَتَجِهُونَ إلى بَيْتِ المَقْدِسِ، وَكُلُّ مِنْهُمْ مُتَمَسَّكَ بِمَا هُوَ عَلِيهِ، مُحِقًا كَانَ أَوْ مُبطِلاً، غَيرَ نَاظِرٍ إلى حُجَّةٍ وَلا إلى بُرهَانٍ. وَلَئِنْ وَافَقْتَهُمْ فِيما يُريدُونَ فَصَلَّيتَ إلى قِبْلَتِهِمْ مُداراةً لَهُمْ، بُرهَانٍ. وَلَئِنْ وَافَقْتَهُمْ فِيما يُريدُونَ فَصَلَّيتَ إلى قِبْلَتِهِمْ مُداراةً لَهُمْ، وَحِرْصًا عَلَى أَنْ يَتَعُوكَ، وَيَوْمِنُوا بِكَ بَعَدَ مَا جَاءَكَ الحَقُ اليَقِينُ، وَحِرْصًا عَلَى أَنْ يَتَعُوكَ، وَيَوْمِنُوا بِكَ بَعَدَ مَا جَاءَكَ الحَقُ اليَقِينُ، وَحِرْصًا عَلَى أَنْ يَتَعُوكَ، وَيَوْمِنُوا بِكَ بَعَدَ مَا جَاءَكَ الحَقُ اليَقِينُ، وَحَاشَاكَ أَنْ تَفْعَلَ ذَٰلِكَ.

# (آتَيْنَاهُمُ) (الْكِتَابَ)

(187) - يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ عُلَمَاءَ أَهْلِ الكِتَبَابِ يَعْرِفُونَ صِحَّةً مَا جَاءَهُمْ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ ، كَمَا يَعْرِفُ أَحَدُهُمْ وَلَدَهُ مِنْ بَيْنِ أَوْلادِ النَّاسِ ، لاَ يَشُكُ فيهِ وَلا يَمْتَرِي. وَلٰكِنَّ فَرِيقاً مِنْ أَهلِ الكِتَابِ يَكْتُمُونَ الحَقَّ ، وَيُكِنَّ فَرِيقاً مِنْ أَهلِ الكِتَابِ يَكْتُمُونَ الحَقَّ ، وَيُكِنَّ فَرِيقاً مِنْ أَهلِ الكِتَابِ يَكْتُمُونَ الحَقَّ ، اللهَ اللهَ مَنْ وُلِدِ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَنَّهُ سَيُحُولُ القِبلَةَ إلى الكَعْبَةِ ، وَهِيَ قِبْلَةُ إبراهِيمَ ، عَليهِ السَّلامُ .

(١٤٧) - وَيُخبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ هُوَ الحَقُّ مِنْ رَبِّهِ، لاَ مَا يَقُولُهُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَالقِبْلَةُ التِي وَجَّهَ اللهُ إليها نَبِيَّهُ هِيَ القِبْلَةُ التِي الحَقَّ اللهُ إليها نَبِيَّهُ هِيَ القِبْلَةُ الحَقُّ التِي كَانَ عَلَيْهَا إبراهِيمُ، فَاعْمَلْ يَا مُحَمَّدُ بِمَا أُمَرَكَ بِهِ رَبُّكَ، وَلا تَنْتَفَتْ إلى أُوهَامِ الجَاحِدينَ، وَلا تَمْتَرِ بِالحَقِّ، وَلاَ تَتَشَكَّكُ بَعدَ مَا تَبَيَّنَ لَكَ.

(والنَّهِيُ فِي هذهِ الآيةِ كَالْمَعِيدِ فِي الآيةِ السَّابِقَةِ مُوَجَّهُ الخِطَابُ فِيهِ إلى النَّبِيِّ ﷺ ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ كَانُوا غيرَ رَاسِخي الإيمانِ مِنْ أُمَّتِهِ، مِمَّنْ يُخشَى عَلَيهم الاغترارُ بِزُخْرُفِ القَوْلِ مِنَ المُخَادِعِينَ).

المُمْتَرِينَ - المُتَشَكِّكِينَ .

#### (الخُيْرَاتِ)

(١٤٨) ـ لِكُلِّ أُمَّةٍ جِهَةٌ تَتَّجِهُ إِليهَا فِي صَلاَتِها، فَإِبرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ كَانَا يُسْتَقْبِلُونَ صَخْرَةَ بَيْتِ يُولِّيانِ جِهَةَ الكَعْبَةِ، وَبَنُو إِسْرائِيلَ كَانُسوا يَسْتَقْبِلُونَ صَخْرَةَ بَيْتِ المَقْدِسِ، والنَّصَارَى كَانُوا يَسْتَقْبُلُونَ المَشْرِقَ، فَالقِبْلَةُ مِنَ المَسَائِلِ المَعْقِلِينِ المَعْمِ، وَلَيْسَتْ أُسًّا مِنْ أُسُسِ الدِّينِ كَتَوجِيدِ التِي آختَلَفَتْ بِآخْتِلَافِ الْأَمَمِ، وَلَيْسَتْ أُسًّا مِنْ أُسُسِ الدِّينِ كَتَوجِيدِ

اللهِ، وَالإِيمَانِ بِالبَعْثِ.. فَالوَاجِبُ فِيها التَّسلِيمُ لأمرِ الموَحي . فَبَادِرُوا إلى فِعْلِ الخَيرَاتِ، وَليحرِصْ كُلُّ منكُمْ عَلَى أَنْ يَكُونَ سَبَّاقاً إلَيهِ. وَفِي أَيِّ مَكَانٍ تَكُونَ سَبَّاقاً إليهِ. وَفِي أَيِّ مَكَانٍ تَكُونُونَ فَإِنَّ اللهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَأْتِي بِكُمْ جَمِيعاً، وَيَجْمَعَكُمْ لِلْحِسَابِ، فَعَلَيكُمْ أَنْ تَسْتَبِقُوا لِفِعْلِ الخَيراتِ، فَالبِيلادُ وَالحَجَاتُ لاَ شَأَنَ لَهَا فِي أَمْرِ الدِّينِ. والله قَادِرٌ عَلَى كُلُّ شيءٍ، وَلا يُعْجِزُهُ أَنْ يَحْشُرَ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ مَهْمَا بَعُدَتْ بَيْنَهُمُ المَسَافَاتُ.

#### (بِغَافِلِ)

(١٤٩) - وَيَعُودُ اللهُ تَعَالَى لِيُكَرِّرَ هُنَا أَمْرَهُ لِلْمَرَّةِ الثَّالِئَةِ فِي التَّوَجُّهِ إِلَى البَيْتِ الحَرَامِ هُوَ البَيْتِ الحَرَامِ هُوَ البَيْتِ الحَرَامِ هُوَ البَيْتِ الحَرَامِ هُوَ الخَوْمِ مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ وَإِخلاصِهِمْ، فِي مُتَابَعَةِ النَّبِيِّ فِي كُلِّ مَا يَجِيءُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ، وَسَيُجَاذِيهِمْ عَليهِ أَوْفَى البَّيْنِ فِي كُلِّ مَا يَجِيءُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ، وَسَيُجَاذِيهِمْ عَليهِ أَوْفَى البَّيْنِ الجَزَاءِ.

(۱۵۰) - وَيُكَرِّرُ اللهُ تَعَالَى أَمْرَهُ لِرَسُولِهِ الكَوِيمِ وَللمُوْمِنِينَ حَيثُمَا كَانُوا بِالتَّوجُهِ فَوْراً إلى المَسْجِدِ الحَرَامِ لِكَيْلا يَكُونَ لَلنَّاسِ (وَهُمْ هُنَا أَهْلُ الكِتَابِ مِنَ اليَهُودِ) حُجَّةً عَلَى المُؤْمِنِينَ إذا تَرَكُوا قِبْلَتَهُمَ التِي أَمَرَهُم اللهُ بِالتَّوجُهِ إليها. وَكَانَ اليَهُودُ قَدْ قَالُوا إِنَّ مُحمَّداً آشتَاقَ إلى بَيْتِ أَبِيهِ، وَدِينَ قَوْمِهِ.

وَقَالَ بَعْضُ مُشْرِكِي قُرِيش (وَهُمْ الذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ): مَا دَامَ مُحَمَّدُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى دِينِ إِسراهِيمَ، وَإِنَّهُ تَوجَّة إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ عَلَى مِلَّة إِسراهِيمَ، وَإِنَّهُ تَوجَّة إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ عَلَى مِلَّة إِسراهِيمَ، فَإِنَّهُ تَعَالَى: إِنَّ مُحَمَّداً أَطَاعَ أَمرَ رَبِّهِ فِي الْأُولَى وَالشَّانِيةِ . وَحَثَّ اللهُ نَبِّهُ وَالمُوْمِنِينَ عَلَى عَدَم الحَوْفِ فِي الْأُولَى وَالشَّانِيةِ مِنْ قَوْلِ الطَّالِمِينَ المُتَعَبِّتِينَ وَفِعْلِهِمْ، وَحَثَّهُمْ تَعَالَى عَلَى وَالخَشْيةِ مِنْ قَوْلِ الطَّالِمِينَ المُتَعَبِّتِينَ وَفِعْلِهِمْ، وَحَثَّهُمْ تَعَالَى عَلَى وَالخَشْيةِ مِنْ قَوْلِ الطَّالِمِينَ المُتَعَبِّتِينَ وَفِعْلِهِمْ، وَحَثَّهُمْ تَعَالَى عَلَى عَلَى النَّهُوةِ إِلَى عَلَى النَّهُوةِ إِلَى الْحَقْدِينَ الْمُولِينِ الْمُعْنِ عَلَى النَّهُوةِ إِلَى الْحَقْدِينِ الْفَيْدِينَ الْمُعْنِ عَلَى النَّهُوةِ يَتَعْوِيلِ القِبْلَةِ عَنْ بَيْتِ المَقْدِسِ إِلَى الكَعْبَةِ، لأَنْ أَهلَ الكِتَابِ كَانُوا يَتُحُويلِ القِبْلَةِ عَنْ بَيْتِ المَقْدِسِ إِلَى الكَعْبَةِ، لأَنْ أَهلَ الكِتَابِ كَانُوا يَتُعْدِينَ وَلِدِ إِسْمَاعِلَ يَكُونُ عَلَى النَّهُ وَيَعْ النَّهُ وَعِي الكَعْبَةِ ، فَهِي الكَعْبَةِ ، فَيَقَاءُ بَيْتِ المَقْدِسِ قِبْلَةً دَائِمَةً لَهُ حُجَّةً عَلَى أَنُهُ لَيْ الْمُؤْتِ النَّهُ إِلَى الْكَوْبُ أَلَى الْمَوْدِيلَ الْمُؤْتِ أَنَّهُ الْحَقْ مِنْ رَبِّهِمْ أَنَّهُ الْمُ وَلِي الْمُؤْتِيلُ عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقْ مِنْ رَبِّهِمْ.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَا لُمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَإِنَّهُ مُللَحَقُّ مِن زَيِكٌ وَمَا اللَّهُ بِعَلْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ وَلِيَّا لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمُ مُحَجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ فَلَا تَخْشُوهُمُ وَاحْشَوْنِ وَلِأُتِمَ فَلَا تَخْشُوهُمُ وَاحْشَوْنِ وَلِأَتِمَ فَلَا تَخْشُوهُمُ وَاحْشَوْنِ وَلِأَتِمَ فَلَا تَخْشُوهُمُ وَاحْشَوْنِ وَلِأَتِمَ فَلَا تَخْشُوهُمُ وَاحْشَوْنِ وَلِأَتِمَ فَلَا تَخْمُونُ وَلِكُمْ وَاحْشَوْنِ وَلِأَتِمَ فَاحْشُونِ وَلِكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَاحْمَدُونِ وَلِأَتِمَ مَا تَعْمَتِي عَلَيْكُورُ وَلَعَلَكُمْ وَلِكُونُ اللّهُ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمُ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَتُهُ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعُلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلِلْتَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَمُ وَلَا عَلَيْ وَلِكُمْ وَلِكُولُهُمْ وَلَعَلَمُ وَلَعُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَكُمْ وَلِكُولِكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعُلُكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلِكُونَا لِلْعَلَلُكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلِلْكُلُكُمْ وَلِكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلِهُ وَلِلْكُمْ وَلِعُلُكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلِهُ وَلِعَلْكُمْ وَلِهُ وَلِعُلُولُكُمْ وَلِلْكُلُولُ وَلِعُلُكُمْ وَلِهُ ولِكُولُولُ وَلِعُلُولُ وَلِعُلُكُمْ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُلُولُ وَلِعُلُكُمُ وَلِكُمُ وَلِعُلُكُمْ وَلِلْكُلُولُ وَلِلْكُلُولُ وَلِ

(يَتْلُو) (آياتنا) (الْكتَاكَ)

الله كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ألكئب وألجكمة وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ

(١٥١) ـ كَانَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلامُ قَدْ دَعَا رَبُّهُ، وَهُوَ يَرْفَعُ الْقَـوَاعِدَ مِنَ البِّيْتِ، أَنْ يَبْعَثَ اللهُ فِي أَهْلِ البِّيْتِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِم آيَاتِ اللهِ، وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ، وَيُزَكِّيهم. فاستَجَابَ الله تَعَالَى لِـدُعَاثِهِ

وَأَرْسَلَ مُحَمَّداً عِنْهِ رَسُولًا مِن نَسْلِ وَلَذِهِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيهِ السَّلامُ، وَأَنْزَلَ عَلَيهِ القُرآن لِيَتْلُوهُ عَلَى النَّاسِ ، وَجَعَلَ رَسُولَهُ عَلَى خُلُق عَظِيم ، وَمَنْهَجٍ قُويمٍ ، لِيَقْتَدِيَ بِهِ المُؤْمِنُونَ فِي أَعمَالِهِمْ ، يُعَلِّمُهُم أَحْكَامَ دِينِهِمْ، وَيُزَكِّي نُفُوسَهُمْ وَيُطَهِّرُهَا مِن رَذَائِسُ ِ الأَخْلِاقِ وَآنْحِرافاتِ الجَاهِلِيَّةِ، وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الجَهْلِ وَفَسَادِ الْأَخْلَاقِ إلى نُورِ

الإِيمانُ وَالعِلْمِ وَشُمُوًّ الْأَخْلَاقِ، وَهُوَ مَا صَارُّوا إِلِيهِ فِي الإِسْلَامِ . وَقَدْ كَانَتْ سُنَّةُ الرُّسُولِ ﷺ العَمَلِيَّةُ، وَسِيرَتُهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَعَ أَصْحَابِهِ مُفَصَّلَةً لِمُجْمَلِ القُرآنِ، مُبَيِّنَةً لِمُبْهَمِهِ، كَاشِفَةً عَنِ المَنَافِعِ وَالْأَسْرَارِ التِي تَنْطَوى عَلَيهَا الْأَحْكَامُ، وَيُعَلِّمُهُمْ مَا كَانُوا يَجْهَلُونَهُ مِنْ قَبْلَ، مِمَّا

> جَاءَ بهِ الوَحْيُ . يُزَكِّيكُمْ - يُطَهِّرُكُم مِنَ الشُّولِ وَالمَعَاصِي .

> > الحِكْمَةَ ـ السُّنَّنَ وَالفِقْهَ فِي الدِّينِ.

الكتاب - القرآن.

(١٥٢) \_ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنينَ بأَنْ يَذْكُرُوهُ فِيمَا آفْتَرَضَهُ عَلَيهِمْ مِنْ طَاعَةٍ وَحَمَّدٍ وَتَسْبِيحٍ وَقِراءةِ قُرآنٍ، لِيَذْكُرَهُمْ فِيمَا أَوْجَبَ لَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ الكَريمَةِ مِنْ إِدَامَةِ النَّعَمِ وَالفَضْلِ، وَلِيُجْزِلَ لَهُمُ الشُّوَابَ، وَيُفِيضَ عَلَيهِم ِ الخَيْرَاتِ (أَي ِ آذَكُرُونِي بِطَاعَتي، أَذْكُرْكُمْ بِمَغْفِرَتي)، وَأَمَرَ اللهُ المُؤْمِنينَ بالشُّكْرِ لَـهُ، وَوَعَدَ الشَّـاكِرِينَ بِمَـزِيدٍ مِنَ الخَيْـرِ وَالبَرَكَـاتِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ الكُفّرِ بِالنَّعْمَةِ.

# (يَا أَيُّها) (آمَنُوا) (الصَّلاقِ) (الصَّابرينَ)

(١٥٣) - يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ أَنَّ خَيْرَ مَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى إِقَامَةِ دِينِهِمْ، وَالدِّفَاعِ عَنْهُ، وَعَلَى سَائِر مَا يَشُقُّ عَلَيهِمْ مِنْ مَصَائِبِ الحَيَاةِ هُوَ التَّحَلِّي بالصُّبْر، وَتَوْطِينُ النَّفْسِ عَلَى آحتِمَالِ المَكَارِهِ، وَأَدَاءِ الصَّلَاةِ وَإِقَامَتِها حَقُّ إِفَامَتِهَا. فَالصَّبْرُ أَشَدُّ الأَعْمَالِ البَاطِنَةِ عَلَى النَّفْسِ ، وَالصَّلَاةُ أَشَدُّ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ عَلَى البَدَنِ، وَاللَّهَ نَاصِرُ الصَّابِرِينَ، وَمُجِيبٌ لِدُعَائِهِمْ. هُ فَأَذْكُرُونِي ٓ أَذَ كُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُفُرُونِ

٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَٱلصَّلِرِينَ

### (أُمُواتُ)

(١٥٤) \_ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى المُوْمِنِينَ بِفَضْلِ الشَّهَادَةِ وَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ الشُّهَدَاء الذِينَ يُفْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ هُمْ أَخْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بِغَيرِ حِسَابٍ، وَلٰكِنَّ الأَحْيَاءَ لاَ يَشْعُرُونَ بِذٰلِكَ، لأَنَّ حَيَاتَهُمْ لَيْسَتْ فِي عَالَمِ الحِسُّ الذِي يُدْرَكُ بالمَشَاعِر.

### (الأَمْوَالِ) (الثَّمَرَاتِ) (الصَّابِرِينَ)

(١٥٥) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُ سَيَبْلُوهُمْ وَيَخْبِرُهُمْ بِقَلِيلِ (بَشَيء) مِنَ الخَوْفِ وَالجُوعِ ، وَبِذَهَابِ بَعْضِ الْمَالِ ، وَبِمَوتِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَالْأَقَارِبِ وَالْأَخْبَابِ، وَبِنَقْصِ غِلَالِ الْمَزَارِعِ . . . فَمَنْ صَبَرَ عَلَى قَضَاءِ اللهِ وَحُكْمِهِ أَثَابَهُ ، وَمَنْ قَنَطَ وَلَجُّ أَحَلُ بِهِ عِقَابَهُ .

وَيُبَشِّرُ اللهُ الصَّابِرِينَ بِحُسْنِ العَاقِبَةِ فِي أُمُورِهِمْ.

لَنْبُلُونَكُمْ - لَنَخْتَبِرَنَّكُمْ.

### (أُصَابَتْهُمْ) (رَاجِغُونَ)

(١٥٦) - أمَّا الصَّابِرُونَ الذِينَ خَصَّهُمُ اللهُ بِالبُشْرَى فَهُمُ الذِينَ يَّوْمِنُونَ بِأَنَّ الخَيْرَ وَالشَّرِّ مِنَ اللهِ، وَإِذَا نَزَلَتْ بِهِمْ مُصِيبَةٌ صَبَرُوا، وَتَمَسَّكُوا بِقُولِهِمْ: إِنَّا اللهِ وَإِنَّا إلِيهِ رَاجِعُونَ، أَيْ إِنَّهُم عَبيدُ اللهِ وَمُلْكُهُ، وَإِنَّهُمْ وَاجْعُونَ إِلَيهِ مِن اللّهِ وَمُلْكُهُ، وَإِنَّهُمْ وَاجْعُونَ إليهِ فِي الدَّارِ الآخِرَةِ. (وَفِي الحَدِيثِ: مَنِ آسترجَعَ عِنْدَ المُصِيبَةِ جَبَرَ اللهُ مُصِيبَتُهُ، وَأَحْسَنَ عَاقِبَتُهُ، وَجَعَلَ لَهُ خَلَفاً صَالِحاً المُصِيبَةِ جَبَرَ اللهُ مُصِيبَتَهُ، وَأَحْسَنَ عَاقِبَتُهُ، وَجَعَلَ لَهُ خَلَفاً صَالِحاً يَرْضَاهُ). (أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ آبْنِ عَبَاسٍ).

# (أُولَئِكَ) (صَلَوَاتُ) (وأُولَئِكَ)

(١٥٧) - يُثني الله جَلَّ شَأْنُهُ عَلَى هُؤُلاءِ الصَّابِرِينَ، وَيُخْبِرُ بِأَنَّهُمْ فِي رَحْمَتِه، وَأَنَّهُمْ يَنِ بَرْدِ قُلُوبِهِمْ عِنْدَ نُزُولِ المُصِيبَةِ، وَأَنَّهُمْ هُمُ المُهْتَدُونَ إلى طَريقِ الخَيْرِ، وَإلى الحَقِّ وَالصَّوابِ، وَأَنَّهُمُ أَمُمُ المُهُتَّدُونَ إلى طَريقِ الخَيْرِ، وَإلى الحَقِّ وَالصَّوابِ، وَأَنَّهُمُ آسْتَسْلَمُوا لِقَضَاءِ اللهِ فَلَمْ يَسْتَحُوذِ الجَزَعُ عَلَيهِمْ.

صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ - ثَنَاءً أَوْ مَغْفِرَةً.

#### (شُعَاثِرٍ)

(١٥٨) - كَـانَ الأَنْصَـارُ قَبْـلَ أَنْ يُسْلِمُـوا يُهِلُّونَ لِمَنَـاةَ السَّاغِيَــةِ عِنْـدَ المُشَلِّل ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بالصَّفَا والمَرْوَةِ، فَسَأَلُوا النَّبِيُّ ﷺ

# وَلَانَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبِلُ أَخْيَا مُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ

وَلَنَبَلُونَكُمُ مِشَىءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتُّ وَبَشِّرِ ٱلصَّلِمِرِينَ

الَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابَتَهُم مُّصِيبَةُ قَالُوۤ الَّهُ إِنَّالِلَهُووَ إِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ

> اُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْمُهْ تَدُونَ



مِنشَعَآبِرِاللَّهِ فَمَنْحَجَّ السَّالُو فَمَنْحَجَّ السَّالَةِ فَمَنْحَجَّ السَّالُةِ فَكَارَحُنَاحَ

عَلَيْهِ أَن يَطُوَّفَ بِهِمَأْوَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُّ عَلِيمُّه

الجَاهِلِيَّة، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى هٰذِهِ الآية. وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ الله عَلَى السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَلَيسَ لَأَحَدٍ أَنْ يَتُرُكَ الطُّوافَ بِهِمَا سَبْعَة أَشْوَاطٍ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ كَانَ الصَّنَمُ (أَسَاف) عَلَى الطُّوافَ بِهِمَا سَبْعَة أَشْوَاطٍ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ كَانَ الصَّنَمُ (أَسَاف) عَلَى الصَّفَا، وَكَانُوا يَسْتَلِمُونَهُمَا، فَتَحَرَّجُوا بَعْدَ الإسلام مِنَ الطُّوافِ بَيْنَهُما، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ الآية. وَمَنْ تَطَوَّعَ فِي عَبَادَتِهِ تَطَوَّعَ فِي طَوَافِهِ شَوْطاً ثَامِناً أَوْ تَاسِعاً، أَوْ مَنْ تَطَوَّعَ فِي عِبَادَتِهِ فَزَادَ فِي طَوَافِهِ شَوْطاً ثَامِناً أَوْ تَاسِعاً، أَوْ مَنْ تَطَوَّعَ فِي عِبَادَتِهِ فَزَادَ فِي سَائِرِ العِبَادَاتِ، فَإِنَّ اللهَ سَيْئِيلُهُ عَلَى ذٰلِكَ، وَلاَ يَبْخَسُ أَحَداً

عَنْ ذَٰلِكَ، وَقَالُوا: إِنَّنَا كُنَّا نَتَخَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، في

الشُّعَاثرُ . هِيَ مَا شَرَعَهُ اللهُ لِمَصْلَحَةٍ لاَ يُعْرَفُ سِرُّهَا كَالَحَجُّ وَالسَّعِي ِ.

يَطُّونَ بِهِمَا - يَشْعَى بَيْنَهُمَا.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ \_ فَلا إِثْمَ وَلاَ حَرَجَ.

أَوَابَ عَمَلِ عَمِلُهُ.

(البِّينَاتِ) (بَيِّنَّاهُ) (الْكِتَابِ) (أُولَئِكَ) (اللَّاعِنُونَ)

(١٥٩) ـ يُهَدُّدُ اللهُ تَعَالَى بِاللَّمْنَةِ اللَّذِينَ يَكْتُمُونَ الحَقَّ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ إلى النَّاسِ فِي كُتُبِهِ مِنَ الدَّينِ الصَّحِيحِ ، وَالهُدَى النَّافِعِ ، وَيَقْصُدُ بِهِمْ أَهْلَ الكِتَابِ، اللَّذِينَ كَتَمُوا صِفَةَ النَّبِيِّ الَّتِي وَرَدَتْ فِي كُتُبِهِمْ ، وَمَا بَشَرَتْ بِهِ الكِتَابِ، اللَّذِينَ كَتُبُهُمْ ، وَمَا بَشَرَتْ بِهِ هَٰذِهِ الكَتُبُ مِنْ قُرب مَبْعَثِ نَبِيٍّ عَرَبِيِّ ، يَّوْمِنُ بِاللهِ ، وَيَوْمِنُ لِلمُؤْمِنِينَ . فَهُولاءِ الذِينَ يَكْتُمُونَ دِينَ اللهِ وَأُوامِرَهُ عَنِ النَّاسِ لِيُضِلُّوهُمْ ، وَيَصْرِفُوهُمْ عَنِ النَّاسِ لِيُضِلُّوهُمْ (اللَّلاعِنُونَ (اللَّلاعِنُونَ (اللَّلاعِنُونَ (اللَّلاعِنُونَ (اللهِ عَنُونَ) .

(وحُكُمُ هٰذِه الآيةِ يَشْمَلُ كُلَّ مَنْ كَتَمَ عِلْماً فَرَضَ اللهُ بَيَانَهُ لِلناسِ، وَلِذَٰلِكَ قَالَ الْأَثِمَّةُ: إِنَّ الذِي يَرَى حُرُمَاتِ اللهِ تُنْتَهَكُ أَمَامَ عَيْنَهِ، وَالدِّينَ يُداسُ جَهَاراً بَيْنَ يَدَيهِ، وَالضَّلاَلَ يَغْشَى الهُذَى، ثُمَّ هُوَ لاَ يَنْتَصِرُ لِدِينِ اللهِ يَكُونُ مِمَّنْ يَسْتَحِقُونَ وَعِيدَ اللهِ).

يَلْعَنَّهُمْ - يَطْرُدُهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ.

(أَكُونَ) - وَيَسْتَثْنِي اللهُ تَعَالَى مِنَ اللَّعْنَةِ اللَّذِينَ تَابُوا وَأَحْسَنُوا العَمَلَ، وَرَجَعُوا عَنْ كِمُوهُ مِنْ أَمْرٍ وَرَجَعُوا عَنْ كِمُوهُ مِنْ أَمْرٍ الرَّسُولِ وَالرِّسَالَةِ. وَيَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُ يَتَقَبَّلُ تَوْبَتَهُمْ، وَيَعْفُو عَنْهُمْ، وَيَعْفُو عَنْهُمْ، وَيَمْحُو ذَنْ رَبَّهُمْ، وَيَعْفُو عَنْهُمْ، وَيَمْحُو ذَنْ رَبَّهُمْ، وَيَعْفُو عَنْهُمْ، وَيَمْحُو

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْمُكْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا الْبَيِّنَتِ وَالْمُكْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكِهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِئْنِ بِ الْيَكْنُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِئْنِ فِي الْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَالُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَلُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيُلْعَلُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَلِمُ اللَّهُ وَيَلْعَلُهُمُ اللَّهُ عَلَيْلِ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْلِمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللْعِنْ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللْعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللْعِلْمِ اللْعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللْعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ اللْعِلْمُ اللْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللْعُلِمُ اللْعِلْمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلِمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ال

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيْنُواْ فَأُولَتِمِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ

( إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمُ كُفَّارُ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ لَغَنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَئِحَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ

(أَنَّ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الله عَلَمْ إِلَهُ وُلِحِدُّ لَآ إِلَهُ الرَّحِيمُ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ

الله إِنَّ فِي خَلْقِ السَّكَمَوُتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّي الْسَكَمَوُتِ وَالْأَرْضِ وَالْفُلْكِ الَّتِي جَمْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن السَّكَماءِ مِن مَا يَ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيها مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّكَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّكَاءِ وَالْأَرْضِ الْأَيْتِ

# (أُولَئِكَ) (والْمَلَائِكَةِ)

(١٦١) - إِنَّ الذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ وَكُتَبِهِ وَرُسُلِهِ، وَكَتَمُوا الْحَقِّ وَلَمْ يُظْهِرُوهُ وَمَاتُوا وَهُمْ عَلَى تِلْكَ الحَالَ مِنَ الكُفْرِ وَالظَّلْمِ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِقُونَ لَعْنَةَ اللهِ وَالمَـلَاثِكَةِ وَالنَّـاسِ أَجْمَعِينَ، وَيَكُونُ مَصِيـرُهُمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ لِيَخْلُدُوا فِيهَا أَبْداً.

#### (خَالِدِينَ)

(١٦٢) - وَيَبْقَوْنَ خَالِدينَ في هٰذِهِ اللَّهْنَةِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَتُصَاحِبُهُمُ اللَّهَنَةُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ شَيءٌ مِنَ الْعَذَابِ الذِي هُمْ فِيهِ، وَلا يُفَتَّرُ بَلْ يَكُونُ مُتَواصِلًا، وَإِذَا طَلَبُوا الإِمْهَالَ وَالتَّأْخِيرَ لَمْ يُجَابُوا إِليهِ. الإِمْهَالَ وَالتَّأْخِيرَ لَمْ يُجَابُوا إِليهِ.

وَلَا يُنْظُرُونَ ـ وَلَا يُؤخِّرُونَ عَنِ العَذَابِ لَحْظَةً.

(١٦٣) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِأَنَّهُ مُتَفَرَّدُ بِالْأَلُوهِيَّةِ، وَأَنَّهُ لاَ شَرِيكَ لَـهُ وَلاَ عِدْلَ، وَأَنَّهُ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ، وَقَدْ وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلُّ شَيءٍ.

## (السَّمَاوَاتِ) (واخْتِلَافِ) (اللَّيْلِ) (الرِّيَاحِ) (لآيَاتٍ)

(١٦٤) - يَلْفِتُ اللهُ تَعَالَى أَنْظَارَ العُقَلَاءِ مِنَ النَّاسِ إِلَى الآيَاتِ الدَّالَةِ عَلَى أُلُوهِيَّتِهِ، وَهِيَ الآيَاتُ التِي أَقَامَها فِي الكَوْنِ، وَمِنْ هٰذِهِ الآيَاتِ: خَلْقُ السَّمَاواتِ وَالأرضِ وَمَا فِيهِمَا مِنْ عَجَائِبَ، وَآرتِفَاعُ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبُها، وَدَوَرَانُ فَلَكِهَا، وَآتَسَاعُها، وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ بِحَارٍ وَجِبَالِ وَكَوَاكِبُها، وَدَوَرَانُ فَلَكِهَا، وَآتَسَاعُها، وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ بِحَارٍ وَجِبَالِ وَأَنْهَارٍ وَتَعَاقَبُهُمَا، يَجِيءُ هٰذَا وَيَقَافُهُمَا، يَجِيءُ هٰذَا وَيَعْلَى وَالنَّهَارِ وَتَعَاقَبُهُمَا، يَجِيءُ هٰذَا لِحَمْلِ السَّفُنِ (الفُلْكِ) لِيَنْتَقِلَ بِهَا النَّاسُ مِنْ جَانِب إِلَى آخَرَ، وَإِنْزَالُ اللهِ لِحَمْلِ السَّفُنِ (الفُلْكِ) لِيَنْتَقِلَ بِهَا النَّاسُ مِنْ جَانِب إلى آخَرَ، وَإِنْزَالُ اللهِ لِحَمْلِ السَّفُنِ (الفُلْكِ) لِيَنْتَقِلَ بِهَا النَّاسُ مِنْ جَانِب إلى آخَرَ، وَإِنْزَالُ اللهِ المَاءَ مِنَ السَّمَاءِ لَكُمْ فَيْلَمُ ذَٰلِكَ الخَوْمِ وَتَنْبَتَ اللَّوْمِ عَلَى الْحُولِ اللَّرْضِ عَلَى اللَّوْمِ عَلَى الْخُولِ اللهِ الْعَرْدِ وَمِنْ آيَاتِهِ بَثُ الدَّوَابُ فِي الأَرْضِ عَلَى الشَّرَةِ بِينَ السَّمَاءِ وَالأَرضِ إلى مَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى وَمِنْهُ اللهِ تَعَالَى مَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى وَالْدَابِ فِيها عِبَلُ وَلَارَتِ فِيها عِبَلُ وَلِرَادَتِهِ، وَسُوقُ الغُيُومِ حَيْثُ يَشَاءُ اللهُ . . . فَكُلُّ هٰذِهِ الْآيَاتِ فِيها عِبَلُ وَلَالَاسُ الْعُقَلَاءِ عَلَى الْوَقِيَةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ وَوْحُدَانِيَّتِ فِيها عِبَلُ وَذَلَاكَ لِللَّاسِ الْعُقَلَاءِ عَلَى الْوَقِيَةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ وَوْحُدَانِيَّتِ فِيها عِبَلَى وَدَلَاكَ المُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولِ الْقَلْلِي عَلَى الْمُلْكِ اللْهِ وَقُدْرَتِهِ وَوْحُدَانِيَّةِ . . . فَكُلُّ هٰذِهِ الْاَنَاتِ فِيها عِبَلَى وَدَلَالِكُ اللْمِنْ اللْلَهُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللْمُؤَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

بَثُّ . نَشَرَ وَفَرَّقَ فِيها بِالتَّوالُّدِ، وَبَثُّ مَعْطُوفٌ عَلَى أَنْزَلَ.

تَصْرِيفِ الرُّيَاحِ \_ تَقْلِيبِهَا فِي مَهَابُّها، وَتَصْرِيفِ مَعْطُوفٌ عَلَى خَلْقِ.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُسِِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوَأ أَشَذُ حُبًّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُو إِلا يُرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِللهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ

إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ

شكديدُ ٱلْعَذَابِ

ا وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَتَ لَنَا كَرَّةً فَنَـٰتَبَرَّأَمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَ لِكَ يُرِيهِ مُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ

(١٦٥) ـ وَمَعَ قِيَامِ الْأَدِلَّةِ عَلَى قُدْرَةِ اللهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ وَعَظَمَتِهِ فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ مِنَ الكُّفَّارِ يَتَّخِذُونَ للهِ شُرَكَاءَ وَأَمْثَالًا (أنسَدَاداً) يَعْبُدُونَهُمْ مَعَـهُ، وَيُحِبُّونَهُمْ كُحُبِّهِ، وَهُوَ الله الذِي لَا مَثِيلَ لَهُ، وَلا شَرِيكَ مَعَهُ. أَمَّا الذِينَ

آمَنُوا فَإِنَّهُمْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَحْدَهُ، مُخْلِصِينَ لَـهُ الدِّينَ، وَيُحِبُّونَهُ وَحْـدَهُ، وَهُمْ أَشَدُّ حُبًّا للهِ مِنْ أَيِّي شَيءٍ آخَرَ. وَحِينَ يَرَى الْمُشْرِكُونَ العَمْذَابَ الشُّديدَ الدِّي يُنْزِلُهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ بِالكُفَّادِ، فَتَتَقَطَّعُ بِهِمُ الْأُسْبَابُ، وَلاَ تُغْنِي عَنْهُم الْأَنْدَادُ، يُدْركُونَ حِينَئِذٍ أَنَّ القُوَّةَ جَميعَهَا اللهِ،

وَأَنَّ الحُكْمَ لَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ. أَنْدَاداً - امثَالاً وَأَشْبَاهاً مِنَ الأُوثَانِ.

(١٦٦) ــ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَتَبَرُّأُ الذِينَ كَانَ المُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَهُمْ مِنْ دُونَ اللهِ - المَلَائِكَةُ وَالجِنُّ وَالبَشَرُ - كَمَا يَتَبَرَّأُ الرُّونَاءُ الْمُضِلُّونَ الذِينَ آتَبَعَهُمُ الضَّعَفَاءُ وَالْأَعْوَانُ، مِنْ أَتْبَاعِهِم الذِينَ أَغْوَوْهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنيا، وَيَتَنصُّلُونَ مِنْ إِضْـلَالِهِمْ لِأَنَّهُمْ قَدْ تَضَـاعَفَ عَـذَابُهُمْ، وَحَمْلُهُمْ أَوْزَاراً فَوْقَ أُوْزَارِهِمْ، وَتَتَقَطُّعُ الرَّوَابِطُ وَالصِّلاَتُ الَّتِي كَـانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنيا، وَيَصِيرُ بَعْضُهُمْ عَدُوًّا لِبَعْض .

نَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ - تَصَرَّمَتِ الصِّلَاتُ الِّي كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنيا مِنْ نَسَب وَصَدَاقَةٍ.

# (أَعْمَالَهُم) (حَسَرَاتٍ) (بِخَارِجِينَ) (تَبَرَّؤُوا)

(١٦٧) \_ وَيَقُولُ التَّابِعُونَ بَعْدَ أَنْ رَأَوْا أَنَّهُمْ كَانُوا فِي ضَلالٍ : لَوْ أَنْ لَنَا رَجْعَةً إِلَى الدَّارِ الدُّنيا لِنَتَبَرَّأُ مِنْ هُؤُلاءٍ، وَمِنْ عِبَادَتِهِمْ، فَلَا نَلْتَفِتَ إِلَيهِمْ، بَلْ نُوَحِّدُ اللهَ، وَنَهْتَدِي بَهَدْيهِ. وَهُمْ كَاذِبُونَ فِي هٰذَا القَوْل ِ، إِذْ أَنَّهُمْ لَـوْ عَادُوا إِلَى الـدُّنيا لَعَـادُوا إِلَى مَـا نُهُـوا عَنْـهُ. وَكَمَـا أَرَاهُمُ اللَّهَ العَذَابَ، كَذْلِكَ سَيُريهِمْ أَعْمَالَهُمْ تَذْهَبُ وَتَضْمَحِلُّ فَيَتَحَسُّرُونَ عَلَى مَا فَرُّطُوا فِي جَنْبِ اللهِ، وَلاتَ سَاعَةَ مَنْدَم ، لأنَّهُمْ لَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ، وَلَنْ يَعُودُوا إلى الدُّنيا.

كَرَّةً - عَوْدَةً إلى الدُّنيا.

حَسَرَاتِ .. نَذَامَاتٍ شَدِيدَةٍ.

## ﴿ يَنَأَنُهُا ٱلنَّاسُ كُلُواْمِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلًا طَلِيّبُا وَلَاتَتَبِعُواْ نُهُ الدَّرِيْنِ حَلَىٰلًا طَلِيّبُا وَلَاتَتَبِعُواْ

ٱڵٲۯۻۣۘۘۘۘۘڬڵۘۘۘۘۘۘڵڟؚؾؚڹٵۅؘڵٳؾۘؾ۫ڽؚۼؗۅٲ ڂٛڟۅؘٮؚٱڶۺؘٛؾؘڟڹۧٳڹؘڎؙۥڶػؙؙؠ ؘڠۮۊٞۨۺؚؚؽڽؙ

آ إِنَّمَايَأْمُرُكُمْ بِالسُّوَّءِ وَالْفَحْشَآءِ وَالْفَحْشَآءِ وَالْفَحْشَآءِ وَالْفَحْشَآءِ وَالْفَائِمُونَ وَالْفَائِمُونَ الْمُعَلِّمُونَ الْمُعَلِمُونَ الْمُعَلِمُونَ الْمُعَلِّمُونَ الْمُعَلِمُونَ الْمُعِلَمُونَ الْمُعَلِمُونَ الْمُعَلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعَلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُونُ الْمُعْلِمُونُ الْمُعِلَمُونَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِل

وَإِذَاقِيلَ هُمُ أَتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ وَاللهِ وَإِذَاقِيلَ هُمُ أَتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الل

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَ وَنِدَاءً صُمُّ الْكُمُّ عُمِّى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ لَا يَعْقِلُونَ لَا يَعْقِلُونَ

# (يَا أَيُها) (حَلَالًا) (خُطُواتِ) (الشَّيْطانِ)

(١٦٨) - يَمْتَنُ اللهُ تَعَالَى جَدُّهُ عَلَى النَّاسِ بِمَا أَبَاحَ لَهُمْ مِنَ الأَكلِ مِمَّا فِي الأَرْضِ مِنْ أَصْنَافِ المَأْكُولَاتِ حَلاَلًا طَيْباً، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ آتَباعِ سِيرَةِ الشَّيطَانِ في الإغْوَاءِ والإضْلالِ، والوَسْوَسَةِ بالسَّوءِ وَالفَحْشَاءِ، وَعَنِ آتَبَاعِ مَسْلَكِهِ وَطَرَائِقِهِ فِيمَا أَضَلُ بِهِ أَتْبَاعَهُ مِنْ تَحْرِيمِ البَحَائِرِ وَالسَّوائِبِ وَالوَصَائِلِ وَغَيرِهَا مِمًّا كَانَ زَيْنَهُ لِلْمُشْرِكِينَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، لأَنْ الشَّيطَانَ عَدُوًّ مُبِنُ العَدَاوَةِ للإنسَانِ.

خُطُواتِ الشَّيطَانِ - طُرُقَهُ وَأَسَالِيبَهُ.

(١٦٩) - والشَّيطَانُ العَدُوُّ يُوسُوسُ لِلْكَفَرَةِ وَالْمُشْرِكِينَ، وَيَحْتُهُمْ عَلَى الإِنيانِ بِالْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ المُنْكَرَةِ، وَالفَوَاحِسِ، وَالفَوْلِ عَلَى اللهِ في دِينِهِ مَا لا يُعْلَمُ عِلْمَ اليَقِينِ أَنَّهُ شَرَعَهُ للنَّاسِ، مِنْ عَقَائِدَ وَشَعَائِرَ دِينِيَّةٍ، أَوْ تَحْلِيل مَا الأَصْلُ فِيهِ التَّحْرِيمُ.

يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ - بِالمَعَاصِي .

الفَحْشَاءِ ـ مَا عَظُمَ قُبْحُهُ مِنَ الذُّنُوبِ.

#### (آبَاءَنَا) (آبَاؤُهُم)

(۱۷۰) \_ وَإِذَا قِيلَ لِلْكَفَرَةِ الذِينَ يَتَبِعُونَ خُـطُواتِ الشَّيْطَانِ: آتَبِعُوا مَا أَنْتُمْ عَلِيهِ مِنَ الجَهْلِ والضَّسلَالِ، أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَآترُكُوا مَا أَنْتُمْ عَلِيهِ مِنَ الجَهْلِ والضَّسلَالِ، أَجَابُوا قَائِلِينَ: بَلْ نَتْبِعُ مَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَيهِ مِنْ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ وَالأَنْدَادِ. وَيَرُدُ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَيهِمْ قَائِلاً: أَيَتَبِعُونَ آبَاءَهُمْ حَتَّى وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً مِنْ عَقَائِدِ الدِّينِ وَعِبَادَاتِهِ، وَلا يَهْتَدُونَ إِلَى سَبيلِ الحَقِّ والرَّشَادِ؟ فَلْفَينا \_ وَجَدْنَا.

(۱۷۱) - وَمَثَلُ الذِينَ كَفَرُوا فِيمَا هُمْ فِيهِ مِنَ الغَيِّ والضَّلَالِ ، وَالجَهْلِ وَتَقْلِيدِ الآبَاءِ والرُّوْسَاءِ ، كَمَثَلِ الدُّوَابِّ السَّارِحَةِ التِي لاَ تَفْقَهُ شَيْئاً مِمَّا يُقَالُ لَهَا ، فَإِذَا نَعَقَ فِيها رَاعِيها فَإِنَّها تَسْمَعُ صَوْتُهُ ، وَلٰكِنَّها لاَ تَفْقَهُ مَا يَقُولُ وَلاَ تَفْهَمُهُ ، فَهُمْ صُمَّ عَنْ شَمَاعِ الحَقُ ، وَبُكُمُ لاَ يَتَفَوَّهُ ونَ بِهِ ، وَعُمْيٌ عَنْ رُوْيَةٍ طَرِيقِهِ وَمَسْلَكِهِ ، لاَ يَعْقِلُونَ شَيئاً وَلاَ يَفْهَمُونَ .

يَنْعِقُ \_ يَصِيحُ .

بُكُمّ - خُرْسٌ عَنِ النُّطْقِ بِالحَقِّ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَقُنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ

(يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (طَيِّبَاتِ) (رَزَقْنَاكُمْ)

(۱۷۲) - كَانَ المُشْرِكُونَ وَأَهْلُ الكِتَابِ قَبْلَ الإسلام فِرَقاً وَأَصْنَافاً: فَمِنْهُمْ مَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ أَشياءَ كَالبَحِيرَةِ والسَّائِبَةِ عِنْدَ العَرَبِ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَرَّمَ بَعْضَ الحَيَوانِ، وَكَانَ الشَّائِعُ عِنْدَ النَّصَارَى الاَفْتِتَانُ فِي حِرْمَانِ

من حرم بعض الحيواب، وذان الشائع عِند النصاري الافتِتان فِي حِرمانِ النَّفُسِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، فَقَـدٌ حَرَّمُوا عَلَى أَنْفُسِهِم اللَّحْمَ والسَّمْنَ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ صَوْمِهِمْ، وَحَرَّمُوا السَّمَكَ وَاللَّبَنَ وَالبَيْضَ فِي بَعْضِهَا الآخَهِ

وَهٰذِهِ الْأَحْكَامُ وَضَعَهَا الرُّوَسَاءُ، وَلا وُجُودَ لَهَا فِي التَّورَاةِ، وَلا نُقِلَتْ عَنِ المَسِيحِ ، عَلَيهِ السَّلامُ . وَكَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِتَعْذِيبَ النَّفْسِ ، وَتَرْكِ حُظُوظِ الجَسَدِ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ المُسْلِمِينَ أُمَّةً وَسَطاً تُعطِي الجَسَدَ حَقَّهُ، وَالرُّوحَ حَقَّهَا. وَقَدْ أَبَاحَ اللهُ لِلْمُؤْمِنِينَ الأَكْلَ

(۱۷۳) - يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى لِلمؤْمِنِينَ مَا حَرَّمُهُ عَلَيهِمْ مِنَ المآكِلِ: المَيْتَةَ (وَهِيَ الحَيُوانُ الذِي مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ مِنْ غَيرٍ تَذْكِيَةٍ وَلاَ ذَبْع ) واللَّمَ اللهِ المَسْفُوحَ، وَلَحْمَ الجِنْزِيرِ، وَمَا ذُبِعَ مِنَ الأَنْعَامِ عَلَى غَيْرٍ أَسْمِ اللهِ كَالأَصْنَام، وَالأَوْنَانِ، فَهٰذا كُلَّهُ حَرَامٌ.

مِنَ الطُّيِّبَاتِ، وَحَنَّهُمْ عَلَى شُكْرِهِ عَلَى مَا أَنْعُمَ بِهِ عَلَيهِمْ.

أُمَّا الذِينَ يُضْطَرُّونَ إِلَى أَكُلِ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَهُمْ لَا يَجِدُونَ وَسِيلَةً أُخْرَى لِلْحُصُولِ عَلَى مَا يَسُدُّ رَمَقَهُمْ مِنَ الطَّعَامِ الحَلالِ ، مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مَيْلُ إِلَى تَعَدِّي الحَلالِ إِلَى الْحَرَامِ ، وَهُمْ يَجِدُونَ عَنْ أَكُلِ الحَرَامِ مَنْدُوحَةً (غَيْرَ بَاغٍ)، وَدُونَ أَنْ يُجَاوِزُوا فِيمَا يَأْكُلُونَ حُدودَ الْضَرُورَةِ الَّتِي تَكْفِي لِسَدُ الرَّمَقِ، وَحِفْظِ الحَيَاةِ، حَتَّى يَجِدُوا السَّعَامَ الحَلالَ (عَادٍ)، فَهُوْلاءِ لا إِنْمَ عَلَيهِمْ وَلاَ مَسْؤُولِيَّةَ. وَاللهُ تَعَالَى غَفُورٌ لَهُمْ إِما أَكْلُوا مِنَ الحَرَام ، رَحِيمً بِهِمْ إِذْ أَحَلُ لَهُمُ الْحَرَامَ فِي

وَلَاعَادٍ - غَيْرَ مُتَجَاوِزٍ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ.

حَالَة الاضطرار.

غَيْرَ بَاغٍ \_ غَيْرَ طَالِبٍ لِلحَرَامِ لِلَذَّةِ أَوِ ٱسْتِئْتَارِ عَلَى مُضْطَرُّ آخَرَ.

(الكِتَابِ) (أَوْلَئِكَ) (القِيَامَةِ)

(١٧٤) ـ يَقُولُ تَعَالَى إِنَّ الذِينَ يُخْفُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهَ مِنْ وَحْيِهِ عَلَى رُسُلِهِ، أَوْ يُؤَوِّلُونَهُ أَوْ يُحَرِّفُونَهُ وَيَضَعُونَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، بِرَأْيِهِمْ وَآجْتِهَادِهِمْ، فِي مُقَابِلِ النَّمَنِ الحَقِيرِ مِنْ حُطَامِ الدُّنيا، كَالرَّشْوَةِ عَلَى ذٰلِكَ، وَالجُعْـلِ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ - لِغَيِّرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ

بِهِ عَلِيرِ اللهِ قَمنِ اضطرعير بَاغِ وَلَاعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيكُم

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ-ثَمَّنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِ مَ إِلَّا النَّارَ وَلَا

يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُوْمُ الْقِيكَمَةِ
وَلَا يُرْكِيهِمُ وَلَهُمُ
عَذَابُ أَلِيمُ

ا أُولَتِهِكَ الَّذِينَ اَشْتَرَوُا ٱلضَّكَلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمُغْفِرَةَ فَمَا آصَبَرَهُمْ عَلَى النَّادِ

(اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالُّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُلِمُ الللِّلْمُ اللَّالِمُولُولُولُولُ

(الأَجْرِ عَلَى الفَتَاوَى البَاطِلَةِ) وَنَحْوِ ذَلِكَ... وَالذِينَ يَكْتُمُونَ مَا وَرَدَ فِي كُتُبِهِمْ عَنْ صِفَاتِ مُحَمَّدٍ ﷺ (وَهُمُ اليَهُودُ)، وَعَنْ رِسَالَتِهِ وَنُبُوِّتِهِ لِئَلاً تَذْهَبَ زَعَامَاتُهُمْ، وَرِيَاسَاتُهُمْ إِنْ صَدَّقُوا مُحَمَّداً، وَآمَنُوا بِهِ، وَاتَّبَعَهُ النَّاسُ، وَلِئَلاً يَخْسَرُوا مَا كَانَ يَصِلُ إلِيهِمْ مِنْ أَمُوالَ وَهَدَايا، وَهُو شَيءٌ تَافِهٌ يَسِيرٌ إِذَا مَا قُورِنَ بِمَا وَعَدَ الله بِهِ المُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ مِنْ جَزيلِ النَّوابِ.. فَهُولَاءِ إِنَمَا يَأْكُلُونَ مَا يَأْكُلُونَهُ فِي مُقَابِلِ كِتْمَانِ الحَقِّ نَاراً النَّوابِ.. قَلْهُولِاء إِنَّمَا يَأْكُلُونَ مَا يَأْكُلُونَهُ فِي مُقَابِلِ كِتْمَانِ الحَقِّ نَاراً تَتَأَجَّجُ فِي بُطُونِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ لِغَضَبِهِ عَلَيهِمْ، وَلا يُرْكِيهِم، وَلا يَمْدَحُهُمْ وَلا يُنْنِي عَلَيهِمْ، وَيُعَذَّبُهُمْ عَذَاباً المِسْمَ

(وَقِيلَ أَيْضاً في تَفْسِيرِ: مَا يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ: إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمَنِهِ إِلَّا النَّارَ: إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمَنِهِ إِلَّا ما يَكُونُ سَبَبًا لِدُخُولِهِمْ نارَ جَهَنَّمَ).

ثَمَناً قَلِيلًا \_ عِوَضاً يَسِيراً.

لا يُزَكِّيهِمْ - لا يُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنْسِ المَعَاصِي .

# (أَوْلَئِكَ) (الضَّلاَلة)

(۱۷۵) - وَهُوُلاءِ الآئِمُونَ الذِينَ أَنْذَرَهُمُ الله بِالعَذَابِ، اعْتَاضُوا عَنِ اللهَدَى الذِي يَقْتَضِيهِمْ نَشْرَ مَا وَرَدَ فِي كُتُبِهِمْ عَنْ صِفَةِ مُحَمَّد، وَذِكْرِ مَبْعَثِهِ، وَوُجُوبِ آتَباعِهِ وَتَصْدِيقِهِ، بِالضَّلَالِ وَهُو تَكْذِيبُهُ، وَالكُفْرُ بِهِ، مَبْعَثِهِ، وَوُجُوبِ آتَباعِهِ وَتَصْدِيقِهِ، بِالضَّلَالِ وَهُو تَكْذِيبُهُ، وَالكُفْرُ بِهِ، وَكِتْمَانُ صِفَاتِهِ، وَاعْتَاضُوا عَنِ المَغْفِرَةِ، التِي وَعَدَ الله بِها المُؤْمِنينَ العَامِلِينَ السَّاعِينَ فِي الخَيْراتِ، بِالعَذَابِ الذِي سَيِحِلُ بِهِمْ بِسَبِ كُفْرِهِمْ، وَكِتْمَانِ مَا وَرَدَ فِي كُتُبِهِمْ. فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (أَيُّ إِنَّ مَنْ يَرَاهُمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَعَجَّبُ مِنْ صَبْرِهِمْ عَلَى آحتِمَالِها، مَعَ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ شِرِّهِمْ عَلَى آحتِمَالِها، مَعَ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ شِرِّهِمْ عَلَى آحتِمَالِها، مَعَ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ شِرِّهِمْ عَلَى آحتِمَالِها، مَع مَا هُمْ فِيهِ مِنْ شِرِّهِمْ عَلَى آحتِمَالِها، مَع مَا هُمْ فِيهِ مِنْ شِرَّةٍ العَذَابِ).

(أَوْ إِنَّ المَعْنَى هُوَ: أَنَّ آنْهِمَاكَهُمْ فِي العَمَلِ الذِي يُوصِلُهُمْ إِلَى النَّارِ هُوَ مَثَارُ العَجَبِ، فَسَيْرُهُمْ فِي الطَّرِيقِ المُوصِلَةِ إليها، وَعَدَمُ مُبَالاتِهِمْ بِمَآلِ أَعْمَالِهِمْ هُوَ مَثَارُ العَجَبِ).

#### (الكِتَاب) (الكِتَاب)

(١٧٦) ـ وَإِنَّمَا آسَتَحَقَّ هُؤلاءِ العَذَابَ لِكُفْرِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ الذِي أُنْزَلَـهُ اللهِ بِاللهِ الذِي أُنْزَلَـهُ اللهُ بِالحَقِّ وَالصَّـدْقِ لِجَمْـعِ الكَلِمَـةِ عَلَى آتَبَـاعِ الحَقِّ، وَإِزَالَـةِ الاَّخْتِلَافِ، فَآخْتَلَفُوا فِيهِ آخْتِلَافاً كَبيراً دَفَعَ إليهِ حُبُّ الْجَدَلِ، وَمُجَانَبَةُ

الحَقَّ، وَالانْقِيَادُ إِلَى الهَوَى، فَحَرَّفُوهُ وَأَنْسَدُوهُ وَفَسَّرُوهُ بِغيرِ مَعَانِيهِ. شِقَاقِ بَعِيدٍ ـ خِلافٍ وَنِزاع بَعيدٍ عن الحَقِّ.

(آمَنَ) (والمَللَائِكَةِ) (والكِتَابِ) (وَالنَبِيِّينَ) (وَآتَى) (واليَتَامَى) (والنَتَامَى) (والمَساكِينَ) (والسَّائِلِينَ) (الصَّلاَةَ) (وَآتَى) (الزُّكاةَ) (عَاهَدُوا) (والصَّابِرِينَ) (أُولَئِكَ)

(١٧٧) - بَعدَ أَن حَوَّلَ اللهُ قِبْلَةَ المُسْلِمِينَ مِنْ بَيْتِ المَقْدِس إلى البَيتِ الحَرام ، شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى نُفُوس طَائِفَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَخَذَ اليَهُودُ في الدُّسِّ وَالنَّقْدِ بُغْيَةَ زَعْزَعَةِ ثِقةِ المُسْلِمِينَ برَبِّهِمْ وَنَبيِّهِمْ ﷺ ، فَأَوْضَحَ اللهَ في عَدَدٍ مِنَ الآيَاتِ حِكْمَتَهُ مِنْ ذُلِكَ، وَهِيَ : أَنَّ المُرَادَ أَسَاساً هُوَ طَاعَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وآميتَالُ أُوامِرهِ، وَالتَّوَجُّهُ حَيثُما أَمَرَ وَوَجَّهَ، فَهٰذا هُوَ البرُّ وَالتَّقَوَى والإيمَانُ الكَامِلُ، وَلِيسَ فِي التَّوجُّهِ نَحْوَ المَشْرِق أَو المَغْـرِبِ بِحَـدٌ ذَاتِهِ طَـاعَةٌ ولا بِـرٍّ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ شَرْعِ اللهِ وَأَمْرِهِ. فَالْبِـرُّ يَقُومُ بالإيمَانِ باللهِ، وَاليَومِ الآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَالْكِتَابِ الْمُنْزَلِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَالْإِيمَانِ بِالنَّبِيِّينَ اللَّذِينَ أَرْسَلَهُمُ اللَّهَ إِلَى النَّاسِ ، وَبَـإِنفَاقِ الْمَـال ِ في طَاعَتِهِ \_ وَالإِنسَانُ حَيُّ سَلِيمٌ صَحِيحٌ يَأْمُلُ العَيْشَ، وَيَخْشَى الفَقْرَ ـ عَلَى ذَوى قُرْبَاهُ، وَعَلَى اليَتَامَى الذِينَ مَاتَ آبَاؤُهُمْ، وَهُمْ صِغَارٌ غَيْرُ قَادِرِينَ عَلَى الكَسْبِ، وَعَلَى المُسَاكِينِ الذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَكْفِيهِمْ فِي قُوتِهِمْ وَمَسْكِنِهِمْ وَكُسْوَتِهُمْ، وَعَلَى آبن السَّبيل ـ وَهُوَ المُسَافِرُ المُجْتَازُ الَّذِي نَفَدَتْ نَفَقَتُهُ ـ وَعَلَى مَنْ يُرِيدُ سَفَراً فِي طَاعَةِ اللهِ فَيُعطَى مَسا يَكْفِيهِ في ذَهَابِهِ وَإِيَّابِهِ، وَعَلَى السَّائِلِينَ الذِينَ يَتَعرَّضُونَ لِلسَّوْالِ، وَعَلَى العَبيدِ المُكَاتَبِينَ الذِينِ لاَ يَجِدُونَ مَا يُؤَدُّونَهُ في كِتَابَتِهمْ.

كَمَا أَنَّ البِرَّ يَقُومُ: بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ (وَإِنمَامِ أَفْعَالِهَا بِخُشُوعِ تَامٌّ فِي أَوْقَاتِهَا وَإِنْمَامِ رُكُوعِهَا وَسُجُودِها)، وَبِدَفْعِ الزَّكَاةِ، وَبِالتَّمسُكِ بِالعُهُودِ والمَواثِيقِ وَعَدَمِ النَّكْثِ بِها، وَبِالصَّبرِ فِي البَّأْسَاءِ - أَيْ فِي حَالِ الفَقْرِ -وَفِي الضَّرَّاءِ - أَيْ فِي حَالِ المَرضِ -، وَالصَّبرِ حِينَ البَّأْسِ - أَيْ فِي حَالَة القِتَالِ وَلِقَاءِ الأَعْدَاءِ - .

فالذِينَ آتَّصَفُوا بالصَّفَاتِ المُتَقَدَّمَةِ هُمُ البَرَرَةُ الذِينَ صَدَقُوا فِي إِيمَانِهِمْ، وَفَازُوا برضَا اللهِ.

(وَقَـدْ نَصَبَ اللهُ تَعَالَى الصَّـابِـرِينَ عَلَى المَـدْحِ والنَّنـاءِ عَلَى الصَّبــرِ، وَالحَثَّ عَليهِ لِشِدَّتِهِ، وَصُعُوبَةِ آحْتِمَالِهِ عَلَى النَّفُوسِ).



وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَيْ حَةِ وَالْكِنْ الْكِنْ الْكَبْدِ
وَالنَّيِّ عَنْ وَءَاقَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَالْيَسْنَى وَالْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَالْيَسْنَى وَالْيَسَنَى وَالْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَيبيلِ
وَالسَّابِيلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَسْكِيلِ
وَالسَّابِيلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ وَالْسَلِيلِ وَالْسَلِيلِ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ وَالسَّابِيلِ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ وَالْسَلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْكُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُلْكُولُولِي اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنِ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الللْمُلِ

البِرَّ - النَّوشَّعَ فِي الطَّاعَاتِ وَفِعْلِ الجَيْرِ. آبْنَ السَّبِيلِ - المُسَافِرَ الذِي آنْقَطَعَ عَنْ أَهْلِهِ. في الرِّقَابِ - فِي تَحْرِيرِ الرِّقَابِ مِنَ الأَسْرِ وَالرَّقِ. الصَّابِرِينَ - أَخُصُ الصَّابِرِينَ لِمَزِيدِ فَضْلِهِمْ. البَّاسَاءِ - البَّوْسِ وَالفَقْرِ. البَّاسَاءِ - السَّفمِ وَالأَلَمِ. الضَّرَاءِ - السَّفمِ وَالأَلَمِ.

## (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (بِإِحْسَانٍ)

(۱۷۸) - يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ قَدْ فَرْضَ (كَتَبَ) عَلَيْهِمُ العَدْلَ وَالمُسَاوَاةَ فِي القِصَاصِ ، فَالحُرِّ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ ، إِذَا كَانَ القَتْلُ عَمْداً ، وَالْمُسَاوَاةَ فِي القِصَاصِ ، فَالحُرِّ يُقْتَلُ بِالْأَنْثَى (وَقَدْ جَرَى العَمْلُ مِنْ لَدُنِ رَسُسولِ اللهِ عَلَى قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ ، وَالحُرِّ بِالعَبْدِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْقَاتِلُ سَيِّدَ العَبْدِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْقَاتِلُ سَيِّدَ العَبْدِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْقَاتِلُ سَيِّدَ العَبْدِ ، فَإِذَا كَانَ سَيِّدَهُ عَرِّرَ بِشِدَةٍ ) ، وَأَمْرَهُمُ الله بِأَلَّا يَعْتَدُوا وَلا يَتَجَاوَزُوا ، كَمَا آعْتَدَى اليَهُودُ مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَغَيْرُوا حُكْمَ اللهِ . فَكَانَتْ قَبِيلَةً بَنِي قُرَيْظَةً ضَعِيفَةً ، وَقَبِيلةً بَنِي النَّفِيرِ قَوِيَّةً ، فَكَانُوا إِذَا قَتَلُ أَحَدُ مِنْ قَبِيلةً بَنِي النَّفِيرِ قَوِيلةً بَنِي النَّفِيرِ قَوِيلةً مَنْ يَعْتَلُ بِهِ بَلْ يُفَادَى بِمِثْلَيْ مَا يُفَادَى بِهِ اللَّهُ اللهِ الْفَرْظِيُ نَضِيرِيًا كَانَ يُقْتَلُ بِهِ ، وَإِذَا فَادَوْهُ كَانَ يُفَادَى بِمِثْلَيْ مَا يُفَادَى بِهِ اللَّهُ مِنْ يَنِي أَلْ الْفَرْقُ كَانَ يُفَادَى بِمِثْلَيْ مَا يُفَادَى بِهِ النَّصِيرِيَّ كَانَ يُقْتَلُ بِهِ ، وَإِذَا فَادَوْهُ كَانَ يُفَادَى بِمِثْلَيْ مَا يُفَادَى بِهِ اللّهِ الْمُ

وَكَانَ حَيَّانِ مِنَ العَرَبِ قَدِ آقْتَتَلا فِي الجَاهِلَيَّةِ قُيْلُ الإسْلام، فَكَانَ بَيْنَهُمْ قَتْلَي وَجِرَاحَاتُ حَتَّى قَتْلُوا العَبيدَ وَالنِّسَاءَ، فَكَانَ أَحَدُ الْحَيْينِ لَا يَرْضَى حَتَى يَقْتُلُ بِالعَبْدِ مِنهُ الحُرَّ مِنْ خُصُومِهِ، وَبِالمَرْأَةِ مِنْهُ الرَّجلَ وَكَانَ هُؤلاءِ لاَ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ الذِي يَقْتُلُ المَرْأَةَ عَمْداً، وَلٰكِنْ كَانُوا يَقْتُلُونَ الرَّجُلِ ، وَالمَرْأَةَ بِالمَرْأَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: النَّهْسُ بِالنَّهْسِ وَالعَيْنُ بِالعَيْنِ مُبْطِلاً ذَلِكَ التَّعَامُل، فَإِذَا قَبِلَ وَلِيُّ الدَّم أَنْ يَأْخُذَ الدِّيةَ وَالعَيْنُ بِالعَيْنِ مُبْطِلاً ذَلِكَ التَّعامُل، فَإِذَا قَبِلَ وَلِيُّ الدَّم أَنْ يَأْخُذَ الدِّيةَ وَيَعْفُوعَنِ القَاتِل ، فَعَلَيهِ أَنْ يَتَهِعَ ذَلِكَ بِالمَعْرُوفِ، وَأَنْ يَطْلُبَ الدِّيةَ بِرِفْقٍ، وَأَنْ لَا يُرْهِقَ القَاتِل مِنْ أَمْرِهِ عُسْرًا. وَعَلَى القَاتِلِ أَنْ يَوْدِي المَالُوبَ مِنْهُ بإحسَانِ، وَأَنْ لاَ يَمْطُلَ وَلا يَنْقُصَ، وَلا يُسيء فِي كَيْفِيَّةِ المُطَلُوبَ مِنْهُ بإحسَانٍ، وَأَنْ لاَ يَمْطُلُ وَلا يَنْقُصَ، وَلا يُسيء فِي كَيْفِيَّةِ الْاَدَاءِ.

وَيَقُولُ الله تَعَالَى: إِنَّهُ شَرَعَ للنَّاسِ أَخْذَ الدِّيَةِ فِي حَالَةِ الفَّتْلِ العَمْدِ

يَّا يَّا أَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلِيُّ الْحُرُّ الْقَصَاصُ فِي الْقَنْلِيُّ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وِالْعَبْدِ وَالْأَثْنَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِى لَهُ وَمِنْ أَخِيدِ شَيْءُ فَالْنِبَاعُ لِإِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ فَالْنِبَاعُ لِإِلَّمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ وَاحْمَدُ فَنَوْلَكَ تَغَفِيفُ مِّن رَبِّكُمُ فَلَهُ مُعَذَابُ الْسِعُرُ تَخْفِيفاً مِنْهُ، وَرَحْمَةً بِالْمُسْلِمِينَ، إِذْ كَانَ يَتَوَجَّبُ عَلَى الْأَمَمِ السَّالِفَةِ القَّسُلُ أَوِ العَفْوُ. وَإِذَا تَعَدَّدَ أُوْلِياءُ الدَّمِ وَعَفَا أَحَدُهُمْ وَجَبَ آتَبَاعُهُ، وَسَقَطَ القِصَاصُ.. وَيَجُوزُ العَفْوُ فِي الدِّيَةِ أَيْضاً. (وَقِيلَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ مَفْرُوضاً عَلَيهِمُ القَتْلُ لَا غَيْر، وَأَهْلَ الإِنْجِيلِ أُمِرُوا بِالعَفْوِ، وَلَيسَ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مُقَابِلَ العَفْوِ دِيَةًى.

وَيُهَذَّدُ اللهُ تَعَالَى مَنْ يَعْتَدِي بِالقَتْلِ عَلَى القَاتِـلِ ـ بَعْدَ العَفْوِ وَالرِّضَـا بالدِّيةِ ـ بالعَذَابِ الشَّدِيدِ مِنْ رَبِّهِ يَومَ القِيَامَةِ.

بِالدَّيْةِ ـ بِالعَدَابِ السَّدِيْدِ مِن رَبِّهِ يَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ـ فُرضَ عَلَيْكُمْ .

الاعتداء، والكفِّ عن سَفْك الدِّمَاءِ.

عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ ـ تُرِكَ لَهُ مِنْ وَلِيِّ المَقْتُول. ( (حَيَاةً) (يَا أُولِي) (الأَلْبَاب)

(١٧٩) - فِي القِصَاصِ رَاحَةُ البَالِ ، وَصِيَانَةُ النَّاسِ مِنِ آعتِدَاءِ بَعْضِهمْ عَلَى بَعْضِهم الأَخَرِ ، لأَنَّ مَعْرِفَةَ النَّاسِ أَنَّ مَنْ قَتَلَ يُعَاقَبُ بِالقَتْلِ ، تَحْمِلُهُمْ عَلَى الارتبداع عَنِ القَتْلِ ، فَتُصَانُ حَيَاةُ النَّاسِ ، وَحَيَاةُ مَنْ يُفَكِّرُ بِالقَتْلِ . وَخَصَّ اللهُ تَعَالَى بِالنَّدَاءِ أَرْبَابَ العُقُولِ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى أَنْ يَفَكُرُ بِالقَتْلِ . وَخَصَّ اللهُ تَعَالَى بِالنَّدَاءِ أَرْبَابَ العُقُولِ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى أَنْ النِينَ يَفْهَمُونَ قِيمَةَ الحَيَاةِ ، وَيُحَافِظُونَ عَلَيهَا هُمُ العُقَلاءُ . وَإِذَا تَدَبَّرَ أَلُولُ الْأَلْبَ الحِكْمَةَ مِنْ شَرْع القِصَاصِ حَمَلَهُمْ ذَٰلِكَ عَلَى أَتَقَاءِ أَلُولُ الْأَلْبَ الحِكْمَةَ مِنْ شَرْع القِصَاصِ حَمَلَهُمْ ذَٰلِكَ عَلَى آتَقَاءِ

(لِلْوَالِدَيْنِ) (۱۸۰) ـ فَ ضَ

(١٨٠) - فَرَضَ اللهُ تَعَالَى عَلَيكُمْ يَا مَعْشَرَ المُؤْمِنِينَ أَنَّهُ إِذَا حَضَرَتْ أَسْبَابُ المَوْتِ وَعِلْلُهُ، وَتَرَكْتُمْ مَالاً كَثِيراً لِوَرَثَتِكُمْ أَنْ تُوصُوا لِلوَالِدَينِ وَذَوِي القُرْبَى بِشَيءٍ مِنْ هٰذَا المَالِ (لاَ يَزِيدُ عَلَى الثَّلُثِ إِذَا لَمْ يَكُنِ المُسُوصَى لَهُمْ مِنَ الوَارِثِينَ فِي بَعْضِ المَسْذَاهِب، وَجَوَّزَ بَعْضُ الأَئِمَةِ المُوصِى لَهُمْ مِنَ الوَارِثِينَ فِي بَعْضِ مَنْ يَرَاهُ أَحْوَجَ مِنَ الوَرَثَةِ). وَإِذَا الوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ بِأَنْ يَخُصُّ بِهَا بَعْضَ مَنْ يَرَاهُ أَحْوَجَ مِنَ الوَرَثَةِ). وَإِذَا أَسْلَمَ الكَافِرُ وَحَضَرَتُهُ الوَفَاةُ، ووالدَاهُ كَافِرانِ، فَلَهُ أَنْ يُوصِي لَهُمَا بِشَيءِ يَتَأَلَّفُ بِهِ قُلُوبَهُما. وَقَدْ جَعَلَ اللهُ ذٰلِكَ الإِيصَاءَ حَقّاً عَلَى المُتَّقِينَ الذِينَ يَتَأَلَّفُ بِهِ قُلُوبَهُما. وَقَدْ جَعَلَ اللهُ ذٰلِكَ الإِيصَاءَ حَقّاً عَلَى المُتَّقِينَ الذِينَ يَرَاهُ بَاللهِ.

(وَقِيلَ إِنَّ هٰذِهِ الآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بِآيةِ المَوَارِيثِ).

تْرَكْ خَيراً ـ مَالاً كَثيراً.

الوَصِيَّةُ - نُسِخَ وُجُوبُها بِآيةِ المَوادِيثِ.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوَةٌ يَ الْوُلِي الْأَلْبَابِ لَمَلَّكُمْ تَتَقُونَ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًاعَلَى الْمُنَّقِينَ

هُ فَمَنُ بَدَّ لَهُ رَبَعُدَمَا سَمِعَهُ وَفَإِنَّهَا آ إِثَّمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّ لُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيحُ عَلِيمُ

(الله فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ فَلا آإِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ

( يَا أَيُهَا الَّذِينَ اَمَنُوا كُنِبَ عَلَيْ الْفَيْنَ الْفِينَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَيْ الْفِينَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَكُنْ الْفَيْنَ لَكُمْ تَنَقُونَ لَعَلَمُ مُنَافَعُونَ لَعَلَمُ مُنَافَعُونَ الْعَلَمُ مُنَافَعُونَ الْعَلَمُ مُنَافَعُونَ الْعَلَمُ مُنَافَعُونَ الْعَلَمُ مُنَافَعُونَ الْعَلَمُ مُنَافَعُونَ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّه

اَيّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِّنَ أَيّامٍ أُخَرُّوعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِلْدَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَقَعَ خَيْرًا فَهُوخَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرًا لَكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

(١٨١) - وَإِذَا صَدَرَتِ الوَصِيَّةُ عَنِ المُوصِي كَانَتْ حَقَّا وَاجِباً لاَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ وَلاَ تَبْدِيلُهُ، إِلَّا إِذَا كَانَتِ الوَصِيَّةُ مُجَافِيةً لِلعَدْل ، فَمَنْ بَدُلَ الوَصِيَّةَ مُجَافِيةً لِلعَدْل ، فَمَنْ بَدُلَ الوَصِيَّةَ - سَوَاءُ أَكَانَ وَصِيَّا أَو شَاهِداً - أَوْ حَرَّفَها فَغَيْرَ في حُكْمِها، وَزَادَ فِيها أَوْ أَنْقُصَ أَوْ كَتَمَها، فَإِنْمُ التَّبِيل يَقَعُ عَلَى الذِينَ يَقُومُونَ بِهِ، وَيَقَعُ أَجُرُ المَيِّتِ عَلَى اللهِ، لأَنَّهُ أَطَلَعَ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ المَيْتُ، وَعَلِمَ بِهِ وَبِما أَجْرُ المَيْتِ عَلَى اللهِ، لأَنَّهُ أَطَلَعَ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ المَيْتُ، وَعَلِمَ بِهِ وَبِما بَدُّلُهُ المُوصِينَ، وَعَلِمَ بِهِ وَبِما بَيْلَ اللهُ المُوصَى إليهِمْ عَلَيها.

(۱۸۲) - فَإِذَا خَافَ الوَصِيُّ خُرُوجَ المُوصِي فِي وَصِيَّبِهِ عَنْ نَهْجِ الشَّرْعِ وَالعَدْلِ خَطَأَ أَوْ عَمْداً، بِأَنْ زَادَ فِي حِصَّةٍ، أَوْ أَنْقَصَ فِيها... وَتَنَازَعَ المُوصِي لَهُمْ بِالمَالِ فِيما بَيْنَهُمْ، أَوْ تَنَازَعُوا مَعَ الوَرَثَةِ، فَتُوسَّطَ بَيْنَهُمْ مَنْ يَعْلَمُ بِذَٰلِكَ، وَأَصْلَحَ بِتَبْدِيلِ هَذَا الحَيْفِ وَالجَنَفِ، فَلا إِنْمَ عَلَيه فِي هٰذَا التَّذِيلِ ، لِأَنَّهُ تَبْدِيلُ بَاطِلً بِحَقِّ، وَاللَّه يَغْفِرُ لَهُ، وَيُشِيبُهُ عَلَيه فِي هٰذَا التَّذِيلِ ، لِأَنَّهُ تَبْدِيلُ بَاطِلً بِحَقِّ، وَاللَّه يَغْفِرُ لَهُ، وَيُشِيبُهُ عَلَى عَمْله.

جَنَفاً ـ خُرُوجاً عَنْ نَهْج ِ الشَّرْع ِ .

إِثْماً - آرْتِكَاباً لِلظُّلم عَمْداً أَوْجَوْراً خَطَأً أَوْ جَهْلاً.

# (يَا أَيُّها) (آمَنُوا)

(١٨٣) - أَمَرَ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِالصَّومِ تَهْذِيباً لِنُفُوسِهِمْ، وَقَالَ تَعَالَى: إِنَّهُ أُوْجَبَ الصَّومَ عَلَى الأَمَمِ السَّابِقَةِ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، لِذلِكَ فَإِنَّهُ يُوجِبُهُ عَلَى المُسلِمِينَ، وَقَـدٌ فَرَضَ اللهُ الصَّوْمَ عَلَى المُوْمِنِينَ لِيُعِدَّهُمْ لِتَقْوَى اللهِ، بِتَرْكِ الشَّهَوَاتِ المُبَاحَةِ المَيْسُورَةِ آمتِتالاً لأَمْرِهِ، وَآحتِسَاباً لِلأَجْرِ عِنْدَهُ، فَتُرَبَّى بِذٰلِكَ العَزِيمَةُ وَالإِرَادَةُ عَلَى ضَبْطِ النَّفْسِ.

#### مُعْدُودَاتٍ) المَعْدُودَاتٍ

(١٨٤) - وَقَدْ فَرَضَ اللهُ الصَّيَامُ عَلَيْكُمْ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، وَلَمْ يُكَلِّفُكُمْ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، وَلَمْ يُكَلِّفُكُمْ فِي الصَّومِ مَا لاَ تُطِيقُونَ، فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَريضاً مَرَضاً يَضُرُّ الصَّومُ مَعَهُ، أَوْ كَانَ عَلَى سَفَرٍ فَلَهُ أَنْ يَفْطَرَ وَيَقْضِيَ الأَيَّامَ التِي أَفْطَرَهَا بَعْدَ بُرْثِهِ مِنَ السَّفَرِ.

أَمَّا المُقيمُ غَيرُ المَريضِ الذِي لاَ يَسْتَطِيعُ الصَّومَ إِلاَّ بِمَشَقَّةٍ لِعُذْرٍ دَاثَمٍ كَشَيخُوخَةٍ أَو مَرَضِ لا يُرْجَى بُرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ، وَعَلَيهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيناً عَنْ كُلِّ يَومٍ. وَمَنْ صَامَ مُتَطَوِّعاً زِيَادَةً عَنِ الفَرْضِ فَهُوَخَيْرُ لَهُ. الإطَاقَةُ - هِيَ الاحْتِمَالُ مَعَ الجُهْدِ الشَّدِيدِ.

تَطَوَّعَ خَيْراً ـ زَادَ فِي الفِدْيَةِ.

(الْقُرْآنُ) (وَبَيِّنَاتٍ) (هَدَاكُم)

(١٨٥) ـ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى المُوْمِنينَ بَصِيامِهَا هِيَ شَهْرُ رَمَضَانَ. وَيَمْدَحُ اللَّهُ تَعَالَى شَهْرَ رَمَضَانَ وَيُشِيدُ بِفَضْلِهِ، وَهُوَ الشُّهْرُ الذِي أَنْزِلَ فِيهِ القُرآنُ الذِي يَهْدِي الذِينَ آمَنُوا بِهِ، وَفِيهِ دَلائِلُ وَحُجَجُ

وَاضِحَةٌ جَلِيَّةٌ لِمَنْ فَهِمَهَا وَتَدَبَّرَهَا، تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الهُدَى المُنَافِي لِلضَّلَالَةِ، فَمَنْ شَهِدَ آسْتِهْلَالَ الشُّهْرِ وَجَبَ عَلَيهِ الصَّوْمُ إِنْ كَانَ

مُقِيماً في البَلَدِ، وَهُوَ صَحِيحٌ فِي بَدَنِهِ. وَيُكَرِّرُ تَعَالَى ذِكْرَ السُّخْصَةِ فِي

الإفْطَارِ لِلْمَرْضَى وَالمُسَافِرينَ بِشَرْطِ قَضَاءِ الْأَيَّامِ الَّتِي يُفْطِرُونَهَا إِكْمَالًا لِلعِدَّةِ، وَلِيُصْبِحَ مَجْمُوعُ مَا يَصُومُونَـهُ شَهْراً. وَهٰـذا تَيْسيرٌ مِنَ اللهِ عَلَى

عِبَادِهِ. وَمَتَى أَنْهِى المُؤْمِنُ عِبَادَتُهُ مِنْ صِيَامٍ وَصَلَاةٍ، كَثْبَرَ اللَّهَ، وَذَكَرَهُ وَشَكَرَهُ عَلَى مَا هَدَاهُ، لَعَلَّهُ إِنْ فَعَلَ ذٰلِكَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ للهِ عَلَى

مَا أَعَانُهُ عَلَيهِ مِنَ القِيَامِ بِطَاعَتِهِ، وَحُسْنِ عِبَادَتِهِ، وَٱجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ.

(١٨٦) - قَالَ أَعْوابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَقَويِبٌ رَبُّنا فَنُنَاجِيهِ، أَمْ بَعِيدٌ فَتُنَادِيهِ؟ فَسَكَتَ الرَّسُولُ ﷺ ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ. وَفِي الحَدِيثِ: (القُلُوبُ أَوْعِيَةٌ وَبَعْضُهَا أَوْعَى مِنْ بَعْضِ ، فَإِذا سَأَلْتُمُ اللهَ أَيُّهَا النَّاسُ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدِ دَعَاهُ عَنْ ظَهْر قَلْب

ثُمَّ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِالاسْتِجَابَةِ إليهِ، وَبِـالقِيَّامِ بِمَـا أَمَرَهُمْ بِـهِ مِنَ الإِيمَانِ وَالعِبَادَاتِ، كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالرُّكَاةِ. . لَعَلَّهُمْ يَكُونُلُونَ مِنَ المُهْتَدِينَ الرَّاشِدِينَ.

(نِسَائِكُمْ) (فَالآنَ) (بَاشِرُوهُنَّ) (اللَّيْلِ) (ولا تُبَاشِرُوهُنَّ) (عَاكِفُونَ) (الْمَسَاجِدِ) (آياتِه)

(١٨٧) ـ (فِي آبْنِدَاءِ أَمْرِ الإِسْلَامِ كَانَ المُسْلِمُ إِذَا أَفْطَرَ يَحِلُّ لَهُ الْأَكْلُ والشُّربُ والجِمَاعُ حَتَّى صَلاةِ العِشَاءِ، أَوْ إِلَى أَنْ يَسَامَ قَبْلَ ذٰلِكَ. فَإِذَا صَلَّى العِشَاءَ، أَوْ نَامَ قَبْلَ صَلاَةِ العِشَاءِ حَرُمَ عَليهِ الطُّعَامُ والشَّرابُ والجِمَاءُ إلى اللَّيْلَةِ القَابِلَةِ. فَوَجَدُوا فِي ذٰلِكَ مَشَقَّةً كَبِيـرةً بِسَبِّب أُخْتِـلاطِهِمْ فِي المَبِيتِ وَالحَيَـاةِ، فَخَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ).

وَفِي هُـذِهِ الآيـةِ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِلمُؤْمِنينَ:

اللهُ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمِّهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ مِّنُ أَسَيَامٍ أُخَرُّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَايُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَوَلتُكُم أَلْمُسْرَوَلتُكُم أُوا ٱلْعِـدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْٱللَّهَ عَلَىٰ ا مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ

الله وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنَّى وَالْمَالِدِي عَنَّى فَإِنِّي قَرِيثُ أُجِيثُ دَعُوةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ فَلْيَسْـتَجِيـبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِدِ

لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآيِكُمُ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أنَّكُمْ كُنتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمُ فَأَلْكَنَ بَسِيرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَبَٱللَّهُ لَكُمُّ

وَكُلُواْ وَاشْرَنُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُورُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِمِنَ ٱلْفَجْرِثُمَ أَيْمُواْ ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلُ وَلَا تُبَكِيثُرُوهُكَ وَأَنتُمْ عَلِكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِ اللهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَا تَقْرَبُوهَا اللَّهِ كَذَالِكَ مُسَاِّحِكُ ٱللَّهُ ءَاكِمَةِ عَ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

﴿ وَلَاتَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدُلُواْ بِهَا إِلَى الخُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

أُحلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الجِمَاعُ (الرُّفَثُ)، أَنْتُمْ سَكَنُ (لِبَاسٌ) لِنِسَائِكُمْ، وَهُنَّ سَكَنَّ لَكُمْ، فَقَدْ عَلِمَ اللهُ أَنَّ بَعْضَ المُؤْمِنينَ كَانَ يُخَالِفُ الْأَمْرَ الـدِّينِيُّ فَيَخْتَانُ نَفْسَهُ، إِذْ يَعْتَقِدُ شَيْثًا ثُمُّ لا يَلْتَزُمُ العَمَـلَ بِهِ، فَيَـأْكُـلُ وَيَشْرَبُ وَيُجَامِعُ بَعْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ أَوْ بَعْدَ نَوْمِهِ إِنْ نَامَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ، وَعَفَا عَنْكُمْ، وَتَجَاوَزَ عَنْ أَخْطَائِكُمْ. ثُمَّ أَعْلَمَهُمُ اللهُ تَعَالَى بأنَّهُ سَمَحَ لَهُمْ بالطُّعَامِ والشَّرابِ وَمُبَاشَرَةِ نِسَائِهِمْ حَتَّى الفَجْرِ (أَيْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ ضِيَاءُ الصُّبْحِ مِنْ سَوادِ اللَّيْلِ). فَمَتَى ظَهَرَ الفَجْرُ آمْتَنَعَ عَلَى الصَّائِم مَا كَانَ مُبَاحاً لَـهُ فِي اللَّيْلِ ، وَيَسْتَمِرُّ صَوْمُهُ حَتَّى مَغِيبٍ الشُّمْس ، وَظُهُورِ أُوُّلِ اللَّيْلِ .

وَكَانَ المُسْلِمُونَ يَعْتَكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ أَوْ غَيْرِهَا فِي رَمَضَان، أَوْ فِي غَيْرِهِ لِلنُّسْكِ وَالعِبَادَةِ، فَحَرَّمَ اللهُ عَلَيهِمْ مُبَاشَرَةَ النَّسَاءِ، مَا دَامُوا مُعْتَكِفِينَ، حَتَّى وَلُو أَتُوا إلى مَنَازِلِهِمْ لِقَضَاءِ بَعْض حَوَائِجِهِمْ لِيَعُودُوا بَعْدُها إلى الاعْتِكَافِ فِي المَكَانِ الذِي يَعْتَكِفُونَ فِيهِ. وَيَقُولُ تَعَالَى إِنَّ مَا بَيِّنَهُ وَفَرَضَهُ وَحَدَّدَهُ مِنَ الصِّيام ، وَمَا أَبَاحَهُ وَمَا حَرَّمَهُ . . هِيَ الحُدُودُ التي شَرَعَهَا الله لِعِبَادِهِ، وَبَيَّنَهَا بَنَفْسِهِ، فَعَلَيْكُمْ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَلَّا تَتَعَدُّوْهَا، وَلاَ تَتَجَاوَزُوهَا. وَكَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ، عَلَى لِسَـانِ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ، آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لِيَعْرِفُوا كَيْفَ يَهْتَدُونَ، وَكَيْفَ يُطِيعُونَ (لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ).

الرَّفَثُ الوقاعُ - أَوْ هُوَ كَلامٌ يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَقْتَ الوقاع .

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ - هُنَّ سَكَنَّ أَوْ سِنْرٌ لَكُمْ عَن الحَرَام .

حُدُودُ اللهِ - مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَحَرَّمَهُ عَلَيكُمْ.

# (أَمْوَالَكُمْ) (بِالْبَاطِلِ) (أَمْوَالِ)

(١٨٨) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِأَلَّا يَأْكُلَ بَعْضُهُمْ مَالَ بَعْض بِالبَاطِل ِ، وَبِغَيْرِ وَجْهِ حَقٍّ: كَالسَّرقَةِ، وَالغِشِّ، وَالتَّغَذِّي عَلَى النَّاسُّ، وَالْكَسْبِ عَنْ طَرِيقٍ غَيْرٍ مَشْرُوعٍ . . وَبِأَلَّا يُلْقُوا بِأَمْوَالِهِمْ رَشُوةً إلى الحُكَّامِ لِيَحْصُلُوا عَلَى أَحْكَامِ لِمَصْلَحَتِهِمْ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ يَقِيناً أَنَّهُمْ لاَ حَقُّ لَهُمْ، وَأَنَّهُمْ آثِمُونَ آكِلُو حَرَام .

وَحُكْمُ الحَاكِم لَا يُحِلُّ حَراماً، وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا، وَإِنَّمَا هُوَ مُلْزُمُ فِي الظَّاهِرِ. أَمَّا مَنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، وَأَنَّهُ يَأْكُلُ مَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ فَإِنَّهُ يَـأْكُلُ حَـراماً، وَإِنْ قَضَى بِـهِ حَاكِمٌ. وَهُـوَ قِطْعَـةٌ مِنْ نَارِ فَليَحْمِلُهـا أَوْ لِيَذَرْهَا - كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ الشُّريفِ - . تُدْلُوا بِهَا - تُلْقُوا بِالخُصُومَةِ فِيهَا ظُلْماً وَبَاطِلًا.

# (يَسْأَلُونَكَ) (مَوَاقِيتُ) (أَبْوَابِهَا)

(١٨٩) ـ سَأَلَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ الرُّسُولَ ﷺ عَنِ آخْتِلافِ الهِلاَلِ: يَكُونُ صَغِيراً فَيَكُبُرُ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَصْغُرُ. فَنزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ. وَفِيهَا يُجِيبُهُمُ اللهُ تَعَالَى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الحِكْمَةِ فِي آخْتِلافِ الْأَهِلَّةِ وَفَائِدَتِهِ، فَأَجِبْهُمْ: بِأَنَّهَا مَعَالِمُ للنَّاسِ، يُوَقَّدُونَ بِهَا أَمُورَ دُنْيَاهُمْ، فَيَعْلَمُونَ أَوْقَاتَ زُرُوعِهِمْ، يَأْمَا مَعَالِمُ للنَّاسِ، يُوَقَّدُونَ بِهَا أَمُورَ دُنْيَاهُمْ، فَيَعْلَمُونَ أَوْقَاتَ زُرُوعِهِمْ،

وَأَجَلَ عُقُودِهِمْ، وَهِيَ مَعَالِمُ لِلْعِبَادَاتِ المُوقَّتَةِ، فَيَعْرِفُونَ بِهَا أَوْقَاتُها كَالصَّيَامِ، وَالإِفْطَارِ وَالحَجِّ.. وَلَوْ كَانَ الهِلاَلُ مُلاَزِماً حَالاً وَاحِداً لَمَا تَتَ النَّانِينَ لَهُ

تَيَسَّرَ التَّوْقِيتُ بِهِ.

وَكَانَ الْعَرَبُ إِذَا أَحْرَمُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ أَتُوا البَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ، وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ سَفَراً وَخَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لِسَفَرِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ خُرُوجِهِ أَنْ يُقِيمَ وَيَدَعَ السَّفَرَ، لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهُ مِنْ بَابِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ يَتَسَوَّرُهُ مِنْ ظَهْرِهِ. فَأَمَرَهُمُ اللهُ تَعَالَى بِدُخُولِ البُيُوتِ مِنْ أَبُوابَها. وَيَقُولُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْبِيوتِ مِنْ ظُهُورِها بِرَّ، وَلَيسَ فِي إِنِيانِ البَيُوتِ مِنْ ظُهُورِها بِرَّ، وَلَا تَقْوَى، وَلَيسَ فِي إِنِيانِ البَيُوتِ مِنْ ظُهُورِها بِرَّ، وَلا تَقْوَى مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، وَلا تَقْوَى مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ،

الأَهِلَّةِ - جَمْعُ هِلَال ، وَهُوَ القَمَرُ يَكُونُ لِلَيْلَتَينِ أَوْ ثَلاَثًا مِنْ أَوَّل ِ الشَّهْرِ لَأِنَّ النَّاسَ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالذِّكْرِ حِينَ رُوْيَتِهِ. وَأَهَـلَ القَوْمُ بالحَجِّ إِذَا رَفَعُوا أَصْواتَهُمْ بالتَّلْبَيَةِ.

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِذَا وَقَفْتُمْ فِي الْآخِرَةِ بَيْنَ يَدِّيهِ لِلْحِسَابِ.

#### (وَقَاتِلُوا) (يُقَاتِلُونَكُمْ) (۱۹۰) ـ هـنه أَوْلُ آيـةِ

(١٩٠) - هٰذِهِ أُولُ آيةٍ نَزَلَتْ فِي القِتَبَالِ فِي الْمَدِينَةِ. قَبَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَبِثَ بَعْدَ هٰذِهِ الآيَةِ يُقَاتِلُ مَنْ قَاتَلَهُ، وَيَكُفُ عَمَنْ كَفَ عَنْهُ، حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ التَّوْبَةِ، وَجَاءَ فِيها: ﴿فَاقَتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. . ﴾ (١) وَهٰذِهِ الآيةُ نَزَلَتْ فِي صُلْحِ الحُدَيْئِيةِ، فقدْ خَافَ المُسْلِمُونَ أَنْ لاَ تَفِي لَهُمْ قُرَيْشُ بِمَا آتَفَقَتْ عَلَيهِ الحَدَيْئِيةِ، فقدْ خَافَ المُسْلِمُونَ أَنْ لاَ تَفِي لَهُمْ قُرَيْشُ بِمَا آتَفَقَتْ عَلَيهِ مَعْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَصَدَّهُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ بِالقُوّةِ وَتُقَاتِلَهُمْ، وَكِنَ المَسْلِمُونَ الْتِلَا الْحَرَامِ بِالقُوّةِ وَتُقَاتِلَهُمْ، وَكَنِهَ الْمُسْلِمُونَ الْتِنَالُ لِلْعَرَامِ اللّهِ اللّهُ الْمَسْلِمُونَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِالْقُوّةِ وَتُقَاتِلُهُمْ، وَكَنِهَ الْمُسْلِمُونَ الْتِنَالُ فِي الشَهْرِ الْحَرَامِ ، وَفِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ .

نْفُلْحُونَ

﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

<sup>(</sup>١) الأية ٥ من سورة التوبة.

وَفِي هَٰذِهِ الآيَةِ يَأْذَنُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ إِعْزَازاً لِدِينِ اللهِ، وَإِعلاءً لِكَلِمَتِهِ، وَيَـأْمُرُهُمْ بِأَلَّا يَعْتَـدُوا فِي ذٰلِكَ، وَأَنْ لَا يَبْدَؤُوهُمْ

(وَيَكْخُلُ فِي الاعْتِدَاءِ آرْتِكَابُ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ كَالْمُثْلَةِ فِي القَتْلِي، وَالغُلُولِ (وَهُمُو إِخْفَاءُ شَيءٍ مِنَ الْمَغْنَمِ)، وَقَتْمِلُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَمَانِ وَالشَّيُوخِ ، وَأَصْحَابِ الصَّوَامِعِ ، وَتَحْرِيقِ الْأَشْجَارِ، وَقَتْلِ الحَيَوانِ لِغَيرِ مَصْلَحَة).

# (لَا تُقَاتِلُوهُمْ) (حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ) (فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ) (ٱلْكَافِرِينَ)

(١٩١) - الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ فِيهِ إِزْهَاقٌ لِيلْأَنْفُسِ ، وَقَتْلُ لِلرَّجَـالِ ، لِذَٰلِكَ نَبَّهُ اللَّهُ المُوْمِنيِّنَ إِلَى ۚ أَنَّ مَا آشتَمَلَ عَليهِ الكَافِرُونَ مِنَ الكُفْرِ باللهِ ، وَالصَّدِّ عَنْ سَبِيلِهِ، هُوَ أَعْظَمُ مِنَ القَتْلِ ، لِذَٰلِكَ قَالَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ: (الشُّرْكُ أَشَدُّ مِنَ القَتْل ). وَنَهَى اللهُ تَعَالَى المُوْمِنِينَ عَنْ قِتَالِ المُشْرِكِينَ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرَامِ لِحُرْمَتِهِ، إلاَّ إِذَا بَدَأْهُمُ المُشْرِكُونَ بِالقِتَالِ. فَإِذَا نَشِبَتِ الحَرْبُ كَانَ عَلَى المُؤْمِنينَ قِتَالُهُمْ وَقَتْلُهُمْ حَيْثُمَا وَجَدُوهُمْ، لَأَنَّ هٰذا القِتَالَ هُوَ دُفْعُ لِلاعْتِدَاءِ، وَجَزَاءٌ عَلَى نَكْثِ العَهْدِ، وَعَلَى مُبَاشَرْتِهِمْ بِالاعْتِدَاءِ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَلَوْ كَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرَامِ . وَيَأْمُرُ اللهُ المُؤْمِنينَ ـ إِذَا بَدَأَ المُشْرِكُونَ بِالاعتِدَاءِ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَقَاتَلُوهُمْ لِيَصُدُّوهُمْ عَنْ زِيَارةِ المَسْجِدِ الحَرَامِ .. بأَنْ يُخْرِجَ المُسْلِمُونَ المُشْرِكِينَ مِنْ مَكَّةً، كَمَا أَخْرَجُوا الرَّسُولَ وَالمُؤْمِنينَ مِنْها، لأنَّ فِتْنَتَهُم المُسْلِمِينَ عَنْ دِينِهِمْ بِالإِيلَاءِ وَالتَّعلَدِيبِ وَالإِخْرَاجِ مِنَ الوَطَن، وَمُصَادَرَةِ الْأَمْوَالَ . . . كُلُّ ذٰلِكَ أَشَدُّ قُبْحاً مِنَ الْقَتْلِ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ .

وَآسْتَثْنَى الله مِنْ قَتْلِ المُشْرِكِينَ، فِي كُلِّ مَكَانِ أَدْرَكَهُمْ فِيهِ المُسْلِمُونَ، المَسْجِدَ الحَرَامَ، فَمَنْ دَخَلَهُ كَان آمِناً، إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَ فِيهِ وَيُنْتَهِكَ حُرْمَتُهُ، فَحِينَئِذِ لَا يَكُونُ لَهُ أَمَانُ، وَذٰلِكَ جَزَاءُ الكَافِرينَ المُعْتَدِينَ.

ثَقِفْتُمُوهُمْ \_ وَجَدْتُمُوهُمْ وَأَدْرَكْتُمُوهُمْ .

الفتنةُ ـ الشُّرْكُ .

(١٩٢) ـ فَإِذَا تَرَكَ الكَافِرُونَ الكُفْرَ، وَأَسْلَمُوا وَتَابُوا فَإِنَّ الإِسْلاَمَ يَجُبُّ مَا قَبْلُهُ، وَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُـوبَ التِي آرْتَكَبُوهَـا مِنْ قَبْلُ، وَلَـوْ كَانُـوا قَتَلُوا المُسْلِمِينَ فِي الحَرَمِ ، لَإِنَّهُ تَعَالَى لَا يَتَعَاظَمُهُ ذَنْبُ.

النَّالُّ وَأُفْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفُنَّمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِنْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتَلُ وَلَانُقَائِلُوهُمْ عِندَالْلَسَجِدِٱلْحَرَامِ حَتَىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَنَالُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَّآءُ ٱلْكَفرينَ

إِنَّا اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ



﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِنْـنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِللَّهِ فَإِنِ ٱننَهَوًا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ

الشَّهُ النَّهُ اللَّهَ النَّهُ الْخَوَامِ وَالنَّهُ الْخَوَامِ وَالنَّهُ الْخَوَامِ وَالنَّهُ وَالْخَوَامِ وَالْخَوْمُ الْمُثَالِ عَلَيْهِ الْمُؤْمُنَ الْفَاعَدُهُ وَالنَّقُوا اللَّهَ مَا اَعْلَمُواْ النَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُواْ النَّهُ مَا اَلْمُنَّقِينَ وَاعْلَمُواْ النَّهُ مَعَ اَلْمُنَّقِينَ وَاعْلَمُواْ النَّهُ مَعَ اَلْمُنَّقِينَ وَاعْلَمُواْ النَّهُ مَعَ الْمُنَّقِينَ وَاعْلَمُواْ النَّهُ اللَّهُ مَعَ الْمُنَّقِينَ

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلَقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلَقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ اللهَ بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

# (وَقَاتِلُوهُم) (عُدْوَانَ) (الظَّالِمِينَ)

(١٩٣) - وَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِقِتَالِ الكُفَّارِ حَتَّى لاَ تَكُونَ لَهُمْ قُوَّ يَفْتِنُونَ بِهَا المُسْلِمِينَ عَنْ دِينِهِمْ، وَيَمْنَعُونَهُمْ مِنْ إِظْهَارِهِ، وَالدَّعْوَةِ إليهِ، وَحَتَّى لا المُسْلِمِينَ عَنْ دِينِهِمْ، وَيَمْنَعُونَهُمْ مِنْ إِظْهَارِهِ، وَالدَّعْوَةِ إليهِ، وَحَتَّى لا يَكُونَ هُنَاكَ شِرْكُ، وَحَتَّى تَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُليَا، وَدِينَهُ هُوَ الظَّاهِرَ العَالِيَ عَلَى سَائِرِ الأَدْيَانِ. فَإِنِ آنْتَهَى المُشْرِكُونَ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ العَالِمِ عَلَى مَائِرِ الأَدْيَانِ المُسْلِمِينَ، فَلا سَبيلَ لِلْمُسْلِمِينَ إلى قِتَالِهِمْ، الشَّرْكِ، وَكَفُّوا عَنْ قِتَالِ المُسْلِمِينَ، فَلاَ سَبيلَ لِلْمُسْلِمِينَ إلى قِتَالِهِمْ، لَأَنْ القِتَالَ إِنَّمَا شُرِعَ لِرَدْعِ الكُفْرِ وَالظَّلْمِ وَالفِيْنَةِ وَالعُدُوانُ لاَ يَكُونُ إلاَّ

عَلَى مَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بِالكُفْرِ وَالمَعَاصِي، وَتُجَاوَزَ العَدْلَ.

# (ٱلْحُرُمَاتُ)

(198) - يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى حُكْمَ القِتَالِ فِي الْأَشْهُرِ الحُرُمِ، وَهِيَ رَجَبُ وَذُو القِعْدَةِ وَذُو الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، فَالذِي يَنْتَهِكُ حُرْمَةَ الشَّهْرِ الحَرَامِ جَزَاؤُهُ أَنْ يُحْرَمَ الضَّمَانَاتِ التِي كَفِلَهَا لَهُ الشَّهْرُ الحَرَامُ، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ الشَّهْرُ الحَرَامُ، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ الأَشْهُرَ الحُرُمَ وَاحَةَ أَمْنٍ تُصَانُ فِيها الدِّماءُ وَالأَمْوالُ وَالحُرُمَاتُ، وَلٰكِنْ مَنْ أَرَادَ العُدْوَانَ عَلَى المُسْلِمِينَ فِي الأَشْهُرِ الحُرُم، فَقَدْ أَجَازَ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ الرَّهُ المُعْلَقِينَ فِي الْأَشْهُرِ الحُرُم، فَقَدْ أَجَازَ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ الرَّدَّ عَلَيهِ بِمِثْلِ عُدْوَانِهِ، بِدُونِ نَجَاوُزٍ وَلاَ مُغَالاً فِي المُجَازَاةِ وَالقِصَاصِ إِذْ أَمْرَهُمُ اللهُ بَالتَّقُوى، وَذَكَّرَهُمْ بأَنَّهُ مَعَ المُتَقِينَ.

وَبِمَا أَنَّ المُشْرِكِينَ مَنْعُوا الرَّسُولَ ﷺ مِنْ دُخُول مِكَةً مُعْتَمِراً فِي شَهْرِ فِي شَهْرِ فِي القِعْدَةِ مِنْ سَنَةِ سِتٍ لِلْهِجْرَةِ، وَهُوَ شَهْرٌ حَرَامٌ فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ قَدِ آنَتُهَكُوا حُرْمَةَ الشَّهْرِ الحَرَام بِالصَّدِّ عَنِ البَيْتِ الحَرَام ، فَرَجَعَ النَّبِيُّ بَعْدَ أَنِ آتَفَقَ مَعْهُمْ ، وَجَازَاهُمْ عَلَى آنْتِهَاكِ حُرْمَةِ الشَّهْرِ الحَرَام .

الحُرُمَاتُ قِصَاصَ - أَيْ يَجِبُ مُقَاصَّةُ المُشْرِكِينَ عَلى أَنْتِهَاكِ حُرْمَةِ المُحْرُمَاتُ هِيَ مَا تَجِبُ المُحَافَظَةُ عَلَيهِ. الشَّهْ الحَرَام ، وَالحُرْمَاتُ هِيَ مَا تَجِبُ المُحَافَظَةُ عَلَيهِ.

(١٩٥) - بَذَلَ الأَنْصَارُ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَنُصْرَةِ دِينِهِ، وَآوَوا المُهَاجِرِينَ وَسَاعَدُوهُمْ، فَلَمَّا أَعَزُ اللهُ الإسلامَ، وَكَثُرُ نَاصِرُوهُ، قَالَ بَعْضُ الأَنْصَارِ لِبَعْضِ: لَوْ أَنَّهُمْ أَقْبُلُوا عَلَى أَمْوَالِهِمْ فَأَصْلَحُوهَا. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ الآيةً. وَفِيها يُبَيِّنُ اللهُ لَهُمْ أَنَّ الإِقَامَةَ عَلَى الأَمْوَالِي، وَإِصْلاَحَهَا، وَتَرْكَ الغَرْوِ وَالجِهَادِ وَالإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ الله. . . فِيهِ التَّهْلُكَةُ. فَعَادُوا إلى الجِهَادِ، وَإلى إِنْفَاقِ أَمْوالِهِمْ فِي سَبِيلِ الله. . . فِيهِ التَّهْلُكَةُ. فَعَادُوا إلى الجِهَادِ، وَإلى إِنْفَاقِ أَمْوالِهِمْ فِي سَبِيلِ الله، وَإِعْلَى وَاعْتَادُهُ وَالْجِهَادِ وَالْعِهْا فِي اللهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِلَى إِنْفَاقِ أَمْوالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِعْلَى وَالْجِهَادِ وَالْعَامَاتِ وَأَعْبَرَ اللهُ المُؤْمِنِينَ بِأَنَّ تَرْكَ وَالْجِهَادِ، وَتَرْكَ الإِنْفَاقِ، فِيهِ هَلَاكُ وَدَمَارً لِمَنْ لَزِمَهُ وَآعْتَادَهُ، فَإِذَا بَخِلَ

المُوْمِنُونَ، وَقَعَدُوا عَنِ الجِهَادِ رَكِبَهُمْ أَعْدَاؤُهُمْ وَأَذَلُّوهُمْ، فَكَأَنَّهُمْ إِنَّما أَلْقُوا بَأَيْدِيهِمْ إلى التَّهْلُكَةِ.

ثُمَّ أَمَرَ اللهُ المُسْلِمِينَ بِأَنْ يُحَسِّنُوا كُلَّ أَعْمَالِهِمْ، وَأَنْ يُجَوِّدُوهَا، وَيَدْخُلُ فِي ذٰلِكَ التَّطْوُعُ بِالإِنْفَاقِ فِي سَبيلِ اللهِ لِنَشْرِ الدَّعْوَةِ.

التَّهْلُكَةِ - الهَلَاكِ بِتَرْكِ الجِهَادِ وَالإِنْفَاقِ فِيهِ.

# (ثَلَاثَةِ) (رُؤُوسَكُمْ)

(١٩٦) ـ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِإِكْمَالِ أَفْعَالِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، بَعْـدَ الشُّرُوع فِيهِما، وَذٰلِكَ بِأَدَاءِ المَنَـاسِكِ عَلَى وَجْهِهَـا التَّامِ الصَّحِيحِ، وَبِـالإِخْلَاصِ للهِ تَعَـالَى دُونَ قَصْدِ الكَسْبِ وَالتَّجَـارَةِ. فَإِنْ مُنِعْتُمْ مِنَ الوُّصُولِ إلى البّيْتِ (أَحْصِرْتُمْ) وَتَعَذَّرَ عَلَيْكُمْ إِنْمَامُهَا، بِسَبِّبِ عَدُوٍّ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيرِ ذٰلِكَ، فَقَدْ رَخُّصَ اللهُ لَكُمْ بِأَنْ تَتَحَلَّلُوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ، بِأَنْ تَذْبَحُواً مَا تَيَشَّرَ مِنَ الهَدْي ِ، ثُمَّ تَحْلَقُوا رُؤُوسَكُمْ. أَمَّا اللِّينَ لَا يَعْتَرضُهُمْ مَانِعٌ فَعَلَيهِمْ أَنْ يُتَمُّوا أَفْعَالَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. وَأَمَرَهُمُ اللَّهَ بِأَنْ لَا يَحْلَقُوا رُؤُوسَهُمْ حَتَّى يَفْرِغُوا مِنْ أَفْعَال ِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، وَيَنْحَرُوا هَـدْيَهُمْ فِي المَكَانِ الذِي يَجِلُّ فِيهِ ذَبْحُهُ، وَهُوَ مَكَانُ الإحْصَارِ أَوِ الكَعْبَةِ. فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ مِنْ قُمَّل وَغَيْرِهِ، فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ حَلْقَ شَعْرِهِ قَبْلَ أَنْ يُبِتُّم أَفْعَالَ الحَجُّ وَالعُمْرَةِ، عُلَى أَنْ يَفْتَدِيَ مِنْ ذٰلِكَ بَصِيَام ثَلاثُةٍ أَيًّامٍ ، أَوْ إِظْعَامٍ سِتَّةِ مَسْاكِينَ، أَوْ ذَبْحٍ شَاةٍ (نُسُكٍ) وَتَوْزِيعِ لَحْمِهَا عَلَى الفُقَرَّاءِ. وَالمَرِيضُ مُخَيَّرٌ بِأَنْ يَفْعَلَ أَيُّهَا شَاءَ. فَإِذَا تَمَكَّنَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَدَاءِ مَناسِكِهِمْ (أُمِنْتُمْ) فَمَنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ (أَيْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ وَيَنْتَقِلَ بِالتَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ بِالعُمْرَةِ إِلَى وَقْتِ الانتِفَاعِ بأَعْمَالِ الحَجِّ) . وَهٰذَا يَشْمَلُ مَنْ أَخْرَمَ بِهِمَا، أَوْ أَخْرَمُ بِالعُمْرَةِ أُولًا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا أَحْرَمَ بِالحَجُّ ـ فَلْيَذْبَحْ مَا قَدِرَ عَلَيهِ مِنَ الْهَدْيِ ِ وَأَقَلُهُ شَاةً، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيَاً، ۚ أَوْ مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَهُ، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ (أَيْ فِي المَنَاسِكِ)، وَالْأَوْلِي أَنْ يَصُومَهَا قَبْلَ يَوْمٍ عَرَفَةَ. وَمِنَ الفُقِهَاءِ مَنْ يُجِيزُ صَوْمَهَا مِنْ أُوَّل ِ شَوَّال ٍ، ثُمَّ يَصُومُ سَبْعَةَ أُيَّام ۚ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.

وَالتَّمَتُّعُ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ خَاصُّ بِأَهْلِ الأَفَاقِ، أَمَا أَهْلُ مَكَّةَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمْ إِذَا تَمَتُعُوا. وَأَمَرَ اللهُ المُوْمِنينَ بِالتَّقْرَى فِيمَا أَمَرُهُمْ بِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْهُ، وَأَعْلَمَهُمْ بِأَنَّهُ شَدِيدُ العِقَابِ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ، وَآرْتَكَبَ مَا نَهَى عَنْهُ

أُحْصِرْتُمْ فَا اسْتَيْسَرَمِنَ الْهَدِيُّ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُ وَسَكُمْ حَنَّ بَبْلُغُ الْهُدْىُ مَحِلَةُ فَن كَان مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ عَ أَذَى مِن رَأْسِهِ عَفَيْدُيةٌ مِن صِيامٍ الْوَصَدَقَةِ أَوْشُكُ فَيْ وَإِذَا أَمِنتُمْ فَن تَمنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى لَحْجَ فَا السَّيْسَرَ مِن الْهَدِي فَن لَمَّ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ مِن الْهَدِي فَن لَمَّ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ الْيَامِ فِي الْحُبَرَةِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمُ تَلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكِن

أَهْلُهُ رَحَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ

وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ

أأعِقَاب

اللهُ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنَّ

الهَدْيُ - هُوَ مَا يُهْدَى إِلَى الكَعْبَةِ مِنَ الذَّبَاثِحِ ، بَعيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ شَاةٍ ، وَيَتُصَدُّقُ بِاللَّحْمِ عَلَى المَسَاكِينِ .

أُحْصِرْتُمْ - مُنِعْتُمْ مِنْ إِتْمَامِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

فَمَا آسْتَيْسَرَ \_ مَا تَيَسَّرَ .

لَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ - لَا تَتَحَلَّلُوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِحَلْق شُعُورِكُمْ.

يْئُلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ مَكَانَ وُجُوبِ ذَبْحِهِ وَهُوَ الحَرَمُ أَوْ مَكَانُ الإحْصَارِ.

نُسُكِ - ذَبِيحَةٍ وَيُرادُ بِهَا هُنَا شَاةً.

# (مَعْلُومَاتُ) (يَا أُولِي الْأَلْبَابِ)

(١٩٧) - لِأَدَاءِ فَرِيضَةِ الحَجِّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ لَدَى النَّاسِ هِيَ شَوَّال وَذُو القِعْدَةِ وَذُو الحِجَّةِ. فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يُحرِمَ بِالحَجِّ إِلَا فِي هٰ نِهِ الشَّهُورِ. فَمَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ حَجًا بِإِحْرَامِهِ - وَالفَرَضُ هُنا هُوَ الإحْرَامُ - فَعَلِيهِ أَنْ يَتَجَنَّبَ الجِمَاعَ وَدَواعِيَهُ (الرَّفَثَ)، وَالمَعَاصِيَ (الفُسُوقَ)، وَعَلَيهِ أَنْ يَتَجَنَّبَ الجِمَاعَ وَدَواعِيهُ (الرَّفَثَ)، وَالمَعَاصِي (الفُسُوقَ)، وَعَلَيهِ أَنْ يَتَجَنَّبَ الجِدَالَ والمُخَاصَمَةَ وَالمُلاَحَاةَ فِي الحَجِّ. وَيَحُثُ اللهُ المُؤْمِنِينَ عَلَى فِعْلِ الجَعِيلِ، وَتَرُكِ الرَّفَثِ والفُسُوقِ وَالجِدَالِ، لِتَصْفُو المُؤْمِنِينَ عَلَى فِعْلِ الجَعِيلِ، وَتَرُكِ الرَّفَ والفُسُوقِ وَالجِدَالِ، لِتَصْفُو المُفَومِينَ عَلَى فِعْلِ الجَعِيلِ، وَتَتَحَلَّى بِالفَضَائِلِ. ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ تَعَالَى بِأَنَّهُ عَالَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ، وَأَنَّهُ سَيَجْزِيهِمْ عَلَيهِ الجَزَاءَ الأَوْفَى يَوْمَ القِيَامَةِ.

وَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ. النِينَ يُرِيدُونَ الحَجَّ بِالتَّزَوَّدِ لِلطَّرِيقِ لِكَي يَكُفُوا وُجُوهَهُمْ عَنْ سُوَالِ النَّاسِ، لَأِنَّ أَناساً مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ وَغَيْرِهِمْ كَانُوا يَحُجُونَ مِنْ غَيرِ زَادٍ. وَأَعْلَمَهُمُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ خَيْرَ زَادِ المُوَّمِنِ لِلآخِرَةِ هُـوَ التَّقُونِ لِللَّخِرَةِ هُـوَ التَّقُونِ لِللَّاخِرَةِ هُـوَ التَّقُونِ المُقُولِ

وَالْأَفْهَامِ مِنْ عِقَابِهِ وَنَكَالِهِ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرَ رَبُّهِ. فَرَضَ ـ أَلْزَمَ نَفْسَهُ بِالإِحْرَامِ .

فَلَا رَفَثَ ـ لَا وِقَاعَ وَلا فُحْشَ فِي القَوْل ِ.

# (عَرَفَاتِ) (هَدَاكُم)

(١٩٨) - ظَنَّ المُسْلِمُونَ فِي بَادِىءِ أَمْرِهِمْ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي اتَّجَارِهِمْ أَيَّامَ مَوْسِمِ الحَجِّ إِثْمٌ. إِذْ كَانَ العَرَبُ يَتْجَرُونَ فِي أَسْوَاقِ عُكَاظٍ وَمَجَنَّةً وَذِي المَجَازِ. فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ لإشْعَارِ المُسْلِمِينَ بِأَنَّهُ لا إِثْمَ، وَلا حَرَجَ عَلَيهِمْ، إِنِ اتَّجَدُوا وَآبْتَغُوا فَضْ لا مِنْ رَبِّهِمْ. (أَيْ رِبْحاً مِنْ رَبِّهِمْ بالتَّجَارَةِ، عَلَى أَنْ لاَ يَكُونَ الكَسْبُ وَالرِّبْحُ هُمَا المَقْصُودَين بِالذَّاتِ).

الَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنَّ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْفَضْ لَا مِن رَّبِّكُمْ اللَّهُ الْفَضْ تُعرِفِنْ عَرَفَتِ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ الْمَادُ عَرَفَاتِ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ الْمَادِةِ الْمَادُةُ اللَّهُ الْمَادُ

عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ

﴿ الْحَجُ اَشَهُ رُمَّعَ لُومَتُ فَمَنَ فَوَمَنَ فَكُومَتُ فَمَنَ فَرَضَ فِيهِ اللّهَ الْحَجَ فَلَا رَفَتَ وَلَاحِدَالَ فِي الْحَجَ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّهُ وَتَكزَوَّ دُواْ فَإِنَ خَيْرٍ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوكَ وَاتَقُونِ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوكَ وَاتَقُونِ مَنْ أَوْلِي الْأَلْبَيِ

وَاذْكُرُوهُ كَمَاهَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ - لَمِنَ ٱلضَّالِينَ

الله أُمَّدَ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ اَلنَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْ

فَإِذَا قَصَلَيْتُم مَّنَاسِكَكُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُمُو ءَابَآءَ كُمُ أَوْأَشَكَ ذِكْراً فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبِّنَآءَ النِنَا فِي ٱلدُّنِيَ وَمَا لَهُ، فِي ٱلْاَضِرَةِ مِنْ خَلَقِ

﴿ وَمِنْهُ مِ مَن يَقُولُ رَبَّنَ آ وَمِنْهُ مِ مَن يَقُولُ رَبَّنَ آ وَمِنْهُ مَا خَسَنَةً

فَإِذَا أَفَاضَ المُسْلِمُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ، بَعْدَ الوُقُوفِ بِهَا مِنْ زَوَالِ اليَوْمِ التَّاسِعِ إلى مَا قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ (وَالوُقُوفُ بِعَرَفَةَ هُوَ عُمْدَةُ الْحَجِّ)، فَيَتَوقَّفُونَ، وَهُمْ فِي طَرِيقِهِمْ إلى مِنيَّ، فِي الْمُزْدَلِفَةِ - عُمْدَةُ الْحَجِّ)، فَيَتَوقَّفُونَ، وَهُمْ فِي طَرِيقِهِمْ إلى مِنيَّ، فِي الْمُزْدَلِفَةِ - وَهِيَ المَعْالِمُ الظَّهِرَةُ) - لِيَذْكُرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاهُمْ إلى مَعْرِفَةِ أُمُورِ دِينِهِمْ، وَمَشَاعِرِ حَجِّهِمْ، وَقَدْ كَانُوا قَبْلَ هُدَى اللهِ لَهُمْ مِنَ الضَّالِينَ.

الجُنَاحُ - الحَرَجُ أَوِ الإِثْمُ - وَالجُنَاحُ مِنَ الجُنُوحِ وَهُوَ المَيْلُ عَنِ القَصْدِ. فَضْلًا - رزْقاً بالتَّجَارَةِ.

أَفَضْتُمْ \_ دَفَعْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَسِرْتُمْ.

المَشْعَرُ الحَرَامُ - المُزْدَلِفَةُ .

(١٩٩) - رَوَتْ عَائِشَةُ أَمُّ المُوْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ قُرِيْشاً وَمَنْ وَالآهَا مِنْ كِنَانَةَ وَجُدَيْلَةَ وَقَيْسٍ ، كَانُوا يَقِفُونَ بِالمُزْدَلِفَةِ تَرَفِّعاً عَنِ الوُقُوفِ مَعَ النَّاسِ فِي عَرَفَاتٍ ، وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ بِالحُمُسِ ، أَي الشَّدِيدِي التَّصَلُّبِ فِي الدِّينِ ، أَمَّا سَائِرُ العَرَبِ فَتَقِفُ فِي عَرَفَاتٍ ، فَلَمَّا جَاءَ الإسْلامُ أَمَرَ اللهُ نَبِيهُ الكَرِيمَ أَنْ يَأْتِي عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَقِفَ بِهَا مَعَ النَّاسِ ، ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا . وَيَذَكُو اللهُ فِي هٰذِهِ الْأَمَاكِنِ وَيَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ وَالمُؤْمِنِينَ بِالاسْتِغْفَارِ ، وَيِذِكُو اللهِ فِي هٰذِهِ الْأَمَاكِنِ المُبَارَكَةِ .

# (مَنَاسِكَكُم) (آبَاءَكُم) (آتِنا) (خَلَاقٍ)

(٢٠٠) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ وَالْمُوْمِنِينَ بِالإِكْثَارِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ بَعْدَ قَضَاءِ المَنَاسِكِ وَالفَرَاغِ مِنْهَا. وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ العَرَبَ فِي الجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقِفُونَ فِي المَوْسِمُ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: كَانَ أَبِي يُطْعِمُ وَيَحْمِلُ اللَّيَاتِ. . . إلىخ لَيْسَ لَهُمْ هَمَّ غَيْرُ ذِكْرِ فِعَالِ آبَائِهِمْ فَأَنْزَلَ اللهُ هٰذِهِ اللَّيَاتِ . . . إلىخ لَيْسَ لَهُمْ هَمَّ غَيْرُ ذِكْرِ فِعَالِ آبَائِهِمْ فَأَنْزَلَ اللهُ هٰذِهِ اللَّيَةَ، وَأَرْشَدَ المُسْلِمِينَ إلى دُعَائِهِ بَعْدَ ذِكْرِهِ كَثِيراً، لِمَا فِي ذٰلِكَ مِنْ اللهَ الذِينَ لا يَسْألُونَ إلاّ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُمْ وَهُمْ مُطْنَةً إِجَابَةِ الدُّعَاءِ . وَذَمَّ اللهُ الذِينَ لا يَسْألُونَ إلاّ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْ أَمْرِ آخِرَتِهِمْ، غَيْر مُهْتَمَيْنَ بِهِ .

الخَلَاقُ - النَّصِيبُ أَوِ الحَظُّ.

المَنَاسِكُ - مَا يَتَرَتُّبُ عَلَى الحَاجِّ القِيَامُ بِهِ مِنْ أَعْمَالٍ.

(آتِنَا) (الآخِرَةِ)

(٢٠١) - وَإِلَى جَانِبِ أُولَئِكَ المُهْنَمِّينَ بِأَمْرِ الدُّنْيَا فَقَطْ، آخَرُونَ يَهْتَمُّونَ

وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَكَنَةً وَقِنَا عَذَابَٱلنَّارِ

اللهُ مُ نُصِيبٌ مِّمًا اللهُ مُ نَصِيبٌ مِّمًا كَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

🖫 🏶 وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي ۗ أَيَّامِ مَّعُدُودَاتٍ فَكَن ﴿ تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْكُ دِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡـلَمُوۤاْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ - وَهُوَ أَلَدُّ ألخصامر

٥ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَكَمَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ

أَجْتِنَابِ الْمَحَارِمِ وَالآثَامِ ، وَنَرْكِ الشُّبُهَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ . (أولَتك)

(٢٠٢) ـ وَهُؤلاءِ لَهُمْ نَصِيبُ مَضْمُونٌ مِمَّا كَسَبُوهُ بِالطَّلَبِ وَالرُّكُونِ إِلَى اللهِ، لا يُبْطِيءُ عَلَيْهِمْ، فَاللَّهَ تَعَالَى سَريعُ الحِسَابِ، وَهُوَ يَجْزِي كُلَّا بِمَا

بأَمْرِ الآخِرَةِ إلى جَانِبِ آهْتِمَامِهِمْ بأَمْرِ الدُّنيا فَيَقُولُونَ: رَبُّنَا آتِنا فِي الدُّنيا

حَسَنَةً (وَتَشْمَلَ كُلِّ مَطْلَب دُنْيُويٌّ) وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً (وَتَشْمَلُ دُخُولَ الجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّـارِ)، وَهٰذا يَقْتَضِي تَيْسِيـرَ أَسْبَابِهِ فِي الدُّنْيـا: مِن

(مُعْدُودَاتِ)

(٢٠٣) ــ الْأَيَّامُ المَعْدُودَاتُ هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ (يَوْمُ النَّحْرِ وَثَـلَاثُةُ أَيِّـام بَعْدَهُ ـ وَهِيَ أَيَّامُ رَمْي ِ الجِمَارِ) فَكَبَّرُوا اللهَ بَعْدَ صَلَواتِ أَيَّامِ التَّشْريق. ئُمَّ أَشَارَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، إِلَى النَفْرِ مِنْ مِنىً فِي اليَوْمِ النَّـانِي مِنْ أَيَّام التَّشْرِيقِ ـ أَيْ ثَالِثِ أَيَّامِ العِيدِ ـ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي ذَٰلِكَ اليَوْمِ ، عَلَى قَوْلِ الْأَيْمَةِ الثَّلَاثَةِ، وَقَبْلَ فَجْرِ اليَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيق عَلَى

قَوْلِ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَبِذَٰلِكَ يَسْقُطُ عَنْهُ، رَمِيُ الجِمَارِ فِي اليَوْمِ الأخِيـرِ مِنْ أَيَّامِ العِيـدِ، وَلا إِنْمَ عَلَيهِ فِي ذٰلِكَ، وَمَنْ يَقِيَ إِلَى اليَوْمِ الرَّابِعِ ۚ فَلَا إِثْمَ عَلَيهِ. فَالمُهِمُّ فِي الْأَمْرِ مَرَاقَبَةُ المَرْءِ تَقْوَى اللهِ. ثُمُّ يَأْمُرُ

الله المُؤْمِنينَ بتُقْوَاهُ، وَيُعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَوْمَ الْحَشْرِ.

(الحَيَاة)

(٢٠٤) \_ وَهُنَاكَ أَنَاسُ مُنَافِقُونَ تُعْجِبُ المَارْءَ حَالَاوَةُ أَلْسِنَتِهمْ، وَيَتَظَاهَرُونَ بِالْوَرَعِ وَطِيبِ السَّريرَةِ، وَيُشهدُونَ اللَّهَ عَلَى صِدْقِ طَويَّتِهمْ وَقُلُوبِهِمْ، وَقُلُوبُهُمْ فِي الحَقِيقَةِ هِيَ أَمَرُ مِنَ الصَّبْرِ، فَهُمْ يَقُولُونَ حَسَناً،

وَيَفْعَلُونَ سَيِّئاً، وَهُمْ شَدِيدُو الجَدَل ِ، لاَ يُعْجِزُهُمْ أَنْ يَغُشُّوا النَّاسَ بِمَا يَظْهَرُ عَلَيهِمْ مِنَ المَيْلِ إِلَى الإصْلَاحِ .

أَلَدُّ الخِصَامِ . شَدِيدُ الخُصُومَةِ فِي البَاطِلِ .

(٢٠٥) ـ فَإِذَا ٱنْصَرَفَ الوَاحِدُ مِنْ هُؤُلاءِ إلى العَمَل ، أَوْ إِذَا تَوَلَّى وَلَايَةً يَكُونُ لَهُ فِيهَا سُلْطَانُ، ٱتَّجَهَ إِلَى الشَّرِّ وَالفَسَادِ فِي قَسْوَةٍ وَجَفْوَةٍ، تَتَمَثُّلُ فِي إِهْلَاكِ النُّبَاتِ وَالحَرْثِ، وَإِثْلَافِ النُّسْلِ الذِي يُمثِّلُ ٱمْتِدَادَ الحَيَاةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَكْرَهُ الفَسَادَ وَالمُفْسِدِينَ.

الحَرْثَ - الزَّرْعَ.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِى ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِنْمِ فَحَسُبُهُ

الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِعْكَآءَ مَرْضَكَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وفَّ بِٱلْعِبَ ادِ

ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَاتَــُ تَبِعُواْخُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقُّ

(٢٠٦) \_ فَإِذَا أُخْرَجَ هٰذَا المُنَافِقُ حِقْدَهُ عَنْ طَرِيقِ التَّخْرِيبِ وَالفَّسَادِ، وَقِيلَ لَـهُ: لاَ تَفْعَلْ ذٰلِكَ وَآتُن اللهَ، وَآسْتَح مِنْهُ، آسْتَعَــزُ بِالإِثْمِ

جَهَنَّمُ وَلَبِ نُسَ ٱلْمِهَادُ

وَالْخَطِيثَةِ. وَرَفَعَ رَأْسَهُ فِي وَجْهِ الْحَقِّ. فَإِنْ يَفْعَلْ هٰذَا الْمُنَافِقُ ذُلِكَ فَجَهَنَّمُ حَسْبُهُ، وَفِيهَا الكِفَايَةُ لَهُ، وَهِيَ بثْسَ المَقَرُّ وَالمِهَادُ لَهُ، وَهِيَ الجَزَاءُ الْأُوْفَى عَلَى أَفْعَالِهِ وَآثَامِهِ.

حَسْبُهُ - يَكْفِيهِ نَارُ جَهَنَّمَ جَزَاءً.

#### (مَرْضَاة) (رَؤُوكُ)

(٢٠٧) ـ وَهُنَاكَ آخَرُونَ بَاعُوا أَنْفُسَهُمْ للهِ، وَلاَ غَايَةَ لَهُمْ مِنْ هٰذَا البَيْعِ إِلَّا مَرْضَاةُ اللهِ، فَمَا أَبْعَدَ الفَرْقَ بَيْنَ هُؤُلاءِ المُنَافِقِينَ وَبَيْنَ المُؤْمِنينَ الصَّادِقِينَ، وَاللَّهُ رَوُوفُ بِعِبَادِهِ.

وَيُرْوَى أَنَّ هٰذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي صُهَيبِ الرُّوميِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ خَرَجَ مُهَاجِراً مِنْ مَكَّةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَدِينَةِ، فَلَحِقَتْ بِهِ قُرَيْشٌ، وَقَالُوا لَهُ: أَتَيْتَنا صُعْلُوكاً لَا مَالَ لَكَ، وَتَخْرُجُ عَنَّا أَثْتَ وَمَالُكَ، فَهٰذا لَنْ يَكُونَ. فَقَالَ لَهُمْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ تَرَكْتُ لَكُمْ مَالِي أَتُخَلُّونَ عَنِّي؟ فَقَالُوا نَعَمْ. فَدَلَّهُمْ عَلَى مَالِهِ فِي مَكَّةً، وَتَرَكُوهُ يَذْهَبُ. فَلَمَّا وَصَلَ المَدِينَةَ وَأَحبرَ الرَّسُولُ بِأُمْرِهِ قَالَ: رَبِحَ البَيْعُ ،رَبِحَ البَيْعُ .

الشُّراءُ هُنا ـ بِمَعْنَى البَّيْعِ .

# (آمنوا) (خُطُواتِ) (الشَّيْطَانِ) (يَا أَيُها)

(٢٠٨) - يَدْعُو اللهُ المُؤْمِنينَ إِلَى الأَخْدَذِ بِجَمِيعٍ عُدَى الإسْلَامِ وَشَرَاثِعِهِ، وَالعَمَلِ بِجَمِيعٍ أَوَامِرِهِ، وَتَرْكِ زَوَاجِرِهِ، وَيُرشِدُهُمْ تَعَالَى إِلَى أَنَّهُ مِنْ شَانِ المُؤْمِنَينَ الاَّتُفَاقُ والاَتَّحَادُ، لَا التَّفَرُّقُ وَالانْقِسَامُ .

(وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: آدْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً، أَيْ آدْخُلُوا فِي الإِسْلَامِ). ثُمُّ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى المُّوْمِنِينَ بأَنْ يَجْتَنبُوا مَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ الشَّيْطَانُ لأنَّهُ يَأْمُرُ بِالسُّوءِ وَالفَحْشَاءِ، وَيَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وَلِهٰذا كَانَ الشُّيْطَانُ عَدُوّاً بَيْنَ العَدَاوَةِ لِلإنسَانِ.

> فِي السُّلْمِ كَافَّةً ـ فِي الإسْلامِ وَشَرَاثِعِهِ كُلُّهَا. خُطُواتِ الشَّيْطَانِ \_طُرُقَهُ وَأَعْمَالَهُ.

جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَكُ فَأَعْلَمُواْ

اللهُ مَيْنُ بَعْدِ مَا اللَّهُ مُرِّنُ بَعْدِ مَا اللَّهُ مُ مِنْ بَعْدِ مَا

أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ

٢ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ

وَٱلْمَلَابِكَةُ وَقُصِيَ ٱلْأَمْرُ

فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْعَكَمَامِ

وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

اللُّهُ مَا تَيْنَهُمُ عَالَكُمْ عَاتَيْنَهُمُ

مِّنْ ءَايَةِ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ

مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ

ا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا اللَّهُ لَيْكَا

وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ

وَٱلَّذِبِنَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ

ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرَذُّقُ مَن يَشَاءُ

ٱلْمِقَابِ

(والْمَلَائكَةُ)

وَتَوْفِيَتِهِمْ جَزَاءَهُمُ الْعَادِلَ.

(بَنِي إِسْرَائِيلَ) (آتَيْنَاهُم) (آيَةٍ)

(الْحَيَاةُ) (آمَنُوا) (القِيَامَةِ)

الخِلَافِ وَالاَفْتِرَاقِ، بَعْدَمَا قَامَتِ الحُجُّةُ عَلَى أَنَّ صِرَاطَ اللهِ هُوَ طَرِّيقُ

غَالِبٌ، حَكِيمٌ فِي أَحْكَامِهِ، وَفِي نَقْضِهِ وَإِبْرَامِهِ.

زَلَلْتُمْ - وَقَعْتُمْ فِي الخَطَاْ، وَحِدْتُمْ عَنِ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ

دَعَاكُمُ اللَّهُ إِلَيهِ، وَهُوَ السَّلْمُ، وَسِرْتُمْ فِي طَويقِ الشَّيْطَانِ، وَهُـوَ طَرِيقُ

(٢٠٩) \_ فَإِنْ عَدَلْتُمْ عَنِ الحَقِّ، وَحِدْتُمْ عَنِ الصِّراطِ المُسْتَقِيمِ اللِّي

الحَقِّ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ فِي آنتِقَـامِهِ، لَا يَفُـوتُهُ هَـارِبٌ، وَلَا يَغْلِبُهُ

(٢١٠) ـ وَيُحَدِّرُ اللَّهُ تَعَالَى المُخَالِفِينَ مِنْ عَاقِبَةِ الانْحِرَافِ عَنِ الدُّخُولِ.

فِي السُّلْم ، وَالاسْتِمْرار فِي آتِّبَاع خُـطُواتِ الشَّيْطَانِ. ثُمَّ يَسْأَلُهُم،

مُسْتَنْكِراً تَرَدُّدَهُمْ فِي الاسْتِجَابَةِ للهِ وَرَسُولِهِ: مَا الذِي يَنْتَظِرُونَ، وَمَاذَا

يَتَرَقَّبُونَ؟ وَهَلْ سَيَبْقَوْنَ فِي تَرَدُّدِهِمْ حَتَّى يَوْمِ القِيَامَةِ وَالجَشْرِ يَوْمَ يَـأْتِي الله تَعَالَى فِي ظُلَل مِنَ الغَمَامِ لِمُحَاسَبَةِ الخَلَائقِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ،

وَفِي ذٰلِكَ اليَّوْمِ يَجِدُ المُتَرَدِّدُونَ أَنَّ الْأَمْرَ قُضِيَ ، وَفَاتَتْ فُرْصَةُ التَّـوْبَةِ إِلَى اللهِ، وَعَزَّتِ النَّجاةُ، وَوَقَفُوا بَيْنَ يَدَي ِ اللهِ سُبْحَـانَهُ، وَإِلَيهِ تَرْجِعُ

(٢١١) ـ يُخْبِرُ اللَّهَ تَعَالَى أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ شَاهَدُوا مَــغَ مُوسَى أَكْشَرَ مِنْ

حُجَّةِ قَاطِعَةِ (آيةِ) تَشْهَدُ عَلَى صِدْقِهِ فِيمَا جَاءَهُمْ بِهِ، وَلَكِنَّ كَثيراً مِنْهُمْ

أَعْرَضُوا عَنْها، وَآسْتَبْدَلُوا بِالإِيمَانِ بِنِعْمَةِ اللهِ الكُفْرَ بِهَا، وَالإِعْرَاضَ

(٢١٢) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ زَيَّنَ الحَيَاةَ اللَّذِيا، وَحَسَّنَهِا فِي أَعْيُنِ

الكَافِرِينَ الذِينَ رَضُوا بِهَا، وَجَمَعُوا الأَمْوالَ، وَمَنَعُوا إِنْفَاقَهَا فِيمَا أَمَرَ

الله، وَسَخِرُوا مِنَ الذِينَ آمَنُوا، الـذِينَ أَعْرَضُوا عَن الحَيَاةِ الـدُنيـا

وَزُخْرُفِهَا ، وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ آبْتِغَاءَ رِضْوَانِ رَبِّهِمْ، فَفَازُوا بِالمَقَامِ

عَنْهَا، وَمَنْ يَتَبَدَّل ِ الكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَإِنَّ اللهَ ذُو عِقَابِ شَدِيدٍ أليم ِ.

وَتَأْتِي الهَلَائِكَةُ صَفًّا لِتَنْفِيذِ مَا قَضَاهُ اللَّهُ وَيَقِفُونَ لا يَتَكَلَّمُونَ.

الْأُمُورُ كُلُّهَا فَيضَعُ كُلُّ شَيءٍ فِي المَوْضِعِ الذِي قَضَاهُ.

ظُلَل مِنَ الغَمَام ـ طَاقَاتٍ مِنَ السَّحَابِ الْأَبْيَضِ الرَّقِيقِ.

بِغَيْرِحِسَابِ

النَّيْ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّيْتِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ النَّيْسِ فَلَمَ النَّبَيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ لِللَّهُ النَّكَ اللَّهُ النَّهُ الْمَنْ فَهَدَى اللَّهُ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

الله أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدُخُلُواْ الْجَنَّةَ ﴿
وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّنَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن وَ
قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَ
وَزُلْزِلُواْ حَتَىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ
وَزُلْزِلُواْ حَتَىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ

الأوَّل ِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَكَانُوا بِذَلِكَ فَوْقَ الذِينَ كَفَرُوا يَوْمَ القِيَامَةِ. وَيُعْطِي اللهُ مَنْ يُرِيدُ مِنْ خَلْقِهِ عَطَاءً جَزِيلًا بِلا حَصْرٍ وَلا تَعْدَادٍ فِي الدُّنيا، لَإِنَّ الرِّزْقَ لَا يُقْدَرُ عَلَى حِسَابِ الإِيمَانِ وَالكُفْرِ، بَلْ يَجْرِي تَبَعاً لِمَشِيقَةِ اللهِ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُزَادُ لَهُ الرَّزْقُ آسْتِدْراجاً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُقْتَر عَليهِ آخْتِبَاراً. بغَيْر حِسَاب - بلا تَحْدِيدٍ وَلاَ تَقْتِير.

# (وَاحِدَةً) (النَّبِيِّينَ) (الْكِتَابَ) (الْبَيِّنَاتُ) (آمَنُوا) (صِرَاطٍ)

(٢١٣) ـ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً مُتَّفِقَةً عَلَى مِلَّةِ آدَمَ عَلَيهِ السَّلاَمُ، وَلَمَّا تَطَاوَلَ عَلَيهِمُ العَهْدُ تَطَرَّقَ الرَّيْغُ والشَّرْكُ إلى عَقَائِدِهِمْ، وَآخْتَلَقُوا فِي المَدَاهِبِ وَالأَرَاءِ وَالمُعْتَقَدَاتِ فَكَانَ مِنْ لُطْفِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ أَنْ يُرْسِلَ اللهِ وَرَحْمَتِهِ أَنْ يُرْسِلَ اللهُ وَرَحْمَتِهِ أَنْ يُرْسِلَ اللهُ وَرَحْمَتِهِ أَنْ يُرْسِلَ مَنِ أَنَّهُ مِن اللَّهُ وَالسَّعَادَةِ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ، وَمُنْذِرِينَ بِحُبُوطِ عَمْلِ مَنِ آتَبُعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ، وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي العَاقِبَةِ. وَالله تَعَالَى عَمْلِ مَنِ آلبَّهُوا أَقْوَامَهُمْ إلى مَا غَفَلُوا عَنْهُ، وَيُحَدَّرُوهُمْ مِنْ عَاقِبَةِ مَا يَبْعَثُ الأَنْبِيَاءَ لِيُنَبِّهُوا أَقْوَامَهُمْ إلى مَا غَفَلُوا عَنْهُ، وَيُحَدِّرُوهُمْ مِنْ عَاقِبَةِ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ سَيِّىءِ العَادَاتِ، وَقَبِيحِ الأَعْمَالِ. وَكِتَابُ اللهِ هُو الذِي مَا عَقِبَةٍ مَا يَفْعِمُلُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا آخْتَلَفُوا فِيهِ. وَقَدْ قَامَ الاَخْتِلَافُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا آخْتَلَفُوا فِيهِ. وَقَدْ قَامَ الاَخْتِلَافُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا آخْتَلَفُوا فِيهِ. وَقَدْ قَامَ الاَخْتِلَافُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا آخْتَلَفُوا فِيهِ وَالْأَحْبَلِ وَالْعُلَمَاءِ القَائِمِينَ عَلَى يَشْعَلَ اللَّيْنَ وَتَعَدِّي الْحُدُودِ اللَّهِ مُو اللَّهُ مُ وَتَعَدِّي الْحُدُودِ اللَّهِ مُوا الذِي وَقَعَ بَيْنَ النَّاسِ اللَّيْنُ جَوْلَا الدِّينُ مَعْلَى المُدَودِ اللَّهُ الدِّينُ جَعْدَ الرَّسُل ، وَكَانَ سَبَبَ الاَخْتِلَافِ هٰذَا هُوَ البَعْمُ وَتَعَدِّي الْحُدُودِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الدِّينَ حَوْلَا بَيْنَ النَّاسِ .

وَقَدْ هَدَى اللهُ المُوْمِنِينَ إلى الحَقِّ الذِي آخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ، فَوَصَلُوا إلَى مَا يُرْضِي رَبَّهُمْ. فَالإِيمَانُ الصَّحِيحُ نُورٌ يَسْطَعُ فِي المُقُولِ فَيَهْدِيهَا فِي ظُلُمَاتِ الشَّبِي اللَّهُ الْحَقِّ الذِي لَا يُخَالِطُهُ خَلُمَاتِ الشَّبِي اللَّهُ النَّيْسِ اللَّهِ الْحَقِّ الذِي لَا يُخَالِطُهُ بَاطِلٌ، فَالمُوْمِنُ هَادِيءُ القَلْبِ، مُطْمَئِنُ النَّهْسِ، وَالنَّاسُ حَوْلَهُ فِي الطَّلِ، فَالمُوْمِنُ هَادِيءُ القَلْبِ، مُطْمَئِنُ النَّهْسِ، وَالنَّاسُ حَوْلَهُ فِي الْمُورِابِ وَلَيْسِ اللهِ فَقَدْ عُوقِبُوا عَلَى أَضْطِرابٍ وَقَلْقٍ وَحُرُوب، أَمَّا الذِينَ كَفَرُوا بِأَنْعُم اللهِ فَقَدْ عُوقِبُوا عَلَى هٰذَا الكُثْرِ بَقَسُو الشَّرْ، وَفَسَادِ الأَمْر، وَآضُطِرابِ النَّهْسِ.

بَغْياً بَيْنَهُمْ \_ حَسَداً وَظُلْماً بَيْنَهُمْ.

#### (آمَنُوا)

(٢١٤) ـ يُخَاطِبَ اللهَ تَعَالَى الذِينَ هَدَاهُمْ إِلَى السَّلْم، وَإِلَى الخُرُوجِ مِنْ ظُلْمَةِ الاَخْتِلَافِ، إِلَى نُورِ الوِفَاقِ، بِاتَبَاعِهِمْ هُدَى الكِتَابِ زَمَنَ النَّبِاعِهِمْ هُدَى الكِتَابِ زَمَنَ النَّبِيلِ، الخِفَايَةُ التَّزِيلِ، النِينَ يَظُنُّونَ مِنْهُمْ أَنَّ انْتِسَابَهُمْ إلى الإسلام فِيهِ الكِفَايَةُ لِنُحُمُلُوا الشَّدَاثِيدَ وَالأَذَى فِي سَبِيلِ الحَقَّ، لِيدُخُولُ الجَنَّةِ دُونَ أَنْ يَتَحَمَّلُوا الشَّيدَاثِيدَ وَالأَذَى فِي سَبِيلِ الحَقَّ،

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَمَّىَ نَصْرُاللَّهِ أَلَا لِمَا اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

خَلَقَهُمْ. فَيَقُولُ لَهُمْ: هَلْ تُحْسَبُونَ أَنَّكُمْ تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ أَنْ تُبَتَلُوا وَتُخْتَبُرُوا كَمَا فُعِلَ بِالنَّدِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْأَمَمِ النَّذِينَ آبَتُلُوا بِالفَقْرِ (البَّأْسَاءُ)، وَبِالأَسْقَامِ وَالأَمْرَاضِ (الضَّرَّاءُ)، وَخُونُوا وَهُدُّدُوا مِنَ الْأَعْدَاءِ، (زُلْزُلُوا)، وَآمَتُحِنُوا آمْتِحَاناً عَظِيماً، وَآشْتَذَّتِ الْأَمُورُ بِهِمْ حَتَّى

وَهِدَايَةِ الخَلْق، جَهْـلًا مِنْهُمْ بِسُنَّةِ اللهِ تَعَـالَى فِي أَهْلِ الهُـدَى مُنْذُ أَنْ

الأَعْدَاءِ، (زُلْزِلُوا)، وَآمَنْجِنُوا آمْتِحَاناً عَظِيماً، وَآشَتَدُتِ الاَمُورَ بِهِمْ حَتَى تَسَاءَلَ الرَّسُولُ وَالمُؤْمِنُونَ قَائِلِينَ: مَتَى يَأْتِي نَصْرُ اللهِ؟ وَجِينَهُ تَتِمُّ كَلِمَةُ وَجِينَما تَثْبُتُ القُلُوبُ عَلَى مِثْلِ هَٰذِهِ المِحَنِ المُزَلْزِلَةِ، حِينَتْذِ تَتِمُّ كَلِمَةُ

اللهِ، وَيَجِيءُ نَصْرُهُ الذِي يَدَّخِرُهُ لِمَنْ يَسْتَجِقُهُ مِنْ عِبَادِهِ الذِينَ يَسْتَيْقِنُونَ أَنْ لا نَصْرَ إِلاَّ نَصْرُ اللهِ. مَثْلُ الذِينَ خَلُوا -حَال الذِينَ مَضَوا مِنَ المُؤْمِنينَ.

البَأْسَاءُ ـ البَّوْسُ وَالفَقْرُ.

الضَّرَّاءُ - المَرَضُ وَالْأَلَمُ . زُلْزِلُوا - أُزْعِجُوا إِزْعَاجاً شَدِيداً .

in a state of the state of the

# (يَسْأَلُونَكَ) (فَلِلْوَالِدَيْنِ) (واليَتَامَى) (والْمَسَاكِينِ)

(٢١٥) ـ يَسْأَلُكَ الْمُؤْمِنُونَ: كَيْفَ يُنْفِقُونَ؟ وَبِأَيُّ شَيءٍ يَتَصَدَّقُونَ؟ وَعِلَى مَنْ يَتَصَدُّقُونَ؟ وَعِلَى مَنْ يَتَصَدُّقُونَ؟ فَأَجِبُهُمْ يَا مُحَمَّدُ: أَنْ يُنْفِقُوا مَا تَيَسَّرَ لَهُمْ عَلَى السَّيِلِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّيِلِ؛ وَأَيُ فِعْلِ مَعْرُوفٍ، وَأَيَّةُ نَفَقَةٍ تُنْفِقُونَها فِي وُجُوهِ البِرِّ وَالطَّاعَةِ فَإِنَّ الله عَلِيمٌ بِها، وَسَيَجْزِي عَلَيها فَاعِلِيها أَوْفَرَ الجَزَاءِ، وَالله لا يَظْلِمُ أَحَداً مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. وَالله لا يَظْلِمُ أَحَداً مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. وَالإنفَاقُ إِنَّها يَكُونُ مِنَ المَالِ الطَّيِّبِ الحَلالِ.

(٢١٦) - كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِالإِنْفَاقِ عَلَى اليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ لِحِمَايَةِ المُجْتَمَع مِنْ دَاخِلِهِ، كَذٰلِكَ فَرَضَ اللهُ الجِهَادَ عَلَى المُسْلِمِينَ،

وَمَحَارَبَةَ أَعْدَاءِ الدِّينِ، لِيَكُفَّوا عَنِ الجَمَاعَةِ المُسْلِمَةِ شَرَّ أَعْدَائِها. وَالجِهَادُ وَرْضُ كِفَايَةِ إِذَا قَامَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَّةِ سَقَطَ عَنِ البَاقِينَ، وَالجِهَادُ وَالجِهَادُ وَالجِهَادُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ غَزا أَوْ قَعَدَ، فَالقَاعِدُ عَلَيهِ أَنْ يُعينَ إِذَا ٱسْتَعَانَ بِهِ النَّاسُ، وَأَنْ يُغينَ إِذَا ٱسْتَعَانَ بِهِ النَّاسُ، وَأَنْ يُغينَ إِذَا ٱسْتَعَانَ بِهِ النَّاسُ، وَأَنْ يُغينَ إِذَا ٱسْتَعَانَ بِهِ

النَّاسُ، وَأَنْ يُغيثَ إِذَا آسْتَغَانُوا بِهِ، وَأَنْ يَنْفِرَ إِذَا آسْتَنْفِرَ. وَيَذْكُرُ اللهُ تَعَالَى: أَنَّ الجِهَادَ فِيهِ كُرْهُ وَمَشْقَةٌ عَلَى الْأَنْفُس، مِنْ تَحَمَّلِ مَشَقَّة السَّفَرِ، إِلَى مَخَاطِرِ الحُرُوبِ وَمَا فِيهَا مِنْ جَرْحٍ وَقَـْلٍ وَأَسْرٍ، وَتَرْكٍ لِلْعِيَالِ، وَتَرْكٍ لِلتَّجَارَةِ وَالصَّنْعَةِ وَالعَمَلِ.. إلخ، وَلٰكِنْ قَدْ يَكُونُ مَّ اَّ اَنفَقَتُ مِّ مِّنْ خَيْرٍ فَ لِلْوَ لِدَيْنِ وَ الْفَاقَتُ مِنْ خَيْرٍ فَ لِلْوَ لِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ السَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيدُ

اللهُ مَسْعَلُو نَلْكَ مَاذَا كُنفِقُونَ قُلُ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرُّهُ لَكُمُ وَعَسَىٰٓ أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لِّكُمُ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوشَرُّ لَكُمْ

وَٱللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُ مُلَا تَعْلَمُ وَأَنتُ مُلَا تَعْلَمُونَ

فِيهِ الحَيْرُ لأَنَّهُ قَدْ يَعْقُبُهُ النَّصْرُ وَالظَّفَرُ بِالأَعْدَاءِ، وَالاستِيلاءُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَبِلاَدِهِمْ. وَقَدْ يُحِبُّ المَرْءُ شَيئاً وَهُوَ شَرَّ لَهُ، وَمِنْهُ القُعُودُ عَنِ الجِهَادِ، فَقَدْ يَعْقُبُهُ آستِيلاءُ الأَعْدَاءِ عَلَى البِلادِ وَالحُكْمِ، وَاللهُ يَعْلَمُ عَـوَاقِبَ الْأُمُورِ أَكْثَرَ مِمًا يَعْلَمُها العِبَادُ.

كُرْهُ لَكُمْ - مَكْرُوهُ لَكُم طَبْعاً.

(يَسْأَلُونَكَ) (يُقَاتِلُونَكُمْ) (اسْتَطَاعُوا) (فَأُولَئِكَ) (أَعْمَالُهُم) (أُولَئِكَ) (أَعْمَالُهُم) (أُولَئِكَ) (أُصْحَابُ) (خَالِدُونَ)

(۲۱۷) ـ بَعَثَ الرَّسُولُ عَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْسُ عَلَى سَرِيَّةٍ وَأَمْرَهَا بِأَمْرٍ، فَلَقِيَتِ السَّرِيَّةِ آبْنَ الحَضْرَمِيِّ فَقَتَلَتْهُ، وَلَمْ يَعْرِفُ رِجَالُ السَّرِيَّةِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ اليَوْمُ مِنْ رَجَبِ أَوْ مِنْ جُمَادَى الآخِرَةِ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ: قَتَلْتُمْ فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ، فَأَنْزَلَ اللهُ هٰذِهِ الآيَةَ. وَفِيهَا يَقُولُ سُبْحَانَهُ لِلْمُشْرِكِينَ: إِنَّ القِتَالَ فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ أَمْرُ كَبِيرُ فِي نَفْسِهِ، سُبْحَانَهُ لِلْمُشْرِكِينَ: إِنَّ القِتَالَ فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ أَمْرُ كَبِيرُ فِي نَفْسِهِ، وَجُرْمٌ عَظِيمٌ، وَلَكِنَّهُ إِذَا آرتُكِبَ لِإِزَالَةِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ، كَانَ لَهُ مَا يُبَرَّرُهُ، وَإِنَّ مَا فَعَلَهُ المُشْرِكُونَ مِنَ الكُفْرِ بِاللهِ، وَالصَّدِّ عَنْ سَبِيلِهِ، وَمُحَاوَلَةِ فِتْنَةِ وَإِنَّ مَا فَعَلَهُ المُشْرِكُونَ مِنَ الكُفْرِ بِاللهِ، وَالصَّدِّ عَنْ سَبِيلِهِ، وَمُحَاوَلَةٍ فِتْنَةِ المُسْلِمِينَ عَنْ دِينِهِمْ بِالتَّعْذِيبِ وَالتَّهْدِيدِ، وَإِحْراجِ المُسْلِمِينَ مِنْ مَكَةً. المُسْلِمِينَ مِنْ مَكَةً الشَهْرِ الحَراجِ المُسْلِمِينَ مِنْ مَكَةً . لَكُنْ اللهِ مِنَ القِتَالَ فِي الشَّهْرِ الحَراجِ المُسْلِمِينَ مِنْ مَكَةً الشَّوِيةِ مِنَ القِتَالَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ الْمُسْلِمِينَ مَنْ وَيَنِهِمْ فِلَقَالَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ الْحَرَامِ الْمَشْلِمِينَ مِنْ مَكَةً .

وَقَدْ كَانَ المُشْرِكُونَ يَفْتِنُونَ المُسْلِمِينَ عَنْ دِينِهِمْ بِالتَّعْدِيبِ وَالإِخَافَةِ لِيَرُدُّوهُمْ إلى الكَفْرِ، وَهٰذا أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ مِنَ القَتْلَ ، وَهُمْ مَا زَالُوا مُقِيمِينَ عَلَى الكَفْرِ، وَعَلَى مُحَاوَلَةِ فِتْنَةِ المُسْلِمِينَ لِيَسرُدُّوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ إِنِ عَلَى الكُفْرِ، وَعَلَى مُحَاوَلَةِ مَنْعِ الإسلام مِنَ الانْتِشَارِ وَالقَضَاءِ عَلَيهِ، إِنْ أَمْكَنَهُم ذٰلِكَ، لِاسْتِحْكَام عَدَاوَتِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ. وَيُهَدِّدُ اللهُ مَنْ يَضْعَفُ مَنَ المُسْلِمِينَ أَمَامَ هَجَمَاتِهِمْ، وَمُحَاوَلاتِهِمْ وَإِغْراءاتِهِمْ فَيَرْتَدُ عَنْ دِينِهِ، مُنَ المُسْلِمِينَ أَمَامَ هَجَمَاتِهِمْ، وَمُحَاوَلاتِهِمْ وَإِغْراءاتِهِمْ فَيَرْتَدُ عَنْ دِينِهِ، مُمْ المُسْلِمِينَ أَمَامَ هَجَمَاتِهِمْ، وَمُحَاوَلاتِهِمْ وَإِغْراءاتِهِمْ فَيَرْتَدُ عَنْ دِينِهِ، مُمْوتُ وَهُو كَافِرٌ، بِالعَذَابِ الألِيمِ الأَبْدِيِّ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَبِحُبُوطِ عَمَلِهِ فِي الدُّنِهِ وَالاَخِرَةِ.

قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ـ مُسْتَكْبَرُ عَظِيمُ الوِزْدِ.

الفِتْنَةُ ـ الشُّرْكُ والظُّلْمُ وَالكُفْرُ بِاللهِ .

حَبِطَتْ - هَلَكَتْ وَبَطُلَتْ.

(آمَنُوا) (وَجَاهَدُوا) (أُولَئِكَ) (رَحْمَةً)

(٢١٨) - يَعِـدُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنينَ اللِّينَ دَفَعَهُمْ إِيمَانُهُمُ الصَّادِقُ إلى

يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْ وَالْحَامِ قِتَالِ فِيهِ كَبِيرُّ وَصَدُّ فَي فَتَ اللَّهِ وَحَكُفُرُّ لِهِ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَحَكُفُرُّ لِهِ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَحَكُفُرُّ لِهِ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَحَكُفُرُ لِهِ عَن اللَّهِ وَالْمَرَا لُونَ لُمَّ الْمَرَا وَ الْحَرَامُ وَالْمَرَا لُونَ لُمَا اللَّهِ وَالْمَن اللَّهِ وَالْمَن اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْم

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

أُوْلَنَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيتُ

الله المستعلونك عرب المستحق ا

أَحُبُرُمِن نَفْعِهِمُّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوُّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِئتِ

لَعَلَّكُمْ تَنَفَّكُرُونَ

الكُفَّادِ، وَإِلَى الصَّبْرِ عَلَى مَا يُصِيبُهُمْ مِنْ أَذَى المُشْرِكِينَ فِي سَبيلِ عَقِيمَدَتِهِمْ وَالنَّهُ المُشْرِكِينَ فِي سَبيلِ عَقِيمَتِهِمْ وَإِيمَانِهِم، بِإِحْدَى الحُسْنَيْنِ: النَّصْرِ أَوِ الشَّهَادَةِ، وَهُوُلاءِ المُوْمِنُونَ الصَّالِونَ هُمُ الذِينَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ رَبِّهِمْ، وَاللهُ تَعَالَى لاَ يُخَيِّبُ رَجَاءَهُمْ، وَهُو وَاسِمُ المَعْفِرَةِ للتَّاتِبِينَ المُسْتَغْفِرِينَ، عَظِيمُ الرَّحْمَةِ بالمُومِنِينَ.

# (يَسْالُونَكَ) (وَمَنَافِعُ) (وَيَسْالُونَكَ) (الآيَاتِ)

(٢١٩) ـ جَاءَ الرَّسُولُ ﷺ المَدِينَةَ وَكَانَ النَّاسُ يَشْرَبُونَ الخَمْرَ. وَالخَمْرُ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ هِيَ كُلُّ مَا أَسْكَرَ.

الهجْرَةِ، وَإِلَى الجِهَادِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ، لِنَصْسر دِينِ اللهِ، وَرَدُّ أَذَى

وَكَانَ الْعَرَبُ يَعْرِفُونَ لَعِبَ الْمَيْسِرِ (أَي القِمَارِ) وَيُمَارِسُونَهُ، وَكَانُوا يَجْعَلُونَهُ وَسِيلةً لِمُسَاعَدَةِ الْفُقَرَاء وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلْعَبُ المَيْسِر بِقِدَاحٍ (وَالقِدْحُ هُو قِطْعَةُ مِنَ الْخَشَبِ كَالقَلَمِ أَوِ السَّهْمِ) وَالقِداحُ عَشَرَةً كُتِبَ عَلَى كُلُّ وَاحِدِ مِنْهَا آسْمٌ، فَمِنْ هَذِهِ القِدَاحِ مَا يَرْبَحُ رِبْحاً عَظِيماً، وَمِنْها مَا لاَ يَرْبَحُ وَهِي ثَلاَثَةُ قِدَاحٍ (المَنِيحُ مَا يَرْبَحُ وَالوَعْدُ). فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمٌ رَابِحٌ أَخَذَ نَصِيباً مِنَ الْجَزُّورِ (وَهُوَ السِّغِيرُ المَذْبُوحُ) يُقَابِلُ الأَسْهُمَ المُخَصَّصَةَ لِقِدْجِهِ.

وَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهُمْ غَيْرُ رَابِحٍ غَرِمَ ثَمَنَ الجَزُورِ، وَلاَ يَأْخُذُ شَيئاً. وَكَانَ المُقَامِرُونَ لاَ يَأْخُذُونَ شَيئاً مِنَ الرَّبْحِ لأَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّمَا يُوزَّعُونَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ. وَكَانَ الْعَرَبُ يَعِيبُونَ عَلَى مَنْ لاَ يُمَارِسُ القِمَارَ، وَيُسَمُّونَهُ الْفَقْرَاءِ. وَتَطَوَّرُ لَعِبُ المَيْسِرِ فَشَمَلَ صُوراً أُخْرَى، وَأَصْبَحَتْ لَهُ غَايَاتُ أُخْرَى غَيرُ الإِنْفَاقِ عَلَى الفُقرَاءِ، فَأَصْبَحَ المُقَامِرُ يَسْعَى وَرَاءَ نَفْع نَفْسِهِ. وَقَدْ سَالَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَنْ حُكْم تَنَاوُل ِ الخَمْرِ وَبَيْعِها، وَعَنْ حُكْم لَي لَعِب المَيْسِرِ، فَأَنْزَلُ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَة.

أَمَّا إِنْمُ الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ فَهُوَ فِي الدِّينِ، أَمَّا المَنَافِعُ فَهِيَ دُنْسَوِيَّةُ، وَلَكِنَّ هَذِهِ المَنَافِعَ لاَ تُوَاذِي المَضَارُّ الوَاضِحَةَ لِتَعَلَّقِهَا بِالعَقْلِ وَالدِّينِ (فَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا). وَسَالَ المُسْلِمُونَ الرَّسُولَ ﷺ مَاذَا يُنْفِقُونَ؟ فَأَجَابَهُمُ اللهُ تَعَالَى قَائِلاً: (العَفْق) أَيْ مَا يَسْهُلُ عَلَى الإِنْسَانِ إِنْفَاقُهُ مِمَّا يَفِيضُ عَنْ حَاجَةِ الإِنسانِ، وَحَاجَةِ عِيَالِهِ، وَذَوِي قُرْبَاهُ. (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنى، وَالْيَدُ العُلْيا خَيْرُ مِنَ اليّدِ السَّفْلَى، وَآبْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ). وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ الآيَاتِ فِي أَحْكَامِهِ وَوَعِيدِهِ، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فَي الدُّنيا وَالآخِرَةِ وَشُورِنِهِما مَعاً، فَتَجْتَمِعَ مَصَالِحُ الجَسَدِ وَالسَّوحِ، وَتَكُونُوا أَمَّةٌ وَسَطاً لاَ تَتَهَالَكُ عَلَى الدُّنيا وَتَنْسَى الآخِرَةَ، وَلاَ تَنْسَى الدُّنيا وَتَنْسَى الآخِرَة ، وَلاَ تَنْسَى الدُّنيا وَلَا اللَّذِيا مَرْرَعَةُ الآخِرَة.

المَيْسِرُ - القِمَارُ.

العَفْوَ - مَا فَضُلَ عَنِ الحَاجَةِ .

# (الآخِرَةِ) (وَيَسْأَلُونَكَ) (اليَتَامَى) (فَإِخْوَانُكُمْ)

(۲۲۰) - وَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى قَوْلَهُ: ﴿ وَلا تَقْرُبُوا مَالَ البَيْهِمِ إِلّا بِالتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ (١) وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ الذينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ البَيْامَى ظُلُماً إِنَّما يَكُلُونَ فِي يُطُونِهِمْ نَاراً، وَسَيَصْلُونَ سَعِيراً ﴾ (٢)، أَنْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدُهُ يَتِيمُ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ فَجَعَلَ يَفْضُلُ لَهُ الشّيءُ مِنْ طَعَامِهِ فَيَحْبِسُهُ لَهُ حَتَّى يَاكُلُهُ أَوْ يَفْسُدَ. فَآشَتَدَ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ، مِنْ طَعَامِهِ فَيَحْبِسُهُ لَهُ حَتَّى يَاكُلُهُ أَوْ يَفْسُدَ. فَآشَتَدُ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ، فَذَكُرُوهُ لِلنّبِي عَلَيْهِمْ خَيْرٌ، وَلَهُ يَعْلَمُ نَوايَا النَّاسِ، مَنْ وَمُخَالَطَةُ الإِنْحَرَجَهُمْ، وَمَنْ يَقْصُدُ الإصلاحَ. وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَضَيَّقَ عَلَى النَّاسِ، مَنْ يَقْصُدُ الإِصلاحَ. وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَضَيَّقَ عَلَى يَقْصُدُ الإِصلاحَ. وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَضَيَّقَ عَلَى النَّاسِ، وَلا عَمْرَافَهُمْ مُعَامَلَةُ الإِخْوَةِ، وَعَفَا النَّاسِ، وَلا خَرْجَهُمْ، وَلَكِنَّهُ وَاسِعٌ فَوسَّعَ عَلَيهِمْ، وَخَفَّفَ عَنْهُمْ، وَابَاحَ لَهُمْ مُخَالَطُةَ الْيَنَامَى بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَمُعَامَلَتُهُمْ مُعَامَلَة الإِخْوَةِ، وَعَفَا النَّاسِ، وَلا خَرَجَهُمْ، وَلَكِنَّهُ وَاسِعٌ فَوسَع عَلَيهِمْ، وَخَفَّفَ عَنْهُمْ، وَابَاحَ عَلَى مَا جَرَى العُرْوَةِ، وَعَفَا اللّهُمْ مُعَامِلَة الإِخْوَةِ، وَعَفَا النَّسُونَةِ فِيهِ الْمُومُ وَلِكُ لاَ يَسْتَغْنِي عَسْهُ الْخُورَةِ، وَوَكَلَ ذَلِكَ إِلَى الحَفَاظِ عَلَى مَصْلَحَةِ اليَتِيمِ، وَمُرَاقِبَةِ اللهِ فِي السَّر إِلَى الخَيْرِ، وَإِلَى الحِفَاظِ عَلَى مَصْلَحَةِ اليَتِيمِ، وَمُرَاقِبَةِ اللهِ فِي السَّر وَلُكَلُولُ اللهِ فِي السَّر وَالْكَورُ وَلِكَ إِلَى الْحَفَاقِ عَلَى مَصْلَحَةِ اليَتِيمِ، وَمُرَاقَبَةِ اللهِ فِي السَّر وَالْعَلَى وَلَوْلَا اللهُ فَي اللّهُ عَلَى الْمَوْلُولُ فَلَالَهُمْ وَلَا الْحَلِقُ الْمُؤَالُهُ اللّهُ وَلَالَهُ مُنْ الْعَلَالُولُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْعَلَى الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللهُ الْمُؤْلُولُ الللهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّ

الآية ٢٥٢ من سورة الأنعام.

فِي ٱلدُّنياوَ ٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونكَ اللَّهِ الدُّنياوَ ٱلْآخِرةِ وَيَسْعَلُونكَ

عَنِ ٱلْيَتَكُمَّى قُلُ إِصْلاحُ أَكُمُ خَيْرٌ وَالْيَتَكُمُ خَيْرٌ وَالْهُ مُعَدِّرُ أَكُمُ خَيْرٌ وَالْهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَمِنَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَمِنَ الْمُصْلِحَ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ

لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيثُ

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠ من سورة النساء.

(الْمُشركَاتِ) (أُولئِكَ) (يَدْعُو) (آيَاتِهِ)

(٢٢١) ـ يُحَرِّمُ اللهُ تَعَالَى عَلَى المُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا المُشْرِكَاتِ الْلَوَاتِي

لا كِتَابَ لَهُنَّ، طَمَعاً فِي مَالِهِنَّ وَجَمَالِهِنَّ وَحَسَبِهِنَّ، مَا دُمْنَ عَلَى

شِرْكِهِنَّ، لأنَّ المُشْرِكَةَ لَا دِينَ لَهَا يُحَرِّمُ عَلَيها الخِيَانَةَ، وَيَأْمُرُهَا بِالخَيْرِ،

وَيَنْهَاهَا عَنِ الشُّرِّ، وَقَدْ تُفسِدُ عَقِيدَةَ أَوْلادِها. وَقيلَ: إِنَّ هَذِهِ الآيةَ نَزَلُتْ فِي عَبْدِ اللهِ بْن رَواحَةَ، الأنْصَارِيُّ، فَقَدْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ سَـوْدَاءُ فَغَضِبَ

عَلِيهَا يَوْمًا فَلَطَمَهَا، ثُمَّ جَاءَ النُّبِي ﷺ يَعْتَذِرُ، ثُمُّ قَالَ لِلنَّبِي ﷺ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لأَعْتِقَنَّها وَلأَتَزَوَّجَنَّها. فَعَابَ عَليهِ أَنَاسٌ مِنَ المُسْلِمِينَ

ذَلِكَ. وَقَالُوا: نَكَحَ أَمَنَهُ. وَكَانُـوا يُفَصِّلُونَ نِكَاحَ المُشْـرِكَاتِ، وَإِنكَـاحَ المُشْرِكِينَ بَنَاتِهِمْ طَمَعاً فِي أَحْسَابِهِمْ. ۚ فَأَنْزَلَ اللَّهَ تَعَالَى هَذِهِ الآيَّةَ.

وَكَذَلِكَ مَنَعَ اللَّهُ المُسْلِمينَ مِنْ أَنْ يُزِوِّجُوا بَنَاتِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَا دَامُوا مُقِيمِينَ عَلَى شِرْكِهمْ. أَمَّا زَوَاجُ الكِتَابِيِّ بِمُسْلِمَةٍ فَحَرَامٌ بِنَصُّ السُّنَّةِ، وإجماع المُسْلِمينَ عَلَى

تَعَالَى: إِنَّ مُعَاشَرَةَ المُشْرِكِينَ تَدْعُو إِلَى حُبِّ الدُّنْيَا والاقْتِتَانِ بها، وَإِلَى التَّقْصِيرِ في أَدَاءِ الوَاجِبَاتِ الدِّينِيةِ، وَعَاقِبَةُ ذَلِكَ وَخَيِمَةً. وَاللَّهُ يَدْعُو إلَى المَعْفِرَةِ بِمَا أَمَرَ بِهِ فِي شَرْعِهِ، وَبِمَا نَهَى عَنْهُ. وَهُمَو يُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ

لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ صَلاحَهُمْ وَرَشَادَهُمْ. (وَيَسأَلُونَكَ) (التَّوَّابِينَ)

تَعَالَى هَذه الآبَةَ.

(٢٢٢) - قَالَ أنسُ: كَانَت اليَهُودُ إذا حَاضَتِ المَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا،

ذَلِكَ، إِذْ يُخْشَى أَنْ يُزِيغَهـا عَنْ دِينِها بِمَالَهُ عَلَيهَـا مِنْ سُلطانٍ. وَقَالَ

وَلَمْ يَجْتَمِعُوا مَعَهَا فِي البَيْتِ. فَسَالَ الصَّحَابَةُ الرَّسُولَ ﷺ فَالْسْزَلَ اللَّهُ

وَسَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَمًّا يَجِلُّ لَـهُ مِن آمْرَأَتِيهِ وَهِيَ حَاثِضٌ. فَقَالَ: (مَا فَوْقَ الإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ).

وَقَيدِ آتَّفَقَ الفُّقَهَاءُ عَلَى أَنَّ المَرَأَةَ إِذَا ٱنْقَطَعَ حَيْضُهَا لَا تَحِلُّ حَتَّى تَغْتَسِلَ، أَوْ تَتيَمُّمَ، إِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهَمَا الْمَاءُ بِشُـرُوطِهِ. فَإِذَا ظَهُرْنَ حَلَّ وَطُّؤُهُنَّ فِي مَكَـانِ الحَرْثِ، بَعْـدَ أَنْ كَانَ اللهُ قَـدْ أَمَـرَ بِـآعْتِـزَالِهِنَّ فِي الْمَحِيضِ ، وَاللَّهُ يُحِبُّ النُّـوَابِينَ مِنَ الذُّنُـوبِ، وَإِنْ تَكَرُّرَ غِشْيَانُهَا،

وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ عَنِ الأَقْذَارِ وَالأَذَى وَالفُواحِشِ.

أَذِي .. قَلَرٌ يُؤْذِي .

يُؤْمِنَّ وَلَا مَةُ مُؤْمِنَ أَعَيْرُ مِن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُتُكُمُ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُوْءِ مِنْ خَيْرُ مُنِينَ مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أَوْلَيْهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّالِ وَٱللَّهُ يَدْعُوۤ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفَرَةِ بِإِذْنِهِ } وَثُبَيْنُ ءَايَتِهِ ع

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

اللهُ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى

اللهُ وَيُسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُ

هُوَأَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِبِضُ وَلَا نَقُرُنُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُ زَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُّوهُ مِنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ

# إِلَى نِسَآ قُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثُكُمْ فَأَتُواْ حَرْثُكُمْ فَأَتُواْ حَرْثُكُمْ أَوَّا فَشُكُمْ فَأَتُواْ حَرْثُكُمْ وَالْإَنْفُسِكُمْ وَالْآنُولُولُولُا فَشُكُم وَالْآلُولُولُولُا أَنَّكُم مُّلَاقُولُهُ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَكُمُ مَّلُكُولُولِينَ

وَلَا جَعْمُلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِإِلَّا مِنْ مُنْكَةً لِإِلَّا مُنْكِمُ أَن تَبَرُّواْ وَتَصْلِحُواْ بَيْنَ وَتَصْلِحُواْ بَيْنَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ مُنْ

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي الْمَعْوِفِي أَيْمَانِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَا عَلَى الْعَلَى الْعَ

# (مُلاَقُوهُ)

(٢٢٣) - كَانَ اليَهُودُ يَقُولُونَ لِلأَنْصَارِ: إِنَّهُ مَنْ وَاقَعَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ مُدْبِرَةً أَوْ مُضْطَجِعَةً عَلَى جَنْبِهَا جَاءَ الوَلَدُ أَحْوَلَ العَيْنَيْنِ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ مُبِيحاً فِيهَا لِلأَزْوَاجِ إِنْبَانَ نِسَائِهِمْ فِي مَكَانِ الحَرْثِ، وَإِنْجَابِ النَّسَلِ - وَهُوَ القُبُلُ - عَلَى أَيَّةٍ صُورَةٍ شَاوُوا (عَلَى أَنْ يَتَقُوا السَّبُرَ وَالحَيْضَةَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ).

وَيَامُرُ اللهُ تَعَالَى المُوْمِنِينَ بَانْ يُقَدِّمُوا لأَنْفُسِهِمْ مِنَ الأَفْعَالِ الصَّالِحَاتِ، وَأَنْ يَتَرُكُوا المُحَرَّمَاتِ، وَأَنْ يَتَقُوا اللهَ، وَأَنْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ مُلاَقُوهُ، يَـوْمَ القِيَامَةِ، فَيُحَاسِبُهُمْ عَلَى اعْمَالِهِمْ جَمِيعِها. وَيُبَشِّرُ اللهُ تَعَالَى المُوْمِنِينَ المُطِيعِينَ لَهُ فِيمَا أَمَرَهُمْ، وَالتَّارِكِينَ مَا زَجَرَهُمْ عَنْهُ بِأَنَّ لَهُمُ الثُّوابَ المُطِيعينَ لَهُ فِيمَا أَمَرَهُمْ، وَالتَّارِكِينَ مَا زَجَرَهُمْ عَنْهُ بِأَنَّ لَهُمُ الثُّوابَ

# (لأَيْمَانِكُمْ)

(٢٢٤) ـ لا تَجْعَلُوا أَيْمَانَكُمْ بِاللهِ، وَحَلْفَكُمْ بِهِ مَانِعَةً لَكُمْ مِنَ البِرَّ، وَصِلَةِ الرَّحِم، إذا حَلَفْتُمْ عَلَى تَرْكِها. فَالاسْتِمْرارُ عَلَى اليَمِينِ المَانِعَةِ لِللَّمِ الْحَشْرِ، إذا حَلَفْتُمْ عَلَى تَرْكِها. فَالاسْتِمْرارُ عَلَى اليَمِينِ المَانِعَةِ لِللَّمِ الْحَشْرِ، وَقَيلَ إِنَّ مَعْنَى الآيةِ وَاللهُ لا يَرْضَى أَنْ يَكُونَ آسمُهُ حِجَابًا دُونَ الخَيْرِ، (وَقِيلَ إِنَّ مَعْنَى الآيةِ مُوزَ لاَ تَجْعَلُوا آسْمَ اللهِ مُعَرَّضًا لِكَثْرَةِ الحَلْفِ بِهِ، لأَنَّ ذَلِكَ يَنْفِي تَعْظِيمَ أَسُم اللهِ يَوْدِي إلى البِسِّ أَسْمِ الله يَوْدِي إلى البِسِّ وَالتَّقْوَى، وَالقُدْرَةِ عَلَى الإصلاحِ بَيْنَ النَّاسِ، إذْ يَكُونُ المُتَصَوِّنُ جَليلَ القَدْرِ فِي أَغَيْنِ النَّاسِ فَيْقَبُلُ قَوْلُهُ).

والله سَمِيعٌ لأَقْوَالَ العِبَادِ وَأَيمانِهِمْ ، عَلِيمٌ بأَقْوالِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ وَنَوَايَاهُمْ . عُرْضَةً لأيمانِكُم ـ مَانِعاً عَنِ الخَيرِ لحَلْفِكُمْ بِهِ عَلَى تَرْكِهِ .

#### (أَيْمَانِكُمْ)

(٢٢٥) - لا يُؤاخِذُ الله المُؤْمِنينَ وَلا يُعَاقِبُهُمْ عَمًّا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنْ أَيمَانِ لاَغِيبَةٍ لَمْ يُقْصَدْ بِهِمَا الحَلْفُ وَعَقْدُ اليَمِينِ، وإنَّمَا جَرَتْ عَلَى الْسِنَتِهِمْ عَادَةُ مِنْ غيرِ عَقْدِ وَلا تَوْكِيدِ (كَقُولِ الرَّجُلِ بَلَى وَاللهِ، وَلا وَاللهِ، فَذَاكَ لاَ إِثْمَ فِيهَ وَلا كَفَّارَةً) وَلكِنُ اللهَ تَعَالَى يُواخِذُ الذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيءِ وَهُوَ يَقْصُدُ عَقْدَ اليَمِين، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ، وَالله غَفُورٌ لِعِبَادِهِ التَّاتِبِين، حَليمٌ عَلَيهمْ.

بِاللُّمْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ - مَا يَجْرِي عَلَى الِلسَّانِ مِمَّا لاَ يُقْصَدُ بِهِ اليَمِينُ.

#### (نِسَائِهم) (فاؤُوا)

(٢٢٦) ـ الإيلاءُ هُوَ الحَلْفُ، وَهُوَ مِنْ ضِرار أَهْـلُ الجَاهِلِيَّةِ، إِذْ كَانَ

الرُّجُلُ لَا يُحبُّ آمرَاتُهُ، وَيَكْرَهُ انْ يَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ إِنْ طَلَّقَهَا، فَيَحْلِفُ أَنْ

اللَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن نِسَآ إِبِهِمْ تَرَبَّصُ لَلَّهِ مِ تَرَبَّصُ

أَرْبَعَةِ أَشُهُ إِنَّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ

الضَرَرَ عَنِ النِّسَاءِ .

عَنْ يَمِينِهِ، فَيَسْتَمِرُّ الزُّوَاجُ قَائِماً.

فَاؤُوا - رَجَعُوا فِي المُدَّةِ عَمَّا حَلَفُوا عَلَيه.

تَرَبُّصُ \_ آنْيَظَارُ.

(الطُّلَاقَ)

يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ -يَحْلِفُونَ عَلَى تَرْكِ مُوَاقَعَةِ نِسَائِهِمْ.

عَلِيمٌ بِأَحْوَالِهِمْ، وَسَيُحَاسِبُهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ.

ارْبَعَةِ الشُّهُرِ الْتَظَرَ آنْقِضَاءَ المُدَّةِ ثُمُّ بَعُودُ إلى مُوَاقَعَتِها، وَلَيسَ لِلزُّوْجَةِ

مُطَالَبَةُ الزُّوْجِ بِالفَيْنَةِ (أَيْ العَوْدَةِ إلى مُعَاشَرَتِها مُعَاشَرَةَ الأزْوَاجِ) خِلالَ

ذَلِكَ. أمَّا إذا كَانَ الإيلاءُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُر، فَلِلزُّوْجَةِ مُطَالَبَةُ زَوْجِها بِالفَيْثَةِ عِنْدَ آنْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَعُودَ إِلَى مُعَاشَرَتِها مُعَاشَرَة الأزْوَاجِ ، وَإِمَا أَنْ يُطَلِّقَهَا. فَإِنْ عَادَ إِلَى مُعَاشَرَتِهَا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِمَا سَلَفَ مِنَ النَّقْصِيرِ، وَعَلَى الزَّوْجِ فِي كُلِّ حَالٍ أَنْ يُرَاقِبَ اللَّهَ فِيمَا يَخْتَارُهُ بِحَقَّ النِّسَاءِ. وَلِلزَّوْجِ خِلالَ مُدَّةِ الإِيلَاءِ أَنْ يُواقِعَ زَوْجَتُهُ، وَيُكَفِّرَ

(٢٢٧) - أمَّا إذا مَضَت الأشْهُرُ الأَرْبَعَةُ المُحَدِّدَةُ، فَقَد آخْتَلَفَ الفُّقَهَاءُ

حَوْلَ مَسْالَةِ وُقُوعِ الطَّلاقِ بِمُجَرَّدِ آنْقِضَاءِ المُدَّةِ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى انَّ الطُّلَاقَ لَا يَقَعُ، فَإِذَا لَمْ يُطَلُّقُهَا أَلْزَمَ بِالطُّلَاقِ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ لأيْمَانِهم،

(٢٢٨) ـ يَامُرُ اللَّهُ تَعَالَى المُطَلَّقَاتِ المَدْخُولَ بهنَّ أَنْ يَتَرَبَّصْنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

(أيْ حَيْضَاتٍ - وَقَالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ إِنَّ قُرُوءاً تَعْنِي الأطْهَارَ) آسْتِسْراءً

لِلرَّحمِ، وَفُسْحَةً لاحْتِمَالِ الْمُرَاجَعَةِ، وَبَعْدَ أَنْ تَطْهُرَ المُطَلَّقَةُ مِنَ

الحَيْضَةِ الثَّالِنَةِ لها أَنْ تَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَتْ بِهِ. وَلَا يَحِلُّ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَكْتُمَ مَا

فَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يُواقِعَ آمْرَاتَهُ مُدَّةً، فَإِنْ كَانَتْ يَمِينُهُ لأَقَلِّ مِنْ

فِي آبتِداءِ أمرِ الإِسْلَامِ يَفْعَلُونَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَازَالَ اللَّهَ تَعَالَى بِهذِهِ الآيَةِ

لَا يَقْرَبَها أَبِداً، وَيَتَّرُكُها لَا هِيَ أَيُّمٌ وَلَا هِيَ ذَاتُ زَوْجٍ ، وَكَانَ المُسْلِمُونَ

خَلَقَ اللَّهَ فِيهَا مِنْ حَمَّلِ إِنْ عَلِمَتْ بِهِ. وَرَدَّ اللهُ الأَمْرَ إليهَا، وَوَكَلَهُ إلى إيمَانِهَا، لأنَّ المُؤْمِنَةَ تُراعِي أَمْرَ اللهِ، وَلأنَّ أَمْرَ الحَمْلِ لاَ يُعْلَمُ إلَّا

(الْمُطَلِّقَاتُ) (ثُلَّاثَةً) (إصْلاَحاً)

فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ إِإِصْلَاحًا وَلَهُنَّ

ا وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ

المُطلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ

بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ

لَمُنَّ أَن يَكُتُمُنَ مَاخَلُقَ ٱللَّهُ فِي

وَٱلْيُوْمِٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُ نَّ أَحَقُ بُرَدِهِنَ

أَرْحَامِهِنَّ إِنكُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ

سَمِيعُ عَلِيكُ

مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ

الطَّلَقُ مَنَّ تَانَّ فَإِمْسَاكُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الطلق مردان فإمساك في مَعْرُوفِ أَوْتَسَرِيحُ إِإِحْسَانِ وَلَا يَحِلُ لَحَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ وَلَا يَحِلُ لَحَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

مِنْ جِهَتِهَا، وَتَتَعَذَّرُ إِقَامَةُ البَّيِّنَةِ عَلَيهِ، وَتَوَعَّدَهَا اللهُ بِالعِقَـابِ إِنْ أَخْبَرَتْ بغير الحَقِّ.

وَالزَّوْجُ الذِي طَلَقَ المَرْاةَ هُوَ أَحَقُّ بِرَدَّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِها، إِنْ كَانَ يَبْغِي مِنْ وَرَاءِ رَدِّهَا الإِصْلاَحَ وَالخَيْرَ، وَمُعَاشَرَتَهَا بِالمَعْرُوفِ لا المَضَارَّةَ وَالإِيذَاءَ، وَلَمَّا كَانَتْ إِرَادَةُ الإِصْلاَحِ بِرَدِّ المَرْاةِ لاَ تُوْتِي ثِمَارَهَا إِلاَّ إِذَا وَالإِيذَاءَ، وَلَمَّا بِمَاعَلَيهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ لِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: إِنَّ لِلْمَرْاةِ عَلَى الرَّبُل مِنَ المُحقُوقِ مِثْلَ مَا لَهُ عَلَيها مِنْهَا، فَلْيُوْدُ كُلُّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ الرَّجُل مِنَ المُحقُوقِ مِثْلَ مَا لَهُ عَلَيها مِنْهَا، فَلْيُوْدُ كُلُّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ الرَّجُل مِن المُحقُوقِ مِثْلَ مَا لَهُ عَلَيها مِنْهَا، فَلْيُوْدُ كُلُّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ الرَّجُل مِن المُصَالِح ، وَلِلرِّجَال عَلَى النِّسَاءِ مِنَ الرَّعُل فَوَّامُونَ عَلَى النَسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللهَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ ﴾ (١٠). وَفَسَر بَعْضُهُمْ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ ﴾ (١٠). وَفَسَر بَعْضُهُمْ (وَلِلرِّجَال عَلَى اللَّهُ هَذَا الحَقَ فِي يَدِ الرَّجُل لِأَنَّهُ هُوَ الذِي فِي فَتْرَةِ الْعِدَّةُ ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ هذا الحَقَّ فِي يَدِ الرَّجُل لاَنَّهُ هُو الذِي فِي فَتْرَةِ الْعِدَّةُ ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ هذا الحَقَ فِي يَدِ الرَّجُل لاَنَّهُ هُوَ الذِي طَلَقَ . وَاللَّهُ عَزِيزُ فِي آنْتِقَامِهِ مِمَنْ عَصَاهُ ، حَكِيمُ في شَرْعِهِ وَتَدْبِيرِهِ .

قُرُوءِ - حَيْضَاتِ (أَوْ أَطَهَادٍ).

بُعُولَتُهُنَّ - أَزْوَاجُهُنَّ.

دَرَجَةُ ـ مَنْزِلَةً أَوْ فَضِيلَةً بِالرِّعَايَةِ وَالإِنْفَاقِ.

# (الطَّلاَقُ) (بإحْسَانٍ) (آتَيْتُمُوهُنَّ) (فَأُولَئِكَ) (الظَّالِمُونَ)

(٢٢٩) - لَمْ يَكُنْ لِلطَّلَاقِ فِي أُوَّلِ الإِسْلَامِ وَقْتُ وَلَا عَدَدُ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ فَمَّ يُراجِعُهَا. وَقَالَ أَنْصَارِيُّ لِزَوْجَتِهِ فِي حَالً مِنْ خِصَامِهِمَا: إِنَّهُ سَيَتْرُكُهَا لَا أَيْماً وَلاَ ذَاتَ زَوْجٍ. فَشَكَتْ أَمْسَرَها لِلرَّسُولِ بَيِّ فَانْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيةَ. فَجَعَلَ الطَّلَاقَ ثَلاثاً لاَ رَجْعَةَ لِلرَّسُولِ بَيِّ فَانْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيةَ. فَجَعَلَ الطَّلَاقَ ثَلاثاً لاَ رَجْعَةَ فِيهِ بَعْدَ الطَّلْقَةِ النَّالِئَةِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَبْرَهُ، فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَها مَرَّتَينَ وَفِي الثَّالِئَةِ إِمَّا أَنْ يُفَارِقَهَا بِإِحْسَانٍ. فَالطَّلَاقُ الذِي يَثُبُتُ فِيهِ للزَّوْجِ حَقُّ مُراجَعَةٍ زَوْجَتِهِ وَهِي فِي العِدَّةِ، هُو الطَّلَاقُ الذِي يَثُبُتُ فِيهِ للزَّوْجِ حَقُّ مُراجَعَةٍ ذَوْجَتِهِ وَهِي فِي العِدَّةِ، هُو أَنْ يُوجَدَ طَلْقَتَانِ فَقَطْ، أَمَّا فِي الثَّالِئَةِ فَلا يَثْبُتُ لِلزَّوْجِ حَقُّ المُرَاجَعَةِ، وَلا تَحِلُ المَوْأَهُ لَهُ إِلا بَعْدَ أَنْ يُنْكِحَها زَوْجُ آخَرُ.

وَسَالَ صَحَابِيُّ النَّبِيُّ ( ﷺ) قَائِلًا: سَمِعْتُ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ، فَايْنَ النَّالِثَةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ: أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ. وَنَبَّهَ اللهُ تَعَالَى

<sup>(</sup>١) الآية ٣٤ من سورة النساء.

عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُ لَا يَجِلُّ لَهُمْ أَنْ يُضَاجِرُوا زَوْجَاتِهِمْ، وَلَا أَنْ يُضَيِّقُوا عَلَيهِنَّ لِيَضْطَرُّوهُنَّ إلى الافْتِداءِ بِالتَّنَازُلِ عَمَّا أَعْطُوهُنَّ مِنَ المُّهُورِ وَغَيْرِهَا، أَوْ عَنْ بَعْض مَا أَعْطُوهُنَّ. أَمَّا إِذَا تَنَازَلْنَ عَنْ طِيب خَاطِر فَلاَ بَاسَ فِي ذَلِكَ. أمَّا إذا وَقَعَ الشُّقَاقُ بَيْنَ الزُّوْجَينِ وَخَافَا أَنْ لاَ يَسْتَطِيعا القِيَامَ بِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ حُسْنِ المُعَاشَرَةِ إِذَا ٱسْتَمَرًّا فِي الحَيَاةِ الزُّوْجِيَّةِ، فَلِلزُّوْجَةِ أَنْ تَفتَدِى مِنَ الزُّوْجِ بِرَدِّ مَا أَعْطَاهَا مِنْ مَهْر وَغَيْرِهِ، وَلاَ حَرَجَ عَلَيْهَا فِي بَذْلِهَا لَهُ، وَلاَ حَرَجَ عَلَيهِ فِي قَبُولِهِ مِنْهَا. أمَّا إذا لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْاةِ عُذْرٌ، وَسَالَتْ زَوْجَها الافْتِدَاءَ مِنْهُ فَذَلِكَ حَرَامُ. (وَقَالَ رَسُـولُ الله ﷺ: أَيُّمَا آمْـرَأَةِ سَالَتْ زَوْجَهَـا طَلاَقَهَـا فِي غَيْرِ مَـا بَاسٍ ، فَحَرَامٌ عَلَيها رَائِحَةُ الجَنَّةِ). (رَوَاهُ أَحْمَدُ والتَّرْمَذِيُّ). (وَقَالَ الرَّسُولُ أيضاً. المُخْتَلَعَاتُ هُنَّ المُنَافِقَاتُ) (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرِمَـذِيُّ). وَلا يَجُوزُ لِلزُّوْجِ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ أَنْ يَاخُذَ مِنْ زَوْجَتِهِ غَيْرَ مَا أَعْطَاهَا. أَمَّا جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ فَيُجِيزُونَ أَنْ يَـاخُدُ مِنْهَـا مَا يَتْفِقَـانِ عَليهِ، وَلَـوْ كَانَ أَكْشَرَ مِمَّـا أَعْطَاهَا. وَهَذَا هُوَ شَرْعُ اللهِ وَحُدُودُهُ، فَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَتَجَاوَزَ حُدُودَ الله وَشُرْعَهُ، وَمَنْ يَتَجَاوَزُها فَهُوَ مُعْتَد ظَالِمٌ . الطَّلاقُ مَوَّتَان - الطُّلَاقُ الرَّجْعِيُّ مَوَّة يَعْدَ مَرَّةٍ .

(٢٣٠) - فَإِنْ طَلَقَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً ثَالِئَةً، بَعْدَ أَنْ كَانَ قَدْ طَلَقَهَا طَلْقَتَيْنِ سَابِقَتَيْنِ، فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَجلُّ لَهُ أَنْ يَعُودَ إلى نِكَاجِها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. وَيُجْمِعُ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ المُرَادَ بِنَكَاحِ زَوْج آخَرَ لَهَا لَيْسَ مُجَرَّدَ العَقْدِ، وَإِنَّما المُعَاشَرَةُ الزَّوْجِيَّةُ الكَامِلَةُ، لِيَكُونَ ذَلِكَ عِقاباً لِذَوي النَّفُوسِ الضَّعِيفَةِ. وَلَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المُحَلِّلَ وَالمُحَلِّلَ لَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ) وَالمُحَلِّلُ هُوَ الرَّجُلُ الذِي يَتَقَدَّمُ لِلْعَقْدِ عَلَى الزَّوْجَ المُعَلِّلَ وَالمُحَلِّلَ لَهُ النَّوْلِ اللهِ عَلَيْ المُحَلِّلَ وَالمُحَلِّلَ الزَّوْجَ إللهُ اللهِ يَعْدَ مَلَى وَالمُحَلِّلَ الزَّوْجَ النَّالِي يَتَقَدَّمُ لِلْعَقْدِ عَلَى الزَّوْجَ النَّالِي يَتَقَدَّمُ لِلْعَقْدِ عَلَى الزَّوْجَ النَّالِي قَدْ تَوَوَّجِها الأَوْلِ، وَلا يُعْمَاشِرَةِ المُسْتَمِرَةِ، فَإِذَا طَلَقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا جُنَاحَ عَلَى زَوْجِها الأَوْلِ اللهَ يَعْوَدُ إليها، إذَا تَرَجَّعَ لَذَى كُلِّ مِنْهُما أَنْ يَقُومَ بِحَقِّ الاَخْرِ عَلَى الوَجْهِ الْأَكْمَلُ ، الذِي حَدَّدَهُ اللهُ مِنْ حُسْنِ العِشْرَةِ، وَسَلاَمَةِ النَّيَةِ، فَإِنْ عَلْى الوَجْهِ الأَكْمَلُ ، الذِي حَدَّدَهُ اللهُ مِنْ حُسْنِ العِشْرَةِ، وَسَلاَمَةِ النَّيَةِ، فَإِنْ خَافَا الأَكْمَلُ الْمُعَلِّمَةِ النَّهُمَ الْمُعَلِّمَةُ النَّيَةِ، فَإِنْ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلُ ، الذِي حَدِّدَهُ اللهُ مِنْ حُسْنِ العِشْرَةِ، وَسَلاَمَةِ النَّيَةِ، فَإِنْ خَلَاقُهُ المُعْدَ العَمْدَةِ النَّهُ مَنْ حُسْنِ العِشْرَةِ، وَاللَّهُ الْمُعَلِّمَةُ مَنْ مُؤْمَ الْمُعَلِّمَةِ النَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْتِي الْمُعْلَى وَالْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلَ الْمُعْلَى وَلَا الْمُعْلِي الْمُعْمَلِلُهُ الْمُعَلِي الْمُعْمِ اللْمُعَلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِ الْمُعْمِلِي الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْمِ الْمُعْمِقِي الْمُؤْمِ الْمُعْلِي الْمُؤْلِلُ الْمُعْلِقِي الْمُعْمَوْمِ الْمُعْلِقِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِعِي الْمُعْلَقِي الْمُعْمِقُومُ الْمُعْمِ

حِينَ المُراجَعَةِ نُشُوزاً مِنْها، أَوْ إِضْراراً مِنْهُ فَالرُّجُوعُ مَمْقُوتٌ. وَيَلْكَ

تَسريحٌ بإحْسَانٍ ـ طَلَاقٌ مَعَ أَدَاءِ الحُقُوقِ وَعَدَم المَضَارَّةِ.

تِلْكَ حُدُودُ اللهِ - أَحْكَامُهُ المَفْرُ وضَةُ .

حُدُودُ اللهِ وَشَراثِعهُ يُبَيِّنُها لِقُوم يَعْلَمُونَ.

وَ فَإِن طَلَقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ ومِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً وَ فَإِن طَلَقَهَا فَلا جُناحَ عَلَيْهِ مَا أَن يَرَاجَعَ آإِن ظَنَّ آَن يُقيما حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ

اللُّهُ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ رَبِّ بَمَعْرُوفِ أَقَ

سَرِّحُوهُنَّ بَعْرُوفٍ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنْعَنْدُواْ وَمَن يَفْعُلْ ذَالِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَائنَّ خِذُوٓ إِ ءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَأَذَكُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ بِدِّء وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِعَلِيمٌ

إِنَّ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أَ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحُنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بٱلْمَعُرُوفِ ۚ ذَٰ لِكَ نُوعَظُ بِهِ عَمَنَ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُو أَزَّكَى لَكُوْ وَأَطْهَرُ وَأَلْهَ كُو أُواللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَانَعُلَمُونَ

## (آياتِ) (نِعْمَةً) (الْكِتَاب)

(٢٣١) ـ يَـاْمُرُ اللَّهَ تَعَـالَى الـرُّجَـالَ المُؤْمِنينَ إِذَا طَلَّقَ أَحَـدُهُمُ زَوْجَتَـه طَلَاقاً، لَهُ عَليها رَجْعَةً فِيه، أَنْ يُحْسِنَ فِي أَمْرِها إِذَا قَارَبَتْ عِدُّتُهَا عَلَى الانْقِضَاءِ، وَلَمْ يَبْقَ فِيهَا إِلَّا مِقْدَارُ مَا يُمْكِنُهُ مِنْ مُراجَعَتِها، فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَها بِمَعْرُوفِ (أَيْ يُسِراجِعُها وَيُعيدُهَا إِلَى عِصْمَتِهِ)، فَيُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِها، وَهُوَ يَنُوي مُعَاشَرَتُها بِالمَعْرُوفِ، أَوْ يُسَرِّحَهَا وَيَتْرُكَها تَنْقَضِي عِدُّتُهَا وَيُخْرِجَهَا مِنْ مَنْزِلِهِ بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ، بِدُونِ خِصَامٍ وَلا شِقَاقِ. وَيُكَرِّرُ اللَّهُ أَمْرَهُ للرِّجَالَ بِانْ لا يُمْسِكُوا زَوْجَاتِهِمْ للاضْرَارِ وَالاغتِـدَاءِ. (أَيْ أَنْ لَا يُمْرَاجِعُوهُنَّ وَهُمْ يُسرِيدُونَ مَضَارَّتَهُنَّ وَإِيدَاءَهُنَّ بِالْحَبْسِ وَتَطُويل مُدَّةِ العِدَّةِ لِيُلْجِئُوهُنَّ إلى الانْتِدَاءِ). وَحَذَّرَ اللَّهَ مَنْ يُخَالِفُ أَمْرَهِ بِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. وَنَهَى اللهُ المُؤْمِنينَ عَنِ التَّلاعُبِ فِي الطَّلاقِ والتَّسَلِّى فِيه، وَعَدُّ ذَلِكَ مِنْ قَبيلِ ٱتُّخَاذِ آياتِ اللهِ هُزُواً وَسُخْرِيَةً. وَقَالَ تَعَالَى: آذْكُرُوا يَا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيكُمْ فِي إِرْسَالِ الرَّسُولِ إليكُمْ بالهُدَى وَالبِّيِّنَاتِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الكِتَابِ وَالحِكْمَةِ (أي القُرآنِ وَالسُّنَّةِ)، وَاللَّهُ يَعِظُكُمْ بِهِ ۖ فَيَأْمُرُكُمْ وَيَنْهَاكُمْ وَيَتَـوعُدُكُمْ عَلَى آرْتِكَابِ المُحَرَّمَاتِ، فَاتَّقُوا اللهَ في جَمِيع أَعْمَالِكُمْ وَأَحْوَالِكُمْ.

فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ مَشَارَفَنَ ٱنْقَضَاءَ عِدَّتِهِنَّ.

وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً - مضارَّةً لَهُنَّ. هُزُواً -سُخْرِيَةً بِالتَّهَاوُنِ فِي المُحَافَظَةِ عَلَيْها.

الكِتَابِ وَالجِكْمَةِ \_ القُرآنِ وَالسُّنَّةِ وَمَعْرِفَةِ الأَحْكَامِ .

# (أَزْوَاجَهُنَّ) (تَرَاضُوا) (الآخِر)

(٢٣٢) - فَإِذَا طَلَّقَ الرُّجُلُ زَوْجَتَهُ مَرَّةً أَوْ مَرُّتَينِ، وَأَرَادَ شُرَاجَعَتَها، وَرَغِبَتْ هِيَ فِي العَـوْدَةِ إِلَيهِ، فَلَيْسَ لأَهْلِهَـا أَنْ يَمْنَعُوهـا مِنْ ذَلِكَ إذا تَرَاضَيَا. وَٱخْتِرامُ أَمْرِ اللهِ هَذا يَاتَمِرُ بِهِ، وَيَتَّعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يَؤْمِنُ بِـاللهِ، وِبِسَالَيَـوْمِ الآخِبِـرِ. وَٱتَّبَاعُ المُؤْمِنِينَ شَــرْعَ اللهِ، وَرَدُّ المُؤْمِنَـاتِ إلى ازْوَاجِهِنَّ، وَتَمْرُكُ الحَميَّةِ الجَاهِلِيَّةِ.. هُــوَ ازْكَى لِلْمُؤْمِنينَ، وَاطْهَـرُ لِقُلُوبِهِمْ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِيهِ الخَيْرُ وَالمَصْلَحَةُ فِيما يَأْمُرُ بِهِ، وَيَنْهَى عَنْهُ. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ آيْنَ يَكُونُ الخَيْرُ فِيمَا تَأْتُونَ وَفِيمَا تَذَرُونَ. لاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِلاَ تَمْنَعُوهُنَّ.

أَزْكَى لَكُمْ - أَنْمَى لَكُمْ وَأَنْفَعُ.

حَرَجَ وَلاَ بَأْسَ فِي ذَلِكَ.

أَوْلَلَاهُنَّ حَوْلَيْنِكَامِلَيْنِ التَّجْ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةُ " وَعَلَى لَوْلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُوتُهُنَّ وَكَسُوتُهُنَّ بِٱلْمُعَرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَاّرٌ وَالِدَةُ بُولَدِهَا وَلَامَوْلُودُلَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَا دَافِصَا لَاعَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فِلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَأُواِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوۤا

أَوْلَلاَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمَتُم مَّ آءَ انَيْتُم بِٱلْمَعُ وَفِ ۗ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوۤ أَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ

اللَّهِ وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أُزْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشْهُرِوَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَافَعَلُنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا

تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ

(وَالْوَالِدَاتُ) (أَوْلَادَهُنَّ) (وَالِدَةٌ) (أَوْلَادَكُمْ) (آتَيْتُمْ)

(٢٣٣) ـ يُرشدُ اللهُ تَعَالَى الوَالِدَاتِ إلى أَنَّ كَمَالَ مُدَّةِ الرَّضَاعَةِ لِلطَفْلِ هِيَ سَنَتَانِ. وَعَلَى وَالِدِ الطُّفْلِ نَفَقَةُ الوَالِدَاتِ المُطَلَّقَاتِ، وَكِسْوَتُهُنَّ بِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَمْثَالِهِنَّ، مِنْ غَيْرِ إِسْرافٍ وَلا إِفْتَارٍ، بِحَسَبِ قُدْرَةِ الزَّوْجِ

وَيَسَارِهِ. وَيُنَبُّهُ اللهُ الوَالِدَاتِ والآباءَ إلى ضَـرُورَةٍ عَدَمِ التَّصَـرُفِ تَحْتُ شُعُور الرُّغْبِة فِي الإضْرار، فَلَيْسَ لِلزُّوْجَةِ أَنْ تَتُّرُكَ رَضَاعَةَ آبْنِهَا إلى مُدَّتِها (سَنَتَين) لِلإِضرَارِ بِالزَّوْجِ . وَلَيسَ لِلزُّوجِ أَنْ يَنْتزِعَ الوَلَدَ مِنْ أُمَّهِ قَبْلَ أَنْ تَتِمَّ مُدَّةً رَضَاعَتِهِ لِلإِضْرَارِ بِهَا وَإِيذَائِها. وَعَلَى وَارِثِ الطُّفْلِ - إنْ

بالإنْفَاق عَلَى الطُّفْلِ وَأُمُّهِ، وَعَلَيهِ عَدَمُ الإضْرَارِ بِهَا. أمًّا إذا أرَادَ أَبُوا الطُّفْلِ فِطَامَهُ، قَبْلَ مُضِيِّ الحَوْلَيْنِ، وَرَايَا فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً لَهُ، وَتَشَاوَرا فِي ذَلِكَ، وَٱتَّفَقَا عَلَيهِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِما، وَلاَ

كَانَ وَالِلَّهُ قَدْ مَاتَ، أَوْ كَانَ فَقِيراً، أَوْ عَـاجِزاً عَنِ الكَسْبِ ـ ۚ أَنْ يَقُـومَ

لِعُذْر مِنْهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ عَلَيْها، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا فِي قَبُولِهَا مِنْهُ، إذا دَفَعَ إليها أَجْرَتُها عَنِ المُدَّةِ المَاضِيَةِ بالمَعْرُوفِ، وَقَـامَ بِدَفْـع الوَلدِ إلى مُرْضِعَةٍ أُخْرَى. وَيَحُثُ اللهُ المُؤْمِنينَ عَلَى التَّقْوى فِي جَميعًا الأحْوال ِ، وَعَلَى تَرْكِ التَّصَرُّفِ برغبَةِ المضَارَّةِ وَالإيذَاءِ، وَانْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَهُ، وَلاَ يَخْفَى عَليهِ مِنْهُ شَيءٌ، وَأَنَّهُ سَيُحَاسِبُهُمْ

وَإِذَا ٱتَّفَقَ الْوَالِدَانِ عَلَى أَنْ يَسْتَلِمَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ مِنْهَا، إِمَّا لِعُذْرِ مِنْهَا، أَوْ

وَعَلَى الوَارِثِ ـ وَارِثِ الوَلَدِ عِنْدَ عَدَم وُجُودِ الأبِ. أَرَادا فِصَالاً \_ فِطَاماً لِلْوَلَدِ قَبْلَ الحَوْلَينِ.

سَلُّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ - إذا دَفَعْتُمْ مَا ٱلتَزَمُّتُمْ بِهِ .

# (أزُواجاً)

(٢٣٤) ـ يَـامُـرُ اللهُ تَعَـالَى النِّسَـاءَ اللُّواتِي يُتَـوفِّي عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ بِـأَنْ يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرَ لِيَالِ (وَالْحُكُمُ يَشْمَلُ الدَّوْجَاتِ المَدْخُولَ بِهِنَّ وَغَيْرَ الْمَدْخُولَ بِهِنَّ)، وَلا يَشُذُّ عَنْ هَذِهِ الْحَالَةِ إِلَّا الْمُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجُها وَهِيَ حَامِلٌ، فَإِنَّ عِـدَّتَهَا تَكُـونُ بِوَضْعِ حَمْلِها. فَإِذَا ٱنْفَضَتْ عِدَّتُهُنَّ (بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ)، فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِنَّ وَلا حَرَجَ في الزِّينَةِ وَالتَّصَنَّعِ، وَالتَّعَرُّضِ للتَّزْويجِ ، وَلا فِي أَنْ يَاتِينَ شَـريفَ الأعْمَالِ التي يَـرْضَاهَـا

الشَّرْعُ، لِيَصِلْن بِها إلى الزَّواجِ. واللهُ خَبيرٌ بِمَا يَفْعَلُهُ العِبَادُ. (وَخِلالَ مُدَّةِ العِدَّةِ لاَ يَجِلُّ للزُّوْجَةِ أَنْ تَتَعَرَّضَ لِلخِطْبَةِ وَلا للزَّوَاجِ، وَلا للخُرُوجِ مِنَ المَنْزِلِ إلاَّ لعُذْرِ شَرْعِيِّ).

#### (الْكِتَابُ)

(٣٣٥) - وَلا جُنَاحَ عَلَيكُمْ أَيُهَا الرِّجَالُ وَلا حَرَجَ وَلا إِثْمَ فِي أَنْ تُعَرِّضُوا بِخِطْبَةِ النِّسَاءِ وَهُنَّ فِي الْعِنَّةِ، مِنْ غَيرِ تَصْرِيحٍ ، كَانْ يَقُولَ اَحَدُكُمْ أَرِيدُ النِّوَاجَ . وَلا جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيما أَضْمَرْتُمُوهُ فِي انفُسكُمْ مِنْ خِطْبَتِهِنَّ. وَاللهُ يَعْلَمُ أَنْكُمْ هذا الحَرَجَ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنْكُمْ هذا الحَرَجَ، وَلَكِنْ لا تُعْطُوهُنَّ وَعْداً بالزَّواجِ ، إلا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِشَارَةً لا نُكْرَ فيها وَلَكِنْ لا تُعْطُوهُنَّ وَعْداً بالزَّواجِ ، إلا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِشَارَةً لا نُكْرَ فيها وَلَكِ فَحْدَ وَلا فُحْشَ وَلا تَطْلُبُوا مِنْهُنَّ الوَعْدَ بِعَدَم ِ الذَّوَاجِ مِنْ غَيْرِكُمْ . . إلخ فَذلِكَ مِمَّا نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

وَلاَ تَعْقَدُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ حَتَّى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ (يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ) وَإِذَا تَرَوَّجَ الرَّجُلُ مِن آمْرَاةٍ وَهِيَ فِي العِدَّةِ، فَقَدْ أَجْمَعَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ هذا الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ المَدْأَ، وَقَالَ آخَرُون إِنَّهَا لاَ الرَّجُلُ عَلَيهِ أَبَداً، وَقَالَ آخَرُون إِنَّهَا لاَ تَحْرُمُ عَلَيهِ أَبَداً، وَلَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ إلى خِطْبَتِهَا إذا أَنْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَيَعْقِدَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ.

ويُذَكِّر اللهُ المُؤْمِنِينَ بِانَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي نُفُوسِهِمْ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ يُرِيدُهُمْ الَّا يُضْمِرُوا فِي انْفُسِهِمْ إِلَّا الخَيْرَ. وَالذِي تَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ خَوَاطِرُ شِرَّيرَةُ جَعَلَ اللهُ لَهُ بَاباً لِلتَّوبَةِ وَالاسْتِغْفَارِ مِمَّا خَطَرَ لَهُ، فَاللهُ كَثِيرُ الحِلْمِ لَآ يُعَجَّلُ اللهُ عَشَرُ المُحَرَّمَاتِ، لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ يُعَجِّلُ اللهُ عَلَمُ يَتُوبُ وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَيَرْجُعُ إِلِيهِ.

عَرَّضْتُمْ بِهِ - لَوَّحْتُمْ بِهِ وَاشْرْتُمْ إليهِ.

اكْنَنْتُمْ - اَسْرَرْتُمْ وَالْخُفَيْتُمْ.

لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرَّاً ـ لَا تَذْكُرُوا لَهُنَّ صَرِيحَ النَّكَاحِ . يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ ـ يَنْتَهِىَ المَفْرُوضُ مِنَ العِدَّةِ .

#### (مَتَاعاً)

(٢٣٦) - فِي هَذِهِ الآيةِ يُبيحُ اللهُ تَعَالَى طَلاقَ المَوْاةِ قَبْـلَ الدُّخُــولِ بِهَا (١٣٦) - فِي هَاذِهُ اللهُّحُــولِ بِهَا (المَسَاسِ)، فَإِذَا طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا مَهْراً،

وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم يهِ عِنْ خِطْبَةِ النِسَاءِ أَوَّ أَكْنَنتُمُ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَكُمْ سَتَذُكُرُ ونَهُ نَ وَلَكِن لَّا شَتَذُكُرُ ونَهُ نَ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْسُرُوفًا وَلاَتعَنْ رِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَى يَبِلُغَ الْكِنْكِ أَلِيَّ كَاحِ حَتَى يَبِلُغَ الْكِنْكِ أَلِيَّ كَاحِ حَتَى يَبِلُغَ الْكِنْكِ أَلْكَ أَلْلَهُ عَفُورً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورً كَلِيمٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورً كَلِيمٌ

اللَّهُ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمُ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفُرِضُواْ لَهُنَّ مَا لَمُ فَعَلِمُ فَوْمَتِعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ فَرِيضَةً قَوَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ

قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعْهُ وَتِّ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ

حَالِهِ (عَلَى المُوسِعِ قَلَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَلَرُهُ)، وَلَمْ يُحَدِّدِ اللهُ تَعَالَى مِقْدَارَ هَذِهِ المُتَعَةِ، بَلْ وَكُلَها إلى آجْتِهادِ النَّرُّوْجِ لأَنَّهُ أَدْرَى بِحَالِهِ، وَالإمتَاعُ عَمَلُ مِنْ أَعْمَالِ البِرِّ يُلْتَزِمُ بِهِ ذَوُو المُرُوءَاتِ وَأَهْلُ الخَيْرِ. (وَقَالَ أَبُو حَنيفَةَ: إِنَّهُ مَتَى تَنَازَعُ الرَّوْجَانِ فِي مِقْدارِ المُتْعَةِ وَجَبَ لَهَا عَلَيهِ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِها).

(وَيَقُولُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِنَّ المُتْعَةَ مُسْتَحَبَّةً لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ لَقْولِهِ تَعَالَى: ﴿ لِلْمُطَلَّقَةِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّا عَلَى المُتَّقِينَ ﴾ (١) وَهِيَ وَاجِبَةً لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّجُولِ إِذَا كَانَتْ لَمْ يُفْرَضْ لَهَا مَهْرً).

فَلا مَهْرَ لَهَا عَلِيهِ، وَلكِنْ عَلَيهِ إِمْتَاعُها بشَيءٍ يُطيُّبُ بِهِ قَلْبَها عَلَى حَسَب

فَرِيضَةً - مَهْراً.

مَتَّعُوهُنَّ ـ اعْطُوهُنَّ مَا يَتَمَتَّعْنَ بِهِ. المُوسِع ـ قَدَرُ إِمْكَانِهِ وَطَاقَتِهِ.

المُقْتِرِ - الفَقِيرِ الضَّيِّقِ الحَالَ ِ.

#### (أوْ يَعْفُو)

(۲۳۷) - إذا طَلَقَ الزَّوْجُ زَوْجَتُهُ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً قَبْلَ أَنْ يَمَسَّها، فَعَلَيهِ نِصْفُ المَهْرِ، إلاَّ أَنْ تَعْفُو الزَّوْجَةُ أو الوَلِيُّ الذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ، أَوْ يَعْفُو الزَّوْجُ وَيَتُرُكَ مَا يَعُودُ إليهِ مِنْ نِصْفِ المَهْرِ الذِي سَاقَةُ عِنْدَ العَقْدِ إليها تَكُرُّماً مِنْهُ. وَحَتَّ اللهُ تَعَالَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَلَى العَفْو، وَجَعَلَ اللهُ أَقْرَبَهُمْ للتَّقُوى هُو الذِي يَعْفُو، لاَ سِيَّما إذا كَانَ الطَّلاقُ بلا دَاعِ مِنْ قِبَلِ أَحَدِهِما. وَيُحتُ اللهُ المُؤْمِنِينَ عَلَى أَنْ لاَ يَسْسُوا أَنَّ اللهَ الخَيْرَ فِي التَّفَضُل وَحُسْنِ المُعَامَلَةِ، لأَنَّ ذَلِكَ أَجْلَبُ للمَوَدِّةِ وَالتَّحَابُ الخَيْرَ فِي التَّفَشُل وَحُسْنِ المُعَامَلَةِ، لأَنَّ ذَلِكَ أَجْلَبُ للمَوَدِّةِ وَالتَّحَابُ الخَيْرَ فِي التَّفَشُل وَحُسْنِ المُعَامَلَةِ، لأَنَّ ذَلِكَ أَجْلَبُ للمَوَدِّةِ وَالتَّحَابُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيُدَكَّرُهُمْ تَعَالَى بِأَنَّهُ مُطْلِعٌ عَلَى ضَمَائِرِهِمْ، وَأَنْهُ سَبِّ اللهُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ.

وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ قَبْلَ الدُّنُولِ وَجَبَ المَهْرُ كُلُّهُ لأَنَّ المَوْتَ كَالدُّخُولِ وَجَبَ المَهْرُ كُلُّهُ لأَنَّ المَوْتَ كَالدُّخُولِ يُوجِبُ المَهْرَ كُلَّهُ.

# (حَافِظُوا) (الصَّلَوَاتِ) (الصَّلَاةِ) (قَانِتِينَ).

(٢٣٨) - يَامُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنينَ بِالحِرْسِ عَلَى إقامَةِ الصَّلَاةِ في

(١) الآية ٢٤١ من سورة البقرة.

وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضَتُمْ لَمُنَّ الْمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضَتُمُ لِلْآ فَوْيضَةُ فَرَا الَّذِي أَن يَعْفُوا الَّذِي أَن يَعْفُوا الَّذِي يَعِدُو عُقْدَةُ الزِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوا الَّذِي أَنْ يَعْفُوا الْمَائِقُ الْمَائِقُ وَلَا تَنسُوا الْفَضْ لَ بَيْنكُمُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا الْفَضْ لَ بَيْنكُمُ إِنَّ اللَّه بِمَا اللَّهُ عَمْدُونَ بَعِيدِهُ وَلَا تَنسُوا اللَّهُ عَمْدُونَ بَعِيدِهُ اللَّهُ عِمْدَا اللَّهُ عِمْدَا اللَّهُ عَمْدُونَ بَعِيدِهُ اللَّهُ عَمْدُونَ مَعْدِيمًا اللَّهُ عَمْدُونَ مَعْدِيمًا اللَّهُ عَمْدُونَ بَعْمِيمُ اللَّهُ عَمْدُونَ بَعْمِيمُ اللَّهُ عَمْدُونَ مَعْدِيمًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمْدُونَ بَعْمِيمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُعَلِي اللْهُ عَلَيْكُونَ الْعَلَيْمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُعْتَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُؤْمِنَ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْعَلَيْمُ الْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ ا

آ كَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ
وَٱلصَّكَاوِةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ
قَـُنتِنَ

اَوْقَاتِها، وَحِفْظِ حُـدُودِها، وَادائِها بِخُشُوعِها. وَالصَّلَاةُ الوُسْطَى هِيَ صَلاةُ العَصْرِ عَلَى ارْجَع ِ الاقوال ِ. وَيَامُرُهُمْ تَعَالَى بِالقِيَام خَاشِعِينَ مُسْتَكِينِينَ بَيْنَ يَدَيهِ، مُتَفَرِّغِينَ مِنْ كُـلِّ فِكْرٍ وَعَمَـل يَشْغَلُ عَنْ حُضُودِ الْقَلْب وَخُشُوعِهِ.

قَانِتِينَ - خَاشِعِينَ مُسْتَكِينِينَ بَيْنَ يَدَي اللهِ . الصُّلَاةِ الوُسْطَى - صَلَاةِ العَصْرِ .

> رِجَالًا ـ أَيْ رَاجِلِينَ وَهُمُ الذِينَ يَسِيرُونَ عَلَى أَرْجُلِهِمْ. رُكْبَاناً ـ رَاكِينَ.

# (أزواجاً) (لأزواجِهِم) (مَتَاعاً)

(٢٤٠) - الْخَثُرُ الصَّحَابَةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى انَّ هَذِهِ الآيَةَ مَنْسُوخَةً بِآيةِ عِدَّةِ الوَفَاةِ ﴿يَتَربصنَ بِانْفُسِهِنَّ ارْبَعَةَ اشْهُر وَعَشْراً ﴾(١)، فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ إذا مَاتَ وَتَرَكَ آمْراةً عِنْدُهُ، آعتَدُّتْ سَنَةً فِي بَيْتِهِ بُنْفَقُ عَليها مِنْ مَالِهِ ثُمُّ نُسِخَتْ.

وَفَشَّرَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ الآيَةَ: انَّ عَلَى الأَزْوَاجِ انْ يُوصُوا لِزَوْجَاتِهِمْ بِشَيءٍ مِنَ المَالِ يُنْفِقْنَهُ مُدَّةَ الحَوْلِ، وَالاَّ يَخْرُجْنَ مِنَ البُيُوتِ سَنَةً كَامِلَةً. أمَّا إِذَا خَرَجْنَ قَبْلَ آنْتِهَاءِ السَّنَةِ فلا جُنَاحَ عَلَى الأَوْلِياءِ أَنْ يَتُركُوهِنَّ يَتَصَرُّفْنَ فِي انْفُسِهِنَّ بِمَا لاَ يُنْكِرُهُ الشَّرْعُ عَلَيهِنَّ. وَلا جُنَاحَ عَلَيهِنَّ فِي ذَلِكَ. وَاللهُ قَي عَزِيزٌ قَادِرٌ عَلَى الانْتِقامِ ، وَهُو حَكِيمٌ فِيمَا يُشَرِّعُ لِعِبَادِهِ.

(١) الآية ٢٣٤ من سورة البقرة.

وَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا آمِنتُمْ فَأَذَكُرُوا اللَّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوكِ الْوَصِيَّةَ لِأَزُواجِهِم مَّتَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرً إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرْجْنَ فَلَا عَيْرً إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرْجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ مِن مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَنْ بِيزُ حَكِيمٌ

### (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ) (مَتَاعُ)

(٢٤١) ـ آسَتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِهَذِهِ الآيةِ عَلَى وُجُوبِ المُتْعَةِ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، وَجَعَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ المُتْعَةَ حَقَّاً عَلَى الزَّوْجِ الذِي يَتَّقِي اللهَ وَيَخَافُهُ. وَالمُتْعَةُ وَاجِبَةُ لِلزَّوْجَةِ غَيرِ المَسْدُخُولِ بِها، إذا لَمْ يَكُنْ قَدْ سُمِّي لَها مَهْرٌ، وَهِي مُسْتَحَبَّةٌ لِكُلِّ مُطلَّقةٍ غَيْرِها، جَبْراً لِخَاطِرِها. وَيَدْفَعُهَا الزَّوْجُ عَنْ رِضاً وَطِيبِ خَاطِرِ لاَنَّ ذَلِكَ مِمَّا تُوجِبُهُ عَليهِ تَقْوَى اللهِ.

مَتَاعٌ - مُتْعَةً أَوْ نَفَقَةُ العدَّةِ .

#### (آياتِهِ)

(٢٤٢) ـ وَيُبِيِّنُ اللهُ تَعَالَى لَكُمْ آيَاتِهِ (أَيْ الحُدُودَ وَالأَحْكَامَ وَالشَّرْعَ) مِثْلَ هَذا البَيَانِ الجَلِيُّ الوَاضِع ، لِتَتَدَبَّرُوها وَلِتَفْهَمُوها.

#### (دِيَارِهِم) (أُحْيَاهُم)

نعَمه، وَأَفْضَاله.

(٢٤٣) - يَقُولُ المُفَسِّرُونَ انَّ قَوْماً خَرَجُوا مِنْ دِيَادِهِمْ فِرَاداً مِنْ وَبَاءٍ أَوْ مَرَضِ حَلَّ بِهَا أَوْ خَوْفاً مِنْ عَدُوًّ مُهَاجِم وَهُمْ أَلُوفَ كَثِيرَةً تَلْعُو كَثْرَتُهُمْ إِلَى الشَّجَاعَةِ وَالاطْمِثْنَانِ إلى القَلْارَةِ عَلَى الدِّفاعِ عَنِ الأهْلِ وَالوَطْنِ وَالعِرْضِ ، لا إلى الهَلَع وَالخَوْفِ، الذِي يَحْمِلُ الخَائِف عَلَى الهَرَبِ لا يَلُوي عَلَى شَيءٍ. وَقِيلَ إِنَّ هَوُلاءِ الهَادِبِينَ مِنْ دِيَادِهِمْ حَذَر المَوْتِ فَمَاتُوا جَمِيعاً. ثُمَّ مَرَّ نَبِي فَدَعا اللّهَ أَنْ يُحْيِيهُمْ عَلَى يَدِيدٍ، فَاحِياهُمْ لِيكُونُوا عِظَةً وَعِبْرةً لِمَنْ خَلْفَهُمْ، اللهَ اللهَ عَلَى النَّاسِ فِيما وَلِيَعْلَمَ النَّاسِ فِيما يَعْلَى النَّاسِ فِيما يُعْلَى النَّاسِ فِيما يُعْرَقُونُ بِشُكُو اللهِ عَلَى النَّاسِ فِيما يُرْبَعْ وَلَيْ اللهِ عَلَى النَّاسِ فِيما يُرْبَعْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَقُومُونَ بِشُكُو اللهِ عَلَى يُرِيهِمْ مِنْ آيَاتِهِ وَحُجَجِهِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَقُومُونَ بِشُكُو اللهِ عَلَى يُرِيهِمْ مِنْ آيَاتِهِ وَحُجَجِهِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَقُومُونَ بِشُكُو اللهِ عَلَى يُرِيهِمْ مِنْ آيَاتِهِ وَحُجَجِهِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَقُومُونَ بِشُكُو اللهِ عَلَى يُرَبِهُمْ مِنْ آيَاتِهِ وَحُجَجِهِ، وَلَكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لا يَقُومُونَ بِشُكُو اللهِ عَلَى يُرِيهِمْ مِنْ آيَاتِهِ وَحُجَجِهِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَقُومُونَ بِشُكُو اللهِ عَلَى

(وَقَالَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ إِنَّ هَذَا مَثْلُ لاَ قِصَّةً وَاقِعِيَّةً وَهُو يَعْنِي أَنَّ هَوُلاءِ الْأَلُوفُ الَّذِينَ ذَبَّ الذَّعْرُ فِيهِمْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ فَخَرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ هَوْلاءِ الْأَلُوفُ الَّذِينَ ذَبَّ الذَّعْرُ فِيهِمْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ فَخَرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ هَارِينَ، فَجَاءَ أَعْدَاؤُهم وَفَتكُوا بِهِمْ، وَفَرَّقُوا شَمْلَهُم، وَأَصْبَحَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ خَاضِعاً لِلْغَالِينَ، ثُمَّ أَخْيَاهُمُ اللهُ بَعْدَ أَنْ يَسَر لَهُمْ جَمْعَ كَلِمَتِهِمْ، وَنَوْنِقَ رَوَابِطِهِمْ، فَقَامُوا بِمَا يَتَوَجَّبُ عَلَيهِمْ مِنْ مُجَاهَدَةٍ أَعْدَائِهِمْ، وَبَوْلِيقً أَعْدَائِهِمْ، وَلَامُوالِ فِي سَبِيلِ الجَمَاعَةِ، فَخَرَجُوا مِنْ ذُلِّ العُبُودِيَّةِ وَبَذْلِ اللَّهُ اللهِ يَعْلَى الْجَمَاعَةِ، فَخَرَجُوا مِنْ ذُلُ العُبُودِيَّةِ إِلَى رِيَاضِ الْحُرِّيَّةِ، وَكَانَ كُلُّ الَّذِي أَصَابَهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ تَأْدِيباً لَهُمْ وَعَظَّةً ).

﴿ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَكُمُّا بِالْمَعُرُونِ ﴿ وَلِلْمُعَلَّوُ فِي اللَّهِ مَا اللَّهُ الْمُتَّقِينِ ﴿ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينِ ﴾

كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ مَا عَلَيْ اللَّهُ لَكُمُ مَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ لَكُمُ مَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَ

# ا وَقَنتِلُواْ فِي سَكِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا اللهِ وَاعْلَمُوا اللهِ وَاعْلَمُوا اللهِ وَاعْلَمُوا اللهِ اللهِ وَاعْلَمُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَنَّا مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضُلِعِفَهُ لَهُ وَأَضَّعَافًا حَسَنَا فَيُضُلِعِفَهُ لَهُ وَأَضَّعَافًا حَسَنَا فَيُضُلِعُ وَ إِلَيْهُ يُقَبِضُ وَيَنْضُطُ وَ إِلَيْهُ وَتُرْجَعُونَ

المُ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ مِنْ بَغِي اللَّهِ مِنْ بَغِي اللَّهِ مِنْ بَغِ اللَّهِ مَنْ الْأَوْ النَبِي اللَّهِ أَنَا مَلِكَ انْقَالُوا النَّبِي فِي سَيِيلِ اللَّهِ قَالُ اللَّهِ قَالُ اللَّهُ قَالُ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ

#### (وَقَاتِلُوا)

(٢٤٤) - وَيَحُثُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ عَلَى الجِهَادِ فِي سَبيلِ اللهِ لإعْلاَءِ كَلِمَةِ اللهِ، وَتَأْمِينِ الدَّعْوَةِ والدَّفَاعِ عَنْ بلادِ الإسْلامِ. وَيُسَذَّكُرُهُمْ بِانَّ القَّعُودَ عَنِ الجِهَادِ خَوفَ المَوْتِ لاَ يُطِيلُ عُمْراً، كَمَا أَنَّ الجِهَادَ لاَ يُقَرَّبُ أَجَلاً، فَلِكُلُّ أَجَل كِتَابُ. وَأَيْنَما كَانَ الإنسَانُ فَالمَوْتُ مُدْرِكُهُ، وَاللهُ سَمِيعٌ لِمَا يَفُولُهُ العَبْدُ، عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُهُ، وَعَلى العَبْدِ أَنْ يُحَاسِبَ نَفْسَهُ حَتَى يَتَجَلَّى لهُ تَقْصِيرُهُ فَيُشَمِّرُهُ عَنْ سَاعِدِ الجِدِّ لِتَدارُكِ مَا فَاتَ.

#### (فَيُضَاعِفَهُ) (يَبْسُطُ)

(٢٤٥) - يَحُثُّ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ عَلَى الْإِنْفَاقِ فِي سَبيلِ اللهِ، وَجَعَلَ مايُنْفِقُهُ العَبْدُ لإعْلاءِ كَلِمَةِ اللهِ قَرْضاً يَرَدُّهُ اللهُ إلى أَصْحَابِهِ أَضْعَافاً مَايُنْفِقُهُ العَبْدُ لإعْلاءِ كَلِمَةِ اللهِ قَرْضاً يَرَدُّهُ اللهُ إلى أَصْحَابِهِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً، وَاللهُ هُوَ الذِي يَقْبِضُ الرَّزْقَ وَيُضِيَّقُهُ عَلَى بَعْضِ عِبَادِهِ، لِحِكْمَةٍ لاَ يَعْلَمُها إلاَّ هُوَ، وَهُوَ الذِي يَنْسُطُ الرِّزْقَ وَيُوسِعِهُ عَلَى بَعْضِهِم الأَخِرِ وَفْقَ حِكْمَتِهِ، فَلَيسَ لِلْعِبَادِ أَنْ يَخْشَوْا إِذَا أَنْفَقُوا الفَاقَة. وَيَرْجِعُ الخَوْقَ إلى اللهِ فِي الأَخِرَةِ فَيُجَاذِيهِمْ عَلَى مَا بَذَلُوا مِنْ مَالٍ وَنَفْسٍ فِي الخَاتِي اللهِ عَلَى عَا بَذَلُوا مِنْ مَالٍ وَنَفْسٍ فِي سَبيل إعْلاءِ كَلَمَةِ الله.

قَبَضَ الرِّزْقَ \_ ضَيَّقَهُ وَقَتَرهُ

بَسَطَ الرِّزْقَ \_ وَسُّعَهُ وَأَفَاضَهُ .

قَرْضاًحَسَناً ـ آحْتِسَاباً بِهِ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ ِ.

## (إِسْرَائِيلَ) (نُقَاتِل) (تُقَاتِلُوا) (نُقَاتِلَ) (دِيَارِنَا) (وأَبْنَائِنَا) (بِالظَّالِمِينَ)

(٢٤٦) - قَالَ المُفَسِّرُونَ إِنَّ بني إسرائيلَ كَانُوا فِي زَمَنِ مُوسَى عَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ، وَلَبِثُوا عَلَى ذَلِكَ مُدَّةً مِنَ الزَّمَنِ. ثُمَّ تَضَعضَعَ أَمْرُهُمْ ، وَعَبَدُ بَعْضُهُمُ الْاَوْثَانَ ، وَضَاعَ المُلْكُ مِنْهُمْ . وَتَسَلَطَ عَلَيهمْ أَعْدَاوُهُمْ ، فَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ بِالقَهْرِ ، فَأَرْسَلَ الله إليهمْ نَبِيًّا ، وَأَمَرَهُ بِدَعْوَتِهِمْ إِلَى اللهِ ، وَإِلَى عِبَادِةِ رَبِهِمْ وَتَوْجِيدِهِ . فَلَعَاهُمُ النَّبِيُّ ، فَطَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يُقِيمَ لَهُمْ مَلِكاً يُقَاتِلُونَ مَعَهُ أَعْدَاءَهُمْ . فَقَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمْ : لَعَلَّكُمْ إِنْ أَقَامَ اللهُ لَهُمْ مَلِكاً يُقَاتِلُونَ مَعَهُ أَعْدَاءَهُمْ . فَقَالَ لَهُمْ نَبِيهُمْ : لَعَلَّكُمْ إِنْ أَقَامَ اللهُ لَهُمْ مَلِكاً التَوْمُثَمْ بِهِ مِنَ القِتَالِ مَعْهُ . فَقَالُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالاَ تُوفُوا بِمَا التَوَمُّتُمْ بِهِ مِنَ القِتَالِ مَعْهُ . فَقَالُوا : كَيْفَ لا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ ضَاعَتْ بِلاَدُنا ، وَسُبِيتُ مَنَا الْتَعْرَادِينا ؟ فَلَمَا كُتِبَ عَلَيهِمُ القِتَالُ لَمْ يُوفُوا بِمَا وَعَدُوا ، وَنَكَلُوا عَنِ الجِهَادِ ذَرادِينا ؟ فَلَمَا كُتِبَ عَلَيهِمُ القِتَالُ لَمْ يُوفُوا بِمَا وَعَدُوا ، وَنَكُلُوا عَنِ الجِهَادِ ذَرادِينا ؟ فَلَمَا كُتِبَ عَلَيهِمُ القِتَالُ لَمْ يُوفُوا بِمَا وَعَدُوا ، وَنَكُلُوا عَنِ الجِهَادِ ذَرادِينا ؟ فَلَمَا كُتِبَ عَلَيهِمُ القِتَالُ لَمْ يُوفُوا بِمَا وَعَدُوا ، وَنَكُلُوا عَنِ الجِهَادِ

عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلُّواْ إِلَّا قَلِي لَا مِنْهُ مُ وَاللَّهُ عَلِيمُ

اللهُ مَنبِيتُهُ مَ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَاوَنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلُكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ هُ عَلَيْكُمْ إِلَّا وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ ثُوَّتِي مُلْكُهُ

> مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِتُع عكليثر

🕲 وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ ٤ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّانُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مُّمَّاتَ رَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكرُونَ

تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَامِكُةُ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنكُنتُم

مُّؤُ مِنينَ

وَأُمُّتِهِمْ . المَلا - كُبرَاءِ القَوْم . بألظَّالِمِينَ عَسَيْتُمْ \_ قَارَبْتُمْ.

#### (اصْطَفاهُ) (وَاسِمُ)

(٢٤٧) ـ كَانَ مُلْكُ بَنِي إِسْرَاتِيلَ فِي سِبْطِ يَهُوذا وَلَمَّا قَالَ لَهُم النَّبِيُّ إِنَّ المَلِكَ سَيَكُونُ طَالُوتَ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَيْتِ يَهُوذا، آحْتَجُوا عَلَى ذَلِكَ، وَقَالُوا كَيْفَ يَكُونُ لَهُ المُلْكُ عَلَينا وَهُوَ لَيْسَ مِنْ بَيْتِ المَلِكِ، وَلَيْسَ مِنَ الأغْنِياءِ الذِينَ يَسْتَطِيعُونَ تَحَمَّلَ نَفَقَاتِ المُلْكِ؟ فَقَـالَ لَهُمُ النَّبِيُّ: إنَّ الله آصْطَفَاهُ وَآخْتَارَهُ عَليكُمْ، وَاللهُ أَعْلَمُ مِنْكُمْ بِهِ، وَزَادَهُ عِلْماً وَقُوَّةً في بَدَنِهِ، وَجَعَلَهُ أَصْبَرَ مِنْكُمْ عَلَى الحُرُوبِ، وَاللهُ هُوَ الحَاكِمُ الذِي يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَلا يُسْأَل عَمَّا يَفْعَلُ، وَهُـوَ وَاسِعُ العِلْمِ وَالفَضْلِ، يَخْتَصُّ

بِرُحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَهُوَ عَليمٌ بِمنْ يَسْتَحِقُ الْمُلْكَ مِثَّنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ.

وَاللَّهُ عَلَيْمٌ بِالظَّالِمِينَ النَّاكِلِينَ عَنِ الجهَادِ دِفَاعاً عَنْ دِينِهمْ وَأَرْضِهمْ

أنِّي يَكُونُ \_ مِنْ أَيْنَ لَهُ أَنْ يَكُونَ ، أَوْ كَيفَ لَهُ أَنْ يَكُونَ؟ زَادَهُ بَسْطَةً \_ سَعَةً وآمْتداداً وَفضيلَةً.

#### (آيَةً) (آلُ مُوسَى وآلُ هَارُونَ) (الْمَلَائِكَةُ)

(٢٤٨) \_ كَانَ عِنْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ التَّوْرَاةُ وَتَأْبُوتُ الْعَهْدِ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُمْ مُنْذُ مَطْلِع تَارِيخِهمْ، وَكَانَ يَـرثُهُ خَلَفُهُمْ عَنْ سَلَفِهمْ، وَكَـانُوا يَتَبَـرَّكُونَ بِهِ فِي حُرُوبِهِمْ. وَلَمَّا ضَلُوا وَبَغَوْا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ سَلَبَهُمْ إِيَّاهُ (وَهُمُ الْعَمَالِيقُ الفِلَسْطِينِيُونَ)، وَقَدْ حَارَبُوا اليَهُـودَ وَٱنْتَصَرُوا عَلَيهِمْ، فَـاْخَذُوا التَّابُوتَ وَنَكَّلُوا بِهِمْ تَنْكِيلًا شَدِيداً، فَقَالَ لَهُمْ نَبيُّهُمْ إِنَّ عَلامَةَ رِضَا اللهِ عَلَى مُلْكِ طَالُّوتَ هُوَ أَنْ يَرُدُّ عَلَيكُمُ التَّابُوتَ فَيُورِثُكُم رَدُّهُ عَلَيكُم السَّكِينَة والطَّمَانِينَةَ. وَفِي التَّابُوتِ التَّورَاةُ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَـرَكَ مُوسَى وَهَـارُونُ وَمِنْهَا بَقَايَا الأَلْوَاحِ . فَجَاءَتِ المَلاَئِكَةُ تَحْمِلُ التَّابُوتَ وَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَي طَالُوتَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ. وَفِي ذَلِكَ آيَةٌ لِبني إسْرَائِيلَ عَلَى صِـدْقِ نُبُوَّةٍ نَبِيِّهِمْ. وَعَلَى صِدْقِهِ فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ رَبُّهُمْ مِنْ وُجُوبِ إِطَاعَةِ طَـالُوتَ، هَـذا إِنْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليُّومِ الآخَرِ.

التَّابُوتُ - صُنْدُوقٌ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَضَعُونَ فِيهِ التُّورَاةَ . فِيهِ سَكِينةً \_ سُكُونً وَطُمَانِينةً لِقُلُوبِكُمْ.

### (آمَنُوا) (مُلَاقُو) (الصَّابِرِينَ)

(۲٤٩) ـ وَلَمَّا خَرَجَ طَالُوتُ بِجَيْشِهِ مِنَ البَلَدِ مُتَّجِها إلى حَرْبِ الأَعْدَاءِ، وَكَانَ الوَقْتُ قَائِظاً، سَالَ بَنُو إِسْرائيلِ طَالُوتَ المَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ اللهَ مُخْتَبِرُكُمْ بِنَهْرِ سَتَمُرُّونَ بِهِ (وَهُو نَهْرُ الأَرْدُنُّ عَلَى قَوْلٍ) فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلا يُصَاحِبْنِي، وَمَنْ لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ فَلْيُصَاحِبْنِي، وَلَكِنْ لا بَاسَ فِي انْ يَغْتَرِفَ الوَاحِدُ عُرْفَةً بَيَدَيهِ يَبُلُّ بِهَا رِيقَهُ، فَتَمَرَّدَ اكْتُرُهُمْ، وَشَرِبُوا مِنَ النَّهْرِ، وَيَقِي طَالُوتُ فِي فِئةٍ قَلِيلَةٍ مِنْ جُنُودِهِ، فَآجْتَازَ بِهِم النَّهْرَ، فَلَمَّا النَّهْرِ، وَيَقِي طَالُوتَ إلى قِلَةٍ عَدَدِهِمْ، وَكَثْرَةِ عَدُوهِمْ، قَالُوا: إنَّهُمْ لا يَشَرَفُ اصْحَابُ طَالُوتَ إلى قِلَةٍ عَدَدِهِمْ، وَكَثْرَةِ عَدُوهِمْ، قَالُوا: إنَّهُمْ لا يَشْرَ أَصْحَابُ طَالُوتَ إلى قِلَةٍ عَدَدِهِمْ، وَكُثْرَةِ عَدُوهِمْ، قَالُوا: إنَّهُمْ لا يَشْرَ أَصْحَابُ طَالُوتَ إلى قِلَةٍ عَدَدِهِمْ، وَكَثْرَةِ عَدُوهِمْ، قَالُوا: إنَّهُمْ لا يَشْرَ أَصْحَابُ طَالُوتَ إلى قِلَةٍ عَدَدِهِمْ، وَكُثْرَةِ عَدُوهِمْ، قَالُوا: إنَّهُمْ لا يَعْمَلُوهُمْ، وَقَالُوا لَهُمْ: إِنَّ وَعَدَ اللهِ حَقَّ، وَإِنَّ النَصْرَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَلَيْسَ بِكُثْرَةٍ وَقَالُوا لَهُمْ: إِنَّ وَعَيْراً مَا غَلَبَتْ قُوةً صَغِيرةً مُؤْمِنَةً مُخْلِصَةً فِي قِتَالِها، فِنَة كَيْرَةِ اللهَا يَوْدُ اللهِ، وَلِلهُ يُؤَيِّدُ الصَّابِرِينَ وَيَنْصُرُهُمْ.

فَصَلَ - آنْفُصَلَ عَنِ المَدِينَةِ . مُبْتَلِيكُمْ - مُخْتَبِرُكُمْ وَهُوَ اعْلَمُ بِكُمْ .

أغْتَرُفَ - أَخَذَ بِيَدِهِ.

لَا طَاقَةَ لَنَا \_ لَا قُدْرَةَ وَلَا قُوَّةَ لَنَا .

فِئَةٍ ـ جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ.

#### (الْكَافِرِينَ)

(٢٥٠) - وَلَمَّا تَقَدَّمَ المُوْمِنُونَ المُتَوَكِّلُونَ عَلَى اللهِ مَعَ طَالُوتَ لِقِتَالِ جَالُوتَ وَجُنُودِهِ، دَعُوا اللهَ وَرَجَوْهُ أَنْ يُنزِلَ عَلَيهِم الصَّبْرَ عَلَى الشَّدَّةِ، وَأَنْ يُجَنِّبَهُمُ العَجْزَ وَالفِرَارَ، وَأَنْ يَجَنِّبَهُمُ العَجْزَ وَالفِرَارَ، وَأَنْ يَمَنَّ عَلَيهِمْ بِالنَّصْرِ عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ.

يَمُنَّ عَلَيهِمْ بِالنَّصْرِ عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ.

بَرُزُوا- ظَهَرُوا وَأَنْكَشَفُوا.

#### (وَآتَاهُ) (العَالَمِينَ)

(٢٥١) ـ فَهَزَمَ المُثْوَمِنُونَ الذِينَ كَانُوا مَعَ طَالُوتَ اعْدَاءَهُمُ الكَافِرِينَ بِإِذْنِ اللهِ، وَقَتَلَ دَاوُدُ (مِنْ جَيْشِ طَالُوتَ) جَالُوتَ مَلِكَ الكُفَّارِ، وَمَنَّ اللهُ عَلَى دَاوُدَ بِأَنْ آتَاهُ المُلْكَ الذِي كَانَ بِيَدِ طَالُوتَ، وَالنَّبُّوَةُ (الحِحْمَةُ)، وَعَلَّمَهُ اللهُ مِنَ العِلْمِ الذِي آختَصَّهُ بِهِ، وَلَوْلا أَنَّ اللهَ يَدْفَعُ بَاسَ الْهَلِ وَعَلَّمَهُ اللهُ مِنَ العِلْمِ الذِي آختَصَّهُ بِهِ، وَلَوْلا أَنَّ اللهَ يَدْفَعُ بَاسَ الْهَلِ النَّسِ الْمُلْمِ وَالخَيْرِ، لَغَلَبَ أَهْلَ الفَسَادِ، وَالخَيْرِ، لَغَلَبَ أَهْلَ الفَسَادِ، وَبَغُوا عَلَى الصَّالِحِينَ، وَصَارَ لَهُمْ سُلْطَانٌ فَفَسَدَتِ الأَرْضُ، فَكَانَ مِنْ

قَالَ إِنْ اللهِ مُنْتَلِيكُم قَالَ إِنْ اللهُ مُنُودِ قَالَ إِنْ اللهُ مُنْتَلِيكُم فِي قَالَ إِنْ اللهُ مُنْتَلِيكُم مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنّهُ مِنْ فَلَيْسَ إِنّهُ فَلَيْسَ إِلْا مَنِ اعْتَرَف عُرْفَةُ فَإِنّهُ مِنْ فَلَمَ فَا فَكُم مِنْ فَلَمَ الْحَالُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْرَبَّنَ آفَنِعُ عَلَيْمَنَاصَبُرًا وَثَكِيْتُ اَقَدَامَنَ وَانصُرْنَا عَلَى اَلْقَوْمِ الْكَنِوينَ

وَ فَهُ زَمُوهُم بِإِذِنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُجَالُوتَ وَءَاتَ لَهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَمَهُ وَعَلَمَهُ وَعَلَمَهُ وَعَلَمَهُ وَعَلَمَهُ وَعَلَمَهُ وَعَلَمَهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُ م يَبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ يَبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ

وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَّلَ عَلَى ٱلْعَكَلِمِينَ

🗐 يَلُكَ ءَايِكِتُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسِلِين

و تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا ﴿ الْجُرِّيُّ الْمُرْتُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم اللهِ

مَّن كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرُجَنتِ وَءَاتَيْنَاعِيسَي أَبْنَ مَرْيَءَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحٍ

ٱلْقُدُسُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ

بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَاكِنِ أخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم

مَّن كَفَرُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ

وَلَكُنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

رَحْمَةِ اللهِ أَنْ أَذِنَ لِلْمُصْلِحِينَ بِقِتَالِ البُّغَاةِ المُفْسِدِينَ. وَاللهُ يَمُنُّ عَلَى عِبَادِهِ وَيَرْحَمُهُمْ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ، وَلَهُ الحِكْمَةُ وَالحُجَّةُ عَلَى خَلْقِهِ فِي

جَميع أَقُوالِهِ وَأَفْعَالِهِ. الحكْمَةَ - النَّبُوَّةَ.

(آیَاتُ)

رسالته.

(٢٥٢) ـ وَهَذِهِ القَصَصُ الَّتِي قَصَّهَا اللهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ إنَّما قَصَّها بالحَقِّ (أيْ بالوَاقِع الذِي كَانَ الأمرُ عَلَيهِ، وَهُوَ مُطَابِقٌ لِمَا بَيْنَ يَـدَي

أَهْلِ الكِتَابِ مِنَ الحَقُّ) لِتَكُـونَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَسْوةً يَتَـاسَّى بِها، وَلِتَكُـونَ

دَليلًا عَلَى صِدْقِ نُبُوَّتِهِ، وَلِيَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ سَيَنْصُرُهُ كَمَا نَصَـرَ مَنْ جَاءَ قَبْلَهُ مِنَ الـرُّسُلِ ، وَلِيعَلْمَ أَنَّـهُ مِنَ المُرْسَلِينَ البَذِينَ ٱصْطَفَاهُمُ اللَّهَ لِحَمْلِ

(دَرَجَاتٍ) (وآتَيْنَا) (الْبَيِّنَاتِ) (وأيدَّنَاهُ) (الْبَيْنَاتُ) (آمَنَ)

(٢٥٣) \_ يُخْبِرُ الله تَعَالَى أنَّ الرُّسُلَ الذِينَ ذَكَرَهُمْ قَدْ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض فِي مَرَاتِب الكَمَالِ وَالشَّرَفِ، فَخَصَّ بَعْضَهُمْ بِمَآثِمَ جَلِيلةٍ خَلاَ عَنْهَا غَيْرُهُ مَعَ ٱسْتِوائِهِمْ جَمِيعاً في ٱخْتِيارِهِ تَعَالَى لِإبْلاغ رِسَالَتِهِ، وَهدايَةِ

خَلْقِهِ . فَمِنْهُمْ مُوسَى الذِي كَلَّمَهُ اللَّهَ مِنْ غَيْرِ سَفِيرٍ . وَمِنْهُمْ مَنْ رَفَعَهُ اللَّهُ مَوَاتِبَ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الرُّسُلِ ، وَهُوَ مُحَمَّدُ ﷺ عَلَى مَا قَالَهُ أَبْنُ جَرِيرِ وَيُؤَيِّدُهُ السَّيَاقُ أَيْضًاً. وَمِنْ هَذِهِ الدَّرَجَاتِ مَا هُوَ مُتَعَلِّقُ بِاخْلَاقِهِ الشَّوِيفَةِ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنُّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾(١)، وَمِنْهَا مَا

هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِكِتَابِهِ وَشَرِيعَتِهِ ﴿إِنَّ هَذَا القُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْـوَمُ﴾(٢)، وَمُحَمَّدُ ﷺ لَمْ يُؤْتَ مِنَ المُعْجَزَاتِ أَعْظَمَ مِنَ مُعْجِزَةِ القُرآنِ.

وَمِنْهَا مَا هُوَ مُتَعَلِّقُ بأمَّتِهِ الـذِينَ آتَّبَعُوهُ: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَسرِ﴾ ٣٠. ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلُنَـٰاكُمْ أَمُّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ ﴾ (٤). ﴿وَرُويَ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ قَوْلُهُ: فُضَّلْتُ عَلَى الأنْبياءِ بسِتِّ: أُوتِيتُ جَوَامِعَ الكَلِم ، وَنُصِرْتُ بِـالرُّغْبِ، وَأَحِلْتُ لِيَ الغَنَائِمُ، وَجُعِلْتُ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، وَأَرْسِلْتُ إِلَى

الخَلْق كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ).

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من سورة القلم.

<sup>(</sup>٢) الآية ٩ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) الآية ١١٠ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٤٣ من سورة البقرة.

وَفَضُلَ اللهُ تَعَالَى عِيسَى عَليهِ السَّلاَمُ بِانْ آتَاهُ البَّيِّنَاتِ (وَهِيَ مَا يُتَبَّنُ بِهِ الحَقُّ مِنَ الآيَاتِ وَالدَّلاَثِلِ)، وَأَيَدُهُ بِرُوحِ القُدْسِ، (وَهُوَ جِبْرِيلُ عَلَيهِ السَّلاَمُ) وَقَدْ خَصُّ اللهُ عِيسَى بِإِيتَاءِ البَيِّنَاتِ تَقْبِيحاً لإفْرَاطِ اليَهُودِ فِي تَعْظِيمِهِ حَتَّى أُخْرَجُوهُ مِنْ مَرْتَبَةِ الرَّسَالَةِ إلى مَرْتَبةِ الألوهِيَّةِ. الرَّسَالَةِ إلى مَرْتَبةِ الألوهِيَّةِ.

وَكَانَ مِنْ مُقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ يُؤْمِنَ النَّاسُ جَمِيعاً، وَالْا يَخْتَلِفُوا وَلاَ يَقْتَتِلُوا. وَلَا يَقْتَتِلُوا. وَلَا يَقْتَتِلُوا لَا اللهُ ذَلِكَ، وَلَكِنْ لَمْ يَشَا اللهُ ذَلِكَ، وَلِهَذَا آخْتَلَفُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ.

وَقَدْ نَهَى اللهُ تَعَالَى المُسْلِمينَ عَنِ الاخْتِلافِ وَالتَّفَرُّقِ، وَامَرَهُمْ بِالاتِّحَادِ وَاللَّهُ تَعَالُوا اللَّهُ جَمْعُهُمْ وَالدِّنَامِ، فَٱمْتَلُوا أَمْرُهُ ثُمُّ عَادُوا إلى الاخْتِلاَفِ. وَلَـوْ شَاءَ اللهُ جَمْعُهُمْ عَلَى الْحَقِّ، لَفَعَلَ، وَلَكِنَّهُ تَعَالَى يَفْعَلُ مَا يُرِيـدُ لِحِكْمَةٍ لاَ يُقَـدِّرُها إلاّ هُوَ. هُوَ.

بِرُوحِ القُدسِ \_ جِبْرِيلُ، عَلَيهِ السَّلامُ.

(يا أَيُّها) (آمَنُوا) (رَزَقْنَاكُم) (شَفَاعَةُ) (والكَافِرُونَ) (الظَّالِمُونَ) الْمُؤالِمُونَ) مَا رُزَقَهُمْ فِي دَفْعِ زَكَاةِ الْمُوالِيِّمْ، وَفِي سَبِيلِ الْخَيْرِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيا، لِيَكْسِبُوا ثَـوَابَ اللهِ وَرَضُوانَهُ فِي الْاَجِرَةِ، فإذا جَاؤُوهُ يَوْمَ القِيامَةِ - وَهُو يَوْمُ لا يَنْفَعُ فِيهِ وَرَضُوانَهُ فِي الْاَجْرَةِ، فإذا جَاؤُوهُ يَوْمَ القِيامَةِ - وَهُو يَوْمُ لا يَنْفَعُ فِيهِ الإِنسَانَ إلا عَمَلُهُ الصَّالِحُ الطَّيِّبُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيا وَلا تَنْفَعُهُ فيهِ صَدَاقَةُ وَلا شَفَاعَةُ شَفِيعٍ - وَجَدُوا ما انْفَقُوا عَمَلًا صَالِحاً لَهُمْ يَنْفَعُهُمْ عِنْدَ اللهِ. وَلَا شَفَاعَةُ شَفِيعٍ - وَجَدُوا ما انْفَقُوا عَمَلًا صَالِحاً لَهُمْ يَنْفَعُهُمْ عِنْدَ اللهِ. وَلَيْسَ احَدُ أَكْثَرَ ظُلْماً لِنَفْسِهِ مِمَّنْ يَاتِي اللهَ يَوْمَ القِيامَةِ كَافِراً بِرَبِّهِ، وَلَيْسَ احَدُ أَكْثَرَ ظُلْماً لِنَفْسِهِ مِمَّنْ يَاتِي اللهَ يَوْمَ القِيامَةِ كَافِراً بِرَبِّهِ، شَجِيحاً بَخِيلاً مُمْتَنِعاً عَنْ دَفْعِ زَكَاةِ مَالِهِ وَعَنِ الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَي سَبِيلِ اللهِ. لَوْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَوْمُ الْهِ عَدْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### (السَّمَاوَاتِ) (يَؤُودُهُ)

(٢٥٥) ـ هَذِهِ آيَةُ الكُـرْسِيِّ، وَلَهَا شَـأَنُّ عَظِيمٌ، وَهِيَ تَشْتَمِلُ عَلَى عَشْرِ جُمَلِ مُسْتَقِلَةٍ:

الله لا إله إلا هُوَ ـ وَهُوَ إِخْبَارُ بِأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ المُتَفَرِّدُ بِالأَلْوهِيَّةِ لِجَمِيعِ خَلْقِ، وَهُوَ الذِي يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبَدُ دُونَ سِوَاهُ.

المَحَيُّ القَيُّومُ \_ الحَيُّ فِي نَفْسِهِ، الذِي لَا يَمُوتُ أَبِداً. وَالقَيِّمُ عَلَى غَيْرِهِ،

﴿ يَتَأَيَّهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ أَنفِقُواْمِمَا رَزَقْنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وُلا شَفَعَةٌ مَّ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ وَالْمُؤْنَ

اللَّهُ لَآ إِللَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُومُ مُّ اللَّهُ لَآ إِللَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُومُ مُ لَا تَأْخُذُهُ مُوسِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَّهُ مَا فِي اللَّمْ ضَ ذَا السَّمَا وَ مَا فَي اللَّهُ مِنْ عَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ عَوَلَ عَلْمِهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

إِلَّابِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُّ وَلَا يَتُودُهُ، حِفْظُهُماً وَهُوالْعَلَيُ الْعَظِيمُ

وَلا قِوَامَ لِلْمَخْلُوفَاتِ بِدُونِ أَمْرِهِ. لَا تَاخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ـ لاَ يَعْتَرِيهِ نَقْصٌ وَلا غَفْلَةٌ وَلا ذُهُــولُ عَنْ خَلْقِهِ، وَمِنْ تَمَامِ القَيُّومَةِ أَنْ لاَ يَعْتَرِيَهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ، لأَنَّ آعْتِراءَ النَّعَاسِ وَالوَسَن دَليلُ عَلَى العَجْزِ وَالضَّعْفِ.

وَهُوَ القَـائِمُ بِتَدْبِيرِ أَمْرِ عِبَادِهِ، يَكَلُؤُهُمْ وَيَحْفَظَهمْ وَيَـرْعَاهُمْ وَيَـرْزُقُهُمْ،

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ \_ وَهُمَوَ إِخْبَارٌ بِمَانٌ جَمِيعَ مَنْ فِي الكَوْنِ عَبِيدٌ لَهُ وَفِي مُلْكِيهِ وَتَحْتَ قَهْرِهِ وَسُلْطَانِهِ، وَهُوَ المُتَصَرَّفُ بِشُؤُونِهِمْ، الحَافِظُ لِوُجُودِهِمْ.

مَنْ ذا الذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بِإِذْنِهِ - وَمِنْ عَظَمَتِهِ، جَلَّ شَائُهُ وَعَلاً، لاَ يَجْرُو أَحَدُ عَلَى أَنْ يَشْفَعَ لِأَحَدِ عِنْدَهُ إلا إذا أذِنَ لَهُ بِالشَّفَاعَةِ، وَلا يَتَكَلَّمُ أَحَدُ بِدُونِ إِذْنِهِ. أَحَدُ بِدُونِ إِذْنِهِ. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ - وَهذا ذَلِيلٌ عَلَى إِحَاطَتِهِ عِلْما بِكُلِّ شيءٍ في المَاضِي وَالحَاضِرِ وَالمُسْتَقْبَلِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَمُورَ الدُّنيا التِي خَلَّفُوها، في المَاضِي وَالحَاضِرِ وَالمُسْتَقْبَلِ، وَهُو يَعْلَمُ أَمُورَ الدُّنيا التِي خَلَّفُوها،

وَأَمُورَ الْآخِرَةِ الَّتِي يَشْتَقْبِلُونَهَا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ـ وَلَا يَطَّلُمُ أَحَدُ مِنْ خَلْقِهِ عَلَى شَيءٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا مَا عَلَّمَهُ اللهُ، وَأَطْلَعَهُ عَلَيهِ، وَأَذِنَ لَـهُ بِهِ. وَلا يُعرف إِذْنَهُ تَعَالَى إِلَّا بِوَحْيٍ مِنْهُ. وَسَوْ كُوسُهُ السَّمَاءَ اللهُ هَذَ ـ وَالكُرْسِرُ غَنَّ الغَرْش، وَهُو أَصْغَهُ مَنْهُ. وَقَالَ رَسُولُ

وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّماوَاتِ والأَرْضَ – والكُرْسِيُّ غَيْرُ العَرْشِ، وَهُوَ أَصْغُو مِنْهُ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْعَرْشِ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَرْشِ اللهُ عَلَيْهِ الْقَيْتُ يَنْ ظَهْرَائِي فَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ . ولا يَوْجُرُهُ حِفْظُ السَّماوَاتِ والأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا وَمَسسا بَيْنَهُمَا بَلْ هُو سَهْلٌ عَلَيْهِ يَسِيرٌ ؛ فَلا يَعْزِبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيْ ، وَلا يَعْيَبُ عَنْهُ شَيْ. وَهُوَ العَلِيُ العَظِيمُ - وَهُوَ الكَبِيرُ المُتَعَالِي عَنِ النَّقُصِ ، العَظِيمُ بِجَلالِهِ وَسُلْطَانِه.

### (الطّاغُوتِ)

(٢٥٦) ـ يَامُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِاللَّا يُكْرِهُوا أَحَداً عَلَى الدُّخُولِ فِي الإِسْلامِ ، لأنَّ الإِسْلامَ بَيِّنُ وَاضِحُ لاَ يَحْتَاجُ إلى أَنْ يُكْرَهُ أَحَدٌ عَلَى السُّخُولِ فِيهِ. وَالإِيمانُ إِذْعَانُ وَخُضُوعٌ، وَلا يَكُونَ ذَلِكَ بِالإِلْوَامِ وَالإِكراهِ. وَإِنما يَكُونُ بِالحُجَّةِ وَالدَّليلِ وَالبُرْهَانِ، وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ فِي هذا

وَافِحُ هُرَاهِ. وَإِنْمَا يُحُونُ بِالْحَجْهِ وَالْدَيْنِ وَالْبُرْهَانِ، وَقَدْ طَهْرَ أَنْ فِي مُمَدَّ الدَّيْنِ الرُّشْدَ والصَّلَاحَ، وَأَنَّ مَا خَالَفَهُ مِنَ الْمِلَلِ الْأُخْرِى غَيِّ وَضَلالُ. فَمَنْ كَفَرَ بِالأَنْدَادِ وَالأَوْثَانِ وَمَا يَدْعُو إليهِ الشَّيْطَانُ مِنْ عِبَادةِ كُلِّ مَا يُعْبَـدُ ﴿ لَا إِكُرَاهُ فِي ٱلدِّينِ قَدَبَّمَيَّنَ ٱلرُّشَٰدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ

وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَلِهِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا

ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

مِنْ دُونِ اللهِ (أَيْ وَمَنْ كَفَرَ بِمَا تَكُونُ عِبَادَتُهُ وَالْإِيمَانُ بِهِ سَبَبًا فِي الطَّغْيَانِ وَالخُرُوجِ عَنِ الحَقِّ مِنْ عِبَادَةِ مَخْلُوقٍ) فَقَـدْ ثُبَتَ الْمُرُهُ، وَآسْتَقَـامَ عَلَى الطُّرِيقَةِ الْمُثْلَى، وَأَمْسَكَ بِأَوْنَقِ عُرَى النَّجَاةِ التي تَمْنَعُهُ مِنَ التَّرَدِّي فِي مَهَاوى الضَّلَالَات.

وَاللهُ سَمِيعٌ لِأَقْوَالِ مَنْ يَدِّعِي الكُفْرَ بِالطَّاعُوتِ، وَالإِيمَانَ بِاللهِ. عَلِيمٌ بِمَا يُكِنُّهُ قَلْبُهُ مِمَّا يُصَدِّقُ هذا أوْ يُكَذِّبُهُ.

الطَّـاغُوتِ ـ هُـوَ كُلُّ مَـا كَانَ عَليهِ إهْـلُ الجَـاهِلِيَّةِ مِنْ عِبَـادَةِ الأونَـانِ وَالتَّحَاكُمِ إلَيها، وَالاسْتِنْصَارِ بِهَا، وَقِيلَ أَيْضًا إِنَّ الطَّاغُوتَ هُوَ الشَّيْطَانُ.

تَبَيَّنَ الرُّشْدُ \_ تَمَيَّزَ الهُدَى وَالإِيمَانُ .

مِنَ الغَيِّ - مِنَ الضَّلال ِ وَالكُفْرِ.

بِالْعُرْوَةِ الوُثْقَى - بالعَقِيدَةِ الوَثِيقَةِ المُحْكَمَةِ.

لَا انْفِصَامَ لَهَا - لَا آنْقِطَاعَ وَلَا زَوَالَ.

(آمَنُوا) (الظُّلُمَاتِ) (الطَّاغُوتُ) (الظُّلُمَاتِ) (أُولَئِكَ) (أُولَئِكَ) (أَصْحَابُ) (خَالِدُونَ)

(۲۵۷) ـ الله وَلَيُّ الذينَ آمَنُوا وَآتَبَعُوا رِضُوانَهُ، فَيُخْرِجُهُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الكُفْرِ والمُثْوِينُ لا وَلِيَّ لهُ، وَلا الكُفْرِ والشَّكُ وَالرَّيبِ إلى نُورِ الحَقِّ الوَاضِح . والمُوْمِنُ لا وَلِيَّ لهُ، وَلا سُلُطَانَ لِأَحَدِ عَلَى آغْتِقَادِهِ إلاّ الله تَعالَى. أَمَّا الذِينَ كَفَرُوا فَولِيَّهُمُ الشَّيْطَانُ، يُزَيِّنُ لَهُمْ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الضَّلاَلَةِ وَالجَهَالَةِ، وَيُحْرِجُهُمْ عَنْ طَرِيقِ الحَقِّ وَنُودِهِ، إلى الكُفْرِ وَظُلُمَاتِهِ، وَيُؤدِّي بِهِمْ إلى نَارِجَهَنَّمَ لَيَبُقُوا فِيها خَالِدِينَ أَبِدًا. وَالنُّورُ هُوَ الحَقُّ، وَالحَقُّ وَاحِدُ، أَمَّا الظَّلُمَاتُ لِيَبُقُوا فِيها خَالِدِينَ أَبِدًا. وَالنُّورُ هُوَ الحَقُّ، وَالحَقُّ وَاحِدُ، أَمَّا الظَّلُمَاتُ وَهِي الكَفْرُ فَهِي الْجَاسُ.

#### (إِبْرَاهِيمَ) (آتَاهُ) (الظَّالِمِينَ) (يُحيي) (أُحِي)

(٢٥٨) - الله يُنْتَهِ إلى عِلْمِكَ يَا مُحَمَّدُ نَبَا المَلِكِ الذِي آدَّعَى الرُّبُوبِيَّةَ، فَجَادَلَ إِبْراهِيمَ فِي وُجُودِ رَبِّهِ؟ وَمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا الطُغْيَانُ وَالكُفْرُ وَالتَّجَبُّرُ وطُولُ مُدَّتِهِ فِي المُلْكِ، فَطَلَبَ مِنْ إِبْراهِيمَ دليلًا عَلَى وُجُودِ اللهِ، الذِي يَدْعُو إليهِ، فَقَالَ إبراهِيمُ: إِنَّ رَبِّي هُوَ الذِي يَخْلُقُ الحَيَاةَ، وَهُو الذِي يَعْدِمُها. فَقَالَ لَهُ المَلِكُ المُجَادِلُ المُدَّعِي الرَّبُوبِيَّةِ (وَقِيلَ إِنَّهُ النَّمْرُودُ بْنُ كِنْعَانَ)؛ إنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ بِالعَفْوِ مَنْ حُكِمَ عليهِ النَّمْرُودُ بْنُ كِنْعَانَ)؛ إنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ بِالعَفْوِ مَنْ حُكِمَ عليهِ

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِيرَ اَمَنُواْ يُخْرِجُهُ مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيا وَهُمُ الطَّلِغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النَّودِ إِلَى الظُّلُمَاتُ أُوْلَيَاكَ أَصْحَبُ النَّارِهُمْ فِيها خَلِدُونَ

الله تَرَ إِلَى الَّذِى حَابَمَ إِبَرَهِهُمَ اللهُ الْمُلْكَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَنَهُ اللَّهُ الْمُلُكَ الْأَدُ اللَّهُ الْمُلُكَ الْأَدْ فَالَ إِبْرَهِهُمُ رَبِّى الَّذِي اللَّهُ الْمُلُكَ الْمُحْمِ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِي وَيُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِهُمُ فَإِلَى اللَّهُ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِهُمُ فَإِلَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُلْمُولُول

بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَاكِهُ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْلِمِينَ

قُوْ اَوْ كَالَّذِى مَرَعَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيةً عَلَى عُرُوشِها قَالَ أَنَّ يَعْدِهِ اللهُ بَعْدَمَوْتِها فَا اللهُ بَعْدَمَوْتِها فَا اللهُ مَا تَهُ اللهُ الله

بالإعدام، وَيُمِيتَ مَنْ شَاءَ إِماتَتَهُ بِأَنْ يَامُرَ بِقَتْلِهِ. فَقَالَ إِبرَاهِيمُ: إِنَّ الْذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ مَنْ شَاءَ إِماتَتَهُ بِأَنْ يَامُرَ بِقَتْلِهِ. فَقَالَ إِبرَاهِيمُ: إِنَّ الْذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ مَا تَدَّعِي إِلَها فَبَدُّلْ حَرَكَةَ الشَّمْسِ التي تَطْلُعُ مِنَ المَشْرِقِ، فَإِنْ كُنْتَ كَمَا تَدُّعِي إِلَها فَبَدُّلْ حَرَكَةَ الشَّمْسِ التي تَطْلُعُ مِنَ المَشْرِقِ، فَاجْعَلْها تَطْلُعُ مِنَ المَخْرِبِ. فَيُهِتَ الذِي كَفَرَ وَأَبْلِسَ، إِذْ قَامَتْ عَليهِ الحُجَّةُ، والله لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلا يُلْهِمُهُمْ حُجَّةً وَلا بُرْهَاناً.

بُهِتَ - تَخْيرَ وَٱنْقَطَعَتْ خُجَّتُهُ.

(يُحْيي) (آيَةً)

(٢٥٩) ـ وَآذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ مَثَلًا مِنَ الْأَمْشَالِ البَالِغَةِ الغَرَابَةِ، وَهُوَ مَشَلُ الرُّجُلِ الَّذِي مَرُّ عَلَى قَرِيةٍ خَالِيَةٍ مِنْ سُكَّانِها (وَقِيلَ هِيَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ بَعْدُ أَنْ خَرَّبُهَا بَخْتَنَصَّرُ وَقَدْ خَرِبَتْ وَسَقَطَتْ سُقُوفُها عَلَى عَرْصَاتِها، فْأَخَذ يَتَفَكُّرُ فِيمَا آلَ إليه حَالُها، وَقَدْ كَانَتْ عَامِرَةً فِيمَا سَلَفَ مِنَ الأَزْمَان، وَسَالَ نَفْسَهُ كَيْفَ (أَنِّي) يَسْتَطِيعُ اللهُ أَنْ يُحْيِيَ هَذِهِ الفَرْيَةَ، وَيُعِيدُها إلى مَا كَانَتْ عَلِيهِ مِنْ عُمْرانِ وَسُكَّانِ. فَأَمَاتَهُ اللهُ تَعَالَى مِئَةَ عَـام ثُمَّ بَعَثَهُ، وَقَدْ عَمَرَتِ المَدِينَةُ، وَتَكَامَلَ سَاكِنُوهَا. وَسَالَهُ اللهُ تَعَالَى كُمْ لَبِئْتَ؟ قَالَ: يَوْمَا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ . قَالَ اللهُ تَعَالى : بَلْ لَبِئْتَ مِثَةَ عَامٍ . فَأَنْظُرْ إلى مَا كَانَ مَعَكَ مِنْ طَعَامٍ وَشَرابٍ وَفَاكِهَةٍ لَمْ يَتَعَطَّلْ مِنْهُ شَيَّءُ وَلَم يَفْسُدُ. وَٱنْظُر إِلَى حِمَارِكَ الَّذِي نَخِرَتْ عِظَامُهُ، وَتَقطَّعَتْ أَوْصَالُهُ، كَيْفَ يُحييهِ اللهُ، وَأَنْتَ تَنْظُرُ إِلِيهِ، وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً عَلَى قُدْرَتِنا عَلَى بَعْثِ العِبَادِ يَـوَمَ المَعَادِ، وَنُزِيلَ بِذَلِكَ تَعَجُّبَكَ، وَنُريَكَ آيَاتِنا فِي نَفْسِكَ وَطَعَامِكَ وَشَرَابِكَ. وَأَنْظُرْ إِلَى عِظَامِ الحِمَارِ كَيْفَ نَرْفَعُها (نُنْشِزُها) فَيَرْكَبُ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ ، ثُمَّ نَكْسُو العِظَامَ لَحْماً. وَالقَادِرُ على أَنْ يَكْسُوَ هَذِهِ العِظَامَ لَحْماً، وَيَمُدُّهَا بِالحَيَاةِ، وَيَجْعَلَها أَصْلًا لِجِسْمِ حَيٍّ، قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُحْمِيَ هَذِهِ القَرْيَةَ.

فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلُ ذَلِكَ بِعَينِهِ قَالَ: إِنَّنِي أَعْلَمُ بِأَنَّ اللهَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، وَقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي .

خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا ـ سَاقِطَةُ عَلَى سُقُرِفِها التِي سَقَطَتْ.

أنَّى يُحْمِي - كَيْفَ أَوْ مَتَى يُحْمِي .

لَمْ يَتَسَنَّهُ ـ لَمْ يَتَغَيَّرُ مَعَ مُرُورِ الزَّمَنِ عَلَيهِ. نُشْهِزُهَا ـ نَرْفَعُهَا مِنَ الأرْضِ لِنُؤَلِّفَهَا.

### ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي

كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمُوْتَى قَالَ أُولَمُ أَتُوْ قَالَ أُولَمُ الْأُولَمُ الْوَقِينَ قَالَ الْوَلَمُ الْوَقِينَ قَالَ الْمَلَيْ الْمَلِينَ الْمَلِينَ قَالَ الْمَلَيْرِ الْمَلَيْرِ الْمُلَيْرِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللل

### اللهُ مَّنَكُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي

سَبِيلِ اللهِ كَمَثَ لِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّانَّةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاآةٌ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُمُ

#### (إِبْرَاهِيمُ) (تُحْيِي) (لِيَطْمَئِنَّ)

(٢٦٠) - وَآذَكُرْ إِذْ سَالَ إِبراهِيمُ رَبَّهُ أَنْ يُرِيَهُ كَيفَ يُحْيِي آلَمَوْتَى لِيَطْمَئِنَّ فَلْبُهُ، فَسَأَلُهُ رَبَّهُ أَو لَمْ تُوْمِنْ بِي وَأَنِي قَادِرٌ عَلَى الإِحْيَاءِ كَيفَ أَشَاءُ حَتَّى تَسْأَلْنِي إِرَاءَتَكَ إِيَّاهُ؟ قَالَ: بَلَى إِنِي مُؤْمِنُ بِذَلِكَ، وَلَكِنَّتِي أَرِيدُ زِيَادَةً فِي الْيقِينِ. . فَقَالَ الله تَعَالَى: خُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَآذَبْحُهُنَّ وَقَطَّعْهُنَّ اليقِينِ. . فَقَالَ الله تَعَالَى: خُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَآذَبْحُهُنَّ وَقَطَّعْهُنَّ اليقِينِ. . فَقَالَ الله تَعَالَى: خُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَآذَبْحُهُنَّ بَوْطُهُ اللهِ وَآخَدُ مِنْ فَلُ اللهِ اللّهُ مَا أَجْعَلُ عَلَى كُلُ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً. ثُمَّ أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِأَنْ يَدْعُوهُنَّ، فَذَعَاهُنَّ، فَأَخَذَ يَنْظُرُ إِلَى الرَّيشِ يَطِيرُ إلى الرِّيشِ يَطِيرُ إلى اللهِ تَعَالَى بِأَنْ يَدْعُوهُنَّ ، وَاللَّحْمِ ، وَالأَجْرَاءِ مِنْ كُلُ طَايْرِ الرِّيشِ عَلَي الرَّيشِ عَلَي اللهِ يَعْلِمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ المُعْلِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### (أَمْوَالَهُمْ) (يُضَاعِفُ) (وَاسِعٌ)

(٢٦١) ـ يَحُثُ اللهُ المُؤْمِنِينَ عَلَى إنْفَاقِ أَمُوالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَآثَبِتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ (فِي الحَجِّ وفِي الجِهَادِ وفِي الزَّكَاةِ والصَّدَقَاتِ) وَيَضْرِبُ لَهُمُ الزَّرْعَ مَثَلًا عَلَى تَنْمِيتِهِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ لِإَصْحَابِها، فَكَمَا يَنْمُو الزَّرْعُ لِمَنْ بَذَرَهُ، كَذَلِكَ يَتَضَاعَفُ العَمَلُ الصَّالِحَ عَنْدَ اللهِ، وَاللهُ يُضَاعِفُ العَمَلُ الصَّالِحُ عَنْدَ اللهِ، وَاللهُ يَضَاعِفُ العَمَلُ الصَّالِحُ عَنْدَ اللهِ، وَاللهُ وَاسِعُ الفَضْلِ لاَ يَنْحَصِرُ فَضْلُهُ، وَلا يُحَسِّرُ المَضَلِ لاَ يَنْحَصِرُ فَضْلُهُ، وَلا يُحَسِّرُ المَضَاعَفَ وَبِمَنْ لاَ لَيَسَعَدَقُ عَلَيْهِ المُضَاعَفَةَ وَبِمَنْ لاَ لَيَسْتَحِقُ هَذِهِ المُضَاعَفَةَ وَبِمَنْ لاَ لَيَسْتَحِقُ هَذِهِ المُضَاعَفَةَ وَبِمَنْ لاَ لَيَسْتَحِقُولُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### (أَمْوَالَهُم)

(٢٦٢) ـ يَمْدَحُ اللهُ تَعَالَى الذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالُهُمْ فِي سَبيلِ اللهِ، وَآبْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ إِنْفَاقَهُم مَنَّا عَلَى النَّاسِ بِفِعْلِ أَوْ قَـوْل، وَلا يَفْعَلُونَ مَعَ مَنْ أَحْسَنُوا إِلَيهِمْ مَكْرُوهاً أَوْ أَذًى يُحْبِطُونَ بِهِ مَا أَسْلَفُوهُ مِنَ الإحْسَانِ، فَهَوْلاءِ ثَوَابُهُمْ عَلَى اللهِ لا عَلَى أَحْدٍ سِوَاهُ، وَلا خَوْفُ عَلَيهِمْ فِي الإحْسَانِ، فَهَوْلاءِ ثَوَابُهُمْ عَلَى اللهِ لا عَلَى أَحْدٍ سِوَاهُ، وَلا خَوْفُ عَلَيهِمْ فِي الدُّنْيا مِنَ الأَوْلادِ وَالأَمُوال ِ، وَلا عَلَى مَا فَاتَهُمْ مِنَ الحَيَاةِ وَزِينَتِها، لأَنْهُمْ صَارُوا إلى خَيْرٍ مِمًّا كَانُوا فيهِ.

مَنًّا - عَدَّا للإحْسَانِ وَإِظْهَاراً لَهُ.

أَذَى - تَطَاوُلاً وَتَفَاخُراً بِالإِنْفَاقِ أَوْ تَبَرُّماً بِهِ.

(٢٦٣) - كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ، وَرَدُّ جَميلُ عَلَى سَائِلٍ، وَدُعَاءُ لِمُسْلِمٍ، وَعَفْـوٌ وَمَغْفِرَةٌ عَنْ ظُلْمٍ لَحِقَ بِالمُؤْمِنِ، خَيْرُ مِنْ صَدَّقَةٍ يُتبعُها الإِنسَانُ بِإِيـذاءِ مَنْ تَصَدُّقَ عَلَيهِ، وَاللهُ غَنِيٌّ عَنْ خَلْقِهِ، حَلِيمٌ يَغْفِرُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ، وَيَصْفَحُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ.

### (يَا أَيُّها) (آمَنُوا) (صَدَقَاتِكُمْ) (الْكَافِرِينَ) (الآخِرِ)

(٢٦٤) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِأَنَّ المَنَّ وَالأَذَى يُبْطِلانِ الفَائِسدَةَ المَّهُ الْمَقْصُودَةَ مِنْ إِعْطَاءُ الصَّدَقَةِ للتَّباهِي وَالمُرَاءَاةِ أَمَامَ النَّاسِ بِهَا، كَمَنْ يَتَصَدَّقُ مُتَظَاهِراً بِأَنَّهُ يُرِيدُ وَجْهَ اللهِ، وَالمُرَاءَاةِ أَمَامَ النَّاسِ ، والاَشْتِهَارَ بَيْنَهُمْ وَتَخْفِيفَ بُوسِ المُحْتَاجِينَ. وهو إنما يُرِيدُ مَدْحَ النَّاسِ ، والاَشْتِهَارَ بَيْنَهُمْ بِأَنَّهُ مِنَ المُحْسِنِينَ. وَهُولاءِ المُراؤونَ مَثَلُ اعْمَالِهِمَ مَثَلُ تُرابِ عَلَى حَجَرٍ أَمْلَسَ، فَهَطَلَ مَطَرُ فَغَسَلَ الحَجَرَ، وَلَمْ يَتُرُكُ عَلَيهِ شَيئاً مِنْ ذَلِكَ حَجَرٍ أَمْلَسَ، فَهَطَلَ مَطَرُ فَغَسَلَ الحَجَرَ، وَلَمْ يَتُرُكُ عَلَيهِ شَيئاً مِنْ ذَلِكَ اللّهُ التُرابِ ، وَأَصْبَحَ الحَجَرُ صَلْداً لاَ تُرابَ عَلَيهِ. وَكَذَلِكَ يَذْهُبُ عَمَلُ المُراثِينَ وَلا يَبْقَى مِنْهُ شَيءٌ ، فَلا يَنْتَفِعُونَ بِشَيءٍ مِنْ عَمَلِهِمْ عِنْدَ اللهِ ، وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّ لَهُم اعْمَالًا حَسَنَةً ، والله لا يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ المُنَافِقينَ المُرَاثِينَ ، إلى الخَيْرِ وَالرَّشَادِ.

رِثَاءَ النَّاسِ \_ مُرَاءَاةً لَهُمْ وَطَلَباً لِلسُّمْعَةِ عِنْدَ النَّاسِ ِ. صَفْوانٍ \_ حَجَر المُلَسَ .

صحوب عصب المسلم. وَابِلُ ـ مَطَرٌ شَدِيدُ عَظيمُ القَطْرِ. صَلْداً ـ اجْرَدَ نَقِيّاً مِنَ التَّرابِ.

### (أَمْوَالَهُمُ) (مَرْضَاةِ) (فَآتَتْ)

(٢٦٥) - أمّا المُوْمِنونَ الذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُم طَلَباً لِمَرْضَاةِ اللهِ عَنْهُمْ، وَهُمْ مُتَحَقِّقُونَ مِنْ أَنَّ اللهَ سَيَجْزِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ، فَمَثْلُهُمْ كَمَثَل بُسْتَانٍ (جَنَّةٍ) بِرَبْوَةٍ مُرْتَفِمَةٍ عَنِ الأَرْضِ، فَأَصَابَهَا مَطَرُ شَدِيدٌ (وَابِلُ)، فَأَنْمَرَتْ ضِعْفَيْنِ مِمَّا أَثْمَرَتُهُ غَيْرُهَا مِنَ الجِنَانِ (أَوْ ضِعْفَينِ مِمَّا كَانَتْ تُشْمِرُهُ قَبْلًا) فَإِنْ لَمْ يُصِنْهَا المَطَرُ الشَّدِيدُ، أَصَابَهَا مَطَرٌ خَفِيفٌ يَكْفِيها لِجَوْدَةِ تُرْبَيَها، وَحُسْنِ مَوْقِعِها، فَهِي لاَ تُمْحِلُ أَبَداً. وَكَذَلِكَ عَمَلُ المُوْمِنِ لا يَبُورُ أَبِداً، وَكَذَلِكَ عَمَلُ المُوْمِنِ لا يَبُورُ أَبِداً، بَلْ يَتَقَبَّلُهُ اللهُ وَيُكَثِّرُهُ وَيُنَمِّيهِ.

وَ قُولُ مَعْرُوفُ وَمَعْفِرَهُ الْمَعْرُوفُ وَمَعْفِرَهُ الْمَعْرُوفُ وَمَعْفِرَهُ الْمُعْفِي خَيْرُهُمْ الْمُؤْمِنُ صَلَاقَةً فِي مُثَرِّعُهُمَا اللَّهُ عَنِي خَيْرُ حَلِيمُ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامنُواْ لَانْبَطِلُواْ صَدَقَيْتِكُم فِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِيَّاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ فِاللَّهِ وَالْيُؤْمِ الْآخِرِ فَمَشُلُهُ رَكَمَّلُ صَفُوانٍ عَلَيْهِ فَمَشُلُهُ رَكَمَتْلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ فَمَشَلُهُ رَكَمَتْلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَالِيُّ فَتَرَكَهُ وَ صَلَدًّا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُواً وَاللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الْكَفْرِينَ

وَمَثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنْتَةٍ إِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَالَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْها وَابِلُ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ (وَقَدْ يَكُونُ المَعْنَى هُوَ: وَكَذَلِكَ الإِنْسَانُ الجَوَادُ البَرُّ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ كَثَيْرٌ اغْدَقَ وَوَشَعَ فِي الإِنْفَاقِ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ قَلِيلٌ انْفَقَ بِقَدَرِهِ، فَخَيْرُهُ دَائِمٌ، وَبِرُّهُ لاَ يُنْقَطِعُ).

وَاللَّهُ لِا يَخْفَى عَلَيهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ العِبَادِ.

الجَنَّةُ - البُسْتَانُ .

الوَابِلُ - المَطَرُ الشَّدِيدُ.

الطَّلُ - المَطَرُ الخَفِيفُ. الأُكُلُ - مَا تُعْطِيهِ الشَّجَرَةُ مِنْ ثِمَار.

أَوْ قُلْ ـ مَا تَعْطِيهِ السَّجْرَةُ مِنْ بِمَارٍ. تَشْبِيتاً ـ تَصْدِيقاً وَيَقِيناً بِثُوابِ الإِنْفَاقِ.

#### (الأنْهَارُ) (الثَّمَرَاتِ) (الآيَاتِ)

(٢٦٦) - ضَرَبَ الله فِي هَذهِ الآيةِ مَثلًا لِرَجُلٍ غَنِيٍّ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ، ثُمَّ بَعْتَ اللهِ الشَّيْطَانَ فَعَمِلَ بِالمَعَاصِي حَتَّى أَعْرَقَ أَعْمَالُهُ الصَّالِحَةَ وَأَبْطَلُها، وَآخْتَاجَ يَوْمَ القِيَامَةِ إلى شَيءٍ مِنْ عَمَلِهِ الصَّالِحِ فَلَمْ يَحْصَلْ مِنْهُ عَلَى شَيءٍ، لِأَنَّهُ هَلَكَ وَبَطَلَ، وَعَزَّ عَليهِ وَهُوَ اشَدُّ مَا يَكُونُ آخْتِياجاً إليهِ. فَمَثَلُ هَذَا الرَّجُلِ مَثَلُ إنسَانِ غَرَسَ بُسْتَاناً فِي شَبِيبَةِهِ، وَأَجْرَى فِيهِ الْأَنْهَارَ، فَكَبُرَتِ الأَشْجَارُ وَاثْمَرَتْ، فَلَمَّا بَلَغَهُ الكِبَرُ كَانَ البُسْتَانُ فِي الْمُسْتَانَ عَلَى القِيَامِ بِعَمَلِ النَّهُ الْمُسْتَانَ، فَلَرَّ الْمُشَتَانُ فِي الْمُسْتَانَ، فَلَمَّا بَلَغَهُ الكِبَرُ كَانَ البُسْتَانُ فِي الْمُسْتَانَ، فَلَمَّا بَلَغَهُ الكِبَرُ كَانَ البُسْتَانُ فِي الْمُسْتَانِ، فَأَرْسَلُ اللهُ إليهِ رِيحاً شَدِيدةً (إعْصَارُ) فِيهَا نَارً أَحْرَقَتِ البُسْتَانِ، فَلَمْ يَكُنْ فِي الرَّجِلِ قُولًةً لِيُعِيدَ غَرْسَ البُسْتَانِ بِالأَسْجَارِ، وَلَمْ البُسْتَانَ، فَلَمْ يَكُنْ فِي الرَّجِلِ قُولًةً لِيُعِيدَ غَرْسَ البُسْتَانِ بِالأَسْجَارِ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ذُرِيَّةً عَلَى أَنْ تَعُودَ عَلَيهِ بِالخَيْرِ. وَكَذَلِكَ حَالُ مَنْ يَفْعَلُ يَكُنْ عِنْدَهُ ذُرِيَّةً قَادِرَةً عَلَى أَنْ تَعُودَ عَلَيهِ بِالخَيْرِ. وَكَذَلِكَ حَالُ مَنْ يَفْعَلُ

والله يَسُوقُ الأمْثَالَ لِلنَّاسِ، وَيُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ، لَعَلَّهُمْ يَتَعِسْظُونَ، وَيَهْهُمُونَ الأمْثَالَ وَالمَعَانِيَ وَيُنْزِلُونَها مَنْزِلَها.

الخَيْرَ وَيَبْذُلُ المَالَ، ثُمَّ يُحْبِطُ عَمَلَهُ بِالرِّياءِ أو المَنِّ وَالأذَى.

إعْصَادُ - دِيحُ عَاصِفَةُ .

فِيهِ نَارٌ \_ سَمُومُ شَدِيدُ أَوْ صَاعِقَةً.

#### (يَاأَيُّها) (آمَنُوا) (طَيِّبَاتِ) (بِآخِذِيهِ)

(٢٦٧) - يَامُرُ اللهُ تَعَالَي عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بِالإِنْفَاقِ مِنْ أَطْيَبِ الْمَالِ وَأَجْوَدِهِ، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ التَصَدُّقِ بِأَرْذَلِ الْمَالِ وَأَخَسِهِ. لِأِنَّ اللهَ طَيَّبُلَا يَقْبُلُ إِلاَّ طَيِّبًا. وَيَقُولُ لَهُمْ لاَ تَقْصُدُوا المَالَ الخَبِيثَ لِتُنْفِقُوا مِنْهُ، وَهذا المَالُ الخَبِيثَ لِتُنْفِقُوا مِنْهُ، وَهذا المَالُ الخَبِيثُ لَو أَنْهُ أَعْطِيَ إِلَيْكُمْ لَمَا أَخَذْتُمُوهُ، إِلَّا عَنْ إغْمَاضٍ المَالُ الخَبِيثُ لَو أَنْهُ أَعْطِيَ إِلَيْكُمْ لَمَا أَخَذْتُمُوهُ، إِلَّا عَنْ إغْمَاضٍ

الْهُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ، جَنَّةُ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُلَهُ، فِيهَا مِن كُلِّ ٱلنَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ الْكِبُرُ وَلَهُ دُزِيَّةٌ شُعْفَا أَءُ فَأَصَابُهَا إعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآينَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

يَّا يَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواَ أَنْفِقُواْ مِن اللَّهِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا لَا طَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا لَا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ لَا تَيْمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ لَا تَيْمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ لَا تَيْمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ لَا

وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغَمِضُوا } فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيُّ حَمِيدً }

وَحَيَاءٍ. وَلْيَعْلَمِ المُؤْمِنُونَ أَنَّ اللهَ وَإِنْ أَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَاتِ فَإِنَّهُ عَنِيًّ عَنْهُمْ وَعَنْ صَدَقَاتِهِمْ، وَهُوَ إِنَّمَا يَحُثُهُمْ عَلَى التَّصَدُّقِ وَالإِنْفَاقِ لِيسَاوِيَ بَيْنَ الغَنِيِّ وَالفَقِيرِ، وَاللهُ حَمِيدٌ في جَميع أَفْعَالِيهِ وَأَقْوَالِيهِ وَشَرْعِيهِ وَقَدرِهِ (وَيُرُوى أَنَّ السَّبَبَ فِي نُزُولِ هَذِهِ الآيةِ هُوَ أَنَّ بَعْضَ المُسْلِمينَ كَانُوا يَاتُونَ بِصَدَقَتِهِمْ مِنْ رَدِيء التَّمْرِ).

لاَ تَيَمَّمُوا - لاَ تَقْصُدُوا.

لَسْتُمْ بَآخِذِيهِ - لَا تَأْخُذُونَهُ لَوْ أَنَّهُ أَعْطِيَ إِلَيكُمْ . إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ - إِلَّا عَنْ إِغْمَاضٍ وَٱسْتِحْيَاءٍ وَتَسَاهُلٍ .

الخبيث - المَالَ الرَّدِيءَ.

#### (الشَّيْطَانُ) (وَاسِعٌ)

(٢٦٨) ـ الشَّيطانُ يُخوفُ المُتَصَدِّقِينَ مِنْكُمْ مِنَ الفَقْرِ، لِتَمْسِكُوا مَا بِالدِيكُمْ، وَلا تُنْفِقُوهُ فِي سَبيلِ مَرْضَاةِ اللهِ، وَيَامُرُكُمْ بِارْتِكابِ المَعَاصِي وَالمَآثِمِ، وَمُخَالَفَةِ الأَخْلَقِ، والله يَعِدُكُم بِالخَيْرِ وَالمَغْفِرَةِ وَالرَّزْقِ، وَاللهُ يَعِدُكُم بِالخَيْرِ وَالمَغْفِرَةِ وَالرَّزْقِ، عَلَى لِسَانِ نَبِيَّكُمْ، وَبِمَا أَوْدَعَهُ الله فِي الفِطرِ السَّلِيمَةِ مِنْ حُبِّ الخَيْرِ. وَالله وَاسعُ الرَّزْقِ وَالعَطَاءِ وَالمَغْفِرَةِ. عَليمٌ بِأَحْوَالِكُمْ وَمَا فِيهِ خَيْرُكُمْ. الفَضْلُ - الرَّزْقُ.

### (أُولُو) (الأَلْبَابِ)

(٢٦٩) ـ الله يُؤتي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ المَعْرِفَةَ بِالعِلْمِ النَّافِعِ وَالفِقْهِ وَالفِقْهِ وَالفَقْدِ اللهُ يَؤْتِهِ اللهُ الحِكْمَةَ فَقَدْ آتَاهُ خَيْراً كَثِيراً فِي دِينِهِ وَدُنْياهُ، وَمَا يَنْتَفِعُ بِالذِّكْرِ وَالمَوْعِظَةِ إِلاَّ مَنْ لَهُمْ عُقُولُ سَلِيمَةً يَعُونَ بِهَا مَعْنَى الكَلامِ .

معنى المعارم . الجحُدْمَةَ ــ مَعْرِفَةَ العِلْمِ النَّافِع ِ وَالفِقْهِ وَالقُرْآنِ .

#### (للظَّالِمِين)

(٢٧٠) - إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ جَمِيعَ مَا يَفْعَلُهُ العِبَادُ العَامِلُونَ مِنَ النَّفَقَاتِ وَالمَنْلُوراتِ، وَهُو يُجَازِي مَنْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ آبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِم الكَرِيمِ، وَالمَنْلُوراتِ، وَهُو يُجَازِي مَنْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ آبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِم الكَرِيمِ، أَفْضَلَ الجَزَاءِ وَأَكْرَمَهُ. أمَّا الظَّالِمُونَ الذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرَ اللهِ، وَيُكَلِّبُونَ بِآيَاتِهِ وَأَخْبَارِهِ، وَيَعْبُدُونَ مَعَهُ آلِهَةً وَيَتَصَدَّقُونَ لِلرَّيَاءِ، أَوْ يُوْدُونَ مَنْ أَعْطَوْهُمُ الطَّيَامَةِ مَنْ يُنْقِلُهُمْ مِنْ أَعْطَوْهُمُ الطِّيَامَةِ مَنْ يُنْقِلُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ وَنَقْمَتِهِ.

الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُم بِالْفَحْشَآءُ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ

﴿ يُوْقِ ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِي خَيْرًاكِثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَي

#### ﴿ إِن تُبُدُواُ الصَّدَقَتِ فَنِعِمَا هِيُّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوَّ تُوهَا الْفُ قَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ مُ وَيُكَفِّرُ عَنصُم مِّن سَيِّعَاتِكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

### المنتقاق الم

وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنَّ لَلَهُ يَهْدِى مَنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنَّ اللَّهُ يَهْدِى مَنَّ اللَّهُ يَهْدِى مَنَّ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا تُنفِقُونَ وَمَا تُنفُقُونَ وَاللَّهُ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ا

#### (الصدُّقَاتِ)

(۲۷۱) - إِنْ أَظْهَرْتُمُ الصَّدَقَاتِ فَلا بَاسَ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ أَسْرَرْتُمُ الصَّدَقَاتِ فَلا بَأْسَ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ أَسْرَرْتُمُ الصَّدَقَاتِ فَذَلِكَ أَفْضَلُ لاَنَهُ أَبْعَدُ عَنِ الرَّيَاءِ، إِلاَّ أَنْ يَتَرَبَّبَ عَلَى الإِظْهَارِ مَصْلَحَةً رَاجِحَةً، مِن آفْتِداءِ النَّاسِ بِهِ، فَيَكُونُ الإِظْهَارُ أَفْضَلَ. وَيُجَاذِي اللهُ عِبَادَهُ المُخْلِصِينَ المُتَصَدَّقِينَ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ بِتَكْفِيرِ سَيُّنَاتِهِمْ، واللهُ لاَ يَخْفَى عَلَيهِ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَسَيَجْزِيهِمْ بِهِ.

(وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: صَدَقَةُ السَّرِّ فِي التَّطَوُّعِ تَفْضُلُ عَلَانِيَتَهَا سَبْعِينَ مَرَّةً، وَصَدَقَةُ الفَرِيضَةِ عَلانِيتُها أَفْضَلُ مِنْ سِرِّها بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ضِعْفاً).

#### (هُدَاهُمْ)

(۲۷۲) ـ كَانَ المُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَى أَقْرِبَائِهِمِ المُشْرِكِينَ المُحْتَاجِينَ، وَلَكِنَّهُمْ كَانوا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ. فَأَمَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المُوْمِنِينَ بَعْدَهَا بالصَّدَقَةِ عَلَيهِمْ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ سَالَهُمْ مِنْ كُلِّ دِينٍ، فَالمُوْمِنُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى هِدَايةِ الآخرِينَ، وَالله هُو وَحْدَهُ القَادِرُ عَلَى هِدَايةِ الْعَدِينَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُومِينَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَالْإِنْفَاقُ عَمَلُ خَيْرٍ يَعُود نَفْعُهُ عَلَى المُنْفِقِ نَفْسِهِ، وَالمُؤْمِنُ لا يُنْفِقُ إِلاَّ اَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، وَمَتَى آبْتَغَى المُؤْمِنُ مِنْ إِنْفَاقِهِ وَجْهَ اللهَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ، لاَ يَهُمُّهُ مَنِ الذِي نَالَهُ الإِنْفَاقُ بَرَّاً كَانَ أَوْ فَاجِراً. وَكُلُّ مَا تُنْفِقُونَهُ سَيُونُى إليكُمْ بِالتَّمَامِ، وَلا يَنْقُصُكُمْ مِنْهُ شَيَّ (لَا تُظْلَمُونَ).

#### (بِسِيمَاهُمْ) (يَسْأَلُونَ)

(۲۷۳) - آجْعَلُوا مَا تُنْفِقُونَ لِلَّذِينَ ذَكَرَ اللهُ صِفَاتِهِم الخَمْسَ، التِي هِيَ أَجَـلُ الأَوْصَافِ قَـدُراً، وَهِي: (الإحْصَارُ، وَالعَجْرُ عَنِ الكَسْبِ، وَالتَّعَفُف، وَمَعْرِفَتُهُمْ بِسِيمَاهُمْ، وَعَدَمُ سُؤَالِهِمْ شَيئاً مِمّا فِي أيدِي النَّاسِ). وَهُولاءِ هُمُ الفُقَرَاءُ مِنَ المُهَاجِرِينَ الذِينَ آنقَطَعُوا لِهِ وَرَسُولِهِ، وَسَكَنُوا المَدِينةَ، وَلَيسَ لَهُمْ وَسِيلةً عَيْشٍ يُنْفِقُونَ مِنْها عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَمَمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَفَراً لِلْبَحْثِ عَنِ الرِّزْقِ، وَيَحْسَبُهُمْ مَنْ لاَ يَعْرِفُهُمْ، وَلا يَعْرِفُهُمْ، وَلا يَعْرِفُهُمْ، وَمَقَالِهِمْ، وَتَعْرِفُهُمْ بِمَا يَظْهَرُ لِذَوِي الأَلْبَابِ مِنْ صِفَاتِهِمْ: لاَ يُلِحُونَ فِي وَمَقَالِهِمْ، وَتَعْرِفُهُمْ بِمَا يَظْهَرُ لِذَوِي الأَلْبَابِ مِنْ صِفَاتِهِمْ: لاَ يُلِحُونَ فِي المَسْالَةِ، وَلاَ يَطْبُونُ مِنْ النَّاسِ مَا لاَ يَحْتَاجُونَ إليهِ.

وَجَميعُ مَا تُنْفِقُونَهُ مِنْ خَيرٍ فَإِنَّ اللهُ عَـالِمٌ بِهِ، وَسَيَجْزِيكُمْ عَلَيهِ أَوْفَى الجَزَاءِ يَوَمَ القيَامَةِ. الإِحْصَارُ - هُوَ الانْقِطَاعُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ . ضَرْبًا فِي الأَرْضِ -سَفَراً فِي سَبِيْلِ الرَّزْقِ وَالتَّجَارَةِ .

سِيمَاهُمْ \_ صِفَاتُهُمْ وَمَظْهَرُهُم الخَارِجِيُّ الدَّالُ عَلَى الفَاقَةِ. إلْحَافاً - لا يُلِحُونَ فِي المَسْأَلَةِ.

إلى السَّعَفُّفِ ـ التَّنزُّهِ عَنِ السُّؤَالِ .

### (أَمْوَالَهُم) (باللَّيْلِ)

(٢٧٤) - وَيَمْدَحُ اللهُ تَعَالَى الذِينَ يُنْفِقُونَ فِي جَميع الأَوْقَاتِ وَالأَحْوالِ ، فِي السِّرِّ وَالعَلَانِيَةِ ، وَهُمْ لاَ يَبْتَغُونَ مِنْ وَراءِ إِنْفَاقِهِمْ إِلا مَرْضَاةَ اللهِ فَهُولاءِ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَلا يَخَافُونَ هَوْلَ ذَلِكَ اليَوْمِ ، وَلا يَخَافُونَ هَوْلَ ذَلِكَ اليَوْمِ ، وَلا يَخَافُونَ هَوْلَ ذَلِكَ اليَوْمِ ،

### (الرِّبا) (الشَّيْطانُ) (فَأُولَئِكَ) (أَصَحَابُ) (خَالِدُونَ)

(٢٧٥) ـ بَعْدَ أَنْ ذَكَر اللهُ تَعَالَى الإنفَاقَ فِي سَبِلِ اللهِ، وَالتَّصَدُّقَ عَلَى عَبَادِهِ، وَإِخْراجَ الزِّكَاةِ، شَرَعَ فِي عُرْضِ حَالِ آكِلِي الرِّبا، وَأَمُوالِ عِبَادِهِ، وَإِخْراجَ الزِّكَاةِ، شَرَعَ فِي عُرْضِ حَالِ آكِلِي الرِّبا، وَأَمُوالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، وَأَنْوَاعِ الشَّبُهَاتِ، فَأَخْبَرَ عَنْ حَالِهِمْ يَوْمَ خُرُوجِهِمْ مِنْ قُبُسورِهِمْ، يَوْمَ البَعْثِ وَالنَّشُسورِ، فَقَالَ عَنْهُم: إِنَّهُم لاَ يَقُومُونَ مِنْ قَبُسورِهِمْ إلا قِياماً مُنْكَراً، كَمَا يَقُومُ المَصْرُوعُ حَالَ صَرَعِهِ. وَأَكْلُهُمُ الرِّبَا هَذَا قَائِمٌ عَلَى آسَتِحُلالِهِمْ لَهُ، وَجَعْلِهِ كَالبَيْعِ، فَيَقُولُونَ: كَمَا يَجُونُ الرِّبَا هَذَا قَائِمُ عَلَى آسَتِحُلالِهِمْ لَهُ، وَجَعْلِهِ كَالبَيْعِ، فَيَقُولُونَ: كَمَا يَجُونُ أَنْ يَبِعُونَ اللَّبَانُ سِلْعَتَهُ التِي ثَمَنُهَا عَشَرَةُ دَراهِمَ نَقْداً بِعِشْرِينَ دِرْهَما أَنْ يَبُونَ لَهُ أَنْ يُعْطِي المُحْتَاجَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَرُدُهَا لَا لِمَعْرِينَ دِرْهَما بَعْدَ سَنَةٍ، فَالسَّبَتُ فِي رَأَيِهِمْ وَاحِدٌ فِي كُلِّ مِن الزِّيَادَيْنِ، وَهُو الأَجَلُ.

هَذِهِ هِيَ حُجَّةُ آكِلِي الرَّبا وَهُمْ وَاهِمُونَ فِيمَا قَالُوهُ، وَقِيَاسُهُمْ فَاسِدٌ، لأنَّ البَيْعَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي حِلَّهُ لِأَنَّهُ يُلاحَظُ فِيهِ دَائماً آنْتِفاعُ المُشْتَرِي بِالشَّيْءِ آنْتِفَاعً حَقِيقيًّاً.

أمَّا الرِّبا فَهُوَ إِعْطَاءُ الدَّراهِم وَالْمِثْلِيَّاتِ وَأَخْذُها مُضَاعَفَةً فِي وَقْتِ آخَرَ. فَمَا يُوْخَذُ مِنَ المَدِينِ ذِيَادَةً فِي رَأْسِ المَسَالِ لاَ مُقَابِلَ لَهُ مِنْ عَيْنٍ وَلاَ عَمَل. فَمَنْ بَلَغَهُ نَهْيُ اللهِ عَنِ الرِّبا، فَانَتهي عَنِ الرِّبا فَلَهُ مَا سَلَفَ مِمَّا أَكَلَهُ مِنَ الرِّبا قَبْلَ التَّحْرِيم، وَمَا سَبَقَ لَهُ أَنْ أَخَذَهُ أَيَّامَ الجَاهِلِيَّةِ، وَأَمْرُهُ مَرْدُودٌ إلى اللهِ. وَمَنْ عَادَ إلى الرِّبا، بَعْدَ أَنْ بَلَغَهُ النَّهْئِ عَنْهُ، فَقَدِ آسْتَوْجَبَ المُقُوبَة مِنَ اللهِ، وَالخُلُودَ فِي نَارِجَهَنَّم. اللَّذِيكِ يُنفِقُوكَ أَمُوالَهُم اللَّهِ اللَّذِيكِ يُنفِقُوكَ أَمُوالَهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَلَا خُوفُكُ عَلَيْهِمُ وَلَا خُونُونِكَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونِكَ

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُواْ لَا يَقُومُ الَّذِي يَقُومُ الَّذِي يَعُومُ الَّذِي يَعَنَّمُ الشَّيْطِانُ مِنَ الْمَسِّ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطِانُ مِنَ الْمَسِّ ذَاكِ بِانَّهُمْ قَالُو الْإِنَّمَ اللَّهُ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُواْ قَالَوا إِنَّمَ اللَّهُ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُواْ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْبَيْعُ مِثْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَرَّمَ الرِّبُواْ قَامَنَ جَاءَهُ وَمَوْعِظَةً مِن رَبِهِ عَقَالَ اللَّهُ وَمَنَ عَادَ مَن رَبِهِ عَقَالُهُ مَا اللَّهُ وَمَنْ عَادَ وَأَمْرُهُ وَالْمَالُ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَيْ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَيْ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَيْ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَيْ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَيْ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَيْ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَيْ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَيْ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَيْ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَيْ الْمُدُونِ فَيْ اللَّهُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ وَمَالُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعُلِقُ الْمُعْلِي اللْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ

الذِي يَتَخَبُّطُهُ الشَّيْطَانُ مَ أَي المَصْرُوعُ. وَكَانَتِ العَرَبُ تَعْتَقِدُ أَنَّ الذِي يَتَخَبُّطُهُ الأَنْسَانَ فَيَصْرَعُهُ. الشَّيْطَانَ يَخْبِطُ الإِنْسَانَ فَيَصْرَعُهُ.

جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ - بَلَغَهُ أَمْرُ نَهْيِ اللهِ عَنْ أَكُلِ الرِّبا.

المَسُّ . الجُنُونِ وَالخَبَلِ .

مَوَاحِلُ تَحْرِيمِ الرِّبا فِي القُرْآنِ:

كَمَا مَرُّ تَحْرِيمُ الخَمْرِ فِي مَرَاحِلَ، كَلَلِكَ مَرُّ تَحْرِيمُ الرِّبا فِي أَرْبَعِ مَرَاحِلَ مُتَدَرِّجَةٍ:

١ - فِي الْمَرْحَلَةِ الأولى - قَالَ الله تَعَالَى فِي الآيةِ الْمَكَّيَةِ ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ
 رِبًا لِيَرْبُو فِي أَمُوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللهِ ﴾ (١) أيْ إنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ
 فِي هَذِهِ الآيةِ إنَّ الرَّبا لا ثَوَابَ فِيهِ عِنْدَ اللهِ .

٢ - وَفِي الْمَرْحَلَةِ النَّانِيَةِ - الْقَى اللهُ تَعَالَى عَلَى المُسْلِمِينَ دَرْساً وَعِبْرَةً
 مِنْ سِيرَةِ اليَهُودِ الذِينَ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِمْ أَكُلَ الرِّبَا فَأَكَلُوهُ، فَعَاقَبَهُمُ اللهُ
 بِمَعْصِيتِهِمْ.

فَقَدْ جَاءَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ ﴿فَبِظُلُم مِنَ الذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيراً ﴾ (٢).

كَمَا جَاءَ بَعْدَهَا ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بالبَاطِل وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا ألِيماً ﴾ ٣٠.

وَهَذِهِ العِبْرَةُ لاَ يَكُونُ لَهَا أَثَرُ إِلَّا إِذَا كَانَ مِنْ وَرَائِهَا نَوْعٌ مِنْ تَحْرِيمِ الرَّبا، عَلَى المُسْلِمِينَ. وَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا المَوْضِعِ نَهْيٌ صَرِيحٌ عَنِ الرَّبا، وَلَكِنَهُ أَلْمِحَ إِلَيهِ.

٣- المَرْحَلَةُ النَّالِثَةُ - وَلَمْ يَجِيءِ النَّهْيُ الصَّرِيحُ إلَّا فِي المَرْحَلَةِ الثَّالِثَةِ،
 وَلَمْ يَكُنْ إلَّا نَهْياً جُزْئِياً عَنِ الرَّبا الفَاحِشِ الذِي يَتَزَايلُ حَتَّى يَصِيرَ
 أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرُّبَا أَضَعَافاً مُضَاعَفَةً ﴾ (4).

٤ - المَـرْحَلَةُ الرَابِعَـةُ - وَفِي المَرْحَلَةِ الرَابِعَةِ وَالأخِيرَةِ خُتِمَ التَّشْرِيعُ
 القُرْآنِيُّ كُلَّةُ بِالنَّهِي الحَاسِمِ عَنْ كُل ِ مَا يَزِيدُ عَلَى رَأْسٍ مَال ِ الدَّيْنِ.

<sup>(</sup>١) الآية ٣٩من سورة الروم.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦٠ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٦١ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٣٠ من سورة آل عمران.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبا، إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾(١).

وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: (إِيَّاكَ وَالذُّنوبَ التِي لاَ تُغْفَرُ: الغُلُولُ فَمَنْ غَلِّ شَيْئًا أَتَّى بِهِ يَوْمَ القِيَـامَةِ والـرِّبا، فَمَنْ أكَـلَ الرِّبـا بُعِثَ يَوْمَ القِيَـامَةِ مَجْنُـوناً

وَاللَّهُ تَعَالَى لاَ يُحِبُّ الذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى آرتِكَابِ المُحَرَّمَاتِ وَعَلَى

تَحْلِيلِها، وَلاَ يُحِبُّ الذِينَ لاَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبيلِهِ. (الرِّ بَا) (الصَّدَقَاتِ)

(٢٧٦) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ أَنَّهُ يَمْحَقُ الـرِّبا، وَيُـذْهِبُ مِنْ يَدِ آكِلِهِ بَرَكَةَ مَالِهِ، وَيُهْلِكُ الْمَالَ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ الرِّبا، فَلَا يُنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُّ مِنْ بَعْدِه، وَأَنَّهُ يُضَاعِفُ ثَوَابَ الصَّدَقَاتِ، وَيَزِيدُ الْمَالَ الَّذِي أُخْرِجَتْ مِنْهُ، وَيُعَاقِبُ آكِلَ الرِّبا يَوْمَ القِيَامَةِ. وَاللهُ لاَ يُبحِبُّ الكَفُورَ المُتَمَادِيَ فِي كُفْرِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيهِ مِنْ مَالٍ ، لأنَّهُ لا يُنْفِقُ مِنْهُ فِي سَبِيلِهِ ، وَلا يُحِبُّ الذِينَ

يُصِرُّونَ عَلَى تَحْليل المُحَرِّمَاتِ، وَلَا الذِينَ يَسْتَمِرُونَ عَلَى أَرْتِكَابِها.

(آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (الصَّلَاة) (وآتُوا) (الزَّكَاة)

يَمْحَقُ \_ يُهْلِكُ المَالَ الذِي يَدْخُلُ فِيهِ الرِّبا.

(٢٧٧) - يَمْدَحُ الله تَعَالَى المُؤْمِنين المُصَدِّقِينَ بِمَا جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهمْ، المُقِيمِينَ الصَّـلاّةَ، وَعَامِلِي الصَّـالِحَاتِ وَالمُـزَكْينَ، وَيُخْبِرُ عَنْهُمْ أَنَّـهُ يَحْفَظُ لَهُمْ أَجْرَهُمْ، وَأَنَّهُمْ لَا خَوفٌ عَلَيهِمْ، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ عَلَى مَا فَاتَهُمْ فِي الدُّنيا.

(يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (الرُّبَا)

(٢٧٨) - يَأْمُو الله تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنينَ، المُصَدِّقِينَ بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ، بالتَّقْوى، فَيَقُولُ لَهُمْ: آتَّقُوا اللهَ وَآثْرُكُوا مَا لَكُمْ عِنْدَ النَّاسِ مِنَ الرِّبا (أيْ مَا يَزِيدُ عَلَى رُؤُوسِ أَمْوالِكُمْ) إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ حَقًّا بِمَا شَـرَّعَ اللَّهُ لَكُمْ

(أَمْوَالِكُمْ) (٢٧٩) ـ وَأَنْذَرَ اللَّهُ تَعَالَى الـذِينَ لاَ يَمْتَثِلُونَ لِأَمْرِهِ مِنْ تَـرْكِ مَا بَقِيَ مِنَ

مِن تُحْلِيلِ البَيْعِ ، وَتُحْرِيمِ الرِّبا، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

(١) الأيتان ٢٧٨ و٢٧٩ من سورة البقرة .

ٱلصَّكَ قَلَتُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ

الله يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّيُواْ وَيُرْبِي

كَفَّارٍأَثِيمٍ

ٱلصَّيٰلِحَنتِ وَأَقَامُو إِٱلصَّيَكُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُ مُرَأَجُرُهُمُ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

اللُّهُ إِنَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيَمِلُواْ

اللُّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن عَامَنُواْ اتَّـقُواْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ <u>وَ</u>ذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّاْ إِن كُنتُم

مُّوَّمِنِينَ

إِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ

ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَإِن تُبْتُمُّ فَلَكُمُ رُءُوسُ أَمُوَالِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ

وَلَاثُظُلَمُونَ

﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً فَنَظِرَةً اللهِ وَإِن كَانَ تُصَدِّقُواْ خَيْرٌ اللهِ اللهِ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوكَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

﴿ يَتَأَنُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ اْ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰۤ أَجَلِمُُسَ

وَلَايَبْخُسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ اللهِ اللهِ الْخَوْدِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْدُ ضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ الْحَادِيةُ الْمَادِيةُ أَن يُمِلَ

هُوَ فَلْيُحْدِلُ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ

وَٱسۡتَشۡمِدُواْشَمِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمۡ يَكُونَارَجُلَيۡنِ

الرَّبا عِنْدَ النَّاسِ ، بِحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ لَخُرُوجِهِمْ عَنِ الشَّرْعِ ، وَعَدَم خُضُوعِهِمْ لَهُ، فَإِنْ تَّابُوا فَلَهُمْ رُؤُوسُ الْمُوالِهِمْ بِدُونِ زِيَادَةٍ، لَا يَظْلِمُونَ بِوَضْع ِ شَيءٍ مِنْ رَأْسِ المَال ِ. حَرْبُ اللهِ ـ غَضَبُهُ وَآنْتِقَامُهُ مِمَّنْ يَأْكُلُ الرِّبا.

حَرْبُ اللهِ ــ عَصْبُهُ وَانْتِهَامُهُ مِمْنَ يَاكُلُ الرّبَا. حَرْبُ رَسُولِهِ ــ مُقَاوَمَتُهُ لَهُمْ بِاعْتِبارِهِمْ خَارِجِينَ عَنِ الإِسْلاَمِ . فَأَذْنُوا بِخَرْبِ ــ فَأَيْقَنُوا بِخَرْبِ.

(٢٨٠) - فَإِنْ كَانَ الْمَدِينُ مُعْسِراً لاَ يَجِدُ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَإِنَّ اللهَ يَامُرُ الدَّائِنَ يَظَرَتِهِ إلى حِينِ مَيْسَرَتِهِ ، وَتَمَكَّنِهِ مِنْ دَفْعِ مَا عَلَيهِ . وَإِنْ تَصَدَّقَ الدَّائِنُ عَلَى المَدِينِ المُعْسِرِ بِشَيءٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ ، كُلَّهِ ، فَذَك خَيْرُ لَهُ . وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرةٌ فِي الْحَثْ عَلَى تَنْفِيسٍ كُرْبَةِ الْمَكْرُوبِ وَالتَّجَاؤُذِ عَنِ الْمُعْسِرِ .

(٢٨١) - وَآحْدَرُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ ذَلِكَ اليَّوْمَ العَظِيمَ، يَوْمَ القِيَامَةِ المَّذِي تَتَفَرَّغُونَ فِيهِ مِنْ مَشَاغِلِكُمُ الجَسَدِيَّة وَالدُّنْيُويَّةِ التِي كَانَتْ تَصْرِفُكُمْ عَنْ رَبَّكُمْ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ الدُّنيا، وَيُجَازِي اللهُ كُلاً بِعَمَلِهِ، إِنْ خَيْراً فَخَيْراً، وَإِنْ شَرَاً فَشَراً، وَلاَ تُنْفَصُ نَفْسٌ مِنْ ثَوَابِها، وَلاَ يُزَادُ فِي عِقَابِهَا.

(يَا أَيُّها) (آمَنُوا) (إحْدَاهُما) (تَسْأَمُوا) (لِلشَّهَادَةِ) (تِجَارَةً)

(٢٨٢) - يُرْشِدُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ إِذَا تَعَامَلُوا بِمُعَامَلات مُؤَجَّلَةٍ فَإِنَّ عَلَيهِمْ أَنْ يَكْتُبُوهَا، لِيَكُونَ ذَلِكَ أَحْفَظَ لِمِشْدَارِهَا وَمِيقَاتِهَا، وَأَضْبَطَ لِلشَّهَادَةِ فِيها، وَلَيَكْتُبْ بَيْنَهُمْ كَاتِبٌ بِالقَسِطِ وَالحَقِّ (بِالعدْل)، وَلاَ يَجُرْ فِي كِتَابَتِهِ عَلَى أَحدٍ، وَلاَ يَكْتُبْ إِلاَ مَا آتَفَقُوا عَلَيهِ مِنْ دُونِ زِيَادَةٍ وَلاَ نَقْصَانٍ. وَعَلَى مَنْ يَعْرِفُ الكِتَابَةَ أَنْ لاَ يَمْتَنِعَ عَنِ الكِتَابَةِ إِذَا مَا سُسُلَ لَكَتَابَةً لِلنَّاس، وَلاَ ضَرَرَ عَلَيهِ فِي ذَلِكَ، فَكَمَا عَلَمَهُ اللهُ مَا لَمْ يَكُنْ

وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: (مَنْ كَتَمَ عِلْماً يَعْلَمُهُ أَلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ

يَعْلَمُ فَلْيَتَصَدُّقْ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ لَا يُحْسِنُ الكِتَابَةَ.

وَلْيُمْلِلِ الذِي عَلَيهِ الدَّيْنُ عَلَى الكَاتِبِ مُقِـرًا بِمَا فِي ذِمَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ، لِيَكُونَ إِمْلَالُهُ حُجَّةً عَلَيهِ تَحْفَظُهَا الكِتَابَةُ، وَلْيَتَّقِ اللهَ فِي ذَلِكَ، وَلاَ يَكْتُمْ مِنْهُ شَيْئاً وَلاَ يُنْقِصْ (لاَ يَبْخَسْ). أمَّا إذا كَانَ المَـدِينُ سَفِيهاً مَحْجُـوراً عَلَيهِ لِتَبْذِيرِهِ، أوْ كَانَ ضَعِيفاً أيْ صَغِيراً أوْ مَجْنُوناً، أوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُقَرِّر وَيُمْلِي عَلَى الكَاتِبِ لِعِيِّ أَوْ لِجَهْلٍ . . . فَلْيَتَـوَلُ ذَلِكَ وَلِيَّهُ بِالعَـدُل ِ . . . وَيُمْلِيَ عَلَى الكَاتِبِ لِعِيٍّ أَوْ لِجَهْلٍ . . . فَلْيَتَولُ ذَلِكَ وَلِيَّهُ بِالعَـدُل ِ .

وَآسْتَشْهِدُوا شَاهِدَيْنِ زِيَادَةً فِي الاسْتِيثَاقِ: رَجُلَينِ أَوْ رَجُلاً وآمْرأتينِ مِنَ الشَّهُودِ المُدُولِ اللَّينِ تَرْضَوْنَ شَهَادَتَهُمْ. وَإِذَا دُعِيَ الشَّهُودُ لِإَدَاءِ الشُّهَادَةِ فَعَلَيْهِمْ أَلاَ يَمْتَغُوا. وَيَحُثُ الله المُوْمِنِنَ عَلَى عَدَم إِهْمَالِ السَّهَادَةِ فَعَلَيْهِمْ أَلاَ يَمْتَغُوا. وَيَحُثُ الله المُوْمِنِنَ عَلَى عَدَم إِهْمَالِ الرَّتَابَةِ فِي الدَّين، صَغِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً، لأَنَّ ذَلِكَ أَعْدَلُ عِنْدَ اللهِ (أَقْسَطُ) وَأَثْبَتُ لِلشَّهَادَةِ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ حِينَ يَضَعُ خَطَّهُ عَلَى السَّنَدِ ثُمَّ يَرَاهُ فَيَذْكُرُ

وانبت لِلشهادة، فإن الشاهِلة حِين يضع حطه على السلدِ مم يراه فيد حر الشَّهادَة، وَهُوَ اقرَبُ إلى عَدَم الرِّبِهَ إِذْ تَرْجِعُونَ عِنْدَ التَّنَازُعِ إلى الكِتَابَةِ وَمَا جَاءَ فِيهَا. أمَّا إذا كَانَ البَيْعُ بِالحَاضِرِ يَداً بِيدٍ (تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا) فَلاَ بأسَ فِي تَرْكِ الكِتَابَةِ، لإِنْتِفَاءِ المَحْدُورِ فِي تَرْكِهَا. وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَلْحَقَ ضَرَرُ بَالكَاتِبِ أَوْ بِالشَّاهِدِ لِمَا يَقُومَانِ بِهِ. وَمَنْ يُخَالِفُ أَمْرَ اللهِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ مِنْ عَدَم إِيذَاءِ الكَاتِبِ وَالشَّاهِدِ فَإِنْ ذَلِكَ فِسْقُ وَخُرُوجٌ عَنْ شَرْعِ اللهِ. وَآتَقُوا الله وَرَاقِبُوهُ، والله يُعَلِّمُكُمْ وَاجِبَاتِكُمْ، وَيُرشِدُكُمْ إلى خَيْرِكُمْ، وَالله عليمً ولَيْمُلِلْ وَوَاقِبُوهُ، والله يُعَلِّمُكُمْ وَاجِبَاتِكُمْ، وَيُرشِدُكُمْ إلى خَيْرِكُمْ، وَالله عليمً ولَيْمُلِلْ وَلْيُمْلِلْ وَلْيُقِطْ لاَ يَبْخَسْ مِنْهُ - لاَ يُنْقِصْ مِنْهُ.

> لَا يَأْبُ ـ لَا يُمْتَنِعُ . لَا تَسْأَمُوا ـ لَا تَملُوا وَلَا تَضْجَرُوا . .

أَفْوَمُ للشَّهَادَةِ - أَنْبَتُ لَهَا وَأَعْونُ عَلَى أَدَائِها. أَدْنَى - أَقْرَبُ. أَذْنَى - أَقْرَبُ.

(فَرِهانٌ) (أَمَانَتُه) (الشَّهَادَةَ) (آثِمٌ)

وَلَمْ تَجِدُوا مَنْ يَكْتُبُ، أَوْ لَمْ تَجِدُوا أَدُواتِ الْكِتَابَةِ، فَلْيَكُنْ مَقَامَ الْكِتَابَةِ رَمْنُ يُسَلِّمُهُ المَدِينُ إلى صَاحِبِ الْحَقِّ، فَإِذَا وَثِقَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ فَلاَ بَأْسَ فِي الْأَ تَكْتُبُوا، أَوْ أَلَّا تُشْهِدُوا شَاهِدِينَ، وَلْيَتِّقِ الْمُوْمِنُ اللهَ رَبَّهُ، فَلاَ بَأْسَ فِي اللَّ تَكْتُبُوا الله الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ آثِمَ القَلْبِ، وَقَدِ آرْتَكَبَ إِثْماً وَذَنْباً. وَلَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيءً.

(٢٨٣) ـ فَإِنْ كُنْتُمْ مُسَافِرِينَ وَتَدايَنْتُمْ بِـدِينِ إِلَى أَجَلِ مُعَيَّنِ (مُسَمَّى)،

(السَّمَاوَاتِ)

(٢٨٤) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ أَنَّهُ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ

فَرَجُ لُّ وَامْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنهُ مَا الْأُخْرَىٰ وَلاَيَأْبَ إِحْدَنهُ مَا الْأُخْرَىٰ وَلاَيَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلاَتَسَعُمُواْ أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا

إِلَىٰٓ أَجَلِهِ- ذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشّهَدَةِ وَأَدْفَى أَلّا اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشّهَدَةِ وَأَدْفَى أَلّا اللّهِ وَأَدْفَى أَلّا اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّ

وَأَشْهِ دُوَاْ إِذَا تَبَايَعْتُ مُّولًا يُضَآرَّ كَاتِبُّ وَلَاشَهِ يَدُُّواِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَلَاشَهِ يَدُُّواِنِكُمُّ

وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُّ مُ

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ سَفَرٍ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مَّقُبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِى اَوْتُمِنَ اَمَنْتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُواْ الشَّهَكَدَةٌ وَمَن يَكِّتُمُها فَإِنَّهُ وَعَلَيْمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

ه لِلَّهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُواْ مَافِي ٓأَنفُسِكُمْ ﴿

أَوْتُخْ فُوهُ يُحَاسِبُكُم بِدِاللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى صُعُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ

وَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ عَوْالْمُؤْمِنُونَّ كُلُّ عَامَنَ ا بِاللهِ وَمَلَيْ كَنِهِ عَرَّكُنُهِ عَرُسُلِهِ عَ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُ لِهِ عَ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانك رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ إِلَا غُفْرَانك رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ إِل

اللهُ كَاللُّهُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مِا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا الْمُسَلِّتُ وَبَنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَا وَبَنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ نَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ال

فِيهِنَّ، لا شَرِيكَ لَهُ فِي شَيءٍ مِنْهُنَّ، وَأَنَّهُ مُطَّلِعُ عَلَى مَا فِيهِنَّ، لَا تَخْفَى عَلَيهِ السَّرَائِـرُ وَلَا الظَّوَاهِـرُ، وَأَنَّهُ سَيُحَـاسِبُ عِبَادَهُ عَلَى مَـا فَعَلُوهُ، وَمَا أَخْفَوْهُ فِي صُدُورِهِمْ، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، وَيُعَـذُّبُ مَنْ يَشَاءُ، وَهُــوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

#### (آمَنَ) (مَلَائكَتِهِ)

(٢٨٥) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَنَّهُ صَدَّقَ بِمَا جَاءَهُ مِنَ الوَحْي، وَآمَنَ بِمَا أَنْزِلَ إليهِ مِنْ رَبِّهِ. وَالمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ كَذَلِكَ بِوُجُودِ اللهِ وَحَدَانِيَةِ وَتَمَام حِكْمَتِه فِي نِظَام خَلِيقَتِه، وَيُؤْمِنُونَ بِوُجُودِ مَلائِكَتِه وَكُتُبِهِ وَرُسُلِه، وَيُصَدِّقُونَ بِجَميع الْأنبياءِ وَالرُّسُلِ وَالكُتُبِ المُنزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى المُرْسَلِينَ وَالأنبياءِ، لاَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرُّسُلِ وَالكُتب المُنزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى المُرْسَلِينَ وَالأنبياءِ، لاَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّسُلِ وَالأنبياءِ، وَيَعْتَقِدُونَ إلى سَبيلِ الخَيْرِ، وَإِنْ كَانَ وَيَعْتَقِدُونَ إلى سَبيلِ الخَيْرِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَنْسَخُ شَرِيعَةَ بَعْض بِإِذْنِ اللهِ. وَقَالُوا: سَمِغَنَا قَوْلَكَ يَا رَبُنَا بَعْمُهُمْ يَنْسَخُ شَرِيعَةَ بَعْض بِإِذْنِ اللهِ. وَقَالُوا: سَمِغَنَا قَوْلَكَ يَا رَبُنَا وَهُمْنَاهُ، وَآمَتَنَلْنَا لِلْعَملِ بِمُقْتَضَاهُ، نَسْالُكَ المَعْفِرَةَ وَالرَّحْمَةَ وَإليكَ نَحْنُ صَائِرُونَ.

غُفْرَانَكَ \_ نَسْأَلُكَ المَغْفِرَةَ.

#### (مَوْلاَنا) (الْكَافِرِينَ)

(٢٨٦) - لا يُكَلَّفُ اللهُ أَحَداً فَوْقَ طَاقَتِهِ، وَهَذَا مِنْ لُطْفِ اللهِ بِخَلْقِهِ. وَلِلْنَفْسِ مَا كَسَبَتْ مِنْ خَيْرٍ. وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ مِنْ شَرَّ، مِنْ قَوْلِ أَوْ وَلِلْنَفْسِ مَا كَسَبَتْ مِنْ شَرِّ، مِنْ قَوْلِ أَوْ وَلِلْنَّفِلِ. وَأَرْشَدَ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ إلى دُعَايْهِ وَاسْتِرْحَامِهِ، وَالضَّرَاعَةِ إليهِ، وَذَلِكُ بِأِنْ يَقُولُوا: رَبَّنا لا تُوَاخِذُنا إِنْ تَرَكْنا فَرْضَنَا وَنَحْنُ نَاسُونَ أَوْ أَرْتَكَبَّنَا مُحَرَّماً وَنَحْنُ نَاسُونَ أَوْ مُخْطِئُونَ، أَوْ عَنْ جَهْلِ بَوَجْهِهِ الشَّرْعِيِّ، رَبَّنا وَلا تُكَلِّفُ وَلا تُكَلِّفُنا مِنَ الأَعْمَالِ الشَّاقَةِ وَإِنْ أَطَقْنَاهَا، كَمَّا شَرَّعْتَهُ لِلأَمْمِ السَّالِفَةِ وَلا تُكَلِفُ مِنَ الْأَعْلَالِ وَالأَصَارِ، رَبَّنَا وَلا تُحَمَّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ مِنَ التَّكْلِيفِ وَالمُصَائِبِ وَالْبَلَاءِ، وَآعْفُ عَنَّا فِيمَا بَيْنَنا وَبَيْنَكَ، وَآغْفِرْ لَنَا فِيمَا بَيْنَا وَبَرْنَا وَلا تُعْفِيلُ اللهِ مِنَ التَّكْلِيفِ وَالْمَصَائِبِ وَالْبَلَاءِ، وَآعْفُ عَنَّا فِيمَا بَيْنَنا وَبَيْنَكَ، وَآغْفِرْ لَنَا فِيمَا بَيْنَا وَبَيْنَكَ، وَآغْفِرْ لَنَا فِيمَا بَيْنَا لَكَيْلا وَالْمَصَائِبِ وَالْبَلَاءِ، وَآعْفُ عَنَا فِيمَا بَيْنَنا وَبَيْنَكَ، وَآغْفِرْ لَنَا فِيمَا بَيْنَا وَمُولَانا، فَانْصُرْنا عَلَى القَوْمِ الذِينَ فَقَعْ مُسْتَقْبَلاً فِي ذَنْب، أَنْتَ وَلِينًا وَمُولَانا، فَانْصُرْنا عَلَى القَوْمِ الذِينَ كَفَرُوا بِكَ، وَجَحَدُوا دينك.

وُسْعَهَا ـ طَاقَتَها وَمَا تَقْدِرُ عَلَيهِ.

إصْراً - عِبْناً ثَقِيلًا وَهُوَ التَّكَالِيفُ الشَّاقَّةُ.

لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ . لَا قُدْرَةَ لَنَا عَلَى القِيَامِ بِهِ.



#### 🗘 الَّمَّ

ألِف. لام. مِيم.

(١) \_ وَتُقْرَأ مُقَطَّعَةً كُلُّ حَرُّفِ عَلَى حِدَةٍ.

سَبَقَتِ الإِشَارَةُ فِي تَفْسِيرِسُورَةِ البَقَرَةِ إلى شُرْح مَعَانِي الحُروفِ الوَارِدَةِ فِي أَوَائِلِ الشُّورِ، وَنَعُودُ فَنَقُولُ إِنَّهُ مِنَ الأَفْضَلِ أَنْ نَقُولَ: اللَّهُ أَعْلَمُ

(٢) ـ يُخْبِر اللهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ مُتَفَرِّدُ بِالأَلُوهِيَّةِ لِجَميع خَلْقِهِ، وَهُوَ الحَيُّ فِي نَفْسِهِ الذِي لَا يَمُوتُ أَبَداً، القَيِّمُ عَلَى أَمْرِ العَالَمِ، يُدَبِّرُهُ وَيُصَرِّفُهُ.

> الحَيُّ ـ الدَّائِمُ الحَيَاةِ بلا زَوَالٍ. القَيُّومُ - الدَّائِمُ القِيَامِ بِتَدْبيرِ خَلْقِهِ .

> > (الكِتَابَ) (التَّوْراة)

(٣) . وَهُوَ تَعَالَى الذِي أَنْزَلَ عَلَيكَ القُرْآنَ، يَا مُحَمَّدُ، مُشْتَمِلًا عَلَى

الحَقِّ فِي كُلِّ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ أَصُولِ الشَّرائِعِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا الكُتُبُ السَّابِقَةُ، وَمُصَدِّقاً لها. فَهِيَ تُصَدِّقُهُ بِمَا أُخْبَرَتْ عَنْهُ، وَبَشِّرَتْ بِهِ، مِنَ الوَعْدِ بِإِرْسَالِ مُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى، وَبِإِنْزالِ القُرْآنِ

عَلَيْهِ . وَهُوَيُصَدِّقُهَا لَإِنَّهُ وَافَقَ مَا أَخْبَرَتْ عَنْهُ . وَاللَّهَ هُوَ الذِي أَنْزَلَ التُّورَاةَ عَلَى مُوسَى، وَالإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى، عَلَيهِمَا السَّلامُ.

(٤) \_ وَقَدْ أَنْزَلَهُمَا اللَّهُ مِنْ قَبل هذا القُرآنِ لِهذايَةِ النَّاسِ إلى الحَقِّ، وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ الإِيمَانُ بِمُحَمَّدٍ وَرِسَالَتِهِ، حِينَ يُبْعَثُ. وَأَنْزَلَ الفُرْقَانَ ــ وَهُوَ مَا يُشْرَقُ بِهِ بَيْنَ الهُدَى والضَّلاَلَةِ، وَالحَقِّ وَالبَاطِل ، بِمَا يَذْكُرُهُ اللهُ مِنَ الحُجَجِ وَالبِّيِّنَاتِ القَاطِعَاتِ ـ (وَيَرَى بَعْضُ المُفَسِّرينَ أَنَّ المُرَادَ بالفَرْقَانِ (التَوْرَاةَ). ا نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بِأَنَّ بَدَبِهِ وَأَنْزَلَ ٱلتَّوْرَينةَ وَٱلْإنجيلَ

اللهُ لا إَلَهُ إِلَّهُ إِلَّاهُ وَٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ اللَّهُ لَا إِلَّاهُ وَٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ

اللهُ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَنِينٌ ذُواَنئِقَامِر

وَإِنَّ الذِينَ كَفَروا، وَجَحَدُوا بَآيَاتِ اللهِ النَّاطِقَةِ بِتَوْجِيدِهِ، وَتَنْزِيهِهِ عَمَّا لاَ يَلِيقُ بِعِزَّةِ جَلاَلِهِ، فَكَذَّبُوا بِالقُرْآنِ، ثُمَّ بِسَاثِرِ الكُتُبِ تَبْعاً لِذَلِكَ، وَأَنْكَرُوها، لَهُمْ عَذَابٌ شَديدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَاللهُ مَنيعٌ، عَزِيدُ الجَانِبِ، يَنْتَقِمُ مِمَّنْ جَحَدَ بِآيَاتِهِ، وَكَذَّبَ رَسُلَهُ.

الفُرْقَانَ ـ مَا يَفْـرُقُ بَيْنَ الحَقِّ وَالبَاطِلِ.

- (٥) ـ يُعْلِمُ اللهُ النَّاسَ أَنَّهُ عَلِيمٌ لاَ يَخْفَى عَليهِ شَيءٌ مِنْ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَأَنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَجَهْرَهُمْ، فَلاَ يَخْفَى عَلَيهِ حَالُ الصَّادِقِ فِي إيمَانِهِ، وَلاَ حَالُ الكَافِرِ، وَلاَ حَالُ المُنَافِق ِ
- (٦) وَاللهُ تَعَالَى هُوَ الذِي يَخْلُقُكُمْ فِي الأَرْحَامِ ، وَيَجْعَلُكُمْ عَلَى صُورٍ مُتَغَايِرَةٍ : مِنَ النَّطَفِ إلى العَلَقِ إلى المُضَغِ . . وَمِنْ ذَكَرِ وَائْنَى ، وَجَميل وَقبيح ، وَشَقيِّ وَسَعِيدٍ . . لَا إلهَ إلاَّ هُوَ، وَلاَ رَبَّ غَيْرُهُ، وَهُوَ الحَكِيمُ فِي الغَزِيرُ الذِي لاَ شَرِيكَ لَهُ ، المُتَفَرِّدُ بِالخَلْقِ وَالتَّصْوِيرِ ، وَهُوَ الحَكِيمُ فِي تَدْبيره . . . تَدْبيره .

(الْكِتَسَابَ) (آيَاتُ) (مُحْكَمَسَاتُ) (مُتَشَابِهَاتُ) (تَشَابِهَ اللهُ) (تَشَابَسَهُ) (الرَّاسِخُونَ) (آمَنًا) (أولُو) (الأَلْبَابِ)

(٧) - وَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الذِي أَنْزَلَ القُرآنَ عَلَى عَبْدِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَكَانَ مِنْ حِكْمَتِهِ اَنْ جَعَلَ مِنْهُ آیَاتٍ مُحْكَمَاتٍ مُحَدَّدَةَ المَعْنَى، بَیِّنَةَ المَقَاصِدِ، حِكْمَتِهِ اَنْ جَعَلَ مِنْهُ آیَاتٍ مُتَشَابِهَاتٍ، هِيَ الأَصْلُ وَإِلَيْهَا المَرْجِعُ (أُمُّ الْكِتَابِ). وَجَعَلَ مِنْهُ آیَاتٍ مُتَشَابِهَاتٍ، یَدِقُ فَهْمُ مَعْنَاهَا عَلَى كَثیرٍ مِنَ النَّاسِ، وَتَشْتَبِهُ عَلَى غَیْرِ الرَّاسِخِینَ فِي العَلْم. العلم المعلم مَعْنَاها عَلَى كثیرٍ مِنَ النَّاسِ، وَتَشْتَبِهُ عَلَى غَیْرِ الرَّاسِخِینَ فِي العَلْم.

فَيَاخُذُونَ المُتَشَابِهَ الذِي يَسْتَطِعُونَ تَحْرِيفَهُ لِيَسْتَخْدِمُوهُ فِي الوُصُولِ إلى أَغْراضِهِم الفَاسِدَةِ مِنْ إضْلَالِ النَّاسِ لاحْتِمَالِ لَفْظِهِ لِمَا يَصْرِفُونَهُ إِلَيْهِ. أمَّا المُحْكَمُ فَإِنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ الإِفَادَةَ مِنْهُ لأَنَّهُ دَامِغُ لَهُمْ، وَحُجَّةً عَلَيهِمْ.

أَمَّا الذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ عَنِ الحَقِّ، فَإِنَّهُمْ يَتَبِعُونَ المُتَشَابِهَ رَغْبَةً مِنْهُمْ فِي إِثَارَةِ الفَتَنَةِ، وَيَسْتَعِينُونَ فِي ذَلِكَ بِمَا فِي غَرَاثِرِ النَّاسِ وَطِبَاعِهِمْ مِنْ شَكُ فِيمَا لَمْ يَصِلْ إليهِ عِلْمُهُمْ، وَلاَ يَنَالُهُ حِسَّهُمْ. كَالإحْيَاءِ بَعْدَ المَوْتِ، وَجَميع شُؤُونِ العَالَم الآخر. وَيَاخُذُونَ المُتَشَابِهَ عَلَى ظَاهِرِهِ دُونَ نَظْرِ إلى المُحْكَم ، وَيَرْجِعُونَ فِي تَفْسِيرِ المُحْكَم إلى أهْوَائِهِمْ، وَتَقَالِيدِهِمْ، لاَ إلى الأصْل المُحْكَم الذِي بُنِي عَلَيهِ الاعْتِقَادُ.

( إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي النَّدَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِ

(أَ) هُوَالَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِكَيْفَ يَشَآءُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيدُ ٱلْحَكِيمُ

(﴿ هُو الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكُ الْكِنْبَ مِنْهُ عَالَيْكُ الْكِنْبَ مِنْهُ وَالَّذِي الْمَا الَّذِينَ فِي وَالْحَرْمُ مَسَلَيْهِ هَنْ أَمْ اللَّذِينَ فِي وَالْحَرْمُ مَسَلَيْهِ هَنْ أَمْ اللَّذِينَ فِي وَالْحَرْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

وَتَاوِيلُ المُتَشَابِهِ مِنَ القُرَآنِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالسَّرَاسِخُونَ فِي العِلْمِ، المُتَمَكُّنُونَ مِنْهُ.

(وَقَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ المُتَقَدِّمِينَ: إِنَّ المَفْهُومَ مِنْ هَــٰذِهِ الآيَّةِ: أَنَّه لَا يَعْلَمُ تَفْسِيرَ المُتَشَابِهِ إِلَّا اللهُ. أَمَّا الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ فَعِبَارَةٌ مُسْتَأَنَفَةٌ). وَهُولِاءِ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمَ يَرُدُّونَ المُتَشَابِةِ إِلَى المُحْكَمِ، وَيُؤْمِنُونَ بِهَذَا وَهَذَا عَلَى أَنَّهُ حَقَّ وَصِدْقٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَلَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ مُحْكَمِ اللهُ المُرَانِ وَمُتَشَابِهِهِ.

القُرَآنِ وَمُتَشَابِهِهِ. القُرَآنِ وَمُتَشَابِهِهِ. وَلاَ يَعْقِلُ ذَلِكَ وَلاَ يَفْهَمُهُ إِلّا أَصْحَابُ العُقُولِ السَّلِيمَةِ التِي لاَ تَخْضَعُ لِتَاثِيرِ الهَوَى وَالشَّهَواتِ.

وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَسِنِ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ فَقَالَ عَنْهُمْ: (مَنْ بَرَّتْ يَمِينُهُ، وَمَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَفَرْجُهُ، فَذَلِكَ مِنَ يَمِينُهُ، وَمَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَفَرْجُهُ، فَذَلِكَ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ) (أَخْرَجَهُ آبْنُ أَبِي حَاتِم).

(٨) - وَهَوُلاَءِ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ، مَعَ إِيمَانِهِمْ بِالمُتَشَابِهِ، فَإِنَّهُمْ يَسْأَلُونَ اللهَ أَنْ يَجْفَطُهُمْ مِنَ الزَّيْعَ بَعْدَ الهِدَايَةِ، وَأَنْ يَهَبَهُم النَّبَاتَ عَلَى مَعْرِفَةِ الحَقِيقَةِ، وَالاَسْتِقَامَةَ عَلَى الطَّرِيقَةِ، وَيَقُولُونَ: رَبَّنا لا تُحِلْ قُلُوبَنا عَنِ الهُدَى بَعْدَ أَنْ أَقَمْتَها عَلَيْهِ، وَآمْنَحْنَا مِنْ عِنْدِكَ رَحْمَةً تُثَبِّتُ بِهَا قُلُوبَنا، وَتَزِيدُنا بِهَا إِيمَاناً وَيَقِيناً، إِنَّكَ يَا رَبِّ أَنْتَ المُعْطِي الوَهَابُ. الوَهَابُ. الوَهَابُ اللَّهُ الْمَعْلِي الوَهُ الوَالْمَا الْوَالْمَانَا وَيَقِيناً اللَّهُ الْمَعْلِي الوَهَابُ اللَّهِ الْمَعْلِي الوَقَالَةِ الْمَعْلِي الوَقَالَةِ الْمَعْلِي الْمُعْلِي الوَهُابُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلِي الوَالْمَانَا وَيَقِيناً اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

لاً تُزِغُ قُلُوبَنا - لاَ تُمِلْها عَنِ الحَقِّ وَالهُدَى.

(٩) - وَيُتَابِعُ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ دُعَاءَهُمْ قَائِلِينَ: يَا رَبِّ إِنَّكَ سَتَجْمَعُ النَّاسَ لِلْجَزاءِ، يَوْمَ المَعَادِ اللَّذِي لَا رَيْبَ فِي أَنَّهُ وَاقِعُ وَآتِ، وَتَفْصِلُ بَيْنَهُمْ، وَتَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيما آخْتَلَفُوا فِيهِ، وَتَجْزِي كُلًا مِنْهُمْ عَلَى عَمَلِهِ، وَإِنَّكَ يَا رَبِ لَا تُخْلِفُ المِيعَادَ.

#### (أَمْوَالُهُمْ) (أَوْلاَدُهُمْ) (أُولَئِكَ)

(١٠) - إِنَّ الذِينَ كَفَروا بِاللهِ، وَبِآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ، وَجَحَدُوا مَا عَرَفُوهُ مِنْ نُبُوَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ ، لَنْ تُفِيدَهُمْ شَيْئاً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ أَمُوالُهُمْ (التِي يَبْدَلُونَهَا فِي جَلْبِ المَنَافِع ، وَدَفْع المَضَارُ) وَلاَ أَوْلاَدُهُمُ (الذِينَ يَتَنَاصَرُونَ بِهِمْ فِي جَلْبِ المَنَافِع ، وَدَفْع المَضَارُ) وَلاَ أَوْلاَدُهُمُ (الذِينَ يَتَنَاصَرُونَ بِهِمْ فِي الدُّنيا)، وَسَيَكُونُونَ حَطَباً تُوقَدُ بِهِ جَهَنَّمُ.

﴿ رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُو بَنَا بِعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبّ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ

﴿ رَبَّنَ آ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادُ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَنَ تُغَنِّخِ كَا عَنْهُمُ الْمُؤْلُواْ لَنَ تُغَنِّخِ كَا عَنْهُمُ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلُولُونُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّا الللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللْمُنْ ال

### الله كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ

مِن قَرَّلِهِمَّ كَذَّبُواْ بِعَايَنَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٍّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ﴿ ٱلْعِقَابِ

#### 

#### (آل فِرْعَوْنَ) (بِآيَاتِنَا)

(۱۱) ـ وَسَيَكُونُ حَالُ هَوُلاَءِ المُكَذِّبِينَ وَشَائُهُمْ (دَائِهُمْ) مِثْلَ حَالِ قَوْمِ فِرْعَوْنَ (آل ِ فِرْعَونَ)، وَمَنْ قَبْلَهُمْ مِمَّنْ كَذَّبُوا الرُّسُلَ فِيمَا جَاؤُوهُمْ بِهِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَعَاقَبَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ، وَبِمَا آرْتَكَبُوهُ مِنْ كُفْرٍ وَآثَامٍ، واللهُ

شَدِيدُ العَدَابِ الِيمَهُ، لَا يَمْتَنِعُ عليهِ أَحَدُ مِنْ خَلْقِهِ. الدَّالُ ـ العَادَةُ وَالحَالُ.

آل ِ فِرعَوْنَ \_ قَوْم فِرْعَوْنَ .

أَخَذَهُمْ \_ عَاقَبَهُمْ وَاهْلَكُهُمْ .

(١٣) ـ قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلْكَافِرِينَ ـ وَهُمْ هُنَا اليَهُـودُ ـ: إِنَّهُمْ سَيُغْلَبُونَ فِي الدُّنيا وَيُحْشَرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيُسَاقُـونَ إلى جَهَنَّمَ، لِتَكُونَ لَهُمْ مَهْـداً وَفِرَاشاً، وَبِشْسَ ذَلِكَ المَهْدُ وَالفِرَاشُ.

(هَذِهِ الآيةُ نَزَلَتْ فِي يَهُودِ بَنِي قَيْنُقَاعٍ. فَبَعْدَ أَنْ نَصَرَ اللهُ المُسْلِمِينَ يَوْمَ بَدْرٍ، جَمَعَ الرَّسُولُ ﷺ يَهُودَ المَدِينةِ، وَقَالَ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ اليَهُودِ أَسْلِمُوا قَبْلُ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللهُ بِمَا أَصَابَ بِهِ قُرَيْشاً.

فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ لَا يَغُرَّنُكَ مِنْ نَفْسِكَ أَنَكَ فَتَلْتَ نَفَراً مِنْ قُرَيش لَا يَعْرِفُونَ القِتَالَ، إِنَّكَ وَاللهِ لَوْ قَاتَلْنَنَا لَعَرَفْتَ أَنَّا نَحْنُ النَّاسُ، وَأَنَّكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلَنَا. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ والتي بَعْدَهَا، وَقَدْ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ فَقَتَلَ المُسْلِمُونَ بَنِي قُرَيْظَةً، وَأَجْلُوا بَنِي النَّضِيرِ وَبَنِي قَيْنُقَاع، وَقَدْحُوا جَيْبَرَ).

المِهَادُ - الفِرَاشُ .

#### (آبَةُ) (تُقَاتِلُ) (الأبْصَارِ)

(١٣) - ثُمُّ حَذَّرَهُمُ اللهُ تَعَالَى وَانْذَرَهُمْ بَالاً يَغْتَرُوا بِكَثْرَةِ العَدْدِ وَالعُدَّةِ، فَلَهُمْ فِيمَا يُشَاهِدُونَهُ عِبْرَةً. فَامَرَ رَسُولَهُ بِانْ يَقُولَ لليَهُودِ الذِينَ قَالُوا لَهُ مَا قَالُوا: إِنَّ اللهَ مُعِزَّ دِينَهُ، وَنَاصِرُ رَسُولَهُ، وَإِنَّ الدَّلِيلَ عَلَى ذَلِكَ مَا أَظْهَرَهُ اللهُ يَوْمَ بَدْرٍ، إِذِ التَقَتْ فِتَتَانِ فِي سَاحَةِ الحَرْبِ فِئةٌ مُوْمِنَةٌ تُفَاتِلُ فِي سَبِلِ إعلاءِ كَلِمَةِ اللهِ، وَنَصْرِ دِينهِ، (وَهُمُ المُسْلِمُونَ)، وَفِتَةُ أَخْرَي سَبِلِ إعلاءِ كَلِمَةِ اللهِ، وَنَصْرِ دِينهِ، (وَهُمُ المُسْلِمُونَ)، وَفِتَةُ أَخْرَي كَافِرَةٌ (وَهُمْ مُشْرِكُو قُرَيشٍ). وَقَدْ أَرَى اللهُ تَعَالَى المُشْرِكِينَ المُسْلِمِينَ فَي مِثْلَى عَدَدِ المُشْرِكِينَ (أَيْ قَرِيبًا مِنْ الْفَي مُقَاتِل) بِصُورَةٍ جَلِيَّةٍ فِي مِثْلَى عَدَدِ المُشْرِكِينَ (أَيْ قَرِيبًا مِنْ الْفَي مُقَاتِل) بِصُورَةٍ جَلِيَّةٍ وَاضِحَةٍ، وَهُمْ إِنَّمَا كَانُوا فِي الحقِيقَةِ ثَلاَثَمِنَةٍ وَسَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، وَكَانَ وَاضِحَةٍ، وَهُمْ إِنَّما كَانُوا فِي الحقِيقَةِ ثَلاَثَمِنَةٍ وَسَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، وَكَانَ ذَلِكَ إِضَعَافًا لِقُلُوبِ المُشْرِكِينَ، وَلِيَهَابُوا المُسْلِمِينَ، وَلِيَعْبُنُوا عَنْ ذَلِكَ إِضَعَافًا لِقُلُوبِ المُشْرِكِينَ، وَلِيَهَابُوا المُسْلِمِينَ، وَلِيَجْبُنُوا عَنْ

الله عَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ

الْتَقَتَّ فِئَةُ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يَرُوْنَهُم مِثْلَيْهِ مَرَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاأَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً يَشَاأَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً يَدُ وَلِى الْأَبْصَدِ لَعَبْرَةً .. لَعظَةً وَدَلاَلَةً .

قِتَالِهِمْ، وَكَانَ ذَلِكَ مَلَداً مِنَ اللهِ، كَمَا أَمَدُّهُمْ بِالْمَلَاثِكَةِ. وَقَدْ أَرَى اللهَ المُسْلِمِينَ المُشْرِكِينَ قَلِيلِي العَدَدِ لِيَجْتَرِئُوا عَلَيهِمْ. وَدَارَتِ المَعْرَكَةُ فَانْتَصَرَ جُنْدُ اللهِ، وَأَعَزَّ اللهُ دِينَهُ، وَقُتِلَ رُؤُوسُ الكُفْرِ. وَفِي ذَلِكَ عِبْرَةٌ لأولِي البَصَائِرِ لِيَهْتَدُوا إلى حِكَم اللهِ وَأَفْعَالِهِ وَقَدَرِهِ الْجَادِي بِنَصْرِ عِبَادِهِ المُوْمِنِينَ الذِينَ يَمْتَثِلُون لِمَا أَوْصَاهُمْ بِهِ رَبُّهُمْ بِقَدَرِهِ الْجَادِي بِنَصْرِ عِبَادِهِ المُوْمِنِينَ الذِينَ يَمْتَثِلُون لِمَا أَوْصَاهُمْ بِهِ رَبُّهُمْ بِقَدَرِهِ

### (الشُّهَوَاتِ) (وَالْقَنَاطِيرِ) (والْأَنْعَامِ) (مَتَاعُ) (الْحَيَاةِ) (المَآبِ)

طَاقَتِهمْ، فَيُقَاتِلُونَ ثَابِتِينَ وَاثْقِينَ بِنَصْرِ اللهِ.

(18) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَهُ فَطَرَ النَّاسَ عَلَى حُبُّ الشَّهَواتِ فِي هَذِهِ الحَيْاةِ الدُّنيَا وَالْبَنينَ، وَالأَمْوَالِ وَالْخَيْلِ وَالاَنْعَامِ وَالحَرْث، وَهِيَ زَهْرَةُ الحَيَاةِ الدُّنيا الفَانِيَة، وَزِينَتُهَا الزَّائِلَةُ، وَهِيَ لاَ تُقَاسُ بِمَا آدَّخَرَهُ اللهُ لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ فِي الاَخِرَةِ، وَعِنْدَ اللهِ حُسْنُ الصَّالِحِينَ فِي الاَخِرَةِ، وَعِنْدَهُ حُسْنُ النُّوابِ. وَعِنْدَهُ حُسْنُ النُّوابِ. الشَّهْوَةُ - رَعْبَةُ النَّفْسِ.

المُسَوَّمةِ - المُطْلَقَةِ لِتَرْعَى فِي أَرْضِ اللهِ، أَوِ المُعَلَّمَةِ. المَآبِ - المَرْجِعِ . المُقَنَّطَرَة - المُضَاعَفَةِ أو المُحْكَمَةِ ، المُحَطَّنَةِ .

نظرة \_ المصاحب أو المحمدة المحسد

#### (جَنَّاتَ) (الأَنْهَارُ) (خَالِدِينَ) (وَأَزْوَاجُ) (وَرِضُوانَ) (١٥) ـ قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلنَّاسِ اترُيدُونَ أَنْ أُخْبِرَكُمْ بِخَيْرِ مِمَّا زُيِّنَ للنَّاسَ

فِي الحَيَاةِ الدُّنيا مِنْ نَعِيمِها الزَّائِلِ ؟ هُوَ مَا اَعَدَّهُ اللهُ تَّعَالَى لِلْمُتَّقِينَ مِنْ عِبَادِهِ، اللهِ اللهِ الْمُتَّقِينَ مِنْ الْمِسْاتِ اللهِ اللهُ ال

وَاللَّهَ بَصِيرٌ بِالعِبَادِ، يُعْطِي كُلِّ وَاحِدٍ بِحَسَبِ مَا يَسْتَحِقُّ مِنَ العَطَاءِ.

الرَّضُوانُ ـ الرَّضَا. التَّهُ مِن الدُّنَّ الهُنَّةِ

التَّقْوى - الإِخْبَاتُ للهِ .

النّسكة والبّنين والقَنطير النِسكة والبّنين والقنطير المُقَنظرة مِن الذَّهب والفِضكة والخيل المُسوَّمة والأنعكم والخيل المُسوَّمة متكعُ الْحيوة الدُّنياً واللَّه عندهُ رحسن المُعاب

ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا

عِندَرَبّهِ مُرجَنَّاتُ تُجَرِيمِنْ

تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ خَلِدِينَ فِيهَا

وَأَذُواجٌ مُّطَهَّكَرَةٌ وَرِضَوَاتُ

مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا

بآلعيبكاد

### اللَّهُ مِن يَقُولُونَ رَبِّنَ إِنَّنَا ءَامَنَا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فَأُغَفِرُكَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

(۱۱) الصّكبرِينَ وَالصّكدِقِينَ وَالْقَدنِتِينَ وَالْمُدفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفرِينَ بِالْأَسْحَارِ

( شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ رُلاَ إِللهَ إِلَاهُو وَالْمَلَتَ عِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَابِمَا بِالْقِسْطِ لَا إِللهَ إِلَاهُوا لَعَيْهِ نَ الْحَكِيمُ

#### (آمَنًا)

(١٦) - وَعِبَادُ اللهِ المُتَقُونَ الذِينَ يَسْتَحِقُونَ نَعِيمَ الآخِرَةِ، وَرِضُوانَ اللهِ، هُمُ الذِينَ تَتَاثَّرُ قُلُوبُهُمْ بِشَمَراتِ إِيمَانِهِمْ فَتَفِيضُ السِنتُهُمْ بِالاعْتِرافِ بِهِذَا الإِيمَانِ حِينَ الدَّعَاءِ وَالاَبْتِهَالِ إلى اللهِ فَيَقُولُونَ: رَبَّنا إنَّنا آمَنَّا بِكَ، وَيُكْتَبِكَ، وَيَرُسُلِكَ، فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنا، وَآمْحُها بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ، وَيَكْتَبِكَ، عَذَا عَذَابَ النَّار، إنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

#### (الصَّابِرِينَ) (والصَّادِقِينَ) (والْقانِتِينَ)

(١٧) - وَهؤلاءِ العِبَادُ المُتَقُونَ هُمُ: الصَّابِرُونَ عَلَى قِيَامِهِمْ بِطَاعَةِ رَبِّهِمْ، وَتَرْكِ مُحَرَّمَاتِهِ، وَهُمُ الصَّادِقُونَ فِيمَا أُخْبِرُوا بِهِ مِنْ إِيمَانِهِمْ بِمَا النَّوْمُوا بِهِ مِنَ الاَعْمَالِ الشَّاقَةِ، والمُلْتَزِمُونَ بِطَاعَةِ اللهِ، وَالخُضُوعِ لَهُ (القَانِتُونَ)، وَهُمُ المُنْفِقُونَ مِنْ أَمُوالِهِمْ فِي جَمِيعِ مَا أَمِرُوا بِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ، وَهُمُ المُسْتَغْفِرُونَ الطَّاعَاتِ، وَهُمُ المُسْتَغْفِرُونَ رَبِّهُمْ فِي الْحَاجَاتِ، وَهُمُ المُسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ فِي أَوْقَاتِ السَّحَرِ، حِينَما يَكُونُ النَّاسُ نَاتِمِينَ. وَجَاءَ فِي الصَّحِيثِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَشْتُحْ قَالَ: (يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كُلُ اللّهُ اللّهِ اللّخِيرِ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ النَّالِ الْأَخِيرِ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ لَيْلُ اللّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلْثُ اللّهُلِ الأَخِيرِ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ لَيْلُ اللّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلْكُ اللّهُلِ الأَخِيرِ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيهِ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَاشْتَجِيبَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاغْفِرَ لَهُ؟)

#### (والْمَلَائِكَةُ) (وَأُولُو) (قَائِماً)

(١٨) - يُبِيَّنُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ الوَاحِدُ الأَحَدُ، الذِي لَا إِلهَ إِلاَّ هُو، وَأَنَّهُ قَائِمُ عَلَى شُؤونِ خَلْقِهِ بِالعَدْلِ، وَقَدْ أَقَامَ الدَّلَائِلَ عَلَى ذَلِكَ فِي الأَنْفُسِ وَالْأَفَاقِ. وَفِي إِنْزالِ التَّشْرِيعَاتِ النَّاطِقَةِ بِذَلِكَ. وَأَخْبَرَ المَلاَئِكَةُ الرُّسُلَ بِهَذَا، وَشَهِدُوا بِهِ شَهَادَةً مُؤيَّدَةً بِعِلْم ضَرُودِيَّ - وَهُوَ عِنْدَ الأَنْبِياءِ أَقُوى بِهَذَا، وَشَهِدُوا بِهِ شَهَادَةً مُؤيَّدةً بِعِلْم أَخْبَرُوا بِذَلِكَ وَبَيْنُوهُ، وَشَهِدُوا بِهِ شَهَادَةً مَقْرُونَةً بِالدَّلائِل وَالحُمْجِجِ ، لأَنَّ العَالِمَ بِالشَّيءِ لاَ تُعْوِزُهُ الحُجَجَ عَلَيهِ .

وَقَوَامَةُ اللهِ فِي تَدْبِيرِ هَذَا الكَوْنِ، وَأَمُورِ الخَلْقِ، تَتَّصِفُ دَائِماً بِصِفَةِ العَدْلِ (قَائِماً بالقِسُطِ). وَجَعَلَ اللهُ تَعَالَى سُنَنَ الخَلْقِ قَائِماً عَلَى أَسُسَنَ الخَلْقِ قَائِماً عَلَى أَسُس العَدْلِ (لاَ أَسُاسِ العَدْلِ . ثُمَّ أَكَّدَ تَعَالَى كَوْنَهُ مُنْفَرِداً بِالأَلُوهِيَّةِ، وَقَائِماً بِالعَدْلِ (لاَ إِلاَّ هُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ).

وَقَالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ : (يُجَاءُ بِصَاحِبها ـ أَيْ بِمَنْ شَهِدَ بِمَا شَهِدَ اللهُ تَعَالَى بِهِ ـ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : عَبْدِي عَهِدَ إِلَيَّ وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ

إِنَّ اَلَّذِينَ عِندَ اللَّهِ اَلْإِسْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ اللْ

ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

وَفَى بِالعَهْدِ، أَدْخِلُوا عَبْدِي الجَنَّةَ) (رَوَاهُ الطُّبَرَانِيُّ).

#### (الإسْلام) (الكِتَابَ) (بِآيَاتِ)

(١٩) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ لاَ يَقْبَلُ دِيناً مِنْ أَحَدِ غَيْرَ دَينِ الإِسْلامِ . وَالإِسْلامُ هُوَ الاسْتِسْلامُ الكَامِلُ للهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكُ لَهُ، وَآتَبَاعُ الرَّسُلِ فِيمَ اللهُ بِهِ فِي كُلُ حِينٍ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدُ عَلَى اللهُ وَمَن لَقِي اللهَ بَعْدَ بِعْنَةِ مُحَمَّدٍ عَلَى غَيْرِ شَرِيعَتِهِ فَلا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا جَاء بِهِ، وَجَاءَتِ الرَّسُلُ اقْوَامَهُمْ مِنْ الْهُلِ الكِتَابِ، يَطْلُبُونَ مِنْهُمُ آتَبَاعَ سَبيلِ اللهِ هذا، وَيَحْتُونَهُمْ عَلَى تَوْحِيدِ اللهِ وَلكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَخَرَجُوا عِنِ الإسلام الذِي جَاءَهُمْ بِهِ الأَنْبِياء، وَتَفَرَّقُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَخَرَجُوا عِنِ الإسلام الذِي جَاءَهُمْ بِهِ الأَنْبِياء، وَتَفَرَّقُوا الْمِيعَا وَطَوَائِفَ مُتَناحِرةً مُتَقَاتِلَةً . وَلَمْ يَكُنْ سَبَبُ ذَلِكَ الاَخْتِلافِ جَهْلاً بِحَقِيقَةِ الدِّينِ، فَالدِّينُ وَاحِدُ لا مَجَالَ لِللاَحْتِلافِ فِيهِ، وَلكِنَّهُمُ آخْتَلَفُوا آغِتِداءً وَظُلُما وَبَعْيا وَاحِدُ لا مَجَالَ لِللاَحْتِلافِ فِيهِ، وَلكِنَّهُمُ آخْتَلَفُوا آغِتِداءً وَظُلُما وَبَعْيا وَاحِدُ لا مَجَالَ لِللاَحْتِلافِ فِيهِ، وَلكِنَّهُمُ آخْتَلَفُوا آغِتِداءً وَظُلُما وَبَعْي وَاحِدُ لا مَجَالَ لِللاَحْتِلافِ فِيهِ، وَلكِنَّهُمُ آخْتَلَفُوا آغِتِداءً وَظُلُما وَبَعْي وَلَكِ الاَحْتِلافِ جَهْلًا بِحَقِيقَةِ الدِينَ تَجَاوَدُوا الحُدُودَ وَلَوْلا بَعْنِهُمْ وَنَصُرُهُم مَذْهُما على مَذْهَب ، وَتَضْلِيلُهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ بِتَفْسِيرِ وَلُولًا بَعْنِهُ أَوْ تَحْرِيفُهُ ، لَمَا حَدَثَ فَصُوسِ الدِّينِ بِالرَّاي وَالهَوى، وَتَأُوبِلُ بَعْضِهِ أَوْ تَحْرِيفُهُ ، لَمَا حَدَثَ فَرَجُوالْ الاَخْتِلافُ .

وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللهِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجوبِ الاعْتِصَامِ بِالدَّينِ وَوَحْدَتِهِ، فَإِنَّ اللهَ يُجازِيهِ عَلَى مَا آجْتَرَحَ مِنَ السَّيِّئاتِ، واللهُ سَريعُ الحِسَابِ. أُولُو العِلْمِ \_ أَهُلُ البُّرْهَانِ الفَادِرُونَ عَلَى الإِقْنَاعِ ِ.

بِالقِسْطِ ـ بِالعَدْلِ . بَغْياً - أَعْتِدَاءً وَتَجَاوُزاً لِلْحُدُودِ .

بهي - الطَّاعَةَ وَاللَّهْ اللَّهِ مَا اللَّهِ ، أَوِ المِلَّةَ . الدِّينَ ـ الطَّاعَةَ وَالانْقِيَادَ للهِ ، أَوِ المِلَّةَ .

### (الْكِتَابَ) (وَالْأُمِّيِّنَ) (أَأَسْلَمْتُمْ) (الْبَلاغُ)

(٢٠) - فَإِنْ جَادَلَكَ أَهْلُ الكِتَسَابِ أَوْ غَيْرُهُمْ (حَاجُوكَ) يَا مُحَمَّدُ فِي التَّوْحِيدِ، بَعْدَ أَنْ إَقَمْتَ لَهُمُ البَّيْنَاتِ وَالبَراهِينَ، وَبَعْدَ أَنْ جِئْتَهُمْ بِالْحَقِّ، فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّنِي أَخْلَصْتُ عِبَادَتِي للهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَلا نِدً، وَلاَ وَلاَ وَلَا وَلاَ وَلَا وَلَا مُنْ إِنْ اللهِ عَرْبِ) أَأْسُلُمْتُمُ وَآمَنتُمْ وَآمَنتُمْ وَاللّهُ عَلى نَبِيهِ ، كَمَا أَسْلَمْتُ أَنا؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ آهَتَهُ وَاللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا لاَحْرِي اللّهِ مَرْجِعُهُمْ ، وَآثَوُوا البَقَاءَ عَلَى مَا لاَحْرِي وَالرَّشَادِ، وَإِنْ رَفَضُوا الدُّخُولَ فِي الإِسْلامِ ، وَآثَوُوا البَقَاءَ عَلَى مَا لَحُولِ فِي الإِسْلامِ ، وَآثَوُوا البَقَاءَ عَلَى مَا هُمْ عَلِيهِ ، فَانْتُ مُكَلِّفُ بَبِلاغِهِمْ وَدَعُوتِهِمْ ، وَإِلَى اللهِ مَرْجِعُهُمْ ، وَعَلِيهِ

حِسَابُهُم، وَالله عَليمٌ بِمَنْ يَسْتَحِقُّ الهذايَةَ، مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الضَّلَالَ.

﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجَهِى لِللَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواُ اللَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواُ الْمُتَعَنَّ مَا الْمُتَكَمَّ فَإِنْ اَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَ دَوَاً فَقَدِ اهْتَ دَوَاً وَ إِنْ مَا عَلَيْكَ الْمُلَاثُمُّ وَالْمَا عَلَيْكَ الْمُلَكُمُ

وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ

الله إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَمَتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِعَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِعَيْرِحَقِّ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِن النَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ النَّاسِ فَبَشِّرُهُم مِبِعَذَابٍ

الله أُوْلَتِهِكَ أَلَّذِينَ حَبِطَتُ أَوْلَتِهِكَ أَلَّذِينَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِ الدُّنْيَكَ وَ الدُّنْيَكَ وَ الدُّنْيَكَ وَ الدُّنْيَكَ وَ الدُّنْيَكَ وَ الدُّنْيَكِ وَ الدُّنْيَكِ وَ الدُّنْيَكِ وَ الدُّنْيَكِ وَ الدُّنْيَكِ وَ الدُّنْ الدُّمْ وَ الدُّنْ الدُّنْ وَ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ وَ الدُّنْ الدُّنِيكِ وَ الدُّنْ الْمُؤْمِنِ الدُّنِيلُ الدُّنِيلُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الدُّنِيلُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُومُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُومُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِيِيُولِيُونِ الْمُوامِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِي ا

( الْهَ تَرَابِلَ الذِيكَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ اللهِ اللهُ الل

#### (بآبات) (النّبيّينَ)

(٢١) ـ يَـذُمُ اللهُ تَعَالَى أَهْـلَ الكِتَابِ الـذِينَ آرْتَكَبُوا المَـآثِمَ وَالمَحَارِمَ بِكُفْرِهِمْ بِاللهِ وَآيَاتِهِ، وَقَتَلُوا الأنبِياءَ وَالصَّالِحِينَ الـذِينَ يَدْعُونَ إلى اللهِ وَإلى آتَبَاعِ الحَقُّ. وَالمَقْصُودُونَ فِيهِذِهِ الآيةِ هُمُ اليَهُودُ بَنُو إسْرَائيـلَ، اللهِ الذِينَ قَتَلُوا عَدَدًا مِنْ أَنْبِياءِ اللهِ فِي يَوْم وَاحِدٍ آسْتِكْباراً، فَعَاقَبَهُمُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ بالذَّلَةِ وَالصَّغَارِ فِي الدُّنيا، وَبَشَّرَهُمْ بِعَذَابِ اليم مُهِينٍ فِي الرَّحِرةِ، لأَنْ هذا هُوَجَزَاءُ جُرْمِهمْ وَصَنِيعِهمْ.

#### (أُولَئِكَ) (أَعْمَالُهُمْ) (نَاصِرِينَ)

(٢٢) - قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأبي عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ : (يَا أَبَا عُبَيْدَةَ قَتَلَتْ بَنُو إسْرائيل ثَلاَئَةً وَأَرْبَعَيْنَ نَبِياً أَوَّلَ النَّهَارِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ. فَقَامَ مِئَةً وَسَبْعُونَ رَجُلاً مِنْ عُبَّادِ بَنِي إِسْرَائيلَ فَأَمَرُوا القَتَلَةَ بِالمَعْرُوفِ، وَنَهَوْهُمْ عَنِ المُنْكَرِ، فَقُتُلُوا جَمِيعاً مِنْ آخِرِ ذَلِكَ اليَوْمِ فَهُمُ الذِينَ ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلًى (أَخْرَجَهُ آبْنُ أَبِي حَاتِمٍ).

وَيَقُولُ تَعَالَى إِنَّ الدِينَ يَرْتَكِبُونَ هَذِهِ المُنْكَنَرَاتِ يُهْلِكُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ وَيُنْطِلُها فِي الدُّنْيا، فَلاَ يَنَالُونَ عَليها حَمْداً، وَلا ثَنَاءَ مِنَ النَّاسِ. وَقَدْ لَعَنَهُمُ اللهُ، وَهَتَكَ اسْتَارَهُمْ وَأَبْدَى مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبَائِحِ أَعْمَالِهِمْ، عَلَى الْسِنَةِ أَنْبِيالِهِ وَرُسُلِهِ. وَقَدْ أَعَدُ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ، العَذَابَ الألِيمَ وَالخُلُودَ فِي جَهَنَم، وَلَنْ يَجِدُوا لَهُمْ مَنْ يَنْصُرُهُمْ مِنْ بَاسِ اللهِ.

#### (الْكِتابِ) (كِتَابِ)

(٢٣) - يُنكِرُ اللهُ تَعَالَى عَلَى اليَهُودِ رَفْضَهُمُ الأَخْذَ بِمَا جَاءَ فِي كُتَبِهِم - التِي يَزْعُمُونَ انَّهُمْ يَرْمِنُونَ بِهَا - حِينَمَا يَكُونُ الحُكْمُ فِيها لاَ يُوافِقُ الْمَوافِقُ الْمَعْرَةُ فِيها لاَ يُسَالُونَهُ الْهُواءَهُمْ . فَقَدْ زَنَى احَدُ اشْرَافِ اليَهُودِ فَجَاؤُوا إلى النَّبِي ﷺ يَسْالُونَهُ الحُكْمَ فِي الأَمْرِ، فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ بِمِثْلِ مَا جَاءَ فِي كُتَبِهِمْ . وَحُكْمُ الزَّنَا فِي التُورَاةِ هُوَ الرَّجْمُ، فَتَولَّوْا عَنْهُ مُعْرِضِينَ . وَلَمْ يَقْبَلُوا حُكْمَهُ . فَهُمْ إِنَّمَا التُورَاةِ هُوَ الرَّجْمُ، فَتَولَّوْا عَنْهُ مُعْرِضِينَ . وَلَمْ يَقْبَلُوا حُكْمَهُ . فَهُمْ إِنَّمَا اللهُ فَوْا إلىهِ لِيَجِدُوا لَدَيهِ حُكْماً أَخَفً مِمَّا فِي التَّورَاةِ ، وَكَانَ مِنَ المَفْرُوضِ فِيهِمْ أَلاَ يَتَرَدُدُوا فِي إَجَابَةِ الدَّعْوَةِ إلى كِتَابِهِمْ ، إِذْ أَنْهُ أَصْلُ وَيَهِمْ ، وَعَلَيْهِ مُنِيتُ عَقِيدَتُهُمْ .

وَفِي قَـوْلِهِ تَعَـالَى ﴿الذِينَ أُوتُـوا نَصِيباً مِنَ الكِتَـابِ﴾ إشَـارَةُ إلى أنَّهُمْ يَحْفَظُونَ طَرَفاً مِنْ كِتَابِهِمْ الـذِي أَوْحَاهُ اللهُ إليهِمْ. وَقَـدْ فَقَدُوا سَـائِرَهُ، وَانَّهُمْ لا يُحْسِنُونَ فَهْمَهُ، وَلاَ بَلْتَزِمُونَ العَمَلَ بِـهِ. النَّصِيبُ \_ الحَظُّ وَهُوَ هُنَا طَرَفٌ مِنَ التَّورَاةِ وَشَيءٌ مِنْهُ. التُّولِّي - الإعراضُ بالبَّدَنِ.

(مَعْدُودَاتِ)

(٢٤) \_ وَمَا حَمَلَهُمْ عَلَى مُخَالَفَةِ الحَقِّ، وَعَلَى العِنَادِ إِلَّا آفْتِرا وُهُمْ عَلَى اللهِ فِيمَا ٱدَّعَـٰوْهُ لِإَنْفُسِهِمْ مِنْ أَنَّهُمْ لَنْ يُعَـٰذَّبُوا فِي النَّــارِ، إلَّا أيــامـــأ مَعْدُوداتِ ﴿قِيلَ: إِنَّهَا سَبْعَةُ أَيَّام ، عَنْ كُلِّ أَلْفِ سَنَةٍ مِنْ عُمْرِ الدُّنْيَـا

يَوْمٌ مِنَ العَدَابِ). وَقَدْ خَدَعَهُمْ هذا الاعْتِقَادُ البَاطِلُ وَغَرَّهُمْ، فَاسْتَمَرُّوا فِي غَيُّهُمْ وَضَلَالِهِمْ، وَأَقَامُوا عَلَى آرْتِكابِ الصَعاصِي وَالذُّنُوبِ.

الأفْتِراءُ .. آخْتِلَاقُ الكَذِب.

لَنْ تَمسَّنَا النَّارُ \_ لَنْ نُعَذَّبَ فِي النَّارِ .

غَرَّهُ .. خَدَعَهُ

(٢٥) \_ فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُهُمْ \_ وَقَدْ كَذَّبُوا وَأَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الكَذِبِ \_ إِذَا جَمَعَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهُوَ يَوْمٌ لاَ شَكَّ فِي أَنَّهُ آتٍ وَوَاقِمٌ، وَرَأْتْ كُلُّ نْفْس مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْر وَشَرُّ مُحْضَراً لَا نَقْصَ فِيهِ، ثُمَّ جُوزيتْ عَلَيهِ؟

> وَاللَّهُ لَا يَظْلِمُ أَحَداً. وَقْمَى ـ مِنَ الوَفَاءِ وَهُوَ تَسْدِيـدُ الدَّيْن .

كُلِّ شَيءٍ، لا يُعْجِزُكَ شَيْءٌ عَنْ تَنْفِيذِ مُرَادِكَ.

(٢٦) - قُلْ يَا مُحَمَّدُ مُعَظِّماً رَبِّكَ، وَشَاكِراً لَهُ أَنْعُمَهُ عَلَيكَ: اللَّهُمَّ لَكَ المُلْكُ وَالسُّلْطَانُ الأعْلَى، والتَّصَرُّفُ التَّامُّ في تَــَدْبِيرِ الأُمُـورِ، تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، وَتُعْطِى المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، وَتَمْنَعُهُ وَتَنْزَعُهُ عَمَّنْ تَشَاءُ، إِنَّكَ أَنْتَ الفَعَّالُ لَمَا تُرِيدُ، بِيَدِكَ الخَيْرُ وَحْدَكَ، وَأَنْتَ قَادِرٌ عَلَى

(اللَّيْلَ) (اللَّيْلِ)

(٢٧) .. إنَّكَ يَا رَبِّ تَأْخُذُ مِنْ طُولِ النَّهَارِ فَتَزِيدُ فِي اللَّيلِ ، ثُمَّ تَزِيدُ فِي النُّهَارِ وَتَاخُذُ مِنْ طُولِ اللَّيلِ ، وَهكَذا فِي فُصُولِ السُّنَةِ، وَتُحْرِجُ الزُّرْعَ الحَيُّ مِنَ الحَبِّ المَيِّتِ، وَتُخْسِرجُ الحَبُّ المَيِّتَ مِنَ السِّرُعِ الحَيِّ،

وَالبَّيْضَ مِنَ الدُّجَاجِ ، وَالدُّجَاجَ مِنَ البَّيْضِ ، وَالنَّخْلَةَ مِنَ النَّوَاةِ .

(وَقَالَ الدُّكْتُورُ عَبْدُ العَزِيزِ إِسْمَاعِيلُ: إِنَّ النَّطْفَةَ شَيَّ حَيٌّ، وَكَـٰذَلِكَ

عَنَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمُ فِي دِينِهِ مِ مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَك

> اللهُ مُكِنْفَ إِذَاجَمَعْنَنَهُ مُ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتُ كُلُّ نَفُسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمَّ لَايُظُلِمُونَ

اللُّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلُكِ تُؤْتِي اللَّهُ مُ اللَّهُ مُواتِي ٱلْمُلُكَ مَن تَشَاءً وَتَنزِعُ ٱلْمُلْك مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِـنُّ مَن تَشَآءُ وَتُحِـلُّ مَن تَشَاآُءُ إِيكِ كَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

🕸 تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَكَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ

النّواةُ. وَإِنَّ التَفْسِيرَ الصَّحِيحَ لِقَولِهِ تَعالَى ﴿ تُخْرِجُ الْحَيُّ مِنَ الْمِيَّتِ ﴾ هُو ما يَحْصُلُ يَوْمِياً مِنْ أَنَّ الْحَيُّ يَنْمُو بِأَكُلِ الاشْياءِ المَيْتَةِ ، فَالصَّغِيرُ يَكُبُرُ جِسْمُهُ بِتَغْذِيتِهِ بِاللَّبَنِ وَغَيرِهِ ، وَالغِذَاءُ شَيءٌ مَيْتُ . وَإِنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى يَكُبُرُ جِسْمُهُ بِتَغْذِيتِهِ بِاللَّبَنِ وَغَيرِهِ ، وَالغِذَاءُ شَيءٌ مَيْتُ . وَإِنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى تَخُويلِ الشّيءِ المَيْتِ الذِي يَأْكُلُه إلى عَنَاصِرَ وَمَوَادً مِنْ نَوع جِسْمِهِ فَتَكُونُ سَبَبًا فِي نُمُوّ جِسْمِهِ ، هُو أَهَم عَلاَمَةٍ تَفْصِلُ الجِسْمَ الْحَيّ عَنِ الجَسْمِ الْمَيْتِ ).

وَإِنَّكَ يَا رَبِّ تَهَبُ عَطَاءَكَ الوَاسِعَ مَنْ تَشَاءُ وَفْقَ حِكْمَتِكَ فَلَا رَقِيبَ عَلَيكَ يُحَاسبُكَ عَلَى مَا تَعْمَلُ.

> بِغَيْرِ حِسَابٍ - بِلا نِهَايَةٍ لِمَا تُعْطِي . الوُلُوجُ - الذَّخُولُ .

#### (الْكَافِرينَ) (تُقَاةً)

(٢٨) - رَوَى آبْنُ عَبَّاسِ أَنَّ الحَجَّاجَ بْنَ عَمْسرو، وَآبْنَ أَبِي الحَقِيقِ وَقَبْسَ بْنَ زَيْدِ (مِنَ اليَهُودِ) كَانُوا يُلازِمُونَ (يُبَاطِنُونَ) نَفَراً مِنَ الأَنْصَارِ يَقْبُونَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ المُنْذِرِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جُبَيْرٍ لأولَئِكَ النَّهَزِنَةُمْ عَنْ دُونِ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ النَّهَ وَعَنْ أَنْ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الأَيْهَ . وَفِيهَا يَنْهَى اللهُ تَعَالَى المُؤمِنينَ عَنْ مُوالاةِ الكَافِرِينَ، وَعَنْ أَنْ اللهُ يَخُدُوهُم أُولِيَاءَ يُسِرُّونَ إليهم بِالمَوَّدةِ مِنْ دُونِ المُؤمِنينَ. ثُمَّ تَوَعَدُ تَعَالَى مَنْ يُخَلِفُ أَمْرَهُ فِي ذَلِكَ، إلا مَنْ خَافَ فِي بَعْضِ البُلُدَانِ وَالأَوقَاتِ مُشُورُورَهُمْ (إلا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاقًى، فَلَهُ أَن يَتَقِيَهُمْ بِظَاهِرِهِ، لاَ بِبَاطِنِهِ مُزِيَّةِهِ.

(وَقَالَ آبَنُ عَبَّاسِ: الْتَقِيَّهُ لَا تَكُونُ بِالعَمَلِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ بِاللَّسَانِ فَقَطْ) ثُمَّ هَدَّدَ اللهُ تَعَالَى المُخَالِفِينَ عَنْ أَمْرِهِ بِأَنْ يَحْذَرُوا نِقْمَتَهُ عَلَيْهِمْ، إِذَا آسَتَمَرُوا فِي مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ، وَمُوالاَةِ أَعْدَائِهِ، وَعَادَوا أَوْلِيَاءَ اللهِ، وَإِلَى اللهِ المَرْجِعُ وَالمُنْقَلَبُ، فَيُجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ بِعَمَلِهِ.

الوَلِيُّ ـ النَّصِيرُ .

التُّقَاةُ \_ الاتُّقَاءُ وَالحَوْفُ .

يُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ \_ يُحَوِّفُكُمُ اللهُ غَضَبَهُ وَعِقَابَهُ .

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٢٩) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِنَائِسَهُ يَعْلَمُ سَرَائِسرَهُمْ وَضَمَائِسرَهُمْ وَظَوَاهِرَهُمْ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الكَوْنِ وَظَوَاهِرَهُمْ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الكَوْنِ

﴿ لَا يَتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَنفِرِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن الْمُؤْمِنِينَ وَمَن اللّهِ فِي اللّهُ فَاللّهُ مِن اللّهِ فِي اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( قُلُ إِن تُخَفُّوا مَا فِي صُدُودِكُمْ أَوْتَبُتَدُوهُ يَعَلَمْهُ اللَّهُ وَيَعَلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ حَكِيِّ شَحَىءِ قَلْدِينُ عَنْ جَمِيعاً مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى عُقُوبَةِ المُخَالِفِينَ عَنْ حَكِي شَكِيءٍ عَلَى عُقُوبَةِ المُخَالِفِينَ عَنْ حَكِي اللَّهَ عَلَى عُقُوبَةِ المُخَالِفِينَ عَنْ

أَمْرِهِ، وَالْمُوَالِينَ أَعْدَاءَهُ. فَمَا مِنْ مَعْصِيَةٍ خَفِيّةٍ، أَوْ ظَاهِرَةٍ إِلَّا وَهُوَ مُطّلعٌ عَليها، وَقَادِرٌ عَلَى عِقَابٍ فَاعِلِهَا عَلَيهَا.

(٣٠) ـ وَيُحَذِّرُ اللهُ تَعَالَى النَّاسَ مِنْ هَوْل ِ يَوْم القِيَامَةِ، وَهُوَ يَوْمٌ تَجِدُ فِيهِ · كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ فِي الحَيَاةِ الدُّنيا حَاضِراً أَمَامَهَا، فَمَا رَأَتُهُ مِنْ أَعْمَالِها

حَسَناً شُرَّتْ بِهِ وَفَرِحَتْ، وَمَا رَأَتُهُ قَبِيحاً تَودُ لَوْ أَنَّها تَبَرَّأَتْ مِنْهُ، وَأَنْ يَكُونَ بَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَدُ بَعِيدٌ. وَيُحَذِّرُ اللهُ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ وَمِنَ عِقَابِهِ، لأَنَّهُ رَؤُوفَ رَحِيمٌ يُحِبُّ أَنْ يَسْتَقِيمُوا عَلَى صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيم ، وَدِينِهِ الْقَويم .

الأمدُ \_ المُدَّةُ المُحَدَّدَةُ.

مُحْضَراً \_ حَاضِراً لَدَيْهَا أَوْ مُشَاهَداً فِي صُحُفِ أَعْمَالِها.

(٣١) \_ هَذِهِ الآيةُ نَزَلَتْ حِينَ دَعَا رَسُولُ الله ﷺ كَعْبَ بِنَ الأَشْرَفِ وَمَنْ تَابَعَهُ مِنَ النَّهُودِ إلى الإيمَانِ، فَقَالوا: (نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ). فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ اللهَ يَقُولَ لَهُمْ: مَنِ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ اللهَ يَقُولَ لَهُمْ: مَنِ آدَّعَى حُبَّ اللهِ دُونَ أَنْ يَتَّبِعَ شَرْعَ مُحَمَّدٍ، فَهُوَ غَيْرُ صَادِقٍ، فَدِينُ اللهِ آدَّعَى حُبَّ اللهِ دُونَ أَنْ يَتَبِعَ شَرْعَ مُحَمَّدٍ، فَهُوَ غَيْرُ صَادِقٍ، فَدِينُ اللهِ

وَاحِدٌ، وَشَرْعُهُ وَاحِدٌ، وَالأَدْيَانُ يُصَدُّقُ بَعْضُها بَعْضاً وَيُكَمِّلُها. وَجَاءَ دِينُ مُحَمَّدٍ ﷺ لِيَخْتِمَ الأَدْيَانَ السَّابِقَةَ وَيُكَمِّلُها، فَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَدَّعِي أَحَدٌ حُبَّ اللهِ، وَهُوَ يَكْفُرُ بِشَرْعِهِ وَمَا أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِه. وَمَنْ يَتَّبعْ شَرْعَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَيُخْلِصْ فِي ذَلِكَ يُحْبِبْهُ الله، وَيُكْرِسْهُ وَيَغْفِرْ ذُنُوبَهُ،

يدعِي احد حب اللهِ، وهو يدهر بِشرعِهِ وَمَا الرَّلَهُ عَلَى رَسُولِهُ. وَمَنْ يَبَعِ شَرْعَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَيُخْلِصْ فِي ذَلِكَ يُحْبِبُهُ اللهُ، وَيُكْرِمْهُ وَيَغْفِرْ ذُنُوبَهُ، مَكَافَأَةً لَهُ عَلَى إِخْلَاصِهِ فِي عِبَادِةِ اللهِ، وَآتَبَاعِ أَمْرِهِ. وَاللهُ كَثِيرُ الْغُفْرَانِ لِعِبَادِهِ، عَظِيمُ الرَّحْمَةِ بِهِمْ. وَجَاءَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدِّ).

(الْكَافِرِينَ)

(٣٢) ـ وَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: أَطِيعُوا اللهَ بِاتَّبَاعِ أَوَامِرِهِ، وَٱجْيَنَابِ نَوَاهِيهِ، وَأَطِيعُوا رَسُولُهُ بِاتَّبَاعِ شُنَّتِهِ وَدَعْوَتِهِ، فَإِنْ رَفَضُّوا ذَلِكَ، وَخَالَفُوا عَنْ أَمْرِ اللهِ، فَهُمْ كَافِرونَ، وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الكَافِرينَ.

التَّوَلِّي ـ الإِعْرَاضُ بِالبَدَنِ. (آدَمَ) (وآلُ إِنْرَاهِيمَ) (وآلَ ﴿

(آدَمَ) (وآلَ إِبْرَاهِيمَ) (وآلَ عِمْرَانَ) (الْعَالَمِينَ)

(٣٣) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ آخْتَارَ هَذِهِ البُّيُوتَ عَلَى سَائِرِ أَهْلِ الأَرْضِ ، وَجَعَلَهُمْ صَفْوةَ العَالَمِينَ بِجَعْلِ الرِّسَالَةِ وَالنَّبُوَّةِ فِيهِمْ ، فَاصَّطَفَى آدَمَ وَجَعَلَهُ مِّ صَفْوةً العَالَمِينَ بِجَعْلِ الرِّسَالَةِ وَالنَّبُوَّةِ فِيهِمْ ، فَاصَّطَفَى آدَمَ وَجَعَلَهُ مِنْ رُوحِهِ . وَآخْتَارَ نُوحاً وَجَعَلَهُ أَوَّلَ الرَّسُلِ ، لَمَّا

يُوْمَ تَجِدُكُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتُ مِنْ خَيْرِ عُضَدًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لُوْأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدَا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُ رُواً لَلَّهُ رَءُ وَفُّ إِلَاهِ بَادِ

ا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْدِنِي يُحْدِنِي يُحْدِنِي يُحْدِنِي يُحْدِنِي يُحْدِنِي يُحْدِنِي كُمُّ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُولٌ رَّحِيثُمُ

﴿ قُلَ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ ــــ فَإِن اللَّهُ وَالرَّسُولَ ـــ فَإِن اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْكَنفِرِينَ فَإِنَّ ٱلنَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَنفِرِينَ



وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ

عَبَدَ النَّاسُ الأَوْلَمَانَ وَأَشْرَكُوا بِاللهِ. وَآنْتَقَمَ اللهُ مِنْ فَـوْمِهِ الـذِينَ رَفَضُوا الاَسْتِجَابَةَ إليهِ حِينَما دَعَاهُمْ إلى الحَقِّ.

وَجَاءَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّبِيِّينَ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَآنْتَشَرَتْ فِي البِلَادِ، وَقَشَتْ فيهم الوَثَنِيَّةُ، فَظَهَر إبراهِيمُ نَبِيًا مُرْسَلًا، وَتَسَابَعَ المُرْسَلُونَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَآلِهِ كإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ، وَكَانَ مِنْ أَرْفَع أَوْلاَدِهِ ذُرًا آلُ عِمْرانَ وَهُمْ عِيسَى وَأَمَّهُ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرانَ، وَخُتِمَتِ النَّبُوةُ بِولِدِ إِسْمَاعِيلَ محمدِ صَلَوَاتُ اللهِ عَليهِ.

آصْطَفَى - أَخَذَ مَا صَفَا مِنَ الشِّيءَ - آخْتَارَ.

آل عِمْرَان \_ عِيسى وَأَمَّهِ مَرْيَمَ بنُتِ عِمْرَانَ.

(٣٤) - وَهِيَ ذُرِّيةُ صَالِحَةٌ تَوَارَثَتِ الصَّلَاحَ وَالتُقَى وَالإِيمَانَ بِاللهِ، وَهُمْ أَشْبَاهُ وَأَمْثَالُ فِي الخَيْرِ وَالفَضِيلَةِ التي كَانَتْ سَبَباً في آصْطِفَائِهِمْ. الذَّرِيَةُ - الأنْسَالُ - الأوْلاَدُ وَالأَحْفَادُ وَأَنْسَالُهُمْ.

#### (امْرَأَةُ) (عِمْرَانَ)

(٣٥) ـ قِيلَ إِنَّ آمْرَأَةَ عِمرَانَ كَانَتْ عَاقِراً، فَرَاتْ طَائِراً يَزُقُّ فَرْخَهُ فَتَمَنَّتْ أَنْ يَكُونَ لَهَا وَلَدٌ، فَذَعَتِ اللهَ أَنْ يَرْزُقَها وَلَداً فَحَمَلَتْ.

وَلَمَّا شَعَرَتْ بِالحَمْلِ نَذَرَتْ أَنْ يَكُونَ حَمْلُها خَالِصاً مُتَفَرَّعاً لِعِبَادَةِ اللهِ، وَخِدْمَةِ المَعْبَدِ. وَدَعَتِ اللهَ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْهَا نَذْرَها، فَإِنَّهُ تَعَالَى هُوَ السَّميعُ لِدُعَاثِها، العَلِيمُ بِنِيَّتِها.

النَّذْرُ \_ مَا يُوجِبُهُ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ .

المُحَرَّرُ - المُخَصَّصُ لِلْعِبَادَةِ وَالخِدْمَةِ.

#### (الشيطانِ)

(٣٦) - فَلَمًّا وَضَعَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ حَمْلَها، وَرَأَتْ أَنَّهُ أَنْفَى، تَحَسَّرَتْ عَلَى مَا رَأَتْ مِنْ خَيْبَةِ رَجَائِها، فَإِنَّهَا نَذَرَتْ أَنْ تُحَرَّرَ مَا فِي بَطْنِهَا لِخِدْمَةِ المَعْبَدِ، وَالانْقِطَاع لِلعِبادَةِ، وَالانْقَى لا تُصْلُحُ لِذَلِكَ.

وَقَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَكَانَةِ الأَنثَى التِي وَضَعَتَهَا، وَأَنَّهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّكُورِ. وَلَيْسَ الدُّكَرُ كَالأَنْثَى فِي القُوَّةِ وَالجَلدِ فِي العَبَادَةِ، وَفِي آخْتِمَال ِ خِدْمَةِ المَعْبَدِ، وَقَالَتْ إِنِي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ، وَإِنِي عَوَّذْتُها بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

أَعِيدُهَا بِكَ ـ أَجْعَلُها فِي حِفْظِكَ وَرِعَايَتِكَ، وَعَاذَ فُلَانٌ بِفُلانٍ إِذَا ٱسْتَجَارَ

# (اللهُ عُرِّيَةُ العَضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللهُ وَاللهُ مَا يَعْضِ وَاللهُ وَاللهُ مَا يَعْضِ وَاللهُ

﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَافِى بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

وَضَعُتُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّ فَلَمَّا وَضَعُتُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّ وَضَعُتُهَا أَنْنَ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالأَنْنَ لَّ وَضَعَتُ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالأَنْنَ لَمُّ وَإِنِّ الشَّيْطَنِ وَإِنِّ الشَّيْطَنِ فَالرَّجِيعِ وَذُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيعِ الرَّجِيعِ الرَّ

🕸 فَنَقَبَّلَهَارَبُّهَابِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْمَتُهَا نَمَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا

زَّكُرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكُرِيًا ٱلْمِحْ اَبَ وَحَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ

يَكُمُرْيُمُ أَنَّى لَكِ هَنَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِحِسَابٍ

رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءَ

يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ

بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَكِيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ

ألصكيلجين

(٣٧) - فَتَقَبَّلَهَا رَبُّها نَذِيرَةً مُحَرَّرَةً لِلْعِبَادَةِ وَخِدْمَةِ بَيْتِهِ، وَأَحْسَنَ نَشْأَتَهَا وَنَياتَها، وَقَرَنَها بالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ، تَتَعَلُّمُ مِنْهُمُ العِلْمَ وَالخَيْرَ وَالدِّينَ.

وَجَعَلَ زَكَريًا كَافِلًا لَهَا، إِثْمَاماً لِسَعَادَتِهَا، لِتَقْتَبَسَ مِنْهُ العِلْمَ وَالعَمَلَ الصَّالِحَ. وَكُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَريًّا مَكَانَ مُصَالًّاهَا (المِحْرابَ) وَجَدَ

عِنْدَهَا رِزْقًا، فَكَانَ زَكَرِيّا يَسْالُها مِنْ أَيْنَ لَكِ هَذَا الرِّزْقُ يَا مَسْءِيّمُ؟ فَتَرُدُّ عَلَيهِ قَائِلَةً إِنَّهُ مَنْ عِنْدِ اللهِ الذِي يَرْزُقُ النَّاسَ جَمِيعاً بتَسْخِير بَعْضِهمْ لِبَعْضِ وَهُوَ تَعَالَى يَرْزُقَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ رِزْقاً كَثِيراً بِلا حُدُودٍ.

تَقَبَّلَهَا رَبُّها \_ قَبلَهَا رَاضِياً بِهَا.

أُنْبَتِها - رَبَّاهَا وجَعَلَ زَكَرِيًّا كَافِلًا لَهَا وَرَاعِياً لِمَصَالِحِهَا.

المِحْرابَ - المُصَلِّي أَوْ غُرْفَةَ العبَادَة.

(٣٨) - فَلَمَّا رَأَى زَكَرِيًّا مِنْ كَرَامَاتِ مَوْيَمَ، وَكَانَ قَدِ ٱشْتَعَلَ رَأْسُهُ شَيْبًا، وَأَصْبَحَ شَيْخًا طَاعِنًا فِي السِّنِّ، طَمِعَ فِي أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ صَالِحٌ مِثْلُهَـا هِبَةً وَفَضْلًا مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَكَانَتِ آمْرَأَتُهُ عَـاقِراً، فَسَـاْلَ رَبُّهُ وَنَـادَاهُ نِداءً خَفِيًّا، وَقَالَ: يَا رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، إِنَّكَ تَسْمَعُ دُعَاءَ الصَّالحينَ، وَأَنْتَ القَدِيرُ عَلَى الإجَابَةِ.

الطِّيِّبُ - مَا تَسْتَطِيبُهُ النَّفْسُ - أَوْ هُوَ مَا تُسْتَطَابُ أَفْعَالُهُ وَصِفَاتُهُ .

(الْمَلَائِكَةُ) (قَائِمٌ) (الصَّالِحِينَ)

(٣٩) ـ فَخَاطَبَتُهُ المَلَائِكَةُ خِطَاباً سَمِعَهُ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَّى فِي مِحْرَابِهِ، وَمَحلِّ خَلْوَتِهِ وَعِبَادَتِهِ، وَقَالَتْ لَهُ إِن اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بَوْلَـدٍ يُولَـدُ لَكَ آسْمُـهُ يَحْيَى، يَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُصَدِّقُ بِعِيسِي الذِي خُلِقَ بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ، إِذْ قَالَ لَهُ كُنْ فَكَانَ، وَيَكُونُ حَليماً وَسَيِّداً يَفُوقُ قَوْمَهُ فِي الشَّرَفِ وَالعِبَادَةِ وَالعِلْمِ، وَيَكُمُونُ حَصُورًا يَمْنَكُ نَفْسَهُ مِنِ ٱتَّبَاعِ شَهَواتِها، وَيَكُونُ مَعْصُوماً عن الفَوَاحِش ِ، وَسَيَكُونُ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ حِينَمـا يَبْلُغُ سِنَّ

> كَلِمَةِ مِنَ اللهِ - أَيْ عِيسَى بَن مَرْيَمَ الذِي خُلِقَ بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ. السَّيِّدُ - الرَّبِيسُ يَسُودُ فَوْمَهُ.

الحَصُورُ - الذِي يَحْصُرُ نَفْسَهُ وَيَمْنَعُهَا مِنْ إِنْيانِ النَّقَائِصِ . وَيَأْتِي اللَّفْظُ، لُغَةً، بِمَعْنَى العَاجِزُ عَنْ إِنِّيانِ النَّسَاءِ.

يُ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامُ وَقَدْ بَلَغَنِي أَلَّهِ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ قِي وَ عَاقِرُ قَالَ كَذَلِلْكَ ٱللَّهُ يُفْعَلُ إِلَى مَايَشَاءً

فَ قَالَ رَبِّ الْجَعَل لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكلِّمُ النَّاسَ ثَلَاتُهَ أَيَّا إِلَّارَمُزُّ اوَأَذَكُم ثَلَاتَهَ أَيَّا إِلَّارَمُزُّ اوَأَذَكُم رَبَّكَ كَتْيَا وَالْمَارِيِّ فَيْ الْعَشِيِّ وَالْعَشِيِّ وَالْعَشِيِّ وَالْإِبْكُ رِ

(الله عَلَيْهُ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَكُمَّرُيَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَلِكِ وَطَهُ رَكِ وَاللهُ رَكِ وَاللهُ مَلَى فِسَاءً وَاللهُ اللهُ عَلَى فِسَاءً وَاللهُ اللهُ عَلَى فِسَاءً وَاللهُ عَلَى فَاللهُ عَلَى فَاللّهُ عَلَى عَلَى فَاللّهُ عَلَى فَا عَلَى فَاللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ

(آ) يَكَمَرْيَمُ اَقَنْتِي لِرَيِّكِ وَاَسْجُدِى وَارْكِعِي مَعَ الرَّكِعِينَ

#### (غُلامٌ)

(٤٠) ـ فَلَمَّا تَحَقَّنَ زَكَرِيَا مِنَ البِشَارَةِ، أَخَذَ يَتَعَجَّبُ مِنْ وِلَادَةِ وَلَدٍ لَهُ بَعْدَ الكِبَرِ، فَقَالَ كَيْفَ يَكُونُ لِي غُلاَمٌ، وَقَدْ كَبِرُتُ وآمْراْتِي عَاقِرٌ لاَ تَلِدُ، فَرَدَّ عَلَيهِ المَلَكُ قَائِلاً: إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيُسرِيدُ، لاَ يُعْجِزُهُ شَيْءُ، وَلا يَتَعَاظُمُهُ أَمْرٌ، وَلاَ يَحُولُ دُونَ نَفَاذِ مَشِيئَتِهِ حَائِلٌ.

يَتَعَاظَمُهُ أَمْرٌ، وَلاَ يَحُولُ دُونَ نَفَاذِ مَشِيئَتِهِ حَائِلٌ.

اللهُ يَكُونُ كُونَ يَكُونُ مَونَ لَهَاذِ مَشِيئَتِهِ حَائِلٌ.

أنَّى يَكُونُ ـ كَيْفَ يَكُونُ وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ. العَاقِرُ ـ الذِي لاَ يُولَدُ لَهُ أَوْلاَدُ.

#### (آيَةً) (آيَتُك) (ثُلَاثَةً) (والإِبْكَارِ)

(٤١) - قَالَ زَكَرِيًا: رَبِّ آجْعَلْ لِي عَلامَةً (آيةً) أَسْتَدِلُ بِها عَلَى وُجُودِ الْوَلَدِ مِنِّي. قَالَ: العَلاَمَةُ عَلَى ذَلِكَ هِيَ أَنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ النَّطْقَ مَعَ الْسَواءِ صِحَّتِكَ مُدَّةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ. ثُمَّ أَمَرَهُ بِكَثْرَةِ ذِكْرِ اللهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَسْبِيحِهِ فِي الصَّباحِ وَالمَسَاءِ حِينَمَا تَعْرِضُ لَهُ هَذِهِ الحَالَةُ. وَنُمْ اللهِ الْعَالَةُ.

رمور ـ إساره بِالنَّبِدِ أَوْ بِالرَّاسِ الأَنْكَارِ ـ مَنْ وَقْتَ طُلُمَ عَ الْفَحْدِ الْ

الإِبْكَارِ ـ مِن وَقْتِ طُلوعٍ الفَجْرِ إلى وَقْتِ الزَّوَال ِ. العَشِيِّ ـ من الزَّوَال ِ حَتَّى مَغِيبِ الشَّمْس ِ.

#### (المَلَائِكَةُ) (يَا مَرْيَمُ) (أَصْطَفَاكِ) (العَالَمِينَ)

(٤٢) - وَآذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ حِينَ قَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ: يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَّ آخْتَارَكِ لِتَكُونِي أَمَّا لِنَبِيَّهِ عِيسَى، لِكَثْرَةِ عِبَادَتِكِ وَزُهْدِكِ وَطَهَارَتِكِ، وَآصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ العَالَمِينَ.

#### (يَا مَرْيَمُ) (الرَّاكِعِينَ)

(٤٣) - وَأَمَرَتُهَا المَلَائِكَةُ (وَقِيلَ المُرادُ بِالمَلَائِكَةِ هُنَا جِبْرِيلُ، عَلَيهِ السَّلَامُ، كَمَا دَلَّتُ عَلَى ذَلِكَ آيةٌ الْحُرى بِأَنْ تَقْنُتَ لِرَبِّهَا وَتَعَبُّدَهُ، وَتَتَذَلَّلَ لَهُ، وَبَانْ تَقْنُتَ لِرَبِّهَا وَتَعَبُّدَهُ، وَتَتَذَلَّلَ لَهُ، وَبَانْ تَكُونَ مِنَ السَّاجِدِينَ وَالرَّاكِعِينَ.

(وَقِيلَ إِنَّ كَلَامَ جِبْرِيلَ مَعَهَا لَمْ يَكُنْ وَحْياً إلِيْهَا، وَإِنَّمَا كَانَ إِلْهَاماً لَهَا بِمَا لَهَا عِنْدَ رَبِّها مِنَ المَكَانَةِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ﴾(١).

آقْنُتِي - أَخْلِصِي العِبَادَةَ وَأَدِيمِي الطَّاعَةَ.

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٩ من سورة يوسف.

اللهُ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِ مَ إِذْ يُلْقُونَ أَقَالَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ

مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنُصِمُونَ

ا إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يُكَمِّرُيكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

ٱلْمُقَرَّبِينَ

إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمُسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْثِيمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ

> ا وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهَدِ وكه لأومن الصليحين

(٤٤) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الكَرِيمَ ﷺ: أَنَّ مَا يُوحِيهِ إِلَيهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَنْبَاءِ الغَيْبِ أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَيهِ، وَلَمْ يَكُنْ هُوَ بَيْنَ القَوْمِ حِينَمَا آقْتَرَعُوا فِي

شَانِ مَرْيمَ لِيَرَوْا مَنْ يَكْفُلُهَا، وَذَلِكَ حَسْماً لِلنَّزَاعِ وَالخِصَامِ عَلَى كَفَالَتِهَا وَالقَوَامَةِ عَلَيها، إذْ كَانَ كُلُّ مِنْهُمْ يَرْغَبُ فِي كَفَالَّتِهَا لِيَفُوزَ بِالْأَجْرِ مِنَ اللهِ .

#### (الْمَلَائِكَةُ) (يَا مَرْيَمُ)

(٤٥) ـ وَبَشِّرَت الْمَلَائِكَـةُ مَرْيَمَ، عَلَيهَـا السَّلامُ، وَقَـالَتْ لَها: إنَّ اللهَ يُشَرُكِ بِأَنْ يَكُونَ لَكِ وَلَدٌ عَظِيمُ الشَّانِ، وَيَكُونُ وُجُودُهُ وَخَلْقُهُ بِكَلِّمَةٍ مِنَ اللهِ، فَيَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. وَسَيَكُونُ الاسْمُ الـذِي يَعْرِفُهُ بِهِ المُؤْمِنُـونَ (المَسِيحَ عِيسَى بْسَنَ مَرْيَـمَ)، وَسَيَكُونُ وَجيهـاً وَذَا مَكَانَـةٍ عِنْدَ اللهِ فِي الدُّنيا بِمَا يُوحِيهِ إليهِ مِنَ الشَّرِيعَةِ ، وَيَكُونُ وَجيهاً في الآخِرةِ بِأَنْ يَجْعَلَهُ الله شَفِيعاً لِمَنْ يَأْذَنُ لَهُ بِالشُّفَاعَةِ فِيهِمْ.

الْأَقْلَامَ ـ القِدَاحَ المَبْرِيَّةِ ، وَهِيَ السِّهَامُ وَالأَزْلَامُ الَّتِي يَضْرِبُونَ بِهَا القُرْعَةَ .

(وَقَدْ أَطْلِقَ عَلِيهِ آسْمُ المَسِيحِ \_ وَهُوَ لَقَبُ المَلِكِ عِنْدَهُمْ \_ فَقَدْ كَانَ مِنْ تَقَالِيدِهِمْ أَنْ يَمْسَحَ الكَاهِنُ بِالدُّهْنِ المُقَدُّسِ مَنْ يَتَوَلَّى المُلْكَ، وَيُعَبَّرُ عَنْ تَوَلِّيهِ المُّلْكَ بِالمَسْحِ ).

وَجِيهاً - ذَا جَاهٍ وَقَدْرٍ وَشَرَفٍ.

بِكَلِمَةِ مِنْهُ .. بِقَوْلِ مِنْهُ (كُنْ) مُبْتَدا مِنَ اللهِ .

#### (الصَّالِحِينَ)

(٤٦) ـ فَيَتَكَلَّمُ وَهُوَ فِي المَهْدِ، وَيَدْعُو إلى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ حِينَمَا يُصْبِحُ كَهْلًا، وَيَكُونُ لَهُ عِلْمٌ صَحِيحٌ، وَعَمَلُ صَالِحٌ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ حِينَمَا جَاءَتْ بِهِ قَوْمَهَا وَهِيَ تَحْمِلُهُ، فَبَرَّأَهَا مِمَّا رَمَاهَا بِهِ اليَهُودُ مِنَ الإفْكِ، وَنَزَّهَهَا عَن آفْتِرائِهمْ.

الكَهْلُ ـ مَنْ لَهُ مِنَ العُمْرِ بَيْنَ الثَّلَاثِينَ وَالأَرْبَعِينَ عَاماً.

فِي المَهْدِ - فِي السُّويرِ زَمَنَ الرَّضَاعَةِ .

(٤٧) - فَلَمَّا جَاءَتُهَا البُّشْرَى مِنَ المَلاَئِكَةِ أَخَـذَتْ تُنَاجِي رَبُّها وَتَقُولُ: كَيْفَ يَا رَبِّ يَكُونُ لِي وَلَدً، وَأَنَا لَسْتُ بِذَاتِ زَوْجٍ ، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ؟

🕲 قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمُ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ

ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٓ أَمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ

٥ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةُ إِلَّهِ

وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِيلَ

وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَاءِ مِلَ أَنِي قَدَّ إِحَمُّ مَّ اللَّهِ عَلَى أَنِي قَدَّ الْحَيْمُ مِنْ اللَّهِ عَلَى أَنِي اللَّهِ عَلَى أَنِي اللَّهِ عَلَى أَنِي اللَّهِ عَلَى أَنِي اللَّهِ عَلَى الطّينِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمِيْكُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْ

وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكِةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ التَّوْرَكِةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ اللَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُم أَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُم أَ وَجِثْ تُكُم بِايةٍ مِن دَّيِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

فَأَجَابْتِهَا الْمَلَائِكَةُ: إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ أَمْراً فَلا يُعْجِزُهُ شيءٌ، وَيَخْلُقُ مَا يُرِيدُ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الشَّيءُ فَوْرَ أَمْرِ اللهِ، مِنْ غَيْرِ رَيْثٍ وَلاَ إِبْطَاءٍ. قَضَى أَمْراً ـ أَرَادَ شَيئاً أَوْ أَحْكَمَهُ وَحَتَّمَهُ.

#### (الْكِتَابَ) (والتَّوْرَاة)

(٤٨) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَن تَتِمَّةِ بِشَارَةِ المَلاَئِكَةِ لِمَرْيَمَ بِآبِيْهِا إِذْ قَالَتْ لَهَا: إِنَّ اللهَ يُعَلِّمُهُ الكِتَابَةَ، وَالعِلْمَ الصَّحِيحَ البَاعِثُ لِلإِرادَةِ إلى الْعُمَالِ النَّافِعَةِ، وَيُفَقِّهُهُ فِي التَّورَاةِ، وَيُعَلِّمُهُ أَسْرارَهَا وَأَحْكَامَها، وَيُعَلِّمُهُ الإنْجِلَ الذِي يُوحِي بِهِ إليهِ.

الحِكْمَةَ - الْفِقْهُ وَالصَّوَابَ قُولًا وَعَمَلًا.

الكِتَابَ - الخطُّ بِالْيدِ.

#### (بَني إِسْرَائِيلَ) (بِآيَةٍ) (أُحْيِي)

(٤٩) - وَإِنَّ اللهَ سَيْبَعْتُهُ رَسُولًا إلى بَني إِسْرَائِيلِ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ إلَيهُم، وَإِنَّ اللهَ أَعْطَاهُ آيَاتٍ وَمُعْجِزَاتٍ تَدُلَّ عَلَى صِدْقِ رِسَالَتِهِ، مِنْهَا أَنَّهُ كَانَ يُصَوِّرُ لَهُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْةِ الطَّيرِ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ، بِإِذْنِ اللهِ، فَتَدُبُ فِيهِ الحَيَاةُ وَيَطِيرُ. وَأَنّهُ كَانَ يُبْرِيءُ الأَكْمَةَ الذِي وُلِدَ وَهُوَ أَعْمَى، وَيُبْرِيءُ الأَبْرَصَ - وَالبَرَصُ دَاءً مَعْرُوفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَوَاءُ وَلاَ شِفَاءً - وَأَنَّهُ يَحْيِي اللهِ مَوْمِقِمْ بِإِذْنِ اللهِ، وَيُنْبِعُهُمْ بِمَا يَأْكُونَ فِي بُيُوتِهِمْ مِنْ أَنْواعِ المَمْآكِلِ، وَبِمَا يَلْكُونَ فِي بُيُوتِهِمْ مِنْ أَنُواعِ المَمْآكِلِ، وَبِمَا يَلَّكُونَ فِي بُيُوتِهِمْ مِنْ أَنُواعِ المَمْآكِلِ، وَبِمَا يَلَّذِي وَلِي لَكُونَ فِي كُلُّ ذَلِكَ آيَةً وَمُعْجِزَةً تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ فِيما إلى الغَدِ. وَفِي كُلُّ ذَلِكَ آيَةٌ وَمُعْجِزَةٌ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ فِيما جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ رَبِهِمْ، إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مُصَدِّقِينَ بِحُجَجِ الله وَآيَاتِهِ، مُقَرِّينَهُ بِهِ مِنْ رَبِهِمْ، إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مُصَدِّقِينَ بِحُجَجِ الله وَآيَاتِهِ، مُثَوِينَ بِحَدَائِيتِهِ.

الأَكْمَةَ ـ الأَعْمَى الذِي وُلِذَ وَهُوَ أَعْمَى .

الأَبْرَصَ - مَنْ بِهِ دَاءُ البَرَصِ . أُخْلُقُ لَكُمْ - أَصَوِّرُ لَكُمْ .

#### (التَّوْرَاقِ) (بِآيَةٍ)

(٥١) - وَسَيَكُونُ عِيسَى مُصَدَّقاً لِلتَّورَاةِ وَشَرِيعَتِها، وَمُقَرَّراً لَهَا وَمُثْبِتاً، وَقَدْ نَسَخَتْ شَرِيعَةِ التَّورَاةِ عَلَى أَصَحِّ الأَفْوال لِللَّهُ تَعَالَى أَتْبَعَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ﴿ وَلَاحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الذِي حُرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾..

وَقَالَ لَهُمْ إِنَّهُ جَاءَهُمْ بِمُعْجِزاتٍ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ فِيمَا يَقُولُهُ لَهُمْ:(مِثْلِ خَلْقِ الطَّيرِ مِنَ الطِينِ، وَنَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ، وَإِسراءِ الأَكْمَهِ وَالأَبْسرَصِ وَإِحْيَاءِ المَيَّتِ، وَالإِنْبَاءِ بالخَفِيَّاتِ. . ) ثُمَّ يَطْلُبُ مِنْهُمْ أَنْ يُطِيعُوا رَسُولَهُ فِيمَا يَدْعُوهُمْ إليهِ.

مَا تَدَّخِرُونَ ـ مَا تُخَبُّنُونَ فِي بُيُوتِكُمْ مِنَ الطُّعَامِ وَغَيْرِهِ.

#### (صِرَاطً)

(٥١) - ثُمَّ أَمَرَهُمْ عِيسَى بالتَّوْجِيدِ، وَعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَبِمُلاَزَمَةِ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَبِمُلاَزَمَةِ الطَّاعَةِ بِادَاءِ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ، وَتَرْكِ مَا نَهاهُمْ عَنْهُ، وَهذا هُوَ الطَّرِيقُ السَّوِيُ الوَاضِحُ، الذي أَجْمَعَ عَليهِ الرَّسُلُ جَمِيعاً، وَهُوَ المُوصِلُ إلى خَيْرَى الدُنيا والاخِرَةِ.

مسوعِس عِنى حقيري محديه و. صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ـ طَرِيقُ سَوِيًّ لَا عِوَجَ فِيهِ.

#### (آمَنًا)

(٢٥) - فَلَمَّا بَعَثْ اللهُ تَعَالَى عِيسَى رَسُولًا إلى قَوْمِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ،

دُّعَاهُمْ إلى دِينِ اللهِ القَوِيمِ ، فَأَنِي أَكْثَرُهُمْ وَسَخِرُوا مِنْهُ ، فَلَمَّا أَسْتَشْعَرَ عِيسى مِنْهُمْ الكَفْرَ وَالاَسْتِمْرارَ فِي العِنَادِ وَالضَّلاَلَةِ ، وَقَصْدِ الإِيذَاءِ ، سَأَلَ النَّاسَ قَائِلاً: مَنْ يُتْبَعُنِي إلى اللهِ ، وَيَنْصُرُ دَعْوتِي إليهِ ؟ فَقَالُ الحَوارِيُّونَ (أي الأَنْصَارُ) نَحْنُ عَلَى آستعدادٍ لِنُصْرَتِكَ فِي سَبيل دَعْوَتِكَ إلى اللهِ ، وَآشْهَدْ عَلَينا بأنّنا أَسْلَمْنَا إليهِ وُجُوهَنَا ، وَنَحْنُ أَمُنَا إليهِ وُجُوهَنَا ، وَنَحْنُ أَمُنَا وَامِ و .

منفادون دوابيره. (وَفِي هذا دَليلً عَلَى أَنَّ الإِسْلاَمَ هُوَ دِينُ اللهِ عَلَى لِسَانِ كُلِّ نَبِيٍّ). أُحَسَّ ـ عَلِمَ أَوْ شَعَرَ.

بعس - عيم و عامر. الأنصار - وَاحِدُهُمْ نَصِيرٌ وَهُوَ المُعِينُ وَالمُظَاهِرُ. المحوّاريُ - الصَّفِيُ وَالنَّاصِرُ.

#### (آمَنَّا) (الشَّاهِدِينَ)

(٥٣) ـ وَتَضَرَّعَ الحَوَارِيُّونَ إلى رَبِّهِمْ قَاثِلِينَ: رَبَّنَا آمَنًا بِكَ وَبِنَبِّيكَ، وَبِمَا أَنْزَلْتَ عَلَيهِ، وَآتَبَعْنَا رَسُولَكَ وَصَدَّقْنَاهُ، وَآمْتَثَلْنَا لِمَا أَتَى بِهِ، فَاكْتُبْنَا وَأَمْتَلْنَا لِمَا أَتَى بِهِ، فَاكْتُبْنَا وَآجُعَلْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ لِرَسُولِكَ بِالتَّلِيخِ، وَعَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالكُفْرِ

#### (الْمَاكِرينَ)

وَالعنَادِ وَالجُحُودِ.

(٥٤) - وَأَرَادَ بَنُو إِسْرَائِيلَ التَّخَلُّصَ مِنْ عِيسَى وَدَعْوَتِهِ، فَوَشَـوْا بِهِ إِلَى مُمَثِّل ِرُومَا فِي فِلَسْطِينَ، وَقَالُـوا لَهُ إِنَّـهُ يُوجَـدُ رَجُلٌ يُضِـلُ النَّـاسَ،

إِنَّ اللهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ اللهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ اللهَ رَبِّ فَاعْبُدُوهُ اللهَ اللهَ فَالْمَا أَحْسَ عِيسَى النَّالَ فَا فَامَا أَحْسَ عِيسَى النَّالَ فَا فَامَا أَحْسَ وَيَسَى النَّالَ فَا فَامَا أَحْسَ وَيَ النَّالَ فَا أَلْكُونُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَالمُل

وَ رَبِّنَاءَ امَنَا بِمَا أَنْ لَتُ وَأَتَبَعْنَا اللَّهِ وَأَتَبَعْنَا اللَّهِ وَأَتَبَعْنَا اللَّهِ وَاللَّ الرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ

وَمَكُرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ أَلْمُكِرِينَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُكِرِينَ

وَيَصْرِفُهُمْ عَنْ طَاعَةِ المَلِكِ، وَيُفْسِدُ السَّعَيَّةَ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الأَبِ وَآبْنِهِ، فَبَعَثَ ثُلُةً مِنَ الجُنْدِ لِأَخْذِهِ وَصَلْبِهِ، فَلَمَّا أَحَاطَ الجُنْدُ بِالبَيْتِ، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ ظَفِرُوا بِهِ نَجَّاهُ اللهُ، وآشْتَبَهَ عَلَيْهِمْ رَجُلُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ ظَنُّوهُ المَسِيحَ فَأَخَذُوهُ وَصَلَبُوهُ.

(وَيُقَالُ إِنَّ هذا الشَّخْصَ هُوَ الذِي وَشَى بِالمَسِيحِ وَأَرَادَ الدَّلَالَةَ عَلَيهِ) أَمَّا المَسِيحُ فَقَدْ رَفَعَهُ اللهُ إِليهِ وَنَجَّاهُ. وَهَكَذا مَكَرَ اللهُ بِبَنِي إِسْرَائيلَ، وَأَبْطَلَ مَكْرَهُمْ وَكَيْدَهُمْ وَتَدْبِيرَهُمْ.

المَكْرُ ۚ التَّدْبِيرُ المُحْكَمُ الْخَفِيُّ - وَغَلَبَ آسْتِعمَالُهُ فِي التَّدْبِيرِ السَّمِّيءِ.

#### (يَا عِيسَى) (الْقِيَامَةِ)

(٥٥) - وَآذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ لِقَومِكَ فِيمَا تَقُصُّهُ عَلَيْهِمْ إِذْ بَشَّرَ اللهُ تَعَالَى عِسَى بِاللهُ سَيُنَجِّيهِ مِنْ مَكْرِ اليَهُودِ، وَاللهُ سَيَسْتَوفِي اَجَلهُ، وَاللهُمْ لَنْ يَنْلُوا مِنْهُ مَا كَانُوا يُرِيدُونَ بِمَكْرِهِمْ وَخُبِيْهِمْ، وَاللهُ سَيَكُونُ بَعْدُ المَوْتِ فِي مَكَانٍ رَفِيعٍ عِنْدَ اللهِ، وَإِنَّهُ سَيَجْعَلُ الذِينَ آمَنُوا بِأَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، مَكَانٍ رَفِيعٍ عِنْدَ اللهِ، وَإِنَّهُ سَيَجْعَلُ الذِينَ آمَنُوا بِأَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَصَدَّقُوهُ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَمُبَشِّراً بِرَسُولُ يَاتِي مِنْ يَعْدِي آسَمُهُ أَحْمَدُ ﴾ (١٠) ثُمَّ آمَنُوا بِمُحَمَّدٍ وَرِسَالَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، ظَاهِرِينَ بِالقُوَّةِ وَالسَّلْطَانِ عَلَى الذِينَ مَكُوا بِهِ وَكَذَّبُوهُ، مِنَ اليَهُودِ، وَمَنْ سَارُوا بِسِيرَتِهِمْ مِمَّنْ لَمْ الذِينَ مَكُوا بِهِ وَكَذَّبُوهُ، مِنَ اليَهُودِ، وَمَنْ سَارُوا بِسِيرَتِهِمْ مِمَّنْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهُدَى عِيسَى، وَسَيَسْتَمِرُ هذا الظُّهُورُ وَالسُّلْطَانُ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ. يَهْتَدُوا بِهُدَى عِيسَى، وَسَيَسْتَمِرُ هذا الظُّهُورُ وَالسُّلْطَانُ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ. فَمَ يَصِيرُ الجَمِيعُ إلى اللهِ فَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيما آخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ أَمُورِ الدِّينِ مُمَولًا فَيهِ مِنْ أَمُورِ الدِّينِ مُحَرِهُ الْمَعْبُولُ وَافِياً بُرُوجِكَ وَجَسَدِكَ . مُعِيتُكَ - آجَذُكَ وَافِياً بُرُوجِكَ وَجَسَدِكَ .

#### (نَاصِرِينَ)

(٥٦) - فَأَمَّا الذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرِسَالةِ الْمَسِيحِ فَإِنَّ اللهَ سَيُعَذَّبُهُمْ عَذَابًا شَديداً، فِي الدُّنيا بِالقَتْلِ وَالسَّبْي، وَأَخْدِ الأَمْوَالِ، وَزَوَالِ الْمُلْكِ، وَتَسْلِيطِ الْأَمْمِ عَليهِمْ، وَسَيُعَذَّبُهُمْ فِي الآخِرَةِ فِي نَـارِ جَهَنَّمَ، وَمَا لَهُمْ فِي الآخِرةِ فِي نَـارِ جَهَنَّمَ، وَمَا لَهُمْ فِي الدُّنيا وَالآخِرةِ مَنْ يَنْصُرُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ وَبَاسِهِ.

#### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (الظَّالِمِينَ)

(٥٧) - وَأَمَّا المُهْتَدُونَ الذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَعَمِلُوا الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ فَيُثَيِّبُهُمْ ثَوَابًا وَافِياً عَلَى أَعْمَالِهِمْ، فِي الدُّنيا بِالنَّصْرِ والظَّفَرِ، وَفِي الآخِرَةِ بِالخُلُودِ فِي جَنَّتِهِ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ المُتَجَاوِزِينَ لِحُدُودِهِ، وَلَا يَـرْفَعُ لَهُمْ فَي جَنَّتِهِ، وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ المُتَجَاوِزِينَ لِحُدُودِهِ، وَلا يَـرْفَعُ لَهُمْ فَي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

وَرَافِعُكَ إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ وَرَافِعُكَ إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ الَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى التَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيدَ مَا الْحِيدَ مَنْ الْمِثَ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ الْمَدِيدَ الْمُؤونَ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ

اللَّهُ عَلَمَا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا اللَّهُ مَعَدَابًا اللَّهُ مَعَدَابًا اللَّهُ مَعَدَابًا اللَّهُ مَعَدَابًا اللَّهُ مَعْدَدُةً اللَّهُ مَعْدَدُةً اللَّهُ مَعْدِينَ وَمَا لَهُ مَعِن نَنْصِرِينَ وَمَا لَهُ مَعِن نَنْصِرِينَ

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الْآَلِينَ الْسَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الْآَلُونِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ

<sup>(</sup>١) سورة الصف الآية ٦.

#### (آدُمَ)

الْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَاتَكُن مِّنَ الْمَعْ مَنَ ٱلْمُمْتَرِينَ

اللهُ فَمَنْ حَآجُكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِمَا أَبِنَا ٓءَنَا وَأَبِنَآءَكُمْ وَيِسَآءَنَا

و إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمَثُل

ءَادَمَ خَلَقَ اللهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

هُ أَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيَلَةِ

وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ

جَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ

ثُمَّنَبْتَهُ لَ فَنَجْعَكُ لَعُنْتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ

(الآيات)

(٥٨) ـ مَا قَصَصْنَاهُ عَلَيكَ يَا مُحَمَّدُ مِنْ أَمْرِ عِيسَى، وَأَمَّهِ مَرْيَمَ، وَأَمِّهـا آمْرَأَةٍ عِمْرَانَ، وَمَبَّدَأِ ولَادةً عِيسَى، وَتَفْصيل أَمْرهِ، وأَمْر زَكَريًّا وَيَحْيَى، وَمَا قَصَصْنَاهُ عَليكَ مِنْ أَمْرِ الحَوَارِيينَ وَاليَهُودِ. . إِنَّمَا هُوَ وَحْيٌ مِنَ اللهِ أَلْقَاهُ إِلِيكَ عَلَى لِسَانِ جِبْرِيلَ، وَهُوَ مِنَ القرآنِ وَالحِكْمَةِ، يُبَيِّنُ وُجُوهَ العِبَر عَلَى مَنْ حَاجَّكَ مِنْ وَفْدِ نَجْرَانَ، وَيَهُودِ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ كَذُّبُوكَ، وَكَذُّبُوا بِمَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنَ الحَقِّ.

(٥٩) ـ إِنَّ مَثْلَ عِيسَى فِي قُدْرَةِ اللهِ عَلَى خُلْقِهِ مِنْ دُونِ أَبِ، كَمَثُل آدَمَ فِي خَلْقِهِ مِنْ تُرابِ (مِنْ دُونِ أَبِ وَلَا أُمِّ)، وَإِنَّمَا أَنْشَاهُ بَشَراً بِنَفْخِ الرُّوح فِيهِ، فَكَانَ كُمَا أَمَرَ اللَّهِ. مَثَلَ عِيسَى . حَالَهُ وَصِفَتَهُ العَجيبَةَ.

(٦٠) - وَهذا القَوْلُ الذِي أَنْبَأَكَ بِهِ رَبُّكَ فِي شَأَنِ عِيسَى وَمَرْيَمَ عَلَيهِما السَّلاَمُ، هُوَ القَوْلُ الحَقُّ الذِي لا حَقَّ سِوَاهُ.

المُمْتَرينَ - المُتَشَكِّكِينَ.

## (لُعْنَةُ) (الكَاذِبِينَ)

(٦١) ـ قَدِمَ وَفْدٌ مِنْ نَصَارَى نَجْرانَ فِيهِ سُتُّونَ رَاكِباً أَخَذُوا يُحَاجُّونَ الرَّسُولَ ﷺ، وَيَقُولُونَ فِي المَسِيحِ عَليهِ السَّلاَمُ: إِنَّهُ اللهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ آبْنُ اللهِ، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّهُ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ.. وَلَمَّا طَالَ الجَدَلُ أَنْزَلَ اللهَ عَلَى رَسُولِهِ الآيَـاتِ المُتَعَلَّقَةَ بِعِيسَى وَمَرْيَمَ، وَأَمَرَهُ بِلدَّعْوَتِهِمْ إلى المُبَاهَلَةِ، بأنْ يَدْعُوَ كُلُّ فَرِيقِ أَبْنَاءَهُ وَنِسَاءَهُ وَنَفْسَهُ ثُمَّ يَضْرَعُونَ إلى اللهِ بِأَنْ يَجْعَلَ غَضَبَهُ ۚ وَنَقْمَتُهُ عَلَى مَنْ كَذَّبَ فِي أَمْر عِيسَى مِنْ كَوْنِهِ خُلِقَ مِنْ غَيْرِ أَبِ، وَأَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَلَيسَ إِلَهاً.

فَتَشَاوَرُ أَعْضَاءُ الوَفْدِ فِي أَمْرِهِمْ فَرَأُوا أَنْ لَا يُللَاعِنُوا النَّبِيِّ خَوْفاً مِنَ

(وَفِي هَذِهِ الآيَةِ يُكَذِّبُ اللَّهِ اليَّهُودَ فِيمَا رَمَوْا بِهِ السَّيِّدَةَ البُّتُولَ مَرْيَمَ مِنَ الإِفْكِ وَالبُّهْتَانِ، وَفِي تَكْذِيبِهِمْ عِيسَى، وَيُكَذُّبُ مَنْ زَعَمَ مِنَ النَّصَارَى أَنَّ الْمُسِيحُ إِلَّهُ).

(المُبَاهَلَةُ هِيَ أَنْ يَجْتَمِعَ فَريقَانِ يَخْتَلِفَانِ فِي أَمْرِ ثُمَّ يَبْتَهلَانِ إلى اللهِ بأنْ يَجْعَلَ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الكَاذِبينَ). (وَهَذَا الطَّلَبُ يَذُلُّ عَلَى قُوَّةً بِقِينِ صَاحِبِهِ، وَثِقَتِهِ بِمَا يَقُولُ).

حَاجُكَ - جَادَلُكَ.

تَعَالُوا - هَلُمُوا وَأَقْبِلُوا.

نَبْتَهِلْ - نَدْعُ بِاللَّعْنَةِ عَلَى الكَاذِبِ مِنًّا.

(٦٢) - هذا الذي قَصَصْنَاهُ عَلَيكَ يَا مُحَمَّدُ فِي أَمْرِ عِيسَى وَأَمِّهِ هُـوَ اللهَ مُورَ اللهِ، وَاللهُ هُوَ اللهَ عَنْهُ، وَلَيْسَ هُنَاكَ إِلَّهُ غَيْرُ اللهِ، وَاللهُ هُوَ اللهَ عَنْهُ، وَلَيْسَ هُنَاكَ إِلَّهُ غَيْرُ اللهِ، وَاللهُ هُوَ اللهَ عَنْدُرُ فِي قُدْرَتِهِ، الحَكِيمُ فِيمَا قَضَى بِهِ.

القَصَصُ - تَتَبُّعُ الأثَرِ. ثُمَّ أَسْتُعْمِلَ فِي الحَدِيثِ.

(٦٣) - فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنِ آتَبَاعِكَ وَتَصْدِيقِكَ، وَلَمْ يَقْبَلُوا عَقِيدَةَ التَّوْجِيدِ الْتِي جِنْتَ بِهِا، وَلَمْ يُجِيبُوكَ إلى المُبَاهَلَةِ، فَإِنَّ اللهَ عَليمٌ بِحَسالِ المُفْسِدِينَ الذِينَ يَعْدِلُونَ عَنِ الحَقِّ إلى البَاطِلِ، وَسَيَحْزِيهِمُ اللهُ عَلَى خُبْثِ سَرَايْرِهِم شَرَّ الجَزَاءِ.

#### (يَا أَهْلَ) (الكِتَابِ)

(١٤) - قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِأَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى: أَنَا وَانْتُمْ نَعْتَقِدُ أَنَّ الْعَالَمَ مِنْ صُنْعِ إِلَهٍ وَاحِدٍ، وَهُو خَالِقُهُ وَمُدَبِّرُهُ، وَهُو الذِي يُرْسِلُ الْاَنْبِياءَ لِيُبَلِّغُوا عَنْهُ مَا يُرِيدُ، فَتَعَالُوا إلى عِبَارَةٍ، أَوْ جُمْلَةِ عَدْلٍ وَإِنْصَافٍ (سَوَاءِ)، نَسْتَوِي نَحْنُ وَإِيَّاكُمْ فِيها، وَاَتَّفَقَتْ عَلَيها جَمِيعُ الرُّسُلِ السَّلْطَةُ وَالكُتُب التِي أَنْزِلَتْ إليَهِمْ، وَهِي آلاً نَعْبُدَ إلاَ اللهَ وَحْدَهُ، لَهُ السَّلْطَةُ المُمْلِقَةُ فِي التَّسْرِيعِ وَالتَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ، وَلاَ نَشْرِك بِهِ شَيْئًا (لاَ وَثَنَا المُطْلَقَةُ فِي التَّسْرِيعِ وَالتَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ، وَلاَ نَشْرِك بِهِ شَيْئًا (لاَ وَثَنَا المُطْلَقَةُ فِي التَّسْرِيعِ وَالتَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ، وَلاَ نَشْرِك بِهِ شَيْئًا (لاَ وَثَنَا وَلاَ صَنَماً وَلاَ صَلِيبًا وَلاَ طَاغُوتاً) وَهَذِهِ هِي دَعْوَةً جَمِيعِ الرُّسُل ، وَلا يَعْبُدُوا عَنْها، وَأَبُوا إِلاَ أَنْ يَعْبُدُوا غَيْرَ اللهِ، وَآتَحَذَوا الشُركَاءَ وَالوُسَطَاءَ وَالوُسَطَاءَ وَالأَرْبَابَ الذِينَ يُحَلِّلُونَ وَيُحَرِّمُونَ، فَقُولُوا لَهُمْ - أَنْتَ وَالْمُسْلِمُونَ وَلَوْلَا عَنْها، وَأَبُوا عَلِينَا بِأَنَا مُقِيمُونَ عَلَى دِينِ الإِسْلَامِ الذِي شَرعَهُ اللهُ مَنْهُ وَالْمَالَةُ مَتَعْلَونَ وَيُحَرِّمُونَ، فَقُولُوا لَهُمْ - أَنْتَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعْرَفُونَ وَيُحَرِّمُونَ عَلَى دِينِ الإِسْلَامِ الذِي شَرعَهُ اللهُ لَنَا، وَنَحْنُ مُخْلُمُونَ لَهُ لا نَعْبُدُ مَعَ اللهِ إحدا غَيْرَهُ .

الرَّبُّ - السَّيِّدُ المُرَبِّي الذِي يُطَاعُ فِي أَمْرِهِ وَنَهيهِ.

مُسْلِمُونَ \_ مُنْقَادُونَ إليهِ .

كَلِمَةٍ سَوَاءٍ ـ كَلِمَةِ عَدْل ٍ وَإِنْصَافٍ، لاَ تَخْتَلِفُ فِيهَا الشَّرَائِعُ.

#### (يَا أَهْلَ) (الْكِتَابِ) (إِبْرَاهِيمَ) (التَّوْرَاةُ)

(٦٥) ـ يُنْكِرُ اللهُ تَعَالَى عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى آدَعَاءَ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ بِأَنَّ إبراهِيمَ كَانَ مِنْهُمْ، وَعَلَى دِينِهِمْ. فَقَدِ آجْتَمَعَ وَفْدٌ مِنْ نَصَارَى نَجْـرَانَ إِنَّ هَنَدَالَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ مَا الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

إِنَّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيدُ أَ بِٱلْمُفْسِدِينَ

قُلْ يَتَأَهْلُ الْكِنْكِ تَعَالُوْ إِلَىٰ صَلَمَةِ سَوْلَهُ بَيْنَكُوْ صَلَا يُسَاكُوْ إِلَىٰ اللهُ وَلَا نُشْرِكَ اللهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضًا أَرْبَا بَا مِن دُونِ اللّهُ فَإِن بَعْضًا أَرْبَا بَا مِن دُونِ اللّهُ فَإِن بَعْضًا أَرْبَا بَا مِن دُونِ اللّهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَنْ اللّهُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وَ يَتَأَهْلَ الْكِتَٰبِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَكَةُ وَالْإِنجِيلُ أُنزِلَتِ التَّوْرَكةُ وَالْإِنجِيلُ

ٳڷۜٳڝؙؙ۬ڹۼٞڋۏ۪ۧٵٞڣؘڵٲؾۼ۫ٙڡؚٙڷؙۅؘۘ

لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنشُمْ لَاتَعْلَمُونَ

وَأَحْبَارِ يَهُودِ المَدِينَةِ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَتَنَازَعُوا عِنْدَهُ حَوْلَ إبراهِيمَ. فَأُنْزَلَ اللهُ الآيةَ مُسْتَنْكِراً أَدِّعَاءَاتِهِمْ لأنَّ إبراهيمَ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ التُّورَاةِ، وَقَبْلَ نْـزُول ِ الإنْجيل . وَلَمْ يَكُنْ إِسِراهِيمُ عَلَى شَيءٍ مِنْ تَقَالِيـدِ اليَّهُــودِ وَلا َ النصارى، وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى الإسلام الذي يَدْعُو إليهِ مُحَمَّدٌ ﷺ ، فَكَيفَ يَقُولُونَ قَوْلًا يَدُلُ عَلَى جَهْلِهِمْ، وَقِصَرِ عُقَولِهِمْ؟ حَاجً ۔ جَادُلَ .

(هَا أَنْتُمْ) (حَاجَجْتُمْ)

(٦٦) \_ لَقَدْ جَادَلْتُمْ وَحَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ \_ عَلَى مَا تَزْعُمُونَ \_ مِنْ أَمْر عِيسَى، وَإِذْ قَامَتْ عَلَيكُمُ الحُجَّةُ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ مِنْكُمْ مَنْ غَلاَ وَأَفْرَطَ وَآدُّعَى اللَّهِ هِيَّتُهُ، وَمِنْكُمْ مَنْ فَرَّطَ وَقَالَ: إِنَّهُ دَعِيٌّ كَذَّابٌ، وَلَمْ يَكُنْ عِلْمُكُمْ بِمَانِعِ لَكُمْ مِنَ الخَطَا، فَلِمَاذَا تُحَاجُونَ فِي أَمْرِ إبراهِيمَ، وَلَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، وَلاَ لِدِينِهِ ذِكْرُ فِي كُتُبِكُمْ، فَمِنْ أَيْنَ أَتَاكُمْ أَنَّهُ كَانَ يَهودِيّاً أَوْ نَصْرانِيّاً؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا غَابَ عَنْكُمْ وَلَمْ تُشَاهِدُوهُ، وَلَمْ تَأْتِكُمْ بِهِ الرَّسُلُ مِنْ أَمْرِ إِبْراهِيمَ وَغَيْرِهِ مِمَّا تُجَادِلُونَ فِيهِ، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِلَّا مُاعَايَنْتُمْ

(إِبْرَاهِيمُ)

وَشَاهَدْتُمْ وَأَدْرَكْتُمْ عِلْمَهُ بِالسَّمَاعِ .

(٦٧) ـ إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارِي الَّذِينَ جَادَلُوا فِي إِبْراهِيم وَمِلَّتِهِ، وَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ عَلَى مِلْتِهِمْ وَدِينِهِمْ، هُمْ كَاذِبُونَ فِي دَعْوَاهُمْ، وَإِنَّ الصَّادِقَ هُمْ أَهْلُ الإِسْلَامِ ، فَإِنَّهُمْ وَخْدَهُمْ أَهْلُ دِينِهِ، وَعَلَى مِنْهَاجِهِ وَشَــريعَتِهِ، دُونَ سَائِرِ الْمِلْلِ ، فَقَدْ كَانَ إبراهِيمُ مُطيعاً للهِ ، مُقِيماً عَلَى مُحَجَّةِ الهُدَى التِيى أَمِرَ بِلُزُومِهَا، خَاشِعاً للهِ، مُتَذَلِّلَ القَلْب، مُـذْعِناً لِمَـا فَرَضَـهُ اللَّهَ عَلَيهِ، وَالْزَمَهُ بِهِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ المُشْرَكِينَ.

الحَنِيفُ ـ المُنْحَرفُ عَنِ الشَّرْكِ وَالعَقَائِدِ الزَّائِفَةِ. مُسْلِماً \_ مُوَحِّداً أَوْ مُنْقَاداً للهِ مُطِيعاً .

(بإبْرَاهِيمَ) (آمَنُوا)

(٦٨) ـ إِنَّ أَحَقُّ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ وَنُصْرَتِهِ وَولاَيتِهِ، هُمُ اللِّينَ ٱتَّبَعُوهُ عَلَى دِينِهِ، وَسَلَكُوا طَـرِيقَهُ وَمِنْهَـاجَهُ في عَصْـرهِ، فَوَحَّـدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَكَانُوا حُنَفَاءَ مُسْلِمِينَ غَيْرَ مُشْرِكِينَ، ثُمَّ هذا النَّبيُّ (يَعْني مُحَمَّداً ﷺ)، وَالدِّينَ آمَنُوا مِنَ المُهَاجِرينَ وَالأنْصَارِ، وَمَن تَبِعَهُمْ بَعْدَهُمْ، فَهُؤُلاءِ هُمْ أَهْلُ التَّـوْحِيدِ الخَـالِص ِ، وَهُمْ المُحْلِصُونَ للهِ فِي 🕏 مَاكَانَ إِبْرَهِيـمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِينَ كَانَ حَنِيفًا مُسلمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

هُ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَاٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ

أَعْمَالِهِمْ وِعِبَادَتِهِمْ، دُونَ شِرْكٍ وَلاَ رِيَاءٍ، وَاللهُ وَلِيُّ المُؤْمِنينَ. أَوْلَى النَّاسِ. أَوْلَى النَّاسِ.

وَلِيُّ المُؤْمِنينَ . نَاصِرُهُمْ وَمُجَازِيهِمْ بِالحُسْنَى.

#### (طَائِفَةُ) (الْكِتَابِ)

(٦٩) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ حَسَدِ النَهُ وِدِ لِلْمُوْمِنِينَ، وَرَغْبَتِهِمْ في إَضْلالِهِمْ، وَصَرْفِهِمْ عَنِ الإِيمَانِ، فَقَالَ: إِنَّ طَائِفَةً مِنْ أُحْبَارِ النَهُودِ وَرُوْسَائِهِمْ، وَصَرْفِهِمْ عَنِ الإِيمَانِ، فَقَالَ: إِنَّ طَائِفَةً مِنْ أُحْبَارِ النَهُودِ وَرُوْسَائِهِمْ، وَتَرُدُّكُمْ إِلَى مَا كُنتُمْ عَلَيهِ مِنَ الكُفْرِ، وَلكِنَّهُمْ فِي الحقيقة فِي دِينِكُمْ، وَتَرُدُّكُمْ إلى مَا كُنتُمْ عَلَيهِ مِنَ الكُفْرِ، وَلكِنَّهُمْ فِي الحقيقة يُضِلُونَ أَنْفُسَهُمْ، وَيُفْسِدُونَ فِطْرَتَهُمْ بِآخْتِيارِهِمْ، لأَنَّهُمْ يَشْغَلُونَ أَنْفُسَهُمْ فِي النَظروفي طُرُقِ فِي البَحْثِ عَنْ وَسِيلةٍ لإِضْلَالِكُمْ فَيَصْرِفُونَ أَنْفُسَهُمْ عَنِ النَظروفي طُرُقِ الهَلَّالَةِ ، وَلاَ يَشْعُرُونَ أَنَّ مَكْرَهُمْ مُحِيقُ بِهِمْ، وَأَنَّ عَاقِبَةَ سَعْيِهِمْ لاَ تَضُرُّ المُؤْمِنِينَ.

وَدَّتْ ۔ تَمَنَّتْ.

الطَّائِفَةُ - الجَمَاعَةُ.

#### (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ) (بِآيَاتِ)

(٧٠) - يُنْكِرُ اللهُ تَعَالَى عَلَى اليَهُودِ كُفْرُهُمْ بِآيَاتِ الله، وَبَرَاهِينِهِ الوَاضِحَةِ اللهَّالَةِ عَلَى نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهَا حَقَّ وَصِدْقُ، وَكُتُبُهُمْ تَشْهَدُ بِصِحَتِهَا، وَقَدْ جَاءَتْ فِيها البِشَارَةُ بِهِ، وَبَيَّنَتُ أَوْصَافَهُ، وَهِيَ لاَ تَنْطَبِقُ إلاَّ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.

#### (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ) (بِالْبَاطِلِ)

(٧١) - يُنْكِرُ الله تَعَالَى عَلَى اليَهُودِ كُفْرَهُمْ، وَخَلْطَهُمُ الحَقَّ الذِي جَاءَ بِهِ الأُنْبِياءُ، وَنَزَلَتْ بِهِ الكُتُبُ، بِالشَّبُهَاتِ الوَاهِيَةِ، وَالتَّاوِيلاتِ البَاطِلَةِ، وَعَدَمَ إِذَاعَتِهِم الحَقَّ صَرِيحاً وَاضِحاً بَعِيداً عَنِ التَّخْلِيطِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ عِقَابَ البَّعْلَمُونَ أَنَّ عَقَابَ اللَّهُ عَظِيمٌ عَلَى مِثْلَ هَذِهِ الأَعْمَالِ.

تَلْبِسُونَ - تَخْلِطُونَ وَتُمَوِّهُونَ أَوْ تَسْتُرُونَ.

#### (طَائِفَةٌ) (الْكِتَابِ) (آمَنُوا) (آخِرَه) (آمِنُوا)

(٧٢) - آقْتَرَحَتْ طَائِفَةُ مِنَ اليَهُودِ: هُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّيْفِ، وَعَدِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَالحَارِثُ بْنُ عَـوْفٍ عَلَى إِخْوَانِهِم اليَهُـودِ أَنْ يَكِيدُوا لِلْمُسْلِمِينَ،

(﴿ وَدَّتَطَاآبِفَةٌ مِّنْ أَهُـلِٱلْكِتَٰبِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَايُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَايَشُعُرُونَ

﴿ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِنْكِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِــَايَنتِ ٱللهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ

(أَ) يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنْ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعَلَّمُونَ وَأَنْتُمْ تَعَلَّمُونَ

(آ) وَقَالَتَ طَآبِهَ أُمِّنَ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَالنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ

ءَاخِرُهُ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

وَيَلْسِسُوا عَلَيْهِمْ الْمُرَهُمْ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُؤْمِنَ فَرِيقٌ مِنَ اليَهُودِ بالإِسْلَامِ أُوَّلَ النَّهَارِ (وَجْهَ النَّهَارِ)، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَرْتَدُونَ عَنْهُ فِي آخِرِ النَّهَارِ، لِيَظُنَّ الجَهَلَةُ مِنَ المُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ إِنَما رَدَّهُمْ إلى دِينِهِمْ اطْلَاعُهُمْ عَلَى نَقِيصَةٍ وَعَبْ فِي دِينِهِمْ اطْلَاعُهُمْ عَلَى نَقِيصَةٍ وَعَبْ فِي دِينِ الاسلام، فَنْ تَدُه نَ هُمْ أَنْضاً.

وَعَيْبٍ فِي دِينِ الإِسْلامِ ، فَيَرْتَدُّونَ هُمْ أَيْضاً. وَقَـدٌ حَـذَّرَ اللهُ تَعَـالَى رَسُـولَــهُ ﷺ مِنْ هَوْلاءِ ، وَأَطْلَعَـهُ عَلَى سِــرَّهِمْ وَمَكْرهِمْ، حَتَّى لاَ تُؤثِّرَ هَذِهِ الحِيَلُ فِي قُلُوبِ ضُعَفَاءِ الإِيمَانِ.

(وَقَالَ آبْنُ جَرِيرِ: صَلَّتِ اليَهُودُ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ صَلاَةَ الصَّبْحِ ، وَكَفَّرُوا آخِرَ النَّهَارِ مَكُراً مِنْهُمْ لِيُرُوا النَّاسَ أَنَّهُ قَدْ بَدَتْ لَهُمُ الضَّلَالَةُ مِنْهُ، بَعْدَ أَنْ كَانُوا آتَبُعُوهُ).

وَجْهَ النَّهَارِ - أُوَّلَهُ.

#### (وَاسِعٌ)

(٧٣) \_ وَتَقُولُ هَذِهِ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ: لَا تَطْمَئِنُوا وَلا تُطْهِروا أَسْرَارَ دِينكُمْ، وَلاَ تُظْهِرُوا شَيْئًا مِمًا عَنْدَكُمْ إِلَّا لِمُتَبِعِي دِينِكُمْ، وَلاَ تُظْهِرُوا شَيْئًا مِمًا عَنْدَكُمْ لا يُسَاوُ وَكُمْ لا ، وَيَحْتَجُوا له عَلَنْكُمْ.

عِنْدَكُمْ لِلْمُسْلِمِينَ فَيَتَعَلَّمُوا، وَيُسَاوُوكُمْ بِهِ، وَيَحْتَجُّوا بِهِ عَلَيْكُمْ. وَقَالُوا: لَا تَعْتَرِفُوا أَمَامَ العَرَبِ، أَوْ غَيْرِهِمْ أَنْكُمْ تَعْتَقِدُونَ أَنَّـهُ يَجُوزُ أَنْ

يُبْعَثُ نَبِيُّ مِنْ غَيْرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
وَرَدَّ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيهِم بِقَوْلِهِ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ: إِنَّ الرِّسَالَةَ فَضْلٌ مِنَ اللهِ، وَهُ وَ تَعَالَى الْعَلِيمُ بِمَنْ يَسْتَحِقُ فَيُعْطِيهِ، وَإِنَّ اللهَ هُو اللّذِي مِنَ اللهِ، وَهُ وَ اللّذِي الْقُلُوبَ إلى الإيمَانِ الكَامِلِ، بِمَا يُنْزِلُ عَلَى عَبْدِهِ مُحَمَّدٍ مِنَ يَسْتَحِقُ اللّهُ وَلَا كُنْتُمْ يَسَا أَيُهَا اليَّهُ وَدُ الْآيَاتِ، وَالدُّلَالِ، وَالحُجَجِ الوَاضِحَاتِ. وَإِذَا كُنْتُمْ يَسَا أَيُهَا اليَّهُ وَدُ تَكُمُّمُونَ صِفَةَ مُحَمَّدٍ المُبَيِّنَةَ فِي كُتُبِكُمْ، وَوَصَلَتْكُمْ مِنْ أَنْبِيَائِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ تَكُمُّمُونَ صِفَةَ مُحَمَّدٍ المُبَيِّنَةَ فِي كُتُبِكُمْ، وَوَصَلَتْكُمْ مِنْ أَنْبِيَائِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ الْعُمْونَ صِفَةَ مُحَمَّدٍ المُبَيِّنَةَ فِي كُتُبِكُمْ، وَوَصَلَتْكُمْ مِنْ أَنْبِيَائِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ أَعْلَمْ بِهَا رَسُولُهُ. وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ الفَضْلَ وَالأَمُورَ كُلُهَا بِيدِ اللهِ، وَهُو

المُعْطِيَ وَالمَانِعُ، يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ بالإِيمَانِ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَاللهُّ وَاسِعُ العِلْمِ وَالفَضْلِ . آمَنَ لَهُ ـصَدِّقَهُ وَسَلَّمَ بِمَا يَقُولُ .

> الفَضْلَ ـ هُنَا النَّبُوَّةَ. وَفِي الأَصْلِ الزِّيَادَةُ. وَاسِعٌ ـ مَغْفِرَتُهُ وَاسِعَةً.

(٧٤) ـ وَاللهُ تَعَالَى يَخْتَصُّ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ بَرَحْمَتِهِ، وَيَبْعَثُهُ نَبِيّـاً لِإِبْلاغِ رِسَالَاتِهِ، وَقَدِ آخْتَصَّ بِهَا مُحَمَّداً ﷺ، وَاللهُ هُوَ صَاحِبُ الفَضْلِ العَظِيمِ، لا يُنَازِعُهُ فِيهِ غَيْرُهُ، وَلا يُحْجَرُ عَلَيهِ في عَطَاءٍ.

وَلَاتُؤُمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ اللَّهِ أَن فَكُرُ اللَّهِ أَن فَكُرُ اللَّهِ أَن فَكُرُ اللَّهِ أَن فَيْ فَلْ إِنَّ أَحُدُ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْلَيْتُمْ فَكُرُ اللَّهِ فَيُوتِيهِ مَن يَشَاكُمُ اللَّهِ فَيُؤْتِيهِ مِن يَشَاكُمُ اللَّهُ فَيُؤْتِيهِ مِن يَشَاكُمُ اللَّهُ فَيُؤْتِيهِ مِن يَشَاكُمُ اللَّهِ فَيُؤْتِيهِ مِن يَشَاكُمُ اللَّهُ فَيْرُونِهِ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيُؤْتِيهِ مِن يَشَاكُمُ اللَّهُ فَيُؤْتِيهِ مِن يَشَاكُمُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْرُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْرُونِهِ اللَّهُ فَيْرُونِهُ اللَّهُ فَيْرُونِهِ اللَّهُ فَيْرُونِهُ اللَّهُ فَيْرُونِهُ اللَّهُ فَيْرُونُ اللَّهُ فَيْرُونِهِ اللَّهُ فَيْرُونِهُ اللَّهُ فَيْرُونِهُ اللَّهُ فَيْرُونُ اللَّهُ فَيْرُونِهُ اللَّهُ فَيْرُونُ اللَّهُ فَيْرُونُ اللَّهُ فَيْرُونِهُ اللَّهُ فَيْرُونُ اللَّهُ فَيْرُونُ اللَّهُ فَيْرُونُ اللَّهُ فَيْرُونُ اللَّهُ فَيْرُونُ اللَّهُ فَيْرُونِهُ اللَّهُ فَيْرُكُونُ اللَّهُ فَيْرُونِهُ اللَّهُ فَيْرُونُ اللْهُ فَالْمُؤُمُونُ اللَّهُ فَيْرُونُ اللَّهُ فَيْرُونُ اللَّهُ فَيْرُونُ اللَّهُ فَيْرُونُ الْمُؤْتِي فَيْرُونُ اللَّهُ فَيْرُونُ الْعُرُونُ اللَّهُ فَيْرُونُ اللْهُ فَيْرُونُ اللْهُ فَيْرُونُ اللَّهُ فَيْرُونُ اللْهُ فَيْرُونُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي فَيْرُونُ اللْهُ فَالْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْ

﴿ يَخْنُصُّ بِرَحْ مَتِهِ عَمَن يَشَاءُ اللهِ وَاللهُ ذُو الفَضْ لِ الْعَظِيمِ

#### (الْكِتَابِ) (قَائِماً) (الْأُمِّينَ)

(٧٥) - يُخبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ خِيَانَةِ اليهُودِ، وَيُحَذَّرُ المُؤْمِنِينَ مِنَ الاغْتِرَارِ بِهِمْ، فَمِنْهُمْ جَمَاعَةُ أَمَنَاءُ يُؤَدُّونَ مَا آئْتُمِنُوا عَلَيهِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ قِنْطَاراً مِنَ المَالَرِ، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ فِي الأَمَانَة، فَلاَ يُؤَدُّونَ مَا آنْتُمِنُوا عَلَيهِ، إلا بِالمُلاَزَمَةِ وَالإِلْحَاحِ ، لاسْتِخْلَاصِ الحَقِّ مِنْهُمْ، حَتَّى وَلُو كَانَ دِينَاراً وَاحِداً. وَالَّذِي حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ هُوَ قَوْلُهُمْ : إِنَّهُ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي النَّالِ الْمُوالِ العَرَبِ (الأَمِنِينَ)، وَآعِتِقَادُهُمْ بِأَنَّ اللهَ أَحَلَّ لَهُمْ أَكُلَ أَمُوالِ النَّاسِ، مِمَّنْ هُمْ عَلَى غَيْرِ دِينِهِمْ بِأَيَّةِ طَرِيقَةٍ كَانَتْ، بِالحَقِّ أَوْ بِالبَاطِل . وَقَوْلُهُمْ هذا كَذِبُ، وَآعِتِقَادُهُمْ بَاطِلُ، لأَنَّ اللهَ حَرَّمَ أكْلَ الأَمْوَالِ إلاَّ مِنَّالِي وَقَوْلُهُمْ هذا كَذِبُ، وَآعِتِقَادُهُمْ بَاطِلُ، لأَنَّ اللهَ حَرَّمَ أكْلَ الأَمْوالِ إلاَّ مَنَا اللهَ حَرَّمَ أكْلَ الأَمْوَالِ إلاَّ مَنَا اللهَ حَرَّمَ أَكْلَ الأَمْوالِ إلاَ اللهُ مَا أَلُولُ اللهَ عَرْمَ أَكُلُ الْمُولِ إللهَ اللهُ عَلَى اللهَ عَرَّمَ أَكُلُ المُولِ إللهَمُ مَا عَلَى عَيْرِ دِينِهِمْ بِأَيَّةٍ طَرِيقَةٍ كَانَتْ، بِالحَقِّ أَوْ بِالبَاطِل . وَقُولُهُمْ هذا كَذِبُ، وَآعِتِقَادُهُمْ بَاطِلُ، لأَنَّ اللهَ حَرَّمَ أَكْلَ الأَمْوالِ إللَّ اللهَ حَرَّمَ أَكُلُ اللهَ حَرَّمَ أَكُلُ الْمُولِ النَّاسِ بِالبَاطِل . وَاللَّهُ مَوْلُ اللهَ حَرَّمَ أَكُلُ اللهَ حَرَّمَ أَكُلُ اللهَ عَرْبُ قَوْلِهُمْ هَذا، كَمَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ أَكُلُ أَلُولُ إِللَّاسِ بِالبَاطِل .

(وَرَوَى آبْنُ جَرِيرِ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ المُسْلِمِينَ بَاعُوا إلى اليَهُودِ بَعْضَ السَّلَعِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا وَتَقَاضَوْهُمُ النَّمَنَ قَالُوا: لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْنَا أَمُانَةً، وَلا قَضَاءَ لَكُمْ عِنْدَنا، لأَنَّكُمْ تَرَكْتُمْ دِينَكُمُ اللَّذِي كُنْتُمْ عَلَيهِ، وَآدَّعَوْا أَنَّهُمْ وَجَدُوا ذَلِكَ فِي كُتُبِهِمْ).

تَأْمَنْهُ - تَأْتَمِنْهُ مِنَ الأَمَانَةِ .

الْأُمِّيُّونَ ـ العَرَبُ لأنَّهُمْ لاَ يَقْرَؤُونَ وَلاَ يَكْتُبُونَ.

السَّبِيلُ - المُؤَاخَذَةُ أو الإثْمُ أوِ الجُرْمُ.

عَلَيهِ قَائِماً ـ مُلازِماً لَهُ تُطَالِبُهُ وَتُقَاضِيهِ.

(٧٦) - وَيَسُرُدُ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِمْ قَائِلاً: بَلَى عَلَيكُمْ فِي الْأُمِّينَ سَبِيلُ، وَعَلَيكُمُ المُوَاءُ بِعُقُودِكُمْ المُوَجَّلَةِ، وَأَدَاءِ الأَمَانَاتِ لأَصْحَابِها، فَعَلَى أَهْلِ الكِتَابِ أَنْ يُوفُوا بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يَتَّقُوا مَحَارِمَ اللهِ، وَيَتَّبِعُوا طَاعَتَهُ وَشَرْعَهُ، لأَنَّ اللهَ يُحتُ المُتَقَمَنَ.

#### (وَأَيْمَانِهِمْ) (أُولَئِكَ) (خَلَاقَ) (الْقِيَامَةِ)

(٧٧) - أَخَذَ الله المِيثَاقَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِكُلِّ نَبِي يُرْسِلُهُ، وَأَنْ يُؤْمِنُوا بِكُلِّ نَبِي يُرْسِلُهُ، وَأَنْ يُؤَيِّدُوهُ، وَاللَّ يَكْتُمُوا شَيْئاً مِمَّا شَرَعَ الله، وَإِنْ يُؤْدُوا الأَمَانَاتِ إلى وَالوَفَاءِ بِمَا يَتَعَاهَدُونَ، وَبِأَنْ يُؤْدُوا الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا، وَأَنْ يَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، فَخَالُفُوا عَنْ أَمْرِ اللهِ، وَكَفَرُوا بِعِيسَى وَبِمُحَمَّدٍ، وَبِغَيْرِهِمَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ، عَلَيْهِمُ السَّلامُ. وَقَتَلُوا النَّبِينَ بِغَيْرِ حَقّ، وَكَتَمُوا مَا فِي كُتِبِهِمْ مِنْ صِفَاتِ عِيسَى وَمُحَمَّدٍ، وَمِنَ النَّبْشِيرِ بِهِمَا، خَوْفاً عَلَى نُفُوذِهِمْ مِنْ أَنْ يَرُولَ، وَعَلَى مَوَادِدِهِمْ مِنْ أَنْ النَّ يَرُولَ، وَعَلَى مَوَادِدِهِمْ مِنْ أَنْ يَرُولَ، وَعَلَى مَوَادِدِهِمْ مِنْ أَنْ اللهَ

#### 

﴿ لَكَ مَنْ أَوْ فَى بِعَهُدِهِ - وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ﴿ اللَّهُ مَنْ أَوْفَى بِعَهُدِهِ - وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ﴿ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِٱللَّهِ وَأَيْمَنهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيْهِكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكِلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلدَّرُ تَقِلَّ، إِذَا بَيْنُوا لِلنَّاسِ شَرْعَ اللهِ، لِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ خَالَفُوا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ وَكَانَّهُمُ آشْتَرُوا بِهِذَا العَهْدِ قَلِيلًا مِنْ حُطَامِ الدُّنيا الفَانِيَةِ، فَهُولاءِ لَا نَصِيبَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا حَظَّ، وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا يَتَلَقَّاهُمْ وَهُوَ عَلَيهِمْ عَضْبَانُ، وَيَأْمُرُ بِإِلْقَائِهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ لِيَنَالُوا العَذَابَ الألِيمَ الذِي يَسْتَحِقُونَهُ.

(وَهَذِهِ الآيَةُ تَنْطَبِقُ عَلَى كُلَّ مَنْ يَحْلِفُ يَمِيناً كَاذِبَةً لِيَاكُلَ بِهَا مَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ . وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنِ ٱقْتَطَعَ مَالَ آمْرِيءٍ مُسْلِم بِغَيْرٍ حَقُّ لَقِي اللهَ وَهُوَ عَلِيهِ غَضْبَانُ، وَقَرَّا رَسُولُ اللهِ هَذِهِ الآيَة). يَشْتُرُونَ . يَسْتَيْدُلُونَ.

لَا يُرَكِّيهِمْ -لَا يُثْنِي عَلَيهِمْ وَلَا يَمْدَحُهُمْ. المَهْدُ عَنْدُ اللهِ لَا يَانًا عِلْمَا عَنْدُ اللهِمْ

الْمَهْدُ ـ عَهْدُ اللهِ إِلَى النَّاسِ بِأَنْ يَلْتَزِمُوا الصَّدُقَ وَالْوَفَاءَ بِمَا يَتَعَـاهَدُونَ عَلَيهِ .

الأَيْمَانُ - يُقْصَدُ بِهَا هُنَا الأَيْمَانُ الكَاذِبَةُ. الخَلَاقُ - النَّصِيبُ وَالحَظُّ.

(يَلْوُونَ) (بِالْكِتَابِ) (٧٨) ـ يُخَبِّرُ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ أَنَّ فَرِيقَاً مِنَ اليَهُ ودِ (مِثْلَ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ وَمَالِكِ بْنِ الصَّيْفِ وَأَضْرَابِهِمَا) يُحَرَّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ،

وَيَتَأَوَّلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيُمِيلُونَ الْسِنَتَهُمْ بِالقِرَاءَةِ لِيَظُنَّ المُسْلِمُونَ أَنَّ الذِي يَقُولُونَهُ هُوَ مِنْ كِتَابِ اللهِ، وَهُمْ يَنْسُبُونَهُ إلى اللهِ، وَهَذَا كَذِبٌ عَلَى اللهِ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنهم لَكَاذِبُونَ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنهم لَكَاذِبُونَ. لَتُ اللّسَانِ بِالكِتَابِ .. وَثُلُهُ لِلْكَلَامِ، ، أَهُ تَحْدِ نَفُهُ مِضَوْفه عَنْ مَعْنَاهُ اللهِ

لَيُّ اللِّسَانِ بِالكِتَابِ ـ فَتْلُهُ لِلْكَلَامِ ، أَوْ تَحْرِيفُهُ بِصَرْفِهِ عَنْ مَعْنَاهُ إلى مَعْنَاهُ إلى مَعْنَى آخَرَ.

(الْكِتَابَ) (رَبَّانِيِّينَ)

(٧٩) ـ مَا يَنْبَغِي لِبَشَرِ آتَاهُ اللهُ الكِتَابَ وَالحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ أَنْ يَقُولَ لِلنَّاسِ آعْبُدُونِي مِنْ دُونِ اللهِ ، وَلَكِنَّ الرَّسُولَ يَقُولُ لِلنَّاسِ : آعْبُدُوا اللهَ ، وَكُونُوا أَهْلَ عِبَادَةٍ للهِ وَتَقُوكَ (رَبَّانِيِّينَ)، وَكُونُوا فُقَهَاءَ تَفْهَمُونَ شَرَائِعَ دِينِهِ، وَتَحْفَظُونَهَا، وَتَدْرُسُونَ كُتُبُهُ وَتَعْمَلُونَ بِهَا.

الرَّبَّانِيُّ - المَنْسُوبُ إلى الرَّبِّ، لأنَّهُ عَالِمٌ بِهِ، قَائِمٌ بِطَاعَتِهِ.

تَدْرُسُونَ ـ تَقْرُؤُونَ الكِتَابَ . الحُكْمَ ـ الحِكْمَةَ أوِ الفَهْمَ وَالعِلْمَ . وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقَا يَلُوُرنَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَبِ وَمَاهُومِنَ الْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَاهُومِنْ عِندِ اللَّهِ

وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمَّ

الله مَاكَانَ لِبَسَرٍ أَن يُؤْتِكُ ٱللهُ

نَعُ لَمُونَ

الْكِتَنَبُ وَالْحُكُمُ وَالنَّهُوَّةَ لَ الْكَبَوَّةَ لَكُمَ وَالنَّهُوَّةَ لَحُمَّمَ وَالنَّهُوَّةَ لَحُمَّمَ وَالنَّهُوَ الْكَالِمُ وَلَا اللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ لَى اللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيتِ نَهِمَا كُنتُمْ تُعَكِّمُونَ وَبَعَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ الْكِنَابُ وَبِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ الْكِنابُ وَبِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ الْكِنابُ وَبِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ الْكِنابُ وَبِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ الْمَاكِنَاتُ مُ تَدُرُسُونَ الْمَاكِنَاتُ مُ تَدُرُسُونَ الْمَاكِنَاتُ مَا تَدُرُسُونَ الْمَاكُنتُ مُ تَدُرُسُونَ الْمَاكِنَاتُ مَا تَدُرُسُونَ الْمَاكِنَاتُ مَا لَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### ﴿ وَلَا يَـاَ أَمُرَكُمُ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكَتِهِكَةَ وَٱلنَّبِيِّئَ أَرْبَا أَبُّ أَيَا أَمُرُكُم بِٱلْكُفُورِ بَعْدَ إِذْ أَنتُمْ ثُسُلِمُونَ

وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ النَّبِيِّ مَنَ لَمَا الْأَيْتِ مَنَ كَمَا الْأَيْتِ مَنَ كَمَا الْأَيْتِ مَنْ كَمَا وَحَكُمْ وَسُولُ الْمُحَدِّ فَكُمْ لَتُوْمِئُ نَنَ بِهِ عَلَى الْمَا مَعَكُمْ الْمَا فَا شَهْدُوا وَأَخَذُ أُمْ عَلَى الْالْمَا فَا شَهْدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّلِهِ لِينَ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّلِهِ لِينَ وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّلِهِ لِينَ

(يُّ) فَمَن تَوَلَّى بَعَ دَذَلِكَ فَأُوْلَتِمِكُ هُمُمُ ٱلْفَكسِقُوبَ

اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَالْسَلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرُهَا وَإِلَيْهِ يُرْجِعُونَ

#### (الْمَلَائِكَةَ) (النَّبِينَ)

(٨٠) - وَلَا يَامُرُكُمُ النَّبِيُّ اَنْ تَعْبُدُوا أَحَداً غَيْرَ اللهِ، لَا نَبِيًا مُرْسَلًا وَلَا مَلَكاً مُقَرَّباً، لأَنَّ عِبَادَة غَيْرِ اللهِ فَقَدْ دَعَا إلى مُقَرَّباً، لأَنْ عِبَادَة غَيْرِ اللهِ فَقَدْ دَعَا إلى الكُفْرِ. وَالأَنْبِيَاءُ إِنَّمَا يَامُرُونَ بِالإَيْمَانِ، وَهُوَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَهْرِيكَ لَهُ، وَباخْلَصِ العِبَادَةِ لَهُ وَحْدَهُ، وَلَيْسَ مِنَ المَعْقُولِ أَنْ يَدْعُو النَّبِيُ للهُ وَلِيْسَ مِنَ المَعْقُولِ أَنْ يَدْعُو النَّبِيُ النَّاسَ إلى الكُفْر، بَعْدَ أَنْ أَسْلَمُوا وُجُوهَهُمْ للهِ مُؤْمِنِينَ مُطِيعِينَ.

#### (مِيثَاقَ) (النَّبِيِّينَ) (آتَيْتُكُمْ) (كِتَابٍ) (أَأَقْرَرْتُمْ) (الشَّاهِدِينَ)

(٨١) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ أَخَذَ المِيثَاقَ عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ بَعَثُهُ مِنْ لَدُنْ آدَمَ، أَنَّهُ مَهْمَا آتَى أَخَدَهُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، وَبَلَغَ أَيَّ مَبْلَغ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ بَعْدَهُ فَإِنَّ عَلَيهِ أَنْ يُؤْمِنَ بِهِ وَيَنَّصُرَهُ، وَلاَ يَمْنَعُهُ مَا هُوَ عَلَيهِ مِنَ العِلْمِ وَالنَّبُوّةِ مِن أَتَبَاع مَنْ بُعِثَ بَعْدَهُ، وَمِنْ نُصْرَتِهِ.

وَقَالَ اللهُ لِلأَنْبِيَاءِ: أَاقْرَرْتُمْ بِلَٰلِكَ، وَعَاهَدْتُمُونِي عَهْداً وَثِيقاً مُؤَكِّداً؟ قَالُوا: أَقْرَرْنَا. قَالَ اللهُ تَعَالَى للأَنْبِياءِ: فَآشْهَدُوا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وَقَدْ أَبْلَغَ الأَنْبِيَاءُ، صَلَواتُ اللهِ عَلَيهِمْ، أَمَمَهُمْ بِهَذَا العَهْدِ، فَوَجَبَ عَلَى أُمَهِمْ أَنْ يُؤْمِنُوا بِالنَّبِيِّ الذِي يَبْعَثُهُ الله، وَيَنْصُرُوهُ، وَفَاءً وَآتُبَاعاً بِمَا ٱلْتَزَمَ بِهِ أَنْبِياؤُهُمْ.

المِيثَاقُ ـ العَهْدُ المُوثَقُ بِالأَيْمَانِ.

الإصر - العَهْدُ المُؤكَّدُ المُغَلَّظُ. أَخَذْتُمْ - قَبِلْتُمْ.

#### (فَأُولَئِكَ) (الْفَاسِقُونَ)

(٨٢) - فَمَنْ تَخَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ هذا الْعَهْدِ والْمِيشَاقِ، وَاتَّخَذَ اللَّينَ وَسِيلَةً لِلتَّفْرِيقِ وَالْعُدُوانِ، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالنَّبِيِّ الْمُتَاخِّرِ الْمُصَدَّقِ لِمَنْ تَقَدَّمَهُ، وَلَمْ يَنْصُرْهُ، فَاوَلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ الْجَاحِدُونَ الْخَارِجُونَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ. فَأَهْلُ الْكِتَابِ الذِينَ جَحَدُوا نُبُوَّةً مُحَمَّدٍ ﷺ، هُمْ خَارِجُونَ عَنْ مِينَاقِ اللهِ، نَاقِضُونَ لِعَهْدِهِ، وَلَيْسُوا عَلَى الدِّينِ الْحَقِّ.

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٨٣) ـ يُنكِرُ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَنِ ٱبْتَغَى دِيناً غَيْرَ دِينِ اللهِ الذِي ٱنْزَلَهُ فِي كُتُهِ، وَأَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ، وَهُوَ دِينُ الإسلام، الذِي يَدْعُو إلى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ مَانِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ، طَوْعاً كَمَا يَفْعَلُ المُؤْمِنُونَ، وَكَرْهاً كَمَا اسْتَسْلَمَ الكَافِرُونَ، فَإِنَّهُمْ جَمِيعاً

جَميعاً يَوْمَ الحَشْرِ وَالمَعَادِ، فَيُجَازِي كُلاً بِعَمَلِهِ. (آمَنًا) (إبْرَاهِيمَ) (وَإسْمَاعِيلَ) (وَإسْحَاقَ) هُ قُلْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ (٨٤) ـ قُلْ: آمَنَّا، أَنَا وَمَنْ مَعِي، بُوُجُودِ اللهِ، وَبَوَحْـدَانِيَّتِهِ، وَبِـالْقُرآنِ الذِي أَنْزِلَ عَلَينا، وَبِمَا أَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّينَ مِنَ الصُّحُفِ وَالوَّحْي ، وَمَا أَنْزِلَ عَلَى مُوسَى مِنَ التَّورَاةِ، وَعَلَى عِيسَى مِنَ الإِنْجِيلَ وَالمُعْجَـزَاتِ، وَمَا أُنْـزلَ عَلَى النَّبِيُّـنَ مَنْ وَحْي ٍ مِنْ رَبِّهِمْ (وَهَــذا يَعُمُّ وَيَشْمَلُ جَميعَ الأَنْبِيَاءِ) فَنَحْنُ نُؤُمِنُ بِهِمْ جَمِيعاً وَبِمَا أَنزِلَ عَليهِمْ، وَلاَ نْفَرّْقُ بَيْنَهُمْ، وَلاَ نُمَيِّزُ أَحَداً مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ، وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ وُجُوهَنَـا للهِ، لَا نَبْتَغِي بِذَلِكَ إِلَّا التَّقَرُّبَ إِلَيهِ.

(الإسْلَامِ) (الآخِرَةِ) (الخَاسِرينَ)

السَّبْطُ - وَلَدُ الوَلَدِ - وَالأَسْبَاطُ هُنَا أَحْفَادُ يَعْقُوبَ .

(٨٥) ـ مَن ٱبْتَغَى دِيناً لَا يَقُودُهُ إِلَى الإِسْلَامِ الكَامِـلِ للهِ، وَالخُضُوعِ ِ التَّامُّ لَهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، فَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُ هَذا الدِّينُ، وَيَكُونُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ، لأنَّهُ يَكُونُ قَدْ سَلَكَ طَرِيقاً غَيْرَ مَا شَرَعَهُ اللهُ. وَجَاءَ فِي الصَّحِيحِ : (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ). الخَاسِرُ - مَنْ أَضَاعَ رَأْسَ مَالِهِ.

تَحْتَ سُلْطَانِ اللهِ العَسْظِيمِ الذِي لاَيُعَـارَضُ وَلا يُرَدُّ، وَإِلِيهِ يُسْرَجَعُـونَ

الإسْلامُ - التَّوْجِيدُ أَوْ دِينُ مُحَمَّدِ عِيْدُ.

(إيمَانِهِمْ) (الْبَيِّنَاتُ) (الظَّالِمِينَ) (٨٦) ـ أَسْلَمَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ ثُمَّ آرْتَدٌ وَلَحِنَ بِالشَّرْكِ، ثُمُّ نَدِمَ فَأَرْسَلَ

إِلَى قَوْمِهِ أَنْ آسْالُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ هَلْ لِي مِنْ تَوْيَةٍ؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ وَمَا بُعْدَهَا فَعَادَ إلى الإسْلَام .

فَالذِينَ يَرْتَدُّونَ عَن الإسْلَام بَعْدَ أَنْ تَبَينَ لَهُمْ هُدَاهُ، وَقَامَتْ لَدَيْهم البَرَاهِينُ عَلَى صِدْقِهِ، وَصِدْقِ مَا جَاءَهُمْ بِـهِ الرَّسُـولُ، كَيْفَ يَسْتَحِقُّونَ الهِدَايَة؟ ثُمُّ قَالَ تَعَالَى: إِنَّهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ أَنْفُسَهُمْ، الجَانِينَ عَلَيها، لأنَّهُمْ تَنَكَّبُوا عَنِ الطَّرِيقِ القَوِيمِ ، وَتَرَكُوا هِدَايَةَ العَقْلِ ، بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ نُورُ النُّبُوَّةِ، وَعَرَفُوهُ بِالبِّينَاتِ.

(أُولَئِكُ) (والْمَلَائِكَةِ)

(٨٧) ـ وَهَوُلاءِ يَسْتَجِقُونَ سَخَطَ اللهِ وَغَضَبَهُ، وَسَخَطَ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ جَمِيعاً، إِذْ أَنَّهُمْ مَتَى عَرَفُوا حَقِيقَةَ حَالِهِمْ لَعَنُوهُمْ.

عَلَيْتُ نَا وَمَآ أَنْزِلَ عَلَىٰٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبيُّونِ مِن زَّبِّهِمُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

الله وَمَن يَبْتَغ غَيْرًا أَلْإِسْلَكِم دِينًا

مِنَٱلۡخَاسِرِينَ

اللهُ كَيْفَ يَهْدِى ٱللهُ قَوْمًا كَفَرُواْ اللهُ عَرُواْ

بَعْدَ إِيمَانِهِمُ وَشَهِدُوٓا أَنَّ

ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ

وَاللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ

ٱلظَّلِلِمِينَ

فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ

ه أُوْلَتِهِكَ جَزَآ قُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ

## ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ

اللهُ الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعُدِ ذَالِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأَصَّلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ

ا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَيْمِكَ هُمُ ٱلظَّكَآلُونَ

الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَكَن يُقْبِكَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلُهُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًاوَكُو ٱفْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُوْلَيْهِكَ لَهُ مُرْعَذَابُ أَلِيثُو وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ

اللهُ لَن لَنَالُوا ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُوا مِمَا تِحْبُونَ وَمَا لُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

#### (خالدينَ)

(٨٨) ـ وَمَنْ لَعَنَهُمُ اللهُ تَعَالَى كَانَ جَـزَاُوْهُمُ العَذَابَ فِي نَـار جَهَنَّمَ فِي الآخِرَةِ، وَيَثِقَوْنَ خَالِدِينَ فِي اللَّعْنَةِ وَالعَذَابِ مَسْخُوطاً عَلَيْهِمْ إِلَى الأَبْدِ. وَلاَ يُفَتِّر عَنْهُمُ العَذَاتُ، وَلاَ يُخَفَّفُ سَاعَةُواحِدَةً، وَلاَ يُمْهَلُونَ لِمَعْذِرَةِ يَعْتَذِرُونَ بِهَا

لَا يُنظَرُونَ - لَا يُؤخِّرُونَ عَنِ العَذَابِ لَحْظَةً .

(٨٩) ـ وَمِنْ لُـطْفِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ أَنَّ مَنْ تَـابَ إِلَيهِ مِنْ عِبَـادِهِ، تَابَ اللَّهَ عَلَيهِ، فَأَسْتَثْنَى، الله تَعَالَى مِنْ حُكْم المُرْتَدِّينَ، الذِينَ تَابُوا مِنْ ذُنُوبِهِمْ، وَأَنَابُوا إلى رَبُّهُمْ، وَتَرَكُوا الكُفْرَ الَّذِي دَنَّسُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ، نَادِمِينَ عَلَى مَا أَصَابُوا مِنْهُ، وَأَصْلَحُوا أَنْفُسَهُمْ بِصَالِحِ الْأَعْمَـالِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُـوبُ عَلَيهمْ، وَيَقْبُلُ تَـوْبَتَهُمْ، وَيَغْفِرُ لَهُمْ لأنَّـهُ تَعَالَى هُـوَ الغَفُـوُّرُ

#### (إيمَانِهمْ) (وَأُولَئِك)

(٩٠) ـ وَقَبُولُ التَّوبَةِ مُنوطٌ بالاسْتِمْرارِ عَلَى الإيمَانِ، فَالـذِينَ يَكْفُرُونَ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَيَزْدَادُونَ فِي كُفْرِهِمْ طُغْيَاناً وَفَسَاداً، وَإِيذَاءً لِلْمُؤْمِنينَ، وَيَسْتَمِرُونَ فِي ذَلِكَ حَتَّى مَمَاتِهِمْ فإنَّ اللَّهَ لَنْ يَقْبَلَ التَّوْبَةَ الَّتِي يُحْدِثُونَها وَقْتَ الْمَوْتِ لأَنِّهَا لَيْسَتْ تَوْبِةً خَالِصَةً، وَهَوُلاءِ هُمْ أَهْلُ الضَّلاَلَةِ.

#### (أُولَئِكُ) (نَاصِرينَ)

(٩١) ـ يُهَدِّدُ اللهُ تَعَالَى الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بَعْـٰدَ إِيمَانِهِمْ، ثُمَّ يَزْدَادُونَ كُفْراً وَيَسْتَمِرُونَ عَلَى الكُفْرِ إلى حِين مَمَاتِهِمْ، فَهُؤُلاءِ لَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ تَوْبَةُ عِنْدَ المَمَاتِ، وَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ عَمَلُ خَيْرِ أَبِداً، وَلَوْ كَانُوا أَنْفَقُوا مِلْءَ الأرْضِ ذَهَباً فِيمَا يَظُنُونَ أَنَّهُ خَيْرٌ وَقُرْبَةً إلى اللهِ . كَمَا لَا تُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِم فِدْيَةً وَلُو كَانَتْ فِي مِثْلُ الأَرْضُ ذَهَباً، وَهَؤُلاءِ هُمُّ الكَافِرُونَ، وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَلَنْ يَجِدُوا أَحَداً يُنْقِذُهُمْ وَيُجِيرُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ الألِيم .

(٩٢) \_ لَنْ تَنَالُوا يَا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ الخَيْرَ وَالجَنَّةَ حَتَّى تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ أَحَبِّ أَمُوالِكُمْ إليَّكُمْ، وَاللَّهَ يَعْلَمُ كُلُّ شَيءٍ يُنْفِقُهُ العَبْدُ فِي سَبيلِ مَوْضَاة رَبُّه.

نَالَ الشِّيءَ - حَصَلَ عَلَيهِ .

البِرَّ ـ مَا يَكُونُ بِهِ الإِنْسَانُ بَارًا وَهُوَ الإِحْسَانُ وَالْخَيْرُ.

اللَّهُ السَّعَامِكَ الْمُعَامِكَ الْمُ حِلُّا لِّبَنِّي إِسْرَءِ يلَ إِلَّا ﴿ الْجُنَّةِ ﴾ مَاحَرَّ مَ إِسْرَّءِ يِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِنقَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوَرِّنةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَاُتَلُوهَاۤ إِن كُنْتُمُ صَلدِقِينَ

ا فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلطَّلِلمُونَ

هُ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

(إِسْرَ اثِيلَ) (إِسْرَ اثِيلُ) (التَّوْرَاةُ) (التَّوْرَاةِ) (صَادِقِينَ) (٩٣) - جَاءَ وَفْدٌ مِنَ اليَهُودِ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ يَسْالُونَهُ عَمَّا حَرَّمَ يَعْقُوبُ عَلَى نَفْسِهِ (إِسْرَاثِيلُ) فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ مَرِضَ مَرَضاً شَدِيداً، فَنَذَرَ إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ يُقْلِعَ عَنْ أَكُلِ أَحَبُّ الطُّعَامِ إليهِ، وَهُوَ لَحْمُ الإِبْلِ، وَالذُّ الشَرَّابِ إليهِ وَهُوَ أَلْبَانُهَا، فَحَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ شِفَاثِهِ، وَتَابَعَهُ بَنُوهُ

(وَيُرْوَى أَيْضاً: أَنَّ اليَهُودَ جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّكَ تَدَّعِي أَنَّكَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، فَكَيْفَ تَأْكُلُ لُحُومَ الإبل ، وَتَشْرَبُ ٱلْبَانَها مَعَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مُحَرَّماً فِي مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَأَنْتَ قَدْ اسْتَحْلَلْتَ مَا كَانَ مُحَرَّماً. فَرَدَّ الله تَعَالَى عَلَيْهم بِهَذِهِ الآية).

ثُمُّ آرْتَكَبَ البَهُودُ جَرَائِمَ وَمُخَالَفَاتِ دِينِيَّة فَعَاقَبَهُمُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ بانْ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ كَانَتْ حَلَالًا عَلَيْهِمْ، وَبَيَّنَتِ التَّورَاةُ هَذِهِ المُحَرَّمَاتِ عَلَى اليَهُودِ. وَقَدْ أَكَّدَ اللهُ هَذَا الوَاقِعَ بِقُولِهِ فِي القُرْآن:

﴿ فَبَظُلُم مِنَ الذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾ (١). وَهَذِهِ هِيَ التَّوْرَاةُ تَشْهَدُ بِصِدْق مَا نَقُولُ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَـذِهِ الآيَةَ يَـرُدُّ بهَا عَلَى هَوُلاَءِ المُفْتَرِينَ الكَذِبَ عَلَى اللهِ، وَقَالَ لَهُمْ إِنَّ التَّوْرَاةَ أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى، وَمُوسَى مِنْ أَنْسَالِ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى مِثَاتَ السَّنِينَ وَلِذَلِكَ فَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَا جَاءَ فِي التَّوْرَاةِ المُنزَّلَةِ عَلَى مُوسَى دَلِيلًا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ شَرْعُ إِبْرَاهِيمَ.

ثُمَّ أَمَرَ اللَّهَ رَسُولَهُ الكَرِيمَ بِأَنْ يَطْلُبَ مِنَ اليَهُودِ بِأَنْ يَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ لِيَقْرَؤُوهَا وَيَرَوْا صِدْقَ مَا أُوْحَى اللَّهُ بِهِ إِلَيْهِ.

## (فَأُولَئِكُ) (الظَّالِمُونَ)

(٩٤) ـ فَمَن آفْتَرى الكَذِبَ عَلَى اللهِ، وَآخْتَرَعَهُ، وَزَعَمَ أَنُّ التَّحْرِيمَ كَانَ نَوَلَ عَلَى الْأَنْبِياءِ السَّابِقِينَ، قَبْلَ نُـزُولِ التَّورَاةِ، فَهَوُلَاءِهُمُ الظَّالِمُونَ المُسْتَحِقُّونَ عَذَابَ اللهِ، لأنَّهُمْ ضَلُّوا وَأَضَلُّوا أَشْيَاعَهُمْ بِإِصْرَادِهِمْ عَلَى أَتُّبَاعِ البَّاطِلِ ، وَعَـذَمِ تَصْدِيقِهِمْ رَسُولَ اللهِ .

(٩٥) ـ بَعْدَ أَنْ أَثْبَتَ اللَّهَ تَعَالَى عَجْزَ اليَّهُودِ عَنِ الإِثْيَانِ بِدَلِيلٍ مِنَ التُّورَاةِ عَلَى صِدْق مَا يَدَّعُونَ مِنْ أَنَّ مَا يُحَرِّمُونَهُ كَانَحَرَاماً في شَرْعَ إبراهِيمَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ الكَّرِيمِ : قُلْ يَا مُحَمَّدُ: صَدَقَ اللَّهُ فِيما أَخْبَرَ بِهِ، بِأَنَّ سَاثِرَ الْأَطْعِمَةِ كَانَتْ حَلَالًا لِبَنِي إِسْرَاثِيلَ قَبْلَ نُزُولِ التَّورَاةِ، وَأَنا لَمْ

أكُنْ أَعْرِفُ ذَلِكَ لَوْلاَ وَحْيُ اللهِ الذِي أَعْلَمَنِي بِهِ، وَبِلَدِكَ ثَبِتَ أَنِّي مُبَلِّمُ

(١) الآية ١٦٠ من سورة النساء.

عَن اللهِ، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِسراهِيمَ الَّتِي شَرَعَهَـا اللهُ، وَبَيِّنَهَا فِي القُرآنِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدِ؛ وَكَانَتْ مِلَّةُ إبراهِيمَ حَنِيفيَّةً سَمْحَةً ، فَهِيَ المِلَّةُ الَّتِي لَمْ يَأْتِ نَبِيٌّ بِأَكْمَلَ مِنْهَا وَلَا أَبْيَنَ، وَلَمْ يَكُنْ إِبْرَاهِيمُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنَّمَا كَانَ مُسْلِماً مُنْحَرِفاً عَنِ الشِّرْكِ.

خَنِيفاً ـ مُنْحَرِفاً عَنِ الشَّرْكِ.

(٩٦) - وَمِن آتِّبَاع مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ الاتِّجَاهُ فِي الصَّلَاةِ إِلَى البِّيْتِ الَّذِي بَّنَاهُ، والحَجُّ إليهِ فَإِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلْعِبَادَةِ (أَيْ لِعِبَـادَةِ النَّاسِ) هُــوَ البَيْتُ الحَرَامُ (الكَعْبَةُ) المَوْجُودَةُ فِي مَكَّةً.

(وَتُسَمَّى مَكَّةُ أَيْضاً بَكَّةَ، وَإِبْدَالُ المِيمِ بَاءً كَثِيرُ الاسْتِعْمَالِ فِي اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، فَيَقُولُونَ دَائِمٌ وَدَائِبٌ).

وَهَذَا البَّيْتُ قَدْ بَنَاهُ إبراهِيمُ، عَلَيهِ السَّلامُ، أمَّا بَيْتُ المَقْدِس فَقَدْ بُنِيَ بَعْدَهُ بِزَمَن (وَقِيلَ إِنَّ الذِي بَنَاهُ هُوَ سُلَيْمَانُ سَنَةَ ١٠٠٥ قَبْلَ المِيلادِي.

وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ البَّيْتَ الحَرَامَ مُبَارَكاً وَهُدَى لِلنَّاسِ .

البَرَكَةُ - تُطْلَقُ فِي العَرَبِيَّةِ عَلَى مَعْنَيين:

الزِّيَادَةِ وَالنَمَاءِ.

ـ البَقَاءِ وَالدُّوَام .

(أَيَاتَ) (بَيِّنَاتَ) (إِبْرَاهِيمَ) (آمِناً) (الْعَالَمِينَ)

(٩٧) - وفيه دَلاَلاتُ ظَاهِرَاتُ عَلَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ الْحَلِيلَ هُوَ الَّذِي بَنَاهُ، وَهَذِهِ الدُّلَالَاتُ هِيَ مَقَامُ إبراهِيمَ. إذْ أنَّ إبرَاهِيمَ لَمَّا آرْتَفَعَ بِنَاءُ البَّيْتِ، آتْخَذَ لَهُ مَقَاماً يَقِفُ عَلَيْهِ، وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ مَوَادً البِنَاءِ، (وَكَانَ المَقَـامُ مُلْتَصِقاً بِجِدَارِ الكَعْبَةِ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَـرُ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ أَخَـرَّهُ إِلَى حَيْثُ يَقُومُ الآنَ لِيَتَمكَّنَ النَّاسُ مِنَ الصَّلاَةِ عِنْدَهُ دُونَ إِزْعَاجِ الطَّائِفِينَ بِالبِّيْتِ، وَكَانَ إبراهِيمُ يَتَّخِذُهُ مَوْضِعاً لِصَلاتِهِ وَعِبَادَتِهِ). وَقَدِ ٱتُّفَقَ العَرَبُ جَمِيعاً عَلَى آحْتِرام البَيْتِ وَتَعْظِيمِهِ، لِلْلِكَ كَانَ مَنْ دَخَلَهُ يُصْبِحُ آمِناً مِمَّا

وَفِي هَذِهِ الآيَةِ يَفْرضُ الله تَعَالَى الحَجَّ عَلَى المُسْلِمينَ، وَبِذَلِكَ أَصْبَحَ أَحَدَ أَرْكَانَ الإسْلَامِ ، وَأَصْبَحَ فَرْضاً عَلَى مَن ٱسْتَطَاعَ الحَجَّ مِنْ نَفَقَةٍ

اللُّهُ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي ﴿ (لِلْعَالَمِينَ) اللَّهَ الْمِينَ ﴿ (لِلْعَالَمِينَ ببَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعُلَمِينَ

> (١٠) فِيهِ ءَايكَتُ أَبِيّنَكُ مُّقَامُ إِبْرَهِيمً وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنكَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ ﴿ عَنِ ٱلْعَكَلِمِينَ

وَمَنْ جَحَدَ فَرِيضَةَ الحَجِّ فَقَدُ كَفَرَ وَاللهُ غَنِيُّ عَنْهُ (وَقِيلَ المُرَادُ بِالكُفْرِ هُوَ جُحُودُ كُوْنِ البَيْتِ الحَرامِ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِعِبَادَةِ النَّاسِ). 
ذَا أَهُمَ مَ ذِالْكُوْنِ البَيْتِ الحَرامِ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِعِبَادَةِ النَّاسِ).

(يَا أَهْلَ) (الْكِتَابِ) (بِآيَاتِ)

> آيَاتِ اللهِ \_ هِيَ الآيَاتُ الدَّالَّهُ عَلَى نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ . شهيدُ \_ شَاهدُ .

> > (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ) (آمَنَ) (بِغَافِل ٍ)

(٩٩) - قُلْ يَا مُحَمَّدُ لَاهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى: لِمَ تَمْنَعُونَ الْمُوْمِنِينَ مِنْ سُلُوكِ طَرِيقِ الْإِيمَانِ المُسْتَقِيمِ المُوصِلِ إلى اللهِ، وَتَكَذَّبُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَرِسَالَتِهِ، كُفْراً وَعِنَاداً، وَكِبْراً وَحَسَداً، وَتُلْقُونَ الشَّبُهَاتِ البَاطِلَةَ فِي قُلُوبِ الضَّعَفَاءِ مِنَ المُسْلِمِينَ بَعْياً وَكَيْداً لِلنَّبِيِّ؟ مَلْ الشَّبُهَاتِ البَاطِلَةَ فِي قُلُوبِ الضَّعَفَاءِ مِنَ المُسْلِمِينَ بَعْياً وَكَيْداً لِلنَّبِيِّ؟ مَلْ تُرِيدُونَ اعْوِجَاجَ الأُمُورِ، وَسِيَادَةَ الشَّرِّ وَالفَسَادِ فِي الأَرْضِ؟ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ تُرِيدُونَ اعْوِجَاجَ الأُمُورِ، وَسِيَادَةَ الشَّرِّ وَالفَسَادِ فِي الأَرْضِ؟ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ عَلَى صِحْةِ مَا أَقُولُ، وَعَلَى صِدْقِ مَا جَاءَنِي مِنْ عِنْدِ اللهِ؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ شَيء مِمَّا تَعْمَلُونَ مِنْ صَدِّ وَكُفْرٍ وَبَغْيٍ .

تَبْغُونَها - تُرِيدُونَها . السَّبيلُ - الطَّريقُ .

السبيل - الطريق. العِوَجُ ـ الاعْوجَاجُ، وَهُوَ ضِدُّ الاسْتِقَامَة.

(يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (الْكِتَابَ) (إيمَانِكُمْ) (كَافِرِينَ)

(١٠٠) ـ يُحَذِّرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ مِنْ إطَاعَةِ اليَهُ وِدِ الذِينَ يَحْسُدُونَ المُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَمَا مَنَحَهُمْ مِنْ إِرْسَال ِ رَسُول ٍ المُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَمَا مَنَحَهُمْ مِنْ إِرْسَال ِ رَسُول ٍ إِلَيْهِمْ، لأَنْ ذَلِكَ قَدْ يُؤدِّي بِهِمْ إلَى الكُفْرِ.

وَقَـدٌ نَــزَلَتْ هَـذِهِ الآبَــةُ فِي آثَنَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ. فَيُــروَى أَنَّ الأَوْسَ وَالْخَـزْرَجَ كَـانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الْجَـاهِلِيَّةِ حُــرُوبٌ شَـدِيـــدَةُ، وَعَـدَاوَاتُ مُسْتَحْكِمَـةٌ، وَلَمَّا دَخُلُوا فِي الإسْـلَامِ أَلْفَ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَأَصْبَحُوا إِخْوَةً في الإسْلَامِ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَأَصْبَحُوا إِخْوَةً في الإسْلَامِ . وَمَرَّ يَهُودِيُّ فَرَأَى الأَوْسَ وَالخَرْرَجَ مُجْتَمِعِينَ وَهُمْ

وَ قُلْ يَتَأَهُّلُ الْكِنْبِ لِمَ تَكُفُّرُونَ الْمُؤْوِنَ الْمُؤْوِنَ الْمُؤْوِنَ الْمُؤْوِنَ الْمُؤْمِنَ اللهِ وَاللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَانَعُ مَلُونَ مَانَعُ مَلُونَ مَانَعُ مَلُونَ

وَ قُلْ يَكَأَهُلَ الْكِنْكِ لِمَ تَصُدُّونَ اللهِ عَن سَبِيلِ اللهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا مَن عَن سَبِيلِ اللهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا مَن عَرَامُّ وَمَا اللهُ عَوَجًا وَأَنتُمْ شُهِكَدَآءٌ وَمَا اللهُ يَغْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَغْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ اْإِن تُطِيعُواْ فَرِهَّامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ يَرُدُّوكُمُ بَعْدَإِ يَئِزِكُمْ كَفِرِينَ أَكْثُرُ مَا يَكُونُونَ تَوادًا وَصَفَاءً، فَسَاءَهُ ذَلِكَ، فَدَسَّ يَهُودِياً يُذَكِّرُهُمْ بِاليَّامِ الحُرُوبِ بَيْنَهُمْ، وَبِمَا كَانُوا يُفَاخِرُونَ بِهِ مِنْ أَشْعَارٍ، فَفَعَلَ، فَقَامَ رَجُلُّ مِنَ الأُوْسِ وَآخَرُ مِنَ الخَزْرَجِ فَتَلاسَنَا، وَأَنَازَ كُلِّ مِنْهُمَا جَمَاعَتُهُ، مِنَ الأُوْسِ وَآخَرُ مِنَ الخَزْرَجِ فَتَلاسَنَا، وَأَنَازَ كُلِّ مِنْهُمَا جَمَاعَتُهُ، وَدَعَاهُمْ بِذَعُوةِ الجَاهِلِيَةِ، وَتَسَلَّعَ النَّاسُ وَخَرَجُوا لِلْقِتَال ِ، فَجَاءَ النَّي فَذِي الآيَةً وَخَطَبَهُمْ وَذَكَّرَهُمْ بِإِيمَانِهِمْ فَسَكَنُوا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ وَالتِي قَبْلَهَا.

#### (آیَاتُ) (صِرَاطٍ)

(۱۰۱) ـ وَيَسْتَبْعِدُ اللهُ تَعَالَى عَلَى المُسْلِمِينَ أَنْ يَكُفُروا، وَحَاشَاهُمْ مِنْ ذَلِكَ (وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ). فَآيَاتُ اللهِ تُنزَّلُ عَلَى رَسُولِهِ لَيْلاً وَنَهَاراً، وَهُوَ يَتْلُوهَا عَلَيْهِمْ، وَيُبَلِّعُهَا إليْهِمْ، وَلاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَلْتَفِتُوا إلى قَوْل مَؤُلاءِ الأَعْدَاءِ، بَلِ الوَاجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرْجِعُوا، عِنْدَ كُلِّ شُبْهَةٍ يَسْمَعُونَها مِنْ هَوُلاءِ النَهُودِ، إلى الرَّسُول عِنْ حَتَى يَكْشِفَ لَهُمْ عَنْهَا، وَيُزِيلَ مَا عَلِى بَقُلُوبِهِمْ مِنْهَا.

وَمَنْ يَغْتَصِمْ بِاللهِ، وَيَتَـوَكَـلْ عَلَيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُبْعِدُهُ عَنِ الغَيِّ وَالضَّلَال ِ، وَيُوصِلُهُ إلى الهدَايَةِ وَالرَّشَادِ، وَطَرِيقِ السَّدَادِ.

أَعْتَصَمَ بِالشِّيءِ لِ تَمَسُّكُ بِهِ فَمَنَعَ نَفْسَهُ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الهَلَاكِ.

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا)

(١٠٢) - يَامُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِأَنْ يَتَّقُوهُ حَقَّ تُقاتِهِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُطاعَ فَلاَ يُعْصَى، وَأَنْ يُشكَرَ فَلا يُكْفَرَ، وَأَنْ يُـذْكَرَ فَلا يُنْسَى، وَيَقُولُ لَهُمْ: حَافِظُوا عَلَى الإِسْلامِ فِي حَيَاتِكُمْ لِتَمُوتُوا عَلَيهِ، فَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيءٍ بُعِثَ عَلَيهِ.

التُّقَاةُ ـ التَّقُوي. وَحَقَّ تُقَاتِهِ يَعْنِي ٱتَّقَاءً حَقاً.

#### (نِعْمَةَ) (إِخْوَاناً) (آيَاتِهِ)

(١٠٣) ـ يَامُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤمِنينَ بِالتَّمَسُّكِ بِحَبْلِ اللهِ، أَيْ بِعَهْدِهِ وَدِينِهِ وَذِمَّتِهِ وَقُرْآنِهِ، وَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنَ الإِلْفَةِ وَالمَحَبَّةِ وَالاَجْتِمَاعِ ، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ، وَيَطْلُبُ إِلَيْهِمْ أَنْ يَنْذَكُرُوا نِعْمَتَهُ عَلَيهِمْ إِذْ أَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَلَّقَرَقِهِمْ إِذْ أَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَآخَى بَيْنَهُم بَعْدَ الْعَدَاوَةِ المُسْتَحْكِمَةِ، وَالفُرْقَةِ التِي كَانَتْ بَيْنَ الأَوْسِ وَالْخَرْرَجِ ، فَقَدْ كَانُوا عَلَى مِثْلِ شَفِيرِ النَّارِ، بِسَبَ كُفْرِهِمْ وَضَلَالِهِمْ وَضَلَالِهِمْ وَضَلَالِهِمْ، فَهَدَاهُمُ اللهُ وَأَنْقَذَهُمْ.

وَكَمَا بَيَّنَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، فِي هَذِهِ الآيَـاتِ، مَا يُضْمِـرُهُ لَهُمُ اليَهُودُ مِنْ شـرًّ

الله وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتُلَى

عَلَيْكُمْ ءَايَتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطٍ مُسْنَقِيمٍ

نَ اَنَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ عَوَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ

وأعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا ﴿

وَلَا تَفَكَّرُ قُولًا وَاذَكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعَدُاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ كَا فَكُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عَلَى اللّهُ الْخُولَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفُرَةٍ مِّنَ إِنْكَارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كُذَلِكَ الْكَارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كُذَلِك

يُبيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَمَكُمْ الْهُتَدُونَ

ا وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدُعُونَ إِلَى ٱلْحَيَّرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَعَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ

٥ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْمِنْ بَعْدِمَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ۚ وَأُوْلَتِيكَ لَمُهُمَّ عَذَابُ

عظيمه

الله يَوْمَ تَبْيَضُّ وَجُوهُ وَتَسُودُ وَجُوهُ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُ لَهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعَدَ إِيمَانِكُمُ فَلَا وَقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ

وَخِـدَاعٍ وَغِشٌ، وَمَا كَـانُوا عَلَيهِ فِي حَال ِ جَـاهِلِيَّتِهِمْ مِنْ كُفْرٍ وَفُـرْفَةٍ وَٱقْتِتَالَ ۚ، وَمَا صَارُوا إليهِ بِفَصْلِ الإِسْلَامِ مِنْ وَحْدَةٍ وَإِخَاءٍ، كَذَلِكَ يُبَيِّن سَائِرَ حُجَجِهِ فِي تَنْزيلِهِ على رَسُولِهِ، لِيُعِدِّهُمْ لِلاهْتِدَاءِ الدَّائِم ِ، حَتَّى لاَ يَعُودُوا إلى عَمَلِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ مِنَ التَّفَرُّقِ وَالعَدَاوَةِ وَالاقْتِتَالُ ِ. حَبْلُ اللهِ - يَعْنِي هُنَا كِتَابَهُ.

شَفَا الحُفْرَة وَشَفِيرُهَا .. طَرَفُهَا وَحافَّتُهَا.

(١٠٤) ـ لِتَكُنْ مِنَ المُؤْمِنِينَ جَمَاعَةٌ مُتَخَصَّصَةٌ مُتَمَيِّزَةٌ تَعْرِفُ أَسْرَارَ الأَحْكَامِ ، وَحِكْمَةَ التَّشْرِيعِ وَفِقْهَهُ ، تَتَولَّى القِيَامَ بِالدَّعْوةِ إلى الـدِّينِ ، وَتَأْمُرُ بِالمَعْرِوفِ، وَتُحَارِبُ المُنْكَرَ، وَتُنْهِى عَنْهُ. وَمِنْ وَاجِب كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُحَارِبَ المُنْكَرَ مَا آسْتَطَاعَ إلى ذَلِكَ. وَهَؤُلاءِ هُمُ الفَاثِزُونَ فِي الدُّنْيا الأمَّةُ .. الحَمَاعَةُ .

> المَعْرُوفُ - مَا آسْتَحْسَنَهُ الشَّرْعُ وَالعَقْلُ . المُنْكَر \_ مَا تُنْكِرُهُ النَّفُوسُ.

## (الْبَيِّنَاتُ) (وَأُولَئِكُ)

(١٠٥) ـ يَنْهَى اللهُ تَعَالَى المُسْلِمِينَ عَنْ أَنْ يَكُونُوا كَأَهْلِ الكِتَابِ الذِينَ تَفَرَّقُوا فِي الدِّينِ، وَكَانُوا شِيعاً تَذْهَبُ كُلُّ شِيعَةٍ مِنْهَا مَذْهَباً تَدْعُو إليهِ،

وَتُخَطِّيءُ غَيْرَها، وَلِذَلِكَ تَعَادَوْا وَٱقْتَتَلُوا.

وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ جَمَاعَةُ تَأْمُرُ بِـالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَـرِ، وَتُتَّجِهُ إلى غَايَةٍ وَاحِدَةٍ، لَمَا تَفَرَّقُوا، وَلَمَا آخْتَلَفُوا فِيهِ .وَهَوُلاءِ المُخْتَلِفُونَ المُتَفَرِّقُونَ لَهُمْ عَذَابٌ وَخُسْرَانٌ فِي الدُّنيا، وَعَذَابٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فِي الآخِرَةِ.

#### (إيمَانِكُمْ)

(١٠٦) ـ وَفِي يَوم ِ القِيَامَةِ تَبْيَضُ وُجُوهُ المُؤْمِنينَ، وَيُسَرُّونَ لِمَا يَعْلَمُونَهُ مِنْ حُسْنِ العَاقِبَةِ. وَتَسْوَدُ وُجُوهُ أَهْلِ الكُفْرِ وَالضَّلَالَةِ وَالاخْتِـلافِ، لِمَا يَرَوْنَهُ مِنْ سُوءِ العَاقِبَةِ، وَمَا يَحِلُّ بِهَا مِنَ النُّكَالِ وَالْوَبَالِ. وَيُسْأَلُ الذِينَ أَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ أَهْلِ النَّفَاقِ وَالاخْتِلَافِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَكَفَرْتُمْ بِاللهِ، وَخَالَفْتُمْ مَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنَ الاعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللهِ، وَبِالوفَاق وَٱتُّحَادِ الكَلِمَةِ؟ فَذُوقُوا العَذَابَ الذِي تَسْتَحِقُونَهُ بِسَبَب كَفَركَمْ. أَسْوِدَادُ الوَّجْهِ \_ تَعْبِيرٌ يُقْصَدُ بِهِ المَسَاءَةَ.

#### (خَالِدُونَ)

(١٠٧) - وَأَمَّا المُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ آبِيضَّتْ وُجُوهُهُمْ بِالإِيمَانِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ ، وَبِاتَّخُودُ وَفَى اللَّنِيا فِي الصَّالِحِ ، وَبِاتَّخُودُ وَفَى اللَّنِيا فِي نَعِيم ، مَا دَامُوا عَلَى تِلْكَ الحَالِ ، وَيَكُونُونَ فِي الآخِرَةِ فِي رَحْمَةِ اللهِ وَرضُّوانِهِ، وَيَدُخُلُونَ الجَنَّةَ لِيَكُونُوا فِيهَا خَالَدِينَ أَبَداً.

#### (آيَاتُ) (لِلْعَالَمِينَ)

(١٠٨) ـ وَهَذِهِ آيَاتُ اللهِ وَحُجَجُهُ وَبَيْنَاتُهُ نَتْلُوهَا عَلَيك، يَا مُحَمَّدُ، مُقَرِّرَةً مَا هُوَ الحَقُّ الذِي لاَ مَجَالَ لِلشَّبْهَةِ فيهِ (بِالحَقِّ)، لِتَعْرِفَ أَمْرَ الدُّنيا وَالاَّخِرَةِ، وَاللهُ حَاكِمُ عَادِلُ لا يُرِيدُ ظُلْماً بِالعِبَادِ، لأَنَّهُ قَادِرٌ قَاهِرُ لا يَحْتَاجُ إلى ظُلْم مُخَالِفي أَمْرِهِ.

بِالْحَقِّ ـ عَلَى الوَجْهِ النَّابِتِ المُتَحَقِّقِ.

#### (السَّمَاوَاتِ)

(١٠٩) - جَميعُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَبيدٌ للهِ، وَهُمْ مُلْكُ لَهُ، يَتَصَّرفُ فِي شُؤُونِهِمْ بِحَسَب سُنَنهِ الحَكِيمَةِ التِي لاَ تَغْبِيرَ فِيها وَلاَ تَبْدِيلَ، وَهُوَ الحَاكِمُ المُتَصَرَّفُ فِي الدُّنيا وَالاَّجْرَةِ، وَإِليهِ تَصيرُ أُمُورُ الخَذْقِ جَميعاً فَيُحَاسِبُهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ.

#### (آمَنَ) (الْكِتَابِ) (الْفَاسِقُونَ)

(١١٠) - يُخْبِرُ الله تَعَالَى المُؤْمنينَ أَنَّهُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ فِي الـوُجُودِ، لأَنَّهُمْ يَوْمِنُونَ إِيمَاناً صَادِقاً باللهِ، وَيَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي نُفُوسِهِمْ، فَيَنْزِعُهُمْ عَنِ الشَّرِ، وَيَطْهَرُ أَثْرُهُ فِي نُفُوسِهِمْ، فَيَنْزِعُهُمْ عَنِ الشَّرِ، وَيَطْهَرُ اللهَّوْدَ بِالمَعْرُوفِ وَالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، ويَنْهَوْنَ عَن المُنْكَرَاتِ وَمَا حَرَّمَ الله مِنَ الظُّلْم وَالبَعْي.

وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الكِتَابِ إِيمَاناً صَحِيحاً يَسْتُولِي عَلَى النَّفُوسِ ، وَيَمْلِكُ أَزِمَّةُ الْقُلُوبِ فَيَكُونُ مَصْدَرَ الفَضَائِلِ وَالأَخْلَاقِ الحَسْنَةِ ، كَمَا تُؤْمِنُونَ أَنْتُمْ ، الْقُلُوبِ فَيَكُونُ مَصْدَرَ الفَضَائِلِ وَالأَخْلَاقِ الحَسْنَةِ ، كَمَا تُؤْمِنُونَ أَنْتُمْ ، اللَّهُ وَسَ عَنِ المَّلُودِ ، وَلا يُبْعِدُهَا عَنِ السِّذَائِلِ . وَبَيْنَ أَهْلِ الكِتَابِ النَّفُوسَ عَنِ الشُّرُودِ ، وَلا يُبْعِدُهَا عَنِ السِّذَائِلِ . وَبَيْنَ أَهْلِ الكِتَابِ جَمَاعَةً مُؤْمِنُونَ مُخْلِصُونَ فِي إِيمَانِهِمْ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ عَنْ جَمَاعَةً مُثَوْمِنُونَ فِي الكُفْر . ويهمانِهمْ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ عَنْ جَيهمْ ، مُتَمَرِدُونَ فِي الكُفْر .

كُنْتُمْ ـ وُجِدْتُم وَخُلِقْتُمْ . أُخْرِجَتُ ـ أُظهِرَتْ الفُسُوقُ ـ الخُرُوجُ عَن الطَّاعَةِ .

# الله وَأَمَّا الَّذِينَ اَبْيَضَّتَ وُجُوهُهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ

رِيَّةَ مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِي السَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِي السَّمَةُ وَرُّمُ اللَّهُ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

الله كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ وَنَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ بِاللَّهِ وَلَوْءَامَنَ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْءَامَنَ الْمُنْحِدِ الْمَنْ مَنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْءَامَنَ الْمُنْدِ الْمَنْ مِنُونَ لِللَّهِ وَلَوْءَامَنَ الْمُنْدِ مَنُونَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مَّ الْمُؤْمِنُونَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مَّ الْمُؤْمِنُونَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مَا الْمُؤْمِنُونَ وَالْحَدَى وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ الْمَالُونُ وَلَيْكُونَ وَالْمَالُونَ وَلَالِي اللَّهُ وَلَا مَالُونُ وَلَا مَالُونَ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَالْمَالُونَ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا مَالُونَ وَلَا اللَّهُ وَلَالِي اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا مَالُونَ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا مَالُونُ وَلَا مَالُونَ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا مَالُونُ وَلَا اللَّهُ وَالْوَالَ وَالْمَالُونُونَ وَاللَّهُ وَلَوْءَ مَالُونَ وَاللَّهُ وَالَالَهُ وَلَا مَالُونَ وَلَا مَالَكُونَا لَا اللَّهُ وَلَا مَالُونُ وَلَا مَالُونَا لَا اللَّهُ وَلَا مَالُونُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَمُونُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَا لَالْمُؤْمِنَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَالُونُونَ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُؤْمِنَا لَالْمُؤْمِنَا لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَالْمُؤْمِنَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا لَا اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَا لَالْمُولَالِهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَالْمُؤْمِنَ وَلَا لَا لَالْمُؤْمِنَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَالْمُؤْمِلُونَا لَا اللْمُؤْمِنَا لَا لَالْمُؤْمِلُونَا لَا لَالْمُؤْمِنِهُ وَلَا لَالْمُؤْمِلُونَا لَالْمُؤْمِلُولُونَا لَالْمُؤْمِلُونَا لَاللَّهُ لِلْمُؤْمِلُونَا لَالْمُؤْمِلُونَا لَالْمُؤْمِلُول

#### اللهُ يَضُمُّرُ وكُمْ إِلَّا أَذَى اللهِ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ

اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ ٱللَّهِ لَهُ أَيْنَ عَلَيْهِمُ ٱللَّهِ لَهُ أَيْنَ مَاثُقِفُوٓ ٱلِالَّا بِحَبِّلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبُّلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِحَايِئتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيكَةِ بِغَيْرِحَقُّ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ بَعُتَدُونَ

ٱلْكِتَكِ أُمَّةُ قَايَهِمَةٌ يَتَلُونَ

ءَايَئتِٱللَّهِءَانَآءَٱلَّيْلِ وَهُمْ

كَسُحُدُونَ

(١١١) ـ لَنْ يَضُرُّ هَوُلاءِ الفَاسِقُونَ، مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، المُؤْمِنينَ ضَوَراً

بَلِيغاً يُصِيبُ أَصْلَ العَقِيدَةِ الإسْلامِيةِ، وَلَنْ يُؤثِّرُوا فِي وُجُودِ الجَمَاعَةِ المُسْلِمَةِ فِي الأَرْضِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ضَرَرُهُمْ عَرَضيّاً كَالْإِيدَاءِ بِالهِجَاءِ

القَبِيحِ، وَالطَّعْنِ فِي الدِّينِ، وَإِلقَاءِ الشُّبُهَاتِ، وَتَحْرِيفِ النُّصُوصَ...

وَحِينَ يُريدُونَ قِتَالَ المُسْلِمِينَ، وَيَشْتَبكُونَ مَعَهُمْ فِي الحَرْب، فَالهَزِيمَةُ مَكْتُوبَةٌ عَلَيهِمْ، وَالنَّصْرُ للْمُؤْمِنينَ فِي النَّهَايَةِ، وَلاَ نَاصِرَ لَهُمْ مِنْ

> بَأْسِ اللهِ وَبَأْسِ المُؤْمِنينَ. يُوَلُّوكُمُ الأَدْبَارَ - يُنْهَزَّمُونَ .

الأذى - الإيذَاءُ وَالضَّرَرُ العَارضُ اليسيرُ.

#### (وَبَاؤُوا) (بآيَاتِ) (١١٢) ـ ضَرَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيهِمُ الذُّلَّةَ وَالْزَمَهُمْ بِها، وَجَعَلَهَا لَهُمْ مَصِيراً

أَيْنَمَا وُجِدُوا. وَلاَ يَعْصِمُهُمْ مِنْ بَاسِ المُسْلِمينَ إلاَّ دُخُولُهُمْ فِي ذِمَّتِهمْ، فَيَعْصِمُ ذَلِكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، أَيْ إِنَّهُمْ لَا تَعْصِّمُهُمْ مِنْ بَاسِ المُسْلِمِينَ إِلَّا ذِمَّةُ الله، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ. وَرَجَعَ هَذَا الفَريقُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، مِنْ عِدَائِهِمْ لِلإِسْلاَمِ وَالمُسْلِمِينَ، يَحْمِلُونَ غَضَبَ اللهِ، وَيَسْتَوْجُبُونَ سَخَطَهُ. وَالْزَمَهُمُ اللَّهَ تَعَالَى بِالاسْتِكَانَةِ وَالخُضُوعِ لِغَيْرِهِمْ؛ لْأَنَّهُمْ عَصَوْا وَآعْتَدَوْا فِي دِينِهِ عَلَى الحُرُمَاتِ: فَقَدْ كَفَرُوا بَآيَـاتِ اللهِ، وَأَعْتَدَوْا عَلَى حُدُودِ اللهِ، وَقَتَلُوا الأنْبِيَاءَ بِغَيْرِ جَتَّ، وَقَتَلُوا الذِينَ يَالْمُرُونَ بِالعَدْلِ مِنَ النَّاسِ، وَهَذَا مَا يَجْعَلُهُمْ أَهْلًا لِلْعَذاب، وَلِمَا فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ مِنَ الذُّلَّةِ وَالمَسْكَنَةِ. بُاءَ - حَمَلَ أَوْ لَبِثَ وَحُلُّ . ثَقفَ \_ وَجَدَ وَأَدْرَكَ .

المَسْكَنَةُ - فَقْرُ النَّفْسِ وَشُحُّهَا.

حَبْلُ مِنَ اللهِ ـ عَهْدٌ مِنَ اللهِ وَهُوَ الإسْلَامُ . ضُرِبَتْ عَلَيهِمُ الذُّلَّةُ \_ فُرضَتْ عَلَيهِمْ وَٱلْزَمُوا بِهَا.

#### (الْكِتَاب) (قَائِمَةً) (آيَاتِ) (اللَّيْل)

(١١٣) ـ وَيَسْتَثْنِي اللَّهُ تَعَالَى بَعْضَ أَهْلِ الكِتَابِ مِنْ الكُفْرِ وَالعِصْيَانِ، فَيَقُولُ: إِنَّ مِنْهُمْ جَمَاعَةً مُهْتَدِيةً، آمَنُوا إِيمَاناً صَادِقاً، وَأَقَامُوا عَلَى أَشْرِ اللهِ لَمْ يَنْزِعُوا عَنْهُ، وَلَمْ يَتْرُكُوهُ، وَآنْضَمُّوا إلى الصَّفُّ المُسْلِمِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَيُسْجُدُونَ اللهِ.

(وَيَقُولُ آَبْنُ عَبَّاسٌ : إِنَّ المُرَادَ بِهَذِهِ الأَمَّةِ جَمَاعَةً مِنَ اليَّهُودِ أَسْلَمُوا كَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام وَثَعْلَبَةً بْنِ سَعِيدٍ).

لَيْسُوا سَواءً - لَيْسُوا مُتَسَاوِينَ . قَائِمَةً - مُسْتَقِيمَةً عَادلَةً .

#### (يُسَارعُونَ) (الْخَيْرَاتِ) (وَأُولَئِكَ) (الصَّالِحِينَ)

(١١٤) - وَقَدْ آمَنُوا بِاللهِ، وَبِالَيْومِ الآخِرِ، إِيمَاناً صَادِقاً، وَنَهَضُوا بِتَكَالِيفِ الجَمَاعَةِ المُسْلِمَةِ، فَأَمَرُوا بِالمَعْرُوفِ، وَنَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ، وَعَمِلُوا الخَيْرَ، فَجَعَلَهُمُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الصَّالِحِينَ، وَشَهِدَ لَهُمْ بِهَذَا الصَّلَاحِ.

(١١٥) - وَجَمِيعُ مَا يَفْعَلُونَهُ، مِنَ الخَيْرِ وَالطَّاعَاتِ، فَلَنْ يُحْرَمُوا نَوَابَهُ، وَسَيَجْزِيهِمُ اللهُ عَلِيمٌ بِالمُتَّقِينَ. وَسَيَجْزِيهِمُ اللهُ عَلِيمٌ بِالمُتَّقِينَ. لَنْ يُحْمَرُمُوا ثَوَابَهُ.

#### (أَمْوَالُهُمْ) (أَوْلَادُهُمْ) (وَأُولَئِكَ) (أَصْحَابُ) (خَالِدُونَ)

(١١٦) ـ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالمُشْرِكِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الكُفَّارِ، الذِينَ كَانُوا يُعَيِّرونَ مُحَمَّدُ وَصَحْبَهُ بِالْفَقْرِ، وَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ مُحَمَّدُ عَلَى الحَقِّ لَمَا تَرَكَهُ رَبُّهُ فِي هذا الفَقْرِ، وَيَتَفَاخَرُونَ بِكَثْرَةِ الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ، فَإِنَّ مَوْلاءِ لَنَ تَنْفَعَهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ شَيْئاً يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَنْ يَمْنَعَهُمْ شَيْئاً يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَنْ يَمْنَعَهُمْ شَيْءً مِنْ عَذَابِ اللهِ. وَهُولاءِ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ يَبْقَوْنَ فِيهَا خَالِدِينَ أَبَداً لَنُ تُغْنِى لَنِهُ وَلَنْ يَنْفَعَى . لَنْ تُخْزِي وَلَنْ تَنْفَعَ.

#### (الْحَيَاةِ)

(١١٧) - وَالْكَافِرُونَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيا، فِي الصَّدَقَاتِ وَالْقُرْبَاتِ، وَفِي آكْتِسَابِ الشَّهْرَةِ وَالنَّنَاءِ... وَلَكِنَّ هَذَا الْإِنْفَاقَ ضَائِعٌ، وَالْفُرْبَاتِ، وَفِي آكْتِسَابِ الشَّهْرَةِ وَالنَّنَاءِ... وَلَكِنَّ هَذَا الْإِنْفَاقَ ضَائِعٌ، وَلَىٰ يَتَغِعُوا مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ شَيْئًا. وَقَدْ شَبَّهُ اللهُ تَعَالَى حَالَهُم هَذَا بِحَالِ زَرْعٍ قَوم ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِالكُفْرِ وَالمَعَاصِي، أَصَابَتْهُ رِيحٌ فِيها بَرُدُ شَدِيدٌ فَاهْلَكَتْهُ عُقُوبةً لَهُمْ. وَمَا ظَلَمَهُمُ الله بِضَيَاعِ أَجُورِ أَعْمَالِهِمْ، وَلَكِنَّهُمْ هُمُ الذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِالكُفْرِ وَالبَغْي، وَآرْتِكَابِ المَعَاصِي. هُمُ الذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِالكُفْرِ وَالبَغْي، وَآرْتِكَابِ المَعَاصِي. فِيها صِرُّ - بَرْدُ شَدِيدُ (أَوْسُمُومُ حَارَةً).

الله يُؤْمِنُوك بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ

> وَمَايَفْعَكُوْا مِنْ خَيْرِ فِلَنَ يُحُفِّ فَرُوهٌ وَٱللَّهُ عَلِيـمُّا بِٱلْمُتَقِيرِ

اِنَّ الَّذِينَ كَفُرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُم مِنَ اللّهِ شَيْعًا وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ إِ النَّارِهُمْ فِهَا خَلِدُونَ

المَثُلُمَايُنفِقُونَ فِي هَلْذِهِ ٱلْحَيَوةِ

الدُّنيَاكَمْتُلُرِيجِ فِبَهَاصِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُومَا ظَلْمَهُمُ اللهُ وَلَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

سَ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمُ لَا يَأْ لُونَكُمُ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِثُمُ قَدْ بَدَتِ الْبَغَضَاءُ مِنْ أَفْوَهِ هِمْ مَ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمُ أَكْبَرُ فَدَّ بَيْنَا لَكُمُ ٱلْآينَ إِن كُنتُمْ تَغْقِلُونَ لَكُمُ ٱلْآينَ إِن كُنتُمْ تَغْقِلُونَ

هَا مَنْ أَوْلاً عَجُبُونَهُمْ وَلا

يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِكُلِّهِ \_

وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوآاءَامَنَّا وَإِذَا

خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ

مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ

ٱللَّهَ عَلَيْمُ إِندَاتِ ٱلصُّدُورِ

#### (يَا أَيُّها) (آمَنُوا) (أَفْوَاهِهِم) (الآيَاتِ)

(١١٨) - يَنْهَى اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ عَنِ آتَخَاذِ الكُفَّارِ وَاليَهِودِ وَالمُنَافِقِينَ بِطَانَةً وَخَوَاصَّ لَهُمْ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ، يُطْلِعُونَهُمْ عَلَى سِرَّهِمْ، وَمَا يُضْمِرُونَ لَاعْدَائِهِمْ. لأَنَّ هَوُلاَءِ لاَ يَالُونَ جُهْداً، وَلاَ يَتَأَخُرُونَ عَنْ عَمَلِ فِيهِ إِيذَاءٌ وَإِضْرارُ بِالمُؤْمِنِينَ، فِي دِينِهِمْ وَدُنياهُمُ، وَهُمْ يَتَمَنُّونَ وُقُوعً فِيهِ إِيذَاءٌ وَإِضْرارُ بِالمُؤْمِنِينَ، فِي دِينِهِمْ وَدُنياهُمُ، وَهُمْ يَتَمَنُّونَ وُقُوعً المُؤْمِنِينَ فِي الضِّيقِ وَالمَشَقَّةِ. وَلَقَدْ بَدَتِ البَغْضَاءُ وَالعَدَاوَةُ فِي أَفْواهِهِمْ لِمُنْ عَلَى الْسِنَتِهِمْ مِنْ كَلِمَاتِ الحِقْدِ، وَصُدُورُهُمْ تُخْفِي حِقْداً إِيْمَا يَظْهَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَهُو أَمْرٌ لاَ يَخْفَى عَلَى عَاقِل ، وَقَدْ

بَيِّنَ اللَّهَ تَعَالَى الدَّلَالَاتِ الوَاضِحَةَ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا الْوَلَيُّ مِنَ الْعَدُوِّ.

بِطَانَةُ الرَّجُلِ - خَاصَّتُهُ.

مِنْ دُونِكُمْ ـ مِنْ غَيْرِكُمْ. لَا يَالُونَكُمْ ـ لَا يُقَصِّرُونَ .

مَا عَنِتُمْ - مَا يَشُقُ عَلَيْكُمْ.

الخَبَالُ - النُّقْصَانُ .

#### (هَا أَنْتُم) (بالكِتَابِ) (آمنًا)

(١١٩) ـ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِلمُؤْمِنِينَ: إِنَّكُمْ تُحِبُونَ هَوُلاءِ الكُفَّارَ اللّهِينَ هُمُ الشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةً لَكُمْ، وَلا يُقَصِّرُونَ فِي إِفْسَادِ الْمُرِكُمْ، وَتَمَنِي عَنَجِكُمْ. وَيُظْهِرُونَ لِكُمْ العَدَاوَةَ وَالغِشْ، وَيَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ رَيَّبَ المَنُونِ، فَكَيْفَ تُوادُّونَهُمْ وَتُواصِلُونَهُمْ، وَهُمْ لاَ يُجِبُّونَكُمْ لاَ ظَاهِراً وَلا بَاطِناً، وَتَوْمِنُونَ بِالْكِتَابِ الذِي أَنْزِلَ عَلَيْكُمْ، وَبِالكُتُبِ التِي أَنْزِلَتْ قَبْلُهُ، وَلَيْسَ لَدَيْكُمْ شَيء مِنْ اللّهِي أَنْزِلَ عَلَيْكُمْ، وَبِالكُتُبِ التِي أَنْزِلَتْ قَبْلُهُ، وَلَيْسَ لَذَيْكُمْ شَيء مِنَ الشَّكُ فِي شَيء مِنْها، وَهُمْ لاَ يَوْمِنُونَ بِكِتَابِكُمْ، وَعِنْدَهُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ شَكُ وَحَيرَةً، فَأَنْتُمْ أَحَقُ بِبُغْضِهِمْ مِنْهُمْ لَكُمْ، فَإِذَا لَقُوكُمْ مَنْ كِتَابِ اللهِ شَكُ وَحَيرَةً، فَأَنْتُمْ أَحَقُ بِبُغْضِهِمْ مِنْهُمْ عَلَى انْفُسِهِمْ مِنْكُمْ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَلْ لَكُمْ، وَحَدَاراً مِنْهُمْ عَلَى انْفُسِهِمْ مِنْ غَيْظِهِمْ فَالْ يَصُرَّنَا ذَلِكَ شَيْئا، وَالله مُتِمْ فِي الْكُمُ وَلَا لَكُمْ مَوْلًا بِغَيْظِمْ مِنْ غَيْظِهِمْ عَلَى المُؤْمِنِينَ، وَالله هُو الذِي يَعْلَمُ مَا فِي الصَّدُورِ مِنَ البَغْضَاءِ وَالحَسَدِ وَالْخِلِّ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَالله هُو الذِي يَعْلَمُ مَا فِي الصَّدُورِ مِنَ البَغْضَاءِ وَالحَسَدِ وَالْخِلُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَالله هُو الذِي يَعْلَمُ مَا فِي الصَّدُورِ مِنَ البَغْضَاءِ وَالحَسَدِ وَالْخِلُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَالله هُو الذِي يَعْلَمُ مَا فِي الصَّدُورِ مِنَ البَغْضَاءِ وَالحَسَدِ وَالْغِلُ لِلْمُؤْمِنِينَ.

البَغْضَاءُ - شِدَّةُ البُغْضِ .

. غَضُّوا عَلَيكُمُ الأَنَامِلَ - كِنَايَةُ عَنْ شِدَّةِ الغَيْظِ.

خَلَوْا ـ مَضُواْ وَٱنْفَرَدَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ .

إِنَّ إِن تُمْسَلُمُ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمَ وَإِن تُصِبْكُمُ سَيِّئَةٌ يُفْرُحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لايضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

( وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ المُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ

(أَنَّ) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَللَّهُ لِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَللَّهُ لَعَلَّكُمْ أَفْلَهُ لَعَلَّكُمْ تَتُكُرُونَ تَتُكُرُونَ

(۱۲۰) - وَلِشِدَّةِ عَدَاوَةِ هَوْلاءِ الكُفَّارِ وَالمُنَافِقِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَسُووُهُمْ مَا يُصِيبُ المُؤْمِنِينَ مِنْ خَيْرِ مِنْ رَبِّهِمْ - نَصْرُ أَوْ رِبْحُ أَو خِصْبُ - كَمَا يَسُرُّهُمْ مَا يَنْزِلُ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ بَلَاءٍ وَسُوءٍ وَهَزِيمَةٍ. وَيَنْصَحُ اللهُ المُؤْمِنِينَ بالتَّحَلِّي مَا يَنْشَحُ اللهُ المُؤْمِنِينَ بالتَّحَلِّي بالصَّبْر وَالتَّقُوى، وَالتَّوَكُل عَلَى اللهِ لِلنَّجَاةِ مِنْ كَيْدِهِمْ وَاذَاهُمْ، لأَنَّهُ مُحِيطٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، وَكُلُّ شَيءٍ بِمَشِيئَتِهِ وَقَدَرِهِ. وَمَدَرهِ . تُصِيبُكُمْ . تُصِيبُكُمْ .

#### (مَقَاعِدَ)

(۱۲۱) - وَهُنَا يَتَحَدَّثُ اللهُ تَعَالَى عَنْ مَعْرَكَةِ الحَدِ حِينَمَا خَرَجَ الرَّسُولُ وَهُنَا يَتَحَدَّ اللهُ تَعَالَى عَنْ مَعْرَكَةِ الحَدِ الصَّحَابَةِ فِي الرَّسُولُ وَهُ مُنَكِّ المَعْرَكَةِ نَزَلَ بِاصْحَابِهِ مَرَاكِزِ القِتَالِ. فَلَمَّا وَصَلَ الرَّسُولُ وَهِ إلى مَكَانِ المَعْرَكَةِ نَزَلَ بِاصْحَابِهِ فِي الشَّعْبِ مِنْ احْدِ، فِي عُدْرَةِ الوَادِي، وَجَعَلَ ظَهْرَ عَسْكَرِهِ إلى احْدٍ، فِي الشَّعْبِ مِنْ احْدِ، فِي عُدْرَةِ الوَادِي، وَجَعَلَ ظَهْرَ عَسْكَرِهِ إلى احْدٍ، وَقَالَ للمُوْعَنِينَ رَامِياً، عَلَيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ جُبِير، عَلَى تَلَّ، وَامَرَهُمْ بِأَنْ يَنْضَحُوا الخَيْلَ عَنِ المُسْلِمِينَ، وَانْ لا يَتْرَكُوا مَكَانَهُمْ ابَداً، حَتَّى وَلَوْ دَارَتِ الدَّائِرَةُ عَلَى المُسْلِمِينَ. وَانْ لا يَتْرُكُوا مَكَانَهُمْ ابَداً، حَتَّى وَلَوْ دَارَتِ الدَّائِرَةُ عَلَى المُسْلِمِينَ. وَأَنْ لا يَتُركُوا مَكَانَهُمْ ابَداً، حَتَّى وَلُوْ دَارَتِ الدَّائِرَةُ عَلَى المُسْلِمِينَ. عَدَا يَعْدُو - انْطَلَق فِي الغَدَاةِ - مَا بَيْنَ طُلُوعِ الفَجْرِ إلى طُلُوعِ السَّمْسِ . غَدَا يَعْدُو اللهَ عَلَى المُسْلِمِينَ السَّمْسِ . فَعَدَا يَعْدُو - انْطَلَق فِي الغَدَاةِ - مَا بَيْنَ طُلُوعِ الفَجْرِ إلى طُلُوعِ السَّمْسِ .

(طَائِفَتَان)

(۱۲۲) - وَكَانَتْ فِي الأَنْصَارِ طَائِفَتَانِ (هُمَا بَنُو حَـارِثَةَ وَبَنُـو سَلمَةً) قَـدُ الْرَتْ فِيهِمَا حَرَكَةُ آنْسِحَابِ آبْنِ أَبَيِّ بنِ سَلُولٍ، وَعَوْدَتِهِ إلى المَدِينَةِ، وَلَكِنَّ عِنَايَـةَ اللهِ تَدَارَكَتْهُمَـا فَكَادَتَا أَنْ تَفْشَـلا، وَتَرْجِعَـا إلى المَدِينَةِ، وَلَكِنَّ عِنَايَـةَ اللهِ تَدَارَكَتْهُمَـا وَثَبَّتُنَهُمَا، وَاليَّدَنُهُما بِوِلاَيَتِهِ. وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُـلِ المُؤْمِنُونَ، فَلَيْسَ لَهُمْ سَنَدَ غَيْرُهُ.

الهَمُّ - حَدِيثُ النَّفْسِ ، وَتَوَجُّهُها إِلَى الشَّيءِ .

(۱۲۳) - لَقَدْ نَصَرَ اللهُ المُؤْمِنِينَ فِي مَوْقِعَةِ (بَدْرٍ)، وَكَانُـوا قَلِيلِي الْعَدَدِ أَذِلَاءَ، وَأَذَلَّ اللهُ النَّمْرُكَ، وَهَزَمَ حِزْبَهُ، وَذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، لاَ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ والْعُدَّةِ، فَإِنْ تَصْبِرُوا لأَمْرِ اللهِ يَنْصُرْكُمْ كَمَا نَصَرَكُمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَأَتَّقُوا اللهِ بِطَاعَتِهِ، وَأَجْتِنَابٍ مَحَارِمِهِ، لِتُعِدُّوا انْفُسَكُمْ لِشُكْرِهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيكُمْ مِنَ النَّصْرِ عَلَى أَعْدَائِكُمْ، وَإِظْهَارِ دِينِكُمْ.

(لَقَدْ كَانَ المُسْلِمُونَ يَوْمَ بَدْرٍ ٣١٧ رَجُلًا، بَيْنَما كَانَتْ قُرَيشٌ بَيْنَ 9٠٠ وَ ١٠٠٠ رَجُلٍ).

أَذِلَّةً - ذَلِيلُونَ لَامَنْعَةَ لَكُمْ.

#### (بِثَلَاثَةِ آلَافٍ) (المَلَائِكَةِ)

اُنُ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَكَنَ يَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ أَن يُمِدَّكُمُ رَبُّكُم يَكُفِيكُمُ أَن يُمِدَّكُمُ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَاكَفِ مِّنَ ٱلْمُلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ

١٤٥ بَكَيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم

مِّن فَوْرهِمْ هَلْاَ ايُمْدِدْكُمُ رَبُّكُم

بِخَمْسَةِءَ النفِيِّنَ ٱلْمَلَتَيِكَةِ

هُ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ لَكُمُ

وَلِنَطْمَهِنَّ قُلُوبُكُم بِلِّهِ عَوْمَا

اللُّهُ لِيَقْطُعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

أَوْيَكُبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ

ٱلنَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ

مُسُوِّمينَ

ألحكيم

(١٧٤) - إِذْ كُنْتَ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي يَوْمِ بَدْرٍ: إِنَّ اللهَ سَيُمدُّكُم بِثَلاثَةٍ

الله مِنَ المَلائِكَةِ، أَلاَ يَكْفِيكُمْ هَذَا الْعَلَدُ؟ (وَكَانَ المُسْلِمُونَ قَـدُ يَرَدُوهُ مِنْ المَلائِكَةِ، أَلاَ يَكْفِيكُمْ هَـذَا الْعَلَدُ؟ (وَكَانَ المُسْلِمُونَ قَـدُ

بَلَغَهُمْ، يَوْمَ بَدْرٍ، أَنَّ كَرَزَ بْنَ جَابِرِ المُحَارِبِيُّ يُرِيدُ أَنْ يُمدُّ قُرَيشاً، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى المُقَمِّنِينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِّهِ الآيةَ تَشْبِيتاً لِقُلُوبِهِمْ).

(ويُجْمِعُ أَهْلُ التَّفْسِيرِ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَ المَلَاثِكَةَ يَوْمَ بَـدْرِ وَأَنْهُمْ شَارَكُوا فِي قِتَالِ الكُفَّارِ. وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ تُقَاتِلِ المَلَاثِكَةُ سِـوَى مَدْنَ.

الْإَمْدَادُ ـ تَقْدِيمُ المَدَدِ لِلْجَيْشِ مِنْ عُدَّةٍ وَسِلَاحٍ وَرِجَالٍ.

#### (ٱلأَفِ) (الْمَلَائِكَةِ)

(١٢٥) - فَإِنْ تَصْبِرُوا فِي المَعْرَكَةِ عَلَى لِقَاءِ عَدُوَّكُمْ، وَتَتَّقُوا رَبَّكُمْ، وَتَتَّقُوا رَبَّكُمْ وَتَطِيعُوا أَمْرَهُ، حِينَما يَطْلَعُ المُشْرِكُونَ عَلَى الفَوْدِ، يُمدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ المَلائِكَةِ يَمْتَازُونَ بِعَلاَمَاتٍ يَضَعُونَها (مُسَوِّمين)، لِيُعَجَّلَ نَصْرَكُمْ، وَيُسَهِّلَ فَتْحَكُمْ. فِيلاَمَاتٍ يَضَعُونَها (مُسَوِّمين)، مِنْ فَوْدِهِمْ - مِنْ سَاعَتِهِمْ وَبلا إنظاءٍ.

مِن فورِ هِم ـ مِن سَاعَتِهِــم وبِلا إبطَّ مُسَوِّمِينَ ـ ذَوي سِمَةٍ وَعَلاَمَةٍ .

#### وَلِتَطْمَثِنَّ)

(١٢٦) ـ وَمَا جَعَلَ اللهُ وَعْدَهُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ إِمْدَادِهِمْ بِـالْمَلَاثِكَةِ فِي الْمَعْرَكَةِ إِلَى اللهَ اللهَ الخَوْفُ المَعْرَكَةِ إِلاَّ بُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، وَتَثْبِيتًا لِقُلُوبِهِمُ التِي تَطَرُّقَ إليها الخَوْفُ مِنْ كَثْرَةِ عَدَدِ الكُفَّارِ، وَقُوَّةٍ آسْتِعْدَادِهِمْ. وَلَيْسُ النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَنْصُرَ المُسْلِمِينَ دُونَ آشْتِراكِهِمْ فِي القِتَالِ.

#### (خَائِبِينَ)

(١٢٧) ـ لَقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى المُسْلِمِينَ بِالجِهَادِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الحِكْمَةِ التِي يَرَاهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَذَلِكَ لِيُسَهِّلَ إِهْلَاكَ طَائِفَةٍ مِنَ الكَافِرِينَ، وَثَيْقِصَ مِنْ شُلْطَانِهِمْ بِالقَهْرِ، أَوْ يُنْقِصَ مِنْ أَلْطَانِهِمْ بِالقَهْرِ، أَوْ يُنْقِصَ مِنْ أَلْطَانِهِمْ بِالقَهْرِ، أَوْ يُنْقِصَ مِنْ أَلْسِرِهِمْ فِي الأَرْضِ بِالهَرِيمَةِ، أَوْ يَصْرِفَهُمْ مَهْزُومِينَ أَذِلاً ءَ فَيَعُودُوا خَائِينَ مَقْهُورِينَ لاَ أَمَلَ لَهُمْ فِي يَصْرِفَهُمْ مَهْزُومِينَ أَذِلاً ءَ فَيَعُودُوا خَائِينَ مَقْهُورِينَ لاَ أَمَلَ لَهُمْ فِي

لِيُقْطِعَ ـ لِيفْنِيَ وَيُهْلِكَ.

طَرَفاً \_ جَمَاعَةً وَطَائِفَةً.

الكَبْتُ ـ شِدَّةُ الغَيْظِ، أوِ الهَوْنُ وَالضَّعْفُ.

أَنْقَلَبَ ـ رَجَعَ إلى أَهْلِهِ .

#### (ظَالِمُونَ)

(١٢٨) - يُنَبُهُ اللهُ تَعَالَى رَسُولُهُ الكَرِيمَ إِلَى أَنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ اللهِ، وَلَيْسَ لِلنَّبِيِّ شَيْءٌ مِنَ الحُكْمِ وَالتَّصَرُّفِ فِي أَمْرِ العِبَادِ، غَيْرُ مَا أَمَرَهُ مِنْ إِبْ لَاغِهِمْ رِسَالَةَ رَبِّهِمْ، وَهُو تَعَالَى إِمَّا أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ مِمَا هُمْ فِيهِ مِنَ الكُفْرِ، فَيَهْدِيَهُمْ بَعْدَ الضَّلَالَةِ، وَإِمَّا أَنْ يُعَذَّبُهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ فِي الدُّنيا وَالأَخِرَةِ، وَيَكْبَتَهُمْ وَيُذِلِّهِمْ اللَّذِيا وَالأَخِرَةِ،

#### (السَّمَاواتِ)

(١٢٩) - والله يُمْلِكُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَأَهْلُهُمَا عَبِيدُ لَهُ ، وَهُوَ المُتَصَرِّفُ المُطْلَقُ فِي الوُجُودِ كُلِّهِ ، وَلاَ مُعَقِّبَ عَلَى حُكْمِهِ ، فَيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ، وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (الرِّبَا) (أضْعَافاً) (مُضَاعَفَةً)

(۱۳۰) - يَنْهَى اللهُ تَعَالَى عِبَادُهُ المُؤْمِنِينَ عَنْ أَكُلِ الرِّبا، وَالتَّعَامُلِ بِهِ، بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَهُدَى اللهِ لَهُمْ، كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، إِذْ كَانُوا يَقْعَلُونَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، إِذْ كَانُوا يَقْوَلُونَ لِلمَدِينِ إِذَا حَلَّ أَجَلُ الدَّيْنِ: إِمَّا أَنْ تَقْضِي دَيْنَكَ وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ. فَقُولُونَ لِلمَدِينِ إِذَا حَلَّ أَجَلُ الدَّيْنِ: إِمَّا أَنْ تَقْضِي دَيْنَكَ وَإِمَّا أَنْ تُرْبِي. فَإِنَّ قَضَاهُ فِيهَا، وَإِلَّا زَادَهُ فِي المُدَّةِ وَزَادَهُ فِي المِقْدارِ، وَهَكَذَا كُلَّ عَامٍ، فَرُبَّما تَضَاعَفاً. وَيَأْمُرُ اللهُ عَلَم ، فَرُبَّما تَضَاعَفاً. وَيَأْمُرُ اللهُ عَبِيدَةً وَالإَجْرَةِ.

أَتَّقُوا اللَّهَ ـ خَافُوهُ وَٱجْعَلُوا لِإنْفُسِكُمْ وَقَايَةً مِنْ عَذَابِهِ.

#### (لِلْكَافِرِينَ)

(۱۳۱) ـ وَيَاْمُرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِالتَّقْوَى، وَبِالاَبْتِعَادِ عَنْ مُتَابَعَةِ المُرَابِينَ، وَتَعَاطِي مَا يَتَعَاطَوْنَهُ مِنْ أَكْلِ الرَّبا، الذِي يُفْضِي بِهِمْ إلى دُخُولِ النَّارِ التِي أَعَدَّهَا اللهُ لِلْكَافِرِينَ.

(١٣٢) - وَيَأْمُرُ اللهُ المُؤْمِنِينَ بِطَاعَتِهِ، وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ، فِيمَا نَهَيَا عَنْهُ مِنْ أَكُلِ الرِّبَا، وَمَا أَمَرا بِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ كَي يُرْحَمُوا فِي الدُّنيا، بِصَلاحِ حَالِ المُجْتَمَعِ، وَفِي الآخِرَةِ، بِحُسْنِ الجَزَاءِ.

# ( لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوَّ يَكُنِّ بَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ

آ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورُ دَّحٍ . \*

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْتُكُلُواْ ٱلرِّبَوِّا ٱلْضَعَافَا مُضَاعَفَا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ مُضَعَفَةً وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ مُ تُقْلِحُونَ تُقْلِحُونَ

ش وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِيَ أَعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ

آ وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَٱلرَّسُولَ لَعُواْ اللَّهُ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

#### (السَّمَاوَاتُ)

(١٣٣) ـ وَيَنْدُبُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمنينَ إِلَى القِيَامِ بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَجَنَّتُهُ وَإِلَى المُسَارَعَةِ فِي فِعْلِ الخَيْرَاتِ، لِيَنَالُوا مَغْفِرَةَ اللهِ وَرِضُوانَهُ، وَجَنَّتُهُ الوَاسِعَةَ العَريضَةَ التِي أُعَدَّها اللهُ لِعِبَادِهِ المُتَّقِينَ، الذِينَ يَمْتَثِلُونَ أَمْرَهُ.

#### (الْكَاظِمِينَ)

(١٣٤) - يَذْكُرُ اللهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيةِ صِفَاتِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: إِنَّهُمُ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالُهُمْ فِي سَبيلِ مَرْضَاةِ اللهِ، فِي الرَّخَاءِ (السَّرَاء)، وَفِي الشَّدَّةِ (الضَرَّاء)، وَفِي الصَّحَّةِ وَالمَرض، وَفِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ، لاَ يَشْغَلُهُمْ أَمْرٌ عَنْ طَاعَةِ اللهِ، وَالإِنْفَاقِ فِي سَبيلِ مَرْضَاتِهِ، وَإِنَّهُمْ يَكْتَمُونَ غَيْظَهُمْ إِذَا ثَارَ، وَيَعْفُونَ عَمَّنْ أَسَاءَ إليهِمْ. وَاللهُ يُحِبُّ اللَّذِينَ يَتَفَصَّلُونَ عَلَى عَبَادِهِ البَائِسِينَ، وَيُوَاسُونَهُمْ شُكْراً للهِ عَلَى جَزِيلِ نِعَمِهِ عَلَيْهِمْ. عَلَى عَبَادِهِ البَائِسِينَ، وَيُوَاسُونَهُمْ شُكْراً للهِ عَلَى جَزِيلِ نِعَمِهِ عَلَيْهِمْ. (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَبْوَلَ مَلْ اللهُ عَلَى اللهُ الل

كَظَمَ غَيْظَهُ \_ كَتَمَ غَيْظَهُ فِي نَفْسِهِ وَاخْفَاهُ.. كَظَمَهُ الغَيْظُ \_ أَخَذَ بِنَفْسِهِ \_ فَهُو كَظِيمُ.

السَّرَّاءِ ــ الحَالَةِ التِي تُسُرُّ (اليُسْرِ)

الضَّرَّاءِ - الحَالَةِ التِي تَضُرُّ (العُسْر).

#### (فَاحِشَةً)

(١٣٥) - وَمِنْ صِفَاتِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنَّهُمْ إِذَا صَدَرَ عَنْهُمْ فِعْلُ قَبِيحُ يَتَعَدَّى أَلُوهُ إِلَى غَيْرِهِم (كَغَيبَةِ إِنسَانٍ)، أو صَدَرَ عَنْهُمْ ذَنْبُ يَكُونُ مُقْتَصِراً عَلَيهِمْ (كَشُرْهِم (كَغُيبَةِ إِنسَانٍ)، أو صَدَرَ عَنْهُمْ ذَنْبُ يَكُونُ مُقْتَصِراً عَلَيهِمْ (كَشُرْب خَمْوا إلى اللهِ تَالِيينَ، طَالِيينَ مَغْفِرَتَهُ، وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَى القَبِيح مِنْ غَيْرِ آسْتِغْفَار، لِعِلْمِهِمْ أَنَّ اللهَ هُو الذِي يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى الذَّنْب، لأَنهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ مَنْ تَابَ إلى اللهِ، تَابَ إلى اللهِ، تَابَ إلى اللهِ، تَابَ الى الله عَلَيه، وَغَفَرَ لَهُ.

الفَاحِشَةُ - الفَعْلَةُ الشَّنِيعَةُ .

ظُلْمُ النَّفْسِ - آرْتِكَابُ الذَّنْبِ الذِي يَقْتَصِرُ أَثَرُهُ عَلَى الفَاعِلِ كَشُرْبِ إِنْسَانِ الخَمْرَ مُسْتَتِراً.

الإصْرَارُ -الإِقَامَةُ عَلَى الفِعْلِ .

اللَّهُ اللَّذِينَ أَينَفِ قُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ

وَالضَّرَّآءِ وَالْكَنظِمِينَ الْفَيْظُ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِّ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ

الله وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَكِشَةً

آوَظُلَمُوۤ الَّنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَالسَّمَ فَكُرُوا اللَّهَ فَالسَّمَ فَكُرُوا اللَّهَ فَالسَّمَ فَالسَّمُ فَالسَّمَ فَالسَّمُ فَالسَّمَ فَالسُلَمُ فَالسَّمُ فَالسُّمُ فَالسَّمُ فَالسَّمُ فَالسَّمُ فَالسَّمُ فَالسَّمُ فَالسَّمُ فَالسَاسُلَمُ فَالسَاسُلَمُ فَالسُّمُ فَالسُّمُ فَالسَاسُلَمُ فَالْمُوالسَلَمُ فَالْمُوالسَلَمُ فَالسَلَمُ فَالسَّمُ فَالسَّمُ فَالسَّمُ فَالسُلْمُ فَالسَاسُلُمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُوالسَلَمُ فَالْمُوالسَلَمُ فَالْمُ فَالسَلَمُ فَالْمُ فَالْمُوالسَلَمُ فَالسَلَمُ فَالسَلَمُ فَالْمُوالسَلَمُ فَالْمُوالسَلَمُ فَالْمُ فَالْمُوالسَلَمُ فَالسَاسُلَمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالسَلَمُ فَالسُلَمُ فَالْمُوالسَلَمُ فَالسَاسُلَمُ فَالسَاسُلُمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالسُلَمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُوال

٢

رَّيِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ

وَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ مُ فَانظُرُوا فَي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفُ كَانُظُرُوا كَيْفُ كَانَعُ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَعُ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَعُ فَانظُرُوا

الله هَذَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمُوعِظَةً لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ

#### (أُولَئِكَ) (وَجَنَّاتُ) (الأنْهَارُ) (خَالِدينَ) (الْعَامِلِينَ)

(١٣٦) - وَالمُتَقُونَ المُتَمَتَّعُونَ بِهَانِهِ الصَّفَاتِ سَيَجْزِيهِمْ رَبُّهُمْ عَلَيهَا بِالمَغْفِرَةِ، وَبالأَمْنِ مِنَ العِقَابِ، وَلَهُمْ ثَوَابٌ عَظِيمٌ فِي جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ، وَهُمْ مُخَلِّدُونَ فِيهَا أَبَداً، وَالجَنَّةُ خَيْرُ مَا يُكَافَأُ بِهِ المُؤْمِنُونَ العَامِلُونَ عَلَى أَعْمَالِهِمْ الصَّالِحَاتِ. العَامِلُونَ عَلَى أَعْمَالِهِمْ الصَّالِحَاتِ.

#### (عَاقِبَةُ)

(١٣٧) ـ يُخَاطِبُ اللهُ تَعَالَى المُوْمِنينَ بَعْدَ مُصَابِهِمْ فِي وَقْعَةِ أَحُدٍ فَيَقُولُ لَهُمْ:

لَقَدْ جَرَى عَلَى أَتْبَاعِ الأَنبِياءِ السَّابِقِينَ مِنَ الأَمَمِ الغَابِرَةِ نَحْوً مِمَّا جَرَى لَكُمْ يَوْمَ أَحُدٍ، فَأْصِيبُوا وَقُتِلُوا وَهُ زِمُوا. . وَلَكِنَّ العَاقِبَةَ كَانَتْ لَهُمْ، وَالدَّائِرَةَ كَانَتْ عَلَى الكَافِرِينَ . . وَهَذِهِ هِي سُنَّةُ اللهِ فِي خَلْقِهِ أَنَّهُ مَا التَقَى اللَّهُ مَا التَقَى اللَّهُ وَالشَّرُكُ إِلاَ نَصَرَ اللهُ المُوْمِئِينَ المُخْلِصِينَ، وَأَعْلَى رَايَةَ الإيمَانِ، وَهَزَمَ الشَّرْكُ وَأَهْلَهُ، وَنَكْسَ أَعْلَامَهُ. وَأَجْدَرُ النَّاسِ بِمَعْرِفَةِ هَذِهِ الحَقِيقَةِ هُمُ المُوْمِئُونَ فِي الأَرْضِ، وَتَأَمَّلُوا فِيصَا حَلُ هُمُ المُؤْمِئُونَ فَي الأَرْضِ، وَتَأَمَّلُوا فِيصَا حَلُ بِالأَمْمِ السَّابِقَةِ.

السُنَنُ ـ جَمْعُ سُنَّةٍ ـ الطَّرِيقَةُ وَالسِّيرَةُ.

خَلَتْ . مَضَتْ.

العَاقِبَةُ - النَّهَايَةُ وَالمَصِيرُ.

(۱۳۸) - وَمَا تَقَدَّمَ هُو بَيَانٌ لِلنَّاسِ كَافَّةً، وَهُدَى وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ مِنْهُمْ خَاصَّةً، فَالإِرْشَادُ عَامٌّ لِلنَّاسِ، وَخُجَّةً عَلَى المُوْمِنِ وَالكَافِرِ، (وَذَلِكَ يَدْحَضُ مَا قَالَهُ المُشْرِكُونَ: لَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ رَسُولاً حَقَّا لَمَا عُلِبَ فِي وَقْعَةِ الحُد). فَهذا البَيَانُ وَالهُدَى يُرشِدَانِ إلى أَنَّ سُنَنَ اللهِ حَاكِمَةً عَلَى الأَنْبِيَاءِ وَالرَّسُلِ، كَمَا هِي حَاكِمَةً عَلَى سَائِرِ خَلْقِهِ، فَمَا مِنْ قَائِدٍ يُخَالِفُهُ جُنْدُهُ، وَالرَّسُلِ، كَمَا هِي حَمَايَة الثَّعْرِ الذِي عُهِدَ إلَيهِمْ بِحِمَايَةِهِ، إلاّ كَانَ جَيْشُهُ عُرْضَةً وَيَتْرَكُونَ حِمَايَة الثَّعْرِ الذِي عُهِدَ إلَيهِمْ بِحِمَايَةِهِ، إلاّ كَانَ جَيْشُهُ عُرْضَةً لِهُوَيمة .

وَهَـذَا البَيَـانُ هُـدًى وَمَـوْعِـظَةُ لِلْمُتَّقِينَ، لأَنَّهُمْ هُمُ الـذِينَ يَتَفَكَّــرُونَ فَيَعْتَبِرُونَ.

**هُدًى - إ**رْشَادُ إلى الطَّرِيقِ القَوِيم ِ.

﴿ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ

رَيُّ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّشْلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَابَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُدَاءً وَاللَّهُ

لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ

اللهُ وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ

(١٣٩) - وَلاَ تَضْعُفُوا عَنِ الجِهَادِ، وَمَا يَتَطَّلْبُهُ مِنْ حُسْنِ التَّـدْبيـر وَالإعْدَادِ، بِسَبَبِ مَا أَصَابَكُمْ مِنَ الفَشَلِ وَالجِرَاحِ يَوْمَ أُحُدٍ، وَلاَ تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَقَدْتُمْ فِي ذَلِكَ اليُّومِ ، فَإِنَّ العَاقِبَةَ وَالنَّصْرَ سَيَكُمونَانِ لَكُمْ إذا

تَمَسَّكْتُمْ بِحَبْلِ اللهِ، وَرَاعَيْتُمْ تَعَالِيمَهُ، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ اللهِ أَنْ يَجْعَلَ العَاقِيةَ لِلْمُتَّقِينَ.

الوَهَنُ ـ الضَّعْفُ.

#### (آمننوا) (الظَّالِمِينَ)

(١٤٠) ـ إِنْ كُنْتُمْ قَدْ أَصَابَتْكُمْ جِرَاحٌ، وَقُتِلَ مِنْكُمْ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَدْ أَصَابَ أَعْدَاءَكُمْ قَرِيبٌ مِمَّا أَصَابَكُمْ، فَلَا يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَقْعُسدُوا وَتَتَقَاعَسُوا عَنِ الْجِهَادِ بِسَبَبِ مَا أَصَابُكُمْ، فَالْمُشْرَكُونَ فَدْ سَبَقَ أَنْ أَصَابَهُمْ يَوْمَ بَدْرِ مِثْلُ مَا أَصَّابَكُمْ أَنْتُمْ فِي أَحْدٍ، فَلَمْ يَتَقَاعَسُوا، وَلَمْ يَقْعُمُدُوا عَنِ الإعْدَادِ لِلْحَرْبِ وَمُبَاشَرَتِهَا، ۚ وَهُمْ عَلَى بَـاطِلِهِمْ، فَكَيْفَ تَتَرَدُّدُونَ وَأَنْتُمْ عَلَى حَقُّ، واللَّهُ وَعَدَكُمْ نَصْرَهُ، وَجَعَلَ العَاقِبَةَ لَكُمْ؟ وَمِنْ سُنَنِ اللهِ تَعَالَىٰ مُدَاوَلَةُ الأيَّامِ بَيْنَ النَّاسِ، فَمَرَّةً تَكُـونُ الغَلبَةُ لِلْبَـاطِل عَلَى الحَقِّ، إذا أعَدُّ لَهُ أهْلُهُ وَآحْتَاطُوا، وَتَراخَى أَهْلُ الحَقِّ، وَمَوَّةً تَكُونُ الغَلَبَةُ للْحَقِّ عَلَى البَاطِل ِ. وَلَكِنَّ العَاقِبَةَ تَكُونُ دَائِماً لِلْحَقِّ وَأَهْلِهِ. وَاللَّهُ تَعَالَى يَبْتَلِى المُؤْمِنينَ لِيَعْلَمَ الصَّابِرينَ الصَّادِقينَ مِنْهُمْ، وَلِيَتَّخِذَ مِنَ المُؤْمِنينَ رَجَالًا يُكْرِمُهُمْ بِالشُّهَادَةِ.

إِنْ يَمْسُسُكُمْ قَوْحٌ - إِنْ يُصِبْكُمْ جِرَاحُ.

نُدَاولُهَا - نُصَرِّفُها، فَنُدِيلُ تَارَةً لِهؤلاءِ وَتَارَةً لِهَؤلاءِ، وَالمُدَاوَلَةُ نَقْلُ الشِّيءِ مِنْ شُخْصِ إلى شُخْصِ .

#### (آمَنُوا) (الْكَافِرينَ)

(١٤١) ـ ويُدَاولُ اللهُ الأيَامَ بَيْنَ النَّاسِ لِيَمِيزَ المُؤْمِنينَ الصَّادِقِينَ، مِنَ المُنَافِقِينَ، وَلتَطْهُرَ نُفُوسُ بَعض ضُعَفَاءِ المُؤْمِنينَ مِن كُدُورَتِهَا، فَتَصْفُو مِمًّا شَابَهَا وَخَالَطَهَا، وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ إلاَّ بالتَّجَارِبِ الكَثِيـرَةِ، وَالاَمْتِحَانِ بِـالشَّدَائِـدِ، وَلِيَكُـونَ الجِهَـادُ وَالحَـرْبُ فِي سَبيـل ِ اللهِ وَسِيلةً لِتَـدْمِيـرِ الكَافِرينَ الَّذِينَ إِذَا ظُفِرُوا بَغُوا وَبَطِرُوا.

التُمْحِيصُ - التَّنْقِيَةُ مِنَ الشُّوَاتِب.

المَحْقُ - النَّقْصَانُ، وَأَصْلُهُ المَحْوُ وَالإِبَادَةُ.

# وَ اللَّهُ اللَّاللَّا

وَلَقَذَ كُنتُمُ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْلُ أَنْ أَلْمَوْتَمِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمُ لَنظُرُونَ وَأَنتُمُ لَنظُرُونَ

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشَّكَ حِرِينَ

﴿ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَا مِإِذْنِ اللهِ كِنَابًا مُؤَجَّلًا ۗ

#### (جَاهَدُوا) (الصَّابرينَ)

(١٤٢) - وَلَا تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَبِرَكُمُ اللهُ تَعَالَى وَيُمَحِّصَكُمْ فِي الشَّدَائِدِ وَالجِهَادِ لِيَسرَى صِدْقَ إِيمَانِكُمْ، وَيَسرَى مَنْ يَسْتَجِيبُ لَهِ، وَيُطْبِرُ عَلَى مَكَادِهِ النَّحْدِبُ لَهِ، وَيُطْبِرُ عَلَى مَكَادِهِ النَّحْرُوبِ.

جَاهَدَ ـ آخْتَمَلَ المَشَقَّةَ فِي مُكَابَدَةِ الشَّدَائِدِ، وَيُقْصَدُ بِالجِهَادِ هُنَا الدُّفَاعُ عَن الدِّين وَأَهْلِهِ.

(١٤٣) - يُخَاطِبُ اللهُ تَعَالَى مَنْ شَهِدَ وَقَعَةَ أَحُدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ الذِينَ لَمْ
يَشْهَدُوا بَدْراً، وَكَانُوا يَتَحَرَّقُونَ شَوْقاً لِلْقِتَالِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى لِيَكُونَ
لَهُمْ يَوْمُ كَيُومِ بَدْرٍ، وَقَدْ الَحُوا عَلَى الرَّسُولِ عَلَى الدُّسُولِ عَلَى الخُرُوجِ إلى أَحُدٍ
لِيُقَاتِلُوا المُشْرِكِينَ. وَيقُولُ تَعَالَى لِهَوُلاءِ: لَقَدْ كُنْتُمْ تَنَمَنُونَ المَوْتَ فِي
سَبيلِ اللهِ قَبْلُ أَنْ تُلاقوا القَوْمَ فِي مَيْدَانِ المَعْرَكَةِ، فَهَا أَنْتُمْ تَرُونَ مَا كُنْتُمْ
تَتَمَنُّونَ فَمَا بَالُكُمْ دَهِشْتُمْ عِنْدَمَا وَقَعَ المَوْتُ فِيكُمْ؟ وَمَا بَالُكُمْ تَحْزَنُونَ
وَتَضْعُفُونَ عَنْ لِقَاءِ مَا كُنْتُمْ تُحِبُونَ وَتَتَمَنُّونَ؟

#### (أَفَإِن) (أَعْقَابِكُمْ) (الشَّاكِرِينَ)

(١٤٤) - لَمَّا آنْهَزَمَ المُسْلِمُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقُتِلَ مِنْهُمْ مَنْ قُتِلَ، أَشِيعَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قُتِلَ، فَحَصَلَ ضَعْفُ فِي صُفُوفِ المُسْلِمِينَ، وَتَأْخُرُ عَنِ الْقَالَ اللهِ ﷺ يَذَكِّرُ المُسْلِمِينَ بِأِنَّ مُحَمَّداً بَشَرُ قَدْ سَبَقَتْه رُسُلُ، مِنْهُمْ مَنْ مَاتَ، وَفِيهَا يُذَكِّرُ المُسْلِمِينَ بِأِنَّ مُحَمَّداً بَشَرُ قَدْ سَبَقَتْه رُسُلُ، مِنْهُمْ مَنْ مَاتَ، وَفِيهَا يُذَكِّرُ المُسْلِمِينَ بِأِنَّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ ضَعْفَ مِنْهُمْ، حِينَ سَمَاعٍ إِشَاعَةِ قَتْلِ الرَّسُولِ، فَهَالَى عَلَى مَنْ ضَعْفَ مِنْهُمْ، حِينَ سَمَاعٍ إِشَاعَةِ قَتْلِ الرَّسُولِ، ضَعْفَ مِنْهُمْ، حِينَ سَمَاعٍ إِشَاعَةِ قَتْلِ الرَّسُولِ، ضَعْفَهُ، فَقَالَ لَهُمْ: أَفَإِنْ مَاتَ مُحَمَّد، أَوْ قُتِلَ، تَرَاجَعْتُمْ وَنَكَصْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ؟ وَمَنْ يَتَرَاجَعْ وَيَنْكُصْ عَلَى عَقِبَيْهِ، فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً، لِأِنَّ اللهَ عَنِي الْعَالَمِينَ، أَمَّا الذِينَ آمَتَثَلُوا لِأَمْرِ اللهِ، وَقَاتَلُوا عَنْ دِينِهِ، وَآتَبُعُوا غَنْ دِينِهِ، وَآتَبُعُوا عَنْ دِينِهِ، وَآتَبُعُوا غَنْ يَضِرُ اللهَ مَنْ عَلَى ذَلِكَ. رَسُولُهُ، فَهُولًا عِمْ الشَّاكِرُونَ، وَسَيَجْزِيهِمْ رَبُهُمْ عَلَى ذَلِكَ.

أَنْقَلَبُ عَلَى عَقِبَيْهِ لَـ رَجَعَ إِلَى الوَرَاءِ، وَنَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ.

#### (كِتَاباً) (الآخِرَةِ) (الشَّاكِرِينَ)

(١٤٥) - لاَ يَمُوتُ أَحَدُ إِلاَ بِقَدَرِ اللهِ، وَحَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْمُدَّةَ التِي جَعَلَهَا اللهُ لَهُ أَجَلًا (كِتَاباً مُؤجَّلًا)، فَلاَ يَتَقَدَّمُ عَنْهُ وَلاَ يَتَاخُرُ. وَإِذَا كَانَ مَحْيَا الإِنْسَانِ وَمَمَاتُهُ بِإِذْنِ اللهِ فَلاَ مَحَلَّ لِلْخَوْفِ وَالجُبْنِ، وَلاَ عُذْرَ فِي الوَهَنِ وَالضَّعْفِ.

وَمَن يُرِدُ ثُواتَ الدُّنْكَا يُنْقِصَانِ مِنْ عُمْرِ الإنْسَانِ، وَلَا يَزيدَانِ فِيهِ. وَمَنْ كَـانَ عَمَلُهُ للدُّنيا فَقَطْ نُؤْ تِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّلِكِرِينَ

اللهُ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلَتَلَ مَعَـُهُ. رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَاوَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَمَاضَعُفُواْ

وَمَا ٱسۡتَكَانُواۤ وَٱللَّهُ يُحِتُ ٱلصَّنبِرِينَ

﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ

فِيَ أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَا

رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا

وَٱنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ

سَبيلِ اللهِ لَا فِي سَبيلِ نَبِيِّهِمْ، فَعَلَيكُمْ أَيُّها المُسْلِمُونَ أَنْ تُغْتَبِرُوا بِأُولَئِكَ الـرِّبِّيِّنَ، وَتَصْبِرُوا كَمَـا صَبَرُوا فَـإِنَّ دِينَ اللهِ وَاحِدٌ، وَسُنَّتَهُ فِي خَلْقِـهِ ربِّيُونَ \_ جَمَاعَاتٌ كَثِيرَةً. الوَهْنُ \_ ضَعْفٌ يَلْحَقُ النَّفْسَ. الضَّعْفُ .. اخْتِلَالُ قُوَّةِ الجسْم . الاسْتِكَانَةُ ـ الخُضُوعُ لِلْخَصْمِ .

وَفِي هَذِهِ الآيَةِ تَشْجِيعٌ لِلْجُبَنَاءِ عَلَى القِتَالِ. فَإِنَّ الإِسْدَامَ وَالإِحْجَامَ لا

نَالَهُ مِنْهَا مَا قَدَّرَهُ اللَّهُ لَهُ مِنْ ثَوَابِهَا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الآخِرَةِ نَصِيبٌ. وَمَنْ

قَصَدَ بِعَمَلِهِ ثَوَاتَ الآخِرَةِ أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ ثَوَابِهَا، وَأَعْطَاهُ مَعَهَا مَا قَسَمَهُ لَهُ فِي الدُّنيا مِنْ نِصِيبٍ. وَاللَّهُ يَجْـزي الشَّاكِـرينَ الذِينَ يَعْـرفُونَ أَنْعُمَ اللهِ

عَلَيهم، وَيُسْتَعْمِلُونَهَا فِي الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. وَيُعْطِيهمُ الله مِنْ فَضْلِهِ

(١٤٦) ــ فِـي هَذِهِ الآيَةِ يُسَلِّى اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنينَ عَمَّا وَقَعَ فِي نُفُوسِهِمْ

يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ لَهُمْ: كَمْ مِنْ نَبِئّ قُتِلَ وَهُوَ يُقَاتِلُ، وَكَانَ مَعَهُ جَمَاعَاتٌ

كَثِيرَةٌ (رِبَّيُّونَ) مِمَّنْ آمَنُوا بِهِ، وَآغْتَقَدُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، فَمَا وَهَنُوا، وَمَا ضَعُفُوا بَعْدَ قَتْلِ النَّبِيِّ، وَمَا ٱسْتَكَانُوا، وَمَا ٱسْتَذَلُّوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي

الجِهَادِ فِي سَبيلِ اللهِ، وِفِي سَبيلِ إعْلاءِ دِينِهِ، وَإِنَّمَا صَبَرُوا عَلَى قِتَالَ ِ

الأَعْدَاءِ، ۚ وَلَمْ يَهْرُبُوا مُوَلِّينَّ الأَدْبَارَ، لأنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ انَّهُمْ يُقَـاتِلُونَ فِي

وَرَحْمَتِهِ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ بِمِقْدَارِ شُكْرِهِمْ وَعَمَلِهمْ.

المُؤَجَّلُ - ذُو الأَجَلِ أُو المُدَّةِ .

(وَكَأَيِّ) (قَاتَلَ) (الصَّابرينَ)

(١٤٧) - فَآحْتَسَبَ هَوُلاءِ المُؤْمِنُونَ (الرِّبَيُّونَ) الله عِنْدَ آشْتِدَادِ الخَطْب، وَهُمْ يُقَاتِلُونَ أَعْدَاءَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ قَوْلٍ عِنْدَ نُزُولِ الكَوَارِثِ إِلاّ

الدُّعَاءُ إِلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ بِجِهَادِهِمْ مَا كَانُوا المُّوا بِهِ مِنْ ذُنُوبٍ، وَتَجَاوَزُوا فِيهِ حُدُودَ الشَّرائعِ ، وأن يُثَبِّتَ أَقْدَامَهُمْ عَلَى الصَّرَاطِ القَويمُ ، حَتَّى لَا تُزَحْزَحَهُم الفِتَنُ، وَلا يَعْرُوهُمُ الفَشَلُ حِينَ مُقَابَلَةِ الأعْدَاءِ فِي سَاحَةِ الحُرْبِ.

الإسْرَاف - مُجَاوَزَةُ الحَدِّ.

(الْكَافِرينَ)

## المُن فَالنَّهُمُ اللَّهُ ثُوَابَ الدُّنيَا وَحُسَنَ

ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلمُحْسِنِينَ

الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَامِكُمْ فَتَ نَقَلِبُواْ خَسِرِينَ

إِنَّ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَنكُمْ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّنصِرِينَ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفُكُرُواْ ٱلرُّعْبُ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمٌ يُنَزِّلُ بهِ عَسُلُطَكُنّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّكَارُّ وَبِئْسَ مَثُوَى ألظَّالِمِينَ

الله وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۗ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ

#### (فَأَتَاهُمُ) (الأَخِرَةِ)

(١٤٨) ـ فَآتَاهُمُ اللَّهُ النَّصْرَ وَالظَّفَرَ عَلَى الأعْدَاءِ، وَهُمَا ثَوَابُ الـدُّنيا، وَجَمَعَ لَهُمْ، إِلَى ذَلِكَ الظُّفَرِ، حُسْنَ ثَوابِ الآخِرَةِ، وَهُوَ الفَّوْزُ بِرُضْوَانِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، وَاللَّهُ يُجِبُّ الذِينَ يُحْسِنُونَ العَمَلَ، لَأِنَّهُمْ يُقِيمُونَ شُنَّتُهُ فِي أَرْضِهِ، وَيُظْهِرُونَ بِأَنْفُسِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ أَنُّهُمْ جَدِيرُونَ بِخِلَافَةِ اللهِ فِيهَا.

#### (يَا أَيُّها) (آمَنُوا) (أَعْقَابِكُمْ) (خَاسِرينَ)

(١٤٩) - يُحَدِّرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنينَ مِنْ إطَاعَةِ الكَافِرينَ وَالمُنَافِقِينَ، الذِينَ حَاوَلُوا إِلْقَاءَ الشُّبُهَاتِ فِي قُلُوبِ ضِعَافِ المُؤْمِنينَ بِقُوْلِهِمْ: لَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا حَقًّا لانْتَصَـرَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَـوْمٌ وَعَلَيْهِ يَـوْمٌ. (وَهَوُلاَءِ هُمْ أَبُو سُفْيَانُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَىِّ بْنِ سَلُولٍ ﴾ لأنَّ إطَّاعَتَهُمْ تُورِثُ الْبَوَارَ فِي الْدُنْيِا، بِخُضُوعِهِمْ لِسُلْطَانِهِمْ، وَذِلِّيهِمْ بَيْنَهُمْ، وَفِي الآجِرَةِ فِيمَا يُصِيبُهُمْ مِنَ العَذَابِ الأبدِيِّ فِي نَارِجَهَنَّمَ ، وَجَهَنَّمُ بِشُسَ المَصِيسُ المُستَقَرُّ .

#### (مَوْلاَكُمْ) (النَّاصِرينَ)

(١٥٠) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنينَ بَطَاعَتِهِ، وَمُوَالَاتِهِ، وَالاسْتِعَانَةِ بِهِ، وَالتَّوَكُلِ عَلَيهِ وَحْدَهُ، لأنَّهُ خَيْرُ نَـاصِرٍ لِعِبَـادِهِ المُخْلِصِينَ. أمَّا رُؤُوسُ الكُفْر وَالضَّلَالَةِ وَالنَّفَاقِ فَإِنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيغُونَ نَصْرَكُمْ، وَلاَ نَصْرَ أَنْفُسِهمْ.

#### (سُلْطَاناً) (وَمَأْوَاهُمُ) (الظَّالِمِينَ)

(١٥١) - يُبَشِّرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُ سَيُلْقِي فِي قُلُوبِ أَعْدَائِهِم الرُّعْبَ لأنَّهُمْ كَفَرُوا وَأَشْرَكُوا باللهِ، وَهَذِهِ هِيَ سُنَّةُ اللهِ، قَدْ جَعَلَ نُفُوسَ المُشْرِكِينَ مُضْطَرِبَةً، وَقُلُوبَهُمْ مُمْتَلِئَةً رُعْباً وَهَلَعاً مِنَ المُؤْمِنينَ، حِينَما يَلْتَقُونَ بِهِمْ فِي سَاحَةِ الحَرْبِ، وَأَنَّهُ سَيَدَّخِرُ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابَ النَّار وَنَكَالَها. وَالنَّارُ بِئْسَ المَثْوَىوَالنِّهَايَةُ لِلظَّالِمِينَ الكَافِرينَ.

المَثْوَى - المَقَرُّ وَالمَأْوَى .

سُلْطاناً - حُجَّةً وَبُرْ هَاناً .

مَثْوَى الظَّالِمِينَ \_ مَأْوَاهُمْ وَمُقَامُهُمْ .

#### (وَتَنَازَعْتُمْ) (أَرَاكُمْ) (الآخِرَةُ)

(١٥٢) - لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ عِن وَالمُسْلِمُونَ إِلَى المَدِينَة بَعْدَ مَعْرَكَةِ أُحُدِ قَالَ أَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ : مِنْ أَيْنَ أَصَابَنَا هَذَا وَقَدْ وَعَدَنَا اللَّهَ تَعَالَى

النَّصْر؟ فَانْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ وَفِيهَا يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ: إِنَّهُ صَدَقَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ بِهِ مِنْ نَصْر، فَكُنْتُمْ تَقْتُلُونَهُمْ قَتْلاً ذَرِيعاً بِإِذْنِ اللهِ، وَسَلَّطَكُمْ عَلَيهِمْ، حَتَّى إِذَا أَصَابَكُمُ الضَّعْفُ وَالفَشْلُ، وَعَصَيْتُمْ أَمْر الرَّسُولِ، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، (وَهُوَ مَا وَقَع لِلرَّمَاةِ اللِّينَ أَمْرَهُمُ الرَّسُولُ أَنْ يَلْزَمُوا مَوَاقِعَهُمْ فَتَخَلُوا عَنْهَا)، وَكَانَ اللهُ قَدْ أَرَاكُمُ الظَّفَرَ، وَهُوَ مَا تُحبُّونَهُ، فَكَانَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ اللهُنْيا، وَيَطْمعُ فِي الْمَغْنَمِ، حِينَ رَأُوا هَسْزِيمَةَ اللّهُ المُشْرِكِينَ ، فَتَرَكُوا مَوَاقِعَهُمْ عَلَى الْجَبل ، وَمِنْكُمْ مَنْ كَانَ يُريدُ الآخِرَةَ فِي قِتَالِهِ المُشْرِكِينَ عَلَيكُمْ، وَجَعَلَ لَهُمُ الغَلْبَةَ عَلَيْكُمْ لِيَخْتَبِركُمْ، وَيَعَلَى اللّهُ المُشْرِكِينَ عَلَيكُمْ، وَجَعَلَ لَهُمُ الغَلْبَةَ عَلَيْكُمْ لِيَخْتَبِركُمْ، وَيَمتَخِنَ فِي قِتَالِهِ المُشْرِكِينَ عَلَيكُمْ، وَجَعَلَ لَهُمُ الغَلْبَةَ عَلَيْكُمْ لِيَخْتَبِركُمْ، وَيَمتَخِنَ فِي قِتَالِهِ المُشْرِكِينَ عَلَيكُمْ، وَجَعَلَ لَهُمُ الغَلْبَةَ عَلَيْكُمْ لِيَخْتَبِركُمْ، وَيَعَلَى الْمُعْرَكَةِ وَقَاتَلَ، ثُمَّ اذَالَ المُشْرِكِينَ عَلَيكُمْ ، وَقَدْ عَفَرَ اللهُ لَكُمْ ذَلِكَ الفِعْلَ، وَهُو عِصْيَانُ أَمْ اللّهُ الْتُمْ وَيَعَلَى الْمُعْرَكَةِ ، وَمَحَا أَنْرَهُ مِنْ نُفُوسِكُمْ، حِينَمَا أَظْهَرتُمُ اللّهُ بِاسْتِعْصَالِكُمْ لِي اللهِ، حَتَّى صِرْتُمْ وَكَأَنَّكُمْ لَمْ تَفْشَلُوا. وَلَمْ يَسْمَحِ اللّهُ باسْتِعْصَالِكُمْ لِي اللهِ ، وَهُل ضَل عَلَى اللهُ مِنْ نُفُوسِكُمْ ، وَرَجَعْتُمْ إلى اللهُ ، وَهُل عَلْى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ باسْتِعْصَالِكُمْ لَمْ تَقْشَلُوا. وَلَمْ يَسْمَحِ اللّهُ باسْتِعْصَالِكُمْ لَمْ وَفُضُل عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَلَهُ اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الْمُ الْمُؤْمِنِينَ .

تَحُسُّونَهُمْ - تَقْتُلُونَهُمْ ، وَمِنْهَا سَنَةٌ حَسُوسٌ إِذَا أَتَتْ عَلَى كُلِّ شَيءٍ . الفَشَلُ - عَدَمُ النَّجَاحِ \_ وَهُوَ الضَّغْفُ .

صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ - كَفَّكُمْ عَنْهُمْ. لِيَنْتَلِيكُمْ - لِيَخْتَبرَكُمْ.

## (تَلْوُونَ) (أُخْرَاكُم) (فَأَثَابَكُمْ) (أَصَابَكُمْ)

(١٥٣) - فَقَدْ صَرَفَكُمُ اللهُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فَاخَدُنُمْ فِي الْهَرَبِ مِنْ الْحَدُائِكُمْ فِي الْعِبَالِ ، لَا تَلْتَفِتُونَ إِلَى اَحَدٍ مِنَ اللَّهُ شِ وَالْخَوْفِ ، وَقَدْ خَلَفْتُمُ الرَّسُولَ وَرَاءَكُمْ وَهُوَ يَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَوْدَةِ إِلَى الْقِسَالِ ، وَيَقُولُ : خَلَفْتُمُ الرَّسُولَ اللهِ ، مَنْ يَكِرُّ فَلُهُ الجَنَّةُ ، فَجَزَاكُمُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ الْخَمُّ وَالشَّيقِ وَالشَّلَةِ التِي تَرَكْتُمُوهَا فِي نَفْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِفِرَادِكُمْ ، بِغَمَّ يَمْلُأ نَفُوسَكُمْ عَلَى مَا كَانَ مِنْكُمْ ، وَعَلَى تَرْكِكُمْ رَسُولَ اللهِ يُصِيبُهُ مَا اصَابَهُ ، وَهُو ثَابِتُ دُونَكُمْ ، وَذَلِكَ لِكَيْلاَ تَهْتَمُوا وَتَحْفِلُوا بِشِيءٍ فَاتَكُمْ ، وَلا بِأَذَى أَصَابَكُمْ ، وَلِتَمْرُنُوا عَلَى تَجَرَّع الْغُمُوم ، وَآخِيمَالِ الشَّدَائِدِ ، وَلا بِأَذَى أَصَابَكُمْ ، وَلِتَمْرُنُوا عَلَى تَجَرَّع الْغُمُوم ، وَآخِيمَالِ الشَّدَائِدِ ، وَلا بِأَذَى أَصَابَكُمْ ، وَلِتَمْرُنُوا عَلَى تَجَرَّع الْغُمُوم ، وَآخِيمَالِ الشَّدَائِدِ ، وَلا بِأَذَى أَصَابَكُمْ ، وَلِتَمْرُنُوا عَلَى تَجَرَّع الْغُمُوم ، وَآخِيمَالِ الشَّدَائِدِ ، وَلا بِأَذَى أَصَابَكُمْ ، وَلَا يَتَعْرَاحِ وَالْقَتْلِ وَضَياع الْمَعْنَم . وَاللهُ خَبِيرُ عِنْدَكُمْ وَمُقَاصِدِكُمْ ، وَقَادِرُ عَلَى مُجَازَاتِكُمْ عَلَيهَا .

تُصْعِدُونَ ـ تَذْهَبُونَ فِي الأرْضِ ِ، تَبْتَعِدُونَ . لاَ تَلُوُونَ ـ لاَ تَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيءٍ مِنْ شِدَّةِ الخَوْفِ وَالهَلَع ِ .



وَلاَّتَلُوُ، كَعَلَىۤ أَحَادٍ
وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ
فَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ
فَى أُخْرَىكُمْ فَأَتُبَكُمْ
عَمَّاٰ بِغَدِّ لِيَكِيلًا
تَحْرَنُواْ عَلَى مَافَاتَكُمْ
وَلاَمَآ أَصَبَكَمْ وَاللَّهُ
خَبِيرُ بِمَاتَعُ مَلُونَ

في أُخْراكُمْ - فِي آخِرِكُمْ وَمُؤَخَّرَتِكُمْ. أَثَابَكُمْ - جَازَاكُمْ وَعَاقَبَكُمْ. الغَمُّ - الضِّيقُ مِمَّا يُحسُّ بِهِ الإِنْسَانُ. غَمَّا بِغَمَّ - غَمَّا مُتَصِلًا بِغَمُّ.

#### (طَائِفَةً) (طَائِفَةً) (الجَاهِلِيَّةِ) (هَا هُنَا) (١٥٤) ـ أَصْبَحَ المُسْلِمُونَ بَعْدَ وَقْعَةِ أُحُدٍ فَرِيقَيْن:

١- فَرِيقاً ذَكُرُوا مَا أَصَابَهُمْ فَعَرَفُوا أَنَّهُ كَانَ بِتَقْصِيرِ مِنْ بَعْضِهِمْ، وَذَكَروا وَعْدَ اللهِ بِنَصْرِهِمْ، فَاسْتَغْفَرُوا لِلذَّنوبِهِمْ، وَوَثِقُوا بِوَعْدِ رَبِّهِمْ، وَالْقَنُوا أَنْهُمْ إِنْ غُلِبُوا فِي هَذِهِ المَرَّةِ، بِسَبَبِ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ الفَشَلِ وَالتَّنَازُعِ وَعِصْيَانِ الرَّسُولِ فِيمَا أَمَرَ، فَإِنَّ اللهَ سَيَنْصُرُهُمْ بَعْدُ، فَانْزَلَ الله عَليهِم النَّعَاسَ أَمَنةً، حَتَّى يَسْتَرِدُوا مَا فَقَدُوا مِنْ قُوَّةٍ وَأَمْنٍ، وَلِيَـذْهَبَ عَنْهُمْ مَا لَجَعَهُمْ مِنْ خَوْفِ.

٢ ـ وَفَرِيقاً أَذْهَلَهُمُ النَوْفُ حَتَّى صَارُوا مَشْغُولِينَ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُمْ إِذِ الْوُنُوقُ بِوَعْدِ اللهِ، وَوَعْدِ رَسُولِهِ، لَمْ يَصِلْ إِلَى فَرَارَةِ نُفُوسِهِمْ، لِأَنْهُمْ كَانُوا غَيْرَ مُؤْمنِينَ حَقَّا، فَعَظُمَ الخَوْفُ عَلَيْهِمْ، حَتَّى ظَنُوا بِاللهِ غَيْرَ الظَّنِّ الحَقِّ، إِذْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ: لَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًا حَقّاً لَمَا نَصَرَ اللهُ الحَقِّارَ عَلَيْهِ، وَهَذَا مَقَالُ لاَ يَقُولُهُ إِلاَّ أَهْلُ الشَّرْكِ. وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ النَّعْضِ عَلَى سَبيلِ الإِنْكَارِ: هَلْ لَنَا مِنَ النَّصْرِ وَالفَتْحِ والظَّفَرِ نَصِيبٌ؟ لِبَعْض عَلَى سَبيلِ الإِنْكَارِ: هَلْ لَنَا مِنَ النَّصْرِ وَالفَتْحِ والظَّفَرِ نَصِيبٌ؟ لِبَعْض عَلَى سَبيلِ الإِنْكَارِ: هَلْ لَنَا مِنَ النَّصْرِ وَالفَتْحِ والظَّفَرِ نَصِيبٌ؟ فِهُلْ لَنَا مِنَ النَّمْرِ مَنَى ذَلِكَ شَيءٌ، وَهَلْ لَنَا مِنَ النَّصْرِ وَالفَتْحِ والظَّفِرِ نَصِيبٌ؟ فَهَلُ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيءٌ ﴾ ، وَهُمْ يَعْنُونَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيءٌ، وَكَانَ مَا حَدَثَ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ دَلِيلًا، فِي نَظَرِهِمْ ، عَلَى أَنْ دِينَ مُحمَّدِ وَكَانَ مَا حَدَثَ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ دَلِيلًا، فِي نَظْرِهِمْ ، عَلَى أَنْ دِينَ مُحمَّدِ عَنْ لَا يَسْرَ بِحَقِّ. وَيَرُدُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ قَائِلًا: إِنَّ كُلَ مَا يَجْرِي هُو اللهِ.
 بقَدر اللهِ، وَبِحَسَبِ سُنَنِهِ فِي الخَلِيقَةِ وَلِذَلِكَ فَلَا أَمْرَ لاَحَدٍ غَيْرِ اللهِ.

ثُمَّ يَكْشِفُ تَعَالَى عَنْ خَبِيئَةِ نَفُوسِ هَوُلاءِ فَيَقُولُ: إِنَّهُمْ يُخْفُونَ فِي الْفُسِهِمْ مَا لاَ يُبْدُونَ لَكَ، فَنْفُوسُهُمْ مَلاَى بِالـوَسَاوِسِ وَالهَـوَاجِسِ، وَالاعْتِرَاضَاتِ، وَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ أَمْرُ النَّصْرِ وَالطَّفْرِ بِالْدِينا كَمَا آدَّعَى مُحَمَّدُ: (وَهُوَ أَنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ للهِ وَلاَوْلِيَائِهِ وَانَّهُمْ هُمُ الغَالِبُونَ) لَمَا غُلِبْنا، وَلَما قُتِلَ مِنَ المُسْلِمِينَ مَنْ قُتِلَ فِي هَذِهِ المَعْرَكَةِ، فَهُمْ يَظُنُونَ أَنَّ خُطَّة الْقِيَادَةِ هِيَ التِي أَوْصَلْتُهُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.

وَيَقُولُ تَعَالَى مُصَحِّحاً قَوْلَ هَؤُلاءِ وَآعْتِقَادَهُمْ، قُلْ لَهُمْ بَا مُحَمَّدُ: إِنَّ قَدَرَ

اللهُ عُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ ابْعَدِ ٱلْغَمِّر أَمَنَةُ نُعُاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِّنكُمْ وَطَآيِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ ولِلَّهِ يُخَفُّونَ فِي أَنفُسِهم مَّا لَا يُبَدُّونَ لَكُ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَىَّ ءُ مَّاقُتِلْنَا هَاهُنَّا قُلُلُو كُنُّمْ فِ بُيُوتِكُمُ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتَلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَمَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

اللهِ سَيَقَعُ لَا مَحَالَةً، وَلَوْ كَانَ الذِينَ كُتِبَ عَلَيهِم القَتْلُ مَوْجُودِينَ فِي بُيُوتِهِمْ لَخَرَجُوا، دُونَ دَعْوَةٍ مِنَ أَحَدٍ إِلَى حَيْثُ قُدِّرَ لَهُمْ أَنْ يُقْتَلُوا، لَيُقْتَلُوا، لَيُقْتَلُوا، فَهَنَاكَ أَجَلُ مَكْتُوبٌ لَا يَسْتَقْدِمُ وَلا يَسْتَأْخِرُ، وَجَعَلَ اللهُ الأَمْرَ كُلَّهُ آئِيلاً مِنْهُ، وَآخِيَباراً لِمَا فِي صُدُورِ المُؤْمِنِينَ وَقُلُوبِهِمْ، وَتَمْحِيصاً لِمَا فِي نَفُوسِهِمْ وَتَطْهِيراً. وَلَيسَ كَالحَقِّ كَاشِفٌ لِلنَّفُوسِ وَالحَقَائِقِ، وَالله عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ، وَبِالأَسْرَارِ الخَفِيَّةِ.

الأمنَّةُ \_ الأمْنُ.

يَغْشَى - يُغَطِّي وَيَسْتُرُ، أَيْ يَسْتُولي عَلَيهِم النُّعَاسُ.

لَبُرَزَ ـ لَخَرَجَ .

لِيُمَحِّصَ - لِيُنَقِّيَ وَيَكُشِفَ.

ذَاتِ الصُّدُورِ -السَّرَائِرِ.

#### (الشَّيْطَانُ)

(١٥٥) - إِنَّ الرُمَاةَ الذِينَ أَمَرَهُمُ الرَّسُولُ بِأَن يَبْبُتُوا فِي مَوَاقِعِهِمْ لِيَدْفَعُوا المُشْرِكِينَ عَنْ ظُهُورِ المُؤْمِنينَ، إِنَّمَا تَرَكُوا مَواقِعَهُمْ لأَنَّ الشَّيْطَانَ آسْتَدرَجَهُمْ، وَحَمَلَهُمْ عَلَى آرْبَكَابِ الزَّلُ .. وَالخَطِينَةُ الصَّغِيرَةُ إِذَا تَرَخُصَ فِيها الإِنسَانُ سَهُلَتِ آسْتِيلاءَ الشَّيْطَانِ عَلَى نَفْسِهِ. فَهُمْ إِنَّما أَنْحَرَفُوا عَنْ أَمَاكِنِهِمْ بِتَأَوَّلِ مِنْهُمْ، وَظَنَّا مِنْهُمْ أَنْ لَنْ تَكُونَ لِلْمُشَرِكِينَ كَرَّةُ مِنْ هَزِيمَتِهِمْ، فَلا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَهَابِهِمْ وَرَاءَ المَغَانِمِ فَوَاتُ مَنْفَعَةٍ، كَرَّةً مِنْ هَزِيمَتِهِمْ، فَلا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَهَابِهِمْ وَرَاءَ المَغَانِمِ فَوَاتُ مَنْفَعَةٍ، وَلا وُقُوعُ ضَرَرٍ. وَلَكِنَّ هذا التَّأَوُّلَ كَانَ سَبَا فِيمَا جَرَى مِنَ المَصَائِبِ، وَقَدْ عَفَا اللهُ عَمَّا صَدَر مِنْهُمْ مِنَ الذَّنُوبِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ، وَجَعَلَ وَقَدْ تُهُمْ فِي الدُّنِهِ تَرْبِيةً وَتَمْحِيصاً، وَاللهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعَهَا صَغيرَها وَكَبِيرَها.

أَسْتَزَلَهُم -أُوْقَعَهُمْ فِي الزَّلَلِ وَالخَطِيثَةِ.

بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ـ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ.

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (لإِخْوَانِهِمْ)

(١٥٦) ـ يَنْهَى اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ عَنْ مُشَابَهَةِ المُنَافِقِينَ (الكَافِرِينَ) فِي آعْتَقَادِهِمُ الفَاسِدِ، إِذْ يَقُولُونَ عَنْ إِخْوَانِهِم الذِينَ قُتِلُوا فِي النَّحَرُوبِ (كَانُوا غُزَّى)، أَوْ مَاتُوا وَهُمْ فِي أَسْفَارِهِمْ سَعْياً وَرَاءَ الرَّزْقِ فِي النَّجَارَةِ (ضَرَبُوا فِي الأرْضِ): لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا اقَامُوا، وَتَرَكُوا ذَلِكَ لَمَا أَصَابَهُمْ مَا أَصَابَهُمْ . وَقَدْ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى هَذَا الاعْتِقَادَ فِي نُفُوسِهِمْ لِيَزْدَادُوا المَا وَحَسْرَةً عَلَى مَوْنَاهُمْ، يَزِيدَانِهِم ضَعْفاً، وَيُورِثَانِهُمْ نَدَما

وَهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمَعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدُعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلْيدُرُ

﴿ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الْأَرْضِ أَوْكَانُواْ غُرَّى لَوْكَانُواْ غُرَّى لَوْكَانُواْ غُرَّى لَوْكَانُواْ غِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ

حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَاللَّهُ يُحِيء وَيُمِيثُواللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُرُ

(الله عَلَيْنَ الله عَلَيْمُ فِي سَكِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

( و لَيِن مُتُم أَوَ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تَعْشَرُونَ تَعُشَرُونَ

وَلَوَكُنتَ فَظَّاعَلِيظَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوَكُنتَ فَظَّاعَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْ مِنْحَوْلِكَ فَاعُفُ عَنْهُمَ وَاللَّهَ فَاعُفُ عَنْهُمَ وَاللَّهَ فَاعُفُ عَنْهُمْ وَاللَّهَ وَاللَّهَ عَلَى الْكَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكَلُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوكِّلِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوكِّلِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ يَحِبُ الْمُتَوكِّلِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ يَحِبُ الْمُتَوكِّلِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ يَحِبُ الْمُتَوكِّلِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْ

عَلَى تَمكِينِهِمْ إِيَّاهُمْ مِنَ التَّعَرُّضِ ِلمَا ظَنُّوهُ سَبَبًا ضَرُورِياً لِلْمَوتِ.

ويَرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِمْ قَائِلاً: إِنَّ المَوْتَ وَالحَيَاةَ بِيَدِ اللهِ، وَإِلِيهِ يَـرْجِعُ الأَمْرُ، وعِلْمُهُ وَبَصَرُهُ نَافِذَانِ فِي جَمِيعٍ خَلْقِهِ، فَعَلَى المُوْمِنِينَ أَنْ لَا يَكُونُوا مِثْلَ هَوُلاءِ فِي قَوْلِهِمْ وَآعْتِقَادِهِمْ، وَإِلاَّ اصَابَهُم الضَّعْفُ وَالوَهَنُ وَالفَشَلُ؛ وَالإِيمَانُ الصَّادِق يزِيدُ صَاحِبَهُ إِيقَاناً وَتَسْلِيماً بِكُلِّ مَا يَجْرِي بِهِ الفَضَاءُ، وَأَنَّ مَا وَقَعَ كَانَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَن يَقَعَ.

غُزِّي - غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ.

الضَّرْبُ فِي الْأَرْضَ \_ السَّفَرُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَالتَّجَارَةِ.

(وَلَئِن)

(١٥٧) - فَاللَّذِينَ يُقْتَلُونَ وَهُمْ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ إِعْلاَءِ كَلِمَةِ اللهِ، وَنَصْرِ دِينِهِ، أَوْ يَمُوتُونَ فِي أَثْنَاءِ الجِهَادِ، سَيَجِدُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ مَغْفِرةً تَمْحُو مَا كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ، وَرَحْمَةً وَرِضُواناً خَيْراً مِنْ جَميعٍ مَا يَتَمَتَّعُ بِهِ الكُفَّارُ مِنَ المَالِ وَالمَتَاعِ فِي هَذِهِ الدُّنيا الفَانِيةِ، فَهذا ظِلَّ زَائِلُ، وَذَاكَ نَعِيمُ خَالِدُ.

(وَلَئِن)

(۱۵۸) ـ وَبِأَيُّ سَبَبِ كَانَ هَلاَكُكُمْ، فَإِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى اللهِ لِيَجْزِيَكُمْ عَلَى الْهَ لِيَجْزِيَكُمْ عَلَى الْهَ لِيَجْزِيَكُمْ عَلَى الْعَمَالِكُمْ مَا تَشْتَجِقُّونَ، فَآثِرُوا مَا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، وَيُحَقِّقُ لَكُمْ رِضَاهُ. فَعَلَيْكُمْ بِطَاعَةِ اللهِ وَالجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ.

(١٥٩) ـ لَقَدْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِكَ مَا يَسْتَحِقُ الْمَلَامَةُ وَالتَّعْنِيفَ، بِمُقْتَضَى الطَّبِيعَة البَشَرِيّةِ، إِذْ تَخَلُّوا عَنْكَ حِينَ آشْتَدادِ الحَرْبِ، وَشَمَّرُوا لِلْهَزِيمَةِ وَالحَرْبُ قَائِمَةٌ، وَمَعَ ذَلِكَ لِنْتَ لَهُمْ، وَعَامَلْتَهُمْ بِالحُسْنَى، لِرَحْمَةِ أَوْدَعَهَا اللهُ فِي قَلْبِكَ، وَحَصَّكَ بِهَا. وَقَدْ مَدَحَ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ بِحُسْنِ الخُلُقِ فِي قَلْبِكَ، وَخَصَّكَ بِهَا. وَقَدْ مَدَحَ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ بِحُسْنِ الخُلُقِ فِي أَكْثَر مِنْ مَوْضِع مِنْ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ. ثُمَّ قَالَ لَوْ كُنْتَ خَشِناً جَافِيلًا فِي مُعَامَلَتِهِمْ لَتَفَرَّوُوا عَنْكَ، وَلَنَفَرُوا مِنْكَ، وَلَمْ يَسْكُنُوا إِلَيكَ، وَلِكِنَّ اللهَ جَمَعَهُمْ عَلَيْكَ، وَالآنَ جَانِبَكَ لَهُمْ تَأْلُفا لِقُلُوبِهِمْ. ثُمَّ أَمَر اللهُ رَسُولَهُ ﷺ بِأَن يَسْتَغْفِرَ لَهُم الله، وَأَنْ يُسْتَغْفِر لَهُم الله، وَأَنْ يُسْتَغْفِر لَهُم الله، وَأَنْ يُشَعِمُ فِي الأَمْرِ يَعْمَ فِي الأَمْرِ عَنْ سَيِّنَاتِهِمْ وَهَفَوَاتِهِمْ، وَأَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُم الله، وَأَنْ يُشَعْرِهُمْ فِي الأَمْرِ تَعْلِيلًا لِقُلُوبِهِمْ، وَشَحْذاً لِهِمَعِهُمْ عَلَيْكَ وَسُحْذاً لِهِمَعِهُمْ .

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ: فَإِذَا شَاوَرْتَهُمْ فِي الأَمْرِ، وَعَزِمَتَ عَلَى إِنْفَاذِهِ، فَتَوكَّلُ عَـلَـى اللهِ فيهِ، لأَنَّ اللهَ يُحِبُّ مَنْ يَتَوكَّلُ عَلَيهِ، وَيَثَقُ بِنَصْرِهِ. فَهِمَا رَحْمَةٍ ـ فَبِسَبِ رَحْمَةٍ عَظِيمَةٍ رُكَّبَتْ فِيكَ. الفَظُّ بِ الخَشِنُ أَوِ الشَّرِسُ الأخْلَاقِ.

الغَلِيظُ ـ القَاسِي .

أَنْفَضَّ القَوْمُ - تَفَرَّقُوا.

(١٦٠) ـ النَّصْرُ مِنْ عِنْدِ اللهِ، فَإِنْ فَدَّرَ اللهُ نَصْرَكُمْ فَلَنْ يَغْلِبَكُمْ أَحَدُ، كَمَا وَقَعَ يَوْمَ بَدْرٍ، حِينَ عَمِلْتُمْ بِسُنَّتِهِ. وَإِنْ قَدَّرَ خِدْلَانَكُمْ بِمَا كَسَبَتْ أيديكُمْ مِنَ الفَشَلِ وَالتَّنَازُعِ والعِصْيَانِ، كَمَا جَرَى يَومَ أُحُدٍ، فَلاَ نَاصِرَ لَكُمْ مِنْ دُونِهِ. وَعَلَى المُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَوَكَّلُوا عَلَى اللهِ، وَأَنْ يُسَلِّمُوا أَمُورَهُمْ الله.

فَلَا غَالِبَ لَكُم .. فَلَا قَاهِرَ.

(القيامة)

(١٦١) - يُنَرُّهُ اللهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيةِ رَسُولَهُ الكَرِيمَ عَنْ أَخْذِ شَيءٍ مِنَ المَغْنَمِ خِلْسَةً (عَنِ الغُلُولِ)، وَعَنِ الخِيَانَةِ فِي أَدَاءِ الأَمَانَةِ، فَقَالَ تَعَالَى: مَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ أَنْ يَعُلَّ لأَنَّ اللهُ عَصَمَهُ مِنْ ذَلِكَ. وَيُهَدُّدُ اللهُ تَعَالَى مَنْ يَخُلُ بِبَائِي عَنْ أَلْ يَعُلَ لأَنَّ اللهَ عَصَمَهُ مِنْ ذَلِكَ. وَيُهَدَّدُ اللهُ تَعَالَى مَنْ يَغُلُ بِبَائِي يَوْمَ القَيَامَةِ وَهُلُو يَحْمِلُ مَا غَلَّ لِيُحَاسَبَ عَلَيه، وَالله لاَ يَظْلِمُ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ.

(هَذِهِ الآيَّةُ نَزَلَتْ فِي قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ فُقِـدَتْ يَوْمَ بَـدْرٍ مِنَ المَغْنَمِ، فَقَالَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ أَخَذَهَا).

الغُلُولُ ـ الخِيانَةُ فِي المَغْنَمِ وَأَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ خِلْمَةً.

اً (رضْوَانَ) (مَأْوَاهُ)

(١٦٢) - لاَ يَسْتَوِي مَنِ آتَبَعَ أَمْرَ اللهِ فِيمَا شَرَعَهُ، وَتَرَكَ الغُلُولَ وَغَيْرَهُ مِنَ الفَوَاحِش وَالمُنْكَرَاتِ، حَتَّى زَكَتُ نَفْسُهُ، فَاسْتَحَقَّ رِضْوَانَ اللهِ، وَجَزِيلَ ثَوَابِهِ، مَعَ مَنِ آسْتَحَقَّ غَضَبَ اللهِ بِفِعْلِ الخَطَايا، وَآرْتِكَابِ اللهُ نَوْبِي مِنْ سَرِقَةٍ، وَخِيَانَةِ أَمَانَةٍ، وَغُلُولٍ، وَقَتْلٍ، وَسَلْبٍ... فَكَانَ

جَزَانُوهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً. بَاءَ بِسَخَطٍ - رَجَعَ مُتَلَبِّساً بِغَضَبِ شَدِيدٍ.

(دَرَجَاتُ)

(١٦٣) - يُخبِّرُ الله تَعَالَى انَّ أَهْلَ الخَيْرِ النِينَ آسْتَحَقُّوا رِضْوَانَ اللهِ، وَأَهْلَ النِينَ آسْتَحَقُّوا رِضُوانَ اللهِ، وَأَهْلَ الشَّرُ الذِينَ بَاوُوا بِغَضَبِ مِنَ اللهِ، مُتَفَاوِتُونَ فِي مَنَاذِلِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ بِحَسَبِ أَعْمَالِهِمْ، وَاللهُ بَصِيرُ عَالِمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، وَسَيُوفِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ، وَلا يَظْلِمُهُمْ خَيْراً فَعَلُوهُ، وَلا يَزيدُهُمْ شَراً لَمْ يَفْعَلُوهُ.

اَنَّ إِن يَنصُرُكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمُّ وَ اللَّهِ لَكُمُّ فَمَن ذَا الَّذِي وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ قَوَعَلَى اللَّهِ يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ قَوعَلَى اللَّهِ فَلْيَسَوَّكُم اللَّهُ وَمِنُونَ فَلْيَسَوَّكُم اللَّهُ وَمِنُونَ

الله وَمَاكَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُّ يُوْمَ ٱلْفِيكَمَةُ اللهُ يَغُلُّ يُوْمَ ٱلْفِيكَمَةُ المُّمَّ تُوُفَّ فَكَ اللهُ المُؤنَّ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ

الله عَمْنِ أَتَّبَعَ رِضُوانَ ٱللهَ كَمَنُ بَآءَ اللهِ كَمَنُ بَآءَ اللهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ اللهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ اللهِ وَمَا أُونِهُ اللهِ وَمَا أُونِهُ اللهِ وَمَا أُونَهُ اللهِ وَمَا أُونِهُ اللهِ وَمَا أُونِهُ اللهِ وَمَا أُونِهُ اللهِ وَمَا أُونِهُ اللهِ وَمَا أُونَهُ اللهِ وَمَا أُونِهُ اللهِ وَمَا أُونَهُ اللهِ وَمَا أُونَهُ اللهِ وَمَا أُونِهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمَا أُونِهُ اللهِ وَمَا أُونِهُ اللهُ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمَا أُونِهُ اللهِ وَمَا أُونِهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

الله هُمْ دَرَجَنتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرُ لِمِا يَعْمَلُونَ

## إِنَّ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ

بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ ع وَيُزَكِيمِ وَيُعَلِّمُهُمُ الكنك والحكمة

وَإِن كَانُوا مِن قَبُلُ لَفِي ضَلَالِ

## ا أَوَلَمَا آَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَد الله (اصَابَتْكُم)

أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّى هَاذَاً قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

#### (يَتْلُو) (آيَاته) (الْكتَابُ) (ضَلال)

(١٦٤) ـ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَى المُؤْمِنينَ أَنْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ جِنْسِهِمْ، وَمِنْ أَهْلِ بَلَدِهِمْ وَلُغَتِهِمْ (مِنْ أَنْفُسِهِمْ)، لِيَتَمَكَّنُوا مِنْ مُخَاطَبَتِهِ وَمُجَالَسَتِهِ، وَالانْتِفَاعِ بِصُحْبَتِهِ وَسُؤَالِهِ عَمًّا يَسْتَشْكِلُ عَلَيْهِمْ فِي أَمُورِ دِينِهِمْ، وَيَتْلُو عَلَيهِم ۗ القُرآنَ (آياتِ اللهِ) وَيَأْمُرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ، وَيَنْهَاهُمْ عَن المُنكر، لِتَزْكُو أَنْفُسُهُم، وَتَطْهُرَ مِنْ أَرْجَاسِ الجَاهِلِيَّةِ، وَيُعَلِّمُهُمُ القُرآنَ (الكِتَابَ) والسُّنَّةَ (الحِكْمَةَ) فَقَدْ كَانُوا قَبْلَ هَذَا الرَّسُولِ فِي غَيِّ وَجَهَالَةِ (ضَلَال ِ) ظَاهِرَيْن لِكُلِّ أَحَدٍ.

مِنْ أَنْفُسِهِمْ -مِنْ جَنْسِهِمْ وَلُغَتِهِمْ وَقَوْمِهِمْ.

الضَّلَالَةُ \_ الحَهَالَةُ .

يُزَكِّيهِمْ - يُطَهِّرُهُمْ مِنْ أَرْجَاسِ الجَاهِلِيَّةِ.

(١٦٥) - لَا تَعْجَبُوا يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِمَّا حَلَّ بِكُمْ فِي مَعْرَكَةِ أُحُدٍ، فإنَّ خِذْلاَنَكُمْ فِيهَا لَمْ يَبْلُغْ مَبْلَغَ ظَفَركُمْ فِي بَدْرٍ، فَقد كَانَ ظَفَرُكُمْ فِي بَدْرٍ ضِعْفَىٰ نَصْرِهِم فِي أُحُدٍ، فَقَدْ قُتِلَ مِنْكُمْ سَبْعُونَ رجلًا فِي أُحُدٍ، وَقَتَلْتُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ سَبْعِينَ رَجُلًا في بَدْرِ وَأَسَرْتُمْ سَبْعِينَ رَجِلًا، أَيْ مِثْلَى مَا أَضَعْتُم، وأنتم الآنَ تَتَسَاءَلُونَ كَيْفَ حَدَثَ هذا؟ فَأَنْتُمْ تُدَافِعُونَ عَن الإسلام ، وَهُمْ يُدَافِعُونَ عَنِ الشُّرْكِ. فَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: إِنَّ مَا حَدَثَ كَانَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ، إِذْ كَانَ سَبَيَهُ فَشَلُّكُمْ، وَتَنَازُعُكُمْ فِي الأَمْرِ، وَمُخَالَفَتُكُمْ أَمْرَ رَسُولِكُمْ، فَقَدْ كَانَ مِنْ رَأَي الرَّسُولِ ﷺ عَدَمُ الخُرُوجِ مِنَ المَدِينَةِ، فَإِذَا جَاءَ المُشْرِكُونَ إِلَيْكُمْ قَاتَلْتُمُوهُمْ عَلَى أَبْوَابِها، وَظُهُ ورُكُمْ مَحْمِيَّةً، فَطَالَبَ بَعْضُكُمْ بِالخُرُوجِ ِ، وَرَجَعَ ثُلْثُ الجَيْشِ الإِسْـلَامِيِّ مَعَ عَبْـدِ اللهِ بْن أُبَيِّ بْن سَلُول ٍ، وَهَمَّتْ طَـائِفَتَـانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا. ثُمُّ إِنَّ الرَّسُولَ ﷺ أَمَرَ السُّرَمَاةَ بِلُزُومِ أَمَاكِنِهِمْ، وَبِعَدَم تَـرْكِهَا مَهْمَا كَانَتْ نَتِيجَةُ المَعْرَكَةِ، فَتَرَكُوهَا حِينَما لَاحَتْ بَشَائِرُ النَّصْر لِلْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ هُجُومٌ فُرْسَانِ المُشْرِكِينَ مِنَ الخَلْفِ، فَتَبَدُّلَ نَصْرُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى هَزِيمَة. وَاللَّهُ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، وَهُوَ تَعَالَى يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلَا مُعَقِّبَ عَلَى خُكْمِهِ، فَهُوَ القَادِرُ عَلَى نَصْرِكُمْ، إِنْ أَطَعْتُمْ وَثُبَتُّمْ وَصَبَرتُمْ، وَهُوَ القَادِرُ عَلَى التَّخَلِّي عَنْكُمْ إِنْ خَـالَفْتُمْ وَعَصَيْتُمْ، وَهُـوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ رَبَطَ المُسَبباتِ بِالأَسْبَابِ، وَلاَ يَشُذُّ عَنْ ذَلِـكَ مُؤْمِنٌ . وَلَا كَافِرٌ.

المُرَادُ بِالمُصِيبَةِ - مَا أَصَابَ المُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُدِ.

مِثْلَيْها \_ ضِعْفَيهَا. .

مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ـ بِثُنَّوم مَعْصِيَتِكُمْ، وَسُوءِ تَصَرُّ فِكُمْ.

أنِّي هَذَا مِنْ أَيْنَ لَنَا هَذَا الخِذْلَانُ.

#### (أصَابَكُمْ)

(١٦٦) ـ مَا أَصَابَكُمْ يَا أَيُها المُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، حِينَمَا التَقَيْتُمْ بِعَدوكُمْ فِي مَيْدَانِ المَعْرَكَةِ، وَمَا حَلَّ بِكُمْ مِنْ هَزِيمَةٍ وَقَتْلِ، إِنْمَا كَانَ بِإِذْنِ اللهِ وَقَدَرهِ وَقَضَاثِهِ السَّابق، الـذِي جَعَلَ المُسَبَبَـاتِ نَتَاثِجَ لأَسْبَابِهَـا، فَكُلُّ عَسْكَر يَعْضِى قَائِدَةُ، وَيَكْشِفُ ظَهْرَهُ لِعَدُوَّهِ يُصَابُ بِمِثْلِ مَا أُصِبْتُمْ بِهِ، وَأَكْثَرَ مِنْهُ، وَللهِ الحِكْمَةُ البَالِغَةُ فِي ذَلِكَ، لأنَّ الشَّدَائِدَ تَكْشِفُ عَنْ

حَقِيقَةِ المُؤْمِنينَ الذِينَ صَبَرُوا وَلَبَتُوا، وَلَمْ يَتَزَلْزَلُوا أَمَامِ العَدُوِّ. الجَمْعَانِ - هُمَا جَيْشًا المُوْمِنِينَ وَالمُشْرِكِينَ يَوْمَ أُحُدِ. بإذْنِ الله ـ بإرَادَتِهِ الأزَلِيَّةِ .

(قَاتِلُوا) (لآتَبَعْنَاكُمْ) (يَوْمَئِذِ) (لِلإِيمانِ) (بأَفْوَاهِهِمْ)

(١٦٧) - وَالشُّدَائِدُ تُنظهِرُ المُنَافِقِينَ الذِينَ تَبَطَّنُوا بِالكُفْرِ، وَأَظْهَـرُوا الإيمَانَ، مِنْ جَمَاعَةِابْن أَبَىِّ بْن سَلُولٍ، الذِينَ رَجَعُوا إِلَى المَدِينَةِ قَبْلَ المَعْرَكَةِ، فَلَحِقَ بِهِمْ رِجَالُ مِنَ المُؤْمِنينَ يَدْعُونَهُمْ لِلْعَوْدَةِ إِلَى الصَّفَّ، وَيُحَرِّضُونَهُمْ عَلَى القِتَالِ، وَمُسَاعَـدَةِ المُسْلِمِينَ، وَإِكْثَارِ عَـدَدِهِمْ أَمَامَ المُشْـرِكِينَ (أو أَدْفَعُوا)، فَرَدُّوا مُتَعَلِّلِينَ: لَوْ نَعْلَمُ أَنْكُمْ سَتُلْقَـوْنَ حَـرْبـأ لاتَّبَعْنَاكُمْ، وَلَكِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَنْ تُقَاتِلُوا عَدُوًّا. وَهُمْ يَقُـولُونَهَذَاالقَـوْل بِافُواهِهِمْ، وَلَكِنَّهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ يَعْتَقِدُونَ غَيْرَهُ. وَهُمْ حِينَما قَالُوا هذا القَوْلَ كَانُوا فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ أقرْبَ لِلْكَفْرِ مِنْهُمُ إِلَى الإِيمَانِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ فِي قُلُوبِهِمْ ۖ وَفِي نُفُوسِهِمْ مِنَ الكُفْرِ وَالكَيْـدِ لِلْمُسْلِمِينَ، وَسَيُعَاقِبُهُمْ عَلَيهِ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ.

#### (لإخْوَانِهمْ) (فَادْرَوُوا) (صَادِقِينَ)

(١٦٨) \_ وَهَوُلاءِ المُنَافِقُونَ الذِينَ قَعَدُوا عَنِ الجهَادِ، هُمُ الذِينَ قَالُوا عَنْ إِخْوَانِهِم الَّذِينَ قُتِلُوا فِي المَعْرَكَةِ: لَوْ سَمِعُوا مَشُورَتَنَا في القُعُـودِ،

وَعَدَم الخُرُوجِ لَمَا قُتِلُوا مَعَ مَنْ قُتِلَ. وَيَرُدُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيهِمْ مُسْتَنْكِراً قَوْلَهُمْ هَذا: قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: لَـوْ كَان

القُعُودُ يَسْلَمُ بِهِ الشَّخْصُ مِنَ القَتْلِ وَالمَوْتِ، فَينْبَغِي عَلَيْكُمْ أَلَّا تَمُوتُوا.

الله وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

الله وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَمُمَّ تَعَالَوُا قَنتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوَّا قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعَنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِذٍ أُقُرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفَوَهِ بِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِم أَواكلتَهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدُرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ

# ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آمُواَ ثَا بَلُ ٱحْيَاآهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَرَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

﴿ فَرِحِينَ بِمَآءَاتَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ وَيَسْتَنْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمَ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ

المستبشرون بنعمة المستبشرون بنعمة المستبشرون بنعمة المستبشرون بنعمة المستبشرون المستبسرون المستبسر

الَّذِينَ أَسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
مِنْ بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ
لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا
الْكِذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا
الْحُرُعَظِيمُ

وَلَكِنَّ المَـوْتَ آتِ لَا بُدَّ مِنْهُ، فَـآدْفَعُـوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ المَـوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِي قَوْلِكُمْ.

آدْرَؤوا - آدُّفَعُوا.

#### (أَمْوَاتاً)

(١٦٩) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنِ الشُّهَدَاءِ بِأَنَّهُمْ قُتِلُوا فِي هَـذِهِ الدَّارِ، وَلَكِنَّ أَرُواحَهُمْ حَيَّةً تُرْزَقُ عِنْدَ اللهِ .

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ نَفْسِ تَمُوتُ، لَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرُ، يَسُرُّها أَنْ تَوْجِعَ إلى الدُّنيا فَيُقَتَـلَ مَرَّةً أَنْ يَوْجِعَ إلى الدُّنيا فَيُقَتَـلَ مَرَّةً أَنْ يَوْجِعَ إلى الدُّنيا فَيُقَتَـلَ مَرَّةً أَخْرَى مِمَّا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ).

وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ: عَلَيهِمْ أَلاَّ يَنْخَدِعُوا بِمَا يَقُولُهُ المُنَافِقُونَ، وَمَا يَفْعَلُونَهُ، فَهُمْ يُؤْثِرُونَ الحَيَاةَ الدُّنيا عَلَى الآخِرَةِ، لارْتِيَابِهِمْ فِي النَّعْثِ وَالحِسَابِ فِي الآخِرَةِ، فَالشُّهَدَاءُ أَحْيَاءُ يُرْزَقُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ رِزْقاً حَسَناً يَعْلَمُهُ هُوَ.

#### (آتَاهُمُ)

(١٧٠) - وَيَكُونُ الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَرِحِينَ بِمَا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّعْمَةِ وَالغِبْطَةِ، التِي مَنَّ اللهُ بِهَا عَلَيْهِمْ، مُسْتَبْشِرِينَ بِإَخْوَانِهِمِ الذِينَ يُقْتَلُونَ بَعْدَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَنَّهُمْ يَقْدَمُونَ عَلَيْهِمْ حِينَما يُسْتَشْهَدُونَ، لَا يَخَافُونَ مِمَّا أَمَامَهُمْ، وَلا يَحْزَنُونَ عَلَى مَا تَرَكُوهُ فِي الدُّنْيا.

الاسْتِبْشَارُ ـ السُّرُورُ الحَاصِلُ بِالبِشَارَةِ.

الذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ ـ البَاقُونَ عَلَى قَيْدِ الحَيَاةِ.

(١٧١) - وَهُمْ مُسْتَبْشِرُونَ مِنْ تَلَقَّيهِمْ مَا يُفِيضُهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّعْمَةِ وَالفَضْلِ وَالثَّوَابِ، وَمِنْ يَقِينِهِمْ بِأَنَّ اللهَ لَا يُضَيِّمُ أَجْمَرَ المُؤْمِنينَ الصَّادِقِينَ.

(۱۷۲) - بَعْدَ أَنِ آنْصَرَفَتْ قُرَيْشُ مِنْ مَيْدَانِ الْمَعْرَكَةِ يَوْمَ أَحُدٍ مُتَّجِهَةً إِلَى مَكَةً ، نَدِمَتْ عَلَى الانْصِرَافِ قَبْلَ آسْتِنْصَال ِ شَافَةِ المُسْلِمِينَ، وَالقَضَاءِ عَلَيْهِمْ، فَفَكَّرُوا فِي العَوْدَةِ إلى المَدِينَةِ.

وَعَلِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ، فَنَدَبَ المُسْلِمِينَ لِلْخُرُوجِ وَرَاءَ المُشْرِكِينَ لِيُشْنِيَهُمْ عَنِ التَّفْكِيرِ فِي العَوْدَةِ، وَأَمَرَ بِاللَّا يَخْرُجَ مَعَهُ إِلَّا مَنْ شَهِدَ أُحُداً، فَتَسَارَعَ النَّاسُ إلى الخُرُوجِ مَعَهُ عَلَى مَا هُمْ عَلَيهِ مِنْ جَرَاحٍ. وَقَدْ وَعَدَ اللَّهُ مَنْ أَحْسَنَ مِنْ هَؤُلاءِ المُسْتَجِيبِينَ لِلرَّسُولِ ﷺ وَآتُقَى أَجْراً عَظِيماً.

القَرْحُ - الجِرَاحُ.

الإحْسَانُ - القِيَامُ بِالعَمَلِ عَلَى أَكْمَلِ وَجْهِ.

(إيمَاناً)

(۱۷۳) ـ وَخَافَتْ قُرَيْشُ أَنْ يَجْمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْهَلَ الْمَدِينَةِ مِمَّنْ لَمْ يَشْتَرِكُوا فِي الْمَعْرَكَةِ، وَيَخْرُجَ وَرَاءَهُمْ، فَأَرْسَلُوا إلَيهِ بَعْضَ نَاقِلِي الْخَبَارِ لِيُهَوِّلُوا عَلَيْهِ، لِيَكُفَّ عَنِ اللَّحَاقِ بِهِمْ، وَقَالَ نَاقِلُو الأَخْبَارِ لِلْمُسْلِمِينَ: إِنَّ مُشْرِكِي قُرْيْشِ (النَّاسَ) قَدْ حَشَدُوا لَكُمْ، وَجَمَعُوا لِلْمُسْلِمِينَ: إِنَّ مُشْرِكِي قُرْيْشِ (النَّاسَ) قَدْ حَشَدُوا لَكُمْ، وَجَمَعُوا قُواهُمْ، فَآخُذُوهُمْ، وَآخُشُوهُمْ، فَلَمْ يَزد هذا القَوْلُ هَوُلاءِ المُؤْمِنِينَ ـ قَوَاهُمْ، فَآخُذُوهُمْ، وَآخُشُوهُمْ، فَلَمْ يَزد هذا القَوْلُ هَوُلاءِ المُؤْمِنِينَ لَا اللّذِينَ آسْتَجَابُوا لِلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ القَرْحُ وَخَرَجُوا مَع رَسُولِ اللّذِينَ آسْتَجَابُوا لِلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ القَرْحُ وَخَرَجُوا مَع رَسُولِ بِي اللّذِينَ آسْتَجَابُوا لِلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ القَرْحُ وَخَرَجُوا مَع رَسُولِ لِمِنْ اللّذِينَ آسْتَجَابُوا لِلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ القَرْحُ وَخَرَجُوا مَع رَسُولِ لِللّذِينَ آسِبَعَ مَعَاطِيهِمْ قَائِلِينَ: إِنَّهُمْ بِوَعْدِهِ وَنَصْرِهِ وَأَجْرِهِ، وَرَدُّوا عَلَى مُخَاطِيهِمْ قَائِلِينَ: إِنَّهُمْ يَتَوَكُمُ لُونَ عَلَى اللّهَ، وَهُو حَسُبُهُمْ.

يتوكلون على الله، وهو حسبهـــم. جَمَعُوا لَكُمْ ـ حَشَدُوا لَكُمْ قُوَاهُمْ.

(رِضْوَانَ)

(١٧٤) ـ فَلَمَا تَوَكَّلُوا عَلَى اللهِ كَفَاهُم اللهُ مَا أَهَمَّهُمْ وَأَغَمَّهُمْ، وَرَدَّ عَنْهُمْ بَأْسَ النَّاسِ (الكَافِرِينَ)، فَرَجَعُوا بِنِعْمةٍ مِنَ اللهِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءً، وَقَدْ فَازُوا برضُواَنِ اللهِ، وَعَظِيم فَضْلِهِ، وَاللهُ وَاسِمُ الفَضْلِ.

(خَرَجَ المُسْلِمُونَ مَعَ الرَّسُولِ إلى مَوْقِع يُعْرَفُ بِحَمْراءِ الأَسَدِ، وَأَرْسَلَ إلى المُشْرِكِينَ رُسُلًا يُحَذِّرُونَهُمْ، فَخَافَتُ قُرَيشٌ وَتَابَعَتْ سَيْرَهَا نَحْوَ مَكُةً).

وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ قَدْ وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَدْراً مِنَ العَامِ القَابِلِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالمُسْلِمِينَ إلى بَدْرِ فِي المَوْعِدِ المُحَدَّدِ، وَتَخَلَّفَتْ قَرَيشٌ، فَآشْتَرى رَسُولُ اللهِ عِيْراً مَرَّتْ بِهِمْ فِي المَوْسِم، ثُمَّ بَاعَهَا فَرَيثٌ، وَوَزَّعَ الرَّبْحَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَانْقَلَبُوا مِنْ غَزْوَةِ بَدْرِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَمْسَسهُمْ سُوءً، وَلَا لَيْ إِضْوَانَ اللهِ، وَحَصَلُوا عَلَى فَضْلِهِ فِي الرَّبْح ِ. يَمْسَسهُمْ سُوءً، وَلَا لُو إِضْوَانَ اللهِ، وَحَصَلُوا عَلَى فَضْلِهِ فِي الرَّبْح ِ. وَاللهُ عَظِيمُ الفَضْلِ عَلَى عِبَادِهِ.

آنْقَلَبُوا ـ رَجَعُوا . الفَضْلُ ـ هُوَ هُنَا الرِّبْحُ فِي التَّجَارَةِ . وَ فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضَلِ لَمَّ اللَّهِ وَفَضَلِ لَمَّ اللَّهِ وَفَضَلِ لَمَّ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالَّا اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضَلٍ رَضْوَنَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضَلٍ

عَظِيمٍ

#### (الشَّيْطَانُ

(١٧٥) ـ يُبِيِّنُ اللهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ الشَّيْطَانَ هُوَ الذِي يَخَوِّفُكُمْ مِنْ أَوْلِيَانِهِ الْمُشْرِكِينَ، وَيُوهِمُكُمْ أَنَّهُمْ ذَوُو بَاسِ وَقُوَّةٍ، وَهُوَ الذِي قِالَ لَكُمْ إِنَّ النَّاسِ فَلَا تَخَافُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، إِنَّ النَّاسِ فَلَا تَخَافُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللهِ، والْجَوُوا إليهِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ حَقَّا، فَإِنَّهُ كَافِيكُمْ إِيَّاهُمْ، وَنَاصِرُكُمْ عَلَيهِمْ. وَخَافُوهُ هُوَ فَهُو القَادِرُ عَلَى النَّصْرِ وَعَلَى الخِذْلَانَ، وَعلَى الضَّرِ وَالنَّفْمِ.

يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَه \_يُخَوِّفُكُمْ مِنْ أَنْصَارِهِ المُشْرِكِينَ.

#### (يُسَارِعُونَ)

(١٧٦) ـ لا يَحْزُنْكَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ، مُسَارَعَةُ المُنَافِقِينَ وَاليَهُودِ إِلَى نُصْرَةِ المُشْرِكِينَ، وَآهْتِمَامُهُمْ بِهِمْ، وَمُحَاوَلَةُ تَنْبِيطِ عَزَائِم المُؤْمِنِينَ عَنْ حَرْبِهِمْ وَمُقَاوَمَتِهِمْ، وَذَٰلِكَ لاَنَّهُمْ لَنْ يَضُرُوا أَوْلِياءَ اللهِ شَيْئاً (وَهُمُ النَّبِيُ وَأَتْبَاعُهُ). وَعَاقِبَةُ مُسَارَعَتِهِمْ فِي الكُفْرِ سَتَكُونُ وَبَالاً عَلَيْهِمْ، لاَ عَلَيكَ، وَلاَ عَلَى المُسْلِمِينَ، فَإِنَّ هُؤلاءِ لاَ يُحَارِبُونَكَ، وَإِنَّمَا يُحَارِبُونَ اللهَ، وَهُمْ وَلاَ عَلَى المُسْلِمِينَ، فَإِنَّ هُؤلاءِ لاَ يُحَارِبُونَكَ، وَإِنَّمَا يُحَارِبُونَ اللهَ، وَهُمْ أَعْجَزُ مِنْ أَنْ يُحَارِبُونَ اللهَ، وَلاَ يَعْجَرُمُهُمْ فِنْ نَعِيمِ الآخِرَةِ وَشَوَابِهَا، وَاللهُ يَمُدُّ لَهُمْ فِي كُفْرِهِمْ لأَنَّهُ قَضَى بِأَنْ يَحْرِمَهُمْ مِنْ نَعِيمِ الآخِرَةِ وَشَوَابِهَا، وَاعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيماً.

لَا يَحْزُنُكَ - لَا يَحْمِلْكَ تَصَرُّفُهُمْ عَلَى الحُزْنِ. يُسَارِعُونَ فِي الكُفْرِ - يُسَارِعُونَ فِي نُصْرَةِ الكَافِرِينَ.

#### (بالإيمَان)

(۱۷۷) - وَاللَّذِينَ آسْتَبْدَلُوا (آشْتَرَوا) الكُفْرَ بِالإِيمَانِ، رَغْبَةً مِنْهُمْ فِي الكُفْرِ، وَإِعْراضاً مِنْهُمْ عَنِ الإِيمَانِ، لَنْ يُلْحِقُوا ضَرَراً بِاللهِ، وَإِنَّمَا يَضُرُونَ انْفُسَهُمْ، وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

اشتروا ـ استبدلوا.

(۱۷۸) ـ إِذَا كَانَ الكَافِرُونَ يَعْتَقِدُونَ بِأَنَّ مَا يَمُدُّهُمْ بِهِ اللهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ وَإِمْهَالٍ وَإِطَالَةٍ عُمْرٍ، هُو خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ لأَنَّهُ فِي ظَنهِمْ دَلِيلٌ عَلَى صَوَابِ مَسْلَكِهِمْ، وَعَلَى رِضا اللهِ عَنْهُمْ، فَهُمْ وَاهِمُونَ، فَإِنَّ اللهَ يَمُدُّهُمْ لِيَزْدَاوُا ضَلَالًا وَإِثْماً، فَتَحِقَّ عَلَيهِمْ كَلِمَةُ اللهِ، وَقَدْ أَعَدَ الله لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَاباً مُهيناً.

مُهِينٌ \_ مُذِلُّ .

أَهُلَى لِفَرَسِهِ \_ أَرْخَى لَهَا الطُّولَ لِتَرْعَى، وَهُنا مَعْنَاهُ الإِمْهَالُ.

### الله إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطِكُ يُخَوِّفُ

أَوِّلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنكُمْ مُّؤْمِنِينَ

الْكُفْرِ أَنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي الْأَنْ وَلَا يَحَدُّرُوا ٱللَّهَ الْكُفْرِ أَإِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْحًا لُو يُمْ أَكُلُ اللَّهُ أَلَا يَجَعَلَ لَهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَذَابُ حَظًا فِي ٱلْآخِرَةً وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ عَظِيمٌ عَظِيمٌ اللَّهِمُ عَظِيمٌ اللَّهُمُ عَذَابُ عَظِيمٌ عَظِيمٌ اللَّهُمُ عَذَابُ عَظِيمٌ اللَّهُمُ عَظِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَظِيمٌ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُّا ٱلْكُفْرَ

بِٱلْإِيمَٰنِ لَن يَضُ رُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُّ

٥ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ٱنَّمَانُمُ لِي لَهُمُ خَيُرٌ ۗ لِإَنْفُسِمِمْ إِنَّمَانُمُ لِي لَهُمُ لِيَزْدَادُوۤا إِثْمَانُمُ لِي لَاَدُدَادُوۤا إِثْمَانُمُ لِيَوْدَادُوۤا إِثْمَا

وَهُمُ عَذَابُ مُّهِينُ وَهُمُ عَذَابُ مُّهِينُ

(فَآمنُوا)

اللهُ مُاكَانَ اللهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيتَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ

لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيَبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَن يَشَأَةً فَعَامِنُواْ

بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤَّمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُّ عَظِيمٌ

(١٧٩) \_ مَا كَانَ مِنْ سُنَن اللهِ فِي عِبَادِهِ أَنْ يَذَرَ المُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ آمُتِحَانٍ وَتَمْحِيصٍ ، لِيَظْهَرَ لَـهُ المُوْمِنُ الصَّابِرُ، وَيَنْكَشِفَ المُنَافِقُ الْفَاجِرُ، وَيَبِينَ وَلِيُّ اللهِ، وَيَفْتَضِحَ عَدُوُّهُ، فَأَمْتَحَنَّهُمُ اللهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَظَهَرَ المُوْمِنُونَ عَلَى حَقِيقَتِهِمْ، وَهَتَكَ أَسْتَارَ المُنَافِقِينَ، بِإِظْهَارِ مُحَالَفَتِهمْ، وَنُكُولِهِمْ عَنِ الجِهَادِ، وَحِيَانَتِهِمْ لِلرَّسُولِ، فَعَرَفَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، وَأَخَذُوا يَحْذَرُونَهُمْ. وَأَنْتُمْ أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَا تَعْلَمُونَ غَيْبَ اللهِ فِي خَلْقِهِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ شَأَنِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُطْلِعَ عَامَّةَ خَلْقِهِ عَلَى غَيْبِهِ. وَلِذَلِكَ ٱقْتَضَتْ حِكْمَتُهُ أَنْ تَكُونَ هُنَاكَ وَسِيلَةً تُمَيِّرُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّب، وَالمُؤْمِنَ مِنَ المُنَافِق، وَهذِهِ الوَسِيلَةُ تَبْتَدِئ بإِرْسَالِ الرُّسُل ، فَيُؤْمِنَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالرُّسُلِ، وَيَكْفُرَ مَنْ يَكْفُر، ثُمَ يَقُومُ الرُّسُلُ بِالجِهادِ فَيَبْتَلِي المرسُلُ أَصْحَابَهُمْ بِهِ، وَفِي ذَلِكَ كُلِّهِ يَتَمُّ أَمْرُ اللهِ وَيَتَمَيَّزُ الخبيثُ مِنَّ الطَّيِّبِ، وَتَطْهَرُ القُلُوبُ والنُّقُوسُ. ثُمَّ يَدْعُو اللهُ تَعَالَى النَّاسَ إلى الإيمَانِ بـاللهِ وَبِرُسُلِهِ \_ وَمِنْهُمْ مُحَمَّدُ ﷺ \_ وَمَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ فَقَدْ آمَنَ بِالرُّسُلِ

> مَيَّرْتُ الشَّيءَ بعضَهُ عَنْ بَعْضِ - فَرِزْتُهُ وَأَزَلْتُهُ . آجْتَبِي - أَصْطَفَى وَأَخْتَارَ.

السَّابقينَ جَميعاً، لأنَّهُ جَاءَ مُصَدِّقاً الرُّسُلَ السَّابقينَ.

(آتَاهُمُ) (الْقِيَامَةِ) (مِيرَاثُ) (السَّمَاوَاتِ)

(١٨٠) \_ وَلا يَظُنَّنَّ أَحَدُ أَنَّ اللَّذِينَ يَبْخُلُونَ بَمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضَلِّهِ وَنِعَمِهِ، (كَمَنْعِ الزَّكَاةِ، وَعَدَمِ البُذْلِ حِينَمَا تَتَعرَّضُ الأمَّةُ لِلْمَكَارِهِ..) هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، وَإِنَّما هُوَ مَضَرَّةً لَهُمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، لأنَّ العَبْدَ مُطَالَبُ بشُكْرِ اللهِ عَلَى نِعَمِهِ، وَالبُّخُلُ كُفْرَانٌ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَصْدُرَ عَنْ عَاقِـل ِ. وَحِينَمَا يَتَهَدَّدُ الخَطَرُ الأَمَّةُ، وَيَقْتَضِي الأَمْرُ مِنَ المُؤْمِنينَ البَسْذُلِّ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَبْخَلُوا لأنَّهُ يَجْرِي مَجْـرَى دَفْعِ الضَّـرَرِ عَنِ النَّفْسِ وَالمَالَ ؛ وَالبُخْلُ وَالامْتِنَاعُ عَنِ البَذْلِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الظُّرُوفِ شَرٌّ لَهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ. أَمَّا فِي دِينِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَهَدَّدُهُمْ بِأَنَّهُمْ سُيُطَوَّقُونَ بِالمَالَ الذِي بَخِلُوا بِهِ، وَيَلْزَمُهُمُ الإِثْمُ وَالذَنْبُ، وَلاَ يَجِدُونَ إلى دَفْعِهِ سَبِيلًا.

وَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الذِي يَرِثُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَالمَالُ كُلُّهُ صَائِرٌ إليهِ، فَمَا لِهَوْلاءِ يَبْخَلُونَ عَلَيهِ بِمَـالِهِ، وَلاَ يُنْفِقُـونَ فِي سَبِيلِهِ، وَهُوَ لاَ تُخْفَى عَلَيهِ خَافِيةً مِنْ أَعْمَالِ العِبَادِ؟

سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا ـ سَيُلْزَمُونَ إِنْمَهُ فِي الآخِرَةِ كَمَـا يَلزَمُ الطَّوقُ الرَّقَبَةَ مِيراثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ - مَا يَتُوارَثُهُ أَهْلُهُمَا مِنْ مَالٍ وَغَيْرِهِ.

اللهِ وَلَا يَحْسَكُنَّ ٱلَّذِينَ يَمْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ـ هُوَخَيْراً لَمُمْ بَلُهُو سَرٌّ لَهُمْ أَسَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَا يَخِلُواْ بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَا يَخِلُواْ إِلَّهِ مِيزَثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ لِإِ بِمَاتَعُمَلُوْنَ خَبِيرٌ

الله قَوْلُ الَّذِينَ قَالُوَّ اْإِنَّ اللهَ فَقِيرُ وَنَحَنُ أَغْنِيآ هُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْلِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ دُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ

الله عَلَيْ اللهُ اللهُ

الَّذِينَ قَالُوَ أَإِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْ اللَّهُ عَهِدَ إِلَيْ اللَّهُ عَهِدَ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّالِم

(١٨١) ـ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى قَوْلَهُ: ﴿ مَنْ ذَا الذِي يُقْرِضُ اللهُ قَرْضاً حَسَناً ﴾ (١) قَالَتِ اليَهُودُ: يَا مُحَمَّدُ أَفْتَقَرَ رَبُكَ فَيَسْأَلُ عِبَادَهُ القَرْضَ؟ وَرُويَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ لَقِيَ رَجُلًا مِنَ اليَهُودِ فَدَعَاهُ إِلَى الإِسْلامِ ، فَقَالَ لَهُ اليَهُودِيُّ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا بِنَا إِلَى اللهِ مِنْ حَاجَةٍ مِنْ فَقْرٍ، وَإِنَّهُ إِلَينا لَفَقِيرٌ، مَا نَتَضَرَّعُ إِلَينا، وَإِنا عَنْهُ أَغْنِياءُ، وَلُو كَانَ عَنا غَنِياً مَا لَمُنتَقْرَضَ مِنَا كَمَا يَتْصَرَّعُ إِلِينا، وَإِنا عَنْهُ أَغْنِياءُ، وَلُو كَانَ عَنا غَنِياً مَا اللهَ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةِ.

وَيَنَوَعَّدُ اللهُ تَعَالَى اليَهُودَ بِأَنَّهُ سَمِعَ مَا قَالُوا، وَسَيَكْتُبُهُ وَيُسَجِّلُهُ عَلَيهِمْ، وَسَيُحَاسِبُهُمْ عَلَى رِضَاهُمْ بِمَا قَامَ بهِ أَسْلَافُهُمْ مِنْ قَتْلِهِم اللهُ عَلَيهِ شَرَّ الجَزَاءِ. وَيَقُولُ لَهُمْ تَعَالَى يَوْمَ اللهِ عَلَيهِ شَرَّ الجَزَاءِ. وَيَقُولُ لَهُمْ تَعَالَى يَوْمَ القَيْلِهِمَ اللهُ عَلَيهِ شَرَّ الجَزَاءِ. وَيَقُولُ لَهُمْ تَعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ: ذُوقُوا عَذَابَ الحَريق.

عَذَابَ الحَريق - العَذَابَ المُحْرَقَ.

(١٨٢) - وَهَذَا الْعَذَابُ الْمُحْرِقُ الذِي تَذُوقُونَهُ، إِنَّمَا وَقَعَ بِكُمْ بِسَبَبِ مَا قَدَّمَتُهُ أَيْدِيكُمْ مِنْ عَمَلِ سَبِّيءٍ، وَكُفْرٍ وَظُلْمٍ، وَقَتْلٍ لِلأَنْبِيَاءِ، وَقَوْل ِ: إِنَّ اللهَ فَقِيرُ. وَقَدْ أُنْزَلَ اللهَ بِكُمْ هَذَا العِقَابَ بِالْحَقَّ، وَالْعَدْل ِ، وَهُوَ لاَ يَظْلِمُ أَحَداً مِنْ خَلْقه.

العَبِيدُ - العِبَادُ .

#### (بِالْبَيِّنَاتِ) (صَادِقِينَ)

(۱۸۳) - لَمَّا دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ اليَهُودَ إلى الإِسْلَامِ ، رَدَ عَليهِ بَعْضُ رُوْسَائِهِمْ (مِثْلُ كَعَبِ بْنِ الأَسْرَفِ، وَمَالِكِ بْنِ الصَّيفَ، وَقَنْحَاسِ بْنِ عَازُورَاءَ) قَائِلِينَ: إِنَّ الله عَهدَ إلَيْهِمْ فِي كَتُبِهِمْ أَنْ لاَ يُوْمِنُوا لِرَسُولٍ حَتَّى يَاتِنَي بِمُعْجِزةٍ ، مِنْها أَنْ يَكُونَ إِذَا قَرَّبَ قُرْبَاناً إلى اللهِ ، (أَيْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَقِي فَتَعُرُقُ القُرْبَانَ .

وَيَرُدُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ مُكَذَّبًا مَقَالَتَهُمْ، فَقَالَ لِنَبِيِّهِ الكَرِيمِ، قُلْ لَهُمْ: لَقَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُ قَبْلِي بِالحُجَجِ وَالبَرَاهِينِ، وَبِنَارٍ تَأْكُلُ الْقَرَابِينَ المُتَقَبَّلَةَ (وَهُوَ الذِي قَالُوهُ وَطَلَبُوهُ) فَلِمَاذَا قَتَلْتُمُوهُمْ، وَكَذَّبْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادقينَ؟

<sup>(</sup>١) الآية ٢٤٥ من سورة البقرة.

اللهِ عَانِ كَذَّبُوكَ فَقَدُكُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ

ا كُلُّ نَفْسِ ذَا يِقَةُ ٱلْمُوْتِ وَإِنَّمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا تُوكَفُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَمَن زُحُنِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدُ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا إِلَّا مَتَئِعُ ٱلْغُرُودِ

الله المُثَالِمُونَ فِي اللَّهِ

أُمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُ وَلَتَسَمَعُ كَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينِ أَشْرَكُوا أَذَّى

القُرْبَانُ ـ مَا يُتَقَّرِبُ بِهِ إلى اللهِ مِنْ حَيَوانِ وَغَيْرِهِ. البَيِّنَاتِ ـ المُعْجزَاتِ الوَاضِحَةِ.

### (جَاؤُوا) (بالْبَيِّنَاتِ) (وَالْكِتَابِ)

(١٨٤) ـ وَيُعَزِّي اللهُ رَسُولُهُ قَائِلًا: إِنْ كَذَّبَكَ هَوُلاءِ فَلاَ يَهُمَّنَّكَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، فَلَكَ أَسْوَةٌ بِمَنْ جَاءَ قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ ، الذِينَ جَاؤُوا المُكَـذِّبِينَ مِنْ أقوامِهُمْ بالبَّيِّنَاتِ والحُجَجِ وَالبراهينِ القَىاطِعَةِ ، والكُتُب المُنزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ (الزُّبُو) والكِتَابِ الوَاضِحِ الجَلِيِّ (الكِتَابِ المُنسِرِ)، وَأَتَوا بالقُرْبانِ الذي تَأْكُلُهُ النَّارُ. . . فَقُوبِلُوا مِنْهُمْ بِالتَّكْذِيبِ والمُعَانَدَةِ، وَقَتَلُوا بَعْضَهُمْ كَزَكَرِيًّا وَيَحْيَى، وَهَذا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ قَوْمٌ غِلاظُ الأكْبَادِ، قُسَاةُ

> القُلُوب، لا يُقيمُونَ الحَقّ، ولا يُذْعنُونَ لَهُ. الزُبُر - كُتُب المَوَاعِظِ وَالزَّوَاجِر.

#### (ذَائِقَةُ) (الْقِيَامَةِ) (الْحَيَاةُ) (مَتَاعُ) (١٨٥) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِأَنَّ كُلِّ نَفْسِ سَتَذُوقُ طَعْمَ الْمَوْتِ،

وَتُجِسُّ بِمُفَارَقَةِ الرُّوحِ لِلْجَسَدِ. وَآسْتَـدَلُّ بَعْضُهُمْ بِهَذِهِ الآيَـةِ عَلَى أَنَّ الأَرْوَاحَ لاَ تَمُوتُ بِمَوْتِ البَدَنِ، لأَنَّ الذَّوْقَ شُعُورٌ لاَ يُحِشِّ بِهِ إلَّا الحَيُّ، وَهُوَ تَعَالَى وَحْدَهُ الحَيُّ الذِي لَا يَمُوتُ. وَيُومَ القِيَامَةِ يُبْحْشَرُ النَّاسُ إلى الله، وَتُوفَّى كُلُّ نَفْسِ أَجُـورَهَا عَمَّـا آكْتَسَبَنْهُ مِنْ أَعْمَـالٍ، فَمَنْ جُنَّبَ النَّارَ، وَأَدْخِلَ الجَنَّةَ، فَقَدْ فَازَ كُلُّ الفُّوزِ.

وَالحَيَاةُ الدُّنْيَا لَيْسَتْ إلاّ مِتَاعاً تَافِهاً زَائِلاً، صَاحِبُهُ مَغْرُورٌ مَخْدُوعٌ، وَهُوَ مَتَاعٌ مَثْرُوكُ يُوشِكُ أَنْ يَضْمَحِلُّ عَنْ أَهْلِهِ . تُوَفُّونَ أَجُورَكُمْ - تَسْتَوْفُونَهَا غَيْرَ مَنْقُوصَةِ .

زُحْزحَ عَن النَّارِ - نُحِّى عَنْهَا. المَتَاعُ . مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ مِمَّا يُبَاعُ وَيُشْرَى.

### (أَمْوَالِكُمْ) (الْكِتَابَ)

(١٨٦) ـ يُسَلَّى اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ، وَيَقُولُ لَهُ: إِنَّهُ وَأَصْحَابَهُ سَيَلْقَوْنَ مِنَ الكُفَّارِ أَذًى كَثيراً فِي النَّفْسِ وَالمَالِ، كَمَا لَقُـوهُ مِنْهُمْ مِنْ أَذًى يَوْمَ أُحُدٍ، وَعَلَى المُؤْمِنينَ أَنْ يُوَطِّنُواْ أَنْفُسَهُمْ عَلَيهِ، إِذْ لَا بُدًّ مِنْ أَنْ يَبْتَلِيَ اللهُ المُوْمِنَ فِي شَيءٍ مِنْ مَالِهِ، أَوْ نَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ أَهْلِهِ. . وَٱبْتِلاءُ المُؤْمِن يَكُونُ عَلَى قَدْرِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فَيهِ صَلاَبَةٌ فِي دِينِهِ زِيدَ فِي بَلاَثِهِ. وَنَبَّهَ اللهَ

#### كَشِيراً وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَـُزْمِ ٱلْأُمُورِ

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَنَقَ الَّذِينَ الْمُومِيثَنَقَ الَّذِينَ الْمُومِيثَنَقُ الَّذِينَ الْمُورِقُولُا الْمُؤْدُوفُنَا الْمُؤْدُوفُنَا الْمُؤْدُوفُنَا الْمُؤْدُوفُنَا الْمُؤْدُوفُنَا الْمُؤْدُوفُ وَكَآءَ الْمُؤْدُوفِ اللّهُ وَرَآءَ الْمُؤْدُوفِ اللّهُ وَرَآءَ الْمُؤْدُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفُرَحُونَ بِمَآ أَوَا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحُمَدُواْ مِالَمُ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ

تَعَالَى رَسُولَهُ الكَرِيمَ وَالمُؤْمِنِينَ عِنْدَ مَقْدَمِهِمْ إِلَى الصَدِينَةِ (وَقَبْلَ وَقْعَةِ بَدْدٍ) إِلَى أَنَّهُمْ سَيَسْمَعُونَ مِنَ اليَهُودِ وَمِنَ المُشْرِكِينَ أَذًى كَثيراً: مِنَ التَّقَوُّلِ وَالإِرْجَافِ، وَمُحَاوَلَةِ الشَّائِعَاتِ، وَمُحَاوَلَةِ اللَّقَوُّلِ وَالإَرْجَافِ، وَمُحَاوَلَةِ اللَّهَاوِدِ وَبَثُّ الشَّائِعَاتِ، وَمُحَاوَلَةِ الإِيدَاءِ. . . وَيَأْمِر اللهُ نَبِيَّهُ وَالمُؤْمِنِينَ بِالصَّفْحِ وَالصَّبْرِ وَالعَفْوِ حَتَّى يُفَرَّجَ اللهُ، وَلا يَصْبُر عَلَى آخِيمَال ذَلِكَ إِلاَّ أُولُو العَزْم الأَفْويَاءُ.

مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ ـ مَا يَنْبَغِي لِكُلِّ عَاقِلٍ أَنْ يَعْزِمَ عَلَيهِ، وَيَاخُذَ نَفْسَهُ بَتَنْفيذهِ.

لْتُبْلُونَ \_ لَتُخْتَبُرُنَ وَتُمْتَحَنَّ بِالمِحَنِ.

#### (مِيثَاقَ) (الْكِتَابَ)

(۱۸۷) - أَخَذَ اللهُ تَعَالَى العَهْدَ وَالمِيثَاقَ عَلَى أَهْلِ الكِتَابِ عَلَى أَلْسِنَةٍ أَنْبِيَائِهِمْ، بِأَنْ يُبَيِّنُوا لِلنَّاسِ مَا جَاءَ فِي كُثِيهِمْ غَيْرَ كَاتِمِينَ مِنَّهُ شَيْئًا، وَبِأَنْ يُبَيِّنُوا لِلنَّاسِ أَن يُوَضِّحُوا مَعَانِيهُ كَمَا هِي دُونَ تَأْوِيلِ أَوْ تَحْرِيفٍ، وَبِأَنْ يُبَيِّنُوا لِلنَّاسِ أَن كُتُبَهُمْ أَشَارَتْ إلى بِعْنَةِ مُحَمَّدٍ عَلَى أَيْكُونَ النَّاسُ عَلَى أَهْبَةٍ مِنْ أَمْرِهِمْ حَتَّى إِذَا بَعْنَهُ اللهُ رَسُولًا لِلْخَلْقِ تَابَعُوهُ، وَلَكِنَّ أَهْلَ الكِتَابِ كَتَمُوا ذَلِكَ، وَاعْتَاضُوا بِحُطَامِ الدُّنيَا الفَانِيَةِ (نَمنا قَلِيلًا) عَنِ الأَجْرِ الَّذِي وَعَدَهُم اللهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْمَانِيَةِ (نَمنا قَلِيلًا) عَنِ الأَجْرِ الَّذِي وَعَدَهُم الله به فِي الدُّنْيَا وَالْمَخِرَةِ.

وَقَدْ وَبَّخَهُم اللهُ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ العَمَلِ، تَوْبِيخاً شَديداً فِي أَكْثَر مِنْ مُوْضِعٍ مِنَ القُرآنِ، وَقَالَ لَهُمْ: بِئْسَتِ البَيْعَةُ بَيْعَتُهُمْ.

(وَوَاجِبُ أَهْلِ الكِتَبَابِ فِي شَرْحِ مَعَانِي كُتُبِ اللهِ لِلنَّـاسِ وَبَيَـانِ أَخْكَامِهَا، يَنْطَبَقُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَيْضاً).

المِيثَاقُ \_ العَهْدُ المُؤكَّدُ .

لَتُبِيِّنُنَّهُ - لَتُظْهِرُنَّ جَميعَ مَا فِيهِ مِنَ الأحْكَامِ .

نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِ هِمْ - طَرَحُوهُ وَلَمْ يَعْتَدُّوا بِهِ.

(١٨٨) - يُنَبُّهُ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ وَالمُؤْمِنِينَ إلى حَالٍ آخَـرَ مِنْ أَحْوَالِ الْمُؤْمِنِينَ إلى حَالٍ آخَـرَ مِنْ أَحْوَالِ الْمُلَّالِ الْكِتَابِ، وَهُوَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا مِنَ التَّأُوبِ والتَّحْرِيفِ لِلْكِتَابِ، وَيَرَوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ، شَرَفاً وَفَضْلًا بِأَنَّهُمْ أَئِمَّةً يُقْتَدَى بِهِمْ. وَكَانُوا يُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِأَنَّهُمْ حُفَّاظُ الكِتَابِ وَمُفَسِّرُوهُ.

وَهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا فَعَلُوا نَقَيضَهُ، إِذْ خَوَّلُوهُ مِنَ الهِدَايَةِ إلى مَا يُوافِقُ أهْواءَ الحُكَّامِ وَالعَامَّةِ.

﴿وَفَدْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي النِّهُودِ إِذْ سَأَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيءٍ فِي

كِتَابِهِمْ، فَكَتَمُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ، فَخَرَجُوا قَدْ أَرَوْهُ أَنْهُمْ أَخْبَرُوهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ، وَأَسْتَحْمَدُوهُ بِذَلِكَ، وَفَرِحُوا بِمَا أَتُوا مِنْ كِتُمَانِ مَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ.
عَنْهُ.
دَهَ لَمَ الذَّهُ وَالدَّنَ عَنْهُ مَا الْأَنَةُ فَذَا أَنْ فَ مَوْضِ الْمُنَافِقِينَ الذِنَ كَاذُولَ تَخَفَّهُونَ عَنْ

(وَقِيلَ إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي بَعْضِ المُنَافِقِينَ الذِينَ كَانُوا يَتَخَلَّفُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إذا غَزَا، فَإذا عَادَ مِنَ الغَزْوِ آعْتَذَرُوا إليهِ، وَحَلَفُوا وَأَحَبُّوا إِنْ مُنْ مُنْ أَدُلِ مَا أَنْ مَذْمَالُهِا

أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا). وَيَقُولُ تَعَالَى إِنَّ هَوْلاءِ الذِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَيْسُوا نَاجِينَ مِنَ العَذَابِ، بَلْ لَا بُدً مِنْ أَنْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ عَذَاباً أليماً.

> بِمَفَازَةٍمِنَ العَذَابِ ـ بِمَنْجَاةٍ مِنْهُ. أَنْ يُحْمَدُوا ـ أَنْ يَحْمَدُهُمُ النَّاسُ.

### (السَّمَاوَاتِ)

(١٨٩) - لاَ تَحْزَنُوا يَا أَيُهَا المُؤْمِنُونَ، وَلاَ تَضْعُفُوا، وَبَيْنُوا الْحَقَّ، وَلاَ تَكْتُمُوا مِنْهُ شَيئًا، وَلاَ تَشْتَروا بِآيَاتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وَلاَ تَشْرَحُوا بِمَا عَمِلْتُمْ، فَيغْنِيكُمْ عَنْ هَلِيهِ عَمِلْتُمْ، وَيغْنِيكُمْ عَنْ هَلِيهِ المُنْكَرَاتِ التِي نُهِيتُمْ عَنْهَا، لأنَّ للهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْض، يُعْطِي مَنْ يَشَاءُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيءٍ قَادِر، لاَ يَعِزُ عَلَيهِ نَصْرُكُمْ عَلَى مَنْ يُعْطِي مَنْ يَشَاءُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيءٍ قَادِر، لاَ يَعِزُ عَلَيهِ نَصْرُكُمْ عَلَى مَنْ يُوْذِيكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

### (السَّمَاوَاتِ) (واخْتِلَافِ) (اللَّيْلِ) (لآيَاتٍ) (الأَلْبَابِ) (١٩٠) ـ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، وَمَا فِيهَا مِنْ مَشَاهِدَ عَظِيمَةٍ

(19°) - إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، وَمَا فِيهَا مِنْ مَشَاهِدَ عَظِيمَةٍ، وَكُواكِبَ وَسَسَّارَاتٍ، وَفِي خَلْقِ الأَرْضِ، وَمَا فِيهَا مِنْ بِحَارٍ، وَأَنْهَارٍ وَجِبَالٍ وَاشْجَارٍ وَنَبَاتٍ، وَفِي تَعَاقُبِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَتَقَارُضِهِمَا الطُّولُ وَاشْجَارٍ وَنَبَاتٍ، وَفِي تَعَاقُبِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَتَقَارُضِهِمَا الطُّولُ وَالقِصَرَ، يَطُولُ هَذَا تَارةً، وَيَطُولُ الآخَرُ تَارَةً أَخْرَى... لآيَاتٍ وَبَراهِينَ وَحُجَجا وَدَلاَئِلَ عَلَى وَحُدَانِيَّةِ اللهِ، وَعَظِيمٍ قُدْرَتِهِ، لأهل العُقُولِ وَالألباب الرِّكِيَّةِ.

ري بب بربير. اخْتِلَافُ اللَّيل ِ والنَّهَارِ ـ تَعَاقُبُهُما وَمَجِيءُ أَحَدِهِمَا خَلْفَ الآخَرِ.

#### (فِيَاماً) (السَّمَاوَاتِ) (بَاطِلاً) (سُبْحَانَكَ)

(١٩١) - وَيَصِفُ اللهَ تَعَالَى أُولِي الأَلْبَابِ فَيَقُولُ عَنْهُمْ: إِنَّهُمْ اللَّذِينَ يَدُّكُرُونَ اللهَ قَائِمِينَ وَقَاعِدِينَ وَعَلَى جَنُوبِهِمْ وَلاَ يَقْطَعُونَ ذِكْرَ اللهِ في جَنُوبِهِمْ وَلاَ يَقْطَعُونَ ذِكْرَ اللهِ في جَمْدِيمِ أَصْوَالِهِمْ، بِسَرَائِرِهِمْ، وَالْسِنَتِهِمْ.... وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لِيَفْهُمُوا مَا فِيها مِنْ أَسْرَاوِ خَلِيقَتِهِ، وَمِنْ حِكم وَعِبَر

آ إَنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ
وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيُلِ
وَٱلْنَهَارِ لَآينَتٍ لِأَوْلِي

وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ

وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَٱلنَّهَارِلَآيَنَتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ الْأَلْبِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خُلُقِ السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا

خَلَقْتَ هَٰذَابَطِلًا سُبْحَننَكَ ﴿ فَقِنَاعَذَابَ لُنَّارِ

وَعِظَاتٍ، تَدُلُ عَلَى الخَالِقِ، وَقُدْرَتِهِ، وَحِكْمِتِهِ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ إلى انْفُسِهِمْ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتُ هذا الخَلْقَ عَبَناً وَبَاطِلاً، رَبَّنا تَنَزَّهْتَ عَنِ الغَبَثِ وَالبَاطِلِ، وَإِنَّمَا خَلَقْتُهُ بِالحَقِّ، وَالإِنْسَانُ مِنْ بَعْضِ خَلْقِكَ لَمْ تَخْلُقُهُ عَبَناً، وَإِنَّمَا خَلَقْتُهُ لِحِكْمَةٍ. وَمَتَى حُشِرَ الخَلْقُ إليكَ خَاشِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، فَتَجْزِي الذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا، وَتَجْزِي الذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَبِلُوا، وَتَجْزِي

بَاطِلاً \_عَبَثاً لا فَائِدَةَ فِيهِ.

فَقِنَا - جَنَّبْنا وَآحْفَظْنَا.

#### (لِلظَّالِمِينَ)

عَذابَ النَّارِ.

(١٩٢) - ثُمَّ يُتَابِعُونَ دُعَاءَهُمْ وَرَجَاءَهُمْ لِرَبِّهِمْ قَائِلِينَ: رَبِّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُهُ النَّارَ فَقَـدْ أَهَنْتُهُ وَأَذْلَلْتَهُ، وَأَظْهَرْتَ خِـزْيَهُ لِأَهْـلِ الجَمْـعِ يَـوْمَ القِيَامَةِ مَنْ يَنْصُرُهُمْ مِنَ اللهِ. الغَيَامَةِ مَنْ يَنْصُرُهُمْ مِنَ اللهِ. أَخْزَيْتُهُ -أَذْلُلْتَهُ وَأَهُنْتُهُ.

#### (لِلإِيمَانِ) (آمِنُوا) (فَآمَنًا)

(١٩٣) - وَبَعْدَ أَنْ عَرَفُوا اللهَ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ بِالذَّكْرِ وَالفِكْرِ، عَبُّرُوا عَنْ وُصُولِ دَعْوَةِ الرَّسُولِ إِلَيْهِمْ، وَآسْتِجَابَتِهِمْ لِلدَّعْوَتِهِ سِرَاعاً، فَقَالُوا: رَبَّنا إِنَّنَا سَمِعْنا دَاعِياً يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الإِيمَانِ بِكَ (وَهُوَ الرَّسُولُ)، وَيَقُولُ: آينُوا بِرَبَّكُمْ، فَآمَنًا مُسْتَجِيبِينَ لَهُ، رَبَّنا فَآغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، وَتَجاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِنَا، فِيما بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرارِ الصَّالِحِينَ وَأَلْحِقْنا بِهِمْ.

الأَبْرَارِ -المُحْسِنِينَ فِي عَمَلِهِمْ.

مُنَادِياً ــالرَّسُولَ أَوِ القُرآنَ .

كَفِّرْ عَنَّا ـ أَزِلْ عَنَّا صَغَائِرَ ذُنُوبِنَا.

#### (وآتِنَا) (الْقِيَامَةِ)

(١٩٤) ـ رَبَّنا وَآتِنا مَا وَعَدْتَنا عَلَى لِسَانِ رُسُلِكَ، وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ القِيَامَةِ أَمَامَ الخَلْقِ، إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادَ الذِي أَخْبَرَ عَنْهُ رُسُلُكَ الكِرَامُ، وَهُوَ وَيَامُ الخَلْقِ يَوْمَ القِيَامَةِ بَينَ يَدَيْكَ، وَإِنَّكَ تُجْزِي العَامِلِينَ الصَّالِحِينَ بِالخَيْرِ وَالحُسْنَى، وَتَجْزِي الذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا يَسْتَحِقُونَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. عَلَى رُسِلِكَ عَلَى لِسَانِ رُسُلِكَ.

الميعاد ـ الموعد.

رَّبُنَا إِنَّكَ مَن تُدُخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدُ اللَّا اللَّا اللَّهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ الْخَرَيْتَةُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ النَّظَالِمِينَ مِنْ النَّطَالِمِينَ مِنْ النَّفَارِ

رَّبِنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَـٰنِ أَنَّءَ امِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبِّنَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَوْرْعَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ

> (الله وَالْنِنَا مَاوَعَدَ لَّنَا عَلَى . رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلِمُيعَادَ

🕲 فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِل مِّن كُم مِّن ذَكَرَ أَوُأُنثَى لِمَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي وَقَانَتُلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكُونِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا تِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ

جَنَّاتٍ تَحُرِى مِن تَعُتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ ثُوَاكًا مِّنْ عنداً للَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ أَلَّهُ كُلُّهُ لُ عِندَهُ وحُسنُ ٱلثَّوابِ

أَنُّ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ

اللهُ مَنَعُ قَلِيلُ ثُمَّ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلِلْهَادُ

الكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْرَبَّهُمْ هَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ جَنَّتُ تُجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنَّهُ رُخُلدينَ فِيهَانُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَلْأَبْرَار

#### (عَامِل ) (دِيَارِ هِمْ) (وَقَاتَلُوا) (جَنَّاتٍ) (الْأَنْهَارُ)

(١٩٥) - لَمَّا سَأَلَ المُوْمِنُونَ ذَوُو الأَلْبَابِ رَبُّهُمْ مَا سَأَلُوا فِي الآياتِ السَّابِقَاتِ، اسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ لِصِدْقِهِمْ فِي إِيمَانِهِمْ، وَذِكْرِهِمْ وَتَفَكَّرِهِمْ فِي خُلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ِ، وَتُنْزِيهِهِمْ رَبُّهُمْ عَنِ العَبَثِ، وَتَصدِيقِهِمْ رُسُلَهُ، وَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ لا يُضَيِّعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْهُمْ مِنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْثَى، وَإِنَّهُ سَيُوَفِّي كُلَّ عَامِل أَجْرَهُ، وَجَمِيعُهُمْ لَدَيهِ سَوَاءٌ فِي النُّوابِ (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض )، فَالذِينَ هَاجَرُوا مِنْ دَارِ الشُّرْكِ وَأَتُوا إِلَى دَارِ الإِيمَانِ، وَضَايَقَهُمُ الْمُشْرِكُونَ حَتَّى أَضْطَرُوهُمْ إِلَى الْخُرُوجِ مِنْ دِيَارِهِمْ، وَمُفَارَقَةِ أَهْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، لَا لِشَيءٍ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنا اللهَ، وَالذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبيلِ اللهِ، وَيُقْتَلُونَ صَابِرِينَ مُحْتَسَبِينَ... فَهُؤُلاءِ جَمِيعاً سَيُكَفُرُ اللَّهَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَخَطَايَاهُمْ، وَسَيُدخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي الْأَنْهَارُ فِي جَنَبَاتِها، وَيُنيِلُهُمْ ذَلِكَ جَزَاءً لَهُمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَثُوابًا جَزِيلًا مِنْهُ، لأنَّ اللهَ عَظِيمٌ، وَالعَظِيمُ لاَ يُعْطِي إلاَّ جَزِيلًا. وَلِلْعِبَادِ الصَّالِحِينَ عِنْدَ اللهِ خَيْرً الجَزَاءِ وَالثُّواب.

بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ - جَمِيعُهُمْ سَواءٌ لَدَيهِ فِي الثَّوابِ. لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ - لا أَتْرُكُ ثُوَابَ عَمَل عَمِلَهُ عَامِلٌ إِلَّا جَزَيْتُهُ بِهِ.

#### (البلادِ)

(١٩٦) ـ لاَ تَنْظُرْ إِلَى مَا أَتْرِفَ فِيهِ هَؤُلاءِ الكُفَّارُ مِنَ النُّعْمَـةِ وَالغِبْطَةِ وَالسُّرُورِ. وَلاَ تَعْجَبْ مِنْ تَصَرُّفِهمْ فِي الأَسْفَارِ لِلِتَّجَارَةِ وَالتَّكَسُّبِ ثُمُّ عَوْدَتِهُمْ سَالِمِينَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَدِيَارِهِمْ.

#### (مَتَاعُ) (مَأْوَاهُمْ)

(١٩٧) - فَإِنَّهُ مَتَاعٌ قَلِيلٌ زَائِلٌ، يَتَمَتَّحُونَ بِهِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيا، ثـمَّ يَكُونُ مَصِيرُهُمْ إلى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ المُسْتَقَرُّ وَالمَهْدُ.

> مَتَاعٌ قَلِيلٌ ـ ذَلِكَ الكَسْبُ وَالرَّبْحُ هُوَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ. (جَنَّاتٌ) (الأَنْهَارُ) (خَالِدِينَ)

(١٩٨) ـ أمَّا المُتَّقُونَ فَلَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِي الأنْهَارُ في جَنَبَاتِهَا، وَخِلاَلَ أَشْجَارِهَا، وَيَبْقُوْنَ فِيهَا مُخَلِّدِينَ أَبَداً، مُنَزَّلِينَ فِيهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَمَا عِنْدَ اللهِ مِنْ جَزَاءٍ وَثَوَابٍ وَرِضْـوَانٍ خَيْرٌ لِـلأَبْرارِ الـذِينَ يَبرُّونَ وَالِدَيْهِمْ وَأَبْنَاءَهُمْ . النُّرُلُ . مَا يُهَيَّأُ للضَّيْفِ النَّازِلِ مِنَ الضَّيَافَةِ .

#### (الْكِتَاب) (خَاشِعِينَ) (بِآيَاتِ) (أُولَئِكَ)

(١٩٩) ـ يُخْبرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ حَقَّ الإِيمَانِ، وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، مَعَ إِيمَانِهِمْ بِمَا فِي الكُتبِ المُتَقَدَّمَةِ، وَالنَّهُمْ خَاشِعُونَ مُطِيعُونَ للهِ، لاَ يَكْتُمُونَ مَا بِالْدِيهِمْ مِنَ الكُنْيَا مِنَ البِشَارَةِ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَصِفَتِهِ وَنَعْتِهِ وَمَبْعَثِهِ لِقَاءَ عَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا وَاللهِ ﴿ لاَ يَكُنْتُمُ وَنَ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَهُؤُلاءِ لَهُمْ أَجُرُهُمْ، وَسَيُلاَقُونَهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَاللهُ سَرِيعُ الحِسَابِ (وَقِيلَ إِنَّ هَـذِهِ الآيَةَ نَـزَلَتْ فِي النَّجَاشِيِّ مَلِكِ الحَبَشَةِ إِذْ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الغَائِبِ، فَقَـالَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ أَيَّامُـرُنَا أَنْ نُصَلِّي عَلَى عِلْجٍ مَاتَ فِي الحَبَشَةِ؟).

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا)

(٢٠٠) ـ يَامُرُ اللهُ تَعَالَى المُسْلِمِينَ أَنْ يَصْبِرُوا عَلَى دِينِهِمِ الذِي آرْتَضَاهُ اللهُ لَهُمْ، وَهُوَ الإِسْلاَمُ، فَلاَ يَدَعُونَهُ لِشِدَةٍ وَلاَ لِرَخَاءٍ، حَتَّى يَمُوتُوا مُسْلِمِينَ. والمُرَابَطَةُ هِيَ المُرَابَطَةُ فِي الثَّغُورِ لِلْغَزْو وَالجِهَادِ فِي سَبيلِ اللهِ . وَقَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْلِخُ (رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي سَبيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَمَا عَلْيْهَا).

(وَقِيلَ إِنَّ المُرَابَطَةَ المَقْصُودَةَ هُنَا هِيَ الانْتِظَارُ فِي المَسَاجِدِ لأَدَاءِ الصَّلُواتِ حِينَمَا تَحِينُ أُوْقَاتُها، أَيْ رَابِطُوا فِي المَسَاجِدِ، وَآتَقُوا اللهَ يَا أَيُّهَا المُوْمِنُونَ فِيمَا فَرَضَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ).

صَابِرُ وا - غَالِبُوا ا لأَعْدَاءَ بِالصَّبْرِ.

رَابِطُوا ـ أَقِيمُوا فِي التُّغُورِ مُتَأَهِّبِينَ لِلْجِهَادِ.

وَإِنَّ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَمَنَ الْهُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ لَوَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ لَايَشَتَرُونَ بِعَاينتِ ٱللَّهِ تَمَنَا لَلَهُ مَ لَايَشَتَرُونَ بِعَاينتِ ٱللَّهِ تَمَنَا لَلَهُ مَ قَلِيلًا أُوْلَتِهِ لَكَ لَهُمُ مَ قَلِيلًا أُوْلَتِهِ لَكَ لَهُمُ مَ عَندَ دَيِهِمُ إِلَى اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَصَّبِرُواْ اللَّهَ وَصَابِرُواْ وَرَايِطُواْ وَاَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَصَابِرُواْ وَرَايِطُواْ وَاَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ



#### (يَا أَيُّهَا) (وَاحِدَة)

(١) ـ يَأْمُرُ اللهِ تَعَالَى عِبَادَهُ بِتَقْوَاهُ (أَيْ بِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ)، وَيُحَذِّرُهُمْ مِنْ عِصْيَانِهِ، فَهُوَ الذِي خَلَقَهُمْ جَمِيعاً مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ (هِيَ آدَمُ، عَلَيهِ السَّلَامُ)، وَخَلَقَ مِنْ هَذِهِ النَّفْس زَوْجَها (حَوَّاءً)، وَخَلَقَ مِنْ طَرِيقِ هَاتَيْنِ النَّفْسَينِ البَشَر رِجَالًا وَنِسَاءً، وَنَشَرَهُمْ فِي الأَرْضِ عَنْ طَرِيقِ التَّرَاوُجِ. ثُمَّ يَعُودُ تَعَالَى فَيُكَرِّرُ أَمْرَهُ لِعِبَادِهِ بِطَاعَتِهِ وَتَقْوَاهُ وَيَقُولُ لَهُمْ: التَّرَاوُجِ. ثُمَّ يَعُودُ تَعَالَى فَيُكَرِّرُ أَمْرَهُ لِعِبَادِهِ بِطَاعَتِهِ وَتَقْوَاهُ وَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّهُ هُوَ اللهُ الذِي يَتَسَاءَلُونَ بِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ (فَيَقُولُ بَعْضَهُمْ لِبَعْض : أَسْأَلُكَ اللهَ، وَأَنشُدُكَ اللهَ . .)، وَيَأْمُرُهُمْ تَعَالَى بِأَنْ يَمْتَنِعُوا عَنْ قَطْع صلاتِ الرَّحِم وَالقَرَابَةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، (وَفِي أَكْثَر مِنْ مَكَانِ مِنَ القُرْآنِ يُكَمِّرُ اللهُ الرَّوْ فَي أَكْثُورُ مِنْ مَكَانِ مِنَ القُرْآنِ يُكَمِّرُ اللهَ اللهَ عَلَى أَمْرَهُ إِلَى عِبَادِهِ بِصِلَةِ الأَرْحَامِ وَبِرِهَا)، ثُمَّ يُخْمِرُهُمْ أَنَّهُ هُوَ اللهُ وَاللهُ مُشْرِفٌ عَلَى أَعْمَالُ البَشَرِ، وَمُرَاقِبٌ لَهَا، وَأَنَّهُ مُواللهُ مَقْرِيهِمْ عَلَيهَا يَوْمَ وَاللهُ مُشْرِفٌ عَلَى أَعْمَالً البَشْرِ، وَمُرَاقِبٌ لَهَا، وَأَنَّهُ مُشْرِفٌ عَلَى أَعْمَالً البَشْرِ، وَمُرَاقِبٌ لَهَا، وَأَنَّهُ مُشْرِفٌ عَلَى أَعْمَالً البَشْرِ، وَمُرَاقِبٌ لَهَا، وَأَنَّهُ مُعْرَدِيهِمْ عَلَيهَا يَوْمَ

النَّفْسُ الوَاحِدَةُ - هِيَ آدَمُ عَليهِ السَّلاَمُ.

تَسَاءَلُونَ بِهِ ـ يَسْأَلُ بَعْضُكُمْ بِهِ بَعْضاً (سَأَلْتُكَ اللهَ). الرَّقِيبُ ـ المُشْرِفُ مِنْ مَكَانِ مُرْتَفِع لِلْمُرَاقَبَةِ.

الأرْحَامَ - القَرَابَاتِ.

بَتُّ مِنْهُما \_ نَشَرَ مِنْهُمَا بِالتَّناسُلِ .

#### (وآتُوا) (الْيَتَامَى) (أَمْوَالَهُمْ) (أَمْوَالِكُمْ)

(٢) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى الأُوصِيَاءَ والأُوْلِيَاءَ عَلَى الأَيْتَامِ بِأَنْ يُحَافِظُوا عَلَى أَمُوالِ اللَّيْتَامِ ، وَإِنْ يَدْفَعُوا إلى الأَيْتَامِ أَمُوالَ الأَيْتَامِ أَمُوالَ الأَيْتَامِ أَمُوالَهُمْ كَامِلَةً إِذَا بَلَغُوا سِنَّ الرُّشْدِ، كَمَا يَنْهَاهُمْ عَنْ أَنْ يَتَبَدَّلُوا الأَمُوالَ الحَرَامَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. وَيَقُولُ لَهُمْ: لاَ الحَرَامَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. وَيَقُولُ لَهُمْ: لاَ

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُواْرَيَّكُمُ فَنَّ النَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ النَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ النَّذِي وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً مَنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

وَءَانُواْ الْمَنْكَىٰ أَمُواكُهُمْ وَلَا تَتَبَدَّ لُواْ ٱلْخَبِيثَ بِالطَّيِبِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُواهُمُ إِلَىٰٓ أَمُولِكُمُ أَإِنَّهُ وَكَانَ حُوبًا كَبِيرًا تَخْلِطُوا أَمْوَال اليَتَامَى بَأَمْوَالِكُمْ حَتَّى لاَ يَبْقَى بِإِمْكَانِكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهَا وَتَأْكُلُوهَا جَمِيعاً. وَلاَ تُعْطُوا اليَتِيمَ شَاةً مَهْزُولَةً وَتَأْخُذُوا شَاةً سَمِينَةً، لأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ إِثْمُ كَبِيرٌ، وَذَنْبٌ عَظِيمٌ فَاجْتَنِبُوهُ.

اليَتِيمُ \_ مَنْ مَاتَ أَبُوهُ وَلَمْ يَبْلُغ ِ الحُلُمَ.

الخَبِيثَ ـ الحَرَامَ.

الطَّيبُ -الحَلالُ.

الحُوبُ \_ اللَّهُ نُبُ العَظِيمُ.

#### (الْيَتَامَى) (وَثُلَاثَ) (وَرُبَاعَ) (فَوَاحِدَةً) (أَيْمَانُكُمْ)

(٣) ـ فَإِنْ خِفْتُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْ لاَ تَعْدِلُوا مَعَ الرَّوْجَةِ اليَتِيمَةِ، وَأَنْ تَأْكُلُوا مَا لَهُا، فَاعْدِلُوا عَنِ الزَّوَاجِ بِهَا إلى الزَّوَاجِ بِغَيْرِهَا، فَإِذَا كَانَ فِي جِجْرِ أَخَدِكُمْ يَتِيمَةُ وَخَافَ أَنْ لاَ يُعْطِيهَا مَهْرَ مِنْلِهَا، فَعَلْيهِ أَنْ يَعْدِلَ إلى الزَّوَاجِ بِغَيْرِهَا، فَإِنَّ النَّسَاءَ كَثيراتُ، وَلَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَى النَّاسِ، إِذْ أَبَاحَ لَهُمْ الزَّوَاجَ بِاثْنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ . فَإِنْ خِفْتُمْ، فِي حَالِ تَعَدُّدِ الرَّوْجَاتِ الزَّوَاجَ بِاثْنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ . فَإِنْ خِفْتُمْ، فِي حَالِ تَعَدُّدِ الرَّوْجَاتِ عِنْدَكُمْ، أَنْ لاَ تَعْدِلُوا بَيْنَهُنَّ فِي المُعَامَلَةِ، فَاقْتَصِرُوا عَلَى الزَّوَاجِ بِوَاحِدَةٍ، وَعَلَى الجَوَادِي السَّرَادِي (لأَنَّهُ لاَ وُجُوبَ لِلْعَدْلِ بَيْنَهُنَّ، وَإِن بَوَاحِدَةٍ، وَعَلَى الجَوَادِي السَّرَادِي (لأَنَّهُ لاَ وُجُوبَ لِلْعَدْلِ بَيْنَهُنَّ، وَإِن بَوَاحِدَةٍ، وَعَلَى الجَوَادِي السَّرَادِي (لأَنَّهُ لاَ وُجُوبَ لِلْعَدْلِ بَيْنَهُنَّ، وَإِن لَا الْمَوْدِ وَالظَّلْمِ . (وَقِيلَ إِنَّ مَعْمَى - ذَلِكَ أَذْنَى الْا تَعُولُوا - هُو أَنْ لاَ وَالمَلْسِ وَالمَنْلِمِ وَلِي الْمَعْدِي وَالْمَالِ وَالمَلْسِ وَالمَسْكَنِ وَغَيْرِهِ . . أَمَّا مَا لاَ يَدْخُلُ فِي وُسْعِهِ مِنْ الْمَاكُلِ وَالمَلْبَسِ وَالمَسْكَنِ وَغَيْرِهِ . . أَمَّا مَا لاَ يَدْخُلُ فِي وُسْعِهِ مِنْ الْمَاكُلِ وَالمَلْبِسِ وَالمَسْكَنِ وَغَيْرِهِ . . أَمَّا مَا لاَ يَدْخُلُ فِي وُسْعِهِ مِنْ الْمَاكُلِ وَالمَلْبِسِ وَالمَسْكَنِ وَغَيْرِهِ . . أَمَّا مَا لاَ يَدْخُلُ فِي وُسْعِهِ مِنْ الْمَلْكِ إِلْكَ مُؤْمِلُوا - أَنْ لاَ تَعْدِلُوا - أَنْ لاَ لَكَالْمُ لَو الْمَلْكُولُ اللْهَلُولُ الْمُؤْمِلُولُوا - أَنْ لاَ لَكُولُ فَالْمُولُولُولُ مَا لاَنْسَانُ بِالْعَدُلُولُ فِي وَلَا الْمَلْكُولُ الْمُعْلِي فَلْهُ لَا يُكَلِّلُ مُؤْمِلُولُ الْمُعْلِي فَلِي الْمُعْلِي فِلْلِهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

طَابَ ـ حَسُنَ وَمَالَ القَلْبُ إليْهِ، وَهُوَ هُنَا مَا حَلَّ لَكُمْ.

أَلاَّ تَعُولُوا -أَلاَّ تَجُورُوا فِي المُعَامَلَةِ. أَوْ أَلاَّ تَفْتَقِرُوا مِنْ كَثْرَةِ العِيَال ِ. النِّكَاحُ ـ الزَّوَاجُ.

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ \_ الجَوَارِي المَمْلُوكَاتُ .

#### (وآتُوا) (صَدُقَاتِهِنَّ) (مَرِيئاً)

(3) - وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُعطِيَ الْمَوْأَةَ مَهْرَهَا طَيِّباً نَهْساً بِلَاكَ، لِيَكُونَ رَمْزاً لِلْمَوَدَّةِ التِي يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ تَنَازَلَتِ المَوْأَةُ عَنْ شَيءٍ مِنْ مَهْرِهَا لِلرَّجُلِ مِنْ بَعْدِ فَوْضِ المَهْرِ، عَنْ طِيبِ خَاطِرٍ مِنْها، وَرِضَا نَهْسٍ ، دُونَ ضِرَارٍ أَوْ تَهْدِيدٍ أَوْ خَدِيعَةٍ ، فَلاَ بَأْسَ عَليه في ذَلِكَ، وَلْيَاكُلُهُ حَلالًا طَيباً. (وَعَلَى هَذَا فَلا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلُ مَالَ المَرْأَةِ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَنكَى فَانكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُيكَعُ فَإِنْ خِفْنُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدةً أَوْ مَامَلكَتَ أَيْمَنْكُمُ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَ تَعُولُوا

﴿ وَءَانُوا ٱلنِسَاءَ صَدُقَانِمِنَ غِلَةً ﴿ فَإِن طِبْنَ غِلَةً ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَاً مَرَيْظًا أَوْ شَيئاً مِنْهُ إِلاَّ إِذَا عَلِمَ أَنَّ نَفْسَهَا طَيَّبَةً بِذَلِكَ، فَإِنْ طَلَبَ مِنْهَا شَيْئاً وَحَمَلَهَا الخَوْفُ أَوِ الخَجَلُ عَلَى إعْطَاءِ مَا طَلَبَ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ).

> الصَّدُقَاتُ \_ المُهُورُ. نِحْلَةً - العَطَاءَ عَنْ طِيب خَاطِر.

طَابَ بِهِ نَفْساً - أَعْظَاهُ عَنْ طِيبٍ خَاطِرٍ.

الهَنِيءُ - مَا يُسْتَلَذُّ أَكْلُهُ .

المَريءُ -مَا حَسُنَتْ عَاقِبَتُهُ هَضْماً وَغِذَاءً.

#### (أَمْوَالَكُمُ) (قِيَاماً)

(٥) - هذا خِطَابٌ لِمَجْمُوعِ الأُمَّةِ، وَالنَّهْيُ فِيهِ شَامِلُ لِكُلِّ مَالَ يُعْطَى لَايُ سَفيهِ، فَاللَّهُ تَعَالَى يَامُرُ النَّاسَ بِإعْطَاءِ كُلِّ يَتِيمٍ مَالَهُ إِذَا بَلَغَ، وَكُلِّ آمْرَأَةٍ صَدَاقَهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا سَفِيهاً لاَ يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ فَعَلَى المَسْؤُولِينَ عَنِ المَالِ أَنْ لاَ يُعْطُوهُ مِنْهُ لِئَلاَ يُبَدِّرُهُ، وَأَنْ يَحْفَظُوهُ لَهُ خَتَى يَرْشُدَ. وَقَدْ جَعَلَ اللهُ الأَمْوَالَ لِلنَّاسِ لِتَقُومَ بِهَا مَعَاشَاتُهُمْ وَمَرَافِقُهُمْ وَمَرَافِقُهُمْ . فَمَرَافِقُهُمْ وَمَصَالِحُهُم العَامَّةُ لاَ تَزَلُ ثَابِتَةً قَائِمَةً مَا دَامَتْ أَمْوَالُهُمْ فِي أَيدِي الرَّاشِدِينَ المُقْتَصِدِينَ لَا تَزَلُ ثَانِيَةً مَا لَقُومَ يَهَا مَعَاشَاتُهُمْ مِنَ الطَّيْمَ مَن الطَّعْمَ وَمَرَافِقُهُمْ وَمَصَالِحُهُم العَامَّةُ مِنْهُمْ، الَّذِينَ يُحْسِنُونَ تَثْمِيرَهَا. وَنَبِّهُ اللهُ تَعَالَى الأَوْلِياءَ اللَّذِينَ يَتَوَلُّونَ مَنْهُمْ، اللَّذِينَ يَتَولُونَ يَتُومِونَ تَثْمِيرَهَا، بِأَنَّ عَلَيهِمْ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَيْهِمْ، وَيُقَدِّمُوا لَهُمْ فَعَلَى الْوَلِيَاءَ اللَّذِينَ يَتَولُونَ وَمُصَالِحُهُم الْمُقَلِقُومَ عَلَى الْوَلِيَاءَ اللَّذِينَ يَتَولُونَ وَمُعَلَّمُ اللَّالَةِ وَتَثْمِيرَهَا، بِأَنْ عَلَيهِمْ أَنْ يُنْفُوا عَلَيْهِمْ، وَيُقَدِّمُوا لَهُمْ فَيْسِرُهَا، وَنَحُو ذَلِكَ، مِنْ نَتَاجِ الأَمْوالِ وَأَرْبَاحِهَا، لاَ كَالَهُ مُولِ المَّالِي مَتَى الوَلِيِّ أَنْ يُنْعَلَى الولِي أَنْ يُنْعَلَى الْوَلِي وَلَوْبُولُ اللَّهُ عَلَى الْوَلِي وَالْمَالُولُ وَالنَّيْلِيمَ وَالْكَيْمَةِ الطَّيِّةِ وَالْمُعْمِ وَالْمُولُولُ وَالْمَلِيمَةِ وَالْكِيمَةُ وَالْمَلِيمَةُ وَالْمَلِيمَةُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَلِيمِ الْمُؤْلِقِ وَالْإِحْسَانِ وَالْكَلِمَةِ الطَّيِّةِ السَلِيمِ وَالْمُؤُلِي وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلِلُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلِي وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلِي وَالْمُؤُلُولُ وَلَولُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَلَالْمُؤُلُولُ وَلَالْمُؤُلُولُ وَلَالْمُؤُلُولُ وَلَيْ وَلَوْلُولُولُ وَلَولَالْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُ وَلَالْمُؤُلُولُولُ

السَّفَهُ - الخِقَّةُ وَالاضْطِرَابُ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى التَّبْذِيرِ فِي إِنْفَاقِ المَالِ فِيمَا لاَ نَشَغ

قِيَاماً ـ تَقُومُ بِهَا أَمُورُ النَّاسِ وَمَعَايشُهُمْ (وَمِنْها القَوَّامُ).

القَوْلُ المَعْرُوفُ، هُوَ القَوْلُ الذِي يطيب بِهِ الخَاطِرُ.

#### (اليَتَامى) (آنَسْتُمْ) (أَمْوَالَهُمْ)

(٦) - وَآخْتَبِرُوا اليَّتَامَى، بِإِعْطَائِهِمْ شَيْئاً مِنَ الْمَالِ يَتَصَرَّفُونَ فِيهِ، فَإِنْ أَحْسَنُوا التَّصَرُّفُ كَانُوا رَاشِدِينَ. فَإِذَا بَلَغُوا سِنَّ الرُّشْدِ، وَبَلَغُوا الحُلْمُ، وَتِشْظِ أَمْوَالِهِمْ، فَسَلَّمُ وَالْكُلْمُ، وَتِشْظِ أَمْوَالِهِمْ، فَسَلَّمُ وَالْهِمْ، فَسَلَّمُ وَالْهُمْ، أَمْوالَهِمْ، اللَّمُ اللَّهُمِمْ أَمْوالَهُمْ، اللَّهُ تَعَالَى العِبَادَ فَآسْتَمِرُوا عَلَى الابْتِلاءِ حَتَّى تَأْنَسُوا الرُّشْدَ مِنْهُمْ. وَيَنْهَى اللَّهُ تَعَالَى العِبَادَ

وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَا آهَ اَمُوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَا لللهُ لَكُمْ الَّتِي جَعَلَا للهُ لَكُمْ قِيمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَا كُسُوهُمْ وَقُولُواْ لَكُمْ قَوْلَا مَعُرُوفًا وَا كُسُوهُمْ وَقُولُواْ لَكُمْ قَوْلَا مَعُرُوفًا

وَابِّنَالُواْ الْيَنَكَى حَقَى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنَ اَنَسَتُم مِنْهُمْ رُشُدًا فَادَفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُوكُهُمٌ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِلَيْهِمْ أَمُوكُهُمٌ وَلَا تَكْدُواْ وَمَن كَانَ غَنَا فَلْسَتَعُففَّ تَكْدُواْ وَمَن كَانَ غَنَا فَلْسَتَعُففَّ

وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُ بِالْمَعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا

عَنْ أَكُلِ مَالِ النَّتِيمِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ضَرُورِيَّةٍ، وَبَمُبَادَرَةٍ مِنَ الوَلِيِّ إلى الإِنْفَاقِ لِتَبْدِيدِ مَالِ النَّتِيمِ قَبْلَ أَنْ يَكْبَرَ. فَإِذَا كَانَ الوَلِيُّ فَقَيراً غَنِيًّا فَلْيَعُفَّ عَنْ مَالِ النَّتِيمِ، وَلاَ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيئاً، وَإِذَا كَانَ الوَلِيُّ فَقَيراً جَازَ لَهُ أَنْ يَأْكُلُ مِنْهُ بِالمَعْرُوفِ، أَيْ بِقَدْرِ جُهْدِهِ فِي القِيَامِ بِتَدْبِيرِ مَالِ النِّيمِ (فَلَهُ أَنْ يَأْكُلُ بِأَقُلُ الأَمْرَيْنِ: أَجْرٍ مِثْلِهِ، وَقَدْرِ حَاجَتِهِ). وَأَشْهِدُوا شُهُوداً عَلَى عَمَلِيَّةِ دَفْعِ مَالِ الأَيْتَامِ إليْهِمْ لِتَبْرَأَ ذِمْمُكُمْ. أَشُهُوداً عَلَى عَمَلِيَّةِ دَفْعِ مَالِ الأَيْتَامِ إليْهِمْ لِتَبْرَأَ ذِمْمُكُمْ. أَنْ يَأْكُلُ بِأَقُلُ الأَنْ مَالُهُ مُنْهُمْ حُسْنَ التَّصِرُ فَى التَّهِمَ فَيْ مَنْهُمْ رُسُداً لَا يَعْرَا مِنْهُمْ حُسْنَ التَّصِرُ فَي

شُهُوداً عَلَى عَمَلِيَّةِ دَفْعِ مَالَ الأَيْتَامِ إِلَيْهِمْ لِتَبْرَأَ ذِمَمُكُمْ. آنَسْتُمْ مِنْهُمْ مُسْنَ التَّصَرُّفِ. الإِسْرافُ مُ مُجَاوَزَةُ الحَدِّفِي التَّصَرُّفِ. الإِسْرافُ مُجَاوَزَةُ الحَدِّفِي التَّصَرُّفِ. اللَّمَارَةُ وَالمُسَارَعَةُ إِلَى الشَّيءِ.

يَسْتَعْفِفُ - أَنْ يَعُفَ عَنْ مَالِ النِّتِيمِ، وَالعِقَّةُ هِي تَـرْكُ مَالاَ يُنْبَغِي مِنَ الشَّهُواتِ.

الحَسِيبُ - المُحَاسِبُ وَالمُرَاقِبُ.

#### (الوَالِدَانِ)

(٧) - كَانَ المُشْرِكُونَ يَجْعَلُونَ المَالَ لِلرِجَالِ الكِبَارِ، وَلاَ يُورِثُونَ النَّسَاءَ وَلاَ اللَّهُ تَعَالَى وَلاَ اللَّهُ تَعَالَى وَلاَ الأَطْفَالَ، بِحُجَّةِ أَنَّهُمْ لاَ يَتَحَمَّلُونَ أَعْبَاءَ الحُرُّوبِ. فَأَبْطَلَ اللهُ تَعَالَى هَذَا التَّعَامُ لَ الجَائِسَ، وَجَعَلَ الرِّجَالَ وَالنَّسَاءَ وَالأَطْفَالَ سَوَاءً فِي المِيرَاثِ. وَجَعَلَ اللهُ المِيرَاثَ حَقًا مُعَيَّناً مَقْطُوعاً لَيْسَ لأحدٍ أَنْ يُنْقِصَ فَيْهُ شَيْئاً، وَلاَ أَنْ يُنْقِصَ فَيْهُ شَيْئاً، وَلاَ أَنْ يُحَانِيَ.

(هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ حِينَمَا جَاءَتِ آمْرَأَةً إِلَى الرَّسُولِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ لِي آبُنْتَانِ قَدْ مَاتَ أَبُوهُما، وَلَيْسَ لَهُما شَيءٌ، وَحَازَ عَمُّهُما المَالَ كُلُّهُ.

نَصِيبُ -حِصَّةُ

المَفْرُ وضُ - المُقَدِّرُ وَالمُعَيَّنُ.

#### (أُولُو) (وَالْيَتَامَى) (وَالْمَسَاكِينُ)

(٨) - (قِيلَ إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَنْسُوخَةً بِآيَةِ الفَرَائِضِ ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ... ﴾ (١) وَكَانَ خُكْمُ هَذِهِ الآيَةِ مَعْمُولًا بِهِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ آيَةُ الفَرَائِضِ فَلَمَّا نَـزَلَتْ أَعْطِى كُلُّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ).

إِنَّ هَوُلاءِ الفُقَرَاءَ مِنَ الأَقَارِبِ الذِينَ لاَ يَرثُونَ، وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ إِذَا حَضَرُوا فِسْمَةَ مَالٍ وَافِرٍ، فَإِنَّ نُفُوسَهُمْ تَتُوقُ إِلَى شَيءٍ مِنْهُ، فَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِأَنْ يُعْطَوْا شَيْئًا مِنَ المَالِ يَكُونُ بِرًا بِهِمْ، وَجَبْراً لِقُلُوبِهِم (١) الآية ١١ من سورة النساء.

#### ن لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّاتَرُكَ ٱلْوَالِدَانِ ﴿

وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْإِنَّاءَ نَصِيبُ مِّمَّا مَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْإِقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَقَدُوضَا

( وَإِذَاحَضَرَ الْقِسْمَةَ أَوْلُواْ
الْقُرْبِي وَالْمِنْكَى وَالْمَسَحِينُ
فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمَّهُ
قَوْلًا مَعْرُوفَا

الكَسِيرَةِ، وَمَنْعاً مِنْ اَنْ يَسْرِيَ الحَسَدُ إلى نُشُوسِهِمْ. وَيَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى المُوْمِنِينَ بِأَنْ يَقُولُوا لِهَوَّلاءِ قَوْلاً طَيِّباً، تَطِيبُ بِهِ نَفُوسُهُمْ عِنْدَمَا يُعْطَوْنَ، حَتَّى لاَ يَثْقَلَ عَلَى أَبِي النَّفْسِ مِنْهُمْ مَا يَأْخُذُهُ، وَيَرْضَى الطَّامِمُ فِي أَكْثَرَ

مِمًّا أَخَذَ بِمَا أَخَذَ. القَوْلُ المَعْرُ وف ـ القَوْلُ الذِي يَطِيبُ بهِ الخَاطِرُ.

#### (ضِعَافاً)

(٩) ـ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ فِي الرَّجُلِ تَحْضُرُهُ الوَفَاةُ فَيَسْمَعُهُ رَجُلُ يُـوصِي بِوَصِيّةٍ تَخِرُ بِوَرَثَتِهِ، فَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى الشَّحْصَ الذِي يَسْمَعُهُ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ، وَأَنْ يُوَمِّقَ وَيُوْشِدَهُ إِلَى الصَّوَاب، فَيَنْظُرَ لِوَرَثَتِهِ كَمَا يُحِبُّ هُوَ أَنْ يُصْنَعَ

بِوَرَثَتِهِ إِذَا خَشِي ِ الضَّيْعَةَ عَلَيْهِمْ. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ

وَرَئَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَّهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ ۖ النَّاسَ).

(وَقِيلَ إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ أَمْرٌ لِلأَوْلِيَاءِ وَالأَوْصِيَاءِ بِأَنْ يُعَامِلُوا مَنْ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ مِنَ اليَتَامَى مُعَامَلَةً طَيِّبَةً، كَمَا يُحِبُّونَ أَنْ يُعَامِلَ غَيْرُهُمْ أَوْلاَدَهُمْ لَوْ أَنَّهُمْ مَاتُوا وَتَرَكُوا ذُرِّيَّةً ضُعَفَاءَ يَحْتَاجُونَ إلى مَنْ يَكُونُ وَلِيًّا أَوْ وَصِيًّا عَلَيْهِمْ،

وَهُمْ يَخْشُوْنَ الضَّيْعَةَ عَلَيهِمْ). ليَخْشَ ـ ليَخَفْ.

قَوْلًا سَدِيداً \_ قَوْلًا صَوَاباً مُنْصِفاً.

#### (أَمْوَالَ) (اليَتَامَى)

(١٠) ـ يُهَدُّدُ اللهُ تَعَالَى الدِينَ يَاكُلُونَ امْوَالَ البَتَامَى بِدُونِ سَبَبِ مُشْرُوعٍ ، وَعَلَى سَبيل الهَضْم وَالظُّلْم ، وَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّهُمْ إِنَما يَأْكُلُونُ مَا يَكُونُ سَبَباً فِي إِيصَالِهِمْ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ، أو إِنَّهُمْ إِنَّما يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً تَتَاجَّجُ . وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ قَوْلُهُ ﷺ : (آجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ : الشَّرْكَ بِاللهِ، وَالسَّحْرَ، وَقَتْلَ النَّسِ التِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ السَّبْعَ المُوبِقَاتِ : الشَّرْكَ بِاللهِ، وَالسَّحْرَ، وَقَتْلَ النَّهْسِ التِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِاللهِ وَأَكُلُ مَال ِ اليَتِيمِ ، وَالتَّولِي يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفَ

ظُلْماً \_ بغَيْر وَجْهِ حَقٍّ.

المُحْصِنَات الغَافلات المُؤمنَات).

سَيَصْلَوْنَ ـ سَيُـذُوقُونَ العَـذَابَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَمِنْهُ صَلَى اللَّحْمَ، إذا شَوَاهُ عَلَى النَّار.

السَّعِيرُ - النَّارُ المُسْتَعِرَةُ أي المُشْتَعِلَةُ المُتَاجِّجَةُ.

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَكُواْمِنَ خَلِفِهِمْ دُرِّيَّةً ضِعَلْفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَكَى ظُلُمَّا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وسَيَصْلَوْنَ سَعِمًا

### الله يُوصِيكُواللَّهُ فِي أَوْلَادِ كُمُّ

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْشَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ الْتَنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتَ وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُ مَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَ فَإِن كَانَ لَهُ وَلِدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَ فَإِن كَانَ لَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَرِيهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَرِيهِ مَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُومُ ا

#### (أَوْلَادِكُمْ) (وَاحِدَةً) (وَاحِدٍ) (يُوصِي) (آباؤُكُمْ)

(١١) - يَأْمُرُكُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالعَدْلِ فِي مُعَامَلَةِ أَبْنَائِكُمْ فَإِنَّ أَهْلَ الجَاهِلِيةِ كَـانُوا يَجْعَلُونَ المِيـرَاثَ كُلُّهُ لِلذَّكـور دُونَ الإنّـاثِ، فَـامَـرَ اللَّهُ تَعَـالَـي بِـالمُسَاوَاةِ بَيْنَهُمْ فِي المِيـرَاثِ، وَجَعَلَ لِلذَّكَـر مِثْـلَ حَظُّ الأنْثَيَين نَـظَراً لاحْتِياجِ الرَّجُلِ إلى مُؤُونَةِ النَّفَقَةِ، وَالكُلْفَةِ وَمُعَانَاةِ التِّجَارَةِ وَالتَّكُسُّب. فَإِنْ كَانَ الأَوْلاَدُ إِنَاتًا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، فَلَهُنَّ ثُلُثًا المِيـرَاثِ، قِيَاسَـاً عَلَى حُكْم ِ الأَخْتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا تَأْخُذَانِ ثُلُثَنِي ِالتَّرِكَةِ، وَالبِّنْتَانِ أَوْلَى بِذلِكَ مِنَ الأَخْتَينِ، لِذَلِكَ آتُّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَكُونُ لِلأَبْوَينِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ. وَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ بِنْتُ وَاحِدَةٌ كَانَ لَهَا نِصْفُ المِيرَاثِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدُ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ، كَانَ لِلأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلأبِ الثُّلُثَانِ. وَتَرَكَةُ المَيِّتِ لَا تَقْسَمُ بَيْنَ الوَرْثَةِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا الدَّيْنُ وَالوَصِيَّةُ التِي أَوْصَى بِهَا المَيِّتُ عَلَى أَنْ تَكُونَ فِي الحُدُودِ التِي عَيِّنَهَا الشُّرْعُ، فَهُما مُقَدَّمَانِ عَلَى المِيرَاثِ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُتَوفِّي وَلَـدٌ وَلَـهُ أَبَـوانِ وَإِخْوَةٌ - أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ - تَنْزِلُ حِصَّةُ الأمَّ إلى السُّدُسِ ، وَلاَ يَسْتَفِيدُ الأَوْلَادُ شَيْئاً مِنَ المِيرَاثِ بهـذا الحَجْب، وَيُحوزُ الأَبُ خَمْسَةَ أَسْدَاس المِيرَاثِ البَاقِيَةَ كُلُّها، وَقِيلَ فِي تَفْسِيرِ ذَلِكَ إِنَّ الأَبَ يَلِي نَفَقَةَ أَوْلَادِهِ، أمَّا الأمُّ فَلا تَجِبُ عَلَيهَا نَفَقَتُهُمْ.

وَيَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُ إِنَّمَا فَرَضَ لِلاَبَاءِ وَالاَبْنَاءِ نَصِيباً مِنَ المِيراثِ، وَجَعَلَ لَهُمْ جَميعاً حَقَاً فِي المُيرَاثِ لأنَّ الإِنسَانَ قَدْ يَأْتِيهِ النَّفْعُ فِي الدُّنيا أَوْ فِي الآخِرَةِ مِنْ أَبُويهِ أَكْثَرَ مِمَّا يَأْتِيهِ مِنْ أَبْنَائِهِ، وَقَدْ يَكُونُ العَكْسُ هُوَ اللَّهِ مِنْ أَبْنَائِهِ، وَقَدْ يَكُونُ العَكْسُ هُوَ اللَّهِ وَحْدَهُ.

الحَظُّ - النَّصِيبُ وَالحِصَّةُ .

يُوصِيكُمُ - يَعْهَدُ إِلَيْكُمْ بِأَنْ تَفْعَلُوا.

#### (أَزْوَاجُكُمْ) (كَلاَلَةً) (وَاحِدٍ)

(١٢) - يُبَيَنُ اللهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيَةِ حُكْمَ الهِيرَاثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَبَيْنَ الإَخْوَةِ: فَلِلزَّوْجِ نِصْفُ مَالِ زَوْجَتِهِ إِنْ نَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، وَالنَّصْفُ الآخِرُ يَرِثُهُ عَصَبْتُهَا أَوْ ذَوُو أَرْحَامِهَا. أَمَّا إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ، فَإِنَّ الزَّوْجَ يَرِثُ الرَّبْعَ. وَلِلزَّوْجَةِ رُبُعُ الهِيرَاثِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا وَلَدُ، فَإِنْ كَانَ يَرِثُ الرَّبْعَ. وَلِلزَّوْجَةِ رُبُعُ الهِيرَاثِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا وَلَدُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَلِنَتِ الزَّوْجَةُ الثَّمُنَ، بَعْدَ أَدَاءِ الدَّيْنِ وَإِخْرَاجِ الوَصِيَّةِ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ الْوَصِيَّةِ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ الْوَصِيَّةِ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ الْوَقِيَّةِ مِنَ الإِكْلِيلِ وَهُوَ مَا يُحِيطُ بِالرَّاسِ مِنْ جَوَانِيهِ) فَيُحْرَجُ (وَالْكَلَالَةُ مُثْنَقَةً مِنَ الإِكْلِيلِ وَهُوَ مَا يُحِيطُ بِالرَّاسِ مِنْ جَوَانِيهِ) فَيُحْرَجُ



مَاتَرَكَ أَزُواجُكُمْ إِنَ لَوْ يَكُنُ لَهُرُ وَلَدُّ فَإِنكَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَّنَ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ

وَلَهُ كَ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ الْأَيْكُمُ مِمَّا تَرَكُتُمْ الْأَيْكُمُ وَلَدُّ فَإِن الْمَا يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن الْكُمْ وَلَدُّ فَالَمُنَ الْمَكُمُ وَلَدُّ فَالْمُنَ الْكُمْ وَلَدُّ فَالَمُنَ الْمَكُمُ مِنْ الْبَعْدِ وَصِينَةٍ تُوصُون بِهَا أَوْ لَا مُرَاقًةً وَلَهُ وَلَكُ فَالْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُعَالِيَعِلَمُ اللْمُعَالِي الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُع

تَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدُخِلُهُ حَنَيْتِ تَجْرِي مِن حَنَيْتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَا رُخَيْلِدِين فَي عَنْ الْفَوْرُ وَذَلِكَ الْفَوْرُ الْكَ الْفَوْرُ الْعَطي مُ

غَيْرَ مُضَارِّ وَصِــيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ

وَأُلِلَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يُدُخِلَهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابُ مُنْهِينُ

الدُّيْنُ أَوَّلًا، ثُمَّ تُخْرَجُ الوَصِيَّةُ، ثُمَّ تُوَزَّعُ التَّرِكَةُ مِيرَاثاً عَلَى المُسْتَحِقِّينَ. وَالأَخُ المَّهُ وَكَذَلِكَ الأَخْتُ. وَالإِخْوَةُ لأمًّ وَالأَخُ المَّنْ الأَخْتُ. وَالإِخْوَةُ لأمًّ

وَالْأَخُ الْمَذْكُورُ فِي هَذِهِ الْآيةِ هُوَ الْأَخُ لَأَمَّ، وَكَذَلِكَ الأَخْتُ. وَالإِخْوَةُ يَخْتَلِفُونَ عَنْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ مِنْ وُجُوهٍ: رَاءٍ ذَهُ \* ذَهُ ذَنَ مَنْ أَذَا إِنْ مَا أَنْ اللَّهِ مِنْ أُمَّ اللَّهُ

(أ) \_ فَهُمْ يَرِثُونَ مَعَ مَنْ أَدْلُوا بِهِ وَهُوَ الْأُمُّ.

(ب) ـ ذَكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ سَواءُ فِي المِيرَاثِ. (جـ) ـ لاَ يَرثُونَ إلا إذا كَانَ المَيْتُ يُورَثُ كَلاَلَةً، فَلاَ يَرثُونَ مَعَ الأَصْلِ

رُبِي . وَالفَرْعِ .

(د) ـ لَا يُزَادُونَ عَنِ الثُّلُثِ وَإِنْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِها أَوْدَيْن غَيْرَ مُضَارً) يَعْنِي أَنْ تَكُونَ الوَصِيَّةُ التِي يُوصِي بِهَا المَيْتُ يُقْصَدُ بِهَا العَدْلُ، وَلَيْسَ عَلَى سَبيلِ الإَضْرارِ وَالجَوْرِ وَالحَيْفِ، كَانْ يُريدَ حِرْمَانَ بَعْضِ الوَرَثَةِ، أَوْ إِنْقَاصَ حِصَّتِهِمْ أَوْ زِيَادَتَهَا عَمًا فَرَضَ اللهَ لَهُمْ مِنَ الفَرِيضَةِ، فَمَنْ سَعَى فِي ذَلِكَ

كَانَ كَمَنْ يُضَادُ اللهَ فِي حُكْمِهِ وَشَرْعِهِ. وَرَوَى آبُنُ عَبَّاسَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَلَهُ: (الإِضْرَارُ فِي السوَصِيَّةِ مِنَ الكَبَائِرِ). وَاللهُ تَعَالَى عَلَيمُ بِمَا يَنْفَعُكُمْ، وَهُموَ عَلِيمٌ بِنِيَّاتِ المُموصِّينَ مِنْكُمْ، حَلِيمُ لِنِيَّاتِ المُموصِّينَ مِنْكُمْ، حَلِيمٌ لا يُعَجَّلُ بالعُقُوبَةِ عَلَى مُخَالَفَةٍ أَحْكَامِهِ عَسَى أَنْ تَتُوبُوا إليهِ.

غَيْرَ مُضَارً - لاَ يُقْصَدُ بِهِ إلى الإِضْرَادِ.

كَلَالَةً \_ مَيِّتُ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ وَحَوْلَهُ وَرَثَةً مِنْ حَوَاشِيهِ.

#### (جَنَّاتِ) (الأنْهَارُ) (خَالِدِينَ)

(١٣) - وَهَذِهِ الأنصِبَةُ التِي حَدَّدَها اللهُ تَعَالَى لِلْوَرَثَةِ بِحَسَبِ قُرْبِهِمْ مِنَ الْمَيَّتِ هِيَ حُدُودُ اللهِ، فَلا تَعْتَدُوا فِيها، وَلا تَتَجَاوَزُوهَا. وَمَنْ يُطِعْ أَمْرَ اللهِ، وَأَمْرَ رَسُولِهِ، فِيمَا فَرَضَهُ اللهُ لِلْوَرَثَةِ، فَلَمْ يُنْقِصْ لِبَعْضِهِمْ، وَلَمْ يَزِدْ بَعْضَهُمْ بِحِيلةً.. أَدْخَلَهُ اللهُ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأَنْهَارُ خَالِداً فِيها، وَهذا هُوَ الفُوْزُ العَظِيمُ.

حُدُودُ اللهِ \_ حُدُودُ مَا شُرَعَهُ اللهُ لِعِبَادِهِ .

#### (خَالِداً)

(١٤) ــ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ تَعَـالَى وَرَسُولَهُ ﷺ ، وَيَتَعَدُّ حُــدُودَ شَــرْعِ اللهِ ، وَيُتَعَدُّ حُــدُودَ شَــرْعِ اللهِ ، وَيُصِرَّ عَلَى العِصْيَانِ، دُونَ آسْتِشْعَارِ خَوْفٍ أَوْ نَدَمٍ ، يُدْخِلْهُ اللهُ نَــاراً ، وَيَهُ فِيهَا عَذَابٌ مُذِلِّ مُهِينٌ .

#### (الْلَّاتِي) (الْفَاحِشَةَ) (نِسَائِكُمْ) (يَتَوَفَّاهُنَّ)

(١٥) ـ كَانَ الحُكْمُ فِي آئِبَدَاءِ الإسْلاَمِ أَنَّ الْمَرْاةَ إِذَا زَنَتْ، وَثَبَتَ زِنَاهَا بِالنَّبِنَةِ العَادِلَةِ، وَهِيَ شَهَادَةُ أَرْبَعَةِ شُهدَاءٍ مِنَ الرِّجَالِ العُدُولِ، حُسِسَتْ فِي بَيْتِ فَلَا تُمَكَّنُ مِنَ الخُرُوجِ حَتَّى تَمُوتَ. وَبَقَيَ الحُكْمُ كَذَلِكَ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى آيَةَ النُّورِ فَنَسَخَهَا بِالجَلْدِ لِلْبِكْرِ، وَبِالرَّجْمِ لِلنَّيْبِ، وَقُقاً لَنُولَ اللهُ تَعَالَى الله لَهُ النَّورِ فَنَسَخَهَا بِالجَلْدِ لِلْبِكْرِ، وَبِالرَّجْمِ لِلنَّيْبِ، وَقُقاً لِمَا جَاءَ فِي السَّنَةِ، فَكَانَتْ هِيَ السَّبِيلِ التِي يَجعَلُهَا الله لِلْمَرْأَةِ الزَّانِيَةِ فِي لَمَا جَاءَ فِي السَّبَ للهُ لَهُنَّ سَبِيلًا).

الفَاحِشَةَ ـ هِيَ الزُّنَى في هَٰذِهِ الآيَةِ وَهِيَ لُغَةً الفِعْلُ القَبِيحُ.

#### (وَاللَّذَانِ) (يَأْتِيَانِهَا) (فَآذُوهُمَا)

(١٦) - نَوَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الرَّجُلَيْنِ إِذَا فَعَلَا اللَّوَاطَةَ، وَكَانَ الحُكْمُ أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ الفِعْلُ عَلَى الرَّجُلِينِ آذَاهُما المُسْلِمُونَ بِالضَّرْبِ وَالشَّتْمِ وَالتَّعْبِيرِ، وَهذَا العِقَابُ يُنْزَلُ بِهِما إِذَا لَمْ يَتُوبا وَيُصْلِحَا، فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا عَمَلُهما وَغَيْرا أَحْوَالَهما، بِالإِقْبَال عَلَى الطَّاعَاتِ، وَتَوْكِيَةِ النَّفْسِ مِنْ أَذْرَانِ المَعَاصِي التِي فَرَطَتْ مِنْهُما، فَيَأْمُرُ الله تَعَالَى بِالكَفِّ عَنْ إِيذَائِهِمَا إِللّهَوْل وَالفِعْل ، لأنَّ الله يَتُوبُ عَلَى العَبْدِ التَّائِب، وَهُو وَاسِعُ الرَّحْمَةِ. بِالفَوْل وَالفِعْل ، لأنَّ الله يَتُوبُ عَلَى العَبْدِ التَّائِب، وَهُو وَاسِعُ الرَّحْمَةِ.

وَبَقِيَ الحُكْمُ كَذَلِكَ حَتَّى نُسِخَ بِآيَةِ الجَلْدِ مِنْ سُورَةِ النُّورِ، وَبِالسُّنَّةِ فِي رَجْمِ المُحْصَنِ، (وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ رَايتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ) (وَمِنَ المُفَسِّرِينَ مَنْ قَالَ إِنَّ المَقْصُودَ هُنَا الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ اللَّذَانِ يَرْتَكِبَانِ جَرِيمَةَ الزَّنِي . فَإِذَا ثَبَتَ الفِعْلُ عَلَيْهِمَا، كَانَ عَلَى المُسْلِمِينَ أَنْ يُؤْدُوهُمَا بِالتَّوْبِيخِ وَالتَّانِيبِ، وَالأَوْلُ عَلَيْهِمَا، كَانَ عَلَى المُسْلِمِينَ أَنْ يُؤْدُوهُمَا بِالتَّوْبِيخِ وَالتَّانِيبِ، وَالأَوْلُ عَلَيْهِمَا،

#### (بِجَهَالَةٍ) (فَأُوْلَئِكَ)

(١٧) - إِنَّ التَوْبَةَ التِي أَوْجَبَ اللهُ تَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ الكَرِيمَةِ قَبُولَهَا بِوَعْدِهِ كَرَماً مِنْهُ وَتَفَضُّلاً، لَيْسَتْ إِلاّ لِمَنْ يَجْتَرِحُ السِّيَّاتِ بِجَهَالَةٍ تُلاَيِسُ النَّفْسَ مِنْ فُورَةِ غَضَبٍ، أَوْ تَغَلِّبِ شَهْوَةٍ، ثُمَّ لاَ يَلْبَثُ أَنْ يَنْدَمَ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ، وَيُثْنِبَ إِلَى رَبِّهِ، وَيَتُوبَ وَيُقْلِعَ عَنْهَا. فَأُولَئِكَ اللّهِ يَنْ فَعَلُوا الللّهُ نُوبَ بِجَهَالَةٍ وَتَابُوا بَعْدَ زَمَنِ قَلِيلٍ ، يَتُوبُ الله عَلَيْهِمْ، لأَنَّ الذَّنُوبَ لَمْ تَتَرَسَّعْ بِجَهَالَةٍ وَتَابُوا بَعْدَ زَمَنٍ قَلِيلٍ ، يَتُوبُ الله عَلَيْهِمْ، لأَنَّ الذَّنُوبَ لَمْ تَتَرَسَّعْ فِي نُفُوسِهِمْ، وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

واللهُ تَعَالَى عَلِيم بِضَعْفِ عِبَادِهِ، وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْلَمُونَ مِنْ عَمَلِ السُّوءِ، فَشَرَعَ بِحِكْمَتِهِ قَبُولَ التَّوْبَةِ، فَفَتَحَ لَهُمْ بَابَ الفَضِيلةِ، وَهَدَاهُمْ إلى مَحْوِ السَّنة.

وَالَّذِي يَأْتِيكَ الْفَكَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ آرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِس شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُكِ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَكِيلًا

(أ) وَالَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمُ فَاذُوهُمَّا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَاً إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلشُّوَءِ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَتِهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمٌّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا السُّوءَ ـ هُوَ العَمَلُ القَبِيحُ الذِي يَسُوءُ فَاعِلَهُ إذا كَانَ عَاقِلاً سَوِيَّ الفِطْرَةِ. الجَهَالَةُ ـ الجَهْلُ وَتَغَلَّبُ السَّفَهِ عَلَى النَّفْسِ عِنْدَ ثَوْرَةِ الشَّهُوةِ أو الغَضَبِ حَتَّى يَذْهَبَ عُنْهَا الجِلْمُ وَتَنْسَى الحَقَّ.

يَعْمَلُونَ السُّوءَ ـ يَفْعَلُونَ مَا يَسُوءُ.

#### (الآنَ) (أَوْلَئِكَ)

(١٨) ـ أمَّا الذِينَ يَفْعَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وَيَسْتَمِرُّونَ فِي فِعْلِها وَهُمْ مُصِرُّونَ عَلَيها، وَلاَ يَتُوبُونَ حَتَّى يَحْضُرَهُمْ عَلَيها، وَلاَ يَتُوبُونَ حَتَّى يَحْضُرَهُمْ مَلَكُ المَوْتِ، فَيَقُولُونَ: تُبْنا الآن، وَالذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كَفَّارُ، فَهَوُلاءِ وَهَوُلاءِ يَتَوَعَّدُهُمُ اللهُ تَعَالَى بِالعَذَابِ الأليمِ المُوجِعِ الذِي أَعَدَّهُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ. (وَجَعَلَ اللهُ تَوْبَةَ التَّائِب وَهُوَ عَلَى فِراشِ المَوْتِعِ الذِي أَعَدَّهُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ. (وَجَعَلَ اللهُ تَوْبَةَ التَّائِب وَهُو عَلَى فِراشِ المَوْتِعِ عَلَى مَقْبُولَةٍ).

#### (يَا أَيُّها) (آمَنُوا) (آتَيْتُموهُنَّ) (بِفَاحِشَةٍ)

(١٩) \_ كَانَ النَّاسُ قَبْلَ الإِسْلَامِ يَجْعَلُونَ النِّسَاءَ كَالْمَتَاعِ فَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أُوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِآمْرأتِهِ يَتَزَوِّجُونَهَا بِدُونِ مَهْرٍ وَلاَ رِضاً مِنْهَا، وَكَانَّهَا شَيءٌ مِنْ مِيراثِ الرَّجُلِ المُتَوَقِّى، فَإِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاؤُوا زَوَّجُوهَا، فَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ لِإِبْطَالَ هَذَا التَّعَامُلِ الجَائِر.

وَفِي هَذِهِ الآيَةِ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى النَّاسَ بِعَدَمِ الإِضْرَارِ بِالمَوْاَةِ، وَبِعَدَمَ مُضَايَقَتِهَا (عَضْلِهَا) في العِشْرَةِ لِتَتْرُكَ لِلرَّجُلِ مَا دَفَعَهُ لها مِنْ مَهْرٍ، أَوْ بَعْضَ حُقُوقِها فِي الْمِيرَاثِ، عَلَى سَبيلِ الْقَهْرِ وَالإضْرَار.

أمًّا إِذَا زَنَتِ المَرْأَةُ فَكَانَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَرْجِعَ مِنْهَا الصَّدَاقَ الذِي دَفَعَهُ اليها، وَأَنْ يُضَاجِرَهَا حَتَّى تَتْرُكَهُ (أَيْ أَنَّ لَهُ عَضْلَهَا فِي هَذِهِ الحَالَةِ). أمَّا فِي غَيْرِ حَالَةِ الزِّنَى فَقَدْ أَمَرَ الله تَعَالَى الرِّجَالَ بِمُعَاشَرَةِ النَّسَاءِ بِالمَعْرُوفِ، أَيْ مَعَ طِيبِ قَوْلٍ، وَحُسْنِ فِعْلٍ، حَتَّى وَلُو كَرَهُوهُنَّ، فَقَدْ يَكُرُهُ الإنسَانُ شَيْئًا وَيَجْعَلُ الله لَهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً، كَأَنْ تَلِدَ لَهُ المَرْأَةُ وَلَداً يَنْجُعُ أَوْ يَسُودُ، أَوْ يَكُونُ ذَا شَأَنٍ أَوْ أَنْ يَنْصَلِحَ حَالُها فَتَكُونَ سَبِباً فِي سَعَادَته.

العَضْلُ - التَّضْيِتُ وَالشَّدَّةُ لِلمُضَارَّةِ. الفَاحِشَةُ - الفِعْلَةُ الشَّدِيدَةُ القُبْعِ . المُبَيِّنَةُ - الظَّاهِرَةُ الفَاضِحَةُ .

كَرْهاً مُكْرَهَاتٍ عَلَيهِ.

وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ أُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ حَقَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّ تُبْتُ ٱلْكِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُّ كُفَّارُ أُولَكِيكَ أَعْتَدُ نَاهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا وَيُمَا يُتَاكِنُهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا اللَّهِ يَتَاكِنُهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا

يَحِلُ لَكُمُ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ

كَرْهَا وَلا تَعَضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ

بِبَعْضِ مَآءَ اتَيْتُمُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ

يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن الْمَعْرُوفِ فَعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

فيهِ خَبُرًا كَيْبِرًا

﴿ وَإِنْ أَرَدَتُكُمُ اَسْتِبَدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ. بُهْ تَكْنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا

(أ) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ. وَقَدُ أَفْضَىٰ بَعْضِ بَعْضُ كُمُ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُ كَ مِنصُمُ مِنصُمُ مِنصُمُ مِيشَدُهًا غَلِيظًا

﴿ وَلَا نَنْكِحُواْ مَانَكُمَ وَالْفَكَمَ عَالَكُمُ مِنَ النِسَاءِ وَالنَّامَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ وَكَانَ الْأَمَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ وَكَانَ فَنْحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

#### (آتَيْتُمْ) (إِحْدَاهُنَّ) (بُهْتَاناً)

(٢٠) - وَإِذَا أَرَادَ الرُّجُلُ أَنْ يُفَارِقَ آمْرَأَتَهُ لِكُوْهِهِ إِيَّاهَا، وَعَدَم صَبْرِهِ عَلَى مُعَاشَرَتِها، وَأَنْ يَسْتَبْدِلَ غَيْرَهَا بِهَا، وَهِيَ لَمْ تَأْتِ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وَكَانَ قَدْ أَعْطَاهَا الْكَثِيرَ مِنَ المَالِ مَقْبُوضاً أَوْ مُلْتَزَماً، دَفَعَهُ إليها، أَوْ صَارَ دَيْناً فِي ذِمِّتِهِ، فَعَلَى الرَّجُلِ أَنْ لاَ يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئاً، بَلْ عَلَيهِ أَنْ يَدْفَعَهُ إليها بالكَامِلِ، وَلَـوْ كَانَ قِنْطَاراً مِنَ المَالِ. ثُمَّ يُنْكِرُ الله تَعَالَى عَلَى الرِّجَالِ البَاهِتِينَ الآثِمِينَ الذِينَ كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ أَنَّهُمْ إِذَا أَرَادُوا تَطْلِيقَ الزَّوْجَةِ رَمُوهَا بِالفَاحِشَةِ حَتَّى تَخَافَ وَتَشْتَرِيَ نَفْسَها مِنْهُمْ بِتَرْكِ المَهْرِ الذي ذَعْهُمُ بِتَرْكِ المَهْرِ الذي ذَعْهُمُ اللّهُ المَهْرِ اللهَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الل

البُهْتَانُ - الْكَذِبُ الذِي يَبْهَتُ المكْذُوبَ عَلَيهِ وَيُسْكِتُهُ مُتَحَيِّراً. القِنْطَارُ - يُقْصَدُ بهِ هُنَا الكُثْرَةُ مِنَ المَالِ.

#### (مِيثَاقاً)

(٢١) - وَيُكَرِّرُ اللهُ تَعَالَى إِنْكَارَهُ عَلَى الرِّجَالِ الذِينَ يُفَكِّرُونَ بَاخْذِ شَيءٍ مِمَّا أَعْطُوا النِّسَاءَ مِنْ مُهُورٍ وَصَدَاقٍ فَيَقُولُ: كَيْفَ تَسْتَسِيغُونَ أَخْذُ شَيءٍ مِمَّا دَفَعْتُمْ إلى نِسَائِكُمْ كُلُّ أَوْ بَعْضاً، بَعَدْ أَنْ تَأْكُدَتِ الرَّابِطَةُ، بَيْنَ الزَّوْجَيْن، بأقدس رِبَاطٍ حَيْرِي، وَلاَبَسَ كُلُّ مِنْهُمَا الآخَر، وَأَفْضَى إليهِ بِالاَتْصَالِ الجَسَدِيُّ، حَتَّى صَارَ أَحَدُهُمَا بِمَثَابَةِ الجُزْءِ المُتَمِّم لِلآخِر، وَأَخْذَنَ عَلَيكُمْ عَهْدَ اللهِ عَلَى إِمْسَاكِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحِهِنَّ بِإِحْسَانِ؟! وَأَخَذُنَ عَلَيكُمْ عَهْدَ اللهِ عَلَى إِمْسَاكِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحِهِنَّ بِإِحْسَانِ؟! أَفْضَى - وَصَلَ بِالوَقَاعِ أَوِ الخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ.

مِيثَاقاً غَلِيظاً \_عَهْداً وَثَيْقاً.

#### (آباؤُكُمْ) (فَاحِشَةً)

(٢٢) - كَانَ زَوَاجُ الأَبْنَاءِ بَزَوْجَاتِ الآبَاءِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ فَاشياً في الجَاهِلِيَّةِ، فَذَمَّ اللهُ تَعَالَى هذا الفِعْلَ، وَسَمَّاهُ فَاحِشَةً، وَجَعَلَهُ مَبْغُوضاً الشَّلَّ البُغْضِ. وَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَى الأَبْنَاءِ زَوْجَاتِ الآبَاءِ تَكْرِمَةً لَهُمْ وَتَعْظِيماً. وَتَحْرُمُ آمْرَاٰةُ الأَبِ عَلَى الأَبْنِ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ عَلَيها، دَخَلَ بِهَا أَمْ لَمْ وَتَحْرُمُ آمْرَاٰةُ اللهِ عَلَى الأَبْنِ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ عَلَيها، دَخَلَ بِهَا أَمْ لَمْ يَدْخُل، وَعَدَّ الله تَعَالَى مِثْلَ هذا الزَّوَاجِ فَاحِشَةً، لأَنَّهُ يُوقِدِي بِالإَبْنِ إلى مَقْتِ أَبِهِ بَعْدَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِآمْرَاتِهِ، وَأَنَّهُ طَرِيقٌ سَيِّيَ المِنْ سَلَكَهُ. وَآشَتَشْنَى اللهُ تَعَالَى مِنْ هذا التَّحْرِيمِ الزَّوَاجِ الذِي تَمَّ قَبْلَ نُزُولِ الآيَةِ (مَا قَدْ سَلَفَ)

سَلفَ ـ مَضَى .

مَقْتاً - مَمْقُوتاً وَمَبْغُوضاً.

سَاءَ سَبِيلًا \_ قَبُحَ طَرِيقاً .

الله حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ لَكُمْ اللهِ اللهُ المُحْمَةُ المُمَّالِكُمْ اللهُ المُحْمَدُ المُ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّنتُكُمْ وَخَلَلتُكُمُّ وَبَنَاتُ اللَّهُ ٱلْأَيْخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَنتُكُمُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَكِيبُ كُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن ذِّسَآ بِكُمُ اللهُ ٱلَّكِتِي دَخَلْتُ مِ بِهِنَّ فَإِن لَّمَ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَ فَكَا جُنَاحَ عَلَيْحَمُ وَحَلَيْهِ لُ أَبْنَا يَصِحُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصَّلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَتُنَ ٱلْأُخْتَ بِنَ إِلَّا مَاقَدُ سَكَفُّ إِنِّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ (البَّنِيَةِ) النِسَاءِ إِلَا مَامَلَكُتُ النِسَاءِ إِلَا مَامَلَكُتُ النِسَاءِ إِلَا مَامَلَكُتُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ اللَّهُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ اللَّهُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ اللَّهُمُ مُعْصِنِينَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُوالِلَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

غَيْرٌ مُسكفِحِينَ فَمَا ٱسۡتَمْتَعُنُم بِهِ عِنْهُنَ فَاتُوهُنَ اللهِ اللهِ عَنْهُنَ فَاتُوهُنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّا اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُ اللهِ الل

وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاتَزَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعَدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ ﴿

كأنعليمًا حَكِيمًا

(أَمَّهَاتُكُمْ) (وَأَخَوَاتُكُمْ) (وَعَمَّاتُكُمْ) (وَخَالاَتُكُمْ) (وَأَمَّهَاتُكُمْ) (وَأَمَّهَاتُكُمْ) (الَّلاتِي) (وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) (وَأَمَّهَاتُ) (نِسَائِكُمْ) (وَرَبَائِبُكُمُ الَّلاتِي) (وَحَلاَئِلُ) (أَبْنَائِكُمْ) (مِنْ أَصْلاَبِكُمْ)

(٢٣) - هَذِهِ الآيَةُ تَحْوِي تَحْرِيمَ المَحَارِمِ مِنَ النَّسَبِ وَمِنَ الرَّضَاعِ ، وَالمَحارِم بالصَّهْر.

فَمِنَ النَّسَبِ ـ تَحْرُمُ: الأَمُّ وَالجَدَّاتُ وَإِنْ عَلَوْنَ، وَبَنَـاتُ الأَصْلَابِ، وَبَنَـاتُ الأَصْلابِ، وَبَنَـاتُ الأَخْتِ، وَبَنَاتُ الأَخْتِ، وَبَنَاتُ الأَخْتِ، وَبَنَاتُ الأَخْتِ، وَبَنَاتُ الأَخْتِ، وَبَنَاتُ الأَخْتِ، وَبَنَاتُ الأَخْتِ،

وَمِنَ الرَّضَاعَ ِ - تَحْرُمُ : الْأُمُّ وَالاخْتُ مِنَ الرَّضَاعِ .

وَمِنَ الصِّهْرِ - تَحْرُمُ أَمُّ الزَّوْجَةِ (وَتَحْرُمُ بِمُجَّرِدِ العَقْدِ عَلَى آبْنَتِها)، وَبِنْتُ الزَّوْجَةِ (الرَّبِيبَةُ) المَدْخُولِ بِهَا، وَزَوْجَةُ الابْنِ، وَجَمْعُ أَخْتِ الزَّوْجَةِ مَعَ الزَّوْجَةِ، إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مِنْ زَوَاجٍ قَبْلَ هذا التَّحْرِيمِ، فَإِنَّ اللهَ غَفُورُ رَحْدَ.

الرَّبِيبَةُ - أَبْنَةُ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجٍ آخَرَ.

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ - لَا إِثْمَ عَلَيْكُمُ وَلَا حَرَجَ.

(وَالمُحَصَنَاتُ) (أَيْمَانُكُمْ) (كِتَابَ) (بِأَمْوَالِكُمْ) (مُسَافِحِينَ) (فَآتُوهُنَّ) (تَرَاضَيْتُمْ)

(٢٤) - وَتَحْرُمُ النَّسَاءُ الأَخْرَيَاتُ، غَيْرُ الوَارِدَاتِ فِي التَّحْرِيمِ السَّابِقِ، المُتَزَوِّجَاتُ (أَيْ المُحْصَنَاتُ بِالرَّوَاجِ لأَنَّهُنَّ يَكُنَّ فِي حَصْنِ أَزْوَاجِهِنَّ وَحَمَايَتِهِمْ)، إلَّا النَّسَاءَ المُتَزَوِّجَاتِ اللَّوَاتِي يَقَعْنَ سَبَايَا فِي مُلْكِكُمْ فِي حَرْبِ دِينَيَّة تُدَافِعُونَ بِهَا عَنْ دِينِكُمْ، وَأَزْوَاجُهُنَّ كُفَّارُ فِي دَارِ الكُفْرِ، فَحِينَنَّذِ يَنْحَلُ عَقْدُ زَوَاجِهِنَّ، وَيَكُنَّ حَلالًا لَكُمْ بِالشُّرُوطِ المَعْرُوفَةِ فِي كُتُب الفِقْهِ.

وَيَقُولُ أَبُو حَنِيفَةً: إِنَّ مَنْ سُبِيَ مَعَهَا زَوْجُهَا فَلَا تَحِلُّ لِغَيْرِهِ لأَنَّهُ لَا بُدُّ مِنَ آخْتِلافِ الدَّارِ بَيْنِ الزَّوْجَينِ، دَارِ الإِسْلاَمِ وَدَارِ الكُفْرِ.

وَهَذَا التَّحْرِيمُ هُوَ كِتَابُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَالتَّزِمُوا بِهِ.

وَمَا عَدَا هَذِهِ المُحَرَّمَاتِ فَذَلِكَ حَلالُ لَكُمْ إِذَا سَعَيْتُمْ إِلَى الحُصُولِ عَلَيهِ بِأَمْوَالِكُمْ لِلزَّوَاجِ ، أَوْ لِشِراءِ السَّرَارِي ، بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِي ، لا بِقَصْدِ الزَّنى وَلا المُخَادَنَةِ . (وَلِذَا قَالَ تَعَالَى مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ أَيْ لاَ تَسْفَحُونَ فِيهِ مَاءَ الفِطْرَةِ سَفْحاً). وَكَمَا تَسْتَمْتِعُونَ بِالنَّسَاءِ، فَعَلَيْكُمْ الْ تُؤْتُوهُنَّ مُهُورَهُنَّ المَهْرُوضَةَ (أَجُورَهُنَّ)، في مُقَابِلِ ذَلِكَ. وَإِنْ كُنْتُمْ فَرَضْتُمْ لِلْمَرْأَةِ مَهْراً ثُمَّ رَضيَتْ أَنْ تَضَعَ لَكُمْ مِنْهُ شَيئاً بَعْدَ الفَرْضِ، فَلا بَأْسَ عَلَيْكُمْ فِي ذَلِكَ، كَذَلِكَ لاَ بَأْسَ عَلَيْكُمْ فِي ذَلِكَ، كَذَلِكَ لاَ بَأْسَ عَلَيْكُمْ فِي الزِّيَادَةِ فِي المَهْرِ المَهْرُوضِ. وَالله عَلَيمُ مُطَّلِعُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، وَهُو حَكمم فِيما أَمَر بِهِ وَفَرَضَهُ عَلَى عِبَادِهِ.

المُحْصَنَةُ وَالمُحْصَنُ - العَفِيفَةُ وَالعَفِيفُ، وَأَحْصِنَتِ المَـرْأَةُ تَزَوَّجَتْ وَلَعَفِيفُ، وَأَحْصِنَتِ المَـرْأَةُ تَزَوَّجَتْ وَي حِصْنِ الرَّجُلِ وَحِمَايَتِهِ.

المُسَافِعُ - الزَّاني . وَالمُسَافِحَةُ ـ الزَّانِيَةُ .

الاستِمْنَاعُ - التَّمَتُعُ بِالشِّيءِ.

الأَجُورُ - هِيَ فِي الأَصْلِ مَا يُعْطَى مُقَابِلَ عَمَلٍ وَيُقْصَدُ بِهِا هُنَا المَهْرُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

الفَرِيضَةُ \_ الحِصَّةُ المُحَدَّدَةُ المَفْرُوضَةُ .

(الْمُحْصَنَاتِ) (المُؤْمِنَاتِ) (أَيْمَانُكُمُ) (فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) (بِإِيْمَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) (بِإِيْمَانِكُمْ) (وَآتُوهُنَّ) (مُحْصَنَاتٍ) (مُسَافِحَاتٍ) (مُتَّخِذَاتِ) (بِفَاحِشَةٍ) (الْمُحْصَنَاتِ)

(٢٥) - وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ نَاحِيةِ الْمَالِ ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْإِنْفَاقِ اَنْ يَتَزَوَّجَ الْحَرَاثِرَ الْمَغْمِفَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (الْمُحْصَنَاتِ بِالْحُرِيَّةِ) فَإِنَّهُ يَسْتَطِيعُ اَنْ يَتَزَوَّجَ الْإِماء الْمُؤْمِنَاتِ ، اللاتي يَمْلِكُهُنَّ الْمُؤْمِنُونَ ، فَانْتُمْ أَيُها الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فِي الْإِيمَانِ ، بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض ، فَلا يَنْبَغِي اَنْ تَعدُّوا نِكَاحَ الْإِمَاءِ ، عِنْدُ الْحَاجَةِ إليه ، عَاراً . وَفِي هَذَا إِشَارَةُ إلى أَنَّ اللهَ تَعالَى قَدْ رَفَعَ شَانَ الفَتَيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَسَاوَى بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الْحَرَاثِرِ ، وَهُو الْعَلِيمُ سَلَنَ الْفَتَيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَسَاوَى بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الْحَرَاثِرِ ، وَهُو الْعَلِيمُ بِجَقِيقَةِ الْإِيمَانِ ، وَدَرَجَةِ قُوِّيةٍ وَكَمَالِهِ (وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ) ، عَلَى أَنْ يَتِمَ اللّهِ اللّهُ وَلَيْها ، وَلا تُرَوَّجُ إلاّ بِإِذْنِهِ ، وَعَلَى أَنْ يَدْفَى الزَّوْجُ إلا فَهُ مَنْ طِيبِ نَفْس ، وَعَلِيهِ أَنْ لاَ يُتْقِصَ مِنْهُ الزَّوْجُ إليها مَهْراً بِالْمَعْرُونِ ، عَنْ طِيبِ نَفْس ، وَعَلِيهِ أَنْ لاَ يُتْقِصَ مِنْهُ الزَّوْجُ إليها مَهْراً بِالْمَعْرُونِ ، عَنْ طِيبِ نَفْس ، وَعَلِيهِ أَنْ لاَ يُتْقِصَ مِنْهُ الزَّوْجُ إلَيها مَهْراً بِالْمَعْرُونِ ، عَنْ طِيبِ نَفْس ، وَعَلِيهِ أَنْ لاَ يُتْقِصَ مِنْهُ الزَّقِ أَلْتُمْ فَلَا يَتَعَاطَيْنَهُ (غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ) ، وَعَنِ آتَخَاذِ أَخْدَانٍ وَأَخِلًا ، (وَلاَ لَا يُتَعَاطَيْنَهُ (غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ) ، وَعَنِ آتَخَاذِ أَخْدَانٍ وَأَخِلًا ، (وَلاَ لَا يُتَعَاطَيْهُ (وَلاَ يَعَاطَيْهُ أَنْ يُعْتَى أَلْهُ وَلِيْلَاءَ وَلَا لَيْ يَعْفَى أَنْ يُعْقِلَ وَلَا عَلَى الْمُولَاءِ وَلا لَكَنَا الْفَالِي وَاللّهُ الْمُؤْلِقَ الْمَالْمُونَةً ، وَلَيْلُ الْمُعْرَاتِ وَالْعَلَاءِ وَلَا الْمُعْرَالِ وَالْمَالُونَ وَلَوْلَهُ عَلَى الْمُعَلِّ وَلَوْلَةً الْمُعْرَادِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُولِقَالَةُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْرَالُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولِ اللْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْ

فَإِذَا أُحْصِنَتِ الإِمَاءُ بِالزَّوَاجِ ، ثُمَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ ، كَأَنْ مَارَسْنَ الزَّني ، أو آتَخَذْنَ خَليلًا ، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصِنَاتِ الحَرَاثِرِ مِنَ العُقُوبَةِ ، وَمَن لَمْ يَسْ تَطِعْ مِن كُمْ طُولًا أَن يَسْ حَلَمُ الْمُحُصَنَتِ الْمُحْصَنَتِ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِن فَنِي تَكُمُ الْمُثَلِّم مِّن فَنَي تَكُمُ الْمُحْمَن اللَّهُ أَعْلَمُ الْمُؤْمِن اللَّهُ أَعْلَمُ الْمُؤْمِن اللَّهُ أَعْلَمُ الْمُؤْمِن اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ اللْمُلْكُلِل

ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ

مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُمُ

َ (لا عَلَ

(لأنَّ الاَمةَ ضَعِيفةً عَنْ مُقَاوَمَةِ الإِغْراءِ) وَالاَئمَّةُ مُثَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لا رَجْمَ عَلَى مَمْلُوكٍ فِي الزَّنَى.

وَقَدْ أَبِيحَ الزُّوَاجُ بِالشُّرُوطِ المُتَقَدِّمَةِ مِنَ الإِمَاءِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الوُّقُوعَ في الزَّني (خَشِيَ العَنَتَ)، وَشَقَّ عَلَيهِ الصَّبْرُ. أَمَّا إذا آسْتَطَاعَ

الكَفُّ عَنِّ التَّزَوُّجِ بِالإِمَاءِ، وَالصَّبْرَ عَنِ الزِّنَى فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، لأَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ الأَمَةَ وَجَاءَهُ أَوْلَادُ مِنْهَا كَانُوا أَرِقًاءَ لِسَيِّدِهَا. وَاللهُ غَفُورٌ لِمَنْ صَدَرَتْ مِنْهُ

الهَفَوَاتُ، كَآحْتِقَارِ الإِمَاءِ المُؤْمِنَاتِ، وَالطَّعْنِ فِيهِنَّ أَثْنَاءَ الحَدِيثِ، وَعَدَمِ الصَّبْرِ عَلَى مُعَاشَرَتِهِنَّ بِالمَوْدَّةِ، وَهُوَ تَعَالَى رَحِيمُ بِعِبَادِهِ إِذْ بَيْنَ لَهُمْ أَحْكَامَ شَرْعِهِ.

الطَوْلُ - القُدْرَةُ عَلَى تَحْصِيلِ الرَّغَائِبِ.

الفَتَيَاتُ ـ يُقْصَدُ بِهِنَّ هُنَا الإِمَاءُ. الأَخْدَانُ ـ الأَصْحَابُ، وَيُرَادُ بِهِمْ هُنَا العُشَّاقُ الذِينَ يَزْنُونَ بِهِنَّ سِراً.

. .

(٢٦) - إِنَّ اللهَ يُرِيدُ أَنْ يُبَيِّنَ لَكُمْ، أَيُهَا المُؤْمِنُونَ، مَا أُحِلَّ لَكُم، وَمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، وَأَنْ يَهْدِيكُمْ إِلَى سُنَنِ مَنْ كَانْوا قَبْلَكُمْ، وَطَرائِقِهِمِ الحَمِيدَةِ، وَإِلَى آتَبَاعِ شَرَائِعِهِ التِي يُحِبُّهَا وَيَرْضَاهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيكُمْ مِمَّا آرْتَكَبْتُمْ مِنَ الْإِنْمِ وَالمَحَارِمِ، وَاللهُ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، حَكِيمُ فِي شَرْعِهِ وَقَدَرِهِ.

حجيم فِي سَرَعِهِ وَقَدَرِهِ. السُّنَنُ ــ وَاحِدَتُهَا سُنَّةً وَهِي الشَّرِيعَةُ وَالنَّهْجُ .

(الشَّهَوَاتِ)

(٢٧) - وَاللهُ يُرِيدُ بِمَا شَرَعَهُ لَكُمْ مِنَ الأَحْكَامِ أَنْ يُبَيِّنَ لَكُمْ مَا فِيهِ مَصَالِحُكُمْ وَمَنَافِعُكُمْ، وَأَنْ تَهْتَدُوا وَتَعْمَلُوا صَالِحاً، وَتَتَبِعُوا شَرْعَهُ لِيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، وَيُكِفِّرَ عَنْكُمْ سَيَّئَاتِكُمْ، وَيُرِيدُ أَتَبَاعُ الشَّيْطَانِ الضَّالُونَ أَنْ تَمِيلُوا عَنْ الحَقِّ إِلَى البَاطِلِ مَيْلًا عَظِيماً.

(الإنْسَانُ)

(٢٨) ـ وَيُرِيدُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمُ التَّكَالِيفَ فِي أَوَامِرِهِ وَنَواهِيهِ وَشَرْعِهِ، وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين مِنْ حَرَجٍ ، لأَنَّ الإِنسَانَ ضَعِيفٌ فِي الدِّين مِنْ حَرَجٍ ، لأَنَّ الإِنسَانَ ضَعِيفٌ فِي نَفْسِهِ وَعَزْمِهِ وَهِمَّتِهِ، لِلذَلِكَ أَبَاحَ لَكُمُ الزُّوَاجَ مِنَ الإِمَاءِ بِشُرُوطٍ

رُبِيدُ اللهُ لِيُسَبَيِّنَ لَكُمُّ وَيَهْدِيكُمُ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُّ وَاللهُ عَلِيدُ حَكِيدُ

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ يُرِيدُ الَّذِيرَ يَتَّبِعُونَ وَيُرِيدُ الَّذِيرَ يَتَّبِعُونَ اللَّهُ وَيُرِيدُ الَّذِيرَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَ

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا

تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوا نَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ

اللهُ إِن تَحْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ ﴿ وَنُدُخِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (مْوَالَكُمْ) (بِالْبَاطِلِ) (تِجَارَةً)

(٢٩) - يَنْهَى اللهُ تَعَالَى النَّاسَ عَنْ أَنْ يَاكُلَ بَعْضُهُمْ مَالَ بَعْض بالبَاطِل ، أَيْ أَنْ يَاخُذَهُ بطَريق غَيْـر شَرْعيُّ : كَـالقِمَارِ وَالـرَّبَا وَالحِيَـلِ وَغَيْرِها. . وَإِنْ ظَهَـرَتْ فِي قَالَبِ الحُكْمِ الشَّـرْعِيِّ، مِمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّ مُتَعَاطِيَهَا إِنَّمَا يُرِيدُ الحِيلَةَ لأكُلِ الرِّبا. فَاللَّهُ تَعَالَى يُحَرِّمُ عَلَى النَّاس تَعَاطِيَ الأَسْبابِ المُحَرَّمَةِ في آكْتِسَابِ الأَمْوَالِ، وَآسْتَثْنَى مِنَ التَّحْرِيمِ المُتَاجَرَةَ المَشْرُوعَةَ التِي تَتِمُّ عَنْ تَراضِ بَيْنَ البَائِعِ وَالمُشْتَرِي، فَسَمَعَ اللهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِتَعَـاطِيهَا، وَالتُّسَبُّبِ فِي كُسْبِ الأَمْـوَالِ بِهَـا. وَيَنْهَى اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ عَنْ قَتْلِ أَنْفُسِهِمْ بِازْتِكَابِ المُحَرِّمَاتِ، وَأَكُلِ الأَمْوَالِ بِالبَاطِلِ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ رَحِيماً بِهِمْ فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْهُ، لأنَّ فِيهِ

وَهَذِهِ الآيَةُ تَشْمَلُ أَيْضَاً مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ قَتْلًا حَقِيقِيّاً وَأَعْدَمُها الحَيَاةَ بحديدٍ أَوْ بِسُمٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَهُ. وَجَعَلَ اللَّهَ جَنَايَةَ الإنسَانِ عَلَى غَيْرِهِ جِنَايَةً عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى البَشُرِيَّةِ جَمَعَاءَ.

أَكُلُ المَالِ بِالبَاطِلِ - أَخْذُهُ بِطُرِيقٍ غَيْرِ شُرْعِيَّةٍ .

#### (عُدُوَاناً)

(٣٠) ـ وَمَنْ تَعَاطَى مَا نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مُعْتَدِياً فِيهِ عَلَى الحَقِّ، وَظَالِماً فِي تَعَاطِيهِ، وَعَارِفاً بِتَحْرِيمِهِ، وَمُتَجَاسِراً عَلَى ٱنْتِهَاكِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ سَوْفَ يُعَذِّبُهُ فِي نَارِ جَهَّنَم، وَذَلِكَ سَهْلُ يَسِيرٌ عَليهِ.

عُدواناً ـ مُعْتَدِياً بِهِ عَلَى مَا شَرَعَهُ اللَّهِ . نُصْلِيهِ نَارَأً - نُدْخِلُهُ فِيهَا وَنُعَذَّبُهُ.

(٣١) - إِذَا أَجْنَبْتُمْ مُقَارَفَةَ كَبَائِرِ الآثَامِ وَالذُّنُوبِ الَّتِي نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهَا، كَفَّرَ غَنْكُمْ صَغَائِرَ الذُّنُوبِ، وَأَدْخَلَكُمْ فِي جَنَّتِهِ، وَرَحِمَكُمْ مَا دُمْتُمْ بَاذِلِينَ جُهْدَكُمْ فِي الاسْتِقَامَةِ.

وَأَخْتَلَفَ المُفَسِّرُونَ فِي عَدَدِ الكَبَائِرَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهَا سَبْعٌ: (الشَّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ التِي حَرَّمَ اللهَ إِلَّا بِالحَقِّ، وَالسِّحْرُ، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيم ، وَأَكْلُ الرِّبا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ) وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.

وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ : والكَبّائِدُ إلى سَبْعِينَ اقْـرَبُ، إذْ لاَ صَغِيرَةَ مَسعَ

الإصْرَادِ، وَلاَ كَبَيرَةَ مَعَ الاسْتِغْفَادِ. وَيُرِيدُ بِلَاكَ أَنَّ اللَّذُنْبَ يُرتَكُبُ لِعَارِض مِنْ ثَوْرَةِ شَهْرَةِ، أَوْ غَضَب، وَصَاحِبُهُ يَخَافُ الله، وَلاَ يَسْتَحِلُ مَحَادِمَهُ فَهُوَ مِنَ السَّيِّئَاتِ يُكَفِّرُهَا الله. وَكُلُّ ذَنْبِ يُرْتَكَبُ مَعَ التَّهَاوُنِ بِالأَمْرِ، وَعَدَم المُبَالاَةِ يُعَدُّ كَبِيراً مَهْمَا صَغْرَ ضَرَرُهُ، إِذَا كَانَ فِيهِ إصْرَارُ وَاسْتَهْتَارُ.

الاجْتَنَابُ \_ التَّرْكُ وَالانْبِعَادُ.

السُّيُّنَاتُ \_ صَغَائِرُ الذُّنُوبِ .

مُدْخَلًا كَرِيماً - مُدْخَلًا خَسَناً شَرِيفاً (الجَنَّة)

#### (وَاسْأَلُوا)

(٣٢) ـ قَالَتْ أَمُّ المُؤْمِنِينَ أَمُّ سَلَمَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا): يَا رَسُولَ اللهِ يَغْزُو الرَّجَالُ وَلاَ نَغْزُو، وَلَنَا نِصْفُ المِيرَاثِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ.

وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ لَا يَتَمَنَّى الرَجُلُ فَيَقُولُ: لَيْتَ لِي مَالَ فُلانٍ، وَلَوْ أَنَّ لِي مَالَ فُلانٍ، وَلَوْ أَنَّ لِي مَالَ فُلانٍ، وَإِنَّ أَللهَ مِنْ فَضْلِهِ. وَلِكُلِّ مِنَ النِّسَاءِ وَالرَّجَالِ جَزَاءُ عَمَلِهِ بِحَسِهِ إِنْ خَيْراً فَخَيْراً، وَإِنْ شَرَّا فَصَرًا. وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يَسْتَحِقُ الفَقْرَ فَيُفْقُوهُ، وَبِمَنْ النَّسِ أَعْلَمُ بِمَنْ يَسْتَحِقُ الفَقْرَ فَيُفْقُوهُ، وَبِمَنْ يَسْتَحِقُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَوْعَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ المَوْعَلِهِ المَعْلَقِهِ المَعْلِقِهِ المَعْلِقِهِ المَعْلِقِهِ اللَّهُ المَوْلِقِهِ اللَّهُ المَوْدِ فِيهِ المَعْلِقِ المَعْلِقِ المَعْلِقِهِ المَعْلِقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّه

#### (مَوَالي) (الْوالِدانِ) (أَيْمانُكُمْ) (فَآتوهُمْ)

(٣٣) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ لِكُلِّ مِنَ الرِّجَالِ الذينَ لَهُمْ نَصِبُ مِمّا آكْتَسَبْنَ، مَوَالِيَ (وَرَثَةُ)، آكْتَسَبُوا، وَمِنَ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي لَهُنَّ نَصِيبُ مِمّا آكْتَسَبْنَ، مَوَالِيَ (وَرَثَةُ)، لَهُمْ حَتَّ الوِلاَيَةِ عَلَى مَا يَتُركُونَ مِنْ كَسْبِهِمْ، وَهَوُلاَءِ المَوَالِي هُمْ جَميعُ الوَرَثَةِ مِنَ الْاصُولِ وَالقُرُوعِ وَالحَوَاشِي وَالأَزْوَاجِ، وَالذِينَ عَقَدَ المُتَوفِّي مَعَهُمْ عَقْداً مِنْ مُقْتَضَاهُ أَنْ يَرِئُوهُ إِذَا مَاتَ مِنْ غَيْرِ قَرَابَةٍ، فَاعْطُوا المُتَوفِّي مَعَهُمْ عَقْداً مِنْ مُقْتَضَاهُ أَنْ يَرِئُوهُ إِذَا مَاتَ مِنْ غَيْرِ قَرَابَةٍ، فَاعْطُوا مَوْكُ عِلْهُ شَيْعًا فَإِنَّ اللهَ هُولاءِ المَوَالِي نَصِيبَهُمُ المُقَدَّرَ لَهُمْ، وَلا تُنْقِصُوهُمْ مِنْهُ شَيْعًا فَإِنَّ اللهَ هُولاءِ المَولِي نَصِيبَهُمُ المُقَدِّرَ لَهُمْ، وَلا تُنْقِصُوهُمْ مِنْهُ شَيْعًا فَإِنَّ اللهَ مَوْكُ عَلَى مَنْ كَانَ المَالُ بِيَدِهِ الْ يَأْكُلَ مِنْ نَصِيبِ أَحَدِ الوَرَثَةِ شَيْعًا، سَوَاءُ أَكَانَ ذَكَرًا أَوْ أَنْشَى، صَغِيرًا أَوْ كَبِيراً. (وَيُقَالُ إِنَّ المُهَاجِرِينَ فِي المَدِينَةِ آخَى الرَّسُولُ عَلَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ (وَيُقَالُ إِنَّ المُهَاجِرِينَ فِي المَدِينَةِ آخَى الرَّسُولُ عَلَى اللهُمُ أَنِي أَنْ المُهُمْ وَبُيْنَ المُهالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ وَبُيْنَ

وَلاتَنَمَنَّوْاُ مَافَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا اَكْتَسَبُّوْاً وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا الْكُسَبُنَ وَشَعَلُواْ اللَّهَ مِن فَضَّ لِهِ عَلِيّ اللَّهَ كَابَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا لَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْآقَرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَننُكُمُ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَننُكُمُ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمُ إِنَّ اللَّهَ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمُ إِنَّ اللَّهَ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمُ إِنَّ اللَّهَ فَعَاتُ فَعَلَى كُلِّ شَيْءِ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا شَهِيدًا

الأنْصَارِ، فَكَانَ المُتَآخِيَانِ يَتُوارِثانِ بِسَبَبِ هذهِ المُؤَاخَاةِ دُونَ سَائِرِ الْأَنْقِ، المُؤَاخَاةِ دُونَ سَائِرِ الْوَرَثَةِ، ثُمَّ نُسِخَ هذا التَّعَامُلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ).

(وَقَدْ عَرَفَ المُجْتَمَعُ الإسلامِيُ أَنْواعاً مِنَ العُقُودِ أَقَرَّتُهَا الشَّرِيَعَةُ الإِسْلَامِيَّةُ، وَجَعَلَتْ فِيها الإرْفَ يَذْهَبُ أَخْيَاناً لِغَيْرِ الأَقْرَبَاءِ، مِنْهَا عَقْدُ وَلَاءِ العِنْقِ فَكَانَ المُتَوَفَّى يَرِثُهُ مَوْلاًهُ إِذَا مَاتَ دُونَ عَصَبَيهِ. وَعَقْدُ المُوالاَةِ هُو عَقْدُ يَبِيحُ لِغَيْرِ العَرَبِي أَنْ يَرْتَبِطَ بَعَقْدِ مَعَ عَرَبِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثُ مِنْ عَصَبَيهِ فَيَرِثُهُ إِذَا مَاتَ. وَعَقْدُ المُوَالنَاةِ الذِي عَقَدَهُ النَّبِيُ عَلَيْ بَيْنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَقَدْ أَبْطلَتُ هَذِهِ العُقُودُ دُونَ أَثْرِ رَجْعِيِّ).

جَعَلْنَا مُوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ - وَرَثَةً عَصَبَةً يَرِثُونَ مِمّا يَتْرُكُ. الذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ - حَالْفُتُمُوهُمْ وَعَاهَدْتُمُوهُمْ عَلَى التّوارُثِ.

(فَوَّامُونَ) (أَمْوَالِهِمْ) (فَالصَّالِحَاتُ) (فَانِتَاتُ) (حَافِظَاتُ) (وَاللَّاتِي) (وَاللَّاتِي)

(٣٤) ـ مِنْ شَأَنِ الرَّجُلِ أَنْ يَقُومَ عَلَى المَوْأَةِ بِالحِمَايَةِ وَالرَّعَايَةِ، وَلِلْـَلِكَ فَرَضَ اللهُ تَعَالَى الجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، وَالجِهَادُ مِن أَخَصَّ شُؤُونِ الحِمَايَةِ. وَقَدْ فَضَّلَ اللهُ الرَّجَالَ عَلَى النَّسَاءِ في الخِلْقَةِ، وَأَعْطَاهُمْ مَا لَمْ يُعْطَ النِّسَاءُ مِنَ الحَوْلِ وَالْقُوَّةِ، كَمَا فَضَّلَهُمْ بِٱلْقُدْرَةِ عَلَى الإِنْفَاقِ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَإِنَّ فِي المُّهُورِ تَعْوِيضاً لِلنِّسَاءِ، وَمُكَافَأَةً لَهُنَّ عَلَى الدُّخُولِ تَحْتَ رِئَاسَةِ الرَّجُلِ ، وَقَبُّولِ القِيَامَةِ عَلَيْهِنَّ. وَالقِيَامَةُ تَعْنِي الإِرْشَادَ وَالْمُرَاقَبَةَ فِي تَتَنْفِيذِ مَا تُرْشَدُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ، وَمُلاَحَظَةَ أَعْمَالِهِنَّ، وَمِنْ ذَلِكَ حِفْظُ الْمَنْزِلْ ِ، وَعَدَمُ مُفَارَقَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِ، وَالانْصَرَافُ إِلَى وَظِيفَتِهِنَّ الفِطْرِيَّةِ مِنْ حَمْل وَرَضَاع وَتَرْبِيَةٍ. وَالنَّسَاءُ الصَّالِحَاتُ مُطِيعَاتُ لِأَزْوَاجِهِنَّ، حَافِظَاتُ لِمَا يَجْرِي بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ فِي خَلْوَاتِهِمْ ، لاَ يُطْلِعْنَ عَلَيهِ أَحَداً ، وَيَحْفَظْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنْ أيدِي العَابِثِينَ، وَعَلَيْهِنَّ أَنْ يَحْفَظْنَ أَمْوَالَ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الضَّيَاعِ ، وَهَذَا الصِّنْفُ مِنَ النِّسَاءِ لَيسَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ سُلْطَانُ التَّادِيبِ. أَمَّا اللَّوَاتِي تَخْشَوْنَ مِنْهُنَّ أَنْ لَا يَقُمْنَ بِحَقَّ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى الوَجْهِ الذِي تَـرْضَوْنَ، فَعَلَى الرِّجَالِ مُعَامَلُتُهُنَّ، مُبْتَدِئِينَ بِالوَّعْظِ وَالإِرْشَادِ، وَالتَّذْكِيرِ بِوَاجِبَاتِهِنَّ، فَقَدْ يَكْفِي ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يُجْدِ ذَلِكَ، فَجَرَّبُوا الهَجْرَ فِي المَضْجَع ، وَالإعراضَ عَنْهُنَّ ، فَقَدْ يَفِيدُهُنَّ ذَلِكَ فَيَفِئْنَ إِلَى الصَّواب.

الرِّجالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَافَضَّكُ اللَّهُ بَعْضَهُ مُعَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ اَمُوَلِهِمْ فَالصَّدلِحَثُ قَننِنَتُ حَلفِظَ اللَّهُ وَالَّنِ عَلَاقُون بِمَاحَفِظَ اللَّهُ وَالَّنِي عَنَافُون بِمَاحَفِظَ اللَّهُ وَالَّنِي عَنَافُون بُشُورَهُ نَ فَعِظُوهُ نَ وَاهْجُرُوهُ نَ فَعِظُوهُ فَ وَاهْجُرُوهُ نَ فَعِظُوهُ فَي وَاضْرِبُوهُ نَ فَإِنْ اَطْعَنَ حَيْمَ فَلا تَبْعُواْ عَلَيْهِ نَ سَكِيدلَّ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَنِيرً وَإِذَا لَمْ يُجْدِ ذَلِكَ فَجَرِّبُوا الضَّرْبَ غَيْرَ المُبَرِّحِ وَغَيْرَ المُوْذِي، وَهذا لاَ يُلِمَ الرَّجُلُ مِنْ رُجُوعِ المَرْأَةِ غَنْ نُشُوزِهَا إلَّا بِهِ.

وَإِذَا أَطَاعَتِ المَرْأَةُ زَوْجَهَا فِيمَا يُرِيدُهُ مِنْهَا، مِمَّا أَبَاحَهُ اللهُ لَهُ مِنْهَا، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَليها، وَلَا شُعْرَانُها، وَلاَ إسَاءَةُ مُعَامَلَتِهَا.

وَيهَدَّدُ اللهُ تَعَالَى الرِّجَالَ إذا بَغَوْا عَلَى النِّساءِ بِغَيْرِ سَبَبٍ، وَيُعْلِمُهُمْ بِأَنَّهُ وَلَيُهُنَّ، وَأَنَّهُ سَيَنْتَقِمُ مِمَّنْ يَبْغِي عَلَيهِنَّ.

قَوَّامُون - قِيَامَ الوُلاَةِ المُصْلِحِينَ عَلَى الرَّعِيَّةِ.

قَانِتَاتٌ ـ مُطِيعَاتُ لأَزْوَاجِهِنَّ .

حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ - صَائِنَاتُ لِلْعِرْضِ وَالْمَالِ فِي الغَيْبَةِ. بِمَا حَفِظَ اللهُ - لَهُنَّ مِنْ خُتُوقِهِنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ. النَّشُوزُ - عَدَمُ المُطَاوَعَةِ.

#### (إصْلاحاً)

(٣٥) - إِذَا وَقَعَ الشَّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، أَسْكَنَ القَاضِي الزَّوْجَةَ إِلَى جَنْبِ ثِقَةٍ يَنْظُرُ فِي أَمْرِهَا، وَيَمْنَعُ مِنْهُمَا الظَّالِمَ مَنْ ظُلْمِهِ، فَإِنْ تَفَاقَمَتِ الخُصُومَةُ بَيْنَهُمَا، وَصَارَتْ تُهَدَّدُ بِالانْفِصَالِ، بَعَثَ القَاضِي ثِقَةً مِنْ أَهْلِ الزَّوْجِ، لَبَجْتَمِعَا وَيَنْظُرا فِي أَمْرِهِما، أَهْلِ الزَّوْجِ، لَبَجْتَمِعَا وَيَنْظُرا فِي أَمْرِهِما، وَصَارَتْ تُهَدِّهِ وَيُقَةً مِنْ أَهْلِ الزَّوْجِ، لَبَجْتَمِعَا وَيَنْظُرا فِي أَمْرِهِما، وَيَفْعَلَا مَا فِيهِ المَصْلَحَةُ مِمّا يَرَيَانِهِ مِنَ التَّفْرِيقِ أَوِ التَّوْفِيقِ، وَالشَّارِعُ أَمْيَلُ إِلَى التَّوْفِيقِ، وَالشَّارِعُ أَمْيلُ إِلَى التَّوْفِيقِ، لِللَّهِ بَنْهُمَا، فَهَذِهِ إِلَى التَّوفِيقِ، لِلَهِ بَنْهُمَا، فَهَذِهِ اللهَ بَيْنَهُمَا الله العَلِيمُ بِأَحْوالِ العِبَادِ وَأَخْلَاقِهِمْ، وَالخَبِيرُ بِمَا يَقَعُ بَيْنَهُمْ وَبِأْسُبَابِهِ.

#### (وَبَالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) (وَاليَتَامَى) (وَالمَسَاكِينِ) (أَيْمَانُكُمْ)

(٣٦) - يَامُرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِعِبَادَتَهِ وَحْدَهُ، وَبِعَدَم الإِشْرَاكِ بِهِ، وَبِالْعَمَل بِمَا أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ أَوْصَاهُمْ بِالإحْسَانِ إلى الوَالِدَينِ، فَقَدْ جَعَلَهُمَا اللهُ سَبَبًا لِخُرُوج الإِنْسَانِ مِنَ العَدَم . ثُمَّ أَمَرَ بِالإِحْسَانِ إلَى ذَوِي القُرْبَى، مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالإِحْسَانِ إلى اليَّنَامَى الذِينَ فَقَدُوا آبَاءَهُمْ، وَمَنْ يُنْفِقُونَ عَلَيهِمْ، ثُمَّ بِالإِحْسَانِ إلَى المَسَاكِينِ (وَهُمْ المُحْتَاجُونَ وَمَنْ يُنْفِقُونَ مَنْ يَقُومُ بِكِفَايَتِهِمْ)، فَأَمَرَ الله بِمُسَاعَدَتِهِمْ بِمَا تَتِمُّ بِهِ الذِينَ لَا يَجِدُونَ مَنْ يَقُومُ بِكِفَايَتِهِمْ)، فَأَمْرَ الله بِمُسَاعَدَتِهِمْ بِمَا تَتِمُّ بِهِ كِفَايَتُهُمْ . ثُمَّ أَمَرَ بِالإِحْسَانِ إلى الجَنْبِ، وَهُو الجَارُ الذي ليسَ بينك وبينَهُ قَرابَةً، كَمَا أَمَرَ تَعَالَى بِالإِحْسَانِ إلى الصَّاحِبِ بِالجَنْبِ، وَهُو الجَارُ الذي ليسَ بينك وبينَهُ قَرابَةً، كَمَا أَمَرَ تَعَالَى بِالإِحْسَانِ إلى الصَّاحِبِ بِالجَنْبِ، وَهُو الجَارُ الذي ليسَ بينك وبينَهُ قَرابَةً ، كَمَا أَمَرَ تَعَالَى بِالإِحْسَانِ إلى الصَّاحِبِ بِالجَنْبِ، وَهُو الجَارُ الذي إِنْ الْمَاحِبِ بِالجَنْبِ، وهُو الجَارُ الذي إلى المَاحِبُ بِالإِحْسَانِ إلى المَسْاعِدِ بِالجَارُ الذِي الْمِنْ بِينَا لَهُمْ وَمِنَ اللّهُ الْمُسَاعِدِ بِالجَنْبِ، وَهُو الجَارُ الذي المُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللّهُ اللهُ المَاحِدِ فَالْمَاحِبُ والْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الللْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللّهُ الللْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْمُ اللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْمُ اللّهُ الللْ

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَابُعَثُواْ حَكَمَا مِّنَ أَهْلِهِ عَ وَحَكَمَا مِّنَ أَهْلِهَا إِن يُرِيداً إِصْكَحَايُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهُ بَيْنَهُما أَإِنَّ اللَّهُ بَيْنَهُما أَإِنَّ اللَّهُ بَيْنَهُما أَإِنَّ اللَّهُ بَيْنَا اللَّهُ بَيْنَا اللَّهُ بَيْرًا



﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا أَنَّهُ وَلَا أَنَّهُ وَلَا أَنَّهُ وَلَا أَنَّهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَ

وَبِالُوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَكَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَادِذِى الْقُرْبَى وَالْجَادِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّكِيدِ لِ وَمَامَلَكَتَ

#### أَيْمَنُكُمُّ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

رَمَنَ الرَّفِيقُ الصَّالِحُ فِي الحِلِّ وَالسَّفَرِ، وَآبْنِ السَّبِيلِ وَهُوَ الضَّيْفُ عَابِرُ السَّبِيلِ مَ مَارًا بِكَ فِيسَفَرِ فَقَدْ أَمَرَ اللهُ بِالإِحْسَانِ إليهِ. كَمَا أَمَرَ اللهُ النَّاسَ بِالإِحْسَانِ إلى الارقَاءِ الذِّينَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ.

ثُمُّ أَضَافَ تَعَالَى إلى ذَلِكَ، أَنَّهُ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فِي نَفْسِهِ، مُعْجَباً مُتَكَبِّراً فَخُوراً عَلَى النَّاسِ، يَرَى أَنَّهُ خَيْرُ مِنْهُمْ، فَهُوَ فِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ وَهُوَعِنْدَ اللهِ حَقِيرٌ.

الجَارِ الجُنبِ - البَعِيدِ سَكَنا أَوْ نِسْبَةً.

الصَّاحِبِ بِالجَنبِ - الرُّفِيقِ فِي أَمْرٍ حَسَنٍ .

مُخْتَالًا ـ مُتَكَبِّراً مُعْجَباً بِنَفْسِهِ.

فَخُوراً - كَثيرَ التَّطَاوُل ِ وَالتَّعَاظُم ِ بِالمَنَاقِبِ.

#### (آتَاهُمُ) (لِلْكَافِرِينَ)

(٣٧) - قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الآيةِ السَّابِقَةِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُخْتَالِينَ الفَخُورِينَ، وَهُنَا يَصِفُ تَعَالَى هَوُلاَءِ المُخْتَالِينَ الفَخُورِينَ فَيَقُولُ: إِنَّهُمْ الفَخُورِينَ، وَهُنَا يَصِفُ تَعَالَى هَوُلاَءِ المُخْتَالِينَ الفَخُورِينَ فَيَقُولُ: إِنَّهُمْ هُمُ الذِينَ يَبْخُلُونَ بِأَموَالِهِمْ أَنْ يُنْفِقُوهَا فِيمَا أَمَسَرَ اللهِ بِهِ، مِنْ بِرً الوَالِدَينِ، وَالإِحْسَانِ إلى الأقارِبِ وَاليَسَامَى وَالمَسَاكِينِ، وَالجَارِ وَآبْنِ السَّبِيلِ، وَالإَحْارِ وَآبْنِ الشَّبِيلِ، وَمَا مَلَكَت الأَيْمَانُ مِنَ الأَرْقَاءِ، وَلاَ يُؤَدُّونَ حَقَّ اللهِ، وَلاَ يَكْتُمُونَ بِالتَّكُثُرِ وَالبُحْلِ، وَإِنَّمَا يَامُرُونَ النَّاسَ بالبُحْلِ أَيْضاً.

(وَقَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِيَّـاكُمْ وَالشُّحِّ فَـإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ، أَمَـرَهُمْ بالقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بالفُجُورِ فَفَجَرُوا).

وَالْبَخِيلُ جَحُودُ لِنِعْمَةِ اللهِ فَلاَ تَظْهَرُ عَلَيهِ، وَلا تَبِينُ فِي مَاكَلِهِ، وَلا فِي مَلْبَسِهِ، فَهُوَ كَاتِمٌ لِمَا آتَـاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، كَافِرٌ بِنِعْمَتِهِ، وَقَـدْ أَعَدَّ اللهُ لِلْكَافِرِينَ بِنِعَمِهِ عَدَابًا مُهينًا.

(وَيَشْمَلُ البُّخْلُ المَقْصُودُ فِي هَذِهِ الآيَةِ البُّخْلَ بِلَيِّنِ الكَلَامِ، وَالنَّصْحَ فِي التَّهْلُكَةِ).

#### (أَمْوَالَهُمْ) (الشَّيْطَانُ)

(٣٨) ـ لَقَدْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى البُّخَلاَءَ فِي الآيَةِ السَّابِقَةِ، وَهُنَا يَذْكُرُ تَعَالَى البَّاذِلِينَ المُّرَاثِينَ، الذِينَ يَقْصُدُونَ بِإعْطَائِهِمْ أَنْ يُذْكُرُوا بِحُسْنِ السُّمْعَةِ، وَأَنْ يُمْدَحُوا بِالكَرَمِ، وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِاليَوْمِ الآخِرِ، وَلاَ يُريدُونَ مِنْ إِنْفَاقِهِمْ وَجْهَ اللهِ، وَإِنْما حَمَلَهُمُ الشَّيْطَانُ عَلَى صَنِيعِهِمِ القَبِيحِ

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَيَحُنُّمُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْحَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينَا لِلْحَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينَا

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواَلَهُمْ لَا يُوْرِينَ فَي وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ رَحْقَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ فَاللَّهُ وَلَا إِلْيُوْمِ الْآخِرُ وَمَن يَكُنِ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَكُنِ لَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

هَذا، وَحَسَّنَ لَهُمُ الفَبَائِحَ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاءَ قَرِيناً، أيْ سَاءَ الشَّيْطَانُ رَفِيقاً لِهَوُلاءِ المُرَاثِينَ.

رِئَاءَ النَّاسِ ــ مُرَاءَاةً لَهُمْ وَسُمْعَةً لَا لِوَجْهِ اللهِ . <اتَّهُ الرَّالُةِ : (الكَّنْ : )

#### (آمَنُوا) (الآخِرِ)

(٣٩) - تَبَا لِهَوُلاهِ! فَمَا الذِي كَانَ يُصِيبُهُمْ مِنَ الضَّرَدِ لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِاللهِ إِيسَانًا صَحِيحاً مُخْلِصاً، وَسَلَكُوا سَبِيلَ الهُدَى، وَعَدَلُوا عَنِ الرَّيَاءِ وَالنَّفَاقِ إِلَى الإِخْلَاصِ فِي الاَعْتِقَادِ بِأَنَّهُمْ مُللَّقُو رَبِّهِمْ فِي الاَحِرَةِ لِيُوفِيَهُمْ حَسَابَهُمْ، ثُمَّ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ الله فِي الوُجُوهِ التِي يُحِبُها وَيَرْضَاهَا، وَاللهُ عَلِيمٌ بِنِيَّاتِهِمْ، مَا صَلَحَ مِنْهَا وَمَا فَسَدَ، وَعَلِيمٌ بِمَنْ يَسْتَحِقُ التَّوْفِيقَ مِنْهُمْ فَيُوفَقُهُ، فَعَلَى المُؤْمِنِ أَنْ يَكْتَفِي بِعِلْمِ اللهِ فِي يَسْتَحِقُ التَّوْفِيقَ مِنْهُمْ فَيُوفَقُهُ، فَعَلَى المُؤْمِنِ أَنْ يَكْتَفِي بِعِلْمِ اللهِ فِي إِنْ يَكُونُهُمْ اللهِ فِي إِنْ يَكْتَفِي بِعِلْمِ اللهِ فِي إِنْ اللهُ وَيَ

#### (يُضَاعِفْهَا)

(٤٠) ـ يُخْبِرُ اللهَ تَعَالَى عِبَادَهُ بِأَنَّهُ سَوْفَ يُوفِيهِمْ أَجُورَ أَعْمَالِهِمْ كَامِلَةً، وَلاَ يَظْلَمُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ مِثْقَالَ (أَيْ ثِقْلَ) حَبَّةٍ خَرْدَل ، وَلا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وَإِنَّمَا يُوفِي كُلُّ عَامِل عَملَه، وَيُضَاعِفُ الحَسَنَاتِ لِفَاعِلِيهَا، وَيَرْيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، وَيُوْتِي مِنْ لَدُنْهُ الجَنَّة لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وَهِيَ الأَجْرُ العَظِيمُ الذِي وَعَدَهُمْ بِهِ.

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ \_ وَزْنَ النَّمْلَةِ الصَّغِيرَةِ.

(٤١) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ عَنْ هَوْل يَوْمِ القِيَامَةِ وَشِدَّةِ الْمَرِهِ، فَإِذَا كَانَ لاَ يَضِيعُ مِنْ عَمَل العَامِل مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فَكَيْفَ يَكُونُ الأَمْرُ وَالحَالُ، فَوْمَ القِيَامَةِ، حينَ يَجْمَعُ اللهُ الخَلَائِق، وَيَجِيءُ مِنْ كُلِّ أَمَّةٍ بِشَاهِدٍ عَلَيهَا (هُوَ نَبِيها)، وَيَأْتِي بِمُحَمَّدٍ شَاهِداً عَلَى قَوْمِهِ (هَوُلاهِ)؟ وَهَذِهِ الشَّهادَةُ هِي عَرْضُ أَعْمَالِ الأَمْمِ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وَمُقَابِلَةُ عَقَائِدِهِمْ وَأَخْلَقِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ وَأَخْلَقِهِمْ وَأَخْلَقِهِمْ وَأَخْلَقِهِمْ وَأَخْلَقِهِمْ وَأَخْلَقِهِمْ وَأَخْلَقِهِمْ مَا جَاءَ بِهِ، وَمَا أَمَرَ النَّاسَ بِالعَمَل بِهِ فَهُو نَاجٍ، وَمَنْ تَبَرًّا مِنْهُ النَّيْلُ الْمُعْمَ مِنَ النَّهُ عَلَى النَّيْلُ فَهُو مِنَ الجَهْرَ وَمَنْ تَبَرًّا مِنْهُ النَّيْلُ فَهُو مِنَ الأَخْسَرِينَ.

#### (يَوْمَئِلْإِ)

(٤٢) - فِي ذَلِكَ اليَوْمِ يَتَمَنَّى الذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ، وَعَصَوْا رَسُولَهُ، لَوْ أَنَّ الأَرْضَ آنْشَقَتْ وَآبَتَلَعْتُهُمْ مِمَّا يَرَوْنَ مِنْ هَوْلَ ِ المَوْقِفِ، وَمِمَّا يَحِلُّ بِهِمْ الأَرْضَ آنْشَقَتْ وَالْفَضِيحَةِ وَالتَّوْبِيخِ . فَفي يَوْمِ القِيَامَةِ يَجْمَعُ اللهُ الحَلَاثِقَ مِن الحِزْي وَالفَضِيحَةِ وَالتَّوْبِيخِ . فَفي يَوْمِ القِيَامَةِ يَجْمَعُ اللهُ الحَلاَثِقَ فِي بَقيعٍ وَاحِدٍ، فَيَقُولُ المُشْرِكُونَ: إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ شَيئاً إِلاَّ

٥ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِالْآخِرِوَأَنفَقُواْمِمَّارَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا

إِنَّ اللهَ لايَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَ إِن تَكُ حَسنَةً يُضَعِفُها وَإِن تَكُ حَسنَةً يُضَعِفُها وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجُرًا عَظِيمًا

آهَ يَوْمَبِذِيَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا مِمَّنْ وَحُدَهُ، فَتَعَالَوْا نَجْحَدْ. فَيسَأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، فَيَقُولُونَ: واللهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. فَيَخْتِمُ اللهُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ، وَيَسْتَنْطِقُ جَوَارِحَهُمْ، فَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا مُشْرِكِينَ، فَعِنْدَثِذِ يَتَمَنُّوْنَ لَوْ أَنَّ الأَرْضَ سُوِيَتْ بِهِمْ، وَلا يَكْتَمُونَ اللهَ حَدِيثًا.

لَوْ تُسَوى بِهِمُ الأَرْضُ لَوْ كَانُوا وَالأَرْضَ سَواءً فَلا يُبْعَثُونَ. (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (الصَّلاَة) (سُكَارَى) (الْغَائِطِ) (لاَمَسْتُمُ)

(٤٣) - يَنْهَى اللهَ تَعَالَى عِبَادَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي حَالِ السُّكْرِ، الذِي لَا يَدْرِيم ِ يَدْرِي مَعَهُ المُصَلِّي مَا يَقُولُ وَمَا يَفْعَلُ وَمَا يَقْرَأُ (وَكَانَ هذا قَبْلَ تَحْرِيم ِ الخَمْرِ بِصُورَةٍ قَاطِعَةٍ).

وَيَنْهَى اللهُ تَعَالَى مَنْ كَانَ جُنُباً عَنْ دُخُولِ المَسَاجِدِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ مُجْتَازاً مِنْ بَابٍ إلى بَابٍ مِنْ غَيْرِ مَكْثٍ. وَكَانَتْ بَيُوتُ الأَنْصَارِ أَبْوابُها مِنْ دَاخِلِ مِنْ بَابٍ إلى بَابٍ مِنْ غَيْرِ مَكْثٍ. وَكَانَتْ بَيُوتُ الأَنْصَارِ أَبْوابُها مِنْ دَاخِلِ المَسْجِدِ، فَكَانَتْ تُصِيبُهُمُ الجَنابَةُ وَلاَ مَاءً عِنْدَهُمْ، فَيَرِدُونَ المَاءَ وَلاَ يَجِدُونَ مَمْراً إلاّ فِي المَسْجِدِ، وَيَسْتَمِرُ تَحْرِيمُ المَكْثِ فِي المَسْجِدِ عَلَى الجُنُبِ وَالحَائِضِ حَتَّى يَغْتَسِلا أَوْ يَتَيَمَّمَا.

وَإِذَا كُنْتُمْ مَرْضَى مَرَضاً تُخَافُ زِيَادَتُهُ بِاَسْتِعْمَالِ المَاءِ، أَوْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَأَحْدَثُمُ مَرْضَى مَرَضاً أَصْغَرَ (جَاءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ) أَوْ وَاقَعْتُمُ النِّسَاءَ (لاَمَسْتُم النِّسَاءَ)، وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً لِتَغْتَسِلُوا أَوْ لِتَتَوَضُّوُوا فَتَيَمَّمُوا التُرابَ الطَّاهِرَ الحَلالَ (الطَّيِّبَ)، فَآمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ لِيَقُومَ ذَلِكَ الطَّاهِرَ الحَلالَ (الطَّيِّبَ)، فَآمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ لِيَقُومَ ذَلِكَ مَقَامَ الوصُوءِ والغُسْل ، وَمِنْ عَفْرِهِ تَعَالَى عَنْكُمْ ، وَمِنْ غُفْرَانِهِ لَكُمْ ، انْ شَرَعَ لَكُمْ التَّيَمُ مَ وَلَيْكُمْ الصَّلاةَ إِذَا فَقَدْتُمُ المَاءَ ، تَوْسِعَةً عَلَيكُمْ وَرُخْصَةً لَكُمْ . وَيَكُونُ التَّيَمُ مِضَرِّبَتَيْنِ بِاليَدَيْنِ عَلَى الأرْض ، ضَرْبَةً وَرُخْصَةً لِكُمْ . وَمَنْ عَلْهُ بِضَرْبَتَيْنِ بِاليَدَيْنِ عَلَى الأرْض ، ضَرْبَةً يَمْسَحُ بِهَا يَدَيْهِ .

الصَّعِيدُ - مَا صَعَدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ التُرابُ وَالرَّمْلُ

عَابِرِي سَبِيلِ \_ مُسَافِرِينَ فَقَدُّوا المَاءَ فَتَيَمَّمُوا. الغَائِطِ \_ مَكَانِ قَضَاءِ الحَاجَةِ.

لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ \_ وَاقَعْتُمُوهُنَّ أَوْ لاَمَسْتُمْ بَشَرَتَهُنَّ.

(الْكِتَابِ) (الضَّلاَلة)

(٤٤) ـ ألا تَعْجَبُ يَا مُحَمَّدُ مِنْ أَمْرِ هُؤُلاءِ الذِينَ أَعْطُوا حَظَّاً مِنَ الكُتُبِ السَّابِقَةِ كَيْفَ حُرِمُوا هِـذَايَتَهَا، وَآسْتَبْدَلُوا بِهَـا ضِدَّهَـا، فَهُمْ يَخْتَارُونَ

فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ

ٱلنِّسَاءَ فَكُمْ يَجَدُواْ مَاءً

كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

الضَّلَالَةَ لأَنْفُسِهِمْ، وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا بِهَا طَرِيقَ الحَقِّ القَوِيمِ، كَمَا ضَلُّوا هُمْ، وَهُمْ دَائِبُو الكَيْدِ لِيَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِن ٱسْتَطَاعُوا.

(وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الكِتَابِ ﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَحْفَظُوا كِتَابَهُمْ كُلَّهُ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَظْهِرُوهُ زَمَنَ التَّنْزِيلِ ، كَمَا حَفِظَ المُسْلِمُونَ قُرآنَهُمْ ، وَلَمْ يَكْتُبُوا مِنْهُ نُسَخاً مُتَعَدِّدَةً فِي العَصْرِ الأَوَّلِ حَتَّى إِذَا فُقِدَ بَعْضُهَا قَامَ مَقَامَهَا بَعْضٌ آخَرُ )

#### (بِأَعْدَائِكُمْ)

(٤٥) ـ وَاللهُ تَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلاءِ اليَهُودَ أَعْدَأُؤُكُمْ، وَهُـوَ أَعْلَمُ مِنْكُمْ بِهِمْ، وَهُوَ يُحَذِّرُكُمْ مِنْهُمْ، وَكَفَى بِاللهِ وَلِيَّا لِمَنْ لَجَا إليهِ، وَكَفَى بِهِ نَصِيراً لِمَن آسْتَنْصَرَهُ.

#### (وَرَاعِنَا)

(٤٦) - يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ أَعْرَفُ مِنْهُمْ بِاعْدَائِهِمِ اليَهُودِ (الذِينَ هَادُوا)، وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ يُمِيلُونَ الكَلَامَ عَنْ مَعْنَاهُ، وَيَتَاوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ المَقْصُودِ بَهِ، وَهُمْ إِنَّمَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ عَنْ قَصْدٍ مِنْهُمْ، آفْتِسِاءً عَلَى اللهِ، وَرَغْبَةً فِي إِيسَدَاءِ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ عَنْ قَصْدٍ مِنْهُمْ، آفْتِسِاءً عَلَى اللهِ، وَرَغْبَةً فِي إِيسَدَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْ . وَيَقُولُونَ: سَمِعْنَا مَا قُلْتَ يَا مُحَمَّدُ، وَنَحْنُ لا نُطِيعُكَ فِيهِ. وَهَذَا أَبْلَغُ فِي الكُفْرِ وَالعِنَادِ لاَنَّهُمْ مُتَوَلُّونَ عَنْ كِتَابِ اللهِ، بَعْدَمَا عَقَلُوهُ، وَهَذْ أَبْلَغُ فِي اللهِ مَعْدَى اللهِ مَعْدَى اللهِ مَعْدَى اللهِ مَعْدَى اللهِ مَعْدَى اللهِ مَعْدَى اللهِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا يَتَرَبَّ عَلَيهِمْ فِي ذَلِكَ مِنَ الإِثْمِ وَالعُقُوبَةِ عِنْدَ اللهِ وَهُمْ يَقُولُونَ : آسْمَعْ مَا نَقُولُ لَكَ لاَ سَمِعْتَ (أَيْ لا أَسْمَعَكَ اللهُ دُعَاءًى، وَهُمْ يَقْصِدُونَ بِذَلِكَ الدَّعَاءَ عَلَى النَّبِيِّ، مَعَ أَنَّهُمْ يُحَاوِلُونَ إِيهَامَ مَنْ وَهُمْ يَقْصِدُونَ بِذَلِكَ الدُّعَاءَ عَلَى النَّبِيِ ، مَعَ أَنَّهُمْ يُحِيلُونُ إِيهَامَ مَنْ وَهُمْ يَقْطِدُونَ إِنَا الدُّعَاءَ لَكُ اللهُ مُعْرَوهُمْ يَا أَهُمْ يُرِيدُونَ الدُّعَاءَ لَكُ اللهُ مَعْدَى اللهُ مَعْدَى اللهُ مَعْ أَنْهُمْ يُحَلِونَ إِيهَامَ مَنْ فَيْ الْعِبَارَةَ إِنْمَا كَانُوا يَقْصِدُونَ إِيهَا الدُّعَاءَ (لاَ أَسْمَعَكَ اللهُ مَكْرُوها) .

وَكَانَ اليَهُودُ يَقُولُونَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: (رَاعِنَا)، وَهُمْ يُوهِمُونَ مَنْ حَوْلَهُمْ بِأَنَّهُمْ يَقْصِدُونَ بِذَلِكَ (أَرْعِنَا سَمَعَكَ)، أي آنْتَبِهْ لِمَا نَقُولُ لَكَ. وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يَقْصِدُونَ بِذَلِكَ سَبَّ النَّبِيِّ وَوَصْفَهُ بِلَوُونَ ٱلْسِنَتهِمْ فَيَبْدُو وَكَأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ سَبَّ النَّبِيِّ وَوَصْفَهُ بِالرُّعُونَةِ (وَرَاعِينُو بِالعِبْرِيَّةِ تَعْنِي الشِّرِيرَ) وَهُمْ إِنَّما يَفْعَلُونَ ذَلِكَ آسْتِهْزَاءً بِاللَّينِ الذِي يُبَلِّغُهُ النَّبِيُ عَنْ رَبِّهِ إِلَى عِبَادِ اللهِ.

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى: وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَأَنْظُرْنَا، لَكَـانَ ذٰلِكَ خَيْـراً لَهُمْ وَأَفْضَـلَ، وَلَكِنَّ اللهَ لَعَنَهُمْ وَطَـرَدَهُمْ مِنْ رَحْمَتِـهِ

## وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ الْكَالَةِ الْكَالِقِيلِ اللّهُ الْكَالِقِيلِ اللّهُ الْكَالِقِيلِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْ نَاوَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَ لُسِنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوَ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَنِكِن لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَئِكِن

هُ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ

لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِم فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ، وَصَرَفَهُمْ عَنِ الخَيْرِ وَالهُدَى، فَلا يُؤْمِنُونَ إِيمَاناً نَافِعاً لَهُمْ.

(وَقَدْ يَكُونُ مَعنَى المَقْطَعِ الأَخِيرِ: إِنَّهُمْ لَا يُـوْمِنُ مِنْهُمْ بِالإِسْلَامِ إِلَّا قَلِيلُونَ).

يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ - يُغَيِّرُونَهُ أَوْ يَتَأَوَّلُونَهُ بِالبَاطِلِ.

آسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ \_ قَصَدَ بِهَ اليِّهُودُ الدُّعَاءَ عَلَى النَّبِيِّ .

رَاعِنَا - قَصَدُوا بِهَا الإِسَاءَةُ إِلَيْهِ.

لَيَّا بِالْسِنَتِهِمْ ـ مَيْلًا بِالْسِنَتِهِمْ إلى جَانِبِ السُّوءِ مِنَ الفَوْلِ.

#### (يَا أَيُّهَا) (الْكِتَابَ) (آمِنُوا) (أَصْحَابَ)

(٤٧) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى أَهْلَ الكِتَابِ، مِنَ النَهُودِ وَالنَّصَارَى، بِالإِيمَانِ بِمَا أُنْزَلَ عَلَى رُسُولِهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ مِنَ الكِتَابِ العَظِيمِ، الذِي فِيهِ تَصْدِيقُ الأُخْبَارِ التِي جَاءَتْ فِي كُتَبِهِمْ، مِنْ تَقْرِيرالتَّوْحِيدِ، وَالْابْتِعَادِ عَنِ الشَّرْكِ، وَمِنَ التَّبْشِيرِ بِمُحَمَّدٍ وَشَرِيعَتِهِ، وَيَتَهَدَّدُهُمْ، إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ يُعَاقِبُهُمْ بِطَمْسِ وَجُوهِهِمْ، فَلاَ يُبقِي لَهُمْ سَمْعاً وَلاَ بَصَراً وَلا أَنْفاً، وَيَتَعَدَّعُ وَبُعَهُمْ إلى جِهةِ ظُهُورِهِمْ، فَيَمْشُونَ القَهْقَرَى إلى الوَرَاءِ، أَوْ وَيَعْمُ مُعَلَّمُ وَكَمَا لَعَنَ اللهِ عَيْسَالِ فِي صَيْدِ يَلْعُنُهُمْ كَمَا لَعَنْ اللهِ فِي صَيْدِ السَّبِ، بِالاَحْتِيَالِ فِي صَيْدِ السَّمَاكِ، وَقَدْ مَسَخَهُمُ اللهُ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ.

وَأَمْرُ اللهِ تَعَالَى مَفْعُـولٌ لاَ يُخَالَفُ وَلاَ يُمَانَعُ، وَهُـوَ وَاقِعٌ لاَ مَحَـالَـةَ فَآحْذَروهُ.

نَطْمِسَ وُجُوهاً ـنَمْحُوَهَا أَوْ نَتْرُكُهُمْ فِي الضَّلَالَةِ.

(٤٨) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى العِبَادَ بِأَنَّهُ لاَ يَغْفِرُ لِعَبْدٍ جَاءَ اللهَ مُشْرِكاً بِعِبَادَتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَنَّهُ يَغْفِرُ مَا دُونَ الشَّرْكِ مِنَ الذَّنُوبِ، لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ آرْتَكَبَ ذَنْباً عَظِيماً، لاَ يَسْتَحِقُ مَعَهُ الغُفْرَانَ. والشَّرْكُ ضَرْبَان:

- شِرْكٌ في الْأَلُوهِيَّةِ - وَهُوَ الشُّعُورُ بِسُلْطَةٍ وَرَاءَ الأَسْبَابِ وَالسُّنَنِ الكَوْنِيَّةِ لغَد الله.

ـ شِرْكُ فِي الرَّبُوبِيَّةِ ـ وَهُـوَ الأَخْذُ بِشَيءٍ مِنْ أَخْكَـامِ الدَّينِ بِـالتَّحْلِيلِ ِ وَالتَّحْرِيمِ عَنْ بَعْضِ البَشَر دُونَ الوَحْي .

(٤٩) ـ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي اليَهُودِ وَالنَّصَارَى حِينَ قَالُوا: نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ

#### ا يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ

اَمِنُواْعِانَزَلَنا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِأَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَاعَلَى أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْعَبَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ مَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشَرِكُ بِأُللَّهِ فَقَدِ اَفْتَرَى وَمَن يُشَرِكُ بِأُللَّهِ فَقَدِ اَفْتَرَى إِنْمَا عَظِيمًا

اللهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمُ اللهُ يُرَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا اللهُ يُرُكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا

#### يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ الْمُعَلَى ٱللَّهِ الْمُعَلَى ٱللَّهِ الْمُعَامُّمِينًا

﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّخُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُّلاَ ءَ أَهُدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا

الله الله الله الله الله أَوْلَكُمْ الله وَ وَمَن الله وَ وَمِن الله وَ وَمِن الله وَ وَمِن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمِنْ الله وَمِن الله وَمِنْ الله وَمِن الله وَمِنْ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِنْ الل

وَاحِبَّاوُهُ، وَحِينَ قَالُوا: لَنْ يَدْخُلَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى. (وَقِيلَ إِنَّها نَزَلَتْ فِي ذَمِّ مَدْحِ النَّفْسِ، وَتَنزْكِيَةِ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ بِصُورَةٍ عَامِّةً.

فَقَالَ تَعَالَى: الآتَعْجَبُ، يَا مُحَمَّدُ، مِنْ هَوُلاَءِ الكَافِرِينَ الذِينَ نُبِيِّنُ لَهُمْ شُوءَ عَمَلِهِمْ، فَيَرَونَهُ حَسَناً، وَيُثْنُونَ عَلَى انْفُسِهِمْ مُزَكِّينَ إِيَّاهَا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ المَرْجِعُ فِي تَقْدِيرِ افْعَالِ العِبَادِ، لأَنَّهُ العَالِمُ بِحَقَّائِقِ الأَمُورِ وَعَوَامِضِهَا، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا يَكْتُمُهُ النَّاسُ وَمَا يُعْلِنُونَهُ، وَهُوَ لا يُشْرُكُ لاَحَدٍ شَيئاً مِنَ العَمَلِ، وَلَـوْ كَانَ مِقْدارَ الفَتِيلِ فِي شِقِّ نَـوَاةِ التَّمْرَةِ، إلاَّ وَتُحْتَسُهُ لَهُ.

الْفَتِيلُ ـ الخَيْطُ الرَّفِيعُ فِي شِنَّ نَواةِ التَّمْرَةِ. يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ ـ يَمْدَحُونَها بِالبَراءَةِ مِنَ الذُّنُوبِ.

(٥٠) ـ أَنْظُرْ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ يَفْتَرِي هَوُلاءِ الكَذِبَ عَلَى اللهِ، فِي تَزْكِيَةِ أَنْفُسِهِمْ، وَآدَّعَائِهِمْ أَنَّهُمْ أَبْنَاءُ اللهِ وَأُحبًاؤُهُ، وَأَنَّهُمْ لَنْ تَمَسَّهُمُ النَّارُ إلا أيّاماً مَعْدُوداتٍ، وَكَفَى بِهذا الذِي يَقُولُونَهُ وَيَفْعَلُونَهُ كَذِباً ظَاهِراً.

#### (الْكِتَابِ) (وَالطَّاغُوتِ) (آمَنُوا)

(٥١) - جَاءَ بَعْضُ رُوَسَاءِ اليَهُودِ إلى قُريْشِ فَسَالْتَهُمْ قُرَيشٌ: أَهُمْ، وَمَا هُمْ عَلَيهِ مِنَ الْكُفْرِ وَعِبَادَةِ الأَصْنَامِ، خَيْرٌ أَمْ مُحَمَّدٌ وَمَا هُوَ عَلَيهِ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللهِ؟ فَقَالَ اليَهُودُ: بَلْ قُرَيشٌ أَهْدَى سَبِيلًا. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ، يَعِيبُ فِيهَا عَلَى اليَهُودِ قَوْلَهُمْ هذا، وَتَفْضِيلَهُمُ الْكُفْرَ، وَعِبَادَةَ الأَصْنَامِ، عَلَى هُدَى اللهِ، وَدِينِهِ الحَقِّ.

المجِيْتِ - أَصْلُهُ الجِبْسُ - وَهُ وَ الرَّدِيءُ الذِي لاَ خَيْرَ فِيهِ أَوِ السَّحْرُ وَالْحَبْلُ وَالكُهَّانُ وَالخُرَافَاتُ.

الطَّاغُوتِ - مَا تَكُونُ عِبَادَتُهُ وَالإِيمَانُ بِهِ سَبَباً لِلطَّغْيَانِ وَالخُرُوجِ مِنَ الطَّاغُوتِ ، مِنْ مَخْلُوقٍ يُعْبَدُ، أَوْ رَئِيسٍ يُقَلَّدُ، أَوْ هَوى يُتَبَعُ. وَقِيلَ إِنَّهُ الشَّيْطَانُ .

#### (أُولَئِكُ)

(٥٢) ـ وَاللَّذِينَ يُفَضِّلُونَ الكُفْرَ عَلَى الإيمَــانِ بِـاللَّهِ وَحْــدَهُ، إِرْضَساءً لِلْكَافِرِينَ، وَآسْتِنْصَاراً بِهِمْ، فَهُولاءِ يَلْعَنْهُمُ الله. وَمَنْ لَعَنَهُ الله، وَطَرَدَهُ

﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبُ مِّنَ ٱلْمُلُكِ فَإِذَا لَا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أَمْ يَعَسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا عَالَى مَا عَالَى مَا عَالَى مَا عَالَى مَا عَالَى مَا عَالَى مُا عَالَمُ هُو اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَفَدُ عَالَيْنَ مَا الْكِئْبَ وَالْفِيمَ الْكِئْبَ وَالْفِيمَ الْكِئْبَ مُمَا لَكِئْبَ مَا الْفِيمَا وَالْفِيمَا عَظِيمًا عَظِيمًا

( فَعِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مَّن صَدِّعَنَهُم مَّن صَدِّعَنْهُم مَّن صَدِّعَةً مَسَعِيرًا

وَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ عِاينتِنَا سَوْفَ الْفَصِينَا سَوْفَ الْمُصَلِّمِ مَّ الْكُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودًا غَيْرَهَا جُلُودُهُم بَدَّ لُنَهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ اللَّعَذَابُ إِكَ اللَّهَ لِيَذُوقُواْ اللَّعَذَابُ إِكَ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

مِنْ رَحْمَتِهِ، فَلا نَاصِرَ لَـهُ مِنْ غَضَبِ اللهِ، وَلا وَليَّ لَهُ يَنْصُـرُهُ مِنَ الذُّلِّ وَالعَذَابِ.

(٥٣) - يُنْكِرُ اللهُ تَعَالَى عَلَى هَوُلاءِ اليَهُ وِدِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ وَالتَّصَرُّفِ، بَعْدَ أَنْ فَقَدُوهُ بِكُفْرِهِمْ، وَظُلْمِهِمْ، وَطُغْيَانِهِمْ، وَطُغْيَانِهِمْ، وَطُغْيَانِهِمْ، وَطُغْيَانِهِمْ، وَلَائْرَةِ، وَإِيمَانِهِمْ بِالجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، ثُمَّ يَصِفُهُمُ اللهُ تَعَالَى بِالبُّخْلِ وَالأَنْرَةِ، وَيَقُولُ: لَوْ أَنَّهُمْ كَانَ لَهُمُ المُلْكُ، وَحَقُّ التَّصَرُّفِ، لَمَا أَعْطُوا النَّاسَ شَيئًا، خَوْفاً مِنْ أَنْ يَنْفَدَ مَا لَدَيهِمْ، وَلَحَصَرُوا مَنَافِعَهُ فِي أَنْفُسِهِمْ. التَّقِيرُ - نُقْطَةً صَغِيرَةً فِي نَوَاةِ التَّمْر.

#### (آتَاهُمْ) (آتَيْنَا) (آل) (إبْرَاهِيمَ) (الْكِتَابَ) (وآتَيْنَاهُمْ)

(٥٤) - إِنَّ هَوُلاءِ اليَهُودَ يُريدُونَ أَنْ يَضِيقَ فَضْلُ اللهِ بِعِبَادِهِ، وَلَا يُجِبُّونَ أَنْ يَضِيقَ فَضْلُ اللهِ بِعِبَادِهِ، وَلَا يُجِبُّونَ أَنْ يَكُونَ لِأُمَّةٍ فَضْلُ أَكْثَرُ مِمَّا لَهُمْ أَوْ مِثْلُهُمْ، لِمَا آسْتَخُوذَ عَلَيْهِمْ مِنَ الغُرورِ بِنَسَبِهِمْ، وَتَقَالِيدِهِمْ، مَعَ سُوءِ حَالِهِمْ. وَإِنَّ حَسَدَهُمْ لِللَّسُولِ بِنَسَبِهِمْ، عَلَى مَا رَزَقَهُ الله مِنَ النَّبُوةِ العَظِيمَةِ، هُوَ الذِي مَنَعَهُمْ مِنَ لِلرَّسُولِ بَعْ اللهِ مِنْ النَّوْةِ العَظِيمَةِ، هُوَ الذِي مَنَعَهُمْ مِنَ التَّصْدِيقِ وَالإِيمَانِ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، لأَنَّهُ مِنَ العَرَبِ، وَلَيْسَ مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ.

وَإِنْ يَحْسُدُوا مُحَمَّداً عَلَى مَا أُوتِيَ، فَقَدْ أَخْطَؤُوا إِذْ أَنَّ مَا آتَى اللهُ مُحَمَّداً لَيْس بِدْعاً مِنَ اللهِ، فَقَدْ آتَى اللهُ مِثْلَ هذا آلَ إِبْرَاهِيمَ، وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَةٍ إِسْمَاعِيلَ، فَلِمَاذَا يَعْجَبُونَ مِمَّا آتَى اللهُ مُحَمَّداً، وَلَمْ يَعْجَبُوا مِمَّا آتَى اللهُ مُحَمَّداً، وَلَمْ يَعْجَبُوا مِمَّا آتَى آلَ إِبْراهِيمَ؟

#### (آمَنَ)

(٥٥) \_ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنَ فَرِيقُ، مِنْ أَقُوامٍ هَؤُلاءِ الأَنْبِيَاءِ، بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ أَنْبِيَاوُهُمْ، وَكَفَرَ فَرِيقٌ وَسَعَى فِي الأَرْضَ يُفْسِدُ فِيها، وَيَصُدُّ النَّاسَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ، وَعَنِ آتِّبَاعِ الحَقِّ، وَكَفَى بِالنَّارِ عُفُوبَةً لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَعَنَادِهِمْ، وَمُخَالَفَتِهِمْ كُتُبَ اللهِ وَرُسُلَهُ.

#### (بِآيَاتِنَا) (بَدَّلْنَاهُمْ)

(٥٦) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى: بِأَنَّهُ سَيُعَاقِبُ الكَافِرِينَ بِآيَاتِ اللهِ وَبِرُسُلِهِ، بِالْحُرَاقِهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَكُلَّمَا آخْتَرَقَتْ جُلُودُهُمْ أَبْدَلَهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَسْتَصِرُوا فِي تَحَسُّسِ العَذَابِ وَآلامِهِ. وَاللهُ عَزِيزٌ لاَ يَتَحَدَّاهُ أَحَدُ، حَكِيمٌ فِي تَصَرُّفِهِ، يَعْرِفُ مَنْ هُوَ أَهْلُ لِلْعُقُوبَةِ فَيُعَاقِبُهُ، وَمَنْ هُوَ أَهْلُ لِلْعُقُوبَةِ فَيُعَاقِبُهُ، وَمَنْ هُوَ أَهْلُ لِلْعُقُوبَةِ فَيُعَاقِبُهُ، وَمَنْ هُوَ أَهْلُ لِلْتُوابِ فَيُشِيبُهُ.

نُصْلِيهِمْ نَاراً - نُدْخِلُهُمْ نَاراً هَائِلَةً نَشْوِيهِمْ فِيها. نَضِجَتْ - آخْتَرَقَتْ وَتَهَرَّأَتْ وَتَلاَشَتْ.

### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (جَنَّاتٍ) (الأنْهَارُ) (خَالِدِينَ) (أَزْوَاجُ)

(٥٧) - وَالذِينَ صَدَّقُوا بِمَا جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ، وَعَمِلُوا الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ، فَإِنَّ اللهَ سَيُثِيبُهُمْ عَلَى إِيمَانِهِمْ وَعَمَلِهِمُ الصَّالِحِ، بِإِدْخَالِهِم الجَنَّة التِي تَجْرِي فِي أَرْضِها الأَنْهَارُ، وَيَبْقَوْنَ فِيها خَالِدِينَ أَبَداً، لاَ يَحُولُونَ عَنْهَا وَلاَ يَرُولُونَ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُطَهَّرَةً، مِنَ الحَيْضِ وَالدَّنَسِ وَالأَذَى، وَلاَ يَرُولُونَ، وَلَهُمْ فِيها أَزْوَاجُ مُطَهَّرَةً، مِنَ الحَيْضِ وَالدَّنَسِ وَالأَذَى، وَالأَخْلاقِ الرَّذِيلَةِ، وَالصَّفَاتِ النَّاقِصَة، وَيُدخِلُهُمْ فِي ظِلِّ وَارِفٍ كَثيفٍ لاَ خَرْ فِه وَلا قَرَّ.

ظَلِيلًا ۚ ـ دَائِماً لاَ حَرَّ فِيهِ وَلاَ قَرٍّ.

#### (الأمَانَاتِ)

(٥٨) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بِأَدَاءِ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِها. وَأَدَاءُ الأَمَانَاتِ يَشْمَلُ جَمِيعَ الأَمَانَاتِ الوَاجِبَةِ عَلَى الإِنسَانِ: مِنْ حُقُوقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (مِنْ صَلاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ...) وَمِنْ حُقُوقِ العِبَادِ (كَالوَدَائِعِ وَغَيْرِ وَجَلَّ (مِنْ صَلاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ...) وَمِنْ حُقُوقِ العِبَادِ (كَالوَدَائِعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمًا يُؤْتَمَنُ الإِنسَانُ عَلَيهِ وَلُوْلَمْ تَكُنْ بِيدِ أَصْحَابِهَا وَثَائِقُ وَبَيَّنَاتُ كَلَيْكَ مِمًا يُؤْتَمَنُ الإِنسَانُ عَلَيهِ وَلُوْلَمْ تَكُنْ بِيدِ أَصْحَابِهَا وَثَائِقُ وَبَيَّنَاتُ عَلَيهَ اللّهِ مِعْنَمَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، فَقَدْ كَانَتْ لَهُ جَجَابَةُ الكَعْبَةِ. وَلَمَّا فَتَحَ اللهُ مَكَّةَ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَةَ وَدَخَلَها. فَجَاءَهُ الْكَعْبَةِ وَدَخَلَها. فَجَاءَهُ الْعَبْسُ (وَقِيلَ بَلْ جَاءَهُ عَلِيًّ) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، آجْمَعْ لَنَا حِجَابَةَ الكَعْبَةِ مَعَ السَّقَايَةِ. فَلَاعَا رَسُولُ اللهِ بِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ وَدَفَعَ إليهِ المِعْبَةِ مَعَ السَّقَايَةِ. فَلَاعًا رَسُولُ اللهِ بِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً وَدَفَعَ إليهِ المِغْتَاحَ ، وَخَرَجَ يَقُوا هَذِهِ الآيَة .

وَيَامُرُ اللهُ المُوْمِنِينَ بِأَنْ يَحْكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ بِالعَدْلِ، وَأَنْ يَكُونَ العَدْلُ عَاماً لِلْبَرِّ وَالفَاجِرِ، وَلِكُلِّ أَحَدٍ، وَأَنْ لاَ يَمْنَعَهُمْ مِنْ إِقَامَةِ العَدْلِ حِقْدُ أَوْ كَرَاهِيَّةً أَوْ عَدَاوة.

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى إِنَّ مَا يَأْمُرُ بِهِ، وَيَعِظُ بِهِ المُؤْمِنينَ، هُوَ الشَّرْعُ الكَامِلُ، وَفِيه خَيْرُهُمْ، وَاللهُ سَمِيعٌ لأَقْوَال ِ العِبَادِ، بَصِيرٌ بِأَفْعَالِهِمْ، فَيُجَازِي كُلُّ وَاحِدِ بِمَا يُسْتَحِقُ.

تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ ـ جَميعَهَا حُقُوقَ اللهَ وَحُقُوقَ النَّاسِ . نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ـ نِعْمَ الذِي يَعِظُكُمْ بِهِ مِمَا ذَكَرَ.

### الله وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّتِ تَجَرِّى مِن تَحَنِّهَا ٱلْأَنْهُ لُرُخَلِدِينَ فِهَا أَبْداً لَّهُمْ فِهَا أَزْوَجٌ مُّطَهَرَةً وَنُدُ خِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا



### ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن

تُوَدُّواْ الْأَمْنَنَتِ إِلَى آهُلِهَ اَوَ إِنَّا مَنَاتِ إِلَى آهُلِهَ اَوَ إِذَا مَكَمُواْ مَكَمُواْ مِكَمُواْ مِكَمُواْ مِنْ النَّاسِ آن تَعَكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا اَعِظُكُم بِبِيَّ إِنَّ اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا اَبْصِيرًا

# يَّا يَهُا الَّذِينَ ءَامَنُوَ الْطِيعُوا اللَّهَ وَالْطِيعُوا اللَّهَ وَالْطِيعُوا اللَّهَ وَالْطِيعُوا اللَّهَ وَالْطِيعُوا اللَّهُ فَا فَانَ الْاَحْدِ فَا اللَّهُ وَالْكُنُمُ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْكَرْمُ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَرْمُ تُوالِكَ خَيْرُكُ

وَأَحۡسَنُ تَأُوبِلَّا

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (تَنَازَعْتُمْ) (الأخِرِ)

(٥٩) ـ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً وَآسَتَعْمَلَ عَلَيْهَا رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا خَرَجُوا آسْتَاءَ مِنْهُمْ مِنْ شيءٍ كَانَ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللهَ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَآجْمَعُوا حَطَباً، ثُمَّ دَعَا بِنَارِ فَاضْرَمَها فِيهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَتَدْخُلُنُها (أَيْ لَتَقْتُلُنَّ أَنْفُسَكُمْ فِي النَّارِ)، فَرَفَضُوا ذَلِكَ إلى أَنْ يَسْالُوا رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ لَهُمُ الرَّسُولُ: (الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ).

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ: (السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبُّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أَمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً).

وَفِي هَذِهِ الآيَةِ يَامُرُ اللهُ تَعَالَى المُوْمِنِينَ بِإطَاعَتِهِ تَعَالَى، وَبِالعَمَلِ بِكِتَابِهِ، وَبِاطَاعَةِ رَسُولِهِ، لأَنَّهُ يُبَيِّنُ للنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَيُبَلِّغُ عَنِ اللهِ شَرْعَهُ وَاوَامِرَهُ، كَمَا يَامُرُ اللهُ بِإطَاعَةِ أُولِي الأَمْرِ، مِنْ حُكَّام وَأَمَرَاءٍ وَرُوَسَاءِ جُنْدٍ، مِمَّنْ يَرْجِعُ النَّاسُ إلَيْهِمْ فِي الحَاجَاتِ، وَالمَصَالِحِ العَامَةِ، فَهُولاءِ إِذَا آتَّفَقُوا عَلَى أَمْرٍ وَجَبَ أَنْ يُطَاعُوا فِيهِ، بَشَرْطِ أَنْ يَكُونُوا أَمْنَاءَ، وَأَنْ لاَ يُخَالِفُوا أَمْرَ اللهِ، وَلاَ سُنَّة نَبِيهِ التِي عُرِفَتْ بِالتَّوَاتُرِ، وَأَنْ يَكُونُوا مُخْتَادِينَ فِي بَحْيُهِمْ فِي الأَمْرِ، وَآتَفَاقِهِمْ عَلَيهِ غَيْمَ مُكْرَهِينَ عَلَيهِ غَيْمَ مُكْرَهِينَ عَلَيهِ بَقُودً أَحَدِ أَوْ نُودِهِ.

وَكُلُّ مَا آخْتَلَفَ فِيهِ المُسْلِمُونَ فَمِنَ الوَاجِبِ رَدُّهُ إِلَى كِتَابِ اللهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَمَنْ لَمْ يَفْعُلْ ذَلِكَ، وَيَحْتَكِمْ إلى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةٍ نَبِيِّهِ، فَلَيْسَ مُوْمِناً باللهِ وَلاَ باليَوْم الآخِر.

وَمَنْ يَخْتَكِمْ إلى شَرْعِ اللهِ، وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ، فَلَلِكَ خَيْرٌ لَهُ وَأَحْسَنُ عَاقِبَةً وَمَالًا (تَاوِيـلًا)، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُشَرِّعْ لِلنَّاسِ إلاّ مَا فِيهِ مَصْلَحَتُهُمْ وَمَنْفَعَتُهُمْ، وَالاَحْتِكَامُ إلَى الشَّرْعِ يَمْنَعُ الاَخْتِلافَ المُؤدِّي إلَى التَّنَازُعِ وَالضَّلَالِ.

أَحْسَنُ تَأْوِيلًا - أَجْمَلُ عَاقِبَةً وَأَحْسَنُ مَآلًا.

#### (آمَنُوا) (الطَّاغُوتِ) (الشَّيْطَانُ) (ضَلاَلًا)

(٦٠) ـ يُنْكِرُ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَدَّعِي الإِيمَانَ بِاللهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُرِيدُ أَنْ يَتَحَاكَمَ فِي فَصْلِ الخُصُومَاتِ إِلَى غَيْرِ كِتَـابِ اللهِ، وَسُنَّةٍ نَبِيَّهِ.

وَقِيلَ: إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَنْصَادِيٌّ وَيَهُودِيٌّ آخْتَلُفا فِي شَيءٍ، فَقَالَ

أَلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُ وَا أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَلَى مُوالِهِ عَلَيْهِ عَلَى السَّلِي عَلَيْهُ وَالْهِ عِلَى السَّلِي

وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمُ ضَلَلاً بَعِيدًا

اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنكِفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا

مُّصِيبَةُ إِحَاقَدَّ مَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعَلِفُونَ بأللَّهِ إِنَّ أَرَّدُنَّا إِلَّا إِحْسَنَا وَتُوَفِيقًا

اللهُ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يَعُلُمُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مُ فَأَعَرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِ أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

ر وَمَآ أَرۡسَلۡنَامِن رَّسُولٍ إِلَّا

لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ

الله فَكُيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم

اليَهُودِيُّ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ مُحَمَّدً. وَقَالَ الأنْصَـارِيُّ: يَبْنِي وَبَيْنَكَ كَعْبُ بْنُ الأَشْرَفِ (وَهُوَ مِنْ كُبَرَاءِ اليَهُودِ). وَيَسْذُمُّ اللهُ تَعَالَى الـذِينَ يَعْدِلُـونَ عَنْ شَـرْع اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، إِلَى مَا سِوَاهُمَا مِنَ البَـاطِلِ (وَهُـوَ المُرَادُ هُنَـا بِـالطَّاعُــوتِ)، وَقَدْ أُمِـرُوا بِأَنْ يَكْفُـرُوا بِهِ، وَبِحُكْم ِ الجَـاهِلِيَّـةِ، وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْعُوهُمْ إلى آتِّبَاعِهِ لِيُضِلَّهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَشَرْعِهِمْ وَهُدى رَبِّهِمْ، وَيُبْعِدُهُمْ عَنْهَا.

#### (الْمُنَافقينَ)

(٦١) - وَإِذَا دُعِيَ هَوُلاءِ - الذِينَ يَدَّعُونَ الإِيمَانَ، ثُمَّ يُريدُونَ التَّحَـاكُمَ إلى الطَّاغُوتِ ـ إلَى رَسُولِ اللهِ لِلتَّحَاكُم ِ لَـذَيْهِ، وَفْقًا لِمَا شَـرَعَ اللهُ، ٱسْتَكْبَرُوا وَأَعْرَضُوا وَرَغِبُوا عَنْ حُكْمٍ رَسُولِ اللهِ إعْراضاً مُتَعَمِّداً مِنْهُمْ.

#### (أَصَابَتْهُمْ) (إحْسَاناً)

(٦٢) ـ فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُهُمْ إِذَا سَاقَتْهُمُ المَقَادِيرُ إِلَيكَ فِي مَصَائِبَ تَحِلُّ بِهِمْ بِسَبَبِ ذُنُوبِهِمْ، وَآحْتَاجُوا إِلَيْكَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ جَاؤُوكَ يَعْتَـذِرُونَ إِلَيْكَ، وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ أَنَّهُمْ مَا أَرَادُوا بِذَهَابِهِمْ إِلَى غَيْسِرِكَ، وَبِتَحَاكُمِهِمْ إِلَى أَعْدَاثِكَ، إلا المُدَارَاةَ وَالمُصَانَعَةَ (إحْسَاناً وَتَوْفِيقاً) ، لا أَعْتِقَاداً مِنْهُمْ بِصِحَّةِ تِلْكَ الحُكُومَةِ.

#### (أولئك)

(٦٣) ـ وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ النَّاسِ هُمُ المُنَافِقُونَ، وَاللَّهُ وَحْدَهُ يَعَلَّمُ مَبْلَغَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الكُفْرِ وَالحِقْدِ وَالكَيْسِدِ، وَسَيَجْزِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا تَخْفَى عَلَيهِ مِنْهُمْ خَافِيةٌ. ثُمُّ يَدْعُو اللهُ نَبيَّهُ ﷺ إلى مُعَامَلَتِهِمْ:

- أُوَّلًا - بِالإِعْراضِ عَنْهُمْ وَعَدَمِ الإِقْبَالِ عَلَيْهِمْ بِـالبَشَاشَةِ وَالتُّكْرِيمِ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ المُعَامَلَةِ يُثِيرُ فِي نُفُوسِهِمُ الهَوَاجِسَ وَالشُّكُوكَ وَالظُّنُونَ.

ـ ثُمَّ بِالنَّصْحِ وَالتَّـذْكِيرِ بِـالخَيْرِ، عَلَى وَجْهٍ تَـرِقُ لَهُ قُلُوبُهُمْ، وَيَبْعَثُهُمْ عَلَى التَّامُّلِ فِيمَا يُلْقَى إِلَيْهِمْ مِنَ العِظَاتِ.

ـ ثُمَّ بِالقَوْلِ البَلِيغِ ، الذِي يُؤَثِّرُ فِي نُفُوسِهِمْ ، كَالتَّوَعُّدِ بِالقَتْلِ ، وَالاسْتِنْصَــال ِ إِنْ ظَهَرَ مِنْهُمْ نِفَـاقٌ، وَأَنْ يُخْبِرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَـالِمٌ بِمَـا فِي

(٦٤) ـ مِنْ سُنَّةِ اللهِ فِي رُسُلِهِ أَنَّهُ لَا يُرْسِلُهُمْ إِلَّا لِيُطَاعُوا بِإِذْنِ اللهِ، فَمَـنْ خَرَجَ عَنْ طَاعَتِهِمْ، أَوْ رَغِبَ عَنْ خُكْمِهِمْ، خَرَجَ عَنْ خُكْمِ اللهِ وَسُنَتِهِ،

أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَكُمُواْ أَنفُسهُمُ جَاءَمُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

اللَّهُ فَلَاوَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى اللَّهُ فَكَرَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُ مُرُّمَّ لَا يَحِدُوا فِيَ اَنفُسِهِ مَرَجًامِّمَا قَضَيْتَ وَنُسَلِّمُوا نَسَلِيمًا

وَلَوَ أَنَّا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوۤ أَ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخۡرُجُواْ مِن دِيَوِكُمْ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُ مِّنْهُمُّ وَلَوَ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَى لَكَانَ خَيْرًا لَهَمُ وَأَشَدَ تَثْبِيتًا لَكَانَ خَيْرًا لَهَمُ وَأَشَدَ تَثْبِيتًا

وَآرْتَكَبَ إِثْماً عَظِيماً. وَلَوْ أَنَّ هَوُلاءِ القَوْمَ، حِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، وَرَغِبُوا عَنْ حُكْمِ رَسُولِ اللهِ إِلَى حُكْمِ الطَّاغُوتِ، جَاؤُوا الرَّسُولَ، عَقِبَ الذَّنْبِ مُبَاشَرَةً، فَآسْتَغْفَرُوا اللهَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ، وَأَظْهَرُوا نَدَمَهُمْ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُمْ لِلرَّسُولِ لِيَصْفَحَ عَنْهُمْ، لاغتِدَاثِهِمْ عَلَى حَقِّهِ، وَلِيَدْعُو لَهُمْ بِالمَغْفِرَةِ، وَلَيَدْعُو لَهُمْ بِالمَغْفِرَةِ، وَلَوْ أَنَّ الرَّسُولَ دَعَا لَهُمْ بِالمَغْفِرَةِ، لَتَقَبَّلَ اللهُ تَوْبَتَهُمْ، وَلَغَمَرَهُمْ بِغَفْوِه، فَرَحْمَةُ اللهِ وَسِعَتْ كُلَّ وَلَغَمَرَهُمْ بِغَفُوه، فَرَحْمَةُ اللهِ وَسِعَتْ كُلً شَيءٍ (وَسَمَّى اللهُ تَعَالَى تَرْكَ طَاعَةِ الرَّسُولِ ظُلْماً لِلنَّفْسِ أَيْ إِفْسَاداً لَهُمْ.

(٦٥) - يُقْسِمُ اللهُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ الكَرِيمَةِ المُقَدَّسَةِ عَلَى أَنَّ أُولَئِكَ الذِينَ رَغِبُوا عَنِ التَّحَاكُمِ إلى الرَّسُولِ، وَمَنْ مَاثَلَهُمْ مِنَ المُنَافِقِينَ، لاَ يَوْمِنُونَ إِيمَاناً حَقَّا (أَيْ إِيمَانَ إِذْعَانٍ وَآنْقِيَادٍ) إلّا إذا كَمُلَتْ لَهُمْ ثَلاثُ خِصَالٍ:

انْ يُحَكِّمُوا الرَّسُولَ في القَضَايَـا التِي يَخْتَصِمُونَ فيهـا، وَلا يَبِينُ لَهُمْ لَهُمْ فِيهَا وَجْهُ الحَقِّ.

- الاَ يَجِدُوا ضِيقاً وَحَرَجاً مِمَّا يَحْكُمُ بِهِ، وَأَنْ تُذْعِنَ نُفُوسُهُمْ لِقَضَائِهِ، إِذْعَاناً تَامَّا دُونَ آمْتِعاضٍ مِنْ قَبُولِهِ وَالعَمَلِ بِهِ، لأَنَّهُ الحَقُّ وَفِيهِ الخَيْرُ.

- أَنْ يَنْقَادُوا وَيُسَلِّمُوا لِـذَلِـكَ الحُكْمِ ، مُوقنِينَ بِصِـدْقِ الرَّسُـول ِ فِي حُكْمِهِ ، وَبعِصْمَتِهِ عَن الخَطَأ.

مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ -مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ وَٱلتَّبَسَ مِنَ الأَمُودِ.

حَرَجاً ـ ضِيقاً أَوْ شَكّاً.

#### (دِیَارِکُمْ)

(17) - بَعْدَ أَنْ بَيْنَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ الإِيمَانَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِتَحْكِيمِ الرَّسُولِ ، مَعَ التَّسْلِيمِ وَالاَنْقِيَادِ لِحُكْمِهِ ، ذَكَرَ هُنَا قُصُورَ كَثيرِ مِنَ النَّاسِ فِي ذَلِكَ ، لَضَعْفِ إِيمَانِهِمْ ، فَقَالَ: لَـوْ أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِقَتْلِ أَنْفُسِهِمْ ، كَمَا أَمِرَ بَسُو إِسْرَائِيلَ بِذَلِكَ تَطْهِيراً لاَنْفُسِهِمْ مِنْ عِنَادَةِ العِجْلِ ، أَوْ لُو أُمِرُوا بِالهِجْرَةِ إِسْرَائِيلَ بِذَلِكَ تَطْهِيراً لاَنْفُسِهِمْ مِنْ عِنَادَةِ العِجْلِ ، أَوْ لُو أُمِرُوا بِالهِجْرَةِ مِنْ دِيَارِهِمْ إلى دِيَارٍ أَخْرَى ، لَمْ يَفْعَلُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لاَنَّهُ لاَ يُوافِقُ أَهْوَاءَهُمْ . فَالمُنَافِقُونَ يَعْبُدُونَ اللهَ عَلَى حَرْفٍ ، فَإِنْ أَصَابَهُمْ خَيْرٌ أَطْمَانُوا بِهِ ، وَإِنْ نَالَهُمْ أَذَى آنْقَلَبُوا عَلَى وُجُوهِهِمْ قَدْ خَسِرُوا الدُّنِيا وَالاَجْرَةَ . أَمَّا صَادِقُو الإِيمَانِ فَإِنَّهُمْ يَعْبُونَ اللهَ فِي كُلِّ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ ، فِي السَّهْلِ صَادِقُو الإِيمَانِ فَإِنَّهُمْ يَعْبُوا مَلَى خَيْرُ اللهَ عَيْرُ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُؤْمِرُونَ بِهِ ، وَتَرَكُوا مَا يُنْهُونَ عَنْهُ ، لَكَانَ ذَلِكَ خَيْراً لَهُمْ مِنْ مُخَالَفَةِ الأَوْامِرِ ، وَآرْبَكُوا مَا يُنْهُونَ عَنْهُ ، لَكَانَ ذَلِكَ خَيْراً لَهُمْ مِنْ مُخَالَفَةِ الأَوْامِرِ ، وَآرْبُكُوا مَا يُنْهُونَ عَنْهُ ، لَكَانَ ذَلِكَ خَيْراً لَهُمْ مِنْ مُخَالَفَةِ الأَوْامِرِ ، وَآرْبُكُوا مَا يُؤْمِرُونَ بِهِ ، وَتَرَكُوا مَا يُؤْمِرُونَ بِهِ ، وَتَرَكُوا مَا يُؤْمِرُونَ بِهِ ، وَتَرَكُوا مَا يُؤْمِرُونَ عَنْهُ ، لَكَانَ ذَلِكَ خَيْراً لَهُمْ مِنْ مُخَالَفَةِ الْأَوْمِرِ ، وَآرْبَكَابِ مَا

يُنْهَوْنَ عَنْهُ، وَاشَدَّ تَصْدِيقاً وَتَثْبِيتاً لَهُمْ فِي إِيمَانِهِمْ. أَشَدً تَثْبِيتاً ـ اقْرَبَ إلى قَبَاتِ إِيمَانِهِمْ.

#### (لأتَيْنَاهُمْ)

(٦٧) \_ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُؤْمَرُونَ بِهِ، وَتَرَكُوا مَا يُنْهَوْنَ عَنْهُ، وَأَخْلَصُوا فِي ذَلِكَ، لآتَاهُمُ اللهُ مِنْ عِنْدِهِ أَجْراً عَظِيماً وَهُوَ الجَنَّةُ، وَفِيهَا مَا لاَ عَيْنُ رَأْتْ، وَلاَ أَذُنَّ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطر عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

#### (لَهَدَيْنَاهُمْ) (صِرَاطاً)

(٦٨) ـ وَلَهَدَاهُمُ اللهُ إِلَى الطَّرِيقِ المُوصِل ِ إِلَى رِضُوَانِ اللهِ وَجَنَّتِهِ، فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ.

#### (فَاوَلَئِكَ) (النَّبِيِّينَ) (وَالصَّالِحِينَ) (أُولَئِكَ)

(٦٩) - وَمَنْ أَطَاعَ اللهَ وَرَسُولُهُ، وَعَمِلَ بِمَا أَمَرا بِهِ، وَٱنْتَهَى عَمَّا نَهَيَا عَنْهُ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُسْكِنُهُ دَارَ كَرَامَتِهِ، وَيَجْعَلُهُ مُرَافِقاً لِلأَنْبِيَاءِ، ثُمَّ لِمَنْ بَعْدَهُمْ فِي الرَّبَّةِ، وَهُمُ الصَّدِيقُونَ، ثُمَّ الشَّهَدَاءُ، ثُمَّ عُمُومُ المَّوْمِنِينَ الصَّالِحِينَ الذِينَ صَلَحَتْ سَرَائِرُهُمْ وَعَلاَنِيتُهُمْ وَمَا أَحْسَنَ رِفْقَةَ المُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ الذِينَ صَلَحَتْ سَرَائِرُهُمْ وَعَلاَنِيتُهُمْ وَمَا أَحْسَنَ رِفْقَةَ هَوْلاءِ الذِينَ لا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ.

(وَيُـذْكُرُ فِي سَبَبِ نُـزُولِ هَذِهِ الآيَةِ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَـارِ جَـاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ سَبَبِ حُـزْنِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ شَيءٌ فَكَرْتُ فِيهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ شَيءٌ فَكَرْتُ فِيهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ: وَمَا هُو؟ قَالَ: نَحْنُ نَعْدُو وَنَرُوحُ، وَنَنْظُرُ إِلَى وَجُهِكَ وَنُجَالِسُكَ،، وَغَداً نُرْفَعُ مَـعَ النَّبِيِّينَ فَلاَ نَصِـلُ إِلَيْكَ. فَلَمْ يَـرُدً النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِشَيءٍ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيهِ السَّلَامُ بِهَـذِهِ الآيَةِ).

(وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ: مَنْ أَحَبُّ قَوْماً خُشِرَ مَعَهُمْ). (وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَيضاً: المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبًّ).

(٧٠) ـ وَالفَوْزُ بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ العَظِيمَةِ، مِنْ مُرَافَقَةِ النَّبِيِّينَ، وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، هُوَ فَضْلُ مِنَ اللهِ، وَهُوَ الذِي أَهْلَهُمْ لِذَلِكَ، وَلَمْ يَصِلُوا إلَيْهِ بِأَعْمَالِهِمْ، وَكَفَى بِاللهِ عَلِيماً بِالمُخْلِصِينَ وَبِالمُنَافِقِينَ، وَبِمَنْ يَسْتَحِقُّ الهِدَايَةَ وَالتَّوْفِيقَ.

## ا وَإِذَا لَا تَيْنَهُم مِّن لَّدُنَّا أَجُرًا عَظِيمًا عَظِيمًا

﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا

وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرَّسُولَ فَالْآسُولَ فَأُوْلَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعُمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ الْوَلْكَيْكَ رَفِيقًا

﴿ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُومِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيمًا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِدْرُواْ مَنْ الْفَرُواْ ثُبَاتٍ حِدْرَكُمْ فَأَنْفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُواْ جَمِيعًا

(الله وَإِنَّ مِنكُوْلَمَن لَّبُكِطِّ أَنَّ فَإِنَّ مَنكُوْلَمَن لَّبُكِطِّ أَنَّ فَإِنَّ أَصَلَبَتكُو مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنعُمَ السَّهُ عَلَى إِذْ لَمُ أَكُن مَعَهُمُ شَهِيدًا شَهِيدًا

آ وَلَيِنْ أَصَلِكُمْ فَضَّلُ مِّنَ اللهِ لَيُقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنُ بِينَكُمُ لَيَقُولَنَّ كُمُ وَبَيْنَكُمُ وَبَيْنَكُرُمُ وَيَيْنَكُرُمُ وَيَيْنَكُرُمُ وَيَيْنَكُرُمُ وَيَيْنَكُرُمُ وَيَكْلِيَتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوَزًا عَظِيمًا مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوَزًا عَظِيمًا

﴿ هُ فَلَيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِلْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللْمُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الللِمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ال

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا)

(٧١) - يَامُرُ اللهُ تَعَالَى المُوْمِنِينَ بِالْحَدِ الحَدَرِ مِنَ الأَعْدَاءِ، وَهَذا يَسْتَلْزِمُ التَّعَرُفَ عَلَى أَحْوَالِ هَوُلاءِ الأَعْدَاءِ، وَمَعْرِفَةَ أَرْضِهِمْ، وَعَدَدِهِمْ، وَسِلَاحِهمْ، وَأَحْلَافِهمْ، وَثَوْرُوتِهمْ، كَمَا يَسْتَلْزِمُ التَّاهُبَ لَهُمْ، وَإعْدَادَ الرِّجَالِ لِلْحَرْبِ وَتَدْرِيبَهُمْ وَتَسْلِيحَهُمْ، وَجَمْعَ السَّلاحِ وَالمُؤنِ وَوَسَائِلِ النَّفِلِ وَالمُؤنِ وَوَسَائِلِ النَّفْلِ وَالرُّكُوب، وَالاسْتِعْدَادَ لِلنَّفِيرِ لِلْقِتَالِ، حِينَمَا يَدْعُو دَاعِي الجِهَادِ، وَالخُرُوجَ جَمَاعَاتٍ مُتَلاَحِقَةً (ثُبَاتٍ)، أَوْ خُرُوجَ المُؤْمِنِينَ كُلُهمْ جَمِيعاً،

حَسْبَ حَالَ العَدُوِّ، وَخَطَرِهِ وَقُوَّتِهِ، وَالخَطَرِ الذِّي يَتَهَدَّدُ الأَمَّةَ. ثُبَاتٍ ـ جَمَاعَاتِ مُتَلَاحِقَةً يَتْلُو بَعْضُهَا بَعْضاً.

خُذُواً حِذْرَكُمْ - تَيَقَّظُواً لِعَدُوكُمْ.

#### (أَصَابَتَكُمْ)

(٧٢) - وَمِنَ النَّاسِ (وَمِنْهُمُ المُنَافِقُونَ وَالجُبْنَاءُ وَضِعَافُ الإِيمَانِ) مَنْ يَتَّاخُرُ عَنِ الخُرُوجِ إلى الجِهَادِ، وَيَتَبَاطَأَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْعُدُ عَنِ الجِهَادِ، وَيَتَبَاطَأَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْعُدُ عَنِ الجِهَادِ، وَيَتَبَاطَأَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْعُدُ عَنِ الجِهَادِ وَيَنْبَطُ النَّاسَ عَنِ الخُروجِ ، فَإِنْ أَصَابَتِ المُؤْمِنِينَ مُصِيبَةً مِنْ قَتْل وَشَهَادَةٍ، أَوْ تَعَلَّبُ عَدُوً عَلَى المُؤْمِنِينَ، فَرِحَ وَعَدَّ تَخَلُّفُهُ عَنِ الجِهَادِ نِعْمَةً، إِذْ أَنْجَاهُ تَخَلُّفُهُ مِنَ المُصَابِ الذِي حَلَّ بِالمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَدْرِ مَا فَتَهُ مِنَ الأَجْرِ فِي الصَّبْرِ عَلَى الشَّدَةِ، وَالشَّهَادَةِ إِنْ قُتِلَ.

لَيُبَطِّئَنَّ - لَيَتَنَاقَلَنَّ أَوْ لَيُثَبِّطَنَّ عَنِ الجِهَادِ.

#### (وَلَئِنْ) (أَصَابَكُمْ) (يَا لَيْتَنِي)

(٧٣) - وَإِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نَصْراً، وَحَقَّقُوا ظَفَراً، وَفَازُوا بِمَغْنَم، (فَضَلَ مِنَ اللهِ)، آغْتَمُ الآيكُونَ مَسِعَ المُؤْمِنِينَ، فَيُصِيبَهُ سَهْمٌ مِنَ الغَنِيمَةِ. وَالغَنِيمَةُ هِيَ أَكْبَرُ هَمَّهِ، وَيَقُولُ، وَكَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الغَنِيمَةِ. يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَمّهُمْ فَأَفُوزَ كَمَا فَازُوا، فَهُوَ قَدْ نَسِيَ مَا يَجِبُ عَلَيهِ، مِنْ مَدِّ يَدِ العَوْنِ لِإِخْوَتِهِ المُؤْمِنِينَ، وَبَذْلِ كُلِّ مَا يَسْتَطِيعُ بَذْلَهُ مِنْ فَشْ وَمَالٍ، لِيَتِمَّ لَهُمُ الظَّفَرُ.

#### (فَلْيُقَاتِلْ) (الْحَيَاةَ) (بِالآخِرَةِ) (يُقَاتِلْ)

(٧٤) - فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الحَيَاةَ الدُّنْيا، وَيَبْذُلَهَا، وَيَجْعَلَ كَلِمَةَ اللهِ هِيَ وَيَجْعَلَ كَلِمَةَ اللهِ هِيَ العُلْيا. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَظْفَرْ بِهِ عَدُوّهُ وَيَقْتُلُهُ، أَوْ يَظْفَرْ هُو بِعَدُوهِ، فَإِنَّ اللهَ سَيَّوْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً مِنْ عِنْدِهِ.

فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبُ فَسَوُفَ نُوَّتِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا

وَمَالَكُمْ لَانُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ

وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ
وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ
رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَلَاهِ ٱلْقَرْيَةِ
ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ
وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ
نَصِيرًا

( الَّذِينَ عَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاخُوتِ فَقَائِلُوا أَوْلِيا آءَ الشَّيْطُلِنِّ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

﴿ اَلَمْ تَرَالِى اللَّذِينَ قِيلَ الْمُمْ كُفُّواً اَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَءَا تُواْ الزَّكُونَ فَلَمَا كُنِبَ عَلَيْمِمُ الْفِنالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَغَشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتُ عَلَيْنَا الْفِنَالَ لَوْ لَا أَخَرْنَنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِبِّ قُلُ

(وَفِي هَـذِهِ الآيَةِ إِشَـارَةُ إِلَى أَنَّ هَمَّ المُقَاتِـلِ المُسْلِمِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الظَّفَرَ أَوِ الشَّهَادَةَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَيهِ أَنْ لَا يُفَكِّرَ فِي الهَـرَبِ وَالنَّجَاةِ بِالنَّفْسِ، فَالهَرَبُ لَا يُنَجِّي مِنْ قَدَرِ اللهِ، وَفِيهِ غَضَبُ اللهِ وَسَخَطُهُ ).

#### (تُقَاتِلُونَ) (وَالْوِلْدَانِ)

(٧٥) - يُحرِّضُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ المُوْمِنِينَ عَلَى القِتَالِ فِي سَبيلِ إعْلاءِ كَلِمَتِهِ، وَفِي سَبيلِ إنْقَاذِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُوْمِنِينَ المَوْجُودِينَ فِي كَلِمَتِه، وَفِي سَبيلِ إنْقَاذِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُتْرَّمِينَ بِالمُقَامِ فِيهَا، وَيَقُولُ لَهُمْ: أَيُّ عُلْم يَمْنَعُكُم مِنْ أَنْ تُقَاتِلُوا فِي سَبيلِ اللهِ لَتُقِيمُوا التَّوْحِيدَ، وَنَّيْصُوا العَدْلَ وَالحَقَّ، وَفِي سَبيلِ إِنْقَاذِ إِحْوَانِكُمُ المُسْتَضْعَفِينَ الذِينَ يَسْتَذِلُهُم الطَّغَاةُ الكَفَرَةُ فِي مَكَّةَ، وَهُمْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ المُسْتَضْعَفِينَ الذِينَ يَسْتَذِلُهُم الطَّغَاةُ الكَفَرَةُ فِي مَكَّةَ، وَهُمْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ أَنْ يُخْرِجَهُمْ مِنْ تِلْكَ البَلْدَةِ (القَوْيَةِ) الظَّالِمِ أَهْلُها، وَأَنْ يُسَخِّرَ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ مَنْ يَنْصُرُهُمْ، وَيُنْقِذُهُمْ مِمَّا هُمْ فِيهِ.

#### (آمَنُوا) (يُقَاتِلُونَ) (الطَّاغُوتِ) (فَقَاتِلُوا) (الشَّيْطَانِ)

(٧٦) - الذِينَ آمنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبيل إعْلاءِ كَلِمَةِ اللهِ، وَنَشْرِ دِينِهِ، لاَ يَبْتَغُونَ غَيْرَ رِضْوَانِ اللهِ. أمَّا الذِينَ كَفَرُوا، فَإِنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبيلِ الشَّيْطَانِ (الطَّاغُوتِ)، الذِي يُزَيِّنُ لَهُمُ الكُفْرَ، وَيُمَنِّيهِم النَّصْرَ. وَكَيْدُ الشَّيْطَانِ ضَعيف، وَهُو لاَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَ اوْلِيَائِهِ. أمَّا اوْلِيَاءُ اللهِ فَهُمُ الكُفْرَ، وَلَذَلِكَ فَعَلَى المُؤْمِنِينَ، اللهِ عَلَى المُؤْمِنِينَ، اللهِ عَلَى المُؤْمِنِينَ، أوْلِياءِ اللهِ، أَنْ لاَ يَخَافُوا أَعْدَاءَهُمُ الكُفَّارَ، لأَنَّ العَاقِسةَ لِلْمُؤْمِنِينَ المُخْلِصِينَ.

الطَّاغُوتِ - الشَّيْطَانِ أَوِ البَاطِلِ ِ.

#### (الصَّلَاةَ) (وآتُوا) (الزَّكَاةَ) (مَتَاعُ) (وَالأَخِرَةُ)

(٧٧) - كَانَ المُؤْمِنُونَ فِي بَدْءِ أَمْرِ الإسْلام ، فِي مَكَّة ، مَامْورِينَ بِالصَّلاةِ ، وَالرَّكَاةِ ، وَالصَّفْحِ وَالصَّفْحِ وَالصَّفْحِ وَالصَّفْحِ وَالصَّفْحِ وَالصَّفْحِ وَالصَّفْرِ وَالصَّفْحِ وَالصَّفْحِ وَالصَّفْحِ وَالصَّفْحِ وَالصَّفْرِ وَيَانُوا يَتَحَرُّقُونَ شَوْقاً إلى القِتَال ، وَيَنْتَصِفُوا مِنْ أَعْدَائِهِمْ ، وَيَشْفُوا فَيَتَمَنُّونَ لَوْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَهُمْ بِالقِتَال ، لِيَنتَصِفُوا مِنْ أَعْدَائِهِمْ ، وَيَشْفُوا عَلَى الْمَال إلْهَ ذَاك مُناسِباً لِلْقِتَال لِالْسَباب كَثِيرةٍ : عَلِيلَهُمْ مِنْهُمْ ، وَمِنْهَا كَوْنُهُمْ فِي بَلَدٍ حَوَامٍ ، لِذَلِكَ لَمْ يَوْمَرُوا بِالجِهَادِ وَسَار لَهُمْ فِيها دَارُ مَنعَة وَانْصَار . وَمَعَ إلا بَعْدَ أَنْ خَرَجُوا إلى المَدِينَةِ ، وَصَار لَهُمْ فِيها دَارُ مَنعَة وَانْصَار . وَمَعَ

مَنْعُ ٱلدُّنِيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقَىٰ وَلَانُظْلَمُونَ فَنِيلًا

تُصِبْهُمُ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَا مِعِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَلَا مِعِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِنْ

عِندِاللَّهِ فَمَالِ هَتَوُلاَ اللَّهَ الْقَوْمِ لَا يكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ لَمَّا أُمِرُوا بِمَا كَانُوا يَتَمَنَّوْنَهُ (وَهُوَ القِتَالُ) جَزعَ بَعْضُهُمْ جَزَعاً شَدِيداً، وَخَافُوا مِنْ لِقَاءِ النَّاسِ فِي مَيْدَانِ الْحَرْبِ، وَقَالُوا: رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا القِتَالَ الآنَ؟ لَوْلاَ أُخَرْتَ فَرْضَهُ إلى وَقْتٍ آخَرَ (أَوْ لَوْ تَأْخُرْتَ فَرْضَهُ إلى وَقْتٍ آخَرَ (أَوْ لَوْ تَأْخُرْتَ فَوْضَهُ إلى وَقْتٍ آخَرَ (أَوْ لَوْ تَأْخُرْتَ فَوْضِهِ عَلَينا حَتَّى نَمُوتَ مَوْتاً طَبِعِيّاً حَنْفَ أَنُوفِنا)، فَإِنَّ فِيهِ سَفْكَ الدَّمَاءِ، وَيُتْمَ الأَوْلاَدِ، وَتَأْلِيمَ النَّسَاءِ.. فَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: مَتَاعُ الدُّنيا مَهُمَا عَظُمَ قَلِيلٌ بِالنَّسْبَةِ إلى الحَيَاةِ الأَخْرَى، وَحَيَاةُ النَّاسِ فِي الدُّنيا قَصِيرَةٌ، والآخِرَةُ خَيْرٌ لِلْمُتَقِينَ، لأَنَّهُمْ سَيَكُونُونَ خَالِدِينَ فِي الجَنَاتِ، يَنْعَمُونَ بِرِضُوانِ رَبِهِمْ. وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّهُمْ سَيُكُونُونَ خَالِدِينَ فِي الجَنَاتِ، شَيْئَا وَلَوْ قَلَ، وَلَوْ كَانَ فَتِيلًا.

#### (فَمَا لِهَؤُلاءِ)

مُشَيَّدَةِ - مُحْكَمَةِ البِّنَاءِ.

#### (وَأَرْسَلْنَاكَ)

(٧٩) ـ يُخَاطِبُ اللهُ تَعَالَى النّبِيِّ عَلَيْهِ وَيَقْصُدُ بِالخِطَابِ مَنْ أَرْسِلَ النّبِيُ اللّهِمْ، فَيَقُولُ: مَا أَصَابُكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مِنْ خَيْرٍ وَحَسَنَةٍ، فَهُو مِنْ فَضْلِ اللّهِ عَلَيكَ، فَهُو الذِي سَخَرَ لَكَ الْمَنَافِعَ التِي تَتَمَتَّعُ بِهَا، وَتَحسُنُ لَدَيْكَ. اللهِ عَلَيكَ، فَهُو الذِي سَخَرَ لَكَ الْمَنَافِعَ التِي تَتَمَتَّعُ بِهَا، وَتَحسُنُ لَدَيْكَ. وَكُلّمَا أَصَابُكَ مِنْ سَيِّتَةٍ فَهُو مِنْ نَفْسِكَ، فَإِنَّكَ بِمَا أُوتِيتَ مِنْ قُدْرَةٍ عَلَى الْعَمَلِ وَالاَحْتِيارِ، فِي دَرْءِ الْمَفَاسِدِ، وَجَلْبِ الْمَنَافِعِ، وَتَرْجِيحِ بَعْضِ الْمَقَاصِدِ عَلَى بَعْضٍ . . . قَدْ تُخطَىءُ فِي مَعْرِفَةِ مَا يَسُووُكَ، وَمَا الْمَقَاصِدِ عَلَى بَعْضٍ . . . قَدْ تُخطىءُ فِي مَعْرِفَةِ مَا يَسُووُكَ، وَمَا لَمْقَاصِدِ عَلَى بَعْضٍ . . . قَدْ تُخطىءُ فِي مَعْرِفَةِ مَا يَسُووُكَ، وَالأَسْبَابِ، وَالْسُئْنِ وَالأَسْبَابِ، وَالْسَبَابِ، وَالْسَبَابِ، وَاللّمَانِ مَا اللّهُوى، وَإِمّا قَبْلَ أَنْ تُحِيطُ خُبْراً فَاللّهِ وَالضَّارُ، فَتَقَعُ فِيمَا يَسُوءً . وَامًا قَبْلَ أَنْ تُحِيطُ فِيمًا يَسُوءً .

وَقَدْ أَرْسَلَكَ رَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ لِلنَّاسِ لِتُبْلِغَهُمْ شَرَائِعَ رَبُّهُمْ، وَأُوامِرَهُ، وَنَوَاهِيَهُ، وَكَفَى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنَكَ وَبَيَنَهُمْ، وَهُوَ عَالِمٌ بِمَا تُبْلِغُهُمْ إِيَّاهُ، وَبِمَا يَرُدُّونَ عَلَيْكَ بِهِ.

#### (أرْسَلْنَاكَ)

#### (طَائِفَةٌ)

(٨١) - يُظهرُ لَكَ هَوُلاءِ المُنافِقُونَ الخُضُوعَ لأَمْرِكَ، وَالاسْتِعدَادَ وَالاسْقِيدَة، لِيَامَتُوا عَلَى دِمَائِهِمْ وَالْمَوَالِهِمْ، فَإِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، وَتَوَارَوْا عَنْ أَنْظَارِكَ، آسْتَسَرُّوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بِغَيْرِ مَا أَظْهَرُوهُ لَكَ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا يُبَيُّونَ مِنْ مُخَالَفَتِكَ، وَيَكْتُبُهُ عَلَيْهِمُ الْكَتَبَةُ الحَافِظُونَ، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، وَيَكْتُبُهُ عَلَيْهِمُ الْكَتَبَةُ الحَافِظُونَ، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، وَلَا تَكْتِبُهُ الْكَالِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَلَيْهِمُ (أَعْرِضْ عَنْهُمْ)، وَلا تَكُونِ عَلَى اللهِ، وَلَا تَكْتِبُهُ عَلَيْهِمْ، وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ، وَكَفَى باللهِ وَلِيَّا وَنَاصِراً.

كُ مَّاأَصَابك مِنْحَسَنَةِ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ فَمِن اللَّهِ فَمِن اللَّهِ فَمِن اللَّهِ فَمِن اللَّهُ فَمِن اللَّهُ فَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ فَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَولَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواُ اللهِ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواُ اللهِ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِفَةٌ مِّنَهُمْ اللهَ عَيْرَا لَذِى تَقُولُ وَاللهُ يَكْتُبُ اللهِ عَيْرَا لَذِى تَقُولُ وَاللهُ يَكْتُبُ اللهِ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَلُ اللهِ عَلَى اللهِ وَكَفِي بِاللهِ وَكِيلًا

بَرَزُوا -خَرَجُوا. بَيَّتَ طَائِفَةً \_دَبَّرَتْ أَوْ سَوَّتْ.

#### (الْقُرْآنَ) (اخْتِلافاً)

(٨٢) - يَــَامُرُ اللهُ تَعَــالَى هَوُلاءِ المُنَافِقِينَ بِـانْ يَتَدَبَّـرُوا مَعَانِيَ القُـرآنِ، وَيَتَفَهِمُوا مَا فِيهِ مِنْ إِحْكَام وَبَلَاغَةٍ، وَلَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ، لَعَلِمُوا أَنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَبِهِمْ، وَأَنَّ مَا وَعَدَ بِهِ اللهُ المُتَقِينَ الصَّادِقِينَ، وَمَا أَنْذَرَ بِهِ المُنَافِقِينَ وَالكَـافِرِينَ، وَمَا أَنْذَرَ بِهِ المُنَافِقِينَ وَالكَـافِرِينَ، وَاقِعَ لاَ مَحَالَـةَ. وَيُحْبِرُهُمْ بِانَّـهُ لاَ آخْتِلافَ فِيهِ، وَلا وَالكَـافِرِينَ، وَلا تَعَارُضَ، لأَنَّهُ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، وَلَوْ كَانَ مُنَزَّلاً مِنْ عَكِيمٍ عَمِيدٍ، وَلَوْ كَانَ مُنَزَّلاً مِنْ عَلَى مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لما خَلا مِن آخْتِلافٍ وَتَعَارُضَ ، لأَنَّهُ يَكُونُ مِنْ عَمَلِ المَحْلُوقَاتِ لا يَحْلُو مِنَ الاَخْتِلافِ وَالتَنَاقُضِ .

#### (الشَّيْطَانَ)

(٨٣) - يُنْكِرُ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يُبَادِرُ إِلَى الأُمُورِ قَبْلَ أَنْ يَتَحَقَّقَ مِنْهَا، فَيُخْبِرُ بِهَا وَيُفْشِيهَا، وَيَنْشُرُهَا، وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهَا أَسَاسٌ مِنَ الصَّحَةِ، وَيَكُونُ مِنْ شَانِها أَنْ تُحْدِثَ البَلْبَلَةَ فِي الجَمَاعَةِ، وَقَدْ تَكُونُ صَحِيحةً وَلَكِنْ يَكُونُ فِي إِفْشَائِها وَالإِعْلَانِ عَنْهَا مَضَرَّةٌ بِالأَمَّةِ، يُفِيدُ مِنْها أَعْداؤها. وَلَكِنْ يَكُونُ فِي إِفْشَائِها وَالإِعْلَانِ عَنْهَا مَضَرَّةٌ بِالأَمِّةِ، يُفِيدُ مِنْها أَعْداؤها. وَقِيلَ إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ يَوْمَ أَشِيعَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى طَلَقَ زَوْجَاتِهِ فَجَاءَهُ عَمْرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَرَأَى النَّاسَ فِي المَسْجِدِ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ طَلاقِ رَسُولِ اللهِ أَزْوَاجَهُ، فَالنَّذَنَ عُمْرُ عَلَيهِ، فَسَألَهُ إِنْ كَانَ طَلَقَ نِسَاءَهُ، فَقَالَ: لاَ. فَخَرَجَ عُمْرُ وَقَالَ لِلنَّاسِ إِنَّ الرَّسُولَ لَمْ يُطَلِّقُ نِسَاءَهُ، فَقَالَ: لاَ.

وقيلَ أيْضاً: إِنَّهَا نَزَلَتْ يَوْمَ الأَخْزَابِ إِذِ آشْتَدَّ الأَمْرُ بِالمُسْلِمِينَ، وَجَاءَ مَنْ يُخْبِرُ النَّبِيِّ عِلَيْ بِأِنَّ يَهُودَ بَنِي قُرَيْظَةَ نَقَضُوا عَهْدَهُمْ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَارْسَلَ الرَّسُولُ إِلَيْهِمْ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِهِ يَسْتَكْشِفُونَ خَبَرَ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَقَالَ لَهُمْ إِنْ وَجَدْتُمُ الخَبَر صَحِيحاً فَالْحَنُوا إِلِينَا بِإِشَارَة لِكَيْلا يَفْتَ ذَلِكَ فِي عَضُدِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَزِيدَ فِي آضْطِرابِهِمْ، فَعَادَ الوَفْدُ وَأَخْبَرَ النَّبِي عَضُدِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَزِيدَ فِي آضْطِرابِهِمْ، فَعَادَ الوَفْدُ وَأَخْبَرَ النَّبِي بِنَقْضِهِم العَهْدَ، وَآنْتَشَرَ خَبُرُ نَقْض بَنِي قُرَيْظَةَ العَهْدَ، وَآنْضِمَامِهِمْ إلى النَّقْضِهِم العَهْدَ، وَآنْشِمَامِهِمْ إلى الكُفَّارِ، وَتَنَاقَلَهُ المُسْلِمُونَ فَزَادَ ذَلِكَ فِي آضْطِرابِهِمْ. وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: الكُفَّارِ، وَتَنَاقَلَهُ المُسْلِمُونَ فَزَادَ ذَلِكَ فِي آضْطِرابِهِمْ. وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: اللهُ المُسْلِمِينَ، الذِينَ يَسْتَطِيعُونَ تَقْدِيرَ الأَمُورِ، وَمَعْوِفَةَ مَا يَجُوزُ نَشُرُهُ وَإِذَاعَتُهُ أَوْ اللهُ كَانَ يَحْسُنُ نَشُرُهُ وَإِذَاعَتُهُ أَوْ اللهَ عَبُورُ اللهُ كَانَ يَحْسُنُ نَشُرُهُ وَإِذَاعَتُهُ أَوْ

## ( أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُّرَءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ مِنْ عِندِ عَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ الْخَيْدَ الْفَاكِثِيرًا الْخَيْدَ لَا عَنْدِ الْفَاكِثِيرًا

وَإِذَاجَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أُوالُخَوْفِ أَذَاعُواْبِهِ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ. مِنْهُمُّ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا لَا تَبْعَتُمُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ وَرَحْمَتُهُ بِكُمْ \_ إِذْ هَدَاكُمْ إِلَى طَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ظَاهِراً وَبَسَاطِناً، وَرَدُّ الأَمُورَ العَامَّةُ إلى الرَّسُولِ، وَإلى أُولِي الأَمْرِ ـ لاَتَّبَعْتُمْ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ، كَمَا آتَّبِعَتْها تِلْكَ الطَّائِفَةُ مِنَ المُنَافِقِينَ، الَّتِي تَقُولُ

لِلرَّسُولِ: طَاعَةٌ! ثُمَّ تُبَيِّتُ فِعْلَ غَيْرِ مَا قَـالَتْ، وَالتِي تُذِيـعُ أَمْرَ الأَمْنِ وَالخَوْفِ، وَتُفْسِدُ سِيَاسَةَ الأَمَّة، وَلأَخَذْتُمْ بِآراءِ المُنَافِقِينَ، فِيما تَأْتُونَ، وَفِيمَا تَذَرُونَ، وَلَمَا اهْتَدى إلى الصَّوابِ مِنْكُمْ إلاَّ قَلِيلُونَ.

أَذَاعُوا بِهِ - أَفْشُوهُ وَأَشَاعُوهُ.

يَسْتَنْبِطُونَهُ . يَسْتَخْرِجُونَ تَدْبِيرَهُ أَوْ عِلْمَهُ.

#### (فَقَاتِلْ)

(٨٤) - يَامُرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ مُحَمَّداً ﷺ بِأَنْ يُبَاشِرَ القِتَالَ بِنَفْسِهِ، وَمَنْ نَكَلَ فَلَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ مِنْهُ شَيءً. كَمَا يَأْمُرهُ بِأَنْ يُحَرِّضَ المُوْمِنِينَ عَلَى القِتَالِ، وَيُرَغِّبُهُمْ فِيه، وَيُشَجِّعَهُمْ عَلَيْهِ، لِتَنْبَعِثَ هِمَمُهُمْ عَلَى مُنَاجَزَةِ الإعدام، وَمُدافَعَتِهِمْ عَنْ حَوْزَةِ الإسلام وَاهْلِهِ، وَمُقاوَمَتِهِمْ مَنْ حَوْزَةِ الإسلام وَاهْلِهِ، وَمُقاوَمَتِهِمْ مَنْ حَوْزَةِ الإسلام وَاهْلِهِ، وَمُقاوَمَتِهِمْ وَمُصَابَرَتِهمْ، وَبِذَلِكَ يَكُفُ الله بَأَسَ المُشْرِكِينَ وَأَذَاهُمْ عَن المُسْلِمِينَ،

المِبَاسُ ـ القُوَّةُ والحَرْبُ. التَّنْكِيلُ ـ مُعَاقَبَةُ المُجْرِمِ بِمَا يَكُونُ فِيهِ عِبْرَةٌ لِغَيْرِهِ، فَيَنْكِلُ عَنِ الإِقْدَامِ عَلَى أَمْعَاقَبَةُ المُجْرِمِ بِمَا يَكُونُ فِيهِ عِبْرَةٌ لِغَيْرِهِ، فَيَنْكِلُ عَنِ الإِقْدَامِ عَلَى آرتِكَابِ الجَرَائِمِ .

وَاللَّهُ قَويٌّ شَدِيدُ البَّاسِ ، قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَكِّلَ بِهِم فِي الدُّنيا وَالآخَرةِ .

#### (شَفَاعَةُ)

(٨٥) ـ مَنْ سَعَى فِي أَمْرٍ، فَتَرَتَّبَ عَلَيهِ خَيْرٌ، كَانَ لَهُ نَصِيبٌ مِنْ هَذَا الخَيْر، وَمَنْ أَيَّدَكَ وَنَاصَرَكَ فِي القِتَالِ، وَجَعَلَ نَفْسَهُ شَفِيعاً وَسَنَداً لَكَ، كَانَ لَهُ نَصِيبٌ مِنْ نَتَايِّجِ الطَّفْرِ فِي الدُّنيا، وَالشَّوَابِ فِي الآخِرَةِ. وَمَنْ شَعَى فِي أَمْرٍ فَتَرَتَّبَ عَلِيهِ سُوءٌ وَإِثْمٌ وَمَضَرَّةٌ، كَانَ لَهُ نَصِيبٌ مِنْ ذَلِكَ، وَمَنِ أَنْضَمٌ إِلَى أَعْدائِكَ فَقَاتَلَ مَعَهُمْ، أَوْ خَذَلَ المُسْلِمِينَ فِي قِتَالِهِمْ، وَمَنْ تَلُهُ مِنَ الخِذَلَانِ في قِتَالِهِمْ، كَانَ لَهُ نَصِيبٌ مِنْ سُوءِ العَاقِبَةِ، بِمَا يَنَالُهُ مِنَ الخِذَلَانِ في الدُّنيا،

وَالعِقَابِ فِي الآخِرَةِ، وَهَذِهِ هِيَ الشَّفَاعَةُ السَّيِّئَةُ لاَنَّهَا إِعَانَةٌ عَلَى السُّوءِ. وَاللهُ حَفِيظٌ وَشَاهِدُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ، وَقَادِرٌ عَلَى فِعْلِ كُلِّ شَيءٍ يُرِيدُهُ. مُقيتاً ـ مُقْتَدِراً أَوْ حَفِيظاً. كِفْلُ مِنْهَا ـ نَصِيبُ أَوْ حَظِّ مِنْ وزْرِهَا.

(٨٦) ـ وَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ، فَرُدُّوا السَّلَامَ عَلَيهِ بِأَفْضَلَ مِنْهُ، أَوْ رُدُوا

<u>ۅٙٳۮؘٳڂؙؠؚۣۨۑؠؗؠڹ</u>ؘڿؾۜ*ڐؚۏؘػؿ*۠ۅ۠ٲؠؚٲؘۧ۫ٛڂڛؘۯ

﴿ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا ثُكَلَفُ إِلَّا ثَكَلَفُ اللَّهِ لَا ثُكَلَفُ إِلَّا نَفَسُكُ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُ بَأْسَا وَأَشَدُ تَنكِيلًا وَأَشَدُ تَنكِيلًا

مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً

يكُن لَهُ مُنْصِيبٌ مِّنْهَ أَوْمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّنَةً يكُن لَهُ م كِفْلُ مِّنْها أَوكان الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقينًا

## كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

مِنْهَآ أَوْرُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ

### اللهُ لا إله إلا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى نَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ

وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا

المِنْكُونِي المُنْكِفِقِينَ المِنْكُونِينَ المِنْكُونِينَ المِنْكُونِينَ المِنْكُونِينَ المِنْكُونِينَ المُنْكُونِينَ المُنْكِلِينَ المُنْكِينَ المُنْكِينَ المُنْكِينَ المُنْكِينَ المُنْكِينِينَ المُنْكِينِينَا المُنْكِينِينَ المُنْكِينِينَ المُنْكِينِينَ المُنْكِينِينَ المُنْكِينِينَ المُنْكِينِينَ المُنْكِينِينَ المُنْكِينِينَا المُنْكِينِينَ الْ

فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوٓأْ أَتُرُيدُونَ أَن تَهَـُّلُواْ الْمُ مَنَّ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَلَن إِ تَجِ دَ لَهُ سَبِيلًا

عَلَيهِ بِمِثْل مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ (فَإِذَا قَالَ لَكُمْ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَرُدُّوا عَلَيهِ قَائِلِينَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ). فَالزِّيَادَةُ مَنْدُوبَةً، وَالمُمَاثَلَةُ مَفْرُوضَةً.

(وَقَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ: السَّلامُ تَطَوُّعُ، وَالرَّدُّ فَريضَةً).

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَفَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمر إذا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ؟ أَفْشُوا السُّلامَ بَيْنَكُمْ).

وَاللَّهُ مُحَاسِبٌ عَلَى كُلِّ عَمَل ، وَاللَّهُ تَعَالَى رَقِيبٌ عَلَيكُمْ فِي مُرَاعَاةٍ الصَّلَةِ بَيْنَكُمْ بِالتَّحِيَّةِ، وَيُحَاسِبُكُمْ عَلَى ذَلِكَ. حَسِيباً - مُحَاسِباً وَمُجَازِياً وَشَهِيداً.

#### (الْقِيَامَةِ)

(٨٧) ـ يُخْبُرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ وَحْدَانِيَّتِهِ، وَعَنْ تَفَرُّدِهِ بِالأَلُـوهِيَّةِ لِجَميـع المَخْلُوقَاتِ، وَأَنَّهُ سَيَجْمَعُ النَّاسَ جَمِيعاً (وَقَدْ أَفْسَمَ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ) فِي صَعِيدِ وَاحِدِ فَيُجَازِي كُلاً عَلَى عَمَلِهِ، وَلاَ أَحَدَ أَصْدَقُ حَدِيثاً مِنَ الله، وَلاَ أَصْدَقُ وَعْداً وَوَعيداً وَخَيراً منْهُ، فَلاَ إِلَّه إِلَّا هُوَ، وَلاَ رَبُّ سِوَاهُ.

#### المنافقين)

(٨٨) ـ فَمَا لَكُمْ أَصْبَحْتُمْ فِتَتَين فِي المُنَافِقِينَ، وَٱلْحَتَلَفَتُمْ فِي كُفْرِهِمْ، مَعَ تَظَاهُر الأَدِلَّةِ عَلَيهِ، فَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَخْتَلِفُوا فِي شَانِهِمْ، وَكَيفَ تَفْتَرقُونَ فِي شَـانِهِمْ وَقَدْ صَـرَفَهُمُ اللهَ عَنِ الحَقُّ الذِي أَنْتُمْ عَليهِ، بمَا كَسَبُوا مِنْ أَعْمَالِ الشِّرْكِ، وَآجْتَرَحُوا مِنَ المَعَاصِي، وَقَدْ أَرْكَسَهُمُ اللهُ، وَجَعَلَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوهِهمْ نَاكِسي الزُّووس، بِسَبِ إيغَالِهمْ في الضَّلال ِ، وَبُعْدِهُمْ عَنِ الحَقِّ؟ وَأَنْتُمْ يَا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَيْسَ بِآسْتِطَاعَتِكُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا شُنَنَ اللهِ، لأنَّ مَنْ قَضَتْ شُنَنُ اللهِ في خَلْقِهِ أَنْ يَكُونَ ضَالًا عَنْ طَرِيقِ الحَقُّ، فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يُمْكِنُ أَنْ يَصِلَ بسُلُوكِها إلى الحَقِّ.

وَسَبِيلُ الفِطْرَةِ أَنْ يَعرضَ الإنْسانُ جميعَ أعْمَالِهِ عَلَى سُنَنِ العَقْلِ، وَيَثْبَعَ مَا يَظْهَرُ لَهُ أَنَّهُ الحَقُّ الذِي فِيهِ مَنْفَعَتُهُ فِي الدِّينِ وَالدُّنيا. وَأَكْثَرُ مَا يَصُدُّ الإنْسَانَ عَنْ سَبِيلِ الفِطْرَةِ هُوَ التَّقْلِيدُ وَّالغُرُورُ وَظَنُّ الإنْسَانِ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ مَا هُوَ أَكْمَلُ مِمَّا هُوَ فِيهِ، وَبِهَذَا يَفْطَعُ عَلَى نَفْسِهِ طَرِيقَ العَقْلِ وَالنَّظَر فِي النَّفْعِ وَالضَّرَرِ، وَالحَقِّ وَالبَاطِلِ.

الرُّكْسُ - إِرْجَاءُ الشَّيءِ مَنْكُوساً عَلَى رَاسِهِ، أَوْ مُتَحَوِّلاً مِنْ حَالٍ إلى

حَال أَرْدَأَ.

(٨٩) ــ وَهَوُلاءِ لاَ يَقْنَعُونَ بِمَا هُمْ فِيهِ مِنَ الضَّلاَلَةِ وَالغِوَايةِ، بَلْ يَطْمَعُونَ فِي أَنْ تَكُونُوا أَمْثَالَهُمْ، وَهُمْ يَوَدُّونَ لَكُمُ الضَّـلَالَةَ لِتَسْتَـوُوا أَنْتُمْ وَإِيّاهُمْ

فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا نَتَّخِذُواْ فِيهَا، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِشِدَّةِ عَـدَاوَتِهِمْ وَبُغْضِهِمْ لَكُم، فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ

مِنْهُمُ أُولِيّاءَ حَتَّى مُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوُ أُفَخُذُ وهُمْ

إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

الله سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُّ وَلَانَنَّخِذُواْ مِنْهُمٌ وَلِيَّـاوَلَانَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَقُّ أَوْجَآ أُوكُمُّ حَصِرَتُ صُدُورُهُمُ أَن يُقَائِلُوكُمُ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمُ مَ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَلْنَكُوكُمْ فَإِن ٱعۡتَزَلُوكُمۡ فَلَمۡ يُقَائِلُوكُمۡ وَٱلۡقَوۡا

هُ وَدُّواْلَوْتَكَفُرُونَكَمَاكَفَرُواْ

أَوْلِياءَ وَنُصَرَاءَ وَأَصَدِقاءَ، حَتَّى يَوْمِنُوا وَيُهَاجِرُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِيُثْبَتُوا صِدْقَ إِيمَانِهم، فَإِنْ رَفَضُوا الهجْرَةَ (تَولُّوا) وَلَزمُوا مَوَاضِعَهُم، وَأَظْهَرُوا كُفْرَهُمْ فَخُـذُوهُمْ وَآقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَــدْتُمُـوهُمْ، وَلَا تُــوَالُـوهُمْ، وَلَا تَسْتَنْصِرُوا بِهِمْ عَلَى عَدُوّ لَكُم مَا دَامُوا كَذَلِك. (مِيثَاقٌ) (يُقَاتِلُوكُمْ) (أَوْ يُقَاتِلُوا) (فَلَقَاتَلُوكُمْ)

(٩٠) ـ أَسْتَثْنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ هَوْلاءُ الكُفَّارِ وَالمُنَافِقِينَ اللَّذِينَ أَوْجَبَ

قَتْلَهُمْ، حَيْثُ وَجَدَهُمُ المُسْلِمُونَ، الذِينَ لَجَؤُوا وَٱنْحَازُوا إِلَى قَوْم بَيْنَكُمْ وَبِّنَهُمْ مِيثَاقُ مُهَادَنَةِ، أَوْ عَقْدُ ذِمَّةٍ، يَمْنَعُ قَتْلَ المُنْتَمِينَ لأَحَدِ الفَريقين، فَـأَجْعَلُوا خُكْمَهُمْ كَخُكُم هَوْلاءِ. وَٱستَثْنَى اللهُ تَعَـالَى مِنَ القَتْـلِ فِئَـةً أُخْرَى مِنَ النَّاسِ جَاءَتْ إلى مَيدانِ الحَـرْبِ وَصُدُورُهُمْ ضَيَّقَةً، وَهُمْ كَارِهُونَ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ، وَلاَ يَهُونُ عَلَيْهِمْ أَيْضاً أَنْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُم مَعَكُم، بَلْ هُمْ لَا لَكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ، وَمِنْ لُطْفِ اللهِ بِكُمْ انْ كَفَّهُمْ عَنْكُمْ، فَـالِنِ آعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، وَأْرادُوا مُسَالَمَتَكُمْ فَلَيسَ لَكُمْ أَنْ تُقَاتِلُوهُمْ، مَا

وَقَالَ ِ الرَّازِي : إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَادَعَ وَقْتَ خُرُوجِهِ إِلَى مَكَّةً هِلَالَ بْنَ عُوَيْمِرٍ الأَسْلَمِيُّ عَلَى الَّا يُعِينَـهُ وَلَا يُعِينَ عَلَيهِ، وَعَلَى أَنَّ كُلِّ مَنْ وَصَلَ إلى هِلال وَلَجا إليهِ فَلَهُ مِنَ الجِوَارِ مِثْلُ مَا لِهلال. . وَهُؤُلَاءِ كَالجَمَاعَةِ مِنْ بَنِي هَاشِمِ اللَّذِينَ خَرَجُوا يَوْمَ بَدْرِ مَعَ قُريشٍ فَحَضَرُوا القِتَالَ وَهُمْ كَارَهُونَ، لِذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ قَتْلِ العَبَّاسِ، وَأَمَرَ

حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ \_ ضَاقَتْ وَٱنْقَبَضَتْ. السَّلَمَ - الاستِسْلَامَ وَالانْقِيَادَ لِلصُّلْح .

(آخرينَ) (كُلَّمَا) (أولَئِكُمْ) (سُلْطَاناً)

(٩١) ـ وَهُنَاكَ فَئَةٌ مُنَافِقَةً، يُظْهِرُونَ لِلنَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ الإسْلَامَ، لِيَأْمَنُوا

يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْكُلَّ بِذَلِكَ عَلَى دِمَاتِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ، وَيُصَانِعُونَ الكَفَّارَ فِي البَّاطِنِ، مَارُدُّواْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِهَا

دَامَتْ حَالُهُمْ كَذَلك.

فَإِن لَّمْ يَعُتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُو ٓ أَإِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقَنُّلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا مُبِينًا

فَيَعْبُدُونَ مَعَهُمْ مَا يَعْبُدُونَ لِيَأْمَنُوا بِذَلِكَ عِنْدَهُمْ، وَهُمْ فِي البَّاطِن مَعَ أُولَئِكَ، وَكُلُّمَا دُعُوا إِلَى الشُّرْكِ (الفِتْنَةِ) أَوْغَلُوا فِيهِ وَٱنْهَمَكُوا، وَتَحَوَّلُوا إليهِ أَفْبَحَ تَحوُّل ِ، فَهَوُلاءِ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ بِقِتَالِهِمْ إلى أَنْ يَعْتَزِلُوا القِتَالَ، وَيَقْبَلُوا بِالصُّلْحِ وَالمُهَاذَنَةِ، وَيُلْقُوا إلى المُسْلِمِينَ زَمَامَ المُسَالَمَةِ وَالمُهَادَنَةِ، وَقَـدْ جَعَـلَ اللهُ لِلْمُؤْمِنِينَ سُلْطَانـاً وَاضِحِـاً عَلَى

فَيْثُ ثِقَفْتُمُوهُمْ \_ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ .

سُلْطَاناً مُبيناً \_ بُرْهَاناً وَاضِحاً .

يُلْقُوا إلَيكُمْ السَّلَمَ - يُلْقُوا إلَيكُمْ زِمَامَ المُهَادَنَةِ وَالمُسَالَمَةِ .

أَرْكِسُوا فِيها ـ قُلِبُوا فِي الفِتْنَةِ أَشْنَعَ قَلْب.

(٩٢) ـ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: لَايَنْبَغِي لِلمُؤْمِن، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ، أَنْ يَقْتُلَ أَخَاهُ المُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً، لأنَّ الإِيمَانَ يَمْنَعُهُ مِن آجْتِراحٍ هَذِهِ الكَبِيرَةِ، لَكِنْ قَدْ يَقُعُ القَتْلُ مِنْهُ عَنْ خَطأ دُونَ قَصْدِ إِزْهَاقِ الرُّوحِ ، وَقَدْ يَقَعُ مِنْهُ ذَلِكَ أَيْضاً عَنْ تَهَاوُنٍ أَوْ عَدَم ِ عِنَايَةٍ أَوْ نِسْيَانٍ . . . فَإِذَا قَتَلَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا خَطَأ، كَأَنْ أَرَادَ رَمْيَ صَيْدٍ فَأَصَابَ شَخْصاً فَقَتَلُهُ فَحُكْمُهُ كَالآتِي:

ـ إذا قَتَلَ المُؤْمِنُ مُؤْمِناً خَطَا فَعَلَيهِ أَنْ يَدْفَعَ الدِيَةَ إِلَى أَهْلِ القَتيلِ ، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ هَؤُلاءِ، وَيَتَصَدَّقُوا عَلَيهِ بِهَا، وَعَلَيهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً.

ـ إذا كَانَ المَقْتُولُ مُؤْمِناً وَلَكِنَّهُ مِنْ قَوْمٍ أَعْدَاءٍ، فَعَلَى القَاتِلِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً مُوْمِنَةً كَفَّارَةَ عَمَلِهِ، وَلاَ تُدْفَعُ لأهْلِهِ دِيَةٌ لِكَيْلاَ يَسْتَعِينُوا بِهَا عَلَى قِتَالِ المُسْلِمينَ.

ـ إذا كَانَ الْمَقْتُولُ مُؤْمِناً مِنْ قَوْم بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ قَوْمِ الْقَاتِلِ مِيثَاقً، وَعَهْدُ عَلَى عَدَمِ القِتَالِ، فَعَلَيهِ أَنْ يَدْفَعَ إليهِم الدِيَةَ ، وَعَلَيهِ أَنْ بُعْتِقَ رَقَبَةً

فَإِذَا لَمْ يَجِدِ القَاتِلُ الدِيَةَ ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لِعَجْزِهِ عَنْ دَفْع قِيمَتِها، أَوْ لِعَدَم ٱسْتِطَاعَتِهِ إِيجَادَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يَشْتَريها. . فَعَلَيهِ أَنْ يَصُومَ شَهْرَين مُتَنَابِعَيْن، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا إفْطَارُ بدُونِ عُذْرِ شَرْعِيٌّ، فَـاإِنْ أَفْطَر بِدُونِ عُذْرِ كَانَ مَا صَامَهُ قَبْلًا بَاطِلًا، وَعَلَيهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ مِنْ جَـدِيدٍ حَتَّى يُتِمَّ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ. وَذَلِكَ تَكْفِيرٌ مِنْهُ عَنْ ذَنْبِهِ.

وَكَانَ اللَّهَ عَلَيماً بِمَا يَفْعَلُهُ العِبَادُ، حَكِيماً فِي شَرْعِهِ لَهُمْ مَا يُصْلِحُهُمْ.

اللهُ وَمَاكَاتَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ ﴿ خَطَأَ) (مِيثَاقُ) مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّافَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰ ٱَهۡ لِهِ ۦٓ إِلَّا أَن يَصَّكَدَّ قُواْ فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُ ۘۅؘۿؙۅؘمُؤۧ<sub>ؙ</sub>ڡؚڹۢٛڡؘؾ*ۧڂ*ٟؽؗۯۯڡؘٙۘ*۪*ڮڐٟٳٚ مُّؤَمِنكَةً وَإِن كَانَ مِن قُوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ مِّيثَنَّ فَدِيةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰٓ أَهْ لِهِ ، وَتَحُرِيرُ دَقَبَةٍ مُؤْمِنكَةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهُرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبُكَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا

(خالداً)

(٩٣) ـ وَإِذَا عَرَفَ الرَّجُلُ الإسلَامَ وَشَرائِعَهُ، ثُمَّ قَتَلَ رَجُلًا مُوْمِناً مُتَعَمِّداً قَتْلَهُ، مُسْتَحِلًّا ذَلِكَ القَتْلَ، فَجَزَاؤُهُ عِنْدُ اللهِ جَهَنَّمُ يَبْقى مُخَلِّداً فِيها،

وَيَلْعَنْهُ اللَّهُ، وَيُبْعِدُهُ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَيَجْعَلُهُ فِي النَّارِ فِي عَذَابِ أَليمٍ . وَلِلْفُقَهَاءِ ثَلَاثَةُ آراءَ فِي تَوْبَةِ قَاتِلِ المُؤْمِن عَمْداً:

١ ـ ابنُ عَبَّاسِ وَفَريقٌ مِنَ السَّلَفِ ـ يَرَوْنَ أَنَّ قَاتِلَ المُؤْمِنِ لَا تَوْبَـةَ لَهُ

إطْلاقاً، وَيَبْقَى فِي النَّارِ خَالِداً. وَيَسْتَنِدُونَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ رَسُولِ. اللهِ ﷺ: (كُـلِّ ذَنْب عَسَى اللَّهَ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الـرَّجُلَ يَصُوتُ كَـافِـراً، أَوِ الرَّجُلَ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً﴾. وَإِلَى قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ:

(مَنْ أَعَـانَ عَلَى قَتْلِ أَمـرىءٍ مُسْلِم بِشَطْرِ كَلِمَةٍ كُتِبَ بَيْنَ عَيْنَيهِ يَـوْمَ القِيَامَةِ: آيس مِنْ رَحْمَةِ اللهِ).

وَ إِلَى قَوْلِ الرَّسُولِ عِيْقٍ:

(لَوْ أَنَّ النَّقَلَيْنِ آجَتَمَعُوا عَلَى قَتْل مُّؤْمِنِ لأَكَبُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الجَنَّةَ عَلَى القَاتِل وَالآمِر بهِ).

٢ ـ وَيَرَى فَرِيقٌ آخَرُ أَنَّ الخُلُودَ يَعْنِي المُكْتَ الطُّويلَ لَا الدَّوَامَ، لِظَاهِر النَّصُوصِ القَاطِعَةِ عَلَى أنَّ عُصَاةَ المُؤْمِنينَ لاَ يَدُومُ عَذَابُهُمْ. وَمَا فِي الآيَةِ إِخْبَارٌ مِنَ اللهِ أَنَّ جَزَاءَهُ ذَلِكَ، لاَ أَنَّهُ يَجْزِيهِ بِذَلِكَ حَتْماً، كَمَا جَاءَ فِي قُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾(١)، فَلَوْ كَانَ المُرَادُ أَنَّهُ شُبْحَانَهُ يَجْزِي كُلُّ سَيِّنَةٍ بِمثِلِهَا لَعَارَضَهُ قَوْلُهُ جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿وَيَعْفُو عَنْ كَثير﴾(٢)، فَالمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا هُوَ جَزَاؤُهُ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ مُجَازَاتَهُ.

٣ ـ وَيَرِى فَرِيقٌ ثَالِثُ أَنَّ حُكْمَ الآيَةِ يَتَعَلَّقُ بِالفَاتِلِ المُسْتَحِلِّ لِلْقَتْلِ ، وَحُكْمُهُ مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ.

وَقَدْ فَشَرَ عَكْرَمَةُ وَآبُنُ جُرَيج ِ (مُتَعَمِّداً) بـ (مُسْتَحِلًا) فِي الآيَةِ.

(يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (السَّلَامَ) (الْحَيَاةِ)

(٩٤) ـ يُنَبِّهُ اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنينَ إِلَى ضَـرْبِ آخَرَ مِنْ ضُـرُوبِ القَتْـلِ خَـطَأً، كَـانْ يَحْصَـلَ اثْنَـاءَ سَفَـر، اوْ غَـزْو فِي سَبيـل اللهِ إلى أرْضِ

اللهُ وَمَن مَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ، جَهَنَّمُ خَيْلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًاعَظِيمًا

هُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَانَقُولُواْ لِمَنَ أَلَقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ

مُؤَّمِنًا تَـُبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) الآية ٤٠ من سورة الشوري.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٤ من سورة الشوري.

مَعَانِمُكَثِيرةً كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبُّلُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوَ أَإِنَ اللَّهُ كَان بِمَا تَعْمَلُون خَبِيرًا

المُشْرِكِينَ، بَعْدَ أَنْ كَانَ الإسلامُ قَدِ آنْتَشَرَ فِي أَمَاكِنَ كَثْيرةٍ مِنَ الجَزِيرَةِ المُسْرِعِينَ، بَعْدَ أَنْ كَانَ الإسلامُ قَدِ آنْتَشَرَ فِي أَمَاكِنَ كَثْيرةٍ مِنَ الجَزِيرَةِ المَسْلِمِينَ، المُسْلِمِينَ، اللهُ تَعَالَى المُسْلِمِينَ بِأَنْ لاَ يَحْسَبُوا كُلَّ مَنْ وَجَدُوهُ، فِي المُسْلِمِينَ بِأَنْ لاَ يَحْسَبُوا كُلَّ مَنْ وَجَدُوهُ، فِي المُحْكُم عَلَيهِ حَتَّى يَفْحَصُوا أَمْرَهُ وَيَتَبَنَّوُهُ.

(وَقَدْ نَزَلَتْ هَذهِ الآيَةُ إِثْرَ حَادِثِ وَقَعَ لِغُزَاةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَدْ مَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ مِنَ سُلَيْمٍ يَرْعَى غَنَماً فَسَلَّمَ عَلَيهِمْ بِتَحِيَّةِ الإِسْلَامِ ، فَقَالُوا إِنَّهُ لَا يُسَلِّمُ عَلَينا إِلا لِيَتَعَوِذَ مِنَا، فَعَمَدُوا إليهِ فَقَتَلُوهُ وَأَتُوا بِغَنَمِهِ إِلَى النَّبِيِّ ).

وَيَقُولُ تَعَالَى: إِذَا كُنتُم تُجَاهِدُونَ فِي أَرْضِ الأَعْدَاءِ فَتَبَيْنُوا، وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ، وَيُظْهِرُ لَكُمْ إِسْلَامَهُ، لَسْتَ مُسْلِماً، وَتَقْتُلُونَهُ رَغْبَةً مِنْهُ عَلَى السَّيْمُ اللَّهُ عَلَى قَتْلِ مِثْلَ هَذَا الرَّجُلِ الذِي عَرَضِ الحَيَاةِ الدَّنيا، الذي حَمَلَكُمْ عَلَى قَتْلِ مِثْلِ هَذَا الرَّجُلِ الذِي الْقَى إِلَيْمُ السَّلَامَ، وَأَظْهَرَ لَكُمُ الإِيمَانَ، فَتَغَافَلُتُمْ عَنْهُ وَأَتَّهَ مَنْهُ وَأَتَّهُ مَنْهُ وَأَتَّهُ مَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَنْ قَوْمِهِ، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِالعِقْ النَّيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ مَنَا اللَّهُ عَلَى الْمَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى مَا فَعَلَيْهُ وَلَى الْمَالَعُولُ مَا فَعَلَيْهُ وَعَلَى مَا فَعَلَيْهُ وَلَى مَا فَعَلَيْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ مَا الْمَوْلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلَى عَلَى الْمُعْلَى مَا فَعَلَيْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُعْلَى مَا فَعَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُ الْمُعْلَى مَا فَعَلَى الْمُعْلَى مَا الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

السَّلام - الاستِسْلام أوْ تَحِيَّةَ الإسْلام .

### (الْقَاعِدُونَ) (وَالْمُجَاهِدُونَ) (بِأَمْوَالِهِمْ) (الْمُجَاهِدِينَ) (الْقَاعِدِينَ) (الْقَاعِدِينَ)

(٩٥) - يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى لِلنَّاسِ مَا لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبيلِ اللهِ، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، مِنْ عَظِيمِ الأَجْرِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالدَّرَجَاتِ الكَرِيمَةِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فَقَالَ تَعَالَى: إِنَّ القَاعِدِينَ عَنِ الجِهَادِ - إذا كَانُوا غَيْرَ مَعْدُورِينَ، وَغَيْرَ فَقَالَ تَعَالَى: إِنَّ القَاعِدِينَ عَنِ الجِهَادِ - إذا كَانُوا غَيْرَ مَعْدُورِينَ، وَغَيْرَ ذَوِي عِلَّةٍ وَضَرَرٍ - لاَ يَسْتَوُونَ مَعَ المُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ، وَإِنَّ فَقَلَ المُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ، وَإِنَّ فَعَلَى القَاعِدِينَ عَنِ الجِهَادِ عَجْزاً، مَعَ وَأَجْر كَبير، وَإِنْ كَانَ تَعَالَى قَدْ وَعَدَ القَاعِدِينَ عَنِ الجِهَادِ عَجْزاً، مَعَ تَمَنِّي الْفَدْرَةِ عَلِيهِ، كَمَا وَعَدَ المُجَاهِدِينَ، بِالخَيْرِ وَالمَثُورَةِ وَالعَفْوِ وَالمَغْفِرِ وَالمَثُورَةِ وَالعَفْوِ

لَّا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤلِهِمُ وَأَنفُسِهِمُّ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجُهِدِينَ بِأَمُولِهِمُ وَأَنفُسِهِمُّ مَلَى اللَّهُ الْمُخْمِدِينَ وَرَجَةً وَانفُسِهِمُ عَلَى اللَّهُ الْمُشَائِينَ وَرَجَةً وَكُلُّلًا وَكُلُّلًا وَكُلُّلًا وَكُلُّلًا وَكُلُّلًا وَكُلُّلًا وَكُلُّلًا وَكُلُّلًا وَكُلُلًا وَكُلُلًا وَكُلُلًا وَكُلُلًا وَكُلُلًا وَكُلُلًا وَكُلُّلًا وَكُلُلًا وَكُلُلًا وَكُلُلًا وَكُلُلًا وَكُلُلًا وَكُلُلًا وَكُلُلًا وَكُلُلًا وَكُلُلًا لَهُ وَكُلُلًا لَهُ الْمُؤْمِدُ وَكُلُلًا وَكُلُلًا وَكُلِلًا وَكُلُلًا وَكُلُلًا وَكُلُلًا وَكُلُلًا لَلْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَلَا لَكُومُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ الللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا واللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا

ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجَرًا

عظيمًا

اود

دُرَجَعْتِ مِّنْهُ وَمُغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ

ٱللَّهُ عَفُورًارَّحِيمًا

اِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنُهُمُ ٱلْمَكَيْحِكَةُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنُهُمُ ٱلْمَكَيْحِكَةُ

إِن اللَّهِ النَّفُسِمِ مَ قَالُواْ فِيمَ كُنْكُمْ فَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهَ اللَّهِ وَاللَّهَ اللَّهِ وَاللَّهَ اللَّهِ وَاللَّهَ اللَّهِ وَاللَّهَ اللَّهِ وَاللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّال

أُولَى الضَّرَر - أَرْبَابِ الأعْذارِ المَانِعَةِ مِنَ الجِهَادِ.

#### (دَرَجَاتٍ)

(٩٦) ـ وَهذا الأَجْرُ العَظِيمُ الذِي وَعَدَ الله بِهِ المُجَاهِدِينَ، وَفَضَّلَهُمْ بِهِ عَلَى القَاعِدِينَ مِن ذَوي الأَعْذَارِ، هُوَ دَرَجَاتُ مِنْهُ، وَمَنَازِلُ بَعْضُها فَوْقَ بَعْض مِنَ الكَرَامَةِ، وَالمَعْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَكَانَ اللهُ عَفُوراً لِذُنُوبِ أَوْلِيَائِهُ الذِينَ يِسْتَحِقُونَ المَعْفِرَةَ، رَحِيماً بِأَهْلِ طَاعَتِهِ.

#### (تَوَفَّاهُمُ) (الْمَلَائِكَةُ) (وَاسِعَةً) (فَأُولَئِكَ) (مَأُواهُمُ)

وَالآيَةُ عَامَّةٌ تَتَنَاوَلُ كُلُّ مَنْ أَقَامَ بَيْنَ المُشْوِكِينَ، وَهُوَ قَادِرُ عَلَى الهِجْرَةِ، وَلَيس مُتَمكِّناً فِي مَوطِنِهِ مِنْ إقَامَةِ أَمُورِ دِينِهِ، فَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ، مُرْتَكِبُ حَرَاماً بِالإِجْمَاعِ. وَظُلْمُهُمُ لأنْفُسِهِمْ هُوَ تَرْكُهُمُ الْعَمَلَ بِالْحَقِّ خَوْفاً مِنَ الأَذَى، وَفَقْدُ الكَرَامَةِ عِنْدَ ذَوِي قُرْبَاهُمْ مِنَ المُبْطِلِينَ، وَهَذَا الاعْتِذَارُ مِمَّا يَعْتَذُرُ بِهِ الذِينَ يُسَايِرُونَ أَصْحَابَ البِدَعِ بِحُجَّةِ دَفْعِ الأَذَى عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِمُدَارَاةِ المُبْطِلِينَ، وَهذَا لاَ يُعتَدُّ بِهِ، لأَنَّ الوَاجِبَ يَقْضِي عَلَيهِمْ إِلْقَامَةِ الحَقِّ مَعَ آخِتَمَال الأَذَى فِي سَبيلِ اللهِ، أو الهِجْرَةِ إلى حَيْثُ بِإِقَامَةِ الحَقِّ مَعَ آخِتَمَال الأَذَى فِي سَبيلِ اللهِ، أو الهِجْرَةِ إلى حَيْثُ بَعْمَكُنُونَ مِنْ إِقَامَة دِينِهِمْ.

وَمَعْنَى الآيةِ: إِنَّ الذِينَ تَحْضُرُهُمُ الوَفَاةُ، وَهُمْ مُقِيمُونَ فِي أَرْضِ الشَّرْكِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ إِقَامَةَ الشَّعَائِرِ الدِّينِيَّةِ، وَلاَ إِظْهَارَهَا (وَقَدْ عَدُ اللَّهَ تَعَالَى هَوُلاءِ ظَالِمِينَ أَنْفُسَهُمْ بِتَرْكِهِم الهِجْرَةَ إِلَى دَارِ الأَمْنِ وَالإِسْلامِ)، قَتَسْأَلُهُمُ المَلائِكَةُ الكِرَامُ: لِمَ لِيَثْتُمْ مُقِيمِينَ فِي أَرْضِ الكُفْرِ، وَتَرَكْتُمُ الهِجْرَةَ وَهُ الْرُضِ الكُفْرِ، وَتَرَكْتُمُ الهِجْرَةَ وَهُ الْرُضِ الكُفْرِ، وَتَرَكْتُمُ عَلَى المُحرَةِ وَهُ المَدْرُونَ عَلَى الجُسُومِ مِنَ البَلْدِ، وَلا السَدَّهَابِ فِي الأَرْضِ . فَتَقُولُ لَهُمُ المَلائِكَةُ: النَّسَتْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيها إلى حَيْثُ الأَمْنُ وَالحُرِّيَةُ، وَالقَدْرَةُ عَلَى إِظْهَارِ الإِيمَانِ؟ وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ هَوُلاءِ الظَّالِمِينَ لاَنْفُسِهمْ مَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ، وَسَاءَتْ مَصِيراً.

#### ﴿ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَنِ لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْ تَدُونَ سَبِيلًا

### إِنَّ فَأُولَةٍ كَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنَّهُمْ إِلَّهُ

وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا

المَّنْ الْمُعَاجِرُ فِي سَبِيلِ الْمُنْ الْمِنْ اللَّهِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْم

ٱللهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمُ الكِتِيرَا وَسَعَةُ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ أَيْدِيهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ عَنْمٌ يُدُرِكُهُ ٱللَّوْتُ ا فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ مَعَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّجِيمًا

( وَإِذَا ضَرَبُهُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ الْأَنْ فَعَمْدُ وَأُمِنَ الصَّلَوْةِ إِنَّ خَيْنَا فَعُمْدُ الَّذِينَ كَفَرُوۤ أَإِنَّ خَيْنَا الْكَوْدُ وَالْمَالُوُلُو الْكُوْءُ وَكُوَّا أَبْدِينَ كَفُرُوٓ أَإِنَّ الْكَوْءُ وَكُوَّا أَبْدِينَ كَفُرُوَّ أَإِنَّ الْكَوْءُ وَكُوَّا أَبْدِينَا الْكُوْءُ وَكُوَّا أَبْدِينَا الْمُوْءَ وَكُوَّا أُبْدِينًا الْمُؤْمَ وَكُوَّا أُنْبِينًا الْمُؤْمَ وَكُوَّا أَبْدِينَا الْمُؤْمَةُ وَكُوْءً الْمُبْدِينَا الْمُؤْمَةُ وَكُوْءً الْمُبْدِينَا الْمُؤْمَةُ وَكُوْءً الْمُبْدِينَا الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُبْدِينَا الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُبْدِينَا الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَالُومُ الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا لَامُؤُمُونُونَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَالَةُ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا لَعْمُومُ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ ال

#### (وَالْولْدَانِ)

(٩٨) - وَآسْتَنْنَى اللهُ تَعَالَى مِنْ سُوءِ المَصِيرِ، الذِي يَنْتَظِرُ القَاعِدِينَ عَنِ الهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الشَّرْكِ - وَهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ إِقَامَةَ شَعَائِرِ دِينهِم لاَ يَسْتَطِيعُونَ إِقَامَةَ شَعَائِرِ دِينهِم لاَ المُسْتَضْعَفِينَ الدِينَ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى التَّخَلُصِ مِنْ أَيْدِي المُسْرِكِينَ، وَالذِينَ لُو قَدَرُوا عَلَى التَّخَلُصِ لَمَا آسْتَطَاعُوا الاهْتِداءَ إلى سُلُوكِ الطَّريق، وَإِيجَادِ السَّبِيلِ، كَالعَجَزَةِ وَالمَرْضَى وَالنَّسَاءِ وَالمُراهِقِينَ الذِينَ عَقَلُها.

#### (فَأُولَئِكَ)

(٩٩) ـ فَهَوُلاءِ المَعْذُورُونَ قَدْ يَتَجَـاوَزُ اللهُ عَنْهُمْ بِتَـرْكِ الهِجْـرَةِ مِنْ دَارِ الكُفْر، وَاللهُ كَثيرُ العَفْو وَالغُفْرانِ.

#### (مُرَاغَماً)

(١٠٠) - يُحَرِّضُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ عَلَى الهِجْرَةِ، وَيُرَغِّبُهُمْ فِي مُفَارَقَةِ المُشْرِكِينَ، وَيُعْلِمُهُمْ أَنَّ المُؤْمِنِينَ حَيْثُما ذَهَبُوا وَجَدُوا أَمَاكِنَ أَمْنِ يَلْجُؤُونَ إليها، وَيَتَحَصَّنُونَ بِهَا مِنَ المُشْرِكِين، وَيَتَحَرَّرُونَ فِيهَا مِنَ الأَعْدَاءِ، وَيُرَاغِمُونَهُمْ بِهَا، وَيَجِدُونَ سَعَةً فِي الرِّزْقِ. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ بِنِيَّةِ الهِجْرَةِ فَيلْقَى حَتْفَهُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَدْ حَصَلَ لَهُ التَّوابُ عِنْدَ اللهِ، مِثْلَ قُواب مَنْ هَاجَرَ.

وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ آمْرِيءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ فَمَنْ كَانَتْ فَمَنْ كَانَتْ فَجْرَتُهُ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إليهِ).

المُرَاغَمُ ـ هُوَ مَكَانُ الهِجْرَةِ وَالمَاوَى يُصِيبُ فِيهِ المُهَاجِرُ الخَيْرَ وَالسَّعَةَ فَيُرْغِمُ بِذَلِكَ أَنُوفَ أَعْدَائِهِ.

#### (الصَّلَاةِ) (الْكَافِرِينَ)

(۱۰۱) - إِذَا سَافَرْتُمْ فِي البِلادِ فَلَيسَ عَلَيْكُمْ حَرَجٌ، وَلاَ تَضْيِيقُ (جُنَاحُ) أَنْ تُخَفِّفُوا مِنَ الصَّلاةِ الرَّبَاعِيَةِ ثَنَائِيَّةً، وَعَدَّ الرَّسُولُ الكَرِيمُ ﷺ ثَنَائِيَّةً، وَعَدَّ الرَّسُولُ الكَرِيمُ ﷺ وَلَمْ نَعَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ). وَعَدَّها الأَئِمَّةُ المُوْمِنُونَ مُطْلَقَةٌ حَتَّى وَلَوْ تَحَقَّقَ الأَمْنُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَبْقَ مَا يُخِيفُهُمْ مِنَ الشَّرْكِ وَأَهْلِهِ. وَقُدَّرَتِ المَسَافَةُ التِي لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَبْقَ مَا يُخِيفُهُمْ مِنَ الشَّرْكِ وَأَهْلِهِ. وَقُدَّرَتِ المَسَافَةُ التِي تُجِيزُ القَصْرَ بد ٨١ كِيلُومِتْراً عِنْدَ الأَخْنَافِ، وَبِنَحْوِ ٨٩ كِيلُومِتْراً عِنْدَ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ الْأَخْرى.

الرَّسُولُ إلى المَدينَةِ زِيدَ فِي صَلَاةِ الحَضَرِ، وَأَقِرَتْ صَلَاةُ السَّفَر). والآيَةُ هُنَا تَعْني القَصْرَ مِنَ الرَّكَعَاتِ فِي حَالَةِ الخَوْفِ، بِأَنْ تُصَلِّي طَائِفَةً مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً وَاحِدَةً، فَإِذَا أَتَمَّتُهَا مَعَهُ أَتَمَّتْ هِيَ الرَّكْعَةَ الأَخْرَى لِنَفْسِهَا، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الأَخْرَى التِي كَانَتْ تَحْرُسُ الطَّائِفَةَ الأُولى، التِي صَلَّتْ، فَتُصَلِّي مَعَ الإمَامِ الرَّكْعَةَ النَّائِيَة، ثُمَّ تُتِمُّ الرَّكْعَةَ النَّائِيةَ لِنَفْسِها. (أمَّا قَصْرُ الصَّلَةِ المُتَوَاتِرَةِ).

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضْوَانُ اللهِ عَلَيهَا: (فُرضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا هَـاجَرَ

#### (الصَّلاَة) (طَائِفَةً) (وَرَائِكُمْ) (وَاحِدَةً) (لِلْكَافِرِينَ)

(١٠٢) ـ يُبينُ اللهُ تَعَالَى في هَذِهِ الآيَةِ النَّصَّ المُجْمَلَ فِي الآيَةِ السَّالِقَةِ فِي مَشْروعِيَّةِ قَصْرِ الصَّلَاةِ، وَيُبَيِّنُ هُنا كَيْفِيَّةَ أَدَاءِ صَلاةِ الحَوْفِ.

وَالاَئِمَّةُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ صَلاَةَ الخَوْفِ مَشُوخَةٌ مِنْ أَسْبَابِ تَأْخِيرِ الصَّلاةِ. وَفِي صَلاةِ الخَوْفِ، إِذَا كَانَ الرَّسُولُ عَلَى فِي الْجَمَاعَةِ وَأَمَّ المُسْلِمِينَ فِي الصَّلاةِ، تَأْتِي طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَأْتَمُ بِالسَّسُولِ وَهُمْ بِأَسْلِحَتِهِمْ، وَكَامِلِ عُدَّتِهِمْ، وَتُصَلِّي مَعَهُ الرَّكْعَةَ الأولى مِنْ صَلاتِهِ، وَيَسْتَمِسُ النَّيِيُ وَكَامِلِ عُدَّتِهِمْ، وَتُصَلِّي مَعَهُ الرَّكْعَةَ الأولى مِنْ صَلاتِهِ، وَيَسْتَمِسُ النَّيِيُ وَاقِفَا يُصَلِّيهِ، وَتَتَمُّمُ الطَّائِفَةُ الشَّائِيةِ السَّيْعِينَ الْطَائِفَةُ النَّائِيةِ السَّيْعِينَ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ النَّائِيةِ السَّائِينَ الحِرَاسَةِ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ النَّائِينَ التِي لَمْ لَيْ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ عَدْرِ الكُفَّادِ، وَيُنَبِّهُ المُسْلِمِينَ لِيَاخُذُوا اللَّهُ المُسْلِمِينَ لِيَاخُذُوا عَلَى أَهْبَةِ الاَسْتِعْدَادِ لِمُقَارِعَةِ الأَعْدَاءِ الْأَدُوا الغَدْرَ بِالمُسْلِمِينَ، وَهُمْ فِي صَلاَتِهِمْ، وَالْعُرْمَةِ فِيهِمْ، وَالْعُدَرَ بِالمُسْلِمِينَ، وَهُمْ فِي صَلاتِهِمْ فِي صَلاَتِهِمْ الْمُشْلِمِينَ الْمُشْلِمِينَ الْعُدُوا عَلَى أَهْبَةِ الاَسْتِعْدَادِ لِمُقَارَعَةِ الأَعْدَاءِ إِذَا الْكُفُودُ اللَّهِ السَلِمُ الْمُومِينَ مِنْ عَدْرِ الكُفَّادِ، وَيُنَبِّهُ المُسْلِمِينَ لِيَاحُودُ وَا عَلَى أَهْبَةِ الاَسْتِعْدَادِ لِمُقَارِعَةِ الأَعْدَاءِ إِذَا الْكُولُولُ اللَّهُ المُسْلِمِينَ وَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ ، وَأَوْتِنَامَ الفُرْصَةِ فِيهِمْ،

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُ لَا حَرَجَ إِنْ كَانَ هُنَاكَ مَطَوُ، أَوْ كَانَ بِالمُسْلِمِينَ مَرَضٌّ أَنْ يَضَعُسوا أَسْلِحَتُهُمْ، وَلَكِنْ عَلَيهِمْ أَنْ يَحْذَرُوا وَيَحْتَاطُوا لِتَكُسونَ أَسْلِحَتُهُمْ قَرِيبَةً مِنْهُمْ لأَخْذِهَا إذا آخْتَاجُوا إلى آسْتِعْمَالِهَا عَلَى عَجَل . وَيُذَكِّرُ اللهَ المُوْمِنِينَ بأنَّهُ وَلِيُّهُمْ، وَأَنَّهُ نَاصِرُهُمْ وَمُخْزِي الكَافِرِينَ، وَأَنَّهُ نَاصِرُهُمْ وَمُخْزِي الكَافِرِينَ، وَأَنَّهُ

أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً يَوْمَ القِيَامَةِ. حِذْرَهُمْ ـ آحْتِرازَهُمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ.

وَهُمْ مُنْشَغِلُونَ بِهَا.

حِدْرهمْ ـ اخْتِرازُهُمْ مِنْ عَدْوَهِمْ تَغْفُلُونَ ـ تَشْهُونَ . وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَوَةَ فَلَنْقُمْ طَآ بِفَتُ اللَّهُمُ الصَّكَوَةُ فَلَنْقُمْ طَآ بِفَتُ السَّجَدُواْ السَّجِدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبٍكُمْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبٍكُمْ وَلَيْتَكُونُواْ مِن وَرَآبٍكُمْ وَلَيْتَكُونُواْ مِن وَرَآبٍكُمْ فَلْيُكُونُواْ مَعَكَ وَلْمَانُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْمَانُواْ مَعَكَ وَلْمَانُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْمَانُواْ مَعَكَ وَلْمَانُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلَيْتَكُمْ أَوْلَا مَعَكَ وَلَيْتُ فَلُورَتَ وَلَّا لَيْتَعَلَّمُ الْمَعْتَلَى وَلَيْتَكُمْ أَوْلَا مَعْكَ وَلَيْتَكُمْ أَوْلَا فَالْمَانُوا فَوْتَعَلَّمُ الْمَعْتَلَى وَلَيْتَكُمْ أَوْلَا فَالْمَانُوا فَوْتَعَلَمُ وَالْمَانُولُونَا فَالْمُعْتَلِمَ الْمُعْلَى وَلَيْتَكُمْ وَلَا الْمَعْتَلَى وَلَيْتَلَامَ الْمُعْتَلِمَ الْمُعْتَلِمَ الْمُعْلَى وَلْمُؤْمِنَا فَالْمُعْلَى وَلَيْتُ فَلُولَى وَلَيْتَلَامَ الْمُعْتَلِمَ الْمُؤْمِنَا لَوْتَعَلَّمُ الْمُؤْمِنَا لَوْتَعَلَّمُ الْمُؤْمِنَا لَوْتَعَلَى وَلَيْتُهُمْ وَالْمَانُولُولَا الْمُؤْمِنَا لَوْتَعَلَى الْمُؤْمِنَا لَوْتَعَلَّالُولُولَا الْمُعْتَلَامِنَا الْمُؤْمِنَا لَوْتَعَلَى الْمُؤْمِنَا لَوْتَعَلَى وَلَيْمُ الْمُؤْمِنَا لَوْتَعَلَى وَلَيْمُونَا فَوْتَعَلَى وَلَا مُؤْمِنَا وَلَالَامُ وَلَا مُعْتَلَامِ الْمُؤْمِنَا لَوْتَعَلَى الْمُؤْمِنَا لَوْتَعَلَى مَالْمُؤْمِنَا لَوْتَعَلَى الْمُؤْمِنَا لَوْتَعَلَى الْمُؤْمِنَا لَوْتَعَلَى الْمُؤْمِنَا لَوْتَعَلَى الْمُؤْمِنَا لَا مُعْلَى الْمُؤْمِنَا لَعَلَى الْمُؤْمِنَا لَامِنْ الْمُؤْمِنَا لَعَلَى الْمُؤْمِنَا لَعَلَى الْمُؤْمِنَا لَامْ الْمُؤْمِنَا لَامِنْ وَالْمُؤْمِنَا لَامْ الْمُؤْمِنَا لَامِنْ مُؤْمِنَا لَوْتَعَلَى الْمُؤْمِنَا لَامْ الْمُؤْمِنَا لَامْ الْمُؤْمِنَا لَامْ الْمُؤْمِنَا لَامْ الْمُؤْمِنَا لَامِنَا الْمُؤْمِنَالِ الْمُؤْمِنَا لَامْ الْمُؤْمِنَا لَامْ الْمُؤْمِنَا لَامْ الْمُؤْمِنَا لَامْ الْمُؤْمِنَا لَامْ الْمُؤْمِنَا لَامُؤْمِنَا لَامْ الْمُؤْمِنَا لَامْ الْمُؤْمِنَا لَامْ الْمُؤْمِنَا لَامْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا لَامْ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا لَامْ الْمُعْلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا لَامُؤْمِنَا الْمُؤْمِ

عَنْ أَسُلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ

فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً

وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ

بِكُمُ أَذَى مِّن مَّطْرٍ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰۤ أَن تَضَعُوۤ الْسَلِحَت كُمُّ وَخُذُواْ حِذَرَكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكُنفِرِينَ عَذَابَامُّهِينَا

#### (الصَّلَاة) (قِيَاماً) (كِتَاباً)

(١٠٣) - يَامُرُ اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ بِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ فِي أَنْفُسِهِمْ عَقِبَ صَلَاةِ النَّوْفِ نَظَراً لِمَا وَقَعَ فِيها مِنَ التَّخْفِيفِ فِي أَرْكَانِها، وَمِنَ الرُّخْصَةِ فِي النَّهَابِ وَالإيابِ فِيها مِمَا لاَ يُوجَدُ فِي غَيْرِهَا. فَإِذَا ذَهَبَ الخَوْفُ، وَأَطْمَأَنَّ المُسْلِمُونَ فَعَلَيهِمْ إِقَامَةُ الصَّلاةِ وَإِتْمَامُها بِرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا، لاَنَّ الصَّلاةَ مَقْرُوضَةً عَلَى المُؤْمِنِينَ لِتُقَامَ فِي أَوْقَاتٍ مَحْدُودَةٍ، لا بُدَّ مِنْ أَدْتِها فِيها، عَلَى قَدَر الإمْكَانِ.

وَقَدْ جُعِلَتِ الصَّلاَةُ مَوْقُوتَةً لِتَكُونَ مُذَكِّرَةً لِلْمُؤْمِنِينَ بِرَبِّهِمْ فِي الأَوْقَاتِ المُخْتَلِفَةِ، لِئَلاَّ تَحْمِلُهُمُ الغَفْلَةُ عَلَى إِثْيَانِ الشَّرِّ، أَوِ التَّفْصِيرِ فِي فِعْلِ الخَيْرِ. الخَيْرِ.

كِتَابِأُ مَوْقُوناً \_ مَكْتُوباً مَحْدُودَ الأوْقاتِ مُقَدَّراً.

(١٠٤) ـ يَامُرُ اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ بِالجِدِّ فِي قِتَالَ الْأَعْدَاءِ، وَفِي طَلَبِهِمْ وَيُنَبِّهُهُمْ إِلَى أَنَّهُمْ إِنْ كَانَتْ تُصِيبُهُمْ جِرَاحٌ، وَيَالَمُونَ مِنْها، فَإِنَّ أَعْدَاءَهُمْ تُصِيبُهُم أَيْضًا وَلَفَارِقُ الْوَجِيدُ بَيْنَ المُؤْمِنِ وَالنَّالِيدَ، وَالفَارِقُ الوَجِيدُ بَيْنَ المُؤْمِنِ وَالكَافِرِ أَنَّ المُؤْمِنَ يَنْتَظِرُ مِنَ اللهِ المَثُوبَةَ وَالأَجْرَ، وَالنَّصْرَ وَالتَّالِيدَ، وَإِعْلَاءَ كَلِمَةِ اللهِ، التِي وَعَدَهُ الله بِهَا عَلَى لِسَانِ نَبِيدِ، فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ، وَالكَافِرُ لاَ يَنْتَظِرُ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، وَالله أَعْلَمُ وَأَحْكُمُ فِيمَا يَفْرِضُهُ وَيُقَدِّرُهُ. وَالكَافِرُ لاَ يَنْتَظِرُ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، وَالله أَعْلَمُ وَأَحْكُمُ فِيمَا يَفْرِضُهُ وَيُقَدِّرُهُ.

#### (الْكِتَابُ) (أَرَاكَ) (لِلْخَائِنِينَ)

(١٠٥) - نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي أُبِيْرِقَ، كَانَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَسَرَقَ لأَنْصَارِيِّ آخَرَ دِرْعاً، فَآتَهَمَهُ صَاحِبُ الدَّرْعِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الدَّرْعِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الدَّرْعِ فَاخْفَاهَا فِي بَيْتِ رَجُل يَهُودِيٍّ، وَقَالَ لِقَوْمِهِ ذَلِكَ. فَذَهَبُوا إلى رَسُول اللهِ عَلَى يَطْلُبُونَ مِنْهُ أَنْ يَعُدُر صَاحِبَهُمْ، وَيُجَادِلَ عَنْهُ أَمَامَ النَّاسِ، فَقَامَ الرَّسُولُ فَبَرَّاهُ، وَعَذَرَهُ عَلَى رُوسِ الأَشْهَادِ، وَقَالَ النَّبِيُ لأَصْحَابِ الدَّرْعِ إِنَّهُمْ عَمَدُوا إلى رَجُل مُسْلِم، أَهْلِ تُقَى وَصَلاح فَآتَهَمُوهُ بِالسَّرِقَةِ، فَأَنزَلَ اللهُ ثَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ ، وَالآيَاتِ التِي بَعْدَهَا أَنَّهُ مُعَدُوا بِلَكْرُعِ فَأَتِي بِهَا فَرَدُهُ اللهُ مِنْ إِللهِ اللهُ وَعَلَى مُؤْدِهُ اللّهُ وَعَلَى اللهُ عَمَدُوا اللهَ مُولِي اللّهُ فَعَلَى مُؤْدَةً الرَّي هَا اللّهُ وَالآيَاتِ التِي بَعْدَهَا أَلَى هَذِهِ الآيَةَ ، وَالآيَاتِ التِي بَعْدَهَا أَلَى هَالُمُسْوِكِينَ فِي مَكَةً .

وَيَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ الكَرِيمِ إِنَّهُ أَنْزَلَ القُرآنَ عَلَيهِ بِتَحْقِيقِ الحَقُّ وَبَيَانِهِ،

### ا فَإِذَا قَضَيْتُهُ أَلْصَلُوْهَ

فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا اَطْمَأْ نَسْتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوَةَ إِنَّ الصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى إِنَّ الصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَنْبًا مَّوْقُوتَا

وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءَ ٱلْقَوَّرِ الْمَوْدَ فَا الْمَوْدَ فَا الْمَوْدَ فَا الْمَوْدَ فَا الْمَوْدَ فَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللّهُ الللّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ

وَ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلِيْكَ ٱلْكِئْنَبَ بِٱلْحَقِّ لِللَّهِ الْكَالْكِئْنَ بِأَلْحَقِّ لِللَّهُ وَكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا خَصِيمًا

﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

﴿ وَلَا يَجُدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّا نَا أَشِيمًا

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا

لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَعْلَمَهُ الله بِهِ مِنَ الأَحْكَامِ ، فَعَلَيهِ أَنَّ لا يُنصِّبَ نَفْسَهُ مُدَافِعاً عَنِ الخَائِنينَ تِجَاهَ مَنْ يُطَالِبُونَهُمْ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ . خَصِيماً - مُخَاصِماً وَمُدَافِعاً عَنْهُمْ .

(١٠٦) ـ يَـاْمُرُ اللهُ تَعَـالَى نَبِيَّهُ ﷺ بِنانْ يَسْتَغْفِرَ اللهَ لِنَفْسِهِ مِمَّا قَـالَـهُ لأَصْحَابِ الدِّرْعِ مِنْ أَنَّهُمْ عَمَدُوا إلَى رَجُلِ مُسْلِم، أَهْلِ تُعَى وَوَرَعِ وَصَلاحٍ، فَأَتَّهُمُوهُ بِالسَّرِقَةِ، وَاللهُ تَعَالَى كَثيرُ الْغُفْرانِ لِمَنِ آسْتَغْفَرَهُ، كَثيرً العُفْرانِ لِمَنِ آسْتَغْفَرَهُ، كَثيرً الرَّحْمَةِ لِعِبَادِهِ التَّاثِينَ.

#### (تُجَادِلْ)

(١٠٧) \_ هَذَا الْخِطَابُ وُجَّهَ إِلَى النَّبِيِّ، وَهُوَ أَعْدَلُ النَّاسِ، وَاكْمَلُهُمْ، مُبَالَغَةً فِي التَّحْذِيرِ مِنْ خِلَّةِ التَّأْثِرِ بِأَصْحَابِ الحُجَجِ القَوِيَّةِ، التِي يَقَعُ فِيها كَثيرُ مِنَ الحُكَّامِ. وَسَمَّى اللهُ تَعَالَى خِيَانَةَ الإِنْسَانِ لِغَيْرِهِ خِيَانَةً لِيَقْسِهِ، لأَنْ ضَرَرَهَا عَائِدٌ عَلِيهِ.

(وَالْمَقْصُودُونَ بِهَذِهِ الآيَةِ هُمْ سَارِقُ اللَّرْعِ وَذَوُوهُ الذِينَ أَعَانُوهُ لأَنَّهُمْ شُرَكَاءُ لَهُ فِي الإِثْمِ وَالخِيَانَةِ).

وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ الكَرِيمِ: لَا تُدَافِعْ عَنْ هَوُلاءِ الخَونَةِ، وَلا تُسَاعِدُهُمْ عِنْد التَّخَاصُمِ، لأَنَّهُ تَعَالَى يَكْرَهُ مَنِ آعْتَادَ الخِيَانَةَ (مَنْ كَانَ خَوَاناً)، وَأَلِفَتْ نَفْسُهُ آجْتراحَ السَّيِّنَاتِ، وَلَمْ يَعُدْ لِلْعِقَابِ الإِلْهِي فِي نَفْسِهِ رَهْيَةً وَلا خَشْيَةً تَجْعَلَان مِثْلَهُ يُفَكِّر فِيهِ.

يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ - يَخُونُونَهَا بِأَرْتِكَابِ المَعَاصِي .

(١٠٨) - ثُمَّ يُبِيِّنُ اللهُ أَحْوَالَ هَوُلاءِ الخَائِنِينَ، وَيَنْعَى عَلَيهِمْ أَفْعَالَهُمْ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى إِنَّ مِنْ شَانِ هَوُلاءِ الخَائِنِينَ أَنَّهُمْ يَسْتَتِرُونَ مِنَ النَّاسِ عِنْدَ آجْتِراحِ السَّيِّئاتِ وَالآثامِ، إِمَّا حَيَاءً، وَإِمَّا خَوْفاً مِنَ العِقَابِ، وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ، وَلا يَسْتَتِرُونَ مِنْهُ بِتَرْكِ آرْتِكَابِهَا، لِضَعْفِ إِيمَانِهِمْ، لَانَّ الإَيْمَانَ يَمْنَعُ مِنَ الإصرارِ، وَمِنْ تَكْرَارِ الذَّنْب، فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ يَرْاهُ، فِي حَالِكِ الظَّلْمَةِ، لا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَتُوكَ الذَّنْب حَيَاءً مِنَ اللهِ مِنْ وَيَقُولُ تَعْلَى مَا لاَ يُسرِّضِي اللهَ مِن القَوْلِ تَبْرِئَةً لأَنْفُسِهِمْ، وَرَمْياً لِغَيْرِهِمْ بِجَرِيمَتِهِمْ، وَالله حَافِظُ لأَعْمَالِهِمْ اللهَ مِن الشَّمَاءِ وَلا فِي الأَرْضِ، فَلا رُمُحِيطاً) لاَ يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاءِ وَلا فِي الأَرْضِ، فَلا سَبِيلَ إلى نَجَاتِهِمْ مِنْ عِقَابِهِ.

#### أَنُّ هَنَأَنتُمْ هَنَوُلاَّءِ جَندَلْتُمْ

عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَلدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمُ وَكِيلًا

الله وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسَنَغُفِرِ ٱللَّهَ يَجِ ٱللَّهَ غَـ فُورًا رَّحِيمًا

الله وَمَن يَكُسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وعَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

الله وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّعَةً أَوْإِنْمُا ثُمَّ يَرُمِ بِهِ عَبِرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمَامُّبِينَا

اللُّهُ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ, ﴿ ﴿ طَائِفَةٌ ﴾ (الْكِتَابَ) لْهَمَّت ظَآبِفَ أُوِّمَنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَايُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُم وَمَايَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئَابَ وَٱلْجِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ أللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

#### (هَا أَنْتُمْ) (جَادَلْتُمْ) (الْحَيَاةِ) (يُجَادِلُ) (الْقِيَامَةِ)

(١٠٩) ـ لَقَدْ جَادَلُتُمْ عَن السَّارِقِينَ، وَحَاوَلُتُمْ تَبْرِئَتَهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيا، فَمَنْ يُجَادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَوْمَ يَكُونُ الخَصْمَ وَالحَاكِمَ هُوَ اللهُ، المُحِيطُ بأعْمَالِهمْ، وَأَحْوَالِهمْ، وَأَحْوَالِ الخَلْقِ كَافَّةً، فَعَلَى المُؤْمِنينَ أَنْ يُرَاقِبُوا اللهَ ، وَلَا يَظُنُوا أَنَّ مَنْ أَمْكَنَهُ الفَوْزُ بِالحُكْمِ لَهُ مِنْ قُضَاةِ الدُّنْيَا بغَير حَقٌّ، يُمْكِنُ أَنْ يَظْفَرَ بِهِ فِي الآخِرَةِ. وَكِيلًا -حَافِظاً أَوْ مُحَامِياً مِنْ بَأْسِ اللهِ.

(١١٠) ـ يُخْبِـرُ اللَّهَ تَعَالَى عِبَـادَهُ بِعَفْوهِ وَحِلْمِـهِ وَكَرَمِـهِ، وَسَعَةِ رَحْمَتِـهِ وَمَغْفِرَتِهِ، فَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبيراً، ثُمَّ آسْتَغْفَرَ اللَّه، فَإِنَّهُ يَجِدُ عِنْدَ اللهِ المَعْفِرَةَ وَالرَّحْمَةَ، وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ كَبيرةً.

(وَرُوِيَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَوْلُهُ: مَا مِنْ مُسْلِم ۚ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَين ثُم يَسْتَغْفِرُ اللهَ لِذَلِكَ الذُّنْبِ إِلَّا غَفَرَ لَهُ).

(١١١) ـ ثُمَّ حَذَّرَ اللهُ تَعَالَى مِنْ فعثلِ الذُّنُوبِ وَالآثَامِ، وَذَكَرَ عَظِيمَ ضَرَرَهَا، فَقَالَ: لَا يُغْنِي أَحَدُ عَنْ أَحَدِ شَيْناً. وَمِنْ فَضَـَل اللهِ وَحِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ وَرَحْمَتِهِ أَنَّهُ وَضَعَ لِلنَّاسِ الشَّـرَائِعَ، وَبَيَّنَ لَهُمُ الحُـدُودَ، وَوَضَعَ لِلحُدُودِ عِقَاباً يُنْزِلُهُ بِمَنْ يَتَجَاوَزُها، أَوْ يَعْفُو عَنْهُ تَفَضَّلاً وَتَكَرُّماً.

#### (بَريئا) (بَهْتانا)

(١١٢) ـ وَالَّذِينَ يَرْتَكِبُونَ الجُرْمَ وَيَرْمُونَ بِهِ بَرِيئاً، كَمَا فَعَلَ بَنُو أَبيْرِق، المذِينَ سَرَقُوا الدِّرْعَ، وَٱتَّهَمُوا الرَّجُلَ اليَّهُودِيِّ البَّـريءَ بهَـا، فَـإنَّهُمْ يَرْتَكِبُونَ إِثْمًا عَظِيماً وَاضِحاً، إِذْ حَمَّلُوا أَنْفُسَهُمْ وِزْرَ البُّهْتَانِ بِافْتِرائِهِمْ عَلَى إنسانٍ بَرِيءٍ، مَعَ وِزْرِ الجُوْمِ الذِي أَرْتَكُبُوهُ.

(١١٣) ـ لَقَدْ حَاوَلَ أَصْحَابُ بَنِي أَبَيْرِقَ تُبْرِئَةً صَاحِبِهِمْ مِنْ سَرِقَةِ الدُّرْعِ ، وَعَزَوْا إليهِ الصَّلَاحَ وَالتَّقَى، وَلامُوا صَاحِبَ الدِّرْعِ لاتَهَامِهِ قُوْماً صُلَحَاءَ، وَهُمْ بِذَلِكَ إِنَّمَا كَانُوا يُريدُونَ أَنْ يُضِلُّوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَصَمَهُ الله تَعَالَى، وَكَشْفَ لَهُ حَقِيقَةً مَا وَقَـعَ. وَهَؤُلاءِ الذِينَ حَـاوَلُوا تَضْلِيـلَ رَسُولِ اللهِ، إِنَّمَا يُضِلُّونَ أَنْفُسَهُمْ، فَقَدْ عَصَمَ اللَّهَ رَسُولَهُ مِنْ أَنْ يَقَعَ فِي الخَطَّأ، وَأَيَّدَهُ بِفَصْلِهِ، وَأَنْزَلَ عَليهِ القُرآنَ (الكِتَابَ) وَالحِكْمَةَ (وَقِيلَ إِنَّ مَعْنَى الحِكْمَةِ هُنَا مَا تَضَمَّنتُهُ سُنَّةُ الرَّسُولِ ﷺ وَعَلَّمَهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مِنْ قَبْـل ِ نُزُول ِ الـوَحْي عَلَيهِ، وَكَـانَ فَضْلُ اللهِ عَـظِيماً عَلَى رَسُـولِـهِ الكريم .

#### (نَجْوَاهُمْ) (إصْلَاحٍ) (مَرْضَاةِ)

(١١٤) - لا خَيْرَ فِي كَثيرٍ مِمَّا يَتَنَاجَى بِهِ هَوُلاءِ الذِينَ يُسِرُونَ الحَدِيثَ، مِنْ جَمَاعةِ آبْنِ أَبَيْسرق، الذِينَ أَرَادُوا مُسَاعَدَتَهُ عَلَى آتَهَامِ اليَهُودِيِّ وَبَهْتِهِ، وَمَنْ مَاثَلَهُمْ مِنَ النَّاسِ، وَلَنْ يَكُونَ الخَيْرُ فِي نَجْوَى النَّاسِ، إلا وَلَنْ يَكُونَ الخَيْرُ فِي نَجْوَى النَّاسِ، إلا إذا تَنَاوَلَتْ أَحَادِيثُهُمْ ذِكْرَ اللهِ، أَوْ أَمْراً بِصَدَقَةٍ، أَوْ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْتُمْ : (كَلاَمُ آبْنِ آدَمَ كُلُّهُ عَلَيهِ لا لَهُ إلاَّ ذِكْرُ اللهِ عَنْ وَجَلِّ، أَوْ أَمْرُ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيً عَنْ مُنْكَدٍ)، أَوْ سَعْياً فِي إصْلاحِ ذَاتِ البَيْنِ بَيْنَ أَنَاسِ مُخْتِلِفِينَ مُتَخاصِمِينَ. وَمَنْ يَفْعَلْ هَذِهِ الأَعْمَالَ وَاللَّكُمْةَ، آبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ عَزْ وَجَلَّ وَمْرْضَاتِهِ لاَ يَبْغِي ثُوابَ ذَلِكَ عِنْدَ غَيْرِ اللهِ، فَسَوْفَ يُشِيبُهُ اللهُ نَوَاباً جَزيلاً كَثِيراً.

النَّجْوَى - المسَارَّةُ فِي الحَدِيثِ. وَالنَّجْوَى مَظنَّةُ الشَّرِّ، لأَنَّ عَادَةَ النَّاسِ جَرَتْ بِحُبِّ إِظَهَارِ الخَيْرِ، وَالتَّحَدُّثِ فِيهِ، وَلأَنَّ الإِثْمَ وَالشَّرَّ هُمَا اللَّذَانِ يُذْكَرانِ فِي السِّرَّ وَالنَّجْوَى.

(١١٥) - مَنْ يُشَافِقِ الرَّسُولَ ﷺ بِآرْتِدَادِهِ عَنِ الإِسْلَامِ ، وَإِظْهَارِ العَدَاوَةِ لَهُ ، وَمَنْ يَسْلُكُ غَيْرَ طَرِيقِ الشَّرِيعَةِ التِي جَاءَ بِهَا الرَّسُولُ ، فَصَارَ فِي شِقِّ ، وَالشَّرْعُ فِي شِقِّ آخَرَ ، وَذَلِكَ عَنْ عَمْدٍ مِنْهُ ، بَعْدَمَا ظَهَرَ لَهُ الحَقُ ، وَتَبَيْنَ لَهُ الرَّشْدُ ، وَمَنْ يَتَبِعْ غَيْرَ سَبيلِ المُؤْمِنِينَ ، التِي قَامَ عَلَيهَا إِجْمَاعُ الأَمَّةِ المُسْلِمَةِ وَإَجْمَاعُ الأَمَّةِ دَلِيلٌ عَلَى العِصْمَةِ مِنَ الخَطَأَ) ، جَازَاهُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ يُحَمِّنَ لَهُ أَفْعَالُهُ فِي صَدْرِهِ ، وَيُحْزَيِّنَهَا لَهُ آسْتِدْرَاجاً لَهُ ، عَلَى ذَلِكَ بِأِنْ يُحَمِّنَ لَهُ أَفْعَالُهُ فِي صَدْرِهِ ، وَيُحْزَيِّنَهَا لَهُ آسْتِدْرَاجاً لَهُ ، وَيَخْعَلَ مَصِيرَهُ فِي جَهَنَّمَ ، يَصْطَلِي بِلَظَاهَا ، وَسَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمَصِيراً . وَسَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمَصِيراً . يُشَافِقِ \_ يُخَالِفِ .

نُولِّهِ مَا تَوَلَّى - نُخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا آخْتَارَهُ لِنَفْسِهِ. نُصْلِهِ جَهَنَّمَ - نُدْخِلْهُ فِيهَا فَيُشْوَى فِيهَا.

#### (ضَلاَلاً)

(١١٦) - إِنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ يَغْفِرُ ذَنْبَ مَنْ يُشْرِكُ مَعَهُ فِي العِبَادَةِ سِوَاهُ، أَمَّا مَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الدُّنُوبِ فَإِنَّ اللهَ قَدْ يَغْفِرُهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ؛ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً فَقَدْ سَلَكَ غَيْرَ طَرِيقِ الحَقِّ، وَضَلَّ عَنِ الهُدَى، وَٱبْتَعَدَ عَنِ الصَّوَابِ، وَأَهْلَكَ نَفْسَهُ، وَخَسِرَهَا فِي الدَّنْيا وَالآخِرَةِ.



مِّن نَّجُونهُ مَ إِلَّا مَنُ أَمَرَ الْمَ الْمَرَ الْمَرَ الْمَرَ أَمَرَ الْمَرَ أَمَرَ الْمَ الْمَرَ أَمَرَ الْمَ الْمَحْدُ الْمَالِجُ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ اللَّهِ الْمَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْنِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ الْمَسُولَ مِنْ بَعَدِ الْمَسُولَ مِنْ بَعَدِ الْمَسُولَ مِنْ بَعَدِ الْمَسْئِينَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ عَنْرَ الْمُؤْمِنِينَ نُو الْمِدِ مَا تَوَلَّىٰ الْمُؤْمِنِينَ نُو الْمِدِ مَا تَوَلَّىٰ الْمُؤْمِنِينَ نُو الْمِدِينَ الْمُؤْمِنِينَ أَوْسَاءَتُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِكَ بِهِ عَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

## انِيَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَإِلَّا إِلَّا إِلَا إِنَّا الْحَالِيَّةِ إِلَّا إِنْكَا أَوْلِا إِنْكَا أَمْرِيدًا اللَّا الْحَالَةِ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْمَرْدِيدُا

الله لَعَنهُ اللهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ اللهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ اللهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ اللهُ وَسَا

وَلَأُضِلَنَهُمْ وَلَأُمُنِيَنَهُمْ وَلَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ عَاذَاكَ ٱلْأَنْعَكِمِ وَلَامُ بَهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَخِذِ ٱلشَّيْطُونَ وَلِيتَ امِّن يَتَخِذِ ٱلشَّيْطُونَ وَلِيتَ امِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ

خُسْرَانًا مُّبِينًا

#### (إنَاثاً) (شَيْطَاناً)

(١١٧) - إِنَّ الكَافِرَينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَاناً صَوَّرُوهَا، وَقَالُوا إِنَّهَا تُشْبِهُ المَلَائِكَةَ التِي زَعَمُوا أَنَّها بَنَاتُ اللهِ، لِلذَلِكَ عَبَدُوهَا، وَسَمّوهَا بِأَسْمَاءِ الإِنَاثِ (مِثْلِ اللَّاتِ وَالعُزَّى وَمَنَاةً. . .) وَالذِي أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ هُوَ الشَّيْطَانُ، وَهُوَ اللَّذِي حَسَّنَ لَهُمْ ذَلِكَ، وَزَيَّنَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ، فَكَانَتْ طَاعَتُهُمْ لَهُ عَبَادَةً.

مُريداً مُتَمَرّداً وَمُتَجَرّداً مِنَ الخَيْرِ.

إِنَاثًا - أَصْنَاماً يُزَيِّنُونَهَا كَالنِّسَاءِ.

(١١٨) ـ وَالشَّيْطَانُ الذِي أَضَلُّ هَوُلاءِ الكُفَّارَ قَدْ طَردَهُ اللهُ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ جَوَارِهِ (لَعَنَهُ).

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ: إِنَّـهُ سَيَفْتِنُ عِبَادَ اللهِ، وَسَيَتَّخِـذُ مِنْهُمْ نَصِيباً مُعَيِّنـاً يَجْعَلُهُمْ مِنْ انْصَارِهِ وَاتْبَاعِهِ.

(وَقِيلَ إِنَّ النَّصِيبَ المَفْرُوضَ المَقْصُودَ هُنَا هُوَ مَا لِلشَّيْطَانِ فِي نَفْسِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنِ آسْتِعْدَادٍ لِلشَّرِّ، إِذْ مَا مِنْ إِنْسَانٍ إِلَّا وَيَشْعُرُ فِي نَفْسِهِ بِوَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ).

#### (وَلاَمُرَنَّهُمْ) (آذَانَ) (الأنْعَامِ) (الشَّيْطَانَ)

(١١٩) - وَيُتَابِعُ الشَّيْطَانُ قَوْلَهُ للهِ: إِنَّهُ سَيَعْمَلُ عَلَى إِضْلَالِ عِبَادِ اللهِ عَنِ الحَقَّ، وَعَلَى صَرْفِهِمْ عَنِ الهُدَى، وَإِنَّهُ سَيُزِيِّنُ لَهُمُ الاسْتِعْجَالَ بِاللَّذَاتِ الحَاضِرَةِ، وَالتَّسْوِيفَ بِالتَّوْبَةِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ، وَسَيَعِدُهُمُ الأَمَانِيُ، وَإِنَّهُ سَيَامُرهُمْ بِتَغْيِرِ خَلْقِ اللهِ مِنَ النَّاحِيةِ وَإِنَّهُ سَيَامُرهُمْ بِتَغْيِرِ خَلْقِ اللهِ مِنَ النَّاحِيةِ المَعْنَوِيَةِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ المَادِيَةِ كَخَصِي الدَّوَابُ وَالوَشَم ، وَمِنَ النَّاحِيةِ المَعْنَوِيَةِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ المَادِيَةِ كَخَصِي الدَّوَابُ وَالوَشَم ، وَمِنَ النَّاحِيةِ المَعْنَوِيَةِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِتَغْيِرِ الْفِطْرَةِ الإِنْسَانِيَّةِ عَمًا فَطِرَتْ عَلَيْهِ مِنَ المَعْنَوِيَّةِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ وَالاَسْتِدُلَالَ وَطَلَب الحَقَّ، وَتَرْبِيتِها وَتعْوِيدِهَا عَلَى الأَبَاطِيلِ وَالرَّذَائِلِ وَالمُنْكَرَاتِ، فَاللهُ تَعَالَى قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيء خَلَقَهُ، وَهَوُلاءِ يُقْسِدُونَ مَا خَلَقَ اللهُ ، وَيَطْمِسُونَ عُقُولَ النَاسِ .

وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِياً لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ يَخْسَرِ الدُّنيا وَالآخِرَةَ وَتِلْكَ خَسَارَةُ لاَجْبْرَ لها، وَلا آسْتِدرَاكَ لِفائِتِهَا. يُبِتِّكُنَّ - يُشَقِّقُنَّ.

خَلْقَ اللهِ ـ فِطْرَةَ اللهِ .

ا يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِمَّ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُرُورًا

### اللهُ أُوْلَيَهِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنَّهَا مَجِيصًا

اللهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا

ٱلْأَنْهَكُرُ خَلِدِينَ فِيهَآأَبُدًا وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصُدَقُ مِنَٱللَّهِ قِيلَا

#### اللَّهُ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآأَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِّ مَن يَعُمَلُ

سُوٓءًا يُجُزَبِهِ ۦ وَلَا يَجِدُلُهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

#### (الشَّيْطَانُ)

(١٢٠) ـ يُخَوِّفُ الشَّيْطَانُ النَّاسَ مِنَ الفَقْرِ إِذَا هُمْ أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَيُوسُوسُ لَهُمْ بِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ تَنْفَدُ أَوْ تَنْقُصُ، وَيُصْبِحُونَ فُقَراءَ أَذِلَّاءَ، وَيَعِدُهُمْ بِالغِنَى وَالثَّرْوَةِ حِينَ يُغْرِيهِمْ بِلَعِبِ القِمَارِ وَيُمَنِّيهِمْ بِأَنَّهُمُ

الفَائِزُونَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَقَدْ كَذَبَ وَٱفْتَرَى فِي ذَلِكَ فَوُعُودُهُ بَاطِلَةً. غُرُوراً -خدَاعاً وَبَاطِلاً.

#### (أُولَئِكُ) (مَأْوَاهُمْ)

(١٢١) ـ وَهَوُلاءِ المُسْتَحْسِنُونَ لِمَا وَعَدَهُمْ بِهِ الشَّيْطَانُ، وَمَنَّاهُمْ بِهِ، سَيَكُونُ مَأْوَاهُمْ وَمَصِيـرُهُمْ يَوْمَ القِيَـامَةِ فِي جَهَنَّمَ، وَلَنْ يَجِـدُوا عَنْهَـا مَصْرِفاً وَلاَ خَلاصاً.

مُحِيصاً - مَهْرَ بِأَ أُو مُحِيداً.

#### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (جَنَّاتِ) (الأَنْهَارُ) (خَالِدِينَ)

(١٢٢) ـ بَعْدَ أَنْ بَيِّنَ اللَّهَ تَعَالَى حَالَ أَنْبَاعِ الشَّيْطَانِ، ثَنَّى بِبَيَانِ حَـالِ المُؤْمِنينَ السُّعَداءِ، الذِينَ لاَ يَسْتَجيبُـونَ لِدَعْـوَةِ الشَّيْطَانِ، وَلاَ يَمْتَلُونَ لأَمْرِهِ، وَمَا لَهُمْ مِنَ الكَرَامَةِ التَّامَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَقَالَ تَعَـالَى: إنَّ الذِينَ آمَنُوا وَصَدَّقَتْ قُلُوبُهُمْ، وَعَمِلَتْ جَوَارِحُهُمْ بِمَا أُمِرُوا بِهِ مِنَ الخَيْـراتِ، وَتَرَكُوا مَا نُهُوا عَنْهُ مِنَ المُنْكَرَاتِ، سَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي فِيها الأنْهَارُ، وَيَكُونُونَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً، وَهُوَ وَعْدٌ حَقٌّ مِنَ اللهِ، وَاللَّهُ هُوَ القَادِرُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ مَا وَعَدَ بِفَضْلِهِ وَجُودِهِ، وَلَيْسَ أَحَدُ أَصْدَقَ قَوْلًا مِنَ

#### (الْكِتاب)

(١٢٣) - قَالَ آبْنُ عَبَّاس : تَخَاصَمَ أَهْلُ الأَدْيَانِ فَقَالَ أَهْلُ التَّورَاةِ: كِتَابُّنَا خَيْرُ الكُتُب، وَنَبِيُّنَا خَيْرُ الأَنْبِيَاءِ.

وَقَالَ أَهْلُ الإنْجِيلِ مِثْلَ ذَلِكَ.

وَقَالَ أَهْلُ الإسلَام : لَا دِينَ إِلَّا الإسلامُ، وَكِتَـابُنا نَسَخَ كُلُّ الكُتُب، وَنَبْيِّنَا خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَأُمِرْتُمْ وَأَمِـرْنَا أَنْ نُؤمِنَ بِكِتَـابِكُمْ وَنَعْمَلَ بِكِتَـابِنَا. فَقَضَى اللهُ تَعَالَى بَيْنَهُمْ فِي هَذِهِ الآيَةِ. وَقَالَ لَهُمْ لَيْسَ فَضْلُ الدِّين وَشَرَفُهُ، وَلَا نَجَاةُ أَهْلِـهِ تَكُــونُ بِـأَنْ يَقُــولَ الْقَائِــلُ مِنْهُمْ إِنَّ دِينِي أَفْضَلُ وَأَكْمَلُ، بَلْ عَلَيهِ أَنْ يَعْمَل بِمَا يَهْدِيهِ إليهِ دِينُهُ، فَإِنَّ الجَزَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ

عَلَى العَمَلَ، لَا عَلَى التَّمَنِّي وَالغُرُورِ، فَلَيْسَ أَمْـرُ نَجَاتِكُمْ، وَلَا نَجَـاةُ أَهْلِ الكِتَابِ، مَنُوطاً بِالأَمَانِي فِي الدِّينِ، فَالأَدْيَانُ لَمْ تُشَرَّعُ للتَّفَاخُر وَالتَّبَاهِي، وَلَا تَحْصَلُ فَائِدَتُهَا بِالانْتِسَابِ إليها، دُونَ العَمَل بها. فَالعِبْرَةُ بِطَاعَةِ اللهِ، وَآتَبَاع شَرْعِهِ الذِي جَاءَ عَلَى أَلْسِنَةِ الرُّسُـل الكِرام، فَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً، مِنْ أَيِّ دِينِ كَانَ يَجِدْ جَـزَاءَهُ، وَلَنْ يَنْصِرَهُ أَحَـدُ مِنُ بَاسِ اللهِ، وَلَنْ يَجِيـرَهُ أَحَدُ مِنْ سُـوءِ العَـذَابِ، فَعَلَى الصَّـادِق فِي دِينِـهِ أَنْ يُحَاسِبَ نَفْسَهُ عَلَى العَمَلِ بِمَا هَدَاهُ إليهِ كِتَابُه وَرُسُلُهُ.

(١٢٤) ـ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ ذَكَرِ أَو أَنْثَى عَمَلًا صَالِحاً، وَهُوَ مُطْمَئِنُ القَلْب بالإيمَانِ باللهِ وَكُتُبهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنَّ اللهَ يُكَافِئُهُ عَلَى أَعْمَالِهِ الصَّالِحَةِ بِادْخَالِهِ الجَنَّةَ، وَلاَ يُنْقِصُهُ شَيئاً مِنْ عَمَلِهِ وَلَوْ كَانَ شَيْئاً بَسِيطاً جِدّاً (نَقِيراً). النَّقِيرُ - نُقْطَةُ دَاخِلَ نَوَاةِ النَّمْرِ لَا وَزْنَ لَهَا.

(١٢٥) ـ وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ جَعَلَ قَلْبَهُ خَالِصاً للهِ وَحْدَهُ، وَاخْلَصَ العَمَلَ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَعَمِلَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ فِي عَمَلِهِ مُحْسِناً، وَمُتَّبِعاً مَا شَرَعَهُ اللهُ لَهُ، وَمَا أَرْسَلَ بِهِ رَسُولَهُ مِنَ الهُـذَى وَدِينِ الحَقِّ. وَهْذَانِ شَرْطَانِ لا يَصِحُّ بدُونِهِمَا عَمَلٌ صَالِحٌ:

ـ أَنْ يَكُونَ العَمَلُ خَالِصاً للهِ .

ـ أَنْ يَكُونَ صَوَاباً مُوافقاً للشُّرْعِ الذِي شَرَعَهُ الله .

وَعَلَى العَامِلِ المُخْلِصِ فِي عَمَلِهِ للهِ أَنْ يَكُـونَ قَدِ ٱتَّبَـعَ، مَعَ مُحَمَّـدٍ وَالمُسْلِمِينَ، مِلَّةَ إبراهِيمَ مُخْلِصاً، مُنْحَرِفاً عَنِ الشَّرْكِ (حَنِيفاً)، وَتَارِكاً لِلشِّرْكِ عَنْ بَصيرةِ، وَمَقْبِلًا عَلَى الحَقِّ وَالهُدَى بِكُلِّيتِهِ. ثُمَّ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى تَـرْغِيبَ المُؤْمِنينَ باتِّباع مِلَّةِ إبراهِيمَ، الذِي بَلَغَ غَايَةَ مَا يَتَقَرَّبُ بهِ العِبَادُ إلى اللهِ، فَقَـالَ تَعَالَى: إنَّ إبـراهِيمَ انْتَهَى إلى مَنزلَـةِ الخَلِيلِ لَدَى خَالِقِهِ، وَهِيَ أَرْفَعُ مَقَامَاتِ المَحَبَّةِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ هَذِهِ المَنْزِلَةُ كَانَ جَدِيراً بِأَنْ يُتَّبَعَ فِي مِلَّتِهِ.

أَسْلَمَ وَجْهَةً ـ اخْلَصَ نَفْسَهُ أَوْ تَوَجُّهَهُ وَعِبَادَتَهُ. حَنِيفاً ـ مَائِلًا عَنِ البَاطِلِ وَالشُّرْكِ.

﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ ﴿ (الصَّالِحَاتِ) (فَأُولَئِكَ) مِن ذَكَرِ أَوْ أُنتَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ

> فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

ا وُمَنُ أَحُسَنُ دِينَا مِّمَّنَ أَسْلَمَ اللهِ الْمُرَاهِيم عَلَى الْمُرَاهِيم عَلَى الْمُرَاهِيم

وَجُهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ لِإِ إبرَاهِيمَخِلِيلًا

#### (السَّمَاوَاتِ)

(١٣٦) ـ جَمِيعُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مُلْكُ للهِ، وَخَلْقُ مِنْ خَلْقِهِ، وَهُوَ المُتَصَرِّفُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، لاَ رَادً لِمَا قَضَى، وَلاَ مُعَقَّبَ عَلَيهِ فِي حُكْمِهِ، وَعِلْمُهُ نَافِذٌ فِي جَمِيعٍ ذَلِكَ، لَا تَنْخْفَى عَلَيهِ خَافِيَةً.

#### (الْكِتَابِ) (يَتَامَى) (اللَّاتِي) (الْولْدَانِ) (لِلْيَتَامَى)

(١٣٧) ـ يَسْتَفُتُونَـكَ فِي شَـأنِ النِّسَـاءِ لِبَيَـانِ مَـا غَمَضَ وَأَشْكَــلَ مِنْ أَحْكَامِهِنَّ، مِنْ جِهَةِ حُقُـوقِهِنَّ الْمَالِيَّةِ، وَالزَّوْجِيَّةِ، فَقُلْ لَهُمْ: إنَّ اللَّه يُفتِيكُمْ فِيهنَّ، فِيمَا يُوحِيهِ إليكَ مِنَ الأحْكَـامِ فِي كِتَابِهِ، وَيُفْتِيكُمْ فِي شَأْنِهِنَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي القُرآنِ، مِمَّا نَزلَ قَبلَ هَذَا الاسْتِفْتَاءِ، فِي أَحْكَام مُعَامَلَةِ يَتَامَى النِّسَاءِ، اللَّاتِي جَرَتْ عَادَتُكُمْ أَلَّا تُعْطُوهُنَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُنَّ مِنَ الإِرْثِ، إذا كَــانَ في أيـدِيكُمْ، لِـوِلاَيَتِكُـمْ عَلَيْهِنَّ، وَتَرْغَبُونَ أَنْ تُنْكِحُـوهُنَّ لِجَمَالِهِنَّ وَالتَّمَتُّعِ بِالْسُوَالِهِنَّ، أَوْ تَرْغَبُـونَ عَنُ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ لِدَمَامَتِهِنَّ، فَلَا تَنْكِحُوهُنَّ أَنْتُمْ وَلا تُنكِحُوهُنَّ غَيْرَكُمْ مِنَ الرُّجَالِ حَتَّى يَبْقَى مَالَهُنَّ فِي أَيْدِيكُمْ، فَحَرَّمَ اللَّهَ ذَٰلِكَ وَنَهَى عَنْهُ، وَأَمَو الله الرُّجُلَ الذِي يُريدُ أَنْ يَتزَوَّجَ اليِّتِيمَةَ بِأَنْ يُمْهِرَهَا أَسْوَةً بِأَمْثَالِهَا مِنَ النِّسَاءِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَعْدِلْ إِلَى غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ، فَقَدْ وَسَّعَ اللَّه عَلَى

وَكَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ لَا يُورِّثُونَ الصَّغَارَ وَلَا البِّنَاتِ، فَنَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِسكَ، وَبَيَّن لُكِــلُ ذِي سَهْم ِ سَهْمَــهُ، وَحَثَّ المُؤْمِنينَ عَلَى فِعْــل ِ الخَيْرَاتِ، وَآمْتِثال ِ أَوَامِرِهِ تَعَالَىٰ، فَقَالَ لَهُمْ: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِهِ وَسَيَجْزِيهِمْ عَلَيهِ أَوْفَى الجَزَاءِ. بالقِسْطِ ـ بالعَدْلِ فِي المِيرَاثِ وَالأَمْوَالِ.

(١٢٨) - إِذَا خَافَتِ المَرَّاةُ مِنْ زَوْجِهَا أَنْ يَنْفِرَ مِنْهَا، وَيُعْرِضَ عَنْهَا، فَلَهَا أَنْ تَتَّفِقَ مَعَهُ عَلَى أَنْ تُسْقِطَ عَنْهُ حَقَّهَا كُلُّهُ أَو بَعْضُهُ: مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةِ أَوْ مَبِيتٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِها عَلَيهِ، لِتَبْقَى عِنْدَهُ عَـزيزَةً مُكَـرَّمَةً، أَوْ تَسْمَحَ لَهُ بِبَعْضِ المَهْرِ، أَوْ بمُتْعَةِ الطَّلاقِ، أَوْ بكُلِّ ذَلِكَ، لِيُطَلِّقَهَا كَمَا جَاءَ فِي آيةٍ أُخْرِي. وَلَهُ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا ذَلِكَ، وَلَا حَرَجَ عَلَيهَا فِي بَذْلِهِ، وَلَا حَرَجَ عَليهِ فِي قَبُولِهِ مِنْهَا. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ مِنَ الفِرَاقِ والتَّسريح ، وَقَدْ سَاوَى اللهَ تَعَالَى بَيْنَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ، وَمَيِّز الرُّجَالَ بِالقِيَام بِرِثَاسَةِ

الأَسْرَةِ، لأنَّ الرَّجُلِّ أقْوَى مِنَ المَرْأَةِ بَدُناً وَعَقَّلًا، وَأَقْدَرُ عَلَى الكَسْبِ

الله وَللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاهِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيء مُجِيطًا

الله وكَيْسَتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآيَّةِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَكُمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَاثُؤْتُونَهُنَّ

مَاكُنْكَ لَهُنَّ وَتَرْغَنُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَنَ تَقُومُواْ لِلْيَتَكُمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَاتَفُعَلُوا اللهِ

مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

ا وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتُ مِنْ بَعَلِهَا اللَّهُ مَنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلُحاً وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ وَٱلْحُضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحَسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَكَاكِ بِمَا

تَعُمُلُونَ خَبِدًا

وَالنَّفَقَةِ، فَيَجِبُ عَلَى الرُّجُلِ أَنْ يُعَاشِرَ المَرْأَةَ بِالمَعْرُوفِ، وَأَنْ يَتَحَرَّى العَدْلَ قَدْرَ المُسْتَطَاع .

وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ النَّفُوسَ عُرْضَةً لِلشُّحِّ، فَإِذَا عَرَضَ لَهَا دَاعٍ مِنْ دَوَاعِي الْبَدْلِ المَّلْمِ بِهَا الشَّحِ وَالبُحْلُ، فَنَهَاهَا عَنْ أَنْ تَبْدُلَ مَا يَنْبَغِي أَنْ تَبْدُلَهُ لِاجْلِ الصَّلْحِ، فَالنَسَاءُ حَرِيصَاتُ عَلَى حُقُوقِهِنَّ فِي الفَسْمِ وَالنَّفَقَةِ، وَحُسْنِ العِشْرَةِ، وَالرِّجَالُ حَرِيصُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ أَيْضَا، فَيْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّسَامُحُ بَيْنَهما كَامِلًا. ثُمَّ رَغِّبَ الله تَعَالَى فِي بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ جَهْدَ يَكُونَ التَّسَامُحُ بَيْنَهما كَامِلًا. ثُمَّ رَغِّبَ الله تَعَالَى فِي بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ جَهْدَ المُسْتَطَاعِ فَقَالَ: وَإِنْ تُحْسِنُوا العِشْرَةَ فِيمَا بَيْنَكُم، وَتَتَقُوا أَسْبَابَ النَّشُونِ وَالإعْراضَ، وَمَا يَتَرَّتُبُ عَلَيْهِمَا مِنَ الشَّقَاقِ، فَإِنَّ الله عَلَيْمُ خَبِيرٌ بِذَلِكَ، وَالْأَحْوَقِي عَلَيْهُ شَعِيمًا مِنَ الشَّقَاقِ، فَإِنَّ الله عَلَيْمُ خَبِيرٌ بِذَلِكَ، لاَ يَحْفَى عَلَيْهُ شَيَّ مِنْهُ.

بَعْلُهَا \_ زَوْجُهَا.

نشُوراً ـ تَجَافياً عَنْها وَظُلْماً.

الشُّحُّ - البُّخلَ مَعَ الحِرْصِ .

(١٢٩) - وَلَنْ يَسْتَطِيعَ الرِّجَالُ أَنْ يُسَاووا فِي المُعَامَلَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ، مِنْ جَمِيعِ الوُجُوهِ، فَإِنْ وَقَعَ القَسْمُ الصُّورِيّ لَيْلَةً وَلَيْلَةً، فَلاَ بُدَّ مِنَ التَّفَاوُتِ فِي المُحَبَّةِ، وَالرَّغْبَةِ (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي قِسْمَتِهِ بَيْنَ نِسَائِهِ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلا تَلْمُنِي فِيمَا لاَ أَمْلِكُ) - وَيَعْنِي القَلْبَ. وَاللهُ تَعَالَى لَمْ يُكَلِّفِ النَّاسَ إلا العَدْلَ فِيمَا يَسْتَطِيعُونَ. ثُمَّ يَقُولُ وَاللهُ تَعَالَى لَمْ يُكَلِّفِ النَّاسَ إلا العَدْلَ فِيمَا يَسْتَطِيعُونَ. ثُمَّ يَقُولُ

تَعَالَى: فَإِذَا مِلْتُمْ إِلَى وَاحِدَةٍ تُحِبُّونَها مِنْهُنَّ، فَلاَ تُبَالِغُوا فِي المَيْلُ إِلَيْهَا فَتَبْقَى الأَخْرَى مُعَلَّقَةً، لَا هِيَ بِذَاتِ زَوْجٍ، وَلاَ هِيَ مُطَلَّقَةً. وَإِن أَصْلَحْتُمْ فِي مُعَامَلةِ النِّسَاءِ، وَآتَقَيْتُمْ ظُلْمَهُنَّ، وَتَفضِيلَ بَعْضِهِنَّ عَلَى بَعْض ، وَعَدَلْتُمْ بَيْنَهُنَّ فِيمَا يَدْخُلُ فِي آخْتِيَارِكُمْ كَالقَسْمِ وَالنَّفَقَة وَآتَقَيْتُمْ فِي جَميع الأَحْوَالِ، غَفَرَ اللهُ لَكُمْ مَا كَانَ مِنْ مَيْل إلى بَعْض وَآتَقَيْتُمْ فِي جَميع الأَحْوَالِ، غَفَرَ اللهُ لَكُمْ مَا كَانَ مِنْ مَيْل إلى بَعْض

النَّسَاءِ دُونَ بَعْضِ .

أَنْ تَعْدِلُوا - فِي المَحَبَّةِ وَمَيْلِ القَلْبِ وَالمُؤَانَسَةِ.

(وَاسِعاً)

(١٣٠) ـ أمَّا إِذَا آثَرَ الزُّوْجَانِ أَنْ يَتَفَّرَقَا، لأَنَّهُمَا يَخَافَانِ ألَّا يُقِيمَا حُـدُودَ اللهِ، فَإِنَّ اللهُ يُغْنِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنِ الآخَرِ، وَيُعَوِّضُهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ صَاحِبِهِ.

وَلَنْ يَكُونَ كُلُّ مِنْهُمَا جَديراً بِعِنَايـةِ اللهِ، إلَّا إذَا التَزَمَـا حُدُودَ اللهِ، بِـانِ

وَكَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاءَ وَلَوْحَرَصْتُمُّ فَكَا تَمِيلُواْكُلُ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصُّلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

و إِن يَنْفَرَّقَا يُغِّنِ ٱللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ - وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اجْنَهَدَا فِي الوِفَاقِ وَالصَّلْحِ ، وَلَكِنْ ظَهَرَ لَهُمَا، بَعْدَ التَّهْكِيرِ وَالتَّرَقِي فِي الأَسْبَابِ، أَنَّ الحَيَاةَ الزَّوْجِيَّة أَصْبَحَتْ غَيْرَ مُسْتَطَاعَةٍ فَافْتَرَقَا، وَاللهُ وَاسِعُ

الاسبابِ، أَنَّ الحَيَّاةُ الرَّوْجِيَّةِ أَصْبَحَتْ عَيْرُ مُسْتَعَاعَةٍ فَاقْرُقَاءُ وَاللّهُ وَاشِع الفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ، وَهُوَ عَلَيْمٌ بِمَا فِي النَّقُوسِ، وَبِمَنْ يَسْتَحِقُّ العَسْطَاءَ قَرْمًا م

#### (السَّمَاوَاتِ) (الْكِتَابَ)

(۱۳۱) - الله خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَمَالِكُهُمَا، فَلاَ يَتَعَدَّرُ عَلَيهِ الإِغنَاءُ بَعْدَ الفَقْرِ، وَلاَ الإِينَاسُ بَعْدَ الوَّحْشَةِ، وَقَدْ أَمَرَكُمْ بِمَا أَمَرَ بِهِ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، بِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَبِتَقْوَاهُ فِي إِقَامَةِ سُنَنِهِ وَشَرْعِهِ، لِتَرْتَقِيَ مَعَارِفُكُمْ، وَتَرْكُو نُفُوسُكُمْ، وَتَنْتَظِمَ مَصَالِحُكُمُ الدَّسَنَةُ وَالدُّنَةَ وَالدُّنِةَ وَالدُّنَةَ وَالدُّنِةَ وَالدُّنَةَ وَالْفَقَامِةَ وَالدُّنَةَ وَالدُّنَةَ وَالدُّنَةَ وَالدُّنَةَ وَالْفَامَةِ وَالدُّنَةَ وَالدُّنَةَ وَالدُّنَةَ وَالدُّنَةَ وَالدُّنَةَ وَالدُّنَةَ وَالدُّنِيْةَ وَالْدُيْنَةَ وَالدُّنِةَ وَالْدُيْنَةَ وَالْدُونَةَ وَالْفَقَامِةِ وَالْفُولُونَا وَيَوْلَعُهُ وَالْمُنْتَقَاقِ وَالْفَامِةِ وَالْفُولُونَا وَالْفُولُنَةُ وَالْدُنَاقِ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُولُونُ وَالْفُولُونَا وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونَا وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُ وَالْفُولُونِ وَالْفُولُ وَالْفُولُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُ وَالْفُولُولُ وَالْفُولُ وَالْفُولِ وَالْفُولُولُ وَالْفُولُولُ وَالْفُولُ وَالْفُولُولُ وَالْفُولُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُ وَالْفُولُ وَالْفُولُولُ وَالْفُولُونُ وَالْفُرُولُ وَالْفُولُ وَالْفُولُ وَالْفُولُولُ وَالْفُولُولُ وَالْفُولُ وَالْفُولُولُ وَالْفُولُ وَالْفُولُولُ وَالْفُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْفُو

الديسية والديوية. أمّا إذا آخْتَارَ النَّاسُ الكُفْرَ، فَإِنَّ اللهَ، عَزَّ وَجَـلُ، غَنِيٍّ عَنِ النَّاسِ لَا يَضُرُّهُ كُفْرُهُمْ، وَلا تُؤْذِيهِ مَعَاصِيهِمْ، وَلاَ يَنْفَعُهُ شُكْرُهُمْ، وَلا تَقْـوَاهُمْ، وَقَدْ أَوْصَاكُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ مَنْ قَبْلُكُمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ رَحْمَةً بِكُمْ، فَهُوَ

غَنِيُّ عَنْ عِبَادَتِكُمْ، وَهُوَ تَعَالَى مَحْمُودُ فِي جَمِيعِ مَا يُقَذِّرُهُ وَيُشَرِّعُهُ، وَهُوَ المَالِكُ المُتَصَرِّفُ فِي جَمِيعٍ مَا يُقَدِّرُهُ وَيُشَرِّعُهُ، وَهُوَ المَالِكُ المُتَصَرِّفُ فِي جَميعٍ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلا شَرِيكَ لَهُ فِي ذَلِكَ سُبْحَانُهُ وَتَعالَى.

#### (السَّمَاوَاتِ)

(١٣٢) ـ وَلَهِ مَا فِي السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ خَلْقاً وَمُلْكاً، وَهُوَ القَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ، وَهُوَ الرَّقِيبُ الشَّهِيدُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ. وَأَنْتُمْ أَيُّها العِبَادُ تَحْتَ سُلْطَانِ اللهِ وَقَهْرِهِ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تُعْجِزُوهُ طَلَباً.

وَكِيلاً \_شَهِيداً أَوْ دَافِعاً وَمُجْهَراً أَوْ قَيِّماً. (بآخرينَ)

(١٣٣) \_ وَاللهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إِفْنَائِكُمْ، وَعَلَى إِيجَادِ قَوْمِ آخَرِينَ مِنَ البَشَدِ، يَحُلُونَ مَحَلَّكُمْ فِي خِلافَةِ الأرْضِ وَالتَّصَرُّفِ فِيها، إذا عَصَيْتُهُوهُ، وَعَصَوْا أَمْرُهُ.

#### (الأخرَة)

(١٣٤) ـ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يِرِيدُ، بِسَعْيهِ وَجِهَادِهِ فِي حَيَاتِهِ، نَعِيمَ الدُّنيا: المَالَ وَالجَاهَ وَنَحْوَهُمَا. . فَهُو قَاصِرُ الهِمَّةِ، لأنَّ عِنْدَ اللهِ ثَوابَ الدَّارَينِ مَعاً، وَالجَمْعُ فِي العَمَلِ للدُّنيا مَعَ العَمَلِ لِلآخِرَةِ أَمْرُ مَيْسُورٌ لَكُمْ، فَمِنْ خَطَلِ الرَّايِ أَنْ تَتُرُكُوا العَمَلَ لِلآخِرَةِ الْبَاقِيَةِ، وَتَقْصُرُوا هَمَّكُمْ عَلَى فَمِنْ خَطَلِ الرَّايِ أَنْ تَتُركُوا العَمَلَ لِلآخِرَةِ الْبَاقِيَةِ، وَتَقْصُرُوا هَمَّكُمْ عَلَى

ٱلْأَرْضِّ وَلَقَدُّ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنْكِ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمُ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَهِ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا

📆 وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاهَ تِ وَمَا فِي ﴿

ا وَيِللهِ مَافِى ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِى السَّمَوَاتِ وَمَافِى السَّمَوَاتِ وَمَافِى اللَّهُ وَكِيلًا اللَّهُ وَكِيلًا

﴿ إِن يَشَأَيُّذُ هِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا

مَّنَ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنِيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنِيَا

فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا العَمَلِ لِلدُّنِيا الزَّائِلَةِ الفَانِيَةِ، وَعَلَى المُؤْمِنِ العَاقِلِ أَنْ يَقُولَ: (رَبَّنا آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وَقِيَا عَذَابَ النَّارِ)، وَاللهُ سَميعٌ لاقُوالِ العِبَادِ، حِينَ مُخَاطَبَاتِهِمْ وَمُنَاجَاتِهِمْ، بَصِيرٌ بِجَمِيعِ أَمُورِهِمْ، فِي سَائِرِ أَحْوَالِهِمْ.

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (قَوَّامِينَ) (الْوَالِدَيْنِ) (تَلْوُوا)

(١٣٥) ـ العَدْلُ هُوَ نِظَامُ الوُجُودِ، لِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ المُؤْمِنِينَ بِأَنْ يَجْعَلُوا العِنَايَةَ بِإِقَامَةِ العَدُلِ، عَلَى وَجْهِهِ الصَّحِيحِ، صِفَةً ثَابِتَةً لَهُمْ، رَاسِخَةً فِي نُفُوسِهِمْ (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالقِسْطِ).

وَالعَدُلُ كَمَا يَكُونُ فِي الحُكُم بَيْنَ النَّاسِ ، يَكُونُ أَيْضاً فِي العَمَلِ : كَالَقِيَام بِمَا يَجِبُ مِنَ العَدْل بَيْنَ الرَّوْجَاتِ وَالأَوْلَادِ ، فِي النَّفَقَة ، وَالمُسَاوَاة بَيْنَهُمْ . وَيَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِأَنْ يَكُونُوا شُهَدَاءَ الله ، بِأَنْ يَتَحَرُّوا الْحَقِّ الذِي يَرْضَاهُ الله ، وَيَأْمُرُ بِهِ ، مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةٍ لأَحَد ، وَلا يَتَحَرَّوا الحَقَّ الذِي يَرْضَاهُ الله ، وَيَأْمُرُ بِهِ ، مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةٍ لأَحَد ، وَلا مُحَابَاةٍ لَهُ ، وَلَوْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى نَفْسِ الإِنْسَانِ ، بِأَنْ يُثْبِت بِهَا الحَقَّ عَلَيهِ (وَمَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَقَّ فَقَدْ شَهِدَ عَلَيها) ، أَوْ عَلَى وَالِدَي عَلَيها إلا نَسَانِ ، أَوْ عَلَى أَقُرب النَّاسِ إلَيه ، إِذْ لَيسَ مِنْ بِرِ الوَالِدَينِ ، وَلا مِنْ طِلَقِ الرَّحِم ، أَنْ يُعَانُوا عَلَى أَكُل مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ حَقَّ ، بَلِ البِرُّ وَالصَّلَةُ فِي الحَقِّ وَالمَعْرُوف .

وَيُوصِي اللهُ تَعَالَى المُؤْمنينَ بِالْتِزامِ الصَدْلِ فِي الشَّهَادَةِ، وَإِنْ كَانَ المَشْهُودُ عَلَيهِ مِنَ الأَقَارِبِ، سَواءُ أَكَانَ فَقيراً أَو غَنِياً، فَإِنَّ الله تعالَى أَوْلَى بِهِ، وَشَرْعُهُ أَحَقُ بِإِنْ يُتَبَعَ فِيهِ، فَحَذَارِ أَنْ تُحَابُوا غَنِيًّا طَمَعاً فِي بِرِّهِ، أَوْ خَوْفاً مِنْ سَطْوَتِهِ، وَحَذَارِ أَنْ تُحَابُوا فَقيراً عَطْفاً عليهِ، أَوْ شَفَقةً بِهِ فَمَرْضَاةُ المَشْهُودِ عَليهِ لَيْسَتْ خَيراً لَكُمْ وَلا لَهُ مِنْ مَرْضَاةِ اللهِ، فَلا تَتَبِعُوا اللهَوَى لِئَلًا تَعْدِلُوا عَن الحَقُ إلى البَاطِل .

وَيَـاْمُرُ اللهُ تَعَـالَى المُؤْمِنِينَ أَنْ لَا يُحَرِّفُوا الشَّهَادَةَ وَلَا يَتَعَمَّـدُوا الكَّذِبَ فِيها، وَأَنْ لَا يُعْرِضُوا عَنْ أَدَائِها إذا مَا دُعُوا إلى الشَّهَادَةِ، وَيُخْبِرُهُمُ اللهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ لَا تَخْفَى عَليهِ خَافِيَةً مِنْ تَصَـرُّفَاتِ العِبَـادِ، فَلَا يَخْفَى عَليهِ قَصْدُهُمْ، وَأَنَّهُ مُجَازِيهِمْ بِمَا يَعْمَلُونَ.

أَنْ تَعْدِلُوا - كَرَاهَةَ العُدُولِ عَنِ الحَقِّ.

تَلْوُوا - تُحَرِّفُوا فِي الشَّهَادَةِ. تُعْرِضُوا - تَتْرُكُوا إِقَامَتَهَا رَأْساً.



كُونُواْ قَوَّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِالُولِدَيْنِ وَالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَبِعُواْ الْفُوى آن تَعْدِلُواْ وَإِن تَتَبِعُواْ الْفُوى آن تَعْدِلُواْ وَإِن تَتَبِعُواْ اللَّهَ كَانَ تَتَبِعُواْ اللَّهَ كَانَ تَتَبِعُواْ اللَّهَ كَانَ تَتَبِعُواْ اللَّهَ كَانَ تَعْدَلُواْ وَإِن تَتَبِعُواْ اللَّهَ كَانَ تَتَبِعُواْ اللَّهَ كَانَ لَمِ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

يَّا يَّمُا الَّذِينَ عَامَنُواْ عَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالَكِنَابِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَوَّالُكِنَابِ الَّذِى نَزَّلَ الَّذِى أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْ كَتِهِ عَوَكُنُهِ هِ عَلَىٰ فَرَ وَرُسُلِهِ عَوَالْمُوْمِ الْأَخِرِ فَقَدْضَلَ ضَلَالُا بَعِيدًا ضَلَالُا بَعِيدًا

(يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (آمِنُوا) (والْكِتَابِ) (مَالَائِكَتِهِ) (الآخِرِ) (ضَلَالًا)

(١٣٦) - يَامُرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بِالإيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِرَسُولِهِ الْحَرِيمِ مُحَمَّدٍ صَلَواتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيهِ، وِبالكِتَابِ الذِي نَزَلَ عَلَيهِ (وَهُوَ القُرآنُ)، وَبِالكُتُبِ التِي نَزَّلهَا اللهُ مِنْ قَبْلُ، عَلَى رُسُلِهِ وَأَنْبِيائِهِ الكَوْر، وَيَقُولُ لَهُمْ: مَنْ يَكُفُر وَاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكَتَبِهِ وَاليَّوْم الآخِر، يَكُنْ قَدْ خَرَجَ عَنْ طَريق الهُدَى، بِللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَاليَوْم الآخِر، يَكُنْ قَدْ خَرَجَ عَنْ طَريق الهُدَى،

وَبَعُدَ عَنِ الْقَصْدِ كُلُّ البُعْدِ.

(وَرُوِيَ: أَنَّ هَذَا خِطَابُ لِمُوْمِنِي اليَهُودِ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّسِ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هَذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَّام، وَجَمَاعَةٍ مِنَ اليهودِ أَتُوْا النَّبِيُ ﷺ، وَقَالُوا نُوْمِن بِكَ، وَبِكِتَابِكَ، وَبِكَتَابِكَ، وَبِمُوسَى وَبِالتَّوَرَاةِ، وَعُزَيْر، وَنَكْفُرُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الكُتُبُ وَالرَّسُلِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ بَلْ آمِنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ، وَكِتَابِهِ القُرآنِ، وَبِكُلِّ كِتَابِ كَانَ قَبْلُهُ، فَقَالُوا لاَ نَفْعَلُ. فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيةَ فَآمَنُوا وَبِكُلُّ كِتَابِ كَانَ قَبْلَهُ، فَقَالُوا لاَ نَفْعَلُ. فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيةَ فَآمَنُوا

(آمَنُوا)

(١٣٧) - الإيمَانُ إِذْعَانُ مُطْلَقُ، وَعَمَلُ مُسْتَمِرً بِالْحَقُ، فَالْمُتَرَدِّدُونَ اللهُ تَعَالَى أَنُ مَنْ دَخَلَ فِي المُضْطَرِبُونَ لَيْسُوا بِمُؤْمِنِينَ، لِذَلِكَ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنُ مَنْ دَخَلَ فِي اللهُ عَادَ فَكُفْراً، ثُمَّ عَادَ فَكَفَرَ، ثُمَّ آزْدَادَ كُفْراً، فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ فَقَدَ الاسْتِعْدَادَ لِفَهْم حَقِيقَةِ الإيمَانِ، وَإِدْراكِ مَزَايَاهُ وَفَضَائِلِهِ، وَمَثْلُهُ لاَ يُوجَدَ لَهُ مِحَسَب سُنَ الله في خَلْقه أَنْ مَوْدَى الله الذَّ مِنَا للهِ مَا اللهُ اللهُ مَا مَالًا اللهُ الله

وَمِثْلُهُ لَا يُرْجَى لَهُ ـ بِحَسَبِ شُنْنِ اللهِ فِي خُوْقِهِ ـ أَنْ يَهْتَدِي إِلَى الخَيْرِ، وَلَا انْ يَشْلُكُ سَبِيلَ اللهِ، فَجَدِيرٌ بِهِ أَنْ يَشْنَعَ اللهُ انْ يَرْشُدَ إِلَى مَا يَنْفَعُهُ، وَلَا أَنْ يَسْلُكَ سَبِيلَ اللهِ، فَجَدِيرٌ بِهِ أَنْ يَشْنَعَ اللهُ عَنْهُ رَحْمَتُهُ وَرِضْوَانَه وَمَغْفِرتَهُ وَإِحْسَانَهُ، لأَنَّ رُوحَهُ تَكُونُ قَدْ تَدَنَّسَتْ، وَقَلْبَهُ قَدْ عَمِي، فَلا يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ أَهْلًا لِلْمَغْفِرَةِ، وَلا لِلرَّجَاءِ فِي قَوْالِ اللهِ.

(الْمُنَافِقِينَ)

(١٣٨) ـ عَدَّ اللهُ تَعَالَى المُنَافِقِينَ مِنْ هَذا الصَّنْفِ المُتَرَدَّدِ مِنَ النَّاسِ ، آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، فَطَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، وَقَدْ بَشَّرَهُمُ اللهُ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً اليماً فِي الآخِرَةِ . اِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ عَالَمُ الْمُعَالَّةِ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُ

ٵٙڡٮ۬ٛۉٵ۫ؿؙڗۘڲڡٛۯۉٵؿؙؖڗۘٵۮۅٵ ػؙڡ۫۫ۯٵڶۜڋؽػؙڹۣٲڵڐۘٷؚڸۼ۫ڣۯۿؙؠٞۅؘڵٳ ڶؚؽؠٞۮؚؽۘؠؙؙؠٞڛؘؚۑؽڵؙ

إلَّهُ مَنْفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمُ عَذَابًا اللهِ عَذَابًا اللهِ اللهِ عَذَابًا

آ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا الْعِزَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا

وَقَدْنَزُلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْكِ اَنْ وَقَدْنَزُلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْكِ اَنْ إِذَا سَمِعُنُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ يُكُفَّرُ مِهَا وَيُسْنَهُ مَزَأُ بِهَا فَلَا نَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ عَلَيْهِ عَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ عَلَيْهِ عَتَى يَخُونُ مَنْ اللّهَ جَامِعُ إِنَّا لَللّهَ جَامِعُ اللّهَ عَلَيْهِ وَالْكَنْفِرِينَ فِي اللّهَ عَلَيْهِ وَالْكَنْفِرِينَ فِي اللّهَ عَلَيْهِ وَالْكَنْفِرِينَ فِي اللّهَ عَلَيْهِ وَالْكَنْفِرِينَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَالْكَنْفِرِينَ فِي اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ فَي وَالْكَنْفِرِينَ فِي اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُولِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

اللَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُّ مِّنَ اللَّهِ قَالُواْ اللَّهْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبُ قَالُواْ الْرَّ نَسْتَحُوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ اللَّمُؤُمِنِنَ

(وَالبِشَارَةُ تُسْتَعْمَلُ عَادَةً فِي الأَخْبَارِ السَّارَةِ، فَاسْتِعْمَالُهَا هُنَا فِي الأَخْبَارِ السَّارَةِ، فَاسْتِعْمَالُهَا هُنَا فِي الأَخْبَارِ السَّيِّنَةِ هُوَ نَوْعٌ مِنَ التَّهَكُم وَالتَّوْبِيخ ).

#### (الْكَافِرِينَ)

(١٣٩) - ثُمَّ وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى هَوُلاءِ المُنافِقِينَ بِأَنَّهُمْ يَتَخِذُونَ الكَافِرِينَ المُعَادِينَ للإِيمَانِ وَالمُوْمِنِينَ، أَوْلِيَاءَ لَهُمْ يُلْقُونَ إِلَيهِمْ بِالمَوَدَّةِ. وَيُنْكِرُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ هَذَا المَسْلَكَ فِي مُوَالاَةِ الكَافِرِينَ. وَيَسْأُلُ اللهُ مُسْتَنْكِراً: هَلْ يَبْتَغِي هَوُلاءِ المُنافِقُونَ العِزَّةَ وَالغَلَبَةَ وَالمَنْعَةَ عِنْدَ الكَافِرِينَ؟ ثُمَّ يَبْتَهُهُمْ إِلَى أَنَّ العَزَّةَ كُلُها للهِ وَحْدَهُ، وَلا شَرِيكَ لَهُ فِيها، ثُمَّ تَكُونُ العِنَّةُ لِمَنْ جَعَلَهَا الله لَهُ لَهُ. ثُمَّ يَحُمُّهُمُ الله عَلَى الإِنْبَالِ عَلَى إعْلانِ عُبُودِيتِهِم اللهِ وَحْدَهُ، وَلا شَرِيكَ لَهُ فِيها، ثُمُ النَّصُرُ فِي الحَيَاةِ وَحْدَهُ، وَالاَنْتِظَامِ فِي جُمْلَةِ عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ الذِينَ لَهُمُ النَّصُرُ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيا، وَلَهُمُ الفَوْزُ بِرِضُوانِ اللهِ وَجَنَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

المائلة والمراقع والمراقع والمراقع

#### (الْكِتَابِ) (آيَاتِ) (الْمُنَافِقِينَ) (والْكَافِرِينَ)

(١٤٠) - كَانَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ يَجْلِسُونَ مَعَ المُشْرِكِينَ، وَهُمْ يَخُوضُونَ فِي الكُفْرِ وَذَمِّ الإِسْلَامِ، وَالاسْتِهْزاءِ بِالقُرآنِ، وَلا يَسْتَطِيعُونَ الإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ لِضَعْفِهِمْ، وَلِقُوَّةِ المُشْرِكِينَ، فَأَمْرَهُمُ اللهُ تَعَالَى بِالإعْراضِ عَنْهُمْ.

وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ أَنْزَلَ فِي القُرْآنِ أَمْراً إِلَى جَميعِ مَنْ يُظْهِرُونَ الإيمَانَ، أَنَّهُمْ إِذَا سَمِعُوا أَنَاساً يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ، أَوْ يَسْتَهْزِئُونَ بِهَا فَعَلَيْهِمْ الأَ يَقْعُدُوا مَعَهُمْ إِلَى أَنْ يُقْلِعُوا عَنْ هذا المُنْكَرِ، وَيَاخُذُوا فِي حَديثِ آخَرَ، وَأَنَّ المُؤْمِنِينَ إِذَا قَعَدُوا مَعَ مَنْ يَسْتَهْزِئُونَ بِآيَاتِ اللهِ، وَيَكْفُرُونَ بِاللهِ، فَانَّهُمْ يَكُونُونَ مِثْلَهُمْ فِي ذَلِكَ. وَكَمَا أَشْرَكُوهُمْ فِي الكُفْر، كَذَلِكَ يُشْرِكُهُمْ الله مَعَهُمْ فِي الخُلُودِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ أَبِداً، وَيَجْمَعُ الله بَيْنَهُمْ فِي دَار الْعُقُويَةِ وَالنَّكَالِ.

#### (لِلْكَافِرِينَ) (الْقِيَامَةِ)

(١٤١) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى: أَنَّ هَوُلاءِ المُنَافِقِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِالمُؤْمِنِينَ دَوَائِرَ السَّوْءِ، وَيَنْتَظِرُونَ زَوَالَ دَوْلَةِ الإِسْلامِ، وَظُهُورَ الكُفْرِ عَلَيْهِمْ، وَذَهَابَ مِلَّتِهِمْ. فَالْتَخْوَدُوا عَلَى مِلَّتِهِمْ. وَآسْتَخْوَدُوا عَلَى الغَنْ اللهُ وَفَتَحَ عَلَيْهِمْ، وَآسْتَخْوَدُوا عَلَى الغَنْ اللهُ نَكُنُ مَعَكُمْ؟ وَإِذَا فَنَحْنُ نَسْتَجِقُ نَصِيبًا مِنَ المَعْنَمِ الذِي حُزْتُمُوهُ. وَإِذَا كَانَ النَّصْرُ وَالغَلَبَةُ نَسْتَجِقُ نَصِيبًا مِنَ المَعْنَمِ الذِي حُزْتُمُوهُ. وَإِذَا كَانَ النَّصْرُ وَالغَلَبَةُ

فَأُللَّهُ يَحَكُمُ بِينَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَحْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفرينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبيلًا

انَّ ٱلْمُنَافِقِينَ مُحَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَإِذَاقَامُوۤاْإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ بُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلىلًا

لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنينَ كَمَا وَقَعَ فِي غَزْوَةِ أُحْدٍ، قَالُوا لِلْكَافِرينَ المُنْتَصِرِينَ: أَلَمْ نُسَاعِدْكُمْ فِي البَاطِنِ وَنَحْمِكُمْ، وَنُخَذُّل المُؤمِنينَ عَنْ قِتَالِكُمْ حَتَّى آنْتَصَرْتُمْ عَلَيْهِمْ (أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ)؟ فَأَعْرِفُوا لَنَا هَذَا الفَضْلَ، وَأَعْطُونَا نَصِيباً مِمَّا أَصَبُّتُمْ مِنَ المَغْنَم .

وَيَتَوَعَّدُ اللهُ تَعَالَى المُنافِقِينَ بِأَنَّهُ سَيُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا عَسِيراً عَلَى بَوَاطِنِهمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَنْ يَنْفَعَهُمْ تَظَاهُرُهُمْ بِالإِسْـلام وَالإِيمَانِ وَنِفَـاقُهُمْ، وَأَنَّهُ سَيَحْكُمُ فِي ذَلِكَ اليَوْم بَيْنَ المُؤْمِنينَ الصَّادِقينَ، وَبَيْنَ المُنَافِقِينَ، الذِينَ يُبْطِنُونَ الكُفْرَ، وَيُظْهِرُونَ الإيمَانَ، وَيُجَازِي كُلا بِمَا يَسْتَحِقُّهُ. وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ لَنْ يَجْعَلَ لِلكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سُلْطاناً وَسَبِيلًا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيا، مَا دَامُوا مُتَمسِّكِينَ بدِينِهم، قَائِمِينَ باوَامِرهِ وَنَواهِيهِ، وَإِنْ حَقَّقَ الكَافِرُونَ بَعْضَ الطُّفر، فِي بَعْضِ الأحْيَانِ، فَالعَاقِبَةُ لِلْحَقِّ دَائِماً، وَالْبَاطِلُ إِلَى زَوَالٍ . كَمَا أَنَّهُ تَعَالَى لَنْ يَجْعَلَ لِلْكَافِرِينَ سُلْطَاناً عَلَى

> المُؤمِنينَ فِي الأَخِرَةِ. يَتَرَّ بِصُونَ بِكُمْ \_ يَنْتَظِرُونَ بِكُمْ مَا يَحْدُثُ لَكُمْ. فَتْحُ \_ نَصْرُ وَظَفَرٌ وَغَنِيمَةً .

أَلَمْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ - اللَّمْ نَغْلِبْكُمْ فَأَبْقَيْنَا عَلَيْكُمْ.

#### (الْمُنَافِقِينَ) (يُخَادِعُونَ) (خَادِعُهُمْ) (الصَّلاقِ)

(١٤٢) ـ يَعْتَقِدُ المُنَافِقُونَ، جَهْلًا مِنْهُمْ وَسَفَهَا، أَنَّ أَمُورَهُمْ رَاجَتْ عِنْدَ النَّاسِ لِمَا أَظْهَرُوهُ لَهُمْ مِنَ الإِيمَانِ وَأَبْطَنُوهُ مِنَ الكُفْر، وَأَنَّ نِفَاقَهُمْ سَيَرُوجُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ أَيْضاً، كَمَا رَاجَ عِنْدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيا، وَقَدْ جَهِـلَ مَوُلاءِ المَخْذُوعُـونَ أَنَّ اللَّهَ عَالِمٌ بِمَسْلَكِهِـمْ وَسَـرائِرِهِمْ، وَهُـوَ يَخْدَعُهُمْ إِذْ يَسْتَدْرَجُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، وَضَلَالِهِمْ، وَيَخْدَعُهُمْ عَنِ الحَقُّ وَالْوُصُولِ إليهِ، فِي الدُّنيا، وَكَذلِكَ يَفْعَلُ بِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ.

(وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ إِنَّ خِدَاعَهُ تَعَالَى لَهُمْ هُوَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ نُوراً يَوْمَ القِيَامَةِ يَمْشُونَ بِهِ مَعَ المُؤْمِنينَ، فَإِذا وَصَلُوا إلى الصِّراطِ ٱنْطَفَأ نُورُهُمْ وَبَقوا في

وَمِنْ صِفَةٍ هُؤُلاءِ المُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ حَتَّى فِي الصَّــلاةِ، التِي هِيَ أَعْظُمُ الْفَرَائِض وَالْقُرُبَاتِ إِلَى اللهِ، لاَ يُؤَدُّونَها إِلّا وَهُمْ كُسَالَى، لاَ حَمَاسَةَ لَهُمْ فِيها، لأنَّهُمْ لا نِيَّةَ لَهُمْ، وَلا إِيمَانَ لَهُمْ، وَلا يَفْقَهُونَ مَعْنَى الصَّلَاةِ، وَهُمْ يَتَظَاهَرُونَ بِالصَّلاةِ أَمَامَ النَّاسِ، تَقِيَّةً وَمُصَانَعَةً، وَهُمْ فِي صَلاَتِهمْ سَاهُونَ لَاهُونَ لا يَخْشَعُونَ، وَلا يَذْكُرُونَ الله إلَّا قَلِيلًا.

﴿ مُّذَبِّدُ مِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُّلَآ ، وَلَآ إِلَىٰ هَنَوُّلَآءَ ۚ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ,سَبِيلًا

﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ الْاَنْفَخِذُواْ الْكَنفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَثُرِيدُونَ أَن تَجَعَلُواْ يِلَهِ عَلَيْحَمُّ مُلْطَنَا ثُمِينًا

وَ إِنَّ الْمُنَفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ الْمُ الْمُنْفِيلِ الْمُ الْمُنْفِيلِ الْمُ الْمُنْفِيلِ الْمُ

الله الذين تابُوا واَصَلَحُوا الله وَاَصَلَحُوا الله وَاَعْتَصَمُوا بِاللهِ وَاَخْلَصُوا اللهِ وَاَخْلَصُوا اللهِ فَأُولَئِيكَ مَعَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا اللهُ المُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا

الله مَّا يَفْعَـُلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنــُثُمُّ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

(١٤٣) - المُنَافِقُونَ مُحَيُّرُونَ بَيْنَ الإِيمَانِ وَبَيْنَ الكُفْرِ، فَلاَ هُمْ مَعَ الْمُوْمِنِينَ، ظَاهِراً وَبَاطِناً، وَلا هُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ، ظَاهِراً وَبَاطِناً، بَلْ ظَوَاهِرُهُمْ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَرِيهِ ظَوَاهِرُهُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَرِيهِ السُّكُ، فَتَارَةً يَمِيلُ إلى أُولِئِكَ. وَمَنْ صَرَفَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ طَرِيقِ الهُدَى، فَلَنْ تَجِدَ لَهُ مُنْقِذاً وَلا مُرْشِداً، فَإِنَّهُ تَعَالَى لاَ مُعَقِّبَ عَلى حُكْمِهِ، وَلا يُسْالُ عَمًّا يَفْعَلُ، وَهُمْ يُسْالُونَ. مُتَرَدِّينَ بَيْنَ الكُفْرِ وَالإِيمَانِ.

#### (يَا أَيُّها) (آمَنُوا) (الْكَافِرِينَ) (سُلْطَاناً)

(188) - يَنْهَى اللهُ تَعَالَى عَبَادَهُ المُؤْمِنِينَ عَنْ أَنْ يَتَّخِذُوا الكَافِرِينَ أَوْلِياءَ لَهُمْ، مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ، يُصَاحِبُونَهُمْ وَيُصَادِقُونَهُمْ، وَيُسَاصِحُونَهُمْ، وَيُسَاطِنَه، وَيُسَرَّونَ إِلَيْهِمْ أَحْوَالَ المُؤْمِنِينَ البَاطِنَة. وَيُقُشُونَ إِلَيْهِمْ أَحْوَالَ المُؤْمِنِينَ البَاطِنَة. وَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ فَعَلُوا ذَلِكَ جَعَلُوا لَهِ عَلَيْهِم حُجَّةً بَيْنَةً وَعُذُرا فِي عَقُوبَتِهِ إِيّاهُمْ. (وَالمُرَادُ هُنَا النَّصْرَةُ بِالقَوْلِ وَالفِعْلِ بِمَا يَكُونُ فِيهِ ضَرَدُ

سُلْطَاناً \_ حُجَّةً وَسَبَباً لِلْعُقُوبَةِ.

(المُنافِقِينَ)

(١٤٥) - يَقُولُ تَعَالَى إِنَّ المُنَافِقِينَ سَيكُونُ مَصِيرُهُمْ فِي أَسْفَل طَبَقَاتِ (دَرَكَاتِ) نَار جَهَنَّمَ، وَلَنْ يَنْصُرَهُمْ أَحَدٌ مِنْ عَذَابِ اللهِ.

الدُّرْكِ ـ الطَّبَقَةِ تَكُونُ أَسْفَلَ مِنَ الأَخْرَى. وَالنَّـارُ سَبْعُ دَرَكَـاتٍ وَسُمِّيَتْ بِذَلكَ لأَنْهَا مُتَدارِكةٌ مُتَنَابِعَةُ.

#### (فَأُولَئِكَ)

(١٤٦) ـ أمَّا الذِينَ يَتُوبُونَ مِنَ المُنَافِقِينَ، وَيُقْلِعُونَ عَنِ النَّفَاقِ وَالكُفْرِ، وَيُعْلِعُونَ مَعَ المُؤْمِنِينَ، وَسَيَسَالُهُم وَعُمَلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ يُصْبِحُونَ مَعَ المُؤْمِنِينَ، وَسَيَسَالُهُم الأَجْرُ العَظِيمُ الذِي وَعَدَ الله بِهِ عِبَادَهُ المُتَّقِينَ.

#### (وآمَنْتُمْ)

(١٤٧) ـ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنَّهُ لاَ يُعَذَّبُ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ آنْتِقَاماً مِنْهُ، وَلا طَلَباً لِنَفْعٍ ، وَلا دَفْعاً لِضَرَرِ، لأَنَّهُ تَعَالَى غَنِيٌ عَنْ كُـلِّ أَحَدٍ، وَهُـوَ إِنَّما يَفْعَلُ ذَلِكَ بِالنَّاسِ جَزاءً لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ بِأَنْعُم رَبِّهِمْ عَلَيْهِمْ، فَهُوَ قَدْ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، بِالعَقْلِ وَالحَواسُ وَالوِجْدَانِ، لَكِنَّهُمْ آسْتَعْمَلُوهَا فِي غَيْرِ مَا خُلِقَتْ لَهُ، وَهُمُو الله وَعَظَمَتِهِ خُلِقَتْ لَهُ، وَهُمُو الله وَعَظَمَتِهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَشَكَرُوا لَطَهُرَتْ أَرْوَاحُهُمْ، وَظَهَرَتْ آمَارُ ذَلِكَ فِي عُقُولِهِمْ، وَسَائِرِ أَعْمَالِهِمْ، التِي تُصْلِحُهُمْ فِي مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ، وَآسْتَحَقُّوا بِذَلِكَ رِضُوانَ اللهِ. وَالله يَجْعَلُ ثَوَابَ المُؤْمِنينَ الشَّاكِرينَ وَآسْتَحَقُّوا بِذَلِكَ رِضُوانَ اللهِ. وَالله يَجْعَلُ ثَوَابَ المُؤْمِنينَ الشَّاكِرينَ بِحَسَبِ عِلْمِهِ فِأَحُوالِهِمْ، وَيُنِيلُهُمْ مِنَ الدَّرَجَاتِ، أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَحِقُونَ، جَزَاءَ شُكْرِهِمْ وَإِيمَانِهِمْ.

(١٤٨) - يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ ، وَلا يَرْضَى لَهُمْ ، أَنْ يَجْهَرُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بِذِكْرِ العُيُوبِ ، وَالسَّيَّاتِ ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ المَقَاسِدِ (وَأَقَلُها أَنَّهُ يَضْعُفُ فِي النَّفْسِ آسْتِقْبَاحُهُ وَآسْتِبْشَاعُهُ خُصُوصاً إِلمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُ الإسرَارَ بِالسُّوءِ ، إِذْ أَنَّهُ تَعَالَى نَهَى غِنِ النَّجْوَى بِالإَنْمِ وَالعُدْوَانِ وَمَعْصِيةِ الرَّسُولِ . وَلَكِنْ مَنْ ظَلَمَهُ ظَالِمُ فَاللَّمُ اللَّهُ أَنْ يَشْرَحَ ظُلَامَتُهُ إِللَّهُ مِنَ ظَلَمَهُ فَالِمُ فَاللَّمُ اللَّهُ أَنْ يَشْرَحَ ظُلَامَتُهُ لِحَاكِم أَوْ غَيْرِهِ ، فَلَا أَنْ يَشْرَحَ ظُلَامَتَهُ لِحَاكِم أَوْ غَيْرِهِ ، مِمَّنْ ظَلَمَهُ ، وَأَنْ يَشْرَحَ ظُلَامَتُهُ لِحَاكِم أَوْ غَيْرِهِ ، مِمَّنْ تُرْجَى نَجْهَرَ بِالشَّيْمِ ، وَلَا عَلَى إِزَالَةٍ هَذَا الطَّلْم ، وَلا حَرَجَ مَعْنَ عَلَى النَّالِم وَلا أَنْ يَسْكُتُوا عَلَى النَّالَم وَلا أَنْ يَحْضَعُوا لِلضَّيْم ، وَالسُّكُوتُ عَلَى الطَّلُم . وَلا الشَّيْم وَالطَّلُم . وَلا أَنْ يَخْضَعُوا لِلضَّيْم ، وَالسُّكُوتَ عَلَى الظَّلْم . وَلا الشَّلْم . الطَّلْم . وَلا النَّلُم أَنْ اللَّهُ لاَ يُحِبُّ لِعِبَادِهِ أَنْ اللَّهُ لاَ يُحْمَلُ عَلَى الطَّلْم . وَلا أَنْ يَخْضَعُوا لِلضَّيْم ، وَالشَّكُوتَ عَلَى الظَّلْم . وَلا الشَّلُم . وَلا الشَّلْم . وَلا الشَّهُ عَلَى الضَّيْم وَالطَّلُم . وَلا الشَّلُم ، وَالسَّلُم وَى مِنَ الظَّلْم . .

وَالله سَمِيعٌ لِمَنْ دَعَاهُ، فَلاَ يَفُوتُهُ قَوْلٌ مِنْ اقْوَال ِ مَنْ يَجْهَرُ بالسُّوءِ، وَهُوَ عَلِيمٌ بالبَواعِثِ التِي أَدَّتْ إليهِ.

(189) - إِنْ عَمِلْتُمْ خَيْراً فِي الجَهْرِ أَوْ فِي السِّرِّ، أَوْ عَفَوْتُمْ عَمَّنْ أَسَاءَ إِلْيُكُمْ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ اللهِ ، وَيُجْزِلُ ثَوَابَكُمْ لَدَيهِ ، فَيَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّنَاتِكُمْ ، لأَنَّهُ تَعَالَى يَجْزِي العِبَادَ مِنْ جِنْسِ أَعْمَالِهِمْ . وَمِنْ صِفَاتِهِ عَنْ سَيِّنَاتِكُمْ ، وَقَدْ جَاءَ فِي تَعَالَى الصَّفْحُ عَنْ عِبَادِهِ ، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى عِقَالِهِمْ . وَقَدْ جَاءَ فِي الحَديث :

(مَا نَقُصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إلا عِزّاً، وَمَنْ تَوَاضَعَ اللهِ رَفَعَهُ).

(١٥٠) ـ يَتَوَعَّدُ اللهُ تَعَالَى الكَافِرِينَ بِهِ، وَالكَافِرِينَ بِرُسُلِهِ جَمِيعاً بِالعَذَابِ الشَّدِيدِ، وَهَوْلاءِ هُمُ اللّٰذِينَ يُنْكِرُونَ النَّبُوّاتِ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ مَا أَتَى بِهِ اللّٰهِياءُ، مِنَ اللّٰهَدَى وَالشَّرَائِعِ، هُـوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ، لاَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، كَمَا يَتَوعَّدُ اللهُ، بِالمُقُوبَةِ وَالعَذابِ، الكَافِرِينَ بِبَعْضِ رُسُلِهِ أَوْ



وَ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْتُخُفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا

إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ

وَنَحُفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَلَى اللهُ الل

ا أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِيئًا

وَالَّذِينَ عَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَهُ فَا لَيْنَ الْحَدِمِّ لَهُمْ وَلَمُ لَعُلِمَ الْمَدُواْ بَيْنَ أَحَدِمِ لَهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمُّ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا

يَسْتَلُكَ أَهُلُ الْكِنْكِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْمٍ مُ كِنْنَا مِنَ السَّمَآءَ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَى أَ كَبْرَ مِن ذَلِكَ فَقَا لُوَا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَحَدَ تَهُمُ الصَّخِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّكَذُواْ الْعِجْلَ مِنْ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّكَذُواْ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُمُ الْبَيْنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَءَا تَيْنَا مُوسَى

شُلُطَانًا مُبِينًا

أَحَدِهِمْ، كَاليَهُودِ الذِينَ يَكْفُرُونَ بِمُحَمَّدٍ وَعِيسَى، وَالنَّصَارَى الذِينَ يَكْفُرُونَ بِمُحَمَّدٍ وَعِيسَى، وَالنَّصَارَى الذِينَ يَكْفُرُونَ بِنُبُوّةِ مُحَمَّدِ، وَهُمْ إِنَّمَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لِمُجَرَّدِ الهَوَى وَالعَادَةِ، وَلاَنَهُمْ وَجَدُوا آبَاءَهُمُ عَليهِ، وَلا دَليلَ لَهُمْ عَلَى مَا يَعْتَقِدُونَ، وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ طَرِيقاً وَسَطاً، وَمَسْلَكاً (سَبيلًا).

#### (أُولَئِكَ) (الْكَافِرُونَ) (لِلْكَافِرِينَ)

(١٥١) - يَقُولُ تَعَالَى إِنَّ هَوُلاءِ، اللهِ يِنَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ رُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ لَمُومِنُ المُمْعِنُونَ فِي الكَافِرُونَ المُمْعِنُونَ فِي الكَافِرُونَ المُمْعِنُونَ فِي الكُفْرِ، وَقَدْ أَعَدَّ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً، عِقَاباً لَهُمْ عَلَى آسْتِهَانَتِهِمْ بِأَوَامِر رَبِّهِمْ.

#### (آمَنُوا) (أُولَئِكَ)

(١٥٢) - وَالَذِينَ آمَنُوا بِاللهِ، وَآمَنُوا بِجَمِيعِ رُسُلِهِ (وَهُمْ أَمَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ لأَنْهُمْ يُوْمِنُونَ بِكُلِّ كَتَابِ أَنْزِلَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَبِكُلِّ نَبِيَّ بَعَنَهُ اللهُ)، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّسُلِ ، فَهُوْلَاءِ سَوْفَ يُوْتِيهِمْ رَبُّهُمْ أَجُورَهُمْ بِحَسَبِ حَالِهِمْ فِي العَمَل ، وَيَجْزِيهِمْ عَلَى إِيمَانِهِمْ بِاللهِ وَبُرُسُلِهِ. وَاللهُ تَعَالى عَفُورٌ يَغْفِرُ هَفِي العَمَل ، وَيَجْزِيهِمْ عَلَى إِيمَانِهِمْ بِاللهِ وَبُرُسُلِهِ. وَاللهُ تَعَالى عَفُورٌ يَغْفِرُ هَفَوْرًا يَغْفِرُ هَفَوَاتِ مَنْ صَعَ إِيمَانُهُ ، وَلَمْ يُشْرِكُ بِرَبِّهِ أَحَداً ، وَلَمْ يُفَرِقْ بَيْنَ رُسُلِهِ ، وَهُو تَعَالَى رَحِيمُ يَرْحَمُ مَنْ يُعَامِلُهُ بِالإحسَانِ ، وَيُضَاعِفُ لَهُ الحَسَناتِ ، وَهُو تَعَالَى رَحِيمُ يَرْحَمُ مَنْ يُعَامِلُهُ بِالإحسَانِ ، وَيُضَاعِفُ لَهُ الحَسَناتِ ، وَيَضَاعِفُ لَهُ الحَسَناتِ ،

## (يَسْالُكَ) (الْكِتَابِ) (كِتَاباً) (الصَّاعِقَةُ) (الْبَيِّنَاتُ) (وآتَيْنَا) (سُلْطَاناً)

(١٥٣) ـ سَالَ البَهُودُ رَسُولَ اللهِ عَلَى سَبِيلِ التَّعَنَّتِ وَالتَّعْجِيزِ الْ يُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِنَ السَّمَاءِ مَكْتُوباً بِخَطَّ سَمَاوِيِّ، يَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولَ اللهِ، كَمَا نَزَلَتِ التَّوْرَاةُ عَلَى مُوسَى مَكْتُوبَةً. وَسَالَ كُفَارُ قُرِيشِ رَسُولَ اللهِ عَلَى لِرَسُولِهِ عَلَى الرَّوْسِ يَنْبُوعاً، وَيَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ عَلَى لَا تَعْجَبْ مِنْ سُؤَالِهِمْ هَلَا أَنْ اللّهُ اللهِ عَلَى لِرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى لِرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعْلَى اللهِ مُوسَى عَنْ اللهِ عَلَى يَدِ مُوسَى فِي مِصْرَ، مِنْ إِهْلاكِ فِرْعَونَ وَجُنُودِهِ فِي البّحْرِ. عَنْ الْمِرَةِ عَلَى يَدِ مُوسَى فِي مِصْرَ، مِنْ إِهْلاكِ فِرْعَونَ وَجُنُودِهِ فِي البّحْرِ. اللّهُ مُوسَى يُنَاجِي رَبّهُ، ثُمَّ عَلَى اللهُ مُوسَى اللّهُ مُوسَى يُنَاجِي رَبّهُ، ثُمَّ عُلَى اللهُ مُوسَى اللّهُ طَاهِرَةً عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَأَخْضَعَهُمْ لِسُلْطَانِهِ، مَعَ مَا هُمْ عَلَيهِ مِنْ تَمَرُّدٍ وَعِنَادٍ. فَلَمَّا أَمَرَهُمْ بِأَنْ يَقْتُلُ البَرِيءُ مِنْهُمُ المُذْنِبَ فَعَلُوا. مِنْ تَمَرُّدٍ وَعِنَادٍ. فَلَمَّا أَمَرَهُمْ بِأَنْ يَقْتُلُ البَرِيءُ مِنْهُمُ المُذْنِبَ فَعَلُوا.

جَهْرَةً - عِيَاناً بِالبَصَرِ.

الصَّاعِقَةُ - نَارُّ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ صَيْحَةٌ مِنْها.

(بِمِيثَاقِهِمْ) (مِيثَاقاً)

(١٥٤) ـ ثُمَّ فَرَضَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ بِأَنْ يَلْتَزِمُوا بِأَحْكَامِ التَّوْرَاةِ، وَمَا

جَاءَ فِيها، فَظَهَر مِنْهُمْ إِبَاءُ وَتَمَرُّدُ عَلَى مُوسَى، وَمَا جَاءَهُمْ بِهِ، فَرَفَعَ اللهُ فَوْقَهُمْ جَبَلَ الطُّورِ، وَهَدَّدَهُمْ بِإِسْقَاطِهِ عَلَيْهِمْ، إِنْ لَمْ يَلْتَزِمُوا بِأَحْكَامِهَا، ذَاذُ أَنَّا اللَّهِ مِنْ الرَّاءَ أَنَّا اللَّهُ أَنَّ أَنْ أَنْ اللَّهِمْ، إِنْ لَمْ يَلْتَزِمُوا بِأَحْكَامِهَا،

فَخَافُوا وَقَبِلُوا العَمَلَ بِهَا. ثُمَّ أَمَرَهُمُ اللهُ بِأَنْ يَـدْخُلُوا بَابَ أَوَّل ِ مَـدِينَةٍ احْتَلُوهَا فِي الأَرْضِ سُجَّداً للهِ شُكْراً لَهُ عَلَى نِعَمِـهِ، وَأَنْ يَقُولُـوا حِطَّةً

(أَيْ اللَّهُمَّ خُطَّ عَنَّا خَطَايَـانَا وَذُنُـوبَنَا) فَـدَخَلُوهُ يَزْحَفُـونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ (أَدْبَارِهِمْ) وَهُمْ يَقُولُونَ :(حِنْطَةً فِي شَعْرَةٍ).

وَامَرَهُمُ اللهُ بِأَنْ يَلْتَزِمُوا بِأَحْكَامِ السَّبْتِ، وَحُرْمَتِهِ وَتَعْظِيمِهِ، فَأَحْتَالُوا فِيهِ لِصَيْدِ الحِيتَـانِ، عَنْ طَرِيقِ نَصْب الشِّبـاكِ لَهَـا قَبْـلَ حُلُولِ السَّبْتِ،

وَجَمْعِهَا بَعْدَ ٱنْقِضَائِهِ. وَوَكَنْ يُورِهُ مِنْ وَمُعِنَّا مِنْ أَنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ اللهِ وَمُعَالِمُ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ

وَاَخَذَ اللهُ مِنْهُمْ عَهْداً مُؤكَّداً (مِيثَاقاً غَليظاً) لَيَأْخُذُنَّ بِاحْكَامِ التَّورَاةِ بِقُوَّةٍ، وَلَيُقِيمُنَّ حُدُودَ اللهِ، وَلاَ يَتَجَاوَزُنَّها، فَخَالَفُوا وَعَصَوْا، وَارْتَكَبُوا مَا حَرَّمَ الله، عَنْ طَرِيق الحِيلَةِ وَالخِدَاعِ .

لَا تَعْدُوا - لَا تَعْتَدُوا بِصَيْدِ الحِيتَانِ.

مِيثَاقاً غَليظاً -عَهْداً مُؤكَّداً.

(مِيثَاقَهُمْ) (بِآيَاتِ)

(١٥٥) \_ فَبِسَبِ نَقْضِ هَوُلاءِ النَهُودِ لِلمِيثَاقِ الذِي وَاثْقَهُمُ اللهُ بِهِ، (إِذْ

أُحَلُوا مَا حَرُّمُ اللهُ، وَحَرَّمُوا مَا أَحَلُّ اللهُ). وَبِسَبَ كُفْرِهِمْ بآيات الله

وَمُعْجِزَاتِهِ الدَّالَّةِ على صِدْقِ أَنْبِيَائِهِ، وَبِسَبَبِ قَتْلِهِم الأَنْبِيَاءَ ظُلْماً وَعُدُواناً وَآجْتِراءً عَلَى مَحَارِمِ اللهِ، وَبِسَبَبِ قَوْلِهِمْ: قُلُوبُنا مُغَلَّفَةٌ بِغِطَاءٍ لاَ يَتَيَسَّرُ مَعَهُ وُصُولُ العِلْمِ وَالْهُدى إليها (خُلفٌ)... فَبِسَبَبِ جَمِيعٍ مَا تَقَدَّمَ مِنَ

الاعْتِداءِ وَالتَّجَاوُزِ عَلَى أَوَامِرِ اللهِ وَحُدُودِهِ وَشُرْعِهِ، فَعَلَ اللهُ بِهِمْ مَا فَعَلَ. وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ قُلُوبَ هَوُلاءِ اليَهُودِ لَيْسَتْ مُغَلَّفَةً، وَلَكِنَّهُ تَعَالَى طَبَعَ عَلَيها بِالكُفْر، فَلا يَصِلُ إليها إِلاَّ قَلِيلٌ مِنَ الإِيمَانِ (أَوْ إِنَّهُ لاَ يُؤمِنُ مِنْهُمْ

إِلَّا قَلِيلُونَ). قُلُوبُنا غُلْفٌ ـ مُغَطَّاةً بأغْطِيَةٍ خِلْقِيَّةِ فَلاَ تَعِي .

طَبَعَ اللهُ عَلَيهَا \_خَتَمَ عَلَيْهَا فَحَجَبَهَا عَنِ العِلْمِ .

وَرَفَعَنَافَوْقَهُمُ ٱلطُّورَبِمِيثَقِهِمُ وَرَفَعَنَافَوْقَهُمُ ٱلطُّورَبِمِيثَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنْهُم مِّيثَقَا عَلِيظًا

فَيِمَانَقَضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم فِي فَيَمَانَقَضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم ثِيثَاءَ بِغَيْرِ ثَايَتِ اللهِ وَقُلْهِمُ اللَّائِياءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمُ قُلُو بُنَا غُلْفُ مِنْ فَلَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا

#### (بُهْتَاناً)

(١٥٦) - وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى بِهِمْ غَضَبَهُ، بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ بِعِيسَى وَرِسَالَتِهِ، وَرَمْيِهِمْ أَمَّهُ الطَّاهِرَةَ البُتُولَ بِالبُهْتَانِ وَالكَذِبِ وَالاَفْتِراءِ. وَرِسَالَتِهِ، وَرَمْيِهِمْ أَمَّهُ الطَّاهِرَةَ البُتُولَ بِالبُهْتَانِ وَالكَذِبِ وَالاَفْتِراءِ. بُهْتَاناً عَظِيماً - كَذَباً وَباطلاً فَاحشاً.

(١٥٧) - وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ لأَنَّهُمْ قَالُوا سَاخِرِينَ مُسْتَهْزِئِينَ: إِنَّهُمْ قَالُوا المَسِيحَ عَلَيهِ السَّلاَمُ، وَفِي الحَقِيقَةِ إِنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ، وَلَمْ يَصْلُبُوهُ، وَإِنَّمَا صَلَبُوا شَخْصاً آخَرَ غَيْرَهُ فَاشْتَبَهَ الأَمْرُ عَلَيْهِمْ وَٱلْتَبَسَ، وَلَمْ يَتَيَقَنُوا مِنْ أَنّه هُو المَسِيحُ بَعْينِهِ، إِذْ لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَهُ حَقَّ المَعْرِفَةِ. وَالأَناجِيلُ مَقُولُ إِنَّ الذِي أَسْلَمَهُ إلى الجُنْدِ هُو يَهُوذا الأَسْخَرْ يُوطِيُّ، وَقَدْ جَعَلَ لَهُمْ عَلامَةً هِيَ أَنَّ مَنْ قَبَلُهُ يَكُونُ هُو المَسِيحَ، فَلَمَّا قَبْلَهُ قَبَضُوا عَلَيْهِ.

وَانْجِيلُ بِرْنَابَا يَقُولُ إِنَّ الجُنُودَ أَخَذُوا يَهُوذَا الأَسْخَرْيُوطِيَّ نَفْسَهُ ظَنَاً مِنْهُمْ أَنَّهُ المَسِيحُ، لأنَّ اللهَ الْقَي عَلَيهِ شَبَهَهُ. وَالذِينَ آخْتَلَفُوا فِي شَانِ عِيسَى مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ لَفِي شَكَ وَتَرَدُّدٍ مِنْ حَقِيقَةٍ أَمْرٍ قَتْلِهِ وَصَلْبِهِ، إِذْ لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عَلْمٌ قَطْعِيُّ التَّبُوتِ، وَإِنَّمَا هُمْ يَتْبَعُونَ الظَّنَّ وَالقَرَائِنَ التي تُرَجِّعُ بَعْض الآرَاءِ عَلَى بَعْض .

شُبَّهُ لَهُمْ - أَلْقِيَ عَلَى المَقْتُولِ شَبَّهُ عِيسَى.

(١٥٨) ـ وَالذِي تَمَّ فِعْلاً هُوَ أَنَّ اللهَ أَنْجَاهُ مِنْ كَيْدِ اليَهُودِ، وَرَفَعَهُ إليْهِ، وَاللهُ مُرْامُ جنابُهُ، وَلا يُضَامُ مَنْ لاَذَ بِبَـابِهِ الكَرِيمِ، وَهُوَ حَكِيمٌ فِي جَمِيعٍ مَا يُقَدِّرُهُ وَيَقْضِيهِ مِنَ الأَمُورِ.

(وَقِيلَ فِي مَعْنَى: رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ: إِنَّهُ تَـوَفَّاهُ وَطَهَّـرَهُ مِنَ الذِينَ كَفَرُوا . وَقِيلَ أَيْضًا بَـلِ المَعْنَى هُوَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى رَفَعَهُ بِرُوحِهِ وَجَسَـدِهِ إلى السَّمَاءِ . وَقِيلَ أَيْضًا إِنَّ اللهَ تَعَالَى رَفَعَهُ إلى مَحَلُ كَرَامَتِهِ .

#### (الْكِتَابِ) (الْقِيَامَةِ)

(١٥٩) - اخْتَلَفَ المُفَسِّرُونَ فِي مَعْنَى هَذِهِ الآيَةِ، وَالذِي آخْتَارَهُ آبُنُ كَثيرِ هُوَ أَنَّهُ لاَ يَبْقَى أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، بَعْدَ نُزُولِ عِيسَى عَليهِ السَّلامُ الى الأَرْضِ، بَعْدَ أَنْ رَفَعَهُ الله إلى السَّمَاءِ، إلاّ آمَنَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الله عَليهِ بِالمَوْتِ، وَيَكُونُ عِيسَى عَليهِ السَّلامُ يَوْمَ القِيَامَةِ شَاهِداً عَليهِمْ بِالْمَوْتِ، وَيَكُونُ عِيسَى عَليهِ السَّلامُ يَوْمَ القِيَامَةِ شَاهِداً عَليهِمْ بِاللهِمْ رَسَالَةَ رَبِّهِ، وَاقَرَّ بِعُبُودِيَتِهِ اللهِ .

(وَهُنَاكَ مَنْ قَالَ بَلِ المَعْنَى هُوَ: إِنَّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ عِنْـدَمَا

# وَ وَبِكُفْرِهِمُ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَدَ

بهتكناعظيما

وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى
اَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ
وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَمُثَمَّ
وَإِنَّ ٱلَٰذِينَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَغِي شَكِ
مِنْهُ مَا لَمُمْ بِهِ عِمْنُ عِلْمٍ إِلَّا ٱلْبَاعَ
الظَّلِّ وَمَا قَنْلُوهُ يَقِيننَا

( إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِي المُحَلِيمًا

( وَإِن مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِئُنِ إِلَّا لَكِئُنِ إِلَّا لَكِئُنِ إِلَّا لَكِئُنِ إِلَّا لَكِئُنِ إِلَّا لَكِئُنِ اللَّهُ وَيَوْمَ الْفِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا الْفِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

يُدْرِكُهُ المَوْتُ، يَنْكَشِفُ لَهُ الحَقُّ فِي أَمْرِ عِيسَى، وَسِواهُ مِنْ أَمُورِ الدِّينِ، فَيُؤْمِنُ بِعِيسَى إيمَاناً حَقًا صَحِيحاً).

#### (طَيِّبَاتٍ)

مُقَابِل يُعْتَدُّ بِهِ.

(١٦٠) - يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ حَرَّمَ عَلَى اليَهُودِ طَيِّبَاتٍ كَانَتْ حَلالاً عَلَى مَنْ قَبْلَهُمْ، وَذَلِكَ بِسَبَبِ صَدِّهِم النَّاسَ عَنْ سَبيلِ اللهِ، إِمَّا بِالأَمْرِ بِالمُنْكَرِ، وَالنَّهْيِ عَنِ المَعْرُوفِ. . وَإِمَّا بِسُوءِ القُدْوَةِ، فَكَانُوا كُلَمَا ٱرْتَكَبُوا مَعْصِيَةً، أَوْ مُخَالَفَةً لأَمْرِ اللهِ، وَأَمْرِ رَسُولِهِ، عَاقَبَهُمُ الله عَلَيهَا بِتَحْرِيمِ نَعْصِيةً، أَوْ مُخَالَفَةً لأَمْرِ اللهِ، وَأَمْرِ رَسُولِهِ، عَاقَبَهُمُ الله عَلَيهَا بِتَحْرِيمِ نَعْلَهُمْ وَيَسُوبُونَ إلى اللهِ تَعْلَىم مِنَ الطَّيْبَاتِ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَنْ ظُلْمِهِمْ، وَيَسُوبُونَ إلى اللهِ تَعْلَىم.

#### (الرِّبَا) (أَمْوَالَ) (بِالْبَاطِلِ) (لِلْكَافِرِينَ)

(١٦١) - وَعَاقَبَهُمُ اللهُ يِتَحْرِيمِ الطَّيِّبَاتِ عَلَيْهِمْ أَيْضاً، بِسَبَبِ تَعَامُلِهِمْ بِالرَّبا، وَقَدْ نَهَاهُمُ اللهُ عَنْهُ، وَحَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ، فَآحْتَالُوا عَلَى أَكْلِهِ بِأَنْواعِ الحِيّلِ، وَصُنُّوفٍ مِنَ الشَّبَهِ، وَبِسَبَبِ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، وَذَلِكَ بِالرَّشْوَةِ وَالسَّرِقَةِ وَالخِيَانَةِ وَنَحْوِها... مِمَّا فِيهِ أَخْذُ لِلْمَالِ بِلَا

وَيَتَهَدَّدُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالعِقَابِ الألِيمِ الذِي أَعَدَّهُ لِمَنْ يَرْتَكِبُ هَذِهِ الجَرَائِمَ، وَهُوَ الخُلُودُ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَفِيهَا العَذَابُ الألِيمُ.

#### (الرَّاسِخُونَ) (الصَّلاَة) (الزَّكَاة) (أُولَئِك)

(١٦٢) ـ لَكِن الثَّابِتُونَ فِي العِلْمِ ، مِنَ اليَهُودِ، وَالمُؤْمِنُونَ مِنْ أُمَّتِكَ يَا مُحَمَّدُ، يُصَدِّقُونَ بِمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، وَمَا أُوحِيَ إِلَى الرَّسُلِ مِنْ قَبلِكَ. وَالذِينَ يُؤَدُّونَ الصَّلاةَ حَقُ أَدَائِها، وَيَدْفَعُونَ زَكَاةَ أَمْوالِهِمْ، وَيُصَدِّقُونَ بِاللهِ وَبِالبَعْثِ وَالحِسَابِ، فَهَوُلاءِ جَمِيعاً سَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمُ الجَنَّةَ، جَزَاءً لَهُمْ عَلَى إِيمَانِهِمْ وَاعْمَالِهِم الصَّالِحَةِ.

(خَصَّ اللهُ تَعَالَى المُقِيمِينَ الصَّلاَةَ بِالمَدْحِ فَنَصَبَ (المُقِيمِينَ) عَلَى المَدْحِ ، لأنَّ الذِي يُقيمُ الصَّلاَةَ عَلَى الوَجْهِ الأَكْمَلِ لاَ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ). وَالمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ - مَنْصُوبٌ عَلَى المَدْح .

## فَيُظْلِمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا

عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ لَكُمِّ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِٱللَّهِ كَثِيرًا

#### الله وَأَخَذِهِمُ الرِّبَوْا وَقَدُ نُهُواْعَنَهُ وَأَكِلِهِمُ أَمُولَ لُلْنَاسِ بِالْبَطِلِّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمُ عَذَابًا أَلِدِهَا

آ كَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمَّ وَٱلْكِلْمِ مِنْهُمَّ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اللَّهُ وَٱلْمُؤْتُونَ وَالْمُؤْتُونَ وَالْمُؤْتُونَ اللَّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤُمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤُمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَا وَالْمُؤْمِنُونَا وَالْمُؤْمِنُونَا وَالْمُؤْمِنُونَا وَالْمُؤْمِنُونَا وَالْمُؤْمِنُونَا وَالْمُؤْمِنُونَا وَالْمُؤْمِنُونَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنُونَا وَالْمُؤْمِنُونَا وَالْمُؤْمِنُونَا وَالْمُؤْمِنُونَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْم

# (وَالنَّبِيِّنَ) (إِبْرَاهِيمَ) (وَإِسْمَاعِيلَ) (وَإِسْحَاقَ) (وَهَارُونَ) (وَسُلَيْمَانَ) (وَآتَيْنَا) (دَاوُدَ)

(١٦٣) - قَالَ رَجُلُ لِلرَّسُولِ عِلَيْ : يَا مُحَمَّدُ مَا نَعْلَمُ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيءٍ بَعْدَ مُوسَى، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَـنِهِ الآيَةَ وَالآيَاتِ التِي تَلِيهًا. ثُمَّ ذَكَرَ فَضَائِحَ المُكَذَّبِينَ وَمَعَايِبَهُمْ، وَمَا كَانُوا عَلَيهِ مِنَ الكَذِب، وَمَا كَانُوا عَلَيهِ مِنَ الكَذِب، وَمَا كَانُوا عَلَيهِ مِنَ الكَذِب، وَمَا هُمْ عَلَيهِ مِنَ الافْتِراءِ وَالتَّعَنَّتِ، وَذَكَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ أُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مِنَ الأَنْبِياءِ المُتَقَدِّمِينَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ. وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّهُ أَنْزَلَ عَلَى ذَاوُدَ كِتَابًا هُوَ الزَّبُورُ.

السَّبْطُ ـ وَلَدُ الوَّلَدِ، وَالأَسْبَاطُ هُمْ أَحْفِدَةُ يَعْقُوبَ.

#### (قَصَصْنَاهُمْ)

(١٦٤) - يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ أَوْحَى إِلَى رُسُلِ قَصَّهُمْ عَلَى نَبِيَّهِ فِي الآيَاتِ السَّابِقَاتِ، وَذَكَرَ لَهُ أَسْمَاءَهُمْ، وَإِنَّهُ أَوْحَى أَيْضاً إلى رُسُلٍ لَمْ يَقْصُصْهُمْ عَلَيهِ، وَلَمْ يَرْدُ ذِكْرُهُمْ فِي القُرآنِ.

وَفِي حَدِيثٍ يرويه أبو ذر: إنَّ عَـدَدَ الأَنْبِياءِ مِثْـةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْـرُونَ أَلْفاً وَإِنَّ عَدَدَ الرُّسُلِ مِنْهُمْ ثَلَاثُمِئَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ.)

وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ شَرُّفَ مُوسَى بِأَنْ كَلَّمَهُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، بِـدُونِ وَاسِطَةٍ (وَالوَحْيُ لِلرَّسُلِ يُسَمَّى تَكْلِيماً).

(١٦٥) - يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ أَرْسَلَ الرَّسُلَ يُبَشِّرُونَ مَنْ أَطَاعَ اللهَ، وَآتَبَعَ رِضُوانَهُ بِالعِقَابِ وَالعَذَابِ، مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ، وَكَذَّبَ رُسُلَهُ، وَذَلِكَ لِكَيْلا يَبْقَى لِمُعْتَذِرٍ عُذْرٌ، بَعْدَ أَنْ أَوْضَحَتِ الرَّسُلُ لِلنَّاسِ أَوَامِرَ اللهِ وَنَوَاهِيَهُ، وَالجَزَاءُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ لِمَنْ بَغَنَهُ الدَّعْوَةُ عَلَى الوَجْهِ الصَّحِيحِ. وَكَانَ اللهُ عَزِيزَ الجَانبِ لاَ يُضَامُ، وَكِيماً في شَرْعِهِ وَتَدْبِيرِهِ.

#### (وَالْمَلَائِكَةُ)

(١٦٦) - لَمَّا أَنْكَرَ اللهُ تَعَالَى عَلَى الكَافِرِينَ وَأَهْلِ الكِتَابِ كُفْرَهُمْ بِمُحَمَّدٍ عِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ، وَتَعَنَّتُهُمْ فِي طَلَبِ بِمُحَمَّدٍ عِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ، وَتَعَنَّتُهُمْ فِي طَلَبِ المُعْجِزَاتِ مِنْهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّهُ يَشْهَدُ بِاللهُ أَنْزَلَ وَحْيَهُ عَلَى رَسُولِهِ، بِعِلْمِ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ الرَّسُولُ وَلا قَوْمُهُ (أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ)، وَالمَلاَئِكَةُ يَعِلْمِ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ الرَّسُولُ وَلا قَوْمُهُ (أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ)، وَالمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُ الله لَهُ صِدْقاً.

# ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا ﴿ الْمَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

وَرُسُلًا قَدُ قَصَصَّنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكِيلِمًا

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ لِئَلَّايكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا

﴿ لَكِنِ اللهُ يَشَهُ لَدِيمَا أَنزَلَ إِلَيْ لَكُ أَنزَلَ الْهُ وَيَعِلَمِهِ وَ الْمَكْتِ كُذُهُ وَيَعِلَمِهُ وَ الْمَكَتِمِ كَدُّ يَشْهَدُ وَنَّ وَكَفَىٰ وَالْمَكَتِمِ كَدُيشَهُ لُونَ وَكَفَىٰ وَالْمَكَتِمِ كَدُيشَهُ لُونَ وَكَفَىٰ وَالْمَكِيمِ اللهِ وَاللّهِ شَهِيدًا

#### (ضَلَالًا)

(١٦٧) ـ الـذِينَ كَفَرُوا بِـاللهِ، وَرَفَضُوا آتُبَـاعَ الحَقِّ، وَسَعَـوْا فِي صَــدًّ النَّاسِ عَنِ الهُدَى والإِيمَانِ، قَدْ خَرَجُوا عَنِ الحَقِّ، وَضَلُّوا عَنْهُ، وَبَعُدُوا عَنْهُ تُعَداً عَظـماً.

(١٦٨) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ حُكْمِهِ عَلَى الكَافِرِينَ بِكِتَابِهِ وَآيَـاتِهِ وَرَبَـاتِهِ وَرَبَـاتِهِ وَرَبَـاتِهِ وَرَبَـاتِهِ وَرَبَـاتِهِ وَرَبَـالِهِ ، وَبِـالصَّــدِّ عَنْ سَبيلِ اللهِ ، وَبِالصَّــدِّ عَنْ سَبيلِ اللهِ ، وَبِالصَّــدِّ عَنْ سَبيلِ اللهِ ، وَبَارْتَكَابِ المَارَّشِهِ ، وَالْمُسَادِ (طَرِيقاً ، فِلَا يَغْفِرُ اللهُ لَهُمْ ، وَلاَ يَغْفِرُ اللهُ لَهُمْ ، وَلاَ يَغْفِرُ اللهُ لَهُمْ ، وَلاَ مَالِشَادِ (طَرِيقاً ) .

#### (خَالِدِينَ)

(١٦٩) ــ وَيُخْبِرُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَّهُ لَنْ يَهْدِيَهُمْ إلى طَريقِ غَيْرِ الطَّرِيقِ التِي تُوصِلُهُمْ إلَى جَهَنَّمَ، لِيَبْقَوْا فِيهَا خَالِدِينَ أَبَداً، وَذَلِكَ أَمْرٌ يَسِيرٌ عَلَى اللهِ .

#### (يا أَيُّهَا) (فَآمِنُوا) (السَّمَاوَاتِ)

(۱۷۰) ـ بَعْدَ أَنْ أَقَامَ اللهُ سُبْحَانَهُ الحُجَّةَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، وَرَدَّ شُبُهَاتِهِمْ، وَآقْتِراحَاتِهِم التِي آقْتَرَحُوهَا تَعَنَّتاً وَعِنَاداً، خَاطَبَ جَمِيعَ النَّاس، وَأَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ، وَشَفَعُهُ بِالرَعْدِ عَلَى عَمَلِ الخَيْرِ، وَالوَعِيدِ عَلَى الكُفْرِ وَعَمَلِ السَّوءِ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُمْ قَدْ جَاءَهُمْ مُحَمَّدٌ، صَلَوَاتُ اللهِ عَليهِ، وَعَمَلِ السَّوءِ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُمْ قَدْ جَاءَهُمْ مُحَمَّدٌ، صَلَوَاتُ اللهِ عَليهِ، بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ، وَالبَيانِ الشَّافِي مِنَ اللهِ، عَنَّ وَجَلَّ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَوْمِنُوا بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ، وَأَنْ يَتَّبِعُوهُ، لأَنَّ فِي ذَلِكَ خَيْراً لَهُمْ. ثُمَّ يَقُولُ يَوْمِنُوا بِمَا جَاءَهُمْ بَهِ، وَأَنْ يَتَبِعُوهُ، لأَنَّ فِي ذَلِكَ خَيْراً لَهُمْ. ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى: أَمَا إِذَا أَصْرَرُ بِسَبِ كُفْرِكُمْ، لأَنَّهُ وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعاً خَلْقُهُ وَعَبِيدًا، وَهُمْ جَمِيعاً خَلْقُهُ وَعَبِيدُهُ، وَهُو الْعَرَابُ وَالأَرْضِ، وَهُمْ جَمِيعاً خَلْقُهُ وَعَبِيدُهُ، وَهُو حَكِيمُ فِي الْهَوايَةَ وَالْور وَالْعَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْوَيةِ وَالْعَوايةَ وَالْمُ وَيْ الْعَوايةِ وَالْمُ وَيْعُولِهِ، وَهُو حَكِيمُ فِي الْقِدَايةِ وَالْعَوالِهِ وَالْمُولِهِ وَالْمُومِ وَقَدَرِهِ.

(يَا أَهْلَ) (الْكِتَابِ) (أَلْقَاهَا) (فَآمِنُوا) (ثَلَاثَةٌ) (وَاحِدٌ) (سُبْحَانَهُ) (السَّمَاوَاتِ)

(١٧١) - يَنْهَى اللهُ تَعَالَى أَهْلَ الكِتَابِ عَنِ الغُلُوِّ فِي دِينِهِمْ، وَعَنِ المُعْلَوِّ فِي دِينِهِمْ، وَعَنِ المُعْلَقَةِ، وَتَجَاوُزِ الحُدُودِ التِي حَدَّهَا اللهُ، وَيَـاْمُرُهُمْ بِاللّا يَعْتَقِدُوا إِلاَّ الْقَوْلَ الحَقَّ النَّهِ المَّوْلَ النَّالِ اللَّهُ مُتَوَاتِر، وَبُرْهَانٍ قَاطِمٍ . وَيَخُصُّ فِي العَقْلِهِ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِنَّا لَا يَقْتَرُوا عَلَى اللهِ الكَذِبَ، فَيَجْعَلُوهُ إِلَّهَا يَعْبَدُونَهُ مَعَ اللهِ الكَذِبَ، فَيَجْعَلُوا لَهُ يَعْبُدُونَهُ مَعَ اللهِ الكَذِبَ، فَيَجْعَلُوا لَهُ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنَ اللَّهِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالاً سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالاً مَعِيدًا

آنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمُ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ طَرِيقًا

اللَّ عَلَرِينَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِهَا اللَّهِ يَسِيرًا اللَّهُ يَسِيرًا اللَّهُ يَسِيرًا

ش يَتاَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْمَسُولُ بِالْحَقِّ مِن ذَبِّ كُمُ الْمَسَوْنِ فَالْمَنْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَا مَنْ اللَّهُ عَلِيمًا خَلِيمًا لَمُنْ عَلِيمًا خَلِيمًا لَمُنْ عَلِيمًا خَلِيمًا خَلَيْمًا خَلَيْمًا خَلِيمًا خَلِيمًا خَلِيمًا خَلَيْمًا خَلِيمًا خَلِيمًا خَلِيمًا خَلَيْمًا خَلَيْمًا خَلَيْمًا خَلَيْمًا خَلَيْمًا خَلَيْمًا خَلِيمًا خَلِيمًا خَلَيْمًا خَلِيمًا خَلِيمًا خَلَيْمًا خَلَيْمًا خَلَيْمًا خَلَيْمًا خَلَيْمًا خَلَيْمًا خَلَيْمًا خَلِيمًا خَلَيْمًا خَلِيمًا خَلَيْمًا خَلِيمًا خَلَيْمًا خَلِيمًا خَلَيْمًا خَلَيْمًا خَلَيْمًا خَلَيْمًا خَلَيْمًا خَلَيْمًا خَلَيْمًا خَلَيْمًا خَلَيْمًا خَلِيمًا خَلَيْمًا خَلَيْمًا خَلَيْمًا خَلِيمًا خَلَيْمًا خَلَيْ

يَّا أَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكِيمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكِيمَ مَرْسُوكُ ٱللَّهِ وَكِيمَ مَرْسُوكُ ٱللَّهِ وَكِيمَ مَرْسُوكُ ٱللَّهِ وَرَسُوكُ ٱللَّهِ وَرَسُولُ ٱللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ وَرُسُولُ وَرُسُلِةً وَرُسُولًا لَهُ وَرُسُولًا لَهُ وَرُسُلِةً وَرُسُلِةً وَرُسُلِةً وَرُسُلِةً وَرُسُولًا اللّهَ وَرُسُولًا إِلَّهُ وَرُسُولًا إِلَّهُ وَرُسُلِةً وَرُسُولًا إِلَّهُ وَرُسُولًا إِلَّهُ وَرُسُولًا إِلَّا لَهُ مَا إِلَا لَهُ مَا إِلَا لَهُ مَلَا إِلَى مَلَاقًا إِلَا لَهُ وَرُسُولًا إِلْمَ اللّهُ وَرُسُولُ اللّهُ وَرُسُولُ اللّهُ وَرُسُولًا إِلَيْكُولُولُ اللّهُ وَرُسُولُ اللّهُ وَرُسُولًا إِلَيْكُولُ اللّهُ وَرُسُولًا إِلَّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَرُسُولًا إِلّهُ وَرُسُولًا إِلّهُ لَا عَلَيْكُولًا إِلَالِهُ وَرُسُولًا إِلْمُ لَا إِلَّهُ وَرُسُولًا إِلَّهُ وَلَا لَهُ لَا عَلَالْهُ لَا لَهُ لَا عَلَالْمُ وَلَاسُولًا إِلَّهُ وَلَاسُولًا إِلْمُ لِللْمُ وَلِي لَا عَلَالْمُ اللّهُ وَلِولًا لَهُ لِللْمُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا لِهُ لِللْمُ اللّهُ لِللْمُ اللّهُ وَلِهُ لِلللْمُ لِلْمُ لِلْمُ اللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لِهُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِللّهُ وَلِهُ لِلللْمُ لَلْمُ لَا لَهُ لِلللّهُ وَلِهُ لِهُ لِلللّهُ وَلِهُ لِلللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللّهِ وَلِمُ لِلللْمُ لِلْمُ لِ

وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُ إِنَّمَا اللّهُ إِللّهُ وَحِدٌ أَلَّ سُبْحَننَهُ أَن يَكُونَ لَهُ. وَلَدُّلَةُ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا

صَاحِبَةً وَوَلداً، فَلا إِلّه إِلّا هُو، وَلا رَبَّ سِوَاهُ، فَالمَسِيحُ عَبْدُ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَخَلْقُ مِنْ خَلْقِهِ، وَرَسُولُ مِنْ رُسُلِهِ، خَلَقَهُ الله بِكَلِمَةٍ الْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَنَفَخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ. ثُمَّ أَمَرَهُمْ تَعَالَى بِالإِيمَانِ بِاللهِ وَرُسُلِهِ، وَاللّهِ مَرْيَمَ، وَنَفَخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ. ثُمَّ أَمَرَهُمْ تَعَالَى بِالإِيمَانِ بِاللهِ وَرُسُلِهِ، وَهُو وَاحِدٌ أَحَدٌ، لا صَاحِبَةَ لَهُ وَلا وَلَد، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَى اليَهُودِ. ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِأَنْ لاَ يَجْعَلُوا عِيسَى وَأُمَّهُ شَرِيكَيْنِ مَعَ اللهِ، فِي الخَلْقِ وَالمُلْكِ، تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ عَلُوا كَبِيراً.

ثُمَّ يَاْمُرُهُمُ اللهُ تَعَالَى بِأَنْ يَنْتَهُوا عَنْ هَذِهِ الأَقْوَالِ التِي هِيَ كُفْرٌ وَإِشْرَاكُ، لأنَّ فِي الانْتِهَاءِ عَنْ ذَلِكَ خَيْراً لَهُمْ.

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ اللهَ وَاحِدٌ، شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَتَنَزَّهَ، عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ يَدُّ أَوْ شَرِيكَ، وَجَمِيعُ مَا فِي الوُجُودِ مِنْ خَلْقِ مُلْكُهُ، وَهُمْ جَمِيعاً تَحْتَ قَهْرِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَتَصْرِيفِهِ، وَهُوَ وَكِيلٌ عَلَى كُلِّ شيءٍ، فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ شَرِيكُ أَوْ صَاحِبَةٌ أَوْ وَلَدٌ؟

لَا تَغْلُوا \_ لاتُجَاوِزُوا الحَدُّ وَلَا تُغْرِطُوا .

كَلِمَتُهُ - وُجِدَ بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ دُونَ أَبٍ.

رُوحُ مِنْهُ ـ رُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ.

#### (الْمَلَائِكَةُ)

(۱۷۲) ـ لاَ يَسْتَكْبِرُ المَسِيحُ ، وَلاَ يَسْتَكْبِرُ الْمَلاَئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ، أَنْ يَكُونُوا مِنْ عِبَادِ اللهِ ، لأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ عَظَمَتُهُ وَجَلاَلَهُ ، وَالذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُ لاَ يَلِيقُ بِهِمْ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ سَيُعَاقِبُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عِقَاباً شَدِيداً ، وَيَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً فِي جَهَنَّمَ .

لَنْ يَسْتَنْكِفَ ـ لَنْ يَسْتَكْبِرَ وَلَنْ يَتَرَفَّعَ .

#### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ)

(۱۷۳) - أمَّا الذِينَ آمنوا، وَعَمِلُوا الأعْمَالَ الصَّالِحَاتِ، فَيَجْزِيهِمْ رَبُّهُمْ ثَوَابَ أَعْمَالِهِمِ الصَّالِحَةِ، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ وَسَعَةِ رَحْمَةِهِ. وَأَمَّا الذِينَ آسْتَكْبَرُوا عَنْ طَاعَةِ اللهِ، وَآمَنَنَعُوا عَنْ عِبَادَتِهِ، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا الذِينَ آسْتَكْبَرُوا عَنْ طَاعَةِ اللهِ، وَآمَنَنعُوا عَنْ عِبَادَتِهِ، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا الدِينَ آسْتَكْبَرُوا عَنْ طَاعَةِ اللهِ، وَآمَنَنعُوا عَنْ عِبَادَتِهِ بِالعَدْلِ وَالفَضْلِ، وَيُحازِي المُحْسِنَ عَلَى إحْسَانِهِ بِالعَدْلِ وَالفَضْلِ، وَيُحازِي المُحيىءَ عَلَى إساعَتِه بِالعَدْلِ . وَلَنْ يَجِدُوا لَهُمْ وَلِيًا يَلِي أَمُورَهُمْ وَلِيًا يَلِي أَمُورَهُمْ وَيُعَالِهِ وَبَاسِهِ.

آن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ اَن يَكُونَ عَبْدًالِلَهِ وَلاَ يَكُونَ عَبْدًالِلَهِ وَلاَ الْمَلَيْكُ اللَّهُ وَلاَ الْمَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَلَى يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَلَى وَيَسْتَكُمْ وُهُمُ وَيَسْتَكُمْ وُهُمُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِ

أَمَّا الَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ الْمَا الَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ الْصَلِحَتِ فَيُوَفِيهِمَ أُجُورَهُمَّ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّ لِهِ وَأَمَا اللَّذِينَ السَّتَنكَفُواْ اللَّذِينَ السَّتَنكَفُواْ وَاستَكَبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمُ مَعَذابًا وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّن اللَّهِم مِّن

دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

## (يَا أَيُّهَا) (

(١٧٤) - يُخَاطِبُ اللهُ تَعَالَى النَّاسَ جَميعاً فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّهُمْ جَاءَتُهُمْ مِنْ رَبِهِم الدَّلَائِلُ القَاطِعَةُ عَلَى صِدْقِ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي رِسَالَتِهِ، وَإِنَّهُ تَعَالَى أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ قُرآناً مُبِيناً كَالنُّورِ يُضِيءُ الطَّرِيقَ، وَيَهْدِي إلى سَواءِ السَّيالِ.

بُرْهَانٌ \_ هُوَ مُحَمَّدٌ.

نُوراً ـالقُرْآنَ .

#### (صِرَاطاً)

(١٧٥) ـ أمَّا الذِينَ آمَنُوا بِاللهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَتَمَسَّكُوا بِحَبْلِ اللهِ الذِي يَعْصِمُهُمْ مِنَ الوَّقُوعِ فِي الزَّللِ (وَهُوَ القُرْآنُ)، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى سَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ وَجَنَّتِهِ، وَإِنَّهُ سَيَهْدِيهِمْ إلى سُلوكِ الطَّرِيقِ المُسْتَقِيمِ، المُوصِل إلى الجَنَّةِ وَرَضُوَانِ اللهِ.

#### (الْكَلالَةِ) (امْرُقُ)

(١٧٦) ـ الكَلَالةُ مَاخُوذَةٌ مِنَ الإكليل الذِي يُجِيطُ بِالرَّأْسِ مِنْ جَوَانِبِهِ، لِذَلِكَ قَـالَ وَلَا وَلاَ وَلَا وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلَدَ لَـهُ تَمَشَّياً مَعَ وَالِيدُ، وَلَهُ وَلَدَ لَـهُ تَمَشَّياً مَعَ النَّصُّ).

وَفِي هَذِهِ الآيةِ يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى حُكْمَ مِيراثِ مَنْ يَمُوتُ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلا إَبُ يَرِثُهُ فَيَقُولُ:

- إِذَا مَاتَ المَرْءُ (هَلَكَ)، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلاَ وَالِـدٌ، وَكَانَ لَـهُ أَخْتُ وَاحَدَةٌ فَإِنَّهَ المُسْتَحِقُونَ مِنَ وَالنَّصْفُ الآخَرُ يَرِثُهُ المُسْتَحِقُونَ مِنَ الْعَصَبَةِ. المُصْبَةِ.

ـ أمَّا إِذَا كَانَ المُتَوفِّى آمَرأة، وَلَهَا أخٌ فَإِنَّه يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌّ.

ـ وَإِذَا كَانَ لِلْمُتَوَفَّى أَخْتَانِ وَلَا وَلَدَ لَهُ، وَلَا وَالِدَ، ۚ فَإِنَّهُمَا تَرِثَانِ الثُّلُثَيْنِ لَا غَيْرَ.

- وَإِذَا كَانَ لِلمُتَوَفَّى إِخْوَةً، رِجَالُ وَنِسَاءً، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْفَيْشِ.

وَيُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى لَكُمْ أَمُورَ دِينِكُمْ البِي مِنْ أَوَّلِهَا تَفْصِيلُ هَذِهِ الاَّحْكَامِ، وَيَفرِضُ لَكُمْ فَرَائِضَهُ، وَيُوضِّحُ لَكُمْ شَرَائِعَهُ، لِكَيْلا تَضِلُّوا عَنِ الحَقَّ بَعْدَ البَيَانِ، وَهُوَ عَالِمٌ بِعَـوَاقِبِ الأَمُورِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الخَيْرِ لِعِبَادِهِ، وَمَا يَسْتَجِقُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ القَرَابَاتِ بِحَسَبِ قُرْبِهِ.

الكَلَالَةِ ـ المَيِّتِ الذِي لاَ وَلَدَ لَهُ وَلاَ وَالِدَ فَيَرِثُهُ أَفْرِ بَاؤُهُ مِنَ الحَوَاشِي .

## ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ كُمْ بُرُهَانُ مِّن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

#### فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَاعْتَصُمُواْ بِهِ - فَسَيُدْ خِلُهُمَ فِي رَحْمَةِ مِّنَهُ وَفَضَّلِ وَيَهْدِيمِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا

آآ يَسَ تَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فَيُ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فَي الْكَاكَ لَيْسَ فِي الْكَاكَ لَيْسَ فَي الْمُونَوَلَكُ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ أَلَّهُ عَالَيْسَ فَي مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهُا إِن لَمْ يَكُن فَي مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهُا إِن لَمْ يَكُن فَي مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن فَي مَا تَرَكُ فَي مُنْ فَيْ فَي مُنْ فَيْمُ فَيْ فَيْ فَيْمُ فَيْ فَي مُنْ فَيْ فَيْمُ فَيْ فَيْ فَيْمُ فَيْ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ



#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (الأنْعَامِ)

(١) - يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا التَزِمُوا الوَفَاءَ بِجَميع العُهُودِ التِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ النَّاسِ، (وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ: إِنَّ اللَّهِ، وَالعُهُودِ المَشْرُوعَةِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ النَّاسِ، (وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْعُقُودِ فِي هَذِهِ الآيَةِ هِي عُهُودُ اللهِ التِي عَهِدَ بِهَا إِلَى عَبَادِهِ، أَيْ مَا أَحَلَّ وَمَا حَرَّمَ وَمَا فَرَضَ وَمَا حَدًّ فِي القُرآنِ كُلِّهِ فَلاَ غَدْرَ وَلاَ نَكْثَ). مَا أَحَلُ فِي الْقُرآنِ كُلِّهِ فَلاَ عَقْدُوهُ، وَأَرْتَبَطُوا بِهِ فَاللهُ تَعَالَى، مَا لَمْ يَكُنْ يُحَرِّمُ حَلالًا، أَوْ يُحَلِّلُ مَلْ اللَّهِ اللَّهُ يَعْلَى إِللَّهُ اللَّهِ الرَّبَا، أَوْ أَكُل مَالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ (كَالرَّشُوةِ وَالْقِمَار).

نُمَّ فَصَّلَ اللهُ تَعَالَى الأَحْكَامَ التِي أَمَرَ بِهَا فَقَالَ: إِنَّهُ أَحَلَّ لِلنَّاسِ أَكُلَ البَهِيمَةِ مِنَ الأَنْعَامِ (وَهِيَ البَقَرُ وَالإِبْلُ وَالمَاعِزُ وَالغَنَمُ وَالجِقَ بِهَا الظَّبَاءُ وَبَقَرُ الوَّحْسِ وَنَحْوَهَا)، إلا مَا سَيُتْلَي عَلَيْهِمْ مِنْ تَحْرِيمٍ بَعْضِهَا فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ، كَقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيَّتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الجَيْزِيرِ ﴾ (١)، وَعَلَى أَنْ لاَ يُجِلُوا صَيْدَ الحَيَوانَاتِ البَرَّيَّةِ، حِينَمَا يَكُونُونَ الجَيْزِيرِ ﴾ (١)، وَعَلَى أَنْ لاَ يُجِلُوا صَيْدَ الحَيَوانَاتِ البَرَّيَّةِ، وينَمَا يَكُونُونَ مُحْرِمِينَ لِحَجٍ أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ لِدُخُولِ مِنْطَقَةِ الحَرَمِ، وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا مُحْرِمِينَ لِحَجِ أَوْ عُمْرَةٍ.

وَاللهُ جَلَّ ثَنَاوُهُ يَقْضِي فِي خَلقِهِ بِمَا يَشَاءُ مِنْ تَحْلِيلٍ وَتَحْرِيمٍ ، بِحَسَبِ الحِكم وَالمَصَالِح التِي يَعْلَمُهَا.

العُقُودُ ـ كُلُّ مَا تَعَاقَدَ عَلَيهِ المَرْءُ وَالتَزَمَ فِيهِ بِمُوجِبٍ لَعُقُودُ لَيْهِ بِمُوجِبٍ لَنْسُ

وَأَنْتُمْ حُرَمٌ - وَأَنْتُمْ فِي خَالَةِ الإِحْرَامِ ِ.

(١) الآية ٣ من سورة المائدة.

يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ المَنُواْ الْمُنْ اللّهُ يَعْلَمُ مَا الرُولِيدُ مُنْ الْمُنْ اللّهُ يَعْلَمُ مَا الرُولِيدُ اللّهَ اللّهُ يَعْلَمُ مَا الرُولِيدُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ -غَيْرَ مُسْتَحِلِّيهِ فَهُوَ حَرَامٌ.

(يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (شَعَائِرَ) (الْقَلائِدَ) (آمِّينِ) (رِضْوَاناً) (شَنآنُ) (الْعُدُوانِ)

(٢) ـ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْتَبِيحُوا حُرْمَةَ شَعَائِرِ اللهِ بِأَنْ تَجْعَلُوا شَعَائِرَ دِينِ اللهِ حَلَالاً لَكُمْ تَتَصَرَّفُونَ فِيهَا كَيْفَ تَشَاؤُونَ، بَلِ آعْمَلُوا بِمَا بَيْنَهُ لَكُمْ رَبُّكُمْ، وَلاَ تَتَهَاوَنُوا بِحُرْمَتِها، وَلاَ تَحُولُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ المُتَنَسِّكِينَ بَهَا، فَتَصُدُّوا النَّاسَ عَن الحَجِّ وَالعُمْرَةِ.

ولا تُجلُّوا القِتَـالَ فِي الأشْهُرِ الحُـرُمِ. (وَهِيَ ذُو الْقِعْـدَةِ وَذُو الْحِجَّـةِ وَالمُحَرُّمُ وَرَجَبٌ) \* وَلاَ تَمْنَعُوا الهَـدْيَ (وَهُوَ مَا يُهْدِى إلى الحَرَمِ مِنَ الأَنْعَام لَيُدْبَحَ فِيهِ تَقَرُّبًا إلى اللهِ) وَذَلِكَ بأَخْذِهِ غَصْباً وَسَرقَةً.

وَلَا تُحِلُّوا أَخْذَ المُقَلَّدِ مِنَ الهَدْي (وَكَانُوا يُقَلِّدُونَ الأَنْعَامَ التي تُوَجَّهُ إِلَى البَيْتِ هَدْياً بِوَضْع قِلَادَةٍ فِي أَغْنَاقِهَا لِكَيْلا يَتَعَرَّضَ لَهَا أَحَدُ بِسُوءٍ).

وَلَا تُحِلُّوا قِتَالَ قَاصِدِي البَّيْتِ الحَرامِ لِزيارتِهِ فَتَصُدُّوهُمْ عَنْ ذَلِكَ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ.

وَلاَ تُصُدُّوا مَنْ قَصَدَ البَيْتَ الحَرَامَ لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِلنَّسْكِ وَالرَّغْبَةِ بِالفَوْذِ بِرَضْوَاناً). برِضْوَانِ اللهِ (يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً).

وَإِذَا فَرَغْتُمْ مِنْ إِخْرَامِكُمْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، أَوْ خَرَجْتُمْ مِنْ أَرْضِ الْحَرَمِ فَاصْطَادُوا إِذَا شِئْتُمْ. وَلا يَحْمِلَنَّكُمْ بُغْضُ قَوْمٍ وَعَدَاوَتُهُمْ، (وَهُمُ الذِينَ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ) عَلَى أَنْ تَعْتَدُوا، وَتَتَجَاوَزُوا أَمْرَ اللهِ فِيهِمْ، فَتَقْتَصُوا مِنْهُمْ ظُلْماً وَعُدُواناً، بَلِ آحْكُمُوا بِمَا أَمَرَكُمْ بِهِ اللهِ مِنَ الْعَدْل فِي حَقَّ كُلُّ وَاحِدٍ.

وَرُوِيَ أَنَّ الرَسُولَ ﷺ كَانَ فِي الحُدَيْبِيةِ مَعَ أَصْحَابِهِ، وَقَدِ آشْتَدًّ عَلَى المُسْلِمِينَ صَدُّ المُشْرِكِينَ لَهُمْ عَنْ بُلوعِ البَيْتِ، فَمَرَّ بِهِمْ أَنَاسُ مِنَ المُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ المَشْرِقِ، يُرِيدُونَ الغُمْرَة، فَقَالَ المُسْلِمُونَ نَصُدُّ هُولاءِ كَمَا صَدَّنَا أَصْحَابُهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَة. وَفِيهَا يَامُرُ اللهُ تَعَالَى عَبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بِالتَّقْوَى، وَبِالتَّعَالُونِ عَلَى فِعْلِ الخَيْراتِ (وَهُو التَّقْوَى)، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ البَّرِّ)، وَعَلَى البَاطِل ، وَالتَّعَاوُنِ عَلَى المَآثِمِ وَالمَحَارِم ، وَيُحَذَّرُ اللهُ المُؤْمِنِينَ مِنْ بَطْشِهِ وَعِقَابِهِ، لأَنَّهُ تَعَالَى شَدِيدُ العِقَابِ لِمَنْ عَصَاهُ، المُؤْمِنِينَ مِنْ بَطْشِهِ وَعِقَابِهِ، لأَنَّهُ تَعَالَى شَدِيدُ العِقَابِ لِمَنْ عَصَاهُ، وَتَعَدَّى حُدُودَهُ.

شَعَاثِرَ اللهِ ـ جَمْعُ شَعِيرَةٍ ، مَا شَرَعَ اللهُ وَأَمَرَ بِهِ . الهَدْيَ - مَا يُهدَى مِنَ الأَنْعَامِ لِلحَرَمِ لِيُذْبَعَ عِنْدَهُ تَقَرَّباً للهِ . الفَلاَثِدَ ـ مَا قُلْدَ مِنَ الأَنْعَامِ الْتِي تُوجَّهُ إِلَى الْحَرَمِ هَدْياً بِطَرْقِ لِيُعْرَفَ أَنَّهُ

مُوَجَّهُ إِلَى الكَعْبَةِ فَلا يَتَعَرَّضُ لَهُ احَدٌ بِسُوءٍ.

الشَّنآنُ ـ البُغْضُ وَالكَرَاهِيَةُ.

صَدُّوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ \_ مَنْعُوكُمْ عَنِ الوُصُولِ إليهِ.

لاَ تُجِلُوا ـلاَ تُنْتَهِكُوا حُرْمَتَهُ. لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ ـلاَ يَحْمِلَنَّكُمْ.

(بِالْأَزْلَامِ) (يَئِسَ) (الإِسْلَامَ)

(٣) - يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيَةِ مَا حَرَّمَ أَكْلَهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنْ لَحْمِ

الأَنْعَامِ وَهِيَ : النَّاتُةُ مَدَ التَّمَاتُ شُحِنْفَ أَنْفَهَا مِنْ غَنْ ذَكَاةٍ وَلَا أَضْطَادٍ وَذَلكُ لَمُ

المَيْتَةُ ـ وَهِيَ التِي مَاتَتْ حَنْفَ أَنْفِهَا مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ وَلَا آصْطِيَادٍ وَذَلِكَ لِمَا فِيهَا مِنْ المَيْتَةِ السَّمَكُ، فَإِنَّهُ حَلالٌ سَوَاءُ مَاتَ بَنْذَكِيةً أَوْ بَغَيْرِهَا.

وَكَانَ الأَعْرَابُ فِي البَادِيَةِ إذا جَاعُوا فِي الصَّحْرَاءِ يَاخُذُونَ شَيْئاً مُحَـدًّداً مِنْ عَظْم أَوْ نَحْوِهِ فَيَفْصِدُونَ بِهِ حَيَواناً فَيَجْمَعُونَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ مِنْ دَمٍ فَيُشْرَبُونَهُ، فَحَرَّمَ اللهَ ذَلِكَ.

وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: أَجِلَّتُ لَنَا مِيتَنَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا المِيتَنَانِ فَالسَّمَكُ وَالجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالكَبِدُ وَالطَّحَالُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبَّهَقِيُّ).

لَحْمُ الْجِنْزِيرِ - إنْسِيُّهِ ۚ وَوَحْشِيُّهِ. فَلَحْمُهُ حَرَامٌ.

مَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ـ أَيْ مَا ذُبِحَ فَذُكِرَ أَسْمٌ غَيْرُ أَسْمِ اللهِ عِنْدَ ذَبْحِهِ. لأنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْجَبَ أَنْ تُذْبَحَ الأَنْعَامُ عَلَى آسْمِهِ العَظِيمِ .

(وَالْإِهْلالُ هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ، وَالْإِهْلالُ هُنَا رَفْعُ الصَّوْتِ بِذِكْرِ آسْمٍ غَيْرِ آسْمٍ اللهِ عِنْدَ الذَّبْح ).

المُنْخَنِقَةُ ـ وَهِيَ الَّتِي تَمُوتُ خَنْقاً، بِأَيَّةِ صُورَةٍ تَمَّ فِيها خَنْقُها. فَهِيَ مُحَرَّمَةً عَلَى المُسْلِمِينَ.

محرمه على المسلِمِين. وَالمَوْقُوذَةُ ـ وَهِيَ التِي تُضرَبُ بِشَيءٍ ثَقيلٍ غَيْرٍ مُحَدَّدٍ حَتَّى تَمُوتَ.

وَالْمُتَرَدِّيَةُ - وَهِيَ التِي تَقَعُ مِنْ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ، أَوْ تَقَعُ فِي بِئْرٍ فَتَمُوتُ فَلا يَحِلُّ أَكُلُ لَحْمِهَا.

وَلَمَّ مَنَ عَلَيَكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَيْمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحَمُ الْخِيرِاللَّهِ وَلَحَمُ الْخِيرِاللَّهِ بِهِ وَالْمُنَخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرِدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا اَكلَ وَالْمُتَرِدِيةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا اَكلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّابُمُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّابُمُ وَالْ فَسَعُوا اللَّهُ مَا ذَكَيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّابُمُ اللَّهُ مَا ذَكَيْنَمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّابُ مُلْمُوا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بِا لْأَزْكُوْ ذَلِكُمْ فِسُقُّ الْيَوْمَ يَسِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوْهُمْ وَاخْشُونِ الْيَوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالْمَمْثُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا فَمَنِ اضْطُلرَ فِي الْإِسْلَامَ دِينَا فَمَنِ اضْطُلرَ فِي

مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيثُ **وَالنَّطِيحَةُ ـ** وَهِيَ التِي مَاتَتْ بِسَبَبِ نَطْح ِ غَيْرِها لَهَا، فَهِيَ حَرَامُ وَلَوْ خَرَجَ مِنْها الدَّمُ، وَلَوْ مِنْ مَذْبَحِهَا.

وَمَا أَكُلَ السَّيُعُ - وَهِي مَا عَدَتْ عَلَيهَا الحَيَوَانَاتُ الجَارِحَةُ فَقَتَلَتْها فَلا تَحِلُ بالإجْمَاع .

وَٱسْتَثْنَى اللهُ تَعَالَى مِنْ جَميع مَا تَقَدَمَ الحَيَـوَانَ الذِي لَحِقَـهُ الإِنْسَانُ بِالذَّبْحِ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَفِيهِ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً، فَإِنَّهُ إِذَا ذُبِعَ أَصْبَحَ حَلالًا يَجُوذُ أَكُلُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ.. مُحَرَّمٌ أَكْلُهُ.

وَالنَّصُبُ هِيَ حِجارةً حَوْلَ الكَعْبَةِ، كانتِ العَرَبُ فِي جاهِلِيَتِها تَذْبَحُ عِنْدَهَا الذَّبَائِح، عِنْدَهَا الذَّبَائِح، وَيُنْضَعُ مَا أَقْبَلَ مِنْها إلى البَيْتِ بِدِمَاءِ تِلْكَ الذَّبَائِح، وَيُشَرِّحُونَ اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّصُب. فَحَرَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَى المُوْمِنِينَ أَكلَ النَّصُبِ. فَالدَّبْحُ عندَ النَّصُبِ. فَالذَّبْحُ عندَ النَّصُبِ. فَالذَّبْحُ عندَ النَّصُبِ مِنَ الشَّرْكِ.

ثُمُّ أَضَّافَ اللهُ تَعَالَى إِلَى مُحَرَّمَاتِ الطَّعَامِ التِي كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَسْتَجِلُّونَها، عَمَلًا آخَرَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَهُوَ الاسْتِقْسَامُ بِالأَزْلَامِ.

وَالأَزْلاَمُ وَاحِدُهَا (زَلَمٌ)، هِيَ عِبَارَةَ عَنْ قِدَاحِ (سِهَامِ) ثَلاَثَةِ أَحَدُهَا مَكْتُوبٌ عَلَيهِ. (لاَ تَفْعَلْ). وَثَالِتُهَا لَمْ مَكْتُوبٌ عَلَيهِ. (لاَ تَفْعَلْ). وَثَالِتُهَا لَمْ يُكْتُوبُ عَلَيهِ شَيّّة. (لاَ تَفْعَلْ)، فَعَلْ، وَإِذَا أَجَالَهَا فَطَلَعَ السَّهُمُ المَكْتُوبُ عَلَيهِ (آفْعَلْ) فَعَلَ. وَإِذَا خَرَجَ السَّهُمُ المَكْتُوبُ عَلَيْهِ (آفْعَلْ) فَعَلَ. وَإِذَا خَرَجَ السَّهُمُ المَكْتُوبُ عَلَيْهِ (آفْعَلْ) فَعَلَ. وَإِذَا خَرَجَ السَّهْمُ المُخْفُلُ مِنَ الْكِتَابَةِ أَعَادَ. فَحَرَّمَ اللهُ الاَسْتِقْسَامَ بِالأَزْلَامِ، وَعَدَّهُ السَّهُمُ الخَفْلُ مِنَ الْكِتَابَةِ أَعَادَ. فَحَرَّمَ اللهُ الاَسْتِقْسَامَ بِالأَزْلَامِ، وَعَدَّهُ فَسَقًا، وَخُرُ وَجاً عَنَ طَاعَة اللهِ.

وَقَدْ أَمَرَ اللهُ المُؤْمِنينَ إِذَا تَرَدُّدُوا فِي أَمْرِهِمْ أَنْ يَسْتَخِيرُوهُ بِأَنْ يَعْبُدُوهُ، ثُمُّ يَسْأَلُوهُ الخِيَرَةَ فِي الأَمْرِ الذِي يُريدُونَ.

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ: اليَّوْمَ يَشِسَ الكُفَّارُ مِنَ القَضَاءِ عَلَى دِينِ اللهِ، وَمِنْ رُجُوعِ المُؤْمِنِينَ عَنْ دِينِهِمْ، لِمَا شَاهَدُوهُ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيكُمْ، إِذْ وَمِنْ رُجُوعِ المُؤْمِنِينَ عَنْ دِينِهِمْ، لِمَا شَاهَدُوهُ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيكُمْ، إِذْ وَفِي مُخَالَفَتِكُمْ وَفِي مِخَالَفَتِكُمْ إِيَّاهُمْ، وَأَجْعَلُكُمْ فَوْقَهُمْ فِي الدَّنيا إِيَّاهُمْ، وَأَجْعَلُكُمْ فَوْقَهُمْ فِي الدَّنيا وَالاَّجْرَةِ.

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى مُخَاطِباً المُوْمِنينَ: إِنَّهُ اكْمَلَ لَهُمُ اليَوْمَ دِينَهُمُ الإِسْلاَمَ، فَلاَ يَحْتَاجُونَ إلى دِينِ غَيْرِهِ، وَلاَ إلى نَبِيٍّ غَيْرِ نَبِيِّهِمْ. وَلَمَّا أَكْمَلَ اللهُ لَهُمْ دِينَهُمْ تَمَّتْ عَلَيهِمْ نِعْمَةُ رَبِّهِمْ، فَلْيَرْضَوْا بِالإِسْلاَمِ دِيناً لَهُمْ، فَإِنَّهُ الدِّينُ الذِي أَحَبُّهُ اللهُ وَرَضِيَهُ لَهُمْ. فَمَنِ آضْطُرَّ إِلَى تَنَاوُل ِ شَيءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ مِمَّا سَبَقَ ذِكْرُهُ، لِضَرُورَةٍ ٱلْجَأْتُهُ إلى ذَلِك، فَلا بَأْسَ فِي ذَلِك، وَلَهُ تَنَاوُلُهُ فِي حُدُودِ مَا يَدْفَعُ عَنْهُ الضَّرُورَةَ، وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لأَنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ حَاجَةَ العَبْدِ المُضْطَر، وَآفَيْقَارَهُ إلى ذَلِكَ فَيَتَجَاوَزُ عَنْهُ، وَيَغْفِرُ لَهُ. بِشَرطِ اللَّ يَكُونَ تَنَاوُلُهُ المُحَرَّمَ مَيْلًا مِنْهُ إلى مَعْصِيةِ اللهِ، وَرَغْبَةً فِي الاعْتِدَاءِ عَلَى حُرْمَاتِ اللهِ (وَعْبَرُ مُتَجَافِف لِإِثْم).

(وَفِي الحَدِيث: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مُعْصِبَهُ)،

(وَرُوِيَ أَيْضاً: إِنَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ رُخْصَةَ اللهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ جَبَالٍ عَرَفَةً). (رَوَاهُمَا أَحْمَدُ).

المَخْمَصَةُ - حَالَةُ الجُوعِ الشَّدِيدِ.

غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ \_ غَيْرَ رَاغِبِ فِي آرْتِكَابِ إِثْمٍ . الأَوْلاَمُ ـ سِهَامُ ثَلاَثَةً يَسْتَعْمِلُونَهَا فِي الاسْتِقْسَامِ ، وَالاقْتِراعِ .

#### (يَسْأَلُونَكَ) (الطَّيِّبَاتُ)

(٤) \_ سَالَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِم ، وَزَيْدُ بْنُ مُهَلْهِلِ الطَّائِيِيِّنِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالا: قَدْ حَرَّمَ اللهُ المَيْنَةَ، فَمَاذَا يَحِلُّ لَنَا مِنْهَا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ

فقالاً: قد حرم الله الميته، فمادا يجِل لنا مِنها؟ فانزَل الله علاني هدِهِ الآيَةُ.

وَهَذِهِ الآيَةُ تَعْنِي: أَنَّ اللهَ أَحَلُّ الذَّبَائِحَ الحَلاَلُ الطُّيِّبَةَ لَهُمْ، التِي ذُكِرَ آسْمُ اللهِ عَلَيها، وَأَحَلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، وَأَحَلَّ لَهُمْ مَا

آصْطَادُوهُ بِالجَوَارِحِ كَالكِلابِ وَالصَّقُورِ وَالفَّهُودِ. (وَسُمَّيَتْ هَذِهِ الحَيَوانَاتُ بِالجَوَارِحِ ، آشْتِقَاقاً مِنَ الجَرْحِ وَهُوَ الكَسْبُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: فُلانُ لا جَارِحَ لَهُ، أَيْ لا كَاسِبَ لهُ).

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ﴾ (١) أَيْ مَا كَسُبْتُمْ.

وَهَذِهِ الْجَوَارِحُ تَقْتَنِصُ الْفَرَائِسَ بِمَخَالِبِهَا وَأَظْفَارِهَا، وَتَكُونُ قَدْ عُلِّمَتْ عَلَى الصَّيْدِ، فَإِذَا أَرْسَلَهَا أَصْحَابُهَا آسْتَرْسَلَتْ، وَإِذَا أَشْلَوْهَا اسْتَشْلَتْ، وَإِذَا أَشْلَهُا أَصْحَابُهَا آسْتَشْلَتْ، وَإِذَا أَخَذَتِ الصَّيْدَ أَمْسَكُنّهُ عَلَى أَصْحَابِها حَتَّى يَجِيئُوا الْبَقَا، وَلا تُمْسَكُهُ لِنَفْسِها. فَمَتَى كَانَ الجَارِحُ مُعلَّماً، وَأَمْسَكَ الصَّيْدَ الْشَهْا، وَلا تَمْسَكُهُ لِنَفْسِها. فَمَتَى كَانَ الجَارِحُ مُعلَّماً، وَأَمْسَكَ الصَّيْدَ عَلَى صَاحِبه، وَكَانَ صَاحِبُهُ قَدْ ذَكَرَ آسْمَ اللهِ قَبْلَ إِطْلاَقِهِ، حَلَّ الصَّيْدُ،

(١) الآية ٦٠ من سورة الأنعام.

وَإِنْ قُتَلُهُ بِالإَجْمَاعِ .

﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَاۤ أُجِلَّ لَمُثَمُّ قُلُ أُجِلَّ لَكُمُّ الطَّيِّبَكُ وَمَاعَلَمَتُ مَ قُلُ أُجِلَّ مَكُمُ الطَّيِّبَكُ وَمَاعَلَمَتُ مَ مِنَالِكُونَهُنَّ مِنَا الْمُعَلَمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِنَّا أَمْسَكَنَ مَنَاعَلَمُ مُنَالِكُ فَكُلُوا مِنَّا أَمْسَكَنَ مَنَاعَلَمُ مُنَاعَلَمُ مُنْ اللَّهُ فَكُلُوا مِنَّا أَمْسَكَنَ

مِمَّاعَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُمْ عَلَيْكُمْ وَاذَكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْتُهِ وَانْقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

مُهُورَهُنَّ (أَجُورَهُنَّ).

وَيَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِتَقْوَاهُ، وَبِأَنْ لاَ يُقْدِمُوا عَلَى مُخَالَفَةِ أَوَامِرهِ، بِالأَكْلِ مِنَ المُحَرَّمَاتِ التي سَبَقَ ذِكْرُهَا، وَيُعْلِمُهُمْ أَنَّهُ سَيُحَاسِبُهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنيا جَميعِها، وَأَنَّهُ تَعَالَى سَرِيعُ الحِسَابِ، يُحَاسِبُ النَّاسَ كُلَّهُمْ فِي وَقْتِ وَاحِدِ.

الجَوَارِحُ ما لحيوانَاتُ التِي يُصَادُ بِهَا كَالكِلَابِ وَالصُّقُورِ.

التَّكْلِيبُ - تَعْلِيمُ الجَوَارِحِ عَلَى الصَّيْدِ وَتَضْرِيَتُهَا. الطَّيِّبُ - هُوَ مَا تَسْتَطِيبُهُ النَّفُوسُ السَّلِيمَةُ.

(الطَّيِّبَاتُ) (الْكِتَابَ) (والْمُحْصَنَاتُ) (الْمُؤْمِنَاتِ) (آتَيْتُمُوهُنَّ) (مُسَافِحِينَ) (بالإيمَانِ) (الْخَاسِرينَ)

(٥) ـ لَمًّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى مَا حَرَّمَ عَلَى عِبَادِهِ المُؤْمِنينَ مِنَ الخَبَائِثِ، وَمَا أَحَلَّ لَهُمْ مِنَ الطَّيبَاتِ، ذَكَرَ حُكْمَ ذَبَائِحِ أَهْلِ الكِتَـابِ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى: فَقَالَ: إِنَّهَا حَلالً لِلْمُسْلِمِينَ لأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَ ذَبْح

الذَّبَائِحِ لِغَيْرِ اللهِ، وَلاَ يَذْكُرُونَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ غَيْرَ آسْمِ اللهِ. وَقَالَ تَعَالَى: إِنَّهُ يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَطْعَمُوا مِنْ ذَبَائِحِ أَهْلِ الكِتَابِ مِمَّا لَمْ يَرِدْ نَصٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ. وَأَحَلَّ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ نِكَاحَ العَفِيفَاتِ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ (وَقِيلَ بَلْ مَعْنَاهُ المُحْصَنَاتُ بِالحُرِّيَّةِ)، إِذَا دَفَعُوا لَهُنَّ

وَكَمَا شَرَطَ اللهُ الإِحْصَانَ، وَهُوَ العِفَّةُ، فِي النِّسَاءِ، كَذَلِكَ شَرَطَهُ فِي الرِّجَالِ، وَهُو أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُحْصَناً عَفِيفاً، وَلِهذا قَالَ (غَيْرَ مُسَافِحِينَ) (وَالمُسَافِحُونَ هُمُ الزُّنَاةُ الذِينَ لاَ يَرْتَدِعُونَ عَنْ مَعْصِيَةٍ، وَلاَ يَرُدُّونَ الْفُسَهُمْ عَمَّنْ جَاءَهُمْ، أَوْ هُمُ الذِينَ يُجَاهِرُونَ بِالمَعْصِيَةِ التِي يَرُدُّونَ الْفُسُهُمْ عَمَّنْ جَاءَهُمْ، أَوْ هُمُ الذِينَ يُجَاهِرُونَ بِالمَعْصِيَةِ التِي يَاتُونَهَا)، وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ (وَهُمُ أَصْحَابُ العَشِيقَاتِ - أَوْ هُمُ الذِينَ يَاتُونَ المَعْصِيةَ سِرّاً)، لِذَلِكَ ذَهَبَ الإِمَامُ أَحْمَدُ إلى أَنَّهُ لاَ يَصِحَّ عِنْدَهُ يَالَونَ المَعْصِيةَ سِرّاً)، لِذَلِكَ ذَهَبَ الإِمَامُ أَحْمَدُ إلى أَنَّهُ لاَ يَصِحَ عِنْدَهُ

وَمَنْ يَكُفُو بِالإِيمَانِ، وَيَجْحَدْ بِالدِّينِ فَقَدْ هَلَكَ عَمَلُهُ وَبَطلَ (حَبِطَ) وَسَيكُونُ فِي الآجِرَةِ مِنَ الخَاسِرينَ.

مُحْصِنِينَ \_ أَصْحَابَ عِفَّةٍ يَتَعَفْفُونَ بِالزَّوَاجِ عَنِ الزُّنَى.

عَقْدُ الرَّجُلِ الفَاجِرِ عَلَى آمْراةٍ عَفِيفَةٍ حَتَّى يَتُوبَ.

غَيْرَ مُسَافِحِينَ \_ غَيْرَ مُجَاهِرِينَ بِالزُّنَى .

مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ـ مُصَاحِبِي خَلِيلاتٍ للزِّني سِرَّاً.

الَّذِينَ أُوتُوا الْكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الْكَيْبَاتُ وَطَعَامُ الْكَيْبَ حِلُّ الْكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الْكَيْبَ حِلُّ الْمُمَّ وَاللَّحْصَنَتُ مِنَ اللَّذِينَ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ الْمُمَّ وَاللَّحْصَنَتُ مِنَ اللَّذِينَ الْوَتُوا الْكَيْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا الْوَتُوا الْكَيْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا الْوَتُوا الْكَيْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا الْمَتَ مُورَهُ مَنَ مُحْصِنِينَ اللَّهُ وَلَا مُتَّخِذِي اللَّهُ الْمُتَ خِذِي اللَّهُ وَلَا مُتَّخِذِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْحَسِرِينَ

خَبِطَ عَمَلُهُ مَلَكَ عَمَلُهُ وَبَطَلَ ثَوَابُهُ. طَعَامُ - ذَبَائِحُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى.

يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ ـ يُنْكِرْ شَرَائِعَ الإِسْلامِ .

## (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (الصَّلاةِ) (الغَائِطِ) (لاَمَسْتُمُ)

(١) - فِي هَـنِهِ الآيَةِ يَبِينُ اللهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ الْمُوْمِنِينَ شُـرُوطَ الوَصُوءِ وَالتَّيْمُم، وَيَامُرُ المُوْمِنِينَ بِالوُصُوءِ إذا قَامُوا إلى الصَّلاةِ وَهُمْ مُحْدِثُونَ (وَيُسْتَحَبُ الوُصُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ). وَالوَصُوءُ هُوَ غَسْلُ الوَجْهِ، وَغَسْلُ الرَّجَلَيْنِ إلى العَرْفِقَيْنِ، وَمَسْحُ الرَّاسِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ، وَغَسْلُ الرَّجَلَيْنِ إلى العَرْفَقِينِ، وَمَسْحُ الرَّاسِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ، وَغَسْلُ الرَّجَلَيْنِ إلى العَعْبَيْنِ. وَيَقُولُ تَعَالَى لِلْمُوْمِنِينَ: إذَا كُنتُمْ جُنبًا فَآغَتِسِلُوا، وَإذا كُنتُمْ مَنْ العَامِ المَاءُ، وَإذا أَحْدَثُتُمْ (جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَابِطِ)، مَوْ بَاشَرْتُمُ النَسَاءَ، وَلَمْ تَجِدُوا مَاءُ لِتَغْتَسِلُوا وَتَتَوضَّوُوا فَتَيَمَّمُوا مَا صَعدَ عَلَى سَطْحِ الأَرْضِ مِنْ تُرابِ طَاهِرِ (طَيّبِ) فَآمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَإِنْ يُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ، وَلَمْ يُعِدُوا مَاءُ لِيَعْتَسِلُوا وَتَتَوضَّوُوا فَتَيَمَّمُوا مَا صَعدَ عَلَى سَطْحِ الأَرْضِ مِنْ تُرابِ طَاهِرِ (طَيّبِ) فَآمُسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَالْذِيكُمْ مِنْهُ بَوْمَتُهُ عَلَيْكُمْ، وَلَمْ يَجِدُوا مَاءُ لِتَغْتَسِلُوا وَتَتَوضَّوُوا فَتَيَمَّمُوا مَا صَعدَ عَلَى سَطْحِ الأَرْضِ مِنْ تُولِبُ طَهَارَةُ وَلَا يُحْرِجُكُمْ فِي أَمُودِ عَلَيْكُمْ، وَلَا يُحْرِجُكُمْ فِي أَمُودِ وَلَيْكُمْ، وَلَا يُحْرَجُكُمْ فِي أَمُودِ عَلَى مَا يَسَرَّهُ لَكُمْ . فِي عَلَى مَا يَسَرَّهُ لَكُمْ .

الغَائِطِ - مَكَانِ قَضَاءِ الحَاجَةِ.

لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ـ وَاقَعْتُمُوهُنَّ أَوْ مَسَسْتُمْ بَشَرَتَهُنَّ. صَعِيداً طَيِّباً ـ تُرَاباً طَاهِراً.

حَرَجٍ - ضِيقٍ فِي دِينِهِ.

## (مِيثَاقَهُ)

(٧) - وَتَذَكُّرُوا أَيُهَا المُؤْمِنُونَ إِذْ كُنْتُمْ كُفَاراً مُتَبَاغِضِينَ فَاصْبَحْتُمْ بِفَضْلِ اللهِ إِخْواناً مُتَحَابِينَ، وَتَذَكَّرُوا العَهْدَ الذِي عَاهَدَكُمْ بِهِ، حِينَ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي المَسْطِ وَالمَكْرَهِ (أَي المَحْبُوبِ وَالمَكْرُوهِ)، وَالعُسْرِ وَاليُسْرِ، حِينَ قُلْتُمْ سَمِعْنَا مَا أَمْرْتَنَا بِهِ، وَمَا نَهَيْتَنَا عِنْهُ، وَاطَعْنَاكَ فِيهِ فَلا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ، وَكُلُّ مَا جِئْتَنَا بِهِ فَهُو مَعْرُوفَ، وَكُلُّ مَا جَئْتَنَا بِهِ فَهُو مَعْرُوفَ، وَكُلُّ مَا جَئْتَنَا بِهِ فَهُو مَعْرُوفَ، وَلا تُخَلِقُوا مَا أَمْرَكُمْ بِهِ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، إِنَّ اللهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهُ شَيَّ مِمَّا أَصْمَرَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مِمَّنْ الْحَذَى عَلَيْهُ شَيَّ مِمَّا أَصْمَرَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مِمَّنْ الْحَذَى عَلَيْهِم المِينَاقَ مِنَ الوَفَاءِ بِهِ، أَوْ عَدَم الوَفَاءِ بِهِ، وَمَا تَنْطَوِي عَلَيهِ السَّرَائِرُ مِنَ الإِخْلَاص وَالرَّيَاءِ.

اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ألمرافق وأمسحوا برء وسيكم وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكُعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيۤ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ الْمُ أَوْجَآءَ أُحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَايِطِ أَوْلَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ لِلَّهِ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْصَعِيدَاطَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْـةُ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ } ليَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنَ حَرَجٍ وَلَلْكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْ مَتَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

﴿ وَاذْ كُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيتَنَفَّهُ الَّذِى وَاثْفَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ الصُّدُورِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ الصُّدُورِ المِيثَاقُ ـ هُوَ البَيْعَةُ التِي كَانَ المُسْلِمُونَ يُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهـا حِينَ إسْلاَمِهِمْ.

## (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (قَوَّامِينَ) (شَنآنُ)

(٨) - يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا لِيَكُنْ هَمُّكُمْ وَدَابُكُمُ التِرَامَ الحَقِّ فِي أَنْفُسِكُمْ (بِلاَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ (بِلَاهْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكِرِ آبِتِغَاءَ مَرْضَاءِ اللَّهْ وَحُدَهُ، لاَ لاَجْلِ إِرْضَاءِ النَّاسِ، وَأَكْتِسَابِ السَّمْعَةِ الحَسَنَةِ عِنْدَهُمْ)، وَكُونُوا شُهَدَاءَ بِالْعَدْلِ (القِسْطِ)، دُونَ مُحَابَاةٍ لِسَمْعُودِ لَهُ، وَلا لِمَشْهُودِ عَلَيهِ، فَالعَدْلُ مِيزانُ الحُقُوقِ، وَمَتَى وَقَعَ الجَوْدُ فِي أُمَّةٍ، زَالَتِ الثَّقَةُ مِنْ نُقُوسِ النَّاسِ، وَآنَتَشَرَتِ المَفَاسِدُ، وَتَقَطَّعَتْ رَوَابِطُ المُجْتَمَعِ. وَلا تَحْمِلَنَكُمْ عَدَاوَتَكُمُ الشَّدِيدَةُ لِقُومٍ، وَبَعْضَكُمْ وَوَابِطُ المُجْتَمَعِ. وَلا تَحْمِلَنَكُمْ عَدَاوَتَكُمُ الشَّدِيدَةُ لِقُومٍ، وَبَعْضَكُمْ حَقِّ، أَوْ عَلَى عَدَمِ العَدْلِ فِي أَمْ الشَّهَادَةِ لَهُمْ بِحَقِّهِمْ إِذَا كَانُوا أَصْحَابَ حَقِّ، أَوْ عَلَى عَدَمِ العَدْلِ فِي أَمْ الشَّهَادَةِ لَهُمْ بِحَقِّهِمْ إِذَا كَانُوا أَصْحَابَ حَقِّ، أَوْ عَلَى عَدَمِ العَدْلِ فِي أَمْهِ الشَّهَادَةِ لِلْكَ، فَالمُوْمِنُ يُؤْثِرُ العَدْلَ عَلَى حَقِّ، أَوْ عَلَى عَدَمِ العَدْلِ فَي أَمْهِ اللَّهُ الْعَدْلِ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْكُمُ الْوَلَةُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلْلِ الْعَلْمُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِلُ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

شُهَدَاءً بِالقِسْطِ - شَاهِدِينَ بِالعَدُل ِ.

لَايَجْرِمَنَّكُمْ - لَا يَحْمِلَنَّكُمْ. شَنَانُ قَوْم - بُغْضُكُمْ لَهُمْ.

#### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ)

(٩) - وَعَدَ اللهُ الذِينَ آمَنُوا بِهِ وَبِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ.. وَعَمِلُوا الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ التِي يَرْضَاهَا رَبُّهُمْ (مِثْلَ العَدْلُرِ، وَالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْي عَنِ اللهَّنْكَرِ، وَمُرَاعَاةِ جَانِبِ اللهِ فِي أَوَامِرهِ وَنَوَاهِيهِ، فِي أَنْفُسِهِمْ وَفِي رَوَابِطِهِم الاَجْتِمَاعِيَّةِ)، بِأَنَّهُ سَيَعْفِرُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ، وَيَتَجَاوَزُ عَنْ سَيَئَاتِهِمْ، وَيَشِبُهُمْ بِالأَجْرِ العَظِيمِ، وَهُوَ الجَزَاءُ المُضَاعَفُ عَلَى الإيمَانِ وَالعَمَلِ وَلَعَمَلِ الصَّالِحِ، فَضَّلًا مِنْهُ وَرَحْمَةً مِنْ لَدُنْهُ.

#### (بِآیَاتِنَا) (أُولَئِكَ) (أَصْحَابُ)

(١٠) ـ أمَّا الذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ (سَوَاءُ مِنْهَا التِي أَنْزَلَها عَلَى رُسُلِهِ، أَوْ التِي أَفَامَهَا فِي الأَنْفُسِ وَالآفَاقِ، لِلدَّلاَلَةِ عَلَى وُجُودِهِ وَوَحْدَائِيَّتِهِ وَكَمَالِ قُدْرَتِهِ، وَعَلَى صِـدْقِ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالَّقِسَطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكِيُّ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُ ابِمَا تَعْمَمُلُونَ

( وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمَمِلُواْ الصَّلِحَيْنِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُّ عَظِيمٌ

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا آَوُلَتِهِكَ أَصْحَنبُ ٱلْجَحِيمِ رُسُلِهِ فِيمَا يَبِلِّغُونَ عَنْهُ) فَسَيكُونُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فِي الآخِرَةِ، وَلَنْ يَجِدُوا لَهُمْ نَاصِراً وَلاِ مُنْقِذاً مِنْ دُونِ اللهِ.

الجَحِيم - النَّارِ العَظِيمَةِ.

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (نِعْمَةً)

(١١) - رُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى نَزَلَ مَنْزِلاً، وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي العَضاةِ يَسْتَظِلُونَ تَحْتَها، وَعَلَى النَّبِيُّ سِلاَحَهُ عَلَى شَجَرةٍ، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ إلى سَيْفِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟ سَيْفِ النَّبِيِّ فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهُ مَعَالَتُهُ مَرَّيَنِ أَوْ ثَلاثًا، وَالنَّبِيُ يُجِيبُهُ بِقُولِهِ: الله . فَرَدً الأَعْرَابِيُّ السَّيفَ إلى مَكَانِهِ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى مَلْهِ الْاَيْدَ .

وَقِيلَ أَيْضًا: إِنَّ اليَهُودَ حَاوَلُوا قَتْلَ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ، فَأَنْجَاهُ اللهُ مِنْهُمْ وَخَذَلَهُمْ.

وَفِي هَـذِهِ الآيَةِ تَذْكِيرُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِنِعْمَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَيهِمْ إِذْ دَفَعَ الشَّـرَّ وَالْمَكْرُوهَ عَنْ نَبِيِّهِمْ ﷺ وَعَنْهُمْ، حِينما هَمَّ قَوْمُ أَنْ يَمُدُّوا أَيْدِيَهُمْ إِلَيْهِمْ بِصُنُوفِ الشَّـرِّ وَالإِيـذَاءِ، فَكَفَّ اللهُ تَعَـالَى بِلُطْفِهِ وَرَحْمَتِهِ أَيْدِيَهُمْ عَنِ المُوْمِنِينَ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا تَنْفِيذَ مَا هَمُوا بِهِ.

وَيَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِأَنْ يَتَّقُوهُ، وَهُوَ تَعَالَى الذِي أَرَاهُمْ قُدْرَتَهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يَتَوَكَّلُوا عَلَيهِ وَخْدَهُ، بَعْدَ أَنْ أَرَاهُمْ عِنَايَتُهُ بِمَنْ يَتَوَكَّلُونَ عَلَيهِ. يَتُوَكَّلُونَ عَلَيهِ. يَبْطُشُوا بِكُمْ بِالقَتْل وَالإهْلَاكِ.

#### (مِيثَاقَ) (إسْرَائِيلَ) (لَئِنْ) (الصَّلاَةَ) (وَآتَيْتُمُ) (الزَّكَاةَ) (وَآمَنْتُم) (جَنَاتٍ) (الأَنْهَارُ)

(١٢) - يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ أَخَذَ العُهُودَ وَالمَوَاثِيقَ عَلَى بَنِي إِسْرَاثِيلَ لَيَعْمَلُنَّ بِاحْكَامِ التَّورَاةِ التِي تَحْوي شَرِيعَتَهُمْ. وَأَمَرَ مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ، بِأَنْ يَخْتَارَ مِنْ كُلِّ سِبْطٍ، مِنْ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَاثِيلَ الاثْنَيْ عَشَرَ، نَقِيباً يَكُونُ كَفِيلاً عَلَى جَمَاعَتِهِ، بِالوَفاءِ بَتَنْفِيذِ مَا أُمرُوا بِهِ، فَاخْتَارَ مُوسَى النَّقَبَاءَ بالوَفاءِ بَتَنْفِيذِ مَا أَمرُوا بِهِ، فَاخْتَارَ مُوسَى النَّقَبَاءَ بالوَفاءِ بَمَا التَزَمُوا بهِ.

فَسَارَ بِهِمْ مُوسَى إلى الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ التِي وَعَدَهُمُ اللهُ السُّكْنَى فِيهَا، وَكَانَ فِيهَا الكَنْعَانِيُّونَ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا بَعَثَ مُوسَى النَّقَبَاءَ يَتَحَسَّسُونَ

# اَذْكُرُواْنِعْ مَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ اللّيَكُمْ أَيْدِيهُ مَ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ اللّيَكُمْ أَيْدِيهُ مَ عَنكُمْ وَاتّقُوا اللّهَ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكُمْ اللّهِ فَلْيَتُوكُمْ اللّهِ فَلْيَتُوكُمُ اللّهِ فَلْيَتُوكُمُ اللّهِ فَلْيَتُوكُمُ اللّهِ فَلْيَتَوكُمُ اللّهُ فَلَيْتُولُونَ اللّهُ فَلْيَتَوكُمُ اللّهُ فَلْيَتَوكُمُ اللّهِ فَلْيَتَوكُمُ اللّهُ فَلْيُولُونَ اللّهُ فَلْيَتَولُهُمُ اللّهُ فَلْيَتُولُونَ اللّهُ فَلْيَتُولُونَ اللّهُ فَلْيُتَولُونَ اللّهُ فَلْيُتَولُونَ اللّهُ فَلَيْتُولُونَ اللّهُ فَلْيُتُونُ اللّهُ فَلْيُتُونُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَلْيُتُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

الله وَلَقَدُ أَخَدُ اللهُ الل

مِيثَنَ بَنِ إِسْرَءِ يلَ اللّهِ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ اثْنَى عَشَرَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ إِنِّي مَعَكُم لَيْنَ اَقَمْتُمُ مَعَكُم لَيْنَ اَقَمْتُمُ الزَّكُوةَ وَءَاتَيْتُمُ الْلَهُ قَرْضًا وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَالْقَدَ فَرُضًا اللهُ قَرْضًا

حَسَنًا لَأُكَفِّرَةً عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّنتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِها ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ نَعْدَ

ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلُ إِلَّا

سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ

وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَعَن مُّوَاضِعِهِ - وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُواْبِهِۦوَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى ﴿ خَآيِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَأُعَفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ

يُحِثُ ٱلْمُحْسِنِينَ

الأخْبَارَ، فَرَاوا أَجْسَامَ الكُنْعَانِيِّسَ قَوَّيةً، فَهَابُـوهُمْ، وَرَجَعُوا يُحَدِّثُونَ قَوْمَهُمْ بِمَا رَأُوا، وَكَانُ مُوسَى قَدْ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، فَنَكَثُوا المِيثَاقَ، وَلَمْ يَلْتَزِمْ بِهِ إِلَّا نَقِيبَان.

وَقَـالَ اللَّهُ تَعَالَى لِبَني إِسْـرَائِيـلَ عَلَى لِسَـان مُــوسَىعَلَيهِ السَّلاَمُ: إنَّكُمَّ بِحِفْظِي وَرِعَايَتِي، وَإِنِّي نَـاصِرُكُمْ وَمُعِينُكُمْ مَـا دُمْتُمْ مُحَـافِظين عَلَى المِيشَاق، وَإِنِي مُشْرِفٌ عَلَيكُمْ، وَمُبْصِرٌ لأَفْعَالِكُمْ، سَمِيعٌ عَلِيمٌ بضَمَائِرِكُمْ، وَقَادِرٌ عَلَى مُجَازَاتِكُمْ، فَإِذَا أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، وَأَدَّيتُمُوهَا حَقُّ أَدَائِها، وَدَفَعْتُمْ زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَآمَنْتُمْ برُسُلِي جَمِيعاً، وَصَدَّقْتُمُوهُمْ فِيمَا جَاؤُوا بِهِ مِنَ الوَحْيِ، وَنَصْرَتُمُوهُمْ وَآزَرْتُمُوهُمْ عَلَى الحَقِّ (عَزَّرْتُمُوهُمْ). وَأَنْفَقْتُم الأَمْوَالَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ (أَقْرَضَتْمُ اللهُ). . . إِذَا فَعَلْتُمْ كُلَّ ذَلِكَ لأَكَفَّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، وَأَمْحُونًا ذُنُوبَكُمْ، وَأَسْتُرُهَا عَلَيكُمْ، وَلا أَوَاخِـذُكُمْ عَلَيها وَلأَدْخِلَنَّكُمْ فِي رَحْمَتِي، وَأَسْكِنُكُمْ جَنَّتِي التِي تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ. وَمَنْ خَالَفَ هَذَا المِيثَاقَ بَعْدَ عَقْدِهِ وَتَوْكِيدِهِ، فَقَدْ أَخْطأ الطُّريقَ الوَاضِحَ، وَعَدَلَ عَنِ الهُدَى إلى الضَّلالِ. التَّعْزِيرُ - النَّصْرَةُ مَع التَّعْظِيم .

النَّقيبُ \_ الشُّخْصُ يَخْنَارُهُ جَمَاعَتُهُ لِيَكُونَ كَفِيلًا عَلَيْهِمْ .

قَرْضاً حَسَناً - آختِسَاباً بِطِيبِ خَاطِرِ.

## (مِيثَاقَهُمْ) (لَعَنَّاهُمْ) (قَاسِيةً) (خَائِنَةٍ)

(١٣) ـ فَبِسَبَبِ نَقْضِهِم المِيشَاقَ الذِي أَخَـذَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ (وَمِنْهُ الإِيمَـانُ بِكُلِّ نَبِئَ يُرْسِلُهُ اللهُ، وَنَصْرُهُ وَتَبْجِيلُهُ) آسْتَحَقُّوا مَقْتَ اللهِ وَغَضَبَهُ، حَتَّى قَتَلُوا الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٌّ، وَٱفْتَرُوا عَلَى مَرْيَمَ، وَأَسَارُوا إلى عِيسَى، الذِي جَاءَ لإصْلَاحِ مَا فَسُدَ مِنْ عَقَائِدِهِم وَأَخْلَاقِهمْ، وَحَاوَلُوا قَتْلُهُ ، فَبِسَبَبِ جَميعٍ مَا ٱقْتَرَفُوهُ مِنْ ذُنُـوبِ وَمَعَاصَ ِجَعَلَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، فَلا يَتَّعِظُونَ بَمَوْعِظَةٍ لِغِلْظَةِ قُلُوبِهِمْ وَقَسْوَتِهَا، وَجَعَلَ أَفْهَامَهُمْ فَاسِدَةً فَسَاءَتْ تَصَرُّفَاتُهُمْ فِي آيَاتِ اللهِ، ۖ فَأَخَذُوا فِي تَحْرِيفِها وَتَنَاوِيلِهَا عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزِلَتْ لَهُ، وَحَمَلُوهَا عَلَى غَيْرِ المُرَادِ مِنْهَا (يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ) وَتَرَكُوا العَمَلَ بِهَا رَغْبَةً عَنْهَا (نَشُوْا خَظًّا ۚ مِمًّا ذُكِّرُوا ۚ بِهِ)، وَلَا تَزَالُ مَٰكَتَشِفُ مِنْ أَكْثَرِهِمْ غَدْراً وَمَكْراً بِكَ وَبِأَصْحَابِكَ (تَطَّلِغُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ)، فَآعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ، وَهذا َ هُوَ النَّصْرُ وَالظُّفَرُ، وَفِيهِ تَأَلُفُ لِقُلُوبِهِمْ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَهْدِيَهُمْ إِلَى الحَقِّ، إِنَّ الله يُحتُ المُحْسنينَ.

(وَقَالَ آبُنُ عَبَّاسٍ إِنَّ مَعْنَى قَرْلِهِ تَعَالَى \_ وَنَسُوا حَظَّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ \_ هُوَ أَنَّهُمْ نَسُوا الكِتَابُ الذِي أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ).

يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ - يُؤُولُونَهُ عَلَى غَيْر مَا أَنْزِلَ بِهِ وَيَحْمِلُونَهُ عَلَى غَيْرِ المَعْنَى المُعْنَى المَعْنَى المُعْنَى المَعْنَى المُعْنَى المُعْنِي المُعْنَى المُعْنَى المُعْنِي المُعْنَى ا

تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ \_ تَكْتَشِفُ مِنْهُمْ عَيْنَ غَدْرٍ وَخِيَانَةٍ . نَسُوا حَظَّا \_ تَرَكُوا نَصِيباً وَافِراً .

#### (نَصَارَى) (مِيثَاقَهُمْ) (الْقِيَامَةِ)

(١٤) - وَكَذَلِكَ اَخَذَ اللهُ تَعَالَى المِينَاقَ مِنَ النَّصَارَى عَلَى النَّباتِ عَلَى طَاعَتِهِ، وَالقِيَامِ بِمَا فَرَضَهُ عَلَيْهِمْ، وَآتَبَاعِ رُسُلِهِ، وَالتَّصْدِيقِ بِهِمْ، فَسَلَكُوا فِي مِينَاقِ اللهِ طَرِيقَ اليَهُودِ، فَبَدُلُوا دِينَهُمْ، وَنَقَضُوا المِينَاقَ الذِي أَخَذَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَنَسُوا حَظًا كَبِيراً مِنْ كِتَابِهِمْ. وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ المسيحَ عَلَيهِ السَّلامُ لَمْ يَكْتُبْ مَا ذَكَرَهُمْ بِهِ مِنَ المَواعِظِ، وَتَوْجِيدِ اللهِ وَتُنْزِيهِهِ، وَلاَ عَلَيهِ السَّلامُ لَمْ يَكْتُبْ مَا ذَكَرَهُمْ بِهِ مِنَ المَواعِظِ، وَتَوْجِيدِ اللهِ وَتُنْزِيهِهِ، وَلاَ طُرُقَ الإِرْشَادِ إلى عِبَادَةِ اللهِ، وَكَانَ الذِينَ آتَبُعُوهُ مِنَ العَامَّةِ (الحَوَارِيُّونَ كَانُوا مِنَ الطَّيَّةِ وَلَيْهُ وَكَانَ الذِينَ آتَبُعُوهُ مِنَ العَامَّةِ (الحَوَارِيُّونَ كَانُوا مِنَ الطَّيَّةِ وَلَهُ وَعَلَمْ تُدُونُ مَا حَفِظُوهُ مِنَ الإِنْجِيلِ . كَانُوا مِنَ المَواعِظِ، فَتَعَرَقُوا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَاتُ ذَاكُ قُوةٍ وَنُفُوذٍ وَعِلْم تُدَونُ مَا حَفِظُوهُ مِنَ الإِنْجِيلِ . لَهُ مُ يَكْتَبُ إلاَ بَعْدَ شَلَاثَةِ قُرُونٍ عِنْدَمَا دَخَلَ قِسْطَنْطِينُ فِي النَصْرَانِيَّةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا فِي تَفَرُقِهِمْ وَتَعَادِيهِمْ، وَآخَتُلافِهِمْ شِيعًا النَصْرَانِيَّةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا فِي تَفَرُّقِهِمْ وَتَعَادِيهِمْ، وَآخَتَلافِهِمْ شِيعًا وَطَوارِيقِهِمْ مُ وَتَعَادِيهِمْ ، وَآخَتَلافِهِمْ شِيعًا وَطَورًا وَلَا مَنْ المُورَادِ مَنْ الْمُعْرَى وَتُعَادِيهِمْ ، وَآخَتَلافِهِمْ شِيعًا وَطَورًا فِي الْمِنْ وَلَا مَا مُؤْلِقُهُ مُ المُعْرَى وَتُعَادِيهِا.

وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ الْقَى بَيْنَهُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ حَتَّى قيامِ السَّاعَةِ.

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنْبِئُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي الدُّنيا، وَبِمِـا ٱقْتَرَفُـوهُ مِنَ الكَـذِبِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَبِمَا نَسَبُـوا إِلَيهِ مِنْ أَنَّ لَـهُ صَاحِبَةً وَوَلداً شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

فَأَغْرَيْنَا - هَيُّجْنَا وَحَرَّشْنَا.

#### (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ) (الْكِتَابِ) (وَيَعْفُو) (كِتَابُ)

(١٥) - يَا أَهْلَ الْكِتَابِ إِنَّا أَرْسَلْنَا مُحَمَّداً رَسُولَ اللهِ، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ كَثِيراً مِنَ الأَحْكَامِ التي أَنْزَلَهَا الله فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، وَكُنْتُمْ تُخْفُونَهَا (كَالرَّجْمِ للزَّانِي المُحْصِنِ، وَكَصِفَاتِ مُحَمَّدِ، وَالبَشَارَةِ بِهِ التِّي حَرَّفْتُمُوهَا وَحَمَلْتُمُوهَا عَلَى مَعَانٍ اخْرَى، وَمِثْلِ الاَحْكَامِ التِي أَخْفَيتُمُوهَا وَنَسِيتُمُوهَا كَنِسْيَانِ اليَهُودِ مَا جَاءَ فِي التَّورَاةِ مِنْ أَخْبَارِ الحِسَابِ

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَى آخَذُنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواحَظًا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغَرْيَنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّهُ يِمَاكَانُواْ يَصَّنعُونَ

﴿ يَكَأَهُلَ الْكِتَٰكِ قَدُ جَاءَ كُمُّ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُّ كَثِيرًا مِّمَّاكُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَٰكِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرً قَدُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرً قَدُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرً قَدُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرً قَدُ الْ

جَآءَ ڪُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورُّ وَكِتَبُّ مُّبِينُ

يَهِ دِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اُتَّبَعَ رِضْوَانَهُ، سُبُلَ السَّكَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوَا الْفَرْيِنَ قَالُوا الْفَرْيَةِ هُوَالْمَسِيحُ ابْنُ مُرْيَمٌ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهَلِكُ مِنَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمْكُهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا جَيِيعًا وَلِلَهِ مُلْكُ الْمَشِيعَ الْفَرْضِ وَمَا جَيعتًا وَلِلَهِ مُلْكُ الْمَثَلَ مُوايَثُ اللَّهُ مَا يَشَاهُ وَاللَّهُ السَّمَونِ وَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا يَشَاهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ الْمَيْعَ فَلَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْ

وَالْجَزَاءِ فِي الآخِرَةِ، وَقَدْ أَظْهَرَ الرَّسُولُ لَهُمْ كُلِّ ذَلِكَ) وَمَعَ هَـذا فَقَدْ كَانَ الرَّسُولُ الكَرِيمُ يَعْفُو عَنْ كَثيرٍ مِمًّا كَانُوا يُخْفُونَهُ، وَلا يُظْهِـرُ الكَثِيرَ ممًّا كَانُوا يَكْتُمُونَهُ.

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى مُخَاطِباً أَهْلَ الكِتَابِ: إِنَّهُمْ قَدْ جَاءَهُمْ نُورٌ مِنَ اللهِ وَكِتَابُ مُبِينٌ، فَالنُّورُ هُوَ النَّبِيُّ الذِي لَوْلاَ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالقُرآنِ، لَمَا عَرَفُوا السَّدِينَ الحَقَّ، وَلا مَا طَرَأً عَلَى التَّورَاةِ وَالإِنْجِيلِ مِنْ تَبْدِيلٍ وَتَحْرِيفٍ، وَالكِتَابُ هُوَ القُرآنُ.

نُورٌ \_ هُوَ مُحَمَّدُ ﷺ.

#### (رِضْوَانَهُ) (السَّلامِ) (الظُّلُمَاتِ) (صِرَاطٍ)

(١٦) ـ يَهْدِي اللهُ بِالقُرآنِ، مَنْ أَرَادَ آتَبَاعَ رِضْوَانَ رَبِّهِ، إلى طَرِيقِ الجَنَّةِ وَالسَّلاَمَةِ، وَمَناهِجِ الاسْتِقَامَةِ، وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الكُفْرِ وَالجَهْلِ وَالسَّلاَمَةِ، وَمَناهِجِ الاسْتِقَامَةِ ، وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الكُفْرِ وَالجَهْلِ وَالسَّلاَمَةِ، إلى وَالسَّلاَمَةِ اللهِ اللهِ نُورِ الإِيمَانِ وَالحَقِّ وَالعَدْل ِ، بِاذْنِ رَبِّهِ، وَيَهْدِيهِمْ إلى

الطَّريقِ القَويمِ . صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ـطريقٍ قَويمٍ ، لاَ عَوَجَ فِيهِ .

#### (السَّمَاوَاتِ)

(١٧) - يَقُولُ تَعَالَى إِنَّ الذِينَ قَالُوا: إِنَّ المَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ هُوَ اللهُ، فَدْ كَفَرُوا بِذَلِكَ القَوْلِ، لأَنَّ المَسِيحَ عَبْدُ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَخَلْقٌ مِنْ خَلْقِهِ، فَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: مَنْ ذَا الذِي يَقْدِرُ أَنْ يَمْنَعَ المَسِيحَ وَأَمَّهُ مِنَ اللهِ، وَأَنْ يَحْمِيهُمَا مِنْهُ إِنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُهْلِكَهُما؟ بَلْ مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْتَرِضَ سَبِيلَ إِرَادَةِ اللهِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ جَمِيعَ مَنْ فِي الأَرْضِ مِنَ الخَلَاثِيّ؟ فَاللهُ هُو مَالكُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِما كَيْفَ يَشَاءُ، وَهُو القَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَلا مُعَقِّبَ عَلَى كَيْفَ يَشَاءُ، وَهُو القَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَلا مُعَقِّبَ عَلَى مَنْ دُونِ تَصَرُّفِهِ عِيسَى مِنْ دُونِ أَب وَلا أُمْ.

#### (والنَّصَارَى) (أَبْنَاءُ) (وَأُحِبَّاؤُهُ) (السَّمَاوَاتِ)

(١٨) ـ قَالَ كُلِّ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى نَحْنُ مُنْتَسِبُونَ إلى أَنْبِيَاءِ اللهِ، وَهُمَّ بَنُوهُ، وَلَهُ بِهِمْ عِنَايَةً، وَهُوَ يُحِبُّنَا.

وَأُوْرَدُوا فِي كِتَىابِهِمْ أَنَّ اللهَ قَالَ لِعَبْدِهِ إِسْرَائِيـلَ (يَعْقُـوبَ) أَنْتَ آبْنِي البِكُرُ. فَحَمَلُوا هَذَا القَوْلَ عَلَى غَيْرِ تَاوِيلِهِ وَحَرَّفُوهُ. وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِمْ غَيْرُ

مُلُكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ

ا يَا هُلُ لَكِنْبِ قَدْ جَاءَكُمُ

رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُٰلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَ نَامِنُ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدُ جَآءَكُمُ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ

إِنَّ وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦيَنَقُوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَّ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَآ ۚ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَكُمُ مَّالَمْ يُؤَتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ

وَاحِدٍ مِنْ عُقَلائِهِمْ: إِنَّ هذا القَوْلَ يُطْلَقُ عِنْدُهُمْ عَلَى سَبيلِ التَّكْريمِ

وَوَرَدَ فِي الإِنجيلِ : إنَّ المَسِيحَ قَالَ لَهُمْ: إنِّي ذَاهِبٌ إلى أبي وَابِيكُمْ، يَعْنِي رَبِّي وَرَبِّكُمْ.

وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدِ رَدًّا عَلَى أَقُوالَ ِ هَوُلاءِ وَهَوُلاءِ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: لَوْ كُنْتُمْ كَمَا تَدُّعُـونَ أَبْنَاءَ اللهِ وَأُحِبَّاءَهُ ۚ فَلِمَ أَعَدَّ اللهَ لَكُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً لَكُمْ عَلَى كُفْرِكُمْ وَكَذِبِكُمْ وَٱفْتِـرائِكُمْ؟ بَلْ أَنْتُمْ بَشَـرٌ مِمَّنْ خَلَقَ اللَّهَ، وَلَكُمْ أَسْوَةٌ بِأَمْشَالِكُمْ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَالحَاكِمُ المُتَصَرِّفُ فِي جَميع عِبَادِهِ، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، وَلا مُعَقِّبَ عَلَى حُكْمِهِ، وَهُوَ سَرِيعُ الحِسَابِ.

#### (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ)

(١٩) \_ يَقُولُ تَعَالَى لأهل الكِتَابِ إِنَّهُ أَرْسَلَ إلَيْهِمْ مُحَمَّداً رَسُولاً بَعْدَ مُدَّةٍ مُتَطَاوِلَةٍ مَا بَيْنَ إِرْسَال ِ عِيسَى وَإِرْسَالِهِ ، لَمْ يَكُنْ فِيهَا رَسُولُ (عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُل)، فَأَنْطَمَسَتْ سُبُلُ الهُدَى، وَتَغَيَّرتِ الأَدْيَان، وَكَثُرَ عُبَّادُ الأَوْتَانِ وَالنَّيْرَانِ، وَقَدْ بَعَنُهُ اللهُ إلى أَهْلِ الكِتَابِ، بَعْدَ أَنْ بَشَّرَهُمْ بهِ فِي الكُتُب التي أَنْزَلَهَا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وَأَخْبَرَهُمْ بِهِ أَنْبِيَاؤُهُمْ، وَذَٰلِكَ لِكَيْلا يَحْتَجُوا وَيَقُولُوا: مَا جَاءَنا رَسُولٌ يُبَشِّرُ بِالخَيْرِ وَيُنْذِرُ بِالشَّرِّ. فَها قَدْ جَاءَكُمْ مُحَمَّدٌ بَشِيراً وَنَذِيراً، وَاللَّهُ قَدِيرٌ عَلَى عِقَابِ مَنْ عَصَاهُ، وَعَلَى إِثَابَةِ مَنْ أَطَاعَهُ. عَلَى فَتْرَةِ مِنَ الرُّسُلِ \_ بَعْدَ مُدَّةٍ طَويلةٍ لَمْ يَأْتِ فِيهَا رُسُلٍّ.

#### (يَا قُوْم ) (وَآتَاكُم) (الْعَالَمِينَ)

(٢٠) ـ وَٱذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ لأهْلِ الكِتَابِ، وَأَنْتَ تُبَلِّغُهُمْ دَعْوَةَ رَبِّهِمْ، مَا قَالَهُ مُوسَى لِقَوْمِهِ، وَمَا ذَكْرَهُمْ بهِ مِنْ أَنْعُم اللهِ وَأَفْضَالِهِ عَليهمْ، بمَا جَمَعَهُ لَهُمْ مِنْ خَيْـرِ الدُّنْيَـا وَالآخِرَةِ، لَـو أَسْتَقَامُـوا عَلَى الهُدَى، فَقَـدٌ جَعَلَ الأنْبِياءَ فِيهِمْ، كُلُّمَا هَلَكَ نَبِيُّ قَامَ فِيهِمْ نَبِيُّ يَدْعُوهُمْ إلى اللهِ، وَيُحَذِّرُهُمْ نَقَمَهُ، وَأَنَّهُ تَعَالَى قَدْ جَعَلَهُمْ مُلُوكاً (بِمَعْنِي أَنَّ وَاحِدَهُمْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ وَمَالَهُ وَأَهْلَهُ ـ وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا كَانَتْ لَهُ زَوْجَةً وَخَادِمٌ وَدَارٌ سُمِّي مَلِكاً). وَأَنَّهُ تَعَالَى آتَاهُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ العَالِمِينَ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِمْ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيهِمْ المَنَّ وَالسَّلْوَى، وَظَلَّلَهُمْ بِالغَمَامِ فِي مَسِيرَتِهِمْ فِي صَحْرَاءِ سِينَاءَ.

#### (يَا قَوْمٍ) (خَاسِرينَ)

(٢١) - ثُمَّ أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ مُوسَى قَالَ لِقَوْمِهِ مُحَرِّضاً إِيَّاهُمْ عَلَى الْجِهَادِ لِلاسْتِيلاءِ عَلَى الأرْضِ المُقَدَّسَةِ (أَي المُطَهَّرَةِ مِنْ عِبَادَةِ الْجِهَادِ لِلاسْتِيلاءِ عَلَى الأرْضِ المُقَدَّسَةِ الدُّعَاةِ إلى التَّوجِيدِ)، فَقَالَ لَهُمْ: يَا قَوْم سِيرُوا إلى الأرْضِ المُقَدَّسَةِ التِي وَعَدَ اللهُ أَبَاكُمْ إبْراهِيمَ لِمُنْ يُسْكِنَ فِيها مَنْ آمَنَ مِنْ نَسْلِهِ، وَلاَ تَرْجِعُوا - بَعْدَ الذِي جِئْتُكُمْ بِهِ مِنَ التَّوْجِيدِ وَالهُدَى - إلَى الوَّنِيَّةِ وَالفَسَادِ فِي الأرْضِ المُقَدَّسَةِ وَالبَغْي التَّوْجِيدِ وَالهُدَى - إلَى الوَثِنِيَّةِ وَالفَسَادِ فِي الأرْضِ المُقَدَّسَةِ وَالبَغْي وَآتَبَاعِ الأَهْوَاءِ، فَإِنَّ فِي هذا الرُّجُوعِ خُسْرَاناً لَكُمْ.

#### (يَا مُوسَى) (دَاخِلُونَ)

(٢٢) ـ فَاعْتَذَرُوا عَنْ دُخُولِ البَلَدِ بِأَنَّ فِيهِا قَوْماً جَبَّارِينَ ذُوي خِلَقٍ هَائِلَةٍ، وَأَنَّهُمْ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى قِتَالِهِمْ، هَائِلَةٍ، وَأَخْسَام ضَخْمَةٍ، وَقُوى شَدِيدةٍ، وَأَنَّهُمْ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى قِتَالِهِمْ، وَلاَ يُمْكِنَّهُمُ الدُّخُولُ إليها، مَا دَامَ الجَبَّارُونَ فِيها، فَإِنْ خَرَجُوا مِنْها، دَخَلَها قَوْمُ مُوسَى، وَإِلاَ فَإِنَّهُمْ لاَ طَاقَةَ لَهُمْ بِقِتَالِ الجَبَّارِينَ.

الجَبَّارُ ـ هُوَ القَويِّ العَاتِي الذِي يُجْبِرُ غَيْرَهُ عَلَى فِعْل مَا يُريدُ.

#### (غَالِبُونَ)

(٢٣) - فَلَمَّا نَكَلَ بَنُو إِسْرَاثِيلَ عَنْ إِطَاعَةِ أَمْرِ رَبِّهِمْ، وَمُتَابَعَةِ مُوسَى، حَرَّضَهُمْ رَجُلَانِ، للهِ عَلَيْهِمَا نِعْمَةُ عَظِيمَةً، وَهُمَا مِمَّنْ يَخَافُ اللهَ وَيَخْشَى عِقَابَهُ، فَقَالاً لِقَوْمِهِمَا: إِنْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ، وَتَبِعْتُمْ أَمْرَهُ، وَوَافَقْتُمْ رَسُولُهُ، نَصَرَكُمْ رَبُّكُمْ عَلَى أَعْدَائِكُمْ، وَأَيَّدَكُمْ وَأَظْفَرَكُمْ بِهِمْ، وَوَافَقْتُمُ رَسُولُهُ، نَصَرَكُمْ رَبُّكُمْ عَلَى أَعْدَائِكُمْ، وَأَيَّدَكُمْ وَأَظْفَرَكُمْ بِهِمْ، وَدَخَلْتُمُ اللَّكُنَى فِيها، فَلَمْ يَنْفَعْ فِيهِمْ هذا القَوْلُ شَيْئاً.

#### (يَا مُوسَى) (فَقَاتِلاً) (هَاهُنَا) (قَاعِدُونَ)

(٢٤) - وَلَكِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَصَرُّوا عَلَى النُّكُولِ عَنِ الجِهَادِ، وَعَلَى مُخَالَفَةِ رَسُولِهِمْ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّهُمْ لَنْ يَدْخُلُوا البَلَدَ مَا دَامَ الجَبَّارُونَ مُتَّى فِيهِا، فَإِذَا أَصَرَّ مُوسَى عَلَى الجِهَادِ فَلْيَذْهَبْ هُوَ وَرَبَّهُ فَلْيُقَاتِلاً الجَبَّارِين، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ نَتِيجَةَ المَعْرَكَةِ قَاعِدِينَ، حَيْثُ هُمْ يُقِيمُونَ.

#### (الْفَاسِقِينَ)

(٢٥) - فَلَمَّا نَكَلُوا عَنِ القِتَالِ، غَضِبَ عَلَيهِمْ مُوسَى، وَآتَّجَهَ إلى اللهِ بِالدُّعَاءِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ لَيسَ بَيْنَ هَؤُلاءِ مَنْ يُطِيعُنِي وَيُجِيبُنِي إلى تَنْفِيذِ مَا

( ) يَنَفَوْ مِ أَدْخُلُواْ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَنْبَ اللَّهُ لَكُمُّمْ وَلَا تَرْنُدُُواْ عَلَىٰٓ أَدْ بَارِكُمْ فَنَنْ قَلِبُواْ خَسِرِينَ

آ لُواْيكُمُوسَىۤ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَنَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُواْ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ

﴿ قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَغَافُونَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا الدَّخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَحَلَتُمُوْهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُمْ مُّؤَمِنِ بنَ

الله أَيُكُمُوسَيْ إِنَّا لَنَ نَدْخُلَهَا أَنَّا اللهُ الل

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى لَاَ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى فَأَفُرُقَ بَيْنَنَا وَبَيِّنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ أَمْرْتَنِي بِهِ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي هَـارُونَ، فَـاقْضِ يَـا رَبِّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَوْلاَءِ القَـومِ، الخَارِجِينَ عَلَى طَـاعَتِكَ (الفَـاسِقِينَ)، بِقَضَاءِ تَقْضِيهِ بَيْنَنا، فَتَحْكُمَ لَنَا بِمَا نَسْتَحِقُ، وَتَحْكُمَ لَهُمْ بِمَا يَسْتَحِقُونَ.

(وَقِيلَ إِنَّ المَعْنَى هُوَ: إِنَّكَ إِذَا أَخَذْتَهُمْ بِالعِقَابِ عَلَى فِسْقِهِمْ، وَخُرُوجِهِمْ عَنْ طَاعَتِكَ، فَلا تُعَاقِبْنا مَعَهُمْ).

فَأَفْرُقْ - فَأَفْصِلْ بِحُكْمِكَ .

#### (الْفَاسِقِينَ)

(٢٦) - فَلَمَّا دَعَا مُوسَى عَلَيهم، حِينَ نَكَلُوا عَنِ الجهَادِ، قَضَى اللهُ عَلَيهِمْ بِأَنْ حَرَّمَ عَلَيهِمْ دُخُولَها أربعينَ سَنَةً، يَتِيهُونَ خِلَّالَهَا فِي الأَرْضِ أَيْ فِي صَحْراءِ سِينَاءً)، وَيَبْقُونَ مُتَحَيِّرِينَ مُتَرَدِّدِينَ، لا يَدْرُونَ مَصِيرَهُمْ، وَلا يَهْتَدُونَ إلى الخُرُوجِ مِمَّا هُمْ فِيهِ، خِلاَلَ المُدَّةِ التِي قَضَاهَا الله عَلَيهِمْ.

وَخِلَالَ وُجُودِهِمْ فِي صَحْراءِ سِينَاءَ تُؤُفِّي مُوسَى وَهَارُونُ، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَتَوَلَّى قِيَادَةً بَنِي إِسْرَائِيلَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ (وَهُوَ مِنْ نَسْلِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَجَعَلُهُ اللهُ نَبِيًّا فِيهِمْ، وَتُوفِّيَ أَكْثَرُ الجِيلِ القَدِيمِ، وَنَشَأَ فِي الصَّحْرَاءِ وَالحُرِّيَّةِ جِيلٌ جَدِيدُ. فَلَمَّا أَنْقَضَتِ المُدَّةُ التِي قَضَاهَا اللهُ عَلَيهِمْ، خَرَجَ بِهِمْ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، وَتَوَجَّهَ بِهِمْ إلى إحْدَى المُدُنِ فَحَاصَرَهَا وَفَتَحَهَا.

ثُمَّ سَلَّى اللهُ نَبِيَّهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ: لَا تَـاْسَفْ عَلَيْهِمْ، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ فِيمَا قَضَيْتُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ مُسْتَحِقُّونَ ذَلِكَ.

وَهَذِهِ القِصَّةُ تَتَضَمَّنُ تَقْرِيعاً لِليَهُودِ، وَبَياناً لِفَضَائِحِهِمْ وَمُخَالَفَتِهِمْ أَمْـرَ رَبِّهِمْ وَامْرَ رَسُولِهِ، ونكُولِهِمْ عَنْ طَاعَتِهِمَا.

يَتِيهُونَ فِي الأرْضِ - يَضِلُونَ فِي الأرْضِ وَيَسِيرُونَ عَلَى غَيرِ هُدًى. فَلاَ تَأْسَ ـ فَلاَ تَحْزَنْ.

#### (آدَمَ)

(٢٧) ـ يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى عَاقِبَةَ البَغْي وَالحَسَدِ وَالظَّلْمِ، فِي خَبَرِ آبْنَيْ آدَمَ (قَابِيلَ وَهَابِيلَ)، وَكَيْفَ عَدا أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ فَقَتَلَهُ بَغْياً عَلَيْهِ، وَحَسَداً لَهُ، فِيمَا وَهَبَهُ اللهُ مِنَ النَّعْمَةِ، وَتَقَبَّلَ القُرْبَانَ الذِي أَخْلَصَ فِيهِ ا قَالَ فَإِنَّهَا مُحَكَّرَمَةُ عَلَيْهِمْ الْرَبْعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي الْرَبْعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ الْفَسِقِينَ الْفَسِقِينَ

﴿ هُواتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اَبْنَى الْمَالُونَ الْمُونَ الْمُؤْمَنِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

ادَمُ بِالحقِ إِذ قرَّبا اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ قَالُمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَن اللهُ عَنْ عَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَا عَا عَنْ عَلَا عَا عَلَا عَالْحَالِمُ اللّهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَا

صَاحِبُهُ للهِ عَزَّ وَجَلَّ فَفَازَ المَقْتُولُ بِغُفْرَانِ اللهِ لَهُ خَطَايَاهُ، وَبِالدُّخُولِ إلى الجُنَّةِ، وَعَادَ القَاتِلُ وَقَدْ خَسِرَ الدَّارَيْنِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ.

فَقَالَ تَعَالَى لِرَسُولِهِ الكَرِيمِ: أَفْصُصْ عَلَى البُغَاةِ الْحَسَدَةِ مِنَ اليَهُودِ وَأَمْثَالِهِمْ وَأَشْبَاهِهِمْ خَبَرَ آبْنَيْ آدَمَ الذِي يَرْوِيهِ النَّاسُ وَيَتَنَاقَلُونَهُ، لَقَدْ قَرَّبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُرْبَاناً إِلَى اللهِ، فِي أَمْرِ آخْتَلَفا عَلَيهِ، فَتَقَبَّلَ اللهُ مِنْ أَخْدِهِما قُرْبَانَهُ (وَهُوَ هَابِيلُ) وَلَمْ يَتَقَبَّلُ قُرْبَانَ الآخِرِ (قَابِيلُ)، بِأَنْ أَنْزَلَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا الله عَلَيلُ عَلَيلًا وَلَمْ تَمَسُ النَّارُ قُرْبَانَ قَابِيلً . اللهُ نَا اللهُ عَلِيلُ: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ فَعْضِبَ قَابِيلٌ ، وهذَ أَخَاهُ بِالقَتْلِ ، فَقَالَ لَهُ هَابِيلُ: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ القُرْبُانَ وَالصَّدَقَاتِ مِنَ المُتَقِينَ ، الذِينَ أَخْلَصُوا العِبَادَةَ للهِ ، وَآتَقُوْا المَعْاصِي . الشّرُك ، وَخَافُوا عِقَابَ اللهِ ، وَآجْتَنَبُوا المَعَاصِي .

قُرْبِاناً - مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إلى اللهِ تَعَالَى.

#### (لَئِن) (الْعَالَمِينَ)

(٢٨) \_ وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَبْسُطَ إِلَيَّ يَدَكَ وَتَمُدَّهَا بِالشَّرِّ، وَإِذَا نَوْيْتَ قَتْلِي، فَإَنِّي لَنْ أَقَابِلَكَ عَلَى صَنِيعِكَ الفَاسِدِ بِمِثْلِهِ، فَأَكُونَ أَنَا وَأَنْتَ سَواءً فِي الخَطِيئَةِ، وَإِنِّي اخَافُ اللهَ مِنْ أَنْ أَصْنَعَ بِكَ مَا تُرِيدُ أَنْتَ أَنْ تَصْنَعَهُ بِي وَلِلْلِكَ فَإِنِّي أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبُ.
بى، وَلِلْلِكَ فَإِنِّي أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبُ.

#### (تَبُوء) (أَصْحَابِ) (جَزَاءُ) (الظَّالِمِينَ)

(٢٩) - وَإِنِّي إِذْ أَرْفُضُ مُقَابَلَةَ الجَرِيمَةِ بِمِثْلِهَا، فَإِنَّنِي إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ تَتَحَمَّلَ إِثْمَ قَتْلِي، وَالإِثْمَ الذِي عَلَيكَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ أَجْلِهِ لَمْ يَتَقَبَّلِ اللهُ قُرْبَانَكَ، فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وَهذا هُوَ الجَزَاءُ الذِي أَعَدَّهُ اللهُ لِلْمُعْتَدِينَ الظَّالِمِينَ.

وَلَكِنَّ قَابِيلَ لَمْ يَخَف النَّارَ التِي خَوَّفُه بِهَا أَخُوهُ، وَلَمْ يَنْزَجِرْ (وَقِيلَ إِنَّ الْفَاتِلَ يَحْمِلُ فِي الآخِرَةِ إِثْمَ مَنْ قَتَلَهُ وَمَا عَلَيهِ مِنْ ذُنُوبٍ وَآثامٍ وَحُقُوقٍ لِلْعَبَادِ، لَأَنَّهُ بِقَتْلِهِ مَنْعَهُ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اللهِ بِالتَّوْبَةِ وَالاَسْتِغْفَارٍ، وَوَفَاءً مَا عَلَيهِ مِنْ حُقُوق العِبَادِ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ).

تَبُوءُ بِإِثْمِي - تَرْجِعُ أَوْ تَحْمِلُ إِثْمَ قَتْلِي إِذَا قَتَلْتَنِي . وَإِثْمِكَ - السَّابِقِ المَانِعِ مِنْ قَبُولِ قُرْبَانِكَ .

#### (الْخَاسِرينَ)

(٣٠) \_ فَحَسَّنَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، وَشَجَّعَتْهُ عَلَيهِ، بَعْدَ أَنْ سَمِعَ مِنْ أَخِيهِ المَوْعِظَةَ فَلَمْ يَتَّعِظْ، وَلَمْ يَزْدَجِزْ، فَقَتَلَهُ، فَأَصْبَحَ القَاتِلُ مِنَ

﴿ لَمِنْ بَسَطَتَ إِلَىّٰ يَدَكَ لِنَقَنُكَنِى مَا أَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُّ إِنِّى أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ

﴿ إِنِّى أُرِيدُ أَن تَبُو آَبِإِ ثُمِى وَإِثِّكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَ قُوا الظَّلِمِينَ

َ فَطُوَّعَتُ لَهُ وَنَفْسُهُ وَقَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ وَفَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الخَاسِرِينَ فِي الدُّنيا بِفَقْدِهِ أَخَاهُ، وَفِي الآَجِرَةِ إِذْ أَصْبَحَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. (وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْماً إلاَّ كَانَ عَلَى آبْنِ آدَمَ الأَوَّلَ مِنْ مَنْ القَّتَلَ). (رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ).

## (يُوَارِي) (يَا وَيْلْتَا) (فَأُوارِي) (النَّادِمِينَ)

(٣١) - ثُمَّ بَيَّنَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ الإنْسَانَ قَدْ يَسْتَفِيدُ مِنْ تَجَارِبِ غَيْرِهِ، فَلَمَّا مَاتَ الأَخُ القَتِيلُ، تَرَكَهُ القَاتِلُ فِي العَرَاءِ، وَهُوَ لاَ يَعْرِفُ كَيْفَ يَدْفِنُهُ، فَاتَ الأَخُ القَتِيلُ، تَرَكَهُ القَاتِلُ فَقَتَلَ أَحَدُهُما صَاحِبَهُ، فَحَفَرَ لَهُ حُفْرَةً أَلْقَاهُ فَبَعَثَ اللهُ غُرَابَيْنِ فَاقَتَلَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُما صَاحِبَهُ، فَحَفَرَ لَهُ حُفْرةً أَلْقَاهُ فِيهَا، ثُمَّ حَثَا عَلَيهِ التَّرابَ. فَلَمَّا رَآهُ آبْنُ آدَمَ القَاتِلُ قَالَ: يَا وَيْلَتَا فَيها، ثُمَّ حَثَا عَلَيهِ التَّرابِ. فَلَمَّا رَآهُ آبْنُ آدَمَ القَاتِلُ قَالَ: يَا وَيْلَتَا عَلَيهِ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا فَعَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الغُرابِ فَأَوَارِي سَوْءَةً أُخِي؟ فَنَدِمَ عَلَى مَا فَعَل.

السَّوْءَةُ - مَا يَسُوء ظُهُورُهُ، وَالمَقْصُودُ بِهَا هُنَا جُئْتُهُ. يَبْحَثُ فِي الأرْضِ - يَحْفِرُ فِيها لِيَدْفِنَ غُراباً قَتَلَهُ.

#### (بني إسْرَائِيلَ) (بِالبَيِّنَاتِ)

(٣٢) - يُخْبِرُ تَعَالَى: أَنَّهُ بِسَبِ قَتْلِ آبْنِ آدَمَ أَخَاهُ، شَرَعَ الله لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَقَضَى عَلَيْهِمْ، أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْس مِنْ قِصَاص أَوْ إِنْسَادٍ فِي الأَرْضِ، وَآسْتَحَلَّ قَتْلَهَا، بِلا سَبَبٍ وَلاَ جِنَّايَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَتَلَهَا، النَّاسَ جَمِيعاً، لأَنَّهُ لاَ فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ نَفْس وَنَفْس. وَمَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا، وَكَانَ سَبِا فِي حَيَاةِ نَفْس وَاحِدَةٍ، بِإِنْقَادِها مِنْ مَوْتٍ، فَكَانَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً، لأَنَّ البَاعِثَ عَلَى الامتِنَاعِ عَنِ القَتْلِ هُوَ آعْتِقَادُهُ بِأَنَّ ذَلِكَ شَرًّ وَكَانَ اللهَ حَرَّمَهُ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ يَسْلُمُونَ مِنْ شَرَهِ، وَيَامَنُونَ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَ اللهُ وَلِي اللهُ مَنْ المَوْتِ الذِي كَانَ يَتَهَدَّدُها هُوَ النَّرَاتِعِ، فَذَلِكَ دَلِيلُ عَلَى النَّاسَ الرَّحْمَةُ وَالشَّفَقَةُ، وَالوَقُوفُ عِنْدَ حُدُودِ الشَّرائع، فَذَلِكَ دَلِيلُ عَلَى أَنَّهُ النَّاسَ الرَّحْمَةُ وَالشَّفَقَةُ، وَالوُقُوفُ عِنْدَ حُدُودِ الشَّرائع، فَذَلِكَ دَليلُ عَلَى أَنَّهُ اللهُ مَنْ المَوْتِ الذِي كَانَ يَتَهَدَّدُها هُو السَّعَدِ لاِنْقَاذِ كُلُ نَفْس إِنِ آسْتَطَاعَ، وَلِذَلِكَ يَكُونُ كَانَما أَحْيَا النَّاسَ مُسَعِد إِنْقَاذِ كُلُ نَفْسِ إِنِ آسْتَطَاعَ، وَلِذَلِكَ يَكُونُ كَانَما أَخْيَا النَّاسَ مُعْتَعِد وَلَقَدْ جَاءَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رُسُلُهُمْ بِالحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ وَالدَّلائِلِ مَنْ فِي فَسَادِهِمْ فِي الْوَضِحَةِ، وَلَكِنَ الكَثِيرَينَ مِنْهُمْ كَانُوا مَعَ ذَلِكَ مُسْرَفِينَ فِي فَسَادِهِمْ فِي الرُصْ

(وَهَذَا تَوْبِيخُ مِنَ اللهَ تَعَالَى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى آرْتِكَابِهِم المَحَارِمَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّهَا مَحَارِم).

## اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي

اَلْأَرْضِ لِيُرِيهُ، كَيْفَ يُواَدِى سَوْءَةَ أَخِيةٍ قَالَ يَكُويَلَتَى أَعَجَرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا الْغُلَّ بِ فَأْوَرِي سَوْءَةَ أَخِيَّ فَأَصِّبَحَ مِنَ النَّدِمِينَ

## ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَ عَلَىٰ

بَنِيٓ إِسْرَهِ يلَ أَنَّهُ، مَن قَتَكَ نَفُسُّا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَجَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهًا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ خَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءً تَهُمُ رُسُلُنَا فِالْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا رُسُلُنَا فِالْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُ مِ بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (جَزَاءُ) (خِلَافٍ)

(٣٣) \_ المُحَارَبَةُ هُنَا هِيَ المُخَالَفَةُ وَالمُضَادَّةُ، لأَنَّ فِيهَا عَدَمَ إِذْعَانٍ لِدِينِ اللهِ وَشَرْعِهِ، فِي حِفْظِ الحُقُوقِ، وَهِيَ تَصْدُقُ عَلَى الكُفْرِ، وَعَلَى للبِينِ اللهِ وَشَرْعِهِ، فِي حِفْظِ الحُقُوقِ، وَهِيَ تَصْدُقُ عَلَى الكُفْرِ، وَعَلَى قَطْعِ الطَّرِيقِ، وَإِخَافَةِ السَّالِلَةِ. وَكَذَلِكَ يُطْلَقُ الإفسادُ فِي الأرْض عَلَى أَنْواعَ مِنَ الشَّرِّ وَالفَسَادِ.

وَيَقُولُ آَبُنُ عَبَّاسِ: إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النِّيِ عَلَيْهُ عَهْدٌ وَمِيثَاقَ فَنَقَضُوا الْمَهْدَ، وَأَفْسَدُوا فِي الأَرْضِ، فَخَيَّرَ اللهُ رَسُولُهُ عَلَيْ إِنْ شَاءَ أَنْ يَقْتَلَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلافِ (أَيْ إِنْ قَطَعَ اللّهَ اللّهُمْنَى قَطَعَ مَعَهَا الرَّجْلَ اللّهُمْرَى، وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلافِ (أَيْ إِنْ قَطَعَ اللّهَ اللّهُمْنَى قَطَعَ مَعَهَا الرَّجْلَ اللّهُمْرَى، وَالْعَكْسُ عَلَى العَكْسِ) أُوأَنْ يَشْفِيهُمْ مِنْ الأَرْضِ التِي آرْتُكِبَ فِيها الجُرْمُ إِلَى أَرْضٍ أَخْرَى لِيُسْجَنُوا فِيهَا (وَالنَّفِي فِي مَفْهُومِ أَبِي حَنِيقَة هُوَ السِجْن) وَالصَحِيَّح: أَنَّ الآيَّةَ عَامَّةٌ تَشْمَلُ كُلَّ مَنْ ارْتَكَبَ عَمَلًا مَنْ أَعِسَادِ فِي الأَرْضِ.

وَحُكُمُ المُحارَبَةِ عِنْدَ الأَثْمَةِ مَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَابْنِ حَنْبَل يَكُونُ فِي الأَمْصَارِ كَمَا يَكُونُ فِي الأَمْصَارِ كَمَا يَكُونُ فِي الطُّرقِ خارِجَ المُسَدُّنِ، حَتَى إِنَّ مَالِكا جَعَلَ المُحَارَبَةَ تَشْمَلُ حَالَةَ الرَّجُلِ اللَّذِي يَخْدَعُ رَجُلاً فَيُدْخِلُهُ بَيْتَهُ فَيَقْتُلُهُ وَيَأْخُذُ مَامَعَهُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة إِنَّمَا تَكُونُ المُحَارَبَةُ فِي الطَّرُقَاتِ لِيُعْدِ النَّاسِ عَمَّنْ يُغِيثُ، أَمَّا فِي الأَمْصَارِ فَلاَ تَكُونُ مُحَارَبَةٌ لأَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَلْحَقُهُ غَوْثٌ اذَا آسْتَغَاثُ. اذَا آسْتَغَاثُ.

وَفِي حَالَةِ المُحَارَبَةِ يَكُونُ دَمُ المَقْتُولِ للسَّلْطَانِ لَا إلى وَلَيُّ المَقْتُولِ، وَلَا يَكُونُ دَمُ المَقْتُولِ، وَلَا يَكُونُ عَفْوُهُ سَبَباً فِي اسْقَاطِ العُقُوبَةِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ العُقُوبَةَ تَكُونُ عَلَى الشَّكُلِ التَّالِي:

إِذَا قَتَلُوا يُقْتَلُونَ بِمَنْ قَتَلُوا.

إِذَا قَطَعُوا الطَّرِيقَ وَغَصَبُوا المَالَ وَلَـمْ يَقْتُلُوا تُقْطَعُ ٱيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ، وَيُنْفَوْنَ مِنْ بَلَدٍ إلى بَلَدٍ آخَرَ.

إِذَا أَخَافُوا السَّابِلَةَ فَقَطُّ يُحْبَسُونَ.

وَهذا الجَزَاءُ هُوَ عَارٌ لَهُمْ وَنَكَالٌ وَذِلَّةً فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا (خِزْيٌ)، وَلَهُمْ فِي الاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، إذَا لَمْ يَتُوبُوا مِنْ فِعْلِهِمْ حَتَّى تَحِينَ وَفَاتُهُمْ.

وَأَكْثَرُ الأَثِيَّةِ يَتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ هَاتَينِ الآيَتَينِ نَزَلَتَا فِي جَمَّاعَةٍ مِنْ عُكُلٍ وَعُرَيْنَةً ، وَتُكَلِّمُوا بِالإِسْلامِ فَوَجَدُوا المَدِينَةً .

إنَّمَاجَزَ وَّا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواً الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواً الْقَيْصَلَبُوا أَوْتُقَطَعَ الْيَدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُ مِنْ خِلَافٍ أَوْيُنفوا مِن الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِذْيُّ فِي الدُّنْيَ وَلَكَ لَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ

عَذَاكُ عَظِيمُ

رَدِيئَةَ المُنَاخِ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ بِبَعْضِ الإبلِ وَبراع ، وَأَمَرَهُمْ بِالخُرُوجِ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى أَطْرَافِهَا لِيَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِها وَالْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَاحِيةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتْلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ فَأَرْسَلَ فِي الطَلَبِ فِي آثَارِهِمْ، فَأْتِي بِهِمْ إلى النَّبِيِّ، فَأَمْرَ النَّبِيِّ فَيُعْمَ بِهِمْ، وَقُطِعَتُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ النَّبِيِّ، فَأَمْرَ النَّبِيِّ فَيَعْمَ بِهِمْ، فَسُمِلَتْ أَعْيَنُهُمْ، وَقُطِعَتُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَتُرِكُوا حَتَّى مَاتُوا.

فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَاتَيْنِ الآيَتَينِ لِبَيَانِ عُقُوبَةِ المُفْسِدِينَ فِي الأرْضِ ِ. يُنْفَوْا مِنَ الأرْض ـ يُبْعَدُوا أَوْ يُسْجَنُوا.

خِزْيُ - ذُلُّ وَفَضِيحَةٌ وَعُقُوبَةٌ.

(٣٤) - فَإِذَا تَابَ الجُنَاةُ المُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِمْ السَّلْطَةُ فِي البَلَدِ، سَقَطَ عَنْهُمُ العِقَابُ المَفْرُوضُ (وَهُوَ القَتْلُ أُو الصَّلْبُ أَوْ قَطْعُ البَدَينِ..) وَاللهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ، يَقْبَلُ تَوْبَةَ مَنْ تَابَ، وَهُوَ مُخْلِصُ فِيهَا، لَإِنَّ تَوْبَتَهُمْ وَهُمْ فِي قُوَّةٍ وَمَنَعَةٍ جَدِيرَةٌ بِأَنْ تَكُونَ خَالِصَةً للهِ، فِيهَا، لَإِنَّ تَوْبَتَهُمْ وَهُمْ فِي قُوَّةٍ وَمَنَعَةٍ جَدِيرَةٌ بِأَنْ تَكُونَ خَالِصَةً للهِ، صَادِرَةً عَنِ آغِتَهَادٍ بِقُبْحِ الذَّنْب، وَالعَزْمِ عَلَى تَرْكِ العَوْدَةِ إِلَى فِعْلِ مِثْلِهِ صَادِرَةً عَنِ آغِيقَادٍ بِقُبْحِ الذَّنْب، وَالعَزْمِ عَلَى تَرْكِ العَوْدَةِ إِلَى فِعْلِ مِثْلِهِ (وَلَكِنْ تَبْقَى عَلَيْهِمْ خُقُوقُ العِبَادِ).

قَبْلَ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيهِمْ - قَبْلَ وُقُوعِهِمْ بِيَدِ السُّلْطَةِ.

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (وَجَاهِدُوا)

(٣٥) - يَامُرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بِتَقْوَاهُ وَطِاعَتِهِ حَقّاً وَصِدْقاً، وَآتَقَاءِ سَخَطِهِ وَعِقَابِهِ، وَذَلِكَ بِعَدَم مُخَالَفَةِ شَرْعِهِ، وَالانْكِفَافِ عَنْ إِنْيانِ مَخَالِفَةِ شَرْعِهِ، وَالانْكِفَافِ عَنْ إِنْيانِ مَخَارِمِهِ، وَتَرْكِ مَا نَهَى عَنْهُ، وَبِأَنْ يَتَقَرَّبُوا إليهِ بِطَاعَتِهِ، وَبِالعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ (وَآبْتَغُوا إليهِ الوسِيلَةَ). ثُمَّ أَمْرَهُمْ بِجِهَادِ أَعْدَائِهِمْ، وَأَعْدَاءِ اللهِ، الخَارِحِينَ عَنِ الطَّرِيقِ المُسْتَقِيمِ. وَرَغَّبَهُمْ تَعَالَى فِي الجِهادِ، بِأَنْ أَبَانَ الخَارِحِينَ عَنِ الطَّرِيقِ المُسْتَقِيمِ. وَرَغَّبَهُمْ تَعَالَى فِي الجِهادِ، بِأَنْ أَبَانَ لَهُم مَا أَعَدَهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ يَوْمَ القَيَامَةِ مِنْ جَزِيلِ النَّوابِ، وَكَريم المَّزِلَةِ، فَلَعَلَهُمْ، إِنْ قَامُوا بِأَمْرِ رَبِّهِمْ، أَنْ يُفْلِحُوا بِالفَوْزِ بِرَضَى اللهِ وَجَنَّتِهِ.

(وَيَشْمُلُ الجِهَادُ كُلَّ جَهْدٍ فِي الدَّفَاعِ عَنِ الحَقِّ، وَحَمْلِ النَّاسِ عَلَى البَرَّامِهِ، كَمَا يَشْمُلُ جِهَادَ النَّفْسِ بِكَفِّهَا عَنْ أَهْـوَاثِهَا، وَحَمْلِها عَلَى العَدُل ِ وَالإِنْصَافِ فِي جَميع ِ الأحوال ِ).

#### (الْقِيَامَةِ)

(٣٦) - إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِـرَبِّهِمْ، وَعَبَدُوا غَيْـرَهُ، أَوْ أَشْرَكُـوا مَعَهُ فِي الآلُوهِيَّةِ غَيْرَهُ، وَمَاتُوا قَبْلَ أَنْ يَتُوبُوا، فَإِنَّهُمْ لَا نَجَاةَ لَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَبَ ٱللَّهَ غَفُورُ تَحِيثُ

﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّ قُواْ اللَّهَ وَابْتَغُوَّا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْفِ سَبِيلِهِ عَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ

آ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَّاَتَ لَهُم مَّافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَدُّ, لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ

عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ مَانْقُيِّلُ مِنْهُمُ مُّ وَلَهُمُّ عَذَابُ ٱلِيمُّ

﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ النَّادِ ﴿ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُّقِيمٌ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا السَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا السَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا السَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا السَّارِيَّةُ مَا جَزَاءً بِمَاكَسَبَانَكَلَا اللَّهِ مَاكَسَبَانَكَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ مَكِيمُ

﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ عَلَى فَهُ وَ اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِمِلِ الأَرْضِ ذَهَباً، وَمِثْلِهِ مَعَهُ، لِيَفْتَدِيَ لِلَّ الذَّهِ الذَّهِ الذَّي قَدْ أَحَاطَ بِهِ، لَمَا تُقُبُلَ مِنْهُ ذَلِكَ، فَلاَ الذَّهَبِ مِنْ عَذَابِ اللهِ الذِي قَدْ أَحَاطَ بِهِ، لَمَا تُقُبُلَ مِنْهُ ذَلِكَ، فَلاَ مَنْ كُلاقِيَ جَزَاءَهُ العَادِلَ مِنَ الْ يُلاقِيَ جَزَاءَهُ العَادِلَ مِنَ الْعَذَاب، وَهُوَ عَذَابٌ مُوجِعٌ أَلِيمٌ.

#### (بِخَارِجِينَ)

(٣٧) - وَحِينَما يُحِسُّ المُجْرِمُونَ بِثِقَلِ العَذَابِ فِي النَّارِ يُحَاوِلُونَ أَنْ يَخُرُجُوا مِنْها، وَلَكِنْ لَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى ذَلِكَ، وَلَهُمْ عَذَابٌ دَائِمٌ

مُقِيمٌ \_ دَائِمٌ مُسْتَمِر لاَ يَتَوَقَّفُ وَلاَ يَفْتُرُ.

#### (نَكَالاً)

(٣٨) ـ يَامُمُرُ اللهَ تَعَالَى بِقَطْع ِ يَدِ السَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ، وَكَانَ القَطْعُ مَعْمَولاً بِهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَقَرَّرَهُ الإِسْلاَمُ، وَجُعِلَتْ لَهُ شُرُوطٌ:

ـ الإِمامُ مَالِكٌ جَعَلَ النِّصَابَ الذِي يَسْتَوجِبُ قَطْعَ اليَّـدِ ثَلَاثَـةَ دَرَاهِمَ،

مَتَى سَرَقَهَا أَوْ سَرَقَ مَا يَبْلُغُهَا ثَمَناً وَجَبَ القَطْعُ.

- الإَمَامُ الشَّافِعِيُّ جَعَلَ النَّصَابَ رُبِعَ دِينارِ أَوْ مَا يُسَاوِيهِ.

ــ الإِمَامُ أَحْمَدُ يَرَى أَنَّ كَلَا مِنَ الدَّرَاهِمِ الثَّلاَئَةِ وَرُبْعِ الدِّينَارِ مَرَدُّ شَرْعِيٍّ فَمَنْ سَرَقَ وَاحداً مِنْهُما أَوْ مَا يُسَاوِيهِ قُطِعَ.

- الإمَامُ أَبُو حَنيفةَ وَزُفَرُ جَعَلَا النَّصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةٍ غَيْرَ مَعْشُوشَةٍ لِأَنَّ التَّرْسَ التِي قَطَعَ النَّبِيُّ يَدَ سَارِقِهاكَانَ ثَمَنُهَا عَشرةَ دَرَاهِمَ وَجَعَلَ اللهُ عُقُوبَةَ القَطْعِ وَسِيلَةً تَرْدَعُ مَنْ فَكَرَ فِي السَّرِقَةِ عَنِ الإقْدَامِ عَلَيهَا (نَكَالًا مِنَ اللهِ)، وَجَزاءً لِلسَّارِقِ عَلَى آرْتِكَابِ فِعْلِ السَّرِقَةِ. وَاللهُ عَلَيهَا (نَكَالًا مِنَ اللهِ)، وَجَزاءً لِلسَّارِقِ عَلَى آرْتِكَابِ فِعْلِ السَّرِقَةِ. وَاللهُ

عَزِيزٌ فِي آنْتِقَامِهِ، حَكِيمٌ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَشَرْعِهِ وَقَدَرِهِ، فَمَا أَمَرَ بِأَمْرٍ إِلَّا وَهُوَ ضَلاَتٌ، وَلاَ نَهَى عَنْ أَمْرٍ إِلا وَهُوَ فَسَادٌ. نَكَالًا ـ عُقُوبَةُ رَادِعَةً تَجْعَلُ مَنْ أَرَادَ الإِقْدَامَ عَلَى الجُرْمِ يَنْكُلُ عَنْ ذَلِكَ.

(٣٩) - فَمَنْ تَابَمِنَ السَّارِقِينَ، بَعْدَ سَرِقَتِهِ، وَأَنَابَ إِلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ.. أمَّا أَمْوَالُ النَّاسِ فَلاَ بُلَّا مِنْ رَدِّهَا إِلَيْهِمْ، أَوْ رَدِّهَا إِلَيْهِمْ، أَوْ

وَيَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ: مَتَى قُطِعَتْ يَدُ السَّارِقِ، فَإِنَّهُ لَا يَـرُدُّ بَـدَلَ المَـالِ ِ المَسْرُوقِ إلى صَاحِبِهِ إذا هَلَكَ المَسْرُوقُ فِي يَدِهِ. وَتَثْبُتُ السَّرِقَةِ بِالإِقْرارِ أَوِ البَيِّنَةِ، وَيَسْقُطُ الحَدُّ بِالعَفْوِ عَنِ السَّارِقِ قَبْلَ رَفْعِ الْمُرِهِ إِلَى الإِمَامِ.

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٤٠) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ مَالكُ السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ ، وَهُوَ المُتَصَرِّفُ فِي جَميع مَا فِيهِما، وَلاَ مُعَقِّبَ عَلَى حُكْمِهِ، وَهُوَ اَلفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَادِرٌ.

(يَا أَيُّهَا) (يُسَارِعُونَ) (آمَنَّا) (بِأَنْوَاهِهِمْ) (سَمَّاعُونَ) (آخَرِينَ) (أُولَئِكَ) (الآخِرَةِ)

(٤١) - نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ وَالتِي بَعْدَهَا فِي الْمُنَافِقِينَ، الذِينَ يَقُولُونَ آمَنًا فِأَقُواهِهِمْ، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، وَفِي أَعْدَاءِ الإِسْلَامِ مِنَ اليَهُودِ، الذِينَ كَانُوا كَثِيرِي الاستماعِ إلى كلام الرَّسُولِ عِلَى وَالإِخْبَارِ عَنْهُ، لأَجْلِ الكَذِبِ عَلَيهِ بِالتَّحْرِيفِ وَآسَتِنْباطِ الشَّبهَاتِ، فَهُمْ جَوَاسِيسُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ لأَعْدَابِهِمْ، مَهَمَّتُهُمْ إبْلاغُ رُوُوسِ الكُفْرِ أعْداءِ الإسلام، كُلَّ المُسْلِمِينَ لأَعْدَابِهِمْ، مَهَمَّتُهُمْ إبْلاغُ رُوُوسِ الكُفْرِ أعْداءِ الإسلام، كُلَّ مَا يَقِفُونَ عَلَيهِ لِيَكُونَ مَا يَفْتَرُونَهُ عَلَى النّبِيِّ عَلَى النّبِي عَلَى وَالمُسْلِمِينَ مِنْ كَذِب مَنْ الرَّهُمُ يَرُوُونَ مَا يَقْلُلُ، وَيُحَرِّفُونَ فِيهِ، وَكَانَ هَوُلاءِ يَاتُونَ إلى الرَّوسَاءِ ذَوِي الرَّسُولِ عَلَى الذِينَ لَمْ يَأْتُوا إلَى النَّبِي لِيَسْتَمِعُوا مِنْهُ بِآذَانِهِمْ، إِمَا كِبْراً وَإِمَّا الكَيْدِ، الذِينَ لَمْ يَأْتُوا إلَى النَّبِي لِيَسْتَمِعُوا مِنْهُ بِآذَانِهِمْ، إِمَا كِبْراً وَإِمَّا لَكَيْدِ، الذِينَ لَمْ يَأْتُوا إلَى النَّبِي لِيَسْتَمِعُوا مِنْهُ بِآذَانِهِمْ، إِمَا كِبْراً وَإِمَّا تَمَوْدَا.

وَيَقُومُ الرُّوْسَاءُ الرُّوحِيُّونَ مِنَ اليَهُودِ بِتَحْرِيفِ كَلامِ التَّورَاةِ مِنْ بَعْدِ أَنْ وَضَعَهُ اللهُ فِي مَوَاضِعِه، وَأَحْكَمَهُ، إِمَّا تَحْرِيفاً لَفْظِيّاً، بِإِلْمَذَالِ كَلِمَةٍ بِكَلِمَةٍ، وَإِمّا بِالزَّيَادَةِ فِيهِ، أَوْ بِالنَّقْصِ مِنْهُ، وَإِمَّا بَكِلَمَةٍ، وَإِمّا بِالزَّيَادَةِ فِيهِ، أَوْ بِالنَّقْصِ مِنْهُ، وَإِمَّا بَكُلِمَةٍ، وَإِمّا بِالزَّيَادَةِ فِيهِ، أَوْ بِالنَّقْصِ مِنْهُ، وَإِمّا تَحْرِيفاً مَعْنَى يَخْتَلِف عَنِ المَعْنَى الذِي تَحْرِيفاً مَعْنَوياً، بِحَمْلِ اللَّفْظِ عَلَى مَعْنَى يَخْتَلِف عَنِ المَعْنَى الذِي قَصَدَهُ السَّارِعُ، وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : إِنْ حَكَمَ لَكُمْ مُحَمَّدُ الحُكْمَ الذِي تُريدُونَ فَآقَبَلُوهُ، وَإِنْ قَضَى بِغَيْرِهِ فَلا تَسْتَمِعُوا إليهِ.

(وَهَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ فِي يَهُودِيَّيْن زَنيا بَعْدَ هِجْرَةِ الرَّسُولِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ بِقَلِيلٍ ، وَكَانَ اليَهُودُ قَدْ تَخَلُّوا عَنْ تَنْفِيذِ مَا شَرَّعَهُ اللهُ لَهُمْ فِي التَّورَاةِ مِنْ رَجْم ِ الزَّنَاةِ المُحْصَنِينَ، فَحَرَّفُوا حُكْمَ اللهِ، وَآصْطَلَحُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى الَّهُ اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلَّكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ بُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى ا

الله المسلول المسلول المسلول المسلول المسلوع المسلوع

ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِرَ

قُلُوبَهُ مُ لَكُمُ فِي ٱلدُّنْيَاخِزُيُّ

وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ

عَظِيمٌ

جَلْدِ الزَّانِي مِثَةَ جَلْدَةٍ مَعَ صَبْعِ الوَجْهِ بِالسَّوادِ (وَيُسَمُّونَهُ التَّحْمِيمَ). فَلَمَّا وَقَعَتْ حَادِثَةُ الزَّنِي، قَالَ بَعْضُ اليَهُودِ لِبَعْضِ تَعَالُوا نَتَحَاكُمُ إِلَى مُحَمَّدٍ فَإِنْ حَكَمَ بِالجَلْدِ، وَصَبْعِ الوَجْهُ بِالسَّوَادِ، فَخُذُوا ذٰلِكَ عَنْهُ، وَآجْعَلُوهُ فَإِنْ حَكَمَ بِلْنَكُمْ فِزَيْنَ اللهِ، وَيَكُونُ نَبِيِّ مِنْ أنبياءِ اللهِ قَدْ حَكَمَ بَيْنَكُمْ بِذٰلِكَ، وَإِنْ حَكَمَ بِالرَّجْمِ فَلاَ تَتَبِعُوهُ. فَلَمَّا جَاؤُوا إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْ سَأَلُهُمْ عَمَّا فِي كِتَابِهِمْ فِي حُكْمِ الزَّنَاقِ، فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. فَقَالُ لَهُمْ عَمَّا فِي كِتَابِهِمْ فِي حُكْمِ الزَّنَاقِ، فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. فَقَالَ لَهُمْ عَمَّا عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَّمَ \_ : كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَّمَ \_ : كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهِ اللهِ اللهِ بُنُ سَلَّمَ \_ : كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهِ اللهَ اللهِ بُنُ سَلَّمَ \_ : كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُنْ اللهِ

وَمَنْ أَزَادَ اللهُ أَنْ يَخْتَبِرَهُ فِي دِينِهِ فَيُظْهِرَ الاخْتِبَارُ كُفْرَهُ وَضَلَالَهُ، فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ يَا مُحَمَّدُ مِنَ اللهِ شَيْئًا، لَأِنَّ اللهَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُطَهِّرَ قَلْبَهُ، وَلَا أَنْ يَهْدِيَهُ؛ وَلِهَذَا الضَّالِّ خِزْيُ فِي الدُّنيا، وَلَهُ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. فَلا تَحْزَنْ يَا مُحَمَّدُ بَعْدَ هٰذا عَلَى مُسَارَعَتِهِمْ فِي الكُفْرِ، وَلاَ تَطْمَعْ فِي هِذَايَتِهِمْ إلى الإيمَانِ، فَإِنَّكَ لاَ تَمْلِكُ لأَحَدِ نَفْعًا، وَإِنَّمَا عَلَيكَ البَلاَغُ.

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ \_ يَسْمَعُونَ كَلاَمَكَ فَيُحَرِّفُونَ فِيهِ لِيَكْذِبُوا عَلَيكَ.

سَمَّاعُونَ لِقَومِ آخَرِينَ - يَسْمَعُونَ كَلاَمَكَ لِلتَّجَسُّسِ عَلَيْكَ. يُحَرِّفُونَ الكَلِّـمَ - يُبَدِّلُونَهُ أَوْ يُؤَوِّلُونَهُ بِالبَاطِلِ.

خِزْيُ \_ ذُلُّ وَفَضِيحَةً.

الفِنْنَةُ ـ هِيَ الاخْتِبَارُ وَالابْتِلاءُ.

#### (سَمَّاعُونَ) (أَكَّالُونَ)

(٤٢) - وَأَعَادَ اللهُ تَعَالَى وَصْفَهُمْ بِكَثْرةِ السَّمَاعِ لِلْكَذِبِ، فَقَالَ: وَهُمْ سَمَّاعُونَ لِلْبَاطِلِ ، أَكَالُونَ لِلْمَالِ الحَرَامِ كَالرَّبَا وَالرَّشْوَةِ (السُّحْتِ)، فَإِذَا جَاؤُوكَ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْكَ فَآحُكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، فَلا عَلَيكَ أَنْ لاَ تَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اللهِ للسَّحَاكُمِ، أَتَبَاعَ الْحَكَمَ بَيْنَهُمْ اللهَ للسَّحَاكُمِ، أَتَبَاعَ الحَقِيبُهِمْ إليكَ للسَّحَاكُمِ، أَتَبَاعَ الحَقِيبُهِمْ أَهُوافِقُ أَهُواءَهُمْ.

(وَهَذَا الحُكُمُ خَاصَ بِالمُعَاهِدِينَ دُونَ أَهْلِ الذَّمَّةِ، فَبِالنَّسْبَةِ لِلْمُعَاهِدِينَ لَا يَحْكُمُوا بَيْنَهُمْ (كَالأَجَانِبِ المَوْجُودِينَ فِي بِلادِ المُسْلِمِينَ)، وَإِنْ تَحَاكَمُوا إِلَيْهِمْ، بَلِ المُسْلِمُونَ مُخَيَّرُونَ فِي ذَلِكَ حَسْبَمًا يَرُونَ فِي المُسْلِمُونَ مُخَيَّرُونَ فِي ذَلِكَ حَسْبَمًا يَرُونَ فِي المَصْلَحَة.

وَأَمَّا أَهْلُ الذَّمَّةِ فَيَجِبُ الحُكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا تَحَاكُمُوا إلى المُسْلِمِينَ، لأنَّ مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ الجِزْيَةُ تَجْرِي عَليهِ أَحْكَامُ الإِسْلَامِ، فِي البُّيُوعِ وَالمَوَارِيثِ، سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِأَكَّلُونَ لَا لَيْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِأَكَّلُونَ لَا لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَا حُكُم لَا يَنْهُمُ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ فَوَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكَان يَضُرُّ وكَ لَا تَعْرِضَ عَنْهُمْ فَكَان يَضُرُّ وكَ لَا شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم لَمَ اللهَ يُحِبُ لَا يَنْهُم إِلْقِسَطً إِنَّ اللّهَ يُحِبُ لَا يَنْهُم إِلْقِسَطً إِنَّ اللّهَ يُحِبُ لَا

ٱلْمُقْسِطِينَ

وَالعُفُودِ، عَدا بَيْعِ الخَمْرِ وَالخِنْزِيرِ).

(وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ هَذا الحُكُمُ مَنْشُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَن احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِينَهُمْ بَيْنَهُمْ بَيْنَاهُمْ لِللَّهُمْ لِللَّهِ فَالْمِي فَالْمِنْ لِمُعْلَمْ بَعْنَالِهِ بَعْنَالِهِ بَعْنَالِهِ بَعْنَالِهِ بَعْنَالِهِ بَعْنَالُ لِللَّهُ فَالْمِ لَذَالِكُمْ لِللّهُ فَيَعْلِهِ لِلللَّهِ لَهُ أَنْ لَاللَّهُ لِنَهُمْ لِللَّهُمْ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُ لِلللَّهُ لِلْمُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهِ لَهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللْمِ لَلِهِ لَلْمُ لِلللَّهِ لَلْمُ لِللْمُ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللْمُ لِلللْمِ لِلْمُ لِللْمُ لِلللْمُ لِلللْمُ لِلللَّهِ لِلْمُ لِلللْمُ لِلللَّهِ لِللللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَّالِهِ لِلللْمُ لِلْمِ لَلْمِ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لَلْمِ لَلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلللَّهِ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى لِنَبِّيهِ ﷺ: وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، فَآحْكُمْ بِالحَقِّ وَالعَدْلِ (المُقْسِطِينَ). وَالعَدْلِ (المُقْسِطِينَ).

السُّحْتُ - المَالُ الحَرَامُ - كَالرَّشْوَةِ وِالْفَائِدَةِ وَالْقِمَادِ.

بِالقِسْطِ \_ بِالعَدْلِ .

المُقْسِطِينَ - العَادِلِينَ فِي الحُكْمِ .

#### (التَّوْرَاةُ) (أولَئِكَ)

(٤٣) - وَيُنْكِرُ اللهُ تَعَالَى عَلَى هُولاءِ مَقَاصِدَهُمُ النَّافِفَةَ، وَنِيَّاتِهِم الفَاسِدَةَ، فِي تَرْكِهِمْ مَا يَعْتَقِدُونَ صِحَّتَهُ مِنَ الكِتَابِ الذِي بِأَيْدِيهِمْ، وَالذِي يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ مَا مُورُونَ بِالتَّمَسُكِ بِهِ أَبداً، ثُمَّ يَخُرُجُونَ عَنْ حُكْمِهِ إللهِ عَيْرِهِ (القُرآنِ وَالإسلام)، مِمَّا يَعْتَقِدُونَ بُطْلاَنَهُ، وَعَدَمَ لُزُومِهِ لَهُمْ. فَقَالَ الله تَعَالَى لِرَسُولِهَ عَيْد: كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ فِي أَمْرِ الزُّنَاةِ وَعِنْدَهُمُ التَّورَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ، وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْتَ أَنْ تَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا يَتَفِقُ مَعَ التَّورَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ، وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْتَ أَنْ تَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا يَتَفِقُ مَعَ شَرْعِهِمْ، لَمْ يَقْبُلُوا حُكْمَكَ (يَتَوَلُونَ) لأَنَّهُمْ لَيْسُوا مُؤْمِنِينَ إِيمَاناً صَحِيحاً لَا بدِينِهُمْ، وَلا بدِينِكَ.

يَتُوَلُّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ \_ يُعْرِضُونَ عَنْ حُكْمِكَ المُوَافِقِ لِحُكُم التَّورَاةِ بَعْدَ تَحْكمكَ.

## (السُّورَاةَ) (وَالرُّ بَّانِيُّونَ) (كِتَابِ) (بِآيَاتِي) (فَأُولَئِكَ) (الْكَافِرُ ونَ)

(٤٤) - يَمْدَحُ اللهُ تَعَالَى التَّورَاةَ، فَيَقُولُ: إِنَّهُ أُنْزَلَهَا وَفِيهَا هُدَى وَنُورُ، يَحْكُمُ بِهَا الأَنْبِيَاءُ الذِينَ أَسْلَمُوا وُجُوهَهُمْ لِرَبِّهِمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (وَهُمْ مُوسَى وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ مِنْ أَنْبِياءِ بَنِي إِسْرَاثِيلَ) بَيْنَ اليَهُودِ لاَ يَخْرُجُونَ عَنْ حُكْمِهَا، وَلا يُبَدِّلُونَهَا وَلا يُخَرَّفُونَهَا. وَيَحْكُمُ بِهَا العُلْمَاءُ العُلْمَاءُ العُلْمَاءُ (الأُحْبَارُ) بِمَا آسْتُويْعُوا (آسْتُخْفِظُوا) مِنْ التَّبِيلِ اللهِ الذِي أُمِرُوا بِأَنْ يَحْفَظُوهُ مِنَ التَّبْدِيلِ ، وَبِأَنْ يُظْهِرُوهُ، وَيَعْمَلُوا بِأَحْكَامِهِ. بَاللهُ عَالَى رُوسَاءَ اليَهُودِ الذِينَ كَانُوا فِي زَمِنِ بِأَحْكَامِهِ. النَّيْزِيلِ فَعَالَى وَنَّا التَّبْدِيلِ ، وَبِأَنْ يُظْهِرُوهُ، وَيَعْمَلُوا التَّنْزِيلِ فَعَالَى وَنَا اللهُ فِي الْكِتْمَانِ وَالتَّبْدِيلِ ، بَعْدَ أَنْ قَصَ التَّنْزِيلِ وَقَالَ : كَيْفَ لَا يَخَافُونَ اللهَ فِي الْكِتْمَانِ وَالتَّبْدِيلِ ، بَعْدَ أَنْ قَصَ

(١) الأية ٤٩ من سورة المائدة.

## الله وَكِيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ

ٱلتَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعَ دِذَالِكَ وَمَاۤ أَوُٰلَيْكِ اِٱلۡمُؤْمِنِينِ

وَنُورُ يَعَكُمُ مِهَا النّبِيتُونَ وَنُورُ يَعَكُمُ مِهَا النّبِيتُونَ الّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلّذِينَ هَادُواْ وَالرّبّنِيتُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْكِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُواْ النّاسَ وَاخْشُوْنِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَةِ وَاخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايْقِ وَاخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايْقِ وَاخْشُونِ وَلَاتَشْتُرُواْ بِعَايْقِ

بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْكَ إِلَى اللَّهُ فَأُوْكَ إِلَى اللَّهُ فَأُوْكَ إِلَى اللَّهُ فَأُوْكَ إِلَى اللَّ

الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ سِيرَةَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ وَيَرْعَوُونَ عَنْ غَيِّهِمْ. ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: وَإِذَا كَانَ الحَالُ كَذِلَكَ أَيُها الأحْبَارُ، وَيَرْعَوُونَ عَنْ غَيِّهِمْ لاَ تُنْكِرُونَهُ، فَلاَ تَخْشُوا النَّاسَ فَتَكْتُمُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنَ الكِتَابِ، خَشْيَةَ النَّاسِ، أَوْ طَمَعاً فِي مَنْفَعَةٍ عَاجِلَةٍ مِنْهُ، وَأَخْشُونِي أَنَا الكِتَابِ، خَشْيَةَ النَّاسِ، أَوْ طَمَعاً فِي مَنْفَعَةٍ عَاجِلَةٍ مِنْهُ، وَأَخْشُونِي أَنَا وَآقَتَدُوا بِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الرَّبَانِينَ وَالأَحْبَارِ، وَآخْفَظُوا التَّورَاةَ، وَلاَ تَعْدِلُوا عَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ النَّفْعَ وَالضَّرَر بِيدِ اللهِ، وَلاَ تَتْرُكُوا بَيَانَ أَحْكَامِ التَّورَاةِ لِلنَاسِ، والعَمَلِ بِهَا، لِقَاءَ مَنْفَعَةٍ دُنْيُويَّةٍ قَلِيلَةٍ تَأْخُذُونَها مِنَ النَّاسِ كَرَشُوةً أَوْ جَاهِ.

وَكُلُّ مَنْ يَرْغَبُ عَنِ الحَكْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ شَرْع ، وَيُخْفِيهِ وَيَحْكُمُ بِغَيْرِهِ (كَحُكْمِ اليَّهُودِ فِي الزَّانِيَيْنِ المُحْصَنَيْن بِالتَّحْمِيمِ وَالجَلْدِ، وَكِتْمَانِ الرَّجْمِ ، وَقَضَائِهمْ فِي بَعْضِ قَتْلاَهُمْ بِدِيّةٍ كَامِلَةٍ، وَفِي بَعْضِهِمْ بِنِصْفُ دِيَةٍ، مَعَ أَنَّ اللهَ قَدْ سَوَى بَيْنَ الجَمِيعِ فِي الحُكْمِ)، فَاوَلَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ الذِينَ سَتَرُوا الحَقِّ الذِي كَانَ عَلَيهِمْ كَشْفُهُ وَتَبْيِينُهُ لِلنَّاسِ .

أَسْلَمُوا - آنْقَادُوا لِحُكْم ِ رَبِّهِمْ فِي التَّورَاةِ.

الرَّبَّانِيُّونَ \_ العُلَمَاءُ الفُقَهَاءُ.

الأحْبَارُ - عُلَمَاءُ اليّهُودِ.

## (فَأُولَئِكَ) (الظَّالِمُونَ)

(٤٥) \_ جَاءَتِ التَّوْرَاةُ بِشِرْعَةِ القِصَاصِ : فَالنَّفْسُ تُقْتَلُ بِالنَّفْسِ ، وَلَكِنَّ النَّهُودَ يُخَالِفُونَ هذا الحُكْمَ عَمْداً وَعِنَاداً : فَقَدْ كَانَتْ قَبِيلَتا بَنِي النَّضِيرِ وَبَيْقَ عَزِيزَةً وَبَنِي النَّضِيرِ قَوِيَةً عَزِيزَةً الجَانِب، وَكَانَ بَنُو قُرَيْظَةً ضُعَفَاءَ اذِلاَء، فَكَانَ النَّضِيرِيُّ إذا قَتَل قُرَظِيًا، لَجَانِب، وَكَانَ بَنُو قُرَيْظَةً ضُعَفَاءَ اذِلاَء، فَكَانَ النَّضيرِيُّ إذا قَتَل القُرَظِيُّ نَضيرِيًا، لَمْ يَكُنْ لِيُقْتَلَ بِهِ، بَلْ يُعْدَلُ فِيهِ إلى الدَّيَةِ. أمَّا إذا قَتَلَ القُرَظِيُّ نَضيرِيًا، فَكَانَ يُقْتَلُ بِهِ، وَفِي ذَلِكَ مُخَالَفَةً لِحُكْم التَّورَاةِ.

كَمَا خَالَفُوا حُكْمَ التَّورَاةِ فِي تَرْكِ رَجْمِ الزَّانِي المُحْصَنِ، كَمَا أَمَرَتْ بِهِ التَّورَاةُ، وَعَدَلُوا عَنْهُ إِلَى الجَلْدِ وَالتَّخْمِيمِ. وَقَضَتْ التَّورَاةُ بِأَنْ تَفْقَأَ العَيْنُ بِالعَيْنِ، وَإِنْ تُطْفَأ بِالأَنْفِ، وَأَنْ تُصْلَمَ الأَذْنُ بِالأَذْنِ، وَأَنْ تُصْلَمَ الأَذْنُ بِالأَذْنِ، وَأَنْ تُصْلَمَ الأَذْنُ بِالأَذْنِ، وَأَنْ تُصْلَمَ الأَذْنُ بِالأَذْنِ، وَأَنْ تُصْلَمَ الأَذْنُ بِاللَّذِنِ، وَأَنْ تُصْلَمَ الأَذْنُ بِالأَذْنِ، وَأَنْ تُصْلَمَ الأَذْنُ بِاللَّذِنِ، وَأَنْ تُصْلَمَ اللَّذِنُ بِاللَّذِنِ، وَأَنْ تُصْلَمَ اللَّذِنُ بِاللَّذِنِ، وَأَنْ تُصْلَمَ اللَّذِنْ اللَّهُ اللَّذِنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْ

أَمَّا الجِراحُ فَيَتِمُّ فِيها القِصَاصُ إِذَا كَانَتْ فِي مِفْصَلٍ ، فَتُقْطَعُ اليَدُ

وَكُنَبُنَاعَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ وَالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن وَصَدَّفَ بِهِ فَهُوَكَ قَارَةٌ

لَهُ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ

ٱللَّهُ فَأُوْلَئِمِكَ هُمُ ٱلظَّلِامُونَ

وَالرِّجْلُ وَالكَفُّ وَالقَدَمُ وَنَحْوُ ذَلِكَ. أَمَّا إِذَا كَانَ الجُرْحُ فِي عَظْمٍ وَلَيْسَ فِي مِفْصَل ، فَآخْتُلِفَ فِي كَيْفِيَّةِ التَّطْبِيقِ.

فَمَنْ عَفَا وَتَصَدَّقَ بِحَقَّهِ فِي القِصَاصَ عَلَى الجَانِي، كَانَ التَّصَدُّقُ كَفَّارَةً لَهُ يَمْحُو اللهِ بها قَدْراً مِنْ ذُنُوبِهِ.

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فِي كُتْبِهِ مِنْ شُرع ، فَاوَلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، لأَنَّهُمْ لَمْ يُنْصِفُوا المَظْلُومَ مِنَ الظَّالِمِ، فِي أَمَّرٍ أَمَّرِ اللهُ بالعَذْل وَالمُسَاوَاةِ فِيهِ بَيْن جَميع خَلْقِهِ.

#### (آثَارِهِم) (التَّوْرَاةِ) (وآتَيْنَاهُ)

(٤٦) - وَأَرْسَلْنَا مِنْ بَعْدِ هَوُلاءِ الأنْبِيَاءِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ مُوْمِناً بِالتَّورَاةِ، وَحَاكِماً بِمَا فِيهَا مِنْ أَحْكَام ، وَأَنْزَلْنَا عَلَيهِ الإنْجِيلَ فِيهِ هُدَّي لِلْحَقِّ، وَبَيَانُ للأَحْكَام ، وَنُورُ يُسْتَضَاءُ بِهِ فِي إِزَالَةِ الشَّبَهَات، وَحَلَّ المُشْكِلاتِ. وَجَاءَ الإِنْجِيلُ مُصَدِّقاً لِلتَّورَاةِ، وَمُتَبعاً لَهَا، غَيْرَ مُخَالِفٍ لِما فِيها إلا فِي القلِيل مِمَّا بَيْنَ لِبَنِي إسْرَائِيلَ بَعْضَ مَا كَانُوا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ. وَجَعَلْنَا الإِنْجِيلَ هُدًى يَهْتَدِي بِهِ المُتَّقُونَ، وَوَاعِظاً وَزَاجِراً لَهُم عَنِ وَجَعَلْنَا مَا حَرَمَ اللهُ، وَعَن آقْتِرافِ المَآثِمِ.

قَفَّاهُ بِهِ ـ جَعَلَهُ يَقْفُو أَثَرَهُ.

### (أُولَئِكَ) (الْفَاسِقُونَ)

(٤٧) - يَامُرُ اللهُ تَعَالَى أَهْلَ الإنْجِيلِ بِأَنْ يُتُومِنُوا بِجَمِيعِ مَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الأَحْكَامِ ، وَبِأَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ شَرْعٍ يُؤْمِنُ بِهِ، كَانَ مِنَ الْفَاسِقِينَ الخَارِجِينَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَحُكْمِهِ.

أَبِيِّ الْمُنْ مِنْ مَنْ مَظِيرَةِ الدِّينِ، المُتَجَاوِزُونَ لَاحْكَامِهِ. الْفَاسِقُونَ ـ الخَارِجُونَ مِنْ حَظِيرَةِ الدِّينِ، المُتَجَاوِزُونَ لَاحْكَامِهِ.

### (الْكِتَابَ) (الْكِتَابِ) (وَاحِدَةً) (آتَاكُمْ) (الْخَيْرَاتِ)

(٤٨) - وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى القُرآنَ (الكِتَابَ) إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالحَقِّ وَالصَّدْقِ الذِي لاَ رَيْبَ فِيهِ، وَلا شَكَّ فِي أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ، مُصَدِّفاً لِلْكُتُبِ السَّابِقَةِ المُتَضَمَّنَةِ ذِكْرَهُ وَمَدْحَهُ، وَالإِشَارَةَ إِلَى أَنَّهُ مُنْزُلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَكَانَ نُزُولهُ كَمَا أَخْبَرْتَ بِهِ مِمًّا زَادَهَا اللهِ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَكَانَ نُزُولهُ كَمَا أَخْبَرْتَ بِهِ مِمًّا زَادَهَا صِدْقاً عِنْدَ حَامِلِها مِنْ ذَوي البَصَائِسِ، الذِينَ آتَبَهُوا أَمْرَ اللهِ وَشَرْعَهُ، وَصَدَّقُوا رُسُلَهُ.

وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّ قَالِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَكَةِ وَءَاتَيْنَكُ الَّإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِإِنجِيلَ فِيهِ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ

وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللهِ الْحِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللهِ الْحِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَا فَوْكَيْمِكُمُ اللهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ الْفَسِقُوبَ الْفَسِقُوبَ

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْحَقِّ الْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْحَيَّ الْمَا عَلَيْهِ مَا أَنزَلَ فَأَحُمُ مَيْنَهُ مِيمَا آنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعَ أَهُوآءَ هُمْ مَا اللَّهُ وَلَا تَتَبِعَ أَهُوآءَ هُمْ عَمَا جَآءَ كَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ عَمَا جَآءَ كَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ

وَالقُرآنُ جَاءَ أُمِيناً عَلَى الكُتُبِ السَّابِقَةِ، وَشَاهِداً عَلَيهَا بِالحَقِّ وَالصَّحَّةِ بِمَا بَيْنَهُ مِنْ حَقِيقَةِ أَمْرِها (مُهَيْمِناً عَلَيهِ)، وَمُبَيِّناً حَالَ مَنْ خُوطِبُوا بِهَا: مِنْ نِسْيانِ حَظَّ عَظيمٍ مِنْهَا، وَتَحْرِيفِ كَثيرٍ مِمَّا بَقِيَ، أَوْ تَأْوِيلِهِ، وَالإعْراضِ عَن العَمَل بهِ.

وَبِمَا أَنَّ القُرآنَ جَاءَ رَقِيباً وَأَمِيناً وَشَاهِداً (مُهَيْمِناً) عَلَى الكُتُبِ السَّابِقَةِ، التِي أَنْزَلَهَا اللهُ عَلَى أَنْبِيَائِهِ، فَآحْكُمْ يَا مُحَمَّدُ بَيْنَ أَهْلِ الكِتَابِ \_ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيكَ \_ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيكَ مِنَ الأَحْكَام ، دُونَ مَا أَنْزَلَهُ اللهُ إِلَيهِمْ، لأَنَّ شَرِيعَتَكَ نَاسِخَةً لِشَرِيعَتِهِمْ، وَلاَ تَتَبعُ أَهْوَاءَهُمْ وَرَغَبَاتِهِمْ فِي الحُكْمِ لَهُمْ بِمَا يَسْهُلُ عَلَيهِمْ، وَيَخِفُ آخِتِمَالُهُ.

فِي الحَكَمِ لِهُم بِمَا يَسَهُلُ عَلَيْهُمْ، وَيَجِفُ احْتِمَالُهُ. ثُمَّ يَذْكُرُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ جَعَلَ لِكُلِّ أَمَّةٍ مِنَ النَّاسِ شَرِيعةً أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ إِقَامَةَ أَحْكَامِهَا، وَمِنْهَاجاً وَطَرِيقاً فَرَضَ عَلَيْهِمْ سُلُوكَهُ لِتَزْكِيَةِ نُفُوسِهِمْ (فَأَصْلُ الدِّينِ وَاحِدٌ، وَلَكِنَّ الشَّرائِعَ العَمَلِيَّةَ تَخْتَلِفُ بِآخْتِلافِ أَحْوَالِ

وَلَوْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَجْعَلَ النَّاسَ أَمَّةً وَاحِدَةً، ذَاتَ شَـرِيعَةٍ وَاحِـدَةٍ وَمِنْهَاجٍ وَاحِدٍ، يَسِيرُونَ عَلَيْهِ، لَفَعَلَ ، وَلَكِنَّـهُ تَعَالَى لَمْ يَشَـأُ، لِيَخْتَبِرُهُمْ فِيمَـا شَرَعَ لَهُمْ، وَلِيُثِيبَهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ، وَيُعَاقِبَهُمْ عَلَى مَعْصِيَتِهِ.

وَيَحُثُ اللهُ تَعَالَى النَّاسَ عَلَى المُبَادَرَةِ وَالإسراعِ إلى طَاعَةِ اللهِ، وَآتَبَاعِ شَرْعِهِ اللهِي جَعَلَهُ نَـاسِخاً مَا قَبْلَهُ مِنَ الشُّرَائِعِ، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ إلَيهِ مَرْجِعَهُمْ وَمَصِيرَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُخْبِرُهُمْ بِمَا آخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الحَقِّ، وَيُجْزِي كُلُّ عَامِل بَعَمَلِهِ.

المِنْهَاجُ - السُّنَّةُ وَالسَّبِيلُ. الانتِلاءُ - الاختِبَارُ.

البَشَر، وَطِبَاعِهِمْ وَآسْتِعْدَادِهِمْ).

مُهَيْمناً - أمِيناً عَلَى الكُتُبِ السَّابِقَةِ وَشَاهِداً عَلَيها.

آسْتَبِقُوا الخَيْراتِ - آبْتَدِرُوا إلَيها وَسَارعُوا.

(لَفَاسِقُونَ)

(٤٩) - قَالَ بَعْضُ رُؤْسَاءِ اليَهُودِ لِبَعْضِ : آذْهَبُوا بِنَا إِلَى مُحَمَّدٍ لَعَلَّنَا نَفْتِنُهُ عَنْ دِينِهِ . فَاتَوْهُ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ عَرَفْتَ أَنَّا احْبَارُ يَهُودَ وَالْمَ يُخَلِفُونَا، وَإِنَّ بَيْنَا وَالْمَرَافُهُمْ وَسَادَتُهُمْ ، وَإِنَّا إِنِ آتَبُعْنَاكَ آتَبَعَنَا يَهُودُ وَلَمْ يُخَالِفُونَا، وَإِنَّ بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا خُصُومَةً ، فَنُخاصِمُهُمْ إِلَيكَ فَتَقْضِي لَنَا عَلَيهِمْ ، وَنُؤْمِنُ لَكَ وَنُشِرَدُ لَكَ مَنْ فَرَمِنَا خُعَلِهِمْ ، وَنُؤْمِنُ لَكَ وَنُصَدِّقُكُ فَآلَى هَذِهِ الآيَةَ فِيهِمْ .

جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةُ وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدةً وَلَكِن لِيّبُلُوكُمْ فِيماً ءَاتَنكُمُ فَاسَّتَبِقُواْ الْخَيْرَتِ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فِينُنِيَّ عُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَافُونَ

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَتَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَك عَنُ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَولَوْ أَوا فَاعَلَمْ أَنْهَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبُهم بِبَعْضِ

ذُنُوبِهِم وَإِنَّكَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ

ٱحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمُا لِقَوْمِ

وَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهُ اللَّاللَّالَ الل

لاَئتَّخِذُواْ اَلْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ اَلْكَ الْمَكْرَىٰ اَوْلِيَا اَهُ بَعْضٍ وَمَن اَوْلِيَا اَهُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَكَّهُمْ مِّن كُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ الْإِلَىٰ اللَّهَ لَايَهُ لِيعَالُمُ الْفَلِلِمِينَ الْفَوْمَ الظَّلِلِمِينَ

وَفِي هَذِهِ الآيَةِ يُؤَكِّدُ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَا أَمْرَ بِهِ رَسُولَهُ مِنَ الحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الكِتَابِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ إلَيهِ فِي القُرآن، وَيُحَذِّرُهُ مِنْ أَنْ يَفْتِنَهُ اليَهُودُ، وَيَصْرِفُوهُ عَنِ الحَقِّ، وَيَأْمُرُهُ بِاللَّ يَغْتَرُّ بِهِمْ، فَهُمْ كَذَبَةٌ كَفَرَةً. ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ: فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنْ حُكْمِكَ بَعْدَ تَحَاكُمِهِمْ إلَيْكَ، فَاعْلَمْ أَنَّ نَعَالَى لِنَبِيِّهِ: فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنْ حُكْمِكَ بَعْدَ تَحَاكُمِهِمْ إلَيْكَ، فَاعْلَمْ أَنَ ذَلِكَ كَائِنٌ عَنْ إِرَادَةِ اللهِ، وَمَشِيئِهِ، وَحكْمَتِه فِيهِمْ، أَنْ يَصْرِفَهُمْ عَنِ الهُدَى لِيُعَذِّبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيا قَبْلَ الآخِرَةِ، وَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ خَارِجُونَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ، مُخَالِفُونَ لِلْحَقَّ.

أَنْ يَفْتِنُوكَ - أَنْ يَمِيلُوا بِكَ عَنِ الحَقِّ إِلَى البَاطِلِ.

#### (الْجَاهِلِيَّةِ)

(٥٠) ـ أَيَتَوَلَّوْنَ عَنْ حُكْمِكَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ؟ فَهَلْ يُرِيدُونَ حُكْماً كَحُكُم لِللهِ وَهُ وَيَرْجِيحٍ جَانِبِ القَوِيِّ كَحُكُم الجَاهِلِيَّةِ المَبْنِيِّ عَلَى التَّحَيُّزِ وَالهَوَى، وَتَرْجِيحٍ جَانِبِ القَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً، وَمَنْ أَعْدَلُ مِنْهُ فَصْلاً؟ لِمَنْ عَلَى اللهِ وَآمَنَ بِهِ؟

(نَزَلَتْ هَـذِهِ الآيَةُ حِينَما تَخَاصَمَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَهُودُ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ، وَيَهُودُ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، طَالِبِينَ إِلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا كَانُوا آتَفَقُوا عَلَيهِ فِي المَاضِي (أَيَّامَ الجَـاهِلِيَّةِ) مِنْ أَنْ تَكُـونَ دِينَةُ القُرَظِيِّ نِصْفَ دِينةِ النَّسِيرِيِّ، لأَنَّ بَنِي النَّضِيرِ كَـانُوا أَقْوَى مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَأَعَزُ جَـانِباً، فَفَرضُوا عَلَيْهِمْ ذَلِكَ. فَقَـالَ لَهُمْ رَسُـولُ اللهِ ﷺ (القَتْلَى بَـوَاءً ـ أَيْ شَواءً). فَقَالَ بَنُو النَّفِيرِ: لاَ نَقْبَلُ ذَلِكَ).

## (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (وَالنَّصَارَى) (الظَّالِمِينَ)

(٥١) - يَنْهَى اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ عَنْ مُسوَالاَةِ اليَهُسودِ وَالنَّصَارَى، وَآتَخَاذِهِمْ حُلَفاءَ لَهُمْ عَلَى أَهُلِ الإِيمَانِ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ مَنْ يَتَخِذُهُمْ نُصَرَاءَ وَحُلَفَاءَ وَأُولِيَاءَ مِنْ دُونِ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهُوْ مِنْهُمْ فِي التَّحَرُّبِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَالمُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ بَرِيئَانِ مِنْهُ. وَمَنْ يَتَولَّى أَعْدَاءَ اللهِ فَهُو ظَالِمُ، وَالله لا يَهْدِيهِ إلى الخَيْرِ. وَاليَهُودُ وَالنَّصَارَى بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ وَلِيَّ وَلا نَصِيرُ. الوَلاَيَةُ مِنْ المُحَالَفَةُ .

## (يُسَارِعُونَ) (دَائِرَةُ) (نَادِمِينَ)

(٥٢) - وَإِذ كَانَتْ وَلَايَةُ أَهْلِ الكِتَابِ لَا يَتْبَعُهَا إِلَّا الظَّالِمُونَ فَإِنَّكَ تَرَى اللَّهِمْ، وَإِلَى اللَّيْنِ فِي قُلُوبِهِمْ شَكُّ وَنِفَاقٌ (مَرَضُ) يُسَادِرُونَ إِلَى مُوَالاَتِهِمْ، وَإِلَى مُوَالْتِهِمْ، أَنَّهُمْ مُوَادَّتِهِمْ فِي الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ، وَيَتَأْوَلُونَ فِي مَوَدَّتِهِمْ وَفِي مُوَالاَتِهِمْ، أَنَّهُمْ يَخْشُون أَنْ يَقَعَ أَمْر مِنْ ظَفَرِ الكَافِرِينَ بِالمُسْلِمِينَ (تُصِيبَنَا دَائِرَةً) فَتَكُونَ لَهُمْ أَيَادٍ عِنْدَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَيَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ حِينَظِد. فَعَسَى الله أَنْ يُتِمَّ أَمْرُ مِنْ عِنْدِهِ أَمْرَهُ بِنَصْرِ المُسْلِمِينَ، وَيُحَقِّقَ لَهُمُ الفَتْحَ وَالغَلَبَةَ، أَوْ يَتِمَّ أَمْرُ مِنْ عِنْدِهِ كَفَرْضِ المُسْلِمِينَ، وَيُحَقِّقَ لَهُمُ الفَتْحَ وَالغَلَبَةَ، أَوْ يَتِمَّ أَمْرُ مِنْ عِنْدِهِ كَفَرْضِ الجُرْيَةِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَيُصْبِحَ الذِينَ وَالوا اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَيصْبِحَ الذِينَ وَالوا اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَيصْبِحَ الذِينَ وَالوا اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَي النَّهُ وَلَا اللَهُ مِنْ مُوالاَةِ وَالنَّصَارَى مِنَ المُنْافِقِينَ نَادِمِينَ عَلَى مَا أَسَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مُوالاَةِ وَالنَّونِ وَلَوْ اللَهُ مُنْالُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مُوالاَةِ وَالنَّوْدِينَ عَلَى مَا أَسَرُوا فِي أَنْهُم مُحْدُوراً.

(هَذِهِ الآيَةُ وَالَتِي قَبْلَهَا نَزَلْتَا فِي عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُول مِنَ الحَزْرَج، فَقَدْ كَانَ لَهُمَا حُلَفَاءُ مِنَ اليَهُودِ، فَجَاءَ عُبَادَةً إلى الرَّسُول بِﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لِي مَوَال مِنَ اليَهُودِ كَثَيْرٌ عَدَدُهُمْ، وَإِنِي اللهِ وَرَسُولَهُ مَنَ وَلاَيَةٍ يَهُودٍ، وَأَتَوَلَى اللهَ وَرَسُولَهُ.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيِّ بْنِ سَلُولٍ: إنِّي رَجُلُ اخَافُ الدَّوَائِرَ وَلاَ أَبْـرَأ مِنْ وَلاَيَةِ مَوَالِيًّ).

الدَّاثِرَةُ مَا يَدُورُ بِهِ الزَّمَانُ مِنَ المَصَائِب.

الفَتْحُ - القَضَاءُ - أَوْ فَتْحُ المُدُنِ وَغَيْرِهَا أَوْ نَصْرُ الرَّسُولِ . أَسَرُّوا - أَخْفَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ .

## (آمَنُوا) (أَيْمَانِهِمْ) (أَعْمَالُهُمْ) (خَاسِرِينَ)

(٥٣) - لَمَّا ٱلتَجَا هَوُلاءِ المُنافِقُونَ إِلَى اليَهُ وِدِ وَالنَّصَارَى يُوالُونَهُمْ وَيُوادُّونَهُمْ ، آفْتَضَحَ أَمْرُهُمْ لِعِبَادِ اللهِ المُوْمِنِينَ ، بَعْدَ أَنْ كَانُوا يَتَسَتُّرُونَ ، لَا يَدْرِي أَحَدُ كَيْفَ حَالُهُمْ ، فَتَعَجَّبَ المُوْمِنُونَ مِنْهُمْ ، كَيْفَ كَانُوا يُظْهِرُونَ أَنَّهُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ ، يُعَاضِدُونَهُمْ وَيُسَاعِدُونَهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِم اللَّهُودِ ، فَلَمَّا جَدَّ الجِدُّ أَظْهَرُوا مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ مُوالاتِهِمْ وَمُمَالاتِهِمْ عَلَى المُؤْمِنِينَ . وَلَمَّا ٱسْتَبَانَ حَالُهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ قَالُوا: لَقَدْ هَلَكَتْ أَعْمَالُ عَلَى المُؤْمِنِينَ مِنْ صَلاَةٍ وَصَوْمٍ وَزَكَاةٍ وَجِهَادٍ ، وَخَسِرُوا بِذَلِكَ مَا كَانُوا يَرْجُونَهُ مِنَ الثَّوَابِ .

حَبِطَتْ أَعْمَالُهم - هَلَكَتْ وَبَطلَتْ.

وَهُ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يُسَدِعُونَ فِيمٍ مَي يَقُولُونَ نَخَشَىٰ أَن تُصِيبَنا دَآبِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِى بِالْفَتْحِ أَوْاَمْرِ مِّنْ عِندِهِ فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا اَسْرُّواْ فِيَ اَنفُسِمِمْ نَلامِينَ

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا الْهَتَوُلاَ وَ الَّذِينَ الْمَنُوّا الْهَتَوُلاَ وَ الَّذِينَ الْمُ الْفُصَدُ الْمُسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنْ بِهِمْ إِنَّهُمْ لَكُمُ مُّ أَحْبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُوا لَمَ خَلِيرِينَ خَلِيرِينَ

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن رَبَّدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أُعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَيفِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ۗ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ

وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ

## (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا)(الْكَافِرِينَ) (يُجَاهِدُونَ) (لاثِم ِ) (وَاسِعُ)

(٤٥) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ عَظِيم قُدْرَتِهِ وَيَقُولُ إِنَّ الذِينَ يَرْتَـدُونَ عَنْ دِينِهِمْ مِنَ الإيمَانِ إلى الكَفْرِ، وَيَتَوَلَّوْنَ عَنْ نُصْرَةِ دِينِهِ، وَإِقَامَةِ شَرِيعَتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ سَيَسْتَبْدِلُ بِهِمْ مَنْ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَأَشَدُّ مَنَعَةً، وَأَقْوَمُ سَبِيلًا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، يَتْصِفُونَ بِصِفَاتِ المُؤْمِنينَ وَهِيَ: العِنزَّةُ عَلَى الكَافِرِينَ، وَالرَّحْمَةُ وَالتَّوَاضُعُ مَعَ المُؤْمِنينَ، يُجَاهِدُونَ فِي سَبيلِ اللهِ، وَلَا يَـرُدُّهُمْ رَادٌّ عَنْ إِذَاعَةِ أَمْـرِ اللهِ، وَإِقَامَـةِ حُدُودِهِ، وَقِتَــال ِ أَعْـدَائِـهِ، يَامُرُونَ بالمَعْرُوفِ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ. وَمَنِ ٱتَّصَفَ بِهَذِهِ الصُّفَاتِ كَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيهِ كَبِيراً، وَاللَّهُ وَاسِعُ الفَضْلِ ، عَلِيمٌ بِمَنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ فَيُعْطِيهِ، مِمَّنْ لا يَسْتَحِقُّهُ فَيَحْرِمُهُ إِيَّاهُ.

(وَقِيلَ إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ النَّاسَ سَيَرْتَدُّونَ عَنِ الإِسْلَامِ ، وَأَنَّ عُصْبَةً مِنَ المُوْمِنينَ، مِنَ المُهَاجِرينَ وَالأَنْصَارِ، سَيَقُومُونَ بمُحَارَبَةِ المُرْنَدُينَ، وَأَنَّهُمْ سَيَنْبُتُونَ فِي حَرْبِهِمْ حَتَّى يُتِمَّ اللهُ نَصْرَهُ لِلْمُؤْمِنينَ). الأرْتِدَادُ عَن الدِّين \_ العَوْدَةُ إِلَى الكُفْر بَعْدَ الإيمَانِ .

أَذِلَّةِ عَلَى المُؤْمِنينَ \_ يَتُواضَعُونَ مَعَ المُؤْمِنينَ رَحْمَةً بِهِمْ .

أعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ - أَشِدَّاءَ عَلَيهمْ.

لَوَمَةَ لَائِمٍ - آغْتِرَاضَ مُغْتَرِضٍ فِي نَصْرِهِم الدِّينَ.

#### (آمَنُوا) (الصَّلاة) (الزُّكَاة) (رَاكِعُونَ)

(٥٥) ـ يَحُثُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ عَلَى مُوَالَاةِ اللهِ وَرَسُولِـهِ وَالمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ، الذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤدُّونَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، وَيُسَاعِدُونَ المُحْتَاجِينَ مِنَ الضُّعَفَاءِ وَالمَسَاكِينِ، وَهُمْ دَائِمُو الرُّكُوعِ اللهِ.

(نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ حِينَ بَرىء مِنْ مُوَالاةِ اليَهُودِ، وَرَضِيَ بِمُوَالَاةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ).

#### (آمَنُوا) (الْغَالِبُونَ)

(٥٦) - وَكُـلُ مَنْ رَضِيَ بِمُوَالَاةِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ هُـوَ مُفْلِحٌ فِي الـدُّنيا وَالآخِرَةِ، وَهُوَ مَنْصُورٌ فِي الدُّنيـا وَالآخِرَةِ،لأنَّهُ يَكُونُ فِي حِـزْب اللهِ، وَحِزْبُ اللهِ هُمُ الغَالِبُونَ، وَلا يُغْلَبُ مَنْ يَتَوَلَّاهُمُ اللهُ.

و إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ وَٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ﴿ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمُ رَكِعُونَ

٢ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,وَٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِلْبُونَ

(يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (الْكِتَابَ)

(٥٧) - يُنَفِّرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنينَ مِنْ مُوَالاَةِ أَعْداءِ الإِسْلامِ ، مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَمِنَ المُشْرِكِينَ ، اللَّذِينَ يَتَّخِذُونَ شَرَائِعَ الإِسْلامِ المُطَهَّرةَ ،

هُزْوًا يَسْتَهُزِئُونَ بِهَا ، وَيَعدُونَها نَوْعاً مِنَ اللَّعِب ، وَيَتَمَنُّونَ زَوَالَ الإسْلام وَأَهْلِهِ ، وَيَأْمُونُ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُوْمِنينَ بِتَقْوَاهُ ، وَبِالاً يَتَّخِذُوا هَوُلاءِ الأَعْدَاءَ أَوْلِيَاءَ إِنَّ

كَانُوا مُؤْمِنينَ بِشَرْعِ اللهِ حَقّاً وَصِدْقاً. هُزْوًا وَلَعِباً ـ شُخْرِيَةً وَهَزلًا.

(الصَّلَاةِ)

( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

(٥٨) \_ وَهَوُلاءِ الأعْدَاءُ يَسْخَرُونَ مِنَ الأَذَانِ، وَمِنَ الصَّلَةِ، وَمِنَ الْعِبَادَةِ، وَمِنَ الْعِبَادَةِ، وَيَتَّخِذُونَهَا هُزُواً وَلَعباً وَسُخْرِيَةً، لأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقِلُونَ مَعْنَى

العَبَادَةِ، وَلَا مَعْنَىٰ شَرْعٌ ِ اللهِ، وَالصَّلاَّةُ أَكْرُمُ شَيْءٍ وَأَفْضَلُهُ لِمَنْ يَعْقِلُ

زَيَعْلَمُ .

(يَا أَهْلُ) (الْكِتَابِ) (آمَنَا) (فَاسِقُونَ)

(٥٩) ـ قَلُ يَا مُحَمَّدُ لهؤلاءِ الذِينَ يَتَّخِذُونَ دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ: هَلْ لَكُمْ مَطْعَنُ عَلَينا، وَمَا الذِي تَعِيبُونَهُ عَلينا، وَتَنْقِمُونَهُ مِنّا،

غَيْرَ إِيمَانِنَا بِرَبِّنا، وَبِمَا أَنْزَلَهُ إِلَيْنا وَمَا أَنْزَلَهُ عَلَى أَهْلِ الكِتَابِ مِنْ قَبْلِنَا، وَغَيْرَ إِيمَانِنَا ـ يَا أَهْلَ الكِتَابِ ـ بِأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ خَارِجُونَ عَنْ طَاعَةِ

اللهِ، وَعَنْ طَرِيقِ الهُدَى؟ نَقَمَ عَلَيهِ ـ أَنْكَرَ عَلَيهِ أَوْ عَابَهُ.

(الطَّاغُوتَ) (أُولَئِكَ)

المَثُوبَةُ - الجَزَاءُ.

(٦٠) - قُلْ لهؤلاءِ المُسْتَهْزِئِينَ بِالدِّينِ وَالعِبَادَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ: هَلْ تُريدُونَ أَنْ أُخْبِرَكُمْ بِمَنْ هُوَ شَرَّ مُثُوبَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَبِمَنْ يَنَالُهُ عِنْدَهُ أَسْدًأُ الحَزَاءِ: أُولَئِكَ هُمُ الذِينَ لَعَنَهُمَ اللهُ، وَغَضِبَ عَلَمهُ غَضَياً

تريدون أن المبردم بلس مو منو منو منوية عند الله ، وَغَضِبَ عَلَيهِمْ عَضَباً الله ، وَغَضِبَ عَلَيهِمْ عَضَباً عِنْدَهُ أَسْوَأُ الجَزَاءِ: أُولَئِكَ هُمُ الذِينَ لَعَنَهُمَ الله ، وَغَضِبَ عَلَيهِمْ عَضَباً شَدِيداً لاَ يَرْضَى عِنْهُمْ بَعْدَهُ أَبَداً، وَمَسَخَهُم فَجَعَلَ مِنْهُمُ القِرَدَةَ

وَالخَنَازِيرَ وَعَبَدَةَ الطَّاغَوتِ. . . فَهُؤُلاءِ هُمْ شَرُّ مَكاناً، وَشَرُّ مَثُوبَةً وَجَزَاءً عِنْدَ اللهِ، وَأَكْثَرُ ضَلَالًا عَنِ الطَّرِيقِ المُسْتَقِيم ِ.

عَبَدَ الطَّاعُوتَ - أَطَاعَ الشَّيْطَانَ في مَعْصِيَةِ اللهِ .

سُواءِ السَّبِيلِ \_ الطُّرِيقِ المُسْتَقِيمِ وَهُوَ الْإِسْلَامُ.

﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَخِذُواْ الَّذِينَ اتَّعَذُواْ دِينكُرُ هُزُوَّا وَلِعِبَامِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنْبَ مِن قَبْلِكُرِّ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَا أَوْا الْكَالَةُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنهُم مُوَّمِنِينَ

وَإِذَانَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُرُو الْحَالَةِ الْحَلَاقِ الْحَلَقِ الْحَلَاقِ الْمُعَلِقِ الْحَلَاقِ الْمَالِقِ الْمَاقِ الْمَلْمِيلِقِ الْمَلْمِ الْمَلْمِقِ الْمَلْ

و قُلْ يَتَأَهِّلُ ٱلْكِنَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكُثُرُكُمُ مُنْ فَنْ مِنْ قُونَ

الله عَلَ الله عَلَى ا

عِندَاللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَاذِيرَ وَعَبَدَ الطَّعَفُوتَ أُوْلَيْهِ فَشَرُّ مُكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ السَّبِيلِ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ السَّبِيلِ

الله وَإِذَاجَآءُوكُمْ قَالُواْءَامَنَّا وَقَد وَ ذَارُهُ الْأَكُمُّةُ مَدُّ قَالَ خَامَنَّا وَقَد

ذَخُلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْخَرَجُواْ بِهِ عَ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ

(أَنَّ وَتَرَى كِثِيرًا مِّنْهُمْ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْإِثْدِواًلُّعُذَونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَ لِبِثْسَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

> الله المُعَالِيَّةُ الْمُعَالِّيَّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُعَن قَوْ لِمِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الشُّحْتَ لِيثْسَ مَا كَانُوْا يَصَّنعُونَ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةً عَلَيْ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةً عَلَيْ عَلَيْ الْمَا الْمَا أَلَوْا أَبَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءً وَلَيْزِيدَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّ ٱأْنْزِلَ وَلَيْرِيدَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّ ٱأْنْزِلَ

#### (آمَنَّا)

(٦١) ـ وَإِذَا جَاءَكُمْ، هَوُلاءِ المَنَافِقُونَ وَالنَهُودُ السَّاخِرُونَ، تَظَاهَرُوا بِالإِيمَانِ، مَعَ أَنَّ قُلُوبَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ مُنْطَوِيَةً عَلَى الْكُفْرِ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى الْكُفْرِ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى الْكُفْرِ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَنْتَفِعُونَ بِشَيءٍ مِنْ وَأَحْكَامَ الدِّينِ، وَالمَوَاعِظَ وَالزَّوَاجِرَ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَنْتَفِعُونَ بِشَيءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَيَخْرَجُونَ كَمَا دَخَلُوا وَالكُفْرُ فِي قُلُوبِهِمْ، وَاللهُ عَالِمُ بِمَا فِي شَرَائِرِهِمْ وَضَمَائِرِهِمْ مِنَ الكُفْرِ وَالنَّفَاقِ، وَإِنْ أَظْهَرُوا لِخَلْقِ اللهِ غَيْرَ وَلِكَ، وَتَزَيَّنُوا بِمَا لَيْسَ فِيهِمْ.

#### (يُسَارِعُونَ) (الْعُدُوانِ)

(٦٢) - وَتَرَى كَثِيراً مِنْ هَوُلاءِ المُنَافِقِينَ وَأَهْلِ الكِتَابِ يُبَادِرُونَ إِلَى آرْتِكَابِ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنَ المَآثِمِ وَالمَحَارِمِ، بِالاعْتِدَاءِ عَلَى النَّاسِ، وَأَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ (أَكْلِهِم السُّحْتَ)، وَلَبِشْسَ العَمَلُ عَمَلُهُمْ، وَلِيشْسَ مَا كَانُوا يَكْتُمُونَ مِنْ أَنَّ مَمْلُهُمْ، وَلَبِشْسَ مَا كَانُوا يَكْتُمُونَ مِنْ أَنَّ مَجِينَهُمْ إِلَى النَّيِ عِيدُ إِنَّمَا هُوَ لِتَسَقُّطِ الأَخْبَارِ، وَالتَّوسُلِ إِلَى ذَلِكَ بَالنَّفَاقِ وَالخِذَاعِ .

يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ \_ يُبَادِرُونَ إلى آرْتِكَابِ المُحَرَّمَاتِ.

أَكْلِهِمُ السَّحْتَ ـ أَكُلِ المَالِ بِصُورَةٍ غَيْرِ مَشْرُوعَةٍ كَالقِمَارِ وَالسَّرِقَةِ وَالرِّبَا وَالسَّرِقَةِ وَالرِّبَا وَالسَّرِقَةِ وَالرِّبَا

#### (يَنْهَاهُمُ) (الرَّبَّانِيُّونَ)

(٦٣) - هَلَّا نَهَاهُمُ الرَّبَانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ مِنْهُمْ عَنْ قَوْلِ الإِنْمِ وَالفُحْشِ، وَعَنْ أَكُلِ أَمُوالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ؟ فَلَيْشُنَ مَا صَنَعَ هَوُلاءِ الأَحْبَارُ وَالدَّبَانِيُّونَ مِن تَوْكِ النَّصِيحَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ آرْتِكَابِ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنَ المَعَاصِي، وَلَبَشْنَ مَا صَنَعَ هَوُلاءِ الآثِمُونَ.

الرَّ بَانِيُّونَ ـ العُلَمَاءُ العُمَّالُ أَرْبَابُ الوَلَايَةِ عِنْدَ اليَهُودِ.

الأحْبَارُ - العُلَمَاءُ.

#### (طُغْيَاناً) (الْعَدَاوَةَ) (الْقِيَامَةِ)

(٦٤) - أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ بَعْضَ اليَهُودِ وَصَفُوهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِأَنَّهُ بَخِيلٌ (يَـدُهُ مَغْلُولَةً)، كَمَا وَصَفُوهُ بِأَنَّهُ فَقِيـرٌ، وَهُمُ الأَغْنِيَاءُ، فَلَعَنَهُمُ اللهُ عَلَى قَوْلِهِمْ هَذا، وَدَعَا عَلَيهِمْ بِالبُخْلِ (عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ)، وَبِآنْقِبَاضِ أَيْدِيهِمْ عَنِ الإِنْفَاقِ فِي سَبيلِ اللهِ، وَفِي سَبيلِ الخَيْرِ. الآخِرَةِ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ).

النُّبِيُّ ﷺ وَعَدَاوَتِهِ، وَكُفْراً بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ.

إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ كُلْغَيْكُنَا وَكُفْراً وَٱلْقَيْنَا بِنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ كُلَّمَا آوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

كُنْفَ نَشَاءُ. وَيَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيَّه ﷺ إِنَّ مَا أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَيهِ مِنْ خَفِيٍّ أَمُورِ هَوُلاءِ اليَهُودِ المُعَاصِرِينَ لِلرَّسُولِ، وَمِنْ أَحْوَالِ أَسْلَافِهِمْ، وَشُؤُونِ كُتُبِهِمْ، وَحَقَائِق تَاريخِهمْ. . . هُوَ مِنْ أَعْظَم الأَدِلَّةِ عَلَى صِدْقِ نُبُوتُهِ، وَصِحَّةِ مَا جَاءَهُمْ بِهِ، فَكَانَ مِنَ المُفْتَرَضِ أَنْ يَدْفَعَهُمْ هَذا إلى الإيمانِ بمُحَمَّدٍ وَتَصْدِيقِهِ، وَلَكِنَّهُمْ لِطُغْيَانِهِمْ وَتَجَاوُزِهِمُ الحُدُودَ فِي الكُفْروَالحَسَدِللمسلِمينَ لَمْ يَدْفَعْ ذَلِكَ إلى الإيمَانِ إلَّا قَليلًا مِنْهُمْ، وَلَنْ يَزيدَ أَكْثَرَهُمْ إلَّا طُغْيَاناً فِي بُغْض

(وَقِيلَ بَلِ المَقْصُودُ هُنا هُوَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى دَعَا عَلَيهِمْ بِأَنْ تُغَلَّ أَيْدِيهِمْ

بِـالقُيُودِ وَالأَغْــلال ِ، وَتُرْبَطَ إِلَى أَعْنَاقِهِمْ فِي الدُّنْيــا وَهُمْ أَسَارَى، وَفِي

وَرَدُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيهِمْ قَائلًا: إِنَّ يَدَيهِ مَبْسُوطَتَان كَرَمًا وَجُودًا، وَهُوَ يُنْفَقُ

ثُمُّ أخْبَرَ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ أَنَّهُ الْقَى بَيْنَ هَؤُلاءِ الكَفَرَةِ الحَاسِدِينَ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ، وَسَتَسْتَمِرَانِ بَيْنَهُمْ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَلاَ تَجْتَمِعُ قُلُوبُهُمْ عَلَى كَلِمَةِ حَتٌّ، وَسَتَشْغُلُهُمْ عَدَاوَةٌ بَعْضِهمْ لِبَعْض عَن الاجْتِمَاع عَلَى قِتَالِ المُوْمِنِينَ، وَأَنْهُمْ كُلُّما شَرَعُوا فِي إيقادِ نَارِ الحَرْبِ وَالفِتْنَةِ أَطْفَأَهَا اللهُ، وَرَدُّ كَيْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِمْ، وَحَـاقَ بِهِمْ مَكَّرُهُم السُّئِّيءُ، لأنَّهُمْ يَسْعَـوْنَ إلى الإفْسَادِ فِي الأرْضِ ، وَاللَّهَ لَا يُبِحِبُّ أَهْلَ الفَسَادِ.

يَدُهُ مَغْلُولَةً ـ يَدُهُ مَشْدُودَةً بالقَيْدِ إلى عُنُقِهِ وَالتَّعْبِيرُ هُنَا يُقْصَدُ بِهِ الكِنَايَـةُ عَنِ البُّخْلِ .

أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ \_ أَعَدُّوا العُدَّةَ لِشَنِّ الحَرْبِ.

يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ - مُنْبَسِطَةٌ وَيُرادُ بِهَا هُنَا التَّعْبِيرُ عَنِ الكَرَمِ .

#### (الْكِتَابِ) (آمَنُوا) (وَلأَدْخَلْنَاهُمْ) (جَنَّاتِ)

(٦٥) ـ وَلَـوْ أَنَّ هَوُلاءِ اليَهُودَ آمَنُـوا باللهِ وَرَسُـولِهِ ﷺ، وَآتَقُوْا مَا كَـانُوا يَتَعَاطُوْنَهُ مِنَ المَحَارِمِ وَالمَآثِمِ ، لَكَفَّرَ اللهُ عَنْهُمُ السَّيَّئَاتِ التِي ٱقْتَرَفُوهَا ، وَلَغَفَرَ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ ۚ أَ وَلأَدْخَلَهُمُ الجَنَّةَ فِي الْآخِرَةِ. كَفَّرْنَا -غَفَرْنَا لَهُمْ ذُنُوبَهُمُ.

(التورَاة)

(٦٦) - وَلَوْ أَنَّهُمْ عَمِلُوا بِمَا فِي الكِتَابِ الذِي أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ، كَمَا جَاءَ مِنْ عِنْىدِ اللهِ، دُونَ تَحْرِيفٍ وَلَا تَبْدِيلِ ، لَقَادَهُمْ ذَلِكَ إِلَى آتِّبَاعِ الحَقِّ،

الله وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْوَاتَّقُواْ لَكَغَيُّرُنَاعَنُهُمْ ا سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ألنَّعبم

﴿ وَلَوْأَنَّهُمُ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلِّإِنجِيلَ ﴿ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ لَأَكُلُواْ لِ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلهِمْ ا

مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌمِّنْهُمْ سَآءَ مَايِعُ مَلُونَ

المُنْ الرَّسُولُ بَلِغُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ ال مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ ۗ وَإِن لَّمْ

تَفْعَلْ هُمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ

اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَكةَ

وَٱلۡإِنجِيلَ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَبِّكُمُّ ۗ وَلَيَزِيدَ كَكْثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ

طُغُبُنَا وَكُفُراً فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوَّمِ ٱلْكَفِرِينَ

وَالعَمَلِ بِمُقْتَضَى مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدُ، لأنَّ كُلًّا مِنَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجيلِ بَشَّرَ

بِنَبِيِّ يَكُونُ مِنْ أَوْلاد إِسْمَاعِيلَ. وَلَوْ أَنَّهُمُ آتَّبِعُوا الحَقِّ، وَآمَنُوا بـرسَالَةِ مُخَمَّدٍ الذِي بَشَرَ بِهِ كِتَابُهُمْ، لَوَسَّعَ اللهُ عَلَيهِمْ رِزْقَهُمْ، وَلاَغْدَقَتِ

السَّمَاءُ عَلَيهمْ مَطَرَها وَبَرَكَاتِهَا، وَلأَخْرَجَتْ لَهُمْ خَيْراتِها. وَلَكِنَّ قِلَّةً مِنْهُمْ مُؤْمِنَةً مُلْتَزِمَةً بأحْكَام مَا شَرَعَ اللَّهُ لَهُمْ، وَأَكْثَرُهُمْ طُغَـاةً

> مُجَاوِزُونَ لأَوَامِرِ اللهِ، وَسَاءَ عَمَلُهُمْ. مُقْتَصِدَةً - مُعْتَدِلَةً وَهُمْ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ.

أَقَامُوا التُّورَاةَ - عَمِلُوا بأَحْكَامِها تَمَاماً كَمَا أَنْزِلَتْ مِنْ عِنْدِ اللهِ .

(يَا أَيُّهَا) (الْكَافِرينَ)

(٦٧) ـ يَأْمُو اللهُ تَعَالَى رَسُولُهُ مُحَمَّداً ﷺ بأنْ يُبَلِّغَ النَّاسَ جَميعَ مَا أَنْزَلُهُ الله عَلَيهِ لِيُبَلِّغَهُمْ إِيَّاهُ، وَقَدِ آمْتَثُل عَلَيهِ السَّلَامُ لأَمْر رَبِّهِ.

وَيَقُولُ تَعَالَى لِمُحَمَّدِ ﷺ: فَإِذَا لَمْ تَقُمْ بِمَا أَمِرْتَ بِهِ لَا تَكُونُ قَدْ بَلَّغْتَ رَسَالَةَ رَبُّكَ. ثُمَّ يَقُولُ اللهُ لِرَسُولِهِ: لَا تَخَفْ مِنْ أَنْ يَصِلَ إِلَيكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بِأَذًى، فَأَنْتَ فِي حِفْظِ اللهِ وَرِعَايَتِهِ، وَهُوَ بِمْنَعُكَ مِنْهُمْ، وَيَحْفَظُكَ وَيُؤَيِّدُكَ بِنَصْرِهِ. وَاللَّهُ هُوَ الذِي يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَهُوَ لا يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرينَ إلَى الطَّريق السَّويِّ .

[وَعَنْ عَائِشَةَ رَضْوَانُ الله عَلَيْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: لَوْ كَانَ مُحَمَّدُ ﷺ كَاتِماً شَيْئًا مِنَ القُرآنِ لَكَتَمَ الآيَةَ ﴿وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنَّ تَخْشَاهُ ﴾ [(١).

يَعْصِمُكَ \_ يَمْنَعُكَ وَيَحْمِيكَ.

(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ) (التَّوْرَاةَ) (طُغْيَاناً) (الْكَافِرِينَ) (٦٨) - قُلْ لأهل الكِتباب مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى فِيما تُبَلِّغُهُمْ إِياهُ عَنْ

رَبِّهِمْ: لَسْتُمْ عَلَى شَيءٍ يُعْتَدُّ بهِ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ وَالهُدَى حَتَّى تُؤْمِنُوا بجَمِيع مَا بأيْدِيكُمْ مِنَ الكُتُبِ المُنَزَّلَةِ، وَتَعْمَلُوا بِمَا فِيهَا، وَمِنْهَا الإيمَانُ بمُحَمَّدِ، وَالأَمْرُ بِآتَبَاعِهِ، وَالإِيمَانُ بِمَبْعَثِهِ، وَالاقْتِدَاءُ بِشَرِيعَتِهِ، وَسَيُثيرُ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيكَ يَا مُحَمَّدُ، مِنَ القُرآنِ وَالهُـدَى، كَثِيراً مِنَ الحَسَـدِ وَالجِقْدِ وَالطُّغْيَانِ وَالكُفْرِ فِي نُفُوسِ الكَثِيرِينَ مِنْ هَؤُلاءِ، وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَيكَ أَنْ تَهْتَمُّ بِذَلِكَ، أَوْ تَحْزَنَ لَهُ.

<sup>(</sup>١) الآية ٣٧ من سورة الأحزاب.

لاَ تَأْسُ - لاَ تَحْزَنْ وَلاَ تَاسَفْ.

يَزِيدُهُمْ طُغْيَاناً \_ يَزِيدُهُمْ إِمْعَاناً فِي الحَسَدِ.

#### (آمَنُوا) (والصَّابِنُون) (والنَّصَارَى) (آمَنَ) (صَالِحاً)

(٦٩) - الذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ (المُسْلِمُونَ)، وَالذِينَ هَادُوا (أَهْلُ التَّورَاةِ)، وَالطَّابِتُونَ (وَهُمْ طَائِفَةٌ يَعْبُدُونَ النَّجُومَ، وَقيلَ بلْ إِنَّهُمْ يَعْبُدُونَ المَعْرِبَحَةَ وَيَقْرَّوُونَ الزَّبُورَ)، والنَّصَارَى (أَهْلُ الإِنْجِيلِ)، مَنْ أَخْلَصَ مِنْهُم الإِيمَانَ للهِ، وَمَنْ آمَنَ بِاليَومِ الاَخْرِ، وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً يَرْضَاهُ اللهُ، فَلاَ خَوْفٌ عَلَيهِمْ فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَهُ مِنْ أَهُوال ِ القِيَامَةِ، وَلاَ يَحْزَنُونَ عَلَى مَا تَرَكُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ مِنْ لَذَاتِ الدُّنيا وَعَيْشِهَا، بَعْدَ أَنْ يُعَايِنوا مَا أَكْرَمَهُمُ اللهُ بِهِ مِنْ جَزيلِ التَّوابِ.

الصَّابِئُونَ - عُبَّادُ الْكَوَاكِبِ أَوْ عُبَّادُ المَلَائِكَةِ .

#### (مِيثَاقَ) (إِسْرَائِيلَ)

(٧٠) - يَذْكُرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ أَخَذَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فِي التَّورَاةِ، عَلَى تَوْجِيدِهِ تَعَالَى، وَعَلَى آتَبَاعِ الأَحْكَامِ التِي شَرَعَهَا لِهَدْي خَلْقِهِ، وَعَلَى تَحْلَيهِمْ بِالفَضَائِلِ وَمَكَارِمِ الأَحْلاقِ، وَعَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ النَّبِيِّنَ لِيُبِينُوا لَهُمْ أَحْكَامَ التَّورَاةِ، وَيُؤَكِّدُوا عَهْدَ اللهِ، فَنَقَضُوا العَهْدَ وَالمِيثَاقَ، وَآتَبَعُوا آرَاءَهُمْ، وَقَدَّمُوهَا وَيُوكِّدُوا عَهْدَ اللهِ، فَنَقَضُوا العَهْدَ وَالمِيثَاقَ، وَآتَبَعُوا آرَاءَهُمْ، وَقَدَّمُوهَا عَلَى الشَّرَائِع، فَمَا وَافَقَ أَهْوَاءَهُمْ مِنَ الشَّرَائِع قَبْلُوهُ، وَمَا خَالَفَها رَدُّوهُ، وَرَفَضُوهُ، وَكُلَّما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لاَ تَهْوَاهُ أَنْفُسُهُمْ، وَلاَ يَتَّفِقُ مَعَ وَقَبَاتِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ، كَذَّبُوهُ أَوْ قَتَلُوهُ.

الميثَاقُ - العَهْدُ المُوَثَّقُ بالإيْمَانِ.

بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ ـ بِمَا لَا يُحِبُّونَ وَلَا يُوافِقُ مِزَاجَهُمْ وَأَهْوَاءَهُمْ.

(٧١) ـ وَظَنُوا أَنَّ اللهَ لَنْ يَخْتَبِرَهُمْ بِشَدَائِدِ الأَمُورِ، كَتَسْلِيط الأَمَمِ القَوِيَّةِ عَلَيْهِمْ بِالقَتْلِ وَالتَّخْرِيبِ وَالاَضْطِهَادِ، لِمَا كَانُوا يَقُولُونَهُ مِنْ أَنَّهُمْ أَبِنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، وَلِمَا كَانُوا يَظُنُونَهُ مِنْ أَنَّ نُبُوَةَ أَنْبِيائِهِمْ سَتَدْفَعُ عَنْهُمُ العِقَابَ الذِي يَسْتَحِقُّونَهُ بِسَبِ قَتْلِ الأَنْبِياءِ وَتَكْذِيبِهِمْ، فَعَمُوا عَنْ عَقَابِ المُفْسِدِينَ، فَلَمْ يُبْصِرُوهَا، وَيَعَدُوا بَنْ اللهِ التِي أَنْزَلَهَا فِي كُتُبِهِ عَنْ عِقَابِ المُفْسِدِينَ، فَلَمْ يُبْصِرُوهَا، وَصَمُّوا أَسْمَاعَهُمْ عَنْ سَمَاعِ المَوَاعِظِ فَلَمْ يَهْتَدُوا بِهَا، فَسَلَطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَاعَادَ وَسَمُّوا أَلْكَ مَنْ اللَّهُ مَا لَكُوا عَلَى اللهِ تَائِينَ فَتَقَبَلَ مِنْهُمْ تَوْبَتَهُمْ، وَأَعَادَ إِلِيهِمْ عَزْمَهُمْ، ثُمَّ عَادَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ إلى مَا كَانُوا عَلِيهِ مِنَ الضَّلالِ،

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّدِءُونَ وَالنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَ فَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْ مِ ٱلْاَخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ

لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَانَهُ وَكُلُونَ كَانُونَ كَانُونَ كَانُونَ الْمُؤْمِنَةُ لُونَ

وَحَسِبُواْ أَلَاتَكُونَ فِتَنَةُ فَعُمُواْ وَصَمَّواْ ثُمَّ تَابَاللَهُ عَلَيْهِ مُرَّدُمٌ عَمُواْ وَصَمُّواْ عَلَيْهِ مُرَّدُمٌ عَمُواْ وَصَمُّواْ حَصَمُواْ حَصَمُواْ وَصَمُّواْ حَصَمُواْ وَصَمْواْ وَصَمْواْ وَصَمْواْ وَصَمْوااللَّهُ بَصِيلًا بِمَا حَمْدُ مِنْ مَا لَهُ مَا لَا لَهُ بَصِيلًا بِمَا يَعْمَلُونَ

وَصَارُوا كَالعُمْى الصُّمِّ، بسَبَب عَوْدَتِهمْ إلى ظُلْمِهمْ، وَأَعْمَالِهمْ السَّيُّئَةِ، وَاللَّهُ مُطَلِّعٌ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، وَسَيُجَازِيهِمْ عَلَيهَا.

الفِتْنَةُ - الاخْتِبَارُ وَالابْتلاءُ.

(يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) (وَمَأْوَاهُ) (لِلظَّالِمِينَ)

(٧٢) - حَكَمَ اللهُ تَعَالَى بَتَكْفِيرِ السَّذِينَ ٱدَّعَوْا أَنَّ اللهَ هُـو المَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيداً، إِذْ أَنَّهُمْ فِي إطْرَائِهِمْ إِيَّاهُ، ۚ وَمَدْحِهِ غَلُوا غُلُوّاً كَبيراً، يَفُوقُ غُلُوَّ اليَهُ ودِ فِي تَكْذِيبِهِ وَالاَفْتِراءِ عَليهِ وَعَلَى أُمِّهِ، وَقَوْلِهمْ عَليها بُهْتَاناً عَظِيماً، مَعَ أَنَّ المَسِيحَ

قَالَ لَهُمْ غَيْرَ مَا يَقُولُونَ، فَقَدْ أَمَرَهُمْ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، مُعْتَرِفًا بِأَنَّهُ رَبُّهُ وَرَبُّهُمْ، وَأَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. وَأَوَّلُ كَلِمَةٍ نَطَقَ بِهَا المَسِيحُ وَهُوَ صَغِيرٌ فِي المَهْدِ قَوْلُهُ: (إنِّي عَبْدُ اللهِ).

وَيَقُولُ تَعَالَى: إنَّ المَسِيحَ قَالَ لِبَني إِسْرَائِيلَ: إنَّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ أَحَداً فِي أَلُوهِيَّتِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَليهِ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيهِ الجَنَّةَ، وَلَنْ يَجِدَ الظَّالِمُونَ نَصِيراً لَهُمْ وَلاَ مُعِيناً، وَلاَ مُنْقِذاً مِنْ عَذَابِ اللهِ الذِي

(ثلاثة) (وَاحِدُ)

(٧٣) ـ يُؤكِّدُ اللهُ تَعَالَى أنَّ الذِينَ قَالُوا إنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثُةٍ هُمْ كُفَّارٌ، وَأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدُ، وَهُوَ رَبُّ جَميع الكَائِنَاتِ وَإِلَّهُهَا. وَيَتَوعَدُ اللهُ الْقَائِلينَ (إِنَّ اللَّهَ ثَالِتُ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْأَقَانِيم)، وَيَتَهَدَّدُهُمْ بْأَنَّهُمْ إِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ مِنَ الكَذِبِ وَالافْتِراءِ، لَيَمَسَّنَّ الذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، عَذابٌ ألِيمٌ فِي الدَّارِ الآخِرَةِ.

(وَتَقُولُ فِئَةً مِنَ النَّصَارَى بالأَقَانِيمِ الثَّلاثَةِ: أَقْنُومِ الأب، وَأَقْنُومِ الابْن، وَأَقْنُومُ الكَّلِمَةِ المُنْبَثِقَةِ مِنَ الأب إلى الابن).

(٧٤) - يَقُولُ تَعَالَى كَيْفَ يَسْمَعُ هَوُلاءِ مَا ذُكِرَ مِنَ التَّفْنِيدِ لأَقْوَالِهمْ، وَالوَعِيدِ عَليها، ثُمَّ لَا يَحْمِلُهُمْ ذَلِكَ عَلَى التَّوْبَةِ وَالرُّجُوعِ إلى التَّوْجِيدِ، وَعَلَى آسْتِغْفَارِ اللهِ عَمَّا فَرَط مِنْهُمْ؟ ثُمَّ يَحُثُّهُمْ تَعَالَى عَلَى طَلَبِ المَغْفِرَةِ مِنَ اللهِ لِيَتُوبَ عَلَيْهِمْ سُبْحَانَهُ، وَهُوَ الجَوَادُ الكَرِيمُ.

(الآيّات)

(٧٥) ـ المَسيحُ عَبْدُ مِنْ عِبَادِ اللهِ، أَنْعَمَ اللهُ عَلَيهِ بِالرِّسَالَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَتُهُ رُسُلَ مِنَ اللهِ، وَلَهُ أَسْوَةً بِهِمْ. وَأَمُّهُ مُؤْمِنَةٌ مُصَدِّقَةٌ لَـهُ (صِدِّيقَـةٌ ـ وَهذا اللهُ لَقَدُكَ فَرَأَلَذِينَ قَالُوٓأ

إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مُرْيَحً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكَبِي إِسْرَاءِيلَ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدَّ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُّ

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

اللهُ لَقَدْكَفَرَٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِلَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَكَامِنَ إِلَيْهِ إِلَّآ إِلَنَّهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّايَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُ مْعَذَابُ أَلِيمُ

> إِنَّ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَكُهُ وَٱللَّهُ عُـفُورٌ رَحِيـهُ

و مَّا ٱلْمَسِيخُ ٱبْثُ مَرْيَهُ إِلَّارَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمِّهُ وَصِدِّيقَةُ

كَانَايَأْكُلانِ ٱلطَّعَامُّ الظُّعَامُّ الظُّعَامُّ الظُّلَرِ ٱلطَّعَامُّ الظُّرِ الطَّعَامُّ الظُّرِ الطَّعَامُ الطُّلِرِ الْفَارِ الْفَالِي الْفَارِ الْفَارِ الْفَارِ الْفَارِ الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالْمِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالْمِي الْفَالْمِي الْفَالِي الْفَالْمِي الْفَالْمُلِي الْفَالِي الْفَالْمِي الْفَالِي الْفَالْمِي الْفَالِي الْفَالْمِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالْمِي الْفَالْمِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالْمِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالْمِي الْفَالِي الْفَالْمِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالْمِي الْفَالْمِي الْفَالِي ال

هُ قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِلَّهُ اللَّهِ مَا لَا يَمْ لِكُ لَكُمْ ضَرَّا إِلَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِمُ ا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِمُ إِ

﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنُ الْجَنِينَ كَفَرُواْ مِنُ الْجَنِينَ الْجَنِينَ مَرْدَيَمَّ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْدَيَمَّ ذَاكُ بِمَاعَصَواْ وَكَانُواْ فَكَانُواْ فَيَعَمَّدُونَ فَيْ الْمُواْ فَيَعَمَّدُونَ فَيْ الْمُواْ فَيَعَمَّدُونَ فَيْ الْمُواْ فَيَعَمَّدُونَ فَيْ الْمُواْ فَيَعَمَّدُونَ فَيْ الْمُواْتِ فَيْ الْمُواْتِ فَيْ الْمُواْتِ فَيْ الْمُؤْافِقِينَ فَيْ الْمُؤْافِقِينَ فَيْ الْمُؤْافِقِينَ فَيْ الْمُؤَافِقِينَ فَيْ الْمُؤَافِقِينَ فَيْ الْمُؤَافِقِينَ فَيْ الْمُؤَافِقِينَ فَيْ الْمُؤَافِقِينَ فَيْ الْمُؤْافِقِينَ فَيْ الْمُؤَافِقِينَ الْمُؤَافِقِينَ وَلَيْ الْمُؤَافِقِينَ فَيْ الْمُؤْلِقِينَ وَلَهُ الْمُؤَافِقِينَ وَلَوْلَ الْمُؤَافِقِينَ وَلَهُ الْمُؤَافِقِينَ وَلَهُ الْمُؤْلِقِينَ وَلَائِينَ مِنْ الْمُؤْلِقِينَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَائِينَ مِنْ الْمُؤْلِقِينَ وَلَائِينَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَائِينَ مِنْ الْمُؤْلِقِينَ وَلَائِينَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَائِينَ وَمِنْ وَلَيْنَ وَلَائِينَ وَلَائِينَ وَلَيْنَ وَلَائِينَ وَلَيْنَ فَيْ الْمُؤَافِقِينَ وَمِنْ وَلَيْنَ فَيْنَا فَيْ الْمُؤْلِقِينَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلِينَ فَيْنَا فَيْ وَلَهُ وَلِينَا فَيْنَانِ وَلَيْنَ وَلَائِينَا وَلَوْلُونَ وَلَائِلْمُ وَلَائِلْمُ وَلَيْنَا وَلَائِلُونَا وَلَائِلْمُ الْمُؤْلِقِينَ وَلَائِلْمُ وَلِينَا وَلَائِلْمُ وَلِينَا وَلَائِلْمُ وَلَائِلْمُ وَلِينَا وَلَائِلْمُ وَلِينَا وَلَائِلْمُ وَلِينَا وَلَائِلْمُ وَلِينَا وَلَائِلْمُ وَلِينَا وَلِينَا وَلَائِلْمِ وَلَائِلْمُ وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَالِمُ وَلِينَا وَلِينَالِمُ وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلْمُؤْلِمِينَا وَلَائِلْمُ وَلِينَا وَلِينَا وَلَائِلْمُ وَلِينَالِمُ وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلَائِلْمُ ولِينَا وَلِينَا وَلَائِلْمُ وَلِينَا وَلِينَا وَلَائِلْمُ وَلِينَا وَلَائِلْمُ وَلِلْمُولَالِمُ وَلِلْمُؤْلِمِينَا وَلَائِلْمُ ولَائِلْمُ وَلِلْمُؤْلِمِينَا وَلِمُؤْلِمُولِمِينَا وَلِلْمُؤْلِمُ وَلِلْمُؤْلِمُولِمُولِمُولِمُولِمُولِمِينَا وَلِمُؤْلِمِلْمُؤْلِمُولِمُولِمُولِمُولِمِينَا وَلَمِلْمُؤْلِمُولِمِي وَلَالْمُؤْلِمُولِمُولِمُولِمُولِمُولِمُولِمِيلِمِي وَلِمُولِمِي وَلِمُلْمُول

أَعْلَى مَقَامَاتِهَا فَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ نَبِيّةً)، وَكَانَ المَسِيحُ وَأَمُهُ يَحْتَاجَانِ إلى الطَّعَامِ وَالْخِذَاءِ، وَمَا يَسْتَبْغُ الطَّعَامُ وَالْغِذَاءَ، فَهُمَا مَخْلُوقَانِ مِنَ البَشْرِ، وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مِنْهُما إِلَهَا خَالِقاً، وَلاَ رَبّاً مَعْبُوداً. فَأَنْظُرْ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ نُوضَّحُ لَهُمُ الآيَاتِ وَنُظْهِرُهَا، ثُمَّ آنْظُرْ، بَعْدَ ذَلِكَ التَّوْضِيحِ، أَيْنَ يَذْهَبُونَ، وَبائِي قَوْلٍ يَتَمَسَّكُونَ، وَكَيْفَ بُصْرَفُونَ عَنِ الحَقِّ؟

يُسْبِنُ - نُفَسِّرُ وَنُوضَّحُ .

(٧٦) ـ يُنْكِرُ اللهُ تَعَالَى عَلَى الـذِينَ يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ وَالأَنْدَادَ وَالأَوْتَانَ وَالمَخْلُوقَاتِ، ضَلاَلَهُمْ وَكُفْرَهُمْ وَعِبَادَتَهُمْ مَا لاَ يَضُرُّ وَلاَ يَنْفَعُ، فَيَقُولُ لِنَبِّهِ عَلَىٰ فَلْ لِهُولاءِ النَّصَارَى وَأَمْنَالِهِمْ مِمَّنْ عَبَدُوا غَيْرَ اللهِ: أَتَشْرُكُونَ عِبَادَةً اللهِ الوَاحِدِ الأَحَدِ، وَهُوَ القَوِيُّ القَادِرُ، الخَالِقُ السَّمِيعُ العَلِيمُ، وَتَعْبُدُونَ مَا لاَ يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ وَلاَ لِغَيْرِهِ ضَرَّا وَلاَ نَفْعاً؟ وَلاَ حَيَاةً وَلا نَشُوراً، مِنْ بَشَرٍ وَصَنَم وَأَنْدَادٍ؟.

#### (يَا أَهْلَ الكِتَابِ)

(٧٧) - قُلْ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لأَهْلِ الكِتَابِ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى: إِنَّ اللَّهُ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَتَجَاوَزُوا فِي مُعْتَقَدَاتِكُمْ حُدُودَ الحَقِّ إِلَى البَاطِلِ ، فَتَجْعَلُوا بَعْضَ خَلْقِ اللهِ آلِهَةً ، وَتُنْكِرُوا رِسَالَةَ بَعْضِ الرَّسُلِ ، وَيَنْهَاكُمْ أَنْ تَسِيرُوا وَرَاءَ شَهَوَاتِ أَنَاسٍ سَبَقُوكُمْ ، قَدْ تَجَنَّبُوا طَرِيقَ الهُدَى، وَمَنَعُوا كَثيراً مِنَ النَّاسِ أَنْ يَسْلُكُوهَا ، وَاسْتَمَرُّوا عَلَى مُجَافَاتِهِمْ طَرِيقَ الحَقِّ الوَاضِح ِ . الغُلُقُ وَالمُغَالاَةُ - تَجَاوُزُ الاعْتِدَال فِي القَوْل وَالفِعْل ِ .

#### (إِسْرَائِيلَ)

(٧٨) - لَعَنَ الله الذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَني إِسْرائِيلَ فِي الزَّبُورِ وَالإِنْجِيلِ ، فَقَدُ لَعَنَ دَاوُدُ ، عَليهِ السَّلامُ ، مَنِ آعْتَدَى مِنْهُمْ فِي السَّبْتِ ، أَوْ لَعَنَ العَاصِينَ المُعْتَدِينَ مِنْهُمْ عَامَّةً ، وَكَذَلِكَ لَعَنَهُمْ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ، وَسَبَبُ ذَلِكَ اللَّعْنِ هُو تَمَادِيهِمْ فِي العِصْيَانِ ، وَتَمَادِيهِمْ فِي الطَّلْمِ وَالفَسَادِ (بِمَا كَانُوا يَعْتَدُونَ) .

(٧٩) - فَقَدْ كَانُوا لاَ يَنْهَى أَحَدُ مِنْهُمْ أَحَداً عَنْ مُنْكَرٍ يَقْتَرِفُهُ مَهْما بَلَغَ مِنَ المُنْكِرِ هُوَ حِفَاظُ الدِّينِ، وَسِيَاجُ القُبْحِ وَالضَّرَدِ. وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكِرِ هُوَ حِفَاظُ الدِّينِ، وَسِيَاجُ

#### مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ

يَتُوكَ وَكَثِيرُامِنَهُمْ يَتُولُونَ الَّذِينَ كَفُرُواً لَيِئْسَ مَاقَدَّ مَتْ لَمُمُ الْنَفْسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِهُمْ خَلِدُونَ الْعَذَابِهُمْ خَلِدُونَ

( ) وَلَوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنِّعِي وَمَا أَنزِكَ إِلَيْهِ وَالنَّعِي وَمَا أَنزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيآ وَلَكِنَ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيآ وَلَكِنَ كَالْمِنَ مَا تَتَخَذُوهُمْ فَكَسِقُونَ كَانِكُنْ فَكَسِقُونَ

الفَضَائِلِ وَالآدَابِ، فَإِذَا تَجَرَأُ المُسْتَهْتَرُونَ عَلَى إِظْهَارِ فِسْقِهِمْ وَفَجُورِهِمْ، وَرَآهُمُ الغَوْغَاءُ مِنَ النَّاسِ قَلَّدُوهُمْ فِيهِ، وَزَالَ قُبْحُهُ مِنْ نُفُوسِهِمْ، وَصَارَ عَادَةً لَهُمْ، وَزَالَ سُلْطَانُ الدِّينِ مِنْ قُلُوبِهِمْ، وَتُرِكَتْ أَخْصَامُهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، وَفِي ذَلِكَ إِشَارَةُ إلى فَشْوِ المُنْكَراتِ فِيهِمْ، وَيُقَبِّحُ اللهُ تَعَالَى سُوءَ فِعْلِهِمْ، وَيَذُمُّهُمْ عَلَى آقْتِ رَافِ المُنْكَراتِ فِيهِمْ، وَيَذَمُّهُمْ عَلَى آقْتِ رَافِ المُنْكَراتِ، وَإِصْرَارِهِمْ عَلَيْهَا وَسُكُوتِ الآخَرِينَ عَنْهَا، وَرِضَاهُمْ بِهَا.

(وَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ: إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ: يَا هذا أَتَّقِ اللهِ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ، فَإِنَّهُ لَا يَجِلُ لَكَ. ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الغَدِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ فَلا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ يَجِلُ لَكَ. ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الغَدِ وَهُو عَلَى حَالِهِ فَلا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بَعْضِهِمْ بَعْضِهِمْ . (رَوَاهُ آبْنُ مَسْعُودٍ).

بَبْعْض ). (رَوَاهُ آبْنُ مَسْعُودٍ).

يَتَنَاهَوْنُ - يَنْهَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً.

#### (خَالِدُونَ)

(٨٠) ـ وَتَرَى يَا مُحَمَّدُ كَثِيراً مِنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، يَتَوَلُّوْنَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَيُحَالْفُونَهُمْ عَلَيْكَ، وَيُحَرَّضُونَهُمْ عَلَى قِتَالِكَ، وَانْتَ تُوْمِنُ بِاللهِ، وَبِهَا أَنْزَلَ الله عَلَى رُسُلِهِ وَانْبِيَائِهِ، وَتَشْهَدُ لَهُمْ بِصِدْقِ الرِّسَالَةِ، وَأُولَئِكَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِكِتَابٍ وَلاَ رَسُولٍ، وَلاَ يَعْبُدُونَ اللهَ وَحْدَهُ، وَلَوْلاَ آتَبَاعُ الهَوَى، وَتَزْيِينُ الشَّيْطَانِ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، مَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَبِسُنَ وَلَولا آتَبَاعُ الهَوَى، وَتَزْيِينُ الشَّيْطَانِ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ، مَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَبِشْسَ مَا فَكُو اللهَ عَلَى ذَلِكَ شَرَ الجَزَاءِ، وَسَيُحِيطُ اللهِ، وَعَظِيمَ عَضِيهِ عَلَيْهِمْ، وَسَيُحِيطُ بِهِمْ العَذَابُ، وَلاَ يَجِدُونَ غِي النَّارِ أَبَداً.

السَّخَطُ - أشَدُّ الغَضَبِ.

يْتَوَلُّوْنَ - يُحَالِفُونَ وَيُنَاصِرُونَ.

#### (فَاسِقُونَ)

(٨١) - وَلَوْ كَانَ هَوُلاءِ اليَهُودُ، الذِينَ يَتَوَلُّوْنَ الكَافِرِينَ مِنْ مُشْرِكِي العَرَبِ، يُؤْمِنُونَ بِالنَّبِيِّ الذِي يَدَّعُونَ آتَبَاعَهُ (وَهُوَ مُوسِي عَلِيهِ السَّلامُ)، وَمَا أُنزِلَ إليهِ مِنَ الهُدَى وَالبَيْنَاتِ، لَمَا آتَّخَذُوا أُولَئِكَ الكَافِرِينَ مِنْ عَابِدِي الأَوْثَانِ، أَوْلِيَاءَ وَأَنْصَاراً، وَلَكَانَتْ عَقِيدَتُهُمْ الدِّينِيَّةُ صَدَّتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَلَكَانَتْ عَقِيدَتُهُمْ الدِّينِيَّةُ صَدَّتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَلَكَانَتْ عَقِيدَتُهُمْ الدِّينِيَّةُ صَدَّتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَلَكِنَ وَلَيْكَ النَّاقِينَ ، خَارِجُونَ عَنْ حَظِيرَةِ الدِّينِ، وَلاَ يُرِيدُونَ إِلاَ الجَاهَ وَالرِّياسَةَ، وَيُسْعَوْنَ إلى تَحْصِيلِهِمَا بِأَيَّةِ الدِّينَ عَلْمِيةً فَدَرُوا عَلَيْها.

### (عَدَاوَةً) (آمَنُوا) (نَصَارَيٰ)

(٨٢) - يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ أَكْثُرِ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلْمُوْمِنِينَ (الدِين آمنُوا بِمُحَمَّدٍ وَالْمُشْرِكُونَ. وَإِنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ مَوَدَّةً لِلْمُسْلِمِينَ هُمُ النَّعارى، الذِينَ قَالُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ إِنَّهُمْ يُتَابِعُونَ المَسِيحَ عَلَى دِينِهِ، لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الرَّقَةِ وَالرَّأْفَةِ، وَلَأِنَّ بَيْنَهُمْ فِسِيسِينَ يَتَوَلَّوْنَ تَعْلِيمَهُمْ أَحْكَامَ الدِّينِ، وَيُبَصِّرُونَهُمْ بِمَا فِي دِينِهِمْ مِنْ سُمُو وَآدَابِ وَفَضَائِلَ، وَلِأَنَّ بَيْنَهُمْ رُهْبَاناً يَضْرِبُونَ لَهُمُ المَثَلَ فِي الزُّهُدِ وَالتَقَشُّفِ وَفَضَائِلَ، وَلِأَنْ بَيْنَهُمْ رُهْبَاناً يَضْرِبُونَ لَهُمُ المَثَلَ فِي الزُّهُدِ وَالتَقَشُّفِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الدُّهُمُ المَثَلَ فِي الزُّهُمِ الخَوْفَ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الدُّهُمُ الْعَبَادَةِ، وَإِنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ فِي الْفُوسِهِمِ الخَوْفَ مِنَ اللهِ، وَالاَثْقَالَ لِلْحَقَ، وَإِنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ الإِذْعَانِ لِلْحَقَ، وَإِنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ الإِذْعَانِ لِلْحَقَ، وَإِنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ الإِذْعَانِ لِلْحَقَ،

(كَانَ اليَهُودُ وَالمُشْرِكُونَ يَشْتَرِكُونَ فِي بَعْضِ الصِّفَاتِ التِي آقْتَضَتْ عَدَاوَتَهُمُ الشَّدِيدَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ: كَالْكِبْرِ وَالعُتُوَ وَالْبَعْيِ وَالْأَثَرَةِ وَالقَسْوَةِ، وَضَعْفِ العَاطِفَةِ الإِنْسَانِيَّةِ (مِنْ حَنَانٍ وَرَحْمَةٍ) وَالعَصَبِيَّةِ الفَوْمِيَّةِ. وَكَانَ مُشْرِكُو العَربِ فِي جَاهِلِيَّيْهِمْ أَرَقَ مِنَ اليَهُ ودِ قُلُوباً، وَأَعْظَمَ سَحَاءً وَإِيثَاراً، وَأَكْثَرَ خُرَيَّةً فِي الفِحْر وَاسْتِقْلالاً فِي الرَّأَى ).

العَدَاوَةُ \_ البَغْضَاءُ.

المَوَدَّةُ - المَحَبَّةُ .

القِسَّيسُ \_ رَجُلُ الدِّينِ عِنْدَ النَّصَارَى. الرَّاهِدُ فِي الدُّنْيا. الرَّاهِبُ \_ رَجُلُ الدِّينِ مِنَ النَّصَارَى الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيا.

(آمَنًا) (الشَّاهِدِينَ)

(٨٣) - وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ القُرْآنِ، وَتَلِيَ عَلَيْهِمُ القُرآنُ، تَفِيضُ عُيُونُهُمْ بِالدَّمْعِ (أَيْ يَبْكون حتّى يَسيلَ الدَّمعُ مِنْ عُيُونِهِمْ)، لِأَنَّهُمْ عَرَفُوا أَنَّ مَا بَيْنَه القُرْآنُ هُو الحَقُّ، وَلَمْ يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ عُتُو وَلاَ تَعَصُّبُ كَمَا يَمْنَعُ غَيرَهُمْ. وَحِينَ يَسْمَعُونَ الحَقَّ الذِي جَاءَ بِهِ القُرآنُ، وَهُو مُطَابِقُ لِمَا جَاءَ فِي كُتُبِهِمْ، يَتَضَرَّعُونَ إلى اللهِ الذِي جَاءَ بِهِ القُرآنُ، وَهُو مُطَابِقُ لِمَا جَاءَ فِي كُتُبِهِمْ، يَتَضَرَّعُونَ إلى اللهِ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْهُمْ إِيمَانَهُمْ وَأَنْ يَكْتُبَهُمْ مَعَ أُمَّةٍ مُحَمَّدِ الذِينَ جَعَلَهُمُ اللهُ مِنْهُ إِنَّ النَّيْ الْأُخِيرَ الذِي يَكُمُلُ بِهِ الدِّينَ، وَيَتَمُ التَشْرِيعُ، يَكُونُ مُتَّا عَلَى المُشْرِكِينَ وَالمُبْطِلِينَ. مُتَعْمُ اللهُ مُتَعْمُ اللهُ مُتَعْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

تَفِيضُ أَعْيُنُهُمْ مِنَ الدَّمْعِ \_ يَبْكُونَ حَتَّى يَسيل الدَّمْعُ مِنْ عُيُونِهِمْ.

لَايَسْتَكَبُرُونَ

مَعَ الشَّاهِدِينَ - مَعَ الذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ رِسَالَةَ مُحَمَّدٍ حَقَّ.

#### (الصَّالِحِينَ)

(٨٤) - وَيَقُولُ هُؤُلاءِ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّصَارَى: وَمَا الذِي يَمْنَعُنا مِنْ أَنْ نُوْمِنَ بِاللهِ وَحْدَه لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَمَا الذِي يَصُدُّنا عَنِ آتَبَاعٍ مَا جَاءَنا مِنَ الحَقِّ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ، بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ أَنْهُ رُوحُ الحَقِّ الذِي بَشَرَ بِهِ المَسيحُ وَإِنَّنَا لَنَظْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ القَوْمِ الذِينَ صَلَحَتْ أَخُوالُهُمْ بِالعَقَائِدِ الصَّحِيحَةِ.

وَمَالَنَالاَنُؤْمِنُ \_ وَمَا الذِي يَمْنَعُنَا مِنْ أَنْ نُؤْمِنَ .

#### (فَأَثْابَهُمُ) (جَنَّاتٍ) (الأنْهَارُ) (خَالِدِينَ)

(٨٥) \_ فَجَازَاهُمُ اللهَ عَلَى إِيمَانِهِمْ بِهِ وَبِرُسُلِهِ، وَعَلَى تَصْدِيقِهِمْ بِالْحَقَّ، وَآعْتِرَافِهِمْ بِهِ بِإِدْخَالِهِمْ فِي جَنَّاتٍ تَجْرِي فِي جَنَاتِها الأَنْهَارُ، وَسَيَكُونُونَ فِيهَا خَالِدِينَ أَبَداً وَذَلِكَ هُوَ الجَزَاءُ الذِي أَعَدَّهُ الله لَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا.

#### (بِآیَاتِنَا) (أُولَئِكَ) (أَصْحَابُ)

(٨٦) ـ وَالذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ، وَبِرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ، وَجَحَدُوا آيَاتِهِ وَخَالَفُوهَا، فَاوَلِئِكَ سَيَكُونُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَسَيَبْقَوْنَ فِيهَا خَالِدِينَ أَبَداً. الجَحِيمُ ـ النَّارُ التِي آشْتَدَّ حَرُّهَا.

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (طَيّبَاتِ)

(٨٧) - نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالُوا: نَقْطَعُ مَذَاكِيرَنَا، وَنَتُرُكُ شَهْوَاتِ الدُّنيا، وَنَسيحُ فِي الأرْضِ كَمَا يَفْعُلُ الرُّهْبَاثُ. فَبَلَغُ النَّبِيُّ وَسَلَّهُمْ قَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ وَلَكْنِي اَسُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَانَامُ وَأَنْكِحُ النَسَاءَ، فَمَنْ أَخَذَ بِسُنَتِي فَهُو وَلِكِننِي اَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَانَامُ وَأَنْكِحُ النَسَاءَ، فَمَنْ أَخَذَ بِسُنَتِي فَهُو مِنَى . وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَة يَامُرُ فِيهَا المُؤْمِنِينَ بِألا يُحَرِّمُوا الطَّيِّباتِ التِي أَحَلَهَا الله لِعِبَادِه، لأَنهُ تَعَالَى فِيهِا المُؤْمِنِينَ بِألا يُحَرِّمُوا الطَّيِّباتِ التِي أَحَلَهَا الله لِعِبَادِه، لأَنهُ تَعَالَى يُحِبُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ عِبَادُهُ نِعَمَهُ فِيمَا خُلِقَتْ لأَجْلِهِ، وَأَنْ يَشْكُرُوهُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَكَرَهُ أَنْ يَشْكُرُوهُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَكَرَهُ أَنْ يَشْعُوا فِيها بِإِبَاحَةِ مَا وَيَكَرَهُ أَنْ يَشْعُوا فِيها بِإِبَاحَةِ مَا وَيَكَرَهُ أَنْ يَشْعُوا فِيها بِإِبَاحَةٍ مَا وَيَكَرَهُ أَنْ يَشْعُوا فِيها بِإِبَاحَةٍ مَا حَرَّم، أَوْ تَرْكِ مَا أَحَلُ وَفَرَضَ.

لَا تَغْتَدُوا - لَا تُجَاوِزُوا حُدُودَ اللهِ ، فَتُحَرِّمُوا مَا أَحَلَّ ، أَوْ تُجِلُّوا مَا حَرَّمَ .

وَمَالَنَالَانُؤَمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدَّ خِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ

فَهُ فَأَثَبَهُمُ اللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّتِ تَجَّرِى مِن تَحَيِّهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ وَذَلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِينَ

> اللَّذِينَ كَفَرُواْوَكَذَبُواْ بِتَايَنِتِنَا آُوْلَيَتِكَ أَصْعَلْبُ الْجُرِحِيمِ الْجُرِحِيمِ

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَحْكِرِمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعَّتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

#### (حَلَالًا)

(٨٨) ـ وَيُبِيحُ اللهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ التَّمَتُّعَ بِالحَلالِ الطَّيِّبِ مِنَ الرِّزْقِ الذِي رَزَقَهُمْ، وَيَأْمُرُهُمْ بِتَقْوَاهُ فِي جَمِيعِ الْمُورِهِمْ، وَبِاتِّبَاعِ طَاعَتِهِ وَرِضُوانِهِ، وَتَرْكِ مُخَالَفتِهِ وَعِصْيَانِهِ، بِتَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ، أَوْ بِتَحْرِيمٍ مَا أَحَلُّ.

(أَيْمَانِكُمْ) (الأَيْمَانَ) (فَكَفَّارَتُهُ) (مَسَاكِينَ) (ثَلَاثَةِ) (كَفَّارَةُ) (أَيْمَانَكُمْ) (آيَاتِه)

(٨٩) \_ هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ بَعْدَ أَنْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى الآيَةَ السَّابِقَةَ ﴿ يَا أَيُّها اللَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ. . . ﴾ .

فَقَالَ الْجَمَاعَةُ الذِينَ كَانُوا حَرَّمُوا عَلَى انْفُسِهِم النِّسَاءَ وَاللَّحْمَ...: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَصْنَعُ بِأَيْمَانِنا التِي حَلَفْنَاهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ. وَاللَّهُوُ فِي النَّمِينِ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرٍ قَصْدٍ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ (وَقِيلَ إِنَّهَا فِي غَلَبَةِ الظِّنِّ، وَقِيلَ إِنَّهَا فِي غَلَبَةِ الظِّنِّ، وَقِيلَ إِنَّهَا فِي غَلَبَةِ الظِّنِّ، وَقِيلَ إِنَّهَا

اليمينُ عِنْدَ الغَضَبِ).

فَاللهُ تَعَالَى لَا يُؤَاخِذُكُمْ، أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ، بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، وَلَكِنَّهُ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا صَمَّمْتُمْ عَلَيهِ وَقَصَدْتُمُوهُ، فَإِذَا حَنِثَ المُؤْمِنُ بِيَمِينِهِ التِي قَصَدَهَا وَعَقَدَها، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مُحْتَاجِينَ مِنَ الفُقَرَاءِ الذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَكْفِيهِمْ، أَكْلَةً وَاحِدَةً، أَوْ يَوْماً وَاحِداً. ثُمَّ يُبَيِّنُ اللهُ

تَعَالَى نَوْعَ الطَّعَامِ الذِي يُقَدَّمُ لِهَوْلاءِ المَسَاكِينِ، فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ عِيَالَكُمْ فِي القِلَّة وَالكَثْرَةِ، أَوْ كِسْوَتُهُمْ (عَلَى خِلافِ فِي مِقْدَارِ هَذِهِ الكُسْوَةِ)، أَوْ إِعَتَاقُ رَقَبَةٍ مِنَ الرِّقِّ. وَإِذَا لَمْ يَقْدِرِ المُكَلَّفُ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الجُيَارَاتِ الثَّلاَثَةِ كَفَّرَ عَنْ حَنَيْهِ بِيمِينِهِ بِصِيامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَنَابِعَاتٍ عَلَى قُولِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ. وَهَذِهِ هِي كَفَّارَةُ اليَمِينِ التِي مُنتَابِعَاتٍ عَلَى قُولِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ. وَهَذِهِ هِي كَفَّارَةُ اليَمِينِ التِي يَحْلِفُهَا المُؤْمِنُ بِاللهِ أَوْ بِأَحَدِ أَسْمَائِهِ، إِنْ حَنِثَ بِهَا، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَحْنَثَ بِها. يَقُولُ تَعَالَى: لاَ تَتُركُوا أَيْمَانَكُمْ المَحْنُوثَ بِهَا دُونَ كَفَّارَةٍ. (وَآخْفَظُوا بِها. يَقُولُ تَعَالَى: لاَ تَتُركُوا أَيْمَانَكُمْ المَحْنُوثَ بِهَا دُونَ كَفَّارَةٍ. (وَآخْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ – هُو لاَ تَبْذُلُوهَا فِي أَنْفَهِ الأَمُورِ المُنْ القَي الْعُورِ الْمَائِكُمْ – وَقِيلَ إِنَّ مَعْنَى وَآخْفَظُوا أَيْمَانِكُمْ – هُو لاَ تَبْذُلُوهَا فِي أَنْفَهِ الأَمُورِ الْمَانِ الصَّاوِقَةِ)، كَذَلِكَ يُوضَحُ اللهُ آيَاتِهِ وَالْحَقِهِ اللهُ آيَاتِهِ اللهُ وَالْمَانِ الصَّافِقَةِ)، كَذَلِكَ يُوضَحُ اللهُ آيَاتِهِ وَالْحَقَوْمَ اللهُ آيَاتِهِ اللهُ آيَاتِهِ اللهُ الْمُؤْمِلُولَا أَيْمَانِ الصَّافِقَةِ)، كَذَلِكَ يُومَحُمُ اللهُ آيَاتِهِ اللهُ آيَاتِهِ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُؤْمِنِهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِلُولَ الْمُؤْمِنِ اللهَ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنِهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِهُ اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنَالِهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنَا اللهُ المُؤْمِنَا اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ المُؤْمِنَا اللهُ المُؤْمِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُونَا اللهُمُونَا اللهُ اللهُ المُؤْمِنُ اللهُ الله

(وَيَجُوزُ الْحَنَثُ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَعَ التَّكْفِيرِ قَبْلَ الْحَنَثِ. وَفِي الْحَدِيثِ: إذا حَلَفْتَ عَلَى يَمينٍ فَرَأَيتَ غَيْرُها خَيْراً مِنْها، فَأَتِ الذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ).

وَيُبَيِّنُهَا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذَا آتَّقَيْتُمْ وَأَطَعْتُمُ اللَّهَ.

﴿ وَكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ اللَّهُ مَلَلًا طَيِّبًا وَالتَّهُ اللَّهَ اللَّذِي أَنتُم بِيءِمُوْمِنُوبَ بِيءِمُوْمِنُوبَ

الله المُوَّاخِدُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِيَ الْمَعْدِ فَكَمَّ اللهُ بِاللَّهُ وَلَكِن يُوَّاخِدُكُم المَّهُ وَلَكِن يُوَّاخِدُكُم بِمَاعَقَد تُمُ الْأَيْمَنَ فَاكَفَّرَ تُهُ وَ الْمَعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ الْمَعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ الْمَعْمَ الْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ الْمَعْمُ وَالْمَعْمُ اللهُ الله

آَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ -كَفُّرُوا عَنْهَا وَلَا تَتْرُكُوها دُونَ كَفَّارةٍ.

تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ - إعْنَاقُها.

الحِنْكُ فِي الْيَمِين - عَدَمُ التَّمَسُّكِ بِمُوجِبَاتِ اليَمِينِ.

اللُّغْوُ فِي الْأَيْمَانِ ـ هُوَ الحَلِفُ عَلَى مَا آعْتَفَ دْتُمْ صِدْقَهُ أَوْ مَا يَجْرِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللِّسَانِ لَغْواً.

عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ \_ وَتُقْتُمُوها بِالقَصْدِ.

(يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (الأزْلاَمُ) (الشَّيْطَانِ)

(٩٠) ـ يَنْهَى اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ عَنْ تَعَاطِي الحَمْرِ وَلَعِبِ القِمَارِ (٩٠) ـ يَنْهَى اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ عَنْ تَعَاطِي الحَمْرِ وَلَعِبِ القِمَارِ (المَيْسِر)، وَعَنْ ذَبْحِ القَرَابِينِ عِنْدَ الأَنْصَاب، (وَهِيَ حِجَارَةُ كَانَتْ تُحِيطُ بِالكَعْبَةِ)، كَمَا يَنْهَاهُمْ عَنِ الاسْتِقْسَامِ بِالأَزْلَامِ (وَالأَزْلاَمُ ثَلاَئَةً قِدَاحٍ أَوْ سِهَامٍ يُجِيلُونَهَا ثُمَّ يُلْقُونَهَا، وَقَدْ كُتِبَ عَلَى أَحَدِهَا (آفْعَلْ)، وَقَدَاحٍ أَوْ سِهَامٍ للْاَخْورِ (لاَّ تَفْعَلْ)، وَالتَّالِثُ غُفْلُ مِنَ الكِتَابَةِ . فَإِذَا خَرَجَ السَّهْمُ الذِي كُتِبَ عَلَيهِ (لاَ عَرَجَ السَّهْمُ الغُفْلُ مِنَ الكِتَابَةِ أَعَادَ الاَسْتِقْسَامَ . وَإِذَا خَرَجَ السَّهْمُ الذِي كُتِبَ عَلَيهِ (لاَ تَفْعَلْ) لَمْ يَفْعَلْ . وَإِذَا خَرَجَ السَّهُمُ الخَفْلُ مِنَ الكِتَابَةِ أَعَادَ الاَسْتِقْسَامَ .

وَيَقُولُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ إِنَّ هَـذِهِ المُنْكَـراتِ: الخَمْـرَ وَالمَيْسِرَ.. إِنَّما هِيَ شَرُّ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (رِجْسٌ) فَآجْتَنِبُوا هذا الرَّجْسَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَتَفُوزُونَ بِرِضْوَانِ اللهِ.

الرِّجْسُ - لُغَةً هُوَ المُسْتَقْذَرُ حِسًا أَوْ مَعنى .

الخَمْرُ - هِيَ مَا تَخَمَّرَ مِنْ عَصِيرِ الفَوَاكِهِ عَامَّةً. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنَّهَا مَا تَخَمَّرَ مِنْ عَصِيرِ العِنَبِ أَوِ التَّمْرِ، وَقَالَ الشَّافِعيُّ إِنَّهَا كُلُّ مَا أَسُكَ.

المَيْسِرُ - القِمَارُ.

الْأَنْصَابُ -حِجَارَةُ حَوْلَ الكَعْبَةِ كَانُوا يُعَظَّمُونَها.

(الشَّيْطَانُ) (الْعَدَاوَةَ) (الصَّلَاةِ)

(٩١) - إِنَّ الشَّيطَانَ يُرِيدُ لَكُمْ شُرْبَ الخَمْرِ، وَلَعِبَ المَيْسِر، لِيُعَادِيَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، فَيَنَشَتَ امْرُكُمْ بَعْدَ انْ اللَّهَ اللهُ بَعْضُكُم بَعْضاً، فَيَنَشَتَ امْرُكُمْ بَعْدَ انْ اللَّهَ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بِالإِيمَانِ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمْ بِأَخُوَّةِ الإِسْلاَم، وَيُريدُ الشَّيْطانُ أَنْ يَصْرِفَكُمْ بِالسَّكْرِ وَالاشْتِعَالِ بِالمَيْسِرِ عَنْ ذِكْرِ اللهِ الذِي بِهِ صَلاَحُ أَمْرِكُمْ، فِي دُنْيَاكُمْ وَالاشْتِعَالِ بِالمَيْسِرِ عَنْ ذِكْرِ اللهِ الذِي بِهِ صَلاَحُ أَمْرِكُمْ، فِي دُنْيَاكُمْ وَاجْرَبَكُمْ، وَعَنِ الصَّلاَةِ الذِي فَرَضَهَا الله عَلَيْكُمْ، تَنْ كِنْهُ وَسِكُمْ، وَتَطْهِيراً لِقُلُوبِكُمْ.

نَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّمَا ٱلْخَمَّرُ وَٱلْمَيْسِرُوَٱلْأَضَابُوَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ

لَعَلَّكُمُّ تُفَيِّلِحُونَ

الله إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمَرُوا لَمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ اللَّهَ وَعَنِ الصَّلُوقَ فَهَلْ أَنْهُم مُّنَهُونَ وَالْخَمْرُ تُفْقِدُ الإِنْسَانَ عَقْلَهُ الذِي يَمْنَعُهُ عَنْ إِنَّيَانِ الأَفْعَالِ القَبِيحَةِ، وَعَنْ تَوْجِيهِ الأَقْوالِ الشَّائِنَةِ إلى النَّاسِ ، فَإِذَا شَرِبهَا الإِنْسَانُ أَقْدَمَ عَلَى مَا لَا يُقْدِمُ عَلَيهِ وَهُوَ صَاحٍ مُتَمَالِكُ قِواهُ فَيُسِيءُ إلى أَصْحَابِهِ وَإِخْوَانِهِ، وَيُوْذِيهِمْ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إلى الشَّحْنَاءِ وَالبَّغْضَاءِ.

وَالْمَيْسِرُ يُثِيرُ البَغْضَاءَ وَالشَّحْنَاءَ بَيْنَ اللاعِبِينَ وَالْحَاضِرِينَ، وَكَثيراً مَا يُفرِّطُ المُقَامِرُ فِي حُقُوقِ الوَالِدَيْنِ وَالزَّوْجِ وَالأَوْلَادِ، حَتَّى يُوشِكَ أَنْ يَمْقُتُهُ كُلُّ وَاحِد.

ئُمَّ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنينَ بِأَنْ يَنْتَهُوا عَنْ هَذِهِ الْمُنْكَرَاتِ لِيُفَوِّتُوا عَلَى إِبْلِيسَ غَوَضَهُ.

(الْبَلاغ)

(٩٢) ـ يَأْمُرُ اللَّهَ تَعَالَى المُؤْمِنينَ بِطَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ مِن ٱجْتِنَابِ الخَمْر وَالْمَيْسِر، وَغَيْرهِمَا مِنْ سَائِرِ الْمُحَرِّمَاتِ، وَبَطَاعَةِ رَسُولِهِ فِيمَا بَيِّنُـه لَّهُمْ مِنْ شَرْع اللهِ، وَفِيمَا يَحْكُمُ بِهِ بَيْنَهُمْ، وَيُحَلِّزُهُمْ مِنَ العِصْيَانِ

وَالمُخَالَفَةِ وَالعِنَادِ. ثُمَّ يَقُولُ لَهُمْ إِنَّهُمْ إِنْ تَوَلُّوا عَنِ الإِيمَانِ، وَأَصَرُّوا عَلَى المُخَالَفَةِ، وَالاعْتِداءِ عَلَى خُرُمَاتِ اللهِ، وَعَلَى تَجَاوُز شَرْعِهِ

الكَرِيمِ ، فَإِنَّ الحُجَّةَ قَدْ قَامَتْ عَلَيهِمْ ، وَالرَّسُولُ قَامَ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ رَبُّهُ مِنَ الإبلاغ وَالإنْذار وَالـدَّعْوَةِ، وَإِنَّهُمْ يَـرْجِعُونَ إِلَى اللهِ فَيُحَاسِبُهُمْ عَلَى أعْمَالِهمْ كُبيرهَا وَصَغِيرها. البَلَاغُ - تَبْلِيغُ الدَّعْوةِ.

(آمَنُوا) (الصَّالحَات) (وَآمَنُوا) (٩٣) - حِينَما أَنْزَلَ اللهَ تَعَالَى تَحْرِيمَ الخَمْرِ تَسَاءَلَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ عَنْ

حَالَ ِ مَنْ شَرِبُوا الخَمْرَ قَبْلَ التَّحريم ، فَنَـزَلَتْ هَذِهِ الآيَـةُ. وَيُبَيِّنُ لَهُمْ تَعَالَى أَنَّ الذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ، وَلَا إِثْمَ، فِيمَا أَكُلُوا أَوْ شَرِبُوا، قَبْلَ نُزُولِ التَّحْرِيمِ ، مِنْ مَال ِ المَيْسِر أَوْ الرِّبَا، أَوْ شَربُوا مِنَ الخَمْرِ، أَوْ أَكَلُوا وَشَرِبُوا، مِمَّا لَمْ يَكُنْ مُحَرِّماً ثُمَّ حُرِّم، إذَا مَا آتَقُوا

اللهَ ، وَآمَنُوا بِمَا كَانَ قَدْ نَزَلَ مِنَ الأَحْكَامِ ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ التِي كَانَتْ قَدْ شُرعَتْ، كَالصَّلَاةِ وَالصَّوم ، ثُمَّ ٱتَّقُوا مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ العِلْمِ بِهِ، وَآمَنُوا بِمَا أَنْزِلَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ، ثُمَّ ٱسْتَمَرُّوا عَلَى

التَّقْوَى، وَأَحْسَنُوا أَعْمَالُهُمْ، فَأَتَّـوْا بِهَا عَلَى الـوَجْهِ الأَكْمَـل ، وَتَمَّمُوا

الله وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ

وَٱحۡذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعۡلَمُوۤا

أَنَّ مَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ

اللهُ كَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهِلُواْ

ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمَاطَعِمُواْ

إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ

ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْقَءَ امَنُواْثُمَّ

اتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ لِمُحْسِنِينَ

نَقْصَ فَرائِضِهَا بِنَوَافِلِ الطَّاعَاتِ، وَاللَّهُ يُحِبُّ المُحْسِنينَ، فَلا يُبقِي فِي

قُلُوبِهِمْ أَثَراً مِنَ الآثَارِ السَّيِّئَةِ، التِي وَصَفَ بِها الخَمْرَ وَالمَيْسِرَ، مِنَ الإَيقَاعِ فِي العَدَاوَةِ وَالبَغْضَاءِ.

الجُنَاحُ -الحَرَجُ وَالإِثْمُ.

طَعِمُوا - أَكَلُوا أَوْ شَرِبُوا.

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا)

(٩٤) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى: بِاللهُ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ (يَبْلُوهُمْ) فِي حَالَةِ إِحْرامِهِمْ، بِأَنْ يَجْعَلَ صِغَارَ حَيَوانَاتِ الصَّيْدِ وَضِعَافِها فِي مُتَنَاوَلِ إِحْرامِهِمْ، لَوْ شَاؤُوا لَتَنَاوَلُوهَا بِالْدِيهِمْ، كَمَا أَنَّهُ سَيَخْتِسِرُهُمْ بِجَعْل كِبَارِ الْحَيُواناتِ فِي مُتَنَاوَل رِمَاجِهِمْ، تَعْرِضُ لَهُمْ، أَوْ تَغْشَاهُمْ فِي رَجِالِهِمْ، لَيَعْلَمَ مَنْ يُطيعُ اللهَ مِنْهُمْ فِي سِرِّهِ وَجَهْرِهِ، وَيَمْتَنِعُ عَنِ الصَّيْدِ مَا دَامَ لَيَعْلَمَ مَنْ يُطيعُ الله مِنْهُمْ فِي سِرِّهِ وَجَهْرِهِ، وَيَمْتَنِعُ عَنِ الصَّيْدِ مَا دَامَ لَيْعُلَمَ مَنْ يُطيعُ الله مِنْهُمْ فِي سِرِّهِ وَجَهْرِهِ، وَيَمْتَنِعُ عَنِ الصَّيْدِ مَا دَامَ مُحْرِمًا. فَمَنِ آعْتَدَى بَعْدَ هذا التَّحْذِيرِ مِنَ اللهِ، وَقَتَل الصَّيْدَ أَوْ أَكُلَ لَحْمَهُ وَهُو مُحْرِمٌ، فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ فِي الآخِرَةِ لِمُخَالَفَتِهِ شَرْعَ اللهِ. يَعْلُوكُمْ - يَخْتَبُرُكُمْ.

تَنَالُهُ ٱلْدِيكُمْ لَهِ يَكُونُ فِي مُتَنَاوَل ِ ٱلْدِيكُمْ.

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (بَالِغَ) (كَفَّارَةٌ) (مَسَاكِينَ)

(٩٥) ـ حَرَّمَ اللهُ قَتْلَ صَيْدِ البَرِّ فِي حَالِ الإِحْرامِ ، وَنَهَى المُوْمِنِينَ عَنْ تَنَاولِهِ فِيهِ ، وَمَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ مُتَعَمِّداً ، وَهُوَ مُحْرِمُ ، يَجِبُ عَليهِ جَزَاءٌ مِنْ مِثْلِ الحَيوانِ الذِي قَتَلَهُ (إِنْ كَانَ لِلْحَيَوانِ مِثْلُ فِي الْحَيوانَاتِ الألِيفَةِ) ، يَحْكُمُ بِهِ رَجُلَانِ عَادِلَانِ مِنْ المُسْلِمِينَ (وَقَدْ حَكَمَ بَعْضُهُمْ بِنَحْرِ تَيْسٍ يَحْكُمُ بِهِ رَجُلَانِ عَادِلَانِ مِنْ المُسْلِمِينَ (وَقَدْ حَكَمَ بَعْضُهُمْ بِنَحْرِ تَيْسٍ فِي جَزَاءٍ عَنْ قَتْلِ ظَنِي ) ، وَعَلَى مَنْ وَقَعَ عَليهِ الْجَزَاءُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْمِشْلِ فِي جَزَاءٍ عَنْ قَتْلِ ظَنِي ) ، وَعَلَى مَنْ وَقَعَ عَليهِ الْجَزَاءُ أَنْ يَأْتِي بِالْمِشْلِ الذِي سَيَذْبَحُهُ إلى الْكَعْبَةِ ، لِيَكُونَ هَدْياً لَهَا ، فَيُذْبَحُ هُنَاكَ ، وَيُوزَعُ لَحْمُهُ عَلَى فَتَرَاءِ أَهْلِ الْحَرَمِ . فَإِذَا لَمْ يَجِدِ المُحْرِمُ مِثْلَ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ، قَلْ المَعْتُولُ مِنْ ذَوَاتِ الأَمْثَالِ فَيُخَيِّرُ المُحْرِمُ بَيْنَ أَمُودٍ:

أ ـ أَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ المَقْتُولُ، وَيُقَوَّمَ مِثْلُهُ مِنَ النَّعَمِ، لَوْ كَانَ مَوْجُوداً، فِي المَكَانِ الذِي تَمَّ فِيهِ الصَّيْدُ، أَوْ فِي أَقْربِ مَكَانٍ إليهِ، ثُمَّ يَشْتَرِي المُحْرِمُ المُخَالِفُ بِثَمَنِهِ طَعَاماً فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلى فُقَراءِ الحَرَمِ.

ب - أَوْ يُطْعِمَ مَسَاكِينَ. وَيَخْتَلِفُ عَسَدُدُهُمْ بِحَسَبِ اهَمَّيَةِ الصَّيْسِدِ المَهْتُولِ: فَقِيلَ إِنَّ مَنْ قَتَلَ ظَبْياً فَعَليهِ ذَبْحُ شَاةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ . وَإِذَا قَتَلَ نَعَامَةً أَوْ جِمَارَ وَحْشٍ، فَعَليهِ ذَبْحُ بَدَنَةٍ (نَاقَةٍ أَوْ بَعِير)، فَإِنَّ لَمْ يَجِدْ أَطْعَمَ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً.

يَّا يَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبَلُونَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ. وَرِمَا حُكُمُ لِيعَلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ. وَرِمَا حُكُمُ لِيعَلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ. وَرَمَا حُكُمُ لِيعَلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ. وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْ

وَ يَنَأَيُّهُا الَّذِينَ امَنُواْ الْانَقَنْلُواْ الصَّيْدَ وَ وَاَنَّمُ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ رِمِن كُمُ مُتَعَمِّدًا فَخَرَآءٌ مِّ ثُلُ مَا قَنْلُ مِن النَّعَمِ يَعَكُمُ فَا فَخَرَآءٌ مِنْكُمْ هَدُياْ بَلِغَ بِهِ عِدْوَاعَدُ لِ مِن كُمْ هَدُياْ بَلِغَ بِهِ عِدْوَاعَدُ لِ مِن كُمْ هَدُياْ بَلِغَ بِهِ عِدْوَاعَدُ لِ مِن كُمْ هَدُياْ بَلِغَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الله

وَٱللَّهُ عَزِبِيُّزُ ذُو ٱنْئِقَامِ

جـ ـ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُ بِهِ المَسَاكِينَ صَامَ أَيَّاماً عَنْ ذَلِكَ .

وَتَتَراوَحُ مُدَّةُ الصَّوْمِ مِنْ ثَلاَئَةِ آيَّامٍ، فِي قَتْلِ ظَيْمٍ، إلى ثَلاَثِينَ يَوْماً، فِي قَتْل ظَيْمٍ، إلى ثَلاَثِينَ يَوْماً، فِي قَتْل ظَيْمٍ كُلِّ مِسْكِينٍ).

وَيَذْكُرُ اللهِ تَعَالَى: اللهُ أَوْجَابَ الكَفَّارَةَ لِيَذُوقَ المُتَجَاوِزُ العُقُوبَةَ عَنِ الفِعْل الذِي آرْتَكَبَ فِيهِ المُخَالَفَةَ (وَبَالَ أَمْرهِ).

وَقَدْ الْحَقَتِ السُّنَّةُ قَتْلَ الصَّيْدِ خَطَاً بِقَتْلِهِ عَمْداً، فِي وُجُوبِ الكَفَّارَةِ. وَلَكِنْ دُونَ انْ يَكُونَ عَلَى المُخْطِىءِ إثْمٌ.

وَقَدْ عَفَا اللهُ تَعَالَى عَمًا سَلَفَ مِنْ قَتْلِ الصَّيْدِ فِي حَالَةِ الإِحْرامِ ، الذِي تَمَّ قَبْلَ هذا التَّحْرِيمِ ، وَقَبْلَ بُلُوغِ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ لِلنَّاسِ . وَمَنْ عَادَ فِي الإِسْلَامِ إلى فِعْلَ ذَلِكَ فَيْنَقِمُ اللهُ مِنْهُ ، وَاللهُ عَزِيزٌ مَنيعُ الجَانِبِ، قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِمَ مِمَّنْ عَصَاهُ .

وَأَنْتُمْ حُرُمُ -وَأَنْتُمْ مُحْرِمُونَ لِلْحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ. النَّعَم - الحَيَوانَاتِ الألِيفَةِ (الإِبْل وَالبَقَر وَالغَنَم وَالمَاعِن).

ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ \_رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَشْهُودٌ لَهُمَا بِالإِنْصَافِ، عَلَى أَنْ يَكُونَا مِنَ المُسْلِمِينَ.

عَدْلُ ذَلِكَ \_ عَـدْلُ الطَّعَامِ وَمُقَابِلُهُ.

#### (مَتَاعاً)

(٩٦) - أَحَلَّ اللهُ تَعَالَى لَكُمْ صَيْدَ البَحْرِ (وَهُوَ مَا يُصَادُ طَرِيًا)؛ كَمَا أَحَلُّ لَكُمْ طَعَامَهُ (وَهُوَ مَا يُتَزَوَّدُ مِنْهُ مُمَلَّحاً أَوْ يَابِساً - وَرُوِيَ أَنَّ كَلِمَةَ طَعَامِهِ لَكُمْ طَعَامَهُ (وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ البَحْرُ مَيِّنَا مِنَ تَعْنِي مَا قَذَفَهُ البَحْرُ عَلَى شُطْآنِهِ فَمَاتَ، أَوْ هُوَ مَا أَخْرَجَهُ البَحْرُ مَيِّنَا مِنَ حَيَوانَاتِهِ). وَقَدْ جَعَلَ اللهُ صَيْدَ البَحْرِ وَطَعَامَه مَتَاعاً يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَسْتَمْتِعُ مَنْ كَانَ مُقيماً بِحَاضِرَةِ البَحْرِ، أَوْ مُجَتَازاً بِهِ فِي سَفَرٍ (لِلسَّيَارَةِ). وَكُررَ مَنْ كَانَ مُقيماً بِحَاضِرَةِ البَحْرِ، أَوْ مُجَتَازاً بِهِ فِي سَفَرٍ (لِلسَّيَارَةِ). وَكُررَ

وَكَرَّرَ اللهُ تَعَالَى الأَمْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ بِتَقْوَى رَبُّهِمْ اللَّذِي سَيُحْشَرُونَ إِلَيهِ فَيُحَاسِبُهُمْ عَلَى كُلِّ أَفْعَالِهِمْ.

تَعَالَى التَّاكِيدَ عَلَى خُرْمَةِ صَيْدِ البِّرِّ فِي حَالَةِ الإحْرَامِ .

(وَيُحرِّمُ اللهُ أَكْلَ لَحْم صَيدِ البَرِّ عَلَى المُحْرِمِ ، إِذَا كَانَ الصَّيْدُ قَدْ وَقَعَ لأَجْلِهِ ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُقْصَدُ هُوَ بِالصَّيْدِ ، وَلَمْ يُشِرِ هُوَ بِهِ ، وَلَمْ يُعِنْ عَليهِ ، جَازَ لَهُ أَكْلُهُ ).

لِلسَّيَارَةِ - لِلْمُسَافِرِينَ.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ مَتَعَالَكُمُ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّم مَتَعَالَكُمُ صَيْدُ الْبَرِّمَادُ مَتُمَّ حُرُمًا وَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّمَادُ مَتُمَّ حُرُماً و وَاتَّ قُوا اللَّهَ الَّذِي سَالِيَهِ قَعْشَمُ وبَ

#### (قياماً) (وَالْقُلَائِدَ) (السَّمَاوَات)

(٩٧) ـ جَعَلَ اللهُ الكَعْبَةَ بَيْتًا حَراماً لِلنَّاسِ ، وَيَقُومُ بِهِ أَمْرُ دِينِهِمْ بِالحَجِّ إليهِ، وَأَمْرُ دُنَّيَاهُمْ إِذْ يَأْمَنُ الـدَّاحِلُ إليهِ مِنَ التَّعَرُّضِ لَـهُ، وَتُجْبَى إليهِ

ثَمَرَاتُ كُلِّ شيءٍ.

وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ الأَشْهُرَ الحُرُمَ سَبَباً لِقِيَامِ أَمْنِ النَّـاسِ مِنَ القِتَالِ فِيهَـا،

فَكَانَ النَّاسُ إِذَا دَخَلَ الشُّهُرُ الحَرَامُ، زَالَ خَوْفُهُمْ مِنَ القِتَالِ، وَأَمِنُوا فِي تِجَارَتِهمْ وَأَسْفَارِهِمْ .

وَكَـٰذَلِكَ جَعَـٰلَ اللَّهُ الهَدْيَ المُقَلَّدَ (القَـلائِدَ ـ هُــوَ الهَدْيُ الـٰذِي طَوَّقَـهُ

أَصْحَابُه بِطَوْق خَاصٍّ مِنْ لِحَاءِ الشُّجَرِ) آمناً وَلَوْ سَارَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ الحَرَامِ (لأنَّ النَّاسَ يَعْرِفُونَ مِنَ القَـلَائِدِ أَنَّهُ مُوَجَّهُ إلى الحَرَمِ، فَـلًا

يَتَعَرَّضُونَ لَـهُ بِسُوءٍ، احْتـراماً لِلْحَـرَم )، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هـذا التَّدبيـرَ اللَّطِيفَ لأَجْلِ أَنْ تَتَفَكَّرُوا فِي أَنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي

تَعْظِيمُ البَيْتِ الحَرَامِ ، وَالشَّهْرِ الحَرَامِ ، لِحِكْمَةٍ بَالِغَةِ صَادِرَةٍ عَنْ عِلْمِهِ بِخَفَايَا الأَمُورِ، لِتَأْمِينِ الرِّزْقِ وَالأَمْنِ لِسُكَّانِ البَلَدِ الْحَرَامِ.. قِيَاماً لِلنَّاسِ \_قَواماً لِمَصَالِحِهمْ دُنْيا وَدِيناً.

الأرْض ، وَأَنَّ عِلْمَهُ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيءٍ، وَقَدْ أَوْقَعَ فِي قُلوبِ النَّـاسِ

الكَعْبَةَ - هِيَ البَّيْتُ الحَرَامُ الذِي أَمَرَ الله إبْراهِيمَ ببنَائِهِ عَلَى أَرْض مَكَّةً، وَسُمِّيَتْ كَعْبَةً لأنَّها مُكَّعَبَةُ الشَّكْلِ .

الهَدْيَ - مَا يُهْدَى إلى الحَرَم مِنَ الذَّبَائِح تَقَرُّباً إلى اللَّهِ. الْفَلَائِدَ - الذَّبَائِحَ المُوَّجَّهَةَ إلى البَّيْتِ الحَرَامِ وَهِيَ مُقَلَّدَةٌ بِطَوقٍ مِنْ

لحًاءِ الشُّجَرِ.

(٩٨) ـ وَآعْلَمُوا، يَـا أَيُّهَـا المُخَـالِفُـونَ لأمْـرِ اللهِ، أنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِـرَّكُمْ وَعَلَانِيَتَكُمْ، وَأَنَّهُ سَيُحَاسِبُكُمْ عَلَى كُلِّ عَمَل عَمِلْتُمُوهُ، صَغِيراً كَانَ أَوْ

غَفُورٌ رَحِيمٌ لِمَنْ تَابَ إليهِ مِنْ ذُنُوبِهِ، وَرَجَعَ إِلَى اللهِ. (الْبَلَاغُ) (٩٩) ـ الرَّسُولُ مُكَلَّفٌ مِنْ رَبِّهِ بِإِبْلاغِ النَّاسِ أَوَامِـرَ رَبِّهِ وَرَسَـالَاتِهِ،

كَبِيراً، وَأَنَّهُ تَعَالَى شَديدُ العِقَابِ لِمَنْ عَصَاهُ، وَٱسْتَمرَّ فِي عِنَادِهِ، وَأَنَّهُ

وَحِسَابُ النَّاسِ عَلَى اللهِ، وَهُـوَ تَعَـالَى يَعْلَمُ السَّرَائِـرَ وَالعَلَنَ، وَهُـوَ يَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وَمَا يُبَيُّهُ الإِنْسَانُ فِي سِرِّهِ، وَسَيْحَاسِبُ كُلِّ إنسَانِ عَلَى جَميع أعْمَالِهِ فِي الدُّنْيا.

اللهُ اللهُ الْكَعْبَةُ الْكَعْبَةُ الْكَعْبَةُ الْكَعْبَةُ الْبَيْتَ الْحَكَرَامَ قِيكُمًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَالُحَرَامَ وَٱلْهَدَى

وَٱلْقَلَيْهِ لَهُ إِلَّ لِتَعْلَى لَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَنُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَليمُ

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِوَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُ

( مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَثُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَاتَكُنُمُونَ

#### (يَا أُولِي) (الألْبَابِ)

(١٠٠) - قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِمَنْ تُخَاطِبُهُمْ: لَا يَسْتَوِي الخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، وَلَوْ أَعْجَبَكَ، يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ، كَثْرَةُ الخَبِيثِ؛ وَقَلِيلٌ مِنَ الحَلالِ خَيْرٌ مِنْ كَثير مِنْ الحَرَامِ الضَّارِّ.

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمًا كَثُرَ وَأَلْهَى) فَآتَّقُوا اللهَ يَا ذَوِي العُصُولِ المُصْتَقِيمَةِ، وَتَجَنَّبُوا الحَرَامَ، وَآقْنَعُوا بِالحَلالِ، وَآكْتَفُوا بِالحَلالِ، وَآكْتَفُوا بِهِ، لَعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ فِي الدُّنِيا وَالآخِرَةِ.

وَكَمَا لَا يَسْتَوِي الخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، كَذَلِكَ لَا يَسْتَوِي البَرُّ وَالفَاجِرُ، وَلَا المُصْلِحُ وَالمُفْسِدُ، وَلا بُدَّ مِنَ الجَزَاءِ الحَقِّ العَادِل ِ.

الطَّيُّبُ - هُوَ مَا طَابَ لِلنَّفْسِ أَكْلُهُ، وَيُقْصَدُ بِهِ هُنا مَا أَحَلَّ اللهُ.

الخبيث - ضِدُّ الطَّيْبِ.

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (لا تَسْأَلُوا) (الْقُرْآنُ)

(١٠١) ـ يُؤَدِّبُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ المُوْمِنِينَ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ أَنْ يَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ لاَ فَاتِدَةَ لَهُمْ فِي السُّؤَالِ عَنْهَا، وَعَنِ التَّنْقِيبِ عَنْ خَفَايَاهَا، لأَنَّهَا إِنْ ظَهَرَتْ لَهُمْ تِلْكَ الأَشْيَاءُ رُبَّما سَاءَتْهُمْ، وَشَقَّ عَلَيْهِمْ سَمَاعُهَا.

(وَرُوِيَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ غَضْبَانَ، مُحْمَرً الوَجْةِ حَتَّى جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَامَ إِلَيهِ رَجُلُ فَقَالَ: أَيْنَ أَبِي؟ فَقَالَ : مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ فِي النَّارِ. فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ : أَبُوكَ حُذَافَةُ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ). (رَوَاهُ البُخَارِيُّ)

وَيَقُولُ تَعَالَى: إِذَا سَالْتُمْ عَنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ التِي نُهِيتُمْ عَن السُّوَالِ عَنْها، حِينَ يَنْزِلُ القُرآنُ فِي شَأَنِها أَوْ حُكْمِها، أَوْ لأَجْلِ فَهْم ِ مَا نَزَلَ إِلَيكُمْ، فَإِنَّ اللهَ يُبْدِيهِ لَكُمْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ.

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّما أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ، وَآخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ). (رَوَاهُ العَوْفِيُّ عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ).

وَقِيلَ إِنَّ المَقْصُودَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لاَ تَسْالُوا عَنْ أَشْيَاءَ...﴾ هُـوَ لاَ تَسْالُوا عَنْ أَشْيَاءَ ... ﴾ هُـوَ لاَ تَسْالُوا عَنْ أَشْيَاءَ تَسْتَانِفُونَ السُّؤَالَ عَنْها، فَلَعَلَّهُ يَسْزِلُ بِسَبَبِ سُؤَالِكُمْ تَشْدِيدُ أَوْ تَضْيِيقُ.

يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ كَا مَسْعَلُواْ كَمْ مَسْؤُكُمُ مَسُؤُكُمُ مَسْؤُكُمُ مَسْؤُكُمُ مَا وَاِن تَسْعَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسْزَلُ وَاِن تَسْعَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسْزَلُ الْفَدْءَانُ تُبْدَلَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا لَاللَّهُ عَنْها لَا لَا تَعْمَلُهُ وَاللَّهُ عَفْوُرٌ حَلَيْهُ وَاللَّهُ عَفْوُرٌ حَلَيْهُ وَاللَّهُ عَفْوُرٌ حَلَيْهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلَيْهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلَيْهُ وَاللَّهُ عَفْوُرٌ حَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْها اللَّهُ عَفُورٌ حَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْها اللَّه عَنْها اللَّه عَنْها اللَّه عَنْها اللَّه عَنْها اللَّه عَنْها اللَّه عَنْها اللَّهُ عَنْها اللَّه عَنْها اللَّه عَنْها اللَّهُ عَنْها اللَّه عَنْها اللَّهُ عَنْها اللَّهُ عَنْها اللَّه عَنْها اللَّه عَنْها اللَّهُ عَنْها اللَّهَ عَنْها اللَّهُ عَنْها اللَّهُ عَنْها اللَّهُ عَنْها اللَّهَا عَنْها اللَّهُ عَنْها اللَّه عَنْها اللَّه عَنْها اللَّهُ عَنْها اللَّه عَنْها اللَّهُ عَنْها اللَّه عَنْها اللَّه عَنْها اللَّها عَلَيْها اللَّهُ عَنْها اللَّهِ عَنْها اللَّهُ عَنْها اللَّهُ عَنْها اللَّهُ عَنْها اللَّهُ عَنْها اللَّهُ عَلْهَا اللَّهُ عَلْهَا اللَّهُ عَنْها اللَّهُ عَنْها اللَّهُ عَلْهَا اللَّهُ عَلْهَا عَلَهُ عَلْهَا عَلَهُ عَلْهَا عَلْهَا عَلَهُ عَلْهَا عَلَهُ عَلْهَا عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلْهَا عَلَهُ عَالْعَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: أَعْظَمُ المُسْلِمِينَ جُرْماً مَنْ سَالَ عَنْ شَيءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَخُرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ).

تَحْرِم مِن احِن السَّنْمِينِ ! إِنْ تُبَّدُ لَكُمْ تَسُوَّكُمْ ـ إِنْ ظَهَرَتْ لَكُمْ سَاءَتْكُمْ وَشَقَّ عَلَيْكُمْ سَمَاعُهَا .

#### (کَافِرِینَ)

(١٠٢) ـ لَقَدْ سَأَلَ هَذِهِ المَسَائِـلَ المَنْهِيِّ عَنْهَا قَـوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ فَأَجِيبُـوا عَنْهَا، ثُمَّ لَمْ يُوْمِنُوا بِهَا فَأَصْبَحُوا بِسَبَبِهَا كَافِرِينَ، لأَنْهَا بُيِّنَتْ لَهُمْ، فَلَمْ يُنْتَفِعُوا بِهَا، وَلَمْ يَتَبْعُوهَا.

#### (سَائِبَةٍ)

(١٠٣) - البَحِيرَةُ هِيَ الوَاحِدَةُ مِنَ الأَنْعَامِ التِي يَبْحَرُونَ أَذْنَهَا، أَيْ يَشُقُونَهَا شَقًا وَاسِعاً، وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ إِذَا أَنْتَجَتْ خَمْسَةَ أَبْطُنِ وَكَانَ الخَامِسُ أَنْثَى. وَكَانُوا يَجْعَلُونَ دَرَّهَا لِلطَّوَاغِيتِ، فَلاَ يَحْلِبُهَا أَحَدُ مِنَ النَّاسِ، وَيُسَيَّبُونَهَا لالِهَتِهمْ.

السَّائِبَةُ - وَهِيَ التي تُسَيِّبُ بِأَنْ يَنْذُرُوهَا لالِهَتِهِمْ، فَتَرْعَى حَيْثُ تَشَاءُ، وَلا يُحْمَلُ عَلَيْهُ اللَّ لِضَيْفِ.

الوَصِيلَةُ ـ هِيَ النَّاقَةُ البكْرُ، تُبْكِرُ فِي أَوَّل ِنْتَاجِ الإِبِل ، ثُمَّ تُثْنِي بِأَنْثَى، وَكَانُوا يُسَيِّبُونَها لِطَواغِيتِهِمْ إِنْ وَصَلَتْ إِحْداهما بِالأُخْرِي لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكَرُ.

الحَامِي \_هُوَ فَحْلُ الإِبِلِ يُولَـدُ مِنْ ظَهْرِهِ عَشَـرَةُ أَبْطُنِ، فَيَقُـولُونَ حَمَى ظَهْرَهُ، فَلاَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ، وَلا يُمْنَعُ مَاءً وَلا مَرْعَى.

وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ لَمْ يَاذَنْ لِهَوْلاءِ بِانْ يُحَرَّمُوا مَا أَحَلَّهُ اللهُ، وَلَمْ يَشْرَعْ مَا شَرَعَهُ البُغَاةُ لأَنْفُسِهِمْ، وَلكنَّ الذِينَ كَفَروا يَفْتَرُونَ الكَذِبَ عَلَى اللهِ، ثُمَّ يَجْعَلُونَهُ شَرْعاً وَقُرْبَةً يَتَقَرَّبُونَ بِهَا إليهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِحَاصِلٍ، بَـلْ هُو وَبَالُ عَلَيْهِمْ، وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ.

#### (آبَاءَنَا) (آبَاؤُهُمْ)

(١٠٤) ـ وَإِذَا دُعُوا إِلَى مَا شَرَعَهُ اللهُ وَأُوْجَبُهُ، فِي القُرْآنِ، مِنَ الأَحْكَامِ المُؤَيِّدَةِ بِالحُجَجِ وَالأُولَّةِ، وَإِلَى رَسُولِهِ المُبَيِّنِ لِمُجْمَلِ هَذِهِ الأَحْكَامِ، وَإِلَى تَسُولِهِ المُبَيِّنِ لِمُجْمَلِ هَذِهِ الأَحْكَامِ، وَإِلَى تَرْكِ مَا حَجَدُنَا عَلَيهِ الآبَاءَ وَإِلَى تَرْكِ مِنَ الطَّرَاثِقِ وَالمَسَالِكِ وَالمُعْتَقَدَاتِ. فَإِذَا كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ

## الله عَدْسَالُهَا قَوْمُ مِّن قَبْلِكُمْ اللهِ المِلْمُلِيَ

كَنَّ مَاجَعَلَ اللَّهُ مِنْ جَعِيرةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَاوَصِيلَةٍ وَلَا حَامِّ وَلَكِكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

يَفْقَهُ وَنَ شَيْئاً، وَلا يَعْرِفُونَ حَقّاً، وَلاَ يَهْتَدُونَ إليه، فَكَيْفَ يَتْبِعُونَهُ مُ وَالحَالَةُ هَذِهِ؟ إِنَّهُمْ إِنِ آتَبُعُوهُمْ كَانُوا بِلاَ شَكَّ أَكْثَرَ جَهْلاً مِنْ آبَائِهِمْ وَاضَلَّ سَبِيلاً.

حَسْبُنا ـ كَافِينَا .

(يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا)

(١٠٥) ـ يَامُّرُ اللهُ تَعَالَى المُوْمِنِينَ بِأَنْ يُصْلِحُوا أَنْفُسَهُمْ، وَأَنْ يَفْعَلُوا النَّهُ مَنْ النَّسِ جَهْدَ طَاقَتِهِمْ، لِيَتَقَرَّبُوا بِذَلِكَ إلى اللهِ. وَيُخْبِرُهُمْ تَعَالَى أَنَّهُ مَنْ أَصْلَحَ نَفْسَهُ وَأَمْرُهُ مِنْهُمْ، فَلَا يَضُرُّهُ فَسَادُ مَنْ فَسَدَ مِنَ النَّاسِ، سَوَاءُ أَصْلَحَ نَفْسَهُ وَأَمْرُهُ مِنْهُمْ، فَلَا يَضُرُّهُ فَسَادُ مَنْ فَسَدَ مِنَ النَّاسِ، سَوَاءُ أَكَانَ قَرِيباً أَوْ بَعِيداً، (وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ هَذِهِ الآيَةِ فَقَالَ: بَلِ آئَتُمِرُوا بِالمَعْرُوفِ، وَتَنَاهَوْا عَنِ المُنْكَرِ، حَتَّى إذا رَأَيْتُمْ شُحاً مُطَاعاً، وَهُوَى مُتَبَعاً، وَدُنيا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأِي بِرَأِيهِ، فَعَلَيكَ بِخَاصَةِ نَقْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامُ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّاماً الصَّابِرُ فِيهِنَّ مِثْلُ نَقْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامُ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّاماً الصَّابِرُ فِيهِنَّ مِثْلُ نَقْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامُ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّاماً الصَّابِرُ فِيهِنَّ مِثْلُ لَكُوبُ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ لَعُمْلُونَ عَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ كَعْمَلُونَ عَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ عَمْلُونَ مُرَاءُ لَا لَكُونَ اللَّهِ فَيْعَالِهُمْ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ كَعْمَلُونَ كَمْ مَلِكُمْ). (رَوَاهُ التَّوْمَذِيُّ).

فَالمُوْمِنُ لَا يَكُونُ مُهْتَدِياً إِذَا أَصْلَحَ نَفْسَهُ، وَلَمْ يَهْتَمَّ بِإِصْلَاحِ غَيْرِهِ، بِأَنْ يَأْمُرَهُ بِالمَعْرُوفِ، وَيَنْهَاهُ عَنِ المُنْكَرِ، فَهذا فَـرْضٌ لَا هَوَادَةَ فِيهِ، وَلَكِنَّ هـذِهِ الفَرِيضَـةَ تَسْقُطُ إِذَا فَسَدَ النَّـاسُ فَسَاداً لَا يُـرْجَى مَعَهُ تَـأْثِيرُ الْوَعْظِ وَالْإِرْشَاد.

عَلَيْكُمْ ۚ أَنْفُسَكُمْ - الرَّمُوهَا وَٱحْفَظُوهَا مِنَ المَعَاصِي .

(يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (شَهَادَةُ) (آخَرَانِ) (فَأْصَابَتْكُم) (الصَّلَاةِ) (شَهَادَةِ) (شَهَادَةِ)

(١٠٦) - قِيلَ إِنَّ حُكْمَ هَذِهِ الآيَةِ مَنْسُوخٌ. وَلَكِنَ الأَكْثَرِيَّةَ مُتَّفِقَةٌ عَلَى انَّهُ مُحْكَمٌ. وَهَذِهِ الآيَةُ تَتَضَمَّنُ حُكْمَ مَنْ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ اَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلامِ - وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّل ِ الإِسْلامِ ، وَالنَّاسُ كُفَّارٌ، وَالأَرْضُ ارْضُ حَرْب - وَكَانَ النَّاسُ يَتَوَارَثُونَ بالوّصِيَّةِ ، ثُمَّ نُسِخَتِ الوَصِيَّةُ ، وَفُرضَتِ

وَقَالَ آبُنُ عَبَّاسٍ فِي سَبَبِ نُزُولٍ هَذِهِ الآيَةِ مَا يَلِي:

الفَرَائِضُ، وَعَمِلَ النَّاسُ بِهَا.

(خَرَجَ بَدِيلٌ، مَوْلَى عَمْرِوَ بْنِ العَاصِ، مَعَ تَاجِرَينِ نَصْرَانِيَّيْنِ هُمَا تَمِيمُ السَّامِ، وَفِي الطَّرِيقِ ٱشْتَكَى الشَّامِ، وَفِي الطَّرِيقِ ٱشْتَكَى

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْعَلَيْكُمُ أَنَّهُ ۖ ثُحُّ لِكِينُ مُنْ الْمَنْ الْمَنْ مُنْ اللهِ

أَنفُسَكُمُّ لَا يَضُرُّكُم مَّنضَلَّ إِذَا ٱهْتَكَ يَتُمُّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَابِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ

الله يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ شَهَادَهُ بَيْنِكُمْ اللهِ

إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ لَا الْوَصِيَّةِ ٱلْسَانِ ذَوَاعَدُّلِ مِّنكُمْ أَوَ اَلْحَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمُ ضَرَيْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَبَتَكُم شُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعَيِّسُونَهُ مَا مِن اَبعَدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ٱرْبَئتُمْ لاَنشَ تَرِى بِهِ

تُمَنَّاوَلَوْكَانَ ذَاقُرِّيُّ وَلَانَكُتُمُ شَهَدةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ ٱلْأَثِمِينَ

بَدِيلُ فَكَتَبَ وَصِيَّتُهُ بِيدِهِ ثُمَّ دَسُها فِي مَتَاعِهِ، وَأَوْصَى إليهما. فَلَمَّا مَاتَ فَتَحَا مَتَاعَهُ فَاخَذَا مِنْهُ شَيْئاً ثُمَّ حَجَرَاهُ كَمَا كَانَ. وَقَدِمَا عَلَى أَهْلِهِ فِي الْمَدِينَةِ فَدَفَعَا مَتَاعَهُ، فَفَتَحَ أَهْلُهُ الْمَتَاعَ فَوَجَدُوا كِتَابَهُ وَعَهْدَهُ، وَمَا خَرَجَ الْمَدِينَةِ فَدَفَعًا مَتَاعَهُ، فَفَتَحَ أَهْلُهُ الْمَتَاعَ فَوَجَدُوا كِتَابَهُ وَعَهْدَهُ، وَمَا خَرَجَ بِهِ، وَفَقَدُوا جَاماً مِنْ فِضَةٍ مُطَعِّمةٍ بِالذَّهَبِ، فَسَأَلُوهُمَا عَنْهُ فَقَالاً: هَذَا الذِي تَبَضْنَا لَهُ، وَدَفَعَ إلينا. فَقَالُوا هذا كِتَابُهُ بِيدِهِ. قَالاً: مَا كَتَمْنَا لَهُ الذِي تَبَعْفُوهُمَا، دُبُر صَلاةِ العَصْرِ، بِاللهِ الذِي لاَ إِلَهَ إلاَّ هُو مَا فَبَضْنَا غَيْر سَتَحْلِفُوهُمَا، دُبُر صَلاةِ العَصْرِ، بِاللهِ الذِي لاَ إِلَهَ إلاَّ هُو مَا فَبَضْنَا غَيْر مَنْ وَجَدُوهُ عِنْدَهُ: إِنَّهُ آشَتُرَاهُ مِنْ عَدِي وَتَعِيمِ الدَّارِيِّ. فَقَالَ لَهُمْ مَنْ وَجَدُوهُ عِنْدَهُ: إِنَّهُ آشَتُرَاهُ مِنْ عَدِي وَتَعِيمِ الدَّارِيِّ. فَقَالَ هَذَانِ : مَنْ مَنْ وَجَدُوهُ عِنْدَهُ: إِنَّهُ آشَرُاهُ مِنْ عَدِي وَتَعِيمِ الدَّارِيِّ. فَقَالَ هَذَانِ : فَعَلْ لَهُمْ وَعَيْنَا أَشَتَرُيْنَاهُ مِنْهُ، وَنَسِينا أَنْ نَذْكُرَّهُ حِينَ خَلَفْنَا، فَكَرِهْنَا أَنْ نَذُكُوبَ مَنْ فَعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ ا

ثُمَّ إِنَّ تَمِيماً الدَّارِيَّ أَسْلَمَ، وَبَايَعَ النَّبِيِّ، وَكَانَ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللهِ، أَنَا أَخَذْتُ الإِنَاءَ.

(وَيَرَى آبْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يَحْلِفَ الشَّاهِدَانِ، إِنْ كَانَا غَيْرَ مُسْلِمين، بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، لأَنَّهُ لاَ مَعْنَى لِتَحْلِيفِهِمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، لأَنَّهُما لاَ يُبَالِيَانِ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، لأَنَّهُما لاَ يُبَالِيَانِ بِصَلَاةٍ فِلْهُرِ وَلاَ عَصْرٍ، وَلا يُؤْمِنَانِ بِهَا).

وَقَدْ أَضَافَ الله تَغَالَى الشَّهَادَّةَ لِنَفْسِهِ الكَرِيمَةِ تَكْرِيماً لَهَا وَتَعْظِيماً. الشَّهَادَةُ - قَوْلُ مَنْ أَبْصَرَ وَشَاهَدَ بِمَا شَاهَدَ.

تَحْيِسُونَهُمَا -تُمْسِكُونَهُمَا وَتَمْنَعُونَهُمَا مِنَ الهَرَبِ. آرْتَبَتُمْ -شَكَكْتُمْ.

وَ. ﴾ ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ \_ سَافَرْتُمْ فِيهَا.

َ رَبِّ ﴾ عِي عَرِّ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَرَضاً دُنْيُويًا. لَا نَشْتَرِي بِهِ لَمَناً ـ لَا نَاخُذُ بِقَسَمِنا كَذِباً عَرَضاً دُنْيُويًا.

#### (فَآخَرَانِ) (الأَوْلَيَانِ) (لَشَهَادَتُنَا) (شَهَادَتِهِمَا) (الظَّالِمِينَ)

(١٠٧) - فَإِذَا ظَهَرَ أَنَّ الشَّاهِدَيْنِ قَدْ خَانَا الأَمَانَةَ، أَوْ غَلَّا شَيْئاً مِنَ الْمَالِ المُوصَى بِهِ إِلَيْهِما، فَلْيَقُم ِ آثْنَانِ مِنَ الوَرَثَةِ المُسْتَحِقِّينَ لِلتَّرِكَةِ، وَلْيَكُونَا مِنْ أُوْلَى مَنْ يَرِثُ ذَلِكَ الْمَالَ، فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ بِالقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ مِنْ شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ الآخَرَيْنِ، وَإِنَّ قَوْلَنَا إِنَّهُمَا خَانَا أَحَقُ

(١) الأية ١٠٧ من سورة المائدة.

إِنَّ فَإِنَّعُرَعَلَىٰ أَنَّهُمَا اَسْتَحَقَّ إِثْمَا فَاخُرانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اَسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَنِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهُدُدُنُنَا أَحَقُ مِن شَهَدَ تِهِمَا وَمَا اُعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَيْنَ الظّيلِمِينَ بِالقُبُولِ، وَأَصَحُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا المُتَقَدَّمَةِ، وَمَا آعْتَدَيْنا فِيمَا قُلْنَا فِيهِمَا مِنَ الخِيَانَةِ، وَإِنْ كُنَّا كَذَبْنَا عَلَيْهِماوَآفْتَرَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ.

أَنَّهُمَا آسْتَحَقًّا إثْماً - تَعْبِيرُ يُرَادُ بِهِ خِيَانَةُ الأَمَانَةِ وَالكَذِبُ فِي الشَّهَادَةِ.

الأوْلَيَانِ \_ الأَقْرَبَانِ إِلَى المَيِّتِ الوَارِثَانِ لَهُ.

(بِالشَّهَادَةِ)(أَيْمَانُ) (أَيْمَانِهِمْ) (الْفَاسِقِينَ)

(١٠٨) ـ وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ إِنَّ رَجُلًا تُؤُفِّي وَأَوْضَى بِتَرْكَتِهِ إِلَى ذِمِّيِّين مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، وَلَمَّا سَلَّمَا المَالَ إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ أَنْكَرَ أَهْلُ المَيِّتِ،

وَرَفَعُوا أَمْرَهُمْ إِلَى أَبِي مُسوسَى الأَشْعَرِيُّ، فَسَارَاد أَبُـو مُسوسَى أَنْ

يَسْتَحْلِفَهُمَا بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ، فَقَالَ لَهُ آبْنُ عَبَّاسِ : إِنَّهُمَا لَا يُبَالِيَانِ صَلَاةَ العَصْرِ، وَلَكِن آسْتَحْلِفُهُمَا بَعْدَ صَلَاتِهِمَا المُقَرَّرَةِ فِي دِينِهِمَا.

وَيَقُولُ الإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يُحَلِّفَهُمَا: (إِنْ كَتَمْتُمَا أَوْ حَنَثْتُمَا فَضَحْتُكُمَا فِي قَوْمِكُمَا، وَلَمْ نُجِوْ لَكُمَا شَهَادَةً، وَعَاقَبْتُكُمَا) ثُمَّ يُحَلِّفُهُمَا. فَإِذَا قَالَ

الإِمَامُ لَهُمَا ذَلِكَ، وَحَمَلَهُمَا عَلَى الحَلْفِ أَمَامَ النَّاسِ بِالْأَيْمَانِ المُغْلِّظَةِ، كَانَ ذَلِكَ أَقْرَبَ السُّبُلِ إلى أَنْ يُؤدِّيا الشَّهَادَةَ عَلَى الوَّجْهِ الصَّحِيحِ (أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا).

كَمَا أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الحَامِلَ لَهُمَا عَلَى الإتيَانِ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الوَّجْهِ الصَّحِيحِ ، هُوَ تَعْظيمُ الحَلْفِ بِاللهِ ، وَمُرَاعَاةُ جَانبِهِ وَإِجْلَالُهُ، وَالخَوْفُ مِنَ الفَضِيحَةِ بَيْنَ النَّاسِ ، إنْ رُدَّتِ اليَمِينُ عَلَى الوَرَثَةِ، فَيَحْلِفُونَ

وَيَسْتَحِقُونَ مَا يَدُّعُونَ. (أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدُّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ). ثُمُّ يَامُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنينَ بتَقُواهُ فِي جَميع أَمُورهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ بالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَبِأَنْ لَا يَحْلِفُوا أَيْمَاناً كَاذِبَةً. وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ الخَارِجِينَ عَنْ طَاعَتِهِ.

أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِها .. أَفْرَبُ إِلَى قَوْلِ الحَقِّ وَالصَّـدْقِ فِي الشُّهَادَةِ.

الفَاسِقِينَ ـ الخَارِجِينَ عَنِ الطَّاعَةِ.

(عَلَامُ) (١٠٩) ــ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ سَيَسْأَلُ المُرْسَلِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ عَمَّا أَجَابَتْهُــمْ

بِهِ الْأَمُّ الَّتِي أَرْسَلَهُمُ اللَّهِ إِلَيْهَا فَيَقُولُونَ: لاَ عِلْمَ لَنَا يَا رَبَّنا بالنَّسْبَةِ إلى

فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبُ ثُمَّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُبُوبِ

الله المُعْمَانِينَ اللهُ الرُّسُلَ المَيْنَ اللهُ الل

اللَّهُ ذَٰلِكَ أَدَٰنَ أَن يَأْتُواْباً لِشَّهَٰكَةِ عَلَىٰ إِلَّهُ السَّهَاكَةِ عَلَىٰ إِلَّهُ

وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُردّ أَيْمُنُ

بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ

وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ

عِلْمِكَ المُحِيطِ بِكُلِّ شَيءٍ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ ظَاهِرَ النَّاسِ وَبَاطِنَهُمْ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ.

الغَيْبُ - مَا غَابَ عَن الحِسِّ.

(يَا عِيسَى) (وَالِدَتِكَ) (الْكِتَابَ) (وَالتَّوْرَاةَ) (إسْرَائِيلَ) (بِالْبَيِّنَاتِ)

(١١٠) - وَفِي ذَلِكَ المَوْقِفِ يُنَادِي اللهُ تَعَالَى عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ، مِنْ بَيْن الرُّسُل ، فَيُذَكِّرُهُ تَعَالَى بِمَا مَنَّ بِهِ عَلَيهِ ، مِمَّا أَجْرَاهُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ

المُعْجزَاتِ، وَيَقُولُ لَهُ: آذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ بِخَلْقِي إِيَّاكَ مِنْ أُمَّ بِـدُونِ أب، وَجَعْلِي إِيَّاكَ آيةً وَبُرْهَانـاً عَلَى كَمَال ِ قُـدْرَتِي عَلَى خَلْق الأشْيَاءِ.

وَآذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَى وَالِدَتِكَ، إِذْ جَعَلْتُكَ لَهَا بُرْهَاناً عَلَى بَرَاءَتِهَا مِمَّا نَسَبَهُ الظَّالِمُونَ الجَاهِلُونَ إِلَيها مِنَ الفَاحِشَةِ، إِذْ أَيَّدْتُكَ بَجِبْرِيلَ، عَلَيْهِ

السَّلَامُ، (رُوحِ القُدُسِ)، وَجَعَلْتُكَ نَبِيًّا دَاعِيًا إِلَى اللهِ فِي صِغَرِكَ وَفِي كِبَرِك، فَأَنْطَقْتُكَ وَأَنْتَ فِي المَهْدِ صَغِيرٌ، فَشَهِدْتَ بِبَراَءَةِ

أُمُّكَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، وَآعْتَرَفْتَ بِالعُبُودِيَّةِ لِي، وَأَخْبَرْتَ عَنْ رَسَالَتِي إليكَ، وَدَعَوْتَ إِلَى عِبَادَتِي، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الكِتَابَةَ، وَالعِلْمَ النَّافِعَ، وَالتَّـوْرَاةَ المُنَزِّلَةَ عَلَى مُوسَى، وَأَنْزَلْتُ عَلَيكَ الإِنْجِيلَ، وَإِذْ تُصَوِّرُ كَهَيْئَةِ الطُّيْرِ مِنَ

الطِّمِنِ فَتَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً ذَا رُوحٍ بِإِذْنِي، وَتَشْفِي بِإِذْنِي الأَكَمَه (وَهُوَ الأعْمَى مُنْذُ الولَادَةِ) وَالأَبْرَصَ (وَهُوَ المُصَابُ بِدَاءِ البَرَصِ غَيْرِ القَابِلِ لِلشِّفَاءِ)، وَإِذْ تَدْعُو المَوْتِي فَيَقُومُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ بِإِذْنِي وَقُدْرَتِي. وَأَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيكَ إِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ حِينَمَا جِئْتَهُمْ بِالبَرَاهِين وَالحُجَجِ الفَاصِلَةِ، عَلَى نُبُوِّتِكَ وَرَسَالَتِكَ مِنَ اللهِ، فَكَذَّبُوكَ وَآتَّهَمُ وكَ

بِأَنَّكَ سَاحِرٌ، وَسَعَوْا فِي قَتْلِكَ وَصَلْبِكَ، فَنَجَّيْتُكَ مِنْهُمْ، وَرَفَعْتُكَ إِلَىَّ، وَطَهَّرْتُكَ مِنْ دَنْسِهِمْ، وَكَفْيتُكَ شَرَّهُمْ. السَّحْرُ ـ تَمْوِيهُ وَتَخْيِيلُ يَرَى فِيهِ الإِنْسَانُ الشَّىءَ عَلَى غَيْر حَقِيقَتِهِ . الْأَكْمَةِ ـ الأَعْمَى مُنْذُ خِلْقَتِهِ .

كَفَفْتُ ـ مَنَعْتُ مِنَ الوُصُولِ إلَيكَ ـ وَمِنْهُ كَفَّ الثَّوْبَ ثَنَاهُ. رُوحُ القُدُسِ \_ جِبْرِيلُ .

(الحواريين) (آمِنُوا) (آمَنًا)

(١١١) ـ وَٱذْكُرْ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ نِعْمَتِي عَلَيْكَ حِينَ أَلْهَمْتُ الحَوَارِيِّينَ الإيمَانَ بِرَبِّهِمْ، وَالتَّصْدِيقَ بأنَّكَ رَسُولُهُ، حِينَما كَـٰذَبَكَ جُمْهُـورُ بَنِي

إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ أَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكُ وَعَلَىٰ وَ لِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلَّا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّورَىنةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيُّءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ بِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا

بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكِ بِإِذْنِيَّ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ نِيَّ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَعَنكَ إِذْ

جِئْتَهُم بِٱلْبَيْنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَنْذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبينُّ

الله وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّينَ أَنَّ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوّاً ءَامَنَا وَأُشُهَدُ بِأُنَّنَا مُسْلِمُونَ

إِسْرَائِيلَ، وَجَعَلْتُ الحَوَارِيِّينَ أَنْصَاراً لَكَ يُؤَيِّدُونَكَ، وَيُؤَيِّدُونَ دَعْوَتَكَ، وَيَنْشُرُونَ شَرِيَعَتَكَ، فَقَالُوا: آمَنًا بِاللهِ وَرَسُولِهِ عِيسَى، وَأَشْهَدُوا اللهَ عَلَى

أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ، مُخْلِصُونَ فِي إِيمَانِهِمْ، مُذْعِنُونَ لِأُوَامِرِهِ،

تَارِكُونَ لِنُواهِيهِ. الحَوَادِيُّونَ - الأَنْصَارُ وَأُطْلِقَ اللَّفْظُ عَلَى أَنْصَادِ المَسِيحِ ، عَلَيهِ السَّلامُ.

(يَا عِيسَى) (مَائِدَةً)

ا إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِثُونَ يَعِيسَى إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِثُونَ يَعِيسَى

ٱبْنَ مَرْكِ مَهُلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكُ

أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ

قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم

اللهُ اللهُ

ألشُّلهِدِينَ

ٱلرَّزِقِينَ

وَتَطْمَعِنَّ قُلُو بُنَا وَنَعَلَمَ أَن قَدّ

صَدَقَتَ نَاوَ نَكُونَ عَلَيْهَامِنَ

اللهُ عَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبَّنا آ

أنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ

تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا

وَءَايَةً مِنكُ وَٱرْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ

مُّؤُمِنِينَ

(١١٢) ـ وَمِمَّا آمْتَنَّ اللَّهُ تَعَالَى بهِ عَلَى عَبْدِهِ عِيسَى بْنِ مَوْيَمَ آسْتِجَابَتُهُ

لِدَعْوَتِهِ فِي إِنْزَالِ مَائِدَةٍ عَلَيهِمْ مِنَ السَّمَاءِ، فَقَدْ سَأَلَ الحَوَارِيُّونَ عِيسَى قَائِلِينَ: هَلْ يَسْتَجِيبُ لَكَ رَبُّكَ إِنْ سَأَلْتَهُ أَنْ يُنْزِلَ عَلَينا مَائِدَةً مِسَ السُّمَاءِ (هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ) فَقَالَ لَهُمْ عِيسَى: ٱتَّقُوا اللَّهَ أَنْ تَقْتَرُحُوا عَليهِ

أُمْثَالَ هٰذِهِ الاِقْتِرَاحَاتِ، التِّي كَانَ بَنُو إِسْرائيلَ يَقْتَرِحُونَها عَلَي مُوسَى لِلتَّعْجَيزِ، لِئَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً لَكُمْ، فَمِنْ شَأْنِ المُؤْمِنِ الصَّادِقِ أَلَّا يُجَرِّبَ رَبُّهُ، بِٱقْتِرَاحِ الآيَاتِ، وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللهِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ صَادِقِينَ فِي إِيمَانِكُمْ بِاللهِ.

المَائِدَةُ . الْخِوَانُ عَلَيهِ طَعَامٌ . (تَطْمَئِنَّ) (الشَّاهِدِينَ)

(١١٣) ـ فَقَالَ الحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى: إِنَّنَا جَائِعُونَ وَمُحْتَاجُونَ لِلْأَكْلِ مِنْهَا،

ثُمَّ إِنَّنَا إِذَا شَاهَدْنَاهَا وَهِيَ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، تَطْمَئِنُ قُلُوبُنَا، وَنَزْدَادُ بِكَ

إِيمَاناً، وَعِلْماً بِصِدْق رِسَالَتِكَ، وَنَشْهَدُ عَلَيهَا عِنْدَ بَنِي إِسْرائيلَ الذِينَ لَمْ

(مَائِدَة) (آخِرنَا) (وَآيَةً) (الرَّازِقِينَ)

(١١٤) ـ وَلَمَّا عَلِمَ عِيسَى عَلَيهِ السَّلَامُ صِدْقَ نِيَّتِهمْ، وَأَنَّهُمْ لَا يُريدُونَ

تَعْجِيزُهُ، وَلاَ آقْتُراحَ الآيَاتِ عَلَيهِ، دَعَا اللهَ تَعَالَى بِهٰذَا الدُّعَاءِ الكَريمِ: فَقَالَ: يَا أَللُّهُ، يَا مَالِكَ أَمْرِنَا وَمُتَوِّلِّي تَرْبِيَتِنَا، أَنْزِلْ عَلَينا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ

يَرَاها هٰؤُلَاءِ المُقْتَرِحُونَ بأَبْصَارِهِمْ، وَتَتَغَذَّى بِها أَبْدَانُهُمْ، وَتَكُونَ عِيداً

خَاصًا بِنَا، مَعْشَرَ المُؤْمِنِينَ، نَعَظُمُهُ نَحْنُ وَمَنْ يَأْتِي بَعْدَنا، وَآجْعَلْهَا

عَلَامَةً مِنْ لَدُنْكَ تُرْشِدْ بِهَا القَوْمَ إلى صِحَّةِ دِعْوَتِي، وَصِدْقِ نَبُوَّتِي، وَٱرْزُقْنَا رِزْقاً هَنِيئاً بِلاَ كُلْفَةٍ، وَلاَ تَعَب، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ رَزَقَ.

عِيداً .. فَرَحاً وَسُرُوراً أَوَ يَوْماً نُعَظَّمُهُ. أ

يَكُفُرُبَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّ بُدُه عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدَامِنَ ألُعَالَمانَ

وِينًا قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن

الله وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي

وَأُمِّىَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَايَكُونُ لِيَ أَنَ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ وفَقَدْ عَلِمْتَهُ وتَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَافِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ

(إِنَّ مَا قُلْتُ هَمْم إِلَّا مَاۤ أَمَرْ يَنِي بِدِء أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تُوَفَّيْتَنِي كُنُتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ

عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ 

لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

وَإِنَّ فَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدُقَهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ يُحَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدّاً رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنَهُمُ وَرَضُواْعَنَهُ ذَالِكَ

(العَالَمِينَ)

(١١٥) ـ فَقَالَ اللَّهُ لِعِيسى: إنَّهُ ٱسْتَجَابَ لِدُعَائِهِ، وَإِنَّـهُ سَيُّنزِلُ الصَائِدَةَ التِي سَالَهَا، وَلَكِنَّهُ نَبَّهَهُ إلى أَنَّهُ سَيُعَاقِبُ مَنْ يَكْفُرُ بَعْدَ إِنزَالِ هَذِهِ الآيَةِ

الكُبْرَى (المَائِدَةِ) عَذَاباً لا يُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ العَالَمِينَ.

(يَا عِيسَى) (أَأَنْتَ) (سُبْحَانَكَ) (عَلاَمُ)

(١١٦) ـ وَٱذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ لِلنَّاسِ مَا يَقُولُهُ رَبُّكَ لِعيسَى بْن مَرْيَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَوْمَ يَجْمَعُ الرُّسُلَ، فَيَسْأَلُهُمْ عَمَّا أَجَابَتْهُمْ بِهِ أَمَّمُهُمْ، ثُمَّ يُذكّر عِيْسَىٰ بِأَفْضَالِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى وَالِذَتِهِ، ثُنِّمُ يَقُولُ لَهُ بِحُضُورِ مَن ٱتَّخَذُوهُ وَأَمَّهُ إِلَّهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ: هَلْ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأَمِّي إِلَّهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ؟ ـ أَيْ مُتَجَاوِزَيْنِ بِذَلِكَ تَوْحِيدَ اللهِ وَإِفْرَادَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ؟ فَيُنْكِرُ عِيسَى أَنْ يَكُونَ قَالَ ذَلِكَ، وَيَقُولُ للهِ تَعَالَى: سُبْحَانَكَ! وَتَنَزَّهَ ٱسْمُكَ، لَيْسَ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي حَقُّ بِقَوْلِهِ، فَإِذا كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدٌ عَلِمْتَهُ أَنْتَ، لأَنْكَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، وَتَغْلَمُ مَا تُخْفِى العِبَادُ وَمَا تُعْلِنُ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نْفْسِي، لأنَّكَ رَبِّي وَخَالِقِي، وَأَنَا عَبْدُكَ لَا أَعْرِفُ مَا فِي نَفْسِكَ.

(١١٧) - إنَّني لَمْ أَقُلْ لَهُمْ فِي أَمْرِ الإِيمَانِ، وَأَسَاسَ الدِّينِ إلا الذِي أَرْسَلْتَنِي بِهِ، وَأَمَوْتَنِي بِإِبلَاغِهِ، وَهُوَ أَنِ آغَبُـدُوا اللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ، وَكُنْتُ شَهِيداً عَلَى أَعْمَالِهِمْ حِينَ كُنْتُ حَيّاً بَيْنَهُمْ، فَلَمّا تَـوَفُيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الشَّاهِدَ الرقِيبَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدُ.

تَوَفَيْتَنِي ـ أَخَذْتَنِي إِلَيْكَ وَافِياً.

سُبْحَانَكَ \_ تَنْزيهاً لَكَ مِنْ أَنْ أَقُولَ ذَلِكَ .

(١١٨) ـ يَرُدُّ عِيسَى، عَلَيهِ السَّلَامُ، الأَمْرَ وَالمَشِيئَةَ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَهُوَ الفَعَّالُ لِمَا يُريدُ، لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. وَيَقُولُ: إِنَّ أَمْرَ العِبَادِ مَوْكُولُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ عَذَّبَهُمْ فَبِذُنُوبِهِمْ، فَهُوَ رَبُّهُمْ وَهُمْ عِبَادُهُ، وَإِنْ يَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّهُ تَعَالَى الغَفَّارُ الحَكِيمُ فِي شَرْعِهِ وَتَدْبيرِهِ وَحُكْمِهِ.

#### (الصَّادقينَ) (جَنَّاتُ) (الأَنَّهَارُ) (خَالِدين)

(١١٩) ـ وَحِينَ تَبَرَّأُ عِيسَى، عَلَيهِ السَّلاَمُ، مِنْ عِبَادَةِ مَنْ عَبَدُوهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِصِدْقِهِ، قَالَ تَعَالَى: هَذَا هُوَ اليَّوْمُ الذِي يَنْفَعُ فِيهِ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، وَالمُوَحِّدِينَ تَوْحِيدُهُمْ، وَسَتَكُونُ للصَّادِقينَ جَنَّاتُ تَجْرِي الأَنْهَارُ فِي جَنَبَاتِها، جَزَاءً وفَاقاً لَهُمْ، وَسَيَكُونُونَ فِيهَا خَالِدِينَ أَبَداً، وَلَقَدْ

(١٢٠) ـ اللهُ خَالِقُ كُلُّ شَيءٍ، وَهُوَ المَالِـكِ المُتَصَرِّفُ بِجَمِيعٍ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُنَّ، وَالْفَادِرُ عَلَيهِ، وَالْجَميعُ مُلْكُهُ وَتَحْتَّ

تَعَالَى .

قَهْرِهِ، وَالمِسِيحُ وَأَمُّهُ اللَّذَانِ عَبَدَهُمَا الكَافِرُونَ، مِنْ دُونِ اللهِ، دَاخِـلانِ تُحْتَ قَبْضَتِهِ، فَلا يُنْبَغي لأَحَدٍ أَنْ يَتَّكِلَ عَلَى شَفَاعَتِهِما فِيهِ عِنْدُ اللهِ

عَلَيْهِمْ ، ۚ وَهِذَا ۚ هُوَ ٱلفَوْزُ ۖ العَظِيمُ ٱلَّذِي لَا أَعْظُمَ ۖ مِنْهُ.

8 4



#### (السَّمَاوَاتِ) (الظُّلُمَاتِ)

(١) ـ الحَمْدُ وَالشُّكُرُ لِلهِ النِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَجَعَلَ الأَرْضَ قَراراً للنَّاسِ، فَهُوَ المُسْتَوْجِبُ لِلْحَمْدِ عَلَى أَنْعُمِهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَهُوَ الذِي خَلَقَ ظُلْمَةَ آللَيْلِ وَنُورَ النَّهَارِ (وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: المُرادُ بِالظَّلْمَةِ وَالنُورِ هُنَا الكُفْرُ والإِيمَانُ)، وَمَعَ وُضُوحٍ ذٰلِكَ لِكُلِّ ذِي بَصِيرَةٍ فَإِنَّ الذِينَ كَفَروا يَعْدِلُونَ بِاللهِ سِوَاهُ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَوْتَانِ وَالكَوَاكِ وَالمَحْدُونَ بَاللهِ سِوَاهُ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَوْتَانِ وَالكَوَاتِ الأَحْدَرَى، وَيُسَوَّونَهُمْ بِهِ فِي العِبَادَةِ، مَعَ أَنَّ هُؤُلاءِ الأَرْبَابِ والشُّرَكَاءَ لاَ يَمْلِكُونَ لأَنْفُسِهِمْ ضَرَّا وَلا نَفْعاً.

جَعَلَ - أَنْشَأُ وَأَبْدَعَ وَخَلَقَ.

بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ـ يُسَوُّونَ غَيْرَهُ بِهِ فِي العِبَادَةِ.

(٢) ـ وَاللهُ تَعَالَى هُوَ الذِي خَلَقَ آدَمَ أَبَا البَشَرِ مِنْ طِينٍ (أَيْ مِنْ تُرابِ خَالَطُهُ مَاءُ)، وَآنَتَشَرَ مِنْهُ أَبْنَاؤُهُ فَهُمْ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ قَضَى بِأَنَّ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الخَلْقِ أَجَلُ مَحْدُودٌ، تَنتَهِي بِهِ حَيَاتُهُ، وَجَعَلَ لِلحَداثِقِ جَميعاً أَجَلاً تَنتَهِي بِهِ الحَيَاةُ بِتَمَامِها عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ، لِلحَداثِقِ جَميعاً أَجَلاً تَنتَهِي بِهِ الحَيَاةُ بِتَمَامِها عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ، فَيَبْعَثُهُمُ اللهُ مَرَّةً أُخْرَى. وَيَجْمَعُهُمْ لِلْحِسَابِ، وَقَدِ آخْتَصَّ اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ الكَرِيمَةَ بِعِلْم مَوْعِدِ قِيَامِ السَّاعَةِ (أَجَلُّ مُسَمَّى عِنْدَهُ)، فَلا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ، وَمَعَ ذٰلِكَ فَهُنَاكَ أَنَاسُ يَشُكُونَ فِي أَمْرِ السَّاعَةِ.

قَضَى أَجَلًا . قَدَّرَ زَمَاناً مُعَيَّناً لِلْمَوتِ.

أَجَلُ مُسَمَّى عِنْدَهُ \_ زَمَنُ مُعَيَّنُ لِلْبَعْثِ آسْتَأْثَرَ تَعَالَى بِعِلْمِهِ . تَمْتَرُ ونَ - تَشُكُونَ فِي البَعْثِ أَوْ تُنْكِرُونَهُ .

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٣) ـ وَهُوَ اللهُ الذِي يَعْبُدُهُ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ ، وَيَدِينُونَ لَهُ بالالُوهِيَّةِ ، رَغَبًا وَرَهَبًا ، وَلا يَشُذُّ عَنْ ذٰلِكَ إِلَّا مَنْ كَفَرَ مِنَ الإِنْسِ

(أَ) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىَ أَجَلاً وَأَجَلُ مُُسمَّى عِندَهُۥ ثُمَّانتُهُ تَمَّرُونَ

( وَهُوَاللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي السَّمَاوَتِ وَفِي اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّ

وَيَعْلَمُ مَاتَّكُسِبُونَ

وَمَاتَأْنِيهِم مِّنْءَايَةٍ مِّنْءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْمِضِينَ

> ٥ فَقَدُكَذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمَّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْبِدِ

> > يَسُتَهُزِءُونَ

اللهُ يَرَوَّا كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِ مِين قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَدٌ نُمَكِّن لَّكُمُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجَرِى مِن تَحِنْهُمْ فَأَهْلَكُنَهُم

بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ

قَرَّنًاءَاخَوِينَ

(آيَةٍ) (آيَاتِ)

الحسّاب.

(٤) ـ وَمَا تَنْزِلُ عَلَى المُشْرِكِينَ آيَةً مِنْ آيَاتِ القُرآنِ تَلْفِتُ أَنْظَارَهُمْ إِلَى

مَا أَبْدَعَهُ الِخَالِقُ مِنْ صُنْعٍ فِي خَلْقِهِ هٰذَا الكَوْنَ، مِمَّا يَذُلُّ عَلَى وَحَدَانِيَّتِهِ

وَتَفَرُّدِهِ بِالْأُلُوهِيَّةِ، وَعَلَى صِدْق مَا أَرْسَلَ بِهِ الْأَنْبِياءَ، إِلَّا أَعْرَضَ عَنْهَا هُؤُلاءِ الكَفَرَةُ المُكَذِّبُونَ، آسْتِهْزاءً وَآسْتِكْبَاراً غَيْرَ مُتَدَبِّرينَ مَعْنَاها، وَلا مُتَفَكِّرينَ فِي دَلَالَتِها.

(أَنْبَاءُ) (يَسْتَهْزِئُونْ) (٥) ـ وَبِسَبَبِ إِعْرَاضِهُمْ عَنِ النَّظَرِ فِي الآيَاتِ، وَالتُّفْكُّر فِيهَا، فَقَدْ كَذَّبُوا

بِدِينِ اللهِ الحَقُّ، لَمَّا جَاءَهُمْ بِهِ رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدُ ﷺ، وَلَمْ يَتَرَيَّتُوا، وَلَمْ يَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ مِنْ خَيْرٍ وَهُدًى، وَسَيَرَوْنَ عَاقِبَةَ التَّكْذِيبِ وَالاسْتِهْزاءِ، حِينَ تُنْزِلُ بِهِمُ العُقُوبَاتُ العَاجِلَةُ، الَّتِي أَشَارَتْ إِلَيْهَا الآيَاتُ: مَنْ نَصْر الرَّسُولِ، وَإِظْهَارِ دِينِ اللهِ، وَإِغْزَازِ الإِسْلامِ وَأَهْلِهِ...

أَنَّبَاءُ - أَخْبَارُ ـ وَهِيَ هُنَا مَا يَنَالُهُمْ مِنَ العُقُوبَةِ .

(مَكَّنَّاهُمْ) (الأَنْهارَ) (فَأَهْلَكْنَاهُمْ) (آخرينَ)

وَرُسُلِهِ، إِلَى الْأَمَم العَدِيدَةِ التِي كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ رَسُلَهَا، فَأَهْلَكَهُمُ الله، وَكَانَ تَعَالَى قَدْ مَكَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِمَّا مَكَّنَ لِهُؤلاءِ المُكَذِّبينَ، وَأَمَدُّهُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وَجَعَلَهُمْ أَكْثَرَ قُوَّةً وَعِمَارَةً فِي الْأَرْضِ مِنْ هٰؤُلاءِ، وَجَعَلَ السَّمَاءَ تُمْطِرُهُمْ بصُورَةِ مُتَتَالِيَةِ، مَطَراً غَزيـراً (مِدْرَاراً)، وَفَجَّرَ لَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ يَنَابِيعَ وَأَنْهَـاراً، ٱسْتِـدْرَاجاً لَهُمْ وَإِمْـلاءً، ثُمَّ أَهْلَكَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَخَطَايَاهُمْ، وَجَعَلَهُمْ كَأْمْسِ الدَّابِرِ. وَجَعَلَ، مِنْ بَعْدِ هٰؤُلاءِ الهَالِكِينَ، أَجْيَالًا أُخْرَى (قَرْناً آخَرِينَ) لِيَخْتَبرَهُمْ، فَعَمِلُوا مِثْلَ أَعْمَالِ مَنْ كَانُوا قَبْلَهُمْ، فَأَحْذَرُوا أَيُّهَا المُّخَاطَبُون أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُمَا

(٦) ـ يَلْفِتُ اللهُ تَعَالَى أَنْظَارَ الكُفَّارِ مِنْ قُرَيش ، المُكَذَّبينَ بآياتِ رَبِّهمْ

وَالْجِنَّ، وَهُوَ تَعَالَى يَعْلَمُ مَا يُسِرُّ الخَلْقُ وَمَا يُعْلِنُونَ، وَيَعْلَمُ جَمِيـعَ مَا يَعْمَلُهُ الخَلْقُ مِنْ خَيْسِ وَشَرِ، وَهُـوَ يُحْصِيهِ عَلَيْهِمْ لِيُجَـازِيَهُمْ عَلَيهِ يَـوْمَ

أَصَابَهُمْ، فَمَا أَنْتُمْ بِأُعَزَّ عَلَى اللهِ مِنْهُمْ. وَأَنْتُمْ أَوْلَى بِالْعَذَابِ وَمُعَـاجَلَةِ العُقُوبَةِ مِنْهُمْ، لَوْلا لُطْفُ اللهِ وَإِحْسَانُهُ. كُمْ أَهْلَكُنَا - كَثِيراً مَا أَهْلَكْنَا. قَرْنِ -أُمَّةٍ أُوْ جِيلِ مِنَ النَّاسِ. مَكَنَّاهُمْ - أَعْطَيْنَاهُمْ مِنَ المُكْنَةِ وَالقُوَّةِ. مِدْراراً -غَزيراً كَثِيرَ الصَّبِ أَوْ مُتَنَابِعاً.

#### (كِتَاباً)

(٧) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ عِنَادِ الْمُشْرِكِينَ وَتَعَنَّتِهِمْ وَمُكَابَرَتِهِمْ لِلْحَقِّ، فَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ لَوْ أَنْزَلَ عَلَى نَبِيهِ ﷺ كِتَاباً مَسْطُوراً فِي وَرَقٍ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا يُكْتَبُ عَلَيهِ (قِرْطَاسٍ)، وَعَايَنُوه وَرَأُوا نُـزُولَهُ بِأَعْيَنِهِمْ، وَلَمَسُوهُ بَأْيْدِيهِمْ، لَقَالَ الكَافِرونَ إِنَّ هٰذِا لَسِحْرُ وَاضِحٌ.

بِينِيقِهِم، كُنُّنُ مُنْكُنِّرُونَ إِنْ مُنْدُ مِينَامُ وَمُونِيعٍ. كِتَابِاً فِي قِرْطَاسٍ \_ كِتَاباً مَكْتُوباً فِي وَرَقٍ أَوْرَقَ مِمَّا يُكْتَبُ عَلَيْهِ.

(٨) ـ وَقَالُوا ۚ هَـ لَا أَنْزَلَ اللهُ مَلَكا عَلَى مُحَمَّدٍ، لِيَكُونَ مَعَهُ نَـذيـراً،
 لِيقْتَنِعُوا بأنَّ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى الرَّسُولِ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ حَقَّاً وَصِدْقاً.

يِقْسَبِعُوا بِإِنْ مَا الرَّنِ اللهُ عَلَى الرَّسُونِ الْمُولِينَ عَلَيْكًا: إِنَّهُ لَـُو أَنْزَلَ مَلَكاً، كَمَا أَقْتَرَحُوا، وَلَمْ يُؤْمِنُوا لَقُضِيَ الأَمْرُ بِإِهْلاَكِهِمْ، ثُمَّ لَا يُؤَخِّرُونَ وَلا يُمْهَلُونَ إَنْوَمِنُوا، بَلْ يَأْخُذُهُمُ العَذابُ عَاجِلًا، كَمَا مَضَتْ بذَلِكَ سُنَّةُ اللهِ فِيمَنْ

قَبْلَهُمْ مِنَ المُكذِّبِينَ. هٰذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ رَدَّاً عَلَى عَدْدٍ مِنَ المُشْرِكِينَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ أَنْ وَعَظَ النَّاسَ وَأَبْلَغَهُمْ مَا أَمَرَهُ رَبَّهُ بِإِبلاغِهِ إِلَيْهِمْ: (لَوْ جُعِلَ مَعَكَ يَا مُحَمَّدُ مَلَكُ

> يُحَدِّثُ عَنْكَ النَّاسَ، وَيُرى مَعَكَ). لاَ يُنظَرُونَ ــ لاَ يُمْهَلُونَ لَحْظَةً بَعْدَ إِنْزَالِهِ.

#### (جَعَلْنَاهُ) (لَجَعَلْنَاهُ)

البَشْرِ، لِيَتَمَكَّنُوا هُمْ مِنْ رُوْيَتِهِ، وَلِيَتَمَكَّنَ هُوَمِنْ مُخَاطَبَتِهِمْ وَالحَدِيثِ مَعَهُمْ، لِيُبَلِّغَهُمْ رِسالاتِ رَبِّهِ. وَلَوْ جَعَلَ الله المَلكَ الرَّسُولَ فِي صُورَةِ البَشْسِ لِيُبَلِّغَهُمْ رِسالاتِ رَبِّهِ. وَلَوْ جَعَلَ الله المَلكَ الرَّسُولَ فِي صُورَةِ البَشْسِ الأَمْرُ عَلَيهِمْ لاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُ بَشَرٌ، لأَنَّهُمْ لاَ يُدْرِكُونَ مِنْهُ إِلاَّ صُورَتَهُ وَصِفَاتِهِ البَشَرِيَّةَ التِي يَتَمَثَّلُ لَهُمْ بِهَا، كَمَا يَلْتَبِسُ الأَمْرُ عَلَيهِم الآنَ فِي قَبُول رَسُول مِنَ البَشرِ.

(٩) ـ وَلَوْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى الرَّسُولَ مَلَكًا، لَجَعَلَهُ مُتَمَثِّلًا بِصُورَةِ رَجُل مِنَ

لَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْسِسُونَ ـ لَخَلَطْنَا عَلَيْهِمْ وَأَشْكَلْنَا عَلَيهِمْ حِينِئِدٍ مَا يَخْلِطُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمِ اليَّوْمَ. ﴿ وَلَوْنَزَلْنَا عَلَيْكَ كِنَبُا فِي فِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمَ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلْذَاۤ إِلَّاسِحْرُّ مُّبِينُ

> ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوَ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ

وَلُوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَكَ لَكَ الْجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسُنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ

📆 وَ لَقَدِ ٱسۡنُهۡزِئَ رُسُلِمِن قَبَلكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ ع يَسَّنَهُ رِءُونَ

> إِنَّ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنْقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبينَ

> إِنُّ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ قُلِللَّهِ كَنْبَعَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقيَكَمَةِ لَارَيْبَ فِيلَّهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَأَنفُسُهُمْ فَهُمْ لَابُوْمِنُونَ

(يَسْتَهْزِئُونَ) (١٠) ـ ويُسَلِّى اللهُ تَعَـالَى رَسُـولَـهُ ﷺ عَمَّا يُـلاقِيهِ مِنْ عِنَـادِ الكُفَّـارِ

وَتَكْذِيبِهِمْ، وَإِصْرَارِهِمْ عَلَى البَاطِلِ ، فَيَقُولُ لَهُ: لَقَدِ ٱستُهزىءَ برُسُلِ جَاوُوا قَبْلَكَ، وَسَخِرَ مِنْهُمُ الكَافِرُونَ مِنْ قَوْمِهِمْ، وَمِنَ العِقَابِ الَّذِي أَنْـذَرُوهُمْ بِهِ، فَعَـاقَبَ اللَّهُ الذِينَ سَخِـرُوا مِنْهُمْ فَدَمَّـرَهُمْ، وَنَصَرَ رُسُلَهُ

وَالْمُؤْمِنينَ، وَكَانَتِ العَاقِبَةُ لِلْمُؤْمِنينَ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ.

حَاقَ \_ أَحَاطَ أَوْ نَزَلَ . (عَاقبَةُ)

(١١) - قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِأُولٰئِكَ المُكَذِّبِينَ المُسْتَهْزِئِينَ الجَاحِدِينَ بِمَا جِئْتَهُمْ بِهِ: سِيرُوا فِي الأَرْضِ ، وَتَنَبَّعُوا أُخْبَارَ الْأَمَمِ الَّتِي عَـاشَتْ فِيهـا، ثُمَّ

أَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ نِهَايَةُ المُكَذِّبينَ، وَعَاقِبَةُ بَغْيِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ، فَأَعْتَبرُوا بذٰلِكَ المَصِيرِ.

## (السَّمَاوَاتِ) (الْقِيَامَةِ)

(١٢) - قُلْ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لِقَوْمِكَ المُكذِّبينَ الجَاحِدِينَ لِرسَالَتِكَ، المُعْرضِينَ عَنْ دَعْوَتِكَ: لِمَنْ هٰذِهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَمَنْ خَلَقَهَا؟ وَبِمَا أَنَّ مُشْرِكِي الْعَرَبِ كَانُوا يُقِرُّونَ بِأَنَّ اللهَ هُـوَ خَالِقُ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ ، وَأَنَّـهُمَالِكُها المُتَفَرِّدُ، وَأَنَّ الخَلْقَ كُلُّهُمْ عَبيدُهُ، فَسَيَقُولُونَ: إِنَّهُ اللَّهُ، وَلهٰذَا لَا خِلَافَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ فِيهِ، فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ اللَّهَ الذِي تُقِرُّونَ بِمُلْكِهِ لِلْكَوْنِ قَدْ أُوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَـةَ بِخَلْقِه، إِذْ أَفَـاضَ عَلَيْهِمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَهَا وَبَاطِنَهَا، وَمِنْ مُقْتَضَى هٰذِهِ الرَّحْمَةِ أَنْ لا يُعَجِّلَ العُقُوبَةَ لِلنَّاسِ ، وَأَنْ يَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ ، إِذَا تَابُوا وَعَمِلُوا أَعْمَالًا صَالِحَةً ، وَأَنَّهُ سَيَجْمَعُكُمْ يَوْمُ القِيَامَةِ ـ وَهُوَ يَوْمٌ آتٍ قَريبٌ لاَ شَكَّ فِيهِ وَلا رَيْبَ ـ لِلْحِسَابِ وَالجَزَاءِ، لِيَنَالَ كُلُّ وَاحِدِ الجَزَاءَ العَادِلَ عَن عَمَلِهِ، إِنْ خَيْراً فَخُيْراً، وَإِنْ شَرّاً فَشَرّاً.

وَمِنْ رَحْمَتِهِ تَعَالَى أَنْ بَيَّنَ لِعِبَادِهِ لهذا، لِيَحْـذَرُوا، وَلَيُحْسِنُوا العَمَـلَ، فَلَوْلا خَوْفُ النَّاسِ مِنَ العِقَـابِ وَالحِسَابِ لَسَـادَ الفَسَادُ فِي الأرْضِ، وَلانْتَشَرَ الظُّلْمُ.

ثُمَّ بَيَّنَ تَعَالَى أَنَّ الذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الدُّنيا بِالكُفْرِ، وَالتَّقْلِيدِ وَالتَّرَدُّدِ. . لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ، لَإِنَّهُمْ لَا يَسْتَعْمِلُونَ عُقُولَهُمْ فِيمَا خَلَقَهَا اللَّهُ لَهُ مِنَ التَّفَكُّر وَالتَّدَبُّر وَالاتُّعَاظِ.

الله العربة الله العربة الله العربة المعربة العربة العربة

اللُّهُ قُلُّ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطر

ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطَعِمُ

أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُّ وَلَا

وَلَا يُطْعَمُّ قُلِّ إِنَّى أُمِّ أُثُلُ إِنَّ أُمِّ أُثُ أَنَّ

تَكُونَكَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

وَٱلنَّهَارِّوَهُوَٱلسَّمِيعُٱلْعَلِيمُ

كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ـ قَضَى وَأَوْجَبَ، تَفَضَّلًا مِنْهُ وَإِحْسَاناً، الرَّحْمَةَ عَلَى نَفْسِهِ الكَريمَةِ.

خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ - أَهْلَكُوهَا وَغَبَنُوهَا بِالكُفْرِ.

(اللُّيْل)

(١٣) ـ واللهُ تَعَـالَى هُوَ المُتَصَـرَّفُ فِي الخَلْقِ كُلِّهِ دَقِيقِهِ وَجَلِيلِهِ، كَمَـا

يَشَاءُ، كَمَا هُوَ شَأْنُ الرُّبُوبِيَّةِ الكَامِلَةِ، وَجَمِيعُ مَا فِي الـوُجُودِ عِبَـادُ اللهِ،

وَخَلْقٌ مَنْ خَلْقِهِ، وَهُمْ تَحْتَ قَهْرِهِ وَسُلْطَانِهِ وَتَصَرُّفِهِ وَتَدْبيرِهِ، وَقَدْ أَحَاطَ

سَمْعُهُ تَعَالَى بِكُلِّ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُسْمَعَ، مَهْمَا يَكُنْ خَفِيّاً، كَمَا أَحَاطَ عِلْمُهُ بِكُلِّ شَيءٍ مِنْ حَرَكَاتِ العِبَادِ، وَمِمَّا يُسِرُّونَ فِي ضَمَائِرهِمْ.

مَا سَكُنَ \_ مَا أَسْتَقَرُّ وَحَلُّ.

(السَّمَاوَات)

(١٤) ـ قُلْ لَهُمْ : إنَّنِي لَا أَطْلُبُ مِنْ غَيْرِ اللهِ نَفْعاً وَلا ضَرّاً، وَلاَ فِعْلاً وَلاَ مَنْعاً، وَلا أَتَّجِذُ غَيْرَهُ تَعَالَى وَلِيَّـاً لِي، فَهُوَ فَـاطِرُ السَّمَــاوَاتِ وَالأَرْضِ،

وَخَالِقُهُما وَمُبْدِعُهُمَا عَلَى غَيْرٍ مِثَالٍ سَبَقَ. وَهُوَ الَّذِي يَرْزُقُ العِبَادَ الطَّعَامَ، وَلَيْسَ هُوَ بِحَاجَةٍ إِلَى مَنْ يَرْزُقُهُ وَيُطْعِمُهُ،

لْإِنَّهُ مُنَزَّهُ عَنِ الحَاجَةِ إلى كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَقُلْ لَهُمْ بَعْدَ أَنِ ٱسْتَبَانَتْ لَهُمُ الْأُدَلَّةُ عَلَى وُجُوبٍ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ: لَقَدْ أَمَرَنِي رَبِّي، جَلَّ شَأَنُهُ وَعَلاً،

أَنْ أَكُونَ أُوِّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهِ، وَانْقَـادَ لِأَمْرِهِ، مِنْ تِلْكَ الْأُمَّةِ التِي

بُعِثْتُ فِيها، فَلَا أَدْعُو إِلَى شَيءٍ إِلَّا كُنْتُ أَنَا أُوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ، وَقَدْ أَمَرَنِى رَبِّي بَالًا أَكُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ الذِينَ ٱتَّخَذُوا أُولِياءَ مِنْ دُونِهِ لِيُقَرَّبُوهُمْ إليهِ

وَلِيًّا \_مَعْبُوداً وَنَاصِراً وَمُعِيناً.

فَاطِر ـ خَالِق وَمُبْدِع .

هُوَ يُطْعِمُ \_هُوَ يَرْزُقُ عِبَادَهُ.

شُفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.

اللهِ عُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ

رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ

مَنْ أَسْلَمَ -مَنْ خَضَعَ للهِ بالعُبُودِيَّةِ وَٱنْقَادَ لَهُ.

(١٥) ـ وَقُلْ لَهُمْ: إِنِّي لاَ أَعْصِي رَبِّي لأَنَّنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ أَوَامِرَهُ أَنْ يَمَسِّنِيَ العَـذَابُ الْأَلِيمُ فِي يَوْمِ القِيَسَامَةِ، وَهُـوَ يَوْمُ عَـظِيمُ لَا تَنْفُعُ فِيهِ

#### (يَوْمَثِذِ)

(١٦) - وَمَنْ يُحَوِّلُ عَنْهُ العَذَابُ فِي ذٰلِكَ اليّوْمِ العَصِيبِ (يُصْرَفْ عَنْهُ)،

فَيَكُونُ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ رَحِمَهُ، وَأَدْخَلَهُ الجَنَّةَ، وَإِنَّ النَّجَاةَ فِي ذٰلِكَ اليَوْم

العَظِيم مِنَ العَذاب، ثُمَّ دُخُولَ الجَنَّةِ، هُمَا الفَوْزُ الذِي لَا فَوْزَ أَعْظَمُ

صُرفَ عَنْهُ - جُنَّبَهُ وأَنْعِدَ عَنْهُ .

(١٧) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ مَالِكُ الضَّرِّ وَالنَّفْعِ ، وَأَنَّهُ المُتَصَرَّفُ فِي خَلْقِهِ

بِمَا يَشَاءُ، لا مُعَقِّبَ عَلَى خُكْصِهِ، وَلا رَادً لِقَضَائِهِ، فَإِذا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ

يُصِيبَكَ خَيْرٌ فَهُوَ القَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَرُدُّ مَا قَدَّرَهُ، فَعَلَى المُؤْمِنِ الصَّادِقِ أَنْ لَا يَسْأَلَ فِي الشَّدَائِدِ غَيْرَ اللهِ، لَإِنَّ مَنْ

دُونَهُ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ، وَلَا لِغَيْرِهِمْ نَفْعاً وَلَا ضَرّاً.

(١٨) ـ وَهُوَ الَّذِي خَضَعَتْ لَهُ رَقَابُ العِبَادِ، وَذَلَّتْ لَهُ الجَبَابِرَةُ، وَقَهَرَ كُلَّ.

شَيءٍ، وَدَانَتْ لَهُ الخَلائِقُ، وَهُوَ الحَكِيمُ فِيجَمِيعِ أَفْعَالِهِ، فَلا يَقَعُ فِي تَدْبَيرهِ خَلَلٌ، وَهُوَ الخَبِيرُ بِمَوَاضِعِ الْأَشْيَاءِ وَمَحَالِّهَا، فَلَا يُعْطِي إِلَّا مَنْ يَسْتَحِقُّ، وَلاَ يَمْنَعُ إِلَّا عَمَّنْ يَسْتَحِقُّ المَنْعَ عَنْهُ.

هُ مَّن يُصُرَفُ عَنْهُ يَوْمَبِ ذِفَقَدُ

إِن يَمْسَسُكُ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا

كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلَّاهُو ۗ وَإِن

يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُوَعَكَى كُلِّ شَيْءٍ

اللهُ وَهُوَالْقَاهِرُفَوْقَعِبَادِهِ - وَهُوَ

ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَيِيرُ

رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ

شَهِيدُ أَبِينِي وَبَيْنَكُمُ وَأُوحِي إِلَيَ هَٰذَا ٱلۡقُرُءَ انُ لِأُنذِ رَكُم بِهِ عَ مَنْ

بِلَغُ أَيِنَّكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَ ةً أُخْرَىٰ قُل لَّا آشُهُدُ

قُلِّ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَكِيدُ وَ إِنَّنِي بَرِىٓ ُوْمِمَّا تُشْرِكُونَ

إِنَّ قُلْأَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُشَهَدَةً قُلُ ٱللَّهُ

(شُهَادَةً) (الْقُرْآنُ) (أَئِنْكُمْ) (آلِهَةً) (وَاحِدُ)

القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - المُسَيْطِرُ عَلَيْهِمْ.

(١٩) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ بِأَنْ يَسْأَلَ كُفَّارَ قُرَيشٍ عَنْ أَيِّ شَهِادَةٍ هِيَ أَكْبَرُ وَأَعْظَمُ، وَأَجْدَرُ بَان تَكُوِنَ أَصَحَّ اِلشَّهَادَاتِ وَأَصْدَفَهَا؟ ثُمَّ يَأْمُرُهُ بِأَنْ يُجِيبَ عَلَى هٰذَا السُّؤَالِ : بِأَنَّ أَكْبَرَ الأَشْيَاءِ شَهَادَةً هُوَ مَنْ لَا يَجُوزُ

أَنْ يَقَعَ فِي شَهَادَتِهِ كَذِبٌ وَلَا خَطَأً ولا زُورٌ، وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى. وَهُوَ الشَّهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُم، وَهُو الذِي أُوْحَى إِلَىَّ هٰذَا القُرْآنَ لَأِنْذِرَكُمْ بِهِ عِقَابَهُ عَلَى

تَكْذِيبِي فِيمَا جِثْتُكُمْ بِهِ، مُؤَيَّداً يِشَهَادَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَأَنْذِرَ كُلُّ مَنْ بَلَغَهُ هذا القُرْآنُ، لَأِنَّ كُلَّ مَنْ بَلَغَهُ فَهُوَ مَدْعُوٌّ إِلَى ٱتَّبَاعِهِ حَتَّى تَقُومَ

القِيَامَةُ. وَشَهَادَتُهُ تَعَالَى هِيَ شَهَادَةُ آياتِهِ فِي القُرْآنِ، وَآيَاتِهِ فِي الْأَنْفُسِ وَالْأَكُوَانِ، وَآيَاتِهِ فِي العَقْلِ وَالوجْدَانِ.

(وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : بَلِّغُوا عَن اللهِ فَمَنْ بَلَغْتُهُ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَقَدْ

بَلَغَهُ أَمْرُ الله). ثُمُّ أَمَرَ نَعَالَى رَسُولُهُ بأَنْ يَقُولَ لِهُؤلاءِ المُشْـركِينَ: إِنْ كُنْتُمْ تَشْهَدُونَ أَنْ

مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخْرَى، فَأَنَا لاَ أَشْهَدُ بِذٰلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ إِلَّهٌ وَاحِدُ، خَلَقَ كُلّ

شَيءٍ، وَخَضَعَ لَهُ كُلِّ شَيءٍ فِي الوُجُودِ، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ بِهِ مِنَ الأصْنَام وَالْأَنْدَادِ وَالْأَوْثَانِ.

مَنْ بَلَغَ - مَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ.

(آتَيْنَاهُمْ) (الْكِتَابَ)

(٢٠) ـ إِنَّ أَهْلَ الكِتَابِ يَعْرِفُونَ أَنَّ مُحَمَّداً خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَالرُّسُل ، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، بِمَا عِنْـدَهُمْ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْأَنْبَاءِ، عَنِ الْأُنْبِيَاءِ

المُتَقَدُّمِينَ، فَقَدْ بَشَّرَ الرُّسُلُ كُلُّهُمْ بِبعْثَةِ مُحَمَّدِ وَنَعْتِهِ، وَصِفَتِهِ وَمَكَانِ هِجْرَتِهِ، وَصِفَةِ أُمَّتِهِ... وَالذِينَ أَنْكُرُوا نُبُوَّةَ مُحَمَّدِ وَرَسَالَتُهُ مِنْ عُلَمَاءِ

اليَهُود، عِلَّتُهُمْ فِي ذٰلِكَ كَعِلَّةِ مَنْ أَنْكَرُوهَا مِنْ زُعَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ، وَهِيَ الخَوْفُ مِنْ فِقْدَانِ الزَّعَامَةِ وَالرِّيَاسَةِ، لِلْلِكَ فَإِنَّ هَٰوُلَاءِ يُعَدُّونَ قَدْ خَسِرُوا

أَنْفُسَهُمْ لِإِيثَارِهِمِ الجَاهَ وَالرِّيَاسَةَ عَلَى الإِيمَانِ بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً فِي كُتُبِهِمْ.

(بآيَاتِهِ) (الظَّالِمُونَ) (٢١) ـ لَا أَحَدَ أَكْثَرُ ظُلْماً مِمَّنْ آفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً، كَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ

وَلَداً أَوْ شَرِيكاً. . . أَوْ زَادَ فِي دِينِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ، أَوْ كَذَّبَ بَآيَاتِهِ الْمُنَـزُّلَةِ

كَالقُرآنِ، أَوْ آيَاتِهِ الكَوْنِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ، أَوْ التِي يُؤَيِّدُ بِهَا رُسُلَهُ

وَمَن آفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا، أَوْ كَذَّبَ بَآيَاتِهِ يَكُونُ أَظْلَمَ الطَّالِمِينَ، وَلَا

يُفْلِحُ الـظَّالِمُونَ يَـوْمَ الحِسَابِ بِـالنَّجَـاةِ مِنْ عَـذابِ اللهِ فِي النَّـارِ، وَلاَ يَفُوزُونَ بِنَعِيمِ اللهِ فِي الجَنَّةِ.

(٢٢) - وَآذْكُوْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ مَا يَحْصَلُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، يَوْمَ يَحْشُرُ اللهُ هُؤلاءِ الظَّالِمينَ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مِنْهُم - وَهُمْ أَشَدُّهُمْ ظُلْماً -: أَيْنَ الشُّرَكَاءُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ فِي الدُّنيا أَنَّهُمْ أَوْلِيَاؤُكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ، أَوْ تَزْعُمُونَ أَنَّ لَهُمْ شُرِكَةً فِي الْأَلُوهِيَّةِ؟

(٢٣) ـ وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعْذِرَةً يَعْتَذِرُونَ بِهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى، عَنْ كُفْرِهِمْ وَشِرْكِهِمْ وسُوءِ عَمَلِهِمْ، إِلَّا أَنْ أَقْسَمُوا بِاللهِ أَنَّهُمْ مَا كَانُوا

(وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ: إِنَّ المُشْرِكِينَ حِينَ يَرَوْنَ، يَوْمَ القِيَامَةِ، أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ

الجَنَّةَ إِلَّا أَهْلُ الْإِيمَانِ، يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : (تَعَالَوْا نَجْحَدْ)، فَيَقُولُون: (وَاللَّهِ رَبِّنا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ)، فَيَخْتِمُ اللَّهُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ، وَتَشْهَدُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَلَا يَكْتُمونَ الله حَدِيثاً). إِنَّا ٱلَّذِينَءَاتَيْنَهُمُ ٱلۡكِتَبَ يَعۡرَفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

(أُنُّ) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا

ٱۊؙػۘۮؘۜۜۘٮؘڽٵؽڗڡۣؖٵۣؖڹۜۿۥڵٳؽڡ۫ڸڂ ٱلظَّللِمُونَ

أَنَّ وَيَوْمَ نَحَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَا قُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ ثُمَّ لَمُ تَكُن فِتَنَنَّهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ

وَٱللَّهِ رَيِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ

انظركيف كذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهم

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكٌ وَجَعَلْنَا

لَا يُؤْمِنُواْ بِهَأْحَتَّى إِذَاجَاءُوكَ

هَذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ

يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ

عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ

ءَاذَانِهِمْ وَقُرَأُ وَإِن يَرَوْاْكُلُّءَايَةٍ

الإِشْراكِ عَنْهُمْ فِي الدُّنيا، ثُمَّ يَقُولُ لِرَسُولِهِ ﷺ: آنْظُرْ كَيْفَ كَلْبُوا،

بِالْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ الَّتِي أَقْسَمُوهَا لِنَفْى شِرْكِهِمْ، وَكَيْفَ ذَهَبَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ مِنْ الإشْرَاكِ، حَتَّى نَفَوْا صُدُورَهُ عَنْهُمْ. ضَلُّ عَنْهُمْ -غَابَ عَنْهُمْ وَزَالَ.

(آذَانِهِمْ) (آيَةٍ) (يُجَادِلُونَكَ) (أَسَاطِيرُ)

(٢٥) - قَالَ آبْنُ عَبَّاس :

(جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَبُوسُفْيَانَ، وَالْـوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيـرَةِ، وَالنَّضْرُ بْنُ الحَارِثِ، وَالحَارِثُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَبُو جَهْلٍ فِي جَمْعٍ كَثيرٍ، وَأَسْتَمَعُوا

إِلَى الرَّسُولِ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ القُرْآنَ. فَقَالُوا لِلنَّضْرِ بْنَ الْحَارِثِ: يَا أَبَا قُتَيْلَةَ ما يَقُولُ مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ وَالذِي جَعَلَ الكَعْبَةَ بَيْتَهُ مَا أَذُرِي مَا يَقُولُ، إِلَّا أَنِي

أَرَاهُ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ يَتَكَلُّمُ بِأَسَاطِيرِ الْأَوْلِينَ، مِثْل مَا كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ بِهِ عَن القُرُونِ المَاضِيَةِ.

وَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: إِنِّي لأَرَى بَعْضَ مَا يَقُولُ حَقّاً. فَقَالَ أَبُو جَهْلِ: كَلَّا.

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هٰذِهِ الآيَةَ.. وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ أُولٰئِكَ الكَافِرِينَ مِنْهُمْ فَرِيقٌ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَأَنْتَ تَتْلُو

القُرآنَ دَاعِياً إلى تَوْحِيدِ اللهِ، وَمُبَشِّراً وَمُنذِراً، وَلٰكِنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ عَلَى

قُلُوبِهِمْ أَغْطِيَةً، تَحُولُ دُونَ فَهْمِهِ، وَجَعَلَ فِي آذَانِهِمْ وَقُراً وَصَمَماً وَثِقَلًا يَحُولُ دُونَ سَمَاعِهِ إِذَا أَرَادُوا تَدَبَّرُهُ، وَالْوُصُولَ إِلَى مَا فِيهِ مِنَ الهذائِيةِ

وَالرُّشد.

وَهْوَلاءِ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِنْ رَأُوا كُلِّ آيةً مِنَ الآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى صِحَّةِ نُبُوِّتِكَ،

وَصِـدُق دَعْوَتِكَ، لَإِنَّهُمْ لَا يَفْقَهُونَها وَلا يُدْركُونَ المُسرَادَ مِنْهَا، وَإِذا جَاوُوكَ يُجَادِلُونَكَ فِي دَعْـوَتِكَ قَـالُوا: مَـا هٰذا الـذِي تَتْلُوهُ إِلَّا قَصَصُ الْأَوَّلِينَ وَخُرَافَاتُهُمْ، تُسَطَّرُ وَتُكْتَبُ كَغَيْرِها مِنَ الْأَنْبَاءِ فَـلا عِلْمَ فِيهَا وَلاَ

وَقْراً - صَمَماً، وَثِقْلًا فِي السَّمَع .

بشِرْكِهمْ، مُتَهَالِكِينَ فِي حُبِّهِ، وَالقِتَالِ دُونَهُ، وَحِينَ يَرَوْنَ العَذَابَ تَكُونُ عَاقِبَةً هٰذَا الشُّرْكِ الجُحُودَ بِهِ، وَالتَّبَرُّ وَمِنْهُ).

فِتْنَتُّهُمْ - مَعْذِرَتُهُمْ أَوْ عَاقِبَةُ شِرْكِهِمْ.

(٢٤) - وَيَتَعَجَّبُ اللهُ تَعَالَى مِنْ كَذِبِ هُؤلاءِ المُشْرِكِينَ بِإِنْكَارِهِمْ صُدُورَ

(وَقِيلَ إِنَّ المَعْنَى هُوَ: إِنَّ المُشْركِينَ كَانُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيا مَفْتُونينَ

# رَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ

﴿ وَلَوْتَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ النَّارِ فَقَالُواْ يَلْكِنَّنَا نُرَدُّ وَلَاثُكَذِّبَ بِثَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

﴿ بَلۡ بَدَاهَٰمُ مَّاكَانُواْيُحَٰفُونَ مِنقَبَلُ ۗ وَلَوۡرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَانُهُواْعَنْـهُ

وَإِنَّهُمْ لَكَلْدِبُونَ

#### أَسَاطِيرُ الْأُولِينَ -قَصَصُ الْأُولِينَ وَخُرَافَاتُهُمْ المُسَطَّرَةُ فِي كُتُبِهِمْ. (وَيَنْأُوْنَ)

ا (وَيَنْأُوْنَ) الدرين أَمْا

(٢٦) ـ وَهُؤُلاءِ الْمُشْرِكُونَ، المُعَانِدُونَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، الجَاحِدُونَ لِنُبُوتِهِ، يَتَبَاعَدُونَ عَنِ النَّبِيِّ، وَلاَ يَأْتُونَ إِلَيهِ (يَنْاؤْنَ عَنْهُ) كُرْهاً لَهُ، وَنُفُوراً مِنْهُ، وَآسْتِكْبَاراً عَلَى الحَقِّ. وَيَنْهَوْنَ النَّاسَ عَنْ أَنْ يَأْتُوا إِلَيهِ مَخَافَةَ أَنْ يُسْلِمُوا

واستِكبارا على الحق. وينهون الناس عن ان ياتوا إليهِ مخافة ان يسلِموا وَيَهْتَدُوا إِلَى الْإِيمَانِ (وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ)، وَهُمْ فِي الحَقِيقَةِ لاَ يُهْلِكُونَ إِلاّ أَنْفُسَهُمْ بِهٰذَا الضَّلالِ وَالإِضْلالِ، وَالصَّدِّ عَنْ سَبيلِ اللهِ، وَمَا يَشْعُرُونَ فَلْكَ. مذلك.

يَّنَّأُونَ عَنْهُ ـ يَبْعُدُونَ عَنِ الرَّسُولِ بِأَنْفُسِهِمْ. وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ ـ يَنْهَوْنَ النَّاسَ عَنْ أَنْ يَأْتُوا إِلَى الرَّسُولُ.

#### (يَا لَيْتَنَا) (بِآيَاتِ)

(٢٧) ـ يَذْكُرُ الله تَعَالَى حَالَ هُؤلاءِ الضَّالِّينَ المُضِلِّينَ، يَوْمَ القِيَامَةِ، حِينَ تَقِفُهُمُ المَلائِكَةُ، وَيَحْتَبِسُونَهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ﷺ (أُو لِكُلِّ مُؤْمِن يَسْمَعُ هَذَا القُرْآنَ): لَوْ تَرَى مَا يَحِلُ بِهُؤلاءِ المُكَذَّبِينَ مِنَ الفَرْعَ وَالهَوْل ، وَالحَسْرةِ وَالنَّذَم ، عَلَى مَا فَرَّطُوا فِي جَنْب اللهِ، لَرَأَيْتَ

وَيَتَمَنَّى هُؤُلَاءِ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى الدُّنيا لِيُؤْمِنُوا، وَليَعمَلُوا عَمَلًا صَالِحاً يُرْضِي الله، وَلٰكِنْ لَا سِبيلَ إِلَى الرَّدِّ إلى الدنيا، لأِنَّهُ مِنْ قَبِيلِ تَمَنِّي المُسْتَحيلِ.

وَقِفُوا عَلَى النَّارِ - حُبِسُوا عِنْدَهَا أَوْ عَرَفُوهَا.

### (لَكَاذِبُونَ)

(٢٨) - وَحِينَ تَقِفُهُمُ المَلائِكَةُ، وَتَحْتَبِسُهُمْ عِنْدَ النَّادِ، يَظْهَرُ لَهُمْ سُوءُ عَاقِبَةِ مَا كَانُوا يُخْفُونَهُ فِي أَنْفُسِهِمْ، مِنَ الكُفْرِ والتَّكْذِيبِ وَالمُعَانَدَةِ، وَإِنْ أَنْكُنِهُمَا

(وَقَدْ يَكُونُ المَعْنَى: وَظَهَرَ لَهُمْ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَهَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مِنْ صِدْقِ مَا جَاءَتُهُمْ بِهِ الرُّسُلُ فِي الدُّنيا، وَإِنْ كَانُوا يَكْتُمُونَهُ وَيُظْهِرُونَ لِأَتْبَاعِهِمْ غَيْرَ ذَٰكَ،

وَلُوْ أَنَّهُمْ أُعِيدُوا إِلَى الحَيَاةِ الدُّنْيا، لَعَادُوا إِلَى مَا نُهُوا عَنْهُ مِنَ الكُفْرِ، وَالتَّكْذِيبِ وَالمُعَانَـدَةِ. وَهُمْ كَاذِبُـونَ فِي تَمَنِّيهِم العَـوْدَةَ إِلَى الـدُّنْيـا لِيُؤْمِنُوا، وَلِيَعْمَلُوا صَالِحاً، وَلاَ يُكَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ.

وَلا حَشْرَ نَعْدُ، وَلا حسالَ.

(٢٩) ـ وَلَـوْ رُّدُوا إِلَى الدُّنيا، لَعَادُوا إِلَى قَوْل ِ مَا كَانُوا يَقُولُونَهُ مِنْ قَبْلُ،

فِي الدُّنيا: إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيا، وَلاَ مَعَادَ بَعْدَهَا وَلاَ رَجْعَةَ إِلَى اللهِ،

(٣٠) - وَلَوْ تَرَى هٰؤُلاءِ المُكَذِّبينَ، حِينَ تَقِفُهُمُ المَلائِكَةُ فِي مَوْقِفِ الحِسَابِ، بَيْنَ يَدَى اللهِ تَعَـالَى، لَهَالَـكَ أَمْرُهُمْ، وَلاَسْتَبْشَعْتَ مَنْظَرَهُمْ

وَلَرَأَيْتَ مَا لَا يُحِيطُ بِهِ وَصْفُ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى قَائِلًا: أَلَيْسَ لهذا الذِي

أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ البَعْثِ، هُوَ الحَقُّ الذِي لَا شَكَّ فِيهِ؟ وَلَيْسَ هُوَ بَبَاطِل كَمَا

كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ؟ فَيَرُدُّونَ مُقْسِمِينَ بِأَنَّهُ حَقِّ لاَ شَكَّ فِيهِ. فَيَقُولُ تَعَالَى لَهُمْ: مَا دَامَ الْأَمْرُ كَمَا آعْتَرَفْتُمْ فَذُوقُوا العَذابَ الْألِيمَ، الذِي كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ بِأَنَّهُ

(٣١) ـ لَقَدْ خَسِرَ هُؤُلاءِ الكُفَّارُ، الذِينَ كَذَّبُوا بِالحَشْرِ، وَلِقَاءِ اللهِ فِي

الآخِرَةِ لِلْحِسَابِ، كُلِّ مَا رَبِحَهُ المُؤْمِنُونَ، وَفَازُوا بِهِ مِنْ ثَمَرَاتِ الإيمَانِ

فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ، وَيَسْتَمِرُّ هُؤُلاءِ المُكَذِّبُونَ فِي ضَـلَالِهِمْ، وَكُفْرهِمْ،

وَبَاطِلِهِمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ فَجْأَةً دُونَ سَابِقِ إِنْـٰذَارِ، فَجِينَئِذٍ يُلـْدِكُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرينَ. وَيَقُولُونَ: يَا حَسْرَتَنا عَلَى مَا فَرَّطْنا فِي حَيَاتِنا الدُّنْيَا

سَيَكُونُ جَزَاءً لِلْكَافِرِينَ المُكَذِّبِينَ رُسُلَ رَبِّهِمْ.

أَوْزَارَهُمْ - أَحْمَالَهُمْ - وَهِيَ هُنَا ذُنُوبُهُمْ وَخَطَايَاهُمْ .

وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ - حُبسُوا عَلَى حُكْم اللهِ تَعَالَى لِلسُّؤالِ .

الله وَقَالُوَ أَإِنَّ هِيَ إِلَّاحَيَالْنَا ٱلدُّنْيَا اللَّهُ نَيَا وَمَانَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ

ا وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهُم قَالَ أَلَيْسَ هَنْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَيْ وَرَبِّنَأَقَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ

اللهِ عَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلْقَآءِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه حَتَّى إِذَاجَاءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَ نِنَاعَلَىٰ مَافَرَّطْنَا فِيهَاوَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمُ عَلَىٰظُهُورِهِمُّ أَلَاسَآءَ مَايَزِرُونَ

ا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا لَعِبُ

يَنَّقُونَ أَفَلَاتَعَقِبُكُونَ

وَلَهُوُّ وَلَلدَّارُا لَأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ

فَكَـٰذَّبْنا وَٱسْتَكْبَـٰرْنا، وَٱسْتَسْلَمْنَـا لِلشَّهَـوَاتِ، وَنَحْنُ نَـظُنُ أَنَّـهُ لاَ حَيَـاةَ أُخْرَى، وَلا بَعْثَ وَلا حِسَابَ. وَيَأْتُونَ اللَّهَ فِي ذَٰلِكَ اليَّوْمِ العَصِيبِ وَهُمُّ يَحْمِلُونَ ذُنُوبَهُمْ وَخَطَايَـاهُمْ عَلَى ظُهُـورِهِمْ وَكَـأَنَّهـا الْأَحْمَـالُ اَلتَّقِيلَةُ (أَوْزَارَهُمْ)، وَمَا أَسُوأُ مَا يَحْمِلُونَ. فَرَّطْنَا فِيها . قَصَّرْنَا وَضَيَّعْنا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيا .

(الْحَيَاةُ)

(يَا حَسْرَ تَنَا)

(٣٢) ـ لَيْسَتِ الحَيَاةُ الدُّنْيا، التِي قَالَ الكُفَّارُ إِنَّهَا لا حَيَاةَ غَيْرُهَا، إلَّا لَهْوُ

وَلَعِبُ، فَهِيَ دَائِرَةً بَيْنَ عَمَلِ لاَ عَاقِبَةً لَهُ، وَلاَ فَائِدَةً، وَبَيْنَ عَمَلِ فَائِدَتُهُ عَاجِلَةً غَايَتُها دَفْعُ الهُمُومِ وَالآلامِ . وَمَتَاعُ هٰذِهِ الدُّنْيا مَتَاعُ قَصِيلُ الأَجَلِ ، لا يَنْبَغِي لِعَاقِلِ أَنْ يَغْتَرَّ بِهِ. وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ مِنَ الـدَّار

الدُّنيا، لِمَنْ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وَيَتَّقُونَ عَوَاقِبَ الكُفْرِ وَالمَعَـاصِيٰ، فَكَيْفَ

يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ

اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي اللَّهِ عَلَيْ مَرْنُكُ ٱلَّذِي وَلَكِكَنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجۡحَدُونَ

وَلَقَدُكُذِّ بَتُ رُسُلٌ مِّن قَبْلكَ فَصَيَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذَّ بُواْ وَأُو ذُواْ حَتَّى آلنهُم نَصُرُنا وَلا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيُّ ٱلْمُرْسَلِينَ

ا وَإِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِاللَّهِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ

يَهُوتُكُمْ ذٰلِكَ، وَلا تَعْقِلُونَهُ، وَأَنْتُمْ تَرَوْنَ بِأَعْيُنِكُمْ مَا يحِلُ بِالنَّاسِ مِنْ مَوْتِ وَفَوَاجِعَ؟

(الظَّالِمِينَ) (بآياتِ)

(٣٣) ـ يُسَلِّي اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ وَيَقُولُ لَهُ: إِنَّنَا نَعْلَمُ تَكْذِيبَ قَوْمِكَ

لَكَ، وَنَعْلَمُ حُزْنَكَ وَأَسَفَكَ لِمَا يَقُولُونَ. وَلٰكِنُ الظَّالِمِينَ الكَافِرِينَ يُعَانِدُونَ الحَقِّ، وَيَدْفَعُونَهُ بِصُدُورِهِمْ، وَلَيْسَتْ

غَايَتُهُمْ تَكْذِيبَكَ أَنْتَ، وَلٰكِنَّهُمْ يُكَذِّبُونَ بَآيَاتِ اللهِ. (كَمَا قَالَ أَبُو جَهْل

لِلنَّبِيِّ، عَلَيهِ السَّلامُ: إِنَّنَا لَا نُكَذِّبُكَ، وَلٰكِنْ نُكَذَّبُ مَا جِئْتَ بهِ). وَيَوْمَ بَدْرِ جَاءَ الْأَخْنَسُ بْنُ شُرَيق إِلَى أَبِي جَهْلٍ وَٱخْتَلَى بِهِ، وَقَالَ لَهُ: لَيْسَ بَيْنَنَا أَحَدُ مِنْ قُرِيشٍ ، أَخْبِرْنِي يَا أَبَا الحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدٍ أَصَادِقُ هُوَ

أَمْ كَاذِبٌ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْل : وَيْحَكَ وَاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّداً لَصَادِقٌ، وَمَا كَذَبَ مُحَمَّدُ قَطَّ، وَلٰكِنْ إِذَا ذَهَبَتُّ بَنُو قُصَى باللَّواءِ وَالسُّفَايَةِ وَالحِجَابَةِ وَالنُّبُوَّةِ

فَمَاذا يَبْقَى لِسَائِر قُرَيْش ؟

(آتَاهُمْ) (لِكُلِمَاتِ) (نَبَأِي

(٣٤) ـ يَلْفِتُ اللَّهَ تَعَالَى نَظَرَ رَسُولِهِ إِلَى مَا لَاقَاهُ الرُّسُلُ قَبْلُهُ مِنْ تَكْذِيب أْقْوَامِهِمْ لَهُمْ، فَصَبَرُوا عَلَى الإيذَاءِ وَالتَّكْذِيبِ، حَتِّى جَاءَ نَصْرُ اللهِ. ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: فَعَلَيكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ أَنْ تَتَأْسًى بِهِمْ، وَتَصْبَرَ، فَكَما جَاءَ نَصْـرُ اللهِ مَنْ سَبَقَكَ مِنَ الرُّسُلِ ، كَذٰلِكَ سَيَنْصُرُكَ اللهُ عَلَى أَعْدائِكَ

الكَسافِرينَ، وَلا مُبَـدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ التِي قَضَى فِيهِـا أَنَّ النَّصْرَ وَالعَـاقَبَةَ سَتَكُونَانِ لِلمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ. وَلَقَدْ جَاءَكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ نَبَأْ نَصْر اللهِ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ كَذَّبَهُمْ وَعَادَاهُمْ مِنْ أَقُوامِهِمْ، فِيما قَصَّهُ عَلَيكَ رَبُّكَ مِنْ نَبَأِ المُرْسَلِينَ قَبْلَكَ، وَفِي ذٰلِكَ تَسْلِيَةٌ لَكَ، وَتَثْبِيتُ.

(وَيُسْرُوَى أَنَّ سُورَةَ الْأَنْعَامِ نَزَلَتْ بَيْنَ سُورَةِ الشَّعَرَاءِ وَالنَّمْلِ وُهُـودٍ وَالقَصَص وَالحِجْرِ، المُشْتَمِلَة عَلَى أَنْبَاءِ المُوْسَلِينَ بالتَّفْصِيلِ ﴾.

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ـ لاَ مُغَيِّرَ لِمَا وَعَدَ اللهُ بِهِ رُسُلَهُ مِنَ النَّصْرِ.

(بأية) (الجاهلين)

(٣٥) - كَانَ مُشْرِكُو قُرَيْشِ يَقْتَرِحُونَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَـاْتِيَهُمْ بِآيَـاتٍ لِيُؤْمِنُوا لَهُ، وَكِانَ النَّبِيُّ يَتَمَنَّى لَوْ آتَاهُ اللهُ بَعْضَ مَا طَلَبُوا، حِرْصاً مِنْهُ عَلَى هِـدَايَتِهمْ، وَأَسَفاً وَخُـزْناً مِنْهُ عَلَى إِصْرَارِهِمْ عَلَى الكُفْرِ وَالاسْتِكْبَارِ، وَلَٰكِنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّ هُؤلاءِ الجَاحِدِينَ لا يؤمِنُونَ وَإِنْ أَتَاهُمُ الرَّسُولُ بِمَا

يَطْلُبُونَ مِنَ الآيَاتِ. لِذَٰلِكَ قَالَ اللهُ تَعَالَى مُخَاطِباً رَسُولُهُ ﷺ: إِنْ كَانَ قَدْ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا شَقَّ عَلِيكَ إِعْرَاصِهُمْ عَنْكَ، فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْحَثَ عَنْ نَفَقِ فِي تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ الْأَرْضِ فَتَذْهَبُ فِيهِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيةٍ، أَوْ أَنْ تَجْعَلَ لَكَ سُلَّماً تَرْتَقِي فِيهِ إلى السَّمَاءِ لِتَأْتِيَهُمْ بآيةٍ أَفْضَلَ مِمَّا أَتَيْتَهُمْ بِهِ فَأَفْعَلْ، فَالآياتُ مِنْ عِنْدِ اللهِ،

> اِنَّمَايَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ﴿ إِنَّمَايَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ رَّهُ مِنْ مِرْدُرُ مِرْدُرُ مِنْ رَدِّرُ فِهِ وَا يَسْمَعُونَ وَالْمُوتَى يَبْعَثُهُمْ

> > ٱللَّهُ ثُمُّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

وَقَالُواْ لَوْلَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦڠُلُ إِتَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ

ءَايَةً وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمُ لَايَعُلَمُونَ

🕸 وَمَامِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ

مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ

ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم يُحْشَرُونَ

(طَائِر) (الْكِتَابِ)

(٣٨) \_ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ الله سُبْحَانَهُ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ الآيَاتِ إِذَا رَأَى

(أَيَةُ) (آيَةُ)

مِنَ الحِكْمَةِ وَالمَصْلَحَةِ إِنْزَالَهَا، ذَكَرَ مَا يُعَدُّ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى تِلْكَ القُدْرَةِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُوجَدُ نَوْعٌ مِنْ أنواع الْأَحْيَاءِ، التِي تَدُبُّ عَلَى الأَرْضِ ، وَلاَ

نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الطُّيُورِ الَّتِي تَطِيرُ فِي الهَـوَاءِ، إلَّا وَهِيَ أَمَمٌ مُمَاثِلَةً لَكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ، لَهَا نِظَامُهَا، وَخَصَائِصُها، وَطَرِيقَةُ حَيَاتِها، وَمَعَاشُها.

وَجَميعُ المَخْلُوقَاتِ عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَقَدْ أَثْبَتَهَا عِنْدَهُ فِي أَمَّ الكِتَابِ، لَا يَنْسَى وَاحِداً مِنْهَا مِنْ رِزْقِهِ وَتَدْبيرهِ. وَجَميعُ الخَلائِق تُحْشَرُ إلى رَبِّها يَوْمَ

أَمَمُ أَمْثَالُكُمْ ـ فِي خَلْقِنَا لَهَا وَتَدْبِيرِنا أَمُورَها.

وَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَأْتِيَ بِمُعْجِزَةٍ مِنْ عِنْدِكَ. وَلَـوْ شَاءَ اللهُ هِـدَايَتُهُمْ جَمِيعاً لَهَذاهُمْ، وَلَجَمَعَهُمْ عَلى الحَقِّ، فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الجَاهِلينَ سُنَن

(٣٦) ـ الذِينَ يَسْتَجِيبُونَ، للهِ وَلِلرَّسُولِ، هُمُ الذِينَ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ،

وَيَعُونَهُ، وَيَتَدَبَّرُونَهُ، فَيَعْقِلُونَ الآيَاتِ، وَيُلنَّعِنُونَ لِمَا عَرَفُوا بِهَا مِنَ

الحَقِّ، لِسَلَامةِ فِطْرَتِهمْ، وَصَفَاءِ نُفُوسِهمْ، وَطَهَارَةٍ قُلُوبهمْ. أَمَّا الَّذِينَ

لا تُرْجَى آسْتِجَابَتُهُمْ، لَأِنُّهُمْ كَالْمَوْتَى، لا يسْمَعُونَ السَّماعَ النَّافِعَ، وَلا َ يَتَدَبَّرُونَ، فَيُتْرَكُ أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ، فَهُـوَ الـذِي يَبْعَثُهُمْ، بَعْـدَ مَـوْتِهِمْ، لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، فَلا تُهْلِكْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ، فَلَيْسَ فِي

(٣٧) ـ كَانَ المُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَوْلا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ خَارِقَةٌ لِلْعَادَةِ وَالمَأْلُوفِ. وَيَرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ قَائِلًا: إِنَّ اللهَ قَادِرُ عَلَى أَنْ يُنزَّلَ

آيةً، وَلٰكِنَّ حِكْمَتُهُ ٱقْتَضَتْ تَأْخِيرَ ذٰلِكَ، لَإِنَّهُ لَوْ أَنْزَلَ آيَةً، وَفْقَ طَلَبهمْ،

ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا، لَعَاجَلَهُمْ بِالعُقُوبَةِ، كَمَا فَعَلَ بِالْأَمَمِ السَّالِفَةِ، وَلٰكِنَّ

أَسْتِطَاعَتِكَ هِدَايَتُهُمْ، وَلا إِرْجَاعُهُمْ إلى جَادَّةِ الصَّوَابِ.

أَكْثَرَ هُؤُلاءِ لَا يَعْلَمُونَ حِكَـمَ اللهِ، وَسُنَنَهُ فِي خَلْقِهِ.

اللهِ فِي خَلْقِهِ، فَتَتَمَنَّى مَا تَرَاهُ حُسْناً نَافِعاً، وَإِنْ كَانَ حُصُولُهُ مُمْتَنِعاً.

مَا فَرَّطْنا \_مَا أُغْفَلْنَا وَمَا تُرَكْنا.

# يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يُحَعَلُهُ عَلَىٰ

أَنُّكُ وَٱلَّذِينَ كُذُّهُ الْعَاكِتِنَاصُةٌ وَنُكُمُّ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَاإِ ٱللَّهُ صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ

﴿ قُلُ أَرَءَ يُتَكُمْ إِنَّ أَتَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْأَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ

الله بَلَ إِيَّاهُ تَدُّعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدَّعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشَرِكُونَ

إِنَّ وَلَقَدُ أَرُسَلُنَا إِلَىٰٓ أُمُومِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذُ نَهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ

## (بآياتنا) (الظَّلْمَاتِ) (صِرَاطِ)

(٣٩) ـ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وَكَذَّبُوا بِآياتِهِ الـدَّالَّةِ عَلَى وَحُـدَانِيَّتِهِ، وَصِدْقِ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُهُ ۚ مَتْلُهُمْ، فِي جَهْلِهِمْ، كَمَثَـلِ الصُّمِّ الذِينَ لا ۚ يَسْمَعُونَ، البُّكُم الذِينَ لاَ يَنْطِقُونَ، وَهُمْ فَوْقَ ذٰلِكَ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ، فَكَيْفَ يَهْتَدِي أَمْتَالُ هَوْلاءِ إِلَى طَرِيقِ الهُدَى، وَيَخْرُجُونَ مِمَّا هُمْ فِيهِ؟ وَاللَّهُ هُوَ المُتَصَرِّفُ فِي خَلقِهِ فَإِنْ أَرَادَ إِضْلَالَ إِنْسَانِ، لَفَسَادِ

قَصْدِهِ، تَرَكَهُ وَشَأْنَهُ، وَإِذَا أَرَادَ هِدَايَتُهُ، لِسَلامَةِ قَصْدِهِ، يَسَّرَ لَهُ السَّيْرَ فِي طَريق الإيمَانِ الوَاضِح المُسْتَقِيم .

فِي الظُّلُمَاتِ ـ ظُلُمَاتِ الجَهْلِ وَالعِنَادِ وَالكُفْرِ.

## (أُرَأَيْنَكُمْ) (أَتَاكُمْ) (أَتَنْكُمُ) (صَادِقِينَ)

(٤٠) ـ قُلْ أَيُّها الرَّسُولُ لِهٰؤلاءِ المُشْرِكِينَ المُكَذِّبينَ: أُخْبِرُونِي إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابٌ مِنَ اللهِ، كَالَّذِي نَزَلَ بِمَنْ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأَمَمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا رُسُلَّهُمْ، أَوْ جَاءَتْكُمُ السَّاعَةُ بِأَهْوَالِها وَخِزْيِها وَنَكَالِها، وَبُعِثْتُم لِمَوقفِ الحِسَابِ، مَنْ تَدْعُونَ غَيْرَ اللهِ، فِي هٰذِهِ الْأَحْوَال ِ، لِيَكْشِفَ عَنْكُمْ مَا نَزَل بِكُمْ مِنَ البَلاءِ؟ وَهَلْ تَفْزَعُونَ إِلَى الآلِهَةِ التِي تَزْعُمُونَ شِرْكَتَهَا مَعَ اللهِ لِكَشْفِ البَلاءِ النَّاذِلِ بِكُمْ، هذا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ فِي دَعْواكُمْ أَلُوهِيَّةَ هُؤلاءِ

أَرَأَيْتَكُمُ - أَخْبِرُونِي غَنْ عَجِيبِ أَمْرِكُمْ.

(٤١) - إِنَّكُمْ أَيُّهَا المُشْرِكُونَ لَا تَدْعُونَ فِي سَاعَةِ الهَوْلِ وَالشِّدَّةِ صَنَماً وَلا وَثَنَاً، وَإِنَّمَا تَدْعُونَ اللَّهَ وَحْدَهُ، لِعِلْمِكُمْ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى كَشْفِ مَا نَزَلَ بِكُمْ مِنْ بَلاءٍ وَعَذَابٍ، وَتَنْسَوْنَ غَيْرَهُ مِنَ الشُّرَكَاءِ وَالْأَندادِ. وَإِذَا شَاءَ الله أَنْ يَكْشِفَ مَا بِكُمْ مِنْ ضُر وَبَلاءٍ كَشَفَهُ عَنْكُمْ.

## (فأخذناهم)

(٤٢) ـ يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى الْأَمَمِ السَّالَفِةِ رُسُلًا يَدْعُونَهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَسريكَ لَـهُ، فَكَذَّبُـوا الرُّسُـلَ، وَعَتْوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، فَابْتَلاهُمُ اللَّهِ بِالفَقْرِ، وَالضَّيقِ، فِي العَيْشِ (فَأَخَذْنَاهُمْ بِالبَّأْسَاءِ)، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرَاضَ وَالْأَسْقَامَ وَالآلامَ (وَالضَّرَّاءِ)، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُـونَ إِلَى اللهِ، وَيَخْشَعُونَ إِلِيهِ، وَيَدْعُونَهُ لِيَكْشِفَ عَنْهُمْ مَا نَزَلَ بِهِمْ، فَقَدْ أَوْدَعَ اللهَ تَعَالَى فِي فِطْرَةِ البَشَرِ أَنْ يَضْرَعُوا إلى اللهِ وَحْدَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ.

الْبَأْسَاءِ ـ البُّؤْسِ وَالْفَقْرِ .

اللهُ عَلَوُلآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ ﴿

وَلَكِن فَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ

ٱلشَّيْطُنُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ

الله عَلَمُ السُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَتَحْنَاعَلَيْهِمْ أَبُوابَكُلّ

شَيءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَاۤ أُوتُواۤ

أَخَذَنَهُم بَغُتَةً فَإِذَاهُم مُّبَلِسُونَ



@ فَقُطِعَ دَابِرُٱلْقَوْمِٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّا

وَٱلْحُمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

اللهُ اللهُ عَمْدَ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ

وَأَبْصَارَكُمْ وَخَلَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم

مَّنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرّ

كَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْآيَاتِ

الضُّوَّاءِ - المَرَض وَالسُّقَم وَالزَّمَانَةِ.

يَتَضَرُّ عُونَ . يَتَذَلَّلُونَ وَيَتَخَشُّعُونَ وَيَتُوبُونَ .

(٤٣) ـ فَهَلَّا، إِذَ آبْتَلَاهُمُ اللهُ بِذٰلِكَ البَلاءِ، تَضَرَّعُوا إِلَيهِ وَتَوَسَّلُوا، حِينَ جَاءَتْهُمْ مُقَدِّمَاتُ العَذَابِ، لِيَكْشِفَهُ عَنْهُمْ، وَلٰكِنَّ قُلُوبَهُمْ قَسَتْ فَلَمْ تَرقّ

جَاءَهُمْ بَأْسُنا - أَتَاهُمْ عَذَابُنا.

(أَبْوَابَ) (أَخَذَنَاهُمْ)

فَلا تَغْتَرُّوا).

(الْعَالَمِينَ)

دَابِرُ القَوْمِ . آخِرُهُمْ .

وَلَمْ تَخْشَعْ، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِنَ الشِّرْكِ وَالمَعَاصِي

(٤٤) ـ فَلَمَّا أَعْرَضُوا عَمَّا أَنْـذَرَهُمْ بِهِ رُسُلُهُمْ، وَتَـرَكُوا الاهْتِـداءَ بِهِ،

وَتَنَاسَوْهُ وَجَعَلُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اسْتَدْرَجَهُمُ اللَّهَ تَعَالَى بِأَنْ فَتَحَ عَلَيْهِمْ

أَبْوَابَ الرِّزْقِ، وَأَعْطَاهُمْ مِنْ كُلِّ مَا يُحِبُّونَ وَيَخْتَارُونَ، وَزَادَهُمْ سِعَةً فِي

الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ، فَلَمْ تُرَبِّهم النُّعْمَةُ، وَلا شَكَرُوا اللهِ عَلَى نِعْمِهِ وَآلاثِهِ، بَلْ دَفَعَتْهُمْ تِلْكَ النَّعْمَةُ إلى البَطَر وَالْأَشَر، فَفَرحُوا بِذَٰلِكَ وَسُرُّوا، إِذْ ظَنُّوا أَنَّ الَّذِي أُوتُوا إِنَّمَا هُوَ بِـٱسْتِحْقَاقِهِمْ، وَحِينَئِذٍ أَخَذَهُمُ اللَّهَ بِـالعَـذِاب

(وَقَالَ قَتَادَةُ: مَا أَخَذَ اللَّهُ قَوْماً قَطُّ إِلَّا عِنْدَ سَكْرَتِهِمْ، وَغِرَّتِهِمْ، وَنِعْمَتِهِمْ

(٤٥) ـ فَدَمَّرَ اللَّهُ تَعَالَى القَوْمَ الكَافِرِينَ جَمِيعاً، أُوَّلَهُمْ وَآخِرَهُمْ، وَلَمْ يُبْق مِنْهُمْ أَحَداً. وَإِذَا قَطَعَ اللهُ دَابِرَ القَوْمِ (آخِرَهُمْ) فَقَدْ قَطَعَ أُوَّلَهُمْ، وَالحَمْدُ للهِ فِي الْأُولِي وَالْآخِرَةِ عَلَى مَا أُنْعَمَهُ عَلَى رُسُلِهِ، وَأَهْلِ طَاعَتِهِ، بإظْهَار

(٤٦) - قُسلْ لِهُؤلاءِ المُكَسنَّبِينَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ سَلَبَكُمُ اللهُ قُسدْرَتَكُمْ عَلَى

السَّمْع وَالإِبْصَارِ، كَمَا مَنَحَكَمُوهَا، وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، فَلَمْ يَعُدْ يَصِلُ

إِلَيْهَا شَيءٌ، وَلَمْ تَعُدُ تَعِي شَيئاً، فَهَلْ هُنَاكَ أَحَدٌ غَيْرُ اللهِ يَقْـدِرُ عَلَى رَدّ

بَغْتَةً ، وَعَلَى حِينَ غِرَّةٍ مِنْهُمْ ، فَإِذَا هُمْ يَائِشُونَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ .

أُبُوابَ كُلِّ شَيءٍ - أُغْدَقْنَا عَلَيْهِمْ النَّعَمَ الكَثِيرَةَ آسْتِدراجاً لَهُمْ.

مُبْلِسُونَ \_ يَائِسُونَ مِنَ الرَّحْمَةِ \_ أَوْ مُكْتَثِبُونَ .

حُجَجِهِمْ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ مِنْ أَهْلِ الكُفْرِ.

(أرَأَيْتُمْ) (وَأَبْصَارَكُمْ) (الآيَاتِ)

وَالمُعَانَدَةِ، وَحَسَّنَهُ فِي أُغْيَنِهِمْ لِيَثْبُتُوا عَلَى مَا وَجَدُوا آباءَهُمْ عَلَيهِ.

أَرَأَيْتُمُ - أُخْبِرُ ونِي مَا يَكُونُ حَالُكُمْ

نُصَرِّفُ الآيَاتِ - نُكَرِّرُ الآيَاتِ بِطُرُقِ مُخْتَلِفَةٍ. يَصْدِفُونَ - يُعْرِضُونَ عَنِ الآيَاتِ وَيَعْدِلُونَ .

يُنْجِيَ مِنْهُ رُسُلَهُ وَمَن آتَبَعَهُمْ مِنَ المُؤْمِنينَ.

بَغْتَةً - فَحْأَةً أَوْ لَلْلِّرِ.

جَهْرَةً - مُعَايِنَةً \_ أَوْ نَهَاراً.

ثُمَّهُم يَصَّدِفُونَ ذُلِكَ إِلَيْكُم، إِذَا سَلَبَكُمُ اللهَ إِيَّاهُ؟ بلا شَكَّ لاَ يَقْدِرُ عَلَى ذَٰلِكَ أَحَدُ غَيْرُهُ. فَانْظُرْ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ نُبَيِّنُ الآيَاتِ وَالحُجَجَ لِهٰؤلاءِ عَلَى أَنَّ اللهَ وَاحِدٌ، وَأَنَّهُ لَا مَعْبُودَ غَيْرُهُ، وأَنَّ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ ضَلالٌ وَبَاطِلٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ، مَعَ هٰذَا البِّيَانِ، يُعْرِضُونَ عَنِ الحَقِّ، وَيَصْرِفُونَ وُجُوهَهُمْ عَن الآيـاتِ، وَيَصُدُّونَ النَّاسَ عَنِ ٱتَّبَاعِهَا.

> الظُّلُونَ اللَّهُ مِنْ أَنَكُمُ عَذَابُ ﴿ الْمَانِينَكُمْ ) (أَتَاكُمْ) (الظَّالِمُونَ) ﴿ وَأَنْ الْمُونَ ٱللَّهِ بَغْنَةً أَوْجَهُ رَةً هَلَ يُهُلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ

> > 🛱 وَمَا نُرِّسِلُ ٱلْمُرْسِلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ

فَلَاخُونُكُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ

ٱلْعَذَابُ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ

ا فُللَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَايِنُ

لَكُمُ إِنِّي مَلَكُ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا

ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ

نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ . (خزائن)

(بآیاتنا)

مِنْ أَمْرِهِمْ، وَلا يَحْزَنُونَ عَلَى مَا خَلَّفُوهُ وَرَاءَهُمْ فِي الدُّنيا.

(٥٠) ـ قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهُؤلاءِ المُكَذَّبِينَ، الذِينَ يَقْتَرُحُونَ عَلَيكَ الآيَاتِ تَعْجِيزاً لِجَهْلِهِمْ بِحَقِيقَةِ النُّبُوَّةِ، وَلِظَنِّهمْ أَنَّ النَّبِيَّ لا يَكُونُ نَبِيًّا إِلَّا إِذَا

(٤٩) - أمَّا الذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهمْ، فَإِنَّهُمْ سَيُصِيبُهُمُ العَذَابُ، بِمَا كَفَرُوا بِمَا جَاءَتْهُمْ بِهِ الرُّسُلُ، وَخَرَجُوا عَنْ أُوامِر رَبِّهِمْ، وَلَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا

(٤٨) ـ إنَّ اللهَ تَعَالَى يُرْسِلُ الرُّسُلَ لِيُبَشِّرُوا، مَنْ آمَنَ، بِالجَنَّةِ، وَحُسْنِ الشُّوَابِ، وَلِيُنْذِرُوا، مَنْ كَفَرَ وَعَتَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، بِالعُقُوبَةِ وَالعَذَاب، فَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فَهُؤُلاءِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، مِمَّا يَسْتَقْبُلُونَهُ

وَالمُكَذِّبِينَ ـ مُبَاغِتاً، وَمُفَاجِئاً لَكُمْ، فَأَخَذَكُمْ عَلَى غِرَّةٍ مِنْكُمْ، وَلَمْ تَسْبقُهُ مُقَدِّمَاتٌ، وَلاَ أَمَارَاتُ تُشْعِرُكُمْ بِقُرْبِ نُزُولِهِ بِكُمْ، أَوْ أَتَاكُمْ وَأَنْتُمْ تُعَايِنُونَهُ وَتَنْظُرُونَ إِلَيهِ، فَهَـلْ يُهْلِكُ اللَّهِ إِلَّا القَوْمَ الـظَّالِمِينَ الذِينَ أَصَـرُوا عَلَى الشُّوكِ وَالجُحُودِ؟ وَلَقَدْ مَضَتْ شُنَّتُهُ تَعَالَى، فِي مِثْل هٰذا العَذَاب، أَنْ

(٤٧) ـ قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَوْلاءِ المُكَذَّبِينَ: أُخْبِرُونِي عَنْ حَالِكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَـذَابُ اللهِ ـ الـذِي قَضَتْ بِـهِ سُنَّتَـهُ فِي الْأَوَّلِينَ أَنْ يُنْــزَلَـهُ بِــَالكُفَّـارِ

خَزَائِنُ اللهِ ـ مَرْزُوقَاتُ اللهِ وَمَقْدُورَاتُهُ.

أَصْبَحَ قَادِراً عَلَى مَا لَا يَقْدِرُ البَّشَرُ عَلَيهِ: إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي أَمْلِكُ

خَزَائِنَ اللهِ، وَلا أَتَصَرَّفُ بِها، وَلا أَقُولُ لَكُم إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبُ اللهِ، فَعِلْمُ

الغَيْبِ عِنْـدَ اللهِ وَحْـدَهُ وَلا أُطَّلِعُ مِنْـهُ إِلَّا عَلَى مَـا أَطْلَعَنِي عَلَيـهِ رَبِّى،

شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلا أَدُّعِي أَني مَلَكُ، إِنَّمَا أَنَا بَشِرَ يُوحِي إليهِ اللهُ، وَقَدْ شَرَّفَنِي سُبْحَانَةُ بِذٰلِكَ، وَأَنْعَمَ بِهِ عَلَيَّ، وَإِنْنِي أَتْبُعُ مَا يُـوحِيهِ اللَّهَ إِلَيَّ، وَلا أَخْرُجُ عَنْهُ مُطْلَقاً. قُلْ لَهُمْ: هَلْ يَسْتَوي مَن ٱتَّبَعَ الحَقُّ وَهُدِي إِلَيهِ، مَعَ مَنْ ضَلَّ عَنْهُ، فَلَمْ يَأْخُذُ بِهِ، وَلَمْ يُنْقَدْ إِلَيهِ؟ أَفَلَا تَتَفَكُّرُونَ فِي أَنْهُمَا

(٥١) - وَأَنْدِرْ بِهٰذَا القُرْآنِ المُؤْمِنِينَ، الذِينَ يَخَافُونَ أَهْوَالَ الحَشْر،

وَشِدَّةَ الحِسَابِ، لَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ سَيُحْشَرُونَ إِلَى رَبِّهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ.

وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا شَفِيعَ لَهُمْ عِنْـٰدَهُ، وَلا وَلِيَّ لَهُمْ مِنْ دُونِـهِ إِنَّ أَرَادَ أَنْ يُعَذَّبَهُمْ. وَذَكَّرْهُمْ بِذَٰلِكَ اليَوْمِ الذِي لَا حَاكِمَ فِيهِ إِلَّا اللَّهَ، لِعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

الله ، وَيَعْمَلُونَ فِي هٰذِه الدَّارِ عَمَلاً يُنْجِيهِمْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ القِيَامَةِ.

(٢ ٥) ـ وَلا تُبعِدْ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ المُؤمنينَ الذِينَ يَخْشَوْنَ رَبُّهُمْ، وَيُصَلُّونَ إليهِ صَبَاحَ مَسَاءً، وَيَدَّعُونُهُ لا يُريدُونَ بِذَٰلِكَ غَيْسَ رَضَا رَبِّهُمْ وَمَغْفِرَتِهِ،

فَلَيْسَ عَلَيكَ أَنْتَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيءٍ، إِنَّمَا حِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ، فَإِذَا

(وَرُوِيَ فِي أَسْبَابِ نَزُولِ هَاذِهِ الآيَةِ: أَنَّ نَفَراً مِنْ كِبَارِ قُرَيش مَرُّوا بِالنَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدُوهُ قَاعِداً مَعَ أَناس مِنْ فَقَرَاءِ المُسْلِمِينَ وَضُعَفَاتِهِمْ:

صُهَيْب وَعَمَّارِ وَبلال ِ وَخَبَّابِ فَقَالُـوا يَـا مُحَمَّـدُ: أَرَضِيتَ بِهٰؤلاءِ مِنْ

قَوْمِكَ؟ أَهَوُلاَءِ الذِينَ مَنَّ اللهُ عَلَيهِمْ مِنْ بَيْنِنا؟ أَنْحُنُ نَصِيرُ تَبَعاً لِهَوْلاءِ؟

اطْرُدْهُمْ فَلَعَلُّكَ إِنْ طَرَدْتَهُمْ نَتْبَعْكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ الآيةِ.

مَا يُوحَى إِلَى قُلُهَ لَهِ لَيسَتَوِي ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلا

تَنَفَّكُّرُونَ ( وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ۽ وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ (أُنَّ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَاعَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنُ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِّن شَيْءٍ

فَتُطُورُ هُمْ فَتَكُونَ مِنَ ألظُّللِمِينَ

را وكذالك فَتَنَّا بَعْضَهُم

بِبَعْضِ لِّيَقُولُوٓ أَ أَهَنَوُلُآءِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا أَلَا لَيْسَ اللَّهُ

بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنِكِرِينَ

(بالشاكِرينَ)

الغَدَاةُ - أُوِّلُ النَّهَارِ.

(بِالْغَدَاةِ) (الظَّالِمِينَ)

العَشِيُّ - آخِرهِ (أَيُّ أَدْعُ رَبُّكَ بِصُورَةٍ مُسْتَمِرَّةٍ).

أَبْعَدْتَهُمْ وَطَرَدْتَهُمْ مِنْ مَجْلِسِكَ كُنْتَ مِنَ الظَّالِمينَ.

(٥٣) - وَكَذٰلِكَ آخَتَبُرْنَا المُتَكَبِّرِينَ بِسَبِّقِ الضُّعَفَاءِ إِلَى الإسْلام ، لِيَقُولَ

الكُّبَراءُ عَنِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنينَ سَاخِرينَ: أَهْؤُلاءِ الدِّينَ مَنَّ اللَّهَ

عَلَيهمْ مِنْ بَيْنِنَا بالهَـدَايَةِ وَالسَّرْضُوَانِ، وَٱتَّبَاعَ الحَقُّ؟ (وَهُمْ يَقْصِـدُونَ بِذَٰلِكَ أَنَّ اللهَ مَا كَانَ لِيَهْدِي هُؤلاءِ المُسْتَضْعَفِين إلى الخَيْرِ وَيَدَعَ كُبَراءَ

قُرَيْشٍ ﴾. وَيَرُدُ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِمْ مُسْتَنْكِراً هٰذا القَوْلَ وَهٰذا الاعْتِقَادَ: أَلَيْسَ اللهُ هُــوَ الأَعْلَمُ بِالشَّــاكِرِينَ لَـهُ بِأَقْـوَالِهِمْ وَأَفْعَــالِهِمْ وَضَمَــائِـرِهِمْ فَيُوَفِّقُهُمْ، وَيَهْدِيهِمْ.سَبِيلَ السَّلامِ، وَيُحْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلُمَــاتِ إلى النُّورِ

بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ؟. فَتَنّا ـ آبْتَلَيْنَا وَآمْتَحَنَّا، وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِهِمْ.

## (بِآيَاتِنَا) سَلَامٌ) (بِجَهَالَةٍ)

(٤٥) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ بِأَنْ يُكْرِمَ الذِينَ يَأْتُونَ إِلَيهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبِأَنْ يَرُحْمَةِ اللهِ الوَاسِعَةِ، الشَّامِلَةِ لَهُمْ، وَبِأَنْ يُبَشِّرَهُمْ بِرَحْمَةِ اللهِ الوَاسِعَةِ، الشَّامِلَةِ لَهُمْ، التِي أُوْجَبَهَا الله عَلَى نَفْسِه الكَرِيمَةِ تَفَضَّلاً وَإِحْسَاناً وَأَمْتِنَاناً وَأَنَّهُ مَنْ عَصَى اللهَ فَهُوَ عَمِلَ مِنْهُمْ سُوءاً وَهُو جَاهِلُ (وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ كُلُّ مَنْ عَصَى اللهَ فَهُو جَاهِلُ . وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ كُلُّ مَنْ عَصَى اللهَ فَهُو جَاهِلُ . وَقَالَ بَعْضُهُمُ الدُّنيا كُلُّهَا جَهَالَةُ)، ثُمَّ تَابَ وَرَجَعَ عَمَّا كَانَ عَلَيهِ، وَأَقْلَعَ عَنِ المَعَاصِي، وَعَزَمَ عَلَى أَنْ لاَ يَعُودَ إليها، وَأَصْلَحَ العَمَلَ عَلَيهِ، وَأَقْلَعَ عَنِ المَعَاصِي، وَعَزَمَ عَلَى أَنْ لاَ يَعُودَ إليها، وَأَصْلَحَ العَمَلَ فِي المُسْتَقَبِل ، فإنَّ الله يَعِدُهُ بالمَغْفِرَةِ.

(وَلَعَلَّ أَقرَبَ تَفْسِيرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى - مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءاً بجَهَالَةٍ - هُو أَنْ نَقُولَ: إِنَّ الَّذِي يَعْمَلُ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ هُو الَّذِي يَرْتَكِبُ اللَّنْبَ فِي لَحْظَةٍ مِنْ لَحَظَاتِ الطَّيْشِ أَوِ الاَنْفِعَالِ ، أَوِ الضَّعْفِ الإِنسَانِيِّ ، أَوِ الهَوَى الجَامِحِ فِي نَفْسِهِ الْعَضَبِ . . . وَمَا مَاثُلَ يَلْكَ الأَحْوَالَ ، وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ إِنَّما يَرْتَكِبُ المَّا وَذُنباً ، وَيُقُدِمُ عَلَى اللَّنْبِ وَهُو يَسْتَشْعِرُ فِي نَفْسِهِ النَّذَامَةَ ، ثُمَّ حِينَما يَثُوبُ إِلَى نَفْسِهِ يَنْذَمُ عَلَى مَا فَعَلَ ، وَيَتُوبُ إِلَى رَبِّهِ ، وَيَسْتَغْفِرُهُ ، وَهُو يَشْعُر بِيْقِلِ الذَّنبِ عَلَى مَا فَعَلَ ، وَيَتُوبُ إلى رَبِّهِ ، وَيَسْتَغْفِرُهُ ، وَهُو يَشْعُر بِيْقِلِ الذَّنبِ عَلَى نَفْسِهِ . وَهٰذَا غَيْرُ حَال مَنْ أَقْدَمَ عَلَى آقْتِرَافِ يَشْعُر بِيْقِلِ الذَّنبِ عَلَى نَفْسِهِ . وَهٰذَا غَيْرُ حَال مِنْ أَقْدَمَ عَلَى آقْتِرَافِ الذَّنْبِ وَهُو مُسْتَخِفٌ بِالدِينِ وَبِحُرُمَاتِ اللهِ ، غَيْرُ عَالِيءٍ بِهِا ، وَغَيْرُ وَبِحُرُمَاتِ اللهِ ، غَيْرُ عَالِيءٍ بِها ، وَغَيْرُ مُنْ أَشْمُ رَبُولُهُ إِلَى نَدْماً عَلَى فِعْلِهِ .

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ - قَضَى رَبُّكُمْ وَأَوْجَبَ الرَّحْمَةَ تَفَضُّلًا مِنْهُ وَالْحَسَاناً.

بِجَهَالَةٍ ـ بِسَفَاهةٍ ـ وَكُلّ عَاصٍ مُسَيءٍ جَاهِلٌ.

#### (الآياتِ)

(٥٥) وَبِمِثْل ذٰلِكَ البَيَانِ الوَاضِح نُوضَّحُ الدَّلائِلَ المُتَنَوِّعَةَ لِيَظْهَرَ طَرِيقُ الحَقِّ اللَّهِ المُتَنوِّعَةَ لِيَظْهَرَ طَرِيقُ الضَّلالِ الذِي يَسْلُكُهُ المُؤْمِنُونَ، وَيَبِينَ طَرِيقُ الضَّلالِ الذِي يَسْلُكُهُ

الكَافِرُونَ.

(٥٦) ـ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ بِأَنْ يَرُدَّ عَلَى المُشْرِكِينَ، بِأَنَّهُ مَنْهِيٍّ عَنْ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ وَالأَوْثَانِ، وَمَا يَعْبُدُهُ المُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللهِ، وَأَنَّهُ لَنْ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلُ سَكَنَمُ عَلَى نَفْسِهِ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ وَمَنْ عَمِلَ مِن كُمْ سُوءً البِحَه كَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَمَنْ عَبِهِ

و كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ

﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُلَا أَنْبَعُ يَتَّبِعَ مَا يَدْعُونَهُ إِلَيهِ مِنْ عِبَادَاتٍ مَبْنِيَّةٍ عَلَى الهَوَى، وَلَيْسَتْ عَلَى شَيءٍ مِنَ أَهْوَاءَ كُمُ قَدْضَكَلْتُ إِذًا الحَقُّ وَالهُدَى، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنَ الضَّالِينَ غَيْرِ المُهْتَدِينَ إِنِ ٱتَّبِعَ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ أُهْوَ اءَهُمْ.

(الْفَاصِلِينَ) اِنِّ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ (٥٧) - قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: إِنِّي، فِيمَا أُخَالِفُكُمْ فِيهِ، عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ

إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُ ٱلْحَقَّ وَهُوَحَيْرُ

ٱلْفَاحِيلِينَ

وَكَذَّبْتُم بِهِ عَمَاعِندِي

شَريعَةِ رَبِّي، التِي أُوْحَاهَا إِلَيِّ، وَقَدْ كَذَّبْتُمْ أَنْتُمْ بِالقُرآنِ، وَهُوَ بَيِّنَتِي عَلَى مَاتَسَتَعَجِلُونَ بِهِ ٤ إِنِ ٱلْحُكُمُ صِدْقِ نُبُرِّتِي، وَعَلَى صِدْقِ مَا دَعَوْتُكُمْ إِلَيهِ، ثُمَّ إِنَّكُمْ تَـطمَعُونَ فِي أَنْ أَتِّبِعَكُمْ عَلَى ضَلال ٍ أَنْتُم مُقِيمُونَ عَلَيهِ، وَلا بَيِّنَةَ لَكُمْ عَلَيهِ غَيرُ التَّقُّليدِ

ا قُل لَوْ أَنَّ عِندِي مَاتَسْ تَعْجِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (الظّالِمِينَ) (٥٨) - قُلْ لَهُمْ: لَوْ كَانَ مَرْجِعُ الْأَمْرِ إِلَيَّ لاسْتَجَبْتُ لِطَلَبِكُمْ، بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمَرُ بَيْنِي

> وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ

(٥) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ

مَافِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَمَاتَسَفُطُ

مِن وَرَقَةِ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ لَّا

فِي ظُلْمَكتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ

وَلَايَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينٍ

(ظَلَمَاتِ) (كِتابِ) ٱلْغَيْبِ لَايَعْلَمُهَاۤ إِلَّاهُوۡ وَيَعْلَمُ

خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا الله وَهُوَ المُتَصَرِّفُ فِيهِنَّ وَحْدَهُ: ١ \_ إِنَّ اللهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ.

٢ - وَيُنْوَلُ الغَيْثُ.

٣ \_ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسَبُ غداً.

٤ ـ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ .

٥ ـ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ.

وَاللَّهَ تَعَالَى يَعْلَمْ مَا فِي البَرِّ وَالبَحْر مِنْ جَمِيعِ المَوْجُـودَاتِ، لَا يَخْفَى

لِـلآبَـاءِ، وَالْأَجْــدَادِ، وَالخُضُـوعِ لِهَــوى النَّفْسِ ، وَإِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ

بِالعَدَابِ الذِّي أَنْذَرَكُمْ بِـهِ اللهُ، ۚ إِنَّ أَصْرَرْتُمْ أَنْتُمْ عَلَى كُفْرِكُمْ، وَأَنَا لَا أُمْلِكُ أَنْ آتِيْكُمْ بِالعَذَابِ الذِي تَستَعْجِلُونَ بِهِ، فَالحُكْمُ فِي هَذَا، وَفِي غَيْرِهِ للهِ الوَاحِدِ القَهَارِ، وَهُوَ وَحْدَهُ القَـادِرُ عَلَى أَنْ يَأْتِيَكُمْ بِـهِ إِنْ شَاءَ.' وَهُوَ تَعَالَى يَقُصُّ الحَقَّ فِي وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، وَجَميع أَخْبَارِهِ، وَهُــوَ خَيرُ

الحَاكِمِينَ فِي كُلِّ أَمْرٍ، وَلاَ يَقَعُ فِي قَضَائِهِ حَيْفٌ وَلاَ جَوْرٌ.

خَيْرُ الفَاصِلينَ \_خَيْرُ الحَاكِمينَ حُكْماً فَصْلاً بَيْنَ الحَقِّ وَالبَاطِلِ

وَلْأُوْقَعْتُ عَلَيكُمْ مَــا تَسْتَعْجِلُونَـهُ مِنَ العَـــذابِ، وَلاَنْتَهَى الأَمْــرُ بَيْنِي

وَبَيْنَكُمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ الذِينَ يَسْتَحِقُّونَ العَذابَ وَالعُقُوبَـةَ، وَقَدْ

(٥٩) ـ قَالَ البُخَارِيُّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ مَفَاتِعَ الغَيْبِ (أَيْ خَزَائِنهُ ۖ

يَقُصُّ الحَقّ مِ يُتَّبِعُهُ فِيما حَكَمْ ، أَوْ يُبِيِّنُهُ بَياناً شَامِلًا.

جَعَلَ لِعَدابِهِمْ مَوْعِداً حَدَّدَه لا يَعْلَمُهُ إلَّا هُو.

عَلَيهِ مِنْ ذَٰلِكَ شَيءٌ، وَيَعْلَمُ كُلَّ حَرَكَةٍ فَلا تَسْقُطُ وَرَقَةً، وَلاَ تُوجَدُ حَبَّةُ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ إِلَّا يَعْلَمُهَا اللهُ، وَمَا مِنْ شَجَرَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، وَيَعْلَمُ

رُطُوبَتِها وَيُبُوسَتِهَا .

رطوبته ويبوسته. وَقَدْ أَحْصَى كُلَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ لاَ يُهْمِلُ شَيْناً مِنْ عَمَـل ِ جَميع ِ خَلْقِـهِ مَــَــَتُ

كِتَابٍ مَبِينٍ - اللَّوحِ المَحْفُوظِ أَوْ أَمَّ الكِتَابِ.

مَفْتَحُ - بِفَتْحِ المِيمِ - هُوَ المَخْزَنُ.

وَمِفْتَحُ - بِكَسْرِ المِيمَ - هُوَ المِفْتَاحُ الذِي يَفْتَحُ القَفْل.

(يَتُوَفَّاكُمْ) (بِاللَّيْلِ)

(٦٠) - يَقُولُ تَعَالَى إِنهُ يَتَوَفَّى أَنْفُسَ العِبَادِ فِي حَال ِ نَوْمِهِمْ فِي اللَّيلِ ، فَيُزِيلُ إِحْسَاسَها، وَيَمْنَعُها مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الأَبْدانِ (وَهُ وَ التَّوَفِّي الأَصْفَرُ)، وَيَعْلَمُ مَا يَكْسِبُهُ العِبَادُ مِنَ الأَعْمَالِ فِي النَّهار، وَهُ ذَا ذَلِيلُ

عَلَى عِلْمِهِ تَعَالَى بِكُلِّ شيءٍ، ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ فِي النَّهَارِ لِكَسْبِ أَقُواتِهِمْ، وَتَـاْمِينِ مَعَاشِهِمْ، وَلِيَسْتَوفِيَ كُلُّ إِنسَانٍ أَجَلُهُ كَامِلًا، (لِيُقْضَى أَجَلُ

مُسَمَّى)، ثُمَّ يَرْجِعُ الخَلْقُ إِلَى اللهِ حِينَما تَنْتَهِي آجَالُهُم، ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَجْزِيهِمْ عَنْ أَعْمَالِهِم الجَزَاءَ الذِي يَسْتَحِقُونَهُ. الجَرْح ـ هُوَ الكَسْبُ وَالعَمَلُ بِالجَوارِحِ \_ أَي ِ الحَوَاسِ.

(٦١) - واللهُ تَعَالَى هُوَ الغَالِبُ القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَيُرْسِلُ حَفَظَةً مِنَ

المَلاثِكَةِ عَلَى العِبَادِ، يَتَعَاقَبُونَ عَلَيْهِمْ لَيْلاً وَنَهَاراً، يَحْفَظُونَ أَعْمَالَهُمْ، وَيُحْصُونَها، مَا دَامُوا عَلَى قَيْدِ الحَيَاةِ، وَلا يُفَرِّطُونَ فِي شَيءٍ مِنْهَا، حَتَّى إِذْ حَتَّى إِذْ اجَاءَ أَحَدَهُمْ أَجَلُهُ، تَوَفَّتُهُ مَلاَئِكَةُ المَوْتِ المُوكَلُونَ بِذٰلِكَ بِإِذْنِ رَبِّهمْ،

وَهُمْ لَا يُقَصِّرُونَ فِيمَا يُوَكُلُ إِلَيْهِمْ. لَا يُفَرِّطُونَ - لَا يَتَوَانَوْنَ وَلَا يُقَصِّرُونَ.

(مَوْلاَهُمُ) (الْحَاسِبينَ)

(٦٢) - ثُمَّ يُردُّ العِبَادُ، الذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ المَلائِكَةُ، إِلَى اللهِ جَمِيعاً، يَـوْمَ القِيَامَةِ، وَهُـوَ تَعَالَى مَـوْلاَهُمُ الحَقُّ، فَيَحْكُمُ فِيهِمْ بِعَدْلِهِ، وَهُوَ يَـوْمَئِذٍ

الْفِيامَةِ، وَهُـُـو تُعَالَى مُـُـودُهُمُ الْحَقَّى، فَيَحَكَّمُ فِيهِمْ بِعَدْلِـةِ، وَهُـ صَاحِبُ الحُكْمُ وَالقَوْلِ الفَصل ، وَهُوَ تَعَالَى أُسْرَعُ الحَاسِبينَ.

(ظُلُمَاتِ) (لَئِنْ) (أَنْجَانَا) (الشَّاكِرِينَ)

(٦٣) ـ قُلْ يَا أَيُها الرَّسُولُ لِهُؤلاءِ المُشْرِكِينَ الغَافِلِينَ عَنْ آيَاتِ اللهِ، التِي نَصَبَهَا فِي الأَنْفُسِ وَالآفَاقِ: مَنْ غَيرُ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْجِيَكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ وَهُوَ الَّذِى يَتُوفَّىٰ كُم بِالنَّيلِ
وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُ مِ بِالنَّهَارِثُمُ
يَبْعَثُكُمْ فِيدِلِيُقَضَى آجَلُ
مُسَمَّى ثُمُ فِيدِلِيُقَضَى آجَلُ
مُسَمَّى ثُمُ فِيدِلِيُقَضَى آجَلُ
مُسَمَّى ثُمُ فِيدِلِيهُ مَرْجِعُكُمُ
مُسَمِّى ثُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
مُشَمِّدُ مُنْ بِعَاكُمُ مِعَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ

وَهُوا أَلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَوَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَاجَاءَ عَلَيْكُمُ أَلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ

﴿ اللهِ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْخُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْخُلِسِينَ ﴿

اللهِ عُلْمَن يُنَجِّ يَكُمُ مِّن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ

ۉۘٱڵ۪ڹۘڂڔؾۜۮڠۅؘڹۮؙ؞ؾۻۜڗٛ۠ۼٵۅۘڂؙڡؙۛؽڎؘ ڶۘؠڹ۫ٲۼۘٮؘٮؘٚٳڡؚڹ۫ۿڵؚڍۦڶؘٮؘػؙۅڹۜڹٞڡڹ ٱڵۺؙۜڮڔڽڹ البَرِّ إِذَا ضَلَلْتُمْ فَتَحَيَّرْتُمْ، وَأَظْلَمَتْ عَلَيكُمُ الطُّرُقُ؟ وَمَنْ يُنْجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ البَّحْرِ، إذا رَكِبْتُمُوهُ فَأَظْلَمَتْ عَلَيْكُمْ فِيهِ السُّبُلُ فَلَمْ تَهْتَدُوا؟ وَهَلْ هُنَاكَ غَيْـرُ اللهِ مَنْ تَضْرَعُــونَ إليهِ، وَتَشْزَعُونَ فِي السَّـرُّ وَالعَلَن، وَتَقْوِلُونَ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هٰذِهِ المَخَاطِرِ الشَّدِيدَةِ التِي نَحْنُ فِيها، لَنَكُونَنّ مِنَ الشَّاكِرِينَ المُخْلِصِينَ فِي العِبَادَةِ. تَضَرُّعاً ـ مُعْلِنينَ الضَّرَاعَةُ وَالتَّذَلُّلَ. خُفْيَةً \_ مُسِرِّينَ بِالدُّعَاءِ.

حُكَّامِكُمْ وَأَمَرائِكُمْ، وَإِنَّ المُرَادَ بِقَوْلِهِ: (مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ) أَيْ مِنْ

(٦٤) - قُلْ لَهُمْ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ وَحْدَهُ الَّذِي يُنْجِيكُمْ مِنْ تِلْكَ الظُّلُمَاتِ،

وَمِنْ كُلِّ كَرْبِ يَعْرِضُ لَكُمْ بَعْدَ أَنْ تَدْعُوهُ، وَلٰكِنَّكُمْ بَعْدَ أَنْ يُنْجِيكُمْ إِذا بِكُمْ تَعُودُونَ إِلَى الشَّرْكِ بِهِ، وَتَدْعُـونَ مَعَهُ فِي حَـالاتِ الرَّخَـاءِ آلِهَـةً

(الآيات)

(٦٥) ـ قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ، الذِينَ يُشْرِكُونَ مَعَ اللهِ سِواهُ، وَلاَ يَشْكُرُونَهُ

عَلَى النَّعَمِ الوَفِيرَةِ التِي أَسدَاهَا إِلَيْهِمْ: إِنَّ اللهَ هُوَ القَادِرُ عَلَى أَنْ يَصُبُّ عَلَيْكُمُ العَذَابَ مِنْ فَوْقِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ، أَوْ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ العَذَابَ مِنْ

تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، فَيَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ، أَوْ يُزَلِّزلَهَا تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ، أَوْ يَخْلِطَ الْأَمْرَ عَليكُمْ مِنَ الالْتِبَاسِ ، وَيَجْعَلَكُمْ مُلْتَبسِينَ شِيَعـاً وَفِـرَقـاً ،

مُتَخَالِفينَ فِي الْأَهُواءِ وَالمَشَارِبِ، وَيُسَلِّطَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض بالعَذَابِ وَالْقَتْلِ . انْظُرْ يَا مُحَمَّدُ كَيفَ نُبَيِّنُ الآيَاتِ وَنُوضِّحُها لَعَلِّ هُؤلاءِ يَفْهَمُونَها (وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ : إِنَّ المُرَادَ بِقَوْلِيهِ تَعَالَى : (مِنْ فَوْقِكُمْ) أَيْ مِنْ

> عَبيدِكُمْ وَسِفْلَتِكُمْ). نُصَرِّفُ الآيَاتِ - نُكَرِّرُهَا بأسالِيبَ مُخْتَلِفَةِ . يُلْبِسَكُمْ - يَخْلِطَكُمْ فِي مَلَاحِم ِ القِتَال ِ.

شِيَعاً . فِرَقاً مُخْتَلِفَةَ الْأَهْوَاءِ.

بَأْسَ بَعْضِ - شِدَّةَ بَعْضِ فِي القِتَالِ.

(٦٦) ـ وَكَذَّبَ قَوْمُكَ بِالقُرآنِ الذِي جِئْتَهُمْ بِهِ، وَهُوَ حَتَّى ثَابِتُ لَا يَأْتِيهِ

البَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ، فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ أَبْلِغُكُمْ مَا

جَاءَنِي مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَلَسْتُ عَلَيْكُمْ بِحَافِظٍ، وَلا بِمُوَكَّل ِ بِكُمْ.

بِوَكِيلِ \_ بِحَفِيظٍ، وُكِّلَ إِلَيَّ أَمْرُكُمْ فَأَجَازِيكُمْ.

ا وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ

لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ

277

@ قُلِٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنُهَا وَمِن كُلِّ كَرْدِ

ثُمَّ أَنتُمُ تَشْرِكُونَ

اللهُ وَاللَّهُ وَالْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمُ أَوْمِن تَحَتِ

أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ

نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَ لِعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضَ أَنْظُرُ كَيْفَ

الله يَكُلِّ نَبَا إِمُّسَتَقَرُّ وُسَوْفَ تَعْلَمُونَ إِلَّا

(١٨) وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي

ءَايَنِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ

فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ

ٱلذِّكُرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ

ٱلشَّيْطِنُ فَلَا نَقَعُدُ بَعَدَ

(أ) وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ

حِسَابِهِ مِ مِّن شَيْءٍ وَلَكِن

ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ

الله وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَدُواْ دِينَهُمْ

لَعِبًا وَلَهُوا وَغَيَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ

ٱلدُّنْيَأُوَذَكِّرْبِهِۦٓأَن تُبْسَلَ

(٦٧) \_ وَلِكُلِّ خَبْرِ جَاءَ فِي القُرآنِ وَقُتُ يَتَحَقَّقُ فِيهِ، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

صِدْقَ هٰذه الأَخْبَار عِنْدَ وُقُوعِهَا.

(آيَاتِنَا)(الشَّيْطَانُ) (الظَّالِمِينَ)

(٦٨) ـ كَانَ المُشْرِكُونَ يَجْلِسُونَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحِبُّونَ أَنْ يَسْمَعُوا مِنْهُ،

فَإِذَا سَمِعُوا ٱسْتَهْزَزُوا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ إِذَا ٱسْتَهْزَزُوا قَامَ مِنْ

مَجْلِسِهِمْ فَحَذِرُوا، وَقَالُوا لَا تَسْتَهْزُنُوا فَيَقُومُ. وَالمُخَاطَبُ بِهٰذِهِ الآيةِ

الرَّسُولُ ﷺ وَالمُوْمِنُونَ فِي كُلِّ زَمَانِ وَمَكَانِ، فَإِذَا رَأَى المُؤْمِنُ الذِينَ

يَخُوضُونَ فِي آيَاتِ اللهِ المُنزَّلَةِ، مِنَ الكُفَّارِ المُكَذَّبِينَ، وَأَهْلِ الأَهْـوَاءِ

فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُدَّ عَنْهُمْ بِـوَجْهِهِ، وَأَنْ لاَ يَجْلِسَ مَعَهُمْ حَتَّى يَـأَخُـذُوا فِي حَدِيثَ آخَرَ غَيْرِ حَدِيثِ الكُفْرِ وَالاسْتِهْزَاءِ بآيَاتِ اللهِ أَوْ تَأْويلِهَا بالبَاطِـلِ

مِنْ جَانِبِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، وَإِذَا أَنسَاكَ الشَّيْطَانُ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ، هٰذَا النَّهْيَ،

وَقَعَدْتَ مَعَهُمْ، وَهُمْ عَلَى تِلْكَ الحَالِ، ثُمَّ ذَكَرْتَ فَقُمْ عَنْهُمْ، وَلاَ تَقْعُدْ مَعَ هُؤلاءِ الظَّالِمِينَ لَإِنْفُسِهِمْ بِالتَّكْذِيبِ بِآيَاتِ اللهِ، وَالاسْتِهْزَاءِ بهَا.

يَخُوضُونَ \_ يَأْخُذُونَ بِالحَدِيثِ بِالاسْتِهْزَاءِ وَالطُّعْنِ . (٦٩) \_ وَلَيْسَ عَلَى المُوْمنينَ المُتَقِينَ شَيءُ مِنْ حِسَابِ الخَائِضِينَ فِي

آيَاتِ اللهِ، فَلا يُحَاسَبُونَ عَلَى خَوْضِهِمْ فِيهِا، وَلاَ عَلَى غَيْسِرهِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، إِذَا هُمْ تَجَنَّبُوهُمْ، وَأَعْرَضُوا عَنْهُم، كَمَا أَمِرُوا. وَلٰكِنْ عَلَى

الْمُوْمِنينَ أَنْ يُعْرِضُوا عَنْ هَوْلاءِ الخَائِضِينَ آمْتِثَالًا لْإِمْرِ اللهِ، وَتَذْكِيـراً لِهُؤُلاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، وَيَجْتَنِبُونَ الخَوْضَ حَيَاءً أَوْ كَرَاهَةً لِمَسَاءَتِهمْ.

(الْحَبَاةُ) (أُولَئكُ)

(٧٠) ـ وَدَعْ أَيُّهَـا الــرَّسُــولُ، أَنْتَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنَ المُؤْمِنينَ، هُؤُلاءِ

المُشْرِكينَ، الذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَسُخْرِيَةً وَهُزْواً، وَغَرَّتُهُمُ الحَيَـاةُ

الدُّنيا، وَلا تُبَالُوا بتَكْـذِيبهمْ وَٱسْتِهْزَائِهمْ، وَأَعْـرضُوا عَنْهُمْ، وَأَمْهلُوهُمْ قَليلًا، فَإِنَّهُمْ صَائِرُونَ إِلَى عَـذاب عَظِيمٍ. وَذَكَّـرُوا النَّاسَ دَائِمـاً بِهٰذا

نَفُسُ بِمَا كُسَبَتُ لَيْسَ لَمَا مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلَا شَفِيعُ

وَإِن تَعْدِلُ كُلُّ عَدْلِ

لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أَأُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ

أُبْسِلُواْ بِمَاكُسُبُواْ لَهُمْ شَرَابُ

وَالْخَطَابَا. وَفِي ذَلِكَ اليَوْمِ لَا يَكُونُ لِهٰذِهِ النَّفسِ المُذْنِبَةِ شَفِيعٌ وَلَا وَلِيٌّ يَشْفَعُ لَهَا

القِيَامَةِ فَتَصِيرَ إلى التَّهْلُكَةِ، وَتَكُونَ رَهْنَ العَذَابِ (أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ)، بِسَبِبِ مَا أَقْتَرَفْتُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ السّيئَةِ، وَمَا أَجْتَرَحْتُهُ مِنَ الـذُّنُوبِ

القُـرآنِ، وَحَذَّرُوهُمْ نِقَمَ اللهِ وَعَـذَابَهُ الأليمَ، لِكَيْـلا تَفْتَضِحَ نَفْسُ يَـوْمَ

مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ الِمَا

كَانُواْ يَكُفُرُونِكَ

لَا يَنفَعُنَا وَ لَا يَضُمُّنَا وَ ثُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ ٱلْأَرْضِ حَبْرَانَ لَهُ وَأَصْحَلْبُ

اللهِ مَا أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا

كَٱلَّذِي ٱسۡـتَهُوَتُهُ ٱلشَّبَطِئُ فِي بَدُّعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْنِينَا قُلُّ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَأُمِّرُنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّٱلْعَاكِمِينَ

٥ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَٱتَّـقُوهُ وَهُوَٱلَّذِى إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ

اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَكَوْنُ قَوْلُهُ ٱلْحَقِّي

(السَّمَاوَاتِ) (عَالِمُ) (الشَّهَادَةِ)

(٧٣) ـ وَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الذِي خَلَقَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضَ بالحِكْمَةِ وَالحَقِّ وَالعَدْلِ، وَلَمْ يَخْلُقُها عَبْناً وَبَاطِلًا، فَهُو لاَ يَتْرُكُ النَّاسَ سُدًى، بَلْ يَجْزِي

أَوْ يَنْصُرُهَا مِنْ دُونِ اللهِ، وَإِنَّها إِذَا بَذَلَتْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْواعِ الفِدَاءِ (العَدْل)، لِتَنْجُوَ مِنَ العَذابِ، فَلَنْ يُقْبُلَ مِنْهَا ذُلِّكَ. وهؤلاءِ النِّدِينَ ٱفْتَضَحُوا، وَصَارُوا رَهْنَ العَنْدَابِ (أَبْسِلُوا) بِسَبَبِ مَا

أَجْتَرَحُوهُ مِنَ اللَّذُنُوبِ سَيَكُونُ شَرَابُهُمْ، يَوْمَ القِيَامَةِ، مِنْ مَاءٍ شَلِيكِ الحَرَارَةِ (حَمِيمِ)، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ جَزَاءً لَهُمْ عَلَى كُفْرهِمْ.

غَرَّتْهُمْ -خَدَعَتْهُمْ وَأَطْمَعَتْهُمْ بِالبَاطِلِ.

أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ -لِكَيلاً تُحْتَبَسَ فِي النَّارِ، أَوْ تُسَامَ الهَلَكَةَ أَوْ تَفْتَضِحَ. تَعْدِلُ كُلُّ عَدْلِ \_ تَفْتَدِ بِكُلِّ فِداءٍ .

حَمِيم \_ مَاءٍ بَالِغ ِ النَّهَايَةِ فِي شِدَّةِ الحَرَارَةِ.

(أَنْدُعُو) (هَدَانَا) (الشَّيَاطِينُ) (أَصْحَابٌ) (الْعَالَمِينَ)

(٧١) ـ قَالَ المُشْرِكُونَ لِلْمُسْلِمينَ ٱتْرُكُوا دِينَ مُحَمَّدٍ وَٱتَّبِعُوا سَبِيلَنا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ الآيةَ. وَفِيهَا يَقُولُ لِرَسُولِهِ ﷺ وَلِلْمُوْمِنينَ أَنْ يَرُدُوا على هْوْلاءِ الدَّاعِينَ مُوَبِّخِينَ: هَلْ يَصِحُّ أَنْ نَعْبُدَ غَيْرَ اللهِ، مِمَّا لَا يَمْلِكُ جَلْبَ نَفْع ، وَلَا دَفْعَ ضُمِّر، وَنَنْتَكِسَ فِي الشِّرْكِ، بَعْـدَ أَنْ هَـدَانـا اللَّهُ إِلْــى الإِيمَانِ، فَيَكُونَ مَثَلُنَا مَثَلَ رَجُلِ خَرَجَ مَعَ قَوْمٍ عَلَى طَرِيقٍ، فَضَلَّ الطّريق، فَحَيَّرْتُهُ الشّيَاطِينُ وَأَسْتَهْوَتْهُ فِي الْأَرْضِ، وَأَصْحَابُهُ عَلَى

الطَّريق فَجَعَلُوا يَدْعُونَهُ إِلَيهِمْ وَيَقُولُونَ لَهُ: اثْتِنا، فَإِنَّا عَلَى الطَّريقِ، فَأَبَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ. فَذَٰلِكَ مَثَلُ مَنْ يَتَّبِعُ هَؤُلاءِ الكُفَّارَ، بَعْدَ أَنْ عَرَفَ دِينَ مُحَمَّدٍ ﷺ. وَمُحَمَّدُ هُوَ الذِي يَدْعُو إلى الطَّريق، وَالطَّريقُ هُوَ

الإسلامُ. وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الهُدى، وَمَنْ يَهِدِ اللهُ فَـلَا مُضِلًّ لَّهُ، وَإِنَّنَا أَمِرِنَا بِإِخلاصِ العِبَادَةِ للهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ.

آسْتَهُوَتْهُ الشَّياطِينُ - أَضَلَّتْهُ.

(الصّلاة)

(٧٢) ــ وَقُولُوا لَهُمْ: لَقَدْ أَمَرَنَا رَبُّنا بِالإِسْلامِ ، وَبِإِقَامَةِ الصَّلاةِ، وَبِتَقْوَاهُ فِي جَميع الْأَحْوَالِ، فَهُـوَ الذِي تُحْشَرُ إِلَيهِ الخَلائِقُ، يَوْمَ القِيَـامَةِ،

ليُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهمْ.

وَلَهُ ٱلْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَخَ فِي ٱلصُّودِّ عَكِلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ

🕸 🗞 وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ

لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَكَٰلِ مُّبِينٍ

اللهُ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، فَهُوَ خَالِقُهَا وَمَالِكُهَا، وَالمُدَبِّرُ لَهَا وَلِمَنْ فِيهَا. وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: كُنْ فَيَكُونُ كُلُّ شَيءٍ عَنْ أُمْرِهِ كَلَمْحِ البَصْرِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى الحَقُّ، وَلَـهُ المُلْـكُ يَـوْمَ الحَشْرِ، يَـوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّـورِ (وَالصُّورُ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ فَيُحْدِثُ صَوْتاً) فَيُبْعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ، وَيُحْشَرُ الخَلْقُ جَميعاً إلى اللهِ، وَاللهُ تَعَالَى هُـوَ عَـالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَـادَةِ، وَهُـوَ الحَكِيمُ الذِي يَضَعُ الأَشْيَاءَ فِي مَوَاضِعِهَا، وَهُوَ الخَبِيرُ بِدَقَائِقِها

الغَيْب - مَا غَابَ عَنِ النَّاسِ مِمَّا لَا يَرَوْنَهُ .

الشُّهَادَةِ - مَا شَاهَدَ النَّاسُ خَلْقَهُ. (وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ : المَقْصُودُ بِالغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ هُنَا السِّرُّ وَالعَلَثُنِ.

الصُّورِ - قَرْدٍ إِذَا نُفِخَ فِيهِ أَحْدَثَ صَوْتاً وَحِينَ يَنْفُخُ فِيهِ إِسْرافِسلُ يَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ.

## (إِبْرَاهِيمُ) (آزَرَ) (آلِهَةً) (أراك) (ضَلال)

(٧٤) - وَٱذْكُرْ أَيُّهَا الرَّسُولُ لِهَؤُلاءِ المُشْرِكِينَ، الذِينَ عَبَدُوا مَا لاَ يَنْفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ، قِصَّةَ جَدِّهِمْ إبراهِيمَ الذِي يُبَجِّلُونَهُ، وَيَدَّعُونَ ٱتِّبَاعَ مِلَّتِهِ، إِذْ جَادَلَ قَوْمَهُ وَرَاجَعَهُمْ فِي بَاطِلِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ: فَقَالَ لِأَبِيهِ آزَرَ: كَيْفَ تَتَّخِذُ أَنْتَ وَقَوْمُكَ آلِهَةً مِنَ الْأَصْنَامِ ، التِي تَصْنَعُونَهَا بِأَيْدِيكُمْ مِنَ الحِجَارَةِ وَغَيْرِهَا، إِنِّي أَرَاكُمْ تَائِهِينَ فِي خَيْرَةٍ وَجَهَالَةِ، وَأَمْرُكُمْ فِي الجَهَالَةِ وَالضَّلَالَةِ عَنِ الطَّرِيقِ المُسْتَقِيمِ بَيِّنُ وَاضِحُ لِكُلِّ ذِي عَقْلٍ .

#### (إِبْرَاهِيمَ) (السَّمَاوَاتِ)

(٧٥) - وَكَمَا أُرَيْنَا إِبْرَاهِيمَ الحَقُّ فِي أَمْرِ أَبِيهِ وَقَوْمِهِ، وَأَنَّهُمْ فِي ضَلال وَجَهَالَةٍ فِي عِبَادَتِهِمُ الْأَصْنَامَ، كَـٰذَٰلِكَ أَرَيْنَاهُ المَرَّةَ بَعْـٰدَ المَرَّةِ مَـا فِي السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ مِنَ آيَاتٍ وَعِبَر تَدُلُّ كُلُّهَا عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللهِ فِي مُلْكِهِ وَخَلْقِهِ، وَأَنَّهُ لا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ، لِيُقِيمَ الحُجَّةَ عَلَى قُوْمِهِ، وَلِيَزْدَادَ إيمَاناً وَيقيناً بِعَظَمَةِ اللهِ، وَقُدْرَتِهِ، وَوَحْدَانِيَّتِهِ.

(وَقَدْ يَكُونُ اللهُ تَعَالَى قَدْ كَشَفَ عَنْ بَصَرِ إِبراهيمَ حَتَّى رَأَى ذَلِكَ عِيَاناً، أَوْ كَشَفَ عَنْ بَصِيرَتِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ بِقَلْبِهِ وَفُؤَادِهِ وَتَحَقَّقَهُ).

مَلَكُونَ ـ مُلْكَ ـ أَوْ آيَاتِ وَعَجَائِبِ مُلْكِ اللهِ .

## و لَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَءَا كَوْكَبَا قَالَ هَلَذَارَقِيِّ فَلَمَّا آفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ

## (اللَّيْلُ) (رَأَىٰ) (الآفِلِينَ)

(٧٦) - فَلَمَّا تَغَشَّاهُ اللَّيلُ وَسَتَرَهُ، رَأَى نَجْماً عَظِيماً، مُمْتَازاً عَنْ سَائِرِ الكَواكِب، بِإِشْرَاقِهِ وَبَرِيقِهِ (وَقِيلَ إِنَّهُ كَوْكَبُ المُشْتَرِي الذِي عَبَدَهُ كَثيرُ مِنَ الأَقْوَامِ التِي عَبَدَتِ الكَوَاكِبُ)، فَقَالَ إِبْراهِيمُ لِقَوْمِهِ: هٰذا رَبِّي المَلْا فَلِينَ، إِذْ أَدْرَكَ أَنَّ رَبَّهُ فَلَمَّا غَابَ وَغَرَبَ (أَفَلَ) قَالَ لَهُمْ: إِنِّي لاَ أُحِبُ الأَفلِينَ، إِذْ أَدْرَكَ أَنَّ رَبَّهُ خَاضِرٌ دَائِمٌ لاَ يَزُولُ.

وَقَالَ الْأَسْتَاذُ المَراغِي - إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلامُ قَالَ لِقَوْمِهِ عَنِ الكَوْكَبِ (هُذَا رَبِّي) فِي مَقَامِ المُنَاظَرَةِ وَالحِجَاجِ ، تَمْهِيداً لِلإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ فَأَوْهَمَهُمْ أُولًا أَنَّهُ مُوافِقٌ لَهُمْ عَلَى زَعْمِهِمْ أَنَّ كَوْكَبًا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِلَهًا. ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِمْ إِللَّهُ فَي النَّعَقُلِ).

جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ - تَغَشَّاهُ وَسَتَرَهُ بِظَلَامِهِ. أَفَلَ -غَرَبَ وَغَابَ وَرَاءَ الْأَفْق.

#### (رَأَىٰ) (لَئِنْ)

(٧٧) ـ فَلَمَّا رَأَى القَمَرَ طَالِعاً قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: هٰذا رَبِّي. فَلَمَا غَرَبَ وَغَابَ، سَأَلَ رَبَّهُ الهِدَايَةَ، وَقَالَ لِقَومِهِ إِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي إِلَى الحَقِّ وَالصَّوابِ فِي تَوْجِيدِهِ لأَكُونَنَّ ضَالاً.

بَازِغاً - طَالِعاً مِنَ الْأَفَقِ مُنْتَشِرَ الضَّوْءِ.

#### (رَأَىٰ) (يَا قَوْمِ ِ)

(٧٨) - فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، وَرَأَى مَا هِيَ عَلَيهِ مِنَ النُّورِ السَّاطِع، وَالحَجْمِ الكَبِيرِ، تَظَاهَرَ أَمَامَ قَوْمِهِ بِأَنَّهُ آهْنَدَى إِلَى الصَّوَابِ فِي مَعْرِفَةُ المَّعْبُودِ الذِي عَلَيهِ أَنْ يَعْبُدَهُ دُونَ غَيْرِهِ، فَقَالَ لَهُمْ مُشِيراً إِلَى الشَّمْسِ: هَذَا رَبِّي، هَذَا أَكْبُرُ مَا رَأَيْتُ مِنَ الكَوَاكِب، وَأَكْثَرُهَا نُوراً. فَلَمَّا غَابَتْ تَبَرًّأ، مِنْ كُلِّ المَعْبُودَاتِ التِي جَعَلَهَا قَوْمُهُ أَرْبَابًا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ.

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٧٩) - وَبَعْدَ أَنْ تَبَرَّأُ إِبِراهِيمُ مِنْ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ وَالأَوْثَانِ وَالكَوَاكِبِ التِي عَكَفَ قَوْمُهُ عَلَى عِبَادَتِهَا، أَعْلَنَهُمْ بَأَنَّهُ عَبَدَ اللهَ الذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، وَسَخْرَهَا وَقَدَّرَهَا، وَهُوَ الذِي بِيَدِهِ مُلْكُ كُلِّ شَيءٍ، وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شيءٍ. وَقَالَ إِنَّهُ أَفْرَدَ اللهَ وَحُدَهُ بِالعِبَادَةِ مُخْلِصاً فِيهَا، مُنْحَرِفاً عَنِ الشَّرْكِ، وَمُتَبَرِّنًا مِنَ المُشْرِكِينَ.

فَطَرَ ـُـأَوْجَدَ وَأَنْشَأَ عَلَى غَيْرٍ مِثَالٍ سَبَقَ.

رَقِيَّ فَلَمَّا ٱفْلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَقِي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِينَ

الله عَلَمَّارَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغُاقَالَ هَلَا

﴿ فَلَمَّارَءَا الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَلَا الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَلَا آ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفْلَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفْلَا أَفْلَا أَفْلَا أَفْلَا أَفْلَا أَفْلَا أَفْلَا أَفْلَا أَفْلَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَالِقُونَ فَي مِنْ اللَّهُ الْمُنْتَالِمُ اللَّهُ الْمُنْتَالِمُ اللَّهُ الْمُنْتَالِمُ اللَّهُ الْمُنْتَالِمُ اللَّهُ الْمُنْتَالِمُ اللْمُنْ الْمُنْتَالِمُ الْمُنْ الْمُلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتَالِمُ اللْمُ

﴿ إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَكُوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا آنَاْمِنَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ خَنِيفاً ـ مُنْحَرِفاً عَنِ الشَّوْكِ.

## (أَتُحَاجُونِي) (هَدَانِي)

(١٠) - وَجَادَلَ إِبراهِيمَ قَوْمُهُ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيهِ مِنَ التَّوْحِيدِ، وَنَاظَرُوهُ بِشُبَهٍ مِنَ القَوْلِ، وَبَيْنُوا لَهُ أَوْهَامَهُمْ فِي شِرْكِهِمْ فَقَالَ لَهُمْ : أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَنْ القَوْلِ، وَبَيْنُوا لَهُ أَوْهَامَهُمْ فِي شِرْكِهِمْ فَقَالَ لَهُمْ : أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَنَّهُ لِآ إِلَّهَ إِلَّا هُو؟ لَقَدْ بَصْرَنِي رَبِّي بِالْحَقِّ، وَهَدَانِي إليهِ، وَأَنَا عَلَى بَيْنَةٍ مِنْهُ، فَكَيْفَ أَلْتَفِتُ إِلَى أَقْوَالِكُمْ وَحُجَجِكُمُ البَاطِلَةِ؟ وَمِنَ الدَّلاثِل عَلَى بُطُلانِ آغْتِقَادِكُمْ أَنَّ هٰذِهِ الأَصْنَامَ آلِهَةٌ تَسْتَحِقُ العِبَادَةَ، الدَّلاثِل عَلَى بُطُلانِ آغْتِقَادِكُمْ أَنَّ هٰذِهِ الأَصْنَامَ آلِهَةٌ تَسْتَحِقُ العِبَادَةَ، اللَّهُ الْا تَسْتَطِيعُ ضَرّاً وَلا نَفْعاً لِأَحَدٍ، وَأَنَا لا أَخَافُها، وَلا أَبْالِي بِها، فَإِنْ كَانَ لَهُ لَا لَهُ لَكَ يَضُرُ وَيَنْفَعُ، حَقِيقَةً، فَهُو اللهُ، فَهُو وَحْدَه القَادِرُ عَلَى ذٰلِكَ، فَأَنَا لاَ الذِي يَضُرُ وَيْنُفَعُ، حَقِيقَةً، فَهُو الله رَبِّي ذٰلِكَ، وَلَقَدْ أَحَاطَ رَبِّي بِكُلِّ الذِي يَضُرُ وَيْنُفَعُ، حَقِيقَةً، فَهُو الله رَبِّي ذٰلِكَ، وَلَقَدْ أَحَاطَ رَبِي بِكُلِّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبِي ذٰلِكَ، وَلَقَدْ أَحَاطَ رَبِي بِكُلِّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبِي ذٰلِكَ، وَلَقَدْ أَحَاطَ رَبِي بِكُلِّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبِي ذٰلِكَ، وَلَقَدْ أَحَاطَ رَبِي بِكُلِّ شَيْحِقُ أَنْ يُعْبَدَ؟ . وَلا يَشْرَكُونَ أَنَّ الحَجَرَ العَاجِزَ لا يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبَدَ؟ .

#### (سُلْطَاناً)

(٨١) - وَكَيْفَ أَخَافُ أَنَا مِنْ هٰذِهِ الْأَصْنَامِ التِي تَعْبُدُونَهَا، وَهِيَ لَا تَمْلِكُ لِنَفْسِهَا، وَلا لِغَيْرِهَا نَفْعاً وَلا ضَرًا ، وَلا تَخَافُونَ أَنْتُمْ مِنْ أَنْكُمْ أَشْرَكْتُمْ فِي عِبَادَةِ اللهِ هٰذِهِ اللَّصْنَام ، وَهُوَ القَادِرُ القَاهِرُ، وَهُو تَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ حُجَّةً وَلا بُرْهَاناً وَلا دَلِيلاً عَلَى وُجُوبِ عِبَادَةِ هٰ ذِهِ الأَصْنَام ؟ وَفِي مِشْل هٰذِهِ الْحَالِ التِي نَحْنُ فِيها: أَيُّ الجَانِينِنِ - أَنَا وَأَنْتُمْ - أَحَقُّ بِأَنْ يَكُونَ مُطْمَئِنَا الْحَالِ التِي نَحْنُ فِيها: أَيُّ الجَانِينِينِ - أَنَا وَأَنْتُمْ - أَحَقُ بِأَنْ يَكُونَ مُطْمَئِناً مِنْ أَنْ يَلُونَ مُلْمَئِناً مِنْ اللهِ يَبِدِهِ الخَلْقُ وَالنَّفُعُ وَالضَّرُ، أَمْ مِنْ عَبَدَ أَصْنَاماً حِجَارَةً لَا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ ؟ هٰذَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَتُقَدِّرُونَ

## (آمَنُوا) (إِيمَانَهُمْ) (أُولَئِكَ)

(٨٢) - ثُمَّ بَيَّنَ اللهُ تَعَالَى فِي هٰذِهِ الآيَةِ مَنْ هُـوَ الحَقيقُ بِالأَمْنِ عَلَى سَبيلِ التَّفْصِيلِ فَقَالَ: الذِينَ أَخْلَصُوا العِبَادَةَ للهِ وَحْـدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَلَمْ يُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً، وَلَمْ يَخْلِطُوا إِيمَانَهُمْ (يَلْبِسُوا) بِظُلْم ، وَلاَ كُفْرٍ، وَلا شِرْكٍ بِاللهِ، فَهَوُلاءِ هُمُ الآمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الخُلُودِ فِي العَـذَّابِ، وَأَوْلِئِكَ هُمُ المُهْتَدُونَ فِي الدَّنْيا وَالآخِرَةِ.

## ﴿ وَحَاجَهُ وَوَمُهُ مَا لَا أَتُحَكَّجُونَي

فِ ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْعً وسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُ أَافَلا تَتَذَكَّرُونَ

## (٨) وكيف أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ

وَلا تَغَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُمُ بِاللَّهِ مَالَمُ يُنزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمُ أَ سُلُطَنَأُفَأَيُّ أَلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمُ تَعَلَمُونَ

رُهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

## بِظُلْمٍ \_ بِشِرْكٍ أَوْ كُفْرٍ.

#### (آتَيْنَاهَا) إِبْرَاهِيمَ) (دَرَجَاتٍ)

(٨٣) - وَتِلْكَ هِيَ حُجَّةُ اللهِ الدَّامِغَةُ عَلَى وُجُودِ اللهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ وَعَظَمَتِهِ، أَرْشَدَ إِلَيْهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلامُ، لِيُوجِّهَهَا إِلَى قَوْمِهِ، وَهُمْ يُجَادِلُونَهُ فِي رَبِّهِ، وَاللهُ يَرْفَعُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، دَرَجَاتٍ فِي الدِّينِ وَالفَهْمِ وَالحُجَّةِ، وَإِنَّ رَبَّكَ اللهَ الذِي رَبَّاكَ وَعَلَّمَكَ وَهَدَاكُ يَا مُحَمَّدُ، وَجَعَلَكَ خَاتَمَ الرَّسُلِ، حَكِيمٌ فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ، عَلِيمٌ بِمَنْ يَهْتَدِي بِمَا أَنْزَلَ اللهُ، وَبِمَنْ يَضِيلُ، وَبِمَنْ عَلَيهِ الحُجَّةُ عَلَيهِ.

#### (إِسْحَاقَ) (دَاوُدَ) (وَسُلَيْمَانَ) (وَهَارُونَ)

(٨٤) ـ يَذْكُرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ وَهَبَ لِإِبْرَاهِيمَ آبْنَهُ إِسْحَاقَ بَعْدَ أَنْ شَـاخَ وَطَعَنَ فِي السِّنِّ، وَبَشَّرَتْهُ المَلائِكَةُ بِأَنَّ آبْنَهُ إِسْحَاقَ سَيُولَدُ لَهُ وَلَدُ آسْمُهُ يَعْقُوبُ، فِي حَيَاةِ إِبْراهِيمَ.

وَيَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُ هَلَى كُلَّا مِنْ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بِمَا أَتَاهُمَا مِنَ النَّبُوَةِ وَالحِكْمَةِ، وَإِنَّهُ تَعَالَى هَدَى مِنْ ذُرِّيَةٍ نُوحٍ: (أَوْ مِنْ ذُرِيَةٍ إِبْراهِيمَ وَالحِكْمَةِ، وَإِنَّهُ تَعَالَى هَدَى مِنْ ذُرِّيةٍ نُوحٍ: (أَوْ مِنْ ذُرِيَّةٍ إِبْراهِيمَ وَإِبْرَاهِيمُ مِنْ ذُرِيَّةٍ نُوحٍ): دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَيُوسُفَ وَأَيُّوبَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَإِبْرَاهِيمُ مِنْ ذُرِيَّةٍ نُوحٍ): دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَيُوسُفَ وَأَيُّوبَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَآتَاهُمُ المُحْسِنِينَ فَيَهْدِيهِمْ إِلَى الله المُحْسِنِينَ فَيَهْدِيهِمْ إِلَى الله المُحْسِنِينَ فَيَهْدِيهِمْ إِلَى الله المُحْسِنِينَ فَيهْدِيهِمْ إِلَى الله المُحْسِنِينَ فَيهْدِيهِمْ إِلَى اللهِ المَحْقِ وَالطَّوابِ وَالإِيمَانِ.

#### (الصَّالِحِينَ)

(٨٥) - وَهَدَى الله مِنْ ذُرِّيَةِ نُوحٍ أَيْضاً: زَكَرِيّا وَآبْنَهُ يَحْمِى وَعِيسَى بْنَ مَرْيَمَ وَإِلْيَاسَ، وَقَدْ جَعَلَهُمُ اللهُ جَمِيعاً مِنَ الصَّالِحِينَ. وَكَانَتْ لِهُوْلاءِ النَّبْيَاءِ الكِرَامِ مِيزَةُ الزُّهْدِ وَالإعْراضِ عَنِ الدُّنْيا وَلَدُّاتِها، وَذِينَتِهَا، لِذَٰلِكَ خَصَّهُمُ اللهُ تَعَالَى بَوَصْفِ الصَّالِحِين.

#### (إسْمَاعِيلَ) (الْعَالَمِينَ)

(٨٦) ـ وَمِنْ ذُرِّيَةٍ نُوحٍ ، مِمَّنْ هَدَاهُمُ اللهُ ، يَذْكُرُ تَعَالَى: إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْراهِيمَ ، وَاتَاهُمُ اللهُ ، وَآتَاهُمُ النَّبُوَّة ، وَجَعَلَهُمْ مِنَ النَّبُوَّة ، وَجَعَلَهُمْ مِنَ المُهْتَدِينَ ، وَفَضَّلَهُمْ عَلَى العَالَمِينَ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِمْ .

## وَتِلْكَ حُجَّتُ نَآءَاتَيْنَهَآ إِبْرَهِي مَعَلَى قَوْمِهِ مَزْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَآهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ

وَوَهَبُنَا لَهُ وَإِسْحَلَقَ وَيَعْ قُوبَ
حُكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا
هَدَيْنَا مِن قَبَلُّ وَمِن ذُرِّيَّ تِهِ عَهُ وَمُ الْوُردَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدُرُونَ وَكُذَا لِكَ نَجِزَى ٱلْمُحْسِنِينَ وَكُذَا لِكَ نَجِزَى ٱلْمُحْسِنِينَ وَكُذَا لِكَ نَجِزَى ٱلْمُحْسِنِينَ وَكُذَا لِكَ نَجِزَى ٱلْمُحْسِنِينَ وَكُذَا لِكَ نَجِزَى ٱلْمُحْسِنِينَ

الله عَلَيْ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ

﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطاً وَكُلَّا فَضَالُنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ

🔊 وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّنْهِمْ وَالْحَوَنِهِمَّ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَطٍ }

🙆 ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ

اللهُ أُوْلَيَهِكُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحَكُمُ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَـٰؤُلَآءِ فَقَدُ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا۟ بِهَابِكَنفِرِينَ

٥ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنْهُمُ ٱقْتَدِةً قُللَّا

أَسْتُلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ

إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ

(آَبَائِهِمْ) (وَذُرِّ يَاتِهِمْ) (وَإِخْوَانِهِمْ) (اجْتَبْيْنَاهُمْ) (وَهَدَيْنَاهُمْ) (صِرَاطِ)

(٨٧) ـ وَهَدَى اللَّهَ بَعْضَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَـاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ـ لَا كُلُّهُمْ إِذْ إِنَّ بَعْضَ هٰؤُلاءِ الْأَقْرَبِينَ لَمْ يَهْتَدِ بِهَدْي ِ أَبِيهِ أَوْ ٱبْنِهِ، كَآزَرَ أَبِي إِبْـراهيم،

وَأَبْنِ نُـوحٍ وَزَوْجَةِ لُـوطٍ ـ. وَيَقُولُ تَعَـالَى إِنَّـهُ آخْتَـارَهُمْ وَٱصْـطَفَـاهُمْ وَهَدَاهُمُ الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ.

التِي عَمِلُوهَا، (وَهٰذا تَشْدِيدُ لِأَمْرِ الشِّرْكِ، وَتَغْلِيظُ لَشَأْنِهِ).

(٨٨) ـ وَإِنَّمَا حَصَلَ لَهُمْ ذٰلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ، وَهِــدَايَتِهِ إِيَّــاهُم، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَشْرَكُوا بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ أَحَداً، لَهَلَكَ عَمَلُهُمْ، وَلَضَاعَ أَجْرُ أَعْمَالِ الخَيْرِ

> أَجْتَبَاهُمُ - أَصْطَفَاهُمْ . حَبِطُ ـ بَطلَ وَسَفَطَ وَهَلَكَ.

(أُولَئِكَ) (آتَيْنَاهُمُ) (الْكِتَابَ) (بِكَافِرِينَ)

(٨٩) ـ أُولَٰثِكَ الـٰذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ، بِأَنْ آتَـاهُمُ الكِتَـابَ (صُحُفَ إبراهيمَ، وَتُوْرَاةَ مُوسَى وَزَبُورَ دَاوُدَ، وَإِنْجِيلَ عَيسَى) كَمَا آتَـاهُمُ العِلْمَ

وَالْفِقْهُ فِي الدِّينِ (الحُكْمَ)، وَآتَاهُمُ النَّبُوَّةَ لِيَهْدُوا النَّاسَ إِلَى اللهِ، وَذَٰلِكَ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ بِعِبَادِهِ، وَلُطْفُ مِنْهُ بِخَلْقِهِ، فَإِنْ يَكْفُرْ أَهْلُ مَكَّـةَ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ فِي الْأَرْضِ مِنَ البَشَرِ (هُؤلاءِ) بالكِتَابِ وَالحُكْمِ وَالنَّبُوُّةِ فِـإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَكُلَ بِرَعَايِتِهَا قَوْمًا مُؤْمِنِينَ، لَا يَجْحَدُونَ مِنْهَـا شَيئًا، وَلَا يَـرُدُّون

مِنْهَا حَرْفاً. ﴿وَهُمُ المُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَالْمُؤْمِنُـونَ ـ عَلَى مَا قَـالَهُ آبْنُ عَبَّاسَ فِي تَفْسِيرِ هٰذَا المَقْطَعِ مِنَ الآيَة).

(أُولَئِكَ)(فَبِهُدَاهُمُ)(أَسْأَلُكُمْ) (لِلْعَالَمِينَ) (٩٠) ـ وَهُؤُلاءِ الثُّمَـانِيَـةَ عَشَــرَ، الـذِينَ وَرَدَتْ أَسْمَاوُهُمْ فِي الآيَــاتِ

السَّابِقَةِ، وَالذِينَ وَصَفَهُمُ اللهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ آتَاهُمُ الكِتَابَ وَالحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، هُمُ الذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ هِدَايةً كَامِلَةً، فَأَهْتَدِ، يَا مُحَمَّدُ، بَهُدَاهُمْ، وَٱقْتَدِ بِهِمْ، فِي الْأَخْلَاقِ الحَمِيدَةِ، وَالصَّفَاتِ الرَّفِيعَةِ، وَالصَّبْر عَلَى أَذَى السُّفَهَاءِ، وَالعَفْوِ عَنْهُمْ، وَقُلْ لِقَوْمِكَ إِنَّنِي لا أَسْأَلُكُمْ أَجْراً عَلَى إِبْلاغ رِسَالَةِ رَبِّي إِلَيْكُمْ، وَمَا أَنْزَلَهُ عَلَىُّ مِنَ القُرآنِ، فَهـذا القُرْآنُ هُـوَ تَذْكِيـرُ

(َذِكْرى) لِلْعَالَمِينَ الذِينَ يَتَذَكَّرُونَ فَيَرْشُدُونَ مِنَ الجَهَالَةِ وَالضَّلَالَةِ.

آڤْتَدِهْ - اقْتَدِ وَالهَاءُ لِلسَّكْتِ.

(الْكِتَابِ) (آبَاؤُكُمْ)

(٩١) ـ مَا عَرَفَ مُنْكِرُو الوَحْي ِ، مِنْ كُفَّارِ قُرَيش ِ، اللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ، وَلا عَظْمُوهُ حَقُّ التَّعْظِيمِ الذِي يَسْتَحِقُّهُ، إِذْ كَذَّبُوا رَسُّولَهُمْ ﷺ؛ وَقَالُوا: (مَا أَنْزَلَ اللهَ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيءٍ)، فَقُلْ، يَا مُحَمَّدُ، لِهُؤُلاءِ المُنْكِرِينَ إِنْزَالَ

كِتَابِ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى البَّشَرِ: مَن الذِي أَنْزَلَ التَّورَاةَ عَلَى مُوسَى، لِيَكُونَ نُوراً يُسْتَضَاءُ بِهِ فِي كَشْفِ الغَوَامِضِ ، وَحَلِّ المُشْكِلَاتِ، وَهُدِّى

يُهْتَدَى بِهِ مِنْ ظُلَم الشُّبُهَاتِ؟.

وَمُشْرِكُو العَرَبِ يُقِرُّونَ بَأَنَّ التَّوْرَاةَ مُنَزَّلَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مُوسَى، لِذَٰلِكَ يَكُونُ تَعَالَى قَدْ أَقَامَ الحُجَّةَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ الوَّحْيَ وَالكُتُبَ عَلَى مَنْ يَخْتَارُهُمْ مِنْ خَلْقِهِ لِحَمْلِ رَسَالاًتِهِ.

وَقَدْ أَرْسَلَ مُشْرِكُو قُريش وَفْداً إِلَى المَدِينَةِ يَسْأَلُونَ أَحْبَارَ اليَهُودِ عَمَّا يَجِدُونَهُ فِي كُتُبِهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ ﷺ وَصِفَتِهِ، فَرَدَّ الْأَحْبَارُ عَلَيْهِم: إِنَّهُمْ لَا يَغْمَرُفُونَ عَنَّنٰهُ شَيئاً. وَقَدِ آهْنَدَى النِّهُــودُ بالتَّــورَاةِ، وَصَارُوا خَلْقاً آخَـرَ مُتَمَسِّكاً بِالحَقِّ وَالعَـدْلِ، حَتَّى آخْتَلَفُوا، وَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكُّرُوا بِهِ، وَآتَّبَعُوا أُهْوَاءَهُمْ، وَجُعَلُوا كِتَابُهُمْ قَراطِيسَ يُبْدُونَهَا عِنْدَ الحَاجَـةِ، فَكَانَ الحَبْرُ مِنْ أَحْبَارِهِمْ إِذَا آستُفْتِيَ فِي مَسْأَلَةٍ لَهُ هَوَى فِي إِظْهَارِ حُكْم اللهِ فِيهَا كَتَبَ ذٰلِكَ الحُكْمَ فِي قِـرْطَاسِ، وَأَظْهَـرَهُ لِلْمُسْتَفْتِي وَخُصُومِهِ. وَكَانُوا يَخْفُونَ كَثَيْراً مِنْ أَحْكَام الكِتَابِ وَأَخْبَارِهِ، إِذَا كَانَ لَهُمْ هَوًى فِي ذٰلِكَ وَمَصْلَحَةٌ. وَالسَّبَبُ فِي ذٰلِكَ أَنَّ الكِتَابَ كَـانَ فِي أَيدِي الأحْسَارِ، وَلَمْ نَكُنْ فِي أَيدِي العَامَّةِ نُسَخُ مِنْهُ، وَقَدْ أَخْفَى الْيَهُـودُ حُكُمَ رَجْمَ الرَّانِي فِي المَدِينَةِ، وَأُخْفَوْا البِشَارَةَ الوَارِدَةَ فِي التَّورَاةِ ببعْثَةِ مُحَمَّدِ ﷺ ، وَكَتَّمُوا صِفَتَهُ عَنِ العَامَّةِ، وَصَرَفُوهَا إلى مَعَانِ أُخْرَى بِالنِّسْيَةِ للْخَاصَّةِ، لِكَيْلاً يَتْبَعَهُ اليَّهُودُ.

وَيَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ بأَنْ يَتَوَلَّى هُوَ الجَوَابَ عَنْ هٰذَا السُّؤال ِإذَا سَكَتَ الكُفَّارُ: وَلْيُقُلْ إِنَّ الذِّي أَنْزَلَ النَّورَاةَ هُوَ اللهُ، ثُمَّ عَلَيهِ أَنْ يَتْرُكَهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الضَّلالِ، يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ كَالصَّبْيَانِ. مَا قَدَرُوا الله - مَا عَرَّفُوا الله وَمَا عَظَّمُوهُ.

قَرَاطِيسَ \_ أَوْراقاً مَكْتُوبَةً مُتَفَرِّقَةً .

قُل اللهُ م قَلْ أَنْزَلَهُ اللهُ (أَيْ أَنْزَلَ التَّورَاةَ).

خَوْضِهم - فِيمَا يَخُوضُونَ فِيهِ مِنَ الحَدِيثِ وَالبَاطِلِ .

اللهُ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدِّرِهِ ۗ إِذْ قَالُواْ ﴿ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِمِن شَيْءً قُلُ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتنبَ ٱلَّذِي جَآءَ بلے عمو سی نوراً و هُدَی لِلنَّاسِ تَجِعُلُونَهُ وَهُ أَطِيسَ يُبِدُونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُهُم مَّالَةً تَعَلَّهُواْ أَنْتُو وَلَا ءَابَاۤ قُكُمٌ قُل ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرَهُمُ فِي خَوَّضِهم يَلْعَبُونَ

وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُبَارَكُ مُكَادِكُ مُكَادِكُ مُصَدِّقُ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِ رَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِلَّهِ مُنُونَ بِلَمْ مُنَا وَلَمْ وَنَ بِلَمْ عَلَى صَلاَتِهم يُحَافِظُونَ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهم يُحَافِظُونَ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهم يُحَافِظُونَ

## (كِتَابُ) (أَنْزَلْنَاهُ) (بالآخِرَةِ)

(٩٢) - وَهٰذَا القُرْآنُ كِتَابٌ عَظِيمُ القَدْرِ، أَنْزُنْنَاهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنْيَاءِ، كَمَا أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلُ التَّورَاةَ عَلَى مُوسَى، وَقَدْ بَارَكْنَا فِيهِ فَجَعَلْنَاهُ لَاْنْبِياءِ، كَمَا أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلُ التَّورَاةَ عَلَى مُوسَى، وَقَدْ بَارَكْنَا فِيهِ فَجَعَلْنَاهُ الْمُنْقِابِ وَالْمَغْفِرَةِ، وَيَنْهَى عَنِ المَعْصِيةِ، مُصَدِّقاً لِمَا تَقَدَّمَهُ مِنَ الكُتُبِ المُنَزَّلَةِ عَلَى الْأَنْبِياءِ، فِي المَبْدِيءِ التِي جَاءَتْ بِهَا، وَقَدْ أَنْزَلْنَا هٰذَا القُرْآنَ عَلَى مُحَمَّدٍ لِيُنْذِرَ أَهْلَ المَبْدِيءِ التِي جَاءَتْ بِهَا، وَقَدْ أَنْزَلْنَا هٰذَا القُرْآنَ عَلَى مُحَمَّدٍ لِيُنْذِرَ أَهْلَ المَبْدِيءِ التِي جَاءَتْ بِهَا، وَقَدْ أَنْزَلْنَا هٰذَا القُرْآنَ عَلَى مُحَمَّدٍ لِيُنْذِرَ أَهْلَ مَكَةً وَمَنْ حَوْلُهُمْ مِنْ بِلادِ اللهِ جَمِيعاً (كَمَا قَالَ آبُنُ عَبَاسٍ)، وَلِيُحَذِّرَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ وَبَالْمِهِ، إِذَا لَمْ يَوْمِنُوا بِهِ. وَمَنْ كَانَ يَوْمِنُ بِقِيَامِ السَّاعَةِ وَبِالمَعَادِ إِلَى اللهِ فِي الآخِرَةِ لِلْحِسَابِ، يَوْمِنُ بِهِذَا القُرْآنِ، لِأَنَّهُمْ وَبِالمَعَادِ إِلَى اللهِ فِي الآخِرَةِ لِلْحِسَابِ، يَوْمِنُ بِهِذَا القُرْآنِ بِالقُرْآنِ وَلِي المَعَادِ إِلَى اللهِ فِي الآخِرَةِ فِي تِلْكَ الدَّارِ. وَالذِينَ يَوْمِنُونَ بِالقُرْآنِ وَالمُحَافَظَةُ عَلَيها تَدْعُو إِلَى القِيَامِ بِسَائِرِ العِبَادَاتِ.

م مَنْ حَوْلَهَا - أَهْلُ الآفَاقِ ـ أَيْ أَهْلُ بِلادِ العَالَمِ جَمِيعاً. مُبَارَكُ ـ كَثَيْرُ المَنَافِعِ وَالفَوَائِدِ (وَهُوَ القُرْآنُ).

#### (الظَّالِمُونَ) (غَمَرَاتِ)(وَالْمَلَائِكَةُ) (بَاسِطُو) (آيَاتِهِ)

(٩٣) - لاَ أَحَدَ أَكْثُرُ ظُلْماً مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ، فَجَعَلَ لَهُ شَرِيكاً أَوْ وَلَداً، أَوِ آدَّعَى أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ رَسُولاً إلى النَّاسِ، وَلَمْ يَكُنِ اللهُ قَدْ أَرْسَلَهُ وَلَالِاِينَ يَدَّعُونَ النَّبُوةَ)، أَوِ آدَّعَى أَنَّهُ قَادِرُ عَلَى أَنْ يُزْل مِثْلَمَا أَثْرَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ الوَحْي وَالقُرآنِ (كَالَذِينَ قَالُوا:لَوْ سَفَاهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذا). وَهُولاءِ الظَّالِمُونَ وَأَمْنَالَهُمْ جُرْمُهُمْ عِنْدَ اللهِ عَظِيمُ. وَلَـوْ تَرَى يَـا مُحَمَّدُ وَهُولاءِ الظَّالِمُونَ وَأَمْنَالُهُمْ جُرْمُهُمْ عِنْدَ اللهِ عَظِيمُ. وَلَـوْ تَرَى يَـا مُحَمَّدُ حَالَهُمْ وَهُمْ يُعَانُونَ سَكَرَاتِ المَوْتِ، وَآلامَ اللَّحَظَاتِ الأَخِيرَةِ مِنْ حَالَهُمْ حَلَاهُمْ وَهُمْ يُعَانُونَ سَكَرَاتِ المَوْتِ، وَآلامَ اللَّحَظَاتِ الأَخِيرَةِ مِنْ حَيَاتِهِم التَّعِيسَةِ، لَرَأَيْتَ مَا لاَ سَبِيلَ إلَى وَصْفِهِ وَتَصْوِيرِهِ مِنْ سُوءٍ، وَقَدْ جَاءَتُهُمْ مَلائِكَةُ المَوْتِ بَالسِطِينَ إِلَيْهِمْ أَيْدِيَهُمْ بِالضَّوْبِ وَالعَدَابِ جَاءَتُهُمْ مَلائِكَةُ المَوْتِ بَاسِطِينَ إِلَيْهِمْ أَيْدِيهُمْ بِالضَّوْبِ وَالعَدَابِ لَيَسْتَحْرِجُوا أَرْوَاحَهُمْ مِنْ أَجْسَادِهِمْ، بِقَسْوَةٍ وَعُنْفٍ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ، وَيَشُورُونَ عَلَى اللهِ، وَتَسْتَكْبِرُونَ عَلَى اللهِ، وَاللهُ اللهُ مُ اللهُ مُنْ أَنْ اللهَ مُنَا أَوْنَ عَلَى اللهِ، وَسُلَومَ وَعُنْهِ وَنَعُونَ عَلَى اللهِ، وَتَسْتَكْبُرُونَ عَنِ آلْبَاعِ آبَاتِهِ، وَالاَنْقِيَادِ إلى رُسُلِهِ.

غَمْرَاتِ المَوْتِ ـ سَكَرَاتِهِ وَشَدَائِدِهِ.

أُخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ \_ خَلِّصُوهَا مِمَّا هِيَ فِيهِ مِنَ المَـذَابِ \_ أَوْ تَخَلَّوْا عَنْهَا. عَذَابَ الهُون \_ الهَوَانَ الشَّدِيدَ وَالذُّلُّ وَالخِزْيَ . رَ وَمَنُ أَظُلَمُ مِمَّنِ أَفْرَى عَلَى ٱللَّهِ كَلَهُ اللَّهِ كَلَدُبًا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ

ٱلظَّلِامُونَ فِي عَمَرَتِٱلْمُوْتِ وَٱلْمَكَتِكَةُ بَاسِطُوۤ الْيَدِيهِمُ أَخْرِجُوٓ الْنَفْسَكُمُّ الْيُوْمَ تُحْرَون عَذَابَ الْهُونِ بِمَا تُحْرَون عَذَابَ الْهُونِ بِمَا

كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ مَا الْحَقِ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَلتِهِ عَتَسْتَكُمْ بِرُونَ

(فُرَادَىٰ) (خَلَقْنَاكُمْ) (خَوَّلْنَاكُمْ) (شُرَكَاءُ)

(٩٤) \_ ثُمَّ يَصِفُ اللهُ تَعَالَى حَالَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ: إِنَّهُمْ يُقَالُ لَهُمْ

فِي ذَٰلِكَ اليَوْمِ: لَقَدْ حِنْتُمُونا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ، وَكَمَا بَدَأْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ، وَكَمَا بَدَأْنَاكُمْ أُعَدْنَاكُمْ، وَكُنْتُمْ تُنْكِرُونَ ذَٰلِكَ، وَتَسْتَبْعِدُونَهُ، فَهِذَا هُو يَوْمُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

بداناكم اعدناكم ، وكنتم تنجرون ديك، وتسبعدونه، فهدا هو ينوم البَعْثِ الذِي كُنْتُمْ تُكَلِّبُونَ بِهِ، وَقَدْ تَرَكْتُمْ فِي الدُّنيا مَا آتَيْنَاكُمْ فِيها مِنَ النَّعَمِ، وَالأَمْوَالِ التِي جَمَعْتُمُوهَا. وَيُقَرَّعُونَ عَلَى مَا كَانُوا آتَخَذُوهُ فِي النَّعَمِ، وَالأَمْوَالِ التِي جَمَعْتُمُوهَا. وَيُقَرَّعُونَ عَلَى مَا كَانُوا آتَخَذُوهُ فِي النَّانَا وَ اللَّمْ اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللّهُ الل

الدُّنيا مِنَ الْأَنْدَادِ وَالْأَصْنَامِ ظَانَيْنَ أَنَّهَا تَنْفُعُهُمْ فِي مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ، فَيُقَالُ لَهُمْ: إِنَّنَا لاَ نَرَى مَعَكُمُ الشُّفَعَاءَ الذِينَ كُنْتُم تَزْعُمُونَ أَنَّ لَهُمْ قِسْطاً مِنِ آسْتِحْقَاقِ العِبَادَةِ، لَقَدْ تَقَطَّعَتْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ الأَسْبَابُ وَالصَّلَاتُ، مَنَادَهُ مُ اللَّسْبَابُ وَالصَّلَاتُ، مَا الْأَسْبَابُ وَالصَّلَاتُ،

وَتَلَاشَتْ آمَالُكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَهُ مِنْ رَجَاءِ شَفَاعَتِهِمْ . (وَيُرَوَى فِي سَبَبِ نُزُولِ هٰذِهِ الآيَةِ: أَنَّ النَّضْرَ بْنَ الحَارِثِ، وَهُـوَ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشِ ، قَالَ: سَتَشْفَعُ لِي اللَّاتُ وَالعُزَّى).

> مَا خَوَلُنَاكُمْ -مَا أَعْطَيْنَاكُمْ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيا. تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ -تَفَرَّقَ الاتَصَالُ بَيْنَكُمْ.

(٩٥) \_ وَمِنْ دَلَائِلِ قُدْرَتِهِ تَعَالَى عَلَى بَعْثِ العِبَادِ مِنْ قُبُودِهِمْ يَـوْمَ المَعَادِ، أَنَّهُ هُوَ الذِي يَشُقُ الحَبُّ والنَّوى فِي جَوْفِ الأَرْضِ، بَعْدَ أَنْ يُخَالِطَهُ المَاءُ، فَتَنْبُتُ الزُّرُوعُ مِنَ الحُبُوبِ، وَتَنْبُثُ الأَشْجَارُ مِنَ النَّوَى، وَاللهُ يُخْرِجُ النَّبَاتَ الحَيِّ مِنَ الحَبِّ وَالنَّوَى الذِي هُوَ كَالجَمَادِ المَيِّتِ. وَالذِي هُوَ كَالجَمَادِ المَيِّتِ. وَالذِي يُفْعَلُ ذَٰلِكَ كُلَّهُ هُوَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ (ذَٰلِكُمُ اللهُ) فَكَيْفَ وَالذِي يَفْعَلُ ذَٰلِكَ كُلَّهُ هُوَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ (ذَٰلِكُمُ اللهُ) فَكَيْفَ

تُصْرَفُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَنِ الحَقِّ، وَتَعْدِلُونَ عَنْهُ إِلَى البَاطِلِ ، فَتَعْبُدُونَ

معه عيره: فَالِقُ الحَبِّ ـ شَاقُ الحَبِّ عَنِ النَّبَاتِ، أَوْ خَالِقُهُ. فَكَيْفُ تُؤْفِكُونَ ـ فَكَيْفَ تُصْرَفُونَ عَنُ عِبَادَتِهِ.

(اللَّيْلَ)

(٩٦) \_ وَاللهُ تَعَالَى هُوَ خَالِقُ الضَّيَاءِ وَالنظَّلَامِ ، وَهُوَ يَفْلِقُ ظَلَامَ اللَّيلِ عَنْ غُرَّةِ الصَّبَاحِ ، فَيُضِيءُ الوُجُودُ ، وَيَتَلاشَى الظَّلامُ ، وَهُوَ الذِي جَعَلَ اللَّيلَ سَاجِياً مُظْلِماً لِتَسْكُنَ فِيهِ الكَائِنَاتُ ، وَتُرْتَاحَ مِنْ عَنَاءِ النَّهَارِ ، وَجَعَلَ اللَّيلَ سَاجِياً مُظْلِماً لِتَسْكُنَ فِيهِ الكَائِنَاتُ ، وَتُرْتَاحَ مِنْ عَنَاءِ النَّهَارِ ، وَلِكُلِّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ يَجْرِيَانِ بِحِسَابٍ مُقَنَّرٍ مُقَدَّرٍ ، لاَ يَتَغَيَّرُ وَلاَ يَتَبَدَّلُ ، وَلِكُلِّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ يَجْرِيَانِ بِحِسَابٍ مُقَنَّرٍ مُقَدِّرٍ ، لاَ يَتَغَيَّرُ وَلاَ يَتَبَدَّلُ ، وَلِكُلِّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَجْرِيَانِ بِحِسَابٍ مُقَنَّرٍ مُقَدَّرٍ ، لاَ يَتَغَيْرُ وَلاَ يَتَبَدَّلُ ، وَلِكُلُّ

الشَّمْسَ وَالقَمَرَ يَجْرِيَانِ بِحِسَابِ مُقَنَّنٍ مُقَلَّدٍ، لَا يَتَغَيَّرُ وَلَا يَتَبَدَّلُ، وَلِكُلُّ مِنْهُمَا مَنَازِلُ يَسْلُكُهَا، وَيَثْتُجُ مِنْ ذٰلِكَ آخْتِلَافُ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ، وَذٰلِكَ كُلُّهُ جَارٍ بِتَقْدِيرٍ مِنَ اللهِ العَزيزِ الذِي لايُمَانَعُ وَلا يُخَالَفُ، وَهُوَ العَلِيمُ بِكُـلً شَىءٍ، فَلَا يعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ. وَلَقَدَّجِ تُتُمُونَا فَرُدَىٰ كُمَا خَلَقَنْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَلَنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَلَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ وَعَمَّتُمْ مَنْ مُعْمُونَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَعَنَكُمْ وَضَلَعَنَكُمُ مَّا كُنتُمْ تَرْعُمُونَ مَا كُنتُمْ تَرْعُمُونَ مَا كُنتُمْ تَرْعُمُونَ

﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْمُتِ الْمُتَاتِ الْمُتَاتِ الْمُتَاتِ الْمُتَاتِ الْمُتَاتِ الْمُتَاتِ وَالنَّوَى لَيْمُ مُنَ الْمُيَّتِ مِنَ الْمُيِّتِ مِنَ الْمُيِّ ذَالِكُمُ الْمُيَّتِ مِنَ الْمُيِّ ذَالِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ اللَّهُ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ اللَّهُ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ

﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلْيَّلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ الْعَلِيدِ

فَالِقُ الإِصْبَاحِ \_ شَاقُ ظُلْمَةِ اللَّيلِ عَنْ بَيَاضِ النَّهَارِ. حُسْبَاناً \_ يَجْرِيَانِ بِحِسَابٍ مُقَدَّرٍ فِي فَلَكِهِما.

#### (ظُلُمَاتِ) (الآيَاتِ)

(٩٧) - وَجَعَلَ اللهُ النُّجُومَ لِيَهْتَدِيَ بِهَا النَّاسُ فِي الْأَوْقَاتِ التِي يَغْشَى فِيهَا اللَّاسُ فِي الْأَوْقَاتِ التِي يَغْشَى فِيهَا الْأَرْضَ الظَّلامُ، وَلِيَعْرِفُوا الاتَجَاهَاتِ، حِينَمَا تَكُونُ الشَّمْسُ غَائِبَةً. وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّه بَيْنَ الآياتِ وَوَضَّحَهَا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، وَيَعْرِفُونَ الحَقَّ، وَيَعْرِفُونَ الحَقَّ، وَيَعْرِفُونَ الحَقَّ، وَيَعْرِفُونَ الحَقَّ،

#### (وَاحِدَةٍ) (الأياتِ)

(٩٨) ـ وَاللهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ البَشَرَ، وَخَلَقَهُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، هِيَ نَفْسُ آدَمَ، إِذْ خَلَقَهُ مِنْ طِين (وَهُو تُرابُ خَالَطَهُ مَاءً)، ثُمَّ خَلَقَ مِنْ هَٰذِهِ النَّفْسِ زَوْجَها (حَوَّاءً)، وَبَثَّ البَشَرَ جَمِيعاً مِنْهُمَا بِالتَّزَاوُجِ بَيْنَ اللَّكُورِ وَالإِنَاثِ، وَذٰلِكَ آيَةً مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَمَقَرُ النَّطْفَةِ صُلْبُ الرَّجُلِ، وَمُسْتَوْدَعُها رَحمُ الْأَنْشَى (فَتَحْرُجُ النَّطْفَةُ مِنْ مُسْتَقَرَّهَا فِي الأَصْلَابِ وَتُسْتَوْدَعُ فِي الأَرْحَام فَيَتَخَلِّقُ البَشَرُ).

وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ فَصَّلَ الآيَاتِ وَبَيَّنها لِمَنْ يَفْقَهُـونَ، لَأِنَّهُمْ هُمُ الذِينَ يَعُونَ كَلامَ اللهِ، وَيَفْهَمُونَ مَعْنَاهُ.

مُسْتَقَرُ النَّطْفَةِ لَـ فِي أَصْلاَبِ الذُّكُورِ (وَقِيلَ لَا بَلْ فِي الْأَرْحَامِ).

مُسْتَعُرُ النَّطِيمُ عَلَيْ اصَلَابِ الدُّنُورِ (وَقِيلَ لا بَلْ تُسْتَودَعُ فِي أَصْلابِ الذُّكُورِ). وَمُسْتَوْدَعُها ـ فِي أَرْحَامِ الإِنَّاثِ (وَقِيلَ لاَ بَلْ تُسْتَودَعُ فِي أَصْلابِ الذُّكُورِ).

## (جَنَّاتٍ) (مُتَشَابِهِ) (لَآيَاتٍ)

(٩٩) - وَهُوَ الذِي أَنْزَل بِفَدَرٍ مِنْهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً، وَرِزْقاً لِلْعِبَادِ، وَإِحْيَاءً وَغِيَاناً لِلْحَلائِقِ، فَأَخْرَجَ النَّبَاتَ وَالزُّروعَ وَالشَّجَرَ الْأَخْضَرَ، ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ يَخْلُقُ فِيهِ الْحَبَّ وَالنَّمَر، وَيَرْكَبُ بَعْضُ الْحَبِّ بَعْضاً كَسَنَابِلِ الْقَمْحِ وَالذُّرَةِ وَنَحْوِهَا، وَيُخْرِجُ مِنْ طُلُوعِ النَّخْلِ عُذُوقَ الرُّطَب (قِنُوانُ وَهِيَ عَنَاقِيدُ التَّمْرِ)، وَتَكُونُ دَانِيةً قَرِيبَةً مِنَ المُتَنَاوَلِ، وَيُحْرِجُ بِالمَاءِ بَسَاتِينَ (جَنَاتِ) العِنَب وَيُحْرِجُ الزَّيتُونَ وَالرُّمَّانَ. وَثِمَارُ هٰذِهِ الأَشْجَارِ بَسَاتِينَ (جَنَاتِ) العِنَب وَيُحْرِجُ الزَّيتُونَ وَالرُّمَّانَ. وَثِمَارُ هٰذِهِ الأَشْجَارِ تَسَشَابُهُ فِي مَنْظُرِهَا، وَتَخْتَلِفُ فِي طَعْمِها، فَأَنْظُرُوا، فِي تَذَبُّرٍ وَتَمَعُنِ، الذِي تَشَابُهُ فِي مَنْظُرِهَا، وَتَخْتَلِفُ فِي طَعْمِها، فَأَنْظُرُوا، فِي تَذَبُّرٍ وَتَمَعُنِ، الذِي الْمَنْمَرَةِ وَلِي نُخْرِهِ وَلَى نُضْجِهِ، وَفَكُرُوا فِي قُدْرَةِ الخَالِقِ، الذِي النَّي النَّي النَّي النَّوْلُ مَنْ حَطَباً صَارَ ثَمُوا صَغِيراً، ثُمَّ أَخَذَ فِي النَّاسُ، وَلَاكُمُ النَّاسُ، وَلَاكَمَ عَظِيمًا عَالَ نَهُ النَّاسُ، وَلَاكَ عَظَا النَّسُ، وَلَكُمُ النَّاسُ، وَلَاكُمُ النَّاسُ، وَلَاكُمُ الْفِي النَّاسُ، وَلَاكُمُ الْفَيْوَةُ الْفَافُ فِي قُلْرَةِ النَّاسُ، وَلَاكُمَاء مَتَى صَارَ فَاكِهَةً نَاضِحَةً . فَإِنَّ فِي ذَلِكَ، يَا أَيُهَا النَّاسُ، وَلَاكَاتِ النَّاسُ، وَلَاكَ عَمْ الْفَاسُ، وَلَاكَ عَلَيْهُ النَّاسُ، وَلَاكَ عَلَى الْمُاكِمَةُ الْمُ الْمُاكِةِ اللَّهُ الْمَاسُونِ الْمُعَلِيْفِ الْمُ الْمُتَالِقِ الْمَاسُونِ الْمَاسُونِ الْمَاسُونِ الْمُعَلِيقِ اللْمَاسُونِ الْمُولِ الْمُعَلِيقِ الْمَاسُونِ الْمَاسُونِ الْمَاسُونِ الْمَاسُ الْمُوالِقُ الْمُولِ الْمَاسُونِ الْمَاسُونِ الْمُعَلِقُ الْمُاسُونِ الْمُولِ الْمَاسُونِ الْمُولِ الْمُعَلِيقِ اللْمُعُولِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعَلِقُ الْمَاسُونُ الْمُولُولُ الْمَاسُونَ الْمُعَلِقُ الْمُعُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُو

(الله وَهُوَالَذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِنَكُمُ النَّجُومَ لِنَهُ النَّجُومَ لِنَهُ الْمَدَتِ الْبَرِّ وَالْمَالَةُ الْمَدَتِ الْمَرَّ وَالْبَحْرُ وَالْمَالَةُ الْمَدَتِ الْقَوْمِ وَالْبَحْرُ وَلَا فَصَلْنَا الْآكِينَتِ الْقَوْمِ الله الله المُونَ

( وَهُوَ الَّذِي آنشاً كُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وُمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ

وَهُوالَّذِى أَنزَلَ مِن السَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ عِنبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا ثُخْرِهُ مِنْهُ حَبَّامٌ تَرَاكِبَا وَمِن النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوانُ دَانِيةً وَجَنَّنَ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُون وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَدِيَّةٍ انظُرُوا إِلَى تَعَرِيةٍ إِذَا أَثْمَرَ

وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

وَجَعَلُواْلِلَهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُواْ لَهُ مَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلَمِرْ شُبْحَننَهُ، وَتَعَلَيْعَمَّا عِلْمِرْ شُبْحَننَهُ، وَتَعَلَيْعَمَّا يَصِفُونَ

﴿ بَدِيعُ السَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى ﴿ اللَّهِ مَا لَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَوْ تَكُن لَهُ وَصَحِبَةً ﴿ اللَّهِ مَا لَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَوْ تَكُن لَهُ وَصَحِبَةً ﴿

<u>ۅؘۘڂؘڶقۘػؙڵٞۺؘؠۧ</u>ؖٷۿۅۑؚػؙڵۣۺؘؽ<sub>ٷ</sub>ؚۼڶؚؽؠؙؖ

عَلَى وُجُودٍ خَالِقِ هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَعَلَى كَمَالَ قُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ، لِقَوْمٍ يُصَدَّقُونَ بِهِ، وَيَتَبِعُونَ رُسُلَهُ. خَضِراً ـ شَيْئاً أَخْضَرَ خَضَّاً.

حَصِرًا عَسَيْنًا الحَصْرُ عَصَا. حَبًا مُتَرَاكِباً ـ يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَسَنَابِلِ القَمْحِ وَعَنَاقِيدِ الذُّرَةِ. طَلْعُ النَّخُلِ ـ أَوْلُ مَا يَخْرُجُ ثَمَرُ النَّخْـلِ فِي الكِيزَانِ.

طَّعُعُ الْنَجُلِ - أُولُ مَا يُحْرِجُ نَمْرُ النَّحُلُ فِي الْكِيْرَانِ. قِنْوانُ ـ عُذُوقُ النَّخُلِ . وَهِيَ كَالعَنَاقِيدِ لِلْعِنْبِ تُنْشَقُ عَنْهَا الكِيزَانُ. دَانِيةً ـ مُتَدَلِّيَةً أَوْ قَرِيبَةً مِنْ مُتَنَاوَلِ اللَّذِ.

يَنْعِهِ ـ نُضْجِهِ .

## (بَنَاتٍ) (سُبْحَانَهُ) (تَعَالَى)

(١٠٠) - قَالَ آبْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُ: إِنَّ هٰذِهِ الآَيَةَ نَزَلَتْ فِي الزَّنَادِقَةِ مِنَ المَجُوسِ ، الذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ خَالِقُ النَّاسِ وَالدُّوَابُ وَالأَنْعَامِ ، فَهُوَ إِلَهُ الشَّرِّ. وَإِبليسُ خَالِقُ السَّبَاعِ وَالضَّوَادِي وَالحَيَّاتِ وَالشَّرِّ، فَهُوَ إِلَهُ الشَّرِّ. وَيَقُولُ تَعَالَى فِي هٰذِهِ الآيَةِ : لَقَدْ جَعَلَ المُشْرِكُونَ لِلهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، شُرَكَاءَ مِنَ الجِنِّ ، وَالحَالُ أَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ هُولاءِ الشُّركَاءَ الذِينَ عَبَدَهُمُ المُشْرِكُونَ ، كَمَا خَلَقَ غَيْرَهُمْ ، فَجَمِيعُ الخَلْقِ عَبِدُهُ ، وَالمَخْلُوقُ عَبَدَهُمُ المُشْرِكُونَ ، كَمَا خَلَقَ غَيْرَهُمْ ، فَجَمِيعُ الخَلْقِ عَبِدُهُ ، وَالمَخْلُوقُ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ رَبًا وَلا إِلَها ، وَاخْتَلَقَ هُولاءِ المُشْرِكُونَ بِحُمْقِهِمْ ، فَجَهْلِهِمْ ، لَهِ بَنَاتٍ وَبَنينَ ، وَجَعَلُوهُمْ أَبْنَاءَهُ (فَجَعَلَ النَّصَارَى المسيح ابْنَ وَجَهْلِهِمْ ، لَهِ بَنَاتٍ وَبَنِينَ ، وَجَعَلُوهُمْ أَبْنَاءَهُ (فَجَعَلَ النَّصَارَى المسيح ابْنَ بَنَاتِ اللهِ ، وَجَعَلَ النَّصَارَى المسيح ابْنَ اللهِ ، وَجَعَلَ النَّصَارَى المسيح ابْنَ الله ) . وَهُمْ لا يَعْلَمُونَ حَقِيقَةً مَا قَالُوا إِنْ كَانَ خَطَأً أَوْ صَوَاباً (بِغَيْسِ اللهَ) . وَهُمْ لا يَعْلَمُونَ حَقِيقَةً مَا قَالُوا إِنْ كَانَ خَطَأً أَوْ صَوَاباً (بِغَيْسِ عَلَم ) ، تَنَزَّهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمًا يَصِفُهُ هُولاءِ الضَّالُونَ ، وَعَنْ كُلُ

المجِنَّ ـ الشَّيَاطِينَ. خَرَقُوا لَهُ ـ آخْتَلَقُوا وَآفْتَرَوْا وَنَسَبُوا إِلَيهِ آفْتِراءً وَحَمَاقَةً.

## (السَّمَاوَاتِ) (صَاحِبَةً)

(١٠١) ـ لَقَدْ أَبْدَعَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَخَلَقَهُمَا عَلَى غَيْر مِثَالِ مِثَالِ مَسَبَقَ، فَكَيْف يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، وَالوَلَدُ يَتَوَلَّـدُ مِنْ شَيْئَيْنِ مُتَنَاسِبَيْنِ، وَاللهُ لاَ يُشْهِهُ شَيْءٌ مِنْ ضَيْئِيْنِ مُتَنَاسِبَيْنِ، وَاللهُ لاَ يُشْهِهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ، لأَنَّهُ خَالِقُ كُلُّ شَيءٍ، فَلا صَاحِبَةَ لَهُ وَلاَ وَلَدُ، لَقَدْ

نَقْص يُنَافِي آنْفِرَادَهُ بِالخَلْقِ وَالتَّدْبِيرِ، إِذْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءً.

خَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فِي الوُجُودِ، وَهُوَ عَليمٌ بِكُلِّ شَيءٍ. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ ـمُبْدِعُهَاوَخَالِقُها عَلَى غَيْرٍ مِثَالٍ سَبَقَ. أَنَّ بَحُنْ نُو عَنْنَ سُحُ إِنَّ أَنْ أَنْ يَثُمُ أَعَ

أُنِّى يَكُونُ ـ كَيْفَ يَكُونُ، أَوْ مِنْ أَيْنَ يَكُونُ؟.

(أَنَّ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمٌ لَاۤ إِلَكَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللِّهُ ا

﴿ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُوَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَاللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ

وَنَّ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن ذَيِّكُمْ فَكَنُ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِ أَجْ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَ أَوَمَآ أَنَا عَلَيْكُم يَحَفِي ظِ

وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ. لِفَوِّمِ يَعْلَمُونَ

#### (خَالِقُ)

(۱۰۲) - وَيَقُولُ تَعَالَي لِهُؤُلاءِ المُشْرِكِينَ، الذِينَ قَامَتْ عَلَيهِمُ الحُجَّةُ: إِنَّ الإِلَهَ المُنَزَّهُ عَنْ كُلِّ مَا يَقُولُونَ، المُتَصِفَ بِصِفَاتِ الكَمَالِ وَالخَلْقِ وَالإِبْداعِ، الذِي خَلْقَ كُلِّ شَيءٍ، وَلاَ صَاحِبَةً لَهُ وَلاَ وَلَذَ، هُو اللهُ رَبُّكُمْ لا إِلّه غَيْرُهُ، فَآعُبُدُوهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَقِرُوا بِوَحْدَانِيَّتِهِ، وَبِعُبُودِيَّتِكُمْ لَا إِلّهَ غَيْرُهُ، فَآعُبُدُوهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَقِرُوا بِوَحْدَانِيَّتِهِ، وَبِعُبُودِيَّتِكُمْ لَهُ، وَهُو وَكِيلُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، مُتَولً شُؤُونَ خَلْقِهِ، وَمُدَبِّرُ مُلْكِهِ بِعِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ، وَهُو حَفيظُ عَلَيهِ، فَهُو الخَالِقُ الرَّاذِقُ المُدَبِّرُ. وَكِيلٌ عَلَى مُتَولً شُؤولًا عَلَيهِ، فَهُو الخَالِقُ الرَّاذِقُ المُدَبِّرُ.

### (الأَبْصَارُ) (الأَبْصَارَ)

(١٠٣) - لاَ تَرَى الأَبْصَارُ اللهَ رُوْيَةَ إِحَاطَةٍ تَعْرِفُ كُنْهَهُ، عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَتَعَالَى يَرَى العُيُونَ المُبْصِرَةَ رُوْيَةَ إِدْرَاكِ وَإِحَاطَةٍ، فَلاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيءٌ مِنْ حَقِيقَتِها، وَلاَ شَيءُ مِنْ عِلْمِهَا، وَهُوَ اللَّطِيفُ بِذَاتِهِ، يُعْجِرُ الأَبْصَارُ عَنْ إِدْراكِ حَقِيقَتِه، وَهُوَ الخَبِيرُ بِدَقَائِقِ الأَشْيَاءِ، فَلاَ يَعْزُبُ عَنْ إِدْرَاكِهِ شَيءُ. لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ - لاَ تُجِيطُ بِهِ تَعَالَى.

#### (بَصَائِرُ)

(١٠٤) - وَقُلْ لَهُمْ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ: قَدْ جَاءَتْكُمْ مِنْ خَالِقِكُمْ بَصَائِرُ فِي هٰذَا القُرآنِ، مِنَ الحُجِجِ الكَوْنِيَّةِ، وَالبَراهِينِ العَظَيمَةِ، تُثْبِتُ لَكُمْ عَقَائِدَ الحَقِّ اليَقينِيَّةِ، فَمَنْ أَبْصَرَ الحَقِّ وَآمَنَ، وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ آهْتَدَى، فَيَكُونُ قَدْ وَمَنْ عَمِي عَنِ الحَقِّ وَأَعْرَضَ عَنْكُونُ قَدْ جَنَى عَلَى نَفْسِهِ، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ مَا عُرْقِبِ أَحْصِي عَلَيْكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَأَفْعَالُكُمْ، وَإِنَّمَا أَنَا رَسُولُ أَبَلَعُكُمْ مَا إِرْسِلُتُ بِهِ إِلِيكُمْ، وَاللَّهُ هُوَ الحَفِيظُ عَلَيْكُمْ .

بَصَائِرُ - آيَاتُ وَبَراهِينُ تَهْدِي إِلَى الحَقِّ وَتُبَصَّرُ بِهِ. حَفِيظٌ - رَقِيبٌ يُحْصِي الأَعْمَالَ لِيُحَاسِبَ عَلَيهَا.

#### (الأيّاتِ)

(١٠٥) ـ وَمِثْلَ ذَٰلِكَ التَّصرِيفِ البَدِيعِ ، فِي عَرْضِ الدَّلَائِلِ الكَوْنِيَّةِ، نَعْرِضُ آيَاتِنا فِي القُرآنِ، مُنَوَّعَةً مُفَصَّلَةً، لإِنْباتِ أُصُولِ الإِيمَانِ، وَتَهْذِيبِ النَّفُوسِ وَالأَخْلاقِ، فَنُحَوِّلُها مِنْ حَالٍ إلى حَالٍ فَالمُسْتَعِدُّونَ لِهُدَى اللهِ وَحُجَجِهِ، وَالجَاحِدُونَ المَعَانِدونَ، مِنَ لِلإِيمَانِ يَهْتَدُونَ المَعَانِدونَ، مِنَ

الْمُشْرِكِينَ يَقُولُونَ قَدْ دَرَسْتَ يَا مُحَمَّدُ مِنْ قَبْلُ، وَتَعَلَّمْتَ مِنْ غَيْرِكَ هٰذَا

الذِي تَقُولُهُ، وَلَيْسَ هُوَ بِوَحِي مُنزَّل ِ عَلَيكَ مِنْ عِنْدِ اللهِ كَمَا زَعَمْتَ. وَقَدْ رَدُّ الله تَعَالَى عَلَى قَوْلِهِمْ هَذَا فِي آيَةٍ أُخَّرَى:

﴿ وَلَقَدْ نَعْلُمُ أَنُّمَا يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَـرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيهِ

أُعْجَمِيُّ، وَلهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ مِبِينٌ﴾ (١).

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى: وَنُبَيِّنُ هٰذا القُرْآنَ المُشْتَمِلَ عَلَى تَصْرِيفِ الآيَاتِ، لِقَوْمِ لَدَيْهِمُ الاسْتِعْدَادُ إِذَا عَلِمُوا الحَقُّ أَنْ يَتَّبعُوهُ، وَإِذَا أَدْرَكُوا الْبَاطِـلَ أَنْ

نُصَرِّفُ الآيَاتِ \_ نُكَرِّرُها بأسَالِيبَ مُحْتَلِفَةِ .

دَرَسْتَ ـ قَرَأْتَ وَتَعَلَّمْتَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ (مِنَ الدِّرَاسَةِ).

(١٠٦) ـ يَأْمُوُ اللَّهُ تَعَالَى نَبيَّهُ ﷺ بِأَنْ يَتَّبَعَ مَا يُوحِيهِ ۚ إِلَيهِ رَبُّهُ، لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ، لِيُرَبِّي نَفْسَهُ، وَلِيَكُونَ قُدْوَةً وَإِمَاماً لِلْمُؤْمِنِينَ، فِي كُلِّ زَمَانٍ

وَمَكَانَ. ثُمَّ يَأْمُوُّهُ، بَعْدَ ذٰلِكَ، بالإعْراضِ عَنِ المُشْرِكِينَ، لَإِنَّ الحَقُّ يَعْلُو بِالقَولِ وَبِالإِخْلاصِ وَبِالْعَمَـلِ .

(جَعَلْنَاكَ) (١٠٧) ـ وَلَوْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى أَلَّا يُشْرِكُوا لَمَا أَشْـرَكُوا، وَذٰلِكَ بأَنْ يَخْلُقَ

مُخْتَارِينَ فِي أَعْمَالِهِمْ، وَفِي كَسْبِهِمْ لِعُلُومِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ. وَقَدْ جَعَلَ فِيهِمُ الخَيْرَ وَالشُّسرُّ. وَمَا جَعَلَكَ اللهُ عَلَيْهِمْ حَفيـظاً تَحْفَظُ أَعْمَالَهُمْ لِتُحَاسِبَهُمْ عَلَيها، وَلا وَكِيلًا تَتَوَّلَى أَمُورَهُمْ وَتَتَصَرُّفُ بِهَا. وَإِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُ، عَلَيكَ البَلاَغُ، وَعَلَى اللهِ الحِسَابُ. (١٠٨) ـ يَنْهَى اللهَ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ وَالمُؤْمِنِينَ عَن سَبِّ الآلِهَةِ الَّتِي

البَشَرَ مُؤْمِنِينَ، مُطِيعِينَ بالفِطْرَةِ كَالْمَلائِكَةِ، لَكِنْ لِحِكْمَةٍ مِنْهُ خَلَقَهُمْ

يَعْبُدُهَا المُشْرِكُونَ، لِكَيْلا يَقُومَ هُؤلاءِ بِسَبِّ اللهِ، الذِي يَعْبُدُهُ المُؤْمِنُونَ، عَدْواً وَتَجَاوُزاً مِنْهُمْ لِلْحَدِّ فِي السِّبَابِ وَالمُشَاتَمَةِ، لِيَغِيظُوا المُؤمِنينَ، وَهُمْ جَاهِلُونَ بِاللهِ، وَبِمَا يَسْتَحِقُّهُ تَعَالَى مِنَ التَّقْدِيسِ وَالإجْلالِ

وَالاحْتِرام . (وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ: إِنَّ المُشْرِكِينَ قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ لَتَنْتَهِي عَنْ سَبِّ آلِهَتِنا أَوْ لَنَهْجُـوَنَّ رَبُّكَ. فَنَهَى اللهُ المُؤْمِنينَ نَحَنْ أَنْ يَسُبُّوا أُوْشَانَ المُشْرِكينَ

(١) سورة النحل، الآية ١٠٣.

لِكَيْلا يَسُبُّوا اللَّهَ عَدُواً بِغَير عِلْم ﴾.

اللَّهِ عُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۗ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعُرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ الله وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا أُومَا

جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ

الله وَلَا تَسُمُّوا اللَّذِينِ مَدْعُونَ اللهُ عُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عُونَ اللهُ عُونَ اللهُ عُونَ اللهُ عَلَيْ عُلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلِي عَلِيكُ عَلَيْكُونَ عَلِيلِكُونَ عَلِيلِكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلْمِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُنُّو ٱللَّهَ عَدُواْ بِغَيْرِعِلْمِ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ

عَمَلَهُ مُرْجَعُهُمُ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ وَكَمَا زُيِّنَ لِهُوُلاءِ الكُفَّارِ حُبُّ أَصْنَامِهِمْ، وَالمُحَامَاةُ عَنْهَا، وَالانْتِصَارُ لَهَا، كَذْلِكَ، زُيِّن لِكُلِّ أُمَّةٍ مِنَ الأَمَمِ الضَّالَةِ الخَالِيَةِ عَمَلُهُمُ الذِي كَانُوا فِيهِ، وللهِ الحِكْمَةُ التَّامَّةُ، وَالحُجَّةُ البَالِغَةُ فِيمَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ لِيَهِ، وللهِ الحِكْمَةُ التَّامَةُ، وَالحُجَّةُ البَالِغَةُ فِيمَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ لِيَهِمْ الدُّنْيا، وَيَجْزِيهِمْ عَلَيهِ إِلَيهِ تَعَالَى فَيُنْبِعُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فِي حَيَاتِهِم الدُّنْيا، وَيَجْزِيهِمْ عَلَيهِ

الجَزَاءَ الأَوْفَى إِنْ خَيْراً فَخَيراً، وَإِنْ شَرّاً فَشَرّاً. عَدُواً - آعْتِدَاءً وَظُلْماً وَنَجَاوُزاً.

## (أَيْمَانِهِمْ) (لَئِنْ) (آيَةٌ) (الآيَاتُ)

(١٠٩) - وَأَقْسَمَ المُشْرِكُونَ أَيْمَاناً مُؤَكِّدَةً، لَئِنْ أَتَنْهُمْ مُعْجِزَةً مِنَ اللهِ لَيُصَدِّقَنَّهَا، وَلَيَّوْمِنُنَّ بِهَا، فَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهُولاءِ الذِينَ يَسْأَلُونَ الآيَاتِ، تَعَنَّنَا وَكُفْراً، لاَ عَلَى سَبيلِ الاسْتِهْداءِ وَالاسْتِرْشَادِ: إِنَّ الآيَاتِ عِنْدَ اللهِ وَحُدَهُ، إِنْ شَاءَ جَاءَكُمْ بِهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَكُمْ. وَمَا يَدْريكُمْ يَا أَيُها

المُؤْمِنُونَ أَنَّ هٰذِهِ الآيات إذا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ بِها، وَيَسْتَمِرُّونَ عَلَى

جُحُودِهِمْ بِهَا؟

جعودهم بها؟ (وَرُوِيَ أَنَّ هٰذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ رَداً عَلَى المُشْرِكِينَ، فَقَدْ كَلَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوْماً قُرَيشاً، فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ: تُخبِرُنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ مَعَهُ عَصاً يَضْرِبُ بِهَا الحَجَرَ، وَأَنَّ عِيسَى كَانَ يُحْبِي المَوْتَى، وَأَنَّ صَالِحاً كَانَتْ لَهُ نَاقَةً... فَأَتِنَا بِبَعْض تِلْكَ الآيَاتِ حَتَّى نُصَدِّقَكَ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ: أَيُّ شيءٍ فَأَتِنَا بِبَعْض تِلْكَ الآيَاتِ حَتَّى نُصَدِّقَكَ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ: أَيُّ شيءٍ تُحبُّونَ أَنْ آتِيكُمْ بِهِ؟ قَالُوا: تُحَوِّلَ لَنَا الصَّفَا ذَهَباً. فَقَالَ لَهُمْ إِنْ فَعَلْتُ تُصَدِّقُونِي؟ قَالُوا: نَعَمْ. وَاللهِ لَيْنُ فَعَلْتَ لَنَتْبَعَنَكَ أَجْمَعِينَ. فَقَامَ رَسُولُ اللهَ يَدُعُو. فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ، عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَصْبَعَ الصَّفَا اللهُ يَنْ عَنْ الصَّفَا اللهُ يَاتُ اللهُ يَدْعُو. فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ، عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَصْبَعَ الصَّفَا اللهُ يَدْعُو. فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ، عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَصْبَعَ الصَّفَا اللهَ يَلْتَ السَّفَا اللهُ يَعْلَى المَّالَ الْهُمْ إِنْ فَعَلْتَ السَّعْمَ اللهَ يَسْبَعُ السَّالَةُ اللهُ يَدْعُونَ عَنْ اللهُ عَلْتَ يَاللَهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهَ يَدْعُونَ عَلَيْهُ السَّلَاهُ اللهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ السَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ذَهَبًا، فَإِنْ لَمْ يُصَـدُقُوا عَنْـدَ ذٰلِكَ لَنُعَذِّبَنَّهُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَاتَّـرُكُهُمْ حَتَّى

يَتُوبَ تَائِبُهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَتْرُكُهُمْ. فَأَنْزَلَ اللهُ هٰذِهِ الآيَةَ). جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ - مُجْتَهِدِينَ فِي الحَلْفِ بِأَغْلَظِ الأَيْمَانِ وَأَوْكَدِهَا.

## (أُفْئِدَتَهُمْ) (وَأَبْصَارَهُمْ) (طُغْيَانِهِمْ)

(١١٠) ـ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّا نَخْتِمُ عَلَى أَفْسِدَتِهِمْ عَنْ إِدْرَاكِ الْحَقِّ فَلا يُدْرِكُونَهُ، وَنَحُولُ بَيْنَ أَبْصَارِهِمْ وَبَيْنِ آجْتِلائِهِ فَلاَ يُبْصِدُونَهُ، وَيَكُولُ عَلَهُمْ جِينَيْدٍ كَحَالِهِم الأُوَّلِ فِي عَدَم الإِيمَانِ بِمَا جَاءُمُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ مِنَ اللَّهُمْ جِينَيْدٍ كَحَالِهِم الأُوَّلِ فِي عَدَم الإِيمَانِ بِمَا جَاءُمُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ مِنَ اللَّلَائِلِ العَقْلِيَّةِ، وَالبَرَاهِينِ اللَّكَانِي العَقْلِيَّةِ، وَالبَرَاهِينِ المَمَلِيَّةِ، لاَ يُقْنِعُهُ مَا يَرَاهُ بِعَيْنِهِ مِنْ الأَدِلَّةِ الحِسَّيَّةِ. وَإِنَا نَدَعُهُمْ يَتَجَاوَزُونَ الْحَمْلِيَةِ فِي الكُفْرِ وَالعِصْيَانِ، وَيَتَرَدُّدُونَ حَيَارَى مُتَخَبِّطِينَ فِيمَا سَمِعُوا مِنَ الْحَدِّ فِي الكُفْرِ وَالعِصْيَانِ، وَيَتَرَدُّدُونَ حَيَارَى مُتَخَبِّطِينَ فِيمَا سَمِعُوا مِنَ

وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمَ لَيِن جَآءَ تُهُمْ ءَايَّةُ لَيُوْمِنُنَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآينَتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُوْمِنُونَ

وُنُقَلِّبُ أَفْتِدَتَهُمُّ وَأَبْصَدَرَهُمُّ كَالَّهُ يُوْمِنُواْ بِهِ عَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَكَمَالَةً يُؤْمِنُواْ بِهِ عَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمُّ فِي طُلْغُينَنِهِمَّ وَنَذَرُهُمُ فِي طُلُغُينَنِهِمَّ وَيَعْمَهُونَ يَعْمَهُونَ

الآيَـاتِ وَهُمْ يُحَدِّثُونَ أَنْفُسَهُمْ: أهذا هُـوَ الحَقُّ المُبينُ، أَمْ إِنَّهُ سِحْـرٌ

حَادِع ؟ نَذَرُهُمْ ـ نَتُرَكُهُمْ .

ندرهم ـ نتركهم . طُغْيَانِهِمْ ـ تَجَاوُزِهِم الحَـدَّ بالكُفْر وَالضَّلاَلَةِ .

يَعْمَهُونَ ـ يَعْمُونَ عَنِ الرُّشْدِ، أَوْ يَتَحَيَّرُونَ .

#### (الْمَلَائِكَةُ)

(١١١) - إِنَّ هُؤلاءِ الذِينَ أَقْسَمُوا جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِيُوْمِئُنَّ بِهَا، كَاذِبُونَ فِيمَا يَقُولُونَ. فَلَوُ أَجَابَكَ اللهُ عَلَى سُؤالِكَ - يَا مُحَمَّدُ - فَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ المَلائِكَةُ تُخْبِرُهُمْ بِصِدْقِ الرِّسَالَةِ المُنزَّلَةِ عَلَيكَ مِنْ عِنْدِ اللهِ أَوْ أَخْدًا وَهُمْ مِصِدْق مَا جِئْتَهُمْ هَ، أَوْ اللهِ أَوْ أَخْدًا وَهُمْ مِصِدْق مَا جَئْتُهُمْ هَ، أَوْ

فَنْزَلَتْ عَلَيْهِمُ المَلائِكَةُ تُخْبِرُهُمْ بِصِدْقِ الرِّسَالَةِ المُنزَّلَةِ عَلَيكَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، أَوْ أَخْبَا الله المَوْتَى فَكَلَّمُوهُمْ وَأَخْبَرُوهُمْ بِصِدْقِ مَساجِئْتَهُمْ بِهِ، أَوْ جَمَعَ الله كُلَّ شَيءٍ مِن الآياتِ وَالدَّلائِلِ الْأُخْرى وَأَرْسَلها إليهِمْ مُعَايَنَةً وَمُواجَهَةً مَا كَانُوا لِيُومِنُوا بِحَسَبِ آسْتِعْدادِهِمْ ، إلاّ أَنْ يَشَاءَ الله إيمَانَ

أَحَدٍ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ وَحْدَهُ القَادِرُ عَلَى هِدَايَتِهِمْ وَجَعْلِهِمْ يُؤْمِنُونَ. فَهُوَ الفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ، وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يَجْهَلُون هٰذَا الأَمْرَ. (وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: جَاءَ المُسْتَهْزِئُونَ مِنْ قُرَيشٍ، وَهُمْ خَمْسَةُ بَفَرٍ، فِي

رَهْطٍ مِنْ قُرَيش إلى رَسُول ِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: أَرِنَا المَلَائِكَةَ يَشْهَدُونَ لَـكَ بِأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، أَوِ آبْعَتْ لَنَا بَعْضَ مَـوْتَانَـا نَسْأَلُهُمْ: أَحَقُ مَـا تَقُولُ أَوْ بَاطِلٌ. أَوِ آئْتِنَا بِاللهِ وَالمَلائِكَةِ قِبِيلًا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ الآيَةَ).

حَشُرْنَا \_ جَمْعَنا .

قُبُلًا \_ مُقَابَلَةً وَمُواجَهَةً أَوْ جَمَاعَةً جَمَاعَةً .

(شَيَاطِينَ)

(١١٢) - وَكَمَا جَعَلْنَا هُؤُلاءِ وَأَمْثَالَهُمْ أَعْدَاءً لَكَ يَا مُحَمَّدُ، يُخَالِفُونَكَ وَيُعَانِدُونَكَ، وَيُعَادُونَكَ، كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ مِنْ قَبْلِكَ أَعْدَاءً مِنْ شَيَاطِينِ الإِنْسِ وَالجِنُ (شَيَاطِينُ الإِنْسِ هُمُ الكُبُرَاءُ وَمَنْ يُضِلُّونَ النَّاسَ عَنِ الهُدى بِالوَسْوَسَةِ وَالإِغْراءِ وَالمُخَادَعَةِ)، وَيُلْقِي بَعْضُ هُؤلاءِ الشَّيَاطِينِ مِنَ الإِنسِ وَالجِنِّ إلى بَعْضِ القَوْلَ المُمَوَّةُ الذِي يَظُنُونَ الشَّيَاطِينِ مِنَ الإِنسِ وَالجِنِّ إلى بَعْضِ القَوْلَ المُمَوَّةُ الذِي يَظُنُونَ أَنَّهُمْ يَسْتُرُونَ بِهِ قُبْحَ بَاطِلِهِمْ، وَيَوَدُّونَهُ بِطُرُقٍ خَفِيَّةٍ لَا يَفْطَنُ إلى بَاطِلِهَا

الشَيَّاطِينِ مِنَ الإنسِ والَجِن إلى بعضِ القول المموه الذِي يظنونَ أَنَّهُمْ يَسْتُرُونَ بِهِ قُبْحَ بَاطِلِهِمْ، وَيُؤَدُّونَهُ بِطُّرُقٍ خَفِيَّةٍ لاَ يَفْطَنُ إلى بَاطِلِهَا كُلُّ وَاحِدٍ، حَتَّى يَغُرُّوا النَّاسَ وَيَخْدَعُوهُمْ وَيُعِيلُوهُمْ إلَى مَا يُرِيدُونَ، كُمَا وَسُوسَ الشَّيْطَانُ لاَدَمَ وَحَواءَ لِلأَكْلِ مِنَ الشَّجَرَةِ التِي نَهَاهُمَا اللهُ عَنْهَا، ﴿ وَلَوَ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْمِ مُكُلِّ شَيْءِ الْمُلَكِّرِ مَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلَّا أَن الْمُؤْمِنُوا إِلَّا أَن

يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ

يَحُهُلُونَ

اللهُ عَمْلُنَا لِكُلِّي نَبِيٍّ عَدُوًّا لِكُلِّي نَبِيٍّ عَدُوًّا

شَينطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوجِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُحْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَايَفْتَرُونَ وَكَمَا يُوَسُّوِسُ شَيَاطِينُ الإِنسِ لِمَنْ يَجْتَرِحُونَ السَّيِّئَاتِ، فَيُزَيِّنُونَ لَهُـمْ مَا فِيها مِنْ عَظيمِ اللَّذَةِ، وَالتَّمَتُّعِ بِالحُرِّيَّةِ، وَيُمَنُّونَهُمْ بِعَفْوِ اللهِ. وَلَوْ شَاءَ اللهُ أَنْ لَا يَفْعَلُوا ذٰلِكَ لَمَا فَعَلُوهُ وَلٰكِنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَشَأْ ذٰلِكَ إِذْ خَلَق النَّاسَ عَلَى آسْتعْدادِ لِقَبُولِ الحَقِّ وَالبَاطِلِ، وَالخَيْرِ وَالشَّرِّ.

> زُخْرُفَ القَوْلَ مِبَاطِلَ القَوْلِ المُزَوَّقَ المُمَوَّةَ. غُرُوراً مِخِدَاعاً وَأَخْذاً عَلَى غَرَّة .

#### (بالآخِرَةِ)

(١١٣) - وَيُوجِي هُؤُلاءِ الشَّيَاطِينُ، بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض ، القَوْلَ المُمَوَّةَ لِيَغُرُوا بِهِ المُؤْمِنينَ، وَيَصْرِفُوهُمْ عَنِ آتَبَاعِ الرُّسُلِ، وَيَغْتِنُوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَلِتَمِيلَ إِلِيهِ قُلُوبُ الكَافِرِينَ الذِينَ لَا يَؤْمِنُونَ بِالآخِرَةَ، لِأَنَّهُ المُوَافِقُ لِأَنْفُسِهِمْ إِذْ هُمْ يَمِيلُونَ إِلى حُبِّ الشَّهَوَاتِ التِي مِنْ جُمْلَتِهَا المُوَافِقُ لَا نَفُرضُونَ ذَلِكَ لَإِنْفُسِهِمْ بِلا المُمَوَّقَةُ، فَيْرْضُونَ ذَلِكَ لَإِنْفُسِهِمْ بِلا بَحْثِ وَلاَ تَمْجِيصٍ فِيهِ، وَيَرْتَكِبُونَ مِنَ المَآثِمِ وَالمَعَاصِي مَا هُمْ مُرْتَكِبُونَ بِغُرُورِهِمْ.

لِتَصْغَى -لِتَمِيلَ إِلَى زُخْرُفِ القَوْلِ. لِيَقْتَرَفُوا -لِيَكْتَسِبُوا مِنَ الآثَام .

#### (الْكِتَابَ) (آتَيْنَاهُمُ)

(١١٤) - قُلْ لِهُؤلاءِ المُشْرِكِينَ بِاللهِ، اللذِينَ يَقْتَرِحُونَ عَلَيكَ تَقْدِيمَ الْأَدِلَةِ، وَالإِثْيانَ بِالمُعْجِزَاتِ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى صِدْقِ نُبُوتِكَ: إِنَّ القُرآنَ هُوَ الْأَدِلَةِ، وَهُوَ الذِي يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيهِ أَقُوى مِنْ جَمِيعِ مَا آقْتَرَحْتُمُوه مِنَ الْأَدِلَةِ، وَهُوَ الذِي يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيهِ فِي أَمْرِ الرِّسَالَةِ، وَآتَبَاعِ حُكْم اللهِ فِيها. وَقُلْ لِهُؤلاءِ: لَيْسَ لِي أَنْ أَتَجَاوَزَهُ، لأَنَّهُ لاَ حُكْمَ أَعْدَلُ مِنْ حُكْمِهِ، وَلاَ أَنْ أَتَجَاوَزَهُ، لأَنَّهُ لاَ حُكْمَ أَعْدَلُ مِنْ حُكْمِهِ، وَلاَ قُولَ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِ، وَهُو الذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الكِتَابَ مُفَصِّلاً فِيهِ كُلَّ مَا يَصِحُ بِهِ الحُكْمِ. وَإِنْزَالُهُ عَلَى رَجُلٍ أُمِّي مُشْتَمِلاً عَلَى الحُكْمِ التَّقْصِيلِيُ يَصِحُ بِهِ الحُكْمِ التَّقْصِيلِيُ اللهِ لِنَّالِ وَالشَّرَائِعِ، هُو أَكْبُرُ دَليل عَلَى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ.

وَالذِينَ آتَاهُمُ اللهُ الكِتَابُ مِنَ اللَّهُودِ وَالنَّصَارَى يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَوَّلُ مِنْ رَبَّكَ بِالحَقِّ لِمَا يَعْلَمُونَهُ مِنْ أَنَّ اللهَ يُوجِي إلى رُسُلِ مِنَ البَشَرِ، كَمَا يُوجِي إلى رُسُلِ مِنَ البَشَرِ، كَمَا يُوجِي إلَيكَ، وَمَا جَاءَ عَلَى لِسَانِ يُوجِي إلَيكَ، وَمَا جَاءَ عَلَى لِسَانِ يُوجِي إلَيكَ، وَمَا جَاءَ عَلَى لِسَانِ الْأُنْبِياءِ السَّابِقِينَ مِنْ ذِكْرِكَ، فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ المُتَشَكِّكِينَ فِي أَنَّ أَهُلُ مُنَزَّلُ عَلَيكَ بِالحَقِّ.

المُمْتِرِينَ \_ المُتَشَكِّكِينَ.

ولِنصَّغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُقْتَرِفُونَ

(١١٥) -وَتَمَّتْ رَحْمَةُ رَبُّكَ فِيمَا وَعَدَكَ بِهِ مِنَ النَّصْرِ، وَفِيمَا أَوْعَدَ بِـهِ المُسْتَهْزِئِينَ مِنَ الهَلَاكِ وَالخِذْلَانِ، كَمَا تَمَّتْ فِي الرُّسُلِ قَبْلُكَ وَفِي

أَعْدَائِهِمْ. وَقَدْ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً لِحُصُولِهَا عَلَى الوَجْهِ الذِي أُخْبَرَ

بهِ، وَعَدْلًا بِجَزَاءِ كُلِّ من المُؤْمِنينَ والكَافِرينَ بِمَا يَسْتَحِقُونَ، وَقَـدْ يُزَادُ

الْمُوْمِنُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرَحْمَةً، وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يُبَدِّلَ مَا قَضَى الله بِهِ، وَلاَ أَنْ يَرُدُّ مَا حَكَمَ بِهِ، وَهُـوَ السَّمِيعُ لِمَا يَقُولُـهُ هُؤُلاءِ المُكَذُّبُونَ المُخَادِعُونَ مِنْ شَيَاطِينِ الإنْسِ وَالجِنِّ، وَهُوَ العَلِيمُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ

> المَقَاصِدِ وَالنَّيَّاتِ، وَبِمَا يَقْتَرَفُونَهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالآثَامِ . كَلِمَةُ رَبِّكَ -كَلاَمُهُ وَهُوَ القُرآنُ العَظِيمُ.

> > صِدْقاً وَعَدْلًا - فِي مَوَاعِيدِهِ وَأَحْكَامِهِ.

(١١٦) ـ وَأَكْثَرُ بَنِي البَشَرِ فِي ضَلاَل ٍ، وَفِي ظُنُونٍ كَاذِيَةٍ، فَإِذَا أَطَاعَهُمْ أَحَدٌ، بِمُخَالَفَةِ مَا شَرَعَهُ اللهُ، أَوْ أُوْدَعَهُ كَلِمَاتِهِ المُنْزَّلَةَ، أَضَلُّوهُ عَنِ الدِّينِ الحَقُّ، وَعَنْ نَهْجِ الصَّوَابِ فَلاَ تَتَّبعْ أَنْتَ وَمَنِ آتُبَعَكَ حُكْماً غَيْرَ اللِّي أَنْزَلَهُ اللَّهُ إِلَيكَ فِي الكِتَابِ. وَهُؤُلاءِ المُضِلُّونَ لَا يَتَّبِعُـونَ فِي عَقَاتِيـدِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ إِلَّا الظُّنَّ الذِي تُرَجِّحُهُ لَهُمْ أَهْوَاؤُهُمْ، وَهُمْ يُرَجِّحُونَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ عَنْ طَرِيقِ التَّخْمِين، وَالتَّقْدِيرِ، وَالحَزْرِ (التَّخَرُّصِ)، (كَمَا يُقَدَّرُ أَصْحَابُ البَسَاتِينَ مَا تَحْمِلُهُ شَجَرَةٌ مِنْ ثَمَرٍ وَهُوَ عَلَيهَا قَبْلَ قِطَافِهِ).

يَخْرُصُونَ ـ يَكْذِبُون فِيمَا يَنْسِبُونَهُ إِلَى اللهِ، أَوْ يُقَدِّرُونَ تَقْدِيراً جُزَافِيًّا. (١١٧) ـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنْكَ، وَمِنْ جَمِيعِ العِبَادِ، بِمَنْ ضَلَّ مِنْ عِبَادِهِ عَنْ

سَبِيلِهِ القَوِيمِ، وَبِمَن آهْتَدَى إِلَى سَواءِ السَّبِيلِ، لَأِنَّ أَعْمَالَ العِبَادِ مَنُوطَةً بِقَـدَرِ الخَالِقِ وَمَشِيئَتِهِ، فَفَوّض أَمْرَهُمْ إِلَى خَالِقِهِمْ، فَهُوَ العَلِيمُ بِالضَّالَ مِنْهُمْ وَبِالمُهْتَدِي، وَيُجَازِي كُلُّ وَاحِدِ بِمَا يَسْتَحِقُّهِ.

(١١٨) ـ يُبِيحُ اللهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ الأَكْلَ مِنَ الذَّبَاثِحِ ِ التِي ذُكِرَ آسُمُ الله عِنْدَ ذَبْحِهَا، أَمَّا مَا لَمْ يُذْكَرِ آسْمُ اللهِ عَلَيهِ، فَلا يُبَاحُ لَهُمْ أَكْلُهُ، هٰذا إِنْ كَانُوا

مُّوْمِنين بآياتِ رَبِّهِم الكَريمِ . (بأهْوَائِهم)

(١١٩) - وَمَا الَّذِي يَمْنَعُكُمْ مِنْ أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ آسْمُ اللهِ عَليهِ مِنَ الذُّبَائِحِ الَّتِي أَحَلُّ لَكُم اللَّهُ الأَكْلَ مِنْهَا؟ وَقَدْ بَيَّنَ لَكُمُ اللَّهُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

١ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

الله عَلِمْ أَكْثَرُ مَن فِ ٱڵٲڒۻۣؽؙۻؚڷۘۅڮؘٸڹڛؘؠۑڸ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُم إِلَّا يَخُرُصُونَ

ش إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ

١ إِن كُنتُم بِعَايكتِهِ مُؤْمِنِينَ

٥ وَمَالَكُمْ أَلَاتَأْكُمُ أَلَا تَأْكُمُ أَوْامِمًا ذُكِرَ الْمُ أشمر ألله عكيه وقد فصك لككم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ

ٳڸؘڐؖۅٳڹۜۧڲؿڒۘٲێٞۻؚڶؖۅڹٳؘۿۘۅؘآؠۣۿۄ ڽۼۜؿڕعؚڷۄؖ۫ٳڹۜٙۯڹۘڶػۿۅؘٲڠڶؠؙ ؠؚٱڶؙٛؗٛٛڡ۫ۼۛؾڋؚڽڹؘ

نَّ وَذَرُواْ ظَلهِ رَا لَإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَ الْحِلْمَهُ وَ الْطِنَهُ وَ الْمِلْمَ الْمِنْ الْمِثْمَ الْمُؤْدِنَ الْمِثْمَ الْمُؤْدُنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَلَا تَأْكُواْمِمَّا لَمَّ يُذَكِّرِ اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ الفِسْقُّ وَإِنَّ الشَّيطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ اَوْلِيَآيِهِ مِّ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشَرِكُونَ اَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشَرِكُونَ

(المَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الجِنْزِيرِ. . الخ) إِلَّا مَا دَعَتْكُمُ الضَّرُورَةُ المُلِحَةُ إِلَى أَكْلِهِ مِنْ هٰذِهِ المُحَرَّمَاتِ، فَإِنَّ اللهَ أَبَاحَ لَكُمُ الأَكْلَ مِنْهَا بِمِقْدَارِ الحَاجَةِ، وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ النَّاسِ يُضِلُّونَ غَيْرَهُمْ بِأَهْوَائِهِم الزَّائِفَةِ، وَشَهَواتِهِم الفَّاسِدَةِ، مِنْ غَيْرِ عِلْم يَقِينِي أُوتُوه بِصِحَةِ مَا يَقُولُونَ، وَلا بُرُهَانٍ عَليهِ، وَهُمْ إِنَّمَا يُطِيمُونَ الشَّيَاطِينَ فِي ذٰلِكَ، وَيَعْصُونَ الله به . (كَالذِينَ آتَخَذُوا السَّوَائِبَ وَالبَحْرُيرِ وَمَا أُجلً لِغَيْرِ اللهِ السَّوَائِبَ وَالبَحَائِرِ. . وَأَحَلُّوا أَكْلَ المَيْتَةِ وَلَحْمِ الجِنْزِيرِ وَمَا أُجلً لِغَيْرِ اللهِ بِهِ . .) والله أَعْلَمُ بِالمُعْتَدِينَ الذِينَ يَتَجَاوَزُونَ مَا أَحَلَّهُ اللهُ إِلَى مَا حَرَّمَهُ عَلَيهِمْ.

#### (ظَاهِرَ)

(١٢٠) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بِتَوْكِ المَحَارِمِ وَالمَآثِمِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا (مِمَا تَعَلَّقَ بِالجَوَارِحِ وَأَفْعَالِهَا)، وَمَا بَطَنَ مِنْهَا (مِمَا تَعَلَّقَ بِالجَوَارِحِ وَأَفْعَالِهَا)، وَمَا بَطَنَ مِنْهَا (مِمَا تَعَلَّقَ بِالقَلْبِ وَأَعْمَالِهِ كَالْكِبْرِ وَالحَسَدِ، وَتَدْبِيرِ المَكَائِدِ، وَالاعْتِدَاءِ فِي أَكُلِ المُحَرَّمَاتِ فِي أَكْثَرَ مِمًا تَقْتَضِيهِ الضَّرُورَاتُ)، وَالذِينَ يَكْسِبُونَ الآثَامَ الظَّاهِرَةَ وَالبَاطِنَةَ سَيْلُقُونَ جَزَاءً إثْبِهِمْ، وَعَاقِبَةً كَسْبِهِمْ.

الإِثْمُ - لُغَةً مَا قَبُحَ ، وَشَرْعاً مَا حَرَّمَهُ اللهُ . وَعَرَّفَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَوْلِـهِ: هُوَ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيهِ النَّاسُ.

ذَرُوا ـ آثْرُكُوا .

يَقْتَرِفُونَ ـ يَكْتَسِبُونَ مِنَ الإِثْمِ .

## (الشَّيَاطِينَ) (أَوْلِيَائِهِمْ) (لِيُجَادِلُوكُمْ)

(١٢١) - فَلَا تَأْكُلُوا أَيُهَا المُؤْمِنُونَ مِمًا مَاتَ فَلَمْ تَذْبَحُوهُ، وَلا مِمّا أَهِلً لِغَيْرِ اللهِ بِهِ، مِمَّا ذَبَحَهُ المُشْرِكُونَ لِأَوْثَانِهِمْ، فَإِنَّ أَكْلَ ذَلِكَ فِسْقٌ وَمَعْصِيَةً.

وَقَالَ مَالِكُ وَآبْنُ حَنْبَلِ : إِنَّ تَـرْكَ التَّسْمِيَةِ عِنْـدَ الذَّبْحِ عَمْداً أَوْ سَهْـواً يَجْعَلُ الذَّبِيحَةَ غَيْرَ حَـلَال ِ. وَقَالَا الـذَّبْحُ بِغَيْـرِ تَسْمِيَةٍ فِسْقٌ، وَكَـذَلِك الأَكْلُ مِنَ الذَّبِيحَةِ التِي لَمْ يُذْكَرِ آسْمُ اللهِ عَلَيْها فِشْقُ.

- وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تُشْتَرُطُ التَّسْمِيَةُ إِبْلَ هِيَ مُسْتَحَبَّةُ، فَإِنْ تُركَتْ عَمْداً أَوْ سَهُواً فَلَا ضَرَرَ فِي ذٰلِكَ، وَيَجِلَ الأَكْلُ مِنَ الذَّبِيحَةِ. وَقَالَ إِنَّ المُحَرَّمَ هُوَ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللهِ، كَمَا كَانَتْ تَفْعَلُ قُرَيشُ مِنْ نَحْرِ الذَّبَائِحِ لِلْأُوثَانِ. - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: إِنَّ تَرْكَ التَّسْمِيةِ نِسْيَاناً لَا يَضُرُّ، أَمَّا تَرْكُها عَمْداً فَيَجْعَلُها غَيْرَ حَلال. فَيْجُعَلُها غَيْرَ حَلال.

وَإِنْ شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالجِنِّ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَاثِهِمْ بِالوَسْوَسَةِ بِمَا يُجَادِلُونَكُمْ بِهِ مِنَ الشَّبُهَاتِ فَقَدْ جَادَلَتِ اليَهُودُ النَّبِيُّ: فَقَالُوا نَأْكُلُ مِمَّا قَتَلْنَا، وَلاَ نَأْكُلُ مِمَّا قَتَلَ اللهُ (أَيْ مَاتَ حَنْفَ أَنْفِهِ).

وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسَ : لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هٰذِهِ الْآَيَةَ، أَرْسَلَتْ فَارِسُ إلى قُرَيشٍ أَنْ عَبَاسَ عَلَيْهِ الْآيَةَ، أَرْسَلَتْ فَارِسُ إلى قُرَيشٍ أَنْ خَاصِمُوا مُحَمَّداً، وَقُولُوا لَهُ: فَمَا تَذْبَحُ أَنْتَ بِسِكِّينٍ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا ذَبَحَ اللهُ بِشَمْشِيرِ مِنْ ذَهَبِ (أَي المَيْتَةَ) فَهُوَ حَرَامٌ؟

عريس مَن تَبَعَ اللهُ بِشَمْشِيرٍ مِنْ ذَهَبِ (أَي المَيْنَة) فَهُوَ حَرَامٌ؟ حَلَالٌ، وَمَا ذَبَحَ اللهُ بِشَمْشِيرٍ مِنْ ذَهَبِ (أَي المَيْنَة) فَهُوَ حَرَامٌ؟ وَسَمِعَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ هٰذَا القَوْلَ فَوَقَعَ فِي نُفُوسِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى قَوْلَهُ: (وَإِنَّ الشَّيِسَاطِينَ لَيُوحُونَ...) ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى: فَاإِنْ أَطَعْتُم

قُوْلَهُ: (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ...) ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى: فَإِنْ أَطَعْتُم المُشْرِكِينَ فِي أَكُلِ المَيْتَةِ فَإِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، لِأَنَّكُمْ تَكُونُونَ قَدْ عَدَلْتُمْ عَنْ شَرْعِ اللهِ وَأَمْرِهِ، إِلَى قَوْل ِ غَيْرِهِ، فَقَدَّمْتُمْ عَلَيهِ غَيْرَهُ، وَهٰذا هُـوَ

(فَأَحْيَيْنَاهُ) (الظَّلُمَاتِ) (لِلْكَافِرِينَ) (١٢٢) \_ هٰذا مَثَلُ ضَرِبَهُ اللهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِ الذِي كَانَ مَيَّتًا فِي الكُفْرِ

وَالضَّلَالَ فَأَحْيَا اللَّهُ قَلْبَهُ بِالإِيمَانِ، وَهَدَاهُ وَوَفَّقُهُ إِلَى آتَبَاعِ رُسُلِهِ، وَجَعَلَ لَهُ نُوراً يَهْتَدِي بِهِ كَيْفَ يَسِيرُ، وَكَيْفَ يَتَصَرَّفُ وَالنُّورُ هُوَ القُرْآنُ وَالإِسْلامُ. وَيَقُولُ تَعَالَى هَـلْ يَسْتَوِي المُهْتـدِي السَّائِـرُ عَلَى هُدًى وَبَصِيـرةٍ، مَعَ

الضَّالُ السَّائِرِ فِي ظُلُمَاتِ الكُفْرِ وَالْجَهَالَةِ وَالضَّلالِ، وَلا يَهْتَدِي إلى مَنْفَذٍ يَسْتَطِيعُ مِنْهُ الخُرُوجَ مِمَّا هُوَ فِيهِ؟. مَنْفَذٍ يَسْتَطِيعُ مِنْهُ الخُرُوجَ مِمَّا هُوَ فِيهِ؟. وَكَمَا زَيَّنَ اللهُ الإِيمَانَ فِي قُلُوبِ أَهْلِ الإِيمَانِ، كَذْلِكَ زَيَّنَ الشَّيْطَانُ

لِهُؤلاءِ الضَّالِينَ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الجَهَالَةِ وَالضَّلالِ، وَذَبْحِ القَرَابِينِ لِغَيْسِ اللهِ، وَتَحْرِيم ِ مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللهُ بِمِثْل ِ تِلْكَ الشَّبُهَاتِ المُتَقَدِّم ِ ذِكْرُهَا.

(١٢٣) ـ وَكَمَا جَعَلْنَا فِي قَرْيَتِكَ أَكَابِرَ مِنَ المُجْرِمِينَ الذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْكَفْرِ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ، وَيَدْعُونَ إِلَى مُخَالَفَتِكَ وَمُعَادَاتِكَ. . كَذَلِكَ كَانَتِ الرُّسُلُ قَبْلُكَ يُبْتَلُونَ بِلِذَٰلِكَ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ العَاقِبَةُ.

وَيَقُومُ هُؤُلاءِ المُجْرِمُونَ بِالدَّعْوَةِ إِلَى الضَّلالَةِ بِزُخْرُفٍ مِنَ القَوْل ِ وَالفِعْلِ (يَمْكُرُونَ). (يَمْكُرُونَ). وَفِي الحَقِيقَةِ إِنَّهُمْ لَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ، لَأِنَّ مَكْرَهُمْ يَعُودُ وَبَالاً عَلَيْهِمْ، لَأِنَّ اللَّهُ يُهْلِكُهُمْ بِالعَذَابِ، وَيُبْطِلُ مَكْرَهُمْ، وَيَنْصُرُ رُسُلَهُ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بِأَنَّهُمْ يَمْكُرُونَ بِأَنْفُسِهِمْ. فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّ ثَلُهُ، فِ
الظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِج مِّنْهَا
كَذَالِك زُيِّن لِلْكَنفِرِينَ
مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

الله أَوَمَن كَانَ مَيْسَتَا فَأَحْسَلْنَهُ

وَجَعَلْنَالَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ،

المَكْرُ - هُوَ صَـرْفُ الإِنْسَانِ عَمَّا يُرِيـدُ إِلَى غَيْرِهِ بِضُـرُوبٍ مِنَ الحِيلةِ وَالخِدَاعِ وَزُخْرُفِ القَوْلِ ِ.

#### (آية)

(١٣٤) - وَإِذَا جَاءَ أُولَئِكَ المُشْرِكِينَ آيـةٌ مِنَ القُـرآنِ تَتَضَمَّنُ صِـدُقَ الرَّسُولِ فِيماً جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ رَبِّهِ، مِنَ التَّوْجِيدِ وَالهُدَى، قَالُوا: لَنْ نَذْعَنَ لِلْحَقِّ جَتِّى يَنْزِلَ عَلَينا الوَحْيُ، كَمَا يَنْزِلُ عَلَى الرُّسُلِ.

وَيَرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى هؤلاءِ قَائلاً: الرَّسَالَةُ فَضْلُ مِنَ اللهِ يَمُنُّ بِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، لاَ يَغَالُهُ أَحَدُ بِكَسْبٍ، وَلا يُعْطِيهِ اللهُ إلاّ مَنْ كَانَ أَهْلاً لَهُ. ثُمَّ يَتَوَعَدُ اللهُ المُجْرِمِينَ المُتَكَبِّرِينَ عَنِ آتَبَاعِ الرَّسُلِ، وَالانْقِيَادِ لَهُمْ فَيَمَا جَاؤُوا بِهِ، بِأَنَّهُمْ سَيُصِيبُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ صَغَارٌ وَذِلَّةٌ دَائِمَيْنِ بَيْنَ يَدَي اللهِ، جَزَاءً لَهُمْ عَلَى آسْتِكْبَارِهِمْ فِي الدُّنيا، وَسَيَنَالُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ فِي الأَنيا، وَسَيَنَالُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ فِي الأَخِرَةِ جَزَاءً لَهُمْ عَلَى مَكْرِهِمْ وَحَدِيعَتِهِمْ.

صَغَارٌ ـ ذُلُّ عَظِيمٌ وَهَوَانٌ . `

#### (لِلإِسْلَامِ)

(١٢٥) - إِذَا أَرَادَ اللهُ هِدَايَةَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ يُيَسِّرُهُ لِلْإِسْلامِ ، وَيُوسَّعُ قَلْبَهُ لِلتَّوْحِيدِ، وَالإِيمَانِ بِهِ، وَيَقْذِفُ اللهُ فِي قَلْبِهِ نُـوراً يَنْشَرِحُ لَـهُ وَيَنْفَسِحُ ، كَمَا أُخْبَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ .

وَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُضِلَّ أَحَداً يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقاً لاَ يَتَّسِعُ لِشَيءٍ مِنَ الهُدَى وَلا يَخْلُصُ إليهِ التَّامُّلُ فِيمَا يُدْعَى إليهِ وَلا يَخْلُصُ إليهِ التَّامُّلُ فِيمَا يُدْعَى إليهِ مِنْ دَلائِلِ التَّوْجِيدِ وَالنَّظَرِ فِي الْأَنْفُسِ وَالآفَاقِ، وَجَدَ فِي صَدْرِهِ ضِيقاً عَنْ ذَلِكَ، فَيَكُونُ مَثَلُهُ فِي ضِيقِ الصَّدْرِ مَثَلُ مَنْ يَصْعَدُ إلى الطَّبَقَاتِ العَلْيا مِنَ السَّمَاءِ إِذْ يَشْعُرُ بِضِيقٍ فِي التَّنَفُسِ، وَكُلَّمَا تَزَايَدَ صُعُودُهُ تَزَايَدَ شُعُورُهُ وَلَي التَّنَفُسِ، وَكُلَّمَا تَزَايَدَ صُعُودُهُ تَزَايَدَ شُعُورُهُ وَلِي التَّنَفُسِ، وَكُلَّمَا تَزَايَدَ صُعُودُهُ تَزَايَدَ شُعُورُهُ وَاللَّهُ فِي التَّنَفُسِ عَلَيْ اللَّهُ فَي التَّنَفُسِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ فِي السَّيْفِ فِي التَّنَفُسِ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ فِي التَّنَفُسِ وَلَيْ اللَّهُ الْمَا تَزَايَدَ صُعُودُهُ تَزَايَدَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

شُعُورُهُ بِضِيقٍ فِيَ التَّنَفُسَ وَكَمَا يَجْعَلُ اللهُ صَدْرَ مَنْ أَرَادَ إِضْلاَلَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً، كَذٰلِكَ يُسَلِّطُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَعَلَى أَمْنَالِهِ مِثَنْ أَبُوا الإِيمَانَ، فَيَغْوِيهِ، وَيَصُدُّهُ عَنْ سَبِيلِ الله.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الرَّجْسُ هُنَا هُوَ الشَّيْطَانُ. وَقَالَ مُجَاهِدُ هُوَ مَا لَا خَيْرَ فِيهِ).

وَالْرَجْسُ لُغَةً لَكُلُّ مَا هُلُو مُسْتَقْذَرُ عَشْلًا أَوْ شَرْعاً أَوْ حِسْاً وَهُلُو هُنَا العَذَاتُ . العَذَاتُ .

#### وَإِذَا جَآءَ تُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَنَ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْسَلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ أَرْسَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ يَمْكُرُونَ

فَمَن يُرِدِاللَّهُ أَن يَهْدِيهُ. يَشْرَحُ الْأَسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن الْأَسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن الْمُضَافِّةُ أَن يَعْمَلُ صَدْرَهُ. ضَيقًا لَمُضَافِّةً فَي الْمُضَافِّةُ فِي الْمُسْتَمَاءً عَمَالُ الْمَسْعَدُ فِي الْمُسْتَمَاءً عَمَالُ الْمَسْعَلَ اللَّهُ الرِّجْسَعَلَى اللَّذِينَ اللَّهُ الرِّخْسَعَلَى اللَّذِينَ اللَّهُ الرِّجْسَعَلَى اللَّذِينَ اللَّهُ الرِّجْسَعَلَى اللَّذِينَ اللَّهُ الرَّخْسَاعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْم

حَرَجاً م شَدِيدَ الضَّيقِ.

يَصَّعُدُ فِي السَّمَاءِ - يَتَكَلَّفُ صُعُودَهَا فَلاَ يَسْتَطِيعُهُ .

#### (صِرَاطُ) (الآيَاتِ)

(١٢٦) ـ وَدِينُ الإسْلامِ الذِي شَرَّعْنَاهُ لَكَ يَا مُحَمَّدُ، بِمَا أَوْحَينَا إِلَيكَ هٰذَا القُرآنَ، هُوَ صِرَاطُ اللهِ المُسْتَقِيمُ، وَقَدْ وَضَّحْنَا الآيَاتِ وَبَيَّنَاهَا،

لْتَقُوْم ِ يَفْهَمُونَ وَيَعْقِلُونَ وَيَعُونَ. لِقَوْم ِ يَفْهَمُونَ وَيَعْقِلُونَ وَيَعُونَ.

فَصَّلْنًا \_ بَيَّنًا وَوَضَّحْنَا.

يَذُكُّرُونَ .. يَعُونَ وَيَفْهَمُونَ وَيَعْقِلُونَ .

#### (السُّلَام)

(١٢٧) - وَلِهْ وَلاءِ المُتَّبِعِينَ صِرَاطَ رَبِّهِم المُسْتَقِيمَ الجَنَّةُ، عِنْدَ رَبِّهِمْ، يَوْمَ القِيَامَةِ، وَاللهُ حَافِظُهُمْ وَنَاصِرُهُمْ وَمُؤَيِّدُهُمْ، فَجَزَاءً لَهُمْ عَلَى

أَعْمَالِهِم الصَّالِحَةِ، تَوَلَّاهُمُ اللهُ، وَأَثَابَهُمُ الجَنَّةَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ. دَارُ السَّلامِ ـ الجَنَّةُ. وَسُمَّيَتْ كَذْلِكَ لِسَلاَمَةِ المُؤْمِنينَ الدَّاخِلِينَ إلَيْها.

وَلِيُّهُمْ - نَاصِرُهُمْ وَحَافِظُهُمْ وَمُؤِّيِّدُهُمْ.

#### (يَا مَعْشَرَ) (مَثْوَاكُمْ) (خَالِدِينَ)

(١٢٨) - وَآذْكُسْ يَا مُحَمَّدُ، فِيمَا تَقُصَّهُ عَلَى هُؤُلاءِ، وَتُلْذِرُهُمْ بِهِ، مَا يَجْرِي يَوْمَ القِيَامَةِ، يَوْمَ يَحْشُرُ اللهُ الْجِنَّ وَأُولِيَاءَهُمْ مِنَ الْإِنْسِ الذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ فِي الدِّنِينَ وَيَعُوذُونَ بِهِمْ، إِذْ يَقُولُ تَعَالَى لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ فَلِ السَّتَكُثْرُتُمْ مِنْ إِغْواءِ الإِنْسِ وَإِضْلَالِهِمْ، فَأَوْرَدْتُمُوهُمُ النَّارَ. وَقَالَ أُولِيَاءُ الجِنِّ مِنَ الإِنْسِ يُجِيبُونَ اللهَ تَعَالَى: رَبَّنَا آسْتَمتَع بَعْضُنا بِبَعْض ، يِمَا كَانَ لِلْجِنِّ مِنَ الللَّهَ فِي إِغُواثِنا بِالأَبَاطِيل ، وَأَهُواءِ الأَنْفُسِ بِبَعْض ، يِمَا كَانَ لِلْجِنِّ مِنَ الللَّهَ فِي إِغُواثِنا بِالأَبَاطِيل ، وَأَهُواءِ الأَنْفُسِ وَشَهَوَاتِهَا، وَبِمَا كَانَ لِلْجِنِّ مِنَ الللَّهَ فِي إِغُواثِنا بِالأَبَاطِيل ، وَأَهُواءِ الأَنْفُسِ وَشَهَوَاتِهَا، وَبِمَا كَانَ لَلْجِنِّ مِنَ اللَّذَةِ فِي إِغُواثِنا بِالأَبَاطِيل ، وَأَهُواءِ الأَنْفُسِ وَشَهَوَاتِهَا، وَبِمَا كَانَ لَلْجِنِّ مِنَ اللَّذَةِ فِي إِغُواثِنا بِالأَبَاطِيل ، وَأَهُواءِ الأَنْفُسِ وَشَهَوَاتِهَا، وَبِمَا كَانَ لَلْجِنِ مِنَ اللَّذَةِ فِي إِغُواثِنا بِالأَبَاطِيل ، وَأَهُواءِ الأَنْفُسِ اللَّهُ وَيَوْلِينَا بِالأَبَاطِيل ، وَالمُنْعَمَاس فِي اللَّذَاتِ، وَبَلَغْنَا، بَعْدَ آسْتِمْتَاع بَعْضِنا إِنْ اللَّهُ وَلَيْلُ اللَّهُ وَالْمَوْتُ (أَوْ هُو يَوْمُ الْبَعْثِ إِلَّهُ اللَّهُ وَالْمَوْتُ (أَوْ هُو يَوْمُ الْبَعْثِ وَالْشُور).

فَيَرُدُّ اللهَ تَعَالَى عَلَيهِمْ قَائِلًا: النَّارُ مُثْوَاكُمْ وَمُنْزِلُكُمْ ،أَنْتُمْ وَأُولِيَاؤُكُمْ ،مَاكِثينَ فِيها سَرْمَـداً، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يُنْقِـذَهُ، وَاللهُ حَكِيمٌ فِي شَرْعِـهِ وَقَدَرِهِ وَحُكْمِهِ، عَليمٌ بِمَا يَعْمَلُ النَّاسُ.

وسمعود المستم بِمه يعمل الناس. أَسْتَكُثُرُتُمْ مِنَ الإِنْس - أَكْثَرْتُمْ مِنْ دَعْوَتِهِمْ إلى الضَّلَالَةِ وَإِغْوَاتِهِمْ. مَثْوَاكُمْ -مَأْوَاكُمْ وَمُسْتَقَرُّكُمْ. ا وَهَلْذَا صِرَكُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا تَّ فَيُ اللَّهُ الْأَلَاكِينَ لِقَوْمِ اللَّهُ الْأَيْنَ لِقَوْمِ اللَّهُ الْأَيْنَ لِقَوْمِ اللَّهُ الْأَيْنَ لِقَوْمِ اللَّهُ الْأَيْنَ لِقَوْمِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللِلْمُ اللِي اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللْمُواللَّهُ اللَّالِ



الله الله المُهُمُ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ اللهُ اللهُ

رَجِّمٍ ۗ وَهُوَ وَلِيُّهُ مِيمَاكَا نُوْأُ يَعْمَلُونَ



اَلِجِنَ قَدِ اسْتَكُثَرُتُهُ مِّنَ الْإِنسَّ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُمْ مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَابِ عَضٍ وَبَلَغُنَا أَجَلَنَا الَّذِي آجَلَتَ لَنَاْقَالَ النَّارُ مَثْوَىٰ كُمْ خَلِدِينَ فِيهَ آ إِلَّا مَا شَاءَ

ٱللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

## وَكَذَلِكَ نُوَلِّى بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا الْكَالِمِينَ الْمَالِمُونَ عَلَيْكُمِينَ وَلَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّاللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّاللّ

يَهُ يَهُعُشُرا أَلِينٌ وَالْإِنسِ أَلَةُ عَلَيْكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ مَاينِي وَيُسْذِرُونكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَلَا أَقَالُواْ شَهِدُنا عَلَى أَنفُسِنا وَعَى تَهُمُ الْخَيوَةُ الدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِمِمْ الدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِمِمْ المَّهُمُ كَانُواْ كَيْوِين

ا ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن زَبُّكَ مُهَالِكَ أَنْ لَهُ الْحَالَةِ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ اللَّهُ الْمَاعَافِلُونَ الْمُلْمِونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُّ مِّمَّا عَكِمُلُواً وَمَارَبُّكَ بِغَلْفِلٍ عَكَمَّا يَعْمَلُونَ

#### (الظَّالِمِينَ)

(١٢٩) - وَكَمَا جَعَلْنَا هُوُلاءِ الخَاسِرِينَ مِنْ الإِنْسِ أَنْصَاراً وَأُولِيَاءً لِتِلْكَ الطَّائِفَةِ التِي أَغُونُهُمْ مِنَ الجِنِّ، كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالظَّالِمِينَ، نُسَلِّطُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض ، وَنُعْلِكُ بَعْضَهُمْ بِبَعْض ، وَنَتْتَقِمُ مِنْ بَعْضِهِمْ بِبَعْض ، جَزَاءً لَهُمْ عَلَى ظُلْمِهمْ وَبَعْيهمْ .

وَقَـالَ الْأَعْمَشُ فِي تَفْسِيرِ هَـنَدِهِ الآيَةِ: (إِذَا فَسَـدَ النَّاسُ أَمَّرَ اللهُ عَلَيهِمْ شِرَارَهُمْ، وَذٰلِكَ أَنَّ المُلُوكَ يَتَصَرَّفُونَ فِي الْأَمَمِ الجَاهِلَةِ تَصَرُّفَ الرُّعَاةِ فِي الْأَمْمِ السَّائِمَةِ).

#### (يَا مَعْشَرَ) (آيَاتِي) (الْحَيَاةُ) (كَافِرِينَ)

(١٣٠) - وَيَسْأَلُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ كُفَّارَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ مُقَرِّعاً فَيَقُولُ لَهُمْ: هَلْ بَلَّغَهُمُ الرُّسُلُ رِسَالاتِ رَبِّهِمْ، وَهَلْ أَنْـذَرُوهُمْ لِقَـاءَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ؟ فَيَقُولُونَا، وَأَبْلَغُونَا آيَاتِكَ، وَأَنْذَرُونَا القِيَامَةِ، وَأَنْذَرُونَا وَالْنَشُورِ، وَأَنْنَا فَرَّطْنَا فِي حَيَاتِنَا بِأَنْنَا مُلاَقُو رَبِّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ، يَوْمَ البَعْثِ وَالنَّشُورِ، وَأَنَّنَا فَرَّطْنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيا، وَهَلَكْنَا بِتَكْذِيبِنَا الرُّسُلَ وَمُخَالَفَتِهِمْ، وآغْتَرَرْنَا بِرَخْرُفِ الحَيَاةِ الدُّنْيا وَرِيتَتِها وَشَهُواتِها، وَأَنَّنَا نَشْهَدُ عَلَى أَنْفُسِنا أَنَّنَا كُنَّا كَافِرِينَ فِي الدُّيْنَا الدُّنْيَا.

غَرّْتُهُمْ -خَدَعَتْهُمْ بِبَهْرَجِهَا وَزِينْتِهَا.

#### (غَافِلُونَ)

(۱۳۱) - لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ تَعَالَىٰ إِلَى الإنْسِ وَالْحِنَّ، بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ، وَإِنْزَالِ الْكُتُبِ، لَئِلاً يَوْخَذَ أَحَد بِظُلْم، وَهُوَ لَمْ تَبْلُغُهُ دَعْوَةُ اللهِ. فَاللهُ مُبْحَانَهُ لَا يُعَاجِلُ قَوْماً بِالْعُقُوبَةِ حَتَّى يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولاً يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ، وَيُنْذِرُهُمْ عِقَابَهُ. وَلا يَوْاخِذُهُمْ رَبُّهُمْ عَلَى غَفْلَةٍ مِنْهُمْ لِكَيْلا يَقُولُوا: مَا جَاءَنَا بَشِيرٌ وَلا نَذِيرٌ، وَلَوْ جَاءَنَا رَسُولٌ لاهْتَذينا، وَلاَمَنَا بِرَبُنا وَاتَبْعُنَا الرُّسُلَ. الرُّسُلَ.

#### (دَرَجَاتُ) (بِغَافِلِ)

(١٣٢) - وَلِكُلُّ عَامِل - سَوَاءٌ أَطَاعَ اللهَ أَوْ عَصَاهُ - مَرَاتِبُ وَمَنَاذِلُ مِنْ عَمَلِهِ، يُبَلِّغه الله إياها، وَيُثِيبُهُ بِهَا، إِنْ خَيْراً فَخَيْراً، وَإِنْ شَرَّا فَضَرَّا، وَجَميعُ أَعْمَالِهِمْ بِعِلْمِ اللهِ، يُحْصِيهَا وَيُثْبِتُهَا عِنْدَهُ لِيَجْزِيَهُمْ بِهَا، فَهُو غَيْرُ عَافِلٍ عَنْ شَيءٍ مِمّا يَغْمَلُونَ.

هُ وَرَبُّكَ ٱلْعَنِيُّ ذُواَلرَّحْ مَةِ إِن يَشَاأُ يُذُهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعَـْدِكُ مَّايَشَاءُ كُمَّا أَنشَأَكُمُ مِّن ذُرِّيكَةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ

اِتَ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَآ أَنتُدبِمُعۡجِزِينَ

الله عُلَيكَ عَوْمِ اعْمَالُواْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلمُ ال مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ الْايْفُلِحُ ٱلظَّايِلِمُونَ

> ا وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِرَبَ ٱلْحَكَرُثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًافَقَالُواْ هَكَذَالِلَّهُ

بزَعْمِهِمْ وَهَنذَا لِشُرَكَآبِنَآ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمُ

فَكُلايُصِ لُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَيَصِلُ

(اخرين) (١٣٣) ـ وَرَبُّكَ، يَا مُحَمَّدُ، هُوَ الغَنِيُّ عَنْ جَميع خَلْقِهِ مِنْ جَميع ِ

الوُجُوهِ، وَهُمُ الفُقَرَاءُ إِلَيهِ فِي جَميعِ أَحْوَالِهِمْ، وَهُوَ رَحِيمٌ بِعِبَادِهِ وَلِلْـٰلِكَ أَمَرَهُمْ بِالخَيْرِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ الشُّرِّ، لِيَفُوزُوا بِالثُّوابِ، وَيَجْتَنِبُوا العِقَابَ. فَإِذَا شَاءَ أُذْهَبَكُمْ إِذَا خَالْفُتُمْ أَمْرَهُ، وَجَاءَ بِقُومٍ آخَرِينَ يَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَ فِي الأرْض يَعْمَلُونَ بِطَاعَتِهِ، وَذَلِكَ يَسِيرُ عَلَى اللهِ. فَكَمَا أَذْهَبَ القُرُونَ الْأُولَى، وَأَتَى بِغَيْرهِمْ، كُذٰلِكَ هُوَ قَادِرٌ عَلَى إِذْهَابِ قَوْمِكَ، وَالإِنْيَانِ بِآخَرِينَ غَيْرِهِمْ. (لأتِ)

(١٣٤) ـ وَأَخْبَرْهُمْ يَا مُحَمَّـدُ: أَنَّ الذِي يُـوعَدُونَ بِـهِ، مِنْ أَمْرِ الحَشْـر وَالحِسَابِ وَالجَزَاءِ، كَائنُ لَا مَحَالَةً، وَأَنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ اللَّهَ فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِعَادَتِهِمْ، وَإِنْ أَصْبَحُوا تُراباً وَعِظَاماً، لَأِنَّهُ تَعَالَى لا يُعْجِزُهُ شَيٌّ. بِمُعْجِزِينَ ـ بِقَادِرِينَ عَلَى الهَرَبِ مِنْ عَذَابِ اللهِ .

(يَا قَوْمِ) (عَاقِبَةُ) (الظَّالِمُونَ)

(١٣٥) ـ وَيُهَدِّدُ اللَّهِ تَعَالَى الكُفَّارَ، وَيَتَوَعَّـدُهُمْ، فَيَأْمُـرُ رَسُولَـهُ ﷺ بَأَنْ يَقُولَ لَهُمْ: آسْتَمِرُوا عَلَى طَرِيقَتِكُمْ، إِنْ كُنْتُمْ تَظُنُونَ أَنَّكُمْ عَلَى هُدِّي، فَأَنَا مُسْتَمِرٌ عَلَى طَرِيقَتِي وَمَنْهَجِي، وَسَتَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَـهُ العَاقِبَـةُ، أَتَكُونُ لَكُمْ أَمْ لِي؟ وَقَدْ أَنْجَزَ اللَّهَ وَعْدَهُ لِـرَسُولِـهِ فَفَتَحَ مَكَّـةَ، وَأَذَلُ اللَّه الشُّرْكَ وَالمُشْرِكِينَ، لَإِنَّ المُشْرِكِينَ وَالظَّالِمِينَ لَا يُفْلِحُونَ.

عَلَى مَكَانَتِكُمْ \_ غَايَةَ مَا تَسْتَطِيعُونَ، أَوْ عَلَى طَرِيقَتِكُمْ . (الْأَنْعَامِ) (لِشُرَكَائِهِم) (لِشُرَكَائِنَا) (شُرَكَائِهِمْ)

(١٣٦) \_ يَذُمُّ الله تَعَالَى المُشْرِكِينَ، وَيُوَيِّخُهُمْ عَلَى مَا ٱبْتَدَعُوهُ مِنْ بدَع وَكُفْر وَشِرْكِ، وَعَلَى مَا جَعَلُوهُ للهِ، مِنْ أَنْدَادٍ وَشُرَكَـاءَ وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَىءٍ. فَقَدْ جَعَلُوا لَهُ نَصِيباً مِمَّا خَلَقَ (ذَرَأً) مِنْ زُرُوع وَثِمَارِ (مِنَ الحَرْثِ)، وَمِنَ البَّهَاثِيمِ وَالْأَنْعَامِ ، وَجَعَلُوا لِمَنْ أَشْرَكُوهُمْ فِي العِبَادَةِ مَعَ اللهِ، مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ، نَصِيباً آخَرَ فَقَالُوا: ـ فِيمَا زَعَمُوا وَلَيْسَ لَهُمْ

دَليلٌ عَليهِ ـ فِي النَّصِيبِ الْأَوُّلِ هٰذَا للهِ نَتَقَرَّبُ بِهِ إِليهِ. وَقَالُوا فِي النَّصِيبِ الثَّانِي: هٰذَا لِمَعْبُودَاتِنا (لِشُرَكَائِنا)، نَتَقَرَّبُ بِهِ إِليها، فَكَانُوا يُنْفِقُونَ نَصِيبَ اللهِ عَلَى قِرَى الْأَضْيَافِ، وَإِكْرَامِ الصَّبْيَانِ، وَالتَّصَدُّقِ

إلحَك شُرَكَآبِهِمْ سَآءَ مَايِحُكُمُونَ

عَلَى المَسَاكِينِ. أَمَّا نَصِيبُ آلِهَتِهِمْ فَكَانُوا يُنْفِقُونَهُ عَلَى سَدَنْتِهَا، وَعَلَى القَرَابِينِ إِلَيها. فَمَا خَصُّوا مَعْبُودَاتِهمْ بهِ، مَا كَانَ لِيُصْرَفَ شَيءٌ مِنْهُ فِي الوُّجُوهِ التِي جَعَلُوهَا للهِ، بَلْ يَهْتَمُّونَ بِحِفْظِهِ عَلَى السَّدَنَةِ، وَعِلَى ذَبْحٍ الْقَرَابِينِ إِلَيْهَا. وَمَا خَصُّوا بِهِ اللَّهَ، وَجَعَلُوهُ لَهُ، فَكَانُوا يُحَوِّلُونَهُ أَحْيَاناً إِلَى الْأَصّْنَامِّ . وَقَدْ ذَمَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى تَصَرُّفِهِمْ هَٰذَا فَقَالَ: (سَاءً مَا يَحْكُمُونَ)، إِذْ أَنَّهُمْ أَخْطَؤُوا أَوَّلًا فِي القَسْمِ وَالتَّخْصِيصِ، لَأِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَبُّ كُلِّ شَيءٍ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَاسَ بِهِ أَحَدُ. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَمَّا قَسَمُوا هٰذِهِ القِسْمَةُ الفَاسِدَةَ لَمْ يُحَافِظُوا عَليها، بَلْ جَارُوا فِيهَا وَتَجَاوَزُوا الحَدِّ. ذَرَأُ ـ خَلَقَ عَلَى وَجْهِ الاخْتِرَاعِ أَوْ بَثِّ.

ا**لح**رْثِ ـ الزَّرْع .

الْأَنْعَامِ ـ الإبْلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ وَالْمَاعِزِ.

#### (أولادهم)

(١٣٧) - وَكَمَا زَيَّنَتِ الشَّيَاطِينُ لِهُؤلاءِ أَنْ يَجْعَلُوا للهِ نَصِيباً مِمَّا خَلَقَ مِنَ الحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ ، وَلِلْأَوْثَانِ نَصِيباً آخَرَ، كَذٰلِكَ زَيَّنُوا لَهُمْ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ. خَشْيَةَ الْفَقْرِ وَالإِمْلاقِ، وَوَأَدَ البَنَاتِ خَشْيَةَ آلعَارِ (وَالشُّـرَكَاءُ، هُنَا، هُمُ الشَّيَاطِينُ). وَقَدْ زَيَّنَتْ لَهُمُ الشَّياطِينُ هَذِهِ المُنْكَرَاتِ، لِيُهْلِكُوهُمْ بِالْإِغْوَاءِ، وَيُفْسِدُوا عَلَيْهِم فِطْرَتَهُمْ، فَتَنْقَلِبَ عَوَاطَفُ وَدِّ الْوَالِدِينِ، مِنْ رَأْفَةٍ وَرَحْمَةٍ، إِلَى قَسْوَةٍ وَوَحْشِيَّةٍ، فَيَنْحَرَ الوَالِدُ وَلَدَهُ، وَيَسْدُفُنَ الأُبُّ أَبْتَهُ وَهِيَ حَيَّةً. وَقَدْ لَبَسَتِ الثَّيَاطِينُ عَلَيهمْ مَا كَانُوا يَدَّعُونَهُ مِنَ التَّمَسُكِ بدِين أبيهم إسماعِيلَ، وَجَدِّهِمْ إِبْرَاهِيمَ، عَلَيْهمَا السَّلامُ. وَقَدِ أَخْتَلَطَ عَلَيْهِمْ مَا ٱبْتَدَعُوهُ مِنْ تَقَالِيدِ الشَّرْكِ، حَتَّى لَمْ يَعُدْ يُعْرَفُ مَـا هُوَ الْأَصْلُ، وَمَا هُوَ المُبْتَدَعُ فِيهِ. وَلَوْ شَاءَ اللهُ أَلَّا يَفْعَلُوا ذٰلِكَ مَا فَعَلُوهُ، وَلٰكِنَّ إِرَادَتُهُ وَحِكْمَتُهُ قَضَتَا بِجَعْلِهِمْ مُسْتَعِدِّينَ لِلتَّأَثُّر بِكُـلِّ مَا يَبردُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنَ الْأَفْكَارِ وَالْآرَاءِ، وَٱخْتِيارِ مَا يَتَرَجُّحُ لَدَيْهِمْ. فَلَرْهُمْ يَا مُحَمَّدُ وَمَا يَتَقَوَّلُونَ وَمَا يَفْتَرُونَ وَيَبْتَدِعُونَ .

لِيَرُدُوهُمْ ـ لِيُهْلِكُوهُمْ بالإغْوَاءِ.

لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ ـ لِيَخْلِطُوا عَلَيْهِمْ ۖ وَلِيُمَوِّهُوا عَلَيْهِمْ.

يَفْتَرُ ونَ ـ يَخْتَلِقُونَ مِنَ الكَذِب.

(١٣٨) -وَإِنَّهُمْ، لِغِـوَايَتِهِمْ وَشِرْكِهِمْ، قَسَمُـوا أَنْعَامَهُمْ وَزُرُوعَهُمْ إِلَى ئُلَائُةِ أَقْسَام : الله وكذالك زُيَّن

لِكَثِيرِمِّنَ ٱلْمُشْركِينَ قَتْلَ أُولَادِهِمْ شُرَكَا وُهُمْ لِيُرَدُّوهُمْ وَلِيَكَبِسُواْ عَلَيْهِ مَ دِينَهُمُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَ لُوهُ فَخَرَهُمُ وَ مَا يَفُ تَرُونَ

﴿ وَقَالُواْ هَاذِهِ وَأَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن

طُهُورُهَا وَأَنْعَادُ لَا يَذَكُرُونَ اللهِ مَا أَنْعَامِ وَأَقْوَاتٍ مِنْ حُبُوبٍ وَغَيْرِها، تُقْتَطَعُ مِنْ أَمْ وَالِهِمْ وَتُجْعَلُ اللهُ وَلَهُ مَا اللّهِ عَلَيْهِا الْقَيْرِ هَذِهِ السَّمَاللّهِ عَلَيْهَا الْفَيْرِ هَا لَهُ عَلَيْهَا الْفَيْرِ هَا لَهُ عَلَيْهَا اللّهِ عَلَيْهَا اللّهِ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَى لِغَيْرِها وَلا يَطْعَمُهَا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَى لِغَيْرِها وَلا يَطْعَمُهَا اللّهُ عَلَى لِغَيْرِها وَلا يَطْعَمُهَا اللهُ عَلَى لِعَلَيْهِا اللّهُ عَلَى لِغَيْرِها وَلا يَطْعَمُها اللّهُ عَلَى لِغَيْرِها وَلا يَطْعَمُها اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى لَعَلَيْها وَلا يَطْعَمُها اللّهُ عَلَى لِعَلَيْهِا وَلا يَطْعَمُها اللّهُ عَلَى لِعَلَيْهِا وَلا يَطْعَمُها اللّهُ اللّهُ عَلَى لَا عَلَيْهِا لَا اللّهُ عَلَى لَا الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ب ـ أَنْعَام حُرِّمَتْ ظُهُورُها، فَلَا تُرْكَبُ وَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا، وَهِيَ البَحِيرَةُ وَالسَّائِبَةُ وَالحَامِي.

ج - وَأَنْعَامِ لَا يَذْكُرُونَ آسْمَ اللهِ عَلَيها عِنْدَ الذَّبْحَ بَلْ يُهِلُّونَ بِهَا لِآلِهَتِهِمْ وَحْدَها، وَكَايُنُوا إِذَا حَجُوا لَا يَحِجُونَ عَلَيها، وَلَا يُلَبُّونَ عَلَى ظُهُورِها. وَقَدْ قَسَمُوا هٰذَا التَّقْسِيمَ، وَجَعَلُوهُ مِنْ أَحْكَامِ الدِّيْنِ، وَنَسَبُوهُ إِلَى اللهِ آفْيراءً عَلَيهِ، وَاللهُ بَرِيءٌ مِنْهُ، فَهُو لَمْ يَشْرَعْهُ لَهُمْ، وَسَيَجْزِيهِم الله، عَلَى هٰذَا الافْتِراءِ، الجَزَاءَ الذِي يَسْتَحِقُونَهُ.

> حِجْرٌ .. مَحْجُورة وَمُحْتَجَرَةٌ وَمُحَرَّمَةٌ . حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا .. وَهِيَ السَّوائِبُ وَالبَحَائِرُ وَالحَوَامِي .

## (الأنْعَامِ) (أَزْوَاجِنَا)

(١٣٩) - وَخَصَّصُوا نِتَاجَ البَحَائِرِ وَالسَّوَائِبِ لِذُكُورِهِمْ، وَحَرَّمُوهُ عَلَى إِنَائِهِمْ، فَلَا تَشْرَبُ الإِنَاثُ مِنْ لَبَنِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِ، وَإِذَا وَلَدَتْ ذَكَراً كَانَ لَحُمُهُ مُخَصَّصاً لِلذَّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ، أَمًّا إِذَا وَلَدَتْ أُنْثَى فَتُتْرَكُ لِلنَّتَاجِ. وَإِذَا وَلَدَتْ مَوْلُوداً مَيِّنَا آشْتَرَكَ فِي أَكْلِهِ الذُّكُورُ وَالإِنَاثُ.

وَسَيَجْزِيهِم اللهُ تَعَالَى عَلَى قَوْلِهِم الكَذِبَ فِي ذَٰلِكَ، إِذِ آدَّعُوا أَنَّ هٰذَا التَّحْرِيمَ قَدْ أَمَرَهُمْ بِهِ اللهُ تَعَالَى (سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ) إِنَّهُ تَعَالَى حَكِيمٌ فِي أَفْعَالِهِ وَشَرْعِهِ ، عَلَيمٌ بِأَعْمَالِ العِبَادِ.

الْبَحِيرَةُ - المَشْقُوقَةُ الْأَذْنِ مِنَ الْأَنْعَامِ .

السَّاثِيَةُ - التِي تُسَيِّبُ وَتُتْرَكُ لِلاَلِهَةِ فَلاَ يَتَعَرَّضُ لَهَا أَحَدُ. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ -سَيَجْزِيهِمْ كَذِبَهُمْ عَلى اللهِ بِالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ .

#### (أُوْلاَدَهُمْ)

(١٤٠) - أَنْكُرَ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَى مُشْرِكِي العَرَبِ أَمْرَيْنِ، وَنَعَاهُمَا عَلَيْهِمْ وَهُمَا:

أ- قَتْلُ أَوْلَادِهِمْ وَوَأَدُ بَنَاتِهِمْ سَفَها، وَالْأَوْلَادُ نِعْمَةُ مِنَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ،
 فَإِذَا سَعَى العَبْدُ فِي زَوَالِها فَقَدْ خَسِرَ خُسُرَاناً عَظِيماً.

وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَاذِهِ

اَلْأَنْعُكُمِ خَالِصَةٌ لِلْأُصُونِ هَاذِهِ

وَمُحُكَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن

يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ

شُكركَ آمُ سَيَجْزِيهِمُ

وَصْفَهُمْ إِنَّهُ وَحَكِيمٌ عَلِيكٌ

قَدِّ خَسِرًا لَّذِينَ قَـتَلُوۤا أَوْلَلَاهُمُ اللَّهِ فَلَا الْفَلَاهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَفْ تِرَاءً عَلَى اللَّهِ رَزَقَهُ مُر اللَّهُ أَفْ تِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدَضَـلُواْ وَ مَاكَانُواْ

مُهْتَدِينَ

ب ـ وَتَحْرِيمُ بَعْضِ مَا رَزَقَهُمُ الله مِنَ الطَّيِّبَاتِ، فَقَدْ حَرَّمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَشْيَاءَ آبْتَدَعُوها هُمْ مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ.

فَقَالَ تَعَالَى: إِنَّ الذِينَ أَقْدَمُوا عَلَى قَتْلِ أَوْلَادِهِمْ، وَوَأَدِ بَنَاتِهِمْ، وَتَحْرِيمِ الطَّيِّبَاتِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، قَدْ خَسِرُوا فِي الدُّنْيا، لِأَنَّهُمْ حَرَمُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللهُ عَلَيْهِمْ، وَخَسِرُوا فِي الآخِرَةِ، لأَنَّهُمْ سَيَكُونُونَ فِي أَسْوَأِ المَنَازِل بِسَبَب كَذِيهِمْ عَلَى اللهِ، وَأَفْتِرائِهِمْ عَلَيهِ، إِذَ آدَّعُوا أَنَّ اللهَ هُوَ الذِي أَمْرَهُمْ بِذَٰلِكَ. وَكُلُ ذلِكَ ضَلَالٌ مِنْهُمْ وَسَفَهُ، وَبُعْدٌ عَنِ الهُدَى.

#### (جَنَّاتٍ) (مَعْرُ وشَاتٍ) (مُتَشَابِهاً) (مُتَشَابِهٍ) (وَآتُوا)

(١٤١) - وَرَبُكُمُ اللهُ، أَيُها النَّاسُ، هُوَ الذِي خَلَقَ كُلَّ شيءٍ، وَخَلَقَ بَسَاتِينَ فِيهَا أَشْجَارُ مَعْرُوشَاتُ - أَيْ مَرْفُوعَاتُ عَلَى عَرَائِشَ كَأَشْجَارِ الكُرُومِ - وَغَيْرُ مَعْرُوشَاتٍ، وَخَلَقَ الزُّرُوعَ، وَمِنْهَا الحُبُوبُ، وَخَلَقَ النَّيْرُومَ - وَغَيْرُ مَعْرُوشَاتٍ، وَخَلَقَ الزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُتَشَابِها فِي النَّخِيلَ مُخْلِفاً فِي طَعْمِهِ عِينَ أَكْلِهِ، وَخَلَقَ الزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُتَشَابِها فِي مَنْظَرِهِ، وَغَيرَ مُتَشَابِه فِي طَعْمِهِ، مَعَ أَنَّهُ كُلَّهُ يَنْبُتُ فِي أَرْضٍ وَاجِلَةٍ وَيُسْتَى بِمَاءٍ وَاجِد، فَكُلُوا مِنْ ثَمَرهِ حِينَ يُثْهِرُ، وَأَدُوا الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ وَيُسْتَى بِمَاءٍ وَاجِد، فَكُلُوا مِنْ ثَمَرهِ حِينَ يُثْهِرُ، وَأَدُوا الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ

عَلَيهِ يَوْمُ يُكَالُ أُوْ يُوزَنُ. وَلاَ تُسْرِفُوا فِي كُلِّ شَيءٍ: فِي الأَكْلِ وَفِي الإِنْفَاقِ وَفِي اللَّبَاسِ، لَأِنَّهُ تَعَالَى لاَ يُجِبُ المُسْرِفِينَ.

(وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ مَنْ يَجُزُ عَشَرَةَ أَوْسُنٍ مِنَ التَّمْرِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِقِنْوِمِنْهَا يُعَلِّقُهُ فِي المَسْجِدِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ المَسَاكِينُ).

يُعَلِّقُهُ فِي المَسْجِدِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ المَسَاكِينُ). وَ المَسْجِدِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ المَسَاكِينُ . وَالقِطافِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْجَنْي وَالقِطافِ

مَعْرُوشَاتِ مُمُّتَاجَةٍ إلى الرَّفْعِ عَلَى العَرَائِشِ كَأَشْجَارِ الكُرُومِ . مُحْتَلِفاً أَكُلُهُ مُمُّتَلِفَ الطَّعْم حِينَ الأَكْلِ .

#### (الأَنْعَامِ) (خُطُوَاتِ) (الشَّيْطَانِ)

طَرَحْتَ لَهُمْ شَيْئاً).

(١٤٢) - يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ خَلَقَ مِنَ الْأَنْعَامِ حَيَوَانَاتِ كِبَاراً، لِيَحْمِلُوا عَلَيها مَتَاعَهُمْ وَأَنْقَالَهُمْ (حَمُولَةً) كَالْجِمَالِ وَالْأَبْقَادِ، وَخَلَقَ مِنَ الْأَنْعَامِ صِغَاراً كَالفُصْلانِ الدَّانِيَةِ مِنَ الأَرْضِ لِصِغَرِ أَجْسَامِهَا، كَالفُوسُ مِنَ المَّوْوَفِها المَفْرُوشَةِ عَلَيها، لِيَأْكُلُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَلُحُومِهَا، وَلِسْتَفِيدُوا مِنْ أَصْوَافِها وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِها. وَيَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُ أَبَاحَ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ مِنَ الأَنْعَامِ وَالزَّمُانِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ آتَبَاعِ طَرَاثِقِ الشَّيْطَانِ وَمَسَالِكِهِ وَأُوامِرهِ كَمَا آتَبَعَها المُشْركُونَ الذِينَ حَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ آفْتِراءً وَمَسَالِكِهِ وَأُوامِرهِ كَمَا آتَبَعَها المُشْركُونَ الذِينَ حَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ آفْتِراءً



جنَّت مَّعَرُوشَت وَغَيْرُ مَعَرُوشَت وَغَيْرُ مَعَرُوشَت وَغَيْرُ مَعَرُوشَت وَغَيْرُ مَعَرُوشَت وَالنَّخْلَ وَالزَّيْتُونَ مُغَنْلِفًا أُحْكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَّانَ مُتَسَكِبَهَا وَغَيْرَ مُتَسَكِبِهَا وَغَيْرَ مُتَسَكِبِهِ حَكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ عَلَى اللَّهُ مَرَوَءَا تُواْ حَقَّهُ مُن يَوْمَ وَاللَّهُ مَرَوَءَا تُواْ حَقَّهُ مُن يَوْمَ مَنْ وَمَا تُواْ حَقَّهُ مُن يَوْمَ مَنْ الْمُؤْمِنَ فَا حَقَّهُ مُن يَوْمَ مَنْ الْمُؤْمِنِ فَا حَقْلُ مُنْ وَمَا لَوْا حَقَّهُ مُنْ يَوْمَ مَنْ الْمُؤْمِنِ فَا حَقْلُهُ مُنْ وَمُ الْمُؤْمِنِ فَيْ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ مُنْ وَمُ اللَّهُ مُنْ وَمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ مُنْ وَمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ الْمُعْمِلِهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّا عَلَيْمُ عَلَيْ

حَصَادِهِ وَلاتَشْرِفُواۤ أَإِنَّهُ. لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

وَمِنَ ٱلْأَنْكَدِ حَمُولَةً وَفَرُشَاً حَكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَاتَتَّبِعُواْخُطُوَتِ ٱلشَّيْطُانِ ۚ إِنَّهُ وَلَكُمُ عَدُوُّا مُّبِينٌ عَليهِ. وَالشَّيْطَانُ عَدُوًّ لِلإِنْسَانِ بِيِّنُ العَدَاوَةِ، لَا يُريدُ لَهُ الخَيْرَ، وَلا يُرِيدُ لَهُ الأَمْنَ وَالسَّلاَمَةَ، وَلا الفَوْزَ بِرضْوَانِ اللهِ، وَلِذَٰلِكَ فَإِنَّهُ يُحَاوِلُ أَنْ يُضِلَّهُ

له الامن والسلامة، ولا الفوز بِرِضُوا وَيُودِي بهِ إلى الهَلَاكِ.

حَمُولَةً - مَا يَحْمِلُ الْأَثْقَالَ كَالإِبِلِ.

قَرْشاً - مَا يُفْرَشُ لِلذَّبْحِ ، كَالغَنَمَ وَالمَاعِزِ. أَوْ مَا هُوَ صَغيرُ الجِسْمَ ِ قَريبٌ مِنَ الأَرْض كَالفِرَاش .

خُطُوَاتٍ مُ طُرُقُهُ وَآثَارَهُ تَحْرِيماً وَتَحْلِيلًا.

# (ثَمَانِيَةً) (أَذْوَاجِ) (الذَّكَرَيْنِ) (صَادِقِينَ)

(١٤٣) - يُبيِّنُ الله تَعَالَى هُنَا جَهْلَ العَرَبِ، قَبْلَ الإسْلامِ، فِيمَا كَانُـوا حَرَّمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنَ الأَنْعَامِ، وَجَعَلَوهَا أَجْزَاءً وَأَنْوَاعاً (بَحيرةً وَسَائِبَةً وَحَامَياً...) وَغَيْرَ ذٰلِكَ مِمَا آبْتَدَعُوهُ فِي الْأَنْعَامِ وَالزُّرُوعِ وَالثَّمَارِ، فَيُبَيِّنُ اللهُ أَنَّهُ أَنْشَا جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ، وَأَنَّهُ جَعَلَ مِنَ الأَنْمَامِ حَمُولَةً وَفَرِشاً، ثُمَّ بَيَنَ أَصْنَافَ الأَنْعَامِ فَقَالَ تَعَالَى: إِنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ شَيئاً حَمُولَةً وَفَرشاً، ثُمَّ بَيْنَ أَصْنَافَ الأَنْعَامِ فَقَالَ تَعَالَى: إِنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ شَيئاً عَمُولَةً وَوَرشاً، وَلا شَيْئاً مِنْ أَوْلادِها، بَلْ جَعَلَها كُلَّها مُسَخِّرةً لِبنِي آدَمَ، أَكْلاً مِنْ ذَلِكَ، وَلا شَيْئاً مِنْ أَوْلادِها، بَلْ جَعَلَها كُلَّها مُسَخِّرةً لِبنِي آدَمَ، أَكْلاً

وَيَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُ خَلَقَ ثَمَانِيَةً أَزُوَاجٍ مِنَ الْأَنْعَامِ : مِنَ الضَّانِ (الغَنَمِ) زَوْجَيْنِ ذَكَراً وَأَنْنَى، وَلَمْ يُحَرَّمُ مِنْهَا شَيْئاً لَا الذَّكُورَ وَلا الإِنَاثَ، فَلِم تُحَرَّمُونَ أَنْتُم بَعْضاً، وَتُجِلُونَ بَعْضاً؟ وَهَلْ يَشْتَهِلُ الرَّحَمُ عِنْدَ الحَمَل إلاّ عَلَى الذَّكَر وَالْأَنْثَى؟ وَإِنَّهُ تَعَالَى جَعَلَهُ

وَرُكُوباً وَحَمُولَـةً وَحَلْباً، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ وُجِوهِ الانْتِفَاعِ .

فَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّـدُ: أُخْبِرُوني عَنْ يَقينٍ (نَبَّشُونِي بِعِلْمٍ) كَيْفَ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكُمْ مَا زَعَمْتُمْ تَحْرِيمَهُ؟

# (آلذَّكَرَيْنِ) (وَصًّاكُمُ) (الظَّالِمِينَ)

(١٤٤) - وَخَلَقَ اللهَ تَعَالَى مِنَ الإِبِلِ زَوْجَينِ، ذَكَراً وَأَنْثَى، وَمِنَ البَقَرِ زَوْجَينِ، ذَكَراً وَأَنْثَى، وَمِنَ البَقَرِ زَوْجَينِ، فَآسْأَلُهُمْ هَلْ حَرَّمَ اللهُ الذَّكُورَ أَمِ الإِنَاثَ، (أَمْ مَا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيهِ أَرْحَامُ الْأَنْثَيْنِ)، وَالْأَنْثَى لاَ تَحْمِلُ إِلا ذَكَراً أَوْ أَنْثَى. فَاللهُ تَعَالَى لَمْ يُحرِّمُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ شَيْئًا، وَإِنَّمَا جَعَلَهُ كُلَّهُ حَلَالًا لِلنَّاسِ لِيَنْتَفِعُوا بهِ.

وَيَسْأَلْهُمُ اللهُ تَعَالَى إِنْ كَانُوا حَاضِرِينَ (أَمْ كُنْتُمْ شُهَـدَاءً) حِينَ أَوْصَاهُمُ اللهُ بِمَا آبْتَدَعُـوهُ مِنْ تَحْرِيم وَتَحْلِيل ؟ (وَهُـوَ تَهَكُّمٌ عَلَيْهِمْ).

الله بِمَا آبْنَدَعُــوهُ مِنْ تَحْرِيمٍ وَتَحْلِيلٍ ؟ (وَهُــوَ تَهُكُمْ عَلَيْهِمْ). ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ لَا أَحَدَ أَكْثُرُ ظُلُمًا مِمَّنِ آفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبـاً وَأَتَى اَثُنَيْ وَمِنَ الْمَعْزِ اَثْنَيْ وَمِنَ الضَّأْنِ الْمَعْزِ اَثْنَيْ وَمِنَ الْمَعْزِ اَثْنَيْ قَلَ الْمُعْزِ اَثْنَيْ قَلَ الْمُعْزِ اَثْنَيْ وَمِنَ الْمُعْزِ اَثْنَيْ وَمَ الْمِ الْمُنْتَ مَلَتْ عَلَيْهِ الْمُعْزِقِينَ مَلَتْ عَلَيْهِ الْمُعْزِقِينَ الْمُعْرَفِقِينَ مِعْلَمٍ الْمُعْرَفِقِينَ مَعْلَمْ الْمُعْزَلِينَ مَعْمُ الْمُعْرَفِقِينَ مَعْلَمْ الْمُعْزَلِقِينَ الْمُعْرَفِقِينَ الْمُعْرَفِقِينَ الْمُعْرَفِقِينَ الْمُعْرَفِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرَفِقِينَ الْمُعْرَفِينَ الْمُعْرَفِقِينَ الْمُعْرَفِقِينَ الْمُعْرَفِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرَفِقِينَ الْمُعْرَفِقِينَ الْمُعْرَفِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُع

وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَعْرِ الْمُنْفَرِقُ أَلَا الْشَكَرَيْنِ الْمُنْفَرِقُ أَلَا الشَّكَمَلَتُ الْمُنْفِرِقُ أَمَّا الشَّكَمَلَتُ الْمُنْفِرِقُ مَا الشَّكَمَلَتُ الْمُنْفِرِقُ مَا الشَّكَمَلَتُ الْمُنْفِرِقُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ الْمُنْفِرِقُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْم

عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْشَيَيْنِ أَمْ كُنتُد شُهَدَاءَ إِذَ وَصَّنكُمُ ٱللَّهُ بِهَنذاً فَمَنْ

كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ

ا قُللًا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ ، رِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِعَكِيرِ ٱللَّهِ بِهِ ۚ فَكَنِ ٱضْطُرَّ عَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ

وَصَّاكُمُ اللهُ بِهٰذَا \_ أُمَرَكُمُ اللهُ بِهٰذَا التَّحْرِيمِ . (١٤٥) ـ قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهُولاءِ المُفْتَرِينَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ، الذِينَ حَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ: إِنَّنِي لَا أَجِدُ، فِيمَا أَوْحَاهُ اللهُ إِليَّ، طَعَـاماً مُحَـرَّماً عَلَى آكِـل ِ يُريـدُ أَنْ يَأْكُلُهُ، إِلَّا مَـا حَرَّمَ اللهُ: (الْمَنْيَـنَةَ وَلَحْمَ الخِنْزيـرِ وَالدَّمَ المَسْفُوحَ - أَي ِ المُهْراقَ ـ وَمَا ذُبِحَ لِلأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ (مَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ وَمَن آضْطُرَّ إِلَى أَكُل شَيءٍ مِمَّا حَرَّمـهُ اللهُ، وَهُوَ لَا يَقْصِـدُ بِأَكْلِهِ البَغْيَ

بِبِدُع ، زَعَمَ أَنْهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ، لِيُضِلُّ بِهَا النَّاسَ، وَاللَّهَ لَا يَهْـدِي القَوْمَ

وَالعُدْوَانَ، وَتَجَاوُزَ شَرْعِ اللهِ، فَإِنَّهُ لا بَأْسَ عَلَيهِ فِي ذٰلِكَ، لَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ

(وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ : أَنْزَلَ اللَّهُ كِتَابَهُ، وَأَحَلَّ خَلَالُهُ،وَخَرَّمَ خَرَامَهُ،فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْقٌ.

وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، بالإضَافَةِ إِلَى مَا حَـرَّمَهُ اللهُ، عَنْ أَكْـل لَحْم الحُمُر الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ أَكُل لُحُومِ السَّبَاعِ، وَعَن أَكُل لَحْم كُلِّ ذِي مِخْلُب مِنَ الطُّيُورِ (الجَوَارح).

طَاعِم يَطْعَمُهُ ـ أَكِل يَأْكُلُهُ

دَمَّا مَسْفُوحاً \_ دَمَّا سَائِلًا مُهْراقاً.

رِجْسٌ ـ قَذَرٌ أَوْ نَجَسُ أَوْ حرامٌ .

أَهِلُ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ - ذُبِحَ عَلَى غَيْرِ آسُمِ اللهِ أَضْطُرً -أَلْجَأَتُهُ الضَّرُورَةُ إِلَى أَكَّلِهِ.

غَيْرَ بَاغٍ -غَيْرَ طَالِبِ لِلْحَرَامِ لِللَّهِ أَوِ ٱسْتِئْتَارٍ.

وَلاَ عَادٍ - غَيْرَ مُتَجَاُّوزِ مَا يَشُدُّ الرُّمَقَ.

(جَزَيْنَاهُمْ) (لَصَادِقُونَ)

(١٤٦) ـ وَيَذْكُرُ تَعَالَى: أَنَّهُ حَرَّمَ عَلَى اليَّهُودِ ـ عَلَى سَبيلِ العُقُوبَةِ لَهُمْ لَا عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَصُول ِ شَرْعِهِمْ ـ لَحْمَ كُلِّ ذِي ظُفْرٍ مِنَ البَهَائِم ِ وَالطُّيُورِ (أَيْ مَا لَيْسَ بِمَشْقُوقِ الْأَصَابِعِ كَالْإِبلِ وَالنَّعَامِ وَالْإِوَزُّ وَالبَطِّ)، وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَ البَقَر وَالغَنَمِ الخَالِصَةَ، وَهِيَ النُّـزَبُ (الشَّحْمُ الذِي يَلُفُ الْأَمْعَــاءَ، أَمَّا مَا عَلَى الظَّهْرِ مِنْ شَحْمٍ \_ وَمِنْهِ الْإِلْيَةُ \_ وَمَا وُجِـدَ فِي الَحَوَايا (وَهِيَ المَبَاعِرُ وَالمَرابِضُ) وَمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْم مِنَ الشُّحْم وَالعِظَامِ ، فَإِنَّهُ حَلالٌ). وَهٰذا التَّحْرِيمُ فَرَضَهُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى اليَّهُودِ جَزَاءً لَهُمْ عَلَى بَغْيهِمْ، وَمُخَالَفَتِهِمْ أَوَامِرَ اللهِ، وَإِنَّهُ تَعَالَى لَعَـادِلٌ فِي حُكْمِهِ الله وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا *ڪُ*گَ ذِي ظُفْرِ ۖ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلَّغَنَ مِحَرَّمَنَ اعَلَيْهِمَ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِآ أَوْمَا أُخْتَلُطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

فِيمًا فَرَضَهُ عَلَيْهِمْ، وَصَادِقٌ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ نَبِيَّهُ، مِنْ تَحريم ِ ذَٰلِكَ عَلَى النَهُودِ.

(وَقِيلَ إِنَّ السَّبَبِ فِي تَحْرِيمِ شُحُومِ البَقَرِ وَالغَنَمِ، هُـوَ أَنَّ القَرَابِينَ عِنْدَهُمْ لا تَكُونُ إِلَّا مِنْهُمَا، وَكَانَ يُتَخَذُ مِنْ شُحُومِها الوَقُودُ لِلرَّبِّ).

شُحُومَهُمَا ـ شُحُومَ الكَرْشِ وَالكِلْيَتَيْنِ. التَّذِيدِ التَّذِيدِ التَّذِيدِ التَّذِيدِ التَّ

الحَوَايا - المَصَادِينَ. مَاحَمَا شَيْظُامُهِ مُهُمَا مِنَا

مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُما ـ مَا عَلِقَ بِهِمَا مِنَ الشَّحْمِ فَهُوَ حَلَالً. مَا آخْتَلَطَ بِعَظْمِ - كَإِلْيَةِ الغَنَم فَهِيَ حَلَالٌ.

#### (وَاسِعَةً)

(١٤٧) - فَإِنْ كَذَّبَكَ قَوْمُكَ يَا مُحَمَّدُ، وَكَذَّبَكَ اليَهُودُ، فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ اللهَ وَاسِعُ الرَّحْمَةِ - وَفِي ذٰلِكَ تَرْغِيبٌ لَهُمْ فِي آبْتِغَاءِ رَحْمَةِ اللهِ وَآتَبَاعِ رَسُولِهِ - فَإِنْ أَصَرُّوا عَلَى عِنَادِهِمْ، وَكُفْرِهِمْ، فَحَذُّرْهُمْ مِنْ نِقْمَةِ اللهِ، وَعَذَارِهِمْ، فَحَذُرْهُمْ مِنْ نِقْمَةِ اللهِ، وَعَذَارِهِم، فَائِنْ بَأْسَ اللهِ تَعَالَى شَدِيدٌ، وَلا يَسُرُدُه شَيءٌ عَنِ القَوْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

المجرمين. لَا يُرَدُّ بَأْسُهُ ــلَا يُدْفَعُ عَذَابُهُ.

#### اً (آبَاؤُنا) ا

(١٤٨) - سَيَقُولُ هؤلاءِ المُشْرِكُونَ، آعْتِذاراً عَنْ شِرْكِهِمْ، لَوْ شَاءَ اللهُ أَلَّا انْشْرِكَ بِهِ، وَلا يُشْرِكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلِنا، لَمَا أَشْرَكْنَا، وَلَما أَشْرَكُوا، وَلَوْ شَاءَ اللهُ أَلَّا لُحَرِّمَ اللهُ أَلَّا لُحَرِّمَ اللهُ أَلَّا لُحَرِّمَ اللهُ أَلَّا لَحَرَّمَ اللهُ أَلَّا لَهُ اللهُ أَلَّ لُحَرِّمَ اللهُ اللهُ أَلَّ لُحَرِّمَ مَا حَرَّمْنَا مِنَ البَحَائِرِ أَنْ نُحَرِّمَ مَا حَرَّمْنَا مِنَ البَحَائِرِ وَالسَّوَائِبِ وَغَيْرِها فَحَرَّمْنَاهَا، فَإِنْيَانُنا بِهَا دَليلٌ عَلَى مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالى، وَعَلَى رِضَاهُ بِهَا.

وَكَمَا كَذَّبَ مُشْرِكُو مَكَّةَ رَسُولَهُمْ مُحَمَّداً ﷺ، فِيمَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ دَعْوَةِ التَّوْحِيدِ، كَذَٰلِكَ كَـذَب مَنْ كَـانَ قَبْلَهُمْ رُسُلَهُمْ تَكْذِيباً غَيْرَ مَبْنِيِّ عَلَى أَسَاسٍ مِنَ العِلْمِ. وَالرُّسُلُ قَدْ أَقَامُوا الأَدِلَّةَ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللهِ تَعَالى، وَأَيَّدَهُمُ الله يِالآيَاتِ، وَالمُعْجِزَاتِ عَلَى صِدْقِهِمْ، فَأَعْرَضَ المُكَذَّبُونَ، وَأَيَّدَهُمُ الله يَذُنُوبِهِمْ (حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا).

وَلَوْ كَانَ اللهُ رَاضِياً عَنْ أَفْعَالِهِمْ لَمَا عَاقَبَهُمْ عَلَيها، كَذَٰلِكَ لَوْ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ صَادِرةً عَنْهُمْ جَبْراً، لَمَا آسْتَحَقُّوا العِقَابَ عَلَيها، وَلَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّهُ أَخَذَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، وَأَهْلَكَهُمْ بِظُلْمِهِمْ. وَآسْأَلُهُمْ يَا مُحَمَّدُ:

الله فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلَّ رَّبُّكُمْ الْمَا اللهُ فَأَلِ رَبُّكُمْ اللهُ وَرَحْمَةٍ وَلَا يُرَدُّ ذُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ،عَنِ ٱلْقَوْ مِ ٱلْمُجْرِمِينَ

ٱللَّهُ مَا أَشَّرَكَ نَا وَلَا ءَا بَا قُنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِن شَىءٍ حَكَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَرحَتَى

الله سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ

ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلَّ هَلَ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ

لَنَآ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ الشَّلَةَ وَإِنَّ الشَّلَةَ وَإِنَّ الشَّكَةَ إِلَّا تَغُرُّصُونَ

هَلْ عِنْدَهُمْ عِلْمُ يَعْتَمِدُونَ عَلَيهِ فِيمَا يَقُولُونَ وَيَحْتَجُونَ؟ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ مُسْتَنَدُ صَحِيحُ عَلَى أَنَّ اللهَ رَضِيَ لَهُمِ الشَّرْكَ، وَالتَّحْلِيلَ وَالتَّحْرِيمَ، فَلْيُظْهِرُوهُ.

ثُمَّ يَقَـولُ تَعَـالَى: إِنَّكُمْ لَسُتُمْ عَـلَى شَيءٍ مِنَ العِلْمِ الصَّحِيحِ، بَـلْ تَتَّبِعُونَ فِي عَقَائِدِكُمْ وَآرَائِكُمُ الحَدْسَ وَالتَّخْمِينَ الـذِي لاَ يَسْتَقِرُّ عِنْـدَهُ حُكْمٌ.

التُّخَرُّصُ ـ التُّخْمِينُ وَالتَّقْدِيرُ أَوِ الكَذِبُ.

# (الْبَالِغَةُ) (لَهَدَاكُمْ)

(١٤٩) - وَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: للهِ الحُجَّةُ التَّامَّةُ، وَالحُجَّةُ البَالِغَةُ فِي هِدَايَةِ مِنْ اهْتَدَى، وَضَلَال مِنْ ضَلًّ، وَلَوْ شَاءَ اللهُ هِدَايَتَكُمْ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، فَكُلُّ ذٰلِكَ بِقَدَرِهِ، وَمَشْيَتِهِ، وَآخْتِيَارِهِ. الْحُجَّةُ البَالِغَةُ \_ بإرْسَال ِ الرَّسُل وَإِنْزَال ِ الكُتُبِ.

#### (بِآيَاتِنَا) (بِالْآخِرَةِ)

(١٥٠) - وَقُلْ لَهُمْ أَحْضِرُوا شُهَدَاءَكُمُ الذِينَ تَقُولُونَ إِنَّهُمْ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهِ اللهَ حَرَّمَ الذِي حَرَّمَتُمُوهُ أَنْتُمْ كَذِباً وَآفْتِراءً عَلَى اللهِ، فَإِنْ حَضَرَ هُؤُلاءِ الشَّهُودُ وَشَهِدُوا فَلاَ تُصَدِّقُهُمْ، وَلاَ تَقْبَلْ لَهُمْ شَهَادَةً، وَلاَ تُسَلِّمْ لَهُمْ الشَّهُودُ وَشَهِدُوا فَلاَ تُسَلِّمُ لَهُمْ إِنَّما يَشْهَدُون بِالكَذِبِ وَالبَاطِلِ، وَلاَ تَتَبعُ إِللَّهُ مَن المَعْبُودَ الكَافِرِينَ الذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، وَهُمْ لاَ يَتُومُونَ بِالآخِرَة، وَيُعْمِلُونَ لَهُ مَنْ يُمَاثِلُهُ مِنَ المَعْبُودَاتِ البَاطِلَةِ، فِي وَيُشْرِكُونَ بِرَبِّهِمْ، وَيَجْعَلُونَ لَهُ مَنْ يُمَاثِلُهُ مِنَ المَعْبُودَاتِ البَاطِلَةِ، فِي جَلْبِ الخَيْرِ وَدَفْعِ الشَّرِ.

هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ \_ أَحْضِرُوا شُهَدَاءَكُمْ .

بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ لَـ يُسَوُّونَ بِرَبِّهِمْ غَيْرَهُ فِي العِبَادَةِ.

(وَبِالْوَالِدَيْنِ) (إِحْسَاناً) (أَوْلاَدَكُم) (إِمْلاَقٍ) (الْفَوَاحِشَ) (وَصَاكُم)

(١٥١) ـ قُلْ يَا مُحَمَّدُ، لِهُوْلاءِ المُشْرِكِينَ، الذِينَ عَبَدُوا غَيْرَ اللهِ، وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ، وَقَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ، وَهُمْ إِنَّما فَعَلُوا ذَٰلِكَ بِأَهْوَائِهِمْ، وَبِوَحِي مِنَ الشَّيْطَانِ، قُلْ لَهُمْ : تَعَالُوا أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُم حَقَّا وَصِدْقاً، لاَ تَخَرُصاً وَلا ظَنَا وَتَخْمِيناً، لَقَدْ وَصَاكُمْ بِأَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَمِنْ تُعْرَفُوا إِلَى وَالِدَيْكُمْ، وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ، وَبِأَلا تَقْتَلُوا أَوْلاَدَكُمْ الصَّغَارَ خَشْيَةً الفَقْرِ فِي المُسْتَقْبَلِ، وَبِسَبَبِ فَقْرِكُم الحَاصِلِ، فَالله الصَّغَارَ خَشْيَةً الفَقْرِ فِي المُسْتَقْبَلِ، وَبِسَبَبِ فَقْرِكُم الحَاصِلِ، فَالله

# ا ثُلُ فَلِلَهِ الْخُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهُ لَوْ شَآءَ لَهُ دَسَكُمْ أَجْمَعِينَ لَهَ دَسَكُمْ أَجْمَعِينَ

فَلْهَلُمَّ شُهَدَآءَ كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَنَدَّ أَ - فَإِن شَهِدُواْ فَلا تَشْهَدَ مَعَهُمَّ وَلاتَنْبِعُ أَهْوَآءَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايكِتِنَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَيِّهِمْ يَعْدِلُونَ



مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا لَكُمْ مَرَكُمْ الْمِدِينَ الْمَالَةُ الْمَالِكَيْنِ الْمَلْتَ الْمُكُولُولَا اللَّهِ الْمَلْقُ الْمَالَقُ الْمَكُنُ الْمَلْقُ الْمُكُنِّ الْمُكَنِّ الْمُكُنِّ الْمُكَنِّ الْمُكُنُّ الْمُلْقَ الْمُكُمْ وَإِيّا اللّهُمُ اللّهَ اللّهُ اللّه

مِنْهَاوَمَابَطَرَ ۖ وَلَاتَقَـٰنُكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ ذَٰلِكُمُ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمُ نُعَقِلُونَ

تَعَالَى يَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. وَأَوْصَاكُمْ رَبُّكُمْ بِأَلَّا تَفْعَلُوا الفَوَاحِسَ، كَالزُّني

وَقَذْفِ المُحْصَنَاتِ، سَوَاءً مَا كَانَ مِنْهَا فِي السِّرِّ أَوْ فِي العَلَنِ، وَأَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ التِي حَرَّمَ اللهُ قَتْلَها إِلَّا إِذَا كَانَ القَتْلُ بِحَقَّ تَنْفِيذاً لِحُكْمِ القَضَاءِ، وَهٰذَا مَا أَمَّرَكُمُ اللَّهُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ عَنِ اللَّهِ مَا أَمَرَ بِهِ وَمَا نَهَى عَنْهُ. (وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: لَا يَجِلُّ دَمُ آمْرِيءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَمُورِ ثَلَاثَةٍ: كُفْسِ بَعْدَ إِيْمَانِ، وَزِنْيٌ بَعْدَ إِحْصَانِ ۖ وَقُتْلِ نَفْسَ بِغَيْرِ حَقٍّ). وَصَّاكُمْ ـ أَمَرَكُمْ وَأَلْزَمَكُمْ . أَتْلُ عَلَيْكُمْ - أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ.

> الإمْلاقُ \_ شِدَّةُ الفَقْرِ. الفَوَاحِشُ - كِبَارَ المَعَاصِي كَالزُّنَى وَنُحْوهِ.

(وَصَّاكُمْ)

(١٥٢) ـ وَيُتَابِعُ اللَّهَ تَعَالَى، فِي هُذِهِ الآيَةِ، بَيَانَ مَا أَوْصَى بِهِ النَّاسَ، وَمَا

حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ، فَيَقُـولُ تَعَالَىي: وَمِمَّا أَوْصَى بِهِ النَّـاسَ: أَلَّا يُقْرَبُـوا مَالَ اليَتِيمِ ، إِذَا وُلُّوا أَمْرَهُ، أَوْ تَعَامَلُوا مَعَهُ، إلَّا بِالطُّرِيقَةِ الحَسَنةِ (إلَّا بِالتِي هِيَ أُخْسَنُ ) التِي تَحْفَظُ مَالَهُ ، وَتُثَمِّرُهُ ، وَتُرَجِّحُ مَصْلَحَتَهُ ، وَأَنْ يُنْفِقُوا عَلَيهِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ تَرْبِيَتِهِ وَتَعْلِيمِهِ، وَأَنْ يَسْتَمِرُّ ذٰلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ اليَتِيمُ سِنَّ الرَّشْدِ، وَالقُوَّةِ وَالقُدّرةِ عَلَى الإِدْرَاكِ وَالتَّصَرُّفِ.

وَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ، فَأَخَذُوا فِي عَزْلِ مَالِ اليَتِيم وَطَعَامِهِ، عَنْ مَالِهِمْ، فَكَانَ طَعَـامُ اليَتِيمِ يَفْسُدُ، لَا يَمسُّـهُ أَحَدُ مِمَّنْ هُـوَ عِنْدُهُمْ. فَشَكَـوا ذٰلِـكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَـأَنْـزَلَ اللهُ تَعَـالَـي قَـوْلَهُ﴿وَيَسْأَلُونَـكَ عَنِ الْيَتَامَى قُـلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ

فَإِخْوَانُكُمْ ﴾(١). فاللهُ تَعَالَى يَأْمُرُ النَّاسَ بِمُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ اليِّتِيمِ ، وَالعِنَايَةِ بِمَالِهِ، وَعَـذَم التَّصَرُّفِ فِيهِ إِلَّا بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَيُحَذِّرُهُمْ تَعَالَى مِنَ التَّجَاوُزِ عَلَى

وَيَقُولُ تَعَالَى : إِنَّ مِمَّا أَوْصَى بهِ النَّاسَ أَيْضاً: إِيفَاءَ الكَيْلِ وَالمِيزَانِ عِنْد البِّيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَعدمَ غَمْطِ النَّاسِ حُقُوقَهُمْ وَاللَّهُ تَعَالَى يَدْعُو المُؤْمِنَ أَنْ يَبْلُغَ جُهْدَهُ فِي أَدَاءِ ذٰلِكَ، فَإِذَا بَلَغَ جُهْدَهُ، وَعَمِلَ مَا فِي وُسْعِهِ، يَكُونُ قَدْ قَامَ بِأَمْرِ اللهِ، وَلاَ حَرَجَ عَلَيهِ إِنْ أُخْطَأُ بَعْدَ ذَلِكَ، لَإِنَّ اللهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها، وَقَدرَ طَاقَتِهَا. اللهُ وَلَا نَقْرَنُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبِلُغُ أَشَدُّهُ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بٱلْقِسُطِّ لَاثُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَ إِذَا قُلْتُمْ فَأَعُدلُواْ وَلُوۡكَانَ ذَاقُرُ بَيُّ وَبِعَهَ دِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم

بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢٠ من سورة البقرة.

وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ مِمَّا وَصَّى بِهِ النَّاسَ أَيْضاً العَدْلَ فِي القَوْلِ وَالفِعْلِ لِكُلِّ وَاحِدِ فِي كُلِّ وَفْتٍ، وَفِي كُلِّ حَالٍ: فِي الشَّهَادَةِ وَفِي الحُكْمِ وَفِي الكَيْلِ وَالمِيزَانِ، وَلَوْ كَانَ الأَمْرُ يَتَعَلَّقُ بِقَريبٍ، فَإِنَّ القَرَابَةَ وَالصَّدَاقَةَ يَجِبُ أَلَّا تَصْرفا الإِنْسَانَ عَنْ قَوْل الحَقِّ، وَعَنِ العَدْلِ فِيهِ.

كَمَا يَأْمُوُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِالوَفَاءِ بِعَهدِ اللهِ، وَالقِيَامِ بِطَاعَتِهِ، فِيمَا أُمَرَ وَنَهَى، وَفِيمَا عَاهَدُوا النَّاسَ عَلَيهِ.

وَهٰذَا مَا أَوْصَى بِهِ اللهُ المُؤْمِنِينَ، وَأَمَرَهُمْ بِهِ، وَأَكَدَ عَلَيهِ. وَيَوَاصَيْتُمْ بِالمَعْرُوفِ وَيَقُولُ تَعَالَى: إِذَا آجْتَهَدْتُمْ بِالوَفَاءِ بِمَا أَمَرَ اللهُ، وَتَوَاصَيْتُمْ بِالمَعْرُوفِ وَتَنَاهَيْتُمْ عَنِ المُنْكَرِ، فَلَعَلَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَٰلِكَ تَتَعِظُونَ، وَتَنْتَهُونَ عَمَّا كُنْتُمْ فِيهِ مِنَ الضَّلَالِ.

حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ - حَتَّى يَبْلُغَ آسْنِحْكَامَ قُوَّتِهِ وَيَرْشُدَ. بِالقِسْطِ - بِالعَدْل ِ دُونَ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ . وُسْعَهَا - طَاقَتَهَا، وَمَا تَقْدُرُ عَلَيه .

# (صِرَاطِي) (وَصَّاكُمْ)

(١٥٣) - وَدَلَّ اللهُ تَعَالَى العِبَادَ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ المُوصِلِ إِلَيْهِ تَعَالَى، وَدَعَاهُمْ إِلَى آتَبِاعِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هٰذا صِرَاطي مُسْتَقِيماً لا عِرَجَ فِيهِ، فَعَلَيْكُمْ أَنْ تَتَبِعُوهُ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الهِدَايَةَ، وَالفَوْزَ بِرِضا رَبّكُمْ وَرِضُوانِهِ. وَقَالَ آبْنُ مَسْعُودٍ: خَطَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطَّا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: هٰذا سَبِلُ اللهِ مُسْتَقِيماً. وَخَطَّ عَنْ يَمِينِهِ خَطَّا وَعَنْ شِمَالِهِ خَطَّا، ثُمَّ قَالَ هٰذِهِ اللّهِ لَلهُ لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلً إِلاَّ عَلَيهِ شَيْطَانُ يَدْعُو إِلَيهِ ثُمَّ قَرَا هٰذِهِ الآيَة .

(وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً صِرَاطاً مُسْتَقِيماً، وَعَنْ جَنْبَتَي الصَّرَاطِ سُورَانِ فِيهِما أَبْوَابُ مُفَتَّحةٌ، وَعَلَى الأَبْوَابِ سُتُورً مُرْخَاةٌ، وَعَلَى بَابِ الصَّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: (يَا أَيُهَا النَّاسُ آدْخُلُوا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا)، وَدَّاعٍ يَدْعُو مِنْ جَوْفِ الصَّرَاطِ، فَإِذَا أَرَادَ الإُنسَانُ أَنْ يَفْتَحَ شَيْئاً مِنْ تِلْكَ الأَبُواب، قَالَ وَيْحَكَ لاَ تَفْتَحْهُ، فَإِنَّكَ إِنْ فَنَحْتَهُ تَلِجْهُ. فَالصَّراطُ هُو الإسلامُ، وَالسُّورَانِ حُدُودُ اللهِ، وَالأَبُوابُ اللهِ، وَاللَّورَانِ حُدُودُ اللهِ، وَالأَبُوابُ اللهُ فَتَحَدُهُ مَحَارِمُ اللهِ، وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصَّرَاطِ كِتَابُ اللهِ، وَالدَّورَانِ حُدُودُ اللهِ، وَالْمُورَانِ حُدُودُ اللهِ، وَالْمُورَانِ حُدُودُ اللهِ فِي قَلْبِ كُلُّ مُسْلِمٍ). (أَحْرَجَهُ وَالنَّسَانِيُّ عَن آبْنِ مَسْعُودٍ).

فَآتَبِعُوا سَبِيلَ اللَّهِ يَّا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ، لَإِنَّهُ سَبِيلٌ وَاضِحٌ وَاحِدٌ، وَلاَ تَتَّبِعُوا

وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوا السُّبُلَ فَاتَبِعُوا السُّبُلَ فَاتَبِعُوا السُّبُلَ فَاتَبَعُوا السُّبُلِ فَاتَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِةً مَا فَاتَكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ الْعَلَّكُمُ وَصَّلَكُم بِهِ الْعَلَّكُمُ تَنْقُونَ تَنَقُونَ

السُّبُلَ المُتَفَرِّقَةَ المُضِلَّةَ، حَتَّى لاَ تَتَفَرَّقُوا شِيَعاً وَأَحْزَاباً، وَتَبْعُـدُوا عَنْ صِرَاطِ اللهِ السَّويِّ.

صِرَاطِي مُسْتَقيماً . سَبِيلي وَدِينِي، لاَ عِوْجَ فِيهِمَا.

# (آتَيْنَا) (الكِتَاب)

(١٥٤) - لَمَّا أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى عَنِ القُرْآنِ أَنَّهُ صِرَاطُهُ المُسْتَقِيمُ ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِآتَبَاعِهِ ، عَطَفَ يَمْدَحُ التَّورَاةَ وَرَسُولَها مُوسَى عَلِيهِ السَّلامُ ، فَقَالَ تَعَالَى: إِنَّهُ أَنْزَلَ التَّورَاةَ عَلَى مُوسَى كَامِلًا ، جَامِعاً لِمَا يُحْتَاجُ إِلَيهِ مِنَ الشَّرَائِع ، وَقَدْ آتَاهُ اللهُ إِيَّاهُ إِثْمَاماً لِلنَّعْمَةِ وَالكَرَامَةِ ، عَلَى مَنْ أَحْسَنَ فِي الشَّرَائِع ، وَقَدْ آتَاهُ اللهُ إِيَّاهُ إِثْمَاماً لِلنَّعْمَةِ وَالكَرَامَةِ ، عَلَى مَنْ أَحْسَنَ فِي آتَبَاعِهِ ، وَآهْتَدَى بهِ .

وَالتَّورَاةُ ذَلِيلٌ مِنْ دَلاثِلِ الهِدَايَةِ إِلَى الحَقِّ، وَسَبَبُ مِنْ أَسْبَابِ الرَّحْمَةِ لِمَنْ أَرادَ الهِدَايَةَ، وَقَدْ تَضَمَّنَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيءٍ، لَعَلَّ قَوْمَ مُوسَى يُؤْمِنُونَ بِاللهِ، وَيَقُوزُوا فِي الآخِرَةِ بِاللهِ، وَيَقُوزُوا فِي الآخِرَةِ بِحُسْنِ العَاقِبَةِ وَالمَآبِ.

# (كِتَابُ) (أَنْزَلْنَاهُ)

(١٥٥) \_ وَهٰذَا القُرْآنُ هُوَ كِتَابٌ عَظِيمُ الشَّأْنِ، مُبَارَكُ أَنْزَلَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى غَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَاتَيْعُوهُ أَيُّهَا النَّاسُ وَتَدَبَّرُوهُ، وَآغْمَلُوا بِمَا فِيهِ، وَآدْعُوا إليهِ. وَوَصَفَهُ تَعَالَى بِالبَرْكَةِ لِمَنِ آتَبَعَهُ وَعَمِلَ بِهِ فِي الدَّنْيَا وَالآخِرَةِ، لَأَنَّهُ جَمَعَ أَسْبَابَ الهِدَايَةِ الدَّائِمَةِ.

# (الْكِتَابُ) (طَاتِفَتَيْنِ) (لَغَافِلِينَ)

(١٥٦) ـ وَأَنْزَلْنَا هٰذَا القُرْآنَ، المُرْشِدَ إِلَى تَوْجِيدِ اللهِ، لِكَيْلاَ تَقُولُوا يَوْمَ القِيَامَةِ مُعْتَذِرِينَ عَنْ شِرْكِكُمْ: إِنَّمَا أُنْزِلَ الكِتَابُ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى (طَائِفَتَيْن مِنْ قَبْلِنا)، وَمَا كُنَّا نَفْهَمُ مَا جَاءَ فِيهِما، لأَنَّ الكِتَابَيْنِ لَمْ يَكُونَا بِلْغَتِنَا، وَلَمْ يُكُونَا عَلَى اللَّهُ وَلَمْ عَنْ أَخْكَامٍ، وَلِذَٰلِكَ كُنَّا عَلَيْنِنَ عَنْ دِرَاسَةِ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى لِمَا جَاءَ فِيهِما مِنْ أَخْكَامٍ، وَلِذَٰلِكَ كُنَّا عَافِلِينَ عَنْ دِرَاسَةِ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى لِمَا جَاءَ فِي كُتُبِهِمْ.

# (الْكِتَابُ) (بِآيَاتِ) (آيَاتِنَا)

(١٥٧) \_ وَأَتْزَلْنَا هٰذَا القُرْآنَ لِتَلَّا تَقُولُوا: لَوْ أَنَنَا أَنْزِلَ إِلَينَا مَا أَنْزِلَ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهِ \_ عَلَى مِنَ اللهِ \_ عَلَى مِنَ اللهِ \_ عَلَى الكِتَابِ، لَكُنَا أَهْدَى مِنْهُمْ فِيمَا أَتُوهُ، فَهَا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ \_ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ \_ قُرْآنٌ عَظِيمٌ، فِيهِ بَيَانٌ لِلْحَقِّ، وَلِلْحَلالِ وَالحَرَامِ ، وَفِيهِ هُدًى لِلْقُلُوبِ، وَرَحْمَةُ مِنَ اللهِ بِالعِبَادِ الذِينَ يَتَّبِعُونَهُ، وَيَقْتَفُونَ مَا فِيهِ.

اَيُّنَا مُوسَى الْكِنَبَ تَمَامًا الْكَنَبَ تَمَامًا اللَّهِ عَلَى الْفَرِحَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا اللَّهِ اللَّهِ الْمُكَلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ الل

﴿ وَهَٰذَا كِئُبُ أَنزَلَنَهُ مُبَارَكُ فَيُ اللَّهُ مُبَارَكُ فَيُ اللَّهُ مُبَارَكُ فَيُ فَاتَبَعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَكُمْ أَثْرَحَمُونَ

﴿ أَن تَقُولُوٓ أَإِنَّمَاۤ أُنزِلَ ٱلْكِئْبُ عَلَىٰ طَآمِهُ تَيْنِ مِن قَبِّلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَكِفِلِينَ

﴿ أَوْتَقُولُواْ لَوَ أَنَا آأَنِزِلَ عَلَيْنَا الْكِنْبُ لَكُنَّا آهَدَىٰ مِنْهُمُ فَقَدْ جَاءَ كُم بَيِّنَةُ مِن رَيِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظُّلَمُ مِمَّنَ كُذَّبَ بِعَايَنتِ

ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ الْسَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَئِنَاسُوَءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ

الله عَلَينظرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ

الْمَلَتِ كُهُ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِى لَا يَعْضُ الْمَلَتِ مَعْضُ الْمَيْتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ الْمَيْتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ لَمْ يَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ لَمْ يَعْضُ وَالْمَا الْمَيْتُ الْمَيْقِ الْمَنظِرُوا إِنَّا فَي النَظِرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ الْمَنظِرُونَ الْمَنْطِرُونَ الْمَنْ الْمُنْطِرُونَ الْمُنْطِرُونَ الْمُنْطِرُونَ الْمُنْطِرُونَ الْمُنْطِرُونَ الْمُنْطِرُونَ الْمُنْطِرُونَ الْمُنْطِينُ الْمُنْطِيرُ وَالْمَنْ الْمُنْ الْمُنْطِرُونَ الْمُنْطِيرُ وَالْمُنْ الْمُنْطِيرُ وَالْمُنْ الْمُنْطِيرُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْطِيرُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْطِيرُ وَالْمُنْ الْمُنْطِيرُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكُونُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْ الْم

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَكَانُواْ فِي اللَّهُ أَلَّهُمْ فِي اللَّهَ عَلَيْ إِنَّمَا اللَّهِ اللَّهِ ثُمَّ يُنْتِنْهُم بَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ كَانُواْ يَفْعَلُونَ كَانُواْ يَفْعَلُونَ

ثُمَّ تَهَدُّدَ اللهُ تَعَالَى مَنْ يُعْرِضُ عَنِ القُرآنِ وَآيَاتِهِ، بِسُوءِ العَاقِبَةِ، فَقَالَ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللهِ، وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، وَلَمْ يَتَّعْ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَأَعْرَضَ عَنْ آيَاتِ اللهِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا جَاءَ فِيها، وَلَمْ يَتْعَمَلْ بِمَا جَاءَ فِيها، وَلَمْ يَتْعَمَلْ بِمَا فِيها. يَنْتُهِ عَمَّا نَهْتُ عَمَّا نَهْدُ، فَلَا هُوَ آمَنَ بِهَا، وَلَا هُوَ عَمِلَ بِمَا فِيها.

وَيَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُ سَيَجْزِي الذِينَ يُعْرِضُونَ عَنْ آيَاتِهِ التِي بَثَها فِي الْأَنْفُسِ وَالْآفَاقِ، وَيَصُدُّونَ النَّاسَ عَنِ الإِيمَانِ بِهَا، وَعَنِ آتَبَاعِهَا، أَسُوأَ العَذَابِ وَأَشَدَّهُ بِسَبَبِ إِعْرَاضِهِمْ وَصَدَّهِم الآخَرِينَ (بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ). صَدَفَ عَنْهَا . أَعْرَضَ عَنْهَا أَوْ صَرَفَ النَّاسَ عَنْهَا.

# (الْمَلَائِكَةُ) (آياتِ) (إِيمَانُهَا) (آمَنَتْ)

(١٥٨) ـ يَتَوَعَّدُ اللهُ تَعَالَى الكَافِرِينَ بِهِ، وَالمُخَالِفِينَ لِرُسُلِهِ، وَالمُكَذَّبِينَ بِآبِهِ، وَالمُخَالِفِينَ لِرُسُلِهِ، وَالمُكَذَّبِينَ بِآبِهِ، والصَّاذِينَ عَنْ سَبِيلِهِ، فَيَقُولُ: مَاذَا يَنْتَظِرُ هَوْلاً لِيُوْمِنُوا؟ هَـلْ يَنْتَظِرُونَ مَلائِكَةَ المَوْتِ لِتَأْتِيَهُمْ لِقَبْضِ أَرْوَاحِهِمْ؟ أَوْ هَلْ يَنْتَظِرُونَ قِيّامَ السَّاعَةِ حِينَ يَأْتِي اللهُ وَالمَلائِكَةُ، أَوْ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَعْضُ آيَاتِ اللهِ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ، وَهِيَ الآيَاتُ المُوجِبَةُ للإِيمَانِ الاضْطِرارِيِّ، حِينَ يَرَوْنَ شَيئاً من أَشْرَاطِ السَّاعَةِ.

(وَفِي الْحَدِيث: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَـطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها، فَإِذَا رَوَاهُ رَاهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيها ـ أَيْ مَنْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مِنَ البَشْرِ). (رَوَاهُ البُخَارِيُّ).

وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ فِي ذٰلِكَ الحِينَ لاَ يَنْفَعُ النَّفْسَ إِيمَانُها، إِذَا لَمْ تَكُنْ آمَنَ مِنْ قَبْلُ، فَإِذَا آمَنَ الكَافِرُ فِي ذٰلِكَ اليَوْمِ فَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُ إِيمَانُهُ، أَمَّا مَنْ آمَنَ مِنْ قَبْلُ، فَإِنْ كَانَ مُصْلِحاً فِي عَمَلِهِ فَهُوَ بِخَيرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُصْلِحاً، فَأَحْدَثَ تَوْبَةً حِينَئِذِ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ تَوْبَتُهُ.

وَيُهَدِّدُ اللهُ تَعَالَى مَنْ يُسَوِّفُ إِيمَانَهُ وَتُوْبَتَهُ إِلَى وَقْتٍ لاَ يَنْفَعُهُ فِيهِ ذَلِكَ فَيَقُولُ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ: آنْتَظِرُوا إِنِّي مُنْتَظِرٌ مَعَكُمْ.

(١٥٩) - (قَالَ آبْنُ عَبَّاسِ : إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى آخْتَلَفُوا فِي دِينِهِمْ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ فَتَفَرَّقُوا، وَأَصْبَحَ دِينُ كُلِّ مِنْهُمُ أَدْياناً مُتَفَرِّقَةً، فَلَمَا بُعِثَ النَّبِيُّ أَنْزَلَ اللهُ هٰذِهِ الآيةَ). فَالذِينَ فَارَقُوا دِينَ اللهِ، وَخَالَفُوهُ، فَإِنَّ اللهَ بَعَثَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّين كُلِّهِ. وَشَرْعُ اللهِ بَعَثَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّين كُلِّهِ. وَشَرْعُ اللهِ وَاحِدُ، لاَ آخْتِلَافَ فِيهِ وَلا آفْتِراقَ. وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى أَهْلَ الكِتَابِ وَشَرْعَهُمْ، وَأَمْرَ مَنِ آسْتَجَابَ لِدَعْوَةِ الإِسْلامِ بِالوَّحْدَةِ وَعَدَمِ التَّقَرُقِ كَمَا تَفَرَقَ مَنْ قَبْلَهُمْ، فَإِذَا آخْتَلَفُوا فِي الدِّينِ، وَصَارُوا شِيَعاً، كَأَهْلِ المِلَلِ لَمُقَرِقً مَنْ قَبْلَهُمْ، فَإِذَا آخْتَلَفُوا فِي الدِّينِ، وَصَارُوا شِيَعاً، كَأَهْلِ المِلَلِ

ا مَن جَانَهُ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ الْمَسَانَةِ فَلَهُ عَشْرُ الْمَسَانِيَةِ فَلَا الْمَشْرِكَةِ فَلَا الْمُشْرَى الْمُسَانِكَةِ فَلَا الْمُحْرَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ الْمُعْلَمُونَ

شَ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَقِّ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ دِينَا قِيمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ْوَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

آ قُلُ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِي وَمَعْيَاى وَمُعَيَاى وَمُعَيَاى وَمُمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ

شَكَ لَاشَرِيكَ لَهُ. وَبِلَالِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الله أَفَلُ أَغَيْرَ ٱللهِ أَبْغِى رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ

وَالنَّحَلِ وَالأَهْوَاءِ وَالضَّلَالَاتِ، فَإِنَّ اللهَ قَـدٌ بَرَّأَ رَسُولَهُ مِمَّا هُمْ فِيهِ، وَأَمْرُهُمْ إلى اللهِ، ثُمَّ يُنْبُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.

رَبُرُ مِنْ جَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ رَبَّهُ بِخَصْلَةِ حَسَنَةٍ، مِنْ خِصالِ الطَّاعَاتِ، جَرَاهُ اللهُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا، مِنْ عَطَاءِ اللهِ غَيْرِ المَحْدُودِ. وَمَنْ جَاءَ بِسَيِّةٍ، فَلا يُجَازَى إلا بِعُقُوبَةٍ سَيِّئَةٍ، مِثْلِها، وَاللهُ لاَ يَظْلِمُ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ عَمَلاً فَلا يُجَازَى إلا بِعُقُوبَةٍ سَيِّئَةٍ، مِثْلِها، وَاللهُ لاَ يَظْلِمُ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ عَمَلاً عَمِلَهُ، فَلا يَزِيدُ فِي ذَنْبِ المُسِيءِ، وَلا يَبْخَسُهُ شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِهِ الحَسَنةِ. (وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: مَنْ هَمَّ بِحَسَنةٍ فَلَمْ يَعْمَلْها كُتِبَتْ لَهُ حَسَنةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشراً. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْها لَمْ يُكْتَبْ عَليهِ شَيءً، فَإِنْ عَمِلَها كُتِبَتْ كَلهُ عَشراً. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْها لَمْ يُكْتَبْ عَليهِ شَيءً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ كَلهُ وَمُسْلِمً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَليهِ شَيءً،

#### (هَدَانِي) (صِرَاطٍ) (إِبْرَاهِيمَ)

(١٦١) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى نَبِيَهُ عَلَيْهِ بِأَنْ يُخْبِرَ النَّاسَ بِمَا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيهِ مِنَ الهِ الهُ اللهِ الْمُسْتَقِيم ، الذِي لا آعْوِجَاجَ فِيهِ ، وَلا آنْحِرَافَ ، وَهٰذَا الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ هُـوَ دِينُ اللهِ الذِي يَقُـومُ بِهِ أَمْرُ النَّاسِ فِي مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ ، وَبِهِ يَصْلُحُونَ (دِيناً فِيَماً). وَهٰذَا الدِّينُ القَيِّمُ هُوَ مِلَةً إبراهيم الذِي كَانَ حَنِيفاً مُخْلِصاً ، مُنْحَرِفاً عَنِ الشَّرْكِ .

وينا قيماً \_ دِيناً ثابِتاً مُقَوِّماً لأَمورِ المَعَاشِ وَالمَعَادِ.

خُنِيفاً ـ مُنْحَرِفاً عَنِ الشِّرْكِ وَالبَّاطِلِ ، مَائِلًا إِلَى الدِّينِ الحَقِّ.

#### (الْعَالَمِينَ)

(١٦٢) - وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلْمُشْرِكِينَ، الذِينَ يَذْبَحُونَ الذَّبَائِحَ عَلَى غَيْرِ آسُمِ اللهِ: إِنَّكَ مُخَالِفُ فِي ذَٰلِكَ، فَإِنَّ صَلَاتَكَ وَنُسْكَكَ وَمُحْيَاكَ عَلَى آسُمِ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، خَالِصاً لِوَجْهِ اللهِ الذِي خَلَقَ كُلَّ شَيءٍ، وَهُو رَبُّ العَالَمِينَ جَمِيعاً.

النُّسْكُ - العِبَادَةُ .

(١٦٣) \_ وَأَنَا أُوْمِنُ بِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَقَدْ أَمَرَنِي اللهُ بِذَٰلِكَ، وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ اللهُ مِتْلِينَ لِأَمْرِهِ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ. المُسْلِمِينَ المُمْتَثِلِينَ لِأَمْرِهِ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ.

(لَقَدْ كَانَتْ دَعْوَةُ جَميع الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقينَ إِلَى الإِسْلامِ: هِيَ عِبَادَةُ اللهِ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ).

(١٦٤) - وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهُؤُلَاءِ المُشْرِكِينَ فِي عِبَادَةِ اللهِ غَيْرَهُ: أَأَطْلُبُ رَبَّا سِوَى اللهِ أَشْرِكُهُ مَعَهُ فِي عِبَادَتِي لَهُ؟ وَهُـوَ رَبُّ كُـلً شَيءٍ، خَلَقَنِي وَحَفِظَنِي وَدَبَّرَ أَصْرِي، فَأَنَا لاَ أَعْبُدُ إِلاّ إِيَّاهُ، وَلا أُنيبُ وَلا أُخْلِصُ إِلاّ إِلَيهِ. وَاللهُ تَعَالَى يُجَازِي كُلَّ نَفْسٍ يَوْمَ القِيَامَةِ، عَلَى مَا فَعَلَتْهُ وَكَسَبَتْهُ

وِزُدَ أُخْرَئُ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّجِعِمُكُوْ فَيُنَيِّثُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ الْمَرْجَنِ لِيَسَلُوكُمْ فِي مَا مَا تَسَكُمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَرَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ. الْعَقَابِ وَإِنَّهُ. لَعَقُورٌ رَحَمُمُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ. لَعَقُورٌ رَحَمُمُ الْعَقَابِ وَإِنَّهُ. لَعَقَابُ وَإِنَّهُ الْعَقَابِ وَالْعَلَى الْعَلَيْ وَالْعَلَى الْعَلَيْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فِي الدُّنْيا، إِنْ خَيْراً فَخَيْراً، وَإِنْ شَرَاً فَشَرَّاً، وَلاَ يَحْمِلُ أَحَدُ مِنْ خَطِيئَةِ أَحَدٍ شَيْئاً، وَهٰذا مِنْ عَدْلِ اللهِ تَعَالى. ثُمَّ تَرْجِعُونَ إِلَى اللهِ فَيُخْبِرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ فِيهِ مِنْ أَمْرِ أَدْيَانِكُمْ المُخْتَلِفَةِ، وَيَتولَّى جَزَاءَكُمْ عَلَيهِ وَحْدَهُ.

إِلَّا عَلَيها . إِلَّا ذَنْبَأَ مَحْمُولًا عَلَيهَا عِقَابُهُ.

لَا تَزِرُ وَازِرَةً - لَا تَحْمِلُ نَفْسُ آثِمَةً إِثْمَ غَيْرِها.

(خَلَائِفَ) (دَرَجَاتٍ) (آتَاكُم)

(١٦٥) - وَاللهُ رَبُّكُم وَرَبُّ كُلِّ شَيءٍ، هُوَ الذِي آسْتَخْلَفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وَجَعَلَكُمْ تَعْمُرُونَهَا جِيلاً بَعْدَ جِيلٍ، وَخَلَفاً بَعْدَ سَلَفٍ، وَقَلْ الْأَرْضِ، وَجَعَلَكُمْ فِي الْأَرْزَاقِ وَالْأَخْلاقِ وَالْمَحَاسِنِ وَالْمَسَاوِىءِ، وَالْمَنَاظِرِ وَالْأَشْكَالِ وَالْأَلوانِ. . . وَلَهُ الحِكْمَةُ فِي ذٰلِكَ لِيَخْتَبِرَكُمْ فِي الذِي أَنعَمَ بِهِ، فَيَخْتَبِرَ الغَنِيَّ فِي غِناهُ، وَيَسْأَلُهُ عَنْ شُكْرِهِ، وَالْفَقِيرَ فِي غِناهُ، وَيَسْأَلُهُ عَنْ شُكْرِهِ، وَالْفَقِيرَ فِي فَقْرِهِ وَيَسْأَلُهُ عَنْ صَبْرِهِ.

ويُرهِّبُ اللهُ تَعَالَى العِبَادَ وَيُرَغِّبُهُمْ، فَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ حِسَابَهُ وَعِقَابَهُ لِمَنْ خَالَفَ رُسُلَهُ وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ، سَرِيعَانِ، وَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِمَنْ وَالآهُ وَاتَّبَعَ رُسُلَهُ فِيمَا جَاؤُوا بِهِ مِنَ الخَيْرِ، وَلِمَنْ تَابَ وَأَنَابَ وَأَحْسَنَ العَمَلَ. خَلَافَ الأَرْضِ ـ يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الأَرْضِ.

لِيَبْلُوكُمْ ـ لِيَخْتَبِرَكُمْ



أَلِفْ، لَامْ. مِيمْ. صَادْ.

(١) ـ وَتُقْرَأُ مُقَطَّعَةً، كُلُّ حَرْفٍ عَلَى حِدَةٍ. اللهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ. وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ مَعْنَاها: أَنَا اللهُ أَفصلُ.

#### (كِتَابٌ)

(٢) - هٰذَا القُرآنُ كِتَابُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ، فَلَا يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ مِنَ الإِنْذَارِ بِهِ، وَإِبلاغِهِ إِلَى مَنْ أُمِرتَ بِإِبْلاغِهِ إِلَيْهِمْ، وَآصْبِرْ لِأَمْدِ رَبِّكَ فِيمَا حَمَّلَكَ مِنْ عِبْءِ النَّبُوَّةِ، كَمَا صَبَرَ أُولُو العَزْمِ مِنَ الرَّمُولِ رَبِّكَ فِيمَا حَمَّلَكَ مِنْ عِبْءِ النَّبُوَّةِ، كَمَا صَبَرَ أُولُو العَزْمِ مِنَ الرَّمُلُ ، فَإِنَّ اللهَ مَعَكَ، وَقَدْ أَنْزَلُهُ اللهُ إِلَيْكَ لِتُنْذِرَ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً، وَلِتُذَكِّرَ بِهِ مَنْ كُتَبَ اللهُ لَهُمُ الهِدَايَةَ وَالإِيمَانَ.

حَرَجٌ مِنْهُ ـ ضِيقُ مِنْ تَبْلِيغِهِ خَشْيَةَ التَّكْذِيبِ.

(٣) - وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلنَّاسِ الذِينَ تُنْذِرُهُمْ: اَتَّبِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، فَهُو وَحْدَهُ الذِي لَهُ الحَقُّ فِي شَرْعِ الدِّينِ لَكُمْ، وَفَرْضِ العِبَادَاتِ عَلَيْكُمْ وَتَحْلِيلِ مَا يَنْفَعُكُمْ، وَتَحْرِيم مَا يَضُرُّكُمْ، لِأَنَّهُ العَلِيمُ بِمَا فِيهِ الفَائِدَةُ أَوِ الضَّرَرُ لَكُمْ، وَلا تَتَخِذُوا مِنَ النَّاسِ، أَوْ مِنَ الشَّياطِينِ الذِينَ يُوسُوسُونَ إِلَيْكُمْ، أَوْلِيَاءَ تُولُونَهُمْ أَمُورَكُمْ، وَتَطِيعُونَهُمْ فِيمَا يَرُومُونَ مِنْ ضَلال التَقالِيدِ، وَالابتِداع فِي الذّين.

وَقَلِيلُ مِنَ النَّاسِ ِ هُمُ الذِينَ يَتَذَكَّرُونَ وَيَتَّعِظُونَ (أَوْ قَليلًا مَا تَتَّعِظُونَ بِمَا تُوعَظُونَ بِهِ).

#### (أَهْلَكْنَاهَا) (بَيَاتاً) (قَائِلُونَ)

(٤) - وَكَثيرٌ مِنَ القُرى (أَوِ البِلادِ) أَهْلَكَ اللهُ أَهْلَهَا، لِمُخَالَفَتِهِمْ رُسُلَ رَبِّهِمْ فِيما جَاوُوهُمْ بِهِ، وَتَكَذِيبِهِمْ إِيَّاهُمْ، فَأَخْزَاهُمُ اللهُ فِي الدُّنيا، وَسَيُذِلُّهُمْ فِي الآخِرَةِ، فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ جَاءَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَبَأْسُهُ لَيلاً (بَيَاتاً)



كَنَّ كَنَّ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا كَنَّ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا كَنَّ مِّنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ فَي يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ مِنْهُ لِنُنذِرَ بِهِ عَ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

المص

اتَّيِعُواْ مَآأُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنرَّبِكُرُ وَلاَتَنَبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓٱوۡلِيَآءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَابِيئَا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ جَاءَهُمْ نَهَاراً وَهُمْ يَسْتَرِيحُونَ وَسَطَ النَّهَـارِ (قَائِلُونَ)، وَكِـلاَ الوَقْتَينِ وَقْتُ غَفْلَةٍ مِنَ النَّاسِ وَلَهْدٍ، فَعَلَى العَاقِلِ أَلَّا يَغْتَرَّ بِالدُّنْيَا، وَأَلَّا يَأْمَنُ غَذْرَ اللَّيَالِي.

ي من تعرف عليبي . كُمْ مِنْ قَوْيَةٍ - كَثِيرٌ مِنَ القُرى. بَأْسُنا - عَذَائْنَا.

. بَيَاتًا ـ وَهُمُ نَائِمُونَ فِي بِيُوتِهِمْ لَيلًا (كَمَا حَدَثَ لِقَوْم ِلُوطٍ).

تَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوْلَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهِيَ بَعْدَ الظُّهْرِ كَمَا حَدَثَ لِأَصْحَابِ الْأَيْكَةِ قَوْم شُعَيْب.

# (دَعْوَاهُمْ) (ظَالِمِينَ)

(٥) - وَحِينَ جَاءَهُمُ العَذَابُ لَمْ يَقُولُوا شَيْسًا غَيْرَ الاعْتِرَافِ بِذُنُوبِهِمْ، وَظُلْمِهِمْ فِيما كَانُوا عَليهِ، وَشَهدُوا بِبُطْلَانِهِ، وَبَأَنَّهُمْ حَقِيقُونَ بِهذا العَذَاب

الذِي نَزَلَ بِهِمْ، وَأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَظْلِمْهُمْ. دَعْوَاهُمْ - دُعَاوُهُمْ وَتَضَرَّعُهُمْ.

#### (فَلَنَسْأَلَنَّ) (وَلَنَسْأَلَنَّ)

(٦) - يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ سَيَسْأَلُ الْأَمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ عَمَّا أَجَابُوا بِهِ رُسُلَهُمْ فِيمَا أَرْسَلَهُمُ اللهِ بِهِ إِلَيْهِمْ، وَسَيْسَأَلُ الرُّسُلَ أَيْضاً عَمَّا بَلَّعُوهُ إِلَى الْأَمَمِ مِنْ رسَالاتِ رَبِّهِمْ، وَعَمَّا أَجَابَهُمْ بِهِ أَقْوَامُهُمْ.

(٧) - وَسَيَقُصُّ اللهُ تَعَالَى، فِي ذَٰلِكَ النَّوْمِ، عَلَى الرُّسُلِ، وَعَلَى أَقُوامِهِمْ الذِينَ أَرْسِلُوا إِلَيْهِمْ، كُلَّ مَا وَقَعَ مِنَ الفَرِيقَيْنِ، قَصَصاً بِعِلْم مِنْهُ مُجِيطٍ بِكُلِّ شَيءٍ كَانَ مِنْهُمْ، وَمَا كَانَ اللهُ غَائِباً عَنْهُمْ فِي وَقْتٍ مِنَ الأُوْقَاتِ، وَلاَ فِي حَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ، بَلْ كَانَ يَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ، وَيُبْصِرُ مَا يَعْمَلُونَ، وَيُعْلِنُونَ.

الْفَصُّ أَصْلًا - هُوَ تَنُّبُعُ الْأَثْرِ فِعْلًا أَوْ قُولًا وَيُقْصَدُ بِهِ هُنَا الإِخْبَارُ.

#### (مَوَازِينُهُ) فَأُولَئِكَ) (يَوْمَئِذٍ)

(٨) ـ وَاللهُ تَعَالَى يَزِنُ أَعْمَالَ العِبَادِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيُقَدِّرُهَا بِعَدْلٍ تَامًّ (بِالْحَقِّ)، فَلاَ يَظْلِمُ أَحَداً شَيْئاً، فَالذِينَ تَرْجَعُ مَوَاذِينُ أَعْمَالِهِم الصَّالِحَةِ وَحَسَناتُهُمْ (تَقُلَتْ مَوَازِينُهُمْ) فَأُولَئِكَ هُمُ الفَائِزُونَ بِالنَّجَاةِ مِنَ العَدَابِ (المُفْلحُونَ).

فَمَاكَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا ﴿ لَا خَاءَهُم بَأْسُنَا ۚ إِلَا أَن قَالُوۤ أَإِنَّا كُنَّ اطْلِمِينَ ﴿ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّ اطْلِمِينَ ﴿

﴿ فَلَنَسْتَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ

نَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلِّمِ وَمَاكُنَّا عَلَيْهِم بِعِلِّمِ وَمَاكُنَّا عَلَيْهِم بِعِلِّمِ وَمَاكُنَا

﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَيِدٍ ٱلْحَقُّ فَمَن تَقُلَتُ مَوَ وَالْوَزْنُ يَوْمَيِدٍ ٱلْحَقُّ فَمَن تَقُلَتُ مُمُ مَوَرِيثُ هُ.فَأَوْلَتَيِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ الْمُقْلِحُونَ

ثْقُلَتْ مَوَازِينُهُ ـ رَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيّئَاتِهِ.

# (مَوَازِينُهُ) (فَأُولَئِكَ) (بِآيَاتِنَا)

(٩) - أَمَّا الذِينَ خَفَّتْ موازينُ أَعْمَالِهِم الصَّالِحَةِ، وَرَجَحَتْ سَيِّمَاتُهُمْ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ، وَكَثْرَةِ مَا آجْتَرَحُوهُ مِنَ السَّيِئاتِ، فَهُوُلاءِ يَكُونُونَ قَـدْ خَيرُوا أَنْفُسَهُمْ لِأَنَّهُمْ حَرَمُوهَاالسَّعَادَةَ التِي كَانَتْ مُسْتَعِدَّةً لَهَا لَوْ لَمْ يُفْسِدُوا فِطْرَتَهَا.

وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَى تَفَاوُتِ دَرَجَاتِهِمْ فِي الْأَعْمَالِ، هُمُ المُفْلِحُونَ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَهُو مُفْلِحُ، وَإِنْ عُذَّبَ عَلَى بَعْضِ ذُنُوبِهِ بِمِقْدَارِهَا، وَإِنَّ مَالكَافِرِينَ عَلَى تَفَاوُتِ دَرَكَاتِهِمْ هُمْ فِي خُسْرانٍ عَظِيمٍ.

#### (مَعَايِشَ)

(١٠) - يَمْنَنُ اللهُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ بِأَنْ جَعَلَ لَهُمْ الْأَرْضَ قَراراً يَعِيشُونَ وَيَسْتَقِرُّونَ عَلَيها، وَجَعَلَ فِيها جِبَالاً رَاسِياتٍ تُسَهِّلُ آسْتِقْرارَ النَّاسِ عَلَيها، فَلا تَمِيدُ بِهِمْ، وَجَعَلَ فِيها أَنْهَاراً، وَأَبَاحُ لِلنَّاسِ التَّمتُّع بِمَنَافِعِها، وَسَخَّرَ الرَّياحَ لِإِخْرَاجِ أَرْزَاقِهمْ مِنْهَا، وَجَعَلَ لِلنَّاسِ مَا يَتَسَبَّبُونَ بِهِ وَسَخَّرَ الرِّياحَ لِإِخْرَاجِ أَرْزَاقِهمْ مِنْهَا، وَجَعَلَ لِلنَّاسِ مَا يَتَسَبَّبُونَ بِهِ وَيَتَكَسَّبُونَ (مَعَايِشَ)، وَلَكنَّ النَّاسَ، مَع جَميع هٰذِهِ النَّعَم عَلَيهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، قَليلً مِنْهُمُ الشَّكُورُ، وَاللهُ تَعَالَى سَيُحَاسِبُهُمْ عَلَى كُفْرانِهِمْ بِالنَّعَمِ رَبِيمَا اللهُ عَلَى كُفْرانِهِمْ بِالنَّعَمِ وَاللهُ عَالَى سَيْحَاسِبُهُمْ عَلَى كُفْرانِهِمْ بِالنَّعَمِ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى سَيْحَاسِبُهُمْ عَلَى كُفْرانِهِمْ بِالنَّعَمِ وَاللهُ مَنْهُمُ السَّهُ وَاللهُ عَالَى سَيْحَاسِبُهُمْ عَلَى كُفْرانِهِمْ بِالنَّعَمِ وَاللهُ عَالَى سَيْحَاسِبُهُمْ عَلَى كُفْرانِهِمْ بِالنَّوْمِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُمْ السَّهُ وَاللهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ السَّيْمَ السَّهُ السَّعْمِ وَاللهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ اللّهُ اللّهُ السَّهُ السَّاسِ اللّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّرَامِ اللهُ السَّهُ السَّهُ السَّعَامِ اللّهُ السَّاسِ اللّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّمَ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّعَامِ السَّهُ السِّهُ السَّهُ السَّاسُ السَّهُ السَّه

مَكَّنَاكُمْ -جَعَلْنَا لَكُمْ مَكَاناً وَقَراراً. مَعَايشَ -مَا تَعِيشُونَ بِهِ وَتَحْيُوْنَ.

# (خَلَقْنَاكُمْ) (صَوَّرْنَاكُمْ) (لِلْمَلاِثِكَةِ) (السَّاجِدِينَ)

(١١) - يُنَبُّهُ اللهُ تَعَالَى النَّاسَ إِلَى شَرَفِ أَبِيهِم آدَمَ، وَيُبَيَّنُ لَهُمْ عَدَاوَةَ إِبلِيسَ لَهُمْ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ عَدَاوَةَ إِبلِيسَ لَهُمْ، وَيُدَكِّرُهُمْ بِأَنَّهُ خَلَقَ آدَمَ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ بَعْدَ أَنْ صَوَّرَهُ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ المَلاَئِكَةَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ، تَكْرِيماً وَتَعْظِيماً، فَسَجَدُوا إِطَاعَةً لِأُمر اللهِ، إِلَّا إِبْلِيسَ فَإِنَّهُ رَفَضَ السُّجُودَ، وَتَمَرَّدَ عَلَى أَمْر رَبُهِ.

(١٢) - وَسَأَلَ اللهُ تَعَالَى إِبْلِيسَ فَقَالَ لَهُ: مَا مَنعَكَ أَنْ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ بِالسُّجُودِ؟ فَرَدَّ عَلَى خَالِقِهِ قَائِلًا: إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ آدَمَ ، لِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ مِنْ اَلَّارِهُ وَآدَمُ مَخْلُوقٌ مِنْ الطِّينِ فِي رَأْيِ إِبْلِيسَ، لِذَٰلِكَ لَمْ يَسْجُدُ لِلْمَفْضُولِ.

مًا مَنْعَكَ سمًا حَمَلَكَ وَمَا دَعَاكَ.

وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ وَفَأُولَتِهِكَ اللَّهِ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ وَفَأُولَتِهِكَ اللَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَاينتِنَا يَظْلِمُونَ كَانُوا بِعَاينتِنَا يَظْلِمُونَ

﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمُ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَلِيثُنَّ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

وَلَقَدُ خَلَقُنَكُمْ ثُمُّ صَوَّرُنَكُمُ اللَّهُ وَلَقَدُ خَلَقُنَكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ اللَّهُ اللللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُلُمُ الللِمُلْمُ الللِمُلْمُ الللِمُلْمُلُمُ اللللِمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللِمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْ

ا قَالَ مَامَنَعُكَ أَلَا تَسَجُدَإِذُ أَمَّ تُكَّ قَالَ مَامَنُعُكَ أَلَا تَسَجُدَإِذُ أَمَّ تُكَّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ خَلَقَنْنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتُهُ وُمِن طِينِ

#### (الصَّاغِرينَ

(١٣) - فَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى إِبلِيسَ بِأَنْ يَهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى الأَرْض ، لِعِصْيَانِهِ أَمَرَ رَبِّهِ ، وَخُرُوجِهِ عَنْ طَاعَتِهِ ، فَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَبَّرَ فِيها . ثُمَّ أَمْرَهُ تَعَالَى بِالْخُرُوجِ مِنَ الجَنَّةِ ذَليلًا حَقِيراً ، بِسَبَبِ كُفْرِهِ وَتَمَرُّدِهِ عَلَى أَمْرَهُ تَعَالَى بِالْخُرُوجِ مِنَ الجَنَّةِ ذَليلًا حَقِيراً ، بِسَبَبِ كُفْرِهِ وَتَمَرُّدِهِ عَلَى أَمْدُ مَنَهُ

الصَّاغِرينَ - الأَذِلاءِ.

(١٤) - فَآسْتَدْرَكَ إِبْلِيسُ، وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُمْهِلَهُ وَلَا يُمِيتَهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَهُوَ النَيْوُمُ الذِي سَيَبْعَثُ فِيهِ اللهُ الخَلَائِقَ لِلْجِسَابِ. وَقَلْ أَرَادَ إِبلِيسُ بِذَٰلِكَ أَنْ يَجِدَ فُسْحَةً مِنَ الوَقْتِ لِإِغْوَاءِ بَنِي آدَمَ وَإِضْلَالِهِمْ.

أَنْظِرْنِي - أُخِّرْنِي وَأُمْهِلْنِي فِي الحَيَاةِ.

(١٥) ـ فَأَجَابَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى سُؤالِهِ لِحِكْمَةٍ آقَتَضَتْهَا إِرَادَتُهُ وَمَشِيئَتُهُ التِي لاَ تُخَالَفُ وَلاَ تُعَارَضُ. وَقَدْ أَنْظَرَهُ اللهُ إِلى يَوْمِ الوَقْتِ المَعْلُومِ ، يَومَ يُنَفَخُ فِي الصَّورِ كَمَا جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرَى (١٠).

المُنْظَرِينَ ـ المُمْهَلِينَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.

#### (صِرَاطَك)

(١٦) - لَمَّا آسْتَوْتَقَ إِبلِيسُ مِنْ وَعْدِ اللهِ لَهُ بِإِبْقَائِهِ إِلَى يَـوْمِ الـوَقْتِ المَعْلُومِ ، أَخَذَ فِي المُعَانَدَةِ وَالتَّمَرُّدِ فَقَـالَ لِرَبِّهِ: كَمَا أَغْوَيْتَنِي (فَبِمَا أَغُويْتَنِي ) وَأَضْلَلْتَنِي وَأَهْلَكْتَنِي فَإِنَنِي سَأْحَاوِلُ فِئْنَةَ ذُرِّيَّةِ آدَمَ ، وَسَأَعْتَرِضُ سَبِيلَهُمْ مُحَـاوِلًا إِبْعَـادِهُمْ عَنْ طَـرِيقِ اللهِ المُسْتَقِيمِ، طَـريقِ السَّحِقُ سَبِيلَهُمْ مُحَاوِلًا إِبْعَـادِهُمْ عَنْ طَـرِيقِ اللهِ المُسْتَقِيمِ، طَـريقِ السَّحِقُ وَاللهَدَى، بأَنْ أَزَيِّنَ لَهُمْ طُرُقاً أُخْرى حَتَّى يَضِلُوا.

فَبِمَا أُغُوَيْتَنِي - كَمَا أَضْلَلْتَنِي .

لْأَقْعُدَنَّ لَهُمْ - لأَجْلِسَنَّ لَهُمْ، وَلأَتَرَصَّدَنَّ لَهُمْ.

#### (أَيْمَانِهِمْ) (شَمَائِلِهِمْ) (شَاكِرِينَ)

(١) الآية ٣٨ من سورة الحجر.

# (الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله الله عَلَى الله عَلِينَ الله عَلَى الله

( عَالَ أَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

وَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ

( قَالَفِمَا أَغُونَتَنِي لَأَقَعُدَنَّ لَهُمُ صِرَطَكَ المُسْتَقِيمَ

# (مَذْؤُوماً)

ا قَالَ اَخْرُجُ مِنْهَا مَذْهُ وَمَا مَّذْحُوراً لَكُوراً لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لاَ مَلاَّنَ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ

(١٨) ـ ثُمَّ أَكَّدَ اللهُ تَعَالَى لَعْنَتُهُ عَلَى إِيْلِيسَ وَطَرْدُهُ لَهُ، وَإِبْعَادَهُ عَنِ المَلاِّ الأَعْلَيِ، وَهُوَ مَقِيتُ مَعِيبٌ (مَذْؤُومٌ) مُقْصًى مُبْعَدٌ، وَقَالَ لَهُ مُهَدَّداً: إِنَّهُ وَمَنْ يَتَبِعُهُ مِنْ بَنِي آدَمَ سَيَكُونُ مَصِيرُهُمْ جَهَنَمَ، وَسَيَمْلُؤها مِنْهُمْ جَمِيعاً.

مَنْؤُوماً - مَنْمُوماً مَعِيباً لَعِيناً. مَدْحُوراً - مَطْرُوداً مُبْعَداً.

#### (وَيَا آدَمُ) (الظَّالِمِينَ)

(١٩) \_ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِإَدَمَ: آسْكُنْ يَا آدَمُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّة، وَأَبَاحَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا مِنْ جَمِيعِ ثِمَارِهَا، إِلَّا شَجَرَةً وَاجِدَةً نَهَاهُمَا اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الظَّالِمِينَ لِأَنْفُسِهِمْ. وَلَمَّا رَأَى الشَّيْطَانُ ذٰلِكَ الصَّنِيعَ الجَمِيلَ مِنَ اللهِ بِآدَمَ وَزَوْجِهِ، أَخَذَهُ الحَسَدُ وَالغَيْرَةُ، وَسَعَى، بالمَكْر وَالوَسْوَسَةِ، لِيَسْلَبَهُما مَا هُمَا فِيهِ مِنَ

النُّعْمَةِ، وَاللَّبَاسِ الحَسَنِ.

# (الشَّيْطَانُ)(وُورِيَ) (سَوْءَاتِهِمَا) (نَهَاكُمَا) (الْخَالِدِينَ)

(٢٠) - وَأَخَذَ إِبْلِيسُ يُحَرِّضُهُما عَلَى مُخَالَفَةِ أَمْرِ رَبِّهِمَا، وَيَحُثُّهُمَا، وَيُخُهُمَا، وَيُخُهُمَا، وَيُخُهُمَا، وَيُخُهُمَا، وَيُخُهُمَا، وَيُخُهُمَا، وَيُخُهُمَا لِبَاسَهُمَا الْأَكُل مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ لِكَيْلاَ تُصْبِحًا مَلَكَيْنِ لَهُمَا: إِنَّ اللهَ نَهَاكُمَا عَنِ الأَكْل مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ لِكَيْلاَ تُصْبِحًا مَلَكَيْنِ بِأَكْلِكُمَا مِنْهَا، لَكُمَا خَصَائِصُ المَلاَئِكَةِ وَمَزَايَاهُمْ، أَوْ تُصْبِحًا مِنَ لِللهَالِكِينَ فِي الجَنَّةِ، الذِينَ لاَ يَصُوتُونَ أَبداً، وَلاَ يَنْقَطِعُ نَعِيمُهُم فِيها إِلهَالِدِينَ فِي الجَنَّةِ، الذِينَ لاَ يَصُوتُونَ أَبداً، وَلاَ يَنْقَطِعُ نَعِيمُهُم فِيها

الوَسْوَسَةُ لَا الصَّوتُ الخَفِيُّ المُكَرَّرُ. وَوَسْوَسَةُ الشَّيْطَانِ لِلْبَشْرِ هِيَ مَا يَجِدُونَهُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنَ الخَوَاطِرِ الشَّيِّئَةِ التِي تُزَيِّنُ لَهُمْ فِعْلَ الفَبِيحِ .

سَوْءَاتِهِما ـ عَوْرَاتِهِما . مَا **وُورِيَ عَنْهُما ـ** مَاسُتِرَ وَغُطِّي عَنْهُما .

#### (النَّاصِحِينَ)

(٢١) - وَحَلَفَ لَهُمَا بِاللهِ إِنَّهُ نَاصِحُ لَهُمَا فِيمَا رَغَّبَهُمَا فِيهِ مِنَ الْأَكْلِ مِنَ الشَّجَرَةِ، وَأَكَّدَ ذٰلِكَ بِالأَيْمَانِ المُغَلَّظَةِ، إِذْ كَانَ عِنْدَهُمَا مَحَلً الشَّكَ وَالظَّنَّةِ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى كَانَ قَدْ أُخْبَرَهُمَا أَنَّهُ عَدُوًّ لَهُمَا.

وَ فَوَسُوسَ هَكُمَا الشَّيْطِنُ لِيُبُدِى فَوَسُوسَ هَكُمَا الشَّيْطِنُ لِيُبُدِى هَمَا هَمُامَا وَرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَن كُمَار بُنكُمَا عَنَّ هَذِهِ الشَّحَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ الشَّحَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ الْوَتَكُونَا مَلَكَيْنِ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ الْوَتَكُونَا مِنَ الْخَيْلِدِينَ الْوَتَكُونَا مِنَ الْخَيْلِدِينَ

الله وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ

ٱلنَّصِحِينَ

قَاسَمَهُمَا - أَقْسَمَ لَهُما وَحَلَفَ.

# (فَدَلاَّهُمَا) (سَوْءَاتُهُمَا) (وَنَادَاهُمَا) (الشَّيْطَانَ)

(٢٢) - فَمَا زَالَ إِبْلِيسُ يُخَادِعُهُمَا، وَيُرَغَّبُهُمَا فِي الْأَكُل مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ، وَيُقسِمُ لَهُمَا بِاللهِ أَنَّهُ نَاصِحُ لَهُمَا، حَتَّى حَطَّهُمَا عَمَّا كَانَا عَلَيهِ مِنْ سَلَامَةِ الفِطْرَةِ وَطَاعَةِ اللهِ، وَنَسِيَا النَّهْيَ (كَمَا جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرَى - فَنَسِيَ وَلَمْ نَجْدُ لَهُ عَزْماً (٢٠). فَلَمَّا أَكَلا مِنَ الشَّجَرَةِ التِي نَهَاهُمَا اللهُ عَنْها، تَعَرَّيَا مِمّا كَانَ يَسْتُرُ سَوْآتِهِمَا (عَوْرَاتِهِمَا) فَبَدَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَوْرَةُ النَّحِر، وَكَانَتْ قَبْلاً مَسْتُورَةً عَنْهُ، فَنَبَّهَتْهُمَا إِلَى مَا كَانَ خَفِي عَنْهُمَا مِنْ أَمْرِهَا، وَشَعَرَا بَالحَاجَةِ إلى سَتْرِها، فَأَخذا يُلْصِقَانِ عَلَى عَوْرَاتِهِمَا (يَخْصِفَانِ) مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ لِلسَتْرِها، فَأَخذا يُلْصِقَانِ عَلَى عَوْرَاتِهِما (يَخْصِفَانِ) مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ لِسَتْرِها، فَأَخذا يُلْصِقَانِ عَلَى عَوْرَاتِهِما (يَخْصِفَانِ) مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ لِسَتْرِها، فَأَخذا يُلْصِقَانِ عَلَى عَوْرَاتِهِما (يَخْصِفَانِ) مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ لِسَتْرِها، فَاحْدَا يُلْصِقَانِ

وَسَأَلَ اللهُ تَعَالَى آدَمَ عَنْ أَسْبَابِ مُخَالَفَتِهِمَا لِأَمْرِهِ، وَأَكْلِهِمَا مِنَ الشَّجَرَةِ التِي نَهَاهُمَا اللهُ عَنْها، وَذَكَّرَهُ بِمَا سَبَقَ أَنْ قَالَهُ مِنْ أَنَّ إِبْلِيسَ عَدُوَّ لَهُ وَلِزَوْجِهِ بَيِّنُ العَدَاوَةِ، وَبِمَا حَدَّرَهُ مِنْهُ. فَقَالَ لَهُ آدَمُ مُعْتَذِراً: (وَعِزَّتِكَ مَا حَدَّرَهُ مِنْهُ. فَقَالَ لَهُ آدَمُ مُعْتَذِراً: (وَعِزَّتِكَ مَا حَدِيثَتُ أَبَداً).

دَلَى الشَّيءَ تَدْلِيَةً ـ أَرْسَلَهُ إِلَى أَسْفَلَ. فَدَلاً هُمَا بِغُرُورٍ ـ فَأَنْزَلَهُما عَنْ رُتْبَةِ الطَّاعَةِ بِخِدَاع .

يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمًا \_ يُلْصِفَانَ عَلَيْهِماً مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ لِسَتْرِ عَوْرَاتِهِمَا. السَّوْءَةُ \_ مَا يَسُوءُ ظُهُورُهُ وَهِيَ هُنَا العَوْرَةُ.

الغُرُورُ - الخِدَاعُ وَالبَاطِلُ.

#### (الْخَاسِرينَ)

(٢٣) ـ فَقَالَ آدَمُ وَزَوْجُهُ نَادِمَيْنِ مُتَضَرَّعَيْنِ: رَبَّنَا إِنَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا بِطَاعَتِنا لِلشَّيْطَانِ، وَمَعْصِيَتِنا لِأَمْرِكَ، وَقَدْ أَنْذَرْتَنا، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا مَا ظَلَمْنَا بِهِ أَنْفُسَنَا، وَتَرَحَمْنَا بِالرِّضَا عَنَّا، وَتُوَفِقْنَا لِلْهِدَايَةِ، وَتَرْكِ الظَّلْمِ، لَنَكُونَنَّ مِنَ الخَسِرِينَ لِأَنْفُسِنَا.

(وَهٰذِهِ هِيَ الْكَلِمَاتُ التِي تَلَقَّاهَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ مُعْتَذِراً لِيَغْفِرَ لَهُ).

#### (مُتاعً)

(٢٤) ـ فَـأَمَـرَ اللهُ تَعَـالَى آدَمَ وَحَـوّاءَ وَإِبْلِيسَ بِـالهُبُـوطِ مِنَ الجَنَّـةِ إِلَى الأَرْضِ ، وَقَـالَ لَهُمْ إِنَّ إِبْلِيسَ سَيَكُونُ عَـدُوًا لِبَنِي آدَمَ ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَعْفُلُوا عَنْ عَدَاوَتِهِ وَوَسُّوسَتِهِ ، وَسَيَكُـونُ لِلْجَمِيعِ فَـرَارُ عَلَى الأَرْضِ ،

(١) الأية ١١٥ من سورة طه.

فَدَلَنهُ مَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةُ بَدَتَ لَهُ مَا سَوَّء تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَا دَنهُ مَا رَبُّهُ مَا أَلَةً أَنْهَ كُمَا عَن تِلْكُمُا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ لَكُمَا عَدُوُّ مُّبِينٌ

﴿ قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَاۤ أَنفُسَنَا وَإِن لَّهُ تَغْفِرُلْنَا وَتَرْحَمُّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ

عَدُوُّ وَلَكُرُوفِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَـُعُ إِلَىٰحِينِ وَمَعاشُ وَٱنْتِفَاعُ بِمَا فِيها، وَسَتَكُونُ لَهُمْ أَعْمَارُ مَضْرُوبَةٌ إلى آجَالِ مَعْلُومَة .

(٢٥) ـ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ الْأَرْضَ لِبَنِي آدَمَ دَاراً مُدَّةَ حَيَاتِهُم السُّنْيَا، فِيها مَحْيَاهُمْ، وَفِيها مَمَاتُهُمْ، وَفِيهَا قُبُورُهُمْ، وَمِنْهَا نُشُورُهُمْ.

# (يَا يَنِي آدَمَ) (ِيُوَارِي) (سَوْءَاتِكُمْ) (آيَاتِ)

(٢٦) ـ يَمْتَنُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عِبادِهِ بِمَا جَعَلَ لَهُمْ مِنَ اللَّبَاسِ (وَهُوَ مَـا يُلْبُسُ لِسَتْرِ العَوْرَةِ)، وَمِـنَ الرِّيشِ (وَهُوَ مَـا يُتَجَمَّلُ بِـهِ ظَاهِـراً). ثُمُّ يَقُولُ تَعَالَى لَهُمْ إِنَّ خَشْيَةَ اللهِ، وَالخَوْفَ مِنْـهُ، هُمَا أَفْضَلُ مَا يَكْسِبُـهُ الإنْسَانُ وَيَلْبَسُهُ.

وَذٰلِكَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ النَّعَم بِإِنْزَالِ الْمَلَّابِسِ هُوَ مِنْ آيَـاتِ اللهِ وَدَلائِل إِحْسَانِهِ وَفَضْلِهِ عَلَى بَنِي آدمَ.

(وَقِيلَ بَلِ المَقْصُودُ بِلِبَاسِ التَّقْوَى - هُوَ ما يُلْبَسُ مِنَ الدُّرُوعِ وَالمَغَافِر وَغْيرِها مِمَّا يُتَّقَى بِهِ البَّأْسُ فِي الحَرْبِ).

الرُّيشُ - لِبَاسُ الحَاجَة وَالزِّينَةِ . أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ - أَعْطَيْنَاكُمْ وَوَهَبْنَاكُمْ .

لِبَاسُ التَّقْوِي \_ الإيمَانُ وَثَمَرَاتُهُ.

# (يَا بَنِي آدَمَ) (الشَّيْطَانُ) (سَوْءَاتِهِمَا) (يَرَاكُمْ) (الشَّيَاطِينَ)

(٢٧) . يَحَــذُّرُ اللهُ تَعَــالَى المُؤْمِنينَ مِنْ إَبْلِيسَ وَجَمَــاعَتِــهِ (قَبِيلِهِ)، وَيُذَكِّرُهُمْ بِعَدَاوَتِهِ القَدِيمَةِ لِآدَمَ وَزَوْجِهِ، حِينَمَا سَعَى فِي إِخْرَاجِهِمَا مِنَ الجَنَّةِ، دَارِ السَّعَادَةِ وَالهَنَاءِ، إلى الْأَرْضِ دَارِ الشَّقَاءِ، وَتَسَبَّبَ فِي هَتْكِ سِتْرهِمَا، وَكَشْفِ عَوْرَاتِهِمَا، بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَسْتُورَةً عَنْهُمَا، وَلِذْلِكَ فَإِنَّ بَنِي آدَمَ عَلَيْهِمْ أَلَّا يُمَكِّنُوا إِبْلِيسَ مِنْ خِدَاعِهِمْ، وَإِيقَاعِهِمْ فِي المَعَاصِي بِوَسْوَسَتِهِ، فَإِبْلِيسُ يَرَى البَشَرَ فِي حِينِ أَنَّهُمْ لَا يرَوْنَهُ هُمْ. وَالشَّيَـاطِيـنُ هُمْ أَوْلِيَاءُ وَأَخِلَّهُ وَأَصْحَابٌ لِلْكُفَّارِ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـاللَّهِ مِنَ الإنْسِ. لاسْتِعْـدَادِهِمْ لِتَقَبُّـل ِ وَسْـوَسَـةِ الشَّيَـاطِين وَإِغْـوَاثِهِمْ. أَمَّــا المُّؤْمِنُـونَ

> المُخْلِصُونَ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيْسَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ . لَا يَفْتِنَنُّكُمْ - لَا يُضِلُّنُّكُمْ وَلَا يَخْذَعَنَّكُمْ .

يَنْزِعُ عَنْهُمَا . يُزيلُ عَنْهُمَا . قَبِيلُهُ \_ جُنُودُهُ أَوْ ذُرِّيَتُهُ . اللَّهُ عَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ اللهِ عَالَهُ وَهُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ

هُ يَنَبِي ءَادَمَ قَدُ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُرُ لِبَاسًا يُوَرِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَ لِبَاسُ ٱلنَّقُوي ذَالِكَ خَرُرُّ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ

اكُ يُنَنِي ءَادَمَ لَا يُفَنِنَنَّكُمُ اللَّهُ فِنَنَّكُمُ

ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُوَيْكُمْ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَاسُوْءَ بِمِمَا ۗ إِنَّهُ ويَرَكُمُ هُوَوَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانْرُونَهُمُّ إِنَّاجَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآهَ لِلَّذِينَ لَا يُؤِّمِنُونَ

# وَإِذَافَعَلُواْ فَنْحِشَةَ قَالُواْ وَجَدُنَا كُلُوا وَجَدُنَا كُلُوا وَجَدُنَا كُلُوا وَجَدُنَا كُلُوا وَجَدُنَا كُلُوا وَكُلُوا وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهِمْ قُلُ اللّهُ لَا يَأْمُرُ بِاللّهَ كَا يَأْمُرُ بِاللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهَ لَا يَأْمُرُ بِاللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ

أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

وَ يَقَاهَدَىٰ وَفَرِيقًاحَقَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْفَكَ عَلَيْهِمُ الْفَكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ السَّكَ اللَّهُ إِنَّهُمُ النَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْسَبُونَ اللَّهِ وَيَعْسَبُونَ اللَّهِ وَيَعْسَبُونَ اللَّهِ وَيَعْسَبُونَ اللَّهِ وَيَعْسَبُونَ اللَّهِ وَيَعْسَبُونَ اللَّهُ وَيَعْسَبُونَ اللَّهِ وَيَعْسَبُونَ اللَّهُ وَيَعْسَلُونَ اللَّهُ وَيَعْسَبُونَ اللَّهُ وَيَعْسَبُونَ اللَّهُ وَيَعْسَلُونَ اللَّهُ وَيَعْسَلُونَ اللَّهُ وَيَعْسَلُونَ اللَّهُ وَيَعْسَلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِيْلِ اللَّهُ وَالْمُولَالِيَعْلَمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِقُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُولَ اللْمُعَالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللْ

# (فَاحِشَةً) (آبَاءَنَا)

(٣٨) - وَإِذَا فَعَلَ المُكَذَّبُونَ أَمْراً بَالِغَ النَّكْرِ، كَالشَّرْكِ، وَالطَّوَافِ، بِالبَيْتِ عُرَاةً، آعْتَذَرُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: إِنَّهُمْ وَجَدُوا آبَاءَهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، وَهُمْ يَسِيرُونَ عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدِينَ بِهِمْ، وَاللهُ أَمَرَهُمْ بِهِ، وَرَضِيَ لَكُمْ عَنْ فِعْلِهِ، إِذْ أَقَرَّهُمْ عَلَيه.

وَيَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ بِأَنْ يَقُـولَ لَهُمْ مُنْكِراً مَـا يَفْتُرُونَ: إِنَّ اللهَ لاَ يَأْمُرُ بِهٰذِهِ الْأَمُورِ المُنْكَرَةِ، فَكَيْفَ يَنْسُبُونَ إِلَيهِ تَعَالَى مَا لاَ يَجِدُونَ دَلِيلاً عَلَى صِحَّةِ نِسْبَتِهِ إِلَيْهِ؟

فَعَلُوا فَاحِشَةً - فَعَلُوا فِعْلاً مُتَنَاهِياً فِي القُبْحِ ِ.

(٢٩) - وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلنَّاسِ: أَمَرَ رَبَّي بِالاسْتِقَامَةِ وَالعَدْل ِ فِي كُلِّ الْأُمُورِ (بِالقِسْطِ)، فَأَقْسِطُوا وَتَوجَّهُوا إِلَى اللهِ بِخُشُوعٍ وَحُضَورِ قَلْب، عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد تَعْبُدُونَهُ فِيهِ، وَأَخْلِصُوا فِي عِبَادَتِهِ، وَكَمَا خَلَقَ اللهَ النَّاسَ وَلَمْ يَكُونُوا شَيئاً، كَذٰلِكَ هُو قَادِرُ عَلَى أَنْ يَشْرَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيُعِيدَهُمْ إِلَى الحَيَاةِ، ثُمَّ يَجْمَعُهُمْ وَيَحْشُرُهُمْ إِلَيهِ لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ. وَاللهَ لاَ يَتَقَبَّلُ العَمَلَ مِنَ العَبْدِ إِلاَ إِذَا كَانَ مُسْتَجْمِعاً أَمْرَيْن:

ـ الصَّوابَ وَمُوَافَقَةَ الشَّريعَةِ.

- وَأَنْ يَكُونَ خَالِصاً لِوَجَّهِ الله بَعِيداً عَنِ الشَّرْكِ.

بِالقِسْطِ ـ بِالعَدْلِ ـ وَهُوَ جَمِيعُ الطَّاعَاتِ للهِ . أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ ـ تَوَجَّهُوا إِلَى عِبَادَتِهِ مُسْقَيمِينَ .

عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ـ فِي كُلِّ مَكَانِ سُجُودٍ.

(٣٠) ـ وَكَمَا بَدَأَ اللهُ تَعَالَى النَّاسَ خَلْقاً وَتَكْوِيناً بِقُدْرَتِهِ، كَذْلِكَ يَعُودُونَ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَريقَيْن:

أ \_ فَرِيقاً هَدَاهُ اللهُ فِي الدُّنيا بِبِعْثَةِ الرُّسُلِ فَأَهْتَدَى، وَأَقَامَ وَجْهَهُ اللهِ مُخْلِصاً فِي عِبَادَتِهِ لا يُشْرِكُ به شَيْئاً.

ب - وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ لَاتَبَاعِهِمْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ، وَإِعْرَاضِهِمْ عَنِ الطَّاعَةِ لِرَبِّهِمْ، وَإِنَّهُمْ جِبنَ أَطَاعُوا الشَّيَاطِينَ فِيمَا زَيَّنُوهُ لَهُمْ مِنَ الضَوَاحِشِ وَالمُنْكَرَاتِ، أَصْبَحُوا وَكَأَنَّهُمْ وَلُوهُمْ أُمُورَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ الضَّوَاجِشِ وَالمُنْكَرِ، فَعَمِلُوا بِمَا الذِي يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإحْسَانِ، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ، فَعَمِلُوا بِمَا أَمَرْتُهُمْ مُهَتَدُونَ.

ڔ۬ۑڹؘؾڴۯ۫ۼڹۮؙڴؙڸۜڡؘڛٙڿؚۮٟ

وَكُلُواْوَاشَرَبُواْ وَلَا تُسُرِفُوا إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ

🗓 🏶 يَنيَنيّ ءَادَمَخُذُواْ

(يَا بَنِي آدُمَ)

(٣١) يَرُدُّ اللهُ تَعَالَى فِي هٰذِه الآيَةِ عَلَى المُشْرِكِينَ، الذِينَ كَانُوا يَطُوفُونَ بِالبَيْتِ وَهُمْ عُرَاةً، وَكَانَ الذِينَ يَـطُوفُونَ مِنْهُمْ يُحَـرِّمُونَ عَلَى أَنْفُسِهِم الدُّسَمَ مَا أَقَامُوا بِالمَوْسِمِ. فَأَمَرَهُمُ الله بِسَتْرِ عَوْرَاتِهِم حِينَ الطُّوَافِ بِالبَيْتِ، وَبِالتَّجَمُّ لِ عِنْدَ الصَّلاةِ، ثُمَّ أَبَاحٍ لَهُم الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ مِنَ الطِّيِّبَاتِ بِدُونِ إِسْرافٍ (أَيِّ بِدُونِ تَجَاوُزِ الحَـدُّ المَعْقُولِ)، لأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ فِي كُلِّ تَصَرُّفِ.

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: كُلُوا وَأَشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبِسُوا فِي غَيْر مَخِيلَةٍ وَلا سَرَفٍ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرى أَثُرُ نِعَمِهِ عَلَى عَبْدِهِ).

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنِّسَائِيُّ وَآبْنُ مَاجَه)

يُقْصَدُ بِأُخْذِ الزِّينَةِ - آرْتِدَاءُ المَلابس الحَسَنَةِ لِسَتْر العَوْرَةِ.

#### (الطُّبِّيَات) (آمَنُوا) (الْحَيَاة) (الْقيَامَة) (الآيَات)

(٣٢) ـ يُرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ حَرَّمَ شَيْئاً مِنَ المَآكِل ، وَالْمَـلَابِسِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، مِنْ غَيْرِ شَرْعٍ مِنَ اللهِ، فَيَقُولُ لِنَبَّيِهِ ﷺ: قُـلْ يَا مُحَمَّدُ، لِهْؤِلاءِ المُشْرِكِينَ: مَنْ حَرَّمَ مَا خَلَقَ اللهُ لِعِبَادِهِ مِنْ أُسْبَابِ الزِّينَةِ، وَمِنْ طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ؟ فَهٰذِهِ الطَّيِّبَاتُ وَالزِّينَةُ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَإِنْ شَرِكَهُمْ َفِيهِا الكُفَّارُ فِي الدُّنيا، وَهِيَ خَالِصَةٌ لَهُمْ َفِي الآخِرَةِ، لَا يَشْرَكُهُمُ الكُفَّارُ فِي شَيءٍ مِنْها.

وَهٰكَذَا يُبَيِّنُ اللَّهُ تَعَالَى آيَاتِهِ وَيَشْرَحُهَا لِمَنْ يَعْقِلُونَ مِنَ النَّاسِ ، لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ مَالِكُ المُنْكِ وَبِيَدِهِ التَّحْلِيلُ وَالتَّحْرِيمُ.

# (الْفَوَاحِشَ) (سُلْطَاناً)

(٣٣) ـ قُلْ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لِهُؤُلاءِ المُشْرِكِينَ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، وَٱفْتَرَوْا عَلَى اللهِ الكَذِبَ، فَزَعَمُوا أَنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى عِبَـادِهِ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، كَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِم الزِّينَةَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ فِيمَا أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ إِلَّا الْأُمُورَ التَّالِيَةَ:

> أ ـ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ (كَالزُّنِي وَالمَعَاصِي الْأَخْرَى). ب - الإِثْمَ - وَهُوَ المَعْصِيَةُ.

جـــ الْبَغْيَ عَلَى النَّاسِ، وَالتَّعَدِّيُ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ.

د ـ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُشْرِكُوا مَعَهُ أَحَداً فِي عِبَادَتِهِ .

إِنُّ قُلْ مَنْ حَرُّمُ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ءِوَٱلطَّيِّبَتِ مِنَٱلرِّزُقِّ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيكَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ

تَ قُلْ إِنَّمَاحَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهُرَمِنْهَاوَمَا بَطَنَ وَٱلِّإِثْمَ وَٱلۡبَغۡى بِغَيۡرِٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عِسْلُطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعُ ٱمُونَ

هــ وَأَنْ يَفْتَرُوا عَلَى اللهِ وَيَكْذِبُوا، وَأَنْ يَقُولُـوا عَلَيْهِ مَـا لا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ (كَقَوْلِهِمْ إِنَّ لَهُ وَلَداً أَوْ نَحْو ذٰلِكَ . . .).

الفَوَاحِشَ - كِبارَ المَعَاصِي لِمَزِيدِ قُبْحِها.

الإِثْمَ - مَا يُوجِبُهُ مِنْ سَائِر المَعَاصِي .

البَغْيَ - الظُّلْمَ وَالاسْتِطَالَةَ عَلَى خَلْق اللهِ .

سُلْطاناً \_ حُجَّةً وَبُرْهَاناً .

(٣٤) \_ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلاً وَمِيقَاتاً قَدَّرَهُ لِهَلاَكِهِمْ. فَإِذَا جَاءَ اللَّجَلُ الذِي حَدَّدَهُ اللهُ لِهَلاَكِهِمْ، وَحُلُولِ العِقَابِ بِهِمْ، أَخَذَهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ إِبْطَاءً وَلا تَعَجُّلاً، وَلَوْ سَاعَةً وَاحدَةً.

#### (يَا بَنِي آدَمَ) (آيَاتِي)

(٣٥) - وَأَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى العِبَادَ بِأَنّهُ سَيُرْسِلُ إِنَيْهِمْ رُسُلاً مِنْ أَبْنَاءِ جِنْسِهِمْ مِنَ البَشَرِ، يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِ اللهِ وَيُبَيِّنُونَ لَهُمْ مَا أَمْرَهُمْ بِهِ، وَمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ. فَمَنْ آمَنَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ، وَآمَنَ بِرُسُلِهِ، وَآتَقَى مَا نَهَاهُ عَنْهُ، وَأَصْلَحَ نَفُسهُ بِفِعْلِ مَا أُوْجَبَهُ اللهُ عَلَيهِ ، وَأَحْسَنَ العَمَلَ. . فَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أَمْنِ يَوْمَ القِيَامَةِ، لا يَخَافُ مِمَّا هُوَ مُقْدِمٌ عَليهِ مِنْ أَمْرِ الآخِرَةِ، وَلا يَحْزَنُ عَلَى مَا خَلِفَهُ فِيهَا وَرَاءَهُ. عَلَى مَا خَلَفَهُ فِيهَا وَرَاءَهُ.

# (بِآيَاتِنَا) (أُولَئِكَ) (أَصْحَابُ) (خَالِدُونَ)

(٣٦) ـ أمَّا الذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ المُنزَّلَةِ عَلَى أَحَدِ رُسُلِهِ، وَآسْتَكْبَرُوا عَنْ قَبُولِها، وَعَنِ آتِّبَاعِ مَا جَاءَ فِيها، وَعَنِ العَمَـلِ بِمَا فِيهَـا. . فَهُؤلاءِ سَيَكُونُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَبَداً، لاَ يَمُوتُونَ وَلاَ يَحْيَوْنَ (خَالِدِينَ أَبَداً).

#### (بِآيَاتِهِ)(أُولَئِكَ) ( الْكِتَابِ) (كَافِرِينَ)

(٣٧) \_ لاَ أَحَدَ أَكْثَرُ ظُلْماً مِمَّنِ آفْتَرَى عَلَى اللهِ الكَذِبَ بِأَنْ أَوْجَبَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ بِأَنْ أَوْجَبَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ بِأَنْ أَوْجَبَ عَلَى العِبَادِ شَيْئاً مِنَ الدَّينِ مَا لَمْ يُوجِبُهُ الله ، أَوْ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يُخَرِّمُهُ الله ، أَوْ عَزا إلى دِينِهِ أَحْكَاماً لَمْ يُنْزِلها الله عَلَى رُسُلِهِ .

وَلاَ أَحَدَ أَكْثَرُ ظُلْماً مِمَّنُ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللهِ، بِالقَوْلِ أَوْ بِالاسْتِهْزَاءِ، وَالاسْتِكْبَارِ عَنِ آتَباعِهَا، وَهُؤُلاءِ المُفْتَرُونَ المُكَذِّبُونَ سَيَحْصَلُونَ عَلَى وَالاسْتِكْبَارِ عَنِ آتَباعِهَا، وَهُؤُلاءِ المُفْتَرُونَ المُكَذِّبُونَ سَيَحْصَلُونَ عَلَى نَصِيبِهِمْ مِمَّا قَدَرَهُ الله لَهُمْ مِنَ الكِتَابِ) مَعَ ظُلْمِهِمْ وَآفْتِرَائِهِمْ، لا يُحْرَمُونَ شَيْئاً مِمَّا قَدَّرَهُ اللهَ لَهُمْ إلَى آنْقِضَاءِ آجَلِهِمْ. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جَاءَتْ مَلائِكَةُ الرَّحْمٰنِ يَتَوَفَّوْنَهُمْ، فَيَسْأَلُونَهُمْ: أَيْنَ اللَّهِينَ كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ بِهِمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَتَدْعُونَهُم آلِهَةً، أَيْنَ اللَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ بِهِمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَتَدْعُونَهُم آلِهَةً،

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ لَكُمْ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ لَكُمْ لَكُمْ فَكَ لَا لَكُمْ الْمَاعَةُ وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ

يَبَنِي َ ادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرْ ءَايْتِي فَمَنِ اتَقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِكَايَنِنَا وَٱسۡتَكْبَرُواْعَنَهَاۤ ٱُوْلَتِيكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِّهُمُ فِيهَاخَٰلِدُونَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِّهُمُ فِيهَاخَٰلِدُونَ

فَمَنَ أَظَاهُ مِمَنِ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْكَتِكَ يَنَا الْمُمُ الْوَكَذِبًا نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئنَبِّ حَقَّةٍ إِذَا نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئنَبِّ حَقَّةٍ إِذَا جَاءَتُهُمُ وَسُلُنَا يَتَوَفَّوْ مَهُمْ قَالُوا أَنَى مَا كُنتُ مَّ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُوا أَنْ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُوا أَنْ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُوا أَنْ اللّهِ قَالُوا أَنْ اللّهِ قَالُوا أَنْ اللّهُ مَا كُن أَوْ اللّهِ مُلْوا كَنْ فِرِينَ عَلَى اللّهُ مَا نُوا كَنْ فِرِينَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

وَتَعْبُدُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ؟ أَدْعُـوهُم الآنَ لِيُخلِّصُـوكُمْ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ العَدَابِ وَالنَّكَالِ؟ فَيْجِيبُهُمْ هٰؤلاءِ المُجْرِمُونَ: لَقَـدٌ غَابُـوا عَنَّا وَتَـوارَوْا (ضَلُوا عَنَّا) فَلاَ نَـرْجُو مِنهم نَفْعاً وَلا ضَراً. وَيُقِـرُّونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرينَ بَدُلِكَ.

(أُخْرَاهُمْ) (لأولاَهُمْ) (فَآتِهِمْ)

(٣٨) - فَيُقَالُ لِهُولاءِ المُشْرِكِينَ المُفْتَرِينَ الكَذِبَ عَلَى اللهِ: آدْخُلُوا مَعَ جَمَاعَاتٍ وَأُمَم مِنْ أَمْنَالِكُمْ، وَعَلَى صِفَاتِكُمْ، قَدْ سَبَقَتْكُمْ فِي الكُفْرِ وَالتَّكْذِيب مِنَ الجِنِّ وَالإِنس . وَكُلَّمَا دَخَلَتْ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ فِي النَّارِ، لَعَنَتْ أُخْتَهَا فِي اللَّينِ وَالمِلَّةِ إِذْ هِي قَدْ ضَلَّتْ بِاتِّبَاعِهَا، وَالاقْتِدَاءِ بِهَا لَعَنَتْ أُخْتَهَا فِي اللَّينِ وَالمِلَّةِ إِذْ هِي قَدْ ضَلَّتْ بِاتِّبَاعِهَا، وَالاقتِدَاءِ بِهَا فِي الكُفْرِ وَالضَّلالَةِ، حَتَّى إِذَا آجْتَمَعُوا فِي النَّارِ جَمِيعاً (آدًاركُوا فِيهَا)، في الكُفْرِ وَالضَّلالَةِ، حَتَّى إِذَا آجْتَمَعُوا فِي النَّارِ جَمِيعاً (آدًاركُوا فِيهَا)، قَالتُ آخِرُ كُلِّ أُمَّةٍ دَاخِلَةٍ إلى النَّارِ (وَهُمُ الأَثْبَاعُ وَالسُّفْلَةُ) تَشْكُو أَهْلَ المَنْزِلَةِ وَالمَكَانَةِ مِنَ الكُبْراءِ المَتْبُوعِينَ، مِمَّنْ تَقَدَّمُوهُمْ فِي الدُّخُولِ إلى نَارِجَهَنَّهُ: نَالكُبُولِ إلى النَّارِجَهَنَّهُ وَالمَكَانَةِ مِنَ الكُبْراءِ المَتْبُوعِينَ، مِمَّنْ تَقَدَّمُوهُمْ فِي الدُّخُولِ إلى نَارجَهَنَّهُ فَي الدُّخُولِ إلى نَار جَهَنَّهُ وَالمَكَانَةِ مِنَ الكُبْراءِ المَتْبُوعِينَ، مِمَّنْ تَقَدَّمُوهُمْ فِي الدُّخُولِ إلى نَارجَهَنَّهُ وَالسُّفْلَةُ )

إِنَّ هٰؤُلاءِ هُمُ الذِينَ أَضَلُّونَا وَدَفَعُونا إِلَى الشَّرْكِ وَالضَّلَالَةِ، فَأَضْعِفْ لَهُم العَذَابَ يَا رَبِّ، وَزْدُهُمْ فِيهِ.

وَيَرُدُّ اللهُ تَعَالَٰي عَلَيْهِمْ ۚ قَائِلًا: لَقَدْ فَعَلْنَا، وَجَعَلْنَا لِكُلِّ مِنْهُمْ ضِعْفاً مِنَ العَذابِ لإِضْلالِهِ النَّاسَ، فَوْقَ العَذَابِ الذِي يَسْتَحِقَّهُ عَلَى ضَلاَلِهِ، وَلَكِنَّكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ مَا يُلاَقُونَهُ مِنَ العَذَابِ.

آدًارَكُوا فِيها ـ تَلاَحَقُوا فِي النَّارِ وَآجْتَمَعُوا فِيها. َ

أُخْرَاهُمْ - فِي المَنْزِلَةِ وَهُمْ السَّفْلَةُ وَالْأَتبَاعُ (وَقَـدْ يَكُونُونَ الآخِرينَ فِي الشَّوْرِ اللَّاحِلِينَ إِلَيْها). الدُّخُولِ إِلَى النَّارِ لِأَنَّ الكُبَرَاءَ يَكُونُونَ أَوَّلَ الدَّاخِلِينَ إِلَيْها).

أُولاَهُمْ - مَنْزِلَةً وَهُمُ القَادَةُ - وَقَدْ يَكُونُونَ أُوَّلَ الدَّاخِلِينَ إِلَى النَّادِ. عَذَابا ضِعْفاً - عَذَابا مُضَاعَفا وَمَزيداً.

# (أُولَاهُمْ) (لَّأَخْرَاهُمْ)

(٣٩) - وَيَرُدُّ المَتْبُوعُونَ عَلَى الْأَتْبَاعِ قَائِلِينَ: لَقَدْ ضَلَلْتُمْ كَمَا ضَلَلْنَا نَحْنُ وَلِلْلِكَ فَلِيسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ عَلَى أَحَدٍ يَسْمَحُ بِأَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ العَذَابُ، فَذُوقُوا العَذَابَ الذِي تَسْتَحِقُونَهُ، عَلَى مَا آقْتَرَفْتُمُوهُ مِنَ الكُفْرِ وَالمَعَاصِي وَالأَعْمَالِ السَّيِّةِ. (أَوْ إِنَّ هٰذِهِ العِبَارَة يَقُولُها الله لَهُمْ مُوبِّخاً وَمُقَرِّعاً).

(بِآیَاتِنَا) (أُبْوَابُ)

(٤٠) ـ والذِينَ كَفَرُوا بِـآيَاتِ اللهِ تَكَبُّراً وَطُغْيَاناً، وَلَمْ يَتَّبِعُوا رُسُـلَ اللهِ

قَالَ ادْخُلُواْ فِي أَمْدِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِّ كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةُ لَمَنتْ الْخُنَهَ الْحَقَّ إِذَا ادَّارَكُواْ فِيها الْخُنهَ الْحَقَلَ الْمَالُونَا فَعَالِمِهُ رَبِّنَا هَنَوُلاَ فِي أَضَالُونَا فَعَاتِمْ عَذَا بَاضِعْفًا مِنَ النَّارِقَ الْلِكُلِّ ضِعْفُ وَلَا كِن لَا نَعْلَمُونَ

وَقَالَتَ أُولَىٰهُمَ لِأُخْرَىٰهُمُ فَمَا كَاتَ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَا كَاتَ لَكُمْ عَلَيْسَنَامِن فَضَلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكْسِبُونَ تَكْسِبُونَ تَكْسِبُونَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَالسَّنَكُبَرُواْ عَنْهَا لاَنُفَنَّتُ لُمُمُ

أَبُوَٰبُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَقَّ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَدِّ ٱلْجِياطِ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ

﴿ لَهُمُ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّوَمِن فَوْقِهِمْ ﴿ كُونِ فَوْقِهِمْ ﴿ كُنْ لِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكُولُواْ الْفَرَاوَ وَعَكُولُواْ الْصَلِحَاتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا الْصَكِلِحَاتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَتِيلَ أَصْعَلَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ الْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ

تَنَى وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِ

تَجْرِى مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَ كُرُّ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى هَدَ نِنَا لِهَذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنَّ هَدَ نِنَا اللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِالْحَقَّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْ تُمُوها إِمَا كُنْتُوتُ مِعْمَلُونَ أُورِثْ تُمُوها إِمَا كُنْتُوتُ مُعْمَلُونَ

آسْتَكْبَاراً عَنِ التَصْدِيقِ بِمَا جَاؤُوهُمْ بِهِ، فَهُؤُلاءِ لاَ تُفْتَحُ أَبْـوَابُ السَّمَاءِ لَا رُعَـاءً، وَلا يَـدْخُلُونَ لَا رُعَـاءً، وَلا يَـدْخُلُونَ

الجَنَّـةَ حَتَّى يَدْخُلَ الحَبلُ الغَلِيظُ (الجَمَـلُ) فِي فَتْحَةِ الإِبْرَةِ الصَّغِيرَةِ (سَمِّ الجَيْلَ فَ (سَمَّ الخِيَاطِ). فَكَمَا أَنَّ الحَبْلَ الغَلِيظَ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَمُرَّ فِي فَتْحَةِ الإِبْرَةِ الصَّغِيرَةِ، كُذْلِكَ لاَ يَدْخُلُ الكُفَّارُ الجَنَّةَ.

ُ تَعْمَرُيْرُونِ عَلَيْكُ مِنَ اللهِ لِلْمُجْرِمِينَ عَلَى كُفْرِهِمْ، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، وَفِي كُلِّ وَهَذَا جَزَاءٌ عَادِلُ مِنَ اللهِ لِلْمُجْرِمِينَ عَلَى كُفْرِهِمْ، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، وَفِي كُلِّ زَمَان وَمَكَان.

الجَمَلُ - الْحَبْلُ الغَلِيظُ - وَقِيلَ إِنَّ المَقْصُودَ بِهِ هُنَا الجَمَلُ حَقِيقَةً .

سَمِّ الخِيَاطِ ـ ثَقْبِ الإِبْرَةِ.

#### (الظَّالِمِينَ)

(٤١) - وَلَهُمْ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ فُرُشٌ مِنْ تَحْتِهِم (مِهَادً)، وَلَهُمْ مِنْهَا أَغْطِيَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ تُعَطِّيهِمْ (غَوَاش). وَبِمِثْلِ هٰذَا الجَزَاءِ يَجْزِي اللهَ الظَّالِمِينَ

لْأَنْفُسِهِم، المُضِلِّينِ للنَّاسِِّ.

مِهَادٌ \_ فُرُشٌ أَوْ مُسْتَقَرُّ.

غَوَاشٍ \_ أُغْطِيَةٍ .

(آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (أُولَئِكَ) (أَصْحَابُ) (خَالِدُونَ)

(٤٢) - وَالَـذِينَ آمَنَتْ قُلُوبُهُمْ، وَصَدَّقُوا رُسُلَ اللهِ فِيمَا جَـاؤُوهُمْ بِـهِ، وَعَمِلُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ، بِجَوارِحِهِمْ، فَهْؤلاءِ أَصْحَابُ الجَنَّةِ يَخْلُدُون

والإِيمَانُ والعَمَلُ الصَّالِحُ سَهْلانِ مَيْسُورٌ فِعْلُهُمَا لِجَمِيعِ النَّـاسِ، لَإِنَّ اللهَ لاَ يُكَلِّفُ أَحَداً إلا قَدْرَ طَاقَتِهِ وَآسْتِطَاعَتِهِ.

وُسْعَها \_ طَاقَتَها وَمَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ .

#### (الأَنْهَارُ) (هَدَانَا)

(٤٣) - وَيَنْزِعُ اللهُ مَا فِي صُدُورِ أَهْلِ الجَنَّةِ مِنْ حِقْدٍ وَضَغِينَةٍ وَحَسَدٍ، فَيُصْبِحُونَ مُتَحَابِّينَ، وَتَجْرِي الأَنْهَارُ مِنْ تَحْتِ أَقْدَامِهِمْ فِي أَرْضِ الجَنَّةِ، وَيَنْظُرُونَ إِلَى مَا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ فَيَقُولُونَ: الحَمْدُ للهِ الذِي هَدَانَا إِلَى طَرِيقِ الجَنَّةِ، وَلَوْلاَ هُدَى اللهِ لَمَا كُنَا آهْتَدَينا إِلِيهِ، لَقَدْ كَانَ مَا جَاءَ بِهِ رَسُلُ اللهِ هُوَ الحَقِّ. وَيُنَادَوْنَ (يُنَادِيهِم اللهُ تَعَالَى أَوْ تُنَادِيهِم المَلاَئِكَةُ الكِرَامُ): إِنَّ هٰذِهِ الجَنَّةَ التِي أَنْتُم تَحُلُونَهَا قَدْ أَوْرَثَكُمُ اللهُ إِيَّاهَا ثَوَاباً لَكُمْ وَجَزَاءً عَلَى إِيمَائِكُمْ وَأَعْمَالِكُمُ الصَّالِحَةِ.

وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلجُنَّةِ أَصَّحَابُ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَ نَارَبُنَا حَقًا فَهَلُ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًا قَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

﴿ اللَّهِ مَن يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَسْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنفِرُونَ

وَيَنْنَهُمَا جِعَاثُّ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رَجَالُ يُعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَنهُمُّ وَنَادَوَا أَصْعَلَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ سَلَمُ عَلَيْكُمُ لَوْيَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ لَوْيَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ

# (أَصْحَابُ) (أَصْحَابَ) (الظَّالِمِينَ)

(٤٤) - وَبَعْدَ أَنْ يَسْتَقِرُ أَهْلُ الجَنَّةِ فِيها، وَيَحْمَدُونَ اللهَ تَعَالَى عَلَى النَّعِيمِ الذِي أَسْبَعَهُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، يَطَّلِعُونَ عَلَى أَهْلِ النَّارِ، فَيَسرَوْنَ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّصَب، وَيَسرَوْنَ قَوْماً مِمَّنْ عَرَفُوهُمْ فِي الحَيَاةِ اللَّذِيا، وَكَانُوا يُكَذَّبُونَ بِآيَاتِ اللهِ، وَيَكْفُرُونَ بِهَا، وَيَسْخُرُون مِنَ المُوْمِنِينَ، وَيُشْكَكُونَ فِي صِدْقِ مَا جَاءَ بِهِ الْأَنْبِياءُ عَنْ ثَوَابِ اللهِ المُوْمِنِينَ، فَيُخَاطِبُونَهُمْ قَائِلِينَ: لَقَدْ وَجَدُنَا نَحْنُ مَا وَعَدَنَا رَبُّنا مِنْ المُحْرِمِينَ، فَيُخَاطِبُونَهُمْ قَائِلِينَ: لَقَدْ وَجَدُنَا نَحْنُ مَا وَعَدَنَا رَبُنا مِنْ المُحْرِمِينَ، فَيُخَاطِبُونَهُمْ قَائِلِينَ: لَقَدْ وَجَدُنَا نَحْنُ مَا وَعَدَنَا رَبُنا مِنْ وَجَدُنَا نَحْمُ وَيَعْمَلُ الصَّالِحِ، فَهَلْ وَجَدُنَا فَلِي وَالعَمَلِ الصَّالِحِ، فَهَلْ وَجَدُنَا فَلِي وَالعَمَلِ الصَّالِحِ، فَهَلْ وَجَدُنَا فَلِي النَّارِ: أَنْ نَعْم، لَقَدْ وَجَدْنَا ذَلِكَ. وَبَعْدُ أَن يُقِروا عَلَى فَيْجِيبُهُمْ أَهْلُ النَّارِ: أَنْ نَعْم، لَقَدْ وَجَدْنَا ذَلِكَ. وَبَعْدُ أَن يُقِروا عَلَى فَيْجِيبُهُمْ أَهْلُ النَّارِ: أَنْ نَعْم، لَقَدْ وَجَدْنَا ذَلِكَ. وَبَعْدُ أَن يُقِروا عَلَى فَيْجِيبُهُمْ أَهْلُ النَّارِ: أَنْ نَعْم، لَقَدْ وَجَدْنَا ذَلِكَ. وَبَعْدُ أَن يُقِروا عَلَى أَنْفُهِمْ بِالكُفْرِ وَالْمَعَامِي، وَبَعْدُ أَنْ يُعْرُونَ الْمَعْمِي .

أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ \_ نَادَى مُنَادٍ، أَوْ أَعْلَنَ مُعْلِنٌ.

# (بالأخِرِةِ) (كَافِرُونَ)

(٤٥) - وَيُعَرِّفُ اللهُ تَعَالَى هَوُلاءِ الظَّالِمِينَ لِأَنْفُسِهِمْ فَيَقُولُ: إِنَّهُمُ الذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللهِ، وَيَمْنَعُونَ النَّاسَ مِنِ آتَبَاعِ مَا شَسَوَعَ اللهُ مِنَ اللهَدَى، وَمَا جَاءَتْ بِهِ النَّبُوّاتُ، وَيَبْغُونَ أَنْ تَكُونَ سَبيلُ اللهِ مُعْوَجَّةً غَيْرَ مُسْتَقِيمَةٍ حَتَّى لاَ يَسْلُكَهَا أَحَدُ، وَيَكْفُرُونَ بِلِقَاءِ اللهِ فِي الآخِرَةِ، لاَ يُسَلَّقُونَ وَلا يُؤْمِنُونَ، وَلِذٰلِكَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُبَالُونَ بِمَا يَأْتُونَ مِنْ مُنْكُرِ القَوْل ِ وَالفِعْلِ، لِأَنَّهُمْ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَ اللهِ وَحِسَابَهُ.

يَبِغُونَهَا عِوْجًا مِيْطُلُبُونَهَا ذَاتَ آعُوِجَاجٍ.

# (بِسِيمَاهُمْ) (أَصْحَابَ) (سَلاَمٌ)

(٤٦) \_ وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ بَيْنَ أَهُلِ الجَنَّةِ، وَأَهْلِ النَّارِ حِاجَزاً (حِجَاباً) يَمْنَعُ وُصُولَ أَهْلِ النَّارِ إِلَى الجَنَّةِ، وَهُوَ السُّورُ الذِي قَالَ عَنْهُ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرى ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ ﴾ (١) وَهُوَ الأَعْرَافُ.

وَيَقُولُ المُفْسِرُونَ: يُقِفُ عَلَى الأَعْرَافِ أَنَاسٌ تَسَاوَتْ حَسَنَاتُهُمْ مَعَ

<sup>(</sup>١) الأية (١٣) سورة الحديد.

سَيِّنَاتِهِمْ، فَلا هُمْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَلا هُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيهِمْ، وَلَكِنَّهُمْ يَطْمَعُونَ فِي أَنْ يُدْجِلَهُمُ اللهُ الجَنَّة بِمَنِّهِ

وَكُوْمِهِ وَرَخْمَتِهِ.
وَأَهْلُ الأَعْرَافِ يَعْرِفُونَ كُلَّا مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَأَهْلِ الجَنَّةِ بِسِيمَاهُمُ التِي وَصَفَهُمُ الله بِهَا (وَهِيَ بَيَاضُ الوَجْهِ، وَنَضْرَةُ النَّعِيمِ التِي تَعْلُو وُجُوهَ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَسَوادُ الوَجْهِ وَالفَتَرَةُ التِي تَرْهَقُ وُجُوهَ أَهْلَ النَّارِ). وَيَتَوَجَّهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَسَوادُ الوَجْهِ وَالفَتَرَةُ التِي تَرْهَقُ وُجُوهَ أَهْلَ النَّارِ). وَيَتَوجَّهُ أَهْلُ الْأَعْرَافِ إِلَى أَهْلِ الجَنَّةِ بِالسَّلامِ قَائِلِينَ لَهُمْ: سَلامٌ عَلَيكُمْ، يَقُولُونَهَا مُهَنَّئِنَ بِالفَوْرِ بِالجِسَابِ، طَامِعِينَ فِي أَنْ يُدْخِلَهُمُ الله الجَنَّةَ مَعَهُمْ. (وَقَالَ مُفَسِّرونَ آخَرونَ فِي تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ تَعَالَى (لَمْ يَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ) إِنَّ أَهْلَ الأَعْرَافِ يُسَلِّمُونَ عَلَى أَهْلِ الجَنَّةِ بَعْدَ أَنْ يَجْتَازُوا يَطْمَعُونَ) إِنَّ أَهْلَ الأَعْرَافِ يُسَلِّمُونَ عَلَى أَهْلِ الجَنَّةِ بَعْدَ أَنْ يَجْتَازُوا الجَنَّة ، إِذْ يَكُونُونَ طَامِعِينَ فِي دُخُولِها لِمَا لَوْهُمْ مِنْ يُسْرِ الجِسَابَ، وَقَبْلِ أَنْ يَدْخُلُوا الجَنَّة ، إِذْ يَكُونُونَ طَامِعِينَ فِي دُخُولِها لِمَا رَأَوْهُ مِنْ يُسْرِ الجِسَابِ).

بَيْنَهُمَا حِجَابٌ -حَاجِزُ - وَهُوَ سُورٌ بَيْنَهُمَا.

الأَعْرافِ ـ أَعَالِي السُّورِ الفَاصِل ِ بَيْنَ النَّارِ وَالجَنَّةِ .

بِسِيمَاهُمْ \_ بِعَلَامَاتٍ مُمَيِّزَةٍ فِيهِمْ .

# (أَبْصَارُهُمْ) (أَصْحَابِ) (الظَّالِمِينَ)

(٤٧) \_ وَكُلِّمَا آتَجَهَتْ أَبْصَارُهُمْ إِلَى جِهَةِ أَهْلِ النَّارِ تَعَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ مَنَاذِلِهِمْ، وَقَالُوا رَبَّنا لاَ تَجْعَلْنا مَعَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ.

# (أَصْحَابُ) (بِسِيمَاهُمْ)

(٤٨) - ويَعْرِفُ أَهْلُ الأَعْرَافِ رُؤُوسَ الكُفْرِ، وَقَادَةَ الشَّرْكِ، وَهُمْ فِي النَّارِ، بِسِيماهُمْ (أَيْ بِسَوَادِ وُجُوهِهِمْ) فَيُقَرِّعُونَهُمْ قَائِلِينَ: لَمْ تَنْفَعْكُمْ كَثْرُتَكُمْ، وَجَمْعُكُمُ المَالَ، وَلَمْ يُغْنَ عَنْكُمُ ٱسْتِكْبَارُكُمْ، مِنْ عَذَابِ اللهِ،

وَهَا أَنْتُمْ قَدْ صِرْتُمْ إلى مَا أَنْتُمْ غَلَيهِ مِنَ العَذَابِ، وَسُوءِ المَصِيرِ. لَمْ تُغْن عَنْكُمْ \_ لَمْ تُفِدْكُمْ وَلَمْ تَنْفَعْكُمْ .

(٤٩) - ثُمَّ يَقُولُونَ لَهُمْ مُوبَّخِينَ مُقَرَّعِينَ، وَهُمْ يَلْفِتُونَ أَنْظَارَهُمْ إِلَى أَهْلِ الجَنَّةِ الدِّينَ كَانُوا يَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فِي الحَيَاةِ الدَّنيا، وَيَسْتَبْعِدُونَ أَنْ يُصِيبَهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ: أَهْؤُلاءِ الذِينَ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لَنْ يَرْحَمَهُمْ؟ أَلاَ تَرَوْنَ مَا قِيلَ لَهُمْ بِأَمْرِ اللهِ: آدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلامٍ، لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَوْنَ مَا قِيلَ لَهُمْ بِأَمْرِ اللهِ: آدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلامٍ، لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا

تَسْتَقْبِلُونَهُ مِنْ أَمْرِكُمْ، وَلاَ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ عَلَى مَا خَلَّفْتُمْ وَرَاءَكُمْ فِي الدُّنيا.

﴿ وَإِذَاصُرِفَتَ أَبْصَرُهُمْ الْمَدَّوَّهُمْ الْمَدَّوَّهُمْ الْمَدَّوَّهُمُ الْمَدَّفِي الْمَدَّوَةُ الْمُؤَمِّمُ الْمَدَّدِينَ الْمَدَّانِ الْمَالِمِينَ الْمَالِمُ الْمَالِمِينَ الْمُلْمِينَ الْمِلْمِينَ الْمِلْمِينَا الْمِلْمِينَ الْمِلْمِينَ الْمِلْمِينَ الْمِلْمِينَ الْمِلْمِينَ الْمِلْمِينَ الْمِلْمِينَ الْمِلْمِينَ الْمِلْمِينَا الْمِلْمِينَا الْمِلْمِينَا الْمِلْمِينَا الْمِلْمِينَا الْمِلْمِينَا الْمِلْمِينَ الْمِلْمِينَا الْمِلْمِينَا الْمِلْمِينَا الْمِلْمِين

وَنَادَىٰۤ أَصۡحَبُ ٱلْأَعۡرَافِ رِجَالَا يَعۡرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمُ قَالُواُمَاۤ أَغۡنَىٰ عَنكُمْ جَمۡعُكُمْ وَمَاكُنتُمُ تَسۡتَكُمِرُونَ

اللهُ أَهَتَوُكُوٓ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَايَنَا لُهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَنَادَى آَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ النَّارِ أَصْحَبَ الْمَاءِ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْ نَامِنَ ٱلْمَاءِ أَوْمِ مَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوَاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى الْكَنفرينَ الْكَنفرينَ

الَّذِينَ اتَّخَذُواْدِينَهُمُ الْحَيُوةُ لَهُواُ وَلَعِبَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيُوةُ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَ الْحَيْوَةُ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللْمُنْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْ

وَ لَقَدَّ جِئَّنَهُم بِكِنَّ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰعِلَمٍ هُدًى وَرَحْمَ تَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ

هُلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ أَدِيوُمَ يَأْقِي تَأْوِيلُهُ أَدِيقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْنُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرُ الَّذِي كُنَا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسُهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ

# (أَصْحَابُ) (أَصْحَابَ) (الْكَافِرِينَ)

(٥٠) ـ يُخْبِرُ الله تَعَالَى عَنْ ذِلَّةِ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي ذٰلِكَ المَوْقِفِ العَظِيمِ، وَسُؤَالِهِمْ أَهْلَ الجَنَّةِ أَنْ يُعْطُوهُمْ شَيثاً مِنْ شَرَابِهِمْ وَطَعَامِهِمْ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الجَنَّةِ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ذٰلِكَ عَلَى الكَافِرِينَ. أَفِيضُوا عَلَينا وَ عَلَينا أَوْ أَعْطُونَا.

# (الْحَيَاةُ) (نَنْسَاهُمْ) (بِآيَاتِنَا)

(٥١) ـ وَوَصَفَ أَهْلُ الجَنَّةِ هُؤلاءِ الكَافِرِينَ، الذِينَ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِم المَاءَ وَالطَّعَامَ، بِأَنَّهُمُ: الذِينَ آتَخَذُوا الدِّينَ لَهُواً وَلَعِباً، وَآغْتُرُوا بِالدُّنيا وَزِينَتِهَا وَزُخُرُفِها، فَانْصَرَفُوا إليها، وَتَرَكُوا مَا أَمَرَهُمُ اللهُ بِهِ مِنَ العَمَلِ لِلأَخِرَةِ. وَزُخُرُفِها، فَانْصَرَفُوا إليها، وَتَرَكُوا مَا أَمَرَهُمُ اللهُ بِهِ مِنَ العَمَلِ لِلأَخِرَةِ. وَكَمَا نَسِيَ هُؤلاءِ دِينَهُمْ وَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ رَبُّهُمْ، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ وَجَحَدُوا بِهَا، فَإِنَّ الله يُعَامِلُهُمْ مُعَامَلَةَ الشَّيءِ المَنْسِيِّ، الذِي لاَ يَبْحَثُ عَنْهُ أَحَدُ،

وَيُنْسَاهُمْ فَلا يُجِيبُ دُعَاءَهُمْ، وَيَتْرُكُهُمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يُعَذَّبُونَ. غَرَّنْهُمُ الحَيَاةُ الدُّنْيا - خَدَعَنْهُمْ بِزَخَارِفِها وَزِينَتِها. نَنْسَاهُمْ - نَتْرُكُهُمْ فِي العَذَابِ كَالمَنْسِيِّنَ.

وَمَاكَانُوا - وَكَمَا كَانُوا.

# (جِئْنَاهُمْ) (بِكِتَابِ) (فَصَّلْنَاهُ)

(٥٢) ـ يَقُبولُ تَعَالَى إِنَّه أَعْـدَرَ إِلَى المُشْرِكِينَ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ مُحَمَّداً رَسُولًا، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْقُرَانَ، وَفَصَّلَهُ تَفْصِيلًا لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا يَجْتَاجُهُ المُكَلِّفُونِ، وَتَعْلَهُ مِنَ العِلْمِ وَالعَمَلِ، تَزْكِيَةً لِلنَّفُوسِ، وَتَطْهِيراً لِلْقُلُوبِ، وَجَعَلَهُ هُدًى وَرَحْمَةً لِمَنْ وَجَعَلَهُ هُدًى وَرَحْمَةً لِمَنْ يَوْمِنُ بِهِ إِيماناً يَبْعَنُهُ إلى العَمَلِ بِمَا أَمْرَهُ بِهِ رَبَّهُ، وَالانْتِهَاءِ عَمَّا نَهَاهُ عَنْهُ. وَجَعَلَهُ هُدًى وَرَحْمَةً لِمَنْ (٥٣) - إِنَّ هُولاءِ الكَافِرِينَ المُكَلِّبِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالقُرآنِ، وَيَشُكُونَ فِي صَدْقِ مَا أَنْذَرَهُمْ بِهِ، فَهَلْ يَسْتَمِرُ هُولاءِ الجَاحِدُونَ فِي تَسَرَدُوهِمْ حَتَى صِدْقِ مَا أَنْذَرَهُمْ بِهِ، فَهَلْ يَسْتَمِرُ هُولاءِ الجَاحِدُونَ فِي تَسَرَدُوهِمْ حَتَى يَتَحَقِّقَ وَقُوعُ مَا أَشَارَ القُرآنُ إلى حُدُوثِهِ مِنْ أُمُورِ الغَيْبِ وَالمَعَادِ؟ وَمَا يَتَحَقِّقَ وَقُوعُ مَا أَشَارَ القُرآنُ إلى حُدُوثِهِ مِنْ أُمُورِ الغَيْبِ وَالمَعَادِ؟ وَمَا وَعَدَ الله بِهِ المُؤْمِنِينَ مِنْ نَصْر وَعِزَّةٍ فِي الدُّنيا، وَجَنَّةٍ وَنَعيم فِي الأَخِرَةِ، وَعَا أَنْدَرَهِمِ المَعْورِ وَمَا أَنْذَرَهِمِ اللَّيْنِ المُعْرَةِ وَمَا أَنْذَرَهِمِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْنِ الْعَرَةِ الْعَمَلُونَ لِأَنْهُ مِنْ أَمُورِ الغَيْبِ وَلَيْلُكُ وَلَيْ النَّيْلُ اللَّيْفِ الدُّنيا، وَعَذَابِ أَلْمَ الْمِعْ وَاللَّيْنَ الْمُولِقِي الدُّينَ النَّيْعُ اللَّيْنَ الْمَعْرَةِ مُ اللَّيْنَ الْمُؤْدِةِ الْحَلَامِ وَيُعْمَ النَّاسُ مِنْ قُهُورِهِمْ اللَّيْنَ الْمُولِي الْخَيْرَةُ مِنْ عَفْلَامِ اللْكِيْنِ يُفِيقُ هُولِاءِ الْكَوْرَةُ مِنْ عَفْلَامُ وَيَقُولُونَ لِأَنْفُومِ الْمُولِي الْمُنَالِ الْفَلَاءِ الْمُؤْمُولُ وَلَا الْفَرَامُ وَلَوْلَ الْمُعْمَلُ الْمُعْقِ اللَّذِينَ الْمُعْمِ اللَّيْنَ الْمَيْرَةُ وَلَا الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُونِ الْمُعْرِقِي اللَّذِينَ الْمُعْمَلُونَ الْمُولِي الْمُحْدَودِهِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّذِينَ الْمُعْمَلُ الْمُقْولِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْلِي الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِي اللْمُعْمِولِهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُونَ الْمُولِولُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ

إِنَّ رُسُلَ اللهِ قَدْ جَاؤُونَا بِالحَقِّ وَلٰكِنَّنَا لَمْ نُؤْمِنْ بِلَٰذِلِكَ، فَهَلْ لَنَا مَنْ يَشْفَعُ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا؟ أَوْ هَلْ يَرُدُّنا اللهُ إلى الدَّارِ الدُّنيا فَنَرْجِعِ عَمَّا كُتَّا فِيهِ مِنَ الكُفْرِ وَالضَّلَالَةِ، وَنُؤْمِنَ بِاللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَنَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحاً يُرْضِيهِ؟.

وَهُوْلاءِ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَغَبَنُوهَا حُظُوظَهَا بِدُخُولِهِمُ النَّارَ، وَخُلُودِهِمْ فِيهَا، وَغَابَ عَنْهُمْ فِي ذَٰلِك المَوْقِفِ العَسِيرِ (ضَلَّ عَنْهُمْ) الذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ، فَلَا يَشْفَعُونَ فِيهِمْ، وَلا يَنْصُرُونَهُمْ، وَلا يَنْضُرُونَهُمْ، وَلا يَنْفُدُونَهُمْ مِمَّا هُمْ فِيهِ.

تَأْوِيلُهُ - عَاقِبَةُ مَا وَعَدَ الكِتَابُ (القُرآنُ) وَمَآلُهُ مِنَ البَعْثِ وَالحِسَابِ وَالحَسَابِ وَالحَرَاء.

يَفْتَرُونَ ـ يَقُولُونَ كَذِباً وَآخْتِلاَقاً عَنِ الشُّرَكَاءِ وَشَفَاعَتِهِمْ.

# (السَّمَاوَاتِ) (اللَّيْلَ) (مُسَخَّرَاتٍ) (الْعَالَمِينَ)

(٥٤) - يُخبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فِي الوُجُودِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ: السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا فِيهِما وَمَا بَيْنَهُما، ثُمَّ آسْتَوى عَلَى الغَرْشِ آسْتِواءً يَلَيْقُ بِجَلالِهِ، وَأَخَذَ يُدَبِّرُ أَمْرَهُمَا، فَيْتُبُعُ اللَّيْلَ النَّهَارَ، فَيَعْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ، فَيَعْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ، فَيَعْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ، فَيَعْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ اللَّيْلَ، فَيَعْشَاهُ بِالضِّيَاءِ، يَتَتَابَعَانِ سَرِيعاً، لاَ يَأَخَّدُ أَحَدُهُما عَنِ الآخر، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ كُلُّهَا تَسِيرُ مُسَخَّرةً، بِأَمْرِ رَبِّهَا، وَمُنْقَادَةً لِحُكْمِهِ وَمَشِيئَتِهِ، وَللهِ الأَمْرُ والمُلْكُ وَالتَّصَرُّفُ، وَهُو رَبُ العَالَمِينَ.

وَنَسُوقُ هُنَا مَا قَالَهُ الحَافِظُ آبُنُ كَثِيرِ حَوْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى (ثُمَّ آسْتَوَى عَلَى العَرْش): (نَسْلُكُ فِي هٰذَا المَقَامِ مَذْهَبَ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَهُوَ إِمْرارُها كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيرِ تَكْييفٍ وَلاَ تَشْبِيهِ وَلاَ تَعْطِيلِ ، وَالظَّاهِرُ المُتَبَادِرُ إلى أَذْهَانِ المُشَبِّهِينَ مَنْهِي عَنِ اللهِ ، فَأَنَّ اللهَ لاَ يُشْبِهُهُ شَيءُ (وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ). وَقَالَ نُعْبُمُ بْنُ حَمَّادِ الخُزَاعِيُ شَيْخُ البُخَارِيِّ: (مَنْ شَبَّهُ اللهَ يَخْلِقِهِ كَفَرَ، وَمَنْ جَحَدَ مَا وصَفَ الله بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ، وَلَيسَ فِيما وَصَفَ الله بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ، وَلَيسَ فِيما الصَّدِيحَةُ وَاللَّرْجُبُرُ الصَّحِيحَةُ عَلَى الوَجْهِ الذِي يَلِيقُ بِجَلَالِهِ، وَنَفَى عَنِ اللهِ النَّقَائِصَ فَقَدْ سَلَكَ سَبِيلَ الهُدَى).

(٥٥) ـ يُرْشِدُ اللهُ تَعَالَى عِبادَهُ إلى دُعَاثِهِ بِتَضَرُّعٍ وَبِصُورَةٍ خَفِيَّةٍ. (أَيْ بِخُشُوعِ وَصِحَّةِ يَقينٍ بِوَحْدَانِيَّةِ الله وَبِرِبُوبِيَّتِهِ) لا جِهَاراً وَلا مُرَاءَاةً، فَاللهُ

إَن رَبّ كُمْ أُللَّهُ أُلَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْغَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَاريَطْلُبُهُ وُحَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَالُمَةِ وَالْأَمْنُ تَبَارِكَ اللَّهُ رَبُّ الْمَالُمَةِ الْمَالُمِينَ وَالْأَمْنُ تَبَارِكَ اللَّهُ رَبُّ الْمَالُمِينَ

﴿ ﴿ اَدْعُواْرَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ. لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينِ لَا يُحِبُّ أَنْ يَتَجَاوَزُوا فِي الدُّعَاءِ حُدُودَ مَا أُمِرُوا بِهِ (كَالْمُبَالَغَةِ فِي رَفْعِ الصَّوتِ فِي الدُّعَاءِ، أَوْ طَلَبِ العَوْنِ مِنَ اللهِ عَلَى آرْتِكَابِ المَعَاصِي وَالمُنْكَرَاتِ، أَوِ التَّوجُهِ بِالدُّعَاءِ إلى غَيْرِ اللهِ لِيَشْفَعَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ . . .). آدْعُوا رَبَّكُمْ - آسْأَلُوهُ قَضَاءَ حَاجَاتِكُمْ .

رُّعُورُ رَبِّهُمْ مِ السَّانُوهُ فَصَاءً مُعَجَّانِكُمْ . تَضَرُّعاً ـ مُظْهِرِينَ الضَّرَاعَةَ وَالذِّلَّةَ وَالاَسْتِكَانَةَ وَالخُشُوعَ . خُفْيَةً ـ سِرَّا فِي أَنْفُسِكُمْ .

#### (إصْلاَحِهَا) (رَحْمَةً)

(٥٦) ـ يَنْهَى اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ عَنِ الإِفْسَادِ فِي الأَرْضِ بَعْدَ أَنْ أَصْلَحَهَا اللهُ بِمَا خَلَقَ فِيهَا مِنَ المَنَافِعِ وَالنَّظَامِ ، وَبِمَا هَدَى النَّاسَ إليهِ مِنْ حُسْنِ اللهُ بِمَا خَلَقَ فِيهَا مِنَ المَنَافِعِ وَالنَّظَامِ ، وَبِمَا هَدَى النَّاسَ إليهِ مِنْ حُسْنِ اللهُ بِمَا خَلْقَ فِيهَا مِنْها.

وَيُشْمَلُ الإِفْسَادُ كُلُ مَا أَفْسَدَ الْعُقُولَ وَالْعَقَائِدَ، وَالْآدَابَ الشَّخْصِيَّةَ وَلِلْمَايِشَ وَالْمَرَافِقَ مِنْ زِرَاعَةٍ وَتِجَارَةٍ وَصِنَاعَةٍ. . ثُمَّ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِدُعَائِهِ خَوْفًا مِمَّا عِنْدَهُ مِنْ شَديدِ العِقَابِ، وَطَمَعًا بِمَا عِنْدَهُ مِنْ جَزِيلِ الثَّواب، فَرَحْمَةُ اللهِ مُرْصَدَةً لِلْمُحْسِنِينَ الذِينَ يَتَبِعُونَ أَوَامِرَهُ وَيُنْتَهُونَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ.

رَحْمَةَ اللهِ \_ إِنْعَامَهُ وَإِحْسَانَهُ أَوْ ثُوَابَهُ .

# (الرِّ يَاحَ) (سُقْنَاهُ) (التَّمَرَاتِ)

(٥٧) ـ والله تَعَالَى هُوَ المُدَبِّرُ لِأَمْرِ المَخْلُقِ وَالكَوْنِ، وَهُوَ الذِي يُرْسِلُ الرَّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، مِنَ السَّحَابِ الحَامِلِ لِلْمَاءِ، فَيُنْشِيءُ الرَّيَاحُ مُبَشِّرَاتٍ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، مِنَ السَّحَابِ الحَامِلِ لِلْمَاءِ، فَيُنْشِيءُ السَّحَابَ، وَرَفَعَتْها إلَى جَوَّ السَّمَاءِ، سَاقَتْها الرِّيَاحُ، بِأَمْرِ رَبُها، إلى السَّحَابَ، وَرَفَعَتْها إلى جَوِ السَّمَاءِ، سَاقَتْها الرِّيَاحُ، بِأَمْرِ رَبُها، إلى أَرْض مُجْدِبَةٍ لا نَبَاتَ فِيهَا لِتُمْ طِرَ عَلَيها، وَتَصُبَّ مَا فِيهَا مِنَ المَاءِ، فَتُنْبِتَ الأَرْضُ، وَتَحْرُجَ فِيها الثَّمَراتُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ. وَكَمَا يُخْرِجُ الله فَتُنْبِتَ الثَّمَراتِ مِنَ الأَرْضِ المَوَاتِ بِالمَطَرِ وَالمَاءِ ، كَذَلِكَ فَإِنَّ اللهَ قَادِرُ عَلَى إِخْراجٍ المَوْتِي مِنْ قُبُورِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَقَرَّبُوا هٰذَا المَثَلَ مَنْ لِكُ تَنَذَكُرُوا هٰذَا المَّبَةَ، فَيَزُولَ آسَتِبْعَادُكُمْ لِلْبَعْثِ وَالنَّشُورِ.

بُشْراً ــ مُبشَّراتٍ بِالمَطَرِ. بَلَدٍ مَيِّتٍ ــ بَلَدٍ مُجْدِبٍ، لاَ نَبَاتَ فِيهَ وَلاَ مَاءَ. وَلَانُفُسِٰدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعَدَ إِصْلَاحِهَا وَٱدْعُوهُ خُوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

وَهُوالَّذِ عَيْرِسِلُ الرِّيَحَ بُشْرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ -حَقَّ إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلِّ الشَّمَرُ تِ كَذَلِكَ خُرْجُ الْمَوْقَ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ

#### (الأيّاتِ)

(٥٨) ـ والأرضُ مِنْهَا الطَّيِّبَةُ الكَرِيمَةُ، ومنهَا الخَبِيثَةُ كَالسَّبَاخِ وَغَيْرِهَا، فَالأَرْضُ الطَّيِبَةُ لَا يَخْرُجُ فَالأَرْضُ الخَبِيثَةُ لَا يَخْرُجُ فَالأَرْضُ الخَبِيثَةُ لَا يَخْرُجُ نَبَاتُهَا بِسُهُولَةٍ حَسَناً، وَالأَرْضُ الخَبِيثَةُ لَا يَخْرُجُ نَبَاتُهَا إِلَّا بَصُعُوبَةٍ وَعُسْرٍ (نَكِداً)، وَهٰذَا مَثَلُّ ضَرَبَهُ اللهُ لِلْمُؤْمِنِ البَرَّ وَالكَافِرِ الفَاجِرِ. وَهَكَذا يَضْرِبُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، وَيُبَيِّنُ لَهُم الآيَاتِ

(يُصَرِّفُ) لَعَلَّ المُؤْمِنينَ يَشْكُرُونَ رَبَّهُمْ عَلَى مَا هَدَاهُمْ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ. النَّكِدُ ـ هُوَ العَسِيرُ المُمْتَنِعُ مِنْ إعْطَاءِ الخَيْرِ بُخْلًا، أَوْ هُوَ القَلِيلُ الذِي لَا : ' : . . .

نُصَرَّفُ الْآيَاتِ ـ نُكَرِّرُها بِأَسَالِيبَ مُخْتَلِفَةٍ لِيَعِيَهَا النَّاسُ.

#### (يَا قُوْم ِ)

(٥٩) - بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ إِللهُ تَعَالَى قِصَّةَ آدَمَ، عَلَيهِ السَّلامُ، شَرَعَ فِي سَرْدِ قَصَصِ الْأَنْبِياءِ الكِرَامِ، فَابْتَدأ بِنُوحٍ، عَلَيهِ السَّلامُ، لأَنَّهُ أُوّلُ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ بَعْدَ آدَمَ.

وَقَدْ لَاقَى نُوحٌ مِنْ قَوْمِهِ عَنَاءً وَعَنتاً، فَوَجَدَ قَوْمَهُ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ وَسَمَوها بِأَسْمَاء، مِثْلُودَ وَسُوعا وَيَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرٍ.. فَبَعَثَ اللهُ نُوحاً فَأَمَرَ قَوْمَهُ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَحَذَّرَهُمْ مِنَّ أَنْ يَجِلَّ بِهِمْ عَذَابُ اللهِ يَوْمَ الْفَيَامَةِ (عَذَابُ اللهِ يَوْمَ الْفَيَامَةِ (عَذَابَ يَوْم عَظِيم).

#### (لَنَرَاكَ) (ضَلَالٍ)

(٦٠) فَقَالَ جُمْهُورُ السَّادَةِ وَالكُبَراءِ (المَلَّا) مِنْ قَوْمِ نُوحٍ: إِنَّنَا لَنَواكَ فِي ضَلالٍ وَاضِح بَيْنٍ فِي دَعُويَكَ إِيَّانَا إلى تَـرْكِ عَبَادَةً الأَصْنَامِ التِي وَجَدْنَا آبَاءَنا يَعْبُدُونَها.

المَلَّا - السَّادَةُ وَالكُبَرَاءُ.

# (يَا قَوْمٍ) (ضَلاَلَةٌ) (الْعَالَمِينَ)

(٦١) - فَقَسَالَ لَهُمْ نُـوحُ: إِنَّنِي لَسْتُ ضَسَالًا، وَلَمْ أَخْسَرُجْ عَنِ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ فِي دَعُوتِي لَكُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَتَرْكِ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ، وَإِنَّمَا أَنَا رَسُولُ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ وَرَبِّ كُلِّ شيءٍ فِي الوُجُودِ وَمَالِكِهِ.

#### (رِسَالاًتِ)

(٦٢) ـ وَأَنَـا أَتُولَى إِسلاَغَكُمْ مَا أَرْسَلَنِي بِـهِ اللهُ إِلَيْكُمْ مِنَ الدَّعْـوَةِ إِلَى التَّوحِيدِ، وَإِخْلاصِ العِبَادَةِ للهِ، وَأَتَـولَى نُصْحَكُمْ وَتَوْجِيهَكُم إِلَىالخَيْرِ

#### وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُ. بِإِذْنِرَبِّةٍ - وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغُرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَاكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ لِفَوْمِ يَشْكُرُونَ ٱلْآيكتِ لِفَوْمِ يَشْكُرُونَ

كُ لَقَدُ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَى قُوْمِهِ عَلَى فَوْمِهِ عَلَى فَقَالَ يَفَوْمِ الْعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ

﴿ قَالَ ٱلۡمَلَأُمِن قَوۡمِهِۦۤإِنَّا لَهُرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ

الَّ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةُ وَ وَلَيْسَ بِي ضَلَالَةُ وَلَاكِنِي رَسُولٌ مِّن زَبِّ الْعَالَمِينَ

الْمُتِلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّى وَأَنصَحُ لَكُمُّ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ

اَوَعِجَبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرُمِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

الله فَكَذَبُوهُ فَأَنِحِيَّنَكُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ، فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَفُنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَكِنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَاثُواْ قَوَمًا عَمِينَ

﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اللهِ عَالَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا الله عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عِإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَ قِوَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ

وَإِنَّنِي أَعْلَم مِنَ اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ أَنْتُم، لأِنَّنِي مُرْسَلُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكُمْ. أَنْصَحُ لَكُمْ ـ أَتَحَرَّى مَا فِيهِ صَلاَحُكُم قَوْلاً وَفِعْلاً.

(٦٣) - قَالَ لَهُمْ نُوحُ: أَعَجْبُتُم وَكَذَّبْتُمْ، لِأِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَى رَجُلِ مِنَ البَشَرِ (مِنْكُمْ)، وَأَرْسَلَهُ إِلَيكُم رَسُولًا لِيَدْعُوكُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا البَشَرِ (مِنْكُمْ)، وَأَرْسَلَهُ إِلَيكُم رَسُولًا لِيَدْعُوكُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَيَعَلَيُ مُنْ عَلَى كُفْرِكُمْ، لَعَلَى الشَّرْكِ هٰذَا الإِنْذَارَ يَحْمِلُكُمْ عَلَى أَنْ تَتَقُوا مَا يُسْخِطُ رَبَّكُمْ عَلَيْكُمْ، مِنَ الشَّرْكِ فِي عَبَادَتِهِ، وَالإِفْسَادِ فِي الأَرْض، وَإِنَّ اللهَّ يُرِيدُ أَنْ يُعِدَّكُمْ بِالتَّقْوَى لِلْفُوزِ بَرْحَمَتِهِ التِي تُرْجَى لِكُلِّ مَنْ أَجَابَ الدَّعْوَة.

# (فَأَنْجَيْنَاهُ) (بِآيَاتِنَا)

(٦٤) ـ فَكَذَّبَهُ جُمْهُورُهُمْ، وَأَصَرُّوا عَلَى ذَٰلِكَ وَخَالَفُوا أَمْرَ رَبِّهِمْ، وَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، وَلَمَّ يَوْمِنْ مَعَهُ، إِلَّا قَليلُ مِنْهُمْ، فَأَنْجَى اللهُ نُوحاً والذينَ آمُنُوا مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ (الفُلْكِ)، وَأَغْرَقَ بِالطُّوفَانِ الذِينَ كَذَّبُوا نُوحاً بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَبَرَاهِينِهِ عَلَى وُجُودِ اللهِ تَعَالَى وَوَحْدَانِيَّتِهِ، فَقَدْ كَانَ الذِينَ أَغْرَقَهُمُ اللهُ تَعَالَى بِالطُّوفَانِ، قَوْماً عَمِينَ عِنَ الحَقِّ، لاَ كَانَ الذِينَ أَغْرَقَهُمُ اللهُ تَعَالَى بِالطُّوفَانِ، قَوْماً عَمِينَ عِنَ الحَقِّ، لاَ يُبْصِرُونَهُ، وَلا يَهْتَدُونَ إليهِ، فَنَصَرَ اللهُ رَسُولَهُ عَلَى أَعْدَائِهِ.

قَوْماً عَمِينَ \_ عُمْيَ القُلُوبِ عَنِ الحَقِّ وَالإِيمَانِ.

#### (يَا قَوْم ِ)

(10) - وَكَمَا أَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ، كَذَٰلِكَ أَرْسَلَ هُموداً إِلَى قَوْمِهِ، كَذَٰلِكَ أَرْسَلَ هُموداً إِلَى قَوْمِهِ عَادٍ، وَهُوَ مِنْهُمْ، يَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُ لُغَنَهُمْ وَتَفْكِيرَهُمْ لِيَسْتَطِيعَ مُخَاطَبَتَهُمْ. وَكَانَتُ مَسَاكِنُهُمْ فِي الْحُوالِبَيَّةِ، وَكَانُوا أَشَدَّ النَّاسِ تَكْذِيباً لِلْحَقِّ، الأَحْقَافِ فِي جَنُوبِي الجَزِيرَةِ العَرَبِيَّةِ، وَكَانُوا أَشَدَّ النَّاسِ تَكْذِيباً لِلْحَقِّ، اعْتِلَاداً مِنْهُمْ بِقُوتِهِمْ، وَشِلَةِ بَأْسِهِمْ. فَلَعَاهُمْ هُودٌ إلى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَحَذَّرُهُمْ مِنْ نِقَمِهِ إِنْ أَصَرُّوا عَلَى فِعْلِ مَا يُسْخِطُ اللهَ مِنَ الشَّرْكِ وَالمَعاصِى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَهَا.

# (لَنَرَاكَ) (الْكَاذِبِينَ)

(٦٦) ـ قَالَ جُمْهُورُ السَّادَةِ مِنْ قَومِهِ (المَلَّ): إِنَّنَا نَرَاكَ فِي ضَلالٍ وَفَسَادِ رَأْيٍ (فِي سَفَاهَةٍ)، إِذْ تَدْعُونَا إلى تَرْكِ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، وَالإِقْبَالِ عَلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْـدَهُ، وَإِنَّنَا نَظُنُّ أَنَّكَ كَاذِبٌ فِي دَعْواكَ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَكَ إِلَيْنَا رَسُولًا.

سَفَاهَةٍ \_ خِفَّةِ عَقْلٍ وَضَلالٍ عَنِ الحَقِّ.

# (يَا قَوْم ِ) (الْعَالَمِينَ)

(٦٧) - فَقَالَ لَهُمْ: إِنِّنِي لَسْتُ سَفِيهاً ضَالاً عَنِ الحَقِّ وَالصَّوَابِ، وَلاَ ضَعِيفَ الرَّأْيِ، كَمَا تَرْعُمُونَ، وَإِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ إِلَيْكُمْ، وَقَدْ جِنْتُكُمْ بِالحَقِّ وَالهُدَى مِنَ اللهِ الذِي خَلَقَ كُلَّ شَيءٍ، فَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيءٍ وَخَالَقُهُ وَمَالكُهُ.

#### (رِسَالاَتِ)

(٦٨) ـ وَمَهَمَّتِي هِيَ مَهَمَّةُ جَمِيعِ الرُّسُلِ الذِينَ جَاؤُوا قَبْلِي وَهِيَ إِبْلاغُ رِسَالَةِ اللهِ إِلَى عِبَادِهِ، وَإِسْدَاءُ النَّصْحِ إِلَيهِم، وَأَنَا صَادِقٌ فِي نُصْحِي لَكُمْ، أُمينُ فِي إِبلاغِكُمْ مَا أَمَرَنِي رَبِّي بَإِبْلاغِهِ إِلَيْكُمْ.

#### (آلاء) (بَسْطَةً)

(٦٩) - أَعَجِبْتُمْ وَكَـلَّبْتُمْ أَنْ بَعَثْ اللهُ إِلَيكُمْ رَسُـولاً مِنَ البَشَـرِ (مِنْكُمْ) يُوحِي إِلَيهِ لِيَـدْعُوكُمْ إِلَى عِبَـادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَـرِيكَ لَـهُ، وَلِيُنْـذِرَكُمْ وَيُخَـوِقِكُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ، إِنْ أَصْـرَرْتُمْ عَلَى الكُفْرِ وَالجُحُـودِ وَعِبَـادَةِ الأَصْنَامِ ؟ كَلّا لاَ تَعْجَبُوا مِنْ ذٰلِكَ، وَآخَمَدُوا اللهَ عَلَيهِ، فَذٰلِكَ لُطْفُ مِنْهُ بِكُمْ، وَآذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَكُمْ مِنْ ذَرِّيَةٍ نُوحٍ، الذِي أَهْلَكَ لِللهُ النَّاسَ بَدَعُوتِهِ لَمَّا خَالَفُوهُ وَكَذَّبُوهُ.

وَقَدْ أَكْرَمَكُمُ اللهُ فَزَادَ فِي أَجْسَامِكُمْ بَسْطَةً طُولًا وَقُوَّةً، فَآذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ هٰذِهِ، وَآشْكُرُوهُ عَلَيهَا بِالإِيمَانِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ وَحُسْنِ العِبَادَةِ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فِي آثْتِسَابٍ مَرْضَاتِهِ. تَقُلُوذُونَ فِي آثْتِسَابٍ مَرْضَاتِهِ.

بَسْطُة - قُوَّةً وَعِظَمَ أَجْسَامٍ . آلاءَ الله - نعَمَهُ وَأَفْضَالَهُ .

#### (آبَاؤُنَا) (الصَّادِقِينَ)

(٧٠) - فَتَكَبَّرُوا وَطَغُوا، وَزَادُوا فِي عِنَادِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ، وَقَالُوا لِهُودٍ: أَجِئْتَنا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ، وَنَتَخَلَّى عَنْ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ التِي كَانَ يَعْبُدُها آبَاوُنا، فَهَذَا لَنْ يَكُونَ أَبَداً. وَإِذَا كُنْتَ صَادِقاً بِأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، فَأَتِنا بِمَا حَذَّرْتَنا مِنْهُ مِنَ العَذَابِ عَلَى تَرْكِ الإِيمَانِ برَبِّكَ.

# (أَتُجَادِلُونَنِي) (آبَاؤُكُمْ) (سُلْطَانٍ)

(٧١) - قَالَ لَهُمْ هُودً: لَقَدْ حَقَّ عَلَيكُمْ، بِمَقَالَتِكُمْ هَـذِهِ، سَخَطٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَغَضَبٌ (رِجْسٌ)، أَتُجَادِلُونَني فِي هٰذِهِ الْأَصْنَامِ التِي آتَّخَذْتُمُوهَا

# ﴿ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَـ تُهُ وَلَيْسَ بِي سَفَاهَـ تُهُ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِّن زَّبِّ ٱلْمَـٰكَمِينَ

﴿ أُبِلِغُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِي وَأَنَاْ لَكُونَ نَاصِحُ أَمِينُ

الَّهُ أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ فِكُرُّمِن رَّيِكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُسْنَدِرَكُمْ وَالْفَصَرُواْ إِذْ لِيُسْنَدِرَكُمْ وَالْفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ مُعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ فُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصِّطَةً فَاذْ كُرُولُهُ لِي الْخَالِةِ اللّهِ لَعَلَكُمُ نُفُلِحُونَ لَعَلَكُمُ نُفُلِحُونَ

﴿ قَالُوٓا أَجِثْنَنَا لِنَعْبُدَاللَّهَ وَحْدَهُ،وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُءَابَآؤُناً فَأَنِنَا بِمَاتِعِدُناً إِن كُنتَ مِنَ الصَّلْدِقِينَ

﴿ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّيِكُمُ رِجُسُ وَغَضَبُ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءَ

سَمَّيْتُمُوهَا آنَتُمُ وَءَابَا وَُكُمُ مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلَطَانٍ فَأَنْظِرُو ٓ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ

﴿ فَأَجَمَدَنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ. بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَقَطِعْنَا دَابِرِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَا يَنْنِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنْقُوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَىٰهِ غَيْرُهُۥ فَدَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَىٰهِ غَيْرُهُۥ فَدَ مَالَكُمُ مَنْ إِلَىٰهِ غَيْرُهُۥ فَدَ مَالَكُمُ مَالَكُمُ مَالِيَّةً مِنْ اللهِ مَالَكُ لَلهُ اللهِ فَيَ أَرْضِ اللَّهُ وَلا تَمَسُّوهَا تَأْكُلُ فَيَ أَرْضِ اللَّهُ وَلا تَمَسُّوهَا يَأْكُلُ فَيَ أَرْضِ اللَّهُ وَلا تَمَسُّوهَا يَأْكُلُ فَيَ أَرْضِ اللَّهُ وَلا تَمَسُّوهَا يَلُوهِ فَيَ أَرْضِ اللَّهُ وَلا تَمَسُّوهَا يِسُوءٍ فَي أَرْضِ اللَّهُ وَلا تَمَسُّوهَا يِسُوءٍ فَي أَرْضِ اللَّهُ وَلا تَمَسُّوهَا يَلُوهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّ اللَّهُ اللَّهُ

أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ آلِهَةً، وَجَعَلْتُمْ لَهَا أَسْمَاءً، وَهِيَ فِي الحَقِيقَةِ لَا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَيْسَ لَكُمْ حُجَّةٌ مِنَ اللهِ، وَلا دَليلٌ يُبَرِّرُ عِبَادَتَكُمْ لَهَا، أَوْ يُصَدُّقُ زَعْمَكُمْ بِأَنَّهُ رَضِيَ بِأَنْ تَكُونَ وَاسِطةً بَيْنَهُ وَبَيْنَكُمْ. وَمَا دُمْتُمْ قَدْ قُلْتُمْ مَا قُلْتُمْ مَا قُلْتُمْ مِنْ كَلِمَةِ الكُفْرِ، فَآنْتَظِرُوا عِقَابَ اللهِ وَقَضَاءَهُ. وَأَنا مُنْتَظِرٌ مَعَكُمْ نُولَهُ بِكُمْ.

رِجْسُ - عَٰذَابٌ، أَوْ رَيْنٌ عَلَى القُلُوبِ. غَضَبٌ - لَعْنٌ وَطَرْدُ أَوْ سَخَطٌ.

# (فَأَنْجَيْنَاهُ) (بِآيَاتِنَا)

(٧٢) - فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ اللهِ سَاقَ الله إِلَى عَادٍ السَّحَابَ الذِي يَحْمِلُ إِلَيْهِمِ العَذَابَ، وَأَنْجَى رَسُولَهُ هُوداً وَالذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، بِرَحْمةٍ مِنْهُ وَلُطْفٍ، وَدَّمَ الْكَافِرينَ جَمِيعاً، مِنْ أُولِهِمْ إلى آخِرِهِمْ، لَمْ يُبْقِ مِنْهُم أَحَداً، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مُؤمِنينَ بِرَبِّهِمِ الوَاحِدِ الأَحَدِ.

قَطَعْنَا دَابِرَ الْقَوْمِ \_ أَهْلَكْنَا آخِرَهُمْ، وَمَتَى هَلَكَ الآخِرُ فَقَدْ هَلَكَ الْأَوَّلُ.

#### (صَالِحاً) (يَا قَوْمٍ) (آيَةً)

(٧٣) - كَانَتْ دِيَارُ قَبِيلَةِ ثَمُودَ فِي أَرْضِ الحِجَازِ، فِي مَدَائِنِ صَالِح، بَيْنَ تَبُوكَ وَالمَدِينَةِ. وَلَقَدْ أَرْسَلَ اللهُ إِلَيْهِمْ صَالِحاً، عَلَيهِ السَّلاَمُ، وَهُو مِنْهُمْ (أَخَاهُمْ)، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالُهُ جَمِيعُ الرُّسُلِ لِأَقْوَامِهِمْ: آعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ وَلا تُشْرِكُوا بهِ شَيْئاً، وَقَدْ جِئْتُكُمْ بِبُرْهَانِ مِنَ اللهِ عَلَى صِدْقِ قَوْلي وَحْدَهُ وَلا تُشْرِكُوا بهِ شَيْئاً، وَقَدْ جِئْتُكُمْ بِبُرْهَانِ مِنَ اللهِ عَلَى صِدْقِ قَوْلي لَكُمْ إِنَّنِي رَسُولُ اللهِ، وَعَلَى صِحَّةِ دَعْوتِي، فَقَدْ طَلَبْتُمْ مِنِي بُرْهَاناً عَلَى صِدْقِ ثَنُونِ بَنِي رَسُولُ اللهِ، وَعَلَى صِحَّةِ دَعْوتِي، فَقَدْ طَلَبْتُمْ مِنِي بُرْهَاناً عَلَى صِدْقِ مَنْ صَحْرَةٍ صَمَّاءَ عَيْتُمُوهَا لِي بِذَاتِها، نَاقَةً عُشَراءَ فَدَعَوْتُ اللهَ فَاسْتَجَابَ لِي، وَأَخْرَجَ لَكُمُ النَّاقَةَ، وَأَنْتُمْ النَّاقَةَ، وَأَنْتُمْ النَّاقَةَ، وَأَنْتُمْ النَّاقَةَ وَالْمَوائِيقَ لَتَوْمِئُنَ بِاللهِ تَعْرَبُونَ كَيْفُ تَخْرُجُ، وقَدْ أَخَذْتُ عَلَيكُمُ العُهُودَ وَالْمَوائِيقَ لَتَوْمِئُنَ بِاللهِ لَنَّ مَنْ مَنْ مَنْ فَيْ اللهِ عَلَى يَدَيَّ مَا سَأَلْتُمْ، فَآمِنُوا بِاللهِ كَمَا وَعَدْتُمُونِي، وَذَرُوا اللهَ سَلْكُمْ إِنَالَةٍ مَنْ مَنْ فَالْمُونُونِي لَتُومِنَ لَهَا بِسُوءٍ فِي اللهِ مَنْ مَا عَلَى اللهَ سَيُصِيبُكُمْ بِعَذَابِ شَدِيدِ الإِيلامِ (وَكَانَتِ وَمَسَسْتُمُوهَا بِيلُومِ فِي الْأَرْضِ ، وَتَشْرَبُ مَاءَ الْبِثْرِ يَوْمًا وَتَسْرَكُهُ لَقُومٍ ثَمُودَ وَمَا لَوْهَ مَنْ مَودَ وَمَا اللهَ مَنْ مَا وَتَسْرَكُهُ لَقُومٍ ثَمُودَ وَلَا اللهَ مَنْ وَتَعْرَبُومُ مِعَذَابٍ شَدِيدًا لِللهُ مَنْ وَكُومَ أَنْ اللهَ سَيُصِيبُكُمْ بِعَذَابِ شَدِيدِ الإِيلامِ (وَكَانَتِ وَمُ اللّهُ وَلَا أَنْ اللهُ سَيْصِيبُكُمْ بِعَذَابِ شَدِيدِ الْإِيلامِ (وَكَانَتِ مِنْ اللهُ مَنْ وَنَالَهُ مَا الْمُعَلِي وَلَا أَعْرَبُومُ مِنْ اللهُ سَلَامِ اللهُ مَنْ مَلَامُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا وَالْمُومُ وَتُسْرَكُ فَلَومَ مَنْ اللهُ مَا وَالْمَالِقُومِ أَوْمُونَ مُولِوا الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ مَنْ مُولَا وَتُعْرَبُهُ مَا لَا الْمُؤَلِقُولُوا الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ الله

آيةً . مُعْجِزَةً دَالَّةً عَلَى صِدْقِ الرَّسُولِ.

#### (ٱلآءَ)

(٧٤) - وَقَالَ لَهُمْ صَالِحٌ: آذْكُروا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ آسْتَخْلَفَكُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ عَادٍ، وَمَكَّنَكُمْ فِي الْأَرْضِ ، تَبْنُونَ القُصُورَ فِي الْأَرْضِ ، تَبْنُونَ القُصُورَ فِي شُهُ ولِها ، وَتَنْجِتُونَ البُيُوتُ فِي جِبَالِها ، فَآشْكُرُوا اللهَ عَلَى أَنْعُمِهِ وَأَفْضَالِهِ وَذٰلِكَ بِتَوْجِيدِهِ، وَإِفْرَادِهِ بِالعِبَادَةِ، وَلاَ تَنْصَرَّفُوا فِي الأَرْضِ تَصَرُّفُوا فِي الأَرْضِ تَصَرُّفُوا فِي الأَرْضِ تَصَرُّفُوا فِي اللهِ مَصَرُّفَ كُفُوانٍ وَجُحُودٍ بِفِعْلِ لاَ يُرْضِي اللهَ .

العَيْثُوَالعُثِيُّ \_ هُوَ الفَسَادُ.

بَ**وَّأُكُمْ ـ** أَنْزَلَكُمْ وَأَسْكَنَكُمْ.

#### (آمَنَ) (صَالَحاً)

(٧٥) - وَقَالَ رُؤُوسُ الكُفْرِ، مُتَهَكِّمِينَ سَاخِرِينَ، لِلضَّعَفَاءِ مِنْ قَوْمِهِمْ، وَهُمُ الذِينَ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى صَالِحٍ: أَتَظُنُونَ أَنَّ صَالِحاً مُوْسَلٌ مِنَ اللهِ حَقِيقَةً؟ فَرَدً المُؤْمِنُونَ المُسْتَضْعَفُونَ قَائِلينَ: إِنَّهُمْ يَؤْمِنُونَ بِمَا جَاءَ بِعِ صَالِحُ مِنْ رَبِّهِمْ.

#### (آمَنْتُم) (كَافِرُونَ)

(٧٦) - فَرَدَّ المُسْتَكْبِرُونَ عَلَى المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ قَائِلينَ: إِنَّهُمْ كَافِرُونَ جَاحِدُونَ بِالذِي آمَنَ بِهِ المُسْتَضْعَفُونَ، وَهُوَ مَا جَاءَ بِهِ صَالِحٌ مِنْ رَبِّهِ.

#### (يَا صَالِحُ)

(٧٧) - فَقَامَ تِسْعَةُ رَهْطٍ (أَفْرادٍ) مِنْ كُبَراءِ ثُمُودَ، بِآسْتِمَالَةِ قَوْمِهِمْ لِمُوافَقَتِهِمْ عَلَى نَحْرِ النَّاقَةِ (عَقْرِهَا)، وَالتَّخَلُّصِ مِنْهَا، فَعَقَرُوها آسْتِخْفَافاً بِصَالِح ، وَنَاقَتِهِ، وَتَحْذِيرِهِ لَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ وَعِقَابِهِ، وَتَحْذِيرِهِ لَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ وَعِقَابِهِ، وَتَحْذِيرِهِ لَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ وَعِقَابِهِ، وَتَمَّرُدُوا وَتَحَبَّرُوا عَنِ آبَبَاعِ الحَقِّ الذِي أَبْلَعَهُمْ إِيَّاهُ صَالِحُ (عَتُوا عَنْ أَمْر رَبِّهِمْ)، وَقَالُوا لِصَالِح : إِنْ كُنْتَ صَادِقاً بِأَنَّكَ مُرْسَلٌ مِنْ رَبِكَ، وَأَنَّكَ تُنْ اللهِ فَأْتِنا بِهذا العَذَابِ.

العُتُولُ - التَّمَرُّدُ وَالاسُّتِكْبَارُ.

العَقْرُ ـ القَتْلُ وَالذَّبْحُ .

#### (جَاثِمِينَ)

(٧٨) ـ فَقَالَ لَهُمْ صَالِحٌ: لَقَدْ حَقَّ عَلَيْكُمْ غَضَتُ اللهِ، فَتَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ يَأْتِيكُمْ بَعْدَهَا عَذَابُ اللهِ، فَأَرَادَ المُجْرِمُونَ قَتْلَ صَالِحٍ، وَقَالُوا: إِنَّ كَانَ صَادِقاً نَكُنْ قَدْ عَجَلْنَا بِهِ قَبْلَنَا، وَإِنْ كَانَ كَاذِباً نَكُنْ قَدْ

# وَاذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن عَدِعَادِ وَبَوَا كُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعَدِعَادِ وَبَوَا كُمْ فِي الْأَرْضِ تَنْغِذُونَ مِن سُهُولِهَا فَصُورًا وَلَنْحِنُونَ الْجِبَالَ مُنُوتًا فَأَذْ كُرُوا ءَا لَآءَ اللّهِ وَلَائَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَلَائَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

وَ قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَقَمْ لَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِّن رَبِّهِ عَلَيْهِ مَا لَوْمِنُونَ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ

الله عَالَ الَّذِينَ اَسْتَكُبُرُوا اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهُ عَلَيْمُ وَاللهِ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمِ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ واللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَا

وَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوَا عَنْ أَمْرِ دَيِّهِ مَ وَقَالُوا يَنْ صَلِحُ الْمُرْسَلِحُ الْفَالْسَانِ فَالْمُوا الْمُرْسَلِينَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

الله الله المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدد المستحد المستحد المستحد المستحدث المستحدث المستحدث المستحدد المس

أَلْحَقْنَاهُ بِنَاقَتِهِ، وَتَآمَرُوا عَلَى أَنْ يَقْتُلُوهُ وَيَقُولُوا لِأَهْلِهِ: إِنَّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا مَصْرَعَهُ، وَيَحْلِفُوا عَلَى ذٰلِكَ، لِـدَفْعِ الْمَسْؤُولِيَّةِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، فَلَمَّا تَوَجَّهُوا إِلَيهِ لَيْلًا أَرْسَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً أَهْلَكَتْهُمْ جَمِيعاً، وَذٰلِكَ قَبْلَ خُلُولِ العَذَابِ بقَوْمِهمْ.

وَفِي اليَّوْمِ الرَّابِعِ آسْتَعَدُّوا لِلْهَلاكِ، وَجَلَسُوا فِي بُيُوتِهِمْ لاَ يَدْرُونَ مَا يَكُونُ هٰذا العَـذَابُ، وَلا مَتَى يَأْتِيهِمْ. فَلَمَّا أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ جَاءَتُهُمْ صَيْحَةُ مِنَ السَّمَاءِ، وَرَجْفَةٌ مِنَ الأَرْضِ فَفَاضَتْ أَرْوَاحُهُمْ، وَزَهَقَتْ نُقُوسُهُمْ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ. وَأَصْبَحُوا صَرْعَى فِي دِيَارِهِمْ لاَ أَرُواحَ فِيهِمْ، وَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ أَحَدُ، لاَ صَغِيرُ وَلا كَبِيرُ. وَنَجَى اللهُ صَالِحاً وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ وَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ أَحَدُ، لاَ صَغِيرُ وَلا كَبِيرُ. وَنَجَى اللهُ صَالِحاً وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ وَحَدَهُ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ

الرَّجْفَةُ ـ الزَّلْزَلَةُ الشَّدِيدَةُ التِي تَهْتَزُّ بِهَا الأَرْضُ وَهِيَ الصَّيْحَةُ أَيْضاً. جَاثِمِينَ ـ مَوْتَى هَامِدينَ، لاَ حَرَاكَ بِهِمْ.

# (يَا قَوْمٍ) (النَّاصِحِينَ)

(٧٩) \_ فَقَالَ صَالِحٌ ، بَعْدَ أَنْ هَلَكَ قَـوْمُهُ ، تَقْـرِيعاً لَهُمْ وَتَـوْبِيخاً : لَقَـدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي ، وَنَصَحْتُ لَكُمْ ، فَلَمْ تَسْتَمِعُوا إِلِيَّ ، وَلَمْ تَتَّبِعُونِي ، لِأَنْكُمْ لاَ تُحِبُّونَ مَنْ يَنْصَحُكُمُ ، وَيَدْعُوكُمْ إِلى الحَقِّ وَالحَيْرِ .

رَوَقِيلَ: إِنَّ صَالِحاً قَالَ لِقَوْمِهِ هٰذَا القَوْلَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِم الْعَذَابُ).

(٨٠) ـ وَآذْكُرْ لُوطاً إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى قَوْمِهِ لِيَدْعُوَهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ، وَإِلَى تَوْكِ مَا هُمْ عَلَيهِ مِن آرْتِكَابِ الفَوَاحِشِ التِي لَمْ يَسْبِقْهُمْ، إِلَى الإِنْيَانِ بِهَا، أَحَدُ مِنَ النَّاسِ قَبْلَهُمْ، لِمُخَالَفَتِهَا لِمُقْتَضَيَاتِ الفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ.

(٨١) ـ فَقَالَ لَهُمْ: لَقَدْ عَدَلْتُمْ عَنِ الاسْتِمْتَاعِ بِالنِّسَاءِ، الذِي جَعَلَهُ اللهُ وَسِيلَةً لاسْتِمْرَارِ النَّسْلِ، وَحِفْظِ النَّوْعِ، إلى الاسْتِمْتَاعِ بِالذُّكُورِ لاَ تَبْتَغُونَ مِنْ وَرَاءِ ذٰلِكَ إِلاَّ قَضَاءَ الوَطَرِ وَالشَّهْرَةِ، وَالمُتْعَةِ الاَثِمَةِ، وَهَذا إسْرَافُ مِنْكُمْ وَجَهْلُ، وَتَجَاوُزُ لِلْحُدُودِ، لأَنَّهُ وَضْعٌ لِلشَّيءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ النَّالَ مَنْكُمْ وَجَهْلُ، وَتَجَاوُزُ لِلْحُدُودِ، لأَنَّهُ وَضْعٌ لِلشَّيءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ النَّالَ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَالْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّ

(٨٢) ـ وَكَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ عَلَى هٰذِهِ الدَّعْوَةِ أَنْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضَ ، سَاخِرِينَ مُتَهَكَّمِينَ عَلَى طَهَارَةِ لُوطٍ وَالمُؤْمِنِينَ مَعَهُ: أُخْرِجُوا لُوطاً وَمَّنْ مَعَهُ : أُخْرِجُوا لُوطاً وَمَّنْ مَعَهُ مِنَ المُؤْمِنِينَ مِنْ بَلْدَيْكُمْ، لَأَنَّهُمْ يَتَطَهَّرُونَ وَيَتَعَفَّفُونَ، وَيَرْفُضُونَ

﴿ فَتَوَلَّى عَنَهُمْ وَقَالَ يَنَقَوْمِ لَقَدْ أَبُلَغْ تُكُمُّ مِ سَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمُّ وَلَكِنَ لَا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ

٥ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ ٱلْفَكِصَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ

﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَأَءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِفُونَ

رُهُ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّ

الله عَلَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ. كَانَتُ مِنَ أَنَهُ. كَانَتُ مِنَ أَنْكُ رِينَ كَانَتُ مِنَ أَنْكُ رِينَ

﴿ وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَأَنظُرُ صَالِحَ الْفَانظُرُ صَالِحَ الْفَانظُرُ صَالِحَ الْفَائِدُ فَانظُر كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ اللهِ الله

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَتْ بَأَ قَالَ يَحَقُّوهِ أَعَبُ دُواْ اللّهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَيهٍ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتْكُم بِكِيّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ فَأُوفُواْ الْكَيْل وَالْمِيزَانَ وَلَائِبْ حَسُواْ وَالْمِيزَانَ وَلَائِبْ حَسُواْ النّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَا الْفُسِدُ وافِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَ أَذَالِكُمْ خَيْرٌ

لَكُمْ إِنكُنتُ مِثَوْمِنِينَ

مُجَارَاتِكُمْ فِي آرْتِكَابِ الفَواحِشِ، وَإِنْيَانِ الرَّجَالِ. فَكَانَ إِخْرَاجُ لُوطٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ القَرْيَةِ، تَنْفِيذاً لإِرَادَةِ اللهِ، لأِنَّهُ تَعَالَى دَمَّرَ قَوْمَ لُوطٍ، وَأَهْلَكَهُمْ بَعْدَ خُرُوجٍ لُوطٍ وَالمُؤْمِنِينَ. يَتَطَهَّرُونَ ـ يَدَّعُونَ الطَّهَارَةَ مِمًا نَفْعَلُ.

(٨٣) - لَمْ يُؤْمِنْ لِلُوطٍ أَحَدُمِنْ قَوْمِهِ سِوَى أَهْلَ بِيْتِهِ، وَلَمْ تُؤْمِنِ آمْرَأَتُهُ، فَدَمَّرَهَا الله مَعَ قَوْمِها. فَقَدْ أَمَر الله لُوطاً بِأَنْ يُسْرِيَ بِأَهْلِهِ لَيْلاً دُونَ أَنْ تَعْلَمَ زَوْجَتُهُ بِخُرُوجِهِمْ، فَبَقِيَتْ مَعَ البَاقِينَ فَكَانَتْ مِنَ الهَالِكِينَ. الغَابِرِينَ ـ البَاقِينَ فِي القَرْيَةِ، وَالهَالِكِينَ مَعَ مَنْ هَلَكَ.

غَبرَ \_ بقِيَ أَوْ هَلَكَ.

#### (عَاقِبَةُ)

(٨٤) - وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ أَنْزَلَ مَطَراً عَلَى قُرَى قَوْمِ لُوطٍ فَدَمَّرَهَا وَأَهْلَكُها. وَيَلْفِثُ تَعَالَى نَظَرَ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَى عَاقِبَةٍ مَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَى مَعْصِيةِ اللهِ وَتَكْذِيب رُسُلِهِ.

وَجَاءَ فِي آيَاتٍ أُخْرَى تَفْسيرٌ لِهٰذا المَطَرِ فَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ \* مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ سَعد (١٠).

وَقَالَ ۚ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ). (رَوَاهُ أَبْو دَاوُدَ وَالتَّرْمَذِيُّ وَآبْنُ مَاجَهْ).

(وَيَشْمُلُ التَّحْرِيمُ إِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي الأَدْبَارِ).

#### (يَا قَوْمٍ) (إِصْلاَحِهَا)

(٥٥) - مَدْيَنُ كَلِمَةٌ تُطْلَقُ عَلَى القَوْمِ وَعَلَى القَوْيَةِ، وَمَدْيَنُ قَوْيَةٌ تَقَعُ فِي جَنُوبِيِّ الْأَرْدُنَ قُوْبَ الْعَقَبَةِ، وَهُمْ أَيْضاً أَصْحَابُ الأَيْكَةِ، وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْحَابُ الأَيْكَةِ، وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْمُعَاصِيّ، وَأَظْهَرُهَا بَخْسُ المِكْبَالِ وَالمِيزَانِ، وَالتَّعَرُّضُ لِعَابِرِي السَّبيلِ، لِسَلْبِهِمْ وَالاعْتِدَاءِ عَلَيْهِمْ. وَلَهِيزَانِ، وَالتَّعَرُّضُ لِعَابِرِي السَّبيلِ، لِسَلْبِهِمْ وَالاعْتِدَاءِ عَلَيْهِمْ. وَلَهَدُ اللهِ، وَلَقَدْ أَرْسَلَ الله إلَيْهِمْ شَعَيباً عَلَيهِ السَّلامُ، لِيَدْعُوهُمْ إلَى عِبَادَةِ اللهِ، وَتَوْجِيدِهِ، وَتَرْكِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرْكِ وَالكُفْرِ وَعِبَادَةِ الأَصْنَامِ، وَتَوْجِيدِهِ، وَتَرْكِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرْكِ وَالكُفْرِ وَعِبَادَةِ الأَصْنَامِ، وَالإِقْلاع عَنْ تَطْفِيفِ المِكْبَالِ وَالمِيزَانِ، وَعَدَم التَعَرُّضِ لِلسَّابِلَةِ وَالإَسْابِلَةِ

بِالإِخَافَةِ وَالسَّلْبِ. . فَقَالَ لَهُمْ شُعَيبُ: يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، وَلَيْسَ

<sup>(</sup>١) الأيتان ٨٦ و ٨٣ من سورة هود.

لَكُمْ إِلَّهُ غَيْرُهُ، وَقَدْ أَقَامَ لَكُمُ الحُجَجَ وَالبَراهِينَ عَلَى صِدْقِ مَا جَاءً بِهِ رَسُولُهُ إِلَيْكُمْ، ثُمَّ نَصَحَهُمْ بِمُعَامَلَةِ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، وَبِباِيفَاءِ النَّاسِ، حُقُوقَهُمْ فِي الكَيْلِ وَالمِيزَانِ، وَبِأَلَّا يَخُونُوا النَّاسَ، وَلَا يُخْسِرُوا المَيْرَانَ، وَلَا يَبْحَسُوا النَّاسَ حُقُوقَهُمْ (أَشْيَاءَهُمْ)، وَأَنْ يَتْرُكُوا إِخَافَةَ السَّالِلَة.

وَقَالَ لَهُمْ إِنَّ آتَبَاعَ أَمْرِ اللهِ فِيهِ الخَيْرُ لَهُمْ، إِنْ كَانُوا مُؤْمِنينَ بِوحْدَانِيَّةِ اللهِ تَعَالَى، وَبِمَا جَاءَهُمْ بِهِ رَسُولُهُ. البَخْسُ - إِنْقَاصُ الحَقِّ.

#### (صِرَاطٍ) (آمَنَ) (عَاقِبَةُ)

(٨٦) ـ وَنَهَاهُمُ شُعَيبٌ عَنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ (الصَّراطِ)، وَعَنْ تَوَعُدِ النَّاسِ بِالقَتْلِ وَالإِيذَاءِ إِذَا لَمْ يُعْطُوهُمْ مَا مَعَهُمْ مِنْ مَالٍ وَمَتَاعٍ ، كَمَا نَهَاهُمْ عَنِ التَّعَدِّي عَلَى المُؤْمِنِينَ الذِينَ آتَبُعُوا شُعَيباً، وَعَنِ التَّصَدِّي للنَّاسِ الذِينَ كَانُوا يَأْتُونَ إِلَى شُعَيب للإسْتِمَاعِ مِنْهُ إِلَى مَا يَدْعُو إلَيهِ النَّاسَ مِنْ أُسْرِ كَانُوا يَأْتُونَ إِلَى شُعَيب للإسْتِمَاعِ مِنْهُ إِلَى مَا يَدْعُو إلَيهِ النَّاسَ مِنْ أُسْرِ رَبِّهِ، لِصَرْفِهِمْ عَنْهُ بِالتَّخْوِيفِ وَالإِيداءِ، وَبِالقَوْلِ: إِنَّهُ كَدَّابٌ يُرِيدُ فِتْنَةَ النَّاسَ ، ثُمَّ ذَكَرَهُمْ بِمَا كَانُوا عَلَيهِ قَبلًا مِنْ قِلَةٍ فَكَثَرَهُمُ اللهُ، وَذِلَّةٍ فَكَثَرَهُمُ اللهُ، وَذِلَةٍ فَكَثَرَهُمُ اللهُ، وَذِلَةٍ فَكَثَرَهُمُ اللهُ، وَذِلِكَ لِيَتَعِظُوا وَيَرْتَذِعُوا عَمَّا يَقُومُونَ بِهِ مِنْ فَسَادٍ. ثُمَّ لَفَتَ نَظَرَهُمْ إلَى النَّهَايَةِ التِي صَارَ إِلَيها المُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ مِنْ خِزْي وَمَار.

صِراطٍ - طَريقٍ .

تَبْغُونَهَا عِوَجاً ـ تَطْلُبُونَها مُعْوَجَّةً أَيْ ذَاتَ آعْوِجَاجٍ .

# (طَائِفَةُ) (آمَنُوا) (الْحَاكِمِينَ)

(٨٧) - وَيُتَابِعُ شُعَيْبٌ، عَلَيهِ السَّلاَمُ، نُصْحَ قَوْمِهِ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّكُمْ إِنِ آخْتَلَفْتُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَآمَنَ فَرِيقُ بِمَا جِئْتُكُمْ بِهِ، وَدَعَوْتُكُمْ إِلَيهِ، وَكَفَر وَيَقْ بِمَا أَرْسَلَنِي بِهِ إِلَيْكُمْ رَبِّي، فَلاَ تَتَعَجَّلُوا الحُكْمَ عَلَى المُؤْمِنِينَ، وَأَنْتَظِرُوا حَتَّى يَحْكُمُ اللهُ، بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ، وَيَفْصِلَ فِيمَا آخْتَلَفْنا فِيهِ. وَهُو سُبْحَانَهُ خَيْرُ مَنْ يَحْكُمُ، وَأَعْدَلُ مَنْ يَقْضِي، وَلاَ شَكَ فِي أَنَّهُ سَيَجْعَلُ العَاقِبَةَ لِلمُتَّقِينَ، وَسَيَجْعَلُ الدَّمَارِ عَلَى الكَافِرينَ، لأَنَّ سُتَّةُ تَعَالَى قَدْ جَرَتْ بِذَلِكَ، فَلْيَعْتَبِرِ الكَافِرُونَ بِعَاقِبَةٍ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ، مِنَ الكُفَّادِ المُكَذِّبِينَ.

﴿ وَلَا نَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ ع وَتَبْغُونَهَا عِوَجَاً وَادْ كُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ

وَإِن كَانَ طَآبِهَ أَهُ مِن كُمُ مِن كُمُ مَن كُمُ مَا اللّهِ عَالَمُ اللّهُ اللّهُل

# (يَا شُعَيْبُ) (آمَنُوا) (كَارِهِينَ)

(٨٨) - تَوَعَّدَ المُسْتَكْبِرُونَ مِنْ قَوْمِ شُعَيْبِ نَبِيَّهِمْ شُعَيباً، وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ مِنَ المُؤْمِنينَ بِإِخْراجِهِمْ مِنْ قَرْيَتِهِمْ إِذَا لَمْ يَقْبَلُوا الرَّجُوعَ عَنْ دِينِهِمِ المَحْقِّ إِلَى عِبَادَةِ الأَصْنَامِ وَمِلَّةِ الشَّرْكِ، فَقَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ: أَتَأْمُرُونَنَا بِأَنْ نَعُودَ إِلَى مِلْتِكُمْ، وَتُهَدِّدُونَنَا بِالنَّفْي مِنْ أَوْطَانِنا، وَالإخراج مِنْ دِيَارِنا، إِنْ لَمْ نَفْعَلْ مَا تَطْلَبُونَهُ مِنَا؟ أَتُريدُونَ إِجْبَارَنا عَلَى الخُرُوج مِنْ دِيَارِنا،

وَعَلَى العَوْدَةِ إِلَى دِينِكُمْ حَتَّى وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ لِكِلا الْأَمْرَيْن؟.

# (نَجَّانَا) (الْفَاتِحِينَ)

(٨٩) - وَقَالَ لَهُمْ شُعيبٌ: إِنَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ مَعَهُ إِذَا عَادُوا إِلَى مِلْةِ الْكُفْرِ، فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ قَدْ خَالَمُونَ وَلَا يَخْلُمُ الْاَفْتِرَاءِ، لِأَنَّهُمْ يَكُونُونَ قَدْ جَعَلُوا لَهِ شُرَكَاءَ وَأَنْدَاداً وَلاَ يَلِيقُ بِالمُؤْمِنِ، وَلاَ يَخْلُقُ بِهِ (وَمَا يَكُونُ لَنَا)، أَنْ يَعُودَ إِلَى مِلَّةِ الكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْجَاهُ اللهُ مِنْهَا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ لَهُ ذٰلِكَ، فَإِنَّهُ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ أَمْراً فَعَلَهُ، وَلاَ رَادً لِحُكْمِهِ، وَلاَ مُعْتَرِضَ عَلَى قَضَائِهِ، وَقَدْ أَحَاطَ الله بِكُلِّ شَيءٍ عِلْماً، وَلٰكِنَّهُ تَعَالَى لاَ يَرْضَى الكُفْرَ لِعِبَادِهِ. وَقَدْ أَحَاطَ الله بِكُلِّ شَيءٍ عِلْماً، وَلٰكِنَّهُ تَعَالَى لاَ يَرْضَى الكُفْرَ لِعِبَادِهِ. وَقَدْ أَحَاطَ الله بِكُلِّ شَيءٍ عِلْماً، وَلٰكِنَّهُ تَعَالَى لاَ يَرْضَى الكُفْرَ لِعِبَادِهِ. فَقَدْ أَحَاطَ اللهُ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْماً، وَلٰكِنَّهُ تَعَالَى لاَ يَرْضَى الكُفْرَ لِعِبَادِهِ. فَمَ اللهُ هُمَ وَالمُؤْمِنُونَ فِي جَمِيعٍ أُمُورِهِمْ. ثُمَّ مَا لَكُونَ فِي جَمِيعٍ أَمُورِهِمْ. ثُمَّ دَعَا شُعَيْبٌ رَبَّهُ قَائِلاً: رَبَّنا آحْكُمْ وَآقض (آفَتْحُ) بَيْنَنا وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبِينَ اللهِ فِيهِ مَعَهُمْ، وَآنُصُرْنَا عَلَيْهُمْ، وَآقض (آفَتُحُ ) بَيْنَنا وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبِينَ اللهُ فِيمِا أَنْ العَدْلُ الذِي لاَ قَوْمِنا فِيما آخَتَلَفْنا فِيهِ مَعَهُمْ، وَآنُصُرْنَا عَلَيْهِمْ، وَأَنْتَ الغَدُلُ الذِي لاَ

أَفْتَعُ بَيْنَنا ـ آفْضِ بَيْنَنا وَٱحْكُمْ.

الفِتَاحَةُ - القَضَاءُ.

يَجُورُ فِي حُكْمِهِ أَبَداً.

# (لَئِنْ) (لَخَاسِرُونَ)

(٩٠) - فَقَـالَ الكُبَراءُ الكَافِرُونَ مِنْ قَـوْمِ شُعَيْبٍ، لِمَنْ حَـوْلَهُمْ مِنْ قَـوْمِ شُعَيْبٍ، لِمَنْ حَـوْلَهُمْ مِنْ قَـوْمِهِمْ: لَئِنِ آتَبَعْتُمْ شُعَيبًا فِيمَا يَقُولُ، وَفِيما جَاءَكُمْ بِهِ، وَأَقْرَرْتُمْ بِنُبُوّتِهِ، وَآمَنْتُمْ بِما آمَنَ بِهِ، وَكَفَرْتُمْ بِأَصْنَامِكُمْ.. وَبِما كَانَ عَليهِ آبَاؤُكُمْ مِنْ دِينٍ وَعَادَاتٍ، كُنْتُمْ خَاسِرِينَ.

#### (جَاثِمِينَ)

(٩١) - وَقَالَ تَعَالَى فِي آيةٍ أُخْرَى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِّيْنَا شُعَيْبًا وَالذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، وَأَخَذَتِ الـذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُـوا فِي

# 

أُوَلُوَّ كُتَّاكَرِهِينَ قَدِ اَفْتَرَيْنَاعَلَى اللَّهِ كَذِبَّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّذِكُم بَعْدَ إِذْ بَعَنَنَا اللَّهُ مِنْهَ أَوْمَا يَكُونُ لَنَا آَنَ نَعُودَ فِيهَآ إِلَّا آَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَاً عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا اَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا وَالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَنِحِينَ

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ ﴾ (١) فَآهُتَرُتْ بِهِمُ الأَرْضُ بِفِعْلِ زَلْزَلَةِ شَدِيدَةِ، فَأَصْبَحُوا هَـالِكِينَ فِي دِيَارِهِمْ لاَ حَرَاكَ بِـهِـمْ، وَهُمْ مُكِبُّونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ.

جَاثِمِينَ \_ هَالِكِينَ وَهُمْ مُكِبُّونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ.

· رَبِينُ الرَّجْفَةُ ـ الزَّلْزَلَةُ التِي تَهْتَزُّ بِهَا الأَرْضُ وَهِيَ الصَّيْحَةُ أَيْضاً.

(الْخَاسِرِينَ)

(٩٢) - ثُمَّ بَيْنَ اللهُ تَعَالَى العَاقِبَةَ التِي صَارَ إِلَيهَا قَوْمُ شُعيب، فَقَدْ هَلَكَ الذِينَ كَذَّبُوا شُعيبًا، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُم أَحَدٌ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يُقِيمُوا فِي دِيَارِهِمْ، وَالذِينَ كَذَّبُوا شُعيبًا كَانُوا هُمُ الذِينَ خَسِرُوا الدُّنيا وَالأَخِرَةَ، أَمَّا الذِينَ آبَعُوهُ فَكَانُوا هُمُ الفَائِزينَ المُفْلِحِينَ.

. رُوْنِيَّ فِيهَا - لَمْ يُقِيمُوا نَاعِمِينَ فِي دِيَارِهِمْ . لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا - لَمْ يُقِيمُوا نَاعِمِينَ فِي دِيَارِهِمْ .

(يَا قَوْمٍ) (رِسَالاَتِ) (آسَيٰ) (كَافِرِينَ) ( ( الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا

(٩٣) \_ وَبَعْدَ أَنْ نَزَلَ بِهِمْ عَلَابُ اللهِ وَدَمَارُهُ تَسَوَلَى شُعيبٌ عَنْهُمْ، وَالْمَصَرَفَ عَنْ دِيَارِهِمْ، وَخَاطَبَهُمْ مُقَرَّعًا، فَقَالَ لَهُمْ: لَقَدْ نَصَحْتُ لَكُمْ يَا فَوْمِي، وَبَلْغْتُكُمْ مَا أَرْسَلَنِي بِهِ رَبِّي إِلَيْكُمْ، مِنْ دَعْوَةٍ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ، فَكَفَرْتُمْ وَاللهَ عَبَادَةِ اللهِ، فَكَفَرْتُمْ وَآسْتَكْبَرْتُمْ، فَدَمَّرَكُمُ الله، وَلِلْاكِ فَإِنَّنِي لاَ يُمْكِنُ أَنْ آسَفَ

وَأَحْزَنَ عَلَى قَوْمٍ جَحَدُوا بِوحْدَانِيَّةِ اللهِ، وَكَذَّبُوا رَسُولَهُ. آسى ـ أَحْزَنُ وَآسَفُ.

(٩٤) ـ يُخْبِرُ الله تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْ نِبِيّاً إِلَى قَوْمِ لِيَدْعُـوَهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، ثُمَّ أَعْرَضُوا عَنْ قُبُولِ مَا يَدْعُوهُمْ إِليهِ نَبِيَّهُمْ، إِلاَّ الْخَتَبَرَهُمُ اللهِ بِإِصَابَتِهِمْ بِأَبْدَانِهِمْ بِالأَمْرَاضِ وَالأَسْقَامِ، وَبِإِنْزَالِ الفَفْرِ وَالسَاجَةِ بِهِمْ، وَذٰلِكَ لِكَىْ يَتَضَرَّعُوا إِليهِ تَعَالَى لِيَكْشِفَ عَنْهُمْ مَا نَزَلَ بِهِمْ

مِنْ ضَرَّاء وَبَأْسَاء. النَّأْسَاءُ - الفَقْرُ وَالبَّوْسُ.

الضَّرَّاءِ - السُّقْمِ وَالمَرَضِ وَالأَلَمِ.

يَضَّرَّعُونَ \_ يَتَذَلَّلُونَ وَيَخْضَعُونَ .

(١) الأية ٩٤ من سورة هود.

﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْشُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْافِيهَأَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْشُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ

فَنُولِّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدُّ أَبُكُمْ فَنُولِكُمْ وَقَالَ يَنْقُومِ لَقَدُّ أَبُكُمْ فَكَيْفَ وَنَصَحْتُ لَكُمُّ فَكَيْفَ وَنَصَحْتُ لَكُمُّ فَكَيْفَ عَاسَفَ عَلَى قَوْمِ كَفِرِينَ

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْ نَاۤ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآ وَ الضَّرَّا وَ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ وَالضَّرَّا وَلَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ

### اللُّهُ مُ لَدُّ لَنَا مَكَانَ السَّيِتَةِ الْحُسَنَةَ الْحَسَنَةَ الْحَسَنَةَ الْحَسَنَةَ الْحَسَنَة

حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّرَ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذْ نَهُم بَغْنَةً وَهُمَ لَا يَشَّعُرُهِنَ

#### (آبَاءَنَا) (فَأَخَذْنَاهُم)

(٩٥) - فَإِذَا آسْتَمَرُوا فِي كُفْرِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ يَمْتَحِنُهُمْ رَبُّهُمْ بِالعَافِيةِ وَالرَّخَاءِ، فَيَبَدُلُ حَالَهُمْ مِنْ بُوْسِ وَضِيقِ وَمَرَضِ إِلَى رَخَاءٍ وَصِحَّةٍ لِيَشْكُرُوا الله عَلَى ذَلِكَ، فَاإِذَا كَثُرَتْ أُوْلاَدُهُمْ وَأَمْ وَأَهُمْ (عَفَوْل)، وَاسْتَمْرُووا الله عَلَى ذَلِكَ، فَالله الله وَقَصْلَهُ عَلَيْهِمْ، وَقَالُوا لَقَدْ مَسَّتْنَا السَّرَّاءُ وَالضَّرَّاءُ مِثْلَمَا سَبَقَ لَهَا أَنْ أَصَابَتْ آبَاءَنا فِي سَالِفِ الأَيَّامِ، وَهَذَا السَّرَّاءُ وَالضَّرَّاءُ مِثْلَمَا سَبَقَ لَهَا أَنْ أَصَابَتْ آبَاءَنا فِي سَالِفِ الأَيَّامِ، وَهُذَا السَّرَّاءُ عَلَى عَمَل صَالِح بُكْتَسَبُ. . . فَإِذَا صَرَفُوا هَمَّهُمْ إِلَى هٰذَا وَأَمْثَالِهِ جَوَاءً عَلَى عَمَل صَالِح بُكْتَسَبُ. . . فَإِذَا صَرَفُوا هَمَّهُمْ إِلَى هٰذَا وَأَمْثَالِهِ أَخَذَهُمُ الله بِالعَذَابِ فَجَّاةً، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بِمَا سَيَحِلُ بِهِمْ، لِأَنَّهُمُ اللهَ بَعُقُولِهِمْ، وَلاَ هُمْ صَدَّقُوا الرَسُل فيمَا أَنْذَرُوهُمْ بِهِ.

عَفَوا - كَثُرُوا وَنَمَوا عَدَداً وَمَالاً.

بَغْتَةً .. فَجْأَةً .

#### (آمَنُوا) (بَرَكَاتٍ) (فَأَخَذْنَاهُم)

(٩٦) - وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ تِلْكَ القُرَى آمَنُوا بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ النَّبِيُّونَ، وَصَدَّقُوهُمْ، وَآتَّقُوا بِفِعْلِ الطَّاعَاتِ، وَآتَّعُوا النُّورَ الذِي جَاؤُوهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ، وَآتَّقُوا بِفِعْلِ الطَّاعَاتِ، وَتَرْكِ المُحَرَّمَاتِ، لأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ عَلَيْهِمْ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وَلَفَاضَتِ الأَرْضُ بِالْخَيْرَاتِ، وَلَكَانَهُمْ كَذَّبُوا رُسُلَهُمْ، فَعَاقَبُهُمُ اللهُ عَلَى ذٰلِكَ، بِإِهْلَاكِهِمْ عَلَى مَا آرْتَكُبُوهُ مِنَ المَآثِم وَالمَحَارِمِ.

(وَقِيلَ: إِنَّ المَقْصُودَ بِأَهْلِ القُرَى هُنَا أَهْلُ مَكَّةَ وَمَنْ حَوْلَهَا مِنَ القُرَى، وَلَكِنَّ النَّصَّ أَشْمَلُ وَهُوَ يُشْيَرُ إِلَى قُرَى الأَقْوَامِ السَّالِفِةِ التِي أَهْلَكَهَا اللهُ تَعَالَى فِيمَا سَلَفَ مِنَ الأَزْمَان).

لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ \_ لَيَشَرْنَا عَلَيْهِمْ ، أَوْ تَابَعْنَا عَلَيْهِمْ .

#### (بَيَاتاً) (نَائِمُونَ)

(٩٧) ـ أَفَـأُمِنَ أَهَلُ القُـرَى الكَافِـرَةِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَـذَابُ اللهِ وَنَكَالُـهُ لَيْلًا (بَيَاتاً)، فَيَبَيَّتَهُمْ فِي دُورِهِمْ، وَهُمْ نَائِمُونَ مُطْمَثِنُونَ لَا يَتَوَقَّعُونَ بَلاءً؟.

يَأْتِيهِمْ بَأْسُنا - يَنْزِلُ بِهِمْ عَذَابُنَا.

بَيَاتًا \_ وَهُمْ بَاثِتُونَ فِي دُورِهِمْ لَيْلًا.

(٩٨) - أَوَ أَمِنَ أَهَلُ القُرَى الكَافِرَةِ أَنْ يَسَأْتِيَهُمْ عَذَابُ اللهِ، وَقْتَ

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَأَتَّ قَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ

﴿ أَفَأُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَاللَّهِ مُونَ اللَّهُ مَا اللَّهِ مُونَ اللَّهُ مَا اللَّهِ مُونَ

﴿ أُواَمِنَ أَهُلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ الضَّحَى، وَهُمْ مُطْمَئِنُّونَ فِي أَشْغَالِهِمْ وَمَلاَعِبِهِمْ (يَلْعَبُونَ)، لَا يَتَوَقَّعُونَ حُلُولَ العَذَابِ بِهِمْ؟.

#### (الْخَاسِرُ ونَ)

(٩٩) - أَو أَمِنَ أَهْلُ القُرى الكَافِرَةِ مَكْرَ اللهِ بِهِمْ، وَبَأْسَهُ وَنَقْمَتَهُ وَآسَتِدُراجَهُ إِيَّاهُمْ وَقُدْرَتَهُ عَلَى أَخْذِهِمْ، وَتَدْمِيرِهِمْ فِي حَالٍ مِنْ سَهْوِهِمْ وَغَفْلَتِهِمْ؟ وَلاَ يَأْمُنُ مَكَرَ اللهِ إِلاَّ القَوْمُ الضَّالُونَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ لِعَدَم ِ إِذْرَاكِهِمْ مَا فِيهِ صَلاَحُهُمْ وَخَيْرُهُمْ.

#### (أَصَبْنَاهُم)

(١٠٠) - أُولَمْ يَتَبِيَّنْ لِلَّذِينَ يَسْتَخْلِفُهُمْ الله فِي الْأَرْضِ - بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَهْلَكَ آخَرِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، سَارُوا سِيرَتَهُمْ، وَعَمِلُوا عَمَلَهُمْ، وَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ - أَنَّ اللهَ قَادِرُ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ بِهِمْ مَا فَعَلَهُ بِمَنْ قَبْلَهُمْ، عِقَاباً لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَمَعَاصِيهِمْ، وَأَنَّهُ تَعَالَى يَخْتِمُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ وَعْيَ مُوْعِظَةٍ، وَلاَ فَهُمَ نَصِيحَةٍ.

طَبَعَ - خَتَمَ .

أَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ \_ أَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ \_ أَوْ أَلَمْ يُبَيِّنِ اللَّهُ لَهُمْ .

#### (أُنْبَاثِهَا) (بِالْبَيِّنَاتِ) (الْكَافِرِينَ)

(۱۰۱) ـ يَقُولُ الله تَعَالَى لِنَبِيهِ ﷺ : إِنَّهُ قَصَّ عَلَيهِ أَخبَارَ القُرى البَاثِدَةِ التِي كَذَّبَ أَهْلُها الرُّسُلَ حِينَمَا جَاؤُوهُمْ بِالبَيِّنَاتِ، وَالحُجَجِ الدَّالَةِ عَلَى صِدْقِ رِسَالَتِهِمْ، وَلٰكِنَّ هُؤُلاءِ الأَقْوَامَ لَمْ يَوْمِنُوا حِينَما جَاءَهُمُ الرُّسُلُ بِمَا صَدْقِ رِسَالَتِهِمْ، وَلٰكِنَّ هُؤلاءِ الأَقْوَامَ لَمْ يَوْمِنُوا حِينَما جَاءَهُمُ الرُّسُلُ بِمَا سَأَلُوهُ مِنَ البَراهِينِ وَالحُجَجِ ، لِأِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَأَنِ المُكَذَّبِينَ عِنَاداً وَآسَتِكْبَاراً أَوْ تَقْلِيداً، أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى الحَقِّ، وَيَوْمِنُوا بِدَعْوَةِ الرُّسُلِ ، بَعْدَ أَنْ سَبَقَ لَهُمُ التَّكْذِيبُ بِهَا، حِينَمَا جَاءَتُهُمُ الدَّعْوَةُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَهٰكَذَا يَعْبَعُ اللهُ وَيَعْفِهُ اللهِ مَانِ . يَعْفِي فَلُوبِ الكَافِرِينَ فَلَا تَتَفَتَّحُ لِلإِيمَانِ.

#### (لَفَاسِقِينَ)

(١٠٢) - وَلَمْ يَثْبُتْ أَكْثَرُ هُؤلاءِ الأَقْوامِ عَلَى عَهْدِ الفِطْرَةِ، الذِي أَخَذَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى عَلْمِ الفِطْرَةِ، الذِي أَخَذَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى هُوَ رَبُّهُمْ وَخَالِقُهُمْ، وَأَنَّ عَلَيهِمْ أَنْ يَؤْمِنُوا بِهِ وَيَعْبُدُوهُ، فَخَالَفُوا هٰذَا العَهْدَ، وَتَرْكُوهُ وَرَاعَهُم ظِهْرِيَّا، وَعَبُدُوا مَعَ اللهِ آلِهَةً أَخْرَى بِلاَ دَليلٍ وَلاَ حُجَّةٍ، وَلاَ

الله أَفَ أَمِنُواْ مَكَرَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

### ا وَلَمْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ

ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِ أَهْلِهَ آأَن لَّوْنَشَاء أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

يَلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآيِهِاً وَلَقَدْ جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم وِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَبُواْ مِن قَبْلُ بِمَا كَذَبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ

﴿ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكَثَرِهِم مِّنَ عَهُدٍّ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرُهُمْ مَّنَ عَهُدِّ وَإِن وَجَدُنَاۤ أَكْثُرُهُمْ مَ لَفَسِقِينَ لَفَسِقِينَ

بُرْهَانٍ، فَكَانُوا مِنَ الفَاسِقِينَ الخَارِجِينَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ، وَعَنْ عَهْـدِ الفِطْرَةِ.

مِنْ عَهْدٍ ـ مِنْ وَفَاءٍ بِعَهْدٍ، أَوْ حِفَاظٍ عَلَى عَهْدٍ.

#### (بِآيَاتِنَا) (مَلَئِهِ) (عَاقِبَةُ)

(۱۰۳) - ثُمَّ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى بَعْدَ الرَّسُلِ ، النِينَ أَتَى عَلَى ذِكْرِهِمْ ، مُوسَى بِحُجَج رَبِّهِ وَبَرَاهِينِهِ وَمُعْجِزَاتِهِ (آيَاتِهِ) ، إِلَى فِرْعَوْنَ مَلِكِ مِصْرَ ، وَكَبراءِ قَوْمِهِ (مَلَيهِ) ، فَكَفَرُوا بِهَا ، ظُلْماً مِنْهُمْ وَعِنَاداً (أَوْ فَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَقَوْمُهُمْ بِالكُفْرِ بِهَا جُحُوداً وَآسْتِكْبَاراً) ، وَكَذَّبُوا رَسُولَ رَبُهِمْ ، فَآنْظُرْ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ هُولاءِ المُكَذِّبِينَ المُفْسِدِينَ : لَقَدْ أَعْرَفَهُمُ اللهُ جَمِيعاً - فِرْعَوْنَ وَجُنْدَهُ - فِي البَحْرِ ، وَمُوسَى وَقَوْمُهُ يَنْظُرُونَ إلى ذٰلِكَ بِأَمْ أَعْيَهِمْ .

فَظَلَمُوا بِهَا \_ فَكَفَرُوا بِهَا.

#### (يَا فِرْعُونُ) (الْعَالَمِينَ)

(١٠٤) ـ وَقَالَ مُوسَى لِفِرْعُونَ: لَقَدْ أَرْسَلَنِي رَبِّي وَرَبُّ العَالَمِينَ إِلَيْكَ، وَهُوَ الذِي خَلَقَ كُلُّ شَيءٍ فِي هٰذا الوُجُودِ.

#### (إِسْرَائِيلَ)

(١٠٥) - وَجَديرٌ بِي، وَحَقَّ عَلَيَّ (حَقِيقٌ عَلَىٰ)، أَنْ لَا أَفْتَرِيَ عَلَى اللهِ كَـذِباً، وَأَنْ لَا أَقُـولَ إِلَّا الحَقَّ وَالصَّدْقَ، لِمَا أَعْلَمُهُ مِنْ جَـلالِ شَأْنِهِ وَعَظَمَتِهِ، وَلَقَدْ جِثْتُكُمْ بِحُجَّةٍ قَاطِعَةٍ، مِنْ رَبَّكُمْ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِي فِيمَا جِئْتُكُمْ بِهِ، فَاسْمَحْ لِبَني إِسْرَائِيلَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ، وَحَرَّرْهُمْ مِنْ رِبْقَةِ العُبُودِيَّةِ التِي فَرَضْتَهَا عَلَيْهِمْ.

حَقِيقٌ عَلَي - خَلِيقٌ بِي .

#### (بِآيَةٍ) (الصَّادِقِينَ)

(١٠٦) - وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِمُوسَى: لَسْتُ أَصَدَّقُكَ فِيمَا تَقُول، وَلَسْتُ أَصَدَّقُكَ فِيمَا تَقُول، وَلَسْتُ أَعْطِيكَ مَا تَطْلُبُ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ بُرْهَانٌ وَحُجَّةٌ وَمُعْجِزَةٌ فَأَظْهِرْهَا لِنَراهَا، إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فِيمَا تَقُولُ وَتَدَّعِي، مِنْ أَنَّ اللهَ رَبَّ العَالَمِينَ أَرْسَلَكَ النَّان.

(١٠٧) - فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ أَمَامَ فِرْعَونَ فَتَحَوَّلَتْ إِلَى ثُعْبَانٍ ظَاهِرٍ لِلْعَيَانِ، لاَ خَفَاءَ فِي كَوْنِهِ ثُعْبَاناً حَقِيقِياً حَيَّا، يَتَنَقَّلُ وَيَسْعَى.

شُ مُّمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ
بِعَايَتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِمَا فَانظُرْكَيْفَ كَابَ
عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ

نَيُّ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرُعَوْنُ إِنِّى رَسُولُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَنلَمِينَ رَسُولُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَنلَمِينَ

هُ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللهِ لِللهِ الْحَقَ قَدْ جِنْ نُكُم لِللهِ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

الَّهُ قَالَ إِن كُنتَ جِنْتَ بِـُ اَيَةٍ فَأَتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ

الله عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعَبَانً

مُبِينٌ ـ ظَاهِرٌ أَمْرُهُ لاَ يُشَكُّ فِيهِ.

#### (لِلتَّاظِرِينَ)

(١٠٨) ـ وَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ فَإِذا هِيَ بَيْضَاءُ تَتَلَّالًا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَلاَ بَرَص .

نَزَعَ يَدَهُ ـ أُخْرَجَها مِنْ تَحَتِ إِبْطِهِ .

#### (لَسَاحِرٌ)

(١٠٩) ــ فَقَالَ جُمْهُورُ الكُبَراءِ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ نِفَاقاً وَرِيَاءً، مُرَدِّدِينَ قَوْلَ فِرْعَونَ: إِنَّ هٰذا لَسَاحِرٌ عَلَيمٌ، أَيْ ذُو مَعْرِفَةٍ بِالسَّحْرِ عَالِيَةٍ (كَمَا جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرَى).

المَلْا مِ الكُبَراءُ وَالسَّادَةُ وَأَهْلُ الرَّأْيِ .

(١١٠) - وَغَايَتُهُ مِنْ سِحْرِهِ هٰذَا أَنْ يَتَغَلَّبَ عَلَيكُمْ بِآسْتِمَالَةِ الشَّعْبِ إِلَيهِ، وَأَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ، فَمَا الذِي تَرَوْنَ أَنْ نَفْعَلَ بِهِ لِنَتَجَنَّبَ حُصُولَ ذَك؟.

#### (حَاشِرِينَ) (الْمَدَائِنِ)

(١١١) ـ وَبَعْدَ أَنْ قَلَّبُوا أَوْجُهَ الرَّأْيِ، قَالُوا لِفِرْعَوْنَ: أَخَرِ البَتَّ فِي أَمْرِهِ، وَآسْتَبْقِهِ، وَأَرْسِلْ فِي مَدَائِنِ مَمْلَكَتِكَ مَنْ يَجْمَعُ لَكَ السَّحَرَةَ. وَكَانَ السَّحَرَةُ كَثيرينَ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ.

أَرْجِهْ ـ أُخِّرْ أَمْرَ عُقُوبَتِهِ وَلَا تُعَجَّلْ.

حَاشِرِينَ ـ رِجَالًا يَجْمَعُونَ لَكَ السَّحَرَةَ.

#### (سَاجِر)

(١١٢) - فَيَجْمَعُوا لَكَ كُلُّ مَنْ لَهُ عِلْمٌ وَاسِعٌ بِالسَّحْرِ.

#### (الْغَالِبِينَ)

(١١٣) ـ وَسَأَلَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْن حِينَما دَخَلُوا عَلَيْهِ، قَائِلِينَ: هَلْ لَنَا مِنْ أَجْرٍ عَلَى مَا نَقُومُ بِهِ إِذَا تَغَلَّبْنا عَلَى مُوسَى، وَأَبْطَلْنا مَفْعُولَ سِحْرِهِ؟.

(١١٤) \_ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ مُشَجِّعاً، إِنَّهُ سَيُعْطِيهِمْ عَطَاءً جَزِيلًا، وَسَيَجْعَلُهُمْ مِنْ جُلَسَاثِهِ وَالمُقَرَّبِينَ إِلَيهِ.

### هُ وَنَزَعَ يَدُهُ، فَإِذَاهِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِلَى اللَّهُ السَّاحِرُ عَلِيمٌ إِلَّ هَا لَكُمْ السَّاحِرُ عَلِيمٌ

شَ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمُ مِّنْ أَرْضِكُمُّ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ

اللهِ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي اللهِ ا

ا يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمِ

وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِزْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجَرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْغَلِينَ

اللهُ عَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ اللَّهُ لَكِينَ ٱلْمُقَرِّمِينَ

#### اللهِ قَالُواْ يَكُمُوسَيّ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ

ا قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا اللَّهُ وَالسَّحَرُوا اللَّهُ وَالسَّحَرُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللّ أَعَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ

وَجَآهُ و بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

الله الله وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

الله فَعُلِبُوا هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُوا صَغِرِينَ

#### (يَا مُوسَىٰ)

(١١٥) ـ وَلَمَّا ٱسْتَوْتَقَ السَّحَرَةُ مِنْ وَعْدِ فِرْعَوْنَ العَطَاءَ الجَزيلَ، قَالُـوا لِمُوسَى: إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ بِسِحْرِكَ أَمَامَ الجَمِيعِ ، وَإِمَّا أَنْ نَبْدَأَ نَحْنُ بِالإِلْقَاءِ

(١١٦) - قَالَ لَهُمْ مُوسَى: بَلْ أَلْقُوا أَنْتُمْ أَوَّلًا، فَأَلْقُوا مَا مَعَهُمْ مِنْ حِبَالِ وَعِصِيٍّ. وَلَمَّا أَلْقُوْا سِحْرَهُمْ، سَحَرُوا بِهِ أَعْيُنَ النَّاسِ، فَتَخَيَّلُوا أَنَّ مَـا يَرَوْنَهُ حَقِيقَةٌ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الوَاقِعِ إِلَّا مُجَرَّدَ صَنْعَةٍ وَخَيَالٍ. وَظَنَّ النَّاسُ أنَّ الحِبَالَ الَّتِي أَلْقَاهَا السَّحَرَةُ، وَالعِصِيَّ، حَيَّاتُ وَأَفَاعٍ تَتَحَرُّكُ فَخَافُوا، وَكَانَ ذٰلِكَ مِنْ ضَخَامَةِ مَا فَعَلَهُ السَّحَرَةُ.

سَحَرُ وا أَعْيُنَ النَّاسِ \_ خَيِّلُوا لَهُمْ مَا يُخَالِفُ الحَقِيقَةَ .

اسْتَرْهَبُوهُمْ ـ خوَّفُوهُمْ تَخْويْفاً شَدِيداً.

(١١٧) ـ فَأُوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ أَنْ يُلْقِيَ عَصَاهُ، فَلَمَّا أَلْقَاهَا ٱنْقَلَبَتْ ثُعْبَاناً، أَخَذَ يَلْتَقِمُ مَا أَلْقَى بِهِ السَّحَرَةُ مِنْ بَاطِلٍ أَوْهَمُـوا النَّاسَ أَنَّهُ حَقٌّ، حَتَّى أَتَى عَلَيهِ جَمِيعاً.

الإَفُّكُ ـ الكَذِبُ. مَا يَأْفِكُونَ ـ مَا يَكْذِبُونَ وَيُمَوِّهُونَ.

تَلْقَفُ \_ تَبْتَلِعُ وَتَلْتَقِمُ أَوْ تَتَنَاوَلُ بِسُرْعَةٍ .

(١١٨) ـ فَثَبَتَ الحَقُّ، وَفَسَدَ مَا فَعَلَهُ السَّحَرَةُ، وَمَوَّهُوا بِهِ عَلَى النَّاسِ، فَعَرَفَ السَّحَرَةُ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُوسَى حَقٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ، وَلَيْسَ هُوَ بِالسَّحْدِ. وَقَعَ الحَقُّ \_ ظَهَرَ أَمْرُ مُوسَى وَتَبَيَّنَ .

#### (صَاغِرينَ)

(١١٩) ـ وَأَدْرَكَ السَّحَرَةُ أَنَّهُمْ غُلِبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ، وَأَنَّهُمْ لَا حِيلَةَ لَهُمْ بِمَا جَاءَ بِهِ مُوسَى، وَلَا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى مُقَـاوَمَتِهِ، وَشَعَـرُوا بِصَغَارِهِمْ أَمَـامَ عَظَمَةِ رَسُولِ اللهِ مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ.

(وَقِيلَ بَلِ المَقْصُودُ بِالذِينَ غُلِبُوا، هُمْ فِرْعَوْنُ وَمَلَؤُهُ، الذِينَ أَدْرَكُوا أَنَّ مُوسَى غَلَبَهُمْ أَمَامَ الجَمْعِ المُحْتَشِيدِ، فِي ذٰلِكَ ٱليَوْمِ المَشْهُودِ. وَالمَعْنَيَانِ مُتَقَارِبَانِ، فَحِينَما أَتَى فِرْعَوْنُ بِالسَّحَرَةِ، إِنَّمَا جَاءَ بِهِمْ لِيُقَارِعُوا

مُوسَى، وَهُمْ إِنَّما يُمَثَّلُونَ فِرْعَوْنَ وَبَاطِلَهُ فِي هٰذِهِ المَعْرَكَةِ، فَآنْكِسَارُهُمْ هُوَ آنْكِسَارُ لِفِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ).

#### (سَاجِدِينَ)

(١٢٠) ـ وَخَرَّ السَّحَرَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ سَاجِدِينَ للهِ إِيمَاناً بِهِ، وَأَعْتِـذَاراً عَمَّا كَانَ مِنْهُمْ مِنْ سِحْر أَرَادُوا بِهِ مُعَارَضَةَ آيَاتِ اللهِ.

#### (آمَنًا) (العَالَمِينَ)

(١٢١) - وَقَالُوا: آمَنًا بِرَبِّ العَـالَمِينَ، لِأَنَّهُمْ أَدْرَكُوا أَنَّ الـذِي جَاءَ بِـهِ مُوسَى شَيءٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهِ، إِذْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ سِحْراً لَمَا ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَتَغَلَّبَ بِهِ عَلَيهِمْ.

#### (هَارُونَ)

(١٢٢) ـ وَهُوَ تَعَالَى رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ الَّذِي نَصَرُهُمَا عَلَينًا.

#### (آمَنْتُم) (آذَنَ)

(١٢٣) - وَأَدْرَكَ فِرْعَوْنَ الْأَثْرَ الْعَظِيمَ الذِي تَرَكَتْهُ فِي نَفُوسِ الشَّعْبِ، هَزِيمَةُ جَميعِ السَّحَرَةِ، الذِينَ حَشَدَهُمْ، أَمَامَ عَصَا مُوسَى، ثُمَّ مَا تَسِعَ ذَلِكَ مِنْ إِيمَانِ السَّحَرَةِ بِاللهِ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ، وَإِعْلَانِهِمْ إِيمَانَهُمْ، أَمَامَ عَصَا مُوسَى، ثُمَّ مَا تَسِعَ ذَلِكَ مِنْ إِيمَانِ السَّحَرةِ بِاللهِ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ، وَإِعْلَانِهِمْ إِيمَانَهُمْ، أَلُوهِيَّةِ فِرْعُونَ وَعِبَادَتِهِ، فَأَدْرَكَ شُوءَ عَاقِبَةِ جَميعِ ذَلِكَ عَلَيهِ، فَأَرَادَ إِزَالَةَ هٰذَا الأَثرِ مِنْ نَفُوسِ الشَّعْب، وَإِلْهَاءَ الشَّعْب بِشَيءٍ آخَر، فَأَرَادَ إِزَالَةَ هٰذَا الأَثرِ مِنْ نَفُوسِ الشَّعْب، وَإِلْهَاءَ الشَّعْب بِشَيءٍ آخَر، فَأَخَذَ يَتَوعَدُ السَّحَرةَ لِيمَانِهِمْ بِرَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ وَبِنَبُوتِهِمَا، قَبْلَ أَنْ يَأَذَنَ هُو لَهُمْ بِذَكِك، وَآتَهُمَهُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُتَواطِئينَ فِي ذَلِكَ مَع مُوسَى وَهَارُونَ، عَلَى أَنْ يَلِكَ مَع مُوسَى وَهَارُونَ، عَلَى أَنْ يَنْجَبُهُمْ مُوسَى وَهَارُونَ، عَلَى أَنْ يَلْبَهُمْ مُوسَى، وَقَدْ تَمَّ ذَلِكَ عَنْ سَبْقِ آتَفَاقِ وَتَشَاوُر مَعَهُما، وَذَلِكَ مَا يَنْجُولُ لَهُمْ إِنَّهُمْ سَيَعْلَمُونَ مَا يَنْ مِصْرَ، وَقَالَ لَهُمْ إِنَّهُمْ سَيَعْلَمُونَ مَا يَشَعْدُوا لَهُمَا إِنْهُمْ سَيَعْلَمُونَ مَا مِنْ مِصْرَ، وَقَالَ لَهُمْ إِنَّهُمْ سَيَعْلَمُونَ مَا يَنْ مَعْرَادِ مَا أَنْهُمْ سَيَعْلَمُونَ مَا يَنْ مُصْرَ، وَقَالَ لَهُمْ إِنَّهُمْ سَيَعْلَمُونَ مَا مِنْ مَصْرَ، وَقَالَ لَهُمْ إِنَّهُمْ سَيَعْلَمُونَ مَا مِنْ مَعْرَبَهُمْ وَنَالُكُونَ مَا وَنَهُ وَلَهُمْ سَيَعْلَمُونَ مَا مِنْ مَصْرَةً وَقَالَ لَهُمْ إِنَّهُمْ سَيَعْلَمُونَ مَا

المَكْرُ مُهُو تَصَرُّفُ الإنسَانِ لِيَصْرِفَ آخَرَ عَنْ قَصْدِهِ بالحِيلةِ.

#### (خِلاَفٍ)

(١٢٤) - ثُمَّ شَرَحَ لَهُمْ مَا سَوْفَ يَصْنَعُهُ بِهِمْ، وَهُوَ أَنَّهُ سَيَقْطَعُ أَيْدِيَهُمْ وَأَدُّهُمْ وَهُوَ أَنَّهُ سَيَقْطَعُ أَيْدِيَهُمْ وَأَرُجُلَهُمْ، بِصُورَةٍ مُتَخَالِفَةٍ، فَيَقْطَعُ اليَّدَ اليُمْنَى وَالرَّجْلَ اليُسْرَى، أَوْ يَقْطَعُ اليَدَ اليُسْرَى وَالرَّجْلَ اليُمْنَى، ثُمَّ أَنَّهُ سَيَصْلِبُهُمْ جَميعاً عَلَى جُذوع النَّخُل حَتَى يَمُوتُوا، لِيَكُونُوا عِبْرَةً لِغَيْرِهِمْ.

#### اللَّهُ وَأُلِّقِي ٱلسَّحَرَةُ سُنجِدِينَ

ا قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

#### الله رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـُـرُونَ

اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُءَامَنتُم بِهِ عَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُرُّ إِنَّ هَلَا الْمَكُرُّ مُكَرَّتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْمِنْهَا أَهْلِها فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

وَ لَأُفَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُّ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنَ خِلَافُ مِنْ خِلَافِثُمَّ لَأُصَلِبَنَكُمُّ أَجْمَعِين

### اللهُ قَالُو ٓ أَإِنَّا ٓ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ

وَمَانَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَا مِثَايَتِ رَبِّنَا لَمَّاجَآءَ تُنَأَرَبَّنَا ٱفْرِغُ عَلَيْنَاصَبُرًا وَتَوَقَنَا مُسْلِمِينَ

وَقَالَ اللَّا كُلُونَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي اللَّرْضِ وَيَذَرك وَ الهَتك قَالَ سَنْقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي م نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ

الله عَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ وِاللَّهِ وَاصْبِرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآ هُمِنْ

عِبَادِهِ ۗ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

الُوَّا أُوذِينَا مِن قَـَبُلِ أَن تَـأْتِينَا الْ

(١٢٥) ـ فَقَالَ السَّحَرَةُ يَرُدُونَ عَلَى تَهْدِيدِ فِرْعَـوْنَ: إِنَّنَا نَعْلَمُ يَقِيناً أَنَّنَا سَنَرْجِعُ إلى اللهِ رَبِّنا، وَعَذَابُهُ تَعَالَى أَشَدُّ مِنْ عَذَابِكَ، وَنَكَالُـهُ عَلَى مَا أَكْرَهْتَنا عَلَيهِ مِنْ مُمَارَسَةِ السِّحْرِ لِمُعَارَضَةِ الحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللهِ، أَعْظَمُ مِنْ نَكَالِكَ، لِذَٰلِكَ فَإِنَّنا سَنَصْبِرُ عَلَى أَذَاكَ لِنَنْجُو مِنْ عَذابِ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

#### (آمَنًا) (بِآيَاتِ)

(١٢٦) ـ وَنَحْنُ لَمْ نَرْتَكِبْ إِثْماً أَوْ جُرْماً تَنْقِمُ بِهِ عَلَينا، وَالشَّيءُ الوَحِيدُ الذِي تُؤاخِذُنا عَلِيهِ هُوَ أَنَّنا آمنًا بِرَبِّنَا لَمًا جَاءْتُنَا آيَاتُهُ. ثُمَّ آتَجَهَ السَّحَرَةُ بِالدُّعَاءِ إِلَى اللهِ تَعَالَى قَائِلِينَ: اللَّهُمَّ ثَبَّتْنَا عَلَى دِينِكَ، وَآجْعَلْنَا مِنَ الطَّابِرِينَ عَلَى الأَذَى الذِي سَيُلْحِقُهُ فِرْعَوْنُ بِنا، وَتَوَفَّنَا وَنَحْنُ مُتَّبِعُونَ لِينَكَ وَنَبِكَ، مُسْتَسْلِمُونَ لِقَضَائِكَ.

مَا تَنْقِمُ مِنَّا - مَا تَكْرَهُ مِنَّا - وَمَا تَعْتُبُ عَلَيْنَا بِهِ.

أَفْرِغْ عَلَينا صَبْراً - أَفِضْ أَوْ صُبُّ عَلَينا صَبْراً مِنْ عِنْدِكَ .

#### (وآلِهَتُكَ) (قَاهِرُونَ)

(١٢٧) - وَسَأَلَ جُمْهُورُ السَّادَةِ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ، عَمَّا يَنْوِي فِـرْعَوْنُ أَنْ يَفْعَلَهُ بِمُوسَى وَهَارُونَ وَقَوْمِهِمَا، وَهَلْ سَيَتْرُكُهُمْ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ، وَيُضِلُّونَ الرَّعِيَّةَ، وَيَـدْعُونَهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ، وَإِلَى تَرْكِ عِبَادَةِ فِرْعَـوْنَ وَلَيْهِبُو وَيَعْفُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يُولِي عَبَادَةٍ فِرْعَـوْنَ وَالْهَبِهِ؟ فَرَدَّ عَلَيهِمْ فِرْعَوْنُ قَائِلاً: إِنَّهُ سَيَقْتُلُ الدُّكُورَ مِنْ أَبْنَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَيَسْتَبْقِي النِّسَاءَ عَلَى قَيدِ الحَيَاةِ، وَإِنَّهُ سَيُحْضِعُهُمْ جَمِيعاً لِلْقَهْرِ وَالإِذْلالِ، فَلا يَسْتَطِيعُونَ إِفْسَاداً فِي الأَرْضِ.

نُسْتَحْمِي نِسَاءَهُمْ - نَسْتَبْقِي نِسَاءَهُمْ عَلَى قَيْدِ الحَيَاةِ لِلْخِدْمَةِ .

#### (العَاقِبَةُ)

(١٢٨) ـ وَلَمَّا سَمِعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ هٰذَا التَّهْدِيدَ خَافُوا مِنْ بَطْسَ فِرْعَوْنَ، فَطَمْأَنَهُمْ مُوسَى، وَقَالَ لَهُمْ: آسْتَعِينُوا بِاللهِ عَلَى رَفْعِ ذَلِكَ الوَعِيدِ عَنْكُمْ، وَآصْبِرُوا وَلَا تَحْزَنُوا فَإِنَّ الأَرْضَ هِيَ للهِ، الذِي بِيَدِهِ مَلَكَوْتُ كُلِّ شَيءٍ، يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَالعَاقِبَةُ الحُسْنَى لِمَنْ يَتَّقُونَ الله، فَي يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَالعَاقِبَةُ الحُسْنَى لِمَنْ يَتَّقُونَ الله، وَيُرَاعُونَ سُننَهُ فِي أَسْبَابِ إِرْثِ الأَرْضِ: آتحادَ الكَلِمَةِ، وَالاعْتِصَامَ بِالحَقِّ، وَإِقَامَةَ العَدْلِ، وَالصَّبْرَ عَلَى الشَّدَائِدِ، وَالاسْتِعَانَةَ بِاللهِ عَلَى المَّكَارِهِ.

(١٢٩) ـ فَقَالَ بَنُو إِسْرَاثِيلَ لِمُوسَى: لَقَدْ آذُوْنَا قَبْلَ أَنْ تَـأْتِيَنَا، وَذَبَحُـوا

وَمِنُ بَعَدِ مَاجِئَ تَنَأَقَالَ عَسَىٰ اللهِ رَبُكُمْ أَن يُهُلِكَ عَدُوَّكُمْ أَن يُهُلِكَ عَدُوَّكُمْ أَن يُهُلِكَ عَدُوَّكُمْ أَن يَعْلَمُ فَي الْأَرْضِ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَي نُظُرَكَيْ فَي نَظْرَكَيْ فَي نَظْرَكَيْ فَي نَعْمَلُونَ

ه وَلَقَدُ أَخُذُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

وَا اَجَاءَتُهُمُ اَلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَلَاِهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّتُ أُنَّ يَطَّيَرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَ أُدَ اَلاّ إِنَّمَا طَآ بِرُهُمْ عِندَ اللهِ وَلَاكِنَ أَكْ إِنَّمَا طَآ بِرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَكْ تَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

الله عَمَّا لُواْمَهُمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ عَايَةٍ لِتَسَعَرَنَا بِهَافَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينِ

أَبْنَاءَنَا، وَهُمْ يُعِيدُونَ ذَٰلِكَ الآنَ بَعْدَ أَنْ جِئْتَنَا. فَقَالَ لَهُمْ مُوسَى: آصْبِرُوا عَلَى أَذَاهُمْ عَسَى اللهُ أَنْ يُهْلِكَ هُؤُلاءِ الْأَعْدَاءَ، وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ بَعْدَهُمْ فِي الْأَرْضِ لِيَرَى كَيْفَ تَكُونُ أَعْمَالُكُمْ، وَهَلْ سَتَشْكُرُونَ رَبَّكُمُ عَلَى نِعَمِهِ وَآلائِهِ عَلَيكُمْ. أَمْ تَكُفُرُونَ؟ وَهَلْ سَتُصْلِحُونَ أَمْ تُفْسِدُونَ لِيَجْزِيكُمْ فِي الدَّنِيا وَالآخِرَةِ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ.

#### (آلُ) (الثُّمَرَاتِ)

(١٣٠) ـ لَقَدِ ابتلَى اللهُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ (آلَ فِرْعَوْنَ) بِسِنينَ عِجَافٍ، قَلَّتُ فِيهَا الزُّرُوعُ فَجَاعُوا، وَنَقَصَتْ فِيها الثَّمَراتُ، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ مَا كَانُـوا فِيها الثَّمَراتُ، لَعَلَّهُمْ بِذَٰلِكَ الجُوعِ، فَيعْرِفُوا أَنَّ اللهَ آبْتَلاَهُمْ بِذٰلِكَ الجُوعِ، وَبِنَقْصِ التَّمَراتِ لِيَوْمِنُوا باللهِ، وَلِيُدُوكُوا عَجْزَ فِرْعَوْنَ وَآلِهتِهِ أَمَامَ عَظَمَةِ اللهِ تَعَالَى، وَبَالِغ قُدْرَتِهِ، وَلِيَكُفُّوا عَنْ ظُلْم بَنِي إِسْرائيل، وَيَسْتَجِيبُوا لِلهَ يَعْدِ أَسُوائيل، وَيَسْتَجِيبُوا لِلهَوْةِ مُوسِى، لَأَنَّ المَصَائِبُ تُرَقِّقُ القُلُوبَ الْقَاسِيَةَ.

بِالسِّنِينَ ـ بِالقَحْط وَالجَدْبِ.

#### (طَائِرُهُمْ)

وَيَرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ قَائِلاً: إِنَّ عِلْمَ شُوْمِهِمْ عِنْدَ اللهِ، وَإِنَّ مَا يَتَشَاءَمُونَ مِنْهُ وَيَتَطَيَّرُونَ بِهِ هُـوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَقَـدْ نَزَلَ بِهِمْ بِسَبِهِ، أَعْمَالِهِم القَبِيحَةِ، وَلَيسَ مِنْ عِنْدِ أُحدٍ مِنَ المَحْلُوقَاتِ، وَلاَ بِسَبِهِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ حِكْمَةَ تَصَرُّفِ الخَالِقِ فِي هٰـذا الكَوْنِ، وَلاَ أَسْبَابَ الخَيْرِ

يَطَّيْرُ وا \_ يَتَشَاءَمُوا.

طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ \_ شُؤْمُهُمْ وَعَقِابُهُمُ المَوْعُودُ في الآخِرَةِ.

#### (آيَةٍ)

(١٣٢) - وَقَالَ هُؤلاءِ لِمُوسَى: إِنَّهُمْ لَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ مَهْما أَتَاهُمْ بِهِ مِنْ آيَاتٍ وَحُجَج وَبَراهينَ، يُدَلِّلُ بِها عَلَى صِدْقِ مَا جَاءَهُمْ بِهِ، وَفِي ظَنِّهِمْ أَنَّ مَا يَأْتِيهِمْ بِهِ إِنَّما هُوَ مِنْ قَبيلِ السَّحْرِ.

#### (آيَاتٍ) (مُفَصَّلَاتِ)

(١٣٣) - فَعَاقَبَهُمُ اللهُ تَعَالَى عَلَى جَرَائِمِهِمْ بِأَنْ أَرْسَلَ إِلَيْهِم الفَيَضَانَاتِ النَّاجِمَةَ عَنِ الأَمطَارِ الغَزِيرَةِ (الطُّوفَانَ)، وَأَرْسَلَ الجَرَادَ يَأْكُلُ ذُرُوعَهُمْ وَأَشْجَارَهُمْ، وَأَرْسَلَ القُمَّلَ (وَهُوَ السَّوسُ الذِي يَأْكُلُ الحُبُوبَ)، وَأَشْجَارَهُمْ، يَأْكُلُ الحُبُوبَ)، وَآئِنَلاهُمْ بِالضَّفَادِعِ التِي أَخذَتْ تَمْلاً بُيُوتَهُمْ وَتُرْعِجُهُمْ، ثُمَّ آبتَلاهُمْ بِاللَّمِ، فَخَالَطَ طَعَامَهُم وَشَرَابَهُمْ (وَقِيلَ إِنَّهُ سَلَط عَلَيْهِمُ النَّزِيفَ اللَّمَوِيَّ بِالدِّي يَنْجُمُ عَنْ أَمْراض كَثِيرَةِ آبْتُلُوا بِهَا).

وَكَانَتْ تِلْكَ كُلُها آيَاتِ بَيِّنَاتٍ عَلَى صِدْقِ رِسَالَةِ مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ، إِذْ كَانَ تَوَعَدَهُمْ بِوُقُوعِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ، وَقَبْلَ وُقُوعِها، كَانَ تَوَعَدَهُمْ بِوُقُوعِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ، وَقَبْلَ وُقُوعِها، لِتَكُونَ دَلاَلَةً عَلَى صِدْقِهِ لاَ تَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا، فَآسْتَكْبَرُوا عَنِ الإِيمَانِ بِها لِعُتُوهُمْ وَرُسُوخِهِمْ في الإِجْرَامِ، وَإِنْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ صِدْقَ رِسَالَتِهِ، وَصِحَّةً قوله.

الطُّوفَانُ \_ المَاءُ الكَثيرُ.

#### (يَا مُوسَى) (لَئِنْ) (إِسْرَائِيلَ)

(١٣٤) ـ وَفِي كُلِّ مَرَّةٍ كَانَ يَنْزِلُ بِهِمْ مَا يُنْذِرُهُمْ بِهِ مُوسَى مِنَ العَذَابِ، كَانُوا يَأْتُونَ إِلَيهِ يَسْأَلُونَهُ أَنْ يَدْعُو اللهَ رَبَّهُ لِيُنْقِذَهُمْ مِمَّا نَزَلَ بِهِمْ، وَأَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ ذٰلِكَ البَلاءَ، وَيَتَعَهَّدُونَ لَهُ بِأَنْ يُوْمِنُوا لَهُ، وَبِأَنْ يَسْمَحُوا لِبَنِي إِسْرائيلَ بِالخُرُوجِ مَعَهُ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ. وَكَانَ مُوسَى يَدْعُو اللهَ رَبَّهُ يَسْأَلُهُ كَشْفَ البَلاءِ فَيَكْشِفُهُ، فَلاَ يَلْبَثُونَ أَنْ يَعُودُوا إِلَى كُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ، وَيُعَارُونَ عَلَى عَدَم السَّماح لِبني إسرائيلَ بِالخُرُوجِ مِنْ مِصْرَ، فَيَعُودُ وَيَعَلَيْ إِلْكُرُوجِ مِنْ مِصْرَ، فَيَعُودُ اللهَ تَعَلَى إِلَى كَفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ، اللهُ تَعَلَى إِلَى كَفْرِهِمْ بَبلاءِ آخَر يُرْهِفُهُمْ، فَيَعُودُونَ إِلَى رَجاء مُوسَى.

#### (بَالِغُوهُ)

(١٣٥) ـ فَإِذَا كَشَفَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ البَلاَء بِدُعَاءِ مُوسَى، عَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيهِ مِنَ الكُفْرِ، وَنَكَثُوا بِوَعْدِهِمْ لَهُ.

الرِّجْزَ ـ العَذَابَ.

#### (فَأَغْرَقْنَاهُمْ) (بآيَاتِنَا) (غَافِلِينَ)

(١٣٦) ـ بَعْدَ أَنِ آبْتَلَاهُمُ اللهُ بِالآيَاتِ الوَاحِدَةِ بَعْدَ الْأُخْرَى، وَبَعْـدَ أَنْ نَكَثُوا بِوُعُودِهِم المَرَّةَ تِلْوَ المَرَّةِ، آنْتَقَمَ اللهُ مِنْهُمْ بِأَنْ أَغْرَقَهُمْ فِي البَحْرِ (اليَمِّ) الذِي فَرَقَهُ مُوسَى بِضَرْبَةٍ مِنْ عَصَاهُ، فَتَجَاوَزَهُ هُـوَ وَبُنُو إِسْـرائيلَ (اليَمِّ) الذِي فَرَقَهُ مُوسَى بِضَرْبَةٍ مِنْ عَصَاهُ، فَتَجَاوَزَهُ هُـوَ وَبُنُو إِسْـرائيلَ

شَ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْمِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ عَايَتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَاستَّكَبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ

وَلَمَّاوَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ الْكَارِبِّهُ عَالُواْ الْكَارِبِهُ الْكَارِبِهُ الْكَارِبُكَ بِمَاعَهِدَ الْكَارِبُكَ بِمَاعَهِدَ الْكَارِبُكَ بِمَاعَهِدَ الْكَارِبُكُ فَتُ عَنَا اللهِ الْكَارِبُ كَشَفْتَ عَنَا اللهِ اللهِ اللهُ ال

ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَّ لَكَ وَلَنُزُسِلَنَّ مَعَلَّكَ بَنِيَّ إِسْرَتِهِ يلَ

( فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْرَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ

الله عَلَىٰ اللهُ اللهُ

إلى الطَّرفِ الآخَرِ مِنْهُ، ثُمَّ وَرَدَهُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا جَمِيعُهُم دَاخِلَهُ، أَطْبَقَ عَلَيهِم المَـوْجُ فَغَرِقُوا جَميعاً. وَقَـدْ فَعَلَ اللهُ بِهِمْ ذٰلِكَ لِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بَآيَاتِ اللهِ، وَتَغَافَلُوا عَنْها.

#### (مَشَارِقَ) (وَمَغَارِبَها) (بَارَكْنَا) (إِسْرَائِيلَ) (كَلِمَةُ)

(۱۳۷) ـ فَأُوْرَثَ اللهُ تَعَالَى بَنِي إِسْرَاثِيلَ (وَهُمْ الذِينَ كَانُوا مُسْتَضْعَفِينَ، يَتَحَكَّمُ فِيهِمْ فِيهِمْ فِرْعَوْنُ بِجَوْرِهِ وَطُغْيَانِهِ) مَشَارِقَ الأَرْضِ المُقَــدَّسَةِ وَمَغَارِبِهَا، وَهِيَ فِلَسْطِينُ، التِي بَارَكَ اللهُ فِيهَا بِالخِصْبِ وَالخَيْرِ الكَثِيرِ. وَهَكَذَا نَفَذَتْ كَلِمَة اللهِ الحُسْنَى تَامَةً، وَجَازًاهُمْ عَلَى صَبْرِهِمْ، وَدَمَّرَ المَبَانِي، وَخَرَّبَ المَزَارِعَ التِي كَانَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ قَدْ أَقَامُ وها، وَاسْتَصْلَحُوها وَعَرَشُوها.

#### (جَاوَزْنَا) (إِسْرَائِيلَ) (يَا مُوسَى) (آلِهَةُ)

(١٣٨) - وَبَعْدَ أَنْ جَاوَزَ مُوسَى بِقَومِهِ البَحْرَ، بِعَوْنِ اللهِ وَتَأْيِيدِهِ مَرُّوا أَثْنَاءَ سَيْرِهِمْ بِقَوْمٍ يَعْبُدُونَ أَصْنَاماً (وَقِيلَ إِنها كَانَتْ عَلَى صُورَةِ البَقَرِ)، فَرَاقَتْ عِبَادَةُ الأَصْنَامِ لِلْجَهَلَةِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَقَالُوا لِمُوسَى: آصْنَعْ لَنَا آلِهَةً مِشْلَ آلِهَتِهِمْ. فَقَالَ لَهُمْ مُوسَى: إِنَّهُمْ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ عَظَمَةَ اللهِ وَجَلاَلُهُ، وَمَا يَجِب لِذَاتِهِ الكَرِيمَةِ مِنَ التَّنْزِيهِ عَنِ الشَّرِيكَ وَعَنِ المُمَاثِل .

#### (وَبَاطِلُ)

(١٣٩) - وَقَالَ لَهُمْ مُوسَى: إِنَّ هُؤُلاءِ الذِينَ يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ مَقْضِيٍّ عَلَى مَا هُمْ فِيهِ بِالتَّبَابِ بِمَا سَيَظْهَرُ مِنْ التَّوحِيدِ الحَقِّ فِي هٰذِهِ السَّيارِ، وَزَائِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَهُ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللهِ (مُتَبَّرٌ).

#### (العَالَمِينَ)

(١٤٠) \_ قَالَ لَهُمْ مُوسَى: إِنَّ الله أَكْرَمَكُمْ وَأَنْعَمَ عَلَيْكُمْ، وَفَضَّلَكُمْ عَلَى العَالَمِينَ، وَأَرَاكُمُ المُعْجِزاتِ الكَثِيرَةَ، فَكَيْفَ تُرِيدُونَنِي أَنْ أَبْحَثَ لَكُمْ عَنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ؟ وَهُوَ رَبُّ السَّمَاواتِ والأرضِ؟ إِنَّ هٰذَا لا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ أَنْ يَكُونَ لَا لَهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### (أَنْجَيْنَاكُم) (آل)

(١٤١) - وَآذْكُرُوا، يَا بَنِي إِسْرائيلَ، إِذْ أَنْجَاكُمُ اللهُ تَعَالَى، - بِإِرْسَالِ مُوسَى إِلَيْكُمْ، وَبِمَا أَيْدَهُ رَبُّهُ بِهِ مِنَ الآيَاتِ - مِنْ فِـرْعَوْنَ وَقَـوْمِهِ الـذِينَ

وَأَوْرَثَنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَّعَفُونَ مَشَوِقَ اَلْأَرْضِ وَمَغَنوِبَهَا الَّتِي بَنْرَكْنَا فِيهَأَ وَتَمَتْ كِلَمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرُ نَا مَا كَانَ يَضَنغُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ

وَجُوزُنَابِنِيَ إِسْرَءِيلُ ٱلْبَحْرَ فَا تَوَا عَلَى الْبَحْرَ فَا تَوَا عَلَى فَا تَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصَنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَكُمُوسَى اَجْعَل لَّنَا إِلَهُ الْمَا لَمُمْ ءَالِهَ أَوْ اللهَ اللهُ قَالُ إِنَّكُمْ قَوْمٌ أَتَجْهُلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ أَتَجْهُلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ أَتَجْهُلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ أَتَجْهُلُونَ

﴿ إِنَّا هَنَؤُلَآء مُتَبَّرٌ مَّاهُمۡ فِيهِ وَبَطِلُ مَّاكَانُواْيَعۡمَلُونَ

﴿ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْمُنَامِينَ

﴿ وَإِذْ أَنِعَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ كَيْسُومُونَكُمْ فِرْعَوْنَ كُمْ

سُوّءَ الْعَذَابِ يُقَنِّلُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَلِكُم بَلاَءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّمِي اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

وَأَتْمَمْنَكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ وَأَتُمَمْنَكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ وَيَالَ وَيَعِينَ لَيْئَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اَخْلُفُنِى فَوقَرْمِى وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَبِعْ سَكِيلَ الْمُفْسِدِينَ سَكِيلَ الْمُفْسِدِينَ

وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُ، رَبُهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِ أَنظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَسِيٰ وَلَكِنِ أَنظُرْ إِلَىٰ الْجَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّمَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَسِيْ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ، لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ، دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ مُرسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ مُرسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ مُرسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أُولُ الْمُؤْمِنِينَ أُولُ الْمُؤْمِنِينَ

ش قَالَ يَكُمُوسَى إِنِّ ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى الْصَطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَلَتِقِ وَبِكَلَمِي فَخُذْ مَآءَاتَ يُتُكَ وَكُن مِّرَكَ الشَّكِرِينَ الشَّكِرِينَ الشَّكِرِينَ

كَانُوا يُرْهِقُونَكُمْ بِالعَذَابِ، وَسُوءِ المُعَامَلَةِ، فَيَقْتُلُونَ الذَّكُورَ مِنْ أَبْنَائِكُمْ، وَيَسْتَبْقُونَ الإِنَاثَ زِيَـادَةً فِي التَّنْكِيلِ وَالإِذْلَالِ، وَذٰلِكَ بـلاءٌ عَـظِيمٌ، آبتَلَاكُمْ بِهِ اللهُ.

#### (وَوَاعَدْنَا) (ثَلاثِينَ) (وَأَتْمَمْنَاهَا) (مِيقَاتُ) (هَارُونَ)

(۱٤٢) - يَمْتَنُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرائِيلَ بِمَا هَـذَاهُمْ إِلَيهِ، إِذْ كَلَّمَ مُوسَى، وَنَوَّاصِيلُ شَرْعِهِمْ، فَذَكَرَ مُوسَى، وَنَوَّاصِيلُ شَرْعِهِمْ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وَاعَدَ مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً فَصَامَهَا وَطَوَاها، فَلَمَّا تَمَّ المِيقَاتُ، أَمَرَهُ اللهُ بِأَنْ يُكْمِلَ الصِّيامَ بِزِيادةِ عَشْرِ لَيَالٍ أَخَرَ فَصَامَها. وَلَما أَرَادَ مُوسَى بِأَنْ يُكْمِلَ الصِّيامَ بِزِيادةِ عَشْرِ لَيَالٍ أَخَرَ فَصَامَها. وَلَما أَرَادَ مُوسَى الذَّهَابَ إِلَى مِيقَاتِ رَبِّهِ، آسْتَخْلَفَ أَخَاهُ هَارُونَ مَكَانَهُ لِيَتَوَلَّى رِئَاسَةَ بَنِي الشَّوائيلَ بِالإِصْلاحِ وَعَملِ الخَيْرِ، وَبِعَدَم ِ آتَبَاع طَرِيقِ المُفْسِدِينَ.

#### (لِمِيقَاتِنَا) (تَرَانِي) (سُبْحَانَكَ)

(١٤٣) - فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِلْمُوعِدِ (المِيقَاتِ) الذِي وَقَتَهُ اللهُ لَهُ لِلْكَلاَمِ مَعُهُ، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ، آسْتَشْرَفَتْ نَفْسُ مُوسَى أَنْ يَجْتَمِعَ لَهُ فَضِيلَتَا الكَلام ، وَرُوْيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَقَالَ رَبِّ مَكِنِي مِنْ رُوْيَتِكَ. فَقَالَ الرَّبُ مُجِنِي مِنْ رُوْيَتِكَ. فَقَالَ الرَّبُ مُجَنِي مِنْ رُوْيَتِكَ. فَقَالَ فَسَأَتَجَلَى لَهُ وَأَظْهَرُ، فَإِنِ آسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، وَلَمْ يَنْدَكَ وَيَتَهَدَّمْ، فَيُمْكِنُكَ أَنْ تَرانِي. فَلَمَّا تَجَلَّى اللهُ تَعَالَى لِلْجَبَلِ سَوّاهُ بِالأَرضِ وَأَصْبَحَ تُرَاباً (جَعَلَهُ وَلَيْهِ، وَقَعَ مُوسَى صَعِقاً مَعْشِياً عَلِيهِ مِنْ هَوْل مَا رأى، فَلَمّا أَفَاقَ دَكَاً)، وَوَقَعَ مُوسَى صَعِقاً مَعْشِياً عَلِيهِ مِنْ هَوْل مَا رأى، فَلَمّا أَفَاقَ دَكًا)، وَوَقَعَ مُوسَى صَعِقاً مَعْشِياً عَلِيهِ مِنْ هَوْل مَا رأى، فَلَمّا أَفَاقَ رَبِّهُ، وَأَعْلَنَ تَوْبَتَهُ مِمَّا كَانَ مِنْهُ مِنْ سُؤاكٍ، وَسَبّح بِحَمْدِ رَبّهِ وَخَلْلِهِ وَعَظَمَتِهِ، بِاللهِ وَعَظَمَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ أَولُ المُؤْمِنِينَ، فِي زَمَانِهِ، بِاللهِ وَعَظَمَتِهِ.

#### (يَا مُوسَى) (بِرِسَالاتِي) (وَبِكَلامِي) (آتَيْتُكَ) (الشَّاكِرِينَ)

(١٤٤) ـ فَخَاطَبَ اللهُ تَعَالَى مُوسَى ، عَلَيهِ السَّلام ، وَقَالَ لَهُ: إِنِّي آخْتَرْتُكَ وَآصْطَفَيتُكَ مِنْ بَيْنِ أَهْلِ زَمَانِكَ بِأَنْ كَلَّمْتُكَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ، وَلِمَ أُوحِ إِلِيكَ وَحِياً بِواسِطَةِ مَلَكٍ ، وَبِأَنْ جَعَلْتُكَ مُرْسَلًا ، فَتَمَسَّكُ بِالتَّوراةِ الَّتِي آتَيْتُكَ إِيَاهَا ، وَآعْمَلَ بِمَا جَاءَ فِيها مِنَ الأَحْكَامِ وَالشَّرائِع ، وَآشْكُرْ نِعْمَتِي ، عَلَيكَ وَعَلَى قَوْمِكَ ، بِإِقَامَةِ التَّورَاةِ وَالأَحْكَامِ ، بِقُوّةٍ وَعَرْمٍ ، وَبِالعَمَلِ بِهَا.

كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا

لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ

قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُوْرِيكُرُ دَارَ ٱلْفَاسِيقِينَ

ا سَأَصْرِفُ عَنْءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ

يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرٍ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِ نُواْبِهَا وَإِن يَرُوُاْسَ بِيلَ ٱلرُّشُدِ لَايَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا وَإِن يكرُواْ سَكِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ كُذَّ بُواْ بِحَايَكَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ

﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِءَايَتِنَا وَلِقَ آءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجِّزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ

الله عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مُوسَىٰ مِنْ بَعَدِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ جُلِيّهِ مْ عِجْلًاجَسَدًا لَّهُ وَخُوارُ أَلَمْ يَرَوَّا أَنَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا

(سَأْرِيكُمْ) (الفَاسِقِينَ)

(١٤٥) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ أَعْطَى مُوسَى أَلواحاً كُتِبَ فِيها أَنْوَاعُ الهِدَايَةِ وَالمَـواعِظِ، وَأَحْكَاماً مُفَصَّلةً تُبَيِّنُ الحَلالَ وَالحَـرامَ (وَقِيـلَ: إِنَّ هَـذهِ الألواحَ كَانَتْ تَشْتَمِلُ عَلَى التَّوراةِ) وَأُمَرَهُ اللَّهُ بِأَنْ يَأْخُذَ بِهَا بِعَزْم عَلَى الطَّاعَةِ، وَأَنْ يَـأَمُرَ قَوْمَه بني إِسْـرائيلَ بِـأَنْ يَأْخُـذُوا بِأَحْسَنِ مَـا فِيهَا:

كَالإِخْلَاصِ فِي العِبَادَةِ، وَبِالعَفْو بَدَلَ القِصَاصِ . أُمَّا الفَاسِقُونَ الـذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرَ اللهِ، وَيَخْرُجُونَ عَنْ طَاعَتِهِ، فَإِنَّهُمْ سَيَصِيرُونَ إِلَى الهَلَاكِ، وَالدُّمَارِ، وَسيُرِي اللَّهَ بَنِي إِسرائيلَ، فِي أَسْفَارِهِمْ، دِيَارَ الْأَمَمِ الفَاسِقَةِ السَّالِفَةِ، وَمَا صَارَتْ إليهِ مِنْ خَرابِ، لِيَعْتَبرُوا بِمَا أَصَابَ غَيْرَهُمْ.

(آيَاتِي) (آيَةٍ) (بآيَاتِنَا) (غَافِلِينَ)

(١٤٦) - سَأَصْرِفُ عَنِ الهِدَايَةِ قُلُوبَ النِّينَ يَتَكَبَّرُونَ عَنْ طَاعَتِي، وَيَتَكَبُّرُونَ عَلَى النَّاسِ بغَيرِ الحَقِّ، وَإِذا رَأُوا آيَاتِ اللهِ لَمْ يُؤْمِنُوا بها، وَإِذَا رَأُوْا طَرِيقَ الخَيْرِ تَنَكُّبُوا عَنْهُ، وَلَمْ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، وَإِذَا رَأُوا سَبِيلَ الضُّلالِ آتَّبَعُوهُ، وَقَدْ جَازَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى هٰذا الجَزَاءَ لَأِنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ، وَغَفَلُوا عَنْهَـا، فَأَضَلُّهُمُ اللهُ، وَلَمْ يَهْـدِهِـمْ. فَكَما ٱسْتَكْبَـرُوا بغَير الحَقُّ فَإِن اللَّهَ عَاقَبَهُمْ بِالإِذْلالِ وَبِالخَتْمِ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَبِإِلْقَاءِ الغِشَاوَةِ

(بِآيَاتِنَا) (الآخِرَةِ) (أَعْمَالُهُمْ)

يَظْلِمُ اللهُ تَعَالَى أُحَداً مِنْ خَلْقِهِ أَبَداً.

عَلَى أَعْيُنِهِمْ حَتَّى لاَ يَجِدَ الحَقُّ مَنْفَذاً لِلْوُصُولِ إِلَيها.

(١٤٧) ـ وَالَّذِينَ كَذُّبُوا بَآيَاتِ اللهِ، وَكُتُبُهِ، الْمُنَّزَّلَةِ بِالْحَقِّ وَالْهُدَى، عَلَى رُسُلِهِ، فَلَمْ يُؤْمِنُوا بِها، وَلَمْ يَهْتَدُوا، وَكَذَّبُوا بِمَا يَكُونُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الجَزَاءِ عَلَى الْأَعْمَالِ: مِنْ ثُوابِ عَلَى الخَيْرِ، وَعِقَابِ عَلَى الشُّرِّ.. فَإِنَّ أَعْمَالَهُمْ تَهْلَكُ وَتَتَلَاشَى وَتَذْهَبُ سُدًى (تَحْبَطُ)، لْإِنَّهُمْ عَمِلُوا لِغَيْرِ اللهِ، وَأَتْعَبُوا أَنْفُسَهُمْ فِي غَيْرِ مَا يُرضِي اللهَ، فَتَصِيرُ أَعْمَالُهُمْ وَبَالًا عَلَيْهِمْ، وَلاَ يُجْزَوْنَ إِلَّا عَلَى الْأَعْمَالِ التِي قَـامُوا بِهَـا مِنَ الكُفْرِ وَالمَعَـاصِي، وَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ اللهِ بأنْ جَعَلَ الجَزَاءَ فِي الآخِرَةِ أَثَرًا لِلْعَمَلِ فِي الدُّنْيا، وَلاَ

(ظالمين)

(١٤٨) ـ وَبَعْدَ أَنْ تَوَجُّهَ مُوسَى لِميقَـاتِ رَبِّهِ، فَتَنَ بَنِي إِسْـرائِيلَ رَجُـلً سَامِريٌّ، خَرَجَ مَعَهُمْ مِنْ مِصْرَ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ قَوْمُهُ يَعْبُدُونَ البَقَرَ، فَزَيَّنَ السَّامِريُّ لِبَنِي إسرائيلَ عِبَادَةَ العِجْلِ ، فَصَنَعَ لَهُمُّ

وَكَانُواْظُلِمِينَ

اللهُ وَلَمَّا سُقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ وَرَأُوْا

ترْحَمْنَا رَبُّنَاوَيَغْفِرْ لَنَا

غَضْبَنَ أَسِفَاقًا لَ بِتْسَمَا خَلَفْتُهُونِي

أَنَّهُمْ قَدْضَلُّواْ قَالُواْ لَهِن لَّمْ

لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ

اللهُ وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَلَمُ اللَّهِ عَوْمِهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَ

مِنْ بِعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرُرَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهُ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَاتَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰٰلِمِينَ

تِمْثَالًا عَلَى صُورَةِ عِجْملٍ مِنَ الحُلِيِّ التِي أُخْرَجُوهَا مَعَهُمْ مِنْ مِصْرَ (وَهِيَ حُلِيٌّ كَانُوا ٱسْتَعَارُوهَا مِنَ القِبْطِ وَهَرَبُوا بِهَا)، وَكَانَ هٰذَا التَّمْثَالُ إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ دَخَلَتْ فِي جَوْفِهِ وَصَدَرَ عَنْ مُرُورِها صَوْتُ كَخُوارِ البَقَرِ، فَٱفْتَتَنَ بَنُو إِسْرائيلَ بِهٰذا العِجْلِ، وَعَكَفُوا عَلَى عِبَادَتِهِ وَالطُّوافِ بِهِ.

وَيُوبِّخُهُمُ اللهُ تَعَالَى عَلَى ٱتِّخَاذِهِمُ العِجْلَ رَبًّا، وَيَسْتَسْخِفُ تَصَرُّفَاتِهِمْ هٰذِهِ، لَأِنَّهُمْ آتَّخَذُوا إِلَهَا لَهُمْ عِجْلًا لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يُرْشِدُهُمْ إِلَى جَنَّةٍ، وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ نَفْعاً وَلَا ضَرّاً، وَتَركُوا عِبَادَةِ اللهِ، خَالِق السَّماواتِ والْأَرْضِ ، الـذَى أَنْجَاهُمْ مِنْ فِـرْعَوْنَ وَقَـوْمِهِ، وَقَـدْ فَعَلُوا ذٰلِـكَ وَهُمْ ظَالِمُونَ لأَنْفُسِهِمْ.

#### (لَئِنْ) (الخَاسِرينَ)

(١٤٩) - ثُمَّ نَدِمُوا عَلَى مَا فَعَلُوا (سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ)، وَعَرَفُوا أَنَّهُمْ ضَلُّوا عن الهُدَى، فَقَالُوا مُنِيبينَ إِلَى اللهِ: إِنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَرْحَمْهُمْ رَبُّهُمْ، وَيَغْفِرْ لَهُم مَا ٱرْتَكَبُوهُ مِنْ ظُلْم ، بِاتَّخَاذِهِم العِجْلَ رَبًّا، لَيَكُونُنَّ مِنَ الهَالِكِينَ.

#### (غَضْبَانَ) (الظَّالِمِينَ)

(١٥٠) - أُعْلَمُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ عَلَيه السَّلامُ، بِمَا فَعَلَهُ قَوْمُهُ مِنْ عِبَادَتِهِم العِجْلَ بَعْدَ ذَهابِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ غَضْبَانَ حَزِيناً، وَقَالَ لَهُمْ بِئْسَ مَا فَعَلْتُمُوهُ فِي غَيْبَتِي بَعْدَ ذَهَابِي عَنْكُمْ إِلَى مُنَاجَاةِ رَبِّي، وَقَدْ كُنْتُ عَلَّمْتُكُمُ التَّـوْحيدَ، وَكَفَفْتُكُمْ عَنِ الشِّـرْكِ، وَكَانَ مِنْ وَاجِبكُمْ أَنْ تَقْتَفُـوا أَثَـري، وَتَسِيرُوا بِسيرَتِي، فَفَعَلْتُمْ غَيْرَ ذٰلِكَ، وَٱتَّخَذْتُمْ صَنَماً، وَعَبَدَهُ بَعْضُكُمْ، وَلَمْ يَرْدَعْكُمُ الآخَرُونَ عَنْ ذٰلِك. فَهَل اسْنَعْجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، وَهُوَ ٱنْتِـظَارُ عَوْدَتِي وَأَنْتُمْ حَافِظُونَ لِعَهْدِي وَمَـا وَصَّيْتُكُمْ بِهِ؟ فَبَنْيَتُمُ الْأَمْـرَ عَلَى أَنَّ المِيعَادَ قَد بَلَغَ آخِرَهُ وَلَمْ أَرْجِعْ إِلْيُكُمْ، فَحَدَّنْتَكُمْ أَنْفُسُكُمْ بِأَنِّنِي مِتُّ، فَغَيَّرْتُمْ كَمَا غَيَّرَتِ الْأَمَم بَعْدَ أَنْبِيَاتِهِمْ؟.

(وَيُرْوَى أَنَّ السَّامِرِيَّ قَالَ لَهُمْ: هٰذَا إِلَّهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَى، إِنَّ مُوسَى مَاتَ

فَأَلْقَى مُوسَى الأَلْواحَ، وَأَخَذَ بِرأْسِ أَخِيهِ هَارُونَ يَجَرُّهُ إِليهِ، مَخَافَـةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَهَاوَنَ فِي نَهْيِهِمْ عَن ٱتَّخَاذِ العِجْلِ ، فَقَالَ لَهُ هَارُونُ: يَا أَخِي يَا أَبْنَ أُمِّي، لَا تُعَنَّفْنِي، وَلَا تَشُدُّ لِحيَتِي وَرَأْسِي - كَمَا جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرى ـ ، فَإِنَّ القَوْمَ قَدِ آسْتَضْعَفُونِي ، وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي لَمَّا نَهَيْتُهُمْ، فَلأ

تَصُبُّ نِقْمَتَكَ عَلَيَّ فَتُشْمِتَ بِيَ الْأَعْدَاءَ، وَلَا تُعَامِلْنِي مُعَامَلَةَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ الذِينَ آتَّخَذُوا العِجْلَ إِلَهاً.

#### (الرَّاحِمِينَ)

(١٥١) ـ فَلَمَّا تَحَقَّقَ مُوسَى مِنْ بَراءَةِ هَارُونَ، وَأَنَّهُ قَامَ بِوَاجِبِهِ كَامِلاً نَحْوَ قَوْمِهِ، دَعَا رَبَّهُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ مَا فَرَطَ مِنْهُ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْل ، فِيهِما غِلْظَةٌ وَجَفَاء، بِحَقِّ أَخِيهِ، وَأَنْ يَغْفِرَ لِأَخِيهِ مَا عَسَاهُ أَنْ يَكُونَ قُلْ قَصَّرَ فِيهِ مِنْ نَهِي القَوْمِ عَنْ فِعْل مَا فَعَلُوهُ، مِنْ عِبَادَةِ العِجْل ، وَأَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي رَحْمَتِهِ التِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيءٍ، وَأَنْ يَغْمُرهُما بِجُوْدِهِ وَفَضْلِهِ، فَهُو تَعَالَى أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ جَمِيعاً بِعِبَادِهِ.

#### (الْحَيَاةِ)

(١٥٢) ـ إِنَّ الذِينَ آسْتَمَرُّوا عَلَى عِبَادَةِ العِجْلِ ، كَالسَّامِرِيِّ وَأَشْيَاعِهِ، سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ عَظِيمٌ مِنْ رَبِّهِمْ في الدَّارِ الآخِرَةِ، وَمَهَانَةُ شَـدِيدَةً فِي السَّالِهُمْ غَضَبٌ عَظِيمٌ مِنْ رَبِّهِمْ في الدَّارِ الآخِرَةِ، وَمَهَانَةُ شَـدِيدَةً فِي السَّدِيدِ يَجْدِرِي بِهِ اللهُ كُـلَ مَنِ آخْتَلَقَ الحَيْاةِ السَّدِيدِ يَجْدِرِي بِهِ اللهُ كُـلَ مَنِ آخْتَلَقَ

أَفْتَرَى - آخْتَلَقَ الكَذِبَ.

الكَذِبَ عَلَيْهِ وَعَبَدَ غَيْرَهُ.

#### (آمَنُوا)

(١٥٣) \_ وَالَّذِينَ يَفْعَلُونَ فِعْلاً سَيَّنَا، ثَمَّ يَتُوبُونَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ، وَيُحْلِصُونَ لَهُ العِبَادَةَ وَالإِيمَانَ، فَإِنَّ اللهَ يَغْفِرُ لَهُمْ ذٰلِكَ الفِعْلَ اللهَيِّيَةَ، لأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمُ بِعِبَادِهِ.

(١٥٤) ـ وَلَمَّا سَكَنَ غَضَبُ مُوسَى باعتِدارِ أَخِيهِ إِلَيهِ، وَبَعْدَ أَنْ لَجاً إِلَى اللَّوَاحِ فَأَخَذَهَا، بَعْدَ أَنْ كَانَ اللَّوَاحِ فَأَخَذَهَا، بَعْدَ أَنْ كَانَ أَلْقَاهَا مِنْ شِدَّةِ الغَضَب، فَوَجَدَ فِيهَا أَحْكَاماً وأوامِرَ وَنَوَاهِيَ، إِذَا أَنْكَانَ أَلْقَاهَا مِنْ شِدَّةِ الغَضَب، فَوَجَدَ فِيهَا أَحْكَاماً وأوامِرَ وَنَوَاهِيَ، إِذَا أَخَذَ بِهَا الذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، رَحِمَهُمُ الله . (أَوْ أَنَّها هُدًى وَرَحْمَةٌ لِمَنْ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ).

#### (لِمِيقَاتِنَا) (وَإِيَّايَ) (الغَافِرِينَ)

(١٥٥) ـ أُمَرَ اللهُ تَعَالَى مُوسَى، عَلَيهِ السَّلامُ، بِأَنْ يَأْتِيَهُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ، يَعْتَـذِرُونَ إِليهِ عَنْ عِبَـادَةِ العِجْلِ، وَوَاعَـدَهُمْ مَوْعِـداً. فَآخْتَارَ مُوسَى سَبْعِينَ رَجُلًا مِمَّنْ لَمْ يَعْبُدُوا العِجْلَ، وَذَهَبَ مَعَهُمْ. فَلَمَّا ﴿ قَالَرَبِ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِرَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْجَمُ ٱلرَّحِمِينَ

هُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ

سَيَنَالْمُمُ عَضَبُّ مِّن دَّتِهِمُ وَذِلَّةُ فِي الْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأْ وَكَذَالِكَ جَوْرِى ٱلْمُفْتَرِينَ

آ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوْامِنْ بَعَدِهَا وَءَامَنُوَ اإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَعَنْفُورُّ رَّحِيمُّ

وَلَمَّاسَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُّ وَفِى نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمُ يَرْهَبُونَ

> وَأَخَنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَننِنَّا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوَشِئْتَ أَهْلَكَنَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنَىُ

أَتُهْ لِكُنَا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا إِنَّ هِيَ إِلَّافِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتُهْدِي مَن تَشَاء أَن الله وَليُّنا فَٱعْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَا وَٱنْتَخَيْرُ ألغكفرين

وَأَكْتُبُ لَنَافِي وَأَكْتُبُ لَنَافِي وَأَكْتُبُ لَنَافِي وَأَكْتُبُ لَنَافِي وَمُعَدِينًا مُعَمِّدِينًا مُعَمِّدِينًا مُعَمِّدًا اللهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَّا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِيَ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشُكَآءُ وَدَحْ مَتِي وَسِعَتْ

يَنَّقُونَ وَنُؤْتُوكَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِئَا يَكِنْنَا يُؤْمِنُونَ

كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُهَالِلَّذِينَ

﴿ اللَّايِنَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِّي ٱلْأُمِِّكَ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ. مَكُنُوبًاعِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلْهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

ٱلْخَبُنَيِّتُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ

أَتُهُا المَكَانَ المَوْعُودَ، قَال أَصْحَابُ مُوسَى: يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ عِيَانًا وَجَهْرَةً، فَأَنْتَ كَلَّمَتُهُ فَاجْعَلْنَا نَـرَاهُ. فَأَخَـذَتْهُمُ الصَّاعِفَـةُ فَمَاتُوا، كَمَا جَاءَ فِي آيةٍ أُخْرَى، فَقَامَ مُوسَى يَبْكِي وَيَـدْعُو اللهَ تَعَـالَى وَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكَتَهُمْ قَبْلَ خُرُوجِهِمْ إِلَى المِيقَاتِ وَأَهْلَكْتَنِي مَعَهُمْ، لِيَرِى ذٰلِكَ بَنُو إِسْرَائيلَ فَلَا يَتُهمُونِي بِقَتْلِهِمْ، فَلَا تُهْلِكُنَا يَا رَبّ بِمَا فَعَلَهُ الجُهَّالُ مِنَّا ،فَمَامِحْنَةُ عِبَادَةِ العِجْلِ إِلَّا ابْتِلَاءُمِنْكَ وَفِتْنَةٌ أَصْلَلْتَ بِهَا مَنْ شِئْتَ إِضْلَالَهُ مِمَّنْ سَلَكُوا سَبِيلَ الغَوَايةِ، وَهَدَيْتَ بِهَا مَنْ شِئْتَ هِـدَايَتُهُ، وَلاَ هَـادِيَ لِمَنْ أَضْلَلْتَ، فَأَغْفِرْ لَنَا وَلاَ تُؤاخِـذْنَا بِـذُنُـوبِنـا، وَٱرْحَمْنَا لِكَيْلا نَقَعَ فِي مِثْلِ ذَٰلِكَ فِي المُسْتَقْبَلِ ، وَأَنْتَ خَيْـرُ الرَّاحِمِينَ

#### (الزِّكَاةُ) (بآيَاتِنَا)

(١٥٦) ـ وَأَثْبِتْ لَنَا، برَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ ﴿ اكْتُبْ لَنَا ﴾ حَيَاةً طَيَّبَةً فِي هٰذِهِ الدُّنيا، مِنْ عَافِيةِ وَبَسْطَةٍ في الرِّزْقِ، وَتَوْفيق للطَّاعَةِ، وَمَثُوبَةٍ حَسَنَةٍ فِي الآخِرَةِ بِدُخُولِ الجَنَّةِ، وَنَيْلِ رِضْوَانِكَ، إِنَّنَا تُبْنَا إِلَيْكَ ﴿هُـدْنَا إِلَيْكَ﴾ مِمَّا فَرَطَ مِنْ سُفَهَائِنا مِنْ عِبَادَةِ العِجْلِ ، وَمِنْ تَقْصِيرِ العُقَلاءِ مِنَّا فِي نَهْيهِمْ وَالإِنْكَارِ عَلَيهِمْ.

وَرَدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى دُعَاءِ مُـوسَى قَائِـلًا: لَقَدْ أَوْجَبْتُ أَنْ يَكُـونَ عَذَابِي خَاصًا أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ مِنَ الكُفَّارِ وَالعُصَاةِ، الـذِينَ لَمْ يَتُوبُـوا، أَمَّا رَحْمَتِي فَقَدْ وَسِعْتَ كُلِّ شَيءٍ، وَسَأَثْبَتُ رَحْمَتِي بَمَشِيئَتِي لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ الكُفْرَ وَالمَعَاصِيَ، وَيُؤَدُّونَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وَيُؤْتُونَ الصَّدَقَاتِ التِي تَتَزَكَّى بِهَا نُفُوسُهُمْ، وَلِلَّذِين يُؤْمِنُونَ وَيُصَدِّقُونَ بِجَمِيعِ آيَاتِي الدَّالَّةِ عَلَى الوحْدَانِيَّةِ، وَيُصَدِّقُونَ رُسُلي، وَمَا جَاؤُوهُمْ بهِ.

#### (اِلتَّوْرَاةِ) (وَيَنْهَاهُمْ) (الطَّيِّباتِ) (الخَبَائِثَ) (وَالْأَغْلَالَ) (آمَنُوا) (اولئك)

(١٥٧) ـ وَيُتَابِعُ اللَّهُ تَعَالَى وَصْفَ الَّذِينَ يَشْمَلُهُمْ بِرَحْمَتِهِ الـوَاسِعَةِ فَيَقُـولُ: إِنَّهُمُ الذِينَ يَتَّبِعُـونَ مُحَمِّداً النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، الـذِي لاَ يَكْتُبُ وَلاَ يَقْرَأْ، وَقَدْ جَاءَ وَصْفُهُ وَالبِشَارَةُ بِهِ فِي التَّورَاةِ وَالإِنْجِيلِ، وَهُـوَ يَأْمُرُهُمْ بِفِعْلِ الخَيْراتِ، وَبِالْأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ فِعْلِ المُنْكَرِ، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، وَيَضَعُ عَنْهُمُ التَّكَالِيفَ الشَّاقَّةَ، كَآشْتِرَاطِ قَتْل النَّفْسِ فِي صِحَّةِ التُّوْبَةِ، وَالقِصَاصِ فِي الفَتْلِ العَمْدِ أَوِ الخَطَاءِ، مِنْ

إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أُنزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَيْهِكَ

هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ

هُ قُلُ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لآإِلَهَ إِلَّاهُوَ يُحْيِ وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ ، وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰۤ أُمَّةً يُهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ

﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ أَثَّنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَا ۚ وَأَوْحَيْ نَاۤ إِلَىٰ مُوسَىۤ إِذِ آستَسْقَنْهُ قَوْمُهُورانِ آضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتَ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ

غَيْرَ شَرْع لِلدِّيَةِ، وَقَطْع ِ الأعْضَاءِ الخَاطِئَةِ، وَقَطْع ِ مَوْضِع ِ النَّجَاسَةِ مِنَ النُّوب، وَتُحْرِيمِ السَّبْتِ. . . فَقَدْ جَاءَ مُحَمَّدٌ بِمَا هُوَ يُسْرُ وَسَمَاحَةً.

[وَقَـالَ رَسُولُ الله ﷺ يُعوصِي أُمِيرَين أَرْسَلَهُمَـا فِي بَعْثَين إلى اليَمَن: (بَشِّرا وَلاَ تُنَفِّرا، وَيَسِّرا وَلاَ تُعَسِّرا، وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا)].

وَوَسَّعَ اللَّهُ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّـدٍ ﷺ أُمُورَهَـا، وَسَهَّلَهَا لَهَـا، فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ : (رُفِعَ عَنْ أُمِّتِي الخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا آسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ). فَالذِينَ آمَنُوا بِالرَّسُولَ ِ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ ، حِينَ بُعِثَ ، مِنْ قَوْمٍ مُوسَى وَعِيسَى، وَمِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، وَعَزَّرُوهُ بِأَنْ مَنَعُـوهُ وَحَمَوْهُ مِنْ كُـلِّ مَنْ يُعَادِيـهِ، مَعَ التَّعْظِيم وَالإِجْلَالِ ، وَنَصَرُوهُ باللِّسَانِ وَاليَدِ، وَٱتَّبِعُوا النُّورَ الْأَعْظَمَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَ رَسَالَتِهِ، وَهُمُو القُرآنُ . . فَأُولَٰئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ، الفَائِنُرُونَ بِالرَّحْمَةِ

#### (يَا أَيُّهَا) (السَّمَاواتِ) (فَآمِنُوا) (وَكَلِّمَاتِهِ)

(١٥٨) - قُلْ يَا مُحَمَّدُ للنَّاسِ جَمِيعاً: إِنِّي رَسُولُ اللهِ تَعَالَى إلى جَمِيعِ البَشَر، وَإِن اللهَ تَعَالَى هُوَ الذِي أَرْسَلَنِي، وَهُوَ خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَالِكُهُمَا، وَهُــوَ مُدَبِّـرُهُما وَمُصَـرِّفُهُما حَسْبَ مَـا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُـهُ، فَهُوَ المَعْبُودُ وَحْدَهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ، وَهُــوَ الَّذِي يَخْلُقُ الكَّـاثِنَاتِ، وَهُــوَ الّذِي يَقْضِي بِفَنَائِهَا. فَآمِنُوا ِيَا أَيُّهَا النَّـاسُ جَمِيعاً بِـاللهِ الذِي يُحْبِي وَيُمِيتُ، وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَهٰذَا الرَّسُولُ يُوْمِنُ بَتُوْحِيدِ اللهِ، وَيُؤْمِنُ بِكَلِمَاتِهِ التِي أَنْزَلَهَا عَلَى رُسُلِهِ لِهِدَايَةِ خَلْقِهِ.

وَآتَّبِعُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ طَرِينَ الرَّسُولِ الْأُمِّيِّ، وَٱقْتَفُوا أَثَرَهُ، فِي كُلِّ مَا يَأْتِي وَمَا يَذَرُ، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إِلَى مَا فِيهِ سَعَادَتُكُمْ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ.

(١٥٩) ـ وَمِنْ قَوْمٍ مُوسَى جَمَاعَةً كَثِيرةُ العَدَدِ (أُمَّةً) يَهْدُونَ النَّاسَ بِالحَقِّ الذِي جَاءَهُمْ بِهِ مُـوسَى مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَيَعْـدِلُونَ فِي تَنْفِيـذِهِ إِذَا حَكَمُـوا بَيْنَ النَّاسِ، فَـلَا يَتَّبِعُونَ هَـوَّى، وَلَا يَـأَكُلُونَ سُحْتـاً وَلَا مَـالاً

#### (وَقَطَعْنَاهُمُ) (اسْتَسْقَاهُ) (الغَمَامَ) (طَيِّبَاتِ) (رَزَقْنَاكُمْ)

(١٦٠) ـ وَجَعَلَ اللَّهَ تَعَالَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱثْنَتِي عَشْرَةَ جَمَاعَةً، إِذْ جَعَلَ نَسْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَبْنَاءِ يَعْقُوبَ الأَنْنَى عَشَرَ أَمَّةً وَجَمَاعَةً. وَحِينَما عَطِشَ بُّنُو إِسْرائِيلَ فِي صَحراءِ سِينَاءَ، أَسْتَسْقَى لَهُمْ مُوسَى، فَأَوْحَى اللَّهُ إليهِ: أنِ آضْرِبْ بِعَصَاكَ حَجَراً مِنْ أَحْجَارِ الصَّحْراءِ، فَضَرَبُهُ فَٱنْبَجَسَتِ المِيَاهُ

عَيْنَأَقَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَاعَلَيْهِمُ الْغَمَمُ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ الْمَن وَالسَّلُوئَ كُنُ كُلُواْمِن طَيِّبَتِ مَارَزَقَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوًا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

الْقَرْبَةُ فِيلَ لَهُمُ اَسْكُنُواْ هَاذِهِ الْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِظَةٌ وَادْخُلُواْ اَلْبَابَ سُجَكَدًا نَغَفِرُ لَكُمْ خَطِيتَ بِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ الْمُحْسِنِينَ

وَهُ فَهُدُّ لَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قُوْلًاغَيْرًا لَّذِي قِيلَ لَهُمُّ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِجْزًا مِن السَّمَآء بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ يَظْلِمُونَ

مِنْهُ، فِي آثْنَتَي عَشْرَةَ عَيْناً، لِكُلِّ سِبْطٍ مِنْهُمْ عَيْنٌ يَشْرَبُ مِنْهَا، مَنْعاً لِلْخِصَامِ والتَّنافُس وَالتَّزاحُم عَلَى الْمَاءِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَسَحَرَ اللهُ لَهُم الغَمَاءَ، فَظَلَّلَ عَلَيْهِم، لِيَقِيَهُم حَرَّ الشَّمْسِ، وَأَرْسَلَ إليهِم المَنَّ وَالسَّلْوَى، فَأَخَذُوا يَأْكُلُونَ مِنْ طَيَّبَاتٍ رِزْقِ اللهِ، وَيَشْرَبُونَ مِنَ المَاءِ، فَكَفَرُوا بِهَذِهِ النَّعْمِ، وَخَالَفُوا أَمْرَ اللهِ، فَأَلْحَقُوا الضَّرَرَ بِانْفُسِهِمْ، وَلَمْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً.

أَنْبَجَسَتْ - نَبَعَتْ وَتَفَجَّرَتْ.

المَنُّ ـ مَادَّةً حُلْوَةً تَقَعُ عَلَى الأَشْجَارِ.

السَّلْوَى - طَائِرٌ يُشْبِهُ السُّمَانَى لَحْمُهُ لَذِيذُ الطَّعْمِ .

السِّبْطُ ـ وَلَـدُ الوَلَـدِ وَأَطْلِقَتْ كَلِمَةُ أَسْبَاطٍ عَلَى أَحْفَادِ يَعْقُـوبَ، عَلَيهِ السَّلامُ.

(خَطِيئَاتِكُمْ)

(١٦١) \_ وَبَعْدَ أَنْ أَسْكَنَهُمْ رَبُّهُمُ البَلَدَ الذِي دَخَلُوهُ بَعْدَ أَنِ آنْتَصَروا عَلَى العَمَالِيقِ، أَمَرَهُمْ رَبُّهُمْ بِشُكْرِهِ، وَبِدُخُولِ البَابِ (أَيْ بَابِ البَلَدِ) سُجِّداً شُكْراً لَهِ، وَبِأَنْ يَقُولُوا: حِطَّةً \_ (أَيْ اللَّهُمَّ حُطَّ عَنَّا خَطَايَانَا) \_ لِيَسْتَجِيبَ اللَّهُمَّ اللهُ إلى دُعَائِهِمْ، فَيَغْفِرَ لَهُمْ خَطَايَاهُمْ، وَيَزِيدَ الحَسَنَاتِ لِمُحْسِنِهِمْ.

(١٦٢) - فَلَمْ يَدْخُلِ الذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ بَابَ البَلَدِ سُجَّداً خَاشِعِينَ كَمَا أَمَرَهُمْ رَبُّهُمْ، بَلْ دَخَلُوهُ زَاحِفِينَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ (أَيْ أَدْبَارِهِمْ)، وَبَدَّلُوا قَوْلَ اللهِ، فَلَمْ يَقُولُوا (حِطَّةٌ) وَإِنَّمَا قَالُوا سَاخِرِينَ حِنْطَةٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى الذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ بَأْسَهُ وَعَذَابَهُ بِسَبَبِ فِسْقِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ عَنْ طَاعَةِ الله

(وَاسْأَلْهُمْ)

(١٦٣) - آسْأَلْ يَا مُحَمَّدُ، هَوُلاءِ اليَهُودَ الذِينَ بِحَضْرَتِكَ عَنْ قِصَّةِ أَصْحَابِهِم الذِينَ خَالَفُوا أَمْرَ رَبِّهِمْ، فَأَصَابَهُمْ بِنَقْمَتِهِ عَلَى آعْتِدَائِهِمْ وَاحْتَيْالِهِمْ فِي مُخَالَفَتِهِمْ أَمْرَ رَبِّهِمْ وَحَذَّرُهُمْ مِنْ أَنْ يَجِلَّ بِهِمْ مَا حَلَّ بِأَصْحَابِهِمْ، أَصْحَابِ القَرِيةِ التِي كَانَتْ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ (وَهِيَ أَيْلَةُ أَوِ الْعَقَبَةُ اليَّوْمَ)، فَقَدْ كَانَ اليَهُودُ فِيهَا يَعْتَدُونَ عَلَى حُرْمَةِ السَّبْتِ، وَيَتَجَاوُزُونَ كَمْمَ اللهِ الذِي يُحَرِّمُ عَلَيهِم الصَّيْدَ فِيهِ، فَقَدْ كَانَتِ الأَسْمَاكُ (حِيتَانُهُمْ) حُكْمَ اللهِ الذِي يُحَرِّمُ عَلَيهِم الصَّيْدَ فِيهِ، فَقَدْ كَانَتِ الأَسْمَاكُ (حِيتَانُهُمْ) تَاتِيهِمْ ظَاهِرَةً عَلَى سَطْحِ المَاءِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ الذِي كَانُوا يُعَظِّمُونَهُ، فَلا تَتِيهِمْ ظَاهِرَةً عَلَى سَطْحِ المَاءِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ الذِي كَانُوا يُعَظِّمُونَهُ، فَلا يَصِيدُونَ فِيهِ. أَمَّا فِي اليَومِ الذِي لاَ يَسْبِتُونَ، وَلا يُعَظِّمُونَ حُرْمَةَ السَّبْتِ، فَكَانَتِ الحِيتَانُ لاَ تَظْهَرُ لَهُمْ، وَكَانَ ذَلِكَ آخْتِبَاراً مِنَ اللهِ لَهُمْ، فَكَانَ اليَهُودُ المُعْتَدُونَ يَنْصِبُونَ الشِّبَاكَ لِلأَسْمَاكِ لِتَقَعَ فِيهَا، وَيَتُرُكُونَهَا فَكَانَ اليَهُودُ المُعْتَدُونَ يَنْصِبُونَ الشِّبَاكَ لِلأَسْمَاكِ لِتَقَعَ فِيهَا، وَيَتُرُكُونَهَا

فِي الشُّبَاكِ حَتَّى يَنْتَهِيَ السَّبْتُ فَيَا حُـنُوهَا. فَكَـانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ آنتِهَاكاً لِمَحَارِمِ اللهِ التِي فَرَضَهَا عَلَيهِمْ، وَمِنْهَا تَعْظِيمُ حُرْمَةِ السَّبْتِ. فَكَانَ تَصَرُّفُهُمْ هذا آحْتِيالاً يُخْفِي نِيَّتَهُمْ فِي الاعْتِدَاءِ عَلَى السَّبْتِ، وَفِسْقاً عَنْ طَاعَة الله.

(١٦٤) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أنَّ أَهْلَ هَذِهِ القَرْيَةِ صَارُوا ثَلاثَ فِرَقٍ:

مِ فِرْقَةٍ آرْتَكَبَتِ المُحَرَّمَ، وَآخْتَالَتْ فِي صَيْدِ السَّمكِ.

فِرْقَةٍ نَهتِ المُتَجَاوِزِينَ عَنْ فِعْلِهِمْ هَذَا وَآعْتَزَلَتْهُمْ.
 فِرْقَةٍ سَكَتَتْ فَلَمْ تَفْعَلْ شَيْئاً وَلَمْ تَنْهَ، وَلَكِنَهَا قَالَتْ لِلْفِرْقَةِ المُنْكِرَةِ: لِمَ

- فِرِهُ سَحْسَ قَلْمُ لَقَعْلَ سَيَا وَلَمْ لَنَهُ ، وَلَجْبَهُا قَالَتَ لِلْقِرْفِ الْمُحْرُورُ. لِمَ تَنْهَوْنَ قُومًا تَعْلَمُونَ أَنَّ الله مُهْلِكُهُمْ لاسْتِحْقَاقِهِمْ عُقُوبَتَهُ وَسَخَطَهُ ؟ فَلاَ فَائِدَةَ مِنْ نَهْيِكُمْ إِيَّاهُم. فَرَدَّتْ عَلَيهِمْ الفِرْقَةُ النَّاهِيَةُ قَائِلَةً : إِنَّ اللهَ أَمْرَنَا بِاللهِ أَمْرَنَا بِاللهِ عَلْ المَعْرُوفِ، وَنَحْنُ نُذَكُرُهُمْ لِنَقُومَ بِأَمْرِ اللهِ أَوَلًا (مَعْذِرَةً إلى رَبَّكُمْ)، ثُمَّ إِنَّنَا نَرْجُو أَنْ يَنْتَهِيَ هَوُلاءِ المُتَجَاوِزُونَ أَوْلًا وَلَمْ اللهِ عَنْ غَيهِمْ، وَيَعُودُوا إلى الصَّوابِ، لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ الاعْتِدَاءَ الذَى آقْتُوفُوهُ .

(١٦٥) - فَلَمْ يَهْتَمَّ هَوُلاءِ بِأَمْرِ اللهِ، وَلاَ بِتَذْكِيرِ إِخْوانِهِمْ، فَجَاءَ أَمْرُ اللهِ فَأَخَذَهُمْ بِعَدْابِ شَدِيدٍ (بِثَيسٍ) بِسَبَبِ فِسْقِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ عَنْ طَاعَةِ اللهِ، وَنَجَى اللهُ تَعَالَى الذِينَ قَامُوا مِنْهُمْ بِأَمْرِهِ بِالنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ. (خَاسَئِينَ) (عَمَّا)

(١٦٦) ــ فَلَمَّا آسْتَمَرُّوا فِي عُتُوَهِمْ وَتَمَرُّدِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ، قَالَ اللهُ لَهُمْ: كُونُوا قِرَدَةً ذَلِيلِينَ حَقِيرِينَ، فَكَانُوا.

خَاسِئِينَ \_ ذَلِيلِينَ حَقِيرٍينَ.

(الْقِيَامَة)

(١٦٧) - وَآذْكُرْ، أَيُهَا الرَّسُولُ، لَهُمْ، إِذْ أَعْلَمَ رَبُّكَ هَوُلاءِ القَوْمَ، مَرَّة إِثْرَ مَرَّةٍ، عَلَى الْسِنَةِ الْبِيَائِهِمْ، أَنَّهُ قَضَى عَلَيْهِمْ لَيُسَلَّطَنُ عَلَيْهِمْ - إلى يَوْمِ القِيَامَةِ - مَنْ يُوقِعُ بِهِم العِقَابَ الشَّدِيدَ بِسَبَبِ ظُلْمِهِمْ وَفِسْقِهِمْ وَإِنْسَادِهِمْ فِي الأرْضِ، وَأَنْ رَبَّكَ سَرِيعُ العِقَابِ لِلْأَمْمِ التِي تَفْسُقُ عَنْ أَوْسَةُ عَنْ أَنْهِ، وَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِمَنْ اقْلَعَ عَنْ ذَنْبِهِ، وَأَنَابَ اللهِ وَأَصْلَحَ مَا كَانَ قَدْ أَفْسَدَ فِي الأَرْضِ، قَالَةُ ضَقُورٌ رَحِيمٌ لِمَنْ أَقْلَعَ عَنْ ذَنْبِهِ، وَأَنَابَ إِلَيهِ وَأَصْلَحَ مَا كَانَ قَدْ أَفْسَدَ فِي الأَرْضِ، قَبْلَ أَنْ يَحِلُ بِهِ العِقَابُ.

(وَقَطَّعْنَاهُمْ) (الصَّالِحُونَ) (وَبَلَوْنَاهُمْ) (بِالْحَسَنَاتِ)

(١٦٨) ـ يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ فَرَّقَ بَنِي إِسْرَاثِيلَ فِي الأَرْضِ فَكَانُوا طَوَاثِفَ وَفِرَقاً (أُمَما)، مِنْهُم الصَّالِحُونَ الَّذِينَ يَنْهَـوْنَ عَنِ الفَسادِ فِي الأرضِ،

وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةُ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمُّا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَنَّقُونَ

فَهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَ أَنِحَيْنَا } الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوَءِ وَأَخَذْ نَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ

الله فَلَمَّاعَتُواْعَنَ مَانُهُواْعَنَهُ قُلْنَا لَهُمُ كُولُواْ فِرَدَةً خَسِئِينَ كُونُواْ فِرَدَةً خَسِئِينَ

وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لِبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ، لَعَمُورٌ رَّحِيثُ

﴿ وَقَطَّعْنَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَاً مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمَ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَهُم

بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

الله فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلُفُ وَرِثُواْ

الْكِنَنبَ يَأْخُدُونَ عَرَضَ هَذَا الْآذَنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفُرُلْنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ رَيَأْخُدُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذَ عَلَيْهِم مِيثَثُ ٱلْكِتَبِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةٌ وَالدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

ش وَالَّذِينَ يُمُسِّكُونَ وَالْكِنَبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَاةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَالُلُصِّلِحِينَ عَلَيْهِ

﴿ هُ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجُبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَهُ، طُلَّةً فَعُوْمَ كَأَنَهُ، طُلَّةً فَعُرِيمِمُ وَطُنُّواً أَنَهُ، وَاقِعُ أَبِهِمْ

وظنوا انه دوافع بِهِم خُدُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّ قِوَا ذُكْرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَقُونَ

وَمِنْهُمْ مَنْ هُمْ غَيْرُ ذَلِكَ، وَإِنَّهُ آخْتَبَرهُمْ (بَلَوْنَاهُمْ) جَمِيعاً بِالرَّخَاءِ وَالشَّدَّةِ، وَيِالرَّغْبةِ وَالرَّهْبَةِ، وَبِالعَافِيَةِ وَالبَلاءِ، لَعَلَّهُمْ يَثُوبُونَ إِلَى الحَقِّ، وَيَرْجِعُونَ إِلَى أَمْرِ اللهِ، فَيَعُودَ إِلَيْهِمْ فَضْلُ اللهِ وَإِحْسَانُهُ وَرَحْمَتُهُ.

> بَلُوْنَاهُمْ \_ آخْتَبَرْنَاهُمْ . أُمماً \_جَماعَاتِ وَفِرَقاً .

(الكِتَابَ) (مِيثَاقُ) (الكِتَابِ)

(179) - فَجَاءَ جِيلٌ جَديدٌ - بَعْدَ ذَلِكَ الجِيلِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ الصَّالِحُونَ وَمَنْ هُمْ دُونَ ذَلِكَ - وَقَفُوا عَلَى مَا فِي التَّورَاةِ، وَكَانُوا عَالِمِينَ بِأَحْكَامِها وَلَكِنَّهُم كَانُوا يُوْرُونَ حُطَامَ الدُّنِيا وَمَتَاعَهَا، عَلَى بَدْلِ الْحَقِّ وَنَشْرِهِ، وَلَكِنَّهُم كَانُوا يُؤْرُونَ حُطَامَ الدُّنِيا وَمَتَاعَهَا، عَلَى بَدْلِ الْحَقِّ وَنَشْرِهِ، فَكَانُوا يَأْكُلُونَ السُحْتَ وَالرُّشَا، وَيُتَاجِرُونَ بِالدِّينِ، وَيُحَابُونَ فِي الْأَحْكَامِ وَإِقَامَةِ الْعَدْلِ، وَيُسَوِّفُونَ أَنْفُسَهُمْ، وَيَعِدُونَهَا بِالتَّوبَةِ، وَكُلَّما لَا عُمْ مَجَالُ لِلاحْتِيالِ عَلَى شَرْعِ اللهِ قَارَفُوهُ (كَمَا فَعَلَ الْمَعْتَدُونَ فِي السَّبْتِ)، وَيَأْمُلُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ، وَأَنْ لَا يُوْاخِذَهُمْ عَلَى أَفْعَالِهِم الشَّيْتِ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ، وَأَنْ لَا يُوَاخِذَهُمْ عَلَى أَنْهُ أَوْجَبَ السَّبْتِ)، وَيُنْكِرُ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِمْ ضِيقَهُمْ هذا، وَيِسْيَانَهُمْ أَنّهُ أَوْجَبَ اللّهَ بِي فَيَالُومِ عَلَى الْمَعْتَدُونَ فِي الْمَيْقِ أَنْ يُبَيِّنُوا الْحَقِّ لِلنَّاسِ وَلا يَكْتُمُوهُ، وَأَنْ لاَ يَقُولُوا عَلَى اللّهُ لِلهُ إِلا الْحَقِّ وَبِعْتَنَهُ وَرِسَالَتَهُ اللّهِ الْحَقِّ فَعَلَوا الْمَقَلُوا الْمَالِلَ الْحَقِّ وَبِعْتَنَهُ وَرِسَالَتَهُ اللّهِ الْحَقَّ فِي الْعَنْقُ أَنْ لَا يُولُوا عَلَى عَلَيْهُمْ وَيُولُوا عَلَى الْمَعْتَدُ وَيَعْتَهُ وَرِسَالَتَهُ اللّهِ الْحَقِّ فِي الْمِنْوَا الْمَالِلُونَ أَنْ يُعْفِلُوا الْمَالِلُ وَكُولُوا عَلَى الْمَعْتَدُ وَيَعْتَ فِي الْمِيالِةِ وَاعَلَى الْعَلْلُوا الْمَورَاةِ.

ثُمَّ يُرَغِّبُهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي جَزِيلِ ثَوَابِهِ، فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ وَمَا فِيهَا مِنْ رِضْوَانِ اللهِ وَتُوَابِهِ، خَيْرً للمُتَّقِينَ مِنْ حُطَامِ الدُّنيا الفَانِيَةِ الذِي يُؤخَذُ بِالرَّبَا، وَبِأَكُلِ السُّحْتِ، أَفَلا يَعْقِلُ هَوْلاءِ الذِينَ آعْتَاضُوا بِعَرَضِ الدُّنيا عَنْ نَوَابِ رَبِّهِمْ؟

(بِالْكِتَابِ) (الصَّلاَةَ)

(١٧٠) ـ ثُمَّ يُثني اللهُ تَعَالَى عَلَى مَنِ آسْتَمْسَكَ بِكِتَابِهِ مِنْهُمْ، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَدَّاهَا حَقَّ أَدَائِها، وَيُذَكِّرُهُمْ تَعَالَى بِأَنَّهُ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا مِنَ المُصْلِحِينَ.

(آتَيْنَاكُمْ)

(۱۷۱) - لَمَّا أَبْلَغَهُمْ مُوسَى عَلِيهِ السَّلاَمُ مَا فِي الأَلْواحِ المُنزَّلَةِ مِنْ عِنْد اللهِ اليَّعْمَلُوا بِمَا فِيها، ثَقُلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَأَبُوْا أَنْ يُقِرُّوا بِهَا حَتَّى رَفَعَ اللهُ تَعَالَى الجَبَلَ فَوْقَهُمْ حَتَّى أَظَلَّ رُؤُوسَهُمْ، وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ عَلَيهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ مُوسَى: إِنَّ اللهَ يَقُولُ لَكُمْ: لَئِنْ لَمْ تَقْبَلُوا التَّورَاةَ بِمَا فِيها لأَرْمِينَّكُمْ

#### (آدَمَ) (القِيَامَةِ) (غَافِلِينَ)

(۱۷۲) - يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ: أَنَّهُ أَقَامَ الأَدِلَّةَ عَلَى وُجُودِهِ وَعَظَمَتِهِ وَوَحْدَانِيِّتِهِ، وَعَلَى أَلَهُ خَالِقُ كُلَّ شَيءٍ، وَقَدْ أَقَامَ هَذِهِ الأَدِلَّةَ عَنْ طَرِيقِ مَا بَعَهُ فِي الكَوْنِ مِنْ أَسْبَابِ الهِدَايَةِ. كَمَا أَقَامَهَا عَنْ طَرِيقِ الكُتُبِ وَالرُّسُلِ. فَقَالَ تَعَالَى مُخَاطِبًا رَسُولُهُ ﷺ: آذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ لِلنَّاسِ، حِينَ آسْتَخْرَجَ اللهُ ذُرِيَّةَ بَنِي آدَمَ مِنْ أَصْلابِهِمْ لِيَشْهَدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، أَنَّ اللهَ رَبُّهُمْ وَمَلِيكُهُمْ، وَأَنَّهُ لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ، كَمَا أَنَّهُ فَطَرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَجَبَلَهُمْ وَبَلِيكُهُمْ، وَأَنَّهُ لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ، كَمَا أَنَّهُ فَطَرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَجَبَلَهُمْ

وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى مَسَحَ صُلْبَ آدَمَ فَآسْتَخْرَجَ مِنْهُ كُلَّ نَسْمَةٍ خَلَقَهَا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَاخَذَ مِنْهُمْ المِيشَاقَ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلاَ يُشْنِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَتَكَفَّلَ لَهُمْ بِالأَرْزَاقِ، ثُمَّ أَعَادَهُمْ فِي صُلْبِهِ، فَلَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يُولَدَ مَنْ أَعْطَى المِيثَاقَ يَوْمَئِذِ.

(١٧٣) أَوْ يَقُولُوا: إِنَّهُمْ وَرِثُوا الشَّرْكَ عَنْ آبَائِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَهُمْ وَإِنَّهُمُ اقْتَدُوا بِهِم ، وَهُمْ جَاهِلُونَ بِبُطْلَانِ شِرْكِ آبَائِهِمْ ، فَلِمَاذَا يُهْلِكُهُمْ رَبُّهُمْ فَتَعَلَ عَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ العَمَلِ البَاطِلِ مِنْ أَسْلَافِهِمْ ، فَهُمْ لاَ ذَنْبَ لِمَا فَعَلَ عَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ العَمَلِ البَاطِلِ مِنْ أَسْلَافِهِمْ ، فَهُمْ لاَ ذَنْبَ لَهُمْ ، وَلاَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ .

#### (الآيَاتِ)

(١٧٤) - وَمِثْلَ ذَلِكَ التَّفْصِيلِ المُسْتَتْبِعِ لِلْمَنْافِعِ الجَلِيلَةِ، نُفَصَّلُ لِلنَّاسِ الآيَاتِ وَالدَّلَائِلَ عَلَى وُجُودِ اللهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ، لِيَسْتَعْمِلُوا عُقُولَهُمْ فِي النَّبَصُرِ فِيها، وَالتَّدَبُّرِ فِي أَمْرِها، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَنْ جَهْلِهِمْ، وَعَنْ تَقْلِيدِ آبَائِهِمْ وَأَجْدَادِهِم، وَيَهْتَدُونَ بِمَا جَاء بِهِ الرَّسُولُ.

#### (آتَيْنَاهُ) (آيَاتِنَا) (الشَّيْطَانُ)

(۱۷۵) - وَآقْصُصْ، يَا مُحَمَّدُ، عَلَى اليَهُ وِدِ قِصَّةَ ذَلِكَ الرَّجُلِ الذِي آتَيْنَاهُ حُجَجَ التَّوْحِيدِ، وَأَفْهَمْنَاهُ أَدِلَتَهُ حَتَّى صَارَ عَالِماً بِهَا، فَآنْسَلَخَ مِنْهَا، وَرَعَهُ طَهْرِيًّا، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا لِيَهْتَدِيَ بِها. وَبَعْدَ أَنْ انْسَلَخَ مِنْهَا وَتَرَكَهَا وَرَاءَهُ بِاخْتِيَارِهِ، لَحِقَهُ الشَّيْطَانُ فَأَدْرَكَهُ وَتَمَكَّنَ مِنَ الوَسُوسَةِ إِلَيهِ إِذْ

وَإِذَ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي ءَادَمُ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ طُهُورِهِمْ ذُرِيّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَنْ شَهِدَنَأَ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْمِيْمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَلَذَا عَنْ هَلَذَا عَلَى فَلْلِينَ عَلَيْلِينَ

آ وَنَقُولُوٓ ا إِنَّمَا آشَرُكَ ءَابَآ وُنَامِن قَبْلُ وَكُنَا ذُرِّيَّةً مِّنَا بَعْدِهِمْ أَفَنُهُ لِكُنا مِافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ

وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبِأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَاهُ ءَايَكِنِنَا فَٱنسَـلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ لَمْ يَبْقَ لَدَيْهِ مِنْ نُورِ البَصِيرَةِ، وَلاَ مِنْ أَمَارَاتِ الهِدَايَةِ مَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَبُولِ وَسُوَسَةِ الشَّيْطَانِ، فَصَارَ مِنَ الضَّالِّينَ.

(وَرُوِيَ أَنَّ هَذِهِ القَصَّةَ هِيَ قِصَّةُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ، لا يَسْأَلُ اللهُ شَيْنًا إلا أعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَلَمَّا أَرَادَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، الذِي تَسَلَّمَ أَمْرَ بَنِي إِسْرائِيلَ بَعْدَ مُوسَى، أَنْ يُحَارِبَ الجَبَّارِينَ مِنْ أَهْلِ فِلْسَطِينَ، آنْسَلَخَ هذا الرَّجُلُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَرَاحَ إلى الجَبَّارِينَ يُخَرِّضُهُمْ وَقَالَ لَهُمْ: إِنَّكُمْ إِذَا خَرَجْتُمْ لِقِتَالَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِنِّي أَدْعُو عَلَيْهِمْ فَأَهْلِكُهُمْ).

#### (لَرَفَعْنَاهُ) (هَوَاهُ) (بِآيَاتِنَا)

(١٧٦) - وَلَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَرْفَعَهُ بِتِلْكَ الآيَاتِ وَالْعَمَلِ بِهَا إِلَى دَرَجَاتِ الْكَمَالِ لَقَعَلْنَا، بِأَنْ نَخْلُقَ لَهُ الْهِدَايَة خَلْقاً، وَنُلْزِمَهُ الْعَمَلَ بِها طَوْعاً أَوْ كَرُهاً، إِذْ لاَ يُعْجِزُنَا ذَلِكَ، وَلَكِنَّ هذا الرَّفْعَ مُخَالِفٌ لِسُتَتِنا. لَقَدْ رَكَنَ هذا الرَّجُلُ إِلَى الدُّنيا، وَمَالَ إليها، وَجَعَلَ كُلَّ هَمِّهِ مِنْ حَيَاتِهِ التَّمَتُّعَ بِلَدَائِذِهَا المَاذَيَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَى لَذَّاتِهَا وَنَعِيمِهَا، وَغَرَّتُهُ كَمَا غَرَّتْ غَيْرَهُ مِنَ المُعْمَى عَنْ أُمُور الآخِرَةِ.

وَمَثَلُ هَذَا الرَّجُلِ مَثَلُ الكَلْبِ فِي لَهَاثِهِ، فَهُوَ فِي هَمَّ دَائب، وَشُغْلٍ شَاغِلٍ، فَهُوَ كَالَلَاهِثِ مِنَ الإُغْيَاءِ شَاغِلٍ، وَهُوَ كَالَلَاهِثِ مِنَ الإُغْيَاءِ وَالتَّعَبِ، وَإِنْ كَانَ مَا يُعْنَى بِهِ حَقِيراً لاَ يُتْعِبُ وَلا يُعْبِي، وَتَرَاهُ كُلَّما أَصَابَ سَعَةً مِنَ الرِّزْقِ فِي الدُّنيا، زَادَ طَمَعاً فِيهَا.

وَذَلِكَ المَثَلُ البَالِغُ الحَدِّ فِي الغَرَابَةِ هُوَ مَثَلُ القَوْمِ الذِينَ جَحَدُوا بِآياتِ اللهِ، وَآسْتَكْبَرُوا جَهْلًا بِهَا، وَتَقْلِيداً للآبَاءِ وَالأَجْدَادِ، فَهُمْ قَدْ ظَنُوا أَنَّ إِيمَانَهُمْ بِها، يَسْلُبُهُمُ العِزَّ وَالجَاهَ، وَيَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَتَمَتَّعُونَ بِهِ مِنَ اللَّذَاتِ. فَاقْصُصْ يَا مُحَمَّدُ قِصَةَ ذَلِكَ الرَّجلِ عَلَى هَوُلاءِ المُكَذَّبِينَ مِنْ قَوْمِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فِيها، وَيَحُولُ الآبَاتِ بِعَيْنِ البَصِيرَةِ، لاَ بِعَيْنِ الْهَرِيمِ الْمُكَذِّبِينَ مِنْ الْهَوَي الْمَعَيْنِ البَصِيرَةِ، لاَ بِعَيْنِ الهَوَي الْمَوْرُبُهِم إلى الإيمَانِ.

#### (بِآيَاتِنَا)

(١٧٧) - قَبُحَتْ صِفَةُ هَوْلاءِ القَوْمِ فِي الصَّفَاتِ، وَسَاءَ مَثَلَهُمْ فِي

وَلَوْشِتْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَهُ وَ الْحَنَهُ وَ الْحَنَهُ وَالْحَنَهُ وَالْحَلَمُ الْحَلَمُ اللّهُ الْحَلْمُ الْحَلَمُ اللّهُ الْحَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْحَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْحَلَمُ اللّهُ الْحَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْحَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الأَمْثَالِ، بِإِعْرَاضِهِمْ عَنِ التَّفَكُّرِ فِي الآيَـاتِ، وَاسْتِخْلَاصِ العِبَرِ مِنْهَا لِلاَّهْتِدَاءِ بِهَا وَجَعْلِهَا السَّبيلَ المُوصِلَةَ إلى السَّعَادَةِ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ.

#### (فَأُولَئِكَ) (الخَاسِرُونَ)

(١٧٨) - مَنْ يُوَفَّقُهُ اللهُ لِسُلُوكِ سُبُلِ الهِدَايَةِ بِآسْتِعْمَالِ عَقْلِهِ وَحَوَاسَّهِ فِيمَا خُلِقَتْ لَهُ، بِمُقْتَضَى الفطْرَةِ، وَإِرْشَادِ الدِّينِ، فَهُوَ المُهْتَدِي الذِي شَكَرَ نِعَمَ اللهِ عَلَيهِ، وَمَنْ يَخْذَلْهُ وَيَحْرِمْهُ التَّوْفِيقَ فَيَحْرِمْهُ التَّوْفِيقَ فَيَعْرَ نِعَمَ اللهِ عَلَيهِ، وَمَنْ يَخْذَلْهُ وَيَحْرِمْهُ التَّوْفِيقَ فَيَعْرَ نِعِي عَدَم تَفَهُم آيَاتِهِ، وَفِي التَّقْصِيرِ فِي شُكْرِ رَبِّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيهِ، فَهُو الكَفُورُ الذِي خَسِرَ سَعَادَةَ الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ.

#### (آذَانٌ) (أُولَئِكَ) (كَالأَنْعَامِ) (الغَافِلُونَ)

(١٧٩) - لَقَدْ خَلَقْنَا كَثِيراً مِنَ الإِنْسِ وَالجِنَّ لِيكُونُوا وَقُوداً لِجَهَنَّمَ، لأَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ عَمَلَ اهْلِهَا، وَلاَ يُنْتَفِعُونَ بِشَيءٍ مِنْ جَوَارِجِهِمْ التِي جَعَلَها اللهُ سَبِيلاً لِلْهَدَايَةِ، فَلاَ يَسْمَعُونَ الحَقِّ بِآذَانِهِمْ، وَلا يَفْقَهُونَهُ بِقُلُوبِهِمْ، وَلا يَنْقَهُونَهُ بِقُلُوبِهِمْ، وَلا يَرْوْنَ النُّورَ بِمُعُونِهِمْ، فَهُمْ كَالبَهَائِم وَالانْعَام السَّارِحَةِ، لاَ تَنْتَفِعُ وَلا يَرُونَ النُّورَ بِمُعُونِهِمْ، فَهُمْ كَالبَهَائِم وَالانْعَام السَّارِحَةِ، لاَ تَنْتَفِعُ بِحَوَاسِهَا إلا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَعَاشِها وَبَقَائِها، أوْ هُمْ شَرًّ مِنَ الدَّوَابُ وَأَكْثُرُ ضَلالاً، لأَنَّ الدَّوَابُ قَدْ تَسْتَجِيبُ لِراعِيها إذا أَنِسَتْ بِهِ، وَإِنْ لَمْ تَفْقَدُ وَصَلالاً، لأَنَّ الدَّوَابُ قَدْ تَسْتَجِيبُ لِراعِيها إذا أَنِسَتْ بِهِ، وَإِنْ لَمْ تَفْقَدُ كَلَامَهُ، بِخِلافِ هَوُلاءِ. ولأَنَّ الدَّوَابُ تَفْعَلُ مَا خُلِقَتْ لَهُ، إمَّا لِعَلْبُعِهَا وَإِنَّا اللّهَ وَيُوجَدُوهُ، فَكَفَرُوا وَإِنَّا لِللّهِ، وَأَمَّا لِنَعْافُونَ .

#### (أَسْمَائِهِ)

(١٨٠) - وَلَهِ، دُونَ غَيْرِهِ، جَمِيعُ الأَسْمَاءِ الدَّالَّةِ عَلَى أَحْسَنِ المَعَانِي، وَأَكْمَلِ الصَّفَاتِ، فَآذْكُرُوهُ وَنَادُوهُ بِهَا، إمَّا لِلثَّنَاءِ عَلَيهِ، وَإمَّا لِسُوَالِهِ الْعَوْنَ وَالمَعْفِرَةَ، وَمَا أَنْتُمْ بِحَاجَةٍ إليهِ. وَآدْعُوهُ يَا أَيُهَا المُؤْمِنُونَ، وَآتْرُكُوا جَميعَ الذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ بِالمَيْلِ فِي أَلْفَاظِهَا، أَوْ مَعَانِيهَا عَنْ نَهْجِ الحَقِّ، مِنْ تَجِرِيفٍ أَوْ تَأُويلِ أَوْ شِرَّكٍ أَوْ تَكْذِيبٍ، أَوْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، أَوْ مَا يَنْفِي وَصْفَهَا بِالحُسْنَى، لأَنَّ هَوُلاءِ المُلْحِدِينَ سَيُجْزَوْنَ خَرَاءً وَفَاقاً عَلَى أَعْمَالِهِمْ، وَتَنْزِل بِهِم العُقُوبَةُ فِي الدُّنيا وَالأَخِرَةِ. فَآجُتَنِبُوا إِلْحَادَهُمْ فِي أَسْمَاءِ اللهِ لِكَيلا يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ.

(وَفِي الحَدِيث: إِنَّ للهِ تَسْعَةً وَتِسْعِينَ آسْماً مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ). (أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَالتُّرْمَذِيُّ وَآبْنُ مَاجَهُ)

# الله مَن يَهْدِ الله فَهُو المُهُ تَدِي مَن يَهْدِ الله فَهُو المُهُ تَدِي مَن يُضَلِلْ فَأُوْلَيَكِ هُمُ الْفَائِن اللهُ الل

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ اَلِجِنَ وَالْإِنسِ لَهُمْ قَلُوبُ لَايَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَايسَمْعُونَ بِهَا أَوْلَتِكَ كَالْانْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ

وَيِلَهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسُنَىٰ فَادْعُوهُ مِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيَ اَسْمَنَ بِدِّ-سَيُجْزُوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

## ( وَمِمَّنْ خَلَقْنَاۤ أَمَّتُهُ يَهُدُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَاۤ أَمَّتُهُ يَهُدُونَ وَالْمِدِيَّةُ لُونَ

﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ اَيَنِنَا سَنَسَّتَذَرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَايَعُلَمُونَ

﴿ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينً

اللهِ اللهِ يَنفَكُرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَةً إِنْ هُوَ إِلَّانَدِيرُ مُّبِينُ جِنَةً إِنْ هُوَ إِلَّانَدِيرُ مُّبِينُ

اُوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اَقَرْبَ أَجَلُهُمُ فَيِأَ يَ حَدِيثٍ بَعْدُهُ، دُوْمِنُونَ

يُلْحِدُونَ ـ يَنْحَرِفُونَ وَيَمِيلُونَ إِلَى البَاطِل .

(۱۸۱) - وَمِنْ بَعْضِ الأَمَمِ التِي خَلَقْنَاهَا، جَمَاعَةٌ كَبِيرَةٌ يَقُومُونَ بِالحَقِّ قَوْلًا وَعَمَلًا، يَقُولُونَ الحَقَّ، وَيَعْمَلُونَ بِهِ وَبِالحَقِّ، وَيَعْمَلُونَ بِهِ وَيُقْضُونَ (يَعْدِلُونَ). (وَرُوِيَ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ قَوْلُهُ: هَذِهِ أَمْتِي، بِالحَقِّ يَعْكُمُونَ وَيَقْضُونَ، وَيَأْخُذُونَ وَيُعْطُونَ). (أَخْرَجَهُ آبْنُ جرِيرٍ عَنِ آبْنِ جُرِيمٍ عَنِ آبْنِ جُرِيمٍ عَنِ آبْنِ

بِهِ يَعْدِلُونَ ـ بِالحَقِّ يَحْكُمُونَ فِي الخُصُومَاتِ.

#### (بآیاتِنا)

(١٨٢) - أمَّا الذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ، وَكَفَرُوا بِهَا، فَسَيَفْتَحُ لَهُمْ أَبُواباً مِنْ وَجُوهِ الرِّزْقِ وَالمَعَاشِ فِي الدُّنْيا، حَتَّى يَغْتَرُوا بِمَا هُمْ فِيهِ، وَيَعْتَقِدُوا أَنَّهُمْ عَلَى شَيءٍ، حَتَّى يُفَاجِئَهُمْ بَأْسُ اللهِ، وَمَا قَضَاهُ عَلَيهِمْ، وَهُمْ غَافِلُونَ، لَا يَشْعُرُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ.

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ \_ سَنَسْتَدْنِيهِمْ إلى الهَلَاكِ بِالإِنْعَامِ وَالإِمْهَالِ.

(١٨٣) - وَسَيُطِيلُ اللهُ تَعَالَى فِي أَعْمَارِهِمْ، وَسَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ لِيَزِدَادُوا آغْتِراراً وَطُغْيَاناً ثُمَّ يَاخُذُهُمْ أَخْذَ عَزِيرٍ مُقْتَدِرٍ، فَتَدْبِيرُهُ تَعَالَى لِلأَمُورِ قَوِيُّ شَدِيدٌ.

أُمْلِي لَهُمْ \_ أُمْهِلُهُمْ فِي العُقُوبَةِ.

كَيْدِي مَتِينٌ ـ أَخْذِي شَدِيدٌ قَوِيُّ .

(١٨٤) - لَقَدْ بَادَرَ هَوُلاَءِ الضَّالُونَ المُكَذَّبُونَ مِنْ قُرَيشٍ، إِلَى تَكْذِيبِ مُحَمَّدٍ وَرِسَالَتِهِ، وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي حَالِهِ مِنْ بَدْءِ نَشْاتِهِ، وَفِي حَقِيقَةِ دَعْرَتِهِ، وَدَلائِل رِسَالَتِهِ، وَآيَاتٍ وَحْدَائِيَّةِ اللهِ تَعَالَى، وَقُدْرَتِهِ عَلَى إِعَادَةِ الخَلْقِ إِلَى الْحَيَّةِ مَرَّةً أُخْرى، كَمَا بَدَأَهُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ، إِنَّهُمْ إِنْ تَفَكَّرُوا فِي الْخَلْقِ إِلَى الْحَيَاةِ مَرَّةً أُخْرى، كَمَا بَدَأَهُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ، إِنَّهُمْ إِنْ تَفَكَّرُوا فِي ذَلِكَ أَدْرَكُوا أَنَّ صَاحِبَهُمْ مُحَمَّداً لَيْسَ مَجْنُوناً، وَإِنَّمَا هُوَ نَذِيرُ نَاصِحُ، وَمُبَلِّغُ عَنْ رَبِّهِ. فَهُو يُنْذِرُهُمْ مَا يَحِلُ بِهِمْ مِنْ عَذَابٍ فِي الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ إِذَا لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ.

جِنَّةٍ \_ جُنونٍ .

#### (السَّمَاوَاتِ)

(١٨٥) ـ أَوَ لَمْ يَنْظُرْ هَوُلاءِ المُكَذِّبُونَ إِلَى مَا خَلَقَ اللهُ تَعَـالَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَيَتَدَبَّرُوا ذَلِكَ، وَيَعْتَبَرُوا بِهِ، وَيَّوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَيَتَخَلُّوا عَنِ الأَنْدَادِ وَالأَوْنَانِ؟ فَلْيَحْذَرُوا أَنْ تَكُونَ آجَـالُهُمْ قَدِ آقْتَـرَبَتْ

فَيَهْلِكُوا وَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ، وَيَصِيرُوا إلى عَذابِ أليم . وَإِذا لَمْ يَتَّعِظُوا بِمَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ، وَبِمَا حَذَّرَهُمْ مِنْهُ، فَبِأِيِّ وَسِيلَةٍ مِنَ التَّخْرِيفِ وَالتَّحْذِيرِ يُصَدِّقُونَ؟ وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ القُرْآنِ يُؤْمِنُونَ، إِذَا لَمْ يُرْمِنُوا بِهِ؟ مَلَكُوتٍ - المُلْك العِظِيم .

#### طُغْيَانِهِمْ)

(١٨٦) ـ لَقَدْ جَعَلَ اللهَ تَعَالَى هَذَا القُرْآنَ أَعْظَمَ أَسْبَابِ الهِدَايَةِ لِلْمُتَّقِينَ، وَجَعَلَ الرَّسُولَ المُبَلِّغَ لَهُ أَفْوَى الرَّسُلِ بُرْهَاناً، وَأَكْرَمَهُمْ أَخْلَاقاً، فَمَنْ فَقَدَ الاَسْتِعْدَادَ لِلإِيمَانِ بِهَذَا الكِتَابِ، وَهَذَا الرَّسُولِ، فَهُوَ الذِي أَضَلَّهُ الله، وَمَنْ أَضَلَّهُ الله فَلَا هَادِي لَهُ، وَيَتْرُكُ تَعَالَى هَوُلَاءِ الضَّالَينَ فِي طُغْيَانِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ فِي حَيْرَةٍ، وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلًا لِلْخُرُوجِ مِمَّا هُمْ فِيهِ. الطَّغْيَانُ ـ تَجَاوُزُ الحَدِّ فِي الكُفْر.

العَمَهُ - ظُلْمَةُ البَصِيرَةِ - أَوْ هُوَ الَّتَرَدُّدُ وَالحَيْرَةُ.

#### (يَسْأَلُونَكَ) (مُرْسَاهَا) (السَّمَاوَاتِ)

(١٨٧) - كَانَ كُفَّارُ قُريش يَسْأَلُونَ النَّبِي ﷺ عَنِ السَّاعَةِ التِي تُنْتَهِي بِهَا هَذِهِ الدُّنْيا، وَذَلِكَ آسْتِبْعَاداً لِوُقُوعِهَا، وَتَكْذِيباً بِوُجُودِهَا، وَيَقُولُونَ: مَتَى يَجِينُ وَقُتُ رُسُوهَا وَآسْتِقْرَارِهَا (أَيَّانَ مُرْسَاهَا)؟ وَقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى مَرُسُولَهُ ﷺ بِأَنْ يَرُدُ عِلْمَهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَأَنْ يَقُول لِهَوُلاءِ السَّائِلِينَ عَنْهَا إِنَّ عِلْمَهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَأَنْ يَقُول لِهَوُلاءِ السَّائِلِينَ عَنْهَا إِنَّ عِلْمَهُا عِنْدَ اللهِ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ هُوَ الذِي يُظْهِرُ أَمْرَهَا، وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ وَقُتْهَا إِلَا هُوَ

وَحِينَ يَحِينُ وَقَتُهَا فَإِنَّ هَوْلَها يَثْقُلُ عَلَى أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَلاَ يَبْقَى أَحَدُ مِنَ الحَلْقِ إِلاَّ وَيُصِيبُهُ ضَرَرٌ مِنْهَا. وَلاَ تَأْتِي السَّاعَةُ النَّاسَ إِلاَّ فَجْأَةً ، وَعَلَى حِينِ غِرَّةٍ ، وَدُونَ سَابِقِ إِنْذَارٍ. وَيَسْأَلُكَ هَوُلاءِ عَنِ السَّاعَةِ كَانُكَ حَرِيصٌ عَلَى العِلْمِ بِهَا ، أَوْ كَأَنَكَ حَفِيًّ مُبَالِغٌ فِي سُؤَالِكَ رَبِّكَ عَنْهَا. فَقُلْ لَهُمْ إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ وَحْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَلَكِنَّ أَكْشَرَ النَّاسِ لاَ عَلْهُ النَّاعَةِ ، وَلَكِنَ أَكْشَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ تَلْكَ الحَقيقَةَ .

يستسون بنت العربية . خَفِيَّ عَنِ الأَمْرِ - بَلِيغٌ فِي السُّوَال ِ عَنْهُ أَوْ عَالِمٌ بِهِ .

أَيَّانَ مُرْسَاهَا ـ مَتَى إِثْبَاتُ وُقُوعِهَا. لاَ يُجَلِّيها ـ لاَ يَكْشِفُها وَيُظْهِرُهَا.

ثَقُلَتْ - عَظُمَتْ لِشِدَّتِهَا.

(١٨٨) \_ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ بِأَنْ يُفَوِّضَ الأَمُورَ إِلَيهِ تَعَالَى، وَأَنْ يُخْبِرَ

(الله عَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَلا هَادِي َلَهُ وَ اللَّهُ وَيَ لَهُ وَيَ لَهُ وَيَ لَهُ وَيَ لَهُ وَ وَيَذَرُهُم فِي طُغْيَكِمِ مَّ يَعْمَ هُونَ



مِّننَّفُسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسَكُنَ إِلَيْهَا فَكُمَّا تَغَشَّنْهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفَعْهَا فَمَرَّتُ بِهِ عَلَمًا أَثَقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَتُّهُ مَالَئِنْ ءَاتَيْتَنَاصَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّنِكِرِينَ

ٱلْغَنْبَ لَاسْتَكَثَّرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِوَمَامَسَّنِيَٱلسُّوءُ إِنْ ٲڹٵٛٳڵۘۘٲڹؘۮؚۑڒؙۅؘؘۘۘڹۺؚؠڒؙڵۣڡۜٙۅ۫ٙڡؚؚؽؙۊؙ۫ڡ۪ڹؗۅڹ

#### (وَاحِدَةِ) (تَغَشَّاهَا) (لَئِن) (آتَيْتَنَا) (صَالِحاً) (الشَّاكِرينَ)

نَذِيرٌ مِنَ العَذَابِ، وَبشيرٌ لِلْمُؤْمِنينَ بالجَنَّةِ، وَهَذِهِ هِيَ مَهَمَّتُهُ

النَّاسَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الغَيْبَ، وَلَا هُوَ مُطَّلِعٌ عَلَى شَيءٍ مِنْهُ، إلَّا مَا

أَطْلَعَهُ عَلَيهِ رَبُّهُ. وَأَنَّهُ لَوُ كَانَ يَعْلَمُ الغَيْبَ، وَيَعْلَمُ مَتَى يَمُوتُ، لاسْتَكْثَرَ

مِنْ فِعْلِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ وَالخَيْرَاتِ، وَلَتَزَوَّدَ لِلآخِرَةِ؛ أَوْ لَوْ أَنَّهُ كَانَ

يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا آشْتَرَى شَيئاً رَبِحَ فِيهِ لَفَعَلَ ذَلِكَ. أَوْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَعْلَمُ الغَيْبَ لاجْنَنَبَ الشُّرُّ وَالسُّوءَ وَآتَّقَاهُمَا. ثُمَّ أَمَرَ اللهُ رَسُولُهُ بأنْ يَقُولَ للنَّاسِ : إنَّهُ

(١٨٩) ـ يُنَبِّهُ اللهُ تَعَالَى خَلْقَهُ إِلَى أَنَّ جَمِيعَ الْبَشَـرِ مَخْلُوقُونَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (هِيَ آدَمُ)، وَأَنَّهُ خَلَقَ مِنْ هَذِهِ النَّفْس زَوْجَهَا (حَوَّاءَ)، ثُمَّ ٱنْتَشَرَ النَّاسُ مِنْهُمَا عَنْ طَرِيقِ التَّنَاسُلِ المَعْرُوفِ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: إنَّهُ جَعَلَ لِلنَّفْسِ زَوْجاً لَهَا مِنْ جنسِها لِيَتَآلَفَا، وَلِيَسْكُنَ أَحَدُهُما إلى الآخَر، فَلا أَلْفَةَ أَعْظُمُ مِمَّا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَحِينَمَا وَاقَعَ الذَّكُرُ الأَنْثَى (تَغَشَّاهَا) عَلِقَتْ مِنْهُ. وَكَانَ الحَمْلُ فِي أَوَّلَ عَهْدِهِ خَفِيفاً لَا تَكَادُ الأَنْثَى تَشْعُرُ بِهِ. وَلَمَّا تَقَدَّمَ الحَمْلُ بِهَا وَأَثْقَلَتْ، تَوَجَّهَ الزَّوْجَانِ إِلَى اللَّهِ رَبِّهِما بِالدُّعَاءِ، بِأَنْ يَرْزُقَهُمَا وَلَدا صَالِحاً (أَيْ تَامَّ الخَلْق، يَصْلُحُ لِلْقِيَامِ بِالأَعْمَالِ النَّافِعَةِ التِي يَعْمَلُها البَشَرُ)، وَأَقْسَمَا عَلَى مَا وَطَّنا نَفْسَيْهِما عَلَيهِ مِنَ الشُّكْرِ اللهِ عَلَى أنعمه.

تَغَشَّاهَا \_ وَاقَعَها .

فَمَرَّتْ بِهِ ـ فَآسْتَمَرَّتْ بِهِ بِغَيْرِ مَشْقَّةٍ.

أَثْقَلَتْ \_ صَارَتْ ذَاتَ ثِقَل بكبر الحَمْل .

صَالِحاً ـ سَويّاً فِي خَلْقِهِ .

#### (آتاهُمَا) (صَالِحاً) (فَتَعَالَى)

(١٩٠) ـ فَلَمَّا رَزَقَهُمَا اللهُ تَعَالَى وَلَداً سَلِيماً سَويًّا، نَسِيَا دَعْـوَتَهُمَا للهِ، وَجَعَلَاالْأَصْنَامَ شُرَكَاءَ للهِ فِي عَطِيتِهِ لَهُمَا، وَتَقَرَّبَا إِلَيْهَا شَاكِرَيْن. فَتَعَالَى اللهُ وَتَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ شَرِكَةٍ فِي المُلْكِ.

(وَيَرى الحَسَنُ البَصْرِيُّ أَنَّ المُرَادَ بِالسِّيَاقِ لَيْسَ آدَمَ وَحَوَّاءَ وَإِنَّمَا المُرَادُ المُشرِكُونَ مِنْ ذُرِّيَتِهِمَا). المُشْرِكُونَ مِنْ ذُرِّيَتِهِمَا).

(١٩١) - يَسْتَنْكِرُ اللهُ تَعَالَى عَمَلَ المُشْرِكِينَ فِي عِبَادَتِهِمْ أَنْدَاداً وَأَصْنَاماً مَعَ اللهِ، وَهِيَ مَخْلُوقَةُ مَوْبُوبَةُ، لاَ تَمْلِكُ لِنَفْسِها، وَلاَ لِمَنُ يَعْبُدُونَهَا، نَفْعاً، وَلَا ضَرَّا ، يَصْنَعُها عَابِدُوهَا وَيَخْلُقُونَهَا بِأَيْدِيهِمْ ، وَلا تَسْتَطِيعُ هِيَ خَلْقَ اللهُ عَلَمُا ءَاتَنهُ مَاصِللَّهُ الجَعَلالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِّ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ شُرِكًاءَ فِيمَآءَ اتَنْهُمَأْفَتَعَنَى ٱللَّهُ عَمَّايُشْرِكُونَ

> اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْعًا وَهُمُ يُخْلَقُونَ

شَيءٍ لِـذَلِـكَ كَــانَ يَنْبَغِي عَلَى ذَوِي العُقُـولِ السَّلِيمَــةِ أَنْ لَا يَجْعَلُوا المَخْلُونَ العَاجزَ شَريكاً للهِ الخَالِق القَادِر القَاهِر.

(١٩٢) - وَهَـذِهِ الأَصْنَامُ المَعْبُودَةُ وَأَمْثَالُها، لاَ تَسْتَطيعُ نَصْرَ مَنْ يَعْبُدُونَهَا، كَمَا لاَ تَسْتَطِيعُ نَصْرَ نَفْسِها إِذَا آعْتَدى عَلَيْهَا أَحَدُ، أَوْ أَخَـذَ مِنْها شَيْئاً.

#### (صَامِتُونَ)

(١٩٣) \_ وَهَذِهِ الأَصْنَامُ لَا تَسْمَعُ دُعَاءَ مَنْ دَعَاهَا وَلَا تَفْهَمُهُ، وَلَا تَعْقِلُ مَا يُقَالُ لَهَا، وَسَواءً لَدَيْهَا مَنْ دَعَاهَا وَمَنْ دَحَاهَا \_ كَمَـا قَالَ إِبْـرَاهِيمُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ .

#### (صَادِقِينَ)

(١٩٤) ـ يُؤكَّدُ اللهُ تَعَالَى عَلَى قَوْلِهِ: إِنَّ هَذِهِ الأَصْنَامَ التِي يَعْبُدُهَا الْمُشْرِكُونَ، وَيَدُعُونَهَا مِنْ دُونِ اللهِ، هِيَ حِجَارَةً وَمَخْلُوقَاتٌ مِثْلُهُمْ، لَا تَمْلِكُ لِنَفْسِهَا نَفْعاً وَلا ضَرّاً. وَيَقُولُ تَعَالَى لِعَابِدِي هذِهِ الأَصْنَامِ: إِنَّهُمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ فِي زَعْمِهِمْ أَنَّهَا قَادِرَةٌ عَلَى مَا يَعْجَزُونَ هُمْ عَنْهُ يَقِواهُمْ البَشَرِيَّةِ مِنْ نَفْعِ وَضَرَّ، فَلْيَدْعُوا هَذِهِ الأَصْنَامَ لِتَسْتَجِيبَ لَهُمْ، إِمَّا بِقِواهُمْ البَشَرِيَّةِ مِنْ نَفْعِ وَضَرَّ، فَلْيَدْعُوا هَذِهِ الأَصْنَامَ لِتَسْتَجِيبَ لَهُمْ، إِمَّا بِالنَّفُسِها، أَوْ بِحَمْلِها الرَّبِّ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، عَلَى إعْطَائِهِمْ مَا يَطْلُبُونَ هُمْ مِنْها. وَبِمَا أَنْها كَنْ تَسْتَجِيبَ لِمَنْ يَدْعُوهَا، لأَنْهَا حِجَارَةٌ وَجَمَادَاتُ، وَمُخْلُوقَاتَ عَاجِزَةٌ وَجَمَادَاتُ،

#### (آذَانُ)

(١٩٥) ـ وَهَذِهِ الأَصْنَامُ لَيْسَ لَهَا أَرْجُلُ تَمْشِي عَلَيها، وَلاَ أَيْدٍ تَضْرِبُ بِهَا وَتَبْطِشُ، وَلاَ عَيُونٌ بِهَا تُبْصِرُ، وَلا آذَانٌ بِهَا تَسْمَعُ، وَلِـذَلِكَ فَإِنَّهَا لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهَا أَثَرٌ فِي ضَرِّ أَوْ نَفْع . وَقُلْ لَهُم يَـا مُحَمَّدُ: آدْعُـوا أَرْبَابَكُمْ هَوُلاهِ، وَحَاوِلُوا أَنْتُمْ وَإِيَّاهُم الكَيْدَ لِي، وَلاَ تُقَصِّرُوا فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ هذا الكَيْدَ لَنْ يَضُرُّوا فِي شَيْئاً.

فَلا تُنْظِرُونِ ـ فَلاَ تُمْهِلُونِي سَاعَةً.

#### (الكِتَابَ) (الصَّالِحِينَ) (وَلِيِّيَ)

(١٩٦) ـ إِنَّ اللهَ حَسْبِي، وَهُوَ مُتَوَلِّي أَمْرِي وَنَاصِرِي فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ، وَهُوَ يَتَولَّى نَصْرَ كُلِّ صَالِح ٍ مِنْ عِبَادِهِ، وَهُوَ الـذِي نَزَّل القُرْآنَ بِالحَقِّ عَلَيَّ (الكِتَابَ).

## الله وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا اللهُ ا

و إِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدُى لَا يَتَبِعُوكُمُ سُوآهُ عَلَيْكُمُ الْدَعُوتُمُوهُمْ يَتَبِعُوكُمُ سُوآهُ عَلَيْكُمُ الْدَعُوتُمُوهُمْ أَمُ الْسُمَّ صَلِمِتُونَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُوكَ مِن دُونِ ٱللهِ عِبَادُ ٱمَّتَالُكُمُ أَفَادُعُوهُمْ عِبَادُ ٱمَّتَالُكُمُ أَفَادُعُوهُمْ فَأَدُعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ أَنْ تُحْمِانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ أَنِ كُنْتُمْ صَلِيقِينَ كُنْتُمْ صَلِيقِينَ

الَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَأَّأَمُ لَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَأَّأَمُ لَهُمْ أَعُيُنُ الْيَحْرُونِ بَهَأَأَمُ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَبْصِرُون بِهَأَّأُمُ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَأَقُلِ ٱدْعُواْ شُرَكًا ءَكُمْ شَرِّكِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ شَرَّكَا ءَكُمْ مُثَرِّكِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ

وَ وَلِتِّى اللهُ الَّذِي نَزَّلُ الْكِئَبُ اللهُ الَّذِي نَزَّلُ الْكِئَبُ اللهُ الْذِي نَزَّلُ الْكِئَبُ الْمُ

الله وَالَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَّ اَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ

آلَ وَإِن تَدَّعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدُىٰ لَا يَسْمَعُوا ۗ وَتَرَعُهُمْ يَنُظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُشِرُونَ وَهُمْ لَا يُشِرُونَ

الله خُذِ ٱلْعَفُووَأَمُرُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْحُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجُهِلِينَ

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَزَغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ, سَمِيعُ عَلِيمُ

(۱۹۷) ـ وَالأَصْنَامُ الَّتِي تَدْعُونَها مِنْ دُونِ اللهِ لاَ تَسْتَطِيعُ نَصْرَكُم إذا سَالُتُمُوها النَّصْرَ وَالنَّجْـدَةَ، وَلاَ تَسْتَطيعُ نَصْرَ نَفْسِها إذا آعْتَدى عَلَيهَـا أَحَدُ.

#### (تَرَاهُمْ)

(١٩٨) - وَإِنْ تَدْعُوا الأَصْنَامَ، التِي يَعْبُدُهَا المُشْرِكُونَ، إِلَى أَنْ يَهْدُوكُمْ إِلَى مَا تَهْدُوكُمْ إِلَى مَا تُحَصِّلُونَ بِهِ، لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، لاَنَّهُمْ حِجَارَةُ لَهُمْ عُيُونَ تَنْظُرُ وَلَكِنْ لاَ تُبْصِرُ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّهِمْ عَاجِزُونَ عَنْمَدً يَدِ العَوْنِ لاَحَد.

(وَهذا القَوْلُ يَنْطَبِقُ عَلَى المُشْرِكِينَ أَيْضاً. وَقَالَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ إِنَّ المَقْصُودَ بِهِمْ هُنَا المُشْرِكُونَ).

#### (الجَاهِلِينَ)

(١٩٩) - أَعْرِضْ أَيُّهَا النَّبِيُّ عَنِ الجَاهِلِينَ، وَسِرْ فِي سَبِيلِ الدَّعْوةِ، وَخُدِ النَّاسَ بِمَا يَسْهُلُ عَلَيْهِمْ، وَأَمُرْهُمْ بِكُلِّ أَمْرٍ مُسْتَحْسَنٍ تَعْرِفُهُ المُقُولُ، وَتُدْرِكُهُ الأَفْهَامُ.

وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُخَيِّرُ بَيْنَ أَمْرَينِ إِلَّا ٱخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا.

(وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلَ جِبْرِيلَ، عَلَيهِ السَّلامُ عَنِ المَقْصُودِ مِنْ هَـذِهِ الآيَةِ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: (إِنَّ اللهِ يَأْمُرُكَ بِأَنْ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْظِي مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْظِي مَنْ عَرْمَكَ، وَتَعْظِي مَنْ عَرْمَكَ، وَتَعْظِي مَنْ عَلَيم مَنْ عَلَيم مِنْ عَلَيم مِنْ عَرْمَكَ، وَآبُنُ أَبِي حَاتِم ).

وَقِيلَ إِنَّ حُسْنَ المُعَامَلَةِ يَكُفُّ العَاصِي عَمَّا هُوَ فِيهِ مِنَ التَّمَرُّدِ.

العَفْوُ ـ هُوَ السَّهْلُ الذِي لاَ كُلْفَةَ فِيهِ . خُذِ العَفْوَ ـ خُذْ مَا عَفَا وَصَفَا مِنْ أَخْلاقِ النَّاسِ .

وَأَمُرْ بِالعُرْفِ ـ المَعْرُوفُ حُسْنُهُ فِي الشَّرْعِ .

#### (الشَّيْطَانِ)

(٢٠٠) ـ فَإِذَا مَا آسْتَشَارَ الشَّيْطَانُ غَضَبَكَ لِيَصُدَّكَ عَنِ الإِعْرَاضِ عَنِ الجَاهِلِينَ، وَيَحْمِلَكَ عَلَى مُجَارَاتِهِمْ وَمُجَازَاتِهِمْ، فَآسْتَعِذْ بِاللهِ، وَآسْتَجِرْ بِعِ مِنْ نَزْغَ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ سَمِيعٌ لِجَهْلِ الجَاهِلِينَ عَلَيكَ، عَلِيمٌ بِمَا يُذْهِبُ عَنْكَ نَزْغَ الشَّيطَانِ.

النَّزْغُ ـ كَالنَّحْسِ وَهُوَ إصَابَةُ الجَسَدِ بِرَأْسٍ مُحَدَّدٍ كَالإِبْرَةِ وَهُـوَ هُنَا بِمَعْنَى وَشُوَسَةِ الشَّيْطَانِ.

يَنْزَغَنَّكَ - يُصِيبَنَّكَ أَوْ يَصْرِفَنَّكَ .

#### (طَائِفٌ) (الشَّيْطَانِ)

(٢٠١) ـ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى إِنَّ المُتَّقِينَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا أَلَمَّ بِهِمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ بَوَسُوسَتِهِ إلَيْهِمْ لِيَحْمِلَهُمْ عَلَى المَعْصِيَةِ، أَوْ لِيُوقِعَ بَيْنَهُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ . . تَذَكَّرُوا أَنَّ هذا مِنْ فِعْلِ الشَّيْطَانِ عَدُوهِمْ وَتَذَكَّرُوا أَنَّ هذا مِنْ فِعْلِ الشَّيْطَانِ عَدُوهِمِ وَتَذَكَّرُوا أَنَّ رَبَّهُمْ قَدْ حَذَّرَهُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ وَنَرْغِهِ، وَوَسُوسَتِهِ، فَتَابُوا وَأَنْبُوا وَأَسْتَعَاذُوا بِاللهِ، وَرَجَعُوا إلَيهِ، فَإِذَا هُمْ قَدِ آسْتَقَامُوا وَصَحَوْا (مُبْصِرُونَ).

مَسَّهُمْ طَائِفٌ \_ أَلَمَّ بِهِمْ وَسُوسَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ.

#### (وَإِخْوَانُهُمْ)

(٢٠٢) - وَإِخْوانُ الشَّيَاطِينِ مِنَ الكُفَّارِ، وَهُمُ الجَاهِلُونَ الذِينَ لاَ يَتَّقُونَ اللَّهِ، تَتَمَكَّنُ الشَّيَاطِينُ مِنْ إِغْوَائِهِمْ فَيَمُ لَدُونَهُمْ فِي غَيِّهِمْ وَفَسَادِهِمْ، وَيَزِيدُونَهُمْ ضَللَاً، وَلا يَكُفُّونَ عَنْ ذَلِكَ وَلا يُقَصِّرُونَ فِيهِ، لأَنَّهُمْ لا يَذْكُرُونَ الله إذا شَعَرُوا بِالنُّرُوغِ إلى الشَّرِّ وَلا يَسْتَعِيدُونَ بِاللهِ مِنْ نَنْغِ الشَّرِطَانِ وَمَسِّه.

يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ - تُعَاوِنُهُمُ الشَّيَاطِينُ فِي الضَّلَالِ. لَا يُقْصِرُونَ - لاَ يَكُفُّونَ عَنْ إغْوَائِهِمْ.

#### (بِآيَةٍ) (بَصَائِرُ)

(٢٠٣) ـ قَالَ المُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلاَمُ: أَلَا تُجْهِدُ نَفْسَكَ فِي طَلَبِ الآيَاتِ مِنَ اللهِ حَتَّى نَرَاهَا وَنُؤْمِنَ بِهَا؟ (وَقِيلَ إِنَّ المَعْنَى هُوَ: إِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قُـرْآنِيَّةٍ بِأَنْ تَرَاحَى الوَحْيُ عَلَيْكَ زَمَناً مَا، قَـالُوا: لَـوْلاَ آخْتَلَقْتُهَا، وَآلُوا: لَـوْلاَ آخْتَلَقْتُهَا، وَآلُولِيهَ الْوَحْيُ عَلَيْكَ ؟).

وَقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ بِأَنْ يَرُدُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: إِنَّنِي لَا أَتَقَدَّمُ إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي طَلَبِ شَيءٍ، وَإِنَّمَا أَتَبِعُ مَا أَمَرَنِي بِهِ رَبِّي، فَأَمْتَلُ إِلَى مَا يُوحِيهِ إِلِيَّ، فَإِنَّ أَنْزَلَ آيَةً أَبْلَغْتُهَا كَمَا أَمَرَ، وَإِنْ مَنَعَهَا لَمْ أَسْالُهُ آبْتِدَاءً يُوحِيهِ إِلِيَّ، فَإِنْ أَنْزَلَ آيَةً أَبْلَغْتُهَا كَمَا أَمْرَ، وَإِنْ مَنَعَهَا لَمْ أَسْالُهُ آبْتِدَاءً عَنْهَا. إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لِي بِذَلِكَ. ثُمَّ أَرْشَدَهُمْ إلى أَنَّ هَذَا القُرآنَ هُوَ أَعْظَمُ المُعْجِزَاتِ، وَأَبْيَنُ الدَّلَاتِ وَالبَينَاتِ.

الاجْتِبَاءُ \_ هُوَ الاخْتِراعُ وَالاخْتِلاقُ.

هذا بَصَائِرُ \_ هذا القُرآنُ حُجَجُ بَيِّنَةٌ وَبَراهِينُ نَيِّرَةً.

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْ إِذَا مَسَّهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْم

إِنَّ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّةُ لَايُقُصِرُونَ ثُمَّةً لَايُقُصِرُونَ

و إِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِتَا يَةِ قَالُواْ لَوُلَا الْحَدَّةِ فَالُواْ لَوُلَا الْجَدَّمَةُ مَا يُوحَى الْجَدَّمَةُ مَا يُوحَى الْجَدَابَ مَا يَوْمِن الْجَدَابَ مَا يَرُمِن الْجَدَابَ مَا يُرْمِن الْجَدَابَ مَا يَرُمِن الْجَدَابَ مَا يُرْمِن الْجَدَابَ مَا يُرْمِن الْجَدَابَ مَا يُرْمِن الْجَدَابُ مَا يُومِدُ الْجَدَابُ مَا يُومِدُ الْجَدَابُ الْحَدَابُ الْعَدَابُ الْحَدَابُ الْعَدَابُ الْعَدَابُ الْعَدَابُ الْحَدَابُ الْعَا

بُوَّ مِنُونَ

أ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْلَعَلَّكُمُ

#### الله وَأَذْكُر رَّبُّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْر منَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُّةِ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْعَيْفِلينَ



وَيُسَبِّحُونَهُ، وَلَهُ، يَسْجُدُونَ

#### (الْقُرْ آنُ)

يَقْرَأُونَ مَعَه.

(٢٠٤) ـ لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ القُرآنَ بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدِّى وَرَحْمَةٌ، أَمَر المُوْمِنينَ بِالإِنْصَاتِ إِلَيهِ عِنْدَ تَلاَوَتِهِ للانْتِفَاعِ بِهُدَاهُ، وَإِعْظَامًا لَهُ وَٱحْتِرَامًا. فَإِذَا قَرَأَ الإِمَامُ فِي صَلاَةِ الجَهْرِ فَالْمُؤْتَشُونَ بِهِ ينْصِتُونَ وَلاّ

#### (الغَافِلِينَ) (الآصَالِ)

(٢٠٥) ـ يَامُرُ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بَذِكْرِهِ كَثِيراً فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَفِي آخِـرهِ، كَمَا أَمْرَ عِبَادَه بِعِبَادَتِهِ فِي هَذين الوَقْتَين، (وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ). وَيَأْمُرُ اللَّهُ بَأَنْ يَكُونَ الذِّكْرُ فِي النَّفْسِ رَغْبَةً وَرَهْبَةً، وَبِالقَوْلِ خُنْيَةً وَسِرَاً، لَا جَهْراً، وَلِذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَٰ الذُّكْرُ خَفِيّاً لَا نِدَاءً وَلَا جَهْراً بَلِيغاً، وَبأنْ لَا يَكُونَ الإِنْسَانُ غَافِلًا عَنْ ذِكْر الله، وَأَنْ يَسْتَشْعِرَ قَلْبُهُ الخُضُوعَ لَه، وَالخَوْفَ مِنْ قُدْرَتِهِ. تَضَرُّعاً \_ مُظْهِراً الضَّرَاعَةَ وَالذِّلَّةِ .

خِيفَةً . خَائفاً منْ عَقَابِهِ .

(٢٠٦) - يُعْلَمُ الله عِبَادَهُ أَنَّ المَلاَئِكَةَ الكِرَامَ يُسَبِّحُونَ بحَمْدِ رَبِّهمْ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، لاَ يَفْتُرُونَ وَلاَ يَسْتَكْبرُونَ، فَعَلَى المُؤْمِنينَ الاقْتِدَاءُ بهمْ.



#### (يَسْأَلُونَكَ)

يَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ الْمَثَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ الْمَثَلِّ الْمَثَلِّ الْمَثَلِّ الْمَثَلِقُ اللَّهَ وَالرَّسُولِ الْمَثَلِثُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يَنْفِرُهُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلِي كُنْتُم مُّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلِسُولُهُ وَلِي كُنْتُم مُّ وَمِنِينَ وَلَا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلِي اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلِي اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلِي اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُولُ اللْمُ

(١) - الأنفالُ هِيَ المَغَانِمُ التِي يَغْنَمُها المُقَاتِلُونَ فِي الحَرْبِ. وَقَدْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي بَدْرٍ حِينَ آخْتَلَفَ المُسْلِمُونَ، بَعْدَ نَصْرِهِمْ عَلَى قُرَيْشٍ، حَوْلَ الطَّرِيقَةِ التِي تُقْسَمُ بِمَوْجِبِهَا الغَنَائِمُ، كُلِّ مِنْهُمْ يَدَّعِي الفَضْلَ فِي نَصْرِ المُسْلِمِينَ، وَهَزِيمَةِ أَعْدَائِهِمْ، فَآنْتَزَعَهَا اللهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ، وَجَعَلَها إِللهِمْ، وَجَعَلَها إِللهِمْ، فَالْتَرْعَهَا الله مِنْ أَيْدِيهِمْ، وَجَعَلَها إِلَى اللهِمْ وَلَهِمْ، وَجَعَلَها إِللهِمْ إِلَى المُسْلِمِينَ.

وَيَقُولُ تَعَالَى: يَسْأَلُكَ المُسْلِمُونَ عَن الأَنْفَالِ. قُلْ: هِيَ لَهِ يَحْكُمُ فِيهَا يِحُكُمِهِ، وَلِلرَّسُولِ يَقْسِمها وَفْقاً لِمَا شَرَعَهُ الله، فَاتَقُوا الله فِي أَمُورِكُمْ، وَآجْتَبُوا مَا كُنْتُمْ فِيهِ مِنَ الخِلافِ حَوْلَ قِسْمَتِها، وَأَصْلُحُوا فِيمَا بَيْنَكُمْ، وَلا تَخْتَصِمُوا وَلا تَتَظَالُمُوا، وَلا تَتَسَاتَمُوا، وَلا يُعَنِف بَعْضُكُمْ بَعْضاً، فَمَا آتَاكُمُ الله مِنَ الهُدَى خَيْرٌ مِمَا تَحْتَصِمُونَ فِيهِ، وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَه فِي قِسْمَتِها، فَإِنَّ الرَسُولَ إِنَّمَا يَقْسِمُها وَفْقاً لِمَا أَمَرُهُ الله بِهِ، مِنْ عَدل وَإنْصَافٍ، وَالمُؤْمِنُونَ المُتَقُونَ، ذَوُو الإِيمَانِ الكَامِلِ، هُمُ الذِينَ عَليمُونَ اللهَ فِيمَا قَسَمَ.

الأنْفَالِ \_ غَنَائِم ِ الحَرْبِ.

للهِ وَالرَّسُولِ ـ مُفَوَّضٌ إلَيْهِمَا أُمْرُها. ذَاتَ بَيْنِكُمْ ـ أَحْوَالَكُمْ التِي يَحْصُلُ بِهَا أَتِّصَالُكُمْ.

#### (آيَاتُهُ) (إِيْمَاناً)

(٢) ـ يُعَرِّفُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمُ: الذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ فَزِعَتْ قُلُوبُهُمْ
 وَخَافَتْ (وَجِلَتْ)، وَعَمِلَتْ بِمَا أَمَرَ الله بِهِ، وَتَرَكَتْ مَا نَهَى عَنْهُ.
 فَالمُوْمِنُونَ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَهُمُّوا بِمَعْصِيَةٍ أَوْ يَظْلِمُوا، وَقِيلَ لَهُمْ: آتَقُوا اللهَ، آرْتَدَعُوا عَمًا هَمُوابِهِ خَوْفًا مِنَ اللهِ. وَإِذا قُرِىءَ القُرآنُ عَلَيْهِمْ رَسَّخَ اللهَ، آرْتَدَعُوا عَمًا هَمُوابِهِ خَوْفًا مِنَ اللهِ. وَإِذا قُرِىءَ القُرآنُ عَلَيْهِمْ رَسَّخَ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُو الْمُمُ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْمَ عَلَيْمِهُ عَلَيْمُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ عَلَيْمُ اللَّهُ وَلَا تُكْوِنَ وَبِهِمْ يَتُوكَّلُونَ وَبِهِمْ يَتُوكَّلُونَ

الإِيمَـانَ فِي قُلُوبِهِمْ وَزَادَ فِيهِ، وَهُمْ يَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ، لَا يَرْجُونَ سِوَاهُ، وَلَا يَلُوذُونَ إِلَّا بِجَنَابِهِ، وَلاَ يَسْأَلُونَ غَيْرَهُ.

وَجِلْتُ ـ فَزِعَتْ وَرَقَّتِ آسْتِعْظاماً وَهَيْبَةً .

يَتُوكَّلُونَ ـ يَعْتَمِدُونَ عَلَى اللهِ وَإِلَيهِ يُفَوِّضُونَ أَمُورَهُمْ.

#### (الصَّلاة) (رَزَقْنَاهُمْ)

(٣) - وَبَعْدَ أَنْ بَيْنَ تَعَالَى إِيمَانَ المُؤْمِنِينَ وَأَعْتِقَادَهُمْ، أَشَارَ هُنَا إِلَى أَعْمَالِهِمْ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ يُؤَدُّونَ الصَّلَاةَ حَقَّ أَدَائِها، بِخُشُوعٍ وَحُضُورِ قُلُوب، وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهَ فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ رَبُّهُمْ مِنْ جِهَادٍ، وَزَكَاةٍ، وَصَدَقَاتٍ، وَيَفْعَلُونَ الخَيْراتِ كُلِّهَا.

#### (أُولَئِكَ) (دَرَجَاتُ)

(٤) - وَالمُتَصِفُونَ بِهَذِهِ الصَّفَاتِ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقَّ الإِيمَانِ، لَهُمْ 
دَرَجَاتُ مِنَ الكَرَامَةِ وَالزُّلْفَى عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَلَهُمْ مَنَازِلُ وَمَقَامَاتٌ فِي
الجَنَّاتِ، وَيَغْفِرُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ، وَيَشْكُرُ لَهُمْ حَسَنَاتِهِمْ، وَيَرْزُقُهُمْ رِزْقاً طَيِّباً
وَافِراً كَرِيماً.

#### (لَكَارِهُونَ)

(٥) - يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّكُمْ كَمَا آخْتَلَفْتُمْ حَوْلَ قِسْمَةِ الْمَغَانِمِ، فَأَخَذَهَا اللهُ مِنْكُمْ، وَجَعَلَهَا لِرَسُولِهِ، يَفْسِمُهَا بَيْنَ المُسْلِمِينَ، فَكَانَتْ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةُ المُسْلِمِينَ، فَكَانَتْ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةُ المُسْلِمِينَ، فَكَانَتْ فِي ذَلِكَ الاَتْجَاهُ نَحْوَ عِيرِ قُرَيش، لِتَفُوزوا بِالمَعْنَمَ، دُونَ التَّعَرُّضِ إِلَى مَخَاطِرِ التَّرْبِ، وَلَكِنَّ اللهَ قَدَّرُ لِقَاءَكُمْ بِالمُشْرِكِينَ عَلَى غَيْرِ مَوْعِدٍ، وَعَلَى غَيْرِ التَّعَرُّضِ إلَى مَخَاطِرِ التَّغَلُونِ، وَلَكِنَّ اللهَ قَدَّرُ لِقَاءَكُمْ بِالمُشْرِكِينَ عَلَى غَيْرِ مَوْعِدٍ، وَعَلَى غَيْرِ اللهَ وَلَكِنَ اللهَ قَدَّرُ بَعْنَ اللهُ وَمِنينَ كَارِهُونَ لِلْحَرْبِ، وَنَصَلَى فَانَعْرَجُكُمْ وَبُكُمْ إِلَيْهِمْ، وَكَثِيرُ مِنَ المُؤْمِنِينَ كَارِهُونَ لِلْحَرْبِ، وَنَصَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةُ الإِسْلامِ وَالمُسْلِمِينَ.

#### (يُجَادِلُونَكَ)

(٢) - خَوَجَ الرَّسُولُ ﷺ بِالمُسْلِمِينَ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى بَدْرٍ لِيَعْتَرِضَ سَبيلَ قَافِلَةٍ لِقُرَيش قَادِمَةٍ مِنَ السَّامِ إِلَى مَكَةً، وَعَلِمَ أَبُو سُفْيَانَ - وَكَانَ عَلَى رَأْسِ القَافِلَةِ - بِخُرُوجِ المُسْلِمِينَ فَأَرْسَلَ إِلَى قُرَيش خَبراً لِيَخْرُجُوا لِمَسْعِ اللَّهِ الْفَيْقِ بِخُرُوجِ لِمُسْلِمِينَ مِنَ الاَسْتِيلاءِ عَلَى القَافِلَةِ. وَعَلِمَ النَّيِيُ ﷺ بِخُرُوجِ فَرَيش، وَكَانَ بَعْضُ المُسْلِمُينَ يُفَضَّلُونَ العِيْرَ، وَيَكُومُ هُونَ القِتَالَ، وَيُرِيدُونَ المَعْنَمَ السَّهْلَ. وَقَالُوا لِلنَّبِي ﷺ إِنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُمْ إِنَّهُمْ سَيَلْقُونَ وَيُرِيدُونَ المَعْنَمَ السَّهْلَ. وَقَالُوا لِلنَّبِي ﷺ إِنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُمْ إِنَّهُمْ سَيَلْقُونَ حَرْبًا لاسْتَعَدُوا لَهَا. وَأَخَذُوا يُجَادِلُونَ النَّبِيَ فِي أَمْرِ القِتَالِ، مَعَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى أَمْرِ القِتَالِ، مَعَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى وَعَدُ اللهِ حَقَّا، وَسُولَ اللهِ عَلَى وَعَدُ اللهِ حَقَّا،

# ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَمَمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ

اللهُ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَمُمُ دَرَجَنتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةُ وَرِزْقُ كَرِيمُ

كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ

( يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدُمَانُبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ

﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّا بِفَنَيْنِ الْمَا الْكُمُ وَتَوَدُّونَ النَّا فَعَيْرَ الْمَا النَّمْ وَتَوَدُّونَ النَّا عَيْرَ اللَّهُ اللّهُ اللهُ ا

فَهُمْ فِي ذَهَابِهِمْ إلى القِتَال ِ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إلى المَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ لَيهِ.

#### (الطَّائِفَتَين) (بِكَلِمَاتِهِ) (الْكَافِرِينَ)

(٧) - خَرَجَتْ قُرَيْشُ إِلَى بَدْرٍ وَهُمْ فِي حَوَالَي اللّهِ رَجُل ، وَانْحَرَفَ أَبُو سُفْيَانَ بِالقَافِلَةِ إلى طَرِيقِ الْبَحْرِ، وَخَرَجَ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى وَصَلُوا بَدْراً، وَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ بِوُجُودٍ قُرَيشِ بِالقُرْبِ مِنْهُمْ. وَلَمّا عَلِمَ الرَّسُولُ ﷺ وَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ بِوُجُودٍ قُرَيشِ فِالقُرْبِ مِنْهُمْ. وَكَانُوا حَوَالِي ٣١٧ رَجُلاً، فِيمَا يَفْعَلُ. وَكَانُ الرَّسُولُ ﷺ وَكَانُوا حَوَالِي ٣١٧ رَجُلاً، فِيمَا يَفْعَلُ. وَكَانُ الكَثْرَةَ مِنْ أَلَى مَسُولِ اللهِ، وَالأَنْصَارِ، لاَنَّهُمْ كَانُوا الكَثْرَةَ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَتَكَلَّمَ المُهَاجِرُونَ يُفَوضُونَ الأَمْرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ، وَالأَنْصَارُ سَاكِتُونَ، فَكَانَ الرَّسُولُ ﷺ يُكَرِّرُ طَلَبَ المَشُورَةِ، يَقُولُ: أَشِيرُوا عَلَيَ البَهِ النَّاسُ. وَفَطِنَ الصَّحَابِيُ الْجَلِيلُ سَعْدُ بْنُ مَعَاذٍ، رِضُوانُ اللهِ عَلَيهِ وَمُوفِقَهُمْ، فَقَالَ قَوْلاً كَرِيماً، وَفَوْضَ الأَمْرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ، وَاكَد لَهُ أَنَّهُمْ وَمَوْقِفَهُمْ، فَقَالَ قَوْلاً كَرِيماً، وَفَوْضَ الأَمْرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ، وَاكَد لَهُ أَنَّهُمْ وَمَوْقِهُ اللهِ، وَاكَد لَهُ أَنَّهُمْ وَمَوْقِهُ النَّهُ وَاللَّهُ وَلاً كَرِيماً، وَفَوْضَ الأَمْرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ، وَاكَد لَهُ أَنَّهُمْ وَمَوْقِهُ النَّهُ وَلِهُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ.

وَوَعَدَ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الكَرِيمَ بِأَنَّهُ سَيُظْفِرُهُ بِإَحْدَى الطَّائِفَتَينِ، فَإِمَّا أَنْ يَمُكَنَهُ مِنَ الاسْتِيلاءِ عَلَى يَنْصُرَهُ عَلَى قُرَيشِ فِي سَاحَةِ الحَرْب، وَإِمَّا أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنَ الاسْتِيلاءِ عَلَى القَافِلَةِ وَكَانَ كَثيرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ \_ وَأَكْثَرُهُمْ فَقُرَاءُ \_ يُرِيدُونَ العِيرَ، لأَنَّها تُصْلِحُ حَالَهُمْ مِنْ دُونِ تَعَرُّض إلَى مَخَاطِر الحَرْب.

وَبَيْنَما كَانَ المُسْلِمُونَ يَتَشَاوِرُونَ اَقْتَرَبَتْ قُرَيْشُ كَثِيراً مِنْ مَوَاقِع المُسْلِمِينَ عَلَى غَيْرٍ مَوْعِدٍ، وَدُونَ اَنْ يَعْلَمَ أَحَدُ الفَرِيقَيْنِ بِمَكَانِ الآخَرِ، المُسْلِمِينَ عَلَى غَيْرِ مَوْعِدٍ، وَدُونَ اَنْ يَعْلَمَ أَحَدُ الفَرِيقَيْنِ بِمَكَانِ الآخَرِ، وَكَانَ النَّصْرُ فَلَمْ يَتُرُكِ اللهُ خِيَاراً لأَحَدٍ مِنَ الجَانِبَيْنِ، فَكَانَتِ الحَرْبُ. وَكَانَ النَّصْرُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَبِذَلِكَ ثَبَّتَ اللهُ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ المُنزَّلَةِ عَلَى رَسُولِهِ، وَسَحَقَ قُوَّةَ المُشْرِكِينَ، وَقَضَى عَلَى رُوُوسِ الكُفْرِ فِي مَعْرَكَةِ بَدْدٍ، وَاذَلُ الشَّرْكَ وَأَهْلَهُ، وَأَعَزَ الإسْلامَ وَأَهْلَهُ.

الطَّائِفَتَين \_ العِير وَالقَافِلَةِ أَوِ النَّفِيرِ.

ذَاتِ الشُّوْكَةِ \_ ذَاتِ السِّلاحِ وَالقُوَّةِ وَهِيَ النَّفِيرُ.

دَابِرَ الكَافِرِينَ \_ آخِرَهُمْ ، وَمَتَى قُطِعَ الدَّابِرُ قُطِعَ الأوَّلُ وَهَلَكَ .

#### (البَاطِلَ)

(٨) - وَقَدْ وَعَدَ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِمَا وَعَدَهُمْ، وَأَرَادَ أَنْ يَلْتَقِيَ المُؤْمِنِينَ بِمَا وَعَدَهُمْ، وَأَرَادَ أَنْ يَلْتَقِيَ المُؤْمِنُونَ بِالقُوَّةِ الحَرْبِيَّةِ لِقُريشِ لِيَكْسِرَ شَوْكَةَ الشَّرْكِ، وَيُثَبَّتَ الإِسْلاَمَ،

﴿ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَا لَكُ الْبَطِلَ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ

(أَ) إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُرْدِفِينَ

﴿ وَمَاجَعَلَهُ أَللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ وَلِتَطْمَإِنَّ بِهِۦقُلُوبُكُمٌ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ

عَزيزُحَكِيمُ

الله إذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ اَمَنَةً مِنْهُ وَيُمْزِلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنَكُرُرِجْزَ الشَّيْطِينِ وَلِيرْيِطَ عَنَكُمُ رِجْزَ الشَّيْطِينِ وَلِيرْيِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ الْأَقَدَامَ

﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتِ كَةِ أَنِّ مَعَكُمْ فَتَبِتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأَ مَعَكُمْ فَتَبِتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأَ سَأُلِقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ

﴿ وَيَرْفَعَ رَايَتُهُ (يُحِقَّ الحَقَّ)، وَلَوْ كَرِهَ المُجْرِمُونَ المُعْتَدُونَ، وَلاَ يَتَحَقَّىُ ﴿ ذَلِكَ بالاسْتِيلاءِ عَلَى العِيرِ، وَإِنَّما بِالقَضَاءِ عَلَى رُؤُوسِ الشُّرْكِ وَقَادَتِهِ.

#### (المَلَائِكَةِ)

(٩) ـ حِينَما آلتَقَتِ الفِئَتَانِ، المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ فِي سَاحَةِ المَعْرَكَةِ، وَجَدَ المُسْلِمُونَ المُشْرِكِينَ كَثِيرِي العَدَدِ، فَآسْتَغَاثَ الرَّسُولُ بِرَبِّهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْجِزْنِي وَعْدَكَ الذِي وَعَدْتَنِي. فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ الكَريمَةَ. وَفِيها يُعْلِمُ الله تَعَالَى رَسُولَه أَنَّهُ آسْتَجَابَ لِدُعَائِهِ وَدُعَاءِ المُسْلِمِينَ، وَأَنَّهُ سَيَمُدُّهُمْ بِالْفِ مِنَ المَلاَئِكَةِ يَأْتُونَهُمْ مَدَداً يُرْدِفُ المُسْلِمِينَ، وَأَنَّهُ سَيَمُدُّهُمْ إِنْ المَلاَئِكَةِ يَأْتُونَهُمْ مَدَداً يُرْدِف مُعْضَهُمْ بَعْضَهُمْ إِثْرَ بَعْضٍ .

#### (وَلِتَطْمَئِنَّ)

(١٠) - وَيَذْكُرُ تَعَالَى: أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ إِرْسَالَ المَلَائِكَةِ لِإِمْـدَادِ الْمُسْلِمِينَ فِي بَـدْرٍ إِلا بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، وَتَطْمِيناً لِقُلُوبِهِمْ، بِأَنَّهُمْ سَيَنْتَصِرُونَ، وَتَطْمِيناً لِقُلُوبِهِمْ، بِأَنَّهُمْ سَيَنْتَصِرُونَ، وَتَطْمِيناً لِقُلُوبِهِمْ، بِأَنَّهُمْ سَيَنْتَصِرُونَ، وَتَطْمِيناً لِقُدْرِيمً لِكُونَ ذَلِكَ، لأَنَّ النَصْرَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَحْدَهُ، فَهُوَ العَزِيزُ الجَانِب، الحَكِيمُ فِي تَدْبِيرهِ.

#### (الشيطانِ)

(١١) - يُذَكِّرُ الله تَعَالَى المُوْمِنينَ بِأَنَّهُ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ بِإِلْقَائِهِ النَّعَاسَ عَلَيْهِمْ لِيُوَمِّنَهُمْ بِهِ مِنَ الخَوْفِ الذِي آعْتَرَاهُمْ مِنْ كَثْرةِ عَدُوَهِمْ بِالنَّسْبَةِ إلى قِلَّةِ عَدَدِهِمْ، كَمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ بِأَنْ أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ فَمَلِأ المُسْلِمُونَ وَعَيْتَهُمْ، وَصَالَ المُسْلِمُونَ أَوْعَيَتَهُمْ، وَكَانَ بَيْنَ مَوَاقِعِهِمْ وَمَوَاقعِ المُشْرِكِينَ أَرْضُ رَمْلِيَّةُ، فَلَمَّا نَزَلَ المَطَرُ ثَبَتَ رَمْلُها تَحْتَ الْقُدَام، فَكَانَ ذَلِكَ عَوْنًا لِلْمُسْلِمِينَ فِي المَعْرَكَةِ.

يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ \_ يَجْعَلُهُ غَاشِياً عَلَيْكُمْ كَالغِطَاءِ.

أَمَنَةً مِنْهُ \_ أَمْناً مِنَ اللهِ وَتَقْوِيَةً لَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. وَجُزَ الشَّيْطَان \_ وَسُوَسَتَهُ وَتَخُويفَهُ إِيَّاكُمْ.

لِيَرْبِطُ - لِيَشُدُّ وَيُقَوِّي بِاليَقِينِ وَالصَّبْرِ.

#### (المَلَائِكَةِ) (آمَنُوا)

(١٢) - وَهَذِهِ نِعْمَةُ خَفَيّةُ أَظْهَرَهَا اللهُ تَعَالَى لِلْمُسْلِمِينَ لِيَشْكُرُوهُ عَلَيْها، فَقَدْ أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى المَلَائِكَةِ الذِينَ أَرْسَلَهُمْ لِنَصْرِ المُسْلِمِينَ، بِأَنْ

ڪُلُ بَنَانِ

كَفَرُواْ ٱلرُّعَكَ فَأَضَرِ بُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِيُواْ مِنْهُمْ

> الله والك بأنَّهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

الصَّمْ فَذُوقُوهُ وَأَتَّ لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابَٱلنَّادِ

ا يَا أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزِحْفَافَلَا ثُوَلُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ

اللهُ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَبِ ذِ دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِيِّقِنَا لِ أَوْمُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدَّ بَآءَ بِغَضَبِ

يُثَبِّتُوا المُسْلِمِينَ وَيُقَوُّوا قُلُوبَهُمْ، فَيُلْهِمُوهُمْ تَذَكَّرَ وَعْدِ اللهِ لِرَسُولِهِ بِالنَّصْرِ، وَأَنَّهُ تَعَالَى لَا يُخْلِفُ المِيعَادَ، وَأَنَّهُ تَعَالَى سَيَجْعَلُ الرُّعْبَ يَسْتَوْلِي عَلَى قُلوب المُشْرِكِينَ فَيُصِيبُهُمُ الفَزَعُ.

ثُمَّ أَمَرِ اللَّهُ المَلاَئِكَةَ بِأَنْ يَضْرِبُوا رِقَابَ المُشْرِكِينَ وَيَقْطَعُوهَا، وَبِأَنْ يَقْطَعُوا الأيدِي ذَاتَ البَنَانِ التِي هِيَ أَدَاةُ الضَّرْبِ فِي الحَرْبِ.

(وَقِيلَ إِنَّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾، هُوَ أَمْرٌ لِلْمُؤْمِنينَ لَأ لِلْمَلائِكَةِ، وَالأَوَّلُ أَظْهَرُ مِنَ السِّيَاقِ).

أَنِّي مَعَكُمْ - أنِّي مُعِينُكُمْ عَلَى تَثْبِيتِ المُؤْمِنِينَ .

الرُّعْبَ ـ الخَوْفَ وَالفَزَعَ .

كُلُّ بَنَانِ \_ كُلُّ الأطْرَافِ أَيْ كُلُّ مِفْصَل .

(١٣) ـ وَفَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَـالَى المَلائِكَـةَ بِذَلِكَ لأنَّ الكَافِرينَ شَاقُّـوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَخَالَفُوا أَمْرَهُما، وَٱبْتَعَدُوا عَنْهُمَا، وَتَرَكُوا شَرْعَ اللهِ. وَمَنْ يُخَالِفْ شَرْعَ اللهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الغَالِبُ لِمَنْ خَالَفَهُ، وَلاَ أَحَدَ أَجْدَرُ بِالعِقَابِ مِمَّنْ يُخَالِفُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

شَاقُوا الله ـ خَالَفُوا وَعَصَوْا وَعَانَدُوا.

#### (لِلْكَافِرِينَ)

(١٤) ـ إنَّ هَذَا العِقَابَ نَزَلَ بِكُمْ يَوْمَ بَدْرٍ، أَيُّهَا الكَافِرُونَ المُشَاقُونَ للهِ وَرَسُولِهِ: مِن أَنْكِسَارِ وَذِلَّةٍ وَخِزْي ِ . . إنَّما هُوَ عِقَابُ الدُّنيا الذِي عَجَّلَهُ اللَّهَ لَكُمْ فِيهَا، وَأَعْلَمُوا أَنَّ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابَ النَّـار، إِنْ أَصْرَرْتُمْ عَلَى كُفْرِكُمْ، وَهُوَ أَشَدُّ وَأَدْهَى مِنْ عَذابِ الدُّنْيا.

#### إِ (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا)

(١٥) \_ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنينَ بِالنَّبَاتِ فِي المَعْرَكَةِ، وَبِمُوَاجَهَةِ الكَافِرِينَ بِقُلُوبِ مُوْمِنَةٍ، وَيَحُنُّهُمْ عَلَى عَدَم الفِرار وَتَوْلِيَةِ الظَّهُور لِلأَعْدَاءِ، وَإِنْ كَأَنَ الكَافِرُونَ أَكْثَرَ مِنَ المُؤْمِنينَ عَدداً، لأنَّ الفِرَارَ يُحْدِثُ الوَهَنَ فِي الجَيْشِ الإسْلَامِيِّ المُقَاتِلِ .

زَحْفاً - جَيْشاً زَاحِفاً نَحْوَكُمْ.

#### (يَوْمَئذِ) (مَأْوَاهُ)

(١٦) ـ وَلَكِنَّهُ تَعَالَى سَمَحَ لِلْمُقَاتِلِ بِحُرِّيَّةِ الحَرَكَةِ أَثْنَاءَ المَعْرَكَةِ، كَأَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ مَكَانٍ فِي المَعْرَكَةِ إلى مَكَانٍ آخَرَ، لِنُصْرَةِ فَريق مِنَ

#### قِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ

الله فَكُمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكِنَ الله فَعَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكِنَ الله فَعَنْ فَلَكُمْ وَلَكِكِنَ الله وَلَكِكُمْ الله وَلَكُمْ الله وَلَكُمُ الله وَلَكُمْ اللّهُ وَلِلْكُمْ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ وَلِلْكُمْ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ ا

ا ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْ جَاءَ كُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنَى لَكُمُ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنَى

المُسْلِمِينَ، أَوْ لِسَدِّ تَغْزَةٍ نَفَدَ مِنْها العَدُوَّ، فَالمُهِمُّ هُوَ أَنْ يَكُونَ هَدَفُ المُشْلِمِ النَّصْرَ أَوِ الشَّهَادَةَ، وَإِطَاعَةَ أَمْرِ القِيَادَةِ. أَمَّا الذِينَ يَتُرْكُونَ المَعْرَكَةَ فِراراً وَهَرَباً مِنَ المَوْتِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَتَوَعَدُهُمْ بالعَذَابِ الألِيمِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

(وَعَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّوليَّ يَوْمَ الزَّحْفِ مِنَ الكَبَاثِرِ) (أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ) مُتَحَرِّفاً ـ مُظْهِراً الفِرَارَ خُدْعَةً ثُمَّ يَكُرُّ.

مُتَحَيِّزاً إلى فِنَةٍ \_ مُنْضَمًا إلى فِئة لِيُقَاتِلَ العَدُوَّ مَعَهَا.

بَاء بِغَضَبِ \_ رَجَعَ مُتَلَبِّساً بِهِ، مُسْتَحِقًا لَهُ.

لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِين \_ لِيُنْعِمَ عَلَيْهِمْ بِالنَّصْرِ وَالأَجْرِ.

#### (الْكَافِرِينَ)

(١٨) ـ وَهَذِهِ بِشَارَةٌ أَخْرَى لِلْمُسْلِمِينَ تُضَافُ إِلَى نَصْرِ اللهِ لَهُمْ، فَقَدْ أَعْلَمَهُمْ تَعَالَى بِأَنَّهُ مُضْعِفٌ كَيْدَ الكُفَّارِ، وَمُوهِنُ تَدْبِيرَهُمْ وَمَكْرَهُمْ بِالنَّبِيِّ ﷺ، وَبِالمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّهُ مُصَغِّرٌ مِنْ شَانِهِمْ، وَجَاعِلُهُمْ إلى تَبَارِ وَبُوادٍ.

مُوهِنُ ۔ مُضْعِفُ.

(١٩) ـ قَالَ أَبُو جَهْل فِي بَدْءِ المَعْرَكَةِ: (اللَّهُمَّ أَقْطَعُنَا لِلرَّحمِ، وَآتَانَا بِمَا لَا نَعْرِفُ، فَأَحِنْهُ أَلْغَدَاةَ). فَكَانَ هُوَ المُسْتَفْتِحَ بِاللهِ وَالمُسْتَنْصِرَ بِهِ.

عَنكُو فِئتُتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْكُثُرَتُ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوۤا أَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ.وَلَاتُولَّوْاْعَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ

 سَمِعْنَاوَهُمْ لَايَسْمَعُونَ

 سَمِعْنَاوَهُمْ لَايَسْمَعُونَ

 هُإِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِ

ا ﴿ إِنَّ شَرَّ الدُّوانِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُواللِمُ اللَّهُ اللْمُواللِّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُ اللْمُولِي اللْمُولِي الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي الْمُولِمُ الللْمُولُ اللَّه

( ) وَلَوْعِلِمَ اللَّهُ وَنِهِمْ خَيْرًا لَّا شَمْعَهُمْ وَلَوْ الشَّمْعَهُمُ الْتَوْلُواْ وَهُم مُ لَتُولُواْ وَهُم مُعْرضُونَ

وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّ قُرَيشاً، قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى بَدْرٍ، طَافَتْ بِالكَعْبَةِ وَأَخَذَتْ بِأَسْتَارِها، فَآسْتُنْصَرُوا بِاللهِ وَقَالُوا: (اللَّهُمَّ آنْصُرْ أَعَلَى الجُنْدَينِ، وَأَكْرَمَ الفِئْتَينِ، وَخَيْرَ القبْلَتَيْنِ). فَرَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِمْ بِهٰذِهِ الآيَةِ وَمَعْنَاهَا: إِنْ تَسْتَفْصِرُوا بِاللهِ، وَتَسْتَحْكِمُوهُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَعْدَائِكُمُ المُؤْمِنِينَ، فَقَدْ جَاءَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ. وَإِنْ تَنْتَهُوا عَمَّا أَنْتُمْ عَلَيهِ مِنَ الكُفْرِ بِاللهِ، وَالتَّكْذِيبِ لِرَسُولِهِ، فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ فِي الدُّنِيا وَالآخِرَةِ، وَإِنْ عُدْتُمْ إِلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيهِ مِنَ الكُفْرِ بِاللهِ، مَنْ الكُفْرِ بِاللهِ، كُنْتُمْ عَلَيهِ مِنَ الكُفْرِ وَالصَّلالِ وَمُحَارَبَةِ النَّيِّ وَالمُؤْمِنِينَ وَعَدَاوَتِهِمْ، نَعُدْ لَكُمْ بِمِثْلُ هٰذِهِ الوَقْعَةِ، وَلَنْ تُنْفَعَكُمْ وَلَنْ تُفِيدَكُمْ (تُغْنِي عَنْكُمْ) جُمُوعُكُمْ فَلَنْ اللهَ مَع رَسُولِهِ وَمَع المُؤْمِنِينَ، وَمَنْ كَانَ مَعَ اللهَ فَلا غَالِبَ لَهُ.

وَى شَعْ اللهُ وَرِ حَابِبُ كِ. إِنْ تَسْتَفْتِحُوا ـ إِنْ تَطْلُبُوا النَّصْرَ لإِحْدَى الفِئْتَينِ.

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) ( يَا أَيُّهَا) أَنُّهُ يَا

(٢٠) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنينَ بِإِطَاعَةِ اللهِ، وَإِطَاعَةِ رَسُولِهِ، وَيِلْهَاهُمْ وَيِلْهَاهُمْ عَنْ مُخَالَفَتِهِ، وَتَرْكِ طَاعَتِهِ، وَرَفْض الاسْتِجَابَةِ لَهُ إِذَا دَعَاهُمْ إلى الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ مُخَالَفَتِهِ، وَتَرْكِ طَاعَتِهِ، وَرَفْض الاسْتِجَابَةِ لَهُ إِذَا دَعَاهُمْ إلى الجِهَادِ، لِأَنْهُمْ يَطَاعَةِ الرَّسُولِ وَمُوالاتِهِ وَنَصْرِهِ، وَيَعْقِلُونَهُ كَلامَ اللهِ الذِي يَأْمُرُهُمْ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ وَمُوالاتِهِ وَنَصْرِهِ، وَيَعْقِلُونَهُ.

(Y) - وَلاَ تَكُونُوا كَالْمُنَافِقِينَ وَكَالمُشْرِكِينَ الذِينَ قَالُوا: سَمِعْنَا مَا قُلْتَهُ يَا مُحَمَّدُ، وَلٰكِنَّهُمْ فِي الحَقِيقَةِ لَمْ يَسْمَعُوا شَيئاً، وَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، فَكَانُوا كَغَيرِ السَّامِعِينَ (وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ).

(٢٢) \_ وَهَوُّلَاءِ الَّــذِينَ يَقُـولُــونَ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُــونَ، هُمْ شَـرُّ المَحْلُوقَاتِ الْتِي تَدِبُّ عَلَى سَـطْحِ الأرض، وَأَسْوَوُها لِأَنَّهُمْ صُمَّ لَا يَسْمَعُونَ بِآذَانِهِمْ، وَبُكُمْ عَنْ فَهْمِ الْحَقِّ فَهُمْ لَا يَسْقِلُونَهُ. وَكُلُّ الدَّوَابُّ مُطِيعَةً لِخَالِقِها، أمَّا هَوُّلَاءِ فَقَدْ خَلَقَهُمُ الله لِعِبَادَتِهِ فَكَفَرُوا، فَهُمْ شَرِّ مِنَ الدَّوَابُ

اللَّهُوَابُ - كُلُّ مَا دَبَّ عَلَى الأرْضِ مِنْ مَخْلُوقَاتٍ وَقَلَّمَا تُسْتَعْمَلُ لِللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَ التَّحْقِير لِشَانِهِمْ. لِللَّهُ مُنَا لِلْمُشْرِكِينَ نَوْعٌ مِنَ التَّحْقِير لِشَانِهِمْ.

(٢٣) - إنَّ هذِهِ المَخْلُوقَاتِ لاَ تَفْهَمُ فَهْماً صَحِيحاً، وَلَيْسَ لَهُمْ رَغْبَةٌ فِي عَمَلِ خَيْرٍ صَالِحٍ ، وَلَوْ كَانَ اللهُ يَعْلَمُ فِيهِم آسْتِعْدَاداً لِلإِيْمَانِ وَالاهْتِدَاءِ بِنُورِ النُّبُوةِ لأَسْمَعَهُمْ وَافْهَمَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لاَ خَيْرَ فِيهِمْ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُسُوعِهُمْ، لأَنَّهُ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّوا عَنِ القَبُولِ قَصْداً يُسْمِعْهُمْ، لأَنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّوا عَنِ القَبُولِ قَصْداً وَعَنِاداً، وَهُمْ مُعْرضُونَ عَنْهُ.

بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكُم وَأَعْلَمُوا أَبَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَايْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ

إِنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُوا

٢ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّكَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَكِدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ا وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلُ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطُّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمُ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا)

(٢٤) ـ يَامُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمُنِينَ بِالاسْتِجَابَةِ إلى دَعْـوَتِهِ تَعَـالَى، وَإِلَى دَعْوَةِ رَسُولِهِ ﷺ التِي أَمَرَهُ اللهَ بإبْلَاغِهَا إلَيْهِمْ، لأنَّها تُزكِّي نُفُوسَهُمْ وَتُطَهِّرُهَا، وَتُحْيِيها بِالإِيمَانِ، وَتَرْفَعُها إلى مَرَاتِبِ الكَمَالِ فَتَحْظَى بِرِضًا اللهِ، ثُمَّ يُعْلِمُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنينَ بِأَنَّهُ قَائِمٌ عَلَى قُلوبِ العِبَادِ يُوجُّهُهَا كَيْفَ يُشَاءً، فَيَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وَبَيْنَ قَلْبِهِ، فَيُمِيتُ الإِحْسَاسَ وَالوِجْدَانَ وَالإِدْرَاكَ فِيهِ، فَتُشَلُّ الإِرَادَةُ، وَيَفْقِدُ الإِنْسَانُ سَيْطُرَتُهُ عَلَى أَعْمَالِهِ، وَيَتْبَعُ هَوَاهُ، فَلاَ تَعُودُ تَنْفُعُ فِيهِ المَوَاعِظُ وَالعِبَرُ. وَاللهُ تَعَالَى هُوَ وَحْدَهُ القَادِرُ عَلَى أَنْ يُنْقِذَهُمْ مِمَّا تَرَدُّوا فِيه، إذَا أَتَّجَهُوا إلى الطُّريق المُستقيم .

ثُمَّ يَحْشُرُ اللهُ العِبَادَ إليهِ يَوْمَ القِيَامَةِ لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، وَيَجْزِيهُمْ عَلَيْها بِمَا يَسْتَحقُّونَ.

يُحْيِيكُمْ - يُورِثُكُمْ حَيَاةً أَبَدِيَّةً فِي نَعِيمٍ سَرْمَدِيٍّ.

(٢٥) ـ يُحَذِّرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنينَ مِنْ وُقُوعِ البَلاءِ وَالفِتَن بَيْنَهُمْ إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِوَاجِبِهِمْ نَحْوَ دِينِهِم ۗ وَجَمَاعَتِهِمْ فِي الجِهَادِ، وَالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، وَفِي الضَّرْبِ عَلَى أَيْدِي المُفْسِدِينَ، وَفِي النُّصْحِ اللَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَفي إطَاعَةِ أُولِي الأَمْرِ. وَيُنَبِّهُهُمْ تَعَالَى إلَى أَنَّ العِقَابَ الذِي يُنْزِلُهُ الله بِالأَمْمِ المُقَصِّرَةِ بِالقِيَامِ بِوَاجِبَاتِها لا يُصِيبُ السَّيِّيءَ وَحْدَهُ، وَإِنَّمَا يَعُمُّ بِلَهِ المُسِيءَ وَغَيْرَهُ، وَيُعْلِمُهُمْ أَنَّهُ شَدِيدُ العِقَابِ لِلأَمْمِ الَّتِي تُخَالِفُ سُنَنَّهُ وَهُدَى دِينِهِ، وَتُقَصِّرُ فِي دَرْءِ الفِتَن، وَفِي التَّعَاوُنِ عَلَى دَفْعِهَا، وَالقَضَاءِ عَلَيها.

(وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ اِلآيَةِ: أَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لاَ يُقِرُّوا المُنْكُرَ بَينَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَيَعُمَّهُمُ الله بِالعَذَابِ).

#### (فَأُواكُمْ) (الطَّيِّباتِ)

(٢٦) - يُنبِّــُهُ اللهُ تَعَـالَى المُؤْمِنينَ إلَى مَــا أَنْعَمَ بِــهِ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّعَم الـوَفِيرَةِ، فَقَـدْ كَانُوا قَلِيلِي العَـدْدِ، مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأرْضِ، يَعْتَدِي عَلَيهِم النَّاسُ، خَائِفِينَ مِنْ مُجْرِمِي قُرَيْشٍ، فَقَوَّاهُمْ وَآوَاهُمْ، وَنَصَرَهُمْ وَرَزَقَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وَكُلِّ هَـذِهِ النَّعَمِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَـا اللَّهَ عَلَيْهِمْ

ا يَا يَا يَهُمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهُ وَهُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُواللَّا لَا لَا لَاللَّالَ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

ا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمُوالُكُمْ وَأَوْلَالُكُمْ فِتْنَدُّ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُوَ أَجُرُعُظِيمُ

٥ كَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمَّ فُرْقَانًا وَيُكُفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُرُ وَيَغَفْرُ

تَسْتَحقُ مِنْهُمْ أَنْ يَشْكُرُوهُ عَلَيهَا، فَاللهُ تَعَالَى مُنْعِمٌ يُحِبُّ الشُّكْرَ مِنْ

يَتَخَطَّفَكُمُ \_ يَسْتَلِبُوكُمْ وَيَصْطَلِمُوكُمْ بِسُرْعَةٍ.

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (أَمَانَاتِكُمْ)

(٢٧) \_ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَبِي لُبَائِـةَ حِينَ بَعَنَهُ الرَّسُولُ ﷺ إِلَى بَني قُرَيْظَةَ لِيَنْزُلُوا عَلَى خُكْم رَسُولِ اللهِ، فَٱسْتَشَارَ اليَهُودُ أَبَا لُبَابَةَ ـ وَكَانَ حَلِيفًا لَهُمْ - فَاشَارَ عَلَيْهِمْ بِالنُّزُولِ عَلَى حُكُم رَسُولِ اللهِ، وَلَكِنَّهُ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ، أَيْ إِنَّهُ الذَّبْحُ. ثُمَّ شَعَرَ أَنَّهُ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَرَبَط نَفْسَهُ فِي سَارِيَةِ المَسْجِدِ تِسْعَةَ أَيَّامِ لَا يَذُوقُ طَعَاماً حَتَّى تَابَ اللهُ عَليهِ، فَأَطْلَقَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ . (وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي حَاطِب بْنِ أَبِي بِلْتَعَةَ ، الذِي أَرْسَلَ رِسَالَةً إلى قُرَيشٍ مَعَ آمْراةٍ يُعْلِمُهَا فِيها بِأَنَّ الرَّسُولَ تَجَهَّزَ لِغَزْوِهِمْ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ). وَالْآيَةُ عَامَّةٌ.

يَـأَمُرُ اللَّهُ تَعَـالَى المُوْمِنينَ فِي هَذِهِ الآيَـةِ بأنْ لَا يَخُـونُوا اللهَ بـآرْتِكـاب الذُّنُوبِ، وَأَنْ لَا يَخُونُوا رَسُولَهُ بتَرْكِ سُنَنِهِ، وَآرْتِكَـابِ مَعْصِيَتِهِ، وَأَنْ لَا يَخُونُوا أَمَانَاتِهِمْ فِي أَعْمَالِهِمْ الِّتِي ائْتُمَنَ اللهُ العِبَادَ عَليهَا: يَعْنِي الفَرَائِضَ، وَهِي تَشْمَلُ أَمَانَةَ الإِنْسَانِ نَحْوَ النَّاسِ فِي تَعَامُلِهِ مَعَهُمْ: كَالمِكْيَالِ وَالمِيزَانِ، وَأَدَاءِ الشُّهَادَةِ بالحَقِّ وَالصَّدْق، وَكِتْمَانِ السِّرِّ.. إلخ. فَالأَمَانَةُ وَاحِـدَةٌ وَلا تَبْعِيضَ فِيهَا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُـونَ أَيُّهـا المُؤْمِنُـونَ مساويءَ الخيانة، وسُوءَ عَاقبتها.

#### (أَمْوَالُكُمْ) (وَأَوْلاَدُكُمْ)

(٢٨) ـ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْطَاكُمُ الأَمْوَالَ وَالأَوْلاَدَ لِيَخْتَبَرَ إِيمَانَكُمْ، وَلِيَرَى هَـلْ تَشْكُرُونَ رَبُّكُم عَلَيْهَا، وَتُطِيعُونَهُ فِيهِا، أَمْ تَشْتَغِلُونَ بِهَا عَنْـهُ، وَتَعْتَىاضُونَ بِهَا مِنْهُ؟ وَتَوابُ اللهِ وَعَطَاؤُهُ وَجَنَّاتُهُ خَيْرٌ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ، فَالأَوْلاَدُ قَدْ يَكُونُ مِنْهُمْ عَدُوٍّ لَكُمْ، وَهُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ لاَ يُغْنُونَ عَنِ الإِنْسَانِ شَيْدًا يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَدَى اللهِ النُّوابُ الجَزيلُ الذِي يُغْنِي الإنْسانَ عَنِ المَالِ وَالوَلدِ.

فْتَنَةً \_ آخْتِبَارٌ وَآبْتِلاءُ.

#### (مَا أَتُهَا) (آمَنُوا)

(٢٩) ـ يُخْبِرُ تَعَالَى النَّاسَ أنَّهُمْ إذا آمَنُوا بِهِ وَآتَّقُوا ، فَأَتَّبَعُوا أَوَامِـرَهُ ، وَٱنْتَهُوْا عَنْ زَوَاجِرهِ، جَعَلَ لَهُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ فَرَجاً، وَمِنْ ضِيقِهِمْ مَخْرَجاً،

#### لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو اَلْفَضْ لِ الْعَظِيمِ

( وَإِذْ يَمْكُرُ بِكِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْيَقُتُلُوكَ أَوْيُحُرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ

#### ( وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ مَدَ عَايَدَ تُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوَنَسَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَدَآ إِنْ هَنَذَ آلِلَآ أَسَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ

رُ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلْذَا هُوَ الْحَقَ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِ رَعَلَيْ نَاحِجَ ارَةً مِّنَ السَّكَمَاءَ أَوِائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمِ

وَجَعَلَ لَهُمْ نُوراً وَهُدًى (فُرْقَاناً) يُفَرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ الحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَبَيْنَ الحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَبَيْنَ الحَيْرِ وَالشُّرِ، وَكَفَّر عَنهُمْ سَيَّنَاتِهِمْ، وُغَفَرَ ذُنُوبَهُمْ، وَاللهُ عَظِيمُ الْفَضْلِ

وَالإِحْسَانِ، جَزِيلُ التَّوابِ، يُثيبُ عَلَى القَلِيلِ ، وَيَتَجَاوَزُ عَنِ الكَثِيرِ. فُوْقَانًا ـ هِذَايَةً وَنُورًا، أَوْ نَجَاةً وَمَحْرَجًا.

#### (المَاكِرِينَ)

(٣٠) ـ تَآمَرَ المُشْرِكُونَ مِنْ قُرَيْشِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، يُريدُونَ سَجْنَهُ اوْ قَتْلَهُ أَوْ إِخْرَاجَهُ مِنُ مَكَةً، فَأَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ بِخُطَّتِهِمْ. وَجَاءَ جِبْرِيلُ، عَلَيهِ السَّلامُ، فَامَرَهُ بِأَلاَّ يَبِيتَ فِي مَكَانِهِ الذِي يَبِيتُ فِيهِ، فَدَعَا الرَّسُولُ عَلِي بُونَ إِي مَنَا فِي مِنْ فِراشِهِ، وَيَتَسَجّى بِبُرْدِهِ الرَّسُولُ عَلِي بُونَ إِي وَالقَوْمُ الذِينَ كُلِّفُوا بِقَتْلِهِ وَاقِفُونَ بِالبَابِ، فَفَعَلَ يَذُرُوهَا عَلَى رُوُوسِهِمْ، وَأَخَذَ اللهُ وَكَانَ مَعَهُ حَفْنَةً مِنْ تُرابِ، فَجَعَلَ يَذْرُوهَا عَلَى رُوُوسِهِمْ، وَأَخَذَ اللهُ بِأَبْصَارِهِمْ عَنْهُ وَهُو يَقْرَأ شُورَة (يَس).

وَذَكَرَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّبِهِ ﷺ أَنَّهُمْ يُخَطِّطُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيُدَبِّرُونَ لِإِيقَاعِ الْأَذَى بِكَ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وَاللهُ يَمْكُرُ بِهِمْ، وَيُدَبِّرُ مَا يُفْسِدُ تَدْبِيرَهُمْ، وَيُعَطِّلُ مَحْرَهُمْ، وَاللهُ خَيْرُ المَاكِرِينَ لأنَّ مَكْرَهُ نَصْرٌ لِلْحَقِّ، وَإِعْزَازُ لأهْلِهِ، وَخِذْلاَنُ لِلْبَاطِلِ وَحِزْبِهِ.

يَمْكُرُ الله - أَيْ أَنَّ اللهَ لَيُعَامِلُهُمْ مُعَامَلَةَ المَاكِرِينَ.

#### (آیَاتُنَا) (أَسَاطِيرُ)

(٣١) - حِينَمَا كَانَ الرَّسُولُ ﷺ يَتْلُو القُرْآنَ عَلَى كُفَّارِ قُرَيشٍ كَانُوا يَقُولُونَ: قَدْ سَمِعْنا، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنا مِثْلَهُ. وَلِكِنَّ أَحَداً مِنْهُمْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَوْلَ شَيءٍ مِنْهُ، لأنَّ اللهَ تَعَالَى تَحَدَّاهُمْ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ أَنْ يَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مَجْلِسِهِ الذِي يَقْرَأُ فِيهِ القُرْآنَ، مِنْلَهِ. وَكَانَ الرَّسُولُ ﷺ بَعْدَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ الذِي يَقْرَأُ فِيهِ القُرْآنَ، وَيَعْدُو النَّاسَ إلى رَبِّهِمْ، يَاتِي النَّصْرُ بْنُ الحَارِثِ فَيَجْلِسُ مَكَانَ الرَّسُولِ، وَيُحَدِّثُ النَّاسَ بِأَسَاطِيرِ فَارِسَ وَالرُّومِ وَقَصَصِهِم القَدِيمَةِ، وَيَقُولُ لَهُمْ: بِاللهِ أَيُنَا أَحْسَنُ قَصَصا أَنَا أَوْ مُحَمَّدً؟
وَيَقُولُ لَهُمْ: بِاللهِ أَيُنَا أَحْسَنُ قَصَصا أَنَا أَوْ مُحَمَّدً؟
أَسَاطِيرُ الأَولِينَ \_ أَكَاذِيبُهُمُ المَسْطُورَةُ فِي كُتُبِهِمْ.

(٣٢) - يُرْوَى أَنَّهُ لَمَّا قَالَ النَّضْرُ بْنُ الحَارِثِ: إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ: وَيلَكَ إِنَّهُ كَلامُ رَبِّ العَالَمِينَ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا القُرْآنُ، وَمَا يَدْعُو كَانَ هَذَا القُرْآنُ، وَمَا يَدْعُو إِلَيْهِ هُوَ الحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ لِتَهْدِيَ بِهِ عِبَادَكَ، كَمَا يَدَّعِي مُحَمَّدُ، فَأَرْجُمْنَا

ا وَمَاكِانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِم وَمَاكَانَ ٱللَّهُ

مُعَذِّبَهُمُ وَهُمُ يَسَتَغْفِرُونَ

( و مَا لَهُ مَ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوۤا أَوْلِيَآءَهُۥ إِنَّ أُوْلِيا آؤُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَكِكِنَّ أَكُثْرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ

اللهُ وَمَاكَانَ صَلَانُهُمْ عِندَالْبَيْتِ عِندَالْبَيْتِ الَّامُكَآءُ وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكَنْتُمْ تَكُفُرُونَ

بحجَارَةِ مِنَ السَّمَاءِ، أَوْ أَنْزِلْ بنا عَذَابَكَ الأليمَ. وَهذا القَوْلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عُتُوَّ قُرَيْشٍ كَانَ كَبِيراً، وَعِنادَها كَانَ بَالِغاَّ، إِذْ يَقُولُ بَعْضُهُمْ هـذا القَوْلَ، وَهُوَ مِمَّا عِيبَ عَلَيهِمْ. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُـوَ الحَقُّ مِنْ عَنْدَكَ فَآهْدِنَا إليه، وَوَفَّقْنَا لاتِّبَاعِهِ، لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ.

(٣٣) ـ وَمَـا كَـانَ مِنْ سُنَّـة اللهِ، وَلاَ مِنْ مُقْتَضَى رَحْمَتِـهِ وَحِكْمَتِــهِ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ، وَأَنْتَ أَيُّهَا الرُّسُولُ فِيهِمْ، لأنَّ اللهَ إِنَّمَا أَرْسَلَكَ رَحْمَةً وَنِعْمَةً، لَا عَذَابًا وَنَقْمَةً، وَأَنَّ سُنَّتُهُ جَرَتْ أَلَّا يُعَذِّبَ المُكَذِّبينَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَخْرُخ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَظْهِرهِمْ.

وَرَوَى آبْنُ جَريرِ: كان رَسُولُ اللهِ ﷺ بمَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَمَا كَـانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾. ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ إِلَى المَدِينَةِ، فَأَنْزَلَ تَعَالَى قَوْلَهُ: ﴿وَمَا كَـانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ فَكَانَ قَدْ بَقِيَ فِي مَكَّةَ جَمَاعَةً مِنَ المُوْمِنينَ يَسْتَغْفِرُونَ الله، فَلَمَّا خَرَجُوا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى قَوْلَهُ: ﴿وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ فَأَذِنَ اللهُ لِرَسُولِهِ ﷺ بفَتْح مَكَّةً.

(وَقِيـل فِي مَعْنى: ﴿وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ إنَّ المُشْرِكينَ كَـانُوا يَـطُوفُونَ بالبيْتِ الحَرَامِ وَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمُّ لَبَّيْكَ، لَا شَريكَ لَكَ لَبَّكَ، وَيَقُولُونَ: غُفْرانَكَ اللَّهُمَّ).

(٣٤) ـ إنَّهُمْ أَهْلُ لأَنْ يُعَذِّبَهُمُ اللهُ لأنَّهُمْ يَصُدُّونَ المُؤْمِنينَ مِنْ أَهْل مَكَّةَ عَنْ الصَّلاةِ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ ، وَالطُّوَافِ بِالكَعْبَةِ ، وَلٰكِنَّهُ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ بِهِم العَذَابَ لِبَرَكَةِ مَقَامِ النَّبِيِّ يَتَلِيُّةَ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا خَرَجَ النَّبيُّ مِنْ بَيْن أَظْهُرهِمْ، أَوْقَعَ اللهُ بَاسَهُ فِيهِمْ يَوْمَ بَدُر.

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى: وَهَوُلاءِ المُشْرِكُونَ الذِينَ يَصُدُّونَ النَّاسَ عَن المَسْجِدِ الحَرَام ، لَيْسُوا هُمْ أَهْلَهُ وَأُولِيَاءَهُ، فَهُمْ دَنَّسُوهُ بِالشِّرْكِ وَعِبَادَةِ الأَصْنَام ، وَإِنَّمَـا أَهْلُهُ وَأُوْلِيَـاؤُهُ، الـــذِينَ يَسْتَحِقُــونَ الـــوَلاَيَـةِ عَلَيــهِ، هُمُ النَّبيُّ وَالمُسْلِمُونَ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ المُشْرِكِينَ لَا يَعْلَمُونَ هَذِهِ الحَقِيقَةَ.

(٣٥) ـ قَالَ آبْنُ عَبَّاسِ إِنَّ قُرَيْشاً كَانَتْ تَطُوفُ بِالبِّيْتِ عُراةً تُصَفِّرُ وَتُصَفِّقُ، وَقِيـلَ إِنَّهُمْ كَانُـوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لِيَخْلِطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَـلَاتَهُ. وَيُهَدِّدُ اللهُ تَعَالَى هَؤُلاءِ المُشْرِكِينَ بأنَّهُ سَيُذِيقُهُمُ العَذَابَ الألِيمَ بِسَبَبِ كُفْرهِمْ، وَجَعْلِهم الصَّلاَةَ وَالطُّوَافَ لِلْعَبَثِ وَاللُّهُو وَالسُّخْرِيَةِ. مُكَاءً \_ صَفِيراً مِنَ المُكَاءِ وَهُوَ التَّصْفِيرُ. تَصْدِيَةً \_ تَصْفِيقاً.

#### (أَمْوَالَهُم)

(٣٦) - لَمَّا أَصِيبَتْ قُرِيْشُ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقُتِلَ قَادَةُ الشَّرْكِ وَزُعَمَاؤُهُ، رَجَعَ أَبُو سُفْيَانَ بِالعِيرِ إِلَى مَكَّةً، وَهِيَ الْعِيرُ التِي أَنْقَذَتْهَا مَعْرَكَةُ بَدْرٍ، فَمَشَى أَبُو سُفْيَانَ بِالعِيرِ إِلَى مَكَّةً، وَهِيَ الْعِيرُ التِي أَنْقَذَتْهَا مَعْرَكَةُ بَدْرٍ، فَمَشَى أَبْنَاءُ مَنْ قُبِلُوا فِي بَدْرٍ وَإِخْوَتُهُمْ وَأَقْرِبَاؤُهُمْ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُمْ فِي العِيرِ تِجَارَةً، فَقَالُوا: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّ مُحَمَّداً قَدْ وَتَرَكُمْ فَاعِينُونَا بِهِذَا المَالِ عَلَى حَرْبِهِ لَعَلَّنَا نُدْرِكُ مِنْهُ ثَاراً، بِمَنْ أَصِيبَ مِنَا. فَأَيْرُلُ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَة.

وَفِي هَذِهِ الآيَةِ يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ إِنْفَاقَكُم المَالَ فِي سَبِيلِ قِتَالَ المُسْلِمِينَ، وَالصَّدِّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْعِ النَّاسِ مِنَ الدُّحُولِ فِي السَّلَامِ لَنْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ إِلَّا حَسْرَةً، وَلَنْ يُجْدِينَكُمْ نَفْعاً، فَاإِنَّكُمْ اللهُ يَوْمَ القَيَامَةِ إِلَى جَهنَّمَ، إِذَا مَا أَصْرَرْتُمْ عَلَى كُفْرِكُم، وَعَلَى مُعَانَدةِ الرَّسُولِ وَالمُوْمِنِينَ.

حَسْرَةً - نَدَما وَتَأْسُفاً.

#### (أُولَئِكَ) (الخَاسِرُونَ)

(٣٧) - إنَّ اللهَ تَعَالَى كَتَبَ لِعِبَادِهِ النَّصْرَ، وَكَتَبَ الحَسْرَةَ وَالجِذْلَانَ لَاعْدَائِهِمْ وَلِمَنْ يُقَاتِلُهُمْ مِنَ الكُفَّارِ لِلصَّدِّ عَنْ سَبيلِ اللهِ، وَذَلِكَ لِيَمِيزَ اللهُ الكَافِرَ الخَبِيثَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ، عَنِ المُؤْمِنِ الطَّيِّبِ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ، عَنِ المُؤْمِنِ الطَّيِّبِ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ، عَنِ المُؤْمِنِ الطَّيِّبِ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَلِيَجْمَعَ الكُفْرَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، وَيَقَذِفَهُ فِي جَهَنَّمَ ، وَهَوُلاءِ اللَّيْنَ يَقَذِفَهُمْ فِي جَهَنَّمَ هُمُ الخَاسِرُونَ.

فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً \_فَيَجْعَلَهُ مُلْقَىً بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ .

#### (سُنّة)

(٣٨) - قُلْ، أَيُّهَا الرَّسُولُ، لِهَوُلاءِ الكَافِرِينَ: إِنَّهُمْ إِنْ يَنْتَهُوا عَنْ أَعْمَالِهِمِ السَّيِئَةِ، وَعَما هُمْ فِيهِ مِنَ الكُفْرِ وَالمُشَاقَةِ وَالعِنَادِ، وَيَدْخُلُوا فِي الإسْلاَم وَالطَّاعَةِ، يَغْفِرِ اللهُ مَا قَدْ سَلَفَ مِنْ كُفْرِهِمْ وَذُنُوبِهِمْ وَخُطَايَاهُمْ، الإسْلاَم وَالطَّاعَةِ، يَغْفِر اللهُ مَا قَدْ سَلَفَ مِنْ كُفْرِهِمْ وَذُنُوبِهِمْ وَخَطَايَاهُمْ، أَمًّا إِذَا آسْتَمَرُوا عَلَى مَا هُمْ فِيهِ، وَعَادُوا إلى المُشَاقَةِ وَالحَرْبِ وَالخِصَامِ، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ اللهِ فِي الكُفَّارِ مِنْ قُريشٍ وَمَنْ سَبَقَهُمْ مِنَ الأَمَم بِأَنَّ مَصِيرَهُمْ سَيَكُونُ إلى الدَّمَارِ وَالخِذْلانِ فِي الحَيَاةِ الدُّنيا، وَبَعْدَ ذَلِكَ يَصِيرُهُمْ سَيَكُونُ إلى الدَّمَارِ وَالخِذْلانِ فِي الحَيَاةِ الدُّنيا، وَبَعْدَ ذَلِكَ يَصِيرُونَ إلى نَارِ جَهِنَمَ، وَإلى الذُّلُ وَالصَّغَارِ فِي الآخِرَةِ.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِ قُونَ أَمُولَهُمْ لِيصُدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوَاْ إِلَىٰ جَهَنَّ مَ يُعْشَرُونَ

المَّهُ الْخَيِيثَ مِنَ الطَّيِبِ وَيَجْعَلَ الْخَيِيثَ بَعَضَهُ وَعَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ وَفِي جَهَنَّمُ أُوْلَيْهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ

﴿ قُلُ لِّلَّذِينَ كَ فَرُوٓا إِن يَنتَهُواْيُغُفَرْلَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنتَتُ ٱلْأَوَّلِينَ

وَقَىٰنِلُوهُمْ حَقَىٰ لَاتَكُونَ فِتَّنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ رِللَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُوْا فَإِنَ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

> ﴿ وَإِن تَوَلَّواْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكَ كُمُّ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

(أ) ﴿ وَأَعْلَمُوۤ الْأَنَّمَاغَيْمَتُم ﴿ الْمُحْنَا مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَهِ خُمُسَهُ وَلِيْنَا وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي اللَّهُ خُمْسَهُ وَلَيْ وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمَّ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَاعَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْنَقَى الْجَمْعَانِّ وَاللَّهُ عَلَى حَكْلِ شَيْءٍ قَلِيثِ وَاللَّهُ عَلَى حَكْلِ شَيْءٍ قَلْمِيثُ

سُنَّةُ الْأَوْلِينَ ـ عَادَةُ اللهِ فِي المُكَذِّبِينَ لِرُسُلِهِ.

#### (وَقَاتِلُوهُمْ)

(٣٩) - يَامُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِأَنْ يُقَاتِلُوا الشَّرْكَ وَأَهْلَهُ حَتَّى لاَ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَسْتَطِيعُ فِتْنَةَ المُؤْمِنِينَ عَنْ دِينِهِمْ بِالعَذَابِ وَالإِيذَاءِ وَالتَّهْدِيدِ، هُنَاكَ مَنْ يَسْتَطِيعُ فِتْنَةَ المُؤْمِنِينَ عَنْ دِينِهِمْ بِالعَذَابِ وَالإِيذَاءِ وَالتَّهْدِيدِ، وَحَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ لَهِ. فَإِذَا آنْتَهَى المُشْرِكُونَ عَمَّا هُمْ عَلِيهِ مِنَ الكُفْرِ، وَكَفُوا عَنْهُ (وَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا بَواطِنَهُمْ) فَكُفُوا عَنْهُمْ، وَكِلُوا بِوَاطِنَهُمْ إِلَى اللهِ، فَهُو بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. إِلَى اللهِ، فَهُو بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ.

#### (مَوْلاَكُمُّ)

(٤٠) - وَإِنِ آسْتَمَرُّوا عَلَى خِلَافِهِمْ لَكُمْ، وَمُحَارَبَتِهِمْ إِيَّاكُمْ فَآعَلَمُوا أَنَّ اللهَّ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَنَاصِرُكُمْ عَلَى أَعْدَائِهِ وَأَعْدَائِكُمْ، وَهُو نِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النَّاصِرِ، فَأَيْقِنُوا بِنَصْرِ اللهِ لَكُمْ، وَهُوَ مَتَولِّي أُمُورِكُمْ، فَلاَ تُبَالُوا بِهِمْ، وَلاَ تَخْشُوهُمْ.

#### (اليَتَامَى) (وَالمَسَاكِينِ) (آمَنْتُمْ)

(٤١) - يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيةِ طَرِيقَةَ قِسْمَةِ المَغَانِمِ التِي يَغْنَمُها المُسْلِمُونَ فِي الحَرْبِ. وَالغَنِيمَةُ هِيَ المَالُ المَاخُودُ مِنَ الكَفَّارِ بِإِيجَافِ خَيْلٍ وَرِكَابٍ. أَمَّا الفَيْءُ فَهُو مَا أَخِذَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ (أَيْ بِدُونِ حَرْبٍ أَوْ بِدُونِ خُرُوجٍ جِيُوشِ المُسْلِمِينَ إِلَى الأَعْدَاءِ: كَالأَمْوَالِ التِي يُصَالِحُونَ عَلْيهَا، أَوْ يَمُوتُونَ عَنْهَا دُونَ وَارِثٍ لَهُمْ، وَالخَرَاجِ وَنَحْوِ ذَلِكَ). يَقُولُ تَعَالَى: آعْلَمُوا يَا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ أَنَّ كُلَّ مَا غَنِمْتُمُوهُ مِنَ الكُفَّارِ المُحَارِبِينَ فَآجُعَلُوا أَوَّلاً خُمْسَهُ لَهِ تَعَالَى لِيُنْفَقَ فِيمَا يُرْضِيهِ مِنْ مَصَالِحِ لَلْمُحَارِبِينَ فَآجُعُلُوا أَوَّلاً خُمْسَهُ لَهِ تَعَالَى لِيُنْفَقَ فِيمَا يُرْضِيهِ مِنْ مَصَالِحٍ لَللَّينِ العَامِّةِ : كَالدَّعْوَةِ لِلإِسْلَامِ وَإِقَامَةٍ شَعَائِرِهِ، وَعِمَارَةِ الكَعْبَةِ وَكِسُوتِها، ثُمُّ أَعْطُوا مِنْهُ لِلرَّسُولِ كِفَايَتَهُ لِنَفْسِهِ وَنِسَائِهِ مُدَّةَ سَنَةٍ، ثُمَّ أَعْطُوا مِنْهُ ذَوِي القُرْبَى مِنْ أَهْلِهِ وَعَشِيرَتِهِ نَسَبًا وَوَلاءً (وَقَدْ خَصَّ أَعُطُوا مِنْهُ ذَوِي القُرْبَى مِنْ أَهْلِهِ وَعَشِيرَتِهِ نَسَبًا وَوَلاءً (وَقَدْ خَصَّ الرَّسُولُ عَيْثَ ذَلِكَ بِبَنِي هَاشِهِ مَنْ أَهْلِهِ وَعَشِيرَتِهِ نَسَبًا وَوَلاءً (وَقَدْ خَصَّ الرَّسُولُ عَيْثَ ذَلِكَ بِبَنِي هَاشِهِ إِلْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ الْيَتَامَى وَالمَسَاكِينُ، وَآبُنُ السَّبِيلِ (وَهُوَ المُحْتَارُ الذِي نَفِدَتْ نَفَقَتُهُ). وَهذا الخُمْسُ يُدْفَعُ لِلإَمَامِ (بَعْدَ المُصْرِفَةُ فِي الوَجُوهِ المُبَيِّنَةِ فِي الآيَةِ.

وَالْيَتَامَى مَهُمْ أَيْتَامُ الْمُسْلِمِينَ مِ وَقِيلَ: إنَّ النَّصَّ عَامً يَعُمُّ الأَغْنِيَاءَ مِنَ الْأَيْتَام وَالْفُقَرَاء.

المَسَاكِين - هُمُ المُحْتَاجُونَ الذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يَسُدُّونَ بِهِ خَلَّتَهُمْ.

وَآبْنِ السَّبِيلِ - هُوَ المُسَافِرُ أَوِ المُريدُ السَّفَرَ مَسَافَةَ القَصْرِ (أَيْ المَسَافَةُ السَّفِرِهِ. التَّبِي لِبَاحُ فِيهَا قَصْرُ الصَّلَاةِ) وَلَيْسَ لَهُ مَا يُنْفِقُهُ فِي سَفَرِهِ.

أَمَّا الأَخْمَاسُ الأَرْبَعَةُ البَاقِيَةُ فَهِيَ لِلْمُقَاتِلِينَ فَاعْلَمُوا ذَلِكَ، وَآعْمَلُوا بِهِ، إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ حَقَّا، وَآمَنْتُمْ بِمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنا مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ آيَاتِ النَّثْبِيتِ وَالمَدَدِ يَوْمَ الفُرْقَانِ الذِي فَرَقْنَا فِيهِ بَيْنَ الحَقِّ وَالبَاطِل، وَالإِيمَانِ وَالكَفْرِ، وَهُوَ اليَوْمُ الذِي آلتَقَى فِيهِ جَمْعُكُمْ مَعَ جَمْعِ المُشْرَكِينَ بِبَدّرٍ، وَاللهُ عَظِيمُ القُدْرَةِ عَلَى كُلِّ شَيءٍ.

يَوْمَ الفُرْقَانِ \_ يَوْمَ بَدْرِ الذِي فَرَقَ اللهُ فِيهِ بِيْنَ الحَقِّ وَالبَاطِلِ .

#### (المِيعَادِ)

(٤٢) - فَإِذَا كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ، وَبِمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ كُنْتُمْ مُرَابطِينَ فِي أَقْرَبِ الجَانِبَيْنِ مِنَ الوَادِي إلى المَدِينَةِ (العُدْوَةِ الدُّنْيا - وَالعُدْوَةُ هِيَ طَرَفُ الوَادِي)، وَكَانَتْ قُرَيشُ تُرابطُ فِي أَبْعَدِ جَانِبَيْ الوَادِي مِنَ المَدِينَةِ، وَكَانَتْ قَافِلَةُ قُرِيش (العِيرُ أو الرَّكْبُ) أَسْفَلَ مِنَ المُسْلِمِينَ مِمَّا يَلِي البَحْرَ. وَلَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَّوَاعَدْتُمْ مَعَ قُريشٍ عَلَى هَـذا اللِّقَاءِ، فِي مَكَّانٍ مُعَيِّن، وَفِي وَقْتٍ مُعَيَّن لِلْقِتَال ِ، لَاخْتَلَفْتُمٌ فِي المِيعَادِ، وَلَمَا كَانَ هذا التُّوافُقُ فِي الزُّمَانِ وَالمَكَانِ. (وَقِيلَ إِنَّ مَعْنَى هـذا المَقْطع مِنَ الآيَةِ هُوَ: لَوْ كَانَ اللَّقَاءُ عَنْ مَوْعِدٍ مِنْكُمْ وَمِنْهُمْ، وَعَلِمْتُمْ بِقِلَّتِكُمْ وَكَثْرَتِهِمْ لَمَا لَقيتُمُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ هَيًّا ظُرُوفَ اللَّقَاءِ لِيَقْضِيَ بِقُدْرَتِهِ إعزَازَ الإسْلَام وَأَهْلِهِ، وَإِذْلَالَ الشُّرْكِ وَأَهْلِهِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ بِلُطْفٍ مِنْهُ). وَقَدْ فَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لِيَتَرَبُّبَ عَلَى قَضَاءِ هذا الأَمْرِ أَنْ يَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ مِنَ الكُفَّارِ عَنْ حُجَّةٍ مُبَيَّنَةٍ مُشَاهَدَةٍ بِالبَصَرِ عَلَى صِحَّةِ الإسْلَامِ ، وَصِدْقِ مَا أَنْزَلُهُ اللَّهَ عَلَى رَسُولِهِ، إِذْ أَنْجَزَ وَعْدَهُ لِرَسُولِهِ وَالمُؤْمِنينَ، لِتَنْتَفِيَ الشُّبْهَةُ، وَلا يَكُونَ هُنَاكَ مَجَالٌ لِلاعْتِـذَارِ عَنْ عَدَم إَجَـابَةِ الـدَّعْوَةِ، وَيَعِيشَ مَنْ يَعِيشُ مِنَ المُؤْمِنينَ عَنْ حُجَّةٍ شَاهِدَةٍ، فَيَزْدَادَ يَقيناً بِالإِيمَانِ، وَنَشَاطَأُ فِي الأعْمَالِ .وَاللَّهُ سَمِيعٌ لِدُعَائِكُمْ وَتَضَرُّعِكُمْ ۚ إِلَيْهِ، عَلِيمٌ بِأَنَّكُمْ صَادِقُونَ تُسْتَحقُونَ النَّصْرَ.

العُدْوَةِ ـ طَرَفِ الوَادِي أَوْ ضِفَتِهِ .

الرُّكْبُ ـ العِيرُ أوِ القَافِلَةُ وَكَانَتْ أَمُوالُ قُرَيْشٍ فِيهَا.

إِذْ أَنْتُم بِالْعُدُوةِ الدُّنِيَاوَهُم بِالْعُدُوةِ الْقُصُوى وَالدُّنِيَاوَهُم السَّفْلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدَّتُمُ لاَخْتَلَفْتُدُ فِي الْمِيعَدِّ وَلَكِن لاَخْتَلَفْتُدُ فِي الْمِيعَدِّ وَلَكِن ليَقْضِى اللهُ أَمْراكات مَفْعُولًا لِيَهْ لِلكَ مَنْ هَلَك عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَي عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِن اللهَ لَسَمِيعُ عَلِيدٌ بَيِّنَةً وَإِن اللهَ لَسَمِيعُ عَلِيدٌ

#### (أَرَاكُهُمْ) (وَلَتَنَازَعْتُمْ)

(٤٣) - أرَى اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ المُشْرِكِينَ فِي مَنَامِهِ قَلِيلِي العَدَدِ فَاخْبَرَ جَمَاعَتَهُ فَآسُتَبْشُرُوا، وَكَانَ ذَلِكَ تَشْبِيتًا لَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ، وَلَـوْ أرَى اللهُ المُوْمِنينَ المَشْرِكِينَ كَثِيرِي العَدَدِ لَجَبُنُوا، وَلاخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ حَوْلَ لِقَاءِ العَدُوِ، وَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ مِنْ ذَلـك، وَنَجَّى مِنْ عَوَاقِبِهِ، وَالله عَلِيمٌ بِمَا تُكِنَّـهُ الضَّمَائِرُ، وَتَنْطَوِي عَليهِ النَّفُوسُ وَالسَّرائِرُ.

لَفَشِلْتُمْ - لَجَبُنتُمْ عَنِ القِتَالِ وَهِبْتُمُوهُ.

(٤٤) - يَذْكُرُ اللهُ تَعَالَى: أَنَّهُ أَظْهَرَ كُلَّ فِئَةٍ لِخُصُومِها أَنَّ عَدَدَهَا قَليلُ، لِيَظْمَعُوا فِيها، وَلِيَدْفَعَ بَعْضَهُمْ إلى لِقَاءِ بَعْض ، لِيُنَفِّذَ أَمْرَهُ، وَلِيَقْضِيَ عَلَى الكُفْرِ، وَيَنْصُرَ دِينَهُ. وَمَرْجِعُ الأَمُورِ كُلِّهَا إلى اللهِ، فَلاَ يَنْفُذُ إلاَّ مَا قَضَاهُ وَهَيًّا أَسْبَابَهُ. وَجِينَ التَقَيْتُمْ بِالمُشْرِكِينَ ثَبَتَكُمْ وَثَبَّطَهُمْ فَٱنْتَصَرْتُمُ عَلَيهِمْ.

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا)

(٤٥) - يَحُثُ اللهُ المُؤْمِنينَ عَلَى الثَّبَاتِ عِنْدَ لِقَاءِ الأَعْدَاءِ فِي سَاحَةِ الحَحْرْبِ، وَيَأْمُرُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ عِنْدَ الشَّدَائِدِ، لِتَقْوَى قُلُوبُهُمْ، وَتَثْبَتَ نُفُوسُهُمْ، وَهذانِ مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ الفَوْزِ وَالنَّصْرِ عَلَى الأَعْدَاءِ فِي الدُّنْيا، وَمِنْ أَسْبَابِ الفَوْزِ وَالنَّصْرِ عَلَى الأَعْدَاءِ فِي الدُّنْيا، وَمِنْ أَسْبَابِ الفَلَاحِ وَبرضُوانِ اللهِ فِي الآخِرَةِ.

#### (وَلا تَنَازَعُوا) (الصَّابِرِينَ)

(٤٦) - وَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِطَاعَتِهِ تَعَالَى فِي النَّبَاتِ عِنْدَ لِقَاءِ الْمُشْرِكِينَ، وَبِالإِخْلَاصِ لَهُ، وَبِبَذْلِ الجُهْدِ فِي القِتَالِ، وَبِذِكْرِ اللهِ كَثِيراً لِتَطْمَئِنَّ النَّهُوسُ وَتَهْدَأ، وَيُزَايلَهَا الخَوْفُ وَالتَّرَدُّدُ وَالقَلَقُ، كَمَا أَمَرَهُمْ بِطَاعَةِ رَسُولِ اللهِ، وَالتِزَامِ أَوَامِرِهِ، إِنْجَاحاً لِلْخُطَّةِ العَامَّةِ لِلْجَيْشِ فِي المَعْرَكَةِ. ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِاللَّيَتَنَازَعُوا، وَلاَ يَخْتَلِفُوا، لاَنَّ العَامَّةِ لِلْجَيْشِ فِي المَعْرَكَةِ. ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِاللَّيَنَازَعُوا، وَلاَ يَخْتَلِفُوا، لاَنَّ فِي التَّنَازُعُ وَالاَخْتِلافِ الفَسْلَ وَالْجِذْلانَ وَضَيَاعَ مَا حَقَّقَهُ المُسْلِمُونَ فِي السَّنَازُعُ وَالْاَخْتِلافِ الفَسْلَ وَالْجِذْلانَ وَضَيَاعَ مَا حَقَّقَهُ المُسْلِمُونَ فِي المَعْرَكَةِ هِ تَذَهْبَ رِيحُكُمْ ﴾. ثُمَّ يُكَوِّرُ اللهُ تَعَالَى أَمْرَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِالتِزَامِ الصَّبْرِ، لأَنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

تَذْهَبُ رِيُحكُمْ - تَتَلاشَى أَفُوتُكُمْ أَوْ دَوْلَتُكُمْ.

#### (دِيَارِ هِمْ)

(٤٧) - وَعَلَيْكُمْ، أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ، أَنْ تَمْتَثِلُوا لِمَا أَمَرَكُمْ بِـهِ رَبُّكُمْ مِنْ طَاعَتِهِ تَعَـالَى، وَطَاعَةِ رَسُولِهِ الكَرِيمِ ﷺ، والتِزَامِ أَوَامِرِهِمَا، وَلاَ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ
قَلِيكً وَلَوْ أَرْسَكَهُمُ صَيْرًا
لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَّنَزَعْتُمْ فِ
الْفَشِلْتُمْ وَلَنَنْزَعْتُمْ فِ
الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَمُ إِنَّهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَمٌ إِنَّهُ وَ
عَلِيمُ إِذَاتِ الصَّدُودِ

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِيَ الْعَيْتُمُ فِي الْعَيْدِكُمُ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمُ فَ الْعَيْدِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمُ اللَّهُ أَمْرًا فَيَ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَكُ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ نُفْلِحُونَ

﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ

وَلَا تَنَازَعُواْفَنَفَشُلُواْوَتَدُّهَبَ رِيْحُكُمُّ وَاصْبِرُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ

وَلَاتَكُونُواْكُالَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ مُحِيثُل تَكُونُوا كَأَعْدَائِكُمُ المُشْرِكِينَ الذِينَ خَرَجُوا مِنْ مَكَّةَ بَطَراً بِمَا اُوتُوا مِنَ النَّعْمَةِ، وَمُرَاءَاةً لِلنَّاسِ لِيُعْجَبُوا بِهِمْ، وَيُثْنُوا عَلَيْهِمْ بِالغِنَى وَالقُوقِ وَالشَّجَاعَةِ.. وَهُمْ إِنمَّا يَقْصِدُونَ بِخُرُوجِهِم الصَّدَّ عَنْ سَبيلِ اللهِ، وَمَنْعَ النَّاسِ مِنَ الدُّخُولِ فِي الإسلام، وَالحَدَّ مِنِ آنْتِشَارِ الإسلام، وَاللهُ مُحِيطً بِاعْمَالِهِمْ، وَلاَ يَعْزُبُ عَنْ عَلْمِهِ شَيء، وَسَوفَ يُجَازِيهِمْ فِي الدُّنيا وَالآخِرَة.

بَطَراً - طُغْيَاناً وَفَخْراً وَاشَراً.

#### (الشَّيْطَانُ) (أَعْمَالَهُمْ)

(٤٨) - وَاذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ إِذْ زَيَّنَ الشَّيْطَانُ لِكُفَّارِ قُرَيشِ اعْمالَهُمْ بِوَسْوَسَتِهِ، وَإِذْ حَسَّنَ فِي اعْيُنِهِمْ مَا جَاؤُوا لهُ، وَمَا هَمُّوا بِهِ، وَاطْمَعَهُمْ بِأَنَّهُمْ مَنْصُورُونَ، وَانَّهُمْ لا غَالِبَ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ، وَطَمْانَهُمْ إلى أَنَّهُمْ لَى يُؤْتُوا فِي دِيَارِهِمْ أَثْنَاءَ غَيْبَتِهِمْ فِي قِتَالِ المُسْلِمِينَ فِي بَدْرٍ، لأَنَّهُ جَارَ لَهُمْ وَمُجِيرٌ، فَلَمَّا التَقَى المُسْلِمُونَ بِالمُشْرِكِينَ، وَرَأَى الشَّيْطَانُ مَلاَئِكَةَ اللهِ يَحْمُونَ المُسْلِمِينَ، وَلَّى هَارِباً ﴿ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾، وَقَالَ لأوْلِيَائِهِ مِنَ الكُفَّارِ: إِنَّهُ بَرِيءُ مِنْهُمْ لأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ يَرَوْنَ، إِنَّهُ يَرَى المَلاَئِكَةَ مِنَ الكُفَّارِ: إِنَّهُ بَرِيءُ مِنْهُمْ لأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ يَرَوْنَ، إِنَّهُ يَرَى المَلاَئِكَةَ يَنْ وَاللَّهُ اللهِ يَوْفَرَةِ وَسَطُوتِهِ، مَا لاَ يَرَوْنَ، إِنَّهُ يَعَلَمُ مِنْ عَظَمَةِ اللهِ وَقُوتِهِ وَسَطُوتِهِ، مَا لاَ يَعْلَمُهُ أَوْلِيَاؤُهُ، وَلِذَٰلِكَ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ مِنْ عَظَمَةِ اللهِ وَقُوتِهِ وَسَطُوتِهِ، مَا لاَ يَعْلَمُ أَوْلِيَاؤُهُ، وَلِذَٰلِكَ فَإِنَّهُ يَخَافُ اللهَ، وَيَعْرِفُ أَنَّهُ تَعَالَى شَدِيدُ العِقَابِ. إِنِّ الْكُفَارُ لَكُمْ مُ مُجِيرٌ وَمُعِينَ وَنَاصِرُ لَكُمْ.

نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ \_ رَجَعَ الْفَهْقَرَى وَوَلَّى مُدْبِراً.

#### (المُنَافِقُونَ)

(٤٩) - لَمَّا آقْتَرَبَ المُسْلِمُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ، وَلاَحَظَ المُشْرِكُونَ قِلَّة عَدَدِ المُسْلِمِينَ، آسْتَخَفُّوا بِهِمْ، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ هَازِمُوهُمْ لاَ مَحَالَةَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : غَرَّ هَوُلاءِ دِينَهُمْ حَتَّى أَقْدَموا عَلَى قِتَالِ قُرَيش مَعَ قِلَّة عَدَدِهِمْ وَكَثْرَةِ عَدَدِ عَدُوهِمْ. وَلكنَّ النَّصْرَ لَيْسَ بِكَثْرَةَ الْعَدَدِ، فَإِنَّ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ، وَيُسَلِّمُ أَمْرَهُ إليهِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدِ ٱلْتَجَا إلى جَانِب عَزِيزِ مَنع لا يُضَامُ. وَالله حَكِيمٌ يَعْرِف وَضْعَ الأَمُورِ فِي مَواضِعِهَا، فَيَنْضُرُ مَنْ مَسْتَحَةً النَّصْءَ النَّصْءَ النَّمُورِ فِي مَواضِعِهَا، فَيَنْضُرُ مَنْ مَسْتَحَةً النَّصْءَ النَّمُورِ فِي مَواضِعِهَا، فَيَنْصُرُ مَنْ مَسْتَحَةً النَّصْءَ النَّمُ وَضْعَ الأَمُورِ فِي مَواضِعِهَا، فَيَنْصُرُ مَنْ

#### (المَلَائِكَةُ) (وَأَدْبَارَهُمْ)

(٥٠) - وَلَوْ عَايَنْتَ يَا مُحَمَّدُ الْكُفَّارَ حِينَما تَاتِي المَلَائِكَةُ لِقَبْضِ أَرْوَاحِهِمْ، إذا لَرَأَيْتَ أَمْراً عَظِيماً مَهُولاً، إذْ يَضْرِبُونَ (يَوْمَ بَدْرٍ) وُجُوهَهُمْ

وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَلُهُمُ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّ جَارُ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّ جَارُ النَّاسِ وَإِنِّ جَارُ النَّاسِ وَإِنِّ جَارُ النَّاسِ وَإِنِّ جَارُ الْمَثَمَّ الْمَثَمَّ الْمَثَمَّ الْمَثَمَّ الْمَثَمَّ الْمَثَمَّ الْمَثَمَّ اللَّهُ وَقَالَ إِنِي مَكَمَ اللَّهُ وَقَالَ إِنِي مَكَمَ اللَّهُ وَقَالَ إِنِي مَكَمَ اللَّهُ وَقَالَ إِنِي مَرَى مُعْمَ اللَّهُ وَقَالَ إِنِي مَرَوَى وَقَالَ إِنِي مَنْ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُنْ الْ

إِذْ يَكَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ عَرَّهَ وَلَا يَهِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِ يِنْ حَكِيمُ

وَلَوْتَرَى إِذْ يَتَوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَالْمَلَ يَهِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَأَدْبَكَرَهُمْ وَذُوقُواْ

عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ

اللَّهُ بِمَاقَدَّ مَتَ أَيْدِيكُمْ وَاللَّهُ بِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمٍ لِلْعَبِيدِ

الله فَرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ اللَّهِ عَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُّوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

اللهُ عَلَيْكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً اللهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً اللهُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعُمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِ لِمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

الله عَوْدَ الله عَوْدَ عَوْدَ الله عَوْدَ عَوْدَ الله عَمْدُ الله عَمْد ؘۅؘٱڷۜۮؚۑڹؘڡؚڹڨٙؠٞڸۿ۪ڂۧػۮۜؠؗۅ۠ٳۼٵۑٮؾ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَ قُنَآءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوُاْظُلِمِينَ

بِالسُّيُوفِ إذا أَفْدَمُوا، وَيَصْرِبُونَ أَدْبَارَهُمْ إذا وَلُوا، وَيَقُولُونَ لَهُمْ: ذُوقُوا عَذَابَ الحَرِيقِ، بِسَبَبِ كُفْرِكُمْ وَسُوءِ أَعْمَالِكُمْ.

(وَقَالَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ تَشْمَلُ أَيْضاً حَالَةَ مُوافَاةِ المَلاَئِكَةِ الكُفَّارَ وَهُمْ عَلَى فِراشِ المَوْتِ لِقَبْضِ أَرْوَاحِهِمْ، وَنُفُوسُهُمْ تَـرْفُضُ الخُرُوجَ، لِما تَعْلَمُهُ مِمَّا آرْتَكَبَتْهُ مِنْ شُرور وَمَآثِمَ فِي الدُّنيا، وَلما تَعْلَمُهُ مِمَّا يَنْتَظِرُها مِنْ عَذابِ اللهِ الشَّدِيدِ فِي الآخِرَةِ، كَمَا جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرَى ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ المَوْتِ وَالمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أُخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ (١).

#### (بظُلام)

(٥١) - وَيُتَابِعُ المَلَائِكَةُ حَدِيثَهُمْ مَعَ الكُفَّارِوَهُمْ يَقْبضُونَ أَرْوَاحَهُمْ، فَيَقُولُونَ لَهُمْ: إِنَّ هذا العَذَابَ الذِي يَنْزِلُ بِكُمْ إِنَّمَا كَانَ بِسَبِبِ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، وَمَا عَمِلْتُمْ مِنْ سَيِّئَاتٍ فِي حَيَـاتِكُمُ الدُّنيـا، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يَظْلِمُ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ، وَهُوَ الحَكَمُ العَدْلُ الذِي لَا يَجُورُ أَبَداً.

#### (آل) (بآیات)

(٥٢) ـ هُؤُلاءِ المُشْرِكُونَ، يَا مُحَمَّدُ، إِنَّمَا يَفْعُلُونَ مَا فَعَلَهُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ فِرْعُونَ (آل فِرْعُوْنَ)، وَنَحْنُ نَفْعُلُ بِهِمْ مَا كَانَ مِنْ دَأْبِنَا وَعَادَتِنَا أَنْ نَفْعَلُهُ بأَمْنَالِهِمْ مِنَ المُكَذِّبينَ الذِينَ سَبَقُوهُمْ، فَقَدْ كَفَرُوا بِآيــاتِ اللهِ فَأخَــذَهُمُ الله بذُنُوبهم، وَالله شَدِيدُ العِقَابِ.

الدَّأْتُ مِ العَادِةُ .

قَبْلَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ .

(٥٣) ــ يُخْبُرُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ تَمَام عَدْلِهِ فِي حُكْمِهِ فِي أَمُورِ العِبَادِ، وَأَنَّهُ تَعَالَى لَا يُغَيِّرُ نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى أَحَدِ إِلَّا بِسَبَبِ ذَنْبِ آرْتَكَبَهُ. وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ قُرَيشاً \_ بكُفْرها بنِعَم اللهِ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيهِمْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، فَكَذَّبَهُ الكُفَّارُ مِنْهُمْ وَأَخْرَجُوهُ وَحَارَبُوهُ ـ كَمَا أَخَذَ الْأَمَمَ المُكَذِّبَةَ

#### (آل ِ فِرْعُونَ) (بآيَاتِ) (فَأَهْلَكْنَاهُمْ) (آلَ فِرْعُونَ) (ظَالِمِينَ)

(٥٤) ـ فَإِذَا كَفَرَتِ الْأَمَمُ بِأَنْعُم ِ رَبُّها، فَإِنَّهُ تَعَالَى يَفْعَلُ فِيهِمْ فِعْلَهُ بِقَوْم فِرْعَـوْنَ، وَأَمْشَالِهِمْ حِينَ كَـذُّبُـوا بِآيَـاتِ اللهِ: أَهْلَكُهُمُ اللَّهَ بِـذُنُـوبِهِمْ

<sup>(</sup>١) الآية ٩٣ من سورة الأنعام.

## كَفَرُواْ فَهُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ

٥ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ

الَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ ىَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلُّمَ وَ وَهُمَّ لَايَنَّقُونَ

﴿ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنَّ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأُنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سُوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِينَ

وَجَرَائِمِهُم، وَتَكْذِيبِهِمْ رُسُلَ رَبِّهِمْ وَآيَاتِهِ، وَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ إِذْ أَغْرَقَهُمْ، وَإِنَّما كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ لأَنْفُسِهِمْ.

(٥٥) - نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي نَفَرِ مِنَ اليَهُودِ، زَعِيمُهُمْ كَعْبُ بْنُ الأَشْرَفِ، وَهُوَ مِنْ طَوَاغِيتِ الكُفْرِ وَالكُرْهِ لِمُحَمَّدٍ ﷺ وَللإِسْلامِ . وَفِيهَا يُطَمْئِنُ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ إِلَى الَّهُ آمِنُ مِنْ عَاقِبَةِ كَيْدِهِمْ، وَيُبَيِّنُ فِيهَا مَا يَجِبُ انْ يَفْعَلَهُ الرَّسُولُ مَعَ أَمْثَالِهِمْ مِنَ الخَوَنَةِالمُتَرَبِّصِينَ.

يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ شَرَّ المَخْلُوقَاتِ التِي تَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ ، فِي حُكْمِ اللهِ وَعَدْلِهِ، هُمُ الكَافِرُونَ الذِينَ آجْتَمَعَتْ فِيهِمْ صِفْتَانِ:

(أ) - الإصْرَارُ عَلَى الكُفْر، وَالرُّسُوخُ فِيهِ حَتَّى لاَ يُرْجَى لَهُمُّ إِيمَانٌ.

(ب) - نَقْضُ العَهْد.

وَكَانَ الرَّسُولُ ﷺ حِينَ هِجْرَتِهِ إلى المَدِينَةِ، عَقَـدَ مَعَ اليَهُـودِ عُقُوداً، أَمُّنهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَدِينِهِمْ، فَنَقَضُوا هَذِهِ العُهُودَ، وَتَآمَرُوا عَلَى الرُّسُولِ وَالمُسْلِمِينَ.

#### (عَاهَدْتَ)

(٥٦) - الذِينَ كُلُّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَقَضُوهُ، وَكُلَّمَا أَكَّدُوهُ بِالْأَيْمَانِ نَكَثُوهُ، وَهُمْ لَا يَخَافُونَ عِقَابَ اللهِ عَلَى شَيءٍ مِنَ الآثَامِ آرْتَكَبُوهُ.

(٥٧) ـ فَإِذَا مَا لَقِيتَهُمْ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ فِي الحَرْبِ، وَظَفِرْتَ بِهِمْ، فَنَكُّلْ بِهِمْ، وَأَثْخِنْ فِيهِم قَتْـلًا، لِيَخَافَ سِـوَاهُمْ مِنَ الْأَعْدَاءِ (فَشَـرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ)، وَلَيْكُونُوا عِبْرَةً لِغَيْرِهِمْ، لَعَلَّهُمْ يُحَاذِرُونَ أَنْ يَنْكُثُوا أَيْمَانَهُمْ. وَيَخُونُوا عُهُودَهُمْ، فَيَحِلُّ بِهِمْ مِثْلُ ذَلِكَ.

تَثْقَفَنَّهُمْ \_ تَصَادِفُهُمْ وَتَظْفَرُ بِهِمْ .

فَشُرِّدْ بِهِمْ - فَفَرِّقْ وَبَدُّدْ وَخَوُّفْ بِهِمْ .

#### (الْخَائِنِينَ)

(٥٨) ـ وَإِذَا خِفْتَ مِنْ قَوْم عَاهَدْتَهُمْ، خِيَانَةُ وَنَقْضاً لِلْعَمْدِ الذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ، فَأَنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، وَأَعْلِمْهُمْ بِأَنَّكَ نَقَضْتَ عَهْدَهُمْ حَتَّى يَعْلَمُوا أَنْ لَا عَهْـٰدَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ عَلَى السُّـواءِ، فَتَسْتَوِي أَنْتَ وَإِيَّـاهُمْ فِي ذٰلِكَ بِـدُونِ خِدَاعِ وَلا آسْتِخْفَاءٍ. والله لاَ يُحِبُّ الخَائِنينَ، حتى وَلَـوكَانتِ الخِيَانَةُ مُوَجِّهَةً لِلْكُفَارِ.

رُويَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (تَـلاتٌ، المُسْلِمُ وَالكَافِرُ فِيهِنَّ سَواءُ: مَنْ عَاهَدْتَهُ فَوَفٌ بِعَهْدِهِ مُسْلِماً كَانَ أَوْ كَافراً، فَـاإِنَّمَا العَهْـدُ للهِ،

وَمَنْ كَانَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَه رَحمٌ فَصِلْهَا، مُسْلِماً كَانَ أَوْ كَافِراً. وَمَنِ آثْتَمَنَكَ عَلَى أَمانَةٍ فَأَدِّهَا إِلَيهِ، مُسْلِماً كَانَ أَوْ كَافِراً). (رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ). مِنْ قَوْمٍ مِا عَاهَدُوكَ.

َ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ - فَاطْرَحْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ وَحَارِبْهُمْ. عَلَى سَوَاءٍ - عَلَى آسْتِوَاءٍ فِي العِلْمِ بِنَبْذِ العَهْدِ.

(٥٩) ـ وَلاَ يَحْسَبِ الذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ فَاتُونَـا وَسَبَقُونَـا، وَنَجَوا مِنْ عَاقِبَةِ خِيَانَتِهِمْ وَغَدْرِهِمْ، فَلَا نَقْدِرُ عَلَيْهِمْ، فَهُمْ تَحْتَ قَهْرِنَا وَقُـدْرَتِنَا، وَفَي قَبْضَـةِ مَشِيقَتِنـا، فَلَا يُعْجِـزُونَنَـا عَنْ إِدْرَاكِهِـمْ، وَسَنجْزِيهِـم الجَـزَاءَ الأُوفَى.

سَبَقُوا - خَلَصُوا وَأَفْلَتُوا مِنَ العَذَابِ.

(وَآخَرِينَ)

(٦٠) ـ يَأْمُرُ اللهُ المُسْلِمِينَ بِالاسْتِعْدَادِ لِلْحَرْبِ، وَبِإِعْدَادِ آلاتِهَا لِمُقَاتَلَةِ الكُفَّارِ، وَدَفْعِ العُدُوانِ، وَحِفْظِ الْأَنْهُسِ، وَالحَقِّ وَالفَضِيلَةِ، حَسَبَ الطَّاقَةِ وَالاسْتِطَاعَةِ: مِنْ خَيْلِ وَسِلاحٍ وَعُدَدٍ وَمُؤَنِ وَتَدْرِيبِ وَعِلْم وَكُلِّ مَا يَدْخُلُ فِي تَعْرِيفِ القُوّةِ التِّي تُمَكِّنُ الأَمْةَ مِنْ مُقَاوَمَةِ خَصُومِها، بِحَسَبِ مَفْهُومِ العَصْرِ، وَذٰلِكَ لِإِرْهَابِ الكُفَّارِ - مِنْ قُرَيْسٍ خَصُومِها، بِحَسَبِ مَفْهُومِ العَصْرِ، وَذٰلِكَ لإِرْهَابِ الكُفَّارِ - مِنْ قُرَيْسٍ وَمِنْ غَيْرِهِمْ - أَعْدَاءِ اللهِ، وَأَعْدَاءِ الإسْلام وَالمُسْلِمِينَ، وَلإِرْهَابِ الْكُفَّارِ عَنْ وَيَهُودٍ يُجَاوِرُونَ المُسْلِمِينَ فِي المَدِينَةِ وَمَنْ اللهَ المُعْرَبِينَ أَنْ كُلُّ نَفَقَةٍ يُنْفِقُونَها فِي حَوْلِهَا وَغَيْرِهِمْ، وَيُحْبِرُ اللهُ تَعَالَى المُوْمِنِينَ أَنَّ كُلُّ نَفَقَةٍ يُنْفِقُونَها فِي تَعَالَى يَعْلَمُهُمْ وَالمُسْلِمُونَ، وَلَكِنَ اللهَ الجِهَادِ وَالاسْتِعْدَادِ لِلْحَرْبِ، سَتُوفًى إلَيْهِمْ بِالتَّمَامِ وَالكَمَالِهِ، وَلا اللهِ أَحْدَا مِنْهُمْ شَيْئًا.

قُوَّةٍ - كُلُّ مَا يُتَقَوَّى بِهِ فِي الحَرْبِ.

رِبَاطِ الخَيْلِ - حَبْسِها لِلْجِهَادِ فِي سَبيلِ اللهِ.

(٦٦) - وَإِذَا جَنَعَ الْأَعْدَاءُ إِلَى السَّلْمِ، وَمَالُوا إِلَى المُهَادَنَةِ وَالمُصَالَحَةِ، فَمِلْ أَنْتَ إِلِيها، وَآقْبِلْ مِنْهُمْ ذَٰلِكَ، لَأِنَّ الحَرْبَ لَيْسَتْ غَرَضاً مَقْصُوداً لِذَاتِهِ عِنْدَكَ، وَإِنْمَا تَقْصِدُ بِها أَنْتَ دَفْعَ خَطَرِهِمْ وَعُدْوَانِهِمْ، وَلَأَنْتَ دَفْعَ خَطَرِهِمْ وَعُدُوانِهِمْ، وَلَأَنْتَ دَفْعَ خَطَرِهِمْ وَعُدُوانِهِمْ، وَلَأَنْتَ دَفْعَ خَطَرِهِمْ عَدْرَهُمْ وَمَكْرَهُمْ، فَاللهُ هُوَ السَّمِيعُ لِمَا يَقُولُونَ، العَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، فَلَا يَتُخفَى عَلَيهِ مَا يَلْتَمِرُونَ بِهِ مِنَ الكَيْدِ وَالخِدَاعِ، وَإِنْ خَفِي عَلَيْكَ.

وَلَا يَعْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواً اللهِ وَلَا يَعْسَبَنُ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواً اللهِ وَال

وَأَعِدُواْلَهُم مَّااُسْتَطَعْتُم مِّنَا قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرَّهِ بُونَ بِهِ عَدُوَّاللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَانْعَلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَاتُنفِقُواْمِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللَّه يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنشُمْ لَانْظُلَمُونَ



فاجمتح ها وتون على ٱللَّهِ إِنَّهُ وهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (وَلِذَٰلِكَ قَبِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّلْحَ فِي الحُدَيْبِيَةِ لَمَّا طَلَبَهُ المُشْرِكُونَ). [وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ: إِنَّ هٰذِهِ الآيَةَ مَنْسُوحَةُ بِآيَةِ السَّيْفِ فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ وَقَدْ جَاءَ فِيها: ﴿قَاتِلُوا الذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِاليَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُ ونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ السَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ ﴾ (١)].

جَنَحُوا للسَّلْمِ - مَالُوا لِلْمُسَالَمَةِ وَالمُصَالَحَةِ.

(٦٢) - وَإِنْ يُرِدِ الكَافِرُونَ - بِجُنُوجِهِمْ لِلسَّلْمِ - خِيَانَتَكَ وَخِدَاعَكَ، وَالمَكْرَ بِكَ، وَانْتِظَارَ الفُرْصَةِ وَالغِرَّةِ لِلْغَدْرِ بِكَ، أَو آغْتِنَامَ حَالَةِ السَّلْمِ لِلاَسْتِعْدَادِ لِلْحَرْبِ حِينَمَا تَسْنَحُ لَهُمُ الفُرْصَةُ المُوَاتِيَةُ . . فَإِنَّ اللهَ كَافِيكَ أَمُّرُهُمْ، وَنَاصِرُكَ عَلَيهِمْ ، وَمِنْ دَلَائِل عِنَايَتِهِ بِكَ أَنَّهُ أَيَّدُكَ بِالمُؤْمِنِينَ مَا اللهِ مَا اللهُ عَلَيهِمْ ، وَمِنْ دَلَائِل عِنَايَتِهِ بِكَ أَنَّهُ أَيَّدُكَ بِالمُؤْمِنِينَ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

حَسْبَكَ الله ـ كَافِيكَ فِي دَفْع خَدِيعَتِهِمْ.

(٦٣) - وَهُوَ الذِي أَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وَجَمَعَهَا عَلَى الإِيمَانِ بِكَ، وَعَلَى طَاعَتِكَ وَمُنَاصَرَتِكَ، وَلَمْ تَكُنْ أَنْتَ لِتَسْتَطِيعَ التَّأْلِيفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَلَمْ أَنْتَ لِتَسْتَطِيعَ التَّأْلِيفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَلَمْ أَنْقُتْ جَمِيعَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ، لِمَا كَانَ بَيْنَهُمْ قَبْلًا مِنْ عَدَاوَاتٍ وَضَغَائِنَ وَأَحْقَادٍ، كَمَا كَانَ بَيْنَ الأَوْسِ وَالحَرْرَجِ.. وَلَكِنَّ اللَّوْسِ وَالحَرْرَجِ.. وَلَكِنَ اللَّهُ جَمَعَ قُلُوبَهُمْ عَلَى الهُدَى وَالتَّقْوَى، وَاللَّهُ عَزِيزُ الجَانِبِ لَا يُضِامُ، حَكِيمُ فِي شَرْعِهِ وَتَدْبِيرِهِ، لاَ يَخِيبُ رَجَاءُ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيهِ.

#### (يَا أَيُّهَا)

(18) - يُحَرِّض اللهُ تَعَالَى النَّبِيِّ ﷺ وَالمُؤْمِنِينَ عَلَى القِتَالَ وَمُنَاجَزَةِ الأَعْدَاءِ، وَيُخْبِرُهُمْ بِأَنَّهُ حَسْبُهُمْ وَكَافِيهِمْ وَمُؤَيِّدُهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ، وَإِنْ كَثُرَتْ أَعْدَادُهُمْ، وَتَعَابَعْتُ إِمْدَادَاتُهُمْ، وَلَوْ قَلَ عَدْدُ المُؤْمِنِينَ عَنْ عَدَدِ

#### (يَا أَيُّهَا) (صَابِرُونَ)

(٦٥) ـ يَـأْمُرُ اللهُ تَعَـالَى نَبِيَّهُ ﷺ بِحَثَّ المُؤْمِنينَ، وَتَحْرِيضِهِمْ عَلَى القِتَالِ، لِدَفْع عُدُوانِ الكَافِرِينَ عَلَى الإِسْلَام وَأَهْلِهِ، وَلإِعْلاءِ كَلِمَةِ اللهِ وَالحَقِّ وَالعَدْل ِ وَالطَّلْم وَأَنْصَارِهِمَا. وَيُحْبِرُ اللَّهُ فَاللَّهِ وَالطُّلْم وَأَنْصَارِهِمَا. وَيُحْبِرُ اللَّهُ فَاللَّهِ وَالمُؤْمِنِينَ عِشْرُونَ مُعْتَصِمُونَ بِالإِيمَانِ اللَّهُ فَاللَّهُ وَالمُؤْمِنِينَ عَشْرُونَ مُعْتَصِمُونَ بِالإِيمَانِ

(١) الأية ٢٩ من سورة التوبة.

آآ) وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَغَدُعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَٱلَّذِىۤ أَيَّدُكَ بِنَصْرِو ـ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ

الله وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَأَنفَقَتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفَتَ بَيْنَ فُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ بَيْنَ فُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ اللهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَيَزِيزُ حَرِيدُ مُركِنةً اللهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَيَزِيزُ حَرِيدُ مُركِنةً اللهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَيَزِيزُ حَرِيدُ مُركِنةً اللهَ اللهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَيَزِيزُ حَرِيدً مُركِنةً اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(الله عَمَّا لَيُّهُ النِّيِيُ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اَتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

يَّا يَّهُ النَّيِّ حُرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَ الْإِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَدْبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِائنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِائتَةً يَعْلِبُواْ الْفَامِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنْهُمُ مَّ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ وَالصَّبْرِ وَالطَّاعَةِ، فَإِنَّهُمْ يَغْلِبُونَ مِثَتَيْنِ، وَإِنْ وُجِدَ مِنْهُمْ مِثَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الكُفَّارِ، لِأَنَّهُمْ مِنْ حِكْمَةِ الحَرْبِ، وَمَا يُرادُ الكُفَّارِ، لِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ مَا تَفْقَهُونَهُ أَنْتُمْ مِنْ حِكْمَةِ الحَرْبِ، وَمَا يُرادُ بِهَا مِنْ مَرْضَاةِ اللهِ عَزَّ وَجَلً، وَلَا يَنْتَظِرُونَ هُمْ مَا تَنْتَظِرُونَ أَنْتُمْ مِنَ اللهِ اللهِ عَزَّ وَجَلً، وَلا يَنْتَظِرُونَ هُمْ مَا تَنْتَظِرُونَ أَنْتُمْ مِنَ المَحْرْبِ: نَصْراً مِنَ اللهِ أَوْ فَوْزاً بِالشَّهَادَةِ وَرضُوانِ اللهِ.

وَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمْينَ، فَخَفَف الله عَنْهُمْ فِي الآيَةِ التَّالِيةِ.

حَرِّضِ الْمُؤْمِنينَ ـ بَالِغْ فِي حَنِّهِمْ.

#### (الْأَنَّ) (الصَّابِرِينَ)

(٦٦) - وَفِي هٰذِهِ الآيَةِ يُخَفِّفُ اللهُ تَعَالَى عَنِ المُوْمِنِينَ، وَيَجْعَلُ المُسْلِمَ الوَاحِدُ الوَاحِدُ فِي مُقَابَلَةِ آئْنَيْنِ مِنَ الكُفَّارِ (بَيْنَمَا كَانَ فِي الآيَةِ السَّابِقَةِ الوَاحِدُ بِعَشَرَةٍ)، فَإِذَا كَانَ عَدَدُ المُسْلِمِينَ نِصْفَ عَدَدِ عَدُوِهِمْ، لَمْ يَسُغْ لَهُم التَّرَدُدُ فِي لِقَاءِ العَدُوِّ، وَإِذَا كَانُوا دُونَ ذٰلِكَ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِم القِتَالُ، وَجَازَ لَهُمْ أَنْ يَتَحَرَّزُوا. فَالعَشَرَةُ مِنَ المُوْمِنِينَ الصَّابِرِينَ يَغْلِبُونَ العِشْرِينَ وَيَنْصُرُهُمْ، فَالنَّصْرُ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَاللهُ يُوَيِّدُ الصَّابِرِينَ وَيَنْصُرُهُمْ، فَالنَّصْرُ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَاللَّعْرَ وَالعَدَدِ وَالعُدَةِ وَالعَدَةِ وَالْعَدَةِ وَالْعَدَةُ وَلِهُ الْعَلَهُ مَا إِلَيْكُونَ اللهَ وَالْعَلَاقُهُ مَا أَنْ فَالْعَلَقِ وَالْعَدَةِ وَالْعَدَةِ وَالْعَدَةِ وَالْعَدَةُ وَالْعَدَةُ وَالْعَلَقِ اللهُ وَالْعَلَهُ وَالْعَدَةِ وَالْعَدَةُ وَالْعَدَةُ وَالْعَدَةُ وَالْعَلَاقُونَ اللهَ الْعَلَوْ الْعَلَيْنَ اللهَ الْعَلَمُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَدِ اللهِ الْعَلَاقُونَ اللهِ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْعَلَاقُونَ اللهِ الْعَلَدِ اللهِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللهِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقَ الْعَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللْعَلَاقُ اللْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللهِ الْعَلَاقُ اللهِ الْعَلَاقُ اللهُ اللهُ اللهِ الْعَلَاقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللْعَلَاقُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهَاقُ اللهُ الْعَلَاقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### (الأخِرَة)

(٦٧) - أَسَرَ المُسْلِمُونَ يَوْمَ بَدْرٍ عَدَداً مِنْ رُؤُوسِ الشَّرْكِ مِنْ قُرَيشٍ ، مِنْهُمْ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِب عَمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَسَأَلَ الرَّسُولُ أَصْحَابَهُ مَا يَفْعَلُ بِالأَسْرَى، فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بِقَتْلِهِمْ، وَأَشَارَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رُوَاحَةَ الأَنْصَارِيُّ بِإِيقَادِ نَارِ عَظِيمَةٍ فِي الوَادِي وَإِحْرَاقِهِمْ فِيهَا، وَأَشَارَ أَبُو بَكْرِ بِمُفَادَاتِهِمْ. وَقَالَ لِلرَّسُولِ ﷺ: هُمُ الأَهْلُ فِيهَا، وَأَشَارَ أَبُو بَكْرِ بِمُفَادَاتِهِمْ. وَقَالَ لِلرَّسُولِ ﷺ: هُمُ الأَهْلُ

وَالْعَشِيرَةُ. فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ثُمَّ قَبِلَ الفِدَاءَ.
فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ الآيَة، وَفِيهَا يَلُومُ الرَّسُولَ وَالمُسْلِمِينَ عَلَى قَبُولِ الفِداءِ، وَتَفْضِيلِ عَرَضِ الحَيَاةِ الدُّنْيا عَلَى مَصْلَحَةِ الإسْلامِ العُلْيا، وَهِي إِبَادَةُ الكُفْرِ، وَيَنْهَارَ بُنْيَانُهُ، وَتَتَقَطَّعَ وَهِيَ إِبَادَةُ الكُفْرِ، وَيَنْهَارَ بُنْيَانُهُ، وَتَتَقَطَّعَ أَوْصَالُهُ، وَلِذْلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ هَمَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى يَتَضَعْضَعَ الكُفْر، وَيَنْهَارَ بُنْيَانُهُ، وَتَتَقَطَّعَ أَوْصَالُهُ، وَلِذْلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ هَمَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى يَنْخِي لِلنَّبِي وَالمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْدِلُوا عَنْ يَتْخِينَ فِي الأَرْضِ ﴾، أي إنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلنَّبِي وَالمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْدِلُوا عَنْ قَتْل أَعْدَاءُ النَّامَةُ، وَالسَيْطَرَةُ الكَامِلَةُ مَا الْعُرْمَةُ التَّامَةُ، وَالسَيْطَرَةُ الكَامِلَةُ مَوْلاءِ الْأَعْدَاءُ الثَّأَرُ وَالعَوْدَةَ إِلَى القِتَالِ إِذَا سَنَحَتْ لَهُمُ الفُرْصَةُ . وَالْ الْمَلْعَلُ عَلَوْ المُطْلَقِ عَلَى الأَعْدَاءُ الثَّأَرُ وَالعَوْدَةَ إِلَى القِتَالِ إِذَا سَنَحَتْ لَهُمُ الفُرْصَةُ . وَأَنْ تَكُونَ لَهُم الفَرْعَةُ إِلَى القِتَالِ إِذَا سَنَحَتْ لَهُمُ الفُرْصَةُ . وَأَنْ تَكُونَ لَهُم القَرَّةُ وَالسُّلُطَانُ بَعْدَاءُ الْأَذُو وَالسُلُطَانُ بَعْدَاءُ أَنْ أَنْ الْمَكُوا الأَعْدَاءَ قَتْلًا، جَازَ لَهُمُ فَاذَا كَانَتْ لَهُم القُرَّةُ وَالسُّلُطَانُ بَعْدَاءُ أَنْ أَنْ كُوا الْأَعْدَاء قَتْلًا، جَازَلَهُمُ فَا أَنْ الْمَالُولُ الْعَدَاءُ قَلْمُ الْعُرَاءُ الْمُ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْمُ الْفَلِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْكِي عَلَى الْمُلْعَلَاءُ اللْمُ الْمَالُولُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْكِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُلُولُ اللْمُ الْمُ الْمُلُولُ الْمُ الْمُعْدَاءِ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْكِلِي الْمُنْ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُولُولِ اللْمُلْمُ الْمُ الْمُعْدَاءُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُ الْمُلْمِ الْمُ الْمُعْدَاءُ اللْمُ الْمُ الْمُولُولُ ال

آفَنَ خَفَّفُ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنْ فَيكُمْ صَعْفَا فَإِن يكُن مِنكُمْ صَعْفا فَإِن يكُن مِنكُمْ أَلْفُ مِائِرَةٌ يُعَلِّمُوا مَائِرَةً يُعَلِّمُوا مَائِرَةً يَعْلِمُوا مِنْ مَنكُمْ أَلْفُ يَعْلِمُوا يَعْلَمُ مَا لَفْ مَائِرَةً وَاللَّهُ مَعَ الصَّعْمِينَ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّعْمِينَ مَعَ الصَّعْمِينَ

مَاكَان لِنِيّ أَن يكُون لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّى يُتَخِن فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُون عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرة ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ العُدُولُ عَنِ القَثْلِ إِلَى الأَسْرِ. وَقَدْ نَبَّهَ الله تَعَالَى رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنينَ إِلَى أَنَّهُمْ فَضَّلُوا بِعُدُولِهِمْ إِلَى الأَسْرِ، عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنيا، أَمَّا هُو تَعَالَى فَإِنَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ، وَاللهُ عَزِيزُ فِي آنْتِقَامِهِ، حَكيمٌ فِي شَرْعِهِ وَتَدْبِيرِهِ. فَإِنَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةُ، وَاللهُ عَزِيزُ فِي آنْتِقَامِهِ، حَكيمٌ فِي شَرْعِهِ وَتَدْبِيرِهِ. الإَنْخَانُ للسَّدَّةُ وَالعَلَبَةُ أَوْ هُوَ المُبَالَغَةُ فِي القَتْلِ لِيَتِمَّ إِذْلَالُ الكُفْرِ وَأُهْلِهِ.

عَرَضَ الدُّنيا -حُطامَهَا - وَذٰلِكَ بِأُخْذِ الفِدْيَةِ.

#### (كِتَابُ)

(٦٨) - وَيُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى المُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَوْلاً كِتَابٌ سَبَقَ مِنْهُ لَمَسَّهُمْ فِي

أُخْذِهِم الفِدَاءَ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَقِيلَ: إِنَّ عِبَارَةَ (كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ) تَحْتَمِلُ أَقُوالًا:

- أُولَها: لَوْلاَ أَنَّ اللهَ لاَ يُعَذَّبُ مَنْ عَصَاهُ حَتَّى يَتَقَدَّمَ إِلَيهِ بِالإعْذَارِ، لَعَاقَبَ المُسْلِمينَ عَلَى أُخْذِهِم الفِدَاءَ.

- وَثَانِيها - أَنَّهُ لَوْلاَ كِتَابُ مِنَ اللهِ سَبَقَ فِي عِلمِهِ الْأَزَلِيِّ أَلاَّ يُعَذِّبَكُمْ وَالرَّسُولُ فِيكُمْ، وَأَنْتُمْ تَسْتَغْفِرُونَهُ مِنَ الذُّنُوبِ لَمَسَّكُمْ بِسَبَبِ أَخْذِكُمُ الفِدَاءَ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

الْفِدَاءُ عَدَّابِ عَضِيمٍ . ـ وَثَالِئَهَا ـ أَنَّهُ لَوْلَا أَنَّهُ تَعَالَى قَدْ سَبَقَ مِنْهُ الوَعْدُ لِلْمُسْلِمينَ الذِينَ شَهِدُوا بَدْراً بالمَغْفِرَةِ لَمَسَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

وَرَابِعَهَا- لَوْلَا حُكْمٌ سَابِقٌ مِنَ اللهِ بِالْعَفْوِ عَنِ المُجْتَهِدِ المُخْطِىءِ لأَصَابَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ كَبِيرٌ.

#### (حَلَالًا)

(٦٩) ـ أَمَا وَإِنَّكُمْ قَدْ قَبِلْتُمُ الفِدَاءَ، وَأَطْلَقْتُمُ الْأَسَارَى، فَكُلُوا مَا أَخْذُتُمْ مِنَ الفِدَاءِ حَلَالًا طَيِّبًا. وَلا تَتَحَرَّجُوا مِنْ ذٰلِكَ، وَآتَقُوا اللهَ الغَفُورَ الرَّحِيمَ.

#### (يَا أَيُّهَا)

(٧٠) - وَقَعَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَسِيراً فِي أَيْدِي أَنَّاسٍ مِن الْأَنْصَارِ، فَتَوَعَّدُوهُ بِالقَتْلِ. فَحَزِنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلَالِكَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ أَأَذْهَبُ إِلَيْهِمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَيْهِمْ، وَلٰكِنَّهُمْ رَفَضُوا تَسْلِيمَهُ إِلَيهِ، فَقَالَ لَهُمْ أُولَوْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ إِلَيْهِمْ، وَلٰكِنَّهُمْ رَفَضُوا تَسْلِيمَهُ إِلَيهِ، فَقَالَ لَهُمْ أُولَوْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ رَضًا فِي ذَلِك؟ فَقَالُوا: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَضِيَ فَخُذْهُ. فَعَرَضَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ أَنْ يَفْدِي نَفْسَهُ، وَيَفْدِي ابْنِيْ أَخِيْهِ نَوْفَلًا وَعَقِيلًا، وَحَلِيفاً لَهُ. فَتَعَلَّلُ العَبَّاسُ بِأَنْهُ لاَ يَمْلِكُ ما يكفي مِنَ المَالِ.

### ﴿ لَوَلَا كِنَابُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَكُو لَكُو لَكُو لَكُ مُنَابُ عَظِيمٌ لَا اللَّهُ عَظِيمٌ المُ

﴿ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًاطَيِّبًا ۚ ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمٌ ۗ

يَ اَنَّهُا النَّبِيُ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّ الْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِ قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ ﷺ: أَلَمْ تَتْرُكُ عِنْدَ زَوْجَتِكَ أُمِّ الفَّضْلِ مالاً دَفَنْتُماهُ فِي الأَرْضِ ؟ قَالَ نَعَمْ. وإنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. فَدَفَعَ عِشْرِينَ أُوقِيَّةً مِنَ اللَّرْضِ ؟ قَالَ نَعَمْ. وإنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. فَدَفَعَ عِشْرِينَ أُوقِيَّةً مِنَ اللهَّ مَعَالَ لَهُ الرَّسُولُ: اللهُ أَعْلَمُ بِإِسْلامِكَ، فإنْ يَكُنْ كَمَا تَقُولُ، فَإِنَّ اللهَ يَجْزِيكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هذِهِ الأَيةَ. وَيَقُولُ العَبَّاسُ: إنَّ اللهَ آتَاهُ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْهُ مِثَةَ ضِعْفٍ، وَإِنَّهُ لَيَّهُ لَكُونَ قَذْ غَفَر لَهُ.

وَمَعْنَى الآيةِ: إِنْ يَكُنْ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرُ يَعْلَمُهُ الله، يُعَوِّضْكُمْ خَيْراً مِمَّا أَخِذَ مِنْكُمْ ، وَيَغْفِرْ مَا كَانَ مِنْكُم مِنَ الشَّرْكِ والسَيِّئَاتِ.

(٧١) \_ وَقَالَ بَعْضُ أَسْرَى بَدْرِ لِلنَّبِيِّ ﷺ: آمَنَا بِمَا جِئْتَ بِهِ وَنَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، وَلَنَنْصَحَنَّ لَكَ عَلَى قَوْمِنَا. فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنْ كَانُوا يُرِيدُونَ خِيَانَتَكَ فِيمَا أَظْهَرُوهُ لَكَ مِنَ الأَقْوَالِ ، فَقَدْ خَانُوا اللهَ قَبْلَ بَدْرٍ بِكُفْرِهِمْ بِهِم ، وَجَعَلَهُمْ فِي جُمْلَةِ بَدْرِ بِكُفْرِهِمْ بِهِم ، وَجَعَلَهُمْ فِي جُمْلَةِ الْأَسْرَى، وَاللهُ عَلِيم بَمَا يَفْعَلُ ، حَكِيمٌ فِيهِ .

فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ \_ فَأَقْدَرَكُمْ عَلَيْهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ.

(آمَنُوا) (وَجَاهَـدُوا) (بِأَمْـوَالِهِمْ) (آوَوْا) (أُولَئِكَ) (وَلاَيَتِهِمْ) (مِيثَاقٌ)

(٧٢) - إِنَّ المُهَاجِرِيْنَ الَّذِينَ تَرَكُوا دِيَارَهُمْ، وَجَاهَدُوا مَعَ الرَّسُولِ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالأَنْصَارَ الذِينَ آوَوًا الرَّسُولَ وَنَصَرُوهُ، هَوُلاءِ جَميعاً بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْض ، وَكُلِّ مِنْهُمْ أَحَقُ بِالأَخْرِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ. لِذَلِكَ آخَى الرَّسُولُ ﷺ بَيْنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، كُلُّ اثْنَينٍ أَحَوَانِ فِي لِذَلِكَ آخَى اللَّهِ، فَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِذَلِكَ إِرْثاً مُقَدَّماً عَلَى القَرَابَةِ، حَتَى نَسَخَ الله تَعَالَى ذَلِكَ بَآيَةِ المَوَارِيثِ.

أمَّا الَّذِينَ آمنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا، بَلْ أَقَامُوا فِي أَمَاكِنِهِمْ فَهُوُلاءِ لا يُثْبُتُ لَهُمْ شَيءً مِنْ وَلاَيَةِ المُسْلِمِينَ وَنُصْرَتِهِمْ ، إِذْ لا سَبِيلَ إِلَى وَلاَيَتِهِمْ حتَى يُهَاجِرُوا، وَلَيْسَ لَهُمْ مِنَ المَغَانِمِ نَصِيبٌ وَلا فِي خُمْسِهَا إِلَّا مَا حَضَرُوا فِيهِ القِتَالَ. وَإِذَا آسْتَنْصَلَ هُؤلاءِ ، الذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا، إِخُوانَهُمْ فِيهِ القِتَالَ. وَإِذَا آسْتَنْصَلَ هُؤلاءِ ، الذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا، إِخُوانَهُمْ المُسْلِمِينَ فِي قِتَالَ دِينِي عَلَى عَدُوٍ لَهْم، فَعَلَيْهِمْ نَصْرُهُمْ ، لِأَنَّهُمْ إِخُوانَهُ فِي اللَّيْنِ. أَمَّا إِذَا كَانَ الاسْتِنْصَارُ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ المُسْلِمِينَ مِيثَاقً وَمُهَادَنَةً إِلَى مَدَّةٍ معينةٍ ، فَيَجِبُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَلَّا يَخْفِرُوا ذِمَّتَهُمْ وَلَا أَنْ يَنْفُضُوا أَيْمَانَهُم مَعَ الذِينَ عَاهَدُوهُمْ .

( وَإِن يُرِيدُواْخِيَانَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمُ مُّ وَاللَّهُ عَلِيـ شُحَكِيمُ

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِالْمُوْلِهِمْ وَالْفَسِمِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ الْوُلَيْكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَالَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى مَالَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى مُالِكُمُ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ وَبِينَهُمُ مَلْنَصُرُ وِلَا عَلَى قَوْمٍ بِينَكُمْ وَبِينَهُم مِيشَقُّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

الله وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

﴿ وَالَّذِينَ اَمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ اَوُواْ وَّنَصَرُوۤاْ أَوْلَتَهِكَ هُمُ اَلْمُؤۡمِنُونَ حَقَّالًهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزَقٌ كَرِيمٌ

وَ لَلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعَدُوهَا جَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمُ فَاُوْلَيْكِ مِنكُوْ وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ

(٧٣) - المُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْض ، وَبِذَلِكَ قَطِعَ اللهُ المُوالاةَ بَيْنَهُمْ
 وَبَيْنَ الكُفَّار، وَمَنَعَ بَيْنَهُمُ المِيراكَ (لا يَتَوَارثُ أَهْلُ مِلْتَيْن).

واللَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضِ فَهُمْ يَتَنَاصَّرُونَ عَلَى الباطِل، وَيَتَعَاوَنونَ عَلَى عَدَاوَةِ المُسْلِمين، فَلا تُوَالُوهُمْ يا أَيُهَا المُسْلمونَ وَإِذَا لَمْ تَجْتَنِبُوا المُشْرِكِينَ، وَنُوالُوا المُؤْمِنِينَ كَانَتْ فِتْنَةُ بَيْنَ النَّاسِ، وَالتِبَاسُ لِلْأُمْرِ عَلَى النَّاسِ، وَالْتِبَاسُ لِلْأُمْرِ عَلَى النَّاسِ، وَاخْتِلاطُ المُؤْمِنِينَ بالكَافِرينَ.

#### (آمَنُوا) (وَجَاهَدُوا) (آوَوْا) (أُولَئِكَ)

(٧٤) - فِي الآيَاتِ السَّابِقَةِ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى حُكْمَ المُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيا، ثُمَّ عَطَفَ فِي هَذِهِ الآيَةِ عَلَى ذِكْرِ مَا لَهُمْ فِي الآخِرَةِ فَأَخْبَرَ عَنْهُمْ بِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ، وَأَنَّهُ تَعَالَى سَيَجْزِيهِمْ بِالصَّفْحِ وَالمَخْفِرَةِ عَنِ الذُّنُوبِ، وَاللَّهُ وَلا يَنْقَضِي، وَلا يُسْأَمُ وَاللَّهُ وَلا يَنْقَضِي، وَلا يُسْأَمُ وَلا يَنْقَضِي، وَلا يُسْأَمُ وَلا يَمْلُ حُسْنُهُ.

#### (آمَنُوا) (وَجَاهَدُوا) (فَأُولَئِكَ) (وَأُولُو) (كِتَابِ)

(٧٥) - يَذْكُرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ الذِينَ يُتْبَعُونَ المُؤمنينَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ فِيمَا كَانُوا عَلَيهِ مِنْ إِيمَانٍ وَعَمَلِ صَالِحٍ ، وَجِهَادٍ فِي سَبيلِ اللهِ ، يَكُونُونَ مَعَ السَّابِقِينَ فِي الآخِرَةِ . وَذَوُو الأَرْحَامِ مِنَ الأَقَارِبِ جَمِيعاً لَهُمْ وَلاَيَةُ القرابِةِ ، وَبَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي المَوَدَّةِ وَالمَالِ وَالنَّصْرَةِ كَمَا شَرَعَ القرابةِ ، وَبَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي المَوَدَّةِ وَالمَالِ وَالنَّصْرَةِ كَمَا شَرَعَ اللهِ ، وَالله عَلِيمٌ بِكُلَّ شَيءٍ في هَٰذا الوُجُودِ .

أُوْلُو الأَرْحَامِ \_ ذَوُو القَرَابَةِ . أُوْلَى \_ بالمِيْرَاثِ مِنَ الأَجَانِب .



# ﴿ بَرَآءَةُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### (عَاهَدْتُمْ)

(١) ـ كَانَتْ هذِهِ السُورَةُ مِنْ أَوَاخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ القُرآنِ، وَلَمْ يَكْتُبِ الصَحَابَةُ البَسْمَلَةَ فِي أَوَّلِها، آقْتِدَاءً بِعُشْمَانَ بْنِ عَقَانَ، رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، لأَنَّهُ لَمْ يَعْرفْ إِنْ كَانَتْ تَابِعَةً لِسُورُةِ الأَنْفَالِ أَوْ أَنَّها سُورَةً مُسْتَقِلَّةً.

وَأُوَّلُ هَذِهِ السُّورَةِ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمَّا رَجَعَ مِنْ غَنْوَةِ تَبُوكَ، وَفِي هَذِهِ السَّنَةِ أَرْسَلَ الرَّسُولُ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَمِيراً لِلحَجَّ، وَأَتْبَعَهُ بِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب لِيَقْراً عَلَى النَّاسِ سُورَةَ التَّوْبَةِ، وَأَنْ يَطْلُبَ مِنَ المُشْرِكِينَ أَنْ لَا يَحُجُّوا بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا.

وَيُعلِمُ تَعَالَى المُسْلمينَ أَنَّهُ وَرَسُولَهُ بِرِيثَانِ وَمُتَحَرِّرانِ مِنَ العُهُودِ، التِي التَزَمَ بِهَا المُسْلمُونَ مَعَ المُشْركينَ.

وَالرَّايُ الرَّاجِعُ أَنَّ هَذِهِ البَرَاءَةَ هِيَ مِنَ العُهُودِ المُطْلَقَةِ غَيْرِ المُوقَّتَةِ بِمُدَّةٍ مُعَيَةٍ، وَمِنْ عُهُودِ أَهُلِ العُهُودِ الذِينَ ظَاهَرُوا عَلَى الرَّسُولِ، وَنَقَضُوا عَهْدَهُمْ قَبْلَ آنْقِضَاءِ مُدَّتِهِ، لأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ فِيمَا بَعْدُ، إِنَّ الذِين تَقُومُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ المُسْلِمِينَ عُهودُ مُوقَّتَةٌ، ذَاتُ أَجَلِ مُعَيْنٍ، يَجِبُ أَنْ يُتِمَّ المُسْلِمُونَ لَهُمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَّتِهِمْ، إِذَا لَمْ يَكُونُوا قَدْ نَقضُوا العَهْدَ، وَظَاهَرُوا عَلَى المُسْلِمِينَ. وَمَنْ كَانَ عَهْدُهُ دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُو فَيُكْمَلُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُو فَيْكُمَلُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُو فَيُكُمَلُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُو فَيْكُمَلُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُو فَيْكُمَلُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُو فَيَكُمَلُ إلَى أَنْ إِنَا لَهُ إِلَى أَنْ عَهْدُهُ دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُو فَيُكْمَلُ إلَى أَنْ إِنْ إِنْ إِنْ أَنْ عُهُونَ أَلَى الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ كَانَ عَهْدُهُ دُونَ أَرْبَعَةِ أَشُهُو فَيْكُمْلُ إلَى أَنْ إِنْ إِنَهُ إِنْ أَنْ عَهْدُهُ وَالْ أَنْ إِنَا لَهُ إِنْ الْمُسْلِمِينَ.

بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ ـ تَبَرُّؤُ وَتَبَاعُدٌ وَاصِلٌ مِنَ اللهِ .

عَاهَدْتُمْ \_ فَنَقَضُوا العَهْدَ.

#### (الْكَافِرِينَ)

(٢) - حَدَّدَ اللهُ تَعَالَى لِلَّذِينَ عَاهَدُوا السَّرْسُولَ ﷺ، وَلَمْ تَكُنْ لِمُهُودِهِمْ
 مُدَّةٌ مُعَيَّنَةٌ، مُدَّةَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ يَسِيحُونَ خِلَالَهَا فِي الأَرْضِ، وَيَتَنَقَّلُونَ

(أ) فَسِيحُواْفِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَهُرِ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ عَيْرُمُعُجْرِي

ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغَزِى ٱلْكَفِرِينَ

#### ﴿ وَأَذَنُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُو لِهِ ۗ إِلَى

ٱلنَّاسِ يَوْمُ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ عُمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبَّتُمُ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمُّ فَإِن تُولَيْتُمُ فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمُ غَيْرُ مُعَجِزِى ٱللَّهِ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَاسٍ أَلِيمٍ

إِلَّا الَّذِينَ عَنهَدَ تُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمُ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمُ شَيَّا وَلَمْ يُظُنِهِرُواْ عَلَيْكُمُ الْمُشَاتِيمُ الْمُنْقِينَ الْمُنَّقِينَ مُدَّا إِلَى مُنَّ تِمِمَ إِلَى مُنْقِينَ الْمُنَّقِينَ مُنَاتِمِمَ إِلَى اللَّهُ يُحِبُ الْمُنَّقِينَ مُنَّالِكًا مُنَّقِينَ مُنَّالِكًا مُنْقِينَ

كَيْفَ شَاؤُوا آمِنِينَ. أمَّا الذِينَ لَيْسَ بَيْنَهِم وَبَيْنَ الرَّسُولِ عَهْدُ، فَجَعَلَ مُدَّتَهُم آنْسِلَخَتِ الأَشْهُرُ الحُرُمُ، وَلَمْ يُومِنُوا، وَضَعَ الرَّسُولُ فِيهُم السَيْفَ، حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الإِسْلامِ.

وَيُعْلِمُ اللهُ تَعَالَى هَوُلاءِ المُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ، أَيْنَمَا كَانُوا، فَهُمْ خَاضِعُونَ لَسُلْطَانِهِ، وَأَنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَهُ طَلَباً، وَأَنَّهُ تَعَالَى قَـدْ فَرَضَ الخِزْيَ عَلَى الذِينَ يَكُفُرُونَ بِهِ.

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ \_ أَوَّلُها عَاشِرُ ذِي الحِجَّةِ .

غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ - غَيْرُ فَائِتِينَ مِنْ عَذَابِهِ بِالهَرَبِ.

#### (وَأَذَانُ)

(٣) - وَبَلاَغُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، وَإِنْذَارُ إِلَى النَّاسِ (أَذَانُ) يَوْمَ عِيدِ النَّحْرِ (لأَنَّهُ أَكْبَرُ المَنَاسِكِ، وَمَجْمَعُ النَّاسِ فِي الْحَجِّ لِيَصِلَ إلَيْهِمُ البَلاغُ)، أَنَّ اللهَ بَرِيءُ مِنَ المُشْرِكِينَ، وَرَسُولُهُ بَرِيءُ مِنْهُمْ أَيْضًا، فَإِنْ تَابَ المُشْرِكُونَ وَأَنْتَهُوا عَمًا هُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرْكِ وَالضَّلالِ، فَذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ، وَإِنْ أَصَرُوا وَآسْتَمَرُوا عَلَى مَا هُمْ فِيهِ، فَلْيَعْلَمُوا أَنْهَمُ لَيْسُوا بِمُعْجِزِي اللهِ الذِي هُو قَادِرُ عَلَيهمْ، وَهُمْ فِي قَبْصَتِه، وَتَحْتَ قَهْرِهِ بِمُعْجِزِي اللهِ الذِي هُو قَادِرُ عَلَيهمْ، وَهُمْ فِي قَبْصَتِه، وَاتَّهُمْ لَنْ يَقُورُهُ أَبَداً، وَلَنْ يَجِدُوا مِنْهُ مَهْرِباً. وَيُهَدِّدُ اللهُ تَعَالَى الكَافِرِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً إِذَا آسْتَمَرُّوا فِي كُفْرِهِمْ.

أَذَانٌ \_ إعْلانٌ وَإِيذَانٌ .

يَوْمَ الحَجِّ الأَكْبَرِ - يَوْمَ النَّحْرِ سَنَةَ تِسْعٍ لِلْهِجْرَةِ.

#### (عَاهَدْتُمْ) (يُظَاهِرُوا)

(٤) - وَيَسْتَثْنِي اللهُ تَعَالَى مِنْ تَحْدِيدِ الأَجَلِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، الذِينَ لَهُمْ عَهْدُهُمْ النَّهِمْ إِلَى مُدَّتِهِ الْمُحْدَّدَةِ، إِذَا كَانُوا لَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَهُمْ، وَلَمْ يُسَاعِدُوا أَحَداً مِنْ أَعْدَاءِ المُسْلمينَ عَلَيْهِمْ، لأَنَّ اللهَ يُحِبُ المُتَّقِينَ الذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ. المُسْلمينَ عَلَيْهِمْ، لأَنَّ اللهَ يُحِبُ المُتَّقِينَ الذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ.

(وَهَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الوَفَاءَ بِالعَهْدِ مِنْ فَرائِضِ الْإِسْلَامِ مَا دَامَ العَهْدُ مَعْقُوداً. وَمِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الوَفَاءِ بِالعَهْدِ مُحَافَظَةُ العَدُّوِ عَلَى العَهْدِ بِتَمَامِهِ نَصًا وَرُوحاً، فَإِنْ نَقَصَ مِنْهُ شَيْئاً، أَوْ أَخَلَّ بِغَرَضٍ مِنْ أَغْرَاضِهِ عُدُّ نَاقِضاً لَهُ).

لَمْ يُظَاهِرُ وا \_ لَمْ يُعَاوِنُوا .

الله فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشُّهُو ٱلْحُرُمُ فَٱقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُ وَهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَٱقَّعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

#### (الصَّلاة) (وَآتُوا) (الزَّكَاة)

(٥) ـ فَإِذَا ٱنْقَضتِ الأَشْهُرُ المُحَـدِّدَةُ أَجَلًا لِلْمُشْـرِكِينَ، وَالتِّي حَرَّمَ اللَّهُ فِيهَا قِتَالَهُمْ، فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فِي الأرض، وَأَسُرُوهُمْ (خُذُوهُمْ)، فَإِنْ شِئْتُمْ أَسْراً، وَإِنْ شِئْتُمْ قَتْلًا. وَلاَ تَكْتَفُوا بِقِتَالِ مَنْ تُصَادِفُونَهُ مِنْهُمْ فِي طَرِيقَكُمْ، وَلِكِن ٱقْصُدُوهُمْ فِي أَمَاكِنِهِمْ، وَحَاصِرُوهُمْ فِي خُصُونِهِمْ، وَامْنَعُوا خُرُوجَهُمْ وَٱنْفِلَاتَهُمْ، وَآرْصُدُوا طُـرُقَهُمْ وَمَسَالِكَهُمْ، حَتَّى تُضَيِّقُوا عَليهمُ الوَاسِعَ، وَتَضْطَرُوهُمْ إلَى القَتْل أو الإسْلَام .

فَإِنْ تَابُوا عِن الشِّرْكِ وَاسْلَمُوا، وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ، وَأَدُّوا الرَّكَاةَ، وَقَـامُوا بِوَاجِبَاتِ الإِسْلَامِ ، فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

(وَهَذِهِ الآيَةُ تُسَمَّى آيةَ السَّيفِ إذْ جَاءَ الأمْرُ فِيهَا بالقِتَالِ وَكَانَ مُؤَجَّلًا إلَى أَنْ يَقْوَى المُسْلِمُونَ).

ٱنْسَلَخَ - ٱنْقَضَى وَيُقْصَدُ بِالأَشْهُرِ الحُرُم ِهُنَا أَشْهُرُ العَهْدِ الأَرْبَعَةُ.

احْصُـرُوهُمْ ـ آحْبِسُوهُمْ وَضَيِّقُـوا عَلَيْهِمْ، وَأَمْنَعُوهُمْ مِنَ الانْسِيَـاحِ فِي

كُلُّ مَرْصَدٍ ـ كُلُّ طَرِيقِ وَمَمَرٍّ وَمَرقَبِ.

#### (كُلْامَ)

(٦) \_ وَإِذَا اسْتَجَارَ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ (الذِينَ أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ بِقِتَالِهِمْ) بِالرَّسُولِ ﷺ، وَأَسْتَأْمَنَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤمِّنَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ، وَيَقْرَأ عَلَيْهِ الرَّسُولُ القُرآنَ، وَيَذْكُرَ لَهُ شَيئاً مِنْ أَمْرِ الدِّينِ، لِيُقِيمَ عَلَيْهِ الحُجَّةَ، نُمْ يُبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيُوصِلَهُ إِلَى مَكَانٍ يَكُونُ فِيهِ آمِناً، لأنَّ هَوْلاً؛ لَا يَعْلَمُونَ أَمْرَ اللَّينِ، وَلَمْ يُعْرِضُوا عَنِ الإِسْلَامِ إِلَّا عَنْ جَهْـلِ وَعَصَبِيَّةٍ، وَٱغْتِرارِ بِالقُوَّةِ، وَقَدْ شَرَعَ اللهُ أَمَانَهَمْ لِيَعْلَمُوا دِينَ اللهِ، وَلِتَنْتَشِرُ الدَّعْوَةُ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَلِهَذا كَانَ الرَّسُولُ ﷺ يُعْطِى أَمَانَهُ مُسْتَرشِداً بالآيَةِ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابٍ هِدَايَةِ الْكَثِيرِينَ مِنْهُمْ.

آسْتَجَارَكَ ـ أَيْ بَعْدَ آنْسِلَاخ الأَشْهُر الحُرُم (أَشْهُر العَهْدِ).

(٧) ـ يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى الحِكْمَةَ مِنَ البَرَاءَةِ مِنَ المُشْرِكِينَ وَعُهُودِهِمْ، وَمِنْ نَظِرَتِهِمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَيَقُولُ تَعَالَى: كَيْفَ يُؤمَّنُ هَؤُلاءُ المُشْرِكُونَ،

#### إِنَّ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسۡمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ

﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿ عَاهَدُتُمْ } (اسْتَقَامُوا) عَهَدُّعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمُ ۗ

عِندَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِّ فَمَا الْمَسْجِدِ الْخَرَامِّ فَمَا الْمَسْتَقِيمُواْ الْكُمُّ فَالْسَتَقِيمُواْ فَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

﴿ كَيْفَوَانِيَظُهُرُواْ عَلَيْكُمْ لَا لَا كُمُ الْأَوْلَا فِكَا الْفَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّ

الشُّ تَرَوُّا بِاَيْنَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيكُ اللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيكُ الْهُ فَصَدُّواْ عَنْ سَلِيلِهِ الْمَاتَمُ الْمَاسَاءَ الْمُاسِكِيلِهِ الْمَاسَاءَ الْمُاسِكِيلِهِ الْمَاسَاءَ الْمُاسِكِيلِهِ الْمَاسَاءَ الْمُاسِكِيلِهِ الْمَاسِكِيلِهِ الْمُلْمِينَ الْمُاسِكِيلِهِ الْمُسْلِكِينَ الْمُاسِكِيلِهِ اللّهِ الْمُلْمِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

﴿ لَا يَرْفُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَاذِمَةً لَا كَلَا مَلَا مَا لَا كَلَا فَكَ لَا كَا لَا مُعْتَدُونَ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ

وَيُتْرِكُونَ فِيمَا هُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرْكِ، وَالكُفْرِ بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ، وَهُمْ إِذَا تَمَكَّنُوا مِنَ المُسْلِمِينَ، وَعَلَبُوا عَلَيْهِمْ، لاَ يُرْعَوْنَ فِيهِمْ قَرَابَةً وَلا عَهْداً؟ أَمَّا اللّذِينَ عَاهَدُتُمْ مِنَ المُسْرِكِينَ عِنْدَ المَسْجِلِ الحَرَامِ (يَوَمَ الحُدَيبِيةِ)، فَمَا آسْتَمْسَكُوا إِالعَهْدِ، وَآسْتَقَامُوا عَلَيهِ، فَتَمَسَّكُوا أَنْتُمْ بِهِ، وَآفُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، لأنَّ الله يُحِبُّ المُتَقِينَ، اللّذِينَ يُحَافِظُونَ عَلى عُهُودهمْ.

وَقَدِ آَسْتَمَرُّ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُحَافِظاً عَلَى عَهْدِهِ مَعَ قُرَيْشِ حَتَّى نَقَضَتْهُ هِيَ، وَسَاعَدَتْ بَنِي بَكْرٍ أَخْلافَهَا، عَلَى خُزَاعَةَ خُلَفَاءِ الرَّسُولِ، فَسَارَ النَّبِيُّ إِلَى قُرَيْشِ وَفَتَحَ مَكَّةً.

فَمَا آسْتَقَامُوا لَكُمُّ \_فَمَا أَقَامُوا عَلَى العَهْدِ مَعَكُمْ.

#### (بِأَفْوَاهِهِمْ) (فَاسِقُونَ)

(٨) - يُبيِّنُ اللهُ تَعَالَى الأسْبَابَ التِّي تَـدْعُو إِلَى أَنْ لاَ يَكُونَ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ، ذَلِكَ لأَنَّهُمْ أَشْرَكُوا بِاللهِ، وَكَذَّبُوا رَسُولَهُ، وَلأَنَّهُمْ إِذَا ٱنْتَصَرُوا عَلَى المُسْلِمِينَ، وَظَهَرُوا عَلَيهِمْ، آجْتَتُوهُمْ وَلَمْ يُبْقُوا عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَلَم يَرْقُبُوا فِي المُسْلِمِينَ قَرَابَةً، وَلا عَهْداً، فِي نَقْضِ العَهْدِ وَالمِيشَاقِ، وَهؤلاءِ يَخْدَعُونَ المُوْمنينَ بِكَلامِهِم المَعْسُولِ، وَقُلُوبُهُمْ مُنْطَوِيَةً عَلَى كَرَاهَتِهمْ، وَأَكْثَرُهُمْ خَارِجُونَ عَن الحَقِّ، نَاقِضُونَ لِلْعَهْدِ.

يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ - يَطْفُرُوا بِكُمْ .

لَا يَرْقُبُوا - لَا يُراعُوا.

إلاً - قَرَابَةً.

ِ ذِمَّةً - عَهْداً وَأَمَاناً.

#### (بآیاتِ)

(٩) - اعْتَاضُوا عَنِ آتَبَاعِ آيَاتِ اللهِ بِمَا آلتَهَوا بِيهِ مِنْ أَمُورِ الدُّنْيا الخَسِيسَةِ، فَمَنْعُوا أَنْفُسَهُمْ عَنِ الإِيمَانِ بِاللهِ، وَعَنِ آتَبَاعِ الحَقِّ، وَمَنْعُوا النَّاسَ مِنَ الدُّخُولِ فِي الإِسْلامِ فَبِشْسَ العَمَلُ عَمَلُهُمْ، وَسَاءَ مَا عَمِلُوا مِن آشْتِراءِ الكُفْر بالإِيمَانِ، وَالضَّلَالَةِ بالهُدَى.

صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ ـ مَنْعُوا النَّاسَ مِنَ الدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ .

#### (وَأُولَئِكَ)

(١٠) ـ وَيَجْعَلُهُمْ كُفْرُهُمْ لَا يَرعَوْنَ فِي مُؤْمِنٍ، يَقْدِرُونَ عَلَى الفَتْكِ بِهِ، قَرابَةً تَفْتَضِي الودُ، وَلا ذِمَّةً تُوجِبُ الوَفَاءَ بِالْعَهْدِ، وَلا رَبَّا يُحَرَّمُ الخِيانَةَ وَالغَدْرَ، وَهَوْلاءِ هُمُ المُتَجَاوِزُونَ الحُدُودَ فِي الظَّلْمِ.

(الله فَإِن تَنَابُواْ وَأَقَنَامُواْ الصَّكَلُوةَ وَءَا تَوُاْ الزَّكُوةَ فَإِخُواَ ثُكُمُّ فِي الدِّينِّ وَنُفَصِّلُ الْآيكَتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ

(إلى وَإِن نَكَثُواْ أَيْمَننَهُم مِّنْ بَعَدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَنْلُواْ أَبِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ مَنتَهُونَ

الاَنْقَائِلُونَ قَوْمًانَكَتُواْ الْمَائَكَتُواْ الْمَائَكَتُواْ الْمَائَكَتُواْ الْمَائَكَتُهُمْ وَهَكَمُّواْ بِالْحِسْرَاجِ الْمَائِسُولِ وَهُم بَكَدَءُ وكُمُ الْمَائِسُولِ وَهُم بَكَدَءُ وكُمُ الْمَائِسُولِ وَهُم بَكَدَءُ وكُمُ الْمَائِسُولُ وَهُمْ مَنَّاتًا اللَّهُ الْمَائِدُ الْمَائِدُ اللَّهُ الْمَائِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِدُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَامِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَامِنَامِنَامِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَامِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِ

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَلَيْدُوهُمْ اللَّهُ وَلَيْدُوهِمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَخْزِهِمْ وَيَخْزِهِمْ وَيَضُرَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

المُعْتَدُونَ ـ المُتَجَاوِزُونَ الحُدُودَ فِي الظُّلْمِ .

#### (الصَّلاَة) (وآتَوُا) (الزَّكَاةَ) (فَإِخْوَانُكُمْ) (الآيَاتِ)

(١١) ـ فَإِذَا آنْتَهَوْا عَمًّا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الكُفْرِ، وَتَابُوا وَدَخَلُوا فِي الإِسْلَامِ، وَأَدُّوا الصَّلَاةَ حَقَّ أَدَائِها، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوالِهِمْ، فَحِينَئذٍ يُصْبِحُونَ إِخْـواناً لَكُمْ فِي الدِّينِ، وَاللهُ يُفَصِّلُ الآيَاتِ، وَيُوضِّحُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ مَا بَيِّنَ اللهُ لَهُمْ مِنَ الحُجَجِ وَالبَرَاهِينِ وَالآيَاتِ، وَيُنْتَفِعُونَ بِهَا.

أَقَامُوا الصَّلاةَ - أَدُّوْهَا حَقَّ أَدَائِهَا، وَأَتَمُّوهَا بِخُشُوعِهَا.

#### (أَيْمَانَهُمْ) (فَقَاتِلُوا) (أَئِمَّةَ) (أَيْمَانَ)

(١٢) - وَإِنْ نَكَثَ هَوُلاءُ المُشْرِكُونَ، النِينَ عَاهَـدْتُمُوهُمْ، عُهـودَهُمْ وَمَواثِيقَهُمْ (اَيْمَانَهُمْ)، وَعَـابُوا دِينَكُمْ وَانْتَقَصُوهُ (طَعَنُـوا فِي دِينِكُمْ)، فَقَـاتِلوا زُعَمَاءَ الكُفْرِ وَإِنْمَتُهُ، لأَنَّهُمْ لاَ عُهُـودَ لَهُمْ وَلاَ مَوَاثِيقَ، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ عَنِ الكُفْرِ إِنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ. (وَمِنْ هَـذِهِ الآيَةِ شُـرِعَ قَتْلُ مَنْ سَبَّ النَّبِي ﷺ، وَمَنْ طَعَنَ في دِينِ الإِسْلامِ).

نَكَثَ الغَزْلَ وَالحَبْلَ ـ حَلَّ خُيُوطَهُ التي تَأَلَّفَ مِنْها وَأَرْجَعَهَا إِلَى أَصْلِهَا. نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ ـ نَقَضُوا عُهُودَهُمْ المُؤَكَّدَةَ بِالأَيْمَانِ.

#### (تُقَاتِلُونَ) (أَيْمَانَهُمْ)

(١٣) - يَحُضُّ اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمنينَ عَلَى قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ، الذِينَ يَنْكُنُونَ عَلَى قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ، الذِينَ يَنْكُنُونَ عَلَى قِتَالِ المُشْرِكِينَ، الذِينَ يَنْكُنُونَ عَلَى مَعْدَهُمْ، وَقَدْ سَبَقَ لَهُمْ أَنْ هَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ عَلَيْ مِنْ مَكَّةَ، وَهُمُ الْذِينَ بَدُوُوكُمْ بِالقِتَالِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، إِذْ خَرَجُوا إِلَى بَدْرٍ لِنُصْرَةِ عِيرِهِمْ وَإِنْقَاذِهَا، ثُمَّ يَطْلُبُ اللهُ تَعَالَى إِلَى المُؤْمِنينَ أَنْ لاَ يَخْشُوا الكُفْرَ وَأَهْلَهُ، وَيَعْوَلُ لَهُمْ: إِنْ الذِي يَسْتَحِقُ الخَشْيَةَ وَالخَوْفَ مِنْهُ هُو اللهُ ذُو السَطْوَةِ وَالْعُقُوبَةِ الشَّدِيدَةِ. فَالمُؤْمِنُونَ لا يَخْشَوْنَ أَحَداً غَيْرَ اللهِ، وَلا يَخَافُونَ سِوَاهُ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ فِي إِيمَانِهِمْ.

#### (قَاتِلُوهُمْ)

(18) ـ يَاْمُرُ اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ بِقِتَالَ الْكُفَّارِ، وَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّهُ تَعَالَى سَيُعَذَّبُهُمْ بِأَيدِي الْمُؤْمِنِينَ، وَيُمَكِّنُ المُؤْمِنِينَ مِنْ رِقَابِهِمْ، وَيُخْزِيهِمْ وَيُشْفِي وَيُنْصُرُ المُؤْمِنِينَ عَلَيهِمْ، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْم أَعْتَدَى الْكَافِرُونَ عَلَيْهِم، (مِثْلُ خُزَاعَة، وَالمُسْتَضْعَفِينَ فِي صَدُورَ قَوْم أَعْتَدَى الْكَافِرُونَ عَلَيْهِم، (مِثْلُ خُزَاعَة، وَالمُسْتَضْعَفِينَ فِي مَكَّةَ الذِينَ لَمْ يَسْتَطِيعُوا اللَّحَاقَ بإخوانِهم المُؤْمِنِينَ إلى دَادِ الهجْرَةِ).

﴿ وَيُلْفَهِ عَيْظُ قُلُوبِهِ مُّ وَيُلَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءً وَاللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءً وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عِلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَل

( اَمْرَحَسِبَتُمُ اَن تُتُرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ جَهَدُواْ مِن دُونِ مِن حُمُّ وَلَا يَتَخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهَ وَلَا رَسُولِهِ عَوْلَا الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَلَا اللَّمُؤْمِنِينَ وَلِيحَةً وَاللَّهُ خَبِيرُ لِيمَا تَعَمَّمُ لُونَ فَي اللَّهُ الْحَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ ال

الله مَاكَانُ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَدِجِدُ اللهِ شَيْهِ دِينَ عَلَىَ أَنفُسِهِم بِاللَّكُفُرِ أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَلِدُونَ

(١٥) - وَيُنْهِبُ اللهُ بِنَصْرِكُمْ عَلَى الكَافِرِينَ، مَا فِي قُلُوبِ هَوُلَاءِ المُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْطٍ عَلَى جَمَاعَةِ الكُفْرِ، بِسَبَبِ غَدْرِهِمْ وَظُلْمِهِمْ وَظُلْمِهِمْ وَأَعْتِداثِهِمْ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ، مِنْ غَيْرِ هَوْلاءِ، وَيُتُوفَّهُمْ لِلإِيمَانِ وَيَتَقَبَّلُهُ مِنْهُمْ، وَاللهُ عَلِيمٌ بِمَا يُصْلِحُ عِبَادَهُ، حَكِيمٌ فِي

غَيْظَ قُلُوبِهِم - غَيْظَهَا الشَّدِيدَ وَغَضَبَهَا.

#### (جَاهَدُوا)

أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ .

(١٦) - أَظَنَنْتُمْ أَنْ يَتْرُكَكُمُ اللهُ مُهْمَلِينَ، لَا يَخْتَبِرُكُمْ بِأَمُورِ تُظْهِرُ فِيكُمُ الصَّادِقَ مِنَ الكَاذِبِ، لِيَعْلَمَ الذِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِهِ، وَيُخلِصُونَ فِي جِهَادِهِمْ وَنُصْحِهِمْ، للهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ ظَاهِرُهُمْ كَبَاطِنِهِمْ، فِي الإِخْلَاصِ للهِ وَلِلرَّسُولِ، وَلَيسَ لَهُمْ بِعَظَانَةُ مِنَ لَمُسْرِكِينَ، وَلَا يُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِعَانَدَةً مِنَ لَمُسْرِكِينَ، وَلاَ يُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِعَاسْرارِ لَمُسْلِمِينَ وَخُطَطِهِمْ، وَاللهُ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْماً.

وَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ اللهِ أَنَّ التَكْلِيفَ الذِّي يَشُقُّ عَلَى الأَنْفُسِ هُـوَ الذِي يُمُحَّصُ مَا فِي القُلُوبِ، وَيُطَهِّرُ السَّرائرَ، وَيَكْشِفُ مَكْنُونَاتِ السَّرائِيرِ الخَبِيئَةِ. الخَبِيئَةِ.

وَلِيجَةً - بِطَانَةً وَأَصْحَابَ سِرٍّ.

#### (مَسَاجِدَ) (شَاهِدِينَ) (أُولَئِكَ) (أَعْمَالُهُمْ) (خَالِدُونَ)

(١٧) - لاَ يُنْبِغِي لِلْمُشْرِكِينَ بِاللهِ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ التِّي بُنِيَتْ عَلَى آسْمِهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ - وَمِنْهَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ -، بِالإَقَامَةِ فِيهَا لِغِبَادَةِ، أَوْ لِلْخِدْمَةِ أَوْ لِلْولايَةِ عَلَيْها، وَلا أَنْ يَزُورُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامُ حُجَّاجاً وَمُعْتَمِرِينَ، وَقَدْ شَهِدوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالكُفْرِ، قَوْلاً وَعَمَلاً، بِعِبَادَتِهِم الأَصْنَامَ، وَالاسْتِشْفَاع بِهَا، وَالسُّجُودِ لِمَا وَضَعُوهُ مِنْهَا فِي بِعِبَادَتِهِم الأَصْنَامَ، وَالاسْتِشْفَاع بِهَا، وَالسُّجُودِ لِمَا وَضَعُوهُ مِنْهَا فِي لِعَبَادَتِهِم الأَصْنَامَ، وَالاسْتِشْفَاع بِهَا، وَالسُّجُودِ لِمَا وَصَعُوهُ مِنْهَا فِي لِعَبَادَتِهِم الأَعْفِينِ، فَإِنَّ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْحِسِّيَّةَ إِنَّما تَكُونُ بِعِمَارَتِهِ الْمَعْنَوِيَةِ بِالْعِبَادَةِ لِهِ وَحْدَهُ، وَذَلِكَ لاَ يَقَعُ إلا مِنَ المُؤْمِنِ المُوحِدِ. أَمَّا الْمُشْرِكُونَ فَإِنْهُمْ يُشْرِكُونَ بِالعِبَادَةِ مَعَ الله غَيْرَهُ، وَيُسَاوُونَ اللهَ بِعِصَ الْمُشْرِكُونَ فَإِنْهُمْ يُكُونَ بِالعِبَادَةِ مَعَ الله غَيْرَهُ، وَيُسَاوُونَ اللهَ بِعِصَ الْمُشْرِكُونَ فَإِنْهُمْ يُشْرِكُونَ بِالعِبَادَةِ مَعَ الله غَيْرَهُ، وَلِيكَافِرِينَ المُوجِدِ الْحَرَامِ وَسِقايَةِ خَلُونَ اللهَ يَعْمَلُوا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَسِقايَةِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَسِقايَةِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَسِقايَةِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَسِقايَةِ وَسَكُونُونَ فَي جَهَنَمَ خَالِائِنَ الْبَدارِينَ الْمَالِينَ الْبَدَاءِ وَسَلَةِ السَرَّحِمْ ، . . . بِسَبَبِ شِرْكِهِمْ، وَسِقايَة وَسَيَكُونُونَ فَي جَهَنَمَ خَالِدِينَ الْبَداً.

حَبِطَتْ أَعَمَالُهُمْ - هَلَكَتْ وَبَطَلَتْ وَذَهَبَ ثَوَابُهَا لِكُفْرِهِمْ.

#### (مَسَاجِدَ) (آمَنَ) (الآخِي) (الصَّلاة) (وآتَى) (الزَّكَاة) (أُولَئِك)

(١٨) ـ إِنَّ الذِينَ يَسْتَحِقُونَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ هُمُ الذِينَ يُّوْمِنُونَ بِاللهِ وَحَدَّهُ، وَبِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ، وَيُؤَدُّونَ زَكَاةَ أَمُوالِهِمْ، وَلا يَخْشُونَ أَحَـداً غَيْرَ اللهِ، فَهُمْ يُجَاهِدُونَ فِي سَبيلِ اللهِ، وَيَقولُونَ كَلِمَةَ الحَقِّ، وَيُعبُدُونَ اللهَ وَحْدَهُ؛ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ هُوَ مِمَّنْ وَيَقولُونَ كَلِمَةَ الحَقِّ، وَيُعبُدُونَ اللهَ وَحْدَهُ؛ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ هُوَ مِمَّنْ يَعْمُرُونَ مَسَاجِدَ اللهِ، لِتَوافَقِ فِعْلِهِ مَعَ إِيمَانِهِ، وَكَانَ مِنَ المُهْتَدِينَ إلى طَريق الحَقِّ وَالصَّواب.

#### (آمَنَ) (وَجَاهَد) (يَسْتَوُونَ) (الظَّالِمِينَ)

(19) - نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، حِينَ أُسِوَ بِبَدْدٍ، فَقَالَ لَئِنْ سَبِقْتُمُونا بِالإِسْلامِ وَالهِجْرةِ وَالجِهَادِ، لَقَدْ كُنَّا نُعَمِّرُ المَسْجِدَ الحَرَامَ، وَنَسْقِي الحَاجَّ، وَنَفَكُ العَانِيّ. فَردَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ قَائِلاً: إِنَّ سِقَايَةَ الحَاجِّ، وَعِمَارَةَ المَسْجِدِ الحَرامِ لاَ تَسْتَويَانِ عِنْدَ اللهِ مَعَ الإِيْمانِ بِاللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَالجِهَادِ فِي سَبيلِهِ، وَاللهُ تَعَالَى لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ إِلَى الحَكْمِ الحَدْل في أَعْمَالِهِ ، وَلا إلى الحُكْمِ العَدْل في أَعْمَال غَيْرهِمْ.

سِقَايَةَ الحَاجِّ - تَقْدِيمَ المَاءِ لِلْحُجَّاجِ الوَافِدِينَ عَلَى مَكَّةَ لِيَشْرَبُوا.

#### (آمَنُوا) (وَجَاهَدُوا) (بِأَمْوَالِهِمْ) (وَأُولَئِكَ) (الفَائِزُونَ)

(٢٠) - فَالذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، هُمْ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ دَرَجَةً وَمُقَاماً، وَأَكْثَرُ مَثْوَبةً مِنَ الذِينَ عَمَّرُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ، وَسَقَوْا الحَاجَ فِي الجَّاهِلِيةِ. وَهُوَّلاَءِ المُؤْمِنُونَ المُسَجِدَ الحَرامَ، وَسَقَوْا الحَاجَ فِي الجَّاهِلِيةِ. وَهُوَّلاَءِ المُؤْمِنُونَ المَّهَا اللهِ عَقَ جِهَادِهِ هُمُ الفَائِذُونَ بِرَحْمةِ اللهِ، وَرِضُوانِهِ المُنَاتِهُ

#### (وَرِضْوَانٍ) (وَجَنَّاتٍ)

(٢١) - وَهَؤُلاءِ يُبَشِّـرُهُمْ رَبُّهُمْ فِي كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ، وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ، وَعَلَى لِسَانِ مَلَائِكَتِهِ حِينَ مَوْتِهِمْ، بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانٍ، وَبِأَنَّهُ سَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِهِ المَوَاسَعَةَ، وَسَيبقَوْنَ فِيها أَبَداً فِي نَعِيمٍ مُقِيمٍ. وَالرِضْوانُ مِنَ اللهِ هُوَ نِهَايَةُ الإِحسَانِ، وَأَعْلَى النَّعِيمِ، وَأَكْمَلُ الْجَزَاءِ.

المُعَالَّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِقِيلِةً لَمُعَالِّةً لَمُعَالِمُ الْمُعَالِقِةً لَمُعَالِمُ الْمُعَالِقِةً لَمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنَ الْمَامَنِ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنَ الْمَامَنِ الْمَسْبِيلِ ٱللَّهِ كَايَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ا

الله يُكِشِّرُهُمْ رَبُّهُ مِيرَحْ مَةِ مِّنْهُ وَ يَكُثُلُهُ مِيرَحْ مَةِ مِّنْهُ وَ وَحَنْتِ لَمَّمْ فِيهَا وَرِضُوانِ وَجَنَّتِ لَمَّمْ فِيهَا نَعِيمُ مُثِقِيمُ

الله خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ

عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ

ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمُ أُولِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلِي ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتُولُهُ مِنْكُمُ

اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُوٓا فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ

اللهُ عَلَى إِن كَانَءَ ابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ اَوُكُمُ مَ الْمِنَ الْوَكُمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ إِخْوَانُكُمْ وَأَزُوا جُكُرُوعَشِيرَتُكُو وَأَمُوالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرُهُ تَخُشُونَ كُسَادَهَا وَمَسَكِيُ

تَرْضُوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِى سَبِيلِهِ ِ فَتَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْقِك

ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّهُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ

٥ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ وَيُومَ حُنَايَٰ إِذً

(خالدين)

(٢٢) ـ وَسَيَكُونُ هَوُلاءِ الكِرامُ مُخَلِّدِينَ في الجَنَّةِ أَبَداً وهـذا جَزَاءً لَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ عَلَى أَعْمَالِهِم الصَّالِحَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى عِنْدَهُ الأَجْرُ العَظِيمُ لِمَنْ

آمَنَ وَجَاهَدَ، وَقَامَ بِمَا فَرَضَهُ عَلَيْهِ الإسْلامُ.

(يَا إِنَّهَا) (آمَنُوا) (آبَاءَكُمْ) (وَإِخْوَانَكُمْ) (الإِيمَانِ) (فَأُولَئِكَ) (الظَّالُمُونَ)

(٢٣) ـ بَعْدَ أَنْ أَعْلَنَ اللهُ تَعَالَى بَرَاءَتَهُ، وَبَرَاءَةَ رَسُولِـهِ مِنَ المُشْرِكِينَ، وَآذَنهم بِنَبْذِ عُهُودِهِمْ، بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ تَعَالَى أَنُّهُمْ لَا عُهُودَ لَهُمْ، عَزَّ ذَلِكَ على بَعْضِ المُسْلِمِينَ، وَتَبَرَّمَ مِنْهُ ضُعَفَاءُ الإِيمَانِ، وَكَانَ مَوْضِعَ الضَعْفِ نُصْرَةُ القَرابِةِ وَالعَصَبِيّةِ، فَقَالَ اللهَ تَعَالَى: إِنْ فَضَلَ الإيْمَانِ وَالهَجْرَةِ وَالجَهَادِ لَا يَتَحَقَّقُ، وَلا يَكْتَمِلُ إِلا بَتْرْكِ وَلَايةِ الكَافِرينَ، وَإِيثَار حُبِّ اللهِ وَرَسُولِهِ وَالجِهـادِ فِي سَبيلهِ، عَلَى حُبِّ الوَلَـدِ والوَالِـدِ وَالأخ ِ وَالعَشَيـرةِ، فَنَهَى اللهُ المُؤْمِنينَ عَنْ مُوَالاَةِ الذِينَ يَخْتَـارُونَ الكُفْـرَ عَلَى الإيمَانِ. وَتَوَعَّدَ مَنْ يَتُولَّاهُمْ مِنَ المُؤْمِنينَ بِالعِقَابِ الشَّدِيدِ، فِي هَـذِهِ الآيَةِ، وَفِي آيَاتٍ أُخْرَى، وَعَدَّ مَنْ يَتَولِّى الكُفَّارَ، وَلَـوْ كَانُـوا آلَـاءُ أَوْ إخُواناً، مِنَ الظَّالِمِينَ.

(وَكثيراً مَا عَبَّرَ اللَّهَ تَعَالَى عَنِ الكُفْرِ بِالظُّلْمِ وَمَاثَلَ بَيْنَهُما).

أَسْتَحَبُّوا الكُفْرَ - آخْتَارُوهُ وَاقَامُوا عَليهِ .

(آبَساؤُكُمْ) (وَإِخْوَانُكُمْ) (وَأَزْوَاجُكُمْ) (وَأَمْسُوَالُ) (وَتِجَارَةً) (وَمَسَاكِنُ) (الفَاسِقِينَ)

(٢٤) - ثُمَّ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ بِتَوَعُدِ مَنْ آثَرَ حُبُّ الفَرَابَةِ وَالعَشِيرَةِ وَالْأَهْـلِ وَالنُّجَارَةِ وَالْأَمْـوَالِ وَالْمَسَاكِنِ... عَلَى حُبِّ اللهِ وَرَسُــولِـهِ وَالجَهَادِ فِي سَبيلِهِ، بِأَنْ يَتَرَبَّصُوا أَمْرَ اللهِ فِيهِمْ، وَيَنْتَظِرُوا عِقَابَه وَنَكَـالَهُ بهمْ، وَاللَّهُ تَعَالَى لَا يَهْدِي الفَاسِقِينَ الخَارِجِينَ عَنْ طَاعَتِهِ سَوَاءَ

الأَمْوَالُ المُقْتَرَفَةُ - هِيَ التِي يَكْسِبُهَا المَرْءُ بِنَفْسِهِ.

كَسَادَهَا \_ بَوَارَهَا بِفُوَاتِ أَيَّامِ المَوْسِمِ .

فَتَرَبُّصُوا - فَآنُتَظُرُوا.

(٢٥) ـ يُذَكِّرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِفَضْلِهِ عَلَيْهِمْ، وَإحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ، فِي نَصْرِهِ إِيَّاهُمْ فِي مَوَاقِعَ كَثِيرَةِ (مَوَاطِنَ) مِنْ غَزَوَاتِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ، وَإِنّ

تُغْنِ عَنكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتُ رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّدُبِرِينَ

عَلَيْكُمُ ٱلأَرْضُ بِمَا

اللهُ مُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِۦوَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينِ وَأَنزَلَجُنُودًالَّهُ تَرُوْهَا

وَعَذَّبَٱلَّذِينَ كَفَرُوأٌ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْكَنِفِرِينَ

اللهُ مِنْ مَدَّ كَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ مَعْدِ ذَلِكَ اللَّهُ مِنْ مَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاآهُ ۗ وَٱللَّهُ غَـ فُورٌ

ذَلِكَ كُلُّهُ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَبِتَايِيدِهِ وَتَقْدِيـرِهِ، لَا بِعَدَدِ الْمُسْلِمِينَ، وَلا بِعُدَدِهِمْ، وَلاَ بِعَصَبِيَّتِهِمْ، وَلا بِقُوَّتِهِمْ، وَلاَ بِكَثْرَةِ أَمْوَالِهِمْ، وَنَبَّهَهُمْ تَعَالَى إلى أنَّ النَّصْرَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، قَلَّ الجَمْعُ أَوْ كَثُرَ.

وَفِي يَوْمٍ حُنَيْنَ أَعْجَبَتِ المُسْلِمِينَ كَثْرَتُهُمْ فَلَمْ تُفِـدُهُمْ شَيْئًا، فَوَلَّـوا مُدْبِرِينَ حَتِّي ضَافَتْ عَلَيْهِم الأرْضُ عَلَى سَعَتِها، مِنْ شِدَّةِ فَزَعِهمْ، فَلَمْ يَهَتَدُوا إلى النَّجَاةِ سَبِيلًا، وَلَمْ يَثْبُتْ مِنْهُمْ إلَّا عَدَدٌ قَلِيلٌ مَعَ الرَّسُولِ ﷺ، وَكَانَ ذَلِكَ ٱبْتِلاءً مِنَ اللهِ لَهُمْ عَلَى عُجْبِهِمْ بِكَثْرِتِهِمْ. (ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ نَصْرَهُ وَتَأْيِيدَهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَعَلَى المُؤْمِنِينَ، لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَحْدَهُ، وَإِنْ قَلَّ الجَمْعُ).

> بِمَارَحُبَتْ \_ عَلَى رَحْبِهَا وَسَعَتِهَا. فَلَمْ تُغْن ـ فَلَمْ تَنْفَعْ وَلَمْ تُفِدْ.

#### (الكَافِرينَ)

(٢٦) .. وَأَنْوَلَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّمَأْنِينَةَ عَلَى رَسُولِهِ، وَعَلَى المُؤْمِنِينَ الَّذِينَ ثَبَتُوا مَعَهُ، فَأَذْهَبَ رَوْعَهُمْ، وَأَزَالَ حَيْرَتَهُمْ، وَأَعَادَ إِلَيْهِمْ شَجَاعَتُهُمْ، وَلَزَمَ الرَّسُولُ ﷺ مَكَانَهُ، وَمَعَهُ القِلَّةُ الَّتِي ثَبَتَتْ مِنَ المُّؤْمِنِينَ، وَٱسْتَنْصَرَ الـرَّسُولُ رَبُّـهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ جُنُّوداً مِنَ المَـلَائِكَـةِ لَمْ يَـرَهـا المُسْلِمُـونَ بِأَبْصَارِهِمْ، بَلْ وَجَدُوا أَشَرَهَا فِي قُلُوبِهِمْ، بِمَا عَادَ إِلَيْهَا مِنْ رَبَاطَةِ جَاش ، وَشِدَّةِ بِأَس . وَأَخَذَ الرَّسُولُ ﷺ حَفْنَةً مِنْ تُرابِ قَذَفَهَا فِي وَجْهِ القَوْمَ ، فَلَمْ يَبْقَ مُقاتِلٌ مَنْ هَوازِنَ إِلَّا وَدَخَلَتْ فِي عَيْنِهِ أَوْ فَمِهِ حَبَّةً مِنْ تُرابِ أَشْغَلْتُهُ عَنِ القِتَالِ، وَتَرَاجَعَ الذِينَ هَرَبُوا مِنَ المُسْلِمِينَ، إلَى حَيْثُ كَـانَ يَقِفُ رَسُـولُ اللهِ وَصَحْبُهُ الشَّابِتُـونَ، وَحَمَلُوا عَلَى هَـوازِنَ فَنَصَرَهُمُ اللهُ، ۚ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَقَاتَلُوا رَسُولَ اللهِ، فَأَخْزَاهُمُ اللهُ وَاذَلَّهُمْ بِالقَتْلِ وَالسُّبْيِ ، وَهذا هُوَ مَصِيرُ القَوْمِ الكَافِرِينَ، وَجَزَاؤُهُمْ. السَّكينَةُ \_ الطُّمَأنينَةُ أَوْ رَحْمَةُ اللهِ .

(٢٧) ـ ثُمُّ يَتُوبُ اللَّهَ، مِنْ بَعْدِ القَتْل وَالخِزْيِ وَالنَّعْذِيبِ، عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْ هَـوازِنَ فَيَهْدِيهِمْ إلى الإِسْـلَامِ ِ. وَقَد قَـدِمُـوا عَلَى رَسُـول ِ اللهِ ﷺ مُسْلِمِينَ، وَلَجِقُوا بِهِ فِي مَكَّةَ فِي مَكَانٍ يُعْرَفُ بِالجعْرانَةِ، وَذَلِكَ بَعْدَ المَوْقِعَةِ بِعِشْرِينَ يَوْمًا، وَحِينَئِذٍ خَيِّرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ سَبْيهمْ، وَبَيْنَ أَمْوَالِهِمْ، فَاخْتَارُوا سَبْيَهُمْ، وَكَانُوا سِتَّةَ آلافِ أُسِيرِ مَا بَيْنَ صَبِيٍّ وَآمْرَأَةٍ فَرَدَّهُمْ عَلَيْهِمْ، وَقَسَّمَ الأَمْوَالَ بَيْنَ الْمُقَاتِلِينَ.

#### (يَا أَيُّها) (آمَنُوا)

(٢٨) - أَمَرَ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِمَنْعِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ دُخُولِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ دُخُولِ الْمَشْجِدِ الْحَرَامِ، وَالطَوَافِ بِالْكَعْبَةِ، بَعْدَ نُزُول هَذِهِ الآيَةِ، (وَقَدْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الْعَامِ التَّاسِعِ لِلْهِجْرَةِ) لأَنَّهُمْ قَذِرُونَ، قَلِيلُو النَّظَافَةِ (نَجَسٌ)، لِذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ هذَا الْعَامِ مُشْرِك، وَلا يَطُوف بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ.

يَفُولُ اللهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ: إِذَا خِفْتُمْ بِـوَارَ تِجَارَتِكُمْ، وَقِلَّةَ أَرْزَاقِكُمْ، بِسَبَبِ انْقِطَاعِ مَجِيءِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى مَكَّةَ، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَنْ ذَلِكَ، وَسَيُعَوِّضُ عَلَيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ إِنْ شَاءَ، وَاللهُ

عَلِيْمٌ بِمَا فِيْهِ الْخَيْرُ وَالْمَصْلَحَةُ، حَكِيْمٌ فِيمَا يَشْرَعُهُ وَيُقَرِّرُهُ. الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ـ شَيءٌ قَذِرٌ أَوْ خَبِيتُ لِفَسَادِ بَوَاطِنِهِمْ. الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ـ شَيءٌ قَذِرٌ أَوْ خَبِيتُ لِفَسَادِ بَوَاطِنِهِمْ.

خِفْتُمْ عَيْلَةً -خِفْتُمْ فَقْراً وَفَاقَةً بِآنْقِطَاعِ تِجَارَتِهِمْ عَنْكُمْ. (قَاتِلُوا) (الآخر) (الْكِتَابَ) (صَاغِرُونَ)

#### (فايلوا) (الأَجْرِ) (الجِتَابِ) (صَاعِرُون) (٢٩) ـ بَعْدَ أَنِ أَسْتَقَامَتِ الأُمُورُ لِلْمُسْلِمِينَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، بَدُخُولِ

(١٩) - بعد أَنِ استَفَامَتِ الأَمُورُ لِلمُسْلِمِينَ فِي جَرِيرَةِ الْعَرْبِ، بلَحُولِ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ، أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِقِتَالِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَذَلِكَ سَنَةَ تِسْعِ لِلْهِجْرَةِ، لِذَلِكَ تَجَهَّزَ الرَّسُولُ ﷺ لِقِتَالِ الرُّومِ، وَدَعَا النَّاسَ إلَى ذَلِكَ، وَأَظْهَرَهُ لَهُمْ، وَنَسَدَبَ الْمُوْمِنِينَ إلَى الْجِهَادِ، وَتَخَلَّفَ بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ، وَكَانَ ذَلِكَ الْعَامُ عَامَ جَدْبٍ، وَالْوَقْتُ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، وَخَرَجَ السَّرُونُ وَخَرَجَ الرَّسُولُ وَصَحْبُهُ إلَى تَبُوك، فَنَزَلَ بِهَا، وَأَقَامَ فِيهَا قَرَابَةَ عِشْرِينَ يَوْماً، ثُمَّ الرَّسُولُ وَصَحْبُهُ إلَى تَبُوك، فَنَزَلَ بِهَا، وَأَقَامَ فِيهَا قَرَابَةَ عِشْرِينَ يَوْماً، ثُمَّ رَجَعَ لِضِيق الْحَالِ، وَضَعْفِ النَّاسِ.

وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالإِسْلاَمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَرَضَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَمُنْ لَمْ يُعْطِى الْمُسْلِمِينَ وَمُوْخَاضِعُ صَاغِرٌ.

وَيَجِبُ قِنَالُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا اجْتَمَعَتْ فِيهِم أَرْبَعُ صِفَاتٍ هِيَ الْعِلَّةُ فِي عَدَاوَتِهم لِلإسْلام وَالْمُسْلِمِينَ:

- أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ، لأَنَّهُمْ هَدَمُوا التَّوْحِيدَ فَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ مُشَرِّعِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَبَدَ الْمَسِيحَ وَعُزَيْراً.

- أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ، إذْ يَقُولُونَ إنَّ الْحَيَاةَ الآخِرَةَ هِيَ حَيَىاةً رُوحَانِيَّةً يَكُونُ فِيهَا النَّاسُ كَالْمَلائِكَةِ.

- أَنَّهُمْ لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَلْتَـزِمُونَ الْعَمَـلَ بِمَا حُرِّمَ عَلَيهِمْ.

النَّهُ الَّذِينَ الْمَنْوَاْ إِنَّمَا الْأَيْ الْمَنْوَاْ إِنَّمَا الْأَيْ الْمَنْرِكُونَ الْحَكُمُ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَنْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَيْلَةً هَنَّا اللَّهُ مِن فَسُوفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِهِ إِن شَاءً إِنَ اللَّهُ مَن فَضَالِهِ إِن شَاءً إِنَ اللَّهَ اللَّهُ مَن فَضَالِهِ إِن شَاءً إِنَ اللَّهَ اللَّهُ مَن فَضَالِهِ إِن شَاءً إِنَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْهُ الْمُلْمُ اللْهُ الْمُلْمُ الللْهُ الْمُلْمُ الللْهُ الْمُلْمُ الللْهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُلْمُ الللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْم

عليمُ حَكِيمٌ

﴿ قَلَيْلُواْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالَّيْوْ مِا لَا يُخْرِ وَلَا يُحُرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رُولَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْحِزْيةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ الْحِزْيةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ - أَنَّهُمْ لَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ الَّذِي أَوْحَاهُ اللهُ إِلَى أَنْبِيَائِهِ، وَإِنَّمَا يَتَّبِعُونَ دِيناً وَضَعَهُ لَهُمْ أَحَبَارُهُمْ وَأَسَاقِفَتُهُمْ.

يُعْطُوا الجِرْيَةَ مِ الخَرَاجَ المُقَدَّرَ عَلَى رُوُوسِهِمْ.

عَنْ يَلاٍ -عَنِ آنْقِيَادٍ وَخَضُوعٍ ، أَوْ مِنْ فَهْرٍ وَقَوَّةٍ . صَاغِرُونَ ـ مُنْقَادُونَ لِحُكْم ٱلإسْلام وَهُمْ أَذِلَّاءُ .

#### (النَّصَارَى) (بأَفْوَاهِهمْ) (يُضَاهِنُونَ) (قَاتَلَهُمُ)

(٣٠) \_ يَحُثُّ اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى قِتَالَ الْمُؤَلِيَّ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لِقَوْلِهِمْ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ، إِذِ آدَّعَى الْيَهُودُ أَنَّ عُزَيْراً ابْنُ اللهِ، وَهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ بَافْوَاهِهِمْ، وَلَا سَنَدَ لَهُمْ فِيمَا آدَّعَوْهُ سِوَى افْتِرَائِهِمْ وَآخْتِلَاقِهِمْ، وَهُمْ يُشَابِهُونَ فِي وَلاَ سَنَدَ لَهُمْ فِيمَا آدَّعَوْهُ سِوَى افْتِرَائِهِمْ وَآخْتِلَاقِهِمْ، وَهُمْ يُشَابِهُونَ فِي قَولِهِمْ هَذَا قَوْلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَهُمْ مِنَ الْأَمَمِ الَّتِي ضَلَّتُ كَمَا ضَلَّ قَولِهِمْ هَذَا قَوْلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَهُمْ مِنَ الْأَمَمِ الَّتِي ضَلَّتُ كَمَا ضَلَّ عَوْلَهِمْ هُولَاءِ، قَاتَلَهُمُ اللهُ وَلَعَنَهُمْ، كَيْفَ يَضِلُونَ عَنِ الْحَقِّ، وَهُو ظَاهِرٌ، وَكَيْفَ يُضِلُونَ عَنِ الْحَقَ، وَهُو ظَاهِرٌ، وَكَيْفَ يُضِلُونَ عَنِ الْحَقِّ، وَهُو ظَاهِرٌ، وَكَيْفَ يُضِلُونَ عَنِ الْحَقِّ، وَهُو ظَاهِرٌ، وَكَيْفَ يُضِرَفُونَ عَنِ الْحَقِّ، وَهُو ظَاهِرٌ،

يُضَاهِئُونَ ـ يُشَابِهُونَ فِي الكُفْرِ وَالقَوْلِ.

أَنَّى يُؤْفَكُونَ ـ كَيْفَ يُصّْرَفُونَ عَنِ الحَقِّ بَعْدَ سُطُوعِهِ.

#### (وَرُهْبَانَهُمْ) (وَاحِداً) (سُبْحَانَهُ)

(٣١) ـ اتَّخَذَ أَهْلُ الْكِتَابِ، مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، كِبَارَ رِجَالَ دِينِهِمْ أَرْبَاباً وَمُشَرَّعِينَ، فَأَحَلُوا لَهُمُ الْحَرَامَ، وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلاَلَ، فَاتَّبَعُوهُمْ فِي ذَلِكَ، وَهَذِهِ الْمُتَابَعَةُ هِيَ الْمَقْصُودَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْبَاباً ﴾ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ للهِ وَلَداً عَبَدُوهُ مَعَ الله، كَعُزَيْدٍ وَالْمَسِيحِ ، لا إِلَّهُ غَيْرُ اللهِ، تَنَزَّهَ وَتَقَدَّسَ عَنِ الشَّرْكِ وَالْوَلَدِ وَالصَّاحِبَةِ، وَعَن النَّمْرِكِ وَالْوَلَدِ وَالصَّاحِبَةِ، وَعَن النَّمْرِكِ وَالْوَلَدِ وَالصَّاحِبَةِ، وَعَن النَّمْرَكِ وَالْوَلَدِ وَالصَّاحِبَةِ،

وَهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا أُمِرُوا بَانْ يَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ لَا شِرِيكَ لَهُ. الأَحْبَارُ ـ عُلَمَاءُ اليَهُودِ.

الرُّهْبَانُ - مُتَنَسِّكُو النَّصَارَى.

أَرْبَاباً - أَطَاعُوهُمْ كَمَا يُطَاعُ الرَّبِّ.

#### (بِأَفْوَاهِهِمْ) (الكَافِرُونَ)

(٣٢) \_ يُرِيدُ الْكُفَّارُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ. اللهِ، وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ الَّذِي شَرَعَهُ لِهِدَايَةِ عِبَادِهِ، وَأَنَّ يُخْفُوا مَا بَمَثَ اللهُ رَسُولَهُ بِهِ، مِنَ الدَّعْـوَةِ إِلَى التَّوْحِيـدِ وَالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، بِمُجَـرَّدِ

# وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَيْرُ اَبْنُ اللّهِ وَقَالَتِ ٱلنّصَدَى اللّهِ وَقَالَتِ ٱلنّصَدَى اللّهِ الْمُسْدِحُ البّنُ ٱللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

رَبُّ يُرِيدُونَ أَن يُطُفِعُواْ نُورَاللَّهِ

بِأَفُواهِ هِمْ وَيَأْبِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن

يُتِمَ نُورَهُ. وَلَوْكَرِهُ

الْكَيْفِرُونَ

جِدَالِهِمْ وَافْتِرَائِهِمْ، فَمَثْلُهُمْ فِي ذَلِكَ كَمَثُل مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُطْفِيءَ شُعَاعَ الشُّمْسِ ، أَوْ نُورَ الْقَمَرِ، بِنَفْخَةِ مِنْ فَمِهِ. وَبِمَـا أَنَّ هَذَا لَا سَبِيلَ إلَيْهِ، كَذَلِكَ لَا سَبِيلَ إِلَى إِخْفَاءِ نُورِ النَّبُوَّةِ، وَلَا بُدَّ لِمَا أَرْسَلَ اللَّه بهِ رَسُولَهُ مِنْ أَنْ يَتَّمَّ وَيَظْهَرَ، وَاللَّهُ يَأْبَى إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ، وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ ذَلِكَ. الكُفْرُ - سَتْرُ الشِّيءِ وَتَغْطِيَتُهُ.

> بِٱلْهُـٰ كَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ,عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ،

وَلُوْكِرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ

(٣٣) \_ الله تَعَالَى هُوَ الذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ مُحَمَّداً عِلَيْ بِكِتَابٍ هُوَ القُرْآنُ، كَفِلَ حِفْظَهُ حَتَّى آخِرِ الزَّمَـانِ، فِيهِ الهُـدَى وَدِينُ الحَقِّ، وَسَيُظْهِـرُهُ اللَّهُ عَلَى جَمِيع الأَدْيانِ السَّابِقَةِ، لأِنَّهُ هُوَ الدِّينُ الصَّحِيحُ الذِي جَاءَ بالدَّعْوَةِ الصَّحِيحَةِ (التِي جَاءَتْ بِهَا جَمِيعُ الأَدْيَانِ السَّابِقَةِ) وَهِيَ دْعُوَةُ التَّوْحِيدِ، وَالإيمانُ بِاللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَبَدَّلَ النَّاسُ، وَحَرَّفُوا فِيها، فَجَاءَ الإسْلَامُ لِتَصْحِيحٍ ذَلِكَ، وَلِيُعيدَ لِدَعْوَةِ التَّوْحِيدِ صَفَاءَهَا وَأَصَالَتَهَا وَلَـوْ

يُظْهِرَهُ ـ يُعْلِيهِ حَتَّى يَظْهَرَ وَيَغْلِبَ.

كَرِهُ المُشْرِكُونَ.

(يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (أَمْوَالَ) (بالبَاطِل )

(٣٤) - يُحَذِّرُ الله تَعَالَى المُؤمِنِينَ مِنْ عُلَمَاءِ السُّوءِ، وَعُبَّاد الضَّلاَلَةِ، وَيَقُولُ: إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ، اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسَ بِالبَاطِلِ ، بَصُور وَطَرَائِقَ مُخْتَلِفَةٍ ، وَيَسْتَغِلُّونَ رَئَاسَتُهُمُ الدِّينِيَّةَ فِي سَبِيلَ تَحْقِيقَ ذَلِكَ، وَلَمَّا جَاءَ الإسْلامُ أَسْتَمَرُّوا عَلَى ضَلالِهِمْ وعِنَـادِهِمْ، طَمَعاً فِي أَنْ تَبْقَى لَهُمُ تِلْكَ الرِّئَاسَـاتُ، وَأَخَذُوا يَصُـدُّونَ النَّاسَ وَيَصْرَفُونَهُمْ عَن آتِّبَاعِ الإِسْلَامِ ، وَهُوَدِينُ الحَقِّ، ويُلْبِسُونَ الحَّقَ بِالبَاطِـل ، وَيُمَوِّهـونَ عَلَى أَتباعِهمْ مِنَ الجَهَلَةِ أَنَّهُمْ إِنَّمـا يَدْعُــونَ إِلَى الخَيْسر، وَذَلِكَ لأِنَّهُمْ لَـوْ أُقَرُّوا بصِـدْق مُحَمَّدِ، وَصِحَّـةِ دِينِهِ، لَتَـوَجَّبَ عَلَيْهِمْ مُتَابَعَتُهُ، فَيبْطُلُ حُكْمُهُمْ، وَتَزُولُ مَكَىانَتُهُم، وَتَنْقَطِعُ مَـوَارِدُهُمْ، وَمَصَادِرُ رِزْقِهم العَريضَةُ.

وَفِي الحَقِيقَةِ إِنَّهُمْ دُعَاةً إِلَى النَّارِ، وَيَوْمَ القِيَامَةِ لا يُنْصَرُونَ. وَيُهَدِّدُ الله تَعَالَى مَنْ يَكْنِزُونَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةَ (أَيْ يُكَدِّسُونَ الْأَمْوَالَ)، وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ، وَفِي الجَهَادِ لِنُصْرَةِ دِينِ اللهِ، وَفِي الإحْسَانِ إلى عِبَادِهِ وَمُصَالِحِهُمْ، وَيُبَشِّرهُمْ بِعَدَابِ اللِّيمِ .



ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُوْنَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّــَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

اً يُوَّمَ يُحُمَّى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُوْكِ بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُونَهُمْ وَظُهُورُهُمْ أَهُدُا مَاكَنَّتُمْ تَكْنِرُونِ مَاكَنَتُمْ تَكْنِرُونِ

إنَّعِدَّةُ الشُّهُورِعِندَ اللَّهِ الْفَهُ الْفَهُ الْفَهُ الْفَهُ الْفَهُ الْفَهُ الْفَهُ الْفَهُ الْفَهُ اللَّهُ الْمُنْتَالِهُ اللْمُنْتَالِمُ اللَّهُ الْمُنْتَا الْمُنْتَا الْمُنْتَالِمُ الللْمُ اللَّهُ الْمُنْتَالِمُ الْمُنْتَا الْمُنْتَا الْمُنْتَا الْمُ

(٣٥) \_ قَالَ آبْنُ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: المَقْصُودُ بِالكَنْزِ هُوَ المَالُ الَّذِي لا تُؤدَّى زَكَاتُهُ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، رَضِيَ اللهُ عَنْه: أَيُّ مَالٍ أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَـدْفُوناً فِي الأَرْضِ، وَأَيُّ مَالٍ لَمْ تُؤدِّ زَكَاتَهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَـدْفُوناً فِي الأَرْضِ، وَأَيُّ مَالٍ لَمْ تُؤدِّ زَكَاتَهُ فَهُوَ كَنْزُ يُكُونِ بِهِ صَاحِبُهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ.

يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ المَالَ الَّذِي لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُهُ سَيُحْمَى عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ في نَارِ جَهَنَّمَ، وَتُكُوى بِهِ جِبَاهُ أَصْحَابِهِ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُ ورُهُمْ، وَسَيْقَالُ لَهُمْ تَبْكِيناً وَتَقْرِيعاً: هَذا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَلَمْ تُؤَدُّوا مِنْهُ حَقَّ اللهِ، وَهذا مَا حَبَانُهُ الآنَ عَذَاباً ألِيماً.

#### (كِتَابِ) (السَّمَاوَاتِ) (وَقَاتِلُوا) (يُقَاتِلُونَكُمْ)

(٣٦) ـ خَطَبَ رَسولُ اللهِ عَلَى حِجَّةِ الوَدَاعِ فَقَالَ: (أَلاَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اَسْتَدَارَ كَهَنْتَهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَماوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ آثنا عَشَرَ شَهْراً، منها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ (أَيْ فَرضَ اللهُ احْتِرَامَهَا، وَحَرَّمَ فِيهَا القِتَالَ عَلَى لِسَانِ إبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ)، ثَلَاثَةٌ مُتَالِيَاتٌ: ذو القعدةِ وذو الحِجَّةِ والمُحَرَّمُ، ورَجَبُ مُضَر بَيْنَ جُمادى وَشَعْبَانَ) وَذَلكِ هُوَ الشَّرْعُ الصَّحيحُ، الذِي كَانَ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ وإسْمَاعِيلُ وَغَيْرُهُمَا، وَهَذا مَا يَتَعَلَّى بالأَشْهُرِ الحُرُمِ كَانَ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ وإسْمَاعِيلُ وَغَيْرُهُمَا، وَهَذا مَا يَتَعَلَّى بالأَشْهُرِ الحُرُمِ مِنْ أَحْكَام، فَلا تَظْلِمُوا فِي هَذِهِ الأَشْهُرِ الحُرُم أَنَّ المَعَاصِي فِي البَلَدِ الحَرامِ المَعَاصِي فِي البَلَدِ الحَرامِ يَتَضَاعَفُ، كَمَا أَنَّ المَعَاصِي فِي البَلَدِ الحَرامِ يَتَضَاعَفُ أَنَّ المَعَاصِي فِي البَلَدِ الحَرامِ يَعْظَمُ نَوَاباً عِنْدَ اللهِ.

(وَقِيلَ إِنَّ مَعْنَى - لاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ - هُولا تَجْعَلُوا حَرَامَ هَذِهِ الْأَشْهُرِ حَلَالًا ، وَلاَ حَلالَها حَرَاماً ، كَمَا فَعَلَ أَهْلُ الشَّرْكِ ، وَقَاتِلُوا المُشْرِكِينَ جَمِيعُكُمْ كَافَةً ، وَكُونُوا يَداً وَاحِدَةً فِي دَفْع عُدُوانِهِمْ ، وَكَفَّ أَذَاهُمْ ، لأَنَّهُمْ يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا لِهَدْم دِينِكُمْ ، وَالقَضَاءِ عَلَيْهِ ، وَإِطْفَاء نُورِ اللهِ ، فَأَنْتُمْ أَجْدَرُ بالاتّحادِ لِدَفْع المُتَقِينَ ، لِللهَ عَلَيْه ، وَإِطْفَاء نُورِ اللهِ ، فَأَنْتُمْ أَجْدَرُ بالاتّحادِ لِدَفْع المُتَقِينَ ، وَجَعْل كَلِمَةِ اللهِ هِيَ العُلْيا ، وَآعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ المُتَقِينَ ، يَنْصُرُهُمْ وَيَمُدُهُمْ بِعَوْنِهِ وَجُنْدِهِ ) .

(وَقِيلَ إِنَّ آَيَةَ تَحْرِيمِ الأَشْهُرِ الحُرُمِ قَدْ نُسِخَتْ، بِدَلِيلِ أَنَّ الرَسُّولَ ﷺ حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ ذِي القِعْدَةِ، وَبِدَلِيلِ أَنَّ اللهَ أَمَرَ بِقِتَالِ المُشْرِكِينَ دُونَ آسْتِثْنَاءٍ، وَقَالَ: فَلاَ تَظْلِمُوا فِيْهِنَّ أَنْهُسُكُمْ. وَدَليلُ السَّيَاقِ أَنَّهُ أَمَرَ بِذَلكَ أَمْرًا عَاماً).

الأَشْهُرُ الحُرُمُ - ذُو القِعْلَةِ وَذُو الحجَّةِ وَالمُحَرَّمُ وَرَجَب.

الدِّينُ القَيِّمُ - الدِّينُ المُسْتَقِيمُ دِينُ إِبْراهِيمَ.

#### اللَّهِ إِنَّ مَا ٱلنَّسِيَّ ءُ زِيادَةٌ فِي

الْحَفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُعِلُّونَهُ مَامَا وَيُكِرِمُونَهُ وَ عَامًا لِيُواطِعُواْعِدَةً مَاحَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ اللَّهُ زُيِنَ لَهُ مُسُوّعُ أَعْمَلِهِ مُّ وَاللَّهُ لَهُ مُسُوّعُ أَعْمَلِهِ مُّ وَاللَّهُ لَا يَهْ دِى الْقَوْمَ الْكَفِيدِنَ

#### (أَعْمَالِهِمْ) (الكَافِرينَ)

(٣٧) - النَّسِيءُ لُغَةً هُوَ التَّأْخِيرُ، وَالنَّسِيءُ هُنا يُقْصَدُ بِهِ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، إِذْ يُجِلُونَ أَحَدَ الأَشْهُرِ الحُرُمِ، فَيُقَاتِلُونَ فِيهِ، ثُمَّ يَتَفِقُونَ عَلَى جَعْلِ أَحَدِ أَشْهُرِ الحِلِّ مُحَرَّماً مَكَانَهُ ذَلِكَ العَامَ، لِيَجْعَلُوا عِلَّةَ الشَّهُورِ الحُرُمِ أَرْبَعَةً كَمَا أَمَرَ اللهُ.

ويَذُمُّ اللهُ تَعَالَى المُشْرِكِينَ لِتَصَرُّفِهِمْ بِشَرْعِ اللهِ بِحَسَبِ أَهُ وائِهِمْ، وَبَارائِهِم الفاسِدَةِ، فَكَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّهُمْ يُحَرِّمُونَ أَرْبَعَةَ أَشْهُر كَمَا أَمَرَ اللهُ، وَلاَ بَاسَ عِنْدُهُمْ فِي تَأْخِيرِ التَّحْرِيمِ أَوْ تَقْدِيمِهِ، فَالمُهُمُّ بِالنَّسْبِةِ إِلَيهِمْ أَنْ تَكُونَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ أَرْبَعَةً فِي السَّنَةِ، لا تَحْصِيصَ أَشْهر بِعَيْنِها يَقَرَرتْ حُرْمَتُهَا، وَإِذْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فَقَدِ آسْتَحَلُوا مَا حَرَّمَ الله، وَقَدْ حَسَنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ المُضَلُّ عَمَلَهُمُ السَّيِّيَءَ هَذَا بِهٰذِهِ الشَّبْهَةِ البَاطِلَةِ، إِذْ كَمْ يَنْعِكُوا حِكْمَة التَّحْصِيصِ. وَالله تَعَالَى لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الكَافِرِينَ إِلَى الحَقِّ وَالْهُدَى.

النَّسِيءُ ـ تَأْخِيرُ حُرْمَةِ شَهْرٍ إِلَى شَهْرٍ آخَرَ.

لِيُواطِئُوا - لِيُوافِقُوا.

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (بِالْحَيَاةِ) (الآخِرَةِ) (الْحَيَاةِ)

(٣٨) - يُعَاتِبُ اللهُ تَعَالَى مَنْ تَخَلَّف، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ فِي غَرْوَةِ تَبُوك، حِينَ طَابَتِ التَّمَارُ وَالظَّلَالُ، وَكَانَ الْوَقْتُ حَارًا قَائِظاً، فَيُقُولُ تَعَالَى لَهُمْ: مَا لَكُمْ أَيُها الْمُؤْمِنُونَ إِذَا دُعِيْتُمْ إِلَى الْجِهَادِ فِي فَيُقُولُ تَعَالَى لَهُمْ: مَا لَكُمْ أَيُها الْمُؤْمِنُونَ إِذَا دُعِيْتُمْ إِلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَكَاسَلْتُمْ وَتَبَاطَأْتُمْ، وَمِلْتُمْ إِلَى الدَّعَةِ وَالْإِقَامَةِ فِي الظّلِ وَطِيبِ الثّمَارِ؟ أَفْعَلْتُمْ ذَلِكَ رِضاً مِنْكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيا بَدَلاً مِنَ الآخِرةِ؟ وَطِيبِ الثّمَارِ؟ أَفْعَلْتُمْ ذَلِكَ رِضاً مِنْكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيا بَدَلاً مِنَ الآخِرةِ؟ وَمَا مَتَاعُهَا إِلاَّ قَلِيلُ بِالنّسْبَةِ إِلَى الآخِرةِ، إِذْ يَنْتَظِرُ وَمَا مَتَاعُها إِلاَّ قَلِيلُ بِالنّسْبَةِ إِلَى الآخِرةِ، إِذْ يَنْتَظِرُ السَّمَاوَاتِ اللهُ مِنْ رَبِهِمْ وَرَحْمَةً، وَجَنَاتُ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ .

آنْفِرُوا - آخْرُجُوا إِلَى الجِهَادِ.

آثَّاقَلْتُمْ - تَبَاطَأْتُمْ وَأَخْلَدْتُمْ إِلَى الرَّاحَةِ.

(٣٩) ـ وَإِذَا لَمْ تَنْفِرُوا مَعَ الرَّسُولِ ﷺ ، وَلَمْ تَخْرُجُوا مَعَهُ إِلَى الْجِهَادِ فَإِنَّ اللهَ سَيُعَذَّبُكُمْ عَذَاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيَا، بِزَوَالِ النَّعْمَةِ وَغَيْرِهَا عَنْكُمْ، وَفِي الآخِرَةِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلاَ يَصْعُبُ عَلَى اللهِ أَنْ يَسْتَبْدِلَ قَوماً غَيْرُكُمْ اللهِ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ

مَالَكُورُ إِذَاقِيلَ لَكُورُ أَنفِرُواْفِي مَالَكُورُ إِذَاقِيلَ لَكُورُ أَنفِرُواْفِي سَيِيلِ اللَّهِ اَتَاقَلْتُمُ إِلَى ٱلْأَرْضَ أَرَضِ اللَّهُ نَيكا مِن اللَّائِيكا مِن الْأَخْرَةَ فَهَا مَتَكُمُ اللَّهُ فَيكا مَا اللَّهُ فَيكا فَي اللَّهُ فَيكا فَيكا فِي اللَّهُ فَيكا فِيكا فِي اللَّهُ فَيكا فِي اللَّهُ فَيكا فِي اللَّهُ فَيكا فِي اللَّهُ فِيكا فِي اللَّهُ فِيكا فِي اللَّهُ فَيكا فِي اللَّهُ فِيكا فِي اللَّهُ فَيكا فِي اللَّهُ فِيكا فِي اللَّهُ فِيكا فِي اللَّهُ فِيكِ اللَّهُ فَيكا فَيكُونُ فِي اللَّهُ فَيكا فِي اللَّهُ فَيكا فِي اللَّهُ فَيكُ فِي اللَّهُ فَيكا فِي اللَّهُ فَيكا فِي اللَّهُ فِيكُونُ فِيكُونُ اللَّهُ فَيكا فِي اللْهُ فَيكا فِيكا فِي اللَّهُ فِيكا فِي اللَّهُ فَيكا فِي اللَّهُ فَيكا فِي الْهُ فَيكا فِي الْهُ فَيكا فِي اللْهُ فَيكا فِي اللَّهُ فِيكا فِيكا فِي الْهَا فِيكا فَيكا فِيكا فِيكا فِيكا فِيكا فِيكا فَيكا فِيكا فِيكا فَيكا فِيكا فِيكا فَيكا فَيكا فِيكا فيكا فَيكا فِيكا فَيكا فَيكا فِيكا فَيكا فَيكا فِيكا فَيكا فَيكا فِيكا فيكا فَيكا فِيكا فَيكا فَيكا فِيكا فَيكا فَيكا ف

﴿ إِلَّا نَنفِ رُواْ يُعَذِبُكُمُ عَذَابًا أَلِهِ مًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا

ۅۘٲڵڵۘٞۿؘؙؙۘٛڡؘڮ<u>ؘ</u> ڡؘٙڍؚٮؚۯٞ

#### اللَّا لَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ

اللَّهُ إِذَ أَخْرَجُهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثانِ النَّا إِذَ هُمَافِ الْفَادِ إِذَ يَكُولُ لِصَحِيهِ عَلَى الْفَادِ إِذَ يَكُولُ لِصَحِيهِ عَلَى الْمَعَنَ أَلَّ اللَّهُ سَكِينَتُهُ فأنزل اللَّهُ سَكِينَتُهُ فأنزل اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْسَدُهُ بِجُنُودِلَّمُ عَلَيْهِ وَأَيْسَدُهُ بِجُنُودِلَّمُ الَّذِينَ كَهُ اللَّهُ فَي الْعُلْيَالُّ وَكَلِمَةُ اللَّهِ فِي الْعُلْيالُ اللَّهُ فَالِيَّا اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ مِنْ الْعُلْيالُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ إِنْ وَاللَّهُ عَنْ إِنْ وَكِيمَةً اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ إِنْ وَكِيمَةً اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ إِنْ وَكَلِيمًا اللَّهُ عَنْ إِنْ وَكَلِيمًا اللَّهُ عَنْ إِنْ وَكَلِيمًا اللَّهُ عَنْ إِنْ وَكَلِيمًا اللَّهُ عَنْ إِنْ وَاللَّهُ عَنْ إِنْ وَكُلِيمًا اللَّهُ عَنْ إِنْ وَكُلِيمًا اللَّهُ عَنْ إِنْ وَاللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ وَكُلِيمًا اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ وَاللَّهُ عَنْ إِنْ وَاللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ وَاللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ إِنْ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ إِنْ وَاللَّهُ عَنْ إِنْ وَاللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ وَالْمَلَالُهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ إِنْ وَاللَّهُ عَلَى اللْكُولُ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْعَلْمُ الْمُعْلَى اللْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِي اللْعُلُمِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى اللْمُعْلِمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِي الْمُؤْمِنِي الْمِنْ الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلِمِي الْمُعْلَى اللْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُؤْمِنِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى اللْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِ

انفِرُواْخِفَافَاوَثِقَالًا وَجَهِدُواْبِاَمُوالِكُمُ وَاَنفُسِكُمُ فِي سَبِيلِاللَّهَ ذَالِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ

بِكُمْ، يَخِفُّونَ لِنُصْرِةِ نَبِيِّهِ، وَيُجَاهِدُونَ بَأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يُضِرُّ الله، لأَنَّـهُ الغَنِيُّ عَنِ الْعِبَادِ، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ مُحْتَاجُونَ إِلَيْهِ.

#### (لِصَاحِبهِ)

(٤٠) - يَا أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ إِذَا لَمْ تَنْصُرُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَإِنَّ الله نَاصِرُهُ وَمُؤَيِّدُهُ وَكَافِيهِ، كَمَا تَوَلَّى نَصْرَهُ حِينَ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَكَّةَ حِينَ هَاجَرَ، فَخَرَجَ مِنْهَا هَارِبًا بِصُحْبَةِ صَدِيقِهِ وَصَاحِبِهِ أَبِي بَكْرٍ، فَلَجَأًا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلِ ثُورِ ثَلاَثَةً أَيَّامٍ، وَخَرَجَتْ قُرَيْشُ فِي آثَارِهِمَا حَتَى وَقَفُوا بِبَابِ الْغَارِ، فَقَلَ لَهُ أَبُو بَكْرِ جَزِعًا: لَوْ نَظَرَ أَحَدُهُمْ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ لَرَآنَا. فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ ﷺ : مَا ظَنَّنَ بِآثَنَيْنِ الله لَا ثَالِئُهُمَا؟ فَأَلْوَلُ الله طُمَأْنِينَتُهُ وَتَأْمِيدُهُ وَنَصْرَهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَأَيْدَهُ بِأَنْفَلَ اللهُ ثَالِئُهُمَا؟ فَأَلْوَلُ الله طُمَأْنِينَتُهُ وَتَأْمِيدُهُ وَنَحْمِيهِ (بِجُنُودٍ لَمْ وَتَأْمِيدُهُ وَنَصْرَهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَأَيْدَهُ بِالْمَلاَئِكَةِ تَحْفَظُهُ وَتَحْمِيهِ (بِجُنُودٍ لَمْ وَتَأْمِيلُهُ مَا وَخَعْلَ كَلِمَةَ الإَيمَانِ (لَا إِلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كَلِمَةَ السَّولِهِ، وَأَيْدَهُ بِالشَّهُلَى، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الإيمَانِ (لَا إِلَهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَالُولُهُ وَأَهْلِهِ السَّهُلَى، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الإِيمَانِ (لَا إِللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَالُولُهُ وَاللهُ عَزِيزٌ فِي آنْتِقَامِهِ وَآنْتِصَارِهِ، وَهُو مَنِيعُ الْجَانِبِ لَا يُشَامُ، وَهُو مَنِيعُ الْجَانِبِ وَمُولُهُ مَا مُولُوهُ وَتَلْبِرِهِ.

الغَارِ - غَارِ جَبَلِ ثُورٍ قُرْبَ مَكَّةً.

لِصَاحِبِهِ - لَأَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .

#### (وَجَاهِدُوا) (بِأَمْوَالِكُمْ)

(٤١) - أَمَرَ اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ بِالنَّفِيرِ الْعَامِّ، وَالْخُرُوجِ جَمِيعاً مَعَ الرَّسُولِ عِنْ إِذَا دَعَاهُمْ إِلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَٱلْزَمَهُمْ بِالْخُرُوجِ عَلَى كُلِّ حَال فِي المَشْطِ وَالمَكْرَهِ، وَالْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، فَقَالَ آنْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً، وَأَغْنِياءَ وَفُعَفَاءَ، لِأِنَّ فِي ذَلِكَ وَثِقَالاً، وَأَغْنِياءَ وَفُعَفَاءَ، لِأَنَّ فِي ذَلِكَ خَيْرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا، لِأَنَّهُ لاَ عِنَّ لِلْأَمَمِ، وَلاَ سِيَادَةَ إِلَّا بِالْقُوقِ الْحَرْبِيَةِ، وَفِيهِ أَيْضاً خَيْرُهُمْ فِي الدِّينِ لِأَنَّهُ لاَ سَعَادَةَ لِمَنْ لَمْ يَنْصُرِ الْحَرْبِيَةِ، وَفِيهِ أَيْضاً خَيْرُهُمْ فِي الدِّينِ لِأَنَّهُ لاَ سَعَادَةَ لِمَنْ لَمْ يَنْصُرِ الْحَرْبِيَةِ، وَفِيهِ أَيْضاً اللهَدَى وَالْعَمَل بِشَوْع اللهِ.

وَقَدْ نُسِخَتْ هَذِهِ الآيَةُ بِقُوْلِهِ تَعَالَى ﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمُرْضَى وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الْذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا للهِ وَرَسُولِهِ ﴿().

<sup>(</sup>١) الآية ٩١ من سورة التوبة.

#### (لكَاذِبُونَ)

(٤٢) - يُوبِّخُ الله تَعَالَى الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي غَرْوَةِ تَبُوكَ، مُعْتَذِرِينَ بِأَنَّهُمْ ذَوُو أَعْذَارٍ، وَلَمْ يَكُونُوا فِي الْحَقِيقَةِ كَذَلِكَ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ الْأُمْرُ يَتَعَلَّى بِغَنِيمَةٍ قَرِيبَةٍ (عَرَضاً قَرِيباً)، أَوْ سَفَرَ قَرِيبِ لاَ مَشَقَةً فِيهِ (سَفَراً قَاصِداً) لاَتَبعُوا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنَّ الْمَسَافَةَ بَيْنَ الشَّامِ وَالْمَدِينَةِ (الشُّقَةُ) قَدْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمْ. وَيُخبِرُ الله نَبيهُ أَنَّهُمْ سَيَحْلِفُونَ لَـهُ وَالْمَدِينَةِ (الشُّقَةُ) عَدْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمْ. وَيُخبِرُ الله نَبيه أَنَّهُمْ سَيَحْلِفُونَ لَـهُ بِاللهِ، بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنَ الغَوْوَةِ، أَنَّهُمْ لَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ أَعْذَارُ تَمْنَعُهُمْ مِنَ الخُرُوجِ مَعَهُ لَخَرَجُوا، وَسَيُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ بِالْأَيْمَانِ وَالْأَعْذَارِ لِيُرْضُوهُ، اللهُ نَجُوجٍ مَعَهُ لَخَرَجُوا، وَسَيُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ بِالْأَيْمَانِ وَالْأَعْذَارِ لِيُرْضُوهُ، إِنَّهُمْ لَوْ لَمْ مَكُنْ لَهُمْ يَعْدَارً لَمُعَلِمُ إِنَّهُمْ لَكُونَ أَنْفُسَهُمْ بِالْأَيْمَانِ وَالْأَعْذَارِ لِيُرْضُوهُ، إِنَّهُ مِنَ النَّهُ وَلَهُمْ لَكُونَ أَنْفُسَهُمْ بِاللهِ مَعْدُم وَلَوْهُ وَالْكَذِبِ يُهُولَ أَنْفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَلَاللهُ وَلَوْهِمْ وَلَوْهُمْ وَلَوْهُمْ وَلَوْهُمْ وَلَوْلُومُ وَلَوْلُومُ اللهُ وَلَوْلُومُ وَلَوْهُمْ وَلَوْلُومُ وَلَوْلُومُ وَلَوْلُومُ وَلَوْلُومُ وَلَولُومُ وَلَاهُمْ وَلَوْلُومُ وَلَوْلُهُمْ وَلَهُمْ مِنَ لَمُولُومُ وَلَوْلُومُ وَلَولُومُ وَلَوْلُومُ وَلَولُومُ وَلَوْلُومُ وَلَولُومُ وَلَولُومُ وَلُومُ وَلَولُومُ وَلَولُومُ وَلَومُ وَلَولُومُ وَلَولُومُ وَلُومُ وَلَيْهُمْ وَلُومُ وَلُومُ وَلَهُ وَلُومُ وَلَومُ وَلُومُ وَلَومُ وَلُومُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَومُ وَلِكُومُ وَلَومُ لَهُمُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَومُومُ وَلُومُ وَلَومُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَومُ وَلُومُ وَلُومُ وَلَومُ وَلَالِهُ وَلَومُ وَلَومُ وَلُومُ وَلُومُ وَلَومُومُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَومُ وَاللّهُ وَلَومُومُ وَلَومُ وَلَومُومُ وَلُومُ وَلِهُ وَلَومُ وَلُومُ وَلُومُ وَلَومُ وَلَومُ

عَرَضاً قَرِيباً - مَغْنَماً سَهْلًا.

سَفُراً قَاصِداً - مُتَوسِّطاً بَيْنَ القَرِيبِ وَالبَعِيدِ.

الشُّقَّةُ - المَسَافَةُ التِي تُقْطَعُ بِمَشْقَةٍ.

#### (الكَاذِبِينَ)

(٤٣) ـ لَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْكَ، يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ، فِيمَا أَدَىٰ إِلَيْهِ اجْتِهَادُكَ مِنَ الْإِذْنِ لَهُمْ، الْإِذْنِ لَهُمْ، وَيَنْجَلِيَ وَضْعُهُمْ، فَتَعْرِفَ الصَّادِقِينَ وَضْعُهُمْ، فَتَعْرِفَ الصَّادِقِينَ مِنْهُمْ وَالْكَاذِبِينَ فِي اعْتِذَارِهِمْ، فَتُعَامِلَ كُلًا بِمَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَامَلَ بِهِ؟

#### (يَسْتَأْذُنُك) (الآخِرِ) (يُجَاهِدُوا) (بِأَمْوَالِهِمْ)

(٤٤) ـ لَا يَسْتَأْذِنُكَ، فِي الْقُعُودِ عَنِ الْجِهَادِ، أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، لَإِنَّهُمُ النَّبِيُ إِلَيْهِ بَادَرُوا مُمْتَثِلِينَ، لَإِنَّهُمُ النَّبِيُ إِلَيْهِ بَادَرُوا مُمْتَثِلِينَ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَنْ هُمُ الْمُتَقُونَ اللهِ، وَإِذَا نَدَبَهُمُ النَّبِيُ إِلَيْهِ بَادَرُوا مُمْتَثِلِينَ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَنْ هُمُ الْمُتَقُونَ اللهِ، وَيَطْلُبُونَ مَرْضَاتِهِ، وَيُعِدُّونَ اللهَ، وَيَطْلُبُونَ مَرْضَاتِهِ، وَيُعِدُّونَ اللهَ، وَيَطْلُبُونَ مَرْضَاتِهِ، وَيُعِدُّونَ لِلْجَهَادِ عُدَّتَهُ.

#### (يَسْتَأْذِنُك) (الأخِر)

(٤٥) ـ وَلَكِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ النَّبِيِّ ﷺ ، فِي الْقُعُودِ عَنِ الْجِهَادِ، وَلَا عُذْرَ لَهُمْ، هُمُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيُومِ الآخِرِ، وَلَا يَرْجُونَ ثَوَابَ اللهِ فِي الدَّارِ الآخِرَةِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَإِنْفَاقِهِم الْمَالَ فِيمَا فَرَضَهُ عَلَيْهِمُ

#### لَوْكَانَ عَرَضَاقَرِ بِبَاوَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْمِ مُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجُنَا بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجُنَا

مَعَكُمُ مُهِلِكُونَ أَنفُسُهُمْ

وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَلْدِبُونَ

عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ( حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ

صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ

لَايَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِمِمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلَّالُمُنَّقِينَ

إِنَّمَا يَسْتَعُذِنُكَ ٱلَّذِينَ

ڵۘٳؿؙۯۣ۫ڡڹٛۅؘڬ؞ؚٲؚڷڵؖ؋ۅؘٲڵؽۅ۫ڡؚ ٲڵٛٳڿؚۅٲۯؾٵڹؖڨؙڶۘۅڹۿؙ؞ۧڣۿؙ ڣۣڒؽؠؚۼۣ؞ۧؽڗۜڒڎۘۅٮؘ الإِسْلَامُ، وَقَدْ شَكَّتْ قُلُوبُهُمْ فِي صِحَّةِ مَا جِئْتَهُمْ بِهِ، فَهُمْ يَتَحَيَّرُونَ، وَيَتَرَدُّدُونَ مُتَشَكِّكِينَ.

يَتَرَدُّونَ \_ يَتَحَيُّرُونَ .

#### (القَاعِدِينَ)

(٤٦) - وَلَوْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ مَعَكَ إِلَى الْجِهَادِ، وَصَحَّتْ نِيَّتُهُمْ لِلْخُرُوجِ مَعَكَ، لَكَانُوا تَأَهُبُوا لَهُ، وَأَعَدُّوا عُدَّةَ الْحَرْبِ وَالسَّفَر، وَلَكِنَّ اللهَ كَرِهَ خُرُوجَهُم مَعَكَ، فَقَبَطَهُمْ، وَتَنَى عَزَائِمَهُمْ عَنَّ ذَلِكَ، وَقِيلَ لَهُم الْعُمُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ مِنَ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ وَالْمَرْضَى وَالْعَجَزَةِ وَالشَّيُوخِ. الْبُعَاثُهُمْ - نُهُوضَهُمْ لِلْخُرُوجِ مَعَكَ.

فَتُبَّطَهُمْ - فَحَبَسَهُمْ وَعَوَّقَهُمْ عَنِ الخُرُوجِ مَعَكُمْ.

#### (خِلَالَكُمْ) (سَمَّاعُونَ) (بِالظَّالِمِينَ)

(٤٧) - يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيةِ أَسْبَابَ كَرَاهِيَتِهِ لِخُرُوجِ هَوُلاَهِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِهِ ﷺ ، فَيَقُولُ: لَـوْ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ لَزَادُوهُمُ اضْطِرَاباً وَضَعْفاً (خَبَالاً) لِأَنَهُمْ جُبناءُ مَحْدُولُونَ، وَلاَّحَدُوا بِالسَّعْي بَيْنَكُمْ فِي الدَّسَّ وَالنَّمِيمَةِ وَإِثَارَةِ الْفِتْنَةِ، وَيُسوجَدُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَسَأَثُمُ بِهِمْ، وَيَسْتَمِعُ إلى قَوْلِهِمْ، مِنْ ضِعَافِ الْإِيْمَانِ، وَاللهُ وَضِعَافِ الْعَزَائِمِ، فَيُودِي ذَلِكَ إلى وَقُوعِ الشَّرِّ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَاللهُ يَعْلَمُ الظَّالِمِينَ، وَمَا يُبَيِّتُونَهُ لِلمُوْمِنِينَ لَوْ خَرَجُوا مَعَهُمْ إِلَى العَزَاةِ.

خَبَالاً - شَرّاً وَفَسَاداً، أَوْ عَجْزاً وَضَعْفاً.

لأَوْضَعُوا خِلاَلَكُمْ - لأَسْرَعُوا بَيْنَكُمْ بِالدَّسِّ وَالوَقِيعَةِ وَالنَّمِيمَةِ لإِفْسَادِ مَا بَيْنَ المُسْلِمِينَ مِنْ رَوَابطِ الْأُخُوَّةِ .

يَبْغُونَكُمْ الفِتْنَةَ \_ يَطْلَبُونَ لَكُمْ مَا تُفْتَنُونَ بِهِ.

(کَارهُونَ)

ر (٤٨) - يُحَرِّضُ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ عَلَى هَوُلاَءِ الْمُنَافِقِينَ فَيَقُولُ لَهُ: لَقَدْ أَعْمَلُوا رَأَيْهُمْ فِي الْكَيْدِ لَكَ، وَلأَصْحَابِكَ وَلِدِينِكَ، مُدَّةً طَوِيلَةً، فِي بَدْءِ مَقْدَمِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَتَأَلَّبَ عَلَيْكَ أَهْلُ الشَّرْكِ، وَالمنافِقُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَيَهُودُ الْمَدِينَةِ، وَتَأَلَّبَ عَلَيْكَ أَهْلُ الشَّرْكِ، وَالمنافِقُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَيَهُودُ الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا نَصَرَكَ اللهُ يَوْمَ بَدْرٍ، وَأَعلَى كَلِمَةَ الْإِسْلام ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بنِ سَلُولٍ لِجَمَاعَتِهِ: هَذَا أَمْرُ قد تَوجَه. فَذَكُوا فِي الإسْلام ظَاهِراً، وَكَانُوا كُلِّمَا زَادَ اللهُ آلْإِسْلامَ عِزَّةً، زَادَهُمْ ذَلِكَ غَيْظاً وَحَنْقاً. وَقَدِ ابْتَغَى هَوْلاَءِ اللهُ مَنافِقُونَ إِنْسَارَةَ الْفِتْنَةِ بَيْنَ

الله وَلَوَ أَرَادُواْ الْخُرُورَ الله وَلَوَ أَرَادُواْ الْخُرُورَ الله وَلَا الله ولا الله ول

﴿ لَوْ خَرِجُواْفِيكُمْ مَّازَادُوكُمُّ الْآخَدَالَا وَلاَّ وَضَعُواْ خِلَاكُمُّمْ يَبَغُونَكُمُ الْفِنْنَةَ خِلَاكُمُّمْ يَبَغُونَكُمُ الْفِنْنَةَ وَلَلَّهُ وَلَيْكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّالِمِينَ عَلَيمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْ

﴿ لَقَدِ اَبْتَ عَوْا الْفِتَ نَهَ مِن قَبَ لَ الْأَمُورَ حَتَى وَقَالَبُواْ لَكَ الْأَمُورَ حَتَى الْأَمُورَ حَتَى الْحَقْ وَظَهَرَأَمُ اللّهِ الْحَقْ وَظَهَرَأَمُ اللّهِ الْحَقْ وَظَهَرَأَمُ اللّهِ الْحَقْ وَظَهَرَأَمُ اللّهِ الْحَقْ وَهُونَ

الْمُسْلِمِينَ، وَنَفْرِيقَ شَمْلِهِمْ مِنْ قَبْلِ هَذِهِ الْغَزْوَةِ، فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ، حِينَ آعْتَـزَلَهُمْ عَبْـدُ اللهِ بْنُ أَبِيِّ بِثُلُثِ الْجَيْشِ ، وَصَـارَ يَقُـولُ: أَطَـاعَ النَّبِيُّ الْولْدَانِ وَمَنْ لاَ رَأَى لَهُ، فَعَلاَمَ نَقْتُلُ أَنْفُسَنَا؟.

قَلُّبُوا لَكَ الْأُمُورَ \_ دَبَّرُوا لَكَ المَكَايِدَ وَالحِيلَ .

(بالْكَافِرينَ)

(٤٩) ـ وَمِنَ الْمُنَافِقِينَ مَنْ يَقُولُ لَكَ (وَهُوَ الجَـدُّ بْنُ قَيْس مِنَ الْأَنْصَار وَهُوَ مِنْ كِيَارِ المُنَافِقِينَ): ائذَنْ لِي فِي الْقُعُودِ وَالتَّخَلُّفِ عَنِ الْجِهَادِ، لِّأَنَّنِي إِذَا خَرَجْتُ مَعَكَ، أَخَافُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَفْتَيْنَ بِنِسَاءِ الرُّومِ (بَنِي الْأَصْفَر)، إِذَا رَأَيْنُهُنَّ. وَيَقُولُ تَعَـالَى: لَقَدْ سَقَطَ هَوُلَاءِ فِي فِتْنَةٍ أَعْظَمَ بِاعْتِذَارِهِمْ مِمَعَاذِيرَ كَاذِبَةٍ، وَبِسَبَبِ تَخَلَّفِهِمْ عَنْ رَسُنُولِ اللهِ، وَبِالرَّغْبَةِ بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ. وَيُخْبِرُ اللَّهَ تَعَالَى النَّـاسَ أَنَّ جَهَنَّمَ مُجيطَةُ بالْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ باللهِ، وَيُكَذِّبُونَ رَسُولُهُ، وَهِيَ جَامِعَةً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا مَحِيـدَ لَهُمْ عَنْهَا، وَلَا مَحِيصَ وَلَا مَهْـرَبَ، وَكَفَى بِهَا نُكَـالاً

> آئذَنْ لِي - أَيْ فِي التَّخَلُفِ عَن الجِهَادِ. لَاتَفْتِنِّي - لَا تُوقِعْنِي فِي الإثْم بِمُخَالَفَةِ أَمْرِكَ.

(٥٠) - وَهَوُلاءِ تَسُووُهُمْ أَيَّهُ حَسَنَةٍ أَوْ نَصْر أَوْ فَتْح يُصِيبُهُ الرَّسُولُ وَالْمُسْلِمُونَ، وَإِذَا أَصَابَت الرَّسُولَ وَالْمُؤْمِنِينَ مُصِيبَةٌ، أَوْ شِدَّةً، يَقُولُونَ قَدِ احْتَطْنَا لِأَمْرِنَا، وَأَخَذْنَا حِذْرَنَا إِذْ تَخَلَّفْنَا عَنِ الْقِتَالِ، وَلَمْ نُلْقِ بِأَيْدِينَا إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَيَنْقَلِبُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ فَرحِينَ بِمَا اجْتَنَبُوهُ مِنْ الْمَصَائِبِ، وَبِالشُّمَاتَةِ بِالنَّبِيِّ وَالْمُسْلِمِينَ.

#### (مَوْلاَنَا)

(٥١) ـ قُلْ يَا أَيُّهَا الرَّسُول لِهَؤُلاءِ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا يُصِيبُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَصَائِب، وَتَسُووُهُم النَّعْمَةُ الَّتِي تُصِيبُ الْمُسْلِمِينَ: نَحْنُ تَحْتَ مَثْمِيئَة اللهِ وَقَدَرِهِ، وَمَا قَدَّرَهُ لَنَا سَيَأْتِينَا، وَلَيْسَ لَهُ مَانِعُ وَلَا دَافِعُ. وَنَحْنُ مُتَوَكِّلُونَ عَلَى اللهِ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَلَا نَياسُ عِنْدَ الشَّدَّةِ، وَلَا نَبْطَرُ عِنْدَ النَّعْمَةِ.

ا وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَثَذَن لِي وَلَانَفْتِنَّ أَلَافِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوأً وَإِنَّ جَهَنَّهُ لَمُحِيطَةُ إِلَّكَ فِرِينَ

اللهُ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمُّ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يُكَوُّلُواْ قَدَاْ خَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْ لُ وَيَكَتُولُواْ وَّهُمُ فَكرحُونَ

( فَا لَن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَمُولَ لِنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَنَوَكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ

وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا إِحْدَى ٱلْحُسَنِيكَيْنُ وَنَحُنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمُّ أَن يُصِسَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ -أَوْبِأَيْدِينَ أَفَتَرَبَّكُمُ وَأَإِنَّا مَعَكُم مُّ تُرَيِّضُونَ اللهُ عَلَ أَنفِ قُوا طَوْعًا أَوْكُرْهًا لَّن يُنَقَبَّلُ مِنكُمُّ إِنَّكُمُ كُنتُمْ قَوِّ مَافَاسِقِينَ

إِنَّ وَمَامَنَعَهُ مَ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ

نَفَقَاتُهُمُ إِلَّا أَنَّهُمُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَانَوْةَ إِلَّا وَهُمُ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كَارِهُونَ

﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمُ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمُ وَلَآ ٲؙۊڷؙڬۮؙۿؙؠۧٳڹۜڡٵؽڔۣۑۮٲڛؘۜٛٷڸؽؗۼڋؘؠۿؠ بِهَافِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ مَكَفِرُونَ

> ر وَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَكِكَنَّهُمْ قَوْمٌ يُفِّرَقُونَ

(٢٥) ـ وَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: هَلْ تَتَرَبَّصُونَ بِنَا، وَتَنْتَظِرُونَ أَنْ يَقَعَ لَنَا، إِلَّا وَاحِدَةً مِن اثْنَتَيْن: وَكِلْتَاهُمَا خَيْرٌ لَنَا وَفِيهِمَا حَسَنَةٌ: شَهَادَةً فِي سَبيل اللهِ أَوْ ظَفَرٌ. أَمَّا نَحْنُ فَـإِنَّنَا نُتْتَظِرُ أَنْ يَنْزِلَ بِكُمْ عَـذَابُ اللهِ، أَوْ أَنْ يُسَلِّطَنَا عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ فَنُذِيقَكُمْ بَأْسَنَا.

هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا \_ مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَا؟

الحُسْنَيْن \_ النَّصْر أو الشَّهَادَةِ فِي سَبيلِ اللهِ .

(فاسقينَ)

(٥٣) \_ وَقُلْ لِهَؤُلاءِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ يَسْتُرُوا نِفَاقَهُمْ بِإِنْفَاق الْمَالِ فِي الْجِهَادِ وَغَيْرِهِ: مَهْمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ نَفَقَة طَائِعِينِ أَوْ مُكْرَهِينَ، فَإِنّ الله تَعَالَى لَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ذَلِكَ، لْإِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ مُتَشَكِّكِينَ خَــارجينَ عَن الْإِيمَــانِ، وَاللَّهُ إِنَّمــا يَتَقَبَّــلُ الْأَعْمَــالَ مِنَ الْمُؤْمِنِيـنَ المخلصين.

#### (نَفَقَاتُهُمْ) (الصَّلَاةَ) (كَارهُونَ)

(٥٤) ـ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيَةِ سَبَبَ عَدَم ِ تَقَبُّلِهِ نَفَقَاتِهِمْ وَهُو أَنُّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَلاَ يُؤدُّونَ الصَّلاَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى لاَ حَمَاسَةَ لَهُمْ فِي أَدَائِهَا، وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً فِي مَصَالِحِ الْجِهَادِ وَغَيْـرِهَا إِلَّا وَهُمْ كَـارِهُونَ. وَبِمَـا أَنَّ الْأَعْمَالَ لَا تُصِـّحُ إِلَّا بِالْإِيمَـاَنِ، وَبِمَا أَنَّ هَُؤلاءِ لَا إِيمَانَ لَهُمْ، لِذَلِكَ لَنْ يَقْبَلَ اللهُ مِنْهُمْ نَفَقَةً وَلاَ عَمَلاً.

### (أَمْوَالُهُمْ) (أَوْلَادُهُمْ) (الْحَيَاةِ) (كَافِرُونَ)

(٥٥) ـ فَلاَ يُعْجِبْكَ مَا تَرَاهُمْ فِيهِ مِنْ وَفْرَةِ الْمَالِ، وَكَثْرُةِ الْأَوْلَادِ، وَرَفْهِ الْحَيَاةِ، فَإِنَّ اللَّهَ إِنْمَا يُرِيدُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ فِيمَا أَعْطَاهُمْ بِمَا يَنَالُهُمْ بسَبِبهَا مِنَ التَّنْغِيصِ وَالْحَسْرَةِ، وَذَلِكَ بِالْكَدِّ وَالْعَنَـاءِ فِي جَمْعِهَا، وَاكْتِسَـابِهَا، ثُمَّ بِإِجْبَارِهِمْ عَلَى دَفْعِ الزَّكَاةِ مِنْهَا، وَالإِنْفَاقِ فِي الْجِهَادِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُوجِبُهُ الإسْلَامُ عَلَيْهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ثُمَّ يُمِيتُهُمْ عَلَى الْكُفْرِ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَشَدُّ نَكَالًا لَهُمْ، وَآلَمَ عَذَابًا فِي الـدَّارِ الآخِـرَةِ، فَتَكُــونُ الْأَمْـوَالُ وَالْأَوْلَادُ اسْتِدْرَاجاً لَهُمْ.

تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ \_ تَخْرُجَ أَرْوَاحَهُمْ.

(٥٦) ـ يَتَظَاهَرُ هَوُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ بِأَنَّهُمْ مِنْكُمْ، لِيَأْمَنُوا بَأْسَكَمُ، وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ كَذِباً أَنْهُمْ مِنْكُمْ فِي الدِّين وَالْمِلَّةِ ، وَهُمْ فِي الحَقِيقَةِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ دِينِكُمْ، بَلْ هُمْ أَهْلُ شَكِّ وَنِفَاقٍ، وَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، وَيَحْلِفُونَ لَكُمْ، خَوْفاً مِنْكُمْ وَفَرَقاً.

قَوْمُ يَفْرَقُونَ ـ أَنَاسٌ يَخَافُونَ مِنْكُمْ فَيُنَافِقُونَ تَقِيَّةً .

#### (مَغَارَاتٍ)

(٥٧) - إِنَّ هَوُلاَءِ الْمُنَافِقِينَ يَكْرَهُونَ الْقِتَالَ مَعَكُمْ، وَيُبْغِضُونَ مُعَاشَرَتَهُمْ إِيَّاكُمْ، وَلَذَٰلِكَ فَإِنَّهُمْ يَتَمَنَّوْنَ الْفِيَالُ مَعْكُمْ، وَلِذَٰلِكَ فَإِنَّهُمْ يَتَمَنُّونَ الْفِرَارَ مِنْكُمْ، وَالْعَيْشَ فِي مَكَانٍ يَعْتَصِمُونَ فِيهِ مِنِ انْتِقَامِكُمْ مِنْهُمْ، فَلَوِ الْفِرَارَ مِنْكُمْ، وَالْعَيْشَ فِي الْحُصُونِ وَالْقِلَاعِ، أُو فِي كُهُوفِ الْجِبَالِ الشَّكْنَى فِي الْحُصُونِ وَالْقِلَاعِ، أُو فِي كُهُوفِ الْجِبَالِ وَمَعْارَاتِهَا، أُو فِي أَنْفَاقِ الأَرْضِ وَأَسْرِعِينَ، وَمُمْ قَدْ أَقَامُوا بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ، كَالْفَرَسِ الْجَمُوحِ لاَ يَرُدُهُمْ شَيْءُ. وَهُمْ قَدْ أَقَامُوا بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ، مَعْ كُفْرِهِمْ وَنِفَ قِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ لَهُمْ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى تَرْكِ مَعْيَرَبِهِمْ، وَدُورِهِمْ، وَأَمْوَالِهِمْ، فَصَانَعُوا الْمُسْلِمِينَ بِالنَّفَاقِ، وَادِّعَاءِ عَلَى تَرْكِ عَشِيرَتِهِمْ، وَدُورِهِمْ، وَأَمْوَالِهِمْ، فَصَانَعُوا الْمُسْلِمِينَ بِالنَّفَاقِ، وَادْعَاءِ الْاسْلَامِ .

مَلْجاً \_ حِصْناً أَوْ مَعْقلًا يَلْجَؤُونَ إِلَيهِ .

مَغَارَاتٍ \_ غِيرَاناً فِي الجِبَالِ يَخْتَفُونَ فِيهَا.

مُدَّخَلًا ـ سِرْباً فِي الأَرْضِ يَنْحَجُرُونَ فِيهِ.

يَجْمَحُونَ ـ يُسْرِعُونَ فِي الدُّخُولِ إليهِ.

#### (الصَّدَقَاتِ)

(٥٨) - وَمِنَ الْمُنَافِقِينَ مَنْ يَعِيبُ عَلَيْكَ فِي قِسْمَةِ الصَّدَقَاتِ وَالْمَغَانِمِ، إِذْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تُحَابِي فِيهَا، وَتُوْتِي مَنْ تَشَاءُ مِنَ الْأَقَارِبِ وَأَهْلَ الْمَوَدَّةِ، وَلاَ تُرَاعِي الْعَدْلَ فِي ذَلِكَ. وَهُمْ لاَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ سُخْطاً لِلدِّينِ، وَلاَ غَيْرَةً عَلَى مَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ الْمُسْلِمَةِ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُونَهُ سَعياً وَرَاءَ مَنْفَعَتِهِم الْخَاصَةِ، فَإِذَا أَعْطُوا مِنْ هَذِهِ الْأَمُوالِ، وَلَوْ بِغَيْرِ حَقَّ، رَضُوا الْقِسْمَة، وَاسْتَحْسَنُوهَا، وَأَنْنَوا عَلَى فِعْلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا مَا لَيْضِهُ، سَخطُوا، وَلَوْ كَانُوا غَيْرَ مُسْتَجِقِينَ لِلْعَطَاءِ.

يَلْمِزُكَ ـ يَعِيبُكَ وَيَطْعَنُ عَلَيْكَ.

#### (آتَاهُمُ) (رَاغِبُونَ)

(٥٩) ـ وَيُعَلِّمُ اللهُ تَعَالَى النَّاسَ أَدَبَ الْإِيمَـانِ، فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّهُمْ لَـوْ رَضُوْا بِمَا آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَقَنِعُوا بِذَلِكَ، وَفَرحُوا بِهِ، وَقَالُـوا حَسْبُنَا

## ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَــُا أَوْمَغَـٰرُتٍ أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْدِوهُمْ يَجْمَحُونَ

( وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَنتِ فَإِنْ أَعُطُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعُطُوَاْمِنْهَآ إِذَا هُمُ يَسْخَطُونَ

وَ لَوْ أَنَّهُ مِّ رَضُواْ مَا ٓ عَاتَمْهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَّبُنَا اللَّهُ مِن فَضَّله ع اللَّهُ سَكُوَّ تِنَا اللَّهُ مِن فَضَّله عَ

## وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ

لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ
وَالْعَيْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ
وَالْعَيْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ
فُلُو بُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَيْرِمِينَ وَفِ سَيِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّيِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيثُ حَكِيمٌ

الله وَكِيلًا، وَرَازِقاً فِي كُلِّ حَالٍ، وَسَيُّوْتِينَا الله مِنْ فَضْلِهِ، وَرَسُولُـهُ لَا يَبْخَسُ أَحَداً مِنَا شَيْئاً يَسْتَحِقُّهُ فِي شَرْعِ اللهِ، وَإِنَّا رَاغِبُونَ إِلَى اللهِ الْعَلِيِّ الْقَدِيرِ، لَكَانَ ذَلِكَ خَيْراً لَهُمْ مِنَ الطَّمَع ِ وَلَمْزِ الرَّسُول ِ وَهَمْزِهِ. حَسْبُنا الله ـ كَافِينا فَضْلُ اللهِ وَقِسْمَتُه.

## (الصَّدَقَاتُ) (المَسَاكِين) (العَامِلِينَ) (الغَارِمِينَ)

(٦٠) ـ لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى اعْتِرَاضَ الْمُنَافِقِينَ الْجَهَلَةِ، وَلَمْزُهُمُ النَّبِيِّ الْكَرِيمَ فِي قِسْمَةِ الصَّدَقَاتِ (أَمْوَالِ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ)، بَيَّنَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَسَّمَهَا، وَبَيْنَ حُكْمَهَا، وَتَوَلَّى أَمْرُهَا بِنَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ، وَلَمْ يَكِلْ قِسْمَتَهَا إِلَى أَحْدِ غَيْره، فَجَزَّأَهَا لِهَوُلاءِ الْمَذْكُورِينَ فِي الآيةِ. وَهُمْ:

الْفُقَرَاءُ \_ وَهُمْ مَنْ لَهُمْ مَالٌ قَلِيلٌ دُونَ النَّصَابِ أَيْ أَقَلُّ مِنْ ١٢ دِينَاراً.

الْمَسَاكِينُ \_ وَهُمُ الَّذِينَ لَا شَيْءَ لَهُمْ، وَهُمْ لَا يَجِدُونَ غِنىً يُغْنِيهِمْ، وَلَا يُفْطَنُ إِلَيْهِمْ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ شَيْئاً.

الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا \_ وَهُمُ السُّعَاةُ وَالْجُبَاةُ بِشَوْطِ أَنْ لَا يَكُونُوا مِنْ أَقْرِبَاءِ الرَّسُولِ لَا تَجُوزُ عَلَيْهُمُ الصَّدَقَةُ. الرَّسُولِ لَا تَجُوزُ عَلَيْهُمُ الصَّدَقَةُ.

الْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ - وَهُمْ الَّذِينَ يُعْطَوْنَ تَأَلُّفاً لِقُلُوبِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى لِيَحْسُنَ إِسْلَامُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى لِيَحْسِنَ إِسْلَامُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى لِيَحْبِيَ الصَّدَقَاتِ مِمَّنْ يلِيهِ.

الرُّقَابِ . هُمُ الْعَبِيدُ الْمُكَاتَبُونَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَدَاءَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ فَرِيضَةٍ لِإِعْتَاقِهِمْ (أَوْ تَعْنِي صَرْفَ جُزْءِ مِنْ أَمْوَالِ الصَّدَقَاتِ فِي إِعْتَاقِ رِقَابٍ). الْغَارِمُونَ . كَمَنْ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، أَوْ ضَمِنَ دَيْناً فَلَزِمَهُ أَدَاوُهُ فَأَجْحَفَ بِمَالِهِ، أَوْ غَرِمَ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ، أَوْ فِي مَعْصِيةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْهَا، فَهَوُلاءِ يُدْفَعُ لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِ الصَّدَقَاتِ.

فِي سَبِيلِ اللهِ ـ هُمُ الغُزَاةُ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مَنَ أَرَادَ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مَنَ أَرَادَ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُعْطَوْنَ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ.

أَبْنَاء السَّبِيلِ \_ هُمُ الْمُسَافِرُونَ الْمُجْتَازُونَ فِي بَلَدٍ لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى سَفَرِهِمْ، وَلاَ يَتَيَسَّرُ لَهُمْ إِحْضَارُ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ بَلَدِهِمْ، فَيُعْطَوْنَ مِنْ أَمْوَال ِ الصَّدَقَاتِ مَا يَكْفِى لِنَفَقَتِهِمْ.

اللهِ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّيَّ

وَيَقُولُونَ هُو أَذُنُّ قُلُّ أَذُنَّ خَيْرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَنُوِّ مِنُ لِلْمُؤْمِنِينِ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُّ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمُ عَذَاجُ أَلِيمٌ

الله يَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أُحَقُّ أَن يُرَضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ

إِنَّ ٱلَّمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدٍ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مُفَأَثِ لَهُ مِنَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَأَ ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ

#### (آمَنُه ا)

(٦١) ـ وَمِنَ الْمُنافِقِينَ قَوْمٌ يُؤْدُونَ رَسُولَ اللهِ بِالْكَلَامِ فِيهِ، وَيَقُولُونَ: هُوَ أَذُنُ يَسْمَعُ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَمَنْ قَالَ لَـهُ شَيْئاً صَدَّقَهُ، وَمَنْ حَدَّثَهُ بِشَيْءٍ صَدَّقَهُ، فَإِذَا جِئْنَا وَحَدَّثْنَاهُ وَحَلَفْنَا لَهُ صَدَّقَنَا.

فَقُلْ لَهُمْ: هُوَ أَذُنُ خَيْرِ يَعْرِفُ الصَّادِقَ مِنَ الْكَاذِبِ، وَلَا يَقْبَلُ مِمَّا يَسْمَعُ إِلَّا مَا يَعُدُّه حَقًّا، وَفِيهِ مَصْلَحَةُ الْخَلْقِ، وَلَيْسَ هُوُ بِأَذُنِ في سَمَاعٍ الْبَاطِلِ وَالْكَذِبِ والنَّمِيمَةِ، إِنَّهُ يُؤْمِنُ باللهِ، وَيُصَدَّقُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَئْقُ بِدِينِهِمْ وَإِيمَانِهِمْ، وَهُوَ رَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، وَهُوَ حُجَّةً عَلَى الْكَافِرينَ. وَالَّذِينَ يُّؤْدُونَ رَسُولَ اللهِ بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْعَمَلِ قَدْ أَعَدُّ اللَّهَ لَهُمْ عَذَاباً أليماً فِي الأَخِرَةِ.

> هُوَ أَذُن \_ يَسْمَعُ كُلِّ مَا يُقَالُ لَهُ وَيُصَدِّقُهُ. أَذُنُ خَيْرٍ \_ يُسْمَعُ الخَيْرَ وَلاَ يَسْمَعُ الشَّرُّ.

(٦٢) - قَالَ رَجُلُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ عَنْ رُؤْسَاءِ الْمُنَافِقِينَ، الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَنَزَلَ فِيهِمْ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: (إِنَّ هَٰؤَلَاءِ لَخِيَارُنَا وَأَشْرَافُنَا، وَإِذَا كَانَ مَا يَقُولُهُ مُحَمَّدٌ حَقاً ، لَهُمْ شَرُّ مِنَ الْحَمِير) . فَسَمِعَهُ رَجُلُ مُسْلِمٌ فَقَالَ: إِنَّ مُحَمَّداً لاَ يَقُولُ إِلَّا حَقًّا، وَلأَنْتَ شَرٌّ مِنَ الْحِمَارِ). ثُمَّ ذَهَبَ الْمُسْلِمُ إِلَى رَسُولِ اللهِ يُحَدِّثُهُ بِمَا جَرَى. فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ إِلَى الْمُنَافِق وَسَأَلُهُ، وَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا قُلْتَ؟ فَأَخَذَ الْمُنَافِقُ يَحْلِفُ باللهِ إِنَّهُ مَا قَالَ ذَلِكَ. وَقَالَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ: أَلَّلُهُمَّ صَدِّقِ الصَّادِقَ، وَكَنذَّب الْكَاذِبَ. فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ الْكَريمَةَ.

فَهَوُلاَءِ الْمُنَافِقُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ عَلَى أَنَّهُمْ مَا قَالُوا مَا نُقِلَ عَنْهُمْ مِمَّا يُورِثُ أَذَى النَّبِيُّ لِيُـرْضُوكُمْ، فَـلَا تُخْبِـرُوا النَّبِيِّ، مَـع أَنَّ اللهَ وَرَسُـولَـهُ أَحَقُّ بِـالْإِرْضَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، لَأِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْـهِ شَيْءٌ، وَيَعْلَمُ خَـائِنَـةَ الْأَعْيُن، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ.

#### (خالداً)

(٦٣) ـ أَلَا يَعْلَمُ هَوُلاَءِ الْمُنَافِقُونَ أَنَّ مَنْ شَاقً الله وَرَسُولَهُ بِتَعَدِّي حُدُودِ مَا أُنْزَلَ اللَّهُ، وَحَارَبُهُمَا وَخَالَفَهُمَا، وَلَمَزَ رَسُولَ اللهِ فِي أَعْمَالِهِ وَأَخْلَاقِهِ، فَإِنَّهُ سَيَصْلَى نَارَ جَهَنَّمَ، وَيَبْقَى خَالِـداً فِيهَا، وَهَــذَا هُوَ الـذُّلُ الْعَظِيمُ، وَالشُّفَاءُ الْكَبِيرُ . المُحَادَدَةُ \_ المُشَاقَقَةُ وَالمُحَالَفَةُ وَالمُعَادَاةُ .

#### (المُنَافِقُونَ) (اسْتَهْزئُوا)

(٦٤) ـ كَانَ الْمُنَافِقُونَ يَقُولُونَ الْقَوْلَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَقُولُونَ عَسَى اللهُ أَنْ لَا يُفْشِيَ عَلَيْنَا سِرَّنَا هَذَا بِإِنْزَالِ آيَةٍ عَلَى رَسُولِهِ، تَفْضَحُ مَا قُلْنَاهُ.

وَيَرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ قَائِلًا: إِنَّهُ سَيُخْرِجُ مَا يَحْذَرُونَ لِيَعْلَمَـهُ الرَّسُـولُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فَلْيَسْتَهْزَئُوا مَا شَاؤُوا.

وَخَوْفُ الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَضِيحَةِ، وَمِنْ كَشْفِ عَوْرَاتِهِمْ لِلْمُوْمِنِينَ، هُمَا أَثُرُ مِنْ آشَارِ الشَّكَ وَالارتِيَابِ، لأَنَّهُمْ مُذَبْذَبُونَ، لاَ هُمْ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُوقِنِينَ، وَلاَ هُمْ بِالْكَافِرِينَ الْجَازِمِينَ بِصِحَةِ الْكُفْرِ.

#### (وَلَئِنْ) (آيَاتِهِ) (تَسْتَهْزِئُونَ)

(٦٥) ـ حِينَمَا كَانَ الرَّسُولُ ﷺ مُنْطَلِقاً فِي الطَّرِيقِ إِلَى غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ لِبَعْضَ : أَتَحْسَبُونَ جلادَ بَنِي الْأَصْفَر (يَعْنِي الرَّوم) كَقِتَال الْعَرَب بَعْضِهِمْ بَعْضاً، وَاللهِ لَكَأَنْنَا بِكُمْ غَداً مُقْرَنِينَ فِي الْحِبَال ؟ كَقِتَال الْعَرْب بَعْضِهِمْ بَعْضاً، وَاللهِ لَكَأَنْنَا بِكُمْ غَداً مُقْرَنِينَ فِي الْحِبَال ؟ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: أَدْرِكِ الْقَوْمَ فَقَدِ احْتَرَقُوا، فَاسْأَلْهُمْ عَمَّالُ عَمَّا قَالُوا، فَإِنْ أَنْكُرُوا فَقُلْ بَلَى لَقَدْ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ لَهُمْ عَمَّالُ ذَلِكَ فَأَتُوا إِلَى رَسُولَ اللهِ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ، وَقَالَ أَحَدُهُمْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَالَ أَحَدُهُمْ: يَا رَسُولَ اللهِ الْمَمَّالُ فَاتُنَا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ. أَيْ إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا جَادِّينَ فِيمَا يَقُولُونَ، وَإِنَّمَا وَلَكَا مَحُوضُ وَاللّهَبُ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ الْمَالِقِينَ هُوْواً وَلَعِباً كُفْرٌ مَحْضَ، لِأَنَّ الْحَوْضَ وَاللّعِبَ فِي يَعْلَمُوا أَنَّ اتَخُوضَ وَاللّعِبَ فِي عَلَيْهِمْ أَنَّ هَذَا عُدْرٌ مَقْبُولُ، وَلَمْ عَمَّارُ عَلَيْهِ أَنَّ الْخَوْضَ وَاللّعِبَ فِي عَلَيْهِمْ أَنَّ هَذَا عُدُرٌ مَقْبُولُ، وَلَمْ عَلَيْهُ مَا اللّهِ الْمَالَةِ هُو آلَوْلَا أَدُولُ اللّهِ الْمَنْ الْخُوضَ وَاللّعِبَ فِي عَلَيْهُمْ أَنَّ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُعْرَادُ اللّهِ الْمَالِكَةِ هُو آسَتِهْزَاءُ بِهَا.

نَخُوضُ وَنَلْعَبُ - نَتَلَهًى بِالحَدِيثِ قَطْعاً لِلطَّرِيقِ.

وَالْخَوْضُ لُغَةً ـ هُوَ الدُّخُولُ فِي البَحْرِ أُوِ الـوَحْلِ وَكَثُرَ آسْتِعْمَالُـهُ فِي البَحْوِ أُو الـوَحْلِ وَكَثُرَ آسْتِعْمَالُـهُ فِي البَحْوِ أَوِ السَوْحُلِ وَكَثُرَ آسْتِعْمَالُـهُ فِي

#### (إِيْمَانِكُمْ) (طَائِفَةٍ)

(٦٦) ـ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِهَوْلاءِ المُنَافِقِينَ: لاَ تَعْتَذِرُوا عَمَّا قُلْتُمْ، فَقَدْ كَفَرْتُمْ بِهَذِا اللهِ. وَآعتِذارُكُمْ هُوَ إِقْـرارُ كَفَرْتُمْ بِهَذا القَوْلِ الذِّي اسْتَهْزأَتُمْ بِهِ بِآيَاتِ اللهِ. وَآعتِذارُكُمْ هُوَ إِقْـرارُ بِذَنْبِكُمْ، فَإِنْ يَعْفُ اللهُ تَعَالَى عَنْ بِعْضِكُمْ لتَوْيَتِهِمْ، فَإِنَّهُ سَيُعَذِّبُ بَعْضاً يَحَدَرُ الْمُنَفِقُونَ اَنَ تُكَرِّا لَمُنَفِقُونَ اَنَ تُكَرِّا لَمُنَفِقُونَ اَنَ تُكَرِّقُ لُنَبِئُهُم يَمَافِي قُلُومِمٍ قُلُ السَّتَهُ نِهُوا يَمَافِي قُلُومِمٍ قُلُ السَّتَهُ نِهُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُ اللَّهَ مُخْرِجُ مَا يَحَدُدُونَ مَا يَحْدَدُونَ مَا يَحَدُدُونَ مَا يَحَدُدُونَ مَا يَحْدَدُونَ مَا يَعْمَدُ مَا يَعْمَدُونَ مَا يَعْمَلُونُ مَا يَعْمَدُونَ مَا يَعْمَدُونَ مَا يَعْمَدُونَ مَا يَعْمَدُونَ مَا يَعْمَدُونَ مَا يَعْمَدُونَ مَا يَعْمِيمُ مَا يَعْمَدُونَ مَا يَعْمَدُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَدُونَ مَا يَعْمَدُونَ مَا يَعْمُونَ مَا يَعْمُ مَاعِمُ وَمِنْ مَا يَعْمُونَ مَا يَعْمَدُونَ مَا يَعْمَدُونَ مَا يَعْمُونَ مَا يَعْمَدُونَ مَا يَعْمَدُونَ مَا يَعْمَدُونَ مَا يَعْمُونَ مَا يَعْمَدُونَ مَا يَعْمَدُونَ مَا يَعْمُونَ مُعْمَدُونَ مَا يَعْمُونَ مُعْمَدُونَ مَا يَعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمَلِكُمُ مُعْمُونُ مِنْ مُعْمَلِكُمُ مُعْمُونَ مَا يَعْمُونَ مَا يَعْمُونَ مُعْمُونَ مِنْ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مِنْ مُعْمُونَ مُعْمُونُ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونُ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونُ مُعْمُونَ مُعْمُونُ مُعْمُونَ مُعْمُونُ مُعْمُونَ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعُ

﴿ وَلَهِن سَاَ لَتَهُمْ لَيَقُولُنَ وَلَهِن سَاَ لَتَهُمْ لَيَقُولُنَ فَا اللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

لَّ لَاتَعْنَذِرُواْ فَذَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةِ إِيمَنِكُمْ نُعُكِّرِ طَآبِفَةٌ بِأَنْهُمْ مَصَانُواْ مُجُرِمِينَ كَانُواْ مُجُرِمِينَ

المُنَفِقُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُ رِيِّنَا بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمَّ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيهُمُّ إِنَّ الْمُنَفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

( وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنْكِفِقِينَ وَٱلْمُنْكِفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِي حَسَّبُهُمَّ وَلَعَنَهُمُ وُاللَّهُ وَلَهُمُ عَذَابُ مُقِيمٌ وَلَهُمُ عَذَابُ مُقِيمٌ

اللَّهُ كَأَلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ كَانُوَا الْمَالَدُ مِن فَبَلِكُمْ كَانُوَا الْمَالَدُ مِن فَرَا كُثُرَا مُولَا وَأَوْلَا لَا مَا وَأَوْلَلَدًا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعُمُّ بِخَلَقِكُمْ كُمْ كَمَا الْمَتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ السَّتَمْتَعُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ السَّتَمْتَعُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ السَّتَمْتَعُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ السَّتَمْتَعُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ السَّتَمْتَعُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ السَّلِينَ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلَةُ الْعَلَيْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ اللَّهُ السَّلْمُ السَّلَ السَّلْمُ السَّلَقِيمَ السَّلْمُ الْمِنْ الْمَالْمُ الْمِنْ الْمَالْمُ الْمِنْ الْمَالِمُ السَّلْمُ السَّلْمُ الْمِنْ الْمَالِمُ السَّلْمُ الْمَالْمُ الْمِنْ الْمَالْمُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمِلْمُ الْمَالْمُ السَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمِنْ الْمَالْمُ الْمَالْمِ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمِنْ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَ

آخَرَ لأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ بِهَذِهِ المَقَالَةِ الفَاجِرَةِ، وَلأَنَّهُمْ ظَلُوا مُصِرِّينَ عَلَى نِفَاقِهِمْ.

## (الْمُنَافِقُونَ) (والْمُنَافِقَاتُ) (الْمُنَافِقِينَ) (الْفَاسِقُونَ)

(٦٧) - إِنَّ أَهْلَ النِّفَاقِ رِجَالًا وَنِسَاءً، يَتَشَابَهُونَ فِي صِفاتِهِمْ وَأَخْلاقِهِمْ وَأَغْمَالِهِمْ، يَأْمُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِفِعْلِ المُنْكَرِ، كَالكَذِبِ وَالخِيَانَةِ، وَإِخْلاَفِ الوَعْدِ، وَنَقْضِ العَهْدِ. . وَيَنْهَوْنَ عَنْ فِعلِ الخَيرِ وَالمَعْرُوفِ: كَالْجِهَادِ، وَبَذْلُ المَال فِي سَبيل اللهِ، وَيَضِنُونَ بالإِنْفَاقِ فِي وُجُوهِ البِرِّ وَالطَّاعَاتِ وَالإِحْسَانِ إِلَى عِبَادِ اللهِ . . وَقَدْ نَسُوا أَنْ يَتَقَرَّبُوا إِلَى اللهِ تَعَالَى وَالطَّاعَاتِ وَالإِحْسَانِ إلى عِبَادِ اللهِ . . وَقَدْ نَسُوا أَنْ يَتَقَرَّبُوا إلى اللهِ تَعَالَى بِفِعْل مَا أَمْرَ بِهِ، وَتَرْكِ مَا نَهَى عَنْهُ، وَاتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ، فَجَازَاهُمُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ بِحِرْمَانِهِمْ مَنْ لُطْفِهِ وَتَوْفِيقِهِ فِي الدُّنْيَا، وَمِنَ الثَّوَابِ فِي الاَخْرَةِ.

وَالْمُنَافِقُونَ هُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ فُسُوقاً، وَخُرُوجاً عَنْ طَاعَةِ اللهِ، وَٱنْسِلاخاً مَنَ الفَضَائِلِ الفِطْرِيَّةِ السَّلِيمَةِ.

يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ - لَا يَبْسُطُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي خَيْرٍ وَلَا فِي طَاعَةٍ شُحًّا.

فَنَسِيَهُمْ - فَتَرَكَهُمْ مِنْ تَوْفِيقِهِ وَهِدَايَتِهِ.

#### (الْمُنَافِقِينَ) (وَالْمُنَافِقَاتِ) (خَالِدِينَ)

(٦٨) ـ وَقَدْ أَعَدَّ اللهُ تَعَالَى للْمُنَافِقِينَ وَالمُنَافِقَاتِ وَالكُفَّارِ نَارَ جَهَنَّم، وَوَعَدَهُمْ بِهَا عَلَى سُوءِ صَنيعِهِمْ الذي ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، وَسَيَمْكُنُونَ فِيها مُخَلَّدِينَ أَبَداً، وَلَهُمْ فِيها مِنَ الجَزاءِ وَالعَدابِ مَا يَكْفِيهِمْ (حَسْبُهُمْ)، وَلَعَنْهُمُ الله، وَطَرَدَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ دَائِمٌ غَيْرُ عذابِ جَهَنَم: كَالسَّمُومِ يَلْفَحُ وَجوهَهُمْ، وَالحَميم يَصْهَرُ مَا في بُطونِهِمْ.

هِيَ حَسْبُهُمْ - هِيَ كَافِيَةً لَهُمْ عِقَاباً عَلَى كُفْرِهِمْ .

# (أَمُوالاً) (وَأُوْلاداً) (بِخَلاقِهِمْ) (أُولَئِكَ) (أَعْمَالُهُمْ) (وَالآخِرَةِ) (الخَاسِرُ ونَ) (بِخَلاقِكُمْ)

(٦٩) ـ إِنَّ حَالَكُمْ أَيُّهَا المُنَافقونَ المُؤذُونَ للهِ وَلِرَسُولَهِ وَلِلْمُؤْمنينَ، كَحَالِ المُنافِقينَ السَّالِفينَ مَنْ أَقْوامِ الأنبياءِ السَّابقينَ، فُتِنْتُمْ بِأَموالِكُمْ وَأُولادِكُمْ، وَغَرَّتُكُمُ الدُّنيا كَما فُتِنُوا وَاغَتَرُّوا بِها، وَلكِنْهُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ فُوَّةً، وَأَكْثَرَ مِنْكُمْ أَمُوالاً وَأَوْلاداً، وَقَدْ كَانَ هَمَهُمْ التَمَتَّعَ بِالحَيَاةِ،

بِحَكَقِهِ مُوحَضَّمُ كَالَّذِي فَحَاصَةُ كَالَّذِي خَاصَّهُ أَوْلَتَهِكَ حَطِلَتُ أَوْلَتَهِكَ حَطِلَتُ أَعْمَدُهُ مُ أَوْلَتَهِكَ حَطِلَتُ أَوْلَتَهِكَ حَطِلَتُ أَوْلَكَهُمُ فَاللَّهُ يُعَادُاً لَأَخِرَةً أَوْلَكَةٍ لَكُونَ الْمُؤْلِكَةِ لَا خُرَادِي الْمُؤْلِكَةِ لَا خُرْسِرُونَ الْمُؤْلِكَةِ لَا أَوْلَكَةٍ لَكَ الْمُؤْلِكَةِ لَا أَوْلَكَةٍ لَكَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِكَةِ لَكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

الْمَرْيَأْتِهِمْ نَبَأُٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرُهِمَ وَأَصْحَابِ مَذْيَنَ وَالْمُؤْتَفِ كَاتِ أَنْهُمْ وَالْمُؤْتَفِ كَاتِ أَنْهُمْ وَالْمُؤْتَفِ كَاتِ أَنْهُمْ

كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِكِن

كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ

﴿ وَٱلْمُوَّمِنُونَ وَٱلْمُوَّمِنَاتُ بَعْضُهُمُ الْمُوَّمِنَاتُ بَعْضُهُمُ الْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ الْمُوْمِنَاتُ بَعْضُ اللَّهُ الْمُعْرَبُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ

وَأَخْذَ نَصِيبِهِمْ مَنْ نَعِيمِها وَمَبَاهِجِهَا، فَاطْغَتْهُمُ الدُّنْيا. وَغَرَّتُهُمْ لَذَّاتُهَا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ غَايَاتُ سَامِيةٌ كَالَّتِي يَقْصِدُها المَوْمنونَ: كَالإِيْمانِ بِاللهِ وَكُثَبِهِ وَرُسُلِهِ، وَإِعْلاءِ كَلِمَةِ الحَقِّ، وَتَرْسِيخِ العَدْلِ، وَالأَمْسِ اللهَعْرُوفِ، وَالنَّهِي عَنِ المَّنْكَرِ. . وَقَدْ سَلَكْتُمْ أَيُها المُنَافِقُونَ سَبيلَهُمْ في الاسْتِمْتاع بِنَصِيبِكُمْ مَنْ الحَياةِ، وَلَمْ تُفْضَلوا على مَنْ سَبقَكُمْ فِي الاسْتِمْتاع بِنَصِيبِكُمْ مَنْ آياتِ اللهِ مَا رَأَيْتُمْ، وَجَاءَكُمُ الهُدَى فَلَمْ بِشِيءٍ، مَعْ أَنْكُمْ رَأيتُمْ مَنْ آياتِ اللهِ مَا رَأَيْتُمْ، وَجَاءَكُمُ الهُدَى فَلَمْ تَهْتَفِي أَنْ تَكُونوا أَهْدَى مِنْهُمْ، وَقَدْ دَخَلَتُمْ في البَاطِل، وَخُضْتُمْ فِيهِ، كَمَا فَعَلَ مَنْ سَبقوكُمْ، مَعَ أَنَّ حَالَكُمْ تَقْتَضِي أَنْ تَكُونوا أَهْدَى مِنْهُمْ سَبِيلًا.

وَهَوْلاءِ المُسْتَمْتِعُونَ بِخَلاقِهِمْ فِي الدُّنْيا، وَالخَائِضُونَ فِي الباطِلِ، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَبَطلَتْ، فَلا ثُوابَ لهُمْ عَلَيْها فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ لأَنَّها فَاسِدَةٌ. وَمِثلُ هُؤلاءِ هُمُ الخَاسِرُونَ لأَنَّهُمْ لا ثُوابَ لهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ عِنْد رَبِّهِمْ.

فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ - فَتَمَتَّعُوا بِنَصِيبِهِمْ مِنْ مَلَاذً الدُّنْيا.

(إِبْرَاهِيمَ) (أَصْحَابِ) (والْمُؤْتَفِكَاتِ) (بِالْبَيِّنَاتِ)

(٧٠) ـ يَقُولُ تَعَالَى وَاعِظاً الكُفَّارَ وَالمُنَافِقِينَ المُكَذَّبِينَ: أَلَمْ تَصِلْهُمْ أَخْبَارُ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأَمَمِ النَّذِينَ كَذَّبُوا رُسُلَهُمْ النَّذِينَ أُرْسِلُوا إِلْيُهِمْ: قوم نوح وَما أَصَابَهُمْ مِنَ الغَرقِ، وَقوم عادٍ وَكَيْفَ أَهْلِكُوا بِالرَّيعِ العَقِيمِ، وَقَوم فِمودَ كَيْفَ أَخذَتهمَ الصَيْحَهُ، وَقُوم إِبْراهيمَ إِذْ نَصَـرَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَأَصْحَابٍ مَـدْيَنَ قوم شُعيب، وَكَيْفَ أَصَابَتْهُم الرَّجْفَةُ، وَعذابُيوم الظُلَّةِ، وَقُوم لِوطٍ أَصْحَابِ المُؤْتَفِكَاتِ. . أَهْلَكُهُمُ اللهُ بأَنْ جَعَلَ عَالِى دِيَارِهِمْ سَافِلَهَا.

وَقَدْ جَاءَتْ هَذِهِ الْأَقْوَامَ رُسُلُهُمْ بِالحَقِّ الوَاضِحِ مِنَ اللهِ (الْبَيِّنَاتِ)، فَلَمْ يُوْمِنُوا لَهُمْ، وَاسْتَمَرُّوا عَلَى عِنادِهِمْ وَكُفْرِهِمْ، فَلَمَّرَ الله عليْهِمْ، وَلَمْ يَقْلِمهُمْ بِمَا أَنْهَزَلُهُمْ بِذُنُوبِهِمْ جَزَاءً وَإِنَّما جَازَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ جَزَاءً وَفَاقاً، وَإِنَّما جَازَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ جَزَاءً وَفَاقاً، وَإِنَّما جَازَاهُمْ هُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ.

المُؤْتَفِكَاتِ ـ المُنْقَلِبَاتِ (وَهِيَ قُرى قُومٍ لُوطٍ).

(وَالْمُؤْمِنَاتُ) (الصَّلاة) (الزَّكَاة) (أُولَئِكَ)

(٧١) ـ المُؤْمِنُونَ وَالمؤمِنَاتُ بَيْنَهُمْ أُخُوَّةً، وَمَوَدَّةً، وَتَعاوُنٌ، وَتراحُمُ، وَيَتَّصِفُونَ بِالصَّفَاتِ الحَمِيدَةِ التِي يَأْمُرُهُمْ بِهَا دِينُهُمْ: فَيَتَنَاصَرُونَ

الله المؤمنين

وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعَنِّهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضُونَ ثُرِّبَ ٱللَّهِ أَكْ بَرُّذَلِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

آ يَّا يَّهُ النَّيِ يُجَهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغُلُظْ عَلَيْهِمَّ وَاغُلُظْ عَلَيْهِمَّ وَاغُلُظْ عَلَيْهِمَّ وَمَأْوَرُهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ وَمَأْوَرُهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ الْمَصِيرُ

وَيَتَعَاضَدُونَ وَيَفْعَلُونَ الْخَيْرَ، وَيَأْمُرُونَ بِهِ، وَيَنْتَهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَنْهُوْنَ عَنْهُ، وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤَدُّونَهَا حَقَّ أَدَائِهَا، وَيُؤَدُّونَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَى مُسْتَحِقِيهَا، وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ فِيمَا أَمَرَ، وَيَتُركُونَ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَر. وَالْمُتَّصِفُونَ بِهَذِهِ الصَّفَاتِ الطَّيِّبَةِ الْكَرِيمَةِ سِيَرْحَمُهُمُ الله فِي الدُّنْيَا وَالْمُتَّصِفُونَ بِهَذِهِ الصَّفَاتِ الطَّيِّبَةِ الْكَرِيمَةِ سِيَرْحَمُهُمُ الله فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ، وَالله عَزِيزُ الْجَانِب، يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ، وَهُو حَكِيم فِي قِسْمَتِهِ الصَّفَاتِ بَيْنَ خَلْقِهِ، فَجَعَلَ الْمُؤْمِنِينَ يَخْتَصُّونَ بِالصَّفَاتِ الْحَمِيدَةِ، وَاللهَ فَاتِ النَّمِيمَةِ اللهُمْنَافِقِينَ يَخْتَصُّونَ بِالصَّفَاتِ الْحَمِيدَةِ، وَاللهُ عَنْهُ وَلَيْكِمِيلَةً اللهُمُومِنِينَ يَخْتَصُونَ بِالصَّفَاتِ الْحَمِيدَةِ،

# (وَالْمُؤْمِنَاتِ) (جَنَّاتٍ) (الأَنْهَارُ) (خَالِدِينَ) (وَمَسَاكِنَ) (وَمَسَاكِنَ) (وَرِضْوَانُ)

(٧٢) - وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أَنَّهُ سَيُدْ حِلُهُمْ فِي الآخِرَةِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، يُقِيمُونَ فِيهَا خَالِدِينَ أَبَداً، فِي مَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ حَسَنَةِ الْبِنَاءِ، وَطَيِّبَةِ الْقَرَارِ فِي هَذِهِ الْجَنَّاتِ، وَوَعَدَهُمْ بِرِضْوَانٍ مِنْهُ أَكْبَرَ وَأَجَلً مِمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيم ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ العَظِيمُ.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُونَ : لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى يَا رَبُّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ. فَيَقُولُ : فَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى يَا رَبُ وَقَدْ أَعْطَيْتَنا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ. فَيَقُولُ : لَا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُونَ : وَأَيُ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ وَنَ : وَأَيُ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ : أَجِلُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً ﴾. (رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَمَالِكُ ﴾.

## (يَا أَيُّهَا) (جَاهِدِ) (وَالْمُنَافِقِينَ) (وَمَأُواْهُمْ)

(٧٣) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ بأَنْ يَبْدُلَ الْجَهْدَ فِي مُقَاوَمَةِ الْكُفّارِ وَالْمُسْلِمِينَ، مِثْلُما تَبْدُلُهُ هَاتَانِ الْمُسْلِمِينَ، مِثْلُما تَبْدُلُهُ هَاتَانِ الطَّائِفَتَانِ فِي عَدَاوَةِ الرَّسُولِ وَالْمُسْلِمِينَ، كَمَا يَأْمُرُهُ بِمُعَامَلَتِهِمَا بِالشَّدَّةِ وَالْعُلْظَةِ لِتَرْتَدِعَا، وَيَرْتَدِعَ مَنْ خَلْفَهُمَا. وَمُجَاهَدَةُ الْكُفَّارِ تَكُونُ بِالسَّيْفِ، وَمُجَاهَدَةُ الْكُفَّارِ تَكُونُ بِالسَّيْفِ، وَمُجَاهَدَةُ الْكُفَّارِ مَصِيرُ الْكُفَّارِ وَمُجَاهَدَةُ الْمُنَافِقِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَيَخْلُدُونَ فِيهَا أَبَداً، وَبِذَلِكَ يَجْتَمِعُ لَهُمْ خِزْيُ الدُّنِا وَالْأَخِرَةِ.

اغْلُظْ عَلَيْهِمْ - شَدُّدْ عَلَيهِمْ ، وَلَا تَرْفِقْ بِهِمْ .

(إِسْلَامِهِمْ) (أَغْنَاهُمُ) (وَالْأَخِرَةِ)

سَلُولٍ، فَقَدِ اخْتَصَمَ غُلَامٌ مِنْ جُهَيْنَةً، وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَادِ وَهُمَا عَلَى المَاءِ فِي بَعْضِ الْغَزَوَاتِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيِّ لِلْأَنْصَارِ: أَلَا تَنْصُرُونَ أَخَاكُمْ؟ وَاللَّهِ مَا مَثَلُتُنَا وَمَثَلُ مُحَمَّدٍ إِلَّا كَمَا قَـالَ الْقَائِـلُ: سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلُكَ. وَقَالَ: (واللهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأُذَلُ).

فَسَعَى بِهَا غُلَامٌ اسْمُهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ إِلَى النَّبِيِّ عِلَى ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيٍّ، فَجَعَلَ يَحْلِفُ باللهِ مَا قَالَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهَ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ تَكْذِيباً لَهُ. وَفِيهَا عَدَّ اللهُ تَعَالَى الْمُنَافِقِينَ قَدْ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. كَمَا أَنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ هَمَّ بِالْفَتْكِ بِرَسُولِ اللهِ وَهُوَ مُنْصَرِفٌ مِنْ غَزْوَةِ تُبُوكَ، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَنَسَالُوا ذَلِكَ لَإِنَّ اللهَ قَـدْ عَصَمَـهُ مِنَ النَّسَاسِ، وَلَيْسَ لِلرَّسُولِ ﷺ مِنْ ذَنْبِ عِنْدَ هَوُلاَءِ الْمُنَافِقِينَ يَقْتَضِي مِنْهُمْ هَذِهِ الْكَرَاهِيَةَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ وَالْإِسْلَامَ ِ، وَهَذِهِ الرَّغْبَةَ فِي الْانْتِقَامِ ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أُغْنَاهُمْ بِبَرَكَةِ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، وَيُمْنِ سَعَادَتِهِ بِمَا أَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ. ثُمَّ دَعَاهُمُ الله تَعَالَى إِلَى التَّوْبَةِ مِنْ النَّفَاقِ، وَمَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ مِنْ سَيِّيءِ الْأَقْـوَال وَالْأَفْعَالِ، لَأِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ. أَمَّا إِذَا أَصَرُّوا عَلَى مَسْلَكِهِمْ، وَرَفَضُوا التَّوْبَةَ فَإِنَّ اللهَ سَيْعَذِّبُهُمْ عَذَاباً ألِيماً فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْهَمَّ وَالْغَمِّ، وَيُعَذِّبُهُمْ فِي الآخِرَةِ بِالنَّكَالِ وَالهَوَانِ وَالصَّغَارِ وَالْعَذَابِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ مَنْ يَسْتَطِيعُ إِنْجَادَهُمْ وَنَصْرَهُمْ مِنْ بَأْسِ اللهِ وَعَذَابِهِ، وَدَفْعِ السُّوءِ وَالْمَذَلَّةِ عَنْهُمْ.

مَا نَقَمُوا \_ مَا كَرِهُوا وَمَا عَابُوا شَيْئاً.

(عَاهَدَ) (لَئِنْ) (آتَانَا) (الصَّالِحِينَ)

(٧٥) ـ وَمِنَ الْمُنَافِقِينَ مَنْ أَعْطَى الله عَهْـدَهُ وَمِيثَاقَـهُ لَئِنْ أَغْنَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَأَعْطَاهُ مَالًا وَتُرْوَةً لَيَشْكُرَنَّ الله عَلَى نِعْمَتِهِ بالصَّدَقَةِ مِنْهَا، وَلَيْعْمَلَنَّ عَمَـلَ أَهْلِ الصَّـلَاحِ ، مِنَ صِلَةِ الرَّحِم ِ وَالْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ ِ

(أتَّاهُمْ)

(٧٦) \_ فَلَمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ، وَأَعْطَاهُمْ مَا طَلَبُوا، لَمْ يُوفُوا بِالْعَهْدِ، وَبَخِلُوا بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَأَمْسَكُوهُ فَلَمْ يَتَصَدَّقُوا مِنْهُ بِشَيْءٍ. وَتَوَلَّوْا قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بُعُدَإِسُلَمِهِمْ وَهَمُّواْبِمَالَمْ يَنَالُوأُ وَمَانَقَ مُوٓا إِلَّا أَنَّ أَغُنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن يَتُونُواْ يَكُ خَيْرًا المُنْدُ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ

ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِهِ مَا فِي ٱلدُّنْيَا

(٧٠) يَعْلِفُونِ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ

وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مُرِفِيٱلْأَرْضِ مِنوَلِيِّوَلَانَصِيرِ

وَيُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ

كَيْنُ ءَاتَكْنَا مِن فَضَّلِهِ ء لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ألصّنلجين

اللهُ عَلَمَآءَاتَهُم مِّن فَضَله عَ بَخَلُواْ

بِدِ- وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ

٧٠ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلُقَوْنَهُ، بِمَآأَخُلُفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ

اللهُ الرُّيعُلَمُواْ أَنْ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُ مِّ وَنَجُونِهُمُ وَأَبَّ

ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُّوبِ

اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤَّمِنِينَ فِ ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهَدَهُر

وَانْصَرَفُوا عَنِ الْاسْتِعَانَةِ بِـهِ عَلَى الطَّاعَـةِ وَالصَّلَاحِ ، وَإِصْـلَاحِ حَالِهِمْ وَحَالَ ِ أُمَّتِهُمْ ، كَمَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ .

(٧٧) - فَكَانَتْ عَاقِبَةُ ذَلِكَ الْبُخْلِ وَالتَّوَلِي بَعْدَ الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ أَنْ تَمَكَّنَ النَّفَاقُ مِنْ قُلُوبِهِمْ، وَلاَزْمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِأَنَّهُمْ لاَ رَجَاءَ لَهُمْ مَعَ هَذَا النَّفَاقِ فِي التَّوْبَةِ، وَذَلِكَ لِتَمَكُّنِ صِفَتَيْنِ مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ النَّفَاقِ فِي قُلُوبِهِمْ وَهُمَا: الْكَذِبُ فِي الْيَمِينِ، وَإِخْلَافُ الْعَهْدِ.

(وَيُرْوَى فِي سَبَبِ نُزُولِ هٰذِهِ الآيَةِ أَنَّ ثَعْلَبَةَ بْنَ حَاطِبِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : أَدْعُ اللهَ لِي أَنْ يَـرْزِقَنِي مَالًا. فَقَـالٌ لَهُ رَسُـولُ اللهِ : وَيْحَكَ يَا ثَعْلَبَةُ قَلِيلٌ تُؤدِّي شُكْرَهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيـر لَا تُطِيقُـهُ. قَالَ نَعْلَبَـةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَئِنْ دَعَوْتَ اللَّهَ فَـرَزَقَنِي مَالًا لْأَعْـطِيَنَّ كُلِّ ذِي حَقًّ حَقُّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: (ٱلَّلهُمَّ ارْزُقْ ثَعْلَبَةَ مَالًا).

فَاتَّخَذَ ثَعْلَبَةُ غَنَماً فَنَمَتْ فَضَاقَتْ عَلَيْهَا الْمَدِينَةُ، فَتَنَحَّى عَنْها، فَنَزَلَ وَادِياً مِنْ أُودِيَتِهَا حَتَّى جَعَلَ يُصَلِّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمَاعَةً، وَيَتْرُكُ مَا سِوَاهُمَا. ثُمَّ نَمَتْ فَكَثُرَتْ فَتَنَحَّى حَتَّى تَرَكَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا الْجُمُعَةَ، ثُمَّ تَرَكَ الْجُمُعَةَ بَعْدَ ذَلِكَ. وَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّةً عَنْ ثَعْلَبَةَ فَأَخْبَرُوهُ بأَمْرِهِ، فَقَالَ: (يَا وَيْحَ ثَعْلَمَةً)).

## (وَنَجْوَاهُمْ) (عَلَامُ)

(٧٨) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى النَّاسَ أَنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَ وَالنَّجْوَى، وَأَنَّهُ أَعْلَمُ بضَمَائِر هَوُلاءِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يُسِرُّونَ غَيْرَ مَا يُعْلِنُونَ، وَإِنْ أَظْهَرُوا لِلنَّاسِ أَنَّهُمْ إِنْ حَصَلَ لَهُمْ مَالٌ تَصَدَّقُوا وَشَكَرُوا عَلَيْهِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، لَأِنَّهُ تَعَالَى عَلَّامُ الْغُيُوبِ، فَكَيْفَ يَكْـذِبُونَ عَلَى اللهِ بمَـا يُعَاهِدُونَهُ عَلَيْهِ؟

يَعْلَمُ سِرَّهُمْ \_ مَا أَسَرُّوهُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنَ النِّفَاقِ.

نَجْوَاهُمْ - مَا يَتَنَاجَوْنَ بِهِ مِنَ المَطَاعِنِ فِي الدِّينِ.

#### (الصَّدَقَات)

(٧٩) - وَمِنْ صِفَاتِ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ أَيْضًا أَنَّهُمْ لَا يَسْلَمُ أَحَدُ مِنْ عَيْبِهِمْ، وَلَمْـزهِمْ فِي جَمِيعِ الْأَحْـوَالِ. إِنْ جَاءَ أَحَـدٌ يَتَصَـدَّقُ بِمَـالٍ جَزِيلٍ قَالُوا: هَذَا مُرَاءٍ. وَإِنْ جَاءَ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ، قَالُوا: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّ عَنْ صَدَقَةٍ هَذَا.

فَيَسَخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُهُمَّ عَذَابٌ أَلِيمٌ

السَّعَفِرُهُمُ أَوْلَاتَسَتَغُفِرُهُمُ الْأَلْكُمُ الْمُ إِن تَسْتَغْفِرُ لَكُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأُنَّهُمْ كَفَرُواْبِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ

الْمُخَلَّفُونَ بِمَقَّعَدِهِمَ
الْمُخَلَّفُونَ بِمَقَّعَدِهِمَ
الْمُخَلَّفُونَ بِمَقَّعَدِهِمَ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُو ٓ اٰ أَن يُجَكِهِدُ وَأَبِأَمُوا لِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنَفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَ نَّمَ أَشَدُّ حَرًّا

<u>لَّ</u>وۡكَانُواْيَفۡقَهُونَ

وَسَبَتُ نُزُول هَذه الآية أَنَّ رَسُولَ الله على حَضَّ يَوْماً عَلَى الصَّدَقَةِ وَرَغُّبُ فِيهَا، فَتَطَرُّعَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ وَتَصَدَّقَ بِأَرْبَعَةِ آلافِ دِرْهَم ِ، فَقَالُوا هَذَا مُرَاءٍ. وَجَاءَ أَنْصَارِيُّ بِصَاع ِ مِنْ طَعَام ِ، فَقَالُوا: إِنَّ اللهُ لَغَنِيٌ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا.

وَسَخَرَ الْمُنَافِقُونَ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ اجْتَهَدُوا فِي التَّصَدُّق قَدْرَ طَاقَتِهِمْ، فَرَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ قَائِلًا: إنَّهُ جَازَاهُمْ بِمِثْل ذَنْبِهِمْ، فَجَعَلَهُمْ سُخْرِيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ، بِفَضِيحَتِهِمْ فِي هَلِهِ السُّورَةِ بِبَيَانِ مَخَازِيهِمْ وَعُيُوبِهِمْ، وَادْخَرَ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيْماً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ـ الذِينَ يَعِيبُونَ .

جُهْدَهُمْ ـ طَاقَتَهُمْ وَوسْعَهُمْ .

سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ - أَهَانَهُمْ وَأَذَلُّهُمْ جَزَاءً وفَاقاً. (الفَاسقينَ)

(٨٠) ـ يُخْبِـرُ اللهُ تَعَـالَى نَبِيَّـهُ ﷺ بِـأَنَّ هَوُلاَءِ الْمُنـافِقِينَ لَيْسُــوا أَهْـــلاً لِلاسْتِغْفَارِ، وَأَنَّـٰهُ لَو اسْتَغْفَرَ لَهُم النَّبِيُّ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِإصْرَارِهِمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَجُحُودِهِمْ بِوَاحْدَانِيَّةِ اللهِ، وَوَحْيِهِ لِرَسُولِهِ، وَلِشَكِّهِمْ فِي أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ السِّرَّ وَالنَّجْـوَى، وَغَيْبَ السَّمَاوَاتِ

وَيُمْوَى أَنَّهُ حِينَ مَوضَ رَئِيسُ الْمُنَـافِقِينَ عَبْـدُ اللهِ بْنُ أَبَيِّ بْن سَلُولٍ. انْطَلَقَ ابْنُهُ عَبْـدُ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَـالَ يَا رَسُـولَ اللهِ إِن أَبِي يُحْتَضُرُ فَأُحِبُ أَنْ تَشْهَدَهُ وَتُصَلِّى عَلَيْهِ. فَانْطَلَقَ مَعَهُ حَتَّى شَهدَهُ وَٱلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَـالَ إِنَّ اللهَ قَالَ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ولأَسْتَغْفِرَ نَّالَهُمْ سَبْعِينَ وَسَبْعِينَ وَسَبْعِينَ.

#### (خِلَافَ) (يُجَاهِدُوا) (بأَمْوَالِهِمْ)

(٨١) \_ ذَمَّ اللهُ تَعَالَى الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ تَخَلُّفُوا عَنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تُبُوكَ، وَفَرَحُوا بِقُعُودِهِمْ بَعْدَ خُرُوجِهِ، وَكَرَهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَهُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، إغْراءً لَهُمْ بِالنُّبَاتِ عَلَى المُنْكَرِ، وَتَثْبِيطاً لِعَزَائِمِ الْمُؤْمِنِينَ: لَا تَخْرُجُوا إِلَى الْجِهَادِ فِي الْحَرِّ. فَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ بَأَنْ يَقُولَ لَهُمْ: إِنَّ نَارَ جَهَنَّمَ الَّتِي سَيَصِيرُونَ إِلَيْهَا، هِيَ أَشَدُّ حَرّاً مِنْ قَيْظِ الصَّحْرَاءِ الَّذِي فَرُّوا مِنْهُ. وَلَوْ أَنَّهُمْ كَـانُوا يُدْركُونَ وَيَعْقِلُونَ لَمَا خَالَفُوا وَقَعَدُوا، وَلَمَا فَرحُوا بِقُعُودِهِمْ.

## ش فَلَصْحَكُواْ فَلِيلًا وَلِمَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

(الله فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَآيِهَ فِي مِنْهُمْ فَالسَّعَدْنُوكَ لِلْحُرُوجِ
فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِى أَبداً وَلَن فَقُل لَن تَخْرُجُواْ مَعِى أَبداً وَلَن نُقَلِنُ لُواْ مَعِى عَدُوًّ إِلَّا كُورُ رَضِيتُ مِ بِاللَّهُ عَمُودِ أَوَّلَ مَرَةٍ فَالْقَعُدُ وَالْ مَعَ الْخَلِفِينَ الْمَعَ لَكُمْ الْفَن فَالْفَيْنَ اللَّهُ اللْمُوالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّه

﴿ وَلَا تُصَلِّعَلَى آَحَدِ مِّنَهُم مَّاتَ أَحَدِ مِّنَهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِ فِي إِنَهُم أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِ فِي إِنَهُم كَفَرُواْ بِأَلِيَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَمَا تُواْ وَهُمْ فَكُسِقُونَ

(هُ وَلَا تُعَجِبُكَ أَمُوا لَهُمُ وَأُولَكُ هُمَّ وَالْوَلَكُ هُمَّ وَالْوَلَكُ هُمَّ وَالْوَلَكُ هُمَّ إِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي الدُّنْ الوَّنْ اللَّهُ أَن اللَّهُ مُمْ اللَّهُ اللَّهُ مُمْ وَالْفُلُكُمُ مُ وَهُمْ كَافِرُونَ وَهُمْ صَحْفِرُونَ وَهُمْ صَحْفِرُونَ

خِلَافَ رَسُولِ اللهِ ـ لِمُخَالَفَةِ رَسُولِ اللهِ، أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهِ .

لَا تَنْفِرُوا - لَا تَخْرُجُوا لِلْجِهَادِ.

(٨٢) - ثُمَّ تَوَعَدَ اللهُ تَعَالَى الْمُنَافِقِينَ عَلَى فِعَالِهِم السَّيَّئَةِ، فَقَالَ لِنَبَيهِ عَلَى فَعَالِهِم السَّيَّئَةِ، فَقَالَ لِنَبَيهِ عَلَى اللهُ نَيْا الْفَانِيةِ قَلِيلًا، لأِنَّ الدُّنيَا نَفْسَهَا شَيْءٌ قَلِيلً، قَإِذَا آنْقَطَعَتِ الدُّنيَا، وَصَارُوا إِلَى اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، اسْتَأْنَفُوا بُكَاءً لَا يَنْظِعُ أَبَداً بِسَبَبِ مَا اكْتَسَبُوهُ مِنْ كُفْرٍ وَآثَامٍ، وَعَلَى مَا فَوَّتُوهُ عَلَى أَنْفُولِهُمْ مِنْ فُرْصِ اكْتِسَابِ الْحَسَنَاتِ، وَعَمَلِ مَا يُرْضِي اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ ضَالِحِ الْأَعْمَالِ.

#### (طَائِفَةٍ) (فَاسْتَأْذَنُوكَ) (تُقَاتِلُوا) (الخَالِفِينَ)

(٨٣) - فَإِذَا رَدُّكَ اللهُ تَعَالَى مِنْ غَزْوَتِكَ هَذِهِ إِلَى طَائِفَةٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الْمُتَخَلِّفِينَ (وَكَانُوا، فِيمَا قِيلَ، اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا) فَاسْتَأَذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ مَعَكَ إِلَى غَزْوَةِ أُخْرَى، فَقُلْ لَهُمْ: لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبْداً، وَذَلِكَ عُقُوبَةً لَهُمْ وَتَعْزِيزٌ، وَلَنْ يَكُونَ لَكُمْ شَرَفُ صُحْبَتِي إِلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي أَبِداً، لِأَنكُمْ رَضِيتُمْ بِخِزْي الْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ دُعِيتُمْ فِيهَا إِلَى الْجِهَادِ، وَأَنْتُمْ لاَ عُذْرَ لَكُمْ يُبِخِزْي الْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ دُعِيتُمْ فِيهَا إِلَى الْجِهَادِ، وَأَنْتُمْ لاَ عُذْرَ لَكُمْ يُبِرُرُ هَذَا التَّخَلُفَ، فَاقْعُدُوا مَعَ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنِ الْجِهَادِ، مِنَ الْعَجَزَةِ وَالْمَرْضَى وَالنِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ .

الخَالِفِينَ - المُتَخَلِّفِينَ عَنِ الجِهَادِ.

#### (فَاسِقُونَ)

(٨٤) - أَمَرَ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ بِأَنْ يَتَبَرَّأَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وَأَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَى أَحْدٍ مِنْهُمْ مَاتَ، وَأَنْ لَا يَقُومَ عَلَى قَبْرِهِ دَاعِياً مسْتَغْفِراً لَهُ، لِأَنَّهُمْ كَفُرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ، وَمَاتُوا عَلَى كُفْرِهِمْ. وَهَـذَا حُكْمُ عَامٌ فِي كُـلِّ نِفَاقٍ، وَإِنْ كَانَتِ الآيَةُ قَدْ نَزَلَتْ فِي حَادِثَةٍ مُعَيَّنَةٍ هِي حَادِثَةً عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْقُ مِنْ سَلُولٍ. وَلَمْ يُصَلِّ النَّبِيُ بِيِحْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مُنَافِقٍ أَبَداً.

### (أَمْوَالُهُمْ) (أَوْلَادُهُمْ) (كَافِرُونَ)

(٨٥) - فَلاَ يُبِيْرُ عَجَبَكَ مَا تَرَاهُمْ فِيهِ مِنْ وَفْرَةِ الْمَالِ ، وَكَثْرُةِ الْأَوْلَادِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّما يُرِيدُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ فِيمَا أَعْطَاهُمْ بِدَفْعِ الزَّكَاةِ مِنْهَا ، وَفِي الْإِنْفَاقِ فِي الْجِهَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، مِمَّا يُوجِبُهُ الْإِسْلَامُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ يُمِيتهُم اللهِ عَلَى الْكَفْرِ ، لِيَكُونَ ذَلِكَ أَشَدَ نَكَالًا لَهُمْ ، وَعَذَاباً فِي الدَّارِ الآخِرَةِ فَتَكُونَ الْأَمْوَالُ وَالأَوْلَادُ اسْتِدْرَاجاً لَهُمْ مِنَ اللهِ .

تَوْهَقَ أَنْفُسُهُمْ - تَخْرُجَ أَرْوَاحُهُمْ.

(آمِنُوا) (وَجَاهِدُوا) (اسْتَأْذَنَكَ) (أُولُو) (القَاعِدِينَ)

(٨٦) - وَإِذَا أَنْ زِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ فِيهَا دَعْوَةٌ إِلَى الْإِيْمَانِ بِاللهِ، وَالْإِخْطَاصِ فِي الْعَقِيدَةِ لَهُ، وَفِيهَا ذِكْرٌ لِلْقِتَالِ، وَحَثَّ عَلَى الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللهِ بَعِيْةُ ، حَاوَلَ ذَوُو الْقُدْرَةِ عَلَى الْجِهَادِ، وَالسَّعَةِ فِي الْإِنْفَاقِ، أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِ الْقِيَامِ بِمَا أَمَرَ الله، وَاسْتَأْذُنُوكَ فِي القُعُودِ مَعَ الْقَاعِدِينَ مِنَ الْعَجَزَةِ وَأَصْحَابِ الْأَعْذَارِ.

أُولُو الطُّوْلِ - أَصْحَابُ الغِنَى وَاليَسَارِ.

(٨٧) - رَضُوْ الْإِنْفُسِهِمْ بِالْقُعُودِ، وَبِعَارِ الْبَقَاءِ مَعَ النِّسَاءِ الْمُتَخَلِّفَاتِ فِي الْبَلَدِ، بَعْدَ خُرُوجِ الْجَيْشِ (الْخَوَالِفِ)، وَقَدْ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَخَتَمَ عَلَيْهَا، فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِمُ الْأُمُورُ، وَأَصْبَحُوا لاَ يَفْقَهُونَ، وَلاَ يَعْرِفُونَ مَا فِي الْجِهَادِ مِنْ خَيْرِ لِلنَّفْسِ وَلِلْجَمَاعَةِ، وَلاَ مَا فِي الْقُعُودِ عَنِ الْجِهَادِ مِنْ مَضَرَّةٍ لِلنَّفْسِ وَلِلْجَمَاعَةِ، فِي اللَّائِيْ وَالاَ جَرَةٍ.

الخوالف - النّساء المُتَخَلّفات عن الجهاد.

طُبِعَ - خُتِمَ .

(آمَنُوا) (جَاهَدُوا) (بِأَمْوَالِهِمْ) (وَأُولَئِكَ) (الخَيْرَاتُ)

(٨٨) ـ إِذَا تَخَلَّفَ الْمُنَافِقُونَ عَنِ الْجِهَادِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَالْمُؤْمِنِينَ جَـاهَـدُوا فِي سَبِيــلِ اللهِ بِأَمْــوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَهَوُلَاءِ وَعَــدَهُمُ اللهُ بِالْخَيْرَاتِ: فِي الدُّنْيَا بِتَحْقِيقِ النَّصْرِ، وَمَحْوِ الْكُفْرِ، وَإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ، وَالتَّمَتُّعِ بِالْمَغَانِمِ، وَفِي الآخِرَةِ بِرضَا اللهِ وَجَنَّاتِهِ.

(جَنَّاتٍ) (الأَنْهَارُ) (خَالِدِينَ)

(٨٩) ـ وَقَدْ أَعَدَّ اللهُ تَعَـالَى لِهَوُلاَءِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُخْلِصِينَ الْمُجَاهِـدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، جَزَاءً لَهُمْ عَلَى إِيمَانِهِمْ وَإِخْـلَاصِهِمْ فِي طَاعَـةِ اللهِ وَرَسُولِهِ، جَنَّاتٍ تَجْرِي الْأَنْهَارُ فِي جَنَبَاتِهَا، وَهَذَا هُوَ الفَوْرُ العَظِيمُ.

(٩٠) - وَجَاءَ ذَوُو الْأَعْذَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، مِنَ الْقَبَائِلِ الَّتِي تَعِيشُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ ، مِنَ الْقَبَائِلِ الَّتِي تَعِيشُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ ، مِنَ الْقَبَائِلِ الَّتِي القُعُودِ ، وَأَبْدُوا أَعْذَاراً ، مِنْهُمُ الصَّادِقُ ، وَمِنْهُمُ الْكَاذِبُ ، وَلَمْ يَأْتِ آخَرُونَ مِمَّنْ قَعَدُوا لِيَعْتَذِرُوا ، وَيُبَيِّنُوا أَسْبَابَ قَعُدُوا لِيَعْتَذِرُوا ، وَيُبَيِّنُوا أَسْبَابَ قَعُودِهِمْ عَنِ الْجِهَادِ مَعَ الرَّسُولِ ، وَسَيُصِيبُ الَّذِينَ قَعَدُوا مِنْهُمْ كُفْراً ، وَجُرْأَةً مِنْهُمْ عَلَى اللهِ ، عَذَابٌ أَلِيمُ .

الله وَإِذَا أَنْزِلَتَ شُورَةٌ أَنْءَامِنُواْ
بِاللّهِ وَجَنِهِ دُواْمَعَ رَسُولِهِ
السَّتَعْذَنَكَ أَوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ
وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ

الله رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُّبِعَ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُون

﴿ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. جَنهَدُواْ بِأَمْوَ لِمِيْهِ وَأَنفُسِهِ مُ وَأُوْلَتِهِ لَكَ لَمُهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِهِ كَ هُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِهِ كَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ

( أَعَدَّ اللهُ لَهُمُ جَنَّتٍ تَعَرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهِ لُرُخَدلِدِينَ فِيهاً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْمَابِ لِلْفَوْدَنَ لَهُمُّ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُولُ لِلْفَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَّ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ لَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَّ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ لَا اللَّهَ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْ

اللَّهُ الشَّعَفَآءِ وَلَاعَلَى الشَّعَفَآءِ وَلَاعَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى اللَّذِينَ الْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى اللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَبُّ إِذَا نَصَحُواْ لِللَّهِ وَرَسُولِهِ عَمَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن مَاعِلَى الْمُحْسِنِينَ مَن مَاعِلَى اللَّهُ عَنْفُورٌ وَحِيمٌ مَا مَلِي لِ وَاللَّهُ عَنْفُورٌ وَحِيمٌ مَن مَاعِلَى اللَّهُ عَنْفُورٌ وَحِيمٌ اللَّهُ عَنْفُورُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْفُورُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْفُورُ وَاللَّهُ عَنْفُورُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْفُورُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِيقِيقُورُ وَاللَّهُ عَنْفُورُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْفُورُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْفُورُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِيقُورُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْفُورُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُ

﴿ وَلَاعَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَعِدُواْ مَا يُنفِقُونَ

( فَانَمَا السَّبِيلُ عَلَى ( فَنَوْ اللَّهِ اللَّهِ فَا السَّبِيلُ عَلَى ( فَنَوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ا

قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

المُعَذِّرُونَ - أَصْحَابُ الأَعْذَارِ (وَقِيلَ إِنَّهُمْ ذَوُو الأَعْذَارِ الكَاذِبَةِ).

(٩١) \_ يَذْكُرُ اللهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيَةِ الْأَعْذَارَ الَّتِي لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَعَدَ مَعَهَا عَنِ الْجِهَادِ، فَذَكَرَ مِنْهَا مَا هُوَ مُلاَزِمُ لِلُنْيةِ الْإِنْسَانِ وَيَمْنَعُهُ مِنْ مُبَاشَرَةِ الْقِتَالِ، كَالضَّعْفِ فِي الْلُنْيةِ الْجَسَدِيَّةِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ عَارِضٌ، كَالْمَرَضِ الَّذِي يَمْنَعُهُ مِنَ الْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ كَالفَقْرِ الَّذِي لاَ يُمْكُنُهُ مِنَ الْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ كَالفَقْرِ الَّذِي لاَ يُمْكُنُهُ مِنَ التَّجَهُزِ لِلْحَرْب، وَاقْتِنَاءِ السَّلَاحِ وَالْعُدَّةِ، وَالْإِنْفَاقِ عَلَى النَّهُسِ وَالْعِيَالِ خِلالَ مُدَّةِ الْجِهَادِ.

وَيَـذْكُرُ اللهُ تَعَـالَى: أَنَّ هَوُلاَءِ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِمْ إِذَا قَعَـدُوا وَنَصَحُوا اللهِ، وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ فِي حَالِ قُعُودِهِمْ، وَلَمْ يُرْجِفُوا بِالنَّاسِ، وَلَمْ يَبُنُوا الشَّائِعَاتِ المُثَبَّطَةِ لِلْهِمَمِ، فَإِذَا الْتَزَمُوا بِذَلِكَ كَانُوا مِنَ المُحْسِنِينَ، وَاللهُ رَحِيمُ بِمَنْ يَقْعُدُ وَهُو صَاحِبُ عُذْرٍ مَشْرُوعٍ.

حَرَجُ . ذَنْبُ أَوْ إِنْمُ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الجِهَادِ.

(٩٢) \_ جَاءَ سَبْعَةُ مِنْ بَنِي مُقْرِنٍ مِنْ مُزِينَةَ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ وَسَأَلُوهُ أَنْ يَحْمِلَهُمْ عَلَى دَائَةٍ لِيُجَاهِدُوا مَعَهُ، وَكَانُوا أَهْلَ حَاجَةٍ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ: وَاللهِ مَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. فَتَوَلّوا عَنْهُ يَبْكُونَ حُزْنًا عَلَى أَنَّهُمْ لَآ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَهُ لِيَذْهَبُوا مَعَ الرَّسُولِ إِلَى الْجِهَادِ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ.

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (إِنَّ فِي المَدِينَةِ أَقُواماً مَا قَطَعْتُمْ وَادِياً، وَلاَ سِرْتُمْ سَيْراً إِلاَّ وَهُمْ مَعَكُمْ)، قَالُوا: وَهُمْ فِي المَدِينَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَآبُنُ مَاجَه)

تَفيضُ أَعْيُنُهُمْ ـ تَمْتَلِيءُ أَعْيُنُهُمْ بِالدَّمعِ حَتَّى تَفِيضَ بِهِ.

### (يَسْتَأْذِنُونَك)

(٩٣) - ثُمَّ رَدُّ اللهُ تَعَالَى المَلاَمَةَ وَجَعَلَهَا عَلَى الذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ الرَّسُولَ فِي القَعُودِ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ وَلاَ ضَرُورَةٍ، وَهُمْ أَصِحًاءُ أَغْنِيَاءُ، قَادِرُونَ عَلَى الإِنْفَاقِ، وَوَبَّحَهُمْ لِرِضَاهُمْ بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ العَجَزَةِ وَالمَرْضَىٰ وَالنَّسَاءِ القَوَاعِدِ، وَقَالَ تَعَالَىٰ إِنَّهُ طَبَعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وَخَتَمَ عَلَيها، وَأَحَاطَتْ بِهِمْ خَطَايَاهُمْ وَذُنُوبُهُمْ، فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ حَقِيقَةَ أَمْرِهِمْ فِي الدُّنْيا، وَلا سُوءَ عَاقِبَتِهِمْ فِي الأَخِرَةِ.

#### (عَالِم ) (وَالشَّهَادَةِ)

(٩٤) ـ أُخْبَرَ آللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ بِأَنّهُ إذا رَجَعَ بالجَيْشِ إِلَى المَدِينَةِ، فَإِنَّ المُنَافِقِينَ الذِينَ قَعَدُوا عَنِ الجِهَادِ، وَهُمْ أَغْنِيَاءُ أَصَحَاءُ، سَياتونَ إليهِ مُعْتَذِرينَ. وَيَأْمُرُ آللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ بِأَنْ يَقُولَ لَهُمْ: لاَ حَاجَةَ بِكُمْ لإَنْ تَعْتَذِرُوا فَلَنْ نُصَدِّقَكُمْ، وَلَنْ نَثِقَ بِكُمْ، لإَنَّ اللهَ أَعْلَمَنَا بِأَحْوالِكُمْ وَلَنْ مَثِيرَى اللهُ ورسُولُهُ عَمَلَكُمْ فِيمَا بَعْدُ، وَهُ وَالذي سَيبَينُ وَاللهِ مَا إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ أَمّا وَمَهُ بَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَمّا وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## (وَمَأْوَاهُمْ)

(٩٥) - إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى المَدِينَةِ مِنْ غَزَاتِكُمْ فَإِنَّ هُؤُلاَءِ الذِينَ تَخَلَّفُوا مَعَ الْخَوَالِفِ فِي المَدِينَةِ، وَقَعْدُوا عَنِ الجِهَادِ، وَهُمْ أَغْنِياءُ أَصِحَاءُ، سَيَأْتُونَ إِلَيْكُمْ مُعْتَذِرِينَ، وَسَيُّوكِّدُونَ آعِتِذَارَهُمْ بِالأَيْمَانِ الكَاذِيَةِ، وَهُمْ يَرْجُونَ أَنْ تُعْرِضُوا عَنْهُمْ، وَتَكُفُّوا عَنْ تَوْبِيخِهِمْ، وَتَقْريعِهِمْ عَلَى قُعُودِهِمْ، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِعْرَاضَ الاحْتِقَارِ وَالاسْتِصْغَارِ، لا إعْراض الصَّفْحِ، وَقَبُولِ العُذْرِ، إِنَّهُمْ رِجْسُ وَدَنَسٌ مُوْذِ لِلنَّفُوسِ المُؤْمِنَةِ الكَرِيمَةِ، يَجِبُ الاحْتِرَاسُ مِنْهُمْ، وَالابْتِعَادُ عَنْهُمْ، لِكَيْلا تَلْحَقَ عَدُواهُمْ بِالمُؤْمِنِينَ. وَسَتَكُونُ نَارُ جَهَنَمَ مُسْتَقَرَّهُمْ، وَجَزَاءَهُم، وَمَأْوَاهُمُ الأَخِيرُ.

إِنَّهُمْ رِجْسٌ ـ قَذَرٌ بَاطِناً وَظَاهِراً.

#### (الفَاسِقِينَ)

(٩٦) - وَهُمْ إِنَّمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، وَلَٰكِنْ إِذَا خُدِعْتُمْ أَنْتُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، وَلَٰكِنْ إِذَا خُدِعْتُمْ أَنْتُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، وَرَضِيتُمْ أَنْتُمْ عَنْهُمْ، فَهٰذَا الرِّضَا لاَ يَنْفَعُهُمْ فِي شَيءٍ، لإِنَّ اللهَ لاَ يَسْفَعُهُمْ فِي شَيءٍ، وَطَاعَةِ اللهَ لاَ يَسْرَضَى عَنِ القَوْمِ الفَاسِقِينَ، الخَارِجِينَ عَنْ طَاعَتِهِ، وَطَاعَةِ رَسُدِله.

(٩٧) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ فِي الأَعْرَابِ (وَالأَعْرَابُ هُمْ رِجَالُ البَادِيَةِ مِنَ الْعَرَبِ) كُفَّاراً وَمُنَافِقِينَ، وَأَنَّ الكُفْرَ وَالنَّفَاقَ فِيهِمْ أَشَدُّ وَأَعْلَظُ مِمَّا عِنْدَ عَيْدِهِمْ مِنْ أَهْلِ المُسدُنِ، نَظراً لِجَفَاءِ طِبَاعِهِمْ، وَغِلْظَةِ قُلُوبِهِمْ، وَلِيُعْلَمُوا وَلِبُعْدِهِمْ عَنِ الحِكْمَةِ، وَمَنابِعِ العِلْمِ، وَلِلْالِكَ فَحَرِيٍّ بِهِمْ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ، وَلاَ أَحْكَامَ الإِسْلاَمِ، لأَنَّهُمْ لاَ

يَعَتْدُرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَدِرُواْ لَن نُوْمِن لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَرَسُولُهُ مُ مَسَيرى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُ مَ تُردُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَالَةُ تَعْمَلُونَ كُنتُهُ تَعْمَلُونَ

سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُّمْ إِذَا اللَّهِ لَكُمُّمْ إِذَا اللَّهِمُ لِتُعْرِضُواْ عَنَّهُمُّ النَّهُمُ لِتُعْرِضُواْ عَنَّهُمُّ إِنَّهُمْ رِجْسُُّ فَاعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُُّ وَعَنْلُ وَحَسُّلًا وَمَا وَمِنْ فَا مَا وَمَا وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَا وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَا وَمِنْ وَمُنْ وَاللَّهُ وَمُمْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَالْمُوافِقُونُ وَمُنْ مُعَمِّمُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُوافِقُونُونُ وَمُنْ وَالْمُوافِقُونُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَالْمُونُونُ وَالْمُونِ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُونُونُ وَالْمُومُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُوافِقُونُ وَالْمُومُونُ وَالْمُنْ وَالْمُوافِقُونُونُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوافِقُونُ وَالْمُوافِقُونُ وَالْمُوافِقُونُ وَالْمُوافِقُونُ وَالْمُوافِقُونُ وَالْمُوافِقُونُ وَالْمُوافِقُونُ وَالْمُوافِقُونُ وَالْمُولُولُولُوافُولُوافُوالُومُونُ وَالْمُوافِقُولُوالْمُولُولُ وَالْمُوافِقُولُوالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُومُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُومُولُولُولُولُومُ وَالْمُولُ

﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَواْ عَنْهُمْ لِللَّهِ الْعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِدَ اللَّهُ الْمَائِدَ اللَّهُ الْمَائِدَ اللَّهُ الْمَائِدَ اللَّهُ الْمَائِدَ اللَّهُ الْمَائِدَ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الْأَغْرَابُ أَشَدُّكُفْرًا وَنِفَاقًا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْرُا وَنِفَاقًا وَاللَّهُ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِدٍّ-وَٱللَّهُ عَلَى رَسُولِدٍّ-وَٱللَّهُ عَلِي رَسُولِدٍّ-وَٱللَّهُ عَلِي رَسُولِدٍّ-وَٱللَّهُ عَلِي رَسُولِدٍّ-وَٱللَّهُ عَلِي مُ

يَجِدُونَ مَنْ يُعَلِّمُهُمْ إِيَّاهَا، وَاللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يُصْلِحُ النَّـاسَ، حَكيمٌ فِي

أُجِدَرُ - أَحَقَّ وَأَحْرَى.

#### (الدُّوَائِرَ) (دَائِرَةً)

(٩٨) ـ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَعُذُونَ مَا يُنْفِقُونَهُ مِنْ مَالٍ فِي سَبيلِ اللهِ غُرْماً وَخَسَاراً، يَحْتَمِلُونَهِمامُكُرَهِينَ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ فِي ثُوابِ اللهِ تَعَالَى عَن الجِهَادِ، وَأَعْمَالِ الخَيْرِ، وَيَنْتَظِرُونَ أَنْ تَحِلَّ بِكُمُ الْمَصَائِبُ وَالْكَوَارِثُ، وَأَنْ تَدُورَ عَلَيْكُمُ الدُّوائِرُ في الحَرْبِ. وَيَرُدُّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى هُؤلاءِ قَائِلًا: عَلَيهِمْ هُمْ دَاثِرةُ السُّوءِ وَالبَوارِ، وَاللهُ سَمِيعٌ لِلدُّعَاءِ عِبَادِهِ المُخْلِصِينَ،

مَغْرَماً - غَرامَةً وَخَسَاراً.

يَتَرَبُّصُ الدُّوَاثِرَ - يَنْتَظِرُ بِكُمْ مَصَائِبَ الدَّهْرِ.

عَليمٌ بِمَنْ يَسْتَحِقُ النَّصْرَ مِمَّنْ يَسْتَحِقُ الخِذْلاَنَ.

عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ - الضَّرَرُ وَالسُّرْ.

#### (الأخِر) (قُرُبَاتِ) (وَصَلُوَاتِ)

(٩٩) ـ وَهُنَاكَ مِنَ الْأَعْرَابُ جَمَاعَةُ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ، وَاليَوْم الآخِر، وَيَعُدُّونَ مَا يُنْفِقُونَهُ مِنْ مَالٍ فِي سَبيلِ اللهِ، قُرْبَةً يَتَقَـرَّبُونَ بِهَـا إِلَى اللهِ، وَيَبْتَغُونَ بِهَا دُعَاءَ الرَّسُولِ لَهُمْ (وَصَلَوَاتُ الرَّسُولِ) لَأِنَّهُ، صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، كَانَ يَدْعُو لِلْمُتَصَدِّقِينَ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ. وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ قَبِلَ هذهِ النَّفَقَةَ مِنْهُمْ، وَسَتَكُونُ قُرْبَةً عَظِيمَةً لَهُمْ عِنْدَهُ، وَسَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، وَسَيَغْفِرُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ، وَسَيَرْحَمُهُمْ لَأِنَّهُ تَعَالَى كَثِيرُ الغُفْرَانِ لِذُنُوبِ عِبَادِهِ، رَحِيمٌ بهمْ.

صَلَوَاتُ الرَّسُولِ - دَعَوَاتُ الرَّسُولِ وَآسْتِغْفَارُهُ لِلْمُنْفِقِينَ.

#### (والسَّابِقُونَ) (المُهَاجِرينَ) (بِإِحْسَانٍ) (جَنَّاتٍ) (الْأَنْهَارُ) (خالدين)

(١٠٠) - يُخْبِرُ الله تَعَالَى عَنْ رِضَاهُ عَن السَّابِقِينَ الْأُولِينَ مِنَ المُهَاجِرينَ، (وَهُمُ الذِينَ هَاجَرُوا قَبْلَ صُلْحِ الحُدَيْبِيةِ)، وَمِنَ الْأَنْصَارِ (وَهُمُ الَّذِينَ بَايَعُوا الرَّسُولَ ﷺ فِي بَيْعَتِي الْعَقَبَةِ وَالرَّضْوَانِ)، وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ. وَيُكْخِبُرُ تَعَالَى بِرضَاهُ عَنْهُمْ بِمَا أُسْبَغَ عَلَيْهِمْ مِنْ نِعْمَةٍ فِي الدُّنيا، مِنْ عزُّ وَنَصْرٍ وَمَغْنَم ٍ وَهُـدًى، وَبِمَا أَعَـدُّهُ لَهُمْ فِي

﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَايُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّضُ بِكُورُ ٱلدَّوَآبِرَعَلِيَّهِ مِّرِدَآبِرَةُ ٱلسَّوَّةُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثُ

إِنَّ وَمِنَ ٱلْأَعْـرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ

مَايُنفِقُ قُرُبُكتِ عِندَاللَّهِ وَصَلُو َتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآإِنَّهَا قُرُبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ أُللَّهُ فِي

رَحْمَتِ لِيَّةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

إِنَّ وَٱلسَّبِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَلَى *ۿ*ؙمُجَنَّتٍ تَجُـرِي تَحَتْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآأَبُدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

الآخِرَةِ، مِنْ جَنَّاتٍ تَجْرِي الأَنْهَارُ فِي جَوَانِبِها، وَهُمْ مُخَلِّدُونَ فِيهَا أَبداً. وَالفَوْزُ الذِي فَازَ بِهِ هؤلاءِ الكِرامُ البَرَرَةُ هُوَ أَعْظَمُ الفَوْزِ.

#### (مُنَافِقُونَ)

(١٠١) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ فِي أَحْيَاءِ العَرَبِ، مِمَّنْ هُمْ حَوْلَ المَدِينَةِ، مُنَافِقِينَ، كَمَا يُوجَدُ مُنَافِقُونَ بَيْنَ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَقَدْ تَمرَّنُوا عَلَى النَّفَاقِ، وَخَذَقُوهُ، حَتَّى بَلَغُوا بِهِ الغَايَةَ فِي إِنْقَانِهِ، وَأَصْبَحَ مِنَ الصَّعْبِ العَسيرِ كَشْفُهُمْ وَمَعْرِفَتُهُمْ (مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ)، وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ لَا تَعْرِفُهُمْ، وَلَيُعَذِّبُهُمْ فِي الدُّنِيا مَرَّتِينِ:

أولاهُمَا: \_ فِيمَا يُصِيبُهُمْ مِنَ المَصَائِبِ وَالخَوْفِ مِنَ الفَضِيحَةِ بِهَتْكِ أَسْتَارِهِمْ.

وَثَانِيَتَهِما: \_ فِي آلامِ المَوْتِ، وَضَرْبِ المَلاَئِكَةِ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ حِينَ قَبْضِ أَرْوَاحِهِمْ.

وَفِي الْآخِرَةِ يُرَدُّونَ إِلَى جَهَنَّمَ، وَبِشْنَ الْمَصِيرُ.

مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ - تَمَرُّنُوا عَلَيهِ، وَحَذَقُوهُ.

#### (وآخَرُونَ) (صَالِحاً) (وَآخَرَ)

(١٠٢) - بَعْدَ أَنْ بَيْنَ اللهُ تَعَالَى حَالَ المُتَخَلِّفِينَ عَنِ الجِهَادِ تَكْذِيباً وَشَكَّا، شَرَعَ فِي بَيَانِ حَالِ المُتَخَلِّفِينَ عَنِ الجِهَادِ كَسَلاً، مع إيمَانِهِمْ وَتَصْدِيقِهِمْ بِالحَقِّ، فَقَالَ: وَهُنَاكَ آخَرُونَ آعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، وَأَقْرُوا بِهَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ، لَهُمْ أَعْمَالُ صَالِحَةً خَلَطُوا بِهَا أَعْمَالُاسَيَّئَةً، هِي بَيْنَهُمْ عَنِ الخُرُوجِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي غَزْوَتِهِ، وَقَعُودُهُمْ عَنِ الخُرُوجِ مَعَ النَّبِيِ عَلَيْ فِي غَزْوَتِهِ، وَقَعُودُهُمْ عَنِ الخُرُوجِ مَعَ النَّبِيِ عَلَيْ فِي غَزْوَتِهِ، وَقَعُودُهُمْ عَنِ الخُرُوجِ مَعَ النَّبِي عَلَيْ فِي غَزْوَتِهِ، وَقَعْدُهُمْ عَنِ الخُرُوجِ مَعَ السَّوْمَةِ مَنْ اللهِ وَعُفْرَانِهِ، وَقَدْ يُوفَقُهُمْ إلى التَّوبَةِ اللهِ وَعُورًا لِهُ عَنْ اللّهَ وَعُودًا لِهُ اللّهِ وَعُورًا لِللّهِ وَعُورًا لِللّهِ وَعُورًا لِهُ عَلَى اللّهَ هَا لَكُومُ اللّهُ وَعُورًا لِللّهِ وَعُورًا لِللّهِ وَعُورًا لِللّهِ وَعُورًا لِهُ عَنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَعُورًا لِللهِ وَعُورًا لِهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ اللّهُ وَالْعَلْورُ الرّحِيمُ .

(وَرُوِيَ أَنَّ هَذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ فِي أَبِي لُبَابَة وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، تَخَلَّفُوا عَنْ رَسُول ِ اللهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَلَمَّا رَجَعَ الرَّسُولُ مِنْ غَزْوَتِهِ، رَبَطُوا أَنْفُسَهُمْ بِسَوارِي المَسْجِدِ، وَحَلَفُوا لاَ يَحُلَّهُمْ إِلاَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا أَنْزَلَ الله تَعَالَى هٰذِهِ الآيَة أَطْلَقَهُمْ رَسُولُ اللهِ، وَعَفا عَنْهُمْ).

#### (أَمْوَالِهِمْ) (صَلاَتَكَ)

(١٠٣) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَموالِ الذِينَ آعْتَـرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنَسِ البُخْـلِ، وَالطَّمَـعِ، وَالفَسْوَةِ عَلَى وَمِمَّنْ حَوْلَكُمُّ مِّرَّ الْأَغْرَابِ
مُنَفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
مَرَدُواْ عَلَى النِفاقِ لاَتَعْلَمُهُمُّ
نَعَنُ نَعْلَمُهُمُّ سَنُعَذِبُهُم
مَرَّدَيْنِ مُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى
عَذَابٍ عَظِيم

إِنَّ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ

خَلَطُواْعَمَلَاصِلِحًاوَءَاخَرَ سَيِّقًاعَسَىٱللَّهُأَن يَتُوبَ عَلَيْهِمً إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

الله خُذُمِنْ أَمْوَلِمْ صَدَقَةً تُطَعِّرُهُمْ

وَتُزَكِّهِم جَا وَصَلِّ عَلَيْهِم ۖ إِنَّ

صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَمُّمُّ وَٱللَّهُ

الَّهُ الْمُ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ هُوَيَقْبَلُ اللَّهُ هُوَيَقْبَلُ اللَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ - وَيَأْخُذُ اللَّهُ هُوَ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ, وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنْتِثُكُرُ بِمَاكُنتُمُّ تَعَمَلُونَ

وَ اخْرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ اللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُونُ عَلَيْهِمُّ وَ اللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ

الفُقَرَاءِ، وَتُزكِّي بِهِا أَنْفُسَهُمْ، وَتَرْفَعُهُمْ إِلَى مَنَازِلَ الأَبرارِ بِفِعْسلِ الخَيْراتِ حَتَّى يَكُونُوا أَهلاً للسَّعَادَةِ في الدُّنيا وَالآخِرَةِ. ثُمَّ أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ بِأَنْ يَدْعُو لَهُمْ، وَيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ)، لأَنَّ صَلاَةَ الرَّسُولِ رَحْمَةً بِهِمْ، وَرَاحَةُ لأَنْفُسِهِمْ، وَاللهُ سَمِيعٌ لاعْتِرَافِهِمْ بِذُنُوبِهِمْ، وَسَمِيعٌ لِدُعَاءِ الرَّسُولِ لَهُمْ، عَلِيمٌ بِإِخْلَاصِهِمْ فِي تَوْبَتِهِمْ، وَنَدَمِهِمْ مِن هَذِهِ الذُنُوبِ.

تُزَكِّيهِمْ بِهَا - تُنَمِّي بِهَا حَسَنَاتِهِمْ وَأَمُوالَهُمْ.

صَلِّ عَلَيهِمْ ـ ادْعُ لَهُمْ، وَآسْتَغَفِرْ لَهُمْ اللهَ. سَكَنُ لَهُمْ ـطُمأْنِينَةُ أَوْ رَحْمَةُ لَهُمْ.

#### (الصَّدَقَاتِ)

(١٠٤) ـ يَحُثُّ اللهَ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ عَلَى التَّصَدُّقِ، وَعَلَى التَّوْبَةِ، وَهُمَا الوَسِيلَتَانِ اللهَ أَنَّهُ هُوَ وَحْدَهُ الوَسِيلَتَانِ اللهَ أَنَّهُ هُوَ وَحْدَهُ اللهِ يَالَّذِي يَقْبَلُ تُوبَةَ عِبَادِهِ، وَمَنْ تَصَدُّقَ اللهِ تَابَ الله عَلَيه، وَمَنْ تَصَدُّقَ اللهِ يَابَ الله عَلَيه، وَمَنْ تَصَدُّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبِ حَلالٍ فَإِنَّهُ يَتَقَبَّلُها بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيها لِصَاحِبِها حَتَّى بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ حَلالٍ فَإِنَّهُ يَتَقَبَّلُها بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيها لِصَاحِبِها حَتَّى

يَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ. يَقْبَلُها وَيُثِيبُ عَلَيهَا.

تُصْبِحَ التَّمْرةُ مِثْلَ جَبَلِ أُحُدِ.

#### (عَالِم ) (الشَّهَادَةِ)

(١٠٥) ـ هذا وَعِيدُ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِمَنْ خَالَفُوا أَوَامِرَهُ، وَتَحْذِيرٌ لَهُمْ بِأَنَّ أَعْمَالَهُمْ سَتُعْرَضُ عَلَيهِ، وَعَلَى رَسُولِهِ، وَعَلَى المُوْمِنِينَ، يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَنَّهُمْ سَيُسرَدُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ إلى اللهِ، الذي يَعْلَمُ الغَيْبَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَهُوَ الشَّاهِدُ عَلَى خَلْقِهِ جَمِيعاً، فَيُخْبِرُهُمْ بِكُلِّ عَمَلٍ عَمِلُوهُ.

#### (آخَرُونَ)

(١٠٦) ـ وَهُؤُلاءِ المُرْجَوْنَ لِأُمْرِ اللهِ تَعَالَى هُمْ: مَرارَةُ بْنُ الرَّبِيع، وَكَعْبُ بْنُ مَالِكِ، وَهِلالُ بْنُ أُمَيَّةً، قَعَدُوا عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي جُمْلَةِ مَنْ قَعَدَ كَسَلًا، وَمَيْلًا إلى الرَّاحةِ، لاَ شَكَّا وَلا نِفَاقاً، أَتُوا إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَآعْتَرَفُوا لَهُ بِأَنَّهُمْ لاَ عُذْرَ لَهُمْ، فَأَرْجَأُهُمْ رَسُولُ اللهِ حَتَّى يَقْضِيَ الله فِي أُمْرِهِمْ، وَأَمْرَ النَّاسَ بِأَلَّا يُكَلِّمُوهُمْ، وَلاَ يُخَالِطُوهُمْ، فَالْتَزَمُوا بُيُوتَهُمْ حَتَّى ضَاقَتْ بِهِم الدُّنِيا عَلَى سَعَتِها، خَوْفاً مِنْ عَذَابِ اللهِ وَسُخْطِهِ، وَالله عَليم بِمَا يُصْلِحُ عِبَادَهُ، وَيُرَبِيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ، وَهُو حَكِيمٌ فِي شَرْعِهِ لَهُمْ. مُرْجَوْنَ لا يُقْطَمُ لَهُمْ بَتُوبَةٍ (وَأَصْلُها مُرْجَوُونَ).

## هُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْمَسْجِدًا

ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ, مِن قَبَلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ كِيثْمَ مُدُإِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ

#### (لَكَاذِبُونَ)

(١٠٧) \_ قَالَ آبِنُ عَبَّاس : إِنَّ هُؤلاءِ هُمْ أَنَاسٌ مِنَ الْأَنْصَار بَنُوا مَسْجِداً ، فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَامِرِ الرَّاهِبُ (وَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الخَّوْرَجِ تَنَصَّرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَأَبَى الإِسْلامَ، وَأَخَذَ يَكِيدُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَيَتَآمَرُ عَلَيهِمْ مَعَ قُرَيشٍ، وَمَعَ أَعْدَائِهِمْ، وَأَلْبَ المُشْرِكِينَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي وَقْعَةِ أُحُدٍ، وَحَساوَلَ أَسْتِمَالَةَ الْأَنْصَارِ فِي المَعْرَكَةِ فَسَبُّوهُ): ابنُوا مَسْجِداً يَكُونُ مَرْصَداً لَهُ إِذا قَدِمَ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِأَنْ يَسْتَعِدُوا، وَأَنْ يَجْمَعُوا مَا آسْتَطَاعُوا مِنْ قُوَّةٍ وَسِلاحٍ ، وَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ ذَاهِبٌ إِلَى قَيْصَرِ الرُّومِ فَآتٍ بِجُنُودٍ مِنَ الرُّومِ ِ لإِخْرَاجِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، فَأَخَذُوا فِي بِنَاءِ المَسْجِدِ قُرْبَ مَسْجِدِ قَباءٍ، وَلَمَّا ٱنْتِهَوْا مِنْ بِنَائِهِ أَتُوا إلى الرُّسُولِ ﷺ فَقَالُوا لَهُ: لَقَدْ فَرَغْنَا مِنْ بَنَاءِ مَسْجِدِنا فَنُحِبُّ أَنْ تُصَلِّى فِيهِ، وَتَدْعُو لَنَا بِالْبَرَكَةِ. وَكَانَ الرَّسُولُ خَارِجاً إلى غَزْوَةِ تَبُوك، فَأَرْجَأَ ذَلِكَ إلى حينِ عَوْدَتِهِ. وَحِينَ عَادَ نَزَلَ عَلَيهِ جُبْرِيلُ، عَلَيهِ السَّلامُ، يُخْبَرُهُ بِغَايَةِ بُنَاةِ المَسْجِدِ وَ َقَصَدِهِمْ، وَأَمَرَهُ بِأَنْ لا يُصَلِّيَ فِيهِ أَبَداً. وَيَقُولُ تَعَالَى: إنَّ الذِينَ بَنَوْا هٰذَا المَسْجِدَ سَيَحْلِفُونَ أَنُّهُمْ إِنَّمَا أَرَادُوا بِبَنَائِهِ الخَيْرَ وَالإحْسَــانَ إِلَى النَّاسِ ، وَاللَّهَ يَشْهَـدُ أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ فِيمًا قَالُوهُ، وَفِيمًا قَصَدُوهُ، وَفِيمًا نَـوَوْهُ؛ فَهُمْ إِنَّمَا بَنَوْهُ ضِراراً لِمَسْجِدِ قِبَاءٍ، وَكُفْراً بِاللهِ، وَتَفْرِيقاً لِلْمُؤْمِنينَ (الذِينَ كَانُوا يُصَلُّون جَميعاً فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ هُوَ مَسْجِدُ قَبَاءٍ، وَفِي ذٰلِكَ يَحْصُلُ التَّعَارُفُ وَالتَّالُّفُ، وَتُجْمَعُ الكَلِمَةُ)، وَإِرصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْـلِ بِنَاءِ هـٰـذا

الضَّرارُ وَالمُضَارَّةُ مُحَاوَلَةُ إِيقَاعِ الضَّرَدِ.

الإرْصَادُ ـ الانْتِظَارُ وَالتَّرَقُّبُ مَعَ العَدَاوَةِ.

(١٠٨) - أَمَرَ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ بِأَنْ لاَ يَقُومَ فِي مَسْجِدِ الضِّرارِ هٰذا، وَحَثَّهُ عَلَى الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ قَبَاءِ الذِي أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى التَّقْوَى (وَهِيَ طَاعَةُ اللهِ، وَطَاعَةُ رَسُولِهِ، وَجَمْعُ كَلِمَةِ المُؤْمِنِينَ)، وَلِـذَٰلِكَ جَاءَ فِي الصَّدِيثِ: (صَلاَةً فِي مَسْجِدِ قَبَاءٍ كَعُمْرَةٍ).

وَيَقُولُ تَعَالَى : إِنَّ مَسْجِدَ قَبَاءٍ فِيهِ رَجَالٌ يَعْمُرُونَهُ بِإِقَامَةِ الصَّلاةِ، وَذِكْرِ اللهِ، وَتَسْبِيجِهِ، وَيُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا بِذَلِكَ مِنَ الذَّنُوبِ وَالآثَامِ. وَيُكْنِي اللهُ تَعَالَى عَلَى الأَنْصَارِ فِي تَطَهُّرِهِمْ، وَفِي عِنَايَتِهِمْ بِنَظَافَةِ أَبُدَانِهِمْ، لَإِنَّهُ تَعَالَى يُحِبُ المُتَطَهِّرِينَ.

لَانَقُمُ فِيهِ أَبَكَا لَمَسَجِدُ أَلَمَسَجِدُ أَلَمَسَجِدُ أَسِسَعَلَى التَّقُوكَامِنُ أَوَّلِ يَوْمِ أَسَبَ أَوَّلَ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهً فِيهِ رِجَالُ أَيْكُمُ مُواً وَاللَّهُ يُحِبُّونَ أَلْمَطَ لِهِ رِينَ يَنْطَهَ رُواً وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُطَعِ رِينَ فَيَا اللَّهُ مُعْلَقٍ رِينَ اللَّهُ مُعْلَقٍ رِينَ اللَّهُ مُعْلَقٍ رِينَ اللَّهُ مُعْلَقٍ رِينَ

## إِنَّا أَفَهُنَّ أُسَّسِ بُنْيَكُنُهُ عَلَيْ

أُم مِّنَ أُسِّكُسُ بُنْيِكُنَهُ وعَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ، فِي نَارِجَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى

تَقُوكَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ

فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيدُ مَكِيدُ

ٱلْمُؤْمِنِينِ أَنْفُسَهُمْ

وَأَمُوا لَهُمْ بِأَتَ لَهُمُ ٱلْحَنَّةَ يُقَالِنْلُونَ فِي سَيِيلِٱللَّهِ فَيُقُنُلُونَ وَنُقُنَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَكِةِ وَٱلَّإِنَّجِيلِ وَٱلْقُـُرْءَانَّ وَمَنَّ أُوْفُك بِعَهَٰدِهِ مِرْ ﴾ ٱللَّهُ فَأَسْتَبْشِرُواْ بِيَنِعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعُتُمُ بِلِهِ ۗ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ

### (بُنيَانَهُ) (وَرضُوان) (الظَّالِمِينَ)

(١٠٩) - لاَ يَسْتَوِي فِي عَقِيدَتِهِ، وَلاَ فِي عَمَلِهِ، مَنْ أُسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوًى مِنَ اللهِ وَرضْوَانِ، مَعَ مَنْ بَنَى مَسْجِداً لِلضِّرَارِ وَالكُفْرِ وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ المُؤْمِنِينَ، فَهٰذَا الْأَخِيرُ حَالُهُ كَحَالِ مَنْ يَبْنِي بُنْيَانَهُ عَلَى طَرَفِ حُفْرَةٍ فِي أَرْضَ رَخْوَةٍ فَي جَانِب جَهَنَّمَ، آنْهَارَتْ بِهِ، وَبَبْنَيَانِهِ، فِي نَـارِ جَهَنَّمَ، وَاللَّهَ لَا يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَالْعَدَلِّ، الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ الْمُتَجَاوِزِينَ طَاعَـةَ اللهِ. فَالْإِيمَانُ ثَابِتُ رَاسِخٌ قَويٌّ، وَأَهْلُهُ سُعَدَاء برضُوانِ رَبِّهمْ، وَالبَاطِلُ مُضْمَحِلُّ وَاهٍ سَرِيعُ الانْهِيَارِ، وَأَهْلُهُ أَشْقِيَاءُ مُتَرَدِّدُونَ حَائِرُونَ .

عَلَى شَفَاجُرُفٍ . عَلَى حَرْفِ بِنُو لَمْ تُبْنَ بِالحِجَارَةِ.

هَارٍ ـ هَائِرِ مُتَصَدِّع أَوْ مُتَهَدِّم ِ .

فَأَنَّهَارَ بِهِ - فَسَقَطَ البُّنْيَانُ بِالبَّانِي .

(١١٠) ـ وَسَيَظَلُّ البُّنْيَانُ، الذِي بَنَاهُ هُؤُلاءِ المُنَافِقُونَ، يُورِثُهُمْ شَكًّا فِي قُلُوبِهِمْ، وَنِفاقاً حَتَّى مَوْتِهِمْ، بِسَبَبِ إِقْدَامِهِمْ عَلَى هٰذا الفِعْلِ القَبِيحِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِأَحْوَالِ النَّاسِ ، حَكيمٌ فِي تَدْبيرهِ .

رِيبَةُ فِي قُلُوبِهِمْ - شَكًّا وَنِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ.

تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ - تَتَقَطَّعُ وَتَتَفَرَّقُ أَجْزَاءً بالمَوْتِ .

## (أَمْوَالُهُمْ) (يُقَاتِلُونَ) (التّوْرَاقِ) (والقُرْآنِ)

(١١١) ـ يُرَغِّبُ اللهُ تَعَالَى النَّاسَ فِي الجِهَادِ، وَيُخْبِرُهُمْ بِأَنَّـهُ سَيُعَوِّضُ المُوْمِنينَ بِالجَنَّةِ عَنْ بَـذَّلِهِمْ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيـلِ اللهِ، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُليا، وَلإحْقَاقِ الحَقِّ، وَإِقَامَةِ العَدْلِ فِي الْأَرْضِ ، فَهُمْ حِينَ يُجَاهِدُونَ يَقْتُلُونَ أَعْدَاءَهُمْ، وَيُقْتَلُونَ هُمْ، وَهُمْ فِي كِلا الحَالَيْن مُنَّابُونَ عَلَى ذٰلِكَ. وَقَدْ وَعَـدَ اللهَ عِبَادَهُ المُؤْمِنينَ بهـذا الجَزَاءِ الحَقِّ، وَجَعَلَهُ حَقّاً عَلَيهِ فِي التَّورَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرآنِ.

ثُمَّ يَدْعُو اللهَ تَعَالَى مَن التَزَمَ مِنَ المُؤْمِنِينَ بِعَهْدِهِ للهِ إلى الاسْتِبْشَارِ بذٰلِكَ الْفَوْزِ الْعَظِيمِ، وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ، لَأِنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ مَنْ هُـوَ أَكْثَرُ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَفَاءٌ بِالْعَهْدِ، وَلاَ أَكْثَرُ مِنْهُ آلتِزاماً بِالوَعْدِ الذِي يَقْطَعُهُ عَلَى نَفْسِـهِ الكَرِيمَةِ، وَلَيسَ هُنَاكَ رِبْحُ أَكْبَرُ مِنَ الرَّبحِ الذِي يُحَقَّفُهُ المُؤْمِنُونَ فِي هٰذه الصَّفْقَة .

التَّنِبُونَ الْعَكْبِدُونَ الْحُكْمِدُونَ السَّكَبِحُونَ الرَّكِعُونَ السَّحِدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكِرِ وَالْخُكْفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

(التَّائِبُونَ) (الْعَابِدُونَ) (الْحَامِدُونَ) (السَّائِحُونَ) (الرَّاكِعُونَ) (السَّاجِدُونَ) (السَّاجِدُونَ) (السَّاجِدُونَ)

(١١٢) - وَهُنَا يُعَدِّدُ اللهُ تَعَالَى صِفَاتِ المُؤْمِنِنَ الذِينَ آشتَرَى مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِالجَنَّةِ، وَهُمُ: التَّائِبُونَ مِنْ الذَّنُوبِ كُلِّها، التَّارِكُونَ لِلْفُوَاحِشِ ، القَائِمُونَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ، وَالمُحَافِظُونَ عَلَيهَا، وَالحَامِدُونَ للهِ لِلْفُوَاحِشِ ، القَائِمُونَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ، وَالمُحَافِظُونَ عَلَيهَا، وَالاَسْتِبْصَارِ بِمَا عَلَى نِعَمِهِ وَأَفْضَالِهِ، السَّائِحُونَ فِي الأَرْضِ ، لِلاعْتِبَارِ وَالاَسْتِبْصَارِ بِمَا خَلَقَ اللهُ مِنَ العِبَرِ وَالآيَاتِ، (وقِيلَ أَيْضاً إِنَّ مَعْنَى السَّائِحِينَ هُنَا الصَّائِمُونَ) وَالمُصَلُّونَ. وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ يَسْعَونَ فِي نَفْعِ خَلْقِ اللهِ، الصَّائِمُونَ) وَالمُصَلُّونَ. وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ يَسْعَونَ فِي نَفْعِ خَلْقِ اللهِ، وَإِرْشَادِهِمْ إِلَى طَاعَةِهِ ، وَلَهُمْ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ يَسْعَونَ فِي نَفْعِ خَلْقِ اللهِ، وَإِرْشَادِهِمْ إِلَى طَاعَةً لِهِ (أَيْ إِنَّهُمْ يَحْفَظُونَ حُدُودَ اللهِ). وَيُبَشِّرُ اللهُ المُؤْمِنِينَ المُتَّصِفِينَ بِهٰذِهِ الصَّفَاتِ الكَرِيمَةِ بِخَيْرَي اللهِ). وَيُبَشِّرُ اللهُ المُؤْمِنِينَ المُتَّصِفِينَ بِهٰذِهِ الصَّفَاتِ الكَرِيمَةِ بِخَيْرَي اللهِ). وَيُبَشِّرُ اللهُ المُؤْمِنِينَ المُتَّصِفِينَ بِهٰذِهِ الصَّفَاتِ الكَرِيمَةِ بِخَيْرَي اللهِ). وَيُبَشِّرُ اللهُ المُؤْمِنِينَ المُتَّصِفِينَ بِهٰذِهِ الصَّفَاتِ الكَرِيمَةِ بِخَيْرَي اللهَالِهُ الْعَلَى وَالْآخَةَ اللهَالِهُ المَالِونَ حُورَةً اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ المُتَصِفِينَ بِهٰذِهِ الصَّفَاتِ الكَرِيمَةِ بِخَيْرَى إِلَا اللّهُ المُؤْمِنِينَ المُتَعْمِينَ المَالِمِينَ المَاعَةُ اللهَ المَالِمُ اللهِ المُؤْمِنِينَ المُتَعْمِينَ المَلْونَ المَعْمَاتِ الكَرِيمَةِ بِخَيْرَى إِلْمَالَا وَالْمَالَةِ اللهِ المُؤْمِنِينَ المُتَعْمِينَ المُولِي الْمَاعِلَةُ اللهِ المَالِعَةَ اللهِ المَاعِلَةُ اللهِ اللهِ المَاعِمُ اللهِ المِنْ اللهِ المَاعِلَةُ اللهُ المُلْعِلَى اللهُ المُؤْمِنِينَ المُولِي اللهِ المَاعِلَةِ اللهِ المِنْ اللهِ المَاعِقُ اللهُ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ اللهِ المُؤْمِنِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِلِينَ المِنْ اللهِ المُؤْمِنِينَ المَاعِلَةُ اللهِ المُؤْمِنِينَ اللهِ المُؤْمِنِينَ ال

السَّائِحُونَ ـ فِي الْأَرْضِ لِلاعْتِبَارِ وَالاسْتِبْصَارِ، أَوْ هُمُ الصَّائِمُونَ أَوْ هُمُ السَّائِحُونَ أَوْ هُمُ السَّائِحُونَ الغُزَاةُ فِي سَبيل اللهِ.

الحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ ـ أَيْ المُرَاقِبُونَ لَأِوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ.

#### (آمَنُوا) (أَصْحَابُ)

(١١٣) - لَمَّا حَضَرَتِ المَوْفَاةُ أَبَا طَالِب، عَمَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، دَخَلَ النَّبِيُّ، عَلَيهِ السَّلامُ، عَلَيهِ، وَعِنْدَهُ نَفَرَّ مِنْ قُرَيش، مِنْهُمْ أَبُو جَهْلِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أُمَيَّة، فَقَالَ لَهُ: أَيْ عَمَّ، قُلْ لاَ إِلّهَ إِلاَّ اللهُ، كَلمةً أَحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ بْنُ أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِب اللهِ عِنْ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَلِب، فَقَالَ أَنَا عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَلِب. فَقَالَ أَنَا عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَلِب. فَقَالَ النَّبِيُ : لأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا لَمْ أَنهَ عَنْهُ. فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ، وَفِيهَا دَعْوَةً للنَّبِيُ وَالمُؤْمِنِينَ إلى عَدَم الاسْتِغْفَارِ لِلْكَفَارِ الذِينَ مَاتُوا عَلَى شِرْكِهِمْ وَلَوْ كَانُوا أَقْرَبَاءَهُمْ.

#### (إِبْرَاهِيمَ) (لأَوَّاهُ)

(١١٤) ـ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ مِنْ آبَائِنَا مَنْ كَانَ يُحْسِنُ الْجِوَارَ، وَيَصِلُ الأَرْحَامَ، وَيَفُكُ العَانِي، وَيُوفِي الذَّمَم، أَنْ كَانَ يُحْسِنُ الْجِوَارَ، وَيَصِلُ الأَرْحَامَ، وَيَفُكُ العَانِي، وَيُوفِي الذَّمَم، أَفَلا نُسْتَغْفِرُ لَإِبِي كَمَا آسْتَغْفَرَ أَللهُ سُبْحَانَهُ إِبراهيمُ لِأَبِيهِ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ الآيَةَ، وَالتِي قَبْلَها، وَعَذَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ

مَاكَاكِ لِلنَّبِي وَالَّذِيكَ اَمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أُولِي قُرْفِ مِنْ بَعْدِ مَاتِبَيْكَ لَمُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ الْجُهَدِدِ

إِبراهيمَ عَلَيهِ السَّلامُ فِي هٰذِهِ الآيَةِ، عَمَّا كَـانَ مِنْهُ مِنْ الاسْتِغْفَـارِ لَأَبِيهِ المُشْرك.

ُ وَالْمُسْلِمُ يَدْعُو لِقَرِيبِهِ غَيْرِ المُسْلِم ِ بِالصَّلَاحِ مَا دَامَ حَيَّاً، فَإِذَا مَاتَ وَكَلَهُ إلى شَأْنِهِ، وَتَوَقَّفَ عَنِ الدَّعَاءِ وَالاَسْتِغْفَارِ لَهُ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ إِبراهيمَ لأَوّاهُ حَلِيمٌ، أَيْ كَثِيرُ الدُّعَاءِ، كَثِيرُ التَّضَرُّعِ ِ. **أَوّ**اهُ ـ كَثِيرُ التَّأَوُّهِ خَوْفاً مِنَ اللهِ وَإِشْفَاقاً.

#### (هَدَاهُمْ)

(١١٥) ـ وَمَا كَانَ مِنْ سُنَنِ اللهِ فِي خَلْقِهِ، وَلَا مِنْ رَحْمَتِهِ وَحِكْمَتِهِ، أَنْ يَصِفَ قَوْماً بِالضَّلالِ، وَيُجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامَهُ بِالذَّمِّ وَالعِقَابِ، بَعْدَ أَنْ هَذَاهُمْ إِلى الإِيمَانِ، بِقُول يَصْدُرُ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، أَوْ عَمَل يَحْدُثُ مِنْهُمْ بِاجْتِهَادٍ خَاطِيءٍ. وَيَقُولُ آبْنُ جَريرٍ فِي تَفْسِيرٍ هٰذِهِ الآيَةِ: وَمَا كَانَ اللهُ لِيَقْضِي عَلَيكُمْ فِي آسْتِغْفَارِكُمْ لِمَوْتَاكُمُ الْمُشْرِكِينَ بِالضَّلالِ، بَعْدَ إِذْ رَوَقَكُمُ الهِ دَايَةَ، وَوَقَقَكُمْ إلى الإِيمَانِ بِهِ وَبِرَسُولِهِ، حَتَّى يَتَقَدَّمَ إلَيْكُمْ رَزَقَكُمُ الهِ دَايَةَ، وَوَقَقَكُمْ إلى الإِيمَانِ بِهِ وَبِرَسُولِهِ، حَتَّى يَتَقَدَّمَ إلَيْكُمْ رَزَقَكُمُ اللهَ هَذَاكُ ، فَإِنَّهُ لاَ يَحْكُمُ عَلَيْكُمْ بِالضَّلالِ، وَاللهُ بِكُلُ شَيءٍ عَلِيمٌ.

#### السَّمَاوَاتِ) (يُحْيِي)

#### (والمُهَاجِرينَ)

(١١٧) ـ نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكُ التِي كَانَتْ فِي سَنَةِ جَدْب، وَوَقْتَ حَرِّ شَديدٍ، وَعُسْرٍ فِي الرَّادِ وَالصَاءِ، وَقَدْ أَكْرَمَ اللهَ تَعَالَٰى المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ الذِينَ آتَبُعُوا رَسُولَ اللهِ فِي وَقْتِ عُسْرةٍ مِنَ النَّفَقَةِ وَالظَّهْرِ وَالزَّادِ، بِالتَّوْبَةِ عَلَيهِمْ لِصِدْقِ إِيمَانِهِمْ بِاللهِ، وَلاسْتِجَابَتِهِمْ لِدَعْوَةِ رَسُولِهِ الكَرِيمِ، بَعْدَ أَنْ كَادَتْ تَزِيمُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنَ المُسْلِمِينَ عَنِ الحَقَّةِ، وَهُمُ الذِينَ تَخَلِّفُوا لِغَيْرِ عِلَّةِ النَّفَاقِ مِمَّنْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً

## اللهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ

قَوْمُا ابَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّ لَهُم مَّا يَنَّقُونَ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللِّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْ

اِنَّاللَّهَ لَهُ, مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِّ يُحِيءوَيُمِيثُّ
وَمَالَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ
مِن وَلِيِّ وَلَانصِ يرِ

اللهُ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱلنَّهِ عِلَى ٱلنَّهِ عِلَى ٱلنَّهِ عِلَى ٱلنَّهِ عِلَى ٱلنَّهِ عِلَى ٱلنَّهِ عِلَى

تعدوب المله عن المبي والمُنْ أَنْ صَارِ اللهُ ا

تَابَعَلَيْهِ أَ إِنَّهُ بِهِمُ رَءُوفُ رَحِيمُ

الله وعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا

حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارِحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ أَنفُسُهُ مُ وَظَنُّواْ أَن لَامَلَجَاً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُواً إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ

الله يَّتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللهَ الْهِ الْهَوَّاللهُ الْهَوَّالِيَّةُ الْمَالِمُ الْمُ

مَاكَانُ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنَ الْحَدِينَةِ وَمَنَ الْحَدِينَةِ وَمَنَ الْحَدِينَةِ وَمَنَ الْحَدِينَةِ وَمَنَ الْحَدَينَةِ وَمَنَ الْحَدَينَةِ وَمَنَ الْحَدَينَةِ وَمَنَ الْحَدَينَةِ وَلَا يَرْغَبُوا إِنَّا فَشِهِمْ عَن نَفْسِهِ عَلَى الْحَدِينَةِ الْحَدَينَةِ الْحَدَينَةُ الْحَدَينَةِ الْحَدَينَةُ الْحَدَينَةِ الْحَدَينَةُ وَمَنْ الْحَدَينَةُ الْحَدَينَاقُولُولُولَةُ الْحَدَينَةُ الْحَدَينَةُ الْحَدَينَةُ الْحَدَينَاقُولَةُ الْحَدَينَةُ الْحَدَين

وَآخَرَ سَيْئاً، وَآعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، لِعِظَمِ مَا نَالَهُمْ مِنَ المَشَقَّةِ وَالشَّدَّةِ فِي سَفَرِهِمْ وَغَزْوِهِمْ. ثُمَّ رَزَقَهُمُ اللهُ الإِنَابَةَ إِلَيهِ، وَالرُّجُوعَ وَالنَّبَاتَ عَلَى دِينِهِ، فَتَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهُ تَعَالَى رَوُوفٌ رَحِيمٌ بِهِمْ.

سَاعَةِ العُسْرَةِ ـ وَقْتِ الشِّدَّةِ وَالضِّيقِ فِي غَزْوَةِ تَبُوك .

يَزِيغُ - يَمِيلُ إلى التَّخَلُّفِ عَنِ الجِهَادِ.

(الثَّلاثةِ)

(١١٨) - النَّلاَثُةُ هُمْ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ، وَمَرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَهِلَالُ بْنُ أَمَيَّةَ الوَاقِفِي، وَهُؤُلاءِ النَّلاَثَةُ تَخَلَّفُوا عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَآعْتَرَفُوا لِلرَّسُولِ ﷺ أَنْهُمْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ أَعْذَارٌ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ : قُومُوا حَتَّى يَقْضِيَ اللهَ فِي أَمْرِكُمْ. وَأَمَر الرَّسُولُ النَّاسَ أَنْ لاَ يُكَلِّمُوهُمْ، فَفَعَلُوا حَتَّى فَضَاقَتْ عَلَيهِمُ الأَرْضُ عَلَى رَحْبِهَا وَسَعَتِهَا، وَضَاقَتْ أَنْفُسُهُمْ عَلَى ضَاقَتْ عَلَيهِمُ الأَرْضُ عَلَى رَحْبِهَا وَسَعَتِهَا، وَضَاقَتْ أَنْفُسُهُمْ عَلَى وَلْبَهِمْ، وَلَيْهُمْ وَالغَمَّ، وَلَهُمْ إِلَا لَهُمْ وَالغَمَّ، وَلَهُ وَلِيهِمْ اللّهُ اللّهُ وَالغَمَّ، وَلَيْتُ هٰذِهِ الآيَةُ، وَفِيهَا التَّوْبَةُ عَلَيهِمْ.

وَقَالَ تَعَالَى فِي هٰذِهِ الآيَةِ: إِنَّهُ عَطَفَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْزَلَ قَبُولَ تَوْبَتِهِمْ لِيَتُوبُوا وَي وَيَرْجِعُوا إِلَيهِ، بَعْدَ أَنْ قَصَّرُوا فِي آتَّبَاعِ رَسُولِهِ إِلَى الغَزَاةِ، فَكَانَ عَاقِبَةُ صِدْقِهِمْ خَيْراً لَهُمْ، وَتَوْبَةً عَلَيْهِمْ.

بِمَا رَحُبَتْ \_مَعَ رَحْبِهَا وَسَعَتِهَا.

لِيَتُوبُوا ـ لِيُدَاوِمُوا عَلَى التَّوْبَةِ فِي المُسْتَقْبَلِ .

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (الصَّادِقِينَ)

(١١٩) \_ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا آتَقُوا اللهَ، وَرَاقِبُوهُ بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ وَوَاجِبَاتِهِ، وَآجْتِنَابِ نَواهِيهِ، وَآصْدقوا وَالزَّمُـوا الصَّدْقَ تَكُـونُوا أَهْلَهُ، وَتَنْجُـوا مِنَ المَهَالِكِ، وَيَجْعَلُ اللهُ لَكُمْ فَرَجًا مِنْ أُمُورِكِمْ وَمُخْرَجًاً.

#### (يَطَؤُونَ) (صَالِحٌ)

(١٢٠) ـ يُعَاٰتِبُ اللهُ تَعَالَى المُتَخَلِّفِينَ عَنْ رَسُولِ اللهِ، عَلَى تَخَلِّفِهِمْ عَنْ نَبِيهِمْ، وَإِيثَارِهِمْ أَنْفُسَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ الكَرِيمَةِ وَيَخُصُّ بِالعِتَابِ أَهْلَ المَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهَا مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَإِنَّهُمْ نَقَصُوا أَنْفُسَهُمْ مِنَ الأَجْرِ، لأَيْهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ عَطَشُ وَلاَ تَعَبُ وَلاَ مَجَاعَةٌ (مَخْمَصَةٌ)، وَلاَ يَنْزِلُونَ مَنْزِلاً يُرْهِبُ الكُفَّارَ، وَيَغِيظُهُمْ، وَلاَ يُحَقِّقُونَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ ظَفَراً

ظَمَأُ وَلانصَبُ وَلا عَمْصَةً فَا فَا عَمْصَةً فِي سَكِيلِ اللهِ وَلا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيطُ الْحَصُفَارَ مَوْطِئًا يَغِيطُ الْحَصُفَارَ وَلاَينَا لُورَى مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا وَلاَينَا لُورَى مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُ مَر بِهِ عَمَلُ وَلَا يَضِيعُ مَا لَهُ لَا يُضِيعُ مَا لَهُ وَلَا يُضِيعُ الْحَدُ اللهَ لَا يُضِيعُ الْحَدُ اللهَ لَا يُضِيعُ الْحَدُ اللهَ لَا يُضِيعُ الْحَدُ اللهَ لَا يُضِيعُ الْحَدُ اللهُ اللهُ لَا يُضِيعُ الْحَدُ اللهُ اللهُ

وَلاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةً وَلَاكَئِيرةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكَتِبَ لَمُمَّ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَ انْوَا يَعْمَلُونَ

المُتَّانِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُثَنِّينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُثَنِّينَ

لِينفِرُواْ كَآفَةً فَلُوْلَانَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِّنْهُمْ طَآيِفَةٌ لِيَنْفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوۤ الْإِلَيْمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ

آ يَّا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَلَيْلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْحَصُّفَادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاُعْلَمُواْ اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ

وَغَلَبَةً . إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُمْ بِهٰذِهِ الْأَعْمَالِ، ثَوَابَ عَمَلٍ صَالِحٍ جَزِيلٍ، وَاللهُ تَعَالَى لاَ يُضَيِّعُ أَجْرَ مَنْ أَخْسَنَ عَمَلًا.

لَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ - لَا يَتَرَفَّعُوا بِهَا، وَلَا يَضَنُّوا بِهَا، وَلَا يَصْرِفُوهَا.

نَصَبُ ـ تَعَبُ مَا.

مَخْمَصَةً - مَجَاعَةً.

يَغِيظُ الكُفَّارَ \_ يَغُمُّهُمْ وَيُغْضِبُهُمْ.

نَيْلًا - شَيْئًا مِنْ قَتْلِ أَوْ أَسْرٍ أَوْ مَغْنَمٍ .

(١٢١) - وَلاَ يُنْفِقُ هُوُلاءِ الغُزَاةُ قَلِيلاً وَلاَ كَثِيـراً فِي سَبيلِ اللهِ، وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِياً فِي سَيْرِهِمْ إلى أَعْدَاثِهِمْ، إلاَّ كُتِبَ لَهُمْ، وَسُجّلَ فِي صَحِيفَةِ أَعْمَالِهِمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ عَلَيهِ جَـزَاءٌ أَحْسَنَ مِنْ جَزَاثِهِمْ عَلَى أَعْمَالِهِمُ الجَلِيلَةِ فِي غَيْرِ الجِهَادِ، فَالنَّفَقَةُ الصَّغِيرَةُ فِي الجِهَادِ كَالنَّفَقَةِ الكَبِيرَةِ فِي الجِهَادِ كَالنَّفَقَةِ الكَّبِيرَةِ فِي غَيْرِ الجَهَادِ، فَالنَّفَقَةُ الصَّغِيرَةُ فِي الجِهَادِ كَالنَّفَقَةِ الكَبِيرَةِ فِي غَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ المَبَرَّاتِ.

(طَائِفَةً)

(١٢٢) - الجِهادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ. وَلٰكِنْ إِذَا غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَنَذَبَ النَّاسَ إلى الخُرُوجِ مَعَهُ لَمْ يَجِلُّ لأَحْدِ مِنَ المُسْلِمِينَ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهُ إِلاَّ أَهْلَ الأَعْذَارِ. وَجِينَمَا نَزَلَتِ الآيَاتُ السَّابِقَاتُ فِي التَّشَديدِ عَلَى المُتَخَلِّفِينَ ، قَالُوا: لاَ يَتَخَلِّفُ مِنَّا أَحَدُ عَنْ جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَبَداً ، فَفَعَلُوا ذٰلِكَ ، وَبَقِي الرَّسُولُ وَحْدَهُ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ الآيَةَ . وَفِيها يُبَيِّنُ اللهُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنَّ عَلِيهِمْ أَلاَ يَنْفِرُوا جَمِيعاً ، تَعَالَى هٰذِهِ الآيَةَ . وَفِيها يُبَيِّنُ اللهُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنَّ عَلِيهِمْ أَلاَ يَنْفِرُوا جَمِيعاً ، لِيَبقَى قُربَ رَسُولِ اللهِ أَنَاسُ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ ، حَتَّى إِذَا عَادَ الغُزَلَ اللهُ لِيَبقِمْ أَعْلَى عَلَم المُسْلِمُونَ جَمِيعاً عَلَى عِلْم الدِّينِ ، وَبَعْلِمُ أَمُودِ دِينِهِمْ . وَبِعْلَمُ اللَّمُسْلِمُونَ جَمِيعاً عَلَى عِلْم إِأْمُورِ دِينِهِمْ .

لِيَنْفِرُ وَا كَافَّةً ـ لِيَخْرُجُوا إِلَى الجِهَادِ جَمِيعاً.

(يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (قَاتِلُوا)

(١٢٣) - يُبِيِّنُ اللهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ الطَّرِيقَ الأَمْشَلَ فِي قِتَالِ الكُفَّادِ، وَذَٰلِكَ بِأَنْ يَبْدَؤُوا بِقِتَالِ الأَفْرِبِ فَالأَقْرَبِ مِنْهُمْ إلى أَرْضِ الإسلام، وَبِذَٰلِكَ لاَ يَبْقَى مَجَالٌ لأِنْ يَوْخَذَ المُسْلِمُونَ مِنْ خَلْفِهِمْ مِنْ قِبَلِ أَغْدَائِهِمْ، وَبِذَٰلِكَ لاَ يَبْقَى مَجَالٌ لأِنْ يَوْخَذَ المُسْلِمُونَ مِنْ خَلْفَ أَعْدَائِهِمْ، وَلِهنا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

الرَّسُولُ ﷺ بِقِتَالِ المُشْرِكِينَ فِي جَزِيرَةِ العَرَب، وَلَمَّا آنْتَهَى مِنَ العَرَبِ شَرَعَ فِي قِتَال أَهْلَ الكِتَابِ فَتَجَهَّزَ لِغَزْوِ الرَّومِ ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الكِتَابِ وَتَجَهَّزَ لِغَزْوِ الرَّومِ ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الكِتَابِ وَهَكَذا كَانَ المُسْلِمُونَ كُلَّمَا عَلُوا أُمَّةً آنْتَقَلُوا إِلَى مَنْ هُمْ بَعْدَهُمْ، ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُمْ مِنَ العُتَاةِ الفُجَّارِ وَهَكَذا.

وَيَأْمُرُ اللهُ المُوْمِنِينَ بِأَنْ يَكُونُوا أَشِدًاءَ فِي قِتَالِ الكُفَّارِ، وَأَنْ يُظْهِرُوا لَهُمْ غِلْظَةً وَشِدَّةً وَخُشُونَةً فِي القِتَالِ ، لِيُدْخِلُوا الوَهَنَ إِلَى نَفُوسِهِمْ، وَنَفُوسِ مَنْ خَلْفَهُمْ. وَمِنْ صِفَاتِ المُؤْمِنِينَ أَنْ يَكُونُوا أَشِدًاءَ عَلَى الكُفَّارِ، رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ. وَيُخْرُرُ اللهُ المُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُ مَعَهُمْ يُثَبِّتُهُمْ وَيَنْصُرُهُمْ إِذَا آتَقُوهُ وَأَطَاعُهُمْ.

غِلْظَةً \_ شِدَّةً وَقَسْوَةً.

#### (إِيمَاناً) (آمَنُوا)

(١٣٤) ـ إِذَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى سُورَةً مِنْ سُورِ الْقُرآنِ فَمِنَ المُنَافِقِينَ مَنْ يَقُولُ لإِخْوَانِهِ: (أَوْ يَقُولُ لِمَنْ يَلْقَاهُ مِنَ المُوْمِنينَ مُشَكِّكاً): أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهِ السُّورَةُ إِيمَاناً وَيَقيناً بِحَقِيقَةِ القُرآنِ وَالإِسلامِ، وَصدْقِ الرَّسُولِ؟

وَيَقُولُ تَعَالَى: أَمَّا الدِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ فَتَزِيدُهُمُ الأَيَاتُ إِيمَاناً، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِرضُوانِ رَبِّهمْ، وَبِمَا أُعَدَّهُ لَهُمْ مِنْ جَزِيلِ التَّوابِ.

(وَقَدِ آسْتَدَلَّ بَعْضُ الفُقَهَاءِ مِنْ هٰذِهِ الآيَةِ عَلَى أَنَّ الإِيمَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَزِيدَ أُو يَنْقُصَى).

#### (كَافِرُونَ)

(١٢٥) - وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ شَكَّ وَرِيبَةٌ (مَرَضٌ)، دَعَاهُمْ إِلَى النَّفَاقِ بِإِسْرَارِ الكُفْرِ، وَإِظْهَارِ الإِيمَانِ، فَتَزيدُهُمُ الآيَاتُ شَكَّا وَرِيْبَةً إِلَى شُكُوكِهِمْ وَكُفْرِهِمْ، فَالقُرْآنُ هُوَ الذِي يَهْدِي بِهِ اللهُ قُلُوبَ النَّاسِ، وَهُو سَبَبُ لِيهِ اللهُ قُلُوبَ النَّاسِ، وَهُو سَبَبُ لِيهِ اللهُ قَلُوبَ النَّاسِ، وَهُو سَبَبُ لِيهِ اللهُ قَلُوبَ النَّاسِ، وَهُو سَبَبُ

رجْساً ـ نِفَاقاً وَكُفْراً.

(١٢٦) ـ أَيْجْهَلُ هُولاءِ المُنَافِقُونَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَخْتَبِرُهُمْ (يُفْتَنُونَ) كُلَّ عَامٍ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتِيْنِ، بِالغَزاةِ أَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الفِثْنَةِ والاَبْتِلَاءِ، والاَخْتِبَارِ لَهُمْ، التِي تُظْهِرُ آسْتِعْدَادَ النَّفُوسِ لِلإِيمانِ وَالطَّاعَةِ، أَوْ لِلْكُفْرِ وَالتَّمَرُّدِ، وَالخُروجِ عَنْ طَاعَةِ اللهِ، ثُمَّ لا يَتُوبُونَ عَمًّا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الغَيِّ

رَاذَا مَا أَنْزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُ مَّنَ يَقُولُ أَيُّكُمْ ذَادَتَهُ هَلَاِهِ إِيمَنَا فَأَمَّا أَلَّا مِنْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرْ يَسْتَبْشِرُونَ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرْ يَسْتَبْشِرُونَ

وَأَمَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إلى رِجْسِهِمْ وَمَا تُواْ وَهُمُ كَنِفِرُونَ

اَوَلَا يَرُوْنَ أَنَّهُ مُ يُفْتَنُونَ فِكُلِّ عَامِمَّزَةً أَوْمَرَّ تَتَيِّ مُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَاهُمُ يَذَّكَرُونَ وَالضَّلال ِ، وَاقْتِرَافِ اللَّذُنوبِ، وَمُقَارَفَةِ المَعَاصِي، وَلاَ يَرْجِعُونَ عَنْ غَيْهِمْ، وَلاَ يَتَّعِظُونَ بِمَا يَجِلُّ بِهِمْ مِنَ العَذَابِ.

يُفْتَنُونَ \_ يُمْتَحَنُونَ وَيُحْتَبَرُونَ بِالشَّدائِدِ وَالبَلاَيَا.

#### (يَرَاكُمْ)

(۱۲۷) \_ وَهُنَا يُبِيِّنُ اللهُ تَعَالَى حَالَ المُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَكُونُونَ حَاضِرِينَ مَجْلِسَ رَسُولِ اللهِ يَعْتُخْ حِينَ نُزُولِ القُرْآن، فَيَقُولُ: وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةً وَهُمْ فِي المَجْلِس، تَسَارَقُوا النَّظَرَ، وَتَغَامَزُوا بِالعُيُونِ، فِي ذٰلِكَ الوَقْتِ الذِي تَخْشَعُ فِيهِ أَبْصَارُ المُؤْمِنِينَ، وَتَنْحَنِي رُؤُوسُهُمْ سَمعاً للهِ وَطَاعَةً، وَتَشَاوَرُوا فِي الأنسِلالِ مِنَ المَجْلِسِ خِفْيَةً لَئلًا يُفْتَضَعَ أَمْرُهُمْ بِمَا يَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُجْرِيَةٍ وَإِنْكَادٍ. وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : هَلْ يَرَاكُمْ رَسُولُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُخْرِيَةٍ وَإِنْكَادٍ. وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : هَلْ يَرَاكُمْ رَسُولُ اللهِ وَالمُؤْمِنُونَ جَمِيعاً مُتَسَلِّلِينَ كُرُهاً مِنْهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ. وَقَدْ صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ عَنِ الهُدَى وَالإِيمَانِ لِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ مَا يَسْمَعُونَ، وَلاَ يَعْقِلُونَ، وَلاَ يَتَدَبَّرُونَ مَا يَسْمَعُونَ. وَلاَ يَعْقِلُونَ، وَلاَ يَتَدَبَّرُونَ مَا يَسْمَعُونَ.

(١٢٨) - يَمْتَنُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى المُوْمِنِينَ بِأَنْ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا مِنْ جِنْسِهِمْ وَلَغَتِهِمْ وَقَوْمِهِمْ (مِنْ أَنْفُسِهِمْ)، يَعِزُّ عَلَيْهِ وَيَصْعُبُ الشَّيْءُ الذي يَشُقُ عَلَيْهِمْ، وَيَزِيدُهُمْ عَنَتَا، وَشَرِيعَتُهُ كُلُها يُسْرُ وَسَمَاحَةٌ وَكَمَالُ، عَلَى مَنْ أَرَادَها يُسْرأ وَسَمَاحَةً، وَهُوَ حَرِيصٌ عَلَى هِدَايَتِهِمْ وَصَلاحِ حَالِهِمْ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ، وَهُوَ شَدِيدُ الرَّأْفَةِ وَالرَحْمِةِ بالمؤمنينَ.

عَزِيزُ عَلَيهِ \_ صَعْبُ عَلَيهِ وَشَاقً .

مَا عَنِتُمْ - عَنَتُكُمْ وَمَشَقَّتُكُمْ.

(١٢٩) - فَإِنْ أَعْرَضُوا عَمَّا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنَ الشَّرِيعَةِ العَظِيمَةِ المُطَهَّرَةِ، وَأَعْرَضُوا عَنِ الإِيمَانِ بِكَ، وَالاهْتِدَاءِ بِمَا جِئْتَهُمْ بِهِ، فَلا تَحْزَنْ لذَلِكَ، وَأَعْرَضُوا عَنِ الإِيمَانِ بِكَ، وَالاهْتِدَاءِ بِمَا جِئْتَهُمْ بِهِ، فَلا تَحْزَنْ لذَلِكَ، وَقُلْ تَكْفِينِي اللهُ، لا إِلّهَ إِلّا هُو عَلَيهِ تَوكَّلْتُ، وَهُو مَالِكُ كُلِّ شَيءٍ وَخَالِقُهُ، لأَنّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، وَجَهِيعُ الخَلْقِ فِي السَّماوَاتِ والأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ تَحْتَ العَرْشِ، مَقْهُورُونَ بِقُدْرَتِهِ تَعالى، وَعِلْمُهُ مُجِيطُ بِكُلِ شَيءٍ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُحَيطً بِكُل شَيءٍ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ.

حَسْبِيَ اللهُ \_ اللهُ كَافيُّ وَمُعِينِي .

الآلَّهُ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُ مَ إِلَى بَعْضِ هَ لَ يَرَدُ كُمُ مِّنَ أَحَدِ ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

الله القَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مُ مَنْ الفُسِكُمْ مَنِيرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُ مَحْرِيضُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي



## الَّرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنَّ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوْا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَرَبِّهِمُّ قَالَ الْكَنْ فِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحُ مُّ مُّهِنُ

### ألف. لام. رَا (آيَاتُ) (الْكِتَابِ)

(١) ـ أَلِفْ لَامْ رَا وَتُقْرَأُ مُقَطَّعَةً. اللهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ. هٰـذِهِ هِيَ آيَــاتُ اللهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ. هٰـذِهِ هِيَ آيَــاتُ اللهُرآنِ المُحْكَمِ الذِي أَحْكَمَهُ اللهُ فِي أَسْلُوبِهِ وَمَعَانِيهِ، وَبَيَّنَهُ لِعِبَادِهِ.

#### (آمَنُوا) (الْكَافِرُونَ) (لَسَاحِرُ)

(٢) - يَسْتَنْكِرُ اللهُ تَعَالَى تَعَجُّبَ الكُفَّارِ مِنْ إِرْسَالِ الْمُوْسَلِينَ مِنَ البَشْرِ، فَيَقُولُ: عَجِيبٌ أَمْرُ هُؤلاءِ الكُفَّارِ أَنْ يُنْكِرُوا إِنْزَالَ الوَحْي عَلَى رَجُل مِنْ جِنْسِهِمْ، وَأَنْ يَعُدُوا ذٰلِكَ أَمْراً عَجِيبًا يَتَفَكَّهُونَ بِهِ.

(وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّا بَعَثَ مُحَمَّداً ﷺ رَسُولًا أَنْكَرِتِ العَرَّبُ ذٰلِكَ، أَوْ مَّنْ أَنْكَرَهُ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: اللهُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ رَسُولُهُ بَشَراً مِثْلَ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى قَوْلَهُ: أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً..).

وَمَهَمَّةُ الرَّسُولِ هِيَ أَنْ يُنْذِرَ الكَافِرِينَ بِعَذَابِ جَهَنَّمَ، إِذَا آسْتَمَرُّوا عَلَى كُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ، وَأَنْ يُبَشِّرَ المُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ سَبَقَتْ لَهُم السَّعَادَةُ بِما قَدَّمُوهُ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ: مِنْ صَوْمٍ وَصَلاةٍ وَتَسْبِيحٍ وَأَمْسِ بِمَعْرُوفٍ، وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكُرِ، وَجِهَادٍ لِلْكَافِرِينَ...

أَمًّا الكَافِرُونَ فَقَدْ قَالُوا: إِنَّ هٰذا الرَّسُولَ لَسَاحِرٌ ظَاهِرُ السَّحْرِ (مُبِينٌ)، يُؤَثِّرُ فِي النَّقُوسِ، وَيَجْدِبُها إلى الإيمَانِ بِاللهِ، وَآحْتِقَارِ الحَيَاةِ وَلَـذَّاتِهَا فِي سَبيل اللهِ، وَهُمُ الكَاذِبُونَ فِي ذٰلِكَ.

مُبِينٌ - ظَاهِرٌ وَاضِحٌ .

قَدَمَ صِدْقٍ ـ سَابِقَةَ فَضْلٍ وَمَنْزِلَةً رَفِيعَةً.

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٣) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ جَمِيعاً، وَأَنَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما، وَمَا فِيهِما فِي سِتَّة أَيَّامٍ، وَلَمَّا أَتَمَّ خَلْقَ الوُجُودِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما، وَمَا فِيهِما فِي سِتَّة أَيَّامٍ، وَلَمَّالِهِ، يُدَبِّرُ أَمْرَ الكَوْنِ وَالخَلَائِقِ وَلاَ يَشْغَلُهُ شَانًى عَنْ شَأْنٍ، وَلاَ يَتَبَرَّمُ بِإِلْحَاحِ المُلِحِين، وَلاَ يَلْهِيهِ الحَبِيرُ عَنِ الصَّغِيرِ، وَلاَ يَشْفَعُ أَحَدُ عِنْدَهُ إلاَّ بِإِذَبِهِ سُبْحَانَهُ، وَهُو يَلْهِيهِ الحَبِيرُ عَنِ الصَّغِيرِ، وَلاَ يَشْفَعُ أَحَدُ عِنْدَهُ إلاَّ بِإِذَبِهِ سُبْحَانَهُ، وَهُو رَبُّكُمْ فَأَفْرِدُوهُ بِالعِبَادَةِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَلاَ يُسْتَنْكَرُ مِنْ رَبِ هٰذَا الخَلْقِ، وَمُدَبِّرِهِ أَنْ يُغِيضَ مَا شَاءَ مِنْ عِلْمِهِ عَلَى مَنِ آصُطَفَى مِنْ خَلْقِهِ، الخَلْقِ، وَمُدَبِّرِهِ أَنْ يُغِيضَ مَا شَاءَ مِنْ عِلْمِهِ عَلَى مَنِ آصُطَفَى مِنْ خَلْقِهِ، يَهْدِيهِمْ بِهِ لِمَا فِيهِ صَلاَحُهُمْ وَكَمَالُهُمْ، أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُهَا المُشْرِكُونَ فِي أَمْرِكُمْ؟ فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ مَعَ اللهِ آلِهَةً غَيْرَهُ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ المَتَفَرِدُ فِي أَمْرِكُمْ؟ فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ مَعَ اللهِ آلِهَةً غَيْرَهُ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ المَتَفَرَدُ المَتَفَرَدُ

أَسْتُوَى عَلَى العَرْشِ \_ أَسْتِوَاءً يَلِيقُ بِجَلَالِهِ.

#### (يَبْدَأُ) (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ)

(٤) - يُخْبِرُ الله تَعَالَى أَنَّهُ الخَلَّاقُ العَظِيمُ، وَأَنَّ الخَلَاثِقَ تَوْجِعُ إِلَيْهِ يَوْمَ القَيَامَةِ، وَأَنَّهُ تَعَالَى لاَ يَتُرُكُ مِنْهُمْ أَحَداً حَتَّى يُعِيدَهُ كَمَا كَانَ بَدَأَهُ، وَهٰذا وَهٰذا وَعْدُ مِنْهُ حَقَّ لاَ مِرْيَةَ فِيهِ، وَلاَ شَكَ ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى أَنَّهُ كَمَا بَدَأَ الخَلْقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ يُعِيدُهُ. وَفِي يَوْمِ القِيَامَةِ يَجْزِي الذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مِنَ المُؤْمِنِينَ، بِالعَدْل (بِالقِسْطِ) وَيُوفِيهِمْ جَزَاءَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، كَمَا المُؤْمِنِينَ، بِالعَدْل (بِالقِسْطِ) وَيُوفِيهِمْ جَزَاءَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، كَمَا يَحْرَاءَهُمْ مَنْ فَصْلِهِ، كَمَا شَرَابُهُمْ مِنْ فَصْلِهِ، كَمَا شَرَابُهُمْ مِنْ فَصْلِهِ، كَمَا شَرَابُهُمْ مِنْ فَصْلِهِ، مَنْ مَاءِ لَالحَرارَةِ، وَسَيْعَذَبُهُمْ عَذَابًا أَلِيماً.

حَمِيم \_ مَاءٍ بَالِغ ِ الغَايَةِ فِي شِدَّةِ الحَرَارَةِ.

#### (الأيّاتِ)

(٥) - يُخْبِرُ اللهَ تَعَالَى عَمَّا خَلَقَ مِنَ الآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِهِ، وَعَظِيمِ سُلْطَانِهِ، وَأَنَّهُ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، وَجَعَلَ القَمَرِ نُوراً، وَلهَكَذا فَاوَتَ تَعَالَى بَيْنَ ضِيَاءِ الشَّمْسِ، وَبَيْنَ نُورِ القَمَرِ، وَقَدَّرَ لِلْقَمَرِ مَنَازِلَ (وَهِيَ ٢٨ مَنْزِلًا)، لِيَعْرِفَ النَّاسُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالجِسَابَ، وَلَمْ يَخْلُقِ اللهُ ذٰلِكَ الخَلْقَ عَبَناً وَبَاطِلًا وَتَسْلِيَةً، وَإِنَّمَا خَلَقَهُ بِاللَحَقِّ، وَهُو تَعَالَى يُفَصَّلُ الاَبَاتِ الدَّالَةِ عَلَى أُلوهِ عَلَى يُفَصَّلُ الدَّالِةِ الدَّالَةِ عَلَى أَلُوهِ يَعْمَلُ وَتَعْلَلَ يُقَالَى يُفَصَّلُ الدَّالِةِ الدَّالَةِ عَلَى أَلُوهِ وَتَعَالَى يُفَصَّلُ الدَّالِةِ الدَّالَةِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ المَالِيَةِ اللهُ المَالِيَةِ اللهَ المَالَةِ عَلَى اللّهَ المَالَةِ عَلَى اللّهَ المَالَةِ عَلَى اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

(وَقِيلَ إِنَّ الضَّوْءَ مَا كَانَ مِنْ ذَاتِ الشَّيءِ كَالشَّمْسِ وَالنَّارِ، وَالنُّورُ مَا كَانَ مُكْتَسباً مِنْ خَارِجِ الشَّيءِ كَالقَمَرِ يَسْتَعِدُ نُورَهُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ).

## إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّا مِ ثُمَّ استوى على الْعرشِّ يُدبِّرُ الْأَمَرُّ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِفْي - ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ فَاعَبُ دُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَيعًا وَعُدَاللَهِ حَقَّ إِنَّهُ مِيْدَةُ وَاللَّا الْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ولِيجْزِي اللَّانِ عَامَنُواْ وعَمِلُوا الصَّلِحَتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابُ مِّنْ جَمِيمٍ وعَذَابُ اللِهُمْ شَرَابُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ

هُواُلَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءُ وَالْقَمَرُ ثُوْرًا وَقَدَّرَهُ رُمَنَا زِلَ لِنُعَلَّمُواْ عَدَدُ السِّنِينَ وَالْحِسَابُّ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِاكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآلِيَنتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ

﴿ إِنَّ فِي اَخْنِكَ فِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ

يَتَّقُونَ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِالْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنَّوْا بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْءَايَلِنِنَا عَنفِلُونَ

﴿ أُوْلَيِّكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَانُوا يَكْسِبُونَ

إِنَّ الَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ يَهِدِيهِمْ رَبُّهُم بإيمَنِهِمُّ تَجْرِى مِن تَعْنِهِمُ الْأَنْهَارُفِي جَنَّتِ النَّعِيمِ

وَعُونهُمْ فِهَاسُبُحنَكَ ٱللَّهُمَّ وَعَونهُمْ فِهَاسُبُحنَكَ ٱللَّهُمَّ وَعَونهُمْ فِيهَاسَكُنْمُ وَءَاخِرُ وَعَونهُمْ أَنِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَعُونهُمْ أَنِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ

قَدَّرَهُ مَنَازِلَ \_ صَيَّرَ القَمَرَ ذَا مَنَازِلَ يَسيرُ فِيها.

## (اخْتِلَافِ) (اللَّيْلِ) (السَّمَاواتِ) (لآيَاتٍ)

(٦) - إِنَّ فِي تَعَاقُبِ اللَيْلِ وَالنَّهَارِ، إِذَا ذَهَبَ هَذَا جَاءَ ذَاكَ، لاَ يَتَأَخَّرُ عَنْهُ، وَفِي تَقَارُضِهِمَا الطُّولَ والقِصَرَ، يَطُول هٰذَا وَيَقْصُرُ ذَاكَ، وَفِيمَا خَلَقَ اللهُ فِي هٰذَا الكونِ العَظِيمِ الوَاسِعِ . . . لَدَلاَئِلَ عَظِيمَةً عَلَى وُجُودِ الصَّانِعِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَحِكْمَتِهِ لِمَنْ يَخْشُونَ الله، وَيَخَافُونَ سُخْطَهُ وَعَابَهُ (يَتَقُونَ).

#### (بِالْحَيَاةِ) (آيَاتِنَا) (غَافِلُونَ)

(٧) - إِنَّ الذِينَ لاَ يُتُومِنُونَ بِالبَعْثِ وَلِقَاءِ اللهِ فِي الآخِرَةِ، وَآعْتَقَدُوا وَاهِمِينَ أَنَّ الحَيَاةُ اللَّذِيا هِيَ مُنْتَهَاهُمْ، وَلَيْسَ بَعْدَهَا حَيَاةُ، فَاطْمَأْنُوا بِهَا، وَلَمْ يَعْمَلُوا لِمَا بَعْدَهَا، وَغَفَلُوا عَنْ آيَاتِ اللهِ السَّدَّالَةِ عَلَى البَعْثِ وَالحِسَابِ...

#### (أُولَئِكَ) (مَأْوَاهُمُ)

(٨) - فَهَوُّلاءِ سَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ جَهَنَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لِيَصْلِيَهُمْ بِنيرَانِهَا، وَسَيَجْعَلُها مَأْوًى لَهُمْ وَمَنْزِلاً، جَزَاءً لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ بِرَبِّهِمْ، وَعَلَى مَا أَكْتَسَبُوا فِي دُنْيَاهُمْ مِنَ المَعَاصِي وَالآثَامِ وَالخَطَايَا وَالإِجْرَامِ.

### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (بِإِيمَانِهِمْ) (الْأَنْهَارُ) (جَنَّاتِ)

(٩) - أَمَّا الذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَآتَقُوهُ، وَتَبَصَّرُوا بِمَا خَلَقَ اللهُ فِي الكَوْنِ، فَزَادَهُمْ ذَٰلِكَ إِيمَاناً وَيَقِيناً، وَعَمِلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ رَبُّهُمْ مِنْ صَالِحَاتِ الأَّعْمَال ، فَإِنَّ إِيمَانَهُمْ وَأَعْمَالَهُمُ الصَّالِحَاتِ سَتَكُونُ لَهُمْ نُوراً يَهْدِيهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى طَرِيقِ الجَنَّةِ التِي وَعَدَهُمْ بِهَا رَبُّهُمْ، وَهِيَ جَنَّةُ رِفِهِ وَنَعِيمٍ تَجْرِي الْأَنْهَارُ فِي جَنَبَاتِهَا.

#### (دَعْوَاهُمْ) (سُبْحَانَكَ) (سَلاَمُ) (وَآخِرُ) (الْعَالَمِينَ)

(١٠) \_ يَبْدَوُونَ كُلَّ دُعَاءٍ وَنَنَاءٍ عَلَى اللهِ بِكَلِمَةِ (سُبْحَانَكَ اللَّهُمُّ) أَيْ تَقْدِيساً وَتَنْزِيهاً لَكَ يَا رَبُّ. وَيُجِيبُهُمْ رَبُّهِمْ بِكَلِمَةِ (سَلامٌ) وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى السَّلَامَةِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، وَتُحَيِّبِهُمُ المَلَاثِكَةُ بِقَوْلِهِمْ (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَآدْخَلُوها خَالِدِينَ) وَيُحَيِّى بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِكَلِمَةِ سَلام، كَمَا قَالَ طِبْتُمْ فَآدْخَلُوها خَالِدِينَ) وَيُحَيِّى بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِكَلِمَةِ سَلام، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي آيةٍ أُخْرَى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً إِلاَّ سَلَاماً ﴾ (١٠). وَفِي

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية ٦٢.

آخِرِ كُلِّ حَالٍ مِنْ أَخْوَالِهِمْ، مِنْ دُعَاءٍ يُنَاجُونَ بِهِ رَبَّهُمْ، أَوْ مَطْلَبِ
يَطْلَبُوْنَهُ مِنْ إِحْسَانِهِ وَكَرَمِهِ يَقُولُونَ: (الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ) (وَجَاءَ فِي
الحَدِيثِ: إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ إِذَا قَالُوا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَتَاهُمْ مَا يَشْتَهُونَ).

دَعْوَاهُمْ \_ دُعَاؤُهُمْ .

## (طُغْيَانِهِمْ)

(١١) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ حِلْمِهِ وَلُطْفِهِ بِعِبَادِهِ، وَيَقُولُ إِنَّهُ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَـوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأُولَادِهِمْ بِالشَّـرِّ فِي حَـال ضَجَـرِهِمْ وَغَضَبِهِمْ، لأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لاَ يُرِيدُونَ ذَلِكَ، فَلِذَلِكَ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ لُطُفاً مِنْهُ، وَرَحْمَةً بِهِمْ.

أُمَّا إِذَا دَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ وَأُولَادِهِمْ بِالخَيْرِ وَالبَرَكَةِ فَإِنَّهُ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ. وَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَوِ آسْتَجَابَ لَهُمْ فِي كُلِّ دَعُوةٍ تَجْرِي عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ لأَهْلَكَهُمْ. وَيَتُرُكُ اللهُ تَعَالَى الدِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وَلاَ يَرْجُونَ لِقَاءَهُ فِي الآخِرَةِ، سَادِرِينَ فِي غَيْهِمْ، مُسْتَمِرِّينَ فِي طُغْيَانِهِمْ، مُتَحَيِّرِينَ لاَ يَهْتَدُونَ إلى سَادِرِينَ فِي غَيْهِمْ، مُسْتَمِرِّينَ فِي النَّهُمُ اللهُ بِهِ. النَّوْمُ الذِي وَعَدَهُمُ اللهُ بِهِ.

(وَقَـدْ يَكُونُ المَعْنَى: لَـوْأَنُّ اللهَ تَعَالَى يُعَجَّـلُ لِلنَّاسِ إِجَابَةَ دُعَائِهِمْ وَآسْتِعْجَالَهُمْ فِي النَّفْسِ وَالمَالِ وَالوَلِدِ وَآسْتِعْجَالَهُمْ فِي النَّفْسِ وَالمَالِ وَالوَلِدِ كَمَا آسْتَعْجَلَ كُفَّارُ قُرَيشِ رَسُولَ اللهِ بِالعَـذَابِ الدِي أَنْذَرَهُمْ بِهِ حَكَاسْتِعْجَالِهِمْ بِالحَيْرِ الذِي يَطْلُبُونَهُ بِدُعَائِهِم اللهَ، لَقَضَى إلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ فَبِلُهُمْ وَسُلِهُ اللهِ اللهِ الذِينَ كَيْدُبُوا الرُّسُلَ، قَبْل وَقْتِهِ الطَّيعِيِّ المُحَدِّدِ لَهُمْ، كَمَا أَهْلَكَ الذِينَ كَيْدَبُوا الرُّسُلَ، وَآسْتَعْجَلُوا بالعَذاب مِنْ قَبْلِهمْ).

فِي طُغْيَانِهِمْ - فِي تَجَاوُزِهِم الحَدُّ فِي الكُفْرِ.

يَعْمَهُونَ - يَعْمُونَ عَنِ الرُّشْدِ، أَوْ يَتَحَيَّرُونَ فِي الضَّلاَلَةِ.

لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ـ لأَهْلَكَهُمْ وَأَبَادَهُمْ.

#### (ٱلإِنْسَانَ) (قَائِماً)

(١٢) ـ إِنَّ الإِنسَانَ كَثيرُ التَّضَجُّرِ وَالقَلَقِ إِذَا مَسَّهُ الضُّرُّ وَالشَّرُ، فَإِذَا مَسَّهُ الشُّرُ وَالشَّرُ، فَإِذَا مَسَّهُ الشُّوءُ أَكْثَرَ مِنَ التَّضَرَّعِ إِلَى اللهِ، وَالدُّعَاءِ لَهُ، رَاجِيـاً كَشْفَ مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ، وَهُوَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ، وَهُوَ قَاعِدٌ، وهُوَ قَائِمٌ، وَفِي جَمِيعِ



## الله المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

لِلنَّاسِ الشَّرَّ اَسْتِعْجَالَهُمَ اِلْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْمِ مَ أَجَلُهُمَّ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي ظُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ

﴿ وَإِذَامَسُ الْإِنسَانَ الضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْقَاعِدًا أَوْقَابِمًا فَلَمَّا كَشَفَّنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّمَسَّةُۥكَذَلِكَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّمَسَّةُۥكَذَلِك

زُبِّينَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يعُمَلُونَ

ا وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُ مِ إِلْبَيِنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجَزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجَرِمِينَ

المُعَلِّنَكُمُ خَلَيْهِ فَ الْأَرْضِ اللهِ (جَعَلْنَاكُمْ) (خَلَاثِفَ) (خَلَاثِفَ) (خَلَاثِفَ) مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيْفُ تَعْمَلُونَ

أَحْوَالِهِ. فَإِذَا فَرَّجَ اللهُ كَرْبَهُ وَشِدَّتُهُ أَعْرَضَ وَنَأَى، وَذَهَبَ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضُرٌّ، وَكَأْنُهُ لَمْ يَدْءُ اللَّهَ رَبُّهُ.

وَيَـــذُمُّ اللهُ تَعَــالَى مَنْ كَــانَتْ لهــذِهِ صِفَتُهُمْ مِنَ النَّــاسِ ، وَأَسْمَــاهُمْ بِالمُسْرِفِينَ. وَقَدْ حَسَّنَ مَسْلَكُ هُؤُلاءِ الدَّاعِينَ للهِ فِي الشِّدَّةِ، وَالنَّاسِينَ لَهُ فِي الرُّخَاءِ، لِمُشْرِكِي مَكَّةَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَهُ مِنْ أَعْمَالِ السُّوءِ وَالشَّرْكِ، حَتَّى إِنَّهُمْ آسْتَعْجَلُوا بالعَذَابِ الذِي أَنْذَرَهُمْ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

وَمِنْ صِفَاتِ المُوْمِنِ الصَّبْرُ عَلَى الشَّـدَائِدِ، وَالشُّكُرُ عَلَى اليُّسْرِ، وَفِي كِلَا الحَالَيْنِ خَيْرٌ لَهُ.

الضُّرُّ - الجَهْدُ وَالبَلاءُ وَالشَّدُّهُ.

دَعَانَا لِجَنْبِهِ \_ آسْتَغَاثَ بِنَا لِنَكْشِفَ مَا نَزَلَ بِهِ وَهُوَ مُلْقِي إلى جَنْبِهِ.

مَرَّ \_ أَسْتَمَرُّ عَلَى كُفْرِهِ وَلَمْ يَتَّعِظْ.

(بالْبَيِّنَاتِ)

(١٣) \_ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَهْلَ مَكَّةَ بِمَا أَنْزَلَهُ مِنَ العَذابِ فِي الْأَفْوَامِ السَّابِقَةِ (القُرُونَ) الذِينَ كَذَّبُوا رُسُلُهُ فِيمَا جَازُوهُمْ بِهِ مِنَ البِّينَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى صِدْقِهِمْ، وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، وَكَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، فَأَهْلَكَهُمُ اللهُ لَإِنَّهُمْ مَا كَانُوا لِيُتُومِنُوا لَوْ تَرَكَهُمُ اللهُ، فَأَعْتَبِرُوا يَا كُفَّارَ قُرَيشٍ، فَكَمَا أَهْلَكَ اللهُ مَنْ قَبْلَكُمْ، كَذٰلِكَ يَفْعَلُ اللهُ بِالمُجْرِمِينَ مِنْكُمْ.

القَرْنُ - القَوْمُ المُقْتَرِنُونَ فِي زَمَن وَاحِدٍ.

ظَلَمُوا - بالكُفْر وَتَكْذِيب الرُّسُل .

(١٤) - ثُمَّ آسْتَخْلَفَكُمُ اللهُ تَعَالَى فِي الأَرْضِ ، بَعْدَأَنْ أَهْلَكَ السَّابِقِينَ ، وَذٰلِكَ بِمَا آتَاكُمْ فِي هٰذِهِ الدُّنْيا مِنْ أَسْبَابِ السَّعَادَةِ، فِي الدِّينِ والدُّنيـا، لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَكُونُ أَعْمَالُكُمْ فِي خِلاَفَتِكُمْ، وَيَظْهَرُ مَا تَخْتَارُونَهُ لَأِنْفُسِكُمْ مِنْ طَاعَةٍ أَوْ عِصْيَانٍ بَعْدَ أَنْ عَرَفْتُمْ مَا حَلَّ بِمَنْ سَبَقَكُمْ.

وَقَالَ قَتَادَةُ: صَدَقَ اللَّهُ رَبُّنا، مَا جَعَلَنَا خُلَفَاءَ إِلَّا لِيُنْظُرَ إِلَى أَعْمَالِنا، فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ خَيْراً باللَّيْلِ أَوِ النَّهارِ. وَفِي ذٰلِكَ إِيمَاءُ إِلَى أَنَّ الخِلافَةَ مَنُوطَةٌ بِالأعمَالِ لِكَيْلا يَغْتَرُّ النَّاسُ بِمَا سَيَنَالُونَهُ، وَيَظُنُّوا أَنُّهُ بَـاق لَهُمْ، وَأَنَّهُمْ سَيَكُونُونَ بِمَنْجَاةٍ مِنْ مُقْتَضَىٰ سُنَّةِ اللهِ فِي الظَّالِمِينَ.

## (آيَاتُنَا) (بِيِّنَاتٍ) (بِقُرْآنٍ) (تِلْقَاءِ)

(١٥) - كَانَ كُفَّارُ قُرِيشِ إِذَا قَرَأَ النَّبِيُ ﷺ القُرآنَ عَلَيهِمْ قَالُوا لَهُ: اثْتِ بِعُرَآنٍ غَيْر هٰذَا أَوْ بَدُلْهُ، وَضَعْ قُرآناً غَيْرَهُ لَيْسَ فِيهِ مَا لا نُؤمِنُ بِهِ مِنَ الْبَعْثِ، وَالجَزاءِ عَلَى الأَعْمَالِ، وَلاَ مَا نَكْرَهُهُ مِنْ ذَمِّ لاَلِهتِنا. وَرَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ آمِراً نَبِيَّهُ عَلَى الْأَعْمَالِ، وَلاَ مَا نَكْرَهُهُ مِنْ ذَمِّ لاَلِهتِنا. وَرَدُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ آمِراً نَبِيَّهُ عَلَى الْأَعْمَالِ، وَلاَ مَا نَكْرَهُهُ مِنْ مَامُورٌ، وَرَسُولُ أَبَلُغُ مَا يَأْمُورُ، وَلَيسَ مِنْ شَانِي، وَلاَ مِمَّا تُجِيرُهُ لِي مِنَاتِي، أَنْ أَبَدُلَهُ مِنْ يَلْقَاءِ نَفْسِي، وَإِنّنِي أَخَافُ، إِنْ أَنَا عَصَيْتُ أَمْرَهُ، عَذَابَ يَوْمِ شَدِيدِ الخَطْرِ وَالهَوْلِ.

### (أَدْرَاكُمْ)

(١٦) - وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّنِي إِنَّمَا جِئْتُكُمْ بِهِٰذَا القُرْآنِ بِإِذْنِ اللهِ وَمَشِيئَتِهِ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ لَا يُعْلِمَكُمْ بِهِ بِإِرْسَالِي شَاءَ اللهُ أَنْ لَا يُعْلِمَكُمْ بِهِ بِإِرْسَالِي إِلَّنِكُمْ، لَمَا أَرْسَلنِي، وَلَمَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، وَلَكِنَّهُ شَاءَ أَنْ يَمُنَ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا العِلْمِ لِتَهْتَدُوا، وَتَكُونُوا خَلائِفَ فِي الأَرْضِ. فَقَدْ عِشْتُ فِيكُمْ وَبَيْنَكُمْ سِنِينَ طَوِيلَةً مِنْ عُمْرِي لَمْ أَبَلَغْكُمْ خِلالَهَا شَيشاً، لأِنْ اللهَ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَوْحَى إِلَيْ، وَأَمَرنِي بِأَنْ أَبَلَغْكُمْ أُوامِرَهُ فَعَلْتُ، أَلِيسَ لَكُمْ عُقُولٌ تُمَيِّرُونَ بِهَا بَيْنَ الحَقِّ وَالبَاطِلِ؟

(وَلَمَّا سَأَلَ هِرَقْلُ مَلِكُ الرُّومِ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ عَنْ صِفَاتِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ لا. فَقَالَ هِرَقْلُ: أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ لِيَكَعْ الكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ لِيَكَذِبَ عَلَى اللهِ).

لاَ أَدْرَاكُمْ بِهِ - لاَ أَعْلَمَكُمْ بِهِ بِواسِطَتِي .

#### (بِايَاتِهِ)

(١٧) ـ لاَ أَحَدَ أَكْثَرُ ظُلْماً، وَلاَ أَشَدُ إِجْرَاماً مِنْ رَجُلِ تَقَوَّلَ عَلَى اللهِ، وَكَذَبَ عَلَيهِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُرْسَلُ مِنَ اللهِ، وَلَمْ يَكُنْ كَذَٰلِكَ، وَلاَ أَظْلَمَ مِنْ رَجُل كَفَرَ بِاللهِ، وَكَذَّبَ بِمَا يَرَاهُ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ، وَبِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رُجُل كَفَرَ بِاللهِ، وَكَذَّبَ بِمَا يَرَاهُ مِنْ آيَاتٍ رَبِّهِ، وَبِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رُسُلِهٍ، وَلاَ يُفْلِحُ المُجْرِمُونَ الذِينَ يَلْقَوْنَ رَبُّهُمْ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنَ الدُّنيا كَافِرِينَ.

لاَ يُفْلِحُ المُجْرِمُونَ - لاَ يَفُوزُونَ بِمَطْلُوبٍ.

## وَإِذَاتُتُكَاعِلَيْهِمُ ءَايَالُنَاكِيِّنَاتُ

## اللهُ قُللُّوشَاءَ ٱللَّهُ مَاتَكُونُهُ

عَلَيْكُمْ وَلَا أَدُرَىٰكُمْ بِلِهِ -فَقَدُ لَيِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبَلِهِ - أَفَلَا تَعْقِلُونَ

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَكَ عَلَى

اللهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ

مِثَايَنتِهُ عِلْتُهُ الْأَيْفُلِحُ

الْمُجْرِمُونَ

﴿ وَمَاكَانُ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةَ وَكُولًا وَلَوْلًا وَلَوْلًا صَالَفُواْ وَلَوْلًا صَالَعُواْ وَلَوْلًا صَالَحُهُ سَبَقَتْ مِن رَّيِكَ لَعَضَى بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِهُونَ كَافُونَ

﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أَنزِلَ عَلَيْهِ عَلَيْةُ مِّن رَّبِهِ فَقُلُ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِ رُوَا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنكَظِرِينَ

## (شُفَعَاؤُنَا) (السَّمَاوَاتِ) (سُبْحَانَهُ) (وَتَعَالَىٰ)

(١٨) - وَهُوُلاءِ المُشْرِكُونَ الذِينَ يَعْبُدُونَ آلِهَةً غَيْرَ اللهِ هِيَ فِي الحَقِيقَةِ أَصْنَامٌ مِنْ حِجَارَةٍ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَيَدَّعُونَ أَنَّهُمْ إِنَّما يَعْبُدُونَها لِتَكُونَ شُفَعَاءَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ، آسْأَلُهُمْ يَا مُحَمَّدُ: هَلْ تُخْبِرُونَ اللهِ بِشَرِيكِ لَهُ لاَ يَعْلَمُ اللهُ لَهُ وَجُوداً فِي السَّمَاوَاتِ مِنْ مَلائِكَةٍ، وَفِي الأَرْضَ مِنْ خَواصً خَلْقِهِ ؟ وَلَوْ كَانَ لَهُ شُفَعَاءً يَشْفَعُونَ لَكُمْ عِنْدَهُ لَكَانَ هُوَ أَعْلَمَ بِهِمْ مِنْكُمْ، إِذَ لاَ يَحْفَى عَلَيهِ شَيءُ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ.

ثُمَّ نَزَّهَ اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ الكَرِيمَةَ عَنْ شِرْكِهِمْ وَكُفْرِهِمْ. سُبْحَانَهُ ـ تَنَزَّهَ وَتَقَدَّسَ آسْمُهُ تَعَالَى.

#### (وَاحِدَةً)

(19) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ الشَّرِكَ حَادِثٌ فِي النَّاسِ ، كَائِنٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ، وَأَنَّ النَّاسَ كَانُوا جَمِيعاً أُمَّةً وَاحِدَةً عَلَى فِطْرَةِ الإسلام ، ثُمَّ وَقَعَ الاَحْتِلَاكُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَعُبِدَتِ الأَصْنَامُ وَالأَوْثَانُ وَالأَنْدادُ ، فَبَعَثَ اللهُ الاَحْتِلاكُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَعُبِدَتِ الأَصْنَامُ وَالأَوْثَانُ وَالأَنْدادُ ، فَبَعَثَ اللهُ الرَّسُلُ بِكَتْبِهِ وَوَحْبِهِ ، وَلَوْلا مَا تَقَدَّمَ مِنَ اللهِ تَعَالَى الاَحْتِلافِ بَيْنَهُمْ ، وأَيَّدَ الرُّسُلُ بِكُتْبِهِ وَوَحْبِهِ ، وَلَوْلا مَا تَقَدَّمَ مِنَ اللهِ تَعَالَى اللَّوْتِيا فِيمَا الْخُلق إلى أَجَل الحَلق إلى أَجَل مَوْعُودٍ ، هُو يَوْمُ القِيَامَةِ ، لَقَضَى بَيْنَهُمْ فِي الدُّنيا فِيمَا آخْتَلَفُوا فِيهِ ، فَأَسْعَدُ المُوْمِنِينَ ، وَأَعْنَ الكَافِرينَ .

#### (آيَةٌ)

(٢٠) - وَيَقُولُ الكَافِرُونَ: لَوْلاَ أَنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ آيةٌ وَمُعْجِزَةٌ مِنْ رَبِّهِ، كَمَّا أُعْطِيَ المُرْسَلُونَ مِنْ قَبْلِهِ، كَأَنْ يُحَوِّلَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَباً، أَوْ يُزِيحَ عَنْهُمْ جِبَالَ مَكَّة، وَيَجْعَلَ مَكَانَهَا بَسَاتِينَ وَأَنْهَاراً، أَوْ غَيرَ ذٰلِكَ مِمَّا يَقْدِرُ عَلَيهِ اللهُ. فَقُدْ رُفِكَ مِمَّا يَقْدِرُ عَلِيهِ اللهُ. فَقَدْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ للهِ، وَهُو يَعْلَمُ الغَيْبَ وَالْعَوَاقِبَ فِي الْأُمُورِ، فَإِنْ كُنْتُمْ لاَ تَوْمِنُونَ حَتَّى تَرُوا مَا سَأَلُومُ ، فَأَنْتُمْ اللهُ أَنَّهُمْ يَسْأَلُونَ آسْتِرْشَاداً وَتَثْبِيتاً لَحَبَهُمْ إِلَى مَا سَأَلُوا، وَلَكِنَّهُ يَعْلَمُ أَنْهُمْ إِنَّما يَسْأَلُونَ عِنَاداً، فَلَوْ أَرْسَلَ لاَجَابَهُمْ إِلَى مَا طَلَبُوهُ، ثُمَّ آسْتَمَرُّوا عَلَى كُفْرِهِمْ لأَهْلَاكَهُمْ ، كَمَا أَهْلَكَ مَنْ كَنْتُ عَلَى كُفْرِهِمْ لأَهْلَكُهُمْ ، كَمَا أَهْلَكَ مَنْ كَذَّبَ عَلَى كُونُ أَنْهُمْ إِنَّما يَسْأَلُونَ عِنَاداً، فَلَوْ أَرْسَلَ كَلَبُهُمْ مَا طَلَبُوهُ ، ثُمَّ آسْتَمَرُّوا عَلَى كُفْرِهِمْ لأَهْلَكَهُمْ ، كَمَا أَهْلَكَ مَنْ كَذَبُ أَنْهُمْ إِنْما يَشْأَلُونَ عِنَاداً ، فَلُو تَعَالَى لا يُريدُ إِهْلاَتَهُمْ لأِمْ اقْتَضَتُهُ حِكْمَتُهُ .

(أ) وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَرَحْمَةً مِّنَابَعُدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّ رُسُلَنَايكُنْبُونَ مَاتَمُكُرُونَ

رَبُّ هُوَٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِٱلۡبَرِّوَٱلۡبَحْرِ ۗ حَتَّىٰۤ إِذَا كُنْتُمْ فِ ٱلْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيخُ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِ مُرْدَعُواْ ٱللَّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهِنَ أَنِحَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُوْ نَرَبُ مِنَ ٱلشَّكِكِرِينَ

(٢١) ـ وَإِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى المُشْرِكِينَ بِالفَرَجِ بَعْدَ الكَرْبِ، وَبِالرَّخَاءِ بَعْدَ شِـدَّةٍ أَصَابَتْهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ..، لَمْ يَشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى أَنَّهُ صَـرَفَ عَنْهُمُ الضُّرَّ وَالْبَـلاَءَ، ۚ وَبَادَرُوا إِلَى المَكْـرِ السَّيِّيءِ، وَقَابَلُوا فَضْلَ اللهِ بالإمْعَانِ فِي الكُفْرِ وَالتَّكْذِيبِ بآيَاتِ اللهِ، فَإِذَا كَانَتِ الرَّحْمَةُ مَطَراً أَحَيا الأَرْضَ، وَأَنْبَتَ الزَّرْعَ بَعْدَ جَدْبِ وَقَحْطٍ، نَسَبُوا ذٰلِكَ إِلَى الكَواكِب وَالأُنْواءِ وَالأَصْنَامِ ، وَإِذَا كَانَتْ نَجَاةً مِنْ هَلَكَةٍ، وَأَعْوَزَهُمْ مَعْرِفَةُ عِلَلِهَا وَأُسْبَابِها، عَزَوْا ذٰلِكَ إلى المُصَادَفَةِ، وإذا كَانَ سَبَبُهَا دُعَاءَ نَبِيٍّ أَنْكُرُوا إِكْرَامَ اللهِ لِنَبِيِّهِ.

فَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: إِنَّ اللَّهَ أَسْرَعُ مِنْكُمْ مَكْراً، وَأَشَدُّ آسْتــدْراكاً، وَهُــوَ قَادِرُ عَلَى إِهْلَاكِكُمْ، وَعَلَى تَعْجيلِ العُقُوبَةِ لَكُمْ، وَلٰكِنَّ كَلِمَتُهُ تَعَالَى سَبَقَتْ بِتَأْجِيل حِسَابِ النَّاسِ حَتَّى يَوْمِ الْحَشْرِ، الَّذِي لاَ يَعْلَمُ أُحدُ غَيْرُ الله مَوْعِدَهُ.

وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمٰنِ المُوكَّلُونَ بِإِحْصَاءِ أَعْمَالِ العِبَادِ وَتَسْجِيلِهَا عَلَيهمْ، يُسَجِّلُونَ مَا تَمْكُرُونَ، وَسَيُحَاسِبُكُمُ اللهُ عَلَى أَعْمَالِكُمْ جَمِيعِها.

ضَرًّا ءَمَسَّتْهُمْ \_ نَائِبَةٍ أَصَابَتْهُمْ كَالْجُوعِ وَالقَحْطِ.

لَهُمْ مَكُرٌ \_ دَفْعُ وَطَعْنُ وَآسْتِهْزَاءً.

اللهُ أَسْرَعُ مَكْراً - أَسْرَعُ جَزَاءً وَعُقُوبَةً .

#### (لَئِنْ) (الشَّاكِرينَ)

(٢٢) ـ وَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الذِي وَهَبَ النَّاسَ القُدْرَةَ عَلَى السَّيْرِ فِي البَرِّ مُشَاةً وَرُكْبَاناً، وَفِي البَحْرِ بِمَا سَخَّرَ لَهُمْ مِنَ السُّفُنِ وَالمَرَاكِبِ (الفُلْكِ)، وَهُوَ الَّذِي يَحْفَظُهُمْ وَيَكْلَؤُهُمْ بعِنَايَتِهِ وَرعَايَتِهِ، حَتَّى إِذَا كَـانُوا فِي السَّفِينَـةِ، وَجَرَتْ بِهِمْ إِلَى غَايَتِها بِريح طَيِّبَةٍ مُوَاتِيَةٍ، وَفَرَحُوا بِسُرْعَةِ سَيْرِهَا رَافِلِينَ سُعَدَاءَ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ إِذْ جَاءَتِ السَّفِينَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ عَاصِفَةٌ، وَأَحَاطَ بِهِمُ المَوْجُ مِنْ كُلِّ جَانِب، فَظَنُوا أَنَّهُمْ هَالِكُـونَ، فَأَخَـذُوا يَدْعُـونَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئاً، وَلَا يَدْعُونَ مَعَهُ صَنَماً وَلَا وَثَناً، وَيُفْرِدُونَهُ بِالدُّعَاءِ وَالابْتِهَالِ، وَيَقُولُونَ يَا رَبِّ إِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنَ الحَالِ التِي نَحْنُ فِيها لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ المُخْلِصِينَ فِي عِبَادَتِكَ، وَلَنْ نُشْرِكَ بِكَ أَحَداً، كَمَا أَفْرَدْنَاكَ بِالدُّعَاءِ. رِيحٌ عَاصِفُ ـ رِيحٌ شَدِيدَةُ الهُبُوبِ. أُحِيطَ بِهِم - أَحْدَقَ بِهِمِ الهَلَاكُ.

(أَنْجَاهُمْ) (يَا أَيُها) (مَتَاعَ) (الْحَيَاةِ)

(٢٣) \_ فَلَمَّا أَنْجَاهُمُ اللهُ تَعَالَى مِمَّا نَزَلَ بِهِمْ، مِنَ الشَّدَّةِ وَالكُـرْبَةِ، نَقَضُوا عَهْدَهُمْ، وَعَـادُوا إلى مَا كَـانُوا عَلَيهِ مِنَ الإِفْسَادِ فِي الأَرْضِ، وَمُبَادَرَةِ النَّاسِ بِالظَّلْمِ وَالبَغْيِ وَالاعْتِدَاءِ بِغَيْرِ حَقِّ.

وَيُخَاطِبُ تَعَالَى هَوْلاءِ المُفْسِدِينَ الطَّغَاةَ وَيَقُولُ لَهُمْ: يَا أَيُها الغَافِلُونَ عَنْ أَنْفُسِكُمْ أَمَا كَفَاكُمْ بَغْياً عَلَى المُسْتَضْعَفِينَ مِنْكُم آغْتِراراً بِقُوتِكُمْ؟ إِنَّكُمْ فِي الحَقِيقَةِ إِنَّما تَبْغُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، لِأَنَّ عَاقَبَةَ بَغْيِكُمْ وَوَبَاللَهُ إِنَّمَا يَعُودَانِ عَلَيْكُمْ مُدَّةَ الحَيَاةِ الدُّنيا الزَّائِلَةِ، يَعُودَانِ عَلَيْكُمْ مُدَّةَ الحَيَاةِ الدُّنيا الزَّائِلَةِ، وَهِي تَنْقَضِي سَرِيعاً، وَالعِقَابُ عَلَى هذا البَغْي بَاقٍ ثُمَّ تَصِيرُونَ إلى اللهِ فَيَحْرِكُمْ بِجَمِيعِ أَعْمَالِكُمْ، وَيُجَازِيكُمْ عَلَيها أَوْفَى الجَزَاءِ. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرَ ذٰلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ.

يَبْغُونَ ـ يَعْتَدُونَ وَيُفْسِدُونَ .

(الْحَيَاةِ) (أَنْزَلْنَاهُ) (وَالْأَنْعَامُ) (قَادِرُونَ) (أَتَاهَا) (فَجَعَلْنَاهَا) (الْآيَاتِ) (الآيَاتِ)

(٢٤) - ضَرَبَ اللهُ تَعَالَى مَثَلًا لِلْحَيَاةِ الدُّنْيا فِي جَمَالِها وَبَهْجَتِها، ثُمُّ فِي سُرْعَةِ فَنَائِها، بِالنَّبَاتِ اللّهِي أُخْرَجَهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الأَرْضِ بِمَا أَنْزَلَهُ عَلَيهَا مِنَ المَطْرِ، مِمّا يَأْكُلُ النَّاسُ مِنْ زُرُوعٍ وَثِمَارٍ عَلَى آخْتِلافِ عَلَيهَا مِنْ المَطْرِ، مِمّا يَأْكُلُ النَّاسُ مِنْ زُرُوعٍ وَثِمَارٍ عَلَى آخْتِلافِ أَنواعِها وَأَصْنَافِها، وَمِمّا تَأْكُلُ الحَيوانَاتُ (الأَنْعَامُ) حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زِينَتِها الفَانِيةَ (زُخْرُفَها) وَآزَيَّنَتْ بِمَا خَرَجَ فِي رُبَاها مِنْ زُهُورِ الْرُونُ مُخْتَلِفَةِ الأَسْكَالِ وَالأَلوانِ، كَمَا تَتَزَيَّنُ العَرُوسُ لِيْلَةَ زِفَافِهَا، وَظَنَّ أَهْلُها، الذِينَ زَرَعُوها وَغَرَسُوها، أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَى جزازها وحصَادِها، وَجَنِي ثِمَارِها، وَالتَّمَتْعِ بِهَا، فَبَينَما هُمْ يَأْمُلُونَ ذَلِكَ إِذْ جَاءَتُهَا صَاعِقَةً، أَوْرَاقَها، وَأَتَلَفَتْ ثِمَارَها، فَأَصْبَحَتْ كَأَنَّهَا وَجَعْدِهِ الْمَثَلُ ، فِي زَوَالِ الدُّنِيا عَنْ أَهْلِها سَرِيعاً، مَعَ لَمْ تَرَاوِهِ، وَلَا المَثَلُ ، فِي زَوَالِ الدُّنِيا عَنْ أَهْلِها سَرِيعاً، مَعَ الْمُورِهِمْ بِها.

مَثْلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيا - حَالُها فِي سُرْعَةِ زَوَالِهَا وَٱنْقِضَائِهَا. زُخْرُفَهَا - نَضَارَتَهَا وَبَهْجَتَهَا وَزِينَتَهَا بِأَلُوانِ النَّبَاتِ.

إِنَّمَا مَثُلُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاةِ فَاتَخْلَطَ بِهِء نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَاياً كُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَدُ حَتَّى إِذَا اَخْذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَ اَهْلُهَا أَنْهُمْ قَلِدِرُونَ عَلَيْها اَتَنَها أَمْنُ نَالِيُلا أَوْنَها رَا فَجَعَلْنَها حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَعْرَبُ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآينَتِ لِقَوْمِ ينَفَكَ رَوْنَ أَمْرُنا ـ مَا يَجْتَاحُهَا مِنَ الأَفَاتِ وَالعَاهَاتِ.

حَصِيداً ـ كَالنَّبَاتِ المَحْصُودِ بِالمَنَاجِلِ .

كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ -كَانَّهَا لَمْ تَكُنْ حِيناً قَبْلَ ذَٰلِكَ.

#### (يَدْعُو) (السَّلَامِ) (صِرَاطٍ)

(٢٥) - لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الدُّنيا وَسُرْعَةَ زَوَالِها، رَغَّبَ فِي الجَنَّةِ، وَدَعَا إِلَيْها، وَسَمَّاهَا دَارَ السَّلام، لِسَلامَتِها مِنَ الآفَاتِ وَالنَّقَائِصِ وَالنَّكَبَاتِ، وَلِشُعُورِ مَنْ يَدْخُلُونَهَا بِالاَطْمِئْنَانِ وَالسَّلاَمَةِ، وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى الطُّرِيقِ المُوصِلِ إِلَيْهَا مِنْ أَقْصَرِ الطُّرُقِ، وَهُوَ الطَّرِيقُ المُسْتَقِيمُ.

#### (أُولَئِكَ) (أَصْحَابُ) (خَالِدُونَ)

(٢٦) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ الذِينَ يَسْتَجِيبُونَ لِلدَّعْوَةِ اللهِ، وَيُحْسِنُونَ العَمَلَ فِي الحَسْنَى مِنَ اللهِ فِي الدَّارِ العَمَلَ فِي الحَسْنَى مِنَ اللهِ فِي الدَّارِ الأَخِرَةِ (وَهَلْ جَزَاءُ الإحْسَانُ)، وَسَيُضَاعِفُ اللهُ لَهُمْ ثَوَابَ الأَخِرَةِ (وَوَيْلَادَةً)، وَسَيُخْطِيهِم مَا لاَ عَيْنُ رَأْتْ، وَلاَ أَنْ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَر.

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِسِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَذِيادَةً ﴾: (الحُسْنَى الجَنَّةُ. والزِّيَادَةُ النَّظُرُ إِلَى وَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلً). وَلاَ يَغْشَى وُجُوهَ الكَفَرَةِ، مِنَ القَتَرَةِ وَالْغَبَرَةِ، وَلاَ يَغْشَى وُجُوهَ الكَفَرَةِ، مِنَ القَتَرَةِ وَالْغَبَرَةِ، وَلاَ يَلْحَقُ بالمُؤْمِنِينَ صَغَارُ وَلاَ هَوَانٌ وَلا ذِلَّةً.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى يَصِفُ المُؤْمِنِينَ فِي آيةٍ أُخرَى: ﴿فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَٰلِكَ اللهُ شَرَّ ذَٰلِكَ النَّهُمِ وَلَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ وَلُكِ النَّهُمِ وَلَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ وَسُرُوراً ﴾ (١).

لَا يَرْأُهِقُ وُجُوهَهُمْ لَا يَغْشَى وُجُوهَهُمْ وَلَا يَعْلُوهَا.

قَتَرُ - غُبَارُ أَسْوَدُ.

### (اللَّيْلِ) (أُولَئِكَ) (أَصْحَابُ) (خَالِدُونَ)

(٢٧) - أَمَّا المُجْرِمُونَ الذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيا، وَكَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، فَإِنَّهُ تَعَالَى سَيَجْزِيهِمْ عَلَى السَّيِّئَةِ بِمِثْلِهَا مِنْ عِقَابِ فِي الآخِرَةِ، دُونَ زِيَادَةٍ أَوْ مُضَاعَفَةٍ، وَتَعْتَرِيهِمْ (تَرْهَقُهُمْ) ذِلَّةٌ مِنْ مَعَاصِيهِمْ، وَيَعْلُوهُمْ دُونَ زِيَادَةٍ أَوْ مُضَاعَفَةٍ، وَتَعْتَرِيهِمْ (تَرْهَقُهُمْ) ذِلَّةٌ مِنْ مَعَاصِيهِمْ، وَيَعْلُوهُمْ

(١) سورة الإنسان الأية ١١.

وَ اللهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَمِ وَ وَاللهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَمِ وَ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسَنَقِيم

وَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسُنَى الْمَنْ وَوَرِيادَةً وَلَا يَرَهُونَ اللَّهُ وَكُودِ لَمَةً وَكُودٍ لَمَةً وَكُورُ وَلَا ذِلَةً وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا ذِلَةً وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وجوههم فارود وبه أُوْلَتِهِكَ أَصْعَلَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلادُونَ

﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّعَاتِ جَزَآهُ سَيِّتَاتِمْ بِعِثْلِهَا وَتَرْهَفُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَمُهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِدٌ كَأَنَّمَا

أُغْشِيتُ وُجُوهُهُمْ وَظِعًامِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أَوْلَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ

الله وَيُوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرِكًا وَكُوْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكآ وَهُم مَّاكُنْهُم إِيَّانَاتَعَ بُدُونَ

( فَكُفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنكُنَّا عَنْعِبَادَتِكُمْ لَغَ فِلِينَ

أَنُّ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّاۤ أَسۡلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُوكَ

اللهُ عُلُ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرُومَن يُخِرِّجُ ٱلْحَيَّمِنَ

الخَوْفُ مِنْهَا، وَلَنْ يَجِـدُوا، فِي ذٰلِكَ اليَـوْمِ، مَنْ يَعْصِمُهُمْ مِنْ عَذاب اللهِ، وَتُصْبِحُ وُجُوهُهُمْ سُـوداً مِنَ الغَمِّ وَالكَآبِةِ، كَأَنُّمـا عَلَتْهَا قِـطَعُ مِنْ ظَلام ِ اللَّيْل ِ الحَالِكِ، وَهَوُلاءِ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ يَـدْخُلُونَهَا وَيَخْلُدُونَ

للصِم - مَانِع يَمْنَعُ سُخْطَهُ وَعَذَابَهُ. أَغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ - كُسِيَتْ وَأَلْبَسَتْ.

(٢٨) ـ وَٱذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ لِمَنْ أَحْسَنُوا فِي الدُّنيا، وَلِمَنْ أَسَاؤُوا فِيها، أَهْـوالَ يَوْمِ القِيَـامَةِ، يَـوْمَ يَحْشُرُ اللهُ أَهْـلَ الأَرْضِ جَمِيعاً، مِنْ إِنْسِ وَجِنٍّ، وَمِنْ بَرٌّ وَفَاجِرٍ، ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا: الزَّمُوا أَنْتُمْ وَشُرَكَاْوُكُمْ مَكَاناً مُعَيَّناً لاَ تَبْرَحُونَةً حَتَّى تَنْظُرُوا مَا يُفْعَـلُ بِكُمْ، وَيُفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْن شُرَكَائِكُمْ فِيمَا كَانَ سَبَبَ عِبَادَتِكُمْ إِيَّاهُمْ، وَالحُجَّـة التِي يُدْلِي بِهَـا كُلُّ فَريقِ. ثُمَّ يُفَرِّقُ اللَّهُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، وَبَيْنَ مَنْ أَشْـرَكُوهُمْ مَـعَ اللهِ، وَيُمَيِّزُ

بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، لِتَقْطِيعٍ مَا كَانَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنيا مِنْ صِلاتٍ وَرَوَابِطَ. وَقَالَ الشُّرَكَاءُ لِمَنْ أَشْرَكُوا: مَا كُنْتُمْ تَخُصُّونَنَا بِالعِبَادَةِ، وَإِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَهْوَاءَكُمْ وَشَيَاطِينَكُمْ.

مَكَانَكُمْ - الزَمُوا مَكَانَكُمْ . فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ - فَفَرَّقْنا بَيْنَهُمْ ، وَقَطَعْنا وَصْلَهُمْ . (لَغَافِلِينَ)

(٢٩) ـ وَيُصِرُّ الشُّرَكَاءُ الذِينَ كَـانَ المُشْرِكُـونَ يَعْبُدُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ، عَلَى أَنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَشْعُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ إِيَّاهُمْ، وَلَا يَعْلَمُونَ بِهَا، وَيَقُولُونَ لَهُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَنَا وَنَحْنُ لَا نَدْرِي بِكُمْ، وَاللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ، إنَّا مَا دَعَوْنَاكُمْ إِلَى عِبَادَتِنا، وَلا أَمَرْنَاكُمْ بِهَا، وَلاَ رَضِينَا مِنْكُمْ بِـذَٰلِكَ. وَفِي هٰذَا تَبْكِيتُ عَظِيمٌ لِلَّذِينَ عَبَدُوا مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ.

(تُبْلُو) (مَوْلاَهُمْ)

(٣٠) ـ فِي ذٰلِكَ الْمَوْقِفِ تَعْلَمُ كُلُّ نَفْسِ مَا قَدَّمَتْ مِنْ خَيْرِ وَشَرٍّ، وَتَلْقَى جَزَاءَهُ، وَفِي هٰذَا المَوْقِفِ المَهُولِ يُـوَقِنُ المُشْرِكُونَ بَوْحُـدَانِيَّةِ اللهِ تَعَالَى، وَيَبْطَلُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَهُ، فَلا يَجِدُونَ أُحَداً يُنْقِذُهُمْ، أَوْ يَنْصُرُهُمْ

تَبْلُو - تَخْتَبرُ أَوْ تَعْلَمُ أَوْ تُعَايِنُ.

(الأبْصَارَ) (أَمْ مَنْ)

(٣١) - أَسْأَلِ المُشْرِكِينَ يَا مُحَمَّدُ: مَن الذِي يُنْزِلُ المَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ فَيَشُقُّ الْأَرْضَ شَقّاً بِقُدْرَتِهِ وَمَشِثَتِهِ، وَيُخْرِجُ لَكُمْ الزرُوعَ وَالفَواكِهَ

ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحِيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ﴿ ٱللَّهُ فَقُلُ آفَلَا نَنْقُونَ

> ﴿ فَلَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْلَحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُون

الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَ قُلَهَلُ مِن شُرَكَايِكُمُ مَن يَبْدَوُّا اللَّهُ يَبْدَوُّا اللَّهُ يَبْدَوُّا اللَّهُ يَبْدَدُوُّا اللَّهُ يَبْدُدُوْنَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْم

وَالنَّبَاتَ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ؟ وَمَنِ الذِي وَهَبَكُمْ قُوَّةَ السَّمع وَالإِبْصَارِ، وَلَوْ شَاءَ لَذَهَبَ بِهَا، وَلَسَلَبَكُمْ إِيَاهَا؟ وَمَنْ هُوَ الذِي يُخْرِجُ بِقُدْرَتِهِ العَظِيمَةِ، وَمنَّتِهِ الكُبْرى، الحَيِّ مِنَ المَيِّتِ، وَالمَيِّتَ مِنَ الحَيِّ؟ وَمَنْ هُوَ الذِي يَتَوَلَّى تَذْبِيرَ أَمْرِ الحَلِيقَةِ جَمِيعاً بِمَا أَوْدَعَهُ فِي كُلِّ مِنْهَا مِنَ السَّنَ، الذِي يَتَوَلَّى تَذْبِيرَ أَمْرِ الحَلِيقَةِ جَمِيعاً بِمَا أَوْدَعَهُ فِي كُلِّ مِنْهَا مِنَ السُّنَ، وَبِيدِهِ مَلْكُوتُ كُلِّ شَيءٍ، وَهُوَ المُتَصَرِّفُ وَالحَاكِمُ المُطْلَقُ فِي الكَوْنِ كُلِّهِ، لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ؟ إِنَّهُمْ بِلا شَكُ سَيَعْتَرِفُونَ كُلِّهِ، لاَ مُعَدِّرُهُونَ عِقَابَهُ أَنْ اللهُ وَحُدَهُ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ، فَقُلْ لَهُمْ: أَفَلاَ تَحَافُونَ عِقَابَهُ أَنْ تَحْافُونَ عِقَابَهُ أَنْ تَعْدُافُونَ عِقَابَهُ أَنْ تَعْدُافُونَ عِقَابَهُ أَنْ

#### (الضَّلالُ)

(٣٢) - فَهٰذا، الذِي آغْتَرَفْتُمْ بِأَنَّهُ فَاعِلُ كُلَّ ذٰلِكَ، هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَهُكُمْ الحَقُّ النَّابِتُ بِذَاتِهِ، المُحْيِي لِغَيْرِهِ، الذِي يَسْتَحِقُّ أَنْ يَتَفَرَّدَ بِالعِبَادَةِ، وَكُلُّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ بَاطِلُ، وَمَنْ تَجَاوَزَ الحَقَّ وَصَلَ إلى الضَّلال ِ. فَكَيْفَ تُصْرَفُونَ عَنْ عِبَادَةٍ وَحْدَهُ، وَهِيَ الهُدَى، إلى عِبَادَةِ الشُّرَكَاءِ والوُسَطَاءِ وَالأَنْدَادِ وَهِيَ الضَّلَالُ؟

رَبُّكُمُ الْحَقُّ لَـ الذِي ثَبَتَتْ رُبُوبِيَّتُهُ بِالحُجَّةِ وَالدَّلِيلِ ثُبُوتاً لاَ رَيْبَ فِيهِ. فَأَنِّي تُصْرَفُونَ لَـ فَكَيْفَ تَسْتَجِيزُونَ العُدُولَ عَنِ الحَقِّ إلى الكُفُرِ وَالصَّلالِ.

#### (كَلِمَةُ)

(٣٣) - وَكَمَا حَقَّتْ كَلِمَةُ اللهِ بِوحْدَانِيَّتِهِ فِي الرَّبُوبِيَّةِ وَالْأَلُوهِيَّةِ، وَبِأَنَّ اللهَ لَاحَقَّ لَيْسَ بَعْدَهُ إِلَّا الضَّلالُ، لِمَنْ تَنَكَّبَ عَنْهُ، كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ اللهِ وَوَعِيدُهُ عَلَى الذِينَ خَرَجُوا مِنْ حَظِيرَةِ الحَقِّ، وَآسْتَمَرُّوا عَلَى شِرْكِهِمْ وَعِبَادَتِهِمْ مَعَ اللهِ آلِهَةً أَخْرَى، أَنَّهُمْ سَيَبْقَوْنَ أَشْقِيَاءَ لَا يُؤْمِنُونَ بِمَا دَعَنْهُمْ إِلَيهِ الرَّسُلُ مِنَ التَّوْحِيدِ وَالإيمَانِ وَالهُدَى، مَهْمَا تَكُنِ الآيَةُ بَيِّنَةً، وَالحُجَّةُ إِلَى الحَقِّ إِلَّا مَنْ سَلَكَ طَوِيقَهُ. خَقَّتْ شَمَا ثَكُنِ الآيَةُ مَنْ سَلَكَ طَوِيقَهُ.

#### (شُرَكَائِكُمْ) (يَبْدَأُ)

(٣٤) - قُلْ لَهُمْ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ: هَلْ أَحَدُ مِنْ شُرَكَائِكُم الذِينَ عَبَدْتُمُوهُمْ مَعَ اللهِ، أَو مِنْ دُونِ اللهِ، مِنَ الأَصْنَامِ وَالْأَنْدَادِ، مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنشَىءَ الخَلْقَ آبْتِداءً، ثُمَّ يُعِيدُهُ مَرَّةً أُخْرَى بَعْدَ فَنَائِهِ؟ فَإِذَا عَجَزُوا عَنِ الإَجَابَةِ فَقُلْ لَهُمْ: اللهُ هُوَ الذِي أَنْشَأَ الخَلْقَ ابْتِدَاءً، وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى إِعَادَتِهِ، لأَنَّ الإَعَادَةَ أَسْهَلُ مِنَ الابْتِداءِ.

وَبِمَا أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ شُرَكَاءَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيءٍ مِنَ الخَلْقِ، وَلَا

إِعَادَةِ الخَلْقِ، فَقُلْ لَهُمْ كَيْفَ تُصْرَفُونَ عَنِ الإِيمَانِ باللهِ، وَهُوَ الْحَقُّ وَالرَّشَادُ، إلى عِبَادَةِ الأَصْنَامِ وَالأَنْدَادِ وَهِيَ البَاطِلُ والضَّلاَلَةُ؟ تُؤْفَكُونَ ـ تُصْرَفُونَ .

(شُرَكَائِكُمْ) (أَمْ مَنْ)

(٣٥) - وَقُلْ لَهُمْ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَهْدِي الضَّالِينَ إِلَى الحَقِّ وَالرَّشَادِ، بِوَجْهِ مِنْ وُجُوهِ الهِدَايَةِ التِي تَتَمَّ بِهَا حِكْمَةُ الخَلْقِ، فَهَلْ مِنْ مَعْبُودَاتِكُمُ التِي جَعْلَتُمُوهَا شُرَكَاءَ للهِ مَنْ يَسْتَطِيعُ التَّمْيِيزَ بَيْنَ الهُدَى وَالضَّلالِ، فَيُرْشِدُ خَعْلَتُمُوهَا شُرَكَاءَهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ غَيْرَهُ إِلى طَرِيقِ الحَقِّ؟ وَبِما أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ شُرَكَاءَهُمْ لاَ يَسْتَطِيعونَ مَنْ هُوَ الأَحَقُّ بِأَن يُتَبَعَ: الذِي يَهْدِي شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ، فَقُلْ لَهُمْ: مَنْ هُوَ الأَحَقُّ بِأَن يُتَبَعَ: الذِي يَهْدِي

الضَّالِّينَ، وَيَفْتَحُ عُيُونَ العُمْيِ لِيُبْصِرُوا الحَقَّ وَالاَيَاتِ، أَمَ الَّذِي لَّا يَسْتَطِيعُ هِدَايَةَ نَفْسِهِ، وَهُوَ يَنْتَظِّرُ أَنْ يَهْدِيَهُ غَيْرُهُ، فَمَا بَالُكُمْ تَضِلُونَ؟ وَكَيْفَ سَوَيْتُمْ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، وَعَدَلْتُمْ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَالْأَنْدَادِ؟ الأَصْنَامِ وَالأُوثَانِ وَالْأَنْدَادِ؟

لاَ يَهْدي \_ لاَ يَهْتَدِي بِنَفْسِهِ.

(٣٦) ـ إِنَّ أَكْثَرَ المُشْرِكِينَ لا يَتَبِعُونَ في شِرْكِهِمْ، وَعِبَادَتِهِمْ غَيْرُ اللهِ، وَلاَ فِي إِنْكَارِهِم البَعْثَ، وَتَكْذِيبِ الرَّسُولِ، إِلاَّ ضَرْباً مِنْ ضُرُوبِ الظَّنِّ وَالتَّخْمِينِ الذِي لا دَلِيلَ لَهُمْ عَلَيهِ (كَتَقْلِيدِ الاَبَاءِ، وَالاعْتِقَادِ بِأِنَّ الاَبَاءَ لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونُوا عَلَى خَطاٍ وَضَلال فِيمَا يَعْتَقِدُونَ وَفِيمَا يَعْمَلُونَ). وَلَكِنَّ الظَّنَّ لا يَقُومُ مَقَامَ اليَقِينِ فِي شَيءٍ، وَلا يُنتَفَعُ بِهِ حِينَ يَحْتَاجُ الأَمْرُ إلى الظَّنَّ لا يَقُومُ مَقَامَ اليَقِينِ فِي شَيءٍ، وَلا يُنتَفَعُ بِهِ حِينَ يَحْتَاجُ الأَمْرُ إلى

يَّتِينَ. وَقَلِيلً مِنْ هُؤُلاءِ المُشْرِكِينَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ مَا جَاءَهُمْ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ حَقَّ، وَأَنَّ أَصْنَامَهُمْ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ، وَجَحَدُوا آياتِهِ، وَكَذَّبُوا رَسُولُهُ آسْتِكْبَاراً وَعِنَاداً.

وَكَدَبُونَ رَسُوكَ اللَّهِ مَا يَفْعَلُهُ رُؤُوسُ الكُفْرِ وَأَتْبَاعُهُمُ اللَّذِينَ يُقَلِّدُونَهُمْ، وَسَيُجَازِيهِمْ عَلَى ذٰلِكَ.

(الْقُرْآنُ) (الْكِتَابِ) (الْعَالَمِينَ)

(٣٧) ـ لَا يَصِحُّ وَلَا يُعْقَلُ أَنْ يَفْتَرِيَ بَشَرُ القُرْآنَ عَلَى اللهِ، وَيَنْسُبَهُ إِلَيْهِ. فَمَا فِي القُرْآنِ مِنْ مَعْلُومَاتٍ، وَتَشْرِيعَاتٍ، وَعُلُوم بِالغَيْب، وَآدابٍ آجْتِمَاعِيَّةٍ سَامِيَةٍ، وَأَسْلُوب رَفِيع فِي الصَّيَاعَةِ، هِيَ أَشْيَاءُ لَا يَقْدِرُ البَشَرُ أَنْ يَاتِي بِمِثْلِها. وَقَدْ تَحَدُّاهُمُ اللهُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مَرْلِهِ فَعَجَزُوا. وَإِذَا أَضَفْنَا إِلَى ذٰلِكَ أَنَّ مُحمَّداً ﷺ عُرِفَ فِي حَيَاتِهِ كُلُهَا بِالأَمِينِ فِي قَوْمِهِ، فَمَا كَانَ لِيَتْرِكُ الكَذِبَ عَلَى النَّاسِ، وَيَكذَبَ عَلَى بِالأَمِينِ فِي قَوْمِهِ، فَمَا كَانَ لِيَتْرِكُ الكَذِبَ عَلَى النَّاسِ، وَيَكذَبَ عَلَى

قُلُ هَلُ مِن شُرَكَآبِ كُرْمَّن يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِى اللَّحَقِّ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى اللَّهُ يَهْدِى اللَّحَقِّ أَحَقُ أَن يُنَّبَعَ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُ أَن يُنْبَعَ الْمَن لَا يَهِدِى إِلَّا أَن يُهْدَى فَا اللَّهُ لَكُنْ فَا لَكُمْ لَكُنْ فَي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِّمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٥ وَمَايَنَبِعُ أَكَثَرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا لَظَنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُونَ عَلِيمُ لِمِمَا يَفْعَلُونَ

اللهِ، لِذَلِكَ لاَ بدَّ مِنَ القَوْلِ: إِنَّ هٰذَا القُرآنَ مُنَزُّلٌ وَحْياً مِنَ اللهِ عَلَى رَسُولِهِ، وَهُوَ مُصَدِّقٌ لَمَا جَاءَ بِهِ الأنبياءُ السَّابِقُونَ، وَمُتَّفِقُ مَعَهُ فِي الدَّعوةِ إلى الدِّينِ الحَقِّ، مِنَ الإيمَانِ الكَامِلِ بِاللهِ وَحْدَهُ، وَباليومِ الآخِرِ، وَفِيهِ تَفْصِيلٌ لِمَا كُتِبَ مَنَ الشَّرائِعِ والأَحْكَامِ، وَكُلُّ ذَٰلِكَ لاَ يَتُرُكُ مَجَالاً لِعَاقِل أَنْ يُرْتَابَ فِيهِ، وَأَنْ يشُكُ فِي أَنْهُ مُنَزَّلُ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَرَسُولِهِ مُحمَّدٍ ﷺ.

#### (افْتَرَاهُ) (صَادِقِينَ)

#### (الظَّالِمِينَ) (عَاقِبَةُ)

(٣٩) - بَلْ سَارَعَ هُوُلاءِ المُشُرِكُونَ إلى تَكْذِيبِ القُرْآنِ، قَبْلَ أَنْ يَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ، وَيَقِفُوا عَلَى مَا آحْتَوَاهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ، وَالْحَجَجِ الدَّالَّةِ عَلَى سُمُوهِ وَكَمَالِهِ وَإِعْجَازِهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَقِفُوا عَلَى تَفْسِيرِهِ وَبَيَانِ أَحْكَامِهِ بِسُوَال غَيْرِهِمْ. وَقَدْ كَذَبَ مِثْلَ هٰذا التَّكْذِيبِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ مِنْ مُشْرِكِي الْأَمَمِ السَّابِقَةِ، بِلاَ تَبَصُّر وَلا تَدَبُر، فَعَاقَبَهُمُ اللهُ تَعَالَى عَلَى كُفْرِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ، وَدَمَّرَهُمْ تَدْمِيراً، فَانْظُرْ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمَينَ لِأَنْفُسِهِمْ بَتَكْذِيبِهِمْ، رَسُولَ رَبِّهِمْ، لِتَعْلَمَ مَصِيرَ مَنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ، لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ، لِأَنْ فَلْمُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ، لِلْأَنْ هٰذِهِ هِي صُلْقِهِ مِي سَنَّةُ اللهِ فِي خَلْقِهِ.

(٤٠) - وَمِنْ هؤلاءِ المُكَذَّبِينَ مَنْ سَيُومِنُ بِالقُرآنِ حِينَ يَفْهَمُ مَا جَاءَ فِيهِ، وَيَنَبَّهُ لِمَعَانِيهِ، بَعْدَ أَنْ سَعَوْا فِي مُعَارَضَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصِرُّ عَلَى الكُفْرِ وَيَسْتَمِرُ عليهِ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ، بِالشَّرْكِ وَالظَّلْمِ وَالبَغْيِ لِفَقْدِهِم الاسْتِعْدادَ لِلإِيمَانِ، وَهُؤلاءِ سَيُعَذِّبِهُمُ الله فِي الدُّنْيا، وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، وَفِي الآخِرَةِ يُصْلِيهِمْ نَارَ جَهَنَّم، وَيَبْقُونَ فِيهَا خَالِدِينَ أَبِداً.

#### (بَريئُونُ)

(٤١) - وَإِنْ أَصَرُّوا عَلَى تَكْلِيبِكَ، مَعَ وُضُوحِ الْأَدِلَّةِ عَلَى صِدْقِكَ فِيمَا دَعَوْتَهُمْ إِلَيْهِ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ جَزَاء

مَّ اَمْ يَقُولُونَ اَفَتَرَكَّهُ قُلُ فَأَقُواْ فِيسُورَةِ الْأَ مِثْلِهِ ـ وَاَدْعُواْ مَنِ اَسْتَطَعْتُ مِسِّنَ دُونِ اللهِ إِن كُنْتُمْ صَلِاقِينَ

كَ بَلْكَذَبُواْ بِمَالَة يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِ اللهِ مَ اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مِن اللهِ مَا اللهُ اللهِ مِن اللهِ مَا اللهُ اللهِ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ

وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَوْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَوَرَبُّك أَعَلَمُ لَا يَوْمُونُ بِهِ وَوَرَبُّك أَعَلَمُ بِاللَّمُ فُسِدِينَ بِاللَّمُ فُسِدِينَ

(الله وَإِن كَذَبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمُ الله عَمَلِي وَلَكُمُ الله عَمَلُكُمُ التَّمُ مِرْيَتُ وُنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَالله وَأَنا البَرِيّ عُمُّ مَا تَعْمَلُونَ وَالله وَأَنا البَرِيّ عُمُّ مَا تَعْمَلُونَ

رَبُّ وَمِنْهُمْ مِّنَ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَانَتَ الْمَثَمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ الْمُتَعِمُّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْمُعْمَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونِ لَا يُبْصِرُونِ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّهْ يِلْبَشُوَ الِلَّا فَيَ لَبَشُو الْإِلَّا فَيَ لَمْ الْمَاعَةُ مِّنَ النَّهَ إِن اللَّهُ اللَّهِ فَا خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءَ اللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِينَ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِينَ

أَعْمَالِكُمْ، وَلَنْ يَحْمِلَ أَحَدٌ شَيئاً مِنْ وِزْرِ أَحَـدٍ، وَكُلُّ وَاحِـدٍ بَرِيءٌ مِنْ عَمَلِ الآخَر، وَلا يُؤَاخَذُ أَحَدٌ بِعَمَلِ غَيْرِهِ.

(٤٢) ـ وَمِنَ المُكَذِّبِينَ أَنَاسُ يُصِيخُونَ إليكَ سَمْعَهُمْ إِذَا قَرَأْتَ القُرآنَ، وَبَيَّنْتَ مَا فِيهِ، وَلٰكِنَّهُمْ لا يُدْرِكُونَ مَعْنَى مَا يَسْمَعُونَ، فَهُمْ لاَ يَتَدَبَّرُونَ القَوْلَ، وَلاَ يَفَقَهُونَ مَا يُرادُ مِنْهُ، بَلْ هَمُّهُمْ أَنْ يَسْتَمِعُوا إلى غَرَابَةِ نَظْمِهِ، وَالقَوْلَ، وَلاَ يَفَقَهُونَ مَا يُرادُ مِنْهُ، بَلْ هَمُّهُمْ أَنْ يَسْتَمِعُ هُوَ الذِي يَعْقِلُ وَإلى جَرْسِ صَوْبَكَ بِتَرْتِيلِهِ. وَالسَّمَاعُ النَّافِعُ لِلْمُسْتَمِع هُوَ الذِي يَعْقِلُ بِهِ مَا يَسْمَعُهُ، وَيَفْقَهُهُ، وَيَعْمَلُ بِهِ، وَإِنْ فَقَدَ هَذَا كَانَ كَالْأَصَمِّ الذِي لاَ يَسْمَعُهُ،

وَكَمَا أَنَكَ، أَيُّهَا الرَّسُولُ، لَمْ تُؤْتَ القُدْرَةَ عَلَى إِسْمَاعِ الصَّمِّ الذِينَ فَقَدُوا حَاسَةَ السَّمْع، فَكَذلِكَ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْتَ أَنْ تُسْمِعَ إِسْمَاعاً نَافِعاً، مَنْ هُمْ في حُكْمِهِمْ، وَهُمُ الذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ.

(٤٣) - وَمِنْهُمْ مَنْ يُوجِّهُ إِلَيْكَ نَظَرَهُ، وَلَكِنَّهُ لاَ يُبْصِرُ مَا آتَاكَ اللهُ مِنْ نُورِ الإيمَانِ، وَالخُلُق العَظِيم، وَالدَّلاَلةِ القَاطِعَةِ عَلَى نُبُوَّتِكَ. وَكَمَا أَنَّكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ لا تَقْدِرُ عَلَى هَدَايَةِ العُمْي بِدَلاَئِلِ البَصَرِ الحِسَّيَّةِ، كَذٰلِكَ فَإِنَّكَ لا تَقْدِرُ عَلَى هِذَايَتِهِمْ بِالدَّلائِلِ العَقْلِيَّةِ، إِذَا كَانُوا فَاقِدِينَ لِنِعْمَةِ البَصِيرَةِ التِي تُدْرِكُها.

يَنْظُرُ إِلَيْكَ \_ يُعَاينُ دَلَائِلَ نُبُوِّتِكَ.

(٤٤) - وَلَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَنِ اللهِ في خَلْقِهِ، أَنْ يُنْقِصَهُمْ شَيْئاً مِنَ الأَسْبَابِ التِي يَهْتَدُونَ بِآسْتِعْمَالِها إلى مَا فِيهِ خَيْرُهُمْ، مِنْ إدراكٍ وَإرشَادٍ إلَى الحَقَّ بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ، وَنَصْبِ الأَدِلَّةِ التِي تُوصِلُهُمْ إلى سَعَادَتِهِمْ فِي الدَّنيا وَالآخِرَةِ. وَلٰكِنَّ النَّاسَ يَتَنَكَّبُونُ عَنْ طَرِيقِ الهِدَايَةِ وَالحَقِّ، وَيُصِرُونَ عَلَى الكُفْرِ بِاللهِ، والإشراكِ بِهِ، فَيَظْلِمُونَ بِذَلِكَ أَنْفُسَهُمْ، لأِنَّ كُفْرُهُمْ مَيْوَدِي بِهِمْ إلى نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَالله تَعَالَى قَدْ أَعْذَرَ إليهم، وَبَيْنَ لَهُمُ الدَّلاثِلَ وَالحُجَجَ، وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ لِهِدَايَتِهِمْ، وَلِذَلِكَ فَإِنهُ تَعَالَى لا يَكُونُ قَدْ ظَلَمَ النَّاسَ شَيئاً.

(٤٥) - يُذَكِّرُ الله تَعَالَى النَّاسَ بِتَفَاهَةِ الحَيَاةِ اللَّنْيا، وَبِقِصَرِ مُلَّتِهَا، وَبِسُرْعَةِ زَوَالِهَا، وَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّهُ يُخْرِجُ يَوْمَ القِيَامَةِ الأَمْوَاتَ مِنْ قَبُورِهِمْ فَيَظُنُونَ أَنَّهُمْ لَمْ يَلْبُثُوا فِي قَبُورِهِمْ إِلا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ (أَوْ أَنَّ حَيَاتَهُمْ فِي الدَّنيا لَمْ تَكُنْ إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ)، وَيَتَعَارَفُ النَّاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَيَعْرِفُ الأَبْنَاءُ الأَبْنَاءُ الأَبْنَاءَ، وَيَعْرِفُ الأَبْنَاءَ، وَيَعْرِفُ الأَوْرِبَاءُ بَعْضُهُمْ بَعَضًا، كَمَا كَانُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَلٰكِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَنْهُولٌ بِنَفْسِهِ. وَيَوْمَ القِيَامَةِ يُدْرِكُ الذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ وَلِقَائِهِ، مَشْخُولٌ بِنَفْسِهِ. وَيَوْمَ القِيَامَةِ يُدْرِكُ الذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ وَلِقَائِهِ،

﴿ وَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ الَّذِى نَعِدُهُمْ الْقَنْ فَوْتُكُمُ اللَّهُ الْمَائِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللْمُولِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ الْمُولِمُ اللْمُولُومُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الْمُولِمُ الْمُولِمُ الْ

﴿ وَلِكُلِّ الْمُتَةِرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ اللَّهُ وَلَيْكُ فَإِذَا جَاءَ اللَّهُ مُ لَكُنِّ الْمُثَالِمُونَ وَلَيْكُمُ لَالْمُثُلِّلُمُونَ وَلَيْكُمُ لَا يُظْلَمُونَ

وَيُقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَاٱلْوَعُدُ إِنكُنتُمُ صَدِقِينَ صَدِقِينَ

( فَ الله أَمْلِكُ لِنَفْسِيضَرَّا وَلاَنَفْعًا لِللهَ اللهُ لِنَفْسِيضَرَّا وَلاَنَفْعًا لِللهَ اللهُ الله

وَ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

وَآثُرُوا الحَيَاةَ الدُّنيا، القَصِيرَةَ المُنَغَّصَةَ بِالأَكْدَارِ، عَلَى الحَيَاةِ الأَبْدِيَّةِ، بِمَا فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ الدَّائِمِ، أَنَّهُمْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ حِينَ يَرَوْنَ مَا صَارَتْ إِلِيهِ أَمُورُهُمْ فِي جَهَنَمَ، وَأَنَّهُمْ خَسِرُوا أَهْلِيهِمْ، إِذْ فُرِقَ بَيْنَهُمْ. صَارَتْ إِلِيهِ أَمُورُهُمْ فِي جَهَنَم، وَأَنَّهُمْ خَسِرُوا أَهْلِيهِمْ، إِذْ فُرِقَ بَيْنَهُمْ. (٤٦) إِنْ أَرَاكَ اللهُ تَعَالَى بَعْضَ مَا يَعِدُهُمْ مِنَ العِقَابِ وَالخِذْلاَنِ فِي الدُّنيا، فَذْلِكَ مَا يَسْتَحِقُّونَهُ، وَهُمْ لَهُ أَهْلُ، (وَقَدْ أَرَى اللهُ نَبِيَّهُ بِيَّةَ فِي اللهُ اللهُ قَبْلَ أَنْ بَدْرٍ قَتْلَ رُؤُوسِ الكُفْرِ، وَأَسْرَهُمْ وَهَزِيمَتَهُمْ) وَإِنْ تَوَقَاكَ اللهُ قَبْلَ أَنْ تَرَى فِيهِمْ ذَلِكَ فَمَصِيرُهُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ إلى اللهِ، وَسَيَلْقَوْنَ فِي تَرَى فِيهِمْ ذَلِكَ فَمَصِيرُهُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ إلى اللهِ، وَسَيَلْقَوْنَ فِي الآخِرَةِ مِنْ صِدْقَ وَعِيدِهِ، وَاللهُ شَاهِدٌ عَلَى عَلَم ، وَشَهَاوَة حَقَ. وَاللهُ شَاهِدٌ عَلَى مَا يَعْلَمُونَ بِهِ صِدْقَ وَعِيدِهِ، وَاللهُ شَاهِدٌ عَلَى مَا يَعْلَمُ ، وَشَهَاوَة حَقً.

(٤٧) - مِنْ فَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى كُلِّ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَمَمِ السَّالِفَةِ رَسُولًا مِنْهَا لِيُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ: مِنَ الإيمَانِ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ، وَمِنَ العَمَلِ الصَّالِحِ الذِي يُنْجِيهِمْ مِنَ العِقَابِ فِي الآخِرَةِ، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ وَبَلَّغَهُمْ مَا أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ لَمْ يَبْقَ لَهُمْ عُذْرٌ فِي مُخَالَفَتِهِ، وَيَوْمَ الحِسَابِ فِي الآخِرَةِ يَأْتِي كُلُّ رَسُولٍ لِيَشْهَدَ عَلَى مَنْ كَذَّبَهُ مِنْ أَمِّتِهِ، وَعَلَى مَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَ رِسَالَتَهُ، فَيَحْكُمُ الله بَيْنَهُمْ بِالعَدْلِ التَّامِ، فَلا يَظْلِمُ أَحَداً شَيْئاً مِمًا يَسْتَحِقُهُ.

دمُ ادة نَ

(صَادِقِينَ)

(٤٨) - وَيُمْعِنُ مُشْرِكُو قُرَيْشِ فِي تَكْذِيبِهِمْ بِاليَوْمِ الآخِرِ، فَيَسْتَعْجِلُونَ بِهِ مَنَ بِهِ مَنَ مُكَوْنًا هَذَا الذِي تَعِدُنَا بِهِ مِنَ الْعَذَابِ، إِنْ كُنْتَ يا مُحَمَّدُ وَأَصْحَابُكَ صَادِقِينَ فِيمَا تَعِدُونَنَا بِهِ مِنْ حَشْرٍ وَحِسَابٍ وَجَزاءٍ؟

(يَسْتَأْخِرُ ونَ)

(٤٩) - قُلْ لِهُوْلاءِ المُسْتَعْجِلِينَ بِالعَذَابِ: إِنِّي بَشَرٌ مِثْلُكُمْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلا نَفْعاً، وَلا أَمْلِكُ إِنْزَالَ العَذَابِ بِالكُفَّارِ المُعَانِدِينَ، ولا تَحْقِقَ النَّصْرِ لِلْمُؤْمِنِينَ، والقَادِرُ عَلَى ذَلِكَ هُوَ اللهُ وَحُدَهُ، يُحَقِّقُهُ مَتَى شَاءَ، ولكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، فإذا جَاءَ الأَجَلُ فَلاَ يَمْلِكُ أَحَدٌ أَنْ يُقَدِّمَهُ أَوْ يُؤَخِّرَهُ سَاعَةً عَنِ الوَقْتِ الذِي حَدَّدَهُ الله لَهَا.

(أُرَأَيْتُمْ) (أَتَاكُمْ) (بَيَاتاً)

(٥٠) - قُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ الكَرِيمُ لِهُوُلاءِ المُسْتَعْجِلِينَ بِالعَذَابِ: أُخْبِرُونِي عن حَالِكُمْ، وَمَا يُمْكِنُكُمْ أَنْ تَفْعَلُوهُ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ الذِي تَسْتَعْجِلُونَهُ، فِي وَقْتِ مَبِيتِكُمْ بِاللَّيلِ، أَوْ وَقَتِ آشْتِغَالِكُمْ بِلَهْوِكُمْ وَلَعِبكُمْ وَأُمُور مَعَايِشِكُمْ نَهَاراً؟ وَأَيَّ عَذَابٍ يَسْتَعْجِلُ بِهِ هُؤُلاءِ المُجْرِمُونَ المُكَذِّبونَ؟ أَهُوَ عَذَابُ الدُّنْيا أَمُّ عَذَابُ يَوْمِ القِيَامَةِ؟ وَآسْتِعْجَالُهُمْ بِالعَذَابِ أَيَّا كَانَ فَهُوَ جَهَالَةً.

أَرَّأَيْتُمْ ۚ أُخْبِرُونِي عَنْ حَالِكُمْ أَوْ عَنْ عَذَابِ اللهِ. بَيَاتًا ـ وَقْتَ البَيَاتِ أَيْ لَيْلًا.

#### (آَمَنتُمُ) (آلآنَ)

(٥١) ـ وَحِينَ يَقَعُ العَذَابُ يُعْلِنُونَ إِيمَانَهُمْ، وَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا، كَمَا جَاءَ فِي آيَـةٍ أُخْرَى(١).

وَيُقَرِّعُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَسْلَكِهِمْ هذا فَيَقُولُ لَهُمْ: أَآمَنْتُمْ بِهِ الآنَ حِينَمَا وَقَعَ، وَكُنْتُمْ قَبْلًا تُكَذِّبُونَ بِهِ، وَتَسْخَرُونَ مِنْهُ، وَتَسْتَعْجُلُونَ بِهِ؟

الآنَ ـ الآنَ تُؤْمِنُونَ بِوُقِوعِ العَذَابِ.

(٢٥) ـ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لِهُؤَلاءِ الذِينَ رَأُوا العَذَابَ فَآمَنُوا: ذُوقُـوا عَذَاباً

تَخْلُدُونَ فِيهِ، وَهُوَ جَزَاءُ وِفَاقُ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرونَ، وَتَكْسِبُونَ مِنْ ظُلْم، وَفَسَادٍ فِي الْأَرْضِ .

(٥٣) ـ وَيَسْتَخْبِرُكَ الكَافِرُونَ الذِينَ تَعِدُهُمْ بِالعَذَابِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَأَنَّ اللَّهَ سَيَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ مِنَ الْأُمْوَاتِ لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، أَحقًا سَيَقَعُ ذَلِكَ، أَمْ أَنَّهُ إِرْهَابٌ وَتَخْوِيفٌ؟ وَهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الإِنْكَارِ وَالاسْتِهْزَاءِ، فَقُلْ لَهُمْ إِي ُورَبِّي إِنَّهُ لَحَقٍّ، وَلَيْسَ فِي صَيْرُورَتِكُمْ تُرابًا مَا يُعْجِزُ اللهَ عَنْ إِعَادَتِكُمْ كَمَا بَدَأُكُمْ أَوُّلَ مَرَّةٍ مِنَ

العَدَم ِ، وَلَيْسَ فِي ذَٰلِكَ البَعْثِ مَا يُعْجِزُ اللهَ. وَيَسْتَنْبُتُونَكَ \_ وَيَسْتَخْبِرُونَكَ مُسْتَهْزِئِينَ عَن العَذاب.

إِي وَرَبِّي ـ نَعَمْ وَرَبِّي . وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ \_ وَمَا أَنْتُمْ فَائِتِينَ مِنْ عَذَابِ اللهِ بالهَرَبِ.

(٥٤) ـ وَحِينَ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَيُحْشَرُ الكَافِرُونَ إِلَى اللهِ، يُدْرِكُونَ،

حِينَ يَرَوْنَ العَذَابَ، أَنَّهُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ لا مَحَالَةَ، حِينَئِذِ تَتَمَنَّى كُلِّ نَفْسِ ظَالِمَةٍ لَوْ أَنَّهَا تَمْلِكُ جَمِيعَ مَا فِي الْأَرْضِ لِتُقَدِّمَهُ فِدَاءً لَهَا مِنَّ العَدَاب، وَلٰكِنْ أَنَّى لَهَا ذٰلِكَ. العَذَاب، وَلٰكِنْ أَنَّى لَهَا ذٰلِكَ.

وَحِينَئِذٍ ۚ تَتَرَدُّدُ النَّدَامَةُ وَالحَسْرَةُ فِي سَرَاثِرِ الْمُجْرِمِينَ الظَّالِمينَ، عَلَى مَا فَرَّطُوا ۚ فِي جَنْبِ اللهِ، وَمَا كَفَرُوا بِآيَاتِهِ ۚ وَيَقْضِي اللَّهُ فِي ذٰلِكَ اليَّوْمِ بَيْنَ العِبَادِ، بالعَدْلِ وَالقِسْطِ وَلاَ يَظْلِمُ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ شَيْئاً.

أَسَرُّوا النَّدَامَةَ \_ أَخْفُوا الغَمُّ وَالحَسْرَةَ.

(١) الآية ٢ ٢ من سورة السجدة.

إِنَّ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْهُم بِلِحْ ءَ ٱلْكُنَّ وَقَدْ كُنْنُمْ بِهِ عَسَّتَعَجِلُونَ

اللهُ اللَّهُ مُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَاكُنُهُمُ تَكْسِبُونَ

و وَيَسْتَنْبِ عُونَكَ أَحَقُّ البِّهِ هُوَّ قُلُ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ

لَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

وَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ طَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ } وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابُّ وَقُضِهِ كَيْنَهُم بِٱلْقِسُطِ وَهُمُ لَا يُظَلِّمُونَ

# وَ الْآ إِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَ وَ الْسَّمَوَ وَ الْسَّمَوَ وَ الْقَارِ فَيْ الْسَّمَ وَالْكَرِ وَ الْآ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ اللَّهِ حَقُّ اللَّهِ حَقُّ اللَّهِ حَقُّ اللَّهِ حَقُّ اللَّهِ وَلَنْكُونَ وَلَا كَثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَا كَثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

#### (أَنَّ) هُوَيُمِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرُجَعُونَ

٥ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُمُ مَّوْعِظَ ثُمِّن زَيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَافِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَثُ لِلْمُؤْمِنِينَ

( فَلْ بِفَضَٰ لِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيِذَ لِكَ فَلْ فَصَلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيِذَ لِكَ فَلْ فَكُونَ فَا فَكُونَ مَنْ فَكُونَ فَكُونِ فَكُونَ فَالْمُؤْنِ فَكُونَ فَكُونَ فَكُونَ فَكُونَ فَكُونَ فَكُونَ فَكُونَ فَكُونَ فَكُونَ فَالْمُؤْنِ فَلَالْمُؤْنِ فَالْمُؤْنِ فَالِهُ فَالْمُؤَالِكُونَ فَالْمُؤْنِ فَالْمُؤْنِ فَالْمُؤَلِقُونُ فَ

( فَلُ أَرَءَ يَتُم مَّ آأَنزَلَ اللَّهُ لَكُمُ مِّن ِرِّفَ فَجَعَلْتُم مِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْءَ آللَهُ أَذِن لَكُمُّ أَمْعَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٥٥) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمَا، وَأَنَّ وَعْدَهُ حَقَّ كَائِنٌ لاَ مَحَالَةً، وَأَنَّهُ يُحْبِي وَيُمِيتُ وَإَلِيهِ يَرْجِعُ النَّاسُ جَمِيعاً، وَلِذٰلِكَ فَإِنَّ الكَافِرِينَ الظَّالِمِينَ لاَ يَمْلِكُونَ فِي ذٰلِكَ اليَوْمِ شَيئاً يَقْتُدُونَ فِي ذٰلِكَ اليَوْمِ شَيئاً يَقْتُدُونَ فِي مِنْ عَذَابِ اللهِ.

#### (يُحْيِي)

(٥٦) - وَأَنَّهُ القَادِرُ عَلَى خَلْقِ الحَيَاةِ، وَعَلَى إِعْدَامِهَا، وَهُوَ العَلِيمُ بِمَا تَفَرَّقَ مِنَ الأَجْسَامِ، وَتَمَزَّقَ فِي أَقْطَارِ الأَرْضِ وَالبِحَارِ، وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الخَلْقُ حِينَ يَبْعَثُهُمْ وَيَحْشُرُهُمْ لِلْحِسَابِ.

#### (يَا أَيُّهَا)

(٥٧) - يَمْتَنَ الله تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ بِإِنْزَالِهِ القُرْآنَ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَفِيهِ شِفَاءً لِلصَّدُورِ مُحَنَّ الفَوَاحِشِ، وَفِيهِ شِفَاءً لِلصَّدُورِ مِنَ الشَّكُوكِ وَالرِّيَبِ، وَالقُرآنُ يَهْدِي المُوْمِنِينَ الذِينَ يَأْخُذُونَ بِهِ، وَيُؤَدِّي بِهِمْ إِلَى إِدْخَالِهِمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ.

(٥٨) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ بِأَنْ يُبَلِّغَ المُؤْمِنِينَ، بَأَنَّهُ يَحُقُّ لَهُمْ أَنْ يَفْرَحُوا بِفَضْلِ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَبِنِعْمَةِ الإيمَانِ، وَبِالرَّحْمَةِ الخاصَّةِ بِهِمْ، وَبِنِعْمَةِ الإيمَانِ، وَبِالرَّحْمَةِ الخاصَّةِ بِهِمْ، وَبِنِعْمَةِ اللّهَدَى وَدِينِ الحَقِّ، فَذَٰلِكَ أُوْلَى بِهِمْ أَنْ يَفْرَحُوا بِهِ، وَهُو خَيرٌ مِمَّا يَجْمَعُهُ النَّاسُ مِنْ حُطَامِ الدَّنِيا الزَّائِلَةِ الفَانِيَةِ.

### (أَرَأَيْتُمْ) (وَحَلَالًا) (آللهُ)

(٥٩) - نَزَلَتُ هٰذِهِ الآيَةُ، إِنْكَاراً عَلَى المُشْرِكِينَ، فِيمَا كَانُوا يُحِلُّونَهُ وَيُحْرَمُونَهُ، مِنَ البَحَائِرِ وَالسَّوَائِبِ وَالوَصَائِلِ، وَقَدْ أَنْكَرَ اللهُ تَعَالَى فِعْلَ مَنْ حَرَّمَ اللهُ، بِمُجَرَّدِ الرَّأَي مِنْ خَرَّمَ اللهُ، بِمُجَرَّدِ الرَّأَي وَاللَّهَوَى، وَلاَ مُسْتَنَدَ لَهُ عَلَيهِ، وَلاَ دَلِيلَ، لأِنَّ حَقَّ التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ لاَ يَكُونُ إِلَّا للهِ. وَيَسْأَلُهُم اللهُ تَعَالَى عَمَّنْ أَذِنَ لَهُمْ بِهِ؟ هَلْ جَاءَهُمْ بِهِ وَحْيُ مِنَ اللهِ، أَمْ أَنَّهُمْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ؟ وَبِمَا أَنَّ اللهَ تَعَالَى وَحْيُ مِنَ اللهِ، أَمْ أَنَّهُمْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ؟ وَبِمَا أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَأْمُرُهُمْ بِهِ فَهُمْ مُفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ؟ وَبِمَا أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَأْمُرُهُمْ بِهِ فَهُمْ مُفْتَرُونَ .

أِرَأَيْتُمْ . أُخْبِرُونِني عَنْ خَالِكُمْ.

أَذِّنَ لَكُمْ - أَعْلَمَكُمْ بِهٰذَا التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ. يفتَرُونَ ـ يَكْذِبُونَ فِي نِسْبَةِ ذَٰلِكَ إَلَيهِ تَعَالَى.

إِنَّ وَمَاظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضًا لِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ

الله وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَاتَعُمَلُونَ مِنْ عَمَل

إِلَّاكُنَّا عَلَىٰكُمْ شُهُودًا إِذَّ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَايَعُ زُبُعَن رَّبِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَافِي ٱلسَّمَآءِ وَلَاۤ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينٍ

اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ

> اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ

#### (الْقِيَامَةِ)

(٦٠) ـ أَيُّ شيءٍ يَكُونُ ظَنُّهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، الذِي تُجْزَى فيهِ كُلُّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ؟ أَيَظُنُونَ أَنَّهُمْ يُتْرَكُونَ بِلا عِقَابِ عَلَى جَرِيمَةِ ٱفْتِراءِ الكِذِبِ عَلَى اللهِ، وَتَعَمَّدِهِ فِيمَا هُوَ خَاصٌّ بِرُبُوبِيَّتِهِ؟ واللهُ ذُو فَضْلَ عَلَى النَّاسِ نِي كُلِّ مَا خَلَقَهُ لَهُمْ مِنْ أَرْزَاقِ، وَكُلِّ مَا شُرَعَ لَهُمْ مِنَ الـدِّيـن، مِنْ ذٰلِكَ أَنَّهُ جَعَلَ الْأَصْلَ فِيماً أَنْزَلَهُ إِلَيهِمْ مِنَ الرِّزْقِ الإِبَاحَةَ، وَهُو نْعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيهِمْ إِلَّا مَا كَانَ ضَارًا بِهِمْ، وَحَصَرَ مُحَرَّمَاتِ الطَّعَامِ فِي أُمُورٍ مُعَيَّنةٍ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهَ عَلَى هٰذِهِ النَّعَمُ

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: إذا آتَاكَ اللهُ مَالاً فَلْيُرَ أَثْرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ). (رَوَاهُ الإِمامُ أَحْمَدُ).

#### (تُتْلُو) (قُرْآنِ) (كِتَابِ)

(٦١) ـ يُخْبُرُ اللهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ عَالِمٌ بِجَمِيعِ أَحْوَالِ رَسُولِهِ وَأَمُورِهِ، سَوَاءً مِنْهَا مَا هُوَ خَاصٌ بهِ، أَوْ مَا هُوَ مُتَعَلِّقٌ بشُؤُونِ الدَّعْوَةِ، وَأَنَّهُ لَا يُتْلُو مِنْ أَجْل ذٰلِكَ مِنْ قُرَآنِ أَنْزَلَهُ عَلَيهِ اللهُ تَعَبُّداً وَتَهَجُّداً بهِ، أَوْ تَبْلِيغاً لهُ للنَّاسِ، وَلا يَقُومُ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ، مِنَ المُؤْمِنينَ وَغَيْرِهِمْ، بِعَمَلٍ صَالِحَ ۚ أَوْغَيْرِ صَالِحٍ ، كَبِيرٍ أَوْ صَغِيَرٍ، إِلَّا كَانَ اللهُ تَعَالَىَ رَقْيبًا غَلَيهِمْ فَيَحْفَظُهُ لَهُمْ، وَيَجْزِيهِمْ بِهِ، وَأَنَّهُ تَعَالَى لاَ يَغِيبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيءٌ صَغْرَ أُوْ كَبُرَ حَتَّى ۚ وَلَوْ كَانَّ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذٰلِكَ، فَكُلُّ شَيءٍ مُحْصَى

عِنْدَهُ فِي كِتابٍ مُبِينٍ. تَكُونُ فِي شَأْنٍ ـ فِي أَمرٍ هَامٍ مُعْتَنَى بِهِ. تُفِيضُونَ فِيهِ \_ تَشْرَعُونَ وَتَخوضُونَ فِيهِ.

مَا يَعْزُنُ \_ ما يَبِعُدُ \_ وما يَغيبُ .

مِثْقَالَ ذُرَّةٍ ـ وَزَنِ ذُرَّةٍ .

(٦٢) ـ يُخبرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ أُولِيَاءَهُ، وَهُمُ الذِينَ آمَنُوا وَٱتَّقُوا وَأَخْلَصُوا العِبَادَةَ لَهُ وَحْدَهُ، وَالتُّوكُلِّ عَلَيهِ، لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ مِمَّا يَسْتَقْبُلُونَهُ مِنْ أَهْوَالِ الآخِرَةِ، وَلَا يَحْزَنُونَ عَلَى مَا خَلَّفُوهُ وَرَاءَهُمْ فِي الدُّنْيا.

#### (آمَنُوا)

(٦٣) ـ وَيَقُولُ تَعَالَى مُعَرِّفاً (أُولِيَاءَ اللهِ): بِأَنَّهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ، وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَكَانُوا يَتَّقُونَ اللَّهَ فِي جَمِيعٍ أَمُورِهِمْ، وَيُرَاقِبُونَهُ فِي سِرِّهِمْ وَعَلَانِيَتِهِمْ، فَلاَ يَقُومُونَ إِلَّا بِمَا يُرْضِي اللهَ رَبُّهُمْ.

# لَهُمُ الشُّرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَ وَفِي الْأَخِرَةُ لَا بَبْدِيلَ لِحَالِمَ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

وَلَا يَعَنُّرُنكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْهُوَالسَّمِيعُ الْهُوَالسَّمِيعُ الْهُوَالسَّمِيعُ الْمُوالسَّمِيعُ الْمُوليمُ الْمُحلِيمُ الْمُحلِيمُ الْمُحلِيمُ

الله الله من في السّماوات وَمَن فِ السّماوات وَمَن فِ اللهُ مَن فِ السّماوات وَمَن فِ اللهُ الل

ش هُوَالَّذِی جَعَلَ لَکُمُّ الَیْتَلَ لِتَسِّ حُنُواْفِیهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِ رَّالِنَّ فِ ذَلِكَ لَآينتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ

#### (الْحَيَاةِ) (الآخرَةِ) (لِكَلِمَاتِ)

(٦٤) - وَهُوُلاءِ المُوْمِنُونَ المُتَقُونَ، لَهُمُ البُشْرَى فِي الحَيَاةِ الدُّنيا بِالنَّصْرِ وَالعِزَّةِ، وَبِالْهَامِهِم الحَقَّ وَالخَيْرَ، وَبِالاَسْتِخْلَافِ فِي الأَرْضِ مَا أَقَامُوا شَرْعَ اللهِ، وَنَصَرُوا دِينَهُ الحَقَّ، وَأَعْلُوا كَلِمَتَهُ (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ البُشْرَى فِي الحَيَاةِ الدُّنيا هِيَ الرُّوْيا الصَّالحَةُ يَرَاها العَبْدُ، أَوْ تُرَى لَهُ، البُشْرَى فِي الآخِرَةِ الجَنَّةُ (رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عن رسول الله ﷺ). وَهٰذا وَعْدُ مِنَ اللهِ لا يُبَدَّلُ (لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ)، وَلا يُغيِّرُ وَلا يُخْلَفُ، بَلْ مُمَالَةً. وَهٰذِهِ البُشْرَى بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ هِيَ الفَوْدُ العَظِيمُ.

(٦٥) ـ يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ﷺ: لَا يَحْزُنْكَ مَا يَقُولُهُ المُشْرِكُونَ بِحَقِّكَ، وَلَا تَهْتَمَّ بِهِ، وَآسْتَعِنْ بِاللهِ عَلَيْهِمْ، وَتَوَكَّلْ عَلَيهِ، فَإِنَّ العِزَّةَ وَالقَهْرَ وَالغَلْبَةَ للهِ وَحُدَهُ، وَلا يَمْلِكُ أَحَدُ مِنْ دُونِهِ شَيْئاً مِنْهَا، وَهُو يَهَبُهَا لِمَنْ يَشَاءُ، وَقَدْ وَعَدَ بِها رُسُلَهُ وَأُولِيَاءَهُ وَعِبَادَهُ المُوْمِنِينَ، وَهُوَ السَّمِيعُ لِمَا يَقُولُونَهُ مِنْ تَكْذِيبِ الحَقِّ، وَهُوَ العَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ مِنْ إِيذَاءٍ لَمَا يَقُعَلُونَ مِنْ إِيذَاءٍ وَكَيْدٍ، وَسُيجَازِيهِمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَأَقُوالِهِمْ أُوفَى الجَزَاءِ. وَكَيْدٍ، وَسُيجَازِيهِمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَأَقُوالِهِمْ أُوفَى الجَزَاءِ. إِنَّ القَهْرَ وَالغَلْبَةُ للهِ تَعَالَى فِي مُلْكِهِ.

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٦٦) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَأَنَّ مَنْ فِيهِمَا عَبِيدٌ لَهُ ، وَهُوَ مَالِكُ كُلَّ شَيءٍ ، وَلاَ مَالِكَ لِشَيءٍ سِوَاهُ ، فَكَيْفَ يَكُونُ إِلَّهًا مَعْبُوداً مَا يَعْبُدُهُ هُؤلاءِ المُشْرِكُونَ مِنَ الأَوْنَانِ وَالأَصْنَامِ ؟ وَهُؤلاءِ المُشْرِكُونَ الذِينَ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللهِ ، وَيَدْعُونَهُمْ فِي الشَّدَائِدِ ، وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَيهِمْ بِالقَرَابِينِ ، لاَ يَتَبِعُونَ شُرَكَاءَ للهِ ، لأَنهُ تَعَالَى لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَهُمْ لاَ يَتَبِعُونَ فِي الحَقِيقَةِ فِيمَا يَقُولُونَهُ إلا الظَّنَّ فِي دَعْوَاهُمْ أَنَّ هُؤلاءِ أَوْلِياءُ اللهِ ، وَشُفَعَاءُ عِنْدَهُ ، وَوُسَطَاءُ لَدَيْهِ ، وَهُمْ فِي آتَبَاءِ الظَّنَ لَيْسُوا إلا مُتَخَرِّصِينَ يَقُولُونَ بِغَيرِ عِلْمٍ .

التَّخَرُّصُ - التَّقْدِيرُ لِلشَّيَءِ الذِي لَا يَجْرِي عَلَى قِيَاسٍ ، كَتَقْدِيسِ مَا عَلَى عَلَى قِيَاسٍ ، كَتَقْدِيسِ مَا عَلَى الشَّجَرَةِ مِنْ ثِمَارٍ.

#### (اللَّيْلَ) (لآياتٍ)

(٦٧) - وَاللهُ هُوَ الذِي جَعَلَ اللَّيْلَ لِيَسْكُنَ فِيهِ النَّاسُ، وَيَسْتَرِيحُوا فِيهِ مِنْ نَصَبِهِمْ وَتَعَبِهِمْ، وَجَعَلَ لَهُمُ النَّهَارَ مُضِيشًا (مُبْصِراً) يَسْتَطِيعُونَ الإَبْصَارَ فِيهِ لِيَسْعَوْا فِي تَأْمِينِ رِزْقِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ، وَقَضَاءِ مَصَالِحِهِمْ، وَفِي ذَٰلِكَ الاخْتِلافِ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَبَيْنَ أَخْوَالِ النَّاسِ فِيهِمَا، لأياتُ ذَٰلِكَ الاخْتِلافِ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَبَيْنَ أَخْوَالِ النَّاسِ فِيهِمَا، لأياتُ

مَتَعُ فِي ٱلدُّنِكَ اثُمَّ إِلِيَّنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ الشَّدِيدَبِمَاكَ انُواْ يَكُفُرُونَ يَكُفُرُونَ

﴿ وَأَتُلُ عَلَيْهِمْ بَنَأَنُوحِ النَّبَيْ الْمَائُوحِ النَّبِيْ الْمَائُوحِ النَّبَيْ الْمَائُومِ النَّبَيْ اللَّهِ فَالَى لَلْمَائِمُ وَتَذَكِيرِي بِعَاينتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَنْ لَتُ فَأَجْمِعُوا اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَنْ لَا يَكُنْ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَنْ لَا يَكُنْ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ قَوْكَ لَمْ فُمَّ لَا يَكُنْ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ قَوْمَتُ لَا يَكُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ قَوْمَتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَاعِمُ عَلَى الْعَلَى ا

ٱمۡرُكُمۡ عَلَيۡكُرۡ غُمَّةَ ثُمَّ ٱقْضُوۤاْ إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ

وَبَرَاهِينُ عَلَى وُجُودِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ وَعَظَمَتِهِ، لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ مَا يُتْلَى عَظَمَةٍ عَلَى عَظَمَةِ اللهِ عَلَى عَظَمَةِ السَّالِقُونَ بِهَا، وَيَسْتَدِلُّونَ بِهَا عَلَى عَظَمَةِ السَّالِقِ.

#### (سُبْحَانَهُ) (السَّمَاوَاتِ) (سُلْطَانٍ)

(٦٨) - يَقُولُ اللهُ تَعَالَى مُنْكِراً عَلَى مَنْ آدَّعَى أَنَّ للهِ وَلَداً: إِنَّهُ تَقَدَّسَ آسَمُهُ وَتَنَّزَهُ عَنِيْ عَمَّنْ سِوَاهُ، وَكُلُّ شَيءٍ فَقِيرٌ إليهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ وَلَدُ مِمَّا خَلَقَ، وَكُلُّ شَيءٍ فَقِيرٌ إليهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ وَلَدُ مِمَّا خَلَقَ، وَكُلُّ شِيءٍ مَمْلُوكُ لَهُ وَعَبْدٌ؟ ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى: لَيْسَ لَدَيْكُمْ أَيُهَا المُتَخَرِّصُونَ المُفْتَرُونَ مِنْ دَليلِ (سُلْطَانٍ)، عَلَى مَا تَقُولُونَ مِنْ كَذِب وَبُهْتَانٍ. ثُمَّ يَسْتَنْكِرُ تَعَالَى قَوْلَ مَنْ يَقُولُونَ بِلا عِلْم ، وَلا بَيْنَةٍ يُؤيِّدُونَ بِهَا وَبُهْتَانٍ. ثُمَّ يَسْتَنْكِرُ تَعَالَى قَوْلَ مَنْ يَقُولُونَ بِلا عِلْم ، وَلا بَيْنَةٍ يُؤيِّدُونَ بِهَا صِحَّةً قَوْلِهِمْ (إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ)، فَكَيْفَ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ قَوْلاً لا تَعْلَمُونَ حَقِيقَتُهُ وَتُسْبُونَهُ إليهِ؟

مِنْ سُلْطَانٍ \_ مِنْ خُجَّةٍ أُو بُرْهَانٍ أَوْ دَلِيلٍ . شُبْحَانَهُ \_ تَنَزَّهُ آسُمُهُ وَتَقَدَّسَ.

(٦٩) - وَيَتَوَعَّدُ اللهُ تَعَالَى المُفْتَرِينَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ، مِمَّنْ زَعَمُوا أَنَّ لَهُ وَلَدًا أَوْ شُوكَاءَ، بِأَنَّهُمْ لاَ يُفْلِحُونَ فِي الدُّنيا، لِأَنَّهُ تَعَالَى إِذَا مَتَّعَهُمْ فِي الدُّنيا قَلِيلًا فَإِنَّهُ يَسْتَلْرِجُهُمْ بِذَٰلِكَ، ثُمَّ يَضْطَرُّهُمْ إلى عَذَابِ غَلِيظٍ، كَمَا الدُّنيا قَلِيلًا فَإِنَّهُ مَ سَيكُونُونُ وَقُودَ جَهُنَّمَ. أَنَّهُمْ سَيكُونُونُ وَقُودَ جَهُنَّمَ. (مَتَاعً)

(٧٠) - إِنَّهُمْ يَتَمَتَّعُونَ فِي الدُّنيا الفَانِيَةِ، وَمَتَاعُهُمْ فِيها قَليلُ حَقِيرٌ، مُدَّةَ
 حَيَاتِهِم الْقَصِيرةِ فِي الدُّنيا، ثُمَّ يُرْجَعُونَ إلى اللهِ فَيُذِيقُهُمْ فِي الآخِرَةِ
 العَذَابَ الشَّدِيدَ المُؤْلِمَ، بِسَبَب كُفْرهِمْ، وَافْتِرَائِهِمْ عَلَى اللهِ الكَذِبَ

فِيما آدَّعُوا مِنَ الإِفْكِ وَالْبُهْتَانِ.

#### (يَا قُوْمِ) (بِآيَاتِ)

(٧١) - يُسَلِّي الله تَعَالَى رَسُولُه ﷺ عَمَّا يُلاقِيهِ مِنْ إِيذَاءِ قَوْمِهِ، وَتَكْذِيبِهِمْ بِمِا يَقَّمُهُ عَلَيْهِ مِنْ إِيذَاءِ قَوْمِهِ، وَتَكْذِيبِهِمْ بِمِا يَقَصُّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُلِ السَّابِقِينَ. وَيَبْدأَ تَعَالَى بِقِصَّةٍ نُوحٍ عليهِ السَّلامُ، فَيَقُولُ تَعَالَى: أَخْبِرْ يَا مُحَمَّدُ كُفَّارَ مَكَّةَ الذِينَ يُكَذَّبُونَكُ خَبَرَ السَّلامُ، فَيَقُومِهِ الذِينَ كَذَّبُوهُ، كَيْفَ أَهْلَكَهُمُ الله ، وَدَمَّرَهُمْ بِالغَرَقِ أَجْمَعِينَ، وَلَيَّحْذَرْ هَوُلاءِ أَنْ يُصِيبَهُمْ مِنَ البَلاءِ والهَلاكِ والدَّمارِ ما أَصَابَ أُولِئِكَ.

رُوَيِكَ. لَقَدْ قَالَ نُوحٌ لِقَوْمِهِ: يَا قَوْم إِنْ كَانَ ثَقُلَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي بَيْنَكُمْ (كُبُرَ)، وَإِنْ شَقَّ عَلَيْكُمْ تَذْكِيرِي إِيَّاكُمْ بِآيَاتِ اللهِ، وَحُجَجِهِ وَبَرَاهِينِهِ، فَإِنِّي قَدْ وَكَلْتُ أَمْرِي إلى اللهِ الذِي أَرْسَلَنِي، وَآعْتَمَدْتُ عَلَيهِ وَحْدَهُ، وَإِنِّي لا أَبَالِي بِكُمْ، وَلا أَكُفُّ عَنْكُمْ، سَواءً عَظُمَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي أَوْ لَا، فَآجْتَمِعُوا أَنْتُمْ وَشُرَكَاۚوُكُمْ، مِنَ الْأَصْنَامِ الَّذِينَ تَدْعُونَهُمْ، وَلَا تَتْرُكُوا أَمْرَكُمْ مُلْتَبِساً عَلَيْكُمْ (غُمَّةً)، بَلْ كُونُوا عَلَى بَصِيرَةِ مِنْهُ، لِكَيْلا تَتَحَوَّلُوا عَنْهُ، وَٱفْصِلُوا أَمْرَكُمْ مَعِي، فَإِنْ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ مُحِقُّونَ فَاقْضُوا إِلَيَّ، وَٱفْعَلُوا مَاْ تَسْتَطِيعُونَ، وَلا تُؤخُّرُونِي سَاعَةً وَاحِدَةً (ولا تُنْظِرُونِ). كُبُرَ عَلَيْكُمْ ـ عَظُمَ وَشَقَّ عَلَيْكُمْ . مَقَامِي ـ إِقَامَتِي بَيْنَكُمْ دَهْراً طَوِيلًا .

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ - آعزِمُوا وَصَمَّمُوا عَلَى كَيْدِكُمْ.

وَشُرَكَاءَكُمْ \_ مَغِ شُركَاثِكُمْ. غُمَّةً \_ ضِيقاً شَدِيداً، أَوْ مُلْتَبِساً مُبْهَماً.

(٧٢) - فَإِنْ أَعْرِضْتُمْ عَنْ تَذْكِيرِي، وَأَدْبَرْتُمْ عَنِ الطَّاعَةِ (تَوَلَّيْتُمْ)، فَلاَ يَضُرُّنِي ذٰلِكَ لِأَنِّنِي لَمْ أَطْلُبْ مِنْكُمْ أَجْراً عَلَى نُصْحِي لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَطْلُبُ الَاجْرَ مِنَ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ الِّذِي أَمَرَنِي بِأَنَّ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. المُؤْمِنينَ العَابِدِينَ القَائِمِينَ بِأَمْرِ رَبِّهِمْ.

(فَنَجَّيْنَاهُ) (وَجَعَلْنَاهُمْ) (خَلَائِفَ) (بآيَاتِنَا) (عَاقِبَةُ)

(٧٣) - فَلَمَّا أَصَرُّوا عَلَى تَكْذِيبِهِ، بَعْدَ أَنْ قَامَتْ عَلَيْهِمُ الحُجُّةُ، نَجَّى اللهُ نُوحِاً وَالمُؤْمِنينَ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ، وَجَعَلَهُمْ خُلَفَاءَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ، وَيَتَوَارَثُونَ الإِيمَانَ بِاللهِ، وَأُغْرَقَ اللهُ تَعَالَى الذِينَ كَفَرُوا بَرَبِّهمْ وَآيَاتِهِ، وَكَذَّبُوا رَسُولَهُ ۚ، فَٱنْظُرْ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ هُؤُلاءِ ٱلذِينَ جَاءَهُمُ النَّذِيرُ مِنْ رَبِّهِمْ، فَآستَخَفُّوا بهِ.

جَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفُ \_ خُلَفَاء يَخْلُفُونَ الْأُمَمَ التِي أَهْلَكَهَا اللهُ.

(بالْبَيِّنَاتِ)

(٧٤) - ثُمَّ ضَلَّ النَّاسُ الَّذِينَ أَتَوا بَعْدَ نُوحٍ ، وَعَبَدُوا الْأَصْنَامَ وَالْأُوثَانَ ، فَأَرْسَلَ اللَّهَ إِلَيْهِمْ رُسُلًا بِالحُجَجِ وَالآياتِ الدَّالَّةِ عَلَى صِدْقِ نُبُوَّتِهمْ، وَعَلَى مَا جَيَاءَهُمْ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ، فَمَا ٱسْتَقَامَ لِقَوْمٍ مِنْ أُولَٰئِكَ الْأَقْوَامِ أَنْ يُّوْمِنَ المُتَأْخُّرُ مِنْهُمْ بِمَا كَذَّبَ بِهِ المُتَقَدِّمُ، لَإِنَّ التَّكْذِيبَ سَبَقَ التَّبَصُّرَ وَالاَعْتِبَارَ. وَكُمَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبٍ مَنْ سَبَقَهُمْ مِنَ الْأَمَمِ، حَتَّى حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ العَذَابِ، كَذٰلِكَ يَطْبَعُ الله عَلَى قُلُوبِ المُعْتَدينَ مِمَّنْ خَلَفُوا ۚ قَوْمَ نُوحٍ ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا.

(وَهَارُونَ) (وَمَلَيْهِ) (بآياتِنا)

(٧٥) ـ ثُمُّ اللهُ بَعَثَ الرُّسُلَ، الذِينَ أَتُوا بَعْدَ نُوحٍ، مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى

(ألا فَإِن تَوَلَّتُ تُمْ فَمَاسَ أَلْتُكُرُمِّنَ أَجْرِّا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وفِي ٱلْفُلُّكِ وَجَعَلْنَاهُمْ مَخَلَيْهِ فَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَئِنآ

فَٱنظُرْكَيْفَكَانَعَقِبَةُٱلْنُذُرِينَ

اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ ، رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فِحَاءُوهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كُذَّ بُواْ بِهِ مِنقَبُلُّ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ

وكا تُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعُدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

ۅؘۘڡڵٳ۪ؽ۠؋ۦڽؚٵؽڬؚڹٵڣؙٲۺؾۘػٛؠۯؙۅٲ ٷۘػڶۏؙٲڨؘۅ۫ڡٵؿؙؖۼڔڡۣڽڹؘ

نَ فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَذَا لَسِحْرُ مُبِينٌ

تَقَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ كُمُّ أَسِحْرُهُ لَالْحَلِّ لَعُلِحُ السَّنْحِرُونَ السَّنْحِرُونَ

ا قَالُوٓ اَأْجِئَتَنَالِتَلْفِنَنَاعَمَّا وَجَدْنَا عَلَىٰ عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِمَا عَنْ لَكُمُا الْمُرْضِ وَمَا خَنُ لَكُمُا الْمُؤْمِنِينَ بِمُؤْمِنِينَ بِمُؤْمِنِينَ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَثْتُونِي بِكُلِّ سَلحِرٍعَلِيمِ

﴿ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى اللَّهُ مُلْقُوسَى اللَّهُ مُلْقُوبَ اللَّهُ مُلْقُوبَ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللِّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلِي اللْمُواللِمُ الللِّلْمُ اللِّلْمُ الللِّلْمُ الللْمُ الللْمُ الللِّلْمُ اللِّلْمُ الللْمُلْمُ الللِّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُواللِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُواللِمُ الللِّلْمُ اللَّلِمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْ

فِرْعَوْنَ وَأَشْرافِ قَوْمِهِ (مَلَئِهِ - وَقَدْ خَصِّ اللهُ تَعَالَى الْأَشْرَافَ بِالذَّكْرِ لِأِنَّ الدَّهْمَاءَ كَانُوا تَبَعاً لَهُمْ). وَكَانُوا قَوْماً رَاسِخِينَ فِي الإِجْرَامِ وَالظَّلْمِ وَالظَّلْمِ وَالظَّلْمِ وَالظَّلْمِ وَالظَّلْمِ وَالْفَلَاءِ وَحُجَجٍ وَبَرَاهِينَ، وَالْفَسَادِ، وَقَدْ أَيَّدَ اللهُ تَعَالَى مُوسَى وَهَارُونَ بِآيَاتٍ وَحُجَجٍ وَبَرَاهِينَ، عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللهِ، وَعَلَى صِدْقِ نُبُوتِهِما، فَآسْتَكْبُرَ فِرْعُونُ وَمَلَوْهُ عَن آتُبَاعِ الحَقِّ، وَالانْقِيَادِ لَهُ. وَقَدِ آرْتَكَبُوا بِرَفْضِهِم الاسْتِجَابَةَ لِدَعْوَةِ اللهِ إِنْهُم عَظِيماً.

(٧٦) ـ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى وَهَارُونُ بِالحَقِّ الوَاضِحِ ، وَالدَّلِيلِ القَاطِعِ ، عَلَى صِدْقِ نُبُوِّتِهِما، قَالُوا: إِنَّ هٰذا لَسِحْرُ وَاضِحٌ لِمَنْ رَآهُ وَعَايَنَهُ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ فِي قَرَارَةِ نُفُوسِهِمْ أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ، وَلٰكِنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا شَيْئًا آخَرَ يَسْبُونَ إِلِيهِ المُعَجِزَاتِ التِي أُرسَلَ الله بِهَا مُوسى إليهِمْ.

(السَّاحِرُونَ)

(٧٧) ـ وَقَالَ لَهُمْ مُوسَى مُوَبِّخاً، وَمُسْتَنْكِراً قَوْلَهُمْ وَاتَّهَامَهُمْ إِيَّاهُ بِالسَّحْرِ: اَتَقُرلُونَ لِلْحَقِّ الوَاضِعِ الظَّاهِرِ، لَمَّا جَاءُكُمْ، إِنَّهُ سِحْرٌ، فَهَلْ هٰذا سِحْرٌ، وَإِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ فِي قَرَارةِ نُفُوسِكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ بِسِحْرٍ، وَلا يَنْجَحُ السَّاجِرُونَ وَلا يُفْلِحُونَ، لِأَنَّ السَّحْرَ بَاطِلٌ.

(آبَاءَنَا)

(٧٨) ـ وَقَالُوا لِمُوسَى: أَجِئْتَنا لِتَصْرِفَنَا عَنِ الدِّينِ الذِي وَجَدْنا آبَاءَنَا يَتْجُونَهُ، لِتَكُونَ، لَكَ وَلِأْخِيكَ هَارُونَ، العَظَمَةُ وَالرُّئَاسَةُ والسُّلْطَانُ، وَمَا يَتْبَعُهُما مِنْ كِبْرِيَاءِ المُلْكِ، وَالعَظَمَةِ الدُّنْيَوِيةِ التَّابِعَةِ لَهَا، فِي أَرْضِ مِصْرَ كُلُها، فَنَحْنُ لَنْ نُؤْمِنَ بِمَا جِئْتَنا بِهِ. لِمَصْرَ كُلُها، فَنَحْنُ لَنْ نُؤْمِنَ بِمَا جِئْتَنا بِهِ. لِتَلْفِتَنَا لِ لِتَصْرِفَنَا وَتُلُويِنَا.

(سَاحِر)

(٧٩) ـ وَإِذِ آدَّعَى فِرْعَوْنُ عِنَاداً وَعُتُواً أَمَامَ قَوْمِهِ، أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُوسَى هُوَ سِحْرٌ، وَذَٰلِكَ لِيُزِيلَ مِنْ نُفوسِهِمْ أَثَرَ مَا جَاءَهُمْ بِهِ مُوسَى مِنَ المُعْجِزَاتِ وَالآيَاتِ، قَالَ لَهُمْ فِرِعَوْنُ: إِنَّهُ سَيَرُدُّ عَلَى سِحْرٍ مُوسَى بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، وَالآيَاتِ، قَالَ لَهُمْ فِرعَوْنُ: إِنَّهُ سَيَرُدُّ عَلَى سِحْرٍ مُوسَى بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، وَالآيَاتِ، قَالَ لَهُمْ فَرْعَوْنُ السَّحْرِ عَالِم مُتَعَمِّقٍ فِي قُنُونِ السَّحْرِ عَلِم مُتَعَمِّقٍ فِي قُنُونِ السَّحْرِ عَلِيم ).

(٨٠) \_ فَلَمَّا آجْتَمَعَ السَّحَرَةُ إلى فِرْعَوْنَ، سَأَلُوا فِرْعَوْنَ إِنْ كَانَ سَيَمْنَحُهُمْ أَجْراً جَزِيلًا إِنْ تَغَلَّبُوا عَلَى سِحْرِ مُوسَى، فَقَالَ لَهُمْ نَعَمْ إِنَّهُ سَيَمْغَلُ ذٰلِكَ، وَإِنَّكُمْ سَتَكُونُونَ مِنَ المُقَرَّبِينَ. فَأَقْسَمُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ أَنَّهُمْ سَيَكُونُونَ هُمُ الغَلْلِينَ (كَمَا جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرى). وَأَرَاد مُوسَى أَنْ يُرِيَ النَّاسَ أُولًا مَا يُقَدِّمُهُ سَحَرَتُهُمْ مِنْ سِحْر عَظِيمٍ، ثُمَّ يَأْتِي هُو بالحَقِّ مِنْ النَّاسَ أُولًا مَا يُقَدِّمُهُ سَحَرَتُهُمْ مِنْ سِحْر عَظِيمٍ، ثُمَّ يَأْتِي هُو بالحَقِّ مِنْ

﴿ فَلَمَّا ٱلْقَوَّا قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُمُ الْأَلْفَ الْمُوسَىٰ مَاجِئْتُمُ الْأَلْفَ الْمُ الْمُثَمِّلِكُمُّ إِنَّ الْمُفْسِدِينَ الْمُفْسِدِينَ الْمُفْسِدِينَ الْمُفْسِدِينَ الْمُفْسِدِينَ الْمُ

اللهُ اللهُ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْ كَالِمَنتِهِ وَلَوْ كَاللهُ الْمُجْرِمُونَ كَاللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ

شَكَّ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَةُ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِمَّ أَن يَفْنِنَهُمُ وَ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ. لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ

(مَنْ) وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ ءَا مَنْتُم وِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوكَّلُو الْإِن كُنْتُم مُسْلِمِينَ

٥ غَعَلْنَافِتْ نَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ

عِنْدِ اللهِ فَيُبْطِلَ مَا يَكْذِبُونَ بِهِ عَلَى النَّاسِ، وَلِذَلِكَ قَالَ لَهُمْ: أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ مِنْ سِحْر.

(٨١) - فَلَمَّا أَلْقُوا مَا عِنْدَهُمْ مِنْ أَبُوابِ السَّحْرِ وَفُنُونِهِ، سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، وَأَخَافُوهُمْ وَجَاؤُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ، فَشَعَرَ مُوسَى بِشَيءٍ مِنَ الخَوْفِ فِي نَفْسِهِ، مِنْ عِظَم مَا رَأَى، فَأُوحى الله إليه مُتَبَّتا فَقَالَ للسَّحَرَةِ: إِنَّ مَا جِئْتُم بِهِ سِحْرٌ، وَإِنَّ اللهَ سَيْبُطِلُهُ، لَأِنَّ اللهَ لاَ يَنْصُرُ المُفْسِدِينَ الذِينَ يُضِلُونَ النَّاسَ.

#### (بِكَلِمَاتِهِ)

(٨٢) ـ وَسَيُحِقُّ اللهُ الحَقَّ بِإِرَادَتِهِ، وَيُثَبِّتُهُ وَيَنْصُرُهُ، وَلَوُ كَرِهَ المُجْرِمُونَ ذٰلِكَ.

#### (آمَنَ) (مَلَيْهِمُ)

(٨٣) - وَأَظْهَرَ اللهُ الحَقَّ عَلَى البَاطِل ، فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَٱلْتَقَفَتْ جَميعَ مَا أَلْقَاهُ السَّحَرَةُ، وَمَوْهُوا بِهِ عَلَى النَّاسِ . وَكَانَ ذٰلِكَ نَصْراً عَظِيماً لِمُوسَى مِنْ رَبِّهِ، وَلٰكِنَّ فِرْعُونَ وَقَوْمَهُ آسْتَمَرُوا فِي كُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ . وَلَكَا أَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ للهِ آسْتِفْفاراً وَتَوْبَةً ، وَرَجَاءَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ ، قَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ : إِنَّهُ سَيْعَاقِبُهُمْ عَلَى ذٰلِكَ بِتَقْطِيعٍ أَيدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ مِنْ خلافٍ ، وَسَيَصْلِبُهُمْ عَلَى جُدُوعِ النَّخْل ، لِأَنَّهُمْ آمَنُوا لِمُوسَى قَبْلَ أَنْ يَأْذُنَ هُو لَهُمْ بِذٰلِكَ - كَمَا جَاءَ فِي آيَاتِ أَخَر - . وَلَكَ بِتَقْطِيعٍ أَيدِيهِمْ وَيُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنْهُ لَمْ يَوْمِنْ لِمُوسَى إِلَّا جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّبَابِ مِنْ قَوْمِهِ بَنِي لِكُوسَى وَيُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنْهُ لَمْ يَوْمِنْ لِمُوسَى إِلَّا جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّبَابِ مِنْ قَوْمِهِ بَنِي إِللَّهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّبَابِ مِنْ قَوْمِهِ بَنِي إِلَّهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّبَابِ مِنْ قَوْمِهِ بَنِي إِلَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ فَوْمِهِ بَنِي إِللَّهُ مَنَالَى أَنْهُ لَمْ يَوْمِنُ لِمُوسَى إِلَّا جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّبَابِ مِنْ قَوْمِهِ بَنِي إِلَيْهُ إِلَى الرَّجُوعِ عَنِ الإِيمَانِ بِرَبِّهِمْ (يَقْتِمُ أَنِ يَضُومُ اللَّهُ فِي الْإِيمَانِ بِرَبِهِمْ (يَقْتِنَهُمْ) ، وَذٰلِكَ بِالْعَذَابِ وَالنَّكُالِ إِلَى الرَّجُوعِ عَنِ الإِيمَانِ بِرَبِّهِمْ (يَقْتِنَهُمْ) ، وَذٰلِكَ أَنْ مُؤْمَونَ كَانَ مُشَكَّيْرِا مُعَلِيلًا فِي الْأَرْضِ ، مُسْرِفًا فِي كُفْرِهِ ، وَهِي أَلْمُ مَلْ فِي كُفُر و ، وَقِي الْمُهُمْ وَيَقِي الْمُؤْمِ وَلَلْ لَكُ اللَّهُ لَمُ مُهُمْ وَلَكُولُ مَلْ الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُونَ مَلْالِكُ مَا لِكُونَ مُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُو وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

أَنْ يَفْتِنَهُمْ - أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ وَيُعَذِّبَهُمْ. ذُرِّيَّةً مِنْ قَوْمِهِ ـ طَائِفَةً مِنْ شَبَابِ قَوْمِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

#### (يَا قَوْمٍ) (آمَنْتُمْ)

(٨٤) - وَلَمَّا أَعْلَنَ جَمَاعَةُ مُوسَى لَهُ إِيمَانَهُمْ بِاللهِ وَبِرِسَالَاتِهِ، وَهُمْ خَائِفُونَ مِنَ العَذابِ وَالفِئْنَةِ، قَالَ لَهُمْ مُوسَى: إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ إِيمَاناً خَقَّا، فَعَلَيهِ تَوَكَّلُوا، وَبِوُعُودِهِ ثِقُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ مُذْعِنِينَ، إِذْ إِنَّ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ مُذْعِنِينَ، إِذْ إِنَّ الإِيمَانَ لَا يَكُونُ يَقِيناً إِلَّا إِذَا صَدَّقَهُ العَمَلُ، وَهُوَ الإِسْلامُ للهِ وَحْدَهُ.

#### (الطَّالِمِينَ)

(٨٥) ـ فَرَدُّوا عَلَيهِ قَاتِلِينَ: بِأَنَّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ. ثُمَّ تَوَجَّهُوا بِالدُّعَاءِ

إِلَى اللهِ قَائِلِينَ: رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا عُرْضَةً لِفِتْنَةِ هُؤلاءِ الظَّالِمِينَ، وَلاَ تُظْفِرُهُمْ بنا فَيُمَارسُوا عَلَيْنا ضَغْطاً لِرَدِّنا عَنْ دِينِنا (وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ لاَ يَكْمُلُ إلا بالصَّبْرِ عَلَى اللهَ اللهَ الدَّعَاءُ لاَ يُسْتَجَابُ إلاّ إِذا كَانَ مَقْرُوناً بِالتَّخَاذِ بالصَّبْرِ عَلَى اللهَدَائِد، وَالدُّعَاءُ لاَ يُسْتَجَابُ إلاّ إِذا كَانَ مَقْرُوناً بِالتَّخَاذِ الأَسْبَاب، بِأَنْ يَعْمَلُ الإِنْسَانُ جَمِيعَ مَا يَسْتَطيعُ عَمَلَهُ). لاَ تَجْعَلْنا فِثْنَةً لهَ لاَ تَجْعَلْنا مَوْضِعَ آخْتِبَارِ بالعَذاب.

#### (الْكَافِرينَ)

(٨٦) ـ وَأَنْقِذْنَا يَا رَبِّ بِرَحْمَتِكَ وَلُطْفِكَ وَإِحْسَانِكَ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، الذِينَ كَفَرُوا بِالحَقِّ وَجَحَدُوهُ، وَنَحْنُ قَدْ آمنًا بِكَ وَتَوَكَّلْنَا عَلَيْكَ. (وَكَانَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ يَسْتَعْبِدُونَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَيُكَلِّفُونَهُمْ بِأَشَقَ الأَعْمَالِ وَأَخَطُها وَأَقْذَرها).

#### (الصَّلاة) (تَبَوَّأا)

(٨٧) - قَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيمُونَ إِظْهَارَ صَلَاتِهِمْ خَوْفاً مِنْ فِرْعَونَ وَقَومِهِ، فَأَوْحَى الله تَعَالَى إلَى مُوسَى وَهَارُونَ، عَلَيْهِمَا السَّلامُ، أَنْ يَتَّخِذَا لِقَوْمِهِمَا بُيُوتاً فِي مِصْرَ، وَأَنْ يَجْعَلَ بَنُو إِسْرائِيلَ بُيُوتَهُمْ قِبَلَ القِبْلَةِ، لِيُصَلُّوا فِيهَا، وَهُمْ مُتَّجِهُونَ جَمِيعاً جِهَةً وَاحِذَةً، لأِنَّ الاتَّحَادَ في اللهِّبِلَةِ، يُسَاعِدُ عَلَى آتِحَادِ القُلُوبِ. ثُمَّ يَأْمُرُهُمُ الله بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَيُسَمِّرُ المُوْمِنِينَ بِحِفْظِ اللهِ إِيَّاهُمْ، وَبِالتَّوابِ وَالنَّصْرِ القريبِ وَالفَرَجِ. وَيَبْشُرُ المُوْمِنِينَ بِحِفْظِ اللهِ إِيَّاهُمْ، وَبِالتَّوابِ وَالنَّصْرِ القريبِ وَالفَرَجِ. تَنَجَّأًا لَقَوْمِكُمَا - آتَّخِذا وَآجُعَلا لَهُمْ.

قِبْلَةً مَ مَسَاجِدَ أَوْ مُصَلِّي جِهَةَ القِبْلَةِ.

#### (آتَيْتَ) (أَمْوَالًا) (الْحَيَاةِ) (أَمْوَالِهِمْ)

(٨٨) ـ بَعْدَ أَنْ أَعَدَّ مُوسَى قَوْمَهُ مَا آسْتَطَاعَ لِلْخُرُوجِ بِهِمْ مِنْ مِصْرَ، وَعُرَسَ فِي قُلُوبِهِم الإِيمَانَ، وَالتَّقَةَ بِاللهِ، وَحُبُّ العِزَّةِ وَالكَرَامَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ، تَوَجَّهَ إلى اللهِ تَعَالَى بِالدُّعَاءِ أَنْ يُتِمَّ أَمْرَهُ، وَدَعَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، ذَلِكَ، تَوَجَّهُ إلى اللهِ تَعَالَى بِالدُّعَاءِ أَنْ يُتِمَّ أَمْرَهُ، وَدَعَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، لِمَا أَظْهَرُوهُ مِنَ الكُفْر وَالعُتُو وَالضَّلالِ، وَلِمَا رَفَضُوهُ مِنِ آتَبَاعِ الحَقِّ وَالهُدَى، فَقَالَ: رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ مِنْ أَثَاثِ الدَّنيا، وَمَتَاعِهَا وَزُخْرُفِها، وَمِنَ الأَمْوالِ الجَزِيلَةِ، فَكَانَتْ عَاقِبَةُ ذٰلِكَ إِسْرَافَهُمْ فِي الضَّلالِ، وَآفْتِتَانَ الجَهِلَةِ بِمَا أَعْطَيتَ فِرْعَونَ وَقَوْمَهُ إِذْ ظَنُوا أَنَّكَ إِنَّمَ الْفَهُمْ فِي الشَّولَةُ مُ هَذَا لَأَنْكَ إِنَّمَ الْمُعَلِّمُ هَا إِلَّا لَمُ اللهُ الْمُوالِهِمْ، وَإِنْ وَقَوْمَهُ إِذْ ظَنُوا أَنَّكَ إِنْمَا أَمْوالِهِمْ)، وَآطْبَعْ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَزِدْهَا قَسُوةً حَتَى لا تَلِينَ، وَلا يَصِلَ أَمْوالِهِمْ)، وَآطْبُعْ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَزِدْهَا قَسُوةً حَتَى لا تَلِينَ، وَلا يَصِلَ إليها الإِيمَانُ، لِيسَتَعِقُوا عَذَابَكَ الشَّدِيدَ.

أَطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ \_ أَهْلِكْ أَمْوَالَهُمْ وَأَذْهِبْهَا وَآمْحَقْهَا. آشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ \_ آطْبَعْ عَلَيْهَا.

## (﴿ وَنَجِنَّا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّيِنِي الْمُعِلَّينَ الْمُعِلَّيِنِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي عَلِي مُعِلِينَ ال

وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَءَ الْأَلَّهُ وَالْحِيهِ أَن تَبَوَءَ الْمُ لِقَوْمِكُمُ الِمِصْرَبُيُّوتًا وَٱجْعَلُواْ لِيُوتَكُمُ وَبِسُلَةً وَأَقِيمُواْ لِيُوتَكُمُ وَبِسُلَةً وَأَقِيمُواْ لُلُوتُمِينِينَ الصَّلَوة وَكِشِرِ الْمُؤْمِنِينَ لَا الصَّلَوة وَكِشِرِ الْمُؤْمِنِينَ

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّنَاۤ إِنَّكَ اليَّتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ وَزِينَةُ وَأَمُوْلاً فِى الْحِيْوَةِ الدُّنْيَا رَبِّنَا الِيُضِلُّواْ عَن سَيِيلِكَّ رَبِّنَا الْطِيسَ عَلَى أَمُوْلِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

( قَالَ قَدُ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما فَاسْتَقِيمَا وَلَانَتَبِعَآنِ سَجِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

الْبُحْرَفَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ الْبُحْرَفَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَعْ يَا وَعَدُوَّا حَتَى إِذَا أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ, لاَ إِلهَ إِلاَ النَّذِي ءَامَنتُ بِهِ ع بَنُوْ الْسِرَعِ مِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

> ا عَالَانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ

الله فَالْيُوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْبَ لَا لَهُ فَالْيُوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْبَ لَا لَ لِمَنْ خَلُفَكَ ءَايَةً وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْمُنْفِلُونَ النَّاسِ عَنْءَايَئِنَا لَغَنِفِلُونَ

(٨٩) - فَرَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ: إِنَّ دَعْوَتَكُمَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ قَدْ أُجِيبَتْ، فَآمْضِيَا لِأَمْرِي، وَآثَبُتَا عَلَى مَا أَنْتُمَا عَلَيهِ مِنَ الدَّعْوَةِ إِلَى الحَقِّ، وَمِنْ إِعْدَادِ شَعْبِكُمَا لِلْكِفَاحِ وَالجِلَادِ وَالخُرُوجِ مِنْ مِصْرَ. وَلاَ تَسْلُكَا سَبِيلَ الذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ سُنَنِي فِي خَلْقِي، الذِينَ يَسْتَعْجِلُونَ اللَّمْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهِ، وَيَسْتَبْطِئُونَ وَقُوعَهُ فِي حِينِهِ.

## (وَجَاوَزْنَا) (إِسْرَائِيلَ) (آمَنَتْ) (بَنُو إِسْرَائِيلَ) (آمَنْتُ)

(٩٠) - يُخْبِرُ الله تَعَالَى عَنْ خُرُوج بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ، فَإِنَّهُمْ لَمَّا خَرَجُوا بِدُونِ إِذْنِ فِرْعَوْنَ آشْتَدَّ حَنْقُهُ عَلَيْهِمْ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَجْمَعُونَ لَهُ الجُيُوشَ مِنْ أَقَالِيم مَمْلَكَتِهِ، فَرَكِبَ وَرَاءَهُمْ فِي خَاشِرِينَ يَجْمَعُونَ لَهُ الجُيُوشَ مِنْ أَقَالِيم مَمْلَكَتِهِ، فَرَكِبَ وَرَاءَهُمْ فِي أَبْهَةٍ عَظِيمَةٍ، وَجُيُوشِ كَثِيفَةٍ، فَلَحِقُوا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ عِنْدَ شُرُوقِ الشَّمْس، وَهُمْ عَلَى سَاحِل البَحْر، فَلَمَّا تَرَاءَى الجَمْعَانِ، قَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: لاَ. وَأُوحَى الله إلى السَرَائِيلَ لِمُوسَى: لاَ. وَأُوحَى الله إلى مُوسَى وَقُومُهُ بَيْنَ طَرَفِي اللهَ إِلَى السَمْرِ وَمَلَ طَرَفِي اللهَ الخَرِ مِنَ البَحْر، وَصَلَ طَرَفِي اللّهَ وَرَاءَهُمْ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا فِي الْمَاءُ فَأَعْرَقِمُ الْمَمَرُ وَرَاءَهُمْ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا فِي الْبَحْرِ، فَأَقْتَحَمَ المَمَرَّ وَرَاءَهُمْ، فَلَمَا أَصْبَحُوا فِي الْبَحْر، فَلَمَا أَعْرَفِهُ جَمِيعاً فِي البَحْر فِي البَحْر، فَلَمَا أَعْرَفُهُ جَمِيعاً فِي البَحْر فِي البَحْر، فَلَمَا أَعْرَفُهُ جَمِيعاً فِي البَحْر فِي البَحْر، فَلَمَا أَعْرَقَهُمْ جَمِيعاً فِي البَحْر فِي البَحْر فَلَمَا أَعْرَفُهُ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ فَأَعْرَقَهُمْ جَمِيعاً فِي البَحْرِ فِي البَحْرِ فَي الْمَاءُ فَأَعْرَقَهُمْ جَمِيعاً فِي البَحْر فِي الْبَعْر فِي الْمَاءُ فَأَعْرَقَهُمْ جَمِيعاً فِي البَحْرِ فِي البَحْرِيمَةِ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُوالِي الْمَاءُ فَالْعَلَاقِهُ الْمُونِ اللّهُ الْمُعْرَاقِهُ الْمُعْرِيمَ الْمُعَلِّي الْمُعْرِقِهُ مِنْ الْمُعْرَقِهُ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعَلَّى الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرَاقِ مِنْ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَقِيقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ مِنْ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعَلِّي الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُولُ الْ

وَلَمَّا غَشِيَ الْمَوْجُ فِرْعَوْنَ وَشَعَرَ بِدُنُو أَجْلِهِ، وَأَنَّهُ لاَ مُنْقِذَ لَهُ قَالَ إِنَّهُ آمَنَ أَن لاَ إِلَّهِ آمَنَ أَن لاَ إِلَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بَغْياً وَعَدُواً \_ ظُلْماً وَآعْتِداءً.

(آلآنُ)

(٩١) \_ وَيَرُدُ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ قَائِلاً: أَتَّوْمِنُ الآنَ حِينَمَا أَدْرَكَكَ الغَرَقُ، وَقَدْ جَاءَتْكَ البَيْنَاتُ مِنْ قَبْلُ، وَرَأَيْتَ مِنْ مُعْجِزاتِ اللهِ، فَعَصَيْتَ وَكُنْتَ مِنَ المُسْتَكْبِرِينَ المُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ؟ فَدَعُواكَ الإِسْلامَ الآنَ لاَ تُقْبَلُ مَنْكَ، وَلاَ تَنْفَعُكَ.

الْأَنَ ـ الْآنَ تُؤْمِنُ حِينَ أَيْقَنْتَ بِالهَلَاكِ.

(آيَةً) (آيَاتِنَا) (لَغَافِلُونَ)

(٩٢) - قَالَ آبْنُ عَبَّاسِ : إِنَّ بَعْضَ بَنِي أَسْرائيلَ شَكُّوا فِي مَّوْتِ فِرْعَوْنَ، فَأَمَرَ اللهُ البَحْرَ أَنْ يُلْقِيَةً بِجَسَدِهِ سَوِيّاً بِلا رُوحٍ ، لِيَتَحَقَّقَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ مَوْتِهِ وَهَلاَكِهِ، فَتَكُونَ تِلْكَ آيةً لَهُمْ عَلَى قُدْرَةِ اللهِ، وَصِدْقِ وَعْدِهِ لِرَسُولِهِ، وَكَثيرُ مِنَ النَّاسِ غَافِلُونَ عَنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَتَعِظُونَ بِهَا، وَلا يَتَعِظُونَ بِهَا، وَلا يَتَعِظُونَ بِهَا، وَلا يَعْبَرُونَ.

(وَكَانَ هَلَاكُ فِرْعَوْنَ وَنَجَاةً بَنِي إِسرَائِيلَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ إِلَى المَدِينَةِ وَجَدَ اليَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ : مَا هٰذا الذِي تَصُومُونَهُ ؟ فَقَالُوا يَوْمَ ظَهَرَ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ. فَقَالَ النَّبِيُّ لَإِصْحَابِهِ أَنْتُمْ أَحَقُ بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوهُ). (رَوَاهُ البُخَارِيُّ). آيَةً \_ عِبْرةً وَعِظَةً وَنَكَالًا.

#### (إِسْرَائِيلَ) (رَزَقْنَاهُمْ) (الطَّيّبَاتِ) (الْقِيَامَةِ)

(٩٣) - يُخبِرُ اللهُ تَعَالَى عَمَّا أَنْعَمَ بِهِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ النَّعَمِ فِي اللَّنِيا، فَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ هَيَّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مُلْكَ فِلَسْطِينَ، وَآنْتِزَاعَهَا مِنْ اللَّنِيا، فَيَقُولُ تَعَالَى : إِنَّهُ هَيَّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مُلْكَ فِلَسْطِينَ، وَآنْتِزَاعَهَا مِنْ الْكِينِ الْعَمَالِيقِ الْجَبِينَ سَنَةً، وَرَزَقَهُمْ فِي هٰذِهِ الأَرْضِ مِنَ الطَّيَّبَاتِ، وَهِي الرِّزْقُ الحَلالُ النَّافِعُ، فَمَا آخْتَلَفُوا فِي شَي عِمِنَ المَسَائِلِ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا الرِّزْقُ الحَلالُ النَّافِعُ، فَمَا آخْتَلَفُوا فِي شَي عِمِ المَسَائِلِ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا الرِّزْقُ الحَلالُ النَّافِعُ، فَمَا آخْتَلَفُوا فِي شَي عِمَ الْمَسَائِلِ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا الرَّرْقُ المَلَّمُ اللَّهُ مَنَا الْمُحَمِّدِ عَلَى أَحْكَامِهَا، أَنَّ نَبِياً مِنْ وَلِدِ إِسْمَاعِيلَ سَيَبُعْثُ. فَقَبْلَ بِعْتُهِ مُحَمِّدٍ عَلَى أَحْكَامِهَا، أَنَّ نَبِياً مِنْ وَلِدِ إِسْمَاعِيلَ سَيَبُعْثُ. فَقَبْلَ بِعْتُهِ مُحَمِّدٍ عَلَى أَحْكَامِهَا، أَنَّ نَبِياً مِنْ وَلِدِ إِسْمَاعِيلَ سَيَبُعْثُ. فَقَبْلَ بِعْتُهِ مُحَمِّدٍ عَلَى أَرْولُ اللهِ، كَفَرَ بِهِ بَعْضُهُمْ، وَآمَنَ إِبِهُ الْمَعْلِي فَي اللهُ بَيْنَهُمْ، يَوْمَ القِيَامَةِ، فِيمَا آخْتَلَفُوا فِيهِ، فَاللَّيُولُ اللهِ إِزْالَتِهِ فِي اللهُ بَيْنَهُمْ، يَوْمَ القِيَامَةِ، فِيمَا آخْتَلَفُوا فِيهِ، فَلَمَّ الْمُجْتَى مِنَ المُحِتَّى مِنَ المُجْتَى مِنَ المُعْلِي ، لِأَنَّ هٰذَا الاَحْتَلافَ لَا سَيِيلَ إِلَى إِزَالَتِهِ فِي اللَّهُ الْمَالِي الْفُولُ الْمَي إِلَى إِلَالَتِهِ فِي

المُبَوَّأْ مَكَانُ الإقامةِ.

بَ**وَّأَنَا ـ** أَنْزَلْنَا وَأَسْكَنَّا.

مُبَوًّأً صِدْق ـ مَنْزِلًا صَالِحاً مُرْضِياً.

#### (فَاسْأَل ِ) (الْكِتَابَ) (يَقْرَؤُونَ)

(٩٤) ـ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ شَكَّ، مِمَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ، مِنَ القُرْآنِ، وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الشَّواهِدِ، مِنْ قِصَّةِ هُودٍ وَنُوحٍ وَمُوسَى وَغَيْرِهِمْ فَرَضَا وَتَقْدِيراً، فَآسْأَلُ مَنْ لَهُمْ عِلْمُ بِالكُتُبِ التِي جَاءَتْ قَبْلَكَ، فَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا جَاءَ فِي هٰذِهِ الكُتُبِ مِنَ البِشَارَةِ بِبَعْثِكَ رَسُولًا مِنَ اللهِ إلى النَّاسِ، وَحِينَئِذٍ تَعْلَمُ يَقِيناً أَنَّ الذِي جَاءَكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الجَقَّ، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ المُتَشَكِّكِينَ.

(وَقَـدْ جَرَتْ عَادَةُ العَرَبِ أَنْ يُقَدَّرُوا الشَّكَ فِي الشَّيِءِ لِيَبْنُوا عَلَيهِ مَا يَنْفِي آحْتِمَالَ وُقُوعِهِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ لِإَبْنِهِ: إِنْ كُنْتَ آبْنِي فَكُنْ شُحَاعًا

المُمْتَرِينَ - المُتَشَكِّكِينَ، المُتَزَلْزِلِينَ.

(بِآيَاتِ) (الْخَاسِرِينَ)

(٩٥) ـ لَقَدْ جَاءَكَ الحَقُّ الوَاضِحُ بِأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّ هُؤُلاءِ اليَهُودَ

وَلَقَدَّ بَوَأَنَا بَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ مُبُوَّا صِدْقِ وَرَزَقَنَّهُ مِنَ الطَّيِّبَتِ فَمَا الْخَتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقَضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَغْتَلِفُونَ

﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَّئُلِ ٱلَّذِيرِ : يَقُرَءُونَ ٱلۡكِتَبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدُ جَاءَكَ ٱلۡحَقُّ مِن رَّيِّلِكَ فَلا تَكُونُنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَزِينَ

﴿ وَلَاتَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ

مِنَ ٱلْخَسِرِينَ

الله إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَاللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَيْهِمْ كَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

﴿ وَلَوْجَآءَ تَهُمْ كُلُّءَ ايَةٍ حَتَى يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

فَلُولَا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهُا إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَاب الْخِزِي فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعَنَاهُمُ إِلَى حِينِ

( ) وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي اَلْأَرْضِكُ أَهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنَتُ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجَعَلُ الرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

وَالنَّصَارَى يَعْلَمُونَ صِحَّة ذٰلِكَ، وَيَجِدُونَ نَعْتَكَ وَصِفَتَكِ فِي كُتُبِهِمْ، فَلَا تَكُونَ مِنَ المُتَشَكِّكِينَ فِي صِحَّةِ ذَلِكَ، فَتَكُونَ مِنَ الحَاسِرِينَ اللَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ.

(كَلِمَةُ)

(٩٦) - الذِينَ قَضَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ بِالكُفْرِ، لِمَا عَلِمَ مِنْ عِنَادِهِمْ وَتَعَصَّبِهِمْ، لَنْ يُؤْمِنُوا مَهْمَا أَجْهَدْتَ نَفْسَكَ فِي دَعْوَتِهِمْ إلى الإيمَانِ.

(آيَةٍ)

(٩٧) - حَتَّى وَلَوْ جِئْتَهُمْ بِجَمِيعِ الآيَاتِ الكَوْنِيَّةِ وَالمُعْجِزاتِ، فَإِنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ خَتَى يَرَوْا العَذَابَ بِأَعْيَنِهِمْ، وَيُحِسُّوا بِهِ، كَمَا تَمَّ عَلَى فِرْعَوْنَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلُ كَلِمَةَ الإِيمَانِ حَتَى أَذْرَكَهُ الغَرَقُ.

(آمَنَتْ) (إِيمَانُهَا) (آمَنُوا) (الْحَيَاةِ) (وَمَتَّعْنَاهُمْ)

(٩٨) - لَمْ تُوجَدْ قَرْيَةً آمَنَ أَهْلُهَا جَمِيعاً بِنَبِيهِمْ، فِمَّنْ سَلَفَ مِنَ القَرَى، إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، وَهُمْ أَهْلُ نِينَوَى، وَمَا كَانَ إِيمَانُهُمْ إِلَّا تَخُوفًا مِنْ أَنْ يَجِلً بِهِم العَذَابُ الذِي أَنْذَرَهُمْ بِهِ نَبِيهُمْ، فَبَعْدَ أَنْ خَرَجَ عَنْهُمْ نَبِيهُمْ مُغَاضِبًا، وَعَايَنُوا أَسْبَابَ العَذَاب، جَأَرُوا إلى اللهِ بالدَّعَاء، وَآسْتَغَاثُوا وَتَضَرَّعُوا إلى رَبِهِمْ، وَسَأْلُوا اللهَ أَنْ يَرْفَعَ إلى رَبِهِمْ، وَسَأْلُوا اللهَ أَنْ يَرْفَعَ عَنْهُمُ اللهَ وَمَواشِيهُمْ وَدَوَابَّهُمْ، وَسَأَلُوا اللهَ أَنْ يَرْفَعَ عَنْهُمُ اللهَ وَمَواشِيهُمْ اللهُ وَمَواشِيهُمْ وَمَوابَهُمْ، وَسَأَلُوا اللهَ أَنْ يَرْفَعَ عَنْهُمُ الله وَمَنْ مَعْلُوم ، وَهُو عَنْهُمُ الله وَمَنْ مَعْلُوم ، وَهُو الوَقْتُ الذِي يَعِيشُ فِيهِ كُلِّ مِنْهُمْ بِحَسَبِ سُنَنِ اللهِ.

عَذَابُ الخِزْي لِ الذُّلُّ وَالهَوَانُ .

(٩٩) - وَلَوْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَوْمِنَ أَهْلُ الأَرْضِ جَمِيعاً لَفَعَلَ، إِمَا بِأَنْ يُلْجِئَهُمْ إِلَى الإِيمَانِ قَسْراً، وَإِمَّا بِأَنْ يَخْلُقَهُمْ مُؤْمِنِينَ طَاثِعِينَ، وَلٰكِنَّ حِكْمَتَهُ يَعَالَى الْقِيمَانِ وَلِي الْقُدْرَةُ عَلَى أَنْ يُوازِنَ بِآخْتِيَارِهِ بَعْلَى الْأَيْسَانِ وَيَكْفُرُ آخَرُونَ. بَيْنَ الإِيمَانِ وَالكُفْرِ، فَيُؤْمِنُ بَعْضُ النَّاسِ، وَيَكْفُرُ آخَرُونَ. وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ لاَ تَسْتَطِيعُ إِكْراهَ النَّاسِ عَلَى الإِيمَانِ، وَلاَ هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الرِّسَالةِ التِي بَعَنْكَ الله بِهَا.

(١٠٠) - وَمَا كَانَ لِنَفْس ، بِمُقْتَضَى مَا أَعْطَاها الله مِنَ الاَخْتِيَارِ وَالاَسْتِقْلال ِ فِي الْأَفْعَال ِ، أَنْ تَوْمِنَ إِلَا بِإِرادَةِ اللهِ، وَمُقْتَضَى سُنَبِه فِي التَّرْجِيح بَيْنَ المُتَقَابِلَيْنِ: فَالنَّفْسُ مُخْتَارَةً فِي دَائِرَةِ الأَسْبَابِ وَالمُسَّبِبَاتِ، وَلٰكِنَّها غَيرُ مُسْتَقِلَةٍ فِي آخْتيارِها آسْتِقْلالًا تَامَّا، بَلْ هِي وَالمُسَّبِبَاتِ، وَلٰكِنَّها غَيرُ مُسْتَقِلَةٍ فِي آخْتيارِها آسْتِقْلالًا تَامَّا، بَلْ هِي مُقَيَّدَةً بِنِظَامِ السُّنَنِ، وَالأَقْدَارِ الإِلْهِيَّةِ. وَإِذَا كَانَ كُلُّ شَيءٍ بِإِذْنِ اللهِ وَتَسْبِرِهِ وَمَشِيئِتِهِ التِي تَجْرِي بِقَدْرِهِ فَهُو يَجْعَل الإِذْنَ، وَيُيَسَرُ الإِيمَانَ

﴿ قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي اَلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاتُغْنِي ٱلْآينَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ

فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَٱنْظِرُواْ إِنِّى مَعَكُم مِّرِبَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ

﴿ ثُمَّانُنَجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقَّا عَلَيْـنَا نُنجٍ ٱلْمُؤْمِنِينَ

قُلْ يَكَأَيُّهُا النَّاسُ إِن كُنهُمْ فِي شَكِ مِّن دِينِي فَلَا آَعُبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِلَكِنْ آعَبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّنَكُمُ مُّ وَأُمِرَتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

لِلَّذِينَ يَعْقِلُونَ آيَاتِهِ، وَيُوَازِنُونَ بَيْنَ الْأُمُورِ فَيَخْتَارُونَ خَيْرَ الْأَعْمَالِ، وَيَتَّقُونَ شَرَّهَا، وَيُرَجَّحُونَ أَنَّفَعَهَا عَلَى أَضَرَّهَا بِإِذْنِ اللهِ وَتَيْسِيرِهِ، وَيَجْعَلُ الخِزْيَ وَالخَذْلَانَ المُرجِّحَ لِلْكُفْرِ وَالفُجُورِ عَلَى الذِينَ لَا يَعْقِلُونَ الحُجَجَ الوَاضِحَة، وَلا يَتَذَبَّرُونَها.

#### (السَّمَاوَاتِ) (الآيَاتُ)

(١٠١) ـ يُرْشِدُ الله تَعَالَى عِبَادَهُ إِلَى التَّفَكُّرِ فِيمَا خَلَقَ الله تَعَالَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض، وَمَا بَثُ فِيهِمَا مِنَ الآيَاتِ التِي لا تُحْصَى، وَالتِي يَعْقِلُها ذَوُو الأَلْبَابِ، وَكُلُها تَدُلُّ عَلَى أَلُوهِيَّةِ اللهِ، وَوُجُودِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ. وَلَكِنْ مَا هِيَ فَائِدَةُ الرُّسُلِ وَالآيَاتِ وَالحُجَجِ وَالبَرَاهِينِ لِقَوْم جَاحِدِينَ، لَا يُتَوَقِّمُ إِيمَانُهُم، لَأَنَّهُم لَمْ يُوجَّهُوا أَنْظَارَهُمْ إلى الاعْتِبَارِ بِالآيَاتِ، وَالاَسْتِدْلاَل ِ بِهَا عَلَى مَا تَدُلُّ عَلَيهِ مِنْ وَحْدَانِيَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ (وَمَا تُعْنِي اللَّيَاتُ،

(١٠٢) - فَهَلْ يَنْتَظِرُ هُؤُلاءِ المُكَذِّبُونَ لَكَ يَا مُحَمَّدُ إِلَّا أَنْ يَنَالَهُمْ مِنَ الْأَيَّامِ الشَّدَادِ مِثْلُ مَا أَصَابَ أَسْلَافَهُمُ المَاضِينَ، الذِينَ كَانُوا عَلَى مِثْلِ مَا هُمْ عَلَيهِ مِنَ الكُفْرِ وَالشَّرْكِ، وَالتَّكْذِيبِ لِرُسُلِهِمْ، فَقُلْ لَهُمْ: إِنْ كُنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَآنْتَظِرُوا، فَإِنِّي أَنْتَظِرُ أَنْ يُهْلِكَكُمُ اللهُ بِالعُقُوبَةِ لِأَنْ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ صِدْقِ وَعْدِ اللهِ لِلْمُرْسَلِينَ.

#### (آمَنُوا)

(١٠٣) - ثُمَّ نُنْجِي رُسُلَنَا وَاللِينَ آمَنُوا، وَنُهْلِكُ المُكَذَّبِينَ بِالرُّسُلِ. وَإِنْجَاءُ الرُّسُلِ وَالْمَوْمِنِينَ مِنَ العَذابِ وَالهَلَاكِ، الذِي يُنْزِلُهُ اللهُ بِالكَافِرِينَ المُكَذَّبِينَ، حَقَّ أَوْجَبَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ الكَرِيمَةِ، وَهٰذِهِ هِي سَنَّتُهُ.

#### (يَا أَيُّهَا) (يَتَوَفَّاكُمْ)

(١٠٤) - قُلْ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ لِلنَّاسِ: إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكِّ مِنْ صِحَّةِ الدِّينِ الذِي أَدْعُو إِلَيهِ، وَلَمْ يَتَبَيْنَ لَكُمْ أَنَّهُ الحَقُّ، فَاسْمَعُوا وَصْفَهُ، وَآعْرِضُوهُ عَلَى عُقُولِكُمْ، وَآنْظُرُوا فِيهِ، لِتَعْلَمُوا أَنَّهُ لاَ مَذْخَلَ فِيهِ لِلشَّكُ: إِنِي لاَ أَعْبُدُ اللهَ أَعْبُدُ الحِجَارَةَ التِي تَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللهِ رَبَّكُمْ وَخَالِقِكُمْ، بَلْ أَعْبُدُ اللهَ أَعْبُدُ اللهَ الذِي يَتَوَفِّى الْخَلْقَ إِذَا شَاءَ، وَيَنْفَعُهُمْ وَيَضُرُّهُمْ إِذَا أَرَادَ، وَمِثْلُ هٰذَا الإِلَه حَقِيقٌ بِأَنْ يُعْبَدَ، وَأَنْ يُخَافَ مِنْهُ وَيَتَقَى، وَقَدْ أُمِرْتُ بِأَنْ أَكُونَ مِنَ المُومِنِينَ الْمُرْهِ تَعَالَى.

(١٠٥) ـ كَمَا أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ أَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ، وَأَنْ أُخْلِصَ العِبَادَةَ لَهُ وَحْدَهُ، حَنِيفاً مُخْلِصاً لَهُ، مُنْحَرِفاً عَنِ الشَّرْكِ وَالبَاطِلِ.

أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ـ آصْرِفْ ذَاتَكَ كُلُّهَا لِلدِّينِ الحَنِيفِيِّ. حَنِيفاً ـ مُنْحَرِفاً عَنِ الشَّرْكِ.

#### (الظَّالِمِينَ)

(١٠٦) - وَلَا تَدْعُ إِلٰهاً غَيْرَ اللهِ تَعَالَى دُعَاءَ عِبَادَةٍ، لَا عَلَى سَبيلِ الاستِقْلالِ، وَلا عَلَى سَبيلِ الاشْتِراكِ، فَغَيْرُ اللهِ لاَ يَنْفَعُ وَلاَ يَضُرَّ، فَإِنَّ فَعَلْتَ هٰذَا، وَدَعَوْتَ غَيْرَهُ، كُنْتَ إِذاً مِنَ الذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، وَلا ظُلْمَ للنَّفُسِ أَكْبَرُ مِنْ ظُلْم الشَّرْكِ باللهِ.

وَهٰذا اَلَنَهْيُ مُوَجَّةً لِلْأَمَّةَ لِإِنَّهُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِ مَعْصُومٌ مِنْ مِثْلِ هٰذِهِ الْأُمُورِ.

(١٠٧) - يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِهِ ﷺ أَنَّ الخَيْرَ وَالشَّرَ، وَالنَّفْعَ وَالضَّرُ مِنْ عِنْدِهِ تَعَالَى وَحْدَه، لَا شَرِيكَ لَهُ فِيهِ، وَإِنْ يُرِدِ اللهُ أَحَدًا بِخَيْرِ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَرُدُ لَمَنْ تَابَ إِلَيهِ مِنْ ذَنْبِهِ، حَتَّى وَلَوْ أَنْ يَرُدُ لِمَنْ تَابَ إِلَيهِ مِنْ ذَنْبِهِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ الذَّنْبُ شِرْكًا بِهِ، فَإِنَّهُ تَعَالَى يَتُوبُ عَلَى التَّاثِبِينَ، وَهُو رَحِيمٌ بَالنَّاس .

#### (يَا أَيُّهَا)

(١٠٨) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ بِأَنْ يُخْبِرِ النَّاسَ جَمِيعاً، أَنَّ الذِي جَاءَهُمْ بِهِ هُوَ الحَقُّ الذِي لَا مِرْيَةً فِيهِ، فَمَنِ آهْتَدى وآتَبَعَهُ، فَإِنَّمَا يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلَّ عَنْهُ، فَإِنَّمَا يَرْجِعُ وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيهِ. كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِأَنْ يَقُولَ للنَّاسِ: إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ إلى الخَلْقِ كَافَّةً، وَإِنَّهُ نَذِيرٌ لَهُمْ غَيْرُ مُوكَل بِهِدَايَتِهِمْ، وَلا بِمُسَيْطِرٍ عَلَيهِمْ، وَإِنَّمَا الهَادِي هُوَ الله. بَوَكِيل ج بِحَفِيظٍ مَوْكُول إليهِ أَمْرُكُمْ.

#### (الْحَاكِمِينَ)

(١٠٩) - وَتَمَسَّكْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ، وَأَوْحَاهُ إِلَيْكَ، وَآصْبِرْ عَلَى مُخَالَفَةِ مَنْ خَالَفَكَ مِنَ النَّاسِ، حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ، وَهُوَ خَيْرُ الفَاتِحِينَ وَالقَاضِينَ بَعَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ.

﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ الْأَوْمَ الْآيَنفَعُكَ الْأَوْمَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذًا الْمُؤْلِمِينَ مِنَ الظَّلِمِينَ

وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاللَّهُ بِأَلَّا هُوَّ وَإِن كَاللَّهُ اللَّهُ فَيْ وَلَا رَادً لِفَضْلِهُ عَلَى اللَّهُ فَلَا رَادً لِفَضْلِهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

فَلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْجَآءَ كُمُ النَّاسُ قَدْجَآءَ كُمُ الْحَقُّ مِن رَّيِكُمُ أَفَمَنِ الْهْتَدَى الْمُ الْحَقُ مِن فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا الْمُ الْحَلَيْمَا أَوْمَا أَنَا الْمُ الْحَلَيْمَا أَوْمَا أَنَا الْمُ الْحَلَيْمَا أَوْمَا أَنَا الْمُ الْحَلَيْمَا أَوْمَا أَنَا الْمُ الْحَلَيْمَ الْحَلَيْمَا أَوْمَا أَنَا الْمُ الْحَلَيْمَا أَوْمَا أَنَا الْمُ الْحَلَيْمِ الْحَلَيْمُ الْحَلَيْمِ الْحَلَيْمِ الْحَلَيْمُ الْمُؤْمِ الْحَلَيْمِ الْحَلَيْمُ الْحَلَيْمُ الْمُحْمَلِي الْحَلَيْمُ الْمُعْلَيْمُ الْحَلَيْمُ الْحَلَيْمِ الْحَلَيْمُ الْمَلْحُلُمُ الْحَلَيْمُ الْمُحْمَلِي الْحَلَيْمُ الْمُعْلَيْمُ الْحَلَيْمُ الْحَلَيْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلَيْمُ الْمُعْلَيْمُ الْحَلْمُ الْحَلَيْمُ الْحَلَيْمُ الْمُعْلَيْمُ الْحَلَيْمُ الْحَلَيْمُ الْمُعْلَيْمُ الْحَلَيْمُ الْحَلَيْمُ الْحَلَيْمُ الْحَلَيْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلَيْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْعِلْمُ الْمُعْلَمُ ال

وَاتَبِعْ مَايُوحَىۤ إِلَيْكَ وَاصْبِرْحَتَّى اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَخَيِّ الْمَاكَةُ وَهُوَخَيِّ الْمَاكَةُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿



الركك أُخِكَتُ ءَايكُهُ وَثُمَّ فُصَّلَتُ مِن لَّدُنْ حَكَى رِخُير

اللَّاتَعَمُدُوٓ إِللَّاللَّهَ إِنَّىٰ لَكُمْ مِنْهُ اللَّهَ إِنَّىٰ لَكُمْ مِنْهُ

يُمَنِّعَكُم مَّنَاعًا حَسَنَا إِلَىٓ أَجَل مُّسَمِّى وَيُؤْتِ كُلِّذِي فَضَٰلِ فَضَٰلَهُۥ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّ أَخَافُ

عَلَيْكُوْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ

(١) أَلِفْ، لَامْ، را لللهُ أَعْلَمُ بَمْرَادِهِ.

(كتَاكُ) (آيَاتُهُ)

هٰذا كتَابُ عَظيمُ الشَّأْن جُعلَتْ آيَاتُهُ مُحْكَمَةَ النَّظْمِ ، مُتْقَنَةَ البُّنيانِ وَالتَّأْلِيفِ، وَاضِحَةَ المَعَانِي، وَجُعِلَتْ فُصُولًا مُتَفَرَّقَةً فِي سُورِهِ، ثُمَّ

فُصِّلَتْ أَحْكَامُها، وَقَدْ أَنْزِلَتْ مِنْ عِنْدِ إِلَّهٍ حَكِيمٍ يُقَدِّرُ حَاجَةَ العَبِيدِ، خَبِيرِ يَضَعُ الْأُمُورَ فِي مَوَاضِعِها. أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ـ نُظْمَتْ نَظْماً مُحْكَماً رَصِيناً.

فُصِّلَتْ - فُرِّقَتْ فِي التَّنْزيلِ نُجُوماً بِالحِكْمَةِ.

(٢) \_ وَأَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ، فِي كِتَابِهِ الكَرِيمِ، بأَنْ لَا تَعْبُدُوا غَيرَهُ إِلَهَا، وَبَأَنْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلنَّاسِ : إِنَّ اللَّه أَرْسَلَنِي نَذِيراً مِنَ العَذابِ إِنْ خَالْفَتُمُوهُ، وَبَشِيراً بالثُّوابِ إِنْ أَطَعْتُمُوهُ.

(٣) \_ وَٱسْأَلُوا رَبُّكُمْ مُتَضَرِّعِينَ إِلَيهِ أَنْ يَغْفِرَ لَكُمْ مَا كَانَ مِنْكُمْ مِنْ أَعْمَالِ الشَّرْكِ وَالكُفْرِ وَالإِجْرامِ ، ثُمَّ آرَجِعُوا إِلَيهِ بِالتَّوْيَٰةِ ، وَبِإِخْلَاصَ العِبَادَةِ لَهُ وَجْدَهُ دُونَ سِوَاهُ ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ ذَٰلِكَ ، وَآسْتَغْفَرْتُمْ رَبَّكُمْ ، وَتُبَّتُمْ إِلَيهِ ، فَإِنَّهُ يُمَتِّكُمْ فِي الدُّنيا مَتَاعاً حَسَناً، وَيَرْزُقُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، وَيَنْسَأُ لَكُمْ فِي آَجُالِكُمْ إِلَى الوَقْتِ الذِي قَضَى عَلَيْكُمْ فِيهِ بِالمَوْتِ، وَيَجْعَلُكُمْ خَيْر الْأَمَمِ نِعْمَةً وَقُوَّةً وَعِزَّةً، وَيُعْطِي كُلُّ ذِي فَضْلٍ، مِنْ عِلْمٍ وَعَمِلٍ، جَزَاءَ ۖ فَضْلِهِ. أَمَّا إِنْ تَوَلَّيْتُمْ وَأَعْرَضْتُمْ عَمَّا دَعَوْتُكُمْ إلِيهِ فَإِنِّي أَخَافُ

(٤) ـ وَسَيَكُونَ مَعَادُكُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهُوَ القَادِرُ عَلَى مَا يَشَاءُ: مِنْ إحْسَانِهِ إِلَى أُوْلِيَائِهِ، وَآنْتِقَامِهِ مَنْ أَعْدَائِهِ، وَهُـوَ القَادِرُ عَلَى

عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم كَبير الهَوْلِ، شَدِيدِ البَأسِ.

٥ أَلآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ليَسْتَخْفُواْمِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ مَ يَعْلَمُ مَانْسُمُ وَنَ وَمَانُعُلْنُونَ إِنَّاهُ عَلِيهُ مُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ

٢ ١ ﴿ وَمَامِن دَآبَةِ فِي ٱڵٲۯۻٳڵۘٳۼڮٲڛۜٙۅڔڒ۫ڨؙۿٵڴؖڰ۫ وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِكِتَبٍ مُّبِينٍ

﴿ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ وعَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِنِ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَا

إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا سِحُرٌ مُّبِينٌ

إِعَادَةِ الخَلاثِقِ إلى الحَيَاةِ مَرَّةً أُخْرَى يَوْمَ القِيَامَةِ. (٥) ـ هُؤُلاءِ الكَافِرُونَ، الكَارِهُونَ لِدَعْوَةِ التَّوْحِيدِ، يَحْنُونَ ظُهُورَهُمْ، وَيُنَكِّسُونَ رُؤُوسَهُمْ، كَأَنُّهُمْ يُحَاوِلُونَ طَيَّ صُدُورهِمْ عَلَى بُطُونِهِمْ حِينَ يَسْمَعُونَ القُرْآنَ، لِيَسْنَخْفُوا مِنَ الرَّسُولَ ِ وَهُوَ يَتْلُو القُرْآنَ لِكَيْلاً يَرَاهُمْ وَهُمْ يَسْمَعُونَ نُذُرَ اللهِ وَآيَاتِهِ. وَيُحْبَرُهُمُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ هٰذا الاسْتِحْفَاءَ لاَ يُفِيدُهُمْ، وَلا يُغْنِي عَنْهُمْ شَيئاً، لَّإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَعْلَمُ مَا يَكْتُمُونَهُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنَ النَّيَّاتِ وَالسَّرَاثِرِ، حَتَّى إِنَّهُ لَقَادِرٌ عَلَى أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى أَحْوَالِهِمْ، وَيَعْرِفَ مَا تَتْطَوِي عَلَيهِ نَفُوسُهُمْ حِينَما يَلْبِسُونَ ثِيَابَهُمْ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ ، فَيُغَطُّونَ بِهَا أَجْسَادَهُمْ، وَيَأْوُونَ إِلَى فِرَاشِهِمْ، ثُمَّ يَعْلَمُ مَا يُعْلِنُونَهُ نَهَاراً،

> وَمَا يُسِرُّونَهُ فِي صُدُورِهِمْ. يْنْنُونَ صُدُورَهُمْ \_ يَطْوُونَهَا عَلَى الكُفْرِ وَالعَدَاوَةِ. يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ - يَتَغَطُّونَ بِهَا مُبَالَغَةً فِي الاسْتِخْفَاءِ.

لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ \_ مِنَ اللهِ جَهْلًا مِنْهُمْ.

(کتاب)

(٦) ـ وَلِيَعْلَمُ هُؤُلاءِ أَنَّ قُدْرَةَ اللهِ وَنِعَمَهُ وَعِلْمَهُ شَامِلَةٌ لِكُلِّ شَيءٍ فِي الوُجُودِ، فَلاَ تُوجَدُ دَابَّةٌ تَتَحَرُّكُ فِي الأَرْضِ إِلَّا وَقَدْ تَكَفَّلَ اللَّهُ شَبْحَانَّهُ بِرِزْقِهَا، وَيَعْلَمُ مَكَانَ ٱسْتِقْرارِها فِي حَال ِحَيَاتِها، وَالمَكَانَ الذِي تُودَعُ فِيهِ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَكُلُّ شَيءٍ مِنْ ذَٰلِكَ مُسَجِّلٌ عِنْدَهُ فِي كِتَاب.

(السَّمَاوَات) (وَلَئِنْ)

(٧) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ قُدْرَتِهِ عَلَى الخَلْقِ، وَأَنَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. وَكَانَ عَرْشُهُ قَبْلَ ذٰلِكَ عَلَى المَاءِ (وَعَرْشُ الرَّحْمٰن عَالِم الغَيْبِ لَا تُدْرِكُهُ الحَوَاسُ، وَلا تَتَصَوَّرُهُ أَفْكَارُ البَشْر، وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ إِدْرَاكَ كُنْهِ آسْتِوَائِـهِ عَلَيهِ)، وَقَـدْ خَلَقَ اللَّهَ البَشَرَ وَمَكَّنَهُمْ فِي الْأَرْضِ لِيَخْتَبِرَهُمْ (لِيَبْلُوهُمْ)، وَلِيَرِى أَيُّهُمْ سَيَكُونُ أَحْسَنَ عَمَلًا. وَلاَ يَكُونُ العَمَلُ حَسَناً إلَّا إِذَا كَانَ خَالِصاً للهِ، وَمُوَافِقاً لِلشَّـرْع ، وَمَتَى فَقَدَ العَمَلُ وَاحِداً مِنْ هٰذَينِ الشَّرْطَيْنِ حَبِطَ وَبَطَلَ. وَإِذَا أَخْبَرْتَ يَا مُحَمَّدُ، هْؤُلَاءِ المُشْرِكِينَ أَنَّ اللهَ سَيْبُعَتُهُمْ، بَعْدَ مَمَاتِهمْ، كَمَا بَدَأَ خَلْقَهُمْ أَوُّل مَرَّةِ، فَسَيَقُولُونَ: إِنَّهُمْ لَا يُصَدِّقُونَ مَا تَقُولُ مِنْ وُقُوعِ البَعْثِ، وَلَا يُؤْمِنُ بِمَا تَقُولُ إِلَّا مَن سَحَرْتَهُ أَنْتَ، فَهُوَ الذِي يُتَابِعُكَ وَيُصَدِّقُ قَوْلَكَ هٰذا.

لِيَبْلُوَكُمْ - لِيَخْتَبِرَكُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِأَمْرِكُمْ. أَحْسَنُ عَمَلًا \_ أَكْثُرُ طَاعَةً للهِ ، وَأَكْثَرُ تَوَرُّعاً عَنْ مُقَارَفَةِ مَحَارِمِهِ.

أُمَّةِ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَ مَا يَحْبِسُهُ مَ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِ مَلَيْسَ

مَصْرُوفًاعَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْبِهِۦيَسْتَهُزِءُونَ

٥ وَلَيِنْ أَخِّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى

وَ وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا

رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعُنَاهَامِنُ هُ إِنَّهُ لَيَوُسُّكَ فُورٌ

ا وَلَيِنُ أَذَقَنَكُ نَعُمَاءَ بَعُلَدَضَرَّاهَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَسَّتُهُ لِيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِي ۗ إِنَّهُ وَلَفَرِحٌ فَحُورٌ

اللهُ اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَيِّكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ۅؘٲٛڿؖڒؙۜڪؘؠؚێڗؙ

🐌 فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَاآبِقٌ بِهِ -صَدَّرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ

(٨) \_ وَإِذَا أُخُّونَا عَنْهُمُ العَذَابَ وَالمُؤَاخَذَةَ إِلَى أَجَلِ (أُمَّةٍ) مُؤكِّدٍ

مَحْصُورِ، فَسَيَتَسَاءَلُونَ آسْتِهْزَاءً مَا الذِي يَمْنَعُ مِنْ وُقُوعِ العَذابِ الذِي يُنْذِرُ بِهِ الرسُولُ؟ ، فَقَدْ أَلِفَتْ نُفُوسُهُمُ الشُّكُّ وَالتُّكْذِيبَ. وَلٰكِنْ يَوْمَ

يَأْتِيهِمُ العَذَابُ الذي يَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَنْ يُصْرَفَ عَنْهُمْ، وَسَيُحِيطُ بِهِمْ مِنْ

أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ \_ طَائِفَةٍ مِنَ الْأَيَّامِ قَلِيلَةِ العَدَدِ ـ أَوْ أَجَل مُؤكِّدٍ مَحْصُورٍ. حَاقَ بِهِمْ - نَزَلَ وَأَحَاطَ بِهِمْ.

(وَلَئِن) (الإنْسَانُ) (نَزَعْنَاهَا) (لَيَؤُوسُ)

(٩) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَي عَمَّا فِي نُفُوسِ البَشَرِ مِنَ الصَّفَاتِ الذَّمِيمَةِ، إلاَّ مَنْ رَحِمَ اللهُ، فَإِذا أَصَابَتُهُمْ شِلَّةُ بَعْدَ نِعْمَةٍ، آعْتَرَاهُمُ الْيَأْسُ وَالقُنُوطُ مِنْ أَنْ يُفْرِّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ شِدَّةٍ فِي المُسْتَقْبَلِ ، وَكَفَرُوا بِنِعَم

لَيَؤُوسٌ . شَديدُ اليَأسِ وَالقُنُوطِ.

كَفُورٌ . كَثيرُ الكُفْرانِ بالنَّعْمَةِ.

(وَلَئِن) (أَذَقَّنَاهُ)

(١٠) - وَكَذٰلِكَ الحَالُ إِذا أَصَابَتْهُمْ نِعْمَةُ، بَعْدَ نَقْمَةٍ وَشِدَّةٍ، فَسَيَقُولُونَ: لَنْ يُصِيبَنا بَعْدَ هٰذا ضَيْمٌ وَلا سُوءً، وَيَحْمِلُهُمْ ذٰلِكَ عَلَى الفَرَحِ بِمَتَاعِ الدُّنيا، وَعَلَى المُبَالَغَةِ فِي التَّفَاخُرِ عَلَى النَّاسِ، فَيَنْشَغِلُ قَلْبُهُمْ عَنْ شُكْرٍ

رَبِّهِمْ عَلَى نِعَمِهِ عَلَيْهِمْ.

ضَرَّاءَ مَسُّتُهُ لَ نَائِبَةٍ أَوْ نَكْبَةٍ أَصَابَتْهُ. إِنَّهُ لَفَرحٌ . لَبَطِرٌ بِالنِّعْمَةِ، مُغْتَرُّ بِهَا.

فَخُورٌ ـ عَلَى النَّاسِ بِمَا أُوتِيَ مِنَ النُّعْمَةِ.

(الصَّالِحَاتِ) (أُولَئِكَ)

(١١) ـ وَيُسْتَثْنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْأَنَاسِ اللَّجُوجِينَ القُنُوطِينَ، المُؤْمِنينَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى الشُّدَائِدِ وَالْمَكَارِهِ، إِيمَانَا بِاللَّهِ، وَٱحْتِسَاباً، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ، فَهَوُلاءِ سَيغْفِرُ اللهُ لَهُمْ بِمَا يُصِيبُهُمْ مِنَ

الضُّراءِ، وَسَيَحْزيهِمْ أَجْراً كَبِيراً بِمَا أَسْلَفُوا فِي زَمَنِ الرَّخَاءِ مِنْ صَـالِحٍ

الأعمال. (ضَائق)

(١٢) ـ يُسَلِّى الله تَعَالَى رَسُولَه ﷺ عَمَّا يُلاَقِيهِ مِنْ عَنَتِ المُشْرِكِينَ، وَمِنْ تَقَوُّلِهِمْ عَلَيهِ، وَيَقُولُ لَهُ: أَتَارِكُ أَنْتَ أَيُّهَا الرَّسُولُ إِبْلاغَ المُشْرِكِينَ

أُوْحَاءَ مَعَهُ مِلَكُ إِنَّمَا أَنْتَ ڹؘۮؚؠڒؙؖۅؘٱڵڷۘڎؙۘۘۼڶؽػؙڸۜۺؘؽٙۦ۪ وَكِيلٌ

اللهُ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَىكُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِمِّثْ لِهِ عَمُفْتُريكتِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِينِ دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنُتُمْ صَدِقِينَ

اللهُ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا ٓ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنَّلآ إِلَهُ إِلَّاهُوَّ فَهَلَأَنتُهِ مُّسْلِمُونَ

٥ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبِّخُسُونَ

بَعْضَ مَا يُوحِيهِ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِمًّا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ سَمَاعُهُ، كَالْأَمْرِ بِالتَّوْحِيدِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّرْكِ، وَضَائِقُ صَدْرُكَ أَنْ تُبْلِغَهُمْ إِيَّاهُ؟ ثُمَّ أَرْشَدَ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ إلى أَنَّ عَلَيهِ أَنْ لَا يَضِيقَ صَدْرُهُ بِذَٰلِكَ، وَأَنْ لَا يَصْرِفَهُ ذَٰلِكَ وَلَا يُنْنِيهِ عَنْ دَعْوَتِهِمْ إلى اللهِ، آنَاءَ الليْل ِ وَأَطْرافَ النَّهَارِ، وَأَنْ لا يَتَضَايَقَ مِنْ قَوْلِهِمْ: لِمَاذَا لَا يُنْزِلُ رَبُّهُ عَلَيهِ كَنْزاً، ۚ أَوْ يُرْسِلُ مَعَهُ مَلَكاً يُصَدَّقُهُ، أَوْ غَيْرَ ذَٰلِكَ مِنَ الْأَقْوَالِ الْمُتَعَنَّنَةِ . . . وَيُخْبِرُ اللهُ رَسُولُهُ ﷺ أَنَّهُ نَذِيرُ مِنَ اللهِ إلى النَّاسِ، يُبَلِّغُهُمْ مَا يُؤْمِرُ بِإِبلاغِهِ، وَاللهُ هُوَ القَادِرُ عَلَى هِدَايَتِهِمْ لَوْ شَاءَ، وَهُوَ الوَكِيلُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ فِي الكَوْنِ. وَكِيلً - قَائِمٌ بهِ، حَافِظٌ لَهُ.

#### (افْتَرَاهُ) (مُفْتَرَيَاتِ) (صَادِقِينَ)

قُوْلِهِمْ: إِنَّا مُحَمَّداً آفْتَرَى ۚ القُوْآنَ، وَأَتَى بِهِ مِنْ عِنْدِهِ، وَنَسَبَهُ إِلَى ۗ اللهِ، أَفْتِرَاءُ مِنْهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنْ كَانَ الْأِمْرُ كَمَا تَقُولُونَ وَتَزْعُمُونَ فَأْتُـوا بِعَشْرِ سُوَرِ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، وَٱسْتَعِينُوا بِكُلِّ مَن ٱسْتَطَعْتُمْ فِي ذٰلِكَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِيمَا تَقُولُونَ: إِنَّهُ مِنْ عِنْدِ مُحَمَّدٍ. وَإِذَا كَانَ القُرْآنُ مِنْ عِنْدِ مُحَمَّدٍ فَمِنَ المَفْرُوضِ أَنَّهُمْ يَسْتَطِيعُونَ قَوْلَ مِثْلِهِ لَأِنَّ مُحَمَّداً مِنْهُمْ. (١٤) ـ ثُمَّ يُشْعِرُهُمُ اللَّهَ تَعَالَى بِعَجْزِهِمْ عَنْ ذَٰلِكَ، وَيَقُولُ لِلرَّسُولِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ: فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِلَى مَا طَلَبْتُمْ مِنْهُمُ الإِنْيَانَ بِعَشْر سُورِ مِنْ مِثْلَ هٰذَا القُرْآنِ، فَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ عَاجِزُونَ عَنْ ذٰلِكَ، وَأَنَّ البَشَرَ لَا يَسْتَطِيعُونَ الإِنَّيَانَ بِمِثْلِهِ، وَأَنَّ القُرآنَ إِنِّما أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ، وَأَنَّ اللهَ وَاحِدٌ

لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ، فَأُسْلِمُوا لَهُ، وَأُخْلِصُوا إِلَيْهِ فِي إِيمَانِكُمْ.

(١٣) ـ يُبَيِّنُ اللَّهُ تَعَالَى إِعْجَازَ الفُرَآنِ، وَيَرُدُّ عَلَى كُفَّارِ قُرَيْشِ فِي

#### (الْحَيَاة) (أَعْمَالُهُمْ)

(١٥) ـ مَنْ كَانَ يَطْلُبُ الحَيَاةَ الدُّنيا، وَالتَّمَتُّعَ بِلَدَّاتِهِا مِنْ طَعَام وَشَراب، وَزِينَتَهَا مِنَ النَّيابِ وَالْأَثَاثِ وَالْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ، دُونَ ٱسْتِعدَادٍ لِلحَيَّاةِ الآخِرَةِ بِعَمَلِ البِرِّ وَالإِحْسَانِ، وَتَزْكِيَةِ النَّفْسِ بِعَمَلِ الطَّاعَاتِ، نُؤَدِّ إِلَيهِمْ نُمَرَاتِ أَعْمَالِهِمْ وَافيةً تَامِّةً، وَلا يُنْقَصُونَ شَيْئاً مِنْ نِتَاجِ كَسْيِهِمْ لْإَجْلِ كُفْرِهِمْ، لَإِنَّ مَدَارِ الْأَرْزَاقِ عَلَى الْأَعْمَالِ لَا عَلَى النَّيَّاتِ وَالمَقَاصِدِ، فَجَزَاءُ الْأَعْمَالِ فِي الدُّنيا مَنُوطٌ بأَمْرِين: كَسْبِ الإنسَانِ، وَقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ.

> وَأُمًّا جَزَاءُ الآخِرَةِ فَهُوَ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى بلا وسَاطَةِ أُحَدٍ. لَا يُبْخَسُونَ \_ لَا يُنْقَصُونَ شَيْئاً مِنْ أَجُورِ أَعْمَالِهِمْ.

اَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِّن رَّبِّهِ عَ وَيَتَلُوهُ شَاهِ لُمُّ مِنْهُ وَمِن فَبَلِهِ عَ كِنْنَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِهِ كَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكَفُرُ بِهِ - مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنَاهُ إنَّهُ ٱلْحَقُ مِن رَّيِك وَلَكِنَ

أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

وَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ

كَذِبًا أُوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ

عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ
هَنَوُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى

رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
الظَّلِمِينَ

### (أُولَئِكَ) (الآخِرَةِ) (وَبَاطِلُ)

(١٦) ـ وَهُوْلاءِ الذِينَ لَا هَمَّ لَهُمْ إِلَّا الدُّنْيا، وَزِينَتُهَا، وَزُخُوفُها... لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، لِأَنَّ الجَزَاءَ فِيهَا مُتَرَّبُّ عَلَى الأَعْمَالِ فِي الدُّنيا، وَهُمْ لَمْ يَعْمَلُوا فِي دُنْيَاهُمْ لِآخِرَتِهِمْ شَيْئاً لِيُنْتَفِعُوا بِهِ. حَبطَ ـ هَلَكَ وَبَطَلَ.

#### (كِتَابُ) (أُولَئِكَ)

(١٧) - أَفْمَنْ كَانَ عَلَى نُورِ وَبَصِيرَة فِي دِينِهِ - وَهُوَ مُحَمَّدُ وَكُلُّ مُؤْمِنِ تَابَعَهُ عَلَى دِينِهِ - وَهُوَ الْقُرآنُ الْمُشْرِقُ تَابَعَهُ عَلَى دِينِهِ - وَيُؤَيِّدُهُ نُورٌ غَيْبِيِّ يَشُّهَدُ بَصِحَّتِهِ، وَهُوَ الْقُرآنُ الْمُشْرِقُ بِالنُّورِ وَالْهُدَى، وَيُؤَيِّدُهُ شَاهِدٌ آخَرُ جَاءَ قَبْلَهُ، وَهُوَ الْكِتَابُ الذِي أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى مُوسَى، حَالَ كَوْنِهِ إِمَاماً مُنْبَعاً فِي الْهُدَى وَالتَّشْرِيعِ، وَرَحْمَةً لِمَنْ آمَنَ بِهِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَفْمَنْ كَانَ عَلَى هٰذِهِ الْأَوْصَافِ، كَمَنْ يُريدُ الْحَيَاةِ الرَّوحِيَّةِ التِي تُوصِلُ إلى الْحَيَاةِ الدُّنِيا الْفَانِيَةَ، وَيَظَلُّ مَحْرُوماً مِنَ الْحَيَاةِ الرُّوحِيَّةِ التِي تُوصِلُ إلى سَعَادَةِ الدُّارِ الاَخِرَةِ الدَّارِيَةِ إِلَى النَّالِيمَةِ؟

وَهُؤُلاَءِ الذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ البَيْنَةِ المَوْهُوبَةِ، وَالبَّيْنَةِ المُكْتَسَبَةِ، لَيُّوْمِنُونَ بِهٰذَا القُرآنِ إِيمَانَ يَقِينٍ وَإِذْعَانِ، وَيَجْزِمُونَ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ. أَمَّا مَنْ يَكْفُرُ بِهٰذَا القُرآنِ، وَيَجْحَدُ فِي أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ، مِمَّنْ تَحَرَّبَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَرُعَمَاءِ قُرَيش لِصَدِّ النَّاسِ عَنْهُ، فَإِنَّ مَصِيرَهُ سَيَكُونُ فِي نَادِ جَهَنَّمَ مِنْ جَرًاءِ تَكُذِيبِهِ لِوَعِيدِ اللهِ.

فَلَا تَكُنْ، أَيُّهَا المُؤْمِنُ، فِي شَكَّ مِنْ أَمْرِ هَذَا القُرآنِ فَانَّهُ الحَقُّ الذِي لَا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ الإيمَانَ الكَامِلَ.

#### (أُولَئِكَ) (الأَشْهَادُ) (الظَّالِمِينَ)

(١٨) - يُبَيِّنُ اللهُ حَالَ المُفْتَرِينَ عَلَيهِ، وَفَضِيحَتَهُمْ فِي الدَّارِ الآخِرَةِ عَلَى رُوُوسِ الْأَشْهَادِ مِنَ الخَلائِقِ، وَيَقُولُ تَعَالَى: لَا أَحَدَ أَكْثُرُ ظُلْماً مِمَّنِ اَقْتَرى عَلَى اللهِ الكَذِبَ فِي أَقْوَالِهِ أَوْ فِي أَحْكَامِهِ، أَوْ فِي صِفَاتِهِ، أَوْ فِي النَّعْمِ أَنَّهُ آتَّخَذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَداً، أَوْ فِي تَكْذِيبِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُلُ... وَيُعْرَضُ هُولاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رَبِّهِمْ لِمُحَاسَبَتِهِمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَيَقُولُ الذِينَ يَتَقَدَّمُونَ لِلشَّهَادَةِ عَلَيْهِمْ، مِنَ المَلائِكَةِ وَالأَنْبِيَاءِ وَصَالِحِي المُؤْمِنِينَ: (هُؤلاءِ الذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، وَآفْتَرُوْا، أَلاَ لَعْنَهُ وَصَالِحِي المُؤْمِنِينَ: (هُؤلاءِ الذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، وَآفْتَرُوْا، أَلاَ لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الشَّالِمِينَ).

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: إِنَّ اللهُ، عَنَّ وَجَلَّ، يُدْنِي المُؤْمِنَ، فَيضَعُ عَلَيْهِ كَنْفَهُ، وَيَسْتُرُهُ عَنِ النَّاسِ، وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، وَيَقُولُ لَهُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ

﴿ اللَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم إِلَّاكِزَةِهُمْ كَيْفُرُونَ

﴿ أُوْلَتِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَهُمْ مِيّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآ ءَ يُضَعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْ يُسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُشْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُؤْلِيُهُمِرُونَ

ا أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَانَفُسَهُمْ اللَّهِ اللَّذِينَ خَسِرُوٓ أَانَفُسَهُمْ اللَّهِ الْمُفَتَرُونَ اللَّ

لَهُ لَاجَرَمُ أَنَّهُمُّ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُّ الْأَخِرَةِ هُمُّ الْأَخِرَةِ هُمُّ الْأَخْسَرُونَ

نَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ

كَذَا، أَتَعْرِفُ كَذَا، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِلُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: فَإِنِّي سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنيا، وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ اليَّوْمَ، ثُمَّ يُعْطَى كِتَابَهُ وَفِيهِ حَسَنَاتُهُ.

وَأَمًا الكُفَّارُ وَالمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الأَشْهَادُ: (هَوُلاءِ الذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ). ﴿ رَوَاهُ البُّخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

(بِالْآخِرَةِ) (كَافِرُونَ)

(١٩) - وَيُعَرِّفُ اللهُ هُولِاءِ الظَّالِمِينَ فَيَقُولُ: إِنَّهُمُ الذِينَ يَصُدُّونَ النَّاسَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ، وَيَمْنَعُونَهُمْ مِنَ الإِيمَانِ، وَيَسْعَوْنَ لِأِنْ تَكُونَ سَبِيلُ اللهِ مُعْوَجَّةً، مُوَافِقةً لِشَهَوَاتِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ، وَيَكْفُرُونَ بِالآخِرَةِ، وَيُكَذُّبُونَ بِوُقُوعِها. بِوُقُوعِها.

يَنْجُونَها عِوَجاً ـ يَطْلُبُونَها مُعْوَجَّةً، أَوْ ذَاتَ آعْوِجَاجٍ .

#### (أُولَئِك) (يُضَاعَفُ)

(٢٠) - إِنَّ هُؤُلاءِ الظَّالِمِينَ، لَمْ يَكُونُوا بِاللَّذِينَ يُعْجِزُونَ اللهَ بِهَرَبِهِمْ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ، إِذَا أَرَادَ عِقَابَهُمْ، بَلْ هُمْ فِي قَبْضَتِهِ وَتَحْتَ قَهْرِهِ، وَهُوَ قَادِدٌ عَلَى الأَرْضِ، إِذَا أَرَادَ عِقَابَهُمْ، بَلْ هُمْ فِي قَبْضَتِهِ وَتَحْتَ قَهْرِهِ، وَهُو قَادِدٌ عَلَى الأَنْتِقَام مِنْهُمْ، أَوْ أَنْ يَنْصُرَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ. وَلْكِنَّهُ تَعَالَى يُؤَخِّرُ عُقُوبَتَهُمْ وَالانْتِقَامَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ، وَيُضَاعِفُ لَهُمُ العَذَابِ فِي ذَٰلِكَ اليَوْم، لِأَنَّهُ جَعَلَ لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَيُضَاعِفُ لَهُمْ المَعَلَى عَنْ البَيْهِ. وَأَفُوا صُمَّا عَنْ سَمَاعِ الحَقِّ، عُمْياً عَنِ آتَبَاعِهِ. وَأَفْتِوا مِنْ عَذَابِ اللهِ بالهَرَب.

#### (أُولَئِكَ)

(٢١) - لَقَدْ خَسرَ هُؤُلاءِ أَنْفُسَهُمْ، وَغَبَنُوهَا حَظَّهَا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ بَافْتِرائِهِمْ عَلَى اللهِ، وَآشْتِرائِهِم الضَّلَالَةَ بِالهُدَى، لِأَنَّهُمْ أَدْخِلُوا النَّارَ، وَلَاقَوْا عَذَابًا لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ، وَلا يَتَوَّقَفُ، وَغَابَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَهُ عَلَى اللهِ مِنْ نِسْبَةِ الأَنْدَادِ وَالشَّرَكَاءِ، وَالْأَبْنَاءِ إِلَيْهِ، فَلَمْ تَنْفَعَهُمْ عَلَى اللهِ مِنْ نِسْبَةِ الأَنْدَادِ وَالشَّرَكَاءِ، وَالْأَبْنَاءِ إِلَيْهِ، فَلَمْ تَنْفَعَهُمْ أَصْنَامُهُمْ، وَلا أَوْنَانُهُمْ شَيْئًا مِنَ اللهِ.

#### (الأخِرَةِ)

(٢٢) - وَلَا شَكَ فِي أَنَّهُمْ سَيَكُونُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرَ النَّاسِ خُسْراناً. لَإِنَّهُمُ آغْنَاضُوا عَنِ الجَنَّةِ بِالجَحِيمِ، وَعَنِ المَغْفِرَةِ بالعَذَابِ. لَا جَرَمَ ـ لَا شَكَ، أو لَا مَحَالَةَ أَوْ حَقًا، أَوْ حَقً وَثَبَتَ.

(آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (أُولَئِكَ) (أَصْحَابُ) (خَالِدُونَ) (٢٣) ـ لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى حَالَ الْأَشْقِيَاءِ فِي الاَّخِرَةِ، ثَنَّى بِذِكْرِ حَالِ

أُوُلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَسَنَةِ ﴿ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ

## 

كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْأَصَمِّ وَالْأَصَمِّ وَالْأَصَمِّ وَالْمَصِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ الْمَثَلَّ الْفَلَانَدُّكُرُونَ مَثَلًا الْفَلَانَدُّكُرُونَ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِي لَا كُمُ نَذِيرٌ مُبِينً

۞ أَنلَّانَعَبُدُوٓ الإِلَّا ٱللَّهَ ۗ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ٱلِيحِ

فَقَالَ الْمَلاَّ الَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَمَانَرَىكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَانَرَىٰكَ اتَبْعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمَّ أَرَاذِلْنَا بَادِي الرَّأْيِ وَمَانَرَىٰ لَكُمُّ عَلَيْنَامِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَذِبِينَ

السُّعَدَاءِ، وَهُمُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَخَشَعَتْ نُفُوسُهُمْ، وَآطُمَأَنَّتْ إِلَى رَبِّهِمْ، وَتَرَكُوا المُنْكَرَاتِ، فَورِثُوا الجَنَّة وَمَا فِيهَا مِنْ نَعِيمِ لا يُوصَفُ، بِعَمَلِهِمْ، وَآسْتِكَانَتِهِمْ اللهِ، وَخُضُوعِهِمْ لَهُ. وَيَكُونُونَ فِي الجَنَّةِ خَالِدِينَ أَبَداً.

أُخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ - آطْمَأَتُوا إِلَى وَعْدِهِ، أَوْ خَشَعُوا لَهُ.

(٢٤) - وَضَرَبَ اللهُ تَعَالَى مَثَلاً لِحَالِ المُؤْمِنِينَ، أَهْلِ السَّعَادَةِ وَالجَنَّةِ، وَلِحَالِ الكَافِرِينَ، أَهْلِ السَّعَادَةِ وَالْجَنَّةِ، وَلِحَالِ الكَافِرِينَ، أَهْلِ الشَّقَاءِ وَالْعَذَابِ فَقَالَ: إِنَّ الْكَافِرِينَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ وَالْعَذَابِ فَقَالَ: إِنَّ الْكَافِرِينَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ وَالْعَذَابِ مَثَلُهُمْ مَثُلُ الأَعْمَى وَالْأَصَمِ الذِي لاَ يُبْصِرُ وَلاَ يَسْمَعُ، وَلا يَهْتَدِي إِلَى خَيْرٍ، وَمَشَلُ المُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ النَّعِيمِ كَمَشَلِ البَصِيرِ اللَّذِي يَتْبُعُ الخَيْرَ، وَيَتُرُكُ الشَّرِّ، وَهُو سَمِيعٌ لِلْحُجَّةِ فَلا يَسُوبِ عَلَيهِ البَاطِلُ. فَهَلْ يَسْتَوِي هٰذَانِ حَالًا؟ كَلاَ إِنَّهُمَا لاَ يَسْتَوِيَانِ، أَفَلا تَتَعَيَّرُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ فِيمَا بَيْنَ الهُدَى وَالضَّلِالِ مِنَ التَّبَايُنِ، وَفِيمَا بَيْنَ الْهُدَى وَالضَّلِالِ وَالحَقِّ مِنَ النَّبَايُنِ، وَفِيمَا بَيْنَ الهُدَى وَالضَّلِالِ وَالحَقِّ مِنَ الاَّجْتِلافِ وَالتَّمَايُّذِ فَتَعْتَرُوا وَتَسِيرُوا فِي طَرِيقِ الهُدَى البَّاطِلِ وَالحَقِّ مِنَ الاَخْتِلافِ وَالتَّمَايُونَ فَتَعْتَرُوا وَتَسِيرُوا فِي طَرِيقِ الهُدَى

(٢٥) ـ كَانَ نُوحٌ عَلَيهِ السَّلَامُ أُوَّلَ رَسُولِ بَعَثْهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ مِثَنَّ أَشْرَكُوا، وَعَبَدُوا الأَصْنَامَ وَالأَوْثَانَ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّنِي لَكُمُّ نَذِيرٌ مِنَ اللهِ أَبِيْلُ لَكُمْ طَرِيقَ النَّجَاةِ، فَآمِنُوا بِهِ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ.

وَالإِيمَانِ، وَتَبْتَعِدُوا عَنْ طَرِيقِ الكُفْرِ وَالضَّلالِ . ؟

(٢٦) ـ وَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَ اللهَ وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، لِأَنْنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ القِيَامَةِ، إِذَا أَقَمْتُمْ عَلَى شِرْكِكُمْ وَكُفْرِكُمْ بِرَبِّكُمْ، وَعِبَادَةِ غَيْرِهِ تَعَالَى .

#### (نَرَاك) (كَاذِبِينَ)

(٢٧) - فَرَدُ السَّادَةُ الكُبَراءُ (المَلَّمُ) عَلَيهِ قَائِلِينَ: إِنَّهُمْ لَا يَرَونَهُ إِلَّا بَشَراً مِثْلَهُمْ، وَلَيْسَ مَلكاً مُنَزُّلًا مِنَ السَّمَاءِ، فَكَيْفَ أُوْحَى اللهُ إِلَيهِ، وَآخْتَارَهُ لِلرَّسَالَةِ مِنْ بَيْنِهِمْ؟ ثُمَّ إِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَمْ يَتَبَعْهُ إِلَّا الأَراذِلُ الأَخِسَّاءُ مِنْ فَلْرِصَالِةِ مِنْ بَيْنِهُمْ وَلَمْ اللَّحْسَاءُ مِنْ قَوْمِهِمْ، وَلَمْ يَتَبَعْهُ أَحَدُ مِنَ الأَشْرَافِ وَالرَّوْسَاءِ. ثُمَّ إِنَّ هُؤلاءِ الذِينَ آتَبُعُوهُ لَمْ يَتَبِعُهُ أَحَدُ مِنَ الأَشْرَافِ وَالرَّوْسَاءِ. ثُمَّ إِنَّ هُؤلاءِ الذِينَ آتَبُعُوهُ لَمْ يَتَبِعُوهُ عَنْ فِكْرٍ وَنَظَرٍ وَتَمْحِيصٍ ، وَإِنَّما أَجَابُوهُ فَوْرَ دَعْوَتِهِ إِيَّاهُمْ (بَادِي) الرَّايِ - أَيْ فِي أُولِ بَادِئَ ﴾.

وَقَالُوا لَهُ أَخْيَراً: إِنَّهُمْ لا يَرَوْنَ لِنُوحِ وَأَصْحَابِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ فَضْل وَلا مِيزَةٍ، فِي الخَلْقِ، وَلا فِي الحَالِ وَلا فِي القُرَّةِ، وَلا فِي الحَالِ وَلا فِي القُرَّةِ، وَلا فِي الحَلْمِ لِيَتِبُعُوهُ فِيمَا يَدْعُوهُمْ إِلَيهِ، وَأَغْلَبُ الظَّنِّ أَنَّ نُوحاً كَاذِبٌ فِيما يَدْعِيهِ مِنْ البِرِّ وَالصَّلاحِ مِنْ البِرِّ وَالصَّلاحِ وَالعَادَة.

المَلاد السَّادَةُ وَالكُبَرَاءُ.

بَادِيَ الرَّأْيِ ـ ظَاهِرَهُ دُونَ تَعَمُّقِ وَلَا تَشُّتٍ.

(يَا قَوْمٍ) (أَرَأَيْتُمْ) (وَآتَانِي) (كَارِهُونَ)

(٢٨) ـ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ نُوحٌ قَائِلاً: أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى يَقِينِ وَأَمْرٍ جَلِيٍّ وَنُبُوَّةٍ صَادِقَةٍ، وَهِيَ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ آتَانِي إِيَّاهَا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ خَفِيتُ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ، فَلَمْ تَهْتَدُوا إِلَيها، وَلا عَرَفْتُمْ قَدْرَها، بَلْ بَادَرْتُمْ إِلَى تَكْذِيبِها وَرَدِّهَا، أَفْنُجْبِرُكُمْ عَلَى قَبُولِها وَالأَخْذِ بِهَا وَأَنْتُمْ كَارِهُونَ؟ أَنَّاهُمْ مَا إِنْ مُنَ

> اربينم ـ الحبروبي عَميَتْ عَلَيْكُمْ ـ أخفِيَتْ عَلَيْكُمْ .

(يَا قَوْمٍ) (أَسْأَلُكُمْ) (آمَنُوا) (مُلَاقُو) (أَرَاكُمْ)

(٢٩) - وَأَنَا لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَى نُصْحِي لَكُمْ، وَدَعْوَتِي إِيَّاكُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، مَالاً آخُذُهُ مِنْكُمْ أَجْرَةً عَلَى ذٰلِكَ، وَإِنَّمَا أَبِنَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللهِ وَحْدَهُ، وَأَنَا لاَ أَسْتَطِيعُ طَرْدَ المُؤْمِنِينَ كَمَا طَلْبَتُمْ مِنِي، آسْتِعْلاءً مِنْكُمْ عَلَيْهِمْ، وَتَحَاشِياً مِنَ الجُلُوسِ مَعَهُمْ، لأِنَّهُمْ سَيُلاَقُونَ رَبَّهُمْ، وَسَيَسْأَلَنِي اللهُ تَعَالَى عَنْ ذٰلِكَ، وَإِنِّي لأَرَاكُمْ قَوْماً تَتَجَاوَزُونَ فِي طَلَيكُمْ وَسَيَسْأَلَنِي اللهُ تَعَالَى عَنْ ذٰلِكَ، وَإِنِّي لأَرَاكُمْ قَوْماً تَتَجَاوَزُونَ فِي طَلَيكُمْ السَّالَخِي اللهُ تَعَالَى عَنْ ذٰلِكَ، وَإِنِّي لأَرَاكُمْ قَوْماً تَتَجَاوَزُونَ فِي طَلَيكُمْ السَّالَخِي اللهُ تَعَالَى عَنْ ذٰلِكَ، وَإِنِّي اللهَ اللهِ مُو الإيمَالُ، وَلا تَدْرِكُونَ أَنَّ مَا يَصِعُ أَنْ يَتَقَاضَلَ فِيهِ الْخَلْقُ عِنْدَ اللهِ هُوَ الإيمَانُ، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ، لاَ المَالُ، وَلا الْحَسَبُ وَلا الْحَالُ،

(وَيَا قُوْمٍ)

(٣٠) - إِنَّ اللهَ وَلِيُّ المُؤْمِنِينَ فَإِذَا طَرَدْتُ أَنَا هُؤُلَاءِ المُؤْمِنِينَ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَآتَبَاعِهِمْ إِيَّايَ فِيمَا بَلْغُنَّهُمْ، أَكُونُ قَدِ آرْتَكَبْتُ جُرْماً عَظِيماً، فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ مَوْلاَهُمْ؟ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ أَنَّ اللهَ رَبُّ النَّاسِ جَمِيعاً، وَأَنَّهُ لاَ فَضْلَ لأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ عِنْدُهُ إلا بِالإِيمَانِ وَالتَّقُوى وَالعَمَلِ الصَّالِح ؟

(خَزَائِنُ) (الظَّالِمِينَ)

(٣١) - يُخْبِرُهُمْ نُوحٌ عَلَيهِ السَّلامُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّهُ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى عِبَادَتِهِ تَعَالَى وَحْدَهُ، وَلا يَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ أَجْراً، وَهُوَ مُكَلِّفُ بِدَعْوَةِ النَّاسِ جَمِيعاً، الشَّرِيفِ وَالوَضِيعِ، فَمَنِ آسْتَجَابَ لَهُ فَقَدْ أَفْلَحَ وَنَجَا وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ لاَ قُدْرَةَ لَهُ عَلَى التَصَرُّفِ فِي خَزَائِنِ اللهِ، وَأَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ الغَيْبُ، إِلاّ مَا أَطْلَعَهُ اللهُ عَلَيهِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمَلكِ مِنَ المَلائِكَةِ، بَلْ هُوَ الغَيْبُ، وَمُؤَيِّدُ بِمُعْجِزَاتِهِ، وَأَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ بَشَرُ مِثْلُهُمْ وَمِنْهُمْ، مُرْسَلُ إِلَيْهِمْ مِنَ اللهِ رَبِّهِمْ، وَمُؤَيِّدُ بِمُعْجِزَاتِهِ، وَأَنَّهُ لاَ يَقُولُ عَن المُدْوِينَةِ، اللهِ مَنْ اللهِ رَبِّهِمْ، وَمُؤَيِّدُ بِمُعْجِزَاتِهِ، وَأَنَّهُ لاَ يَقُولُ عَن المُدُوعِينَ ، الذِينَ يَحْتِقِرُونَهُمْ وَيَزْدَرُونَهُمْ: إِنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ عِنْد

الَّ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يُتُمُّ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةٍ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةٍ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَّبِي وَءَالنّنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ وَفَعُمِيّتُ عَلَيْكُورُ مِنْ فَعُمِيّتُ عَلَيْكُورُ أَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ أَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ أَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ

وَيَنقَوْمِ لَآ أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنْابِطَارِدِ الذِينَ عَامَنُوۤ أَ إِنَّهُم مُكَنقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِكِنِّ الْمَنُوَ أَ إِنَّهُم قَوْمًا جَمْ لَكُونَ

وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُ فِي مِنَ ٱللهِ إِن طَرَحَتُهُمْ أَفَلاَ نَذَكَرُونَ

وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآيِنُ أَللَهِ وَلاَ أَعُلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّ مَلَكُ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِى أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذَا لَيْنَ الظَّلِمِينَ لَيْنَ الظَّلِمِينَ اللهِ ثَوَابٌ عَلَى إِيمَانِهِمْ وَأَعْمَالِهِم الصَّالِحَةِ، وَاللهَ تَعَالَى أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِهِمْ، فَإِنْ كَأْنُوا مُؤْمِنِينَ، حَقّاً وَصِدْقاً فَلَهُمْ عِنْدَ اللهِ جَزاءُ الحُسْنَى، وَإِنَّهُ إِنْ قَالَ غَيْرَ ذٰلِكَ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ.

خَزَائِنُ اللهِ ـ خَزَائِنُ رِزْقِهِ وَمَالِهِ. تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ ـ تَسْتَحْقِرُهُمْ وَتَسْتَهزىءُ بهمْ.

(يَا نُوحُ) (جَادَلْتَنَا) (جِدَالنَا) (الصَّادِقِينَ)

(٣٢) - قَالَ المَلَّا مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ يَرُدُّونَ عَلَى مَقَالَتِهِ هَٰذِهِ: لَقَدْ جَادَلْتَنَا يَا نُوحُ وَحَاجَجْتَنا، قَأَكُمْرْتَ مِنْ ذَلِكَ، حَتَّى أَمْلَلْتَنا، وَلَمْ يَعُدْ لَدَيْنَا شَيءٌ نَقُولُهُ، وَنَحْنُ لَنْ نَتْبَعَكَ، فَأْتِنا بِمَا تَعِدُنا مِنَ النَّقْمَةِ وَالعَذَابِ، وَآدْعُ عَلَينا بِمَا شِفْتَ، وَلَيْأَتِنَا العَذَابُ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فِيمَا تَدَّعِيهِ مِنْ أَنَّ اللهَ يُعَاقِبُنا عَلَى عِصْيَانِهِ فِي الدُّنِيا فَبْلَ عِقَابِ الآخِرَةِ.

(٣٣) - قَالَ لَهُمْ نُوحٌ: أَنَا لاَ أَمْلِكُ العَذَابَ الذِي تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، إِنَّمَا الذِي تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، إِنَّمَا الذِي لاَ يُعْجِزُهُ شَيءً. الذِي الاَ يُعْجِزُهُ شَيءً. مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ - بِفَائِتِينَ مِنْ عَذابِ اللهِ بِالهَرَبِ.

(٣٤) - وَأَيُّ شَيءٍ يُفِيدُكُمْ نُصْحِي وَإِبلاغِي إِيَّاكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي إِنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُضِلَّكُمْ وَيُغْوِيَكُمْ؟ فَهُوَ سُبْحَانَهُ مَالِكُ أَزِمَّةِ الْأَمُورِ، المُتَصَرِّفُ اللهُ أَنْ يُضِلَّكُمْ، العَادِلُ الذِي لاَ يَجُورُ، وَإِلَيهِ يَرْجِعُ النَّاسُ، يَوْمَ الحِسَاب، لِيَجْزِيَ كُلُّ عَامِل بِعَمَلِهِ، وَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ اللهِ فِي خَلْقِهِ أَنْ النَّصْحَ إِنَّمَا لَيْجُزِيَ كُلُّ عَامِل بِعَمَلِهِ، وَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ اللهِ فِي خَلْقِهِ أَنْ النَّصْحَ إِنَّمَا يَتَقَبَلُهُ المُسْتَعِدُ لِلرَّشَادِ، وَيَرْفُضُهُ مَنْ غَلَبَ عَلَيهِ الغَيُّ وَالفَسَادُ. يَتَقَبَلُهُ المُسْتَعِدُ لِلرَّشَادِ، وَيَرْفُضُهُ مَنْ غَلَبَ عَلَيهِ الغَيُّ وَالفَسَادُ. أَنْ يُغُويَكُمْ - أَنْ يُضِلِّكُمْ.

#### (افْتَرَاهُ)

(٣٥) ـ أَمْ يَقُولُ مُشْرِكُو مَكَّةً: إِنَّ مُحَمَّداً آفْتَرَى خَبْرَ نُوحٍ ، وَجَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِهِ؟ فَقُلْ لَهُمْ: إِنْ أَنَا آفْتَرَيْتُهُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ إِثْمَ ذٰلِكَ وَعِقَابُهُ عَلَيًّ ، وَاللهُ تَعَالَى لاَ يَغْفُلُ عَنْ عُقُوبَةٍ مَنْ يَفْتَرِي عَلَيْهِ الكَذِبَ، وَأَنْتُمْ لاَ تَتَحَمَّلُونَ مَعِي شَيئاً مِنْ ذَنْبِي هٰذا، كَمَا أَنْنِي بَرِيءً مِنَ الإِجْرَامِ المُتَمَثِّلِ بِكُفْرِكُمْ، وَتَجَاوُرُكُمُ الْحَقِّ.

فَعَلَيٌّ ۚ إِجْرَامِي ـ فَعَلَيَّ عِقَابُ مَا آكْتَسَبُّتُهُ مِنْ ذَنْبٍ.

(آمَنَ) (تَبْتَئِسُ)

(٣٦) ـ لَمَّا آسْتَعْجَلَ قَوْمُ نُوحِ عَذَابَ رَبِّهِمْ، وَنَقْمَتُهُ، وَقَالُوا لَهُ آثْتِنا بِمَا تَعِـدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّـادِقِينَ، دَعَا نُـوحُ رَبَّهُ فَقَـالَ: رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّاراً. فَأَوْحَى تَعَالَى إِلَى نُوحٍ أَنَّـهُ لَنْ يَؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَى نُوحٍ أَنَّـهُ لَنْ يَؤْمِنَ مِنْ

ا قَالُواْ يَننُوحُ قَدْ جَدَلَتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَلَنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ

تَ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِدِٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمُ وَنُصِّحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنَّ أَنَّ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن أَضَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ هُورَيْكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَىٰ أَنْ أَلَا إِنِهِ الْفَرَامِ وَأَنَا الْفَتَرَيْنَ أُمُّ الْفَكَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا الْمُرْرِمُونَ الْمَرِيَّ مُّرِمِّةً مِنْ الْجُصُرِمُونَ

﴿ وَأُوحِى إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُۥلَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلَا نَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ السَّنينَ الخَوَالِي، مِنَ التَّكْذِيبِ وَالعِنَادِ وَالايذاءِ، وَلاَ يَهُمُّكَ أَمْرُهُمْ. فَلاَ تَبْتَشِلْ ـ فَلاَ تَحْزَنْ.

#### (تُخَاطِبْنِي)

(٣٧) - وَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى عَبْدَهُ نُوحاً أَنْ يَصْنَعَ سَفِينَةً (فُلْكاً) حَسَبَ التَّعْلِيمَاتِ التِي يَتَلَقَّاهَا، وَخْياً مِنْ رَبِّهِ لِيُنْجِيَهُ هُوَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهَا. وَيُخْبِرُ اللهُ رَسُولُهُ أَنَّهُ مَشْمُولٌ بِالعِنَايةِ الإلهِيَّةِ وَالرَّعَايَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَأَنَّهُ سَيُغْرِقُ الذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِكُفْرِهِمْ. الذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِكُفْرِهِمْ.

بأُغْيُنِنا \_ بَحِفْظِنَا وَرَغَائِتِنَا الْكَامِلَتَيْن.

(٣٨) ـ وَأَخَذَ نُوحٌ يَصْنَعُ السَّفِينَةَ، فَكَانَ كُبَراءُ قَوْمِهِ يَمُرُّونَ عَلَيْهِ، وَيَرَوْنَ مَا يَصْنَعُ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُ، وَيُكَذِّبُونَهُ فِيمَا يَتَوَعُّدُهُمْ بِهِ مِنَ الغَرَقِ، فَكَانَ يَرُدُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا لِرُوْيَتِكُمْ مَا لاَ تَتَصَوَّرُونَهُ مُفِيداً اليَوْمَ، فَإِنَّنَا سَنَسْخَرُ مِنْكُمْ غَداً، حِينَمَا يَأْتِي وَعْدُ اللهِ، وَيَحِلُّ بِكُمْ مَا أَنْذَرَكُمْ بِهِ مِنْ عَذَابِهِ.

(٣٩) - وَحِينَ يَجِيءُ أَمْرُ اللهِ حَامِلًا إِلَيْكُمْ عَذَابَهُ الْمَوْعُودَ، فَفِي ذَٰلِكَ النَّوْمِ فَقَلَ يَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ الذِي سَيَحِلُ بِهِ عَذَابُ اللهِ الذِي سَيُحِلُ بِهِ عَذَابُ اللهِ الذِي سَيُخْزِيهِ، وَيُذِلَّهُ، بِالغَرَقِ فِي الدُنيا، وَيَوْمَ القِيَامَةِ لَهُ عَذَابٌ دَائِمٌ سَرْمَدِيُّ (مُقِيمٌ).

يُخْزِيهِ - يُذِلُّهُ وَيُهِينُهُ.

يَجِلُ عَلَيهِ ـ يَجِبُ عَلَيهِ وَيَنْزِلُ بِهِ.

#### (آمَنَ)

(٤٠) - وَجَعَلَ الله تَعَالَى لِنُوحِ عَلاَمَةً عَلَى حُلُولِ الْعَذَابِ بِقَوْمِهِ، وَهِيَ أَنْ يَهْطِلَ الْمَطَرُ بِصُورَةٍ مُتُواصِلَةٍ لاَ يُقْلِمُ وَلاَ يَهْتُر، وَيَتَفَجَّرُ وَجْهُ الْأَرْضِ عُيُونًا تَنْبُعُ وَتَهُورُ حَتَّى يَقُورَ الْمَاءُ مِنَ التّنَانِيرِ التِي هِيَ أَمَاكِنُ النِّيرِانِ، فَجِينَما يَرَى نُوحُ ذلِكَ فَعَلِيهِ أَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ مِنْ كُلُّ النِّيرانِ، وَوَجَيْنِ آثَنَيْنِ ذَكَراً صِنْفٍ مِنَ المَحْلُوقَاتِ، ذُواتِ الأَرْوَاحِ وَالنَّبَاتَاتِ، زَوْجَيْنِ آثَنَيْنِ ذَكَراً وَانْنَى مَنْ المَّذَوْنَ الْمُنَاقِينِ وَأَقْرِبَاءَهُ، وَانْنَى مِنْهُمُ وَانْمَهُ مَنْ لَمْ يَوْمِنْ بِرِسَالَةِ نُوحٍ، وَبِرَبُ نُوحٍ، وَكَانَ مِنْهُمُ الْمُرَاتَّةُ وَانْهُمْ مَنْ لَمْ يَوْمِنْ بِرِسَالَةِ نُوحٍ، وَبِرَبُ نُوحٍ، وَكَانَ مِنْهُمُ الْمُرَاتَّةُ وَانْهُمَ مَنْ لَمْ يَحْمِلَ فِيهَا مَنْ آمَنُ لَهُ مِنْ قَوْمِهِ، وَلَمْ يَكُونُوا وَيُورِينَ، كُما أُخْبَرَ الله تَعَالَى .

فَارَ النُّنُورُ ـ نَبَعَ الْمَاءُ وَجَاشَ بِشِدَّةٍ مِنْ تَنُورِ الخُبْزِ.

وَأَصْنَعَ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تَحْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواً إِنَّهُم مُّغَ رَقُونَ إِنَّهُم مُّغَ رَقُونَ

الله وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاَّمِّن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَا نَسْخَرُمِن كُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ

(أَ) فَسَوُفَ تَعْلَمُونِ مَن يَأْتِيهِ عَذَاتُ يُخُزِيدِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَاتُ مُّقِيمُ

حَتَّى إِذَاجَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ 

 قُلْنَ ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ

 زَوْجَيْنِ ٱثَنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّامَنَ 

 سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْءَامَنَّ وَمَا 

 مَا مَنَ مَعَهُ تَ إِلَّا قَلِيلٌ

الله ﴿ وَقَالَ أَرْكَبُواْ فِيهَا بِسْ مِلْلَهِ مَعْرِيْهَا الْمِيْنَ

وَمُرْسَنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمُ

اللهُ وَهِيَ تَجَرِي بِهِ مُر فِي مَوْجٍ كَٱلْحِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَكْبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا <u>وَلَاتَكُن مَّعَٱلْكَفِرِينَ</u>

﴿ قَالَسَءَاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلِيَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُ ا وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغُرَقِينَ

إِنَّ وَقِيلَ يَكَأَرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَكَسَمَآهُ أَقِلْعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَعَكِي ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلَّقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ

(٤١) ـ فَحَمَلَهُمْ نُوحٌ فِي السَّفِينَةِ وَقَالَ لَهُمْ: آرْكُبُوا فِيها بِآسُمِ اللهِ جَرْيُهَا عَلَى وَجْهِ المَاءِ، وَبِآسُمِ اللهِ مُنْتَهَى سَيرَهَا وَرُسُوُّها، فَهُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى ذْلِكَ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، وَحِفْظِهِ وَعِنَايَتِهِ، إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ لِمَنْ تَابُ إِلَيْهِ مِنْ ذُنْبِهِ، رَحِيم بعِبَادِهِ.

مَجْرَاها. وَقُتُ إَجْرَائِهَا.

مُرْسَاهَا \_ وَقْتُ إِرْسَائِهَا. (يَا بُنَيُّ) (الْكَافِرينَ)

(٤٢) ـ وكَانَتِ السَّفِينَةُ تَجْرِي بِرَاكِبِيهَا عَلَى وَجْهِ المَاءِ فِي أَمْوَاجِ كَالجِبالِ بَعْدَ أَنْ غَطَّى المَاءُ الْأَرْضَ، وَنَادَى نُوحٌ آبْنَهُ، وَكَانَ كَافِراً، وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُؤْمِنَ وَيَرْكَبَ مَعَهُمْ فِي السَّفِينَةِ، لِكَيْلاَ يَغْرَقَ كَمَا سَيَغْرَقُ

الآخَرُونَ مِنَ الكَفَرَةِ، وَكَانَ الابْنُ يَقِفُ فِي مَكَانِ مُنْعَزِلٍ عَزَلَهُ المَاءُ

وَأُحَاطَ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. مَعْزِل ِ - مَكَانِ مُنْعَزِل عَزَلَهُ المَاءُ.

(٤٣) ـ ۚ فَرَدُّ عَلَيهِ آبْنُهُ قَائِلًا: إِنَّنِي سَالْتَجِيءُ إِلَى قُمَّةِ جَبَلِ عَالِيَةٍ تُعْصِمُنِي مِنَ المَاءِ، ظَنَّا مِنْهُ أَنَّ الطَّوفَانَ لَنْ يَبْلُغَ رُؤُوسَ الجِبَالِّ، وَأَنَّهُ إِذَا تَعَلَّقُ بِرَأْسٍ جَبَلٍ أَنْجَاهُ ذٰلِكَ مِنَ الغَرَقِ، فَقَالَ لَهُ نُوحٌ: ۖ لَيْسَ هُنَاكَ شِيءٌ يَعْصِمُ النَّوْمَ مِنْ قَضَاءِ اللهِ وَأَمْرِهِ، وَآرْتَفَعَ المَوْجُ، وَحَالَ دُونَ رُوْيَةِ أُحَدِهِما الآخِرَ فَكَانَ ِ آبْنُ نُوحٍ مِنَ المُغْرَقِينَ.

مَاآوى ـ سَأَلْتَجِيءُ وَأَسْتَنِدُ. لاً عَاصِمَ لا مَانِعَ وَلا حَافِظَ.

(يَا أَرْضُ) (وَيَا سَمَاءُ) (الظَّالِمِينَ)

(٤٤) - يُبِخْبِرُ اللهُ تَعَالَى إِنَّهُ لَمَّا غَرِقَ قَوْمُ نُوحٍ كُلُّهُمْ، إِلَّا أَصْحَابَ السُّفِينَةِ، أَمَرَ اللهُ تَعَالَي الأَرْضَ بِأَنْ تُبْتَلِعَ مَاءَهَا الذِّي نَبَعَ مِنْهَا، وَٱجْتَمَعَ عَلَيها، وَأُمَرَ السَّمَاءَ بأَنْ تَكُفَّ عَنِ المَطَرِّ (تُثْلِعَ) وَغِيضَ المَاءُ، وَأَخَذَ فِي التَّناقُص ، وَقُضِيَ أَمْرُ اللهِ فَهَلَكَ قَوْمُ نُـوحٍ ۖ قَاطِبَةٌ مِمَّنْ كَفَـرَ بِاللهِ، لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَٱسْتَقَرَّتِ السَّفِينَةُ عَلَى جَبَلِ الجُودِيِّ (وَقِيلَ إِنَّهُ جَبَلً قُرْبَ الموصل)، وقيل: هَلَاكَاْ وَخَسَاراً وَبُعْداً للظَّالِمِينَ مِنْرَحْمَةِ اللَّهِ. أَقْلِعِي ـ كُفِّي عن المَطَر وَأُمْسِكِي.

غِيضَ المَاءُ ـ نَقَصَ وَذَهَبَ فِي الْأَرْضِ . أَسْتَوَتْ عَلَى الجُودِيُّ - أَسْتَقَرَّتْ فَوْقَ جَبَلِ الجُودِيُّ .

بُعْداً \_ هلاكاً وخسَاراً وَسُحْقاً.

(الْحَاكِمِينَ)

(٤٥) - هٰذَا سُؤالُ آسْتِعْلام مِنْ نُوحِ عَلَيهِ السَّلاَمُ، عَنْ حَالِ وَلَدِهِ الذِي غَرِقَ، فَقِالَ: يَا رَبِّ إِنَّ آبْنِي هُوَ مِنْ أَهْلِي، وَقَدْ وَعَدْتَنِي بِنَجَاةِ أَهْلِي، وَوَعْدُكَ حَقَّ لاَ يُخْلَفُ، فَكَيْفَ غَرِقَ، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الحَاكِمِينَ، وَحُكْمُكَ يَصْدُرُ عَنْ كَمَالِ العِلْمِ وَالحِكَمَةِ، وَلا يَعْرِضُ لَهُ الخَطَأُ وَالظَّلْمُ؟

(يَا نُوحُ) (صَالِحِ) (فَلَا تَسْأَلُنِ) (الْجَاهِلِينَ)

رَ ٤٦) ـ فَرَدَّ الله سُبْحَانَهُ قَائِلاً: يَا نُوحٌ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ الذِينَ وَعَدْتُكَ بِإِنْجَائِهِمْ مَعَكَ فِي السَّفِينَةِ، لِأَنِّي وَعَدْتُكَ بِنَجَاةٍ مَنْ آمَنَ مِنْ أَهْلِكَ. وَأَبْنُكَ هٰذَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، إِذْ إِنَّهُ بِكُفْرِهِ قَدِ آنْقَطَعَتِ المُوالاةُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، وَقَدْ عَمِلَ أَعْمَالاً غَيْرَ صَالِحَةٍ، فَلا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيِعٍ لاَ عِلْمَ ثَابِتٌ لَكَ بِدِ، وَإِنِّي أَنْهَاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ زُمْرَةٍ مَنْ يَجْهَلُونَ، فَيَسْأَلُونَ اللهَ أَنْ لَكَ بِي خَلْقِهِ، آسْتِجَابَةً لِشَهَوَاتِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ. يُبْطِلَ حُكْمَهُ، وَتَقْدِيرَهُ فِي خَلْقِهِ، آسْتِجَابَةً لِشَهَوَاتِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ.

(أَسْأَلُك) (الْخَاسِرينَ)

(٤٧) - قَالَ نُوحٌ: رَبَّ إِنِي ٱلْتَجِيءُ إِلَيْكَ،وَأَحْتَجِي بِكَ (أَعُوذُ بِكَ) مِنْ أَنْ أَسْأَلَكَ شَيْئاً بَعْدَ الآنِ لَا أَعْلَمُ الحَقَّ فِيهِ،وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لِي بِفَضْلِكَ وَمَنَّكَ ذَنْبَ لهٰذا السُّؤالِ، وَتَشْمَلْنِي بِرَحْمَتِكَ، أَكُنْ فِي عِدادِ الخَاسِرِينَ.

(يَا نُوحُ) (بِسَلاَمٍ) (وَبَرَكَاتٍ)

(٤٨) - وَلَمَّا غِيَضَ الْمَاءُ، وَآسْتَقَرَّتِ السَّفِينَةُ عَلَى جَبَلِ الجُودِيِّ، أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نُوحاً بِأَنْ يَهْبِطَ مِنَ السَّفِينَةِ، مُمَتَعاً بِسَلام وَتَحِيَّةٍ وَبَرَكَاتِ عَلَى أَوْحِ، وَعَلَى الذِينَ مَعَهُ، فِي المَعَاشِ وَالأَرْزَاقِ، تَفِيضُ عَلَيْهِمْ، وَسَيَكُونُونَ أَمَما مُخْتَلِفَةً مِنْ بَعْدِهِ، وَسَيَنَالُ بَرَكَةَ الإيمانِ بَعْضُهُمْ، وَسَيَكُونُ مِنْهُمْ آخَرُونَ سَيُمَتَّعُونَ فِي الدُّنيا بِالبَرَكَاتِ وَالأَرْزَاقِ لاَ يُصِيبُهُمْ وَسَيَكُونُ مِنْ اللهَ وَلا رَحْمَةً، كَمَا يُصِيبُ المُؤْمِنينَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ سَيُضِلَّهُمْ، وَيُحْزَيِّنُ لَهُم الشَّرْكَ وَالظَّلْمَ وَالبَعْيَ، ثُمَّ يَمسُهُمُ العَذَابُ الأَلِيمُ يَسْوَمَ القِيَامَةِ. القَيَامَةِ.

بَرَكَاتٍ ـ خَيْرَاتِ ثَابِتَةٍ وَنَامِيَةٍ.

(الْعَاقِبَةَ)

(٤٩) - هٰذَا القَصَصُ الذِي قَصَصْنَاهُ عَلَيْكَ مِنْ خَبَرِ نُوحٍ وَقَومِهِ هُوَ مِنْ أَخْبَارِ الغَيْبِ السَّالِفَةِ، نُعْلِمُكَ بِهَا عَلَى حَقِيقَتِهَا، وَحْياً مُنَّا إِلَيكَ كَمَا وَقَعَتْ، وَكَانَّكَ شَاهِدُها، وَلَمْ تَكُنْ أَنْتَ، وَلَمْ يَكُنْ قَوْمُكَ يَعْلَمُونَهَا حَتَّى يَقُولُ مَنْ يُكُنْ قَوْمُكَ يَعْلَمُونَهَا حَتَّى يَقُولُ مَنْ يُكَذَّ قَوْمُكَ يَعْلَمُونَهَا حَتَّى يَقُولُ مَنْ يُكَذِّبُكَ اللهِ بِهَا مُطَابِقَةً لِمَا يَقُولُ مَنْ يُكَذِّبُكَ اللهِ بِهَا مُطَابِقَةً لِمَا

وَنَادَىٰ نُوحُ رَّبَّهُ وَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهَلِكَ الْمَالِحَ قَالَ يَسَانُ أَهَلِكَ الْمَالِحَ فَلَا تَسْعَلُنِ إِنَّهُ مَالِحَ فَلَا تَسْعَلُنِ مَالِيَسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِي أَعِظُكَ مَالِيَسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِ لِينَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِ لِينَ

وَ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَعُودُ بِكَ أَنَّ أَسْتَكَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ أُلَّ وَلَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ أُلَّ وَلَيْسَ فِي فَاللَّهُ وَلَيْسَ فَي وَلَيْسَ فَي وَلَيْسَ فَي فَا لَكُنْ فِي وَلَيْسَ وَلَيْسَ فِي فَا لَكُنْ فِي مِنَ الْخَلْسِ وِينَ الْخَلْسِ وِينَ الْخَلْسِ وِينَ الْخَلْسِ وِينَ

﴿ قِيلَ يَنْوُحُ أَهْ بِطْ بِسَلَمِ مِّنَا وَبَرَكَنتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمْمِ مِّمَّن مَعَلَّ وَأُمْمُ سَنْمَتِعُهُمْ مُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَاعَذَابُ أَلِيعُو يَمَسُّهُم مِّنَاعَذَابُ أَلِيعُو

الله عِنْ أَنْبَآء الْغَيْبِ نُوْحِهَ آ إِلَيْكُ مَاكُنتَ تَعُلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلَذًا فَأُصْبِرُ إِنَّ الْعَلِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ كَانَتْ عَلَيْهِ مُجْرَيَاتُهَا، كَمَا تَشْهَدُ بِهِ كُتُبُ الْأَنْبِيَاءِ السَّالِفِينَ قَبْلُكَ، فَآصْبِرْ عَلَى تَكْذِيبِ مَنْ كَذَّبِكَ مِنْ قَوْمِكَ، وَآصْبِرْ عَلَى أَذَاهُمْ لَكَ، كَمَا صَبَرَ الرُّسُلُ قَبْلُكَ عَلَى أَذَى أَقْوَامِهِمْ، فَإِنَّنَا سَنَنْصُرُكَ، وَنَحُوطُكَ بِعِنَايَتِنَا، وَنَجْعَلُ العَاقِبَةَ لَكَ، بِالفَوْزِ وَالنَّجَاةِ لَكَ وَلَأْتُبَاعِكَ المُتَّقِينَ، فِي الدُّنْيا والآخِرَةِ، كَمَا فَعَلْنَا بِالمُرْسَلِينَ السَّابِقِينَ إِذْ نَصَرْنَاهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ.

#### (يَا قَوْمٍ)

(٥٠) - وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا هُوداً عَلَيهِ السَّلامُ إِلَى قَوْمِ عَادٍ، وَهُوَ مِنْهُمْ (أَخَاهُمْ) لِيَأْمُرَهُمْ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَتَركِ عِبَادَةِ الْأُوْثَانِ التِي آفْتَرَوْهَا كَذِباً، وَآخْتَلَقُوا لَهَا الْأَسْمَاءَ الإِلْهِيَّةِ.

#### (يَا قَوْمٍ) (أَسْأَلُكُمْ)

(٥١) - وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لاَ يُرِيدُ مِنْهُمْ أَجْراً عَلَى نُصْحِهِ لَهُمْ وَإِبلاغِهِ إِيَّاهُمْ رِسَالَةَ رَبُّهِمْ، وَإِنَّمَا يَبْغِي النُّوابَ مِنَ اللهِ، الذِي خَلَقَهُ عَلَى الفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ، مُبَرًّا مِنَ البَدع . السَّلِيمَةِ، مُبَرًّا مِنَ البَدع .

ثُمُّ قَالَ لَهُمْ: ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ مَا يُقَالُ لَكُمْ فَتُمَيِّزُونَ بَيْنَ مَا يَضُرُّ وَمَا يَنْفَعُ، وَأَنَّ مَنْ يَدْعُوكُمْ إِلَى مَا يُصْلِحُكُمْ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ مِنْ غَيْرِ أُجْرَةٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَإِذِبًا.

فَطَرُ نِي ـ خَلَقَنِي وَأَبْدَعَنِي .

#### (وَيَا قَوْمٍ)

(٥٢) \_ وَأَمَوَ هُودٌ قَوْمَهُ بِآسْتِغْفَارِ رَبِّهِمْ مِنَ الشَّرْكِ، وَمِمَّا أَسْلَفُوا مِنْ ذُنُوبِهِمْ، وَبِإِخْلاصِ التَّوْيَةِ إلِيهِ عَمَّا يَسْتَقْبِلُونَهُ. وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ مَنْ تَابَ إِلَى رَبِّهِ وَآسْتَغْفَرَهُ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيهِ رِزْقَهُ، وَسَهَّلَ عَليهِ أَمْرَهُ، وَحَفِظَ شَاأَنَهُ، وَأَرْسَلَ السَّمَاءَ عَليهِ بِالمَطر المُتَتَابع، فَيْزْدَادُ قُوةً وَرَفَاهاً.

ثُمَّ أَمَرَهُمْ هُودٌ بِأَنْ لَا يُعْرِضُوا عَمَّا دَعَاهُمْ إليهِ، وَأَنْ يُقْلِعُوا عَمَّا هُمْ عَلَيهِ مِنَ الكُفْرِ وَالإِجْرامِ والإِسَاءَةِ إلى النَّاسِ.

ُونَجَاءَ فِي الْحَدْيَثِ: َ مَنْ لَٰزِمَ الْاَسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهَ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمَّ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ).

> السَّمَاءَ ـ المَطَرَ. مِ**نْدَاراً ـ** مُتَتَابِعاً غَزِيراً بِلا أَضْرَارٍ.

وَ إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنْقَوْمِ أَعَالَكُم مُودًاْ قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُواْ أَللَّهُ مَالَكُم مِنْ إِلْكَ عَيْرُهُ ﴿ إِنْ أَنْتُمْ لِلَّا مُفْتَرُونَ كَا مُفْتَرُونَ اللَّهِ مُفْتَرُونَ اللَّهِ مُفْتَرُونَ اللَّهُ مُفْتَرُونَ اللَّهُ مُفْتَرُونَ اللَّهُ اللَّ

٥ يَنقَوْمِ لَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۗ إِنَّ أَ أَجْرِئَ إِلَّاعَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِيَّ أَفَلَاتَعْقِلُونَ

رَقُ وَيَنْقَوْمِ السَّتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ ثُمَّ الْأَقَافِهِ السَّمَاءَ فَهُوَاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِلْراكًا وَيَزِدْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَائْلُولَوْا فَوَّتَلِكُمْ وَلَائْلُولَوْا فَوَتَالِكُمْ وَلَائْلُولَوْا فَعُرْمِينَ

#### وَّ قَالُواْ يَدَهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَ نِنَاعَنَ قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ

#### ( إِن نَقُولُ إِلَا اَعْتَرَىٰكَ بَعْضُ عَالِهَتِنَا بِسُوَةً قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَاشْهُدُواْ أَنِّى بَرِى مُ مُّمَّا تُشْرِكُونَ

وَ مِن دُونِدِ عَلَيْدُونِي جَمِيعَاثُمَّ لَا لَنْظِرُونِ كَلَيْدُونِ جَمِيعَاثُمَّ لَا لَنْظِرُونِ

# إِنِّ تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمُ اللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمُ اللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمُ اللهِ مَا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّا أَزْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرُكُمْ وَلَا تَضُرُّونِهُ وَشَيْئًا إِنَّ رَبِي عَلَىٰ كُلِّ شَىٰ ءِحَفِيظُ

#### (يَا هُودُ) (آلِهَتِنَا)

(٥٣) ـ قَالُوا لَهُ: يَا هُودُ إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنَا بِحُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ (بَيِّنَةٍ) عَلَى صِحَّةِ مَا تَدَّعِيهِ مِنْ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَنَحْنُ لَنْ نَتْرُكَ عِبَادَةَ آلِهَتِنَا بِمُجَرَّدِ قَوْلِكَ لَنَا آتُرُكُوا آلِهَتَكُمْ، وَلَنْ نُصَدَّقَكَ فِيمَا تَقُولُ وَتَدَّعِي مِنْ أَنْكَ رَسُولُ اللهِ إِلَينا.

#### (اعْتَرَاك) (آلِهَتِنَا)

(٥٤) - وَقَالُوا لَهُ: مَا نَظُنُ إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ آلِهَتِنَا أَصَابَكَ بِمَسَّ مِنْ جُنُونٍ وَخَبَال فِي عَقْلِكَ (آغْتَرَاك)، بِسَبَبِ نَهْيِكَ إِيَّانَا عَنْ عِبَادَتِهَا، وَطَعْنِكَ فِيجَالَ فَصِرْتَ تَهْذِي بِهِذَا الكَلام . فَرَدَّ عَلَيهِمْ هُودٌ قَائِلاً: آشْهَدُوا أَنْتُمْ، وَإِنِّي أَشْهِدُ اللهَ رَبِّي عَلَى مَا أَقُولُ، بِأَنِّي بَرِيءٌ مِنْ جِميعِ الأَصْنَامِ وَالْأَنْدَادِ اللهِينَ تَعْبُدُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ.

أَعْتَرَاكَ - أُصَابَكَ.

بِسُوءٍ - بِجُنُونٍ وَخَبَالٍ.

(٥٥) ـ فَاجْتَمِعُوا أَنْتُم وَالِهَٰتُكُمْ عَلَى الكَيْدِ لِي ، وَلاَ تَتَوَانَوْا فِي ذَٰلِكَ ، وَلاَ تُقَصِّرُوا فِيهِ لَخْظَةً، فَهُوَ لاَ يُهِمَّنِي، وَلا يَضُرَّنِي فِي شَيءٍ. فَكِيدُونِي ـ فَاحْتَالُوا فِي الكَيْدِ لِي وَالضَّرِ. لاَ تُنْظِرُونِ ـ لاَ تُمْهُلُونِي.

#### (آخِذُ) (صِرَاطٍ)

(٥٦) - إِنِّي وَكُلْتُ أُمُورِي إلى اللهِ، وَهُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ الْحَقَّ، خَلَقَ الْمَخْلُوقَاتِ كُلُها، وَجَعَلَهَا تَحْتَ قَهْرِهِ وَسُلْطَانِهِ، وَهُوَ الْحَاكِمُ الْعَادِلُ اللَّهِي لَا يَجُورُ فِي حُكْمِهِ. وَأَفْعَالُهُ تَعَالَى، تَجْرِي عَلَى طَريقِ الْحَقِّ وَالْعَدُّلِ فِي مُلْكِهِ.

أُمَّا الْأَصْنَامُ ۚ وَالْأَوْنَانُ فَهِيَ حِجَارَةٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَا تَمْلِكُ لِنَفْسِهَا ضَرّأً وَلَا نَفْعاً.

آخِذُ بِنَاصِيَتِها. مَالِكُها، وَقَادِرُ عَلَيهَا.

(٥٧) \_ فَإِنْ تَتَوَلَّوا عَمًا جِنْتُكُمْ بِهِ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّكُمْ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيكُم الحُجَّةُ بِإِبلاغِي إِيَّاكُمْ رِسَالَةَ اللهِ الذِي بَعَنَنِي بِهَا إِلَيْكُمْ، وَاللهُ قَادرُ عَلَى أَنْ يُهْلِكُكُمْ وَأَنْ يَأْتِيَ بِقَوْمٍ غَيْرِكُمْ يَخْلُفُونَكُمْ فِي دِيَارِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، يَعْبُدُونَهُ وَحْدَهُ، وَلاَ يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا، وَلاَ يُبَالِي رَبُّكُمْ فِي بِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَضُرونَهُ بِكُفْرِكُمْ وَإِعْرَاضِكُمْ، بَلْ يَعُودُ وَبَالُ كُفْرِكُمْ عَلَيْكُمْ وَحْدَكُمْ، بَلْ يَعُودُ وَبَالُ كُفْرِكُمْ عَلَيْكُمْ وَحْدَكُمْ، وَلاَ يُشْوِكُمْ وَحْدَكُمْ، وَالْمَعْوَلِ عَلِيهِ. عَلَى كُلُّ شِيءٍ، قَائِمٌ بِالحِفْظِ عَلِيهِ. حَفْظُ - رَقَبَ مُهَنْدُنْ.

ءَا مَنُواْمَعَهُ مِرَدِّ مَةِ مِّنَا وَنَعَيَّنَاهُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ

٨ وَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا نَعَيْمُنَاهُودًا وَٱلَّذِينَ

( وَ وَلَكَ عَادُّ جَحَدُواْبِ اَيْتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوُا رُسُلَهُ وَالتَّبَعُواْ أَمْرَكُلُّ

جَبَّارِعَنِيدٍ

٥ وَأُنِّعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ﴿ ٱلْقِيَامَةِ ٱلْآإِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَابُغُدًا لِّعَادِ قَوْمِهُودِ

١ ١٥ ٥ وَإِلَىٰ تُمُودَأَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ

مَالَكُمْ مِينَ إِلَهِ عَيْرُهُ مُو أَنشَأَكُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُوْفِهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوۤ أَإِلَيۡدُإِنَّا رَبِّ قَرِيبٌ مِجْعِيبٌ

اللهُ اللهُ الله الله عَدَاكُنُتَ فِينَا مَرْجُوًّا اللهُ ال قَبِلَ هَٰذَأً أَنْنَهَا مِنْ أَأَنُونَا لَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَايَعُبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ

(آمَنُوا) (وَنَجْيناهم)

(٥٨) ـ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ اللهِ بِإِهلاكِ قَوْمٍ عَادٍ سَلَّطَ الله عَلَيْهِمُ الرِّيحَ العَقِيمَ، فَأَهْلَكَهُمْ بِهَا جَمِيعاً، وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَداً مِنْهُمْ حَيّاً. وَنَجَّى اللَّهَ هُوداً وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ، مِنَ الْعَذَابِ الغَلِيظِ الَّذِي أَنْزَلَهُ بِقَوْمٍ عَادٍ.

غَلِيظٍ - شَدِيدِ مُضَاعَفٍ.

(بآیات)

(٥٩) ـ وَكَانَ ذٰلِكَ مَصِيرَ قَوْم عَادِ الذِينَ كَفَرُوا برَبِّهمْ، وَأَنْكَرُوا آيَاتِهِ، وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ (لِّأَنَّ مَنْ كَذَّبَ رَسُولًا فَقَدْ كَذَّبَ الرُّسُلَ جَميعاً). وَٱتَّبَعَ

الِدُّهْمَاءُ مِنْهُمْ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ رُؤَسَائِهِمْ، وَقَادَتِهِم الطُّغَاةِ، الذِينَ يَأْبَوْنَ الحَقَّ، وَلِا يُذْعِنُونَ لَهُ وَإِنْ قَامَ عَلَيهِ الدَّلِيلُ.

جَبَّارٍ - يَسْتَطيعُ أَنْ يُحْبِرَ غَيْرَهُ عَلَى مَا يُريدُ. عَنيدٍ \_ طَاغٍ مَعَانِدٍ لِلْحَقِّ، مُجَانِبَ لَهُ.

(القيامة)

(٦٠) ـ وَبِسَبَبِ كُفْرِهِمْ هٰذَا وَعُتُوَّهِمْ، آسْتَحَقُّوا مِنَ اللهِ، وَالمَلَاثِكَةِ، وَالنَّاسِ ، لَعْنَةً فِي الدُّنيا كُلَّمَا ذُكِرُوا ، وَتَثْبَعُهُمُ اللَّعْنَةُ يَوْمَ القِيَامَةِ حِينَمَا يُنَادَى عَلَيْهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ: أَلَا إِنَّ عَاداً كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَلا بُعْداً

لِعَادٍ قُوْمٍ هُودٍ.

أُمْدُأً .. هَلَاكاً وَخسَاراً. (صَالِحاً) (يَا قَوْم)

(٦١) ـ يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ بَعَثَ إِلَى قَوْمِ ثَمُودَ رَسُولًا مِنْهُمْ هُوَ صَالِحٌ (وَهُمْ قَوْمٌ كَانُوا يَسْكُنُونَ مَدَائِنَ الحِجْرِ بَيْنَ تَبُوكَ وَالمَدِينَةِ، وَكَانُوا بَعْدَ قُوْم عَادٍ) فَأَمَرُهُمْ صَالِحٌ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَقَالَ لَهُمْ إِنَّ اللَّه هُوَ الَّذِي خَلَقَ أَبَاكُمْ آَدَمَ مِنْ تُراب، وَجَعَلَكُمْ تُعَمِّرُونَ الْأَرْضَ، وَتَسْتَغِلُّونَهَا، فَآسْتَغْفِرُوهُ عَمًّا سَلَفَ مِنْكُمْ مِنْ ذُنُوب، وَتُوبُوا إلَيهِ فِيمَا تَسْتَقْبِلُونَهُ، فَإِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ، يَسْمَعُ دَعْوَةً مَنْ دَعَاهً، وَيُجِيبُهُ إِذا كَانَ

> مُؤْمِناً، مُخْلِصاً فِي دَعْوَتِهِ. آسْتَعْمَرِكُم فِيها \_ جَعَلَكُمْ عُمَّارَهَا وَسُكَّانَهَا.

(يَا صَالِحُ) (أَتُنْهَانَا) (آبَاؤُنَا)

(٦٢) \_ فَرَدً عَلَيهِ قَوْمُهُ قَائِلينَ: لَقَدُ كُنْتَ مَحَطَّ رَجَائِنَا وَآمَالِنا قَبْلَ أَنْ تَنْهَانَا عَنْ أَنْ نَعْبُدَ مَا كَانَ يَعْبُدُهُ آبَاؤُنَا وَأَسْلَافُنا، وَقَبْلَ أَنْ تَدْعُونَا إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَإِنَّنَا لَفِي شَكُّ كَبِيرٍ مِمَّا جِئْتَنَا بِهِ.

مُرِيبٍ ـ مُوقِع فِي الرِّيبَةِ وَالْقَلَقِ.

مِّمَّاتَدُّعُونَاۤ إِلَيْهِمُرِيبٍ

عَلَى بَنِفُومِ أَرَءَ يَتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَنِّ قَالَ يَنفُو إِن كُنتُ عَلَى بَنِّ فَهُ عَلَى بَنِّ فَهُ وَ اتَلْنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنضُرُ فِي مِن اللّهِ إِنْ عَصَيْئُةً أَنْهُ اتَزِيدُونَنِي عِنَ اللّهِ عَلَيْهُ مَن يَنْفُرُ فِي مِن اللّهِ إِنْ عَصَيْئُةً أَنْهُ اتَزِيدُونَنِي عَنْ يَنْفُر تَغْسِيرٍ

يَنَ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَناقَةُ اللهِ لَكُمُ عَالَيَةً فَذَرُوهَا لَكُمُ عَالِيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللهِ وَلَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللهِ وَلَا

تَمَسُّوهَابِسُوءِ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابُ قريبُ

و فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي

دَارِكُمْ ثَلَاثَهَ أَيَّالِمِ ۖ ذَالِكَ وَعُدُّغَيْرُ مَكُذُوبٍ

الله فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَعَيْسَنَا صَلِحًا فَكُمَّا فَكَدِّ بِرَحْمَةِ وَاللَّهِ الْمَاكُ وَ اللَّهِ الم وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وِبِرَحْمَةِ فَي وَمِيدَ اللَّهِ الْمَاكِ هُوَالْقَوِيُّ الْمَازِيزُ رَبِّكَ هُوَالْقَوِيُّ الْمَازِيزُ

﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ إِ فَأَصْبَحُواْ فِ دِيَرِهِمُ جَثِمِينَ }

#### (يَا قَوْمٍ) (أُرَأَيْتُمْ) (وَآتَانِي)

(٦٣) - فَقَالَ لَهُمْ صَالِحُ: هِلْ تَرُوْنَ لَوْ أَنِّنِي كُنْتُ عَلَى هُدًى وَبَيْنَةٍ مِنْ رَجْمَةً وَبَيْ تَجْعَلُنِي عَلَى يقينِ مِنْ أَنَّ هٰذَا هُوَ الطَّرِيقُ القَوِيمُ، وَأَنَّهُ آتَانِي رَحْمَةً مِنْهُ فَاَحْتَارَنِي لِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ عَصَيْتُهُ فِيمَا أَرْسَلَنِي بِهِ إِلِيكُمْ، وَتَرَكْتُ دَعُوتَكُمْ إِلَى الْحَقِّ وَعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، فَمَنْ يَنْصُرُنِي وَيُجِيرُنِي مِنَ اللهِ حِينَائِدٍ؟ إِنْكُمْ لا تَسْتَطِيعُونَ نَفْعِي إِنْ عَصَيْتُهُ، وَلا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ خَسَارَةٍ حَينَائِهِ؟ إِنْ كَمْ خَسَارَةٍ (تَحْسِيرٍ)، إِنْ آئرْتُ مَا عِنْدَكُمْ عَلَى مَا عِنْدَ اللهِ، وَآشَتَرَيْتُ رَضَاكُمْ بِسُخْطِهِ.

أَرَأَيْتُمْ - أُخْبِرُونِي .

بَيِّنَةٍ - يَقِينٍ وَبُرْهَانٍ ۚ وَبُصِيرَةٍ.

تَخْسِيرِ - خُسْرَانٍ ـ أَوْ خَسَارَةٍ إِثْرَ خَسَارَةٍ.

#### (يَا قَوْمٍ) (آيَةً)

(18) - وَقَالَ لَهُمْ صَالِحٌ عَلَيهِ السَّلاَمُ: هٰذِهِ نَاقَةُ اللهِ تَمْتَازُ عَنْ سَائِر الإبلِ فِي أَكْلِهَا وَشُرْبِهَا وَخَلْقِهَا، أَرْسَلَهَا اللهُ إليكُمْ حُجَّةً، وَبُرْهَاناً عَلَى صِدْقِ رِسَالَتِي إِنْيُكُم، فَلَدُوهَا تَسْرَحْ فِي أَرْضِ اللهِ، وَلا تُحَاوِلُوا أَنْ تَمَسُّوها بسُوءٍ، فَيُعَاقِبَكُمْ اللهُ عَلَى فِعْلِكُمُ المُنْكَرِ بِإِهْلاكِكُمْ بِعَدَابٍ لا يَتَأَخُّرُ كَثِيراً عَنْ مَسَّكُمُ النَّاقَةَ بِسُوءٍ.

يَتَأَخُّرُ كَثِيراً عَنْ مَسَّكُمُ النَّاقَةَ بِسُوءٍ.

آيةً - مُعْجِزَةً دَالَةً عَلَى صِدْقِ النَّبُوةِ.

#### (ثُلَاثَةً)

(٦٥) ـ فَضَاقَتْ ثُمُودُ بِالنَّاقَةِ وَبِصَالِح ، فَعَقَرُوهَا تَحَدِّياً لِصَالِح ، وَتَكْذِيباً لَهُ، فَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ : إِنَّ اللهَ سَيَنْتَقِمُ مِنْكُمْ، وَسَيَصُبُ العَذَابَ عَلَيْكُمْ بَعْدَ ثَلَاثِةٍ أَيَّامٍ تَتَمَّتُعُونَ خِلَالَها، وَهُوَ وَعْدُ مِنَ اللهِ لَا يَتَخَلَّفُ، وَلا يَقَعُ عَلَيه تَكْذِيكً.

#### (صَالِحاً) (آمَنُوا) (يَوْمِئِذٍ)

(٦٦) ـ فَلَمَّا حَلَّ بِهِمُ العَذَابُ، نَجِّى اللهُ صَالِحاً وَالذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، بِرَحْمَةٍ خَاصَّةٍ مِنَ اللهِ، وَاللهُ هُوَ القَوِيُّ المَّادِرُ، وَهُوَ العَزِيُّ النَّذِي لاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَتَحُداهُ، وَلا يُعْجِزُهُ شَيءً.

#### (دِيَارِهِمْ) (جَاثِمِينَ)

(٦٧) - وَبَعْدَ أَنْ نَجِّى اللهُ صَالِحاً وَالمُوْمِنِينَ مَعَهُ، أَخَذَتِ الكَفَرَةَ الذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، صَيْحَةُ العَذَابِ، فَآنْدَكَتْ بِهِم الأَرْضُ، وَتَزَلْزَلَتْ وَأَصْبَحُوا مَالِكِينَ، وَهُمْ جَائِمُونَ عَلَى رُكَبِهِمْ، وَمُكِبُّونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ.

الصَّيْحَةُ ـ صَوْتُ مُهْلِكٌ مِنَ السَّمَاءِ. جَاثِمِينَ ـ هَامِدينَ مُئِينَ لاَ حَرَاكَ بهمْ.

#### (ثَمُودَ)

(7۸) - فَكَانُوا بِسُرْعَةِ زَوَالهِمْ، وَشُمُولِ هَلاَكِهِمْ، كَأَنَّهُمْ لَمْ يُعَمِّرُوا دِيَارَهُمْ، وَلَمْ يُقِيمُوا فِيها. وَقَدْ أَخَذَ العَذَابُ ثَمُودَ لَأِنَّهُمْ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، وَأَشْرَكُوا بِهِ، وَخَالَفُوا عَنْ أَمْرِهِ، أَلَا بُعْداً لِشُمُودَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ. لَمْ يَغْنُوا فِيها - لَمْ يُقِيمُوا طَويلًا فِي رَغْدٍ. بُعْدا لِنَمُودَ - هَلاكاً وَسُحْقاً لِنْمُودَ.

#### (إِبْرَاهِيمَ) (سَلَاماً) (سَلَامٌ)

(٦٩) - وَجَاءَ الْمَلَاثِكَةُ، رُسُلُ اللهِ، إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، يُبَشِّرُونَهُ بُولَادَةِ آبْنِهِ إِسْحَاقَ، فَقَالُوا لَهُ: نُسَلِّمُ عَلَيْكَ سَلاماً فَقَالَ: وعليكم سَلامً. فَذَهَبَ سَرِيعاً فَأَتَاهُمْ بِعِجْلِ مِنَ البَقَرِ مَشْوِيٍّ (حَنِيذٍ) وَهُو مَا يُوجِبُهُ عَلِيهِ حَقَّ الضِّيَافَةِ لِلنَّازِلِينَ عَلَيهِ.

عِجْلُ حَنِيلًا عَجْلِ مَشْوِئً عَلَى حِجَارَةٍ مُحَمَّاةٍ فِي حُفْرَةٍ.

#### (رَأَى)

(٧٠) - فَلَمَّا رَأَى إِبْرِاهِيمُ أَنَّ المَلائِكَةَ لَا يَمُدُّونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى طَعَامِهِ كَمَا تَقْضِي بِهِ آدَابُ الضِّيَافَةِ، أَنْكَرَ ذٰلِكَ مِنْهُمْ (نَكِرَهُمْ)، وَآسْتَشْعَرَ مِنْهُم الخَوْفَ، فَقَالُوا: لَا تَخَفْ مِنَّا فَإِنَّنَا لَا نُرِيدُ بِكَ سُوْءاً، وَإِنَّما نَحْنُ مُرْسَلُونَ مِنْ رَبِّكَ لِنُهْلِكَ قَوْمَ لُوطٍ.

نَكِرَهُمْ \_ أَنْكَرَهُمْ وَنَفَرَ مِنْهُمْ.

أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيلَفَةً ـ آسْتَشْغُرَ فِي نَفْسِهِ الخَوْفَ مِنْهُمْ وَأَحَسَّ بِهِ.

#### (قَائِمَةُ) (فَبَشَّرْنَاهَا) (بإسْحَاقَ)

(٧١) \_ وَكَانَتِ آمْرَأَةُ إِبْراهِيمَ (سَارَةُ) وَاقِفَةٌ وَهِيَ تَقُومُ بِخِدْمَةِ الضَّيُوفِ، فَضَجِكَتِ آسْتِبْشَاراً بِهَلَاكِ قَوْم لُوطِ لِكَثْرَةِ فَسَادِهِمْ، فَبَشَرَتْها المَلَائِكَةُ بِأَنَّهَا سَيُولدُ لَهَا وَلَدُ آسْمُهُ إِسْحَاقَ، ثُمَّ يَكُونُ لِإِسْحَاقَ خَلَفٌ، فِي حَيَاتِها وَحُو يَعْقُوبُ.

#### (يَا وَيْلَتَا) (أَأَلِدُ)

(٧٢) ـ قَالَتْ لَهُمْ سَارَةُ: كَيْفَ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، وَزَوْجِي شَيْخُ طَاعِنُ فِي السَّنِّ لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ وَلَدٌ، وَهٰذا بِلا شَكْ أَمْرٌ عَجِيبٌ إِنْ وَقَعَ. يَا وَيُلَتَا ـ كَلِمَةُ تَعَجُّب.

﴿ كَأَن لَمْ يَغْنَوْافِهِمَ أَأَلاَ إِنَّ ثَمُودا كَفَرُواْرَيَهُمُّ أَلاَبُعْدُ الِّشَمُودَ

وَلَقَدُ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمَا قَالَ سَلَمُ فَمَالَبِثَ أَنجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ

﴿ فَامَّارَءَ آأَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ

( وَأَمْرَأَتُهُ، قَآيِمَةٌ فَصَحِكَتُ فَبَشَّرْنَهُ إِلِسْحَنقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ

(الله عَالَتُ يَكُويُلَقَ مَ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهُ اللهُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهُ اللهُ وَهُلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

#### (رَحْمَةً) (وَبَرَكَاتَهُ)

(٧٣) ـ فَرَدَّتْ عَلَيهَا الْمَلَائِكَةُ قَائِلَةً: لَا يَنْبَغِي لَكِ أَنْ تَعْجَبِي مِنْ أَمْرِ قَضَاهُ اللَّهَ وَقِلَّدَهُ، وَهَلْ يَحُولُ شَيءٌ دُونَ قَدَرِ اللهِ؟ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُةً عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ البَيْتِ، إِنَّ اللهَ حَمِيدٌ مَجيدٌ.

حَمِيدٌ - مَحْمُودُ عَلَى أَفْعَالِهِ كُلُّها.

مَجِيدٌ - كَثيرُ الخَيْرِ وَالإحْسَان.

#### (إِبْرَاهِيمَ) (يُجَادِلْنَا)

(٧٤) - خَافِ إِبراهِيمُ مِنَ المَلاَئِكَةِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَأْكُلُوا طَعَامَهُ، ثُمَّ بَشَّرُوهُ بِإِسْحَاقَ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ مُرْسَلُونَ لِإهْلَاكِ قَوْمٍ لُوطٍ، فَآرْتَاعَ لِذَٰلِكَ. وَلَمَّا ذُّهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ أَخَذَهُ الْإِشْفَاقُ، فَرَاحَ يُجَادِلُ الْمَلَائِكَةَ كَيْفَ يُهْلِكُونَ قَوْمَ لُوطٍ، وَفِيهِمْ أَنَاسٌ مُؤْمِنُونَ؟

الرُّوعُ ـ الخَوْفُ وَالفَزَعُ .

#### (إِبْرَاهِيمَ) (أَوَّاهُ)

(٧٥) ـ وَيَصِفُ اللَّهَ تَعَالَى إِبْراهِيمَ بِأَنَّهُ رَجُلٌ حَلِيمٌ كَثيرُ التَّأَوُّهِ، وَكَثيرُ الإِنَابَةِ إِلَى اللهِ، وَالتَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ وَقَضَائِهِ. أَوَّاهُ - كَثْيرُ التَّأَوُّهِ مِنْ خَوْفِ اللهِ.

حَلِيمٌ - مُتَأَنُّ غَيْرُ عَجُولِ.

مُنِيبٌ - رَاجعٌ إلى رَبِّهِ.

#### (يَا إِبْرَاهِيمُ) (آتِيهمُ)

(٧٦) ـ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى لإبراهِيمَ: يَا إبراهِيمُ أَعْرِضْ عَن الجدَالِ فِي أَمْر قَوْمِ لُوطٍ، وَالاسْتِرْحَـامِ لَهُمْ. ثُمَّ أَعْلَمَهُ أَنَّ قَضَاءَ اللهِ يَعَالَى قَدْ نَفَذَ فِي قُومٍ لُوطٍ وَحَقَّتْ عَلَيْهِمُ الكَلِمَةُ بِالهَلاكِ، وَحُلُولِ البَّأْسِ الذِي لَا يُرَدُّ عَنِ القَوْمِ المُجْرِمينَ.

أَعْرِضْ عَنْ هَذَا لَا كُفَّ عَنْهُ.

(٧٧) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ وُصُولِ المَلاَثِكَةِ إِلَى لُوطٍ عَلَيهِ السَّلامُ، وَهُمْ عَلَى أَجْمَل صُورَةٍ لِشُبَّانِ حِسَانِ الوُجُوهِ، وَكَانَ قَوْمُ لُوطٍ قَدْ نَهَوْهُ عَنْ أَنْ يَسْتَضِيفَ أَحداً لِكَيْلا يُدَافِعَهُمْ عَنْ أَضْيَافِهِ، إِذَا أَرَادُوا الاغْتِدَاءَ عَلَيْهِمْ، كَمَا كَانَتْ عَادَتُهُمْ فِيمَنْ يَمُرُونَ فِي أَرْضِهِمْ، فَاغْتَمَّ لُوطٌ لِمَجِيءِ هْوُلاءِ الضُّيُوفِ، إِذْ خَافَ أَنْ يَعْتَدِيَ قَوْمُهُ عَلَيهِمْ، وَهُمْ فِي مِثْلِ هٰذِهِ الصَّبَاحَةِ، فَأَدْخَلَهُمْ بَيْتُهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِدُخُولِهِمْ غَيْرُ أَهْل بَيْتِهِ، فَخَرَجَتِ آمْرَأَتُهُ فَأَخْبَرَتْ قَوْمَهَا، فَجَاثُووا يُهْرَعُونَ إليهِ، وَهُمْ يَحثُونَ الخُطَا طَمَعاً بِهٰذَا الصَّيْدِ التَّمِينِ، فَقَالَ لُوطٌّ فِي نَفْسِهِ إِنَّ هٰذَا لَيُومٌ شَديدُ البَلاءِ.

#### إِنَّ قَالُوٓ أَاتَعَٰجِبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَيَرَكُنْهُ وَعَلَيْكُمْ ٲۿڶۘٱڶۛڹؽٙؾؚٵٟؾؘۜڎۥحَمِيدٌ مِّجِيدٌ

#### الله عَنْ إِبْرَهِمِ مَا لَا وَعُمُ الرَّوْعُ الرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشِّرَى يُجُدِلْنَافِي قَوَمِلُوطٍ

#### وْنَ إِنَّ إِنَّ إِبْرُهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنْنِيبٌ

(١) يَكَإِبْرُهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَا ٱلِنَّهُ، قَدْ جَآءَ أَمْرُرَيْكُ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ عَيْرُمَ دُودٍ

الله وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ

سِيءَ بِهِمْ - نَالَتُهُ المَسَاءَةُ مِنْ مَجِيئِهِمْ إِلَيْهِ خَوْفًا عَلَيْهِمْ. ضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً - ضَعُفَتْ طَاقَتُهُ عَنْ تَذْبِيرِ خَلاصِهِمْ. يَوْمُ عَصِيبُ - يَوْمٌ شَدِيدُ الشَّرِ وَالبَلاءِ.

#### (يَا قَوْمٍ)

(٧٨) - وَلَمَّا عَلِمَ قَوْمُ لُوطٍ بِنَبْا مَجِيءِ أَضْيَافٍ حِسَانِ الوُجُوهِ إلى دَارِ لُوطٍ أَسْرَعُوا إلَيهِ فَرِحِينَ بِمَا سَمِعُوا عَنْ أَضْيَافِهِ، وَكَانَ مِنْ طَبْعِهِمْ وَسَجَايَاهُمْ فِعْلُ السَّيْئاتِ، وَآرْتِكَابُ المُنْكَرِ، إِذْ كَانُوا يَأْتُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ، وَيُجَاهِرُونَ بِهٰذَا المُنْكَرِ فِي أَنْدِيَتِهِمْ. فَقَالَ لَهُمْ لُوطٌ إِنَّ النَّسَاءَ أَطْهَرُ لَكُمْ، وَهُو بِذَٰلِكَ يُرْشِدُهُمْ إلى مَا خَلَقَ اللهُ لَهُمْ مِنْ أَزُواجِهِمْ، وَوَجَّة مَنْ أَرَادَ الزُوَاجَ مِنْهُمْ إلى النَّسَاءِ مِنْ قَوْمِهِمْ، لَأَنَ السَّرَعَتَاعَ بِهِنَّ بِالزَّوَاجِ أَطْهَرُ مِنَ التَّلُوثِ برجْسِ اللَّوَاطِ.

ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِنَقِّوَى أَللَهِ، وَٱلخَوْفِ مِنْهُ، وَسَأَلَهُمُ أَلْكُفَّ عَنْ طَلَبَ أَضْيَافِهِ مِنْهُ لَأَهُمُ الْكُفَّ عَنْ طَلَبَ أَضْيَافِهِ مِنْهُ لَأِنَّ فِي الْإِسَاءَةِ إِلَى أَضْيَافِهِ خِزْياً لَهُ وَإِذْلَالًا. وَخَتَمَ كَلَامَهُ شِبْهَ يَائِسٍ مِنْ دَفْعِهِمْ وَقَالَ لَهُمْ: أَلَيسَ بَيْنَكُمْ رَجُلُ عَاقِلٌ رَشِيدٌ يُعِينُنِي عَلَى ً دَفْعِهُمْ وَتَعْكُمْ، وَكَفَّكُمْ عَنْ غَيِّكُمْ؟

(وَالنَّبِيُّ يَعُدُّ نِسَاءً قَوْمِهِ جَمِيعاً بِّنَاتاً لَهُ، وَلُوطٌ لَمْ يَكُنْ يَدُلُّهُمْ عَلَى بَنَاتِهِ بالذَّاتِ، وَأَنْبِيَاءُ اللهِ لَا يَقْبَلُونَ بالزُّنِي وَدَفْعِ النَّاسِ إِلَيْهِ).

يُهْرَعُونَ إِلَيهِ ـ يُسْرِعُونَ إِلَيهِ وَكَأَنَّهُمْ يُدْفَعُونَ دَفْعاً. لا تُخْزُونِ ـ لا تَفْضَحُونِي وَلاَ تُهِينُونِي.

(٧٩) ـ فَقَالُوا لِلُوطِ: إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا أَرَبَ لَنَا فِي النِّسَاءِ، وَلا نَشْتَهِيهِنَّ وَإِنَّكَ لَنَاءَ وَلا نَشْتَهِيهِنَّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّهُ لَا غَرَضَ لَنَا، وَلا هَوًى، إِلّا فِي الذُّكُورِ، وَهُو مَا جِئْنَا فَأَيْدَةً مِنْ تَكُوارِ هٰذِهِ الْأَقْوَالِ عَلَينا.

مِنْ حَقُّ ـ مِنْ حَاجَةٍ وَلا أَرَبَ.

(آوِي)

(٨٠) - فَقَالَ لَهُمْ لُوطٌ: لَوْ أَنَّهُ يَجِدُ القُوَّةَ فِي نَفْسِهِ، وَفِي عَشِيرَتِهِ، وَمَنْ يَسْنُدُونَهُ، لَفَعَلَ فِيهِم الأَفَاعِيلَ، وَلَنَكَلَ بِهِمْ، وَلَمَنَعَهُمْ مِمَّا يُريدُونَ، وَلَكِنَّهُ لَا يَجِدُ ذَٰلِكَ. وَلَكِنَّهُ لَا يَجِدُ ذَٰلِكَ. (وَلَهٰذَا قِيلَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُرْسِلْ، بَعْدَ لَوطٍ، نَبِيًّا إِلَّا وَلَهُ عِزٌّ فِي

قَوْمِهِ). آوِي إلى رُكْنِ ـ أَنْضَمُّ إلى قَوِيًّ أَنْتَصِرُ بِهِ عَلَيْكُمْ.

(يَا لُوطُ) (اللَّيْل)

(٨١) - وَحِينَثِلِهِ أَعْلَمَهُ الرُّسُلُ أَنَّهُمْ مَلَائِكَةُ اللهِ وَرُسُلُهُ، وَأَنَّ قَوْمَهُ لَنْ

وَجَآءُهُ وَوَمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْدِوَمِن فَيَ أَلْكَهِ وَمِن فَيَاتِ فَيَاتِ فَيَالَّ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ اَتَ فَالَا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ اَلَّ مَنَّ اَلْكَ مَنْ فَالَّا فَوَا ٱللَّهُ وَلَا عَمْنُ اللَّهُ وَلَا عَمْنُ أَنْ اللَّهُ وَلَا عَمْنُ أَنْ اللَّهُ وَلَا عَمْنُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَمْنُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَمْنُ اللَّهُ وَلَا عَمْنُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَا عَمْنُ اللَّهُ وَلَا عَمْنُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَلَا عَالِمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَمْنُ مُنْ مُنْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنَالِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

( قَالُواْلُقَدُ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ عَلِي مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ عَلِمُ مَا نُرِيدُ

﴿ قَالَ لَوَأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِى ﴿ إِلَىٰ زُكُنِ شَكِيدٍ

( قَ الُواْ يَنلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِنَا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْ اللَّكَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا يَقِطُعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتُ

مِنكُمُ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَآأُصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبَحُ بِقَرِيبٍ

يَصِلُوا إِلَيهِ وَلا إِلَيْهِمْ (إِلَى ضُيُوفِهِ) بِسُوءٍ، ثُمَّ أَمَرُوهُ بِأَنْ يُسْرِيَ بِأَهْلِهِ بَعْدَ هَجْعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ (بِقِطْع مِنَ اللَّيْلِ) وَأَنْ يَسِيرَ هُوَ فِي الْمُؤَخَّـرَةِ، وَيَتْبَعُ أَدْبَــارَ أَهْلِهِ. ثُمَّ أَمَــرُوهُ بِــأَنْ لاَ يَلْتَفِـتِ أَحَــدٌ إِذَا سَمِـعُـــوا صَـــوْتَ البَلَاءِ المُنْصَبِّ عَلَى قَوْمٍ لُوطٍ، وَلاَ يَهُولَنَّهُمْ ذٰلِكَ.

وَقَالُوا لَهُ: إِنَّ آمْرَأَتُهُ سَتَكُونُ مِنَ الهَالِكِينَ، لَأَنَّهَا مِنْ قَوْمِهَا في فَسَادِهَا. ثُمُّ قَرَّبُوا لَهُ مَوْعِدَ الهَلَاكِ، وَقَالُوا لَـهُ إِنَّهُ الصُّبْحُ. (أَيْ مِنَ الفَجْرِ حَتَّى شُروقِ الشَّمْسِ)، فَقَالَ لَهُمْ: أَهْلِكُوهُمُ السَّاعَـةَ، فَقَالُـوا لَـهُ: أَلَيْسَ الصُّبْحُ بقَريب؟

(وَقِيلَ: إِنْ قَوْمَ لُوطٍ كَانُـوا وَاقِفِينَ بِبَابِهِ، وَلُوطٌ يُـدَافِعُهُمْ، وَيَرْدِعُهُمْ، وَيَنْهَاهُمْ عَمَّا هُمْ فِيهِ، وَهُمْ لَا يَقْبَلُونَ مِنْهُ، فَطَمَسَ اللهُ عَلَى أَعْيَنِهمْ فَرَجُعُوا لَا يَهْتَدُونَ إِلَى الطَّرِيقِ كَمَا جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرَى ﴿وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ ﴾ (١).

بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ - بِطَائِفَةٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ آخِرِهِ.

(عَالِيَهَا)

(٨٢) - فَلَمَّا جَاءَ المَوْعِدُ، الذِي قَدَّرَهُ الله لِنزُولِ العَذَابِ بِهِمْ جَعَلَ عَالَيَ قُرَى قُوْمٍ لُوطٍ سَافِلُهَا، وَأَمْطَرَ عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ طِين مَشْويِّ (مِنْ سِجِّيلِ)، مُصَفَّفَةٍ، بَعْضِها فَوْقَ بَعْضِ، لِتَقَّعَ عَلَيْهِمْ بِصُورَةٍ مُتَتَالِيَةٍ

ُسِجِّيلٌ - طِينِ طُبخَ بِالنَّارِ كَالفَّخَّارِ أَوِ القِرْمِيدِ. مَنْضُودٍ - مُتَنَابعٍ ، أَوْ مَجْمُوعٍ وَمُعَدَّ لِلْعَذَابِ.

(الظَّالمينَ)

(٨٣) - وَكَانَتْ هٰذِهِ الحِجَارَةُ تَحْمِلُ عَلاَمَاتٍ (مُسَوَّمَةً). وَمِثْلُ هٰذِهِ الحِجَارَةِ الَّتِي أَهْلَكَ اللهُ بها قَوْمَ لُوطٍ مُعَدَّةٌ وَجَاهِزَةٌ، بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى، لإِهْلَاكِ الظَّالِمِينَ الفَجَرَةِ، وَهُمْ لَيْسُوا بنَجْوَةٍ مِنْهَا. مُسَوَّمَةً \_ مُعَلَّمَةً لِلْعَذَابِ.

(يَا قَوْم ) (أَرَاكُمْ)

(٨٤) ـ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى مَدْيَنَ (وَهِيَ قَبِيلَةٌ عَرَبِيَّةٌ كَانَتْ تَسْكُنُ بَيْنَ الشَّامِ وَالحِجَازِ قَرِيباً مِنْ مَعَانَ) أَخَاهُمْ شُعَيْباً رَسُولًا، وَكَانَ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَهَاهُمْ عَن

(١) سورة القمر، الآية ٣٧.

أُنُّ فَلَمَّا جَآءَ أَمْ نَاجَعَلْنَا عَبِلَهَا سكافِلَهَا وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنسِجِيلِ مَّنضُودٍ

الله مُسكَّوَمَةً عِندَ رَبِّكً وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

﴿ وَإِلَىٰ مَدَيِّنَ أَخَاهُمُر

شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُوْ مِر أعْبُدُواْ ٱللَّهَمَالَكُم مِّنَّ إِلَهِ عَنْرُهُۥ وَلَا نَنقُصُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي

أَرَىٰكُم بِخَيْرٍوَ إِنِّ آَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِرْتُحِـيطٍ

﴿ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ الْمِحْيَالَ وَالْمِحْيَالَ وَالْمِحْيَالَ وَالْمِحْيَالَ وَالْمِحْيَالَ وَالْمِحْيَالَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَالْاَتْعَنُواْ فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَلَا تَعْنُواْ فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

(1) بَقِيَتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَآ أَناْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ

شَ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعَبُدُ عَابَا وَّنَا أَوْ أَن نَفْعَ لَ فِي آَمَوَ لِنَا مَا نَشَتَ وُّ أَإِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ثَاتَ مِنْ مُنْ

التَّطْفِيفِ فِي المِكْيَالِ وَالمِيزَانِ، وَقَالَ لَهُمْ إِنِّسِ أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ فِي مَعِيشَتِكُمْ وَرِزْقِكُمْ، وَهٰذَا كَانَ يُنْبَغِي أَنْ يُغْنِيكُمْ عَنِ الدَّنَاءَةِ فِي بَخْسِ مُعِيشَتِكُمْ وَرِزْقِكُمْ، وَهٰذَا كَانَ يُنْبَغِي أَنْ يُغْنِيكُمْ عَنِ الدَّنَا فِي المَبِيعِ. حُقُوقِ النَّاسِ، وَأَكُل أَمْوَالِهِمْ بِالبَاطِلِ بِمَا تُنْقِصُونَهُ لَهُمْ فِي المَبِيعِ. وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تُسْلَبُوا مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ النَّعْمَةِ فِي الدُّنيا بِسَبَبِ آنْتِهَاكِكُمْ مَحَارِمَ اللهِ، وَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَحِلًّ بِكُمْ عَذَابُ اللهِ فِي يَوْمِ البَعْثِ وَالنَّشُورِ، وَهُوَ يَوْمٌ يُحِيطُ بِأَهْوالِهِ بِالنَّاسِ جَمِيعاً، وَلا يَنْجُو مِنْهُ أَحَدُ اللهِ مَنْ رَحَمَ اللهُ.

أَرَاكُمْ بَخَيْر لَ بِسَعَةٍ تُغْنِيكُمْ عَنِ التَّطْفِيفِ. يَوْمٍ مُحِيطٍ لَ مُهْلِكٍ يُحِيطُ بِأَهْوَالِهِ بالنَّاسِ جَمِيعاً.

التَّطْفِيفُ ـُ مُّوَ الْإِنْقَاصُ فِي المِكْيَالِ وَالمِيْزَانِ ۚ إِذَا كَالُوا لِلنَّاسِ أَوْ وَزَنُوهُمْ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِيهِ إِذَا آشْتَرُوا مِنَ النَّاسِ وَآكْتَالُوا أَوْ وَزَنُوا.

(وَيَا قُوْمٍ)

(٨٥) - وَنَهَاهُمْ عَنْ إِنْقَاصِ المِكْيَالِ وَالمِيزَانِ، إِذَا أَعْطُوا النَّاسَ، وَأَمَرَهُمْ بِوَفَاءِ الكَيْلِ وَالوَزْنِ إِذَا أَخَذُوا مِنَ النَّاسِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ العُتُو فِي الأَرْضِ، وَالفَسَادِ فِيها، وَقَطْعِ الطَّرِيقِ عَلَى عَبَادِ اللهِ.

بِالقِسْطِ ـ بِالعَدْلِ بِلا زِيَادَةٍ وَلا نُقْصَانٍ . لَا يَوْخُدُ لِهِ النَّالَ لِلا يُنْتِأْدُ أَنْ ثُنَّالًا مُنْ اللَّ

لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ ـ لَا تُنْقِصُوهُمْ شَيْئًا مِنْ حُقُوقِهِمْ. لَا تَعْفَوْا فِي الأَرْضِ ـ لَا تُفْسِدُوا فِيها أَشَدَّ الفَسَادِ.

(بَقِيَّةُ)

(٨٦) مَا يَبْقَى لَكُمْ مِنَ الرَّبْحِ الْحَلَالِ، بَعْدَ إِيفَاءِ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ، خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا تَأْخُذُونَهُ مِنَ التَّطْفِيفِ، وَمِنْ بَخْسِكُمُ النَّاسَ حُقُوقَهُمْ، وَأَكُلِ الْأُمُوالِ الْحَرَامِ، إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بِاللهِ، وَبِمَا يُوجِبُهُ عَلَيْكُمْ، مِنَ الاَسْتِقَامَةِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ النَّاسِ، فَحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ، وَرَاقِبُوا رَبَّكُمْ، فَأَنَا لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِرَقِيبٍ وَلا حَفيظٍ. فَوَاللهُ لَكُمْ مِنَ الْحَلَالُ . بَقِيبًا اللهُ لَكُمْ مِنَ الْحَلَالُ . بِحُفيظٍ ـ بِرَقيبٍ مُوكِل بِكُمْ لِإَجَازِيَكُمْ عَلَى أَعْمَالِكُمْ.

(يَا شُعَيْبُ) (أَصَلَاتُكَ) (آبَاؤُنَا) (أَمْوَالِنَا) (نَشَاءُ)

(٨٧) - قَالُوا عَلَى سَبِيلِ النَّهَكُّمِ وَالسُّخْرِيَةِ: يَا شُعَيْبُ هَلْ صَلاَتُكَ وَإِيمَانُكَ بِرَبِّكَ يَأْمُرَانِكَ بِأَنْ تَدْغُونَا إلى تَرْكِ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاوْنا مِنْ أَصْنَامٍ وَأَوْثَانٍ، أَوْ أَنْ تَمْنَعَنَا عَنِ التَّصَرُّفِ فِي أَمْوَالنا بِمَا يُنَاسِبُ مَصْلَحَتُنا مِنَ الحِدْقِ وَالخَدِيعَةِ، وَبِالشَّكْلِ الذِي نُريدُ؟ إِنَّ هَذَا غَايَةُ السَّفَهِ. أَهٰذَا أَنْتَ الحَلِيمُ المُكْتَمِلُ العَقْلِ (الرَّشِيدُ)؟.

(يَا قَوْمٍ) (أَرَأَيْتُمْ) (أَنْهَاكُمْ) (الإصْلاَحَ)

(٨٨) ـ فَقَالَ لَهُمْ شُعَيبُ: هَلْ تَرونَ لَوْ أَنَّنِي كُنْتُ عَلَى بَيُّنَةٍ مِنْ رَبِّي

وَهُدًى، وَأَنَّهُ آتَانِي النُّبُوَّةَ، وَرَزَقني رِزْقاً حَلالًا طَيِّباً حَسَناً، ثُمَّ عَصَيْتُهُ

فِيمَا أَرْسَلَنِي بِهِ إِلَيكُمْ، وَتَرَكْتُ دَعْوَتَكُمْ إِلَى الحَقِّ، وَعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَه، فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ حِينَئِذٍ؟ وَأَنَا لَا أَنْهَاكُمْ عَنْ شَيءٍ وَأَخَالِفُكُمْ فِي السِّلِّ

إِلِيهِ ۚ فَأَفْعَلُهُ ، وَأَنا أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَنِي بِالرِّزْقِ الحَلالِ

الحَسَن، دُونَ أَنْ أَحْتَاجَ إِلَى التَّطْفِيفِ في المِكْيَالِ وَالمِيزَانِ، وَدُونَ أَنْ

وَأَنَا لَا أُرِيدُ مِنْ أَمْرِي إِيَّاكُمْ بِعِبَادَةِ اللهِ، وَبِالإِقْـلاعِ عَنِ المَفَاسِـدِ، إِلَّا

الإِصْلاحَ بِقَدْرِ جَهْدِي وَطَاقَتِي. وَلا أَسْأَلُ غَيْرَ اللهِ التَّوفيقَ فِي إِصَابَةِ الْحَقُّ وَإِنَّنِي تَوَكَّلْتُ عَلَيهِ، وَإِلَيهِ أَخْلَصْتُ وَأَنْبُتُ فِي عِبَادَتِي وَطَاعَتِي.

#### اللهِ عَالَ يَنْقُومِ أَرَءَ يْتُمْ إِن كُنْتُ

عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّ بِيۤ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمُ إِلَىٰ مَآأَنَهُ لَكُمُ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَامَ مَاٱسْتَطَعْتُ وَمَاتُوفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ

أَرَأَيْتُمْ ـ أَخْبَرُ ونِي .

بَيُّنَةٍ .. هِذَايَةٍ وَبَصِيرَةٍ.

#### (وَيَا قُوْمٍ) (صَالِحٍ)

(٨٩) ـ وَتَابَعَ شُعَيبٌ حَدِيثَهُ مَعَ قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ: يَا قَوْم لَا يَحْمِلُنُّكُمْ بُغْضِي وَعَدَآوَتِي عَلَى الإِصْرَارِ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيهِ مِنَ الكُفْرِ وَالفَسَادِ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ غَرَقِ، وَقَوْمَ هُـودٍ، مِنْ عَذَابِ الرِّيحِ ِ العَقِيمِ ، وَقَوْمَ صَالِح ِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الظُلَّةِ ، وَقَومَ لُـوطٍ المُجَاوِرِينَ لِكُمْ مِنْ هَلاكٍ شَامِل وَعَذَاب، بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ بِرَبِّهِمْ، وَعُتُوهِمْ عَنْ أَمْرِهِ، وَتَكْذِيبِهِمْ رُسُلَهُ.ً

لَا يَجْرِمَنَّكُمْ - لَا يَحْمِلَنَّكُمْ، أَوْ لَا يَدْفَعَنَّكُمْ.

(٩٠) - وَآسْتَغْفِرُوا اللَّهَ رَبُّكُمْ مِمَّا أَسْلَفُتُمْ مِنْ ذُنُوبٍ، وَتُوبُوا إِلَيهِ فِيمَا تَسْتَقْبِلُونَهُ مِنْ أَيَّامِكُمْ عَنِ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ، إِنَّ رَبِّي وَدُودٌ، كَثِيرُ الرَّحْمَةِ لِمَنْ أَخْلَصَ التَّوْبَةَ إليهِ.

#### (يَا شَعَيْبُ) (لَنَرَاكَ) (لَرَجَمْنَاكَ)

(٩١) - قَالُوا: يَا شُعَيْبُ إِنَّنَا لَا نَفْهَمُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ لَنَا عَنْ بُطْلانِ عِبَادَةِ آلِهَتِنَا، وَقُبِعْ ِ حُرِيَّةِ ٱلتِّصَرُّفِ فِي أَمْوَالِنَا، ۖ وَمَجِيءٍ ّعَذَابِ يُحِيطُ بِنَا، وَإِنَّا نَراكَ ضَعِيفاً فِينا، لَأِنَّ أَكْثَرَ عَشِيرَتِكَ لَيْسَتُّ عَلَى ۗ دِينِكَ، وَلَوْلَا عَشِيرَتُكَ الْأَفْرَبُونَ لَقَتَلْنَاكَ رَجْماً بالحِجَارَةِ، وَأَنْتَ لَسْتَ فِينـا بذِي عِـزُّ وَمَنَعَةٍ يُمْكِنُ أَنْ تَحُولَ بَيْنَنا وَبَيْنَ رَجْمِكَ. رَهْطُكَ - جَمَاعَتُكَ وَعَشِيرَتُكَ.

(١ۗ) وَيَنقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُما أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم ببعيد

٥ وَٱسۡتَغۡفِرُواْرَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّ رَحِي مُرُودُودُ

اللهُ أَوْا يُشْعَنْكُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّاتَقُولُ وَإِنَّالَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوُلَارَهْ طُك لَرَجَمُنْكُ وَمَآأَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ

#### (يَا قَوْمٍ)

(٩٢) - قَالَ لَهُمْ شُعَبُ: هَلْ جَمَاعَتِي أَحَقُ بِالمُجَامَلَةِ وَالرَّعَايَةِ عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ؟ فَتَتُركُونَ مَسَاءَتِي إِكْرَاماً وَآخِتِراماً لِقَوْمِي، وَلاَ تَتْرُكُونَها إِعْظَاماً لِهَ القَدِيرِ أَنْ تَنَالُوا نَبِيَّهُ بِمَسَاءَةٍ، وَقَدْ نَبَدُّتُمْ جَانِبَ اللهِ وَحَقَّهُ، وَجَعَلْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُ ورِكُمْ لاَ تُطِيمُونَ رَبَّكُمْ، وَلاَ تُعَظَّمُونَهُ. وَرَبِّي يَعْلَمُ جَمِيعَ أَعْمَالِكُمْ وَهُوَ مُحيطً بِها، وَسَيَجْزِيكُمْ عَلَيها أَوْفَى الجَزَاءِ.

وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيّاً ـ مَنْبُوذاً وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ مَنْسِيّاً.

#### (يَا قَوْمٍ) (عَامِلٌ) (كَاذِبٌ)

(٩٣) - وَلَمَّا يَئِسَ نَبِيُ اللهِ شُعَيْبٌ مِنِ آسْتِجَابَةِ قَوْمِهِ لِدَعْوَتِهِ، قَالَ لَهُمْ:

يَا قَوْمٍ آعْمَلُوا أَنْتُمْ عَلَى طَرِيقَتِكُمْ، وَمَا هُوَ فِي إِمْكَانِكُمْ (عَلَى
مَكَانَتِكُمْ)، وَأَنَا سَوْفَ أَعْمَلُ عَلَى طَرِيقَتِي، وَعَلَى قَدْرِ مَا يُؤَيِّدُنِي الله،
وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ مِنّا، أَنَا وَأَنْتُمْ، سَيَأتِيهِ عَذَابٌ مِنَ اللهِ يُهِيئُهُ
وَيُحْزِيهِ، وَمَنْ مِنّا هُوَ الكَاذِبُ، وَآنْتَظُرُوا ذٰلِكَ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ

مَكَانَتِكُمْ مَ غَايَةِ تَمَكُّنِكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ، أَوْ طَرِيقَتِكُمْ.

آرْتَقِبُوا \_ آنْتَظِرُوا العَاقِبَةَ وَالمَـآلَ.

#### (آمَنُوا) (دِيَارِهِمْ) (جَاثِمِينَ)

(٩٤) \_ وَلَمَّا حَانَ مَوْعِدُ آنْتِقَامِ اللهِ تَعَالَى مِنْهُمْ، جَاءَهُمُ العَذَابُ الذِي أَنْذِرُوا بِهِ، فَنَجَى اللهُ شُعَيبًا والذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَلُطفٍ، وَأَخَذَتِ الكَافِرِينَ الصَّيْحَةُ وَالرَّجْفَةُ، وَأَظَلَّهُمْ عَذَابٌ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَأَخَذَتِ الكَافِرِينَ الصَّيْحَةُ وَالرَّجْفَةُ، وَأَظَلَّهُمْ عَذَابٌ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَهُمْ وَآهَمْ فَارْتُ بِهِم الأَرْضُ فَأَصْبَحُوا جَمِيعُهُمْ هَلْكَى فِي دِيارِهِمْ، وَهُمْ جَالِسُونَ عَلَى وُجُوهِهمْ.

جَاثِمِينَ - مَيْتِينَ هَامَدِينَ لَا حَرَاكَ فِيهِمْ - أَوْ مُكِبِّينَ عَلَى وُجُوهِهِمْ. الصَّيْحَةُ - صَوْتُ مِنَ السَّمَاءِ مُهْلِكُ مُرْجِفٌ.

(٩٥) ـ فَأَصْبَحَ القَوْمُ هَلْكَى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْمُرُوا دِيَارَهُمْ قَبْلَ ذَٰلِكَ، وَلَمْ يُقِيمُوا فِيهَا، أَلِا بُعْداً وَهَلَاكاً لِمَدْيَنَ، كَمَا هَلَكَتْ ثَمُودُ وَبَعُدَتْ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ. (وَكَانَتْ ثَمُودُ جِيرَانَ مَدْيَنَ فِي الأَرْضِ، وَأَشْبَاهَهُمْ فِي الكَّوْرِضِ، وَأَشْبَاهَهُمْ فِي الكَوْرِضِ، وَأَشْبَاهَهُمْ فِي الكَوْرُضِ، وَأَشْبَاهَهُمْ فِي الكَوْرُ وَالتَّمَرُّدِ عَلَى اللهِ).

لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ـ لَمْ يُقِيمُوا طَويلًا فِيهَا فِي رَغَدٍ. بُعْداُ لِمَدْيَنَ ـ هَلَاكاً وَسُحْقاً لَهُمْ.

(بِآیَاتِنَا) (وَسُلْطَانٍ)

(٩٦) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ إِرْسَالِهِ مُوسَى، عَلَيهِ السَّلَامُ، إلى فِرْعَوْنَ

#### الله قَالَ يَكَفَّوْمِ أَرَهُ طِي أَعَنَّهُ عَالَيْ عَالَيْ عَلَيْكُمُ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُ مُوهُ عَلَيْكُمُ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّى بِمَا وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّى بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطً

#### ر وَيَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَى إِ

مكانَنِكُمُ إِنِّ عَلَمِلُّ سَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوكَاذِبُُّ وَٱرْتَقِبُوا إِنِّى مَعَكُمُ رَقِيبُ

وَلَمَّاجِكَآءَ أَمُرُنَا غَيَّنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَءَ امَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَثِمِينَ

﴿ كَأَن لَمْ يَغْنَوُ أُفِهِم ۖ أَلَا بُعُدًا لِمَدْ يَنَ كَمَا بَعِدَتُ ثَـمُودُ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِتَنَا وَشُلُطَنِ مُّبِينٍ مَلِكِ مِصْرَ، وَكِبَارِ رِجَالِ دَوْلَتِهِ (مَلَثِهِ)، مُؤَيَّداً بِآيَاتِ اللهِ البَيِّنَاتِ، اللهِ البَيِّنَاتِ، اللهُ الل

سُلْطَانِ مُبَيِّنُ - بُرْهَانٍ بَيُنِ وَاضِحٍ عَلَى صِدْقِ رِسَالَتِهِ.

#### (مَلَئِهِ)

(٩٧) - فَقَدْ أَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى مُوسَى ، عَلَيهِ السَّلاَمُ ، إِلَى فِرْعَوْنَ وَكِبَارِ رَجَالِ دَوْلَتِهِ (مَلَئِهِ) مِنَ القِبْطِ ، فَكَفَرَ فِرْعَوْنُ بِمَا جَاءَهُ بِهِ موسَى ، وَأَمَرَ قَوْمَهُ بِأَنْ يَتْبَعُوهُ فِي الكُفْرِ ، فَاتَّبَعُوا أَمْر فِرْعَوْنَ ، وَمَسْلَكَ هُ وَطَرِيقَتَهُ فِي الغُمْ وَالشَّلَالِ ، وَلَمْ يَكُنْ مَسْلَكُ فِرْعَوْنَ مهْدِياً رَشِيداً حَتَّى يُتَبَع . الغَي وَخَصَّ الله تَعَالَى المَلَّا بِالذَّكْرِ ، لِأَنَّهُمُ الكُبَرَاءُ وَالعَامَّةُ تَبَع لَهُمْ ). (وَخَصَّ اللهُ تَعَالَى المَلَّا بِالذَّكْرِ ، لِأَنَّهُمُ الكُبَرَاءُ وَالعَامَّةُ تَبَع لَهُمْ ). (القيامَة)

(٩٨) ـ وَكَمَا كَانَ فِرْعَوْنُ مَلِكَ قَوْمِهِ وَقَائِدَهُمْ فِي الدُّنيا، كَذَلِكَ يَتَقَدَّمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ إلى نَارِ جَهَنَّمَ، ويِئْسَ المَـوْدِدُ الذِي يَـرِدُونَهُ فِي نَــارِ جَهَنَّمَ لِإَطْفَاءِ ظَمَيْهِمْ، وَهُوَ المَاءُ الحَمِيمُ.

يَّقْدُمُ قَوْمَهُ - يَتَقَدَّمُهُمْ كَمَا يَتَقَدَّمُ الوَارِدُ. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ - أَدْخَلَهُمْ فِيهَا بِكُفْرِهِ وَكُفْرِهِمْ. الورْدُ المَوْرُودُ - المَدْخَلُ المَدْخُولُ فِيهِ وَهُوَ النَّارُ.

#### (الْقِيَامَةِ)

(٩٩) - وَلَحِقَتْ بِهِمْ فِي هٰذِهِ الدُّنِيا لَعْنَةٌ مِنَ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ، وَمِمَّنْ يَأْتِي بَعْدَهُمْ مِنَ اللهِ مَا الْمَمْ ، وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَلْعَنُهُمْ أَهْلُ المَوْقِفِ جَمِيعاً فَتَكُونُ اللّعَنَةُ تَابِعَةً لَهُمْ خَيْثُمَا سَارُوا، وَبِئْسَتْ هٰذِهِ اللّعَنَاتُ عَطَاءً وَرِفْداً يُعطَوْنهُ وَيَتَبّعُهُمْ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ. (وَيَتَهَكَّمُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ حِينَما يُسَمِّي هٰذِهِ اللّهَنَاتِ رِفْداً وَعَطَاءً).

الرَّفْدُ الْمَرَّفُودُ العَطَاءُ المُعْطَى لَهُمْ وَهُوَ اللَّعْنَةُ.

#### (قَائِمُ)

أَنْ قَصَصْنَاهُ عَلَيكَ لِنَبِيهِ ﷺ: إِنَّ مَا سَبَقَ أَنْ قَصَصْنَاهُ عَلَيكَ لِتَعِظَ بِهِ قَوْمَكَ مِنْ أَنْبَاءِ اللَّنبِياءِ السَّابِقِينَ، وَمَا جَرَى لَهُمْ مَعَ أَقْوَامِهِمْ، وَمَا حَدَثَ لِيلادِهِمْ، وَمِنْ هٰذِهِ القُرى وَالبِلادِ مَا هُو قَائِمٌ، وَمِنْها مَا هُو مُدَمَّرُ مَدْكُوكُ فِي الْأَرْضِ، وَمُلْقَى كَالحَصَادِ (الحَصِيدِ)، هُوَ القَصَصُ الحَقُّ، وَمَا رَوْيْنَاهُ لَكَ هُوَ الحَقْ النَّابِتُ، كَمَا وَقَعَتْ أَحْدَاثُهُ. وَمَا الْأَبْرِ كَالزَّرْعِ المَحْصُودِ.

## الله فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَانَبُعُواْ اللهِ اللهِ عَفَانَبُعُواْ اللهِ

أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ

> ﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ بِيَوْمَ ٱلْقِيكَ مَهِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارِّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ

(أَنَّ مِعُواْ فِي هَنَذِهِ عَلَّمَ نَةُ وَيَوْمَ وَأَتَّ مِعُواْ فِي هَنَدِهِ عَلَمَ نَقُونُو مُ الْمِقْ الْمَوْفُودُ

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْهَا ٓءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ. عَلَيْكَ مِنْهَا قَ آبِمُ ۗ وَحَصِيدُ الله وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أنفُسهُم فَمَا أَغَنتُ عَنْهُم

ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمُرُرَيِّكً وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ

ا وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمُّ شَدِيدُ

انَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِمَنْخَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوَمُّ مُّحَمُّوعُ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوَّمُّ مَّشُهُودٌ

۞ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥۤ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودٍ

١ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَفَمِنُهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ

اللَّهُ اللَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ ڣؠٵڒؘڣؚؠڒؙۅؘۺؘۿؚۑؿٞ

#### (ظلمناهم) (الهتهم)

(١٠١) ـ وَمَا ظَلَمْنَا هٰذِهِ الْأَقْوَامَ إِذْ أَهْلَكْنَاهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ هُمُ الذِينَ ظَلَمُوا أْنْفُسَهُمْ بِتَكْلِيبِهِمْ رُسُلَ رَبُّهِمْ، وَكُفْرِهِمْ بِرَبِّهِمْ وَآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ، فَلَمْ تَنْفَعْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللهِ، وَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُنْقِذَهُمْ مِنَ الهَلاكِ الَّذِي قَضَاهُ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ تَزِدْهُمْ عِبَادَةُ هَٰذِهِ الْأَصْنَامِ وَالْأُوْثَانِ غَيْرَ خَسَارَةٍ، وَذٰلِكَ لَأِنَّهُمْ إَنَّمَا خَسِرُوا، وَدُمِّرُوا بِسَبَب عِبَادَتِهمْ لَهَا، وَلَمْ تُجْدِهِمْ هِي نَفْعاً.

غَيْرَ تُشِيبٍ لَ غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَهَلاكٍ.

#### (ظَالْمَةً)

(١٠٢) ـ وَمِثْلُ ذٰلِكَ الْأُخْذِ بالعَذابِ الذِي أَخَذَ بِهِ رَبُّكَ القُرَى الظَّالِمَةَ المُكَذِّبَةَ لِرُسُلِهِ، يَفْعَلُهُ اللهُ بِأَشْبَاهِهِمْ فِي الكُفْرِ وَالعُتُوِّ عَنْ أَمْرِهِ، وَإِنَّ أَخْذَهُ تَعَالَى لَمُوْلِمٌ شَدِيدٌ.

#### (لآيةً) (الآخِرَةِ)

(١٠٣) ـ إِنَّ فِيمَا قَصُّهُ اللَّهُ مِنْ إِهْلاكِ أُولَٰئِكَ الْأَمَمِ ، وَبَيانِ سُنَّتِهِ فِي عَاقِبَةِ الظَّالِمِينَ، لَحُجَّةً بَيِّنَةً، وَعِبْرَةً ظَاهِرَةً لِمَنْ يَخَافُ عَذَابَ الآخِرَةِ فَيْغْتَبِرُ بِهَا، وَيَتَّقِي الظُّلْمَ فِي الدُّنيا، إِذْ يَغْلَمُ أَنَّ مَنْ عَذَّبَ الظَّالِمِينَ فِي الدُّنيا، الشَّالِمِينَ فِي الدُّنيا، لَقَادِرُ عَلَى أَنْ يُعَذِّبَهُمْ فِي الأَخِرَةِ.

وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ هُوَ يَوْمٌ عَظِيمٌ تَجْتَمِعُ فِيهِ الخَلاثِقُ كُلُّهَا لِلْحِسَابِ، وَتَشْهَدُهُ المَلَائِكَةُ الكِرَامُ، وَتَجْتَمِعُ فِيهِ الرُّسُلُ، وَتُحْشَرُ الخَلَائِقُ، وَيَحْكُمُ فِيهِ المَلِكُ العَادِلُ، الذِي لَا يَظْلِمُ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ.

(١٠٤) ـ وَمَا يُؤخِّرُ اللهُ تَعَالَى إِقَامَةَ ذٰلِكَ اليَّوْمِ (يَوْمِ القِيَامَةِ) إِلَّا لِمُدَّةٍ مُؤَقِّنَةٍ مَعْلُومَةٍ فِي عِلْمِ اللهِ، لاَ يُزادُ عَلَيها وَلا يُنْقَصُ مِنْها.

(١٠٥) ـ وَحِينَ يَأْتِي يَوْمُ القِيَامَةِ بِأَهْوالِهِ، لاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَتَكَلَّمَ إلَّا بِإِذْنِ اللهِ، فَمِنْ أَهْلٍ ِ الجَمْع ِ شَقِيٌّ بِمَا يُنْتَظِرُهُ مِنَ العَذَابِ، وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ بِمَا يَنْتَظِرُهُ مِنَ النَّعِيمِ الذِي أَعَدَّهُ اللهُ لِلْمُتَّقِينَ.

(١٠٦) ـ أُمَّا الأُشْقِيَاءُ، الذِين شَقُوا بِمَا يُنْتَظِرُهُمْ مِنَ العَذَابِ بِسَبَبِ أَعْمَالِهِمِ السُّيِّئَةِ فِي الدُّنيا، فَيَصِيرُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ، وَتَضِيقُ صُدُورُهُمْ بِثِقْلِ العَذابِ، فَيُصْبِحُ تَنَفَّسُهُمْ زَفِيراً، وَأَخْذُهُمُ النَّفَسَ شَهِيقاً. زَفِيرٌ \_ إِخْراجُ شَدِيدٌ لِلنَّفَسِ مِنَ الصَّدْرِ.

شَهِيقٌ ـ رَدُّ النَّفَسِ إلى الصَّدْرِ.

## الله خَلِدِينَ فِيهَامَادَامَتِ

ٱلسَّمَنوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ

## 🐯 🏶 وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ العَجْ

فَفِي ٱلْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَاهَ أَنُّ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآةً غَيْرَ مَجَذُوذٍ

#### اللهُ عَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِّمَّا يَعُبُدُ هَنَوُّلَآءٌ مَايَعٌ مُدُونَ إِلَّا كُمَايَعٌ مُدُ ءَابَآؤُهُم مِّنقَبُلُّ وَإِنَّالُمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمُّ غَيُرُمنَقُوصِ

إِنَّ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتُ مِن رَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنَّهُ مُرِيبٍ

#### (خَالِدِينَ) (السَّمَاوَاتَ)

(١٠٧) ـ وَيَبْقُونَ فِي النَّارِ خَالِدِينَ، مَا دَامَتْ هُنَاكَ سَمَاوَاتٌ تُظِلُّ المَخْلُوقَاتِ، وَأَرْضُ يَقِفُونَ عَلَيها، إلاَّ مَا شَاءَ اللهُ، إذْ يُخْرِجُ اللهَ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِهِ العُصَاةَ مِنْ أَهْلِ التَّوْجِيدِ، ثُمَّ يَمْتَنُّ عَلَى الآخَرِينَ فَيُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِقْدَارُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَهُوَ القَادِرُ وَالفَعَّالُ لِمَا

#### (خَالِدِينَ) (السَّمَاوَاتَ)

(١٠٨) ـ أمَّا السُّعَداءُ الذِينَ آتَّبِعُوا الرُّسُلِّ، وَآمَنُوا باللهِ، وَعَمِلُوا صَالِحاً، فَيَصِيرُونَ إِلَى الجَنَّةِ، وَيَمْكُثُونَ فِيهَا خَالِدينَ أَبدأَ، مَا دَامَتْ هُنَاكَ سَمَاوَاتٌ وَأَرْضٌ، إلاَّ مَا شَاءَ اللَّهَ.

(وَهٰذَا الاسْتِثْنَاءُ يَعْنِي أَنَّ وُجُودَهُمْ فِي النَّعِيمِ لَيْسَ أَمْراً وَاجِباً بَلْ هُوَ مَوْكُولُ إِلَى مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى، فَلَهُ المِنَّةُ عَلَيهِمْ دَائِماً، وَعَطَاؤُهُ دَائِمٌ مُتَوَاصِلُ لا يَنْقَطِعُ).

غَيْرَ مَجْذُوذٍ. غَيْرَ مَقَطُوعٍ عَنْهُمْ.

#### (آبَاؤُهُم)

(١٠٩) ـ فَلَا تَكُ فِي شَكِّ (مِرْيَةٍ) مِنْ أَنَّ مَا يَعْبُدُهُ هٰؤُلاءِ الْمُشْرِكُونَ بَاطِلٌ وَضَلَالٌ، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَعْبُدُونَ مَا عَبَدَ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ، لَيْسَ لَهُمْ مُسْتَنَدُ فِيمَا هُمْ فِيهِ، إِلَّا أَتُباعُ الآباءِ فِي الضَّلالِ وَالجَهْلِ، وَسَيَجْزيهِمُ الله عَلَيهِ أَنَّمُ الجَزاءِ. (فَأَعْمَالُ الخَيْرِ التِي يَعْمَلُونَها فِي الدُّنيا: كَبرٌّ الوَالِدَين، وَصِلَةِ الرُّحِم ، وَإِغَاثَةِ المَلْهُوفِ. . يُوَفُّونَ جَزَاءَهُمْ عَلَيهَا فِي الدُّنيا بسعَةِ الرِّزْق، وَكَشْفِ الضَّرِّ. . . ، وَلاَ يُجْزَونَ عَلَيهَا فِي الآخِرَةِ).

#### (آتَيْنَا) (الْكِتَابَ)

(١١٠) ـ يَذْكُرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ أَنْزَلَ التَّورَاةَ عَلَى مُوسَى (الكِتَابَ) فَٱخْتَلَفَ قَوْمُهُ فِي تَفْسِيرِهِا، وَفَهُم مَعْنَاهَا، حَسَبَ أَهْوَائِهِمْ وَشَهَوَاتِهِمْ، فَتَفَرَّقُوا شِيَعًا، وَٱبْتَعَدَ اَلكَثِيرُونَ مِنْهُمْ عَنِ الحَقِّ، وَلَوِلا مَا ْتَقَدُّمَ مِنَ اللهِ تَعَالَى مِنْ وَعْدِهِ بِتَأْجِيلِ العَذابِ إلى يَوْمَ ِ القِيَامَةِ (أَجَلٍ مَعْلُومٍ)! لِلْقَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمْ. وَهُوْلاَءَ الذِينَ وَرِثُوا التُّورَاةَ لِفِي شَكُّ مُحَيِّرٍ مِنْ أَمْرِها. (ِوَقَدْ يَكُونُ المَعْنَى هُوَ: وَلَــُولَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَضَى بِأَنْ لَا يُعَذُّبَ أَحَداً إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الحُجَّةِ عَلَيهِ، وَإِرْسَالِ الرُّسُلِ لَقَضَى بَيْنَهُمْ). مُويب لِمُثِيرِ للرَّبِيَةِ وَقَلَقِ النَّفْسِ ۚ أَوْ مُوقِعٍ فِي الرَّبْيَةِ ·

(١١١) - وَإِنَّ أُولِيْكَ المُخْتَلِفِينَ، الذِينَ سَرَدْنَا عَلَيْكَ قَصَصَهُم، لَيُوَفِّينَهُمْ رَبُّكَ جَزَاءَ أَعْمَالِهِمْ، فَهُوَ خَبِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ، وَلا يَخْفَى عَليهِ شيءٌ مِنْ

(١١٢) ـ فَٱلزَمِ الصِّرَاطَ المُسْتَقيمَ الذِي لا عِوْجَ فِيهِ، وَٱثْبَتْ عَلَيهِ. وَكَذَٰلِكَ فَلْيَسْتَقِمْ مَنْ تَابَ مِنَ الشُّرْكِ، وَآمَنَ مَعَكَ، وَلا تَنْحَرِفُوا عَمَّا رُسِمَ لَكُمْ، وَلا تَتَجَاوَزُوا حُدُودَ الاغْتِدَالِ، فَتُكَلِّفُوا أَنْفُسَكُمْ مَا لَا

تُطِيقُونَ، فَالإِفْراطُ فِيهِ كَالتَّفْرِيطِ، كِلاَهُمَا زَيْغٌ عَنِ الصَّراطِ المُسْتَقِيمِ. لَا تَطْغَوْا فِيهِ ـ لَا تَتَجَاوَزُوا مَا حَدُّهُ الله لَكُمْ.

(١١٣) ـ وَلاَ تَسْتَعِينُوا بِالظَّالِمِينَ، وَلا تَعْتَمِدُوا عَلَيهِمْ، وَلا تَعْتَرُوا بهمْ، وَلا تَسْتَحْسِنُوا طَرِيقَتَهُم (لاَ تَرْكَنُوا) فَتَكُونُوا كَأَنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِأَعْمَالِهُمْ،

فَإِنْ فَعَلْتُمْ ذَٰلِكَ أَصَابَتْكُمُ النَّارُ الَّتِي هِيَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، وَلَنْ تَجِدُوا يَوْمَئِذٍ مَنْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ عَذابِ اللهِ. (وَالآيَةُ عَامَّةٌ تَشْمَلُ الظَّالِمِينَ دُونَ تَفْرِيقٍ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِيٍ).

لَا تَرْكُنُوا \_ لَا تَمِلْ قُلُوبُكُمْ بِالمَحَبَّةِ.

(الصَّلاة) (اللَّيْلِ) (الْحَسنَاتِ) (لِلذَّاكِرِينَ)

(١١٤) ـ وَأَدُّ الصَّلَاةَ عَلَى الوَجْهِ القَوِيمِ ، وَأَدِمْهَا فِي طَرِفَي النَّهَارِ مِنْ كُلِّ يَوْمٍي، فِي الغَدَاةِ وَالعَشِيُّ، وَفِي أَوَائِلِ اللَّيْلِ ، لأِنَّ الْأَعْمَالُ الحَسَنَةَ

تَزَكَّى النَّفُوسَ وَتُصْلِحُها، وَتُذْهِبُ السَّيُّئَاتِ الْمُؤَاخِذَ عَنْهَا. وَفِي الوَصَايَا التِي أُوصَاكَ اللهُ بِهَا مِنَ الاسْتِقَامَةِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الطُّغْيَانِ،

وَإِقَامَةِ الصَّلاةِ. . . عِبْرَةٌ لِلْمُعْتَبرينَ، الذِينَ يُرَاقِبُونَ اللهَ، وَلا يَنْسَوْنُهُ. الزُّلْفَةُ \_ الطَّائِفَةُ مِنْ أَوَّل ِ اللَّيْلَ لِقُرْبِها مِنَ النَّهَادِ.

ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ مِ عِظَةً لِلْمُتَّعِظِينَ.

(١١٥) . وَوَطِّنْ نَفْسَكَ عَلَى الصَّبْرِ وَآخْتِمَـال ِ المَشَقَّةِ فِي سَبيلِ مَا أُمِرْتَ بِهِ، وَمَا نُهَيتَ عَنْهُ، فِي هٰذِهِ الوَصَايَا وَفِي غَيْرِها، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّمُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا.

(١١٦) ـ لَقَدْ كَانَ مِنَ الوَاجِبِ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْآمَمِ السَّابِقَةِ التِي أَهْلَكَهَا الله بِظُلْمِها، جَمَاعَةً مِنْهُمْ أُولُو عَقْلِ، وَرَأَي، وَصَلاحٍ، يَنْهَوْنَ المُفْسِدِينَ عَنِ الإِفْسَادِ فِي الْأَرْضِ ِ، وَيَأْخُذُونَ عَلَى أَيْدِيهِمْ لِكُيْلَا يَنْزِلَ بِهِمْ عَذَابُ اللَّهِ، لَأِنَّ مِنْ سُنَّةِ اللهِ أَنْ لا يُهْلِكَ ۚ فَـوْمًا ۚ إِلَّا إِذَا عَمَّ الفَسَادُ وَالظَّلْمُ أَكْثَرَهُمْ. وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ هَوُلاءِ الْأَقْوامِ الظَّالِمِينَ إِلا قِلَّةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرُهُمْ مِنَ الضَّعَفَاءِ الذِينَ لَا يُؤخَذُ بِرَايِهِمْ، وَلا تُسْمَعُ الله وَإِنَّ كُلَّا لَّمَّا لِيُوَفِّينَهُمْ رَبُّكَ وَإِنَّ كُلَّا لَّمَا لِيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ وبِمَايَعُمَلُونَ خَبِيرُّ

الله فَأَسْتَقِمُ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوَّا إِنَّهُ وبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

اللهُ وَلَا تَرَكُنُوٓ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَ آءَ ثُكَّ لَانْنُصَرُونِ

الصَّكُوهَ طَرَفِي ٱلتَّهَارِ السَّكُوةِ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ <u> وَزُلِفًا مِّنَ ٱلْيَلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ</u> يُذُهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِّ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلدُّكِرِينَ

١ وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ

اللهُ فَكُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُوْلُواْبَقِيَّةٍ يَنْهُوَكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّنُ ٱبْحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَاۤ أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُحَرِّمِينَ

وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ اللَّهُ لِكَ اللَّهُ الْكَ اللَّهُ الْكَ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّ

﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَلَا يَزَالُونَ مُغَنِّلِفِينَ

كَلِمَتُهُمْ، وَلا يُقْبَلُ أَمْرُهُمْ وَنَهْيُهُمْ. أَمَّا الْأَكْثُرُونَ فَكَانُوا مِنَ الظَّالِمِينَ المُسْتَكْبِرِينَ المُعَانِدِينَ، فَأَصَرُوا عَلَى ظُلْمِهِمْ وَكُفْرِهِمْ، وَاتَّبَعُوا حَيَاةَ التَّرَفِ وَالفَسَادِ، فَحَالَ ذٰلِكَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الانْتِفَاعِ بِدَعْوَةِ الحَقِّ، فَبَطِرُوا التَّرَفِ وَالفَسَادِ، فَحَالَ ذٰلِكَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الانْتِفَاعِ بِدَعْوَةِ الحَقِّ، فَبَطِرُوا وَاسْتَكْبَرُوا، وَصَدُّوا عَنْ سَبيل اللهِ، وَقَدْ أَغْرَقُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الجَرَاثِمِ التِي وَلَّذَهَا النَّعِيمُ وَالتَرفُ، وَآسَتَسْلَمُوا لَهَا، وَلِذٰلِكَ رَجَّحُوا مَا أَتُوا بِهِ عَلَيْهِ. عَلَي البَّهُ اللهِ فِي خَلْقِهِ. عَلَي الشَّرُونِ \_ الْأَسُلِ وَطَاعَةِ اللهِ فَأَهْلَكَهُمُ اللهُ، وَتِلْكَ سُنَّةُ اللهِ فِي خَلْقِهِ. القُورُونِ \_ الْأَسُلِ وَطَاعَةِ اللهِ فَأَهْلَكَهُمُ اللهُ، وَتِلْكَ سُنَّةُ اللهِ فِي خَلْقِهِ. القُورُونِ \_ الْأَسُلِ

أُولُو ۚ بَقِيَّةٍ ـ أَصْحَابُ فَضْلٍ وَخَيْرٍ. مَا أَتَرْفُوا فِيهِ ـ مَا أَنْعِمُوا فِيهِ مِنَ الخِصْبِ وَالسَّعَةِ.

(١١٧) - لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ اللهِ تَعَالَى، وَلاَ مِنْ عَدْلِهِ فِي خَلْقِهِ، أَنْ يُهْلِكَ الْقُرَى بِشِرْكِ أَهْلِها، مَا دَامُوا مُصْلِحِينَ فِي أَعْمَالِهِم الاجْتِمَاعِيَّةِ، وَالْعُرْزَائِيَّةِ وَالمَدَنِيَّةِ، فَلَا يَبْخَسُونَ النَّاسَ حُقُوقَهُمْ، وَلا يَبْطِشُونَ بِالنَّاسِ، وَلا يَذِلُونَ لِمُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ كَقَوم فِرْعَوْنَ، وَلا يَرْتَكِبُونَ الفَوَاحِشَ ولا يَقْطَعُونَ السَّبِلَ، ولا يَأْتُونَ فِي نَادِيهِم المُنْكَرَ ، بَلْ لا بُدَّ لَهُمْ، لِيَحْقَعُ عَلَيْهِمُ العَذَابُ وَالهَلاكُ، مِنْ أَنْ يَجْمَعُوا إلى الشَّرْكِ الإفسادَ فِي الأَرْضِ، وَالاسَاءَة فِي الأَعْمَالِ وَالأَحْكَامِ، وَأَنْ يَفْعَلُوا الظُّلْمَ المُدَمِّرَ المُدَمِّرَ المُدَمِّرَ اللَّمُ المُدَمِّرَ اللَّهُ المُدَمِّرَ اللَّهُ المُدَمِّرَ اللَّهُ المُدَمِّرِ اللَّهُ المُدَمِّرَ الللَّهُ المُدَمِّرَ اللَّهُ الْعُدُوا الطُّلُونَ المُولِ اللَّهُ المُدَمِّرَ اللَّهُ اللَّهُ المُدَمِّرَ اللَّهُ المُدَمِّرَ اللَّهُ المُدَمِّرَ اللَّهُ المُدَمِّرَا الطَّلْمَ المُدَمِّرَ اللَّهُ المُدَالَ اللَّهُ المُدَالَ المُتَمَالِ وَاللَّهُ المُدَمِّرَ اللَّهُ المُدَّرَ الْمُؤْمِ المُدَالِ اللَّهُ المُعَدِّالَ اللَّهُ الْمُدَالَ اللَّهُ الْعَلْمِ اللَّهُ المُدَالَ اللَّهُ المُدَالِ اللْعَلْمُ المُدَمِّرَا اللَّهُ المُدَالَ اللَّهُ المُدَمِّرَا اللَّهُ المُدَالِ اللَّهُ الْمُدَالِ اللَّهُ المُدَالِ اللَّهُ الْمُلْعُمُ المُدَالِ اللْعُلُولُ اللَّهُ المُدَالِ اللْعُلْمُ المُدَالِ اللْمُلْولِ اللْمُلِي السَّمِيْلُولُ اللْمُلْمُ المُدَالِ الللْمُولَ اللْمُلْمُ المُدَالِ اللْمُلْمُ المُنْ المُنْفَالِ اللْمُولَ اللْمُلْمُ المُلِولُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْفِي اللْمُنْفِي اللْمُنْفِي اللْمُولُ اللْمُؤْمِ اللْمُنْفِي اللْمُنْفِي اللْمُنْفِي اللْمُنْفِي اللْمُنْفِي اللْمُنْفِي اللْمُنْفِي اللْمُنْفِي اللْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

وَأُخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّيْلَمِيُّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُيْلَ عَنْ تَفْسِيرِ هٰذهِ الآية فَقَالَ: (وَأَهْلُها يُنْصِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا).

فَالأُمَّةُ التِي يَقَعُ فِيهَا الفَسَادُ بَتَعْبِيدِ النَّاسِ لِغَيْرِ اللهِ بِصُورَةٍ مِنْ صُورِهِ فَيَكُونُ فِيهَا مَنْ يَنْهَضُ لِدَفْعِهِ هِيَ أَمَمُ نَاجِيَة لاَ يَأْخُذُهَا الله بِالعَذَابِ وَالتَّذْمِيرِ. أَمَّا الأَمَمُ التِي لا يَجِدُ فِيها الظَّالِمُونَ مَنْ يَرْدَعُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الفَّسَادِ فِي الأَرْضِ فَإِنَّ سُنَّةَ اللهِ تَعَالَى تَجِقُ عَلَيْها إِمَّا بِهَلاكِ عَنِ الفَّسَادِ فِي الأَرْضِ فَإِنَّ سُنَّةَ اللهِ تَعَالَى تَجِقُ عَلَيْها إِمَّا بِهَلاكِ الاسْتِنْصَالِ، وَإِمَا بِهَلاكِ الانْجِلالِ وَالاَحْتِلالِ.

#### (وَاحِدَةً)

(١١٨) ـ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّكَ حَريصٌ عَلَى إِيمَانِ قَوْمِكَ، وَحَزِينُ لِاعْراضِهِمْ، أَوْ إِعراضٍ أَكْثَرِهِمْ، عَنْ إِجَابَةِ دَعْوَتِكَ، وَاللَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ النَّاسَ كُلَّهُمْ أُمَّةً وَاجِدَةً، عَلَى دِينِ وَاجِدٍ، بِمُقْتَضَى الغَرِيزَةِ وَالفِطْرَةِ، وَلَكِنَّهُ تَعَالَى خَلَقَهُمْ كَاسِبِينَ مُلْهِمِينَ، وَعَامِلِينَ مُخْتَارِينَ، لَا وَالفِطْرَةِ، وَلَكِنَّهُ تَعَالَى خَلَقَهُمْ كَاسِبِينَ مُلْهِمِينَ، وَعَامِلِينَ مُخْتَارِينَ، لَا مُحْبَرِينَ، وَجَعَلَهُمْ مُتَفَاوِتِينَ فِي الاسْتِعْدَادِ، وَكَسْبِ العِلْمِ . وَكَانُوا فِي أَطُوارِهِم الأُولَى لَا آخَتِلافَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ كَثُرتْ حَاجَاتُهُمْ وَتَنَوَّعَتْ، وَكُثْرَتْ حَاجَاتُهُمْ وَتَنَوَّعَتْ، وَكُثْرَتْ مَطَالِبُهُمْ، فَظَهَرَ فِيهِم الاسْتِعْدَادُ لِلاخْتِلافِ، وَهُمْ لا يَزَالُونَ وَكُثْرَتْ مَطَالِبُهُمْ، فَظَهَرَ فِيهِم الاسْتِعْدَادُ لِلاخْتِلافِ، وَهُمْ لا يَزَالُونَ مُحَلِيقِينَ فِي شُؤُونِهِمِ اللَّينِيَّةِ وَالدُّنْيَويَّةِ، بَبَعَا لِمُيُولِهِمْ وَشَهُواتِهِمْ، وَاسْتَعْدَادُ فِي لِأَيْهِمْ وَشَهُواتِهِمْ، وَاسْتَعْدَادُهِم الفِطْرِيُّ، يَتَعَصَّبُ كُلُّ فَرِيقٍ لِرأَيهِ، وَلِمَا وَجَدَ عَلِيهِ آبَاءَهُ.

اللُّ إِلَّامَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِلاَلِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةً رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ

اللهُ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَانُثَيِّتُ بِهِ عَفُوَّا دَكَّ وَجَآءَكَ فِي هَادِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ - وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

الله وَقُل لِّلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ

الله وَٱننَظِرُوۤاْ إِنَّا مُننَظِرُونَ

الله عَيْبُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَأَعْبُدُهُ وَ تَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَارَثُكُ بِغَيْفِلِ عَمَّاتَعُمَلُونَ

(١١٩) - إلا الذِينَ رَحِمَهُمُ اللهَ فَإِنَّهُمْ يَبْقُونَ مُتَمَسِّكِينَ بِمَا جَاءَتُّهُمْ بِهِ الرُّسُلُ، وَغَيْرَ مُخْتَلِفِينَ، وَلَقَدْ سَبَقَ عِلْمُ اللهِ أَنَّ النَّاسَ سَيَكُونُونَ مُخْتَلِفِينَ، وَإِنَّ مِنْهُمْ فَرِيقاً سَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَسَتَكُونُ الجَنَّةُ مَصِيرَهُمْ وَمَاوَاهُمْ، وَقَدْ قَضَى اللهُ، لِحِكْمَةٍ يَراها هُوَ، أَنَّهُ سَيَمْلًا جَهَنَّمَ مِنَ الجِنُّ وَمِنَ البَشَرِ جَمِيعاً. تَمَّتُ كَلِمَةُ رَبُكَ. وَجَبَتْ وَتَبَتْ.

(١٢٠) - كُلُّ مَا قَصَصْنَاهُ عَلَيكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ المُتَقَدِّمِينَ، وَمَا جَرَى لَهُمْ مَعَ أَقْوَامِهِمْ، وَمَا آحْتَمَلَهُ كُلُّ نَبِيٍّ مِنَ الْأَذَى وَالتَّكْذِيبِ، وَكَيْفَ نَصَرَ اللهُ حِزْبَهُ مِنَ المُوْمِنينَ، وَخَذَلَ أَعْدَاءَهُ مِنَ الكَافِرينَ. . . إِنَّمَا قَصَصْنَاهُ عَلَيكَ لِنُثَبَّتَ بِهِ فُوَادَكَ، وَنُقَوِّيَ عَزِيمَتك، وَلِتَتَأَسَّى بِإِخْوَانِكَ المُرْسَلِينَ. وَجَاءَكَ فِي هٰذِهِ السُّورَةِ، المُشْتَمِلَةِ عَلَى قَصَص ِ الْأَنْبِياءِ، وَتَفَاصِيلِ مَا جَرَى لَهُمْ مَعَ أَقْوَامِهِمْ، القَصَصُ الحَقُّ، وَالنَّبَا ٱلصَّدْقُ، وَالمَّوْعِظَةُ ٱلَّتِي يَرْتَدِعُ بِهَا الكَافِرُونَ، وَيَتَذَكَّرُ بِهَا المُؤْمِنُونَ.

#### (عَامِلُونَ)

(١٢١) ـ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولُهُ ﷺ بأَنْ يَقُولَ ـ عَلَى وَجْهِ التَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ ـ لِلَّذِينَ أُصَرُّوا عَلَى الكُفْرِ وَالاسْتِكْبَارِ: آعْمَلُوا عَلَى طَرِيقَتِكُمْ وَمَنْهَجِكُمْ، وَمَا هُوَ مُسْتَطَاعُكُمْ وَإِمْكَانُكُمْ (عَلَى مَكَانَتِكُمْ)، وَإِنَّنَا سَنَعْمَلُ عَلَى طَرِيقَتِنا وَمَنْهَجِنا، وَمَا يُقَدِّرُهُ اللهُ لَنَا، وَنَحْنُ مَاضُونَ فِي طَريقِنَا، ثَابِتُونَ عَلَى عَمَلِنا.

مَكَانَتِكُمْ \_ طَرِيقَتِكُمْ، أَوْ غَايَةٍ مَا يُمْكِنُكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ.

(١٢٢) ـ وَٱنْتَظِرُوا، وَنَحْنُ مَعَكُمْ مُنْتَظِرُونَ، لِمَنْ تَكُونُ عَاقِبَةُ الدَّارِ. فَمِنْ سُنَّةِ اللهِ تَعَالَى أَنْ لَا يُفْلِحَ الظَّالِمُونَ. وَقَدْ أَنْجَزَ اللَّهَ تَعَالَى وَعْدَهُ لِرَسُولِهِ ﷺ، وَنَصَرَهُ وَأَيَّدُهُ، وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللهِ العُلْيا، وَكَلِمَةَ الذِينَ كَفَرُوا السفلر.

#### (السَّمَاوَاتِ) (بِغَافِلِ)

(١٢٣) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ وَحْدَهُ الذِي يَعْلَمُ الغَيْبَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَأَنَّ الْمَرْجِعَ وَالْمَآبَ إِلَيهِ، وَأَنَّهُ سَيُّؤْتِي كُلُّ عَامِلٍ جَزَاءَ عَمَلِهِ يَوْمَ الحِسَابِ، فَلَهُ الخَلْقُ وَلَهُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. ثُمَّ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَىٰ رَسُولَهُ ﷺ بعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيهِ، فَإِنَّهُ كَافٍ مَنْ تَوَكُّلَ عَلَيهِ وَأَنَابَ إِلَيهِ، وَيَقُولُ لَهُ: إِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَى رَبُّكَ حَالُ مُكَذِّبيكَ يَا مُحَمَّدُ، فَهُوَ عَالِمٌ، بِأَقْوَالِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ، وَسَيَجْزِيهِمْ عَلَى ذٰلِكَ أَتُّمَّ الجَزَاءِ، فِي الدُّنيا وَالَاخِرَةِ، وَسَيْنُصُرُكَ وَحِزْبَكَ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ.



## الرَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِئنَ ِٱلْمُهِينِ

﴿ إِنَّآ أَنَرُلُنَهُ قُرُءَ الْعَرَبِيَّا لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ

﴿ غَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْفَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَلَذَا الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَلَذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن الْفُرْفِلات فَرَادُ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ وَلَهِنَ ٱلْفَلِفِلات اللّهِ عَلِينَ الْفَلِفِلات اللّهَ عَلَيْنَ الْفَلْفِلِات اللّهِ عَلَيْنَ الْفَلْفِلُات اللّهِ عَلَيْنَ الْفَلْفِلْات اللّهِ عَلَيْنَ الْفَلْفِلُات اللّهِ عَلَيْنَ الْفَلْفِلُونَ اللّهُ عَلَيْنَ الْفَلْفِلُونَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عِلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلِيْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّى الْمَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَلْمُنْ مِنْ

#### (آيات) (الْكِتَاب)

(١) - أَلِفْ، لَامْ رَا - وَتُقْرأُ مُقَطَّعَةً، كُلُّ حَرْفٍ عَلَى حِدَةٍ، اللهُ أَعْلَمُ بَمْرَادِهِ.

هَٰذِهِ الآيَاتُ هِيَ آيَاتُ القرآنِ (الكِتَابِ) الجَلِيِّ الوَاضِح، الذِي يُفْصِحُ عَنِ الْأَشْيَاءِ المُبْهَمَةِ مِنْ حَقَائِـقِ الدِّينِ، وَأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، وَيُفَسِّرُها، وَيُبِيَّنُها لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرْشِدَ بِها.

#### (أَنْزَلْنَاهُ) (قُرآناً)

(٢) ـ لَقَدْ أَنْزَلْنَا هٰذَا القُرْآنَ بِاللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ، لُغَةِ القَوْمِ الذِينَ أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ، لِيَفْهَمُوهُ، وَيَتَدَبَّرُوهُ، وَيَعْقِلُوهُ.

#### (الْقُرْآنَ) (الْغَافِلِينَ)

(٣) - قَالَ بَعْضُ المُؤْمنينَ: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ، لَوْ قَصَصْتَ عَلَيْنا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ هٰذِهِ الآيَةَ يَدُلُهُمْ فِيهَا عَلَى أَحْسَنِ القَصَصِ ، مِمَّا يَحْوِيهِ القُرآنُ مِنْ قَصَصِ الأَنْبِياءِ الكِرامِ، وَمِنْ أَخْبَارِ اللَّمَمِ السَّالِفَةِ، وَمِنْ أَحْكَامِ الدِّينِ وَالإِيمَانِ بِاللهِ... وَقَدْ كُنْتَ يَا الْأَمْمِ السَّالِفَةِ، وَمِنْ أَحْكَامِ الدِّينِ وَالإِيمَانِ بِاللهِ... وَقَدْ كُنْتَ يَا مُحَمَّدُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ إِلِيكَ هٰذَا القُرآنُ فِي زُمْرَةِ الغَافِلِينَ عَنْهُ مِنْ قَوْمِكَ الْمُمِّينَ.

نَقُصُّ عَلَيكَ. نُحَدُّثُكَ، أَوْ نُبَيِّنُ لَكَ يَا مُحَمَّدُ.

#### (يَا أَبَتِ) (سَاجِدِينَ)

(٤) - آذْكُرْ، يَا مُحَمَّدُ، لِقَوْمِكَ فِي قَصَصِكَ عَلَيهِمْ، قِصَّةَ يُوسُفَ إِذْ قَالَ لَابِيهِ يَعْقُوبَ، علِيهِمَا السَّلَامُ: إِنِّي رَأَيْتُ فِي مَنَامِي أَنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَأَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَا تَسْجُدُ لِي. فَفَسَّرَها يَعْقُوبُ أَنَّ آبْنَهُ يُوسُفَ سَيَحْتَلُ مَرْكَزاً رَفِيعاً مَرْمُوقاً، وَأَنَّهُ وَزَوْجَتَهُ أَمَّ يُوسُفَ، وَإِخْوَتَهُ الْأَحَدَ عَشَرَ، سَيَكُونُونَ مِمَّنْ يُعَظَّمُونَ مَرْكَزَهُ تَعْظِيماً زَائِداً، حَتَّى لَيَصِلُوا إلى حَدِّ السَّجُود لَهُ إِجْلالًا وَآحْتِهاماً.

#### (يَا بُنَيًّ) (رُؤْيَاكَ) (الشَّيْطَانَ) (لِلإِنْسَانِ)

(٥) ـ فَخَشِيَ يَعْقُوبُ أَنْ يُحَدِّثَ يُوسُفُ أَحَداً مِنْ إِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ بِرُوْيَاهُ هٰذِهِ فَيَحْسُدُوهُ عَلَيها، وَيَأْخُذُوا فِي الكَيْدِ لَهُ لِإهْلاَكِهِ، لِذَٰلِكَ طَلَبَ إِلِيهِ أَنْ لاَ يَقُصُّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ إِخْوَتِهِ شَيْئاً مِنْ رُوْيَاهُ، مَخَافَةَ أَنْ يُغْرِيَهُمُ الشَّيْطَانُ بِالإِسَاءَةِ إِلِيهِ، لأَنَّ الشَّيْطَانَ عَدُو للإِنسَانِ، بَيِّنُ العَدَاوَةِ وَوَاضِحُها.

#### (آل ِ) (إِبْرَاهِيمَ) (إِسْحَاقَ)

(٦) ـ وَكَمَا آخْتَارَكَ اللهُ رَبُّكَ وَأَرَاكَ هٰذِهِ الْكُواكِبَ سَاجِدَةً مَعَ الشَّمْسِ وَالْقَمْرِ، كَذٰلِكَ يَخْتَارُكَ رَبُّكَ وَيَصْطَفِيكَ لِلنَّبُوَّةِ (يَجْتِيكَ)، وَيُعَلِّمُكَ تَعْبِيرَ الرُّوْيَا (تَأْوِيل الْأَحَادِيثِ)، وَيُتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، وَيَجْعَلُكَ رَسُولًا بِالْإِيحَاءِ إِلَيكَ، كَمَا أَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ أَبَوَيْكَ، إِنَّ رَبُّكَ بِالْإِيحَاءِ إِلَيكَ، كَمَا أَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ أَبَوَيْكَ، إِنَّ رَبُّكَ أَعْلَمُ مَنْ يَجْعَلُ رِسِالَتَهُ، وَهُوَ حَكِيمً فِي تَذْبِيرِهِ.

يُجْتَبِيكَ ـ يَصْطَفِيكَ لَإُمُورٍ عِظَامٍ . تَأُويلِ الْأَحَادِيثِ ـ تَعْبيرِ الرُّؤْيا وَتَفْسِيرِهَا.

#### (آيات) (لِلسَّائِلِينَ)

(٧) لَقَدْ كَانَ فِي قِصَّةِ يُوسُفَ، وَخَبِرِهِ مَعَ إِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ، عِبْرَةً دَالَةً عَلَى قُدْرَةِ اللهِ، وَعَظِيمٍ حِكْمَتِهِ، وَتَوْفِيقِ أَقْدَارِهِ، وَلَطْفِهِ بِمَنِ آصْطَفَى مِنْ عِبَادِهِ، وَعِظَةً لِلسَّائِلِينَ عَنْ ذٰلِكَ (آيَاتٌ) لِأَنَّهُ خَبَرٌ عَجِيبٌ، يَسْتَحِقُ أَنْ يُرْوَى، وَيُخْبَرُ عَنْهُ.

#### (ضَلاَل)

(٨) - إِذْ قَالَ إِخْوَةً يُوسُفَ لَإِيهِ، فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَهُمْ عَشَرَةً رِجَالَ، إِنَّ يُوسُفَ وَأَخِهُ لَأُمْ وَأَبِيهِ، فَيمَا بَيْنَهُمْ، وَهُمْ عَشَرَةً رِجَالَ، إِنَّ يُوسُفَ وَأَخَاهُ لَأَمْ وَأَبِيهِ، أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا، وَنَحْنُ أَنْفَعُ لَهُ مِنْهُمَا لَأَنْنَا مَعَلَى خَطَا وَاضِح فِي تَفْضِيلِ هَذِينِ الْأَخَوينِ، وَتَقْدِيمِهِمَا عَلَينا، وَقَدْ ضَلَّ طَرِيقَ الْعَدالَةِ وَالمُسَاوَاةِ ضَلَالًا مُبِينًا لَا يَحْفَى عَلَى أَحَد، فَكَيْفَ يُفَضَّلُ عُلَامَيْنِ ضَعِيفَيْنِ لَا يَعْدَمُ عَلَى أَحَد، فَكَيْفَ يُفَضَّلُ عُلَامَيْنِ ضَعِيفَيْنِ لَا يَعْدَمُ عَلَى الْعُصْبَةِ أُولِي القَّرَةِ وَالبَّاسِ؟. فَنَحْدُهُ عُضَبَةً لِلْقِيَامِ بِمَا يَأْمُرُنَا بِهِ نَعْنُ مُ عَلَى أَمْرَنَا بِهِ يَعْمَاعَةً كَبِيرَةُ الْعَلَدِ، كَفَاةً لِلْقِيَامِ بِمَا يَأْمُرُنَا بِهِ

ضَلال مُبِينٍ - خَطْلٍ بَيِّن فِي إِيثَارِهِمَاعَلَيْنا.

قَالَيَنْبُنَى لَانْقَصُصْرُءَيَاكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

وَكَذَلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ لَمُ وَيُعَلِّمُكَ أَوْ وَيُعَلِّمُكَ أَلَّا مَادِيثِ وَيُسِّمُّ نِعْمَتَهُ مَكَيُّكَ وَعَلَى مَالِ نِعْمَتَهُ مَكَيُّكَ وَعَلَى مَالِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَهَا عَلَى أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرُهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمُ مَعِيمُ مُوسِمُ فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلِي اللَّالِمُ اللْمُل

﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

﴿ إِذْ قَالُواْ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَامِنَّا وَنَعَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ ثَمِينٍ

## ا قَنْلُواْ يُوسُفَ أَوِاَطْرَحُوهُ أَرْضًا اللهِ عَنْلُواْ يُوسُفَ أَوِيكُمْ وَجَدُأَ إِيكُمْ وَتَكُونُواْ الم

قَالَ قَايِلُ مِّنْهُمْ لَانَقُنُلُواْ يُوسُفَ وَٱلْقُوهُ فِي غَيْسَبَتِ ٱلْجُتِي لِلْنَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ

لَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَامَالَكَ لَاتَأْمَنَّاعَلَىٰ لَا لَأَمُنَّاعَلَىٰ لَا فَالُواْ يَتَأَبَانَامَالُكَ لَا تَأْمَنَّاعَلَىٰ لَا يَوْسُفَ وَإِنَّالُهُۥ لَنَصِحُونَ فَيُواْ

لَّ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَـ دَايَرَتَعْ وَيَلْعَبْ وَيَلْعَبْ وَيَلْعَبْ وَيَلْعَبْ وَيَلْعَبْ وَيَلْعَبْ وَيَلْعَبْ

تُ قَالَ إِنِّ لَيَحْزُنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ يِدِءوَأَخَاثُ أَن يَأْكُلُهُ الذِّتْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنِفْلُونَ

#### (صَالِحِينَ)

(٩) - فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : إِنَّ يُوسُفَ يُزَاحِمُكُمْ فِي حُبِّ أَبِيكُمْ لَكُمْ، فَأَبْعِدُوهُ عَنْ وَجْهِهِ لِيَخْلُو لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَحْدَكُمْ، إِمَّا بِقَتْلِهِ، وَإِمَّا بِطَرْحِهِ فِي أَرْضِ أُخْرى. وَبَعْدَ أَنْ تُزِيلُوا يُوسُفَ ـ الذِي يَقِفُ حَاثِلًا دُونَ مَحَبَّةِ أَبِيكُمْ - تَتُوبُونَ إلى اللهِ، وَتَنْصَلِحُ الْأُمُورُ، وَتَكُونُونَ قَوْماً صَالِحِينَ.

أَطْرَخُوهُ أَرْضاً - أَلْقُوهُ فِي أَرْضِ بَعِيدَةٍ عَنْ أَبِيهِ.

يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ - يَخْلُصُ لَكُمْ خُبُ أَبِيكُمْ وَإِقْبَالُهُ عَلَيْكُمْ.

#### (قَائِلُ) (غَيَابَةِ) (فَاعِلِينَ)

(١٠) - فَقَالَ أَحَدُهُمْ: لَا تَبْلُغُوا فِي كُرْهِكُمْ يُوسُفَ حَدُّ القَتْلِ، وَآكُتُفُوا بِإِلْقَائِهِ فِي أَعْمَاقِ بِثْرٍ (غَيَابَةِ الجُبْ)، فَتَمُرُّ قَافِلَةً مِنَ المُسَافِرِينَ، مِمَّنْ أَلِفُوا الاسْتِقَاءَ مِنْ هذِهِ البِيْرِ، فَتَلْتَقِطُهُ، وَتَأْخُذُهُ بَعِيداً، فَتَرْتَاحُونَ مِنْهُ بِدُونِ آرْتِكَابِ جَرِيمَةِ قَتْلِ أَخِيكُمْ، هذا إِنْ كُنتُمْ مُصِرِّينَ عَلَى أَنْ يَكُونَ يُوسُفُ ذَا شَأَنٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ يُوسُفُ ذَا شَأَنٍ عَظيم فَقَدْ قَبِلَ الآخِرُونَ الآفتِراحَ، لِيَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ.

غَيَابَةٍ ۗ ٱلجُبِّ ـ مَا غَابَ وَأَظْلَمَ مِنْ قَعْرِ الجُبِّ.

السُّيَّارَةِ - المُسَافِرِينَ.

#### (يَا أَبَانَا) (لَنَاصِحُونَ)

(١١) - وَبَعْدَ أَنِ آتَفَقُوا عَلَى الخُطَّةُ، جَاؤُوا إِلَى أَبِيهِمْ يَعْقُوبَ، عَلَيهِ السَّلَّمُ، يَسْأَلُونَهُ أَنْ يَعْهَدَ إِلَيهِمْ بِأَخِيهِمْ يُوسُفَ، لِيُنَفَّدُوا فِيهِ مَا آسْتَقَرَّ عَلَيهِ رَأَيُهُمْ مِن إِلقَائِهِ فِي البِنْرِ، وَهُمْ يَتَظَاهَرُونَ بِالنَّصْحِ وَالمَحَبَّةِ لِأَخِيهِمْ يُوسُفَ.

#### (لَحَافِظُونَ)

(١٢) - وَقَالُوا لِأَبِيهِمْ: لِمَاذا لاَ تَأْمَنًا عَلَى يُوسُفَ وَنَحْنُ لَهُ نَاصِحُونَ؟ أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً إِلَى البَرِّيَّةِ لِيَسْتَمْتِعَ بِرِفْقَتِنا وَيَلْعَبَ، وَإِنَّنا نَتَكَفَّلُ بِحِفْظِهِ وَرَعَانَته.

يَرْقُعُ - يَتَّسِعُ فِي أَكُلِ مَا لَذًّ وَطَابَ. يَلْعَبْ ـ يُسَابِقُ وَيَرْم بِالسَّهَام .

#### (غَافِلُونَ)

(١٣) - قَالَ يَعْقُوبُ لِبَنِيهِ: إِنَّهُ لَيَشُقُّ عَلَيهِ مُفَارَقَةُ يُوسُفَ مُدَّةَ ذَهَابِهِمْ بِهِ لِلرَّعْي لِفَرْطِ تَعَلَّقِهِ بِهِ، وَلِمَا يَتَوَسَّمُهُ فِيهِ مِنَ الخَيْرِ العَظِيمِ، ثُمُّ إِنَّهُ يَخْشَى أَنْ يَنْشَغِلُوا عَنْهُ فَيَأْتِيَهُ الذَّنْبُ وَيَأْكُلُهُ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.

ا قَالُواْلَيِنَ أَكَلَهُ ٱلدِّتْبُ الْمُعَالِدِ تُبُ

وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَاسِرُونَ

ا فَلَمَّاذَهَ مُوابِدٍ وَأَجْمَعُوا أَن

يَعْعَلُوهُ فِي غَيْنَبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ وِلَتُنَبِّنَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ

﴿ وَجَآءُوۤ أَبَاهُمۡ عِشَآءً يَبۡكُوۡنَ

ا قَالُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ اللَّهُ اللَّ وَتَرَكَعُنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَاوَلُوْكُنَّا صَدِقِينَ

 وَجَآهُ وعَلَى قَميصِهِ عِبدَمِ كَذِبْ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ

(لَئِنْ) (لَخَاسِرُونَ)

(١٤) ـ فَرَدُّوا عَلَى أَبِيهِمْ قَائِلِينَ: إِنَّهُمْ عُصْبَةً وَافِرَةُ العَدَدِ، فَإِذَا تَمَكُّنَ الذُّنْبُ مِنْ أَكُل أَحيهمْ يُوسُفَ وَهُوَ فِي حِرَاسَتِهمْ فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ خَاسِرينَ عَاجِزينَ لا غَنَاءَ فِيهِمْ.

(غَيَابَة)

(١٥) ـ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ بَعِيداً عَنْ أَبِيهِ، وَعَزَمُوا عَزْماً أَكِيداً عَلَى أَنْ يَجْعَلُوهُ

فِي غَيَابَةِ الجُبِّ، أَيُّوا بِهِ إِلَى البِثْرِ، فَرَبَطُوهُ بِحَبْلٍ، وَدَلُّوهُ فِيهَا إِلَى قَاعِهَا (غَيَابَةِ الجُبِّ). وَيَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُ أَوْحَى، وَحْيَ إِلَهَام، إِلَى يُوسُفَ، وَهُوَ فِي تِلْكَ الِحَالِ مِنَ الكَرْبِ وَالضِّيقِ، تَطْيِيباً لِقُلْبِهِ، وَتَثْبِيناً لَهُ: أَنْ لا تَخْزَنَ مِمَّا أَنْتَ فِيهِ مِنَ الكَرْبِ وَالشُّلَّةِ، فَإِنَّ لَكَ مِنْ ذَٰلِكَ مَخْرَجاً حَسَناً، وَسَيَنْصُرُكَ اللهُ، وَيُعْلِى قَدْرَكَ، وَيَرْفَعُكَ دَرَجَةً، وَسَتُخْبِرُ إِخْوَتَكَ بِمَا

فَعَلُوا مَعَكَ مِنْ سُوءِ الصَّنِيعِ ، وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَكَ، وَلا يَشْعَرُونَ بِكَ،

لْإِنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ تَخَلَّصُوا مِنْكَ. أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ \_ عَزَمُوا وَصَمَّمُوا.

(وَجَاؤُوا)

(١٦) ـ وَبَعْدَ أَنْ ٱلْقَوْا يُوسُفَ فِي الجُبِّ رَجَعُوا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، وَقْتَ العِشَاءِ، إلى أَبيهمْ وَهُمْ يَبْكُونَ وَيُظْهِرُونَ الْجَزَعَ وَالْحُزْنَ عَلَى يُوسُفَ.

(يَا أَبَانَا) (مَتَاعِنَا) (صَادِقِينَ)

(١٧) ـ وَقَالُوا لَأَبِيهِمْ مُعْتَذِرِينَ عَمَّا وَقَعَ: إِنَّهُمْ ذَهَبُوا يَتَسَابَقُونَ فِي الرَّميِ، وَتَرَكُوا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِهِمْ لِيَحْرُسَهُ، فَأَكَلُهُ الذُّنْبُ. ثُـمَّ قَالُوًّا لَهُ: إِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّكَ لاَ تُصَدِّقُنا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ فِيمَا نَقُولُ، فَكَيْفَ وَأَنْتَ تَتَّهُمُنَا فِي ذٰلِكَ، لِأَنَّكَ خَشِيتَ أَنْ يَأْكُلُهُ الذِّنْبُ فَأَكَلُهُ، فَأَنْتَ مَعْذُورٌ فِي

> نُسْتَبِقُ - نُنْتَضِلُ بِالسُّهَامِ . مَتَاعِنَا \_ ثِيَابِنَا وَعُدَّتِنا.

> > (وَجَاؤُوا)

(١٨) - وَيُقَالُ إِنَّ إِخْوَةَ يُوسُفَ عَمَدُوا إِلَى جَدْيِ فَذَبَحُوهُ، وَلَطَّخُوا بِدَمِهِ ثِيَابَ يُوسُفَ التِي حَمَلُوهَا إِلَى أَبِيهِمْ لِيُوهِمُوهُ أَنَّ هٰذَا هُوَ قَمِيصُهُ الذِي أَكَلَهُ الذُّنْبُ وَهُوَ يَلِبَسُهُ. وَيُقَالُ إِنَّ إِخْوَةَ يُوسُفُ نَسُوا أَنْ يَحْرَقُوا القَمِيصَ، لَإِنَّ الذَّنْبَ لَوْ أَكَلَهُ لَمَزَّقَ ثِيَابَهُ أَ. وَلَاحَظَ نَبِيُّ اللهِ يَعْقُوبُ ذَٰلِكَ، فَأَدْرَكَ أَنَّ أَوْلَادَهُ كَاذِبُونَ، فَقَالَ لَهُمْ مُكَذِّبًا: بَلْ حَسَّنَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرَ الْجَرِيمَةِ، وَسَهَّلَتْهُ عَلَيْكُمْ، فَآرْتَكَبْتُمْ أَمْرًا مُنْكَرًا، فَسَأَصْبُرُ صَبْراً جَمِيلًا الْجَرِيمَةِ، وَسَهَّلَتْهُ عَلَيْكُمْ أَمْراً مُنْكَراً، فَسَأَصْبُرُ صَبْراً جَمِيلًا لَا شَكْوَى فِيهِ عَلَى مَا آتَّفَقُتُمْ عَلَيه، حَتَّى يُفَرِّجَهُ اللَّهَ بِكَرَمِهِ وَمَنْهِ، وَاللَّه المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَذْكُرُونَ مِنَ الكَذِب وَالبُّهْتَانِ. سَوُّلَتْ لَكُمْ - زَيَّنَتُهُ لَكُمْ وَسَهَّلَتِ آزْتِكَابَهُ عَلَيْكُمْ. فَصَبْرُ جَمِيلٌ - لاَ شَكُوى فِيهِ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى. مَا تَصِفُونَ \_ مَا تَذْكُرُونَ مِنَ الكَذِب وَالبُهْتَانِ.

(١٩) - وَمَرَّتْ بِالبِثْرِ قَافِلَةُ (سَيَّارَةً) مُجْتَازَةً فَأَرْسَلُوا رَجُلًا مِنْهُمْ إِلَى البِثْرِ لِيَسْتَقِيَ لَهُمْ المَاءَ، ۚ فَأَدْلَى دَلْوَهُ فِي البِثْرِ، فَتَعَلَّقَ يُوسُفُ بِالدُّلْوِ، فَأَخْرَجَهُ الرُّجُلُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الوَارِدِينَ عَلَى المَاءِ، وَآسْتَبْشُرُوا بِرُوْيَتِهِ، وَعَادُوا إلى القَافِلَةِ بِهِ، وَقَالُوا لِمَنْ مَعَهُمْ إِنَّهُمْ آشْتَرُوهُ مِنْ وَارِدِينَ عَلَى المَاءِ لِكَيْـلاً يُشَارِكُهُمُ الْآخَرُونَ مِنْ رِفَاقِهِمْ فِي الْقَافِلَةِ فِيهِ إِنْ عَلِمُوا حَقِيقَـةَ خَبَرهِ. وَأَخْفُوهُ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ لِكَيْلِا يَدُّعِينَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ ذَٰلِكَ المَكَانِ، لِيَكُونَ بِضَاعَةً مِنْ جُمْلَةِ تِجَارَتِهِمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

(وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ : إِنَّ إِخْوَةَ يُوسُفَ كَانُوا يُرَاقِبُونَ البُّثْرَ لِيَعْلَمُوا مَا الذِي سَيَكُونُ عَلَيهِ حَالٌ يُوسُفَ، وَجَاءَتْ سَيَّارَةُ فَذَكَرُوا خَبَرَهُ لِواردِها، فَنَادَى أَصْحَابَهُ وَقَالَ: يَا بُشْرَى هٰذَا غُلامٌ يُبَاعُ، فَبَاعَهُ إِخْوَتُهُ بِثَمَنِ بِخْسِ قَلِيلٍ إلى وَاردِ السَّيَّارَةِ، وَلَمْ يَقُولُوا إِنَّهُ أُخُوهُمْ، وَلَمْ يَقُلْ هُوِّ إِنَّهُمْ إِخْوَتُهُ، مُفَضِّلًا الرُّقُّ وَالِبَيْعَ عَلَى أَنْ يَقْتُلُهُ إِخْوَتُهُ، وَكَانَ الإِخْوَةُ مِنَ الزَّاهِدِينَ فِي يُوسُفَ وَلَوْ سَأَلَهُمْ أَحَدُ أَنْ يُعْطُوهُ إِيَّاهُ بِغَيْرِ ثَمَن لَفَعَلُوا).

سَيًّارَةً \_ رِفْقَةً مُسَافِرُونَ مِنْ مَدْيَنَ إِلَى مِصْرَ. وَاردهُمْ - مَنْ يَتَقَدَّمُ الرِّنْقَةَ لِيَسْقِيَ لَهُمْ.

فَأَدْلَى دَلْوَهُ - فَأَرْسَلَ دَلْوَهُ فِي الجُبِّ.

أَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ـ أَخْفَاهُ الوَارِدُ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي القَافِلَةِ، أَوْ أَخْفَى إِخْوَتُهُ أَمْرَهُ لِيَكُونَ مَتَاعاً لِلتَّجَارَةِ (بضَاعَةُ).

(دَرَاهِمَ) (الزَّاهِدِينَ)

(٢٠) . وَبَاعَهُ رِجَالُ السَّيَارَةِ فِي مِصْرَ بِثَمَن بَخْس قَليل نَاقِص ، عَنْ ثُمَنِهِ الحَقِيقِيِّ، وَهُوَ عِبَارَةً عَنْ دَرَاهِمَ مَعْدُوداتِ (وَكَانُوا قَدِيماً يَعُدُّونَ ثَمَنَ مَا يَشْتَرُونَ عَدّاً إِذا لَمَ يَبْلُغِ المَبْلَغُ الْأُوقِيَّةَ ـ أَيْ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً ـ أَمّا إذا جَاوَزَ المَبْلَغُ الأُرْبَعِينَ دِرْهَما فَكَانُوا يَدْفَعُونَهُ بالمِيزَانِ).

وَّكَانَ الَّذِينَ بَاعُوهُ يَرْغَبُونَ فِي الخَلاصِ مِنْهُ لَئِلًا يَظْهَرَ مَنْ يُطَالِبُهُمْ بِهِ، لْإِنَّهُ خُرٌّ، وَلِذَٰلِكَ قَنِعُوا بِالثَّمَنِ البَخْسِ .

شَرَوهُ \_ بَاعُوهُ.

بِثَمَنٍ بَخْسٍ \_ نَاقِصٍ عَنِ القِيمَةِ نَقْصاً ظَاهِراً.

(يَا بُشْرَىٰ) (غُلَامُ) وَهُوَا وَارِدَهُمُ ﴿ (يَا بُشْرَىٰ) (غُلَامُ) (بِضَاعَةً) فَأَدُكَىٰ دَلُوهُ وَقَالَ يَكَثُشَّرَىٰ هَلَا إِلَّا غُلُمُ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَايِعْ مَلُونَ

> مَعَدُودَةِ وَكَانُواْفيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ

اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَينهُ مِن مِّصْرَ لِأُمْرَأُ يِهِ عَأَكُر مِي مَثُولُهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّحٰذَهُۥ وَلَدُأُو كَا خُلُكُ مَكَّنَّا لِمُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُۥ مِنْ تَأُوبِلِ ٱلْأَحَادِيثُ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَيْ أَمْرِهِ وَلَكِكُنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلُمُونَ

ا وَلَمَّابِلَغَ أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكُمًا اللَّهُ اللَّهُ مُكْمًا وَعِلْمَا ْوَكَذَلِكَ نَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ

ا وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَاعَن وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَاعَن نَّفُسِهُ وَغَلَّقَتَ ٱلْأَنُورَكَ وَ قَالَتْ هَنْتَ لَكُ قَالَ مُعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثُواكً إِنَّهُ وَلَا يُقَلِحُ ٱلظَّالِمُونَ

هُ وَلَقَدُ هَمَّتْ بِهِۦُوهَمَّ بِهَالُوْلَا أَن رَّءَا بُرُهُ مَنَ رَبِّهِ عَكَلَاكُ ﴿ لِنصَرِفَ عَنْدُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَاءَ

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ

(٢١) \_ يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ السَّيَّارَةَ بَاعَتْ يُنُوسُفَ لِرَجُلِ مِنْ مِصْرَ (هُوَ عَزِيزُها أو الوزيرُ الأوَّلُ فِيها فَأَكْرَمَهُ هٰذا الرَّجُلُ، مُتَوسَّما فِيهِ الخَيْرَ، وَأُوْصَى أَهْلَهُ بِهِ . وَهٰكَذَا مَكَّنَ اللَّهُ لِيُوسُفَ فِي أَرْضِ مِصْرَ، وَعَلَّمَهُ تَعْبِيرَ الرُّوْيا (تَأْويلِ الْأَحَادِيثِ)، وَاللَّهُ إِذَا أَرَادَ أَمْراً فَلاَ يُرَدُّ وَلا يُمَانَعُ، بَلْ هُوَ الغَالِبُ لِمَا سِوَاهُ، وَالفَعَّالُ لِمَا يَشَاءُ، وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ حِكْمَتُهُ فِي خَلْقِهِ، وَتَلَطَّفَهُ فِي فِعْلِهِ مَا يُريدُ.

اَكْرِمِي مَثْوَاهُ \_ آجْعَلِي مَحَلُّ إِقَامَتِهِ كَرِيماً مُرْضِياً. غَالِّبُ عَلَى أَمْرِهِ لَا يَقْهَرُهُ شَيءً، وَلَا يَدْفَعُهُ عَنْهُ أَحَدُ.

(٢٢) ـ ۚ وَلَمَّا ٱسْتَكْمَلَ يُوسُفُ عَقْلَهُ، وَتَمَّ خَلْقُهُ (بَلَغَ أَشُدُّهُ)، آتَاهُ اللهُ النُّبُوَّةَ (حُكْماً وَعِلْماً)، وَحَبَاهُ بِهَا، مِنْ بَيْنِ أُولَئِكَ القَوْمِ ، فَقَدْ كَانَ عَلَيهِ السُّـلامُ مُحْسِنًا فِي عَمَلهِ، عَـامِلًا بِطَاعَـةِ رَبُّـهِ، وَكَـذَٰلِـكَ يَجْـزِي اللَّهُ

بَلَغَ أَشُدُّهُ لَهُ مُنْتَهَى قُوَّةٍ جِسْمِهِ.

(وَرَاوَدَتْهُ) (الأَبْوَابَ) (الظَّالِمُونَ)

(٢٣) - يُخْبِرُ اللهَ تَعَالَى عَنْ مُحَاوَلَةِ آمْرَأَةِ العَزِيزِ - الَّتِي أَوْصَاهَا زَوْجُهَا بَيُوَسُفَ \_ ٱسْتِغْوَاءَهُ، وَطَلَبَهَا مِنْهُ فِعْلَ الفَاحِشَةِ، بَعْدَ أَنْ أُحَبُّتُهُ حُبًّا شَدِيداً، لِجَمَالِهِ وَبَهَاثِهِ، فَحَمَلَها ذٰلِكَ عَلَى أَنْ تَجَمَّلَتْ لَهُ ذَاتِ يَوْم وَأَغْلَقَتِ الْأَبْوَابَ، وَدَعَتْهُ إلى نَفْسِها، قَائِلَةً لَهُ: (هَيْتَ لَكَ ـ أَيْ هَلُمَّ إِلَىَّ)، فَأَمْنَنَعَ يُوسُفُ عَنِ الاسْتِجَابَةِ إِنَّيْهَا، وَقَـالَ لَهَا إِنَّ بَعْلَكِ هُـوَ سَيُّدُ البَّيْتِ الَّذِي أَقِيمُ فِيهِ (رَبِّي)، وَقَـٰدُ أَحْسَنَ إِلَيَّ، فَلَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَقَـابِلَهُ عَلَى ذْلِكَ بِفِعْلِ الفَاحِشَةِ مَعَ أَهْلِهِ. وَالظَّالِمُونَ النَّاكِرُونَ لِلْجَمِيلِ لَا يُفْلِحُونَ

رَاوَدَتْهُ ـ تَمَحَّلَتْ لِمُواقَعَتِهِ إِيَّاهَا.

هَيْتَ لَكَ ـ هَلُمَّ إِلَيَّ، أَسْرَعْ. مَعَاذَ اللهِ ـ أَعُوذُ بِاللهِ مَعَاذاً مِمَّا دَعَوْتِنِي إِليهِ.

(رُاي)

(٢٤) ـ وَيَقُولُ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ إِنَّ نَفْسَ يُوسُفَ حَدَّثَتُهُ بِالْمَوْأَةِ فَرَأَى شَيْئاً مِنْ آيَاتِ اللهِ أَعَادَهُ إِلَى عَقَّلِهِ. وَتَرَاجَعَ عِمَّا هَمَّتْ بِهِ نَفْسُهُ، وَبِذَٰلِكَ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ السُّوءَ، وَعَمَلَ الفَاحِشَةِ، لَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِ اللهِ المُخْلَصِينَ. (وَآخْتَلَفَ المُفَسِّرُونَ حَوْلَ الآيَاتِ التِي رَآها يُوسُفُ فَأَيْقَظَتُهُ، فَقِيلَ إِنَّهُ

وَاسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتَ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَاسَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتُ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَا دَبِأَهْ لِكَ سُوَءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَاجُ أَلِيمُ

تَ قَالَ هِى رَوَدَتْنِي عَن نَفَسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَ آ إِن كَانَ قَمِيصُهُ, قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُومِنَ ٱلْكَذِبِينَ

وَإِنكَانَ قَمِيضُهُ.قُدَّمِن دُبُرٍ فَكَدَّمِن دُبُرٍ فَكَدَّبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ

رَأًى صُورَةَ أَبِيهِ يَعْقُوبَ يُحَـذِّرُهُ، وَقِيلَ إِنَّهُ رَأًى صُورَةَ رَبِّ البَيْتِ، وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّهُ رَأَى بَعْضَ آيَاتِ اللهِ مَكْتُوباً عَلَى الحِدَارِ..).

ايصا إنه راى بعض آيات الله مختوبا على الجدار..). وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ المُفَسِّرِينَ عَلَى أَنَّ يُوسُفَ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ هَمَّ بِهَا وَيَسْتَدِلُونَ عَلَى مَا يَذْهَبُونَ إِلَيهِ مِنِ آسْتِعْمَالِ النَّصِّ (لَوْلا) التِي هِيَ فِي اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ حَرْفُ آمْتَنِاعِ لِوُجُودٍ، وَيِذْلِكَ يَكُونُ مَعْنَى الآيَةِ: (وَلَوْلا أَنْ رَأَى يُوسُفُ بُرْهَانَ رَبَّهُ لَهَمَّ بِهَا، فَوُجُودُ الهَمَّ مِنْهُ يَقُومُ عَلَى آنْتِفَاءِ رُوْيَةِ البُرْهَانِ وَلٰكِنْ وُجِدَتْ رُوْيَةً البُرْهَانِ فَآنْتَفَى الهَمَّ مِنْ جَانِبهِ).

وَقَلْدَ بَرَّأَ اللهُ يُوسُفَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِي الآيةِ نَفْسِها وَقَالَ إِنَّهُ صَرَفَ عَنْهُ السَّوءَ وَالفَحْشَاءَ لَأِنَّهُ مِنْ عِبَادِ اللهِ الذِينَ أَخْلَصَهُمْ رَبَّهُمْ لِطَاعَتِهِ عَنْ فِعْلِ مَا يَشِينُهُمْ مِنَ المَعَاصِي.

#### (لُدُي)

(٢٥) - وَهَرَبَ يُوسُفُ مِنَ المَوْأَةِ نَحْوَ البَابِ لِيَنْجُو بِنَفْسِهِ مِنْها، فَلَحِقَتْ بِهِ لِتُرْجِعَهُ إِلَيها، وَأَمْسَكَتْ بِهِ مِنْ قَمِيصِهِ مِنْ خَلْفِهِ فَقَدَّتُهُ وَمَزَّقَتُهُ، وَوَجَدا (أَلْفَيا) زَوْجَ المَوْأَةِ عِنْدَ البَاب، فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ هٰذا المَوْقِفِ المُحْرِج بِكَيْدِها وَمَكْرِهَا، فَأَتَّهَمَتْ يُوسُفَ بِأَنَّهُ رَاوَدَها عَنْ نَفْسِها، المُحْرِج بِكَيْدِها وَمَكْرِهَا، فَأَتَّهَمَتْ يُوسُفَ بِأَنَّهُ رَاوَدَها عَنْ نَفْسِها، فَقَالَتْ لِزَوْجِها: مَا جَزاءُ الذِي يُريدُ بِزَوْجَتِكَ السُّوءَ وَالفَاحِشَةَ، إلا أَنْ يُوقَعَ عَليهِ عَذابٌ أَلِيمٌ، عُقُوبَةً لَهُ عَلَى مَا جَنَتُهُ مِنْ مَلْ مَنْ اللهُ عَلَى مَا جَنَتُهُ وَلَا اللهُ وَالْفَاحِشَةَ اللهُ عَلَى مَا جَنَتُهُ الله عَلَى مَا جَنَتُهُ اللهُ عَلَى مَا جَنَتُهُ اللّهُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أَسْتَبَقَا البَابَ ـ تَسَابَقَا إِلَيهِ هُوَ يُريدُ الخُروجَ وَهِيَ تُريدُ مَنْعُهُ. قَدَّتْ قَمِيصَهُ ـ مَزَّقَتْهُ وَشَقَّتُهُ.

أَلْفَيَا سَيِّدَهَا. وَجَدَا زَوْجَهَا.

#### (رَاوَدَتْنِي) (الْكَاذِبِينَ)

(٢٦) - فَتَبَرَّأَ يُوسُفُ مِنَ التَّهْمَةِ التِي رَمَتُهُ بِهَا المَرْأَةُ مِنْ مُرَاوَدَتِهِ إِيَّاهَا عَنْ نَفْسِها، وَقَالَ: هِيَ التِي رَاوَدُنْنِي عَنْ نَفْسِي، وَطَلَبْنْنِي لِفِعْلِ الفَاحِشَةِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ هَرَبَ مِنْها نَحْوَ البَاب، وَلَكِنَّهَا لَحِقَتْ بِهِ، وَأَمْسَكَتْ بِقَمِيصِهِ مِنَ الحَلْفِ فَتَمَرَّقَ. وَقَالَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ المَرْأَةِ: إِنْ كَانَ قَمِيصُ يَقَمِيصِهِ مِنَ الحَلْفِ فَتَمَرَّقَ. وَقَالَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ المَرْأَةِ: إِنْ كَانَ قَمِيصُ يُقَمِيصِهِ مِنَ الحَلْفِ فَتَمَرَّقَ. وَقَالَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ المَرْأَةِ هِيَ الصَّادِقَة يُوسُفُ تَمَرُّقَ مِنْ تُلْمِيلِهِ فَتَمَرَّقَ قَمِيصُهُ وَلَكَ، فَهَاجَمَها فَدَفَعَتُهُ عَنْ نَفْسِها، وَأَخَذَتْ بِتَلابِيبِهِ فَتَمَرَّقَ قَمِيصُهُ فَلِكَ، فَهَاجَمَها فَدَفَعَتُهُ عَنْ نَفْسِها، وَأَخَذَتْ بِتَلابِيبِهِ فَتَمَرَّقَ قَمِيصُهُ فَيَصِحُ مَا قَالَتْ هِيَ .

#### (الصَّادِقِينَ)

(٢٧) - وَإِنْ كَانَ قَمِيصُ يُوسُفَ تَمَزَّقَ مِنَ الخَلْفِ (مِنْ دُبُرٍ) فَيَكُونُ هُوَ

الصَّادِقَ وَهِي الكَاذِبَةَ، لَأِنَّها تَكُونُ هِيَ التِي لَحِقَتْ بِهِ، وَهُوَ هَارِبُ مِنْهَا، فَجَذَبْتُهُ مِنْ قَلِمُ يُوسُفُ. فَجَذَبْتُهُ مِنْ قَمِيصِهِ مِنَ الخَلْفِ فَتَمَرَّقَ، فَيَصِحُ مَا قَالَهُ يُوسُفُ. . ً .

(رَأَى)

(٢٨) ـ فَلَمَّا تَحَقَّقَ زَوْجُ المَرْأَةِ مِنْ صِدْقِ يُوسُفَ، وَكَذِبِ المَرْأَةِ، إِذْ تَبَيِّنَ لَهُ أَنَّ قَميصَ يُوسُفَ قَدْ تَمَزَّقَ مِنَ الخَلْفِ قَالَ لَهَا: إِنَّ هٰذا البُهْتَ،

ببين له أن فميض يوسف قد تمرق مِن الحقفِ قال لها. إن هذا ! وَمَا حَاوَلَتْ بِهِ تَلْطِيخَ سُمْعَةِ الشَّابِّ، هُوَ مِنْ كَيْدِ النِّسَاءِ العَظِيمِ .

(٢٩) - ثُمَّ أَمَرَ صَاحِبُ البَيْتِ يُوسُفَ بِكِتْمَانِ مَا وَقَعَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: آضْرِبْ صَفْحاً عَنْهُ فَلا تَذْكُرْهُ لِأَحَدِ لِكَيْلاَ يَشِيعَ خَبَرُهُ، وَيَنْتَشِرَ بَيْنَ النَّاسِ. وَقَالَ لِإُمْرِأَتِهِ آسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ الذِي وَقَعَ مِنْكِ مِنْ إِرَادَةِ

الفَاحِشَةِ بِالشَّابُ، ثُمَّمُ آتِّهَامِهِ بِمَّا َّلَمْ يَفْغَلُ، لِأَنَّكِ كُنْتِ بِفِعْلِكِ هَٰذاً مِنَّ الذِينَ يَرْتَكِبُونَ الخَطِيثَةِ عَنْ عَمْدٍ وَتَصْمِيمٍ.

(امْرَأَةُ) (تُرَاوِدُ) (فَتَاهَا) (لَنَزَاهَا) (ضَلَال)

(٣٠) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ قِصَّةَ يُوسُفَ مَعَ المَرْأَةِ قَدْ شَاعَ خَبَرُهَا فِي المَدِينَةِ (مِصْرَ)، حَتَّى تَحَدَّثَ النَّاسُ بِها، فَقَالَتْ نِسَاءُ الكُبَراءِ وَالْأَمَراءِ يُنْكِرْنَ عَلَى آمْرَأَةِ العَزِيزِ (وَهُوَ الوَزِيرُ الأَوَّلُ) فِعْلَهَا، وَيَعِبْنَ عَلَيْها مَسْلَكَهَا فِي مُرَاوَدَةٍ غُلامِها (فَتَاهَا) وَعَبْدها عَنْ نَفْسِهِ، وَدَعْوَتِهِ إلى

نَفْسِها ، وَقُلْنَ إِنَّهُ قَدْ سَلَبٌ لُبُهَا مِنَ الْحُبُّ، وَإِنْهُنَّ يَرَيْنَهَا فِي ضَلالٍ وَاضِح بَيِّن فِي تَصَرُّفِها هٰذا.

(وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ: الشَّغَفُ هُوَ الحُبُّ القَاتِلُ، وَالشَّغَافُ هُوَ حِجَابُ القَلْب،، أَيْ إِنَّ حُبَّهُ قَدْ مَسَّ شَغَافَ قَلْبها).

شَغَفَهَا حُبًا \_ شُقُّ حُبُّهُ سُوَيْدَاءَ قَلْبِهَا.

(مُتَّكَأً) (وَآتَتْ) (وَاحِدَةٍ) (حَاشَ)

((٣١) ـ فَلَمَّا سَمِعَتِ آمْرَأَةُ العَزيزِ مَقَالَةَ نِسْوَةِ الكُبَرَاءِ التِي أَرَدْنَ بِهَا إِغْضَابَها، وَمَا يَتَحَدَّثْنَ بِهِ عَنْ ذَهَابِ الحُبِّ بِهَا كُلَّ مَذْهَبِ، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَنْزِلِها لِتُضَيِّفَهُنَّ، وَأَعَدَّتُ لَهُنَّ مَفَارِشُ وَأَرَائِكَ، وَطَعَاماً مِمَّا يُقْطَعُ بِالسَّكَاكِينِ، وَأَعْطَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِيناً لِتَسْتَعْمِلَهُ، وَكَانَ ذٰلِكَ مِنْها مَكِيدَةً، وَمُقَابَلَةً مِنْها لَهُنَّ عَلَى كَيْدِهِنَ. ثُمَّ لِعَسْنَ يُوسُفَ إلى الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ. فَلَمَّا رَأَتُهُ النَّسُوةُ أَعْظَمْنَ شَأَنَهُ، وَعَلَى الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ. فَلَمَّا رَأَتُهُ النَّسُوةُ أَعْظَمْنَ شَأَنَهُ،

وَأَجْلَلْنَ قَدْرَهُ، وَجَعَلْنَ يُجَرِّحْنَ أَيْدِيَهُنَّ دَهَشاً بِرُوْيَتِهِ. وَلَمَّا شَكَوْنَ لَهَا مِمَّا أَصَابَهُنَّ، قَالَتْ لَهُنَّ: أَنْتُنَ فَعَلْتُنَّ هٰذا مِنْ نَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَكَيْفَ أَلاَمُ أَنا؟ فَقُلْنَ لَا لَوْمَ عَلَيْكِ بَعْدَ الذِي رَأَيْنا، فَهذا ليْسَ بَشَراً مِنَ النَّاسِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَحَدُ مَلائِكَة الله المُكَرَّمِينَ.

هُ فَلَمَّارَءَا قَمِيصَهُ.قُدَّمِن دُبُرِ قَالَاإِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ

﴿ يُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَنذَا وَاسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ إِ

ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تَّرُودُ فَلَهُ الْمَرْيِزِ تَرُودُ فَلَهُ الْمَا عَن نَفْسِةً عَقَدُ شَعَفَهَ احْبًا إِنَّا لَنَرَعَهَ افِي ضَكَلِ مَّيِينٍ

فَهُمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ

إِلَيْمِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَكَافَ التَّ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنَهُنَّ سِكِيّنَا وَقَالَتِ ٱخْرُجُ عَلَيْمِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرُنَهُ وَ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَهِ مَاهَنذَ ابشَرًا إِنْ هَنذَ آلٍ لَآمَكُ كَرِيمُ قَطُّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ \_ جَرَّحْنَ أَيْدِيَهُنَّ.

حَاشَ للهِ - تُنْزِيهاً عَنِ العَجْزِ عَنْ خَلْقِ مِثْلِهِ.

(رَاوَدَتُهُ) (وَلَئِنْ) (آمُرُهُ) (لَيَكُونَنْ) (الصَّاغِرِينَ)

(٣٢) - وَقَالَتْ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ لِلنَّسْوَةِ تُدَافِعُ عَنْ نَفْسِهَا: هَذَا هُوَ الغُلاَمُ الَّذِي لُمْتَنِي لِأَنْنِي شُغِفْتُ بِهِ حُبّاً، وَهَا قَدْ رَأَيْتُنَ جَمَالَـهُ وَبَهَاءَهُ لِلْمِيْكُنَ، فَكَيْفُ لاَ يَتَعَلَّى قَلْبِي بِهِ، وَمِثْلُ هَذَا الْجَمَالِ خَلِيقٌ بِأَنْ يُفْتَنَ بِهِ؟ وَمِثْلُ هَذَا الْجَمَالِ خَلِيقٌ بِأَنْ يُفْتَنَ بِهِ؟ وَآعْتَرَفَتُ لَهُنَ بِأَنَّهَا رَاوَدَتُهُ فِعلاً عَنْ نَفْسِهِ، وَلٰكِنَّهُ آسْتَعْصَمَ وَآمْتَنَعَ، بِهِ؟ وَآعْتَرَفَتْ لَهُنَ بِلَا مَنْ بِنَا لَهُ مَنْ الْمَنْبُونِينَ الْمُسْتَحِينِينَ للمُسْتَكِينِينَ المُسْتَكِينِينَ المُسْتَكِينِينَ المُسْتَكِينِينَ (الصَّاغِرِينَ).

فَأَسْتَغْضَمَ ـ آمْتَنَعَ آمْتِنَاعاً شَدِيداً وَأَبَى.

#### (الْجَاهِلِينَ)

(٣٣) - فَاسْتَعَاذَ يُوسُفُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهِنَّ، وَمِنْ كَيْدِهِنِّ، فَقَالَ: يَا رَبِّ، السَّجْنُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِن الاسْتِجَابَةِ إِلَى مَا يَطْلُبْنَهُ مِنِي مِنْ فِعْلِ الفَاحِشَةِ (وَفِي هٰذَا القَوْلِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ النَّسْوَةَ آشْتَرَكْنَ مَعَ آمْرَأَةِ العَزيز فِي تَهْديدِ يُوسُفَ وَتَخْوِيفِهِ مِنْ عَاقِبَةِ إِصْرَارِهِ عَلَى الامْتِنَاعِ عَنْهَا، وَرَغَبْنَهُ فِي تَهْديدِ يُوسُفَ وَتَخْوِيفِهِ مِنْ عَاقِبَةِ إِصْرَارِهِ عَلَى الامْتِنَاعِ عَنْهَا، وَرَغَبْنَهُ فِي مُسَايَرَتِها، وَالاسْتِجَابَةِ إِلَيها)، وَإِنْ وَكُلْتِنِي يَا رَبِّ إِلَى نَفْسِي فَلَيْسَ فِي مُسَايَرَتِها، وَالاسْتِجَابَةِ إِلَيها)، وَإِنْ وَكُلْتِنِي يَا رَبِّ إِلَى نَفْسِي فَلَيْسَ لِي مِنْها قُدْرَةً، وَلا أَمْلِكُ لَهَا ضَرَّا وَلا نَفْعا إِلا بِحَوْلِكَ وَقُوتِكَ، فَإِنْ لَمْ لِي مِنْها قُدْرَةً، وَلا أَمْلِكُ لَهَا ضَرَّا وَلا نَفْعا إِلا بِحَوْلِكَ وَقُوتِكَ، فَإِنْ لَمْ يَصْرفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ، وَتَعْصِمْنِي مِنَ الفَاحِشَةِ، أَسْتَجِبْ لَهُنَّ، وَأَكُنْ بَعْنَا لِكِينَ الذِينَ تَسْتَخِفْهُمُ الشَّهُواتُ، فَيَجْنَحُونَ إِلَى آرْتِكَابِ السُّيقَاتِ، وَآجْتِراحِ السَّيقَاتِ، وَآجْتِراحِ السَّيقَاتِ.

أَصْبُ إِلَيْهِنَّ - أُمِلُ إلى إِجَابِتِهِنَّ إلى مَا يَطْلُبُنَّهُ.

(٣٤) ـ فَاسْتَجَابَ اللهُ تَعَالَى لِدُعَائِهِ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، إِذْ كَفَّتِ المَرْأَةُ عَنْ مُلاَحَقَتِهِ وَمُطَالَبَتِهِ بِالفَاحِشَةِ، وَعَصَمَهُ اللهُ مِنْهُنَّ، وَاللهُ تَعَالَى سَمِيعٌ لِمَنْ يَدْعُوهُ وَيَتَضَرَّعُ إِلَيهِ، عَلِيمٌ بِصِدْقِ إِيمَانِهِ، وَبِمَا يُصْلِحُ أَحْوَالَهُ.

#### (الأيَاتِ)

(٣٥) - وَلَمَّا قَامَتِ الْأَدِلَّةُ عَلَى صِدْقِ يُوسُفَ وَعِفَّتِهِ، وَبَرَاءَتِهِ مِمَّا رَمَتُهُ بِهِ آمْرَأَةُ العَزِيزِ، رَأُوا أَنَّهُ مِنَ المَصْلَحَةِ أَنْ يَسْجُنُوهُ بَعْضَ الوَقْتِ (حَتَّى جِينِ)، إِيهَاماً بِأَنَّهُ هُوَ الذِي رَاوَدَ آمراَّةَ العَزيزِ عَنْ نَفْسِها، وَأَنَّها كَانَتْ صَادِقَةً فِيما قَالَتُهُ عَنْهُ، وَإِبْعَاداً لهُ مِنَ الدَّارِ التِي فَتَنَ رَبَّتِها وَصَدِيقَاتِهَا، وَآسْتَخَفَّهُنَّ حُبَّا وَشَغَفاً، دُونَ أَنْ يَتُرُكَ لَهُنَّ فِيهِ مَطْمَعاً، وَقَطْعاً لِأَلْسِنَةِ السَّوءِ التِي أَخَذَتْ فِي اللَّعْطِ فِي قِصَّةِ المُرَاوَدَةِ.

قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمَتُنَّنِي فِيدِّ وَلَقَدُرَوَدِنَّهُ مَن نَفْسِهِ ع فَاسْتَعَصَمَّ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلُ مَا ءَامُرُهُ و لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّعِينَ لَيْ

قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا لَى مَا لَكُونَ فَيَ الْكَارِفَ عَنِى الْكَارِفَ عَنِى الْكَارِفَ عَنِى الْكَارِفَ عَنِى الْكَارِفَ عَنِى الْكَارِفَ عَنَى الْكَارِفَ عَنَى الْكَارِفَ عَنَى الْكَارِفَ الْكَارِفَ الْكَارِفَ الْكَارِفَ الْكَارِفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُلِمُ الللِمُ الللِمُ الللِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الل

نَّ فَٱسْتَجَابَ لَهُ رَبَّهُ وَضَرَفَ عَنْهُ كَالْتَمِيعُ ٱلْعَلِيمُ كَالْعَلِيمُ الْعَلِيمُ

وَ ثُمَّرَ بَدَ الْمُم مِّنْ بَعَدِ مَا رَأُوْا اللَّهِ مُنْ بَعْدِ مَا رَأُوْا اللَّهِ مُنْ نَكُهُ، حَتَّى حِينِ

اللهِ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِالِّ

خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي ٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِنَّةُ نَبِّتْنَابِتَأُوبِلِهِ ۗ إِنَّا نركك مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

قَالَ أَحَدُهُ مَا إِنِّي أَرَىنِي أَعْصِرُ

عَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ

إِلَّانَبَأَ أَتُكُمَّا بِتَأْوِيلِهِ عَبَلَ أَن يَأْتِيكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّاعَلَمَنِي رَيِّنَّ إِنِّ تَرَكُّتُ مِلَّهَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُّ كَفِرُونَ ۗ

هُ وَأَتَّبَعْتُ مِلَّهَ ءَابَآءِ يَ إِبَّرَهِيمَ

وَ إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ مَا كَاتَ لَنَّا أَنْ نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ عَلَيْ نَاوَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكِحُتُراً لَنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

(٣٦) - وَدَخَلَ السِّجْنَ مَعَ يُوسُفَ عَبْدَانِ مَمْلُوكَانِ لَمَلِكِ مِصْرَ (فَتَيَانِ)، قِيلَ إِنَّ أَحَدَهُمَا سَاقِي الْمَلِكِ، وَالآخَرَ خَبَّازُهُ، وَقَدْ اتَّهُمَا بِمُحَاوَلَةِ دَسٍّ الشُّمُّ لِلْمَلِكَ لِلْفَتْكِ بِهِ. وَقَدْ شَاعَ فِي السُّجْنِ مَا عَلَيهِ يُوسُفُ مِنَ الصدُّقِ وَالصَّلاحِ ، وَمَعْرِفَةِ تَعْبِيرِ الْأَحْلَامِ ، وَقَدْ رَأَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الغُلَامَيْنَ مَنَاماً قَصَّهُ عَلَى يُوسُفَ، وَرَجَاهُ أَنْ يُفَسِّرَهُ لَهُ. وَكَانَ السَّاقِي قَدْ رَأَى فِي نُوْمِهِ أَنَّهُ يَعْصِرُ عِنَبًا وَيَصْنَعُ مِنْهُ خَمْرًا، وَرَأَى الآخَرُ أَنَّهُ يَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِهِ خُبْزاً فَتَأْتِي الطَّيْرُ فَتَأْكُلُ مِنْهُ. وَطَلَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ يُوسُفَ أِنْ يُفَسِّر لَهُ رُوْيَاهُ، لَإِنَّهُ يَرِاهُ مِنَ الذِينَ يُحْسِنُونَ تَفْسِيرَ الْأَحْلَامِ وَتَأْمِيلَها.

أَعْصِرُ خَمْراً ـ أَعْصِرُ عِنْباً يُؤُولُ إِلَى خَمْرِ أَسْقِيهِ المَلِكَ.

#### (بِالأَخِرَةِ) (كَافِرُونَ)

(٣٧) ـ قَالَ لَهُمَا يُوسُفُ: إِنَّهُ يَعْرِفُ تَفْسِيرَ مَا رَآهُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ حُلُم وَسَيُخْبِرُهُمَا بِتَأْوِيلِهِ. ثُمَّ قَالَ لَهُمَا إِنَّهُمَا لَا يَأْتِيهِمَا طَعَامُ إِلَّا أُخْبَرَهُمَا بِهِ، وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِهِ، وَبِمَا يُرِيدُونَ مِنْ إِرْسَالِهِ. (وَقِيلَ إِنْ مُدَبِّرِي الْمُؤَامَرَةِ عَلَى المَلِكِ مِنْ رِجَالَ ِ الدُّوْلَةِ كَانُوا يُحَاوِلُونَ إِرْسَالَ طَعَامِ مَسْمُوم إلى العُلاَمَيْنِ لِقَتْلِهِمَا لِكَيْ لا يُقِرَّا بِشَيءٍ عَنِ آشِيْرَ اكِهِمْ بِالمُؤَامَرَةِ) وَهٰذِهِ الْقُذْرَةُ عَلَى تَفْسَيرِ الأَحْلامِ ، وَوَحْيَ الْإِلْهَامَ الذِي تَمَتَّعَ بِهِ ، هُمَا مِئَمَةً اللَّهُ رَبُّهُ بِوَحْيٍ مِنْهُ ، لَإِنَّهُ تَرَكَ مُشَارِكَةَ القَوْمِ الكَافِرِينَ مِنْ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَفِلَسْطِينَ فِي عَبَادَةِ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ أَصْنَامٍ وَٱلِهَةٍ مِنْ ذُونِ اللهِ

تَعَالَى، ۚ وَيَكُفُرُونَ بِالآخِـرَةِ وَبِالحِسَابِ وَالجَزَاءِ. وَأَنَّهُ آمَنَ بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّهَا وَاحداً لاَ شَرِيكَ لَهُ.

ذُلِكُمَا . التَّأُويلُ وَالإِخْبَارُ بِمَا يَأْتِي.

#### (آبَائِي) (إِبْرَاهِيمَ) (وَإِسْحَاق)

(٣٨) ـ وَقَالَ يُوسُفُ، عَليهِ السَّلاَمُ، لِلْغُـلاَمَيْنِ: إِنَّهُ تَـرَكَ طَرِيقَ الكُفْـرِ وَالشُّرْكِ، وَٱتَّبَعَ سَبِيلَ المُرْسَلينَ المُهْتَدِينَ مِنْ آبَاثِهِ، صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهمْ، وَهٰذَا ٱلَّتُوحِيدُ وَالاغْتِرَافُ بأَنَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ، هُــَوَ مِنْ فَضْل اللهِ عَلَيهِ وَعَلَى آبَائِهِ، وَقَدْ أَوْحَاهُ اللَّهِ إِليهِمْ، وَآمَرَهُمْ بِهِ. وَمِنْ فَضَلِ اللهِ عَلَى النَّاسَ أَنَّهُ جَعَلَ يُوسُفَ وَآبَاءُهُ دُعَاةً لِلنَّاسِ إِلَى الخَيْرِ، وَإِلَى سَبِيلِ اللهِ القُّويمِ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيهِمْ بِإِرْسَالِ الرَّسُلِ، وَلا يَشْكُرُونَهُ تَعَالَى عَلَى هٰذِهِ النَّعْمَةِ بِالطَّاعَةِ وَالإِيمَانِ وَحُسْنِ العَمَل ِ. العَمَل ِ.

#### (يَا صَاحِبَى) (أَأَرْبَابُ) (الْوَاحِدُ)

(٣٩) ـ وَسَأَلَ يُوسُفُ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، الفَتَيْيْنِ، وَهُوَ يَدْعُوهُمَا إِلَى الإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ: هَلْ عِبَادَةُ أَرْبَابٍ مُتَفَرِّقِينَ لاَ يَمْلِكُونَ لَأِنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلا ضَرَّاً، خَيْرٌ أَمْ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ، وَهُوَ الإِلَّهِ الوَاحِدُ الذِي لاَ يُقْهَرُ وَلا يُغَالَبُ، وَقَدْ ذَلَ لِعِزَّتِهِ وَجَلالِهِ كُلُّ شِيْءٍ.

رأَشَارَ يُوسُفُ إِلَى الآلِهَةِ المُتَفَرِّقِينَ، لَإِنَّ التَّفَرُّقَ يَقْتَضِي التَّنَازُعَ والاَّخْتِلَافَ فِي التَّنَازُعَ والاَّخْتِلَافَ فِي الأَعْمَالِ وَالتدبِيرِ وَيَقْتَضِي إِنْسَادَ نِظَامِ الكَوْنِ).

#### (آبَاؤُكُمْ) (سُلْطَانِ)

(٤٠) - ثُمَّ قَالَ لَهُمَا: إِنَّ مَا يَعْبُدُونَهُ هُمْ وَآبَاؤُهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ الْحَقِّ مِنْ الْهِ الْحَقِّ مِنْ الْهِ أَخْرِي، كَالأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ... هِيَ أَسْمَاءُ سَمَّوْهَا مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ، تَلَقَّاهَا خَلَفُهُمْ عَنْ سَلَفِهِمْ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ مُسْتَندٌ عِنْدَ اللهِ، وَلا أَنْفُسِهِمْ، تَلَقَّاهِ حُجَّةً وَلا بُرْهَانُ. ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ الحُكْمَ وَالْمَشْيَئَةَ وَالْمُلْكَ، كُلُّ ذَلِكَ للهِ وَحْدَهُ، وَقَدْ أَمَرَ الله سُبْحَانَهُ عَبَادَهُ قَاطِبَةً، أَنْ لاَ يَعْبُدُوا إِلاَ إِيَّاهُ. ثُمَّ قَالَ لِلْغُلَامَيْنِ: إِنَّ مَا يَدْعُوهُمَا إِلَيهِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، هُو الدِّينُ الْقَوِيمُ للْغُلَامَيْنِ: إِنَّ مَا يَدْعُوهُمَا إِلَيهِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، هُو الدِّينُ الْقَوِيمُ اللهُ سَلَاكَ كَانُوا مُشْرِكِينَ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ هٰذِهِ الْحَقِيقَةَ لِذَٰكِ كَانُوا مُشْرِكِينَ.

الدُّينُ القَيِّمُ - الدِّينُ القَوِيمُ المُسْتَقِيمُ بِالبَراهِينِ.

#### (يَا صَاحِبَيِ)

(٤١) - ثُمَّ قَالَ يُوسُفُ عَلَيهِ السَّلامُ يُفَسِّرُ حُلْمُ الشَّابِيْنِ: إِنَّ أَحَدَهُمَا، وَهُوَ الذِي رَأَى نَفْسَهُ فِي المَنَامِ يَعْصِرُ خَمْراً، سَيَخْرُجُ مِنَ السَّجْن، وَهُوَ الذِي رَأَى أَلْهُ وَسَيَسْقِي سَيِّدُهُ المَلِكَ (رَبَّهُ) الخَمْر، وَإِنَّ الآخَرَ - وَهُوَ الذِي رَأَى أَنَّهُ يَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِهِ خُبْزاً تَأْتِي الطَّيْرُ فَتَأْكُلُ مِنْهُ - فَإِنَّهُ سَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ لَحْم رَأْسِهِ. ثُمَّ قَالَ لَهُمَا إِنَّ كُلَّ مَا قَالَهُ سَيَقَعُ بِتَمَامِهِ، وَإِنَّهُ أَمْرُ مِنْ لَحْم رَأْسِهِ. ثُمَّ قَالَ لَهُمَا إِنَّ كُلَّ مَا قَالَهُ سَيَقَعُ بِتَمَامِهِ، وَإِنَّهُ أَمْرُ مَنْ لَحْم رَأْسِهِ.

#### (فَأَنْسَاهُ) (الشَّيْطَانُ)

(٤٢) - ثُمَّ قَالَ يُوسُفُ للسَّاقِي الذِي تَوَقَّعَ أَنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنَ السَّجْنِ: آذْكُرْ حَالِي وَقِصَّتِي عِنْدَ سَيِّدِكَ المَلِكِ، لَعَلَّهُ يُنْصِفُنِي، وَيُخْرِجُنِي مِنَ السَّجْنِ، فَنَسِيَ الشَّابُ يُوسُفَ وَمَا قَالَهُ، فَبَقِي يُوسُفُ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ.

ركَ يَكَ مَكِ حِبِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ ﴿ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ﴿ اللَّهُ اللْمُلْعِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُلْعِلَمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعِلَمُ اللْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعِمُ اللْم

مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِدِ الْآأَسُمَاءَ اللهُ مَاتَعُبُدُونَ مِن دُونِدِ الْآأَسُمَاءَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ا

يَصَحِيَ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسَقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الْآخَدُ وَ فَيَسَقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الْآخَدُ وَ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُ لُ الطَّلِيرُ مِن فَيُصْلَبُ فَتَأْكُ لُ الطَّلِيرُ مِن وَيَّهِ وَيُضِى الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ تَسْنَفْتِ يَانِ

وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ، نَاجٍ مِّنْهُ مَا لَا فَالَالِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ، نَاجٍ مِّنْهُ مَا لَا أَذْكُرُ فِي عِنْدَرَيِّكَ فَالْسَيْطُ نُنُ ذِكْرَ فَالْسَيْطُ نُ ذِكْرَ لَا السَّيْطُ نُ ذِكْرَ لَا السَّيْطُ فَالْسِّجْنِ بِضْعَ لَا السِّجْنِ بِضْعَ السَّعْمَ لَا السَّعْمَ السَّعْمَ اللَّهُ اللَّهُ السَّعْمَ اللَّهُ السَّعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْثُ الْمُلْعَلَقِ اللَّهُ الْمِسْتَعْمَ اللَّهُ الْمُلْعَلَقِ اللَّهُ الْمُسْتَعْمَ اللَّهُ الْمُلْعَلِقُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُلْعَلِيْنَ الْمَالَ اللَّهُ الْمُلْعَمَ اللَّهُ الْمَلْعُمُ الْمُلْعِلَ الْمَلْعُ الْمُلْعِلَ اللَّهُ الْمَلْعُمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَ الْمُلْعَالِ اللَّهِ الْمُلْعَلِيْنَ الْمَلْعُ اللَّهُ الْمُلْعِلَ اللَّهُ الْمُلْعِلَ اللَّهُ الْمُلْعَلِقِ الْمُلْعِلَ الْمُلْعَلِقِ الْمِلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَ اللَّهُ الْمُلْعِلَيْمِ اللَّهُ الْمُلْعَلِقِ الْمُلْعَلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهِ الْمُلْعُلِمُ اللَّهِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَمِ اللَّهِ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلْمُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلَمِ الْمُلْعِلْمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلَمِ الْمُلْعِلَمِ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلَمِ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلَمِ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعِلَمِ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعِلْمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعُلِ

ا وَقَالَ الْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ

بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِوَأُخَرَ يَابِسَتِ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفَتُونِي فِي رُءَيني إِن كُنُتُمْ للرُّءْ مَا تَعَيْرُونِ

( عَنَا لُوا أَضْعَاثُ أَحَلَمِ وَمَا نَعَنُ بِتَأْوِيلِٱلْأَحْلَىٰمِ بِعَالِمِينَ

اللُّهُ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَٱذَّكُرَ بَعُدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنِّيَّتُكُم بِتَأْوِيلِهِ، فَأَرْسِلُونِ

اللهُ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعٌ عِجَافٌ وَسَبِعِ سُنَبُكُتٍ خُصْرِ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِّيٓ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

(وَالبِضْعُ تُسْتَعْمَلُ فِي الْأَعْدادِ لِمَا بَيْنَ النَّلاثِ وَالتَّسْعِ ، وَأَكْثَرُ مَا يُطْلَقُ عَلَى السُّبْع ).

(بَقَرَاتٍ) (سُنْبُلَاتٍ) (يَابِسَاتٍ) (يَا أَيُهَا) (رُؤْيَايَ) (لِلرُّؤْيَا) (٤٣) ـ وَرَأَى المَلِكُ رُؤْيا هَالَتْهُ، وَتَعَجَّبَ مِنْ أُمْرِها، فَجَمَعَ الكَهَنَةَ، وَكَبَارَ رِجَالَ ِ الدُّوْلَةِ فَقَصَّ عَلَيْهِمْ رُؤْياهُ، وَطَلَبَ إِلَيْهِمْ تَفْسِيرَها فَلَمْ يَعْرَفُوا ذَٰلِكَ. وَقَدْ رَأَى المَلِكُ فِي مَنَامِهِ سَبْعَ بَقَراتٍ عِجَافٍ هَزِيلاتٍ يَأْكُلُنَ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ، وَرَأَى سَبْعَ سَنَابِلَ قُمْحٍ عِجَافٍ يَابِسَاتٍ،

وَسَبْعَ سَنَابِلَ خَضْرِ سِمَانٍ. عِ**جَاتُ .** مَهَازيلُ جَدّاً.

تَعْبُرُونَ مِ تَعْلَمُونَ تَأُويلَهَا وَتَفْسِيرَهَا.

(أَضْغَاثُ) (أَحْلَامِ) (الأَحْلَامِ) (بِعَالِمِينَ)

(٤٤) ـ فَرَدَّ الْكَهَنَةُ وَرِجَالُ الدَّوْلَةِ عَلَى المَلِكِ قَائِلِينَ لَهُ: هٰذِهِ الرُّوْيا هِيَ مِنَ الْأَحْلَامِ المُخْتَلَطَةِ، مِنْ خَوَاطِرَ وَخَيَالَاتِ، يَتَصَوَّرُهَا الدِّمَاغُ فِي النُّوم ، وَتَهْجُسُ بِهَا النَّفْسُ، فَلاَ تَعْنِي شَيْئًا مَقْصُوداً بِذَاتِهِ، وَإِنَّهُمْ لاَ قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى تَفْسِيرِ وَتَأْوِيلِ مِثْلِ هٰذِهِ الْأَحْلامِ المُضْطَرِبَةِ، وَإِنَّمَا هُمْ يَعْلَمُونَ تَفْسِيرَ الْأَحْلامِ المَفْهُومَةِ المَعْقُولَةِ.

(وَقَلْ يَكُونُ المَعْنِي: إِنَّهُمْ يَنْفُونَ مَعْرِفَتَهُمْ بِتَفْسِيرِ الْأَحْلَامِ عُمُوماً لَأِنَّها

صُوَرٌ وَخَيَالَاتُ تَعْرِضُ لِلْمُخَيِّلَةِ فِي النَّوْمِ). أَضْغَاثُ أَحْلامٍ - تَخالِيطُ أَحْلامٍ وَابَاطِيلُها، أَوْ بَاقَاتُ أَحْلامٍ .

(٤٥) ـ وَتَذَكَّرَ الغُلامُ، الذِي كَانَ مَعَ يُوسُفَ فِي السَّجْنِ ثُمَّ نَجَا، أَمْرَ يُوسُفَ، وَقُدْرَتَهُ عَلَى تَفْسِيرِ الْأَحْلَامِ، وَتَذَكَّرَ مَا كَانَ قَدْ أُوْصَاهُ بِهِ يُوسُفُ مِنْ رَفْعِ أَمْرِهِ إِلَى المَلِكِ، فَنَسِىَ ذٰلِكَ، وَبَقِىَ يُوسُفُ فِي السَّجْنِ عَدَداً مِنَ السِّنينَ . فَرَجَا المَلِكَ أَنْ يَسْمَحَ لَهُ بِالذَّهَابِ إلى يُوسُّفَ فِي السَّجْنِ لِيَسْأَلَهُ عَنُ تَفْسِيرِ حُلْمِ المَلِكِ، وَقَالَ لَهُ إِنَّهُ سَيَأْتِيهِ بِالجَوَابِ. ادُّكُو بَعْدَ أُمَّةٍ . تَذَكَّرَ بَعْدَ مُدَّةٍ طَويلَةٍ.

(بَقَرَاتِ) (سُنْبُلَاتِ) (يَابِسَاتِ)

(٤٦) ـ وَجَاءَ الشَّابُ إلى يُوسُفَ، وَسَأَلَهُ عَنْ تَفْسِير حُلْم المَلِكِ، وَنَعَتُهُ بالصَّدِّيق، لِمَا عَرَفَهُ فِيهِ مِنَ الصَّلاحِ وَالصِّدْقِ، وَرَجَاهُ أَنْ يُعَرِّفُهُ تَفْسِيرَ حُلُم رَأَى فِيهِ المَلِكُ سَبْعَ بَقَراتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ مَهَازِيلُ، وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خَضْرٍ وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ يَا سَات ، لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ بِالتَّفْسِيرِ الصَّحِيحِ لِيَعْلَمَ النَّاسُ مَعْنَى هٰذَا الحُلْمِ، وَلِيَعْرِفُوا لِيُوسُفَ

تَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا اللهِ حَصَدتُمُ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عَإِلَا اللهِ حَصَدتُمُ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عَإِلَا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ مِمَّا مَا تُكُونَ

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُ يَأْ كُلُن مَافَدَّ مُتُمَّ لَمُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ مِّمَّا تُحْصِنُونَ

(الله عَمَّيَأَقِ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَامٌُ فِيهِ يُغَاثُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَقَالَ الْمَاكِ الْمُؤْنِي بِهِ عَفَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا الْ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمُ

وَ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُّنَ يُوسُفَ عَن نَّفْسِ فِي قُلْ كَحْسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ اَمْرَأْتُ الْمَزِيزِ اَلْفَنَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا لَوَدَتُهُ مُعَن نَفْسِهِ عَ وَ إِنَّهُ دَلَمَنَ الصَّلِهِ قِينَ

(٤٧) - فَقَالَ يُوسُفُ مُفَسِّراً الحُلْمَ: إِنَّهُمْ سَتَأْتِيهِمْ سَبْعُ سِنِينَ مِنَ الخِصْبِ وَالمَطَرِ مُتَوَالِياتٍ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَتُركُوا الغَلَّةَ فِي سَنَابِلِها لِيَكُونَ ذَلِكَ أَخْفَظَ، وَأَبْعَدَ عَنْ إِسْراعِ الفَسَادِ إِلَيْها، إِلَّا القَليلَ مِمَّا يَأْكُلُونَهُ. (فَقَدْ أَوْصَاهُمْ بِالاقْتِصَادِ وَالتَّوْفِيرِ، وَالأَكْلِ دُونَ إِسْرَافٍ لِيَبْقَى لَهُمْ وَفْرٌ كَافٍ لِسِنِيِّ الجَدْبِ التَّالِيةِ).

دَأُباً \_ دَائِبِينَ كَعَادَتِكُمْ فِي الزِّرَاعَةِ.

(٤٨) - ثُمَّ تَأْتِي بَعْدَ هٰذِهِ السِّنِينَ، مِنَ الخِصْبِ وَالخَيْرِ، سَبْعُ سِنِينَ مِنَ الْجَدْبِ وَالشَّدَّةِ، فَتَسْتَهْلِكُ هذهِ الْجَدْبِ وَالشَّدَّةِ، يَزْرَعُونَ فِيهَا وَلا يَحْصُدُونَ غَلَّةً، فَتَسْتَهْلِكُ هذهِ السِّنُونَ السَّبْعُ الشَّدَادُ مَا جَمَعُوهُ فِي سِنِيِّ الخِصْبِ، إِلَّا القليلَ الذِي أَحْصَنُوهُ، وَآخْتَاطُوا لَهُ.

تُحْصِنُونَ ـ تُخَبِّئُونَ مِنَ البَذْرِ للزِّرَاعَةِ.

(٤٩) - وَبَعْدَ هٰذِهِ السَّنِينَ السَّبِعِ الشَّدَادِ يَأْتِي عَامُ خِصْبِ وَخَيْرٍ، فَتُمْطِرُ السَّمَاءُ، وَتُغِلُّ الأَرْضُ، وَيَعْصِرُ النَّاسُ مَا كَانُوا يَعْصِرُونَهُ عَلَى عَادَتِهِمْ مِنْ سُكُر وَعَنَ وَزَنْت.

مِنْ سُكِّر وَعِنَب وَزَيْتٍ. . يُغَاثُ النَّاسُ ـ يُبْطَرُونَ فَتُخْصِبُ أَرْضُهُمْ.

يَعْصِرُونَ - مَا شَأْنُهُ أَنْ يُعْصَرَ كَالزَّيْتُونِ وَقَصَبِ السُّكَّرِ.

(فَاسْأَلُهُ) (الَّلاتِي)

(٥٠) ـ فَعَرَفَ المَّلِكُ فَضْلَ يُوسُفَ، عَلَيْهِ السَّلامُ، وَعِلْمَهُ وَحُسْنَ اطَّلاَعِهِ عَلَى رُوْيَاهُ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ أَخْرِجُوهُ مِنَ السَّجْنِ، وَأَخْضِرُوهُ إِلَيْ، وَذَٰلِكَ لِيَسْتَمِعَ مِنُهُ، وَيَتَحَقَّقَ مِنْ صِدْقِهِ. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ المَلِكِ إِلَيْ يُوسُفَ آمْتَنَعَ مِنَ الخُرُوجِ مِنَ السَّجْنِ، حَتَّى يَتَحَقَّقَ المَلِكُ، وَمَنْ حَوْلَهُ، مِنْ بَرَاءَتِهِ وَنَوْاهَةِ عرْضِهِ مِمَّا نُسِبِ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ آمْرَأَةِ العَزيزِ. فَقَالَ يُوسُفُ لِرَسُولِ المَلِكِ: قُلْ لِلْمَلِكِ لِيَسْأَلِ النَّسْوَةَ اللاتي قَطْعْنَ فَقَالَ يُوسُفُ لِرَسُولِ المَلِكِ: قُلْ لِلْمَلِكِ لِيَسْأَلِ النَّسْوَةَ اللاتي قَطْعْنَ أَيْدِيهُنَّ حِينَمَا كُنَّ عِنْدَ آمْراةِ العَزيزِ، لِمَاذا فَعَلْنَ ذَلِكَ، وَفِي جَوَابِهِنَّ مَا أَيْدِيهُنَّ حِينَمَا كُنَّ عِنْدَ آمْراةِ العَزيزِ، لِمَاذا فَعَلْنَ ذَلِكَ، وَفِي جَوَابِهِنَّ مَا يَكْيِدِهِنَ مَا يَكْيِدِهِنَ عَلَى مُنَالَةُهُمَةِ التِي أَلْصِقَتْ بِي، أَمًّا رَبِّي فَإِنَّهُ عَلَيمُ بِكَيْدِهِنَّ وَآخِيَالِهِنَّ .

مَا يَالُ النَّسُوةِ ـ مَا حَالُهُنَّ وَمَا شَأْنُهُنَّ.

(رَاوَدْتنَّ) (حَاشًا) (امْرَأَةُ) (الآنَ) (رَاوَدْتَهُ) (الصَّادِقِينَ) (٥) - فَجَمَعَ المَلِكُ النَّسُوةَ اللَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، وَمَعَهُنَّ آمْرَأَةُ العَزيزِ التِي كَانَ يُوسُفُ فِي بَيْتِها، وَآتُهَمَتْهُ بِمُراوَدَتِها عَنْ نَفْسِها، وَسَأَلَهُنَّ المَلِكُ عَنْ حَالِهِنَّ مَعَ يُوسُفَ، وَمَا آتَهُمْنَهُ بِهِ مِنْ مُرَاوَدَتِه إِيَّاهُنَّ عَنْ المَلِكُ عَنْ حَالِهِنَّ مَعَ يُوسُفَ، وَمَا آتَهُمْنَهُ بِهِ مِنْ مُرَاوَدَتِه إِيَّاهُنَّ عَنْ أَنْفُسِهِنَ (وَهُوَ إِنَّما يَقْصِدُ بِسُؤَالِهِ آمْرَأَةَ العَزيز). فَقُلنَ: حَاشَ اللهِ لَمْ اللهَيْنَ وَعَلَيْ وَوَقَاراً. وَهُنَا آعْتَرَفَتِ نَفْرِفُ عَلَيهِ سُوءًا، وَمَا عَرَفْنَا مِنهُ إِلا طُهْراً وَعِفَّةً وَوَقَاراً. وَهُنَا آعْتَرَفَتِ آمْراَةُ العَزيزِ بِفِعْلِها، فَقَالَتْ لَقَدْ حَانَ الوَقْتُ لِإِظْهَارِ الحَقِّ، وَجَلاءِ مَا خَوْفِيَ فِيمَا قَالَهُ مِنْ خَفْسِهِ، وَهُو صَادِقٌ فِيمَا قَالَهُ مِنْ خَفِي، وَإِنَّهَا هِيَ التِي رَاوَدَتْ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ، وَهُو صَادِقٌ فِيمَا قَالَهُ مِنْ

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهِ لَمُ أَخُنُهُ مِا لَغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَامِينِ

أَنُّهَا هِيَ الَّتِي رَاوَدَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ، فَآسْتَمْسَكَ بِعِصْمَتِهِ، وَأَنَّهُ هَرَبَ مِنْهَا نَخُو البَّابِ.

#### (الخَائِنِينَ)

(٥٢) - وَقَالَ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلامُ: إِنَّهُ إِنَّمَا رَدَّ الرَّسُولَ، وَرَجَا المَلِكَ سُوَالَ النَّسْوَةِ، وَالتَّحَقَّقَ مِمَّا جَرَى، لِتَظْهَرَ بَرَاءَتُهُ، وَأَنَّهُ لَمْ يَحُنْ مَوْلاَهُ العَزِيزَ فِي أَهْلِهِ، وَهُو الذِي رُبِّي فِي بَيْتِهِ، وَاللهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الخَائِنِينَ. وَهذا مَا نَقَلَهُ آبْنُ جَرِير وآبْنُ أَبِي حَاتِم عَنِ آبْنِ عَبَّسٍ، وَقَالَ بِهِ مُجَاهِدُ وَالحَسَنُ وَقَتَادَةُ والسَّلِي، وَهُو الأَقْرَبُ إلى مَضْمُونِ النَّصَ الذِي يَسْتَعْمِلُ القَائِلُ فِيهِ آسْمَ اللهِ، وَعِبَارَاتٍ لا يَقُولُها غَيْرُ المُومِنِينَ والإيمَانُ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ حَتَّى ذَلِكَ الحِينِ أَرْضَ مِصْرَ. ثُمَّ إِنَّ القَوْلَ - إِذَا كَانَتِ المَرْنُ مَيْ وَلَهِ يَقْوَلُهُ عَلَى الشَّعْبِ المَرْقُ عَلَى الشَّعْبِ المَرْقُ عَلَى الشَّعْبِ المَرْقُ عَلَى الشَّعْبِ عَبَادَة نَفْسِهِ، فَلَمْ يَكُنْ مِنَ المَعْقُولِ أَنْ تَتَجَرُّأُ ٱلمَرْأَةُ عَلَى ذِكْرِ آسْمِ اللهِ عَبَادَة نَفْسِهِ، فَلَمْ يَكُنْ مِنَ المَعْقُولِ أَنْ تَتَجَرًّا ٱلمَرْأَةُ عَلَى ذِكْرِ آسْمِ اللهِ أَمَا المَالِكَ وَهُو كَافِرُ يَقْرِضُ عَلَى الشَّعْبِ أَمْ المَالِكُ وَاللَّهُ المَالِكُ وَاللَّهُ المَالِكُ وَلَمْ المَّالَةُ المَرْالُةُ عَلَى ذِكْرِ آسْمِ اللهِ أَنْ المَالِكُ وَلَا المَالِكُ وَلَى إِلَى المَالِكُ وَلَى أَلَى المَالِكُ وَلَا المَالِكُ وَالْمَالِهُ الْمَلْكُ وَلَا المَالِكُ وَلَا المَالِكُ وَلَمْ المَالِكُ وَلَا المَلْكُ وَلَا المَالِكُ وَلَا المَالِكُ وَلَا المَالِكُ وَلَا المَالِكُ وَالْمَالِكُولُولُ إِلَى المُؤْمِنِ المَالِكُ وَلَا المَالِكُ وَلَا المَالِكُ وَلَا اللْمُولِ الْمَلْكُ وَلَا الْمَالِكُ وَلَا الْمَالِكُ وَلَا الْمَالِكُ وَلَالْمُ المَالِكُ وَلَا المَالِكُ وَلَا الْمَالِكُ وَلَا الْمَالِكُ وَلَالْمُ الْمَلْكُ وَلَا الْمَلْكُ وَلَا الْمَلْكُ وَلَا الْمَلْلُهُ وَلَا الْمَلْكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْكُ وَلَا الْمَلْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِلَالَّالُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِّلُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْل

(وَقِيْلَ إِنَّ لِهٰذَا الكَلَامَ قَالَتْهُ آمْرَأَةُ العَزِيزِ لِتُظْهِرَ بَرَاءَتَهَا أَمَامَ زَوْجِها، وأَنَّها إِنَّمَا رَاوَدَتْ يُوسُفَ مُرَاوَدَةً فَقَطْ. وَلٰكِنَّ السَّيَاقَ يَدْعُو إِلَى الْأَخْذِ بِالقَوْلِ الأَوَّلِ :

١ ـ لِإَنّ يُوسُفَ هُوَ الَّذِي طَرَحَ السُّوَالَ وَرَفَضَ الخُرُوجَ مِنَ السَّجْنِ قَبْلَ
 أَنْ تَظْهَرَ بَرَاءَتُهُ، وَيَثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَخُنْ سَيِّدَهُ فِي أَهْلِهِ.

٣ - لِأَنَّ المَرْأَةَ خَانَتْ زَوْجَهَا فِعْلًا بِمُرَاوَدَةِ يُوسُفَ. أَمَّا القَوْلُ بِأَنَّهَا إِنَّمَا قَصَدَتْ بِقَوْلِهَا (لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أُخُنْهُ..) يُوسفَ وَلَيْسَ زَوْجَهَا. فَإِنَّ النَّصَّ لَا يَحْتَمِلُ هَذَا التَّأُويلَ الَّذِي لَا سَنَدَ لَهُ.

٣ ـ لِأَنَّ المَرْأَةَ كَافِرَةً لاَ تَعْرِفُ اللهَ وَلاَ تُؤْمُنِ بِهِ حَتَّى تَقُولَ: (إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الخَائِنِينَ) و (وَإِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةً بِالسَّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي).

٤ ـ أمَّا القَوْلُ بِأَنَّ المَرْأَةَ آمَنَتْ فَإِنَّ النَّصَّ لاَ يَحْتَمِلُهُ. وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَإِنَّهُ لاَ يَتْرَتَّبُ عَلَى الأَّخْذِ بِهَذَا القَوْلِ أَوْ ذَاكَ كَبِيرُ أَثْرِ لِأَنَّ القِصَّةَ إِنَّما سِيقَتْ لِيَعْتَبِرَ النَّبِيُّ وَالمُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ أَمْراً هَيًّا لَهُ أَسْبَابَهُ وَتَلَطَّفَ بِي بَالِغ حِكْمَتِهِ حَتَّى تَأْتِي النَّتَاثِجُ كَمَا أَرادَهَا تَعَالَى.

(٥٣) ـ ثُمَّ قَالَ يُوسُفُ عَلَيهِ السَّلامُ: وَإِنِّي لَا أُبرِّىءُ نَفْسِي مِنَ التَّفْكِيرِ بِالسَّوءِ، لِأَنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةً بِهِ، وَكُلِّ نَفْسٍ تُفَكِّرُ بِالسَّوءِ إِلَّا النَّفسَ التِي عَصَمَهَا اللهُ مِنْ ذَلِكَ، وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

(٥٤) ـ فَلَمَّا تَحَقَّقَ المَلِكُ مِنْ بَرَاءَةِ يُوسُفَ فَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَحْضِرُوهُ إِلَيُّ فَإِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَجْعَلَهُ مِنْ خَاصِّتِي (أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي) فَلَمَّا جِيءَ بِيُوسُفَ، وَتَحَدَّثَ المَلِكُ إِلَيْهِ، وَعَرِفَ فَضْلَهُ. وَحُسْنَ رَأْيِهِ، وَكَانَ عَرَفَ حُسْنَ خُلُقِهِ، وَسِيرَتِهِ، وَطَهَارَةَ نَفْسِهِ، قَالَ لَهُ: إِنَّكَ عِنْدَنا ذُو مَكَانَةٍ حُسْنَ خُلُقِهِ، وَسِيرَتِهِ، وَطَهَارَةَ نَفْسِهِ، قَالَ لَهُ: إِنَّكَ عِنْدَنا ذُو مَكَانَةٍ



وَقَالَ الْمَلِكُ انْنُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصَهُ لِيَالِكُ الْمُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصَهُ لِيَالِكُ الْمَوْمَ لِي لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَقَالَ إِنَّكَ الْمُومَ لَلْمُ لَنَّالُ الْمُؤْمَ لَلْمُ لَا يُعْرَفُهُ الْمُؤْمُ سَامِيَةٍ، وَأَمَانَةٍ تَامَّةٍ، فَأَنْتَ غَيْرُ مُنَازَعٍ فِي تَصَرُّفِكَ، وَلا مُتَّهَمٍ فِي أَمَانَتِكَ.

مَكِينً ـ ذُو مَكَانَةٍ رَفِيعَةٍ وَنُفُوذٍ وَأَمْرٍ.

(خَزَائِن)

(٥٥) ـ فَقَالَ يُوسُفُ عَلَيهِ السَّلامُ لِلْمَلِكِ: آجْعَلْنِي حَافِظاً عَلَى خَزَائِنِ مُلْكِكَ، فَإِنِّي خَافِظاً عَلَى خَزَائِنِ مُلْكِكَ، فَإِنِّي خَازِنٌ أُمِينُ شَديدُ الحِفْظِ، فَلا يَضِيعُ مِنْها شَيْءٌ، وَإِنِّي ذُو عِلْمٍ وَذُو بَصِيرَةٍ بِمَا أَقُومُ بِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ.

(٥٦) ـ وَقَدْ قَبِلَ المَلِكُ عَرْضَ يُوسُفَ، فَجَعَلَهُ المَلِكُ وَزِيراً. وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنَّهُ مَكَّنَ بِذَٰلِكَ لِيُوسُفَ فِي أَرْضِ مِصْرَ، يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ يَشَاءُ، وَإِنَّهُ تَعَالَى يُصِيبُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَلا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ، الذِينَ أَحْسَنُوا العَمَلَ، وَإِنَّهُ لَمْ يُضِعْ صَبْرَ يُوسُفَ عَلَى أَذَى إِخْوَتِهِ، وَصَبْرَهُ فِي السِّجْنِ.

وَصَبْرَهُ فِي السِّجْنِ. يَتَبَوَّا مِنْهَا - يَتَّخِذُ مِنْهَا مَبَاءَةً وَمَنْزِلًا.

(الأخِرَةِ) (آمَنُوا)

(٥٧) ـ وَإِنَّ مَا آدَّخَرَهُ اللهُ تَعَالَى لِيُوسُفَ فِي الآخِرَةِ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ مِمَّا أَعْظَاهُ فِي اللَّذِينَ آمَنُوا وَآتَقُوا. أَعْطَاهُ فِي اللَّذِينَ آمَنُوا وَآتَقُوا.

(٥٥) ـ لَمَّا تَسَلَّمَ يُوسُفُ الإِدَارَةَ فِي مِصْرَ، أَخَذَ فِي جَمْعِ الغِلَالِ وَآدَخَارِها، ثُمَّ جَاءَتِ السَّنُواتُ العِجَافُ المُجْدِبَةُ الشَّدَادُ، التِي تَوَقَّعَهَا، فَأَصَابَتْ مِصْرَ لِلْحُصُولِ عَلَى الْعِبرَةِ لِعِبَالِهِمْ، فَكَانَ يُوسُفُ لاَ يُعْطِي جَانِبٍ إلى مِصْرَ لِلْحُصُولِ عَلَى الْعِبرَةِ لِعِبَالِهِمْ، فَكَانَ يُوسُفُ لاَ يُعْطِي الرَّجُلُ أَكْثَرَ مِنْ جِمْلِ بَعِيرٍ فِي الْعَامِ ، وَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ وَرَدُوا عَلَيهِ فِي طَلَبِ الْمِيرَةِ إِخْوَتُهُ لَإِيهِ، إِذْ بَلَغَهُمْ أَنَّ عَزِيزَ مِصْرَ يُعْطِي النَّاسَ الطَّعَامَ فِي طَلَبِ المِيرَةِ إِخْوتُهُ لَإِيهِ، إِذْ بَلَغَهُمْ أَنَّ عَزِيزَ مِصْرَ يُعْطِي النَّاسَ الطَّعَامَ بَمَنَهِ ، فَأَخَذُوا مَعَهُمْ بِضَاعَةً يَعْتَاضُونَ بِهَا طَعَاماً . وَكَانُوا عَشَرَةَ بَعْرَفُو مَا اللَّهُمْ عَنْ مَعُهُمْ آبْنَهُ الأَصْغَرَ شَقِيقَ يَلِيهُ مَا اللَّهُمْ عَنْ كُرْسِلْ مَعَهُمْ آبْنَهُ الأَصْغَرَ شَقِيقَ يَوْسُفَ، وَهُو جَالِسُ فِي كُرْسِيِّ الحُكْمِ ، وَهُو جَالِسُ فِي كُرْسِيِّ الحُكْمِ ، وَهُمْ لاَ يَعُونُوا يَتَوَقَّعُونَ أَنْ يَكُونَ صَارَ إِلَى مَا صَارَ إِلَى عَلَى يُوسُفَ، وَهُو جَالِسُ فِي كُرْسِيِّ الحُكْمِ ، وَهُمْ لاَ يَعُونُوا يَتَوَقَّعُونَ أَنْ يَكُونَ صَارَ إِلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ ، وَهُو بَالِهُمْ عَنْ حَالِمِ مُ وَهُمْ لاَ يَعْهُونَ أَنْ يَكُونَ صَارَ إِلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ ، وَهُو بَالِهُمْ عَنْ حَالِهِمْ وَمِنْ أَيْنَ جَاوُوا . فَقَالُوا : إِنَّهُمْ أَتُوا مِنْ بِلادِ كِنْعَانَ ، وَمُلْ لَهُ أُولَادُ غَيْرُكُمْ ؟ قَالُوا نَعَمْ ، كُنَا وَلَكُ مَنِيهُ مَنْ يَسَلَى بِهِ عَنْهُ . فَأَلْوَا نَعَمْ يُولُوا لَعَلَى الْبَرِيقِي لَهُ وَلَدُ صَغِيرُ آسَتُهُاهُ وَلَدُ صَغِيرُ آسَتُهُاهُ وَلَدُ مَغِيرُ آسَتُهُا لَا يَتَعَلَى وَالِهُ مَنْ مَلَكُ وَاحِدُ مِنَا فِي البَرِيقِي لَهُ وَلَدُ صَغِيرُ آسَتُهُا اللْهُ الْمُولِدُ عَيْسَلَى وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَدُ صَغِيرُ آسَتُهُ اللَّهُ الْمُعْهُمُ الْمُ الْمُولِولُ عَلَى الْمُولِولُولُ عَلَى مَا الْمُلْكُ وَاللَّ الْمَالِهُ

وَقِيلَ إِنَّهُمْ سَأَلُوهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ حِمْلَ بَعِيرٍ لِأَخِيهِمْ وَأَبِيهِمْ لِأَنَّهُمَا لاَ بُدَّ لَهُمَا مِن الطَّعَامِ ، فَجَهَزَ لَهُمْ بَعِيرَيْنِ لِأَخِيهِمْ وَأَبِيهِمْ . وَقَالَ لَهُمْ: آتُتُونِي بَاخِيكُمْ هَذَا لِأَرَاهُ وَأَتَأْكَدُ مِنْ صِدْقِكُمْ .

وَ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰخُزَآبِنِٱلْأَرْضِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

وَكَذَالِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءً فُضِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ الْمُحْسِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ

﴿ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخُلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ.مُنكِرُونَ

﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱثْنُونِ بِأَخِلَكُمُ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرَوْنَ أَنِيَ أُوفِ ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ إِ

﴿ فَإِن لَمْ تَأْتُونِيهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا نَقْدِي اللَّهِ عَندِي وَلَا نَقْدَرَهُونِ

الله عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَهُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَهُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَهُ عِلُونَ

وَقَالَ لِفِنْ يَكِنِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعَهُمُ فَيُ وَقَالَ لِفِنْ يَكِنِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعَهُمُ فَي فَي وَيَح فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمَّ يَعْرِفُونَ كَآلَا فَا انقَكَ لَمُواْ إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمُّ يَرْجِعُونَ

﴿ فَلَمَّا رَجَعُوۤا إِلَىۤ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْـ لُ فَأَرْسِـ لَمَعَنَـ ٓا أَخَانَا نَكَـتُـ لُ وَإِنَّا لَهُ. لَكِيْفِظُونَ وَإِنَّا لَهُ. لَكِيْفِظُونَ

(٥٩) - وَأَوْفَى لَهُمْ كَيْلَهُمْ، وَحَمَلَ لَهُمْ أَحْمَالَهُمْ، وَقَالَ لَهُمْ: ٱثْتُونِي فِي المَمَّةِ الفَادِمَةِ بِأَخِيكُمْ هٰذَا الذِي ذَكَرْتُمْ لِأَعْلَمَ صِدْقَكُمْ فِيمَا زَعَمْتُمْ، وَأَخَذَ فِي تَرْغِيهِمْ فِي الرَّجُوعِ إلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ: أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الكَيْلَ حَقَّهُ، وَأَنَا أَكْرَمُ مَنْ أَنْزَلَ ضَيْفاً.

يَنْ فَقَدْ أَحْسَنَ ضِيَافَتَهُمْ، وَجَهَّزَهُمْ بِالزَّادِ الكَافِي لَهُمْ مُدَّةَ سَفَرِهِمْ. جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ ـ أَعْطَاهُمْ مَا هُمْ فِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ.

(٦٠) - وَهَدَّدَهُمْ يُوسُفُ بِأَنَّهُمْ إِنْ لَمْ يَأْتُوا بِأَخِيهِمْ مَعَهُمْ فَإِنَّهُ سَيَمْنَعُ عَنْهُم المِيرةَ فِي المَرَّةِ القَادِمَةِ.

(سَنْرَاوِدُ) (لَفَاعِلُونَ)

(٦١) ـ قَالُوا: سَنَحْرِصُ عَلَى أَنْ نَأْتِيَ بِهِ، وَسَنُحَاوِلُ إِقْنَاعَ أَبِيهِ لِيُرْسِلَهُ مَعَنا، لِتَعْلَمَ أَنَّنا صَادِقُونَ فِيمَا قُلْنَاهُ.

(لِفِتْيَانِهِ) (بِضَاعَتَهُمْ)

(٦٢) - وَقَالَ يُوسُفُ لِغِلْمَانِهِ: اجْعَلُوا البِضَاعَة التِي قَدِمُوا بِهَا لِيَمْتَارُوا عِوضاً عَنْهَا، فِي أَمْتِعَتِهِمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، حَتَّى إِذَا رَجَعُوا إِلَى أَهْلِهِمْ، وَوَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ مَعَهُمْ، عَادُوا يَمْتَارُونَ بِهَا مَرَّةً أُخْرَى، فَقَدْ خَشِي يُوسُفُ، عَلَيهِ السَّلَامُ، أَنْ لَا تَكُونَ لَدَيهِمْ بِضَاعَةً غَيْرُها يَأْتُونَ بِهَا فِي المَرَّةِ القَادِمَةِ.

(وَقِيلَ بَلْ إِنَّ المَعْنَى هُوَ: أَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا، وَوَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي مَتَاعِهِمْ يُلِي مَتَاعِهِمْ يُلْذِي مِثْرَ لِرَدِّهَا تَحَرُّجاً مِنْ أَكْلِ المَالِ الحَرَام .

كَمَا قِيلَ أَيْضاً بِل المَعْنَى: لِكَيْ يَعْرِفُوا لِيُوسُفَ حَقَّ إِكْرَامِهِمْ بِإِعَادَتِهَا إِلَيْهِمْ، وَجَعْلِ مَا أَعْطَاهُمْ مِنَ الغَلَّةِ مَجَّاناً بِلا ثَمَنٍ فَيَرْجِعُونَ طَمَعاً فِي بِرِّ يُوسُف، فَإِنَّ الْعَوَزَ إِلَى القُوتِ مِنْ أَقْوَى الدَّواعي إلى رجُوعِهِمْ). بِضَاعَتَهُمْ - ثَمَنَ مَا آشْتَرَوْهُ مِنْ طَعَامٍ.

رِحَالِهِمْ - أَوْعِيَتِهِم ِ الَّتِي يَضَغُونَ فِيهَا ٱلطَّعَامَ وَغَيْرَهُ.

(يَا أَبَانَا) (لَحَافِظُونَ)

(٦٣) ـ فَلَمَّا عَادُوا إِلَى أَبِيهِمْ يَعْقُوبَ، عَلَيهِ السَّلاَمُ، بِالمِيرَةِ أَعْلَمُوهُ بِقَصَّتِهِمْ مَعَ عَزِيزِ مِصْرَ، وَمَا لَقُوْهُ مِنْهُ مِنْ إِكْرامٍ، وَقَالُوا: إِنَّ عَزِيزَ مِصْرَ أَنْذَرَهُمْ بِمَنْع المِيرَةِ عَنْهُمْ فِي المَرَّةِ القَادِمَةِ إِنَّ لَمْ يَأْتُوا مَعَهُمْ بِأَخِيهِم الْنُحْوَرِ، وَقَالُوا لَهُ: أَرْسِلْهُ مَعَنَا نَكْتَلُ وَنَحْصَلُ عَلَى المِيرَةِ بِحَسَبِ عَدَدِنا، وَبِذَٰلِكَ نَكُونُ قَدْ وَقَيْنَا بِمَا شَرَطَ العَزِيزُ عَلَينا، وَإِنَّنا نَعِدُكَ بِأَنّنا سَنَحْفَظُهُ لَكَ إِنْ شَاءَ الله.

# وَ قَالَ هَلْ اَمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكُمْ اللهِ أَلْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكُمْ اللهِ أَمْ اللهِ اللهُ المُنتُكُمُ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبَلُ اللهِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ

وَلَمَّافَتَحُواْمَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَانَغِيْ هَلَاهِ ويضَعَنُنا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُكَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ

قَالَ لَنَّ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّى تُوْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لِتَأْنُنَي بِهِ عَ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَا تَوْهُ مَوْثِقَهُ مُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

وَقَالَ يَنَبَيَّ لَانَدُخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوْبِ مُتَفَرِّفَةٍ وَمَاۤ أُغَنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءً إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ

#### (آمَنُكُمْ) حَافِظاً) (الرَّاحِمِينَ)

(٦٤) ـ فَقَالَ لَهُمْ أَبُوهُمْ: هَلْ أَنْتُمْ صَانِعُونَ بِهِ إِلَّا كَمَا صَنَعْتُمْ بِأَخِيهِ يُوسُفَ مِنْ قَبْلُ؟ وَلَكِنَّ اللهَ خَيْرُ حَافِظٍ، وَأَنَا أَتُوكَلُ عَلَيهِ فِي حِفْظِ هٰذَا الصَّغِيرِ لَا عَلَى حِفْظِكُمْ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سَيَرْحَمُ كِبَرِي وَضَعْفِي.

#### (مَتَاعَهُمْ) (بِضَاعَتَهُمْ) (يَا أَبَانَا) (بِضَاعَتُنَا)

(٦٥) - وَلَمَّا فَتَحَ إِخْوَةُ يُوسُفَ مَتَاعَهُمْ، وَالأَحْمَالَ التِي جَاؤُوا بِهَا مِنْ مِصْرَ، وَجَدُوا البِضَاعَة التِي ذَهَبُوا بِهَا إلى مِصْرَ لِيَمْتَارُوا بِهَا بَيْنَ مَصْرَ، وَجَدُوا البِضَاعَة التِي ذَهَبُوا بِهَا إلى مِصْرَ لِيَمْتَارُوا بِهَا بَيْنَ مَتَاعِهِمْ، فَقَالُوا لِإَبِيهِمْ: مَاذَا نَطْلُبُ وَرَاءَ مَا وَصَفْنَا لَكَ مِنْ إِحْسَانِ الْمَلِكِ إِلَيْنَا، وَكَرَمِهِ الذِي يُوجِبُ عَلَينا آمْتِنَالَ أَمْرِهِ، فَقَدْ أُوْفَى العَزِيزُ لَنَا الْمَلِكِ إِلَيْنَا، وَرَدُ بِضَاعَتَنَا إِلَيْنَا، فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، وَسَنَحْصلُ عَلَى المِيرَةِ الكَيْلِ، وَرَدُ بِضَاعَتَنَا إِلَيْنَا، فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، وَسَنَحْصلُ عَلَى المِيرَةِ لِأَهْلِنَا، وَنَحْفَظُ أَخَانَا مِنْ أَنْ يُصِيبَهُ مَكْرُوهُ، وَنَحْصلُ عَلَى جمل بَعِيرٍ زِيَادَةً عَنِ المَرَّةِ السَّابِقَةِ، لِأَنْ المَلِكَ يُعْطِي لِكُلِّ شَحْص حِمْلَ بَعِيرٍ وَهُو أَمْرُ سَهْلُ يَسِيرٌ لَا صُعُوبَةً فِيهِ لَذَى مَلِكِ مِصْرَ.

نَمِيرُ أَهْلَنَا لَ نَجْلُبُ لَهُمُ المِيرَةَ وَالطَّعَامَ مِنْ مِصْرَ. مَتَاعَهُمْ لَا طَعَامَهُمْ أَقْ رِحَالَهُمْ.

مَا نَبْغِي ـ مَا نَطْلُبُ مِنَ الإِحْسَانِ بَعْدَ ذَٰلِكَ.

#### (أَتُوهُ)

(٦٦) - فَقَالَ لَهُمْ أَبُوهُمْ: لَنْ أَرْسِلَ أَخَاكُمُ الصَّغِيرَ مَعَكُمْ حَتَّى تُعْطُونِي عَهْداً مُوثَقاً بِتَأْكِيدِهِ بِإِشْهَادِ اللهِ عَلَيهِ، وَبِالقَسَمِ بِهِ، لَتَعَودُنَّ بِهِ مَعَكُمْ إِلاَ أَنْ تَتَعَرَّضُوا جَمِيعاً لِأَمْرِ لاَ قِبَلَ لَكُمْ بِهِ، فَلاَ تَقْدِرُونَ جَمِيعاً عَلَى أَنْ تَعْرَضُوا جَمِيعاً فَلَى تَخْلِيصِهِ، فَلَمَ تَقْدِرُونَ جَمِيعاً عَلَى مَا نَقُولُ إِذْ إِنْ تَخْلِيصِهِ، فَلَمَّا حَلَقُوا لَهُ قَالَ: الله وَكِيلٌ وَشَاهِدُ عَلَى مَا نَقُولُ إِذْ إِنْ يَعْقُوبَ لَمْ يَجِدْ بُدًا مِنْ إِرْسَالِهِ مَعَهُمْ لِيَأْتُوا بِالسِيرَةِ لِهْلِهِمْ. مَوْتَقُ بِهِ. مَوْتَقُ بِهِ.

يُحَاطَ بِكُمْ - تُغْلَبُوا وَتَهْلِكُوا جَمِيعاً. وَكِيلٌ - مُطَّلِمٌ وَرَقِيبٌ.

(يَا بَنِيًّ) (وَاحِدٍ) (أَبْوَابِ)

(٦٧) ـ وَأَمَرَ يَعْقُوبُ بِنِيهِ بَأَنَّ لَا يَدْخُلُوا، حِينَما يَصِلُونَ إِلَى مِصْرَ، مِنْ بَابٍ وَاحِدِ لِكَيْلا يَلْفِتُوا الْأَنْظَارَ إِلَيْهِمْ، وَأَنْ يَدْخُلُوا مِنْ أَبُوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، لِأَنَّهُ خَشِي عَلَيهِم النَيْنَ إِنْ دَخُلُوا جَمِيعاً مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ لُهُمْ: إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ بَابِ وَاحِدٍ، وَقَالَ لُهُمْ: إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ بَابِ الاحْتِرازِ، لَأِنَّ قَدَرَ اللهِ نَافِذُ، وَقَضُاءَهُ لَا يَرُدُّهُ شَيءٌ بِخَيرٍ

تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ

﴿ وَلَمَّادَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَّ عَاوَكَ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَاْ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

فَلَمَّاجَهَزَهُم بِعَهَازِهِمْ جَعَلَ اللهِ فَلَمَّاجَهَزَهُم بِعَهَازِهِمْ جَعَلَ اللهِ فَلَمِّ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ اللهِ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ فَوَدِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَلْسَارِقُونَ لَا لَكُمْ لَلْسَارِقُونَ لَا لَكُمْ لَلْسَارِقُونَ

﴿ قَالُواْ وَأَقَبَلُواْ عَلَيْهِ مِ مَّاذَا ﴿ تَفْقِدُونَ ﴾ تَفْقِدُونَ ﴾ تَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ

ؙڟٮۅٲٮڡڣۮڞۅٵٵٮڡڵڮ ۅؘڶؚڡڹجۜٲءؘؠؚڡؚۦؚڞؙڶؠۼؚؠڔؚۅٲؘٮۜٵ۠ ؠؚڡؚۦڒؘعِيثُ

إِرَادَتِهِ وَمَشِيثَتِهِ، وَعَلَى المُؤْمِنِ أَنْ يُعِدُّ العُدَّةَ لِلأَمْرِ الذِي يَبْغِيهِ، وَيَسْذُلَ جُهْدَهُ، وَيَكِلَ أَمْرَ النَّجَاحِ إِلَى اللهِ، وَيَطْلُبَ مِنْهُ المَعُونَةَ وَالتَّوْفِيقَ.

#### (قَضَاهَا) (عَلَّمْنَاهُ)

(٦٨) - وَلَمَّا دَخَلُوا مِنَ الْأَبُوابِ المُتَفَرِّقَةِ، كَمَا أَوْصَاهُمْ أَبُوهُمْ بِهِ، لَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ الدُّحُولُ لِيَمْنَعَ عَنْهُمْ شَيئاً مِنْ قَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ، وَيَعْقُوبُ يَعْرِفُ ذَٰلِكَ، وَلٰكِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ حَاجَةً لَمْ يُخْبِرْ أَوْلَادَهُ بِهَا، قَضَاهَا بِهٰنِهِ اللهِ الوَصِيَّةِ، وَهِيَ خَوْفُهُ عَلَيْهِمْ مِنَ العَيْنِ، وَمِنْ أَنْ يَنَالَهُمْ مَكْرُوهً، مِنْ قِبَلِ الوَصِيَّةِ، وَهِيَ خَوْفُهُ عَلَيْهِمْ مِنَ العَيْنِ، وَمِنْ أَنْ يَنَالَهُمْ مَكْرُوهً، مِنْ قِبَلِ ذَٰلِكَ، وَهُوَ ذُو عِلْم لِمَا عَلَّمَهُ الله، وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَا لَكِبَ وَهُو عَلْم لِمَا عَلَّمَهُ الله، وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الإَعْدَادِ لِلْأُمُورِ عُدَّتُهَا وَالاَحْتِرازِ، وَبَيْنَ الإَعْدَادِ لِلْأُمُورِ عُدَّتَهَا وَالاَحْتِرازِ، وَبَيْنَ الإَعْدَادِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ.

#### (آوَىٰ) (تَبْتَئِسْ)

(٦٩) - وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، وَمَعَهُمْ أَخُوهُمْ لِأَبِيهِمْ، أَحْسَنَ آسْتِقْبَالَهُمْ وَأَكْرَمَهُمْ، وَآخْتَلَى بِأَخِيهِ، وَعَرَّفَه بِنَفْسِهِ، وَقَصَّ عَلَيهِ مَا وَقَعَ لَهُ، وَقَالَ لَهُ إِنَّهُ أَخُوهُ، وَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ لاَ يَأْسَفَ عَلَى مَا صَنَعُوا بِهِ، وَأَمْرَهُ بِكِتْمَانِ ذَلِكَ عَنْهُمْ. وَأَعْلَمَهُ بِأَنَّهُ سَيَحْتَالُ لِيَسْتَبْقِيَهُ عِنْدَهُ.

آوَى ٰ إِلَيهِ أَخَاهُ ـ َ ضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ. فِلاَ تَنْتُشْ ـ فَلاَ تَحْزَنْ.

فلا بنتيس ـ فلا (لَسَارقُونَ)

(٧٠) \_ وَلَمَّا أَعْطَاهُمْ يُوسُفُ مَا جَاؤُوا يَسْعَوْنَ إِلَيهِ مِنَ المِيرَةِ، وَحَمَلُوهَا عَلَى جَمَلُوهَا عَلَى جِمَالِهِمْ، جَعَلَ الوِعَاءَ الذِي يَكْتَالُونَ بِهِ (السَّقَايَةَ) فِي مَتَاع أَخِيهِ (رَحْلِهِ) دُونَ أَنْ يُشْعِرَهُمْ بِذَٰلِكَ، ثُمَّ نَادَى مُنَادٍ بَيْنَهُمْ: يَا أَيُّهَا الرَّكْبُ الْمَاذَ فَيَا أَيْهَا الرَّكْبُ الْمَاذَ فَيَا أَيْهَا الرَّكْبُ الْمَاذَ فَيَا أَيْهَا الرَّكْبُ

الْقَافِلُونَ بِأَحْمَالِكُمْ، قِفُوا إِنَّكُمْ سَارِقُونَ. السَّفَايَةَ ـ إِنَاءً للشَّرْبِ آتَجِذَ لِلْمِكْيَالِ.

أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ \_ نَادَى مُنَادٍ أَوْ أَعْلَنَ مُعْلِنَّ

العِيرُ ـ القَافِلَةُ فِيهَا الأَحْمَالُ.

(٧١) - قَالَ لَهُمْ إِخْوَةً يُوسُفَ: وَمَا الذِي ضَاعَ لَكُمْ، وَمَا الذِي آفُتَقَدْتُمُوهُ؟

(٧٢) - فَقَالَ غِلْمَانُ يُوسُفَ: أَفْتَقَدْنَا وِعَاءَ الكَيْلِ الذِي يَتِمُّ بِهِ الكَيْلُ، وَقَالَ وَسَنُعْطِي لِمَنْ يَجِدُهُ وَيَأْتِي بِهِ حِمْلَ بَعِيرِ مِنَ المَّوْونَةِ مُكَافَأَةً لَهُ. وَقَالَ المُؤذِّذُ الذِي يَتَوَلَّى النَّدَاءَ (أو الذِي قَالَ ذَلِكَ رَئِيسُ أَعْوَانِ يُوسُفَ): وَأَنا كَفِيلٌ بِالوَفَاءِ بِهٰذَا الوَعْدِ.

صُوَاعَ المَلِكِ ـ صَاعَهُ وَمِكْيَالَهُ، وَهُوَ السَّقَايَةُ. زَعِيمُ - كَفِيلٌ بأنْ أُؤدِّيَهُ.

#### (سَارِقِينَ)

(٧٣) - وَلَمَّا آتَّهَمَ الخِلْمَانُ إِخْوَةَ يُوسُفَ بِالسَّرِقَةِ رَدُّوا قائِلِينَ: لقدْ عَلِمْتُمْ وَتَحَقَّقْتُمْ، مُنْذُ عَرَفْتُمونا، أَنَّنا مَا جِثْنا لِنَسْرِقَ وَنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ، وَلَمْ تَكُن السَّرِقَةُ عَادَتَنا، وَلا هِيَ مِنْ أُخْلاقِنا.

#### (جَزَاؤُهُ) (كَاذِبِينَ)

(٧٤) - فَقَالَ لَهُمْ غِلْمَانُ يُوسُفَ: فَإِذَا كُنْتُمْ كَاذِبِينَ، وَثَبَتَتْ عَلَيْكُمُ السَّرِقَةُ، فَمَا جَزَاءُ السَّارِقِ فِي شَرْعِكُمْ إِنْ ثَبَتَ أَنَّ السَّارِقَ مِنْكُمْ؟ (وَقِيلَ إِنَّ يُوسُفَ هُوَ الذِي أُوْحَى إلى غِلْمَانِهِ بِطَرْحِ هٰذَا السَّوَالِ عَلَى إِنْ يَوْسَفَ هُوَ الذِي أُوْحَى إلى غِلْمَانِهِ بِطَرْحِ هٰذَا السَّوَالِ عَلَى إِنْ يَوْسَفَ هُوَ الذِي أَوْحَى إلى غِلْمَانِهِ بِطَرْحِ هٰذَا السَّوَالِ عَلَى إِنْ يَوْسَفَ هُوَ الذِي أَوْحَى إلى غِلْمَانِهِ بِطَرْحِ اللَّهَ السَّوَالِ عَلَى إِنْ يَعْلَى إِنْ يُعْلِي إِنْ يَعْلَى إِنْ يَعْلَى إِنْ يَعْلَى إِنْ يُعْلَى إِنْ يُعْلَى إِنْ يَعْلَى إِنْ يَعْلِي إِنْ يَعْلَى إِنْ يَالِهِ إِنْ يُعْلَى إِنْ يَعْلَى إِنْ يَعْلَى إِنْ يَعْلِي عَلَى إِنْ يَعْلَى إِنْ يَعْلَى إِنْ يَعْلَى إِنْ يَبْتُ أَنْ السَارِقِ فِي أَنْ يُوسُلُونِ إِنْ يُعْلِي عَلَى إِنْ يُوسُلُونِ إِنْ يُعْلِي إِنْ يُعِلَى إِنْ يَعْلَى إِنْ يَعْلَى إِنْ يُعْلِي إِنْ يَعْلَى إِنْ يَعْلِي إِنْ يَعْلِي إِنْ يَعْلَى إِنْ يَعْلَى إِنْ يَعْلَى إِنْ يَعْلَى إِنْ يَعْلِي إِنْ يَعْلَى إِنْ يَعْلَى إِنْ يَعْلَى إِنْ يَعْلَى إِنْ يَعْلِي إِنْ يَعْلَى إِنْ يَعْلِي إِنْ يَعْلَى إِنْ يَعْلِي إِنْ يَعْلِي إِنْ يَعْلِي إِنْ يَعْلِي إِنْ يَعْلَى إِنْ يُعْلِي أَنْ إِنْ يَعْلِي عِلْمُ إِنْ إِنْ يَعْلِى إِنْ يَعْلَى إِنْ يُعْلِي إِنْ يَعْلِي إِنْ يَعْلِي إِنْ الْعِنْ عِلْمَ إِنْ إِنْ يَعْلِي عِلْمَ إِنْ إِنْ إِنْ يَعْلِي عِلْمِ إِنْ إِنْ إِنْ يَعْلِي عَلَى إِنْ إِنْ إِنْ يَعْلِي عِلْمُ إِنْ إِنْ يَعْلِي عِلْمَ إِنْ إِنْ يَعْلِي عَلَى إِنْ إِنْ يَعْلِي إِنْ إِنْ إِنْ يُعْلِي عِلْمِ إِنْ إِنْ يَعْلِي عَلَى إِنْ إِنْ

#### (جَزَاؤُهُ) (الظَّالِمِينَ)

(٧٥) ـ قَالَ إِخْوَةُ يُوسُفَ: إِنَّ شَرْعَهُمْ يَقْضِي بِأَنْ يُدْفَعَ السَّارِقُ إِلَى المَسْرُوقِ مِنْهُ لِيَسْتَرَقَّهُ، وَيَكُونَ لَهُ عَبْداً. وَهٰذا هُوَ الجَزَاءُ عَلَى السَّرِقَةِ النَّرِقَةِ النَّزِلُونَةُ بِالسَّارِقِ، فِي شَرْعِهِمْ.

#### (دَرَجَاتٍ)

(٧٦) - فَبَدَأُ يُوسُفُ بِتَفْتِيشِ أَمْتِعَةِ إِخْوَتِهِ دَفْعاً لِشُبْهَةِ الْمَكِيدَةِ، وَالتَّدْبِيرِ، ثُمَّ وَصَلَ إِلَى مَتَاعِ أَخِيهِ فَآسْتَخْرَجَ الصَّاعَ مِنْهُ. كَذَلِكَ يَسَّرَ الله لِيُوسُفَ طَرِيقَةً لَطِيفَةً يَسْتَطِيعُ بِهَا أَنْ يَسْتَبْقِيَ أَخَاهُ عِنْدَهُ دُونَ أَنْ يَلْفِتَ أَنْظَارَ إِخْوَتِهِ إِلَيْهِ، فَبَعْدَ أَنِ آعْتَرَفُوا أَنْ شَرْعَهُمْ يَقْضِي بِأَنْ يُدفَعَ السَّارِقُ إلى المَسْرُوقِ مِنْهُ لِيَسْتَرِقَهُ، لَمْ يَعُودُوا يَسْتَطِيعُونَ المُطَالَبَةَ بِأَخِيهِمْ، بَعْدَ أَنْ وُجِدَ الصَّاعُ فِي رَحْلِهِ. وَلَمْ يَكُنْ يُوسُفُ لِيَتَمَكَنَ مِن آسْتِبْقَاءِ أَخِيهِ لَدَيْهِ لَوْ وَجِدَ الصَّاعُ فِي رَحْلِهِ. وَلَمْ يَكُنْ يُوسُفُ لِيَتَمَكَّنَ مِن آسْتِبْقَاءِ أَخِيهِ لَدَيْهِ لَوْ وَجِدَ الصَّاعُ فِي رَحْلِهِ. وَلَمْ يَكُنْ يُوسُفُ لِيَتَمَكَّنَ مِن آسْتِبْقَاءِ أَخِيهِ لَدَيْهِ لَوْ لَهُ يَكُنْ يُوسُفُ لِيَتَمَكَّنَ مِن آسْتِبْقَاءِ أَخِيهِ لَدَيْهِ لَوْ لَمْ يَعُونُ المَلِكِ الذِي فَوْضَ إِلَيهِ أَمْرَ تَطْبِيقِهِ وَالمَمَلَ يُبِيحَانِ لَهُ بِأَنْ يُخَالِفَ قَانُونَ المَلِكِ الذِي فَوْضَ إِلَيهِ أَمْرَ تَطْبِيقِهِ وَالمَمَلَ يُبِيحَانِ لَهُ بِأَنْ يُخَالِفَ قَانُونَ المَلِكِ الذِي فَوْضَ إِلَيهِ أَمْ تَطْبِيقِهِ وَالمَمَلَ عَيْشُونَ لَهُ بِأَنْ يُخَالِفَ قَانُونَ المَلِكِ الذِي فَوْضَ إِلَيهِ أَمْرَ تَطْبِيقِهِ وَالمَمَلَ

كُلْنَا لِيُوسُفَ م دَبَرْنَا لِتَحْصِيلِ غَرَضِهِ. دِينِ المَلِكِ م شَرِيعَةِ مَلِكِ مِصْرَ أَوْ حُكْمِهِ.

(٧٧) - وَلَمَّا رَأَى إِخْوَةُ يُوسُفَ الصَّاعَ تُسْتَخْرَجُ مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِمْ لِأَبِيهِمْ، قَالُوا مُتَنَصَّلِين، أَمَامَ العَزيزِ، مِنْ فِعْلِ أَخِيهِم: إِن يَسْرِقْ هٰذَا الأَخُّ فقَدْ سَبَقَ لِأَخِيهِ يُوسُفَ أَنْ سَرَقَ، فَالسَّرِقَةُ وَرِثَهَا هٰذَانِ الْأَخَوَانِ مِنْ أَمْهِمَا. ت قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَتُ مِ مَّاجِئْ مَا لَيْ الْهِ لَقَدْ عَلِمَتُ مِ مَّاجِئْ مَا كُنَّا سَدِقِينَ الْمُ

وَ قَالُواْجَزَوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَ فَهُوَجَزَوَّهُ مُكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ

نَ فَهَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيدِثُمَّ أَسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ

أَخِيةً كَذَلِكَ كِدْنَالِيُوسُفَّ مَاكَانَلِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَشَاءً أُ



وَلَمْ يُبَّدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّمٌكَ أَنَّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ

﴿ قَالُواْ يَكَأَيُّهُا ٱلْعَـزِيْرُ إِنَّ لَهُ وَأَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُـذًا كَدَنَا مَكَانَهُ وَ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

وَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن الْهُ وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَّظُنْلِمُونَ

ٱلْحَيَكِمِينَ

(وَقِيلَ إِنَّ يُوسُفَ كَانَ سَرَقَ لِجَدُّهِ لِأَمَّهِ صَنَماً وَكَسَرَهُ، وَأَلْقَاهُ فَعَيْرَهُ إِخْوَتَهُ بِفِعْلِهِ، وَهٰذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الحَسَيد مَا زَالَ فِي صُدُورِهِمْ).

بَعِبَهِ وَلَيْدَ يَوْلُهُمْ فِي قَوْلُهُمْ هٰذا، وَلَٰكِنَّهُ كَظَمَ غَيْظُهُ، وَأَسَرَّ الاَمْتِعَاضَ وَلَمْ يُبْدِهِ لِإِخْوَتِهِ، وَقَالَ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ: (أَنْتُمْ شُرَّ مَكَاناً)، أَيْ أَنْتُمْ أَسْوَأُ مِنْ ذاك يَكانَةً يَكُنانَةً مَا نُولَةً مَا نُهَمَّ فُي نَدْرِهِ، وَتَفْتُهُ مِنْ عَلَيْهِ، إِذْ أَنْكُمْ سَوَقَةً هُونُ

ذْلِكَ مَكَانَةً وَمَنْزِلَةً مِمَّنْ لَتَعَرَّضُونَ بِهِ، وَتَفْتَرُونَ عَلَيْهِ، إِذْ أَنْكُمْ سَرَقَتُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَحَبُّ أَبْنَاثِهِ إِلَيْهِ، وَعَرَّضْتُمُوهُ لِلْهَلَاكِ وَالرِّقِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ مِنْكُمْ بِمَا تَصِفُونَهُ بِهِ.

(يَا أَيُّهَا) (نَرَاكَ)

(٧٨) - أَخَذَ إِخْوَةُ يُوسُفَ يَتَرَفَّقُونَ بِهِ، وَيَسْتَعْطِفُونَهُ، فَقَالُوا لَهُ: يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لِهِذَا الشَّابِّ وَالدا عَجُوزاً يُحِبُّهُ حُبَّا كَبِيراً وَيَتَسَلَّى بِهِ عَنْ وَلَدِهِ الْذِي فَقَدَهُ، فَإِنَّا نَرَاكَ رَجُلاً مُحْسِناً الذِي فَقَدَهُ، فَإِنَّا نَرَاكَ رَجُلاً مُحْسِناً بَرَا رَفِيقاً، فَأَيِّنا رَاكَ رَجُلاً مُحْسِناً بَرًا رَفِيقاً، فَأَيِّمَ إِحْسَانَكَ إِلَيْنا.

#### (مَتَاعَنَا) (لَظَالِمُونَ)

(٧٩) - فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ يَكُونُ ظَالِماً إِنْ أَخَذَ بَرِيئاً مَكَانَ مُسِيءٍ. وَبِمَا أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ شَرْعَهُمْ يَقْضِي بِأَنْ يَكُونَ السَّارِقُ عَبْداً لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَتَقَيَّدُ بِشَرْعِهِمْ هٰذا.

مَعَاذَ اللهِ - نَعُودُ بِاللهِ مَعَادًاً، وَنَعْتَصِمُ بِهِ.

#### (الْحَاكِمِينَ)

(١٥) ـ وَلَمَّا يَشِسَ إِخْوَةُ يُوسُفَ من إِقْنَاعِ الْعَزِيزِ بِأَنْ يَرُدُ عَلَيْهِمْ أَخَاهُمُ الصَّغِيرَ لِقَاءَ دَفْعِ أَحَدِهِمْ إِلَيهِ بَدَلًا عَنَهُ، آنتَحُوا جَانِباً يَتَنَاجَوْنَ فِيمَا بَيْنَهُمْ. فَقَالَ لَهُمْ كَبِيرُهُمْ، وَهُوَ الذِي أَشَارَ بِأَلّا يَقْتُلُوا يُوسُفَ، وَبِأَنْ يَكْتَفُوا بِإِلْقَائِهِ فِي الجُبِّ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ لَيَّتُمُونَ عَلَيْهِ آبْنَهُ، وَهَا قَدْ تَعَذَّرَ عَلَيْكُمْ ذَلِكَ، وَقَدْ سَبَقَ أَنْ أَضَعْتُم يُوسُفَ، وَأَبْعِدُتُمُوهُ عَنْ أَبِيهِ فَقَاسَى الحُوْنَ الشَّدِيدَ عَلَيْهِ، وَلِذَلِكَ فَإِنّنِي لَنْ أَتُرُكَ هَذِهِ الأَرْضَ، وَسَأَبْقَى فِيها أَتَنَبُّعُ أَخْبَارَ أَخِينَا الصَّغِيرِ، إلا لَنْ أَتُركَ هَذِهِ الأَرْضَ، وَسَأَبْقَى فِيها أَتَنَبُّعُ أَخْبَارَ أَخِينَا الصَّغِيرِ، إلا لَنْ أَتُركَ هَذِهِ الوَضْعَ عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَسَمَحَ لِي بِالرَّجُوعِ إِلَيْهِ، وَهُو رَاضِ إِذَا فَهِمَ أَبِي الوَضْعَ عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَسَمَحَ لِي بِالرَّجُوعِ إِلَيْهِ، وَهُو رَاضٍ عَنَى ، أَوْ يَحْكُمُ الله لِي بِأَنْ يُمَكّنِنِي مِنْ أَخْذِ أَخِي، وَالْعَوْدَةِ بِهِ إِلَى أَبِينا. وَاللهُ خَيْدُ الحَاكِمِينَ، لاَ يَحْكُمُ إِلّا بِمَا هُوَ حَقَّ وَعَدْلُ، وَهُوَ المُسَخَّرُ وَاللهُ خَيْدُ وَالمُسَخَر وَاللهُ خَيْدُ وَالمُسَخَر وَاللهُ خَيْدُ وَالمُسَخَر وَاللهُ خَيْدُ وَالمُسَخَر وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ المُعَدِّرُ وَالمُسَخَر وَاللهُ عَيْدُ وَعَدْلُ، وَهُوَ المُسَخَر اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا بِمَا هُوَ حَقَّ وَعَدْلُ، وَهُوَ المُسَخَلُ اللهُ الْمَابُونَ الشَّعَبُهُ اللهُ الْمُ الْعُومُ وَعَدْلُ وَالمُسَخِيرِ وَالْمُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُؤْدِ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَالِي الْعَلَامُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْعُومُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُو

آسْتَيْأَسُوا مِنْهُ - يَئِسُوا مِنْ إَجَابَةٍ طَلَبِهِمْ.

خَلَصُوا ۚ نَجِيّاً - أَنْفَرَدُوا عَنِ الرَّكْبِ يَتَنَاجَوْنَ وَيَتَشَاوَرُونَ. مَا فَرَّطْتُمْ بِيُوسُفَ - مَا قَصَّرْتُمْ .

#### (يَا أَبَانَا) (حَافِظِينَ)

(٨١) - ثُمَّ أَمَرَهُمْ أُخُوهُمُ الأَكْبَرُ بِالرَّجُوعِ إِلَى أَبِيهِمْ وَبِإِخْبَارِهِ بِمَا حَدَثَ لَهُمْ، حَتْمَى يَكُونَ ذَلِكَ عُذْراً لَهُمْ، وَلِيَتَبَرَّ وَوا مِمَّا وَقَعَ، وَلِيَقُولُوا لَهُ: وَمَا عَلِمْنَا يَقِيناً أَنَّ آبْنَكَ سَرَقَ، وَإِنَّما رَأَيْنا صُوَاعَ المَلِكِ يُسْتَخْرَجُ مِنْ رَحْلِهِ، وَلَمْ نَكُنْ نَعْلَمُ - حِينَما أَعْظَينَاكَ العَهْدَ وَالمَوْثِقَ - أَنَّهُ سَيَسْرِقُ، وَأَنَّهُمْ سَيَأْخُذُونَهُ بِسَرِقَتِهِ.

#### (وَاسْأَل ِ) (لَصَادِقُونَ)

(٨٢) - وَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَبْلَغْنَاكَ فَأَرْسِلْ مَنْ يَأْتِيكَ سِشَهَادَةِ أَهْلِ مِصْرَ، وَآسْأَلُ أَنْتَ القَافِلَةَ (العِيرَ) التِي رَافَقْنَاهَا عَنْ صِدْقِ قَوْلِنا، وَأَمَانَتِنا فِي حِفْظِ أَخِينا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فِيمَا أَخْبَرْنَاكَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ سَرَقَ، وَأَنَّهُمْ أَخْدُوهُ بَسَرَقَتِهِ.

العِيرُ - القَافِلَةُ.

#### (يا أَسَفَا)

(٨٤) - وَأَعْرَضَ يَعْقُوبُ عَنْ بَنِيهِ، وَقَالَ مُتَذَكِّراً حُزْنَهُ القَدِيمَ عَلَى يُوسُف: (يَا أَسَفا علَى يُوسُف)، وَجَدَّدَ لَهُ حُزْنَهُ الجَدِيدُ عَلَى آبْنِهِ الأَصْغَر، حُزْنَهُ الدَّفِينَ عَلَى يُوسُف، وَعَمِيتُ عَيْنَاهُ، وَأَصَابَتُهُمَا غِشَاوَةً بَيْضَاءُ مِنْ كُثْرَةِ البُكَاءِ، وَلكنَهُ كان يَكْظِمُ غَيْظَهُ عَلَى بَنِيهِ، وَيَحْمِلُ مُصَابَهُ وَهُوَ صَامِتُ لا يَشْكُو إلى مَخْلُوقٍ مَا يُعَانِيهِ.

يَا أَسَفَا ـ يَا حُزْنِي الشَّدِيدَ.

آئِيضَتْ عَيْنَاهُ - أَصَابَتْهُمَا عِشَاوَةٌ فَآئِيضَتَا.

كَظِيمٌ - مُمْتَلِىءٌ غَيْظاً وَحُزْناً وَلَكِنَّهُ يَكْتَمُهُ وَلا يُبْدِيهِ.

(تَفْتَا) (الْهَالِكِينَ)

(٨٥) - وَقَالَ لَهُ أَبْنَاؤُه: إِنَّكَ لا تُفارِقُ ذَكْرَ يُوسُفَ، وَإِنَّنَا لَنَخَافُ عَلَيْكَ،

# ارْجِعُوَاْ إِلَىٰٓ أَبِيكُمُ فَقُولُواْ يَكُمُ فَقُولُواْ يَثَأَبَانَاۤ إِنَّ اَبْنَكَ سَرَقَوَمَا شَهِدُنَا وَمَا شَهِدُنَا اللَّهِ مَا عَلِمُنَا وَمَا حَكُنَّا لِلْعَيْبِ حَفِظِينَ حَكُنَّا لِلْعَيْبِ حَفِظِينَ

## وَسَّكِ الْفَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَ الْهِ وَسُكِنَّا فِيهَا الْهَا وَ الْعِيرَ الْقِيمَا الْهَا وَ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِينَا فَيَا الْمُؤْفِقِينَا فَيَا الْمُؤْفِقِينَا فَيُمَا الْمُؤْفِقِينَا فَيُمَا الْمُؤْفِقِينَا فَيُمَا الْمُؤْفِقِينَا فَيُمَا الْمُؤْفِقِينَا فَيُمَا الْمُؤْفِقِينَا فَيْمَا أَنْ فَيْمَا أُولِينَا فَيْمَا الْمُؤْفِقِينَا فَيْمَا الْمُؤْفِقِينَا فَيْمَا أَنْ فَيْمَا أُولِينَا فِيمَا أُولِينَا فِيمَا أُولِينَا فَيْمَا أُولِينَا فَيْمَا أُولِينَا فَيْمَا أُولِينَا فَيْمَا أُولِينَا فِيمَا أُولِينَا فِيمَا أُولِينَا فِيمَا أُولِينَا فَيْمَا أُولِينَا فِيمَا أُولِينَا فِيمَا أُولِينَا فِيمَا أُولِينَا فَيْمَا أُولِينَا فَيْمَا أُولِينَا فِيمَا أُولِينَا فِيمَا أُولِينَا فِيمَا أُولِينَا فِيمَا أُولِينَا فِيمَا أُولِينَا فَيْمَا أُولِينَا فِيمَا أُولِينَا فِيمَا أُولِينَا فِيمَا أُولِينَا فِيمَا أُولِينَا فَيْمَا أُولِيمِا أُولِينَا فِيمَا أُولِيما أُولِيما أُلِيما أُلْمِينَا فِيما أُلْمِينَا فِيما أُلْمِينَا أُلْمِينَا فِيما أُلْمُولِيما أُلْمِينَا فِيما أُلْمِينَا فِيما أُلْمِينَا فِيما أُلْمِينَا فِيما أُلْمِينَا أُلْمِيما أُلْمِينَا أُلْمِيلَا أُلْمِينَا أُلْمِينَا أُلْمِينَا أُلْمِيلَا أُلْمِيلَا أُلْمِيلَا أُ

قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَنفُسُكُمْ أَنفُسُكُمْ أَنفُسُكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَرُ بُحِمِيلً عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مُرجَيعًا إِنَّهُ وَهُو الْعَلِيمُ الْمُحَكِيمُ هُو الْعَلِيمُ الْمُحَكِيمُ

﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ الْمَاسُفَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَمَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَكَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ فَهُو كَظِيمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُعَا

قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّاْ تَذُكُرُ

 رُوسُفَ حَقَّى تَكُونَ حَرَضًا

أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ إِ

يَ يَنَا فَهُ هُبُواْ فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْسُواْ مِن زَوْج ٱللَّهِ إِنَّهُ دَلَا يَأْيْسُمِن رَّوْج ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنِفِرُونَ

فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهُا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِعُّنَا بِيضَلَعَةِ مُّرْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِينَ

﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُ مَّافَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ

إِن ٱسْتَمَرَّتْ بِكَ هٰذِهِ الحَالُ، أَنْ يَحِلَّ بِكَ الهَلاَكُ وَالتَّلَفُ، وَأَنْ تَتَدَهْوَرَ صِحَّتُكَ وَتَضْعَفَ قِوَاكَ.

> تَكُونَ حَرَضاً ـ تَصِيرَ مَرِيضاً مُشْرِفاً عَلَى الهَلاكِ. تَفْتَأ ـ لاَ تَفْتَأ وَلاَ تَزَالَ.

#### (أَشْكُو)

(٨٦) - فَأَجَابَهُمْ أَبُوهُمْ عَمَّا قَالُوهُ لَهُ: إِنَّهُ لاَ يَشْكُو إِلَيْهِمْ أَمْرَهُ وَحُزْنَهُ، وَإِنَّمَا يَشْكُو إِلَيْهِمْ أَمْرَهُ وَحُزْنَهُ، وَإِنَّمَا يَشْكُو ذَٰلِكَ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ، وَإِنَّهُ يَرْجُو مِنْهُ وَحْدَهُ الخَيْرَ، لأَنَّهُ يَعْلَمُ مِنَ اللهِ أَنَّ رُوْيَا يُوسُفَ صَادِقَةً، وَأَنَّهَا لا بُدَّ لَهَا مِنْ أَنْ تَتَحَقَّقَ، وَأَنَّهُ وَلا أَنَّ أَوْلاَدَهُ لاَ يَعْلَمُونَ ذَٰلِكَ وَلا وَاللهُ مِنْ اللهِ مُدَاهُ لاَ يَعْلَمُونَ ذَٰلِكَ وَلا مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ الل

بَثِّي ـ شِدَّةَ غَمِّي وَهَمِّي .

#### (يَا بَنِيًّ) (تَيْأَسُوا) (الْكَافِرُونَ) (يَيْأَسُ)

(٨٧) ـ وَحَثَّ يَعْقُوبُ بَنِيهِ عَلَى الذَّهَابِ إلى مِصْرَ لِتَقَصِّي أُخْبَادِ يُوسُفَ وَأَخِيهِ (وَالتَّحَسُّسُ يَكُونُ فِي الخَيْرِ، وَالتَّوَجُّسُ يَكُونُ فِي السَّنِّ، وَأَمَرَهُمْ بِالتَّلَطُّفِ فِي البَحْثِ وَالسَّوَالِ عَنْهُمَا، وَبِأَلَّا يَيَأْسُوا وَيَقْطَعُوا رَجَاءهُمْ وَأَمَلَهُمْ مِنَ اللهِ فِيمَا يَرُومُونَهُ وَيَقْصِدُونَه، فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الرَّجَاءَ مِنَ الله، وَلا يَقْطَعُ وَيَثَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلّا القَوْمُ الكَافِرُونَ.

فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ ـ تَعَرَّفُواَ مِنْ خَبَرِهِ. ِ رَوْحِ اللهِ ـ رَحْمَتِهِ وَفَرَجِهِ وَتَنْفِيسِهِ الكَرْبَ.

#### (يَا أَيُّهَا) (بِيضَاعَةٍ) (مُزْجَاةٍ)

(٨٨) ـ فَذَهَبَ إِخْوَةُ يُوسُفَ إِلَى مِصْرَ، عَمَلًا بِوَصِيَّه أَبِيهِمْ، فَذَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، وَمَعَهُمْ لِيَدُّ فَعُوهَا ثَمَنَ عَلَى يُوسُفَ، وَمَعَهُمْ لِيَدُّ فَعُوهَا ثَمَنَ المَّمِرَةِ الْبِي أَتُوا يَطْلُبُونَهَا، وَقَالُوا لِيُوسُفَ: لَقَدْ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضَّرُ وَالَّذَى، وَعَضَّنَا الجُوعُ، فَجِنْنَا بِهٰذِهِ البِضَاعَةِ الرَّدِيئَةِ نَطْلُبُ أَنْ تُعْطِيَنَا بِهَا شَيْنًا مِنَ المِيرَةِ، وَتَصدَّقُ عَلَيْنَا بِقَبُولِ هٰذِهِ البِضَاعَةِ الرَّدِيئَةِ ثَمَناً لِهِيرَتِنا، إِنَّ اللهَ يَجْزِي المُتَصَدِّقِينَ خَيْراً عَلَى عَمَلِهِمْ.

(وَقِيلَ إِنَّ المَعْنَى هُوَ: وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا بِرَدِّ أَخِينَا عَلَيْنَا، لِأَنَّهُمْ كَالُوا يُرِيدُونَ بِهٰذِهِ المَقَالَةِ رُوْيةَ الْأَثْرِ الذِي تَتْرُكُهُ على مَلاِمِح وَجْهِهِ).

الَضُّرُّ - اللَّهٰزالُ مِنْ شِدَّةِ الجُوعَ ِ.

بِيضَاعَة مُزْجَاةٍ \_ بِأَثْمَانٍ رَدِيثَة كَاسِدَةٍ.

#### (جَاهِلُونَ)

(٨٩) \_ وَلَمَّا أَدْرَكَ يُوسُفُ أَنَّ الجَهْد وَالمَجَاعَةَ وَالجَدْبَ أَرْهَقَ كُلُّ ذٰلك

أَهْلَهُ، تَذَكَّرَ أَبَاهُ وَمَا يُقَاسِيهِ مِنْ هٰذِهِ الحَالِ، وَمِنْ فَقْدِ وَلَدَيْهِ، فَرَقً قَلْبُهُ، وَعَرَفَ إِخْوَتَهُ بِنَفْسِهِ، وَقَالَ لَهُمْ: هَلْ عَلِمْتُمْ مَا صَنَعْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ مِنَ الكَيْد وَالإِيذَاءِ، حِينَمَا كُنْتُمْ جَاهِلِينَ قُبْحَ مَا فَعَلْتُمُوهُ فِي حُكْمِ وَأَخِيهِ مِنَ الكَيْد وَالإِيذَاءِ، حِينَمَا كُنْتُمْ جَاهِلِينَ قُبْحَ مَا فَعَلْتُمُوهُ فِي حُكْمِ شَرْعِكُمْ، وَحُقُوقِ بِرِّ الوَالِدَيْنِ، وَمَا يَجِبُ مِنْ تَرَاحُم القَرَابَةِ وَالرَّحِم ، وَلا تَقَدَرُونَ عَوَاقِبَ هٰذَا الطَّيْشِ، وَآتَبُاعِ الهَوَى، وَإِطَاعَةِ الحَسَدِ؟. وَلا تَقَدَّرُونَ عَوَاقِبَ هٰذَا الطَّيْشِ، وَآتَبُاعِ الهَوَى، وَإِطَاعَةِ الحَسَدِ؟. (أَقِنَك)

(٩٠) ـ فَقَالُوا لَهُ بِتَعَجَّب مِمَّا بَلَغَهُ أَمْرُهُ مِنْ عُلُوً المَنْزِلَةِ فِي مِصْرَ: أَأَنْتَ يُوسُفُ وَهٰذَا أَخِي، قَدْ مَنَّ اللهُ يُوسُفُ وَهٰذَا أَخِي، قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا بِالاجْتِمَاعِ بَعْدَ طُولِ آفْتِرافِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَكْرَمَنِي، وَرَفَعَ شَأْنِي، وَهُو تَعَالَى لا يُضَيِّعُ أَجْرَ آمْرِيءٍ آتَقَاهُ وَصَبَرَ وَأَحْسَنَ العَمَلَ. (آثَرَكَ) (لَخَاطئينَ)

(٩١) - فَآعْتَرَفُوا بِمَا فَضَّلَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ بِالخُلْقِ وَالخَلْقِ، وَالحِلْمِ وَالسَّعَةِ وَالمَّلْكِ، وَأَقَرُوا بِذَنْبِهِمْ وَخَطَئِهِمْ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ أَخِيهِ، وَأَنَّهُمْ لَا عُذْرَ لَهُمْ فِيهَا فَعَلُوهُ.

آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنا ـ آخْتَارَكَ وَفَضَّلَكَ عَلَيْنَا.

#### (الرَّاحِمِينَ)

(٩٢) - قَالَ يُوسُفُ لَاخْوَتِهِ: لَا عَتَبَ عَلَيْكُم اليَوْمَ وَلَا لَوْمَ، فِيمَا فَعَلْتُمْ بِي وَبِأَخِي، وَدَعَا لَهُمْ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَظُلْمَهُمْ، وَأَنْ يَسْتُرَهَا عَلَيْهِمْ، فَهُوَ تَعَالَى أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ لِمَنْ تَابَ وَأَقْلَعَ عَنْ ذَنْبِهِ، وَأَنَابَ إِلَى طَاعَتِهِ بِالتَّوْبَةِ.

لَا تَشْرِيبَ ـ لَا تَأْنِيبَ وَلَا لَوْمَ.

(٩٣) - وَسَأَلَ يُوسُفُ إِخْوَتُهُ عَنْ حَالِ أَبِيهِمْ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّ بَصَرَهُ قَدْ كُفَّ مِنْ كَثْرَةِ البُكَاءِ وَالحُزْنِ العَمِيقِ، فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ قَمِيصَهُ وَقَالَ لَهُمْ: آذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا إِلَى أَبِي، وَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِهِ يَرْجِعْ مُبْصِراً، وَأَتُونِي مَعَ أَبِيكُمْ وَجَمِيعِ آل يَعْقُوبَ وَأَزْوَاجِهِمْ وَأُولَادِهِمْ. أَبِيكُمْ وَجَمِيعِ آل يَعْقُوبَ وَأَزْوَاجِهِمْ وَأُولَادِهِمْ. يَرْجِعْ بَصِيراً مِنْ شِدَّةِ الشُّرُودِ.

(٩٤) - وَلَمَّا خرَجَتِ القَافِلَةُ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ، مُتَّجِهَةً إِلَى فِلسَّطِينَ، قَالَ يَعْقُوبُ لِمَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَحْفَادِهِ وَأَزْوَاجِهِمْ: إِنَّهُ يَشُمُّ رَائِحَةَ يُوسُفَ كَمَا عَرَفَهَا وَهُوَ صَغِيرٌ، لَوْلا أَنْ يَنْسُبُوا ذَٰلِكَ مِنْهُ إِلَى الخَرَفِ، وَكِبَرِ السِّنِّ (الفَنَدِ).

فَصَلَتِ العِيرُ - فَارَقَتِ القَافِلَةُ عَرِيشَ مِصْرَ. تُفَنَّدُون - تُسَفِّهُون أَوْ تُكَذَّبُون أَوْ تَنْسُبُون ذٰلِكَ إِلَى الفَنَد. فَ الْوَاْ أَءِ نَكَ لَأَنتَ يُوسُفُّ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلَذَا أَخِيًّ قَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْ نَأَ إِنَّهُ مَن يَتَقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ

﴿ قَالُواْتَ اللهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُمْطِئِينَ

اَدُهَبُواْ بِقَمِيصِ هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْدِأَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ إِلَّهْلِكُمْ اَجْمَعِينَ

﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ ... أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُرِيحَ يُوسُفَّ لَوُلاَ أَن تُفَيِّدُونِ

#### (ضَلاَلِك)

(٩٥) .. فَقَالَ بَنُوهُ: إِنَّكَ مَا زِلْتَ مُقِيَماً عَلَى خَطَئِكَ القَدِيمِ مِنْ حُبِّ يُوسُفَ، وَعَدَمِ السُّلُوِّ عَنْهُ، وَعَدَمِ نِسْيَانِ أَمْرِهِ، وَالاعْتِقَادِ، أَنَّهُ مَا زَالَ حَيًّا، وَأَنَّكَ تَرْجُو لِقَاءَهُ عَمَّا قَريبٍ.

ضَلَالِكَ ـ ذَهَابِكَ عَنِ الصَّوَابِ.

#### (أَلْقَاهُ)

(٩٦) ـ فَلَمَّا جَاءَهُ حَامِلُ القَمِيصِ ، الذِي أَرْسَلَهُ يُوسُفُ، أَلْقَى القَمِيصَ عَلَى وَجْهِ أَبِيهِ فَآرْتَدَ بَصِيراً، وَقَالَ يَعْقُوبُ لِبَنِيهِ: أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنَّنِي أَعْلَمُ مِنَ اللهِ شَيْئاً لَا تَعْلَمُونَهُ أَنْتُمْ، وَهُوَ أَنَّهُ سَيَرُدُ عَلَيَّ يُوسُفَ، وَقَدْ أَرْسَلْتُكُمْ لِمِصْرَ لِإعْتِقَادِي أَنَّهُ حَىًّ فِيها، وَأَنَّهُ ذُو مَكَانَةٍ.

#### (يَا أَبَانَا) (خَاطِئِينَ)

(٩٧) ـ فَأَقْبَلُوا عَلَى أَبِيهِمْ مُعْتَذِرِينَ عَمًا كَانَ مِنْهُمْ، وَرَجَوْهُ أَنْ يَصْفَحَ عَنْهُمْ، وَرَجَوْهُ أَنْ يَصْفَحَ عَنْهُمْ، وَأَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُم الله عَمًّا آرْتَكَبُوهُ مِنْ ذُنُوبٍ وَأَخْطَاءٍ بِعُقُوقِ أَبِيهِمْ وَإِيذَاءٍ أَخَوْيهِمْ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُتَعَمِّدِينَ فِي آرْتِكَابُ هٰذِهِ الخَطَايَا.

(٩٨) ـ قَالَ لَهُم أَبُوهُمْ: سَأَسْتَغْفِرُ لَكُمُ اللهَ رَبِّي، فَهُوَ تَوَّابُ عَلَى مَنْ تَابَ مِنْ ذَنْبِهِ وَأَصْلَحَ، وَهُوَ رَحِيمٌ يُحِبُّ العَفْوَ وَالمَغْفِرَةَ.

#### (آوَیٰ) (آمِنِینَ)

(٩٩) ـ وَآرْتَحَلَ يَعْقُوبُ بِأَهْلِهِ وَبَنِيهِ إِلَى مِصْرَ، فَلَمَّا دَخَلُوا مِصْرَ، خَرَجَ يُوسُفُ لاسْتِقْبَالِهِمْ، وَعَانَقَ أَبَوْيْهِ، وَقَالَ لِأَهْلِهِ: آذْخُلُوا مِصْرَ آمِنِينَ مِنْ كُلِّ شَرِّ وَضُرِّ إِنْ شَاءَ اللهُ.

آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ - ضَمَّهُمَا إِلَيْهِ وَآعْتَنَفَهُمَا.

### (يَا أَبَتِ) (رُؤْيَايَ) (الشَّيْطَانُ)

(١٠٠) ـ وَأَجْلَسَ يُوسُفُ أَبَوَيهِ عَلَى سَرِيرِهِ (العَرْشِ) وَسَجَدَ لَهُ أَبَواهُ وَإِخْوَتُهُ الْأَحَدَ عَشَرَ، وَقَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ: يَا أَبَتِ إِنَّ هَذَا السُّجُودَ مِنْكُمْ هُو تَفْسِيرٌ لِلرُّوْيا التِي كُنْتُ رَأَيْتُها مِنْ قَبْلُ، وَقَصَصْتُها عَلَيْكَ. وَلَقَدْ جَعَلَ رَبِّي رُوْيَايَ هَٰذِهِ حَقَّا وَوَاقِعاً، وَلَمْ تَكُنْ أَضْغَاثَ أَحْلام، وَقَدْ أَكْرَمَنِي رَبِّي إِذَ أَخْرَجَنِي مِنَ السَّجْنِ بَعْدَ أَنْ أَظْهَرَ بَرَاءَتِي، وَسَمَا بِي إِلَى عَرْشِ المُلْكِ، وَإِذْ جَاءَ بِكُمْ مِنَ البَادِيَةِ حَيْثُ كُنْتُمْ تَعِيشُونَ عِيشَةَ الشَّيْطَانُ الشَّيْطَانُ وَبَيْنِ وَبَيْنَ إِخْوَتِي، وَقَطَعَ مَا بَيْنَنَا مِنْ وَشَائِحِ الرَّحِمِ. وَإِنَّ رَبِّي الأَمْرَ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، وَقَطَعَ مَا بَيْنَنَا مِنْ وَشَائِحِ الرَّحِمِ. وَإِنَّ رَبِّي

# ﴿ قَالُواْتَالَسَهِ إِنَّكَ لَفِى صَلَىٰلِكَ ٱلْقَدِيمِ

(أَ) فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَلَّهُ عَلَى وَجُهِهِ عِفَارُتَدَّ بَصِيرًا قَالَ وَجُهِهِ عِفَارُتَدَّ بَصِيرًا قَالَ الْمُأَقُلُ لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ النَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

ا قَالُواْيَتَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِنَّاكُنَّا خَاطِئِينَ

( فَكُمَّا دَخُلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىۤ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِنشَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ

إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَايَشَآءُ إِنَّهُ، هُوَٱلْعَلِيمُٱلْحَكِيمُ

الله المُعَمِّدُ عَالَيْسَنِي مِنَ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّ

ٱلْمُلُكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ عِنِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ مُوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلۡحِقۡنِيبِٱلصَّىٰلِحِينَ اللهُ وَلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَتَكُرُونَ

ا وَمَآ أَكَ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

إِنَّ وَمَاتَسَتُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

وَ كَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَ تِ الْمِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ

لَطيفٌ لِما يَشَاءُ، فَإِذا قَضَى امْراً وَأَرَادَهُ هَيَّأُ لَهُ أَسْبَابَهُ، وَقَدَّرَهُ وَيَسَّرَهُ، وَهُوَ العَلِيمُ بِمَصَالِحِ العِبَادِ، الحَكِيمُ فِي أَفْعَالِهِ وَقَضَائِهِ. سُجَّداً ـ كَانَ السُّجُودُ جَائِزاً فِي شَرِيعَتِهِمْ.

نَزْعَ الشَّيْطَانُ . أَفْسَدَ الشَّيْطَانُ وَحَرَّشَ وَأَغْرَى.

(اتيتنيي) (السَّمَاوَاتِ) (الآخِرَةِ) (بالصَّالِحِينَ)

(١٠١) ـ لَمَا تَمَّتْ نِعْمَةُ اللهِ عَلَى يُوسُفَ بِاجْتِمَاعِهِ بِأَبُوَيْهِ وَإِخْوَتِهِ، وَرأَى مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيهِ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالمُلْكِ، وَمَا وُهَبَهُ مِنَ العِلْمِ وَالقَدْرَةِ عَلَى تَفْسِيرِ الْأَحْلامِ ، ٱتَّجَهَ إِلَى اللهِ رَبِّهِ بِالدُّعَاءِ قَائِلاً: يَا رَبِّ أَنْتَ خِالِقِي وَمَالِكَ أَمْرِي، وَمُتَوَلِّي نِعْمَتِي، فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي، تَوَفَّنِي عَلَى مَا ٱرْتَضَيْتَ لَانْبِيَائِكَ مِنْ دِينِ الإِسْلامِ ، وَأَدْخِلْنِي فِي زُمْرَةِ مَنْ هَدَيْتَهُمْ إلى الصَّلاح مِنْ عِبَادِكَ المُخْلِصِينَ الصَّالِحِينَ.

(١٠٢) ـ لَمَّا قَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ الكَريم نَبَأُ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ، وَكَيْفَ رَفَعَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَجَعَلَ العَاقِبَةَ والنَّصْرَ والمُلْكَ لَهُ، مَعَ مَا أَرَادَهُ إِخْوَتُهُ مِنَ الكَيْدِ وَالسُّوءِ وَالْهَلاكِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبيِّهِ ﷺ: إِنَّ هٰذَا الَّذِي قَصَّهُ عَلَيْهِ هُوَ مِنْ أَنْبَاءِ الغَيْبِ، وَقَدْ أُوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَأَعْلَمَهُ بهِ، لِمَا فِيهِ مِنَ العَظَمَةِ وَالعِبْرَةِ لَهُ وَلِمَنْ خَالَفَهُ، وَلَمْ يَكُنْ مُحَمَّدُ مَوْجُوداً مَعَ إِخْوَةِ يُوسُفَ حِينَ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عَلَى الكَيْدِ لِيُوسُفَ، وَالمَكْرِ بِهِ، لِيَعْلَمَهُ مُحَمَّدُ بِتَفَاصِيلِهِ، وَإِنَّمَا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيهِ، وَأَعْلَمَهُ بِهِ وَحْياً مِنْ عِنْدِهِ

أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ \_ عَزَمُوا عَلَى الكَيْدِ لِيُوسُفَ.

(١٠٣) - وَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَنْ يُؤْمِنُوا بِآيَاتِ اللهِ وَلِقَائِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَوْ حَرَصْتَ أَنْتَ عَلَى أَنْ يَكُونُوا مُؤْمِنينَ، وَلَوْ أَتَيْنَهُمْ بِكُلِّ آيَةٍ.

(تُسْأَلُهُمْ) (لِلْعَالَمِينَ)

(١٠٤) - وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ لَا تَسْأَلُهُمْ أَجْراً عَلَى نُصْحِكَ لَهُمْ، وَلاَ عَلَى دَعْوَتِكَ إِيَّاهُمْ إِلَى اللهِ، وَإِلَى تَرْكِ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَعِبَادَةِ الشَّيْطَانِ، فَإِنْ لَمْ يَهْتَدُوا فَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، وَسَيَهْدِي اللَّهَ قَوْمًا غَيْرَهُمْ، فَمَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَيْسَ إِلَّا مَوْعِظَةً وَعِبْرَةً لِلْعِبَادِ.

(وَكَأَيُّ) (آيَةِ) (السَّمَاوَاتِ)

(١٠٥) - وَمَا أَكْثَرَ الدُّلَاثِلَ التِي بَثُّها اللهُ تَعَالَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وُجُودِ الخَالِقِ، وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَعَظِيمٍ قُدْرَتِهِ، وَلٰكِنَّ قَوْمَكَ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْها، وَعَنِ التَّفْكِيرِ فِيهَا، وَفِيمَنْ خَلَقَهَا وَأَبْدَعَ نِظَامَهَا.

(١٠٦) - وَأَكْثَرُ مَنْ يَوْمِنُ مِنْ هُؤُلاءِ بِاللهِ لَا يَقُومُ إِيمَانُهُمْ عَلَى أَسَاسَ سَلِيمٍ مِنَ التَّوْحِيدِ الخَالِصِ، فَهُمْ لَا يَعْتَرِفُونَ بِوَحْدَانِيَّةِ اللهِ آغْتِرافاً خَالِصاً، وَإِنَّما يَشُوبُ إِيمَانَهُمْ شَيءٌ مِنَ الشَّرْكِ (كَمَنْ زَعَمَ أَنَّ المَلاثِكَةَ بَنَاتُ اللهِ، .).

#### (غَاشِيَةً)

(١٠٧) - هَلِ آتَّخَذَهُوُلاءِ - الذِينَ يُتُومِنُونَ بِأَنَّ اللهِ رَبُّهُمْ، وَهُمْ يُشْرِكُونَ مَعَهُ فِي العِبَادَةِ غَيْرَهُ - عَهْداً عَنْدَ اللهِ بِأَنَّهُ لَا يُعَذَّبُهُمْ فَضَمِنُوا السَّلاَمَةَ وَالأَمْنَ مِنْ أَنْ يُصِيبَهُمْ الله بِعَدَابِ يَغْمُرُهُمْ وَيَغْشَاهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ؟ أَوْ ضَمِنُوا أَنْ لَا تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ فَجَاةً (بَعْتَةً) وَهُمْ مُقِيمُونَ عَلَى الكُفْرِ ضَمِيرُهُمْ إلى النَّارِ، وَيَبقَوْنَ فِيهَا خَالِدِينَ أَبداً؟. وَالشَّرْكِ، فَيَكُونُ مَصِيرُهُمْ إلى النَّارِ، وَيَبقَوْنَ فِيهَا خَالِدِينَ أَبداً؟. غَاشِيَةً ـ عُقُوبَةً تَغْشَاهُمْ وَتُجَلِّلُهُمْ.

بَغْتَةً \_ فَجْأَةً .

### (أَدْعُو) (سُبْحَانَ)

(١٠٨) ـ يَأْمُو اللهُ تَعَالَى نَبِيهُ ﷺ بِأَنْ يُخْبِرَ النَّاسَ أَنَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةَ إلى شَهَادَةٍ أَنْ لاَ إِلّه إِلاّ اللهُ وَحْـدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ هِيَ سَبِيلُهُ وَمُسْلَكُهُ وَسُنْتُهُ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا يَدْعُوهُمْ إِلَيها وَهُوَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنَ اللهِ وَيقِينٍ، هُوَ وَكُلُّ مَنْ آمَنَ بِهِ وَأَنَّهُ إِنَّمَ مَنْ أَمَنَ بِهِ وَأَنَّبَعَهُ، مِنْ حَقِيقَةٍ مَا يَدْعُونَ إِلَيهِ، وَمَا يَقُولُونَ بِهِ، وَأَنَّهُ يُنزَّهُ أَسْمَ اللهِ وَيقِينٍ، هُو كُلُّ مَنْ آمَنَ وَيَقَدَّسُهُ عَنْ ذٰلِكَ عُلُواً كَبِيراً. وَالصَّاحِبَةِ، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذٰلِكَ عُلُواً كَبِيراً.

#### (عَاقِبَةُ) (الآخِرَةِ)

(١٠٩) \_ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولُهُ ﷺ أَنّهُ أَرْسَلَ رُسُلَهُ جَمِيعاً مِنَ البَشَرِ، فَكَيْفَ عَجِبُوا مِثْنَ قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ ؟ وَأَنّهُ تَعَالَى فَكَيْفَ عَجِبُوا مِثْنَ قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ ؟ وَأَنّهُ تَعَالَى أَرْسَلَهُمْ رِجَالاً \_ لاَ نِسَاءً \_ مِنْ أَهْلِ المُدُنِ \_ لاَ القُرى \_ لَإِنَّ أَهْلَ البَادِيَةِ أَهْلَ البَادِيَةِ الْمَدُنِ إِذَا آمَنُوا تَبِعَهُمْ أَهْلُ البَويَةِ الْمَدُنِ إِذَا آمَنُوا تَبِعَهُمْ أَهْلُ البَويَةِ البَوْدِي فِي الْإِيمَانِ، أَفَلَمْ يَسِرْ هُولاءِ المُكَذَّبُونَ لَكَ، يَا مُحَمَّدُ، فِي الأَرْضِ لِيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَهُ الذِينَ كَذَّبُوا الأَنْبِيَاءَ قَبْلَهُمْ، وَكَفَرُوا لِأَرْضِ لِيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَهُ الذِينَ كَذَّبُوا الأَنْبِيَاءَ قَبْلَهُمْ، وَكَفَرُوا يَرْبُطُ وَالمَالِ عَيْفَا أَهْلَكُهُمُ اللهُ جَمِيعاً، وَدَمَّرَ عَلَيْهِمْ؟ وَكَمَا لَهُ مَنْ المُكَذِّبِينَ مِنْ وَكَمَا لَهُ مَنْ المُكَذِّ المُكَذَّبِينَ مِنْ وَكَمَا لَهُ مَنْ المُكَذِّ المُكَذَّبِينَ مِنْ وَكُونَ الرَّسُلِ حِينَمَا أَهْلَكُمُنَا المُكَذِينَ بِدَعُوقَ الرَّسُلِ حِينَمَا أَهْلَكُمُنَا المُكَذَّبِينَ مِنْ مِنْ

# هُ وَمَا يُوَّمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا ال وَهُم مُّشْرِكُونَ

﴿ اَفَا مَنُواْ أَن تَأْتِيهُمْ عَنْشِيةٌ مِّنَ عَذَابِ اللَّهِ أَوْتَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ عَذَابِ اللَّهِ أَوْتَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَعْتَ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ

أَنُّ قُلْ هَلَاهِ عَسَبِيلِي آَدْعُوَ الْإِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ وَشُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مُنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مُنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مُنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمَا أَنَا مُنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمَا أَنَا مُنَا مُنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ والْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِ

وَمَآأَرُسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالُا نُوْحِىۤ إِلَيْهِم مِّنْ آهْلِ الْفُرِحِیۡ إِلَیْهِم مِّنْ آهْلِ الْفُرُواُ فِ الْفُرُواُ كَیْفَ كَاک الْأَرْضِ فَیسَنْظُرُوا كَیْفَ كَاک عَنْقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْفُرْدِينَ الْقَوْلُالُ الْفَرْدِينَ الْقَوْلُالُولُ الْفَرْدِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْفَلَاتَعُ قَلُونَ الْفَلَاتِ الْفَلَاتِ الْفَلْوَلِيَ الْفَلْوَلَةُ الْفَلْوَلَةُ الْفَلْوَلَةُ الْفَلْوَلَةُ الْفَلْوَلَةُ الْفَلْوَلَةُ الْفَلْوَلَةُ الْفَلْوَلُونَ الْفَلْوَلَةُ الْفَلْوَلَةُ الْفَلْوَلَةُ الْفَلْوَلَةُ اللَّهُ اللّٰ اللَّهُ اللّهُ ال

الله حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَ هُمْ نَصَرُنَا فَنُجِي مَن نَّشَاَّةُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجَرِمينَ

اللهُ لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِّ مَاكَانَ حَدِيثَا يُفُتَرُك وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

أَقْوَامِهِمْ، وَهٰذِهِ هِيَ سُنَّتَنا فِي الدُّنْيا، كَذٰلِكَ نُنجيهِمْ فِي الآخِرَةِ، وَهِيَ خَيْرٌ لَهُمْ مِنَ الدُّنْيا وَأَفْضَلُ.

(١١٠) - يُذَكِّرُ اللهُ تَعَـالَى رَسُولَـهُ ﷺ بأنَّـهُ أَرْسَلَ رُسُـلًا قَبْلُهُ فَٱقْتَضَتْ حِكْمَتُهُ تَعَالَى أَنْ يَتَرَاخَى نَصْرُ اللهِ عَنَ الـرُّسُلِ ، وَأَنْ يَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ التُكْـذِيبُ مِنْ قَوْمِهِمْ، حَتَّى إذا زُلْـزلَتِ النُّفُوسُ، وَٱسْتَشْعَـرَتِ القُنُوطَ وَالْيَأْسَ مِنَ النَّجَاةِ وَالنَّصْوِ، فَحِينَثْذِ يَأْتِي نَصْرُ اللهِ، فَيُنَجِّي مَنْ يَشَاءُ اللهُ إِنْجَاءَهُ، وَيُهْلِكُ مَنْ يَشَاءُ إِهلَاكَهُ، وَلاَ يَـرُدُّ أَحَدٌ بَـنُسَ اللهِ وَعِقَابَـهُ عَن القُوْم المُجْرِمِينَ...

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى (كُذِبُوا) قِراءَتَانِ:

الْأُولَى - (كُذُّبُوا) - بضَمَّ الكَافِ وَتَشْدِيدِ الذَّالِ - وَكَذٰلِكَ كَانَتْ تَقْرُؤُهَا عَائِشَةُ رَضُوَانُ اللهِ عَلَيْهَا ـ وَمَعْنَاهَا: إِنَّ الرُّسُلَ آسْتَيْقُنُـوا أَنَّ قَوْمَهُمْ قَـدْ كَذَّبُوهُمْ، وَلَنْ يُؤْمِنُوا لَهُمْ، وَيَشِسُوا مِنْ قَوْمِهِم الكَافِرينَ.

وَالثَّانِيَةُ \_ (كُذِبُوا) \_ بِضَم ِ الكَافِ وَتَخْفِيفِ الذَّالِ \_ وَكَذْلِكَ كَانَ يَقْرُؤُها آبْنُ عَبَّاسٍ \_ وَمَعْنَاهَا: إِنَّهُ لَمَّا يَئِسَ الرُّسُلُ مِنْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَهُمْ قَوْمُهُمْ، وَظَنَّ قَوْمُهُمْ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ كَذَبُوهُمْ، جَاءَ نَصْرُ اللهِ فَأَيَّدَ الرُّسُلَ.

فَفِي القِرَاءَةِ الْأُولَى: يَشْعُرُ الرُّسُلُ أَنَّهُمْ كُذِّبُوا مِنْ قِبَلِ أَقْوَامِهِمْ.

وَفِي القِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ: يُدْرِكُ القَوْمُ أَنَّ الرُّسُلَ كَذَبُوهُمْ بِمَا جَاؤُوهُمْ بِهِ.

آسْتَيْشَسَ الرُّسُلُ - يَتِسُوا مِنَ النَّصْرِ لِتَطَاوُلِ الزَّمَنِ .

ظَنُوا ـ تَوَهَّمَ الرُّسُلُ وَحَدَّثَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ.

قَدْ كَذِبُوا - قَدْ كَذَّبَهُمْ رَجَاؤُهُم النَّصْرَ فِي الدُّنْيا.

تأسنا - عَذَائنًا.

### (الألْبَابِ)

(١١١) ـ لَقَدْ كَانَ فِي قِصَّةِ يُوسُفَ مَعَ أَبِيهِ وَإِخْوَتِهِ عِبْرَةٌ لِذَوي العُقُولِ وَالْأَلْبَابِ، لِأَنَّهُمْ هُمُ الذِينَ يَعْتَبِرُونَ بِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيها أُوَائِلُها وَمُقَدِّمَاتُها، وَجِهَـةُ الاعْتِبَارِ فِي هٰـذِهِ القِصَّةِ أَنَّ الـذِي قَدَرَ عَلَى إِنْجَاءِ يُوسُفَ بَعْدَ إِلْقَائِهِ فِي غَيَابَةِ الجُبِّ، وَإِعْلاءِ شَـأَنِهِ، حَتَّى أَصْبَحَ عَزِيزَ مِصْرَ، وَرَئِيسَ وُزَرَائِها، بَعْدَ أَنْ بِيعَ بِالنَّمَنِ البَخْسِ، وَالتَّمْكِينِ فِي الأرْض لَهُ بَعْدَ الحَبْسِ وَالسَّجْنِ، وَجَمْع شَمْلِه مَعَ أُبِيهِ وَإِخْوَتِهِ. . لَقَادِرُ عَلَى إِعْزَازِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ ، وَإِظْهَارِ دِينِهِ .

وَمَا كَانَ هٰذَا القَصَصُ حَدِيثاً يُفْتَرِي وَيُخْتَلَقُ لأَنَّهُ أَعْجَزَ رُوَاةَ الأُخْبَارِ، فَهُو

ذَلِيلٌ ظَاهِرٌ، وَبُرْهَانٌ قَاهِرٌ، عَلَى أَنَّهُ جَاءَ بِطَرِيقِ الوَحْيِ وَالتَّنْزِيلِ، وَقَدْ جَاءَ مِطْرِيقِ الوَحْيِ وَالتَّنْزِيلِ، وَقَدْ جَاءَ مُصَدِّقاً لِمَا جَاءَتْ بِهِ الكُتُبُ السَّمَاوِيَّةُ السَّابِقَةُ المُنَزَّلَةُ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَفِيهِ تَفْصِيلٌ لِلْأَوَامِرِ وَالنَّواهِي وَالوَعْدِ وَالوَعِيدِ، وَهُوَ هُدَّى لِمَنْ تَدَبَّرَهُ، وَأَمْعَنَ النَّظَرَ فِيهِ، وَتَلَاهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، وَهُو رَحْمَةٌ عَامَّةٌ لِلمُؤْمِنِينَ الذِينَ تَنْفُذُ فِيهِمْ شَرَائِعُهُ، فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ. فِي جَمْرَةً عِظَةً وَتَذْكِرَةً.

ئِفْتَرى \_ يُخْتَلَقُ.



### (آيات) (الْكِتَابِ)

(١) - أَلِفْ. لَامْ. مِيمْ رَا ـ الله أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ.

هُذِهِ الآيَاتُ هِيَ آيَاتُ اللَّمُ آنِ . وَمَا أُنْزِلَ إِلْيَٰكَ يَا مُحَمَّدُ مِنْ رَبَّكَ مِنَ الْقُرآنِ هُوَ الحَقُ اللَّذِي لاَ شَكَّ فِيهِ وَلا مِرْيَةَ ، إِلاَّ أَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ، وَلا يُصَدِّقُونَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ ، مَعَ مَا فِي القُرآنِ مِنَ البَيَانِ وَالوَضُوحِ وَالجَلاءِ .

#### (السَّمَاوَاتِ) (الآبَاتِ)

بِغَيْرِ عَمَدٍ لِبِغَيْرِ دَعَاثِمَ وَأَسَاطِينَ تُقِيمُها. يُدَبِّرُ الأَمْرَ لِيُصَرِّفُ العَوَالِمَ كُلُّهَا بِقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ.

(رَوَاسِيَ) (وَأَنْهَاراً) (الثَّمَرَاتِ) (اللَّيْلَ) (لآيَاتٍ) (٣) ـ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى العَالَمَ العُلْوِيُّ، شَرَعَ فِي ذِكْرِ قُدْرَتِهِ ﴿ الْمَرْ تِلْكَ اَيَنتُ الْكِنَتِّ وَالَّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

اللَّهُ اللَّهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَوَ تِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَ أَهُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْفَمَرِّ كُلُّ يَعَرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى يُكَدِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآينتِ لَعَلَكُمُ بِلِقَاءِ رَبِّكُمُ تُوقِنُونَ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ

وَهُوَالَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِي هَوَالَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِي الْفَرَاتِ وَالْمَارَقِ مِن كُلِّ وَمِن كُلِّ الْفَرَاتِ جَعَلَ فَهَا زَوْجَيْنِ اَتُنَيْنَ الْمُنَالِّيَّ الْفَرَاتِ جَعَلَ فَهَا زَوْجَيْنِ اَتُنَيْنَ الْمُنَالِّيِّ الْمُنْسَلِقِ الْمُنْسَلِقِ الْمُنْسَلِقِ الْمُنْسَلِقِ الْمُنْسِلِقِ الْمُنْسَلِقِ الْمُنْسَلِقِ الْمُنْسَلِقِ الْمُنْسَلِقِ الْمُنْسِلِقِ الْمُنْسَلِقِ الْمُنْسِلِمِ الْمُنْسَلِقِ الْمُنْسَلِقِ الْمُنْسَلِقِ الْمُنْسَلِقِ الْمُنْسِلِمِ الْمُنْسَلِقِ الْمُنْسَلِقِ الْمُنْسَلِقِ الْمُنْسَلِقِ الْمُنْسَلِقِ الْمُنْسَلِمِ ا

يُغُشِي ٱلَّيْ لَ ٱلنَّهَارِّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَاينتِ لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ

وَجَنَّكُ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعُ وَنَحْيِلُ صِنْوَانُ وَغَيْرُصِنُوانِ يُسْقَى بِمَآءِ وَحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِّ إِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتٍ لِّقَوْمِ يَعُ قِلُوكَ

وَ فِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ

🐧 ١٥ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ الْحَيْظُ

قَوْلُهُمْ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَابًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ لَا

جَدِيدٍ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا

بِرَبِّهُمْ وَأُوْلَيْهِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي

وَحِكْمَتِهِ وَأَحْكَامِهِ فِي العَالَمِ الشُّفْلِيِّ، فَهُوَ الذِّي مَدُّ الْأَرْضَ وَبَسَطَها، وَجَعَلَهَا مُمْتَدَّةً طُولًا وَعَرْضاً، وَأَرْسَاهَا بِجِبَالِ رَاسِيَاتِ لِكَيْ يَحْفَظَ تَوَازُنَهَا، وَيَجْعَلَ آسْتِقْرَارَ الخَلْقِ عَلَيْهِا أَمْراً هَيِّناً مَيْسُوراً فَلَا تَمِيدَ بهمْ، وَأَجْرَى فِيهَا الْأَنْهَارَ وَالْعُيُونَ لِيَسْقِيَ مَا فِيهِا مِنْ نَبَاتٍ وَشَجَرٍ، يُخْرِجُ مِنْ كُلُ الثَّمَواتِ. وَجَعَلَ مِنْ كُلِّ ثُمَرَةٍ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ذُكُواً وَأَنْثَى حِينَ وَقَـٰدْ جَعَلَ اللَّهُ اللَّيْـلَ يَنْبُعُ النَّهَـارَ حَثِيثاً (يُغْشِى اللَّيْـلَ النَّهَـارَ)، بـدُونِ أَنْفِصَالَ ۚ . وَفِي كُلِّ مَا ذُكِرَ مِنْ عَجَائِبَ خَلْقِ اللهِ، وَعَظِيم قُدْرَتِهِ لَدَلائِلُ وَحُجَجُ لِمَنْ يَتَفَكُّرُ وَيَعْتَبُرُ.

رَوَاسِيَ - جِبَالًا ثَوَابِتَ لِكَيْلا تَمِيدَ.

زَوْجَيْن \_ نَوْعَيْنَ وَضَرْبَيْن.

يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ - يُلْبِسُ النَّهَارَ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ .

(مُتَجَاوِرَاتٌ) (وَجَنَّاتٌ) (أَعْنَاب) (وَاحِدٍ) (لآيَاتٍ)

(٤) - وَفِي الْأَرْضِ قِطْعُ مِنَ الْأَرْضِ يُجَاوِرُ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَلَٰكِنَّها تَخْتَلِفُ، وَتَتَفَاضَلُ فِيمَا بَيْنَهَا مَعَ تَجَاوُرها، فَهٰذِهِ قِطْعَةُ أَرْضِ طَيَّبَةً، تَنْبِتُ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، وَتِلْكَ سَبْخَةً مِلْحٌ، لَا تُنْبِتُ شَيْئًا، وَهٰذِهِ مُحْجِرَةً وَتِلْكَ سَهْلَةً . ۚ إِلَخ وَكُلُّهَا مُتَجَاوِرَاتٌ، وَهٰذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى الخَالِق المُبْدِعِ . وَفِي الْأَرْضِ مَزَارِعُ وَبَسَاتِينُ (جَنَاتٌ) مِنْ أَشْجَارِ النَّخِيلِ ، وَالعِنَبِ، وَالزُّرُوعِ، مِنْهَا مَا تَجْتَمِعُ أَصُولُهُ فِي مَنْبَتٍ وَاحِدٍ وَتَتَشَعَّبُ فُرُوعُهُ، كَالتِّينِ وَالرُّمَّانِ (صِنْوانٌ) وَمِنْهَا مَا كَانَ عَلَى أَصْلِ وَاحِدٍ كَسَائِرِ اْلَأَشْجَارِ (غَيْرٌ صِنْوَانٍ)، وَتُسْقَى هٰذِهِ الْأَشْجَارُ وَالزُّرُوعُ فِي مَنَابِتِها بِمَاءً وَاحِدٍ، وَتَقُومُ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَمَعَ ذَٰلِكَ يُفَضِّلُ اللهُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْض فِي الشُّكُل ، وَفِي الطُّعْم ، وَالمَذَاقِ، وَالرَّاثِحَةِ. . وَهٰذا دَليلٌ ا عَلَى عَظَمَةِ اللهِ الخَالِق وَوُجُودِهِ، وَوَحْدَانِيُّتِهِ، لِمَنْ يَتَفَكُّرُونَ وَيَعْقِلُونَ.

قِطَعُ - بِقَاعُ مُخْتَلِفَةُ الطِّبَاعِ وَالصَّفَاتِ. نَخِيلٌ صِنْوانٌ لَ نَخْلَاتُ يَجْمَعُهَا أَصْلُ وَاحِدٌ.

الْأَكُلِ \_ مَا يُؤْكِلُ وَهُوَ الشَّمَراتُ وَالْحُبُوبُ.

(أَيْذَا) (تُرَاباً) (أَيْنًا) (أُولَئِكَ) (الأَغْلاَلُ) (أَصْحَاتُ) (خَالِدُونَ) (٥) - وَإِنْ تَعْجَبْ مِنْ عِبَادَةِ هَوُلاءِ المُشْرِكِينَ مَا لاَ يَضُرُّ وَلاَ يَنْفَعُ مِنَ الأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ، بَعْدَ أَنْ قَامَتِ الحُجَّةُ وَالْأَدِلَّةُ عَلَى وُجُودِ الخَّالِق، وَوَحْدَانِيُّتِهِ، وَعَظَمَتِهِ، فَأَعْجَبُ مِنْهُ تَكْذِيبُهُمْ بِالبَعْثِ وَالنَّشُورِ، وَآسْتِبْعَادُهُمْ وُقُوعَهُ، وَقَوْلُهُمْ: أَبَعْدَ أَنْ نَمُوتَ، وَتُصْبِحَ عِظَامُنا رُفَاتاً

# أَعْنَاقِهِمُّ وَأُولَيْكَ أَصْعَنْبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ

أ وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلسَّيِتَدَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّا رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلِّم هِمُّوَ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُٱلْعِقَابِ

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ عَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّقَوْمٍ هَادٍ

وَتُرَابًا، هَلْ سَيُعِيدُنَا اللهُ إلى الحَيَاةِ مَرَّةً أُخْرَى، وَيَخْلُقُنا خَلْقاً جَدِيداً؟ مَعَ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ إِعَادَةَ الشَّيءِ أَسْهَلُ مِن ٱبْتِدَائِهِ، وَأَنَّ خَلْقَ الكَوْنِ العَظِيمِ أَصْعَبُ مِنْ خَلْقِ الإِنسَانِ. فَهُؤلاءِ الذِينَ يَقُولُونَ هٰذا القَوْلَ إِنْكَاراً لِلْبَعْثِ وَالمَعَادِ، هُمُ الذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وَأُولَٰئِكَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ يُسْحَبُونَ فِيهَا عَلَى وُجُوهِهُمْ، وَالسَّلاسِلُ وَالْأَغْـلَالُ فِي أَعْنَاقِهُمْ، وَيَبْقُونَ فِي النَّارِ خَالِدِينَ أَبَداً.

الأُغْلَالُ - الْأَطْوَاقُ مِنَ الحَدِيدِ.

#### (الْمَثَلَاتَ)

(٦) ـ وَهُوْلاءِ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِالحَشْرِ وَالمَعَادِ، يَسْتَعْجِلُونَكَ بِأَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِم العَذَابَ الذِي هُدِّدوا بِهِ إِذَا مَا أَصَرُّوا عَلَىي كُفْرِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ، وَهُمْ يُبَادِرُونَ إِلَى هٰذَا التَّكْذِيبِ وَالاسْتِهْزَاءِ بِالعُقُوبَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلُوا الثُّوابَ وَالحَسَنَةَ والسَّلاَمَةَ مِنَ العُقُوبَةِ، مَعَ أَنَّ كَثيراً مِنَ الْأُمْثِلَةِ سَبَقَتْ عَلَى إِنْزَالِ اللهِ تَعَالَى العَذَابَ وَالعِقَابَ بِالْأَمَمِ الخَالِيَةِ، التِي كَذَّبَتْ رُسُلَهَا، وَآسْتَهْزَأْتْ بهمْ، وَجَعْلِهِ إِيَّاهُمْ عِظَةً لِمَن ٱتَّعَظَ بهمْ. وَلَوْلاحِلْمُ اللهِ تَعَالَى وَعَفْوُهُ لَعَاجَلَهُمْ بِالعُقُرِيَةِ حَالَ ٱجْتِرَاحِهِمِ الذُّنُوبَ، وَآكْتِسَابِهِم المَعَاصِيَ، وَلٰكِنَّهُ تَعَالَى يَغْفِرُ لِلنَّاسِ ذُنُوبَهُمْ وَتَجَاوُزَهُمْ إِذَا تَابُوا إِنَيْهِ وَأَصْلَحُوا، وَهُوَ شَديدُ العِقَابِ لِمَنْ أَصَرَّ عَلَى كُفْرِهِ وَعِنَادِهِ وَتُمَادَى فِي غَيِّهِ.

(وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعِدُهُمْ بِأَنَّهُمْ إِذا آمَنُوا، وَأَقْلَعُوا عَنْ كُفْرِهِمْ وَعِصْيَانِهِمْ وَسُخْرِيَتِهِمْ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَيُكَفِّرُ سَيِّئَاتِهِمْ، وَسَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الْأَنْهَارُ).

المَثْلَاتُ \_ العُقُوبَاتُ الفَاضِحَاتُ لِأَمْثَالِهِمْ.

مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ \_ سِتْر وَإِمْهَالٍ.

#### (آَيَةً)

(٧) ـ وَيَقُولُ المُشْرِكُونَ كُفْراً وَعِنَاداً: لَوْ أَنَّ مُحَمَّداً يَأْتِينا بِمُعْجِزَةٍ مِنْ رَبِّهِ (آيَةً)، مِثْلِ الآيَاتِ التِي جَاءَ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ السَّابِقُونَ (وَقَدْ طَلَبُوا مِنْ مُحَمَّدٍ أَنْ يَجْعَلَ لَهُم الصَّفَا ذَهَبًا. وَطَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يُزِيِحَ عَنْهُمْ جِبَالَ مَكَّةَ وَيَجْعَلَ مَكَانَها مُرُوجاً وَأَنْهَاراً..).

وَقِسْدُ رَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ قَائِلًا: إِنَّ مَهَمَّةَ النَّبِيِّ هِيَ تَبْلِيغُ رِسَالَةِ اللهِ إلى النَّاسِ، وَالإِنذَارُ بِالعُقُوبَةِ وَالعَذَابِ، وَلِكُلِّ قَوْمٍ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَدْعُوهُمْ إلى الهُدَى وَالْإِيمَانِ بِاللهِ، وَقَدْ فَطَرَهُ اللهَ تَعَالَى عَلَى طَرِيقِ الهُدَى. وَهٰذا

الله يُعَلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أُنْنَى اللهِ وَمَا يَعْمِلُ كُلُّ أُنْنَى اللهِ وَمَا وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ أَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ أَلْمُواللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ أَلْمُواللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ أَلّمُواللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ أَلّمُ وَاللّهُ وَمِنْ أَلّمُ مِنْ أَلّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ أَلّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّه

و عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ الشَّهَدَةِ الشَّهَدَةُ الشَّهَدَةُ الشَّهَدَةُ الشَّهُ الشَّهَدَةُ الشَّهَدَةُ الشَّهَدَةُ الشَّهَدَةُ الشَّهَدَةُ الشَّهَدَةُ الشَّهَدَةُ الشَّهَدَةُ الشَّهَدَةُ السَّهُ السُّهُ السَّهُ الْعُلْمُ السَّهُ السَّامُ السَّهُ السَّهُ السَّامُ السَّهُ السَّهُ

﴿ سَوَآءُ مِّنكُمْ مَّنَ أَسَرَّا ٱلْقُوْلَ وَمَن ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال جَهَرَ بِهِ عَوْمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلْيَسْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ

لَّهُ اللَّهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحَفَظُونَهُ ومِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ

إِتَ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ لَا يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُّ وَإِذَاۤ أَرادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوۡءَا فَلَا مَرَدٌ لَهُۥ وَمَا لَهُم

الهَادِي إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا أَوْ حَكِيماً أَوْ مُجْتَهِداً يَسِيرُ عَلَى سُنَنِ النَّبِيِّ وَنَقْتَفِي خُطَاهُ.

(٨) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ تَمام عِلْمِهِ الذِي لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيءٌ، فَإِنَّهُ مُحِيطٌ بِمَا تَحْمِلُهُ الحَوَامِلُ مِنْ إِنَاثِ جَمِيعِ المَخْلُوقَاتِ. وَيَعْلَمُ مَا تُنْقِصُهُ الأَرْحَامُ (تَغِيضُهُ) وَمَا تَزْدَادُهُ مِنْ عَدَدٍ فِي الوَلَدِ (فَقَدْ يَكُونُ وَاحِداً أَوْ أَكْثَنَ وَقَدْ يَكُونُ ذَكَراً أَوْ أَكْثَنَ وَقَدْ يَكُونُ ذَكَراً أَوْ أَنْقِصاً فِيهِ، وَقَدْ يَكُونُ ذَكَراً أَوْ أَنْ مَنْ مَا مَنْ مَا اللّهُ المَنْ اللّهُ المَا مَن مَا اللّهِ اللّهُ المَن مَا اللّهُ المَن اللّهُ المَن مَا اللّهُ المَن مَا اللّهُ المَن مَا اللّهُ المَن اللّهُ المَن اللّهُ المَن مَا اللّهُ المَن اللّهُ المَن مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللل

او افتر) وقد يكون تاما فِي الحلق، أو نافِصا فِيهِ، وقد يكون دكرا أو أُنْثَى، وَشَقِيًا أَوْ سَعِيداً، وَحَسَناً أَوْ قَبِيحاً. . وَمَا سَيَكُونُ عَلَيهِ حالُ الجَنِينِ فِي حَيَاتِهِ، وَكُلُّ شَيءٍ عِنْدَ اللهِ بِأَجَلِ وَتَقْدِيرٍ. لَقَدْ حَفِظَ اللهُ آجَالُ جَميع المَخْلُوقَاتِ، وَقَدَّرَ أَرْزَاقَهُمْ، وَجَعَلً لِكُلِّ ذَٰلِكَ أَجَلًا مَعْلُوماً، وَمِقْدَاراً

مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ـ مَا تُسْقِطُه أَوْ تُنْقِصُهُ. بِمِقْدارِ ـ بِقَدَرِ وَاحِدٍ لَا يَتَعَدَّاهُ.

#### (عَالِمُ) (الشَّهَادَةِ)

(٩) - يَعْلَمُ اللهُ تَعَالَى كُلَّ شَيءٍ مِمَّا يُشَاهِدُهُ العِبَادُ، وَمِمَّا يَغِيبُ عَنْهُمْ مِنْ عَوَالِمَ لَا نِهَايَةَ لَهَا، وَلَا يَخْفَى عَلَيهِ شَيءٌ مِنْهُ، وَهُوَ الكَبيرُ المُتَعَالِي عَلَى كُلِّ شَيءٍ عِلْماً. عَلَى كُلِّ شَيءٍ، وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْماً. الكَبِيرُ - العَظِيمُ الذِي كُلُّ شَيءٍ دُونَهُ.

المُتَّعَالِ . المُسْتَعْلِي عَلَى كُلِّ شَيءٍ بِقُدْرَتِهِ.

### (بِاللَّيْلِ)

(١٠) - وَسَواءٌ عِنْدَ اللهِ مَنْ أُسَرَّ قَوْلَهُ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِهِ، أَوْ جَهَرَ بِهِ وَأَعْلَنَهُ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَعْلَمُهُ جَمِيعاً وَيَسْمَعُهُ، لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ شَيءٌ؛ وَسَواءُ عِنْدَهُ مَنِ آسْتَخْفَى فِي بَيْتِهِ فِي ظَلامِ اللَّيْلِ، وَمَنْ ظَهَرَ وَسَارَ فِي النَّهَارِ (سَارِبٌ بالنَّهَارِ)، فَإِنَّهُمَا فِي عِلْم اللهِ عَلَى السَّواءِ.

سَارِبٌ ـ ذَاهِبٌ فِي سِرْبِهِ وَطَرِيقِهِ، ظَاهِراً.

#### (مُعَقِّبَاتُ)

(١١) ـ لِلْعَبْدِ مَلَائِكَةً يَتَعَاقَبُونَ عَلَى مُرَاقَبَتِهِ وَجِرَاسَتِهِ، وَيَحْفَظُونَهُ مِنَ المَضَارِّ فِي نَوْمِهِ، وَفِي حَال يَقَظَتِهِ، بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى وَإِذْنِهِ، فَلا يَصِلُ إِلَيْهِ شَيَّ إِلاَّ إِذَا كَانَ قَدْ قَدْرَهُ اللهُ لَهُ، وَإِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ، مِنْ خَيْرٍ إلى سُوءِ إلى سُوءِ إلى سُوءِ إلى عَيْرُ اللهُ مَا بِقَوْمٍ مِنْ سُوءِ إلى خَيْر حَتَى يُغَيِّرُوا مَا بَأَنْفُسِهمْ.

مِّندُونِهِۦمِنوَالٍ

﴿ هُوَالَّذِى يُرِيكُمُ اَلْبَرَفَ خُوْفًا وَكُنْشِئُ خُوْفًا وَكُنْشِئُ النِّقَالَ السَّحَابَ الثِّقَالَ

الله وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمَدِهِ عَلَى السَّعَدُ الْمِحَمَدِهِ عَلَى السَّعَدُ الْمُعَدِّمِ اللهِ الْمُعَدِّمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَدِّمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَٱلْمَلَيۡ ِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ - وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمۡ يُجُدِدُلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَشَدِيدُ ٱلْمِحَالِ

لَهُ دُدَعُوةُ الْمُقَّ وَالْذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِنِثَى الْإِلَّا كَبُسِطِ كَفَّيَهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَتَلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِةً عُومَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ

(وَرُويَ: أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَى نَبِيٍّ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ أَنْ قُلْ لِقَوْمِكَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ، وَلاَ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُونُونَ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، فَيَتَحَوَّلُونَ مِنْهَا إِلَى مَعْصِيَةِ، إِلاَّ حَوَّلَ اللهُ عَنْهُمْ مَا يُحِبُّونَ إلى مَا يَكْرَهُونَ). وَإِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُصِيبَ قَوْماً بِشَرِّ عِقَاباً لَهُمْ، فَلاَ رَادً لإرَادَتِهِ وَقَضَائِهِ، وَلَيْسَ لَهُمْ وَلِيٍّ يَنْصُرهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ، أَوْ يَرُدُ قَضَاءَ اللهِ عَنْهُمْ. فَقَ مَعْتَباتُ لَهُ مَلائِكَةً تَعْتَقِبُ فِي حِفْظِهِ. فَي حِفْظِهِ. فَي حِفْظِهِ. مِنْ أَمْرِ اللهِ - بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى وَبِحِفْظِهِ. مِنْ وَال \_ مِنْ أَمُورَهُمْ. مِنْ أَمُورَهُمْ.

(١٣) - وَقُدْرَةُ اللهِ تَعَالَى فِي الكَوْنِ ظَاهِرَةُ بَارِزَةٌ لِلْعَيَانِ، فَهُو الذِي يُسَخِّرُ البَرْقَ الذِي يَخَافُ ضَرَرَهُ المُسَافِرُ، وَمَنْ يَتَضَرَّرُونَ مِنَ المَطَرِ وَالصَّواعِقِ، البَرْقَ الذِي يَخَافُ ضَرَرَهُ المُسَافِرُ، وَمَنْ يَتَضَرَّرُونَ مِنَ المَطَرِ وَالصَّويَةِ، وَجَاءَ وَيَطْمعُ فِيهِ بَعْضُ خَلْقِ اللهِ، كَالمُقِيم وَصَاحِب الزُّرُوع وَالمَاشِيةِ، رَجَاءَ أَنْ يَهْطِلَ المَطَرُ فَيَسْقُوا حَرْثَهُمْ وَضَرْعَهُمْ. وَهُو تَعَالَى الذِي يَخْلُقُ خَلْقاً مُبْتِداً (يُنْشِيءُ) السَّحَابَ المُثَقَلَ بِالمَاءِ لِيُنْزِلَهُ مَطَراً حَيْثُ يَشَاءُ. السَّحَابَ المُثَقَلَ بِالمَاءِ المُثَقَلَةَ بِهِ.

### (وَالْمَلَائِكَةُ) (الصَّوَاعِقَ) (يُجَادِلُونَ)

(١٣) - يَقُولُ تَعَالَى: كُلُّ شَيءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ تَعَالَى، وَصَوْتُ الرَّعْدِ وَلَاَةً عَلَى المَّدِيكِ وَعَنِ العَجْزِ، كَمَا وَلَاَّةً عَلَى خُضُوعِهِ اللهِ، وَتَنْزِيهِهِ إِيّاهُ عَنِ الشَّرِيكِ وَعَنِ العَجْزِ، كَمَا يَدُلُ صَوْتُ المُسَبِّحِ عَلَى آنْقِيَادِهِ لِقُدْرَةِ اللهِ.

(وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَيِكَ، وَلا تُهْلِكُنَا بِعَذَائِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ). (أَخْرَجَهُ البُخَارِئُ). وَتُسَبِّحُ المَلَاثِكَةُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وَيُرْسِلُ اللهُ الصَّواعِقَ نِقْمَةً، يَنْتَقِمُ بِهَا مِمَّنْ يَشَاءُ. وَيَشُكُ هُولاءِ الكُفَّارُ فِي عَظَمَةِ اللهِ، وَفِي أَنَّهُ وَاحِدٌ لاَ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ رُيْجَادِلُونَ فِي اللهِ)، وَهُو تَعَالَى شَديدُ الأَخْذِ، شَدِيدُ القُوَّةِ، لاَ يُعَالَبُ وَلا يُعَانَدُ.

شَدِيدُ المِحَالِ ـ المُكَايَدَةِ أَوِ القُوَّةِ أَوِ العُقُوبَةِ.

# (كَبَاسِطِ) (بِبَالِغِهِ) (الْكَافِرِينَ) (ضَلاَل ٍ)

(١٤) - وَلَهِ تَعَالَى دَعْوَةُ التَّوْجِيدِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ يُوَجَّهُ الدُّعَاءُ وَالتَّضَرُّعُ (دَعْوَةُ الحَتَّ)، وَالْأَصْنَامُ التِي يَدْعُومَا هُوُلاءِ المُشْرِكُونَ، وَيَعْبُدُونَها، وَيَتَضَرَّعُونَ إِلَيْها، لَا تُجِيبُهُمْ بِشَيءٍ مِمَّا يُرِيدُونَ، مِنْ نَفْعٍ أَوْضَرَّ، إِلَّا كَمَا يُجِيبُ المَاءُ مَنْ يَبْسُطُ إِلَيهِ كَفَيْهِ، وَيَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَبْلُغَ فَاهُ

فَالْمَاءُ جَمَادٌ لاَ يُدْرِكُ بَسْطَ الكَفْيْنِ، وَلا قَبْضَهُمَا، فَكَيْفَ يُجِيبُ دُعَاءَهُ؟ وَكَذْلِكَ أَصْنَامُهُمْ فَإِنَّهَا حِجَارَةُ لاَ تُدْرِكُ دُعَاءَ مَنْ عَبَدُوهَا، وَلا تَفْهَمُهُ، وَلِذَٰلِكَ فَإِنَّ مَنْ عَبَدُوها لاَ يَنْتَفِعُونَ مِنْهَا بِشَيءٍ فِي الدُّنيا وَلا فِي الآخِرَةِ. وَمَا دُعَاءُ الكَافِرينَ إلا فِي ضَلالٍ.

وَهَا دَعْوَةُ الْحَقِّ مِ لَهِ الدَّعْوَةُ الْحَقُّ وَهِيَ كَلِمَةُ التَّوجِيدِ. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ مِ للهِ الدَّعْوَةُ الْحَقُّ وَهِيَ كَلِمَةُ التَّوجِيدِ.

#### (السَّمَاوَاتِ) (ظِلاَلُهُمْ)

(١٥) ـ يُخْبِرُ اللهُ عَنْ عَظَمَةِ سُلْطَانِهِ الذِي خَضَعَ لَهُ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَّاوَاتِ وَالأَرْضِ، فَيَسْجُدُ لَهُ المُؤْمِنُونَ طَوْعاً فِي الشَّدَّةِ وَالرَّخَاءِ، وَيَسْجُدُ لَهُ الكُفَّارُ كُرُّها فِي حَالِ الشَّدَّةِ، وَتَسْجُدُ لِهُ ظِلَالُ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ

ظِلَّ مِنَ المَخْلُوقَاتِ فِي أُوَائِلِ النَّهَارِ (الغُدُّقِّ) وَفِي أُوَاخِرِهِ (الأَصَالَ). للهِ يَسْجُدُ ل لِأَمْرِهِ تَعَالَى يَنْفَادُ وَيَخْضَعُ. طِلاَلُهُمْ ل تَنْقَادُ لَإِمْرِهِ تَعَالَى وَتَخْضَعُ.

الغَدَاةُ \_ أُوَّلُ النَّهَارِ (وَجَمْعُ الغَدَاةِ الغُدُوِّ). الغَدَاةِ الغُدُوِّ).

الأصَالِ ـ جَمْعُ أَصِيلٍ ـ آخرِ النَّهَارِ.

# (السَّمَاوَاتِ) (الظُّلُمَاتُ) (فَتَشَابَهَ) (خَالِقُ) (الْوَاحِدُ) (الْقَهَّارُ)

(١٦) ـ يُقرِّرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ الآلَهُ الوَاحِدُ، وَأَنَّهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَكَانَ مُشْرِكُو قُرْبُها وَيُقَولُ بَعْ الْذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، وَهُو رَبُها وَمُدَبَّرُهَا، وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ هُؤُلاءِ، مَعَ آعْتِرَافِهِمْ هٰذا، آتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أُولِيَاءَ يَعْبُدُونَهُمْ، وَهُمْ لاَ يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَلا لِعَابِدِيهِمْ نَفْعاً وَلا ضَرًا. فَهَلْ يَسْتَوِي مَنْ عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ، وَمَنْ عَبَدَ هٰذِهِ الآلِهَةَ مَعَ اللهِ، وَشُرَكَها فِي العِبَادَةِ مَعَهُ؟ وَكُما لاَ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالبَصِيرُ، وَكُما لاَ يَسْتَوِي الظَّلْمَاتُ وَالنُّورُ، كَذْلِكَ لاَ يَسْتَوِي مَنْ عَبَدَ اللهَ وَهُو خَالِقُ كُل تَسْتَوِي الظَّلْمَاتُ وَالنُّورُ، كَذْلِكَ لاَ يَسْتَوِي مَنْ عَبَدَ اللهَ وَهُو خَالِقُ كُل تَسْتَوِي الظَّلْمَاتُ وَالنُّورُ، كَذْلِكَ لاَ يَسْتَوِي مَنْ عَبَدَ اللهَ وَهُو خَالِقُ كُل تَسْتَوِي مَنْ عَبَدَ اللهَ وَهُو خَالِقُ كُل تَسْتَوِي الظَّلْمَاتُ وَالنُّورُ، كَذْلِكَ لاَ يَسْتَوِي مَنْ عَبَدَ اللهَ وَهُو خَالِقُ كُل شَيْهِ وَمُنْ أَشْرَكَ لَا يَشْوَى مَنْ عَبَدَ اللهَ وَهُو خَالِقُ كُل مَعَهُ فِي العِبَادَةِ آلِهَةً لاَ تَمْلِكُ لِنَفْسِهَا ضَرّاً وَلاَ نَفْعِهُ فَوَا فَوَا فَا فَعَالَهُ مَا فَعَوْ خَالِقُ كُلُ

# (مَتَاع ) (الْبَاطِل)

(١٧) - ضَرَبَ اللهُ تَعَالَى فِي هٰذِهِ الْآيَةِ مَثْلَيْنِ لِلْحَقِّ فِي ثَبَاتِهِ وَبَقَائِهِ، اللهُ اللهُ تَعَالَى فِي هٰذِهِ الآيَةِ مَثْلَيْنِ لِلْحَقِّ فِي ثَبَاتِهِ وَبَقَائِهِ،

وَلِلْبَاطِلِ فِي زَوَالِهِ وَفَنَائِهِ. فَقَالَ تَعَالَى: إِنَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَطَراً فَسَالَتْ بِهِ الْأُودِيَةُ، فَأَخَذَ كُلُّ وَادٍ مِنَ المَاءِ بِحَسَبِ سَعَتِهِ (بِقَدَرِهَا)، فَهٰذا كَبِيرٌ ٱتَّشَعَ لِمَاءٍ كَثِيرٍ، وَهٰذا صَغِيرٌ وَسِعَ مِنَ المَاءِ بِقَدَرِهِ، فَحَملَ السَّيْلُ أَثْنَاءَ سَيْرِهِ فِي هٰذِهِ الأَوْدِيَةِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ
وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ الْهِ

قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ السَّمَ مَن دُونِهِ عَلَيْلَاءَ اللَّهُ قُلْ أَفَا تَغَذَّتُم مِن دُونِهِ عَلَيْلِياءَ اللَّهُ مُلَى مُلْكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَاضَرَّ اللَّهُ عَلَى وَالْبَصِيرُ اللَّهُ مَن وَالْبَصِيرُ اللَّهُ مَن وَالْبَصِيرُ المَّا عَمَى وَالْبَصِيرُ المَّا اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتُ أَوْدِيَةُ أُبِقَدُرِهَا فَا حَتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَارَّ إِبِيَا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدُ مِثْلُهُ مُكَذَلِكَ يَضَرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ مِثْلُهُ مُكَذَلِكَ يَضَرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ

وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَالَّهُ وَأَمَّامَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ

(اللَّذِينَ السَّتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى اللَّهِ الْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُۥ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَهُ وَلَا فَتُدَوَّأُ بِهِ عَ

أُوْلَيْكَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمِهَادُ

الله المُعَانِيَعَالُمُ أَنْمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ الْعَانِيَا مِن رَبِكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَأَعْمَىٰ ﴿ إِنَّا يَنَدَّكُرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ

زَبَداً عَالِياً (رَابِياً)، يَطْفُو عَلَيه (وَهذا إِشَارَةٌ إِلَى القُلُوبِ وَتَفَاوُتِها فَمِنْهَا مَا يَسعُ عِلْماً كَثِيراً، وَمِنْها مَا لا يتَّسِعُ لِكَثير مِنَ العِلْم). وَالمَثْلُ الثَّانِي الَّذِي ضَرَبَهُ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ مَا يُصْهَرُ مِنَ المَعَادِنِ، مِنْ ذَهَب

وَفِضَّةٍ، لِيُجْعَلَ مِنْهُ حِلْيَةٌ ، وَمَا يُصْهَرُ مِنَ المَعَادِنِ الأُخْرَى، مِنْ نُحَاسَ وَحَديدٍ وَغَيْرهِما، لِيُجْعَلَ مِنْهُ مَتَاعٌ يَسْتَفيدُ مِنْهُ النَّاسُ فِي حَيَاتِهِمْ، وَمَعَاشِهِمْ، فَجَمِيعُ هٰذِهِ المَعَادِنِ يَعْلُوهَا، حِينَ صَهْرِهَا، زَبَدٌ مِنْهَا (خَبَثُ)، كَمَا يَعْلُو المَاءَ زَبَدُ مِنْهُ؛ وَكَمَا أَنَّ الزَّبَدَ يَتَلَاشَى وَيَتَفَرَّقُ (يَذْهَبُ جُفَاءً)، وَيَبْقَى مَا يَنْفُعُ النَّاسَ وَالْأَرْضَ مِنْ مَاءٍ وَمَعْدَنِ خَالِصٍ ، كَذٰلِكَ يَتَلَاشَى البَاطِلُ إِذَا آجْتَمَعَ مَعَ الحَقِّ، وَيَبْقَى الحَقُّ وَيَثْبُتُ. بِقَدَرِهَا مِيمِقْدارِها الذِي آقْتَضَتْهُ الحِكْمَةُ.

الزُّبَدُ - الغُثَاءُ (أو الرُّغُوةُ) الطَّافِي عَلَى وَجْهِ المَاءِ.

رَابِياً - مُوْتَفِعاً مُنْتَفِخاً.

زَبَدُ المَعَادِنِ ـ خَبَثُهَا وَهُوَ مَا يَطْفُو عَلَى سَطْحِها حِينَ صَهْرِهَا. جُفَاءً ـ مَرْمِيًّا بِهِ مَطْرُوحًا أَوْ مُتَفَرِّقاً

# ا (أُولَئِكُ) (وَمَاوَاهُمْ)

(١٨) ـ النَّاسُ فِي تَلَقَّيهِمْ دَعْوَةَ اللهِ صِنْفَانِ: فَالذِينَ أَطَاعُوا رَبُّهُمْ، وَأَنْقَادُوا لَإِوَامِرِهِ، وَآسْتَجَابُوا لِدَعْوَةِ رَسُولِهِ ﷺ لَهُمْ، يَوْمَ القِيَامَةِ، المَثُوبَةُ الحُسْنَى الخَالِصَةُ. وَالذِينَ عَصَوْا رَبَّهُمْ، وَكَذَّبُوا رَسُولُهُ، سَيُلاَقُونَ حِسَاباً عَسِيراً يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُحَاسَبُونَ عَلَى الجَلِيلِ والحَقِيرِ مِنَ الْأَعْمَالِ، لَإِنَّ كُفْرَهُمْ أَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، وَلَنْ يُنْقِذَهُمْ مِنْ سُوءِ المَصِيرِ أَحَدُ، وَلَنْ يُغْنِيَ عَنْهُمْ جَمْعُهُمْ وَلاَ مَالُهُمْ. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَتُوا بِمِثْلِ الأرْض ذَهَبَأَ، وَمَثْلَهُ مَعَهُ، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ، فَلا يُمْكِنَهُمْ ذَٰلِكَ، ۖ وَلَـنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ ، وَسَتَكُونُ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ وَمُسْتَقَرَّهُمْ ، يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَسَاءَتْ

بُسُنَ المِهَادُ عِنْسُ الفِراشُ وَالمُسْتَقَرُّ جَهَنَّمُ .

# (أولُو) (الألْبَابِ)

(١٩) - لَا يَسْتَوِي المُهْتَدِي مِنَ النَّاسِ، الذِي يَعْلَمُ أَنَّ الذِي أَنْزِلَ عَلَيكَ يَا مُحَمَّدُ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الحَقِّ، الذِي لاَ شَكَّ فِيهِ، مَعَ الضَّالُ، الذِي لاَ يَعْلَمُ ذَلِكَ، لأِنَّهُ يَكُونُ كَالأَعْمَى لاَ يَهْتَدِي إِلَى خَيْرٍ، وَلا يَفْهَمُهُ، وَلَوْ فَهِمَهُ مَا آنْقَادَ إِلَيهِ، وَلا صَدَّقَ بِهِ وَلاَ ٱنْتَفَعَ. فَالذِينَ يَتّعِظُونَ وَيَعْتَبُرُونَ هُمْ أَصْحَابُ العُقُولِ السَّلِيمَةِ، وَالبَصَائِرِ المُدْرِكَةِ (أُولُو

#### (الْمِيثَاقَ)

(٢٠) \_ وَالْمُهْتَدُونَ الَّذِينَ سَتَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ وَالنَّصْرَةُ، فِي الدُّنْيا وَالاَخِرَةِ، هُمُ اللَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدُوا، وَلاَ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ وَالاَخِرَةِ، هُمُ الذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدُوا، وَلاَ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ

وَادَّ عِرْوَةٍ، شَمْ الْمَائِينَ يُوقُونَ بِلَهْ اللَّهِ أَنْ اللَّهُ وَلَا يَشْطُمُ وَلَا يَلْمُونُونَ . (٢١) ـ وَلَا يُغْدُرُونَ المُهْتَدُونَ يَصِلُونَ الأَرْحَامَ التِي أَمَرَ اللهُ بِوَصْلِها، وَيُحْسِنُونَ إلى الأَقْرِبَاءِ وَالفُقَرَاءِ، وَيُعَامِلُونَهُمْ بِالمَودَّةِ وَالْحُسْنَى، وَيَبْدُلُونَ المَعْرُوفَ، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ فِيمَا يَأْتُونَ، وَيُراقِبُونَهُ

فِي ذٰلِكَ، وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ فِي الدَّارِ الْأَخِرَةِ، وَعَدَمَ الصَّفُحِ عَنْ ذُنُوبِهِمْ وَخَطَايَاهُمْ.

# (الصَّلَاةَ) (رَزَقْنَاهُمْ) (أُولَئِكَ) (يَدْرَؤُونَ)

(٢٢) - وَهُوُلاءِ الْمُوْمِنُونَ الْمُهْتَدُونَ يَصْبِرُونَ عَنِ آرْتِكَابِ الْمَحَارِمِ وَالْمَآثِمِ، وَيَمْتَعُونَ عَنْ مُقَارَفَتِها طَاعَةً للهِ، وَتَقرَّباً إليهِ، وَطَمَعاً بِمَرْضَاتِهِ وَجَزِيلِ ثَوَابِهِ، وَيُوْقُونَ الصَّلاةَ حَقَّ أَدائِها، وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ نَفَقَتُهُمْ، مِنْ أَقْرِبَاءَ وَمُحْتَاجِينَ وَسَائِلِينَ. . فِي السِّرِ وَالعَلَنِ، لاَ يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ حَالً مِنَ الأَحْوَالِ، فَإِذَا آذَاهُمْ أَحَدُ قَابَلُوهُ وَالعَلَنِ، لاَ يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ حَالً مِنَ الأَحْوَالِ، فَإِذَا آذَاهُمْ أَحَدُ قَابَلُوهُ بِالجَمِيلِ صَبْرًا، وَآحْتِمَالًا وَحِلْماً وَعَفُواً، فَهُؤلاءِ لَهُمْ حُسْنُ العَاقِبَةِ فِي اللَّذَارِ الْآخِرَةِ.

يَدْرَقُونَ ـ يَدْفَعُونَ وَيُجَازُونَ. عُقْبَى الدَّارِ ـ عَاقِبَتُهَا المَحْمُودَةُ وَهِـىَ الجَنَّاتُ.

(جَنَّاتُ) (آبَائِهِمْ) (وَأَزْوَاجِهِمْ) (وَذُرِّيَاتِهِمْ) (وَالْمَلَائِكَةُ)

(٢٣) ـ وَتِلْكَ الْعَاقِبَةُ الْحَسَنَةُ هِيَ دُخُولُ جَنَاتِ عَدْنٍ، وَالْإَقَامَةُ فِيهَا خَالِدِينَ أَبْداً، لَا يَخْرُجُونَ مِنْها. وَيَجْمَعُ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أُخْبَابِهِمْ مِنَ اللَّابَاءِ وَالْأَزْوَاجِ وَالْأَبْنَاءِ الصَّالِحِينَ لِلْخُولِ الْجَنَّةِ، لِتَقَرَّ بِهِمْ أُعْيَنُهُمْ؛ وَتَدْخُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ كُلِّ بَابٍ مُسَلِّمِينَ مُهَنِّيْنَ بِلُحُولِ الْجَنَّةِ،

وتدخل عليهِم الملائِكة وَبِرِضُوَانِ اللهِ عَلَيْهِمْ.

(سَلامً)

(٢٤) ـ وَتَقُولُ لَهُمُ المَلاثِكَةُ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ، وَأَمْنٌ دَاثِمٌ لَكُمْ، لَقَدْ صَبَرْتُمْ فِي سَبيلِ اللهِ، وَآحْتَمَلْتُمُ المَشَاقُ وَالآلاَمَ، فَقُرْتُمْ بِرِضْوَانِ اللهِ، فَنَعِمَتْ عَاقِبَتُكُمْ فِي الدَّارِ الآخِرَةِ..

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ مَاۤ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَأَن

وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُو

ٱلۡمِيثَاقَ

وَالَّذِينَ صَبَرُواْ الْبَيْغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمُ وَالَّذِينَ صَبَرُواْ الْبَيْغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمُ وَالْفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيةَ وَيَدْرَءُ وَكَ بِالْمُسْنَةِ السَّيِّعَةَ أُوْلَيْهِكَ لَمُمُ عُقْبَى الدَّارِ عُقْبَى الدَّارِ

جَنَّتُ عَدْنِ يَدُخُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ عَامَآيِمِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَٱلْمَاتَيِكَةُ يُدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ

شَكَمُّ عَلَيْكُوبِمَاصَبُرَّمُّ فَنِعْمَ عَلَيْكُوبِمَاصَبُرَّمُّ فَنِعْمَ عَقْبَى ٱلدَّادِ

# (مِيثَاقِهِ) (أُولَئِكَ)

(٢٥) - أمَّا الذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ الذِي أَلْزَمَ بِهِ عِبَادَهُ، وَأَقَامَ الأَدِلَةَ العَقْلِيَّةَ عَلَى صِحْتِهِ (كَالتَّوْحِيدِ وَالإِيمَانِ وَالقَدَرِ) إمَّا بِإِهْمَالِهِمِ النَّظَرَ فِيهِ، فَإِمَّا بِأَنْ يَنْظُرُوا فِيهِ وَيَعْلَمُوا صِحْتَهُ، وَلٰكِنَّهُمْ يُعَانِدُونَ فِيهِ، وَالدِينَ يَنْظُرُوا فِيهِ أَنْ يُوصَلَ (مِنْ صِلَةِ الأَرْحَامِ، وَالتَّحَابُ بَيْنَ المُوْمِنِينَ..)، وَالذِينَ يَخُونُونَ أَمَانَاتِهِمْ، وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ، وَيَدْتَكِبُونَ المُومِقَاتِ وَالمُحَرَّمَاتِ... فَأُولِئِكَ هُمُ المُشْرِكُونَ الذِينَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ شُوءَ العَاقِبَةِ وَالمَآلِ. وَيَعْدُهُمْ عَنْ رَحْمَتِهِ، وَيُعِدُّ لَهُمْ شُوءَ العَاقِبَةِ وَالمَآلِ. شُوءَ المَالَّذِ. وَهِي النَّارُ.

# (بِالْحَيَاةِ) (الْحَيَاةُ) (الآخِرَةِ) (مَتَاعُ)

(٢٦) - وَإِذَا كَانَ هُؤُلاءِ الْمُشْرِكُونَ يَسْتَعْلُونَ، بِأَمْوَالِهِمْ، عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْفَقَرَاءِ فَلْيَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ الذِي يَبْسُطُ الرَّزْقَ وَيُوسِعُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَيُقَدِّرُ)، لِمَا لَهُ مِنَ الحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ، وَهُؤُلاءِ الكُفَّارُ الذِين نَقَضُوا العَهْدَ وَالمِيثَاقَ يَفْرَحُونَ بِمَا بَسَطَ اللهُ لَهُمْ مِن الرِّزْقِ، وَبِمَا آتَاهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا آسْتِدْراجاً وَإِمْهَالاً، مَعَ أَنَّ مِن الدِّيْعِ الدُّنْيَا آسْتِدْراجاً وَإِمْهَالاً، مَعَ أَنَّ اللهُ يُطْنِي الدُّنْيَا المُؤْمِن وَغَيْرَ المُؤْمِنِ، فَلا يَظُنَّنَ أَهْلُ المَالِ أَنَّ كَثْرَةً

المَالِ فِي أَيْدِيهِمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ عَلَى حَقَّ. ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى لِهُولَاءِ مُصَغِّراً شَأْنَ الدُّنْيا: إِنَّ الدُّنيا لَيْسَتْ شَيْئاً يُذْكَرُ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الآخِرَةِ، وَإِنْ هِيَ إِلَّا مَتَاعٌ سَرِيعٌ الزَّوَالِ.

(وَيُسْرُونَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِجَدى صَغِيرِ الْأَذُنَيْنِ مَيتٍ وَمُلْقَى فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: (وَاللهِ لَلدُّنْيا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذا عَلَى أَهْلِهِ حِينَ أَلْقُوهُ) (رَوَاهُ مُسْلَمٌ).

رووه مسيم). يُفْدِرُ - يُضَيَّقُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ لِحِكْمَتِهِ.

مَتَاعٌ ـ شَيْءٌ قَلِيلٌ ذَاهِبٌ زَائِلٌ.

#### (آيَةُ)

(٢٧) - وَيَقُولُ المُشْرِكُونَ الذِينَ بَطِرُوا وَآغَتَرُوا بِالدُنيا: هَلاَ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ مُعْجِزَاتٌ مِنْ رَبِّهِ (آيَةٌ): (كَسُقُوطِ السَّمَاءِ عَلَيْهِمْ كِسَفاً، أَوِ الرَّقِيِّ فِي السَّمَاءِ . . ) فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ اللهَ هُوَ المُضِلُّ وَهُو الهَادِي، وَهُو قَادِرُ عَلَى إِجَابَتِهِمْ إِلَى مَا سَأَلُوا، وَلٰكِنَّ هِدَايَتَهُمْ وَضَلاَلَهُمْ لَيْسَا مُتَعَلِّقَيْنِ بِإِجَابَةِ طَلَبِهِمْ بِإِنْزَالِ الآيَةِ أَوْ عَدَم إِجَابَتِهِ، وَإِنَّ الأَمْرَ مُتَعَلِّقٌ بِإِرَادَةِ اللهِ، وَهُو الذِي يَهْدِي مَنْ أَخْلَصَ وَأَنَابَ إِلَيْهِ، وَرَجَعَ عَنْ غَيِّه، وَآسَتَعَانَ

وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيشْقِدِ ء وَيَقْطَعُونَ مَا آَمَراُ لَلَّهُ بِهِ عَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْهَكَ لَمُهُمُ ٱللَّعْنَدَةُ وَلَمْمُ سُوّةً ٱلدَّار

اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِّرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ يَوَةُ وَفَرِحُواْ بِاللهِ يَوْةِ اللهُ يَنَا وَمَا اللهُ يَوَةُ اللهُ نَيَا فِي الْآخِرةِ إِلَّا مَتَنَعٌ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَّيِّةٍ -قُلْ إِتَ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ

أَنَابَ \_ رَجَعَ بِقَلْبِهِ إِلَى اللهِ.

# (آمَنُوا) (تَطْمَئِنُّ)

(٢٨) - وَهُوُلاءِ الذِينَ يَهْدِيهِمُ اللهُ هُمُ المُؤْمِنُونَ، الذِينَ آمَنُوا بِاللهِ، وَتَطيبُ قُلُوبُهُمْ، وَتَهْدَأُ إِلى جَانِبِ اللهِ، وَتَسْكُنُ عِنْدَ ذِكْرِهِ، وَتَرْضَى بِهِ مَوْلَىً وَنَاصِراً. وَفِي الحَقِيقَةِ إِنَّ القُلُوبَ المُؤْمِنَةَ تَطْمَئِنُ وَتَسْكُنُ وَتَهْدَأُ عِنْدَ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى.

### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (مآبِ)

(٢٩) - وَلِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَرْحَةً، وَسَعَادَةً، وَقُرَّةُ عَيْنِ (طُوبَى)، وَلَهُمْ عِنْدَهُ حُسْنُ المَرْجِعِ وَالمَآبِ. طُوبِي لَهُمْ - عَيْشُ طَيِّبٌ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ.

### (أَرْسَلْنَاكَ) (لِتَتْلُقَ)

(٣٠) ـ وَكَمَا أَرْسَلْنَاكَ، يَا مُحَمَّدُ، فِي هٰذِهِ الْأُمَّةِ لِتَتْلُو عَلَيْهِمْ مَا أَوْحَيْنَا النَّبِكَ، وَلِتَبَلَّغَهُمْ رِسَالَةَ رَبِّهِمْ إِلَيْهِمْ، كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَا رُسُلاً فِي الْأَمَمِ المَاضِيَةِ الكَافِرَةِ بِاللهِ، وَقَدْ كُذَب الرُّسُلُ مِنْ قَبْلِكَ، فَلَكَ أَسْوَةُ بِهِمْ. وَكَمَا أَنْزَلْنَا بَأْسَنَا وَنَقْمَتنا بِأُولئِكَ فَلْيَحْذَرْ هٰؤُلاءِ مِنْ حُلُولِ النَّقَم بِهِمْ. وَقُلْ لِقَوْمِكَ الذِينَ يُكَذَّبُونَ بِالرَّحْمٰنِ، وَلا يُقِرُّونَ بِهِ: إِنَّ الذِي تَكْفُرُونَ وَقُلْ لِقَوْمِكَ الذِينَ يُكَذِّبُونَ بِالرَّحْمٰنِ، وَلا يُقِرُونَ بِهِ: إِنَّ الذِي تَكُفُرُونَ بِهِ هُو اللهُ رَبِّي، وَأَنَا مُؤْمِنُ بِهِ، مُعْتَرِفُ بِرُبُوبِيَّةِ. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ فِي جَمِيعِ فَو اللهُ رَبِّي، وَأَنَا مُؤْمِنُ بِهِ، هُو اللهُ لا يَسْتَحِقُ ذَٰلِكَ أَحَدُ سِواهُ. (لَمَّا أَمُورِي، وَإِلِيهِ أَرْجِعُ وَأَتُوبُ، فَإِنَّهُ لا يَسْتَحِقُ ذَٰلِكَ أَحَدُ سِواهُ. (لَمَّا صَالَحَ الرَّسُولُ ﷺ قُرْيْشاً، يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ، كَتَبَ فِي كِتَابِ الصَّلْحِ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ)، فَقَالَتْ قُرَيْشَ أَمَّا الرَّحْمٰنُ فَلا نَعْرِفُهُ، وَكَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَةِ يَكْتَبُونَ بِآسُمِكَ اللَّهُمْ).

# (قُرْآناً) (يَيْأُسِ) (آمَنُوا)

(٣١) - لَوْ ثَبَتَ أَنَّ كِتَاباً سُيِّرَتْ بِتِلاَوتِهِ الْجِبَالُ، وَزُعْزِعَتْ مِن أَمَاكِنِهَا، أَوْ شُقَقَتْ بِهِ الأَرْضُ فَتَفَجَّرَتْ عُيُوناً وَأَنْهَاراً (كَمَا حَلَثَ لِلْحَجَرِ حِينَ ضَرَبَهُ مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ)، أَوْ كَلَّمَ بِهِ أَحَدُ المَوْتَى، وَهُمْ فِي قُبُورِهِمْ، فَأَحْيَاهُمْ بِقِرَاءَتِهِ، وَتَكَلَّمُوا مَعَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ (كَمَا حَدَثَ لِعِيسَى عَليهِ فَأَحْيَاهُمْ بِقِرَاءَتِهِ، وَتَكَلَّمُوا مَعَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ (كَمَا حَدَثَ لِعِيسَى عَليهِ السَّلامُ). . لَوْ ثَبَتَ هٰذَا لِشِيءٍ مِنَ الكُتُبِ لَنَبَتَ لِهٰذَا القُرْآنِ، الذِي لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَلا مِنْ خَلْفِهِ، لِمَا انْطُوى عَلَيهِ مِنَ الآيَاتِ لللَّالَّةِ عَلَى قُدْرَةِ اللهِ وَبَدِيعِ صُنْعِهِ، وَلِمَا فِيه مِنَ الإعْجَازِ وَالحِكَمِ. . لَا التَّالَةِ عَلَى قُدْرَةِ اللهِ وَبَدِيعِ صُنْعِهِ، وَلِمَا فِيه مِنَ الإعْجَازِ وَالحِكَمِ. . وَإِذَا كَانَ هُؤُلُو لِهُ لَمْ يَتَأْتُرُوا بِهٰذَا القُرْآنِ عَلَى عَظَمَتِهِ وَوُضُوحِهِ وَحُجَجِهِ، وَإِذَا كَانَ هُؤُلُو اللهِ لَمْ يَتَأْتُرُوا بِهٰذَا القُرْآنِ عَلَى عَظَمَتِهِ وَوُضُوحِهِ وَحُجَجِهِ، وَإِذَا كَانَ هُولاءِ لَمْ يَتَأْتُرُوا بِهٰذَا القُرْآنِ عَلَى عَظَمَتِهِ وَوُضُوحِهِ وَحُجَجِهِ،

﴿ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَنَطْمَيِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ

> الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِاحَتِ طُوبَىٰ لَهُمُ وَحُسْنُ مَنَابٍ

كَذَلِكَ أَرْسَلُنَكَ فِى أَمَّةِ قَدُ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أَمُمُ لِتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ قُلْهُو رَبِّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُ وَعَلَيْهِ تَوَحَّلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ

بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا ﴿ مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهَ إِنَّ ﴿ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ

وَلَقَدِاً سُتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللِّهُ اللِلْمُولِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُلِمُ الللِّلِمُ الللللِّهُ ا

أَفَمَنْ هُوَقَآيِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكآءَ قُلَ لَا سَمُّوهُمُّ أَمْ تُنْتِئُونَهُ. بِمَا لَا يَعْلَمُ فَي الْأَرْضِ أَمْ يِظَ هِرِمِّنَ ٱلْقَوْلِ فَي الْأَرْضِ أَمْ يِظَ هِرِمِّنَ ٱلْقَوْلِ فَي الْأَرْضِ أَمْ يِظَ هِرِمِّنَ ٱلْقَوْلِ فَي الْأَرْضِ الْمَي يَظَ هُو مِنَ الْقَوْلِ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَمَا لَذُ مِنْ هَا دِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِنْ هَا دِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِنْ هَا دِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِنْ يَصَلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِنْ هَا دِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِنْ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِنْ هَا دِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِنْ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِنْ هَا دِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَالْمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِنْ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِنْ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِنْ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَالْمَا لَهُ اللَّهُ هُوا عَنِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ هَا لِهُ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِنْ الْمَلْلُولُ اللَّهُ هُمَا لَهُ وَمِنْ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِنْ اللَّهُ فَعَلَى الْمُنْ الْمِنْ الْقَوْلُ لِلْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْقَوْلُ لِلْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمِلُ اللَّهُ فَا لَهُ وَالْمَنْ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمِ الْمُنْ الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُلِمِيْلِيْلِ الْمُعْلِمُ الْمُعْل

وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الذِي أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ، فَإِنَّهُمْ لَنْ تُؤثِّرَ فِيهِمُ المُعْجِزَاتُ الْأَخْرَى الِتِي آفْتَرَحُوهَا، وَلَنْ تَكُونَ سَبَباً لإِيمَانِهِمْ.

وَالْأُمُورُ كُلُّهَا بِيَدِ اللهِ تَعَالَى، وَإِلَيْهِ مَرْجِعُها، فَمَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً، فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذٰلِكَ، أَفَلَمْ يَيْأُسِ المُثُومِنُونَ مِنْ إِيمَانِ جَمِيعِ خَلْقِ اللهِ؟

وَلَا تَزَالُ الْكُوَارِثُ وَالْقَوَارِعُ تَنْزِلُ بِالذِينَ كَفَرُوا فِي الدُّنيا، أَوْ تُصِيبُ مَنْ حَوْلُهُمْ لِيَتَّعِظُوا وَيَعْتَبِرُوا، وَلَكِنَّهُمْ يُصِرُّونَ عَلَى كُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ، وَسَيَظَلُّونَ عَلَى كُفْرِهِمْ اللهُ بِهِ، وَهُوَ وَسَيَظَلُّونَ عَلَى ذُلِكَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ القِيَامَةِ الذِي وَعَدَهُمُ اللهُ بِهِ، وَهُوَ آتٍ بِلا رَيْبٍ، وَاللهُ تَعَالَى لا يُخْلِفُ المِيعَادَ أَبَداً.

أَفَلَمْ يَيْأُسْ - أَفْلَمْ يَعْلَمْ وَيَتَبَيَّنْ.

قَارِغَةً \_ دَاهِيَةً تَقْرُعُهُمْ بِصُنُوفِ البَلاَيَا.

(٣٢) - يُسَلِّي اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ عَمَّا يُلاقِيهِ مِنْ تَكْذِيبِ قَوْمِهِ، وَيَقُولُ لَهُ: لَقَدْ سَخِرَتِ الْأَقْوَامُ البَائِدَةُ بِالرُّسُلِ الذِينَ أَرْسِلُوا إِلَيْهِمْ، فَأَنْظَرَ اللهُ الذِينَ كَفَرُوا، وَأَمْهَلَهُمْ مُدَّةً مِنَ الزَّمَنِ (فَأَمْلَيْت لِلَّذِينَ)، ثُمَّ أَخَذَهُمْ، وَلَيْتِ لِلَّذِينَ)، ثُمَّ أَخَذَهُمْ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ عِقَابِهُ فَلَمْ يُفْلِتْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ عِقَابِهِ. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ

فَأَمْلَيْتُ لَهُمْ \_ أَمْهَلْتُ وَأَطَلْتُ فِي أَمْنِ وَدَعَةٍ.

(قَائِمُ) (بِظَاهِرٍ)

(٣٣) ـ بَعْدَ أَنْ قُرْرَ اللهُ تَعَالَى فِي الآيَاتِ السَّابِقَةِ عَدَداً مِنَ الحَقَائِقِ الثَّابِةِ، التِي أَقَامَ الأَدِلَةَ عَلَيْها، وَضَرَبَ لَهَا الأَمْثَالَ، وَمِنْهَا: وَحْدَانِيَّةُ اللهِ تَعَالَى بِخَلْقِ كُلِّ شَيءٍ، وَسَيْطَرَتُهُ المُطْلَقَةُ عَلَى الكَوْنِ سَيْطَرَةٌ تَامَّةً، وَعِلْمُهُ التَّامُّ بِكُلَّ شَيءٍ، وَسَيْطَرَتُهُ المُطْلَقَةُ عَلَى الكَوْنِ سَيْطَرَةٌ تَامَّةً، وَعِلْمُهُ التَّامُّ بِكُلَّ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ فِيهِ، وَعِلْمُهُ بِمَا تُسِرُ المَحْلُوقَاتُ وَمَا تُعْلِنُ . بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ كُلُّ فَلِي سَأَلُ الذِينَ يُصِرُونَ عَلَى الكُفْرِ، وَعَلَى إِشْرَاكِهِمْ مَعَهُ غَيْرَهُ فِي كُلُّ لَكِنَ سَأَلُ الذِينَ يُصِرُونَ عَلَى الكُفْرِ، وَعَلَى إِشْرَاكِهِمْ مَعَهُ غَيْرَهُ فِي العِبَادَةِ، وَآدِّعَائِهِمْ أَنَّ لَهُ شُرَكَاءَ فَقَالَ لَهُمْ مُسْتَنْكِراً: هَلْ يَتَسَاوَى اللهُ القَائِمُ عَلَى كُلُّ نَفْس ، وَالحَفِيظُ الرَّقِيبُ عَلَيْها، الذِي يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى كُلَّ نَفْس ، وَالحَفِيظُ الرَّقِيبُ عَلَيْها، الذِي يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى كُلَّ نَفْس ، وَالحَفِيظُ الرَّقِيبُ عَلَيْها، الذِي يَعْبَدُونَها، وَهِي حِجَارَةً لاَ عَنْ مَنْ مُنْ عُرْرً وَشَرً . مَعَ الأَصْنَامِ التِي يَعْبَدُونَها، وَهِي حِجَارَةً لاَ تَسْمَعُ وَلا تُبْصِرُ وَلاَ تَعْقِلُ، وَلا تَكْشِفُ ضُرًا، وَلا تَجْلُبُ نَفْعاً لِمَنْ يَعْبُدُونَها (وَقَدْ حُذِفَ هٰذَا الجَوَابُ لِذَلَاقِ المَعْنَى عَلَيْهِ)؟ فَقُلْ يَا مُحَلَّا لِمَنْ اللهِ وَلَا يَعْبُدُونَ مَعَ اللهِ أَصْنَاماً جَعَلُوهَا شُرَكَاءَ لَهُ الْمَالِي الْمَعْنَى عَلَيْهِ؟ وَلَا لَكُونَ نَهُ اللّهِ مَنْ كُولُونَ مَعَ اللهِ أَصْنَاماً جَعَلُوهَا شُرَكَاءَ لَهُ وَيُودَ فِي الأَرْضَ وَلا وَجُودَ فِي الأَرْضَ وَلا وَجُودَ فِي الأَرْضَ وَلا وَجُودَ فِي الأَرْضَ وَلا وَجُودَ فِي الْأَرْضَ وَلا وَعُودَ فِي الْمُرَاءُ لَوْ كَانَ لَهُمْ وُجُودٌ لَكَانَ ذَلِكَ فِي عِلْمَ اللهِ . أَمْ إِنْكُمُ اللّهُ المَلْكَ فِي عِلْمِ اللهِ . أَمْ إِنْكُمْ وَلِلُ الْمَالِعُ الْمُعَلِّى الْحِيلُ فَي عَلْمَ اللّهِ . أَمْ إِنْكُمُ وَلِي اللّهُ عَلَا الْمِيلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللْمَا الْمَعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمَعْلَا اللّهُ اللْم

تَعْلَمُونَ شَيْئاً لَا يَعْلَمُهُ اللهُ؟ فَتَعْلَمُونَ أَنَّ هُنَاكَ آلِهَةً فِي الأَرْضِ وَغَابَ ذَٰلِكَ عَنْ عِلْمِ اللهِ؟ أَمْ تَدَّعُونَ وُجُودَهَا بِكَلام سَطْحِيٍّ لَيْسَ وَرَاءَهُ مَدْلُولُ (أَمْ بِظَاهِرِ مِنَ القَوْلِ). وَقَضِيَّةُ الْأَلُوهِيَّةِ لَيْسَتْ مِنَ التَّفَاهَةِ وَالهَزِلِ بَحْيْثُ يَتَنَّاوَلُهَا النَّاسُ بِظَاهِر مِنَ القَوْلِ؟

لَقَدْ تَصَوَّرَ هُوُلاءِ المُشْرِكُونَ أَنَّهُمْ عَلَى صَوَاب، وَأَنَّ مَكْرَهُمْ وَتَدْبِيرَهُمْ ضِدًا التَّصَوُّرُ عَنِ الطَّرِيقِ ضِدًا التَّصَوُّرُ عَنِ الطَّرِيقِ ضِدًا التَّصَوُّرُ عَنِ الطَّرِيقِ المُسْتَقِيمِ، وَمَنْعَهُمْ مِنَ الاهْتِداءِ إلى الحَقِّ، وَمَنْ أَضَلَهُ اللهُ فَلا هَادِيَ لَهُ. (الْحَيَاة) (الآخرة)

(٣٤) ـ وَلِلْمُشْرِكِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيا بِالقَتْلِ وَالأَسْرِ وَالآفَاتِ وَالْقَالِ عَذَابِ الدُّنْيَا وَالْقَوَارِعِ ، وَالعَذَابُ المُدَّخَرُ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ أَشَقُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا بِكَثْيِرٍ، وَلَيْسَ لَهُمْ فِي ذٰلِكَ اليَوْمِ مَنْ يَحْمِيهِمْ مِنْ بَأْسِ اللهِ وَلا مَنْ

يَقِيهِمْ عَذَابَهُ الْأَلِيمَ، فَهُوَ تَعَالَى القَاهِرُ فَوْقَ كُلُّ شَيءٍ. وَاقٍ ـ حَافِظٌ وَعَاصِمٌ.

#### (الأَنْهَارُ) (دَائِمٌ) (الْكَافِرِينَ)

(٣٥) - صِفَةُ الجَنْةِ التِي وَعَدَ الله بِهَا المُتَّقِينَ، وَنَعْتُهَا، أَنَّهَا تَجْرِي الأَنْهَارُ فِي أَرْجَائِهَا وَجَوَانِبِها، وَحَيْثُ شَاءَ أَهْلُها يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً، فِيهَا الفَوَاكِةُ وَالمَطَاعِمُ وَالمَشَارِبُ، لاَ أَنْقِطَاعَ لَهَا وَلاَ فَنَاءَ (أَكُلُها دَائِمٌ)، وَظِلَّها دَائِمٌ لا يَنْكَمِشُ وَلا يَزُولُ. وَهٰذِهِ الجَنَّةُ التِي تَقَدَّمَتْ صِفْتُها، هِيَ جَزَاءُ المُتَقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ (عُقْبَى الذِينَ آتَقُوا)، أَمَّا الكَافِرُونَ فَعُقْبَاهُمْ وَمَصِيرُهُمُ النَّارُ. وَلا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الجَنَّةِ وَأَصْحَابُ النَّارِ. أَكُلُها دَائِمٌ. أَكُلُها دَائِمُ .

### (آتَيْنَاهُمْ) (الْكِتَابَ) (أَدْعُو) (مَآب)

(٣٦) - وَالفَرِيقُ الصَّادِقُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ فِي الاسْتِمْسَاكِ بِدِينِهِ، يَجِدُ فِي هٰذا القُرْآنِ مِصْدَاقَ القَوَاعِدِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي عَقِيدَةِ التَّوْحِيدِ، كَمَا يَجِدُ فِي هٰذا القُرْآنِ مِصْدَاقَ القَوَاعِدِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي عَقِيدَةِ التَّوْحِيدِ، كَمَا يَجِدُ فِي الاعْتِرَافَ بِالدَّيَانَاتِ التِي سَبَقَتُهُ بِالإِكْبَارِ، وَلِذَٰلِكَ فَإِنَّهُ يَفْرَحُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ القُرآنِ، وَيُؤْمِنُ بِهِ لِمَا فِي كُتُبِهِ مِنَ الشَّوَاهِدِ عَلَى تَصْدِيقِهِ، وَالتَّبْشِيرِ بِهِ. أَمَّا الفَرِيقُ، الذِي يَتَّخِذُ الدِّينَ تَحَزُّباً، فَإِنَّهُ يُنْكِرُ بَعْضَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ عَدَاوةً وَعَصَبِيَّةً. فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّما بُعِشْتُ لِأَعْبَدَ اللهَ وَحْدَه لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَلِأَدْعُو النَّاسَ إلى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَإِلَيهِ تَعَالَى مَرْجِعِي،

وَمَصِيرِي، وَمَآبِي، وَبِذَٰلِكَ أَرْسِلَ الْأَنْبِيَاءُ مِنْ قَبْلِي. إِلَيْهِ مَآبِ \_ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ مَرْجِعِي لِلْجَزَاءِ.

﴿ لَمَّمُ عَذَابٌ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَمُمُ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ

وَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ الْأَحُرَابِ مَن يُنكِرُ بِعَضَةً . قُلُ إِنَّمَا أُمِنُ أَنَّ أَعُبُداً اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِيَّ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مِثَابِ

# وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَيِنِ التَّعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ

مِنوَلِةٍ وَلَا وَاقِب

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَارُسُلَامِّن فَبَلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُّ أَزْوَجَاوَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَا بُ

وَيَ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِيِثُ وَيُثِيثُ وَيُثِيثُ وَيَثِيثُ وَيَثِيثُ وَيَثِيثُ وَيَثِيبُ

### (أَنْزَ لْنَاهُ) (وَلَئِنْ)

(٣٧) - وَكَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ المُرْسَلِينَ، وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِم الكُتُبَ مِنَ السَّمَاءِ، كَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْآنَ، بِلِسَانِ قَوْمِكَ العَرَبِ، لِيَسْهُلَ عَلَيْهِمْ تَفَهُمُ مَعَانِيهِ، وَحِفْظُهُ، فَاصِلًا للأَمُورِ عَلَى وَجْهِ الحَقِّ، مُبَيِّنَا لِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ (حُكْماً)، لِيَعْرِفَ المُكَلِّفُونَ مَا هُوَ مَفْرُوضَ عَلَيْهِمْ. وَإِذَا آتَبُعْتَ أُهْوَاءَ هُؤُلاءِ المُشْرِكِينَ وَالمُتَحَرِّبِينَ وَآرَاءَهُمْ، بَعْدَ أَنْ جَاءَكَ العِلْمُ مِنْ رَبِّكَ وَالهُدَى، فَلا وَاقِيَ لَكَ مِنَ اللهِ، وَلا نَاصِرَ يَنْصُرُكَ مِنْ اللهِ، وَلا نَاصِرَ يَنْصُرُكَ مِنْ دُونه.

(وَهٰذا تَهْدِيدٌ لِأَهْلِ العِلْمِ لِكَيْلاَ يَتَبِعُوا سُبُلَ أَهْلِ الضَّلاَلَةِ، بَعْدَ مَا صَارُوا إِليهِ مِنِ آتَبَاعِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ لَأِنَّ النَّبِيِّ ﷺ مَعْصُومٌ مِنْ ذٰلِكَ).

# (أُزْوَاجاً) (بِآيَةٍ)

(٣٨) - وَكَمَا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ وَأَنْتَ مِنَ الْبَشْرِ، كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَا الْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِكَ بَشَراً، يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِ، وَيَتْرَقَجُونَ وَيُسْجَبُونَ الأُولادَ. وَلَمْ يَكُنْ لِنَبِي أَنْ يَأْتِي قَوْمَهُ بِمُعْجِزَةٍ إِلاَّ إِذَا أَذِنَ اللهُ لَهُ بَذُٰلِكَ، فَالأَمْرُ كُلُّهُ لِلهِ، وَهُوَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُريدُ. وَلِكُلِّ أَمْرٍ كَتَبُهُ الله، وَقَدَّرَهُ، أَجلٌ مُعَيَّنٌ، وَوَقْتُ مَعْلُومٌ، فَلاَ تَنْزِلُ آيَةٌ قَبْلَ أَوْلِهَا، وَلا عَذَابٌ مِمَّا خُونُوا بِهِ حَاصِلٌ فِي غَيْرٍ وَقْتِهِ الذِي حَدَّدَهُ الله لَهُ، وَكَذَٰلِكَ البَشَرُ يَتَعَاقَبُونَ فِي الأَرْضِ وَفْقَ مَا قَضَاهُ الله.

(وَيُرْوَى أَنَّ هٰذِهِ الْأَيَةَ نَزَلَتْ رَدَّاً عَلَى اليَهُودِ حِينَما عَابُوا عَلَى الرَّسُولِ عَلَى النَّسَاءِ، وَقَالُوا لَوْ كَانَ نَبِيًا حَقًا كَمَا يَزْعُمُ لَشَغَلَهُ أَمْرُ النَّبُوَةِ عَنِ النِّسَاءِ).

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ لِكُلِّ وَقَتْ حُكْمٌ مَعَيَّنُ بِالحِكْمَةِ.

# (يَمْحُو) (أُمُّ الْكِتَابِ)

(٣٩) ـ يُنْسَخُ اللهُ تَعَالَى مَا يَشَاءُ مِنَ الأَقْدارِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ ، وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ مِنَ المَّخْفُوظِ.

وَقَدْ أَثِرِ عَنِ الفُقَهَاءِ المُسْلِمِينَ أَقُوالٌ عِدَّةٌ فِي تَفْسِيرِ هٰذِهِ الآيَةِ مِنْهَا: - يَمْحُو اللهِ مَنْ جَاءَ أَجَلُـهُ، وَيُثْبِتُ مَنْ بَقِيَ أَجَلُهُ.

ـ يَمْحُو اللهُ القَّمَرَ وَيُثْبِتُ الشَّمْسَ.َ

- يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ مِنَ الشَّرَائِعَ بِالنَّسْخِ ، وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ . أُمُّ الكِتَابِ ـ اللَّوْحُ المَحْفُوظُ . (وَإِمَّا) (الْبَلاغَ)

نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَيِّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ

ا أَوَلَمْ يَرَوا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ وَهُوَسَرِيعُ آلجِسَاب

و إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعَضَ ٱلَّذِي

ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

وَقَدْمَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَاتَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّنُولِمَنْ عُقِّيَ ٱلدَّارِ

هُ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ الْ مُرْسَكُلَّ قُلِّ كَغَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَمَنْ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلْكِئْبِ

(٤٠) \_ وَإِنْ أَرْيْنَاكَ، يَا مُحَمَّدُ، بَعْضَ الذِي أَوْعَدْنَا بِهِ أَعْدَاءَكَ مِنَ الخِزْيَ وَالنَّكَالِ فِي الدُّنيا، أَوْ تَوَقَّيْنَاكَ قَبْلَ ذٰلِكَ، فَإِنَّمَا أُرْسَلْنَاكَ لِتُبَلِّغَهُمْ رِسَالَةَ اللهِ، وَقَدْ فَعَلْتَ مَا أُمِرْتَ بهِ، وَجَزَاؤُهُمْ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ، وَسَيُحْزِي اللَّهَ المُّؤْمِنينَ بِالجَنَّةِ، وَيَجْزِي الكَافِرِينَ بالخِزْي ِ، فِي الذُّنْيا، وَبِالْعَذَابِ الدَّائِمِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فِي الآخِرَةِ.

(٤١) ـ أَيشُكُ المُشْرِكُونَ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، بِصِدْقِكَ فِيمَا أَنْذَرْتَهُمْ بِهِ؟ وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّنَا نَفْتَحُ لَكَ الْأَرْضَ بَعْدَ الْأَرْضِ ، وَنُظْهِرُ الإسلامَ عَلَى الشُّرْكِ، فَتَضِيقُ الدُّنْيا عَلَى المُشْرِكِينَ، وَيَتَحَقُّقُ مَا وَعَدَكَ اللَّه بِهِ مِنَ النَّصْرِ وَالغَلَبَةِ، وَاللَّهَ يَحْكُمُ بِمَا يُرِيدُ، وَلا مُعَقِّبَ عَلَى أَحْكَامِهِ، وَلاَ مُبَدِّلَ لَهَا، وَاللَّهُ سَرِيعُ الحِسَابِ.

لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ \_ لَا رَادً وَلَا مُبْطِلَ لِحُكْمِهِ.

(الْكُفَّارُ)

(٤٢) - وَقَدْ مَكَرَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِهِمْ بِرُسُلِهِمْ، وَأَرادُوا إِخْرَاجَهُمْ مِنْ أَرْضِهمْ، فَمَكَرَ اللهُ بهمْ وَأَبْطَلَ مَكْرَهُمْ، وَجَعَلَهُم الْأَسْفَلينَ، وَجَعَلَ العَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، وَاللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِجَمِيعِ السَّرائرِ وَالضَّمَائِرِ، وَسَيَجْزِي كُلُّ عَامِل بِعَمَلِهِ ؛ وَسَيَعْلَمُ الكُفَّارُ، يَوْمَ القِيَامَةِ، لِمَنْ تَكُونُ العَاقِبَةُ: إنَّهَا سَتَكُونُ لَأَتْبَاعِ الرُّسُلِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

(الْكِتَاب)

(٤٣) - يُكَذِّبُكَ الكُفَّارُ وَيَقُولُونَ: إنَّكَ لَسْتَ مُرْسَلًا، يَا مُحَمَّدُ، مِنْ عِنْدِ اللهِ. فَقُلْ لَهُمْ: كَفَى باللهِ شَاهَداً عَلَى رَسَالَتِي، وَحَسْبِيَ اللهُ شَاهِداً عَلَى مَا بَلَّغْتُ مِنَ الرِّسَالَةِ، وَعَلَى مَا كَذَبْتُمْ وَٱفْتَرَيْتُمْ مِنَ البُّهْتَانِ، وَكَـٰذِلِكَ يَكْفِينِي شَاهِداً عَلَى صِدْقى، وَصِدْقِ رِسَالَتِي، مَنْ عِنْدَهِ عِلْمٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ بِنُبُوّتِي وَرِسَالَتِي.



# الرَّكِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ

اللهِ الَّذِي لَهُ مَافِ السَّمَوَتِ السَّمَوَتِ السَّمَوَتِ الْأَرْضِّ وَوَيْدِلُ وَمَافِي الْأَرْضِّ وَوَيْدِلُ لِلْكَنِفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ الْخَيَوْةَ الْدُيْنَ عَلَىٰ الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ الْأَخِرَةِ وَيَصُدُّونَ اللَّهِ عَنَسَيِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا لَا اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْكُمُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

### (كِتَابٌ) (أَنْزَلْنَاهُ) (الظُّلُمَاتِ) (صِرَاطِ)

(١) - أَلِفْ. لَامْ. رَا. الله أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ.

هُذَا القُرْآنُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ لِتَخْرِجَ بِهِ النَّاسَ مِمَّا هُمْ فِيهِ مِنْ ظُلُمَاتِ الكُفْرِ وَالضَّلالِ ، إِلَى نُورِ الهُدَى وَالرَّشَادِ وَالإِيمَانِ ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وَتَوْفِيقِهِ ، فَمَنْ قَدَّرَ اللهُ لَهُ الهِدَايَةَ أَرْسَلَ نُوراً يَهْدِي قَلْبَهُ فَيَهْتَدِي إلى طَرِيقِ اللهِ العَزيزِ الذِي لا يُمَانَعُ وَلا يُغَالَبُ ، المَحْمُودِ في جِميع أَفْعَالِهِ وَأَقُولِهِ وَشَرْعِهِ ، الصَّادِقِ فِي خَبَرِهِ .

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ - بِتَيْسِيرِهِ وَتَوْفِيقِهِ لَهُمْ، أَوْ بِأَمْرِهِ.

العَزِيزِ ـ الغَالِبِ الذِي لَا مِثلَ لَهُ.

الحَمِيدِ - المَحْمُودِ المثنى عَلَيهِ .

#### (السَّمَاوَاتِ) (لِلْكَافِرِينَ)

(٢) - وَرَبُّهُم هُوَ اللهُ الذِي يَمْلِكُ جَمِيعَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَيَتَصَرَّفُ بِهِ كَيفَ يَشَاءُ، وَالوَيْلُ وَالهَلَاكُ لِلْكَافِرِينَ، يَوْمَ القِيَامَةِ، مِنَ العَذابِ الشَّدِيدِ الذِي يَنْتَظِرُهُمْ، إذا خَالَفُوكَ يَا مُحَمَّدُ وَكَذَّبُوكَ. وَيُلٌ - هَلَاكُ أَوْ حَسْرَةً.

# (الْحَيَاة) (الآخِرَةِ) (ضَلال ٍ) (أُولَئِك)

(٣) - وَهُوُلاءِ الكَافِرُونَ الذِينَ يُهَدِّدُهُمُ اللهُ تَعَالَى بِالوَيْلِ، يَوْمَ القِيَامَةِ، هُمُ الذِينَ يُفَضَّلُونَ الحَيَاةَ الدُّنيا، وَيَوْبُرُونَهَا عَلَى الآخِرَةِ، وَيَعْمَلُونَ لِللَّانْيَا، وَيَنْسَوْنَ الآخِرَةِ، وَيَتْرُكُونَهَا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، وَيَمْنَعُونَ النَّاسَ مِنِ لِللَّذُنيَا، وَيَنْسَوْنَ الآخِرَةِ، وَيَتْرُكُونَهَا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، وَيَمْنَعُونَ النَّاسَ مِنِ آتَبَاعِ الرُّسُلِ (يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ )، وَيُحِبُّونَ أَنْ تَكُونَ سَبيلُ اللهِ مُعْوَجَّةً، غَيْرَ مُسْتَقِيمَةٍ، لِكَيْ يَنْفِرَ النَّاسُ مِنْها. وَبِمَا أَنَّ سَبيلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

مُسْتَقِيمَةٌ فِي ذَاتِهَا فَلَا يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا، وَلَا مَنْ صَدًّ عَنْهَا، وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ فِي آخْتِيَارِهِمْ حُبَّ الدُّنيا العَاجَلَةِ، وَفِي صَدِّهِم النَّاسَ عِنَ آتَبَاعِ دِينِ الإِسْلامِ، وَفِي آبْتِغَائِهِمْ أَنْ تَكُونَ سَبيلُ اللهِ مُعْوَجَّةً . إِنَّمَا هُمْ فِي جَهْلِ وَضَلالًا، وَبُعْدٍ عَنِ الحَقِّ، وَلا يُرْجَى لَهُمْ صَلاحُ. يَسْتَجَبُّونَ لَهُمْ صَلاحُ. يَسْتَجَبُّونَ لَهُمْ صَلاحُ. يَسْتَجَبُّونَ لَهُ مَنْ الْمَقَى، وَلا يُرْجَى لَهُمْ صَلاحُ.

يَنْغُونَهَا عِوَجًا \_ يَطْلُبُونَهَا مُعْوَجَّةً أَوْ ذَاتَ آغُوجَاجٍ

(٤) - مِنْ لُطْفِ اللهِ بِخَلْقِهِ أَنَّهُ لاَ يُرْسِلُ الرَّسُلَ إِلَى النَّاسِ إِلاَ بِلِسَانِهِمْ، لِيَهُ لَهُمْ، وَلِيُوضِحُوا لَهُمْ مَا أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ بِهِ، لِيَفْهَمُوا مِنْهُمْ مَا أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ بِهِ، لِتَقُومَ عَلَيْهِمُ الحُجَّةِ ، وَيَنْقَطِعَ العُذْرُ. وَبَعْدَ أَنْ يَقُومَ الرَّسُلُ بِمَهِمَّةِ التَّقُومَ عَلَيْهِمُ الحُجَّةِ عَلَى النَّاسِ، يُضِلُّ اللهُ اللهُ عَنْ وَالإيضاحِ وَالبَلاغِ، وَإِقَامَةِ الحُجَّةِ عَلَى النَّاسِ، يُضِلُّ الله مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطِهِ مَنْ يَشَاءُ عَنْ وَجْهِ الحَقِّ وَالهُدَى، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطِهِ المُسْتَقِيمِ، وَالله هُو العَزيزُ الذِي لاَ يُقْهَرُ، مَا شَاءَ كَانَ، وَهُو الحَكِيمُ فِي شَعْهُ مَ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى الله الله عَنْ عَلَى اللهُ مُو العَزيزُ الذِي لاَ يُقْهَرُ، مَا شَاءَ كَانَ، وَهُو الحَكِيمُ فِي شَعْهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# (بِآيَاتِنَا) (الظُّلُمَاتِ) (بِأَيَّامِ) (الآيَاتِ)

(٥) ـ وَكَمَا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ، وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُورِ، كَذٰلِكَ أَرْسَلْنَا مُوسَى إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَأَيَّدْنَاهُ بِآيَاتِنا (وَهِيَ تِسْعُ آيَاتٍ) وَأَمْرْنَاهُ قَائِلِينَ: آدْعُ قَوْمَكَ إِلَى الإِيمَانِ، لِيَخْرُجُوا مِنْ ظُلُمَاتِ الجَهْلِ الذِي كَانُوا فِيهِ إِلَى نُورِ الهُدَى، وَبَصِيرةِ لِيَخْرُجُوا مِنْ ظُلُمَاتِ الجَهْلِ الذِي كَانُوا فِيهِ إِلَى نُورِ الهُدَى، وَبَصِيرةِ الإِيمَانِ، وَعِظْهُمْ مُذَكِّراً إِيَّاهُمْ بِأَفْضَالِ اللهِ عَلَيْهِمْ (ذَكَرُهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ)، فِي إِخْرَاجِهِ إِيَّاهُمْ مِنْ أَسْرِ فِرْعُونَ وَقَهْرِهِ وَبَطْشِهِ، وَفِي إِنْجَائِهِ إِيَّاهُمْ مِنْ عَدُوهِمْ، وَقَلْقِهِ البَحْرَاءِ سِينَاءَ، عَدُوهِمْ، وَقَلْقِهِ البَحْرَاءِ سِينَاءَ، عَلَيْهِمْ فِي صَحْرَاءِ سِينَاءَ، وَبِنْ اللهِ عَلَيْهِمْ المَنَ وَالسَّلُوى. . وفِي جَمِيعِ مَا صَنَعْنَاهُ مَع بَنِي إِسْرَاثِيلَ وَبْرُالِهِ عَلَيْهِم المَنَ وَالسَّلُوى. . وفِي جَمِيعِ مَا صَنَعْنَاهُ مَع بَنِي إِسْرَاثِيلَ وَبْرُقُ وَوَهُومُوعَظَةً لِكُلِّ صَبَّارِ عَلَى الضَرَّاءِ، شَكُودِ فِي السَّرَاءِ.

#### (أَنْجَاكُمْ) (آل ِ)

(٦) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ مُوسَى، عَلَيهِ السَّلامُ، اَمَتَثَلَ لِأَمْرِ رَبِّهِ، فَأَخَذَ بِدَعْوَةِ قَوْمِهِ، وَوَعْظِهِمْ، وَتَذْكِيرِهِمْ بِمنَنِ اللهِ وَأَنْعُمِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ: يَا قَوْمِ آذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْقَذَكُمْ مِنْ ظُلْم فِرْعُونَ وَقَوْمِهِ، الذِينَ كَانُوا يَسُومُونَكُمُ العَذَابِ الشَّدِيدَ المُهِينَ (سُوءَ العَذَابِ)، إِذْ كَانُوا يَنْبُومُونَ الأَنْكُورَ مِنْ أَبْنَائِكُمْ، وَيَسْتَبْقُونَ الإِنَاتَ زِيَادَةً فِي الإِذْلَالِ وَالتَّنْكِيلِ، فَأَنْقَذَكُمُ اللهُ مِنْ ذٰلِكَ البَلاءِ، وَهٰذِهِ نِعْمَةً عَظِيمَةً مِنْ رَبَّكُم وَالتَّنْكِيلِ، فَأَنْقَذَكُمُ اللهُ مِنْ ذٰلِكَ البَلاءِ، وَهٰذِهِ نِعْمَةً عَظِيمَةً مِنْ رَبَّكُم

بأيَّامِ اللهِـ بنَعْمَاثِهِ أَوْ وَقَائِعِهِ فِي الْأَمَمِ الخَالِيَةِ.

وَمَآأَرُسُلُنَامِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عَلِيمُ الْمُحَلِّمُ الْمُحَلِّمُ الْمُحَلِّمُ الْمُحَلِّمُ الْمُحَلِّمُ اللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي الْمَخْرِيزُ مَن يَشَآءُ وَهُواً لْمَزِيزُ مَن يَشَآءُ وَهُواً لْمَزِيزُ الْمُحَرِيدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى إِنَّا يَكْتِنَآ أَنَ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِرَهُم بِأَيَّكِمِ اللَّهَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِلْكَالِّ صَبَارٍ شَكُورٍ

( وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اَذْكُرُواْ يغْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ الْعَذَابِ وَيُذَيِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيُدَيِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْمُونَ فِينَاءَكُمْ

وَفِى ذَلِكُمْ بَلاَءٌ مِّن رَيِّكُمْ عَظِيمٌ

﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُّ وَلَهِن كَفَرَّتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰۤ إِن تَكُفُرُوۤ أَنَّمُ وَمَنَ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنَى مُجِيدٌ

اَلَمْ يَأْتِكُمْ بَنَوْا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَ بَ فَرَدُّوا أَيْدِيهُمْ فِي آفُوهِ هِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَدُسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِي مِمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبِ

عَلَيْكُم أَنْتُمْ عَاجِزُونَ عَنِ القِيَامِ بِشُكْرِهِ عَلَيْها. وَفِي كُلِّ مَا ذُكِرَ مِنَ اللهِ عَظيمٌ، لِيُظْهِرَ مِقْدارَ الصَّبْرِ وَاللهُ عَظيمٌ، لِيُظْهِرَ مِقْدارَ الصَّبْرِ وَاللهُ عَظيمٌ، لِيُظْهِرَ مِقْدارَ الصَّبْرِ وَاللهُ عَلَيه.

يَسْتَحْيَوْنَ نِسَاءَكُمْ - يَسْتَبْقُونَ البَّنَاتِ أَحْيَاءً لِلْخِدْمَةِ.

يَسْومُونَكُمْ - يُدِيقُونِكُمْ وَيُكَلِّفُونَكُمْ.

**بَلَاءً -** آثْتِلاءً بِالنَّعَـمِ وَالنَّقَم ِ.

(لَئِنْ)

(٧) - وَآذْكُرُوا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ حِينَ آذَنَكُمْ رَبُّكُمْ، وَأَعْلَمَكُمْ بِوَعْدِهِ، فَقَالَ: لِئِنْ شَكَرْتُمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ مِنْهَا، وَلَئِنْ كَفَرْتُمُ النَّعَمَ وَسَنَاتُ ثُمُوهَا، وَجَحَدْتُمُوهَا، لَأَعَاقِبَنَّكُمْ عِقَابا شَدِيداً عَلَى كُفْرِها، وَلَاسْلُبَنَّكُمْ إِيَّاهَا.

وَلَاسْلُبَنَّكُمْ إِيَّاهَا. (وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ المَعْنَى لِعِبَارَةِ: «وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ» هُوَ: وَإِذْ أَقْسَمَ رَبُّكُمْ بِعِزَّتِهِ وَجَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ).

تَأَذَّنَ رَبُّكُم \_ أَعْلَمَ إِعْلاماً لَا شُبْهَةَ فِيهِ.

(٨) - وَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ حِينَمَا عَانَدُوا وَجَحَدُوا: إِنْ كَفَرْتُمْ نِعَمَ اللهِ عَلَيْكُمْ، أَنْتُمْ وَجَمِيعُ مَنْ فِي الأَرْضِ، فَإِنَّ ذٰلِكَ لَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا، وَإِنَّهُ تَعَالَى غَنِيٍّ عَنْ شُكْرِ عِبَادِهِ لَهُ، وَهُوَ الحَمِيدُ المَحْمُودُ، وَإِنْ كَفَرَهُ مَنْ كَفَرَهُ، وَإِنَّكُمْ لَا تَضُرُونَ، بِالكُفْرِ وَالجُحُودِ، إِلَّا أَنْفُسَكُمْ لَإِنَّكُمْ تَحْرَمُونَهَا بِذٰلِكَ مِنْ مَزِيدٍ مِنَ الإِنْعَامِ، وَتُعَرِّضُونَها لِعَذابِ اللهِ.

(نَبَأُ) (الْبَيِّنَاتِ) (أَفْوَاهِهِمْ)

(٩) - قَصَّ اللهُ تَعَالَى خَبرَ قُوْم نُوح وَعَادٍ وَتَمُودَ، وَالْأَمَمِ الْأُخْرَى المُكَذَّبةِ، الذِينَ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالحُجْجِ، وَالبَراهِينِ القَاطِعةِ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللهِ، وَعَلَى تَصَرُّفِهِ المُطْلَقِ بِالكَوْنِ، وَعَلَى صِدْقِ مَا جَاءَهُمْ بِهِ النَّبِيَاءُ هُمْ، وَرَدُّوا عَلَيْهِمْ قَوْلَهُمْ بِأَفْواهِهِمْ، وَقَالُوا لَهُمْ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَهُمْ، وَرَدُّوا عَلَيْهِمْ قَوْلَهُمْ بِأَفْواهِهِمْ، وَقَالُوا لَهُمْ إِنَّهُمْ كَفُرُوا بِمَا جَاءَ بِهِ الرُّسُلُ، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكَ مُثِيرٍ للرَّيْبِ مِمَّا يَدْعُونَهُمْ إِلَيْهِ.

مِمَّا يَدْعُونَهُمْ إِلَيْهِ. (وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ مَعْنَى ﴿رَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَقْوَاهِهِمْ ﴾ أَنَّهُمْ لَمَّا سَمِعُوا كَلَامَ اللهِ عَجِبُوا، وَرَجَعُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى أَقْوَاهِهِمْ كَمَنْ يُرِيدُ أَنْ يُسْمِعَ صَوْتَهُ مَنْ هُوَ بَعِيدُ عَنْ أَنَّهُمْ رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ مَعْلِنِينَ كُفْرَهُمْ بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ الرُّسُلُ).

وَقِيلَ إِنَّ هٰذَا ۚ التَّعْبِيرَ مَثَلُ أَيْرَادُ بِهِ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا وَلَمْ يَرُدُّوا جَوَاباً.

وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّ مَعْنَاهُ أَنهُمْ وَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ عَلَى أَفْوَاهِهِم آسْتِغْراباً وَآسْتَنْكَاراً).

(وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّ المَعْنَى هُوَ أَنَّهُمْ عَضُّوا عَلَى أَنَامِلِهِمْ تَغَيُّظاً مِنَ الرُّسُلِ وَكَلاَمِهِمْ).

مُريبٍ ـ مُوقِعٍ فِي الرّيْبَةِ وَالقَلَقِ.

#### (السَّمَاواتِ) (آبَاؤُنَا) (بسُلْطَانِ)

(١٠) \_ فَقَالَ الرُّسُلُ لِهُؤُلاءِ المُكَذَّبِينَ، وَهُمْ يُنْكِرُونَ عَلَيْهِمْ شَكَّهُمْ فِي وَجُودِ اللهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ شَكَّ؟ فَإِنَّ الفِطْرَةَ شَاهِدَةً بِجُودِهِ، وَمَجْبُولَةً عَلَى الإِقْرارِ بِهِ، لِذَٰلِكَ كَانَ الاعْتِرَافُ بِهِ ضَرُورِيّاً فِي بِجُودِهِ، وَمَجْبُولَةً عَلَى الإِقْرارِ بِهِ، لِذَٰلِكَ كَانَ الاعْتِرَافُ بِهِ ضَرُورِيّاً فِي الْفِطْرَةِ السَّلِيلَ المُوصِلِ إلى وُجُودِ اللهِ، وَلِذَٰلِكَ لَفَتَ الرُّسُلُ نَظَرَهُمْ إلى مَا القَطْرَةِ اللهِ، وَلِذَٰلِكَ لَفَتَ الرُّسُلُ نَظَرَهُمْ إلى مَا خَلَقَ اللهُ مَنْ وَهُمْ عَلَى عَيْرِ السَّمَاقِ اللهُ فِي الدَّارِ الآخِرَةِ مِنْ مَثَالُ سَبَقَ، وَهُو تَعَلَى يَدْعُوكُمْ لِيَعْفِرَ لَكُمْ فِي الدَّالِ الآخِرَةِ مِنْ دُنُوبِكُمْ، وَيُوخِرَكُمْ فِي الدُّنيَّ إلى أَجَلِ مُعَيِّنِ (مُسَمَّى). فَقَالَتِ الْأَمْمُ لَللَّهُلِ : كَيْفَ نَتْبَعُكُمْ بِمُجَرِّدِ قَوْلِكُمْ أَنَّكُمْ رُسُلُ اللهِ، فَأَنْتُمْ بَشَرُ مِنْكُمْ فَأَتُونَا لِللَّمُلُ : كَيْفَ نَتْبُعُكُمْ بِمُجَرِّدِ قَوْلِكُمْ أَنَّكُمْ رُسُلُ اللهِ، فَأَنْتُمْ بَشَرُ مِنْكُمْ فَأَتُونَا لِللَّهُ مَنْ مَرْفِينَ لَكُمْ فَأَتُونَا فِي وَلَيْلِ وَاضِحٍ عَلَى صِدْقِ مَا تَقُولُونَ.

فَاطِرِ ـ مُبْدِع ۚ وَمُخْتَرِعَ . بِسُلْطَانٍ ـ حُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ عَلَى صِدْقِكُمْ .

#### (بِسُلْطَانٍ)

(١١) - فَقَالَتْ لَهُمْ الرُّسُلُ: صَحِيحُ أَنّنا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وَلٰكِنَّ اللهَ يَمَنَّ بِفَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مِنْ عِبَادِهِ، فَيُوْتِيهِ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ، وَلا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكُمْ بِمَا سَأَلْتُمُوهُ مِنَ المُعْجِزَاتِ وَالخَوَارِقِ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَأَمْرِهِ، فَهُو الذِي يَأْتِي بِالمُعْجِزَاتِ، وَيَأْذَنُ بِها، وَالمُؤْمِنُونَ يَتَوكَّلُونَ عَلَى اللهِ فِي جَمِيعِ أَمُورِهِمْ، فَلْنَتَوكَلْ عَليهِ بِالصَّبْرِ عَلَى كُفْرِكُمْ، وَتَكْذِيكُ مُ اللهَ بِالصَّبْرِ عَلَى كُفْرِكُمْ، وَتَكْذِيكُ مُ اللهَ بِالصَّبْرِ عَلَى كُفْرِكُمْ، وَتَكْذِيكُ مُ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### (هَدَانَا) (آذَيْتُمُونَا)

(١٢) \_ وَبَعْدَ أَنْ أَجَابَهُم الْأَنْبِيَاءُ عَلَى شُبُهَاتِهِمْ، أَخَذَ المُشْرِكُونَ يُخَوِّفُونَهُمْ، وَيَتَوَعَّدُونَهُمْ بِالاَنْتِقَامِ وَالإِيذَاءِ، فَقَالَ لَهُم الأَنْبِيَاءُ إِنَّنَا لا يُخَافُ تَهْدِيدَكُمْ، بَلْ نَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ، وَنَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، وَكَيْفَ لاَ نَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ، وَنَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، وَكَيْفَ لاَ نَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ، وَقَدْ هَـدَانَا لأَقْوَم الطُرُقِ وَأُوضَحِها وَأُبْيَنِهَا؟ وَسَنَصْبِرُ عَلَى مَا



فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ

شَّ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَعْنُ إِلَّا بَشَكُ وَالْكِنَّ اللَّهَ بَسَرُّ مِّ قُلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعْمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَمَاكَا كَ لَنَا آن تَأْ تِيكُم وَمَاكَا كَ لَنَا آن تَأْ تِيكُم بِسُلُطَ نِ إِلَّا بِإِذْ نِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَالْمَاتُ وَعَلَى اللَّهِ فَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللْهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَه

وَقَدُ هَدَ لِنَا شُ بُلَنَاً وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ أَلْحَقْتُمُوهُ بِنَا مِنَ الأَذَى بِأَقْوَالِكُمْ وَأَفْعَالِكُمْ، وَمَنْ تَوَكَلَ عَلَى اللهِ كَفَاهُ مَا أَهَمَّهُ وَأَغَمَّهُ.

#### (الظَّالِمِينَ)

(١٣) .. وَلَمَّا عَجَزَ رُوُوسُ الكُفْرِ وَالضَّلاَلَةِ عَنْ مُقَارَعَةِ الحُجَّةِ بِالحُجَّةِ، عَمَدُوا إلى تَهْدِيدِ الرُّسُلِ بِالنَّفْي وَالإِخْراجِ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ، إِنْ لَمْ يَعُودُوا فِي مِلَّتِهِمْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى الرُّسُلِ : أَنَّهُ تَعَالَى سَيُهْلِكُ هُوُلاءِ المُكَذَّبِينَ الظَّالِمِينَ.

(١٤) - وَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى الرُّسُلِ: أَنَّهُ سَيُسْكِنُهُمْ أَرْضَ الكَافِرِينَ وَدِيَارَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَهٰذَا جَزَاءُ عَادِلٌ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، يَوْمَ القِيَامَةِ، وَخَافَ مَا خَوَّفُهُ بِهِ رَبُّهُ، وَمَا تَوَعَّدُهُ بِهِ مِنَ العَذَابِ وَالنَّكَالِ. خَافَ مَقْامِي - خَافَ مَوْقِفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ لِلْحِسَابِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

(١٥) - وَآسْتَنْصَرَ الرُّسُلُ بِرَبِّهِمْ عَلَى أَقْوَامِهِمْ، لَمَّا يَبِسُوا مِنْ إِيمَانِهِمْ، وَطَلَبُوا مِنْ اللهِمْ، وَطَلَبُوا مِنَ اللهِ تَعَالَى النَّصْرَ عَلَى الكَافِرِينَ فَنَصَرَهُمُ الله، فَرَبِحُوا، وَخَسِرَ كُلُّ مُتَكَبِّرٍ عَنْ طَاعَةِ اللهِ، شَدِيدِ العِنَادِ لِلْحَقِّ.

(وَقِيلَ بَلْ مَعْنَاهُ هُمَو: أَنَّ الْأُمَمَ آسْتَفْتَحَتْ عَلَى نَفْسِهَا، كَمَا قَالَ كُفَّارُ قُرَيشٍ: ﴿ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذا هُوَ الحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أُو آثْتِنا بِعَذَابِ أَلِيمٍ )(١).

أَسْتَفْتَحُواً - أَسْتَنْصَرُ الرُّسُلُ بِاللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ.

خَابَ كُلَّ جَبَّارٍ ـ خَسِرَ وَهَلَكَ كُلُّ مُتَكَبِّرٍ مُتَعَاظِمٍ . عَنِيدٍ ـ مُعَانِدِ لِلْحَقِّ .

#### (وَرَائِهِ)

(١٦) - فَقَدْ حَلَّتِ الْهَزِيمَةُ بِهٰذَا الْجَبَّارِ الْعَنِيدِ فِي الدُّنْيا، وَأَمَامَهُ فِي الْآخِرَةِ جَهَنَّمُ تَنْتَظِرُهُ، فَهِي لَهُ بِالْمِرْصَادِ، وَسَيَكُونُ خَالِداً فِيها، وَيُسْقَى فِي النَّارِ مِنَ الصَّدِيدِ الذِي يَسِيلُ مِنْ لَحْمِهِ وَجِلْدِهِ الْمُحْتَرِقَيْنِ. (وَوَرَاءُ، هُنَا، مَعْنَاهَا أَمَامُ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلِّ سَفِينَةٍ غَصْباً ﴾ (٢)، أَيْ كَانَ أَمَامَهُم مَلِكُ).

الصَّدِيدُ \_ مَا يَسِيلُ مِنْ أَجْسَادِ أَهْلِ النَّارِ الْمُخْتَرِقَةِ.

#### (وَرَائِهِ)

(١٧) - يَشْرَبُهُ قَسْراً وَقَهْراً، جَرْعَةً بَعْـذَ جَرْعَـةٍ، وَلَا يَكَادُ يَبْتَلِعُـهُ لِسُوءِ

وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْلِرُسُلِهِمْ النَّيْنَ كَفَرُواْلِرُسُلِهِمْ النَّخْرِجَنَكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا النَّخْرِجَنَكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا النَّكُودُ تَكْ فِي مِلْتِينَا فَأُوْجَى الْوَلِيمِينَ الْفَلْلِمِينَ الْفَلْلِمِينَ النَّمْلِكُنَّ الظَّلْلِمِينَ الْفَلْلِمِينَ النَّمْلِكُنَّ الظَّلْلِمِينَ الْمُعْمَرُ الْمُعْمَلِكُنَّ الظَّلْلِمِينَ الْمُعْمَرُ الْمُعْمَرُ الْمُعْمَرُ الْفَلْلِمِينَ الْمُعْمَرُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمَرُ الْمُعْمِرُ اللّهُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِرُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمِعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِينِ الْمُعْمِينَ الْمِينَا الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمِينَا الْمُعْمِينَ الْمُعْم

﴿ وَلَنُسُ كِنَنَكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ

﴿ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُلُ جَبَّادٍ عَنِيدٍ جَبَّادٍ عَنِيدٍ

نَّ مِّن وَرَآبِهِ ۽ جَهَنَّمُ وَيُسْفَىٰ مِن مَّآءِ صَكِيدٍ

الله يَتَجَرَّعُهُ، وَلَايَكَادُ يُسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ، عَذَابُ غَلِيظٌ

<sup>(</sup>١) الآية ٣٢ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الأية ٧٩.

مَّ مَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْبِرَتِهِمَّ أَعْمَالُهُ مُّ كَرَمَادِ الشَّتَدَّتْ بِهِ الْمِيْمَ فَيَوْمِ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ الرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّ السَّسَانُواْ عَلَى شَيْءً عِلَى السَّمَانُ اللَّهُ عِلَى شَيْءً عِلَى السَّمَانُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَ

﴿ اَلَهُ مَّرَأَتَ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَـُوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْخَقِّ إِن يَشَأُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ

﴿ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِينٍ

( وَبَرَزُواْ لِلَهِ جَمِيعًا فَقَالَ الشَّعَفَرُواْ لِلَّذِينَ الْسَتَكْبَرُوَاْ الضَّعَفَرُواْ اللَّذِينَ السَّتَكْبَرُواْ النَّمُ إِنَّا الْكُمْ تَبَعًا فَهَلُ أَنتُم مُعْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَا سِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَوْلَ لَوْ هَذَ لَا نَا اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُل

طَعْمِهِ، وَنَثْنِ رَائِحَتِهِ، وَحَرَارَتِهِ، فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَعَ أَمْعَاءَهُ، وَيَأْتِيهِ العَذَابُ بِأَنْوَاعِهِ، لَيْسَ مِنْهَا نَوْعٌ إِلا يَأْتِيهِ المَوْتُ مِنْهُ، وَلَكِنَّهُ لاَ يَمُوتُ لِيَحْلُدَ فِي النَّارِ وَالعَذَاب، وَلَهُ بَعْدَ هٰذِهِ الحَالَةِ عَذَابٌ آخَرُ شَدِيدٌ غَلِيظٌ أَدْهَى مِنَ الذِي قَبْلُهُ وَأُمْر.

يَتَجَرَّعُهُ \_ يَتَكَلَّفُ بَلْعَهُ لِشِئَةٍ حَرَارَتِهِ، وَمَرَارَةِ طُعْمِهِ. لَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ـ لَا يَكَادُ يَبْتَلِعُهُ لِشِئَةٍ كَرَاهَتِهِ وَنَثْنِهِ.

### (أَعْمَالُهُمْ) (الضَّلَالُ)

(١٨) - هٰذَا مَثَلُ ضَرَبَهُ اللهُ تَعَالَى لأَعْمَالِ الخَيْرِ التِي يَعْمَلُهَا الكُفَّارُ، النِينَ عَبَدُوا مَعَ اللهِ غَيْرَهُ، وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ، وَبَنُوا أَعْمَالُهُمْ عَلَى غَيْرِ النِينَ عَبَدُوا مَعَ اللهِ غَيْرَهُ، وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ، وَبَنُوا أَعْمَالُهُمْ عَلَى غَيْرِ أَسُاسِ صَحِيحٍ مِنَ الإِيمَانِ وَالتَّقُوى، فَانْهَارَتْ. فَقَالَ تَعَالَى: مَثْلُ أَعْمَالُ أَعْمَالُ اللّهِ لِينَ كَفُرُوا بِرَبِهِمْ مَثُلُ الرَّمَادِ الذِي لَعِبَتْ بِهِ الرِّيحُ العَاصِفَةُ الشَّدِيدَةُ فَتَبَعْثَرَ، وَأَصْبَحَ مِنَ المُسْتَحِيلِ جَمْعُهُ. كَذَٰلِكَ أَعْمَالُ الشَّدِيدَةُ فَتَبَعْثَرَ، وَأَصْبَحَ مِنَ المُسْتَحِيلِ جَمْعُهُ. كَذَٰلِكَ أَعْمَالُ الكَافِرِينَ، فَإِنَّهَا تَتَبَدَّدُ وَتَذْهَبُ هَبَاءً، وَلاَ يَقْدِرُونَ فِي الآخِرَةِ أَنْ يُقَدِّمُوا الكَافِرِينَ، فَإِنَّهُا تَتَبَدَّدُ وَتَذْهَبُ هَبَاءً، وَلاَ يَقْدِرُونَ فِي الآخِيرَةِ أَنْ يُقَدِّمُوا أَنْ يُقَدِّمُوا أَنْ يُقَدِّمُوا أَنْ يُعَلِيمُ التَعْمِيلِ. وَذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ المَعْمِيبِ. وَذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ البَعْمِيبِ. وَذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ البَعِيدُ عَنْ طَرِيقِ الهُدَى وَالصَّوابِ.

يَوْمٍ عَاصِفٍ - شَدِيدِ هُبُوبِ الرَّيحَ ِ.

#### (السَّمَاوَاتِ)

(19) - يُخْبِرُ الله تَعَالَى عَنْ قُدْرَتِهِ عَلَى إِعَادَةٍ خَلْقِ الْأَبْدَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ﷺ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الله خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالحِكْمَةِ عَلَى أَكْمَل صُورَةٍ، وَأَحْسَنِ خَلْقٍ، وَهِيَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ الإِنْسَانِ، أَفَلَيْسَ الذِي قَدَرَ عَلَى خَلْقِ كُلِّ مَا فِي هٰذَا الكَوْنِ العَظِيمِ مِنْ مَخْلُوقَاتٍ، قَادِراً عَلَى إِعَادَةٍ خَلْقِ البَشَرِ مِنْ جَدِيدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ إِنَّ اللهَ قَادِرً عَلَى أَنْ يُعْلِكَ النَّاسَ إِنْ شَاء، وَعَلَى أَنْ يَأْتِي بِخُلْقٍ جَدِيدٍ عُيْرِهِمْ. وَلَا مُمْتَنِعًا عَلَى اللهِ، وَلا مُمْتَنِعًا عَلَى اللهِ مَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

### (الضُّعَفَاءُ) (هَدَانًا) (لَهَدَيْنَاكُمْ)

(٢١) ـ وَيَوْمَ القِيَامَةِ تَبْرُزُ الخَلاَئِقُ كُلُّهَا لِلْوَاحِدِ الفَهَّارِ، وَتَجْتَمِعُ فِي بَرَازِ وَاحِدِ الفَهَّارِ، وَتَجْتَمِعُ فِي بَرَازِ وَاحِدٍ (وَهُوَ الْمَكَانُ الوَاسِعُ الخَالِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ)، فَيَقُولُ الْأَبْبَاعُ (الضُّعَفَاءُ) لِلقَادَةِ الذِينَ آسْتَكْبَرُوا عَنْ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَكُمْ نَأْتَمِرُ بِأُمْرِكُمْ، وَقَدْ فَعَلْنَا مَا أَمْرْتُمُونَا بِهِ، فَهَلْ لَهُ: لَقَدْ كُنَّا مَا أَمْرْتُمُونَا بِهِ، فَهَلْ

لْهَدَيْنَكُمْ سَوَآةٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَهَبَرْنَا مَالَنَامِن

اللُّهُ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّاقُضِيَ ٱلْأَمْرُ الْ إِنَّ ٱللَّهُ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقَ وَوَعَدْتُكُمُ فَأَخْلَفْتُكُمُ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّن شُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَاتَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّآأُنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِي ﴿ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ

اللهُ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن

تَدْفَعُونَ عَنَّا اليَوْمَ شَيْئًا مِن العَذابِ ﴿هَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا﴾؟ فَيَرُدُّ عَلَيْهِمُ القَادَةُ الكُبَرَاءُ قَائِلِينَ: لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانَا لَهَدَيْنَاكُمْ مَعَنَا، وَلٰكِنَّنا ضَلَلْنَا فَضَلَلْتُمْ مَعَنَا، فَحَقَّتْ كَلِمَةُ العَذابِ عَلَى الكَافِرينَ، وَلا بُدَّ مِنَ الصَّبْرِ لْإِنَّ الجَزَعَ لَا يُفِيدُ، وَسَوَاءً عَلَيْنَا أَجَزعْنَا أَمْ صَبَرْنا فَلا نَجَاةَ لَنَا مِنَّ النَّار، وَلا مَصْرفَ لَنَا عَنْهَا.

بَرَزُوا - خَرَجُوا مِنَ القُبُورِ لِلْحِسَابِ.

مغْنُونَ عَنَّا۔ دَافِعُونَ عَنَّا.

مَحِيص - مَنْجِيُّ وَمَهْرَبِ. (الشَّيْطَانُ) (سُلْطَانِ) (الظَّالِمِينَ)

(٢٢) ـ وَبَعْدَ أَنْ يُتِمَّ اللَّهُ تَعَالَى قَضَاءَهُ بَيْنَ العِبَادِ، وَيُدْخِلَ أَهْلَ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وَيُدْخِلَ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ، يَقُـومُ إِبلِيسُ خَطِيباً فِي أَهْلِ النَّارِ، لِيَزِيدَهُمْ حُزْناً إِلَى حُزْنِهِمْ، وَحَسْرَةً إِلَى حَسْرَتِهِمْ، فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ اللَّه وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقِّ عَلَى لِسَانِ رُسُلِهِ، وَوَعَدَكُمْ بِالنَّجَاةِ وَالسَّلَامَةِ إِنْ آمَنْتُمْ بِهِ، وَصَدَّقْتُمْ رُسُلَهُ، وَكَانَ وَعْدُهُ حَقًّا. أِمَّا أَنَا فَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي دَليلٌ وَلاَ حُجَّةُ فِيمَا وَعَدْتُكُمْ بِهِ، وَدَعَوْتُكُمْ إِلَيْهِ، وَقَدِ آسْنَجَبْتُمْ لِي ۚ بِمُجْرِّدِ أَنْ دَعَوْتُكُمْ وَوَسْوَسْتُ لَكُمْ، وَقَدْ أَقَامَتِ الرُّسُلُ عَلَيْكُمُ الحُجَجَ وَالْأَدِلَّةَ الصَّحِيحَةَ عَلَى صِدْقِ مَا جَاؤُوكُمْ بِهِ، فَخَالْفُتُمُوهُمْ وَآتَبُعْتُمُونِي ۚ فَصِرْتُمْ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَّ العَذابِ، فَلاَ تَلُومُونِي الْيَوْمَ، وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ لَأِنَّ الذَّنْبَ ذَنْبُكُمْ، فَمَا أَنَا اليَوْمَ بِمِغِيثِكُمْ (مُصْرِحِكُمْ)، وَلَا مُنْقِدِكُمْ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ، وَمَا أَنْتُمْ بِنَافِعِيَّ وَلَا مُنْقِذِيُّ وَلَا مُغِيثِيُّ (مُصْرِحِيٌّ) مِمَّا أَنَا فِيهِ، مِنَ العَذَابِ وَالنَّكَالِ، وَإِنِّي جَحَدْتُ (كَفَرْتُ) أَنْ أَكُونَ شَرِيكاً للهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا أَشْرَكْتُمُونِي فِيهِ فِي الدُّنيـا. ثُمَّ يَقُولُ لَهُمْ إِبْلِيسُ: إِنَّ الظَالِمِينَ فِي إعْراضِهمْ عَنِ الحَقِّ، وَٱتَّبَاعِهم البَاطِلَ، لَهُمْ عَذَاتُ أَلِيمُ.

وَقَدْ قَصَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى النَّاسِ مَا سَيَكُونُ عَلَيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَالُ إبلِيسَ مَعَ الَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي الدُّنيا لِيَكُونَ ذُلِكَ تَنْبِيهاً لَهُمْ، وَحَضًّا لَهُمْ عَلَى التَّبَصُّر فِي عَاقِبَةِ أَمْرِهِمْ.

سُلْطَانِ - تَسَلُّطِ أَوْ حُجَّةٍ .

بِمُصْرِ خِكُمْ ـ بِمُنْقِذِكُمْ مِنَ العَذَابِ. بِمُصْرِخِيٍّ ـ بِمُنْقِذِيٌّ مِنَ الْعَذَابِ.

(آمَنُوا) (الصَّالَحَاتِ) (جَنَّاتٍ) (الأَنْهَارُ) (خَالِدِينَ) (سَلاَمٌ) (٢٣) ـ أُمَّا المُؤْمِنُونَ الذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَعَمِلُوا فِي

تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّ تَعِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَمُ

اَلَمْ تَركَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّكَمَآءِ

﴿ تُوْتِيَ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُويَضَّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

ا وَمَثَلُكِمَةٍ خَبِيثَةِ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ أَجْتُثَّتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارٍ

﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ ﴿ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ الللللْمُواللِمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُواللِمُ اللللْمُواللِمُ اللللْمُواللَّاللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُواللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْم

الدُّنْيا الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ، وَأَخْلَصُوا العِبَادَةَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ سَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي المِيَاهُ فِي جَنَباتِها، لِيَكُونُوا فِيهَا خَالِدِينَ أَبَداً، لاَ يَحُولُونَ عَنْهَا وَلا يَزُولُونَ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، وَتَوْفِيقِهِ إِيَّاهُمْ إلى الإيمَانِ، وَفِعْلِ الخَيْراتِ وَتَحْيَيْهِمُ المَلائِكَةُ فِيهَا قَائِلِينَ لَهُمْ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ.

(٢٤) - بَيَّنَ اللهُ تَعَالَى فِي الآيَاتِ السَّابِقَاتِ حَالَ الأَسْقِيَاءِ، وَمَا يُلاَقُونَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الأَهْوَالِ الشَّدِيدةِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، كَمَا بَيَّنَ حَالَ السُّعَداءِ الاَّبْرارِ وَمَا يَنَالُونَهُ مِنْ فَوْدٍ عِنْدَ رَبُهِمْ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. ثُمَّ ضَرَبَ مَثَلاً يُبَيِّنُ حَالَ الفَرِيقَيْنِ، وَيُوضِحُ الفَرْقَ بَيْنَهُمَا، لِتَقْرِيبِ الصَّورَةِ إِلَى لَيُقُولِ وَالأَنْهَامِ فَقَالَ تَعَالَى: أَلَمْ تَعْلَمْ يَا أَيُهَا الإِنسَانُ عِلْمَ اليَقِينِ، كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً وَوَضَعَهُ المَوْضِعَ اللّائِقَ بِهِ، فَشَبَّة الكَلِمَة الطَّيْبَة كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً وَوَضَعَهُ المَوْضِعَ اللّائِقَ بِهِ، فَشَبَّة الكَلِمَة الطَّيْبَة وَتَوالُهُ فِي كُلِّ وَقَتَى، بِالشَّجَرَةِ المُشْمِرةِ الجَمِيلَةِ المَنْظُرِ التِي وَتَنَالُهُ بَرَكَتُهُ وَثَوَالُهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ )، بِالشَّجَرَةِ المُشْمِرةِ الجَمِيلَةِ المَنْظُرِ التِي أَصْلُهَا رَاسِخُ فِي الأَرْضِ وَقُوعُهَا مُتَصَاعِدَةً إلى السَّمَاءِ. وَقَالَ آبُنُ عَبَّاسُ : الكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ هِي قَوْلُ لَا إِلّهَ إِلّا اللهُ، وَإِنَّ الشَّجَرَةَ المَشْجَرةِ المَشْعَرةِ المَشَعَرةِ الشَّعَرة وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسُ : الكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ هِي قَوْلُ لَا إِلّهَ إِلّا اللهُ، وَإِنَّ الشَّجَرَةَ المَشْجَرة وَقَالَ آبْنُ عَبَاسُ : الكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ هِي قَوْلُ لَا إِلّهَ إِلّا اللهُ، وَإِنَّ الشَّجَرَة المُشْجَرة وَقَالُ آبُنُ عَبَاسُ : الكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ هِي قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ، وَإِنَّ الشَّجَرة المُسْتَعِيدَةُ السَّمَاءِ اللهُ ا

كَلِمَةً طَيِّبَةً . هِيَ كَلِمَةُ التَّوْجِيدِ وَالإِسْلامِ .

الطِّيِّبةَ هِيَ النُّخْلَةُ).

(٢٥) - وَهٰذِهِ الشَّجَرَةُ الطَّيَّةُ تَكُونُ عَلَيْهَا ثِمَارُهَا فِي كُلِّ حِيسٍ، وَفِي كُلُّ آنَاءَ كُلُّ آنِ بِإِذْنِ رَبِّها اللهِ، كَذٰلِكَ المُؤْمِنُ لاَ يَزَالُ يُرْفَعُ لَهُ عَمَلُ صَالِحٌ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرافَ النَّهَارِ، فِي كُلُّ وَقْتٍ، وَفِي كُلُّ حِينٍ، وَاللهُ يَضْرِبُ اللَّمْثَالَ لِلنَّاسِ لِيُقَرِّبَ الْأَمُورَ إلى أَفْهَامِهِمْ، وَيَزِيدَ فِي إِيضَاحِها لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّعِظُونَ وَيَتَذَكَّرُونَ.

تُوْتِي أَكُلُهَا \_ تُعْطِي ثَمَرَهَا الذِي يُؤْكَلُ.

(٢٦) ـ وَضَرَبَ اللهُ تَعَالَى مَثَلًا لِكَلِمَةِ الكُفْرِ وَمَا مَاثَلَهَا (كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ)، شَجَرَةً خَبِيثَةً كَالحَنْظَلِ وَنَحْوهِ، لَيْسَ لَهَا جُذُورٌ ثَابَتَةً فِي الأَرْضِ، وَقُرُوعُهَا لاَ تَنَجَاوَزُ سَطْحَ الأَرْضِ، وَقَدِ آقْتُلِعَتْ مِنْ فَوْقِ الأَرْضِ لِأَنَّ عُرُوقَها قَرِيبَةً مِنَ سَطْحِ الأَرْضِ، وَأَلْقِيَتْ.

كُمَا أَنَّ هٰذَهِ الشَّجَرَةَ الخَبِيَّةَ لَا ثَبَاتَ لَهَا وَلَا دَوَامَ، وَثَمَرُهَا مُرُّ المَذَاقِ، كَذَٰلِكَ الكُفْرُ لَا يَدُومُ وَلا يَثْبُتُ، وَعَاقِبَتُهُ وَخَيمَةً. كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ \_ كَلِمَةِ الكُفْرِ وَالضَّلَالِ.

(آمَنُوا) (الْحَيَاةِ) (الآخِرَةِ) (الظَّالِمِينَ)

(٢٧) ـ بَعْدَ أَنْ وَصَفَ اللهُ تَعَالَى الكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ فِيمَا تَقَدَّمَ، أُخْبَرَ عَنْ فَوْزِ أَصْحَابِها بِبُغْيَتِهِمْ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ، فَهُو تَعَالَى قَدْ ثَبَّتَهُمْ بِالكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ

# ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَانشَاءُ

٥ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ

بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَٱلْبُوَارِ

﴿ جَهَنَّمَ يَصَّلُونَهَ أُوبِثُسَ ٱلْقَرَادُ

﴿ وَجَعَلُواْلِلَّهِ أَندَادًا لِّيضِلُواْ عَن سَبِيلِهِ عُقَلَ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ

التِي ذَكَرَهَا الله مُدَّةَ حَيَاتِهم \_ إذَا أَرَادَ أَحَدٌ فِتْنَتَهُمْ وَصَرْفَهُمْ عَنِ الإيمَانِ \_ كَمَا يُثَبِّتُهُمْ بَعْدَ المَوْتِ فِي القَبْرِ.

أُمَّا الكُفَّارُ الظَّالِمُونَ، الذِينَ ظَلَمُواَ أَنْفُسَهُمْ بِتَبْدِيلِ فِطْرَةِ اللهِ التِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَا، وَعَدَم آهْتِدَائِهِمْ إِلَى القَوْلِ النَّابِتِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُضِلُّهُمْ عَن الحَقِّ. وَاللَّهُ تَعَالَى بِيدِهِ الهِدَايَةُ وَالضَّلَالُ.

(وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا سُئِلَ المُؤْمِنُ فِي القَبْرِ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿يُثْبِّتُ اللَّهِ الذِينَ آمَنُوا بالقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا وَفِي الآخِرَةِ﴾. أمَّا الكَافِرُ فإذا أَدْخِلَ فِي قَبْرِهِ أَقْعِدَ فَقِيلَ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيءٍ وَأَنْسَاهُ اللَّهَ ذِكْرَ ذَٰلِكَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُ مَنِ الرَّسُولُ الَّذِي بُعِثَ إِلَيْكُمْ، لَمْ يَهْتَدِ لَهُ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ بشَيءٍ. فَذَٰلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيُضِلُّ الظَّالِمِينَ). (رَوَاهُ البُّخَارِيُّ). **فِي الحَيَاةِ الدُّنْيا ـ وفِي القَ**بْر عِنْدَ السُّؤَال ِ.

(٢٨) ـ أَلَمْ تَعْلَمْ وَتَعْجَبْ مِنْ قَوْم أَتْنَهُمْ نِعْمَةُ اللهِ فَكَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْكُرُوهَا وَيُقَدِّرُوهَا، وَلكِنَّهُمْ غَمَطُوهًا، وَكَفَرُوا بِهَا وَجَحَدُوهَا، كَأَهْل مَكَّةَ الَّذِينَ أَسْكَنَهُمُ اللَّهُ حَرَماً آمِناً تُجْبَى إليهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيءٍ، وَجَعَلُهُمْ سَدَنَةَ بَيْتِهِ، وَشَرَّفَهُمْ بِإِرْسَالِ نَبِيٍّ مِنْهُمْ، فَكَفَرُوا بِتِلْكَ النَّعْمَةِ، فَأَصَابَهُمُ الجَدْبُ وَالقَحْطُ سَبْعَ سِنِينَ، وَأُسِرُوا يَوْمَ بَدْرِ، وَقَتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنْ سَرَاتِهِمْ وَقَادَتِهِمْ... وَأَحَلُّوا الذِينَ شَايَعُوهُمْ عَلَى كُفْرهِمْ دَارَ الهَلاكِ (دَارَ البَوَار).

دَارَ البَوَارِ - دَارَ الهَلاكِ وَهِيَ جَهَنَّمُ.

(٢٩) - وَدِارُ البَوَارِ هِيَ جَهَنَّمُ يُلْقَوْنَ فِيهَا لِيُقَاسُوا حَرَّهَا. وَيَبْقَونَ فِيهَا خَالِدِينَ أَبَداً، وَبِئْسَ المَقَامُ وَالمُسْتَقَرُّ. يَصْلَوْنَهَا \_ يَدْخُلُونَها، أَوْ يُقَاسُونَ حَرَّهَا.

(٣٠) ـ وَجَعَلُوا للهِ شُرَكَاءَ (أَنْدَاداً) عَبَدُوهُمْ مَعَهُ، وَدَعُوا النَّاسَ إِلَى عِبَادَتِهِمْ، لِيَصْرِفُوهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ القَوِيمِ، فَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَوْلاءِ المُشْرِكِينَ الذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللهِ كُفْراً، وَجَعَلُوا للهِ أَنْدَاداً، وَصَدُّوا النَّاسَ عَن أَتِّبَاع دِينِهِ الحَنِيفِ: آسْتَمْتِعُوا فِي الدُّنيا، قَدرَ مَا تَسْتَطِيعُونَ، وَآفَّعَلُوا مَّا يُمْكِنُكُمْ فِعْلُهُ، فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ هٰذِهِ سَتُورِدُكُمْ مَوَارِدَ الهَلاكِ، وَسَيَكُونُ مِصِيرُكُمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ جَزَاءً وِفَاقاً. أَنْدَاداً \_ أَمْثَالًا مِنَ الْأُوْتَانِ يَعْبُدُونَهَا.

تُ قُل لِعِبَادِى الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَتِ
وَالْأَرْضَ وَأَنزُلُ مِنَ السَّمَاءِ
مَا هَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ الشَّمَرَتِ
رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَلَكُمُ الْفُلْكَ
لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِالْمَرْوَةَ
وَسَخَّرَلَكُمُ الْأَنْهَارَ

وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَیْنِ وَسَخَّرَلَکُمُ ٱلْیَّلَ وَالنَّهَارَ

(آمَنُوا) (الصَّلاة) (رَزَقْنَاهُمْ) (خِلاَلُ)

(٣١) ـ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِطَاعَتِهِ، وَالقِيَامِ بِحَقِّهِ، وَالإحسَانِ إِلَى خَلْقِهِ، وَذٰلِكَ بِأَنْ يُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُتِمُّوها بِرُكُوعِها وَسُجُودِها وَخُشُوعِها، وَبِأَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ، وَالإِنْفَاقِ عَلَى الأَقْرِبَاءِ، وَبِأَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ، وَالإِنْفَاقِ عَلَى الأَقْرِبَاءِ، وَالإِنْفَاقِ عَلَى المُبَادَرَةِ إِلَى ذَٰلِكَ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَهُو يَوْمُ لاَ بَيْعٌ فِيهِ، وَلاَ يُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ فِلْيَةً إِلى ذَٰلِكَ قَبْلُ مِنْ الْعَذَابِ، وَلاَ تَنْفَعُ الإِنسَانَ صَدَاقَةُ صَدِيقٍ، وَلا شَفَاعَةُ يَقْتَدِي بِها مِنَ العَذَابِ، وَلاَ تَنْفَعُ الإِنسَانَ صَدَاقَةُ صَدِيقٍ، وَلا شَفَاعَةُ

َ خِلَالٌ ـ لَا مَخَالَّةٌ وَلَا مَوَادَّةٌ.

(السَّمَاوَاتِ) (الثَّمَرَاتِ) (الأنْهَارَ)

(٣٢) يَلْفِتُ اللهُ تَعَالَى نَظَرَ الْخُلْقِ إِلَى الْأَدِلَةِ الْمَنْصُوبَةِ فِي الْأَنْفُسِ وَالْآفَاقِ الْتِي تُوجِبُ عَلَى الْعِبَادِ الْمُثَابَرَةَ عَلَى شُكْرِهِ، وَدَوَام طَاعَتِهِ، وَيُعَدِّدُ النَّعَمَ الْعَظِيمةَ التِي أَغْدَقَهَا عَلَيْهِمْ لِيَكُونَ فِي ذَلِكَ حَثُ لَهُمْ عَلَى النَّدَبُّرِوَالتَّفَكُرِ، فِيما يَأْتُونَ، وَفِيما يَذَرُونَ، فَقَالَ تَعَالَى: إِنَّهُ خَلَقَ لَهُمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضَ، وَخَلْقُهُما أَعْظَمُ مِنْ خَلْقِ الإِنسَانِ، وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَطَراً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ، وَأَخْرَجَ الزرُوعَ وَالنَّمَارَ مُخْتَلِفَةَ الأَلُوانِ السَّمَاءِ مَطَراً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ، وَأَخْرَجَ الزرُوعَ وَالنَّمَارَ مُخْتَلِفَةَ الأَلُوانِ وَالشَّمَانِ، وَالطَّعُومِ وَالمَنافِعِ، وَسَخْرَ السَّفُنَ وَالمَراكِبَ (الفُلْكَ) لِمَنْفَعَةِ الإِنْسَانِ، وَجَعَلَهَا طَافِيَةً عَلَي سَطْحِ المَاءِ، وَسَخَّرَ البَحْرَ لِحَمْلِها لِسَفْنَ وَالمَراكِبَ (الفُلْكَ) لِتَسْهِيلِ آنْتِقَالِ النَّاسِ فِيها، وَسَخْرَ الأَنْهَارَ تَشُقُ الأَرْضَ مِنْ قُطْرِ إلى لَتَسْهِيلِ آنْتِقَالِ النَّاسِ فِيها، وَسَخْرَ الأَنْهَارَ تَشُقُ الأَرْضَ مِنْ قُطْرِ إلى قَطْرٍ، فَيُشْرَبُ مِنْهَا النَّاسُ وَالأَنْعَامُ، وَتُسْقَى الزُّرُوعُ مِنْها، وَتَجْرِي فِيها المَرَاكِثِ، وَكُلُّ ذَلِكَ فِيهِ رَزْقُ وَمَنَافِعُ لِلْعِبَادِ.

(دَائِبَيْن) (اللَّيْلَ)

(٣٣) - وَسَخَّرَ لِلنَّاسِ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ، يَسِيرَانِ دَائِمَيْ الحَرَكَةِ (دَائِبَيْنِ)، لَا يَفْتُرَانِ، لَيْلًا وَلاَ نَهَاراً، وَسَخْرَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يَتَعَاقَبَانِ، وَيَتَفَاوَتَانِ طُولًا وَقِصَراً، وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً، وَالنَّهَارَ مَعَاشاً لَهُمْ. دَائِبَيْنِ فِي حَرَكَتِهِمَا وَمَنَافِعِهِمَا لَكُمْ.

(وَآتَاكُمْ) (نِعْمَةً) (ٱلإِنْسَانَ)

(٣٤) ـ وَهَيًّا لَكُمْ مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، فِي جَمِيعٍ أَحْوالِكُمْ، مِمَّا تَسْأَلُونَهُ بِلِسَانِكُمْ، وَبِلَسَانِ حَالِكُمْ، وَنِعَمُ اللهِ عَلَى النَّاسِ لَا تُعَدَّ وَلَا تُحْصَى، وَالإِنسَانُ عَاجِزٌ عَنْ أَنْ يُؤَدِّيَ الشُّكْرَ اللهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيهِ بِهِ. وَبَدَلًا مِنْ أَنْ يَقُومَ الإِنْسَانُ بِشُكْرِ اللهِ عَلَى نِعَمِهِ، فَإِنَّهُ يَكْفُر هٰذِهِ النَّعَمَ، وَقَدْ يَشْكُرُ

عَلَى هٰذِهِ النَّعَمِ غَيْرَ مَنْ تَفَضَّلَ بِالإِنعَامِ بِهَا عَلَيْهِ كَالأَصْنَامِ وَالْأَنْدَادِ، فَهُوَ ظَلُومٌ كَثِيرُ الكُفْرانِ لِلنَّعْمَةِ.

(وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلا مُوَدَّعٍ ولا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبِنا). (رَوَاهُ البُخَارِيُّ).

لَا تُحْصُوهَا ـ لَا تُطِيقُوا عَدَّهَا لِعَدَم ِ تَنَاهِيهَا.

#### (إِبْرَاهِيمُ) (آمِناً)

(٣٥) - وَآذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ، وَأَنْتَ تَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ، خَبَرَ إِبْراهيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، إِذْ دَعَا رَبَّهُ أَنْ يَجْعَلَ مَكَّةَ بَلَداً آمِناً فَآسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهَا بَلَداً حَراماً آمِناً لاَ يُسْفَكُ فِيهَا دَمُ، وَلا يُظْلَمُ فِيها أَحَدُ ﴿ أُو لَمْ يَرُوا أَنَّا جَعَلْنَا لَهُمْ حَرَماً آمِناً ﴾ (١) كَمَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ أَنْ يُجَنِّبُهُ، وَيُحَبِّبُهُ، وَيُحَبِّبُهُ عَلَى التَّوْحِيدِ وَمِلَةِ الإِسْلامِ. وَيُجْنَبِي، عِبَادَةَ الأَصْنَامِ ، وَأَنْ يُثَبِّتُهُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ وَمِلَةِ الإِسْلامِ. آجْنُبْنِي وَنَحْنِي وَنَحْنِي .

(٣٦) - فَقَدْ أَضَلَتْ هٰذِهِ الْأَصْنَامُ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ آفَتَتُوا بِهَا فَعَبَدُوهَا، وَتَبَرَّأُ إِبْراهِيمُ مِمَّنْ عَبَدَ الأَصْنَامَ وَقَالَ: إِنَّ مَنْ تَبِعَهُ مِنْ ذُرِّيَتِهِ عَلَى دِينِهِ، وَأَخْلَصَ الْعَصَلَ وَالعِبَادَةَ اللهِ، فَهُو مِنْ أَهْلِ دِينِهِ. أَمَّا الْعُصَاةُ الذِينَ يُخَالِفُونَهُ، وَيَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ، فَقَدْ رَدَّ إِبراهِيمُ، عَلَيْهِ السَّلامُ، أَمْرَهُمْ إِلَى مَشِيئَةِ اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، وَالله تَعَالى هُوَ المَّعْفُورُ الرَّحِيمُ.

#### (الصَّلاة) (الثَّمَرَاتِ)

(٣٧) - وَدَعَا إِبْراهِيمُ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، رَبَّهُ بَعْدَ أَنْ أَقَامَ البَيْتَ الحَرَامَ (الكَعْبَةَ)، فَقَالَ: رَبِّ إِنِّنِي أَسْكَنْتُ أَنَاساً مِنْ أَبْنائِي وَذُرِّيتِي بِهِذَا الوَادِي اللّٰذِي لاَ زَرْعَ فِيهِ، عِنْدَ بَيْتِكَ الحَرَامِ، الذِي أَمْرْتَنِي بِإِقَامَتِهِ فَأَقْمَتُهُ، وَقَدْ جَمَاتُتُهُ مُحَرِّماً لِيتَمَكَّنَ أَهْلُهُ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاةِ عِنْدَهُ، فَآجُعلُ جَمَاعَاتٍ مِنَ النَّاسِ تَأْتِي إِلَيْهِمْ)، وَمَعَهُمُ الأَرْزَاقُ وَالمِيرَةَ وَالشَمَرَاتُ لِيَأْكُلُوا مِنْهَا، وَلِيَكُونَ ذَلِكَ عَوْناً لَهُمْ عَلَى طَاعَتِكَ وَالْمِيرَةَ وَالشَمَرَاتُ لِيَأْكُلُوا مِنْهَا، وَلِيَكُونَ ذَلِكَ عَوْناً لَهُمْ عَلَى طَاعَتِكَ وَشَكُرَكَ.

وَقَدِ آَسْتَجَابَ اللهُ تَعَالَى لِدُعَاءِ إِبْراهِيمَ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَفَرَضَ عَلَى النَّاسِ الحَجَّ إِلَى البَيْتِ الحَرَامِ، وَأَلْهَمَهُمُ القِيَامَ بِذَٰلِكَ وَقَالَ تَعَالَى ﴿أَوَ لَنَّاسِ الحَجَّ إِلَى البَيْتِ الحَرَامِ، وَأَلْهَمَهُمُ القِيَامَ بِذَٰلِكَ وَقَالَ تَعَالَى ﴿أَوَ لَمُ نُمَكُنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُبًا ﴾ (٧). تَهُوي إِلَيْهِمْ - تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ شَوْقاً وَوِدَاداً...

وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ مِمُ رَبِّ ٱجْعَلُ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ الْمِسَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَّلُلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِيُّ وَمَنْ فَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمُّ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمُُ

﴿ رَّبُنَا إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْنِك ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلْ أَفَيْدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت، الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص، الآية ٥٧.

﴿ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا ثُخْفِي وَمَا نُعْلِنَّ الْأَلِيَّ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّـمَآءِ

ٱڶڮڔٙڔٳۺٮؘۼۑڶۅؘٳۺڂۜۊؙٙٳڹۜ ۯڽؚۨٚڵڛؘڡؚؿؙٵڵڎؙۘٵؘٙ<u>ٙ</u>

﴿ رَبِّ اَجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَا َءِ

> (الله وَيِّنَا الْغُفِرْلِي وَلِوَالِدَى وَ لَا الله وَ الله و وَاللَّمُوَّرِمِينَ يَوْمَ يَقُومُ الله وَ الل اللَّه وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

وَلَا تَحْسَبُ اللَّهَ عَلَفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِلِمُونَ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

( مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمُ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمُّ وَأَفْدِيَهُمْ هَوَاءً \*

(٣٨) \_ وَقَالَ إِبْراهِيمُ، عَلَيْهِ السَّلامُ، مُتَابِعاً دُعَاءَهُ: رَبَّنا أَنْتَ تَعْلَمُ قَصْدِي فِي دُعَائِي، وَمَا أَرَدْتُ بِدُعَائِي لِأَهْلِ هٰذا البَلَدِ، وَأَنَّهُ القَصْدُ إلى رِضَاكَ، وَالإِخْلاصُ لَكَ، فَأَنْتَ تَعْلَمُ الأَشْيَاءَ كُلَّهَا ظَاهِرَهَا وَبَاطِنَهَا، وَلا يَخْفَى عَلَيْكَ مِنْهَا شَيْءً فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ.

#### الْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى اللهِ ﴿ إِسْمَاعِيلَ ﴿ وَإِسْحَاقَ ﴾

(٣٩) - وَحَمدَ إِبْراهِيمُ رَبَّهُ عَلَى مَا رَزَقَهُ مِنَ الوَلَدِ - إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ - بَعْدَ أَنْ عَلَاهُ الكِبَرُ، وَآيسَ مِنَ الوَلَدِ، وَقَالَ : إِنَّ اللهَ يَسْتَجِيبُ لِدُعَاءِ مَنْ دَعَاهُ مُخْلِصاً، وَلَقَدِ آسْتَجَابَ لِي فِيمَا سَأَلْتُهُ مِنَ الوَلَدِ، وَفِيمَا سَأَلْتُهُ مِنْ جَعْلِ هٰذا البَلَدِ حَرَماً آمناً، وَفِيمَا سَأَلْتُهُ مِنْ أَنْ يُتَجنِّبنِي وَبَنِيًّ عِبَادَةَ النَّامُ .

#### (الصَّلاقِ)

(٤٠) ـ رَبِّ آجْعَلْنِي مُحَافِظاً عَلَى الصَّلَاةِ، مُقِيماً لِحُدُودِهَا، كَمَا فَرَضْتَهَا عَلَيَّ، وَآجِعَلْ ذُرِّيتِي كَذٰلِكَ مُقِيمِينَ لِلصَّلَاةِ، رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ

دُعَائِي فِيمَا سَأَلْتُكَ فِيهِ.

(وَقَدْ خَصَّ إِبْراهِيمُ الصَّلاةَ مِنْ بَيْنِ الفَرَائِضِ الْأَخْرَى لَأِنَّها العُنْوَانُ اللهِ المُنْوَانُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### (وَلِوَالِدَيُّ)

(٤١) ـ وَدَعَا إِبْراهِيمُ رَبَّهُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ مَا فَرَطَ مِنْهُ مِنْ ذُنُوب، وَلِوَالِدَيْهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ كُلِّهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَوْمَ يُحَاسِبُ اللهُ الخَلاثِقَ، فَيُجَازِي كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى عَمْلِهِ.

واحِدٍ عَلَى عَمَلِهِ. (وَكَـانَ هٰـذَا الدُّعَاءُ قَبْلَ أَنْ يَتَبَرَّأُ إِبْراهِيمُ مِنْ أَبِيهِ، لَمَّـا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ

### (غَافِلًا) (الظَّالِمُونَ) (الأَبْصَارُ)

(٤٢) \_ وَلَا تَحْسَبَنَ، يَا مُحَمَّدُ، اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَفْعَلُهُ الظَّالِمُونَ مِنْ مُحَارَبَةِ الإسلام وَأَهْلِهِ، وَإِذَا كَانَ قَدْ أَنْظَرَهُمْ وَأَجَّلَهُمْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُحْصِي عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ، وَيُؤخِّرُ إِنْزَالَ عِقَابِهِ بِهِمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَهُو يَوْمُ شَدِيدُ الهَوْلِ، تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ مِنْ شِدَّةِ الْفَزَعِ وَالرُّعْبِ. تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ وَتَبْقَى مَفْتُوحَةً مِنَ الهَوْلِ وَالنَّوْعِ. تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ وَتَبْقَى مَفْتُوحَةً مِنَ الهَوْلِ وَالفَزَعِ . (٤٣) \_ ثُمَّ يَصِفُ اللهُ تَعَالَى هُؤلاءِ المُشْرِكِينَ حَالَ قِيَامِهِمْ مِنْ قُبُورِهِمْ (مُهْطِعِينَ) فِي مَشْيِهِمْ، يَحْرُجُونَ مُسْرِعِينَ (مُهْطِعِينَ) فِي مَشْيِهِمْ، يَوْمَ الحَشْرِ، فَيَقُولُ: إِنَّهُمْ يَحْرُجُونَ مُسْرِعِينَ (مُهْطِعِينَ) فِي مَشْيِهِمْ،

وَقَدْ رَفَعُوا رُؤوسَهُمْ إِلَى الْأَعْلَى (مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ) وَأَبْصَارُهُمْ شَاخِصَةً

مُدِيمَةُ النَّظَرِ، لَا تَطْرَفُ عُيُونُهُمْ، وَلَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفَهُمْ، لِشِدَّةِ خَوْفِهِمْ، مِ مِمَّا يُعَايِنُونَهُ مِنَ الأَهْوَالِ، وقلُوبُهُمْ خَاوِيَةٌ خَالِيَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَيَّ لِشِدَّةِ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الخَوْفِ وَالرَّعْبِ، وَلَا تَعِي شَيْئًا.

مُهْطِعِينَ \_ مُسْرِعِي المَشْيِ إِلَى الدَّاعِي بِذِلَّةٍ.

مُقْنِعِي رُوُوسِهِمْ - رَافِعِي رُوُوسِهِمْ مُدِيمِي النَّظَرِ إلى الأمَامِ.

أَقْتِدَتُهُمْ هَوَاءً - فَلُوبُهُمْ خَالِيَةٌ لَا تَعِي لِفَوْطِ الخَيرَٰةِ.

(٤٤) - خَوِّفْ أَيُها الرُّسُولُ هُؤلاءِ الطَّالِمِينَ مِنْ هَوْل يَوْمِ القِيَامَةِ وَشَدَّتِهِ، إِذْ يَقُولُونَ حِينَ يَرَوْنَ العَذَابَ: رَبَّنا أَخَرْنا إلى مُدَّةٍ قَرِيبَةٍ نُجِبْ دَعْوَتَك، وَنَوْمِنْ بك، وَبكتبك وَرُسُلِك.

وَيَرُدُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ قَائِلاً: لَقَدْ كُنتُمْ أَقْسَمْتُمْ، وَأَنتُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنيا، أَنهُ لاَ زَوَالَ لَكُمْ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ، وَأَنّهُ لاَ حَشْرَ وَلاَ مَعَادَ وَلا حِسَابَ؟ فَذُوقُوا هٰذا العَذَابَ بذَاكَ الكُفْر.

#### (مَسَاكِن)

(٤٥) - وَقَدْ بَلَغَكُمْ مَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ العِقَابِ الشَّدِيدِ بِالْأَمَمِ المُتَقَدِّمَةِ التِي كَذَّبَتْ رُسُلَهَا، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ بِهِمْ، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِن هُؤُلاءِ المِكَذَّبِينَ، وَلَمْ تَعْتَبِرُوا، وَلَمْ تَزْدَجِرُوا عَمًا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ الكُفْرِ وَالظَّلْم، وَالاَنْ تَسْأَلُونَ التَّأْخِيرَ لِلتَّوْبَةِ حِينَ نَزَلَ بِكُمُ العَذَابُ، فَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَقَدْ فَاتَ الْأَمْانُ

(٤٦) ـ فِي تَفْسِير هٰذِهِ الأَيَةِ قَوْلاَنِ:

الأَوَّلُ - إِنَّ الذِي فَعَلُوهُ بِأَنْفُسِهِمْ مِنْ شِرْكٍ بِاللهِ، وَكُفْرٍ بِآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ، مَا ضَرَّ الجِبَالَ شَيْئاً، وَلا أَثَرَ فِيها. وَآيَاتُ اللهِ وَشَرْعُهُ وَدِينُهُ هِيَ كَالجِبَالَ الرَّاسِيَاتِ رُسُوخاً وَثَبَاتاً، وَلِذٰلِكَ فَلَنْ يُؤَثِّرَ فِيهَا مَكْرُهُمْ شَيْئاً لِتَفَاهَتِهِ، وَضَعْفِ أَثْرُو. وَقَدِ آسْتُعْمِلَتْ (إن) بِمَعْنَى (ما).

وَالتَّانِي ـ إِنَّ مَكْرَهُمْ وَكُفْرَهُمْ تَكَادُ الجِبَالُ لِتَزَّول مِنْهُ لِلِقَّةِ تَدْبِيرِهِ، وَقُوَّةِ إِحْكَامِهِ، أَوْ لِضَخَامَةِ مَا فِيهِ مِنْ كُفْرِ وَعُتُوّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُ نَ مِنْهُ وَتَخِرُ الجِبَالُ هَذًا أَنْ دَعَوا لِلرَّحْمٰن وَلَداً ﴾ (١).

(٤٧) ـ يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ وَعَدَ رُسُلَهُ بِالنَّصْرِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ؟ وَيَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ لَنْ يُخْلِفَ وَعْدَهُ لِرُسُلِهِ، وَإِنَّهُ سَيَنْصُرُهُمْ، وَاللهُ تَعَالَى لاَ يُغَالَبُ، وَلاَ يَمْتَنِعُ عَلَيهِ شَيءٌ أَرَادُهُ، وَإِنَّهُ سَيْصُرُهُ، وَهُو ذُو آنْتِقَام مِمَّنْ كَفَر بِهِ وَجَحَدَ بَآيَاته.

سَيْصُرُهُ، وَهُوَ ذُو آنْتِقَامَ مِمَّنْ كَفَرَ بِهِ وَجَحَدَ بِآيَاتِهِ. (وَهٰذَا خِطَابٌ لِلرَّسُولِ يُقْصَدُ مِنْهُ تَثْبِيتُ أُمَّتِهِ عَلَى ثِفَتِهِمْ بِوَعْدِ اللهِ، وَبِأَنَّهُ سَيُنْزِلُ عِقَابَهُ بِالظَّالِمِينَ).

(١) سورة مريم، الأية ٩٠.

وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَيَوْمَ يَأْنِيمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبِّنَا آَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ نُجُبْ دَعُوتَكَ وَنَتَبِعِ ٱلرُّسُلِّ أُولَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُمْ مِيْن زَوَالِ

وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِنِ اللَّينَ ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَ الْكُمُ الْأَمْثَ الْ

(الله مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ الله مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الجِبَالُ

﴿ فَلاَ تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ ثُخَلِفَ وَعَدِهِ عَ رُسُلَةً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُرُ ذُو ٱننِقَامِ

( الله عَلَى الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله وَ الله عَلَيْ الله وَ الله عَلَيْ الله وَالله عَلَيْ الله وَال وَٱلسَّمَوَٰتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلۡقَهَّارِ

> ( وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصَّفَادِ

﴿ اللَّهُ مُرابِيلُهُ مِن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَ لَهُ مُ ٱلنَّارُ

( لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

الله عَنْدَابَكُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ-وَلِيَعَلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَاحِدُّ وَلِيَذَّ كُرَأُوْلُواْ ٱلْأَلْبَنبِ

(٤٨) \_ وَيَوْمَ القيَامَة تُبَدَّلُ الأَرْضُ فَتُصْبِحُ غَيْرَ الأَرْضِ التِي يَعْرفُهَا

البَشَرُ، وَتُندَّلُ السَّمَاءُ فَتُصْبِحُ غَيْرَ السَّمَاءِ الَّتِي يَرَوْنَهَا. وَتَخْرُجُ الخَلائِقُ جَمِيعاً مِنَ القُبُورِ، وَيُسَاقُونَ لِيَقِفُوا أَمَامَ اللهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ، الذِي قَهَرَ كُلُّ شَىءِ، وَدَانَتْ لَهُ الرِّقَابُ، وَخَضَعَتْ لَهُ الْأَلْبَابُ، فَلَا

مُغيثَ لأَحَد، وَلا مُجيرَ لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ. (وَفِي الحَدِيثِ: يُبَدِّلُ اللهُ الأَرْضَ غَيْرَ الأَرْضِ فَيَبْسُطُهَا وَيَمُدُّهَا مَدًّ

الأديم العُكَاظِيِّ، فَلَا تَرَى عِوْجاً وَلا أَمْتاً).

بَرَزُوا للهِ - خَرَجُوا مِنَ القُبُورِ إِلَى الحِسَابِ.

#### (يُوْمَئِذِ)

(٤٩) ـ وَفِي ذٰلِكَ اليَوْمِ الذِي تَتَبَدُّلُ فِيهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَتَبْرُزُ الخَلَائِقُ اللهِ، تَرَى يَوْمَئِذٍ يَا مُحَمَّدُ الذِينَ أَجْرَمُوا بِكُفْرِهِمْ وَبَغْيِهِمْ، مُقرَّنينَ (مَجْمُوعِينَ) بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ فِي القُيُودِ، فَيَجْتَمِعُ النَّظَرَاءُ

فِي الكُفْرِ وَالإِجْرامِ، كُلَّ صِنْفٍ مَعَ صِنْفِهِ. مُقَرَّنِينَ ـ مَقْرُوناً بَعْضَهُمْ إلى بَعْض ِ.

الأَصْفَاد \_ القُيُودِ وَالْأَغْلَالِ ِ.

(٥٠) - وَتَكُـونُ ثِيَابُهُمُ التِي يَلْبَسُونَها مِنْ قَطِرَانٍ (وَالقَطِرَانُ مَادَّةٌ سَائِلَةٌ

تُطْلَى بِهَا الإبلُ الجَرْبَاء،وَهُوَ أَلصَقُ شَيءٍ بِالنَّارِ)،وَتَلْفَحُ النَّارُ وُجُوهَهُمْ.

سَرَابِيلُهُمْ . قُمْصَانُهُم أَوْ ثِيَابُهُمْ . تَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ \_ تُغَطِّيهِا وَتُجَلِّلُها.

(٥١) ـ وَإِنَّمَا فَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذٰلِكَ بِهِمْ جَزَاءً وِفَاقاً لَهُمْ بِمَا كَسَبُوا فِي

الدُّنيا مِنَ الكُفْرِ وَالآثَامِ . وَيَوْمَ القِيَامَةِ تُجْزِي كُلُّ نَفْسَ بِعَمَلِها فِي الدُّنيا، إِنْ خَيْراً فَخَيراً، وَإِنْ شَراً فَشَراً. وَاللَّهُ سَرِيعُ الحِسَابِ، لَإِنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ كُلُّ شَيءٍ مِنْ أَفْعَال ِ عِبَادِهِ، وَلا تَخْفَى عَلَيهِ مِنْهُمْ خَافِيَةً.

# (بَلاَغُ) (وَاحِدٌ) (أُولُو) (الْأَلْبَابِ)

(٢٥) ـ هٰذا القُرآنُ بَلاَغٌ لِجَميع ِ المَخْلُوقَاتِ، مِنْ إِنْس وَجِنَّ، لِيَتَّعِظُوا بِهِ، وَلِيَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أُنْزَلَ اللهَ عَلَى رُسُلِهِ، وَلِيَسْتَدِلُوا بِمَا فِيهِ مِنَ الحُجَجِ وَالدَّلَالَاتِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ لا إِلَّهَ غَيْرُهُ، وَلْيَتَذَكَّر ذُوو العُقُولِ وَالْأَفْهَامِ (الْأَلْبَابِ).

بَلَاغٌ لِلنَّاسِ <u>-</u> كِفَايَةُ فِي العِظَةِ وَالتَّذْكِيرِ. الْأَلْبَابِ .. العُقُولِ وَالْأَفْهَامِ .



## (آياتُ) (الْكِتَابِ) (قُرْآنِ)

(١) - أَلِفْ. لَامْ. را. وَتُقُرَأُ مُقَطَّعَةً - اللهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ. لهذهِ الآيَاتُ هِيَ آيَاتُ القُرْآنِ الجَلِيِّ الوَاضِحِ (المُبِينِ)

(٢) ـ يَقُولُ آبْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ كُفَّارَ قُرَيشٍ حِينَمَا يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَتَمَنَّوْنَ أَنْ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ.

(وَرُبَّما كَلِمَةً تَدُلُّ عَلَى أَنِّ مَا بِعْدَهَا قَلِيلُ الحُصُولِ).

وَقِيلَ بَلْ إِنَّ المَعْنَى هُوَّ: أَنَّ كُلُّ كَافِرٍ يَوَدُّ عِنْدَ آحْتِضَارِهِ أَنْ لَوْ كَانَ مُسْلماً.

وَفِي الحَدِيثِ : (إذا آجْتَمَعَ أَهْلُ النَّارِ، وَمَعَهُمْ مَنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَهْلِ القَبْلَةِ، قَالَ الكُفَّارُ لِلْمُسْلِمِينَ: أَلَمْ تَكُونُوا مُسْلِمِينَ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالُوا: فَمَا أَغْنَى عَنْكُمُ الإسلامُ، وَقَدْ صِرْتُمْ مَعَنَا إِلَى النَّارِ؟ قَالُوا: كَانَتْ لَنَا ذُنُوبٌ فَأَخِذْنَا بِهَا. فَسَمِعَ اللهُ مَا قَالُوا، فَأَمَرَ بِمَنْ كَانَ فِي النَّارِ مِنْ أَهْلِ لَمُنْكَاةً فَأَخْرِجُوا، فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ الكُفَّارُ قَالُوا: يَا لَيْتَنَا كُنَّا مُسْلِمِينَ فَنَخْرُجَ لَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ هٰذِهِ الآية. (رَوَاهُ أَبُو مُوسَى اللَّشْعَرِيُ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرانِيُّ).

رُبِّ - لِلتَّقْلِيلِ

(٣) - يَتَهَدَّدُ اللهُ تَعَالَي الكَافِرِينَ، وَيَقُولُ لِرَسُولِهِ الكَرِيم: دَعْهُمْ فِي غَفَلاتِهِمْ، يَتَمَتَّعُوا وَيَأْكُلُوا وَيُلهِهِمُ الأَمَلُ بِالحَيَاةِ عَنِ التَّوْبَةِ وَالإِنَابَةِ إِلَى اللهِ، فَسَوفَ يَعْلَمُونَ سُوءَ عَاقِبَتِهِمْ إِذَا هُمْ عَايَنُوا سُوءَ الجَزَاءِ. فَرُهُمْ - دَعْهُمْ وَآتُرُكُهُمْ.

(٤) ـ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ مِنَ القُرَى إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مُقَدَّرٌ مَكْتُوبٌ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ، لاَ يُنْسَى، وَلا يُغْفَلُ عَنْهُ، وَلا يَتَقَدَّمُ وَلا يَتَأَخَّرُ.

الرَّ تِلْكَ اينَتُ الْخَوْنَا الْخَوْنَا الْخَوْنَا الْخَوْنَا الْخَوْنَا الْخَوْنَا الْخَوْنَا الْخَوْنَا الْخَوْنَا الْخَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمُسْلِمِينَ كَفَرُواْ الْمُسْلِمِينَ كَفَرُواْ الْمُسْلِمِينَ كَفَرُواْ الْمُسْلِمِينَ كَفَرُواْ الْمُسْلِمِينَ كَانُواْ الْمُسْلِمِينَ

الله عَمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ كَالَّا هُوَا وَيَتَمَتَّعُواْ كَالُّوْدَةُ فَا الْمُلَّافِينَا فَا الْمُلَّافِينَا فَا الْمُلَّافِينَا فَا الْمُلَّافِينَا فَا الْمُلَّافِينَا فَا الْمُلُونَا الْمُلَّافِينَا فَا الْمُلْفَاقِينَا فَالْمُونَالِقَاقِعُونَا الْمُلْفَاقِينَا فَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْفَاقِقَاقِينَا فَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلُولُونَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

( وَمَا أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كَنَابُ مَعْلُومٌ كَنَابُ مَعْلُومٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّل

لَهَا كِتَابٌ ـ أَجَلٌ مُقَدَّرٌ مَكْتُوبٌ فِي اللَّوْحِ .

# (يَسْتَأْخِرُونَ)

(٥) ـ لاَ يَجِيءُ هَلَاكُ أُمَّةٍ قَبْلَ حُلُول ِ الأَجلِ المُحَدَّدِ لَهَا، وَلاَ يَتَأَخَّرُ الهَلاكُ مَتَى حَلَّ الأَجَلُ.

#### (يَا ايُّهَا)

(٦) \_ وَقَالَ الكَفَرَةُ الظَّالِمُونَ \_ آسْتِهْزَاءً وَتَهَكُّماً \_ لِلنَّبِيِّ : يَا أَيُّها الرَّجُلُ الذِي زَعَمَ أَنَّ اللهَ نَزَّلَ عَلَيهِ القُرآنَ، إِنَّ مَا تَقُولُهُ إِنَّما أَمْلاهُ عَلَيكَ الجُنُونُ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِإَرَائِنا وَمُعْتَقَداتِنا، فَكَيْفَ نَقْبَلُ مَا لَا تَقْبَلُهُ الجُنُونُ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِإَرَائِنا وَمُعْتَقَداتِنا، فَكَيْفَ نَقْبَلُ مَا لَا تَقْبَلُهُ الْجُنُونُ،

### (بِالْمَلَائِكَةِ) (الصَّادِقِينَ)

(٧) - فَإِنْ كَانَ مَا تَدَّعِيهِ مِنْ أَنَّ اللهَ أَيَّدَكَ وَأَرْسَلَكَ حَقَّا، فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْأَلَهُ أَنْ يُنْزِلَ مَعَكَ المَلاَئِكَةَ مِنَ السَّمَاءِ لِيَشْهَدُوا بِصِدْقِ نُبُوِّتِكَ.
 لَوْ مَا تَأْتِينا - هَلَا أَتَيْتَنا.

#### الْمَلَائِكَةً)

(٨) - وَيَرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ قَائِلاً: إِنَّهُ لاَ يُنْزِلُ المَلاَئِكَةَ لِيَشْهَدُوا عَلَى صِدْقِ الأَنْبِيَاءِ فِي دَعْوَتِهِمْ، وَإِنَّمَا يُنْزِلُهُمْ لِنُصْرَةِ الرَّسُلِ، وَتَدْمِيرِ المُكَذَّبِينَ. وَحِينَ يُنزِلُ اللهُ المَلَائِكَةَ إِلَى قَوْمِكَ يَا مُحَمَّدُ، فَإِنَّهُ يُحِلُّ بِهِمِ العَذَابَ سَرِيعاً وَلا يُنْظَرُونَ، لأِنَّ سُنَّةَ اللهِ قَدْ جَرَتْ فِي الْأَمَمِ السَّابِقَةِ أَنَّهُمْ إِذَا آقْتَرَحُوا آيَةً وَأَنْزَلَهَا اللهُ إلَيْهِمْ، وَلَمْ يُوْمِنُوا، أَهْلَكَهُمُ اللهُ فَوراً دُونَ إِمْهَالِ.

مُنْظَرِينَ مُؤَخَّرِينَ فِي العَذابِ.

إِلّا َ بِالحَقِّ \_ إِلَّا بِالوَجْهِ الذِي تَقْتَضِيهِ الحِكْمَةُ.

#### (لَحَافِظُونَ)

(٩) ـ يُقَرِّرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ هُوَ الذِي أَنْزَلَ القُرْآنَ (الذِّكْرَ) عَلَى رَسُولِهِ، وَهُوَ الحَافِظُ لَهُ مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْييرِ وَالتَّحْرِيفِ.

الذُّكْرَ \_ القُرآنَ.

(١٠) \_ يُسَلِّي اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ عَنْ تَكْذِيبِ الكُفَّارِ لَـهُ، وَيَقُـولُ لَهُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَرْسَلَ رُسُلًا إِلَى الأَمَمِ الخَالِيَةِ التِي كَانَتْ تَكْفُرُ بِرَبِّهَا، وَتُكَذِّبُ رُسُلَهُ، وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللهُ، لَأَنَّهُمْ أَصَرُوا عَلَى كُفْرِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ رُسُلَ رَبِّهِمْ. ﴿ مَّالَسَبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْضِرُونَ

﴿ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ

لَّ لَوْمَاتَأْتِينَا بِٱلْمَلَّةِ كَدِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِ قِينَ

٥ مَانُنَزِّلُ ٱلْمَلَامِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَاثُوۤ أَ إِذَا مُنظَرِينَ

﴿ إِنَّاغَتْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّالَهُۥ لَكَفِظُونَ

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأَوَّلِينَ شِيعِ ٱلْأَوَّلِينَ

# ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ-يَسَّنُهُ زِءُونَ

# الله كَذَالِكَ نَسَلُكُمُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ عُرِمِينَ

اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللَّالِمُ

وَلَوْفَنَحْنَاعَلَيْهِم بَابًامِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْفِيهِ يَعْرُجُونَ

فَي لَقَالُوٓ أَ إِنَّمَا سُكِّرَتَ أَبْصَدُرُنَا بَلْ فَعَنْ فَا اللَّهِ فَعَنْ فَا اللَّهِ فَعَنْ فَوْمُ مُسَّحُورُونَ

( ) وَزَيَّنَهُ الِلنَّاظِرِيرَ ) وَزَيَّنَهُ الِلنَّاظِرِيرَ

شِيَعِ الْأَوَّلِينَ لَ فِرَقِ الْأَمَمِ السَّابِقِينَ. (يَسْتَهْزُنُونَ)

(١١) - وَلَمْ يَأْتِ أُمَّةً رَسُولُ إِلَّا آسْتَهْزَؤُوا بِهِ وَكَذَّبُوهُ، لِأِنَّ حَمْلَ النَّفْسِ عَلَى النَّفُوسِ، كَمَا أَنَّ عَلَى النَّفُوسِ، كَمَا أَنَّ حَمْلَ النَّاسِ عَلَى النَّفُوسِ، كَمَا أَنَّ حَمْلَ النَّاسِ عَلَى تَرْكِ مَا أَلِفُوهُ مِنَ المُعْتَقَداتِ هُوَ ثَقيلُ أَيْضاً.

(١٢) - وَكَذَٰلِكَ يُلْقِي اللهُ تَعَالَى القُرْآنَ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، وَيَسْلُكُهُ فِيها مُكَذَّبًا بِمَا فِيهِ، مُسْتَهْزَأَ بِهِ غَيْرَ مَقْبُولٍ لَدَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي نُفُوسِهِمْ آسَتِعْدادُ لِتَلَقِّي الحَقِّ، وَلا تُضِيءُ نُفُوسُهُمْ بِمَصَابِيحٍ هِدَايَتِهِ الرَّبَّانِيَّةِ كَمَا فَعَلَ الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مَعَ أَنْبِيَائِهِمْ فَأَهْلَكَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ، فَلَكَ يَا مُحَمَّدُ أَسُوةً بِمَنْ سَبَقَكَ مِنَ الرَّسُلِ.

يَا مُحَمَّدُ أَسُوةً بِمَنْ سَبَقَكَ مِنَ الرَّسُلِ.

(١٣) - وَقَوْمُكَ، يَا مُحَمَّدُ، لاَ يُؤْمِنُونَ بِهٰذَا القُرْآنِ مَعَ أَنَّهُمْ عَلِمُوا بِمَا فَعَلَهُ الله بِمَنْ كَذَّبَ رُسُلَهُ مِنَ العَذَابِ وَالاسْتِنْصَالِ، وَكَيْفَ نَجَى رُسُلَهُ وَالذِينَ آمَنُوا لَهُمْ، وَهٰذِهِ هِيَ سُنَّةُ اللهِ، وَسَيَحِلُ بِهُؤُلاءِ الذِينَ يُكَذِّبُونَكَ مَا حَلَّ بِالمُكَذِّبِينَ السَّابِقِينَ، وَنَنْصُرُكَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ حِينٍ.

خَلَتْ سُنَةُ الْأُولِينَ. مَضَتْ عَادَةُ اللهِ بِإِهْلَاكِ المُكَلَّبِينَ.

(١٤) - إِنَّ هٰؤُلاَءِ الكَفَرَةَ المُعَانِدِينَ يَطْلُبُونَ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمُ المَلائِكَةُ لِيُوْمِنُوا مَتَى إِنَّنَا لَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنْ أَبُوابِ السَّمَاءِ فَظَلُوا يَصْعَدُونَ فِي ذٰلِكَ البَابِ فَيَرَوْنَ مَنْ فِي السَّمَاءِ مِنَ المَلائِكَةِ، وَمَا فِيهَا مِنَ العَجَائِبِ لَمَا صَدَّقُوا بِذٰلِكَ.

يَعْرُجُونَ - يَصْعَدُونَ فَيَرَوْنَ الْمَلَاثِكَةَ وَالعَجَائِبَ.

(١٥) - وَلَقَالُوا: لَقَدْ سُدَّتْ أَبْصَارُنا، وَحُبِسَتْ عَنِ النَّظَرِ، وَشُبَّهُ عَلَيْنَا (١٥) - وَلَقَارُنا)، وَسُجِرْنا، فَمَا نَرَاهُ هُوَ تَخَيُّلُ لَا حَقِيقَةَ لَهُ، وَقَدْ سَحَرَنا مُحَمَّدُ بِمَا يَظْهَرُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الآيَاتِ. فَإِذَا كَانَ الأمْرُ كَذَٰلِكَ، فَكَيْفَ يَقْتَرِحُ عَلَيْكَ هُؤُلاءِ الآيَاتِ؟

سُكِّرَتْ أَبْصَارُنا. سُدَّتْ وَمُنِعَتْ مِنَ الإِبْصَارِ. قَوْمٌ مَسْخُورُونَ ـ أَصَابَنَا مُحَمَّدٌ بِسِحْرهِ.

(وَزَيَّنَاها) (لِلنَّاظِرِينَ)

(١٦) ـ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنَّهُ زَيَّنَ السَّمَاءَ بِالكَوَاكِبِ، وَجَعَلَ فِيهَا بُرُوجاً ـ

وَهِيَ مَنَاذِلُ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَجَعَلَ السَّماءَ وَكَوَاكِبَهَا وَبُرُوجَهَا بَهْجَةً لِمَنْ تَأَمَّلَ، وَكَرَّرَ النَّظَرَ فِيمَا يَرَى مِنْ آيَاتِهَا البَاهِرَاتِ. بُرُوجًا ـ مَنَاذِلَ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ، أَوْ مَنَاذِلَ الكَوَاكِبِ السَّيَّارَاتِ.

(حَفِظْنَاهَا) (شَيْطَانٍ)

(١٧) ـ وَحَفِظَ اللهُ تَعَالَى السَّمَاءَ مِنْ أَنْ يَقْتَرِبَ مِنْهَا كُلُّ شَيْطَانٍ مَطْرودٍ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ.

رَجِيمٍ ـ مَطْرُودٍ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ـ أَوْ مَرْجُومٍ بِالشُّهُبِ.

(١٨) - وَقَدْ يُحَاوِلُ شَيْطَانُ أَنْ يَصْعَدَ إِلَى السَّمَاءِ لِيَسْتَرِقَ السَّمْعِ إِلَى مَا تَتَحَدَّثُ بِهِ المَلَاثِكَةُ فِي المَلَا الأَعْلَى فَيَتَبْعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ مُشْتَعِلُ نَاراً ظَاهِرَةً لِلْعَيَانِ فَيُهْلِكُهُ (كَمَا جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرَى).

آسْتَرَقَ السَّمْعَ لَ خَطِفَ المَسْمُوعَ مِنَ المَلاِ الْأَعْلَى. فَأَتْبَعَهُ لَ أَذْرَكَهُ وَلَحِقَهُ.

سُهَابٌ ـ شُعْلَةُ نَارٍ مُنْقَضَّةٌ مِنَ السَّمَاءِ. مُبِينٌ ـ ظَاهِرٌ لِلْمُبْصِرِينَ.

#### (مَدَدْنَاهَا) (رَوَاسِيَ)

(19) ـ وَخَلَقَ اللهُ الأَرْضَ وَمَدَّهَا، وَوَسَّعَهَا، وَبَسَطَهَا أَمَامَ أَعْيُنِ النَّاظِرِينَ، لِيُمَكِّنَ الانْتِفَاعَ بِهَا عَلَى الوَجْهِ الأَكْمَلِ، وَجَعَلَ فِيها جِبَالا النَّاظِرِينَ، لِيُمَكِّنَ الانْتِفَاعَ بِهَا عَلَى الوَجْهِ الأَكْمَلِ، وَجَعَلَ فِيها جِبَالا ثَوَالِبَ (رَاسِيَاتٍ)، لَيْلاً تَضْطَرِبَ بِمَنْ عَلَيْهَا مِنَ الخَلاثِقِ، وَأَنْبَتَ فِيهَا الزَّرُوعَ وَالنَّبَاتَ وَالأَشْجَارَ. وَكُلُّ نَبَاتٍ قُدِّرَتْ عَنَاصِرُ تَكُوينِهِ تَقْدِيراً وَوُيزَتْت بِدِقَّةٍ. (وَقِيلَ إِنَّ مَعْنَى مَوْزُونَ هُنَا هُوَ مِنْ كُلِّ شَيءٍ يُقَدَّرُ وَيُزَنِي.

الأَرْضَ مَدَّنَاهَا مِ بَسَطْنَاهَا لِلانْتِفَاعِ بِهَا. رَوَاسِيَ مِبَالًا ثَوَابِتَ كَيْلًا تَمِيدَ.

مَوْزُونٍ - مُقَدِّرٍ بِمِيزَانِ الحِكْمَةِ.

#### (مَعَايِشَ) (بِرَازِقِينَ)

(٢٠) - وَقَدْ جَعَلَ اللهُ فِي الأَرْضِ مَعَايِشَ للنَّاسِ مِمَّا يَأْكُلُونَ مِنْ نَبَاتِهَا وَجُبُوبِهَا وَثِمَارِهَا، وَمِمَّا يَأْكُلُونَ مِنْ لُحُومِ الحَيَوَانَاتِ التِي تَعِيشُ فِي اللَّرِ وَالْبَحْرِ، وَكُلُّهَا تَتَغَذَّى عَلَى مَا يَخْرُجُهُ مِنَ الأَرْضِ، وَمِمَّا تُخْرِجُهُ اللِّمَّارُ وَالأَنْهَارُ، وَمِمَّا يَلْبَسُونَ مِنْ أَصْوافِ الحَيَوانَاتِ وَأُوبَارِهَا اللِيحَارُ وَالأَنْهَارُ، وَمِمَّا يَلْبَسُونَ مِنْ أَصْوافِ الحَيَوانَاتِ وَأُوبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَمِنْ بَعْضِ نَبَاتَاتِ الأَرْضِ كَالقُطْنِ وَالكَتَّانِ.. وَقَالَمُ مَنْ اللهُ فِي الأَرْضِ وَوَابُ وَأَنْعَاماً يَتَنْفِعُونَ بِهَا، وَلاَ يَتَوَلُّونَ هُمْ وَقَدْ جَعَلَ اللهُ فِي الأَرْضِ وَوَابٌ وَأَنْعَاماً يَتَنْفِعُونَ بِهَا، وَلاَ يَتَوَلُّونَ هُمْ

## الله وَحَفِظْنَهَامِنَكُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ

# ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسۡرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ وَ السَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ وَ السَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ وَ السَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ وَ السَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ وَالسَّمْعَ فَأَنْبُعَهُ وَالسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ وَالسَّمْعَ فَأَنْبُعَهُ وَالسَّمْعَ فَأَنْبُعَهُ وَالسَّمْعَ فَأَنْبُعَهُ وَالسَّمْعَ فَأَنْبُعَهُ وَالسَّمْعَ فَأَنْبُعَهُ وَالسَّمْعَ فَأَنْبُعَهُ وَالسَّمْعُ فَالْمُعُوالْمِي السَّمْعُ وَالسَّمْعُ وَالْمُعُوالِقُ السَّمْعُ وَالْمُعُولُ وَالسَّمْعُ وَالسَّمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعَامِلُولُ السَّمْعُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُولُ وَالسَّمُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ والْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُعُمُ وا

وَالْأَرْضَ مَدَدْ نَنهَا وَالْقَيْسَنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَاَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءِ مَّوْزُونِ

﴿ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَشَتُمُ لَهُ بِرَازِقِينَ لَشَتُمُ لَهُ بِرَازِقِينَ

أُنُّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُۥ وَمَانُنَزِّلُهُۥ إِلَّابِقَدَرٍ مُّعَلُّومِ

اللهِ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيْنَحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَ كُمُوهُ وَكُمَا أَنْتُ مْ لَهُ، بِخُونِينَ

اللهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَعُنُ ٱلْوَارِثُونَ

نَا وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمُنَا ٱلْمُسْتَعْخِرِينَ

رزْقَهَا وَإِطْعَامَهَا، وَإِنَّمَا تُحَصِّلُ رِزْقَهَا مِمَّا أُخْرَجَ اللَّهُ مِنْ نَبَاتِ الأَرْضِ ، فَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي يَرْزُقُها، وَيُؤمِّنُ لَهَا قُوتَهَا، وَلَيْسَ الْإِنسَانُ. وَفِي ذٰلِكَ فَضْلٌ مِنَ اللهِ عَلَى النَّاسِ عَظِيمٌ.

مَعَايشَ \_ أَرْزَاقاً يُعَاشُ بِهَا.

#### (خَرَائنه)

(٢١) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ مَالِكُ كُلِّ شَيءٍ فِي الوُّجُودِ، وَأَنَّ كُلِّ شَيءٍ سَهْلٌ عَلَيهِ يَسِيرٌ، وَأَنَّ عِنْدَهُ خَزَائِنَ جَمِيعٍ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ العِبَادُ، وَلٰكِنَّهُ يُنْزِلُ مِنْهَا بِحِسَابِ وَمِقْدارٍ، كَمَا يَشَاءُ لِمَا لَهُ فِي ذَٰلِكَ مِنَ الحِكْمَةِ البَالِغَةِ، وَالرَّحْمَةِ بِالْعِبَادِ.

> عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ لَ نَحْنُ قَادِرُونَ عَلَى خَلْقه. نُنَزَّلُهُ - نُوجِدُهُ أَوْ نُعْطيه .

بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ـ بِمِقْدارِ مَا تَقْتَضِيهِ الحِكْمَةُ.

#### (الرِّيَاحَ) (لَوَاقِحَ) (فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ) (بِخَازِنِينَ)

(٢٢) - وَيُرْسِلُ اللَّهُ تَعَالَى الرِّيَاحَ، فَتَلْقَحُ السَّحَابَ فَتَذُرُّ بِالمَاءِ، وَتَلْفَحُ الشُّجَرَ، فَتَتَفَتُّحُ عَنْ أَوْرَاقِها وَأَكْمَامِهَا وَأَثْمَارِهَا، فَهِيَ رِيَاحٌ يَكُونُ مِنْها الإِنْتَاجُ (وَهٰذِهِ الرِّيَاحُ هِيَ غَيْرُ الرِّيحِ ِ العَقِيمِ ِ التِي لَا تُنْتِجُ شَيْئًا)، وَيُنْزِلُ اللهُ المَاءَ مِنَ السَّمَاءِ عَذَّباً تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَشْرَبُوا مِنْهُ، وَلَسْتُمْ أَنْتُمُ الَّذِينَ تَحْفَظُونَهُ، وَإِنَّمَا اللَّهِ هُوَ الذِي يَحْفَظُهُ فِي العُيَونِ وَالْأَنْهَارِ وَالآبَارِ، لِيَسْتَقِيَ مِنْهُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ وَالزُّرُوعُ وَالْأَشْجَارُ.

(وَقِيلَ إِنَّ مَعْنَى ـ لَسْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ـ هُوَ: لَيْسَتْ خَزَائِنُهُ فِي أَيْدِيكُمْ). الرِّيَاحَ لَوَاقِعَ \_ حَوَامِلُ للسَّحَابِ أَوْ لِلْمَاءِ تَمُجُّهُ فِيهِ، أَوُّ مُلْقِحَاتِ لِلسَّحَابِ أَوْ لِلْأَشْجَارِ.

#### (الْوَارِثُونَ) (نَحْيى)

(٢٣) ـ وَيُكْبِرُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ قُدْرَتِهِ عَلَى بَدْءِ الخَلْقِ وَإِعَادَتِهِ، وَأَنَّهُ هُو الذِي أَحْيَا الخَلْقَ مِنَ العَدَمِ، ثُمَّ يُمِيتُهُمْ، ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ كُلُّهُمْ لِيَومِ الجَمْع . وَأُخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَرِثُ الأَرْضَ وَمَا عَلَيْهَا، لَإِنَّهُ لَا يَبْقَى فِي الوُجُودِ حَيٌّ سِوَاهُ سُبْحَانَهُ.

الوَارِثُونَ \_ البَاقُونَ بَعْدَ فَنَاءِ الخَلْق.

#### (الْمُسْتَأْخِرينَ)

(٢٤) - قَالَ آبْنُ عَبَّاسِ: المُسْتَقْدِمُونَ هُمُ الذِينَ هَلَكُوا مِنْ لَدُنِ آدَمَ حَتَّى تَارِيخ نُزُولِ الآيَةِ. وَالمُسْتَأْخِرُونَ هُمُ الذِينَ كَانُوا أَحْيَاءً حِينَ

نُزُولِ الآيَةِ وَمَنْ يَأْتِي بَعْدَهُمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. وَيَقُولُ تَعَالَى: لَقَدْ عَلِمْنَا مَـنْ مَضَى مِنْكُمْ وَأَحْصَيْنَاهُمْ وَمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ، وَمَنْ هُـوَ حَيٍّ، وَمَنْ سَيَأْتِي بَعْدُ، فَلَا تَخْفَى عَلَيْنَا خَافِيَةٌ مِنْ

أَعْمَالِكُمْ وَأَحْوَالِكُمْ.

(٢٥) ـ ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْعَثُ المُتَقَدِّمِينَ وَالمُتَأَخِّرِينَ مَرَّةً أُخْرَى، وَيَحْشُرُهُمْ ۚ إِلَيْهِ، يَوْمَ القِيَامَةِ، لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، وَلَهُ الحِكْمَةُ فِي

ذٰلِكَ، وَهُوَ عَالِمٌ بِهِمْ جَمِيعاً.

#### (الإنسان) (صَلْصَال) (حَمَاً)

(٢٦) \_ وَلَقَدْ خَلَقْنَا آدَمَ أَبَا البَشَر مِنْ طِين يَابِس لَهُ صَلْصَلَةٌ إِذَا نُقِرَ باليّدِ

(صَلْصَال)، وَكَانَ قَبْلًا طِيناً رَطْباً (حَمَامٍ) مُتَغَيِّرَ ٱللَّوْنِ مُسْوَدَّهُ (مَسْنُونٍ).

صَلْصَالٍ \_ طِينٍ يَاسِ كَالفَخَّارِ. حَمَّاً \_ طِين أَسُّوَدَ مُتَغَيِّر.

#### (خَلَقْنَاهُ)

(٢٧) ـ وَخَلَقْنَا الجَانَّ قَبْلَ الإنسَانِ (مِنْ قَبْلُ) مِنَ النَّارِ ذَاتِ الحَرَارَةِ

الشَّدِيدَةِ التِي تَنْفُذُ فِي مَسَامً الجسْمِ. الشَّمُومُ الرِّيحُ الحَارَّةُ التِي تَقْتُلُ وَتَنْفُذُ فِي المَسَامِّ.

#### (لِلْمَلَائِكَةِ) (خَالِقُ) (صَلْصَالِ) (حَمَأٍ)

(٢٨) ـ وَآذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ: إِنِّي سَأَخْلُقُ بَشَراً (هُوَ آدَمُ) مِنْ طِين يَابِس يُصَلْصِلُ إِذا نُقِـرَ بِاليَدِ، وَقَدْ كَانَ مِنْ قَبْلُ، طِيناً رَطْبًا (حَمَاً) مُتَغَيِّرًا ، مُسْوَدً اللَّوْنِ (مَسْنُونِ).

#### (سَاجِدِينَ)

(٢٩) \_ وَيَذْكُرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ أَمَرَ المَلائِكَةَ بِالسُّجُودِ لآدَمَ ، سَجَودَ تَعْظِيم

لَا سُجُودَ عِبَادَةٍ، حِينَمَا يُسَوِّيهِ وَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ.

سَوَّيْتُهُ ـ أَتَمَمْتُ خَلْقَهُ وَهَيَّأْتُهُ لِنَفْخ الرُّوح فِيهِ .

#### (الْمَلَائكَةُ)

(٣٠) ـ فَآسْتَجَابَ المَلائِكَةُ جَمِيعاً لِأَمْرِ رَبِّهِمْ، فَسَجَدُوا لآدَمَ عَلَيْهِ السّلامُ.

#### (السَّاجِدِينَ)

(٣١) \_ وَلَمْ يَشُذَّ عَنِ السُّجُودِ آمْتِثَالًا لَّإِمْرِ اللهِ تَعَالَى إِلَّا إِبْلِيسُ، فَقَدْ رَفَضَ السُّجودَ حَسَداً وَكُفْراً وَعِنَاداً وَٱسْتِكْبَاراً. اللَّهُ وَإِنَّا رَبُّكَ هُوَ يَعَثُمُرُهُمَّ إِنَّهُ مُحَكِيمٌ وَإِنَّا لَهُ مُحَكِيمٌ

الله وَلَقَدْخُلَقْنَاٱلَّإِنسَكَ مِن صَلَّصَل اللهِ مِّنْ حَمَا لِمُسْنُونِ

> اللهُ وَٱلْجَانَّ خَلَقَنْهُ مِنقَبُلُ مِن نَّارِ ٱلسَّـمُومِ

الله وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَيْمِ كَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَكًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاإِمَّسْنُونِ

> رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ وسَاجِدِينَ

الله عَلَيْكُةُ كُلُّهُمْ فَسَجَدَا لَمُكَيِّكَةُ كُلُّهُمْ

اللهِ ٱلسَّنجِدِين

أَبِي \_ آمْتَنَعَ .

#### (يَا إِبْلِيسُ) (السَّاجدِينَ)

(٣٢) - فَسَأَلُهُ المَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ قَائِلاً: مَا لِي، يَا إِبْلِيسُ، لَا أَرَاكَ مَعَ السَّاجِدِينَ المُمْتَئِلِينَ لأِمْرِي؟.

مَا لَكَ ـ أَيُّ غَرَضٌ لَكَ ، أَوْ مَا عُذْرُك؟

#### (صَلْصَال ٍ) (حَمَالٍ)

(٣٣) - فَقَالَ إِبْلِيسُ لِرَبِّهِ الكَرِيمِ: إِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعِدٌ لِلسُّجُودِ لِمَخْلُوقٍ خَلَقَهُ اللهُ مِنْ طِينِ يَابِسٍ مُتَغَيِّرِ اللَّوْنِ مُسْوَدِّهِ.

(٣٤) - فَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى إِبْلِيسَ بِالخُرُوجِ مِنَ المَنْزِلَةِ التِي كَانَ فِيهَا مِنَ المَلْإِ الأَعْلَى، وَهُوَ مَطْرُودٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ (أَوْ مَرْجُومٌ بِالشَّهُبِ ـ رَجِيمٌ). رَجِيمٌ ـ مَطْرُودٌ مِنَ الرَّحْمَةِ أَوْ مَرْجُومٌ بِالشَّهُبِ.

(٣٥) - وَأَتْبَعَهُ لَعْنَةً لَا تَزَالُ مُتَوَاصِلَةً لَاحِقَةً بِهِ، مُتَوَاتِرَةً عَلَيهِ، إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، يَوْمِ القِيَامَةِ، يَوْمِ الحِسَابِ (يَوْمِ الدِّينِ) وَفِي ذَٰلِكَ اليَوْمِ يُنْزِلُ بِهِ العِقَابَ الذِي يَسْتَحِقّهُ.

اللَّعْنَةُ ـ الإِبعَادُ عَلَى سَبيلِ السَّخْطِ.

(٣٦) - وَلَمَّا تَحَقَّقَ إِبْلِيسُ مِنَ الغَضَبِ الذِي لاَ مَصرفَ لَهُ عَنْهُ، سَأَلَ الرَّبُ الكَرِيمَ النَّظِرَةَ وَالإِمْهَالَ إِلَى يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَنْ يُوَخِّرَ مَوْتَهُ إِلَى ذَٰلِكَ النَّوْمِ، وَذَٰلِكَ مِنْ شِدَّةٍ حَسَدِهِ لِآدَمَ وَذُرِّيَتِهِ.

أَنْظِرْنَي \_ أَمْهِلْنِي وَلَا تُمِتَّنِي .

(٣٧) - فَأَجَابَهُ الرَّبُّ تَعَالَى شَأْنُهُ إلى مَا سَأَلُهُ، وَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنَ المُمْهَلِينَ، آسْتِدْراجاً لَهُ. المُمْهَلِينَ، آسْتِدْراجاً لَهُ.

(٣٨) - إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ الْوَقْتُ الْمَعْلُومُ..

الوَقْتِ المَعْلُومِ - وَقْتِ النَّفْخَةِ الْأُولَى التِي يَصْعَقُ الله بِهَا الخَلاَثِقَ جَمِيعاً.

(٣٩) - فَقَالَ إِبْلِيسُ لِلرَّبِ جَلَّ وَعَلا: رَبِّ بِسَبِ إِغْوَائِكَ إِيَّايَ، وَإِضْلَالِكَ لِي لَّأُحَبِّبَنَ لِلرَّبِ آدَمَ (لِأَزَيِّنَ لَهُمْ) المَعَاصِيَ، وَلأَرغَّبَهُمْ فِيهَا، وَلأَغْوِينَهُمْ وَأَضِلَّنَهُمْ جَمِيعاً، كَمَا أَغُويْتَنِي، وَقَدَّرْتَ ذَلِكَ عَلَيً. لأَغْوِينَهُمْ - لأَحْمِلَنَّهُمْ عَلَى الغوايَةِ وَالضَّلَالِ.

(٤٠) - وَيُتَابِعُ إِبْلِيسُ خِطَابَهُ لِلرَّبِّ الكَرِيمِ قَائِلًا: وَلَا أَسْتَثْنِي، مِنْ بَنِي آدَمَ الذِينَ سَأَعْمَلُ عَلَى إِضْلَالِهِمْ وَإِغْوائِهِمْ، إِلَّا عِبَادَكَ الذِينَ أَخْلَصُوا

تَ قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّنِجِدِينَ

تُ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِلَشَوِ خَلَقْتَهُ. مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَالٍ مِّنْ حَمَالٍ مَّسْنُونِ مَسْنُونِ

مَّسْنُونِ قَالَ فَأَخْرُخْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيثٌ

وَ إِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـةَ إِلَى يَوْمِ ٱللَّعْنَـةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ

تُ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ نِيَّ إِلَى يَوْمِ لَيُومِ لَيُومِ لَيُعَثُّونَ لَيَوْمِ لَيُعَثُّونَ

المُنظرينَ عَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرينَ

🕸 إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ

تَالَرَبِّ عِمَّا أَغُويْنَنِي لَأُرْيِّنَنَّ لَكُمْ فِي الْأَرْيِّنَنَّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ الْجُمْعِينَ الْمُحْمِعِينَ الْمُحْمِعِينَ الْمُحْمِعِينَ الْمُحْمِعِينَ اللَّهُمْ

﴿ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ

لَكَ العِبَادَةَ، وَلَمْ أَتَمَكُّنْ مِنَ الاسْتِيلاءِ عَلَى نُفُوسِهِمْ لِعُمْرانِها بِذِكْرِكَ. المُخْلَصِينَ ـ الَّذِينَ أُخْلَصْتَهُمْ لِطَاعَتِكَ.

#### الله عَنْ اَصِرَاطُ عَلَىٰ مُسْتَقِيمُ ﴿ (صِرَاطُ) اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(٤١) ـ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لإِبْلِيسَ مُتَوَعِّداً مُتَهَدِّداً: إِنَّ مَرْجِعَكُمْ إِلَيَّ، وَلا مَهْرَبَ لَكُمْ مِنْهُ، وَسَأَجَازِيكُمْ عَلَى أَعْمَالِكُمْ إِنْ خَيْراً فَخَيْراً، وَإِنْ شَرَّاً فَشَرًاً

(وَقِيلَ بَلِ المَعْنَى هُوَ: أَنَّ طَرِيقَ الحَقِّ مَرْجِعُها إِلَى اللهِ، وَإِلَيْهِ تَنْتَهِي). (وَقِيلَ أَيْضًا إِنَّ المَعْنى هُوَ: أَنَّ الطَرِيقَ المُسْتَقِيمَ حَقَّ عَلَيَّ مُراعَاتُهُ).

#### ملْطَانٌ)

رُ ٤٢) \_ إِنَّ عِبَادِي الذِينَ قَدَّرْتُ لَهُمُ الهِدَايَةَ لَا سُلْطَانَ لَكَ عَلَيْهِمْ، وَلَا عَلَيْ أَنْ تَحْمِلُهُمْ عَلَى آرْتِكَابِ وَلَا عَلَي أَنْ تَحْمِلُهُمْ عَلَى آرْتِكَابِ ذُنُوبِ يَضِيقُ عَنْهَا عَفْوِي، وَلَكِنَّ مَنِ آتَبَعَكَ مِنْهُمْ بِآخْتِيَادِهِ صَارَ مِنْ أَتَّبَعِكَ مِنْهُمْ بِآخْتِيَادِهِ صَارَ مِنْ أَتَّبَعِكَ مِنْهُمْ بِآخْتِيَادِهِ صَارَ مِنْ أَتَّبَاعِكَ، وَسَيكُونُ سُلْطَانُكَ عَلَى هُولاءِ.

(٤٣) \_ وَإِنَّ جَهَنَّمَ هِيَ مَكَانُ اللَّقَاءِ وَالاجْتِمَاعِ (مَوْعِدُهُمْ) لِجَمِيعِ مَنِ

آتَبُعُوا إِبْلِيسَ وَهِيَ مَقَرُّهُمْ وَبِئْسَ المِهَادُ.

سُلْطَانً \_ تسَلُّطُ وَقُدْرَةٌ عَلَى الإغْوَاءِ.

#### (أَبْوَابٍ)

(٤٤) ــ وَيُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ لِجَهَنَّمَ سَبْعَةَ أَبُوابٍ، وَقَدْ قَدَّرَ اللهُ لِكُلِّ بَابٍ مِنْ هٰذِهِ الأَبْوابِ السَّبْعَةِ نَصِيبًا مُعَيِّناً مِنْ أَتْبَاعٍ إِبْلِيسَ يَـدْخُلُونَ مِنْهُ إِلَى جَهَنَّمَ بِحَسَبِ أَغْمَالِهِمْ.

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبُوابٍ، بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ سَيْفاً عَلَى أُمِّتِي). (رَوَاهُ التَّرْمِذِي). (وَقِيلَ إِنَّ المَعْنَى هُوَ: إِنَّ فِي جَهَنَّمَ سَبْعَ طَبَقَاتٍ ـ أَوْ دَرَكَاتٍ ـ يُنْزِلُونَهَا

رويين إن الصحيى شو. إن يبي الجمام شيخ . يِحَسَب مَرَاتِبِهِمْ فِي العَذَابِ). مُرْمِ زَوْمُ مِنْ أَنْ يَرِّ مُرَاتِهِ مُرَّاثِهِ مُرَاتِّهِ مَنْ أَنْ

بِعُنْسُبُ سَرَائِيْوِهِمْ جُزْءُ مُفْسُومٌ \_ فَرِيقُ مُعَيَّنٌ مُتَمَيِّزُ عَنْ غَيْرِهِ.

#### (جَنَّاتِ)

(٤٥) ـ ثُمَّ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى حَالَ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَآتَقُوا رَبَّهُمْ، لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وَتَنْبُعُ فِي أَرْضِهَا عُيُونُ المَاء. إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمَ سُلُطَكَنُّ إِلَّامَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ

وَ إِنَّ جَهَنِّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ وَإِنَّ جَهَنِّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ

﴿ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمُ جُـنَّهُ مُقْسُومُ

هُ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۗ

#### الله المُخُلُوهَ السِكَامِ وَامِنِينَ

### ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ عِلِّ إِخُونَا عَلَىٰ شُرُرِ مُّنَقَسِلِينَ ﴿

## (الله مَشْهُم فِيهانصَبُ وَمَاهُم مِنْهَابِمُخْرِجِينَ

الله هُ نَيِّعُ عِبَادِيَ أَنِّ أَنَا اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ المِلْمُلِي الم

وَّ وَأَنَّ عَـ ذَابِي هُوَٱلْمَـذَابُ ٱلْأَلِيمُ

(أُنَّ وَنَبِّتُهُمُ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ

رُقُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِ إِنَّامِنكُمْ وَجِلُونَ

#### (بسَلام) (آمِنِينَ)

(٤٦) - وَيُقَسَالُ لَهُمْ: آذْخُلُوا الجَنَّـةَ وَأَنْتُمْ سَــالِـمُــونَ مِنَ الأَفَّـاتِ وَالمُنْغُصَاتِ، آمِنُونَ مِنْ سَلْبِ تِلْكَ النَّعْمَةِ التِي أَنْعَمَ بِهَا اللهُ عَلَيْكُمْ، وَالمُنْغُصَاتِ، آمِنُونَ مِنْ سَلْبِ تِلْكَ النَّعْمَةِ التِي أَنْعَمَ بِهَا اللهُ عَلَيْكُمْ، وَمِنْ كُلِّ خَوْفٍ وَفَزَعٍ، لاَ تَخَافُونَ إِخْراجاً وَلاَ فَنَاءً وَلاَ زَوَالاً.

#### (إِخْوَاناً) (مُتَقَابِلِينَ)

(٤٧) - وَينْزِعُ اللهُ الغِلَّ وَالحِقْدَ وَالضَّغِينَةَ مِنْ صُدُورِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَكُونُونَ إِخْواناً مُتَحَابِّينَ، وَيَجْلِسُونَ عَلَى سُرُر بَعْضُهُمْ يُقَابِلُ بَعْضاً، وَيَخْلِسُونَ عَلَى سُرُر بَعْضُهُمْ يُقَابِلُ بَعْضاً، وَيَنْظُرُ بَعْضُهُمْ فِي وُجُوهِ بَعْضٍ، وَهُمْ يَتَسَامَرُونَ وَيَتَحَادَثُونَ، وَلا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلى أَقْفِيَةِ بَعْضٍ، شَأَنَ المُتَبَاغِضِينَ لَلمُتَبَاغِضِينَ المُتَبَاغِضِينَ المُتَبَاغِضِينَ المُتَبَاغِضِينَ المُتَبَاغِضِينَ

غِلٍّ ـ ضَغِينَةٍ وَعَدَاوَةٍ وَحِقْدٍ.

(٤٨) - لاَ تَلْحَقُهُمْ فِي الْجَنَّةِ مَشْقَةٌ وَلا أَذًى (نَصَبٌ)، لَأِنَّهُمْ لَيْسُوا بِحَاجَةٍ إِلَيهِ، فَقَدْ كَفَاهُمْ رَبَّهُمُ اللهُ فَلكَ، وَأَمَرَ بِأَنْ يَصِلَ إِلَيْهِمْ كُلُّ مَا يَشْتَهُونَ وَيَطْلُبُونَ.

نَصَبٌ . تَعَبُ وَعَنَاءٌ .

(٤٩) - أُخْبَرْ، يَا مُحَمَّدُ، عِبَادِي أَنِّي غَفُورٌ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، أَغْفِرُ ذَنْبَ مَنْ تَابَ وَآسْتَغْفَرَ وَأَخْلَصَ العَمَلَ، فَلا أَفْضَحُهُ وَلا أَعَاقِبُهُ، وَلا أَعَذَّبُهُ عَلَى ذَنْبٍ بَعْدَ أَنْ يَتُوبَ مِنْهُ.

(٥٠) - وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ عَذَابِي لِمَنْ كَفَرَ وَعَنَا وَآسْتَكْبَرَ، وَأَصَرَّ عَلَى آرْتِكَابِ المَعْاصِي، وَالإِقَامَةِ عَلَيْهَا...، هُوَ العَذَابُ المُؤلِمُ المُوجِعُ الذِي لَا عَذَابُ المُؤلِمُ المُوجِعُ الذِي لَا عَذَابَ مِثْلُهُ.

#### (إِبْرَاهِيمَ)

(٥١) - وَخَبَّرُهُمْ عَنْ قِصَّةِ الضَّيْفِ الذِينَ نَزَلُوا عَلَى إِبْراهِيمَ، (وَكَلِمَةُ ضَيْفٍ تُطْلَقُ عَلَى الوَاحِدِ وَعَلَى الجَمْعِ) وَضَيْفُ إِبْراهِيمَ هُوُلاءِ هُمُ اللهَ تَعَالَى إِلَى قَوْمِ لُوطٍ لإِيقَاعِ المَلَائِكَةُ الكِرَامُ، الَّذِينَ أَرْسَلَهُمُ اللهُ تَعَالَى إِلَى قَوْمِ لُوطٍ لإِيقَاعِ العَذَابِ بِهِمْ.

ضَيْفِ إِبراهِيمَ ـ أَضْيَافِهِ وَكَانُوا مِنَ المَلاَئِكَةِ.

#### (سَلاماً)

(٥٢) - فَقَـدٌ دَخَلُوا عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ، فَقَـالَ لَهُمْ إِنَّـهُ خَـائِفٌ مِنْهُمْ (وَجِلُونَ). وَسَبَبُ خَوْفِهِ أَنَّهُ قَدَّمَ إِلَيْهِم العِجْلَ المَشْوِيِّ فَرَآهُمْ لَا

تَمْتَدُّ أَيْدِيهِمْ إِلَى الطَّعَامِ، فَظَنَّ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ بِهِ شَرَّاً. وَجَلُونَ ـ فَزَعُونَ وَخَائِفُونَ .

#### (بِغُلاَمٍ)

(٥٣) - فَقَالُوا لَـهُ لاَ تَخَفْ مِنَا إِنْنَا رُسُلُ رَبُّكَ، وَقَـدْ أَتَيْنَا لِنُبَشِـرَكَ بِـأَنَّ اللهَ سَيَرْزُقُكَ وَلَداً (وَهُوَ إِسْحَـاقُ عَلَيهِ السَّـلامُ)، يَكُونُ ذَا عِلْمٍ وَفِـطْنَةٍ وَفَهْمٍ فِي

(٥٤) فَقَـالَ لَهُمْ مُتَعَجِّباً أَنْ يُـولَدَ لَـهُ وَلَدٌ، بَعْـدَ أَنْ كَبِـرَ وَطَعَنَ فِي السَّنِّ هُـوَ وَزَوْجَتُـهُ: كَيْفَ تُبَشِّرُونَنِي بِـوِلاَدَةِ وَلَدِ لِي بَعْـدَ أَنْ عَــلاَنِيَ الكِبَـرُ، وَأَثَّـرَ فِيَّ، وَيَلْكَ حَالٌ تَتَنَافَى مَعَ هٰذِهِ البُشْرَى، فَبِأَي أُعْجُوبَةٍ تُبَشِّرُونَ؟ وَقَدْ قَـالَ إِبْرَاهِيمُ هٰذَا القَوْلَ مُتَعَجِّباً، لاَ مُسْتَبُعِداً حُصُـولَ ذٰلِكَ عَلَى قُدْرَةِ اللهِ، فَهُو يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ يُعْجِزُهُ شَيْءً فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ.

#### (بَشَّرْنَاكَ) (الْقَانِطِينَ)

(٥٥) ـ فَأَجَابَهُ الرُّسُلُ مُؤَكِّدِينَ البُشْرَى: إِنَّهُمْ يُبَشِّرُونَهُ بِالوَلَدِ تَحْقِيقاً وَبِشَارَةً، وَيَطْلُبُونَ إِلَيْهِ وَرَحْمَتِهِ. وَيَطْلُبُونَ إِلَيْهِ أَنْ لاَ يَكُونَ مِنَ اليَائِسِينَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ. القايطِينَ مِنَ الخَيْرِ أَوِ الوَلَدِ.

(٥٦) ـ فَأَجَابَهُمْ إِنَّهُ لَيْسَ قَانِطاً مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَلٰكِنَّهُ يَرْجُو الوَلَدَ مِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ كَبَرَ وَأَسَنَّتْ زَوْجَتُهُ، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ مِنْ قُدْرَةِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ مَا هُوَ أَبْلَغُ مِنْ ذٰلِكَ. وَلَا يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِلَّا مَنْ ضَلَّ طَرِيقَ الهِدَايَةِ وَالإِيمَـانِ، وَجَهِلَ عَظَمَةَ الخَالَقِ.

(٥٧) ـ وَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ، وَجَاءَتُهُ البُشْرَى، أَخَذَ يَسْأَلُ المَـلَاثِكَةَ الكِشْرَى، أَخَذُ مِنْ وَاحِـدٍ، وَالبُشْرَى لَا الكِـرَامَ عَمَّا جَـاؤُوا مِنْ أَجْلِهِ غَيْرَ البُشْرَى، فَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِـدٍ، وَالبُشْرَى لَا تَحْتَاجُ إِلَى هٰذَا العَدَدِ.

فَمَا خَطْبُكُمْ . فَمَا شَأْنُكُمُ الخَطِيرُ؟

(٥٨) - فَقَالُوا لَـهُ: إِنَّهُمْ مُسْرَسَلُونَ مِنْ قِبَـلِ اللهِ تَعَـالَى إِلَى قَـوْمٍ مُجْرِمِينَ، يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ، وَلإِهْلاكِهِمْ، وَهُؤُلَاءِ هُمْ قَوْمُ لُوطٍ. يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ، وَلإِهْلاكِهِمْ، وَهُؤُلَاءِ هُمْ قَوْمُ لُوطٍ.

(٥٩) - وَإِنَّهُمْ سَيُنَجُّونَ لُوطاً وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ.

وَ الُواُلَانُوَجَلَ إِنَّانُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ عَلِيمٍ عَلِيمٍ عَلِيمٍ عَلِيمٍ عَلِيمٍ عَلِيمٍ عَلِيمٍ

( قَالَ أَبَشَّ رْتُمُونِي عَلَى أَن مَّسَّنِي الْكِبْرُ فَهِ مَ تُبَشِّرُونَ الْمِسْرُونَ

﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عَ إِلَّا ٱلضَّاَ أُوْرِثَ

عَ الْوَابَشَّ رُنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُنُ

مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ

@ قَالَفَمَاخَطْبُكُمْ أَيْمُاٱلْمُرْسَلُونَ

ه قَالُوَاْ إِنَّا أَزْسِلْنَاۤ إِلَىٰ فَوْمِ عُجْرِمِينَ مُعْرِمِينَ

﴿ إِلَا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لِمُنَجُّوهُمْ أَجْمُعِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

## ﴿ إِلَّا مُرَأَتَهُ وَقَدَّرُنَا ۗ إِنَّا الْمِنَ الْمِنَ الْمِنَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ

الله لَكُمَّا حَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

اللهُ عَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ

الله الله والله والمسترود والمسترود

﴿ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلِدِقُونَ

وَ فَأَسْرِ بِأَهَلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَكَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ

#### (الغَابِرِينَ)

(٦٠) - وَلاَ يَسْتَثْنُونَ مِنْ آلِ لُوطٍ إِلاَّ آمْرَأَتُهُ، فَإِنَّها سَتَكُونُ مِنَ الَّذِينَ يَبْقُونَ فِي المَدِينَةِ حِينَ نُزُولِ العَذابِ بقَوْمِهَا، فَتَهْلِكُ مَمَ مَنْ يَهْلِكُ مِنْ

الغَابِرِينَ - تَأْتِي بِمَعْنَى البَاقِينَ، وَبِمَعْنَى الهَالِكِينَ. قَدُونًا - قَضَنْنَا وَحَكُمْنَا أَوْ عَلَمْنَا.

#### (آلُ)

(٦١) - وَلَمَّا جَاءَ المُرْسَلُونَ إِلَى لُوطٍ، فِي صُورَةِ شُبَّانٍ صِبَاحِ الوُّجُوهِ.

(٦٢) - فَضَاقَ لُوطٌ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، بِهْؤُلاءِ الضُّيُوفِ ذَرْعاً، خَوْفاً عَلَيْهِمْ مِنْ فَسَادِ قَوْمِهِ، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِم القُدُومَ إِلَى هٰذِهِ القَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها. قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ـ أَنْكِرُكُمْ وَلاَ أَعْرِفُكُمْ.

#### (جِئْنَاكَ)

(٦٣) - فَقَالُوا لَهُ: إِنَّهُمْ جَاؤُوهُ بِالعَذَابِ لِقَوْمِهِ، وَبِهَلاَكِهِمْ وَدَمَارِهِمْ وَقَدْ كَانُوا يَشُكُونَ فِي حُلُولِهِ بِسَاحَتِهِمْ، حِينَمَا كَانَ لُوطٌ يُحَذِّرُهُمْ مِنْهُ، وَيُخَوِّفُهُمْ نُزُولَهُ بِهِمْ، عِقَاباً لَهُمْ مِنَ اللهِ عَلَى كُفْرِهِمْ وَفِسْقِهِمْ وَفَسَادِهِمْ.

فِيهِ يَمْتَرُونَ ـ يَشُكُّونَ وَيُكَذِّبُونَ فِيهِ.

#### (وَأَتَيْنَاكَ) (لَصَادِقُونَ)

(٦٤) ـ وَإِنَّا أَتَيْنَـاكَ بِالأَمْرِ المُحَقَّقِ المُتَيَقِّنِ الذِي لَا مَجَالَ لِلشَّكَ فِيهِ، وَهُوَ العَذَابُ الذِي قَدَّرَ اللهَ إِنْزَالَـهُ بِقَوْمِهِ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فِيمَا أَخْبَرْنَاكَ بِهِ مِنْ إِهْلاكِ قَوْمِكَ وَإِنْجَائِكَ وَأَهْلَكَ.

#### (اللَّيْلِ) (أَدْبَارَهُمْ)

(٦٥) - ثُمَّ أَمَرَتِ المَلَاثِكَةُ لُوطاً بِأَنْ يُسْرِيَ بِأَهْلِهِ بَعْدَ مُضِيِّ جَانِبِ مِنَ اللَّيْلِ ، أَيْ يِطَائِفَةٍ مِنْهُ (بِقِطْع مِنَ اللَّيْل ) وَأَنْ يَمْشِيَ لُوط، عَلَيْهِ السَّلامُ ، حَلْفَهُمْ فِي المُوَخَّرَةِ لِيَّكُونَ ذَلِكَ أَحْفَظَ لَهُمْ ، وَأَمَرُوهُ بِأَنْ لاَ يَلْتَفِتَ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَى المَوْلِقِي حِينَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ تَنْزِلُ بِالقَوْمِ الفَاسِقِينَ ، وَفِيهَا العَدَابُ وَالدَّمَارُ. وَلْيَتِّجِهُ لُوطٌ وَأَهْلُهُ إِلَى المَكَانِ الذِي عَنْهُ الله لَهُمْ ، لِيَكُونَ دَارَ مقامِهِمِ الجَدِيدِ.

بِقِطْعِ مِنَ اللَّيْلِ - جَانِبٍ مِنْ اللَّيْلِ أَوْ طَائِفَةٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ آخِرِهِ. آتَّبْعُ أَدْبَارَهُمْ - سِرْ خَلْفَهُمْ لِتَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ.

🗓 وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكُ ٱلْأَمْرِ أَنَّ دَابِرَهُمْ وَلَاءَ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ

الله وَجَآءَ أَهْ لُ ٱلْمَدِينَ لِهِ يَسْتَبْشِرُونَ

هُ قَالَ إِنَّ هَلَوُّلَآء ضَيْفِي فَلَا نُفْضَحُونِ

اللهُ وَالنَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُحْذَرُونِ

الْوَاْلُولَمُ لَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ

🐞 قَالَهَـُـُوُلَآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمُوفَعِلِينَ لِإِ

(٦٦) ـ وَأُوْحَى اللَّهُ تَعَالَى ۚ إِلَيْهِ أَنَّ ذَٰلِكَ الْإَمْرَ ۚ مَقْضِيٌّ مَبْتُوتٌ ۚ فِيهِ، وَهُوَ أَنَّ آخرَ قَوْمِكَ (دَابِرَهُمْ) سيكونُ هَالِكاً مُسْتَأْصَلًا حِينَمَا يَدْخُلُ صَبَاحُ لَيْلَتِهِمْ تِلْكَ، وَلَا يَيْقَى مِنْهُمْ أَحَدُ حَيًّا. (وَإِذَا هَلَكَ دَابِرُ القَوْمِ فَقَدُ هَلَكَ أُوَّلُهُمْ، أَيْ هَلكُوا جَمِيعاً).

قَضَيْنَا إِلَيْهِ \_ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ .

دَابِرَ هُ**وْلاءِ ـ** أَخِرَهُمْ. وَالمُرَادُ بِالتَّعْبِيرِ أَنَّهُمْ جَمِيعاً سَيَكُونُونَ هَالِكِينَ.

(٦٧) - ثُمَّ شَرَعَ اللَّهُ تَعَالَى يَقصُ مَا صَدَرَ مِنْ قَوْمٍ لُوطٍ، حِينَما عَلِمُوا بِقُدُومِ أَضْيَافٍ صِبَاحِ الوُّجُوهِ إلى دَارِ لُوطٍ، وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مِنْ دَمَارِهِمْ كُمَا أَشَارَ إِلَيْهِ تَعَالَى سَابِقًا. فَقَالَ تَعَالَى: إِنَّ أَهْلَ القَرْيَةِ جَاۋوا إِلَى دَارِ لُوطٍ مُسْرِعِينَ مُسْتَشْشِرِينَ بِأَنَّهُمْ سَيَنَالُونَ بُغْيَتَهُمْ، بِفِعْلِ الفَاحِشَةِ، مِنْ هَوُلَاءِ

(وَقِيْلَ ۚ إِنَّ آمْرَأَةَ لُوطٍ هِيَ التِي أُخْبَرَتْ قَوْمَهَا بِوُصُولِ ۖ الْأَضْيَافِ إِلَى دَارِ

(٦٨) - وَقَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ لُوطٌ أَنَّ أَضْيَافَهُ هُمْ رُسُلُ رَبِّهِ إِلَيْهِ، أَخَذَ يُدَافِعُ قَـوْمَهُ عَنْهُمْ ، وَيَقُولُ لَهُمْ : إِنَّهُمْ أَضْيَافُهُ ، وَرَجَاهُمْ أَنُ لَا يَخْذُلُوهُ ، وَيُهينُوهُ بالاغتِـذاءِ عَلَى أُضَّيَافِهِ وَخَفْر ذِمَّتِهِ.

(٦٩) ـ وَأَرَادَ لُوطٌ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنْ يُذَكِّرَهُمْ بِحَقِّهِ عَلَيْهِمْ، وَيَـرْجُوهُمْ أَنْ لا يُخْزُوهُ أَمَامَ ضُيُوفِه، فَنَاشَدَهُمُ الله، وَذَكُرَهُمْ بِمَا يَتَوَجَّبُ عَلَيْهِمْ مِنْ تَقَرَى الله، وَمُرَاعَاةِ جَانِبِهِ تَعَالَى .

#### (الْعَالَمِينَ)

(٧٠) ـ فَقَالُوا لَهُ: أَلَمْ نَنْهَكَ عَن آسْتِضَافَةِ أَحَـدِ مِنَ النَّاسِ فِي قَـرْيَتِنَا، فَقَـدْ كَانُوا يَتَعَرْضُونَ لِكُلِّ غَرِيب بِالسُّوءِ، وَكَانَ لُوطٌ يُدَافِعُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ آرْتِكَابِ الفَوَاحِش ، وَيُدَافِعُهُمْ عَنْ أَضْيَافِهِ .

عَنِ العَالَمِينَ \_ عَنْ إِجَارَةِ أَوْ ضِيَافَةِ أَحَدِ مِنَ النَّاسِ .

#### (فَاعِلِينَ)

(٧١) ـ فَأَرْشَدَهُمْ إِلَى مَا خَلَقَ اللهُ لَهُمْ مِنْ نِسَاتِهِمْ، وَحَثْهُمْ عَلَى الزُّواجَ مِنْ نِسَاءِ القَرْيَةِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ إِتَّيَانِ الرِّجَالِ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ.

(وَقَدْ سَمِّي نِسَاءَ قَوْمِهِ بَنَاتِهِ لَأَنَّ رَسُولَ الْأُمَّةِ كَالَابِ فِيهَا).

(٧٢) فَقَالَتِ المَلَائِكَةُ لِلُوطِ عَلَيْهِ السَّلامُ: وَحَيَاتِكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ، إِنْ قَـوْمَكَ لَفِي ضَلَالَتِهِمْ التِي جَعَلَتْهُمْ حَيَارَى لاَ يَعْرَفُونَ مَا أَحَاطَ بِهِمْ مِنَ الـبَــلاءِ، وَلاَ

مَا يَنْتَظِرُهُمْ مِنْ العَـذاب، لمَا أَصَـابَهُمْ مِنْ عَمَى البَصِيرَةِ (يَعْمَهُـونَ). (أَوْ أَنَ الفَسَمَ بِحَيَاةِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ قِبَلِ اللهِ تَعَالَى).

سَكْرَ تِهِمْ - غِوَايَتِهِمْ وَضَلَالَتِهِمْ.

يَعْمَهُونَ \_ يَعْمَوْنَ عَنِ الرُّشْدِ أَوْ يَتَحَيَّرُونَ .

(٧٣) - فَنَزَلَ بِهِم العَذَابُ المُنْتَظَرُ، وَأَخَذَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ، وَقْتَ شُرُوقِ الشَّمْسِ ، وَكَانَ آبْتِدَاؤُهَا مِنَالصُّبْح ،وَآنْتِهَاؤُهَا حِينَ الشُّرُوق،لِذٰلِـكَ قَالَ أَوُّلًا (مُصْبِحِينَ) وَقَالَ هُنَا (مُشْرِقِينَ).

الصَّيْحَةُ ـ صَوْتُ مُهْلِكُ مِنَ السَّمَاءِ.

مُشْرِقِينَ - دَاخِلِينَ وَقْتَ الشُّرُوقِ.

(٧٤) فَهَدَمَ اللَّهَبَلَدَهُمْ ،وَقَلَبَهَا فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ ،زَلْزَلَ أَرْضَهُمْ ، وَجَعَلَ عَالِيَ بَلَدِهِمْ سَـافِلَهَا، وَأَمْطَرَ عَلَيْهِمْ أَثْنَاءَ ذٰلِـكَ حِجَـارَةً مِنْ طِينِ مَشْـوِيٌّ، أَوْ مُتَحَجِّـر، (سِجِّيل )، فَقَتَلَتْ مَنْ لَمْ يَقْتُلُهُ الزُّلْزَالُ، وَهَدَمَتِ الْبَيُوتَ. سِجِّيل ـ طِينِ مُتَحَجِّرِ طُبِخَ بِالنَّارِ.

(٧٥) - وَإِنَّ فِيما فَعَلْنَاهُ بِقَوْمِ لُوطٍ، مِنَ الهَـلَاكِ وَالعَـذَاب، لَـدَلَالَاتِ لِمَنْ يَتَفَكَّرُونَ فِي الكُوْنِ فَيَعْتَبِرُونَ بِمَا يَحْدُثُ فِيهِ مِنَ العِظَاتِ وَالعِبَرِ، وَلِمَنْ يَتَأَمُّلُونَ ذٰلِكَ وَيَتَوَسُّمُونَهُ، وَيَنْظُرُونَهُ بِعَينِ البَصِيرَةِ وَالبَصَرِ.

لِلْمُتَوَسِّمِينَ \_ لَلْمُتَفَرِّسِينَ. المُتَأَمِّلِينَ.

(٧٦) ـ وَإِنَّ هٰذِهِ القَرْيَةَ (قَرْيَةَ قَوْم لُوطٍ) التِي دَمَّرَهَا اللهُ تَعَالَى، وَجَعْلَ عَالِيهَا سَافِلُهَا لَهِيَ فِي طَرِيقٍ مُعْلَم وَاضِح يَمُرُّ بِهِ المُسَافِرُ مِنَ الحِجَـازِ إِلَى الشَّامِ ، وَيَرَى آثارَها البَاقِيَةَ.

لْبِسَبِيلَ مُقيم \_ فِي طُرِيقِ وَاضِح ِ بَاقٍ لَمْ يَنْدَثِرْ.

(٧٧) - وَالذِي صَنَعْنَاهُ بِقُوم لُوطٍ مِنَ الهَلاكِ وَالدَّمَارِ، وَمَا قُمْنَا بِهِ مِنْ إِنْجَاءِ لُوطٍ وَأَهْلِهِ، لَدَلَالةً، وَعِبْرَةٌ جَلِيَّةً لِلْمُؤْمِنينَ باللهِ وَرَسُولِهِ، لأنَّهُمْ يَعْرفُونَ أنَّ مَا حَلُّ بِهِمْ مِنَ العَدَابِ إِنَّمَا كَانَ ٱنْتِقَاماً مِنَ أُولَٰئِكَ الكَفَرَةِ الفَسَقَةِ، الذِينَ كَفَـرُوا بِاللهِ ، وَكَذُّبُوا رَسُولَهُ ، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِهِ . ۚ

#### (أَصْحَالُ) (لَظَالِمِينَ)

((٧٨) - وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ هُمْ قَـوْمُ شُعَيْبٍ، وَكَـانَ ظُلْمُهُمْ بِشِـرْكِهِمْ بِـاللهِ،

الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ

🥸 فَجَعَلْنَاعَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ

وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ

٥ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ

و إِن كَانَ أَصْعَنْبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ

وَقَطْعِهِم الطَّرِيقَ عَلَى السَّالِلَة، وَبَخْسِهِم المِكْيَالَ وَالمِيزَانَ، فَأَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِمْ شُعَيْبًا فَكَذَّبُوهُ.

الَأَيْكَةِ - اللُّهُ عَةِ الكَثِيفَةِ الشَّجَرِ.

(٧٩) - فَانْتَقَمَ اللهُ مِنْهُمْ بِالصَّيْحَةِ وَالرَّجْفَةِ، وَعَذَابِ يَوْمِ النَّظُلَّةِ. وَكَانَتْ أَرْضُهُمْ قَوِيبَةً مِنْ أَرْضِ قَوْمِ لُوطٍ، وَكَانُوا بَعْدَهُمْ فِي الزَّمَانِ، وَكَانَتْ قَرْيَتُهُمْ وَقُرَى قَوْمٍ لُوطٍ تَقَمُ عَلَى طَرِيقٍ ظَاهِرٍ يَأْتَمُّونَ بِهِ، وَيَهْتَدُونَ فِي سَيْرِهِمْ، بَيْنَ الجَجَازِ وَالنَّامِ، وَلِلْاكِ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ، عَلَيْهِ السَّلامُ، حِينَما حَدُّرَهُمْ نِقْمَةَ الجِجَازِ وَالنَّامِ، وَيَمْ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴾ (١٠).

الله: ﴿ وَمَا قُومُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِيعِيدٍ ﴾ ``. وَإِنَّهُمَا ـ أَيْ قَرْيَةُ قَوْم لُوطٍ وَقَرْيَةُ أَصْحَابِ الأَيْكَةِ .

لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ - بِطَرِيتٍ وَاضِحٍ يَأْتَمُونَ بِهِ فِي أَسْفَارِهِمْ.

#### (أُصْحَابُ)

(^^) - وَأَضْحَابُ الحِجْرِ هُمْ قَوْمُ ثَمُودَ، وَقَدْ كَذَّبُوا نَبِيَّهُمْ صَالِحاً، وَمَنْ كَذَّبُوا نَبِيَّهُمْ صَالِحاً، وَمَنْ كَذَّبُ وَأَشْرَلُونَ وَلِذْلِكَ قَالَ تَعَالَى إِنَّهُمْ كَذَّبُوا المُرْسَلِينَ، وَلِذْلِكَ قَالَ تَعَالَى إِنَّهُمْ كَذَّبُوا المُرْسَلِينَ.

الحِجْرِ \_ دِيارُ ثَمُودَ بَيْنَ المَدِينَةِ وَتَبُوكَ .

#### (آتَيْنَاهُمْ) (آيَاتِنَا)

(٨١) - وَآتَاهُم اللهُ مِنَ الآيَاتِ مَا يَدُلُّهُمْ عَلَى صِدْقِ مَا جَاءَهُمْ بِهِ رَسُولُهُمْ صَالِحٌ، وَمِنْ هَذِهِ الآيَاتِ أَنَّهُ دَعَا اللهَ - بِنَاءً عَلَى آقْتِراح قَوْمِهِ - فَأَخْرَجَ لَهُمْ نَاقَةً عُشَرَاء مِنْ صَخْرَةٍ صَمَّاء، وَكَانَتِ النَّاقَةُ تَسْرَحُ فِي بِلاَدِهِمْ، وَتَقْتَسِمُ مَعَهُمُ المَاء، فَتَشْرَبُهُ يَوْماً، وَيَشْرَبُونَهُ يَوْماً، فَضَاقُوا بِالنَّاقَةِ ذَرْعاً فَعَقَرُوهَا (ذَبَحُوها أَوْ قَتَلُوها)، فَأَهْلَكَهُمُ اللهُ عَنْ آخِرِهِمْ، وَدَمَّرَ عَلَيْهِمْ.

#### (آمِنِينَ)

(٨٢) ـ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ بُيُوتَهُمْ فِي الجِبَالِ ، مَخَافَةَ هَدْمِهَا أَوْ نَقْبِهَا مِنْ قِبَلِ اللَّصُوص ، أَوْ مَخَافَةَ تَخْرِيبِ الْأَعْدَاءِ لَهَا.

(وَقِيلَ إِنَّ اَلمَعْنَى هُوَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَنْحِتُونَ بُيُوتَهُمْ فِي الجِبَالِ مِنْ غَيْرِ خَـوْفٍ، وَمِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَيْها، وَإِنَّمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ذٰلِكَ بَطَراً وَأَشَراً وَعَبَثاً).

(٨٣) ـ فَلَمَّا كَذَّبُوا رَسُولَهُمْ، وَعَقَـرُوا النَّاقَـةَ، قَالَ لَهُمْ صَـالِحٌ نَبِيُهُمْ: لَقَـدْ عَتَـوْتُمْ عَنْ أَمْرِ رَبَّكُمْ فـآنْتَظِرُوا عِقَـابَ اللهِ، وَعَذَابَـهُ عَلَى فِعْلِكُمْ، بَعْدَ ثَـلاَتَه أَيَّامٍ. وَفِي اليَوْمِ المُحَدَّدِ لِنُزُولِ العَذَابِ بِهِمْ ـ وَهُوَ اليَـوْمُ الرَّابِـعُ ـ أَخَذَتْهُمْ صَيْحَةُ العَذَابِ عِنْدَ الصَّبَاحِ، فَدَمَّرَهُمُ اللهِ جَمِيعاً، وَلَـمْ يُبْقِ مِنْهُمْ أَحَداً. الله فَانَفَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَيَإِمَامِ اللهِ إِمَامِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

﴿ وَلَقَدُكَذَكَ لَكَ الْمُحْتُ الْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ

ه وَءَالْيَنْكَهُمْ ءَايْتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعُرضينَ مُعُرضينَ

هُ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلِجَبَالِ بُيُوتًا

ءَامِنِينَ

الله فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِ

<sup>(</sup>١) الآية ٨٩ مِنْ سُورَةِ هُود.

الدُّهُر، مِنْ قَضَاءِ اللهِ شَيْئًا.

#### فَمَا أَغَنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

وَمَاخَلَقُنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّابِالْحَقِّ وَإِتَ السَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَاصَفَح الصَّفَح الجُميلَ

﴿ إِنَّارَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ

﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنْكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِ وَ الْفَرْءَ الْكَ الْعَظِيمَ

(٨٤) - فَلَمْ يَنْفَعُهُمْ مَا كَانُوا يَسْتَغِلُونَهُ مِنْ زُرُوعِهِمْ وَثِمَارِهِمْ التي ضَنُوا بِمَائِهَا عَلَى النَّافَةِ، حَتَّى عَقَرُوهَا، لِكَيْلا تُشَارِكَهُمْ فِيهِ، وَلَمْ تَدْفَعْ عَنْهُمُ الأَمْوَالُ التي يَكْسِبُونَها مِنْ أَعْمَالِهِمْ فِي نَحْتِ البُّبُوتِ، وَإِعْمَارِ الْأَرْضِ، لَمَّا جَاءَهُمْ أَمْرُ اللهِ، كَمَا لَمْ تَمْنَعُهُمُ البُّيُوتُ التِي نَحْتُوهَا فِي الجِبَالِ لِتَدْفَعَ عَنْهُم عَادِيَاتِ

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٨٥) - يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ لَمْ يَخْلُقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالحَقِّ وَالعَدْلِ ، وَلِحِكْمَةٍ وَمَصْلَحَةٍ . وَلَمْ يَخْلُقُهُمَا بَاطِلًا وَعَبَشاً ، لِلَّهْوِ وَالتَسْلِيَةِ . ثُمَّ أَخْبَرَ الله تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ فِي بِأَنَّ السَّاعَةَ سَتَقُومُ لَا مَحَالَةَ ، وَحِينَفِذِ يَلْقَى كُلُّ وَاحِدٍ جَزَاءَهُ . ثُمَّ أَمَرَهُ بِالصَّفْح ِ عَنْ إِسَاءَاتِ المُشْرِكِينَ وَأَذَاهُمْ لَهُ ، وَتَكْذِيبِهِمْ إِيَّاهُ بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ . إِيَّاهُ بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ .

#### (الْخَلَّاقُ)

(٨٦) - وَيُقَرِّرُ اللهُ تَعَالَى: أَنَّهُ سَيَبْعثُ الخَلْقَ حِينَ تَقُومُ السَّاعَةُ، فَهُ وَ قَـادِرٌ عَلَى ذٰلِكَ لَأَنَّهُ الخَلَّقُ الذِي لاَ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فِي الأرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ، وَقَدْ خَلَقَهُمْ وَخَلَقَ كُـلَّ شَيءٍ فِي الوُجُودِ، لَأَنَّهُ العَلِيمُ بِأَحْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ، وَبِمَا تَفَرَّقَ مِنَ أَجْسَادِهِمْ فِي أَرْجَاءِ الأَرْضِ

#### (آتَيْنَاكَ) (الْقُرْآنَ)

(٨٧) - يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ: إِنَّهُ آتَاهُ سَبْعاً مِنَ المَشَانِي، وَآتَاهُ القُرْآنَ العَظهَ.

وَآخْتَلَفَ المُفَسِّرُونَ حَوْلَ المَقْصُودِ (بِالسَّبْعِ المَثَانِي) فِقَالَ آبْنُ مَسْعُودٍ وَآبْنُ عَبَّاسِ : إِنَّهَا سُورُ القُرآنِ الطَّوَالِ (الْبَقَرَةَ وَآلُ عُمْرانَ وَالنَّسَاءُ وَالمَائِدَةُ وَالأَنْعَامُ وَالأَعْرَافُ وَيُونُسُ). وَقَدْ بَيِّنَ الله فِي هٰذِهِ السُّورِ السَّبْعِ الفَرَائِضَ وَالأَخْدَامَ. وَالمُحُدُودَ وَالقصَاصَ وَالأَحْكَامَ.

وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: ۚ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَٰى بَيْنَ، فِي هٰذِهِ السُّورِ السَّبْعِ، الْأَمْشَالَ وَالخَبَرَ وَالْجِيَرَ.

وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّهَا سُورَةُ الفَاتِحَةِ، وَسُمَّيَتْ بِـالسَّبْعِ المَشَانِي لَأَنَّهَا تَتَـأَلُفُ مِنْ سَبْع ِ آیَاتٍ فِیهَـا الحَمْدُ وَالثَّنَـاءُ عَلَى اللهِ، ویُثَنَّى بِهَا فَتُقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَـةٍ مِنَ رَكَعَاتِ الصَّلاةِ.

وَفِي حَـديثٍ عَنِ الرَّسُـولِ ﷺ (أُمُّ القُرْآنِ هِيَ السَّبْـعُ المَشَانِي وَالقُـرْآنُ العَظِيمُ). (رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة).

سَبْعاً ـ سَبْعَ آيَاتٍ وَهِيَ الفَاتِحَةُ.

مِنَ المَثَانِي ـ الَّتِي تُثَنَّى وَتُكَرِّرُ قِرَاءَتُهَا فِي الصَّلاةِ.

#### (أُرْوَاجاً)

(٨٨) - لَقَدْ آتَيْنَاكَ، يَا مُحَمَّدُ، القُرْآنَ العَظِيمَ، وَالسَّبْعَ المَثَانِيَ، فَقَدْ أُوتِيتَ النَّعْمَ العَظِيمَةَ التِي لَا تُدَانِيهَا نِعَمَّ فِي الدُّنْيَا، فَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَكَ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَا إلى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَهْلَهَا مِنْ إلى الدُّنْيَا، وَلَا إلى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَهْلَهَا مِنْ زَهْرَتِهَا الفَانِيَةِ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، فَلَا تَعْبِطُهُمْ عَلَى مَا هُمْ فِيهِ، وَلاَ تُذْهِبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسراتٍ حُزْنًا عَلَيْهِمْ فِي تَكْذِيبِهِمْ لَكَ، وَمُخَالَفَتِكَ فِيمَا أَتَيْتَهُمْ بِهِ، وَأَلِنْ جَانِبَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ.

آخْفِضْ جَنَاحَكَ - تَوَاضَعْ وَأَلِنْ جَانِبَكَ .

أَزْواجاً مِنْهُمْ - أَصْنَافاً مِنَ الكُفَّارِ.

الأزْوَاجُ \_ وَاحِدُهَا زَوْجُ \_ وَهُوَ هُنَا الصَّنْفُ.

(٨٩) - وَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى نَبِيَهُ ﷺ بِأَنْ يَقُولَ لِلنَّاسِ إِنَّهُ نَذِيرٌ إِلَيْهِمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ، قَدْ يَحِلُ بِهِمْ ، كَمَا حَلَّ بِمَنْ تَقَدَّمَهُمْ مِنَ الْأَمَمِ التِي كَذَابُ أُسِلَهَا وَأَخَذَهَا اللهِ .

(٩٠) - المُقْتَسِمُونَ هُمُ الذِينَ يَجْتَمِعُونَ وَيَحْلِفُونَ (يُقْسِمُونَ) عَلَى مُخَالَفَةِ الْأَنْبِيَاءِ، وَعَلَى إِيدَائِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ. أَوْ كَمَا فَعَلَ الرَّهْطُ مِنْ قَوْمِ صَالِحِ الذِينَ أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ، إِذ آجْتَمَعُوا وَأَقْسَمُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، عَلَى مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، لِكَيْلا يَنْكِلَ مِنْهُمْ أَحَدُ، وَيَتَراجَعَ عَمًا آجْتَمعُوا عَلَيهِ، فَكَانُ هُؤلاءِ المُقْتَسِمِينَ لاَ يُجْمِعُونَ عَلَى أَمْرٍ إِلاَّ أَقْسَمُوا عَلَيهِ.

وَيَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُ أَنْزَلَ العَذَابَ بِهِؤلاءِ، كَمَا أَنْزَلَهُ بِالذِينَ تَقَاسَمُوا وَتَحَالَفُوا عَلَى تَكِذِيبِ الأَنْبِيَاءِ وَقَتْلِهِمْ وَإِيذَائِهِمْ.

(وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ المَعْنى هُوَ: إِنَّنَا آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ المَشَانِي، كَمَا آتَيْنا مِنْ قَبْلِكَ اليَهُودَ التَّوْرَاةَ، وَالنَّصَارَى الإِنْجِيلَ، وَهُمُ الذِينَ آقتَسَمُوا القُرآنَ، وَجَزَّوُوهُ أَجْزَاءً، فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ الذِي وَافَقَ كِتَابَهُمْ، وَكَفَرُوا بِبَعْضِ وَهُومَا خَالَفَهُ).

المُقْتَسِمِينَ - أَهْلِ الكِتَابِ - أَوْ مَنْ يُقْسِمُونَ عَلَى كُلِّ مَا آجْتَمَعُوا عَلَيْهِ.

#### (الْقُرْآنَ)

(٩١) ـ الذِينَ جَزَّوْوا كِتَابَ اللَّهِ فَجَعَلُوهُ أَصْنَافاً فَآمَنُـوا بِبَعْضٍ ، وَكَفَرُوا

بِبَعْضٍ ٍ.

عِضِينَ ـ أَعْضَاءٌ وَأَجْزَاءٌ فَآمَنُوا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ .

٥ وَقُلْ إِنِّتَ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ

كَمَا أَنْزَلْنَاعَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ

كَ ٱلَّذِينَ جَعَـ لُواْ ٱلْقُرْءَ انَ عِضِ

#### اللهُ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَكَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ (لَنَسْأَ

## عَمَّاكَانُواْيَعْمَلُونَ

# 

## إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ

## نَّ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهًا عَلَمُونَ مَاللَّهِ إِلَّهًا عَلَمُونَ عَالَمُونَ

## ﴿ وَلَقَدْنَعُلُو ۗ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ وَ يَضِيقُ صَدْرُكَ وَالْمَايَقُولُونَ وَمَا يَقُولُونَ

# نَّ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ وَكُن مِّنَ السَّنجِدِينَ السَّنجِدِينَ

# ا وَاعْبُدُرَبَّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ اللَّهُ اللَّالِي الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللِّلِمُ الللِّلِمُ الللِّهُ الللِّلِي الللِّلِي الللِّلْمُلِمُ اللِّهُ الللِّلْمُلِمُ الللِّلِمُ الللِّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُولِ الللِّلِي الللِّلِمُ الللِيلِمُ الللِّلِمُ الللِيلِمُ الللِيل

#### (لَنَسْأَلَنَّهُمْ)

#### (٩٢) - وَيُقْسِمُ اللهُ تَعَالَى بِذَاتِهِ الكَرِيمَةِ عَلَى أَنَّهُ سَيَسْأَلُ هٰؤُلَاءِ المُكَذَّبِينَ وَالمُقْتَسِمِينَ. . جَمِيعاً عَمًّا كَانُوا يَقُولُونَهُ وَيَفْعَلُونَهُ فِيمَا بَعَثْنَاكَ بِهِ إِلَيْهِمْ.

- (٩٣) ـ أَيْ إِنَّ اللهَ تَعَـالَى سَيَسْأَلُ لهُؤُلَاءِ الـذِينَ جَعَلُوا القُرآنَ عِضِينَ، فَآمَنُوا بِبِغْضِ وَكَفَرُوا بِبَغْضٍ، عَنْ جَمِيعٍ أَعْمَـالِهِمْ، حِينَمَا يَحْشُـرُهُمْ لِلْحِسَابِ يَوْمُ القِيَامَةِ.
- (٩٤) ـ يَأْمُوُ اللهُ تَعَالَى رَسُولُهُ ﷺ بِإِبلاغِ أَمْرِ رَبِّهِ إِلَى النَّاسِ، وَالصَّدْعِ بِهِ، وَمُواَجَهَةِ المُشْرِكِينَ بِهِ، وَعَدَمِ الخَوْفِ مِنْهُمْ، لِأِنَّ اللهَ تَعَالَى قَـدْ عَصَمَهُ مِنَ النَّاسِ، وَحَفِظَهُ مِنْ كُلِّ شُوءٍ.

فَأَصْدَعْ ـ فَآجْهِرْ بِهِ، أَوِ آمْضِهِ وَنَفُذْهُ.

#### (كَفَيْنَاكَ) (الْمُسْتَهْزِئِينَ)

(٩٥) ـ وَاللهُ تَعَالَى قَدْ كَفَاكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ أَمْرَ الذِينَ كَانُوا يَسْخَرُونَ مِنْكَ وَمِنَ القُرآنِ، وَحَفِظكَ مِنْهُمْ.

وَالْمُسْتَهْزِئُونَ هُمْ رُؤُوسُ الشَّرْكِ الذِينَ كَانُوا يُؤْذُونَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ ، وَكَانَ النَّبِيُ قَدْ مَرَّ بِخَمْسَةٍ مِنْهُمْ، فَأَخَذُوا يَتَغَامَزُونَ عَلَيهِ، فَدَعَا عَلَيْهِمْ فَكَفَاهُ اللهُ أَمْرَهُمْ، وَشَرَّهُمْ.

#### (آخر)

(٩٦) ـ وَهٰوَلاءِ حَلَّ عَلَيْهِمْ غَضَبُ اللهِ وَعَذَابُهُ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا مَعَ اللهِ مَعْبُوداً آخَرَ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ مَصِيرَهُمْ فِي العَذَابِ يَوْمَ القِيَامَةِ .

(٩٧) - وَإِنَّا لَنَعْلَمُ - يَا مُحَمَّدُ - أَنَّكَ تَشْعُرُ بِالضَّيقِ وَالاَنْقِبَاضِ مِنْ أَذَاهُمْ، وَمِنْ تَكْذِيبِهِمْ إِيَّاكَ، وَآسْتِهْ زَائِهِمْ بِكَ، فَلا يَضِيقَنُ بِذَٰلِكَ صَدْرُكَ، وَلاَ يَشِيقَنُ بِذَٰلِكَ صَدْرُكَ، وَلاَ يَشِيتَكَ ذَٰلِكَ عَنْ إِبلاغِ رِسَالَةِ رَبِّكَ.

#### (السَّاجِدِينَ)

(٩٨) ـ وَإِذَا نَزَلَ بِكَ ضِيقُ، وَأَخَذَتْكَ شِدَّةً، فَافْزَعْ إِلَى رَبِّكَ، وَتَـوَكُّلْ عَلَيْهِ، وَآشُوكُلْ عَلَيْهِ، وَآشُتِيجِهِ وَعِبَادَتِهِ وَالصَّلاةِ لَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُخَفِّفُ عَنْكَ مَا تَلْقَاهُ مِنْهُمْ. (وَلِذَلِكَ كَانَ الرَّسُولُ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ لَجَأَ إِلَى الصَّلاَةِ).

رُوم) - وَيَالْمُرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ بِاللَّوَامِ عَلَى عِبَادَتِهِ تَعَالَى، وَبِالْمُواظَبَةِ عَلَيْهَا حَتَّى يَحِينَ أَجَلُهُ.

اليَقِينُ - هُوَ المَوْتُ المُتَيَقِّنُ وُقُوعُهُ.



#### (سُبْحَانُهُ) (وَتَعَالَىٰ)

(١) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنِ آقْتِرَابِ قِيَامَ السَّاعَةِ، وَدُنُو وَقْتِها، وَقَدْ عَبَّرَ عَنْ ذَٰلِكَ بِصِيغَةِ المَساضِي لِلدَّلاَلَةِ عَلَى التَّحَقَّقِ وَالـوُقُوعِ لاَ مَحَالَةً. وَمَتَى ذَٰلِكَ بِصِيغَةِ المَساعَةُ، وَجَرَى الحِسَابُ، كَانَ مَصِيرُ الكُفَّارِ المُجْرِمِينَ العَذَابَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. فَآسْتِعْجَالُهُمْ قِيَامَ السَّاعَةِ كَاسْتِعْجَالِهِمْ حُلُولَ العَذَابِ بِهِمْ، لِذَٰلِكَ قَالَ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ: فَلاَ تَسْتَعْجِلُوا أَيُّهَا المُشْرِكُون بِالعَذَابِ

(وَكَانَ مُشْرِكُو مَكَّةَ يَسْتَعْجِلُونَ الرَّسُولَ أَن يَأْتِيَهُمْ بِعَذَابِ الدُّنيا أو عَذَابِ الأَخيرَةِ إِن كَانَ صَادِقاً، وَكَانَ ذَلِكَ آسْتِبْعَاداً مِنْهُمْ لُوُقُوعِ العَذَابِ، وَتَكْذِيبًا للرَّسُولِ ﷺ).

ثُمَّ نَزَّهَ اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ الكَرِيمَةَ عَنْ شِرْكِهِمْ بِهِ غَيْرَهُ، وَعِبَادَتِهِم الأَوْثَانَ وَالْأَنْدَادَ مَعَهُ، تَقَدَّسَ وَتَعَالَى عَنْ ذٰلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً.

سُبْحَانَهُ - تَنَزَّهَ آسُمُ اللهِ تَعَالَى .

تَعَالَى - تَعَاظَمَ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ الجَلِيلَةِ.

#### (الْمَلَائِكَةَ)

(٢) - يُنَـزَّلُ اللهُ المَلَائِكَةَ بِالــوَحْيِ عَلَى مَنْ يَصْطَفِيهِمْ مِنْ خَلْقِــهِ (لَا نَبِيَاء)، وَيَأْمُرُهُمْ بِدَعْوَةِ النَّاسِ إلى عِبَادَتِهِ تَعَالَى وَحْدَهُ، لَا إِلَــة إِلَّا هُو، وَيَأْمُرُهُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَيُنْذَرُهُمْ وَيُخَوِّفُهُمْ مِنْ عَذَابِهِ وَعِقَابِهِ، لِمَنْ خَالَفَ مِنْهُمْ أَمْرَ رَبِّهِمْ، وَأَشْرَكَ بِهِ غَيْرَهُ فِي عِبَادَتِهِ.

بِالرُّوحِ - بِالوَحْيِ \_ وَمِنْهُ الْقُرآنُ الْعَظِيمُ.



﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَمِ كَةَ بِالرُّوحِ مِنْ آَمْرِهِ -عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ = أَنْ أَنذِرُوۤ أَأَنَّ هُۥكَآ إِلَكَهَ إِلَّا آَنَا فَاتَقُونِ

#### عَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

## ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطُفَةٍ فَإِذَاهُوَخَصِيمُ ثُمُّيِنٌ

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَادِفْءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُّ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ شَرَحُونَ

#### (السَّمَاوَاتِ) (تَعَالَىٰ)

(٣) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا عَلَى نَهْجِ تَقْتَضِيهِ الحِكْمَةُ الإِلْهِيَّةُ، (بِالحَقِّ)، لاَ عَبَثاً، وَإِنَّمَا لِيَجْزِيَ الذِينَ أَسَاؤُواً بِمَا عَمِلُوا، وَيَجْزِيَ الذِينَ أَحْسَنُوا بِالحُسْنَى. ثُمَّ نَزَّهَ اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ الكَرِيمَةَ عَنْ شِرْكِ مَنْ عَبَدَ مَعَهُ غَيْرَهُ، فَهُو تَعَالَى المُسْتَقِلُ بِالخَلْقِ وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ فِي ذٰلِكَ، وَلاَ مُعِينَ، فَلِهٰذَا يَسْتَحِقُ أَنْ يَعْبُدَهُ الخَلْقُ وَحْدَهُ،

#### (الإنسان)

(٤) - يُنَبُّهُ اللهُ تَعَالَى العِبَادَ إِلَى أَنَّهُ خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ مِنْ مَاءٍ ضَعِيفٍ مَهِينٍ، وَمَرَّ فِي أَطُوادٍ كَثِيرَةٍ حَتَّى خَرَجَ طِفْلًا، فَغَذَّاهُ وَنَمَّاهُ، وَرَزَقَهُ القُوتَ. فَلَمَّا آسْتَقَلَّ وَدَرَجَ إِذَا هُو يُخَاصِمُ رَبَّهُ تَعَالَى، وَيُكَذِّبُهُ وَيُحَارِبُهُ، وَيُحَارِبُ رُسُلَهُ، مَعَ أَنَّ اللهَ إِنَّمَا خَلَقَهُ لِيَكُونَ لَهُ عَبْداً لاَ ضِداً. وَفِي الحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُ بَصَقَ فِي كَفِّهِ ثُمَّ قَالَ: (يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: آبْنَ آدَمَ أَنَّى تُعْجِزُنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هٰذِهِ، حَتَّى إِذَا مَوْيَتُكَ فَعَدَلْتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْكَ، وَلِلأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ، فَجَمَعْتَ مَتَّيْتُكَ فَعَدَلْتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْكَ، وَلِلأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ، فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحلْقُومَ قُلْتَ أَتَصَدَّقُ، وَأَنَّى أُوانُ الصَّدَقَةِ؟). (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَآبُنُ مَاجَه).

الخَصِيمُ - الشَّدِيدُ الخُصُومَةِ بِالبَاطِلِ .

النُّطْفَةُ ـ المَاءُ الصَّافِي وَهُوَ هُنَا مَادَّةُ التَّلْقِيحِ ِ.

#### (الأَنْعَامَ) (مَنَافِعٌ)

(٥) ـ يَمْتَنُ اللهُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ بِمَا خَلَقَهُ لَهُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ (وَهِيَ الْإِبْلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالْمَاعِزُ) وَبِمَا جَعَلَ لَهُمْ فِيهَا مِنَ الْمَنَافِعِ، مِنْ أَصْوَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَشْعَارِهَا يَلْبَسُونَ وَيَفْتَرِشُونَ (لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ)، وَمِنْ لُحُومِهَا وَأَلْبَانِهَا يَأْتُكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ .

دِفْءٌ ـ مَا تَتَدَفُّؤُونَ بِهِ مِنَ البَرْدِ.

(٦) - وَلَهُمْ فِيهَا زِينَةٌ وَبَهْجَةٌ لِلنَّفْسِ، حِينَ تَرْجِعُ مِنَ المَرْعَى عَشِيَّةً شَبْعَى رَيَّا (حِينَ تُرِيحُونَ)، وَحِينَ تَغْدُو إلى مَرَاعِيها صَبَاحاً (حِينَ تَشْرَحُونَ).
 تَشْرَحُونَ).

فِيهَا جَمَالٌ \_ فِيهَا تَجَمُّلُ وَتَزَيُّنُ.

حِينَ تُرِيحُونَ \_ حِينَ تَرُدُّونَهَا بِالعَشِيِّ إِلَى المَرَاحِ ِ.

حِينَ تَسْرَحُونَ \_ حِينَ تَخْرُجُونَ بِهَا فِي الغَدَاةِ إِلَى المَسْرَحِ .

#### (بَالِغِيهِ)

(٧) - وَهِيَ تَحْمِلُ أَيْضاً مَتَاعَكُمْ وَأَحْمَالَكُمُ الثَّقِيلَةَ (أَثْقَالَكُمْ) التِي تَحْمِلُ أَيْفا فِي أَسْفَارِكُمْ إلى بِلادٍ بَعِيدَةٍ، لَمْ تَكُونُوا لِتَبْلغُوهَا بِأَنْفُسِكُمْ إلا بِمَشَقَّةٍ زَائِدَةٍ، وَلٰكِنَّ اللهَ سَحَّرَ لَكُم الأَنْعَامَ لِتَرْكُوهَا، وَلتَحْمَلُوا عَلَيْها أَثْقَالَكُمْ، لَإِنَّهُ تَعَالَى رَوُوفٌ بعِبَادِهِ رَحِيمٌ.

أَنْقَالَكُمْ \_ أُمْتِعَتَكُمُ النَّقِيلَةَ الحَمْلِ .

بِشِقَّ الْأَنْفُسِ \_ بِمَشَقَّتِهَا وَتَعَبِهَا.

(٨) ـ وَخَلَقَ اللهُ الخَيْلَ وَالبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِلرُّكُوبِ وَالزِّينَةِ، وَاللهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَحْلُقَ مَحْلُوقَاتٍ وَوَسَائِلَ أُخْرَى لاَ يَعْلَمُهَا النَّاسُ، تُفِيدُ فِي الزِّينَةِ وَالرُّكُوبِ (كَالقُطُر وَالسُّفُن وَالطَّائِرَاتِ...).

#### (جَائِرٌ) (لَهَدَاكُمْ)

(٩) - بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الْحَيَوانَاتِ التِي يَرْكَبُونَهَا لِيَبْلُغُوا عَلَيهَا حَاجَاتِهِمْ، شَرَعَ فِي ذِكْرِ الطَّرِيقِ التِي يَسْلُكُهَا النَّاسُ إِلَى رَبِّهِمْ. فَقَالَ إِنَّ هُنَاكَ طُرُقاً كَثِيرَةً يَسْلُكُهَا النَّاسُ، وَلَكِنْ لاَ يَصِلُ مِنْهَا إلَيْهِ إِلاَّ طَرِيقُ الْحَقِّ، وَهُوَ الطَّرِيقُ المُسْتَقِيمُ الذِي شَرَعَهُ وَرَضِيَهُ، وَأَمَرَ بِهِ، وَهُو طَرِيقُ الْحَقِّ، وَهُو الطَّرِيقُ المُسْتَقِيمُ الذِي شَرَعَهُ وَرَضِيَهُ، وَأَمَرَ بِهِ، وَهُو طَرِيقُ الْإِسْلامِ لَهُ، وَالإِخْبَاتِ إِلَيْهِ وَحْدَهُ، وَهُو تَعَالَى الذِي هَدَى النَّاسَ إلَيْهِ رَحْمَةً مِنْهُ بِهِمْ. أَمَّا مَا عَدَاها مِنَ الطُّرُقِ فَإِنَّهَا مَسْدُودَةً، وَالأَعْمَالُ فِيهَا مَرْدُودَةً. وَمِنْ هٰذِهِ الطُّرُقِ مَا هُو مُعْوَجً وَمُنْحَرِفٌ عَنِ الحَقِّ (جَائِرُ)، وَكُلُّ مُرْدُودَةً. وَمِنْ هٰذِهِ الطُّرُقِ مَا هُو مُنْعَجَّ وَمُنْحَرِفٌ عَنِ الحَقِّ (جَائِرُ)، وَكُلُّ ذَلِكَ كَائِنٌ بَقَدَرِ اللهِ وَمَشِيئَتِهِ، وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً.

وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ - بَيَانُ الطَّرِيقِ القَاصِدِ المُسْتَقِيمِ .

مِنْهَا جَائِرٌ \_ مِنَ السَّبِيلِ مَائِلٌ عَنِ الحَقِّ.

(١٠) - ثُمَّ يَمْتَنُ اللهُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ بِمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ بِهِ مِنْ إِنْزَالِ المَطَرِ عَلَيْهِمْ لِيَشْرَبُوا مِنْهُ، هُمْ وَأَنْعَامُهُمْ وَزُرُوعُهُمْ، وَلِيَخْرُجَ بِالمَاءِ الزَّرْعُ وَالنَّبَاتُ وَالأَشْجَارُ، فَيَأْكُلَ النَّاسُ مِنْهُ، وَيَرْعَوْا أَنْعَامَهُمْ. تُسِيمُونَ ـ تَرْعَوْنَ أَنْعَامَهُمْ، وَالسَّوْمُ هُوَ الرَّعْيُ.

﴿ وَتَحْمِلُ أَثْفَ الَكُمْ إِلَى بَلَدِ اللَّهِ اللَّهُ اللْحَالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥ وَٱلْخَيْلُ وَٱلْمِغَالُ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَاتَعَلَمُونَ

وَ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ وَمِنْهَا جَايِرٌ وَلَوْشَاءَ لَهُدَىٰكُمْ جَايِرٌ وَلَوْشَاءَ لَهُدَىٰكُمْ أَجُمُعِينَ الْجُمُعِينَ

﴿ هُوَالَّذِى آَنزَلَ مِن السَّمَاءِ مَأَّةً لَّكُومِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرُ فِيهِ تُسِيمُونَ

#### (الأغناب) (الثَّمَرَاتِ) (لآيَةً)

(١١) ـ فَيُخْرِجُ اللَّهُ مِنَ الأَرْضِ ، بِمَا يُنْزِلُهُ مِنَ المَطَرِ، الزُّرُوعَ وَالحُبُوبَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَالنَّمَارَ الْأَخْرَى، المُخْتَلِفَةَ فِي طُعُومِهَا وَأَلْوَانِهَا وَأَشْكَالِهَا، مَعَ أَنَّهَا كُلُّهَا تُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ، وَتَخْرُجُ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ. وَفِي ذٰلِكَ آيَاتُ بَاهِرَاتُ لِلَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ بِصُنْعِ اللهِ وَيَعْقِلُونَ.

#### (اللَّيْلَ) (مُسَخَّرَاتً) (اللَّيْلَ)

(١٢) - ثُمُّ يُنَبُّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ إِلَى آيَاتِهِ العِظَامِ فِي تَسْخِيرِهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، يَتَعَاقَبَانِ، وَفِي اللَّيْلِ سَكَنُّ وَرَاحَةً لِلْمَخْلُوقَـاتِ مِنْ عَنَاءِ النَّهَـارِ، وَفِي النَّهَارِ سَعْيٌ ، وَعَمَلٌ ، وَمَعَاشٌ ، وَفِي تَسْخِيرِهِ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ فِي السُّمَاوَاتِ لِتَكُونَ نُـوراً وَضِيَاءً وَحَـرَارَةً، وَلِيُهْتَدَىٰ بِهَـا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ ، وَلِيَعْلَمَ النَّاسُ عَدَدَ السَّنِينَ وَالحِسَابَ، وكُلُّ مِنْهَا يَسِيرُ فِي فَلَكِهِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهَ فِيهِ بِحَرَكَةٍ مُقَدَّرَةٍ مُعَيِّنَةٍ: مِنْ تَسْخِيرِ وَمَنَافِعَ وَنِظَامٍ . . . إلخ وَالجَمِيعُ تَحْتَ قَهْرِهِ وَسُلْطَانِهِ وَتَقْدِيرِهِ. وَفِي ذَٰلِكَ لآيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ، وَدَلَالَاتُ عَلَى قُدْرَةِ اللهِ البَاهِرَةِ، وَسُلْطَانِهِ العَظِيم .

(١٣) - ثُمُّ يُنِّبُهُ تَعَالَى البَشَرَ إِلَى مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ مِنَ الْأَشْيَاءِ وَالمَخْلُوقَاتِ وَالنِّبَاتَاتِ وَالمَعَادِنِ عَلَى آخْتِلافِ أَشْكَالِهَـا وَأَلْوَانِهـا، وَمَا فِيهَا مِنَ المَنَافِعِ وَالخَوَاصِّ، وَيَقُولُ تَعَالَى لَهُمْ إِنَّ فِي كُلِّ ذَٰلِكَ لآياتِ وَدَلالاتٍ لِمَنْ يَتَذَكُّرُونَ نِعَمَ اللهِ وَآلاءَهُ فَيَشْكُرُونَهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ.

ذَرَأُ ـ خَلَقَ وَأَبْدَعَ لِمَنَافِعِكُم.

(١٤) ـ ثُمَّ يَلْفِتُ اللهَ تَعَالَى نَظَرَ عِبَادِهِ إِلَى البَّحْرِ المُتَـلَاطِمِ الْأَمْوَاجِ ، وَمَا فِيهِ مِنْ مَخْلُوقَاتِ يَأْكُلُ مِنْهَا الإنسَانُ لَحْماً طَرِيّاً، وَمَا جَعَلَ فِيـهِ مِنْ مَنَافِعَ لِلْبَشَرِ، إِذْ يَسْتَخْرَجُونَ مِنْهُ اللَّالِيءَ وَالْمَوْجَانَ وَغَيْرَهَـا، وَيَجْعَلُونَ مِنْهَا الحُلِيُّ ، وَإِذْ يُسَيِّرُونَ فِيهِ السُّفُنَ وَالْمَرَاكِبَ، تَشُقُّ أَمْـوَاجَهُ (تَمْخُـرُ فِيهِ)، لِيُنْتَقِلُوا بَوَاسِطَتِهَا مِنْ مَكَانِ إِلَى مَكَانِ لِلتَّجَارَةِ وَنَقْلِ البَضَائِعِ وَتَأْمِينَ الرِّزْقِ، وَقَدْ هَدَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى صُنْعِ السُّفُن، وَكَانَ أُوَّلُ مَنْ صَنَعَ سَفِينَةً هُوَ نُوحٌ، عَلَيهِ السَّلامُ. وَيُذَكِّرُ اللهُ النَّاسَ بِجَمِيع هٰذِهِ النَّعَم التِي أَنْعَمَهَا عَلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَهَا، وَيُقَدِّرُونَهَا، فَيَشْكُرُوا اللهَ تَعَالَى عَلَيْهَا، وَيَعْرِفُوا عَظِيمَ قُدْرَتِهِ عَلَى الخَلْق وَالبَعْثِ وَالحَشْرِ وَالحِسَابِ.

مَوَاخِرَ - جَوَارِيَ فِيهِ تَشُقُّ المَاءَ شَقًّا.

النَّرِعُ الزَّرْعَ الزَّرْعَ الزَّرْعَ الزَّرْعَ وَٱلزَّتُونِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنكُلِّ ٱلثَّامَرَاتُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْـةً لِلْقَوْمِ النَّفَكُّرُونِ

ا وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرُتُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

أَوْرَانُهُ) (اللَّهُ) (اللَّهُ) وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ اللَّهِ اللَّهُ) (اللَّهُ) مُغَنَلِفًا أَلُو َنُهُ وَإِلَى فِي ذَٰلِكَ لَأَيـُةً لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ

> اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّـ رَٱلْبَحْـ رَ لِتَأْحُلُواْمِنْهُ لَحْمَاطَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْ لُهُ حِلْيَكُ تَلْبُسُونَهَا وَتُرَى ٱلْفُلْك مَوَاخِرَفِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشَكُّرُونَ

# ﴿ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِكَأَنَ اللهِ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهُ رَاوَسُكُمْ وَأَنْهُ رَاوَسُبُلًا لَعَمَدَ مِنْ مَنْ مَنْهُ وَنَ الْعَلَا لَعَلَيْكُمْ مَنْ مَنْدُونَ لَكُمْ مَنْ مَنْدُونَ

الله وَعَلَامَتِ وَبِالنَّجْمِهُمْ

( ) اَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

﴿ وَإِنْ تَعَدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُعْصُوهَا إِن تَعَدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهَ لَعَفُورٌ تُحْصُوهَا إِن اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحْصُمُ وَرَحْصُمُ اللَّهَ لَعَنْهُ وَرُدُ

﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَاتُعُ لِنُونَ

#### (رَوَاسِيَ) (وَأَنَّهَاراً)

(١٥) \_ وَأَلْقَى اللهُ فِي الأَرْضِ جِبَالاً شَامِخَاتٍ وَأَرْسَاهَا فِي الأَرْضِ لِتَسْتَقِرَّ الأَرْضُ بِهَا، فَلاَ تَمِيدُ وَلَا تَضْطَرِبَ بِمَنْ عَلَيْهَا مِنَ المَخْلُوقَاتِ، وَجَعَلَ فِي الأَرْضِ أَنْهَاراً تَجْرِي مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ لِيَنْتَفِعَ النَّاسُ بِمَا يَسْتَخِرْجُونَهُ مِنْهَا مِنْ تَسْييرِ المَرَاكِبِ يَسْتَخِرْجُونَهُ مِنْهَا مِنْ تَسْييرِ المَرَاكِبِ لِللَّحُمُولَةِ وَالانْتِقَالِ، وَبِمَا يَشْرَبُونَ مِنْهَا مِنْ مَاءٍ، وَبِمَا يَرُوونَ أَرْضَهُمْ وَأَنْعَامَهُمْ مِنْهُ، وَجَعَلَ فِي الأَرْضِ طُرُقاً (سُبلًا) يَسْلَكُهَا النَّاسُ فِي آنِقَالِهِمْ مِنْ أَرْضِ إِلَى أَرْضِ ، وَلِيَهْتَدُوا بِهَا فَلا يَضِلُوا.

رَوَاسِيَ - جِبَالًا ثَوَابِتَ.

أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ \_ لِكَيْلَا تَتَحَرُّكَ وَتَضْطَرِبَ بِكُمْ.

#### (عَلاَمَاتٍ)

(١٦) \_ وَجَعَلَ اللهُ فِي الأَرْضِ دَلَالَاتٍ (عَلاَمَاتٍ)، مِنْ جِبَالٍ وَآكَامٍ وَأَنْهَارِ وَأَشْجَارٍ. . يَسْتَدِلُ بِهَا المُسَافِرُونَ بَرَّا وَبَحْراً، إِذَا ضَلُوا الطَّرِيقَ، وَإِنَّهُ تَعَالَى أَلْهَمَ النَّاسَ الاسْتِدْلاَلَ بِالنَّجُومِ لِيَهْتَدُوا بِهَا أَثْنَاءَ سَيْرِهِمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْل ، فِي البَرِّ وَالبَحْر.

عَلَامَاتٍ ـ مَعَالِمَ لِلطُّرُقِ تَهْتَدُونَ بِهَا .

(١٧) - أَفْمَنْ يَخْلُقُ هٰذِهِ الخَلاَثِقَ العَجِيبَةَ، وَيُنْعِمُ هٰذِهِ النَّعَمَ العَظِيمَةَ، كَمَنْ لَا يَخْلُقَ شَيْئًا، وَلَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِعَابِدِيهِ ضَرَّاً وَلَا نَفْعاً؟ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ هٰذِهِ النَّعَمَ، وَهٰذِهِ القُدْرَةَ العَظِيمَةَ لِتُدْرِكُوا أَنَّ العِبَادَةَ لَا يُنْبَغِي أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِ اللهِ المُنْفِعِ المُتَفَصِّلِ عَلَى خَلْقِهِ. أَمَّا الأَصْنَامُ وَالأَوْنَانُ فَإِنَّها حِجَارَةً لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرَّ، وَلَا تَسْتَطِيعُ شَيْئاً.

(١٨) \_ وَيُذَكِّرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِأَنَّهُمْ عَاجِزُونَ عَنْ شُكْرِهِ عَلَى جَمِيعِ نِعَمِ عَلَيْهِم ، التِي لاَ تُعَـدُ وَلاَ تُحْصَى ، وَلاَ يُمْكِنُ لِعُقُـولِ هُوُلاَهِ خَصْرُهَا، وَلَوْ طَالَبَهُمْ بِالشَّكْرِ عَلَى جَمِيعٍ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ لَعَجَزُوا، وَافَا عَذَّبَهُمْ لِتَقْصِيرِهِمْ فِي شُكْرِهِ لَكَانَ ذَلِكَ بِذَنْبِهِمْ، وَهُو غَيْرُ ظَالِم وَإِذَا عَذَّبَهُمْ وَلَكَ مَعَالَى غَفُورٌ رَحِيمٌ، يَغْفِرُ الكَثِيرَ، وَيُثِيبُ عَلَى اليَسِيرِ.

لَا تُحْصُوهَا ـ لَا تُطِيقُوا حَصْرَهَا لِعَدْمِ تَنَاهِيهَا.

(١٩) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِأَنَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ فِي ضَمَاثِرِهِمْ وَيُخْفُونَ عَنْ غَيْرِهِمْ، وَمَا يَجُولُ فِي خَوَاطِرِهِمْ، كَمَا يَعْلَمُ مَا يُبْدُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَجَوَارِحِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ، وَهُو مُحْصٍ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ، وَسَيَجْزِي كُلَّ عَـامِلٍ بِعَمَلِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

(٢٠) - أَمَّا الْأَصْنَامُ التِي يَـدْعُونَهَـا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنَّهَـا حِجَارَةً لاَ تَخْلُقُ شَيْئاً، وَهِيَ مِنْ صُنْعِ البَشَرِ، أَيْ هِـيَ مَخْلُوقَةً، وَالمَخْلُوقُ لاَ يَسْتَحِقُ أَنْ يَعْبُدَهُ البَشَرُ.

#### (أَمْوَاتُ)

(٢١) ـ وَالْأَصْنَامُ التِي يَعْبُدُهَا هَوُلاءِ المُشْرِكُونَ، وَيَدْعُونَهَا مِنْ دُونِ الشِي جِجَارَةُ لاَ رُوحَ فِيهَا، وَلاَ حَيَاةَ، وَلاَ تَسْمَعُ، وَلاَ تُبْصِرُ، وَلاَ تَعْقِلُ، وَلاَ تَدْرِي مَتَى تَكُونُ السَّاعَةُ وَالبَعْثُ وَالحِسَابُ، فَكَيْفَ يُرْجَى مِنْهَا نَفْعٌ أَوْ ثَوَابٌ أَوْ جَزَاءٌ؟ وَهَلْ يَلِيقُ بِالعَاقِلِ أَنْ يُشْرِكُ مِثْلَ هٰذِهِ الحِجَارَةِ فِي العِبَادَةِ مَعَ اللهِ؟

#### (وَاحِدٌ) (بِالآخِرَةِ)

(٢٢) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى العِبَادَ أَنَّ إِلَهَهُمْ وَاحِدٌ، وَهُـوَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُـوَ اللهَ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُـوَ الوَاحِدُ الفَهَّارُ، أَمَّا الكَافِرُونَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالآخِـرَةِ، فَتَنْكُرُ قُلُوبُهُمْ وَحْدَانِيَّةَ اللهِ، وَتَسْتَكْبِرُ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَتَجْحَدُ قُلُوبُهُمْ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ تَعَالَى مِنْ عَظِيم قُدْرَتِهِ وَإِبْدَاعِهِ، وَفَضْلِهِ عَلَى العِبَادِ.

(٣٣) - وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُهُ هُؤلاءِ المُسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَةِ رَبِّهِمْ، مِنْ كِبْرِ، وَآسْتِكْبَارٍ، وَإِنْكَارٍ لِنِعَمِ اللهِ، وَيَعْلَمُ مَا يُعْلِنُونَ مِنْ كُفْرٍ وَآفْتِرَاءٍ عَلَى اللهِ، لِأِنَّهُ مَعَهُمْ خَيْثُما كَانُوا، وَسَيَجْزِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ أَوْفَى الجَزَاءِ فِي الآخِرَةِ، وَهُوَ لاَ يُحِبُّ مَنِ آسْتَكْبَرَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَتَعالَى عَلَى خَلْقِهِ، وَتَجَبَّرَ فِي الأَرْضِ.

لَا جَرَمَ - لَا شَكَّ أَوْ حَقَّ وَثَبَتَ أَوْ حَقًّا.

#### (أسَاطِيرُ)

(٢٤) - وَإِذَا قِيلَ لِهُؤُلَاءِ المُكَذِّبِينَ المُسْتَكْبِرِينَ: مَاذَا أَنْـزَلَ رَبُّكُمْ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ ؟ قَالُوا مُعْرِضِينَ عَنِ الجَوَابِ: لَمْ يُنْزِلْ شَيْئاً، إِنَّمَا هٰذَا الذِي نَسْمَعُهُ هُوَ مِنْ أَسَاطِيرِ الْأَوَّلِينَ، مَأْخُوذُ مِنْ كُتَبِهِمْ وَقَصَصِهِمْ.

(وَيُرْوَى فِي سَبَبِ نُزُولِ هٰذِهِ الآيَةِ أَنَّ قُرَيْشاً تَذَاكَرَتْ أَمْرَ الرَّسُولِ ﷺ

﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ

(الله عَالَيْ عَيْرُ أَحْيَا أَوْ وَمَايَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبِعَثُونَ

يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةً" وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ

﴿ لَاجَرَمُ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَشْهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ. لَيْسِرُّونَ إِنَّهُ. لَا يُحِبُ الْمُسْتَكَبِينَ لَا يُحِبُ الْمُسْتَكَبِينَ

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمُّ ۗ قَالُوۤٱلۡسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ فَقَالُوا: إِنَّهُ حُلُو اللّسَانِ إِذَا كَلّمَهُ أَحَدُ ذَهَبَ بِعَقْلِهِ، فَاتَفْقُوا عَلَى أَنْ يَبْعَثُوا فِي الدُّرُوبِ المُؤَدِّيَةِ إِلَى مَكَّةَ أَنَاساً مِنْ أَشْرَافِهِمْ يَصْرِفُونَ النَّاسَ عَنِ الوُصُولِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى الرَّسُولِ عَن الوُصُولِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى الرَّسُولِ عَرَفُوهُ بِأَنْفُسِهِمْ، وَقَالُوا لَهُ: إِنَّ مُحَمَّداً لَمْ يَتْبَعْهُ إِلَّا العَبِيدُ وَالسَّفَهَاءُ، وَمَنْ لاَ خَيْرَ فِيهِمْ، أَمَّا شُيُوخُ قَوْمِهِ فَهُمْ لَهُ مُفَارِقُونَ، فَيَرْجِعُ الوَافِدُ، فَيَرْجِعُ الوَافِدُ، فَلْكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ وَلَا الْعَلِيرُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّ

وَإِذَا كَانَ الوَافِدُ رَشِيداً فَأَصَرَّ عَلَى مُقَابَلَةِ مُحَمَّدٍ لِيَسْمَعَ مِنْهُ، فَيَـدْخُلُ مَكَّـةَ، وَيَلْقَى المُؤْمِنِينَ فَيَسْأَلُهُمْ عَنِ الـرَّسُولِ، وَمَـا يَقُولُ؟ فَيَقُـولُونَ: خَيْراً.

أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ - أَبَاطِيلُهُم المُسَطَّرَةُ فِي كُتُبِهِمْ. (الْقَامَة)

أَتُبَاعِهِمْ، ﴿وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ حِمْلًا ﴾ (١).

(٢٥) ـ وَلَقَدْ قَالُوا مَا قَالُوهُ عَنِ الرَّسُولِ وَعَنِ القُرآنِ، وَعَنْ رِسَالَةِ اللهِ، لِتَكُــونَ عَـاقِبَتُهُمْ أَنْ يَتَحَمَّلُوا آنْــامَهُمْ وَخَـطَايَــاهُمْ، وَأَوْزَارَ كُفْرِهِمْ، وَلِيَتَحَمَّلُوا مَعْهـا مِنْ خَطَايــا وَأُوْزارِ الَّـذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، وَيَحْمِلُونَهُمْ عَلَى

أَوْزَارُهُمْ . آثَامُهُمْ وَذُنُوبُهُمْ.

#### (بُنْيَانَهُمْ) (وَأَتَاهُمُ)

(٢٦) - لَقَدِ آحْتَالَ مَنْ هُمْ قَبْلَ قَوْمِكَ، يَا مُحَمَّدُ، فِي إِيذَاءِ الرَّسُلِ، وَفِي إِيذَاءِ الرَّسُلِ، وَفِي إِضْلَالِ النَّاسِ بِكُلِّ حِيلَةٍ، وَحَاوَلُوا آسْتِمَالَتَهُمْ إِلَى شِرْكِهِمْ بِكُلِّ وَسِيلَةٍ ﴿مَكَرَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾، فَفَضَحَهُمُ الله ، وَكَشَفَ أَسْرَارَهُمْ، وَأَبْطُلُ كَيْدَهُمْ وَمَكْرَهُمْ ، وَهَدَمَ بُنْيَانَ مَكْرِهِمْ مِنْ أَسَاسِهِ، وَعَادَ عَلَيْهِمْ وَبَالُ مَكْرِهِمْ وَكَيْدِهِمْ ، وَأَتَاهُمْ عَذَابُ اللهِ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، وَلَمْ يَتْتَظِرُوا فَدَمَّرَ عَلَيْهِمْ.

القَوَاعِدِ - الدَّعَائِمِ وَالعَمَدِ أَوِ الْأُسُسِ.

#### (الْقِيَامَةِ) (شُركائِي) (تُشَاقُونَ) (الْكَافِرِينَ)

(٢٧) ـ وَيُخْزِيهِمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَـادِ وَالْخَلَاثِقِ، إِذْ يَظْهَرُ للنَّاسِ مَا كَانُوا يَسْتَـرُونَ مِنَ الْمَكْرِ، وَيَقُولُ لَهُمْ: أَيْنَ شُرَكَـائِيَ الذِينَ كُنْتُمْ تُحَارِبُـونَ، وَتُعَادُونَ النَّبِيَّ وَالْمُؤْمِنِينَ فِي سَبِيلِهِمْ (تُشَـاقُونَ الذِينَ كُنْتُمْ تُحَارِبُـونَ، وَتُعَادُونَ النَّبِيِّ وَالْمُؤْمِنِينَ فِي سَبِيلِهِمْ (تُشَـاقُونَ

(١) الأية ١٠١ من سورة طه.

يَحْمِلُواْ اُوزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمُ الْقِيكَمَةِ وَمِنْ اُوزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَاسَاءً مَا مِزِرُونَ

قَدْمَكَرَالَّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ اللَّهُ بُنْيَكَنَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِفَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّفْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَكُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيْكَةِ يُخْزِيهِ مِّ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ كَ الَّذِينَ كُنتُم تُشَكَّقُونَ فِيهِمَّ قَالَ الَّذِيكَ أُوتُواْ الْعِلْمَ إِنَّ الْفِرْقَ الْيُومَ وَالشَّوَءَ عَلَى الْصَافِحَ إِنَّ الْفِرْقَ فِيهمْ)؟ لِمَـاذا يَتَأْخُـرُونَ عَنْ نَصْرِكُمْ، وَإِنْقَـاذِكُمُ اليَوْمَ؟ فَإِذَا تَـوَجَّهَتِ الحُجِّمةُ عَلَيْهِمْ، وَقَامَتْ عَلَيْهِمُ السَّلَّالَاتُ، وَحَقَّتْ عَلَيْهِمُ الكَلِمَةُ، وَسَكَتُوا عَنِ الاعْتِذَارِ، قَالَ الذِينَ أُوتُوا العِلْمَ (وَهُمُ الْأُنْبِيَاءُ وَالمُؤْمِنُونَ المُخْلِصُونَ، وَهُمُ السَّادَةُ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ): إنَّ الفَضِيحَةَ وَالعَذَابَ مُحِيطَانِ اليَّوْمَ بِمَنْ كَفَرَ بِاللهِ، وَأَشْرَكَ مَعَهُ فِي العِبَـادَةِ مَا لَا يَضُـرُّهُ وَلَا

يُخْزِيهِمْ ـ يُذِلُّهُمْ وَيُهِينُهُمْ بِالعَذَابِ.

تُشَاقُونَ فِيهِمْ - تُخَاصِمُونَ وَتُعَادُونَ الأُنْبِيَاءَ فِيهِمْ .

النجزي - الذُّلُّ وَالهَوَانَ.

#### (تَتَوَفَّاهُمُ) (المَلَائِكَةُ)

(٢٨) - يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ الكَافِرينَ، الذِينَ يَسْتَحِقُّونَ العَذَابَ، هُمُ الُّـذِينَ آسْتَمَرُّوا عَلَى كُفْرِهِمْ إِلَى أَنْ جَاءَتْهُمْ مَـلَاثِكَةُ المَـوْتِ لِقَبْضِ أَرْوَاحِهمْ، وَهُمْ ظَالِمُونَ لَإِنْفُسِهمْ، فَحِينَ تَأْتِي المَلَائِكَةُ لِقَبْضِ أَرْوَاح هُؤُلاءِ الظَّالِمِينَ أَنْفُسُهُمْ بِتَعْرِيضِهَا لِلْعَذَابِ المُخَلِّدِ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ، يَسْتَسْلِمُونَ حِينَئِذٍ، وَيَنْقَادُونَ حِينَ يُعَايِنُونَ العَذَابَ قَائِلِينَ: مَا كُنَّا نُشْرِكُ بَرَبُّنَا أَحَداً، وَهُمْ كَاذِبُونَ فِي قَوْلِهِمْ هٰذا. وَيُكَذِّبُهُمْ تَعَالَى فِيمَا يَقُولُونَ وَيَقُولُ لَهُمْ: بَلْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَتُشْرِكُونَ وَتَرْتَكِبُونَ مَا حَرِّمَ اللهُ، فَلاَ فَائِدَةَ

أَلْقُوا السَّلَمَ - أَظْهَرُوا الاسْتِسْلَامَ وَالخُضُوعَ.

اليَوْمَ مِنْ الإِنْكَارِ، وَاللهُ مُجَازِيكُمْ بِأَفْعَالِكُمْ.

#### (أَبُوَاكَ) (خَالِدِينَ)

(٢٩) - وَيَأْمُرُهُمُ اللَّهُ بِلُخُولِ أَبْوَابٍ جَهَنَّمَ لِيَنْقُوْا فِيهَا، وَلِيَذُوقُوا أَلْوَاناً مِنَ العَذَابِ، جَزَاءً لَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَأَرْتَكَبُوا مِنَ المَعَاصِي، وَلَبِشْسَ جَهَنَّمُ مَقِيلًا وَمَقَاماً لِلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ عَن آتِّبَاعِ الرُّسُلِ ، وَالاهْتِدَاءِ بالآيَاتِ التِي أنزلت إليهم.

مَثْوَى \_ مَأْوَى وَمَقَامً .

#### (الأخرة)

(٣٠) - وَيُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنِ المُؤْمِنِينَ السُّعَدَاءِ، فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ: مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ عَلَى رَسُولِهِ؟ قَالُوا: أَنْزَلَ القُرْآنَ، فِيهِ خَيْرٌ وَرَحْمَةً، وَبَـرَكَةً لِمَنِ آتَّبَعَهُ، وَآمَنَ بِهِ.

الَّذِينَ تَنُوَفَّنُهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيَ اللَّهِ المِيَ الْمِيَ أَنفُسهم مَّ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوعٍ بَكِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ ۗ بِمَاكُنْتُمْ تَعَمَّلُونَ

۞ فَٱدْخُلُوٓاْ أَبُوابَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَلَبِئُسَ مَثُوكَ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ



لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْفِ هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا

حَسَنَةٌ وَلَدَارُٱلْآخِرَةِ خَيرٌ وَ

﴿ جَنَّنَتُ عَدْنِيَدْ خُلُونَهَا تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَدُرُّهُمُ فِيهَا مَايَشَآءُونَ كَنَالِكَ يَجُزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ

الَّذِينَ لِنَوْفَنَهُمُ الْمَلَتِهِكَةُ طَيِّيِينَ يَقُولُونَ سَلَمُّ عَلَيْكُمُ اُدَّخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعَمَّلُونَ

هُلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَكَنِيكَ أُويَأْتِي آَمْرُرَيِكَ كَنَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

ثُمَّ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَمًّا وَعَدَ بِهِ عِبَادَهُ المُؤْمِنينَ فِيمَا أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ: مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَهُ فِي الدُّنَيَا، فَآمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَأَمَرَ بِالمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ المُنْكَرِ. . أَحْسَنَ اللهُ إِلَيهِ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ. وَإِنَّ دَارَ الآخِرَةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا الفَانِيَةِ، وَالجَزَاءُ فِيها أَتَمُّ مِنَ الجَزَاءِ فِي الدُّنيا، وَنَعِمَتْ دَارُ الآخِرَةِ دَاراً لِلْمُتَّقِينَ.

#### (جَنَّاتُ) (الْأَنْهَارُ)

(٣١) ـ وَالدَّارُ التِي وَعَدَ اللهُ بِهَا المُتَّقِينَ مِنْ عِبَادِهِ فِي الآخِرَةِ هِيَ جَنَّاتُ مَقَام (عَدْن)، يَدْخُلُونَها، تَجْري فِي أَرْضِهَا الأَنْهَـارُ (مِنْ تَحْتِهَا) بَيْنَ أَشْجَارِها وَقُصُورِها، وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَطْلُبُونَ وَيَشْتَهُونَ، وَكَذٰلِكَ يَجْزِي اللهُ كُلُّ مَنْ آمَنَ بِهِ وَآتَقَاهُ، وَأَحْسَنَ عَمَلَهُ.

#### (تَتَوَفَّاهُمُ) (الْمَلَائِكَةُ) (سَلَامً)

(٣٢) \_ وَيُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ حَالِ المُؤْمِنِينَ القَائِمِينَ بِجَمِيعٍ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَالمُنْتَهِينَ عَنْ جَميعٍ مَا نَهَى عَنْهُ (الطَّيِّينَ) حِينَ تَحْضُرُهُمُ المَلاَئِكَةُ لِقَبْضِ أَرْوَاحِهِمْ عِنْدَ آخْتِضَارِهِمْ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ طَيْبُونَ، مُخْلَصُونَ مِنَ الشُّرْكِ وَالدَّنَسِ وَالسُّوءِ، وَإِنَّ المَلاَئِكَةَ تُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، وَتُبَشِّرُهُمْ بِالجَنَّةِ، جَزَاءً لَهُمْ عَلَى إِيمَانِهِمْ بِرَبِّهِمْ، وَعَلَى أَعْمَالِهِم الصَّالِحَةِ.

طَيَّبُونَ ـ طَاهِرُونَ مِنْ دَنَسِ الشَّرْكِ وَالمَعَاصِي أَوْ يَطيبُ لِلْمَلَائِكَةِ قَبْضُ أَرْوَاجِهِمْ.

#### (الْمَلَائِكَةُ)

(٣٣) \_ يُهَدِّدُ اللهُ تَعَالَى المُشْرِكِينَ عَلَى تَمَادِيهِمْ فِي الكُفْرِ وَالضَّلَالَةِ، وَآغْتِرَارِهِمْ بِالدُّنيا، فَيقُولُ: هَلْ سَيَظَلُ هُولاءِ المُشْرِكُونَ مُقِيمِينَ عَلَى شِـرْكِهِمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ المَسلَائِكَةُ لِقَبْضِ أَرْوَاحِهِمْ، وَهُمْ ظَالِمُونَ لِأَنْفُسِهِمْ، أَوْ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ اللهِ فَيُهْلِكَهُمْ جَمِيعاً؟ فَإِنَّهُمْ بِعِنَادِهِمْ، لَأَيْتَهُمْ عَذَابُ اللهِ فَيُهْلِكَهُمْ جَمِيعاً؟ فَإِنَّهُمْ بِعِنَادِهِمْ، وَهُمْ ظَالِمُونَ لِأَنْفُسِهِمْ، لَا يَنْتَظِرُونَ إِلَّا المَلاَئِكَةَ تَأْتِي لِقَبْضِ أَرْوَاحِهِمْ وَهُمْ ظَالِمُونَ لِأَنْفُسِهِمْ، بِالشَّرْكِ، وَعَمَلِ السَّيِّنَاتِ، أَوْ أَنْ يَأْتِيهُمْ يَوْمُ القِيَامَةِ (أَمْرُ رَبِّكَ)، وَمَا يُعَايِنُونَ فِيهِ مِنَ الْأَهْوَالِ؟

(وَقِيلَ بَلِ المَقْصُودُ هُنَا أَنْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ بِالعَذَابِ فِي الدُّنْيا، كَمَا فَعَلَ بِــأَسْـلاِفِهِمْ مِنَ الكُفَّــارِ فَيُـرْسِــلُ عَلَيْهِم الصَّــوَاعِقَ، أَوْ يَخْسِفُ بِهِمْ الأَرْضَ). وَكَمَا فَعَلَ مُشْرِكُو مَكَّةً، وَتَمَادَوْا فِي كُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ، كَـٰذَلِكَ فَعَـلَ أَسْلَافُهُمْ وَنُظَراؤُهُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ، وَآسْتَمَرُّوا عَلَى غَيِّهِمْ وَضَـلَالِهِمْ، حَتَّى حَلِّ بِهِمْ عَذَابُ اللهِ وَبَأْسُهُ وَنَكَالُهُ.

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ بِإِنْـزَالِ العَذَابِ بِهِمْ، لَأِنَـهُ أَعْذَرَ إِلَيْهِمْ، وَأَقَـامَ الحُجَّةَ عَلَيْهِمْ، بِإِرْسَال ِرُسُلِهِ إِلَيْهِمْ، وَإِنْـزَال ِ الكُتُب، وَلٰكِنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِالكُفْرِ، وَبِمُخَالَفَةِ الرُّسُل، وَبِالتَّكْذِيبِ بِمَا جَأَوُوهُمْ بِهِ.

#### (يَسْتَهْزِئُونَ)

(٣٤) - وَلِهُ ذَا حَلَّ بِهِمْ عَذَابُ اللهِ الأَلْيَمُ عُقُوبَةً لَهُمْ عَلَى مَا فَعَلُوا، وَأَخَاطَ بِهِمْ (حَاقَ بِهِمْ)، وَقَدْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَهْزِئُونَ بِهٰذا العَذاب، حِينَ كَانَ الرَّسُلُ يُحَذَّرُونَهُمْ مِنْهُ، وَلِهٰذا يُقَالُ لَهُمْ، يَوْمَ القِيَامَةِ: ﴿ هٰذِهِ النَّارُ التِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ ، كَمَا جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرِي (١).

حَاقَ بِهِمْ - أَحَاطَ بِهِمْ .

#### (آبَاؤُنَا) (الْبَلَاغُ)

(٣٥) - وَيَعْتَذِرُ المُشْرِكُونَ عَنْ شِرْكِهِمْ، وَعِبَادَتِهِم الأَصْنَامَ، وَتَحْرِيمِهِمْ مَا حَرَّمُوهُ مِنَ السَّوائِب وَالبَحَائِرِ وَالوَصَائِل . . إلخ وَيَحْتَمُونَ بِالقَدَرِ، وَبِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَرَادَ لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا ذٰلِكَ . وَيَقُولُونَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَوْ كَانَ كَارِها ذٰلِكَ لَمَا فَعَلُوهُ هُمْ، وَلاَ فَعَلَهُ آبَاؤُهُمْ، وَلأَنْكَرَهُ عَلَيْهِمْ بِالعُقُوبَةِ، وَلَمَا مَكَنَهُمْ منْهُ.

وَيَرُدُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ قَائِلاً: لَيْسَ الأَمْرُ كَمَا تَزْعُمُونَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْكُمْ أَشَدَ الإِنْكَارِ، وَنَهَاكُمْ عَنْهُ أَشَدَ النَّهِي ، وَبَعَثَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ مِنَ النَّاسِ رَسُولاً يَدْعُوهُمْ إلى اللهِ وَعِبَادَتِهِ، وَيَحَلَّ رُهُمْ عَوَاقِبَ الشَّرْكِ، وَنَتَاثِعَ البَغْي وَالظَّلْمِ وَالكُفْرِ، وَلَكِنَّهُمْ كَذَّبُوا الرُّسُلَ، كَمَا كَذَّبُوا الرَّسُلَ، كَمَا كَذَّبُ النَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ رُسُلَهُمْ، وَتَابَعُوا أَسْلاَفَهُمْ عَلَى ضَلالِهِمْ فِي تَحْرِيم مَا لَمْ يُحَرِّمُهُ الله، كَمَا فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. وَمَهَمَّةُ الأَنْبِياءِ وَالرُّسُلِ هِي إِبلاغُ النَّاسِ مَا أَوْحَاهُ إِنْهِمْ رَبُّهُمْ وَلَيْسَتْ مَهَمَّةُ الْإَبِيمَارِ النَّاسِ ، وَإِكْرَاهَهُمْ عَلَى الإِيمَانِ.

#### (الطَّاغُوتَ) (الضَّلاَلَةُ) (عَاقِبَةُ)

(٣٦) - فَقَدْ بَعَثَ الله فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً دَعَاهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، لاَ شَيريكَ لَهُ، وَنَهَاهُمْ عَن آتَبَاعِ الشَّيْطَانِ (الطَّاغُوتِ)، وَعَنْ عِبَادَةِ (١) الآية ١٤ من سورة الطُور.

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْبِهِ مَ يَسْتَهُ زِءُونَ

وَقَالُ ٱلَّذِيكَ أَشْرَكُواْ لُوْشَآءَ اللَّهُ مَاعَبَدُنامِن دُونِدِ عِصِ اللَّهُ مَاعَبَدُنامِن دُونِدِ عِص شَيِّءٍ خَنُ وُلَآءَ ابَآؤُنا وَلَا حَرَّمَنامِن دُونِدِ عِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ فَهَلُ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُثِينُ إِلَى الْمَثِينُ لَا

> رُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّلِغُوتَ فَمِنْهُ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمَ مَّنْ

حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ

اللهُمُ فَإِنَّ إِن تَعَرِّصُ عَلَىٰ هُدَ لَهُمُ فَإِنَّ اللَّهِ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ

﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰ نِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَكُوبُ بَلَى وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَاكِنَّ أَكُثُر ٱلنَّاسِ لَايَعُلَمُونَ

(٢) لِيُمَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُواْكَندِبِينَ

نَ إِنَّمَاقَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدُنَكُأَن نَّقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ

الْأُوْثَانِ، وَعَنِ الشِّرْكِ بِاللهِ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ، وَٱتَّبَعَ الرُّسُلَ فَآهْتَذَى، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَلَّ وَآسْتَكْبَرَ وَعَتَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. فَقُلْ، يَا مُحَمَّدُ، لِهُؤُلَاءِ المُشْرِكِينَ: سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَـانْـظُرُوا كَيْفَ كَـانَتْ نِهـَايَـةُ المُكَـذِّبينَ، وَكَيْفَ دَمَّـرَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَأَهْلَكَهُمْ، وَجَعَـلَ عَـاقِبَتْهُمْ أَسْـوَأ عَاقِبَةِ، وَلِذَٰلِكَ كُلِّهِ فَإِنَّ هُؤُلَاءِ لَا بُرْهَانَ لَهُمْ عَلَى قَوْلِهِمْ إِنَّ اللَّهَ رَضِيَ لَهُمُ الكُفْرَ.

أَ جْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ـ كُلِّ مَعْبُودٍ بَاطِلٍ ، وَكُلَّ دَاعٍ إِلَى ضَلاَلَةٍ .

حَقَّتْ \_ ثَنَتْ وَوَجَنَتْ.

#### (هُدَاهُمْ) (نَاصِرينَ)

(٣٧) \_ يُخْبِرُ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ بأَنَّ حِرْصَهُ عَلَى هِدَايَةِ المُشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِهِ لَا يَنْفَعُهُمْ إِذَا كَانَ اللَّهَ قَدْ قَدَّرَ لَهُمُ الضَّلَالَ، وَمَنْ يُضْلِل اللهَ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَيُنْقِذُهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ تَعَالَى.

(٣٨) \_ حَلَفَ المُشْرِكُونَ وَأَجْهَدُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الحَلْفِ (جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ)، وَغَلَّظُوا الَّايْمَانَ عَلَى أَنَّ اللهَ لَا يَبْعَثُ المَوْتَى مِنْ قُبُورِهِمْ، يَوْمَ القِيَامَةِ، فَآسْتَبْعَدُوا ذٰلِكَ، وَكَذَّبُوا الرُّسُلَ فِي إِخْبَارِهِمْ لَهُمْ بِذٰلِكَ. وَحَلَفُوا عَلَى نَقِيضِـهِ. وَرَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ قَـائِلًا: بَلى. سَيَكُـونُ ذٰلِكَ البَعْثُ يَـوْمَ القِيَامَةِ، وَهُوَ وَعْدُ مِنَ اللهِ حَقٌّ لاَ بُـدًّ مِنْهُ. وَلٰكِنَّ أَكْشَرَ النَّاسِ يَجْهَلُونَ حِكْمَةَ اللهِ فِي خَلْقِ هٰذَا العَالَمِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَخْلُفْهُ عَبَثاً، وَلِـذٰلِكَ فَإِنَّهُمْ يُخَالِفُونَ الرُّسُلَ، وَيَقَعُونَ فِي الكُفْرِ وَيُكَذِّبُونَ بِوُقُوعِ البَّعْثِ، وَحُدُوثِ

جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ \_ يُجْهِدُونَ أَنْفُسَهُمْ فِي الحَلِفِ بِأَغْلَظِ الْأَيْمَانِ وَأَوْكَدِهَا.

#### (کَاذِبینَ)

(٣٩) ـ وَيَذْكُرُ اللهُ تَعَالَى حِكْمَتُهُ فِي المَعَادِ وَالحَشْرِ، فَيَقُولُ: إِنَّ حِكْمَتَهُ آقَتْضَتْ ذٰلِكَ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا آخْتَلَفُوا فِيهِ، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ فِي أَيْمَانِهِمْ، وَفِي حَلْفِهِمْ عَلَى أَنَّ اللَّهَ لَا يَبْعَثُ مَنْ يَمُوتُ.

#### (أَرَدْنَاهُ)

(٤٠) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ لاَ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ، وَأَنَّ بَعْثَ الخَلَائِقِ، يَوْمَ القِيَامَةِ، سَهْلٌ عَلَيْهِ يَسِيرٌ، وَلِذَٰلِكَ فَإِنَّهُ لَا دَاعِيَ لَإِنْ يَسْتَبْعِدَهُ الكُفَّارُ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَمْراً فَإِنَّهُ يَقُولُ لَهُ: كُنْ، فَيَكُونُ الشَّيْءُ لِوَقْتِهِ دُونَ أَنْ يُكَرِّرَ اللهُ أَمْرَهُ مَرَّةً أُخْرَى ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةُ كَلَمْحٍ إِللَّاصِرِ﴾(١).

(٤١) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنِ الجَزَاءِ الذِي أَعَدَّهُ لِلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِهِ، وَآبْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ، وَهُمُ الذِينَ فَارَقُوا الذَّارَ وَالإِخْوانَ وَالخِلَّانَ، رَجَاءَ ثَوَابِ اللهِ وَحُسْنِ جَزَائِهِ: فَقَالَ إِنَّهُ وَعَدَهُمْ بِالْمُجَازَاةِ الحَسَنَةِ فِي الدَّارِ اللَّوْنِ الدَّارِ الآخِرَةِ، فَأَكْرَمَهُمُ اللهُ بِالسَّكَنِ فِي المَدِينَةِ، وَآتَاهُمُ الدُّنيا وَفِي الدَّارِ الآخِرَةِ، فَأَكْرَمَهُمُ اللهُ بِالسَّكَنِ فِي المَدِينَةِ، وَآتَاهُمُ اللهُ الرِّزْقَ الحَلَالَ الطَّيِّبَ، وَجَعَلَهُمْ سَادةً وأَمَراءَ، وَسَيَكُونُ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ الحَلَالَ الطَّيِّبَ، وَجَعَلَهُمْ سَادةً وأَمَراءَ، وَسَيَكُونُ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ اللهِ فِي الآخِرَةِ أَكْبَرَ وَأَعْظَمَ مِمًا آتَاهُمْ فِي الدُّنيا. وَلُو كَانَ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنِ الهِجْرَةِ يَعْلَمُونَ مَا آذَخَرَ اللهُ، لِمَنْ أَطَاعَهُ، وَآتَبَعَ رَسُولَهُ، مِنْ عَظِيمِ الثُوابِ، لَمَا تَأَخُرُوا عَنِ اللِّحَاقِ بِهِمْ.

لَنُبَوِّنَتُهُمْ - لَنُنْزِلَنَّهُمْ .

حَسَنَةً - مَبَاءَةً حَسَنَةً أَوْ دَاراً أَوْ أَعْطِيَةً حَسَنَةً .

(٤٢) - وَهُؤُلَاءِ المُهَاجِرُونَ هُمُ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى مَا نَالَهُمْ مِنْ أَذَى قَوْمِهِمْ، وَآخْتَمَلُوهُ مُتَوَكِّلِينَ عَلَى اللهِ، الذِي أَحْسَنَ لَهُم العَاقِبَةَ، فِي اللهِ، الذِي أَحْسَنَ لَهُم العَاقِبَةَ، فِي اللهِ اللهُ فَي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### (فَاسْأَلُوا)

(٤٣) - لَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّداً رَسُولًا أَنْكَرَتِ العَرَبُ ذَٰلِكَ، وَفَالُوا: اللهُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ رَسُولُهُ مِنَ البَشْرِ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى قَوْلَهُ: ﴿ أَكَانَ لَلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ ﴿ (٢)، وَهُنَا يُؤَكِّدُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلِ المُرْسَلِينَ، مِنْ قَبْلِ مُحَمَّدٍ، إِلَّا مِنَ البَشْرِ، فَأَسْأَلُوا، يَا أَيُهَا المُنْكِرُونَ ذَلِكَ، أَهْلَ الكُتُبِ السَّابِقَةِ (أَهْلَ الذَّكْرِ) أَمِنَ البَشرِ كَانَ الرُّسُلُ أَمْ مِنَ المَلائِكَةِ؟ فَإِنْ كَانُوا مِنَ المَلائِكَةِ أَنْكَرْتُمْ، وَإِنْ كَانُوا مِنَ الْمَلائِكَةِ أَنْكَرْتُمْ، وَإِنْ كَانُوا مِنَ المَلائِكَةِ أَنْكَرْتُمْ، وَإِنْ كَانُوا مِنَ المَلائِكَةِ أَنْكُرْتُمْ، وَإِنْ كَانُوا مِنَ المَلائِكَةِ أَنْكَرْتُمْ، وَإِنْ كَانُوا مِنَ المَلائِكَةِ أَنْكُرْتُمْ، وَإِنْ أَنْ يَكُونَ مُعَمَّدٌ رَسُولًا؟

#### (بِالْبَيِّنَاتِ)

(٤٤) ـ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى إِنَّهُ أَرْسَلَ الرُّسُلَ السَّابِقِينَ مِنَ البَشْرِ، وَأَيَّـدَهُمْ بِالحُجَجِ وَالدَّلَائِلِ (البَيِّنَـاتِ)، وَبِالكُتْبِ (الـزُّبُرِ وَهِيَ جَمْعُ زَبُورٍ أَيْ

(الله عَلَيْهُ مَا جَكُرُواْ فِي اللهُ مِنْ بَعَدِ اللهُ مِنْ بَعَدِ اللهُ مِنْ بَعَدِ اللهُ مِنْ بَعَدِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنِياً حَسَى اللهُ مَنْ اللهُ الل

كَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ مَ يَتَوَكَّلُونَ

وَمَاۤ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالُا ﴿ نُوْحِىۤ إِلَيْهِمْ فَسَثَلُوۤ أَاهَٰ لَ ٱلذِّكِرِ إِنكُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ إِنكُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ

﴿ بِالْبَيِنَاتِ وَالزَّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَلِثُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ

<sup>(</sup>١) الآية ٥ من سورة القمر.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢ من سورة يونس.

كِتَابِ) لِلدَّلاَلَةِ عَلَى صِدْقِهِمْ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ القُرْآنَ عَلَى عَبْدِهِ مُحَمَّدٍ، لِيَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، وَيُفَصَّلَ لَهُمْ مَا أَجْمِلَ، وَيُفَسِّرَ لَهُمْ مَا أَجْمِلَ، وَيُفَسِّرَ لَهُمْ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ، لَعَلَّ النَّاسَ يَتَفَكَّرُونَ فِيمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ فَيَهْتَذُوا، وَيَفُوزُوا بِالنَّجَاةِ فِي الدَّارَينِ.

بِالبَيِّنَاتِ \_ أَرْسَلْنَاهُمْ بِالمُعْجِزَاتِ.

الزُّبُرِ - كُتُب الشَّرَائِعِ وَالتَّكَالِيفِ.

الذُّكْرَ - الْقُرْآنَ .

(٤٥) - يُخْبِسُرُ اللهَ تَعَالَى عَنْ حِلْمِهِ عَلَى العُصَاةِ، السِدِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّفَاتِ، وَيَدْعُونَ إِلَيْهَا، وَيَمْكُرُونَ بِالسِرَّسُولِ عِلَيُّ وَالمُؤْمِنِينَ، وَيُحَاوِلُونَ صَرْفَ المُؤْمِنِينَ عَنِ الإِيمَانِ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِعادَتِهِمْ إلى الكُفْرِ وَالضَّلاَلَةِ فَيَقُولُ تَعَالَى: أَأْمِنَ هَوُلاءِ أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِم الأَرْضَ، الكُفْرِ وَالضَّلاَلَةِ فَيَقُولُ تَعَالَى: أَأْمِنَ هَوُلاءِ أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِم الأَرْضَ، أَوْ يَصُبُّ عَلَيْهِمُ العَذَابَ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَلاَ يَشْعُرُونَ إلاَّ وَقَدْ أَخَذَهُمْ بَغْتَةً، وَاللهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى ذٰلِكَ، وَلٰكِنَّهُ يُنْظِرُهُمْ لَعَلَّهُمْ يُؤْمِنُونَ، وَيُقْلِعُونَ عَمَّا وَاللهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى ذٰلِكَ، وَلٰكِنَّهُ يُنْظِرُهُمْ لَعَلَّهُمْ يُؤْمِنُونَ، وَيُقْلِعُونَ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الجَهَالَةِ.

يَخْسِفَ \_ يُغَيِّبَ.

(٤٦) ـ أَوْ أَمِنَ هُؤُلاءِ الَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَأْخُـ ذَهُمُ اللهُ تَعَالَى، أَثْنَاءَ تَقَلَّبِهِمْ، فِي مَعَايِشِهِمْ، وَآشْتِغَالِهِمْ بِهَا فِي أَسْفَارِهِمْ، وَنَحْوِهَا مِنَ الشَّغَالِ المُلْهِيَةِ، فَهُمْ لاَ يُعْجَزُونَ اللهِ عَلَى أَيِّ حَال كَانُوا؟

تَقَلُّبِهِمْ - أَسْفَارِهِمْ وَمَتَاجِرِهِمْ.

بِمُعْجِزِينَ ـ بِفَاثِتِينَ مِنْ عَذَابِ اللهِ بِالهَرَبِ.

(رَ**ؤُوكُ**)

(٤٧) - أَوْ أَمِنُوا أَنْ يَأْخُذَهُمُ اللهُ - بَعْدَ أَنْ يُثِيرَ فِي نَفُوسِهِم الخَوْفَ وَالرُّعْبَ، بِأَنَّهُ تَعَالَى سَيَأْخُذُهُمْ بِالعَذَابِ - فَإِنَّ مِثْلَ هٰذَا الأَّخْذِ يَكُونُ أَبْلَغَ وَأَشَدَّ، لَإَنَّ أَثْرَ مَا يَحْصُلُ لِلإِنْسَانِ، وَهُوَ خَائِفٌ مِنْهُ مُتَوَقِّعٌ لَهُ، أَشَدُّ وَأَبْلَغ، وَلٰكِنَّ اللهَ تَعَالَى رَوُوفٌ رَحِيمٌ بِهِمْ، إِذْ لَمْ يُعَاجِلُهُمْ بِالعُقُوبَةِ. وَأَبْلَغ، وَلٰكِنَّ اللهَ تَعَالَى رَوُوفٌ رَحِيمٌ بِهِمْ، إِذْ لَمْ يُعَاجِلُهُمْ بِالعُقُوبَةِ. (وَفِي الحَدِيثِ - لاَ أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ وَلِي الحَدِيثِ - لاَ أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ وَلِي المُونِ وَلَهُ اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

تَخُونُ مِ مَخَافَةٍ مِنَ العَذَابِ أَوْ تَنَقُصٍ .

فَ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَق يَأْنِيهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ

(أَ أَوْيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ

ا وَيَأْخُذَهُمْ عَلَى تَغَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَمُ الْمَعُونُ فَإِنَّ رَبَّكُمُ

كُ أَوَلَمْ يَرَوْأُ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَىءٍ الْكَ يَنَفَيَّ وُّا ظِلَنْلُهُ مَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَا إِلِى سُجَدًالِلَّهِ وَهُرُدَخُونَ إِ

#### (يَتَفَيَّأُ) (ظِلَالُهُ) (الشَّمَائِل ) (دَاخِرُونَ)

(٤٨) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ عَظَمَتِهِ، وَكِبْرِيَائِهِ، وَجَلَالِهِ الذِي خَضَعَ لَهُ كُلُّ شَيءٍ فِي الوُجُودِ، وَدَانَ، فَأَخْبَرَ أَنَّ كُلَّ مَا لَهُ ظِلَّ يَتَفَيَّا وَيَنتَقِلُ وَيَمِيلُ ذَاتَ اليَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ - أَيْ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً - فَإِنَّهُ يَسْجُدُ بِظِلِّهِ لللهِ تَعَالَى، صَاغِراً ذَلِيلًا، فَكَيْفَ لَمْ يَرَ هُؤُلَاءِ المُشْرِكُونَ هٰذِهِ الأَشْيَاءَ القَائِمَةَ عَوْلَهُمْ، فَيَتَفَكَّرُوا فِي عَظَمَةِ الخَالِقِ المُدَّبِرِ لِهٰذِهِ المَوْجُودَاتِ، وَيَهْتَدُوا إلى وُجُوبِ عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَإِلَى الخُضُوعِ لَهُ؟

(وَقَدْ أَنْزَلَ اللهَ تَعَالَى هٰذِهِ المَخْلُوقَاتِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَعْقِلُ لَأِنَّهُ نَسَبَ إِلَيْها السَّجُودَ).

يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ ـ تَمِيلُ وَتُنْتَقِلُ مِنْ جَانِبٍ إِلَى آخَرَ، أَوْ يَرْجِعُ بَعْدَ آمْتِدَادٍ.

مِنْ شَيءٍ ـ مِنْ جِسْمٍ قَائِمٍ لَهُ ظِلٌّ .

سُجُّداً ـ مُنْقَادُونَ لِحُكْمِهِ وَتَسْخِيرِهِ تَعَالَى .

وَهُمْ دَاخِرُونَ \_ وَالظِّلالُ صَاغِرُونَ مُنْقَادُونَ كَأَصْحَابِهَا.

#### (السَّمَاوَاتِ) (وَالْمَلَائِكَةُ)

(٤٩) ـ وَيَسْجُدُ للهِ جَمِيعُ مَا خَلَقَهُ اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مِنْ مَلَائِكَةٍ وَإِنْسَانٍ وَحَيَوانٍ وَشَجَرٍ وَجَمَادٍ، وَلاَ يَسْتَكْبِرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ السُّجُودِ للهِ تَعَالَى، وَعَنِ الخُضُوعِ لِذَاتِهِ العَلِيَّةِ.

(٥٠) - وَيَسْجُدُ للهِ جَمِيعُ مَا خَلَقَهُ اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مِنْ مَلَائِكَةٍ وَبَشْرٍ وَحَيَوانٍ وَجَمَادٍ، وَهُمْ خَائِفُونَ وَجِلُونَ مِنَ الرَّبِّ العَظِيم، جَلَّ جَلَالُهُ، وَهُمْ مُثَابِرُونَ عَلَى طَاعَتِهِ، وَآمْتِثَالِ أَوَامِرِهِ، وَتَرْكِ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ.

#### (وَاحِدٌ) (فَإِيَّايَ)

(٥١) ـ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ: لاَ تُشْرِكُوا فِي العِبَادَةِ مَعَ اللهِ أَحَداً، وَلاَ تَعْبُدُوا إِلْهَيْنِ آثْنَيْنِ، فَإِنَّـهُ وَاحِدٌ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ، وَإِنَّـهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ تَتِمَّ العِبَادَةُ إِلاَّ لُهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، فَإِنَّهُ مَالِكُ كُلِّ شَيءٍ وَخَالِقُهُ وَرَبُّهُ، وَإِنَّهُ تَعَالَى هُوَ وَحْدَهُ الذِي يَسْتَحِقُ أَنْ يَخْشَاهُ النَّاسُ وَيَرْهَبُوهُ.

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٥٢) ـ وَللهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ شَيءٍ، لَا شَرِيكَ لَـهُ فِي شَيءٍ مِنْ ذُلِكَ، وَهُوَ الذِي خَلَقَهُمْ. وَهُوَ الذِي يَرْزُقُهُمْ وَبِيَـدِهِ حَيَاتُهُمْ

## وَيِّلَهِ يَسْجُدُ مَافِي وَيِّلَهِ يَسْجُدُ مَافِي

ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ مِن دَابَةٍ وَٱلْمَلَتِ كَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُونَ

﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ ﴿

(أَنَّ وَلَهُ, مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ اللَّهِ نَنَقُونَ اللَّهِ نَنَقُونَ

وَمَوْتُهُمْ، وَلَهُ العِبَادَةُ وَاجِبَةٌ دَائِماً. أَفَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ، وَيَتَّقُونَ سِـوَاهُ، وَقَدْ عَلِمُوا كُلَّ ذٰلِكَ؟

لَهُ الدِّينُ - لَهُ الطَّاعَةُ وَالانْقِيَادُ وَحْدَهُ.

وَاصِباً - دَائِماً وَاجِباً لازباً أَوْ خَالِصاً.

#### (تَجْأَرُونَ)

(۵۲) \_ وَإِلَيْهِ يَعُودُ الفَضْلُ فِيمَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ النَّعَمِ وَالرِّزْقِ وَالعَافِيةِ وَالنَّصْرِ وَالإِحْسَانِ، وَحِينَمَا يَمَشَّكُم الضُّرُّ وَالسَّقَمُ، وَيَحِلُّ بِكُمُ البَلاَءُ، تَلْجَوُونَ إِلَيهِ مُسْتَغِيثِينَ بِهِ، مُلِحِّينَ فِي الرَّجَاءِ، لاَ تَدْعُونَ أَصْوَاتُكُمْ بِالدُّعَاءِ إِلَيهِ مُسْتَغِيثِينَ بِهِ، مُلِحِّينَ فِي الرَّجَاءِ، لاَ تَدْعُونَ غَيْرَهُ، وَلاَ تَلْجَوُونَ إِلَى سِوَاهُ.

تَجْأَرُونَ \_ تَضِجُون بِالاسْتِغَانَةِ وَالتَّضَرُّعِ .

(٤٥) ـ وَحِينَمَا يَكْشِفُ اللهَ تَعَالَى الضَّرَّ عَنْكُمْ يَنْسَى بَعْضُكُمْ حَقَّ اللهِ عَلَيهِ، مِنَ التَّوْحِيدِ وَالإِخْلَاصِ لَهُ، وَيَعُودُ إلى الإشراكِ باللهِ.

#### (آتَيْنَاهُم)

(٥٥) - وَقَدْ فَعَلُوا ذٰلِكَ لِتَكُونَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِم الكُفْرَ وَالجُحُودَ بِأَنْعُم اللهِ عَلَيْهِمْ، مَعَ أَنَّهُ تَعَالَى هُوَ المُتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ بِالنَّعْم، وَبِكَشْفِ البَلاءِ وَالضَّرَ عَنْهُمْ، وَالدِي حَمَلَهُمْ عَلَى هٰذَا الكُفْرِ وَالجُحُودِ هُوَ خُبْتُ طُويِيّهِمْ، وَمَا رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مِنَ الكُفْرِ وَالجُحُودِ وَالعِصْيَانِ. ثُمَّ يَتَوَعَدُهُمْ تَعَالَى وَيَقُولُ لَهُمْ: آعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، وَتَمَتَّعُوا بِمَا أَنْتُمْ فِيهِ قَلِيلًا، فَسَوفَ تَعْلَمُونَ عَاقِبَةَ ذٰلكَ.

#### (رَزَقْنَاهُمْ) (لَتُسْأَلُنَ)

(٥٦) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ المُشْرِكِينَ الذِينَ عَبَدُوا مَعَ اللهِ غَيْرَهُ، جَعَلُوا لِلأَصْنَامِ وَالأَوْثَانِ التِي لاَ يَعْلَمُونَ لَهَا ضَرَّا وَلاَ نَفْعاً، نَصِيباً مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ. فَأَقْسَمَ تَعَالَى بِنَفْسِهِ الكَرِيمَةِ لَيَسْأَلَنَّهُمْ عَنْ ذٰلِكَ الافْتِرَاءِ وَالإِفْكِ، وَلِيُقَابِمَةِ، وَلِيُعَابِنَهُمْ أَوْفَى الجَزَاءِ، يَوْمَ القِيَامَةِ.

(قَوْلُهُ تَعَالَى: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لاَ يَعْلَمُونَ ـ أَي الآلِهَةُ التِي عَبَدُوهَا وَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ـ أَي الآلِهَةُ التِي عَبَدُوهَا وَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ لَهَا شَيْئاً مِنَ الصَّفَاتِ التِي يَجِبُ أَنْ تَتَوَفَّرَ فِيمَنْ يُعْبَد).

تَفْتَرُونَ ـ تَكْذِبُونَ عَلَى اللهِ.

ا وَمَايِكُم مِّن نِغَمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِلَيْهِ مَعَلَمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ مََعَنَّرُونَ الْمَسْكُمُ ٱلصُّرُّ فَإِلَيْهِ مََعَنَّرُونَ الْمَسْكُمُ ٱلصُّرُّ فَإِلَيْهِ مََعَنَّرُونَ الْمَسْكُمُ الصُّرُّ فَإِلَيْهِ مََعَنَّرُونَ

وَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَجِّمْ يُشْرِكُونَ

وليكُفُرُوا بِمَاءَ الْيَنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواً فَيَمَتَعُواً فَيَمَتَعُواً فَيَمَتَعُواً فَيَمَتَعُواً فَيَمَ

وَيُجُعُلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مُمَّادُرُ فَنَافُهُ مِنَّا لَلَّهُ لَشُئُلُ أَعْمَا

كُنْتُمْ يَفْتَرُونَ

## وَيَعْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَهُ وَ وَيَعْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَهُ

(أُنُّ وَإِذَا بُشِّرَاً حَدُّهُم بِٱلْأُنثَى ظَلَّ وَإِذَا بُشِّرَاً حَدُّهُم بِٱلْأُنثَى ظَلَّ وَ

وَ يَنَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَءِ مَا بَشِّرَ الْمَا يَنْ مَا بَشِّرَ الْمَا يَعْدَ الْمَا يَعْدَ الْمُؤْدَ الْمُؤْدِدَ الْمُؤْدِدِ الْمُؤْدِدِ الْمُؤْدِدُ الْمُؤْدِدُ اللَّهِ الْمُؤْدِدِ الْمُؤْدِدُ اللَّهِ الْمُؤْدِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِيْسُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَشَلُ السَّوْءِ وَلِيَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ السَّوْءِ وَلِيَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَرِيزُ الْعَكِيمُ

#### (الْبَنَات) (سُبْحَانَه)

(٥٧) - ثُمَّ جَعَلُوا المَلَاثِكَةَ إِنَاثاً، وَجَعَلُوهَا بَنَاتِ اللهِ، يَعْبُدُونَهَا مَعَهُ، فَنَسَبُوا إِلَيهِ تَعَالَى الوَلَدَ، وَهُو تَنَزَّهُ آسُمُهُ لَا وَلَدَ لَهُ، ثُمَّ جَعَلُوا البَنَاتِ لَهُ، وَأَخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ الدُّكُورِ، لِأَنَّهُمْ يَشْتَهُونَ أَنْ يَكُونَ أَبْنَاؤُهُمْ مِنَ اللهُ كُورِ، وَقَدْ أَيْفُوا هُمْ لأَنْفُسِهِم البَنَاتِ، وَنَسَبُوهَا إِلَى اللهِ.

(٥٨) ـ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُ هُؤُلَاءِ المُشْرِكِينَ، الذِينَ يَجْعَلُونَ المَلَائِكَةَ بَنَاتِ الشِّ، بِوِلَادَةِ أُنْثَى لَهُ آغْتَراهُ الحُزْنُ، وَعَلَتْهُ الكَآبَةُ، وَظَلَّ سَاكِناً يَكْظِمُ عَيْظَهُ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يُخْفِيَهِ مِنْ شِدَّةِ مَا هُوَ فِيهِ مِنَ الحُزْنِ.

وَهُوَ كَظِيمٌ ـ وَهُوَ مُمْتَلِىءٌ غَيْظاً فِي قَرَارَةِ نَفْسِهِ.

#### (يَتُوَارَىٰ)

(٥٩) - يَتَوَارَى عَنْ أَغُينِ النَّاسِ خَجَلًا وَحَيَاءً، لِكَيْلاَ يَرَوْهُ مِنْ شِلَّةِ مَسَاءَتِهِ مِمَّا بُشِّرَ بِهِ، وَيَظَلُّ حَاثِراً مُتَرَدِّداً فِي أَمْرِهَا، فَإِنْ أَبْقَاهَا أَبْقَاهَا مُهَانَةً (عَلَى هُونٍ)، لاَ يُورثُها، وَلاَ يَعْتَنِي بِهَا، وَيُفَضَّلُ أُولاَدَهُ الذَّكُورَ عَلَيْهَا، وَإِلاَّ وَأَدَهَا وَدَفَنَهَا فِي التُرابِ وَهِي حَيَّةٌ (يَلُشُهُ فِي التُرابِ)، كَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي الجَاهِلِيَّةِ. وَهٰذَا المَخْلُوقُ (الْأَنْقَى) الذِي يَكْرَهُونَهُ كُلَّ كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي الجَاهِلِيَّةِ. وَهٰذَا المَخْلُوقُ (الْأَنْقَى) الذِي يَكْرَهُونَهُ كُلَّ هٰذِهِ الكَرَاهِيَّةِ، وَيَأْبُونَهُ لِأَنْفُسِهِمْ، يَجْعَلُونَهُ لِلهِ؛ بِسْسَ مَا قَالُوا، وَبِسْسَ مَا فَالُوا، وَبِسْسَ مَا قَالُوا، وَبِسْسَ مَا قَالُوا، وَبِسْسَ مَا قَالُوا، وَبِسْسَ مَا

يَتُوَارَى - يَسْتَخْفِي وَيَتَغَيَّبُ.

عَلَى هُونٍ ـ عَلَى هَوَانٍ وَذُلٍّ .

يَدُشُّهُ - يُخْفِيهِ بِالوَّأْدِ، وَيَدْفِنُهُ حَيَّاً.

#### (الأخرة)

(٦٠) ـ لِلْكَافِرِينَ الذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ، وَلَا بِاليَوْمِ الآخِرِ، وَلَا يُصَدِّقُونَ بِاللهِ، وَلَا بِاليَوْمِ الآخِرِ، وَلَا يُصَدِّقُونَ بِوُجُودِ حَشْرٍ وَلَا نَشْرٍ وَلَا حِسَابٍ، صِفَةُ السُّوءِ وَالنَّقْصِ، التِي تَحْمِلُهُمْ عَلَى الإِنَاثِ، لِبَقَاءِ ذِكْرِهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ، وَصِفَةُ النَّقْصِ هٰذِهِ هِيَ التِي تَدْفَعُهُمْ إلى وَلِلاسْتِظْهَارِ وَالاَسْتِظْهَارِ وَالنَّسْرِ مِنْهُنَّ خَشْيَةَ العَارِ أَوِ الفَقْرِ.

وَللهِ تَعَالَى الصَّفَةُ العُلْيَا، التِي لاَ يَعْتَرِيها نَقْصٌ، لأَنَّهُ تَعَالَى الوَاحِـدُ الأَحَدُ، المُنَزَّةُ عَنْ حَاجَتِهِ لِلوَلَدِ، وَلَهُ صِفَاتُ الكَمَالِ وَالجَلَالِ، وَالقُدْرَةِ

وَالعِلْمِ وَالإِرَادَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَهُوَ العَزِيزُ المَنِيعُ، تَكَبُّراً وَجَلَالًا، لَا يَغْلِبُهُ غَالِبٌ، وَهُوَ الحَكِيمُ الذِي لَا يَفْعَلُ إِلَّا مَا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ البَالِغَةُ. مَثَلُ السَّوْءِ ـ صِفَتُهُ القَبِيحَةُ مِنَ الجَهْلِ وَالكُفْرِ.

#### (يَسْتَأْخِرُونَ)

(٦٦) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى العِبَادَ بِأَنَّهُ يَحْلُمُ عَلَى العُصَاةِ مِنَ البَشَرِ، مَعَ ظُلْمِهِمْ، وَأَنَّهُ لاَ يُعَجِّلُ بِمُوَاخَذَتِهِمْ بِأَفْعَالِهِمْ، وَبِمَا كَسَبُوا، وَلَوْ أَنَّهُ فَعَلَ ظُلْمِهِمْ، وَلَمْ يَتْرُكُ عَلَى ظَهْرِهَا ذَٰلِكَ لأَهْلَكَ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ مَخْلُوقَاتٍ، وَلَمْ يَتْرُكُ عَلَى ظَهْرِهَا مَخْلُوقاً يَدِبُ عَلَيْها. وَلٰكِنَّهُ تَعَالَى يَحْلُمُ عَلَى العُصَاةِ، وَيَسْتُرُ عَلَيْهِمْ عُلُوبَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ، وَلاَ يُعَاجِلُهُمْ بِالعُقُوبَةِ، وَإِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ إلى اليومِ المُحَدَّدِ لَهُمْ، فَإِذَا جَاءَ الأَجَلُ لاَ يُمْهَلُونَ لَحْظَةً وَاحِدَةً.

(٦٢) - وَيَجْعَلُونَ للهِ بَنَاتِ وَشُرَكَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَهُمْ يَأْنَفُونَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمْ بِنْتَ أَوْ شَرِيكَ فِي مُلْكِهِ، وَيَقُولُون، كَذِباً عَلَى أَنْفِسِهِمْ: إِنَّ لَهُمُ الْعَاقِبَةَ الْحُسْنَى عِنْدَ اللهِ، إِذَا بُعِثُوا يَوْمَ القِيَامَةِ، فَجَمَعُوا عَمَلَ السُّوءِ (الكُفْرَ وَنِسْبَةَ البَنَاتِ وَالشُّركَاءِ للهِ)، مَعَ تَمَنَّهِم البَاطِلَ المُحَالَ، بِأَنْ يُجَازِيهُم اللهُ عَلَى ذٰلِكَ جَزَاءً حَسناً، وَهٰذَا مُسْتَحِيلً.

وَيَرُدُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ قَائِلًا: لَا شَكَّ (لَا جَرَمَ) أَنَّ لَهُمْ، عِنْدَ اللهِ، يَوْمَ القِيَامَةِ، النَّـارَ، وَأَنَّهُ سَيُعَجِّـلُ بِهِمْ إِلَيها، وَيُنْسَــونَ فِيهَا فَيَخْلُدُونَ فِيهَــا أَنَـاً

لا جَرَمَ - لاَشَكَّ - أَوْ حَقًّا.

مُفْرَطُونَ ـ مُقْدَّمُونَ وَمُعَجَّلٌ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ: أَفْرَطَهُ إِلَى كَذَا أَيْ قَدَّمْهُ.

#### (الشَّيْطَانُ) (أَعْمَالَهُمْ)

(٦٣) - يَذْكُرُ اللهُ تَعَالَى أَنَهُ أَرْسَلَ إِلَى الْأَمَمِ الخَالِيَةِ رُسُلًا يَدْعُونَهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَيَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيهِ عَلَى مُعَزِّياً وَمُسَلِّياً: لَقَدْ كَذَّبَتِ الْأَمَمُ رُسُلَهَا فَلَكَ يَا مُحَمَّدُ بِالمُرْسَلِينَ قَبْلَكَ أَسْوَةً، فَلاَ يُهِمَّتُكَ تَكْذِيبُ قَوْمِكَ لَكَ. وَالذِينَ كَذَّبُوا بِالرُّسُلِ إِنَّمَا حَمَلَهُمْ عَلَى يُهِمَّنَكَ الشَّيْطَانُ الذِي زَيِّنَ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، وَمَا هُمْ عَلَيهِ مِنْ كُفْرٍ وَضَلالٍ ، وَعِبَادَةِ أَوْنَانٍ وَأَصْنَامٍ وَفَسَادٍ فِي الأَرْضِ . وَيَوْمَ القِيَامَةِ يُجَازِي اللهُ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ جَزَاءً عَادِلاً عَلَى مَا كَذَّبُوا وَكَفَرُوا، وَيُلْقَوْنَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلا الشَّيْطَانُ لَهُمْ خَلاصاً، وَلاَ نَصْراً فَيَذُوقُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ .

وَلَوْيُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ

وَيَعَمُلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُ مُّالْكَذِبَ أَنَ لَهُ مُلِلُمُ الْمُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ الْمُمُ النَّارُواَنَهُم مُّفْرَطُونَ النَّارُواَنَهُم مُّفْرُطُونَ

تَاللَّهِ لَقَدُ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ أُمَمِ مِّنِ قَبْلِكَ فَزَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُ مِنْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَهُمُ عَذَابُ أَلِيمُ تَاللهِ ـ قَسَمٌ يَعْنِي وَاللهِ .

#### (الْكِتَابَ)

(٦٤) - يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنَّهُ إِنَّمَا أَنْزَلَ القُرآنَ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ مِنْ دِينِ اللهِ، وَلِيَعْرِفُوا الحَقَّ مِنَ البَاطِلِ، وَيُقِيمَ عَلَيْهِمُ الحُجَّةَ التِي بَعَثَهُ اللهُ بِهَا. وَالقُرْآنُ هُدًى لِلْقُلُوبِ الضَّالَّةِ، وَرَحْمَةً لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ، وَهُوَ فَاصِلُ بَيْنَ النَّاسِ فِي كُلِّ مَا يَتَنازَعُونَ لِمَنْ .

(٦٥) ـ بَعْدَ أَنْ وَعَدَ اللهُ المُؤْمِنِينَ بِالجَنَّةِ وَأَوْعَدَ الكُفَّارَ بِالنَّارِ فِي الآيَاتِ السَّابِقَةِ، عَادَ تَعَالَى إلَى التَّذْكِيرِ بِالدَّلَائِلِ عَلَى وُجُودِهِ سُبْحَانَهُ، وَعَلَى وَحُدَانِيَّتِهِ، فَقَالَ: وَكَمَا جَعَلَ اللهُ تَعَالَى اَلْقُرْآنَ حَيَاةً لِلْقُلُوبِ المَيَّتَةِ، كَذٰلِكَ جَعَلَ اللهُ المَاءَ حَيَاةً لِلأَرْضِ، فَهُو يُنْزِلُ المَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ فَيُحْيِي كَذٰلِكَ جَعَلَ اللهُ المَاءَ حَيَاةً لِلأَرْضِ، فَهُو يُنْزِلُ المَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ فَيُحْيِي بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَيُنْبِتُ فِيهَا الزُّرُوعَ وَالْأَشْجَارَ وَالنَّبَات، وَيُحْرِجُ الثَّمَارَ وَالنَّبَات، وَيُعْمَلُونَ مَعْنَاهُ. الثَّمَارَ وَالخَبُوبَ، وَفِي ذٰلِكَ آيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ الكَلَامَ، وَيَفْهَمُونَ مَعْنَاهُ.

#### (الأنْعَامِ) (سَائِعًا) (لِلشَّارِبِينَ)

(٦٦) - وَإِنَّ لَكُمْ، يَا أَيُهَا النَّاسُ، فِي الْأَنْعَامِ لاَيَةً وَعِبْرَةً، وَدَلاَلَةً عَلَى حِكْمَةِ الخَالِقِ، وَرَحْمَتِهِ وَلُطْفِهِ بِعِبَادِهِ. فَهُوَ تَعَالَى يَسْقِي النَّاسَ مِمَّا فِي بُعُلُونِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِ لَبَنا خَالِصاً صَافِياً، طَيِّبَ المَذَاقِ وَالطَّعْمِ، لاَ يَغَصَّ بِهِ شَارِبٌ، وَلاَ تَشْمَئِزُ مِنْهُ نَفْسُهُ (سَائِعًا)، بَعْدَ أَنْ يَتَحَوَّلَ طَعَامُ الحَيوانِ فِي بَطْنِهِ إِلَى دَم وَلَبَنٍ وَفَضَلاتٍ (فَرْثٍ)، فَيَجْرِي كُلُّ إِلَى مَوْضِعِهِ خَالِصاً لاَ يَشُوبُهُ الْأَخَرُ وَلاَ يُخَالِطُهُ، وَلاَ يُؤَثِّرُ عَلَيْهِ.

فَرْثُ ـ مَا فِي الكَوِشِ مِنَ النَّفْلِ ِ.

لَعِبْرَةً - لَعِظَةً وَدَلَالَةً عَلَى قُدْرَةِ اللهِ .

#### (ثُمَرَاتِ) (وَالْأَعْنَابِ)

(٦٧) ـ وَيَتَّخِذُ النَّاسُ مِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ أَشْرِبَةً، مِنْهَا النَّبِيذُ المُسْكِرُ (وَكَانَ ذَٰلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهِ)، وَمِنْهَا الرِّزْقُ الحَسَنُ: كَالدَّبْسِ وَالْعَصِيرِ وَالْخَلُ. . إلخ وَفِي ذَٰلِكَ آيَةً لِذَوِي الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ، وَعِبْرَةً لَهُمْ بَالِغَةُ الدَّلاَلَةِ عَلَى بَدِيعِ صُنْعِ اللهِ.

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُو أُفِيةٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَا ۚ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَايَةُ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ

لَّلُّ وَإِنَّ لَكُوْتِهِ الْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً نَّشُقِيكُمُ مِّمَا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِر لَّبَنَّا خَالِصَاسَآبِغَا لِلشَّدرِبِينَ

رَّهُ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ

نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَّا وَرِزْقًا

حَسَنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ

مَعْقَلُونَ

مَعْقَلُونَ

🚳 وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يعرشون

اللُّهُ مُمَّكُم مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَرَيِّكِ ذُلُلًا يَغَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّغَنْلَفُ أَلُوانُهُۥ لِّقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ

﴾ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ ثُمَّ يَنُوفَّىٰكُمُ وَمِنكُمُ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَكِ ٱلْعُمُر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعُدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ قَدِيرٌ

فيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهُ ۗ

(وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: السَّكَرُ هُوَ مَا حُرِّمَ مِنْ ثَمَرَتِي النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، وَالرِّزْقُ الحَسَنُّ هُوَ مَا أَحِلُّ مِنْهُمَا).

السَّكَرُ - المُسْكِرُ أو الخَمْرُ.

(٦٨) ـ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنَّهُ أَلَهُمَ النَّحْلَ، وَأَرْشَدَهَا (أَوْحَى إِلَيْهَـا) أَنْ تَجْعَلَ لَهَا بُيُوتاً فِي الجِبَالِ تَأْوِي إِلَيْها، وَفِي الْأَشْجَارِ، أَوْ فِيمَا يَعْرِشُهُ النَّـاسُ مِنَ الْأَشْجَارِ المَـرْفُوعَةِ عَلَى العَرَائِشِ . (وَقِيـلَ إِنَّ مَعْنَى وَمِمَّا يَعْرِشُونَ هُوَ مِمَّا يَبْنِي النَّاسُ مِنَ الخَلَايا لِلنَّحْلِ).

أَوْحَى - أَلْهَمَ وَأَرْشَدَ وَسَخَّرَ.

بُيُوتاً - أَوْكاراً تَبْنِيها لِتَضَعَ العَسَلَ فِيهَا.

(الثَّمَرَاتِ) (أَلْوَانُهُ)

(٦٩) ـ ثُمَّ هَدَاها الله إِلَى أَنْ تَأْكُلَ مِنَ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، وَأَنْ تَسْلُكَ الطُّرُقَ التِي جَعَلَها الله مُذَلَّلَةً لَهَا مُسَهَّلَةً عَلَيْها، حَيْثُ شَاءَتْ فِي الفَضَاءِ الوَاسِم ، وَأَرْشَدَهَا اللهُ إلى الاهْتِدَاءِ إلى أَوْكَارِهَا وَمَسَاكِنِهَا. وَيَخْرُجُ مِنْ بُطُونِ هٰذِهِ النَّحْلِ شَرَابٌ (عَسَلٌ)، مُخْتَلِفُ الْأَلْوَانِ، بِحَسَبِ المَرَاعِي الَّتِي يَـأَكُلُ مِنْهَـا النَّحْلُ، وَلهـٰذا العَسلُ فِيـهِ شِفَاءٌ لِلنَّـاسِ مِنْ أَمْرَاضٍ تُعْرِضُ لَهُمْ.

وَفِي إِلْهَامِ اللهِ لِهٰذِهِ الحَيَـوانَاتِ الضَّعِيفَةِ الخِلْقَةِ، إِلَى بِنَـاءِ البُيُـوتِ وَجَمْعِ العَسَلِ وَالشَّمْعِ . . . آيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ فِي ذٰلِكَ الصُّنْعِ ِ العَجِيب، فَيَسْتَدِلُونَ بِهِ عَلَى وُجُودِ الصَّانِعِ القَادِرِ الحَكِيمِ.

ذُلُلًا \_ مُذَلَّلةً مُسَهَّلَةً لَك.

#### (يَتُوَفَّاكُمْ)

(٧٠) ـ يُخْبَرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ تَصَرُّفِهِ فِي عِبَادِهِ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أُنْشَأَهُمْ مِنَ العَدَم ، وَوَقَّتَ أَعْمَارَهُمْ بَآجَالٍ مُخْتَلِفَةٍ، ثُمُّ يَتَوَفَّاهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ، حِينَمَا تَحِينُ آجَالُهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ تَعْجَلُ وَفَاتُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَتَأْخُرُ، حَتَّى يُدْرِكَهُ الهَرَمُ فَيَصِيرَ إِلَى أَرْذَل ِ العُمْرِ، فَتَضْعُفَ قُواهُ، وَتَضْعُفَ ذَاكِرَتُهُ، وَيُصِيبَهُ الخَرَفُ، فَيَنْسَى مَا كَـانَ يَحْفَظُ، وَتَحْتَلِطُ عَلَيْهِ الْأُمُـورُ لِضَعْفِ قُـوَاهُ العَقْلِيَّةِ، بَعْدَ أَنْ كَانَ عَالِماً. وَاللهُ عَلِيمُ بِكُلِّ شَيءٍ، قَدِيرُ عَلَى كُلِّ

أَرْذَل العُمْر - أَرْدَوُهُ وَأَخَسُّهُ (الخَرَفُ أُو الهَرَمُ).

#### (أَيْمَانُهُمْ)

(٧١) - وَاللهُ تَعَالَى جَعَلَ النَّاسَ مُتَفَاوِتِينَ فِي الرِّزْقِ، فَفَضُلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض ، وَلَمْ يَكُنِ الَّذِينِ فَضَّلَهُمُ اللهُ بِالرِّرْقِ الوَفِيرِ لِيَقْبُلُوا فِي إِمْسَرَكِ مَمَالِيكِهِمْ وَعَبِيدِهِمْ وَنِسَائِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَهُمْ بَشَرُ مِثْلُهُمْ، وَقَلْ كَانَ يَنْبَغِي عَلَيْهِمْ أَنْ يَرُدُوا مَا فَصْلَ عَنْهمْ مِنَ الرِّرْقِ عَلَى عَبِيدِهِمْ وَنِسَائِهِمْ، فَيَتَسَاوُوا هُمْ وَإِيّاهُمْ فِي المَلْبَسِ وَالمَطْعَم وَالمَسْكَنِ، وَلِيَسَائِهِمْ، لَمْ يَرْضُوا بِهٰذِهِ المُسَاوَاةِ، مَعَ أَنَّهُمْ بَشَرٌ مِثْلُهُمْ. فَكَيْفَ يَرْضُونَ وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَرْضُونَ لِيَعْفَوا بِهٰذِهِ المُسَاوَاةِ، مَعَ أَنَّهُمْ بَشَرُ مِثْلُهُمْ. فَكَيْف يَرْضُونَ وَلَكِنَّهُمْ بَشَرُ مِثْلُهُمْ . فَكَيْف يَرْضُونَ وَلَكِهُمْ فَيْرَهُ وَلَاءِ بِنِعْمَةِ اللهِ مَ وَيُشْرِكُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ؟
وَسُلْطَانِهِ؟ وَكَيْفَ يَجْحَدُ هُولَاءِ بِنِعْمَةِ اللهِ، وَيُشْرِكُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ؟
فَهُمْ فِيهِ سَواءً ـ أَفَهُمْ فِي الرِّزْقِ مُسْتُونَ؟ لاَ.

#### (أَزْوَاجاً) (أَزْوَاجِكُم) (الطّيبَاتِ) (أَفَبالْبَاطِلِ)

(٧٢) - وَالله سُبْحَانَهُ جَعَلَ للنَّاسِ أَذْوَاجاً مِنْ جِنْسِهِمْ (مِنْ أَنْفُسِهِمْ)، يَأْنَسُونَ بِهِنَّ، وَتَقُومُ بِهِنَ جَميعُ مَصَالِحِهِمْ، وَجَعَلَ لَهُمْ مِنْهُنَّ بَنِينَ وَأَحْفَاداً (حَفَدَةً - أَوْلَادَ الأَوْلَادِ) وَرَدَقَهُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ (مِنْ مَأْكُل وَمَلْبَسِ وَمَشْرَبِ..) وَكُلُّ هٰذا مِنْ نِعَم اللهِ عَلَى النَّاسِ، فَكَيْفَ يَكْفُرُ الْكَافِرُونَ بِاللهِ، وَيُجْحَدُونَ نِعَمَهُ، وَيُضِيفُونَهَا إلَى غَيْرِهِ؟ وَكَيْفَ يَوْمِنُونَ بِالأَصْنَامِ وَالْأَنْدَادِ (بالبَاطِل)؟

حَفَدَةً \_ أَبْنَاءَ البَنِينَ \_ أَوْ خَدَماً وَأَعْوَاناً .

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٧٣) - إِنَّ هٰوْلاَءِ المُشْرِكِينَ يَنْسَوْنَ نِعَمَ اللهِ كُلَّهَا عَلَيْهِمْ، وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ الأَصْنَامَ وَالأَنْدَادَ وَالْأَوْنَانَ، وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَـأْتِيهُم بِرِزْقٍ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَلَا مِنَ الْأَرْضِ، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْزِلَ المَطَرَ عَلَيْهِمْ، وَلَا أَنْ يُخْرِجَ لَهُمْ ذُرُوعاً أَوْ شَجَراً أَوْنَمَراً وَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَوْ أَرَادَهُ (وَلَا يَسْتَطِيعُونَ).

(٧٤) - وَإِذْ ثَبَتَ لَكُمْ عَدَمُ نَفْعِ غَيْرِ اللهِ لَكُمْ، فَلَا تَجْعَلُوا للهِ أَنْـدَاداً وَأَمْثَالًا، وَلَا تُشَبِّهُوهُ بِخَلْقِهِ (فَلَا تَضْرِبُوا للهِ الْأَمْشَالَ) فَهُوَ سُبْحَـانَهُ يَعْلَمُ وَيَشْهَدُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَأَنْتُمْ بِجَهْلِكُمْ تُشْرِكُونَ بِهِ غَيْرَهُ، وَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.

# وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُو عَلَى بَعْضِ اللَّهِ فَضَّلَ اللَّهِ فَضَّلُوا فَي اللَّهِ فَضَلُوا فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ ال

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنَفُسِكُمْ أَنَفُسِكُمْ الْكُمْ مِّنْ أَنَفُسِكُمْ الْكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ الْزَوْجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَيالُلْكِطِلِي يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ

وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا بَمْ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَا بَمْ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَا بَمْ اللَّهُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْنًا وَلَا يَسْسَطِيعُونَ إِ

نَهُ فَلَاتَضِّرِبُواْ لِلَّهِ الْأَمْثَالُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ

#### (رَزَقْنَاهُ) (يَسْتَوُونَ)

(٧٥) - مَثَلُكُمْ فِي إِشْرَاكِكِمْ بِاللهِ الأَوْثَانَ وَالأَصْنَامَ، مَثَلُ مَنْ سَوَى بَيْنَ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ عَاجِزٍ عَنِ التَّصَرُّفِ، وَبَيْنَ رَجُلِ حُرِّ يَمْلِكُ مَالاً يُنْفِقُ مِنْهُ كَيْفَ يَشِيكُ، فَكَمَا أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِعَاقِلَ أَنْ يُسَوِّي بَيْنَ هٰذَينِ الرَّجُلَيْنِ، لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَفَاوُتٍ فِي القَدْرَةِ عَلَى التَّهُرُقِ عَلَى التَّهُرُقِ عَلَى التَّهُرُفِ بَيْنَ الإِلَّهِ القَادِرِ عَلَى الرِّزْقِ التَّصَرُّفِ، كَذَٰلِكَ لاَ يَنْبُغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُسَوِّي بَيْنَ الإِلَهِ القَادِرِ عَلَى الرِّزْقِ

وَالْإِفْضَالَ ِ، وَبَيْنَ الْأَصْنَامَ الَّتِي لَا تَمْلكُ شَيْئاً، وَلَا تُقْدِرُ عَلَى شَيءٍ.

#### (مَوْلاًهُ) (صِرَاطٍ)

(٧٦) \_ وَضَرَبَ اللهُ تَعَالَى مَشَلًا لِنَفْسِهِ الكَرِيمَةِ وَلِللَّلِهَةِ التِي يَعْبُدُهَا المُشْرِكُونَ مِنْ أَصْنَام وَغَيْرِها، مَثَلَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَخْرَسُ أَصَمُّ لاَ يَفْهَمُ، وَلاَ يَشْعِعُ أَنْ يُعَبَّرُ عَنْ نَفْسِهِ، فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيءٍ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ وَفَيْرِهِ، وَإِذَا أَرْسَلَهُ مَوْلاًهُ فِي بِنَجَاحٍ وَلاَ تَرْفِيقِ.

وَالآخَرُ رَجُلٌ سَوِيٌّ، سَلِيمُ الحَوَاسِّ، عَاقِلٌ يَنْفُعُ نَفْسُهُ، وَيَنْفَعُ غَيْرَهُ، يَالُمُرُ النَّـاسَ بِالْعَـدُلِ، وَهُو عَلَى سِيرَةٍ صَالِحَةٍ، وَدِينٍ قَوِيمٍ، فَهَـلْ يَسْتَوِيَانِ؟ وَكَذَٰلِكَ الصَّنَمُ لَا يَسْمَعُ وَلَا يَنْطِقُ وَلَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ، وَلَا يَنْظِقُ، فَهَلْ عَلَى شَيءٍ، وَهُـوَ لَا يَعْقِلُ وَلَا يَنْظِقُ، فَهَلْ يَسْتَوي هٰذا الصَّنَمُ مَعَ اللهِ القَادِرِ القَاهِر، مَالِكِ كُلُّ شَيءٍ، وَخَالِق كُلُّ مَا اللهِ وَخَالِق كُلُّ مَا اللهِ وَخَالِق كُلُّ

شَيءٍ، وَمُدَبِّرٍ أَمْرِ الوُجُودِ كُلِّهِ؟. وَاللهُ تَعَـالَى يَأْمُرُ عِبَادَهُ بِـالعَدْل ِ، وَهُــوَ مُتَمَسَّكٌ بِهِ لِنَفْسِهِ الكَرِيمَةِ.

أَبْكُمُ \_ أُخْرَسُ خِلْقَةً.

هُوَ كُلُّ ـ عِبْءٌ وَعِيَالٌ.

#### (السَّمَاوَات)

(٧٧) - وَللهِ عِلْمُ مَا غَابَ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ، مِمَّا لَا سَبِيلَ إِلَى إِدْرَاكِهِ حِسَّاً، وَلاَ فَهْمِهِ عَقْلاً، وَهُو تَعَالَى يَخْتَصُّ بِعِلْم مَوْعِدِ قِيَامِ السَّاعَةِ، وَقِيَامِ القِيَامَةِ. وَحُدُوثُ السَّاعَةِ التِي يَقِفُ الخَلائِقُ فِيهَا بَيْنَ يَدَي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْحِسَابِ، كَرَجْع البَصَرِ، وَطَرْفَةِ العَيْنِ، فِي السُّوْعَةِ، فَاللهُ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ شَيْئاً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلاَ يُكَرِّرُ اللهُ تَعَالَى

مَّ ضَرَبَ اللهُ مَشَلًا عَبِّدُا مَعَ مُلُوكًا لَا يَقْدِدُ اللهُ مَشَلًا عَلَى شَيْءِ وَمَن رَّزَقْنَ لَهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ مِنَا وَجَهِ رَّا هَلُ يَسْتَوُونَ الْمَا يَسْتَوُونَ الْمَا يَسْتَوُونَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُ لَيْنِ اَحَدُهُ مَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَىءٍ وَهُوَكَ لُّعَلَى مَوْلَـنهُ أَيْنَمَا يُوجِهِ هُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هِلَ يَسْتَوِى هُووَمَن يَأْمُرُ بِٱلْمَدْلِ وَهُوعَلَى

صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْهُو أَقْرَبُ إِنَّ اللَّمَاكِي كُلِّ الشَّيْءِ قَدِيرٌ اللَّهَ عَلَى كُلِّ الشَّيْءِ قَدِيرٌ أَمْرَهُ ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِ بِالبَصَرِ﴾(١). واللهُ تَعَـالَى عَلَى كُلِّ

كَلَّمْحِ البَّصَرِ - كَخَطْفَةِ البَّصَرِ، أَو آخْتِلاَسِ النَّظَرِ.

#### (أُمُّهَاتِكُم) (الْأَبْصَارَ)

(٧٨) - ثُمَّ يَذْكُرُ اللهُ تَعَالَى مِنَنهُ عَلَى خَلْقِهِ فِي إِخْرَاجِهِمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، ثُمَّ بَعْدَ لهذا يَرْزُقُهُمُ السَّمَعَ، الذِي يُدْرِكُونَ بِهِ الأَصْواتَ، وَيُمَيِّزُونَهَا، وَالأَبْصَارَ الَّتِي يَرَوْنَ بِهَا، وَالْأَفْتِـدَةَ (الْعُقُولَ)، التِي يَتَدَبَّرُونَ بِهَا الْأُمُورَ، وَهُوَ تَعَالَى قَدْ أُعْطَى الإنْسَانَ هٰذِهِ الجَوَارِحَ لِيَتَمَكَّنَ بِهَا مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَشُكْرِهِ عَلَى نِعَمِهِ بِٱسْتِعْمَال ِ هٰذِهِ النَّعم ، فيمًا خُلقَتُ لَهُ.

وَإِذَا أُخْلَصَ العَبْدُ المُؤْمِنُ الطَّاعَةَ للهِ، كَانَتْ أَفْعَالُهُ كُلُّهَا للهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(٧٩) ـ أَلَمْ يَنْظُرْ، هُؤُلاءِ المُكَذِّبُونَ، إِلَى الطَّيْرِ مُذَلَّـلَاتِ لِلطَّيْرانِ فِي الفَضَاءِ، بَيْنَ السَّماءِ وَالأَرْضِ ، مَا يُمْسِكُهُنَّ فِي جَوِّ السَّمَاءِ عَنِ الوُّقُوعِ إِلا الله عَزَّ وَجَلَّ بِقُدْرَتِهِ، وَقَدْ كَانَ فِي ثِقَلِ أَجْسَامِهَا مَا يَقْتَضِي وُقُوعَها. وَلُوْ سَلَبِهِا اللهُ مَا أَعْطَاهَا مِنَ القُدْرَةِ عَلَى الطِّيرانِ لَمْ تَسْتَطِع النَّهُوضَ، وَفِي ذٰلِكَ كُلُّه دُلَالاتٌ عَلَى قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى، وَعَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ

#### (الأنْعَام) (أَثَاثًا) (وَمَتَاعًا)

(٨٠) ـ جَعَلَ اللهُ لِلنَّاسِ بُيُوتَهُمْ سَكَناً لَهُمْ يَأْوُونَ إِلَيْهَا، وَيَسْتَتِرُونَ بِهَا، وَيَنْتَفِعُونَ مِنْهَا. وَجَعَلَ لَهُمْ مِمَّا عَلَى جُلودِ الْأَنْعَامِ مِنْ أَشْعَارِ وَأَصْوَافٍ وَأَوْبَارِ رَأُوْ جَعَلَ لَهُمْ مِنْ جُلُودِهَا) بُيُوتاً يَسْتَخِفُونَ حَمْلَهَا فِي أَسْفَارِهِمْ وَفِي ۚ إِقَامَتِهِمْ، كَمَا جَعَـلَ النَّاسَ يَتَّخِـذُونَ مِنْ أَصْوافِ الْأَغْنَـام وَأُوْبَارِ الجمَـال ِ، وَأَشْعَارِ المَـاعِزِ أَتْـاثاً لِبُيُـوتِهمْ (مِنْ فُرُش وَبُسُطٍ)، وَثِيـابــأ يَلْبَسُونَهَا، وَمَالاً لِلتَّجَارَةِ، وَمَتَاعاً يَتَمَتَّعُونَ بِهِ إِلَى أَنْ تَحِينَ آجَالُهُم، (إلى حِين).

تَسْتَخِفُّونَهَا \_تَسْتَخِفُونَ حَمْلَهَا، تَجِدُونَهَا خَفِيفَةً عِنْدَ الحَمْلِ.

(١) الآية ٥٠ من سورة القمر.

اللهُ أَخْرَجَكُم مِّنُ بُطُونِ اللهُ وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعَلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰ رَوَٱلْأَفَٰعِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

🛱 أَلَوْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ 👸 (مُسَخَّرَاتٍ) (الآبَاتِ) فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَآءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيِنَتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

> هُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ إِنَّ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُوْمِّن جُلُودِ ٱلْأَنْفَكِمِ بِيُوتَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيُومَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَنَّاوَمَتَنعًا إِلَىٰحِينِ

يَوْمَ ظَعْنِكُمْ \_ وَقْتَ تَرْحَالِكُمْ .

أَثَاثاً \_ مَتَاعاً لِبُيُوتِكُمْ كَالفُرُشِ .

مَتَاعاً ـ تَنْتَفِعُونَ بِهِ فِي مَعَايِشِكُمْ وَمَتَاجِرِكُمْ.

#### (ظِلَالًا) (أَكْنَاناً) (سَرَابِيلَ)

(٨١) - وَمِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَى النَّاسِ أَنَّهُ جَعَلَ لَهُمْ مِمَّا خَلَقَ، مِنَ الشَّجَرِ وَالجِبَالِ، ظِلالاً يَفِيئُونَ إِلَيْهَا، وَجَعَلَ لَهُمْ مِنَ الجِبَالِ كُهُوفاً يَسْتَكِنُونَ وَالجِبَالِ، ظُلالاً يَفِيئُونَ إِلَيْهَا، وَجَعَلَ لَهُمْ ثِياباً وَأَرْدِيَةً وَأَعْطِيَةً (سَرَابِيلَ) تَقِيهِمُ الحَرَّ (مِنَ القُطْنِ وَالصُّوفِ وَالكَتَّانِ. . وَغَيْرِهَا)، وَسَرَابِيلَ تَقِيهِمْ بَأْسَ الحَرِيدِ وَالسِّلاحِ فِي الحَرْبِ وَالقِتَالِ، (هِيَ الدَّدُوعُ مِنَ الحَدِيدِ

الحدِيدِ والسلاحِ فِي الحربِ والقِتَالَ ، (هِيَ السدوعِ مِن الحدِيدِ المُصَفَّحِ وَالزَّرَدِ وَالجُّلُودِ وَغَيرِها. .) وَهٰكَذَا يَجْعَلُ اللهُ لَكُمْ مَا تَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى أُمُورِكُمْ، وَمَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لِيَكُونَ عَوْناً عَلَى طَاعَةِ اللهِ

وَعِبَادَتِهِ، لَعَلَّكُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وَتُسْلِمُونَ إِلَيْهِ.

الإسْلامُ . آسْتِسْلامٌ وَسَكَنٌ وَرُكُونً .

ظِلَالًا \_ أُشْيَاءَ تَسْتَظِلُونَ بِهَا.

أَكْنَاناً \_ مَوَاضِعَ تَسْتَكِنُونَ فِيهَا (كَالغِيرانِ).

سَرَابِيلَ ـ مَلَابِسَ أَوْ دُرُوعاً.

تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ \_ تَقِيكُمُ الضَّرْبَ وَالطَّعْنَ أَثْنَاءَ القِتَالِ.

## (الْبَلَاغُ)

(٨٢) ـ فَإِن آسْتَمَرُّوا عَلَى غَيِهِمْ وَإِعْرَاضِهِمْ، وَتَوَلَّـوْا عَنِ آتَبَاعِ الْحَقِّ بَعْدَ أَنْ بَيَّنْتَ لَهُمْ وَوَضَّحْتَ، وَأَبْلَغْتَهُمْ رِسَالَةَ رَبِّهِمْ. . فَلَا عَلَيْكَ مِنْهُمْ، وَلَا تُهْلِكُ نَفْسَكَ حُزْناً عَلَيْهِمْ، فَأَنْتَ مُكَلِّفٌ بِإِبْلاغِهِمْ رِسَالَةَ رَبِّهِمْ، وَلا تُهْلِكُ نَفْسَكَ حُزْناً عَلَيْهِمْ، فَأَنْتَ مُكَلِّفٌ بِإِبْلاغِهِمْ رِسَالَةَ رَبِّهِمْ، وَلا تُهْلِكُ نَفْسَكَ حُزْناً عَلَيْهِمْ، فَأَنْتَ مُكَلِّفٌ بِإِبْلاغِهِمْ رِسَالَةَ رَبِّهِمْ، وَلَا تُمْرِيكَ لَهُ، وَقَدْ أَذَيْتَ مَا أَمْرَكَ بِهِ رَبُّكَ.

## (نِعْمَةً) (الْكَافِرُونَ)

(٨٣) \_ وَهُمْ يَعْرِفُونَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضُّلُ عَلَيْهِمْ بِجَمِيعِ ِ هٰذِهِ النَّعَمِ ، وَمَعَ هٰذَا فَإِنَّهُمْ يُنْكِرُونَ ذٰلِكَ ، وَيَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ، فَأَصْبَحَ أَكْثُرُهُمْ كَافِرِينَ .

(٨٤) - وَحَذَّرْ أَيُّهَا الرَّسُولُ هَوْلاءِ المُشْرِكِينَ مِنْ أَهْوَالَ يَـوْمَ ِ الْقِيَامَـةِ،

﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَا خَلَقَ ظِلَنَالُا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَاكِ يُسِمُّ فِعَمَهُ بَأْسَكُمْ لَكَالِكَ يُسِمُّ فِعْمَتَهُ. عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ

و فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ الْبَكَغُ الْبَكَغُ الْبَكَغُ الْبَكَغُ الْبَكَغُ الْمَبِينُ

ه يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّا يُنكِرُونَهَا وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْكَنفِرُونَ

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

ثُمَّ لَايُؤَذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمۡ يُسۡتَعۡنَبُونَ

﴿ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ الْعَذَابَ الْعَادَابَ الْعَادَابَ الْعَادَابَ الْعَادَابَ الْعَادُونِ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ الْعَلَمُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ

(أ) وَإِذَارَءَاالَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَ هُمْ قَالُواْرَبَّنَا هَنَوُلآءِ شُرَكَآوُنَا الَّذِينَ كُنَّانَدْعُواْمِن دُونِكَ فَالْقَوَاْ إلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَذُونَ

﴿ وَأَلْقَواْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ ذِ ٱلسَّالَمَ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

وَهُوَ اليَوْمُ الذِي يَبْعَثُ اللهُ فِيهِ الخَلْقَ مِنْ قُبُورِهِمْ لِلْحِسَابِ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ بِشَهِيدِ عَلَيْها هُوَ نَبِيُّها، يَشْهَدُ عَلَيْها، بِمَا أَجَابَتُهُ بِهِ حِينَما بَلْغَهَا رِسَالَةَ رَبِّهِ، ثُمَّ لاَ يُؤذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا - بَعْدَ شَهَادَةِ الْأَنْبِيَاءِ - بِالكَلامِ وَالاَعْتِذَارِ، لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ بُطْلاَنَ مَا سَيَعْتَذِرُونَ بِهِ وَكَذِبَهُ، وَلاَ يُطلَبُ مِنْهُمْ أَنْ يَسْتَرْضُوا رَبَّهُمْ، وَيُزِيلُوا عَتَبَهُ بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، لِأَنَّهُ قَدْ فَاتَ أَوْانُ العِتَابِ وَالاسْتِرْضَاءِ.

وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ - لَا يُطْلَبُ مِنْهُمُ اسْتِرْضَاءُ رَبِّهِمْ.

#### (رُأَى)

(٥٥) - وَحِينَ يَرَى الذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وَأَشْرَكُوا بِهِ، وَكَذَّبُوا رُسَلَهُ، الْعَذَابَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَلا يُنْجِيهِمْ مِنْهُ شَيُّ، إِذْ لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ بِالاعْتِذَارِ فَيَعْتَذِرُونَ فَيُحَفَّفُ عَنْهُمُ العَذَابُ، بِهٰذا العُذْرِ، وَلاَ يُمْهَلُونَ لِلتَّوْبَةِ، لَإِنَّ وَقْتَ التَّوْبَةِ فَي الْعَذَابُ سَرِيعاً دُونَ إِبْطَاءٍ، وَيَكُونُ وَقْتَ التَّوْبَةِ مُنْتَمِرًا مُتَوَاصِلًا فِي شِدَّتِهِ، لاَ يَتَوَقَّفُ لَحْظَةً، وَلاَ يُحَفَّفُ وَلاَ عَذَابُهُمْ مُسْتَمِرًا مُتَوَاصِلًا فِي شِدَّتِهِ، لاَ يَتَوقَّفُ لَحْظَةً، وَلاَ يُحَفَّفُ وَلاَ فَتُدُ

لَا يُنْظَرُونَ ـ لاَ يُمْهَلُونَ وَلاَ يُؤَخُّرُونَ.

# (رَأَىٰ) (نَدْعُو) (لَكَاذِبُونَ)

(٨٦) - وَحِينَ يَرَى الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ آلِهَتَهُمُ الَّذِينَ أَشْرَكُوهُمْ الْعِبَادَةِ مَعَ اللهِ، يَقُولُونَ للهِ العَظِيمِ الْجَبَّارِ: رَبَّنَا هُؤلاءِ هُمُ اللَّذِينَ كُنَّا نَعْبُدُهُمْ مِنْ دُونِكَ. وَيَسْأَلُونَ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَنْتَقِمَ مِنْهُمْ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا سَبَبَ كُفْرِهِمْ وَصَرْفِهِمْ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ الْحَقِّ، فَيَرُدُّ هُؤلاءِ المَعْبُودُونَ عَلَى المُشْرِكِينَ قَائِلِينَ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ نَحْنُ لَمْ نَأْمُرُكُمْ بِعِبَادَتِنا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَعْبُدُونَا وَلٰكِنْ عَبَدْتُمْ أَهْوَاءَكُمْ.

## (يَوْمَئِذٍ)

(٨٧) - وَفِي ذٰلِكَ اليَوْمِ يَجِدُ المُشْرِكُونَ أَنْفُسَهُمْ فُرَادَى ضِعَافاً أَمَامَ اللهِ القَوِيِّ الجَبَّارِ، وَيُعَايِنُونَ العَـذَابَ وَيَتَلَفَّتُونَ فَلاَ يَجِدُونَ لَهُمْ وَلِيّاً وَلاَ نَاصِراً مِنْ دُونِهِ، وَيَتَذَكَّرُونَ كُفْرَهُمْ وَإِجْرَامَهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنيا، فَيَذِلُونَ وَيَسْتَكِينُونَ للهِ.

(وَقِيلَ إِنَّ الْأَرْبَابَ هُمُ الَّذِينَ يُلْقُونَ السَّلَمَ لِلهِ، وَالـوَاقِعُ أَنَّهُمْ جَمِيعـاً العَابِدُونَ وَالمَعْبُـودُونَ يَلْقَونَ السَّلَمَ لِلهِ العَـظيم ِ فِي ذٰلِكَ اليَــوْمِ العَصِيبِ).

وَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُمْ وَتَلَاشَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ آفْتِرَاءً وَكَذِباً عَلَى اللهِ .

السُّلَمَ ـ الاسْتِسْلامَ والانْقِيَادَ لِحِكْمَةِ اللهِ .

(وَهٰذا دَليلٌ عَلَى تَفَاوُتِ الكُفَّارِ فِي العَذَابِ).

## (زِدْنَاهُم)

(٨٨) ـ أُمَّا الذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ، وَقَامُوا بِصَـدٌ النَّاسِ عَنِ الإِيمَـانِ بِاللهِ، وَآتَبَـاعِ الرُّسُـلِ فَيَزِيـدُهُمُ اللهُ تَعَالَى عَـذابـاً، يُعَـذَّبُهُمْ عَلَى كُفْـرِهِمْ، وَيَعَدُّبُهُمْ عَلَى صَدِّ اللهِمَانِ، وَعَلَى الإِنسَادِ فِي الأَرْضِ. وَيَعَدُّبُهُمْ عَلَى صَدِّ اللهِمَانِ، وَعَلَى الإِنسَادِ فِي الأَرْضِ.

## (الْكِتَابَ) (تِبْيَاناً)

الله نَبِيَّ كُلِّ أُمَّةٍ لِيَكُونَ شَاهِداً عَلَيْهَا، عَلَى أَنَّهُ دَعَاهَا إِلَى اللهِ، وَأَنْذَرَهَا عِقَابَهُ، وَحَذَّرَهَا عَذَابَهُ، ثُمَّ نَأْتِي بِكَ لِتَشْهَدَ عَلَى قَوْمِكَ (هُوُلاَء)، وَمَا أَجَابُوكَ بِهِ حِينَ دَعَوْتَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ. وَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ القُرآنَ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ عِلْمَ كُلُّ شَيءٍ يَحْتَاجُهُ النَّاسُ، فِي أَمْرِ دِينِهِمْ، وَفِي أُمُورِ مَعَاشِهِمْ، وَهُوَ هُدًى لِلْقُلُوبِ، وَرَحْمَةُ مِنَ اللهِ بِعِبَادِهِ، إِذْ يَدُلُّهُمْ عَلَى طَرِيقِ الخَيْرِ الخَيْرِ الدَّشَادِ، وَفِيهِ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ الذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ وَاللَّرْشَادِ، وَفِيهِ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ الذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

(٨٩) \_ وَآذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ لِكُفَّارِ قَوْمِكَ مَا سَيَحْصُلُ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِذْ يُحْضِرُ

#### (الإحْسَانِ) (وَإِيتَاءِ)

(٩٠) ـ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَأْمُرُ فِي كِتَابِهِ الذِي أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ بِالعَدْل ِ وَالْفَصْافِ، وَيَنْدُبُ إِلَى الإحسَانِ وَالفَصْل ، وَيَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِم وَإِعْطَاءِ ذَوِي القُرْبَى مَا هُمْ بِحَاجَةٍ إِلَيْهِ، وَيَنْهَى عَنِ آرْتِكَابِ المُحَرَّمَاتِ وَالْمُنْكَرَاتِ وَالفَوْحِين ، مَا ظُهْر مِنْهَا وَمَا بَطَن ، مِمَّا يَأْتِيهِ العَبْدُ سِرًا وَخَفْيَةً . وَاللهُ تَعَالَى إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالخَيْرِ، وَيَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكرِ وَالشَّر، وَخَفْيَةً . وَاللهُ تَعَالَى إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالخَيْرِ، وَيَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكرِ وَالشَّر، لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ مَا أُوْدَعَهُ اللهُ فِي الفِطْرةِ مِنْ وَحْي قَوِيم أَصِيل ، فَتَعْمَلُوا بِمُقْتَضَاهُ.

العَدْلِ - الاعْتِدَالِ وَالتَّوَسُّطِ فِي الْأَمْرِ.

الإِحْسَانِ - إِتْقَانِ العَمَلِ ، أَوْنَفْعِ الخَلْقِ.

الفَحْشَاءِ - الذُّنُوبِ المُفْرِطَةِ فِي القُبْحِ .

المُنْكَرِ - مَا تُنْكِرُهُ العُقُولُ مِنَ المَسَاوِيءِ .

﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَــُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ

وَيُومَ نَبَعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ مَ فَيْ فَا فَكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ مَ وَحِثَنَا وَلِمَ مَا وَكُلَآءً وَاللَّهُ مَا وَكُلَآءً وَاللَّهُ مَا وَكُلَآءً وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَكُلَّآءً وَهُدًى وَرَحْمَةً لَا وَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَكُلَّ وَكُلَّهُ مَا لِمِينَ وَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَكُلُّ مَا لِمِينَ وَكُلَّهُ مَا لِمِينَ وَكُلُّمُ مَا لِمِينَ وَكُلُّمُ مَا لِمِينَ وَكُلُّمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال



وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرُ وَٱلْبَغَىٰ يَعِظُكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

البَغْيِ \_ الظُّلْمِ وَالتَّعَدِّي وَالتَّطَاوُلِ عَلَى النَّاسِ .

## (عَاهَدْتُمْ) (الأَيْمَانَ)

(٩١) - وَأُوْنُوا بِعَهْدِ اللهِ وَمِيشَاقِهِ إِذَا وَاثَقْتُمُوهُ، وَعَقْدِهُ إِذَا عَاقَدْتُمُوهُ، فَأَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِ (وَيَدْخُلُ فَأَوْجَبْتُمْ عَلَيْ الْفَيْكُمْ حَقَّا لِمَنْ عَاقَدْتُمُوهُمْ وَوَاثَقْتُمُوهُمْ عَلَيْهِ (وَيَدْخُلُ فِي ذَٰكَ كُلُّ عَقْدٍ يَلْتَزِمُ بِهِ الْإِنْسَانُ بِآخْتِيَارِهِ) وَأَشْهَدْتُمُ اللهَ عَلَى الوَفَاءِ بِهِ وَلَا تُخَلِقُوا مَا عَقَدْتُمْ فِيهِ الْأَيْمَانَ، وَشَدَّدْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ شَاهِداً وَرَاعِياً عَلَيْكُمْ فِي الوَفَاءِ بِالعَهْدِ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ مِنْ وَفَاءٍ وَحَلْفٍ، وَبِرٌ وَحَنْثٍ، فَيُجَازِيكُمْ عَلَى مَا تَفْعَلُونَ.

كَفِيلًا \_ شَاهِداً أَوْ رَقِيباً أَوْ ضَامِناً .

## (أَنْكَاتاً) (أَيْمَانَكُمْ) (الْقِيَامَةِ)

(٩٢) - فِيلَ إِنَّهُ كَانَتْ فِي مَكَّةَ آمْرَأَةُ مُلْتَاثَةُ العَقْلِ تَغْزِلُ غَزْلَهَا فِي النَّهَادِ، ثُمَّ تَعُودُ فَتَنْقُضُهُ فِي اللَّيْلِ (أَنْكَاثاً)، وَقَدْ ضَرَبَ الله تَعَالَى فِعْلَ هَذِهِ المَرْأَةِ المُلْتَاثَةِ العَقْلِ مَثَلاً لِلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عُهُودَهُمْ وَمَوَاثِيقَهُمْ تَحْقِراً لَهُمْ، وَتَقْبِيحاً لِفِعْلِهِمْ، فَقَالَ تَعَالَى: وَلاَ تَكُونُوا يَا أَيُّهَا القَوْمُ فِي تَحْقِراً لَهُمْ، وَتَقْبِيحاً لِفِعْلِهِمْ، فَقَالَ تَعَالَى: وَلاَ تَكُونُوا يَا أَيُّهَا القَوْمُ فِي نَقْضِكُمْ أَيْمَانَكُمْ بَعْدَ تَوْكِيدِها، وَإِعْطَائِكُمْ رَبَّكُمُ العُهُودَ وَالمَوَاثِيقَ، كَمُنْ تَنْقُضُ غَزْلُهَا بَعْدَ إِبْرَامِهِ حَمَاقَةً وَجَهْلاً. إِذْ تَجْعَلُونَ أَيْمَانَكُمُ التِي كَمَنْ تَنْقُضُ غَزْلُهَا بَعْدَ إِبْرَامِهِ حَمَاقَةً وَجَهْلاً. إِذْ تَجْعَلُونَ أَيْمَانَكُمُ التِي لَعْفُونَهَا عَلَى أَنْكُمْ مُوفُونَ بِالعَهْدِ الذِي عَاهَدْتُمْ عَلَيهِ، وَسِيلَةً تَحْلُونَ الْعَلْمَ مُوهُونَ إِلْكُمْ مُولُونَ الْغَدْرَ وَعَدَابًا وَعَلَيْهُمْ مَعْقَالِهُ وَعَلَيْهُ الْعَهْدِ الذِي عَاهَدُتُمْ مَعُونَ الْعَدْرَ وَعِلَمْ الْوَقَاءِ، إِذَا وَجَدْتُمْ مَنْ هُو أَقُوى مِنَ الجَمَاعَةِ اللّٰولَى، التِي تَعَاقَدْتُمْ مَعَهُا، وَعَذَمُ الْوَلَى، وَأَنْتُمْ مُعَلَى أَنْكُمْ مُوهُ أَقُوى مِنَ الجَمَاعَةِ الأُولَى، التِي تَعَاقَدْتُمْ مَعَها، مَعَاذُهُمْ مَعَهُ، وَخِيثُتُمْ مِنْ هُو أَقُوى مِنَ الجَمَاعَةِ الأُولَى، التِي تَعَاقَدْتُمْ مَعَها، وَخِيثَتُمْ بِأَيْمَانِكُمْ الّٰتِي أَقْسَمْتُمُوهَا لِلجَمَاعَةِ الْأُولَى مَنْ أَنْ أَنْ مَنْ هُو مَنْ أَنْ مَنْ هُو أَنُوى مِنْ الْجَمَاعَةِ اللّٰولِي الْجَمَاعَةِ الْأُولَى مَنْ أَنْ وَمُ وَالْمَوى مَنَ الْجَمَاعَةِ الْمُؤَلِقُولَ الْمَلَالِكُومُ الْمُولِي الْمُهُمُولُولُ الْمَعْمُونَ الْمَائِكُمُ الْتِي أَنْ الْمُنْ الْمُولِلُهُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤَلِقُ الْمُعُلِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَامُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

وَاللهُ تَعَالَى إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالوَفَاءِ بِالعُهُودِ لِيَخْتَبِرَكُمْ وَيَمْتَحِنَكُمْ، وَيَبْلُوَ إِيمَانَكُمْ، وَيَوْمَ القِيَامَةِ يُبَيِّنُ لَكُمْ مَا آخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، فَيُجَازِي كُلَّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ.

مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ مِنْ بَعْدِ إبرام ٍ وَإِحْكَامٍ .

أَنْكَاناً \_ أَنْقَاضاً مَحْلُولَةَ الفَتْل .

دَخَلًا بَيْنَكُمْ \_ مَفْسَدَةً وَخِيَانَةً وَخَدِيعَةً بَيْنَكُمْ .

أَنْ تَكُونَ أُمَّةً \_ أَنْ تَكُونَ جَمَاعَةً .

وَأَوْفُواْ بِعَهَدِ اللّهِ إِذَا عَلَهَدَّتُمُ وَلَا نَنْقُضُواْ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

> ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَرْلَهَ امِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنَكَ ثَا نَتَخِذُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيْبَيِنَ لَكُمْ يُومَ ٱلْقِيلَمَةِ مَا كُنْتُمُ فِيهِ تَغَنْلِفُونَ مَا كُنْتُمُ فِيهِ تَغَنْلِفُونَ

هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ \_ أَكْثَرُ عَدَداً وَأَعَزُّ نَفَراً أَوْ أُوفَرُ مَالًا.

يَبْلُوَكُمْ \_ يَخْتَبِرِكُمْ .

#### (وَاحِدَةً) (وَلَتُسْأَلُنَّ)

(٩٣) \_ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ، يَا أَيُها النَّاسُ، أُمَّةً وَاحِدَةً عَلَى دِينِ وَاحِدَ، وَلَكِنَّهُ تَعَالَى يُضِلُ وَاحِد، وَوَقَّقَ بَيْنَكُمْ، وَأَزَالَ مَا بَيْنَكُمْ مِنِ آخْتِلَافٍ، وَلٰكِنَّهُ تَعَالَى يُضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، ثُمَّ يَسْأَلُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عَنْ جَمِيعٍ أَعْمَالِكُمْ، فَيُجَازِيكُمْ عَلَيْها الجَزَاءَ الأوْفَى.

## (أَيْمَانَكُمْ)

(٩٤) \_ وَلَا تَجْعَلُوا أَيْمَانَكُمْ، التِي تَحْلِفُونَها فِيمَا تَتَعَاهَدُونَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَكُمْ، خَدِيعَةً تَغُرُّونَ بِهَا النَّاسَ (دَخَلًا بَيْنَكُمْ) فَإِنَّكُمْ بِعَمَلِكُمْ هٰذا تَكُونُونَ قَدْ وَقَعْتُمْ فِي ثَلَاثٍ مِنَ المَحْظُورَاتِ:

أَنْكُمْ تَضِلُونَ وَتَبْتَعِـدُونَ عَنْ طَرِيقِ الهُــدَى، بَعْـدَ أَنْ رَسَخَتْ أَقْدَامُكُمْ فِيهَا (فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا).

ب \_ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ قُدُوَةً سَيِّنَةً لِسِوَاكُمْ، وَتَسُنُونَ سُنَّةً لِغَيْرِكُمْ فِيهَا صَدًّ لِلنَّاسِ عَنْ سَبِيلِ الْحَقِّ.

ج. أَنَّكُمْ سَتُعَاقَبُونَ عَلَى فِعْلِكُمْ هٰذا فِي الآخِرَةِ جَزَاءَ مَا آجْتَرَحْتُمْ مِنْ مُجَانَبَةِ الحَقِّ، وَالإعراض عَنْ أَهْلِهِ.

(٩٥) ـ وَلاَ تَطْمَعُوا فِي أَنْ تَأْخُذُوا مُقَابِلَ نَقْضِ العَهْدِ المَذْكُورِ عِوَضاً يَسِيراً مِنْ عُرُوضِ الدُّنيا الفَانِيَةِ، فَهُوَ قَليلٌ مَهْمَا كَانَ كَثيراً، فَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، وَقَدْ وَعَـدَ اللهُ المُؤْمِنِينَ المُخْلِصِينَ المُحَافِظِينَ عَلَى المُعُودِ، بَجَزيل الثَّوابِ فِي الآخِرَةِ.

(وَهٰذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ فِي أَنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَسْلَمُوا وَبَايَعُوا الرَّسُولَ ﷺ فِي مَكَّةَ، ثُمَّ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَنْقُضُوا مَا بَايَعُوا الرَّسُولَ عَلَيْهِ، جَزَعاً مِمَّا رَأُوْا مِنْ غَلَبَةِ قُرَيشٍ، وَآسْتِضْعَافِهِمْ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَلِمَا كَانُوا يَتَلَقُّونَهُ مِنَ المُشْرِكِينَ مِنْ وَعْدٍ بِجَزِيلِ العَطَاءِ إِنِ آرْتَدُوا عَنِ الإِسْلامِ).

(٩٦) ـ مَا تَتَمَتَّعُونَ بِهِ مِنْ حُطَامِ الدُّنْيا يَنْفَدُ وَيَفْنَيَ، وَمَا تَحْصُلُونَ عَلَيْهِ نَتِيجَةَ الغَدْرِ وَنَقْضِ العَهْدِ، وَالْحَنَثِ بِالْأَيْمَانِ، كُلَّهُ يَنْفَدُ، لِأَنَّهُ عَرَضٌ زَائِلٌ، أَمَّا ثَوابُ اللهِ لَكُمْ فِي الجَنَّةِ فَهُو بَاقٍ، وَلَا ٱنْقِطَاعَ لَهُ وَلَا نَفَادَ، لِأَنَّهُ دَائِمٌ لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ. وَيُقْسِمُ اللهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ سَيَحْزِي الصَّابِرِينَ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ مَّ أَلَّهُ لَجَعَلَكُمُ أَمَّةً وَلَحِدَةً وَلَكِكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِى مَن يَشَآءُ وَيَعُمُلُونَ وَلَتُسْعُلُونَ عَمَّا كُنتُ مُرْتَعُمُلُونَ

وَلاَنَخَخُدُوۤ الْقَمَنَكُمُ دَخَلاً بَيْنَكُمُ فَنَزِلَّ قَدَمُ بُعَدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓ ءَبِمَاصَدَدتُّمَ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمُ عَذَابُ عَظيمٌ

﴿ وَلَانَشَٰ تَرُواْ بِعَهْدِاللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَاللَّهِ هُوَخَيُّرُكَّ كُوْ إِن كُنتُ مْ تَعْلَمُونِ

هَاعِندُكُمْ يَنفَذُّ وَمَاعِندَ اللَّهِ بَاقِّ وَلَنَجْزِينَ الَّذِينَ صَبَرُوَاْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ بَعْمَلُونَ عَلَى صَبْرِهِمْ، وَهُوَ أَحْسَنُ أَعْمَالِهِمْ، لَأِنَّ جَمِيعَ التَّكَالِيفِ تَحْتَاجُ إلى الصَّبْرِ، وَهُوَ أَسُّ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. وَحِينَ يَجْزِي اللهُ تَعَالَى المُوْمِنينَ الصَّابِرِينَ بِأَحْسَنِ أَعْمَالِهِمْ فَإِنَّهُ تَعَالَى يَعِدُهُمْ بِالتَّجَاوُزِ عَنْ سَيْتَاتِهِمْ. الصَّابِرِينَ بِأَحْسَنِ أَعْمَالِهِمْ فَإِنَّهُ تَعَالَى يَعِدُهُمْ بِالتَّجَاوُزِ عَنْ سَيْتَاتِهِمْ. يَنْفَذِ لَ بَنْقَضِى وَيَفْنَى وَيَزُولُ.

#### (صَالِحاً) (حَيَاةً)

(٩٧) - مَنْ عَمِلَ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَة، وَقَامَ بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ، وَهُمَوَ مُوْمِنُ بِاللهِ، مُصَلَّقُ كُتُبَهُ وَرَسُلَهُ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَعِدُهُ بِأَنْ يُحْيِيهُ حَيَاةً طَيَّبَةً، تَصْحَبُهَا القَنَاعَةُ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَهُ، وَالرَّضَا بِمَا قَدَّرَهُ اللهُ وَقَضَاهُ، إِذْ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ مَا حَصَلَ لَهُ بِتَدْبِيرِ اللهِ تَعَالَى وَقِيصَمَتِه، وَاللهُ مُحْسِنُ كَرِيمٌ، لاَ يَفْعَلُ إلاَّ مَا فِيهِ المَصْلَحَةُ، وَفِي الاَخِرَةِ يَجْزِيهِ اللهُ الجَزَاءَ الأَوْفَى، وَيُثِيبُهُ أَحْسَنَ النَّوابِ، جَزَاءَ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَل يَجْزِيهِ اللهُ الجَزَاءَ الأَوْفَى، وَيُثِيبُهُ أَحْسَنَ النَّوابِ، جَزَاءَ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَل

## (الْقُرْآنَ) (الشَّيْطَانِ)

صَالِحٍ ، وَمَا تَحَلَّى بِهِ مِنْ إِيمَانٍ.

(٩٨) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَـهُ ﷺ وَعِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ، عَلَى لِسَــانِ نَبِيِّهِ ﷺ إِذَا أَرَادُوا قِـرَاءَةَ القُرآنِ. ﷺ إِذَا أَرَادُوا قِـرَاءَةَ القُرآنِ.

أَسْتَعِذْ بِاللهِ \_ آعْتَصِمْ بِاللهِ وَٱلجَأْ إِلَيْهِ .

#### (سُلْطَانُ) (آمَنُوا)

(٩٩) ـ وَيُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى: أَنَّ الشَّيْطَانَ لاَ سُلْطَةَ لَـهُ وَلاَ سُلْطَانَ عَلَى المُوْمِنِينَ المُتَوَكِّلِينَ عَلَى اللهِ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْمِلَهُمْ عَلَى آرْتِكَابِ ذَنْبِ لاَ يَتُوبُونَ مِنْهُ.

سُلْطَانٌ ـ تَسَلُّطٌ أَوْ وِلاَيَةً .

#### (سُلْطَانُهُ)

(١٠٠) ـ إِنَّمَا تَسَلُّطُهُ بِالغَوَايَةِ وَالضَّلاَلَةِ يَكُونُ عَلَى الَّذِينَ يَجْعَلُونَهُ نَصِيراً فَيُحِبُّونَهُ وَيُطِيعُونَهُ، وَيَسْتَجِيبُونَ لِـدَعْوَتِهِ، وَالَّذِينَ هُمْ بِسَبَبِ إِغْوَائِهِ يُشْرِكُونَ بِرَبِّهِمْ.

يَتَوَلُّونَهُ \_ يَتَّخِذُونَهُ وَلِيًّا مُطَاعًا.

مَنْ عَمِلَ صَلِحًامِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُومُوْمِنُ فَلَنُحْبِيَنَـُهُۥ حَيُوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ نِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ نَعْمَلُونَ نَعْمَلُونَ

فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِدْ بِاللهِ
 مِنَ الشَّيَطنِ الرَّحِيمِ

نَّ إِنَّهُ لِيَسَ لَهُ اللَّهُ عَلَى ٱلَّذِيبَ اَمَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مَ يَتَوَكَّلُونَ ﴿

﴿ إِنَّمَا شُلْطَنَنُهُ, عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ, وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ. مُشْرِكُونَ

#### (آيةً)

(١٠١) - وَإِذَا نَسَخْنَا حُكْمَ آيَةٍ فَأَبْدَلْنَا مَكَانَهُ حُكْمَ آيَةٍ أُخْرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالذِي هُوَ أَصْلَحُ لِخَلْقِهِ، فِيمَا يُبَدِّلُ مِنْ أَحْكَامٍ، قَالَ المُشْرِكُونَ المُكَذَّبُونَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ مُتَقَوَّلٌ عَلَى اللهِ، تَأْمُرُ بِشَيءٍ، ثُمَّ تَعُودُ فَتَنْهَىٰ عَنْهُ، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّبْدِيلِ مِنْ حِكَمٍ بَالِغَةِ. وَقَلِيلٌ مِنْهُمْ يَعْلَمُونَ ذَٰلِكَ وَيُنْكِرُونَ الفَائِدَةَ عِنَاداً وَآسَتِكْبَاراً.

#### (آمَنُوا)

(١٠٢) - قُلْ لَهُمْ: إِنَّ القُرْآنَ قَدْ نَزَلَ عَلَيَّ مِنْ رَبِّي مَعَ جِبْرِيلَ الرُّوحِ الطَّاهِرِ، مُقْتَرِناً بِالحَقِّ وَمُشْتَعِلاً عَلَيْهِ لِيُنَبِّتَ بِهِ المُؤْمِنِينَ، وَلِيَهْدِيَ بِهِ النَّاسِ إِلَى الحَيْرِ بِمَا فِيهِ مِنْ أَدِلَّةٍ قَاطِعَةٍ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللهِ، وَعَظِيمِ النَّاسِ إِلَى الحَيْرِ بِمَا فِيهِ مِنْ أَدِلَّةٍ قَاطِعَةٍ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللهِ، وَعَظِيمِ قُدْرَتِهِ، وَبِمَا فِيهِ مِنْ حَثَّ عَلَى التَّأْمُلِ فِيمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ بَاهِرِ الآيَاتِ، وَبِمَا فِيهِ مِنْ تَشْرِيعٍ وَتَعَالِيمَ وَأَحْكَامٍ، فَهُو هَادٍ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَبَشِيرً لَهُمْ بَهُ لِي النَّوابِ عِنْدَ اللهِ فِي الآخِرَةِ.

رُوحُ القُدُسِ - الرُّوحُ المُطَهَّرُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

(١٠٣) \_ كَانَ المُشْرِكُونَ يَفْتَرُونَ كَذِباً عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَيَقُولُونَ إِنَّ الذِي يُعَلَّمُ مُحَمَّداً القُرْآنَ هُو رَجُلُ أَعْجَمِيُّ كَانَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، وَكَانَ عُلاماً لِبَعْضِ بُطُونِ قُرِيْسَ، وَبَيَّاعاً عِنْدَ الصَّفَا. وَيَقُولُ اللهَ تَعَالَى رَدَّا عَلَى هُولَاهِ اللَّهُ تَعَلَى رَدًا القُرْآنَ مِنْ رَجُلِ أَعْجَمِيًّ يُسَمُّونَهُ، وَلٰكِنَّ هٰذا الرَّجُلِ الأَعْجَمِيُّ لاَ يَعْرِفُ اللَّعَةَ العَرَبِيَّةَ، فَكَيْفَ يَسْتَطِيعُ هٰذا الأَعْجَمِيُّ أَنْ يَأْتِي بِمِثْلِ هٰذا القُرْآنِ فِي بَلاَغَتِهِ وَفَصَاحَتِهِ وَإِحْكَامِهِ، وَقَدْ تَحَدَّى اللهُ تَعَالَى قُرْيْشًا \_ وَالعَرَبَ فِي بَلاَغَتِهِ وَفَصَاحَتِهِ وَإِحْكَامِهِ، وَقَدْ تَحَدًى اللهُ تَعَالَى قُرْيْشًا \_ وَالعَرَبَ فِي بَلاَغَتِهِ وَفَصَاحَتِهِ وَإِحْكَامِهِ، وَقَدْ تَحَدًى اللهُ تَعَالَى قُرْيْشًا \_ وَالعَرَبَ عَبِيعًا \_ وَهُمْ أَهْلُ الفَصَاحَةِ وَاللّسَنِ، أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ أَنْ يَأْتُوا بِآيَةٍ مِنْ مِثْلِهِ فَلَا مَنْ مَرَّةٍ أَنْ يَأْتُوا بِآيَةٍ مِنْ مِثْلِهِ فَلَامٌ يَسْتَطِيعُوا.

يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ \_ يَمِيلُونَ إِلَيْهِ وَيَنْسُبُونَ.

#### (بِآیَاتِ)

(١٠٤) - إِنَّ الذِينَ لَا يُصَدِّقُونَ بِأَنَّ هٰذِهِ الآيَاتِ هِيَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، بَلْ يَقُولُونَ إِنَّهَا أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ. . لَا يَهْدِيهِمُ اللهُ تَعَالَى إلى مَعْرِفَةِ الحَقِّ الذِي يُنْجِيهِمْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، لِمَا يَعْلَمُ مِنْ سُوءِ آسْتِعْدَادِهِمْ بِمَا الْذِي يُنْجِيهِمْ مِنْ السَّعْدَادِهِمْ بِمَا الْخِرَةِ عَذَابٌ مُوْلِمٌ مُوجِعٌ، جَزَاءَ مَا تَصَبُوا لَهُ أَنْفُسَهُمْ مِنَ العِدَاءِ لِلرَّسُولِ ﷺ وَرسَالَتِهِ.

﴿ وَإِذَا بَدُّلْنَا ءَايَةً مِّكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوۤ أَإِتَّمَا أَنتَ مُفْتَرَّ بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ

فَلُنَزَّلُهُ، رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّيِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَيِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشُرَى لِلْمُسْلِمِينَ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ بِشَكْرٌ لِسَابُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَنَذَا لِسَانُ عَرَبِكُ شَبِينُ

﴿ إِنَّالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِيكُمْ

﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِئَا يَنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ

أَنَّ مَن كَفَرَبِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمنيه قِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُظْمَينٌ أَبِالْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدْ رًا فَعَلَيْهِ مِ غَضَبُ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُ مُ عَذَابُ عَظِيمٌ

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ السَّتَحَبُّواْ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَاعَلَى الْآخِرَةِ وَأَتَ اللَّهَ لَا يَهْدِى اَلْقَوْمَ الْكَنْفِرِينَ الْكَنْفِرِينَ

أُوْلَتِهِ اللَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَّ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرُهِمَّ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْعَدَفِلُونَ

﴿ لَاجَكُرُمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ

## (بآياتِ) (الْكَاذِبُونَ) (أُولَئِكَ)

(١٠٥) - يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ رَسُولَهُ مُحَمَّداً ﷺ لَيْسَ بِمُفْتَرٍ، وَلَا كَذَّابِ، لَإِنَّ الَّذِينَ لَا لَأَذِينَ يَفْتَرُونَ الكَذِبَ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ هُمْ شِرارُ الخَّلْقِ، الذِينَ لَا يَوْمِنُونَ بِاللهِ وَآيَاتِهِ مِنَ الكَفَرَةِ المُلْحِدِينَ المَعْرُوفِينَ بِالكَذِب عِنْدَ النَّاسِ، وَأَبَرَّهُمْ وَأَكْمَلَهُمْ عِلْماً وَأَخْلاَقاً، وَكَانَ يُعْرَفُ بِالأَمِينِ عِنْدَ قَوْمِهِ، فَهُولًا يَفْتَرِي الكَذِبَ عَلَى اللهِ.

#### (إِيمَانِهِ) (بِالإِيمَانِ)

(١٠٦) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ اللَّذِي كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، وَشَـرَحَ صَـدْرَهُ بِالكُفْرِ، وَآطْمَأَنَّ إِلَيْهِ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَضِبَ عَلَيهِ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي الدَّارِ الآخِرَةِ، لِأَنَّهُ آرْتَدُّ عَنِ الإِيمَانِ لأَجْلِ الدُّنْيا، وَلأَنَّهُ عَلِمَ بِالإِيمَانِ ثُمَّ عَدَلَ عَنْهُ، وَاللهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ.

وَيَسْتَثْنِي اللهُ تَعَالَى مِنْ ذٰلِكَ المَصِيرِ مَنْ أُكرِهَ عَلَى النَّطْقِ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ، فَآرْتَدُ عَنِ الإسْلَامِ بِلِسَانِهِ، وَوَافَقَ المُشْرِكِينَ بِلَفْظِهِ مُكْرَها، لِمَا نَالَهُ مِنْ أَذًى، وَبَقِيَ مُوْمِناً بِقَلْبِهِ مُطْمَئِناً بِالإِيمَانِ. فَمِثْلُ هٰذا المُكْرَهِ بُمْكِنُ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُ، إذا عَلِمَ صِدْقَ نِيَّتِهِ.

#### (الْحَيَاةَ) (الآخِرَةِ) (الْكَافِرِينَ)

(١٠٧) ـ وَذٰلِكَ الغَضَبُ مِنَ اللهِ، وَذٰلِكَ العَذَابُ العَظِيمُ، إِنَّمَا آسْتَحَقَّهُ هُوْلَاءِ لِأَنَّهُمْ آثَرُوا الحَيَاةَ الدُّنْيا وَزِينَتَهَا عَلَى نَعيم الآخِرَةِ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُوفَّقُ مَنْ يَجْحَدُ آيَاتِهِ، وَيُصِرُّ عَلَى إِنْكَارِها، لَأِنَّهُ يَكُونُ قَدْ فَقَدَ الاسْتِعْدَادَ لِسُبُلِ الخَيْرِ بِمَا زَيَّتْ لَهُ نَفْسُهُ مِنَ الكُفْرِ.

أَسْتَحَبُّوا - آخْتَارُوا أَوْ آثَرُوا.

## (أُولَئِكَ) (وَأَبْصَارِ هِمْ) (الْغَافِلُونَ)

(١٠٨) - وَهُؤُلاءِ الَّذِينَ آرْتَتُوا عَنِ الإِسْلامِ قَدْ خَتَمَ اللهُ (طَبَعَ) عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَـارِهِمْ فَلَمْ يَعُـودُوا يَنْتَفِعُـونَ بِجَوارِحِهِمْ، فَهُمْ غَافِلُونَ عَمَّا يُرادُ بِهِمْ.

#### (الآخِرَةِ) (الْخَاسِرُونَ)

(١٠٩) ـ حَقّاً وَبِلاَ شَكَّ فِي أَنَّهُمْ سَيَكُونُونَ فِي الآخِرَةِ الخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ، لِأَنَّهُمْ بَخسُوهَا حُظُوظَهَا، وَصَرَفُوا أَعْمَارَهُمْ فِيمَا أَفْضَى بِهِمْ إِلَى العَذابِ. لَا جَرَمَ - لَا شَكَّ أَوْ حَقَّ وَثَبَتَ.

#### (جَاهَدُوا)

(١١٠) ـ وَهُؤُلاءِ صِنْفُ آخَرُ كَانُوا مُسْتَضْعَفِينِ بِمَكَّةَ مُهَانِينَ فِي قَوْمِهِمْ، فَوَافَقُوهُمْ عَلَى الفِتْنَةِ، ثُمَّ أَمْكَنَهُمُ الخَلاصُ بَعْدَ الهِجْرَةِ، فَتَرَكُوا بِلاَدَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ وَأَسْوَالَهُمُ آبْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَغُفْرَانِهِ، وَالتَحَقُوا بِالْمُؤْمِنِينَ، وَجَاهَدُوا مَمَهُمْ، فَيَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُ مِنْ بَعْدِ أَفْعَالِهِمْ (مِنْ بَعْدِهَا)، وَمِنْ بَعْدِ هَذِهِ الاسْتِجَابَةِ إِلَى الفِتْنَةِ، لَغَفُورٌ رَحِيمٌ بِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ.

بعو تعيير السيب بي الميار المنطقة الم

## (تُجَادِلُ)

(۱۱۱) \_ وَإِنَّ رَبَّكَ مَنَيْغُورُ لِهَٰوُلاَءِ المُكْرَهِينَ الَّذِينَ هَاجَرُوا، حِينَمَا تَمَكَّنُوا مِنْ ذَلِكَ، إلى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَسَيَرْحَمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهُوَ اليَوْمُ الَّذِي تَأْتِي فِيهِ كُلُّ نَفْس تُخَاصِمُ عَنْ نَفْسِهَا، وَتَحَاجُ عَنْهَا، وَتَسْعَى فِي خَلاصِهَا بِمَا أَسْلَفَتْ فِي الدُّنيَا مِنْ عَمَل ، وَتَجِدُ كُلُّ نَفْس جَزَاءَ مَا عَمِلَتْ فِي الدُّنيَا فِي وَتُجَازِي بِهِ.

وَاللهُ تَعَالَى لَا يَظْلِمُ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ، فَلَا يُنْقَصُ مِنْ حَسَنَاتِ المُسِيءِ، وَلَا يُزَادُ فِي سَيِّئَاتِهِ.

## (آمِنَةً) (فَأَذَاقَهَا) (مُطْمَئِنَّةً)

(١١٢) - جَعَلَ اللهُ تَعَالَى حَالَ أَهْلِ مَكَّةً مِثْلَ حَالَ هٰذِهِ القَوْيَةِ الْقَوْيَةِ الْقَوْيَةِ الْقَوْيَةِ الْقَوْيَةِ الْقَوْيَةِ الْقَوْيَةِ الْقَوْيَةِ الْقَوْيَةِ اللهُ عَلَيْهِمْ وَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ، فَسَلُّطُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْخَوْفَ ، وَأَذَاقَهُمْ مَرَازَةَ الجُوعِ . كَذَلِكَ كَانَ أَهْلُ مَكَّة ، فَقَدْ كَانَتْ آمِنَة مُطْمَئِنَّةً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِها ، وَمَنْ دَخَلَهَا كَانَ آمِناً ، لاَ يَخَافُ مُطْمَئِنَّةً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِها ، وَمَنْ دَخَلَهَا كَانَ آمِناً ، لاَ يَخَافُ مُطْمَئِنَّةً وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِها ، وَمَنْ دَخَلَهَا كَانَ آمِناً ، لاَ يَخَافُ مُطْمَئِنَّةً وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِها ، وَأَعْظَمُ هَذِهِ النَّعَمِ هِيَ بِعْثَةً رَسُولٍ مَنْهُمْ . وَلِهٰذَا بَدَّلَ اللهُ أَهْلَهَا بِحَالَيْهِمْ (الأَمْنِ وَالْعَيشِ الرَّغِيدِ) ، بِحَالَيْنِ جَدِيدَيْنِ ، هُمَا: (الجُوعُ وَالخَوْفُ - لِبَاسَ الجُوعِ وَالخَوْفِ) فَقَدْ جَاءَتْهُمْ سِنُونَ شِيدَادُ فَجَاعُوا ، وَهَاجَرَ مُحَمَّدُ وَأَصْحَابُهُ إِلَى السَّامِ ، جَاءَتْهُمْ سِنُونَ شِيدَادُ فَجَاعُوا ، وَهَاجَرَ مُحَمَّدُ وَأَصْحَابُهُ إِلَى السَّامِ ، فَعَانَتُ سَرايا المُسْلِمِينَ تَقْطَعُ الطَّرِيقَ عَلَى قَوَافِلِهِمْ إلى الشَّامِ ، فَكَانَتْ سَرايا المُسْلِمِينَ تَقْطَعُ الطَّرِيقَ عَلَى قَوَافِلِهِمْ إلى الشَّامِ ، فَنَاقُوا . وَكُلُّ ذٰلِكَ كَانَ عِقَابًا لَهُمْ مِنَ اللهِ بِسَبِ سُوءِ صَنِيعِهِمْ ، وَبَغْيِهِمْ وَتُكْذِيهِمْ رَسُولَ رَبِهِمْ .

شُ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ الْمَاجَدُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِ نُواْ الْمَاجَدُ مَا فُتِ نُواْ الْمُحَدِ مَا فُتِ نُواْ الْمُحَدِّمَ الْمُحَدِّمَ الْمَحْدِ مَا الْمَحْدُ فُورٌ رَحِيمُ الْمَعْدِ هَا لَعَمْ فُورٌ رَحِيمُ الْمَعْدِ هَا لَعَمْ فُورٌ رَحِيمُ اللّهِ الْمَعْدُ هَا لَعَمْ فُورٌ رَحِيمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ



نَفْسِ بِحَادِل عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ

الله وضرَبُ اللهُ مُثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ

ءَامِنَةُ مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَارَغَدًامِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا اللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ

وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ

فَكُمُواْمِمَّارِزَقَكُمُ اللهُ مَكُلُواْمِمَّارِزَقَكُمُ اللهُ مَكْرُواْ مَكْرُواْ يَعْمَتَ اللهِ إِن كُنتُمَّ إِيَّاهُ يَعْمَتَ اللهِ إِن كُنتُمَّ إِيَّاهُ تَعْمَدُونَ تَعْمَدُونَ

إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ عَمَنِ اَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

﴿ وَلَا نَقُولُواْلِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ الْكَذِبَ هَنَدَاحَلَنُلُّ وَهَنَذَاحَرَامُ لِنَفَتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ

#### (ظَالِمُونَ)

(١١٣) - لَقَدْ مَنَّ اللهُ تَعَالَى عَلَى أَهْلِ مَكَّةً بِأَنْ أَرْسَلَ إِلِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ اللهِ، وَيُذَكِّرُهُمْ بِمِنَنِ اللهِ عَلَيْهِمْ، إِذْ جَعَلَ لَهُمْ حَرَمَا آمِناً يَتَلُو عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْكُرُوا اللهَ عَلَى هٰ فِيهِ يَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ، وَكَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْكُرُوا اللهَ عَلَى هٰ فِيهِ النَّعْمَةِ، وَلٰكِنَّهُمْ بَدَلًا مِنَ الشَّكْرِ كَذَّبُوا الرَّسُولَ، وآستَكْبَرُوا، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، فَلُخَدَهُمُ العَدَابُ، وَأَذَلَهُمُ اللهُ بِسَبَبِ ظُلْمِهِمْ وَكُفْرِهِمْ وَكُفْرِهِمْ وَبُغْيِهِمْ، فَهُ زِمُوا فِي بَدْرٍ، وَتَتَالَتْ هَزَائِمُهُمْ حَتَّى فَتَعَ اللهُ مَكَةً عَلَى رَسُولِه ﷺ.

## (حَلَالًا) (نِعْمَةً)

(١١٤) - فَكُلُوْا يَا أَيُّهَا المُوْمِنُونَ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ التِي أَحَلَهَا لَكُمْ، وَذَرُوْا مَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الخَبَائِثِ، وَآشْكُرُوا رَبَّكُمْ عَلَى نِعَمِهِ وَآلَاثِهِ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِهِ، وَلَا تُشْرِكُونَ مَعَهُ فِي العِبَادَةِ أَحَداً، فَهُوَ المَعْبُودُ المُنْعِمُ.

(١١٥) - يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى مَا حَرَّمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الطَّعَامِ مِمَّا فِيْهِ مَضَرَّةً لَهُمْ فِي دِينِهِمْ، وَدُنْيَاهُمْ، مِنَ المَيْتَةِ وَلَحْمِ الجِنْزِيرِ وَالدَّمِ المَسْفُوحِ، وَما دُبِحَ عَلَى غَيْرِ آسْمِ اللهِ. فَمَنِ آضُطُرَّ إِلَى أَكُل شَيءٍ مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ المُحَرَّمَةِ، فَأَكُلَ مِنْها، فِي حُدُّودِ إِزالَةِ الضَّرُورَةِ، لِيَقِيَ فَشَدُ الهَدُوانَ وَالبَغْيَ، وَتَجَاوُزَ مَا حَرَّمَ اللهُ، فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

الدَّمَ المَسْفُوحَ - السَّائِلَ أُو المُهْرَاقَ.

لَحْمَ الخِنْزِيرِ - بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ .

أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ـ ذُكِرَ عِنْدَ ذَبْحِهِ آسْمُ غَيْرُ آسْمِ اللهِ.

آضْطُرً - أَلْجَأْتُهُ الضَّرُورَةُ إِلَى التَّنَاوُلِ مِنْهُ.

غَيْرَ بَاغٍ \_ غَيْرُ طَالِبٍ لِلْحَرَامِ لِللَّهَ إِ.

عَادٍ ـ مُتَجَاوِزٍ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ، وَيُزِيلُ الضَّرُورَةَ.

#### (حَلَالُ)

(١١٦) ـ وَلاَ تَقُولُوا عَنْ شَيءٍ هٰذا حَرامٌ، وَهٰـذا حَلَالٌ، إِذَا لَمْ يَـأْتِكُمْ حِلُّهُ وَتَحْرِيمُهُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَالذِي يُحَلِّلُ وَيُحَرِّمُ هُوَ اللهُ وَحْدَهُ.

(وَيَدْخُلُ فِي هٰذَا ٱبْتِداعُ بِدْعَةٍ لَيْسَ لَهَا مُسْتَنَدُ شَرْعِيٌّ، أَوْ تَحْلِيلُ شيءٍ

ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ كَايُفُلِحُونَ

هُ مَنَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

لَايْفُلِحُونَ ......

(مَتَاعُ)

(١١٧) \_ فَالمَنَافِعُ التِي يَحْصُلُ عَلَيْهَا هَوُلاءِ المُحَلِّلُونَ وَالمُحَرِّمُونَ مِنْ هَرْءِ اللهِ، هٰذا التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ الذِي لاَ مُسْتَنَدَ شَرْعِيًّا لَهُمْ فِيهِ مِنْ شَرْعِ اللهِ، هِيَ تَافِهَةٌ حَقِيرَةٌ، لاَ يُعْتَدُّ بِهَا عَاقِلٌ، إذا عَلِمَ أَنْهَا سَتَكُونُ عَظِيمَةَ الضَّرَر

مِمَّا حَرَّمَ اللهُ ، أَوْ تَحريمُ شَيءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اللهُ بِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ وَالهَوَى) .

ثُمَّ يَتَوَعَّدُ اللَّهَ تَعَالَى الَّذِينَ يَفْتَرُونَ الكَذِبَ عَلَى اللهِ، وَيَقُولُ عَنْهُمْ: إنَّهُمْ

هِيَ تَافِهَةٌ كَفِيْرَةٌ، لاَ يَعْتَدُّ بِهَا عَاقِلٌ، إذا عَلِمَ أَنَّهَا سَتَكُونُ عَظِيمَةَ الضَّرَرِ عَلَيهِ فِي الآخِرَةِ، وَسَتَجْعَلُهُ يَدْخُلُ نَارَ جَهَنَّمَ لِيَلْقَى فِيهَا العَذابَ الأَلِيمَ الذي وَعَدَهُ الله به.

لَا يُفْلِحُونَ فِي الدُّنْيا، وَلَا فِي الآخِرَةِ.

#### (ظَلَمْنَاهُمْ)

(١١٨) - يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنَّهُ حَرَّمَ عَلَى اليَهُودِ فِي شَرْعِهِمْ مَا قَصَّهُ عَلَى نَبِيهِ الكَريمِ مِنْ قَبْلِ هٰذِهِ الآيةِ (فِي سُورَةِ الأَنْعَامِ (١) إِذْ جَاءَ فِيهَا ﴿وَعَلَى النَّفِرِ وَالغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلت ظهّورُهُما. ﴾ وَهُنَا يَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُ ضَيَّقَ عَلَى اليَهُودِ بِسَبَبِ ظُلْمِهِمْ، وَبَغْيِهِمْ، وَصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ، فَآسْتَحَقُّوا ذَلِكَ، وَلَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

#### (بِجَهَالَةٍ)

(١١٩) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ تَكَـرُّمِهِ وَتَفَضَّلِهِ عَلَى المُؤْمِنِينَ العُصَاةِ، اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ قَرِيب، بِأَنَّهُ يَتُربُ عَلَيْهِمْ، اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ قَرِيب، بِأَنَّهُ يَتُربُ عَلَيْهِمْ، إِذَا تَـابُوا وَآسْتَغْفَرُوا رَبَّهُمْ، وَعَمِلُوا عَمَلًا صَـالِحًا يَـرْضَاهُ، وَأَنَّهُ يَغْفِرُ

(وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا ﴾ يَعْنِي مِنْ بَعْدِ هٰذِهِ الفِعْلَةِ).

لَحْظَةٍ مِنْ لَحَظَاتِ الطَّيْشِ وَالانْفِعَالِ وَالضَّعْفِ الإِنْسَانِيِّ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ يُقَارِفُونَ مُحَرَّمًا مُنْكَراً، وَيَشْعُرُونَ فِي قَرارَةِ نُقُوسِهِمْ بِالنَّدَمِ وَوَحْزِ الضَّمِيرِ لِمَا يَرْتَكِبُونَهُ عَيْنَمَا يَوْتَكِبُونَهُ . ثُمَّ لاَ يَلْبُثُونَ \_ حِينَمَا تَهْدَأُ نُقُوسُهُمْ وَيَشْعُرُوهُ ، وَيَشْعُرُوا بِالنَّذَمِ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُمْ . أَنْ يَتُوبُوا إِلَى اللهِ ، وَيَسْتُغْفِرُوهُ ، وَيَشْعُرُوا بِالنَّذَمِ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُمْ .

وَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَـالَةٍ هُمُ الَّـذِينَ يُقَارِفُونَ الفِعْلَ المُحَرَّمَ فِي

الله ثُمَّ إِذَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ اللَّهِ عَمِلُواْ اللَّهِ مِنْ مَا اللَّهِ مِنْ الْمُ

هُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا مَا قَصِصَنَا

عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمَنَهُمْ

وَلَكِكِنَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

ٱلشُّوَءَ بِحَهَالَةِ ثُمُّ تَابُواْمِنُ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَفُورٌ تَرْحِيمٌ

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٦ من سورة الأنعام.

# ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنْرَهِي مَكَاكَ أُمَّةً قَانِتَا لِلَهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

شَاكِرًا لِأَنْعُمِيةً آجَتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ

ر وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ

ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ أُتَبِعُ مِلَّهَ إِبْرَاهِي مَحْنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

إِنَّمَاجُعِلَ السَّبْتُ عَلَى
الَّذِينَ اَخْتَلَفُواْفِيةً وَإِنَّ
رَبِّكَ لِيَحْكُمُ بِيْنَهُمْ يَوْمُ الْقِيكَمَةِ
فِيمَاكَ انُواْفِيهِ يَغَنَلِفُونَ
فِيمَاكَ انُواْفِيهِ يَغَنَلِفُونَ

بِجَهَالَةٍ ـ بِتَعَدِّي الطُّورِ وَرُكُوبِ الرَّأْسِ .

#### (إِبْرَاهِيمَ)

(١٢٠) - يَمْدَحُ اللهُ تَعَالَى عَبْدَهُ إِبْراهِيمَ، إِمَامَ الْحُنَفَاءِ، وَيُبَرِّئُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَمِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ أُمَّةً (أَيْ إِمَاماً يُؤْتَمُ بِهِ وَيُقْتَدَى بِهِ) خَاشِعاً مُطِيعاً للهِ، مُنْحَرِفاً عَنِ الشَّرْكِ، وَمَائِلاً إلى التُوجِيدِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ المُشْرِكِينَ.

أُمَّةً ـ مُعَلِّماً لِلْخَيْرِ، وَمُؤْمِناً وَحْدَهُ.

قَانِتاً ـ مُطِيعاً خَاشِعاً للهِ .

حَنِيفاً - مَائِلًا عَنِ البَاطِلِ إلى الدِّينِ القَوِيمِ.

#### (اجْتَبَاهُ) (وَهَدَاهُ) (صِرَاطٍ)

(١٢١) - وَكَانَ قَائِماً بِشُكْرِ اللهِ تَعَالَى عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ، وَقَدِ آخْتَارَهُ اللهُ لِلنُّبُوَّةِ وَآصْطَفَاهُ (آجْتَبَاهُ)، مِنْ بَيْنِ خَلْقِهِ، وَهَدَاهُ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَهِيَ الطَّرِيقُ المُسْتَقِيمُ.

آجْتَبَاهُ - أَصْطَفَاهُ وَآخْتَارَهُ للنُّبُوَّةِ.

## (وَآتَيْنَاهُ) (الآخِرَةِ) (الصَّالِحِينَ)

(١٢٢) - وَقَدْ آتَاهُ اللهُ تَعَـالَى فِي الدُّنْيـا حَسَنَةً بِـأَنْ جَعَلَهُ نَبِيّاً، وَإِمَـاماً لِلْقَانِتِينَ، وَأَباً للأَنْبِيَاءِ، وَسَيَكُونُ حَالُهُ فِي الآخِرَةِ أَفْضَلَ لِأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ يَرْضَى اللهُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ.

## (اتَّبعْ) (إِبْرَاهِيمَ)

(١٢٣) - ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ يَـا مُحَمَّدُ وَأَنْتَ خَـاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ: أَنِ آتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ فِي مَنْلِهِ إِلَى الإِيمَانِ، وَبُعْدِهِ وَآنْجِرَافِهِ عَنِ الشَّرْكِ، فَـإِنَّهُ كَـانَ مُؤْمِناً قَانِتاً خَاشِعاً للهِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ المُشْرِكِينَ.

مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ـ شَرِيعَةَ إِبْرَاهِيمَ وَهِيَ التَّوْحِيدُ.

#### (القِيَامَةِ)

(١٢٤) - شَرَعَ اللهُ لِكُلِّ مِلَّةٍ يَوْماً مِنَ الْأَسْبُوعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ فِيهِ لِلْعِبَادَةِ، فَشَرَعَ لِلْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الجُمُّعَةِ لِأَنَّهُ اليَّوْمُ السَّادِسُ الذِي أَكْمَلَ اللهُ فِيهِ خَلْقَ العَالَمِ .

وَقِيلَ إِنَّ اللَّهَ شَرَعَ يَوْمَ الجُمُعَةِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ مُوسَى فَعَـدَلُوا

عَنْهُ، وَآخْتَارُوا السَّبْتَ لِأَنَّهُ اليَوْمُ الذِي لَمْ يَخْلُقْ فِيهِ الرَّبُ شَيْئًا، فَأَلْزَمَهُمُ الله بِهِ فِي شَرِيعَتِهِمْ، وَوَصَّاهُمْ بِأَنْ يَتَمَسَّكُوا بِهِ، وَبِأَنْ يُحَافِظُوا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ تَحْرِيمُ السَّبْتِ فِي دِين إِبْرَاهِيمَ.

وَقَدْ جَعَلَ وَبَالَ الاعْتِدَاءِ فِي السَّبْتِ (وَهُـوَ المَسْخُ) عَلَى الـذِين آعْتَدَوا فِي السَّبْتِ (وَهُـوَ المَسْخُ) عَلَى الـذِين آعْتَدَوا فِي، فَاسْتَحَلُّوا الصَّيْدَ فِيهِ، وَقَـدْ كَانَ مِنْ وَاجِبِ اليَهُـودِ أَنْ يَتَفِقُوا عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، بَعْدَ أَنْ أُمِرُوا بِتَعْظِيمِ السَّبْتِ، وَالكَفِّ عَنِ الصَّيْدِ فِيهِ، كَمَا جَعَلَ الوَبَالَ الـذِي يَلْحَقُ بِالَّـذِينَ حَلَّلُوا وَحَرَّمُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، مِنَ المُشْرِكِينَ، عَلَيْهِمْ هُمْ، وَسَيَحْكُمُ اللهُ بَيْنَ هُؤُلاءِ وَهُؤُلاءِ، فِيمَا آخْتَلَفُوا فِي الدُّنيا، جِينَمَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

#### (وَجَادِلْهُمْ)

(١٢٥) ـ آدْعُ يَا مُحَمَّدُ قَوْمَكَ إِلَى سُلُوكِ طَرِيقِ اللهِ، طَرِيقِ الحَقَّ الذِي شَرَعَهُ اللهُ لِلنَّاسِ، وَآسْتَعْمِلْ فِي دَعْوِتِكَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الوَسِيلَةَ النَّاجِعَةَ مَعَهُ، وَالطَّرِيقَةَ المُنَاسِبَةَ، وَجَادِلْ أَهْلَ الكِتَابِ بِالحُجَّةِ وَالقَوْلِ النَّيْنِ، وَالعَبَارَةِ الحَسَنَةِ التِي لاَ تَشُوبُها قَسْوَةً وَلاَ عُنْفٌ، لِيَسْتَعِرَّ بَيْنَكَ اللَّيْنِ، وَالعَبَارَةِ الحَسَنَةِ التِي لاَ تَشُوبُها قَسْوَةً وَلاَ عُنْفٌ، لِيَسْتَعِرَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمُ الحِوَارُ وَالجَدَلُ وَالنَّقَاشُ، فَتَسْتَطِيعَ إِقْنَاعَهُمْ بِصِحَّةِ دَعْوَتِكَ، وَحَمْلَهُمْ عَلَى آتَبُاعِكَ، وَآتُرُكْ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرَهُمْ اللهِ، فَهُو الذِي يَعْلَمُ مَنْ ضَفَتْ نَفْسُهُ، ضَلَّ فَلاَ يُفِيدُ مَعَهُ جَدَلٌ وَلا دَعْوَةً، وَهُو الذِي يَعْلَمُ مَنْ صَفَتْ نَفْسُهُ، وَسَلِمَ تَفْكِيرُهُ، فَاهُ هَدَى وَآمَنَ بِمَا جَنْتَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ.

#### (لِلصَّابرينَ) (لَئِنْ)

(١٢٦) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى المُوْمِنِينَ بِالعَدْلِ فِي القَصَاصِ ، وَالمُمَاثَلَةِ فِي الاَسْتِيفَاءِ لِلْحَقِّ ، فَإِنْ أَخَذَ رَجُلٌ مِنْكُمْ شَيْئاً ، فَخُذُوا مِثْلَهُ . وَفِي مَعْرَكَةِ أَحُدٍ قُتِلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ (عَمُّ الرَّسُولِ ﷺ ) وَمَثْلَ المُشْرِكُونَ بَجُثَّتِهِ ، فَآغْتَاظَ الرَّسُولُ لِلْلِكَ كَثِيراً وَقَالَ: (لَئِنْ أَظْهَرَنِي اللهُ عَلَيْهِمْ لُأَمَّلِنَ بِثَلَاثِينَ رَجُلاً مِنْهُمْ). فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ الآيةَ ، فَكَفَّرَ الرَّسُولُ عَنْ يَعِينِهِ وَأَمْسَكَ عَنْ ذَٰلِكَ.

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ المُؤْمِنِينَ إِذَا صَبَرُوا، وَلَمْ يَقْتَصُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، كَانَ ذَلِكَ خَيْراً لَهُمْ فِي الدُّنْيا وَالاَخِرَةِ.

وَلِهٰذِهِ الآيَةِ الْكَوْيَمَةِ أَمْثَالٌ فِي القُرْآنِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ العَدْلِ وَالنَّدْبِ إِلَى الفَضْلِ ﴿وَجَزَاءُ مَيْئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾(١)، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ﴾(١).

(١) الآية ٤٠ من سورة الشورى.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِى أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ -وَهُواْعَلَمُ بِالْمُهْ تَدِينَ

ا وَإِنْ عَاقَبَ تُمَّ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبِ مُ الْعَمُ الْمِثْلِ مَاعُوقِبِ تُمُ بِدِّ وَلَيِن صَبَرْتُمُ لَلَّهُ وَلَيِن صَبَرْتُمُ لَلْمُ وَخَيْرٌ لِلْصَكِيرِينَ

الله وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَالْسَبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَكُ وَلَا تَحَذَنَ عَلَيْهِ مُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ

اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اَتَّ قَواْ وَّ الَّذِينَ الَّهَ مَعُ الَّذِينَ الَّهَ مَعُ الَّذِينَ الْمَ

(۱۲۷) ـ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ الكَرِيمَ بِالصَّبْرِ عَلَى مَا أَصَابَهُ مِنْ أَذًى فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمِنْ إِعْراضَ عَنِ الدَّعْوَةِ، وَيُخْبِرُهُ بِأَنَّ الصَبْرَ لاَ يُنَالُ إِلاَّ بِمَشِيئَةِ اللهِ وَعَوْنِهِ وَقُوْتِهِ، وَيَقُولُ لَهُ لاَ تَحْزَنْ عَلَى مَنْ خَالَفَكَ، وَلاَ تَكُنْ فِي ضِيقٍ وَعَمْ مِمَّا يُجْهِدُونَ أَنْفُسَهُمْ بِهِ فِي عَدَاوَتِكَ، وَإِيصَالِ الأَذَى إِلْكَ، فَإِنْ اللهَ كَافِيكَ وَنَاصِرُكَ وَمُظْهَرُكَ عَلَيْهِمْ.

ضَيْقٍ - ضِيقِ صَدْرٍ وَحَرَجٍ ٍ.

(١٢٨) ـ إِنَّ اللهَ مُؤَيِّدٌ بِنَصْرِهِ وَعَوْنِهِ وَهُدَاهُ الَّذِينَ آمَنُوا، وَٱتَّقُوا مَحَـارِمَ رَبِّهِمْ، فَآجْتَنَبُوهَا خَوْفًا مِنْ عِقَابِهِ، وَالَّذِينَ يُحْسِنُـونَ رِعَايَـةَ فَرَائِضِـهِ، وَالقِيَامَ بِحُقُوقِهِ، وَلُزُومَ طَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ، وَفِي تَرْكِ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ.



# (سُبْحَانَ) (آلأقْصَى) (بَارَكْنَا) (آياتِنَا) (آياتِنَا) ﴿ اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ الكَرِيمَةَ، وَأُ

(١) ـ يُمَجِّدُ اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ الكَرِيمَةَ، وَيُنَزِّهُهَا عَنِ شِرْكِ مَنْ أَشْرَكَ، وَيُعَظِّمُ شَأْنَهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، فَقَدْ أَسْرَى بِعَبْدِهِ مُحَمَّدٍ عَلَى لَيْ لَيْ المَسْجِدِ الحَسرَامِ)، إلَى بَيْتِ المَقْدِسِ (المَسْجِدِ اللَّوْصَى)، وهُوَ المَسْجِدُ الَّذِي بَارَكَ اللهُ مَا حَوْلَهُ، مِنْ ذُرُوعٍ وَيُمَارٍ وَنَبَاتٍ. ليُرِي عَبْدَهُ مُحَمَّداً، مِنْ آياتِهِ العِظَامِ، مَا فِيهِ الدَّلِيلُ القَاطِعُ عَلَى وَحُدَانِيَّتِهِ، وَعَظِيمٍ قُدْرَتِهِ، وَهُوَ السَّمِيعُ لِأَقْوَال العِبَادِ، القَاطِعُ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ، وَعَظِيمٍ قُدْرَتِهِ، وَهُوَ السَّمِيعُ لِأَقْوَال العِبَادِ، البَصِيرُ بأَحْوَالِهِمْ.

(كَانَ الإِسْرَاءُ قَبْلَ خَمْسِ سِنِينَ مِنَ الهِجْرَةِ، فَأَسْرَى اللهُ تَعَالَى بِمُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ مَكَّةً إِلَى السَّمَاءِ، وَفَقاً المُحَمَّدِ ﷺ مِنْ مَكَّةً إِلَى السَّمَاءِ، وَفَقاً

لِمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ النَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ).
(وَآخْتَلَفَ المُفَسِّرُونَ حَوْلَ مَا إِذَا كَانَ الإِسْرَاءُ قَدْ تَمَّ بِبَدَنِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ،
أَوْ بِرُوحِهِ فَقَطْ. وَأَكْثَرُ الفُقَهَاءِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ بِبَدَنِهِ وَرُوحِهِ،
يَقَظَةً لاَ مَنَاماً. وَلَمَّا حَدَّثَ الرَّسُولُ قُرَيْشاً بإِسْرَاثِهِ آسْتَغْرَبُوا ذٰلِكَ كَثِيراً،
وَأَخَذُوا يَسْأَلُونَهُ عَنْ صِفَاتِ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَأَخَذَ يَصِفُهُ لَهُمْ، فَقَالُوا:
أَمَّا النَّعْتُ فَصَحِيحٌ.

وَيَسْتَدِلُونَ عَلَى أَنَّهُ أَسْرِيَ بِهِ بِبَدَنِهِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى بَدَأَ السُّورَةَ بِقَوْلِهِ: ﴿ سُبْحَانَ الذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ﴾ فَالتَّسْبِيحُ إِنَّما يَكُونُ عِنْدَ الْأُمُودِ العِظَامِ ، فَلَوْ كَانَ الأَمْرُ لَمْ يَتَعَدَّ المَنَامَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَبِيرُ شَيْءٍ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ كَبِيرُ شَيْءٍ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ كَبِيرُ شَيْءٍ، وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَعْظُماً، وَلَمَا آرْتَدُتْ جَمَاعَةً مِنَ المُسْلِمِينَ عَنِ الإسلام، وَلَمَا بَادَرَتْ قُرَيْشٌ إِلَى تَكْذِيبِهِ، ثُمَّ إِنَّ عِبَارَةَ (عَبْدِهِ) تَدُلُّ عَلَى مَجْمُوعِ الرُّوحِ وَالجَسَدِ. وَقَالَ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى عَنْ هٰذَا الإسْرَاءِ: ﴿ مَا زَاغَ الرُّوحِ وَالجَسَدِ. وَقَالَ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى عَنْ هٰذَا الإسْرَاءِ:

شَبْحَن الذِي أَسْرَى الْمَوْق الْمَوْق الْمُوْق الْمُوْق الْمُسْجِدِ الْمُؤْق الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْأَقْصُا الْمُسْجِدِ الْأَقْصُا اللّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ ولِنُرِيهُ ومِنْ اللّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ ولِنُرِيهُ ومِنْ عَلَيْنِنَا إِنْكَ وَهُوَ السّمِيعُ الْبُصِيرُ

الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ (١)، وَالبَصَرُ مِنْ آلَاتِ الذَّاتِ لَا الرُّوحِ.

وَمَنْ آمَنَ بِقُدْرَتِهِ تَعَالَى التِي لاَ حُدُودَ لَها، لاَ يَسْتَعْظِمُ أَنْ يُسْرِيَ اللهُ بِرَسُولِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ النَّوْصَى بِجَسَدِهِ، لأَنَّ الإَسْرَاءَ بِالنَّبِيِّ بِجَسَدِهِ هُوَ أَمَامَ قُدْرَةِ اللهِ فِي مِثْلِ السُّهُولَةِ التِي يُسْرَى بِهِ بِرُوجِهِ، وَلِذَٰلِكَ فَلاَ يَسْتَغْرِبُ مُؤْمِنٌ بِاللهِ وُقُوعَ هٰذَا الحَادِثِ).

وَقَدْ جَاءَ فِي كُتُبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ نُبُو،تَانِ لِنَبِيَّنِ مِنْ أَنْبِيَائِهِمْ تُشِيرَ أُولَاهُما إِلَى أَنْ سَيِّدَ الرُّسُلِ أَوْ رَسُولَ اللهِ سَيَزُورُ بَيْتَ المَقْدِسِ (الهَيْكَلَ) فَجْأَةً. وَتَقُولُ الْأَخْرَى إِنَّهُ سَيُعْرَجُ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ لِيَمْثُلَ فِي حِضْرَةِ الرَّبِ العَظِيمِ لِيَمْنَحَهُ المَجْدَ والسُّلْطَانَ لِإِبَادَةِ الشِرْكِ مِنَ الأَرْضِ. وَلَمْ يَدَّع أَحَدٌ قَبْلَ لِيَمْنَحَهُ المَجْدَ والسُّلْطَانَ لِإِبَادَةِ الشِرْكِ مِنَ الأَرْضِ. وَلَمْ يَدَّع أَحَدٌ قَبْلَ مُحَمَّدٍ ﷺ هَذَا الشَّرَفَ العَظِيمَ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ هُوَ المَقْصُودَ بِالنبوءَ تَيْنِ.

### (وَآتَيْنَا) (الْكِتَابَ) (وَجَعَلْنَاهُ) (إسْرَائِيلَ)

(٢) ـ وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى التَّورَاةَ عَلَى عَبْدِهِ مُوسَى (الكِتَابَ) وَجَعَلَهُ هَادِياً لِبَني إسْرَائِيلَ، وَأَمَرَهُمْ بِأَلَّا يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيَّا، وَلَا نَصِيـراً، وَلاَ مَعْبُوداً (وَكِيلًا)، يَكِلُونَ أَمُورَهُمْ إلَيْهِ، وَيُعَوِّلُونَ فِيهَا عَلَيْهِ.

(٣) - وَيُهِيبُ اللهُ تَعَالَى بِذُرِّيَةٍ مَنْ كَانُوا مَعَ نُوحٍ فِي السَّفِينَةِ - وَيُرادُ بِهِمْ هُنَا بَنُو إِسْرَائِيلَ - أَنْ يَتَشَبِّهُوا بِأَبِيهِمْ نُوحٍ ، عَلَيْهِ السَّلامُ ، الذِي كَانَ عَبْداً كَثِيرَ الشُّكْرَانِ لَـهُ (شَكُوراً) ، وَأَنْ يَقْتَدُوا بِهِ ، كَمَا آقْتَدَى بِـهِ المُؤْمِنُونَ المُخْلِصُونَ مِنْ أَسْلافِهِمْ .

#### (إسْرَائِيلَ) (الْكِتَابِ)

(٤) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ قَضَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الكَّتَابِ بِأَنَّهُمْ سَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، وَسَتَكُونَ لَهُمْ قُوَّةً وَسَيْطَرَةً، وَغَلَبُ فِي الأَرْضِ، وَفِي كُلِّ مَرَّةٍ يَجْعَلُونَ فِيهَا القُوَّةَ وَالسَّيْطَرَةَ وَسِيلَةً لِلطَّغَيْبَانِ، وَالفَسَادِ فِي الأَرْضِ، يُسَلِّطُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ عِبَادِهِ المُوْمِئِينَ مَنْ يَقْهَرُهُمْ، وَيُعَاقِبُهُمْ عِقَاباً شَدِيداً، وَيَسْتَبِيحُ حُرُمَاتِهِمْ، وَيُعَاقِبُهُمْ عِقَاباً شَدِيداً، وَيَسْتَبِيحُ حُرُمَاتِهِمْ، وَيُعَاقِبُهُمْ عِقَاباً شَدِيداً، وَيَسْتَبِيحُ حُرُمَاتِهِمْ، وَيُعَاقِبُهُمْ عَقَاباً شَدِيداً، وَيَسْتَبِيحُ حُرُمَاتِهِمْ،

(٥) - فَاإِذَا حَانَ وَقْتُ العِقَابِ، عَلَى إِفْسَادِهِمْ فِي الأَرْضِ فِي المَرَّةِ الْأُولَى، سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ عِبَاداً مُؤْمِنِينَ مِنْ خَلْقِهِ، ذَوِي بَطْشَ شَدِيدٍ فِي الْحُرُوبِ، فَقَهَرُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَتَرَدَّدُوا خِلاَلَ بُيُوتِهِمْ وَمَسَاكِنِهِمْ لاَ الحُرُوبِ، فَقَهَرُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَتَرَدَّدُوا خِلاَلَ بُيُوتِهِمْ وَمَسَاكِنِهِمْ لاَ يَخْشُونَ أَحَداً، وَلاَ يَخَافُونَ عَلَيْهِمْ رِدَّةً . وَكَانَ وَعْدُ اللهِ وَمَا قَضَاهُ كَائِناً لاَ بَدُ مِنْ وُقُوعِهِ، كَمَا قَضَى الله وَأَعْلَمَ.

﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِيَ إِسْرَةِ يلَ أَلَّاتَنَّخِذُواْ مِن دُونِ وَكِيلًا

تُ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجً إِنَّهُ, كَاكَ عَبْدًا شَكُورًا

﴿ وَقَضَيْنَ آ إِلَى بَنِي إِسْرَاءِ يلَ فِي الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُأُولَهُ مُابِعَثْنَا عَلَيْكُمُ مَابِعَثْنَا عَلَيْكُمُ عِبَادًا لَّنَا أُوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَالُ ٱلدِّيارِ فَكَاسُواْ خِلَالُ ٱلدِّيارِ وَعُدًامَّ فَعُولًا

<sup>(</sup>١) الآية ١٧ من سورة النجم.

وَقَدْ وَرَدَتْ أَقُوالً كَثِيرَةٌ حَوْلَ (العِبَادِ) الَّذِينَ سَيُسَلِّطُهُمُ الله تَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكُلُهَا تَجْعَلُ هُؤُلاءِ مِنَ الأَقْوَامِ البَائِدةِ (الأَسُورِيِّينَ وَالكِلْدَانِيِّينَ وَالرُّومَانِ...) عَلَى آعْبَبَارِ أَنَّ تِلْكَ الأَقْوَامَ سَبَقَ لَهَا أَنْ أَذَاقَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ الوَيْلاَتِ، وَدَمَّرَتْ مُلْكَهُمْ، وَشَرَّدَتْهُمْ فِي الأَرْضِ. وَلَكِنَّ الْأَسْتَاذَ مُحَمَّد مُتُولِّي الشِّعْرَاوِيِّ يَرَى أَنَّ العِبَادَ الَّذِينَ عَنَاهُمُ النَّصُ هُمُ المُسْلِمُونَ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ شُعُوبِ الأَرْضِ. وَيُدَعِّمُ رَأَيْهُ بِمَا لَكُوصَتُهُ: فَكَامَلُونَ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ شُعُوبِ الأَرْضِ. وَيُدَعِّمُ رَأَيْهُ بِمَا لَكُلْ صَنَّهُ:

أ ـ آسْتَعْمَلَتِ الآيَةُ تَعْبِيرَ (فَإِذَا جَاءَ)؛ (وَإِذَا) ظَرَفُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الزَّمَانِ، يَعْني أَنَّ الفِعْلَ المَحْكِيِّ عَنْهُ سَيَحْدُثُ بَعْدَ القَوْلِ الذِي تَضَمَّنَ لَقُطْةَ (إِذَا جَاءَ). وَهٰذَا يَعْنِي أَنَّ الأَمْرَ الذِي قَضَاهُ الله عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ سَيَقَعُ بَعْدَ نُزُولِ الآيَةِ القُرْآنِيَةِ التِي أَشَارَتْ إلَى مَا قَضَاهُ الله عَلَى بَنِي إَسْرَائِيلَ سَيَقَعُ بَعْدَ نُزُولِ الآيَةِ القُرْآنِيَةِ التِي أَشَارَتْ إلَى مَا قَضَاهُ الله عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا قَضَاهُ الله عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَعْ قَبْلَهَا.

ب ـ آسْتَعْمَلَتِ الآيَةُ عِبَارَةَ (عِبَاداً لَنَا). وَعِبَادُ اللهِ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ، فِي التَّعْبِيرِ القُرآنِي تَعْنِي أَنَّ القَوْمَ الَّذِينَ سَيُسَلِّطُهُمُ اللهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ هُمْ مِنْ أَهْل الإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَبِجَمِيعٍ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كُتُب، وَمَنْ أَرْسَل مِنْ رُسُل وَأَنْبِيَاء لِهِدَايَةِ البَشَرِ، وَلَيسَ فِي الأَرْضِ النَّوْمُ مَنْ تَجْتَمِعُ فِيهِمْ هٰذِهِ الأَوْصَاف غَيْرُ المُسْلِمِينَ.

كَمَا أَنَّ الْأُمَمَ الخَالِيَةَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَها مِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ عَنْهَا إِنَها مِنْ أَهْلِ الإَيْمَانِ الخَالِصِ .

جـ إِنَّ العِبَادَ الَّذِينَ سَيُسَلِّطُهُمُ اللهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ هُمْ أَنْفُسُهُمْ فِي المَرَّتَيْن، وَإِنَّ اليَهُودَ سَيَتَغَلِّبُونَ عَلَى هُولاءِ العِبَادِ بَعْدَ المَرَّةِ الأُولى، ثُمَّ يَبُو المَرَّةِ اللهُ تَعالَى الكَرَّةَ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، بَعْدَ أَنْ يُمْعِنَ بَنُو إِسْرَائِيلَ فَسَاداً فِي الأَرْضِ وَطُغْيَاناً. وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الأَمَمِ الخَالِيةِ بَقِيَّةً يُمْكِنُ أَنْ تُنْسَبَ إِلَى أَسْلاَفِها المُؤْمِنِينَ أَيضاً لِتَقُومَ عَنْهُمْ بِالانْتِقَامِ مِنْ يَنِي إِسْرائِيلَ غَيْرُ أَهْلِ الإِسْلامِ.

وَيَرَى الْأَسْتَاذُ مُحَمَّد مُتُولِّي الشَّعْرَاوِيِّ أَنَّ اليَهُودَ كَانَ لَهُمْ سُلْطَانٌ فِي الجَزِيرَةِ العَرَبِيَّةِ فَأَكْثُرُوا الفَسَادَ زَمَنَ الرَّسُولِ ﷺ ، وَتَآمَرُوا عَلَى الرَّسُولِ ﷺ ، وَتَآمَرُوا عَلَى الرَّسُولِ وَالمُسْلِمِينَ، وَحَادُوا اللهَ وَرَسُولَهُ، وَأَلَّبُوا المُشْرِكِينَ عَلَى السَّولِ وَالمُسْلِمِينَ، فَسَلَّطَ اللهُ المُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ، فَقَتَلُوا بَعْضَهُمْ، وَأَخْرَجُوا البَاقِينَ مِنْ دِيَارِهِمْ، وَلَمْ يَجْعَلِ اللهُ تَعَالَى فِي النَّصَ قَهْرَ اللهِ مُتَلازِمًا مَعَ دُخُولِ هُؤلاءِ العِبَادِ اللهِ مُتَلازِمًا مَعَ دُخُولِ هُؤلاءِ العِبَادِ اللهِ مُتَلازِمًا مَعَ دُخُولِ هُؤلاءِ العِبَادِ اللهِ مُتَلازِمًا مَعَ دُخُولِ هُؤلاءِ العِبَادِ

كِيَانُ مُتَمَيِّزُ فِي ذَٰلِكَ الحِينِ.

المَسْجِدَ الْأَقْصَى، وَلَا بِحُدُوثِ ذٰلِكَ فِي أَرْضِ فِلَسْطِينَ. وَفِي الحَقِيقَةِ إِنَّ المَسْجِدَ الْأَقْصَى كَانَ، حِينَمَا قَهَرَ المُسْلِمُونَ اليَهُودَ فِي الجَزِيرَةِ العَرْبِيَّةِ، تَحْتَ حُكْمِ الرُّومَانِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْيَهُودِ فِي فِلَسْطِينَ سُلْطَانٌ وَلَا

ثُمَّ يَبْتَعِدُ المُسْلِمُونَ عَنْ دِينِهِمْ، وَيَتْرُكُونَ الأَخْدَ بِشَرِيعَتِهِمْ، وَتَتَفَرَّقُ كَلِمَتُهُمْ، فَيُدِيلُ اللهُ لِلْيَهُودِ عَلَيْهِمْ، بَعْدَ أَنْ يُمِدَّهُمْ بِأَمْوال وَبَنِينَ، وَيَجْعَلَهُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً مِنْهُمْ فِي المَرَّ الأُولَى.

ثُمَّ يَسْتَسْلِمُ اليَهُودُ إلى الإِفْسَادِ فِي الأَرْضِ ، وَيَرْجِعُونَ إِلَى مَسْلَكِهِمِ الْفَدِيمِ فِي الإِسَاءَةِ إلى عِبَادِ اللهِ ، وَيَسْتَطِيلُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَعُودُ اللهُ الْمُسْلِمُونَ إلَى دِينِهِمْ ، فَتَتَّجِدُ كَلِمَتُهُمْ ، وَيَجْمَعُونَ قُواهُمْ ، وَيُهَاجِمُونَ اليَهُودَ لِيَنْتَقِمُوا مِنْهُمْ فَيَقْهَرُونَهُمْ ، وَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِم المَسْجِدَ الْأَقْصَى لاَ يُنَازِعُهُمْ فِي دُخُولِهِمْ إلَيْهِ مُنَازِعٌ (كَمَا وَقَعَ لَهُمْ فِي المَسْجِدَ الْأُولَى بَعْدَ أَنِ آخْتَلُوا فِلَسْطِينَ وَطَرَدُوا الرَّومَانَ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ الْجَزِيرَةِ العَرَبِيَّةِ) ، وَيُدَمِّرُونَ مَا يَمْلِكُهُ البَهُودُ تَدْمِيراً

وَإِذَا أَضَفْنَا إِلَى حُجَجِ الْأَسْتَاذِ شَعْرَاوِي المُسْتَوْحَاةِ مِنَ النَّصُّ القُرْآنِيُّ الكَرِيمِ حَدِيثاً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ (رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ) عَنْ مُسْتَقْبَلِ العَلَاقَاتِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَالنَهُودِ، وَمَا سَيَكُونُ مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْ قَتْلِ النَّهُودِ قَتْلًا ذَرِيعاً لاَ يُبْقُونَ فِيهِ وَلاَ يَذَرُونَ، نَجِدُ أَنَّ الرَّأَيَ الذِي ذَهَبَ إلَيْهِ أَسْتَاذُنا الجَلِيلُ يَقُومُ عَلَى سَنَدٍ مَتِينٍ. وَالحَدِيثُ الذِي رَوَاهُ الإَمَامُ مُسْلِمٌ هُوَ التَّالى:

(لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ المُسْلِمُونَ اليَهُودَ فَيَقْتُلُهُم المُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِي المُشْلِمُونَ اليَهُودَ فَيَقْتُلُهُم المُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِي اللهِ لَيَهُودِيُّ وَرَاءَ الحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الحَجَرُ وَالشَّجَرُ يَا عَبْدَ اللهِ هٰذَا يَهُودِيُّ خَلْفِي تَعَالَ فَآقْتُلُهُ، إلا الغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ اليَهُودِ) (صَدَقَ رَسُولُ الله).

## (وَأَمْدَدْنَاكُمْ) (بِأَمْوَال ) (وَجَعَلْنَاكُمْ)

(٦ - حَتَّى إِذَا ذَاقَ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَيْلاَتِ القَهْرِ وَالذَّلُ وَالغَلَبِ، رَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ، فَجَمَعُوا شَمْلَهُمْ، وَأَصْلَحُوا أَمُورَهُمْ، وَآسْتَنْجَدُوا بِبَعْضِ عِبَادِ اللهِ الَّذِينَ لَا يُدْرِكُونَ مَا أَنْطَوَتْ عَلَيْهِ نُفُوسُهُمْ، وَفِي ذَٰلِكَ الحِينِ يَكُونُونَ قَدْ كَثَرَتْ أَمْوَالُهُمْ، وَتَزَايَدَ عَدَدُهُمْ، وَيَكُونَ أَعْدَاؤُهُمُ \_ العِبَادُ يَكُونُونَ قَدْ كَثَرَتْ أَمْوَالُهُمْ، وَتَزَايَدَ عَدَدُهُمْ، وَيَكُونَ أَعْدَاؤُهُمُ \_ العِبَادُ

وَ ثُمَّرُدُدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرِّرَةُ عَلَيْهِمْ الْكَرِّرَةُ عَلَيْهِمْ الْكَرِّرَةُ عَلَيْهِمْ

وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِيرًا المُوْمِنُونَ \_ قَدِ آبْتَعَدُوا عَنْ دِينِهِمْ، وَمَنْهَجِ شَرِيعَتِهِم، فَيُعَاقِبُهُمُ اللهُ، وَيُدِيلُ لِلْيَهُ وِدَ عَادُوا إِلَى اللهِ تَـاثِينَ وَيُدِيلُ لِلْيَهُ وِدَ عَـادُوا إِلَى اللهِ تَـاثِينَ مُخْلِصِينَ، وَآلْتَرْمُوا بِمَا شَرَعَهُ لَهُمْ رَبُّهُمْ فِي كِتَابِهِمْ، وَإِنَّمَا لَأِنَّ أَعْدَاءَهُمْ هُمُ اللَّذِينَ آبْتَعَدُوا عَنْ دِينِهِمْ، وَتَفَرَّقَتْ كَلِمَتُهُمْ، فَسَلَّطَ اليَهُودَ عَلَيْهِمْ (كَمَا جَاءَ فِي التَّوْرَاةِ فِي الإصْحَاحِ التَّاسِعِ مِن سِفْرِ تَثْنِيَةِ الاشْتِرَاعِ).

#### (الأخِرَةِ)

(٧) ـ وَيُقَرِّرُ اللهُ تَعَالَى هُنَا القَاعِدَةَ النَّابِنَةَ التِي لاَ تَتَغَيَّرُ أَبِداً، وَهِيَ أَنَّ عَمَلَ الإنسَانِ عَائِدٌ عَلَيْهِ بِنَتَائِجِهِ إِنْ خَيْراً فَخَيْراً، وَإِنْ شَرَّا فَشَرَّاً. فَإِنْ أَحْسَنَ الإنسَانُ كَانَ إِحْسَانُهُ لِنَفْسِهِ. يَنْتَفِعُ بِهِ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ، فَفِي الدُّنْيا يَدْفَعُ اللهُ عَنْهُ الأَذَى، وَيَرُدُّ كَيْدَ أَعْدَائِهِ إِلَى نُحُورِهِمْ، وَيَزِيدُهُ قُوَّةً. الدُّنْيَا يَدْفَعُ اللهُ عَنْهُ الأَذَى، وَيَرُدُّ كَيْدَ أَعْدَائِهِ إِلَى نُحُورِهِمْ، وَيَزِيدُهُ قُوَّةً.

وَأُمَّا فِي الآخِرَةِ فَإِنَّ اللهُ يُثِيبُهُ عَلَى عَمَلِهِ بِالجَنَّةِ، وَيَمُنَّ عَلَيْهِ بِرِضْوَانِهِ. فَإِذَّا جَاءَ وَقْتُ العِقَابِ عَلَى إِفْسَادِهِمْ فِي الأَرْضِ فِي المَرَّةِ الثَّانِيَةِ، فَإِنَّ الأَعْدَاءَ الَّذِينَ غَلَبَهُمْ بَنُو إِسْرَاثِيلَ يَسْتَجْمِعُونَ قُوَاهُمْ، وَيَنْدَفِعُونَ لِعِقَابِ بَنِي إِسْرَاثِيلَ، وَالاَنْتَقَامِ مِنْهُمْ، وَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ هُذِهِ المَرَّةَ المَسْجِدَ الْأَقْصَى، وَيُذِيقُونَهُمْ أَنُواعاً مِنَ القَهْرِ وَالوَيلاَتِ وَالإِذْلالِ، وَيَقْتُلُونَهُمْ قَتْلاً ذَرِيعاً، وَيُخَرِّبُونَ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ أَيدِيهِمْ مِمًّا كَانَ يَمْلِكُهُ بَنُو إِسْرَاثِيلَ، وَتَعْلَ وَجُوهِهِمْ.

## (لِلْكَافِرِينَ)

(٨) - يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِبَنِي إِسْرَاثِيلَ: إِنَّهُ قَدْ يَرْحَمُهُمْ، وَيَصْرِفُ عَنْهُمْ عَدُوهُمْ، بَعْدَ المَرَّةِ الثَّانِيَةِ، إِذَا آسْتَفَادُوا مِنَ الدُّرُوسِ وَالعِبْرِ، وَعَادُوا إِلَى طَرِيقِ الحَقِّ وَالصَّوَابِ، وَكَفُّوا عَنِ آرْتِكَابِ المَعَاصِي وَالفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، وَقَتْل الأَنْبِيَاءِ بِغَيرِ حَقَّ. وَيُهَدِّدُهُمْ تَعَالَى بِأَنَّهُمْ إِنْ عَادُوا إلى الإَنْسَادِ، عَادَ اللهُ إِلى الإِذَالَةِ عَلَيْهِمْ، وَتَسْلِيطِ الأَعْدَاءِ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا.

(وَقَدْ سَلَّطَ اللهُ المُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ فَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَفَرَضُوا عَلَيْهِم الجِزْيَةَ، وَأَذَاقُوهُمْ وَيْلاتِ الحُرُوبِ).

وَيُذَكِّرُ اللهُ تَعَالَى بَنِي إِسْرَاثِيلَ بِأَنَّ مَصِيرَ الكُفَّارِ وَالمُفْسِدِينَ وَاحِدٌ يَـوْمَ التِيَامَةِ، وَهُوَ العَذَابُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، التِي تَحْصرُهُمْ جَمِيعاً، وَتُحِيطُ بِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِبِ، فَلاَ يُفْلِتُ أَحَدٌ مِنْهُمْ.

حَصِيراً - سِجْناً أَوْمِهَاداً أَوْفِراشاً.

إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمُ وَإِنْ أَسَأَتُمُ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ لِيسُنَعُواْ وُجُوهَ كُمْ وَلِيدَ خُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيسُتَبِرُواْ مَاعَلُواْ تَنْبِيرًا

عَسَىٰ رَيُّكُمُ أَن يَرْحَمَّكُمُّ وَإِنْ عُدَّةً عُدْناُ وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَنفِرِينَ حَصِيرًا

## (الْقُرْآنَ) (الصَّالِحَاتِ)

- (٩) ـ يَمْدَحُ اللهُ تَعَالَى القُرآنَ، وَيَقُولُ: إِنَّهُ يَتَّصِفُ بِثلاثِ صِفَاتٍ:
  - إِنَّهُ يَهْدِي لِأَقْوَمِ الطُّرُقِ، وَأَوْضَحِ السُّبُلِ.
- إِنَّهُ يُبَشِّرُ المُوْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَفْقَ مَا شَرَعُهُ الله ، أَنَّ لَهُمْ
  - أَجْراً كَبِيراً عِنْدَ رَبِّهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ.
- إِنَّهُ يُنْذِرُ الكَـافِرِينَ اللَّذِينَ يُكَذَّبُونَ بِوَحْـدَانِيَّةِ اللهِ، وَبِـرِسَالَـةِ رُسُلِهِ، وَبالمَعَادِ يَوْمَ القِيَامَةِ لِلْحِسَابِ وَالحَزَاءِ.
- هِيَ أَقْوَمُ ـ أُسَدُّ الطُّرُقِ، وَهِيَ مِلَّةُ الإِسْلَامِ وَالتَّوْحِيدِ.
- (١٠) ـ وَيُنْـذِرُ اللهُ تَعَالَى الَّـذِينَ لاَ يُصَدَّقُـونَ بِالمَعَـادِ فِي الآخِرَةِ، وَلاَ يُصَدَّقُونَ بِالمَعَـادِ فِي الآخِرَةِ، وَلاَ يُتَحَاشَـوْنَ يُوجُودِ ثَوابِ وَعِقَابِ عَلَى الأَعْمَالِ فِي الـدُّنْيا، فَـلاَ يَتَحَاشَـوْنَ
- آرْتِكَابَ المَعَاصِي . بِأَنَّهُ تَعَالَى أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيماً فِي الآخِرَةِ، جَزَاءً لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ، وَمَا آجْتَرَحُوهُ مِنَ الآثَامِ .
  - أَعْتَدْنَا \_ أَعْدَدْنَا .

# (الإِنْسَانُ)

- (١١) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ عَجَلَةِ الإِنسَانِ، وَدُعَائِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ بِالشَّرِّ حِينَ الغَضَبِ، كَمَا يُسَارِعُ إِلَى الدُّعَاءِ فِي الخَيْرِ، فَلَى اللَّحْيَابِ اللهُ لَهُ لأَهْلَكُهُ وَأَهْلَكُ أَهْلَهُ. وَالَّذِي يَحْمِلُ الإِنسَانَ عَلَى ذَٰلِكَ هُو قَلْقُهُ، وَعَجَلتُهُ، وَقِلَّةُ صَبْرِهِ.
- ُ وَقَدْ يَكُونُ المَعْنَى: أَنَّ الْإِنسَانَ قَدْ يُبَالِغُ فِي الدُّعَاءِ طَلَباً لِشَيءٍ يُعْتَقَدُ أَنَّ فِيهِ خَيْرَهُ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَبَبَ بَلاثِهِ وَشَرَّهِ لِجَهْلِهِ بِحَالِهِ، وَهُوَ إِنَّمَا

#### (اللَّيْلُ) (آيَتَيْنِ) (اللَّيْلِ) (فَصَّلْنَاهُ) (۱۲) ـ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الهِدَايَةَ وَالإِرْشَادَ بِالقُرْآنِ، جَاءَ عَلَى ذِكْرِ

يُقْدِمُ عَلَى ذٰلِكَ لِكُوْنِهِ عَجُولًا مُغْتَرًا بِظَوَاهِرِ الْأُمُورِ).

الاَسْتِدْلَال ِبِآيَاتِ اللهِ التِي بَشَّهَا فِي الْأَنْفُس وَالآفَاقِ، وَلَفَتَ الْأَنْظَارَ إِلَيْهَا لِيَتَفَكَّرَ النَّاسُ فِيها، وَيَتَّمِظُوا، وَيَتَّقُوا رَبَّهُمْ، وَيُتُومِنُوا بِهِ، وَبِأَنَّهُ وَاحِدٌ لاَ إِنَّهُ عَيْرُهُ، وَلاَ رَبَّ سِوَاهُ، تَنَزَّهُ عَنِ الشَّرِيكِ وَالوَلَدِ وَالصَّاحِبَةِ. فَقَالَ: إِنَّهُ جَعَلَ اللَّيْلَ مُظْلِماً، وَمَحَا الضِّيَاءَ مِنْهُ لَتَسْكُنَ الخَلَاثِقُ فِيهِ، وَتَوْتَاحَ الأَبْدَانُ مِنْ عَنَاءِ العَمَلِ فِي النَّهَارِ. وَجَعَلَ لتَسْكُنَ الخَلَاثِقُ فِيهِ، وَتَوْتَاحَ الأَبْدَانُ مِنْ عَنَاءِ العَمَلِ فِي النَّهَارِ. وَجَعَلَ لتَسْكُنَ الخَلَاثِقُ فِيهِ، وَتَوْتَاحَ الأَبْدَانُ مِنْ عَنَاءِ العَمَلِ فِي النَّهَارِ. وَجَعَلَ

إِنَّ هَاذَ اللَّهُ أَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ أَقُومُ وَيُسَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَاتِ أَنَّ هُمُّ أَجِّرًا كَيِّيرًا

﴿ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعَدَّ لَاللَّهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا

( وَيَدُعُ ٱلْإِنسَانُ بِالشَّرِدُ عَآءَهُ, بِالْفَرِدُ عَآءَهُ, بِالْفَرِدُ عَآءَهُ, بِالْفَرَدُ عَلَمَ الْإِنسَانُ عَجُولًا

رَ وَجَعَلْنَا ٱلْيَلُ وَالنَّهَارَ عَالِنَا أَلِيْ وَالنَّهَارَ عَالِنَا أَلِيْ وَجَعَلُنَا عَالِيَةً فَمُحُوثًا فَأَلْكِ وَجَعَلُنَا عَالِيَةً النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَعُواْ فَضْلًا

مِّن زَّيِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُّ وَكُلُّ شَىء فَصَّلْنَهُ تَفْصِلًا النَّهَارَ مُبْصِراً مُضِيئاً، لِيَسْعَى النَّاسُ فِيهِ طَلَباً لِمَعَاشِهِمْ، وَتَصْرِيفِ أُمُورِهِمْ

وَقَدْ خَالَفَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، طُولًا وَقِصَراً، لِيَعْلَمَ النَّاسُ عَدَدَ السَّنِينَ، وَالحِسَابَ، لِأَنَّهُ لَوِ آسْتَمَرُّ الضِّيَاءُ لَمَا عَرَفَ النَّاسُ مِقْدَارَ الوَقْتِ الَّذِي يَمُرُّ. وَكَذْلِكَ لَوْ جَعَلَ اللَّيْلَ مُسْتَمِراً، لَمَا عَرَفَ النَّاسُ مِنْهُ

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: إِنَّهُ بَيِّنَ كُلُّ شَيءٍ، عَلَى نَحْوِ مُفَصَّل ، لِيَعْلَمَ العِبَادُ مَا هُمْ بِحَاجَةٍ إِلَيْهِ، فَتَقُومَ الحُجَّةُ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَتُرُكُ شَيْئًا لِلْمُصَادَفَةِ.

فَمَحُوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ \_ خَلَقْنَا القَمَرَ مَطْمُوسَ النُّورِ مُظْلِماً.

آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً - الشَّمْسَ مُضِيئَةً مُنِيرَةً لِلْإِبْصَارِ.

## (إِنْسَانٍ) (أَلْزَمْنَاهُ) (طَائِرَهُ) (الْقِيَامَةِ) (كِتَاباً) (يَلْقَاهُ)

(١٣) - وَالإِنْسَانُ مُلْتَزِمٌ بِعَمَلِهِ، وَمَسْؤُولٌ عَنْهُ. وَهٰذَا الْعَمَلُ مُلْتَصِقٌ بِالإِنسَانِ، وَمُلَازِمٌ لَهُ مُلاَزَمَةَ القِلاَدةِ لِلْعُنُقِ، لاَ يَنْفَكُ عَنْهُ بِحَالٍ، وَسَيُّوَاخِذُهُ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُخْرِجُ لَهُ فِي ذٰلِكَ اليَوْمِ صَحِيفَةَ أَعْمَالِهِ كُلُهَا، لاَ يَغِيبُ عَنْهَا عَمَلُ صَغِيرٌ وَلاَ كَبِيرٌ، لِيُحَاسَبَ عَلَى هٰذِهِ الْأَعْمَالِ جَمِيعَهَا.

(وَطَائِرُ الإِنسَانِ هُنَا عَمَلُهُ الذِي سَبَّبَ الخَيْرَ وَالشَّرَ، وَكَانَتِ العَرَبُ تَزْجُرُ الطَّيْرَ، فَإِذَا طَارَ الطَّائِرُ يَمِيناً تَيَمَّنُوا وَتَفَاءَلُوا بِالخَيْرِ، وَإِنْ طَارَ شِمالاً تَشَاءَمُوا وَتَوَجَسُوا خِيْفَةً مِنَ الشَّرِ. وَالعَرَبُ تَضْرِبُ مَثَلًا لِلشَّيءِ الذِي يُلازِمُ الإِنسَانَ وَلاَ يُفَارِقُهُ أَبَداً، فَتَقُولُ: أَلزَمْتُهُ إِيَّاهُ فِي عُنُقِهِ).

#### (كِتَابَك)

(١٤) - وَيُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ: إِفْرَأُ كِتَابَكَ الَّذِي يَحْوِي أَعْمَالَكَ كُلُهَا، صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا، يَكْفِيكَ أَنْ تَكُونَ أَنْتَ المُحَاسِبَ عَلَى نَفْسِكَ، وَقَدْ عَدَلَ مَعَكَ مَنْ جَعَلَكَ حَسِياً عَلَى نَفْسك.

حَسِيباً \_ حَاسِباً وَعَادًا أَوْ مُحَاسِباً.

(١٥) - مَنِ آسْتَقَامَ عَلَى طَرِيقِ الحَقِّ وَآتَبَعَهُ، وَآتَبَعَ النُّورَ الَّذِي بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدِ آهْتَدَى، وَتَكُونُ عَاقِبَةُ هُدَاهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلَّ عَنْ الحَقِّ، وَزَاغَ عَنْ سَبِيلِ الرَّشَادِ، فَإِنَّمَا يَجْنِي عَلَى نَفْسِهِ، وَيَعُودُ وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَتَهِرَهُ, فِي الْمَعْنَهُ طَتَهِرَهُ, فِي الْمَعْنُومَ الْقِينَمَةِ عُنْقُورًا كِيَّا يَلْقَنَهُ مَنشُورًا

(الله عَلَيْكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْ عَلَيْكَ حَسِيبًا

﴿ مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۗ ( وَمَنضَلَ فَإِنَّـمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا

وَلَا نَٰزِزُ وَازِرَةٌ ُوِزَرَٱ خُرَيٌّ وَمَاكُنّاً مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبُعَثَ رَسُولًا

اللهُ وَإِذَا أَرَدُنَا أَن تُهْلِكَ قَرْنَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِبِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَكَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا

وَبَالُ سَعْيِهِ عَلَيْهِ هُوَ، وَلاَ يَحْمِلُ أَحَدٌ ذَنْبَ أَحَدٍ، وَلاَ يَجْنِي جَانِ إلَّا عَلَى

وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ لاَ يُعَذِّبُ أَحَداً إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الحُجَّةِ عَلَيْهِ بِإِرْسَال الرُّسُل إلَيْهِ، يَدْعُونَهُ إلى الحَقِّ.

(وَقَالَ آبْنُ عَبَّاس : إِنَّ هٰذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الوَّلِيدِ بْنِ المُغِيرَةِ حِينَ قَالَ: آكْفُرُوا بِمُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ وِزْرُكُمْ).

لا تَزِرُ وَازِرَةُ ـ لاَ تَحْمِلُ نَفْسُ آثِمَةً.

## (فُكَمَّرْ نَاهَا)

(١٦) - فِي قِرَاءَةِ (أُمَرْنَا) وَجْهَانِ:

(أُمَرْنَا بِالتَّخْفِيفِ ـ وَهُوَ المَشْهُورُ فِي قِرَاءَتِهَا: فَمِنْ قَائِلِ : إِنَّ المَعْنَى هُو أَنُّهُ إِذَا دَنَا وَقْتُ تَعَلَّقَ إِرَادَتِنَا بِإِهْلاكِ قَرْيَةٍ بِعَذَابِ الاسْتِثْصَالِ لِمَا ظَهَـرَ فِيهَا مِنَ المَعَاصِي، وَلِمَا دَنْسَتْ بِهِ نَفْسَهَا مِنَ الآثَامِ ، لَمْ يُعَاجِلُهَـا اللهَ تَعَالَى بِالعُقُوبَةِ، بَلْ يَأْمُرُ مُتْرَفِيهَا بِالسَّطَاعَةِ فَإِذا فَسَقُوا عَنْ أَمْر رَبِّهم، وَتَمَرُّدُوا، حَقُّ عَلَيْهِمُ العَذَابُ لِارْتِكَابِهِم الكَبَاثِرَ وَالفَوَاحِشَ، فَيَأْمُرُ الله تَعَالَى بِتَدْمِيرِ تِلْكَ الفَرْيَةِ . (وَخَصَّ اللهَ تَعَالَى المُتْرَفِينَ بالذَّكر لِمَا جَرَتْ بِهِ العَادَةُ مِنْ أَنَّ العَامَّةَ تُقَلِّدُهُمْ وَتَكُونُ تَبَعاً لَهُمْ، فِيمَا يَفْعَلُونَ).

ـ وَمِنْ قَـاثِل بَـلْ إِنَّ المَعْنَى هُوَ: أَنَّ اللهَ يُسَخِّرُهُمْ لِفِعْـلِ الفَـوَاحِش فَيَسْتَحقُّونَ العُقُوبَةَ.

- وَأُمَّرْنَا - بِتَشْدِيدِ المِيمِ - وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ إِنَّ مَعْنَاهَا سَلَّطْنَا شِرارَهَا فَعَصَوْا فِيهَا، فَإِذا فَعَلُوا ذٰلِكَ أَهْلَكَهُمُ اللَّهَ بِالعَذَابِ. وَهُـذا مِثْلُ قَـوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيها ﴾ (١).

- وَعَن آبْن عَبَّاس أَيْضاً: إِنَّ مَعْنَى (أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا)، أَكْثَرْنا عَدَدُهُمْ فَيُؤدِّي ذٰلِكَ إِلَى آنْتِشَارِ الفِسْقِ وَالفَسَادِ وَالكُفْرِ، فَيُهْلِكُكُم اللهُ بالعَذَاب.

أُمَوْنَا مُثْرَفِيها - أُمَوْنَا مُنَعَّمِيهَا بِطَاعَةِ اللهِ . فَفَسَقُوا فِيها - فَتَمَرَّدُوا وَعَصَوْا وَخَرَجُوا عَنِ الطَّاعَةِ .

فَدَمَّوْ نَاهَا \_ آستأُصَلْنَاهَا وَمَحَوْنا آثَارَها.

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٣ من سورة الأنعام.

اللهُ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِكَ ٱلْقُرُونِ مِنَّ بَعْدِنُوجٍ وَكَفَىٰ بِرَيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ ـ خُيرانصيرا

﴿ مَّنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَـاجِلَةَ عَجَّلُنَا لَهُۥ فِيهَا مَانَشَاءُ لِمَن نُرُيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ وَجَهَنَّمَ يَصَّلَنَهَا

مَذْمُومًامَّدْحُورًا

اللهِ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْهِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَّكُورًا

ا كُلَّانُمِدُ هَتَوُلآء وَهَتَوُلآء مِنْ كُلَّانُمِدُ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مُعَظُورًا

(١٧) \_ يُنْذِرُ اللهُ الكُفَّارَ مِنْ قُرَيشِ ، الَّذِينَ كَذَّبُوا رَسُولَهُ مُحَمَّداً ﷺ ، وَيُحَذِّرُهُمْ مِنْ أَنْ يَحِلَّ بِهِمْ عَذَابُهُ، عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، وَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّـهُ أَهْلَكَ أَمَمًا مِنَ المُكَذِّبِينَ لِلرُّسُلِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ، وَإِنَّ كُفِّارَ قُرَيشٍ لَيْسُوا أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِمَّنْ أَهْلَكَهُمْ، فَهُمْ يَسْتَحِقُّونَ العُقُوبَةَ بِالْأَحْرَى وَالْأُولَى،

لْإِنَّهُمْ يُكَذِّبُونَ خَاتَمَ النَّبيِّينَ، وَاللَّهُ عَالِمٌ بِجَمِيعٍ أَعْمَالِهِمْ خَيْرِهَا وَشَرَّهَا، وَلَا تَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ خَافِيَةٌ.

القُرُونِ ـ الْأَمَمِ المُكَذِّبَةِ السَّالِفَةِ .

#### (يَصْلَاهَا)

(١٨) \_ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنَّهُ لاَ يَصِلُ إِلَى الدُّنْيا وَمَا فِيهَا كُلُّ مَنْ أَرَادَهَا، وَإِنَّمَا يَصِلُ إِلَيْهَا مَنْ أَرَادَ اللَّهُ لَهُ ذٰلِكَ، وَبِالقَدْرِ الَّذِي يُرِيدُهُ اللَّهَ لَهُ، وَفِي الدَّارِ الآخِرَةِ يَكُونُ مَصِيرُهُ نَارَ جَهَنَّمَ، يَدْخُلُهَا حَتَّى تَغْمُرَهُ مِنْ جَوَانِيهِ (يَصْلَاهَا)، وَهُوَ مَذْمُومٌ عَلَى سُوءِ صَنِيعِهِ وَتَصَرُّفِهِ، إِذِ ٱخْتَارَ الدُّنْيا الفَانِيَةَ عَلَى الآخِرَةِ البَاقِيَةِ، وَهُوَ مُبْعَدُ حَقِيرٌ مُهَـانٌ (مَدْحُـوراً). وَفِي الحَدِيثِ (الدُّنْيا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ، وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْـلَ لَهُ). (أُخْرَجَهُ أُحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعاً).

يَصْلاها - يَدْخُلُهَا أَوْ يُقَاسِي حَرُّها.

مَدْحُوراً ـ مَطْرُوداً مُبْعَداً مِنْ رَحْمَةِ اللهِ .

#### (الآخِرَةِ) (فَأُولَئِكَ)

(١٩) ــ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَمَا فِيهَا مِنْ نَعيم ِ وَسُرُورٍ، وَرِضُوانٍ مِنَ اللهِ، وَطَلَبَ ذَلِكَ مِنَ طَرِيقِهِ، وَهُوَ مَتَـابَعَةُ الـرَّسُولِ ﷺ ، وَكَـانَ قَلْبُهُ مُؤْمِنـاً مُصَـدِّقاً بِـالثَّوابِ وَالجَـزَاءِ وَاليَوْمِ الآخِـرِ، فَـأُولَٰثِكَ يَشْكُـرُ اللَّهُ سَعْيَهُمْ وَيَجْزِيهِمْ بِمَا يَسْتَحِقُونَ، وَهُوَ دُخُولُ الجَنَّةِ.

(٢٠) \_ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الفَريقَيْنِ: الَّذِينَ أَرَادُوا الدُّنْيا وَزِينَتَها، وَالَّذِينَ أَرَادُوا الآخِرَةَ وَنَعِيمُها، وَسَعَوْا لَهَا سَعْيَها، يَمُذُّهُمُ اللَّهُ فِيمَا هُمْ فِيهِ (مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ)، فَهُوَ المُتَصَرِّفُ الحَاكِمُ الذِي لَا يَجُورُ، فَيُعْطِي كُلًّا مِنْهُمْ مِنْ مَتَاعِ الدُّنيا المِقْدَارَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ صَلاحُهُ، ثُمَّ تَخْتَلِفُ الْأَحْوَالُ: فَفَرِيقُ العَاجِلَةِ يُصْرَفُ إِلَى جَهَنَّمَ، وَفَرِيقُ الاَجِلَةِ يَصِيرُ إِلَى الجَنَّةِ. وَعَطَاءُ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَمْنَعَهُ أَوْ يَرُدُّهُ أَوْ يُنْقِصَ مِنْهُ.

كُلًّا نُمِدُّ \_ نَزيدُ مِنَ العَطَاءِ مَرَّةً بَعْدَ أَخْرَى.

مَحْظُوراً ـ مَمْنُوعاً عَمَّنْ يُريدُهُ الله .

(لُلآخِرَة) (دَرَجَاتِ)

(٢١) ـ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنَّهُ فَضَّلَ النَّـاسَ، بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض ٍ، فِي

الدُّنْيَا: فِي المَالِ وَالجَمَالِ وَالحَيَاةِ وَالعَمَلِ وَالْأَعْمَارِ، لِحِكْمَةٍ وَأَسْبَابِ

ٱقْتَضَتْهَا حِكْمَتُهُ، وَإِنَّ تَفَاوُتَهُمْ فِي الآخِرَةِ سَيَكُونُ أَكْبَرَ مِنْ تَفَاوُتِهِمْ فِي الدُّنْيَا، وَسَيَكُونُ تَفَاضُلُهُمْ فِي الآخِرَةِ أَكْبَرَ مِنْ تَفَاضُلِهِمْ فِي الدُّنْيا.

(اخرُ)

(٢٢) ـ وَيُخَاطِبُ اللَّهُ تَعَالَى المُكَلِّفِينَ مِنَ الْأُمَّةِ فَيَقُولُ لَهُمْ: لَا تَجْعَـلْ

أَيُّهَا الإنْسَانُ للهِ شَريكاً وَأَنْتَ تَعْبُدُهُ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ قَعَدْتَ مَذْمُوماً عَلَى إِشْرَاكِكَ بِرَبِّكَ، مَخْذُولًا لاَ يَنْصُرُكَ اللهُ، وَيَكِلُكَ إِلَى مَنْ عَبَدْتَهُ، وَهُوَ لاَ يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وَلَا يَمْلِكُ لَكَ أَنْتَ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا.

(وَبِالْوَالِدَيْنِ) (إِحْسَاناً)

(٢٣) ـ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (وَقَضَى رَبُّكَ ـ

يَعْنِي أَمَرَ رَبُّكَ وَوَصَّى)، وَوَصَّى اللَّهُ المُؤْمِنِينَ بِالإِحْسَانِ إِلَى الوَالِدَيْن، فَإِذَا بَلَغَا الكِبَرَ، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا، عِنْدَ أَبْنَائِهِمَا، فَعَلَى الْأَبْنَاءِ أَلْأ يُسْمِعُـوهُمَا قَـوْلًا سَيِّئاً حَتَّى وَلا تَـأَفُّهَا ﴿وَأَنُّ كَلِمَـةٌ تَـدُلُ عَلَى الضَّجَـر وَالضَّبيق)، وَيَجِبُ أَنْ لَا يَنْتَهَرُوهُمَا، وَأَنْ لَا يَصْدُرَ مِنْهُمْ إِلَيْهِمَا فِعْلُ قَبِيحٌ

يَدُلُّ عَلَى شُوءِ الْأَدَبِ. وَأَمَرَ اللَّهُ الْأَبْنَاءَ بِالإِحْسَانِ فِي القَوْلِ إِلَى الْأَبَوَيْنِ وَتَوْقِيرهِمَا، وَباسْتِعْمَالِ الكَلَامِ الطُّيِّبِ الكَريمِ فِي مُخَـاطَبَتِهِمَا (فَـلاّ نِعْمَةَ تَصِلُ إلى الإنْسَانِ أَعْظَمُ مِنْ نِعْمَةِ الخَالِق ثُمَّ نِعْمَةِ الْأَبَوَيْن).

قَضَى رَبُّكَ ـ أَمَرَ وَٱلَّذِمَ وَحَكَمَ.

أَنُّ ـ كَلِمَةُ تَضَجُّرِ وَتَبَرُّم ٍ. لاَ تُنْهَرْهُمَا ـ لاَ تَزْجُرْهُمَا عَمَّا لاَ يُعْجِبُكَ .

قَوْلاً كُريماً -حَسَناً لَيِّناً جَمِيلًا.

(٢٤) - وَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى الْأَبْنَاءَ بِالتَّوَاضُعِ لِلْأَبَوَيْن فِي تَصَرُّفِهِمْ مَعَهُما، حَتَّى يَبْدُوَ الْأَبْنَاءُ وَكَأَنُّهُمْ أَذِلَّاءُ مِنْ شِدَّةِ الرَّحْمَةِ، لَا يَرُدُّونَ لَهُمَا طَلَبـاً، وَلَا يَـرْفُضُونَ لَهُمَـا أَمْراً. ثُمَّ أَمَـرَ الْأَبْنَاءَ بِـالدُّعَـاءِ لِلْأَبَـوَيْن، وَالتَّرَخُم عَلَيْهِمَا، جَزَاءَ مَا احْتَمَلَاه فِي تَرْبِيَةِ الْأَبْنَاءِ مِنْ عَنَاءٍ وَمَشَقَّةٍ وَعَنَتٍ.

(اللهُ انْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ۗ وَلَلَّاكِحِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا اللهِ اللهُ الله

فَنَقَعُدُ مَذْ مُومًا مِّغَذُولًا

الله المُورِقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا يَعْبُدُوۤ اللهِ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا مَلْغُنَّ عِندَكَ ٱلْكِكَرِ أَحَدُ هُمَآ أَوْكِلاهُمَافَلا تَقُل

لَّمُمَآ أُفِّ وَلَا نَنْهُرْهُمَا وَقُل

لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

وَأَخْفِضَ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ

ٱلرَّحْمَةِ وَقُلرَّبِ ٱرْحَمْهُمَاكَمَا رُبِّيَانِي صَعِيرًا (وَفِي الحَدِيثِ: مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا، ثُمَّ دَخَلَ النَّـارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ). (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ).

#### (صَالِحِينَ) (لِلْأُوَّابِينَ)

(٢٥) - رَبُّكُمْ أَيُهَا النَّاسُ أَعْلَمُ مِنْكُمْ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ مِنْ تَعْظِيمِكُمْ أَمْرَ آبَائِكُمْ وَأَمَّهَاتِكُمْ، وَالبِرِّ بِهِمْ، وَمِنَ الاسْتِخْفَافِ بِحُقُّ وَهِمْ، وَالْعُقُوقِ لَهُمْ، وَهُوَ مُجَازِيكُمْ عَلَى حَسَنِ ذٰلِكَ وَسَيِّهِ، فَآخُذُرُوا أَنْ تُضْمِرُوا لَهُمْ سُوءً، أَوْ تَجْعَلُوا لَهُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عُقُوقاً، فَأَنْتُمْ إِنْ أَصْلَحْتُمْ نِيبًاتِكُمْ فَوَعًا، فَأَنْتُمْ إِنْ أَصْلَحْتُمْ نِيبًاتِكُمْ فِيهِمْ، وَأَطَعْتُمْ رَبِّكُمْ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنَ البِرِّ بِهِمْ، بَعْدَ هَفْوَةٍ كَانَتْ مِنْكُمْ، أَوْ زَلَّةٍ فِي وَاجِب لَهُمْ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَمْفِرُ لَكُمْ مَا فَرَطَ مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ إِلَى مِنْكُمْ، فَهُو عَفْرُ لَكُمْ مَا فَرَطَ مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ إِلَى مَنْكُمْ، فَهُو عَفْرُ لَكُمْ مَا فَرَطَ طَاعَتِهِ اللهِ إِلَى اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى مَا فَرَطَ

لِلْأَوَّابِينَ -لِلتَّوَابِينَ عَمَّا فَرَطَ مِنْهُمْ.

#### (وَآتِ)

ۅؙۘڷڶؚڡؚۺڮينؘۅؘٲڹۛڹؘٲڶۺۜؠؚۑڸۅؘڵٳ ڹؙۘێؚۜۯ۫ؠؘۜٞۮؚڽڴ

اللهُ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَ حَقَّهُ

(وَفِي الحَدِيثِ: أُمُّكَ وَأَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ).

(وَفِي الحَدِيثِ أَيضاً: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَـهُ فِي رِزقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَجَلِهِ فَلْيَصِلْ رِحِمَهُ).

وَبَعْدَ أَنْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِالإِنْفَاقِ نَهَى عَنِ الإِسْرَافِ فِيهِ، وَحَثَّ عَلَى الاعْتِدَالِ (وَلاَ تُبَذِيراً).

وَقَالَ مُجَاهِدً: التَّبْذِيرُ هُوَ الإِنْفَاقُ فِي غَيْرِ حَقِّ، فَلَوْ أَنْفَقَ الإِنْسَانُ مَالَهُ كُلَّهُ فِي أُوْجُهِ الحَقِّ لَمْ يَكُنْ مُبَذِّراً، وَإِذَا أَنْفَقَ مُدًا فِي غَيْرِ حَقٍّ كَانَ مُنَدِّداً.

#### (إِخْوَانَ) (الشَّيَاطِينِ) (الشَّيْطَانُ)

(٢٧) \_ وَالمُبَذِّرُونَ هُمْ قُرُنَاءُ الشَّيَاطِينِ فِي السَّفَهِ وَالتَّبْذِيرِ وَتَرْكِ طَاعَةِ اللهِ، وَآرْتِكَابِ مَعْصِيَتِهِ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ كَفُوراً بِنِعْمَةِ رَبِّهِ، جَحُوداً بِهَا، لِأَنَّهُ أَنْكَرَ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْمَلْ بطَاعَتِهِ.

(وَتَقُولُ العَرَبُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ لاَزَمَ سُنَّةَ قَوْمٍ ، وَٱتَّبَعَ أَثْرَهُمْ هُوَ أُخُوهُمْ).

﴿ رَّبُّكُمْ أَعَلَمُ بِمَا فِي نَفُو سِكُمْ أَإِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ اِلْأُوَّابِينَ غَفُورًا

ا إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوَ ٱلِخُوانَ الشَّيْطِينِ ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِ ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطِنُ

لِرَبِّهِ - كَفُورًا

رزْقٌ فَسَتَصِلُهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ.

(٢٨) ـ فَإِذَا سَأَلُكَ أَقَارِبُكَ، وَمَنْ أَمَرَكَ اللهُ بِإعْطَائِهِمْ، وَلَيْسَ لَدَيْكَ

شَيءٌ تُعْطِيهِم إِيَّاهُ، وَأَعْرَضْتَ عَنْهُمْ لِضِيقَ الْيَدِ، وَفِقْدَانِ مَا تُنْفِقُ

عَلَيْهِمْ، فَعِدْهُمْ وَعْداً لَيُّناً جَمِيلًا، تَطِيبُ بِهِ قُلُوبُهُمْ، وَقُلْ لَهُمْ إِذا جَاءَكَ

(٢٩) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِالاَقْتِصَادِ فِي العَيْشِ، وَيَنْهَى عَن السَّرَفِ،

فَيَقُـولُ: لَا تَكُنْ أَيُّهَا الإنسَـانُ بَخِيلًا مَنُـوعاً لَا تُعْطِى أَحَداً شَيْئًا، وَلاَ

تُسْرِفُ فِي الانْفَاقِ فَتُعْطِي فَوْقَ طَاقَتِكَ، فَإِذَا بَخِلْتَ قَعْدتَ مَلُوماً يَلُومُكَ

النَّاسُ عَلَى البُّخْلِ وَيَذَمُّونَكَ، وَإِذَا بَسَطْتَ يَدَكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ ٱفْتَقَرْتَ

وَقَعَدْتَ بلا شَيءٍ تُنْفِقُهُ، فَتَكُونُ كَالحَسِيرِ الكَلِيلِ .

(١) وَإِمَّاتُعُرضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةِ مِّن رَّبِّكَ تَرَجُوهَا فَقُل لَّهُ مُوَقُولًا

اللهُ وَلَا يَحْعَلَ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ إِلَّا وَلَانَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقْعُدُ لِإِ مَلُومًا مِّحْسُورًا

وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجِيرًا

اللهُ عَلَانَقُنْلُوا أَوْلَندَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقً

كَانَ خِطْنَا كَبِيرًا

نَحَنُ نَرَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَنْلَهُمْ

(وَفِي الحَدِيثِ: إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ، أَمَرَهُمْ بِالبُّحْلِ فَبَخِلُوا، وَأَمَرِهُمْ بِالقَطِيعَةِ فَقَطَّعُوا، وَأَمَرِهُمْ بِالفُجُورِ فَفَجَرُوا). (أُخْرَجَهُ أبُو دَاوُدَ وَالحَاكِمُ). يَدَكَ مَغْلُولَةً ـ كِنَايَةً عَنِ الشُّحِّ . تَبْسُطْهَا كُلِّ البَسْطِ - كِنَايَةٌ عَنِ التَّبْذِيرِ وَالإِسْرافِ. مَحْسُوراً - نَادِماً، أَوْ مُنْقَطَعاً بِكَ نَدَماً. وَالدَّابُّةُ الحَسِيرُ - التِي تَتَوَقَّفُ عَن (٣٠) - إِنَّ رَبُّكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ يبسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَيُوسِّعُ عَلَيْهِ، وَيُقَتِّرُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ، لِمَا لَـهُ مِنَ الحِكْمَةِ فِي ذٰلِكَ، وَهُوَ

خَبِيرٌ بِعِبَادِهِ، فَيَعْرِفُ مَنْ يُصْلِحُهُ الغِنَى فَيُغْنِيهِ، وَمَنْ يُصْلِحُهُ الفَقْـرُ... وَهُوَ بَصِيرٌ بِتَدْبِيرِهِمْ وَتَصَرُّفِهِمْ. (وَفِي الحَدِيثِ: إِنَّ مِنْ عِبَادِي لَمَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الفَقْرُ، وَلَـوْ أُغْنَيْتُهُ لَّأَفْسَـدْتُ عَلَيْهِ دِينَـهُ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي لَمَنْ لَا يُصْلِحُـهُ إِلَّا الغِنَى، وَلَـوْ أَفْقَرْتُهُ لأَفْسَدْتُ عَلَيْه دينَهُ) يَقْدِرُ . يُضَيِّقُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ لِحِكْمَةِ.

السُّيْرِ كَلالاً وَإِعْيَاءً.

(أُوْلَادَكُمْ) (إِمْلَاق)

(٣١) \_ وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَوْفَ أَنْ تَفْتَقِرُوا إِذَا أَنْفَقْتُمْ عَلَيْهِمْ، كَمَا كَانَ

يَفْعَل بَعْضُ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ، إذْ كَـانُوا يَشِدُونَ بَنَاتِهِمْ وَهُنَّ أَحْيَـاءً. فَاللَّه تَعَالَى مُتَكَفِّلُ برزْقِهمْ وَرِزْقِكُمْ مَعاً، وَقَتْلُهُمْ فِيهِ ذَنْبٌ عَظِيمٌ، وَخَطِيئَةٌ

خَشْيَةً إِمْلاقٍ - خَوْفَ فَقْرٍ وَفَاقَةٍ .

خِطْئاً كَبِيراً - إِثْماً عَظِيماً.

#### (فَاحِشَةً)

(٣٢) - يَنْهَى اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ عَنْ مُقَارَفَةِ الرِّنَى، وَمُبَاشَرَةِ أَسْبَابِهِ وَدَوَاعِيهِ، فَهُوَ فَعْلَةٌ ظَاهِرَةُ القُبْحِ (فَاحِشَةً)، وَبِئْسَ طَرِيقاً وَمَسْلَكاً (ساءَ سَبِيلًا)، لِمَا فِيهِ مِنِ آخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ، وَفَسَادِ العَلَاقَةِ بَيْنَ الأَزْوَاجِ، لِضَيَاعَ الثَّقَةِ الوَاجِب تَوَفَّرُها لِإطْمِئْنَانِ الحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ.

(وَفِي الْحَدِيثِ: مَا مِنْ ذَنْبِ بَعْدَ الشَّرْكِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ نُطْفَةٍ يَضَعُهَا رَجُلٌ فِي رَحِم لاَ يَحِلُ لَهُ ). (أَخْرَجَهُ آبْنُ أَبِي الدَّنْيا عَنِ الهَيْثَمِ بْنِ مَالِكِ الطَّائِيِّ مَرَّفُوعاً).

#### (سُلْطَاناً)

(٣٣) ـ يَنْهَى اللهُ تَعَالَى عَنْ قَتْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ شَرْعِيٍّ .

(وَفِي الحَدِيثِ: لَزَوَالُ الدُّنْيا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ). (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ). وَفِي الحَدِيثِ أَيْضاً (لاَ يَجِلُّ دَمُ آمْرِيءٍ مُسْلِمَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ إِلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسِ بِالنَّفْسِ ، وَالزَّانِي المُحْصِنِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ، المُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ). (وَرَدَ فِي الصَّحِيحَيْنِ).

ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً بِغَيْرِ وَجْهِ حَقِّ يُوجِبُ قَتْلَهُ، فَقَـدْ جَعَلَ اللهُ لِوَلِيِّهِ سُلُطاناً وَسَلَّطَهُ عَلَى القَاتِلِ، إِنْ شَاءَ قَتْلَهُ قَوَداً، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَأَخَذَ الدِّيةَ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ بِغَيْرِ دِيَةٍ.

ثُمَّ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى وَلِيَّ المَقْتُولِ بِأَلاَ يَتَجَاوَزَ الحَدَّ المَشْرُوعَ بِأَنْ يَقْتُلَ آثَنَيْنِ مُقَابِلَ وَاحِدٍ، أَوْ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ غَيْرِ القَاتِلِ ، كَإِخْوَتِهِ وَأَقْرِبَائِهِ. وَيُخْبُرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ وَلِيَّ المَقْتُولِ مَنْصُورٌ عَلَى القَاتِلِ ، بِأَنْ أَوْجَبَ لَهُ القَصَاصَ أَوِ الدِّيَةَ وَأَمَرَ الحُكَّامَ بِأَنْ يُعِينُوهُ فِي آسْتِيفَائِهِ حَقَّهُ.

سُلْطَاناً - تَسَلُّطاً عَلَى القَاتِلِ بِالقِصَاصِ أَوِ الدَّيةَ.

(٣٤) \_ وَبَعْدَ أَنْ نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنِ إِسَلافِ الأَنْفُسِ ، نَهَى عَنْ إِثْلافِ الأَنْفُسِ ، نَهَى عَنْ إِثْلافِ الأَمْوالِ بِالرَّعَايَةِ مَالُ اليَتِيمِ ، فَبَداً اللهُ تَعَالَى بِدَعْوَةِ المُوْمِنِينَ إِلَى المُحَافَظَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ: وَلاَ تَتَصَرَّفُوا بِمَالِ اليَتِيمِ إِلاَّ بِالطَّرِيقَةِ التِي هِيَ أَحْسَنُ الطَّرُقِ، وَهِيَ طَرِيقَةُ حِفْظِهِ وَتُعْمِيرِهِ لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ عَنْ تَدْبِيرِ مَالِهِ ، عَاجِزٌ عَنِ الذَّوْدِ عَنْهُ، وَالجَمَاعَةُ المُسْلِمَةُ مُكَلَّفَةً

وَلَانَفُرَبُواْ ٱلزِّنَّةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهُ لَّ وَسَاءَ سَبِيلًا

وَلَانَقَتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلُنَا لِوَلِيّهِ عِسُلُطَنَا فَلَا يُشرف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ وَكَانَ مَنصُورًا

وَلَانَقُرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ لِلَّا بِالَّتِي مِ لِلَّا بِالَّتِي مِ لِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. وَأَوْفُواْ بِالْعَهَدِّ إِنَّ الْعَهْدَكاتَ مَسْعُولًا

بِرِعَايَةِ النَّتِيمِ وَمَالِهِ، حَتَّى يَبْلُغَ أَشَدَّهُ، وَالقُدْرَةَ عَلَى العِنَايَةِ بِمَالِهِ وَتَدْبِيرِهِ. وَبِمَا أَنَّ رِعَايَةَ مَالِ النَّتِيمِ وَشَخْصِهِ عَهْدٌ عَلَى الجَمَاعَةِ المُسْلِمَةِ، لِذَٰلِكَ أَلْحَقَ اللهُ تَعَالَى بِهِ الوَفَاءَ بِالعَهْدِ إطلاقاً، وَحَثَّ عَلَيْهِ،

فَقَالَ تَعَالَى: إِنَّهُ يَسْأَلُ عَنِ الوَفَاءِ بِالعَهْدِ وَيُحَاسِبُ عَلَيْهِ مَنْ يَنْكُثُ بِهِ وَيَنْقُضُهُ.

يَنْلُغَ أَشُدَّهُ ـ قُدْرَتَهُ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ وَرُشْدِهِ فِيهِ. (٣٥) ـ وَالوَفَاءُ بِالكَيْلِ وَالاسْتَقَامَةُ فِي الوَزْنِ

(٣٥) - وَالوَفَاءُ بِالكَيْلِ وَالاسْتِقَامَةُ فِي الوَزْنِ هُمَا مِنْ أَمَانَاتِ التَّعَامُلِ، يَسْتَقِيمُ بِهِمَا النَّقَةُ فِي النَّفُوسِ، يَسْتَقِيمُ بِهِمَا النَّقَةُ فِي النَّفُوسِ، وَتَتَوَافَرُ بِهِمَا النَّقَةُ فِي النَّفُوسِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ المُوْمِنِينَ بِإِيفَاءِ الكَيْلِ وَالْمِيزَانِ وَإِتْمَامِهِمَا مِنْ

رُوْمِيْكَ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَمْرِ الْمُوْمِيْنِ بِإِيْكَاءِ الْمُسْتَقِيمَ وَالْمِيْدِانِ وَإِلْمَانِهِهَا غَيْرِ بَخْسِ وَلَا تَطْفِيفٍ، وَبِأَنْ يَـزِنُـوا بِمِيـزَانٍ عَـادِل سَلِيم مِضْبُـوطٍ (المُسْتَقِيم).

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى إِنَّ الوَفَاءَ بالعَهْدِ وَإِيفَاءَ الكَيْلِ وَالوَزْنِ خَيْرٌ لِلنَّاسِ فِي

الدُّنْيَا مِنْ النَّكْثِ بِالعَهْدِ، وَبَخْسِ النَّاسِ حَقَّهُمْ فِي المِكْيَالِ وَالمِيزَانِ، وَأَخْسَنُ عَاقِبَةً وَمُنْقَلَبًا فِي الآخِرَةِ.

بِالقِسْطَاسِ المُسْتَقِيمِ - بِالمِيزَانِ العَدْلِ المَصْبُوطِ الصَّحِيحِ . أَحْسَنُ تَأُويلًا - أَحْسَنُ مالًا وَعَاقبَةً .

(أُولَئِكَ) (مَسْؤُولاً)

(٣٦) - يَنْهَى الله تَعَالَى العِبَادَ عَنِ القَوْلِ بِلا عِلْمٍ ، وَبِدُونِ تَنْبُتٍ ، فَعَلَى المُوْمِنِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنِ الحَدِيثِ فِي أَمْرٍ عَلَى الظَّنِ وَالشَّبْهَةِ وَالتَّوهُم . وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ هٰذِهِ الآيَةِ: لاَ تَشْهَدْ إلا بِمَا رَأْتُ عَيْنَاكُ ،

وَسَمِعَتْهُ أَذْنَاكَ، وَوَعَاهُ قَلْبُكَ. (وَفِي الحَدِيثِ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ). وَيَقُولُ تَعَالَى لِلْعِبَادِ إِنَّهُ سَيَسْأَلُهُمْ عَنْ أَسْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأَفْتِدَتِهِمْ يَوْمَ

تَعَالَى لِلْعِبَادِ إِنَّـهُ سَيَسْأَلُهُمْ عَنْ أَسْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأَفْتِدَتِهِمْ يَـوْ الْقِيَامَةِ، وَعَمًّا آجْتَرَحَتْهُ كُلُّ جَارِحَةٍ مِنْ هٰذِهِ الجَوَارِحِ ِ.

لَا تَقْفُ ـ لَا تَتْبَعْ . (٣٧) ـ يَنْهَى اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ عَنِ التَّجَبُّرِ، وَالتَّبَخْتُرِ فِي المِشْيَةِ، كَمَا يَفْعَلُ الجَبَّارُونَ، فَيَقُولُ تَعَالَى : وَلَا تَمْشِ أَيُّهَا الْإِنسَانُ فِي الأَرْضِ

يَعْمَلُ مُتَخَايِلًا مَزْهُواً بِقُوْتِكَ فَأَنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ التِي تَمْشِي عَلَيْها، بِشِدَّةِ وَطُيْكَ عَلَيْها بِقَدَمَيْكَ، وَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطَاوِلَ الجَبَالَ، وَلَا أَنْ تَبْلُغُ طُولَ قِمَمِها.

وَّ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُّ وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللَّهُ وَالْفُؤَادَ كُلُّ

أُوْلَيْمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا

و كَانتَشِفِ ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ اَلْجِبَالُطُولَا (وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: مَنْ تَوَاضَعَ اللهِ رَفَعَهُ، فَهُوَ فِي نَفْسِهِ حَقِيرٌ، وَعِنْـدَ النَّاس كَبيرٌ).

مَرَحاً ـ فَرَحاً وَبَطَواً وَآخْتِيالاً وَآفْتِخاراً.

(٣٨) \_ لَقَدْ نَهَى اللهُ تَعَالَى فِي الآيَاتِ السَّابِقَاتِ عَنْ أُمُورٍ، كَمَا أُمَرَ بِأُمُور، وَجميعُ مَا نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (وَهُـوَ سَيَّئُهُ): مِنَ الإِشْرَاكِ باللهِ

َ عَوْرٍ، وَبِسْمِينَ عَالَمُهُمْ مِنَ الْوَالِدَيْنِ، وَغُلِّ الْمَيْدِ بُخْلًا، وَقَتْلِ الْأَبْسَاءِ تَعَالَى، وَالتَّبْذِيرِ وَالتَّأْفَفِ مِنَ الْوَالِدَيْنِ، وَغُلِّ الْمَيْدِ بُخْلًا، وَقَتْلِ الْأَبْسَاءِ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ، وَالْمَشْيِ مَرْحًا. . هُوَ مَكْرُوهُ عِنْدُ اللهِ وَمَمْقُوتُ.

(آخُورُ)

ر (٣٩) - وَهٰذَا الَّذِي أَمَرْنَاكَ بِهِ مِنَ الْأَخْلَاقِ الحَسَنَةِ، وَنَهَيْنَاكَ عَنْهُ مِنَ الصَّفَاتِ الذَّمِيمَةِ، هُوَ مِمَّا أُوْحَيْنُاهُ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ مِنْ فِقْهِ الدِّين، وَمَعْرِفَةِ

الصفاتِ اللهيمهِ، هو مِما أوحيناه إليك يا محمد مِن فِقهِ اللهِنِ، وَمعرفهِ أَسْرارِهِ، وَمِنَ الحِكَم فِي تَشْرِيعِهِ لِتَأْمُرَ النَّاسَ بِهِ. وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَّهاً آخَرَ فَتَكُونَ عَاقِبَتُكَ نَارَ جَهَنَّمَ، فَتَلُومَ نَفْسَكَ وَيَلُومَكَ اللهُ وَالخَلْقُ (مَلُوماً)

وَتَكُونَ مُبْعَداً وَمَطْرُوداً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ (مَدْحُوراً). (وَالمَقْصُودُ بِهٰذا الخِطَابِ الْأَمَّةُ الإِسْلَامِيَّةُ بِـوَاسِطَةِ الـرَّسُـولِ، فَهُــوَ

> صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ مَعْصُومٌ مِنْ مِثْل ِ ذَٰلِكَ). مَدْحُوراً -مُبْعَداً مِنْ رَحْمَةِ اللهِ.

> > (أَفَأَصْفَاكُمْ) (الْمَلَائِكَةِ) (إِنَاثًا)

(٤٠) ـ يَرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى المُشْرِكِينَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّ المَلَائِكَةَ هُمْ إِنَاتٌ، وَأَنَّهُمْ بَنَاتُ اللهِ، ثُمَّ عَبَدُوهُمْ. فَقَالَ تَعَالَى مُنْكِراً عَلَيْهِمْ زَعْمَهُمْ هٰذا: أَخَصَّكُمُ اللهُ بِالذُّكُورِ، وَآخْتَارَ لِنَفْسِهِ البَنَاتِ حَسْبَما زَعْمُتُمْ، وَأَنْتُمْ لَذَا: أَخَصَّكُمُ اللهُ بِالذَّكُورِ، وَآخْتَارَ لِنَفْسِهِ البَنَاتِ حَسْبَما زَعْمُتُمْ، وَأَنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ الإِنَاتَ لِأَنفُسِكُمْ، فَتَجْعَلُونَ لَهُ مَا لاَ تَرْضَوْنَ لِأَنفُسِكُمْ؟ إِنَّكُمْ أَيُها المُشْرِكُونَ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً فِي بَشَاعَتِهِ فِي نِسْبة الوَلَدِ اللهِ، ثُمَّ فِي خَصِّ اللهِ بالإِنَاثِ.

عَصْ اللهِ بِهِ وَكِ . أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ ـ أَفضَّلَكُمْ رَبُّكُمْ فَخَصَّكُمْ؟

(الْقُرْآنِ)

(٤١) \_ وَلَقَدْ بَيِّنَا فِي هٰذَا القُرْآنِ الآيَاتِ وَالحُجَجَ، وَضَرَبَّنَا لِلنَّاسِ الأَمْثَالَ، وَحَدَّرْنَاهُمْ وَأَنَدَرْنَاهُمْ، لِيَذَّكَّرُوا، وَيَتَّعِظُوا، فَيَقِفُوا عَلَى بُطْلَانِ مَا يَقُولُونَ، وَلَا يَتَذَكِرُونَ بِمَا يُرِدُ عَلَيْهِمْ مَعَ ذٰلِكَ كُلِّهِ لاَ يَتَعِظُونَ، وَلاَ يَتَذَكَّرُونَ بِمَا يُرِدُ عَلَيْهِمْ مِنَ الآيَاتِ وَالنَّذُرِ، بَلُ لاَ يَزِيدُهُمُ التَّذْكِيرُ إلا نُفُوراً وَبُعْداً عَنِ الحَقِّ.

الله كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَسَيِّتُهُ وُعِندَرَيِّكَ مُكُرُّوهًا مُكُرُّوهًا

وَ ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحَالَةِ فَا الْحَالَةِ فَا الْحَالَةِ فَا الْحَالَةِ فَا الْحَالَةِ فَا الْحَالَةُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ أَفَأَصَّفَنَكُمُ رَبَّكُم بِالْبَنِينَ وَالتَّغَذَمِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ إِنَثَأَ إِنَّكُمُ لَنَقُولُونَ قَوَلًا عَظِيمًا

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرُءَانِ لِيَدَّدُورُ اللَّهُ وَالْمَا يُزِيدُ هُمُ إِلَّا نُقُورًا

صَرَّفْنَا - كَرَّرْنَا القَوْلَ بِأَسَالِيبَ مُخْتَلِفَةٍ.

نُهُوراً -تَبَاعُداً وَإِعْراضاً عَنِ الحَقِّ.

## (آلِهَةُ)

(٤٢) ـ وَيَرُدُ

(٤٢) ـ وَيُرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى هُؤُلاءِ المُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الشَّفَعَاءَ وَالْأَنْدَادَ، فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ الكَرِيمِ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهُؤلاءِ الزَّاعِمِينَ أَنَّ للهِ

شُرَكَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، العَابِدِينَ مَعَهُ غَيْرَهُ لِيُقَرِّبَهُمْ إِلَيْهِ زُلْفَى: لَوْ كَـانَ الأَمْرُ كَمَا تَقُولُونَ، وَأَنَّ مَعَ اللهِ آلهةً أُخْرَى تُعبَدُ لِتُقَرِّبَ إِلَيْهِ، وَلِتَشْفَعَ عِنْـدَهُ،

لَكَانَ أُولَٰئِكَ المَعْبُودُونَ يَعْبِدُونَهُ، وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِ، وَيَبْتَغُونَ إِلَيْهِ الـوَسِيلَةَ وَالقُرْبَةَ، فَآعُبُدُوهُ أَنْتُمْ وَحْدَهُ، كَمَا يَعْبُدُهُ مَنْ دُونَهُ، وَلاَ حَاجَةَ لَكُمْ إِلَى مَعْبُودِ يَكُونُ وَسِيطاً بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ، فَالله لاَ يُحِبُّ ذٰلِكَ.

(وَقِيلَ إِنَّ المَعْنَى هُوَ: لَطَلَبَ هؤلاءِ الآلِهَةُ طَرِيقاً يَصِلُونَ مَعَهُ إلى صَاحِبِ المُثْلُكِ المُطْلَقِ لِيُنَاذِعُوهُ عَلَيْهِ).

لاَبْتَغُوْا -لَطَلَبُوا. سَبِيلًا - بِالمُطَالَبَةِ وَالمُمَانَعَةِ أَوْ بِالتَّقَرُّبِ.

# (سُبْحَانَهُ) (وَتَعَالَى)

(٤٣) - ثُمَّ نَنزَهَ اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ الكَرِيمَةَ، وَقَدَّسَهَا عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرِيكُ، فَقَالَ: سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُهُ المُشْرِكُونَ الظَّالِمُونَ فِي زَعْمِهِمْ أَنَّ مَعَهُ آلِهَةً أُخْرى، بَلْ هُوَ وَاحِدُ أَحَدٌ صَمَدٌ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يُولَدْ،

## (السَّمَاوَاتُ)

(٤٤) - يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنَّهُ تُقَدِّسُهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ مِنَ المَخْلُوقَاتِ، وَتُنزَّهُهُ وَتَعظَّمُهُ وَتُجِلَّهُ عَمَّا يَقُولُهُ المُشْرِكُونَ، وَتَظَّمُهُ لَهُ بِالرَّبُوبِيَّةِ وَالوحدَانِيَّةِ، وَمَا مِنْ شَيءٍ فِي الوُجُودِ إِلّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَلَكِنَ النَّاسَ لاَ يَفْهَمُونَ تَسْبِحَهُمْ، لأَنَّ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ لُغَةً، يَحَمْدِهِ، وَلَكِنَ النَّاسَ لاَ يَفْهَمُونَ تَسْبِحَهُمْ، لأَنَّ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ لُغَةً،

وَوَسِيلَةً لِلتَّعْبِيرِ عَنْ تَسْبِيحِهِ رَبَّهُ. وَكَانَ اللهُ حَلِيماً لاَ يُعَاجِلُ مَنْ عَصَاهُ بِالعُقُوبَةِ، بَلْ يُوَجِّلُهُ وَيُنْظِرُهُ، فَإِنْ تَابَ وَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ مُسْتَغْفِراً غَفَرَ لَهُ، وَإِنِ آسْتَمَرَّ عَلَى كُفْرِهِ وَغَيِّهِ أَخذَهُ أَخْذَ عَزِيزِ مُقْتَدِرٍ.

كَ سُبْحَنْهُ وَتَعْلَىٰ عَمَّانِقُولُونَ

جِعَدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمَّ

ٳێۜٙڎؙۥػٲڹؘۘڂڸۣٮڡۘٞٵۼٛڡٛؗۅڒؘٳ

كُ قُلِلُّوكَانَ مَعَكُرْ ءَالِمَا ۗ كُمَا يَقُولُونَ

إِذًا لَّا بُّنَعُواْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا

عُلُوًاكَبِيرًا

﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّهَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا يُسُيِّحُ

## (الْقُرْآنُ) (بِالْآخِرُةِ)

(٤٥) ـ وَإِذَا قَرَأْتَ، يَا مُحَمَّدُ، القُرْآنَ عَلَى هٰؤلاءِ المُشْرِكِينَ، جَعَلْنَا

بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ حِجَابًا مَسْتُوراً عَنِ الْأَبْصَارِ، يَمْنَعُ وُصُولَ الهُدَى إِلَى

قُلُوبِهِمْ، وَذٰلِكَ عَقُوبَةً لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ، وَٱقْتِرافِهِمِ المُنْكَرَ وَالمَعَاصِيَ،

التِي تَجْعَلُ القُلُوبَ مُظْلِمَةً، وَتَضَعُ عَلَيْها أُغْشِيَةً تَحْجُبُ عَنْهَا الهُدَى.

حِجَاباً مَسْتُوراً \_ حِجَاباً سَاتِراً، أَوْ مَسْتُوراً عَن الحِسِّ.

(آذَانِهمْ) (الْقُرْآنِ) (أَدْبَارِهِمْ)

(٤٦) ـ وَجَعَلْنا عَلَى قُلُوبِهِمْ أُغْطِيَةً (أَكِنَّةً) تَغْشَى عَلَيْها فَلاَ يَفْقَهُونَ مِنَ

القُرْآنِ الذِي تَقْرَؤُه شَيئاً، وَجَعَلْنَا فِي آذَانِهِمْ صَمَماً ثَقِيلًا يَمْنَعُهُمْ مِنَ السَّمَعِ ، وَلِلْدَلِكَ فَإِنَّهُمْ لَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ، وَإِذَا تَلَوْتَ مِنَ القُرآنِ مَا يَتَحَدَّثُ

عَنْ وَحْدَانِيَّةِ اللهِ تَعَالَى أَدْبَرُوا رَاجِعِينَ نَافِرِينَ مِنْهُ، لَإِنَّهُمْ يُرِيدُونَ سَمَاعَ ذِكْرِ آلِهَتِهِمْ: اللَّاتِ وَالْعُزَّى...

أُكنَّةً - أُغْطِيَةً كَثِيرَةً مَانِعَةً.

وَقْراً - صَمَماً وَثِقَلًا فِي السَّمَعِ عَظِيماً.

(الظَّالِمُونَ) (٤٧) ـ وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالوَجْهِ الَّذِي يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِلَى القُرْآنِ، وَهُوَ الهُـزْءُ

وَالسُّخْرِيَةُ وَالتَّكْذِيبُ بِهِ حِينَ آسْتِمَاعِهِمْ إِلَيْكَ، وَأَعْلَمُ بِمَـا يَتَنَاجَـوْنَ بِهِ وَيَتَسَارُونَ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: مَجْنُونٌ، وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: كَاهِنٌ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: رَجُلُ مَسْحُورٌ.

هُمْ نَجْوَى \_ يَتَّنَاجَوْنَ فِي أَمْرِكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ. مَسْحُوراً مَعْلُوباً عَلَى عَقْلِهِ بِالسِّحْرِ، أَوْ سَاحِراً.

(٤٨) ـ وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ الكَريمِ : آنْظُرْ كَيْفَ يَضْرِبُ هُؤُلاءِ لَـكَ الْأَمْثَالَ، وَقَدْ ضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبيلِ ، وَلَمْ يَهْتَـدُوا إِلَى طَرِيقِ الْحَقِّ، لِضَلَالِهِمْ عَنْهُ، وَبُعْدِهِمْ مِنْهُ.

(أَئِذَا) (عِظَاماً) (وَرُفَاتاً) (أَئِنّا)

(٤٩) ــ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَمَّا قَالَهُ الكُفَّارُ، وَهُمُ يَسْتَبْعِدُونَ وُقُوعَ الحَشْــرِ

وَالمَعَادِ، فَيَسْتَفْهِمُونَ آسْتِفْهَامَ مُنْكِر: هَلْ إِذا صِرْنَـا عِظَامـاً وَتُرابـاً هَلْ

﴿ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرًّا وَإِذَا ذَكَرُتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ وَلُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَىٰرِهِمْ نُفُورًا

@ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ

حِجَابًا مَّسْتُورًا

وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ

الله نَحَنُ أَعْلَرُبِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عَإِذَ

يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِامُونَ إِن تَنَّيِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْخُورًا

ا انظر كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ

فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

ا وَقَالُوٓا أَءِذَا كُنَّاعِظُامًا وَرُفَانًا أَءِنَّا

لَمَبَعُوثُونَ خَلُقًا جَدِيدًا

رُفَاتاً - أَجْزَاءً مُفَتَّتةً أَوْ تُراباً أَوْ غُبَاراً.

(٥٠) \_ وَقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الكَرِيمَ بِأَنْ يَرُدَّ عَلَى هٰؤُلاءِ المُسْتَبْعِدِينَ

إِمْكَانَ وُقُوعَ الحَشْرِ وَالنَّشْرِ وَالخَلْقِ الجَدِيدِ بَعْدَ المَوْتِ وَالبِلَى، بِقَوْلِهِ: كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً، وَهُمَا أَشَدُّ آمْتِنَاعاً مِنَ العِظَام وَالرُّفَاتِ لِقَبُولِ ِ

قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَنَقُولُونِ مَتَىٰ هُو قُلُ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا

و أَوْخَلْقًامِ مَايَكُ بُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا

فَطَرَكُمْ - أَبْدَعَكُمْ وَأَحْدَثَكُمْ.

(٢٥) ـ وَفِي يَوْمِ القِيَامَةِ يَدْعُو اللهُ عِبَادَهُ فَيَقُومُونَ كُلُّهُم آسْتِجَابَةً لَّإِمْرِهِ،

(٥٠) يَوْمُ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ

بِحَمْدِهِ - وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثْتُمْ

وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا اللَّتِي هِيَ

إلَّاقَلِيلًا

ٱحۡسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَكَنَ يَنزَعُ بَيَّنَهُمْ

مُخَاطَبَاتِهِمْ، وَمُحَاوَرَتِهِم الكَلَامِيَّةِ، العِبَارَاتِ الْأَحْسَنَ، وَالكَلِمَاتِ

سَنُخْلَقُ مِنْ جَدِيدٍ خَلْقاً آخَرَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ إِنَّ هٰذا لَشَيءٌ لاَ يُصَدِّقُهُ العَقْلُ

ٱسْتِبْعَاداً مِنْهُمْ لِوُقُوعِهِ. وَيَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الكَريمَ بِأَنْ يُجِيبَهُمْ: إِنَّهُ

قَدْ يَكُونُ قَرِيباً فَلْيَحْذَرُوا ذٰلِكَ، فَإِنَّهُ قَرِيبٌ إِلَيْهِمْ وَسَيَأْتِيهِمْ لَا مَحَالَةَ.

يَكْبُرُ \_ يَعْظُمُ عَنْ قَبُولِ الحَيَاةِ كَالسَّمَاوَاتِ.

أُعْلَى حَرَكَةَ ٱسْتِهْزَاءٍ.

(٥١) ـ وَقُلْ لَهُمْ: أَوْ كُونُوا أَيُّ شَيءٍ، مِمَّا تَعْتَقِدُونَهُ عَظِيماً فِي أَنْفُسِكُمْ كَالحِبَالِ وَالْأَرْضِ ، فَإِنَّ اللهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَبْعَثَكُمْ أَحْيَاءً. وَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا إذا كُنَّا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً أَوْ خَلْقاً آخَرَ مِمَّا يُسْتَبْعَدُ قَبُولُهُ لِلْحَيَاةِ؟

فَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: يُعِيدُكُم الذِي خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ (فَطَرَكُمْ) وَلَمْ تَكُونُوا شَيْئًا مَذْكُوراً، ثُمَّ صِرْتُمْ بَشَراً تَنْتَشِرُونَ، فَإِنَّهُ قَـادِرٌ عَلَى إعَادَتِكُمْ، وَلَـوْ صِرْتُمْ عَلَى أَيِّ حَالٍ، وَلَنْ يُعْجِزَهُ إِحْيَاؤُكُمْ. وَيَقُـولُ تَعَالَى: إِنَّ الكَافِرينَ حِينَمَا يَسْمَعُونَ هَـٰذَا الجَـوَابَ مِنْ رَسُـول ِ اللهِ سَيُحَـرَّكُـونَ رُوُوسَهُمْ حَرَكَةَ آسْتِهْزَاءٍ، وَيَقُولُونَ: مَتَى يَكُونُ هٰذَا الْحَشْرُ وَالمَعَادُ؟

فَسَيْنْغِضُونَ ـ يُحَرِّكُونَ رُوُوسَهُمْ مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْفَل ِ وَمِنْ أَسْفَل ِ إِلَى

وَطَاعَةً لِإِرَادَتِهِ، وَهُمْ يَظُنُونَ أَنَّهُمْ لَمْ يَلْبَثُوا فِي الدُّنْيا إِلَّا قَلِيلًا مِنَ الوَقْتِ، وَهٰذا يُقَلِّلُ مِنْ قِيمَةِ الدُّنيا، بالنَّسْبَةِ إِلَى مَا هُمْ مُقْدِمُونَ عَلَيْهِ.

(الشَّيْطَانَ) (لِلإِنْسَانِ) (٥٣) ـ وَيَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الكَرِيمَ بأَنْ يَنْصَحَ المُؤْمِنينَ بأَنْ يَقُولُوا فِي

بِحَمْدِهِ ـ مُنْقَادُونَ آنْقِيَادَ الحَامِدِينَ لَهُ.

إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاكِ لِلْإِنسَانِ عَدُوَّا مُّيِينًا

وَ رَبُّكُوْ أَعَالُو بِكُوْ إِن يَشَأْ يُرْحَمْكُوْ اللَّهِ الْمُؤْوَلِينَ الْمُؤْوَلِينَ الْمُؤْوَلِينَ الْمُؤْوَلِينَ الْمُؤْوَلِينَ الْمُؤْوَلِينَ الْمُؤْوَلِينَ الْمُؤْوَلِينَا الْمُؤْوَلِينَا اللَّهِ الْمُؤْوَلِينَا الْمُؤْوَلِينَا الْمُؤْوَلِينَا الْمُؤْوَلِينَا الْمُؤْوَلِينَا اللَّهُ الْمُؤْوَلِينَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْوَلِينَا اللَّهُ الْمُؤْوَلِينَا اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّامِ اللَّهُ

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّيِّيَ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَنُورًا

قُلِاًدَعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنِ دُونِهِ عَلَيْ فَلَهِ عَلَيْ الْمُثَرِّ فَالْكُونِ الْمُثَرِّ فَالْمُلِكُونَ كَشَفَ الضُّرِّ عَلَيْ فَالْمَنْ فَالْمَثُرِّ فَالْمَتَوْمِيلًا عَنكُمْ وَلَا تَحَوْمِيلًا

الأَطْيَبَ، فَإِنَّهُمْ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَٰلِكَ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمْ، وَأُوْقَعَ بَيْنَهُمُ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمْ، وَأُوْقَعَ بَيْنَهُمُ الشَّرِّ وَالمُخَاصَمَةَ، وَالعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ، فَهُوَ عَـدُوَّ لِذُرِّيَةِ آدَمَ، ظَاهِرُ

العَدَاوَةِ سَافِرُها . • يَوْ إِنْ مِهِ هُمْ \* مِنْ مُرْدِمُ \* الْمُؤْمُّ مُنْهُمْ \* الْمُؤْمُّ مُنْهُمُ \* الْمُؤْمُّ مُنْهُمُ \* الْمُ

يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ - يُفْسِدُ وَيُهَيِّجُ الشَّرُّ بَيْنَهُمْ.

## (أرْسَلْنَاكَ)

(٥٤) - رَبُّكُمْ هُوَ العَلِيمُ بِكُمْ أَيُهَا النَّاسُ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ يَسْتَحِقُ الهِدَايَةَ وَبِمَنْ لاَ يَسْتَحِقُها، فَإِنْ شَاءَ رَحِمَكُمْ بِتَوْفِيقِكُمْ إِلَى طَاعَتِهِ، وَالإِنَابَةِ إِلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَ عَذَبَكُمْ بِصَرْفِكُمْ عَنِ الإِيمَانِ وَالهُدَى، فَتَمُوتُونَ عَلَى شِرْكِكُمْ، وَتَصِيرُونَ إِلَى النَّارِ وَعَذَابِها. فَعَاقِبَةُ النَّاسِ مَجْهُولَةً، وَلاَ يَعْلَمُ الغَيْبَ إِلَّا الله، وَلَمْ نُرْسِلْكَ يَا مُحَمَّدُ وَكِيلًا عَلَيْهِمْ لِتُجْسِرَهُمْ عَلَى النَّيْبَ إِلَّا الله، وَإِنَّمَا أَرْسَلْنَاكَ مُبَشِّراً وَنَذِيراً وَدَاعِياً إِلَى اللهِ، وَحِسَابُ النَّاسِ عَلَى اللهِ، وَإِنَّمَا أَرْسَلْنَاكَ مُبَشِّراً وَنَذِيراً وَدَاعِياً إِلَى اللهِ، وَحِسَابُ النَّاسِ عَلَى اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

وَكِيلًا مِوْكُولًا إِلَيْكَ أَمْرُهُمْ.

### (السَّمَاوَاتِ) (النَّبِيِّينَ) (وَآتَيْنَا)

(٥٥) - وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَرَاتِ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، فِي الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيةِ ، وَقَالَ تَعَالَى فِي آية وَالمَعْصِيةِ ، وَقَالَ تَعَالَى فِي آية أَخْرَى ﴿ وَلَكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ (١) ، وَهُو تَفْضِيلُ اللهُ أَعْلَمُ بِأَسْبَابِهِ . وَهُذَا القَوْلُ لاَ يُنَافِي مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (لاَ تُفَضِّلُوا بَيْنَ الأَنْبِياءِ) ، فَالمَقْصُودُ هُنَا التَّفْضِيلُ بِمُجَرَّدِ النَّشَهِي وَالعَصَبِيّةِ ، لاَ بِمُقْتَضَى دَلِيل شَرْعِيِّ ، وَلَكِنْ إِذَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى شَيءِ وَالعَصَبِيّةِ ، لاَ بِمُقْتَضَى دَلِيل شَرْعِيٍّ ، وَلَكِنْ إِذَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى شَيءِ وَالعَصَبِيّةِ ، لاَ بِمُقْتَضَى دَلِيل شَرْعِيٍّ ، وَلَكِنْ إِذَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى شَيءِ وَالعَصَبِيّةِ ، لاَ بِمُقْتَضَى دَلِيلُ شَرْعِيٍّ ، وَلَكِنْ إِذَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى شَيءٍ وَالْعَنْ إِذَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى شَيءِ وَالْعَرْمِ مِنَ الرَّسُلِ أَفْضَلُهُ مِنْ بَاقِي الْأَنْبِيَاءِ ، وَأَنْ الرُّسُلِ أَفْضَلُ مِنْ بَاقِي الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ أَفْضَلُهُ مُ

وَأُولُو العَزْمَ مُمْ خَمْسَةً: نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٌ. وَيَقُولُ تَعَالَى إِنَّه آتَى دَاوُدَ زَبُوراً، وَفَضَّلَهُ بِهِ عَلَى غَيْرِه، وَلَمْ يُفَضَّلُهُ بِالمُلْكِ.

الزَّبُورُ - كِتَابٌ فِيهِ تَحْمِيدٌ وَتَمْجِيدٌ لِلْحَالِقِ وَمَواعِظُ.

(٥٦) ـ قُـلْ يَا مُحَمَّـدُ لِهُوْلاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّـذِينَ عَبَدُوا غَيْـرَ اللهِ: آذْعُوا الأَصْنَامَ وَالْإِنْدَادَ ـ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ أَرْبَابٌ وَآلِهَةً مِنْ دُونِ اللهِ ـ حِينَ

(١) الآية ٢٥٣ من سورة البقرة.

يَنْزِلُ بِكُم الضَّرُّ إِلَى عَـوْنِكُمْ، وَلِرَفْعِ الضَّرِّ عَنْكُمْ، فَاإِنَّهُمْ لاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ، وَلاَ يَمْلِكُونَ تَحْوِيلَهُ إِلى غَيْرِكُمْ، وَالذِي يَقْدِرُ عَلَى ذٰلِكَ هُوَ اللهُ وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ.

تَحْوِيلًا - نَقْلَهُ إلى غَيْرِكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَعْبُدُهُمْ.

## (أُوْلَئِكَ)

(٥٧) - قَالَ آبْنُ عَبَّاسِ : إِنَّ جَمَاعَةً مِنَ الإِنْسِ كَانُوا يَعْبُدُونَ جَمَاعَةً مِنَ الجِنْ، فَأَسْلَمَ الجِنَّونَ، وَالإِنْسُ لاَ يَدْرُونَ بِإِسْلامِهِمْ، وَبَقُوا مُتَمَسِّكِينَ لِيهِيْهِمْ، فَنَزَلَتْ هٰذِه الآيَةُ. يَقُولُ تَعَالَى لِهُوُلاءِ المُشْرِكِينَ جَمِيعاً: إِنَّ هٰؤلاءِ اللهِ هُمْ عِبَادُ مِنْ خَلْقِ هُولاءِ اللهِ هُمْ عِبَادُ مِنْ خَلْقِ اللهِ، هُمْ عِبَادُ مِنْ خَلْقِ اللهِ، وَتَحْتَ قَهْرِهِ وَسُلْطَانِهِ، وَيَعْمَلُونَ جَاهِدِينَ عَلَى الفَوْذِ بِالقُرْبِ مِنْهُ اللهِ، وَتَحْتَ قَهْرِهِ وَسُلْطَانِهِ، وَيَعْمَلُونَ جَاهِدِينَ عَلَى الفَوْذِ بِالقُرْبِ مِنْهُ تَعَالَى ، بِالطَّاعَةِ وَالقُرْبَةِ، وَأَكْثَرُ هُؤلاءِ المَعْبُودِينَ قُرْباً مِنَ اللهِ يَدْعُو اللهَ تَعَالَى ، بِالطَّاعَةِ وَالقُرْبَةِ، وَأَكْثَرُ هُؤلاءِ المَعْبُودِينَ قُرْباً مِنَ اللهِ يَدْعُو اللهَ وَيَثَابَهُ وَعِقَابَهُ. فَإِذَا كَانَ هٰذَا وَيَبْتَغِي إِلَيْهِ الوَسِيلَةَ وَالقُرْبَةِ مِنْهُ، وَيَخْشَى عَذَابَهُ وَعِقَابَهُ. فَإِذَا كَانَ هٰذَا هُوَ حَلَاهُ هُولاءِ الأَرْبَابِ فَكَيْفَ تَعْبُدُونَهُمْ ؟ وَمَا أَجْدَرَكُمْ أَنْ تَتَوجَّهُوا إِلَى اللهِ الوَاحِدِ الأَحْدِ الخَالِقِ القَاهِرِ بِالعِبَادَةِ وَالدَّعَاءِ وَالحَشْيَةِ، كَمَا يَتَوجَّهُوا إِلَى اللهِ الوَاحِدِ الأَحْدِ الخَالِقِ القَاهِرِ بِالعِبَادَةِ وَالدَّعَاءِ وَالحَشْيَةِ، كَمَا يَتَوجَّهُوا إِلَى اللهِ الوَاحِدِ الأَدْعَاءِ الخَلْونَةُ مُ أَنْتُمْ وَتَدْعُونَهُمْ أَرْبَاباً. وَعَذَابُ اللهِ خَلِيقً بِأَنْ

الوَسِيلَةَ - القُرْبَةَ بالطَّاعَةِ وَالعِبَادَةِ.

## (الْقِيَامَةِ) (الْكِتَابِ)

(٥٨) - وَمَا مِنْ قَرْيَةٍ مِنَ القُرَى التِي ظَلَمَ أَهْلُهَا أَنْفُسَهُمْ بِالكُفْسِرِ وَالمَعَاصِي، إِلَّا وَيُهْلِكُهَا اللهُ، وَيُهْلِكُ أَهْلَها، وَيُبِيدُهُمْ بِالاسْتِئْصَال ِ قَبْلَ يَوْمَ القِيَامَةِ، أَوْ يُعَذِّبُهُمْ بِابْتِلائِهِمْ بِأَصْنَافٍ مِنَ العَذَابِ، بِسَبَب ذُنُوبِهِمْ، وَخَطَايَاهُمْ، وَكَانَ ذٰلِكَ مُثْبَتًا فِي عِلْم اللهِ، أَوْ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ.

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: إِنَّ أُوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: آكْتُبْ. فَقَالَ لَهُ: آكْتُبْ. فَقَالَ: وَمَا أُكْتُبُ؟ قَالَ: آكْتُبِ المُقَدَّرَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ). (أُخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ).

## (بِالْآيَاتِ) (وآتَيْنَا)

(٥٩) ـ قَالَ آبْنُ عَبَّاسِ : إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمُ الصَّفا ذَهَبًا، وَأَنْ يُنَحِّي عَنْهُمْ جِبَالَ مَكَّةَ فَيَزْرَعُوا، عَلَى أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ إِنْ حَقَّقَ لَهُمْ ذٰلِكَ. فَقَالَ لَهُم الرَّسُولُ: أُوتَفْعَلُونَ؟ قَالُوا:

أُوْلِيَكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنُغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الَّقِرْبُ إِ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ اَقْرَبُ إِ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَا بَهُ ۚ إِنَّ عَذَا بَ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُورًا إِلَّا

وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَعْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا

وَمَامَنَعِنَاآأَن نُّرُسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّاآَن كَنْ بَاالْأُوَّلُونَّ وَءَائِيْنَاتُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُثْصِرَةً

فَظَلَمُهُ الْبِهَاوَ مَانُزُسِلُ بِٱلْأَيْبَ إلَّا تَخُويفًا

نَعَمْ قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ رَبُّهُ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ: إنَّ رَبُّكُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ، وَيَقُولُ لَكَ: إِنَّ شِئْتَ أَصْبَحَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا، فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ عَذَبْتُهُ عَدَابًا لاَ أَعَذَّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ أَبْوَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: بَلْ بَـاب التُّوْيَة وَالرُّحْمَة.

وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِنَبِّيهِ الكَرِيمِ : إِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ إِلَى قُرَيْش كَمَا سَأْلُوهُ، فَإِنَّ ذٰلِكَ سَهْلٌ عَلَيه يَسِيرٌ، وَلٰكِنَّ الذِي مَنْعَهُ مِنْ إِرْسَالِ الآيَاتِ التِي سَأَلُوهَا هُوَ تَكْذِيبُ الأَوَّلِينَ بِمِثْلِها، بَعْدَ أَنْ سَأَلُوها وَجَاءَتُهُمْ. فَإِذا أَرْسَلَهَا اللهُ إِلَى قُرَيْش ، وَكَذَّبُوا بِهَا عُوجِلُوا بِالعَذابِ، وَلَمْ يُمْهَلُوا.

وَقَدْ سَأَلَتْ ثُمُودُ نَبِيَّهَا صَالِحاً أَنْ يُخْرِجَ لَهُمْ نَاقَةً عُشَرَاءً، فَدَعَا الله، فَأَخْرَجَهَا لَهُمْ مِنْ صَخْرَةٍ صَمَّاءَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هٰذِهِ النَّاقَةَ حُجَّةً وَاضِحَةً، وَدَلَالَةً عَلَى وَحْدَانِيَّةٍ خَالِقِهَا وَقُدْرَتِهِ، وَعَلَامَةً عَلَى صِدْقِ رِسَالَةِ رَسُولِهِ صَالِحٍ ، فَكَفَرَتْ ثَمُودُ بِالنَّـاقَةِ، وَمَنَعُـوهَا شُـرْبَهَا، وَقَتَلُوهَا، فَأَبَادَهُمُ اللهُ عَنْ آخِرهِمْ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى إِنَّهُ يُخَوِّفُ النَّاسَ بِمَا شَاءَ مِنَ الآيَاتِ لَعَلُّهُمْ يَعْتَبرُونَ وَيَرْجِعُونَ إِلَى اللهِ .

مَبْصِرَةً - آيَةً بَيِّنَةً وَاضِحَةً أَوْ ذَاتَ بَصِيرَة لَمَنْ يَتَأَمَّلُهَا.

فَظَلَمُوا بِهَا ـ فَكَفَرُوا بِهَا ظَالِمِينَ فَأَهْلِكُوا. (الرُّؤْيَا) (أُرَيْنَاكَ) (الْقُرْآنِ) (طُغْيَاناً)

(٦٠) ـ يَحُثُّ اللهُ تَعَالَى رَسُولُهُ الكَرِيمَ عَلَى القِيَامِ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ إِبْلَاغِ الرِّسَالَة، وَيَقُولُ لَـهُ: إِنَّ رَبُّكَ هُـوَ القَادِرُ عَلَى عِبَـادِه، وَهُمْ فِي قَبْضَتِهِ وَتَحْتَ قَهْـرهِ وَغَلَبَتِهِ، فَـلَا يَقْدِرُونَ عَلَى أَمْـر إِلَّا بِقَضَائِـهِ وَقَدرِهِ، وَقَـدْ عَصَمَكَ اللَّهُ مِنْ أَعْدَائِكَ، فَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى إِيصَالِ الْأَذَى إِلَيْكَ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ الرُّوْيَا، التِي أَرَاهَا رَسُولَهُ لَيْلَةَ الإسْرَاءِ، إلا آمْتِحَانـاً وَآخْتِبَاراً لِلنَّاسِ ، فَأَنْكَرَهَا قَـوْمُ، وَكَذَّبُوا بِهَا، وَكَفَـرَ بَعْضُ مَنْ كَانَ أَسْلَمَ وَآمَنَ برسَالَةِ الرَّسُولِ، وَآزْدَادَ المُخْلِصُونَ إِيمَاناً.

(وَقَالَ آبْنُ عَبَّاس َ: إِنَّ الـرُّوْيا كَـانَتْ رُوْيَا عَيْنِ أَرِيهَـا رَسُولُ اللهِ، لَيْلَةَ الإسراء).

وَمَا جَعَلَ اللَّهُ الشَّجَرَةَ المَلْعُونَةَ التِي جَاءَ ذِكْرُها فِي القُرْآنِ (وَهِيَ شَجَرَةُ الـزُّقُوم \_ : إِنَّ شَجَـرَةَ الزَّقُـوم طَعـامُ الأثِيم \_ ، فَعَجِبَ الْمُشْـرِكُـونَ وَآسْتَهْزَوُوا. . مِنْ وُجُودٍ شَجَرَةٍ فِي أَصْلِ الجَحِيم . . ) إِلَّا فَتْنَةً لِلنَّاس ،

هُ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِّ وَمَاجَعَلْنَاٱلرُّءَيَاٱلَّتِي أُرَيْنَكَ إِلَّافِتْ نَدَّ لِّلنَّاسِ وَٱلشَّحَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِّ وَنُحْوِّ فُهُمْ فَمَايِزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَنَّا كِبِيرًا لَهُ

فَالْمُوْمِنُونَ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً، وَعَلِمُوا أَنَّ الذِي جَاءَ هُوَ الحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ، وَأَمَّا المُجْرِمُونَ المُكَذِّبُونَ فَآزْدَادُوا تَشَكُّكاً وَطُغْياناً، وَكُفْراً. وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ يُخَوِّفُ الكُفَّارَ بِالوَعِيدِ، وَالعَذابِ، وَالنَّكَالِ، فَلاَ يَزِيدُهُمْ ذٰلِكَ إِلَّا طُغْيَاناً، وَتَمَادِياً فِي الكُفْرِ وَالضَّلَالِ.

## (لِلْمَلَائِكَةِ) (لآدَمَ) (أَأْسُجُد)

(٦١) - يُذَكِّرُ اللهُ العِبَادَ بِعَدَاوَةِ إِبْلِيسَ لِآدَمَ وَذُرَّيَتِهِ فَيَقُولُ: إِنَّهُ أَمَرَ المَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ. فَسَجَـدُوا كُلُّهُمْ إِلَّا إِبْلِيسَ فَإِنَّهُ آسْتَكْبَرَ وَأَبَى السُّجُـودَ لِآدَمَ آسْتِعْلاءً عَلَيْهِ، وَآخِتِقَاراً لَهُ، وَقَالَ للهِ العَظِيمِ: كَيْفَ أَسْجُد لِمَنْ خَلَقْتَهُ مِنْ طِين؟

#### (أَرَأَيْتَكَ) (لَثِنْ) (الْقِيَامَةِ)

(٦٢) - وَقَالَ إِبْلِيسُ لِلرَّبِّ الكَرِيمِ مُتَواقِحاً: أَلَا تَرَى إِلَى هٰذا الــذِي شَرَّفْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ عَلَيَّ فَإِنْ أَخْرْتَنِي وَأَنْظَرْتَنِي إِلَى يَوْمِ القِيَـامَةِ، لأَضِلَّنَ ذُرِّيَتُهُ، وَلأَسَيْطِرَنَّ عَلَيْهِمْ، وَلأَحْتَوِيَنَّهُمْ إِلاّ قَليلاً مِنْهُمْ.

أَرَأَيْتَكَ \_ أُخْبِرْنِي .

لأَحْتَنِكَنَّ - الاَحْتِنَاكُ، لُغَةً، وَضْعُ شَيءٍ فِي حَنَكِ الدَّابَّةِ الأَسْفَلِ لِتُقَادَ بِسُعِ، أَيْ إِنَّهُ سَيَمْلِك نَاصِيَتَهُمْ، وَيُسَيْطِرُ عَلَيْهِمْ. أَوْ لَاسْتَأْصِلَنَهُمْ بِالإغْوَاءِ.

(٦٣) - لَمَّا سَأَلَ إِبْلِيسُ النَّظِرَةَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى لَهُ: آذْهَبْ لِشَأْنِكَ الذِي آخَتَرتَهُ، فَقَدْ أَنْظَرْتُكَ. ثُمَّ أَوْعَدَهُ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ، نَارَ جَهَنَّمَ، وَأَنَّهَا سَتَكُونُ جَزَاءً لَهُمْ، جَزاءً وَافِياً كَافِياً لاَ يَنْقُصُ لَهُمْ مِنْهُ شَيءً. (جَزَاءً مَوْفُوراً).

## (الأَمْوَال ) (وَالأَوْلَادِ) (الشَّيْطَانُ)

(٦٤) - وَقَالَ اللهُ تَعَالَى لإبلِيسَ: وَآدْعُ مِنْهُمْ مَنِ آسْتَطَعْتَ إِلَى مَعْصِيَةِ اللهِ، وَآسْتَخَفْ وَآرْعِجُهُ (آسْتَفْرِزْ) وَآحْمِلْ عَلَيْهِمْ بِجُنُودِكَ: خَيَّالَتِهِمْ وَرَجَّالَتِهِمْ (بَجْنُودِكَ: خَيَّالَتِهِمْ وَرَجِلكَ)، وَحَاوِلْ إِغْوَاءَهُمْ بِكُلُّ مَا آسْتَطَعْتَ، وَآدْعُهُمْ إلى كَسْبِ أَمْوَالِهِمْ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلِ المَشْرُوعِ، وَإِنْفَاقِها فِي غَيْرِ اللهِ فِي أَوْلاَدِهِمْ السَّمْرَةِ وَاللهِ فِي أَوْلاَدِهِمْ بِمَا يَكُرَهُ اللهُ (كَعَبْدِ اللهِ، (وَهُذَا كُلُّهُ مُشَارَكَةٌ مِنْ إِبْلِيسَ فِي أَوْ بِإِذْخَالِهِمْ فِي غَيْرِ دِينِ اللهِ، (وَهُذَا كُلُّهُ مُشَارَكَةٌ مِنْ إِبْلِيسَ فِي

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَ فِي أَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوۤ إِلَّاۤ إِبْلِيسَ قَالَ لَا الْفَا ءَأَسْجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا

## اللهِ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَنذَاٱلَّذِي

ڪَرَّمْتَ عَلَىَّ لَمِنْ أَخَرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَ نِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَ إِلَّا قَلِيلًا

تَكَ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَ فَالَ أَذْهَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ مَ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَوْفُورًا

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْولِ وَالْأَوْلَلِدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا الأَوْلَادِ)، وَعِدْهُمْ بَاطِلاً بِالنَّصْرَةِ وَالعَوْنِ. . فَإِنَّك فِي كُلِّ ذٰلِكَ لَنْ تُضِلًّ غَيرَ الضَّالِّينَ، وَهُؤُلاءِ الضَّالُونَ هُمْ وَحْدَهُم الَّذِينَ تَسْتَطِيعُ إِغْوَاءَهُمْ.

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَعِدُ أُولِيَاءَهُ إِلَّا كَذِباً وَبَاطِلاً وَغُرُوراً، لِأَنَّهُ لاَ يُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئاً مِنْ عِقَابِ اللهِ إِذَا نَزَلَ بِهِمْ.

أَسْتَفْزِزْ - أَسْتَخِفً وَآسْتَعْجِلْ أَوْ أَزْعِجْ .

أُجْلِبْ عَلَيْهِمْ ـصِحْ عَلَيْهِمْ وَسُقْهُمْ.

بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ـ بِكُلِّ رَاكِبٍ وَمَاشٍ فِي مَعَاصِي اللهِ .

غُرُوراً - بَاطِلاً وَخِدَاعاً.

#### (سُلْطَانٌ)

(٦٥) - وَيَقُولُ تَعَالَى لِإِبْلِيسَ: أَمَّا عِبَادِي الَّذِينَ أَطَاعُونِي فَاتَّبَعُوا أَمْرِي وَعَصَوْكَ، فَلَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، وَلِذَٰلِكَ فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ إِضْلاَلَهُمْ وَلاَ إِغْوَاءَهُمْ، فَهُمْ فِي حِفْظِي، وَجِرَاسَتِي، وَرِعَايَتِي، وَكَفَى بِاللهِ حَافِظاً وَمُؤَيِّداً وَنَصِيراً.

سُلْطَانٌ . تَسَلُّطُ وَقُدْرَةٌ عَلَى إغْوَائِهِمْ.

(٦٦) - وَاللهُ تَعَالَى رَبُّكُمْ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ السَّفُنَ وَالمَرَاكِبَ، لِتَسِيرَ فِي البَحْرِ، وَتَنْقُلُكُمْ وَأَنْقَالَكُمْ وَأَمْتِعَتَكُمْ وَتِجَـارَتَكُمْ، مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ، لِلْتَجَارَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَسْبَابِ الرَّزْقِ مَكَانٍ، لِلتَّجَارَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَسْبَابِ الرَّزْقِ وَالكَسْبِ، وَتَبَادُل الحَاجَاتِ وَهٰذا كُلُّهُ مِنْ فَضْل اللهِ وَرَحْمَتِه بِعِبَادِهِ.

يُزْجِي - يُجْرِي وَيُسَيِّرُ وَيَسُوقُ بِرِفْقٍ.

# (نَجَّاكُمْ) (الإِنْسَانُ)

(٦٧) - وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ الضُّرُّ فِي البَحْرِ، لَمْ يَجِدُوا غَيْرَ اللهِ تَعَالَى مَنْ يَدْعُونَهُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لِيُنْقِذَهُمْ مِمَّا هُمْ فِيهِ، مِنْ كَرْبِ وَشِيدَةٍ، وَيَغِيبُ فِي سَاعَةِ الشِّيدَةِ وَالضَّيقِ عَنْ خَوَاطِرِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ وَحُدَهُ اللهَ مُعْرَدُونَ أَنَّ اللهَ هُو وَحُدَهُ القَادِرُ عَلَى إِنْجَائِهِمْ مِمَّا هُمْ فِيهِ.

وَلٰكِنَّهُمْ حِينَ يُنْجِيهِمُ اللهُ، وَيُعِيدُهُمْ إلى البَرِّ سَالِمِينَ، يَنْسَوْنَ اللهَ الذِي عَبَدُوهُ، وَدَعَوْهُ فِي البَحْرِ، وَيُعْرِضُونَ عَنْ دُعَاثِهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَمِنْ سَجِيَّةِ الإِنسَانِ الكُفْرُ، يَنْسَى النَّعَمَ وَيَجْحَدُهَا (وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُوراً). وَ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَنُّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا

الله ثَيْكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ الَّذِى يُزْجِى لَكُمُ الَّذِى يُزْجِى لَكُمُ الَّذِى يُزْجِى لَكُمُ الْف الْفُلُكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْ لِمِدِّةً إِنَّهُ ،كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِ ٱلْبَحْرِضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّ لَكُرْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعَرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا

اَفَأَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْمُ الْمَالِيَّةِ الْمُؤْمِنِيَ الْمُؤْمُ وَكِيلًا الْمُؤْمُ وَكِيلًا الْمُؤْمُ وَكِيلًا

اَمَ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً اللهِ اللهُ ال

ن ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي َ عَادَمَ الْمُثَلِّيَا اللهِ وَكَفَدْ كَرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ الْمُثَلِّيِّةِ فَكَرَّمُنَا بَنِي عَادَمَ الْمُثَلِّيِّةِ فِي ٱلْمَرِّ وَٱلْبَحْرِ

وحمانهم في البروالبحر ورزقنكهم مِن الطّيبنت وَفَضَّ لَنكهُ مْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقَنَاتَفَضِيلًا

يُوْمَ نَدْعُواْكُلَّأَنَاسٍ بِإِمَّمِهِمُّ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ بِيمِينِهِ عَ فَأُوْلَنَيِكَ يَقْرَءُونَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيلًا

(٦٨) - أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّكُمْ بِخُرُوجِكُمْ سَالِمِينَ مِنَ البَحْرِ إِلَى البرَّ، قَدْ أَمِنْتُم آنْتِقَامَ اللهِ وَعَذَابَهُ؟ فَقَدْ يَخْسِفُ بِكُمْ جَانِبَ البَرِّ بِزِلْزَالٍ أَوْ بُرْكَانٍ. وَقَدْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ رِيحاً شَدِيدَةً تَرْمِيكُمْ بِالحَصْبَاءِ، أَوْ يُهْلِكُكُمْ بِغَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الأَسْبَابِ المُسَخَرةِ لِقُدْرَةِ اللهِ، دُونَ أَنْ تَجِدُوا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَكِيلًا يَحْمِيكُمْ وَيَدْفَعُ عَنْكُمْ.

الحَاصِبُ مَطَرٌ تَسْقُطُ مَعَهُ حَصْبَاءُ، أَوْ رِيحٌ تَحْمِلُ حَصْبَاءَ. وَالحَصْبَاءُ وَلَّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَلَاءُ وَلَائِمُ وَلِيْلِمُ وَلَائِمُ وَلِمُ وَلَائِمُ وَلِمُوالِمُ وَلَائِمُ وَلِمِلْعُلِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلِمُ وَلَائِمُ وَلِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلِمُوالْمُوالِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلِمُوالْمُ وَلِمُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلِمُ لَلْمُعِلِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ ولَائِمُ وَلَائِمُ وَلِمِلْمُ وَلِمُولُولُ وَلَائِمُولُ وَلَمُولُو

أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ - أَنْ يُغَوِّرَ وَيُغَيِّبَ بِكُمْ تَحْتَ الثَّرَى.

. (٦٩) - أَمْ أَمِنْتُمْ أَيُهَا المُعْرِضُونَ عَنْ رَبِّكُمْ فِي الْبَرِّ، بَعْدَ مَا آغْتَرَفْتُمْ بِوَ لَبَوْ مَرَّةً أَخْرَى، فَيُسْرِسُلَ بِوَحْدَانِيَّتِهِ وَأَنْتُمْ فِي البَحْرِ مَرَّةً أُخْرَى، فَيُسْرِسُلَ عَلَيْكُمْ رِيحاً تَقْصِفُ الصَّوَارِيَ، وَتُغْرِقُ المَركَبَ، بِسَبَب كُفْرِكُمْ، وَإِعْراضِكُمْ عَنِ اللهِ، وَحِينَئِذٍ لَا تَجِدُونَ لَكُمْ مَنْ يَنْصُرُكُمْ أَوْ يَأْخُذُ بِتَأْرِكُمْ بَعْدَكُمْ.

قَاصِفاً - عَاصِفاً شَدِيداً مُهْلِكاً - أَوْ هُوَ رَيحُ البِحَارِ.

تَبِيعاً - نَصِيراً أَوْ مُطَالِباً بِالثَّأْرِ.

(آدَمَ) (وَحَمَلْنَاهُمْ) (وَرَزَقْنَاهُمْ) (الطَّيِّبَاتِ) (وَفَضَّلْنَاهُمْ)

(٧٠) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ تَشْرِيفِهِ لِبَنِي آدَمَ، وَتَكْرِيمِهِ إِيَّاهُمْ بِأَنْ خَلَقَهُمْ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، وَأَكْمَل هَيْئَةٍ، وَبِأَنْ مَيْزَهُمْ بِالعَقْل ، وَبِأَنْ حَمَلَهُمْ فِي الْبَرْعَلَى الدَّوْلِ السَّفُنِ وَالمَرَاكِب، وَبِأَنْ رَزَقَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، مِنْ زُرُوعٍ وَثِمَارٍ، وَلُحُومٍ وَلِبَـاسٍ وَسَكَنٍ، وَمِنْ مَنَاظِرَ مُبْهِجَةٍ. كَمَا يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ تَفْضِيلِهِ إِيَّاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِهِ، بِالعَقْل ِ، وَالتَّفْكِيرِ، وَقَدْ فَضَّلَهُمْ بِاسْتِخْلافِهِمْ فِي الأَرْض ِ.

(نَدْعُو) (بِإِمَامِهِمْ) (كِتَابَهُ) (كِتَابَهُمْ) (أُولئِكَ) (يَقْرَؤُونَ)

(٧١) ـ وَيَوْمَ القِيَامَةِ تُدْعَى كُلُّ أُمَّةٍ بِالشَّعَارِ الذِي تُعْرَفُ بِهِ، فَيُقَالُ: يَـا أُمَّةَ عِيسَى، وَيَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ. لِيَتَسَلَّمُوا كُتُبَ أَعْمَالِهِمْ، فَالَّذِينَ يُعْطَوْنَ كُتُبَ أَعْمَالِهِمْ بِأَيْمَانِهِمْ، وَهُمُ السُّعَداءُ، فَهٰؤلاءِ يَقْرَوُونَ كِتَـابَهُمْ مُبْتَهِجِينَ، وَلاَ يُنْقَصُونَ مِنْ أُجُورِ أَعْمَالِهِمْ شَيْئاً.

إِمَامُهُمْ - شِعَارُهُمْ أَوْ نَبِيُّهُمْ أَوْ كِتَابُ أَعْمَالِهِمْ .

الفَتِيلُ ـ خَيْطٌ رَفِيعٌ فِي نَوَاةِ التَّمْرَةِ.

#### (الأخِرَةِ)

(٧٢) \_ وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهِ الحَيَاةِ أَعْمَى القَلْبِ، لَا يُبْصِرُ سَبِيلَ الهُدَى وَالرَّشَادِ، وَلَا يَتَأَمَّلُ حُجَجَ اللهِ وَآيَاتِهِ وَبَيَّنَاتِهِ، فَهُوَ كَذْلِكَ أَعْمَى فِي الآخِرَةِ لَا يَرَى طَرِيقَ الخَيْرِ وَالنَّجَاةِ، وَيَكُونُ فِي الآخِرَةِ أَشَدَّ ضَلَالًا مِنْهُ فِي الدُّنْيا.

(٧٣) \_ يُخْبِرُ الله تَعَالَى عَنْ تَأْبِيدِهِ لِرَسُولِهِ الكَرِيمِ، وَعَنْ تَثْبِيتِهِ إِيَّاهُ، وَعِصْمَتِهِ لَهُ مِنْ شَرِّ الأَشْرَارِ، وَكَيْدِ الفُجَّارِ، وَأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ المُتَوَلِّي أَمْرَهُ وَنَصْرَهُ، فَقَدْ حَاوَلَ المُشْرِكُونَ فِتَنَّهُ عَمَّا أَوْحَى الله إلَيْهِ، لِيَفْتَرِيَ عَلَى اللهِ غَيرَهُ، وَهُوَ الصَّادِقُ الأَمِينُ، فَقَدْ سَاوَمُوهُ عَلَى أَنْ يَعْبُدُوا الله رَبَّهُ، مُقَابِلَ غَيرَهُ، وَهُوَ الصَّادِقُ الأَمِينُ، فَقَدْ سَاوَمُوهُ عَلَى أَنْ يَعْبُدُوا الله رَبَّهُ، مُقَابِلَ أَنْ يَتْرُكُ التَّنْدِيدَ بِآلِهُتِهِمْ، وَمَا كَانَ يَعْبُدُ آباؤهُمْ. وَسَاوَمُوهُ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ لِبَعْض كُبرائِهِمْ مَجْلِساً غَيْرَ مَجْلِسِ الفُقَرَاءِ، وَلَوْ أَنَّهُ رَضِيَ مُسَايَرَتَهُمْ فِي الفِتْنَةِ، وَلَكَفُوا عَنْ إِيذَائِهِ وَتَكْذِيهِ.

لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ - لِتَخْتَلِقَ وَتَتَقُولَ عَلَيْنَا.

# (ثبَّتناك)

(٧٤) ـ وَلٰكِنَّ اللهَ تَعَالَى ثَبَّتَ رَسُولَهُ ﷺ ، وَعَصَمَهُ عَنِ آلانْجِرَافِ عَنِ الطَّرِيقِ المُسْتَقِيمِ . وَلَوْلاَ عِصْمَةُ اللهِ تَعَالَى لِـرَسُولِـهِ لَرَكَنَ إِلَى الكُفَّـارِ بَعْضَ الشَّيءِ . وَالانْجِـرَافُ الـطَّفِيفُ فِي أُوَّل الـطَّرِيقِ يَنْتَـهِي إلى الانْجِرافِ الكَامِلِ فِي نِهَايَتِهِ .

تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ - تَمِيلُ إِلَيْهِمْ.

# (لأَذَقْنَاكَ) (ٱلْحَيَاةِ)

(٧٥) \_ وَلَوْ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ رَكَنَ إلى الكُفَّادِ، وَلَوْ قَلِيلًا، لَعَاقَبَهُ اللهُ عَلَى ذَٰلِكَ الرُّكُونِ بِإِذَاقَتِهِ عَذَابَ الدُّنيا، وَعَذَابَ الاَّحِرَةِ مُضَاعَفَيْنِ، وَبِإِفْقَادِهِ المُعِينَ وَالنَّصِيرَ. وَلَإِنَّ الرَّسُولَ العَظِيمَ قُدْوَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ يَقْتَدُونَ بِهِ، فَأَيُّ تَصَرُّف مِنْهُ يُتَابِعُهُ المُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ، وَيَتَخِذُونَهُ سُنَّةً.

ضِعْفَ الحَيَاةِ - عَذَاباً مُضَاعَفاً فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا و فِي الآخِرَةِ .

#### (خِلاَفَك)

(٧٦) \_ وَلَمَّا يَئِسَ الكُفَّارُ مِنْ إِمْكَانِ اسْتِدْرَاجِ السَّوْسُولِ ﷺ إلى

وَمَن كَانَ فِي هَلَدِهِ ۚ أَعُمَىٰ فَهُوَ فِٱلْآخِرَةِ أَعُمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا

و إِنكَ ادُواْ لِيَقْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى أَوْحَيْنَ إَلِيُكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ وَإِذَا لَّا تَّخَذُوكَ خَلِيلًا

وَلُوْلَآ أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا

إِذَا لَّأَذَقَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِثُمَّ لَاتِحِدُلَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

وَإِنكَ دُواْلِيَسْتَفِرُّونَكَ مِنْهَا مُعَالِيَ مُوكَ مِنْهَا لَهُ مُوكَ مِنْهَا لَهُ مُوكَ مِنْهَا لَهُ

# وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا

🕏 سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُك مِن رُّسُلِنَ الْوَلَاجِّ دُلِسُ نَيْنَا

🕸 أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا

ا وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَنَافِلَةُ لَّكُ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

الانْحِرَافِ بالدَّعْوَةِ عَمًّا أُوْحَى اللهُ بِهِ إِلَيْهِ، أَرَادُوا أَنْ يُزْعِجُوهُ، وَيَسْتَخِفُّوهُ (يَسْتَفِزُّ وَنَكَ)، لِيُخْرِجُوهُ مِنْ مَكَّةَ (مِنَ الأَرْضِ)، فَضَيَّقُوا عَلَيْهِ، وَعَلَى بَنِي هَـاشِم ، وَأَلْجَؤُوهُمْ إلى الشُّعْبِ ثَـلاثَ سِنِينَ. وَلٰكِنَّ اللَّهَ تَعَــالَى أُوْحَى إِلَيهِ أَنْ يَخْرُجَ مُهَاجِراً، لِما سَبَقَ مِنْ عِلْمِهِ تَعَالَى أَنَّهُ لَنْ يُهْلِكَ الهَلَاكُ (وَإِذاً لَا يُلْبُثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا).

لَيَسْتَفِزُ ونَكَ \_ لَيَسْتَخِفُونَكَ وَيُزْعِجُونَكَ.

(٧٧) - فَقَدْ جَرَتْ سُنَّةُ اللهِ فِي تَدْمِيرِ الْأَمَمِ التِي تُكَذِّبُ رُسُلَها، وَتُحْرِجُهُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ ذٰلِكَ سُنَّةً جَارِيَةً، لَا تَتَحَوَّلُ وَلاَ تَتَبَدَّلُ. وَلَٰمًا لَمْ يُسرِدِ اللهُ أَنْ يَأْخُـذَ قُرَيْشاً بِعَذَابِ الْإِبَادَةِ، لَمْ يُقَدِّرْ أَنْ يُخْرَجُوهُ عَنْوَةً، بَلْ أُوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ بِالهِجْرَةِ، وَهٰكَذَا مَضَتْ سُنَّةُ اللهِ فِي طَرِيقِها، لاَ تَحْوِيلَ لَهَا وَلاَ تَبْدِيلَ.

تُحْويلًا ـ تَغْييراً وَتَبْدِيلًا.

## (الصَّلاة) (اللَّيْل) (قُرْآنَ)

(٧٨) ـ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولُهُ ﷺ بإقَامَةِ الصَّلَاةِ المَفْرُوضَةِ، وَأَدَائِهَا عَلَى الوَجْهِ الصَّحِيحِ الأَكْمَلِ، مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ (عِنْدَ مُنْتَصَفِ النَّهَارِ ـ دُلُوكِهَا)، إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ، وَحُلُولِ الظَّلامِ ، وَبِذَٰلِكَ تَدْخُلُ الصَّلَواتُ المَفْرُوضَةُ: الـظُّهْرُ وَالعَصْرُ وَالمَغْرِبُ وَالعَشَـاءُ. ثُمَّ ذَكَرَ تَعَـالَى صَلاَةَ الفُّجْرِ، وَأَثْنَى عَلَيْهَا لِمَا لَهَا مِنَ الفَضْلِ ، وَشُهُودِ المَلَائِكَة لَهَا.

(وَمَوَاقِيتُ الصَّلاةِ حُدِّدَتْ بِفِعْلِ الرَّسُولِ ﷺ).

دُلُوكُ الشَّمْسِ - زَوَالُها عَنْ دَائِرَةِ نِصْفِ النَّهَارِ.

الغَسَقُ - آشْتِدَادُ الظُّلْمَة .

قُرآنَ الفَجْرِ ـ صَلاَةَ الصُّبْحِ .

#### (اللَّيْلِ)

(٧٩) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ بِقِيَامٍ بَعْضِ اللَّيْلِ مُصَلِّباً، زِيَادَةً عَن الصَّلَاةِ المَفْرُوضَةِ (نَافِلَةً). وَقَدْ خُصَّ الرَّسُولُ بِهَذَا الْأَمْرِ. ثُمَّ أَمَرَهُ تَعَالَى بِأَنْ يَتْلُوَ القُرآنَ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَيْقِظَ مِنَ النَّوْمِ لِلصَّلَاةِ.

التَّهَجُّدُ \_ الصَّلاةُ بَعْدَ الاسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوم .

نَافِلَةً لَكَ \_ فَريضَةً زَائِدَةً خَاصَّةً بكَ.

قُريشاً بِالإِبَادَةِ. وَلَوْ أَنَّ قُرَيْشاً أَخْرَجَتْ رَسُولَ اللهِ عَنْوَةً وَقَسْراً، لَحَلَّ بِهِمُ

وَقُلرَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَصِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِيَمِن لَدُنكَ سُلُطَننَا نَصِيرًا لِيَمِن لَدُنكَ سُلُطَننَا نَصِيرًا

وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ الْحَقُ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُو شِفَآءً وَرَحْمَةُ لِلَّمُؤْمِنِينُ وَلَايَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

# مَقَاماً مَحْمُوداً \_ مَقَامَ الشَّفَاعَةِ العُظْمَى .

# (سُلْطَاناً)

(٨٠) ـ يُعَلِّمُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ دُعَاءً يَدْعُوهُ بِهِ هُو وَأَمَّتُهُ، وَهُو أَنْ يَقُولَ: رَبِّ أَدْخِلْنِي فِي كُلِّ مَقَام تُرِيدُ إِذْخَالِي فِيهِ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ مَدْخَلاً صَادِقًا، أَيْ يَسْتَحِقُّ الدَّاخِلُ فِيهِ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَنْتَ صَادِقٌ فِي قَوْلِكَ وَفِعْلِكَ، وَأَخْرِجْنِي مِنْهُ مُخْرَجَ صِدْقٍ، أَيْ يَسْتَحِقُّ الخَارِجُ مِنْهُ أَنْ يُقَالَ لَهُ سُلْطَاناً وَهَيْبَةً وَقُوةً الخَارِجُ مِنْهُ أَنْ يُقَالَ لَهُ سُلْطَاناً وَهَيْبَةً وَقُوةً حَجَّةٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ، يَسْتَعْلِي بِهَا عَلَى سُلْطَانِ أَهْلِ الْأَرْضِ، وَقُوقًة اللهِ، وَكُتَبَة وَحُدُودَهُ، وَفَرَائِضَهُ.

فَحِينَما آثْتَمَرَ كُفَّارُ قُرَيْشِ بِالرَّسُولِ ﷺ فِي مَكَّةَ، أُوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ بِالخُرُوجِ إِلَى المَدِينَةِ، وَعُلَّمَ نَبِيَّهُ هٰذَا الدُّعَاءَ، لِيَدْعُوهُ حِينَ خُرُوجِهِ مِنْ مَكَّةً، وَحِينَ دُخُولِهِ إِلَى المَدِينَةِ.

مُدْخَلَ صِدْقٍ ـ إِدْخَالًا مُرْضِياً جَيِّداً فِي أُمُورِي.

سُلْطَاناً نَصِيراً - قَهْراً وَعِزّاً تَنْصُرُ بِهِ الإسْلامَ.

#### (الْبَاطِلُ) (الْبَاطِلُ)

(٨١) - وَقُلْ لِلْمُشْرِكِينَ مُهَدَّداً: لَقَدْ جَاءَهُم الحَقُّ الَّذِي لاَ مِرْيَةَ فِيهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ. وَمَتَى جَاءَ الحَقُّ زَهَقَ البَاطِلُ وَآضْمَحَلُّ، لأَنَّ مِنْ صِفَةِ البَاطِلِ عَدَمَ الثَّبَاتِ مَعَ الحَقِّ. وَحِينَما دَخَلَ الرَّسُولُ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْع ، كَانَ حَوْلَ الكَعْبَةِ (٣٦٠) ثَلاَتُمْةٍ وَسِتُونَ نَصْباً، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ يَطْعُنُها بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَتْلُو: ﴿جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلُ كَانَ زَهُوقاً﴾.

زَهَقَ البَاطِل - زَالَ وَأَضْمَحَلَّ.

## (الْقُرآنِ) (الظَّالِمِينَ)

(٨٢) - وَنُنزَّلُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ مِنَ القُرآنِ مَا يُسْتَشْفَى بِهِ مِنَ الجَهْلِ وَالضَّلل ، وَمَا يُدْهِبُ مَا فِي قُلُوبِ المُوْمِنِينَ مِنْ أَمْسَرَاضِ الشَّكَ وَالشَّلْ ، وَمَا يُدْهِبُ مَا فِي قُلُوبِ المُوْمِنِينَ مِنْ أَمْسَرَاضِ الشَّكَ وَالشَّفَاقِ، وَالشَّرْكِ وَالزَّيْع ، وَيَشْفِي مِنْها، وَهُوَ رَحْمَةٌ لِمَنْ آمَنَ بِهِ، وَعَمْل بِأُولوبِه، وَآجْتَنَب نَواهِيهِ . أَمَّا الكَافِرُونَ الظَّالِمُونَ أَنْفُسَهُمْ بِكُفْرِهِمْ فَلا يَزِيدُهُمْ سَمَاعُ القُرآنِ إلا بُعْداً عَنِ الإِيمَانِ وَكُفْراً، وَعُتُواً وَحَسَاراً، لأَنْهُمْ قَدْ طُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ .

خَسَاراً \_ هَلَاكاً بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ بِهِ.

# ( وَإِذَا آَنْعَمَنَاعَلَى آلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَابِحَانِيةٍ وَإِذَا مَسَدُ ٱلشَّرُكَانَ يَنُوسَا

فَلْ قُلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَبِّى وَمَاۤ أُوتِيتُ م مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا فَلِيلًا

﴿ وَلَيِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَاتِحِدُلُكَ بِهِ ۦ ﴿

# (الإنسان) (وَنَأَى) (يَؤُوساً)

(٨٣) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ نَقْصِ الإِنسَانِ، إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ، فَإِذَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ بِمَالٍ وَعَافِيَةٍ وَرِزْقٍ وَنَصْرٍ.. وَأَنَالَهُ مَا يُرِيدُ، أَعْرَضَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَعِبَادَتِهِ، وَنَأَى بِجَانِيهِ عَنِ اللهِ، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ وَالضُّرُّ وَالسُّوءُ، وَنَزَلَتْ بِهِ المَصَائِبُ وَالنَّوائِبُ... قَنَطَ وَيَئِسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَظَنُ أَنَّ اللهِ لَنْ يَكْشِفَ عَنْهُ مَا هُوَ فِيهِ.

نَأَى بِجَانِبِهِ \_ لَوَى عِطْفَهُ تَكَبُّراً وَعِنَاداً.

كَانَ يَؤُوساً ـ شَدِيدَ اليَّأْسِ وَالقُنُوطِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ.

(٨٤) - قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلْمُشْرِكِينَ: كُلِّ مِنَا أَنَا وَأَنْتُمْ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَالكَافِرِينَ يَعْمَلُ عَلَى طَرِيقَتِهِ وَحَالِهِ فِي الهُدَى وَالضَّلَالِ (شَاكِلَتِهِ)، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَكْثُرُ هِذَايَةً، وَأَوْضَحُ سَبِيلًا، وَآتُبَاعاً لِلْحَقِّ، فَيُوْتِيهِ أَجْرَهُ مَوْفُوراً، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَضَلُ سَبِيلًا، فَيُعَاقِبُهُ.

شَاكِلَتِهِ - مَذْهَبِهِ الَّذِي يُشَاكِلُ حَالَهُ.

## (وَيَسْأَلُونَكَ)

(٨٥) ـ آخْتَلَفَ المُفَسِّرُونَ حَوْلَ المُرادِ بِالرُّوحِ ِ هُنَا.

لَهُ فَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ: إِنَّ اليَهُودَ سَأَلُوا النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رُوحٍ البَشَرِ، وَكَيْفَ تُعَذَّبُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ الآيَةَ. فَالمَقْصُودُ بِالرَّوحِ هُنَا، رُوحُ الإِنسَانِ، وَهُوَ القَوْلُ الأَرْجَعُ.

- وَقَالَ مُفَسِّرُونَ آخَرُونَ إِنَّ المُرَادَ بِالرُّوحِ مُنَا جِبْرِيلُ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

ـ وَقَالَ مُفَسِّرُونَ آخَرُونَ إِنَّ المَقْصُودَ بِالرُّوحِ مُمنَا مَلَكٌ عَظِيمٌ.

وَمَعْنَى الآيَةِ إِنَّ الرُّوحَ مِنْ شَأْنِ اللهِ تَعَالَى، وَمِمَّا آسْتَأْثَرَ اللهُ تَعَالَى بِعِلْمِهِ دُونَ غَيْرِهِ، وَلَمْ يُطْلِعِ الخَلْقَ إِلَّا عَلَى القَلِيلِ مِنْ عِلْمِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يُحِيطُ أَحَدٌ بشَيءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ.

#### (وَلَئِنْ)

(٨٦) ـ لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ يَوْتِ النَّاسَ إِلَّا فَلِيلًا مِنَ العِلْمِ ، بَيَّنَ هُنَا أَنَّهُ لَوْ شَاءَ أَنْ يَذْهَبَ بِهِذَا القَلِيلِ مِنَ العِلْمِ ، وَيَأْخُذَهُ مِنْهُمْ لَفَعَلَ ،

عَلَيْنَا وَكِيلًا

اللَّرُحْمَةُ مِن رَبِّكُ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا

ا فَل لَينِ أَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ الْأَنْ عَلَيْ أَن يَأْتُواْ بِمِثْل هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ - وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا

هُ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَ انِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَّنَ أَكُثَرُ

ٱلنَّاسِ إِلَّاكَ فُورًا

كُ وَقَالُواْ لَن نُوْمِرَ لَكَ حَتَّى تَفَجُرَلْنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا

لَوْ شَاءَ أَنْ يَمْحُوَ القُرْآنَ مِنَ الصُّدُورِ وَالمَصَاحِفِ، وَأَنْ لَا يَتْرُكَ لَهُ أَثَـراً لَفَعَلَ، حَتَّى يَعُودَ النَّبِيُّ لا يَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلا الإيمَانُ.

وَإِذَا فَعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ فَإِنَّ النَّبِيَّ لَنْ يَجِدَ لَهُ نَاصِراً يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ، فَيَحُـولُ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ فِعْلَ مَا يُريدُ.

وَكِيلًا \_ مَنْ يَتَعَهَّدُ بإعَادَتِهِ إِلَيْكَ.

(٨٧) ـ وَلٰكِنْ رَحِمَهُ اللَّهُ فَتَرَكَهُ وَلَمْ يَذْهَبْ بِهِ. ثُمُّ يَقُولُ تَعَالَى: وَقَدْ كَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً يَا مُحَمَّدُ إِذْ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ بَشِيراً وَنَـذِيراً، وَأَنْدَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ، وَأَبْقَاهُ فِي حِفْظِكَ، وَفِي حِفْظِ المُؤْمِنِينَ

## (لَئِنْ) (الْقُرْ آنَ)

(٨٨) \_ وَقُلْ لِهُولاءِ المُشْرِكِينَ مُتَحَدِّياً لَهُمْ: القُرْآنُ كَلاَمُ اللهِ، وَلاَ يُمْلِكُ البَشَرُ مُحَاكَاتَهُ، وَلاَ يَمْلِكُ الإِنْسُ وَالجِنُّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ، وَلَـوْ تَظَاهَـرُوا وَتَعَاوَنُوا فِي ذٰلِكَ. فَالقُرْآنُ لَيْسَ أَلْفَاظاً وَعِبَارَاتِ يَسْتَطِيعُ المَخْلُوقُونَ مُحَاكَاتَهَا، وَإِنَّمَا هُوَ كَسَائِر مَا يُبْدِعُهُ اللهُ، يَعْجَزُ المَخْلُوقُونَ عَنْ صُنْعِهِ، وَمُحَاكَاتِهِ .

ظَهَيراً \_مُعيناً.

## (الْقُرْآنِ)

(٨٩) \_ وَلَقَدْ رَدَّدْنَا القَوْلَ فِيهِ بُوجُوهِ مُخْتَلِفَةٍ، وَكَرَّرْنَا الآيَاتِ وَالعِبَرَ، وَالتَّرْغِيبَ وَالتَّرْهِيبَ وَالْأَوَامِرَ وَالنَّوَاهِيَ ، وَأَقَـاصِيصَ الْأَوَّلِينَ لِيَتَدَبَّرُوا آياتِهِ، وَلِيَتَّعِظُوا بِهَا، فَأَبَى أَكْثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفْراً وَجُحُوداً وَإِنْكَاراً لِلْحَقِّ، وَإِعْراضاً عَنْهُ .

صَرُّفْنَا \_ زَدُّدْنَا القَوْلَ بِأَسَالِيبَ مُخْتَلِفَةٍ .

مِنْ كُلِّ مَثَل ِ ـ مِنْ كُلِّ مَعْنى غَرِيبٍ حَسَنِ بَدِيعٍ .

فَأَبِي - فَلَمْ يَرْضَ.

كُفُوراً - جُحُوداً للْحَقِّ .

(٩٠) ـ آجْتَمَعَ قَادَةُ قُرَيْشِ عِنْدَ الكَعْبَةِ، وَأَرْسَلُوا إِلَى الرَّسُولِ ﷺ لِيَأْتِيَهُمْ لِيُكَلِّمُوهُ، فَقَالُوا لَهُ: يَا مُحَمَّدُ لَقَدْ جِئْتَنَا بِشَيءٍ فَرَّقْتَ بِهِ الجَمَاعَةَ، فَإِنْ كُنْتَ جِئْتَ تُريدُ الشَّرَفَ فِينَا، سَوَّدْنَاكَ عَلَيْناً، وَإِنْ كَانَ مَا يَأْتِيكَ رِثْياً (أَيْ تَابِعاً) مِنَ الجِنِّ، جَعَلْنَا مِنَ المَالِ، وَطَلَبْنا لَكَ الأطبَّاءَ حَتَّى تَشْفَى أَوْ نُعْذَرَ.

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا بِهذا جِئْتُكُمْ، إِنَّ اللهَ بَعَنْنِي إِلَيْكُمْ رَسُولًا فَإِنْ تَسْمَعُوا مِنِّي، وَتَقْبَلُوا مِنِّي مَا جِئْتُكُمْ بِهِ، فَهُـوَ حَظَّكُمْ مِن الـدُّنيا وَالآخِرَةِ، وَإِنْ تَرْدُوهُ أَصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنِي وَبَينَكُمْ. ثُمَّ أَخَذُوا فِي الاقْتِرَاحِ عَلَيهِ تَعْجِيزاً وَتَعَنَّتاً:

- فَآقْتَرَحُوا عَلَيهِ أَنْ يَدْعُو رَبُّهُ لِيُسَيِّرَ عَنْهُم الجِبَالَ التِي ضَيَّقَتْ عَلَيْهِمْ، وَلِيَبْسطَ لَهُمْ بِلادَهُمْ، وَلِيُفَجِّرَ فِيها أَنْهاراً.

- ثُمَّ ٱقْتَرَحُوا عَلَيْهِ أَنْ يَدْعُوَ رَبَّهُ لِيَبْعَثَ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِهِمْ لِيَشْهَدُوا عَلَى صِدْق رسَالَتِهِ .

- ثُمَّ ٱقْتَرَحُوا عَلَيهِ أَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَبْعَثَ مَلكاً يُصَدَّقُهُ فِيما جَاءَهُمْ بِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَ لَهُ رَبَّهُ جَنَاتٍ وَبَسَاتِينَ وَكُنُوزاً وَقُصُوراً مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَةٍ.

ـ ثُمَّ آفْتَرَحُوا عَلَيهِ أَنْ يُسْقِطَ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ كِسَفاً (أَيْ قِطَعاً) كَمَا زَعَمَ لَهُمْ أَنَّ رَبَّهُ إِنْ شَاءَ فَعَلَ ذٰلِكَ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يُؤْمِنُوا لَهُ إِلَّا بِفِعْلِ مَا طَلَبُوهُ مِنْهُ.

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ ذَٰلِكَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ فَعَلَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ آبُنُ عَمَّتِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ المَحْزُومِي : وَاللهِ، لاَ أُوْمِنُ بِكَ حَتَّى تَتَّخِذَ إِلَى السَّمَاءِ سُلَّماً ثُمَّ تَرَقَى فِيهِ، وَأَنا أَنْظُرُ إِلَيْكَ حَتَّى تَأْتِيَها، وَتَأْتِيَ مَعَكَ بِصَحِيفَةٍ مَنْشُورَةٍ وَمَعَكَ أَرْبَعَةً مِنَ المَلائِكَةَ يَشْهَدُونَ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ كَمَا تَقُولُ، وَأَيْمُ اللهِ لَوْ فَعَلْتَ لَظَنَنْتُ أَنِّي لاَ أُصَدِّقُكَ. فَهُمْ أَنَاسٌ مُتَعَنَّونَ لاَ يَسْأَلُونَ آسْتِرْشَاداً، وَلَوْ كَانَ سُؤالُهُمُ آسْتِرْشَاداً لأَجِيبُوا إِلَيْهِ، وَلَكِنَّهُمْ يَسْتَبْعِدُونَ حُدُوثَ مَا يَطْلُبُونَ.

فَقِيلَ لِرَسُولِ اللهِ: إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتُهُمْ مَا سَمَّأُلُوا، فَإِنْ كَفَرُوا عَـذَّبْتُهُمْ عَذَاباً لاَ أَعَذَّبُهُ أَحَداً مِنَ العَالَمِينَ، وَإِنْ شِثْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ بَلْ تَفْتَحُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ.

تَفْجُرَ مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعاً ـ تَجْعَلَ عَيْنَ مَاءٍ تَجْرِي فِي الأَرْضِ لاَ يَنْضُبُ مَا فَجُرَ مِنَ الأَرْضِ لاَ يَنْضُبُ مَا وَهُما.

## (الأَنْهَارَ) (خِلاَلَهَا)

(٩١) - أَوْ يَكُونُ لَكَ يِهِا مُحَمَّدُ بُسْتَانٌ (جَنَّةٌ)، فِيهِ أَشْجَارُ النَّخِيلِ وَالعِنَبِ، وَتَتَدَفَّقُ الأَنْهَارُ فِي أَرْضِهِ بِالمِيَاهِ.

أُوْتَكُوْنَ لَكَجَنَّةُ مِّن يَخِيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَقْجيرًا

ا وتُشقِط السَّمَآء كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتِأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِةِ فَبِيلًا

اللهُ أُوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفِ أُوْتَرْقِيَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئْبًا نَّقُ رَوُّهُ وَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا

وَمَامَنَعُ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُو إِإِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُواْ أَبِعَثَ ٱللَّهُ بَشَرَارَّسُولًا

عُ فُل لَوْكَاكَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتِهِكَةٌ يُمَثُّونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكَارَسُولًا

## (الْمَلَائكة)

(٩٢) ـ أُوْ أَنْ يُسْقِطَ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ قِطَعاً قِطَعاً (كِسَفاً) كَمَا زَعَـمَ أَنَّ رَبُّهُ إِنْ شَاءَ فَعَلَ ذَلِكَ، أَوْ أَنْ يَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَـلَائِكَةِ قَبِيلًا يُنَاصِـرُونَهُ، وَيَدْفَعُونَ عَنْهُ، كَمَا يَفْعَلُونَ فِي قَبَـاثِلِهِمْ (وَقِيلَ بَـلْ إِنَّ المَعْنَى هُوَ: أَنْ يَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلَاثِكَةِ لِيُقَابِلُوهُمْ مُعَايِنَةً وَمُوَاجَهَةً).

قَبِيلًا \_ جَمَاعَاتِ يُنَاصِرُونَ الرَّسُولَ \_ أَوْ يُقَابِلُونَهُمْ مُقَابِلَةً وَعِيَاناً.

كسَفاً \_ قطَعاً.

#### (کتّاباً)

(٩٣) \_ أُوْ أَنْ يَكُون لَكَ بَيْتُ مِنْ ذَهَب (زُخْرُفِ)، أَوْ أَنْ تَصْعَدَ فِي السَّمَاءِ، وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَيْكَ، وَلَنْ نُؤْمِنَ أَنَّكَ صَعَـدْتَ إِلَى السَّماءِ حَتَّى تَأْتِيَ مَعَكَ بِصُحُفٍ مَكْتُوبَةٍ مُـوَجَّهَةٍ إلى كُـلُ وَاحِدٍ مِنَ المُتَحَـدُّثِينَ مَعَ الرُّسُول .

فَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: سُبْحَانَ رَبِّي إِنْ أَنَا إِلَّا بَشَرٌ رَسُولٌ مِنَ اللهِ، أَبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِهِ، وَلاَ أَمْلِكُ شَيْئاً مِمَّا طَلَبْتُمْ، وَالْأَمْرُ كُلُّهُ للهِ، إِنْ شَاءَ أَجَـابَكُمْ

زُخُرُ **فٍ ۔** ذَهَب.

تَوْقَى - تَصْعَدُ .

(٩٤) ـ وَمَا مَنَعَ أَكْثَرَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ، وَالرِّسَالَةِ التِي جَاءَهُمْ بِهَـا رِسُولُهُمْ، إِلَّا تَعَجُّبُهُمْ مِنْ إِرْسَالِ اللهِ رُسُلًا مِنَ البَشَرِ: كَقَـوْلِهِمْ: ﴿ وَمَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا﴾(١) وَقُولِهِمْ: ﴿فَقَالُـوا أَبْشَرُ يَهْـدُونَنَا﴾(٢) وَقَـولِهِمْ: ﴿ أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَسُولًا ﴾ (٣).

# (مَلَائِكَةً) (مُطْمَئنينَ)

(٩٥) ـ قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَاثِكَةٌ يَمْشُونَ كَمَا يَمْشِي البَشَرُ، وَيُقِيمُونَ فِيها، كَمَا يُقِيمُ البَشَرُ، وَيَسْهُلُ الاجْتِمَاعُ بهمْ، وَالحَدِيثُ مَعَهُمْ... لأَرْسَلَ اللَّهَ إِلَيْهِمْ رُسُلًا مِنَ السَّمَاءِ مِنَ الصَلَائِكَةِ

<sup>(</sup>١) الآية ١٥ من سورة يس.

<sup>(</sup>٢) الآية ٦ من سورة التغابن.

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٤ من سورة الإسراء.

اَلَّهُ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدُا اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَيَنْنَكُمُ إِنَّهُ رُكَانَ بِعِبَادِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خَيِرًا بَصِيرًا

وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْ تَدُّ وَمَن الْمُهْ تَدُّ وَمَن الْمُهْ تَدُّ وَمَن الْمُهُ تَدُّ وَمَن الْمُهُ تَدُّ وَنَا اللَّهُ فَهُوَ الْمُهُمَّ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَنَعَشَرُهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِ فِي مَعْمَلًا وَبُكُمًا وَصُمَّا اللَّهِ مَعْمَلًا وَبُكُمًا وَصُمَّا اللَّهُ مَا وَسُعُهُمْ حَمْدًا وَبُكُمًا وَصُمَّا اللَّهُ مَا وَسُعُمَ اللَّهُ مَا خَبَت اللَّهُ مَا حَمْدًا وَسُعِيرًا وَذَن لَهُ مُ سَعِيرًا

﴿ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَكِنِنَا وَقَالُوۤاْأَءِ ذَاكُنَّا عِظْمَا

لِهِـدَايَتِهِمْ، وَإِرْشَادِهِمْ. وَلٰكِنَّ طَبِيعَةَ الْمَلائِكَةِ لَا تَصْلُحُ لِـلاَجْتِمَـاعِ بِالبَشَرِ، وَلَا يَسْهُلُ عَلَيهِمُ التَّخَاطُبُ مَعَهُمْ، وَلِذْلِكَ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُرْسِـلْ رُسُلًا إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ مِنَ المَلاَئِكَةِ، وَإِنَّمَا أَرْسَلَهُمْ مِنَ البَشَرِ، وَقَدِ آخْتَارَهُمْ مِنْ بَيْنِ البَشَرِ.

(٩٦) - قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهُؤُلاءِ المُكَدِّبِينَ: إِنَّ اللهَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ، وَأَنْـزَلَ
عَلَيَّ القُرآنَ، وَفِيهِ أَخْبَارُ القُرُونِ الأُولَى كَمَا وَقَعَتْ، وَهِيَ مِمَّا لاَ يَعْرِفُهُ
العَرَبُ، وَهٰذِهِ شَهَادَةٌ مِنَ اللهِ عَلَى صِدْقِ قَـوْلِي، إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَمَنْ
شَهِدَ اللهُ تَعَالَى بِصِدْقِهِ، فَهُـوَ صَادِقٌ، فَـادَّعَاؤُكُمْ أَنَّ الـرَّسُولَ يَجِبُ أَنْ
يَكُونَ مِنَ المَلائِكَةِ، هُو تَعَنَّتُ مِنْكُمْ.

ثُمَّ نَبَّهَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ إِلَى إِنْهَاءِ الجَدَل ِ مَعَ هُؤُلاءِ المُتَعَنِّتِينَ، وَإِلَى أَنْ يَكِلَ أَمْرَهُمْ إِلى اللهِ، فَهُوَ الخَبِيرُ بِمَنْ يَسْتَحِقُ الهِدَايَةَ فَيهْدِيهِ، وَهُوَ البَصِيرُ بِأَعْمَالِ العِبَادِ، المُحِيطُ بِهَا، فَلا يَشَذُّ شَيءٌ عَنْ عِلْمِهِ.

# (الْقِيَامَةِ) (مَأْوَاهُمْ) (زِدْنَاهُم)

(٩٧) - يُخْيِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ عَظِيم سُلْطَانِهِ فِي خَلْقِهِ، وَنَفُوذِ حُكْمِهِ فِيهِمْ، لاَ مُعَقِّبَ عَلَيْهِ فِيهِ، فَمَنْ هَداهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ أَضَلَّهُ فَلاَ يَمْلِكُ أَحَدُ هِدَايَتَهُ. وَيَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُ يَحْشُرُ الكَافِرِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهُمْ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، عُمْياً لاَ يُبْصِرُونَ، وَبُكُماً لاَ يَنْطِقُونَ، وَصُمَّا لاَ يَسْمَعُونَ. وَذٰلِكَ جَزَاءُ لَهُمْ لِمَا كَانُوا عَلَيهِ فِي الدُّنْيا مِنَ العَمَى وَصُمَّا لاَ يَسْمَعُونَ. وَذٰلِكَ جَزَاءُ لَهُمْ لِمَا كَانُوا عَلَيهِ فِي الدُّنْيا مِنَ العَمَى وَالصَمَّمِ وَالبَكَمِ، لاَ يُبْصِرُونَ الحَقَّ، وَلاَ يَهْتَدُونَ إلَيْهِ. وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ نَارَجَهَنَّمَ التِي يُعَدَّبُونَ فِيهَا كُلَّمَا سَكَنَتْ وَحَفَّ لَهِيبُهَا (خَبَتْ)، ذَاذَ اللهُ فِي تَأْجُجِهَا وَسَعِيرِهَا عَلَيْهِمْ، لِيَزْدَادَ أَلُمُهُمْ وَعَذَابُهُمْ.

(وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ : إِنَّ الكُفَّارَ وَقُودُ جَهَنَّمَ، فَإِذَا أَحْرَفْتُهُمْ وَلَمْ يَبْقَ شَيءٌ مِنْهُمْ صَارَتْ جَمرًا تَتَـوهَّجُ، فَلَٰلِكَ خُبُـوُها، فَإِذَا بُدَّلُوا خَلُقاً جَدِيداً عَاوَدْتُهُمْ).

خَبَتْ - سَكَنَ لَهِيبُهَا. سَعِيراً - لَهَباً وَتَوَقُداً.

# (بِآيَاتِنَا) (أَثِذَا) (عِظَاماً) (وَرُفَاتاً) (آثِنًا)

(٩٨) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى: أَنَّهُ إِنَّما جَازَى الكَافِرِينَ المُكَذِّبِينَ بِبَعْثِهِمْ عُمْياً بُكْماً صُمَّاً، لأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ وَحُجَجِهِ، وَآسْتَبْعَدُوا وُقُوعَ البَعْثِ

وَرُفَنَتًا أَءِنَّا لَمَبَعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا

خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ ﴿ اللَّهُ مَنَّ الْمُرْضَ الْمُرْفُ الْمُرْضَ الْمُرْفَقِ الْمُرْفَعُ الْمُرْفَ فِيهِ وَجَعَلَ لَهُ مُ الظَّلِلمُونَ إِلَّا كُفُورًا فَيْهِ فَأَبِي ٱلظَّلِلمُونَ إِلَّا كُفُورًا

﴿ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّيَ إِذَا لَأَمَّسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنَ بَيِّنَ وَلَقَدْ ءَانَيْنِ الْمُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنَ بَيَ الْمِنْ أَسْتُ وَلَا إِذْ جَاءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَفِرْ عَوْنُ إِنِّ لَأَظُنَّكَ يَدُوسَىٰ مَسْحُورًا إِنِّ لَأَظُنَّكَ يَدُوسَىٰ مَسْحُورًا

ا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَـُ وُلاَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَاَّةً اللَّهُ مَوْتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ مَوْتِ وَٱلْأَرْضِ

وَالنَّشُورِ، وَقَالُوا سَاخِرِينَ: أَبَعْدَ أَنْ صِرْنا إِلَى مَا صِرْنَا إِلَيْهِ مِنَ البِلَى وَالنَّشُورِ، وَقَالُوا سَاخِرِينَ: أَبَعْدَ أَنْ صِرْنا إِلَى مَا صِرْنَا إِلَيْهِ مِنَ البِلَى وَالهَلَاكِ وَالتَّفَرُقِ فِي الأَرْضِ . . نُعَادُ مَرَّةً ثَانِيَةً ، وَنُخْلَقُ خَلْقاً جَدِيداً؟ 
رُفَاتاً - أَجْزَاءً مُفَتَّتَةً ، أَوْ تُرَاماً أَوْ غُمَاراً .

# (السَّمَاوَاتِ) (الظَّالِمُونَ)

(٩٩) ـ يُنبَّهُ اللهُ تَعَالَى هُؤُلاءِ المُكَذِّبِينَ بِالبَعْثِ وَالنَّشُورِ إِلَى أَنَّهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَهٰذَا أَكْبَسُرُ وَأَعْسَطُمُ مِنْ خَلْقِ الإنسَانِ، وَلِلْلِكَ فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَهُمْ مَرَّةً أَخْرَى، وَيُنْشِئَهُمْ نَشْأَةً أَخْرَى كَمَا بَدَأَهُمْ. وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لإِعَادَةِ بَعْثِهِمْ مِنْ قُبُورِهِمْ أَجَلاً أَخُرى كَمَا بَدَأَهُمْ. وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لإِعَادَةِ بَعْثِهِمْ مِنْ قُبُورِهِمْ أَجَلاً (مَوْعِداً) مَضْرُوباً، وَمُدَّةً مُوقَّتَةً مُقَدَّرةً لا بُدًّ مِنِ آنْقِضَائِها، لا يَعْلَمُهَا إلا اللهُ تَعَالَى، وَمَعَ ذٰلِكَ فَقَدْ أَبَى الظَّالِمُونَ إِلاَّ تَمَادِياً فِي ضَلالِهِمْ، وَكُفْرِهِمْ، مَعَ وُضُوح الحُجَّةِ.

## (خَزَائِنَ) (الإنْسَانُ)

(١٠٠) - قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: لَوْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَمْلِكُونَ التَّصَرُّفَ فِي خَزَائِنِ اللهِ كُلِّها، لَأَمْسَكُتُمْ عَنِ الإِنْفَاقِ خَشْيَةَ الفَقْرِ، وَخَشْيَةَ أَنْ يَنْفَدَ مَا فِيهَا، مَعَ أَنَّ خَزَائِنَ اللهِ لَا تَفْرَغُ وَلَا تَنْفَدُ أَبَداً، وَلَكِنْ مِنْ طِبَاعِ الإِنْسَانِ وَسَجَايَاهُ التَّقْتِيرُ وَالبُخْلُ وَالمَنْعُ. وَلَوْ آتَيْنَا هٰؤُلاءِ مَا آقْتَرَحُوهُ لَمَا آمُنُوا، وَلَصَرَفُوهُ عَنْ وَجُهِهِ الصَّحِيحِ.

قَتُوراً ـ مُبَالِغاً فِي البُّخْلِ ِ.

# (آتَيْنَا) (آيَاتٍ) (بَيِّنَاتٍ) (فَاسْأَلْ) (إِسْرَائِيلَ) (يَا مُوسَى)

(١٠١) ـ لَقَدْ أَعْطَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ وَاضِحَاتِ الدَّلَالَةِ عَلَى صِحَّة نَبُورِتِهِ، وَصِدْقِهِ حِينَ أَرْسَلْنَاهُ إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، فَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا، وَآسْتَكْبُرُوا عَنْها. وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِمُوسَى: إِنِّي لأَظُنْكَ يَا مُوسَى مَخْبُولَ العَقْلِ، إِذِ آدَّعَيْتَ أَنَّكَ رَسُولُ مِنَ اللهِ. فَآسْأَلْ يَا مُحَمَّدُ اليَهُودَ الَّذِينَ هُمْ فِي. زَمَانِكَ، سُؤَالَ آسْتِشْهَادٍ، لِتَزِيدَ طُمَأْنِينَتكَ وَيقِينكَ، وَلِتَعْلَمَ أَنْ ذَلِكَ مُحَقَّقٌ ثَابِتُ فِي كِتَابِهِمْ.

مَسْحُوراً - مَغْلُوباً عَلَى عَقْلِهِ بِالسَّحْرِ - أَوْ سَاحِراً.

## (السَّمَاوَاتِ) (بَصَائِرَ) (يَا فِرْعَوْنُ)

(١٠٢) ـ فَقَالَ مُوسَى لِفِرْعَوْنَ: لَقَدْ عَلِمْتَ يَا فِرْعَوْنُ أَنَّ الَّذِي أَنْزَلَ هٰذِهِ اللهِ تَأْلِيداً لِي، وَحُجَّةً عَلَى صِحَّةِ مَا جِئْتُكُمْ بِهِ، وَدَعَـوْتُكُمْ الآيَاتِ هُوَ اللهُ تَأْلِيداً لِي، وَحُجَّةً عَلَى صِحَّةِ مَا جِئْتُكُمْ بِهِ، وَدَعَـوْتُكُمْ

بَصَآبِرُو إِنِّ لأَظُنُّكُ يَكْفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا

الله فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ اللهُ وَمِن مَّعَهُ جَمِيعًا فَأَغُرَقُنْكُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِيّ إِسْرَهِ يِلَ ٱسۡكُنُواۡ ٱلۡأَرْضَ فَإِذَاجَاۤ وَعۡدُ ٱلۡاَخِرَةِ جِنْنَا بِكُرۡ لَفِيفًا

وَ بِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلٌّ وَمَآأَرُسَلْنَكَ إِلَّامُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

(أَنَّ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَاهُ لِنَقْرَأَهُ وَعَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَاهُ لَنزِيلًا

إِلَيْهِ. وَهٰذِهِ الآيَاتُ أَنْزَلَهَا اللهُ لِتَكُونَ بَصَائِرَ لِمَنِ آسْتَبْصَرَ، وَهَدى لِمَنِ آهُتَدَى بِهَا، يَعْرِفُ مَنْ رَآها أَنَّ مَنْ جَاءَ بِهَا صَادِقٌ مُحِقَّ. ثُمَّ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ يُخَاطِبُ فِرْعَونَ: وَإِنِّي لَأَظُنُكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْروفاً عَنِ الخَيْدِ، مَطْبُوعاً عَلَى الشَّرِ (مَثْبُوراً - وَقِيلَ إِنَّ مَثْبُوراً تَعْنِي هَالِكاً أَوْ مَثْبُوراً . مَلْعُوناً).

بَصَائِرَ - بَيِّنَاتٍ تُبَصِّرُ مَنْ يَشْهَدُهَا بِصِدْقِي.

#### (فَأَغْرَ قْنَاهُ)

(١٠٣) ـ فَأَرَادَ فِرْعَوْنُ أَنْ يُخْرِجَ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ، وَأَنْ لَا يُبْقِيَ أَحَداً مِنْهُمْ فِيها، فَرَدَّ اللهُ كَيْدَهُ إِلَى نَحْرِهِ، وَأَغْرَقَهُ هُوَ وَجُنُودَهُ جَمِيعاً فِي صَبِيحَةٍ وَاحِدَةٍ.

يَسْتَفِزَّهُمْ \_ يَسْتَخِفَّهُمْ وَيُرْعِجَهُمْ لِلْخُرُوجِ ِ.

## (إِسْرَائِيلَ)(الآخِرَةِ)

(١٠٤) - وَنَجَيْنَا مُوسَى وَقَـُومَهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَقُلْنا لَهُمْ بَعْدَ هَـلَاكِ فِرْعَوْنَ: لَقَـدْ أَوْرَثْنَاكُمُ الأَرْضَ فَآسُكُنُوهَا وَآسْتَعْمِرُوها، فَإِذَا حَانَتِ السَّاعَةُ، وَحُشِرَ النَّاسُ، جِثْنَا بِكُمْ جَمِيعاً (لَفِيفاً)، أَنْتُمْ وَهُمْ لِيَلْقَى كُلُّ وَالْحِدِ جَزَاءَ عَمَلِهِ.

لَفِيفاً - جَمِيعاً مُخْتَلَطِينَ .

## (أَنْزَلْنَاهُ) (أَرْسَلْنَاكَ)

(١٠٥) - وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا هٰذَا القُرْآنَ قَائِماً عَلَى الحَقَّ، وَمُتَضَمَّناً لَهُ، فَفِيهِ أَمْرُ بِالْعَدْلِ وَالإِنصَافِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَفِيهِ نَهْيٌ عَنِ الظَّلْمِ، وَعَنْ ذَمِيمٍ الْأَخْلَقِ وَالْأَفْعَالِ (وَبِالحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ)، وَأَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ مَحْفُوظاً مَحْرُوساً لَمْ يُزَدْ فِيهِ وَلَمْ يُنْقَصْ مِنْهُ، وَقَدْ أَنْزَلْنَاهُ لِيُقِرَّ الحَقَّ فِي الأَرْضِ (وَبِالحَقِّ نَزَلَ)، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ إِلَّا مُبَشِّراً لِمَنْ أَطَاعَكَ اللَّرْضِ (وَبِالحَقِّ نَزَلَ)، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ إِلَّا مُبَشِّراً لِمَنْ أَطَاعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ بِالحَيْدِ وَالجَنَّةِ وَحُسْنِ الْعَاقِبَةِ. وَمُنْذِراً لِمَنْ عَصَاكَ، وَكَا أَنْكَافِرينَ بِالعَقُوبَةِ وَالعَذَابِ الْأَلِيمِ .

## (وَقُرْآناً) (فَرَقْنَاهُ) (نَزَّلْنَاهُ)

(١٠٦) - وَآتَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ قُرآناً نَزْلْنَاهُ عَلَيْكَ مُفَرَّقاً وَمُنَجَّماً لِتَتْلُوهُ عَلَى النَّاسِ، وَتُبَلِّغَهُمْ إِيَّاهُ عَلَى مَهـل (عَلَى مُكْثٍ)، لِيَتَمَكَّنُوا مِنْ حِفْظِهِ، وَقَلْ مَنْ أَعْلَى مُكُثٍ، لِيَتَمَكَّنُوا مِنْ حِفْظِهِ، وَقَلْ مَزُلْنَاهُ وَقَلْ مَزُلْنَاهُ وَقَلْ مَزُلْنَاهُ

شَيْئًا فَشَيْئًا بِحَسَبِ الظُّرُوفِ وَالحَوَادِثِ وَالوَقَائِعِ (نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا). وَفَرَّقْنَاهُ بِالتَّشْدِيدِ ـ كَذْلِكَ كَانَ يَقْـرَؤُها آبْنُ عَبَّـاس : وَمَعْنَاهَـا أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلُهُ آيَةً فَايَةً مُفَسَّراً وَمُبَيَّناً لِتَتْلُوهُ عَلَى النَّاسِ

عَلَى مَهَل ، وَتَبْلِغَهُمْ إِيَّاهُ عَلَى مَهَل ٍ .

فَرَقْنَاهُ، بِالتَّخْفِيفِ \_ أَنْزَلْنَاهُ مُفَرَّقاً، أَوْ بَيَّنَّاهُ وَفَصَّلْنَاهُ.

عَلَى مُكْثٍ \_ عَلَى تُؤدَةٍ وَتَأَنَّ.

(آمِنُوا)

(۱۰۷) - قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهُؤلاءِ الكَافِرِينَ بِالقُرْآنِ العَظِيمِ ، الَّذِي جِئْتَهُمْ بِهِ : سَواءٌ آمَنْتُمْ بِهِ أَمْ لَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ ، فَهُوَ حَقَّ فِي نَفْسِهِ ، أَنْزَلَهُ اللهُ ، وَنَوَّهَ بِذِكْرِهِ فِي الكُتُبِ السَّابِقِيةِ لَـهُ ، التِي أَنْزَلَهَا اللهُ عَلَى رُسُلِهِ السَّابِقِينَ . وَالصَّالِحُونَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ، الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ ، وَتَمَسَّكُوا بِكِتَابِهِمْ ، وَلَمْ يُحَرِّفُوهُ ، إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمُ القُرآنُ يَخِرُونَ سَاجِدينَ اللهِ شُكْراً لَهُ عَلَى إِنْجَازِهِ وَعُدَهُ بِإِرْسَالِكَ إِلَى النَّاسِ .

(سُبْحَانَ)

(١٠٨) ـ وَيَقُولُونَ فِي سُجُودِهِمْ: تَنَّزَهَ رَبُّنا عَنْ خَلَفِ الوَعْدِ، إِنَّهُ كَـانَ وَعْدُهُ آتِياً لَا مَحَالَةَ.

(١٠٩) \_ وَيَخِرُّونَ سَاجِدِينَ عَلَى ذُقُونِهِمْ (لِـلَّاذْقَانِ) وَيَبكُونَ خُشُوعـاً وَخُضُوعاً للهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِيماناً وَتَصْدِيقاً بِكِتَابِهِ، وَبِـرَسُولِـهِ، وَيَزِيـدُهُمْ إِيمَاناً وَتَسْلِيماً (خُشُوعاً).

(١١٠) ـ قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهُؤلاءِ المُشْرِكِينَ المُنْكِرِينَ صِفَةَ الرَّحْمٰنِ للهِ عَزَّ وَجَلَّ، المُعَارِضِينَ تَسْمِيَتُهُ بِالرَّحْمٰنِ: لَا فَرْقَ بَيْنَ دُعَاثِكُمْ لَهُ بِآسْمِ اللهِ، أَوْ بِآسْمِ الرَّحْمٰن، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى ذُو الأَسْمَاءِ الحُسْنَى.

وَلاَ تَجْهَرْ أَيُّهَا الرَّسُولُ بِصَلاَتِكَ، وَلاَ تَـرْفَعْ صَـوْتَكَ بِـالقُرْآنِ فَيَسْمَعُكَ المُشْرِكُونَ، فَيَسُبُوا القُرآنَ. وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ، فَلا تُسْمِعَهُمُ القُرآنَ، لِيَأْخُذُوا عَنْكَ، وَآبْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا وَسَطاً.

(وَرَوَى آبْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ هٰذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ وَالرَّسُولُ ﷺ مُتَوارٍ فِي مَكَّةَ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَضَّحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالقُرآنِ، فَلَمَّا سَمِعَ المُشْرِكُونَ ذٰلِكَ سَبُّوا الْقُرْآنَ، وَسَبُّوا مَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ).

لَا تُخَافِتْ بِهَا - لاَ تُسِرَّ بِهَا حَتَّى لاَ يَسْمَعَكَ مَنْ خَلْفَكَ.

تُلَ ءَامِنُواْ بِهِ عَ أَوْلَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِ إِذَا يُتُلْكِ عَلَيْمٍ مْ يَخِرُونَ لِلْأَذْ قَانِ سُجَدًا

﴿ وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَبِّنَآ إِنَّكَانَ وَعَدُّ رَبِّنَالَمُفَعُولًا

﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذَقَانِ يَبْكُونَ

وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اللهِ

ٱلرَّحْمَنَّ أَيَّا مَّا مَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسُنَىٰ وَلَا تَجْهَرْبِصَلَائِكَ وَلَاثَخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَعْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا

وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَوْ يَنْخِذُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُنُ لَهُ مُشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَوْ يَكُن لَهُ مُولِئُ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبْرَهُ تَكْمِيرًا

(١١١) ـ لَمَّا أَثْبَتَ اللهُ تَعَالَى لِنَفْسِهِ الكَرِيمَةِ الأَسْمَاءَ الحُسْنَى، نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ النَّقَائِص، فَقَالَ: الحَمْدُ للهِ الذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ، فَهُوَ تَعَالَى لَيْسَ ذَلِيلاً فَيَحْتاجُ إِلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَد، شَرِيكٌ فِي المُلْكِ، فَهُوَ تَعَالَى لَيْسَ ذَلِيلاً فَيَحْتاجُ إِلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَد، أَوْ وَزِير، أَوْ مُشِير، بَلْ هُوَ اللهُ تَعَالَى، خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ، وَمُدَبِّرُهُ وَمُقَدِّرُهُ، وَلا شَرِيكَ لَهُ فِي مُلْكِهِ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى لِنَبِيهِ ﷺ: آحْمِدِ اللهَ، وَعَظَمْهُ، وَكَبَرْهُ تَكْبِيراً.



## (الْكتَابَ)

(١) \_ يَحْمَدُ اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ الكَريمَةَ عِنْدَ فَوَاتِح الْأُمُورِ وَعِنْدَ خَوَاتِيجِهَا، وَهُنَا يَحْمَدُ نَفْسَهُ عَلَى إِنْزَالِهِ القُرْآنَ (الكِتَابَ) عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدِ عِيرٌ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ نِعْمَةِ أَنْعَمَها عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ ، إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ كِتَابَهُ مُسْتَقِيماً لَا عِوَجَ فِيهِ وَلَا زَيْغُ. عِوَجاً - آخْتِلافاً، أو آخْتِلالاً أو آنْجِرافاً عَن الحَقِّ.

#### (الصَّالحَات)

(٢) . وَقَدْ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى كِتَابَهُ مُعْتَدِلاً (قَيِّماً) لاَ إِفْرَاطَ فِيهِ، فِيمَا آشْتَمَلَ عَلَيهِ مِنَ التَّكَالِيفِ، وَلاَ تَفْريطَ فِيهِ بإهْمَال ِمَا تَمَسُّ الحَاجَةُ إلَيْهِ، لِيُنْذِرَ بِهِ مَنْ خَالَفُهُ وَكَذَّبَهُ، وَنَمْ يُؤْمِنْ بِهِ، عُقُوبَةً عَاجِلَةً فِي الدُّنْيا، وَآجِلَةً فِي الآخِرَةِ، مِنْ عِنْدِ اللهِ (مِنْ لَدُنْهُ)، وَيُبَشِّرَ، بهٰذا القُرْآنِ، المُؤْمِنينَ الَّذِينَ أَيُّدُوا إِيمَانَهُمْ بِاللَّهِ وَكُتُبهِ وَرُسُلِهِ، بِالعَمَلِ الصَّالِحِ ، أَنَّ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ ثَوَاباً حَسَناً جَزيلًا، هُوَ الجَنَّةُ.

قَيِّماً - مُسْتَقِيماً مُعْتَدِلاً.

بَأْساً - عَذَاباً آجلًا أَوْ عَاجلًا.

#### (مَاكِثِينَ)

(٣) ـ وَإِنَّهُمْ يَبْقَـوْنَ فِي الجَنَّةِ مُخَلَّدِينَ أَبَـداً، لاَ يَحُـولُـونَ عَنْهَـا، وَلاَ يَزُولُونَ .

فِيهِ - يَعْنِي مَاكِثِينَ فِي أَجْرِهِمْ وَثَوَابِهِم الحَسنِ.

(٤) ـ وَلِيُنْذِرَ وَيُحَذِّرَ، مِنْ بَيْنِ هٰؤُلاءِ الكُفَّارِ، الَّذِينَ قَـالُوا: ٱتَّخَـٰذَ اللهُ

# الْمُعَدُللهُ ٱلَّذِي أَذِ لَ عَلَى عَدْهِ ٱلْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعَلُلُّهُ.

المَّ قَيِّمَاليِّنذِرَبَأُسًاشَدِيدًامِّن لَّدُنْهُ وَلُسِّبِ إِلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونِ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّالَهُمْ أحراحسنا

تَكِيثِينَ فِيهِ أَبِدًا

٥ وَيُنذِرا لَّذِينَ قَالُوا أُتَّخَاذً اُللهُ وَلِدًا

وَلَداً، وَهُمْ مُشْرِكُو العَرَبِ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: نَحْنُ نَعْبُدُ المَلَاثِكَةَ بَنَاتِ اللهِ، وَهُنَاكَ مِنَ النَّصَارَى مَنْ جَعَلَ المَسِيحَ آبْنَ اللهِ، وَمِنَ اليَهُ ودِ مَنْ جَعَلَ المَسِيحَ آبْنَ اللهِ، وَمِنَ اليَهُ ودِ مَنْ جَعَلَ عُزيراً آبْنَ اللهِ ـ فَالإِندَارُ يَشْمَلُ جَمِيعَ هُؤلاءِ، وَيَشْمَلُ كُل مَنْ نَسَبَ إلى اللهِ وَلداً.

# (لِآبَائِهِمْ) (أَفْوَاهِهِمْ)

(٥) - وَفِي الْحَقِيقَةِ إِنَّهُمْ لَا بُرْهَانَ لَهُمْ، وَلَا دَلِيلَ، عَلَى مَا يَفْتَرُونَ، وَمَا يَنْسُبُونَ إِلَى اللهِ مِنَ الْوَلَدِ، وَكَذٰلِكَ لَيْسَ لاَبَائِهِمْ عِلْمُ وَلَا بُـرْهَانُ عَلَى هَذِهِ الْهُرْيَةِ. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً فِي الكُفْرِ (كَبُرَتْ كَلِمَةً). وَهٰذا القَوْلُ الّذِي يَقُولُونَهُ إِنْ هُو إِلاَّ كَذِبٌ وَبُهْتَانٌ.

كَبُرَتْ كَلِمَةً \_ مَا أَكْبَرَهَا وَمَا أَعْظَمَها فِي القُبْحِ مِنْ كَلِمَةٍ.

#### (بَاخِعُ) (آثَارِهِمْ)

(٦) ـ لا تُهْلِك يَا مُحَمَّدُ نَفْسَكَ حُزْناً عَلَى هُؤلاءِ المُشْرِكِينَ لِأَنْهُمْ لَمْ
 يُؤْمِنُوا بِاللهِ، وَبِهٰذا القُرْآنِ (بِهَذا الحَدِيثِ)، بَـلْ أَبْلِغُهُمْ أَنْتَ مَا أُوحِيَ
 إِنْدِكَ مِنْ رَبِّكَ، وَآدْعُهُمْ إِلَى اللهِ، وَهٰـذِهِ هِيَ مَهَمَّتُكَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، فَمَنِ آهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا.
 هُدَاهُمْ، فَمَنِ آهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا.

بَخَعَ نَفْسَهُ \_قَتَلَهَا وَأَهْلَكَهَا.

أَسَفاً ـ حُزْناً أَوْ غَيْظاً .

(٧) - إِنَّ اللهَ جَعَلَ الدُّنْيا حُلُوةً خَضِرَةً، لِيَنْظُرَ مَاذَا يَعْمَلُ النَّاسُ - كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ - ، وَجَعَلَ مَا عَلَى هٰذِهِ الأَرْضِ مِنْ نَبَاتٍ وَجَمَادٍ وَحَيَوانٍ . . زِينةً لَهَا وَلَأَهْلِها لِيَخْتَبِرَهُمْ فِي فَهْم مَقَاصِدِ تِلكَ الزِّينَةِ ، التِي مِنْ شَأْنِها أَنْ يُسْتَدَلُ بِهَا عَلَى وُجُودِ الخَالِقِ وَوَحْدانِيَّتِهِ ، وَلِيَبْتَلِيهُمْ أَيُّهُمْ يُحْسِنُ العَمَلَ فِيها، وَفَقاً لِلْمَقَاصِدِ التِي أَرَادَهَا الله .

لِيَبْلُوَهُمْ - لِيَخْتَبِرَهُمْ مَعَ عِلْمِ اللهِ بِحَالِهِمْ.

أَحْسَنُ عَمَلًا ـ أَزْهَدُ فِيها وَأَسْرَعُ فِي طَاعَةِ اللهِ .

#### (لَجَاعِلُونَ)

(٨) ـ ثُمَّ أُخْبَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْ زَوَالِ الدُّنيا وَذَهَابِهَا، وَذَهَابِ مَا عَلَيْهَا، إِذْ يَجْعَـلُ اللهُ جَمِيعَ مَـا عَلَيْهَا خَـرَاباً يَبَـاباً، وَبَلْقَعـاً لاَ نَبْتَ فِيـهِ (صَعيــداً جُرُدًا)، بَعْدَ أَنْ كَانَ خَضِراً نَضِراً، مُبْهِجاً، تُسَرُّ بِهِ العُيُونُ.

صَعِيداً جُرُرًا \_ تُراباً أُجْرَدَ لَا نَبَاتَ فِيهِ.

مَّالَّهُم بِهِ عِنْعِلْمِ وَلَا لِآبَآبِهِمَّ لَّ كَبُرَتُ كَلِمَةً تَغْرُجُ مِنْ أَفْوَهِ هِمَّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

فَكَمَّلُكَ بَنْخِعُ نَفْسَكَ عَلَى عَلَى عَالَمُ الْمُعَلِّفُ الْمُؤْمِنُواْ بِهَلْذَا الْمُحْدِيثِ أَسَفًا

نَّ إِنَّاجَعَلْنَامَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً ﴿ لِمَّالِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿

﴿ وَإِنَّا لَجَنِعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا جُرُزًا

# ﴿ أَمْحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكَهْفِ وَالرَّقِيمِكَانُواْ مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَبًا

# (أَصْحَابَ) (آيَاتِنَا)

(٩) - قَالَ آبْنُ عَبَّاسِ فِي نُزُولِ هَٰذِهِ السُّورَةِ: إِنَّ قُرَيْشاً أَرْسَلَتْ شَخْصَيْنِ إِلَى يَهُودِ المَّدِينَةِ يَشْأَلُونَهُمْ رَآيَهُمْ فِي دَعْوَةِ مُحَمَّدٍ. فَقَالَ اليَهُودُ لِرَسُولَي قُرَيْشِ: آسْأَلُوهُ عَنْ ثَلاَثَةِ أُمُورٍ، فَإِنْ أَجَابَكُمْ عَلَيهِنَّ فَإِنَّهُ لَيَهُودُ لِرَسُولَي قُرَيْشٍ: آسْأَلُوهُ عَنْ ثَلاَثَةِ أُمُورٍ، فَإِنْ أَجَابَكُمْ عَلَيهِنَّ فَإِنَّهُ لَيَّةً مُرْسَلٌ، وَإِلَّا فَهُو رَجُلُ مُتَقَوِّلٌ، فَتَرَوْا فِيهِ رَأْيَكُمْ.

ـ سَلُوهُ عَنْ فِتْيَةٍ ذَهَبُوا فِي الدَّهْرِ الأَوَّلِ ، مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ فَإِنَّهُمْ قَدْ كَانَ لَهُمْ حَدِيثٌ عَجِيبٌ .

- وَسَلُوهُ عَنْ رَجُلٍ طُوَّافٍ بَلَغَ مَشَادِقَ الأَرْضِ وَمَغَادِبَها، مَا كَانَ نَبْؤُهُ؟

ـ وَسَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ مَا هُوَ؟

وَلَمَّا سَأَلَتْ قُرَيشٌ النَّبِيِّ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، آسْتَمْهَلَهُمْ إِلَى الغَدِ وَلَمْ يَسْتَثْنِ (أَيْ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ)، فَتَأْخُرَ الوَحْيُ عَنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، فَحَزِنَ الرَّسُولُ لِذَٰلِكَ، وَتَقَوَّلَ المُشْرِكُونَ، ثُمَّ نَزَلَ عَلَيهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّورَةِ.

وَيَبْدَأ تَعَالَى بِسَرْدِ قِصَّةِ أَهْلِ الكَهْفِ، وَهُمُ الفِنْيَةُ الَّذِينَ ذَهَبُوا فِي الدَّهْرِ الأَوْلِ. وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيهِ ﷺ إِنَّ أَمْرَهُمْ لَيْسَ عَجِيباً فِي قُدْرَتِنَا وَسُلْطَانِنا، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَخَلْقُ كُلِّ ذٰلِكَ أَعْجَبُ مِنْ أَخْبَارِ أَهْلِ الكَهْفِ. وَيَقُولُ تَعَالَى مُبْتَدِئاً سَرْدَ قِصَّةِ أَهْلِ الكَهْفِ وَالرَّقِيمِ، الَّذِينَ نَامُوا أَمْداً لَكَهْفِ: لا تَحْسَبُ أَنَّ قِصَّةً أَهْلِ الكَهْفِ وَالرَّقِيمِ، الَّذِينَ نَامُوا أَمَداً طَوِيلًا، هِيَ الآيَةُ العَجِيبَةُ وَحْدَهَا مِنْ بَيْنِ آيَاتِنَا التِي لاَ تُعَدُّ وَلاَ تُحْصَى، وَالتِي تَدُلُ عَلَى قُدْرَتِنا، فَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمَا وَالتِي يَدُلُ عَلَى قُدْرَتِنا، فَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمَا فِيهِما، أَعْجَبُ مِنْ قِصَّةِ أَهْلِ الكَهْفِ.

أُمْ حَسِبْتَ \_ بَلْ ظَنَنْتَ.

الكَهْفِ - النَّقَبِ المُتَّسِعِ فِي الجَبَلِ .

الرَّقِيمِ -اللُّوحِ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الكَهْفِ وَقِصَّتُهُمْ.

(آتِنَا)

(١٠) ـ آذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ قِصَّةَ الفِتْيَةِ الَّذِينَ فَرُّوا بِدِينِهِمْ مِنْ قَـوْمِهِمْ، لِتَلَّا يَفْتِنُوهُمْ عَنْهُ، فَلَجَوُّوا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلِ ، لِيَخْتَفُوا فِيهِ عَنْ عُيُونِ قَوْمِهِمْ. فَلَمَّا دَخَلُوهُ سَأَلُوا اللهَ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَتِهِ وَلُطْفِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَ عَاقِبَتَهُمْ رُشْداً وَهُدًى. ﴿ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْ يَهُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّ مُنَامِنْ أَمْرِنَا رَسْ دًا أَوَى الفِتْنَةُ - آلتَجَوُّوا هَرَباً بِدِينِهِمْ. رَشَداً - آهْتِداءً إِلَى طَرِيقِ الحَقِّ.

## (آذَانِهِمْ)

(١١) - فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ حِجَاباً يَمْنَعُهُمْ مِنَ السَّمَاعِ، وَأَنَمْنَاهُمْ فِي الكَهْفِعَدَا مِنَ السِّنِينَ.

فَضَرَ بْنَا عَلَى آذَانِهِمْ - أَنَمْنَاهُمْ إِنَامَةً ثَقِيلَةً.

#### (بَعَثْنَاهُمْ)

(١٢) - ثُمَّ أَيْفَظْنَاهُمْ مِنْ رَفْدَتِهِمْ تِلْكَ، لِنَعْلَمَ أَيُّ وَاحِدٍ مِنَ الفَرِيقَيْنِ (الحِزْبَيْنِ)، وَالمُخْتَلِفَيْنِ فِيهِمْ أَدَقَ إِحْصَاءً، وَأَعْرَف بِالمُدَّةِ التِي نَامُوهَا فِي الكَهْفِ.

بَعَثْنَاهُمْ - أَيْقَطْنَاهُمْ مِنْ نَوْمِهِمْ .

أَمَداً -مُدَّةً وَعَدَداً مِنَ السَّنِينَ، أَوْ غَايَةً .

# (آمَنُوا) (وَزِدْنَاهُمْ)

(١٣) - نَحْنُ نُحْبِرُكَ بِنَبِإٍ هُؤُلاءِ الفِتْيَةِ الَّذِينَ اوَوْا إِلَى الكَهْفِ كَمَا وَقَعَ، وَلَا مَحَلُّ فِيهِ للرِّيبَةِ أُو الشَّكِّ.

إِنَّهُمْ شُبَّانٌ فِي مُقْتَبَلِ العُمرِ (فِئْيَةٌ)، آهْتَدوا إِلَى الإِيمَانِ بِرَبِّهِمْ لاَ إِلَهُ إِلَّا مُوَ، فَعَبَدُوهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، ثُمَّ زَادَهُمْ رَبُّهُمْ هُدًى عَلَى هُدَاهُمْ، بِتَشْبِيتِهِمْ عَلَى الإِيمَانِ، وَتَوْفِيقِهِمْ إِلَى العَمَلِ الصَّالِحِ وَالزَّهْدِ فِي الدُّنْيا. (وَيَرَى آبْنُ كَثِيرٍ أَنَّ قِصَّةَ أَهْلِ الكَهْفِ كَانَتْ قَبْلَ ظُهُورِ النَّصْرَانِيَّةِ لاَ بَعْدَهَا، لأَنْ أَحْبَارَ اليَهُودِ كَانُوا يَعْرِفُونَهَا، وَقَدْ أَرْسَلُوا إِلَى قُرَيشِ لِسُوَالِ النَّيِّ عَنْهَا عَلَى وَجْهِ التَّعْجِيزِ)، (وَآسْتَدَلَّ الفُقَهَاءُ مِنْ هٰذِهِ الآيَةِ عَلَى أَنْ الإِيمَانَ يُعْرِفُونَهَا، وَاللَّهُ مَا عُنْ هٰذِهِ الآيَةِ عَلَى أَنْ الإَيمَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَزِيدَ وَيَنْقُصَ).

#### (السَّمَاوَاتِ) (نَدْعُوَ)

(١٤) - وَيُقَالُ إِنَّ هُؤُلاءِ الفِتْيَةَ نَظَرُوا إِلَى مَا يَعْبُدُهُ قَوْمُهُمْ مِنْ أَصْنَامِ وَأَوْثَانِ فَنَفَرُوا مِنْهَا، فَأَتَّخَذُوا لِأَنْفُسِهِمْ مَكَاناً يَتَعَبَّدُونَ اللهَ فِيهِ، فَعَلِمَ بِهِمَّ قَوْمُهُمْ، فَرَفَعُسوا أَمْرَهُمْ إلى المَلِكِ، وَكَانَ مَلِكاً جَبَّاراً عَنِيداً، فَاسْتَحْضَرَهُمْ وَسَأَلُهُمْ عَنْ حَالِهِمْ، وَمَا يَعْبُدُونَ، فَأَلْهَمَهُمُ الله قُوةً العَزِيمَةِ، وَشَدَّدَ قُلُوبَهُمْ بِنُورِ الإِيمَانِ، فَقَامُوا بَيْنَ يَدَي ِ المَلِكِ، فَآعَرَفُوا العَزِيمَةِ، وَشَدَّدَ قُلُوبَهُمْ بِنُورِ الإِيمَانِ، فَقَامُوا بَيْنَ يَدَي ِ المَلِكِ، فَآعَرَفُوا

﴿ فَضَرَبْنَاعَلَىٰٓءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا

(الله عُمْرَبَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْخِرْبَيْنِ الْحَصَىٰ لِمَالِبِثُواْ أَمَدًا

تُلُّ خَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ } إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَذِدْ نَهُمُ هُدَى

وَرَبَطْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ لَا فَعَالُواْ رَبُّنَارَبُّ ٱلسَّمَلُوتِ فَقَالُواْ رَبُّنَارَبُ ٱلسَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَاْ مِن دُونِهِ عَلَى الْأَلْقَلْ أَلَّا لَا تَلْمُكَالًا فَا شَطَطًا

لَهُ بِنُفُورِهِمْ مِنْ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ وَالْأُوْثَانِ، وَبِأَنَّهُمْ يَمْبُدُونَ اللهَ وَحْدَهُ الذِي خَلَقَ كُلَّ شَيءٍ. ثُمَّ دَعَوْهُ إلى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَوْرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾. وَلَمَّا أَرَادَ المَلِكُ أَنْ يُقْنِعَهُمْ بِالعَوْدَةِ إلى دِينِ قُومِهِمْ قَالُوا لَهُ: إِنَّ دِينَهُمْ هُوَ الدِّينُ الصَّحِيحُ الحَقُّ، وَلَنْ يَرْجِعُوا إلى عِبَادَةِ الأَصْنَامِ أَبَداً، لِأَنَّهُمْ لَوْ فَعَلُوا ذٰلِكَ لَكَانَ ذٰلِكَ مِنْهُمْ بُهَتَاناً وَبَاطِلاً وَلَقَدْ قُلْنَا إِذا شَطَطاً).

رَ بَطْنَا - شدَدْنَا وَقَوَّيْنا بِالصَّبْرِ.

شَطَطاً \_ قَوْلاً مُفْرطاً فِي البُعْدِ عَن الحَقِّ.

#### (آلِهَةً) (بِسُلْطَانٍ)

(١٥) \_ لَقَدِ آتَخَذَ قَوْمُنا آلِهَةً مِنْ دُونِ اللهِ، هِيَ أَصْنَامٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفُعُ، وَلَيْسَ لَهُمْ فِي عِبَادَتِها مِنْ حُجَّةٍ وَلَا بُرْهَانٍ وَلَا دَلِيلٍ، فَهَلَّا جَاوُوا عَلَى صِدْقِ قَرْلِهِمْ فِي أَنَّهَا آلِهَةً بِدَلِيلٍ مُقْنِعٍ ؟ فَلَا أَحَدَ أَكْثُرُ ظُلْماً مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ، وَنَسَبَ إِلَيْهِ تَعَالَى قَوْلًا لَمْ يَقَلُّهُ، وَأُمراً لَمْ يَأْمُرُ بِهِ ﴿ آفَتَرَى عَلَى اللهِ كَذَاكُ.

## (فَأْوُوا)

(١٦) - وَيُقَالُ: إِنَّ المَلِكَ هَـدَّهُمْ إِنْ لَمْ يَعُـودُوا إِلَى دِينِ قَـوْمِهِمْ، وَسَجَنهُمْ، فَفَـرُوا مِنَ السَّجْنِ، وَالتَجُوُوا إِلَى الكَهْفِ. وَلِهٰذا قَـالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ إِنَّكُمُ اعْتَزَلْتُمْ قَوْمَكُمْ وَخَالَفْتُمُوهُمْ فِيمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ، فَابْتَعِدوا عَنهُمْ، وَفَارِقُوهُمْ وَآذْهَبُوا إلى الكَهْفِ، يَيْسُطْ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ رَحْمَةً يَسْتركُمْ بِهَا مِنْ قَوْمِكُمْ، وَيُهَتَىءُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمُ الذِي أَنْتُمْ فِيهِ، أَمْراً تَرْتَفِقُونَ بِهِ وَتَنْتَفِعُونَ (مِرْفَقاً). فَخَرَجُوا إلى الكَهْفِ، وَالتَجَوُّوا فِيهِ، فَلَمْهُمْ، وَالشَجَوُوا إِلَى الكَهْفِ، وَالتَجَوُّوا إِلَى الكَهْفِ، وَالتَجَوُّوا إِلَى الكَهْفِ، وَالتَجَوُّوا إِلَى الكَهْفِ، وَالتَجَوُّوا إِلَى الكَهْفِ، وَالتَجَوُّوا

مِرْفَقاً \_ مَا تَنْتَفِعُونَ بِهِ فِي عَيْشِكُمْ.

## (تَزَاوَرُ) (آيَاتِ)

(1۷) \_ وَكَانَ وَضْعُ الكَهْفِ اللّذِي آوَى الفِتْيَةُ إِلَيْهِ، أَنَّهُ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ تَمِيلُ عَنْهُ ذَاتَ اليَمِينِ، وَإِذَا مَالَتْ لِلْغُرُوبِ، دَخَلَتْ غَارَهُمْ مِنْ شَمَالِيٍّ بَالِيهِ (تَقْرِضُهُمْ)، (وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ مَعْنَى تَقْرِضُهُمْ هُـوَ: تَتُركُهُمْ، وَتَعْدِلُ عَنْهُمْ)، وَكَانَ الفِتْيَةُ فِي مَكَانٍ مُتَّسِعٍ، دَاخِلَ الكَهْفِ (فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ) لَا تَمَسُّهُمْ فِيهِ الشَّمْسُ. وَمِنْ آيَاتِ اللهِ وَلُطْفِهِ بِهِمْ أَنَّهُ

هَنَوُلاَءِ قَوْمُنَا اَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِ مِ بِسُلْطَنِ مِيَّنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

وَإِذِا عَنَزَلْتُمُوهُمُ وَمَايَعُ بُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْقُ الإِلَى الْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُوْ رَبُكُم مِّن رَّحْمَتِهِ عَ وَيُهِيَّىُ لَكُوْمِنْ أَمْرِكُومُ مِّرْفَقًا وَيُهِيِّى لَكُومِنْ أَمْرِكُومُ مِّرْفَقًا



هُ الله ورق المسلمان المسلمان

يَهْدِ ٱللهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلُ فَكَن يَجِدَلَهُ ، وَلِيًّا ثُمُّ رَشِدًا ﴿

إلى عِبَادَتِهِ، وَالإِيمَانِ بِهِ مِنْ بَيْنِ قَوْمِهِمْ، وَمَنْ هَدَاهُ اللهُ فَهُوَ المُهْتَدِي، وَمَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ فَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَهْدِيهِ وَيُرْشِدُهُ إِلَى الْحَقِّ وَالصَّوَابِ. قَرَضَت المَكَانَ - عَدَلَتْ عَنْهُ.

تَزَاوَرُ - تَتَنَحَى وَتَمِيلُ.

فَجْوَةٍ ـ مُتَّسَع مِنَ الكَهْفِ.

#### (بَاسِطُ)

(١٨) ـ وَيُقَالُ: إِنَّ الفِنْيَة نَامُوا وَعُيُونُهُمْ مَفْتُوحَةٌ لِكَيْلا يُسْرِعَ إِلَيْها البِلَى، فَيَحْسَبُ النَّـاظِرُ إِلَيْهِمْ أَنَّهُمْ أَيقَاظُ، وَهُمْ فِي الحَقِيقَةِ نِيَـامُ (رُقُـوِدُ)، وَيُقَلِّبُهُمْ اللهُ عَلَى جَنْبَيْهِمْ: ذَاتَ اليَمِينَ، وَذَاتَ الشِّمَالِ، لِئَلَّا تَأْكُلَ الأَرْضُ أَجْسَادَهُمْ، وَيُسْرِعَ إِلَيها البِلَى، وَكَلْبُهُمْ رَابِضٌ فِي فِنَاءِ الكَهْفِ (أَوْ عِنْدَ بَابِهِ) ـ (بِالوَصِيدِ) عَلَى هَيْئَتِهِ فِي جُلُوسِهِ خَالَ الْحِرَاسَةِ، وَكَأَنَّهُ يَحْرُسُهُمْ، وَأَضْفَى الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ مَهَابَةً، لِكَيْلا يَقْتَرِبَ مِنْهُمْ أَحَدّ، وَلِكَيْلًا تَمَسَّهُمُ الأَيْدِي حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَـابُ أَجَلَهُ، فَإِذَا نَـظَرَ إِلَيْهِمْ نَاظِرٌ آمْتَلَأَتْ نَفْسُهُ مِنْهُمْ مَهَابَةً وَخَوْفاً.

أَرْشَدَهُمْ إلى الإيمَانِ، وَثَبَّتُهُمْ عَلَيْهِ، حِينَ قَامُوا بَيْنَ يَدَي الْمَلِكِ

الجَبَّارِ، ثُمَّ أَنَّهُ هَـدَاهُمْ إِلَى هٰذَا الكَهْفِ الَّذِي يَدْخُلُهُ النَّورُ وَالهَـوَاءُ

وَالشُّمْسُ لِتَبْقَى أَبْدَانُهُمْ سَلِيمَةً. وَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الذِي هَدَى هُؤلاءِ الفِتْيَةَ

بِالْوَصِيدِ ـ بِفِنَاءِ الكَهْفِ، أَوْ عَتَبَةِ بَابِهِ.

رُعْباً ـ خَوْفاً وَفَزَعاً.

# (بَعَثناهُمْ) (قَائِلَ)

(١٩) ـ وَكَمَا أَرْقَدَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الكَّهْفِ وَحَفِظَ أَجْسَادَهُمْ مِنَ البِّلَي، بَعَثَهُمْ مِنْ رُقُودِهِمْ، وَأَبْدَانُهُمْ سَلِيمَةً، وَشُعُورُهُمْ وَأَبْشَارُهُمْ سَلِيمَةً، فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً كَمْ كَانَتْ مُدَّةُ رَقْدَتِكُمْ؟ فَقَالُوا: لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَــوْمِ (إِذْ يُقَـالُ إِنَّهُمْ دَخَلُوا الكَهْفَ فِي أَوَّل ِ النَّهَــارِ، وَآسْتَيْقَظُوا فِي آخِرِهِ)، فَقَالُوا وَكَأَنُّهُمُ ٱسْتَكْشَرُوا نَوْمَهُمْ: اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ. وَالْمُهِمُّ الآنَ أَنْ تَبْعَثُوا وَاحِداً مِنْكُمْ إلى المَدِينَةِ بِمَا مَعَكُمْ مِنْ عِمْلَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ (وَرِقِكُمْ)، فَلْيَبْحَثْ لَكُمْ عَنْ أَطْيَبِ طَعَامٍ وَأَطْهَرِهِ، وَلَيَأْتِكُمْ بِشَيءٍ مِنْهُ، وَعَلَى هٰذَا الرَّسُولِ أَنْ يُحَاوِلَ قَدْرَ جُهْدِهِ عَدَمَ لَفْتِ الْأَنْظَارِ إِلَيْهِ، وَلْيَتَلَطَّفُ فِي ذَهَابِهِ وَإِيَّابِهِ، لِكَيْلا يُشْعِرَ أَحَداً بِمَكَانِكُمْ. ﴿ وَتَحْسَبُهُمُ أَيْقَ اطَّا وَهُمْ رُقُودٌ ﴿ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

(الله وكذلك بَعَثْنَاهُمُ

لِيَتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمْ كُمْ لِبَثْتُمُّ قَالُواْ لِبَثْنَ يَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَالَبِثُتُمْ فَالْبِعُثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزَّكَ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزُقٍ

مِّنْ هُ وَلْيَ تَلَطُّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحُمْ أَحَدًا

كَ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَكًا

الله وكذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ ليَعْلَمُوٓ أَأَتَّ وَعَدَاُللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَ آإِذْ يَتَكُنَّزُعُونَ الْ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُم أَفَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكُنَّا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْعَلَىٓ أَمْرِهِمُ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا

اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِعُهُ مُ كُلِّبُهُمْ مُ كُلِّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِ سُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ ۗ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمُ قُل رَّيِّ أَعْلَمُ بِعِدَّ بِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ ٳڷۜۘۘڰؘڡٙڸؽڷٞۘڣؘڰٲڗؙڝؘٳڔڣۣؠؠٞ؋ٳؚڵۜٳڡؘؚٳؖ ظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم

مِّنْهُمْ أَحَدُا

بَعَثْنَاهُمْ \_ أَيْقَظْنَاهُمْ مِنْ نَوْمِهمْ .

بِوَدِ قِكُمْ - بِدَرَاهِمِكُم المَضْرُوبَةِ مِنَ الفِضَّةِ.

أَرْكَى طَعَاماً \_ أَكْثَرُ حِلًّا، أَوْ أَجْوَدُ طَعَاماً.

(٢٠) \_ لَإِنَّ قَـوْمَكُمْ إِنْ عَلِمُوا بِمَكَانِكُمْ عَـذَّبُــوكُمْ، وَآذَوْكُمْ إِلَى أَنْ يَضْطَرُّوكُمْ إِلَى العَـوْدَةِ فِي مِلَّتِهِمْ، أَوْ يَبْلُغُـوا بِكُمُ المَـوْتُ رَجْمــاً بِالحِجَارَةِ، وَإِذَا وَافَقْتُمُـوهُمْ عَلَى العَوْدَةِ إِلَى دِينِهِمْ فَـلَا فَلاَحَ لَكُمْ فِي

> الدُّنْيا، وَلاَ فِي الآخِرَةِ. يَظْهَرُ وا عَلَيْكُمْ \_ يَطَّلِعُوا عَلَيْكُمْ ، أَوْ يَغْلِبُوكُمْ .

(يَتَنَازَعُونَ) (بُنْياناً) (٢١) \_ وَكَمَا أَرْقَدْنَاهُمْ وَأَيْقَظْنَاهُمْ بِهَيْئَاتِهِمْ، أَطْلَعْنَا عَلَيْهِمْ أَهْلَ ذٰلِكَ

الزَّمَانِ، لِيَعْلَمَ الشَّاكُونَ بِالبَعْثِ وَالحَشْرِ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ، وَأَنَّ القِيَامَـةَ سَتَقُومُ فِي الوَقْتِ الَّذِي حَدَّدَهُ اللهُ لَهَا، بِدُونِ شَكِّ. وَأَخَذَ النَّاسُ يَتَنَازَعُونَ فِي أَمْرِ هُؤلاءِ الفِتْيَةِ فَقَالَ قَوْمٌ: سُدُّوا عَلَيْهِمْ بَابَ الكَهْفِ بِبِنَاءٍ وَٱتْرِكُوهُمْ لِإِرَادَةِ اللهِ. وَقَالَ آخَرُونَ (وَهُمُ الَّـٰذِينَ كَانَتْ لَهُمُ الغَلَبــةُ فِي الحُكْم)، إِنَّهُمْ سَيُقِيمُونَ عَلَى كَهْفِهِمْ مَعْبَداً يُصَلِّي النَّاسُ فِيهِ﴿لَنْتَخِذَنَّ

> عَلَيْهِمْ مَسْجِداً ﴾. أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ - أَطْلَعْنَا النَّاسَ عَلَيْهِمْ.

> > (ثُلَاثَةً) (ظَاهِراً)

(٢٢) ـ يُخْبُرُ اللهُ تَعَالَى: أَنَّ النَّاسَ آخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ هؤلاءِ الفِتْيَةِ، فَقَالَ قَوْمُ: إِنَّهُمْ ثَلَاثَةً، وَكَلْبُهُمْ رَابِعُهُمْ. وَقَالَ آخَـرُونَ: إِنَّهُمْ خَمْسَةُ وَكَلْبُهُمْ سَــادِسُهُمْ. وَضَعَّفَ اللَّهُ تَعَالَى كِــلَا القَوْلَيْن وَعَـدَّهُما مِنْ قَبيــل ِ الرَّجْم ِ بِـالغَيْبِ، وَالقَوْلِ بِـلا عِلْمِ . وَقَـالَ آخَـرُونَ: بَـلْ إِنَّهُمْ سَبْعَةً وَكَلَّبُهُمْ ثَامِنُهُمْ، وَلَمْ يُضَعِّفِ اللهُ هٰذَا القَوْلَ، وَلَمْ يَقُلْ عَنْـهُ إِنَّهُ رَجْمٌ بِالغَيْبِ، فَدَلَّ عَلَى صِحَّتِهِ، وَإِنَّهُ هُوَ الحَقِيقَةُ - كَمَا قَالَ آبْنُ عَبَّاسِ - ·

ثُمٌّ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ الكَرِيمِ: إِنَّهُ مِنْ الْأَفْضَلِ فِي مِثْلِ هٰذَا المَقَام رَدُّ العِلْمِ إِلَى اللهِ، إِذْ لَا ضَـرُورَةَ لِلْخَوْضِ فِي مِثْـلِ هٰذِهِ الْأُمُـورِ بِلا عِلْمٍ. فَلاَ يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ فِي الحَقِيقَةِ إِلَّا قَلِيلٌ مِنَ النَّاسِ.

وَيُنَبُّهُ اللَّهُ تَعَالَى النَّاسَ، مِنْ خِلَال ِخِطَابِهِ لِلرَّسُول ِ، أَنْ لَا يَخُوضُوا، وَلَا يُجَادِلُوا فِي ذٰلِكَ الأَمْرِ إِلَّا خَوْضاً سَهْلًا هَيُّناً، لِّإِنَّ مَعْرِفَةَ ذٰلِكَ لَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا فَائِدَةً كَبِيرَةً، وَأَنْ لاَ يَسْأَلُوا أَحَداً مِنْ أَهْلِ الكِتَـابِ مِمَّنْ يَدَّعُـونَ العِلْمَ فِي أَمْرِ أَهْلِ الكَهْفِ فَإِنَّهُمْ لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِشَيءٍ، وَإِنَّ مَا يَقُولُونَهُ إِنَّما هُوَ رَجْمٌ بِالغَيْب، وَقَوْلُ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ لاَ مُسْتَنَدَ لَهُمْ فِيهِ، وَقَدْ جَاءَكُمُ الحَقُ مِنْ عِنْدِ اللهِ فِي أَمْرِ هُؤُلاءِ الفِتْيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ لاَ مِرْيَةَ فِيهِ وَلاَ شَكَّ، وَالمُهِمَّ فِي المَوْشُوعِ لَيْسَ مَعْرِفَةَ العَدَدِ، وَلٰكِن الاعْتِبَارَ بِالقِصَّةِ.

رَجْماً بِالغَيْبِ - قَذْفاً بِالظُّنِّ مِنْ غَيْرِ يَقِين.

فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ - فَلَا تُجَادِلْ فِي عَدَّتِهِمْ وَشَأْنِهِمْ.

إِلَّا مِرَاءً ظَاهِراً ـ تِلاَوَةَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ فِي أُمْرِهِمْ.

#### (لِشَيْءٍ)

(٢٣) - يُرْشِدُ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ إِلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى فِعْلِ شَيءٍ فِي المُسْتَقْبَلِ أَنْ يَرُدُهُ إِلَى مَشِيئَةِ اللهِ. أَيْ وَلاَ تَقُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ إِنِي سَأَفْعَلُ ذَلِكَ الشَّيءَ غَداً إِلاَّ أَنْ تَقُولَ - إِنْ شَاءَ اللهُ - لِأَنَّهُ قَدْ يَمْنَعُهُ مَانِعٌ مِنَ الوَفَاءِ بِمَا قَالَ فَيَكُونُ مُخْلِفاً.

(٢٤) \_ حِينَمَا سَأَلَ الكُفَّارُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ قِصَّةِ أَهْلِ الكَهْفِ قَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ سَيُجِيبُهُمْ غَداً، وَلَمْ يَسْتَثْنِ (أَيْ لَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ الله) فَتَأْخُرَ الوَّيْ عَنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، فَنَبَّهَ الله رَسُولَهُ إلى وُجُوبِ رَدِّ المَشِيئَةِ إلى اللهِ، وَأَنْ عَلَيه إِذَا نَسِي أَنْ يَسْتَثْنِي وَيَقُولَ إِنْ شَاءَ الله، فَلْيَذْكُرِ الله، فَإِنْ يَعْرِفُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَوَجَّهَ إلى اللهِ فِيهِ لِيَسْأَلَهُ أَنْ يُوفَّقَهُ إلى الصَّوابِ.

رَشَداً \_ هِذَايَةً وَإِرْشَاداً لِلنَّاسِ .

#### (ثُلَاثُمِئَةٍ)

(٢٥) - وَكَانَتْ مُدَّةُ رَقْدَتِهِمْ فِي الكَهْفِ، مُنْذُ دُخُولِهِمْ إِلَيْهِ حَتَّى بَعْثِهِمْ، وَنَسَاؤُلِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ: فَلَاتَمِئَةِ سَنَةٍ شَمْسِيَّةٍ (وَهِيَ السَّنَةُ التِي كَانَ يَتَعَامَلُ بِهَا أَهْلُ الكِتَابِ)، تُعَادِلُ ثَلاَثَمِئَةٍ وَتِسْعِ سَنَوَاتٍ قَمَرِيَّةٍ، (وَهِيَ السَّنَةُ التِي كَانَ يَتَعَامَلُ بِهَا العَرَبُ).

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٢٦) - ثُمَّ أَكَّدَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ المُدَّةَ التِي نَامَهَا الفِتْيَةُ فِي الكَهْفِ هِيَ التِي بَيُّنَهَا تَعَالَى فِي الآيَةِ السَّابِقَةِ، فَقَالَ لِهٰؤلاءِ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي عَـدَدِهِمْ، وَفِي مُدَّةِ لَبْثِهِمْ فِي الكَهْفِ، إِنَّ اللهَ أَعْلَمُ مِنْكُمْ بِهِمْ، وَبِعَدَدِهِمْ، وَبِمُدَّةِ ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَيْ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا

﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذَكُر رَّبَكَ الْكَا إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ الْ رَقِي لِأَقْرُبَ مِنْ هَذَارَشَدَا

وَلَبِثُواْ فِي كَهِ فِهِمْ تَلَاثَ مِا ثَدَةٍ
سِنِينَ وَالْزَدَادُواْ شِمَّا

وَ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثُواْ لَهُ مَعْتُ الْهُ مَعْتُ الْسَمَوَ لَا تُرْضُ أَبْصِرُ السَّمَ وَالسَّمِعُ مَا لَهُ مِقِن دُونِدٍ عَلَى اللَّهُ مَقِن دُونِدٍ عَلَى اللَّهُ مَقِن دُونِدٍ عَلَى اللَّهُ مَقِن دُونِدٍ عَلَى اللَّهُ مَقِن دُونِدٍ عَلَى اللَّهُ مَقْلَ اللَّهُ مَقِن دُونِدٍ عَلَى اللَّهُ مَقْلَ اللَّهُ مَقِن دُونِدٍ عَلَى اللَّهُ مَقْلَ اللَّهُ مَقِنْ دُونِدٍ عَلَى اللَّهُ مِنْ دُونِدٍ عَلَى اللَّهُ مَقْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَالِمُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَالِمُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى الْعَلِي عَلَى اللْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى ع

أَهْلِهما، لاَ يَغْرُبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيءٌ مِنْهُ.

أَبْصِرْ بِهِ ـ مَا أَبْصَرَ اللهَ بكُلِّ مَوْجُودٍ! .

(لِكَلِمَاتِهِ)

مَلْجَأً تَلْجَأً إِلَيْهِ.

وَلَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ وَلاَ مُشِيرٌ، تَعَالَى اللهُ وَتَقَدَّسَ.

مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ = أحكا

اللهُ وَأَتْلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكُ لَامُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ، وَلَن

· تَجِدَمِن دُونِهِ عُلْتَحَدًا

﴿ وَٱصْبِرْنَفُسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدُّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَــُدُوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ ﴿ وَجْهَةُ وَلَاتَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَكُوةِ ٱلدُّنْآُولَا

نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَعَن ذِكْرِنَا

وَٱتَّبَعَهُوَيْهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَفُرُطًا

(بِالْغَدَاقِ) (الْحَيَاقِ) (هَوَاهُ)

مُلْتَحَداً - مَلْجَاً وَمَوْثِلاً.

(٢٨) ـ وَآجْلِسْ مَعَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ، وَيَحْمَدُونَهُ وَيُسَبِّحُونَهُ، وَيَسْأَلُونَهُ مِنْ فَضْلِهِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، وَهُمُ المُؤْمِنُونَ مِنْ عِبَادِ اللهِ، سَوَاءٌ كَانُوا أَغْنِيَاءَ أَوْ فُقَرَاءَ (وَيُقَالُ إِنَّ لَهٰذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَشْرافِ قُـرَيش ِ حِينَ طَلَبُوا مِنَ النُّبِيُّ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ مَعَهُمْ وَحْدَهُمْ، وَأَنْ لَا يُجَالِسَ الفُقَرَاءَ وَالضَّعَفَاءَ مِنَ المُسْلِمِينَ). ثُمَّ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الكَرِيمَ بِأَنْ لاَ يُجَاوِزَ هُؤلاءِ المُؤْمِنِينَ إِلَى غَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّرَفِ وَالثُّرُوَّةِ، وَبِأَنْ لَا يُطِيعَ مَنْ شُغِلَ بِالدُّنْيا عَنِ الدِّينِ، وَعَنْ عِبَادَةِ اللهِ، وَمَنْ تَجَاوَزَ فِي أَعْمَالِهِ حُدُودَ اللهِ، وَتَمَادَى فِي آرْتِكَابِ المَعَاصِي وَالآثَامِ، وَكَـانَ مُفْرِطاً سَفِيهاً فِي

لَبْثِهِمْ، وَقَدْ أُخْبَرَ عَنْ مُدَّتِهِمْ، وَقَوْلُهُ الحَقُّ الذِي لاَ مِرْيَةَ فِيهِ وَلاَ شَكَّ.

وَللهِ عِلْمُ مَا غَابَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَفِيَ مِنْ أَحْوَالِهِمَا وَأَحْوَالِ ِ

وَمَا أَبْصَرَ اللَّهَ بِكُلِّ مَوْجُودٍ! وَمَا أَسْمَعَهُ بِكُلِّ مَسْمُوعِ ! لَا يَخْفَى عَلَيهِ مِنْ ذْلِكَ شَيءٌ، وَهُوَ تَعَالَى الذِي يَمْلِكُ الخَلْقَ وَالْأَمْرَ، ۚ وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ،

(٢٧) - وَٱتْلُ الكِتَابَ الذِي أُوْحَـاهُ إِلَيْكَ رَبُّكَ، وَٱلزَمِ العَمَلَ بِهِ، وَٱتَّبُعْ مَا فِيهِ مِنْ أُوَامِرَ وَنَوَاهٍ، فَلاَ أَحَدَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُغَيِّرَ مَا فِيهِ مِنْ وَعِيبٍ

لْإَهْلِ المَعَاصِي، وَمِنْ وَعْدٍ لِأَهْلِ الطَّاعَةِ وَالإِيمَانِ، وَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَتْبَعْهُ نَالَكَ وَعِيدُ اللهِ الذِي أُوْعَدَ بِهِ العُصَاةَ، فَلَنْ تَجدَ مَـوْثِلًا مِنْ دُونِـهِ، وَلاَ

آصْبرْ نَفْسَكَ - آحْبسْهَا وَثَبُّتُهَا.

لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ - لَا تَصْرِفْ عَيْنَاكُ النَّظَرَ إِلَيْهِمْ .

أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ \_ جَعَلْنَا قَلْبَهُ غَافِلًا سَاهِياً.

فُرُطاً - إسْرافاً، أَوْ تَضْييقاً وَهَلاكاً.

## (لِلظَّالِمِينَ)

(٢٩) - قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلنَّاسِ: إِنَّ هٰذَا الَّذِي جِئْتُكُمْ بِهِ مِنْ رَبِّكُمْ هُوَ السَّقُ الَّذِي جِئْتُكُمْ بِهِ مِنْ رَبِّكُمْ هُوَ السَّقُ الْمَنْ اللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، الظَّالِمِينَ أَنْفُسَهُمْ فَلَيْكُفُرْ، فَقَدْ أَعْدَدْنا وَأَرْصَدْنَا لِلْكَافِرِينَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ، الظَّالِمِينَ أَنْفُسَهُمْ بِكُفْرِهِمْ، نَاراً لَهَا سُورٌ يُحِيطُ بِمَنْ يَدْخُلُونَهَا (أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا). وَإِذا آسَتَغَاثَ أَهْلُ النَّارِ لِيُطْفِئُوا عَطَشَهُمْ يُغَاثُونَ بِمَاءٍ شَدِيدِ الحَرَارَةِ، فَإِذا وَرُبُوهُهُمْ مِنْ شِدَّةِ حَرِّهِ، وَبِشَنَ هٰذا الشَّرابُ شَرَابً لِلرَّيْفَاقِ، وَالاَتِّكَاءِ لِلرَّاحَةِ، وَسَاءَتْ مَقيلًا.

سُرَادِقُهَا \_ فُسْطَاطُهَا أَوْ لَهِيبُهَا أَوْ دُخَانُهَا.

كَالْمُهْلِ \_ كَذُرْدِيِّ الزُّيْتِ أُوِ الذَّائِبِ مِنَ المَعَادِنِ.

سَاءَتْ مُرْقَفقاً . سَاءَتِ النَّارُ مقرّاً أَوْ مُتَّكَأً .

#### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ)

(٣٠) ـ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى حَالَ الأَشْقِيَاءِ، ثَنَّى بِذِكْرِ حَالِ السَّعَدَاءِ، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ، وَصَدَّقُوا رَسُولَهُ، وَعَمِلُوا الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ، فَقَالَ تَعَالَى: إِنَّهُ لاَ يُضَيِّعُ أَجْرَ مَخْلُوقٍ مِنْ عِبَادِهِ آمَنَ بِالحَقِّ الذِي يُوحَى إِلَيْكَ يَامُحَمَّدُ، وَعَمِلَ مَا أَمَرَهُ بِهِ رَبُّهُ، وَلاَ يَظْلِمُهُ نَقِيراً.

# (أُوْلَئِكَ) (جَنَّاتُ) (الأَنْهَارُ) (الأَرَائِكِ)

(٣١) - فَهُوُلاَ السُّعَدا الْأَبْرَارُ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ لِيُقِيمُوا فِيهَا أَبَداً، وَتَجْرِي الْأَنْهَارُ وَالمِيَاهُ فِي جَنَبَاتِها، وَيَلْبَسُونَ فِيهَا حُلِيّاً، هِيَ أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبِ وَلَانْهَارُ وَالمِيَاهُ فِي جَنَبَاتِها، وَيَلْبَسُونَ فِيهَا حُلِيّاً، هِيَ أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبِ وَلَوُلُوْ وَوَلَيْسُونَ فِيهَا فِياباً مِنَ الحَرِيرِ خَضْرَاءَ اللَّوْنِ (كَمَا جَاءَ فِي آيةً أُخْرَى) (١)، مِنْهَا ثِيَابٌ رَقِيقَةً كَالقُمْصَانِ، وَمَا مَاثَلَها، (مِنْ سُنْدُسٍ)، وَمِنْهَا ثِيَابٌ غَلِيظَةً، كَالدِّينَاجِ لَهُ بَرِيقٌ (مَنْ إسْتَبْرَقِ)، وَيَجْلِسُونَ عَلَى الأَرَائِكِ وَلَاسِرَةٍ مُسْتَنِدينَ (مُتَّكِئِينَ)، لِيَرْتَاحُوا فِي جِلْسَتِهِمْ. وَحَسُنَتِ الجَنَّةُ ثَوَاباً لَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، وَحَسُنتُ مَنْزِلاً وَمَقِيلاً.

جَنَّاتُ عَدْنٍ \_ جَنَّاتُ إِقَامَةٍ وَٱسْتِقْرارٍ.

سُنْدُس \_ رَقِيقِ الدِّيبَاجِ ِ.

إِسْتَبْرَقٍ - غَلِيظِ الدِّيبَاجِ .

الأرَائِكِ - السُّرُر.

(١) الأية ٢٣ من سورَة الحج والأية ٣ من سورة فاطر.

# وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُرُّ فَمَن شَآءَ فَلْتُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُّ إِنَّا أَعْتَدْ نَالِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمُ سُرَادِ قُهَا أَو إِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْ لِيشْوِى ٱلْوُجُوهَ

بِئُسُ ٱلشَّرَابُوَسَاءَتْمُرْتَفَقًا

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنَ أَحْسَنَ عَمَلًا

آگَ أُوْلَتِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَعْرِى مِن تَعْلِهُمُ ٱلْأَنْهُ رُبُحُلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهْبِ وَيلْبَسُونَ ثِيابًا حُضِّرًا مِّن شُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَّ آلِكَ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنتُ مُرْتَفَقًا

# (أعْنَابٍ) (وَحَفَفْنَاهُما)

(٣٢) - وَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ﷺ : آضْرِبْ لِهُؤُلاءِ المُشْرِكِينَ بِاللهِ، اللَّذِينَ سَأَلُوكَ أَنْ تَطْرُدَ المُؤْمِنِينَ، الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ، مَثَلًا بِرَجُلَيْنِ أَغْنَى اللهُ أَحَدَهُمَا وَآتَاهَ بُسْتَانَيْنِ مِنْ كَرمِ العِنَب، وَأَحَاطَهُمَا بِأَشْجَارِ النَّخِيلِ، وَجَعَلَ وَسَطَ هٰذَينِ البُسْتَانَيْنِ زَرْعاً يُنْتَفَعُ بِهِ. جَتَيْن مِ بُسْتَانَيْن زَرْعاً يُنْتَفَعُ بِهِ.

حَفَفْنَاهُمَا \_ أَحَطْنَاهُمَا.

#### (أَتَتْ) (خِلْالَهُمَا)

(٣٣) \_ وَقَدْ أَخْرَجَتْ كُلُّ مِنَ الجَنَّيْنِ ثَمَرَهَا، وَلَمْ تُنْقِصْ مِنْهُ شَيْتًا فِي سَائِرِ الأَعْوامِ ، عَلَى خِلافِ مَا يُعْهَدُ فِي الكُرُومِ وَالأَشْجَارِ، مِنْ أَنَّهَا تَكُثُرُ غَلَّتُهَا أَغُـواماً، وَتَقِلُ أَعُواماً أُخْرَى. وَقَدْ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى وَسَطَ الجَنَّيْنِ نَهْراً كَبِيراً تَتَفَرَّعُ مِنْهُ الجَدَاوِلُ، لِيَدُومَ دِيُّ أَشْجَارِهَا وَزَرْعُهَا، فَيَزِيدَ بَهَاؤُها، وَتَكُثُرُ غَلَّتُهَا.

أَكُلُهَا \_ ثَمَرُهَا الذِي يُؤْكَلُ .

لَمْ تَظْلِمْ -لَمْ تُنْقِصْ مِنْ أَكُلِهَا.

فَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا \_ شَقَقْنَا وَأَجْرَيْنَا وَسَطَهُمَا.

#### (لِصَاحِبِهِ)

(٣٤) - وَفِي يَوْم كَانَتْ فِيهِ الثَّمَارُ تَعْلُو الأَشْجَارَ فِي البُسْتَانَيْنِ، فَآلتَقَى صَاحِبُ البُسْتَانَيْنِ بِصَاحِب لَهُ مُؤْمِنٍ، كَانَ يَدْعُوهُ إِلَى الإيمَانِ، وَيُذَكِّرُهُ بِاللَّهِ اللَّهِ وَيُذَكِّرُهُ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لاَ يَعْتَرَّ بِهَا، وَأَنَّ ثَوَابَ اللهِ وَرَضُوانَهُ فِي الآنِية، وَأَنْ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لاَ يَعْتَرَّ بِهَا، وَاللَّنْيا، وَكَانَ يُحَدِّرُهُ مِنْ عِقَابِ اللهِ وَعَذَابِهِ، فَقَالَ صَاحِبُ البُسْتَانَيْنِ لِصَاحِبِهِ المُؤْمِنِ، وَهُمَو يُحَاوِرُهُ، وَيُجَادِلُهُ: أَلا تَرَى أَنِي أَكْثُرُ مِنْكَ مَالًا، فَلَدَيَّ ذُرُوعً وَبَسَاتِينُ وَأَمُوالُ كَثِيرَةً، وَأَنِي أَعَزُّ مِنْكَ عَشِيرَةً وَرَهْطاً، فَيَنَفُرُ مَعِي أَهْلِي وَعَشِيرَتِي ، إذا آسْتَنْفُرْتُهُمْ لِنُصْرَتِي وَعَوْنِي عِنْدَ الحَاجَةِ.

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ - كَانَتْ لَهُ ثِمَارٌ عَلَى أَشْجَارِهِ وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّ المَعْنَى هُوَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ أَمُوالُ أُخْرَى يُثَمَّرُها، وَيَسْتَفِيدُ مِنْهَا.

أُعَزُّ نَفَراً - أَقُوى أَعْوَاناً وَعَشِيرَةً.

وَاضْرِبْ لَمُم مَّنَلُا رَّجُلَيْنِ الْمَعْ مَنْلُا رَّجُلَيْنِ الْمَعْ مَنْلُا رَّجُلَيْنِ الْمَعْ مَنْلُا رَجُعَلْنَا الْأَحْدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَا لِكُمْ الْمُعْلَانَا وَجَعَلْنَا يَنْجُمَا زَرْعًا يَنْجُمُ ازْرُعًا

كِلْتَا ٱلْجُنَّنَيْنِ ءَائْتُ أَكُلَهَا وَلَمُ تَطْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرُنَا خِلَالَهُمَا مَرَّا خِلَالَهُمَا مَرَّا

كَ وَكَاكَ لَهُ وَتُمَرُّفَقَالَ لِصَحِيدِ عِ

ۅۘۿؙۅؘؽؙػؗٳۅؚۯؗهؙ؞ٙٲڹٵ۠ٲؙػ۫ؿؙۯڡؚڹڬڡٲڵؘٲ ۅٲؘۛٛڠڒؙۘڹڡٛۜڒٵ

وَدَخَلَجَنَّتُهُ،وَهُوَظَالِمٌّ لِنَفْسِهِ عَقَالَ مَاۤأَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَلاِمِة أَبَدًا

وَمَاۤ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ فَآبِمَةَ وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَى رَقِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا

تَكَ قَالَلَهُ مَا حِبُهُ وَهُوَيُكَاوِرُهُ وَ اللَّهُ مَا لَكُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كَ لَكِنَاْ هُوَاللَّهُ رَبِّ وَلَاۤ أُشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا بِرَبِّ أَحَدًا

وَلُوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ أَللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا

فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَمِّرًامِّن جَمِّنَكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّن ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا

(٣٥) ـ وَدَخَلَ الغَنِيُّ، المُفَاخِرُ بِمَالِهِ، وَعَشِيرَتِهِ وَنَفَرِهِ، إِلَى بُسْتَانِهِ، وَرَأَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ حُسْنِ وَبَهَاءٍ، وَثِمَارٍ، وَخِصْب، فَأَغْتَرُّ بِاللَّمْنَيا وَزِيْتَهَا، وَقَالَ لِصَاحِبِهِ، المُؤْمِنِ: مَا أَظُنُّ أَنْ تَفْنى هٰذِهُ الجَنْةُ أَبداً، وَلاَ أَنْ تَخْرَب.

أَنْ تَبِيدَ ـ أَنْ تَهْلِكَ وَتَفْنَى وَتَخْرَبَ.

## (قَائِمَةً) (وَلَئِنْ)

(٣٦) ـ وَقَادَهُ غُرُورُهُ إِلَى الكُفْرِ بِاللهِ، وَبِالآخِرَةِ وَبِالْمَعَادِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لاَ يَظُنُّ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَشْرٌ، وَلاَ مَعَادٌ، وَلاَ حِسَابٌ. وَأَرْدَفَ قَائِلاً: إِنَّهُ إِنْ كَانَ هُنَاكَ سَاعَةً وَحَشْرٌ وَمَعَادُ إِلَى اللهِ، فَإِنَّهُ سَيَجِدُ عِنْدَ اللهِ خَيْراً مِنْ هٰذَا البُسْتَانِ، لِأَنَّهُ لَـولاَ كَرَامَتُهُ عَلَى اللهِ لَمَا أَعْطَاهُ هٰذَا السِّرْقَ الوَفِيرَ فِي اللهِ لَمَا أَعْطَاهُ هٰذَا السَّرِيْقِ الوَفِيرَ فِي اللهِ لَمَا أَعْطَاهُ هٰذَا السِّرِيْقِ الْعَلَامُ اللهِ لَمْ اللهِ لَمَا أَعْطَاهُ هٰذَا السِّرْقَ الوَفِيرَ فِي

مُنْقَلَباً - مَرْجِعاً وَعَاقِبَةً .

#### (مَسُواكَ)

(٣٧) - فَأَجَابَهُ صَاحِبُهُ المُثْوَمِنُ يَعِظُهُ، وَيَرْجُرُهُ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الكُفْرِ، وَالغَيِّ، وَالاَغْتِرارِ: أَتَكُفُرُ بِاللهِ الذِي خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا قَوِياً بَالِغاً؟

(٣٨) ـ لٰكِنَّنِي لَا أَقُولُ مَا تَقُولُ أَنْتَ، بَلْ أَعْتَرِفُ بِالوَحْدَانِيَّةِ، وَبِالرَّبُوبِيَّةِ للهِ تَعَالَى، وَهُوَ المَعْبُودُ وَحْدَهُ، لَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَداً.

لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ ـ لَكِنْ أَنَا أَقُولُ: هُوَ اللَّهُ رَبِّي.

(٣٩) - وَلَقَدْ كَانَ الأَوْلِي بِكَ (وَلَوْلا)، إِذْ أَعْجَبَتْكَ جَنْتُكَ حِينَ دَخَلْتُهَا، وَنَظَرْتَ إِلَيْهَا، أَنْ تَحْمَدَ اللهَ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكَ، وَأَعْطَاكَ مِنَ المَالِ وَلَظَرْتَ إِلَيْهَا، أَنْ تَحْمَدِ اللهَ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكَ، وَأَعْطَاكَ مِنَ المَالِ وَالوَلَدِ، وَأَنْ تَقُولَ: هٰذا مَا شَاءَ الله، وَلاَ قُولَة لِي عَلَى تَحْصِيلِهِ إِلاَّ بِمَعُونَةِ اللهِ. وَإِنَّكَ إِذَا كُنْتَ تَرانِي أَفْقَرَ مِنْكَ، وَأَقَلُ مِنْكَ مَالاً وَوَلداً.

(٤٠) - فَإِنِّي أَرْجُو اللهَ أَنْ يَقْلِبَ الآيَةَ، فَيَجْعَلَكَ فَقِيراً، قَلِيلَ المَال، وَالْحَلَدِ، وَأَنْ يَرْزُقَنِي رَبِّي الغِنَى وَالوَلَـدَ لإِيمَانِي وَإِخْلَاصِي اللهِ، وَأَنْ يَرُزُقَنِي جَنَّةً تَكُونُ خَيْراً مِنْ جَنَّتِك، وَيَسْلَبَكَ بِكُفْرِكَ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْك، وَيَسْلَبَكَ بِكُفْرِكَ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْك، وَيَسْلَبَكَ بِكُفْرِكَ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْك، وَيُسْلَبَكَ بِكُفْرِكَ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْك، وَيُشْلَبَكُ بِكُفْرِكَ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْك، وَيَقْتَلِعُ أَشْجَارَها، فَتُصْبِحُ بَلْقَعًا لَا تُنْبِتُ شَيْئًا (صَعِيداً زَلَقاً).

حُسْبَاناً \_ مَطَراً شَدِيداً أَوْ عَذَاباً كَالصَّوَاعِقِ وَالآفَاتِ .

صَعِيداً زَلَقاً ـ بَلْقَعاً لَا تُنْبِتُ شَيْئاً أَوْ رَمْلًا هَائِلًا يَزْلَقُ مَنْ يَسِيرُ عَلَيْهَا.

(٤١) \_ أَوْ يَغُورُ مَاؤَهَا فِي الْأَرْضِ وَيَتَوَارَى، فَلاَ تَسْتَطِيعُ الْعُثُورَ عَلَيهِ

لإخْرَاجِهِ لِسَفْيها. غَوْراً ـ غَائِراً ذَاهِباً فِي الأرْضِ .

(يَا لَيْتنِي)

(٤٢) ـ وَأَحَاطَتِ الكَوَارِثُ بِيْمَـارِ جَنَّتِهِ التِي يَقُـولُ إِنَّهُ لَا يَـظُنُّ أَنْ تَبيدَ أَبَداً، وَحَلَّ بِهَا مَا كَانَ يُحَذِّرُهُ مِنْهُ صَاحِبُهُ المُؤْمِنُ، مِنْ دَمَارِ وَغَوْرِ مَاءٍ (وَأْجِيطَ بِثَمَرِهِ)، فَأَصْبَحَتِ الجَنَّةُ بَلْقَعَاً يَبَاباً خَاوَيَةً عَلَى عُرُوشِها، فَأَخَذَ يَضْرِبُ كَفّاً بِكَفٍّ أَسَفاً وَنَدَماً وَحُزْناً عَلَى مَا حَلَّ بِهَا، وَعَلَى مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالَ ، وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي ثُبْتُ لِرِشْدِي فَلَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً. أُحِيطَ بِشَمَرِهِ - أُهْلِكَتْ أَمْوَالُهُ مَعَ جَنَّتَيْهِ .

يُقَلُّبُ كَفَّيْهِ -كِنَايَةٌ عَنِ النَّدَمِ وَالتَّحَسُّرِ.

خَاوِيَةً عَلَى عُرُ وشِهَا \_سَاقِطَةً سُقُونُها عَلَى قِيعَانِهَا. (٤٣) ـ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ جَمَاعَةُ (فِئَةً) مِنْ عَشِيرَةٍ، أَوْ أَهْلِ ، وَوَلَدٍ، مِمَّنْ كَانَ

يَفْتَخِرُ بِهِمْ، وَيَغْتَرُ، يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُ، وَمَنْعَ مَا أَرَادَهُ اللَّهُ بِهِ. وَبِجَنَّتَيْهِ مِنْ خَرَابٍ وَدَمَارٍ، وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً بِفُوَّتِهِ عَنِ آنْتِقَامِ اللهِ مِنْهُ.

(الْهُ لَانَةُ)

(٤٤) - وَفِي مِثْلِ هٰذِهِ الحَالِ مِنَ الشَّدَائِدِ وَالمِحَنِ، تَكُونُ المُوَالآةُ، وَتَكُونُ النَّصْرَةُ للهِ وَحْدَهُ. وَفِي الشَّدَائِدِ يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى اللهِ تَعَـالَى، يُعْلِنُونَ خُضُوعَهُمْ وَآعْتِرافَهُمْ بِرُبُوبِيَّتِهِ، فَهُـوَ خَيْرُ مَنْ أَثَـابَ، وَخَيْرُ مَنْ جَازَى. وَالْأَعْمَالُ الَّتِي تَكُونُ خَالِصَةً للهِ عَزُّ وَجَلَّ، تَكُونُ عَاقِبَتُهَا خَيْـراً وَرَشَداً لفَاعليها.

الوَلَايَةُ \_ النُّصْرَةُ لَهُ تَعَالَى وَحْدَهُ.

خَيْرٌ عُقْباً \_ خَيْرٌ عَاقِبَةً لأُولِيَائِهِ.

(الْحَيَاةِ) (أَنْزَلْنَاهُ) (الرِّيَاحُ)

(٤٥) ـ وَآضْرِبْ يَا مُحَمَّدُ لِلنَّاسِ مَثَلًا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا، فِي نُضْرَتِهَا، ثُمَّ فِي صَيْرُورَتِها إلى زَوَالٍ، وَٱنْقِضَائِهَا، بِمَاءٍ أَنْزَلَهُ اللهُ مِنْ السَّمَاءِ، الله أَوْيُصِيِحَ مَآؤُهَاغُوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وطَلَبَا

ا وَأُحِيطَ بِتُمَرِهِ ۚ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَىٰمَٱأَنفَقَ فِيهَا وَهِيَخَاوِيُّهُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلْيَنَنِي لَمُأْشُرِكَ بِرَيِّؾٲۘحَدَا

عَنَّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَفَئَةٌ يُنَصُّرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا

عَنَا لِكَ ٱلْوَكَنِيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَخَيْرٌ ثُوَّابًا وَخَيْرُعُقْبًا

ه وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَا لَحْيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَايَهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْلَطَ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ

هَشِيمًا لَذُرُوهُ ٱلرِّيَحَةُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ﴿ كُلِّ شَيْءٍ مُفْنَدِرًا

الْمَالُوَالْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَآُوَالْبَقِيَنْتُ ٱلصَّلِحَنْتُ خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ

ريرا سير بيبه وروف در بارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَامْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِكَ صَفَّالَقَدُ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُو اَوَّلَ مَرَّةً بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمُ مَّوْعِدًا

فَأَصَابَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ بُذُورٍ وَحَبِّ، فَنَبتَ وَحَسُنَ مَنْظُرُهُ، وَعَلاهُ الزَّهْرُ، وَالنَّوْرُ، وَالنَّصْرَةُ، ثُمَّ أَصْبَعَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَابِساً، هَشِيماً، مُتَكَسِّراً. تُبْعْثِرُهُ الرِّيَاحُ، وَتُفَرِّقُهُ وَتَطْرَحُهُ يَجِيناً وَشِمَالاً (تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ)، وَاللهُ قَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَالحَيَاةُ الدُّنْيا مُتَعَةً قَلِيلَةً ثُمَّ لاَ تَلْبَثُ أَنْ تَفْنَى وَتَنْطَفِىءَ.

هَشِيماً - يَابِسَاً مُتَفَتَّتاً.

تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ -تُفَرِّقُهُ وَتُنْسِفُهُ.

# (الْحَيَاةِ) (وَالْبَاقِيَاتُ) (الصَّالِحَاتُ)

(٤٦) ـ المَالُ وَالبَّنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَبَهْجَتُهَا. وَالإِقْبَالُ عَلَى عِبَادَةِ اللهِّ، وَالتَّفَرُّعُ لِلْعَمَلِ بِمَا يُرْضِي اللهَ، خَيْرٌ مِنَ المَّالِ وَمِنَ البَنِينَ، عِنْدَ اللهِ فِي الآخِرَةِ، لَأِنَّ العَمَلَ الصَّالِحَ يَنْفَعُ الإِنسَانَ فِي ذٰلِكَ اليَّوْمِ، وَالمَالُ وَالبَنُونَ لاَ يَنْفَعُونَهُ فِيهِ شَيْئًا، وَالعَمَلُ الصَّالِحُ هُوَ خَيْرُ أَمَلٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الإِنسَانُ.

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِنَ البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ).

(أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ).

## (وَحَشَرْنَاهُمْ)

(٤٧) - وَآذْكُرْ، أَيُهَا الرَّسُولُ، مَا يَكُونُ فِي يَوْمِ القِيَامَةِ مِنَ الْأُمُورِ العِظَامِ، إِذْ يَقْتَلِعُ اللهُ تَعَالَى الجِبَالَ مِنْ أَمَاكِنِهَا، وَيُسَيِّرهَا فِي الجَوِّ كَالسَّحَاب، وَيَجْعَلُهَا هَبَاءً مَنْثُوراً، فَتَذْهَبُ الجِبَالُ، وَتَسَاوَى الجِهَادُ، وَتُصْبِحُ الأَرْضُ قَاعاً صَفْصَفاً، لا تَرَى فِيهِ عِوْجاً وَلاَ أَمْتاً، وَلاَ أَدِيماً، وَلاَ جَبَلاً. وَفِي ذَٰلِكَ اليَوْمِ تَظْهَرُ الأَرْضُ وَلَيْسَ فِيها مَعْلَمُ وَاحِدُ، وَلاَ بِنَاءً، وَلاَ شَجَرٌ، وَلاَ مَكَانُ يُوارِي أَحَداً، بَلْ يَكُونُ الخَلْقُ كُلُّهُمْ ضَاحُونَ لِرَبِّهِمْ، وَلاَ تَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ خَافِيَةً، وَيَحْشُرُ اللهُ تَعَالَى الخَلائِقَ كُلُهُمْ فَيَجْمَعُ الأَوْلِينَ وَالاَخِرِينَ، وَلاَ يَتُرُكُ مِنْهُمْ صَغِيراً وَلاَ كَبِيراً.

بَارِزَةً -ظَاهِرَةً لاَ يَسْتُرُها شَيْءً.

# (خَلَقْنَاكُم) (أَنْ لَنْ)

(٤٨) - وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَحْشُرُ اللهُ الخَلَاثِقَ، فَيَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ صَفّاً وَاحِداً، وَيُقَدِّرُعُ اللهُ تَعَالَى الكُفَّارَ المُنْكِرِينَ لِلْبَعْثِ وَالنَّشُورِ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ، وَيَقُولُ لَهُمْ: لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ، وَكُنْتُمْ تَظُنُّونَ

أَنَّ لهٰذِا لَنْ يَكُونَ، وَالآنَ آسْتَبَانَ لَكُمْ أَنَّهُ حَتَّ.

مَوْعِداً ـ وَقْتاً لإِنْجَازِ الوَعْدِ بِالبَعْثِ وَالنُّشُورِ.

# (الْكِتَابُ) (يَا وَيْلَتَنَا) (الْكِتَابِ) (أَحْصَاهَا) (مَا لِهٰذا)

(٤٩) - وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ فَرْدِ كِتَابُ أَعْمَالِهِ، وَفِيهِ جَمِيعُ مَا عَمِلَهُ فِي حَيَاتِهِ، مِنْ حَسَنِ وَقَبِيحٍ ، وَمِنْ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ. وَيَرَى المُجْرِمُونَ أَعْمَالَهُمُ القَبِيحَةَ مُحْصَاةً بِتَمَامِهِا ، لَمْ يَنْقُصْ مِنْها شَيءٌ ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ العَذَابَ وَاتِعُ بِهِمْ ، فَيُشْفِقُونَ مِمَّا سَيَحُلُ بِهِمْ ، وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ : يَا وَيْلَنَنَا، وَيَا حَسْرَتَنَا ، عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِي حَيَاتِنا الذُّنْيَا، مَا لِهٰذَا الكِتَابِ لاَ يَتُرُكُ صَغِيراً مِنْ أَعْمَالِنَا وَذُنُوبِنا، وَلاَ كَبِيراً إلا أَحْصَاهُ وَوَعَاهُ ؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ حَاضِراً لِيُحَاسَبُوا عَلَيْهِ، وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ . وَإِنَّمَا يُحَالِبُ العِبَادَ عَلَى أَعْمَالِهِمْ بِالعَدْلِ التَّامِّ .

وُضِعَ الكِتَابُ ـ صُحُفُ الأَعْمَالِ فِي أَيْدِي أَصْحَابِهَا.

مُشْفِقِينَ ـ خَاثِفِينَ وَجِلِينَ.

يَا وَيُلْتَنَا . يَا هَلَاكَنَا.

لَا يُغَادِرُ ـ لَا يَتْرُكُ وَلَا يُبْقِي .

أُحْصَاهَا \_ عَدَّهَا وَضَبَطَهَا وَأَثْبَتَها.

#### (لِلْمَلَائِكَةِ) (لِآدَمَ) (لِلظَّالِمِينَ)

(٥٠) - يُنبُّهُ اللهُ تَعَالَى بَنِي آدَمَ إِلَى عَدَاوَةِ إِبْلِيسَ لَهُمْ، وَلِأَبِيهِمْ آدَمَ، وَبُلُهُمْ، وَيُقَوّلُ تَعَالَى لَرَسُولِهِ الْكَرِيمِ: آذَكُوْ لِقَوْمِكَ إِذْ قَالَ الله لِلْمَلَائِكَةِ: آسُجُدُوا لَادَمَ، لَرَسُولِهِ الْكَرِيمِ: آذْكُوْ لِقَوْمِكَ إِذْ قَالَ الله لِلْمَلَائِكَةِ: آسُجُدُوا لَادَمَ، آغْتِرافاً بِفَضْلِهِ، وَآغْتِداراً عَمَّا قَالُوهُ بَحَقِّهِ: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا اللّهِ عَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَمْرِ اللهِ (فَسَقَ)، اللّهِ يَكَانَ مِن الجِنِّ، فَأَمْتَنَعَ عَنِ السَّجُودِ، وَخَرَجَ عَنْ أَمْرِ اللهِ (فَسَقَ)، وقَالَ اللهِ تَعَالَى: إِنَّ الله خَلَقَهُ مِنْ نَارٍ، وَلِذٰلِكَ فَإِنَّهُ لَنْ يَسْجُدَ لِمَحْدُونَ، يَا بَنِي آدَمَ، فَكَيْفَ تَتَّخِذُونَ، يَا بَنِي آدَمَ، فَلَقُهُ اللهُ مِنْ الطَّينِ، وَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ آدَمَ. فَكَيْفَ تَتَّخِذُونَ، يَا بَنِي آدَمَ، فَذَا المَدُو لَكُمْ، هُوَ وَذُرِيَتَهُ، أُولِيَاءَ لَكُمْ مِنْ ذُونِ اللهِ، وَتُعلِيمُونَ أُوامِرَهُمْ، فَذَا الْعَدُولُ اللهِ، وَتُعلِيمُونَ أُوامِرَهُمْ، وَهُم عَلَي مَا عَرَفْتَمُوهُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْعَدَاوَةِ لَادَمَ وَذُرَّيَتِهِ، فَبِشَسَ سَا فَعَلْتُمْ (بُشَسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا).

(١) الآية ٣٠ من سورة البقرة.

وَوُضِعُ ٱلْكِنَّبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مَمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلُنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَبِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا الْحُصْنَهَأُ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ الْحَصْنَهَأُ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكِ أَحَدًا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكِ أَحَدًا

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِيكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ الْ

فَسَجَدُ وَاْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ دَيِّهِ ۗ أَفَلَتَّ خِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُ وَأَوْلِيكَ آء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّ بِئْسَ لِلظَّلِلِمِينَ بَدَلًا أَسْجُدُوا لآدَمَ ـ سُجُودَ تَحِيَّةٍ وَتَعْظِيمٍ لاَ سُجُودَ عِبَادَةٍ. (السَّمَاوَات)

(٥١) - وَهُوُلاَءِ الَّذِينَ اَتَّخَذْتُمُوهُمْ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي (إِبْلِيسَ وَذُرِّيَّتُهُ)، هُمْ عَبِيدٌ مِثْلُكُمْ، لاَ يَمْلِكُسونَ شَيْسًا، وَلاَ أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلاَ كَانُوا مَوْجُودِينَ فِي ذٰلِكَ الحِينِ، وَلاَ أَشْهَدْتُ بَعْضَهُمْ خَلْقَ بَعْضَ ، وَأَنا وَحُدِي المُسْتَقِلُ بِخَلْقِ الأَشْيَاءِ كُلُها وَمُدَبِّرُهَا خَلْقَ بَعْضَ، وَأَنا وَحُدِي المُسْتَقِلُ بِخَلْقِ الأَشْيَاءِ كُلُها وَمُدَبِّرُهَا وَمُقَدِّرُها، وَمُا كُنْتُ لِأَتَّخِذَ المُضِلِّينَ الَّذِينَ لاَ يَهْدُونَ إلى الحَقُّ أَعْوَاناً وَمُقَدِّرُها،

عَضُداً - أَعْوَاناً وَأَنْصَاراً.

#### (شُرَكَائِيَ)

(٥٢) - وَآذْكُرْ، أَيُّهَا الرَّسُولُ، لِقَوْمِكَ أَيْضاً مَا يَقَعُ يَوْمَ الجَمْعِ (يَوْمَ القِيَامَةِ)، إِذْ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِلْمُشْرِكِينَ عَلَى رُوُوسِ الأَشْهَادِ، تَشْرِيعاً لَهُمْ وَتَوْبِيخاً: آدْعُوا اليَوْمَ مَنْ كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا أَنَّهُمْ شُرَكَائِي فِي الرَّبُوبِيَّةِ، وَفِي خَلْقِ هٰذا الكَوْنِ وَتَدْبِيرِهِ. فَيَدْعُونَهُمْ فَلَا شُركَائِي فِي الرَّبُوبِيَّةِ، وَفِي خَلْقِ هٰذا الكَوْنِ وَتَدْبِيرِهِ. فَيَدْعُونَهُمْ فَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ، وَيَجِدُونَ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُمْ إلى الوصُولِ إلى أَرْبَابِهِمْ، إِنْ مَوْلاهِ وَهُؤلاءِ، مَهَالِكَ وَأَهْوَالاً.

مَوْبِقاً - مَهْلِكاً يَشْتَركُونَ فِيهِ وَهُوَ النَّارُ.

#### (وَرَأَى)

(٥٣) - وَحِينَمَا يُعَاينُ المُجْرِمُونَ نَـارَ جَهَنَّمَ تَتَلَظَّى يَتَحَقَّقُونَ مِنْ أَنَّهُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهَا لاَ مَحَالَـةَ (مُوَاقِعُـوها)، وَأَنَّهُمْ لاَ مَصْـرِفَ لَهُمْ وَلاَ مَحِيدَ عَنْهَا، لأَنَّ اللهَ حَتَّمَ ذٰلِكَ، وَلأَنَّهَا أَحَاطَتْ بِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.

(وَرُوْيَةُ جَهَنَّمَ، وَتَأَكُّدُ المُجْرِمِ مِنْ أَنَّهُ صَائِرٌ إِلَيْهَا لاَ مَحَالَةَ، هُمَا عَذَابُ نَاجِنٌ.

مُوَاقِعُوهَا . وَاقِعُونَ فِيهَا، وَدَاخِلُونَ فِيهَا.

مَصْرِفاً - مَعْدِلاً وَمَكَاناً يَنْصَرِفُونَ إِلَيْهِ.

## (الْقُرْآنِ) (الإنْسَانُ)

(٥٤) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ بَيْنَ للنَّاسِ فِي هٰذا القُرْآنِ كُلَّ مَا هُمْ بِحَاجَةٍ إِلَيْهِ فِي أُمُورِ دِينِهِمْ، وَدُنْيَاهُمْ، وَفَصَّلَهُ لِكَيْلا يَضِلُوا عَنِ الحَقِّ، وَيَخْرُجُوا عَنْ طَرِيقِ الهُدَى وَالصَّوابِ، وَلِيَذْكُرُوا فَيُنِيبُوا إِلَى رَبِّهِمْ وَيَعْتَبِرُوا، وَيُرْدَجِرُوا عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرْكِ وَسُوءِ العَمَـلِ. وَمَعَ هٰـذا البَيَـانِ

وَ هُمَّ أَشْهَد تُّهُمْ خَلْقَ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِدِ اللَّهِ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعْلِمُ الْمُ

ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا

وَ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ ى اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَاعَوْهُمْ فَلَوْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَابِيْنَهُم مَوْيِقًا

وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوَا أَنَهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا

وَلَقَدْصَرَّفْنَافِي هَنَذَاٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثْلِ وَكُانَ ٱلْإِنسَنُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا الْإِنسَنُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَالتَّوْضِيحِ فَإِنَّ الكَافِرِينَ طَلَبُوا مُعْجِزَاتٍ أُخْرى غَيْرَ القُرآنِ، وَالإِنْسَانُ فِي طَبِيعَتِهِ حُبُّ الجَدَل ِ، وَمُعَارَضَةُ الحَقُّ بِالبَاطِل ِ، إِلَّا مَنْ هَدَى اللهُ. صَرَّفْنَا ـ كَرُّرْنَا القَوْلَ بأَسَالِيبَ مُخْتَلِفَةٍ.

كُلِّ مَثَلٍ ، مَعْنًى غَرِيبٍ كَالمَثْلِ فِي غَرَابَتِهِ.

(٥٥) ـ وَمَا مَنَعَ هُؤُلاَءِ الكَافِرِينَ مِنْ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ، وَبِرُسُلِهِ، وَكُتُبِهِ، حِينَ جَاءَتْهُمُ البَيْنَاتُ، وَعَلِمُوا صِحَّةً مَا تَدْعُوهُمْ إلَيْهِ، وَإِنْ يَسْتَغَفِرُوا رَبُّهُمْ بِالتَّوْبَةِ عَمَّا فَرَطَ مِنْهُمْ مِنَ اللَّنُوبِ، إلَّا تَعْنَتُهُمْ وَعِنَادُهُمْ، اللّذِي جَعَلَ بَعْضَهُمْ يَطْلُبُ مُشَاهَدَةَ العَدَابِ الَّذِي أَوْعَدَهُمْ بِهِ اللهُ، فَقَالُوا: خِعلَ بَعْضَهُمْ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكُ فَامُطر عَلَينا حجارة مِنْ السَّمَاءُ وَاللّهُمُ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكُ فَامُطر عَلَينا حجارة مِنْ السَّمَاءُ أَوْ التَّنَا بِعَذَابِ أَلْهِم إِنَّانَاعِ مِنْ اللّهَ عَنْهُمُ بِعْضَا، وَهُمْ فِي الدَّنيا، وَهُمْ يُسَاهِدُونَ مِنْ العَذَابِ وَالبَلاءِ يَتْلُو بَعْضُهُ بَعْضَا، وَهُمْ فِي الدُّنيا، وَهُمْ يُسَاهِدُونَ فَلِكَ، وَيَرَوْنَهُ عِيَانَا، أَوْ أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ اللهِ فِي الأُولِينَ، وَهِيَ الهَلاكُ ذَلِكَ، وَيَرَوْنَهُ عِيَانَا، أَوْ أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ اللهِ فِي الأُولِينَ، وَهِيَ الهَلاكُ فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قُبُلًا - أَنْوَاعاً وَأَلُواناً، أَوْعِيَاناً وَمُقَابَلَةً.

(وَيُجَادِلُ) (بِالْبَاطِلِ) (آيَاتِي) (دي مَنَهُ اللهُ نَوَالَ عَانِمُ قَائِلًا

(٥٦) - وَيَرُدُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ قَائِلاً: إِنَّهُ لاَ يُرْسِلُ الرُسُلَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ مَنْ صَدَّقَهُمْ، وَآمَنَ بِدَعْوَتِهِمْ، بِأَنَّ لَهُمْ عِنْدَ رَبُهِم الحُسْنَى؛ وَمُنْذِرِينَ مَنْ كَذَّبَهُمْ وَخَالَفَهُمْ، عِقَابَ اللهِ وَعَذَابَهُ، وَأَنَّهُ تَعَالَى لاَ يُرْسِلُ المُرْسَلِينَ لِيَقْتَرِحَ عَلَيْهِمُ الظَّالِمُونَ مِنْ أَقْوَامِهِمْ، وَيَطْلُبُوا مِنْهُمْ مَا لاَ قِبَلَ لَهُمْ بِهِ لِيَقْتَرِحُونَ لِلاسْتِرْشَادِ وَالاهْتِدَاءِ، وَالظَّالِمُونَ الْكَفَّارُ لاَ يُجَادِلُونَ، وَلاَ يَقْتَرِحُونَ لِلاسْتِرْشَادِ وَالاهْتِدَاءِ، وَالظَّالِمُونَ النَّكَفَّارُ لاَ يُجَادِلُونَ، وَلا يَقْتَرِحُونَ لِلاسْتِرْشَادِ وَالاهْتِدَاءِ، وَإِنَّمَا يُجَادِلُونَ بِالبَاطِلِ لِيُضْعِفُوا الحَقَّ الذِي جَاءَهُمْ بِهِ الرُّسُلُ، وَيُبْطِلُوهُ وَإِنَّمَا يُجَادِلُونَ بِالبَاطِلِ لِيُضْعِفُوا الحَقَّ الذِي جَاءَهُمْ بِهِ الرُّسُلُ، وَيُبْطِلُوهُ وَإِنَّمَا يُحَدِّمُوا بِهِ الْحَقَّى، وَلَنْ يَبْلُغُوا غَايَتَهُمْ. وَقَدِ آتَّخُذُوا جَمِيعَ الحُجَجِ وَالمُعْجِزَاتِ التِي جَاءَهُمْ بِهَا رُسُلُهُمْ، وَالعَذَابَ الَّذِي حَذَّرُوهُمْ مِنْ نُرُولِهِ بِهِمْ. هُ هُزُوا وَسُخْرِيَةً .

لِيُدْحِضُوا ـ لِيُبْطِلُوا وَيُزِيلُوا هُزُوًا ـ آسْتِهْزاءً وَسُخْرِيَةً .

> ِ (بآیاتِ) (آذَانِهمْ)

(٥٧) ـ وَلاَ أَحَدَ مِنْ خَلْقِ اللهِ أَكْثَرُ ظُلْماً مِمَّنْ وُعِظَ بِآيَاتِ اللهِ، وَدُلُّ بِهَا

(١) الآية ٣٢ من سورة الأنفال.

وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغَفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُولِينَ أَوْيَاْئِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قَبُلًا

وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَسِّينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجُدِلُ مُبَسِّرِينَ وَيُجُدِلُ اللَّذِينَ كَ مُنْ وَا بِالْبَطِلِ اللَّذِينَ كَ مُؤُواْ بِالْبَكِلِ لِي لَيْدَ حِضُواْ بِدِ الْمُؤَنَّ وَالْمَثَنَّ وَالْمَدُواُ اللَّهَ وَالْمُؤَوَّا عَلَيْنِي وَمَا أَنْذِرُواْ هُزُوًا عَلَيْنَ وَمَا أَنْذِرُواْ هُزُوًا عَلَيْنَ وَمَا أَنْذِرُواْ هُزُوًا

﴿ فَأَغْرَضَ عَنْهَا وَنِيكِي مَاقَدَّمَتْ يَكَاهُ

والعرض عنه وسيى ما ودست يده إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً

أَن يَفْقَ هُوهُ وَفِي ٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَا

وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلَّهُدَىٰ فَكَن يَهْ تَدُوٓاْ إِذَّا أَبُدًا

٥ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْلَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَهُ مِ مَّوْعِدُ لَن يَجِ ذُواْمِن دُونِهِ عَوْمِلًا

٥ وَتِلْكَ ٱلْقُرَىّ أَهْلَكُنَّهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِـدُا

و إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ

لَآأَبُرَحُ حَقَّى أَبْلُغُ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِيَ حُقُبًا

عَلَى سَبِيلِ الهُدَى وَالرُّشَادِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَلَمْ يَتَدَبُّرُها، وَلَمْ يَكْتَرِثْ بِهَا، وَلَمْ يَتَفَكُّوْ فِي عَوَاقِبِ مَا ٱرْتَكَبَهُ مِنَ الظُّلْمِ ، وَالكُّفْرِ، وَالمَعَاصِي (نَسِيَ مَا قُدُّمَتْ يَدَاهُ)، فَلَم يُنِبُ إِلَى اللهِ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ تَاثِبًا مُسْتَغْفِراً.

وَقَدْ كَانَ إِعْدَاضُ الكَافِرِينَ عَمَّا ذُكِّرُوا بِهِ لأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَلَى قُلُوبِهِمْ أُغْطِيَةً وَأُغْلِفَةً لِكَيْلَا يَفْقَهُوا مَا يُذَكِّرُونَ بِهِ ۚ (أَكِنَّةً) وَلَأَنَّهُ جَعَلَ فِي آذَانِهِمْ وَقُراً وَيْقَلَا لِكَيْلًا يَسْمَعُوهُ. وَلِلْلِّكَ فَإِنَّ دَعْوَتَكَ إِيَّاهُمْ يَا مُحَمَّدُ إِلَى الهُـذَى وَالإِيمَانِ بِـاللهِ وَبِمَـا أُنْـزِلَ عَلَى رَسُـولِـهِ، لَنْ تُؤثِّـرَ فِيهِمْ، وَلَنْ يَسْتَجِيبُوا لَهَا أَبَداً.

أُكِنَّةُ - أُغْطِيَةً كَثِيرَةً مَانِعَةً.

وَقْراً - صَمَماً ثَقِيلًا فِي السُّمْعِ .

(مُوثِلاً)

(٥٨) ـ وَرَبُّكَ هُوَ اللَّهُ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، يُمْهِـلُ النَّاسَ لَعَلَّهُمْ يَتُـوبُـونَ وَيُؤْمِنُونَ، وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبُّهُمْ، فَيَتُـوبَ عَلَيْهِمْ، وَيَرْحَمَهُمْ وَيَتَجَاوَزَ عَنْ ذُنُوبِهِمْ، وَلَوْ أَنَّهُ آخَذَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، لَعَجَّلَ لَهُمُ العُقُوبَةَ وَلأَهْلَكَهُمْ، وَلٰكِنَّهُ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا مُعَيِّنًا لاَ مَهْرَبَ لَهُمْ مِنْهُ، وَلاَ مَحِيدَ لَهُمْ عَنْهُ.

مَوْئِلاً - مَنْجَى أَوْ مَلْجَاً أَوْ مَخْلَصاً.

(اَهْلُكُنَاهُمْ)

(٥٩) ـ لَقَدْ أَهْلَكَ اللَّهُ الْأَمَمَ السَّالِفَةَ: عَاداً وَتَمُودَ وَقَوْمَ نُوحٍ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ.. وَدَمَّرَ قُراهُمْ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ، وَعِنَادِهِمْ، وَجَعَلَ لِمَهْلِكِهِمْ وَقْتًا مُعَيِّنًا (مَوْعِداً)، لا يَزيدُ وَلا يَنْقُصُ، فَآحْذَرُوا، أَيُّها المُشْرِكُونَ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِنْ تَمَادَيْتُمْ فِي تَكْذِيبِ رَسُولِكُمْ

لِمَهْلِكِهِم - لِهَلاكِهِم.

(لفتاه)

(٦٠) - قِيلَ لِمُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ: إِنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِ اللهِ مَـوْجُوداً فِي مَجْمَعِ البَحْرَينِ، عِنْدَهُ عِلْمٌ لَمْ تُحِطْ بِهِ أَنْتَ، فَأَحَبُّ مُوسَى الرَّحِيلَ إِلَيْهِ لِيَسْمَعَ مِنْهُ. فَقَالَ لِفَتَاهُ (وَقِيلَ إِنَّهُ يُوشَعُ بْنُ نُـونِ وَهُوَ مِنْ نَسْـل يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِنِّي سَأْسِيرُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ البَحْرَيْنِ، وَٱلْتَقِي بالرَّجُلِ، وَلُوْ سِرْتُ أَمَداً طُويلًا. مَجْمَعَ البَحْرَيْنِ ـ مُلْتَقَاهُمَا.

أُمْضِيَ حُقُباً \_أُسيرَ زَمَناً طَوِيلًا.

(٦١) ـ وَكَانَ قِيلَ لِمُوسَى أَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ حُوسًا مُمَلَّحاً، وَفِي المَكَانِ اللهِي يَفْقِدُ فِيهِ الحُوتَ فَإِنَّهُ يَلْتَقِي بِذَٰلِكَ الرَّجُلِ العَالِمِ. فَسَارَ مَعَ فَتَاهُ حَتَّى بَلَغَا مَجْمَعَ البَحْرَينِ، فَسَقَطَ الحُوتُ فِي الْمَاءِ، فَأَخَذَ يَسْبَحُ فِيهِ،

وَكَانَ يَشُقُّهُ شَقَّا، وَيَثْرُكُ وَرَاءَهُ مِثْلَ السَّرَبِ (النَّفَقِ). سَرَ مَا -مَسْلَكاً وَمَنْفَذاً.

(لِفَتَاهُ) (آتِنَا)

(٦٢) ـ فَلَمَّا جَاوَزَا المَكَانَ الذِي أَضَاعَا فِيهِ الحُوتَ قَالَ مُوسَى لِفَتَـاهُ:

هَاتِ الغَدَاءَ، فَقَدْ أُتَّعَبَنَا المَسِيرُ.

(أُرَأَيْتَ) (أَنْسَانِيْهُ) (الشَّيْطَانُ)

نَصَباً - تَعَبا وَشِدَّةً وَإِعْيَاءً.

(٦٣) - فَقَالَ الفَتَى لِمُوسَى: لَقَدْ نَسِيتُ الحُوتَ حِينَمَا جَلَسْنَا نَرْتَاحُ إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ (إِذَ أُويْنَا إِلَى الصَّخْرَة)، وَلَمْ أَذْكُرْ ذٰلِكَ لَكَ لَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَنْسَانِيهِ، فَاتَّخَذَ الحُوتُ طَرِيقَهُ فِي البَحْرِ بِصُورَةٍ عَجِيبَةٍ غَيْرِ مَأْلُوفَةٍ، لِأَنَّهُ

حُوتٌ مَيَّتُ، وَكَانَ يَشُقُّ المَاءَ، وَهُوَ يَسْبَحُ، فَيَكُونُ المَاءُ فَوْقَهُ كَالنَّفَقِ، أَوِ الشَّقِّ فِي الأَرْضِ (السَّرَب).

> أُويْنَا -جَلَسْنَا للاسْتِرَاحَةِ. عَجَباً \_ سَبيلًا أو اتّخاذاً يُتَعَجَّبُ مِنْهُ.

ر آثار هِمَا) - (آثار هِمَا)

(٦٤) ـ فَقَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ: ذٰلِكَ هُوَ الَّذِي كُنَّا نَبْغِيهِ وَنُرِيدُهُ مِنْ سَفَرِنا ـ وَهُوَ فَقْدُ الحُوتِ ـ لأَنّنا وُعِدْنا بِلِقَاءِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ فِي المَكَانِ الذِي نَفْقِدُ

فِيهِ الحُوتَ، فَرَجَعَا يَقُصَّانِ أَثَرَهُمَا فِي السَّيِّرِ، حَتَّى آنَّتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ. مَا كُنَّا نَبْغِ \_ الذِي كُنَّا نَطْلُبُهُ وَنَلْتَمِسُهُ.

· فَآرْتَدًاعَلَى آثَارِ هِما \_ رَجَعَا فِي طَرِيقِهِمَا الذِي جَاءَا فِيهِ.

(آتَيْنَاهُ) (وَعَلَّمْنَاهُ)

(٦٥) ـ فَوَجَدَ مُوسَى وَفَتَاهُ رَجُلاً عِنْدَ الصَّخْرَةِ، مُسَجَّى بِثَوْبِ أَبْيَضَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ أَهْلَ أَرْضِكَ لَا يَعْرَفُونَ السَّلاَمَ.

وَ فَكُمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانَسِيا حُوتَهُمَافَأَتَّخُذُ سَبِيلَهُ، فِي ٱلْبَحْرِ

فَكُمَّاجَاوَزَاقَالَ لِفَتَىهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَذَانصَبَا

وَ قَالَ أَرَءَ يُتَ إِذَ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنَ أَذَكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِ الْبَحْرِعَبَا

وَ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغٌ فَأُرْتَدَّا عَلَى لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ءَاثَارِهِمَاقَصَصًا

و فَوَجَدَاعَبْدًامِّنْ عِبَادِنَاءَ الْيُنْهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَا عِلْمًا

- وَ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُلِي الم
- 🕸 قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
- ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَةٍ يُحِطُّ بِهِ حَبُرًا
  - قَالَستَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللهُ
     صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا
- وَ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِى فَلَا تَسْتُلْنِى عَن لَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ ا شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا كُلُّ
- وَ فَانطَلَقَاحَتَّى إِذَارَكِبَافِ ٱلسَّفِينَةِ ﴿
  خَرَقَهَ أَقَالَ أَخَرَقُتُهَ النُّغُرِقَ
  أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا
  - نَ قَالَ أَلَهُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا
- وَ قَالَلَانُوَاخِذْنِي بِمَانَسِيتُ وَلَا تُرْفِقِي مِنْ أَمْرِي عُشَرًا تُرْفِقِي مِنْ أَمْرِي عُشَرًا

وَيَصِفُ اللَّهُ تَعَالَى الرُّجُلَ بِأَنَّ اللَّهَ آتَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ، وَعَلَّمَهُ مِنْ عِلْمِهِ.

- (٦٦) قَالَ لَهُ مُوسَى: إِنَّهُ مُوسَى نَبِي بَنِي إِسْرَاثِيلَ، وَإِنَّهُ جَاءَهُ لِيُعَلِّمَهُ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، لِيَسْتَرْشِدَ بِهِ، فَهَلْ يَسْمَحُ لَهُ بِمُرَافَقَتِهِ؟ رُشُداً ـ صَوَاباً أَوْ إِصَابَةَ خَيْرِ.
- (٦٧) فَقَـالَ الرَّجُـلُ: إِنَّهُ عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللهِ لَا يَعْلَمُهُ مُـوسَى، وَلَا يَسْتَطِيعُ مُوسَى أَنْ يَصْبِرَ عَلَى مُرَافَقَتِهِ حَتَّىٰ يَتَعَلَّمَهُ.
- (٦٨) ثُمَّ قَـالَ لَهُ: وَكَيفَ تَسْتَطِيعُ الصَّبْرَ عَلَى أُمُورِ لَا تَعْرِفُ أَنْتَ خَفَايَاهَا، وَالمَصْلَحَةَ البَاطِنَةَ فِيهَا، التِي أَطْلَعَنِي اللهُ عَلَيْها؟ خُبْراً ـ عِلْماً وَمَعْرِفَةً.
- (٦٩) فَقَالَ لَهُ مُوسى: سَتَجِدُني صَابِراً إِنْ شَاءَ اللهُ عَلَى مَا سَأَرَى مِنَ اللهُ عَلَى مَا سَأَرَى مِنَ الْأُمُورِ مِنْكَ، وَلَنْ أُخَالِفَكَ فِي شَيءٍ.

#### (تَسْأَلْنِي)

(٧٠) - فَقَالَ الرَّجُلُ لِمُوسَى: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُرافِقَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ يَبْدُو لَكَ غَرِيبًا، غَيْرَ مَفْهُومٍ، مِنْ أَفْعَـالِي، حَتَّى أَبْدَأَكَ أَنَـا بِالحَـدِيثِ عَنْهُ، وَأَشْرَحَهُ لَكَ.

(٧١) - وَبَعْدَ أَنِ آتَفَقَا عَلَى أَنْ يُرافِق مُوسَى الرَّجُلَ الصَّالِحَ لِيَتَعَلَّمَ مِنْهُ، رَكِبًا فِي السَّفِينَةِ فِي البَحْرِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِمْ تَمْخُرُ عُبَابَ البَحْرِ، وَلَمَّا أَوْغَلَتِ السَّفِينَةُ فِي البَحْرِ، قَامَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَخَرَقَ السَّفِينَةَ بِأَنِ آستَخْرَجَ لَوْحاً مِنْ أَلُواحِهَا، ثُمَّ وَضَعَ مَكَانَهُ لَوْحاً آخَرَ، فَأَصْبَحَتِ السَّفِينَةُ وَكَأَنَّها مَرْقُوعَةً، فَلَمْ يَتَمَالَكُ مُوسَى نَفْسَهُ، فَقَالَ مُنْكِراً: إِنَّ خَرْقَكَ السَّفِينَةَ يُؤدِّي إلى إغْرَاقِ مَنْ فِيها، لَقَدْ جِنْتَ شَيْئاً عَجِيباً مُنْكَراً. شَيْئاً إِمْراً - شَيْئاً عَظِيماً مُنْكَراً، أَوْ عَجِيباً.

(٧٢) - فَقَالَ الرَّجُلُ لِمُوسَى: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ صَبْراً عَلَى مَا سَتَرَاهُ مِنْ فِعْلِي؟ وَإِنَّما أَنَا قُمْتُ بِمَا قُمْتُ بِهِ لِمَصْلَحَةٍ لَا تَعْرِفُهَا أَنْتَ.

(٧٣) - فَقَالَ لَهُ مُوسَى مُعْتَلِراً: إِنَّهُ نَسِيَ مَا كَانَ مِنِ ٱتَّفَاقٍ بَيْنَهُما، وَرَجَاهُ أَنْ لاَ يُضَيِّقَ عَلَيْهِ، وَلاَ يُرْهِقَهُ بِالمُوَاخَذَةِ.

لاَ تُرْهِفْنِي - لاَ تُحَمَّلْنِي. عُسْراً - صُعُوبَةً أَوْ مَشَقَّةً.

تَسْتَجِقُ عَلَيهِ العُقُوبَةَ.

#### (غُلَاماً)

(٧٤) \_ وَبَعْدَ أَنْ نَزَلاَ مِنَ السَّفِينَةِ، سَارَا فِي سَبِيلِهِمَا فَوَجَدَا غُلَاماً فِي إِحْدَى القُرْى يَلْعَبَ مَعَ أَتْرَابِهِ، فَأَخَذَهُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ مِنْ بَيْنِهِمْ وَقَتَلَهُ، فَاسْتَنْكَرَ مُوسَى ذَلِكَ. وَقَالَ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ : إِنَّكَ قَدِ آرْتَكَبْتَ أَمْراً تُنْكِرُهُ المُقُولُ (نُكْراً)، بقَتْلِكَ نَفْساً زَكِيَّةً طَاهِرَةً، بدُونِ أَنْ يَكُونَ مِنْها قَتْلُ

شَيْئاً نُكْراً \_ شَيْئاً مُنْكَراً فَظِيعاً تُنْكِرُهُ العُقُولُ.

(٧٥) \_ فَقَالَ الرَّجُلُ مُذَكِّراً بِمَا قَالَهُ فِي بَدْءِ الرَّحْلَةِ، وَهُوَ أَنَّ مُوسَى لَنْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَصْبِرَ عَلَى مَا يَرَاهُ مِنْهُ، وَأَنَّهُ سَيَعْتَرِضُ عَلَيهِ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ الأَسْبَابَ الخَفِيَّةَ لِلْفِعْلِ ؟

#### (تُصَاحِبْنِي)

(٧٦) ــ فَقَالَ لَهُ مُوسَى: إِنِ آعْتَرَضْتُ عَلَيْكَ فِي شَيْءٍ بَعْدَ هَذِهِ المَرَّةِ، فَلَا تُصَاحِبْنِي لَأَنَّكَ أَعْذَرْتَ إِلَيْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ.

## (لاتَّخُذْتُ)

فَأَبُوا - فَآمْتَنَعُوا.

(٧٧) - فَسَارَا مُنْطَلِقَيْنِ فِي سَبِيلِهِمَا حَتَّى أَتَيَا قَرْيَةً، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا زَادُ، فَسَأَلَا أَهْلَهَا الطَّعَامَ، فَلَمْ يَقْبَلْ أَحَدٌ فِيهَا أَنْ يُطْعِمَهُمَا. وَبَيْنَمَا كَانَا يَسِيرَانِ فِي القَرْيَةِ وَجَدَا جِدَاراً مُتَدَاعِياً لِلسَّقُوطِ، فَقَامَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بِإِقَامَتِهِ وَتَدْعِيمِهِ. فَقَالَ لَهُ مُوسَى: إِنَّ أَهلَ القَرْيَة لَمْ يُطْعِمُوهُمَا، فَكَانَ

بِإِقَامَتِهِ وَتَدْعِيمِهِ. فَقَالَ لَهُ مُوسَى: إِنَّ عَلَيهِ أَنْ لَا يَقُومَ لَهُمْ بِعَمَل بِدُونِ أَجْرٍ.

يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ - مُتَدَاعِياً لِلسُّقُوطِ.

(٧٨) - فَقَالَ الرَّجُلُ لِمُوسَى: إِنَّكَ آشْتَرَطْتَ وَقْتَ قَتْلِ الغُلَامِ أَنْ لاَ أَصَاحِبَكَ إِنْ سَأَلَتَنِي عَنْ شَيءٍ دُونَ أَنْ أُحَدَّثَكَ أَنَا بِأَمْرِهِ، وَلِذَٰلِكَ فَإِنِّي أُضَارِقُكَ، وَلٰكِنَّنِي سَأَخْبِرُكَ بِتَفْسِيرِ (تَأْوِيلِ) مَا قُمْتُ بِهِ مِنْ أَعْمَالٍ آسْتَنْكُرْتُها أَنْتَ، وَآسْتَغَرْبُنها، وَلَمْ تَسْتَطِمْ صَبْرًا عَلَيها.

بِتَأْوِيلِ - بِمَآل ِ وَعَاقِبَةِ، أَوْ تَفْسِيرٍ.

#### (لِمَساكِينَ)

(٧٩) \_ وَبَدَأُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بِشَرْحِ الأَسْبَابِ الَّتِي حَمَلَتُهُ عَلَى خَرْقِ السَّفِينَةِ، فَقَالَ: إِنَّهُ إِنَّمَا قَامَ بِخَرْقِ السَّفِينَةِ لِيُحْدِثَ فِيهَا عَيْباً، لأَنَّهُمْ السَّفِينَةِ لِيُحْدِثَ فِيهَا عَيْباً، لأَنَّهُمْ

﴿ فَٱنطَلَقَاحَتَّ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنَلَهُ، ﴿ قَالَ أَفَنَلُهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال



قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَ هَا فَلَا تُصُدِّحِ بِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِّ عُذْرًا

فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَاۤ أَنْيَاۤ اَهْلَ قَرْيَةٍ السَّعَطَعَماۤ أَهْلَهَافَ أَبُواْ أَن السَّعَطِعَماۤ أَهْلَهافَ أَبُواْ أَن يُضِيِّفُوهُمَافُوجَدَافِيهاجِدَارًا لَيْ يُرِيدُأَن يَنقَضَّ فَأَقَامَةُ. قَالَ لَوْ شِثْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا لَا

وَيُنِكَ قَالَ هَلْذَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَبْنِكَ سَأُنِيِّتُكَ بِنَأْوِيلِ مَالَمُ تَسَتَطِع عَلَيْهُ وَصَبْرًا

السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا

وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُكُلُ سَفِينَةٍ عَصْبًا

﴿ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا

هُ فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُ مَارَةُ مُمَاخَيْرًا مِّنْهُ زَكِوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

وَأَمَّا ٱلْجَدَارُفَكَانَ لِغُلَامَيْنِ

يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ

تَحْتَهُ ، كَنْزُ لَهُ مَا وَكَانَ ٱبُوهُمَا

صَلِحًا فَأَرَا دَرَيُّكَ أَن يَبْلُغَا

اَشُدَّ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا

رَحْمَةً مِّن رَّيِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ ،

عَنْ أَمْرِئَ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ

تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا

تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا

كَانُوا سَيَمُرُّونَ فِي طَرِيقِهِمْ عَلَى مَلِكِ ظَالِم ، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ حَسَنَةِ المَنْظَرِ، غَصْباً، وَإِحْدَاثُ العَيْبِ فِي السَفِينَةِ يُنْقِذُهَا مِنْ شَرِّ هٰذَا المَلِكِ الطَّالِم ، وَالسَّفِينَةُ يَمْلِكُهَا جَمَاعَةً مَسَاكِينُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيءً غَيْرَها يَرْتَزِقُونَ مِنْهُ.

وَرَاءَهُم - أَمَامَهُم أَوْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ.

غَصْباً - أَسْتِلَاباً بِغَيْر حَقٍّ.

# (الْغُلَامُ) (طُغْيَاناً)

(٨٠) - أمَّا الغُلامُ الَّذِي قَتَلَهُ، فَإِنَّهُ فِيمَا قَدَّرَ اللهُ، قَدْ طُبِعَ عَلَى الكُفْرِ، وَكَانَ أَبُواهُ مُوْمِنَيْنِ صَالِحَيْنِ، فَخَشِيتُ أَنْ يَحْمِلَهُمَا خُبُهُمَا لِإَبْنِهِمَا عَلَى مُتَابَعَتِهِ عَلَى كُفْرِهِ، فَيَكُون فِي ذٰلِكَ هَلاَكُهُمَا.

يُرْهِقُهُمَا - يُكَلِّفُهُمَا أَوْ يُغْشِيهُمَا.

#### (زُكَاةً)

(٨١) ـ فَأَرَادَ أَنْ يُبْدِلَهُمَا اللهُ بِهِ وَلَداً أَزْكَى مِنْهُ نَفْسَاً (خَيْراً مِنْـهُ زَكَاةً)، وَأَكْثَرَ برّاً بَوَالِدَيْهِ .

زَكَاةً -طَهَارَةً مِنَ السُّوءِ، أَوْ دِيناً وَصَلَاحاً.

أَقْرَبَرُحُما - رَحْمَةُ عَلَيْهِمَا وَبِرّاً بِهِمَا.

# (لِغُلاَمَيْنِ) (صَالِحاً)

(٨٢) ـ أمَّا الجِدَارُ الَّذِي أَقَامَهُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، وَدَعَّمَهُ دُونَ أَجْرٍ، فَقَدْ كَانَ لِغْلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْقَرْيَةِ، وَكَانَ أَبُوهُمَا رَجُلًا صَالِحاً، وَكَانَ تَحْتَ الْجِدَارِ المَاثِلِ لِلاَّبْهِدَامِ ، كَثْرُ مَدْفُونُ لاَ يَعْرِفُ مَكَانَهُ أَحَدُ، فَإِذَا آنْهَارَ الْجِدَارُ، وَهُمَا صَغِيرَانِ، فَقَدْ يَضِيعُ الكَنْزُ، وَلاَ يَنْتَفِعَانِ بِهِ، لِذَلِكَ أَوْحَى الْجَدَارُ، وَهُمَا صَغِيرَانِ، فَقَدْ يَضِيعُ الكَنْزُ، وَلاَ يَنْتَفِعَانِ بِهِ، لِذَلِكَ أَوْحَى الْجَدَارُ وَلاَ يُنْتَفِعَانِ بِهِ، لِذَلِكَ أَوْحَى الْكُنْزِ الَّذِي تَحْتَهُ، حَتَّى يَبْلُغُ الْكَنْزِ الَّذِي تَحْتَهُ، حَتَّى يَبْلُغُ الْغُلَامَانِ أَشُدَّهُمَا، وَيَسْتَطِيعَا آسْتِخْرَاجَهُ وَالانْتِفَاعَ بِهِ.

وَأَضَافَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ قَائِلًا: إِنَّ الَّذِي فَعَلَهُ فِي الحَالَاتِ النَّلَاثِ إِنَّمَا كَانَ رَحْمَةً مِنَ اللهِ بِأَصْحَابِ السَّفِينَةِ، وَبِوَالِـدَي الغُلَامِ الـذِي قَتَلَهُ، وَبِاليَتِيمَينِ، وَلَمْ يَفْعَلُهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، وَقَدْ فَعَلَهُ عَنْ أَمْرِ اللهِ وَوَحْيِهِ.

ثُمُّ قَالَ: إِنَّ هَذَا الذِي تَقَدَّمَ هُوَ تَفْسِيرٌ لِلْأَفْعَالِ التِي لَمْ يَسْتَطِعْ مُوسَى الصَّبْرَ عَلَيْها.

بِلَغَا أَشُدُّهُمَا \_ قُوَّتَهُمَا وَشَدَّتَهُمَا وَكَمَالَ عَقْلهمَا.

# (وَيَسْأَلُونَكَ) (سَأَتُلُو)

(٨٣) - وَتَسْأَلُكَ قُرَيْشُ يَا مُحَمَّدُ - بِتَلْقِينِ مِنَ الْيَهُودِ - عَنْ خَبَر ذِي القَرْنَيْنِ، فَقُلْ لَهُمْ سَأْقُصُّ عَلَيْكُمْ قِصَّتَهُ كَمَا أُخْبَرَنِي بِهَا رَبِّي.

(وَلَا يَعْرِفُ أَحَدٌ مَنْ هُوَ ذُو القَرْنَيْنِ هَذَا الْمَقْصُودُ فِي هَذِهِ القِصَّةِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَإِنَّ ذَا القَرْنَيْنِ المُشَـارَ إِلَيْهِ فِي هَـذِهِ الآيَةِ هُـوَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، يَعْرِفُ اللَّهَ وَيَمْتَثِلُ لَأَمْرِهِ).

(٨٤) ـ إِنَّا أَعْطَيْنَاهُ مُلْكَا عَظِيماً ثَابِتاً مُمَكِّناً لَهُ فِيهِ، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيءٍ عِلْماً، وَبَسَطْنا لَهُ اليَدَ، وَقَدَّرْنَا لَهُ الْأَسْبَابَ الَّتِي تُوصِلُهُ إلى مَا يُريدُ.

سَبَبًا - عِلْمًا وَطَريقاً يُوصِلُهُ إِلَيْهِ.

(٨٥) ـ فَأَرَادَ بُلُوغَ المَغْرِب، فَأَتْبَعَ طَرِيقاً يُوصِلُهُ إِلَيْهِ، أَيْ سَلَكَ طَرِيقاً يُوصِلُهُ إِلَيْهِ.

(٨٦) فَسَلَكَ هٰذَا الطَّرِيقَ حَتِّي وَصَلَ إلى أَقْصَى مَا يُمْكِن أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ السَّائِرُ، نَحْوَ الغَرْبِ (وَقِيلَ إِنَّهُ وَقَفَ عَلَى سَاحِلِ المُحِيطِ الأَطْلَسِيُّ)، فَرَأَى الشَّمْسَ وَكَأَنُّهَا تَغْرُبُ، فِي البَحْرِ، فِي عَيْنِ مِنْ طِينِ أَسْوَدَ، وَوَجَدَ فِي المَكَانِ الَّذِي آنْتَهَى إِلَيْهِ فِي سَيْرِهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ كُفَّاراً، وَقَدْ أُوحَى اللهَ إِلَيْهِ بِطَرِيقِ الإِلهَامِ : إِمَّا أَنْ يَقْتَلَهُمْ، إِن هَمْ لَم يُقِرُّوا بِوَحْدَانِيَّةِ اللهِ، وَإِمَّا أَنْ يَأْمُرَ بِتَعْلِيمِهِمْ طَرِيقَ الهُدَى وَالرَّشَادِ، وَيُبَصِّرَهُم بِأَحْكَمَامِ الشَّرَائِع وَالْقُوَانِين.

تَغْرُبُ فِي عَيْنِ ـ بِحَسَبِ رَأْي ِ العَيْنِ.

حِمِنَةٍ \_ ذَاتِ حَمَّأَةٍ وَالحَمْأَةُ هِيَ الطِّينُ الأَسْوَدُ وَهُنَاكَ مَنْ قَرَأُهَا فِي عَيْن حَامِيَةٍ أي حَارَّة.

حُسْناً ـ الدَّعْوَةُ إلى الحَقِّ وَالهُّدَى بِالمَعْرُوفِ وَالإحْسَانِ.

(٨٧) ـ فَأَعْلَنَ ذُو القَرْنِين فِي أَفْرَادِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَنَّهُ مَن ظَلَمَ مِنْهُم نَفْسَهُ، وَٱسْتَمَرُّ عَلَى كُفْرِهِ وَشِرْكِهِ بِرَبِّهِ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ بِالْقَتْلِ فِي الدُّنْيَا، وَحِينَ يَرْجِعُ إِلَى رَبِّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَإِنَّهُ سَيُعَذِّبُهُ عَذَاباً شَدِيداً مُوْلِماً.

هُ وَيَسْئُلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكُ بِنِّ قُلُ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكَرًا إِلَّا

ا إِنَّامَكَّنَّالَهُ وفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا

هُ فَأَنْبَعَ سَبَبًا

هُ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا ﴿ (يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ) تَغَرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَاقَوْمًا قُلْنَا يَلِذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَوَ إِمَّاأَن نَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا

> اللُّهُ عَالَ أَمَّامَنِ ظُلُمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرِدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ عَيْعَدِّ بُدُرِعَذَا بَانَكُرًا

عَذَابًا نُكْراً \_ مُنْكَراً فَظِيْعاً.

(آمَنَ) (صَالِحاً)

(٨٨) \_ وَأَمَّا مَنْ تَابَعَنَا عَلَى مَا نَدْعُوهُ إِلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، فَلَهُ المَثُوبَةُ الحُسْنَى فِي الدَّارِ الاَخِرَةِ، جَزَاءً لَهُ عَلَى إِيْمَانِهِ وَعَمَلِهِ الصَّالِحِ، وَسَنُعَامِلُهُ بِرِفْقِ فِي الدَّنْيَا، وَسَنُعَلَّمُهُ مَا يَتَيَسَّرُ لَنَا تَعْلِيمُهُ مِمَّا يُقَرِّبُهُ إِلَى رَبِّهِ، وَيَلِينُ لَهُ قَلْبُهُ، وَلاَ يَشُقُ عَلَيهِ فِعْلُهُ.

(٨٩) - ثُمَّ قَفَلَ رَاجِعًا فَسَلَكَ الطُّرِيقَ مِنْ مَغْرِبِ الشَّمْسِ إلى مَشْرِقِهَا.

(٩٠) ـ فَلَمَّا بَلَغَ أَقْصَى مَا يُمْكِنُ أَنْ يَصِلَ إِلَيهِ الإِنْسَانُ فِي سَيْرِهِ بِاتَّجَاهِ الشَّرَقِ مِنَ النَّاسِ الشَّرَقِ مِنَ النَّاسِ الشَّرَقِ مِنَ النَّاسِ الشَّرَقِ مِنَ النَّاسِ لَهُمْ بِنَاءٌ يُكَنَّهُمْ، وَلاَ أَشْجَارُ تُنظِلُهُمْ وَتَسْتُرُهُمْ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ لَيْسَ لَهُمْ بِنَاءٌ يُكَنَّهُمْ، وَلاَ أَشْجَارُ تُنظِلُهُمْ وَتَسْتُرهُمْ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ وَلَفْحِهَا، فَهُمْ يَغِيْبُونَ فِي سَرَادِيبَ فِي النَّهَارِ، تَقِيْهِمْ حَرَّ الشَّمْسِ وَلَفْحِهَا، وَيَخْرُجُونَ مِنْ هَذِهِ السَّرَادِيبَ فِي النَّهَارِ، تَقِيْهِمْ حَرَّ الشَّمْسِ وَلَفْحِهَا، وَيَخْرُجُونَ مِنْ هَذِهِ السَّرَادِيبَ لَيْلاً لِكَسْبِ عَيْشِهِم.

سِتْراً - سَاتِراً مِنَ اللَّبَاسِ أَوِ البِنَاءِ.

(٩١) ـ لَقَدْ كَانَ حَالُ ذِي القَرْنَيْنِ كَمَا وَصَفْنَا مِنْ قَبْلُ: مَكَّنَا لَـهُ فِي الأَرْضِ، وَبَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَمَغْرِبَهَا، وَنَحْنُ عَلَى عِلْم وَآطُلاع عَلَى جَمِيع أَحْوَالِهِ وَأَحْوَال ِجَيْشِهِ، لاَ يَخْفَى عَلَيْنَا مِنْهُ شَيءً. خُبْراً - علْماً شَاملًا.

(٩٢) - ثُمُّ أَتْبَعَ طَرِيقاً ثَالِثاً مُعْتَرِضاً مِنْ مَشَارِقِ الأَرْضِ إِلَى الشَّمَالِ.

(٩٣) - حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ، وَجَدَ، دُوْنَ السَّدَيْنِ، قَوْماً لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً، لاَسْتِعْجَامِ كَلاَمِهِمْ، وَبُعْدِ لَغَتِهِمْ عَنْ لَغَاتِ النَّاسِ، مَعَ قِلْتَةِ فِطْنَتِهِمْ، إِذْ لَوْ كَانَتْ لَهُمْ فِطْنَةً لَفَهِمُوا مَا يُرادُ مِن الْقَوْلِ بِالْقَرَائِنِ، وَمُقْتَضَيَاتِ الحَالِ.

السَّدَّيْنِ ـ جَبَلَيْنِ مُتَنَاوِحَيْنِ بَيْنَهُمَا ثَغْرَةً يَخْرُجُ مِنْهَا قَوْمُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُـوجَ عَلَى بِلَادِ التَّرْكِ، فَيَعِيثُونَ فِيهَا فَسَاداً، وَيُهْلِكُونَ الحَرْثَ وَالنَّسْلَ.

(يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ)

(٩٤) - فَقَالُوْا: يَا ذَا القَرْنَيْنِ إِنَّ قَوْمَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ هُمْ قَوْمٌ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ ، وَيَعِيثُونَ فِي أَرْضِنَا فَسَاداً ، فَيَقْتُلُونَ وَيُخرِّبُونَ . فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ جُعْلًا مِنْ أَمْوَالِنا لِتَبْنِيَ لَنَا سَدًا يَحُولُ دُونَ وُصُولِهِمْ إِلَيْنَا؟ ﴿ وَأَمَّامَنَ اَمَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ. جَزَاءً ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ أَمْرِنَا يُشَرًا

أَنْبَعَ سَيَبًا اللهُ عُمَّ أَنْبَعَ سَيَبًا

﴿ حَنَّنَ إِذَابِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَصُّ مَ لَكُ مُوْتِهَا تَطُلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمْ نَعُل لَهُ مِمِّن دُونِهَا سِتُرًا دُونِهَا سِتُرًا

الكَنُالِكَ وَقَدْأَحَطْنَابِمَالَدَيْهِ خُبُرًا كَنُولِهُ خُبُرًا لَكَنْهِ خُبُرًا

مُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا

تَ حَقَّةَ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِنَ دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا

اً قَالُواْينَذَاالُقَرَنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ الْكَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ بَعْمَلُ لَكَ الْكَ خَرِّمًا عَلَىۤ أَن تَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ \_ قَبِيلَتَانِ .

خَرْجاً ـ جُعْلًا مِنَ المَال ِ تَسْتَعِينُ بِهِ فِي البِنَاءِ.

(٩٥) ـ فَقَالَ لَهُمْ ذُو الْقَرْنَينِ: إِنَّ الَّذِي أَعْطَانِي اللهُ رَبِّي مِنَ المَالِ وَالقُوَّةِ وَالتَّمْكِينِ فِي الأَرْضِ هُوَ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي تَبْذُلُونَهُ لِي، فَلاَ حَاجَةَ لِي بِهِ، وَلَكِنْ سَاعِدُونِي بِعَمَلِكُمْ، وَبِآلَاتِ الْبِنَاءِ (بِقُوَّةٍ)، أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ سَدًا مَنِيعاً، وَحَاجِزاً حَصِيناً مَتِيناً (رَدْماً).

#### . (آتونِي)

(٩٦) - قَالَ ائْتُرْنِي بِقِطَعِ الحَدِيدِ، فَأَتَوْهُ بِهَا، فَأَخَذَ يُنَضَّدُهَا بَعْضَها فَوْقَ بَعْض مِنْ الْأَسَاسِ، حَتَّى إِذَا حَاذَى بِها رُؤُوسَ الْجِبَالِ طُولاً وَعَرْضاً، أَضْرَمَ النَّارَ، حَتَّى إِذَا صَارَ الْحَدِيدُ كُلَّهُ نَاراً، قَالَ: آتُونِي بِالنُّحَاسِ النَّارَ السَّدُّ كُلَّهُ كُتْلَةً وَاحِدَةً. اللَّائَب لِيَصُبَّهُ عَلَى الحَدِيدِ المُحَمَّى. فَصَارَ السَّدُّ كُلَّهُ كُتْلَةً وَاحِدَةً.

زُبَرَ الحَدِيدِ - وَاحِدُها زُبرةً أَيْ قِطْعَةً ضَخْمَةً.

القِطْرُ - النُّحَاسُ الذَّائِبُ.

الصَّدَفَيْنِ - جَانِبَي الْجَبَلَيْنِ - أَوْ رَأْسَ الْجَبَلَيْنِ .

# (اسْطَاعُوا) (اسْتَطَاعُوا)

(٩٧) ـ فَمَا آسْتَطَاعَ قَوْمُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَنْ يَصْعَدُوا فَوْقَ السَّدِّ لارْتِفَاعِهِ وَمَلاَسَتِهِ، وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا نَقْبَهُ لِصَلاَبَتِهِ وَسَمَاكَتِهِ.

أَن يَظْهَرُوهُ \_ أَنْ يَعْلُوا ظَهْرَهُ لارْتِفَاعِهِ.

نَقْباً \_ خَرْقاً وَثَقْباً لِصَلاَبَتِهِ وَثَخَانَتِهِ.

(٩٨) ـ وَلَمَا آنْتَهَى ذُو الْقَرْنَيْنِ مِنْ إِقَامَةِ السَّدِّ قَالَ: هَذَا السَّدُّ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ بِالنَّاسِ، إِذْ حَالَ دُونَ يَاْجُوجَ وَمَاْجُـوجَ وَالْعَيْثِ وَالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا آفْتَرَبَ الـوَعْدُ الْحَقُّ، وَحَانَ مَوْعِـدُ خُرُوجِهِمْ مِنْ وَرَاءِ السَّدِّ، ذَكَّهُ الله، وَسَوَّاهُ بِالْأَرْضِ، وَكَانَ وَعْدُ اللهِ حَقًّا مَفْعُولًا لاَ مَحَالَةَ.

جَعَلَهُ دَكَّاءً - مَدْكُوكاً مِنْ أَسَاسِهِ وَمُسَوَّى بِالأَرْضِ . وَتَقُولُ العَرَبُ نَاقَةُ دَكَّاءُ أَنَّ لَا سَنَامَ لَهَا .

# (يَوْمَئِذٍ) (فَجَمَعْنَاهُمْ)

(٩٩) ـ وَيَوْمَ يَدُكُ اللهُ هٰـ ذَا السَّدُّ يَخْرُجُ هٰؤُلاَءِ فَيَمُوجُـونَ فِي النَّاسِ، وَيُقْسِدُونَ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ، وَيُتْلِقُونَ أَشْيَاءَهُمْ. وَحِينَ يَحِينُ مَوْعِدُ

وَ قَالَ مَامَكَّنِي فِيهِ رَبِي خَيْرٌ فَأَعِينُو فِي فَوْدَ فِي فَوْدَ وَلَيْنَهُمْ رَدْمًا بِقُودَ وَلِيَنْهُمْ رَدْمًا

اَتُونِ زُبَرا لَحَدِيدِ حَقَّ إِذَا سَاوَى بَنِنَ الصَّلَوَى بَيْنَ الصَّلَفَيْنِ قَالَ اَنْفُخُواً حَقَّ إِذَا جَعَلَهُ دَنَارًا قَالَ ءَا تُونِيَ أُفْرِغُ عَلَيْ فَعِلْ رَا عَلَى عَلَيْ فِي قِطْ رَا

﴿ فَمَا ٱسْطَعُوۤ أَنْ يَظُهُرُوهُ وَ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ دِنَقُبًا وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ دِنَقُبًا

تَالَهَٰذَارَحْمَةُ مِن رَيِّ فَإِذَاجَآءَ وَعْدُ رَيِّ جَعَلَهُ دَدِّكًا اللهِ كَانَوَعْدُ رَبِّ حَقًا



﴿ وَتَرَكَنَابَعُضَهُمْ يُوْمَيِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَي يَمُوجُ فِي بَعْضِ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ

فجَهَعْنَاهُم جَمْعًا

قِيَامِ السَّاعَةِ يَنْفُخُ الْمَلَكُ فِي الصَّورِ، وَيَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ جَمِيعاً إِلَيْهِ لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ.

يَمُوجُ - يَخْتَلِطُ وَيَضْطَرِبُ.

نُفِخَ فِي الصَّورِ - نُفِخَ فِي القَرْنِ نَفْخَةُ الْبَعْثِ؛ وَالْصُّورُ قَرْنٌ إِذَا نُفِخَ فِيهِ أَحْدَثَ صَوْتاً.

# (يَوْمَئِذٍ) (لِلْكَافِرِينَ)

(١٠٠) - وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ يَعْرِضُ اللهُ تَعَالَى جَهَنَّمَ عَلَى الكَافِرِينَ، وَيُبْرِزُهَا لَهُمْ لِيَرَوْا مَا فِيهَا مِنَ الهَوْلِ وَالنَّكَـالِ، قَبْلَ أَنْ يَشْذِفَهُمْ فِيها، لِيَكُونَ ذَلِكَ أَبْلُغَ فِي تَعْجِيلِ الْهَمَّ وَالْحُزْنِ وَالأَلَمِ لَهُمْ.

(١٠١) - وَهُؤُلَاءِ الكَافِرُونَ، الَّذِينَ آسْتَحَقُّوا هَـذَا العِقَابَ، هُمُّ الَّـذِينَ تَغَافَلُوا عَنْ قَبُولِ الهُدَى، وَآتَبَاعِ الحَقِّ، وَكَانُوا لَا يَعْقِلُونَ عَنِ اللهِ أَمْرَهُ وَنَهْنَهُ.

غِطَاءٍ - غِشَاءٍ غَليظٍ، وَسِتْرٍ كَثِيفٍ.

# (لِلْكَافِرِينَ)

(١٠٢) - أَفَظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِي، وَاتَّخَذُوا عِبَادِي، الَّذِينَ هُمْ فِي قَبْضَتِي، وَتَحْتَ سُلْطَانِي، كَالْمَلَائِكَةِ وَعِيسَى وَعُزَيْرٍ. . مَعْبُودَاتٍ مِنْ دُونِي أَنَّ هٰوُلاَءِ الْمَعْبُودِينَ سَيَنْفَعُونَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ إِنَّ ذٰلِكَ لَنْ يُجْدِيَهِمْ نَفْعاً، وَلَنْ يُنْجِيَهُمْ مِنَ النَّكَالِ وَالوَبَالِ، وَلَنْ يُنْجِيَهِمْ مِنَ النَّكَالِ وَالوَبَالِ، وَلَنْ يُنْجِيَهِمْ مِنَ التَّكَالِ وَالوَبَالِ، وَلَنْ يُنْجِيَهِمْ مِنَ التَّكَالِ فَلَاءِ الْكَافِرِينَ لِتَكُونَ لَهُمْ مَقَرَّا العَذَابِ، فَقَدْ هَيَّانَا جَهَنَّمَ وَأَعْدَدْنَاهَا لِهَوُلاءِ الْكَافِرِينَ لِتَكُونَ لَهُمْ مَقَرَّا وَمُسْتَقَرَّا (نُزُلا).

نُزُلًا ـ مَنْزِلًا أَوْ شَيْئاً يَمْتَنِعُونَ بِهِ.

# (أَعْمَالًا)

(١٠٣) - قُلْ، أَيُهَا الرَّسُولُ لِهُؤُلَاءِ الَّذِينَ يُجَادِلُونَكَ بِالبَاطِلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ: هَلْ تُرِيدُونَ أَنْ أُخْبِرَكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا؟ إِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ عَبَدُوا اللهَ عَلَى غَيْرِ طَرِيقَةٍ يَرْضَاهَا تَعَالَى، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُصِيبُونَ فِيهَا، وَأَنَّ عَمَلَهُمْ مَقْبُولُ. وَهُمْ فِي الحَقِيقَةِ مُخْطِئُونَ وَاهِمُونَ، وَعَمَلُهُمْ مَدُدُدَ.

# وَعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يَوْمَبِدِ لِلْكَفِرِينَ عَرْضًا

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَايَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا

فَ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوٓ اٰ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِى مِن دُونِيٓ أَوْلِيَآءً إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ أُزُلًا

عُ قُلْهَلُ نُنَبِّثُكُمُ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا

# (الْحَيَاة)

وَلِقَآبِهِ عِ فَحَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَلَانُقِيمُ المُم يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَزْنَا

﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَنتِ رَبِّهِمْ

﴿ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا

وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

﴿ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًّا

وَٱتَّخَذُواْءَايَكتِي وَرُسُلِي هُزُوًا

اللهِ عَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا اللهِ عَنْهَا حِوَلًا

(١٠٤) \_ يُفَسِّرُ اللهُ تَعَالَى هُنَا مَعْنَى (الأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا)، وَيَدُلُّ عَلَيْهِمْ، فَيَقُولُ: إِنَّهُمُ الَّذِينَ عَمِلُوا أَعْمَالًا بَاطِلَةً عَلَى غَيْرِ شَرِيعَتِهِ، وَيَعْتَقِدُونَ أَنُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الهُدَى وَالصَّوَابِ، وَأَنَّهُمْ مَقْبُولُونَ وَمَحْبُوبُونَ، وَأَنَّ أَعْمَالَهُمْ حَسَنَّةً يَقْبَلُهَا اللهُ تَعَالَى.

# (أَوْلَئِكَ) (بِآيَاتِ) (وَلِقَائِهِ) (أَعْمَالُهُمْ) (الْقِيَامَةِ)

(١٠٥) ـ وَهُؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ جَحَدُوا بَآيَاتِ رَبِّهمْ، وَكَفَرُوا بِهَا فِي الدُّنْيَا، وَكَفَرُوا بِحُجَج رَبُّهِمْ وَبَـرَاهِينِهِ وَدَلَائِلِهِ الَّتِي أَقَـامَهَا عَلَى وَحْـدَانِيَّتِهِ، وَصِلْق رُسُلِهِ، وَكَذُّبُـوا بالآخِـرَةِ وَالْحِسَابِ، فَهَلَكَتْ أَعْمَـالُهُمْ وَبَطَلَتْ (حَبِطَتْ)، فَلاَ تَنزِنُ أَعْمَالُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ شَيْشًا، وَلاَ يَكُونُ فِي كَفَّةِ أَعْمَالِهِمْ يَوْمَ القَيَامَةِ عَمَلُ صَالِحٌ يُرَجُّحُهَا، لأِنَّ أَعْمَالَهُمْ خَالِيَةُ مِنْ عَمَل خَيْرٍ، وَالْمَوَازِينُ لَا تَرْجَحُ وَلَا تَنْقُلُ إِلَّا بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ . (وَفِي الْحَدِيثِ: يُؤْتَى يَومَ القِيَامَةِ برَجُل عَظِيم طَويل فَلاَ يَزِنُ عِنْدَ اللهِ

وَزْناً \_ مِقْدَاراً وَآعْتِبَاراً لِحُبُوطِ أَعْمَالِهمْ وَتَلاَشِيها.

# (ایاتی)

(١٠٦) \_ وَيَكُونُ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ اللهِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، الْعَذَابَ فِي نَار جَهَنَّمَ، وَقَدْ جَازَاهُمُ الله بهٰذَا الجَزَاءِ بسَبَب كُفْرهِمْ، وَاتَّخَاذِهِمْ آيَاتِ اللهِ وَرُسُلِهِ وَنُذُرِهِ هُزُواً، فَآسْتَهْزَوُوا وَكَذَّبُوا الرُّسُلَ أَشَدُّ التَّكْذِيب.

# (آمَنُوا) (الصَّالِحَات) (جَنَّاتُ)

جَنَاحَ بَعُوضَةٍ). (رَوَاهُ البُخَارِيُ).

(١٠٧) أُمَّا السُّعَدَاءُ فَهُمُ الَّـذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ فِيمَا جَـاؤُوهُمْ بِـهِ، وَعَمِلُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ التِي تُرْضِى اللهَ، وَهْؤُلاَءِ يَكُونُ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ اللهِ جَنَّاتٍ تَجْرِي فِيهَا الْأَنْهَارِ، وَتَكُونُ مَنْزِلًا لَهُمْ.

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ ـ الفِرْدَوْسُ مِن رَبْوَة الجَنَّةِ هِي أَوْسَطُهَا وَأَحْسَنُها).

# (خَالِدِينَ)

(١٠٨) ـ وَيُقِيمُونَ فِيهَا خَالِدِينَ أَبَداً، لاَ يُنْتَقِلُونَ مِنْها وَلاَ يَخْتَارُونَ عَنْها بَدِيلًا، وَلَا يَرْضُوْنَ بِسِوَاهَا مَنْزِلًا وَمُتَحَوِّلًا. حِوَلًا - تَحَوُّلًا وَٱنْتِقَالًا.

# (لِكَلِمَاتِ) (كَلِمَاتُ)

(۱۰۹) ـ قُلْ يَا مُحَمَّدُ: لَوْ كَانَ مَاءُ البَحْرِ كُلَّهُ حِبْراً (مِدَاداً) لِلْقَلَمِ الذِي تُكْتَبُ بِهِ كَلِمَاتُ اللهِ، وَحِكَمُهُ وَآيَاتُهُ الدَّالَّةُ عَلَيهِ، لَنَفَدَ مَاءُ البَحْرِ قَبْلَ أَنْ تَتْتَهِي كِتَابَةُ ذٰلِكَ وَتُسْتَنْفَدَ، وَلَوْ كَانَ وَرَاءَ البَحْرِ بُحُورٌ أُخْرَى تَمُدَّهُ.

المِدَادُ - المَادُّهُ التِي يُكْتَبْ بِهَا - الحِبْرُ.

# (وَاحِدُ) (صَالِحاً) (يَرْجُو)

(١١٠) - وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهُؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الْمُكَذِّبِينَ بِرِسَالَتِكَ: إِنَّمَا أَنَا بَشُرٌ مِثْلُكُمْ، فَمَنْ زَعَمَ أَنِّي كَاذِبٌ فَلِيَأْتِ بِمِثْلِ مَا جِئْتُ بِهِ، فَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ الغَيْبَ فِيمَا أُخْبِرُكُمْ بِهِ، مِنَ المَاضِي، عَمَّا سَأَلْتُمْ مِنْ قَصَصِ أَعْلَمُ الْغَيْبَ فِيمَا أُخْبِرُكُمْ بِهِ، مِنَ المَاضِي، عَمَّا سَأَلْتُمْ مِنْ قَصَصِ أَهْلِ الكَهْفِ، وَخَبِر ذِي القَرْنَيْنِ، مِمَّا هُبَو مُطَابِقُ لِلْحَقِيقَةِ وَوَاقِعِ الصَّالَ ، وَلَوْلَمْ يُطُلِعْنِي عَلَيْهِ اللهُ رَبِّي لَمَا عَلِمْتُهُ.

وَأَنَا أُخَبِرُكُمْ أَنَّ إِلَهَكُمُ الَّذِي أَدْعُوكُمْ إِلَى عِبَادَتِهِ هُوَ إِلَّهٌ وَاحِدٌ لاَ شَرِيكَ لَهُ. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو ثَوَابَ اللهِ (لِقَاءَ رَبِّهِ)، وَجَزَاءَهُ الحَسَنَ فِي الآخِرَةِ، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا خَيِّرًا مُوافِقًا لِلْشَّرْعِ، وَلاَ يُسِرِدْ بِهِ غَيْرَ وَجْهِ اللهِ تَعَالَى.

(وَمُوَافَقَةُ الْعَمَلِ لِلْشَرْعِ ، وَآتِيَغَاءُ وَجْهِ اللهِ بِهِ هُمَا الرُّكْنَانِ الْأَسَـاسِيَّانِ لِلْعَمَلِ الصَّالِحَ الذِي يَتَقَبُّلُهُ اللهُ).

فَلُ قُلُلُوكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَادًا لِكَلِمُتِ رَقِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلُ أَن نَنفَدَكِلِمَنتُ رَقِي وَلَوْجِنْنَا بِمِثْلِهِ عِمْدَدًا

ثُلُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَسُرُّ يَشْلُكُمْ يُوحَى إِلَى الْمَا أَنَا بَسُرُ يَشْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إَلَهُ وَاحِدٌ فَمَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَفَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةً رَبِّهِ عَلَى الْحَدَا



(١) - كَافْ. هَا. يَا. عَيْن. صَادْ. الله أُعْلَمُ بِمُرَادِهِ.

# (رَحْمَةِ)

- (٢) ـ هٰذَا ذِكْرُ رَحْمَةِ اللهِ لِعَبْدِهِ زَكَرِيًا نَقُصُّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ. (وَزَكَرِيًا نَقُصُّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ. (وَزَكَرِيًا نَقُصُّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ. (وَزَكَرِيًا نَبِي مِنْ أَنْبِيَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ).
- (٣) ـ حِينَ دَعَا رَبَّهُ خَفْيَةً عَنْ أَغْيُنِ النَّاسِ (لَأَنَّ الدُّعَاءَ الخَفِيِّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ لِدَلاَلَتِهِ عَلَى الإخْلاص ، وَالْبُعْد عَن الرَّياءِ).

# (بِدُعَائِكَ)

- (٤) \_ فَقَالَ: يَا رَبُّ إِنِّي كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ، وَخَارَتْ قُـوَايَ (وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي)، وَشَابَ رَأْسِي وَلَمْ أَعْهَدْ مِنْكَ إِلَّا الإِجَابَةَ لِدُعَـائِي، وَلَمْ تَرُدَّنِي قَطَّ خَائِبًا فِيمَا سَأَلْتُكَ.
  - وَهَنَ الْعَظْمُ \_ ضَعُفَ وَرَقً.
    - شَقِيًا \_ خَائِباً فِي وَقْتِ مَا.

# (الْمُوَالِيَ) (وَرَاثِي)

- (٥) ـ وَإِنِّي خِفْتُ إِذَا مِتُ بِلاَ خَلَفٍ وَلاَ وَلَدٍ أَنْ تَتَصَرَّفَ عُصْبَتِي بِالنَّاسِ تَصَرُّفاً سَيُّناً، وَأَنْ تَخُرُجَ بِهِمْ عَنْ طَرِيقِ الحَقِّ وَالْهُدَى، وَآمْرَأْتِي عَاقِرُ لاَ تَلَدُ، فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلَداً (وَلِيَّاً)، يَكُونُ نَبِيًا فَيَخْلُفُنِي فِي قَـوْمِي، وَيَسُوسُهُمْ بِمَا يُوحَى إلَيْهِ.
- (وَاسْتَبْعَدَ المُفَسِّرُونَ أَنْ يَكُونَ المَقْصُودُ بِالآيَةِ أَنَّ زَكَرِيًّا خَسافَ أَنْ يَرِثَـهُ أَحَدٌ مِنْ مَوَالِيهِ فِي مَالِهِ، لَأِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَا يُورَثُونَ).

# حَهيعَصَ ذِكُرُرَ مُتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ, ذَكَر بَّآ

- ﴿ إِذْ نَادَى رَبَّهُ مِنِدَآءً خَفِيًّا
- قَالَ رَبِ إِنِّ وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي
   وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْشُ شَيْبًا وَلَمْ
   أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًا
  - ﴿ وَإِنِّى خِفْتُ ٱلْمُولِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا

خِفْتُ المَوَالِي - أَقَارِبي العَصَبَةُ وَالمَوَالِي عَصَبَةُ الإِنْسَانِ. وَلِيًا -ابْناً يَلِي الأَمْرَ بَعْدِي.

(آل)

(٦) فَيَرِثُ هَذَا الوَلَدُ مِنِّي الْعِلْمَ وَالنَّبُوةَ وَالحِكْمَةَ، وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ الْمُلْكَ، وَإِخْمَلُهُ يَا رَبُّ مَرْضِيًّا عِنْدَكَ، وَعِنْدَ خَلْقِكَ، تُحِبُّهُ أَنْتَ، وَتُحَبَّهُ إِلَى الْخَلْق فِي دِينِهِ وَخُلُقِهِ.

رَضِيّاً - مَرْضِيّاً عِنْدَكَ قَوْلًا وَفِعْلًا.

(يَا زَكَرِيًّا) (بِغُلَامٍ)

(٧) فَاسْتَجَابَ اللهُ تَعَالَى لِدُعَاءِ زَكَرِيّا، وَقَالَ لَهُ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ: إِنَّنا نُبَشِّرُكَ بِوَلَدٍ يُولَدُ لَكَ، وَيَكُونُ آسْمُهُ يَحْيَى، يَكُونُ نَبِيًّا وَصَالِحًا وَمُصَدِّقاً بِالْمَسِيحِ (كَمَا جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرَى)، وَلَمْ نَجْعَلْ لاسْمِهِ مُمَائِلًا مِنْ قَبْلُ.

(غُلَامٌ)

(A) - فَتَعَجَّبَ زَكْرِيًا حِيْنَ بُشِّرَ بِالوَلَدِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ يُولَدُ لِي وَلَدُ وَآمْرَأْتِي عَاقِرٌ، وَأَنَا قَدْ تَقَدَّمَتْ بِيَ السِّنُ كَثِيراً وَكَبِرْتُ، وَقَحِلَ عَظْمِي، وَلَمْ تَبْقَ فِيَّ قُوَّةٌ؟

أَنِّى يَكُونُ \_ كَيْفَ يَكُونُ .

العَاقِرُ ـ العَقِيمُ الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ وَلَدٌ.

عِتِيّاً - أَيْ كَبِرَ وَيَبِسَتْ مَفَاصِلُهُ.

(٩) ـ فَرَدُ اللهُ عَلَيْهِ قَائِلاً (أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ المَلَكُ الَّذِي أَبْلَغَهُ البُشْرَى بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى) إِنَّ جَعْلَكَ وَزَوْجَكَ تُنْجِبَانِ وَلَداً وَأَنْتَ هَرِمُ، وَآمْرَأَتُكَ عَاقِـرٌ هُوَ أَمْرُ هَيِّنٌ يَسِيرُ عَلَيَّ، وَقَدْ خَلَقْتُكَ أَنْتَ مِنْ قَبْلُ، وَلَمْ تَكُنْ شَيْئاً، وَالْخَلْقُ أَصْعَبُ مِنْ تَبْدِيلِ الصِّفَاتِ، كَجَعْلِ العَاقِرِ وَلُوداً.

(آيَةُ) (آيَتُك) (ثُلَاثَ)

(١٠) ـ قَالَ زَكَرِيًّا: يَا رَبِّ آجْعَلْ لِي عَلاَمَةً وَدَلاَلَةً (آيَةً) عَلَى وُجُودِ مَا وَعَـدْتَنِي بِهِ مِنْ حَمْـل ِ زَوْجَتِي، لِتَسْتَقَـرً نَفْسِي، وَيَــطْمَئِنَّ قَلْبِي بِمَـا وَعَـدْتَنِي؟

قَالَ الرَّبِّ: العَلاَمَةُ هِيَ أَنْ يَنْحَسِنَ لِسَانُكَ ثَلاَثَ لَيَالٍ وَأَنْتَ صَحِيحٌ

نَ يُرْثُنِي وَيُرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَ وَكُمْ مَنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَكُمْ وَكُمْ مَا لَا يَعْقُوبَ وَكُمْ وَاللَّهِ وَمُؤْمِدًا وَاللَّهُ وَرَبِّ وَضِيًّا

﴿ يَنزَكَ رِثَا إِنَّا نَبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ رَيَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيتًا

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِ بَرِعِتِيًا بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِ بَرِعِتِيًا

( قَالَكَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىٰ هَيِّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَوْ تَكُ شَيْئًا

فَالَ رَبِّ اُجْعَل لِيِّ ءَايَةً قَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَال عَايَتُكُ أَلَّا ثُكِلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالِ سَوِيًّا مُعَافَى (سَوِيَّاً)، وَلَيْسَ بِكَ عِلَّةً، وَلاَ أَنْتَ تَشْكُو مَرَضاً، فَلاَ تَسْتَطِيعُ تَكْلِيمَ النَّاسِ وَمُحَاوَرَتَهُمْ. وَخِلالَ هَذِهِ اللَّيَالِي تَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ بِعِبَادَاتِكَ، وَتَسْبِيعَ رَبُّكَ.

آيَةً \_ عَلَامَةً عَلَى تَحَقُّقِ المَسْؤُولِ.

سَوِيًّا ـ سَلِيماً لا خَرَسَ بِكَ وَلاَ عِلَّةٍ .

(١١) ـ وَبَعْدَ أَنْ أَعْلَمَ اللهُ تَعَالَى زَكَرِيًا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهٰذِهِ العَلَامَةِ، خَرَجَ زَكَرِيًا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهٰذِهِ العَلَامَةِ، خَرَجَ زَكَرِيًا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ مُصَلَّاهُ، أَوْ مَحَلِّ عِبَادَتِهِ (المِحْرَابِ)، وَهُوَ لاَ يَسْتَطِيعُ الكَلَامَ، وَقَدِ ٱنْطَلَقَ لِسَانُهُ بِتَسْبِيحِ اللهِ، فَسَأْلُوهُ عَمَّا بِهِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ لِيُسَبِّحُوا رَبَّهُمْ بُكُرةً وَعَشِيَّةً، وَلِيَشَارِكُوهُ الشَّكْرَ اللهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَى هَا يَعْمَ نَبِيًا يَخْلُفُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

المِحْرَابِ - المُصَلِّى أَوْ مَكَانِ العِبَادَةِ.

بُكْرَةً وَعَشِيّاً ـ طَرَفَي ِ النَّهَادِ.

# (يَا يَحْيَى) (الْكِتَابَ) (وآتَيْنَاهُ)

(١٢) - وَوُلِدَ لِزَكَرِيًا آبْنُهُ يَحْيَى، وَأَصْبَحَ صَبِيًا، فَنَادَاهُ الرَّبُّ قَائِلًا: يَا يَحْيَى تَعَلَّم التَّوْرَاةَ (خُذِ الكِتَابَ) وَآعْمَلْ بِمَا فِيهَا بِجِدٍّ وَآجْتِهَادٍ. وَآتَاهُ اللهُ الفَهْمَ وَالعِلْمَ وَالْجِدُ وَالعَزْمَ، وَالإِقْبَالَ عَلَى الخَيْرِ، وَالاجْتِهَادَ فِيهِ وَهُو حَدَثُ صَغِيرُ السِّنُ.

الْحُكْمَ - فَهُم التَّورَاةِ وَالعِلْمِ .

# (وَزَكَاةً)

(١٣) - وَجَعَلْنَاهُ ذَا حَنَانٍ وَشَفَقَةٍ عَلَى النَّاسِ، مُحِبًّا لِلطَّهَارَةِ مِنَ الدُّنَسِ وَالأَثْمَم وَالذُّنُوبِ وَوَزَكَاةً)، وَكَانَ تَقِيَّا طَاهِراً لاَ يَرْتَكِبُ النُّنُوبَ وَالمُحَرَّمُاتِ.

حَنَاناً \_ رَحْمَةً وَعَطْفاً عَلَى النَّاسِ.

زَكَاةً \_ بَرَكَةً أَوْ طَهَارَةً مِنَ الذُّنُوبِ.

تَقِيّاً \_ مُطِيعاً وَمُجْتَنِباً لِلمَعَاصِي .

# (بِوَالِدَيْهِ)

(١٤) - وَجَعَلْنَاهُ كَثِيرَ البِرِّ بِوَالِدَيْهِ، مُطِيعاً لَهُمَا، مُجَانِباً لِعُقُوقِهِما قَوْلًا

شَ فَنَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًّا

الله يَيَحْيَى خُذِ ٱلْكِتَبَ بِقُوَّةٍ وَ يَعَدَى خُذِ ٱلْكِتَبَ بِقُوَّةٍ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ

﴿ وَحَنَانَامِّنَ لَّدُنَّا وَزَكُوٰةً وَكَانَ تَقِيًّا

وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا

عَصِيًّا

وَفِعْ لَا، وَلَمْ يَكُنْ مُتَكَبِّراً مُتَجَبِّراً عَلَى النَّاسِ (جَبِّاراً)، بَـلْ كَـانَ لَيْنَ الجَانِب، وَلَمْ يَكُنْ عَاصِياً لِمَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ.

بَرًّا بِوَالِدَيْهِ - كَثِيرَ البِرُّ وَالإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا.

جَبَّاراً عَصِيّاً ـ طَاغِيَةً مُخَالِفاً أَمَرَ رَبِّهِ.

# (وَسَلَامٌ)

(١٥) ـ وَلَهُ التَّحِيَّةُ مِن اللهِ، وَلَهُ الأَمَانُ يَوْمَ وُلِدَ، وَيَوْمَ يَمُوتُ، وَيَوْمَ يَبْعَثُهُ اللهُ فِي الآخِرَةِ حَبًّا مَعَ الخَلاَثِقِ يَوْمَ الحَشْرِ.

# (الْكِتَابِ)

(١٦) ـ وَبَعْدَ أَنْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى قِصَّةَ زَكَرِيًّا فِي إِيجَادِ وَلَدٍ لَهُ بَعْدَ أَنْ كَبِرَ

وَشَاخَ، وَامْرَأَتُهُ عَاقِرُ لاَ تَلِدُ، أَتَى عَلَى ذِكْرِ مَرْْيَمَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ، وَوِلاَدَةِ وَلَدٍ لَهَا مِنْ غَيْرِ أَبِ. وَفِي كِلاَ الأَمْرَيْنِ دَلاَلَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى عَظَمَةِ الخَالِق

وَقُدْرَتِهِ .

وَمَرْيَمُ هِيَ بِنْتُ عِمْرَانَ مِنْ سُلاَلَةِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَكَانَتْ مَرْيَمُ مِنْ بَيْتٍ طَيبِ طَاهِرٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَذَكَرَ اللهُ تَعَالَى نَشْأَتَها فِي سُورَةِ آلَ ِ

بَعْمُرَانَ، فَكَانَتُ إِحْدَى الْعَابِدَاتِ النَّاسِكَاتِ، وَكَانَتْ فِي كَفَالَةِ زَوْجِ خَالَتِهَا زَوْجِ خَالَتِهَا زَكْرِيًا عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَلَمَّا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى \_ وَلَهُ الْحِكْمَةُ البَالِغَةُ \_ أَنْ

يُوجِدَ مِنْهَا وَلَدَاً مِنْ غَيْرِ أَبِ، انْتَحَتْ (انْتَبَذَتْ) عَنْ أَمَاكِنِ أَهْلِهَا، وَاتَّخَذَتْ لَهَا مَكَاناً يَقَعُ شَرْقِيُّ أَمَاكِنِهِمْ (مَكَاناً شَرْقِيًاً).

(وَقَالَ آبْنُ عَبَّاس : إِنَّ النَّصَارَى آتَخَذُوا المَشْرِقَ قِبْلَةً لَهُمْ لَأَنَّ المَشْرِقَ كَانَ مَكَانَ مِيلَادِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ).

آنْتَبَذَتْ \_ آعْتَزَلَتْ وَآنْفَرَدَتْ.

(١٧) ـ فَآتَخَذَتْ مِنْ دُونِ أَهْلِهَا سِتْراً يَسْتُرهَا عَنْ أَعْيَنِهِمْ وَعَنِ النَّاسِ ، فَأَرْسَلَ اللهُ النَّهَا حَدْ بِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَجَاءَهَا مُتَمَثِّلًا فِي صُورَةَ رَجُل تَامُّ

فَأَرْسَلَ اللهُ إِلَيْهَا جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَجَاءَهَا مُتَمَثِّلًا فِي صُورَةِ رَجُل<sub>ٍ</sub> تَامًّ الخَلْقِ.

حِجَاباً \_ سِتْراً .

رُوحَنَا ـ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

بَشَرَأُ سَوِيّاً ـ إِنْسَاناً تَامُّ الخَلْقِ مُسْتَوِيّهُ.

(١٨) - وَلَمَّا تَبَدَّى لَهَا المَلَكُ فِي صُورَةِ رَجُل ِ دَاخِلَ الحِجَـابِ الذِي

وَ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وَٰلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ } وَيُوْمَ يَمُوتُ }

ا وَاذَكُرْ فِي الْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نَ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِحَابَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَارُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشَرُاسُوِيًا

۞ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَ لَنِ مِنكَ

إِنكُنتَ تَقِيًّا

الَّهُ قَالَ إِنَّمَا أَنَاْرَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَّا

وَ قَالَتْ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ يَكُونُ لِي غُلَمُ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا يَ

فَ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَا كَذَاكِ هُوَ عَلَى هَيْنُ أُولِنَجْعَ لَهُ: عَالَيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَا وَكَانَ لَلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَا وَكَانَ أَمُرًا مَّقْضِيتًا



فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلْيَتَنِي مِثُ قَبْلَ هَلْدَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا

اتَّخَذَتْهُ لِنَفْسِهَا، خَافَتْهُ وَظَنَّتُهُ رَجُلًا يُرِيدُ بِها سُوءاً، فَقَالَتْ: إِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ وَأَسْتَجِيرُ بِهِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا تَخَافُ اللهَ، وَتَرْعَوي إِذَا ذُكَّرِت بِهِ.

(غُلَاماً)

(١٩) ـ فَقَالَ لَهَا المَلَكُ مُطَمَّئِناً: إِنَّنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكِ، بَعَثَنِي لَأِهَبَ لَكِ غُلَاماً طَاهِراً صَالِحاً، وَلَنْ يَنَالَكِ مِنِّي أَذًى.

غُلَاماً زَكِيّاً ـ مُزَكَّى مُطَهِّراً بِالخِلْقَةِ.

(غُلَامُ)

(٢٠) \_ فَتَعَجَّبَتْ مَرْيَمُ مِنْ قَوْلِ المَلَكِ، وَقَالَتْ لَهُ: كَيْفَ يَكُونُ لِي وَلَدُّ دُونَ أَنْ يَمَسَّنِي رَجُلٌ، وَأَنَا لَسْتُ بِذَاتِ زَوْجٍ، وَلَسْتُ بَغِيّاً: فَاجِرَةً؟ بَغِيّاً ـ فَاجِرَةً بَغِيّاً ـ فَاجِرَةً بَغِيّاً ـ فَاجِرَةً بَغِيّاً ـ فَاجِرَةً تَبْغِي الرَّجَالَ.

(آيَةٌ)

(٢١) - فَقَالَ لَهَا المَلَكُ مُجِيباً: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: إِنَّهُ سَيُوجِدُ مِنْكَ وَلَداً، وَإِنْ لَمْ تَكُونِي ذَاتَ بَعْل ، وَلَمْ تَفْحُشِي، وَلِذَا، وَإِنْ لَمْ تَكُونِي ذَاتَ بَعْل ، وَلَمْ تَفْحُشِي، فَإِنَّ ذَلِكَ سَهْلً هَيِّنٌ عَلَى اللهِ، وَإِنَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى فِعْل مَا يَشَاءُ، وَسَتَكُونُ وِلاَدَةُ هٰذَا الوَلَدِ عَلَى هٰذِهِ الصَّورَةِ دَلاَلَةً لِلنَّاسِ عَلَى قُدْرَةِ اللهِ بَارِيْهِمْ وَخَالِقِهِمْ، وَسَيَكُونُ هٰذَا الوَلَدُ رَحْمَةً لِلنَّاسِ مِنَ اللهِ، يَدْعُوهُمْ إلى عِبَادَةِ اللهِ وَطَاعَتِهِ، وَإِنَّهُ أَمْرٌ مَقْضِيًّ مِنَ اللهِ كَائِنُ لاَ مَحَالَةً، وَلاَ رَادً لَمَا قَضَى.

(٢٢) - وَحِينَمَا نَفَخَ فِيهَا المَلَكُ مِنْ رُوحِ اللهِ، وَحَمَلَتْ بِالبِنها عِيسَى عَلَيهِمَا السَّلامُ، ضَاقَتْ بِهِ ذَرْعاً، وَلَمْ تَدْرِ مَا تَقُولُ لِلنَّاسِ، فَالْبَتَعَـدَتْ عَنِ أَهْلِهَا، وَذَهَبَتْ إلى مَكَانٍ قَاصٍ لاَ تَرَاهُمْ فِيهِ وَلاَ يَرَوْنَهَا.

مَكَاناً قَصِيّاً - بَعِيداً عَنْ أَهْلِهَا.

(يَا لَيْتَنِي)

(٢٣) - فَآضْطَرُها أَلَمُ المَخَاضِ ، وَأَلْجَأُها إلى جِدْع نَخْلَةٍ تَسْتَنِدُ إلَيهِ فِي المَكَانِ الَّذِي لَجَأْتُ إلَيهِ، وَأَنْتَحَتْ فِيهِ عَنْ أَهْلِهَا، وَفَكَرَتْ فِيمَا سَيَقُولُهُ قَوْمُها عَنْهَا، إِذَا عَادَتْ بِالوَلِيدِ، وَهِيَ تَحْمِلُهُ، فَتَمَنَّتِ المَوْتَ، وَقَالَتْ: يَا لَيْتَنِي مِثُ قَبْلَ هٰذَا الحَمْلِ، وَلَمْ أَكُنْ شَيْئاً يُذْكَرُ فَيُعْرَفُ، وَلَمْ يَعْرَفِ النَّاسُ مَنْ أَنَا.

النَّسِيُّ ـ الشَّيءُ التَّافِهُ الحَقِيرُ الذِي لاَ يُعْتَدُّ بِهِ فَيُنْسَى.

أَجَاءَهَا المَخَاضُ ـ أَلْجَأُهَا وَجَعُ الطُّلْقِ وَالوِلاَدَةِ.

المَخَاضُ - آلامُ الطُّلْقِ.

# (فَنَادَاهَا)

(٢٤) - فَنُودِيَتْ مَرْيَمُ عَلَيهَا السَّلامُ مِنْ تَحْتِهَا (وَآخْتَلَفَ المُفَسِّرُونَ حَوْلَ مَنْ نَادَاهَا: أَهُوَ جِبْرِيلُ أَمْ هُوَ الوَلِيدُ)، وَقَالَ لَهَا مَنْ نَادَاها: لاَ تَحْـزَنِي لِمَا أَنْتِ فِيهِ مِنْ الشَّدَةِ، وَقَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَ قَدَمَيْكِ جَدْوَلَ مَاءٍ تَشْرَبِينَ مِنْهُ.

سَرِيًا - جَدْوَلَ مَاءٍ.

### (تُسَاقِطُ)

(٢٥) - وَهُزِّي جِذْعَ هٰ ذِهِ النَّخْلَةِ، التِي فَوْقَكِ، فَتُسْقِط عَلَيْكِ ثَمَّراً طَازَجاً طَرِياً حَانَ قِطَافُهُ.

رُطَباً ـ ثَمَراً طَازَجاً.

جَنِياً -حَانَ جَنْيُهُ وَقِطَافُهُ .

(٢٦) ـ وَهَكَذا أَصْبَحَ لَدَيْكِ مَاءُ تَشْرَبِينَ مِنْهُ وَطَعَامٌ، فَكُلِي وَآشْرَبِي وَطِيبِي فَطِيبِي نَفْساً، وَالْبِعِدِي عَنْكِ الهُمُومَ وَالأَحْزَانَ، فَإِذا رَأَيْتِ أَحَداً مِنَ البَشَرِ فَلَا تُكَلِّمِيهِ، وَأَشِيرِي إلَيْهِ أَنَّكِ نَـذَرْتِ لِلرَّحْمَـن صَـوْماً عَنِ الكَكَرَمِ، وَأَنْكِ لاَ تُكَلِّمِينَ أَحَداً مِنَ البَشَرِ هٰذا اليَوْمَ.

قَرِّي عَيْناً ـ طِيبِي نَفْساً وَلاَ تَحْزَنِي .

# (يَا مَرْيَمُ)

(٢٧) - وَحِينَما صَدَرَ الأَمْرُ مِنَ اللهِ تَعَالَى إِلَى مَرْيَمَ بِأَنْ تَصُومَ ذٰلِكَ اليَوْمَ عَنِ الكَلَامِ ، وَأَنْ لَا تُكَلِّمَ أَحَداً مِنَ البَشَرِ، فَعَلَتْ مَا أُمِـرَتْ بِهِ، وَآسْتَسْلَمَتْ لِفَضَاءِ اللهِ، فَأَخَذَتْ وَلِيدَها، وَجَاءَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، فَلَمَّا رَأُوْهَا وَبَيْنَ يَدَيْهَا الوَلِيدُ، أَعْظَمُوا الأَمْرَ وَآسْتَنْكَرُوهُ، وَقَالُوا لَهَا: لَقَـدْ جَنْتِ يَا مَرْيَمُ أُمراً عَظِيماً مُنْكَراً.

شَيْئاً فَرِيّاً - شَيْئاً عَظِيماً مُنْكَراً.

# (يَا أُخْتُ) (هَارُونَ)

(٢٨) ـ ثُمَّ تَابَعُوا خِطَابَهُمْ إِلَيْهَا قَـائِلِينَ لَهَا: يَـا شِبْهَ هـٰـارُونَ فِي التُّقَى

نَّ فَنَادَىهَامِن تَعْلِهَاۤ ٱلَّاتَحْزَنِي قَدۡ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا

> وُهُزِىۤ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسُلِقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًاجَنِيَّا

تَكِي فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَ أَفَإِمَّا تَرَيِّنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي تَرَيِّنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّمْ يَنِ صَوْمًا فَلَنَ أَكُ لِرَّمْ يَنِ صَوْمًا فَلَنَ أَكُ لِكُمْ إِنْسِيًا أَلْيُوْمَ إِنْسِيًا

نَ فَأَتَ بِهِ وَقُومَهَا تَحْمِلُهُ وَقَالُواْ يَكُمَرْيَهُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا

وَالْمِرَعِ وَالْعِبَادَةِ، أَنْتِ مِنْ بَيْتٍ طَيِّب طَاهِرٍ، مَعْرُوفِ بِالصَّلَاحِ وَالْعِبَادَةِ، فَكَيْفَ صَدَرَ مِنْكِ هٰذا؟ إِنَّ أَبَاكِ رَجُلُ صَالِحٌ لَمْ يُعْرَفْ عَنْهُ شَيءٌ مِنَ السُّوءِ، وَكَانَتْ أُمُّكِ صَالِحَةً مِثْلَ أَبِيكَ وَلَمْ تَكُنْ مُتَهَنِّكَةً بَفِيّاً. (وَقَدْ أَلِفَ النَّاسُ أَنْ يُنَادِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِيَا أَخَا تَمِيمٍ، وَيَا أَخَا مُضَرَ، وَيَا أَخَا مُضَرَ، وَيَا أَخَا مُضَرَ، وَيَا أَخَا مُطَرُفُ هٰذا رَجُلُ صَالِحٌ كَانَ مَعْرُوفًا بِالرَّهْدِ وَالتَّقَى فِي قَوْمِهِ، وَكَانَ مُعَاصِراً لِولاَدَةِ السَّيِّدِ المَسِيحِ).

رِي (٢٩) ـ وَكَانَتْ مَرْيَمُ صَائِمَةً ذٰلِكَ اليَوْمَ، فَأَشَارَتْ إِلَى وَلِيدِهَا لِيَسْأَلُوهُ، فَقَالُوا لَهَا مُنَهَكِّمِينَ سَاخِرِينَ: كَيْفَ نُكَلِّمُ طِفْلًا مَا زَالَ فِي المَهْدِ

# (آتَانِيَ) (الْكِتَابَ)

رَ ضيعاً؟

(٣٠) - فَقَالَ لَهُمْ عِيسَى: إِنَّهُ عَبْدُ اللهِ تَعَالَى، فَنَزَّهَ اللهَ تَعَالَى عَنِ الوَلَدِ،
 وَأَثْبَتَ لِنَفْسِهِ العُبُودِيَّةَ لِرَبِّهِ. ثُمَّ بَرَّأَ أُمَّهُ مِمَّا آتَّهَمَهَا بِهِ قَوْمُها. فَقَالَ لَهُمْ

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ نَبِيًّا وَآتَاهُ كِتَابًا .

# (وَأَوْصَانِي) (بِالصَّلَاةِ) (وَالزَّكَاةِ)

(٣١) ـ وَجَعَلَنِي مُعَلِّماً لِلْخَيْرِ، نَافِعاً لِلنَّاسِ (مُبَارَكاً)، حَيْثُمَا حَلَلْتُ، وَأَيْنَمَا كُلْتُ، وَأَوْصَانِي رَبِّي بِالْمُواظَبَةِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا.

# (بِوَالِدَتِي)

(٣٢) - وَأَمْرَنِي رَبِّي بِبِرِّ وَالِدَتِي، وَبِإِطَاعَتِهَا وَالإِحْسَانِ إِلَيها وَلَمْ يَجْعَلْنِي رَبِّي جَبَّاراً مُسْتَكْبِراً عَنْ عِبَادَةِ اللهِ وَطَاعَتِهِ، وَلَمْ يَجْعَلْنِي عَـدِيمَ البِـرِّ بَوَالِدَتِي فَأَشْقَى بِلَٰذِلِكَ.

بَرّاً بِوَالِدَتِي - بَارًا بِهَا مُحْسِناً مُكْرِماً.

# (والسُّلَامُ)

(٣٣) - ثُمَّ عَادَ لِيُثْبِتَ عُبُودِيَّتُهُ لللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلِيُؤَكِّدَ أَنَّـهُ خَلْقُ مِنْ خَلْقِ السَّلاَمَةُ اللهِ، يُولَدُ وَيَحْيَا وَيَمُوتُ وَيُبْعَثُ كَسَائِرِ البَشَرِ، وَلٰكِنَّهُ سَتَكُونُ لَهُ السَّلاَمَةُ

فِي هٰذِهِ الْأَحْوَالِ الَّتِي هِيَ أَشَقُّ مَا تَكُونُ عَلَى العِبَادِ (السَّلَامُ عَلَيًّ). (٣٤) ـ ذٰلِكَ الذِي قَصَصْنَاهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، مِنْ خَبَر عِيسَى بْن مَرْيَمَ،

رُو،) صَبِّوَ لَكُونُ الْحَقُّ الْـذِي يَخْتَلِفُ فِيهِ المُبْسِطِلُونَ، الذِينَ كَفَرُوا بِعِيسَى، هُمَوَ القَوْلُ الحَقُّ اللهِي يَخْتَلِفُ فِيهِ المُبْسِطِلُونَ، الذِينَ عَالَوْا فِيهِ فَادَّعَوْا أَنَّهُ اللهُ أَوْ وَتَقَوَّلُوا عَلَى أُمَّهِ، وَشَكُّوا فِي وِلاَدْتِهِ، وَالذِينَ غَالَوْا فِيهِ فَادَّعَوْا أَنَّهُ اللهُ أَوْ أَنَّهُ آئِنُ اللهِ. و فَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مُرْيَمٌ قُولِكَ الْحُقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

اللَّهُ عَلَدُ ٱللَّهِ عَالَكُ اللَّهِ عَالَكُ لِنَاكِ اللَّهِ عَالَكُ لِنَاكِ اللَّهِ عَلَيْكُ الْكِنْبُ

ُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَوْةِ وَالرَّكَوْةِ مَادُمُتُ حَيَّا اللَّهُ وَبَرِّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي

جَبَّارًا شَقِيًّا

ه وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَاكُنتُ

قَوْلَ الْحَقِّ - كَلِمَةَ اللهِ لِخَلْقِهِ كُنْ.

يَمْتَرُونَ ـ يَشُكُونَ أَوْ يُجَادِلُونَ بِالبَاطِلِ .

# (سُبْحَانَهُ)

(٣٥) - لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَأَنَّهُ خَلَقَهُ لِيَكُونَ عَبْداً نَبِيّاً، نَزَّهَ نَفْسَهُ المُقَدَّسَةَ عَمَّا يَقُولُهُ الجَاهِلُونَ الظَّالِمُونَ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَلِيقُ بِحِكْمَةِ اللهِ، وَكَمَالِ أَلُوهِيتِهِ أَنْ يَتَّخِذَ الوَلَدَ، لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَهُ لَخَلَقَهُ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ (كُنْ) فَيَكُونُ بِلاَ حَمْلِ وَلاَ وَلاَدَةٍ. وَلاَّنَ الوَلَدَ إِنَّمَا يَرْغَبُ فِيهِ البَشَرُ لِيَكُونَ حَافِظاً لِأَبِيهِ يَعُولُهُ وَهُو حَيٍّ، وَلِيَكُونَ ذِكراً لَهُ إِنَّمَا يَرْغَبُ فِيهِ البَشَرُ لِيَكُونَ خَافِظاً لِأَبِيهِ يَعُولُهُ وَهُو حَيٍّ، وَلِيكُونَ ذِكراً لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَاللهُ تَعَالَى لاَ يَحْتَاجُ إلى شَيءٍ مِنْ ذٰلِكَ، فَكُلُ شَيءٍ فِي الرَّحُودِ مُلْكَ لَهُ، وَهُو حَيٍّ أَبِداً لاَ يَمُوتُ.

إذا قَضَى أَمْراً - إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْدَثُهُ.

# (صِرَاطُ)

(٣٦) ـ وَكَانَ مِمًّا قَالَهُ عِيسَى لِقَوْمِهِ حِينَما كَلَّمَهُمْ وَهُوَ فِي الْمَهْدِ: إِنَّ اللهَ رَبُّهُ وَرَبُّهُمْ. ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِعِبَادَةِ اللهِ، وَقَالَ لَهُمْ إِنَّ اللّذِي جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ الصَّراطُ المُسْتَقِيمُ، وَالطَّرِيقُ القَرِيمُ مَنِ آتَّبَعَهُ رَشْدَ، وَمَنْ خَالَفَهُ ضَلَّ وَغَوى.

# (٣٧) - فَآخْتَلَفَتِ الْأَقْوَالُ فِي عِيسَى:

- فَقَالَ اليَهُودُ إِنَّهُ وُلِدَ مِنْ أَبٍ مَعْرُوفٍ، وَقَالُوا عَنْ كَلَامِهِ فِي المَهْدِ إِنَّـهُ سِحْرٌ.

وَآخْتَلَفَتْ أَقُوالُ النَّصَارَى فِي عِيسَى عَلَى وُجُوهٍ شَتَّى:

- فَقَالَ اليَعَاقِبَةُ إِنَّ اللهُ هَبَطَ إلى الأَرْضِ ثُمٌّ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ.
  - ـ وَقَالَ النَّسْطُورِيُّونَ ـ هُوَ آبْنُ اللهِ أَظْهَرَهُ مَا شَاءَ ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيهِ.
- وَقَالَ الآرْيُوسِيُّونَ إِنَّهُ عَبْدٌ كَسَائِر خَلْقِ اللهِ، وَإِنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ، وَهٰذا القَوْلُ هُوَ القَوْلُ الحَقُّ الذِي أَرْشَدَ اللهُ إِنَّهِ المُوْمِنِينَ. ثُمَّ هَدَّدَ اللهُ تَعَالَى الَّذِينَ آفْتَرَوْا عَلَى اللهِ الكَذِبَ، وَزَعَمُوا أَنَّ لَهُ وَلَداً، بِأَنَّهُمْ سَيَلْقُونَ جَزَاءَهُمْ فِي الآخِرَةِ، وَالوَيْلُ لَهُمْ يَـوْمَ القِيَامَةِ مِنْ مَشْهَدِ ذٰلِكَ اليَوْمِ العَظِيمِ.

مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّ شُبْحُننهُ وَ إِذَاقَضَى آَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ

وَإِنَّ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

٧٠ فَأَخْلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِمِمَّ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ مِن مَشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٍ

# المُعْمِيمِ وَأَنْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا

لَكِكِنِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ

وَ اللهِ رَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْمُؤْمِنُونَ الْأُمْرُ وَهُمْ لِا يُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ

﴿ إِنَّا نَعْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ

وَاذَكُرُ فِٱلْكِنْكِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ مَكَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا

اِذْقَالَلِأَبِيدِيَنَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْدِينَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْضِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا إِ

# (الظَّالِمُونَ) (ضَلَال)

(٣٨) ـ لَئِنْ كَانَ هُؤُلاءِ الكَافِرُونَ الذِينَ جَعَلُوا للهِ أَنْدَاداً، وَزَعَمُوا أَنَّ لَهُ وَلَـداً، عُمْياً فِي الدُّنيا عَنْ إِبصَارِ الحَقِّ، وَعَنْ إِدْراكِ حُجَجِ اللهِ التِي أُودَعَها فِي الكَوْنِ، وَكُلُّها تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّتِه، وَعَظِيمٍ قُدْرَتِه، وَبَدِيعٍ حِكْمَتِه، وَإِذَا كَانَ هُؤلاءِ اليَّوْمَ صُمَّا فِي اللَّنْيا عَنْ سَمَاعِ آيَاتِ اللهِ التِي حِكْمَتِه، وَإِذَا كَانَ هُؤلاءِ اليَّوْمَ صُمَّا فِي اللَّنْيا عَنْ سَمَاعِ آيَاتِ اللهِ التِي جَاءَهُمْ بِهَا رُسُلُهُمْ. . فَمَا أَسْمَعَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَوْمَ يَقْدُمُونَ عَلَى رَبِّهِمْ، وَمَا أَبْصَرَهُمْ فِي ذٰلِكَ اليَوْمِ ، حِينَ لاَ يُجْدِي السَّمَاعُ، وَلا الإَبْصَارُ، وَلاَ يَنْفَعَانِ شَيْئاً. وَفِي ذٰلِكَ اليَوْمِ يَعَضُّونَ الْأَنَامِلَ مِنَ الْأَسَفِ وَالنَّرَمِ وَالحَسْرَةِ، وَيَتَمَتُّونَ أَنْ يَرْجِعُوا إلى الدُّنيا لِيَعْمَلُوا غَيْرَ مَا عَمِلُوا، وَلِكُ لَكُ مَبَالًا لَيْعُمَلُوا غَيْرَ مَا عَمِلُوا، وَلَكِنْ لاَ يُجَالُ لَهُمْ طَلَبٌ.

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ - مَا أَشَدَّ سَمْعَهُمْ وَمَا أَحَدَّ بَصَرَهُمْ!.

(٣٩) - وَأَنْذِرِ النَّاسَ جَمِيعاً، وَحَذَّرْهُمْ يَوْمَ الحِسَابِ، وَهُوَ يَوْمُ يَتَحَسَّرُ الظَّالِمُونَ فِيهِ عَلَى مَا فَرَّطُوا فِي جَنْبِ اللهِ، حِينَ يُفْرَغُ مِنَ الحِسَابِ، وَيَدْهَبُ أَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ، وَيُقَالُ لِكُلَّ وَيَذْهَبُ أَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ، وَيُقَالُ لِكُلِّ فَرِيقٍ: إِنَّهُ الخُلُودُ حَيْثُ هُمْ، فَلاَ مَوْتَ وَلاَ زَوَالَ. وَلَكِنَّ الطَّالِمِينَ فِي غَفْلَةٍ عَنْ ذٰلِكَ اليَوْم، وَعَنْ حَسَرَاتِهِ، وَأَهْوَالِهِ، وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ، وَلاَ يَصَدَّقُونَ بِاللهِ، وَلاَ يَصَدَّقُونَ بِاللهِ، وَلاَ يَصَدَّقُونَ بِاللهِ، وَلاَ يَصَدَّقُونَ بِاللهِ عَلَى الأَعْمَالِ.

يَوْمَ الْحَسْرَةِ \_ يَوْمَ الْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ يَوْمُ النَّدَامَةِ عَلَى مَا فَاتَ.

(٤٠) ـ لا يَحْزُنْكَ أَيُها الرَّسُولُ تَكْذِيبُ المُكَذَّبِينَ لَكَ فِيمَا أَتَيْتَهُمْ بِهِ مِنَ الحَقِّ، فَإِنَّ إِلَيْنَا مَرْجِعَهُمْ وَمَصِيرَهُمْ، وَمَصِيرَ الخَلْقِ أَجْمَعِينَ، فَالخَلَاثِقُ كُلُها تَهْلِكُ، وَيَبْقَى الله تَعَالَى وَحْدَهُ وَارِثًا لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، وَتَرجِعُ إِلَيْهِ لَكُهَا تَهْلِكُ، وَيَبْقَى الله تَعَالَى وَحْدَهُ وَارِثًا لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، وَتَرجِعُ إِلَيْهِ الخَلَاثِقُ كُلُها يَوْمَ القِيَامَةِ لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، فَيَقْضِي بَيْنَهُمْ بِالحَقِّ وَلا يَظْلُمُ اللهُ أَحْداً مِنْ خَلْقِهِ.

# (الْكِتَابِ) (إِبْرَاهِيمَ)

(٤١) - وَآتُلُ عَلَى قَوْمِكَ، الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ، خَبَرَ أَبِيهِمْ إِبراهِيمَ عَلَيْهِ الشَّلامُ، الذِي يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ عَلَى مِلَّتِهِ، وَقَدْ كَانَ نَبِيًّا مُرْسَلًا مُصَدُّقاً بِكَلِمَاتِ رَبِّهِ.

### (يَا أَبَتِ)

(٤٢) \_ حِينَمَا قَالَ لِأَبِيهِ وَهُوَ يَنْهَاهُ عَنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ ، وَيَدْعُوهُ إِلَى عِبَادَةِ

نَتَأَبَتِ إِنِّى قَدْجَاءَنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ الْمُ يَأْتِكَ فَأَتَبِعْنِى أَهْدِكَ صِرَطًا اللهِ الْمُ

يَّ أَسَ لَانَعُبُدِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّ يَا الشَّيْطَنَّ إِنَّ الشَّيْطَنَ إِنَّ عَصِيًّا الشَّمْنِ عَصِيًّا

وَ يَكَأَبَتِ إِنِّ أَخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَابُ مِّنَ أَلَى مَسَكَ عَذَابُ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطُ بِن وَلِيًّا لِ

( قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ تِي يَتَائِرُهِمُ لَكِن لَهُ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَكُ وَاللَّهُ مَنكُ وَاللَّهُ مُلَكًا وَاللَّهُ مُرَدِّنِ مَلِيًّا

﴿ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسَتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ كَاكَ بِي حَفِيًّا

اللهِ تَعَالَى: يَا أَبَتِ لِمَاذا تَعْبُدُ حِجَارَةً أَصْنَاماً، لَا تَسْمَعُ وَلَا تُبْصِرُ، وَلَا تَنْفَعُ وَلَا تَشْمَعُ وَلَا تُبْصِرُ، وَلَا تَنْفَعُ وَلَا تَشْمَعُ وَلَا تُبْصِرُ، وَلَا تَنْفَعُ وَلَا تَشْمَعُ

# (يَا أَبَتِ) (صِرَاطاً)

(٤٣) - يَا أَبَتِ إِنِّي وَإِنْ كُنْتُ آبْنَكَ، وَإِنْ كُنْتُ أَصْغَرَ مِنْكَ سِنَاً، إِلَّا أَنَّنِي قَدِ آطَّلَعْتُ عَلَى هِ أَنْتَ وَلَمْ تَعْلَمْهُ، قَدِ آطَّلَعْتُ عَلَى شَيءٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ، لَمْ تَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَنْتَ وَلَمْ تَعْلَمْهُ، فَا تُبْعْنِي فِيمَا أَدْعُوكَ إِلَيْهِ أُوصِلْكَ إِلى طَرِيقِ اللهِ المُسْتَقِيمِ، الَّذِي يُوصِلُكَ إِلَى طَرِيقِ اللهِ المُسْتَقِيمِ، الَّذِي يُوصِلُكَ إِلَى النَّجَاةِ فِي الاَخِرَةِ.

صِرَاطاً سُوِيّاً ـ طَرِيقاً مُسْتَقِيماً مُنَجّياً مِنَ الضَّلَالِ.

# (يَا أَبَتِ) (الشَّيْطَانَ)

(٤٤) ـ يَا أَبَتِ لَا تُطِعِ الشَّيْطَانَ فِي عِبَادَتِكَ هَٰذِهِ الأَصْنَامَ، فَإِنَّهُ هُوَ الدَّاعِي إِلَى عِبَادَتِكَ هَٰذِهِ وَقَدْ خَلَقَهُ وَخَلَقَ كُلَّ الدَّاعِي إِلَى عِبَادَتِهَا، وَقَدْ خَلَقَهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ، وَآسْتَكْبَرَ عَنْ إِطَاعَةِ أَمْرِ رَبِّهِ فَطَرَدَهُ وَأَبْعَدَهُ، فَلَا تُتْبَعْهُ يَا أَبَتِ لَأَنَّهُ يُوصِلُ مَنِ آتَبَعَهُ إِلَى الهَلاكِ وَإِلَى نَارِ جَهَنَّمَ.

عَصِيّاً - كَثِيرَ العِصْيَانِ.

# (يَا أُبَتِ) (لِلشَّيْطَانِ)

(٤٥) ـ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ يَا أَبَتِ أَنْ تَسْتَمِرَّ فِي شِرْكِكَ وَفِي تَعَنَّتِكَ، وَآسْتِكْبَارِكَ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ، فَتَكُونَ قَرِيناً وَتَابِعاً للشَّيْطَانِ فِي النَّارِ.

وَلِيًّا - قَرِينًا تَلِيهِ وَيَلِيكَ فِي النَّارِ.

# (ٱلِهَتِي) (يَا إِبْرَاهِيمُ) (لَئِنْ)

(٤٦) ـ فَأَجَابَهُ أَبُوهُ قَائِلًا: أَتْرْفُضُ عِبَادَةَ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ؟ لَئِن لَمْ تَنْتَهِ عَمًا أَنْتَ فِيهِ مِنْ مُطَالَبَتِي بِاللاقْلاعِ عَنْ عِبَادَتِهَا، وَعِبَادَةِ إِلهَ كَ وَحْدَهُ، لَأَرْجُمَنَكَ بِالْحِجَارَةِ، فَآحُـ لَرْنِي، وَابْتَعِدْ عَنِّي وَفَارِقْنِي دَهْراً طَويلًا، حَتَّى تَهْدَأً ثَائِرَتِي.

(وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ (مَلِيًا) أَيْ آهْجُرْنِي وَأَنْتَ سَوِّيٌ سَالِمٌ، قَبْلَ أَنْ تَنَالَكَ عُقُوبَتِي).

وَٱهْجُرْنِي مَلِياً ـ فَارِقْنِي وَقْتاً طَوِيلًا.

(سَلام)

(٤٧) - فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ: أَمَّا أَنَا فَلَنْ يَصِلَكَ مِنِّي أَذًى أَوْ مَكْرُوهُ

آخْتِرَاماً مِنِّي لِمَقَامِ الْأُبُوَّةِ، وَسَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لَـكَ، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَهْدِيَكَ، وَيَغْفِرُ اللهَ لَـكَ، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَهْدِيَكَ، وَيَغْفِرُ لَكَ ذُنُوبَكَ، وَالاهْتِمَامِ بِحَالِي، وَالإَجْابَةِ لِدَعْوَتِي. وَالإَجْابَةِ لِدَعْوَتِي.

حَفِيّاً ـ برّاً لَطِيفاً أَوْرَحِيماً مُكَرِّماً.

# (وَأَدْعُو) ـ

(٤٨) \_ وَسَأَجْتَنِبُكُمْ وَأَتَبَرُأَ مِنْكُمْ وَمِنْ آلِهَتِكُمُ آلَّتِي تَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللهِ، وَسَأَعْبُدُ رَبِّي وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ رَاجِياً أَنْ يُكْرِمَنِي رَبِّي بِسَبَبِ هٰذِهِ العِبَادَةِ، وَهَذَا الدُّعَاءِ، وَأَلاَّ يَجْعَلَنِي شَقِيًّا، كَمَا شَقِيتُمْ أَنْتُمْ بِعِبَادَةِ تِلْكَ الأَصْنَام.

شَقِيّاً ـ خَائِباً ضَائِعَ السُّعْي ِ.

# (إِسْحَاقَ)

(٤٩) ـ فَلَمَّا آعْتَزَلَ إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ وَقَوْمَهُ، وَهَاجَرَ مِنْ أَرْضِهِمْ أَبْدَلَهُ اللهُ خَيْراً مِنْهُمْ، وَجَعَلَ لَهُ نَسْلًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَوَهَبَ لَهُ ابْنَهُ إِسْحَاقَ، وَوَهَبَ لِإِسْحَاقَ ابْنَهُ يَعْقُوبَ فِي حَيَاةٍ إِبْـرَاهِيمَ، وَكُلًّا مِنْهُمْ قَـدْ جَعَلَهُ اللهُ نَبِيًّا

مُبَارَكاً، وَجَعَلَ لَهُمْ نَسْلاً مِنْ الأَنْبِيَاءِ الكِرَامِ. (٥٠) \_ وَوَهَبَ اللهُ لِإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَنَسْلِهِمْ رَحْمَةً مِنْهُ تَعَالَى فَآتَاهُمُ النَّسْلَ الطَّاهِرَ، وَالذُّرِيَّةَ المُبَارَكَةَ وَإِجَابَةَ الدُّعَاءِ، وَالبَرَكَةَ فِي المَالِ وَالأَوْلاَدِ، وَجَعَلَ لَهُمْ ثَنَاءً جَمِيلًا وَذِكْراً طَيِّباً عَلَى مَدَى الدَّهْرِ، المَمَالِ وَلْأَوْلاَدِ، وَجَعَلَ لَهُمْ ثَنَاءً جَمِيلًا وَذِكْراً طَيِّباً عَلَى مَدَى الدَّهْرِ،

وَجَعَلَهُمْ صَادِقِينَ فِي دَعْوَتِهِمْ، مَسْمُـوعِي الكَلِمَةِ فِي قَـوْمِهِمْ، يُؤخَـذُ قَوْلُهُمْ بِالطَّاعَةِ وَالتَّبْجِيلِ وَالاحْتِرَامِ.

لِسَانَ صِدْقٍ ـ ثَنَاءً جَمِيلًا فِي أَهْلِ كُلُّ دِينٍ.

# (الْكِتَابِ)

(١٥) ـ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى إِبْرَاهِيمَ نَنَّى بِذِكْرِ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، فَقَالَ: إِنَّ مُوسَى كَانَ مُخْلِصاً فِي عِبَادَتِهِ (بِكَسْرِ اللامِ) وَقَرَأُهَا آخَرُونَ بِفَتْحِ اللّامِ (أَيْ مُصْطَفَى) فَقَدْ جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرَى ـ ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ ﴾ (أَيْ مُصْطَفَى) فَقَدْ جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرَى ـ ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ ﴾ (1) فَكَانَ رَسُولًا مِنْ أُولِي العَزْمِ ، وَكَانَ نَبِيًا دَاعِياً إلى الخَيْر، وَمُبَشِراً وَنَذِيراً لِلْخَلْق.

كُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا

فَكُمَّا اُعْتَرَهُكُمْ وَمَايَعَبُدُونَ مِندُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتَا

وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمُلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا

﴿ وَاللَّهُ كُرُفِي ٱلْكِنَابِ مُوسَى ۚ إِنَّهُ. كَانَ مُخُلصًا وَكَانَ رَسُولًا نِبِّيًّا

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية (١٤٤).

وَ وَنَكَ يَنَهُ مِن جَانِبِٱلطُّورِالِّلْأَيْمَنِ وَقَرَّبَنَهُ نَجِيًّا

وَ وَهَبْنَالُهُ مِن رَّحْمَلِنَاۤ أَخَاهُ هَلُرُونَ بَبِيًّا

وَاَذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلً إِنَّهُ.كَانَ الْمُ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوْكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿

و وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ رِبِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوْةِ وَكَانَ عِندَ رَيِّهِ عِمْرِضِيًّا

وَاذْكُرُ فِٱلْكِئْبِ إِدْرِيِسُ إِنَّهُ ،كَانَ صِدِيقًا نَبِّيًا

مُخْلِصاً ـ بِكَسْرِ الَّلامِ ـ يَعْنِي صَادِقاً فِي عِبَادَتِهِ.

مُخْلَصاً ـ بِفَتْحَ ِ الَّلامِ \_ يَعْنِي أَخْلَصَهُ اللَّهُ وَأَصْطَفَاهُ.

(وَنَادَيْنَاهُ) (وَقَرَّ بْنَاهُ)

(٥٢) - وَحِينَمَا كَانَ مُوسَى سَائِراً بِأَهْلِهِ مِنْ مَدْيَنَ إِلَى مِصْرَ، وَصَلَ إِلَى وَادِي الطُّورِ، فَلَمَحَ نَاراً عَنْ بُعْدٍ، وَهُوَ فِي اللَّيْلِ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُثُوا لَعَلِّي آتِيكُمْ بِقَبْسِ مِنَ النَّارِ، أَوْ أَسْأَلُ مَنْ هُنَاكَ عِنْدَ النَّارِ لِيَهْدُونِي إِلَى الْعَلِي آتِيكُمْ بِقَبْسِ مِنَ النَّارِ، أَوْ أَسْأَلُ مَنْ هُنَاكَ عِنْدَ النَّارِ لِيَهْدُونِي إِلَى الطَّرِيقِ، فَوَجَدَ النَّارَ عَنْ يَمِينِهِ، فَنَادَاهُ اللهُ تَعَالَى وَقَرَّبَهُ وَنَاجَاهُ، وَأَنْبَأَهُ بِأَنَّهُ الْحَنَارُهُ لِيَكُونَ رَسُولَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ.

قَرَّبْنَاهُ نَجِياً ـ مُنَاجِياً لَنَا.

(هَارُونَ) (۵۳) مِنَا

(٥٣) - حِينَمَا كَلَّفَ اللهُ تَعَالَى مُوسَى عَلَيهِ السَّلاَمُ بِالتَّوَجُهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، لِيَدْعُوهُمْ إِلِي عِبَادَةِ اللهِ، وَلإِنْقَاذِ بَنِي إِسْرائيلَ قَالَ مُوسَى لِرَبِّهِ: ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً ﴾ (١). وَقَالَ فِي مَكَانِ آخَرَ: ﴿أَسُدد بِهِ أَرْرِي وأَسْرِكه فِي أَمْرِي﴾ (٢)، فَآسْتَجَابَ اللهُ لِلْمَائِهِ، وَشَفَاعَتِهِ فِي أَخِيهِ هَارُونَ فَجَعَلَهُ نَبِيًّا.

(الْكِتَاب) (إِسْمَاعِيلَ)

(٥٤) - وَآتُلُ يَا مُحَمَّدُ عَلَى قَوْمِكَ صِفَاتِ أَبِيهِمْ إِسْمَاعِيلَ عَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ بِهَدْيِهِ، وَيَتَخَلَّقُونَ بِأَخْلَاقِهِ. وَإِسْمَاعِيلُ عَلَيهِ السَّلامُ هُـوَ آبْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَصِفُهُ اللهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدِ، مَا التَزَمَ بِعِبَادَةٍ قَطُّ إِلَّا قَامَ بِهَا. ثُمَّ وَصَفَهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ كَانَ رَسُولًا، وَكَانَ نَبِيًّا، بَيْنَمَا وَصَفَ إِسْحَاقَ بِالنَّهُ كَانَ رَسُولًا، وَكَانَ نَبِيًّا، بَيْنَمَا وَصَفَ إِسْحَاقَ بِالنَّهُ كَانَ رَسُولًا، وَكَانَ نَبِيًّا، بَيْنَمَا وَصَفَ إِسْحَاقَ بِالنَّهُ كَانَ رَسُولًا، وَكَانَ نَبِيًّا، بَيْنَمَا وَصَفَ إِسْحَاقَ بِاللَّهُ كَانَ رَسُولًا، وَكَانَ نَبِيًّا، بَيْنَمَا وَصَفَ إِسْحَاقَ بِاللَّهُ

(بِالصَّلَاةِ) (وَالزَّكَاةِ)

(٥٥) - وَأَثْنَى اللهُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ كَانَ صَابِراً عَلَى طَاعَةِ رَبِّهِ، آمِراً أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَكَانَ مَوْضِيًا عِنْدَ رَبِّهِ.

(الْكِتَاب)

(٥٦) ـ ثُمَّ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى إِدْرِيسَ عَلَيهِ السَّلامُ، وَوَصَفَهُ بِأَنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِياً. (وَيُقَالُ إِنَّ إِدْرِيسَ كَانَ قَبْلَ نُوحٍ عَلَيْهِمَا السَّلامُ).

<sup>(</sup>١) الأية ٣٤ من سورة القصص.

<sup>(</sup>٢) الأيتان ٣١ و ٣٢ من سورة طه.

(٥٧) ـ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّـهُ رَفَعَهُ فِي الجَنَّـةِ مَكَانًا عَلِيًّا. وَيُمْوْوَى أَنَّهُ كَـانَ خَيَّاطًا، فَكَانَ لَا يَغْرِزُ إِبْرَةً إِلَّا قَالَ شُبْحَانَ اللهِ، فَكَانَ يُمْسِي حِينَ يُمْسِي وَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ عِنْدَ اللهِ عَمَلًا.

# (أُولَئِكَ) (النَّبيِّينَ) (آدَمَ) (إِبْرَاهِيمَ) (إِسْرَائِيلَ) (آيَاتُ)

(٥٨) . وَهْوُلاءِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ قَصَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ ﷺ قَصَصَهُمْ، هُمُ الذِينَ أَنْعَمَ اللَّهَ عَلَيْهِمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ آدَمَ وَنُوحٍ ۖ وَإِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ، وَمَنْ هَدَاهُمْ ۚ وَقَرَّبَهُمْ، وَكَانُوا إِذَا سَمِعُوا كَلَامَ اللهِ الْمُتَضَمِّنَ خُجَجَهُ وَدَلَائِلَهُ وَبَرَاهِينَهُ، سَجَدُوا لِرَبِّهمْ خُضُوعاً وَخُشُوعاً وَحَمْـداً وَشُكْراً عَلَى مَـا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ النِّعَمِ العَظِيمَةِ وَهُمْ يَبْكُونَ.

أَجْتَبَيْنَا \_ أَصْطَفَيْنَا وَأَخْتَوْنَا لِلنُّهُوَّةِ .

بُكِيّاً -بَاكِينَ مِنْ خِشْيَةِ اللهِ .

# (الصَّلاة) (الشَّهَوَات)

(٥٩) - ثُمَّ جَاءَ مِنْ بَعْدِ هُؤُلاءِ الأَنْبِيَاءِ الصَّالِحِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُوْمِنِينَ، القَائِمِينَ بِحُدُودِ اللهِ وَأُوامِرهِ المُؤَدِّينَ فَرَائِضَهُ، خَلْفُ سُوءٍ، تَرَكُوا الصَّلاةَ وَإِقَامَتَهَا، وَأَقْبَلُوا عَلَى شَهَواتِ الدُّنْيا، فَهَوُّلاءِ سَوفَ يَلْقَوْنَ خَسَارةً وَشَرّاً يَوْمَ القِيَامَةِ.

(وَلِذَٰلِكَ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ المُفَسِّرِينَ إِلَى تَكْفِيرِ تَارِكِ الصَّلاّةِ).

خَلْفٌ \_ عَقْبُ سوءٍ .

يَلْقَوْنَ غَيّاً \_ يَلْقَوْنَ جَزاءَ الغَيِّ وَالضَّلَالِ .

# (وَآمَنَ) (صَالِحاً) (فَأَوْلَئِكَ)

(٦٠) - إِلَّا مَنْ تَدَارَكَ نَفْسَهُ بِالتَّوْبَةِ، وَصِدْقِ الإِيمَانِ، وَالعَمَلِ الصَّـالِح ، وَرَجَـعَ عَنْ تَرْكِ الصَّـلَاةِ، وَعَن آتُبَاع الشُّهَـوَاتِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَتَهُ، وَيُحْسِنُ عَاقِبَتُهُ، وَخِتَامَهُ، وَيُدْخِلُهُ الجَنَّةَ، لَإِنَّ التَّوْبَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا، وَلاَ يُنْقِصُهُ اللَّهَ شَيْئًا مِنْ ثُوابٍ أَعْمَالِهِ الصَّالِحَةِ.

(وَفِي الحَدِيثِ: التَّائِبُ مِنَ النَّذُنْبِ كَمَنْ لاَ ذُنْبَ لَهُ). (أَخْرَجَهُ آبْنُ مَاجُه).

# الله وَرَفَعَننهُ مَكَانًا عَليًّا

هُ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنَ حَمَلْنَامَعَ نُوجِ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْرَةِ مِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَيْنَا إِذَانُنْكَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَين خَرُّواْسُجَّدَ اوَبُكِيًّا اللهُ



هُ فَعَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفٌ 🚳 أَضَاعُواْ الصَّلَوٰةَ وَاتَّبَعُواْ النَّجُ

ٱلشَّهُوَاتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا

اللَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَئِيكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا

# اللهِ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّمْنَ

عِبَادَهُ وِالْفَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْنِيًّا

# لا لَيْسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَامًا تَعُورُ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَامًا تَعَدِيرًا وَهُمُ وَيَهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا

وَ يُلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَان تَقِيًّا

وَمَانَنَانَزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكَ لَهُ مَا بَنْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا

رَّبُّ السَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَنِّ السَّمَاوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهُ ع مَلْ تَعْلَمُ لَهُ مُسَمِيًّا

# (جَنَّات)

(٦١) - وَالْجَنَّاتُ الَّتِي يُدْخِلُهَا اللهُ تَعَالَى التَّاثِينَ، هِيَ جَنَّاتُ الإِقَامَةِ اللهُ اللهُ اللهُ عَبَادَهُ المُتَّقِينَ بِهَا، وَهِيَ مِنَ النَّهُ اللهُ عِبَادَهُ المُتَّقِينَ بِهَا، وَهِيَ مِنَ الغَيْبِ الذِي يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَلَمْ يَرَوْهُ، وَإِنَّمَا آمَنُوا بِهِ بِسَبَبِ إِيمَانِهِمْ بِاللهِ، وَتَصْدِيقِ رُسُلِهِ بِمَا جَاؤُوهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ، وَاللهُ تَعَالَى لاَ يُخْلِفُ وَعَدُهُ أَبَداً، فَإِنَّ مَا يَعِدُهُمْ بِهِ رَبُّهُمْ سَيَحْصُلُ، وَسَيَصِلُ إِلَى العِبَادِ (أَوْ سَيَأْتِيهِ العِبَادُ - وَالعَرَبُ تَقُولُ كُلُّ مَا أَتَاكَ فَقَدْ أَتَيْتَهُ، أَيْ إِنْ مَأْتِياً وَآتِياً مَا مَعْنَى وَاحِدٍ).

مَأْتِيّاً - آتِياً أَوْ مُنْجَزاً.

# (سَلاَماً)

(٦٢) - وَفِي هٰذِهِ الجَنَّاتِ لاَ يَسْمَعُ نُزُلاَؤُهَا كَلَاماً لَغْواً تَافِهاً لاَ مَعْنَى لَهُ، وَلاَ فَائِدَةَ مِنْهُ، وَإِنَّمَا يَسْمَعُونَ المَلاَئِكَةَ يُحَيُّونَهُمْ بِالسَّلَامِ، مِمَّا يُشْعِرُهُمْ بِالسَّلَامِ، مِمَّا يُشْعِرُهُمْ بِالطَّمِئْنَانِ وَالسَّعَادَةِ وَالرِّضَا، وَيَأْتِيهِمْ مَا يَشْتَهُونَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فِي طَرَفَى النَّهَارِ (بُكْرَةً وَعَشِيًّا) كَمَا كَانَ حَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا.

لَغُواً - كَلَاماً قَبِيحاً أَوْ كَلَاماً فُضُولًا لَا خَيْرَ فِيهِ.

(٦٣) - وَالْجَنَّةُ الَّتِي بَيَّنَ اللهُ أَوْصَافَهَا العَظِيمَةَ فِيمَا تَقَدَّمَ، هِيَ الَّتِي يُورِثُها عِبَادَهُ المُتَّقِينَ، الَّذِينَ يُطِيعُونَ رَبَّهُمْ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ، وَيَكْظِمُونَ الغَيْظَ، وَيَعْفُونَ عَنِ النَّاسِ.

(٦٤) - رَوَى ابْنُ عَبَاسِ فَقَالَ: قَالَ الرَّسُولُ ﴿ لِجِبْرِيلَ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَنَزُوْرَنَا أَكْثَرَ مَمَّا تَنُوْرُنَا؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ الكَرِيمةُ. فَالْمَلاَئِكَةُ الكِرَامُ لاَ تَنَزَّلُ إِلاَ بِإِذْنِ رَبِّهِم اللَّذِي لَهُ أَمْرُ اللَّنْيَا (مَا بَيْنَ أَيْدِينَا)، وَلَهُ أَمْرُ اللَّنْيَا وَالآخِرَةِ (وَمَا خَلْفَنَا)، وَمَا بَيْنَ اللَّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَلاَ يَنْسَى اللهُ شَيْئًا، وَلاَ تَطْرَأُ عَلَيْهِ غَفْلَةُ سُبْحَانَهُ، وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّهُ إِنْ كَانَ قَدْ أَخَرَ الوَّحْيَ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ، فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِحِكْمَةِ الوَحْيَ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ، فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِحِكْمَةٍ يَعْفُهُ الْهُو.

# (السَّمَاوَاتِ) (لِعِبَادَتِهِ)

(٦٥) - وَرَبُّكَ هُوَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ وَمُدَبِّرُهُ، وَهُـوَ الحَاكِمُ المُتَصَرِّفُ فِي هَذَا الـوُجُـودِ، وَلاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَهُوَ المُسْتَحِقُّ وَحْـدَهُ لِلعِبَادَةِ، لَيْسَ لَـهُ نَـظِيـرٌ وَلاَ شَبِيْـهُ وَلاَ مُمَاثِلٌ، فَاعْبُدُهُ يَا مُحَمَّدُ، وَثَابِرْ عَلَى عِبَادَتِهِ صَابِراً مُطْمَئِناً، وَلَيْسَ لِرَبِّكَ

مُمَاثِلٌ يُسَمَّى بِآسُم مِنْ أَسْمَائِهِ.

سَمِيًّا - مُمَاثِلًا فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ.

# (الإِنْسَانُ) (أَئِذَا)

(٦٦) ـ وَيَقُولُ الكَافِرُ مُتَعَجِّباً مِنْ وُقُوعِ البَعْثِ: كَيْفَ أَبْعَثُ حَيَّا بَعْـدَ المَوتِ وَالفَنَاءِ، وَتَنَاثُر ذَرَّاتِ الأَجْسَادِ.

# (الإنسان) (خَلَقْنَاهُ)

(٦٧) .. وَيَرُدُ اللهُ تَعَالَى ، عَلَى هَوُلاَ المُتَشَكِّكِينَ فِي أَمْرِ البَّعْثِ ، فَيَلْفِتُ نَظَرَهُمْ إَلَى أَنَّهُ تَعَالَى آبْتَدَأَ المَخْلُق ، وَخَلَق الإِنْسَانَ مِنْ لاَ شَي ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَبْلَهُ إِنْسَانً . وَيَسْتَدِلُ اللهُ تَعَالَى بِإِشَارَتِهِ إِلَى أَنَّهُ هُوَ الَّذِي بَدَأَ اللهَ تَعَالَى بِإِشَارَتِهِ إِلَى أَنَّهُ هُوَ الَّذِي بَدَأَ الخَلَق ، عَلَى أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِعَادَةِ خَلْقِهِمْ مِنْ جَدِيدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ ، لأَنَّ الإَبْتَدَاءِ ، ﴿وَهُو الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ ﴾ (١) .

# (وَالشَّياطِينَ)

(٦٨) - يُقْسِمُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِذَاتِهِ الكَرِيمَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَحْشُرَهُمْ جَمِيعاً، وَشَيَاطِيْنَهُمُ الَّـذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ، ثُمَّ يُحْضِرُهُمْ جَمِيعاً حَوْلَ جَهَنَمَ قُعُوداً عَلَى رُكَبِهِمْ، تَعْبِيراً عَنِ الإِهَانَةِ وَالتَّحْقِيرُ لَهُمْ.

جِثِيًّا \_ جَاثِينَ عَلَى رُكَبِهِمْ مِنْ شِدَّةِ الهُوْلِ.

(٦٩) - وَيُتَابِعُ تَعَالَى قَسَمَهُ بِنَفْسِهِ الكَرِيمَةِ فَيَقُولُ: إِنَّهُ سَيَنْزِعُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ كُلِّ أُهْلِ دِينِ (شِيْعَةِ) قَادَتَهُمْ وَكُبراءَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ كُلِّ أُهْلِ دِينِ (شِيْعَةِ) قَادَتَهُمْ وَكُبراءَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا أَشْسَدُ جَمَاعَتِهِمْ تَكَبُّراً، وَعُتَوَا عَلَى الَّذِي خَلَقَهُم، وَغَمَرَهُمْ بِفَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ، وَأَكْثَرَهُمْ تَجَاوُزاً لِلْحُدُودِ التِي شَرَّعَهَا الله، ثُمَّ يَدْفَعُ بِهِمْ إِلَى أَشَدً العَذَابِ.

عِتِيّاً ـ عِصْيَاناً. جَرَاءَةً وَفُجُوراً.

(٧٠) - وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يَسْتَحِقُّ مِنْ عِبَادِهِ بِأَنْ يَصْلَى بِنَارِ جَهَنَّمَ، وَيَخْلُدَ فِيهَا، وَبِمَنْ يَسْتَحِقُّ مُضَاعَفَةَ العَذَابِ فَيُدْخِلُهُمْ أَوَّلًا فِي نَارِ جَهَنَّمَ لِيَصْلَوْهَا ثُمَّ يُدْخِلُ الآخَرَينَ إِلَيْهَا بِحَسَبِ مَوَاتِبِهِمْ فِي العُتُوُّ وَالتَّكُرُر.

(٧١) ـ وَمَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَدْنُو مِنْ نَار جَهَنَّمَ، وَيَصِيرُ حَوْلَها (أَوْ

(١) الأية ٢٧ من سورة الروم.

# وَيَقُولُ ٱلْإِنسَنُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَيَ فَا مَامِتُ لَيَ اللَّهِ فَا مَامِتُ اللَّهِ فَا لَمُ اللَّهُ اللَّ

ا وَلَا يَدُكُرُ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ

هُ فَوَرَيِكَ لَنَحْشُرَنَهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَجَهَنَّمَجِثِيًّا

الله ثُمَّ لَنَازِعَكِ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُّعَلَى ٱلرَّمْ يَنِعِنْيًا

هُمُّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِأَلَّذِينَ هُمُّ أَوْلَى بَهُمُ أَوْلَى بَهُمُ أَوْلَى

وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًامَّقَّضِيًّا

يَدْخُلُها فِعْلًا)، وَقَدْ قَضَى اللهُ رَبُّكَ بِذَلِكَ، وَجَعَلَهُ أَمْراً مَحْتُوماً، مَفْرُوعاً مَنْهُ

وَفِي الْحَدِيثِ: (يَرِدُ النَّاسُ كُلُّهُمُ النَّارَ ثُمَّ يَصْدُرُونَ بِأَعْمَالِهِمْ).

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ).

(وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لاَ يَبْقَى بَرُّ وَلاَ فَاجِرُ إِلاَ دَخَلَها ـ أَيْ النَّارَ ـ فَتَكُونُ عَلَى المُؤْمِنِ بَرْداً وَسَلاماً، كَمَا كَانَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، حَتَّى إِنَّ لِلنَّارِ ضَجِيْجاً مِنْ بِرْدِهِمْ، ثُمَّ يُنَجِّى اللهُ الَّذِينَ أَتَّقُوا، وَيَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جَيْلًا).

# (الظَّالِمِينَ)

(٧٢) - وَبَعْدَ أَنْ يَرِدَ النَّاسُ جَمِيعاً النَّارَ ، - يَدْخُلُونَهَا أَوْ يَكُونُونَ حَوْلَها - يَنْجُي الله تَعَالَى بِمَنِّهِ وَفَضْلِهِ الَّذِينَ آتَقُوا رَبَّهُمْ ، وَيُخْرِجُهُمْ مِنْها ، وَيَتْرُكُ الظَّالِمِينَ جَاثِينَ فِيها عَلَى رُكَبِهِمْ .

# (آيَاتُنَا) (بَيِّنَاتٍ) (آمَنُوا)

(٧٣) - وَحِيْنَ تُتْلَى آيَاتُ اللهِ تَعَالَى عَلَى المُشْرِكِينَ، وَهِيَ ظَاهِرَةُ اللَّهَ وَاضِحَةُ البُرْهَانِ، يَصُدُّونَ عَنْهَا، وَيُعْرِضُونَ، وَيَقُولُونَ مُفْتَخِرِينَ عَلَى المُوْمِنِينَ مَنْزِلًا، وَأَرْفَعُ دُوراً عَلَى المُوْمِنِينَ مَنْزِلًا، وَأَرْفَعُ دُوراً عَلَى المُوْمِنِينَ مَنْزِلًا، وَأَرْفَعُ دُوراً (خَيْرٌ مَقَاماً)، وَإِنَّ نَادِيَهُمْ أَعْمَرُ وَأَكْثُرُ رُوَّاداً وَطَارِقاً (أَحْسَنُ نَدِياً)، مِنْ دَارِ الأَرْفَم، الَّتِي كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَجْتَمِعُونَ فِيها مُسْتَخْفِينَ. وَفِي ظَنِّ دَارِ الأَرْفَم، التَّبَعُ مَنَ المُسْلِمُونَ يَجْتَمِعُونَ فِيها مُسْتَخْفِينَ. وَفِي ظَنِّ مَقَالًا مِنْهُمْ مِيكُونُونَ أَنَّ الأَعْرَ مَا دَامَ كَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّهُمْ مَيكُونُونَ أَنَّ الأَعْرَ مَا دَامَ كَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّهُمْ مَيكُونُونَ أَنَّ الْأَعْرَ مَا دَامَ كَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّهُمْ مَيكُونُونَ أَنَّ الأَعْرَ مَا دَامَ كَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّهُمْ مَيكُونُونَ أَنَّ الأَعْرَ مَا دَامَ كَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّهُمْ مَلَى بَسَاطِلِ وَضَلَالٍ ، وَفُقَرَاءُ المُسْلِمِينَ المُسْتَخَفِيْنَ فِي ذَارِ الأَرْقَمِ المُتَواضِعَةِ عَلَى حَقَّى المُسْلِمِينَ المُسْتَخَفِيْنَ فِي دَارِ الأَرْقَمِ المُتَواضِعَةِ عَلَى حَقَى المُعْرَامُ المُسْلِمِينَ المُسْتَخَفِيْنَ فِي دَارِ الأَرْقَمِ المُتَواضِعَةِ عَلَى حَقَى المُشْرَعِينَ المُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ المُسْتَحَفِيْنَ فِي دَارِ الأَرْقَمِ المُتَواضِعَةِ عَلَى حَقَى اللْهُ الْمُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ المُسْتَعَقِيْنَ فِي دَارِ الْأَنْ وَقُولُ الْمُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ اللّهُ الْمُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ اللّهُ المُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ اللّهُ المُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ المُسْلِمُ المُسْلِمُ ال

خَيْرٌ مَقَاماً ـ مَنْزِلاً وَسَكَناً.

أَحْسَنُ نَدِيّاً \_ مَجْلِساً وَمُجْتَمعاً (نَادِياً).

# (أَثَاثًا) (وَرِثْيًا)

(٧٤) \_ وَكَمْ مِنْ أَمَّة مِنْ الْمُكَذَّبِينَ فَـدْ أَهْلَكهُمُ الله بِكُفْرِهِمْ، وَكَـانُـوا أَحْسَنَ مِنْ قَوْمِكَ يَا مُحَمَّدُ أَمْوَالاً وَأَمْتِعَةً وَهَيْئَاتٍ وَمَنَاظِرَ. . فَعَلَى هُوُلاَءِ أَنْ يَتَّعِظُوا بِمَا حَلَّ بِمَنْ سَبَقَهُمْ مِنْ الكَفَرَةِ الْمُكَذَّبِينَ، فَمَا كَانُوا أَحْسَنَ حَالاً، وَلاَ أَكْثَرُ قُومًا كَانُوا أَحْسَنَ حَالاً، وَلاَ أَكْثَرُ قُومًا وَمَالاً.

﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِلِمِينَ فِيهَاجِثِيًّا

و إِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ مَدَ اَيَكُنَا بَيِّنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ الْفَرِيقَ يَنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ بَدِيًا

وَكَرُ أَهْلَكُنَاقِلَهُم مِن قَرْدٍهُمْ اللهِ اللهِ مَن قَرْدٍهُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

الرِّنْيُ - المَنْظَرُ وَالْهَيْئَةُ. الأثاث - المَتَاعُ وَالثَّيَابُ.

قَرْنٍ \_أُمَّةِ.

# الصَّا فُلُمَن كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُلُهُ السَّالَالَةِ فَلْيَمَدُدُلُهُ

ٱلرَّحْمَنُ مَدَّاحَتَّى إِذَا رَأُوْاْ مَا نُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعُلَمُونِ مَنْهُوَشَرِّ مِّكَانًا وَأَضْعَفُ حُندًا

(الضَّلاَلَةِ)

(٧٥) ـ وَيَرُدُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى المُشْرِكِينَ المُتَفَاخِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ أَحْسَنُ مَتَاعاً وَمَنْظَراً وَنَادِياً، فَيَقُولُ لِنبِيِّهِ ﷺ : قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَوُلاَءِ المُشْرِكِينَ بِرَبِّهِمْ، وَالمُدَّعِينَ أَنَّهُمْ عَلَى حَقٌّ، وَأَنْكُمْ عَلَى بَاطِل : إنَّ مَا افْتَخَرْتُمْ بِهِ مِنْ زُخْرُفِ الدُّنْيـا وَزينَتِهَا لَا يَـدُلُّ عَلَى حُسْنِ الحَالِ فِي الآخِرَةِ، فَقَدْ جَرَتْ سُنَّةُ اللهِ بِأَنَّ مَنْ كَانُـوا مُنْهَمِكِينَ فِيَ الضَّـلاَلَـةِ.، مُسْتَرْسِلِينَ فِي آرْتِكَابِ الْمَعَاصِي، فَإِنَّهُ يَبْسُطُ لَهُمْ نَعِيمَ الدُّنْيَا، وَيُطَيِّبُ عَيْشَهُمْ فِيهَا، وَلَا يَزَالُ يُمْهِلُهُم آسْتِدْرَاجاً لَهُمْ إِلَى أَنْ يُشَاهِدُوا مَا وُعِدُوا بِهِ رَأِيَ العَيْنِ: إِمَا عَذَاباً فِي الدُّنْيا، كَمَا حَصَلَ لَهُمْ يَوْمَ بَدْر، وَإِمَا قِيَامَ السَّاعَةِ، وَهُمْ مُكَذِّبُونَ بِهَا. وَإِذْ ذَاكَ يَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ الفَريقَيْن مَكَاناً، وَمَنْ هُوَ الْأَضْعَفُ نَاصِراً وَجُنْداً. إنَّهُمْ بِـلاَ شَكُ سَيَجِـدُونَ الْأَمْرَ عَلَى

فَلْيَمْدُدْ لَهُ \_ يُمْهِلُهُ اسْتَدْرَاجاً.

عَكْس مَا كَانُوا يُقَدِّرُونَ .

أَضْعَفُ جُنْداً \_ أَقَلُّ أَعْوَاناً وَأَنْصَاراً.

# (الْبَاقِيَاتُ) (الصَّالِحَاتُ)

(٧٦) ـ أَمَّا الْمُهْتَدُونَ فَإِنَّ الله تَعَالَى يَزِيدُهُمْ هُدًى، عَلَى هُدَاهُمْ، بمَا يُنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ الآيَاتِ، وَالطَّاعَاتِ التِّي تَنْشَرِحُ لَهَا الصُّدُورُ وَتَسْتَنِيرُ بِهَا القُلُوب، وَتُوصِلُ إِلَى القُرْبِ مِنَ اللهِ، وَنَيْلِ رِضْوَانِهِ.. وَهَذِهِ كُلُّها خَيْرٌ عِنْدَ رَبُّكَ جَزَاءً وَعَاقِبَةً مِمَّا مُتَّعَ بِهِ أُولَئِكَ الكَافِرُونَ مِنَ النَّعَمِ الفَانِيةِ، التِي يَفْخُرُ بِهَا هَوُلَاءِ مِنْ مَالٍ وَوَلَدٍ وَجَاهٍ. . إلَخ .

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ ـ وَتَسْبِيحُ اللهِ وَذِكْرُهُ ـ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلّهَ إِلَّا اللهُ، مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ). (أُخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ).

خَيْرٌ مَرَدًا مُخَيْرٌ مَرْجِعاً وَعَاقِبَةً.

# (أَفْرَ أَيْتَ) (بِآيَاتِنَا)

(٧٧) ـ كَانَ لِخَبَابِ بِنِ الأَرَتُّ دَيْنٌ عِنْدَ العَاصِ بِنِ وَاثِلِ السَّهْمِيُّ فَأَتَاهُ

هُ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ اهْتَدُواْ هُدُي وَٱلْكَقِيكِ الصَّالِحَاتُ خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ مُّرَدًّا

🕨 أَفَرَءَ مِنَ ٱلَّذِي كَفَرَ عَاكِتِنَا وَقَالَ لَأُو تَيَتَ مَا لَا وَوَلَدًا

يُطْلُبُ مِنْهُ دَيْنَه، فَقَالَ لَهُ العَاصِ: وَاللهِ لَا أَدْفَعُ إِلَيْكَ دَينَكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ. بِمُحَمَّدٍ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ. فَقَالَ لَهُ العَاصِ: فَإِنِّي إِن مِتُ ثُمَّ بُعِثْتُ جِئْتَنِي وَلِيَ مَالٌ وَوَلَدُ فَأَعْطِيكَ. فَقَالَ لَهُ العَاصِ: فَإِنِّي إِن مِتْ ثُمَّ بُعِثْتُ جِئْتَنِي وَلِيَ مَالٌ وَوَلَدُ فَأَعْطِيكَ. فَقَالَ الله تَعَالَى هَذِهِ الآيَة. وَيَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيهِ ﷺ: انْظُرْ إِلَى هَذَا الكَافِرِ، وَآعْجَبْ مِنْ مَقَالَتِه، وَجُرْأَتِهِ عَلَى الله، إِذْ قَالَ سَأَعْطَى فِي اللهِ مَالَّ وَوَلَداً.

# أَفَرَأَيْتَ ـ أَخْبِرْنِي .

(٧٨) - وَهَذَا الكَافِرُ الَّذِي يَقُولُ إِنَّهُ سَيَّوْتَى فِي الآخِرَةِ المَالَ وَالـوَلَدَ،
 هَلِ ٱطَّلَعَ عَلَى الغَيْبِ، وَعَلِمَ أَنَّهُ سَيَتِمُ لَهُ ذٰلِكَ، أَمْ أَنَّ لَهُ عَهْداً عِنْدَ اللهِ
 عَلَى أَنَّهُ سَيَّوْتِيهِ ذَٰلِكَ، وَاللهُ لا يُخْلِفُ عَهْدَهُ أَبَداً؟

أَطُّلَعَ الغَيْبَ - أُعَلِمَ الغَيْبَ.

(٧٩) - كَلَّا لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُ (وَكَلَّا حَرْفُ رَدْعِ لِمَا قَبْلَهَا، وَتَأْكِيدُ لِمَا بَعْدَهَا)، وَسَيَكْتُبُ اللهُ مَا قَالَهُ هَذَا المُشْرِكُ فِي صَجِيفَةِ أَعْمَالِهِ، كَمَا أَثْبَتَ فِيها شِرْكَهُ وَكُفْرَهُ بِاللهِ، وَسَيَمُدُّ لَـهُ مِنَ الْعَذَابِ فِي الآخِرَةِ مَدّاً، وَيَزِيدُهُ مِنْهُ لِتَقَوِّلِهِ الكَذِبَ وَالْبَاطِلَ فِي الدُّنْيا، زِيَادَةً عَلَى كُفْرِهِ وَشِرْكِهِ وَتَعْرِيدِهُ مِنْهُ لِتَقَوِّلِهِ الكَذِبَ وَالْبَاطِلَ فِي الدُّنْيا، زِيَادَةً عَلَى كُفْرِهِ وَشِرْكِهِ وَتَعْرِيدِهِ وَشَرْكِهِ وَتَعْرِيدِهِ مَسُولِ اللهِ

نَمُدُ لَهُ \_ نُطَوِّلُ لَهُ أَوْ نَزيدُهُ.

(٨٠) - وَيَقُولُ هَذَا المُشْرِكُ: إِنَّهُ سَيَّوْتَى فِي الآخِرَةِ مَالاً وَوَلَداً، زِيَادَةً عَلَى مَالِهِ وَوَلَدِهِ فِي الدُّنيا. وَفِي الحقيقةِ إِنَّهُ سَيَمُوتُ وَسَيْتُرُكُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ فِي الدُّنيا. وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَأْتِي رَبَّهُ فَرْداً وَحِيداً لاَ مَالَ لَهُ، وَلاَ وَلَذ، وَلاَ نَاصِرَ. وَبِمَا أَنَّ جَمِيعَ الْخَلاثِقِ سَتَهْلِكُ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ، فَإِنَّ الأَرْضَ وَمَا عَلَيْهَا تَبْقَى وَكَأَنَّهَا المِيرَاثُ الآيلُ إِلَى اللهِ مِنْ خَلْقِهِ، فَهُوَ وَارِثُهُمْ جَمِيعاً، وَمِمَّا يَرِثُهُ تَعَالَى مَالَ هَذَا الكَافِر.

# (آلِهَةً)

(٨١) - وَٱتَّخَذَ المُشْرِكُونَ آلِهَةً مِنْ دُونِ اللهِ لِتَكُونَ لَهُمْ عِزًاً يَعْتَزُونَ بِهَا، وَيَسْتَنْصِرُونَها، وَيَجْعَلُونَهَا شُفَعَاءَ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ.

عِزّاً - أَنْصَاراً وَشُفَعَاءَ يَتَعَزَّزُونَ بِهِمْ.

(٨٣) - وَلَيْسَ الأَمْرُ كَمَا ظَنُوا بِأَنَّ الآلِهَةَ الَّتِي عَبَدُوهَـا سَتَنْصُرُهُمْ فِي الآخِرَةِ، وَسَتَكُفُرُ بِعِبَادَةِ هُؤُلَاءِ المُشْرِكِينَ الآخِرَةِ، وَسَتَكُفُرُ بِعِبَادَةِ هُؤُلَاءِ المُشْرِكِينَ

# اَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدُا

﴿ كَلَّا سَنَكُنْبُ مَايَقُولُ وَنُمُدُّلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا

﴿ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدَا

٥ وَٱتَّخَذُواْمِندُوبِ ٱللَّهِ وَالِّهَةَ لِيَكُونُواْ لَمُثُمَّ عِزَّا

الله كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

لَهَا \_ أَوْ سَيَكُفُرُ المُشْرِكُونَ بِعِبَادَةِ هَذِهِ الْأَصْنَامِ \_ وَسَيَكُونُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض عَدُوّاً يَوْمَ القِيَامَةِ.

# (الشَّيَاطِينَ) (الْكَافِرينَ)

(٨٣) - أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الله سَلَطَ الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ وَالمُشْرِكِينَ، لِيُغْوُوهُمْ، وَيُغْرُوهُمْ بِآرْتِكَابِ المَعَاصِي، وَيَهِيجُوهُمْ لِلْوَقُوعِ فِيهَا؟ تَوَّزُهُمْ -تُغْرِيهِمْ بِالْمَعَاصِي إِغْرَاءً.

(٨٤) - وَلاَ تَسْتَعْجِلْ يَا مُخَمَّدُ إِهْ لاَكَ هَوُلاَءِ الْكُفَّارِ، وَآسْتِنْصَالَهُمْ بِعَذَابِ اللهِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَبْقَ لَهُمْ إِلَّا أَيَّامُ مَعْدُودَاتُ، وَاللهُ تَعَالَى يُحْصِي عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَأَنْفَاسَهُمْ وَأَيَّامَهُمْ فِي الْحَيَاةِ، ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَى عَذَابِ اللهِ.

(٨٥) - وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْشُرُ اللهُ تَعَالَى الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، وَعَمِلُوا الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ، وَصَدَّقُوا رُسُلَ رَبِّهِمْ، إلَى دَارِ كَرَامَتِهِ، كَمَا يُكْرَمُ الوُّودُ القَادِمُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمُلُوكِ.

الْوَفْدُ ـ القَادِمُونَ رَاكِبِينَ.

(٨٦) ـ أُمَّا المُجْرِمُونَ الكَافِرُونَ بِالله، الْمُكَذَّبُونَ بِآياتِهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنَّهُمْ يُسَاقُونَ بِالْعُنْفِ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ، وَهُمْ عِطَاشُ لِيَردُوهَا.

وِرْداً -عِطَاشاً أَوْ كَالْدُوَابُ الَّتِي تَردُ الْمَاءَ.

### (الشُّفَاعَةَ)

(٨٧) ـ لَا يَمْلِكُ الْعِبَادُ الشَّفَاعَةَ عِنْدَ اللهِ إِلَّا مَنِ آتَخَذَ عَهْداً عِنْـدَ اللهِ، بِأَنْ أَعَدُّ لَهَا عُدَّتَهَا، فَكَانَ فِي الدُّنيا مُصْلِحاً وَهَادِياً، فَيَكُونُ فِي الآخِرَةِ شَافِعاً وَمُشَفَّعاً. وَآلشَّفَاعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلأَنْبِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالشُّهَدَاءِ.

وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: العَهْدُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنْ يَبْرَأُ مِنَ الحَوْلِ وَّالقُوَّةِ، وَلَا يَرْجُو إِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلً.

(٨٨) ـ لَمَّا قَرَّرَ اللهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ السُّورَةِ عُبُودِيَّةَ عِيسَى اللهِ، وَذَكَرَ خَلْقَهُ مِنْ مَرْيَمَ بِدُونِ أَب، شَرَعَ فِي آسْتِنْكَارِ أَقْوَالِ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّ اللهِ وَلَداً، فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَالُوا: أَتَّخَذَ اللهُ وَلَداً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ أَوْ مِنَ الْنَّاسِ.

(٨٩) ـ ثُمَّ يَرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ قَائِلاً: لَقَدْ جِئْتُمْ، بِقَوْلِكُمْ هَـذَا، شَيْئاً مُنْكَراً عَظِيماً يَدُلُّ عَلَى الجُرْأَةِ المُتَناهِيَةِ.

مُسْئًا إِذًا - مُنْكَراً فَظِيعاً.

﴿ اَلَمْ تَرَانَنَا آرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى الْأَسْتَطِينَ عَلَى الْأَلْشَيَطِينَ عَلَى الْأَلْفَ الْأَل

فَلَاتَعْجَلَ عَلَيْهِمُ إِنَّمَا نَعُدُ لَكُ فَكُ لَهُ مَكَ اللَّهُمُ عَدًّا

هُ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفْدَا

٥ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدُا

﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ الشَّفَعَةَ السَّفَعَةَ السَّفَعَةَ السَّفَعَةُ السَامِعُ السَّفَعَةُ السَامِعُ السَامِعُ السَامِعِ السَامِعُ السَامِعِيْعَةُ السَامِعُ السَامِعُ السَامِعُ السَامِعُ السَامِعُ السَامِ السَامِعُ السَامِعُ السَامِعُ السَامِعُ السَامِعُ السَامِ السَل

﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالرَّحْمَنُ وَلَدًا

﴿ لَقَدْجِئْتُمْ شَيْعًا إِذًا

# (السَّمَاوَاتُ)

(٩٠) - وَلَوْ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ الفَاجِرَ، الَّذِي يَقُولُهُ هَوُلاءِ، سَمِعَتُهُ السَّمَاوَاتُ لاَنْشَقَّتْ، وَلَوْ أَنَّ الْأَرْضَ سَمِعَتُهُ لِتَشَقَّقَتْ، وَلَوْ أَنَّ الْجِبَالَ سَمِعَتُهُ لِتَشَقَّقَتْ، وَلَوْ أَنَّ الْجِبَالَ سَمِعَتُهُ لاَنْهَدَّتْ، وَلَوْ أَنَّ الْجِبَالَ سَمِعَتْهُ لاَنْهَدَّتْ، وَيَهَدَّمَتْ، إعْظَاماً لِلرَّبِّ وَإِجْلاَلًا، فَكُلُّ شَيْءٍ فِي اللَّهُودِ يَعْرِفُ أَنَّ اللهَ وَاحِدً، لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.

يَتَفَطُّونَ مِنْهُ - يَتَشَقَّفُنَ وَيَتَفَتَّنَ مِنْ شَنَاعَتِهِ.

تَخِرُ الْجِبَالُ هَدًا . تَسْقُطُ مَهْدُودَةً عَلَيْهِمْ.

(٩١) - وَتَكَادُ الْجِبَالُ تَنْهَدُ، وَالْأَرْضُ تَنْشَقُ، وَالسَّمَاءُ تَنْفَطِرُ بِسَبَبِ مَا نَسَبَهُ هَوُلاَءِ الكَافِرُونَ إِلَى الله تَعَالَى مِنْ اتَّخَاذِ الْوَلَدِ.

(٩٢) ـ وَلَا يَلِينُ بِجَلَالِ الله وَعَظَمَتِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ، وَلَا يَسْتَقِيمُ فِي الْعَقْلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ، وَلَا يَسْتَقِيمُ فِي الْعَقْلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَأَنَّ إِثْبَاتَ الْوَلَدِ لَهُ يَقْتَضِي حُدُوثَهُ وَحَاجَتَهُ. تَنزَّهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ وَتَعَالَى.

# (السَّمَاوَاتِ) (آتِي)

(٩٣) ـ لَأِنَّ جَمِيعَ الْخَلَاثِيِّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هُمْ عَبِيدٌ للهِ وَلَأِنَّهُ لَا كِفَاءَ لَهُ، وَلَا مِثَالَ لَهُ مِنْ خَلْقِهِ.

# (أحْصَاهُمْ)

(٩٤) - وَلَقَدْ أَحْصَى اللهُ تَعَالَى عَدَدَ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ، مُنْذُ بَدْءِ النَّخِلِيقَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَعَرَفَ ذُكُورَهُمْ وَإِنَائَهُمْ، وَصِغَارَهُمْ وَكِبَارَهُمْ، وَهُمْ جَمِيعاً تَحْتَ وَكِبَارَهُمْ، وَهُمْ جَمِيعاً تَحْتَ فَهْرِهِ وَسُلْطَانِهِ.

# (آتِيهِ) (الْقِيَامَةِ)

(٩٥) - وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْخَلَاثِقِ سَيَأْتِي اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحْدَهُ، لَا نَاصِرَ وَلَا مُجِيرٍ لَهُ، فَيَحْكُمُ الله فِي خَلْقِهِ بِمَا يَشَاءُ، وَهُوَ الْعَادِلُ الذِي لَا يَظْلِمُ أَحَداً مِثْقَالَ ذَرَّةٍ.

# (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ)

(٩٦) - إِنَّ الله تَعَالَى يُلْقِي مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُخْلِصِينَ الصَّالِحِينَ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ.

وَفِي الْحَدِيثِ: (إِذَا أَحَبُّ اللهُ عَبْداً نَادَى جِبْرِيلَ: إِنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ فُلاَناً،

تَكَادُالسَّمَوَّتُ يَنْفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْإِبَالُ هَدًّا

الله أَن دَعَوَا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا

وَمَايَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا

إن كُلُمن فِي ٱلسَّمَوَتِ
وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا

الله لَقَدَأَحْصَناهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا

و و كُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيكَ مَةِ فَرْدًا

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اللَّهِ الْمَثَوَالَّ الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُثُمُّ الرَّحْدَنُ وُدًّا

فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ ثُمَّ يُنْزِلُ لَهُ الْمَحَبَّةَ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ). (رَوَاهُ آبْنُ أَبِي حَاتِم).

وُدًا مَحَبَّةً وَوُدًا فِي القُلُوبِ.

# (يَسَّرْنَاهُ)

(٩٧) - وَإِنَّمَا أُنْزَلْنَا الْقُرْآنَ بِلِسَانِكَ يَا مُحَمَّدُ، وَهُـوَ الْلِسَانُ الْعَرَبِيُّ، لِتَسْتَطِيعَ قِرَاءَتُهُ عَلَى النَّاسِ، وَإِبلاَغَهُ إِلَيْهِمْ، فَتُبَشَّرَ بِهِ الْمُسْتَجِيبِينَ لِرَبِّهِمْ، وَتُبَشِّرَ بِهِ الْمُسْتَجِيبِينَ لِرَبِّهِمْ، وَالْمُصَدَّقِينَ رُسُلَهُ، وَلِتُسَذرَ بِهِ الفُجَّارُ الشَّدِيدِي الخُصُومَةِ لِرَبِّهِ الفُجَّارُ الشَّدِيدِي الخُصُومَةِ

. لُدًا ـ شَدِيدِي الخُصُومَةِ .

لدا ـ سديدي الحصومة.

(٩٨) ـ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَ قَوْمِكَ يَا مُحَمَّدُ مِنْ أَمَمٍ وَأَجْيَالٍ (قَوْنٍ) كَفَرُوا بِآيَاتِ الله. وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ، فَبَادُوا وَآنْفَرَضُوا، وَلَمَّ تَبْقَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ

بَاقِيَةً. فَهَلْ تَرَى مِنْهُمْ أَحَداً، أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ صَوْتاً؟ هَلْ تُحِسُّ ـ هَلْ تَرَى أَوْ تَعْلَمُ.

الرِّكْزُ لُغَةً -الصَّوْتُ الْخَفِيُّ.

﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ عَوْمًا لُّدًّا

وكَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُ مِنْ قَرْنٍ هَلُ فَكُنَا قَبْلُهُ مِنْ أَحَدٍ أَوْتَسْمَعُ لَكُمْ أَحَدٍ أَوْتَسْمَعُ لَكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْتَسْمَعُ لَكُمْ مِرَكُزًا





# له طه أَأَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشُقَىٰ

لَ إِلَّا لَذُكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ

- وَ تَنزِيلًا مِّمَّنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ الْعَلَى
  - الرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ
- ن لَهُ مَافِی ٱلسَّمَاوَتِ وَمَافِی ٱلْأَرْضِ وَمَابَیْنَهُمَا وَمَاتَحُتَ ٱلذَّرَی

# (الْقُرْآنَ)

(٢) - مَا جَعَلَ اللهُ الْقُرْآنَ شَقَاءً لَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَإِنَّمَا جَعَلَهُ هُدًى وَرَحْمَةً
 وَدَلِيلًا إِلَى الْجَنَّةِ، تُذَكِّر بِهِ قَوْمَكَ، وَتَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ، فَمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ
 وَأَصْلَحَ فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البَلاغُ، وَعَلَيْنَا الْحِسَاتُ.

لِتَشْقَى - لِتُكَابِدَ الشَّدَائِدَ.

(٣) ـ إِنَّ الله تَعَالَى أَنْزَلَ كِتَابَهُ وَبَعَثَ رَسُولَهُ رَحْمَةً رَحِمَ بِهَا عِبَادَهُ،
 نِيُذَكِّرَ مَنْ يَخْشَى الله، وَيَخْشَعُ قَلْبُهُ لَهُ، وَيَتَأَثَّرُ بِالإِنذَارِ، وَلِيُنْتَفِعَ بِهِ مَنْ حَسُنَ آسْتِعْدَادُهُ لِلْهُدَى.

#### (وَالسَّمَاوَاتِ)

- (٤) وَهٰذَا القُرآنُ نُؤَلَ عَلَيْكَ تَنْزِيلًا مِنْ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ العُلا فِي آرْتِفَاعِهَا وَلَطَافَتِهَا.
- (٥) وَالَّذِي نَزَّلَ القُرْآنَ مِنَ المَلَاِ الأَعْلَى، وَخَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَاواتِ العُلاَ، هُوَ الرَّحْمَنُ الَّذِي آسْتَوَى عَلَى العَرْشِ آسْتِوَاءً يَلِيقُ بِجَلَالِهِ. وَهُوَ المُهَيْمِنُ عَلَى الكَوْنِ كُلِّهِ، فَأَمْرُ النَّاسِ إِلَيْهِ.

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٦) - وَللهِ مَا فِي الوُجُودِ كُلِّهِ: مَا فِي السَّمَاواتِ، وَمَا فِي الأَرْضِ، وَمَا فِي الأَرْضِ.
 فِي جَوْفِ الأَرْضِ.

وَمَا تَحْت الثَّرى . مَا فِي جَوْفِ الأَرْضِ .

﴿ وَإِن تَجَهُرُ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى السِّرَ وَأَخْفَى

اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ الْأَسْمَاءُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّ

و وَهَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَى

﴿ إِذْرَءَانَارًا فَقَالَ لِأَهَّلِهِ ٱمْكُنُّوا ۗ إِنِّ ءَانسَتُ نَارًا لَّعَلِیؒ ءَانِیکُرمِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدَى

ا فَلَمَّا أَنْهَا نُودِي يَكُمُوسَيَ

إِنِّ أَنَاْرَبُّكَ فَأَخَلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ إِنَّكَ وَأَخَلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْمُوَى وَالْمُقَدِّسِ طُوكى

(٧) - وَإِنْ تَجْهَرْ بِدُعَاءِ اللهِ وَذِكْرِهِ، فَآعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ غَنِيٍّ عَنْ ذٰلِكَ، لَإِنَّهُ يَعْلَمُ مَا أُسْرَرْتَهُ إِلى غَيْرِكَ دُونَ أَنْ تَرْفَعَ بِهِ صَوْتَكَ، وَيَعْلَمُ مَا هُوَ أَخْفَى مِنْهُ مِمَّا يَخْطُرُ فِي بَالِكَ دُونَ أَنْ تَتَفَوَّهَ بِهِ.

وَأَخْفَى \_ حَدِيثَ النَّفْسِ وَخَوَاطِرَها.

(٨) ـ وَالَّذِي نَزَّلَ عَلَيْكَ القُرْآنَ هُوَ اللهُ الذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَهُوَ وَحْدَهُ الَّذِي يَسْتَحِقُ أَنْ يُنْعَتَ بِصِفَاتِ الكَمَالِ المُتَقَدِّمَةِ، الدَّالَّةِ عَلَى التَّقْدِيسِ وَالتَّمْجِيدِ (لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى).

### (أَتَاكَ)

(٩) \_ يَقُصُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ ﷺ حَديثَ مُوسَى، عَلَيهِ السَّلامُ، وَكَيْفَ كَانَ آثِيْداءُ الوَحْي إلَيْهِ.

# (رَأَى) (آنَسْتُ) (آتِيكُمْ)

(١٠) - بَعْدَ أَنْ قَضَى مُوسَى مُدَّةَ عَقْدِهِ مَعَ شُعَيْبِ، عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، عَلَى رِعَايَةِ الغَنَمِ لِقَاءَ تَزْوِيجِهِ بِآبَنِيهِ، سَارَ مُوسَى بِأَهْلِهِ قَاصِداً بِلاَهَ مِصْرَ، بَعْدَ أَنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ عَنْها أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ، فَضَلَّ الطَّرِيقَ، وَكَانَتِ اللَّيْلَةُ شَاتِيَةً مُمْطِرةً، وَالبَرْدُ قَارِساً، فَحَاوَلَ إِشْعَالَ النَّارِ لِيَسَدَقًا، وَكَانَتِ اللَّيْلَةُ شَاتِيَةً مُمْطِرةً، وَالبَرْدُ قَارِساً، فَحَاوَلَ إِشْعَالَ النَّارِ لِيَسَدَقًا، وَقَلَتْ زَنْدَهُ لِيُشْعِلَ بِشَرَارَتِهِ نَاراً كَمَا جَرَتْ لَهُ العَادَةُ، فَلَمْ يُفْلِعْ، وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْ زَنْدِهِ شَورًد. فَبَيْنَمَا هُو كَذٰلِكَ إِذْ ظَهَرَتْ لَهُ نَارُ مِنْ جَانِبِ الجَبلِ يَظْهَرْ مِنْ زَنْدِهِ شَورًد. فَبَيْنَمَا هُو كَذٰلِكَ إِذْ ظَهَرَتْ لَهُ نَارُ مِنْ جَانِبِ الجَبلِ الْذِي كَانَ عَنْ يَمِينِهِ، فَقَالَ لَأَهْلِهِ يُبَشِّرُهُمْ: إِنَّهُ رَأَى نَاراً، وَطَلَبَ إلى النَّارِ، فَيَرَى مَنْ حَوْلَهَا، وَطَلَبَ إلى رَوْجَتِهِ البَقَاءَ حَيْثُ هِيَ لِيدُهَبَ إلى النَّارِ، فَيَرَى مَنْ حَوْلَهَا، وَيَطْلُبَ مِنْ مَنْ يُعْطُوهُ شِهَاباً مِنْ نَادٍ (فَبَساً) يُوقِدُ بِهِ نَاراً لَهُمْ، وَيَسْأَلُهُمْ عَنِ الطَّرِيقِ.

# (أَتَاهَا) (يَا مُوسَى)

(۱۱) ـ فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى النَّارَ التِي رَآها، وَجَدَهَا تَشْتَعِلُ فِي شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ، وَكُلَّمَا آزْدَادَتِ النَّارُ تَوهُجاً، آزدَادَتِ الشَّجَرَةُ آخْضِرَاراً، فَوَقَفَ مُتَعَجَّباً مِمَّا يَرَى. فَنُودِيَ: يَا مُوسَى وَصَدَرَ إِلَيْهِ النَّدَاءُ مِنَ الجِهَةِ اليُمْنَى مِنَ الوَادِي، فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ، كَمَا فِي آيَةٍ أُخْرى(١). فَرَدً مُوسَى عَلَى الصَّوْتِ الذِي نَادَاهُ قَائِلًا: مَنِ المُتَكَلِّمُ؟

(١٢) \_ فَرَدَّ عَلَيهِ الصَّوْتُ قَائِلًا: إِنَّ الذِي يُكَلِّمُكَ هُوَ اللهُ رَبُّكَ، فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ مِنْ رَجْلَيْكَ.

(١) الأية ٣٠ من سورة القصص.

(وَقِيلَ إِنَّ نَعْلَيْهِ كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارِ غَيْرِ ذَكِيٍّ أَيْ غَيْرِ مَذْبُوحٍ ، وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّهُ أَمِرَ بِخَلْعِهِما تَعْظيماً لِلْبُقْعَةِ ، وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّهُ أَمِرَ بِذَلِكَ لِيَطَأَ الأَرْضَ المُقَدِّسَةَ بِقَدَمَيْهِ فَيَمَسُّ تُرابُها جِلْدَهُ ).

طُوى ـ هُوَ آسمُ الوَادِي الَّذِي كَانَ فِيهِ مُوسَى كَمَا قَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ .

(١٣) ـ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّهُ آخْتَارُهُ وَآصْطَفَاهُ عَلَى جَمِيعِ الْمَوْجُـودِينَ فِي زَمَانِهِ لِيَكُونَ رَسُولُهُ، وَطَلَبَ إليهِ الاسْتِمَـاعَ لِمَا سَيُـوجِيهِ إليهِ، وَمَا يَقُولُهُ لَهُ.

### (الصَّلاة)

(١٤) - إِنَّ أَوْلَ وَاجِب لِلْمُكَلَّفِ هُوَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى وَاجِدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو، لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَهُو رَبُّ المَخْلُوقَاتِ وَخَالِقُها، وَالمُتَصَرَّفُ فِيها، فَقُمْ يَا مُوسَى بِعِبَادَتِهِ مِنْ غَيْرِ شَرِيكِ، وَأَدُّ الصَّلاةَ عَلَى الوَجْهِ الأَكْمَلِ الذِي أَمْرَكَ بِهِ رَبُّكَ، وَتَدْعُوهُ دُعاءً الذِي أَمْرَكَ بِهِ رَبُّكَ، وَتَدْعُوهُ دُعاءً خَالِصاً لاَ يَشُوبُهُ إِشْراك.

(وَفِي الحَـدِيثِ: مَنْ نَامَ عَنْ صَـلاةٍ أَوْ نَسِيها فَكَفَّـارَتُها أَنْ يُصَلِّيهَــَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَارَةَ لَهَا إِلَّا ذَٰلِكَ). (رَوَاهُ البُخَارِئِي وَمُسْلِمٌ).

### (آتِيَة)

(١٥) - إِنَّ السَّاعَةَ آتِيةً لاَ مَحَالَةَ وَلاَ شَكُ فِي ذَٰلِكَ، وَإِنَّهُ تَعَالَى لاَ يُطْلِعُ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ عَلَى مَوْعِدِهَا، حَتَّى إِنَّهُ لَيَكَادُ يُخْفِيهَا عَنْ نَفْدِهِ الكَرِيمَةِ (أَكَادُ أُخْفِيهَا)، فَهِيَ مِمًّا اسْتَأْتُو اللهِ بِعِلْمِهِ وَحْدَهُ، لِيَبْقَى النَّاسُ عَلَى خَذَرٍ بِآسْتِمْرَادٍ، وَإِنَّهُ تَعَالَى سَيُقِيمُ السَّاعَةَ، وَيَخْشُرُ النَّاسَ لِلْحِسَابِ، لِيَجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ وَكَسَبَتْ.

السَّاعَةَ - القِيَامَةَ .

### (هَوَاهُ)

(١٦) - وَيُخَاطِبُ اللهُ تَعَالَى المُكَلَّفِينَ فِي تَوْجِيهِهِ الْخِطَابَ لِرَسُولِهِ مُوسَى (وَقِيلَ إِنَّ هٰذَا الْخِطَابَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ ) فَيَقُولُ تَعَالَى: لَا تَتَبِعُوا مَبيلَ مَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ، وَأَنْكَرَ البَعْثَ وَالْحِسَابَ، وَأَقْبَلَ عَلَى المَلَذَّاتِ فِي دُنْيَاهُ، وَعَصَىٰ رَبَّهُ وَآتَبَعَ هَوَاهُ، لِأِنْ آتَبَاعَ المَلَذَّاتِ، وَعِصْيَانَ اللهِ، يُوصِلانِ الإنسَانَ إلى الهَلاكِ، وَالعَطَبِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ.

فَتَرُّدَى م فَتَهْلَكُ.

الله وَأَنَا أَخْتَرَتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى

نَّ إِنَّنِيَ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدْنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَ

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِيَّةُ أَكَادُأُخُفِيهَا إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِيَّةُ أَكَادُأُخُفِيهَا

لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاتَسْعَىٰ

ا فَلَايَصُدِّنَكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا ( فَلَايَصُدِّنَكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا ( فَ وَاتَبَعَ هَوَدُهُ فَتَرُدَى

# (یَا مُوسَى)

(١٧) - ثُمَّ سَأَلَ اللهُ تَعَالَى مُوسَى عَنِ العَصَا التِي يَحْمِلُهَا بِيَمِينِهِ فَقَالَ لَهُ: وَمَا ذٰلِكَ الشَّىءُ الذِي تَحْمِلُهُ بِيَدِكَ اليُمْنَى؟

# (أُتُوكًأُ) (مَآرِبُ)

(١٨) - فَقَالَ مُوسَى: إِنَّهَا عَصاً يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فِي مَشْيِهِ (أَتُوكَّا عَلَيْهَا) وَيُحَرِّكُ بِهَا أَغْصَانَ الشَّجَرِ لِيَتَسَاقَطَ وَرَقُهَا، وَثَمَرُهَا، فَتَأْكُلَهُ الغَنَمُ، دُونَ ضَرْبٍ أَوْ خَبْطٍ (أَهُشُّ بِهَا)، وَإِنَّ لَهُ فِيهَا مَنَافِعَ أُخْرَى، وَحَاجَاتٍ غَيْرَ مَا ذَكَرَ.

. أَهُرُشُ بِهَا ـ أَحَرُكُ بِهَا أَغْصَانَ الشَّجَرِ لِيَتَسَاقَطَ وَرَقُها.

> مَآرِبُ أُخْرى \_مَنَافِعُ وَآسْتِعْمَالَاتُ أُخْرى. .

# (یَا مُوسَى) ... تَالَ اللهُ

(١٩) ـ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِمُوسَى: أَلْقِ العَصَا الَّتِي تُمْسِكُهَا بِيَمِينِكَ لَـترى لَهَا شَأْنًا آخَرَ.

# (فَأَلُقَاهَا)

(٢٠) - فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ، فَآنْقَلَبَتْ حَيَّةً تَمْشِي (تَسْعَى). وَفِي آيةٍ أَخْرَى (رَ) قَالَ إِنَّ العَصَا كَانَتْ تَهْتَزُّ بِسُرْعَةٍ وَكَأَنَّهَا جَانُ، (وَالجَانُ نَوْعٌ سَرِيعُ الحَرَكَةِ مِنَ الحَيَّاتِ).

حَيَّةٌ تَسْعَى ـ تَمْشِي بِسُرْعَةٍ وَخِفَةٍ.

(٢١) - فَلَمَّا رَأَى مُوسَى الحَيَّةَ تَتَحَرُك بِسُرْعَةٍ خَافَ وَوَلَى مُدْبِراً، لاَ يَلْوِي عَلَى شَيءٍ (كَمَا جَاءَ فِي آيةٍ أُخْرَى)(٢)، ثُمَّ أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِالرُّجُوعِ فَرَجَعَ إِلَى حَيْثُ كَانَ يَقِفُ، وَقَالَ لَهُ الرَّبُ: خُذِ العَصَا فَإِنَّهُ سَيُعِيدُهَا، عَصاً كَمَا كَانَتْ قَبْلاً.

سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ـ إِلَى حَالَتِهَا النِي كَانَتْ عَلَيْهَا قَبْلاً.

(آيَةً)

(٢٢) - ثُمَّ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى مُوسَى بِأَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ تَحْتَ إِبْطِهِ (جَنَاجه)

(وَفِي آيَةٍ أُخْرَى جَاءَ: ﴿ ٱسْلُكْ يَدَٰكَ فِي جَيْبِكَ ﴾ (٣) فَأَدُّخَلَ مُوسَى يَــذَه

(١) الآية ١٠ من سورة النمل.

(٢) الأية ٣١ من سورة القصص.

(٣) الآية ٣٢ من سورة القصص.

🖏 وَمَاتِلْكَ بِيَمِينِكَ يَـٰمُوسَىٰ

﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُّا عَلَيْهَا وَأَهُثُّ بِهَاعَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ عَلَيْهَا وَأَهُثُّ بِهَاعَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ

اللهِ قَالَ أَلْقِهَا يَكُمُوسَىٰ اللهُ عَالَكُمُوسَىٰ

فَأَلْقَ لَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى

الله عَلَى الله عَدَمَا وَلِا تَخَفَّ سَنُعِيدُهَا الله وَلِا تَخَفَّ سَنُعِيدُهَا الله وَلِي الله الله وَلَيْ

تَحْتَ إِبْطِهِ، مِنْ فَتْحَةِ ثَوْبِهِ (جَيْبِهِ)، ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ تَتَلَأَلُّ دُونَ أَنْ يَكُونَ بِهَا أَذَى أَوْ مَرَضٌ أَوْ بَرَصٌ.. فَإِذَا أَعَادَ يَدَهُ فِي جَيْبِهِ مَرَّةً أُخْرى عَادَتْ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيهِ، وَهٰذَا بُرْهَانٌ ثَانٍ لِمُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ. إِلَى جَنَاجِكَ - إِلَى جَنْبِكَ تَحْتَ العَضُدِ أَوْ تَحْتَ الإَبْطِ.

مِنْ غَيْرِ سُوءٍ -مِنْ غَيْرِ دَاءٍ أَوْ مَرَضٍ.

# (آیَاتِنَا)

(٢٣) - وَهَاتَانِ الْآيَتَانِ اللَّتَانِ أَرِيْتَهُمَا، السَّاعَةَ، هُمَا مِنْ آيَاتِ اللهِ الكُبْرَى، وَقَعَتَا تَحْتَ حِسِّكَ وَبَصَرِكَ، لِتَطْمَئِنَ إِلَى أَنَّكَ لَقِيتَ رَبَّكَ فِعْلاً، تَمْهِيداً لِلنَّهُوضِ بِأَمَانَةِ الرِّسَالَةِ الكُبْرَى التِي سَيَعْهَدُ بِهَا إِلَيْكَ رَبُكَ.

(٢٤) - آذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ مَلِكِ مِصْرَ، الذِي خَرَجْتَ هَارِباً مِنْ بَطْشِهِ، فَآدْعُهُ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَمْرُهُ فَلْيُحْسِنْ إِلَى بَنِي إِسْرائِيلَ فَلَا يُعَذَّبُهُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ طَغَى وَبَغَى، وَآثَرَ الحَيَاةَ الدُّنْيا، وَنَسِيَ الرَّبَّ الْأَعْلَى.

طَغَى -جَاوَزَ الحَدُّ فِي العُنُوُّ وَالتَّجَبُّرِ.

(٢٥) - فَسَالُ مُوسَى رَبَّهُ أَنْ يَشْرَحَ لَهُ صَدْرَهُ (وَشَرْحُ الصَّدْرِ يَعْنِي آطُمِئْنَانَ النَّفْسِ إِلَى مَا يَقُومُ بِهِ الإِنسَانُ مِنْ عَمَلٍ ، وَإِذَا آطْمَأَنَّتِ النَّفْسُ إِلَى مَا تَقُومُ بِهِ تَحَوِّلَتْ مَشَقَّةُ التَّكْلِيفِ إلى مُتْعَقِي.

(٢٦) - ثُمَّ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلَّرَ لَهُ أَمْرَهُ، وَأَنْ يَضْمَنَ لَهُ نَجَاحَ مَهَمَّتِهِ، وَإِذَا لَمْ يُسَلِّرِ اللهُ الأَمْرَ لِعَبْدِهِ فَإِنَّ العَبْدَ بِقُواهُ المَحْدُودَةِ لَا يَمْلِكُ ضَمَانَ النَّجَاحِ .

(۲۷) - وَكَانَ فِي لِسَانِ مُوسَى خَبْسَةٌ فَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَزُولَ مِنْهَا شَيءٌ بِقَدْرِ مَا يُمَكِّنُهُ مِنَ الإِفْصَاحِ، وَالتَّعْبِيرِ عَنِ المَهَمَّـةِ التِي أَرْسَلَهُ بِهَا إِلَى فِرْعَوْنَ.

(٢٨) - لِيَفْهَمَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ مَا يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ لَهُمْ حِينَمَا يُبَلِّغُهُمْ رِسَالَةَ

(٢٩) - ثُمَّ سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ أَنْ يُعِينَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهِ لِيَكُونَ لَـهُ رِدْءاً، وَعَوْناً، عَلَى أَدَاءِ مَهَمَّتِهِ الشَّاقَةِ.

الوَزِير - المُعِينُ.

الْمُرِيكَ مِنْءَايَتِنَاٱلْكُبْرَى لِلْمُورِيَّ لِلْمُكْبِرِي

ا أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وطَعَى

🕏 قَالَ رَبِّ ٱشْرَحُ لِي صَدْدِي

🧿 وَيَسِّرُلِيَّ أَمْرِى

﴿ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي

هُ يَفْقَهُواْقَوْلِي

أجُعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي

﴿ هَنرُونَ أَخِي

الشُدُدْبِهِ عَأَزُرِي

الله وَأَشْرِكُهُ فِي ٓ أَمْرِي

كَ نُسَيِّعُكَ كَثِيرًا

وَنَذُكُرَكَ كَثِيرًا

إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا

هُ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلِكَ يَنْمُوسَىٰ

وَلَقَدُمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَيَ

﴿ إِذْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَايُوحَىٰٓ

فَ أَنِ اَقْذِفِيهِ فِ التَّابُوتِ فَاقْذِفِهِ فِ الْمُرِّ فَلْمُلْقِهِ الْمُمُ السَّاحِلِ مَأْخُذْهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَدُّ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَدُّ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْعَيْنِ

# (هَارُونَ)

(٣٠) - ثُمَّ خَصَّصَ طَلَبَهُ، فَطَلَبَ أَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ الذِي يُرِيدُهُ مُعِينًا فِي أَدَاءِ مَهَمَّتِهِ أَخَاهُ هَـارُونَ، فَهُوَ أَفْصَحُ مِنْهُ لِسَـاناً كَمَـا جَاءَ فِي آيَـةٍ أَنْ مَـ (١)

(٣١) - تَشُدُّ بِهِ أَزْرِيَ وَتُقَوَّينِي بِهِ.

أَزْرِي - ظَهْرِي وَقُوَّتِي .

(٣٢) - وَتَجْعَلُهُ حَامِلًا مَعِي أَمَانَةَ التَّكْلِيفِ فِي هٰذِهِ المَهَمَّةِ الكُبْرى التِي أَمَرَتَنِي بالقِيَام بهَا.

(٣٣) - وَالْأَمْرُ الجَلِيلُ الَّذِي كَلَفَ اللهُ بِهِ مُوسَى يَحْتَاجُ إِلَى الكَثيـرِ مِنَ التَّسبِيحِ وَذِكرِ اللهِ، لِتَقْرَى النَّفْسُ وَتَطْمَئِنَّ وَتَهْدَأً.

(٣٤) - كَمَا يَحْتَاجُ إلى الكَثِيرِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ، لِتَـطْمَئِنَّ النَّفْسُ وَتَهْـدَأً
 فَتَتَمَكَّنَ مِنَ القِيَامِ بِمَا كُلِّفَتْ بِهِ بِرُوبَّةٍ وَهُدوءِ بَالٍ

(٣٥) ـ لَقَدْ كُنْتَ يَا رَبِّ بَصِيراً بِنا إِذْ آصْطَفَيْتَنا، وَآتَيْتَنا النَّبُوَّةَ وَأَمَـرْتَنَا بِالتَّوَجُهِ إِلَى عَدُوِّكَ فِرْعَوْنَ، فَلَكَ الحَمْدُ عَلَى ذٰلِكَ.

# (یَا مُوسَی)

(٣٦) \_ فَأَجَابَ الرَّبُ قَائِلًا: إِنَّ دَعْوَتَهُ قَدِ آسْتُجِيبَتْ جَمِيعَها فِيمَا سَأَلَهُ مِنْ شَرْحِ صَدْرِهِ، وَتَيْسِيرِ أَمْرِهِ، وَشَدِّ أَزْرِهِ بِأَخِيهِ هَارُونَ وَجَعْلِهِ وَزيراً وَنَسَاً.

أُوتِيتَ سُؤلَكَ \_ أُعْطِيتَ مَا سَأَلْتَ.

(٣٧) - ثُمَّ قَالَ لَهُ تَعَالَى: إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ لَهُ أَنْ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ، مَرَّةُ أُخْرى، إِذْ تَوَلاهُ بِعِنَائِتِهِ، وَأَكْرَمَهُ وَحَفِظَهُ وَرَعَاهُ، وَلِذٰلِكَ فَإِنَّهُ لَنْ يَضَنَّ عَليهِ بِإِجَابَةِ دَعُوتِهِ فِيما سَأْلَ.

(٣٨) \_ وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَقْتُلُ الذُّكُورَ مِنْ مَوَالِيدِ بَنِي إِسْرَاثِيلَ، لِرُّوْيا رَآهَا فَأَزْعَجَتْهُ، فَلَمَّا وُلِدَ مُوسَى خَافَتْ أُمَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَهُ فِرْعَونُ، فَٱلَّهَمَ اللهُ أُمَّ مُوسَى إِلْهَاماً طَمْأَنَ قَلْبَهَا.

(٣٩) ـ وَهٰذَا الإِلْهَامُ الذِي أَلْهَمَهَا اللهُ هُـوَ أَنْ تَضَعَ مُـوسَى فِي تَابُـوتٍ صَغِيرٍ، فَتَقْذِفَهُ فِي المَاءِ (اليَمُّ)، فَيَحْمِلَهُ اليَمُّ إلى شَــاطِىءِ النَّهْرِ فِي المَكَانِ المُواجِهِ لِقَصْرِ فِرْعَوْنَ، فَيَأْخُذَهُ فِرْعَوْنُ ـ وَهُوَ عَدُوَّ للهِ وَلِمُوسَى ـ المَكَانِ المُواجِهِ لِقَصْرِ فِرْعَوْنَ، فَيَأْخُذَهُ فِرْعَونُ ـ وَهُوَ عَدُوَّ للهِ وَلِمُوسَى ـ

<sup>(</sup>١) الآية ٣٤ من سورة القصص.

فَيُرَبِّيَهُ وَزَوْجُهُ، وَيَقْذِفَ اللهُ حُبَّهُ فِي قَلْبِ فِرْعَوْنَ وَزَوْجِهِ، وَهَكَذَا يُرَبَّى مُوسَى مِا أَلْقِيَ مُوسَى بِعَيْنِ اللهِ وَرِعَايَتِهِ، وَيُنَشَّأَ أَحْسَنَ تَنْشِتُهِ، فَفَعَلَتْ أَمُّ مُوسَى مَا أَلْقِيَ فِي رُوعِهَا، فَأَخَذَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، وَفَرِحَتْ بِهِ زَوْجُهُ، وَلٰكِنَّ الله تَعَالَى حَرُّمَ عَلَيهِ المَرَاضِعَ، فَلُمْ يَكُنْ يَقْبَلُ الرَّضَاعَ مِنْ ثَذَي ِ آمْرَأَةٍ أُخْرى، وَذٰلِكَ لِيُسَرِّ اللهُ عَوْدَتَهُ إِلَى أَمْهِ لِيَطْمَئِنَ قَلْبُهَا وَلاَ تَحْزَنَ لِفِرَاقِهِ.

أَقْذِفِيهِ فِي اليّمّ - اطْرَحِيهِ فِي مَاءِ النَّهْرِ.

لِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ـ لِتُرَبِّى بِمُرَاقَبَتِي وَدِعَايَتِي .

# (فَرجَعْنَاكَ) (فَنَجَيْنَاكَ) (وَفَتَنَّاكَ) (يَا مُوسَى)

(٤٠) - فَلَمَّا آسْتَقَرَّ مُوسَى عِنْدَ آلَ فِرْعَوْنَ، وَعَرَضُوا عَلَيهِ المَرَاضِعَ فَأَبَاهَا، جَاءَتْ أُخْتُ مُوسَى، وَقَالَتْ لآل فِرْعَوْنَ: هَلْ تُرِيدُونَ أَنْ أَدُلُكُم عَلَى اهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ، وَيُرْضِعُونَهُ؟ فَأَخَذَتْهُمْ إلى أُمُهَا فَعَرَضَتْ عَلَى اهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ، وَيُرْضِعُونَهُ؟ فَأَخَذَتْهُمْ إلى أُمُهَا فَعَرَضَتْ فَلْيَهَا عَلَى مُوسَى فَأَخَذَهُ، فَفَرح جَمَاعَةُ فِرْعَوْنَ فَرَحا شَيدِداً، وَآطْمَأَنَّتُ عَلَى سَلامَةِ وَاسْتَأْجُرُوهَا لإرْضَاعِهِ، وَيِذٰلِكَ قَرَّتْ عَيْنُها، وَآطْمَأَنَّتْ عَلَى سَلامَةِ آنِبْهَا، إذْ أَصْبَعَ مَشْمُولًا بِرِعَايَةِ فِرْعَوْنَ وَزَوْجِهِ.

وَلَمُّا كَيْرَ مُوسَى، وَجَدَ قِبْطِيًّا يَتَخَاصَمُ مَعَ إِسْرَائِيلِيٍّ، فَضَرَبَ مُوسَى القِبْطِيُّ بِجُمْع يدِهِ فَقَتَلَهُ. وَلَمْ يَعْلَمْ أَحَدُ بِمَقْتَلِهِ، ثُمَّ وَجَدَ ذٰلِكَ القِبْطِيُّ يَتَخَاصَمُ مَعَ قِبْطِيٍّ آخَرَ فَآسْتَغَاثَ الإِسْرَائِيلِيُّ بِمُوسَى، فَوَبَّخَهُ الإِسْرَائِيلِيُّ بِمُوسَى، وَقَالَ لَهُ مُوسَى عَلَى شُرُودِهِ، فَخَافَ الإِسْرائيليُّ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مُوسَى، وَقَالَ لَهُ مُوسَى عَلَى شُرُودِهِ، فَخَافَ الإِسْرائيليُّ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مُوسَى، وَقَالَ لَهُ لَعَلَّكَ تُرِيدُ قَتْلِي كَمَا قَتَلْتَ القِبْطِيُّ يَوْمَ أَمْسٍ. وَعَلِمَ فِرْعَوْنُ بِأَنْ مُوسَى هُوَ قَاتِلُ القِبْطِيُّ فَهَرَبَ إلى مَذْيَنَ. وَلَبِثَ فِيهَا عَشْرَ سِنِينَ يَرْعَى الغَنَمَ فِيهَا لِشَعْبُ.

ثُمَّ لَمَّا آنْتَهَى الأَجَلُ سَارَ مُوسَى بِأَهْلِهِ، وَفِي الطَّرِيقِ أَوْحَى اللهُ تَعَـالَى إِلَيْهِ رِسَالَتَهُ فِي الوَقْتِ المُقَدَّر.

# حَدِيثُ الْفُتُونِ :

وَسَأَلَ سَعيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الفُتُونِ الوَارِدِ فِي لهٰذِهِ الآيَةِ فَقَالَ لَهُ:

- أَمَرَ فِرْعَوْنُ بِذَبْعِ الذُّكُورِ مِنَ المَوْلُودِينَ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ، فَكَانَ رِجَالُهُ يَطُوفُونَ، فَلَا يَتْرُكُونَ لِبَنِي إِسْرائِيلَ المَوْجُودِينَ فِي مِصْرَ وَلِيداً ذَكَراً إِلَّا ذَبَحُوهُ. وَلَمَّا خَافَ الأَقْبَاطُ أَنْ يَفْنَى بَنُو إِسْرائِيلَ وَلَا يَبْقَى لِلْأَقْبَاطِ مَنْ إِذْ تَمْشِى أُخْتُكَ فَنُقُولُ هَلَ أَدُّلُكُمْ عَلَى مَا نَقُولُ هَلَ أَدُّلُكُمْ عَلَى مَن كُفُلُهُ أَوْ فَرَجَعْنَكَ إِلْكَ أُمِّكَ كُلْ نَقَرَّ عَيْنُهُ اوَلا تَعْزَنَّ وَقَنْلُتَ نَفْسًا فَنجَيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَقَنْلَتَ نَفْسًا فَنجَيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَقَنْلَتَ نَفْسَا فَنجَيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَقَنْلَكَ فَنُونًا فَلْيِثْتَ سِنِينَ فِي وَقَنْلَتَ نَفْلُ قَلْمِثْتَ سِنِينَ فِي الْقَلْمِ مُنْ اللَّهُ مَا عَلَى قَدْرِيكُمُوسَى الْقَلْمِ مَنْ اللَّهُ مَا عَلَى قَدْرِيكُمُوسَى الْقَلْمِ مَنْ الْكَافِينَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُلْلَةُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِي الْمُنْ ال

يَخْدِمُهُمْ، وَيَقُومُ بِالأَعْمَالِ الشَّاقَةِ لَدَيْهِمْ، آسْتَقَرَّ رَأَيُ فِرْعَوْنَ عَلَى أَنْ يَذْبَعَ ذُكُورَ الأَطْفَالِ سَنَةً، وَيَتُركَهُمْ سَنَةً. وَحَمَلَتْ أُمُّ مُوسَى بِهِ فِي عَامٍ يُذْبَعُ فِيهِ الذُّكُورُ، فَخَافَتْ عَلَيْه، فَمَا دَخَلَ عَلَى مُوسَى وَهُو فِي بَطْنِ أُمِّه، أَوْمِمْ يُوسَى وَهُو فِي بَطْنِ أُمِّه، أَوْمِمْ يَوْمُونِ الفُتُونِ.

- ثُمُّ وَلَدَنَّهُ أَمُّهُ، وَخَافَتْ عَلَيهِ فَقَذَفَتْهُ فِي النَّمِّ بَوَحْي مِنَ اللهِ، فَلَمَّا آخَتُفَى عَنْهَا آبْنُهَا وَسُوَسَ لَهَا الشَّيْطَانُ، فَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا: مَا صَنَعْتُ بِآبْنِي، لَوْ أَنَّهُ بَقِيَ عِنْدِي وَذُبِحَ فِي حِجْدِي لَوَارَيْتُهُ التَّرَابَ، فَذٰلِكَ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ أَنْ تَأْكُلَهُ دَوابُ البَحْرِ.

- وَلَمَّا اَلتَقَطَّهُ جَوارِي آمْراَةً فِرْعَوْنَ وَهُوَ فِي التَّابُوتِ حَمَلْنَهُ إِلَيْها، فَلَمَّا فَتَحَتْهُ وَنَظَرَتْ إِلَيهِ أَحَبَّتُهُ، بَوَحْي مِنَ اللهِ، مَحَبَّةً كَبِيرَةً. وَجَاءَهَا اللهُ، مَحَبَّةً كَبِيرَةً. وَجَاءَهَا اللهُ تَاكُونَ لِللهُ مِنَ اللهُ مَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

- فَقَالَتِ آمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ اتْرُكُوهُ حَتَّى آتِيَ فِرْعَوْنَ فَأَسْتَوْهِبُهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ هٰذا الوَاحِدَ لَا يَزِيدُ فِي بَنِي إِسْراثِيلَ، فَإِنْ وَهَبَهُ لِي كُنْتُمْ قَـدْ أَحْسَنْتُمْ، وَإِنْ أَمَرَ بِذَبْحِهِ لَمْ أَلَمْكُمْ، فَأَتَتْ فِرْعَوْنَ فَقَالَتْ: قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ. فَقَـالَ فِيهِ. فَرْعَوْنُ فَقَالَتْ: قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ. فَقَـالَ فِيهِ.

- ثُمُّ عَرَضَتْهُ عَلَى المَرَاضِعِ فَأَبَاهَا، وَأَصْبَحَتْ أُمُّ مُوسَى وَالِها فَقَالَتْ لِإِنْتِهَا قُصِّي أَثْرَهُ فَبَصُرَتْ بِهِ أَخْتُهُ فَعَرَفَتْهُ، وَلَمَّا عَرَفَتْ أَنَّهُ رَفَضَ الرَّضَاعَ مِنَ المُرْضِعَاتِ، تَقَدَّمَتْ إلَيْهِمْ، فَقَالَتْ: هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ؟ فَقَالُوا وَمَا يُدْرِيكِ مَا نُصْحُهُمْ لَهُ؟ هَلْ تَعْرِفِينَهُ؟ حَتَّى شَكُوا فِي أَمْرِهَا، وَذٰلِكَ مِنَ الفُتُونِ.

- ثُمُّ وَجَدَ مُوسَى رَجُلاً إِسْرَائِيلِيًا يَتَخَاصَمُ مَعَ قِبْطِيٍّ فَاسْتَغَاثَ الإِسْرَائِيلِيًّ بِمُوسَى عَلَى بِمُوسَى فَقَتَلَ القِبْطِيُّ ، وَلَمْ يَعْرِفْ أَحَدً مَنْ قَتَلَهُ ، فَخَافَ مُوسَى عَلَى نَفْسِهِ . ثُمُّ وَجَدَ مُوسَى ذَلِكَ الإِسْرَائِيلِيُّ يَتَخَاصَمُ مَعَ قِبْطِيُّ آخَرَ ، فَاسْتَاءَ مُوسَى مِنْ فِعْلِ الإسرائِيلِيُّ ، فَقَالَ لَهُ إِنْكَ لَغَسِويٌّ مُبِينٌ . فَخَافَ الإِسْرَائِيلِيُّ أَنْ يَقْتَلَهُ مُوسَى ، فَقَالَ لَهُ : أَتْرِيدُ أَنْ تَقْتَلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسا الإسرائِيلِيُّ أَنْ مُوسَى ، فَقَالَ لَهُ : أَتْرِيدُ أَنْ تَقْتَلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسا بِالأَمْس ؟ فَعَرَفَ القِبْطِيُّ الآخَر ، فَقَالَ لَهُ : أَتْرِيدُ أَنْ تَقْتَلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسا بِالأَمْس ؟ فَعَرَفَ القِبْطِيُّ أَنَّ مُوسَى ، فَقَالَ لَهُ : أَتْرِيدُ أَنْ تَقْتَلَقِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسا إِلَى مُوسَى ؟ فَعَرَفَ القِبْطِيُّ الآخَر ، فَلَمْ وَسَى ، وَأَرْسَلَ اللَّبَاحِينَ يَبْحَثُونَ عَنْهُ ، وَسَمِعَ رَجُلُ مِنْ شِيعَةِ مُوسَى بِمَا أَمَرَ بِهِ فِرْعَوْنُ ، فَهَرَبَ مُوسَى إِلَى مُوسَى إِلَى أَهْلِ فَنَالَ لَهُ إِلَى مُوسَى إِلَى مُوسَى إِلَى أَهْلِ فَنَالَ فَقَالَ لَهُ وَسَمِعَ رَجُلُ مِنْ شِيعَةِ مُوسَى بِمَا أَمَر بِهِ فِرْعَوْنُ ، فَلَارَعَ إِلَى مُوسَى إِلَى أَهُولِ إِلَى أَلَى اللَّهِ الْفَتُونِ إِلَى مُوسَى إِلَى أَهْلِ إِلَى مُوسَى إِلَى أَعْلَ إِلَى مُوسَى إِلَى أَهْلِ إِلَى مُوسَى إِلَى أَهْلِ الْمَا الْمِنْ إِلَيْنَ الْفَتُونِ إِلَيْ مُوسَى إِلَى مُوسَى إِلَى أَهْلِ الْفَتُونِ الْفَتُونِ الْفَتُونِ الْفَتُونِ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِي الْفَالِقِ الْمُوسَى الْمَالَ الْمُولِ الْمِنَالِي الْمُعْلِى الْمُعَلِي الْمُولِ الْمَالَ الْمُولِ الْمَلْ الْمِنْ الْفَتُونِ الْفَتُونِ الْمُولِ الْمِنَالِقِ الْمُعْلِى الْمُولِ الْمَلْ الْمَالَ الْمَلْ الْمَلْ الْمِنْ الْمُؤْلِ الْمَلْ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

وَبَقِيَ مُوسَى عَدداً مِنَ السَّنينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ يَرْعَى الغَنَمَ لِصِهْرِهِ، حَتَّى آنْفَضَتِ المُدَّةُ التِي آتَفَقَا عَلَيْها، ثُمَّ جَاءَ فِي الوَقْتِ الذِي قَـدَّرَهُ اللهُ وَأَرَادَتُهُ مَشِيئَتُهُ تَعَالَى، مِنْ غَيْرِ مِيعَادٍ، لِيَجْعَلَهُ رَسُولًا.

مَنْ يَكْفُلُهُ \_ مَنْ يَضُمُّهُ إِلَيْهِ وَيُرَبِّيهِ.

تَقَرَّ عَيْنُها - تُسَرُّ بِلِقَائِكَ.

فَتَنَّاكَ فُتُوناً \_ خَلَّصْنَاكَ مِنَ المِحَن تَخْلِيصاً.

جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ - عَلَى وَفْقِ الوَقْتِ المُقَدِّدِ لِرِسَالَتِكَ.

(٤١) ـ وَآخْتَـرْتُكَ لِإِقَـامَةِ حُجَّتِي، وَآصْطَفْيتُكَ بِـرِسَالَتِي وَبِكَـلَامِي. فَصِرْتَ أَشْبَهَ بِمَنْ يَرَاهُ المَلِكُ أَهْلًا لِكَرَامَتِهِ، فَيُقَرِّبُهُ وَيَجْعَلُهُ مِنْ خَوَاصِّهِ

(بآیَاتِی)

(٤٢) - آذْهَبْ أَنْتَ وَأَنحُوكَ هَارُون مُؤَيَّدَيْنِ بِمُعْجِزاتِي، وَحُجَجِي، وَبَرَاهِينِي الدَّالَّةِ عَلَى صِدْقِ نُبُوَّتِكُمَا، إِلَى فِرْعَوْنَ، وَلاَ تَفْتُرا عَنْ ذِكْرِي عَنْدَ لِقَائِكُمَا إِيَّاهُ، لِيَكُونَ ذَٰلِكَ عَوْناً لَكُمَا، وَقُوَّةً وَسُلْطَاناً كَاسِراً لَهُ، وَلاَ تَنَهَاوَنَا فِي دَعْوَتِهِ وَتَبْلِيغِهِ مَا أَرْسَلْتُكُما بِهِ إِلَيْهِ.

لَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ـ لَا تَفْتُرا عَنْ ذِكْرِي حِينَ تَبْلِيغِ رِسَالَتِي إِلَيْهِ.

(٤٣) ـ آذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ فَإِنَّهُ عَتَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وَتَمَرَّدَ وَتَجَبَّرَ عَلَى اللهِ وَعَصَاهُ.

(٤٤) - وَآدْعُواْهُ بِرِفْقِ وَلِينِ وَحُسْنَى إِلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَتَرْكِ الْعُتُوِّ، وَالتَّجَبُّرِ وَالاَسْتِعْ لاءِ عَلَى خَلْقِ اللهِ، لَعَلَّ الكَلامَ الرَّقِيقَ اللَّيِّنِ يُؤَثِّرُ فِي نَفْسِهِ فَيرْجِعَ عَمَّا هُوَ فِيهِ مِنَ الضَّلالِ، وَيَتَذَكَّرُ آيَاتِ اللهِ وَيَخْشَى لِقَاءَهُ وَعَذَابَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَرْتَدِعَ عَمًّا هُوَ فِيهِ مِنَ الغَيِّ وَالضَّلالِ.

(٤٥) - فَقَالَ هَارُونُ وَمُوسَى، عَلَيهِمَا السَّلاَمُ: يَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَبْطِشَ بِنَا فِرْعَوْنُ إِنْ نَحْنُ دَعَـوْنَاهُ إِلَى عِبَـادَةِ اللهِ، وَالكَفَّ عَنِ العُتُـوِّ وَالطَّغْيَانِ، وَنَخْشَى أَنْ يُعَجِّل نَنَا بِالعُقُوبَةِ، أَوْ أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَيْنا.

يَفْرُطَ عَلَيْنا ـ يُعَجِّلَ عَلَينا بِالعُقُوبَةِ.

يَطْغَى - يَزْدَادُ طُغْياناً وَعُتُواً.

(٤٦) ـ قَـالَ اللهُ تَعَالَى: لَا تَخَـافَا مِنْـهُ فَانَّنِي مَعَكُمَـا أَسْمَعُ كَـلاَمَكُمَـا وَكَـلاَمَهُ وَكَـلاَمَهُ، وَأَرَى مَكَـانَكُمَا وَمَكَـانَهُ، وَلاَ يَخْفَى عَلَيَّ مِنْ أَمْـرِكُمْ شَيءٌ،

الله واصطنعتك لِنَفْسِي

نَ ٱذْهَبَأَنتَ وَٱخُوكَ بِعَايَنتِي وَلَائِنيَا فِي ذِكْرِي

ا ذَهُبَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥطَعَى

نَ فَقُولَالَهُ، فَوَلًا لِّيَنَا لَعَلَّهُ رِيَّذَكَّرُ أَوْيَخْشَىٰ

فَ قَالَا رَبِّنَا إِنَّنَا غَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا وَ وَأَن يَطْغَى

﴿ قَالَ لَا تَخَافَأُ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكُ وَآعْلَمَا أَنَّ نَاصِيَتُهُ بِيَدِي، فَلاَ يَتَكَلَّمُ، وَلاَ يَتَنَفَّسُ، وَلاَ يَبْطِشُ إِلاَّ بِإِذْنِي، وَأَنْتُمَا فِي حِفْظِي وَرِعَايَتِي.

إِنِّي مَعَكُمًا \_ إِنِّي حَافِظُكُمًا وَنَاصِرُكُمًا.

### (إِسْرَائِيلَ) (جِئْنَاكَ) (بِآيَةٍ) (وَالسَّلامُ)

(٤٧) - آذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ فَقُولاً لَهُ: إِنَّنَا رَسُولاً اللهِ رَبِّكَ، وَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَرْسَلَنَا إِلَيْكُ لِنَدْعُوكَ إِلَى عِبَادَتِهِ تَعَالَى وَحْدَهُ، السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، أَرْسَلَنَا إِلَيْكُ لِنَدْعُوكَ إِلَى عِبَادَتِهِ تَعَالَى وَحْدَهُ، وَإِلَى الكَفَّ عَنِ البَغْيِ، وَالطُّغْيَانِ، وَالطَّغْيَانِ، وَالطَّغْيَانِ، وَالطَّغْيَانِ، وَالطَّعْرَانِ مِنْ عَدْدِ مِثْنَاكَ بِحُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ مِنَ عَنْ تَدْدِيبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالإِسَاءَةِ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ جِئْنَاكَ بِحُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ مِنَ اللهِ (آيةٍ)، عَلَى صِدْقِ قَوْلِنَا إِنَّنَا رَسُولانِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ إِلَيْكَ، وَالسَّلاَمَةُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمَةُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَالْمُرْدَةِ عَلَى مَنِ آتَّبَعَ رُسُلَ رَبِّهِ، وَآهَتَدَى مُذَاهُ وَالْأَمْنُ مِنَ العَذَابِ فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ عَلَى مَنِ آتَبَعَ رُسُلَ رَبِّهِ، وَآهَتَدَى مِثَالِهُ وَالْمَانِ مِنْ عَنْدِ رَبِّكَ إِلَيْكَ، وَالمَّلَامَةُ وَالْمُعْرَةِ عَلَى مَنِ آتَبَعَ رُسُلَ رَبِّهِ، وَآهَتَدَى مِنْ العَذَابِ فِي الدُّنِيا وَالآخِرَةِ عَلَى مَنِ آتَبُعَ رُسُلَ رَبِّهِ، وَآهَانَا إِنَّا إِلَيْ الْمَانَانَ إِلَيْهُمْ وَمَالَ رَبِّهِ وَآهَا اللَّهُ الْمُنْ مِنَ العَذَابِ فِي الدُّنِيا وَالْاخِرَةِ عَلَى مَنِ آتَبُعَ رُسُلَ رَبِّهِ، وَآهَانَانَ اللّهَ لَالْمُولَانِ مِنْ الْعَلَامِ اللّهَ اللّهَالَةُ الْمَالُونِ مِنْ الْمَالِيْ الْمَالِي الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِقُولَا اللهِ اللّهَالَةُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللْمُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ ا

(٤٨) \_ وَلَقَدْ أُخْبَرَنَا اللهُ تَعَالَى فِيمَا أَوْحَاهُ أَنَّ عَذَابَهُ الأَلِيمَ سَيَنْزِلُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ بِمَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ، وَبِمَا نَدْعُوهُ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ بِمَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ، وَبِمَا نَدْعُوهُ إِلَيْهِ مِنَ الإَيْمَانِ، وَيَتَولَى عَنِ آتَبَاعِ الحَقِّ وَالاسْتِجَابَةِ إِلَى دَعْوَةِ الحَقِّ وَالهُدَى.

#### (يَا مُوسَى)

(٤٩) ـ فَقَالَ لَهُمَا فِرْعَوْنُ، وَقَدْ وَجَّهَ الخِطَابَ إِلَى مُوسَى: إِذَا كُنْتُمَا رَسُولَيْنِ مِنْ رَبِّكُمَا، كَمَا تَدَّعِيَانِ، فَمَنْ هُوَ رَبُّكُمَا الذِي أَرْسَلَكُمَا؟

(٥٠) - قَالَ مُوسَى: رَبُنَا هُو الَّذِي وَهَبَ الوُجُودَ لِكُلِّ مَوْجُودٍ، فِي الصُّورَةِ التِي أَوْجَدَهُ فِيها، وَفَطَرَهُ عَلَيْها، ثُمَّ هَدَى كُلَّ شَيءٍ إلى وَظِيفَتِهِ التِي خَلَقَهُ لَهَا، وَأَمَدَّهُ عِلَيْها، فَكُلُّ اللهِ عَلَيْها، فَكُلُّ اللهِ عَلَيْها، فَكُلُّ شَيءٍ مَخْلُوقٌ وَمَعَهُ الاهْتِدَاءُ الطَّبِيعِيُّ الفِطْرِيُّ لِلْوَظِيفَةِ التِي خَلَقَهُ اللهُ ا

أَعْطَى كُلُّ شَيءٍ خَلْقَهُ \_ صُورَتَهُ اللائِقَةَ بِخَاصَّتِهِ.

هَدَى - أَرْشَدَهُ إلى مَا يُصْلُحُ لَهُ.

(٥١) ـ قَالَ فِرْعَوْنُ: فَمَا هُوَ حَالُ الْأَمَمِ الْخَالِيَةِ (القُرُونِ الْأُولَى)، كَعَادٍ وَتُمُودَ وَقَوْمٍ نُوحٍ . . . أَيْنَ ذَهَبَتْ، وَمَنْ كَانَ رَبُّها، وَمَا يَكُونُ شَأْنُهَا، وَقَدْ هَلَكَتْ هٰذِهِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلُ، وَلَمْ تَعْرِفِ اللهَ، وَقَدْ عَبَدَتْ سِوَاهُ؟

فَمَا بَالُ \_ فَمَا حَالُ؟.

القُرُونِ - الْأَمَمِ .

فَأْنِياهُ فَقُولَاۤ إِنَّارَسُولَارَبِكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَابَنِيۤ إِسْرَّوِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمٍّ قَدْجِثْنَكَ بِعَايَةٍمِّنَ رَّبِكُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِٱتَبَع ٱلْهُكُدَىٰٓ ٱلْهُكُدَىٰٓ

﴿ إِنَّاقَدْأُوحِى إِلَيْمَنَاأَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

الله عَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَـمُوسَى

وَ قَالَ رَبُنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وثُمَّ هَدَى

ا قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى

# الله قَالَعِلْمُهَاعِندَرَقِي فِي كِتَبِّ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِدِة أَزْوَجًامِّن نَبَاتٍ شَتَّى

كُولُ وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّافِي ذَالِكَ لَكُولُ وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّافِي ذَالِكَ لَا لَيْكُ

هُ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا فَيَ نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ

وَلَقَدُ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَوَأَبَى

#### (كِتَاب)

(٢٥) - قَالَ لَهُ مُوسَى: إِنَّ القُرُونَ الأُولَى التِي مَضَتْ وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَعْبُدِ اللهِ ، وَلاَ يَشُذُّ عَنْ اللهِ ، وَلاَ يَشُذُّ عَنْ عِلْمَ اللهِ ، وَلاَ يَشُذُّ عَنْ عِلْمَ اللهِ شَيءٌ وَلاَ يَشْمَى وَلاَ يَفُوتُهُ صَغِيرَةٌ وَلاَ كَبِيرَةٌ ، وَلاَ يَنْسَى رَبُّنَا أَسُوعًا . وَلاَ يَنْسَى رَبُّنَا . شَيْئاً .

لَا يَضِلُّ - لَا يَغِيبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيْءٌ مَا.

#### (أَزْوَاجاً)

(٥٣) ـ وَتَابَعَ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، قَائِلاً لِفَرْعَـوْنَ: إِنَّ رَبَّنَا هُـوَ الذِي جَعَلَ الأَرْضَ لِلنَّاسِ قَراراً يَسْتَقِرُّونَ عَلَيْهَا، وَيَقُومُـونَ وَيَنَامُـونَ عَلَيْهَا، وَيَقُومُـونَ فِيها، وَأَنْـزَلَ مِنَ وَيُسَافِرُونَ عَلَى ظَهْرِهَا، وَجَعَلَ لَهُمْ فِيهَا طُرُقاً يَمْشُونَ فِيها، وَأَنْـزَلَ مِنَ اللَّمَاءِ مَطَراً فَأَخْرَجَ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتاً مُخْتَلِفاً، وَزُرُوعاً وَثِمَـاراً مُخْتَلِفَةً فِي أَصْنَافِهَا وَأَلُوانِهَا وَطُعُومِهَا.

الأزْوَاجُ - الأنْواعُ.

مَهْداً - مُمَهَّدَةً كَالفِراشِ .

### (أَنْعَامَكُمْ) (لآيَاتٍ)

(٥٤) - وَقَـدْ أَخْرَجَ اللهُ تَعَـالَى مِنْ نَبَـاتِ الأَرْضِ مَـا هُـوَ لِـطَعَـامِكُمْ وَفَاكِهَتِكُمْ، وَمَا هُو لِطَعَـامِكُمْ، تَأْكُلُهُ خَضِراً وَيَابِساً، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلنَّاسِ: كُلُوا مِمَّـا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ، وَآرْعَوْا أَنْعَـامَكُمْ مِنْ الأَرْضِ، وَآرْعَوْا أَنْعَـامَكُمْ مِنْ الأَرْضِ، لَلنَّوي المُقُولِ السَّلِيمَةِ.

لْأُولِي النُّهَى - لأَصْحَابِ العُقُولِ وَالبَصَائِرِ.

#### (خَلَقْنَاكُمْ)

(٥٥) ـ مِنَ الأَرْضِ مَبْدَوُكُمْ، فَأَبُوكُمْ آدَمُ مَخْلُوقٌ مِنْهَا، وَنُطَفُكُمْ تَتَخَلَّقُ مِمَّا تَتَغَذَّوْنَ بِـهِ مِمَّا تُخْرِجُهُ الأَرْضُ، وَإِلَيْهَـا تَصِيرُونَ إِذَا مِتُمْ، وَبَلِيَتْ أَجْسَادُكُمْ، وَمِنْهَا تَخْرُجُونَ يَوْمَ الحَشْرِ مَرَّةً أُخْرَى.

#### (أرَيْنَاهُ) (آيَاتِنَا)

(٥٦) ـ وَيُحْبِرُ اللهُ تَعَالَى: أَنَّهُ أَرَى فِرْعَوْنَ آيَاتِهِ الدَّالَـةَ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَعَلَى نُبُوَّةٍ مُوسَى، فَعَايَنَها بِنَفْسِهِ، وَتَحَقَّقَ مِنْهَا، وَلٰكِنَّهُ أَبَى أَنْ يَنْقَادَ إِلَيْها، وَأَنْ يُؤْمِنَ بِرَبُهِ، وَآسْتَمَرَّ عَلَى كُفْرِهِ وَتَكْذِيبِهِ. أُبِّي ـ آمْتَنَعَ عَنِ الإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ.

#### (يَا مُوسَى)

(٥٧) - وَلَمَّا رَأَى فِرْعَوْنُ الآيَةَ الكُبْرَى، وَهِيَ تَحَوُّلُ العَصَا إِلَى حَيَّةٍ، وَخُرُوجُ يَدِ مُوسَى بَيْضَاءَ تَتَلَّالًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ بِهَا، حِينَمَا نَزَعَهَا مُوسَى مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ، قَالَ لِمُوسَى: هٰذا سِحْرٌ جِئْتَنَا بِهِ مِنَ المَكَانِ الذِي كُنْتَ فِيهِ، بَعْدَ غَيْبَتِكَ الطَّوَيلَةِ، لِتَسْحَرَنَا، وَتَسْتَولِيَ عَلَى عُقُولِ النَّاسِ لِكَيْ يَبْعُوكَ، وَتُكَاثِرَنَا بِهِمْ، وَتُسَيْطِرَ عَلَى أَرْضِ مِصْرَ، وَتُحْرِجَ القِبْطَ مِنْها. وَعَالَيَةُ فِرْعَوْنَ مِنْ هٰذا القَوْلِ أَنْ يُئِيرَ فِي نُفُوسِ القِبْطِ التَّعَصُّبَ وَعَالَيَةً فِرْعَوْنَ مِنْ هٰذا القَوْلِ أَنْ يُئِيرَ فِي نُفُوسِ القِبْطِ التَّعَصُّبَ المُنْصُرِيّ، فَلاَ يَتَبعُوا مُوسَى، وَلاَ يَهْتَمُوا بما جَاءَهُمْ بهِ.

(٥٨) \_ وَنَحْنُ لَدَيْنَا سَحَرَةً يَقْدِرُونَ عَلَى مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ أَنْتَ مِنَ السَّحْرِ، وَحَدِّدْ فَخَدُدْ لَنَا مَوْعِداً تَجْتَمِعُ بِهِمْ فِيهِ لِيُعَارِضُوا مَا جِئْتَ بِهِ مِنَ السَّحْرِ، وَحَدِّدْ أَنْتَ الْمَوْعِدَ (وَقَالَ هٰذَا زِيَادَةً فِي التَّحَدِّي)، فَلاَ تُخْلِفِ المَوْعِدَ أَنْتَ، وَلا تُخْلِفِ المَوْعِدَ أَنْتَ، وَلا تُخْلِفُهُ نَحْنُ. وَلْيَكُنِ اللَّقَاءُ فِي مَكَانٍ مَكْشُوفٍ وَمُسْتَو مِنَ الأَرْضِ لِيَشْهَدَهُ النَّاسُ، فَلا يَحْجُبَ شَيءٌ عَنْ نَظَرهِمْ مَا يَجْدِي مِنْ مُبَارَزَةٍ.

مَكَاناً سُوىً \_مَكَاناً وَسَطاً أَوْ مُسْتَوياً مِنَ الأَرْضِ.

(٥٩) ـ فَقَالَ لَهُمْ مُوسَى: إِنَّ المَوْعِدَ هُو يَوْمُ الزِّينَةِ، (وَيَبْدُو أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ عِيدٍ مِنْ أَعْيَادِهِمْ) فَيَكُونُ النَّاسُ مُتَفَرِّغِينَ مِنْ مَشَاغِلِهِمْ، فَيَجْتَمِعُونَ لِيُشَاهِدُوا قُلْرَةَ اللهِ وَمُعْجَزَاتِهِ، وَبُطْلَانَ السِّحْرِ، وَخَيْبَةَ السَّاحِرِينَ. وَآفْتَرَحَ مُوسَى أَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ جَمِيعاً، وَأَنْ يَجْتَمِعُوا ضُحَى ذَلِكَ اليَّوْمِ، لِيَكُونَ مَا يَقَعُ مِنَ المُبَارَزَةِ بَيْنَ مُوسَى وَالسَّحَرةِ، أَوْضَحَ لِلنَّاسِ، وَأَظْهَرَ.

يَوْمُ الزِّينَةِ \_ يَوْمُ عِيدٍ مَشْهُودٌ عِنْدَهُم.

(٦٠) - فَخَرَجَ فِرْعَوْنُ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَاكَ، وَشَرَعَ فِي جَمْعِ السَّحَرةِ مِنْ أَطْرافِ مَمْلَكَتِهِ، وَكَانَ السَّحْرُ كَثِيراً فِي ذٰلِكَ الزَّمَانِ، فَآجْتَمَعَ لَهُ مِنْهُمْ خَلْقٌ كَثِيرً، ثُمَّ أَتَى مَعَهُمْ فِي المَوْعِدِ المُحَدَّدِ إِلَى المَكَانِ المُعَيِّنِ لِلْقَاءِ. وَجَلَسَ فِرْعَوْنُ عَلَى سَرِيرِ المُلْكِ، وَوَقَفَ السَّحَرَةُ صُفُوفاً بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُو يُحَلِّضُهُمْ وَيُشَجِّعُهُمْ. وَجَاءَ مُوسَى يَتَوَكَّا عَلَى عَصَاهُ، وَإِلَى جَانِبِهِ أَخُوهُ هَارُونُ.

كَيْدَهُ -سَحَرَتَهُ الَّذِينَ يَكِيدُ بِهِمْ.

( قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ

﴿ فَلَنَأْتِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ فَأَجْعَلَ مَ لِيَنْنَاوَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَآثُخُلِفُهُ مَعْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانَا سُوَى وَلَا أَنتَ مَكَانَا سُوَى

( ) يُحَشَّرُ النَّاسُ ضُحَى الْمِيْسِةِ وَأَن

نَّ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ. ثُمُّ أَتَى

قَالَ لَهُ مِمُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ حَدِّبًا فَيُسُحِتَّكُمُ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ فَيْسُحِتَّكُمُ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ أَفْتَرَىٰ

نَ فَنَنَزَعُوَ أَمَرَهُم بَيْنَهُ مُ وَ فَكَنَزَعُوَ أَمَرَهُم بَيْنَهُ مُ

تَ قَالُوٓ أَإِنّ هَذَكِ لَسَكِحِرَنِ يُرِيدَانِ لَ اللّهِ عَرَانِ يُرِيدَانِ لَا أَنْ عَلَمْ اللّهِ عَلَمَ ال أَن يُغْرِجاكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَى وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَلَ

﴿ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتْتُواْ صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ

(٦٦) - فَقَالَ مُوسَى لِلسَّحَرَةِ: لَا تُحَاوِلُوا خِدَاعَ النَّاسِ بِسِحْرِكُمْ، فَتُطْهِرُوا لَهُمْ وَكَأَنَّ أَشْيَاءَ مَوْجُودَةً وَهِيَ لَيْسَتْ مَوْجُودَةً، فَتَكُونُوا قَدْ كَذَبْتُمْ عَلَى اللهِ فَيْهُلِكَكُمُ اللهُ (يُسْجِتَكُمْ) بِعَنذابِ مِنْ عِنْدِهِ، عِقاباً لَكُمْ عَلَى كَذِيكُمْ وَآفْتِرَائِكُمْ، وَلَا يُبْقِي لَكُمْ أَثَراً، وَالَّذِي يَفْتَرِي الكَذِبَ عَلَى اللهِ فَاشِلُ مَخْلُوبٌ لَا مَحَالَةً.

وَيْلَكُمْ - دُعَاءُ عَلَيْهِمْ بِالهَلَاكِ.

فَيُسْحِنَكُمْ \_ فَيُهْلِكَكُمْ وَيَسْتَأْصِلَكُمْ وَيُبِيدَكُمْ.

#### (فَتَنَازَعُوا)

(٦٢) - فَاخْتَلَفَ السَّحَرَةُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَأَخَذُوا يَتَحَاوَرُونَ وَيَتَنَاجَوْنَ سِرًاً، وَيَتَشَاوَرُونَ فِيمَا قَالَهُ لَهُمْ مُوسَى، وَفِيمَا سَيَفْعَلُونَهُ لِيُفَاجِئُوا مُوسَى وَقِيمَا سَيَفْعَلُونَهُ لِيُفَاجِئُوا مُوسَى وَهَارُونَ، وَلِيَتَغَلَّبُوا عَلَيْهِمَا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : هٰذَا لَيْسَ بِكَلامِ سَاجِرٍ، وَإِنَّمَا هُوَ كَلامُ نَبِيًّ، وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ وَأَخَاهُ سَاجِرَانِ.

أَسَرُ وَاالنَّجْوَى ـ أَخْفُوا التَّنَاجِيَ أَشَدَّ الإِخْفَاءِ.

#### (هَذَانِ) (لَسَاحِرَانِ)

(٦٣) - ثُمَّ آسْتَقَرَّ رَأْيُ الأَغْلَبِيَّةِ عَلَى القَوْلِ إِنَّ هَٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ سَاحِرَانِ، عَالِمَانِ بِصِنَاعَةِ السِّحْرِ وَفُنُونِهَا، وَهُمَا يُرِيدَانِ أَنْ يَغْلِبَاكُمْ وَقَوْمَكُمْ بِسِحْرِهِمَا، وَيَسْتَوْلِيَا عَلَى النَّاسِ، وَأَنْ تَتْبَعَهُمَا العَامَّةُ، ثُمَّ يُقَاتِلانِ فِرْعُونَ وَجُنُودَهُ، وَيَسْتَصِرَانِ عَلَيْهِ وَيُخْرِجَانِكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ، وَيَسْتَأْثِرَانِ بِالسِّحْرِ، وَهُو طَرِيقَةُ عَيْشِكُمُ الفُضْلَى (المُثْلَى)، وَمَوْرِدُ رِزْقِكُمْ، وَمَصْدَرُ جَاهِكُمْ.

بِطَرِيقَتِكُمُ المُثْلَى - بِسُنَّتِكُمْ وَشَرِيعَتِكُمُ الفُضْلَى .

(٦٤) \_ وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ يُشَدِّدُ عَزِيمَةَ بَعْضِ ، فَقَالُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ: آجْمَعُوا كَلِمَتَكُمْ ، وَقِفُوا صَفَّاً وَاحِداً ، وَأَلْقُوا صَا بِأَيْدِيكُمْ مَرَّةً وَاحِدةً لِتَبْهَرُوا الْأَبْصَارَ ، وَتَغْلِبُوا مُوسَى وَأَخَاهُ. وَمَنْ كَانَتْ لَهُ الغَلَبَةُ اليَوْمَ ، كَانَتْ لَهُ الرِّيَاسَةُ وَالْعَظَمَةُ . الرِّيَاسَةُ وَالْعَظَمَةُ .

فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ \_ فَأَحْكِمُوا سِحْرَكُمْ وَآعْزِمُوا عَلَيْهِ.

أَفْلَحَ ـ فَازَ بِالمَطْلُوبِ.

#### (يَا مُوسَى)

(٦٥) ـ فَقَالَ السَّحَرَةُ لِمُوسَى: إِمَّا أَنْ تَبْدَأَ أَنْتَ بِإِظْهَارِ مَا عِنْدَكَ مِنْ فُنُونِ السَّحْرِ، وَتُلْقِيهِ أَمَامَ النَّاسِ وَالمَلِكِ، وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ البَادِثِينَ.

(٦٦) - فَقَالَ لَهُمْ مُوسَى: بَلْ أَلَقُوا أَنْتُمْ لِنَرَى مَاذَا تَصْنَعُونَ مِنَ السَّحْرِ، فَأَلْقَوا مَا لَدَيْهِمْ فَسَحُرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، وَآسْتَرْهَبُوهُمْ وَأَدْخَلُوا الرُّوعُ إِلَى نُقُوسِهِمْ، وَجَائُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ - كَمَا جَاءَ فِي آيةٍ أُخْرَى (١) - وَظَهَرَ لِلنَّاسِ مِنْ قُوَّةٍ سِحْرِهِمْ أَنَّ حِبَالَهُمْ وَعِصيَهُمُ التِي أَلْقُوْهَا، تَسْعَى وَتَسِيرُ بِلَّنَّاسِ مِنْ قُوَّةٍ سِحْرِهِمْ أَنَّ حِبَالَهُمْ وَعِصيَهُمُ التِي أَلْقُوْهَا، تَسْعَى وَتَسِيرُ بِلَّنَّاسِ مِنْ قُولَةٍ سِحْرِهِمْ أَنَّ حِبَالَهُمْ وَعِصيَهُمُ التِي أَلْقُوْهَا، تَسْعَى وَتَسِيرُ بِأَخْتِيَارِهَا.

(٦٧) ـ فَشَعَرَ مُوسَى بِشَيءٍ مِنَ الخَوْفِ. وَقَالَ مُفَسِّرُونَ إِنَّهُ إِنَّمَا خَافَ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُفْتِنَهُمُ السَّحَرَةُ، وَيَغْتَرُوا بِهِمْ، قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَ هُوَ عَصَاهُ، وَيُبْطِلَ عَمَلَ السَّحَرَةِ.

أَوْجَسَ ـ آسْتَشْعَرَ فِي نَفْسِهِ .

(٦٨) ـ فَأُوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى: لاَ تَخَفْ شَيْئاً فَأَنْتَ الغَالِبُ، اليَوْمَ.

#### (سَاحِر)

(٦٩) - وَأَلْقِ عَصَاكَ فَإِنَّهَا تَتَحَوَّلُ إِلَى ثُعْبَانٍ ضَحْمٍ يَبْتَلِعُ جَمِيعَ مَا أَلْقَوْهُ مِنَ السِّحْرِ، لِأَنَّ مَا مِنْعُوهُ مِنَ السِّحْرِ، لِأَنَّ مَا صَنَعُوهُ مِنَ السِّحْرِ، لِأَنَّ مَا صَنَعُوهُ مِنْ السِّحْرِينَ، وَلاَ مَا صَنَعُوهُ مِحْرٌ وَتَمْوِيهٌ، لاَ حَقِيقَةَ لَهُ، وَاللهُ لاَ يَهْدِي كَيْدَ السَّاحِرِينَ، وَلاَ مَا يَضْغُونَ .

وَقَدْ تَحَوِّلَتِ العَصَا إِلَى ثُعْبَانٍ أَخَذَ يَبْتَلِعُ جَمِيعَ مَا أَلْقَاهُ السَّحَرَةُ حَتَّى لَمْ يَتُرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، وَفِرْعَوْنُ وَالسَّحَرَةُ وَالنَّاسُ يَرَوْنَ كُلَّ ذٰلِكَ. فَوَقَعَ المَحَقُّ، وَزَهَقَ البَاطِلُ.

تَلْقَفُ - تَبْتَلِعُ وَتَلْتَقِمُ بِسُرْعَةٍ.

#### (آمَنًا) (هَارُونَ)

(٧٠) - وَلَمَّا عَايَنَ السَّحَرَةُ ذٰلِكَ وَشَاهَدُوهُ، وَهُمْ أَصْحَابُ الجِبْرَةِ بِفُنُونِ السَّحْرِ، وَطُرُقِهِ، عَلِمُوا عِلْمَ اليَقِينِ أَنَّ الذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى لَيْسَ مِنْ السِّعْرِ، وَطُرَقِهِ، عَلِمُوا عِلْمَ اليَقِينِ أَنَّ الذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ السَّحْرِ وَالحِيَلِ، وَأَنَّهُ حَقَّ لاَ مِرْيَةَ فِيهِ، وَلاَ يَقْدِرُ عَلَيهِ غَيْرُ اللهِ وَحْدَهُ، وَجِينَئِذٍ وَقَعُوا سَاجِدِينَ اللهِ، وَقَالُوا: آمَنًا بِرَبِّ العَالَمِينَ، رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.

(١) الآية ١١٦ من سورة الأعراف.

# وَ قَالُواْ يَنْمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَ إِمَّا أَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ ع

اللَّهُ قَالَ بَلْ اَلْقُواْفَإِذَاحِبَا لَهُمُّمُ وَعِصِيْتُهُمُ فَعَ مَا لَكُمُّ وَعِصِيْتُهُمُ مَا يَخْذَلُ إِلْيَدِمِن سِحْرِهِمُ أَنَّهَا تَسْعَى

الله فَأُوجَسَ فِي نَفْسِهِ عَخِيفَةً مُوسَىٰ فَاللهِ عَخِيفَةً مُوسَىٰ

ا فَلْنَا لَا تَغَفُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ ال

اللهِ وَأَلْقِ مَافِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَاصَنَعُوَّا

إِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُسَاحِرِّ وَلَايْفُلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيْثُ أَنَّى

نَ فَأَلْقِيَ لَسَّحَرَةُ سُعَدًا قَالُوَا عَامَنَا بِرَبِّ هَلُونَ وَمُوسَى

# اللهِ عَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ

إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَكَلُّ فَطِّعَتَ أَيْدِيكُمْ

وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصُلِبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى

﴿ قَالُواْ لَن نُّوْثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَآءَ نَامِنَ

ٱلْبِيّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنّا فَٱقْضِمَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّ مَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنِيَا

ا إِنَّاءَامَنَابِرَبِّنَالِيَغْفِرَلَنَاخُطَايَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَآ أَكُرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىَ

إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجُدِّرِمًا فَإِنَّ لَهُ مُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ

#### (اَمُنتُمْ) (اَذُنْ) (خِلافِ)

(٧١) ـ يُخْبِرُ اللَّهَ تَعَالَى عَنْ كُفْر فِـرْعَـوْنَ وَعِنَـادِهِ، وَمُكَـابَـرَتِـهِ الحَقِّ بِالبَاطِل ، حِينَ رَأَى المُعْجِزَةَ البَاهِرَةَ، وَرَأَى الذِينَ أَسْتَنْصَرَ بِهِمْ قَدْ آمَنُوا بِحَضْرَتِهِ، وَأَمَامَ النَّاسِ جَمِيعاً، وَغُلِبَ عَلَى أَمْرِهِ، فَشَرَعَ فِي المُكَابَرَةِ وَالتَّهْدِيدِ، وَتَوَعَّدَ السَّحَرَةَ وَقَالَ لَهُمْ: آمَنْتُمْ بِهِ وَصَدَّقَتُمُوهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ بِذَٰلِكَ، وَهٰذَا كَائِنٌ مِنْكُمْ عَن آتَفَاق بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ عَلَىَّ، فَهُوَ كَبِيرُكُمْ فِي السِّحْرِ، وَهُوَ الذِي عَلَّمَكُمْ إِيَّاهُ، ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا هُوَ صَانِعُ بهمْ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ سَيَقْطَعُ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ، فَإِذا قَطَعَ اليَدَ اليُّمْنَى قَطَعَ الرِّجْلَ اليُّسْرَى. . وَإِنَّهُ سَيَصْلُبُهُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْـلِ ، وَسَيَجْعَلُهُمْ عِبْرَةً وَمُثْلَةً.

ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: إِنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّنِي وَقَوْمِي عَلَى ضَـلَالَةٍ، وَإِنَّكُمْ وَمُوسَى عَلَى حَقَّ وَهُدَّى، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَكُونُ أَشَدَّ عَذَاباً وَأَدْوَمَ زَمَناً، أَنَا أَمْ إلَّه مُوسَى ؟

#### (الْبَيِّنَات) (الْحَيَاةَ)

(٧٢) - وَلَمَّا صَالَ عَلَيْهِمْ فِرْعَوْنُ وَتَوَعَّدُهُمْ، هَانَتْ عَلَيْهِمْ نُفُوسُهُمْ فِي اللهِ عَنَّ وَجَلَّ، وَقَـالُـوا لَـهُ: لَنْ نَخْتَـارَكَ عَلَى رَبِّنَـا فَـاطِـرِ السَّمَـاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَخَـالِقِنا وَخَـالِق كُلِّ شَيءٍ مِنْ عَدَم ، فَهُوَ المُسْتَحِقُّ وَحْـدَهُ العِبَادَةَ لَا أَنْتَ، فَآفْعَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَفْعَلَ شَيْئاً إِلَّا فِي هٰذِهِ الدَّارِ الدُّنْيَا، وَهِيَ دَارٌ زَائِلَةٌ فَانِيَةٌ، وَنَحْنُ قَدْ رَغِبْنَا فِي دَارِ القَرارِ، الدَّار الآخِرَةِ.

الذِي فَطَرَنَا ـ الذِي أَبْدَعَنَا وَأُوْجَدَنَا وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى .

#### (آمَنًا) (خَطَايَانًا)

(٧٣) ـ إِنَّنا آمَنًا بِرَبُّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا مَا كَانَ مِنَا مِنْ خَطَايَا وَآثَام ، وَلِيَغْفِرَ لَنَا مَا أْكُرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ القِيَامِ بالسَّحْرِ، لِتُعَارِضَ بهِ آيَاتِ اللهِ وَمُعْجِزَاتِهِ، وَاللهَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُواباً إِنْ أَطِيعَ، وَأَبْقَى عَذَاباً إِنْ عُصِيَ.

(وَقِيلَ بَلْ مَعْنَاهُ: وَاللَّهُ خَيْرُ مِنْكَ وَأَدْوَمُ ثُواباً مِمَّا وَعَدْتَنَا وَمَنَّيْتَنَا).

(٧٤) ـ وَتَابَعَ السَّحَـرَةُ وَعْظَهُمْ لِفِـرْعَوْنَ وَهُمْ يُحَـذِّرُونَهُ مِنْ نَقْمَةِ اللهِ، وَعَذَابِهِ الدَّائِمِ ، وَيُرَغُّبُونَهُ فِي تَوَابِهِ الْأَبَدِيِّ الْمُخَلَّدِ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَدَّ لَهُ نَـارَ جَهَنَّمَ جَزَاءً لَهُ، وَكَانَ مُخَلَّداً فِيهَا، وَلَا يَمُوتُ فِيهَا مِيتَةً مُرِيحَةً فَيَرْتَاحُ، وَلَا يَحْيَا حَيَاةً مُمْتِعَةً يُسَرُّ بِهَا.

#### (الصَّالِحَاتِ) (فَأُوْلَئِكَ) (الدَّرَجَاتُ)

(٧٥) ـ وَمَنْ جَاءَ رَبَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَهُوَ مُؤْمِنُ القَلْبِ، قَدْ صَدَّقَ ضَمِيرَهُ، بِقَوْلِهِ وَعَمْلِهِ بِالجَنَّةِ، ذَاتِ الـدَّرَجَاتِ العَالِيةِ، وَالمَسَاكِنِ الطَّيِّبَاتِ. العَرْبَاتِ العَّرْبَاتِ. وَالمَسَاكِنِ الطَّيِّبَاتِ.

### (جَنَّاتُ) (الَّأنْهَارُ) (خَالِدِينَ)

(٧٦) ـ وَهٰذِهِ الدَّرَجَاتُ العُلاَ، هِيَ جَنَّاتُ إِقَامَةٍ (عَدْنَ)، تُسْسَابُ فِيهَا الْأَنْهَارُ، وَيَبْقَوْنَ فِيهَا مَاكِثِينَ أَبَداً، وَهَذا جَزَاءُ مَنْ طَهَّرَ نَفْسَهُ مِنَ الدَّنَسِ وَالخَبَثِ وَالشَّرْكِ، وَعَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَآتَّبَعَ المُرْسَلِينَ فِيمَا جَاؤُوا به.

تَزَكَّى \_ تَطَهَّرَ مِنْ دَنَس ِ الشَّوْكِ.

# (لا تَخَافُ)

(٧٧) ـ وَأُوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى، حِينَ أَبِى فِرْعَوْنُ أَنْ يَنْقَادَ إِلَى الْحَقَّ، وَيُرْسِلَ مَعَهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَأَمْرَهُ بِنَانْ يُسْرِيَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَيَخْرُجَ بِهِمْ لَيْلاً مِنْ مِصْرَ، بِآتَجَاهِ الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ، وَلَمَّا أَصْبَحَ الصَّبَاحُ لَمْ يَكُنْ فِي مِصْرَ أَحَدُ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ، فَغَضِبَ فِرْعَوْنُ غَضَباً شَدِيداً، وَأَرْسَلَ يَجْمَعُ الجُنُودَ، ثُمَّ سَارَ بِجَيْشِهِ يُلاحِقُ بَنِي إِسْرائِيلَ، فَغَضِبَ فِرْعَوْنُ عَضَباً فَاذْرَكَهُمْ عِنْدَ سَاحِلِ البَحْرِ، وَقْتَ شُرُوقِ الشَّمْسِ، فَلَمَّا تَراءَى الجَمْعَانِ، وَنَظَرَ كُلُّ فَرِيقٍ إِلَى الآخَرِ، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى: إِنَّ فِرْعُونَ وَجُنُودَهُ سَيُدْرِكُونَهُمْ؛ فَقَالَ لَهُمْ مُوسَى لاَ. وَحِينَئِذٍ أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى أَنِ آضْرِبْ بِعَصَاكَ البَحْرَ فَضَرَبَهُ، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطُّودِ وَجُنُودَهُ سَيُدْرِكُونَهُمْ؛ فَقَالُ لَهُمْ مُوسَى لاَ. وَحِينَئِذٍ أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى أَنِ آضْرِبْ بِعَصَاكَ البَحْرَ فَضَرَبَهُ، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطُّودِ مُعَانِى أَنِ آضْرِبْ بِعَصَاكَ البَحْرَ فَضَرَبَهُ، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطُّودِ اللهُ اللهُ رِيحاً عَلَى أَرْضِ البَحْرِ يَبَساً). ثُمَّ أُوحَى اللهُ كَوْمُ وَلَى مُوسَى أَنِ آلْمُونَ مُلُ أَنْ يُطْبِقَ عَلَى أَيْ مِنْ مَعَكَ مِنْ قَوْمِكَ، وَلاَ تَخْشُوا أَنْ يُطْبِقَ عَلَيْكُمُ البَحْرُ فَيُغْرِقَكُمْ (لاَ تَخَافُ دَرَكا وَلا فِرْعَوْنُ، وَلاَ تَخْشُوا أَنْ يُطْبِقَ عَلَيْكُمُ البَحْرُ فَيُغْرِقَكُمْ (لاَ تَخَافُ دَرَكا وَلا

أُسْرِ بِعِبَادِي \_ سِوْ بِهِمْ لَيْلًا مِنْ مِصْرَ.

وَمَن يَأْتِهِ - مُؤْمِنًا قَدْعَمِلَ اللهِ عَمِلَ الصَّلِحَةِ مَؤْمِنًا قَدْعَمِلَ الصَّلِحَةِ فَأَوْلَتِهِكَ لَهُمُ السَّلِحَةِ الْعُلَىٰ السَّلِحَةِ الْعُلَىٰ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ

( جَنَّتُ عَدْنِ تَعَرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِي جَزَاءُ مَن تَزَكَّن

﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىۤ أَنْ أَسۡرِبِعِبَادِى فَاصۡرِبۡ لَهُمُ طَرِيقًا فِي ٱلۡبَحۡرِيبَسَا لَاتَخَنَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ يَبَساً ـ يَابِساً لا مَاءَ فِيهِ وَلاَ طِينَ.

لا تَخَافُ دَرَكاً \_ لا تَخْشَى إدراكاً وَلِحَاقاً.

لَا تَخْشَى ـ الغَرَقَ مِنَ الأَمَامِ .

(٧٨) - وَتَبِعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، وَسَارُوا حَيْثُ سَارَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بَيْنَ فِرْقَتَيِ البَحْرِ، فَأَطْبَقَ عَلَيْهِمُ المَاءُ، وَغَشِيَهُمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ بِأَهْوالِهِ، فَأَهْلَكَهُمْ جَمِيعاً.

غَشِيَهُمْ مَا غَشِيَهُمْ - أَحَاطَ بِهِمْ مَا لَا سَبِيلَ إِلَى إِدْراكِ كُنْهِهِ.

(٧٩) ـ وَهٰكَذا أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، وَدَفَعَ بِهِمْ إِلَى الهَلَاكِ وَالدَّمَارِ، فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ، وَلَمْ يَهْدِهِمْ سَوَاءَ السَّبِيلِ .

# (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) (أَنْجَيْنَاكُمْ) (وَوَاعَدْنَاكُمْ)

(٨٠) - يُذَكِّر اللهُ تَعَالَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ إِذْ أَنَجَاهُمْ مِنْ عَدُوهِمْ فِرْعَوْنَ، وَأُقَرَّ عُيُونَهُمْ بِإِهْلَاكِهِ، وَإِهْلَاكِ جُنُودِهِ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ، وَوَاعَدَ مُوسَى لِيَأْتِيَ إِلَى جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ بَعْدَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً صَامَهَا، لِيَتَهَيَّأً لِلِقَاءِ رَبِّهِ، لِيَسْمَعَ مَا سَيُوحِيهِ رَبُّهُ إِلَيْهِ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ أُمُورِ العَقِيدَةِ وَالشَّرِيعَةِ، وَأَرْسَلَ المَنَّ وَالسَّلُوى إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، لِيَأْكُلُوا مِنْهُمَا فِي وَالشَّرِيعَةِ، وَأَرْسَلَ المَنَّ وَالسَّلُوى إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، لِيَأْكُلُوا مِنْهُمَا فِي صَحْرًاءِ سَنَاء.

المَنَّ - مَادَّةً صمْغِيَّةً خُلْوَةً كَالعَسَل .

السُّلُوى - طَيْرُ السُّمَانَى - أَوْ طَيْرٌ يُشْبِهُ طَائِرَ السُّمَانَى.

#### (طَيِّبَاتِ) (رَزَقْنَاكُم)

(٨١) - كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ هٰذا الرِّرْقِ الذِي رَزَقْنَاكُمْ، وَلاَ تَطْغَوْا فِي رِزْقِي، فَتُخِلُوا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَيْهِ، أَوْ تُخَالِفُوا مَا أَمُرْتُكُمْ بِهِ، وَإِذَا فَعَلْتُمْ ذٰلِكَ حَلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ شَقِى وَهَلَكَ.

لاَ تَطْغُوا فِيهِ \_ لاَ تَكْفُرُوا نِعَمَهُ وَلاَ تَظْلِمُوا.

فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ - فَيَجِبُ عَلَيْكُمْ وَيَلْزَمُكُمْ.

هَوَى ـ هَلَكَ أَوْ وَقَعَ فِي الهَاوِيَةِ.

الله عَلَيْهُمْ فِرْعُونُ بِجُنُودِهِ عَفَعْشِيَهُم فِي فَعَشِيَهُم فِي فَعَشِيهُم فِي فَعَشِيهُمْ

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ. وَمَا هَدَى

﴿ يَنَهَى إِسْرَءِ مِلَ قَدَ أَنِحَيْنَكُومِنَ عَدُوَكُمُ وَوَعَدُنكُو جَانِبَ ٱلطُّورِ عَدُنكُو جَانِبَ ٱلطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ وَالسَّلُوي

کُلُواْ مِن طَیِّبَنْتِ مَارَزَقْنَکُمْ وَلَا تَطْغَوْاْفِیهِ فَیَحِلَّ عَلَیْکُوْ غَضَیِیٌّ وَمَن یَحْلِلْ عَلَیْهِ غَضَبِی فَقَدْهُوی

#### (وَآمَنَ) (صَالِحاً)

(يَا مُوسَى)

هُ وَإِنِّي لَغَفَّارُلِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ آهْتَدَى



# الله ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَ قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ

(٨٣) - آخْتَارَ مُوسَى مِنْ قَوْمِهِ سَبْعِينَ رَجُلاً صَحِبَهُمْ مَعَهُ فِي ذَهَابِهِ لِلْمِيقَاتِ الذِي حَدَّدَهُ لَهُ رَبُّهُ. وَلَما آقْتَرَبَ مُوسَى مِنَ المَكَانِ المُحَدَّدِ، تَقَدَّمَ مُوسَى مُسْرِعاً، وَخَلَّفَ قَوْمَهُ يَسِيرُونَ عَلَى مَهَل ، فَأَنْكَرَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ هٰذِهِ العَجَلَةَ، فَقَالَ لَهُ: وَمَا هُوَ السَّبَبُ الذِي حَمَلَكَ عَلَى التَّعَجُّلِ وَعَلَى تَقَدُّمِكَ عَلَى قَوْمِكَ؟ مَعَ أَنَّكَ مَأْمُورٌ بِأَنْ تَسْتَصْحِبَهُمْ مَعَكَ إِلَى ميقَات رَبُّك؟.

(٨٢) ـ وَكُلُّ مَنْ تَابَ إِلَى اللهِ، وَرَجَعَ عَمَّا كَانَ فِيهِ مِنَ الكُفْـرِ وَالشَّـرْكِ وَالمَعْصِيَةِ وَالنَّفَاقِ. . . وَآمَنَ بِقَلْبِهِ، وَعَمِلَ صَالِحاً بِجَوَارِجِهِ، وَآسْتَقَامَ عَلَى السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَلَمْ يُشَكِّكْ، فَإِنَّ اللهَ يَغْفِرُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَيَتُوبُ عَلَيْهِ.

مَا أَعْجَلَكَ . مَا حَمَلَكَ عَلَى العَجَلَةِ .

(٨٤) ـ فَأَجَابَ مُوسَى رَبَّهُ مُعْتَذِراً: هُمْ آتُونَ خَلْفِي، وَعَلَى أَثَرِي، وَمَا تَقَدُّمْتُهُمْ إِلا بِخُطُواتِ قَلِيلَةٍ، وَعَجُّلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَزْدَادَ عَنِّي رِضاً، وَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ تَقَدُّمِي عَلَيْهِمْ لَيْسَ فِيهِ مَا يُؤخَذُ عَلَيَّ .

(٨٥) - فَأَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلامُ، بِأَنَّهُ آخْتَبَرَ بَنِي إسْرَائِيلَ، بَعْدَ أَنْ تَرَكَهُمْ مُوسَى، وَهُوَ مُتَوَجَّهُ إِلَى مِيقَاتِ رَبِّهِ. فَقَـدْ دَعَاهُمْ رَجُـلُ سَامِرِيٌّ، خَرَجَ مَعَهُمْ مِنْ مِصْرَ، (وَكَانَ مِنْ قَوْمٍ يَعْبُدُونَ البَقَرَ)، إلَى عِبَادَةِ العِجْلِ ، فَأَسْتَجَابُوا لَهُ، وَصَنَعَ لَهُمْ عِجْلًا مِنْ الحُلِيِّ التِي أُخْرَجُوهَا مَعَهُمْ مِنْ مِصْرَ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَتِ الرِّيحُ فِي جَوْفِ العِجْلِ حَدَثَ صَوْتٌ يُشْبِهُ الخُوَارَ، فَآفَتَتَنَ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ، وَصَارُوا يَسْجُدُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هٰذَا إِلَّهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَى .

فَتَنَّا قَوْمَكَ \_ ٱبْتَكَيْنَاهُمْ أَوْ أُوقَعْنَاهُمْ فِي الفِتْنَةِ .

(غُضْبَانَ) (يَا قُوْمٍ)

(٨٦) \_ وَبَعْدَ أَنْ أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى مُوسَى، بِمَا أَحْدَثَهُ قَوْمُهُ بَعْدَ أَنْ تَرَكَهُمْ وَهُوَ مُتَوِّجُّهُ إِلَى مِيقَاتِ رَبِّهِ، غَضِبَ غَضَاً شَدِيداً وَعَادَ إِلَى قَوْمِهِ، وَهُوَ مَغِيظٌ مُحْنَقٌ، فَقَالَ لَهُمْ: يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ عَلَى لِسَانِي بِكُلِّ خَيْر فِي الدُّنْيا، وَبِحُسْنِ العَاقِبَةِ فِي الآخِرَةِ، وَقَدْ شَاهَدْتُمْ نَصْرَهُ إِيَّاكُمْ عَلَى عَدُوِّكُمْ، وَإِظْهَارَكُمْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَطُلِ العَهْدُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَنْسَوْا وَعْدَ اللهِ اللهُمُ أُولاَّءِ عَلَىٰٓ أَثْرِي وَعَجِلْتُ اللَّهِ عَلَىٰٓ أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ

ه قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ

ه فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَدنَ أَسِفَأَقَالَ يَنقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُأُمُ أَرُدتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبُّ مِّن رَّبِكُمْ

فَأَخُلُفُتُمُ مَّوْعِدِي

وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَافَكَذَلِكَ ٱلْقَي

( قَ الوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا ٱلسَّامِيُّ

الله عَالَخُرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَهُ وَ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلْذَاۤ إِلَّهُكُمُ وَ إِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ

اللُّهُ أَفَلَا مَرُونَ أَلَّا مَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَانَفْعًا

لَكُمْ، بَلْ أَرَدْتُمْ بِسُوءِ صَنِيعِكُمْ هٰذا أَنْ يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ، فَأَخْلَفْتُمْ مَا عَاهَدْتُمُونِي عَلَيْهِ مِنَ الثَّبَاتِ عَلَى الإيمَانِ.

أَسِفاً - حَزيناً أَوْ شَديدَ الغَضَب.

مَوْعِدِي - وَعْدَكُمْ لِي بِالثَّبَاتِ عَلَى دِينِي .

#### فَقَذَفْنَاهَا)

(٨٧) - فَرَدَّ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى قُوْلِ مُوسَى هَذَا: إِنَّهُمْ لَمْ يُخْلِفُوا مَـوْعِدَهُ بِـطَوْعِهِمْ وَٱخْتِيَارِهِمْ (بِمَلْكِنَـا)، وَلٰكِنَّهُمْ كَانُـوا يَحْمِلُونَ حُلِيّـاً آسْتَعَـارُوهَا مِنَ القِبْطِ قَبْـلَ خُــرُوجِهمْ مِنْ مِصْــرَ، وَخَــرَجُــوا بِهَــا وَهُمْ ۚ هَارِبُونَ، وَهُمْ يَتَوَرَّعُونَ عَنِ الاحْتِفَاظِ بِهَا، وَعَنِ الاسْتِفَادَةِ مِنْهَا، فَأَلْقُوْهَا فِي حُفْرَةٍ (فَقَذَفْنَاهَا) وَأَضْرَمُوا النَّارَ فِيها، وَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِريُّ مَا مَعَهُ مِنْ خُلِيٍّ ، وَصَنَعَ لَهُمْ مِنْ هَذِهِ الحُلِيِّ ، بَعْدَ إِذَابَتِهَا فِي النَّـارِ ، تِمْثَالًا عَلَى هَيْئَةِ عِجْل .

مَلْكِنا - مَقْدرَ تِنَا وَطَاقَتِنا.

أَوْزَاداً مِ أَثْقَالًا وَآثَاماً.

مِنْ زِينَةِ القَوْمِ \_ مِنْ خُلِيِّ القِبْطِ.

(٨٨) ـ وَقَدْ صَنَعَ السَّامِرِيُّ لَهُمْ مِنْ هٰذِهِ الحُلِيِّ تِمْثَالًا عَلَى هَيْئَةِ عِجْل مُجَسَّدٍ، وَكَانَ إِذا هَبَّتِ الرِّيحُ، وَدَخَلَتْ فِي جَوْفِهِ أَحْـدَثَتْ صَوْتـاً يُشْبهُ خُوَارَ العِجْلِ ِ، وَدَعَاهُمْ إِلَى عَبَادَتِـهِ، فَكَانَ الضَّالُّونَ يَسْجُـدُونَ لَهُ إِذَا خَارَ، وَيَرْفَعُونَ رُؤُوسَهُمْ إِذَا خَارَ. وَأُحَبُّهُ الضَّالُّونَ وَٱفْتَتَنُوا بِيهِ، وَكَانُموا يُقُولُونَ إِنَّ هٰذَا العِجْلَ هُـوَ إِلَّهُكُمْ وَإِلَّهُ مُـوسَى، وَقَدْ نَسِيَ مُـوسَى قَبْلَ ذَهَابِهِ إِلَى مَوْعِدِهِ مَعَ رَبِّهِ أَنْ يَذْكُرَ لَكُمْ أَنَّ هٰذَا العِجْلَ هُـُو إِلْهُهُ (وَقَـالُ مُفَسِّرُونَ آخَرُونَ إِنَّ المَعْنَى هُــوَ: إِنَّ مُــوسَى ذَهَبَ يَـطْلُبُ رَبَّـهُ فَــوْقَ الجَبَل ، وَنَسِيَ أَنَّ رَبَّهُ حَاضِرٌ هُنَا).

عِجْلًا جَسَداً - مُجَسَّداً أَيْ أَحْمَرَ مِنْ ذَهَب.

لَهُ خُوَارٌ - لَهُ صَوْتٌ كَصَوْتِ البَقَرِ.

(٨٩) ـ وَيَرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى هُؤلاءِ الضَّالِّينَ، مُقَرِّعاً إِيَّاهُمْ فِيما ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ العِجْلِ ، وَالقَوْلِ إِنَّهُ إِلَّهُهُمْ: أَلَا يَرَى هُؤُلاءِ أَنَّ هذا العِجْلَ لَا يُجِيبُهُمْ إِذَا سَأَلُوهُ، وَلاَ يَرُدُ عَلَيْهِمْ إِذا خَاطَبُوهُ، وَأَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً فِي دُنْيَاهُمْ وَلاَ فِي آخِرَتِهِمْ؟.

#### (هَارُونُ) (يَا قَوْمٍ)

(٩٠) ـ وَقَدْ نَهَاهُمْ هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ مُوسَى، عَنْ عِبَادَةِ العِجْلِ ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ العِجْلَ فِتْنَةٌ وَآخْتِبَارُ لَهُمْ مِنَ اللهِ، وَأَنَّ اللهَ الرَّحْمَنَ اللهِ، وَأَنَّ اللهَ الرَّحْمَنَ الرَّحِمَنَ الرَّحِمَنَ هُوَ رَبُّهُمْ، فَهُوَ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَخَلَقَ كُلُّ شَيءٍ وَقَدَّرَهُ. ثُمَّ دَعَاهُم

الرجيم هو ربهم، فهو الدي خلفهم وحلق د إلى إطَاعَةِ أَمْرهِ، وَالانْتِهَاءِ عَنْ عِبَادَةِ العِجْلِ .

#### (عَاكِفِينَ)

(٩١) ـ فَرَدُّوا عَلَيْهِ قَـائِلِينَ: إِنَّهُمْ لَنْ يَتْرُكُوا عِبَادَةَ العِجْـلِ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِمْ مُوسَى، وَيَسْمَعُوا قَوْلَهُ فِي أَمْرِ العِجْلِ، وَخَالَفُوا هَارُونَ فِي ذٰلِكَ

إِلَيْهِم مُوسَى، ويَسْمَعُوا دُ وَحَارَبُوهُ وَكَادُوا يَقْتُلُونَهُ.

#### (يَا هَارُونُ)

(٩٢) \_ وَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً، وَأَلْقَى مَا كَانَ فِي يَدَيْهِ مِنَ الْأَلُواحِ التِي أَنْزَلَهَا عَلَيْهِ رَبُّهُ، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ لَهُ: مَا النَّهِ مَنْعَكَ مِنْ أَنْ تَكُفَّهُمْ عَنْ هٰذِهِ الضَّلَالَةِ، حِينَما رَأَيْتَهُمْ وَقَعُوا النَّلَذِي مَنَعَكَ مِنْ أَنْ تَكُفَّهُمْ عَنْ هٰذِهِ الضَّلَالَةِ، حِينَما رَأَيْتَهُمْ وَقَعُوا

فيهًا؟ .

#### مَا مَنَعَكَ . مَا حَمَلَكَ.

(٩٣) ـ وَمَا الذِي مَنَعَكَ مِنْ أَنْ تَلْحَقَ بِي فَتُخْبِرَنِي بِمَا تَمَّ؟ أَفَعَصَيْتَ

رُبْهِ) لَ وَفَ مَنْتُ إِلَيْكَ: أَنِ ﴿ آخُلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَبعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ؟ ﴾ (١):

#### (يَا ابْنَ أُمَّ) (إسْرَائِيلَ)

(٩٤) ـ فَقَالَ هَارُونُ مُعْتَذِراً وَمُتَرَفِقًا: يَا أَخِي، وَيَا آبْنَ أُمِّي لَا تُعَاجِلْنِي بِغَضَبِكَ، وَلَا تُمْسِكْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِسِرَأْسِي، إِنِّي خَشِيتُ إِنِ آتَبُعْتُكَ وَأَخْبَرْتُكَ بِهَذَا أَنْ تَقُولَ: لِمَ تَرَكْتَهُمْ وَحْدَهُمْ، كَمَا خَشِيتُ إِنْ شَدَّدْتُ عَلَيْهِمْ فَتَفَرَّقُوا شِيَعًا، أَنْ تَقُولَ لِي لِمَ فَرَقْتَ بَيْنَ القَوْمِ، وَلَمْ تَتَقَيَّدْ بِمَا

أَمَوْتُكَ بِهِ حِينَ آسْتَخْلَفْتُكَ عَلَيْهِمْ؟

#### (يَا سَامِرِيُّ)

(٩٥) - فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ لِلسَّامِرِيِّ: وَمَا الذِي حَمَلَكَ عَلَى

(١) الآية ١٤٢ من سورة الأغراف.

﴿ وَلَقَدْقَالَ لَمُثُمُ هَدُونُ مِن قَبْلُ يَفَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۚ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَانَيْعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِي

( قَالُواْ لَن نَّبَرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ

اللهُ قَالَ يَهَرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَالُوا مُنْعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ

اللهُ الله

﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحُيِقِ وَلَابِرُأْسِيَّ إِنِّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتُ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ وَلَمْ تَرَقُّبُ قَوْلِي

( قَالَ فَمَاخَطْبُكَ يَسَمِرِيُ

فَقَبَضْتُ قَبْضَكَةً مِّنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَــكَذْتُهَا

إِنَّ قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ -وكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي

إِنَّ قَالَ فَأَذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَكَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخَلُّفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَيْهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ أَنُهُ لَنَنسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَرِّ نَسَفًا

إِنَّكُمَا إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَاهُ إِلَّاهُوُّ وَسِعَكَّلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

صُنْع مَا صَنَعْتَ؟ وَمَا الذِي عَرَضَ لَكَ حَتَّى فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ؟ ﴿ مَا خَطْيُكَ . مَا شَأَنُكَ الْخَطِيُ

(٩٦) ـ قَالَ آبْنُ عَبَّاسِ : إِنَّ السَّامِرِيُّ كَانَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَاجِـرَ وَكَانَ قَوْمُهُ يَعْبُدُونَ البَقَرَ، وَكَانَ حُبُّ البَقَر فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ لِمُوسَى: إِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ حِينَ جَاءَ لِهَلَاكِ فِرْعَوْنَ، فَقَبَضَ بِكَفِّهِ قَبْضَةً مِنَ التَّرابِ مِنْ تَحْتِ حَافِر فَرَس جِبْرِيلَ، ثُمَّ أَلْقَى مَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ تُرابِ فَوْقَ الحُلِيِّ التِي أَضْرِمَتْ فِيهَا النَّارُ مِنْ قِبَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعْدَ أَنْ قَذَفُوهَا فِي الحُفْرَةِ، ثُمَّ دَعَا أَنْ يَكُونَ عِجْلًا فَكَانَ. وَهٰكَذا حَسَّنَتْ لَهُ نَفْسُهُ هٰذا العَمَلَ (وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي).

(وَقَالَ مُفَسِّرُونَ آخَرُونَ إِنَّ المَعْنَى هُوَ أَنَّ السَّامِرِيُّ قَالَ لِمُوسَى: إِنَّهُ كَانَ آمَنَ بِهِ رَسُولًا، وَٱقْتَفَى أَثْرَهُ، وَتبعَ دِينَهُ، ثُمَّ ٱسْتَبَانَ أَنَّ ذٰلِكَ ضَلالٌ، وَأَنَّهُ لْيْسَ بِحَقِّ، فَطَرَحَهُ وَرَاءَهُ ظِهْرِيّاً، وَسَارَ عَلَى النَّهْجِ اللَّذِي رَأَى، وَلَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى فِعْلِ مَا فَعَلَ إِلَّا هَوَى النَّفْسِ).

بَصُوْتُ - عَلِمْتُ بِالبَصِيرَةِ.

فَنَبَذْتُهَا -فَأَلْقَيْتُهَا فِي الحُلِيِّ الذَّائِب.

سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي - زَيِّنَتْ وَحَسَّنَتْ.

(ٱلْحَيَاة)

(٩٧) - فَقَالَ مُوسَى لِلسَّامِرِيِّ: آذْهَبْ فَأَنْتَ طَرِيدٌ شَرِيدٌ، وَسَتَكُونُ عُقُوبَتُكَ فِي الـدُّنْيَا أَنْ يَتَجَلَّبَكَ النَّاسُ، وَأَنْ تَتَجَلَّبَهُمْ، وَسَتَقُولَ لِمَنْ يَفْتَرِبُ مِنْكَ: لَا مِسَاسَ - أَيْ لَا يَمَسُّكَ أَحَدٌ، وَلَا تَمَسُّ أَحَداً - وَسَيَكُونَ لَكَ عِقَابٌ آخَرُ فِي الآخِرَةِ فِي المَوْعِدِ المُحَدَّدِ الذِي هُوَ قِيَامُ السَّاعَةِ، وَهٰذا المَوْعِدُ سَيُنْجِزُهُ اللهُ تَعَالَى لَكَ، وَهُوَ آتٍ لا مَنْأَى عَنْهُ وَلاَ مَحِيدَ.

ثُمَّ قَالَ لَهُ مُوسَى: آنْظُرْ إِلَى هٰذا العِجْلِ الذِي آتَّخَذْتَهُ إِلَهَاً وَأَقَمْتَ عَاكِفاً عَلَى عِبَادَتِهِ، لَنَحْرُقَنُّهُ فِي النَّارِ، وَلَنُلْقِيَنَّ رَمَادَهُ فِي البَحْرِ وَنَذْرُونْـهُ ذَرُواً فِيهِ (لَنَسْفِئَنُّهُ فِي اليِّمِّ نَسْفاً).

لَا مِسَاسَ ـ لَا تَمَسُّنِيَ وَلَا أَمَسُكَ.

لَنْسْفَنَّهُ \_ لَنَذْرُونَهُ.

(٩٨) ـ وَبَعْـدَ أَنْ أَحْرَقَ مُوسَى العِجْـلَ، وَذَرَّاهُ فِي البّحْـرِ، قَـالَ لِبَنِي

إِسْرَائِيلَ: إِنَّ هٰذَا العِجْلَ لَيْسَ إِلَهَكُمْ وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ إِلَّهُكُمْ وَهُوَ اللهِ تَعَالَى هُوَ إِلَّهُكُمْ وَهُو الذِي لاَ تَنْبَغِي العِبَادَةُ إِلَّا لَهُ، فَهُوَ اللهُ تَعَالَى، وَهُوَ عَالِمُ بِكُلِّ شَيءٍ، وَمُحِيطُ عِلْمُهُ بِكُلِّ شَيءٍ، وَقَدْ أَحْصَى كُلَّ شَيءٍ عَدَداً، فَلا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ.

#### (آتَيْنَاكَ)

(٩٩) ـ وَكَمَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ خَبَرَ مُوسَى، وَمَا جَرَى لَهُ مَعَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ عَلَى الجَلِيَّةِ، وَالأَمْرِ الرَاقِعِ، كَذَٰلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ أَخْبَارَ الأَمْمِ الخَالِيَةِ، كَمَا وَقَعَتْ مِنْ غَيْر زِيَادَةٍ وَلاَ نُقْصَانٍ وَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ العَظِيمَ (الذَّكْر) الذِي لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خُلْفِهِ، فَهُوَ جَامِعٌ لِلأَخْبَارِ، حَاوِلِلاَّحْكَامِ، فِيهِ صَلاَحُ البَشَرِ، فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ.

#### (الْقِيَامَةِ)

(١٠٠) ـ مَنْ كَذَّبَ بِهِ وَأَعْرَضَ عَنِ آتَبَاعِهِ، وَآبَتَغَى الهُدَى مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُضِلُّهُ، وَيَأْتِي بِهِ يَـوْمَ القِيَامَةِ، وَهُوَ يَحْمِلُ حِمْلاً ثَقِيلاً (وِزْراً)، مِنَ الكُفْرِ، وَظُلْمِ النَّفْسِ، وَاللَّذُنُوبِ، فَيَهْوِي فِي سَــواءِ

وِزْراً - عُقُوبَةً ثَقِيلَةً عَلَى إِغْرَاضِهِ.

#### (خَالِدِينَ) (الْقِيَامَةِ)

(١٠١) \_ وَمَنْ ضَلَّ عَنْهُ شَقِيَ فِي الدُّنْيا، وَكَانَتِ النَّارُ مَوْعِدَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَهُوَ القِيَامَةِ، وَيَبْقَى خَالِداً فِيها وَبِئْسَ الحِمْلُ الذِي يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ وَهُوَ يَحْمِلُهُ، وَيَقُودُهُ إلى نَار جَهَنَّمَ.

#### (يَوْمَئِلْإِ)

(۱۰۲) - حِينَ يَحِينُ قِيَامُ السَّاعَةِ، يَقُومُ المَلَكُ المُكَلَّفُ بِالنَّفْخِ فِي الصَّورِ، بِالنَّفْخِ فِيهِ، فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ مَرَّةً أَخْرَى، فَيَحْشُرُ اللهُ النَّاسَ جَمِيعاً، وَيَخْرُجُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ سِراعاً يَتْبَعُونَ الدَّاعِي، وَيَكُونُ المُجْرِمُونَ فِي ذٰلِكَ اليَوْمِ زُرْقَ الوُجُوهِ، مِنْ شِدَّةِ مَا يَرَوْنَهُ مِنَ الأَهْوَالِ وَالشَّدَائِدِ.

(وَقِيلَ بَلْ يُحْشَرُونَ زُرْقَ العُيُونِ مِنَ الهَوْل ِ وَالفَزَع ِ).

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآءِ مَاقَدُسَبَقَ وَقَدُ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذكْرًا

هُ مَّنَ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَــٰمَةِ وِزْرًا

﴿ خَالِدِينَ فِيهِ وَكَسَاءَ هُمُمْ يَوْمَ اللهِ خَالِدِينَ فِيهِ وَكَسَاءَ هُمُمْ يَوْمَ اللهِ عَالَمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَعَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ زُرُقًا والصُّورُ - قَرْنُ يُنْفَخُ فِيهِ فَيُحْدِثُ صَوْتاً.

وَالنَّفْخَةُ الْأُولِي فِي الصُّورِ ـ إِيذَانُ بِإِهْلَاكِ الخَلَائِقِ جَمِيعاً إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ.

- وَالنَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ إِيذَانٌ بِالبَعْثِ وَالنُّشُورِ.

زُرْقاً \_ زُرْقَ العُيُونِ أَوْ زُرْقَ الوُجُوهِ مِنَ الهَوْلِ ، أَوْ عُمْياً .

#### (يَتَخَافَتُونَ)

(١٠٣) - وَيَتَحَدَّثُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، بِصَوْتٍ خَافِتٍ، وَيَهْمِسُ بَعْضُهُمْ فِي أَذُنِ بَعْض لِمَعْض لِمَعْض إِنَّكُمْ لَمْ تَلْبُثُوا فِي الدُّنْيا إِلَّا مُدَّةً قَصِيرَةً، عَشْرَةَ أَيَّامٍ أَوْ نَحْوَهَا.

يَتَخَافَتُونَ - يَتَسَارُّونَ وَيَتَهَامَسُونَ.

(١٠٤) - وَيَذْكُرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَتَحَدَّثُونَ بِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ حَوْلَ مُدَّةِ لَبُيْهِمْ فِي الدُّنيا، فَالعَاقِلُ الكَامِلُ بَيْنَهُم (أَمْنَلُهُمْ طَرِيقَةً) يَقُولُ: إِنَّكُمْ لَمْ تَلْبَثُوا إِلَّا يَوْماً وَاحِداً - وَذٰلِكَ لِقِصَرِ مُدَّةِ الدُّنيا فِي أَنْفُسِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ - وَغَلِيَتُهُمْ مِنَ التَّذَرُعُ بِهٰذَا القَوْلِ هِيَ دَرْءُ قِيَامِ الحُجَّةِ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ الدُّنيا كَانَتْ مُدَّتُهَا قَصِيرةً فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَقْتٌ لِلتَّفْكِيرِ فِي أَمْرِهِمْ، وَالإِيمَانِ بَرَبُهِمْ، وَالإِيمَانِ بَرَبُهِمْ،

أَمْنَكُهُمْ طَرِيقَةً \_ أَعْدَلُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ رَأْياً.

#### (وَيَسْأَلُونَكَ)

(١٠٥) ـ وَسَأَلَتْ قُرَيشٌ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ مَصِيرِ الجِبَالِ، وَكَيْفَ يُفْعَلُ بِهَا يَوْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ اللهَ سَيْسِفُهَا نَسْفاً وَيَدُكُها دَكاً، فَلاَ يُبْقِي لَهَا أَثْراً.

يَنْسِفُهَا ـ يَقْتَلِعُهَا أَوْ يُفَتُّها ويُفَرِّقُها بالرِّياحِ .

(١٠٦) - فَيَذَرُهَا بِسَاطاً وَاحِداً مُسْتَوياً.

القَاعُ - المُسْتَوِي مِنَ الأرْضِ.

الصَّفْصَفُ \_ تَعْبِيرٌ عَنِ آسْتِوَاءِ الأَرْضِ ، أَوْ هُوَ الأَرْضُ التِي لَا نَبَاتَ فيهَا .

(١٠٧) ـ وَلَا تَمرَى فِي الأَرْضِ يَوْمَثِـذٍ وَادِيـاً وَلَا رَابِيـةً وَلَا ٱنْجِنَـاءُ وَلَا ٱعْوجَاجاً.

يَّ يَتَخَفَّتُونَ يَنْهُمُ إِن لِّ ثُتُمُ الْمُثُمُّ إِن لِلَّ ثُتُمُ الْمُثَمَّ إِن لِلَّاعَشُرُا إِلَّاعَشُرُا

﴿ نَعُنُ أَعَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَيُسْ عَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنْسُفًا يَنسِفُهَا رَبِّي نَسُفًا

الله فَيَذَرُهَا قَاعَا صَفْصَفًا

الله لَا تَرَىٰ فِيهَاعِوَجُاوَلَا أَمْتًا

#### (يَوْمَئِذٍ)

(١٠٨) ـ وَيَـوْمَ يَرَوْنَ كُـلَّ ذٰلِكَ يَتْبَعُونَ الدَّاعِيَ مُسَـارِعِينَ إِلَيهِ حَيْثُمـا أَمَرَهُمْ، وَلَا يَمِيلُونَ عَنْهُ، وَتَسْكُنُ الأَصْوَاتُ خُشُوعاً للهِ، فَلاَ يُسْمَعُ لِهٰذِهِ الحَلاَئِقِ صَوْتُ مُرْتَفِعٌ، وَلاَ يُسْمَعُ غَيْرُ وَطْءِ أَقْدَامِهِمْ وَهُمْ مُسْرِعُونَ وَرَاءَ الخَلاَئِقِ صَوْتٍ خَفِيٍّ. الدَّاعِي إلى المَحْشَرِ، وَيَتَكَلَّمُونَ هَمْساً فِي إِسْرَارٍ وَصَوْتٍ خَفِيٍّ.

لَا عِوْجَ لَهُ - لَا يَعْوَجُ لَهُ مَدْعُو، وَلَا يَزِيغُ عَنْهُ.

هَمْساً \_ صَوْتاً خَفِيّاً خَافِتاً.

#### (يَوْمَئِذٍ) (الشَّفَاعَةُ)

(١٠٩) ـ وَفِي يَـوْمِ القِيَامَةِ لَا تَنْفَعُ شَفَاعَةٌ عِنْـدَ اللهِ إِلَّا إِذَا أَذَنَ اللهُ للشَّافِعِ بِأَنْ يَشْفَعَ، وَرَضِيَ قَوْلَهُ.

(١١٠) ـ وَاللهُ تَعَالَى يُجِيطُ عِلْماً بِالخَلاَئِقِ كُلِّهِمْ، وَيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِي العِبَادِ مِنْ شُؤُونِ الآخِرَةِ، وَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً مِنْ شُؤُونِ الآخِرَةِ، وَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً مِنْ تَدْبِيرِهِ وَحِكْمَتِهِ.

(١١١) - وَفِي ذَٰلِكَ اليَوْمِ تَذِلُ الوُجُوهُ للهِ، وَتَخْضَعُ الخَلَائِقُ لِجَبَّارِهَا، وَتَخْضَعُ الخَلَائِقُ لِجَبَّارِهَا، وَتَسْتَسْلِمُ لِلْحَيِّ الفَيَّومِ، الذِي لاَ يَمُوتُ، الفَيِّم عَلَى كُلِّ شَيءٍ، يُدَبَّرُهُ وَيَحْفَظُهُ، وَهُوَ الكَامِلُ فِي نَفْسِهِ، الذِي يَفْتَقِرُ كُلُّ شَيءٍ إلَيْهِ، وَلاَ يَقُومُ شَيءٌ إلَّاهِ، لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمُ.

وَفِي يَوْمِ القِيَامَةِ يَقْضِي اللهُ تَعَالَى بِالعَدْلِ بَيْنَ الخَلَافِقِ، وَلاَ يُجَاوِزُهُ ظُلْمُ ظَالِمٍ، وَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ وَحُرِمَ الثَّوَابَ مَنْ جَاءَ رَبَّهُ، فِي ذَٰلِكَ اليَّوْمِ، وَهُوَ مُشْرِكُ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، يَحْمِلُ أَوْزَارَهُ.

عَنْتِ الوُجُوهُ - ذَلَّتْ وَخَضَعَتْ.

الحَيُّ القَيُّومُ - الدَّائِمُ القِيَامِ بِتَدْبِيرِ أُمُورِ الخَلْقِ.

حَمَلَ ظُلْماً \_ حَمَلَ شِرْكاً أَوْ كُفْراً.

#### (الصَّالِحَاتِ)

(١١٢) ـ أَمَّا الذِي آمَنَ بِاللهِ، وَبِكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ جَمِيعاً، وَعَمِلَ الأَعْمَالَ الصَّالِحَاتِ، عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ، فَلاَ يَخَافُ مِنْ أَنْ يَحْمِلَ اللهُ عَلَيْهِ ذَنْبَ عَيْرِهِ، وَلاَ يَخَافُ مِنْ أَنْ يَخْفُ مِنْ أَنْ يَنْقُصَهُ شَيْئاً مِنْ حَسَناتِهِ.

# ﴿ يُوْمَيِدِ يَتَبِعُونَ ٱلدَّاعِى لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِٱلْأَصَّوَاتُ لِلرَّمْدَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّاهَمْسًا

﴿ يَوْمَهِذِلَّا لَنَفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَوْمَ لَهُ اللَّهُ مَنْ وَرَضِيَ لَهُ. قَوْلًا

تَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَكَايُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا



اللَّهُ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَى ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ

خَابُ مَنْ حَمَلُ ظُلْمًا

و مَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَنتِ وَهُوَ مُوْمِنُ فَلا يَعَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضْمًا مُؤْمِنُ فَلا يَعَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضْمًا

وَكَذَالِكَأَنَزَلَنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا وَصَرَّفْنَافِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمُ يَنَّقُونَ أَوْيُحُدِثُ لَمُمُّ ذِكْرًا

الله الله المالك الحق ولا تعجل الله المالك المحق ولا تعجل بالفر الفران من قبل الله المالك وحيد المالك والمالك وال

وْلَا وَلَقَدْعَهِدُنَاۤ إِلَىٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنْسِى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ ءَنْمَا

الظُّلْمُ - حَمْلُ ذَنْبٍ عَلَى آمرِى، وَهُوَ لَمْ يَرْتَكِبْهُ. المَهْمُ - النَّقْصُ وَغَمْطُ المَرْءِ شَيْئًا مِنْ حَقِّهِ.

# (أُنْزَلْنَاهُ) (قُرْآناً)

(١١٣) - وَلَمَّا كَانَ يَوْمُ المَعَادِ وَالجَزَاءِ وَاقِعاً لَا مَحَالَةَ، لِذَٰلِكَ أَنْزَلْنَا هٰذَا القُرْآنَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ لِيَفْهَمَهُ قَوْمُكَ يَا مُحَمَّدُ، وَيُدْرِكُوا مَعَانِيَهُ وَمَرَامِيهُ، وَلِيَكُونَ بُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، وَنَذِيراً لِلْكَافِرِينَ. وَقَدْ نَوْعنا فِي هٰذَا القُرْآنِ مِنْ صُورِ الوَعِيدِ وَمَوَاقِفِهِ وَمَشَاهِدِهِ.. لَعَلَّهُ يُثِيرُ فِي نُفُوسِ المُكَذِّبِينَ شُعُورَ التَّقُوى، أَوْ يُدَكِّرُهُمْ بِمَا سَيلُقَوْنَ فِي الآخِرَةِ مِنْ شُوءِ المَآلَدِ وَالمُنْقَلَبِ فَيَرْدَجِرُوا عَنْ غَيِّهِمْ، وَيُقْلِعُوا عَنْ ضَلَالِهِمْ.

صَرَّفْنَا - كَرَّرْنَا الفَوْلَ بِأَسَالِيبَ مُخْتَلِفَةٍ.

ذِكْراً - عِظَةً وَآعْتِبَاراً.

#### (فَتَعَالَىٰ) (بِالْقُرْآنِ)

(١١٤) - تَنَزَّهَ اللهُ المَلِكُ الحَقُّ، وَتَقَدَّسَ سُبْحَانَهُ، فَوَعْدُهُ حَقَّ، وَوَعِيدُهُ حَقَّ. وَمِنْ عَدْلِهِ تَعَالَى أَنَّهُ لاَ يُعَذَّبُ أَحَداً قَبْلَ الإِنْذَارِ وَإِرْسَالِ الرُّسُلِ، لِكَيْلاَ يَبْقَى لِأَحَدِ حُجَّةُ وَلاَ شُبْهَةً.

وَكَانَ الرَّسُولُ عَلَى اللَّهُ عَمَا قَالَ آبْنُ عَبَّاسِ - يُعَانِي مِنَ الوَحْيِ شِدَّةً، فَكَانَ يُحَرِّكُ لِسَانَهُ بِهِ، وَيُكَرِّرُ مَا تَلَاهُ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، مِنْ شِدَّةِ حِرْصِهِ عَلَى حِفْظِ مَا يُوحِي إِلَيْهِ، فَأَرْشَدَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى مَا هُوَ أَسْهَلُ وَرَّضِهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: فَإِذَا قَرَأَ عَلَيْكَ المَلَكُ القُرآنَ فَأَنْصِتْ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ فَآقُرَأُهُ بَعْدَهُ، وَقُلْ: رَبِّ زِدْنِي عِلْماً.

(وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ آنْفَعْنِي بِمَا عَلَمْتَنِي، وَعَلَّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَعَلَّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْماً وَالحَمْدُ اللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ). (أَخْرَجَهُ آبْنُ مَاجَهْ وَالتَّرْمِذِيُّ).

قَبْلَ أَنْ يُقْضَى ـ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ وَيَتِمُ.

#### (آدَمَ)

(١١٥) ـ قَالَ آبْنُ عَبَّاس : إِنَّمَا شُمِيَ الْإِنسَانُ إِنْسَانًا لَأِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْهِ فَنَسِيَ، فَقَدْ نَسِيَ آدَمُ مَا عُهِدَ اللهُ بِهِ إِلَيْهِ وَضَعُفَ أَمَامَ الْإِغْرَاءِ بِالخُلُودِ، فاسْتَمَعَ لِوَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ عَزِيمَةٌ ثَابِتَةً. وَكَانَ لهٰـذا آثْبِتلاً مِنَ اللهِ تَعَالَى لَهُ، قَبْلَ أَنْ يَعْهَدَ إِلَيْهِ بِخِلَافَةِ الْأَرْضِ . وَهُنَا يُـذَكِّرُ اللهُ تَعَالَى بَنِي آدَمَ بِعَدَاوَةِ إِبْلِيسَ لَأَبِيهِمْ آدَمَ لِيَحْذَرُوا وَيَتَّعِظُوا .

عَهِدْنا ـ أُمَرْنَا وَأُوْحَيْنا.

#### (لِلْمَلاَئِكَةِ)

(١١٦) \_ وَآذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ مَا وَقَعَ فِي ذَٰلِكَ الحِينِ مِنَّا وَمِنْ آدَمَ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ كَيْفَ نَسِيَ وَفَقَدَ العَزِيمَةَ، وَضَعُفَ فَكَانَ ذَٰلِكَ سَبَباً لإِخْرَاجِهِ مِنَ الجَنَّةِ.

لَقَدْ فَضًلَ اللهُ آدَمَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِهِ، وَأُمَرَ المَلَاثِكَةَ بِأَنْ يَسْجُدُوا لَهُ، فَسَجَدُوا جَمِيعُهُمْ إِلَّا إَبْلِيسَ فَإِنَّهُ آمْنَنَعَ وَآسْتَكْبَرَ (أَبَى).

#### (يَا آدَمُ)

(١١٧) \_ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لَادَمَ، مُحَذِّراً مِنْ عَدَاوَةِ إِبْلِيسَ لَهُ، وَلِزَوْجِهِ حَوَّاءَ: يَا آدَمُ إِنَّ إِبْلِيسَ عَدُوَّ لَكَ وَلِمَوْجِكَ، وَهُوَ يُحَاوِلُ إِيدَاءَكُمَا وَإِخْرَاجَكُمَا مِنَ الجَنَّةِ، فَإِيَّاكَ أَنْ يَصْدُرَ عَنْكَ مَا يَسْتَوْجِبُ إِخْرَاجَكَ مِنْهَا فَيَشْقَى فِي طَلَبِ رِزْقِكَ وَتَتْعَبَ وَتُنْصَبَ، وَأَنْتَ هُنَا فِي عَيْشٍ رَغِيدٍ، وَرَزْقِ وَفِير بِلا كُلْفَةٍ وَلا مَشَقَةٍ.

(١١٨) ـ فَإِنَّكَ هُنَا فِي عَيْشِ بِلَا كُلْفَةٍ، وَلَا مَشَقَّةٍ، وَقَدْ ضَمِنًا لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِي هُذِهِ الجَنَّةِ، وَلَا تَشْعُرُ بِذُكُ الجُوعِ وَلَا بِذُكُّ الجُوعِ وَلَا بِذُكُّ العُرْي مِنَ الثَّيَابِ.

#### (تَظْمَأُ)

(١١٩) ـ وَلَا تَعْطَشُ فِي الجَنَّةِ، وَلَا تَشْعُرُ بِخَرِّ الشَّمْسِ وَأَنْتَ تَكْدَحُ فِي سَبِيلِ العَيْشِ خَارِجَ الجَنَّةِ. سَبِيلِ العَيْشِ خَارِجَ الجَنَّةِ.

لا تَضْحَى - لا تَبْرُزُ للشَّمْس فَيُصِيبُكَ حَرُّهَا.

#### (الشَّيْطَانُ) (يَا آدَمُ)

(١٢٠) ـ فَجَاءَهُ الشَّيْطَانُ فِي صُورَةِ نَاصِحٍ مُشْفِقٍ، وَحَاوَلَ إِغْرَاءَهُ وَإِضْلَالُهُ لِيُخَالِفَ مَا عَهِدَ إِنَّهِ رَبُّهُ، وَقَالَ لَهُ إِنَّ الشَّجَرَةَ التِي نَهَاكُمَا اللهُ عَنِ الأَكْلِ مِنْهَا هِيَ شَجَرَةُ الخُلُودِ، مَنْ أَكَلَ مِنْهَا أَصْبَحَ مِنَ الخَالِدِينَ، وَأَصْبَحَ ذَا سُلْطَانٍ، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى وَلَا يَنْتَهِي. فَضَعُفَ آدَمُ وَزَوْجُهُ تِجَاهَ وَأَصْبَحَ ذَا سُلْطَانٍ، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى وَلَا يَنْتَهِي. فَضَعُفَ آدَمُ وَزَوْجُهُ تِجَاهَ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَةِكَ فَاسُجُدُواْ لِاَدَمَ فَسَجَدُوۤ اْ إِلَّاۤ إِنْلِيسَ أَبَى

﴿ فَقُلْنَا يَتَادَمُ إِنَّ هَنَدَاعَدُوُّلُكَ وَلَيْ فَعَلَمَا عَدُوُّلُكَ وَلِيَ فَكِيرَجَنَّكُمُ مِنَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ

ا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ إِ

فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَيْنَادُمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِوَمُلْكِ لَا بَلَى هذا الإغْرَاءِ بِالمُلْكِ، وَالعُمْرِ المَدِيدِ، وَنَسِيَا مَا عَهِدَ اللهُ بِهِ إِلَيْهِمَا، فَأَكَلَا مِنَ الشَّجَرَةِ.

لاَ يَبْلَى - لاَ يَزُولُ وَلاَ يَفْنَى .

#### (سَوْءَاتُهُمَا) (آدَمُ)

(۱۲۱) ـ فَأَكَلاَ مِنَ الشَّجَرَةِ، وَبَدَتْ لَهُمَا عَوْرَاتُهُمَا (سَوَّاتُهُمَا)، وَكَانَتْ مَسْتُورَةً عَنْهُما، فَأَخَذا يَسْتُرَانِهَا بِوَرَقِ الشَّجَرِ، يَشْبِكَانِهِ لِيَسْترا مَوَاضِعَ العِفَّةِ مِنْهُما، وَبِذٰلِكَ عَصَى آدَهُ رَبَّهُ، فَضَلَّ وَغَوَى.

سَوْءَاتُهُمَا . غَوْرَاتُهُمَا .

طَفِقًا يَخْصِفَانِ - أَخَذَا يُلْصِقَانِ.

عَصَى آدَمُ - خَالَفَ النَّهْيَ سَهُوا أَوْ بِتَأْوِيلٍ .

#### (اجْتَبَاهُ)

(١٢٢) ـ ثُمَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَتَابَ عَلَيْهِ، وَهَدَاهُ وَآصْطَفَاهُ وَآجْتَبَاهُ بَعْدَ أَنْ أَلْهَمَهُ اللهُ عَنْهُ، وَغَفَرَ لَهُ. أَنْ أَلْهَمَهُ اللهُ عَنْهُ، وَغَفَرَ لَهُ. آجْتَبَاهُ - آصْطَفَاهُ للنُّمَةِ وَقَوَّمَهُ.

(١٢٣) - فَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى آدَمَ وَزَوْجَهُ وَإِيلِيسَ بِأَنْ يَهْبِطُوا مِنَ الجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ. وَقَالَ لَهُمْ: سَتَكُونُ هُنَاكَ عَدَاوَةُ بَيْنَ ذُرِّيَّةِ آدَمَ، وَذُرِّيَّةٍ إِبْلِيسَ، فَإِذَا جَاءَكُمْ هُدًى مِنْ رَبَّكُمْ عَلَى لِسَانِ رُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ، فَمَنْ تَبِعَ هُدَى اللهِ فَإَنْبِيَائِهِ، فَمَنْ تَبِعَ هُدَى اللهِ فَإِنْ لِيَعْفِى فِى الآخِرَةِ.

#### (الْقِيَامَةِ)

(۱۲٤) - وَمَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَكَفَرَ بِمَا أَنْزَلْتُ عَلَى رُسُلِي، وَأَعْرَضَ عَنْ فِحْرِي وَتَنَاسَاهُ فَسَتَكُونُ مَعِيشَتُهُ فِي الدُّنيا ضَنْكاً لاَ طُمَأْنِينَةَ لَهُ فِيهَا، وَلاَ يَنْشَرِحُ فِيهَا صَدْرُهُ، بَلْ يَبْقَى صَدْرُهُ ضَيِّقاً حَرَجاً، بِسَبَبِ ضَلالِهِ. وَمَا لَمْ يَخْلُص الهُدَى وَاليَقِينُ إلَى قَلْبِهِ، فَإِنَّهُ سَيَبْقَى فِي قَلَقٍ وَحَيْرَةٍ وَشَكَ، يَخْلُص الهُدَى وَاليَقِينُ إلَى قَلْبِهِ، فَإِنَّهُ سَيَبْقَى فِي قَلَقٍ وَحَيْرَةٍ وَشَكَ، وَيَحْشُرُهُ الله يُومَ القِيَامَةِ أَعْمَى البَصْرِ وَالبَصِيرَةِ، قَدْ عَمِي عَلَيْهِ كُلُّ شَيءٍ وَيَحْشُرُهُ الله يُؤْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى البَصْرِ وَالبَصِيرَةِ، قَدْ عَمِي عَلَيْهِ كُلُّ شَيءٍ إلاَّ جَهَنَمَ، لأَنْ الجَهَالَةَ التِي كَانَ فِيهَا فِي الدَّذْيَا تَبْقَى مُلاَزِمَةً لَهُ فِي الاَجْرَةِ.

مَعِيشة ضَنكاً \_ضَيِّقَة شَدِيدَةً.

الله فَأَكَلَامِنْهَا فَبَدَتْ لَهُكُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَغْضِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَةُ وَعَصَى عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَةُ وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ وَفَعُوى

أَمْ أَجْلَبُهُ رَبُّهُ وَفَاكِ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهِ مُ اللَّهِ وَهَدَىٰ

وَمَنْ أَعُرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَغَشُرُهُ مَيْوَمَ الْفَصِيرَ مَا الْفِيكُمَةِ أَعْمَىٰ الْفِيكُمَةِ أَعْمَىٰ

10)

الله عَلَى رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِيَ أَعُمَى وَقَدُ كُنْتُ بَصِيرًا

الآلَّ قَالَ كَذَالِكَ أَنَتُكَ ءَايَنَّنَا فَنَسِينَهُ اللَّ وَكَذَالِكَ أَنْتُكَ ءَايَنَّنَا فَنَسِينَهُ اللَّ

﴿ وَكَذَاكِ نَعْزِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ عِايَنتِ رَبِّهِ - وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىَ

اَفَلَمْ يَهْدِ الْمُمْ كُمْ أَهْلُكُنَا قَبْلَهُم تَعْمُ الْمُكُنَا قَبْلَهُم تَعْمُ الْمُكُنَا قَبْلَهُم تَعْمُ اللَّهُ وَنَ فِي مَسَاكِنِهِمٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَ

و وَلُولَا كَامَةُ سَبَقَتْ مِن رَيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى

يَّا فَاصْبِرْعَكَ مَايَقُولُونَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِرَيِّكَ قَبْلَطُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَغُرُومِهَ أَوْمِنْ ءَانَا بِي ٱلَيْلِ

(١٢٥) \_ فَيَسْأَلُ رَبَّهُ قَائِلاً: لَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا فَلِمَاذَا حَشْرْتَنِي أَعْمَى فِي الأَخِرَةِ؟.

(آیَاتُنَا)

(١٢٦) - فَيَرُدُ اللهُ تَعَالَى عَلَى هٰذا المُتَسَائِلِ مُبَيِّنًا: لَقَدْ أُرْسَلْنَا إِلَيْكَ رُسُلَنَا بِآيَاتِنَا فَأَعْرَضْتَ عَنْها، وَتَنَاسَيْتَها، فَكَذَٰلِكَ نُعَامِلُكَ اليَوْمَ مُعَامَلَةَ المَنْسِيِّ، فَتَتْرَكُ فِي النَّارِ.

(بِآيَاتِ) (الآخِرَةِ)

(١٢٧) ـ وَهٰكَـذا نُجَازِي المُسْـرِفِينَ المُتَجَاوِزِينَ لِلْحُـدُودِ، المُكَذَّبِينَ بِآيَاتِ اللهِ، فَنُذِيقُهُمْ عَذَابَنَا فِي الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ، وَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ أَلَماً مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا، وَهُوَ دَائِمٌ أَبَداً سَرْمَداً.

(مَسَاكِنِهِمْ) (لآيَاتٍ)

(١٢٨) ـ مَا لِهَوُلاءِ المُكَذِّبِينَ لاَ يَهْتَدُونَ، وَلاَ يَتَّعِظُونَ، مَعَ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ كَمْ أَهْلَكُنَا مِنَ الْأَمَمِ التِي كَذَّبَتِ الرُّسُلَ قَبْلَهُمْ، فَبَادُوا وَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ، وَلاَ عَيْنُ وَلاَ أَثَرُ، كَمَا يُشَاهِدُونَ ذَلِكَ مِنْ دِيَارِهِمُ الخَالِيَةِ، التِي خَلَفُوهُمْ فِيهَا، وَهُمُ الآنَ يَمْشُونَ فِيهَا أَفَلَمْ يُرْشِدْهُمْ (يَهْدِ لَهُمْ) مَا فَعَلْنَاهُ بِالْأَمَمِ الخَالِيَةِ مِنَ الإهلاكِ وَالإَبَادَةِ، وَيَحْمِلْهُمْ عَلَى الاعْتِبَارِ وَالاتّعاظِ؟ بِالْأَمَمِ الخَالِيةِ مِنَ الإهلاكِ وَالإَبَادَةِ، وَيَحْمِلْهُمْ عَلَى الاعْتِبَارِ وَالاتّعاظِ؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ بَرَاهِينَ وَحُجَجاً وَدَلالاتٍ لأَصْحَابِ العُقُولِ السَّلِيمَةِ المُدْرِكَةِ؟

أَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ - أَلَمْ يُرْشِدْهُمْ، وَيُوَضَّحْ لَهُمْ.

كُمْ أَهْلَكْنا \_ كَثِيراً مَا أَهْلَكْنَا مِنَ الْأَمَمِ المَاضِيةِ .

(١٢٩) - وَلَوْلَا الْكَلِمَةُ السَّابِقَةُ مِنَ اللهِ بِأَنَّهُ لَا يُعَذِّبُ أَحَداً إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الصُّجَّةِ عَلَيْهِ، وَلَوْلا الأَجَلُ المُسَمَّى الذِي أَمْهَلَهُمُ اللهُ إِلَيْهِ لِحُلُولِ العُذَابِ بِهِمْ، وَهُوَ يَوْمُ القِيَامَةِ لَجَاءَهُمُ العَذَابُ بَغْتَةً، وَحَلَّ بِهِمْ مَا حَلَّ بِالْقُرُونِ الْأُولَى.

لِزاماً - لازِماً لَهُمْ لا يَتَأَخَّرُ عَنْهُمْ.

أُجَلُ مُسَمِّى - يَوْمُ القِيَامَةِ.

(آنَاءِ) (الليل ِ)

(١٣٠) \_ يُسَلِّي اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ فَيَقُولُ لَهُ: أَصْبِرْ عَلَى تَكْذِيبِ

فَسَيِّحٌ وَأَطُرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

آ وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيُكَ إِلَى مَامَتَعْنَابِهِ عَلَيْ اللهُ مَامَتَعْنَابِهِ عَ أَزُوكِ جَامِّنَهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخُيَوْقِ ٱلدُّنْيَا لِيَعْتِنَهُمْ فِيهُ وَرِزْقُ رَبِكَ خَيْرٌ وَٱبْقَى لِنَفْتِنَهُمْ فِيهُ وَرِزْقُ رَبِكَ خَيْرٌ وَٱبْقَى

شَ وَأَمُرُ أَهَ لَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصَّطَبِرُ عَلَيْهَا ۖ لَانسَّنَاكُ رِزْقَا ۖ خَنُ نَزُزُقُكَ ۗ وَٱلْعَلَقِبَةُ لِلنَّقُوى

وَقَالُواْلُوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِّن َّرَبِّهِ عَلَيْ وَقَالُواْلُوْلَا يَأْتِينَا فِي الْمُحْفِ أُولَمُ تَأْتِهِم بِيِّنَةُ مَافِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى

هُوُلاءِ المُكَذُّبِينَ، وَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ، وَبَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ (قَبْلَ غُرُوبِهَا)، وَفِي فَتَرَاتِ اللَّيْلِ، فَالتَّسْبِيحُ آتِّصَالُ بِاللهِ تَعَالَى، وَالنَّفْسُ التِي تَتَّصِلُ بِاللهِ تَـطْمَئِنُّ وَتَـرْضَى. فَالْـرِّضَا ثَمَـرَةُ التَّسْبِيحِ وَالنَّفْسِ. وَالْحِبَادَةِ، وَهُوَ وَحْدَهُ جَزَاءٌ حَاضِرٌ يُنْبُعُ مِنْ دَاخِلِ النَّفْسِ.

آنَاءَ اللَّيْلِ - سَاعَاتِ اللَّيْلِ .

(أَزْوَاجاً) (الْحَيَاةِ)

(١٣١) - وَلاَ تُطِلِ النَّظَرَ آسْتِحْسَاناً وَرَغْبَةً فِيمَا مُتَّعَ بِهِ هُؤُلاَءِ الْمُتْرَفُونَ مِنَ النَّعِيم ، فَإِنَّما هُوَ زَهْرَةً زَائِلَةً ، وَنِعْمَةً حَائِلَةً ، يَخْتَبِرُهُمُ الله بِهَا ، وَلَيَعْلَمَ هَلْ يُؤَدُّونَ شُكْرَها كَانَتْ وَيَالاً عَلَيْهِمْ . وَقَدْ آتَاكُ اللهُ خَيْراً مِمّا آتَاهُمْ ، فَرضَاهُ خَيْرُ وَأَبْقَى .

أَزْواجاً مِنْهُمْ - أَصْنَافاً مِنَ الكُفَّادِ.

زُهْرَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيا - زِينَتَها وَبَهْجَتَها.

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ -لِنَجْعَلَهُ فِتْنَةً لَهُمْ.

(بِالصَّلَاقِ) (نَسْأَلُكَ) (الْعَاقِبَةُ)

(١٣٢) - وَأَمُو أَهْلَكَ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ فِي أَوْفَاتِهَا، لِتُنْقِذَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ، وَآصْبِو أَنْتَ عَلَيْهَا وَأَدِّهَا كَامِلَةً حَقَّ أَدَائِها، فَالوَعْظُ بِالفِعْلِ أَشَدُّ أَثُراً مِنْهُ بِالفَوْلِ . وَإِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ أَتَاكَ الرِّزْقُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَحْتَسِبُ، وَلَمْ تَكُلَّفُ أَنْتَ رِزْقَ نَفْسِكَ . وَكَانَ الأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ إِذَا نَزَلَ بِهِمْ أَمْرٌ فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاقِ . وَجَانَ الْمَائِياءُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ إِذَا نَزَلَ بِهِمْ أَمْرٌ فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاقِ . وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ القُدُسِيِّ : (يَا آبْنَ آمْنَ آمَ مَنْ مَنْ عَلْمُ مَلْتُ صَدْرَكَ عِنَى ، وَأَشَدَّ فَقْرَكَ . وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلَاتُ صَدْرَكَ فِي أَمُلْاتُ مَدْرَكَ مَاجَهُ . وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلَاتُ صَدْرَكَ شَعْلًا ، وَلَمْ أَشَدْ فَا التَّرِمِذِي وَابْنُ مَاجَهُ ) .

وَإِنَّ حُسْنَ الْعَاقِبَةِ - وَهِيَ هُنَا الْجَنَّةُ ـ سَتَكُونٌ جَزَاءً لِمَنِ آتَّقَى رَبَّهُ وَأَطَاعَهُ.

(١٣٣) \_ وَقَالَ الكُفَّارُ فِي عِنَادِهِمْ: هَلاَ يَأْتِينَا مُحَمَّدٌ بِمُعْجِزَةٍ، وَحُجَّةٍ، وَبُرْهَانِ مِنْ عِنْدِ رَبَّهِ (بِآيَةٍ)، تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ فِي أَنَّهُ مُرْسَلٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ، كَمَا جَاءَ مُوسَى بِالْعَصَا وَالْيَدِ، وَعِيسَى بِإِحْيَاءِ المَوْتَى، وَصَالِحُ بِالنَّاقَةِ. . وَيَرُدُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ قَائِلاً: لَقَدْ جَاءَهُمْ مُحَمَّدٌ بِالقُرآنِ الذِي أُنْزَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَهُو أَعْظَمُ الآيَاتِ، وَأَكْبَرُ المُعْجِزَاتِ فَالرَّسُولُ رَجُلٌ أُمِّي لاَ يَقْرأُ وَلاَ يَكْتُبُ، وَالقُرآنُ يَصِلُ حَاضِرَ الرِّسَالَةِ بِمَاضِيهَا، وَيُوحِدُ طَبِيعة وَلاَ يَكْتُبُ، وَالقُرآنُ يَصِلُ حَاضِرَ الرِّسَالَةِ بِمَاضِيهَا، وَيُوحِدُ طَبِيعة

أَتَّجَاهِهَا، وَيُبَيِّنُ وَيُفَصَّلُ مَا أُجْمِلَ فِي الكُتُبِ السَّابِقَةِ (الصُّحُفِ الْأُولَى).

بَيِّنَةُ - القُرْآنُ المُعْجِزُ، أَو الآيَاتُ.

# (أَهْلَكْنَاهُمْ) (آيَاتِكَ)

(١٣٤) - وَلَـوْ أَنْنَا أَهْلَكُنَا هَوُلاءِ المُكَذِّبِينَ قَبْلَ أَنْ نُرْسِلَ إِلَيْهِمْ هٰذَا اللَّرُّانَ الْعَظِيمَ، لَقَالُوا: هَلَّا الرَّسُولَ الكَرِيمَ، وَقَبْلَ أَنْ نُنْزِلَ عَلَيْهِمْ هٰذَا القُرْآنَ الْعَظِيمَ، لَقَالُوا: هَلَّ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا يَا رَبُّ رَسُولًا قَبْلَ أَنْ تُهْلِكَنَا حَتَّى نُؤْمِنَ بِهِ وَنَتْبَعَهُ، قَبْلَ أَنْ يَحِلُّ بِنَا الغَلَ وَالخِرْيُ، وَلَكِنَّ يَحِلُّ بِنَا الغَّلُ وَالخِرْيُ، وَلَكِنَّ يَحِلُ بِنَا الذَّلُ وَالخِرْيُ، وَلَكِنَّ يَحِلُ بِنَا المُكَذَّبِينَ مُتَعَنَّتُونَ مُعَانِدُونَ، لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَهُمُ الرَّسُولُ بِكُلِّ فَوْلَاءِ المُكَذَّبِينَ مُتَعَنَّتُونَ مُعَانِدُونَ، لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَهُمُ الرَّسُولُ بِكُلِّ

مِنْ قَبْلِهِ \_ مِنْ قَبْلِ الإِثْبَاتِ بِالبَيِّنَةِ .

نَخْزَى ـ نَفْتَضِحَ فِي الآخِرَةِ بِالعَذَابِ.

#### (أَصْحَابُ) (الصِّرَاطِ) (١٣٥) - وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِمَنْ كَذَّبَكَ وَخَالَفَكَ، وَآسْتَمرَّ عَلَى كُفْرِهِ

وَعِنَادِهِ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَمِنْكُمْ مُنْتَظِرٌ مُتَرَبِّصٌ لِلْمَصِيرِ وَالْعَاقِبَةِ، وَإِنَّ عَاقِبَةَ المُكَذَّبِينَ مَعْـرُوفَةً، وَمَصِيـرَهُمْ أَسْـوَأُ مَصِيـرٍ، وَإِنِ آعْتَقَــدُوا هُمْ أَنَّ مَصِيرَهُمْ سَيَكُونُ غَيْرَ ذَلِكَ.

وَفِي يَوْمِ الحِسَابِ يَعْلَمُ المُكَذَّبُونَ مَنْ هُمُ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى طَرِيقِ اللهَدَى المُوصِلِ إِلَى اللهِ، وَمَنْ هُمُ الَّذِينَ آهْتَدُوا إلى الحَقِّ وَسُبُلِ اللهَ شَاد.

الله عَلَكُ لُّمُّ مَّرَيِّصُ فَرَيَّصُواً فَ فَكَ يَصُواً فَيَ فَعَرَبَصُواً فَيَ فَصَحَبُ فَسَحَبُ الْمَدِي وَمَنِ الْمُتَدَى الصِّرَ طِ السَّوِيّ وَمَنِ الْمُتَدَى



اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ الْهُ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ (الْبَذِينِ) مُعْرِضُونَ مُعْرِضُونَ

﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِن دَّبِّهِم مَّن ذِكْرِمِن دَّبِهِم مَّن ذِكْرِمِن دَّبِهِم مَّن ذِكْرُمِن مُعُودًا لَكُمْ يَلْعَبُونَ لَعْمُونَ لَعْمُونَ الْمَعْدُونَ وَهُمْ يَلْعَبُونَ

﴿ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمْ قُلَسُرُّواْ النَّجُوى النَّيْ النَّيَةُ وَالنَّيْ النَّيْ الْمَثْلُ النَّيْ الْمَثْلُ النَّيْ الْمَثْلُ النَّيْ الْمَثْلُ النَّيْ الْمَثْلُ النَّيْ الْمَثْلُ الْمَثْلُ النَّيْ الْمَثْلُ الْمَثْلُ الْمَثْلُ الْمُثَالُونُكُ النَّيْ الْمُثَالُونُكُ النَّيْدُ الْمُثَالُونُكُ النَّيْدُ الْمُثَالُونُكُ النَّيْدُ الْمُثَالُونُكُ النَّيْدُ الْمُثَالُونُكُ النَّيْدُ الْمُثَالُونُكُ النَّذُ الْمُثَالُونُ النَّهُ الْمُثَالُونُكُ النَّهُ الْمُثَالُونُكُ النَّالُ الْمَثَالُونُ النَّهُ الْمُثَالُونُ النَّمُ الْمُثَالُونُ النَّهُ الْمُثَالِقُونُ النَّالُ الْمُثَالِقُونُ النَّالُ الْمُثَالِقُونُ النَّالُ الْمُثَالُونُ النَّالُ الْمُثَالِقُونُ النَّالُ الْمُثَالِقُونُ النَّالُ الْمُلْعُلُونُ النَّالُ الْمُلْعِلَيْكُونُ النَّالُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْعُلُونُ الْمُلْعُلُونُ الْمُنْفُونُ النَّالُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلَقُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلَقُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ

﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿

(١) ـ يُنبَّهُ اللَّهُ تَعَالَى النَّاسَ إلى آقْتِرَابِ وَقْتِ قِيَامِ السَّاعَةِ، وَدُنُو مَوْعِدِهَا. وَمَتَى قَامَتِ السَّاعَةِ، وَدُنُو مَوْعِدِهَا. وَمَتَى قَامَتِ السَّاعةُ حَشَرَ اللَّهُ الحَلاثِقَ إليه لِيحَاسِبَهُم عَلَى مَا عَمِلُوهُ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا، ولِيَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدِ بِما عَمِلَ. وَلكنَّ النَّاسَ غَافِلونَ عَنْ أَمْرِ السَّاعَةِ وَأَمْرِ الحِسَابِ، وإذا نُبَّهُوا مِنْ غَفْلَتِهِمْ بِمَا يُتْلَى عَلَيْهِم مِن الآيَاتِ والنَّذُرِ أَعْرَضُوا وآسْتَكُبَرُوا، ورَفَضُوا الاسْتِماعَ إلى مَا يُقَالُ لَهُمْ. اقْتَرَت \_ قَرُبَ وَدَنا.

- (٢) وإذا تَجَدَّدَ لَهُمُ التَّذْكِيرُ بِالسَّاعَةِ والحسابِ، بِما يُنَزِّلُهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيمِ مِنَ القُرآنِ، اسْتَمَعُوا إلى مَا يُتْلَى عَلَيهِمْ، وهُمْ لاعِبُونَ سَاخِرونَ. مُحْدَثٍ ـ تنزيلُه بِالوَحْى، جَدِيدُ إِنْزَالُهُ.
- (٣) وَيَسْتَمِعُونَ إِلَى آيَاتِ اللَّهِ المَنزَّلَةِ عَلَى رَسُولِهِ ﴿ وَقُلُوبُهُمْ لَاهِيَةً مُسْتَهِزِنَةً، وقد أَخَذُوا يَتَناجَوْنَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَيَتَحَدَّثُ بَعْضُهِم إِلَى بَعْضِ سِرَّا، فَقَالَ الكُفَّارُ (الذينَ ظَلَمُوا): هل الرَّسُولُ إِلَّا بَشَرُ يَأْكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الناسُ، ويشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُونَ، فَكَيْفَ اخْتَصَّهُ اللَّهُ بِالوحْي مِنْ دُونِهِم؟ (وهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ اسْتِبْعَاداً لأَنْ يَكُونَ نَبِياً حَقَّا لأَنَّهُ مِنَ البَشَرِي. وإِنَّ مَا جَاءَهُم بِهِ مُحَمَّدُ إِنْ هُوَ إِلاَّ سِحْرٌ، لاَ حَقِيقةَ لَهُ، فَكَيْفَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَتَبِعُونَه، وَيَسْتَجِيبُونَ لِدَعْوَتِهِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟.

#### (قَالَ)

(٤) - وَيُجِيبُ اللَّهُ تَعَالَى هؤلاءِ المُفْتَرِينَ عَلَى مَا قَالُوهُ، واخْتَلَقُوهُ مِنَ الْكَذِبِ والبَّهْتَانِ: قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: إِنَّكُمْ وإِنْ أَسْرَرْتُمْ قَوْلَكُمْ، وَطَعْنْتُمْ فِي الْكَذِبِ والبَّهْتَانِ: قُلْ لَهُمْ فَهُوَ لاَ تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فِي السَّمَاءِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ، وهُو الذي أُنزَلَ القُرآنَ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِي بِمِثْلِهِ أَوْ أَنْ يَخْتَلِقَهُ وَيَتَقَوَّلَهُ، وَهُو السَّمِيعُ لأَقْرَالِكُمْ، العَلِيمُ بِأَحْوَالِكمْ.

(أَضْغَاثُ) (أُحْلَامٍ) (افْتَراهُ) (بِآيَةٍ)

(٥) ـ يُخْبِرُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ تَعَنَّتِ الكُفَّادِ، والْحَادِهِمْ، واختِلَافِهِمْ فِيمَا يَصِفُونَ بِهِ القُرْآنَ، وكيرَتِهِمْ وَضَلَالِهِمْ عَنْهُ، فَتَارَةً يَجْعَلُونَهُ سِحْراً، وتَارَةً يَضِفُونَ بِهِ القُرْآنَ، وكيرَتِهِمْ وَضَلَالِهِمْ عَنْهُ، فَتَارَةً يُجْعَلُونَهُ سِحْراً، وتَارَةً

يَجْعَلُونَه أَضْغَاثَ أَحْلَامٍ ، أَيْ أَحْلَاماً مُخْتَلَطةً يَرَاهَا مُحَمَّدُ وَيَرْوِيهَا، وَتَارَةً يَجْعَلُونَهُ مُفْتَرًى، اخْتَلَقَهُ مُحَمَّدٌ وَنَسَبُهُ إلى اللَّهِ تَعَالَى، وَتَارَةً يَقُولُونَ إِنَّهُ شِعْرُ... ثُمَّ يُجَاوِلُونَ التَخَلُّصَ مِنْ هَذَا الِحَرَجِ بِأَنْ يَطْلُبُوا بَدَلَ هَذَا الفُرْآنِ

خَارِقَةً مِنَ الخَوَارِقِ التِي جَاءَ بِهِا الْأَنْبِياءُ الْأُولُونَ: كَنَاقَةِ صَالِحٍ ، وَمُعْجِزَاتِ مُوسَى وَعِيسَى ، التِي تُثْبِتُ نُبُوّةَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَلاَ تَتْرُكُ مَجَالاً لأَحَدٍ لِيُنَازِعَ فِيها ، وَكَا تَتْرُكُ مَجَالاً لأَحَدٍ لِيُنَازِعَ فِيها ، وَكَانَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الرَسُولَ إِذَا جَاءَهُم بِمُعْجِزَةٍ خَارِقَةٍ آمَنُوا بِهِ .

أَضْغَاثُ أَخْلَامٍ - تَخَالِيطُ أُخْلاَمٍ رَآهَا فِي نَوْمِهِ.

،) (أَهْلَكْنَاهَا)

(7) - وَيَرُدُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيهِم مُكَذِّباً مَقَالَتَهُمْ هَذه - أَيْ إِنَّ الرسُولَ إِذَا جَاءَهُمْ بِخَارِقَةٍ آمَنُوا بِهِ - فَيَقُولُ تَعَالَى: لَمْ تُؤْمِنْ قَرْيَةٌ مِنَ القُرَى التِي أَهْلَكَهَا اللَّهُ بِخَارِقَةٍ آمَنُوا بِهِ - فَيَقُولُ تَعَالَى: لَمْ تُؤْمِنْ قَرْيَةٌ مِنَ القُرَى التِي أَهْلَكَهَا اللَّهُ بِكَفْرِها، بِالآيَاتِ التِي جَاءَهَا بِها رَسُولُهَا، بَلْ كَذَّبَتْ بِهَا، فَأَهْلَكَهَا اللَّهُ بِكُفْرِها، أَفْتُومُنُ هَوُلاءِ بِالآيَاتِ لَوْ رَأُوهَا مِنْ دُونِ أُولَئكَ؟ وهُم أَشَدُّ مِمَّنْ سَبَقُوهُم كُفْراً، وَعُنُواً، واسْتَكْبَاراً، وعناداً؟

(فَاسْأَلُوا)

(٧) - وَيَرُدُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ أَنْكَرَ بِعْنَةَ الرُّسُلِ مِنَ البَشَرِ قَائِلاً: إِنَّ جَمِيعَ الذِينَ أَرْسِلُوا قَبْلَكَ يَا مُحَمَّدُ كَانُوا مِنَ البَشَرِ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ مِنْهُمْ من الذِينَ أَرْسِلُوا قَبْلَكَ يَا مُحَمَّدُ كَانُوا مِنَ البَشَرِ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ مِنْهُمْ من المَلَائِكَةِ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الدِينَ جَاؤُوهُمْ مِنَ الْأَمَمِ المُتَقَدِّمَةِ (اليهُودِ والنَّصَارَى) هَلْ كَانَ الرَّسُلُ الذِينَ جَاؤُوهُمْ مِنَ البَشَر أَمْ مِنَ المَلَائِكَةِ؟

(جَعَلْنَاهُمْ) (خَالِدِينَ)

(٨) - يَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ الرُّسُلَ مِنَ المَلَاثِكَةِ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وَإِنَّمَا جَعَلَهُمْ مِنَ البَشَرِ لَهُمْ أَجْسَادُ، وَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وَيَشْرَبُونَ مِشْلَ النَّاسِ، وَيَدْخُلُونَ إِلَى الْأَسْوَاقِ يَتَكَسَّبُونَ بِالتَّجَارَةِ والعَمَلِ، وَلَا يَضُرُّهُمْ ذَلِكَ وَلَا يَشْتَقِصُ مِنْهُمْ شَيئاً، وكَانُوا يَعِيشُونَ فِي الدُّنْيا مِثْلَ البَشَرِ، ويَمُوتونَ فَلِكَ وَلَا يَتَخَصُ مِنْهُمْ شَيئاً، وكَانُوا يَعِيشُونَ فِي الدُّنْيا مِثْلَ البَشَرِ، ويَمُوتونَ مِثْلَهُمْ وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ أَحَداً مِنْهُم خَالِداً، وإِنَّمَا امْتَازُوا عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ البَشِرِ مِمْ النَّشِرِ بِمَا يُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِنَ الوَحْي مِنْ رَبُهمْ. البَشَرِ بِمَا يُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِنَ الوَحْي مِنْ رَبُهمْ.

نَ بَلْقَالُوٓاأَضْغَنثُأَحُلَم بَلِ اَفْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَشَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِثَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ الْأَوَّلُونَ

هُ مَآءَامَنَتَ قَبْلُهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهُم مُنوَّمِنُونَ أَهُم يُؤْمِنُونَ أَهُم مُنوَّمِنُونَ

﴿ وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ إِلَّارِجَالَا نُوۡجِىۤ إِلَيۡمِمۡ فَسۡتَلُوۤاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ

﴿ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَاكَانُواْ خَلِدِينَ خَلِدِينَ

المُمَّصَدَقَنَهُمُ ٱلْوَعُدَ فأنجينكهم وكمن نشاء وأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ

٥ لَقَدْأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ كِتَنْبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ

ا وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْناً بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخُرِينَ

🐠 فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَاهُم مِّنْهَا يَرُكُضُونَ

تُ لَاتَرَكُضُواْ وَارْجِعُواْ إِلَى مَا الْتَرْفُتُمُ وَالْمِعُواْ إِلَى مَا الْتَرْفِيةِ وَمَسْكِنِكُمُ لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمُ الْعَلَكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(صَدَقْنَاهُم) (فَأَنْجَيْنَاهُم)

(٩) ـ وَقَـدٌ وَعَدَ اللَّهُ رُسُلَهُ، فِيمَا أَوْحَاهُ إِلَيْهِم، أَنَّهُ سَيُهْلِكُ الطَّالِمِينَ المُكَذِّبينَ (المُسْرِفِينَ)، وأَنَّهُ سَيُنْجِي رُسُلَهُ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُمْ، فَصَدَقَهُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، وأَنْجَاهُمْ والذِينَ آمَنُوا مَعَهُم، وأَهْلَكَ المُسْرِفِينَ المُتَجَاوِزينَ الحَدَّ فِي تُكْذِيبِهِمْ، وَدَمَّرَ عَلَيْهِم.

(١٠) - يُنَبُّهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى شَرَفِ القُرْآنِ، وَيحُثُ النَّاسَ عَلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ فَيَقُولُ: إِنَّهُ أَنْزَلَ القُرآنَ عَلَى مُحَمَّد ﷺ ، وفيه عِظَتُهُم بِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ مَكَارِمِ الْأُخْلَاقِ، وَفَاضِلِ الآدَابِ وَسَدِيدِ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ، مِمَّا فِيهِ سَعَادَةُ البَشَرِ، فِي حَيَاتِهِم الدُّنْيُويَّةِ والْأُخْرَوِيَّةِ (ذِكْرُكُمْ)، ثُمَّ حَثُّهُمْ عَلَى التَفَكُّر فِيهِ، وَعَلَى تَدَبُّرُهِ، لأنَّ مَنْ لَمْ يَتَفَكُّرْ وَلَم يَتَدَبُّرْ كَأَنَّهُ لاَ عَقْلَ لَهُ. فِيهِ ذِكْرُكُمْ لِيهِ مَوْعِظَتُكُمْ أَوْ شَرَفُكُمْ وَصِيتُكُمْ.

(اخرین)

(١١) - لَقَدْ الْهَلَكْنَا قُرِّي وأَمَماً كَثِيرَةً كَانَتْ ظَالِمةً بِكُفْرِها وَفَسَادِها، وتَكْذِيبها الرُّسُلَ، وأنَّشَأَنَا بَعْدَهُم أَقْوَاماً آخَرِينَ، خَلَفُوهُم فِي الأرْض. كُمْ قَصَمْنَا ـ كَثيراً مَا أَهْلَكْنَا.

(١٢) - فَلَمَّا تَيَقَّنُوا مِنْ أَنَّ العَذَابَ نَازِلٌ بسَاحَتِهمْ لَا مَحَالَةَ ، كَمَا أَنْذَرَهُمْ بهِ أَنبِيَاوُهُم، أَخَذُوا يَفِرُّونَ مِن دِيَارِهم وقُرَاهُمْ، وكَانُوا قَبْلَ حُلُول ِ العَذَابِ يَسْتَكْبُرُونَ عَلَى رُسُلِهم، وَيُكَذِّبُونَهُم.

أَحَسُوا بَأْسَنَا \_ أَدْرَكُوا بِحَاشِتِهِمْ عَذَابَنا الشَّدِيدَ.

يَرْكُضُونَ يَهْرُبُونَ مُسْرِعِينَ.

(ومَسَاكِنِكُمْ) (تُسْأَلُونَ)

(١٣) ـ وَيَتَهَكَّمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيهِم لِفِرادِهِمْ هَرَباً مِنَ العَذَابِ، ويَأْمُرُ بِأَنْ يُنَادَى عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ فِيهِ مِنَ النَّعْمَةِ والسُّرُورِ، والعَيْشِ الرَّغِيدِ، والمَسَاكِن الطُّلِّبَةِ، لِتُسْأَلُوا عَمَّا كُنْتُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ ، وَهَلْ أَذَّنْتُمُ الشُّكْرَ عَلَيْهِ للَّهِ تَعَالَى.

أَتْرَفْتُمْ فِيهِ - نُعُمْتُمْ فِيهِ وَبَطِرتُمْ.

# و قَالُواْيَوَيِلْنَآ إِنَّا كُنَّا طَلِمِينَ

🥮 فَمَازَالَت تِّلُكَ دَعُوَىٰهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَا هُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ

ا وَمَاخَلَقُنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَنعِبِينَ

ا لَوْ أَرَدْنَا آَنَ نَّنَّخِذَ لَهُوَا لَّا تَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ

(يَا وَيْلَنَا) (ظَالِمِينَ)

(١٤) ـ وَحِينَما اسْتَشْعَرُوا اليَّأْسَ مِنَ النَّجَاةِ والخَلَاصِ مِنَ العَذَابِ، لَمْ يَجِدُوابُدًا مِنَ الاعْتِرافِ بِظُلْمِهِم وِذُنُوبِهِمْ ، وأُخَذُوا يُرَدِّدُونَ عِبارَةَ: يَا وَيْلَنَا

إنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. (أَيْ إِنَّهُمْ يُنَادُونَ يَا هَلَاكاً وَيَا تَبَاراً لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِم برَبِّهم، وظُلْمِهِم لِإنْفُسِهِمْ).

(دَعْوَاهُمْ) (جَعَلْنَاهُم) (خَامِدِينَ)

(١٥) ـ وَمَٰا زَالُوا يُرَدُّدُونُ تِلْكَ المَقَالَةَ، وَهِيَ الاعْتِرَافُ بالظُّلْمِ والكُفْرِ، حَتَّى حَصَدَهُمُ اللَّهُ حَصْداً، وأَهْلَكَهُم وأَخْمَدَ أَنْفَاسَهُم، فَلَمْ يَعُدْ يُسْمَعُ لَهُمْ

> حَصِيداً \_ كالنَّبَاتِ المَحْصُودِ بالمَنَاجلِ . خَامِدِين - مَيِّتِينَ كَالنَّارِ التِي سَكَنَ لَهيبُهَا.

(١٦) ـ لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ تَعَالَى السَّمَاوَاتِ والْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، بِهَذَا النَّظَامِ المُحْكَمِ البَدِيعِ ، إِلَّا بالحَقُّ والعَدْل ِلِفَوَائِدَ دِينِيَّةٍ ، وَحِكَم ِرَبَّانِيَّةٍ ، وِمِنْهَا أَنْ تَكُونَ دَلِيلًا عَلَى مَعْرَفَةِ خَالِقِهَا، وَوَسِيلَةً لِلْعِظَةِ والاعْتِبَارِ، وَلَمْ يَخْلُقُها لِلْعَبَثِ وَاللَّهُو وَالتُّسْلِيَةِ.

(لاتَّخَذْنَاهُ) (فَأَعِلِينَ)

(١٧) إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُق السَّمَاوَاتِ والْأَرْضَ وَلَا الجُّنَّةَ والنَّارَ. . لِلَّهُو والتُّسْلِيَةِ والعَبَثِ، وإنَّما خَلَقَهَا لِحِكْمَةِ قَدَّرَها، وَصَوَّرَ المَحْلُوقَاتِ لِغَايَةٍ رَمَى إِلَيْهَا، وَجَعَلَ لَهُمُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ والعُقُولَ لِمَنَافِعَ اعْتَبَرَها، وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كُلُّه لِلُّهُو وَالعَبَثِ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّهُ لَنْ يَتْرُكَهُمْ سُدَّى بَلْ إِنَّهُ سَيُحاسِبُهُمْ وَيُؤَاخِذُهُمْ عَلَى مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا.

وَيُنَزُّهُ اللَّهُ تَعَالَى نَفْسَهُ الكَريمَةَ عَنِ اللَّهُو والعَبَثِ والبَاطِل ، وَعَنِ الصَاحِبَةِ وَالْوَلَدِ، أَى وَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ

(ولوْجَرْفُ امْتِنَاع لامْتِنَاع ، تُفِيدُ امْتِنَاعَ وُقُوع فِعْلِ الْجَوابِ لامْتِنَاع وُقُوع فِعْلِ الشَّرْطِ . ۚ فَاللَّه سُبحَانَه لَمْ يُرِدْ أَنْ يَتَّخِذَ لَهُواً فَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَهُوَّ لاَ مِنْ لَدُنْهُ، وَلاَ مِنْ شَيءخَارِجِ عَنْهُ).

(وقَالَ مُجَاهِدٌ كُلُّ شَيءٍ فِي القُرْآنِ (إنْ) فَهُوَ إِنْكَارُ أَي مَا كُنَّا فَاعِلِينَ) نَتْخِذَ لَهُواً \_ مَا يُتَلَهَّى بِهِ مِنْ صَاحِبَةٍ أَوْ وَلَدٍ

#### (الْبَاطِل)

(١٨) - وَمِنْ شَأَنِه تَعَالَى الذي يَلِيقُ بِهِ هُوَأَنْ يُبَيِّنَ الحَقَّ، فَيَدْحَضَ بِهِ البَاطِلَ وَيُدْهِفَهُ، وَأَنَّهُ يَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلَى البَاطِل فَيكْسِرُ دِمَاعَه (يَدْمَغُهُ)، وَيُهْلِكُهُ، والوَيْلُ والعَذَابُ الشَّدِيدُ للَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ للَّهِ وَلداً أو صَاحِبَةً، مِمَّا يَقُولُونَ وَيَفْتُرُونَ وَيَصِفُونَ رَبِّهم عَلَى غَيْر حَقِيقَتِه.

(بَلْ - حَرْفٌ يَعْنِي الإِضْرَابَ عَنِ الحَدِيثِ السَّابِقِ وَالعُدُولَ عَنْهُ إلى حَدِيثٍ آخَرَ، وَهُنَا يَعْنِي العُدُولَ عَنْ حَدِيثِ اللَّهْوِ إلى الحَدِيثِ عَنِ الحَقِّ وَغَلَبَتِهِ عَلَى البَّاطِل).

نَقْذِفُ بِالحَقِّ - نَرْمِي بِهِ وَنُورِدُهُ.

فَيَدْمَغُهُ ـ فَيُزْهِقُهُ وَيَمْحَقُهُ، أَو يَكْسِرُ دِمَاغَهُ.

زَاهِقُ - ذَاهِبٌ، مُضْمَحِلُ.

الْوَيْلُ - الهَلَاكُ.

#### (السَّمَاوَاتِ)

(١٩) - وللَّهِ جَمِيعُ المَخْلوقاتِ فِي السَّمَـاوَاتِ والأرْضِ ، خَلْقاً وَمُلْكاً وتَدْبِيراً وَتَصَرُّفاً، وإحياءً وَحِسَاباً... دُونَ أَنْ يَكُونَ لأَحَدٍ فِي ذَلِكَ شَيءً مِنْ سُلْطَانِ.

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ الملَاثِكَةَ، الـذينَ شَرُفَتْ مَنْزِلَتُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِم، لَا يَسْتَعْظِمُونَ عِبَادَتَهُ، ولاَ يَكِلُونَ عَنْهَا، وَلاَ يَتْعَبُونَ، وَلاَ يَتَوَقَّفُونَ.

لَا يَسْتَحْسِرُونَ- لا يَكِلُّونَ ولا يَعْيَوْنَ.

والحُسُورُ ـ تَوَقُّفُ الدَّابَةِ عَنِ السَّيْرِ كَلَالًا وتَعَبًّا.

#### (اللَّيْلَ)

(٢٠) - فَهُمْ دَائِبُونَ فِي تَسبِيحِهِمْ للَّهِ وَتَنْزِيهِهِ، وفِي عِبَادَتهمْ إِيَّاهُ لَيلَ نَهارَ لا يَتَوَقَّقُونَ عَنْ ذَلِكَ لَحْظَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

لَا يَفْتُرُونَ ـ لا يَتَوَقَّفُونَ وَلاَ يَسْكُنُّونَ عَنَّ نَشَاطِهِم في التَّسْبِيحِ .

#### (آلِهَةً)

(٢١) - يُنكِرُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الكَافِرِينَ عِبَادَتَهُم آلهةً مِن دُونِ اللَّهِ، فقالَ تَعَالَى: إِنَّ هَذِه الآلِهَةَ التي جَعَلَهَا الظَّالِمُونَ آلهَةً وأَنْدَاداً للَّهِ، لا يَسْتَطِيعونَ شَيْئاً مِنْ خَلْقٍ وَنَشْرٍ وَحَشْرٍ، ورِزْقِ للعبادِ، فَكَيْفَ جَعَلُوها أَنْدَاداً للَّهِ وَأَمْثَالًا، وَعَبَدُوها مَعَهُ، وهُو وَحْدَهُ الخَالِقُ الرازِقُ المُهَيْمِنُ؟ وَعَبَدُوها مَعَهُ، وهُو وَحْدَهُ الخَالِقُ الرازِقُ المُهَيْمِنُ؟ يُنْشِرُون ـ يُحْيونَ المَوْتَى ويُخْرِجُونَهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ.

# ﴿ بَلْ نَقَٰذِفُ بِالْخِقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدُمَغُهُ فَإِذَا هُوزَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّاتَصِفُونَ

وَلَدُرْمَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ، لَا يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ - وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ

الله يُسَيِّحُونَ ٱلَيْلَ وَٱلنَّهَ الرَكَا يَفْتُرُونَ الْمُ

أَمِراتَخُذُواْءَ الِهَدَّمِنَ ٱلْأَرْضِ
 هُمْ يُنشِرُونَ

(آلِهَةُ) (فَسُبْحَانَ)

(٢٢) - لَوْ كَانَ فِي السَّمَاء والأَرْضِ آلَهَةُ آخَرُونَ غَيْرُ اللَّهِ لَفَسَدَتِ الأمورُ، واضَطربَ نِظَامُ الكونِ لأَنَّ كُلَّ إِلَهٍ يُمْكِنُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَا خَلَقَهُ، وَيَسْتَقِلَّ بِهِ، فَيَلَاشَى هَذَا التَّنَاسُقُ البَدِيعُ القائمُ فِي هَذَا الكَوْنِ، وهَذَا وَلِيلَّ عَلَى وَحُدَائِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى، تَنَزَّهَ اسْمُهُ الكريمُ عَمَّا يقولُهُ الظَّالِمُونَ مِنْ أَنَّ لَهُ وَلَداً أَوْ شَرِيكاً

بِي لَفَسَدَتَا ـ لَاخْتَلَّ نِظَامُهُمَا .

(يُسْأَلُ) (يُسْأَلُون)

(٢٣) ـ وَهُوَ الخَالِقُ الْبَارِىءُ، وهُوَ الحَاكِمُ المُطْلَقُ المُتَصَرِّفُ بالكَوْنِ كُلِّهِ، ولا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلاَ يَعْتَرِضُ عَلِيهِ أَحَدٌ لِعَظَمَتِهِ وَجَلاَلِهِ وَكِبْرِيَائِهِ، وَهُوَ الذِي يَسْأَلُ خَلْقَهُ عَمًا يَفْعَلُونَ.

(آلِهَةً) (بُرْهَانَكُمْ)

(عُ٣) - يَسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَى المُسْرِكِينَ، عَنِ الدَّلِيلِ النَّقْلِيِّ الذِي يَسْتَنِدُونَ إليهِ فِي دَعْوَى الشَّرْكِ التي يَدَّعُونَها، وَهِيَ لاَ تَعْتَمِدُ عَلَى دَلِيلٍ ، فَيَقُولُ تَعَالَى: أَبَعْدَ هَذِهِ الأَدِلَةِ التي ظَهَرَتْ تَقُولُونَ إِنَّ للَّهِ شَرِيكاً ؟ فَهَاتُوا بُرْهَانَكُمْ وَدَلِيلَكُمْ عَلَيهِ فَهَذَا القرآنُ المُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُو عِظَةٌ لِلَّذِينَ مَعَهُ، وهُنَاكَ الكُتُبُ التي أُنْزِلَتْ عَلَى مَنْ سَبَقَهُ مِنَ الرُّسُلِ، وَهِيَ ذِكْرَى وَعِظَةٌ لأَمْمِهِمْ، لَيْسَفِيهَا التي أُنْزِلَتْ عَلَى مَنْ سَبَقَهُ مِنَ الرُّسُلِ، وَهِيَ ذِكْرَى وَعِظَةٌ لأَمْمِهِمْ، لَيْسَفِيهَا جَمِيعاً ذِكْرُ لِشُرَكَاء، فَكُلُّ الدَّيَانَاتِ قَائِمَةٌ عَلَى عَقِيدَةِ التَّوْجِيدِ، وأَنَّه لا إله إلاَّ اللَّهُ فَمِنْ أَينَ جَاءَ هَوُلاءِ المُشْرِكُونَ بِدَعْوَى الشَّرْكِ التي تَنْقُضُهَا طَبِيعَةُ الكَوْنِ ؟ ولا يُوجَدُ في الكُتُب السَّابِقَةِ دَلِيلٌ عَلَيْهَا. وَلٰكِنَّ المُشْرِكِينَ لاَ الكَوْنِ ؟ ولا يُوجَدُ في الكُتُب السَّابِقَةِ دَلِيلٌ عَلَيْهَا. وَلٰكِنَّ المُشْرِكِينَ لاَ لَيَ عَلَيْهَا. وَلٰكِنَّ المُشْرِكِينَ لاَ يَعْلَمُونَ المَدْنِ الْكُونَ المَسْرِكِينَ لاَ عَنْهُا.

(٢٥) - فالتَّوْحِيدُ قَاعِدَةُ الْعَقِيدَةِ مُنْذُ أَنْ بَعَثَ اللَّهُ الرُّسُلَ إِلَى النَّاسِ ، لا تَبْدِيلَ فيها ، وَلا تَحْوِيلَ ، فَلاَ انْفِصَالَ بِينَ الْأَلُوهِيَّةِ وَالرَّبُوبِيَّةِ ، ولا مَجَالَ للشَّركِ في الْأَلُوهِيَّةِ ولا في العِبَادَةِ . وكُلُّ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ كَانَ يَدْعُو إلى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، والفِطْرَةُ شَاهِدَةً بِذَلِكَ ، والمُشْرِكُونَ لاَ بُرُهَانَ لَهُمْ عَلَى مَا يَدَّعُونَ لاَ بُرُهَانَ لَهُمْ عَلَى مَا يَدَّعُونَ لاَ بُرُهَانَ لَهُمْ عَلَى مَا يَدَّعُونَ .

(سُبْحَانَه)

(٢٦) - وَيَرُدُّ اللَّهُ تَعالَى عَلَى زَعْم مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ وَلَداً مِنَ المَلَائِكَةِ، فَنَزَّهَ اللَّهِ، اللَّهُ تَعَالَى نَفْسَهُ الكَرِيمَةَ عَنْ شِرْكِهِم وقَالَ: المَلَائِكَةُ عِبَادُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ، مُكْرَمُونَ عِنْدَهُ فِي مَنَاذِلَ عَالِيَةٍ، وَمَقَامَاتٍ سَامِيَةٍ، وَهُمْ لَهُ فِي عَلَيَةِ الطَّاعَةِ قَوْلًا وَفِيهُلًا.

(كَانَ بعضُ مُشْرِكِي العَرَبِ يَقُولُونَ المَلاَئِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ تَعَالَىٰ).

وَ لَوْكَانَ فِيهِمَآءَ الِهَ أُو إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا الْ اللَّهُ لَفَسَدَتَا الْ اللَّهِ لَفَسَدَتَا ا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ إِ

الكَيْسِ اللَّهُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعُلُونَ

أَمِ اَتَّخَادُواْمِن دُونِهِ عَ اَلِهَ أَهُ اَ اَمِ اَتَّخَادُواْمِن دُونِهِ عَ الِهَ أَهُ اَ اَمُ اَلَّهُ اَ اَلَّهُ اَلَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللْمُواللَّةُ اللْمُواللَّةُ اللْمُواللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَمَآأَرْسُلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّانُوجِ ٓ إِلَيْهِأَنَّهُ.لَآ إِلَهُ إِلَّآ أَنَافًاعُبُدُونِ

وَقَالُواْ اتَّخَذَالرَّمْنُ وَلَدًا اللَّهِ مَنْ وَلَدًا اللَّهُ مَنْ وَلَدًا اللَّهُ اللَّهُ مُكُرِمُونَ الله

لَايَسْ فَوْنَهُ وَبِالْقُولِ وَهُم
 بالمروءيَعْ مَلُونَ

مَّ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيمِ مْ وَمَاخُلْفَهُمْ الْهِ وَلاَيَشَّفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى الْهَ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمُشْفِقُونَ

الله الله ومَن يَقُلُ مِنْهُمُ

إِزِّت إِلَّهُ مِّن دُونِهِ عَلَالِكَ غَزِيهِ جَهَنَّهُ كَلَالِكَ غَزِي ٱلظَّلِلِمِينَ

وَلَمْ يَرَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ السَّمَنُوتِ أَنَّ السَّمَنُوتِ أَنَّ السَّمَنُوتِ أَنَّ السَّمَنُوتِ أَنَّ الْأَرْضَ كَانَنَا رَبُقاً فَا فَفَنَقَنْكُهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ فَفَنَقَنْكُهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ فَقَنْكُ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلًا يُؤْمِنُونَ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلًا يُؤْمِنُونَ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلًا يُؤْمِنُونَ كُلُّ

وَجَعَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَافِيهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ

(٢٧) ـ لاَ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَ بِمَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ رَبُّهُمْ تَأْدُباً وَطَاعَةً، وَلاَ يُخَالِقُونَه فِيما أَمَرَهُمْ بهِ، بَلْ يُبَادِرُونَ إِلَى فِعْلِه دُونَ تَرَدُّدٍ.

(٢٨) - وَعِلْمُ اللَّهِ مُحِيطٌ بِهِم فَلاَ تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيةٌ مِنْ أُمُورِهِمْ، وَلاَ يَتَقَدَّمُونَ بِالشَّفَاعَةِ لأَحَدِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إلاّ بِإِذْنِهِ وَرِضَاهُ، فَلاَ يَطْمَعَنَّ اَحَدٌ فِي شَفَاعَتِهِم، وَهُمْ مِنْ خَوْفِ رَبِّهم يُشْفِقُونَ مِنْ عِقَابِه، وَيَحْذَرُونَ أَن يَعْصُوهُ أَو يُخَالِفُوا أَمْرَهُ.

مُشْفِقُونَ \_ خَائِفُونَ حَذِرُونَ .

(الظَّالِمِينَ)

(٢٩) - والمَلَائِكَةُ الْأَطْهَارُ يَعْرِفُونَ حُدُودَهُمْ، فَلَا يَدَّعُونَ الْأَلُوهِيَّةَ، وإذا ادَّعَى أَحَدُ مِنْهُمْ الْأَلُوهِيَّةَ مَعَ اللَّهِ، كَانَ جَزَاؤُهُ الخُلودَ فِي جَهَنَّمَ، وَجَهَنَّمُ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، الذينَ يَدَّعُونَ هَذه الدَّعْوى الظَّالِمَةَ.

(السَّمَاوَاتِ) (فَفَتَقْنَاهُما)

(٣٠) أَلَمْ يَعْلَم الكَافِرُونَ بِاللَّهِ وَكُتُبه وَرُسُلِهِ، والعَابِدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ انَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ المُسْتَقِلُ بِالحَدْقِ، المُسْتَبِدُ بِالتَّدْبِيرِ، فَكَيْفَ يَلِيقُ أَنْ يُعْبَدَ مَعَهُ غَيْرُه، أَوْ يُشْرَكَ بِهِ مَا سِوَاهُ؟ فَقَدْ كَانَتِ السَّمَاوَاتُ والأَرْضُ وَحْدَةً مُتَصِلَةً فِي ابتداءِ أَمْرِ الخليقة (كَانَتا رَتُقاً) فَفَتَقَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى، وفَصَلَ بَيْنَ السماءِ والأَرْضِ بالهواءِ فأمْطَرَتِ السَّمَاءُ وأَنْبَتَتِ الأَرْضُ وَجَعَلَ اللَّهُ المَاءَ أَصْلَ الحَيَاةِ، فَكَيْفَ لاَ يُؤمِنُ هُؤلاءِ الكَافِرُونَ، وهُم يَرَوْنَ كُلَّ ذَلِكَ؟ كَانَتَا مُلْتَصِفَتَيْن بِلاَ فَصْل .

فَفَتَقْنَاهُمَا - فَفَصَلْنَا بَيْنَهُمَا .

(رَوَاسِيَ)

(٣١) - وَمِنْ دَلَائِل قُدْرَتِهِ تَعَالَى أَنَّهُ جَعَلَ فِي الأَرْضِ جِبَالاً أَرْسَاهَا بِهَا، وَتَقْلَهَا لِكَيْلاً تَمِيدَ بِالنَّاسِ، وَتَضْطَرِب، فَلاَ يَبْقَى لَهُمْ عَلَيْهَا قَرَارُ، وَأَنَّه جَعَلَ فِي الْجِبَالِ ثَعَرَاتٍ وَفَجُواتٍ (فِجَاجاً) لِيَسْلُكَ النَّاسُ فِيهَا طُرُقاً فِي انْتِقَالِهِمْ مِنْ قُطْر إلى قُطْر، وَلِيهُمَّدُوا بَهَا فِي أَسْفَارِهِم.

رِ وَاسِيَ- جِبَالًا ثَوَابِتَ.

أَنْ تَمِيدَ بِهِم لِكَيْلاَ تَضْطَرِبَ بِمَنْ عَلَيْهَا فَلا تَسْتَقِرَ. فِجَاجَا سُبُلاً. طُرُقاً وَاسِعَةً مَسْلُوكَةً.

وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقُفًا تَحَفُّوظَ أُوهُمْ عَنْ ءَايَكِهَا مُعَرِضُونَ

هُ وَهُوَٱلَّذِى خَلَقَٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِكُلُّ فِي فَلَكِ يستبكون

> هُ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِيِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدُ أَفَ إِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْحَاَلِدُونَ

وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّواۤ لَخَيۡرِفِتُنَآ وَ إِلَيْنَا تُرْجُعُونَ

هُ وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَكَ عَفُرُوٓ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَاذَاٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِنَهَـتَكُمْ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّحُمَانِ هُمَّ كَنْفِرُونِكَ

(٣٢) \_ وَجَعَلَ اللَّهُ السَّمَاءَ فَوْقَ النَّاسِ كَالسَّفْفِ لِلأَرْضِ ؛ وَحَفِظَ هَذَا السُّقْفَ مِنَ الخَلَلِ ، وَمِنْ أَنْ يُنَالَ، وَلَكِنَّ الكَافِرِينَ لَا يَتَفَكُّرُونَ فِيمَا خَلَق اللهَ فِي السَّمَاءِ مِنَ الاتسَاعِ العَظِيمِ، والعُلُوُّ البَّاهِرِ، وَمَا زُيِّنَتْ بِـهِ مِنَ

الكَواكِبِ والشُّمُوسِ التي تَسِيرُ فِي مَدَارَاتِها وَفْقَ نِظَامٍ بَـدِيعٍ وَدَقِيقٍ،

وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُم لَا يَعْتَبِرُونَ . سَفْفَأُ مَحْفُوظاً ـ مَصُوناً مِنَ الوُقُوعِ أَوِ التَّغْييرِ .

(٣٣) ـ واللَّهُ تَعَالَى هُوَ الذي خَلَقَ اللَّيْلَ بِظَلَامِهِ وَسُكُونِهِ، والنُّهَارَ بِضِيَاثِهِ وأَنْسِهِ، يَطُولُ هَذَا ثُمُّ يَقْصُرُ، وَيَتَنَاوَبَانِ ذَلِكَ، وَخَلَقِ الشَّمْسَ والقَمَرَ، وَكُلُّ مِنْهُمَا لَهُ مَسَارٌ، وَفَلَكُ يَخْتَصُّ بِهِ، وَيَسْبَحُ فِيهِ وَيَتَحَرُّكُ، وتَدُورُ الكَوَاكِبُ فِي مَدَارَاتِها كَمَا يَدُورُ المِغْزَلُ فِي الفُلْكَةِ.

> كُـلُّ فِي فَلَكٍ \_ أي الشَّمْسُ والقَمَرُ. يَسْبِحُونَ. يَجْرُون في السَّمَاءِ.

> > (أَفَإِنْ) (الْخَالِدُونَ)

(٣٤) ـ وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ﷺ: إِنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ أَحَداً مِن البَشَرِ خَالِداً فِي الدُّنْيَا، لَإِنَّ الدُّنْيَالَمْ تُجْعَل دَارَ خُلُودٍ، وَإِنَّمَا جُعِلَتْ دَارَ ابْتِلَاءٍ وامْتِحَانِ، وَلِتَكُونَ وَسِيلَةً وَطَرِيقاً إِلَى الآخِرَةِ، وَقَدْ قَدَّرَ اللَّهُ لَكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ تَمُوتَ كَمَا

مَاتَ غَيْرُكَ، وَلَكِنْ إِذَا مِتَ أَنْتَ فَهَلْ يُؤَمِّلُ هَؤُلَاءِ المُشْرِكُونَ أَنْ يَكُونُوا هُمْ خَالِدِين بَعْدَكَ؟ إِنَّ الجَمِيعَ إِلَى فَنَاءٍ وَزَوَالٍ .

(٣٥) ـ كُلُّ النَّاسِ سَيَمُوتُونَ لَا مَحَالَةَ، وَلَنْ يَخْلُدَ أَحَدُ مِنَ الخَلْق. وَيَخْتَبرُ اللَّهُ النَّاسَ بالمَصَائِب تَارَةً، وَبِالنُّعم تَارَةً أُخْرَى، فَيَنْظُرُ مَنْ يَشْكُرُ مِنْهُم وَمَنْ

يَكْفُرُ، ثُمُّ يَرْجِعُونَ إِلَى اللَّهِ فَيُجَازِيهِم عَلَى أَعْمَالِهِمْ. نَبْلُوكُمْ . نَخْتَبِرُكُمْ مَعَ عِلْمِنَا بِحَالِكُمْ.

(رآكُ) (آلِهَتَكُمُّ) (كَافِرُونَ)

(٣٦) - إِنَّ الكُفَّارَ مِنْ قُرَيْش يَسْتَهزئونَ بِكَ يَا مُحَمَّدُ، وَيَتَنَقَّصُونَكَ حِينَما يَرَوْنَكَ، وَيَقُولُ بَعْضُهُم لِبَعْض اسْتِنْكَاراً، أَهَـٰذَا الذِي يَسُبُّ آلِهَتَكُمْ، وَيُسَفُّهُ أَحْلاَمَكُمْ؟ وَكَيْفَ يَعْجَبُونَ مِنْ ذَلِكَ وَهُمْ كَافِرُونَ بِاللَّهِ الذِي خَلَقَهُمْ، وأَنْعَمَ عَلَيْهِم، وَإِلَيْهِ مَرْجِعُهُمْ؟

كُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَااٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمُ صَلاِقِينَ

﴿ لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَايَكُفُّرُنَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِ مَوَلًا هُمْ يُنْصَرُونَ

﴿ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَا فَكَ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا فَلَا يُسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا فَوَلَا هُمْ يُنظِرُونَ وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ

(الإنسان) (سَأْريكُمْ) (آيَاتِي)

(٣٧) - لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعْالَى المُسْتَهْزِئِينَ بالرَّسُولِ عَلَيْهِ السَلاَمُ، وَقَعَ فِي بَعْضِ النَّفُوسِ سُرْعَةُ الانْتِقَامِ مِنَ المُسْتَهْزِئِينَ، وَاسْتَعْجَلَتْ ذَلِكَ. واللَّهُ تَعَالَى يُمْلِي للظَّالِمِينَ، وَيُمْهِلُهُمْ وَيَمُدُّ لَهُمْ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُمْ لَمْ يُفْلِتْهُمْ، إِنَّهُ تَعَالَى يُوْجَلُ ثُمَّ يُفَلِّتُهُمْ، وَيُمْدُّ ثُمَّ لَا يُؤَخِّرُ.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : سَأُرِيكُمْ نِقَمِي وَجِكَمِي وَقُلْرَتِي عَلَى مَنْ عَصَانِي (آياتي)، فَلَا تَسْتَعْجِلُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ.

(صَادِقِينَ)

(٣٨) - وَيُخْبِرُ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ يَسْتَعْجِلُونَ أَيْضاً بِـوُقُوعِ العَذَابِ بِهِم، تَكْذِيباً وَجُحُوداً وَكُفْراً فَيَسْأَلُونَ: مَتَى يَكُونُ مَـوْعِدُ هَـذَا العَذَابِ الذِي يَتَحَدَّثُ عَنْهُ الرَّسُولُ والمُؤْمِنُونَ، إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ فِيمَـا يَقُولُونَ؟

(٣٩) - لَوْ يَعْلَمُ هُؤُلَا الكُفَّارُ المُسْتَعْجِلُونَ بِالعَذَابِ مَاذَا أَعَدَّ لَهُمْ رَبُّهُم مِنْ أَلِيم العَذَابِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ لَمَا قَالُوا فَلِيم العَذَابِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ لَمَا قَالُوا هَذَا القَوْلَ، وَلَمَا الْسَتَعْجَلُوا لَإِنْفُسِهِمِ النَّكَالَ والوَبَالَ، فَنَارُ جَهَنَّمَ سَتُحِيطُ بِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِب، تَلْفَحُ وُجُوهَهُم، وَتَكُوي وَالوَبَالَ، فَنَارُ جَهَنَّمَ سَتُحِيطُ بِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِب، تَلْفَحُ وُجُوهَهُم، وَتَكُوي ظُهُورَهُمْ، فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا، وَلا دَفْعَها عَنْ أَنْفُسِهِم، وَلا يَجِدُونَ نَاصِراً لَهُمْ يَنْصُرُهُم مِن عَذَابِ اللَّهِ. لَنَّهُمُ وَلا يَنْفُونَ وَلا يَدْفَعُونَ .

(٤٠) - وَبَعْد أَنْ بَيْنَ اللَّهُ تَعَالَى شِدَّةَ العَذَابِ الذِي يَنْتَظِرُ الكَافِرِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ، ذَكَرَ أَنَّ وَقْتَهُ لاَ يَكُونُ مَعْلُوماً، وإِنَّمَا تَأْتِي السَّاعَةُ بَعْتَةً فَتَفْجَوُهُم، فَيْبَهَتُونَ وَيُذْعَرُونَ، لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً فِي رَدِّها وَدَفْهِها، وَلاَ مَهْرَبَ لَهُم مِنْهَا، وَلاَ مَهْرَبَ لَهُم مَا مِنْهَا، وَلاَ يَقْدَيم مَعْذِرَةٍ، فَقَدْ فَاتَ الأَوَانُ، وأَحَاطَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِثُونَ بِهِ وَيَسْتَعْجِلُونَ.

بىت - تىمىدىن قَتْبْهَتُهُمْ - تَحَيِّرُهُمْ وَتُدْهِشُهُمْ يُنْظُرُونَ - يُمْهَلُونَ وَيُؤَخِّرُونَ.

وَلَقَدِ أَسْتُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِأَلَايِن سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِدِ يَسْنَهُ زِهُورِن

تُلُمَن يَكُلُوُكُمُ مِالِّيْلِ وَالنَّهَارِمِنَ الرَّمْنِ بِلْهُمْ عَن ذِكْرِرَبِّهِم مُعْرِضُون

أَمَّرُ هَكُمُ ءَالِهَ أَتُ تَمْنَعُهُم مِّنَ اللهُ أَتُمَنَعُهُم مِّنَ اللهُ اللهُ تَعْمَدُ وَاللهُ مُ مِنَّا يُصُورَ نَصْرَ النَّفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ

بُلْ مَنْعَنَا هَلَوُلاَ وَ وَ اَبِا اَ هُمَ الْعُدُمُ الْعُدُمُ الْعُدُمُرُ الْعُدُمُرُ الْعُدَمُرُ الْعُدَمُ الْعُدَمُ الْعُدَمُ الْعُدَمُ الْعَلَى الْمَرَافِقَ الْأَرْضَ الْعَلَى الْمُرَافِقَ الْأَرْضَ الْعُدَمُ الْعُدَافِقِي الْعُرَافِقِ الْعُلَافِي الْعُدَافِقِي الْعُلَافِي الْعُلَافِي الْعُلَافِقِي الْعُلَافِي الْعُلَافِي الْعُلِي الْعُلَافِي الْعُلِي الْعُلَافِي الْعُلِمِي الْعُلَافِي الْعُلَافِي الْعُلَافِي الْعُلَافِي الْعُلَافِي

#### (يَسْتَهْزُئُونَ)

(٤١) - وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ﷺ مُسَلِّياً عَمَّا يُلاَقِيهِ مِنَ المُشْرِكِينَ مِنَ الاَسْتِهْ زَاءِ وَالتَّكْذِيب: لَقَدْ اسْتَهْزَأْتِ الأَمَمُ السَّابِقَةُ بِالرُّسُلِ الذِينَ جَاؤُوهُم، فَنَزَلَ بِالذَّينَ سَخِرُوا مِنْهُمُ العَذَابُ الذِي كَانُوا يَسْتَبْعِدُونَ وَقُوعَهُ، وَلَنْ يَكُونَ حَالُ المُشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِكَ بِأَفْضَلَ مِنْ حَالِ الكُفَّارِ السَّابِقِينَ، الذِينَ كَانُوا يَسْخَرُونَ مِنَ الرُّسُلِ حِينَما كَانُوا يُحَذِّرُونَهُمْ سَوءَ العَذَابِ. حَينَما كَانُوا يُحَذِّرُونَهُمْ سَوءَ العَذَابِ. حَالَ المُحَالَ وَنَزَلَ.

#### (باللَّيْل)

(Y) - سَلْ يَا مُحَمَّدُ هَوُلَاءِ المُسْتَهْزِئِينَ: مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْفَظَهُمْ مِنَ الرَّحْمَنِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْزِلَ بِهِمْ عَذَابَهُ فِي اللَّيْلِ أَثْنَاءَ نَوْمِهِمْ، وَفِي النَّهَارِ أَثْنَاءَ سَعْيِهِمْ فِي أُمُورِ مَعَاشِهِم؟ إِنَّهُ لاَ أَحَدَ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ هَوُلاَءِ قَدْ أَلْهَتْهُمُ النَّعَمُ عَنْ مَعْرِفَةِ المُنْعِم وَشُكْرِهِ، فَلا يَذْكُرونَ اللَّهَ حَتَّى يَخَافُوا بَاسَهُ. يَكُلُؤكُمْ ويَحْرُسُكُمْ .

#### (آلِهَةً)

(٤٣) - وَيُنْكِرُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِم إِعْرَاضَهُمْ عَنْ ذِكْرِ آيَاتِهِ، وَيَقُولُ لَهُمْ مَقُرُعاً وَمُوبَّخاً: أَلَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ وَتَكَلُوهُمْ غَيْرُ اللَّهِ؟ فِي الحقيقة إِنَّ الأَمْرَ لَيْسَ كَمَا تَوَهَّمُوا، وَلاَ كَمَا زَعَمُوا، فَالآلِهَةُ التِي اسْتَنَدُوا إِلَيْهَا غَيْرُ اللَّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَيْهِا غَيْرُ اللَّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَيْهِم مِنَ اللَّهِ، وَلاَ دَفْعَ مَا يَنْزِلُ مِنَ البَلاءِ، وَلاَ يَشِعُرُهُمْ أَوْ يُجِيرُهُمْ مِنَ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ غَيْرِهِم. يَنْصُرُهُمْ أَوْ يُجِيرُهُمْ مِنَ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ غَيْرِهِم. يُعْصَحَبُونَ - يُجَارُونَ وَيُنْصَرُونَ.

#### (وآبَاءَهُمْ) (الْغَالِبُونَ)

(وَبَعَدَمُمُ وَلَيْهُ مَعَالَى عَنِ الْمُشْرِكِينَ فَيَقُولُ: إِنَّ الذِي غَرَّهُمْ وَحَمَلَهُمْ عَلَى مِنَ الطَّلَالِ ، هُو أَنَّهُمْ مُتَعُوا فِي الحَيَاةِ اللَّانْيَا هُمْ وَآبَاؤُهُمَ ، وَنُعَمُوا فِيهَا ، وَطَالَ عَلَيْهِمُ العُمرُ فِيمَا هُمْ فِيهِ ، فَاعْتَقَدُوا أَنَّهُمْ عَلَى هُدَّى وَنَعْمُوا فِيهَا ، وَطَالَ عَلَيْهِمُ العُمرُ فِيمَا هُمْ فِيهِ ، فَاعْتَقَدُوا أَنَّهُمْ عَلَى هُدَّى وَصَوَابٍ . ثُمَّ قَالَ تَعَالَى وَاعِظًا إِيَاهُمْ : أَفَلا يَرُونَ أَنَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ فَننقصُهَا مِنْ أَطْرَافِها وَنُظهِرُ الإِيمانَ عَلَى الشَّرْكِ ، وَنَنْصُرُ أُولِياءَنَا عَلَى أَعْدَائِنَا ، وَنُفَيِّقُ الخَيْقَ المَوْمِنِينَ ، ونُهْلِكُ القُرى الظَّالِمَةَ وأَهْلَها ، ونُنجِي المُؤْمِنِينَ . أَفَلا يَعْتَبُرُ هَوُلاءِ بِكُلِّ ذَلِكَ؟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَعْدَ أَنْ رَأُوا مَا رَأُوا أَنَّ الْخَسَرِينَ ؟ المُغْلُوبِينَ المُغْلُوبِينَ هُمُ المَعْلُوبِينَ اللَّهُ لَيْ الْمُؤْمِنِينَ ، بَلْ سَيَكُونُونَ هُمُ المَعْلُوبِينَ الْخُسَرِينَ؟

فَ قُلْ إِنَّ مَا أَنْذِرُكُم بِالْوَحِيَّ وَلَا يَسْمَعُ الصُّوُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ

﴿ وَلَيِن مَّسَّتُهُ مُنفُحَةٌ مِّنْ عَذَابِرَيِكَ لَيَقُولُنَ يَنوَيْلَنَا إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ

وَنَضَعُ الْمَوَّذِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيكَمَةِ فَلَالْنُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وإن كات مِثْقَ الْحَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيُنَ ابِهَ أُوكَفَى بِنَا حَسِبِينَ

﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ٱلْفُرُقَانَ وَضِـيَآءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ

الَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ ( وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ

(٤٥) - وَقُلْ لَهُم يَا مُحَمَّدُ: إِنَّمَا أَنَا مُبَلِّغُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى مَا أَنْذَرْتُكُمْ بِهِ مِن العَذَابِ والنَّكَالِ، وإِنَّ ذَلِكَ مِمَا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، وَهُوَ حَقُّ وَصِدْقُ، وَلَكِنَّ الإَنْذَارَ لَامِنَالِ مَوْلاً وَلاَ يَنْفَعُ، فَحَالُهُمْ كَحَالِ مَنْ أَعْمَى اللَّهُ بَصِيرَتَهُ، وَخَتَمَ عَلَى قَلْبِهِ وَسَمْعِهِ.

#### (وَلَئِن) (يَا وَيْلَنَا) (ظَالِمِينَ)

(٤٦) - وإذا مَسَّ هَوُلاَءِ المُكَذَّبِينَ شَيءٌ يَسِيرُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ الذِي يَسْخَرُونَ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ طَفِيفاً (نَفْحَةٌ)، فَإِنَّهُمْ يَعْتَرِفُونَ بِذُنُوبِهِم، وَيَقُولُونَ: إِنَّهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ لَأِنْفُسِهِمْ فِي الدُّنْيَا بِعِبَادَتِهِمْ غَيْرَ اللَّهِ، وَتَرْكِهِمْ عِبَادَةَ الوَاحِدِ الأَحَدِ، الذِي لاَ إِلَهُ سَوَاهُ.

نَفْحَةُ ـ دَفْعَةٌ يَسِيرَةُ، أَوْ نَصِيبٌ يَسِيرٌ.

#### (الْمَوَازِينَ) (الْقِيَامَةِ) (حَاسِبِينَ)

(٧٧) - وَيَضَعُ اللَّهُ تَعَالَى المَوَازِينَ العَادِلَةَ، يَوْمَ القِيَامَةِ، لِـوَزْنِ أَعْمَالِ الخَلَائِقِ، فَلاَ يَظْلِمُ أَحَداً شَيئاً مِن عَمَلِه، حَتَّى وَلَوْ كَـانَ وَزْنَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل ، فَإِنَّهَا تُوزَنُ لَهُ أُو عَلَيْهِ. وَكَفَى باللَّهِ جَاسِباً لِأَعْمَال ِ الخَلَائِقِ، فَلاَ يُغَادِرُ مِنْهَا صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا.

القِسْطَ \_ العَدْلَ أَوْ ذُواتَ العَدْلِ .

مِثْقَالَحَبَّةٍ مِنْ خَـرْدَل ٍ ـ وَهِيَ أَقَلُ شَيءٍ وَزْناً.

#### (آتَيْنَا) (وَهَارُونَ)

(٤٨) - يَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُ أَنْزَلَ علَى مُوسَى وَهَارُونَ التَّوْرَاةَ (الفُرْقَانَ)، وَهِيَ، كَالْكُتُبِ المَنَزَّلَةِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى، تَفْرِقُ بَيْنَ الحَقِّ والبَاطِلِ، وَبَيْنَ الهُدَى والضَّلَالَ ، وَفِيهَا نُورٌ لِلقُلُوبِ، وَتَذْكِيرُ وَعِظَةٌ لِمَنْ يَتَقُونَ رَبَّهُمُ وَيَخْشُونَ عَذَابَ اللَّهِ.

(٤٩) ـ وَهَوُلَاءِ المُنْقُونَ، الذِينَ تَعِظُهُمْ كُتُبُ اللَّهِ، وَتُذَكِّرُهُمْ، وَتُنِيرُ قُلُوبَهُمْ، هُمُ الذينَ تَسْتَشْعِرُ قُلُوبُهُم خَشْيَةَ اللَّهِ، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُم وَهُمْ لَمْ يَرَوْهُ، وَهُمْ يَخَافُونَ قِيامَ السَّاعَةِ، وَيُشْفِقُونَ مِنْ عَذَابِ يَـوْمِ القِيَامَةِ، فَيَعْمَلُون لِذَلِكَ اليَوْمِ وَيَسْتَعِدُونَ.

مُشْفِقُونَ ـ خَائِفُونَ حَذِرُونَ .

#### (أَنْزَلْنَاهُ)

(٠٥) ـ وَهَذَا القُرْآنُ العَظِيمُ هُوَ ذِكْرٌ مُبَارَكُ، فِيهِ هُدًى، وَمَوْعِظَةً، لاَ يَأْتِيهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ؛ كَمَا أَنْزَلَ الكُتُبَ السَّالِقَةَ عَلَى أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ، أَفَتْنَكِرُونَهُ وَهُو فِي غَايَةِ الوُضُوحِ والجَلاءِ؟

#### (آتَيْنَا) (إِبْرَاهِيمَ) (عَالِمِينَ)

(١٥) ـ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ مَا فِيهِ صَلاَحُهُ وَهُدَاهُ، مِنْ قَبْلِ هَارُونَ وَمُوسَى، وَوَقَقْنَاهُ لِلْحَقِّ، وَأَضَأْنَا لَهُ سَبِيلَ الرَّشَادِ، وَكُنَّا عَالِمِينَ بِأَنَّهُ ذُو يَقِينٍ وَإِيْمَانٍ باللَّهِ وَتَوْجِيدٍ لَهُ، وأَنَّهُ أَهْلُ لِحَمْلِ الرِّسَالَةِ.

(وقِيلَ بَلِ المَعْنَى هُو: وَقَقْنَاهُ إِلَى هُدَاهُ مِنْ قَبْلِ النَّبُوَّةِ والْبُلُوغِ ، وَوَقَقْنَاهُ للنَّظَرِ والاَسْتِدْلاَل ِ، لَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، فَرَأَى النَّجْمَ والْقَمَرَ ثُمَّ رَأَى النَّجْمَ والْقَمَرَ ثُمَّ رَأَى

#### (عَاكِفُونَ)

(٥٢) ـ وَقَدْ ظَهَرَ رُشْدُهُ حِينَمَا أَنْكَرَ عَلَى أَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مُنْذُ صِغَرِهِ، عِبَادَةَ الأَصْنَام مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَالَ لَهُمْ: مَا هَذِهِ الأَصْنَامُ (التَّمَاثِيلُ) التي

> تَعْكِفُونَ عَلَى عِبَادَتِها؟ . التَّمَاثِيلُ - الأَصْنَامُ المَصْنُوعَةُ بأَيْدِيكُمْ

#### (آبَاءَنَا) (عَابِدِينَ)

(٥٣) \_ فَلَمْ يَجِدُوا مَا يَرُدُونَ بِهِ عَلَى شُؤَالِهِ لَهُمْ إِلَّا قَوْلَهُمْ لَهُ: إِنَّهُمْ وَجَدُوا آآبَاءَهُمْ يَعْبُدُونَهَا، فَهُمْ يَقْتَفُونَ آثَارَهُمْ فِي عِبَادَتِها.

#### (ضَلاَل)

(ُ٤٥) ـ فَقَالَ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّكُمْ فِي ضَلَالٍ وَاضِحٍ بَيِّنٍ، كَمَا كَانَ آبَاؤُكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ عَلَى ضَلَالٍ فِي عِبَادَةِ هَذِهِ الْأَصْنَامِ ، الَّتِي لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَا تَمْنَعُ وَلَا تَذْفَعُ .

#### (الُلاعِبينَ)

(٥٥) ـ فَقَالُوا لَهُ، وَهُمْ يَسْتَبْعِدُونَ أَنْ يَكُونُوا عَلَى ضَلَالٍ : إِنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا بِمِثْلِ هَذَا الكَلَامِ مِنْ قَبْلُ. وَسَأَلُوهُ إِنْ كَانَ جَادًاً فِي قَوْلِهِ هَذَا أَوْ هَازِلًا؟

# وَهَانَا ذِكْرُمُبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمُ لَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمُ لَهُ مُنكِرُونَ لَهُ مُنكِرُونَ



﴿ وَلَقَدُ ءَائِينَاۤ إِبْرَهِيمَ الْمَبْنَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ رُشُدَهُ, مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ

وَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَا هَلَاهِ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ التَّمَاشِ لُألَّتِي أَنتُهُ لَهَا عَكِرَهُونَ

﴿ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَهَا عَبِدِينَ

﴿ قَالَ لَقَدْكُنتُوْ أَنتُوْ وَاللَّهُ مَا لَكُنتُو أَنتُوْ وَاللَّهُ مُعِينِ وَاللَّهُ مُعِينِ وَاللَّهُ مُعِينِ

وَ قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمَّ أَنتَ مِنَّ اللَّعِبِينَ مِنَّ اللَّعِبِينَ

( قَالَ بَلِ رَّبُّ كُوْرَبُّ السَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِی فَطَرَهُرِ وَأَنَاْعَلَىٰ ذَلِكُو مِّنَ ٱلشَّنْ هِدِین

وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَكُمُ وَتَاللَّهِ لَأَكْبِينَ اللَّهِ لَكُولِينَ اللَّهُ الْمُدْبِرِينَ

فَجَعَلَهُ مُكُذَذًا إِلَّاكَ بِيرًا فَجَعَلَهُ مُكَاذًا إِلَّاكَ بِيرًا فَكُمْ لَعَلَّهُ مُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ

وَ قَالُواْ مَن فَعَ لَ هَلَذَائِ عَالِهَ تِنَا إِنَّهُ وُلُمِنَ ٱلظَّلِمِينَ

وَ قَالُواْسَمِعْنَافَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

نَ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ عَكَى آَعَيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ

#### (السَّمَاوَاتِ) (الشَّاهِدِينَ)

(٥٦) - فَقَالَ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ إِنَّه جَاءَهُم بِالْحَقِّ، وإِنَّ رَبَّهُمْ هُوَ اللَّهُ الذي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، وَهُوَ الذي ابْتَدَأَ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، عَلَى غَيْرِمِثَالٍ سَبَقَ (فَطَرَهُنَّ)، وَإِنَّهُ يَشْهَدُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ، وَلَا رَبَّ سِواهُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِثْبَاتِ مَا يَقُولُ بِالحُجَّةِ والدَّلِيلِ .

فَطَرَهُنَّ .. خَلَقَهُنَّ وأَبْدَعَهُنَّ .

(أَصْنَامَكُمْ)

(٥٧) - ثُمَّ أَقْسَمَ إِبْرَاهِيمُ فِي نَفْسِهِ عَلَى أَنَّهُ سَيَكِيدُ لأَصْنَامِ قَـوْمِهِ، وَسَيُحَرِّضُ عَلَى تَحْطِيمِهَا بَعْدَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ إِلَى الاَحْتِفَالاَتِ بِعِيدِهِمْ، لِيُظْهِرَ لَهُمْ ضَلَالَ مَا هُمْ عَلَيْهِ فِي عِبَادَتِها.

(وَيُرُونَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ذَعَاهُ أَبُوهُ إِلَى الخُرُوجِ مَعَهُمْ لِيَرَى الاحْتِفَالَ بِعِيد قَوْمِهِ، وَقَالَ لَهُ إِنَّهُ لَوْ رَأَى هَذَا الاحْتِفَالَ لأَعْجَبَهُ دِينُهُمْ. فَخَرَجَ مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْض الطَرِيق أَلْقَى بِنَفْسِهِ عَلَى الأَرْض، وَقَالَ لأَبِيهِ إِنَّهُ سَقِيمٌ، فَلَمَّا أَقْسَمَ عَلَى أَنَّهُ سَيَكِيدُ لأَصْنَام قَوْمِهِ سَمِعَهُ بَعْضُ مَنْ تَأْخَرُ عَنِ الذَّهابِ مِنْ قَوْمِهِ إلى الاحْتِفَال).

#### (جُذَاذاً)

(٥٨) - فَلَمَّا آبْتَعَدُوا عَنْهُ، عَادَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى الأَصْنَامِ يُحَطَّمُهَا، حَتَّى تَرَكَها حُطَاماً (جُذَاذاً)، وَلَمْ يَتُرُكُ إِلَّا الصَّنَمَ الأَكْبَرَ عِنْدَهُمْ، وَتَرَكَ الفَأْسَ قُرْبَهُ، لَعَلَ القَوْمَ يَتَّهِمُونَه بِأَنَّه هُوَ الذي قَامَ بِتَحْطِيمِ الأَصْنَامِ الصَّغِيرَةِ، غَيْرةً مِنْهُ أَنْ يَعْبُدُهَا القومُ مَعَهُ.

### (بِآلِهَتِنَا) (الظَّالِمِينَ)

(٥٩) - وَحِينَمارَجَعَ القَوْمُ مِنَ الاحْتِفَالِ ، وشَاهَدُوا الْأَصْنَامَ مُحَطَّمَةً قَالُـوا مُتَسَائِلِينَ : مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا وَحَطَّمَهَا؟ إِنَّهُ بِلا شَكٍ ظَالِمٌ فِي صَنِيعِهِ .

#### (إبْرَاهِيمُ)

(٦٠) - فَقُالَ مَنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَحْلِفُ عَلَى أَنَّهُ سَيكِيدُ لِلْأَصْنَامِ : إِنَّهُ سَمِعَ شَابًا اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ يَذْكُرُ الآلِهَةَ بِسُوءٍ، وَيُقْسِمُ عَلَى أَنَّهُ سَيكِيدُ لَهَا.

(٦١) - فَقَالُوا: اِثْنُوا بِهِ أَمَامَ الجَمْعِ الْمُحْتَشِدِ لِيُسْأَلَ عَنْ فِعْلَتِهِ أَمَامَ الأَشْهَادِ، لِتَكُونَ شَهَادَتُهُمْ حُجَّةً عَلَيْهِ. الأَشْهَادِ، لِتَكُونَ شَهَادَتُهُمْ حُجَّةً عَلَيْهِ. عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ \_ ظَاهِراً بِمَرْأَى مِنَ النَّاسِ.

الله وَالْوَاْءَأَنتَ فَعَلْتَ هَلْدَا عِلَمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

اللَّهُ فَكَلَهُ، كَبِيرُهُمْ مَ اللَّهُ فَكَلُهُ، كَبِيرُهُمْ مَ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِ هِمْ فَقَالُواْ إِلَىٰ أَنفُسِ هِمْ فَقَالُواْ إِلَىٰ أَنفُسِ هِمْ فَقَالُواْ إِلَىٰ

شُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُ وسِهِمْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَاهَ ثُولَآء يَنطِ قُوبَ

ا أُفِّ لَكُرُ وَلِمَاتَعَ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

# (أَأَنْتَ)(بِآلِهَتِنَا) (ِيَا إِبْرَاهِيمُ)

(سنت)(بِعِيْهِ ) (يَا بِهِرْمِيْمِ) (٦٢) ـ فَلَمَّا أَتُوْا بِهِ أَمَامَ الجَمْعِ الحَاشِدِ قَالُوا لَهُ: هَلْ أَنْتَ الذي فَعَلَ هَذَا بآلِهَتِنا، وَجَعَلَها جُذَاذاً وَحُطَاماً؟

#### (فَاسْأَلُوهُمْ)

(٦٣) ـ قَالَ لَهُمْ إِبْراهِيمُ مُتَهَكِّماً: إِنَّ الذي حَطَّمَ الأصنامَ هُوَ الصَّنَمُ الأكبُر. وَطَلَبَ إِلَيْهِم أَنْ يَسْأَلُوا هَذِهِ الأَصْنامَ الآلِهَةَ لِتَدُلُّهِم عَلَى مَنْ فَعَلَ هَذَا بِهَا وَحَطَّمَهَا، هَذَا إِنْ كَانَ لَهُمْ لِسَانٌ يَنْطِقُ.

(وَكَانَتْ غَايَةً إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَغْتَرِفَ النَّاسُ أَمَامَ الحَفْلِ العَظِيمِ أَنَّ الأصنَامَ حِجَارَةً لاَ تَنْطِقُ، وَأَنَّهَا لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَمْنَعَ مَنِ اعْتَدَى عَلَيْهَا مِنَ القِيَامِ بِفَعْلَتِهِ).

#### (الظَّالِمُونَ)

(٦٤) - فَرَجَعَ القومُ إِلَى أَنْفِيهِمْ بالمَلاَمَةِ عَلَى تَرْكِهِمْ آلِهَتَهُم بِدُونِ حارِسٍ

(وَقِيلَ إِنَّ المَعْنَى هُوَ: أَنَّهُمْ رَجَعُوا عَلَى أَنْفُسِهِم بالملامَةِ إِذْ عَلِمُوا أَنَّ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ الْأَذَى عَنْ نَفْسِهِ، لَا يَقْدِرُ أَنْ يَجْلِبَ النَفْعَ لِغَيْرِهِ، وَلَا رَدَّ الأَذَى عَنْهُ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يَكُونَ مَعْبُوداً).

(٦٥) - فَأَدْرَكَتِ القومَ حَيْرَةً مِنْ مَقَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، فَنَكَّسُوا رُوْوسَهُم إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ قَالُوا لِإِبْراهِيمَ: إِنَّكَ تَعْلَمُ النَّهُم حِجَارَةً لاَ تَنْطِقُ، فَكَيْفَ نَسْأَلُهُمْ؟

نُكِسُوا عَلَى رُؤوسِهِم - رَجَعُوا إِلَى البَاطِل ِ والعِنَادِ.

(٦٦) \_ فَلَما اعْتَرَفُوا بِأَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةً لَا تُنْطِقُ، قَالَ لهم إِبْرَاهِيمُ مُوَيِّخًا وَمُقَرِّعًا: كَيْفَ تَعْبُدُونَ حِجَارَةً لَا تَنْطِقُ وَلاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَتَتْرُكُونَ عِبَادَةَ اللَّهِ الخَالِقِ المُصَوِّرِ الرَّازِقِ الذي بِيَدِهِ النَّهُ والضَّرُّ؟

(٦٧) - أَفَلاَ تَعْقِلُونَ وَتُدْرِكُونَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ الكُفْرِ والضَّلَالِ الذِي لاَ يَرُوجُ إِلاَّ عَلَى جَاهِلِ لاَ عَقْلَ لَهُ؟ فَتَبَّا لَكُمْ وَلِمَعْبُودَاتِكُم التِي اتَّخَذْتُموهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ، وبِذَلِكَ أَقَامَ الحُجَّةَ عَلَيْهِم، وَهِيَ الحُجَّةُ التِي أَشارَ إِلَيْهَا تَعَالَى فِي آيةٍ أُخرى: ﴿ وتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاها إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ﴿ ١٧).

أُفَّ \_ كَلِمَةُ تَضَجُّرِ وَتَبَرُّم ٍ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، آية: ٨٣.

# ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانصُرُوٓاْءَالِهَتَكُمْ ﴿ اللَّهِ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال

الله عَلَنَا يَكِنَا أَرُكُونِ بَرْدًا وَسَلَكُمًا عَلَىٰ إِبْرُهِيمَ إِبْرُهِيمَ

وَأَرَادُواْبِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَكُهُمُ وَأَرَادُواْبِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَكُهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ال

ا وَجَعَيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَسُرِّكُنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ

رُنُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّاجَعَلْنَاصَلِمِينَ

وَجَعَلْنَهُمُ أَيِّمَةُ يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْ نَآإِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلُوةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْةً وَكَانُواُ لَنَاعَلِيدَنَ

#### (آلِهَتَكُمْ) (فَاعِلِينَ)

(٦٨) - وَلَمَّا دُحِضَتْ حُجَّتُهُمْ، وبانَ عَجْزُهُمْ، وَظَهَرَ الحَقُّ، وَزَهَقَ البَاطِلُ، عَدَلُوا إِلَى اسْتِعْمَالِ القُوَّةِ الجَائِرَةِ، وهي وَسِيلَةُ الضَّعِيفِ الجَبَانِ، وَقَالُوا اجْمَعُوا حَطَبًا كَثِيراً ثُمَّ أَشْعِلُوا النَّارَ فِيهِ، وَأَلْقُوا إِبْرَاهِيمَ فِي النَّارِ انْيَقَاماً لآلِهَتِكُمْ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ. وَقَد أَبْطَلَ اللَّهُ كَيْدَهُمْ.

(يَا نَارُ) (وَسَلَاماً) (إِبْرَاهِيمَ)

(٦٩) ـ فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى النَّارَ بِأَلَّا تُحْرِقَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السلامُ، وبِأَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ بَرْداً وَسَلَاماً فَكَانَتْ. وَنَجَى اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ مِن المَصِيرِ الذِي أَرَادَهُ لَهُ الظَّالِمُونَ.

(فَجَعَلْنَاهُمُ)

(٧٠) ـ وأَنْجَٰى اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ مِنَ الكَيْدِ الذِي أَرَادَهُ بِهِ قَوْمُهُ، وَهُوَ التَّحْرِيقُ فِي النَّارِ، وَبَاء الكَائِدُونَ لَهُ بِالخَسَارَةِ .

(وَنَجَّيْنَاهُ) (بَارَكْنَا) (لِلْعَالَمِينَ)

(٧١) ـ يُخْبِرُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ نَجَى إِبْرَاهِيمَ مِنْ نَارِ قَوْمِهِ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ مُهَاجِراً إِلَى الأرْضِ المُقَدَّسَةِ، التِي بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا، وَخَرَجَ مَعَهُ مُهَاجِراً ابنُ أخِيهِ لُوطٌ عَلَيْهِمَا السَّلامُ.

(الْأَرْضُ المُبَارَكَةُ المقْصُودَةُ هُنَا هِيَ أَرضُ الشَّامِ أَوْفِلَسْطِينُ.وفلسطينُ جَزْءٌ مِنَ أرض ِ الشَّامِ)

(إسْحَاقَ) (صَالِحِينَ)

(٧٢) ـ وَوَهَبَ اللَّهُ تَعَالَى لإِبْرَاهِيمَ ابْنَهُ إِسْحَاقَ، وَوَهَبَ لإِسْحَاقَ ابنَهُ يَعْقُوبَ (نَافِلَةً)، فِي حَيَاةِ جَدِّهِ إِبْرَاهِيمَ، وَقَدْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً أَهْلَ تَقْوَى وَخَيْرٍ وَصَلاَح.

نَـافِلَةً \_ عَطِيَّةً ۚ أَوْ زِيَادَةً عَمَّا سَأَلَ والنَّافِلَةُ هُنَا وَلَدُ الوَلَدِ.

(وَجَعَلْنَاهُم) (أَثِمَّةً) (الخَيْرَاتِ) (الصَّلَاقِ) (الزَّكَاقِ) (عَابِدِينَ) (٧٣) - وَجَعَلَهُمُ اللَّهُ أَئِمَّةً يَفْتَدِي بِهِمُ النَّاسُ، وَيَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ (يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا)، وَأَلْهَمَهُم اللَّهُ فِعْلَ الأَعْمَالِ الخَيْرَةِ، وإِقَامَةَ الصَّلَاقِ، وتَأْدِيَةَ الزَّكَاةِ؛ وكَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّه، وَيَقُومُونَ بِمَا يَأْمُرُونَ بِهِ النَّاسَ، وَلاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ طَاعَتِهِ (وَكَانُوا لَنَا عَابِدِين).

كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَنَيِثُ إِنَّهُمْ

ه وَلُوطًاءَ انْدُنَّهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَعِيَّنُكُهُ مِنَ ٱلْقَرْكَةِ ٱلَّتِي كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَكْسِقِينَ

عَ وَأَدْخَلْنَكُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ ومِنَ ٱلصَّالِحِينَ

ا وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فأستكث نالة وفنكتك وَأَهْلُهُ وَمِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ

اللُّهُ وَنَصَرُنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِيبَ كَذَّبُواْبِءَايَلِيَنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغُرُقُنَاهُمُ أَجْمَعِينَ

#### (آتَيْنَاهُ) (نَجُيْنَاهُ) (الْخَبَائِثُ) (فَاسِقِينَ)

(٧٤) - وَكَانَ لُوطٌ عَلَيْهِ السلامُ قَدْ آمَنَ مَعَ إِبْرَاهِيمَ، واتَّبَعَهُ، وَخَرَجَ مَعَهُ إِلَى الأرْضِ المُقَدَّسَةِ، فَآتَاهُ اللَّهُ النُّبوَّةَ، وحُسْنَ القَضَاءِ والفَصْل فِي الخُصُومَاتِ، والعِلْمَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الطَّاعَةِ، والإخْبَاتِ للَّهِ، وَبَعَثُهُ إِلَى أَهْل سَدُوم (وَهِيَ قَرْيَةٌ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ المَيْتِ) فَخَالَفُوهُ وَكَذَّبُوهُ، واسْتَمَرُّوا عَلَى إِنَّيَانِ الرَجَالَ ِ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِسَاءِ، فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ، وَدَمَّر

عَلَيْهِم، وَأَنْجَى لُوطاً وأَهْلَهُ. وَقَدْ قَصَّ اللَّهُ تَعَالَى خَبَرَ لُوطٍ فِي مَكَانٍ آخَرَ، وَذَكَر الأَفْعَالَ الخَبِيثَةَ التِي كَانَ يَرْتَكِبُها أَهْلُ سَدُومَ، وَكَيْفَ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِم قَرْيَتَهُمْ، وَأَهْلَكَهُمْ جَمِيعساً إِلَّا لُوطاً وأَهْلَهُ، وَلَمْ يَسْتَثْن مِنْ أَهْلِه إِلَّا امْرَأَتُهُ أَهْلَكَهَا اللَّهُ مَعَ الهَالِكِينَ. قَوْمَ سَوْءٍ - قَوْمَ فَسَادٍ وَفِعْلٍ مَكْرُوهٍ .

الخَبَائِثُ \_ إِنَّيَانُ الرِّجَالِ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ.

#### (أَدْخَلْنَاهُ) (الصَّالِحِينَ)

(٧٥) - وَجَعَلَ اللَّهُ لُوطاً فِي جُمْلَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّونَ رَحْمَتَهُ وَلُطْفَهُ فَنَجَّاهُ مِنَ القَوْمِ الفَاسِقِينَ. وَوَصَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى بأَنَّهُ كَانَ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ الذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الحُسْنَى.

(٧٦) ـ يُخْبِرُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ نُوحاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ دَعَا رَبَّهُ لَمَّا كَذَّبُهُ قَوْمُهُ، وَقَالَ لَهُ إِنِي مَغْلُوبٌ، وَدَعَا عَلَى قَوْمِهِ قَائِلاً:﴿رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّاراً ﴾ (١) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، فَنَجَّاهُ مِنَ الكَـرْبِ العَظِيمِ ، وَنَصَـرَهُ عَلَى قَوْمِهِ، فَأَغْرَقَهُمْ أَجْمَعِينَ. وَنَجْبِي اللَّهَ نُوحًا، وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَمَنْ آمَنَ مَعَـهُ، واسْتَثْنَى اللهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نُوحٍ آبنَهُ وامْرَأْتُهُ، فَكَانَا مَعَ الغَارِقينَ.

#### (وَنُصَرْنَاهُ) (بَآيَاتِنَا) (فَأَغْرَقْنَاهُم)

(٧٧) ـ وَنَصَرَهُ اللَّهُ عَلَى قَوْمِهِ الذِينَ كَذَّبُوا بآياتِ رَبُّهم فَأَغْرَقَهُم اللَّهُ جَمِيعاً بِالطُّوفَانِ، لأَنَّهُم كَانُوا قَوْماً يُسِيتُونَ الأَعْمَالَ فَيَعْصُونَ اللَّهَ، وَيُخَالِفُونَ أَوَامِرَهُ، وَيُكَذِّبُونَ رَسُولُهُ وَيُؤْذُونَهُ.

<sup>(</sup>١) سورة نوح، الآية: ٢٦.

وَدَاوُددَوَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ اللهِ وَدَاوُددَوَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ اللهِ فَيَالُمُ اللهِ فَكُمُ اللهِ فَاللهُ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ اللهَ وَحَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ اللهَ اللهُ وَيَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ اللهَ اللهُ وَيَنَا لِحُكْمِهِمْ اللهَ اللهُ وَيَنَا اللهُ اللهُ

إن (دَاوُدَ) (وَسُلَيْمَانَ) (شَاهِدِينَ)

(٧٨) - أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى قِصَّةِ دَاودَ وَسُلْيْمَانَ حِينَمَا حَكَما في خِلَافِ قَامَ بِسَبَب دُخُولِ غَنَم شَخْص كَرْمَ شَخْص آخَرَ فَرَعَتُهُ لَيْلاً، وَٱتَلَفَتْ شَجْرَهُ وَعَنَاقِيدَهُ، فَقَضَى دَاوُدُ بِأَنْ تَكُونَ الغَنَمُ لِصَاحِب الكَرْمِ، فَقَالَ سُلْيَمَانُ أَوْ غَيْرُ هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ تَدْفَعُ الكَرْمَ إِلَى صَاحِبِ الغَنَمِ، فَيَقُرمُ عَلَيْهِ حَتَى يَعُودَ كَمَا كَانَ، وَتَدْفَعُ الغَنَمَ إِلَى صَاحِبِ الكَرْمَ فَيُصِيبُ فَيقُومُ عَلَيْهِ حَتَى يَعُودَ كَمَا كَانَ، وَتَدْفَعُ الغَنَمَ إِلَى صَاحِبِ الكَرْمَ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَنْتَفِعُ بَنَتَاجِهَا، حَتَى إِذَا الكَرْمُ عَادَ إِلَى مَا كَانَ دَفَعْتَ الكَرْمَ إِلَى صَاحِبِ الكَرْمَ إِلَى مَا كَانَ دَفَعْتَ الكَرْمَ إِلَى صَاحِبِهِ الْكَرْمُ اللَّهُ مَا كُانَ دُفَعْتَ الكَرْمَ إِلَى صَاحِبِهِ، وَدَفَعْتَ الكَرْمَ إِلَى صَاحِبِهِ الْكَرْمُ الْكَرْمَ إِلَى صَاحِبِ الْكَرْمَ إِلَى صَاحِبِ الْكَرْمَ إِلَى صَاحِبِ الْكَرْمَ إِلَى مَا كُانَ دُفَعْتَ الْكُرْمَ إِلَى صَاحِبِهِ، وَدَفَعْتَ الْكَرْمَ إِلَى صَاحِبِهَا. فَكَانَ حُكُمُ شُلْهَا شَلْيَمَانَ أَقْرَبَ إِلَى العَدْلِ مِنْ حُكْمٍ دُودَ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: فَفَهُمْنَاهَا شُلْيَمَانَ أَقْرَبُ إِلَى الْعَدْلِ مِنْ حُكْمٍ دُاودَ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: فَفَهُمْنَاهَا شُلْيَمَانَ .

﴿وَقَالَ بَعْضُ الفُقُهَاءِ: إِنَّ اللَّهِ اتَّخَذَ عَلَى الحُكَّامِ ثَلَاثاً: أَن لَا يَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا، وأَن لَا يَتَبِّعُوا فِيهِ الهَوَى، وَأَنْ لَا يَخْشَوْا فِيهِ أَحَداً﴾.

نَفَشَتْ - رَعَتْ لَيلًا.

الحَـرْثُـ الكَرْمُ أَوِ الزَّرْعُ.

(فَفَهَّمْنَاهَا) (سُلَيْمَانَ) (آتَيْنَا) (دَاوُدَ) (فَاعِلِينَ)

(٧٩) - وَلَقَدْ أُوحَى الله تعالى إلى سليمانَ بالقَوْل الفَصْلِ في هذا النَزَاع ، ويقولُ تعالى إنَّه آتَى كُلًا مِنْ دَاوُدَ وسُلَيْمَانَ حُكْماً وعِلْماً، وإنَّه سَخَّرَ الجبالَ والطَّيرَ يُسَبِّحْنَ مَعَ دَاودَ، وذَلِكَ لِطِيبِ صَوْتِهِ بِتِلاوةِ الزَّبُورِ، فَكَانَ إذا تَرَنَّمَ بِه رَدَّدَتْ تَسْبِيحَهُ الجِبَالُ والطَّيرُ تَأْوَيباً، وكانَ الله فاعِلاً ذلكَ بِقُدْرَتِه التي لا يُعْجِزُها شيءً.

#### (وَعَلَّمْنَاهُ) (شَاكِرُونَ)

(٨٠) - وعَلَّمَ اللهُ تَعالَى داودَ عَلَيهِ السَّلامُ صَنْعَةَ الدُّرُوعِ ، فَجَعَلَها حَلَقاً مُتَدَاخِلًا لِتَيْسِيرِ سُهَولَةِ الحَرَكَةِ لِمَنْ لَبِسَهَا، وَكَانَتِ الدُّرُوعُ ، مِنْ قَبلُ ، صَفَائِحَ . والغاية مِنْ هذه الدُّرُوعِ هي أَنْ تَقِيَ المُقَاتِلَ بَأْسَ السَّلاحِ وَأَذَاهُ ، فَهَـلْ تَشْكُرُونَ اللهَ على ما أَلَهَمَ عَبدَهُ دَاوُدَ هٰذهِ الصَّنَاعَةَ مِنْ أَجلِكُمْ ؟

صَنْعَةَ لَبُوسٍ مِ عَمَلَ الدُّرَوعِ التي تُلْبُسُ في الحُرُوبِ.

لِتُحْصِنَكُمْ \_ لِتَحْفَظَكُم وَتَقِيكُم.

مِنْ بَأْسِكُمْ ـ مِن إصَابَتِكُمْ بِسِلاحٍ عَدُوَّكُمْ.

إ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلَّا ءَانَيْنَا حُكُمًّا وَعِلْمَا وَسِخَّرْنَا ءَانَيْنَا حُكُمًّا وَعِلْمَا وَسِخَّرْنَا مَعَ دَاوُرُدَ الْجِبَالَ يُسُبِّحْنَ وَالطَّيْرِ وَكُنَّا فَعِلِينَ

وَعَلَّمَنَكُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِلْحُصِنَكُمْ مِّنَا بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمُ شَاكِرُونَ

#### ٥ وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجَرِي بِأُمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَــُرَكُنَا فِهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَى ۚ عِلْمِينَ

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ،وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ



رَبَّهُ وَأَنِيِّ مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ

فَا فَاسْتَجَبْنَالُهُ وَفَكَشَفْنَا مَابِدِ عَمِينَالُهُ وَفَكَشَفْنَا مَابِدِ عَمِينَ فَانَّا لَهُ وَمِنْ فَ مِنضُرِّ وَعَالَيْنَنَهُ أَهْلُهُ وَ وَمِثْلُهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَلِيدِينَ

> وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّدِينَ

#### (وَلِسُلَيْمَانَ) (بَارَكْنَا) (عالِمِينَ)

(٨١) ـ وسَحَّرَ الله تعالى الرِّيحَ تَجْرِي بأَمْرِ سُلَيمَان حَيثُ يَشَاءُ عَاصِفَةً تَارَةً ، ورُخَاءً لَيِّنةً تَارَةً أُخْرى. وهُنا يَقُولُ تعالى إنَّها تَجْرِي إلى الأرْضِ المُقَدَّسَةِ التي بَارَكَ الله فيها. ثمَّ يَقُولُ تعالى إنَّه عَالِمٌ بِكُلِّ شيءٍ، فَقَدْ آتَى سُليمانَ مَا آتاهُ لِما يَعْلَمُهُ في ذلكَ مِنَ المصْلَحَةِ والحِكْمَةِ. عَاصِفَةً ـ شَدِيدَةَ الهُبُوب.

#### (الشَّيَاطِين) (حَافِظِينَ)

(۸۲) ـ وسَخَّرَ اللهُ تَعالَى الشَّياطِينَ لِسُلَيْمانَ: مِنْهُمْ مَنْ يَغُوصُونَ في الماءِ يَسْتَخْرِجُونَ منهُ اللَّالَىءَوالجَوَاهِرَ، ومِنْهُم مَنْ يَعْمَلُ لَهُ غيرَ ذَلِكَ منَ الأَعْمَالِ كَبِنَاءِ الحُصُونِ والقُصُورِ (دَونَ ذَلِكَ)، وَيَحْرسُهُ اللهُ تعالى مِنْ أَنْ يُصِيبَهُ بَعْضُ الشَّياطين بِأَذَى، بَلْ إِنَّه جَعَل سُلَيْمان مُحَكَّماً في الشَّياطِين، إِنْ شَاءَ أَطْلَقَ، وإِنْ شَاءَ حَبَسَ مِنْهم مَنْ أَرَادَ.

يَغُوصُونَ لهـ في البِحَارِ لاسْتِخْرَاجِ النَّفَائِسِ. لَهُمْ حَافِظِينَ ـ مِنَ الزِّيْغِ عَنْ أَمْرِهِ أَوِ الإِفْسَادِ.

#### (الرَّاحِمِينَ)

(٨٣) ـ يذْكُرُ اللهُ تَعالَى مَا أَصابَ عَبْدَهُ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السلامُ، مِنَ البَلاهِ في مَالِهِ وولَدِهِ وجَسَدِهِ، ولبِثَ فِي ذَلِكَ البلاءِ مُدَّةً طُويلةً فَنادَى رَبَّه: يَا رَبِّ لَقَدْ مَسَّنِي الضَّرُّ فَــارْحَمْنِي، وأَفِضْ عَليَّ مِنْ جُــودِكَ وَرَحْمَتِــكَ مَـا يُسْعِفْنِي، ويَدْفَعُ الضَّرَّ عَنِّي، وأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

#### (وآتَيْنَاهُ) (لِلْعَابِدِينَ)

(٨٤) .. فاسْتَجَابَ اللهُ لِدُعَائِهِ فَكَشَفَ مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ ودَاءٍ، وعَوَّضَهُ أَهْلَهُ بِمِثْلِيهِم، وإنما فَعَلَ اللهُ ذلك رَحْمةً منه بِعَبْدِهِ أَيُّوبَ، وجَعَلَهُ قُدْوَةً وَمِثَالاً لِكَيْلاَ يَظُنَّ النَّاسُ مِنْ أَهْلِ البَلاَءِأَنَّما فَعَلَ الله بِهِمْ ذلك لِهَوانِهِم عَلَيهِ، وَلِيُتَاسَّوْا بِه في الصَّبْرِ عَلَى مَا ابتَلاَهُمُ الله بِهِ، ولَهُ الحِكْمَةُ البَالِغَةُ.

#### (إسماعيل) (الصَّابِرينَ)

(٨٥) - وإنَّ إسْمَاعيلَ وإدريسَ وذا الكفْل ، كلَّهُم مِنَ الرُّسُل الكِرَامِ ، اللهِ مَن الرُّسُل الكِرَامِ ، الله ن صَبَروا على ما آبْتَلاهُمْ بِهِ الله ، وأَخْبتُوا لِرَبِّهم ، فَنَالُوا رِضَاهُ . فُوالكِفْل - نَبِيَّ وقِيلَ إِنَّهُ إلياسُ عليهِ السلامُ .

#### (وَأَدْخَلْنَاهُمْ) (الصَّالِحِينَ)

(٨٦) ـ وإنَّه تَعالَى أُسْبَغَ عَلَيْهِم رَحْمَتُهُ لأَنَّهِم مِنَ الصَّالِحِينَ.

#### (مُغَاضِباً) (الظُّلُمَاتِ) (سُبْحَانَكَ) (الظَّالِمِينَ)

(۸۷) ـ يَذْكُرُ اللهُ تَعالَى قِصَّةَ يونُسَ عليهِ السلامُ (وهوَ ذو النَّونِ أَيُ صَاحَبُ الحُوت)، وكانَ اللهُ قَدْبَعَثَهُ نَبِياً إلى أَهْلَ نينَوَى فَدَعَاهُمْ إلى عَادَةِ اللهِ وَحَدَهُ فَأَبُوا، وَتَمَادَوْا فِي كُفْرِهم، فَخَرَجَ يُونُسُ مِنْ بَيْنِهِم مُغَاضِباً لَهُمْ، وأَنْ ذَرَهُمْ بأنَّ العَذَابَ وَاقِعٌ بِهِمْ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَام، فَلما تَحَقَّقُوا مِنْ ذَلِكَ، وَعلِمُوا أَنَّ النَّيِّ لا يَكْذِبُ، خَرَجُوا مِنَ البلدِ بأَطْفَالِهم وَمَوَاشِيهِم، ثُمَّ تَضَرَّعُوا إلى اللهِ تَعالى، وَجأرُوا إليهِ بالدُّعَاء، فَرَفَعَ اللهُ عَنْهُم، كَمَا جَاءَ في آيةٍ أُخْرى (١٠).

أَمَّا يُونُسُ فَإِنَّهُ تَرَكَ قَوْمَهُ مُغَاضِباً لَهُم، وَذَهَبَ فَرَكِبَ فِي سَفِينَةٍ فَاضْطَرَبَتْ وَخَافَ مَنْ فِيها مِنْ غَرَقِهَا، فَاقْتَرَعُوا عَلَى رَجُل يُلقُونهُ مِنْ بَينهم فِي الماءِ يَتَخَفَّفُونَ مِنهُ، فَوقَعَتِ القُرْعَةُ عَلَى يُونُسَ، فَأَبَوْا أَنْ يُلْقُوهُ، ثُمَّ أَعَادُوا القُرْعَةُ فَوقَعَتْ عَلَيْهِ، فَأَبُوا، ثُمَّ أَعَادُوا للمرةِ الشَّالثةِ فَوقَعَتْ عليه، فَتَجَرَّدُ يُونُسُ مِنْ ثِيَابِهِ، وأَلْقَى بِنَفْسِةِ فِي المَاءِ، فَالْتَقَمَهُ الحُوتُ، ولِذَلِكَ سُمَّيَ بصَاحِب الحُوتِ ( ذُو النُّونِ).

وكانَ يُونسُ يَظُنُّ أَنَّ الله لَنْ يُضَيِّقَ عليْهِ في بَطْنِ الحُوتِ، (أو أنهُ تَعالى لَنْ يَقْدِرَ عليه أَنْ يَكُونَ فِي بَطْنِ الحُوتِ في ظُلْمَةٍ، وفي أَعْلَى في بَطْنِ الحوتِ في ظُلْمَةٍ، وفي أَعْمَاقِ البَحْرِ في ظُلْمَةٍ، وفي ظَلاَم الليل في ظُلْمَةٍ، ولذلك قَالَ تَعالى: (فَنَادَى في الظُّلْمَاتِ) ودَعَارَبَّهُ قَائلًا: لا إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَك إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّالِمِينَ.

ذُوالنُّونِ ـ هُوَ نَبِيُّ اللهِ يُونُسُ عَليهِ السَّلاَمُ، والنُّونُ هُوَ الحُوتُ. مُغَاضِباً ـ غَضْبَانَ عَلى قَوْمِهِ لِكُفْرِهِمْ.

لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ـ لَنْ نُضَيِّقَ عَلَيْهِ بِحَبْسٍ أَوْ نَحْوِهِ.

#### (وَنَجَّيْنَاهُ) (نُنْجِي)

(٨٨) ـ وَلَمَّا نَادَى يُونُسُ رَبَّهُ وَدَعَاهُ، اسْتَجَابَ اللهُ لِدُعَائِهِ، وَنجَاهُ مِنَ الغَمِّ، وأَخْرَجَهُ مِنْ الْخُلُمَاتِ، وكَـذَلِكَ يُنجِّي الغَمِّ، وأُخْرَجَهُ مِنْ بَطْنِ الْجُوت، ومِنْ تِلْكَ الظُّلُمَاتِ، وكَـذَلِكَ يُنجِّي اللهُ المؤمنينَ إذا كانُوا في شَدَائِدَ، وَدَعَوا رَبَّهُم مُخْلِصِينَ إليهِ مُنيبِينَ.

## ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِن الصَّلِيحِينَ الصَّلِيحِينَ

وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّ هَبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَنَ لَّنَ نَقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِ ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَآ إِلَهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَننك إِنِّ كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ

> ﴿ فَٱسْتَجَبْنَالَهُ وَجَعَيْنَكُهُ مِنَ ٱلْغَيِّزَّ وَكَذَالِكَ نُسْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ٩٨.

﴿ وَزَكِرِ ثَيَّا إِذْ نَادَعَ رَبَّهُ رَبِّ لَاتَذَرْنِ فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ

فَأَسْتَجَبْنَالَهُ، وَوَهَبْنَالَهُ، يَحْيَن وَأَصْلَحْنَالَهُ، زَوْجَهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُولُ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْراتِ وَيَدْعُونَنَارَغَبَاوَرَهَبَا وَيَدْعُونَنَارَغَبَاوَرَهَبَا وَيَدْعُونَنَارَغَبَاوَرَهَبَا وَكَانُولُ لِنَاخَسِعِينَ

﴿ وَٱلَّتِيَ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَافِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ لِلْعَلَمِينَ

إِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَأَنَّارَيُّكُمْ أُمَّةً وَأَنَّارَيُّكُمْ أُمَّةً وَرَخِدَةً وَأَنَّارَيُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ

#### (الْوَارِئِينَ)

(٨٩) - يُخْبِرُ اللهُ تعالى عَنْ زَكَرِيًّا عَلَيهِ السَّلامُ حينما تَقَدَّمَتْ بِهِ السِّنُ، وَطَلَبَ مِنَ اللهِ أَنْ يَهَبَهُ وَلَداً يَرِثُ النُبُوَّةَ مِن بَعْدِهِ، فَنَادَى رَبَّه نِدَاءً خَفِيّاً عَنْ قَوْمِهِ، وَقَالَ: رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً بِلا وَلَدٍ، وَلا وَارِث، يَقُومُ بَعْدِي في النَّاسِ، وأَنْتَ يَا رَبِّ خَيْرُ مَنْ وَرِثَ العِبَادَ (وفي هذا الدُّعَاءِ إِشَارَةً إلى قيام ِ السَّاعَةِ، وهَلاكِ البَشْرِ جَمِيعاً، وَبَقَاءِ اللهِ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ).

#### (يُسَارِعُونَ) (الْخَيْرَاتِ) (خَاشِعِينَ)

(٩٠) ـ فاسْتَجَابَ الله دُعَاءَهُ، وأَصْلَحَ لَهُ زَوْجَهُ، إِذْ كَانَتْ عَاقِراً لا تَلِدُ فَازَالَ الله المَوانِعَ التي كانَتْ تَمْنَعُها مِنَ الحَمْلُ والولادَةِ، وَوَهَبَ لَهُ ابنَهُ يَحْمَى، وكانَ زَكرِيًّا وزوْجُهُ وابنُهُمَا يَحْمَى يَقُومُونَ بِعَمَلِ الخَيْرِ، وَيَفْعَلُونَ الطَّاعاتِ اللهِ، ويَدْعُونَ رَبَّهُم رَغْبَةً فيما عِنْدَهُ مِنْ خَيْرٍ، وَنَعِيمٍ، وَيَفْعَلُونَ الطَّاعاتِ اللهِ، ويَدْعُونَ رَبَّهُم رَغْبَةً فيما عِنْدَهُ مِنْ خَيْرٍ، وَنَعِيمٍ، وَتُواب، وكانوا مُؤْمِنِينَ حَقًا، خَاشِعِينَ اللهِ وَمُصَدِّقِينَ مَقًا مَخَاشِعِينَ اللهِ وَمُصَدِّقِينَ بِما أَنْزَلَ الله على رُسُلِهِ.

رَغَبَأُورَهَبَاً ـ رَجَاءً في الثَّواب، وَخَوْفاً مِنَ العِقَابِ. خَاشِعَينَ ـ مُتَذَلِّلِينَ خَاضِعِينَ.

#### (وَجَعَلْنَاهَا) (آيَةً) (لِلْعَالَمِينَ)

(٩١) ـ يَذْكُرُ تعالى قِصَّةَ مَرْيَمَ عَليها السَّلامُ، ويَصِفُها بِالعِفَّةِ والطَّهَارَةِ وَإِحْصَانِ النَّفْسِ، فَنَفَخَ اللَّهُ فِيها مِنْ رُوحِهِ، فَجَمَلَتْ بابْنِها عِيسَى، وقد جَعَلَها اللهُ وابْنَها عِيسَى عَليهِما السَّلامُ، دَلاَلةً مِنَ اللهِ عَلى أَنَّهُ وَاحِدُ قَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وأَنَّه يَحْلُقُ مَا يَشَاءُ، وأَنَّ أَمْرَهُ يَصْدُرُ مَوَّةً واحِدَةً، لا يَتَكَرَّرُ فَيَكُونُ مَا أَرَادَ في لَمْحَةٍ بَصَر.

أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ـ حَفِظَتْهُ .

مِنْ رُوحِنَا- مِنْ جِهَةِ رُوحِنَا! والرُّوحُ جِبْرِيلُ عليهِ السَّلامُ.

#### (وَاحِدَةً)

(٩٢) إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ هو الانْقِيادُ لَهُ وَحْدَهُ، لاَ يَقْبَلُ غَيرَهُ، وعَليهِ اتَّفَقَ جَمِيعُ الأَنبِياءِ والشَّرَاثِع ، وما احْتَلَفُوا إِلاَّ في الصُّورِ والرُّسُوم ، بِحَسَبِ احْتِلاِفِ الأَرْمِنَة والأَمْكِنَةِ ، فَعَلَيْكُم إِنْ تَعْبُدُوهُ وَحدَهْ لاَ شَرِيكَ لَهُ.

(وفي الْحَدِيثِ: نَمْحُنُ مَعَاشِرَ الأنْبِياءِ أُولاَدُ عَلَّاتٍ: دِينُنَا وَاَجْدٌ) وهذا يَعْني أَنَّ المقصُودَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ بشَرَائِعَ مُتَنَوِّعَةٍ لِرُسُلِهِ.

أُمَّتكُم - مِلَّتُكم (الإسلام).

#### (رَاجِعُون)

(٩٣) ـ ثُمَّ اخْتَلَفَتِ الْأَمَمُ عَلَى رُسُلِها، فَصَارُوا فِـرَقـاً كَثِيـرَةً فَمِنْ بَينِ مُكَذَّبٍ وَمُصَدُّقٍ لَهُمْ. وَيَـوْمَ الْفَيَامَةِ يَرْجِعُــونَ إلى اللهِ تَعَالَى جَمِيعـاً، فَيُجَازِي كُلًا بِحَسَبِ عَمَلِهِ في الدُّنْيَا.

(وقَالَ مُفَسَّرُونَ: إِنَّ الذينَ تَفَرَّقُوا شِيَعاً واخْتَلَفُوا هُمُ المُسْلِمُونَ، فَقَـدْ تَفَرَّقُوا فِرَقَةً تَنْعِى عَلَى ما سِوَاها، وقَدْ كَانَ لَهُمْ مِنْ عِبَر الماضِي مَا يَمْنَعُهُم مِنَ الوُقُوعِ فِي مِثْلِ هَذَا التَّفَرُّقِ).

تَقَطُّعُوا أَمْرَهُم \_ تَفَرَّقُوا في دِينِهِمَ فِرَقاً وأَخْزَاباً.

#### (الصَّالِحَاتِ) (كَاتِبُونَ)

(٩٤) - فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحاً، وكَانَ قَبَلَ ذَلِكَ قد آمَنَ بِاللهِ، وكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَأَنَّه لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، فإنَّ اللهَ تَعَالَى لا يُضَيعُ عَليهِ شَيْئاً مِنْ عَمَلِهِ، ولا يكْفُرُه سَعْيَهُ، بَلْ يَشْكُرُهُ لَهُ، وَيَكْتُبُ لَهُ جَمِيعَ أَعْمَالِهِ، فَلا يَضِيعُ شيءٌ مِنْها، ولا يَظْلِمُهُ مِنْ عَمَلِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل ِ.

#### (حَـرَامٌ) (أَهْلَكْنَاهَا)

(٩٥) ـ وَقَدْ قَضَى اللهُ وَقَدَّرَ أَنَّ كُلَّ قَرْيَةٍ أَهْلَكَ اللهُ أَهْلَهَا بِظُلْمِهِم، فَإِنَّهُم لاَ يَرْجِعُوْنَ إِلَى الحَيَاةِ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ. وَهَذَا تَأْكِيدُ لِلْرَّجْعَةِ إِلَى اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

حَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ \_ مُمْتَنِعٌ النِّئَّةَ عَلَى أَهْلِ قَرْيَةٍ . أَنُّهُمْ لاَ يَوْمِ القِيَامَةِ . أَنَّهُمْ لاَ يَوْمِ القِيَامَةِ .

(٩٦) - وَيَسْتَمِرُ هَذَا الاَمْتِنَاعُ مِنَ الرَّجْعَةِ حَتَّى قِيَامِ السَّاعَةِ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى مِنْ إِشَارَاتِ قِيَامِهَا انْسِياحُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ فِي الأَرْضِ، يُهْلِكُونَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، يَقْتُلُونَ وَيُدَمَّرُونَ، وَيَنْطَلِقُونَ مِنْ كُلِّ مُرْتَفَع (حَدَب) يُسْرِعُونَ المَشْي (يَنْسِلُونَ) إِلَى الفَسَادِ، فَيَمُوجُ النَّاسُ بَعْضُهم فِي يُسُرعُونَ المَشْي (يَنْسِلُونَ) إِلَى الفَسَادِ، فَيَمُوجُ النَّاسُ بَعْضُهم فِي بَعْضٍ ، هَرَباً مِنهم، مُحَاوِلِينَ الانْجِيازَ إِلَى حُصُونِهِمْ وَقِلاَعِهم وَمَعَاقِلِهم للنَّجَاةِ مِن شُرُورِهِم.

حَدَبٍ مُرْتَفَع مِنَ الْأَرْضِ.

يَنْسِلُونَ ـ يُسْرِعُونَ المَشْيَ فِي الخُرُوجِ ِ.

#### ﴿ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمُّ كُلُّ إِلَيْنَارَجِعُونَ

﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَاكُفُرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ رَكَانِبُونَ

﴿ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْبِهِ أَهْلَكُنَهُا وَ اللَّهُمُ لَا يُرْجِعُونَ اللَّهُمُ لَا يُرْجِعُونَ

وَمُ حَقَّ إِذَا فَيْحَتُ يَأْجُوجُ وَمُأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ

وَاقْتَرَبُ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِ شَنْخِصَةٌ أَبْصَنُ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَنَوْيَلَنَا قَدْكُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَلَذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ

﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَهُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ

﴿ لَوْكَانَ هَنَوُّلَآءِ ءَالِهَةً مَا لَوْكَانَ هَنَوُّلَآءِ ءَالِهَةً مَا وَرَدُوهِكَا وَكُلُّ فِيهَا خَلَادُونَ خَلَادُونَ

لَهُمْ فِيهَازَفِيرُّوهُمْ فِيهَا لَايَسْمَعُونَ

اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا

ٱلۡحُسۡنَىٰٓ أُولَدَمِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ

#### (شَاخِصَةُ) (أَبْصَارُ) (يَا وَيْلَنَا) (ظَالِمِيْنَ)

(٩٧) - فَإِذَا وَقَعَتْ هَذِهِ الْأَهْوَالُ وَالزَّلَازِلُ، وَحَدَثَتِ الفَوْضَى بِخُرُوْجِ قَوْمِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ ، فَذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى اقْتِرَابِ الوَعْدِ الحَقِّ (قِيَامِ السَّاعَةِ). فَإِذَا قَامَتْ السَّاعَةُ يُفَاجَأُ الكَافِرُونَ بِهَا، وَيَقُومُون مِنْ قُبُورِهِم مَشْدُوهِينَ مَبْهُوتِينَ، فَيَقُولُ بَعْضُهُم لِبَعْض ، وَأَبْصَارُهُم شَاخِصَةٌ مِنْ هَوْل مَا يَرَوْنَ: لَقَدْ كُنَّا غَافِلِينَ فِي المَدُّنَيْا عَنْ هَلَذَا اليَوْم . وَيَعْتَرِفُونَ بَاتُهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ، فَيَنْدَمُونَ عَلَى مَا فَرَّطُوا فِي جَنْبِ الله ، وَيَعْتَرِفُونَ بَا تَلْهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ، فَيَنْدَمُونَ عَلَى مَا فَرَّطُوا فِي جَنْبِ الله ، وَيَقُولُونَ يَا وَيُلْتَعْلَى مَا فَرَّطُوا فِي جَنْبِ الله ، وَيَقُولُونَ يَا وَيُلْتَعْلَى مَا فَرَّطُوا فِي جَنْبِ الله ، وَيَقُولُونَ يَا وَيُلْتَعْلَى مَا فَرَّطُوا فِي جَنْبِ الله ، وَيَقُولُونَ يَا وَيُلْتَعْلَى مَا فَرَطْنا، ولاتَ سَاعَة مَنْدَم .

الْوَعْـدُ الحَقُّ - قِيَامُ السَّاعَةِ وَالبَعْثُ وَالخِسَابُ.

شَاْخِصَةُ أَبْصَارُ ـ مُرْتَفِعَةُ أَبْصَارُهُمْ لاَ تَكَادُ تَطْرَفُ مِنْ شِدَّةِ الهَوْلِ .

#### (وَارِدُونَ)

(٩٨) ـ وَيُخَاطِبُ الله تَعَالَى مُشْرِكِي قُرَيْشِ قَائِلاً لَهُمْ: إِنَّهُمْ وَالأَصْنَامَ التي يَعْبِدُونَهَا سَيَكُونُونَ جَمِيعاً وَقُوداً لِنَارِ جَهَنَّمَ، وَسَيَدْخُلُونَهَا يُقْذَفُونَ فِيهَا قَذْفًا لَنَارِ جَهَنَّمَ، وَسَيَدْخُلُونَهَا يُقْذَفُونَ فِيهَا قَذْفًا كَمَا تُقْذَفُ النَّوَاةُ والحَصَاةُ.

(وَقُرِيءَ أَيضاً (حَطَبُ جَهَنَّمَ)، وَاللَّفْظَانِ مُتَقَارِبَان فِي المَعْنَى) حَصَبُ جَهَنَّمَ المَعْنَى خَصَبُ جَهَنَّمَ اللَّهَ فَيهَا إِلْقَاءً لَمَا يُلْقَى فِيهَا إِلْقَاءً لَهَا وَالْفَاءُ لَهَا وَاردُونَ مِهَا إِلْقَاءً لَهَا وَاردُونَ مِهَا اللَّهَا، أَوْ دَاخِلُونَ فِيهَا.

#### (آلِهَةً) (خَالِدُونَ)

(٩٩) ـ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَصْنَامُ وَالْأَنْدَادُ آلِهَةً حَقِيْقَةً لَمَا دَخَلُوْا نَارَ جَهَنَّمَ، وَلَمَا بَقُوْا خَالِدِيْنَ فِيهَا مَعَ مَنْ عَبَدُوهَا.

(١٠٠) - يُسْمَتُ فِيهَا صَوْتُ زَفِيرِهِمْ مِنْ شِدَّةِ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الكَرْبِ وَالشِدَّةِ، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ شَيْئاً مِمَّا يَجْرِي حَوْلُهُمْ لِشِدَّةِ مَا هُمْ فِيهِ، وَلاَرْقِفَاع صَوْتِ زَفِيرِهِمْ.

(وَقَالَ ابِنُ مَسْعُودَ: إِذَا بَقِي فِي النَّارِ مَنْ قَضَى اللهُ خُلُودَهُمْ فِيهَا جُعِلُوا فِي تَوَابِيتَ مِنْ نَارٍ فَلَا يَرَى أَحَدٌ مِنْهُم أَنَّ فِي النَّارِ غَيْرَهُ مِمَّنْ يُعَذَّبُونَ) زَفِيرٌـ تَنَفُّسٌ شَدِيْدٌ، وَهُوَ إِخْرَاجُ النَّفَس مِنَ الرِّئَتَيْنِ.

#### (أُوْلَئِكَ)

(١٠١) ـ أمَّا الذينَ قَضَى اللهُ لَهُمْ بـالرَّحْمَةِ والسَّعَادَةِ بِسَبَبِ إِيْمَانِهِمْ وَعَمَلِهِم الصَّـالِحِ فِي الـدُّنَيَا، فَأُولَئِكَ يُبْعَـدُونَ عَنْ جَهَنَّم جَزَاءً لَهُمْ، وَثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللهِ.

键 لَايَسْمَعُونَ حَسِيسَهُ الْوَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلاُونَ

> الاَيَعَزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَنَنْلَقَالُهُمُ ٱلْمَلَيْكِ اللَّهُ مُ هَنذَايَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ يۇ عَدُوپ<u>َ</u>

﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِ لِلْكُتُبُّكُمَا بَدَأْنَ آأُوَّلُ حَالَقٍ نُعِيدُهُ. وَعْدًاعَلَيْنَأَ إِنَّا كُنَّافَعِلِينَ

أ وَلِقَد حَتَنَافِ ٱلزَّبُورِمِنُ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونِ

(خَالدُون)

(١٠٢) - وَلَا يَسْمَعُونَ صَوْتَ النَّادِ، (حَسِيسَها) وَهِيَ تَسْرِي وَتُحْرِقُ لِبُعْدِهِمْ عَنْهَا، وَيَكُونُونَ فِي الجَّنَّةِ التِي وَعَدَهُمُ الله تَعَالَى بِهَا، مُخلَّدِينَ فِيهَا، وَلَهُمْ فِيهَا كُلُّ مَا تَشْتَهِيهِ أَنْفُسُهُم. خَسِيسَهَا \_ صَوْتَ حَرَكةِ لَهيبها.

(وتتلقَاهُمُ) (الملائِكَةُ)

(١٠٣) - وَفِي ذَلِكَ اليَوْمِ - يَوْمِ القِيَامَةِ ـ يَسْتَوْلِي عَلَى النَّاسِ الفَرْعُ الْأَكْبَرُ لِهَوْل ِ مَا يَرَوْنُهُ، وَلِهَوْل ِ المُفَاجَأةِ، وَلِهَوْل ِ مَا يَنْتَظِرُهُم مِنْ حِسَابِ كَانُوا يُكَذِّبُونَ بِهِ. وَلَكِنَّ الَّـذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمُ الحُسْنَى مِنْ رَبِهًمْ، فَإِنَّهُمْ لَا يُخِيفُهُمْ ذَلِكَ الفَزَعُ، وَلاَ يَحْزُنُهُمْ، فَقَدْ جَنَّهَمُ اللهُ تَعَالَى النَّارَ، وَجَنَّهُمْ سَمَاعَ حَسِيسِها، وَرُؤْيَةَ مَا فِيهَا، وَأَدْخَلَهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، وَأَدْخَلَهُمْ الجَنَّةَ، فَتَلَقَّتْهُمُ المَلَاثِكَةُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِمْ، وَيُهَنَّونَهُمْ بالسَّلَامَةِ فِي هَذَا اليَوْمُ الَّـذِي وَعَدَهُمْ اللَّهُ بهِ.

(فَاعِلِينَ)

(١٠٤) ـ وَفِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الـذي يَكُونُ فِيـهِ الفَزَعُ الْأَكْبَـرُ، يَطْوى اللَّهُ تَعَالَى السَّمَاوَاتِ كَمَا تُطْوَى الصَّحِيفَةُ فِي الكِتَابِ، وَكَمَا بَدَأُ اللَّهُ خَلْقَ الكَوْنِ، وَهُوَ لَمْ يَكُنْ قَبْلًا، كَذَلِكَ يُعِيدُ خَلْقَهُ مِنْ جَدِيدٍ، وَهُوَ القَادِرُ عَلَيْهِ. وَذَلِكَ وَاجِبُ الْوُقُوعِ لَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةٍ مَا وَعَدَ اللَّهُ بِهِ، وَمَا وَعَدَ اللهُ بِهِ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقَعَ لِأَنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ وَعْدَهُ أَبَداً.

السِجِلُ- الصَّحِيفَةُ التِي يُكْتَبُ فِيهَا.

لِلْكُتُب عَلَى مَا كُتِبَ فِيهَا.

#### (الصَّالِحُونَ)

(١٠٥) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ حَتْمِهِ وَقَضَائِهِ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ بالسَّعَادَةِ، فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَوِرَاثَةِ الأَرْضِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَقَالَ تَعَالَى: إِنَّهُ قَضَى فِي الكُتُب التِي أَنْزَلَهَا عَلَى رُسُلِه (الزَّبُور) كَمَا قَضَى فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَهُوَ أُمُّ الكِتَـابِ (الذَّكْرِ) أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهـا الصَّالِحُـونَ مِنْ عِبَادِه؛ وَقَدْ جَعَلَ ذَلِكَ سُنَّةً وَمِنْهَاجًا.

(والصَّالِحُونَ الذين عَنَاهُم اللَّه تَعَالَى هُمُ الَّذِينَ جَمَعُوا الإِيْمَانَ والعَمَلَ الصَّالِحَ، فإِذَا اجْتَمَعَ إِيْمَانُ القَلْبِ، وَنَشَاطُ العَمَلِ فِي أُمَّةٍ فَهِيَ الوَارِثَةُ للَّأَرْضِ ِ. وَهَذَا وَعْدُ مِنَ اللهِ، وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهَ وَعْدَهُ ۚ أَبداً ﴾ .

الزُّبُوْدُ - الكُتُبُ المُنزَّلَةُ ، والـزَّبُورُ قِسْمٌ مِنْ كِتَـابِ أَوْ هُوَ الكِتَـابُ المُنزَّلُ

عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

الذَّكْرُ - اللَّوْحُ المَحْفُوظُ - وَهُوَ أَمُّ الكِتَابِ.

#### ﴿ إِنَّافِ هَلْذَالْبَلُكُ عُالِقُوْمِ عَكْبِدِينَ

﴿ وَمَا آرُسَلْنَكُ إِلَّارَحْمَةُ لِللَّهِ وَمَا آرُسُلَنَكَ إِلَّارَحْمَةُ لِللَّهِ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ وَا

فَلْ إِنَّ مَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَ اَ اللَّهُ وَالِمَ أَنَّمَا اللَّهُ وَالِمِدَ أَنَّا اللَّهُ وَالِمِدَ أَنَّ اللَّهُ وَالْمِدَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّالِمُولَّا اللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ

﴿ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَقُ لَ ءَا ذَننُكُمْ عَلَى سَوَآءِ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ أَمبَعِيدُ مُّمَا تُوعَدُونِ

﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكَ تُمُونَ

#### (لَبَلَاغاً) (عَابِدِينَ)

(١٠٦) ـ وَفِي هَذَا القُرْآنِ الَّذِي أَنْزَلْنَاهُ عَلَى عَبْدِنَا مُحَمَّدٍ، وَمَا يَكْشِفُهُ مِنْ سُنَنِ الكَوْنِ والحَيَاةِ، وَمِنْ مَصَائِرِ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمِنْ قَـوَاعِدِ العَمَـلِ والجَّزَاءِ، بَـلاَغُ وَكِفَايَـةٌ للعَابِـدِيْنَ الخَـاشِعِينَ، الَّـذِيْنَ يَجْمَعُوْنَ بَيْنَ الْإِيْمَانِ والعَمَلِ، المُسْتَعِدَّيْنَ لِتَقَبَّلِ هُدَى اللهِ والانْتِفَـاعِ

> بِهِ. لَبَـلَاغاً- كِفَايَةً أَوْ وُصُولًا إِلَى البُغْيَةِ.

#### (أرْسَلْنَاكَ) (لِلْعَالَمِينَ)

(١٠٧) ــ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ بِهَذَا وأَمْثَالِهِ مِنَ الشَّرَاثِـعِ والْأَحْكَامِ إِلَّا لِرَحْمَةِ النَّاسِ، وَهِدَايَتِهِمْ فِي شُؤُونِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَلَا يَهْتَدِي بِهِ إِلَّا المُتَهَيِّتُوْنَ لِتَقَبُّلِ الهُدَى.

#### (واحِد)

(١٠٨) ـ وَقُـلْ يَا مُحَمَّـدُ لِهَوُّلَاءِ المُشْرِكِينَ مِنَ قَـوْمِـكَ، وَلِمَنْ بَلَغَتْـهُ الدَّعْوَةُ: إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّ إِلَهَكُمْ هُوَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَمَرَنِي بِأَنْ أَسْأَلَكُمْ هَلْ تُقِرُّونَ بِذَلِكَ، وَتُسْلِمُونَ لَهُ، وَتَنْقَادُون إِلَيْهِ؟

#### (آذَنْتُكُمْ)

(۱۰۹) - فَإِنْ رَفَضُوْا الاسْتِجَابَةَ إِلَى مَا دَعَوْتَهُمْ إِلَيْهِ، وأَعْرَضُوا عَنْهُ فَقُلْ لَهُمْ: إِنِّي بَرِيء مِنْكُمْ كَمَا أَنَّكُمْ بُرَآءُ مِنِي وَقَدْ أَعْلَمْتُكُمْ جَمِيعاً بِمَا أَمْرَنِي بِهِ رَبِّي، وَبِذَلِكَ اسْتَوَيْنَا فِي العِلْمِ أَنَا وَأَنْتُمْ. وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ مَا يُوعَدُونَ بِهِ وَاقِعٌ لاَ مَحَالَةَ، وَلَكِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَتَى يَكُونُ ذَلِكَ، قَرِيباً أَمْ يُعِدُدُنَ بِهِ وَاقِعٌ لاَ مَحَالَةً، وَلَكِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَتَى يَكُونُ ذَلِكَ، قَرِيباً أَمْ يَعِيداً، لأَنْ اللهَ لَمْ يُطْلِعْكَ عَلَيْهِ.

رَعِيداً، لأَنْ اللهَ لَمْ يُطْلِعْكَ عَلَيْهِ.

آذَنْتُكُمْ - أَعْلَمْتُكُمْ بِمَا أُمِرْتُ بِهِ.

عَلَى سُلُواءٍ ـ مُسْتَوِيْنَ جَمِيعاً فِي الإِعْلَامِ .

وَإِنْ أَدْرِي \_ وَمَا أَدْرِي .

(١١٠) - إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ الغَيْبَ جَمِيعَهُ، وَيَعْلَمُ مَا يُظْهِرُهُ العِبَادُ، وَمَا يُسِرُّونَهُ، وَيَعْلَمُ مَا يَعْمَلُهُ العِبَادُ فِي سِرَّهِم وَعَلاَنِيَتِهِمْ، وَهُ وَيَعْلَمُ مَا يَسْهُ أَلُونَ، مِنْ تَكْذِيبِ الرَّسُولِ، والكُفْرِ باللهِ، وآياتِهِ، وَيَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ مِنَ العداءِ والرَّغْبَةِ فِي الأَذَى لِلمُؤْمِنِينَ، وإِنَّهُ تَعَالَى سَوْفَ يَجْزِيهِم الجَزَاءَ الأَوْفَى.

#### (وَمَتَاعُ)

(١١١) - وَمَا أَدْرِي سَبَبَ تَأْخِيرِ وُقُوعِ الْجَزَاءِ بِكُمْ؛ لَعَلَّ فِي ذَلِكَ زِيَادَةً فِي ذَلِكَ زِيَادَةً فِي فَلْكَ أَيْنَظُرَ رَبُّكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ؛ أَوْ لَعَلَّهُ يُؤَخِّرُكُمْ إِلَيْنَظُرَ رَبُكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ؛ أَوْ لَعَلَّهُ يُؤَخِّرُكُمْ إِلَى حِينِ كِي تَثَمَتَّعُوا بِلَذَّاتِ الدُّنْيَا مَعَ اسْتِمْرادِ إِعْرَاضِكُم عَنِ الإِيْمَانِ، فَيَكُونَ ذَلِكَ سَبَبًا لِاسْتِحْقَاقِكُمْ العَذَابَ.

فِتْنَةُ لَكُمْ۔ امْتِحانُ وَاخْتِبَارُ.

#### (قَالَ)

(۱۱۲) - وَقَالَ الرَّسُولُ: اللَّهُمَّ افْصِلْ (احْكُمْ) بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ كَـذَّبَنِي، وَكَفَرَ بِكَ، وَعَبَد غَيْرَكَ، بِإِحْلَالِ نِقْمَتِكَ بِهِ بِالعَدْلِ الذي يَقْتَضِي تَعْجِيلَ العَدَابِ لَهُ، وَتَشْدِيدَهُ عَلَيْهِ واللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا يَقُولُونَ مِنَ الكَذِبِ واللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا يَقُولُونَ مِنَ الكَذِبِ واللهُ قَالَ (مَا تَصِفُونَ).

#### وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ. فِتْ نَهُ ُلَكُمُّ وَمَنْغُ إِلَىٰ حِينِ

#### اللهِ قَالَ رَبِّ الْمُكُرُ بِالْخُوَيُّ وَرَبَّنَا

ا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ إِ



#### يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ الْبَيْنَا ٱلسَّاعَةِ شَى مُّ عَظِيدٌ

#### (يَا أَيُّهَا)

(١) ـ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى النَّاسَ بِتَقْوَاهُ، وَإِطَاعَةِ أَمْرِهِ، وَآجْتِسَابِ مَا نَهَاهُمْ
 عَنْهُ، وَيُحَذِّرُهُمْ مِنْ أَهُوال يَوْم ِ القِيَامَةِ، وَمَا يَقَعُ فِيهِ مِنْ أَمُورٍ عِظَامٍ،
 وَزَلْزَلَة يَشيتُ لَهُولِها الولْدَانُ

وَقَدِ آخْتَلَفَ المُفَسِّرُونَ: هَلْ تَكُونُ زَلْزَلَةُ السَّاعَةِ قَبْلَ قِيَـامِ النَّاسِ مِنْ قُبُورِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، أَوْ تَكُونُ بَعْدَ قِيَامِهِمْ وَنُشَورِهِمْ:

١ - فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ زَلْزَلَة السَّاعَةِ تَكُونُ فِي آخِرِ عُمْرِ الدُّنيا، وَأَوَّلِ أَحُوال السَّاعَةِ. وَفِي حَدِيثٍ رواه ابنُ جرير عن أبي هُرَيْرة أَنَّ النبيِّ ﷺ قال: (يَنْفُخُ إِسْرَافِيلُ فِي الصَّور ثلاثَ نَفَخَات:

نَفْخَةَ الفَرْعِ - فَيَفْرَعُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ ، فَتَسِيرُ الجِبَالُ فَتَكُونُ تُراباً، وَتُرجُّ الأَرْضُ بِأَهْلِها رَجّاً، وَهِيَ التِي يَقُولُ فِيها الله سُبْحَانَهُ ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾ (١) فَيَتَمَدَّدُ النَّاسُ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ ، وَتَذْهَلُ المَراضِعُ عَنْ رُضَعَائِها، وَتَضَعُ الحوامِلُ حَمْلَها، وَيشِيبُ الولدَانُ ، وَيُولِي النَّاسُ مُدْبِرِينَ يُنَادِي بَعْضُهُمْ بَعْضاً، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴾ (٢٠)، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى فَلْلِكَ آنْصَدَعَتِ الأَرْضُ مِنْ قُطْرٍ إِلَى قُطْرٍ، وَرَأُوْا أَمْراً عَظِيماً، فَأَخَذَهُمْ فِلْ الشَماء فَإِذَا هِيَ كَالمُهُل ، ثُمَّ خُسِفَ فَلْ فَلْ وَا إِلَى السَّماء فَإِذَا هِيَ كَالمُهُل ، ثُمَّ خُسِفَ مَنْ فُلْمُ وَا إِلَى السَّماء فَإِذَا هِيَ كَالمُهُل ، ثُمَّ خُسِفَ مَنْ ذَلِكَ الكَرْبُ، قُلْمُ الْوَلَ إِلَى السَّماء فَإِذَا هِيَ كَالمُهُل ، ثُمَّ خُسِفَ مَنْ فَلْمُ وَا إِلَى السَّماء فَإِذَا هِيَ كَالمُهُل ، ثُمَّ خُسِفَ مَنْمُ الْمَواتُ لا يَعْمُونَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ كُلُه مُلُه ، وَالْمُواتُ لا يَعْمُونَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ كُلُهُ مُلُولً اللّهُ مِنْ فَلْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ عَنْهُمْ ، وَالْمُواتُ لا يَعْمُونَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ كُلُه كُلُه مُل . النَّاسُ مُعْمَلُه مَا عَنْهُمْ ، وَالْمُواتُ لا اللّهُ عَلَى السَّمَاء وَالْمَوْلُ الْمِلْ مَا مُنْ ذَلِكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِنْ فَلْمُولُ اللّهُ الْمُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ السَّمَاء وَاللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِل اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ السَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

ب \_ نَفْخَةَ الصَّعْق \_ وَبِها يُصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ .

(٢) سورة غافر، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>١) سورة النازعات، الآية: ٧.

ج ـ نَفْخَةَ القِيَامِ لِرَبِّ العَالَمِينَ ـ وَبِهَا يَخْرُجُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ وَيَقُومُونَ لِرَبِّ العِبادِ).

٢ ـ وَقَالَ مُفَسِّرُونَ آخَرُونَ بَلْ ذٰلِكَ هَوْلٌ وَفَزَعُ وذِلْزَالٌ كائِنٌ يَومَ القِيَامَةِ
 في العَرصَاتِ بَعْدَ قِيَامِ الأَمْوَاتِ مِنْ قُبُودِهِمْ. وَسَاقُوا عَلَى ذٰلِكَ بَعْضَ الأَحَادِيثِ.

المزَّلْزَالُ ـ الهَزَّةُ الشَّدِيدَةُ التِي تَحْدُثُ فِي الأَرْضِ .

وَزَلْوَلَةَ السَّاعَةِ \_ أَهْوَالَ القِيَامَةِ وَشَدَائِدَهَا وَمَا يَحْدُثُ لِلنَّفُوسِ مِنَ الرُّعْبِ وَرَلُونَ الرُّعْبِ وَالفَزَعِ فِي ذَٰلِكَ اليَوْمِ .

#### (سُکَارَی) (بسُکَارَی)

(٢) - وَمِنْ شِدَّةِ الفَزَعِ الذِي يُدَاخِلُ النَّفُوسَ فِي ذٰلِكَ اليَوْمِ الرَّهِيبِ، تَرَى المَرَاضِعَ ذَاهِلَةً عَنْ رُضَعَائِها، وَهُمْ أُحبُ شَيءِ إلَيْهِنَّ، وَتُسْقِطُ الحَوَامِلُ أَجِنَتَهُنَّ قَبْلُ تَمَامِ مُدَّةِ الحَمْلِ، وَيَبْدُو النَّاسُ وَكَأَنَّهُمْ سُكَارَى، وَهُمْ فِي الحَقيقَةِ مَا بِهِمْ مِنْ سُكْرٍ، وَإِنَّما هُو مَا شَاهَدُوهُ مِنَ الهَوْلِ وَالخَوْفِ مِنْ عَذَابِ اللهِ الشَّديدِ، الذِي يَجْعَلُهُمْ فِي مِثْلِ هٰذِهِ الحَالِ مِنْ الضَّياع.

تَذْهَلُ - تَغْفَلُ وَتُشْغَلُ لِشِدَّةِ الهَوْلِ.

#### (يُجَادِلُ) (شَيْطَانٍ)

(٣) .. بَعْدَ أَنْ شَرَحَ الله تَعَالَى حَالَ النَّاسِ يَوْمَ الحَشْرِ ، وَبَعْدَ أَنْ أَكَدَ أَنَّ الحَشْرَ وَالفَزَعَ وَاقِعَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ لا مَحَالَةَ ، قَالَ تَعَالَى : وَمَعَ ذٰلِكَ فَإِنَّ هُنَاكَ بَعْضَ النَّاسِ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ : فِي وُجُودِ اللهِ ، وَفِي وحُدَانِيَّتِهِ ، وفِي قُدْرَتِهِ عَلَى إِحْبَاءِ المَوْتَى . . وَفِي عِلْمِهِ . وَجِدَالُهُمْ هٰذَا بِغَيرِ عِلْم صَحِيحٍ ، وَبِدُونِ ذَلِيلٍ وَاضِحٍ ، وَهُوَ جِدَالٌ نَاتِجٌ عَنِ آتَبُاعِ الشَّيْطَانُ المَتَمَرَّةِ عَلَى رَبِّهِ . الشَّيْطَانُ المَتَمَرَّةِ عَلَى رَبِّهِ .

المَرِيدُ - العَاتِي المُتَجَرِّدُ لِلْفَسَادِ، المُخَالِفُ لِلْحَقِّ.

(٤) وقَدَّرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ مَنِ آتَّبَعَ الشَّيْطَانَ وَقَلَدَهُ وَآتَخَذَهُ هَادِياً، فَإِنَّهُ يُضِلَّهُ فِي الدَّنيا، بِمَا يُوسُوسُ لَهُ مِن آتَبَاعِ الغَوَايةِ والفُجُورِ، وَيَقُودُهُ فِي الآخِرَةِ إلى عَذَابِ حَارًّ مُقْلِم وَمُزْعِج . وَهٰذِهِ النَّتيجَةُ هِيَ حَتْمُ مُقَدَّرُ مِنَ اللهِ . (وَيَتَهَكَّمُ التَّعبيرُ عَلَى الكُفَّارِ فَيُسَمِّي قِيَادَةَ الشَّيطَانِ أَتَبَاعَهُ إلى عـذابِ السَّعبر هِدَاية) .

تَوَلَّاهُ - اتَّخَذَهُ ولياً وَتَبعَهُ.

يُومَ تَرُونَهَا تَذُهَلُ كُلُ اللهِ مَرْضِعَةِ عَمَّا أَرْضَعَتُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلُهُ اوَتَرَى النَّاسَ سُكُنرى وَمَاهُم بِسُكُنرى وَلَاكِنَ وَمَاهُم بِسُكَنرى وَلَاكِنَ عَذَابَ اللَّهِ شَكِيدٌ

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْطُن ِمَّرِيدٍ

كُنِبَعَلَيْهِ أَنَّهُ وَمَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ وَ كُنِبَعَلَيْهِ أَنَّهُ وَمَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ وَ كُن يُضِلُّهُ وَيَهْ دِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (يَا أَيُّها) (خَلَقْنَاكُم)

(٥) ـ لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى حَالَ المُنْكِرِ للبَعْثِ وَالمَعَادِ، ذَكر هُنا الـدُّليلَ عَلَى قُدْرَتِهِ بِمَا يُشَاهَدُ مِنْ بدُيْهِ الخَلْقَ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَشُكُّونَ فِي قُلْرَتِنَا عَلَى بَعْثِ الْأَمْوَاتِ يَـوْمَ القِيَـامَةِ، وَخَلْقِهمْ خَلْقاً جَدِيداً، فَانْظُرُوا إلى مَبْدَإِ خَلْقِكُمْ لِيَزُولَ شَكُّكُمْ، وَلِتَعْلَمُوا أَنَّ القَادِرَ عَلَى خَلْقِكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ مِنْ عَدَم ، هُوَ أَقْدَرُ عَلَى إِعَادَةِ خَلْقِكُمْ ثَانِيةً، لَإْنَّ الإعَادَةَ أَسْهَلُ مِنَ الابْتِدَاءِ، فَقَدْ خَلَقْنَا أَبَاكُمْ آدَمَ مِنْ تُـرَاب، ثُمَّ جَعَلْنَا نَسْلَهُ يُخْلَقُ مِنْ مَاءٍ مَهِينِ - أَيْ مِنْ نُطْفَةٍ - ثُمَّ تُصْبِحُ النَّطْفَةُ عُلَقَةً حَمراء، ثُمَّ تُصْبِحُ العَلَقَةُ مُضْغَةً، ثُمَّ تَبْدأُ المُضْغَةُ فِي السَّفَكُّلِ، وَتَبْدُو مَلامِحُ الرَّأس والأطْرَافِ. وَيَقُولُ تَعَالَى إِنَّ المُضْغَةَ قَدْ تُسْقِطُهَا المَرْأَةُ قَبْلَ اكْتِمَالِ مُدَّةِ الحَمْلِ \_ أَيْ قَبْلَ اكْتِمَالِ خَلْقِها \_ وَقَدْ تَبْقَى هَذِه المُضْغَةُ حَتَّى اكْتِمَالِ خَلْقِها، فَتُخْرَجُ طِفْلًا ضَعِيفاً فِي بَدَنِهِ، وَفِي سَمْعِهِ، وَبَصَرِهِ، وَحَوَاسُّهِ، ثُمَّ يُعْطِيهِ الله القُوَّةَ شَيئاً فَشِيئاً، فَيَبَّلُغُ اشُدَّهُ وَيَتَكَامَلُ فِي قُوَّتِهِ، ثُمَّ يَتَزَايَدُ فَيَصِلُ إِلَى عُنْفُوانِ الشَّبَابِ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُتَوفِّى فِي حَال شَبَابِهِ وَقُوْرَتِهِ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَصِلُ إِلَى الشَّيْخُوْخَةِ والهَرَمِ والضَعْفِ فِي القُوَّةِ والعَقْلِ والفَهْمِ ، وَيُصِيبُهُ الخَرَفُ، وَضَعْفُ الذَّاكِرَةِ، فَإِذَا هُوَ بَعْدَ القُوَّةِ والاَكْتِمَالِ يَرْتَدُّ طِفْلًا فِي وَعْيِهِ وَمَدَارِكِهِ وَتَقْدِيرِهِ وَتَدْبِيرِهِ، وَيَنْسَى عِلْمَهُ

فَلاَ يَعُودُ يَذْكُرُ مِنْهُ شَيئاً (لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيْئاً).

وَيَسُوقُ اللهُ تَعَالَى دَلِيلاً آخَرَ عَلَى قُدْرَتِهِ عَلَى إِحْيَاءِ المَوْتَى، وَهُو إِحْيَاءُ الأَرْضِ المَيِّتَةِ الهَامِدَةِ التي لاَ نَبْتَ فِيهَا، فَإِذَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهَا المَاءَ مِنَ السَّمَاءِ تَحَرَّكَتْ بِالنَّبَاتِ، وَحَيِيتْ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَرَبَتْ وارْتَفَعَ التَّرَابُ الله عَلَى سَطْحِهَا مِنْ حَرَكَةِ النَّبَاتِ تَحْتَهُ ثُمَّ أَنْبَتَ الأَرْضُ نَبَاتاً حَسَنَ الذي عَلَى سَطْحِهَا مِنْ حَرَكَةِ النَّبَاتِ تَحْتَهُ ثُمَّ أَنْبَتَ الأَرْضُ نَبَاتاً حَسَنَ المَنْظَرِ، طَيِّبَ الرَّائِحَةِ، يُبْهِجُ العُيونَ النَّاظِرَةَ إليَّهِ.

هَامِدَةً ـ سَاكِنَةً أَوْ مَيْتَةً يَالِسَةً. بَهِيج - يُبْهِجُ النَّفْسَ بِمَرْآهُ. عَلَقَةً - قِطْعَةَ دَمِ جَامِدَةٍ.

مُضْغَةً - قِطْعَةَ لَحْم بَقَدْرِ مَا يُمْضَغُ. مُخَلَّقَةٍ - مُسْتَبِينَةِ الخَلْقِ مُصَوَّرَةٍ.

رَبَتْ لَا تَفَعَ فَوْقَهَا التَّرَابُ.

ا يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْ فَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ مُحَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُعَلَّقَ ةِ لِّنْ بَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْجَامِ مَانَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلَاثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمُ وَمِنكُم مَّن يُنُوَفَّك وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعَدِعِلْمِ شَيْئَا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْ يَزَّتُ وَرَيْتُ وَأَنْبَتَتْ مِنڪُلِّزُوْجٍ بَهِيج

#### (يُحْيِيَ

(٦) - وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى مَبْدَأً خَلْقِ الإِنْسَانِ مِنْ تُرابٍ، وَتَطَوُّرَ الجَنِيْنِ فِي مَرَاحِلِ حَيَاتِهِ، وَانْبِعَاتَ الحَيَاةِ فِي مَرَاحِلِ حَيَاتِهِ، وَانْبِعَاتَ الحَيَاةِ فِي مَرَاحِلِ حَيَاتِهِ، وَانْبِعَاتَ الحَيَاةِ فِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَهُمُودِهَا، لِيَدُلُّ النَّاسَ عَلَى أَنَّ الذي فَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ هُوَ اللهُ الحَقُّ الذي لاَ شَكَ فِيهِ، وأنَّ مَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُونِهِ بَاطِلُ، وَأَنَّهُ كُلهُ هُوَ اللهُ الحَقُ الذي لاَ شَكَ فِيهِ، وأنَّ مَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُونِهِ بَاطِلُ، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ ذَلِكَ مِنَ السُّنِ المُطَّرِدَةِ فَلاَ تَخْتَلِفُ وَلاَ تَتَخَلُّفُ. فَكَمَا أَحْيَا المُؤرِّقَ فَلاَ تَخْتَلِفُ وَلاَ تَتَخَلُّفُ. فَكَمَا أَحْيَا المُؤرِّقَ فَلاَ تَخْتَلِفُ وَلاَ تَتَخَلُّفُ. وَكَمَا أَحْيَا المُؤرِّقَ وَلاَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا تَتَحَلَّفُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلا تَتَحَلَّفُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّ

#### (آتِيَةُ)

(٧) - وَلِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ السَاعَةَ سَتَأْتِي فِي الوَقْتِ المُحَدَّدِ لَهَا، لاَ شَكَّ فِي كَلَّ اللهَ يَبْعَثُ فِي الرَّفْتِ اللهَ عَبْعَثُ فَلِكَ وَلِكَ وَلاَ رَيْبَ. وحِينَ يَحِيْنُ مَوْعِدُ قِيامِ السَّاعَةِ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُ المَوْتَى مِنْ قُبُورِهِمْ، وَيُعِيدُ خَلْقَهُم مِنْ جَدِيدٍ بَعْدَ أَنْ صَارُوا رَمِيماً.

#### (يُجَادِلُ) (كِتَابٍ)

(٨) - لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى فِي آيَةٍ سَائِقَةٍ حَالَ الضَّالِينَ مِنَ الجَهِلَةِ المُفَلِّدِينَ لِمَنْ سِوَاهُم ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ ﴾ (١) ذَكَرَ هُنَا حَالَ الدَّاعِينَ إِلَى الضَّلَالَةِ مِنْ رُووسِ لَكُفْرِ والبِدَع فَقَالَ: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي الله بِغَيْرِ عِلْم، وَبِدُونِ عَقْل صَحِيحٍ، وَبِدُونِ نَقْل صَرِيحٍ مِنْ كِتَابٍ مُنزَّلٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وإِنْمَا يُجَادِلُ لِمُجَرِدٍ لِمُؤْمِنِ اللهِ، وإِنْمَا يُجَادِلُ لِمُجَرِدٍ للهِ، وإنْمَا يُجَادِلُ لِمُجَرِدٍ الرَّالِي والهَوَى والعِنَادِ.

#### (الْقِيَامَةِ)

(٩) ـ وَهُوَ يُجَادِلُ مُسْتَكْبِراً عَنِ الحَقِّ إِذَا دُعِيَ إِلَيْهِ. وَقَـدْ لَوى رَقَبَتُهُ (ثَانِي عِطْفِهِ) إِعْرَاضاً عَنِ الحَقِّ، وَغَايَتُهُ مِنْ ذَلِكَ إِضْلَالُ النَّاسِ وَصَرْفُهُمْ عَنِ سَبِيلِ اللهِ المُسْتَقِيمِ . وَهَذا المُضِلُ المُسْتَكْبِرُ المُتَجَبِّرُ، لَهُ فِي الدُّنْيَا ذُلُّ وَمَهَانَةً (خِزْيُ) مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، جَزَاءً لَهُ عَلَى اسْتِكْبَارِه، وَيَجْزِيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ بِإِخْضَاعِهِ إِلَى عَذَابٍ مُحْرِقٍ فِي نَارِجَهَنَّمَ.

فَانِيَ عِطْفِهِ لَا وَيَا رَقَبَتُهُ أَوْ جَانِبَهُ تَكَبُّراً وَتَجَبُّراً وإِبَاءً. خِوْتُي لَهُ ذُكُّ وَهَوَانً. نَاكِ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْخَتُّ وَأَنَّهُ رَيُعِي الْمُوَلِّينَ اللَّهُ هُوَ الْخَتُّ وَأَنَّهُ رَيُعِي الْمُ

﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَارَيْبَ فِيهَا وَأَسَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقَبُورِ

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَاهُدَّى وَلَا كِنْكِ مُنْ يُرِ

أَكُونَ عِطْفِهِ عِلْضِلَّ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْ اَخِرْیُ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الأية: ٣.

#### و ذَلِكَ بِمَاقَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ

<u>ل</u>َيْسَ بِظُلَّكِمِ لِلْعَبِيدِ

وَمِنَّالْنَاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِّ فَإِنَّ أَصَابَهُ وَخَيْرُاطُماً نَّ بِقِي وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْ نَدُّ انقلبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِراً لَدُّ نِيَا وَالْآخِرةً وَبْلِكَ هُو الْخُسُرالُدُ نِيَا وَالْآخِرةً وَلِكَ هُو الْخُسُرانُ الْمُبِينُ

#### (بِظُلَامٍ)

(١٠) ـ ويُقَالُ لَهُ وَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ تَقْرِيعاً وَتَوْبِيخاً: إِنَّ مَا تَلُوقُهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ تَقْرِيعاً وَتَوْبِيخاً: إِنَّ مَا تَلُوقُهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَتُلَاقِيهِ مِنَ العَذَابِ والنَّكَالِ، إِنَّمَا هُوَ جَزَاءٌ لَكَ عَلَى مَا قَدَّمَتْ يَدَاكُ فِي الدُّنْيَا مِنْ سَيِّىءِ الأَعْمَالِ، لأَنَّ اللهَ تَعَالَى عَادِلُ لاَ يَظْلِمُ عَبِيدَهُ أَبُداً.

(١١) ـ وَمِنَ النَّاسَ صِنْفُ لَمْ يَتَمَكَّنِ الإِيْمَانُ مِنْ قَلْبِهِ، بَلْ هُوَ مُتَزَعْزِعُ العَقِيدَةِ، تَتَحَكَّمُ مَصَالِحُهُ فِي إِيْمَانِهِ، فَإِنْ أَصَابَهُ رَخَاءٌ وَسَعَةُ عَيْشٍ، رَضِيَ وَاطْمَأَنَّ وَاسْتَبْشَرَ بالدِّينِ فَعَبَدَ الله، وَإِنْ أَصَابَهُ شَرُّ وَبَلَاءً، وَضِيقُ عَيْشٍ، ارْتَدَّ وَرَجَعَ إِلَى الكُفْرِ فَخَسِرَ فِي الدُّنْيَا رَاحَةَ الاطْمِئْنَانِ إِلَى عَيْشٍ

قَضَاءِ اللهِ وَنَصْرِهِ، كَمَا خَسِرَ فِي الآخِرَةِ النَّعِيمَ. تَنَاقَ لَهُ مَنَّ مِنْ مَنَّ التَّهَ مَنَا أَنْ مِن مِن اللَّعِيمَ.

(وَقَالَ ابنُ عَبَّاسَ : إِنَّ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي بَعض الأَعْرَابِ الذينَ كَانُوا يَأْتُونَ إِلَى بِلَادِهِمْ فَإِنَّ وَجَدُوا عَامَ غَيْثٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيُشْلِمُونَ، فَإِذَا رَجَعُوا إِلَى بِلَادِهِمْ فَإِنَّ وَجَدُوا عَامَ غَيْثٍ وَخِصْب، وَعَامَ وِلَادٍ حَسَنِ قَالُوا: إِنَّ دِينَنَا هَذَا لَصَالِحُ فَتَمَسَّكُوا بِهِ. وإِنْ وَجَدُوا عَامَ جَدْب، وَعَامَ وِلَادٍ سُوءٍ، قَالُوا: مَا فِي دِينِنَا هَذَا خَيْر، فَأَنْزَلَ

الله هَذِهِ الآيَةُ). وَهَـذِهِ الآيَةُ تَنْـطَبِقُ

وَهَـذِهِ الآيَةُ تَنْطَبِقُ عَلَى المُنَافِقِ الـذي إِنْ صَلَحَتْ لَهُ دُنْياهُ أَقَامَ عَلَى العِبَادَةِ، وإِنْ فَسَدَتْ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَتَغَيَّرَت انْقَلَبَ كَافِراً فَلا يُقِيمُ عَلَى العِبَادَةِ إِلاَّ لِمَا صَلَحَ مِنْ دُنْيَاهُ، فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ أَوْ شِدَّةً أَوْ ضِيقٌ تَرَكَ دِينِهِ وَانْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ، فَلا يَعْمَلُ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى شَيءٍ. وَأَمَّا الآخِرَةُ فَقَدْ كَفَرَ بالله العَظِيم، فَهو يَحْصُلُ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى شَيءٍ. وَأَمَّا الآخِرَةُ فَقَدْ كَفَرَ بالله العَظِيم، فَهو فِيهَا فِي غَايَةِ الشَّقَاءِ والإَمَانَةِ، وَلِهذا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِكَ هـو الخُسْرَانُ المُبِينُ ﴾ أي الخَسَارةُ العظِيمةُ والصَفْقةُ الخَاسِرَةُ.

عَلَىَ حَرْفِ \_ عَلَى شَكَّ وَقَلَقٍ وَتَزَلْزُل ٍ فِي الدِّينِ.

#### (يَدْعُو) (الضَّلَالُ)

(١٢) ـ وَهَذَا المُرْتَدُ إِلَى الكُفْرِ، الذي خَسِرَ الدُّنْيَا والآخِرَةَ، يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ الأَصْنَامَ والأَنْدَادَ، وَيَسْتَغِيْثُ بِها، وَيَسْتَنْصِرُهَا وَيَسْتَرْزِقُها، وَهِيَ لَا تَنْفَعُهُ وَلاَ تَضُرُّهُ، وَذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ البَعِيـدُ عَنِ الحَقِّ، والسَّيْرُ عَلَى غَيْرِ هُدًى.

شَ يَدْعُواْمِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُ مَّا لَا يَنْفَعُهُ مُّ وَمَا لَا يَنفَعُهُ مُّ وَلَا يَنفَعُهُ مُّ ذَالِكَ هُوَالطَّهَ لَالُ ٱلْبَعِيدُ وَلِكَ هُوَالطَّهَ لَالُ ٱلْبَعِيدُ

#### تُ يَدْعُواْلَمَن ضَرُّهُۥ أَقَرُبُ مِن نَّفَعِهِ عَلِيَّلْسَ ٱلْمَوْلِى وَلَيِئْسَ ٱلْعَشِيرُ

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحِكِ جَنَّاتٍ تَعَرِي مِن تَعْنِهَا الْأَنْهَ رُّ إِنَّ اللَّهَ ا يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

فَ مَن كَاكَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِ الدُّنيا وَ الْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لَيقَطَع فَلْيَنظُرُهِ لَ يُذَهِبَنَّ كَيْدُهُ. مَا يَغِيظُ

وَكَلَالِكَ أَنَالُنَهُ ءَايَنتِ بَيِّنَاتِ لَا اللهِ وَكَلَالِكَ أَنَالُهُ عَلَيْتِ بَيِّنَاتِ لَا اللهِ وَال

#### (يَدْعُو)

(١٣) - وَيَدْعُو هَذَا العابِدُ اللهَ عَلَى حَرْفِ مَنْ ضَرَّهُ فِي الدُّنْيَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ نَفْعِهِ؛ وأمَّا ضَرَرُهُ فِي الآخِرَةِ فَهُوَ مُحَقَّقٌ مُؤكَّدٌ، وَبِشْسَ الوَئَنُ الذي دَعَاهُ ذَلِكَ الضَّالُ مَولَى لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ، وَاتَّخَذَهُ وَلِيّـاً وَنَاصِراً، وَبِشْسَ المُخَالِطُ والمُعَاشِرُ.

بِشْسَ المَوْلَى \_ بِنْسَ النَّاصِرُ

العَشِيرُ - المُصَاحِبُ المُعَاشِرُ.

(آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (جَنَّاتٍ) (الْأَنَّهَارُ)

(١٤) - لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى أَهْلَ الشَّقَاءِ والضَّلاَلَةِ، عَطَفَ بِنِكْرِ الأَبْرَارِ السُعَدَاءِ الَّنِيْنَ آمَنَتْ قُلُوبُهُم، وصَدَّقُوا إِيْمَانَهُمْ بِأَفْعَالِهِمْ فَعَمِلُوا السُّعَدَاءِ الَّذِيْنَ آمَنَتْ قُلُوبُهُم، وصَدَّقُوا إِيْمَانَهُمْ بِأَفْعَالِهِمْ فَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ القُرُبَاتِ، وَتَرَكُوا المُنْكَرَاتِ، فَجَازَاهُم اللهُ عَلَى صِدْقِ إِيْمَانِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ بأَنْ أَوْرَثُهُم الدَّرَجَاتِ العُلْيَا فِي رَوْضَاتِ الجَنَّاتِ فِي الآخِرَةِ، وَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَمَالَى أَنَّهُ أَضَلَّ أُولَئِكَ، وَهَدَّى الجَنَّاتِ فِي الآخِرَةِ، وَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَمَالَى أَنَّهُ أَضَلَّ أُولِئِكَ، وَهَدَّى هَوُلاءِ، قَالَ إِنَّ اللهَ يَعُودُ إِلَيْهِ تَعَالَى فَهُوَ الفَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴿إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ .

#### (الآخِرَةِ)

(١٥) - مَنْ كَانَ يَـظُنُّ مِنَ الكُفَّـارِ أَنَّ اللهَ لَنْ يَنْصُـرَ مُحَمَّـداً، وَدِينَـهُ، وَكِتَابَهُ، فَلْيَذْهَبْ فَلْيُقْتُلْ نَفْسَـهُ بِرَبْطِ حَبْـل فِي سَقْفِ بَيْتِهِ، ثُمَّ لِيَخْنَقْ نَفْسَهُ بِهِ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ غَائِظُهُ، فَإِنَّ اللهَ نَاصِرُهُ لاَ مَحَالَةَ. فَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي آيةٍ أُخْرَى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا والذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (١).

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: فَلْيَنْظُرْ هَذَا المَغِيظُ هَلْ يَشْفِي فِعْلُهُ هَذَا ـ أَيْ خَنْقُ نَفْسِهِ بِحَبْلِ فِي سَقْفِ بَيْتِهِ ـ صَدْرَه مِنَ الغَيْظِ، وَهَلْ يُحَقِّقُ فِعْلُهُ هَـذَا رَغْبَةَ نَفْسِهِ فِي أَنْ لَا يَنْصُرَ اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ؟ كَلَّا إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يُوصِلُهُ إِلَى غَايَتِهِ.

يَنْصُرُهُ الله ما يَ يَنْصُرُ الله رَسُولَهُ مُحَمَّداً.

بِسَبِ إِلَى السَّمَاءِ - بِحَبْلِ إِلَى سَقْفِ بَيْتِهِ. ثُمَّ لَيَقْطَعْ - ثُمَّ لِيَخْنَقْ بِهِ نَفْسَهُ حَتَّى يَمُوتَ. كَيْدُهُ- صَنِيعُهُ بَنَفْسِهِ.

(أُنْزَلْنَاهُ) (آيَاتٍ) (بَيِّنَاتٍ)

(١٦) ـ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى القُرْآنَ آيَاتِ وَاضِحَاتٍ (بَيْنَاتٍ)، فِي لَفْظِها وَمَعْنَـاهَا، لِتَكُـونَ حُجَّةً مِنَ اللهِ عَلَى النَّـاسِ، وَاللهُ يُضِـلُ مَنْ يَشَـاءً، (١) سورة غافر، الآية: ١٥. وَيَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ، وَلَهُ الحِكْمَةُ التَّامَّةُ، والحُجَّةُ القَاطِعَةُ فِي ذَلِكَ، وَلاَ يُشَاُّلُ عَمَّا يَفْعَلُ، وَهُمْ يُشَاَّلُونَ.

#### (آمَنُوا) (والصَّابِثينَ) (والنَّصَارَى) (الْقِيَامَةِ)

(١٧) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ سَيَفْصِلُ يَـوْمَ القِيَـامَـةِ بَيْنَ أَهْـلِ الأَدْيَـانِ المُخْتَلِفَةِ: مِنَ المُوْمِنِينَ واليَهُودِ والنَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ عَدَّدَهُمْ، وأَنَّهُ سَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بالعَدْل ِ، فَيُدْخِلُ مَنْ آمَنَ مِنهم بِهِ الجَنَّةَ، وَيُدْخِلُ مَنْ كَفَرَ مِنهم بِهِ الجَنَّةَ، وَيُدْخِلُ مَنْ كَفَرَ مِنهم بِهِ الجَنَّة، وَيُدْخِلُ مَنْ كَفَرَ مِنهم بِهِ الجَنَّة، وَيُدْخِلُ مَنْ كَفَرَ مِنهم بِهِ الجَنَّة، وَيُدْخِلُ مَنْ كَفَرَ

عَلِيمٌ بِسَرَائِرِهِم وَضَمَائِرِهِمْ. الصَّابِئِينَ ـ عَبَدَةَ الكَوَاكِبِ أَوْ عَبَدَةَ المَلاَئِكَةِ.

#### (السَّمَاوَاتِ)

(١٨) - يُخْبِرُ الله تَعَالَى أَنَّهُ وَحْدَهُ الذي يَسْتَحِقُ العِبَادَةَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّهُ يَسْجُدُ لِعَظَمَتِهِ كُلُّ شَيء فِي الوُجُودِ طَوْعاً أَوْ كَرْها، لِأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ خَالِقُ الموجُودَاتِ، وَمُدَبِّرُهَا، وَمُنْشِئُها، والمَلاَئِكَةُ والشَّمْسُ والقمرُ والمَخْلُوقَاتُ كُلُّها مِنْ إِنْسٍ وَجِنَّ وَدَوَابٌ وَطُيُورٍ. . . تَسْجُدُ للهِ، وَيَسْجُدُ للهِ كَثِيرُ مِنَ النَّاسِ طَوْعاً واخْتِيَاراً وَتَعَبُّداً بِذَلِكَ السَّجُودِ، وَيَكُونُ وَيَسْجُدُ للهِ كَثِيرُ مِنَ النَّاسِ طَوْعاً واخْتِيَاراً وَتَعَبُّداً بِذَلِكَ السَّجُودِ، وَيَكُونُ سَجُودُ كُلِّ شَيْءٍ بِمَا يُنَاسِبُ حَالَهُ فالجِبَالُ والشَّجَرُ تَسْجُدُ بِظِلاَلِها. وَكَثِيرُ مِنَ النَّسِبُ حَالَهُ فالجِبَالُ والشَّجَرُ تَسْجُدُ بِظِلاَلِها وَكَثِيرُ مِنَ النَّسَرِ يَمْتَنِعُونَ عِنِ السَّجودِ للهِ آسْتِكْبَاراً وَإِياءً، فَيَحِقُ عَلَيْهِمْ عَذَابُ اللهِ . وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَيَكْتُبُ لَهُ الشَّقَاءَ لِسُوءِ آسْتِعْدَادِهِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ . اللهِ . وَمَنْ يَهِنِ اللهُ فَيَكُتُبُ لَهُ الشَّقَاءَ لِسُوءِ آسْتِعْدَادِهِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ . اللهِ . وَمَنْ يَهِنِ اللهُ فَيَكْتُبُ لَهُ الشَّقَاءَ لِسُوءِ آسْتِعْدَادِهِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ . وَمَنْ عَقِ عليهِ الهَوانُ، وَلا كَرَامة إلا بِإِكْرَامِ اللهِ . وَمَنْ عَلَا مِعَاقِ اللهُ المُتَصَرُفُ بَالكَوْنِ وَالخَلْق، يَقُعُلُ مَا يَشَاءُ، وَلا عَرَامة إلا بِعِزَّةِ اللهِ ، وَاللهُ المُتَصَرِّفُ بِالكَوْنِ وَالخَلْق، يَقُعُلُ مَا يَشَاءُ ،

يَسْجُد لَهُ ـ يَخْضَعُ لَهُ وَيَنْقَادُ. حَقَّ عَلِيهِ ـ ثَبَتَ وَوَجَبَ عَلَيهِ .

وَلا مُعَقِّبَ لَحُكْمِهِ، وَلَهُ الحِكْمَةُ فِيمَا يَفْعَلُ.

#### (رُؤُوسِهمُ)

(19) ـ تَجَادَلَ أَهْلُ الأَدْيَانِ فِي دِينِ اللهِ فَكُلُّ فَرِيقٍ يَعْتَقِدُ أَنَّ مَا هُوَ عَلَيهِ هُوَ الْحَقُّ، وأَنَّ مَا عَلِيهِ خَصْمُهُ هُوَ الْبَاطِلُ، وَبَنَى عَلَى ذٰلِكَ جَمِيعَ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، فَكَانَ ذٰلِكَ نَوعاً مِنَ الخُصُومَةِ، والله يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَومَ القِيَامَةِ، وَيَهْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَومَ القِيَامَةِ، وَيَهْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ أَحَداً مِنْهُمْ وَيَجْزِيهِمْ عَلَى إِيمَانِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ بِما يَسْتَحِقُونَ، وَلا يَظْلِمُ أَحَداً مِنْهُمْ شَيدًا، فَأَمَّ الكَافِرُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أُعِدَّتْ لَهُمْ نِيرانٌ تُحيطُ بِهِمْ وَكَأَنَّها مُقَلِعاتُ مِنْ الثَّيَابِ قُدَّتْ عَلَى قَدْر أَجْسَادِهِمْ، وَيُصَبُّ المَاءُ الشَّدِيدُ

الْمَتَرَأَتَ اللَّهَ يَسْجُدُلُهُ, مَن فِي الْمَتَرَاتَ اللَّهَ يَسْجُدُلُهُ, مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالنَّجُومُ وَالنَّجُومُ النَّالِقَ وَكَثِيرُ وَكَثِيرُ النَّاسِ وَكَثِيرُ النَّاسِ وَكَثِيرُ النَّاسِ وَكَثِيرُ النَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ



ه هَذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمُّ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتُ هُمُ شِيَابُ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ

ن يُصْهَرُبِهِ عَمَافِي بُطُونِهِمُ وَأَلْجُنُودُ

ا وَلَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ

الله كُلَّمَا أَرَادُوۤا أَن يَغُرُجُواْ مِنْهَامِنْ غَمِّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ إِلَّهِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ

إِنَّ اللَّهَ يُذَّخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَسِ جَنَّتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَ مُثرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُواْ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

وَهُدُوٓاْإِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْفَوَّلِ ﴿ وَهُدُوٓاْإِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ

الحَرَارَةِ فَوْقَ رُؤسِهِمْ فَيَشْوِي وُجُوهَهُمْ وَأَجْسَادَهُمْ، وَيُذِيبُ أَمْعَاءَهُمْ. خَصْمَان ـ المُؤْمِنُونَ وَالكَافِرُونَ عَامَّةً.

الحَمِيمُ - المَاءُ الشُّدِيدُ الحَرَارَةِ وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّهُ النَّحَاسُ المُذَابُ.

(٢٠) ـ فَيَصْهَرُ هٰذَا الحَمِيمُ الذِي يُصَبُّ فَوْقَ رُزُوسِهِمْ مَا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ أَحْشَاءَ، وَيُذِيبُ جُلُودَهُمْ.

يُصْهَرُ - يُذَابُ .

#### (مَقَامِعُ)

(٢١) - وَيُضْرَبُ هُؤلاءِ الكَافِرُونَ بالسَّياطِ وَالمَطَارِقِ (مَقَامِعُ) مِنَ الحَدِيدِ المُحَمَّى فَتَتَنَاثُرُ أَعْضَاؤُهُمْ.

المَقَامِعُ - المَطَارِقُ أَوِ السِّيَاطُ.

(٢٢) - وَيَشْتَدُّ العَذَابُ بِالكُفَّارِ، وَيَتَجَاوَزُ بِهِم الطَّاقَةَ، فَيَهُمُّونَ بِالخُرُوجِ مِنْ هٰذَا الغَمِّ، فَيُرَدُّونَ بِعُنْفٍ وَيَسْمَعُونَ التَّأْنِيبَ: ﴿وَذَوْتُوا عَذَابَ الخَرِيقِ﴾.

#### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (جَنَّاتٍ) (الأَنْهَارُ)

(٢٣) ـ لَمَّا أُخْبَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ، وَمَا يُلاقُونَهُ مِنَ العَذَابِ وَالنَّكَالِ وَالحَرِيقِ وَالأَغْلالِ ، وَمَا أَعَدَّ لَهُمْ مَنْ ثِيابٍ مِنْ نَادٍ، ذَكَرَ حَالَ أَهْلِ الجَنَّةِ فَقَالَ تَعَالَى: إِنَّهُ يُدْخِلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي الأَنْهَارُ فِي أُرْجَائِها، وَيُلْبِسُهُمْ رَبُّهُمْ فِيها حُلِيَّاً: مِنْها أَسَاوِرُ مِنْ نَجْرِي الأَنْهَارُ فِي أُرْجَائِها، وَيُلْبِسُهُمْ رَبُّهُمْ فِيها حُلِيَّاً: مِنْها أَسُاوِرُ مِنْ ذَهَب، وَمِنْها لُؤلؤ (وَجَاءَ في الحَدِيثِ: تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِنَ المُؤمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الوضُوء) (رَوَاهُ الإِمَامَانِ) وَيَكُونُ لِبَاسُهُمْ مِنَ الحَرِيرِ في الجَنَّةِ. (وَجَاءَ فِي الجَنَّةِ . (وَجَاءَ فِي الجَنَّةِ . (وَجَاءَ فِي الجَنَّةِ .

يب الرَّسُور) (روزه مِ مَانَانِي وَيَوْنُ وَلَا الدِّيبَاجَ فِي الدُّنيا فَإِنَّهُ مَنْ (وجاءَ فِي الدُّنيا فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الآنيا فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الآخِيرَةِ).

#### (صِرَاطِ)

(٢٤) - وَيَهْدِيْهِمْ رَبُّهِم إِلَى القَوْلِ الطَّيِّبِ، مِثْلِ قَوْلِهِمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: ﴿ الْحَمْدُ لِهِ الذِي صَدَقنا وَعْدَهُ وَأُوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَواً مِنَ الجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ﴾ (١) ، وَيهْدِيهِمْ رَبُّهِم وَيُرْشِدُهُمْ إِلَى الطَّرِيقِ الحَمِيدِ البذِي يَجْعَلُ أَقُوالَهُمْ وَأَفْعَالَهُمْ مُرْضِيَةً عِنْدَ اللهِ، مَحْمُودَةً عِنْدَ مُعَاشِرِيهِمْ، فَيُسَبِّحُونَ اللهَ وَيُقَدِّسُونَهُ، وَيَشْكُرُونَهُ عَلَى نِعَمِهِ وَأَفْضَالِهِ.

صِرَاطِ الحَمِيدِ - الإِسْلامِ الذِي ارْتَضَاهُ اللهَ دِيناً لِعِبَادِهِ.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ٧٤.

(جَعَلْنَاهُ) (الْعَاكِفُ)

عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ

انَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ

ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَكُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِومَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ تُّذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

(٢٥) ـ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهُ وَكَذُّبُوا رَسُولَهُ، وَأَنْكَرُوا مَا جَاءَهُم بِـهِ مِنْ عَنْدُ اللهُ ، وَيَمْنَعُونَ النَّاسَ مِنْ أَنْ يَدْخُلُوا فِي دِينِ اللهِ ﴿يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله كَ وَيُمْنَعُونَ النَّاسَ مِنْ الوُّصُولِ إلى المُسْجِدِ الحَرَامِ ، الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لِلَّذِينِ آمَنُوا بِهِ كَـاقَّةً، سَـوَاءً مِنْهُمُ المُقِيمُ فِيهِ، وَالبَعِيـدُ الدَّارِ عَنْهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَتَـوَعَّدُهُمْ بِـالعَذابِ الْأَليمِ فِي الْآخِـرَةِ، كَمَا يَتَهَـدُّدُ اللهُ بِالعَذَابِ الْأَلِيمِ يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ يُريدُ أَنْ يَميلَ إلى الظُّلْمِ في المَسْجِدِ الحَرَامِ فَيَعْصِيَ اللهَ فيهِ، أَوْ يُخَالِفَ أَمْرَهُ، مُتَعَمَّداً غَيْرَ مُتَأَوِّلَ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عِقَابُهُ الشَّدَيدَ بِأَهْلِ الضَّالَالِ لَمَّا هَمُّوا بِتَخْرِيبِ البَّيْتِ، فَأَرْسَلَ عَلَيْهِم الطَّيرَ الْأَبَابِيلَ فَجَعَلَهُمْ عِبْرَةً وَنَكَالًا لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ بِبَيْتِ الله سُوءاً.

المَسْجِد الحَرَام ـ الْحَرَمُ أَيْ مُكَّةً أَوْ هُوَ الكَعْبَةُ. العَاكِفُ \_ المُقِيمُ فِيهِ ، المُلازِمُ لَهُ .

البَادِ. الطَّارِيءُ غَيْرُ المُقِيمِ . إلحاد بِظُلْم يَمِيلُ عَنِ الحَقِّ إلى البَاطِل ِ.

(لإِبْرَاهِيمَ) (لِلطَّائِفِينَ) (والْقَائِمِينَ)

(٢٦) وَآذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ لِهَوُلاءِ المُشْرِكِينَ الذِينَ يَدَّعُـونَ أَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ مِلَّةَ إِبرَاهِيمَ، مَعَ أَنَّهُمْ يَتَّخِذُونَ البَّيْتَ الحَرَامَ مَكَاناً لِّأَصْنَامِهِمْ، قِصَّةَ بِنَاء المُسْجِدِ الحَرَامِ ، إذْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى إِبرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلَامِ، ببنَاءِ البَّيْتِ عَلَى آسْمِهِ تَعَالَى، وَأَرْشَدَهُ إِلَى المَكَانِ الَّذِي يَبْنِيهِ فِيهِ، وَأَمَرَهُ بألَّا يُشْرك باللهِ شَيئًا فِي العِبَادَةِ، وَبِأَنْ يُطَهِّرَ بَيْتُهُ مِنَ الْأَصْنَامِ والْأَرْجَاسِ وَالْأَقْذَارِ لِيَكُونَ مُعَدّاً لِمَنْ يَطُوفُ بِهِ، وَيُقِيمُ بِجِوَارِهِ، وَيَتَعَبَّدُ فِيهِ رَبُّهُ، وَيُؤَدِّي بَوَّأَنَا لَإِبْرَاهِيمَ - وَطَّأَنَا وَبَيَّنَّا.

(٢٧) - وَقُلْنَا لِإِبْرَاهِيمَ: نَادِ النَّاسَ دَاعِيًّا إِيَّاهُم إِلَى الحَجِّ إِلَى هَذَا البَّيْتِ

كُلُّ طُريق بَعِيدٍ.

الذي أَمَرْنَـاكَ بِبِنَائِـهِ، يَأْتُـوكَ مُشَاةً عَلَى أَرْجُلِهِمْ (رِجَـالًا)، مِنْ أُطْرَافِ الأَرْضِ ، وَيَأْتُوكَ رَاكَبِينَ (رُكْبَاناً) عَلَى الخَيْلِ والجِمَالِ المُضَمَّـرَةِ مِنْ

(وَقَـالَ ابنُ عَبَّاسِ : إِنَّ إِبْـرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّـلَامُ قَالَ: يَــا رَبِّ وَكَيْفَ أَبَلُّغُ النَّاسَ وَصَوْتِي لَا يَنْفُذُهُم؟ فَقَالَ اللهُ تَعَـالَى: نَادِ وَعَلَيْنَـا البَلاَّغُ، فَقَـاَّم

فَنَادَى، يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبُّكُم اتَّخَذَ بَيْتًا ۚ فَحُجُوهُ. وَلِهَذَا يَـرُدُّ مَنْ يَحُجُّ البَيْتَ عَلَى نِدَاءِ اللهِ قَائِلاً: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ)

أَذُنْ فِي النَّاسِ - نَادِ فِيهِم وَأَعْلِمْهُم.

ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلِفُ بِي شَيْءًا وَطَهِّ رَبَيْتِيَ لِلطَّ آبِفِينَ

هُ وَإِذْ بُوَّأَنَا لِإِبْرَهِيــَمَكَانَ

وَٱلْقَآ بِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ آلسيجود آلسيجود

هُ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُاوَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ

رِجَالًا- مُشَاةً عَلَى أَرْجُلِهِمْ.

ضَامِرٍ- بَعِيرِ أَوْ فَرَسٍ مَهْزُولٍ مِنْ بُعْدِ الشُّقَّةِ.

فَجُّ عَمِيتٍ - طَرِينٍ بَعِيدٍ .

#### (مَنَافِعَ) (مَعْلُومَاتٍ) (الْأَنْعَامِ) (الْبَائِسَ)

(٢٨) - وَيَأْتِي النَّاسُ مَكَّةَ للطَّوَافِ بِبَيْتِ اللهِ، وَلِيحصَّلُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، مِنْهَا المَنَافِعُ اللَّبْدَانِ فِي السَّفَرِ، ومِنْ ذَبْحِ الذَّبَائِحِ وَالتَّجَارَةِ. . . وَمِنْهَا المَنَافِعُ الأَخْرَوِيَّةُ وَهِيَ : رِضُوانُ اللهِ. وَخِلَالَ الحَجِّ يَذْكُرُ النَّاسُ اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، وَيَشْكُرونَهُ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنَ الْأَنْعَامِ (الإبل والبَقر والغَنَم والماعِنِ) وأباحَ الله لِمَنْ ضَحَّى انْ يَأْكُلَ مِنَ لَحُومٍ أُضْحِيَاتِهِمْ، وَلَنْ المُسْرِكِينَ كَانُوا لاَ يَأْكُلُونَ مِنْ لُحُومٍ أَضْحِيَاتِهِمْ، وَلَمُعَلِّولًا لاَ يَأْكُلُونَ مِنْ لُحُومِ أَضْحِيَاتِهِمْ، وَلَهُ وَللَّهُ لِلَّ اللهُ اللهُ

(والأيَّامُ المَعْلُومَاتُ التي أشَارَتْ إِلَيها الآيَةُ الكرِيمَةُ هِيَ الأيَّامُ العَشْرَةُ مِنْ ذي الحِجَّةِ، وَمِنْهَا يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمُ عَرَفَةَ.

(وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ الْأَيَّـامَ المَعْلُومَاتِ هِيَ يَـوْمُ النَّحْرِ وثَـلَاثَةُ أَيَّـامٍ بَعَدَهُ).

(وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنَّهَا يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمٌ بَعْدَهُ).

(٢٩) - ثُمَّ لِيُنزِيلُوا مَا عَلِقَ بِهِمْ مَنَ الأَوْسَاخِ أَثْنَاءَ السَّفَرِ والإِحْرَامِ فَيَحْلِقُوا الشَّعْرَ، وَيُقَلِّمُوا الأَظَافِرَ، وَيُخَفِّفُوا شَعَرَ الوَجْهِ والرَّأسِ (لِيَقْضُوا تَفَتَهُم)، وَلْيَتَحَلِّلُوا مِنْ إِحْرَامِهِمْ وَلْيُوفُوا مَا نَـذَرُوهُ مِنَ أَعْمَالِ البِرِّ، وَلْيَطُوفُوا طَوافَ الوَدَاعِ بِالبَيْتِ الحَرَامِ (البَيْتِ العَتِيقِ)، الذي هُوَ أَقْدَمُ بَيْتِ وَضِعَ لِلْعِبَادَةِ.

ثُمَّ لَيَقْضُـواتَفَثَهُم ـ ثُمَّ لَيُزِيلُوا بِالتَّحَلُّلِ مَا عَلِقَ بِهِمْ مِنْ أَوْسَاخٍ ؛ أو ثُمَّ لِيُو ليُؤدُّوا مَنَاسِكَهُمْ .

#### (حُرُمَاتِ) (ٱلْأَنْعَامُ) (الأَوْثَانِ)

(٣٠) - وهَـذَا الذي أَمَـرَ اللهُ بِهِ مِنْ قَضَـاءِ النَّفَثِ، والـوَفَـاءِ بِـالنَّـذُورِ، والطَّوَافِ بِالبَيْتِ العَتِيقِ. . هُوَ الفَرْضُ الـوَاجِبُ عَلَيْكُم، يَا أَيُّهَـا النَّاسُ فِي حَجِّكُمْ، وَمَنْ يَجْتَنِبُ مَا أَمَرَ اللهُ بِاجْتِنَابِهِ فِي حَال إِحْرَامِهِ تَعْظِيماً مِنْهُ لِحُدُودِ اللهِ، فَهُو خَيْرُ لَهُ عِنْـدَ رَبِّهِ فِي الآخِـرَةِ.

وَأَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَنْعَامِ إِذَا ذَكَّيْتُمُوهَا، فَإِنَّهُ

﴿ لِيَشَهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذِكُرُواْ اُسْمَ اللَّهِ فِيَ أَيَّامِ مَّعَلُومَنتٍ عَلَى مَارَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكَةً فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَايِسَ الْفَقِيرَ

أللَّهِ فَهُو خَيْرُلُهُ عِندَرَبِيَّةِ عَلَى اللَّهِ فَهُو خَيْرُلُهُ عِندَرَبِيَّةِ عَلَى اللَّهِ فَهُو خَيْرُلُهُ عِندَرَبِيَّةً وَ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْأَنْعَلَمُ الْأَنْعَلَمُ الْأَنْعَلَمُ الْإِلَّامَا يُتَلَكَّ عَلَيْكُمُ الْمُؤْفِقِ فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْ

الْأَوْثُ نِ وَالْجَتَ نِبُواْ هَوَّا َ لَكُ الْمُهُ الْمُؤْوِدِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْكُم إِلَا مَا تَلَاهُ عَلَيْكُمُ فِي القُرْآنِ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ وَلَحْمُ الحِنْزِيرِ..)(١) فابْنَعِدُوا عَن عِبَادَةِ الأَوْنَانِ، فَإِنَّ ذَلِكَ رِجْسٌ، وَاتَّقُوا قَوْلَ الكَذِبِ والفِرْيةِ عَلَى اللهِ بِأَنَّ تَنْسُبُوا لَهُ وَلَـداً.. أَوْ تَجْعَلُوا لَهُ شَرِيكاً فَإِنَّ ذَلِكَ كَذِبٌ وَزُورٌ، وَاجْتَنِبُوا شَهَادَةَ الزُّورِ التي يَشْهَدُ فِيهَا المَرْءُ بِغَيْرِ الحَقِّ وَهُوَ عَالِمٌ أَنَّهُ كَاذِبٌ.

الرَّجْسُ للقَذَرُ والنَّجَسُ وهو الأَوْثَانُ.

قُوْلَ الرُّورِ ـ قَوْلَ البَاطِلِ والكَذِبِ القَبِيحِ .

(٣١) - وَتَمَسَّكُوا بِهَذِهِ الْأُمُورِ عَلَى وَجْهِ الإِخْلَاسِ والعِبَادَةِ للهِ، وحْدَهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّينَ دُونَ شُركَاء، لأَنَّ مَنْ أَشْرَكَ مَعَ اللهِ سِوَاهُ فَقَدْ أَهْلَكَ نَفْسَهُ، وَكَانَ حَالُهُ كَحَالِ مَنْ سَقَطَ مِنَ السَّمَاءِ، فَتَخَطَّفَتْهُ الطَّيْرُ، فَفَرَّقَتْ أَجْزَاءَهُ فِي حَوَاصِلِهَا، أو كَمَنْ عَصَفَتْ بِهِ الرِّيحُ فَهَوَتْ بِهِ فِي المَهَاوِي أَجْزَاءَهُ فِي حَوَاصِلِهَا، أو كَمَنْ عَصَفَتْ بِهِ الرِّيحُ فَهَوَتْ بِهِ فِي المَهَاوِي العَمِيقَةِ. وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ البَرَاءِ: أَنَّ الكَافِرَ إِذَا تَوَقَّتُهُ مَلَائِكَةُ المَوْتِ وَصَعِدُوا بِرُوحِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَلا تُفْتَحُ لَهُ أَبُوابُ السَّمَاءِ بَلْ تُطْرَحُ رُوحُهُ طُرْحاً مِنْ هُنَاكَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ. وَتَقْلِفُهُ . حَنَفَاءَ مَائِلِينَ عَنِ البَاطِلِ إِلَى الدِّينِ الحقِّ .

مَكَانٍ سَحِيقٍ \_ مَوضِعٍ بعيدٍ مُهلِكٍ.

(شَعَائِرَ)

(٣٦) - يَقُولُ تَعَالَى إِنَّ تَعظِيمَ شَعَائِرِ اللهِ، واحْتِرَامَ أُوامِرِهِ، والالْتِزَامَ بِلَكِ، كُلُ ذَلِكَ مِنَ التَّقْوَى. وَمِنْ تَعظِيمِ شَعَائِرِ اللهِ تعظِيمُ الهَدَايَا والبُدْنِ (الأَضَاحِي) واستِسْمَانُهَا واستِحْسَانُها. والتَّقُوى هِيَ الغايَةُ مِنْ مَناسِكِ الححجِّ وَشَعَائِرِهِ؛ وهَذِهِ المناسِكُ والشَّعَائِرُ ليسَتْ إِلَّا رُمُوزاً تَعْبِيريةً عَنِ التوجِّهِ إِلَى ربِّ البيتِ وطاعَتِهِ.
شَعَائِرَ اللهِ \_ أُوامِرَهُ أَو البُدْنَ المُهدَاةَ إِلَى الحَرَم .

(مَنَافِعُ)

(٣٣) - وَالْأَنْعَامُ التي يَتَخِذُها الحُجَّاجُ هَـذَايَا لِتُنْحَرَ فِي نِهَايَةِ أَيَّامِ الإَنْوَامُ وَيَشْرَبُ مِنْ أَلْبَانِها الإِنْوَامُ ، وَيَشْرَبُ مِنْ أَلْبَانِها وَيَشْرَبُ مِنْ أَلْبَانِها وَيَشْرَبُ مِنْ أَوْبَارِها وَأَصْوَافِها. حَتَى تَبْلُغُ مَكَانَ حِلَّها (مَحِلَّها) وَهـو

(١) سورة المائدة، الآية: ٣.

اللهُ حُنَفَاءَ لِللهِ عَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ عَوَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَمِن السَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِقٍ

تُلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَ بِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَ المِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ فَإِنَّهَ المِن تَقُوكِ ٱلْقُلُوبِ

الكُوْفِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى اللهِ

ثُمَّمَعِلُّهَ آلِكَ ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ

البَيْتُ الحَرَامُ، ثُمَّ تُنْحَرُ هُنَاكَ لِيَاكُلَ مِنْهَا أَصْحَابُها؛ وليُطْعِمُوا البُؤسَاءَ والفُقَرَاءَ.

مَحِلُّهَا ـ وُجُوبُ نَحْرِها.

إِلَى البِّيْتِ العَتِيقِ - مُنْتَهِيّةً إِلَى أرض الحَرَم كُلّهِ.

#### (وَاحِدٌ) (الأنْعَام)

(٣٤) - وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ أَهْلِ دِينِ مِنَ الأَدْيَانِ السَّالِفَةِ ذَبْحاً يَذْبَحُونَهُ، وَدَماً يُرِيقُونَهُ (مَنسَكاً) عَلَى وَجْهِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ، وَإِنَّمَا شُرِعَ ذَلِكَ لَهُمْ لِكِيْ يَذْكُرُوا اللهَ حِينَ ذَبْحِها، وَيَشْكُرُوهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِم مِنَ الخَيْرِ وَالصَّحَةِ وَالأَنْهَامِ . ثُمَّ أُخْبَرَ اللهُ تَعَالَى النَّاسَ بِأَنَّهُ مُتَفَرَّهُ بِالأَلُوهِيَّةِ، وَأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ مَعْبُودَكُمْ وَاحِدٌ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ العِبَادَاتُ بِحَسَبِ الأَرْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ، وَنَسَخَ بَعْضُها بَعْضاً، فالمَقْصُودُ مِنْهَا جَمِيعاً بِحَسَبِ الأَرْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ، وَنَسَخَ بَعْضُها بَعْضاً، فالمَقْصُودُ مِنْهَا جَمِيعاً بِحَسَبِ الأَرْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ، وَنَسَخَ بَعْضُها بَعْضاً، فالمَقْصُودُ مِنْهَا جَمِيعاً بِحَسَبِ الأَرْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ، وَنَسَخَ بَعْضُها بَعْضاً، فالمَقْصُودُ مِنْهَا جَمِيعاً بِحَسَبِ الأَرْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ، وَنَسَخَ بَعْضُها بَعْضاً، فالمَقْصُودُ مِنْهَا جَمِيعاً يَعْضاً أَعَدالَى رَسُولَه الكَرِيمَ بِأَنْ يُبَادَةُ اللهِ بَعَالَى رَسُولَه الكَرِيمَ بِأَنْ يَبِيقُونَ الشَّوْبَانِ فِي الآخِرَةِ.

المَنْسَكُ- العَبَادَةُ مُطْلقاً، ثُمَّ أُطْلِقَ اللَّفْظُ عَلَى شَعَائِرِ الحَجِّ وَيُرَادُ بِهَا هُنَا المَنْسَكُ- الغَبَادَةُ مُطْلقاً، ثُمَّ أُطْلِقَ اللَّهِ عَلَى اللهِ .

المُخْبِتِينَ - المُطْمَئِنِّينَ، المُتَواضِعِينَ للهِ.

#### (والصَّابِرِينَ) (الصَّلَاةِ) (رَزَقْنَاهُمْ)

(٣٥) - وَيُعَرِّفُ اللهُ تَعَالَى المُحْبِتِينَ بِأَنَّهُمْ هُمُ الذين إِذَا ذُكِرَ اللهُ خَشَعَتْ قُلُوبُهِمْ وَخَافَتْ (وَجِلَتْ)، والذين يَصْبِرُونَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ فِي الشَّدَائِدِ وَالمَصَائِبِ اسْتِسْلاماً لِقَضَائِهِ، والذين يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ، ويُؤدُّونَها حَقَّ أَدَائِها، والذِين يُنْفِقُونَ مِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ عَلَى أَهْلِهِم وَالمُحْتَاجِينَ، ويُحْسِنُونَ إِلَى خَلْقِ اللهِ، مَعَ المُحَافَظَةِ عَلَى حُدُودِ اللهِ.

وَجِلَتْ قُلُوبُهم ـ خَافَتْ هَيْبَةً وَإِجْلالًا.

#### (جَعَلْنَاهَا) (شَعَائِر) (سَخَّرْنَاهَا)

(٣٦) ـ وَقَدْ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى نَحْرَ الْأَنْعَامِ فِي الحَجِّ شَعِيرَةً مِنْ شَعَاثِرِ اللهِ، يَتَقَرَّبُ النَّاسُ بِهَا إِلَى اللهِ، وَجُعِلَتْ فِيهَا الخَيْرَاتُ للنَّاسِ، وَهِيَ حَيَّةٌ تُوْكَبُ وَتُعْلَبُ، وَهِيَ ذَبِيحَةٌ تُهْدَى وَتُنطْعَمُ. فَجَزَاءُ مَا جَعَلَ اللهُ

وَلِكُ لِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكَا لَا لَيْ وَلِكُ لِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكَا لَا لَيْ لَكُو السَّمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مَ مِنْ بَهِيمَةِ اللَّهُ نَعْنَدُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ كُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَالْقَالَةِ الْحَالَةِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وَالْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُرُمِّن شَعَتْ مِرَاللَّهِ لَكُرُفِهَا خَيْرٌ فَاذَكُرُواْ اُسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَنَّ جُنُوبُها فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ

ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَتَّرَّكَذَلِكَ سَخَّرْنَهَ لَكُورُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

الْأَنْعَامَ خَيْراً للنَّاسِ، فَعَلَيْهِم أَنْ يَذْكُروا اسْمَ اللهِ عَلَيْها حِينَ ذَبْحِها، وَأَنْ يَتَوَجَّهُوا بِهِا إِلَيه وَهِيَ تُهَيَّا لِللَّابْحِ بَصَفٍّ قَوَاثِمِهَا، فَإِذَا نُحِرَتْ وَمَاتَتْ، واطْمَأَنَّتْ جُنُوبُها عَلَى الأرْضِ (وَجَبَتْ) أَكُلَ مِنْهَا أَصْحَابُها اسْتِحْسَاناً واسْتِحْباباً، وأَطْعَمُوا مِنْها الفَقِيرَ القَانِعَ الذي لا يَسْأَلُ، والفَقِيرَ المُعْتَرُّ الذي يَتَعَرَّضُ للسُّؤالِ. فَهَذه البُّدْنُ سَخَّرَهَا اللهُ للنَّاس لِيَشْكُرُوهُ عَلَى مَا قَدَّرَ فِيهَا مِنَ الخَيْرِ، وهِي حَيَّةً وَهِيَ مَذْبُوحَةً. شَعَائِرَ الَّلهِ. أَعْلَامُ شَريعَتِه فِي الحَجِّ .

البُدْن \_ الإبْلُ المُهْداةَ إِلَى البَيْتِ لتُنْحَرَ عِنْدَهُ (وَقِيلَ إِنَّهَا تَشْمَلُ البَقَرَ

وَجَبَتْ جُنُوبُها ـ سَقَطَتْ عَلَى الأرْضِ بَعْدَ النَّحْرِ واسْتَقَرَّتْ.

القَائِعُ - الفَقِيرُ الذي لا يَتَعَرَّضُ للسُّؤَالِ. المُعْتَرُ - الفَقِيرُ الذي يَتَعَرَّضُ للسُّوَالِ.

#### (هَدَاكُمْ)

(٣٧) ـ إِنَّمَا شَرَعَ اللَّهُ لَكُمْ نَحْرَ هَذهِ الضَّحَايَا لِتَذْكُروا اسْمَ اللهِ عِنْـدَ

ذَبْحِها، فَهُوَ الخَالِقُ الرَّازقُ؛ وَهُوَ تَعَالَى لاَ يَنَالُه شيءٌ مِنْ لُحُومِها، ولا َ مِنْ دِمَائِها، فَهُوَ الغَنِيُّ عَمَّنْ سِواهُ، يَتَقَبَّلُ الذَّبيحَةَ، ويَجْزِي عَلَيْها.

(وَكَانَ المُشْرِكُونَ فِي الجَاهِلِيَّةِ إِذَا ذَبِحُوا لَآلِهَتِهِمْ، وَضَعُوا شَيْئًا مِنْ لُحُوم ِ قَرابِينهِم ودِمَائِها عَلَى أَصْنَامِهِمْ).

وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ سَخَّرَ اللَّهُ لَكُمْ البُّدْنَ لِتُعَظِّمُوهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لِـدِينِهِ وَشَرْعِهِ، وَفِعْل مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، وَنَهَاكُم عَنْ فِعْلِ المُنْكَرِ، وَعَنْ فِعْلِ مَا يَكْرَهُ. وَبَشِّرْ يَا مُحَمَّدُ الْمُحْسِنِينَ فِي عَمَلِهِم ، القَائِمِينَ بِحُدُودِ اللهِ ،

بأنَّ الله سَيَجْزيهمْ بأحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

#### (يُدَافِعُ) (آمَنُوا)

(٣٨) ـ والشُّعَائِرُ والعِبَادَاتُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ حِمَايَةٍ تَدْفَعُ عَنْهَا الذينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ، وَتَمْنَعُهُمْ مِنَ الاعْتِدَاءِ عَلَى حُرِّيَةِ العَقِيدَةِ، وَحُرَّيَةِ العِبَادَةِ، وَلِذَلِكَ فَقَدْ أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى للمُسْلِمِينَ، بَعْدَ الهِجْرَةِ، فِي قِتَال المُشْرِكِينَ، لِيَدْفَعُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ، وَعَنْ عَقِيدَتِهِمْ، اعْتِداءَ المُعْتَدِينَ، وَلِيُحَقِّقُوا لَإِنْفُسِهِمْ وَلِغَيْرِهِمْ حُرِّيَةَ العَقِيدَةِ، وحُرِّيَةَ العِبَادَةِ، وَوَعَدَهُم الله النَّصْرَ وَالتَّمْكِينَ عَلَى شَرْطِ أَنْ يَنْهَضُوا هُمْ بِتَكَالِيفِ عَقِيدَتِهِمْ التي بَيُّنَها

لَهُمْ فِي الآيَاتِ التاليات. وَفِي هَذِهِ الآيَةِ يُؤْذِنُ اللَّهَ تَعَالَى المُؤْمِنينَ بأنَّهُ سَيَتَوَلَّى الدِّفَاعَ عَنْهُم، فَهُمْ

وَلَكِينَ نَنَا لُهُ ٱلنَّقُوكِ مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَالَكُرُ لِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰمَاهَدَ عَكُمْ وَبَشِّر ٱلْمُحْسِنينِ



خَوَّانِكَفُورٍ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّكُلَّ

فِي حِمَايَتِه ، وَأَنَّهُ سَيَكفِيهِم شَرَّ الأَشْرَارِ وَكَيْدَ الفُجَّارِ ، وَيَحْفَظُهُم وَيَحْفَظُهُم وَيَحْفَظُهُم . ثُمَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ من اتَّصَفَ بالخِيَانَةِ والغَدْرِ ، وَعَدَم الوَفَاءِ بالعُهُودِ والمَوَاثِيقِ ؛ وَكُفْرَانِ النِعْمَةِ وجُحْودِها ، وَعَدَم الاعْتِرَافِ بِهَا .

خَوَّانٌ كَفُورٌ . خَائِنٌ للأَمَانَاتِ، جَاحِدٌ لِلنَّعَمِ .

#### (يُقَاتَلُونَ)

(٣٩) - هَذِهِ أُوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الجِهادِ، وَقَدْ نَزَلَتْ بَعْدَ خُروجِ النَّبِيِّ عليهِ السَّلاَمُ وَأَصْحَابِهِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى المَدِينَةِ. يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ المُشْرِكِينَ قَدْ ظَلَمُوا المُسْلِمِينَ فِي مَكَّةً، وأَخْرَجُوهُم مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقَّ، وَلاَ ذَنْبَ لَهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ آمَنُوا بالله، وَقَالُوا: رَبُّنَا الله. وَلِلذَلِكَ أَذِنَ اللهُ تَعَالَى للمُسْلِمِينَ فِي قِنَالِ المُشْرِكِينَ، دَفْعاً لأَذَاهُم، وإضْعَافاً لِشَوْكَتِهم، للمُسْلِمِينَ فِي قِنَالِ المُشْرِكِينَ، دَفْعاً لأَذَاهُم، وإضْعَافاً لِشَوْكَتِهم، وتَشْجِيعاً لِمَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الإسلامِ عَلَى الالْتِحَاقِ بِالمُسْلِمِينَ لِيكُونُوا قُوَّةً تُدَافِعُ عَنْ نَفْسِها، وَتُرْهِبُ أَعْدَاءَهَا الكَفَّارَ، وإِنَّ اللهَ قَادِرُ لَيْكُونُوا قُوَّةً تُدَافِعُ عَنْ نَفْسِها، وَتُرْهِبُ أَعْدَاءَهَا الكَفَّارَ، وإِنَّ اللهَ قَادِرُ وَحَدَهُ عَلَى يُولِيدُ مِنَ اللهُ فَادِرُ مِنْ يَقُومُوا بِوَاجِبِهِم فِي المُشْلِمِينَ دُونَ عَوْنٍ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُ تَعَالَى يُرِيدُ مِنَ اللهَ وَيَرْهُمْ فِي طَاعَةٍ رَبِّهِم، وأَنْ يَقُومُوا بِوَاجِبِهِم فِي الدِّفَاعِ عَنْ أَنْفِيهِم وَدِينِهم.

#### (دِيَارِهِمْ) (صَوَامِعُ) (وَصَلَوَاتُ) (وَمَسَاجِدُ)

(٤٠) - وَهُوُلاءِ الْمُوْمِنُونَ الذين ظُلِمُوا، هُمُ الذين أُخْرَجَهُمْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ مِنْ دِيَارِهِمْ لاَ لِذَنْبِ ارْتَكَبُوهُ، وَلاَ لإِسَاءَةٍ صَدَرَتْ عَنْهُم، وَإِنَّمَا لأَنَّهُم قَالُوا كَلِمَةَ الحَقِّ: (رَبُّنَا اللهُ). وَهُوُلاءِ المَظْلُومُونَ لاَ بُدَّ لَهُمْ مِنَ الدَّفَاعِ عَنْ أَنْفِسِهِمْ، وَعَنْ عَقِيدَتِهِم بالقُوَّةِ. وَلَولا قِيَامُ المُوْمِنِينَ بِدَفْعِ الشَّركِ وَأَهْلِهِ عَن أَنْفِسِهِم، وَعَنْ إِخْوَانِهِمْ، وعَنْ حُرِيَّتِهِمْ فِي أَدَاءِ العِبَادَةِ لَسَادَ وَأَهْلِهِ عَن أَنْفِسِهِم، وَعَنْ إِخْوَانِهِمْ، وَلَهُدَّمَتِ البَيوتُ المُخصَصَةُ لِعِبَادَةِ لَسَادَ البَاطِلُ وَتَمَادَى الطَّغَاةُ فِي طُغْيَانِهِم، وَلَهُدَّمَتِ البَيوتُ المُخصَصَةُ لِعِبَادَةِ اللهِ اللَّهُودِ اللهَ مَنْ صَوَامِع رُهْبَانِ النَّصَارَى، وَبِيَعِهِمْ (كَنَائِسِهِمْ)، وَمَعَابِدِ اليَهُودِ اللهِ، مِنْ صَوَامِع رُهْبَانِ النَّصَارَى، وَلِيَعِهِمْ (كَنَائِسِهِمْ)، وَمَعَابِدِ اليَهُودِ (صَلَوَاتُ)، وَمَسَاجِدِ المُسْلِمِينَ، وَلَمَا شَفَعَ لَهَا فِي نَظْرِ أَهْلِ الشَّرْكِ (صَلَوَاتُ)، وَمَسَاجِدِ المُسْلِمِينَ، وَلَمَا شَفَعَ لَهَا فِي نَظْرِ أَهْلِ الشَّرْكِ وَالمُعْرِ أَنَّهَا مُخَصَّصَةً لِلخَيْرِ، وَلِعِبَادَةِ اللهِ. والذي يَحْمِيهَا مِنَ الهَدْمِ والاعْتِدَاءِ هُوَ أَنْ يَقُومَ أَهْلُهَا بالدُّفَاعِ عَنْهَا، وَمَنْ يَنْصُرِ اللهَ يَنْصُرُهُ اللهُ، واللهُ قَوِيُّ لاَ يُغْلَبُ، عَزِيزٌ لاَ يَحِلُّ بِهِ ضَيْمٌ.

صَوَامِعُ .. مَعَابِدُ رُهْبَانِ النَّصَارَى.

بِيعٌ . كَنَائِسُ النَّصَارَى

صَلَوَاتُ- مَعَابِدُ اليَهُودِ

مَسَاجِدُ - مَسَاجِدُ المُسْلِمِينَ وجَوَامِعُهُمْ .

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتَكُونَ بِأَنَّهُمْ طُلِمُواً وَإِنَّالَتَهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ فَطُلِمُواً وَإِنَّالَتَهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ فَالْفَاسِوهِمْ لَقَدِيرٌ

اللَّذِينَ أُخْرِجُواْمِن دِيكْرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَ اللَّهُ وَلُوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّدِّ مَتْ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَواتٌ وَمَكْجِدُ يُذَكِّرُ فِهَا السِّمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلِيَنصُرَبُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ وَلِيَنصُرَبُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ إِن اللَّهَ لَقُويَ عَنِيرٌ

أَقَامُواْ ٱلصَّكَاهِ ةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهُواْعَنِٱلْمُنكَرِّ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلامور

ا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَعَادُوتُمُودُ

وَقُومُ إِبْرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطٍ

وَأَصْحَابُ مَذَيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمُلَيْتُ لِلْكَ فرينَ ثُمَّرً

اللَّذِينَ إِن مَّكَنَّنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ

(٤٢) ـ يُسَلِّي اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ عَمَّا يُلاّقِيهِ مِنْ تَكْذِيبِ المُشْرِكِينَ لَهُ؛ فَيَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ قَوْمُكَ قَد كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ أَقُوامُ نُـوح وَعَادِ وَتُمودَ أُنْبِيَاءَهُم.

الْأَمُور، فَيجْزي كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى عَمَلِهِ.

(مَكَّنَّاهُمْ) (الصَّلاَةُ) (وآنَوْا) (الزَّكَاةُ) (عَاقِبَةُ)

(٤١) ـ وَيُتَابِعُ اللَّهَ تَعَالَى وَصْفَ المُؤْمِنِينَ المَظْلُومِينَ فَيَقُولُ: إِنَّهُمُ الَّذِينَ

إِذَا مَكَنَّ اللهُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ، وَحَقَّقَ لَهُمُ النَّصْرَ والغَلَبَةَ، وَجَعَلَ لَهُمُ

العَاقِبَةَ، عَمِلُوا بأَمْرِ اللهِ، وَاجْتَنَبُوا مَا نَهَاهُم عَنْهُ، فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وأَدُّوهَا

حَقَّ أَدَائِها، وَدَفَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، وَأَمَرُوا بالمعْرُوفِ، وَحَثُوا النَّاسَ عَلَى فِعْلِ الخَيْرِ وَمَا يُرْضِي اللهُ، وَنَهَوْا المُتَجَاوِزِينَ عَلَى حُدُودِ اللهِ عَنْ فِعْل

المُنْكَرِ. وَعِنْدَ اللهِ حِسَابُ النَّاسِ جَميعاً فِي نِهَايَةِ المَطَافِ، وَلَهُ عَاقِبَـةُ

(إِبْرَاهِيمَ)

(٤٣) \_ وَكَذَلِكَ كَذَّبَ إِبْرَاهِيمَ قَومُهُ، وَكَذَّبَ قَوْمُ لُوطٍ لُوطاً عَلَيْهِمَاالسَّلامُ.

(أَصْحَابُ) (لِلْكَافِرِينَ)

(٤٤) - وَكَذَّبَ أَهْلُ مَدْيَنَ نَبِيَّهُم شُعَيْبًا، وَكَذَّبَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ مُوسَى. وَيَفُــولُ اللهُ تَعَـالَى: إِنَّــهُ أَنْــظَرَ هَوْلاءِ المُكَــذِّبينَ وأخَّــرَهُمْ (أَمْلَيْتُ لِلكَافِرِينَ)، لَعَلُّهُم يَتُـوبُونَ إِلَى رُشْدِهِمْ، وَيَسْتَجِيبُونَ لِـدَعْوَةِ الحَقِّ، وَلكنهم اغْتَرُوا وَتَمَادُوا فِي تَكْـذِيبِ رُسُلِهِمْ، فَعَاقَبَهُم اللَّهَ بـأَشَدُّ أنـواع العِقَابِ، فَكَيْفَ كَانَ إِنْكَارُهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَعْملُونَ؟ وَكَيْفَ كَانَتْ مُعَاقَبَتُهُ لَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْأَعْمَالِ؟

(وَفِي الحَدِيثِ ـ إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ). فَأَمْلَيْتُ لِلكَافِرِينَ ـ أَمْهَلْتُهُمْ وَأُخَّرْتُ عُقُوبَتَهُمْ.

كَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ـ كَيفَ كَانَ إِنْكَارِي عَلَيْهِم أَعْمَالَهُمْ إِذْ أَهْلَكْتُهم.

(٤٥) ـ إِنَّ القُرَى التي أَهْلَكَهَا اللهُ بِظُلْمِهَا وَكُفْرِهَا وَتَكْذِيبِهَا رُسُلَ اللهِ، هِيَ كَثِيرَةٌ (فَكَأَين) فَأَصْبَحَتْ مُهَدِّمَةَ البُّنْيَانِ، قَـدْ سَقَطَتْ سَقُـوفُها عَلَى قِيعَانِهَا، وأَقْفَرَت الأَبْنِيةُ مِنْ سَاكِنيها، فَأَصْبَحَتْ مُوحِشَةً كَثِيبَةً، وَأَصْبَحَت الآبَارُ مُعَطَّلَةً مَهْجُورَةً لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَأْتِي إِلَيْهَا لِيَحْمِلَ مِنهَا الماءَ، وأَصْبَحَتِ القُصُورُ، المَبْنِيَةُ لِتَكُونَ حُصُوناً وَمَعَاقِلَ يَحْتَمِي أَصْحَابُها بها، مَهْجُورَةً خَالِيةً مِنْ سَاكِنيها.

٥ فَكَأَيِّن مِّن قَــُرْيَةٍ أَهْلَكُنَّكُ وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَخَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرِمُّعَطَّلَةِ وَقَصُرِمَّشِيدٍ

# أَفَكَمْ يَسِيرُواْفِاللَّرْضِ فَتَكُونَ فَكُونَ فَمَ مُونَ فَكُونَ فَمَ مُونَ فَكُونَ فَمَ مُونَ فَكُونَ فَمَ فَكُونَ فَلَمُ مُنْ فَكُونَ بِهَا أَوْءَاذَانُ فَلَيْ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنْهَا لَا تَعْمَى لَا فَكُوبُ الْأَبْصُرُ وَلِلْكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الْأَبْصُرُ وَلِلْكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الْأَبْصُرُ وَلِلْكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الْأَبْصُرُ وَلِلْكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الْمُ

ٱلَّتِي فِي ٱلصُّرُودِ

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَنَ يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ أَوْلِاتَ يَوْمًا عِندَرَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

وَكَأَيِّنَمِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَ وَكَأَيِّنَ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَنْ أَخُذْتُهَا وَإِلَى اللَّهُ الْمُصِيرُ الْمُصِيرُ

( فُل يَكَأَيُّهُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُورَ لَهُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُورَ لَكُورَ لَنَا لَكُورَ لَنَا لَكُورَ لَنْ لَكُورُ لَمْ النَّاسُ إِنَّامُ النَّالُكُورَ لَنْ النَّاسُ إِنَّامُ النَّاسُ إِنَّالُهُ النَّاسُ إِنَّالُهُ النَّاسُ إِنَّالُهُ النَّاسُ إِنَّالُهُ النَّاسُ إِنَّالُهُ النَّاسُ إِنَّالُهُ النَّاسُ إِنَّامُ النَّاسُ إِنَّالُهُ النَّاسُ إِنَّامُ النَّاسُ إِنَّامُ النَّاسُ إِنَّامُ النَّاسُ إِنَّامُ النَّاسُ إِنِّ النَّاسُ إِنِّ النَّاسُ إِنِّ النَّاسُ إِنَّالُهُ اللَّهُ الْمُنْالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللللْمُ اللَّلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلِمُ اللللْمُ اللَّلِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْ

#### (آذَانُ) (الأَبْصَارُ)

(٤٦) - يَسْأَلُ اللهُ تَعَالَى فِي اسْتِنْكَارٍ عَنِ الأَثْرِ الذِي تَرَكَهُ فِي نُهُوسِ المُسْرِكِينَ، وَهُمْ يَرَوْنَ مَا حَلَّ بِالأَمْمِ السَّابِقَةِ مِنْ هَلاكٍ وَدَمَارٍ، بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ وَتَكْذِيبِهم رُسُلَ رَبِّهم إِلَيْهِم، وَمَا جَاؤُوهُم بِه مِنَ الآيات، مِنْ عَدْدِ رَبِّهِم، وَيَقُولُ لَهُمْ تَعَالَى: أَفَلَمْ يَسِرْ هَوُلاَءِ فِي الأَرْضِ فَيَرُوا بِعْنِيهِمْ مَا حَلَّ بِمَنْ سَبَقَهُم مِنَ مُكَذِيبِهمْ الْحَالِيَةِ مِنْ دَمَارٍ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ بِالله، وَظُلْمِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ رُسُلَ رَبُّهِمْ، وَيَقُمولُ لَهُمْ: أَو لَمُ يَسْمَعُوا بِآذَانِهِمْ قَصَصَهُم وأَخْبَارَهُمْ ؟ ثُمَّ أَلا يَعْقِلُونَ وَيَتَذَبَّرُونَ مَا يَرَوْنَ وَيَسَمَعُوا بِآذَانِهِمْ قَصَصَهُم وأَخْبَارَهُمْ ؟ ثُمَّ أَلا يَعْقِلُونَ وَيَتَذَبَّرُونَ مَا يَرَوْنَ وَيَسَمُعُوا بِآذَانِهِمْ قَصَصَهُم وأَخْبَارَهُمْ ؟ ثُمَّ أَلا يَعْقِلُونَ وَيَتَذَبَّرُونَ مَا يَرَوْنَ وَيَسَمَعُوا بِآذَانِهِمْ قَصَصَهُم وأَخْبَارَهُمْ ؟ ثُمَّ أَلا يَعْقِلُونَ وَيَتَذَبَّرُونَ مَا يَرَوْنَ

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ هَوُلاءِ المُشْرِكِينَ يَرَوْنَ وَلَكِنَّهُم لاَ يَتَّعِظُونَ وَلاَ يَتَعِظُونَ وَلاَ يَتَعِظُونَ وَلاَ يَتَعِظُونَ وَلاَ يَتَعَلَّونَ ولاَ يَعْتَبُرُونَ ولاَ يَعْتَبُرُونَ ولاَ يَعْتَبُرُونَ ولاَ يَعْتَبُرُونَ ولاَ يَعْتَبُرُونَ الْعَمَى ليسَ هُوَ قُلُوبُ مُبْصِرَةً لاَتَّعَظَتُ وَتَفَكَّرَتْ فِيمَا تَراهُ العَيْنُ، لأِنَّ العَمَى ليسَ هُوَ عَمَى العَيْنِ، وإنَّمَا هُوَ عَمَى البَصِيرَةِ، أي القَلْبِ.

(٤٧) - يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ الكُفَّارَ المُكَذَّبِينَ يَرَوْنَ آيَاتِ الله، وَيَرونَ مَا حَلَّ بِمَنْ سَبَقَهم مِن المُكَذَّبِينَ، مِنْ دَمَارٍ وَهَلَاكٍ، وَلَكِنَّهُمْ لاَ يُـدْرِكُونَ وَلاَ يَتَعِظُونَ، وَيَسْخَرونَ مِمَّنْ يَدْعُونَهم إِلَى اللهِ، وَمِمَّنْ يُحَذَّرُونَهُمْ عَصُوبَهُم إِلَى اللهِ، وَمِمَّنْ يُحَذَّرُونَهُمْ عَصُرَبَهُ وَهُمْ يَسْتَغِيدُونَ وُقُوعِ الْعَذَابِ بِهِمْ، اسْتِبْعَاداً لَهُ وإِنْكَاراً، فَرُورُهُمْ إِلَى حَدِّ اسْتِعْجَالِ وَقوعِ الْعَذَابِ بِهِمْ، اسْتِبْعَاداً لَهُ وإِنْكَاراً، وَلَنْ يُبَدِّلُ سَنَّتُهُ، فَالْعَذَابُ آتٍ فِي الوَقْتِ الذي وَلَنْ يُبَدِّلُ سَنَّتُهُ، فَالْعَذَابُ آتٍ فِي الوَقْتِ الذي حَدَّدَهُ الله ، وَقَدْرَهُ وَفْقَ حِكْمَتِهِ، وَلاَ يُعَجِّلُه اسْتِعْجَالُ النَّاسِ. وَتَقْدِيرُ الزَمْنِ فِي حِسَابِ البَشْرِ وإِنَّ يَوْماً عِنْدَ اللهِ كَالْفِ سَنَةٍ مِنَّ يَعْمَ لِهُ اللهِ عَنْدُ اللهِ كَالْفِ سَنَةٍ مِنَّا يَعْدُهُ النَّهُ مِن مِن سِنِّي أَرْضِهِمْ.

(٤٨) - وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ ظَالِمَةٍ أُخَرَ الله إِهْلَاكَ أَهْلِهَا مَعَ اسْتِمْرَارِهِم عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَاغْتَرُوا بِذَلَكَ التَأْخِيرِ، ثُمَّ أَنْزَلَ الله تَعَالَى بَأْسَهُ وعِقَابَهُ بِهِمْ، وَسَيَلْقُونَ يَومَ القِيامَةِ حِسَاباً شَدِيداً عَسِيراً حِينَما يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى اللهِ. وَيَومُ القِيَامَةِ يَوْمُ لاَ يَنْفَعُ النَّاسَ فِيهِ مَالُ وَلا بَنُونَ. فَمَا بَالُ هَوْلاءِ المُشْرِكِينَ يَسْتَعْجِلُونَ بِالْعَذَابِ، وَيَسْتَهْزِئُونَ بِالوَعِيدِ؟.

(يَا أَيُّهَا)

(٤٩) - وَحِينَما اسْتَعْجَلَ الكُفَّارُ وُقُوعَ العَذَابِ بِهِمْ، قَالَ اللهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ عِلْمَةَ: قُلْ لَهُمْ: إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ مِنْ رَبِّي أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، وَلَيْسَ عَلَيَّ مِنْ حِسَابِكُمْ مِنْ شَيءٍ، وَإِنَّمَا أَمْرُكُمْ يَذَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، وَلَيْسَ عَلَيَّ مِنْ حِسَابِكُمْ مِنْ شَيءٍ، وَإِنَّمَا أَمْرُكُمْ

إِلَى الله إِنْ شَاءَ عَجَّلَ لَكُمُ العَـذَابَ، وإِنْ شَاءَ أَخْـرَهُ عَنْكُم، وَإِنْ شَاءَ تَابَ عَلَى مَنْ يَتُوبُ إِلَيْهِ.

#### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ)

(٥٠) - واللذينَ آمَنَتْ قُلُوبُهم، وَصَدَّقُوا إِيْمَانَهُمْ بِأَعْمَالِهِم، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَغْفِرُ لَهُمْ مَا سَلَفَ من سَيِّنَاتِهِمْ، وَتَقْصِيرِهِم، وَيُجَازِيهِم بالحُسْنَى عَلَى حَسَنَاتِهِمْ، وَيُدْخِلُهُم الجَنَّة، وَلَهُمْ فِيهَا رِزْقٌ كَرِيمٌ.

#### (آیاتنا) (مُعَاجِزِینَ) (أُولَئِكَ) (أَصْحَابُ)

(٥١) ـ أَمَّا الذينَ بَذَلُوا جُهْدَهُم فِي رَدِّ دَعْوَةِ اللهِ، والتَكْذِيبِ بِها، وَسَعَوْا فِي صَدِّ النَّاسِ عَنِ الدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ، وَسَعَوْا فِي تَعْطِيلِ آياتِ اللهِ، وَمَنْجِها مِنْ أَنْ تَفْعَلَ مَفْعُولَها فِي القُلُوبِ، فَأُولَئِكَ أَهْلُ الجَحِيمِ، وَانْ ظَنُوا أَنَّهُمْ يُعْجِزُونَ الله وَيَفُوتُونَه هَرَباً.

#### (الشَّيْطَانُ) (آيَاتِه)

(٥٢) - أَوْرَدَتْ بَعْضُ كُتُب التَّفْسِير فِي أَسْبَاب نُزُول ِ هَذِهِ الآيَةِ قِصَّةً غَرِيبَةً تُعْرَيبَةً وَعَمَّةً الغَرْانِيق. والغُرْنُوقُ طَائِرٌ أَبْيَضُ. . وَتَقُولُ القِصَّةُ إِنَّ النَّبِيِّ (ﷺ) قَسرَأَ فِي مَكَّةَ سُسورَةَ النَّجْم في حُضُسور جَمْسِع مِنَ المُسْلِمينَ والمُشْرِكِينَ فَلَمّا بَلَغَ في قِراءَتِهِ ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ والعُزَى ومَنَاةَ الشَّالِشَةَ اللَّالِثَةُ العُرَى ﴿ أَنْ لَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّاتَ والعُرَى ومَنَاةَ الشَّالِشَةَ الاَّرْتَجَى ﴾ (١) أَلْقَى الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِهِ (تِلْكَ الغُرَانِيْقُ العُلَى وإنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَلْحُرَى ﴾ (١) أَلْقَى الشَّيْطَةُ السَّورَة لَنْ اللَّهُ وَسَعَدَى واللَّهُ السَّورَة اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَهُ الللْمُنْ اللَهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَلَكِنُ عُلَمَاءَ المُسْلِمِينَ النُّقاتَ (مِثْلَ القَاضِي عِيَـاضِ والفَخْرِ الرَّازيُّ والفَسْطَلَانِي وابن إسْحَاقِ والامَام محمد عبده.. الخ يَقُـولُونَ إنَّـه لاَ يَجُورُ عَلَى النَّبِيِّ تَعْظِيمُ الأَوْثَانِ. وَلَـوْ جَوْزْنَـا ذَلِكَ لارْتَفَعَ الأَمَـانُ عَن شَـرْعـهِ، وَجَوْزْنَا فِي كُلُ واجِدٍ مِنَ الأَحْكَامِ والشَّرَاثِعِ أَنْ يَكُونَ كَـذَلِكَ أي مَـا أَلْقَاهُ الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِهِ. وَ يَقُولُونَ إِنَّ هَذِهِ القِصَّةَ مِنْ وَضْع الزَّنَاوِقَةِ.

وَأَفْرَدَ عَالِمُ حَلَبِ الجَليلُ الشَّيْخُ عَبْدُ الله سِرَاجُ الدِّينِ فَصْلاً مُطَوَّلاً في كِتَابِهِ (هَدْي القُرْآنِ الكريم الى الحجة والبرهان) لِنَفْي هَذِهِ القِصَّةِ، وَتَأْكِيدِ عَدَم جَوَاز وُقُوعِها.

وَيَتَلَخُّصُ رَأْيُ الْقَائِلين بِنَفْيِ الْقِصَّةِ فِي الْأَتِي:

١) ـ يَمْتَنِعُ فِي حَقُّ النُّبِيِّ (ﷺ) أَنْ يَتَمِنِّي أَنْ يَنْـزِلَ عَلَيْـهِ شَيءٌ مِنَ القُـرْآنِ

(١) سورة النجم، الآية: ٢٠.

٥ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُ

﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي َ ايَكِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْكَيْرِ اللَّهِ الْمُعَاجِزِينَ أَوْكَيْرِ كَا أَصْحَابُ ٱلْجُكِيمِ

وَمَآأَرُسَلُنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَجِي إِلَّآ إِذَاتَمَنَى آَلُقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي آُمنِيَّتِهِ عَيْنَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلُقِى ٱلشَّيْطَكِنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ عَايَكِةٍ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ في مَدْحِ آلِهِ غَيْرِ الله لأَنْ ذَلِكَ كُفْرٌ. كَمَا يَمْتَنعُ في حَقَّهِ أَنْ يَتَسَوَّدَ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ، وَيُشَبِّهُ عَلَيْهِ القُرْآنَ حَتَّى يَجْعَلَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، وَيَعْتَقِد النَّبِيِّ أَنَّ مِنَ القُرْآنِ مَا لَيْسَ مِنْهُ حَتَّى يُفْهِمَهُ جَبْرِيلُ ذَلِكَ.

٢)- يَمْتَنِعُ بِحَقُ النَّبِيِّ (ﷺ) أَنْ يَقُول ذَلِكَ مِنْ قِبَل نَفْسِهِ عَمْداً أَو سَهْواً، فَالنَّبِيِّ مَعْصُومٌ مِنْ جَرَيَانِ الكُفْر عَلَى لِسَانِهِ اوْقَلْبهِ عَمْداً أَوسَهْواً، أَوْ أَنْ يَشْتِهِ عَلَيْهِ مَا يُلْقِيهِ الشَّيْطَانُ، أَوْ أَنْ يَكُونَ للشَّيْطَانِ عَلَيْهِ سَيالً.
 عَلَيْهِ سَيالً.

٣)- وَيَقُولُ العَالِمُ الهندِيِّ مُحَمَّد عَلِي إِن قِراءةَ الآيَاتِ مُتَسَلْسِلَةً تُظْهِرَ أَنْ لَيْسَ مِنَ المَعْقُولِ أَنْ تُحْشَرَ بَيْنَهَا آيَاتٌ مُناقِضَةً لَهَا في أَصْلِ العَقِيدَةِ الاَسْلَامِيَّةِ. وَصُلْب دَعْوَة مُحَمَّد، دَعْوَة التُوْجِيدِ.

٤)- وَيَرى الاَمَامُ الشَّيْخُ مُحَمَّد عَبْدُه أَنَّهُ يُمْكِنُ تَفْسِيرُ الآيَةِ بِمَا يَلي:

لَمْ يُرْسِل الله رَسُولاً نَبِيًا إلى قَوْم إلا وَتَمنَّى أَنْ يَتَبعهُ قَوْمُهُ وأَنْ يَسْتَجِيبوا لِمَا يَدْعُوهُمْ إلَيْهِ. وَلَكِنَّ مَا تَمنَّى نَبَيِّ وَلا رَسُولُ هَذِهِ الأَمْنِيَةِ السَّامِية إلاّ الشَّكُوك وَوَسُوسَ فِي صَدُور النَّاسِ، لَيَسْلِبَهُمْ القَدْرَةَ عَلَى الانْتِفَاع بما وُهِبُوهُ مِنْ قُوَّةِ العَقْل، وَسَلَامَةِ الفِحْد، فَقَاروا في وَجْهِ النَّبيِّ وصَدّوهُ عَنْ غَايَتِهِ. فإذَا ظَهَروا في بادىء الأمر ظَنْوا أَنْهُمْ عَلَى الحَقْ، وَلَكِنَّ كَلِمَةَ الله سَتَكُون دَائِماً هِي باديء الأمر ظَنْوا أَنْهُمْ عَلَى الحَقْ، وَلَكِنَّ كَلِمَةَ الله سَتَكُون دَائِماً هِي المُلْها، وَكَلِيهُ الشَيْطانُ وأعوانِهِ هِي السُفْلى دائماً.

#### (الشُّيْطَانُ) (الظَّالِمِينَ)

(٥٣) - فَأَمَّا اللذينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَشَكُّ وَنِفَاقٌ، أَوْ انْحِرافُ (مِنَ المُنَافِقِينَ)، والقاسِيةُ قُلُوبُهُمْ مِنَ اليَهُود والكُفَّارِ والمعانِدِينَ فَيَجِدُونَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الحَالِ مَادَّةً للجَدَلِ واللَّجَاجِ والشَّقَاقِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ فِتْنَةً لَمُدْ.

#### (آمنوا) (صِرَاطٍ)

(٤٥) - وَأَمَّا الذينَ أُوتُوا العِلْمَ والمَعْرِفَةَ فَتَطَمْئِنُ قُلُوبُهُمْ إِلَى بَيَانِ اللهِ، وَحُكْمِهِ الفَاصِلِ ، لأَنَّهُمْ يُفَرِّقُونَ بالعِلْمِ الذي أُوتُوهُ بَيْنَ الحَقِّ والبَّاطِل ، فَيُومِنُونَ بالحَقِّ وَيُصَدِّقُونَه ، وَيَنْقَادُونَ إِلَيْهِ ، وَتَخْضَعُ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَتَذَلُّ فَيُرْمِنُونَ بالحَقِّ وَيَقَادُونَ إِلَيْهِ ، وَتَخْضَعُ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَتَذَلُّ فَتُحْبِثُ ، والله يَهدي الذين آمنوا في الدُّنيا والآخِرَةِ إِلَى الطَّرِيقِ القويم . أَمَّا فِي الدُّنيا فَيُرْشِدُهُم إِلَى الحَقِّ وإلَى اتَبَاعِه ، وَيُوفَقُهم إلَى مُخَالَفَةِ البُّاطِلِ وإلَى اجْتِنَابِهِ ، وفِي الآخِرَةِ يَهْدِيهِم إلَى الطَّرِيقِ المُوْصِلِ إِلَى الجَنَّةِ ، ويُحَبِّهُم نَارَجَهُنَم .

تِ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُ مُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ

وَلِيعْلَمَ الَّذِيكَ أُوتُواْ الْعِلْمَ الَّذِيكَ أُوتُواْ الْعِلْمَ الَّذِيكَ أُوتُواْ الْعِلْمَ الَّذَهُ الْحَقُّ مِن رَّبِلِكَ فَيُؤْمِنُواْ لِي عِمْ فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ لِي مِنْ لَا لَكَ لَهَ الْمَائُواْ إِلَى صِمْ طِلِ اللَّهَ لَهَ الْمَائُواْ إِلَى صِمْ طِلِ اللَّهَ لَهَ الْمَائُواْ إِلَى صِمْ طِلِ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ لَهَ الْمِائِلَةِ مِنْ عَامَنُواْ إِلَى صِمْ طِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْوَا إِلَى صِمْ طِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَائُواْ إِلَى صِمْ طِلْمِ اللَّهُ اللَّهِ مَا مَائُوا إِلَى صِمْ اللَّهُ اللْمُوالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤَمِّ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي الْ

هُ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ ﴿ مِّنْـهُ حُتَّى تَأْنِيهُ مُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أُوْيَأْنِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ إِلَّا

المُمْلَكُ يَوْمَبِ ذِيلَّةِ يَعْكُمُ الْ بَيْنَهُمْ مَكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ

٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَ فَأُوْلَكِيكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِيكُ إِ

٥ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِ لُوا أَوْمَاتُوا لَيَــرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَــنَا

> وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَخُ يُرُ ٱلرَّزِقِينَ

يَرْضَوْنَـهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَـلِيمٌ

الملات وَمَنْ عَاقَبَ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

بِمِثَلِ مَاعُوقِبَ بِهِ عَثُمَّ بُغِي عَكَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ

ٱللهَ لَعَ فُولًا عَنْ فُولً

(٥٥) ـ أُمَّا الكُفَّارُ فَيَبْقُونَ فِي شَكِّ وَتَرَدُّدٍ (مِرْيَةٍ)، مِنْ هَذَا القُرْآنِ (أو مِمَّا

أَلْقَاهُ الشَّيْطَانُ)، وَيَغْتَرُّونَ بِاللهِ، وَيَبْقَوْنَ كَذَلِكَ إِلَى أَنْ يَبْغَنَهُمْ عَذَابُ

يُوم ِ القِيَامَةِ، وَهُمْ فِي لَهْوِهِم واغْتِرَارِهِمْ. يَوْمٌ عَقِيمٌ ـ هُـوَ يَوْمُ القِيَامَةِ وَسُمِّيَ عَقِيماً لأَنَّه نَهَارُ كُلُّهُ لاَ لَيْلَ لَهُ

مِرْيَةٍ ـ شَكُّ وَقَلَقٍ مِنَ القُرْآنِ . (يَوْمَثِذِ) (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (جَنَّاتِ)

(٥٦) ـ وَفِي ذَلِكَ اليَوْم يَكُونُ السُّلْطَانُ القَاهِرُ، والتَّصَرُّفُ المُـطْلَقُ اللهِ

فَيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِعَدْلِهِ، فَلاَ يَظْلِمُ أَحَداً شَيْئاً، وَيَجْزِي اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِجَنَّاتٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيْهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ دَاثِمٌ.

(بآياتِنَا) (فَأُوْلَئِكَ)

(٥٧) ــ أُمَّا الذينَ كَفَرُوا بالحَقِّ، وَجَحَدُوهُ، وكَذَّبُوا بِهِ، وَخَالَفُوا الرُّسُلُ، وَاسْتَكْبَروا عَنْ اتَّبَاعِهِمْ، فَيَجْزِيهِم اللهَ عَلَى اسْتِكْبَارِهِم وَجُحُودِهِمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ مُحْزِ فِي نَارِ جَهَّنَّم يُذِلَّهُم وَيُحْزِيهِم.

(الرّازقينُ) (٥٨) ـ والذينَ هَاجَرُوا فِي سَبيلِ اللهِ تَعَالَى، ٱبْتَغَاءَ مَرْضَاتِهِ، وَطَلَبَأُ لِمَا

عِنْدُهُ مِنْ أَجْرٍ وَثَوَابٍ، وَتَرَكُوا الأَهْلَ والأَوْطَانَ، ثُمَّ قُتِلُوا وَهُمْ يُجَاهِــُدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مَاتُـوا فِي مَهْجَرِهِمِ حَتْفَ أَنْفِهِم، فَقَـدْ وَقَعَ أَجْرُهُمْ عَلَى اللهِ، وَسَيَجْزِيهِمْ رَبُّهُمْ الجَزَاءَ الأَوْفَى، وَسَيُجْرِي عَلَيْهِم مِنْ فَضْلِهِ وَرِزْقِهِ فِي الجَنَّةِ لِتَقَرَّ عُيُونُهُمْ، والله خَيْرُ الرَّازِقِينَ، فَهُو تَعَالَى يَرْزُقُ بِغَيْرِ

(٥٩) - وَسَيُدْخِلُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنينَ المُهَاجِدِينَ اللهِ عَمِلوا الصَّالِحَاتِ الجَنَّةَ (وهي المُدْخَلُ الذي يَوْضَوْنُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ)، واللَّه عَلِيمٌ

بِمَنْ هَاجِرَ وجَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، وَبِمَنْ يَسْتَحِقُّ الجَزَاءَ الحَسَنَ، وَهُوَ حَلِيمٌ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، وَيَصْفَحُ عَنِ السَّيِئَاتِ.

مُدْخَلاً \_ الجَنَّةَ، أو دَرَجَاتٍ رَفِيعَةٍ فِيهَا.

(٦٠) ـ وَكَمَا يَعِدُ اللَّهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ المُهَاجِرِينَ بأَنْ يُـدْخِلَهم مُدْخَـلًا كَريماً، يَعِدُهم أَيْضاً بِالنَّصْرِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ، إِذَا هُمْ قَاتَلُوهُم وَبَغَوْا عَلَيْهِم. وأَخْرَجُوهُم مِنْ دِيَارِهِمْ.

فالذينَ يَقَعُ عَلَيْهِم العُدْوَانُ مِنَ البَشْرِ قَدْ لَا يَحْلَمُونَ وَلَا يَصْبِرُونَ فَيَردُونَ العُـدُوَانَ، ويُعَاقِبُونَ بمِثْل مَا وَقَعَ عَلَيهم مِنْ الأذى، فَإِنْ لُمْ يَكُفُّ المُعْتَدُونَ عَنْ عُدُوَانِهِم، وَعَادُوا إِلَى البَغْي عَلَى المَطْلُومِينَ، تَكَفَّلَ اللهُ عِنْدَئِذٍ بِنَصْوِ المَطْلُومِينَ عَلَى المُعْتَدِينَ. فَشَرْطُ هَذَا النَّصْوِ أَنْ يَكُونَ العِقَابُ قِصَاصًا عَلَى اعْتِدَاءِ، لَا عُـدْوَاناً وَتَبَطُّراً، وَأَلاَ يُجَاوِزَ العِقَابُ

العدوَانَ الواقِعَ دونَ مُغَالاةٍ. وَمَنْ قَامَ بِرَدُّ الاغْتِـدَاءِ الوَاقِـعِ عَلَيهِ، وَلَمْ يَغْفِرْ فَإِنَّ اللهِ عَلْهُ وَيَغْفِرُ لَهُ لِأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ العَفُو الغَفُورُ. يَغْفِرْ فَإِنَّ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَقِيتُ جَمَاعَةً مِنَ (نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَقِيتُ جَمَاعَةً مِنَ

(نزلت هَلِهِ الآيه فِي سَرِيهِ مِن اصحابِ رسول ِ اللهِ ﷺ بِهِيتَ جَمَاعَهُ مِن المُشْهِرِ اللهِ ﷺ لِيَّا يَقَاتِلُوا فِي الشَّهْرِ المُشْهِرِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيهم).

#### (اللَّيْلَ) (الْلَّيْلِ)

(٦١) - يُنَبُّهُ اللهُ تَعَالَى النَّاسَ إِلَى أَنَّهُ الخَالِقُ المُتَصَرِّفُ في خَلْقِهِ بِمَا يَشَاءُ، فَهُو القَادِرُ عَلَى نَصْرِ المَظْلُومِ الذِي بُغِيَ عَلَيْهِ، وَنَصْرُهُ هَيِّنٌ عَلَيهِ، كَمَا أَنَّهُ قَادِرُ عَلَى جَعْلِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مُتَدَاخِلَيْنِ مُتَالِيْنِ، يَتَنَاوَبَانِ الطُّولَ وَالقِصَرَ، وَفِي ذٰلِكَ آيةٌ وَدَلاَلَةُ عَلَى قُدْرَتِهِ تَعَالَى. وَلٰكِنَّ النَّاسَ يَمُرُّونَ عَلَى هٰذِهِ الآياتِ غَافِلِينَ. وَاللهُ سَمِيعٌ لِأَفْوَالِ العِبَادِ بَصِيرٌ بِمُحْوالِهِمْ.

**يولج ـ**ـ يُدخِل .

#### (الْبَاطِلُ)

(٦٢) ـ وَذَلكَ الاتَصَافُ بِكَمَالِ القُدْرَةِ، وَكَمَالِ العِلْمِ، إِنَّمَا كَانَ لِأَنَّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ذُو السُّلْطَانِ، اللهَ تَعَالَى هُوَ الإِلهُ المَحَقُّ الذِي لا تَنْبَغِي العِبَادَةُ إِلاَّ لَهُ لأَنَّهُ ذُو السُّلْطَانِ، فَمَا شَاءَ كَانَ. وَكُلُّ شَيءٍ فَقِيرٌ إلِيهِ ذَلِيلٌ لَدَيهِ، وَإِنَّ الأَصْنَامَ التِي يَدْعُونَها، والأَوْتَانَ التِي يَعْبُدُونها مِنْ دُونِ اللهِ هي بَاطِلٌ لأَنَّها لاَ تَمْلِكُ لِنَفْسِهَا ضَرَّا وَلا نَفْعاً، واللهُ تَعَالى هُوَ العَليُّ الكَبِيرُ، وَكُلُّ شَيءٍ تَحْتَ

قَهْرِهِ وَسُلطَانِهِ وَعَظَمَتِهِ، لاَ شَيءَ أَكْبَرُ منهُ وَلا شَيءَ أَعْلَى مِنْهُ.

(٦٣) - وَمِنْ دَلائِلِ قُدْرَتِهِ تَعَالَى، وَعَظِيمٍ شَأْنِهِ أَنَّهُ يُنْدِلُ المَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْضَرُ الأَرْضُ، وَتُنْبِتُ بِالنَّبَاتِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَيَّنَةً. وَمِنْ لُطْفِهِ تَعَالَى أَنْ تَتَحَرَّكَ النَّبَاتَاتُ في بَاطِنِ الأَرْضِ ثُمَّ تَشُقُها وَتَخْرُجُ مِنْهَا. وَهُوَ عَلَيمٌ بِجِميعِ مَا فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، لَا تَخْفَى عَلَيهِ خَافِيةً، وَهُوَ تَعَالَى لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ، خَبِيرٌ بِمَصَالِح ِ خَلْقِهِ فَيُدَبَّرُها وَيَتَوَلَّهَا بِعِنَايتِهِ.

﴿ ذَالِكَ بِأَكَ اللَّهَ يُولِجُ النَّهَ لَلَّ لَكُ اللَّهُ النَّهَارِ فِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَاكِمْ عُونَ مِن دُونِهِ عُو ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيدِ

اَلْمْ تَسَرَأَتُ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفُ خِيرٌ إِ

#### (السَّمَاواتِ)

(٦٤) - وَجَميعُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ اللهِ: خَلَقَهُ وَدَبَّرَهُ وَنَظَّمَهُ وَأَمَّنَ رِزْقَهُ، وَهُوَ غَنيٌّ عَنْ جَميع مِخْلُوقَاتِهِ، مَحْمُودٌ فِي جَميعَ أَحْوَالِهِواَفْعَالِهِ وَقَضَائِهِ.

#### (لَرَؤُوفُ)

(٦٥) ـ وَمِنْ إِحْسَانِه تَعَالَى وَفَضْلِهِ عَلَى النَّاسِ أَنَّهُ سَخْرَ لَهُمْ جَمِيعَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ حَيَوَانٍ وَجَمَادٍ وَنَبَاتٍ لِيَنْفِعُوا بِهِ، وَسَخْرَ لَهُمُ المَرَاكِبَ التِي تَسِرُ فِي البَحْرِ، وَتَنْقُلُ النَّاسَ وَمَتَاعَهُمْ وَدَوابَّهُمْ مِنْ مَكَانٍ إلى آخَر وَرَفَعَ السَّمَاءَ بِقُدْرَتِهِ وَأَمْسَكَهَا وَمَنْعَهَا بِلُطْفِهِ مِنْ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، وَرَفَعَ السَّمَاءَ بِقُدْرَتِهِ وَأَمْسَكَهَا وَمَنْعَهَا بِلُطْفِهِ مِنْ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، وَلَوْ شَاءَ لِأَذِنَ لَهَا فَسَقَطَتْ عَلَى الأَرْضِ فَلَمَّرَتْها وَأَهْلَكَتْ مَنْ فِيها، وَلَكِنَ اللهَ رَوُوفُ بِالنَّاسِ رَحِيمٌ، يَحْلُمُ عَلَيْهِمْ، وَيَوْأَفُ بِحَالِهِمْ، مَعَ وَلَكِنَ اللهَ رَوُوفُ بِالنَّاسِ رَحِيمٌ، يَحْلُمُ عَلَيْهِمْ، وَيَوْأَفُ بِحَالِهِمْ، مَعَ

#### (الإنْسَانَ)

ظُلْمِهِمْ وَكُفْرِهِمْ وَآسْتِكْبَارِهِمْ.

(17) \_ فَكَيفَ تَجْعَلُونَ اللهِ أَنْدَاداً، وَتَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ، وَهُو المُسْتَقِلُّ بِالْخُلْقِ وَالرِّرْقِ وَالتَّصَرُّفِ، وَقَدْ أَوْجَدَكُمْ وَمَنَحَكُمُ الْحَيَاةَ، وَلَمْ تَكُونُوا شَيئاً، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ مِيتَةَ الْحَقِّ التِي فَرْضَها عَلَى جَميع خَلْقِهِ، ثُمَّ يُعِيدُ خَلْقَكُمْ مِنْ جَديدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ لِيُجَازِي كُلُّ نَفْس بِمَا كَسَبت، وَلَكنَّ لَإِنْسَانَ يَرَى كُلُّ ذَلِكَ وَيُدْرِكُه، إلا أَنَّهُ يَكُفُرُ بِرَبِّهِ، وَيَجْحَدُ بِآلاثِهِ لأَنَّهُ كَيْرُ الكُفْر، شَدِيدُ الجُحُودِ.

#### (فَلاَ يُنَازِعُنَّكَ)

(٦٧) - وَلَقَدْ جَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ، مِنَ الْأَمَمِ ذَاتِ الشَّراثِعِ السَّابِقَةِ، شَرْعاً وَمِنْهَاجاً (مَنْسَكاً)، يَسِيرونَ عَليه، وَيَعْمَلُونَ بِهِ وَيَعْبُدُونَ اللهَ وَفْقَهُ إلى أَنْ يَسْخَهُ مَا يَأْتِي بَعْدَهُ، فَقَدْ جَعَل اللهُ التَّورَاةَ شَرِيعةً لِلْيَهُودِ حَتَّى مَبْعَثِ عِيسَى عَلَيهِ السَّلام، وَجَعَلَ الإنْجِيلَ شِرْعَةً للنَّصَارَى حَتَّى مَبْعَثِ مُحَمَّد، وَجَعَلَ القُرآنَ شِرْعَةً لِلْمُسْلِمينَ لأَنه نَسَخَ مَا قَبْلَهُ مِنَ الشَّرَائِع، فَلاَ تَتْرُكْ يَا مُحمَّدُ هُولاءِ المُتَمَسِّكِينَ بِالشَّرائِعِ المَنْسُوخَةِ يَصْرِفُوكَ، فِلاَ تَلْقَى الحَقِّ الذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، وَتَابِعْ طَرِيقَك، وَأَذَ بِمُنَازَعَتِهِمْ لَك، عَنِ الحَقِّ الذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، وَتَابِعْ طَرِيقَك، وَأَدَّ مَهَمَّتَكَ فِي إِبلاغِ اللَّمْوِقِ للنَّاسِ فَإِنَّكَ عَلَى طَرِيقِ الهُدَى المُسْتَقِيمِ مَا فَائِكَ عَلَى طَرِيقِ الهُدَى المُسْتَقِيمِ

مَنْسَكًا \_ شَريعَةً خَاصَّةً أَوْ نُسْكًا وَعِبَادَةً.

الله لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُِّ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ

الَّهُ تَرَأَنَّ اللهَ سَخَّرَلِكُمُ مَّافِي الْمُرْضِوَّ الْفُلْكَ تَغْرِي فِي الْبَحْرِ الْمُلْكَ تَغْرِي فِي الْبَحْرِ الْمُرْهِ وَيُمْسِكُ السَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ الْمَارِهِ وَيُمْسِكُ السَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ الْمُرْضِ إِلَّا بِإِذْ نِهِ اللَّهِ الْمَالَةُ وَفُّ رَحِيهُ اللَّهَ الْمَالَةُ وَفُّ رَحِيهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنُومُ الْمُؤْمِنُولُومُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُومُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُو

(أَنَّ وَهُوَ الَّذِي آخَياكُمْ ثُمَّ الْمَي وَهُوَ الَّذِي الْمَي الْمُعَلِيكُمْ إِنَّ الْمُعَلِيكُمْ إِنَّ الْمِيسُكُمْ إِنَّ الْمِيسُكُمْ إِنَّ الْمِيسُكُمْ إِنَّ الْمِيسُكُمْ إِنَّ الْمِيسُكُمْ إِنَّ الْمُعْلِدُ اللَّهِ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ اللَّهِ الْمُعْلِدُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ اللَّهِ الْمُعْلِدُ اللَّهِ الْمُعْلِدُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ اللّهُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ اللَّهِ الْمُعْلِدُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ اللَّهُ الْمُعِلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِ

الْكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللِّهُمُ الللِّهُمُ الللِّهُمُ الللِّهُمُ الللْمُعُمِّ الللللِّهُمُ الللِلْمُ الللِّهُمُ الللِّهُمُ الللِّهُمُ الللِّهُمُ الللِّهُمُ الللَّهُمُ الللِلْمُلِمُ الللِّهُمُ الللِّهُمُ اللِّهُمُ اللْمُلِلْمُ

## ﴿ وَإِن جَندَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ يَعْلَمُ مِن اللَّهُ أَعْلَمُ يَعْلَمُ مِنْ اللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ اللّ

# اللهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ مَ يَوْمَ اللهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ مَوْمَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِيِ

# ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَكَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّحَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ فَي السَّعَلَ اللَّهِ يَسِيرُ وَكِلَاكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ

(الله مَاكُمُ وَنَ مِن دُونِ الله مَاكَمَ مَاكُمُ مَنْ لَكُمُ مِنْ لَكُمُ مِنْ فَصِيرِ مِن نَصِيرِ

# وَإِذَانُتَكَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَلْتُنَابَيِّنَتِ تَعَرِفُ فِ وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكَرِّبُكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيناً قُلْ أَفَاأُبِيِّتُكُم

#### (جَادَلُوكَ)

(٦٨) - فَإِذَا جَادَلَكَ هُؤلاءِ الضَّالُونَ فَآخْتَـصِرِ الْجَدَلَ مَعَهُمْ، لأَنَّهُمْ لا يَسْعَوْنَ إلى الاسْتِيضَاحِ وَالتَّعَلَّم، وَإِنَّما يُجَادِلُونَكَ تَعَنَّتًا، وَقُلْ لَهُمْ: اللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، وَبِمَا تَـرْمُونَ إليهِ مِنْ جَدَلِكُمْ، وَهُـوَ تَعَالَى يُحْصِي عَلَيْكُمْ أَعْمَالُكُمْ، وَيُحَاسِبُكُم عَليها جَمِيعاً.

#### (الْقِيَامَةِ)

(٦٩) - وَاللهُ يَجْمَعُ النَّاسَ جَمِيعاً يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَحْكُمُ بِعَدْلِهِ بَيْنَهُمْ وَسَيَحْكُمُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ هُؤلاءِ الضَّالينَ فِيما آخْتَلَفْتُمْ فِيه مِنْ أُمورِ الدِّينِ، فَيَتَبَيَّنُ المُحِقُّ مِنَ المُبطِل.

#### (كِتابٍ)

(٧٠) - يُلْفِتُ اللهُ تَعَالَى نَظَرَ نَبِيهِ ﷺ، وَنَظَرَ النَّاسِ ، إِلَى أَنَّهُ هُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ، وَخَلَقَ جَمِيعَ مَا فِيهِما مِنْ مَخْلُوفَاتٍ، وَهُوَ عَالِمٌ بِحَالَ كُلِّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ عَالِمٌ بِحَالَ كُلِّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ لَلْهُ وِاللَّوحِ المَحْفُوظِ أُو أُمَّ الكِتَابِ) ولَيْسَ ذَلِكَ صَعْباً عَلَى تُدْرَتِهِ تَعَالَى، وهِيَ قُدْرَةٌ لاَ حُدُودَ لَهَا.

#### (سُلْطَاناً) (لِلظَّالِمِينَ)

(٧١) - وَيَعْبُدُ هُؤُلاَءِ المُشْرِكُونَ أَصْنَاماً وأَوْنَاناً وَأَنْدَاداً مِنْ دُونِ اللهِ، لَيْسَ لَهُمْ فِي عِبَادَتِها حُجَّةٌ وَلاَ بُرْهَانُ، وَلاَ عِلْمَ لَهُمْ فِيمَا اخْتَلَقُوهُ، وَفِيمَا ادَّعَوْهُ، وَإِنَّمَا نَقَلُوه عَنْ أَسْلَافِهِمْ، فَسَارُوا عَلَيْهِ بِدُونِ تَمْحِيص، وَلاَ إِعْمَالِ عَقْلِ فِيهِ. وَيَتَوَعَّدُهُمْ الله تَعَالَى عَلَى كُفْرِهِمْ هَذَا بِأَنَّ الظَّالِمِينَ لَوْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ يَنْصُرُهُم مِنَ اللهِ فِيمَا يَحِلُ بِهِمْ مِنَ العَذَابِ والنَّكَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

سُلْطَاناً - حُجَّةً وَبُرْهاناً

#### (آیَاتُنَا) (بَیِّنَاتٍ)

(٧٢) - وَإِذَا قُرِئْتْ عَلَى هَؤُلَاءِ المُشْرِكِينَ، العَابِدِينَ غَيْرَ اللهِ، آيَـاتُ القرآنِ البَيِّنَاتُ، وَدُلَائِلَ عَلَى وُجُودِ القرآنِ البَيِّنَاتُ، وَدُلَائِلَ عَلَى وُجُودِ القرآنِ البَيِّنَاتُ، وَدُلَائِلَ عَلَى وُجُودِ اللهِ وَوَحْدَانِيتِهِ وَعَظَمَتِهِ، تَتَبَدَّلُ مَلَامِحُ وُجُوهِهِمْ، وَتَشُورُ نُفُوسُهم، وَيَهُمُّونَ بِالبَطْشِ بِاللهِ يَنْ يَقْرَؤُونَ عَلَيْهِمْ آيَـاتِ اللهِ، وَيُذَكِّرونَهُمْ بِهَا، وَيَكَادُونَ يُبَادِرُونَهُم بِالضَّرْبِ والشَّتْمِ (يَسْطُونَ بِهِمْ).

بِشَرِّقِن ذَالِكُمُّ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۚ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ إِ

النَّاسُ صَرِبَ مَثَلٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَثَلٌ اللَّهُ مَثَلٌ اللَّهُ مَثَلٌ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلّل

فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغُلُقُواْ ذُكِابًا وَلُو ٱجْتَمَعُواْ لُدُّرُوَ إِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْءًا لَّايَسْ تَنقِذُوهُ مِنْـهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطَّلُوبُ

اللهُ عَاقَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكَدُرِهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوِئُ عَزِينُ

اللهُ يَصَطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْتِ قَ رُسُلًا وَمِنِ ٱلنَّاسِ إِنَّ اللَّهَ ﴿ سكميعُ بُصِيرٌ

> ﴿ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلأُمُورُ

فَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَؤُلاءِ: إِنَّ النَّارَ التِي أَعَدُّهَا اللَّهُ للكَافِرِينَ لِيُعَـذِّبَهُمْ فِيهَا هِيَ أَشَدُّ وَأَقْسَى وَأَعْظُمُ مِمَّا تُخَوِّفُونَ بِهِ أُولِياءَ اللهِ المُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا؛ وَبِثْسَ النَّارُ مَنْزِلًا وَمُقَاماً وَمَصِيراً، يَوْمَ القِيَامَةِ، للذينَ كَفَرُوا.

> المُنْكُر لللهُ المُسْتَقْبَحُ . يَسْطُونَ - يَثِبُونَ وَيَبطِشُونَ غَيْظًا وَغَضَباً.

> > (يَا أَنُّهَا)

(٧٣) ـ يُنِّبُهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى تَفَاهَةِ الْأَصْنَامِ ، وَسَخَافَةِ عُقُولِ عَابِدِيهًا ، فَيَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ جَعَلَ المُشْرِكُونَ لِي أَشْبَاهاً وَأَنْدَاداً مِنَ الْأَصْنَامِ والْأَوْثَانِ التي يَعبُدُونَهَا مَعِي، فَأَنْصِتُوا وَتَفَهَّمُوا حَالَ هَوُلاَءِ المَعْبُودِينَ': لَوْ اجْتَمَعَ جَمِيعُ مَنْ يَعْبُلُهُم البَشَرُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَـلَـى أَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً لَمَا اسْتَطَاعُوا، وَلَعَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ، وَهُمْ عَاجِزُونَ عَنْ مُقَاوَمَةِ الذُّبَابِ إِذَا سَلَّبُهُمْ شَيْئًا مِمَّا عَلَيْهِمْ مِنْ طِيبِ وَغَيْرِهِ، وَلَوْ أَرَادُوا اسْتِنْقَاذَهُ مِنْهُ لِمَا قَدَرُوا عَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا عَجَزَ هَؤُلَاءِ عَنْ خَلْقِ الـذُّبَابِ، وَعَنْ مُقَـاوَمَتِهِ، وَهُوَ مِن أَضْعَفِ مَا خَلَقَ اللهُ، فَهُمْ أَعْجَزُ عَنِ الإِنْيَانِ بِشَيءٍ آخَرَ، فَكَيْفَ يَعْبُدُهم عَاقِلٌ ؟ ضَعُفَ الصَّنَمُ الطَّالِثُ، وَضَعُفَ الذُّبَابُ المَطْلُوثُ.

(٧٤) ـ مَا عَرَفَ هَؤُلَاءِ المُشْرِكُونَ قَدْرَ الله وَعَظَمَتُهُ حِينَ أَشْرَكُوا مَعَهُ فِي العِبَادَةِ سِوَاهُ مِنَ الأصْنَامِ التِي لا تَسْتَطِيعُ مُقَاوَمَةَ الذُّبَابِ لِضَعْفِهَا وَعَجْزِها. والله هُوَ القَادِرُ الذِي خَلَقَ الكَوْنَ وَكُلُّ مَا فِيهِ، وَلاَ يُعْجِزُه خَلْقٌ وَلَا مَخْلُوقً، وَهُوَ العَزيزُ الذي لَا يُضام وَلَا يُرَامُ.

مَا قَدَرُوا الله ـ مَا عَظُّمُوه، أَوْ مَا عَرَفُوه.

(الْمَلَائِكَة)

(٧٥) ـ اقْتَضَتْ مَشِيئَةُ اللهِ تَعَالَى أَنْ يَخْتَارَ رُسُلًا مِنَ مَلَاثِكَتِهِ الكِرَام ، فِيمَا يَشَاءُ إِبْلَاعَهُ إِلَى رُسُلِهِ مِنَ البَشَرِ، وَأَنْ يَخْتَارَ رُسُلًا مَنَ البَشَرِ لإِبْلاغ رَسَالَاتِه إِلَى النَّاسُ ، فَكَيْفَ تَقْتَرَحُونَ عَلَى مَنْ اخْتَارَهُ اللَّهُ رَسُولًا إِلَيْكُمْ؟ وَاللَّهُ سَمِيعٌ لْإِقْوَالِ العِبَادِ، بَصِيرٌ بِأَحْوَالِهِمْ. عَلِيمٌ بِمَنْ يَسْتَحِقُّ مِنْهُم أَنْ يَخْتَارَهُ الله لِحَمْل رِسَالَتِهِ.

(٧٦) ـ يَعْلَمُ اللهُ تَعَالَى مَا يَفْعَلُهُ رُسُلُه وَمَلاَئِكَتُهُ فِيمَا أَرْسَلَهُم بِهِ، فَلاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيءٌ مِنْ أَمُورِهِمْ، فَهُوَ شُبْحَانَه رَقِيبٌ عَلَيْهِم، شَهِيدٌ عَلَى مَا يُقَالُ لَهُمْ، حَافِظٌ لَهُمْ وَنَاصِرٌ. وَإِلَيهِ تَعَالَى يَرْجِعُ أَمْرُ الخَلْقِ كُلِّهِم يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُحَاسِبُهُم ويَجْزِي كُلِّ عَامِل بِعَمَلِهِ.

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا)

(٧٧) ـ يَأْمُر اللهُ المؤمِنِينَ بِعِبَادَتِهِ، وَبِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَبِالرُّكُوعِ والسُّجُودِ له، وَبِفِعْلِ الخَيْرِ، لَعَلَّ ذَلِكَ يُوصِلُهُمْ إِلَى الخَيْرِ والفَلَاحِ فِي الدُّنْيَا. والآخِرَةِ.

### (وَجَاهِدُوا) (اجْتَبَاكُمْ) (إِبْرَاهِيمَ) (سَمَّاكُمُ) (الصَّلَاةَ) (وآتُوا) (الزَّكَاةَ) (مَوْلَاكُمْ)

(٧٨) ـ يَاأُمُو الله المُؤْمِنِينَ بِالجِهَادِ فِي اللهِ حَقَّ الجِهَادِ وأَخْلَصَهُ: بِالْأَمْوَالِ والْأَنْفُسِ والاَلْسِنَةِ، فَقَدْ اصْطَفَى اللهُ المُؤْمِنِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَاخْتَـارَهُمْ عَلَى مَنْ سِواهُم، وَلَمْ يُكَلِّفُهُمْ مَـا لَا يُطِيقُـونَ، وَلَمْ يُلْزِمْهُم بِشَيْءٍ يَشُقُ عَلَيْهِم إِلَّا جَعَلَ لَهُمْ مِنْهُ فَرَجاً وَمَخْرَجاً، وَلَمْ يُضَيِّقُ اللَّهُ عَلَيْهِم فِي شَيْءٍ مِنْ أُمورِ دِينِهِمٍ، بَلْ وَسَّعَ عَلَيْهِم، كَمِمَا وَسَّعَ فِي مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (وَنَصَبَ (مِلَّةَ) عَلَى تَقْدِيرِ الزَمُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ)، وَقَد سَمَّاهُم الله تَعَالَى بِالمُسْلِمين فِي شَرْعٍ إِبْرَاهِيمَ وَفِي الكُتُبِ المُتَقَلَّمَةِ، وَفِي هَـذَا القُرْآنِ (مِنْ قَبْـلُ وَفِي هَذَا). وَقَـدْ جَعَلَ اللَّهُ المُسْلِمِينَ أُمَّةً وَسَطًا عُدُولًا لِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، لأَنَّ النَّاسَ جَمِيعاً يَعْتَـرِفُونَ بِفَضْـل ِ المُسْلِمِينَ فِي ذَلِـكَ اليَـوْم ِ، فَلِهَـذَا تُقْبَـلُ شَهَـادَتُهُمْ عَلَيْهِم ِ، فِي أَنَّ ٱلرُّسُلَ ٱبْلَغَتْهُمْ رِسَالَةَ رَبِّهِمْ، َ والرَّسُولُ يَشْهَدُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ أَنَّهُ أَبْلَغَهَا مَا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيهِ، فَلْيُقَابِلِ الْمُسْلِمُونَ هَذِهِ النِعْمَةَ العَظِيمَةَ بالقِيَامِ بِشُكْرِ اللهِ عَلَيهَا، وَأَداءِ حَقِّ اللهِ فِيمَا فَرَضَهُ عَلَيْهم، و مِنْ أَهَمَّ ذَلِكَ إِفَامَةُ الصَّلَاةِ وأداؤها حَقَّ أَدَائِها، وَدَفْعُ الزَّكَاةِ، والاعْتِصَامُ باللهِ، وَالاسْتِعَانَةُ بهِ، والاتِّكَالُ عَلَيْهِ، فَهُوَ مَوْلَاهُمْ وَحَافِظُهُمْ وَنَاصِرُهُمْ، وَهُوَ نِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النَّاصِرِ عَلَى الْأَعْدَاءِ.

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ ـ بُعِثْتُ بالحَنِيفَيَّةِ السَّمْحَةِ). وَأُوْصَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعَاذَ بنَ جَبَلِ وَأَبَا مُوسَى حِينَما بَعَثْهُمَا أَمِيرَيْنَ عَلَى اليَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا: بَشَرا وَلاَ تُنَفِّراً، وَيَسُّرا وَلاَ تُعَسِّرا).

الجِهَادُ - بَذْلُ الجُهْدِ فِي مُدَافَعَةِ العَدُوِّ.

هو اجْتَبَاكُم ـ الْحَتَارَكُم لِدِينِهِ وعِبَادَتِهِ ونُصْرَتِهِ.

حَرَجٌ \_ ضِيقٌ بِتَكْلِيفٍ يَشُقُّ وَيَعْسُرُ.

هُـوَمَوْلاَكُم - مَالِكُكُمْ وَنَاصِرُكُمْ وَمُتَولِّي أَمْرِكُمْ .

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْتَغَنَّا الْرَيْنَ الْمَنُواْ الْتَغَنَّا الْرَكَعُواْ وَالْسُجُدُواْ وَاعْبُدُواْ وَالْمَجُدُواْ وَالْمَجُدُواْ وَالْمَجُدُواْ وَالْمَجُدُواْ وَالْمَجُدُواْ وَالْمَجُدُونَ وَالْمُحْوِدَ الْمَالَمُ الْمُقَلِّحُودَ الْمَالَمُ الْمُعَلِّحُودَ الْمَالَمُ الْمُعَلِّحُودَ الْمَالَمُ الْمُعَلِّحُودَ الْمَالَمُ الْمُعَلِّحُودَ الْمَالَمُ الْمُعَلِّحُودَ الْمَالَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُحُودَ الْمَالَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُوا اللَّهُ الْمُعْمِلُوا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُوا اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُوا اللَّهُ الْمُعْمِلُوا اللَّهُ الْمُعْمِلُوا اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُولَا اللَّهُ الْمُعْمِلُولُولِ اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولِ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُولِ اللَّهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلُولِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمِعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمِعْمِلْمِلْمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولُول

وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مَعَ وَمَاجِعَلَ هُوَاجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَةً وَالدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَةً اللَّهِ مُعْ وَسَاحًا هُوَ سَمَّا كُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَاذَا الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَاذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ فَوَيَّ النَّاسِ وَيَكُونُواْ الْمُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونُواْ الْمُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَا فَي مُواْ الصَّلَوْةَ وَءَا تُواْ الرَّكُونَ فَا فَا اللَّهُ اللَّهُ هُومُ وَلَى الْمَوْلُ وَفِعُمُ النَّامِيرُ فَا فَي فَا النَّهِ اللَّهُ المَوْلُ وَفِعُمُ النَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال



(١) ـ لَقَـدْ فَازَ المُؤْمِنُـونَ المُصَدَّقُـونَ بِـاللهِ وَرُسُلِهِ، وسَعِـدُوا وَأَفْلَحُوا.
 الإفْلاَحُ ـ الفَوْزُ بالبُغْية بَعْدَ سَعْى واجْتِهَادِ .

#### (خَاشِعُونَ)

(٢) ـ الذينَ خَشَعَتْ قُلُوبُهم وَخَافَتْ مِنَ اللهِ، وَسَكَنَتْ. والخُشُوعُ فِي الصَّلاةِ إِنَّمَا يَحْصلُ لِمَنْ فَرَغَ قُلْبُه لَهَا، وَاشْتَغَلَ بِهَا عَمَّا سِوَاهَا، وَآثَرَهَا عَلَى غَيْرها، وَجِينَئلٍ تَكُونُ رَاحةً لَهُ، وَقُرَّةَ عَيْن.

على عيرِها، وحِيسدِ تحول راحه له، و خَـاشِعُونَ ـ مُتَذَلِّلُونَ خَائِفُونَ سَاكِنُون.

(٣) ـ والـذِينَ يَنْصَرِفُونَ إِلَى الجِدِّ، وَيُعْرِضُونَ عَمَّا لاَ فَائِدَةَ مِنْهُ مِنَ اللَّفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ (اللَّعْفِ). وَقَدْ وَصَفَ اللهُ تَعَالَى المُوْمِنِينَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّعْوِ مَرُّوا كِرَاماً ﴾ (١)، أَيْ إِنَّهُمْ لاَ يَتَوقَّفُونَ وَلاَ يَلْتَفِتُونَ إِلَيْهِ. اللَّعْوِ مَ لاَ يَتَوقَّفُونَ وَلاَ يَلْتَفِتُونَ إِلَيْهِ. اللَّعْوِ مَ لاَ يَتَوقَّفُونَ وَلاَ يَلْتَفِتُونَ إِلَيْهِ.

#### (لِلزَّكَاةِ) (فَاعِلُونَ)

(٤) - وَالذَينَ يُطَهِّرُونَ أَنْفُسُهُم بِتَّأْدِيَةِ زَكَاةِ أَمْوالِهِمْ. وَهَذِهِ الآيَـةُ مَكِّيَّةُ، وَزَكَاةُ المَالِ فُرِضَتْ فِي المَدِينَةِ، لِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ المَقْصُودَ بَالزَّكَاةِ الْمَالِ فُكِرِضَتْ فِي المَدِينَةِ، لِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ المَقْصُودَ بِالنَّفْسِ مِنَ الشَّرْكِ والدَّنَسِ. (وَيَرَى ابنُ كَثِيرٍ: أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ المَقْصُودُ بِهَا كِلاَ الأَمرَيْنِ، زَكَاةَ النَفْسِ وَطَهَارَتَهَا، وزَكَاةً الأَمْوَالِ لَأَهَا مِنْ جُمْلَةٍ زَكَاةٍ النَّفْسِ).

#### (حَافِظُونَ)

(٥) ـ والذينَ يَحْفَظُونَ فُرُوجَهُم فَلاَ يُقَارِفُونَ مُحَرَّماً، وَلاَ يَقَعُـون فِيمَا نَهَاهُم اللهُ عَنْهُ مِنْ زنىً وَغَيْرِهِ.

(١) سورة الفرقان، الآية: ٧٢.

هُ قَدَأَقَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ فَالَاتِهِمْ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ اللَّهِمْ اللَّهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ اللَّهِمُ فَي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ خَشِعُونَ

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِمُعْرِضُوبَ

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُ وْقِ فَاعِلُونَ

٥ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُورَ

#### (أَزْوَاجِهِمْ) (أَيْمَانُهُمْ)

(٦) - وَلا يَشْرَبُونَ سِموى مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُمْ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهم مِنْ إِمَاءٍ. وَمَنْ بَاشَرَ مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُ فَهُوَ غَيْرُ مَلُومٍ فِي ذَلِكَ.

#### (فَأُوْلَئِكَ)

(٧) ـ فَمَنْ تَجَاوَزَ مَا أَحَلَ اللهُ لَهُ مِنَ النَّسَاءِ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الحَرَامِ ، فَهْوَ مِنَ المُعْتَدِينَ ، المُتَجَاوِزِينَ حُدُودَ مَا شَرَعَ الله .

العادُونَ ـ المُعْتَدُونَ المُتَجَاوِزُونَ الحَلاَلَ إِلَى الحَرَامِ

#### (لأَمَانَاتِهِمْ) (رَاعُونَ)

(٨) - وَالذَينَ إِذَا ائْتُمِنُوا لَمْ يَخُونُوا أَمَانَاتِهِم، بَلْ يُؤَدُّونَها إِلَى أَهْلِهَا، وإِذَا عَاهَدُوا أَو عَاقَدُوا أَوْفَوا بِذَلِكَ، وَلَمْ يَخُونُوا وَلَمْ يَغْدُرُوا، وبَقوا مُحَافِظِينَ عَلَى عُهُودِهِمْ وأَمَانَاتِهِمْ وعُقُردِهِمْ.

#### (صَلَوَاتِهِمْ)

(٩) ـ والـذينَ يُـداوِمُـونَ عَلَى أَدَاءِ صَلَوَاتِهِمْ وَعِبَـادَاتِهِمْ، يُؤَدُّونَهـا فِي مَوَاقِيتِهَا، ويُتِمُّونَها بِخُشُوعِها، وسُجُودِها، حَتَّى تُؤَدِّي المَقْصُـودَ مِنْهَا، وَهُوَخَشْيَةُ اللهِ، والأَنْتِهَاءُ عَنِ الفَحْشَاءِ والمُنْكَرِ.

#### (أُوْلَئِكَ) (الْوَارِثُونَ)

(١٠) ـ وَبَعْدَ أَنْ عَدَّدَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أُوصَافَ الْمُؤْمِنِينَ الحَمِيدَةَ قَالَ إِنَّ الذينَ اتَّصَفُوا بهذهِ الصَّفَاتِ الرَّفِيعَةِ يَرِثُونَ الجَنَّةَ، وَيَتَبَوَّءُونَ أَعْلَى مَرَاتِبِها، جَزَاءً لَهُمْ عَلَى مَا زَيَّنُوا بِهِ أَنْفُسَهُم مِنَ الصِّفَاتِ الحَمِيدَةِ، والآدَابِ العَاليَةِ، وَيَبْقَونَ فِيهَا خَالِدِينَ أَبُداً.

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَ وَلَهُ مَنْزِلانِ: مَنْزِلُ فِي الجَنَّةِ، وَمَنْزِلُ فِي الجَنَّةِ، وَمَنْزِلُ فِي الجَنَّةِ مَنْزِلَهُ، فَلَلِكَ وَمَنْزِلُ فِي الجَنَّةِ مَنْزِلَهُ، فَلَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿أَوْلَئِكَ هُمُ الوَارِثُونَ ﴾. (أَخْرَجَهَ ابنُ أَبِي حَاتِم عَنْ أبي هُرَيْرَة).

#### (خَالِدُونَ)

(١١) ـ فَهَوُلاءِ المُوْمِنُونَ هُمُ الذينَ يَرِثُونَ مَنَازِلَ الكُفَّارِ فِي الجَنَّةِ، وَيَبْقُونَ فِيهَا خَالِدِينَ أَبَداً. وَجَاءَ فِي الصَّحِيحَيْن (إِذَا سَأَلْتُم اللهَ الجَنَّة

## ﴿ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكُتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ أَمُومِينَ اللَّهُ المُنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ اللَّهِ

﴿ فَمَنِٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَٰتِمِكَ هُمُٱلْعَادُونَ هُمُٱلْعَادُونَ

ا الله وَالَّذِينَ هُرُ لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ إِلَّهُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَلِيَّ المُعُونَ

> ألَّذِينَ هُمْرَعَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُعَافِظُونَ

اللهُ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ

الَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ فَإِنَّه أَعْلَى الجَنَّةِ وأَوْسَطُ الجَنَّةِ، وَمِنْهُ تُفَجُّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ).

#### (الإنسَانَ) (سُلاَلَةٍ)

(١٢) \_ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ بَدْءِ خَلْقِ الإِنْسَانِ فَيَقُولُ: إِنَّهُ خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ طِينٍ، أَيْ إِنَّ اللهَ تَعَالَى اسْتَلَهُ مِنَ الطَّينِ، وفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى قُدْرَتِهِ تَعَالَى المُوجِبَةِ لِلإِيْمَانِ بهِ.

السُلَالَةُ . مَا اسْتُلَّ مِنَ الشيء واسْتُخْرِجَ مِنْهُ أو خُلَاصَّتُهُ.

#### (جَعَلْنَاهُ)

(١٣) - ثُمَّ جَعَلَ اللهُ نَسْلَ آدَمَ مُتَحَدِّراً مِنْ نُطْفَةٍ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ضَعِيفٍ (مَهِينَ)، فَتَخْرُجُ النُطْفَةُ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ وَتَسْتَقِرُّ فِي رَحِمِ الْأَنْثَى، وَتَكُونُ النَّطْفَةُ فِي حِرْدٍ حَصِينٍ فِي وَقْتِ الْحَمْـلِ، إِلَى حِينِ الوِلاَدَةِ. والرَّحِمُ مَحْفُوظُ بِعِظَامِ الْحَوْضِ.

قَرَارٍ مَكِينٍ \_ مُسْتَقِرٌ مُتَمَكِّنٍ وَهُوَ الرَّحِمُ.

### (عِظَاماً) (الْعِظَامَ) (أَنْشَأَنَاهُ) (آخَرَ) (الخَالِقِينَ)

(18) - ثُمَّ صَيَّرَ النَّطْفَةَ عَلَقَةً مِنْ دَم . ثَمَّ صَيَّرَ العَلَقَةَ مُضْغَةً - أَيْ قِطْعَةً مِنْ لَحْم بِقَدَدِ مَا يُمْضَغَةَ شَكْلَ المَخْلُوقِ، مِنْ لَحْم بِقَدَدِ مَا يُمْضَغُ سَكُلَ المَخْلُوقِ، فَأَخَذَ فِي إِظْهَارِ الرأس واليَدْيْنِ والرَّجْلَيْنِ وَمَلَامِح الوَجْهِ. وَخَلَقَ العِظَامَ وَكَسَاهَا لَحْمَا، ثُمَّ جَعَلَ هٰذَا الجَنِينَ خَلَقًا آخر بَعْدَ وِلاَدْتِهِ. ذَا سَمْع وَبَصَر وَصَوْتٍ وَحَرَكَةٍ وَإِدْرَاكٍ، مُغَايِراً لِمَا كَانَ عَلَيْهِ فِي بَدْءِ تَكُوينِهِ، ثُمُّ يَتَطُورُ فِي النَّمُو. فَتَبَارَكُ الله ، وَتَنَزَّهُ عَلَى هَذِهِ القَدْرَةِ، وَعَلَى هَذَا يَتَعُونِهِ، ثَمَّ

عَلَقَةً \_ دَماً مُتَجَمِّداً.

الخُلْق.

مُضْغَةً \_ قِطْعَةَ لَحْمٍ قَدْرَ مَا يُمْضَغُ

خَلْقاً آخَرَ ـ مُبَايِناً للْأَوَّل بِنَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ.

أُحْسَنُ الخَالِقِينَ ـ أَتْقَنُ الصَّانِعِينَ والمُصَوِّرِينَ.

(١٥) ـ وَبَعْدَ هَذِهِ النشَّاةِ الْأَوْلِي مِنَ العَدَمِ ، تَصِيرُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِلَى المَوْتِ لَا مَحَالَةَ . (أَنَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَاٱلْإِنسَنَوْمِن سُلَالَةِ مِّن طِينٍ شُلَالَةٍ مِّن طِينٍ

اللهُ مُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً فِي قَرَارِمَّكِينِ

الْعَلَقَنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقَنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقَنَا الْعُلَقَةَ فَخَلَقَنَا الْعُلَقَةَ فَخَلَقَنَا الْعُلَقَةَ فَخَلَقَنَا الْمُضْعَةَ عِظْمَا فَكَسُونَا الْمُضْعَةَ عِظْمَا فَكَسُونَا الْمُضَافَةُ مَا ثُمَّ الْشَائَةُ خَلَقًا عَلَيْ اللَّهُ الْمُشَائِدَةُ فَسَنُ الْخُلِقِينَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُشَائِدَةُ اللَّهُ الْمُشَائِدَةُ اللَّهُ الْمُشَائِدَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُشَائِدَةُ اللَّهُ الْمُشَائِدَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ ا

اللهُ أُمَّ إِنَّاكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ

# الله وَلَقَادُ خَلَقْنَا فَوْقَاكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخِلْقِ غَنِفِلِينَ

ا وَأَنزَلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِم بِهِ - لَقَلدِرُونَ

#### (الْقِيَامَةِ)

(١٦) - ثُمَّ يُعِيدُ الله إِنْشَاءَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَبْعَثُكُم مِنْ قُبُورِكُم، لِيُحَاسِبَ كُلُّ مَخْلُوق عَلَى عَمَلِهِ.

#### (طُرَائِقَ) (غَافِلِينَ)

(١٧) ـ وَبَعْدَ أَنْ أَشَارَ تَعَالَى إِلَى خَلْقِ الإِنْسَانِ وَمَوْتِهِ وَبَعْثِهِ، أَشَارَ إِلَى قُدْرَتِهِ تَعَالَى فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ ، وَمَا أَبْدَعَ فِيهِنَّ. فَيَقُولُ تَعَالَى . إِنَّهُ خَلَقَ سَبْعَ طَرَائِقَ ؛ وَهٰذِهِ الطَّرَائِقُ تَعني السماواتِ السَّبْعَ ـ وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ والأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾ (١) وَهَذِهِ الطَرَائِقُ السَّبْعُ كَائِنَةٌ فَوْقَ الأرْضِ ، أَوْ تُحِيطُ بِالأَرْضِ ، بَعْضُها فَوْقَ بَعْض ، أَوْ خَلْفَ بَعْض ، وَقَدْ خَلَقَهَا الله بِحِكْمَةٍ وَتَدْبِير، وَحَفِظُها بنَامُوس مَحْفُوظٍ فَهِيَ مُتَنَاسِقَةٌ فِي وَظَائِفِهَا وَفِي اتَّجَاهِهَا، وَحَكَمَها بنَامُوسُ وَاحِدِ، وَكُلُّهَا تَتَعَاوَنُ فِي أَدَاءِ وَظَائِفِهَا، وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ تَعَالَى غَافِلًا عَمَّا خَلَقَ فِي السَّمَوَاتِوالأرْضِ ،ولَوْ أَهْمَلَ الخَلْقَ لاخْتَلَّ تَوَازُنُّهُ واضْطَرَبَ فِي سَيْرِهِ.

## (فَأَسْكَنَّاهُ) (لَقَادِرُونَ)

(١٨) \_ يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَطَراً (مَاءً)، بِحَسَبِ الحَاجَةِ إِلَيْهِ، لَا كَثِيراً فَيُفْسِدُ الأَرْضَ والعُمْرَانَ، وَلَا قَلِيلًا فَلَا يَكْفِي الزُّرُوعَ والتُّمَارَ (بِقَدَرٍ)، وَيَسْتَقِرُّ هَذَا الماءُ فِي الْأَرْضِ . . وَجَعَلَ فِي الْأَرْضِ اسْتِعْدَاداً للانْتِفَاعِ بِهِ لإِخْرَاجِ النَّبَاتِ والنَّمَارِ والزُّرُوعِ . وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ لَا تُمْطِرَ السَّمَاءُ لَفَعَلَ، وَلَوْ شَساءَ اللهُ صَرْفَ المَطَر عَن النَّـاسِ إِلَى الْأَرَاضِي السَّبِخَةِ التي لَا تُنْبِتُ لَفَعَـلَ، وَلَـوْ شَـاءَ لَجَعَلَهُ مِلْحــاً يُضِرُّ بالأرْضِ والنَّبَاتِ ولا يُنتَفعُ بِهِ لَفَعَلْ. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ يَغُورُ فِي الْأَرْضِ فَلَا يُوصَلُ إِلَيْهِ لَفَعَلَ ذَلِكَ أيضاً. وَلَكِنَّهُ تَعَالَى بِلُطْفِهِ وَرَحْمَتِهِ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ المَطَرَ عَذْبِاً فَيُسْكِنُهُ فِي الْأَرْضِ وَيَسْلَكُهُ يَنَابِيعَ فِيهَا فَيَفْتَحُ العُيُـونَ والْأَنْهَـارَ، وَتُسْقَى بِهِ الـزُّرُوعُ والثَّمَـارُ، تَشْـرَبُـونَ مِنْــهُ أَنْتُم وَدَوَابُّكُم وأَنْعَامُكُمْ وَتَسْتَعْمِلُونَه فِي طُهُورِكُم وَنَظَافَتِكُمْ فِللَّهِ الْحَمْدُ والمِنَّةُ . بِقَدَرٍ ـ بِمَقْدَارِ الحَاجَةِ والمَصْلَحَةِ .

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء، الآية: ٤٤.

## (جَنَّاتٍ) (أَعْنَابِ) (فَوَاكِهُ)

(١٩) ـ فَأَخْرَجَ الله بِهَذَا المَاءِ الذي أَنْزَلَهُ مِنَ السَمَاءِ بَسَاتِينَ وحَدَاثِقَ (جَنَّات)، فِيهَا النَّخِيلُ والأَعْنَابُ والزَّيْتُونُ وغَيْرُها مِنَ الفَوَاكِهِ الكَيْيرَةِ التِي يَأْكُلُهَا النَّاسُ، وَيَتَمتَّعُونَ بِهَا.

#### (لِلْآكِلِينَ)

(٢٠) ـ وَيُخْرِجُ اللهُ تَعَالَى بِهَذَا الماءِ أيضاً شَجَرَةَ الزَّيْتُونِ، وَهِيَ شَجَرَةٌ تَنْبُتُ فِي جَبَلِ طُورِ سينَاءَ، اللذي كَلَّمَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَشَجَرَةُ الزَّيْتُونِ المُبَارَكَةُ يُسْتَخْرَجُ مِنْ ثَمَرِهَا الزَّيْتُ (تَنْبُتُ بِالدَّهْنِ)، وَيَكُونُ زَيْتُها إِدْماً يُؤْتَذَمُ بِهِ فِي الطَّعَامِ (وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ).

(وَفِي الحَدِيثِ: كُلُوا الزَّيْتُ وادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ). (أُخْرَجَهُ أَحْمَدُ)

شَجَرَةً تُنْبُتُ بِالدُّهْنِ ـ شَجَرَةَ الزَّيْتُونِ التي يَلْتَبِسُ ثَمَرُهَا بِالزَّيْتِ. صِبْغ لِلاَّكِلِينَ ـ إِدَام لَهُمْ يُغْمَسُ فِيهِ الخُبْزُ.

#### (الْأَنْعَامِ) (مَنَافِعُ)

(٢١) ـ يَذْكُرُ اللهُ تَعَالَى مَا جَعَلَ فِي الأَنْعَامِ \_ وَهِيَ الإِبلُ والبَقَرُ والغَنَمُ والمَاعِزُ \_ مِنْ مَنَافِعَ لِخَلْقِهِ، فَهُمْ يَشْرَبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا، وَيَأْكُلُونَ مِنْ لَبُوهِا، وَيَرْكَبُونَ عَلَى لَحُومِهَا، وَيَرْكَبُونَ عَلَى الْجُومِهَا، وَيَرْكَبُونَ عَلَى الإِبْلِ وَيَحْمِلُونَ أَثْقَالُهُمْ . وَقَدْ جَعَلَ اللهُ فِي خَلْقِ هَذِهِ الأَنْعَامِ عِبْرَةً لِلنَّاسِ ، وَدَلاَلَةً عَلَى عَظِيمٍ قُدْرَتِهِ، فَالدَّمُ الذي يَتَوَلَّدُ مِنَ الأَعْذِيَةِ لِلنَّاسِ ، وَدَلاَلَةً عَلَى عَظِيمٍ قُدْرَتِهِ، فَالدَّمُ الذي يَتَولَّدُ مِنَ الأَعْذِيَةِ يَتَحَولُ فِي عُدَدِ الضَوْعِ إِلَى لَنِ طَيِّبِ المَذَاقِ، لَذِيذِ الطَّعْمِ ، صَالِحٍ يَتَحَولُ فِي عُدَدِ الضَوْعِ إِلَى لَبْنٍ طَيِّبِ المَذَاقِ، لَذِيذِ الطَّعْمِ ، صَالِحٍ

الْمَانْعَامُ \_ الإِبْلُ والبَقَرُ والغَنَمُ والمَاعِزُ.

لَعِبْرَةً ـ لَعِظَةً وَآيَةً عَلَى القُدْرَةِ والرَّحْمَةِ .

فَتَحْذَرُوا أَنْ تَعْبُدُوا مَعَهُ سِوَاهُ؟

(٢٢) - وَيَسْرِكَبُ النَّاسُ عَلَى ظُهُورِ الْأَنْعَامِ وَفِي السُّفُنِ والمَسرَاكِبِ (٢٢) ، وَيَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَيَنْتَقِلُونَ مِنْ قُطْرِ إِلَى قُطْرِ.

#### (يَا قُوْمٍ)

(٢٣) ـ لَقَدْ أَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى نُوحاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى قَوْمِهِ لِيَدْعُـوَهُم إِلَى عَبَادَةِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَيُحَذِّرُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ وَبَأْسِهِ الشَّدِيدِ، وَانْتِقَامِهِ مِمَّنْ أَشْرَكَ بِهِ، وَخَالَفَ أَمْرَهُ، وَكَذَّبَ رُسُلَهُ، فَقَالَ لَهُمْ: يَا قَوْمِ اعْبُـدُوا اللهَ وَحْـدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ، أَفَلا تَخَافُـونَ عِقَـابَـهُ

﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُرْ بِهِ ـ جَنَّنَتٍ مِّن نَجْيلٍ وَأَعْنَكِ لَكُرْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ ۗ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

﴿ وَشَجَرَةً تَغَرُّجُ مِن طُورِسَيْنَاءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ

۞ وَإِنَّالَكُمْ فِ ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَشْقِيكُمْ تِمَّا فِى بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

رُثُ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلِّكِ تُحْمَلُونَ

فَقَالَ الْمَلَوُّا الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا هَنَا إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُو يُرِيدُأَن مَاهَنَا إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُو يُرِيدُأَن يَنَفَضَّلَ عَلَيْ كُمَّ مَّاسَمِعْنَا بَهَذَا لَأَنزَلَ مَلَيْ كُمَّ مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي عَابَ إِنَا الْأُوَّلِينَ

> ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّهُ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ

اللُّهُ قَالَ رَبِّ أَنصُرُ فِي بِمَاكَذَّ بُونِ

#### (الْمَلاُّ) (مَلاَئِكَةً)(آبَائنَا)

(٢٤) - فَقَالَ السَّادَةُ الكُبَرَاءُ مِنْ قَوْمِهِ (الملا): لَيْسَ نُوحٌ إِلاَ بَشَراً مِثْلُكُمْ وَهُو يَهُو يُرِيدُ أَنْ يَتَرَفَّعُ عَلَيْكُمْ بِدَعْوَى النَّبُوَةِ فَكَيْفَ أَوْحِيَ إِلَيْهِ مِنْ دُونِكُمْ وَهُوَ بَشِر مِثْلُكُمْ لِا يَفْضُلُكُمْ بِشَيء؟ وَلَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ نَبِيًا لَبَعَثَ مَلَكاً مِنْ عِنْدِهِ لاَ بَشَراً، وَنَحْنُ لَمْ يَاتِنَا عَنْ أَسْلاَفِنَا وآبَائِنَا الأَوَّلِينَ مَا يَدُلُ عَلَى أَنْ اللهَ يَبْعَثُ رُسُلاً مِنَ البَشَرِ، ولا سَمِعْنَا بِمِثْل مَا يَدْعُو إِلَيْهِ نُوحٌ مِنْ عَبَادَةٍ إِلَهِ وَاجِد

المَلُا ـ وُجُوهُ القَوْمِ والسَّادَةُ .

يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ - يَتَرَأَسَ وَيَشْرُفَ عَلَيْكُمْ

(٢٥) - وَهُوَ رَجُلٌ بِهِ جُنُونٌ (جِنَّةٌ)، فِيمَا يَزْعُمُهُ مِنْ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ إِلَيْكُم، وَاخْتَصَّهُ بِالوَحْيِ مِنْ بَيْنِكُمْ، فَانْتَظِرُوا حَتَّى يُوَافِيَهُ أَجَلُهُ، وَاصْبِروا عَلَيْهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ فَتُرْتَاحُوا مِنْهُ.

(وَقِيلَ بَلِ المَعْنَى هُوَ: اصْبِروا عَلَيْهِ فَلَعَلَّهُ يَضِيقُ بِمَا هُوَ فِيهِ فَيَرْجِعُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَى دِينِ الآبَاءِ والأَجْدَادِ)

بِهِ جِنَّةً- بِهِ جُنُونٌ، أَوْ جِنَّ يَخْبُلُونَهُ.

فَتَرَبَّصُوا بِهِ - انْتَظِرُوا واصْبِرُوا عَلَيْهِ.

(٢٦) - وَبَعْدَ أَنْ دَعَاهُمْ نُوحٌ مُدَّةً طَوِيلَةً سِرًا وَجَهْراً، لَيْلاً وَنَهَاراً، وَلَمْ يَرَ مِنْهُمْ إِلاَ عِنَاداً وَإِصْراراً عَلَى الكُفْرِ والتَّكْذِيبِ، أَدْرَكَ أَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ رَجَاءَ فِيهِمْ، فَلَعَا رَبَّهُ مُشْتَنصِراً إِهِ عَلَيْهِم ﴿ فَلَعَارَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾ (١٠)، وَهُنَا يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ نُوحاً دَعَا رَبَّهُ لِيَنْصُرَهُ عَلَى قَوْمِهِ المُكَذِّبِينَ.

#### (تَخَاطِبْنِي)

(٢٧) - فَأُوْحَيْنَا إِلَى نُسوح حِينَ اسْتَنْصَرنَا عَلَى قَوْمِهِ الكَفَرَة، أَن اصْنَع السَّفِينَة بِأَعْيُنَا وَتَحْتَ حِفْظِنَا وَرِعَايَتِنَا لَكَ مِنَ التَّعَدِّي عَلَيْكَ، وَتَعْلِيمِنَا إِيَّاكَ طَرِيقَةَ صُنْعِها، فَإِذَا جَاءَ قَضَاوُنَا بِإِهْلَاكِ قَوْمِكَ وَعَذَابِهِمْ، وَأَخَذَ الماء يَنْبُعُ مِن وَجْهِ الأَرْضِ حَتَّى وَصَلَ فِي ارْتِفَاعِهِ إِلَى التَّنُورِ وَهُو مَوْضِعُ النَّارِ - فَفَارَ، فَأَدْخِلْ فِي السَّفينَةِ أَهْلَكَ - أُولاَدَكَ وَنِسَاءَهم إِلاَّ مَنْ سَيقَلِكُ، فَلا تَحْمِلُهُ إِلَّا مَنْ سَيقَلِكُ، فَلا تَحْمِلُهُ مَنْ سَيقَلِكُ، فَلا تَحْمِلُهُ مَنْ سَيقَلِكُ، وَلَامَةُ اللهَ أَنَّهُ هَالِكُ ضِمْن مَنْ سَيقَلِكُ، فَلا تَحْمِلُهُ مَنْ سَيقَلِكُ، وَلَا اللَّوفَانِ . وَأَمْرَ الله تَعالَى نُوحاً بِالا المُوفَانِ. وأَمْرَ الله تَعالَى نُوحاً بِالا

<sup>(</sup>١) سورة القمر، الآية: ١٠

تَأْخُذَهُ الرَّأْفَةُ فِيمَنْ كَفَرَ مِنْ أَهْلِهِ وَقَوْمِهِ وَقَضَى اللهُ بِإِهْلَاكِهِ. وَأَعْلَمَهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ قَضَى بِأَنَّهُمْ مُغْرَقُون لِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الكُفْرِ والعُتُّو، فَعَلَيْهِ أَنْ لاَ يَرجُو مِنْ رَبِّهِ إِنْجَاءَهُم.

بأغيننا ببرِعَايَتِنَا وَحِفْظِنَا.

فَارَ التُّنُورُ ـ نَبَعَ الماءُ مِنْ التُّنُورِ المَعْرُوفِ.

فَاسْلُكْ فِيهَا \_ فَأَدْخِلْ فِي السَّفِينَةِ.

### (نَجُّانًا) (الظَّالِمِينَ)

(٢٨) ـ فَـاإِذَا رَكِبْتَ فِي السَّفِينَةِ، وَاطْمَـأَنْنْتَ أَنْتَ وَمَنْ حَمَلْتَهُم مَعَـكَ فِيهَا، فَقُلْ: الحَمْدُ لله الذِي نَجَّانَا مِنْ هَوُلاَءِ المُشْرِكِينَ الظَّالِمِينَ.

(٢٩) ـ وَقُلْ إِذَا سَلِمْتَ مِنَ الغَرَقِ، وَخَرَجْتَ مِنَ السَّفِينَةِ: رَبُّ أَنْـزِلْنِي مُنْزِلًا مُبَارِكًا، تَطِيبُ الإِقَامَةُ فِيـهِ عِنْدَ النَّـزُّولِ إِلَى الأَرْضِ، وَهَبْ لِي الأَمْنَ فِيهِ، وَأَنْتَ يَا رَبِّ خَيْرُ مَنْ أَنْزَلَ عِبَادَهُ المَنَاذِلَ.

مُنْزِلًا \_ إِنْزَالًا أَوْ مَكَانَ إِنْزَالٍ .

#### (لآيَاتِ)

(٣٠) - وَإِنَّ فِيمَا فَعَلْنَاهُ بِقَوْم نُوح ، مِنْ إِهْ الْآكِهِمْ إِذْ كَذَّبُوا رَسُولَنَا، وَجَحَدُوا بِآيَاتِنَا، وَكَفَرُوا بِوَحْدَانِيْتِنَا وَعَبَدُوْا الْأَصْنَامَ، لَعِبْرَةً لِقَوْمِكَ المُشْرِكِينَ يَا مُحَمَّدُ، وَحُجَّةً لَنَا عَلَيْهِم يَسْتَدِلُونَ بِهَا عَلَى سُنَّتِنا فِي المُشْرِكِينَ يَا مُحَمَّدُ، وَحُجَّةً لَنَا عَلَيْهِم يَسْتَدِلُونَ بِهَا عَلَى سُنَّتِنا فِي أَمْنَالِهِمْ. . لَعَلَّهُم يَزْدَجِرُونَ عَنْ كُفْرِهِمْ وَغَيْهِم، وَيَكُفُونَ عَنْ تَكْذيبِهِم، وَعِنَادِهِمْ. وَقَدْ كُنَا مُحْتَبِريهمْ بِالتَّذْكِيرِ بِهَذِهِ الآيَاتِ لَنَنْظُرَ مَاذَا يَفْعَلُونَ وَبَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْحَالِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللْمُولَالِ الْمُعْلَالِي الْمُعْلِقُلُولُ اللْمُعْلَال

لَمُبْتَلِينَ - لَمُخْتَبِرينَ عِبَادَنَا بِهَاذِهِ الآيَاتِ.

#### (آخَرِينَ)

(٣١) ـ ثُمَّ أَوْجَدَ اللهُ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحِ أَقْوَاماً آخَرِينَ (قَوْناً)، يَخْلَفُونَهِم فِي الْأَرْضِ \_ وَقِيلَ إِنَّهُمْ قَوْمُ عَادٍ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُسْتَخْلَفِينَ بَعْدَهُم ـ وَقَـدْ جَاءَ فِي سُورَةِ الأَعْرَافِ مَا قَالَهُ هُودُ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِقَوْمِهِ وَهُو يُحَذَّرُهم وَيُدَعُوهُمْ إِلَى اللهِ ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ ﴾ (١).

وَيَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءٌ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ﴾ ﴿ قَوْمُ هُودٍ. قَوْمُ هُودٍ. قَوْمُ هُودٍ.

(١) سورة الاعراف، الآية: ٦٩.

﴿ فَإِذَا اُسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ إِنَّافِ ذَلِكَ لَأَيْنَتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ا

خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ

اللهُ اللهُ وَمُوالِنَهُ أَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَرَيًّا عَاجَدِينَ

تَكُ فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولَامِّنَهُمْ أَنِ اُعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ۖ أَفَلَا لَنَّهُونَ

وَقَالَ الْمَلَأُمِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَالَّ الْمَلَأُمِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَالَّ فَاللَّهُمُ الْفَالَمُ الْفَاللَّمُ الْفَاللَّمُ الْفَاللَّمُ الْفَاللَّمُ الْفَاللَّمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُواللَّا اللْ

وكَيِنَ أَطَعْتُ مِنْدُا مِّنْلَكُمْ إِنَّكُمْ الِنَّكُمْ الِنَّكُمْ الِنَّكُمْ الِنَّكُمُ الِنَّكُمُ الْمُنْ

وَ أَيَعِذُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَامِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ تُغْرَجُونَ

﴿ هُمُهَاتَ هَمْهَاتَ لِمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

﴿ إِنْ هِي إِلَّاحَيَكَ النَّاالَّذُ نِيْكَ انْمُوتُ ﴿ وَخَيْكَ الْمُوتُ الْحَيْكَ الْمُوتِينَ لَا الْمُؤْتِينَ وَخَيْكَ الْمُؤْتِينَ

(٣٢) - وَإِنَّهُ تَعَالَى أَرْسَلَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُم، هُـوَ هُودٌ عَلَيْهِ السلامُ، فَلَدَعَاهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَـهُ، وَقَالَ لَهُمْ: يَـا قَوْمِ اعْبُـدُوا اللهَ، وأَطِيعُـوهُ، دُونَ الأُوثَانِ والأَصْنَامِ، فَإِنَّ العِبَـادَةَ لاَ تُنْبِغِي إِلاَ للهِ وَحْدَهُ، أَفَلاَ تَخَافُونَ عِقَـابَهُ أَنْ يَحِـلَ بِكُمْ إِذَا عَبَدْتُمُ الأَصْنَامَ، وَتَرَكْتُمْ عِبَادَتُهُ وَحْدَهُ بِلاَ شَرِيكِ.

### (الآخِرَةِ) (وَأَتْرَفْنَاهُمْ) (الْحَيَاةِ)

(٣٣) - وَقَالَ الكُبْرَاءُ المُتْرَفُونَ مِنَ قَـوْمِ هَذَا النَّبِيِّ، وَهُمُ الـذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم، وَكَذَّبُوا بِيَوْمِ القِيَامَةِ، لِمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ مِنْ قَوْمِهِمْ: إِنَّ هَــذَا المُدَّعِيَ بِـأَنَّ اللهَ أَرْسَلُهُ إِلَيْكُم رَسُولًا، إِنْ هُــوَ إِلَّا بَشَرٌ يَأْكُـلُ وَيَشْرَبُ كَمَا تَفْعَلُونَ أَنْتُمْ، فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بِشَرَّ رَسُولًا مِنَ اللهِ؟ أَتْرَفْنَاهُمْ - نَعَمْنَاهُم وَوَسَّعْنَا عَلَيْهِم فَبَطِرُوا.

### (وَلَئِنْ) (لَخَاسِرُونَ)

(٣٤) - وإِنَّكُمْ إِذَا آمَنْتُم لِبَشَرِ مِثْلِكُمْ ، وَصَدَّفْتُم بِمَا جَاءَكُمْ بِهِ، وَعَبَدْتُم الإِلَهَ الذي يَدْعُوكُم لِعِبَادَتِهِ. . فَإِنَّكُم تَكُونُونَ مِنَ الخَاسِرِينَ ، لَّإِنَّكُم لَنْ تَنْتَغِعُوا بِطَاعَتِه .

#### (عِظَاماً)

(٣٥) - ثُمَّ قَالَ الكُبَرَاءُ لِلْمُسْتَضْعَفِينَ سَاخِرِينَ: أَيْعِـدُكُمْ هَذَا المُـدَّعِي أَنْكُمْ سَتُبْعَثُونَ مِنْ قُبُورِكُمْ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ عِظَامُكُم وأَجْسَادُكُمْ فَـدْ بَلِيَتْ وَأَصْبَحَتْ تُرَابًا، فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ؟

(٣٦) ـ إِنَّ مَا يَعِدُكُمْ بِهِ مِنْ بَعْثٍ وَحَشْرٍ وَنَشْرٍ، بَعِيدٌ جِدًّا وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ .

هَيْهَاتَ . بَعُدَ وُقُوعُ ذَلِكَ المَوْعُودِ.

(٣٧) - فَهِيَ حَيَاةً نَعِيشُها فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، ثُمَّ نَمُوتُ بَعْدَهَا، وَتَأْتِي بَعْدَنا أَجْيَالٌ أُخْرَى لِلْحَيَاةِ، وَهَكَذا دَوَالَيْكَ وَبالمَوْتِ يَنْتَهِي كُلُّ شَيءٍ، فَلاَ بَعْثَ مَرَّةً أُخْرَى، وَلاَ نُشُورَ وَلاَ حَسَابَ.

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّارَجُلُّ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللِّهُ الللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللِمُ اللللْمُولِي الللللْمُواللَّهُ اللللْمُوالللْمُوالللِّهُ الل

اللُّهُ وَالْ رَبِّ انصُّرْ فِي بِمَا كَذَّبُونِ

ا قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِمِينَ

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ عُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ

﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَامِنُ بَعَ لِهِمْ قُرُّونًا ءَاخَرِينَ

> (٢) مَاتَسْبِقُمِنْأُمَّةٍ أَجَلَهَاوَمَا يَسْتَثْخِرُونَ

(٣٨) ـ وَقَالَ هَوُلاَءِ المُكَذَّبُونَ عَنْ رَسُولِهم: إِنَّهُ يَخْتَلِقُ الأَكَاذِيبَ عَلَى اللهِ، وَيَدَّعِي أَنَّ اللهَ أُوْحَى إِلَيْهِ، وَهَدَا كُلُّهُ كَذِبُ وَافْتِرَاءً، وَنَحْنُ لاَ نُصَدَّقُ شَيْئاً مِمًا يَقُولُ عَنْ رِسَالَتِهِ، وَعَنِ البَعْثِ والنَّشُورِ، وَالحَيَاةِ بَعْدَ المَوْتِ.. وَلَنْ نُومِنَ لَهُ، وَلَنْ نَتَّبَعَهُ.

(٣٩) - وَلَمَّا يَئِسَ الرَّسُولُ مِنْ إِيْمَانِهِمْ بَعْدَ قَوْلِهم (وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُوْمِنِينَ)، دَعَا رَبَّهُ مُسْتَنْصِراً بِهِ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَنْصُرَهُ عَلَى هَوُلاَءِ المُكَذِّبِينَ، وَأَنْ يَنْصُرَهُ عَلَى هَوُلاَءِ المُكَذِّبِينَ، وَأَنْ يَنْتَهَمْ مِنْهُم.

(نَادِمِينَ)

(٤٠) \_ فَأَجَابَ اللهُ تَعَالَى دُعَاءَهُ، وَقَالَ لَهُ، إِنَّ قَوْمَهُ سَيُصْبِحُونَ،خِلاَلَ وَقْتٍ قَصِيرٍ، نَادِمِينَ عَلَى كُفْرِهِمْ، وَتَكْذِيبِهِم رَسُولَ رَبِّهِم، حِيْنَمَا يَحِلُ بِهِم العَذَاتُ.

(فَجَعَلْنَاهُمْ) (الظَّالِمِينَ)

(٤١) ـ فَأَخَذَتْهُمْ صَيْحَةُ العَذَابِ، وَقَدْ كَانُوا لِمِثْلِهَا مُسْتَحِقِّينَ، بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ (بالحَقِّ)، فَأَصْبَحُوا هَلْكَى لاَ غَنَاءَ فِيهِمْ، وَلاَ فَائِدَةَ تُرْجَى مِنْهُم، كَغُنَاءِ السَّيْلِ، وَظَلَمُوا أَنْفَسَهم. وَفِي هَذَا مِنَ المَذَلَّةِ وَالمَهَانَةِ وَالاسْتِحْفَافِ بِهِمْ مَا لاَ يَحْفَى، وَإِنَّ الذي يَنْزِلُ بِهِمْ فِي الآخِرَةِ مِنَ المَذَلِّةِ وَالمَهَانَةِ لأَعْظَمُ مِمَّا حَلَّ بهمْ فِي الدُّنْيَا، وَفِيهِ عَظِيمُ العِبْرةِ مِنْ المَدَلِّةِ مِنْ المَهْرةِ

لِمَنْ يَأْتِي بَعْدَهُمْ. النَّي لا يُنْتَفَعُ بِهِ الذي يَحْمِلُهُ السَّيْلُ مَعَهُ، أَيْ إِنَّ الغُنْاءُ - الشيءُ الحقيرُ الذي لا يُنْتَفَعُ بِهِ الذي يَحْمِلُهُ السَّيْلُ مَعَهُ، أَيْ إِنَّ

هَوُلاَءِ الكَّفَارَ أَصْبَحُوا هَالِكِينَ لاَ قِيمَةَ لَهُمْ. الصَّيْحَةُ \_ العَذَابُ الشَّدِيدُ \_ أَوْ هِيَ صَوْتُ الزَّلْزَالِ ِ.

بَصْمِيْتُ ـ العَدَّابِ السَّدِيدُ ـ أُو هِي صَوْ فَبُعْداً ـ فَهَلاكاً ، أو بُعْداً مِنَ الرَّحْمَةِ .

(آخرِينَ)

(٤٢) ـ ثُمَّ أَنْشَأَ اللهُ أَمَماً وَأَجْيَالًا آخَرِينَ بَعْدَ إِهْلَاكِـهِ عَاداً، مِنْهُم نَمُـودُ قَوْمُ صَالِحٍ ، وَأَصْحَابُ الأَيْكَةِ قَوْمُ شُعَيْبٍ، وَقَوْمُ لُوطٍ .

قُرُوناً آخَرِين ـ أَمَماً أُخْرَى. قُرُوناً آخَرِين ـ أَمَماً أُخْرَى.

(يَسْتَأْخِرُونَ)

(٤٣) ـ وَلَا تَتَقَدَّمُ أَمَّةُ مِنَ الْأَمَمِ المُهْلَكَةِ الوَقْتَ الذي قَدَّرُهُ اللهُ تَعَالَى لِهَلَاكِهَا، وَلَا تَشَأَخِرُ عَنْهُ، فَلِكُلِّ شَيء مِيقَاتٌ يَتِمُّ فِيهِ، وَلَا يَتَعَدَّاهُ.

مُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا اَتُلَّا كُلُّ مَاجَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَبُوهُ فَاتَبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ

بَعْضَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعُدًا إِلَيْهُمْ الْحَادِيثَ فَبُعُدًا إِلَيْهُمْ الْحَادِيثَ فَبُعُدًا

( ثُلُّ مُّمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَـْدُونَ بِئَايَنتِنَا وَسُلْطَننِ مُّبِينٍ

> ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ، فَأَسْتَكُبْرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا عَالِينَ

وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَدِبُ مِثْلِكَ وَقَوْمُ لَلْمُ مَنْ مِثْلِنَكَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَدِبُدُونَ

﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ الْمُهُلِّكِينَ الْمُهُلِّكِينَ الْمُهُلِّكِينَ

## (تَتْرَى) (وَجَعَلْنَاهُمْ) (كُلُّمَا)

(٤٤) - ثُمَّ أَوْجَدَ اللهُ بَعْدَ هَوُلاَءِ المُهْلَكِينَ أَمَماً (قُرُوناً) أُخْرَى، وأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً يَدْعُوهُم إِلَى اللهِ، وَيُبَلِّغُهُمْ رِسَالاَتِهِ، وأَتْبَعَ اللهُ الرُّسُلَ بَعْضَهُمْ بَعْضاً (تَتْرَى)، وَكُلِّمَا جَاءَ رَسُولٌ إِلَى القَوْمِ اللهَينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، كَذَّبَهُ جُمْهُ ورُ الكُبَرَاءِ والقَادَةِ، فَأَهْلَكَهُم الله، والْحَقَهُمْ بِمَنْ تَقَدَّمَهُمْ مِنَ المُهْلَكِينَ، وَجَعَلَهُمْ أُخْبَاراً وأَحادِيثَ يَتَحَدَّثُ بِهَا النَّاسُ. فَأَبْعَدَ الله مِنْ رَحْمَتِهِ القَوْمَ الذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ، وَلا يُصَدِّقُونَ رُسُلَهُ.

تَتْرَى ـ مُتَنَابِعِينَ عَلَى فَتَرَاتٍ.

جَعَلْنَاهُم أحادِيثَ \_ مُجَرَّدَ أُخْبَارٍ للتَّعَجُبِ والتَّلَهِي.

#### (هَارُونَ) (بِآيَاتِنَا) (وَسُلْطَانٍ)

(٤٥) ـ ثُمَّ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى، بَعْدَ الرُّسُلِ الـذَينَ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ، مُوسَى وَهَارُونَ بالآيَاتِ، والحُجَج ِ الدَّامِغَاتِ، والبَرَاهِينِ القَاطِعَاتِ.

سُلْطَانٍ مُبِينٍ - بُرْهَانٍ مُبِينٍ مُظْهِرٍ لِلْحَقِّ.

#### (وَمَلَئِهِ)

(٤٦) - أَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ القَادَةِ وَالكُبرَاءِ (مَلَئِهِ)، فَاسْتَكْبَرُوا عَنِ اتَّبَاعِها والإِيْمَانِ بِهَا، وَبِمَا جَاءَهُم بِهِ وَسُولا رَبِّهِمْ، من الإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، وَتَرْكِ تَعْذِيبِ بَني إِسْرَائِيلَ (كَما جَاءَ فِي آيةٍ أُخْرَى)(١)، وَكَانُوا قَوْماً مُتَعَالِينَ، دَأْبُهُم العُتُو وَالبَعْيُ عَلَى الناس.

قَوْماً عَالِينَ ـ مُتَكَبِّرِينَ، أو مُتَطَاوِلِينَ بالظُّلْمِ .

#### (عَابِدُونَ)

(٤٧) - وقَـالَ فِـرْعَوْنُ وَمَلَوْهُ: كَيْفَ نُؤْمِنُ لِـرَجُلَيْنِ مِنَ البَشَــر مِثْلِنَـا، وَقَوْمُهُمَا، بَنُـو إِسْرَائِيـلَ المَـوْجُودُونَ فِي مِصْرَ، مُسَخَّـرُونَ مُسْتَذَلُّـونَ، يَخْضَعُونَ لَنَا وَيَعْبُدُونَ فِرعَونَ؟

(وَهَذَا فِي رَأَي ِ فِرْعَـوْنَ أَدْعَى إِلَى الاسْتِهَانَـةِ بِمُوسَى وَهَـارُونَ، وإِلَى عَدَم التَّصْدِيق بِمَا جَاءًا بِهِ).

(٤٨) ـ فَكَذَّبَ فِرْعَـوْنُ وَقَوْمُـهُ، مُوسَى وَهَـارُونَ، فَأَهْلَكَهُمْ اللهُ تَعَـالَى أَجْمَعِينَ وَأَغْرَقَهُمْ فِي صَبِيحَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَخَذَهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدرٍ.

(١) سورة طه، الآية: ٧٧.

الله وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْنَبَ لَعَلَّهُمْ

يَهُنَدُونَ

﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّتُهُ وَاللَّهِ

ۅؘۘٵؘۅؘؠ۫ٮٚۿؙۘڡۘٲٳڬٙۯڹۛۅؘۊؚۮؘٵؾؚڨٙۯٳڕؚ ۅؘمَعِينؚ

﴿ يَدَأَيُّهَا ٱلرَّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِبَاتِ

وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ أَمَّتُكُمُّ أَمَّةً وَاحِدَةً وَالْحِدَةُ وَالْحِدَةُ وَالْحِدَةُ وَالْحَدَةُ وَالْحَدَةُ و

وَ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ذُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

## (آتَيْنَا) (الْكِتَابَ)

(٤٩) ـ وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى (الكِتَابَ)، وَفِيهَا أَحْكَـامُ، وَأَوْامِرُ، وَنَواهٍ مِنَ اللهِ، لِيَسْتَهْدِيَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بِمَا جَاءَ فِيهَـا مِنَ الحَقِّ، وَيَعْمَلُوا بِمَا فِيهَا مِنَ الشَّرَائِع .

### (آيَةً) (وَآوَيْنَاهُمَا)

(٥٠) ـ يَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُ جَعَلَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمرَانَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، آيَةٌ للنَّاسِ، وَبُرْهَاناً قَاطِعاً عَلَى قُدْرَتِهِ تَعَالَى عَلَى مَا يَشَاءُ، فَقَدْ أُوْجَدَ عِيسَى مِنْ غَيْرِ أَب، خِلَافاً لِمَا جَرَتْ بِهِ العَادَةُ، وَأَنَّطَقَهُ وَهُوَ فِي المَهْدِ، وَأُبْرَاً عَلَى يَدَيْهِ الأَكْمَه والأَبْرَصَ، وَأَحْيَا المَوْتَى بِإِذْنِ رَبِّهِ، وَجَعَلَهُ وَأُمَّهُ يُنْزِلانِ فِي مَكَانِ مِنَ الأَرْض (رَبُوق) تَطِيبُ فِيهِ الإقامَةُ رَبِّه،

المَعِين ـ المَاءُ الجَاري.

ذَاتِ قَرَارِ ذَاتِ خِصْبٍ.

آوَيْنَاهُما \_ صَيَّرْنَاهُمَا وَأَوْصَلْنَاهُمَا.

وَيَحْسِنُ فِيهِ النَّبَاتُ، فِيهِ المَّاءُ والخُضْرَةُ.

### (يَا أَيُّهَا) (الطَّيِّبَاتِ) (صَالِحاً)

(٥١) ـ يَأْمُّرُ اللهُ عِبَادَهُ المُرْسَلِينَ بِالأَكْلِ مِنَ الحَلَالِ الطَّيِّبِ، والقِيَامِ بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ شُكْراً اللهِ عَلَى نِعَمِهِ عَلَيْهِمْ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الحَكَالَ عَوْنَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ ، والرُّسلُ كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنْ كَسْبِ أَيْدِيهِمْ، وَقَالَ لَهُم اللهُ تَعَالَى: إِنَّهُ عَالِمٌ بِمَا يَعْمَلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ وَقَدْ قَامَ الرُّسُلُ عَلَيْهِم السَّلَامُ بِأَمْرِ اللهِ أَتَمَّ قِيَامٍ وَجَمَعُوا بَيْنَ كُلُ خَيْرِ قَوْلاً وَعَمَلاً وَدَلاَلَةً وَنُصْحاً.

(٥٢) - إِنَّ دِينَكُم، يَا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ، دِينٌ وَاحِدٌ، وَمِلْتَكُمْ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَدِينَكُمْ هُوَ الدَّعْوَةُ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُم اللهُ تَعَالَى إِنَّهُ رَبُّهُمْ فَعَلَيْهِم أَنْ يَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ، وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً. وَيَتَقُوهُ حَدَّةً، وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً. وَيَتَقُوهُ حَدَّةً تَقَانِهِ.

أُمُّتُّكُمْ - مِلَّتُكُمْ وَشَرِيعَتُكُمِ.

(٥٣) - لَقَدْ مَضَى الرُّسُلُ عَلَيْهِم السَّلَامُ أُمَّةً وَاحِدَةً، أَصْحَابَ عِبَادَةٍ وَاحِدَةً، أَصْحَابَ عَبَادَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِذَا بِالنَّاسِ مِنْ بَعْدِهِمْ أَحْزَابٌ وَفِرَقٌ وَجَمَاعَاتُ مُتَنَازِعَةٌ لَا تَلْتَقِي عَلَى مَنْهَجٍ وَلَا طَرِيقٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم يَحْسِبُ نَفْسَهُ مِنَ المُهتَدِينَ فَيَفْرَحُ بِذَلِكَ، وَيُعْجَبُ بِهِ

(والمَعْنَى أَنَّهُمْ تَنَازَعُوا الأَمْرَ وتَجَاذَبُوهُ حَتَّى مَزَّقُوهُ بَيْنَهُمْ مِزَقاً، وَقَطَّعُوهُ فِي أَيْدِيهِمْ قِطَعاً، ثُمَّ مَضَى كُلُّ حِزْبٍ بِالمَزْقَةِ التي خَرَجَتْ بِيَدِهِ فَرِحاً وَهُوَ لاَ يُفَكِّرُ فِي شَيْءٍ آخَرَ).

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ - تَفَرَّقُوا فِي أَمْرِ دِينِهِمْ 
زُبُسراً - قِطَعاً وَمِزَقاً وَأَحْزَاباً مُخْتَلَفَةً .

(٥٤) - وَبَعْدَ أَنْ أَدَّيْتَ يَا مُحَمَّدُ الرِّسَالَةَ، وأَبْلَغْتَهَا إِلَى النَّاسِ، فَعِ الكَافِرِينَ فِي جَهَالَتِهِمْ وَضَلَالِهِم (غَمْرَتِهِمْ)، فَرِحِينَ مَشْغُولِينَ، حَتى يَفْجَأَهُمْ المَصِيرُ حِينَ يَعِينُ مَوْعِدُهُ.

الْغَمْرَةُ - أَصْلًا هِيَ المَاءُ الذي يَغْمُرُ القَامَةَ وَيَسْتُرُهَا وَيُرَادُ بِهَا هُنَا الجَهَالَةُ والضَلَالَةُ.

(٥٥) ـ أَيْظُنُ هَوُلاَءِ المَغْرُورُونَ أَنْ مَا نُعْطِيهِمْ مِنَ الأَمْوَالِ والأَوْلاَدِ هُوَ كَرَامَةٌ لَهُمْ عَلَيْنَا، وَإِجْلالٌ لِأَقْـدَارِهِمْ لَدَيْنَا، كَلَّا. إِنَّ مَا نُعْطِيهِمْ هُـوَ إِمْهَالٌ وَاسْتِدْرَاجٌ لَهُمْ فِي المَعَاصِي لِيَزْدَادُوا إِثْماً وَطُغْيَاناً. مَا نُمِدَّهُم بِهِ ـ مَا نَجْعَلُهُ مَـدَداً لَهُمْ.

#### (الْخَيْرَاتِ)

(٥٦) ـ هَلْ يَظُنُّ هَوُلاءِ أَنَّنَا نُعْطِيهِمْ ذَلِكَ لِكَرَامَتِهِمْ عَلَيْنَا، وَلِمَنْزِلَتِهِم عِنْدُنَا، وَأَنَّ هَـذَا الإمْدَادَ بـالأَمْوَال ِ والأَوْلادِ مَقْصُـودُ بِهِ المُسَـارَعَةُ لَهُمْ بِالخَيْرَاتِ، وَإِيثَارُهُمْ بِالنَّعْمَةِ والعَطَاءِ؟

إِنَّ الْأَمْرُ لَيْسَ كَمَا يَتَوَهَّمُونَ، إِنَّنَا فِي الحَقِيقَةِ نَبْتَلِيهِم وَنَفْتِنُهِم، وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ بِمَا يَنْتَظِرُهُمْ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ سوءِ المَصِيرِ، وَمِنْ شَرَّ مُسْتَظِير. (وَفِي الحَدِيثِ: إِنَّ الله قَسَمَ بَيْنَكُم أُخْلاَقَكُم كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُم أُزْرَاقَكُمْ، وإِنَّ الله يُعْظِي الدُّينَ اللهُ قَسَمَ بَيْنَكُم أَوْلَ يُحِبُّ، وَلاَ يُعْظِي الدُّينَ إِلاَ لِمَنْ أَحْبَهُ، وَالذي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لاَ يُسْلِمُ أَحَبَّهُ، والذي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لاَ يُسْلِمُ

وَإِنَّ الله يَعْطِي الدِّنْيَا مِن يَجِبِ وَمِن لَا يَجِبُ وَلَا يَعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمِنَ أَحْبُهُ، وَالذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَاثِقَهُ). (أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ). (أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ). (أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ).

(٥٧) - إِنَّ الذينَ هُمْ، مَعَ حَسَنَاتِهِمْ، وَإِيْمَانِهِمْ، وَعَمَلِهِم الصَّالِحِ، مُشْفِقُونَ خَائِفُونَ مِنَ اللهِ، وَجِلُونَ مِنْ مَكْرِهِ بِهِمْ. مُشْفِقُونَ ـ خَائِفُونَ حَذَرُونَ.

# اللهُ عُمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ

نَّهُ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمُ بِهِ مِن مَّالِوَ وَبَنِينَ مَا نُمِدُّهُمُ بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ

اللهُ اللهُ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْكَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ

#### (بِآیَاتِ)

(٥٨) ـ وَهُمْ يُؤْمِنُـونَ بِآيــاتِ رَبِّهِمْ التِي نَصَبَها فِي الكَوْٰنِ، فِي الْأَنْفُسِ وَالآفَاقِ، وَبِآيَاتِهِ التِي نَزَّلَهَا عَلَى رُسُلِهِ، وَيُوقِنُونَ بِهَا، لَا يَعْتَرِيهِم شَكَ فِيهَا، كَمَا يُوقِنُونَ بِأَنَّ مَا كَانَ إِنَّمَا هُوَ عَنْ قَدَرِ اللهِ وَقَضَائِهِ.

(٥٩) ـ وَهُمْ يَعْبُدُونَ رَبَّهُمْ وَحْدَهُ، وَلاَ يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئاً، وَيُنَزَّهُونَـه عَنِ الشُّرْكِ وَعَنِ الصَّاحِبَةِ والوَلَدِ

### (آتُوا) (رَاجِعُونَ)

(٦٠) ـ وَهُمْ يَنْهَضُونَ بِالتَّكَالِيفِ والوَاجِبَاتِ المَفْرُوضَةِ عَلَيْهِمْ، وَيُؤدُونَ الطَّاعَاتِ والنَّوَافِلَ، وَيَشْعُرُونَ أَنَّهُمْ مُقَصَّرُونَ فِي جَانِبِ اللهِ تَعَالَى. وَيَسْتَقِلُونَ كُلَّ طَاعَةٍ إِلَى جَانِبِ آلَاءِ اللهِ وَنِعَمِهِ، وَيَخَافُونَ أَنْ لاَ تُقْبَلَ طَاعَاتُهُم لِخَوْفِهِمْ مِنَ أَنْ يَكُونُوا قَصَّرُوا فِي شُرُوطٍ أَدَاثِهَا، لأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُم رَاجِعُونَ إِلَى رَبِّهِم، وَمَنْيُحَاسِبُهُمْ وَمَنْيُحَاسِبُ جَمِيعَ الخَلْقِ عَلَى جَمِيعِ أَعْمَالِهِمْ.

يُؤْتُونَ مَا آتَوْا - يُعْطُونَ مَا أَعْطَوْا مِنَ الصَّدَقَاتِ. قُلُوبُهُمْ وَجِلَةً - خَائِفَةُ أَلَّا تُقْبَلَ أَعْمَالُهُمْ.

#### (أَوْلَئِكَ) (يُسَارِعُونَ) (الْخَيْرَاتِ) (سَابِقُونَ) (٦١) ـ وَهَزُلاَءِ الذينَ جَمَعُوا هَذِهِ المَحَاسِنَ، يَرْغَبُونَ فِي الطَّاعَاتِ أَشَدًّ

الرَّغْبَةِ، فَيُبَادِرُونَهَا لِثلَّا تَفُوتَهُم إِذَا هُمْ مَاتُوا، وَيَتَعَجَّلُونَ فِي الدُّنْيَا وُجُوهَ الخَيْرَاتِ العَاجِلَةِ التِي وُعِدُوا بِهَا عَلَى الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَهُمْ يَرْغَبُونَ فِي الطَّاعَاتِ، وَهُمْ يَرْغَبُونَ فِي الطَّاعَاتِ، وَهُمْ لِأَجْلِهَا سَابِقُونَ النَّاسَ إِلَى الثَّوَابِ.

#### (كِتَابٌ)

واسْتِطَاعَتِهِ، وَلَيْسَتُ فَوْقَ طُاقَتِهِ، لَأِنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ يُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ مَا هُوَ فِي مَقْدُورِهَا، وَأَنَّهُ تَعَالَى يُحَاسِبُ النَّاسَ يَـوْمَ القِيَامَةِ بِأَعْمَـالِهِم التِي سُجِّلَتْ عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِ مَسْطُورٍ، لاَ يُغَـادِرُ صَغِيـرَةً وَلاَ كَبِيـرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا، وَهُمْ لاَ يُبْخَسُونَ شَيئاً مِنْ أَعْمَالِهِم الخَيْرَةِ، وَلاَ يُنْقَصُونَ مِنَّهَا وَلاَ يُرْوَدُ شِيءً فِي سَيئاتِهِمْ.

(٦٢) - يَفْرِضُ الإسْلَامُ عَلَى قَلْبِ المُؤْمِنِ يَقْسِظَةٌ هِيَ فِي طَوْقِهِ

وُسْعَها - قَدَرَ طَاقَتِها مِنَ الْأَعْمَالِ. لَا يُسْظَلَمُهِ نَ - لَا يُزَادُ شَيءٌ فِي سَيِّنَاتِهمْ مِمَّا لَمْ يَفْعَلُوه.

# ٥ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَيِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ

١ وَٱلَّذِينَ هُم بِئَايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ

وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ٓءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ٓءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجَعُونَ وَجَعُونَ

ا أُوْلَتِهِكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَا الْمُؤَلِّتِ وَهُمْ لَا اللَّهِ اللَّهِ وَهُمْ لَا اللَّ

﴿ وَلَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُرَ لَا يُظْلَمُونَ

# لَّ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِّنْ هَلْاَ اوَلَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

(أَعْمَالُ) (عَامِلُونَ)

(اعمال) (عامِلون) (٦٣) - إِنَّ قُلُوبَ المُشْرِكِينَ فِي غَفْلَةٍ عَنْ هُدَى القُرْآنِ، وَعَنْ الاسْتِرْشَادِ بَمَا جَاءَ فِيهِ، مِمَّا فِيهِ سَعَادَةُ الدُّنْيَا والآخِرَةِ، فَلَوْ أَنَّهُم قَرُووا القُرْآنَ تَنَتَّامُ مُ أَرَاقِهُ مِنَا مُعَادِدًا اللَّائِيَّا والآخِرَةِ، فَلَوْ أَنَّهُم قَرُووا القُرْآنَ

بِمَا جَاءَ فِيهِ، مِمَّا فِيهِ سَعَادَةُ الدُّنْيَا والآخِرَةِ، فَلَوْ أَنَّهُم قَرَوُوا القُرْآنَ وَنَدَبَّرُوهُ لَرَاوْا أَنَّهُ كِتَابُ يَنْطِقُ بِالحَقِّ والصَّدْقِ، وَأَنَّهُ يَقْضِي بِأَنَّ أَعْمَالَ المَرْءِ، مَهْمَا دَقَّتْ، فَهُو مُحَاسَبٌ عَلَيْهَا، وَأَنَّ رَبَّكَ لاَ يَظْلِمُ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ. وَلِهَوُلاَهِ المُشْرِكِينَ أَعْمَالُ سَيَّئَةُ أُخْرَى، فَقَدْ أَغْرُقُوا فِي الشِّرْكِ وَالْمَعَاصِي، واتَّخَذُوا القُرْآنَ هُرْواً، وَقَالُوا عَنْهُ انَّهُ سِحْدٌ مُفْتَى يَ، وَكَذَّهُوا

والمَعَاصِي، واتَّخَذُوا القُرْآنَ هُزُواً، وَقَالُوا عَنْهُ إِنَّهُ سِحْرُ مُفْتَرَى، وَكَذَّبُوا رَسُولِ القُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ رَسُولَ اللهِ، وقَالُوا إِنَّهُ مَجْنُونُ، وإِنَّهُ قَدْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ.

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: فَوالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّهِ عَنَى الْجَنَّةِ حَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْتِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَذْخُلُهَا) (رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ)

(يَجْأَرُونَ)

غَمْرَ قِـ جَهَالَةِ وَغَفْلَةِ .

(٦٤) - حَتَّى إِذَا جَاءَ المُتْرِفِينَ مِنْهُمْ، المُنَعَّمِينَ فِي الدُّنْيَا، عَذَابُ اللهِ وَبَأْسُهُ وَنِقْمَتُهُ، إِذَا هُمْ يَسْتَغِيثُونَ، وَيَـصْرُخُـونَ وَاغـوثَاهُ (يَجْأَرُونَ)، لِتَسَدَّةِ مَا يُعَانُونَ مِنَ الكُرَبِ والآلام .

يُسدو ما يعانون مِن الحرب والالام . مُترفِيهِم ـ مُنعَمِيهِم الذينَ أَبْطَرَتْهُمُ النِعْمَةُ.

مَعْرَبِيوِمُ - مُعْمِيهِمُ الدين الطريهم الذي يَجْمَأرُونَ - يَصْرُخُونَ مُسْتَغِيثِينَ برَبِّهم .

(تَجْأَرُوا)

(٦٥) - وَيُجِيبُهُم الرَّبُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَائِلًا: لاَ تَسْتَغِيثُوا فَلَنْ يُجِيرَكُم، اليَّوْمَ أَحَدُ مِنْ سُوءِ العَذَابِ، سَوَاءُ اسْتَغَثْتُم وَصَرَخْتُمْ، أو سَكَتُم، وَلَنْ يَنْصُرَكُم أَحَدُ مِنْ اللهِ، فَقَدْ قُضِى الأَمْرُ، وَوَجَبَ العَذَابُ.

(آیاتِی) (أَعْقَابِكُم)

(٦٦) ـ لَقَدْ كَانَتْ آيَاتُ اللهِ تُتْلَى عَلَيْكُم بالحَقَّ، فَكُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ عَنْ سَمَاعِها، وَتَسْخُرُونَ مِنْهَا، وَتُعْرِضُونَ عَنْهَا، وَتُدِيرُونَ ظُهُورَكُمْ إِلَيْهَا وَلِذَلِكَ فَلاَ عُذْرَ لَكُم اليَوْمَ.

تَنْكِصُونَ - تَرْجِعُونَ مُعْرِضِينَ عَنْ سَمَاعِها.

نَ حَقَّىٰ إِذَا أَخَذُنا مُثَرَفِهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْنَرُونَ

🕲 لَاتَجَنَّرُواْ الْيُومِّ إِنَّكُرُمِنَّا لَانْصَرُونَ

نَ قَدْكَانَتْ عَايَّتِي نُتَايَى عَلَيْكُمُ فَ الْعَالَيْكُمُ فَكُنتُمْ عَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ وَنَا الْعَل

#### (سَامِراً)

(٦٧) \_ وَقَـدْ كُنْتُم تُعْرِضُونَ عَن الإِيْمَانِ وَأَنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ بِالبَيْتِ الحَرَام ، وَتَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْلُ حَرَم اللهِ، وَخُدًّامُ بَيْتِهِ، فَلاَ يُظْهِرُ عَلَيْنَا

الْحَرَام ، وَتَقُولُون: نَحْنَ اهْلُ حَرَم اللهِ، وَحَدَّامً بَيْتِهِ، فَلا يَظْهِرَ عَلَيْنَا أَحَدًا، وَكُنْتُم تَسْمُرُونَ حَوْلَ البَيْتِ، وَتَتَنَاوَلُونَ القُرْآنَ

بالهُجْرِ مِنَ القَوْلِ (سَامِـراً تَهْجُرُونَ). (وَقِيلَ بَلِ المَقْصُـودُ بالهُجْـرمِنَ القَوْلِ والتَّكْـذِيبِ رَسُولُ اللهِ والأَوَّلُ

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ مُسْتَعْظِمِينَ بالبَيْتِ الحَرَامِ .

سَامِراً-سُمَّاراً حَوْلَهُ بِاللَّيْلِ . تَهْجُرُونَ-تَتَكَلَّمُونَ هُجْراً أَي طَعْناً بالقُرآنِ أو بِمُحَمَّدٍ.

(آَبَاءَهُمُ)

(٦٨) \_ وَيُؤنِّبُ اللهُ تَعَالَى الْمُشْرِكِينَ، وَيُنْكِرُ عَلَيْهِم عَدَمَ تَفَهُمِهِمْ، وَعَدَمَ تَدَبُّرِهِمْ هَذَا القُرْآنَ العَظِيمَ، وَمَا خُصَّ بِهِ مِنَ فَصَاحَةٍ وَبَلاَغَةٍ، وَقَدْ كَانَ لَدَيْهِمْ فُسْحَةً مِنَ الوَقْتِ تُمَكِّنُهُمْ مِنَ التَّذَبُّرِ فِيهِ، وَمَعْرِفَةِ مَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ مِنْ رَبِّهِم، وَأَنَّهُ مُبَرًّا مِنَ التَّنْاقُضِ، وَأَنَّ فِيهِ الأَخْلَاقَ، وَالتَّشْرِيعَ، الحَقِّ مِنْ رَبِّهِم، وَأَنَّهُ مُبَرًّا مِنَ التَّنَاقُضِ، وَأَنَّ فِيهِ الأَخْلَاقَ، وَالتَّشْرِيعَ،

وَالحِكَمَ البَالِغَةَ. أَمِ اعْتَقَدُوا أَنْ مَجِيءَ الرُّسُلِ أَمْرٌ لَمْ تَسْبِقْ بِهِ السُّنَّنُ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاسْتَبْعَدُوا وَقُوعَهُ؟ لَكِنَّهُمْ عَرَفُوا أَنَّ الرُّسُلَ كَانَتْ تَتَتَابَعُ، وَتَظْهَرُ عَلَى أَيْدِيهِم المُعْجِزَاتُ، فَهَلاً كَانَ ذَلِكَ دَاعِيًا لَهُمْ إِلَى التَّصْدِيقِ بِهَذَا

(٦٩) - أَمْ إِنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ مُحَمَّداً قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ إِلَيْهِم، وَلَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ مُحَمَّداً قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ إِلَيْهِم، وَلَمْ يَعْرِفُوا أَخْلَاقَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ، فَتَشَكَّكُوا فِيمَا جَاءَهُمْ بِهِ؟ وَفِي الحَقِيقَةِ إِنَّهُمْ عَرَفُوه قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ بِكُلِّ فَضَيلَةٍ، واشْتَهَرَ بَيْنَهم بالأمِين، وَشَهد له

الرَسُولِ الكَرِيمِ الذِي جَاءَهُم بِقُرْآنٍ لَا رِيبَ فِي أَنَّهُ مُنزَّلٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ؟

أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَهُوَ مُشْرِكُ، بالصَّـدْقِ والْأَمَانَةِ عِنْدَ هِرَقْلَ مَلِكِ الرُّومِ، فَكَيْفَ يُنْكِرُّونَ رِسَالَتَه؟

الروم ، فعیف یمجرون رِسانته ۱۰ (کارِهُونَ)

(٧٠) ـ أَمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدَاً رَجُلٌ بِهِ مَسُّ مِنْ جُنُونِ فَلاَ يَدْرِي مَا يَقُولُ؟ مَعَ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَرْجَعُ النَّاسِ عَقْلاً، وَأَكْثَرُهُمْ رَزَانَةً، وَأَثْثَبُهُمْ ذِهْناً، وَفِي الحَقِيقَةِ إِنَّ الأَمْرَ لَيْسَ كَمَا تَقَوَّلُوا وَافْتَرَوا، فاللذي جَاءَهُم بِهِ مُحَمَّدُ هُو الحَقُّ مِنْ رَبِّهِ، فِيهِ دَعْوَةٌ إِلَى تَوْحِيدِ اللهِ، وَبَيَانُ لِمَا شَرَعَهُ الله لِعَبَادِهِ، مِمَّا فِيهِ سَعَادَةُ البَشَرِ، لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ جُبِلُوا عَلَى الزَّيْغِ وَالانْحِرَافِ عَنِ الحَقِّ لِمَا رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الشَّكُ والشَّرْكِ، والانْحِرَافِ عَنِ الحَقِّ لِمَا رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الشَّكُ والشَّرْكِ،

الله مُسْتَكُبِرِينَ بِهِ عَسَامِرًا تَهَجُرُول

﴿ أَفَامَرُ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرِجَآ عَهُرَمَا لَوَ الْمَاكُمُ الْمُوَالِينَ مَا الْمَاكِمُ الْأَوَّلِينَ مَا الْمَاكُمُ الْأَوَّلِينَ

الله عَرْفُواْرسُوهَمُ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ مُنْكِرُونَ مُنْكِرُونَ

﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ ـ جِنَّةً كُلُ جَآءَهُم بِٱلۡحَقِّ وَأَكۡ ثَرُهُمُ لِلۡحَقِّ كَرِهُونَ والإِسْـرَافِ فِي المَعَـاصِي، وَلِــذَلِـكَ فَــإِنَّهُم لَا يَفْقَهُـونَ الحَقَّ، وَلَا يَسْتَسِيغُونَهُ فَهُمْ لَهُ كَارِهُون.

بِدِجِنَّةً- بِهِ جُنُونً.

## (السَّمَاوَاتُ) (أُتَيْنَاهُمْ)

(٧١) - وَلَوْ سَلَكَ القُرْآنُ طَرِيقَهُمْ بِأَنْ جَاءَ مُؤَيِّداً الشَّرْكَ باللهِ، وَاتَّخَاذَ الرَّلِدِ، وَتَزْيِينَ الآثَامِ، وَالْحَثَّ عَلَى اجْتِرَاحِ السَّيِّئَاتِ.. لاخْتَلَ نِظَامُ الكَوْنِ، وَلَفْسَدَتِ السَّمَاوَاتُ والأَرْضُ، وَمَنْ فِيهِنَّ لِفَسَادِ أَهْوَائِهِمْ: فَلَوْ أَنَّهُ أَبَاحَ الظُّلْمَ، وَتَرْكَ العَدْلِ لَفَسَدَ أَمْرُ الجَمَاعَاتِ.

- وَلَـوْ أَبَاحَ لِلْقَـوِيِّ الاعْتَدَاءَ عَلَى الضَّعِيفِ لَمَـا اسْتَتَبُّ الأَمْنُ وَلاَ سَـادَ النَّظَاهُ

- وَلَوْ أَبَاحَ الزِّني لَفَسَدَتِ الْأَنْسَابُ، وَلَمَا عَرَفَ وَلَدُ وَالِدَهُ فَيَكُونُ الْأَوْلَادُ فِي الطُّرْقَاتِ كَالبَهَاثِمِ السَّارِحَةِ وَلَا يَقُومُ عَلَى أُمُورِهِمْ أَحَدٌ.

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ جَاءَهُمْ بِالقُرْآنِ الذي فِيهِ فَخْرُهُمْ وَشَرَفُهُمْ فَأَعْرَضُوا عَنْهُ، وَكَذَّبُوا بِهِ وَجَعَلُوهُ هُزُواً.

بِـذِكْرِ هِمْ - بِفَخْرِهِمْ وَشَرفِهِمْ - وَهُوَ القُرْآنُ .

### (تَسْأَلُهُمْ) (الرَّازِقِينَ)

(٧٢) - أَمْ يَزْعُمُونَ أَنَكَ طَلَبْتَ مِنْهُمْ أَجْراً عَلَى تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ فَلَا جُلِ ذَلِكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَفِي الحَقِيقَةِ إِنَّكَ لَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً، وَلاَ خَرْجاً، فَإِنَّ مَا رَزَقَكَ اللهُ فِي الدَّنْيَا، وَمَا وَعَدَكَ بِهِ مِنْ حُسْنِ العَاقِبَةِ فِي الآخِرَةِ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ نَكْ مَنْ تُحُومُ بِهِ، مِنْ إِبْلاَغِ الرِّسَالَةِ، عِنْدَ لَكَ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ نَكْ مَنْ أَجْرَ مَا تَقُومُ بِهِ، مِنْ إِبْلاَغِ الرِّسَالَةِ، عِنْدَ اللهِ لاَ عِنْدُهُمْ.

خَرْجِـاً. جُعْلًا أَوْ أَجْراً مِنَ المَالِ.

#### (صِرَاطٍ)

(٧٣) - وَإِنَّكَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّمَا تَدْعُوهُمْ إِلَى دِينِ الخَيْسِ والهُدَى، وَإِلَى السَّبِيلِ الفَوِيمِ المُسْتَقِيمِ، الذي يُوصِلُهُمْ إِلَى جَنَّةِ رَبِّهِمْ.

#### ﴿ (بِالْآخِرَةِ) (الصِّرَاطِ ) (لَنَاكِبُونَ)

(٧٤) ـ أَمَّا الذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ، وَكَفَرُوا بِالآخِرَةِ، وَالبَعْثِ بَعْدَ المَـوْتِ، فَهُمْ مُتَنَكِّبُونَ وَتَارِكُـونَ عَمْداً الـطَّرِيقَ القَوِيمَ الـمُوصِـلَ إلَى جَنَّةِ اللهِ تَعَالَى.

لَنَاكِبُونَ - لَعَادِلُونَ عَنِ الحَقِّ زَائِغُونَ .

(لا) وَلُواُتَّبُعُ الْحَقُّ أَهُواَءَهُمُ لَفُسَدَتِ السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فيهِ رَبُّ بَلُ أَلْيَنَهُم بِذِكْرِهِمُ فَهُ مُعَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ

> (۷) آمَّ تَسْتُلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكِ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ

(٧) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ

ن وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِأَ لَآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ

### (رَحِمْنَاهُمْ) (طُغْيَانِهِمْ)

(٧٥) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ غِلْظَةِ الْمُشْرِكِينَ فِي كُفْرِهِمْ وَعُتُـرِّهِمْ فِيهِ، فَيَهِ، فَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ لَوْ أَزَاحَ عَنْهُم الضَّرَّ، وَأَفْهَمُهُم القُرْآنَ لَمَا انْقَادُوا لَهُ، وَلاسْتَمَرُّوا عَلَى كُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً لأَسْمَعَهُمْ، وَلَوْ أَسَمَعُهُمْ لَتَوَلّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ (١).

(وَقِيلَ بَلِ المَعْنَى هُوَ: وَلَوْ أَنَّهُمْ رُدُّوا فِي الآخِرَةِ إِلَى الدُّنيا لَعَادُوا لِما نُهُوا عنه ).

وقَالَ ابنُ عَبَاسٍ (إِنَّ كُلُّ ما فيهِ (لَوْ) ممَّا لا يكونُ أبداً).

رَبُونَ بَنِي خَدَى اللَّهُ مُ لَتُمَادُوا فِي ضَلالِهِمْ وَكُفْرِهِمْ. لَلَجُوا فِي طغيانِهِمْ - لَتَمَادُوا فِي ضَلالِهِمْ وَكُفْرِهِمْ. يَعْمَهُونَ - يَعْمُونَ عَنِ الرَّشْدِ، أو يتحيّرونَ .

#### (أُخَذْنَاهُمْ)

(٧٦) - ويَقُولُ تعالى إنَّه ابْتَلاهُم بالمَصَائِب والشَّدَائِدِ، (كَقَتْل سَرَاتِهم يَوْمَ بَدْدٍ.. والشَّدائِد الْأُخْرَى التي حَلَّتْ بِهم) فَمَا ردَّهُم ذلكَ عَمَّا هُمْ فيم الكُفْرِ والعُتُوبَلِ اللَّتَمَرُّوا على غَيِّهم وضَلَالِهِم، ولَمْ يَخْشَعُوا اللهِ (مَا اسْتَكَانُوا)، ولم يَتَضَرَّعُوا إليهِ داعِينَ مُسْتَجِيرِينَ ليَكْشِفَ عَنْهُم ذلكَ اللاءَ.

وقد جَاءَ في الصحيحينِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ دَعْا على قُريْش حينَ اسْتَعْصَوْا عليهِ فَقَال (اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِم بِسَبْع كَسَبْع يُوسُفَ) أَيْ بِسَبْع سِنِينَ شِدَادٍ. وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حينما اشْتَدَ الأَمرُ فَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ أَنْشُدُكَ اللهَ والرَّحِمَ فَقَدْ أَكَلَّنَا العِلْهِزَ (أي الرَّبَرُ والدَّمَ). فَأَنْزَلَ اللهُ تَعالى هذهِ الآية.

فما اسْتَكَانُوا ـ فَمَا خَضَعُوا وأَظْهَروا المَسْكَنَةَ .

ومَا يَتَضَرَّعُونَ ـ ولا يَتَذَلَّلُونَ إليهِ تَعَالَى بالدُّعَاءِ . ٧٧٧ حتر إذا حَاتَهُم أَمْدُ الله تَعالَى وحَاتَنُهُ

(٧٧) ـ حتى إذا جَاءَهُم أَمْرُ اللهِ تَعالى، وجَاءَتْهُم السَّاعَةُ بَغْتَةً، فَأَخَذَهُم مِنْ عَذَابِ اللهِ مَا لَمْ يكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، يَئِسُوا (أَبْلِسُوا) مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، وانْقَطَعَتْ آمَالُهُم، وخَابَ رَجَاؤُهُم.

مُبْلِسِونَ \_ يَائِسُونَ مِنْ كُلُّ خَيْرٍ أُو مُتَحَيِّرُونَ.

#### (الأبْصَار)

وقدرتِهِ . (١) سورة الأنفال، الآية : ٢٣ .



﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنَّهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اللَّهِ مَا لَعَذَابِ فَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ

﴿ حَقَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ ﴿ اللَّهُ مَا لِللَّهُ وَنَا لَهُ اللَّهُ وَنَ

﴿ وَهُوَ الَّذِى أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَهُو النَّذِى أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَا مَا نَشُكُرُونَ

وَبَعْدَ أَنْ عَدَّدَ اللهُ سُبْحَانَه وتعالى هذِهِ النَّعَمَ التي أَنْعَم بِها على البَشَرِ، أَشَارَ إلى كُفْرَانِهِم إِيَّاها فَقَـالَ: ما أَقَـلَّ شُكْرَكُم للهِ على هـذهِ النَّعَمِ الوَفِيرَةِ (قليلًا ما تَشْكُرُونَ).

(٧٩) - والله تعالى هُو الذي خَلَقَ النَّاسَ في الأرْضِ، وبَثَهُم فِيها (٧٩) - والله تعالى هُو الذي خَلَقَ النَّاسَ في الأرْضِ، وبَثَهُم فِيها، (ذَرَأُهُم)، واسْتَخْلَفَهُم فِيها، ثُمَّ يَحْشُرُهُم جَمِيعاً لِميقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ لِيُحَاسِبَهُم على جَمِيع ما عَمِلُوه في الدنيا مِنْ أعْمالٍ. فَرَأَكُمْ - خَلَقَكُم وبَثَكُمْ بالتَّنَاسُلِ.

(اخْتِلَافُ) (اللَّيْل) (يُحْبِي)

(٨٠) - وهُو الذي وَهُبُ الخَلْقَ الحَيَاةَ بِنَفْخِ الرَّوحِ فِيهِم، ثُمَّ يُمِيتُهُم بَعْدَ أَنْ كَانَ أَحْيَاهُم، ثم يُعِيدُ خَلْقَهُم مَرَّةً أَخْرَى يَوْمَ البَعْثِ والنَّشُورِ، وَيجْمَعُهم إليهِ لِلْحِسَابِ، كَمَا سَبَقَ أَنْ بَدَأً خَلْقَهُم. وهو الذي سَخْرَ اللَّيْلَ والنَّهارَ وَجَعَلَهُما مُتَعاقِبَيْنِ لا يَفْترِقَانِ، وَكَأَنَّما يَطْلُبُ الوَاحِدُ مِنْهُمَا الأَخَرَ وَجَعَلَهُما مُخْتَلِفَيْنِ طُولًا وقِصراً، يَقْصُرُ هذا تَارَةً ويَطُولُ الآخَرُ، ثم يَطُولُ فَيَقْصُرُ الآخَرُ.

وَأَنْتُمْ يَا أَيُهَا النَّاسُ تَرَوْنَ كُلَّ ذَلِكَ فِي كُلِّ حِينٍ، أَفَلَيْسَتْ لَكُم عُقُولُ لِتَنْفَكَّرُوا بِهَا أَنَّ ذَلَكَ كُلَّهُ لَمْ يُخْلَقْ عَبْنًا ولا مُصَادَفَةً؟ وإنَّما خَلَقَهُ اللهُ بِقُدْرَتِه، وَقَدَّرَهُ وَضَبَطَهُ، وجَعَلَه خَاضِعاً لَهُ، لِيَسْتَدِلَّ بِهِ النَّاسُ عَلَى وُجُودٍ خَالِقِه القَدِيرِ الوَاحِدِ الأَحْدِ، الذي لا شَرِيكَ لَهُ؟

(٨١) ـ ولكِنَّ هَوْلاءِ المُشْرِكِينَ مِنَ العَرَبِ لَم يَعْتَبِرُوا بَآيَاتِ اللهِ، ولَمْ يَعْتَبِرُوا جَجَجَهُ الدَّالَةَ على قُدْرَتِه على فِعْلِ كُلِّ مَا يُرِيدُ: كَإَعَادَةِ خَلْقِ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وبَعْنِهم مِنْ قُبُورِهم، وجَمْعِهم يَوْمَ القِيَامَةِ لِلْجَسَابِ. . بَلْ قَالُوا مِثْلَمَا قَالَهُ أَسْلَافُهُم مِنْ مُكَذَّبِي الْأَمْمِ الْأَخْرَى اللهَبَيْ اللهُ مَرَى مُكَذَّبِي الْأَمْمِ اللهُخْرَى اللهَبْ اللهُ عَرَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

(أَئِذَا) (وَعِظَاماً) (أَئِنَّا)

(٨٢) ـ وقد كَانَ مُكَذِّبُو الْأُمُم ِ السَّابِقَةِ يَقُولُون مُنْكِرِينَ: هَلْ سَنُبْعَثُ مِنْ قُبُورِنا، ونَعُودُ أحياءً كَما كُنَّا، بَعْدَ أَنْ نَمُوتَ وتَبْلى عِظَامُنَا؟

(آبَاؤُنَا) (أَسَاطِيرُ)

(٨٣) ـ وَقَالُوا إِنَّ آبَاءَهم وُعِدُوا بِمِثْلِ هذا البَعْثِ والنَّشُورِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهُمْ يُوعَدُون بِهِ أَيضاً، ولكنَّهُ لَم يَقَعْ بَعْدُ. ثُمَّ قَالُوا: إِنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ القَصَصِ الخَيَالِيَّةِ، والأَسَاطِيرِ التي تُرْوى عَنِ الأَوَّلِينَ.

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينِ ـ أَكَاذِيبُهُم وقصَّصُهُم الخُرَافِيةُ المَسْطُورَة في كُتُبِهِم .

وُهُوَ ٱلَّذِى ذَرَاً كُرُفِ ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحُشَرُونَ

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُحِيء وَيُمِيتُ وَلَهُ اَخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

﴿ بَلْ قَالُواْ مِثْلُ مَاقَـالَ ٱلْأَوَّلُونِ

ا قَالُوا أَءِ ذَامِتْ نَاوَكُنَّا ثُرَابًا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

لَّهُ لَقَدُوُعِدْنَا نَعْنُ وَءَابَ آوُنَا هَلَا الْمَا لَوَا الْمَا لَوَا الْمَا لَوَا الْمَا لَوَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُؤْلِينَ اللَّهُ وَلِينَ

## 

﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ

﴿ قُلْمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبَعِ وَرَبُّ ٱلْعَــُرْشِ ٱلْعَظِيمِ

﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَيْكُو قُلْ أَفَلَا لَنَقُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَنَّا لَهُ الْفَلَا لَ

فَلْمَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ فَيَ شَيْءٍ وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُدُوتَعَلَّمُونَ عَلَيْهِ إِن كُنتُدُوتَعَلَّمُونَ

> هُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

(٨٤) ـ كَانَ مُشْرِكُو الْعَرَبِ مُضْطَرِبِي الْعَقِيدَة، لا يُنكِرُون وُجُودَ اللهِ، ولا يُنْكِرُون أَنَّه مَالِكُ السَّمَاواتِ والأَرْضِ ومُدَبِّرُهما، ولكِنَّهم كانوا مَعَ ذَلكَ يُشْرِكُونَ مَعَهُ في العِبَادَةِ آلِهَةً أُخْرَى، ويَقُولُونَ: إنَّهم إنَّما يَعْبُدُونَ ذَلكَ يُشْرِكُونَ مَعَهُ في العِبَادَةِ آلِهَةً أُخْرَى، ويَقُولُونَ: إنَّهم إنَّما يَعْبُدُونَ هَذِهِ الآلِهَة ليُقرِّبُوهم إلى اللهِ زُلْفَى. ويَجْعَلُون المَلاَئِكَة بَنَاتِ اللهِ، وهُنا يَأْخُذُ اللهُ سُبْحَانَه بالمُسَلَّماتِ التِي يُقِرُونَ بِها، فَيَقُولُ لِنَبيّه الكَرِيمِ: اللهُ مَنْ فيها إنْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟

(٨٥) ـ إِنَّهُمْ سَيَقُولُون إِنَّ مَالِكَها، وخَالِقَها، ومُدَبِّرَهـا هو اللهُ تَعـالى، ولِيَّنَهم مَعَ ذٰلِكَ لا يَـذْكُرُونَ هـذهِ الحَقِيقَةَ حينمـا يَتَوَجَّهُــونَ بالعِبَـادَةِ

(السَّمَاوَاتِ)

ُ(٨٦) ـ وَقُلُ لَهُم: مَنْ خَلَقَ السَّمَاواتِ السَّبْعَ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَمَنْ هُو رَبُّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى. وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: العَرْشُ لا يُقَدِّرُ فَـ دْرُهُ أَحَدُ إلَّا اللهُ تَعَالَى.

(۸۷) - إنَّهُم سَيقُ ولُون: إِنَّ كُلَّ شيء في الوُجُودِ هو للهِ، وهو رَبُّهُ، ولَيْسَ لَهُم جَوابٌ غير هذا. فَقُلْ لَهُم: إِذَا كُنْتُم تَعْتَرِفُون بِأَنَّه رَبُّ السَّمَاواتِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ العَظِيم، أَفَلا تَخَافُون عِقَابَه، وتَحْذَرُونَ عَذَابَه في عِبَادَتِكُم مَعَهُ غَيْرَه، وإشْرَاكِكُم بِه، وإنْكَاركُم قُدْرَتَه على

عدابه في عِبَادِيْكُمْ مَعَهُ عَيْرُهُ، وإسرائِكُمْ بِهُ، وإلْكَارُكُمْ فَعَارُكُ طَنَّى إِغَادَةِ خَلْقِكُمْ إِغَادَةِ خَلْقِكُمْ ونَشْرِكُم، وحِسَابِكُم، في الآخِرَةِ؟ (٨٨) ـ قُـلْ لَهُم: مَنْ يَمْلِكُ كُلُّ شَيْءٍ في الوَجُودِ ومَنْ هـو المُسَيْطِرُ

المُسْتَعْلَي عَلَيْهِ، ومَنْ هو الذي يَسْتَطِيعُ بِقُوَّتِه، وسُلْطَانِه أَنْ يَبْسُطَ حِمَايَتَهُ (يُجِيرُ) على مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِه، فلا يَصِلُ إليهِ أَحَدٌ بِسُوءٍ، ولا يَمْلِكُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ أَنْ يُجِيرَ عَلَيْه، وأَنْ يَمْنَعَ أَمْرَ اللهِ مِنْ أَنْ يَصِلَ إلى مَنْ يَشَاءُ اللهُ وصولَ أَمْرِهِ إليهِ، فإنْ كَانَ لَكُمْ عِلْمٌ بِذَلِكَ فَأَجِيبُونِي؟

أَجَارَهُ. جَعَلَه في جِوَارِه، وشَمَلَهُ بِحِمَايَتِهِ.

المَلَكُوتُ \_ المُلْكُ الوَاسِعُ العَظِيمُ . هُـوَ يُجِيرُ \_ يُغِيثُ ويَحْمِي مَنْ يَشَاءُ ويَمْنَعُهُ .

لَوْ يَجْرِيرُ ـ يَنِيكُ وَيُصْبِي مَن يَسَاءُ وَلِلْ يُمْنَعُ . لا يُجَارُ عَلَيْدٍ ـ لا يُغَاثُ أَحَدُ مِنْهُ ولا يُمْنَعُ .

(٨٩) ـ فَسَيَعْتَرِفُونَ أَنَّ السَّيِّدَ العَظِيمَ ، الذي يُجِيرُ ولاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يُجِيرَ عَلَيْهِ، هـو اللهُ وَحْدَه ، لا شَرِيكَ لَـهُ في ذَلِكَ ، فَقُـلْ لَهُمْ : كَيْفَ تَذْهَبُ عُقُولُكُم ، وتُخْدَعُون وتُصْرَفُونَ عَنِ الحَقِّ إلى البَاطِل ، فَتَعْبُدُونَ مَعَ اللهِ غَيْرَهُ ، مَعَ اعْتِرَافِكُم أَنَّه لا رَبَّ سِواهُ فَتَكُونُون كَمَنْ سُحِرَتْ عُقُولُهم ، وَغَابَتْ عَنْ رُشْدِها؟

فانَّى تُسْحَرُون \_ فَكَيْفَ تُخْدَعُونَ عَنْ تَوْحِيدِهِ.

# نُ بَلْأَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَانِتَهُمْ لَكَندِبُونَ

# ٥ مَا أَتَّخَذَا لَنَّهُ مِن وَلِدٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ ومِنْ إِلَنهُ إِذَا لَّذَهَبَكُلُّ إِلَنهِ بِمَاخَلُقُ وَلِعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحُنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ

# عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةِ فَتَعَالَى ﴿ عَالِم ) (والشَّهَادَةِ) (فَتَعَالَى) عَمَّايُشْرِكُون

# 🕏 قُل زَّبِّ إِمَّا ثُرِينِي مَا يُوعَدُون

# نِ فَكَ تَعَمَّى نَى فِ ٱلْقَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَو

# و إِنَّاعَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَانِعِدُهُمُ لَوَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُولُولُولُولُولُولُ الل

# ا دُفَع بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةُ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ

### (أَتَيْنَاهُمْ) (لَكَاذِبُونَ)

(٩٠) ـ لَيْسَ الْأَمْرُ كمايَقُولُ هَوُلاءِ المُشْرِكُونَ (بَلْ)، ولا كَما يَزْعُمـونَ مِنْ أَنَّ مَا جَاءَهُم بِهِ رَسُولِهُم هُو مِنْ قَصَصِ الْأُوَّلِينِ وَأَحَادِيثِهُم، وَلَيْسَ مُنَزَّلًا مِنْ عِنْدِ اللهِ، والحَقِيقَةُ هِيَ أَنَّ مُحَمَّداً صَـادِقٌ وَأَنَّ الله هُوَ الـذي أَمَرَهُ بِإِبْلَاغِهِ إِلَى النَّاسِ، ودَعْوتِهِمْ إِلَى الأُخْذِ بِهِ، وإنَّهُم لَكاذِبُونَ فيما يَقُولُونَه وَيَزعُمُونَهُ، وفيما يَعْبُدُونَهُ مِنْ أَصْنَام ِ وأَوْثَانٍ.

#### (سُبْحَانَ)

(٩١) ـ يُنَزُّهُ اللهُ تَعالَى نَفْسَهَ الكَريمَةَ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ أَو شَريكُ في المُلْكِ والتَّصَرُّفِ والعِبَادَةِ، ويَقُولُ: إِنَّه لَوْ كَانَ هناكَ أَكْثَرُ مِنْ إِلَّهِ لَطَلَبَ كُلِّ مِنْهُم قَهْرَ الآخَرينَ، وَخِلَافَهُم، ولَحَـاوَلَ كُلُّ وَاحِـدٍ مِنْهُم أَنْ يُشْبِتَ سُلطَانَهُ، والاسْتِعْلاَءَ على غَيرِهِ، فَتَعَالى اللهُ عُلُوّاً كَبِيراً، وتَنَزَّهَ عَمّا يَقُولُه الظَّالِمُونَ المُعْتَدُونَ في دَعْوَاهُم الوَلَدَ، والشَّريكَ لَهُ.

(٩٢) ـ وَإِنَّهُ يَعْلَمُ مَا يَغِيبُ عَنِ الْمَخْلُوقَاتِ، ومَا يُشَاهِدُونَه، فَتَقَدُّسَ وَتَنزَّهَ وتَعالَى عَمَّا يَقُولُه الظَّالِمُون الجَاحِـدُون، وعَمَّا يَنْسبُونَه إليهِ مِنْ وُجُودِ الشُّريكِ والنَّذُّ والوَلَدِ.

(٩٣) ـ يَأْمُرُ اللهُ تعالى رَسُولَه الكريمَ بأنْ يَدْعُوَ بهذا الدُّعاءِ عِنْدَ حُلُولِ النَّقَم : فإذا عَاقَبْتَهُم يا ربّ وأنا شَاهِدٌ ذَلِكَ .

#### (الظَّالِمِينَ)

(٩٤) ـ فإنِّي أَتُوَسَّلُ إليكَ يَـا رَبِّ أَنْ لا تَجْعَلَنِي فِيهِم، وأَنْ لا تُهْلِكَنِي بِمَا تُهْلِكُهُم بِهِ.

(وكانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو فَيَقُـول: وإذا أرَدْتَ بِقَومٍ فِتنَـةٌ فَتَوَفَّني غَيْـرَ مَفْتُونِ). (أخرجَهُ أحمدُ والتّرمَذي).

(٩٥) - وَلَوْ شِئْنَا لأَرْيْنَاكَ مَا نُنْزِلُ بِهِم مِنَ الْعَذَابِ وَالْبَلَاءِ، فَإِنَّنَا قَادِرُونَ على ذَلِكَ، ولكِنَّنا نُؤخُّرُه حَتَّى يبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ.

(وقسد أَرَى اللهُ تَعالى رَسُولَه الكَرِيمَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ في مَعْرَكَةِ بَدْرٍ).

(٩٦) ـ ادْفَـع الأَذَى عَنْكَ بِالطُّريقَـةِ والخَصْلَةِ التي هيَ أُحْسَنُ: بِالإغْضَاءِ والصَّفْحِ عَنْ جَهْلَهِم، وَالصَّبْرِ على أَذَاهُم وَتَكْلَيبِهم بِمَا جِئْتَهُم بِهِ مِنْ رَبِّهِم، وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَصِفُ ونَنَا بِه، ويَنْجِلُونَنَا إِيَّـاهُ مِنَ الاَخْتِلاقِ والأَكَاذِيبِ، وبِمَا يَقُولُونَ فِيكَ، وسَنَجْزِيهِم على مَا يَقُولُونَ فلا يَحْزُنْكَ ذَلِكَ.

#### (هَمَزَاتِ) (الشَّيَاطِينِ)

(٩٧) - وَٱسْتَعِدْ باللهِ مِنَ الشَّيَاطِينِ، ومِنْ هَمَزَاتِهِم، ودَفَعَاتِهِم، ونَفْثِهِم، ونَفْثِهِم، ونَفْثِهِم، ونَفْثِهِم، ونَفْثِهِم، ونَفْثِهِم، لاَ تَنْفَعُ مِنَها، ولكنَّ الجيلُ، ولا يَنْقَادُونَ بالمَعْرُوف، والنَّبِيُ ﷺ مَعْصُومٌ مِنْها، ولكنَّ ذلك زِيَادَةً في التَّوَقِّي، وتَعْلِيمٌ لأُمَّتِه أَنْ يَتَحَصَّنُوا باللهِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّياطِينِ في كُلِّ حِينٍ.

تَتَحَصَّنُوا باللهِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّياطِينِ في كُلِّ حِينٍ.

أَعُودُ بِكَ \_ اعْتَصِمُ وأَمْتَنِعُ.

اعود بِك - اعتصِم وامتيع.

(٩٨) - وقُلْ أَعودُ بِكَ رَبِّي أَنْ تَحْضُرَنِي الشَّياطِينُ في شَيْءٍ مِنْ أَمْرِي، وأَعُودُ بِكَ مِنْ غَمْزَاتِهِم وَنَحْسَاتِهم. ويُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الاسْتِعَاذَةُ هُنَا مِنْ حُضُورِهم إِيَّاه سَاعَةَ الوَفَاةِ. وكَانَ الرَّسُولُ يَسْتِعِيدُ بِاللهِ مِنْ أَنْ تَحْضُرَهُ الشَّياطِينُ فِي عَمَلِ مِنْ أَعْمَالِهِ، ولا سِيَّما حِينَ الصَّلاةِ، وقِرَاءةِ القُرْآنِ، وحُلُولِ الأَجْلِ.

(٩٩) ـ ولا يَزَالُ الكَافِرُ يَجْتَرِحُ السَّيِّئَاتِ، ولا يُبَالِي بِمَا يَأْتِي وَمَا يَذَرُ مِنْ الآئَامِ والأَّوْزَارِ. حَتَّى إذا جَاءَهُ المَوْتُ، وعَايَنَ ما هو مُقْدِمُ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ ، وقَالَ: عَذَابِ اللهِ نَدِمَ على مَا فَرَّطَ في جَنْبِ اللهِ ، وقَالَ: رَبِّ ارجعُونِ لأَعْمَلَ صَالِحاً فِيمَا قَصَّرْتُ مِنْ عِبَادِيّكَ، وحُقُوق عِبَادِكَ.

#### (صَالِحاً) (قَائِلُهَا) (وَرَائِهِمْ)

(١٠٠) - إِنَّ الكَافِرَ يَسْأَلُ رَبَّهُ الرَّجْعَةَ إِلَى الدُّنْيَا لِيَعْمَلَ صَالِحاً، وَيَتَدَارَكَ مَا فَرَطَ مِنْهُ، وَلِيُصْلِحَ فِيمَا تَرَكَ مِنْ أَهْلِ وَمَالٍ . وَيَرُدُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ رَادِعاً وَزَاجِراً: إِنَّهُ لَا يُجِيبُهُ إِلَى طَلَبِهِ هَذَا (كَلَّ). فَهِي كَلِمَةٌ مَقُولَةٌ لاَ مَعْنَى لَهَا، يَقُولُهَا كُلُّ ظَالِم وَقْتَ الضِّيقِ والشَّدَّةِ، وَلَوْ رُدَّ لَعَادَ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، فَقَدْ كَانَ فِي الحَيَّاةِ، وجَاءَتُهُ الآيَاتُ فَلَمْ يَتَعِظْ بِهَا، وَلَمْ يَعْمَلْ كَانَ عَلَيْهِ، فَقَدْ كَانَ فِي الحَيَّاةِ، وجَاءَتُهُ الآيَاتُ فَلَمْ يَتَعِظْ بِهَا، وَلَمْ يَعْمَلُ صَالِحاً، وَيَقُومُ وَرَاءَهم حَاجِزٌ (بَرْزَخُ)، يَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الرُّجُوعِ إِلَى الدُّنْيَا، وَيَقُومُ وَرَاءَهم حَاجِزٌ (بَرْزَخُ)، يَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الرُّجُوعِ إِلَى الدُّنْيَا، وَيَقُومُ وَرَاءَهم حَاجِزٌ (بَرْزَخُ)، يَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الرُّجُوعِ إِلَى الدُّنْيَا، وَيَقُومُ وَرَاءَهم حَاجِزٌ (بَرْزَخُ)، يَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الرُّجُوعِ إِلَى اللَّنْيَا، وَيَقُولُ كَانَ لِكَاكَ إِلَى يَوْم يُعْمُونَ وَيُنْسَرُونَ.

(وَقَالَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ إِنَّ الْبَرْزَخَ المَقْصُودَ هُنَا هُوَ الفَسْرَةُ التي يَقْضِيها الأَمْوَاتُ فِي تُبُورِهِمْ، مِنْ يَوْم مَمَاتِهِمْ إِلَى يَوْم الحَشْرِ). مِنْ وَرَاثِهِمْ - أَمَامَهُمْ بَرْزُخٌ - حَاجِز دونَ الرَّجْعَةِ. ﴿ وَقُلِرَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ

٥ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعُضُرُونِ

وَ حَقَى إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ

﴿ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّا إِنَّهَا كِلِمَةٌ هُوَقَا بِلُهَا ۚ وَمِن وَرَابِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

#### (يَوْمَثِذِ)

(١٠١) ـ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةُ النُّشُورِ، قَامَ النَّاسُ مِنَ القُبُورِ، فَلاَ تَنْفَعُ الإِنْسَانَ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ قَرَابَةً، وَلَا يَسْأَلُ أَحَدُ عَنْ أَحَدٍ، فَلِكُلِّ الْمُرىءِ يَوْمَئِذِ شَأَنَّ يُغْنِيهِ.

الصُّورُ \_ قَرْنُ يُنْفَخُ فِيهِ فَيُحْدِثُ صَوْتاً.

(١٠٢) ـ والعَمَلُ هُوَ مِيزَانُ التَّقْدِيرِ عِنْدَ اللهِ، فَمَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ كَانَ مِنَ المُفْلِحِينَ الذين فَازُوا بِمَا سَعَوا إِلَيْهِ، فَنَجَـوْا مِنَ النَّارِ، وأَدْخلُوا الجَنَّةَ .

### (مَوَازِينُهُ) (فَأُوْلَئِكَ) (خَالِدُونَ)

(١٠٣) - وَمَنْ ثَقُلَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ فَأُولَئِكَ الذين خَابُوا وَهَلَكُوا، وَبَاثُووا بِالصُّفْقَةِ الخَاسِرَةِ، وَخَلَدُوا فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

#### (كَالْحُونَ)

(١٠٤) - تَلْفَحُ النَّارُ وُجُوهَهُم فَتَشْوِيها، وَتَتَقَلَّصُ شِفَاهُهُمْ، وَتَتَغَيَّرُ

كَالِحُونَ \_ عَابِسُونَ ، أو مُتَقَلِّصُو الشُّفَاهِ عَنِ الْأَسْنَانِ مِنْ أَثَرِ اللَّفْحِ . تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ \_ تَحْرِقَ .

(١٠٥) ـ وَيُقَالُ لِأَهْلِ النَّارِ تَوْبِيخًا وَتَقْرِيعًا لَهُمْ عَلَى مَا ارْتَكَبُوا مِنْ كُفْرٍ وَآثَـامٍ فِي الدُّنْيَا فَأُوصَلَهُمْ ذَلِكَ إِلَى نَـارِ جَهَنَّمَ: لَقَـدْ أَرْسَلْتُ إِلَيْكُمُّ الرُّسُلَ، وَأَنْزَلْتُ إِلَيْكُمُ الكُتُبَ، وَأَزَلْتُ شُبَهَكُمْ، فَلَمْ تَبْقَ لَكُمْ حُجَّةً، وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ بِآيَاتِي.

(١٠٦) - وَيَرُدُونَ قَائِلِينَ: يَا رَبِّ لَقد كَثْرُتْ مَعَاصِينَا التي أُوْرَثْتُنَا الشَّقَاءَ وَقَدْ قَامَتْ عَلَيْنَا الحُجَّةُ وَلِكِنَّنَا كُنَّا أَشْقَى مِنْ أَنْ نَنْقَادَ لَهَا، وَكُنَّا بِذَلِكَ ضَالِّينَ عَنْ طَرِيقِ الثُّوَابِ.

غَلَبَتْ عَلَيْنَا ـ اسْتَوْلَتْ عَلَيْنَا وَمَلَكَتْنَا.

شِقْوَتُنَا ـ شَقَاوَتُنَا، أُو لَذَّتُنَا وَشَهَوَاتُنَا.

# 🛈 فَإِذَانُفِخَ فِٱلصُّورِفَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُ مَ يَوْمَهِ ذِوَلَا يَسَاءَ لُوك

فَمَن تَقُلُتُ مَوَرِينُهُ مَا أُولَيْكَ هُمُ ﴿ (مَوَازِينُهُ) (فَأُولَئِكَ) ٱلْمُفْلِحُونَ

> الله وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ, فَأُولَتِبِكَ اللهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ ا أَنفُسَهُمْ فِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

عَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كْلِحُون

المَّم تَكُنْ ءَايَتِي تُنْلَى عَلَيْكُرْ فَكُنتُم بِهَاتُكَذِّبُوكَ

🔯 قَالُواْ رَبَّنَاعَلَبَتْ عَلَيْهَ نَاشِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ

إِنَّ رَبُّنَا ٓ أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدُّنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ

اللُّهُ قَالَ ٱخْسَتُواْفِيهَا وَلَاتُكَلِّمُونِ اللَّهِ عَالَهُ كُلِّمُونِ

انَّهُ وَكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي اللهِ عَبَادِي يَقُولُونِ رَبُّنَآءَامَنَّا فَأَغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ

ذِكْرِي وَكُنتُ مِ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ

اِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَاصَبُرُوۤا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آيِرُونَ

اللُّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلْعَادِينَ

(ظَالِمُونَ)

(١٠٧) ـ ثُمَّ يَقُولُونَ لِرَبِّهمْ: رَبَّنَا أُخْرِجْنَا مِنَ النَّـارِ، وَرُدَّنَا إِلَى الـدُّنْيَا،

فَإِنْ عُدْنَا إِلَى مَا كُنَّا عَلَيْهِ مِنَ الكُفْرِ وارْتِكَابِ الآثَـامِ ، فَنَحْنُ ظَالِمُـونَ

لَأَنْفُسِنَا مُسْتَحِقُونَ للْعُقُوبَةِ.

(١٠٨) - وَيَدُّدُ اللهُ تَعَالَى عَلَى الكُفَّارِ إِذَا سَأَلُوا الخُرُومَ مِنَ النَّارِ،

والرَّجْعَةَ إِلَى الدُّنْيَا، وَيَقُـولُ لَهُمْ: امْكُثُوا فِيهَـا صَاغِـرِينَ مُهَانِينَ أَذِلَّاءَ

واسْكُتُوا (اخْسَوُوا) وَلاَ تَعُودُوا إِلَى شُؤَالِكُمْ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا رَجْعَةَ لَكُمْ إِلَى

اخْسَوُوا فِيهَا ـ اسْكُتُوا سُكُوتَ ذِلَّةٍ وَهَوَانِ كَالْكِلَابِ.

(آمَنًا) (الرَّاجِمِينَ)

(١٠٩) ـ ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى مُذَكِّراً لِهَؤُلاءِ بِذُنُوبِهِمْ فِي الدُّنْيَا، وَبِاسْتِهْزَائِهِمْ بِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ وَأُولِيَاتُهُ: إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي آمَنُوا بِي وَبـرُسُلِي، وَكَانُوا َيَقُولُون: رَبُّنَا آمَنًا بِكَ، وَبِرُسُلِكَ، فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، وَأَنْتَ خَيْرُ

(١١٠) ـ فَتَشَاغَلْتُم بِهِمْ سَاخِـرِينَ مِنْهُمْ، وَدَأَبْتُمْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى نَسِيتُم ذِكْرِي، وَلَمْ تَخَافُوا عِقَابِي، وَكُنْتُم تَضْحَكُونَ مِنْهُم اسْتِهْزَاءٌ بِهِمْ.

سِخْرِيّاً ـ مَوْضِعاً لِلْهُزْءِ والسُّخْرِيَةِ

(الْفَائِزُ ونَ)

(١١١) ـ وَإِنِّي جَزَيْتُهُمْ عَلَى إِيْمَانِهِمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَكَافَأْتُهم عَلَى صَبْدِهِمْ عَلَى أَذَاكُمْ لَهُمْ، وَاسْتِهْزَائِكُم بِهِمْ، وَجَعَلْتُهُم الفَـائِزِينَ

بالسَّعَادَةِ والسُّلَامَةِ والجَنَّةِ والنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ.

(١١٢) - يُنَّبُّهُ الله تَعَالَى إِلَى مَا أَضَاعُوهُ، فِي عُمْرهِم القصِير فِي الدُّنْيَا، مِنْ طَاعَةِ اللهِ، وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، وَلَوْ صَبَرُوا مُدَّةً حَيَاتِهِم الدُّنْيَا

القَصِيرَةِ لَفَازُوا كَمَا فَازَ أُوْلِيَاءُ اللهِ المُتَّقُونَ.

وَيَقُولُ لَهُمْ تَعَالَى: كَمْ كَانَتْ مُدَّةً لَبْيْكُمْ وإِقَامَتِكُمْ فِي الدُّنْيَا مِنَ السُّنِينَ؟

(فَاسْأَل)

(١١٣) - فَيَقُولُونَ: إِنَّهُمْ لَبِثُوا فِي الأَرْضِ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَاسْأَلْ يَا

رَبُّنَا الحَفَظَةَ العَارِفِينَ بِأَعْمَالِ العِبَادِ، المُحْصِينَ لَهَا (العادِّينَ).

# نَ فَكَ إِن لِيَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوَأَنَّكُمُ اللَّهُ الْوَأَنَّكُمُ اللَّهُ اللَّالِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللِّلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالْمُواللِمُ اللَّالِمُ الللِّلْمُلِمُ الللْ

# الَّهُ أَفَكُمْ عَبَيْنُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا الْمُ الْمُحَدِّدِينَ الْمُؤْجَعُونَ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرْجَعُونَ الْمُ

# ﴿ فَتَعَكَى اللَّهُ الْمَاكُ الْحَقُّ لَآ إِلَهُ اللَّهِ الْحَقُّ لَآ إِلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَمَن يَدْعُ مَعُ ٱللَّهِ إِلَى هَاءَ اخْرَلَا بُرُهَ مَنَ لَهُ بِهِ عَ فَإِنَّمَا حِسَا بُهُ وَعِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّتُ هُ لَا يُفْ لِحُ ٱلْكَفِرُونَ

#### (قَالَ)

(١١٤) - وَيَقُولُ لَهُمْ تَعَالَى: إِنَّكُمْ لَبِئْتُمْ مُدَّةً يَسِيرَةً عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ، وَلَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تُدُّيرٍ، وَلَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تُدْرِكُونَ لَمَا آثَوْتُم الزَّائِلَ الفَانِي، عَلَى الدَّائِم البَاقِي، وَلَمَا تَصَرَّفُتُم هَذَا التَّصَرُفَ السَّيِّءَ الذي اسْتَوْجَبَ سَخَطَ اللهِ عَلَيْكُم فِي يَلْكَ المُدَّةِ السِّيرَةِ، وَلَوْ أَنَّكُم صَبَرْتُم عَلَى عِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ، كَمَا فَعَلَ المُؤْمِنُونَ لَفَوْتُم كَمَا فَعَلَ المُؤْمِنُونَ لَفَوْتُم كَمَا فَعَلَ المُؤْمِنُونَ لَفَوْتُم كَمَا فَازُوا.

### (خَلَقْنَاكُمْ)

(١١٥) - هَلْ ظَنَنْتُمْ أَيُّهَا الأَشْقِيَاءُ أَنَّنَا خَلَقْنَاكُمْ لَعِباً وَبَاطِلاً (عَبَثاً)، وَأَنَّنَا لَا حِكْمَةَ لَنَا فِي خَلْقِكُمْ ؟ إِنَّنَا لَمْ نَخْلُقْكُمْ عَبَثاً وَلاَ بَاطِلاً لِلَّعِبِ والتَّسْلِيَةِ، وَإِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ لِتَعْبُدُوا اللهَ، وَتُقِيمُوا أَوَامِرَهُ، فَهْلُ حَسِبْتُمْ أَنَّكُمْ لاَ تَرْجِعُونَ إِلَيْنَا فِي الآخِرَةِ لِنُحَاسِبَكُم عَلَى أَعْمَالِكُمْ؟

(وَقِيلَ بَلْ مَعْنَى الآيَةِ هُوَ: هَلْ تَظُنُّونَ أَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِتَعْبَثُوا وَتَلْعَبُوا كَمَا خُلِقَتِ البَهَاثِمُ، لَا ثَوَابَ وَلَا عِقَابَ؟)

#### (فَتَعَالَى)

(١١٦) - فَتَعَالَى اللهُ وَتَقَدَّسَ وَتَنزَّهُ عَنْ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئاً عَبَثاً، فَإِنَّهُ المَلِكُ الحَقُّ المُنزَّهُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَرَبُّ العَرْش، الحَقُّ المُنزَّهُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَرَبُّ العَرْش، (وَالعَرْشُ هُو سَقْفُ جَمِيعِ المَخْلُوقَاتِ) فَهُـوَ تَعَالَى المُهَيْمِنُ المُسَيْطِرُ عَلَى جَمِيعِ مَا فِي الوُجُودِ، وَهُوَ الكَرِيمُ.

(وَقِيلَ إِنَّ الْكَرِيمُ هُنَا صِفَةُ لِلْعَرْشِ ، وَتَعْنِي أَنَّهُ البَدِيعُ الحَسَنُ البَهِيُّ المَنْظَر).

فَتَعَالَى اللَّهُ ـ ارْتَفَعَ بِعَظَمَتِهِ، وَتَنَزَّهَ عَنِ العَبَثِ.

#### (آخَرَ) (بُرْهَانَ) (الْكَافِرُونَ)

(١١٧) ـ يَتَوَعَّدُ اللهُ تَعَالَى مَنْ أَشْرَكَ بِعِبَادَتِهِ أَحَدَاً سِوَاهُ فَيَشُولُ: إِنَّ مَنْ أَشْرَكَ بِعِبَادَتِهِ أَحَدَاً سِوَاهُ فَيَشُولُ: إِنَّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ سِوَاهُ، وَعَبَدَ مَعَهُ غَيْرَهُ، وَلاَ بُرْهَانَ لَهُ عَلَى صِحَةٍ ذَلِكَ، وَلاَ دَلِيلَ فَإِنَّ اللهَ يُحَاسِبُهُ عَلَى ذَلِكَ وَيُوَفِّيهِ مَا يَسْتَحِقَّهُ مِنْ جَزَاءٍ، وَلاَ يُفْلِحُ الكَفَّارُ، وَلاَ يَنْجُونَ مِنَ العِقَابِ.

(١١٨) ـ ثُمُّ أَرْشَدَ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ والمُؤْمِنِينَ إِلَى هَذَا الدُّعَاءِ. فَقُلْ يًا أَيُّهَا الرَّسُولُ: يَا رَبِّ اغْفِرْ (أَيِ امْحُ ذَنْبِي واَسْتُرْهُ عَنِ النَّاسِ)، وَارْحَمْ (أي سَدَّدُ خُطَايَ وَوَفَقْنِي فِي الأَقْوَالِ والأَفْعَالِ)، وَأَنَّتَ يَا رَبِّ خَيْرُ مَنْ رَحِمَ ذا ذَنْبٍ، فَقَبِلَ تَوْبَتَهُ، وَتَجَاوَزَ عَنْ عِقَابِهِ.



#### (أَنْزَلْنَاهَا) (فَرَضْنَاهَا) (آياتِ) (بَيِّنَاتِ)

(١) - يُنَبَّهُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَه إِلَى الاعْتِنَاءِ بِهَـذِهِ السَّورَةِ التِي أَنْزَلَهَا عَلَى رَسُولِهِ الكَريم ، وَقَدَّرَ فِيهَا الحُدُودَ والأَحْكَامَ عَلَى أَتَمَّ وَجْهٍ ، وَبَيْنَ فِيهَا أَدِلَةَ التَّوْحِيدِ وَبَيْنَاتِهِ الوَاضِحَةَ لِيُعِدَّهُم بِلذَلِكَ إِلَى الهُدَى والاتَّعَاظِ ، والعَمَل بِمَا جَاءَ فِيهَا مِنْ أَوَامِرَ ، والانْتِهَاءِ عَمَّا جَاءَ فِيهَا مِنْ نَوَاهٍ وَزَوَاجِرَ ، لِتَتَحَقَّقَ لَهُم السَعَادَةُ في الدُّنيَا والآخِرَةِ .

فَرَضْنَاها - أَوْجَبْنَا أَحْكَامَهَا عَلَيْكُم، أَوْ قَدَّرْنَاهَا.

#### (وَاحِدٍ) (الآخِرِ) (طَائِفَةٌ)

(٢) - فَهَذِهِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ فِيهَا حُكْمُ الزَّانِي فِي الحَدِّ فَالزَّانِي إِذَا كَانَ بِكُراً - ذَكَراً كَانَ أَوْ أَنْنَى - وَهُوَ حُرَّ بَالِغُ عَاقِلٌ فَحَدُّهُ مِثَةُ جَلْدَةٍ كَمَا فِي الْآيَةِ. وَيَرَى جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ أَنْ يُغَرَّبَ سَنَةً عَنْ مَوْطِنِهِ، إِنْ شَاءَ الإمَامُ تَغْرِيبَهُ (أَي نَفْيَهُ مِنْ مَوْطِنِهِ). أَمَّا إِذَا كَانَ الزَّانِي مُحْصَناً، وَهُوَ الذي سَبَقَ لَهُ الوَطْءُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ ، فَإِنَّهُ يُرْجَمُ بالحِجَارَةِ حَتَّى المَوْتِ. فَحُكْمُ الزَّانِي المُحْصَنِ مَأْخُوذُ مِنَ السُنَّةِ، فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِرَجْمِ الْمُراة مُحْصَنة زَنَت المَحْصَنِ مَأْخُوذُ مِنَ السُنَّةِ، فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِرَجْمِ الْمُراة مُحْصَنة زَنَت

وَيَثْبُتُ الزُّنَى بِالإِقْرَارِ، أَوْ بِحَبَلِ المَرْأَةِ بِلاَ زَوْجٍ مَعْرُوفٍ لَهَا، أو بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ مِنَ الشُّهُودِ العُدُولِ يَرَوْنَهَا فِي حَالَةِ الفِعْلُ .

(وَقَالَ بَعْضُ الْأَثِمَّةِ: إِنَّهُ يَجِبُ الجَّلْدُ مَعَ الرَّجْمَ عَمَلًا بِالنَّصِّ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الأَئِمَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى عَدَم وُجُوبِ الجَلْدِ مَعَ الرَّجْمِ لِأِنَّ عُقُوبَةَ الرَّجْمِ الْإِنَّ عُقُوبَةَ الرَّجْمِ أَشَدُّ مِنْ عُقُوبَةِ الجَلْدِ).

# 

الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَجِدِ مِّنْهُمَامِاْتَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوَقِّمْنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلِيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِهَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَيُنَبَّهُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِم أَلَّا تَأْخُذَهُمْ رَأَفَةٌ بِالزُّنَاةِ فِي تَطْبِيقِ حُكْمِ اللهِ وَشَرْعِهِ، لَأِنَّ مِنْ مُقْتَضَى الإِيْمَانِ إِيثَارَ مَرْضَاةِ اللهِ عَلَى مَرْضَاةِ النَّاسُ ، فَإِذَا رُفِعَتِ الحُدُودُ إِلَى السَّلْطَانِ فَتُقَامُ وَلاَ تُعَطَّلُ . (وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: تَعَافوا الحُدُودَ بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدِّ فَقَد (وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: تَعَافوا الحُدُودَ بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدِّ فَقَد وَجَاءَ فِي

فَإِذَا كُنْتُم تُؤْمِنُونَ بِاللهِ، واليَوْمِ الآخِرِ، فَافْعَلُوا مَا أَمَرَكُمْ بِهِ اللهُ مِنْ إِفَامَةِ الحَدُّ عَلَى الزُنْـاةِ، وشَدِّدُوا عَلَيْهِم الضَّـرْبَ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ الضَّـرْبُ مُبرِّحاً، لِيَرْتَدِعَ مَنْ يَصْنَعُ مِثْلَهُمْ.

ثُمَّ أَمَـرَ اللهُ تَعَـالَى بِـأَنْ يَكُــونَ تَنْفِيــذُ الحُــدُودِ عَــلاَنِيـَـةً، وَأَنْ يَشْهَـدَهُ طَائِفَةُ مِنَ المُؤْمِنِينَ لأَنَّهُ يَكُونُ أَبْلَغَ فِي زَجْرِ النَّاسِ، وَأَنْجَعَ فِي رَجْرِ النَّاسِ، وَأَنْجَعَ فِي رَدْعِهِمْ، وَيَكُونُ تَقْرِيعاً وَتَوْبِيخاً وَفَضِيحَةً إِذَا كَانَ النَّاسُ حُضُوراً.

الطافِقَةُ \_ تَشْمَلُ الوَّاحِدَ فَمَا فَوقَ، وَقَالَ أَبِنُ عَبَّاسِ إِنَّهَا تَشْمَلُ الأَرْبَعَةَ فَصَاعِداً.

(٣) ـ الزَّانِي لا يَطَأَ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَلاَ يُطَاوِعُهُ فِي فِعْلِ الزَّنَى إِلاَّ زَانِيَةُ عَاصِيَةً، أَوْ مُشْرِكَةً لاَ تَعْتَقِدُ حُرْمَةَ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ الزَّانِيَةُ لاَ يَطُوُهَـا وَلاَ يَنْكِحُهَا إِلَّا عَاصِ بِزِنَاهُ، أَوْ مُشْرِكَ لا يَعْتَقِدُ بِتَحْدِيمِ الزِّني.

(وَقَالَ ابنُ عَبَّاسِ: لَيْسَ هَـذَا بِالنَّكَاحِ إِنَّمَا هُـوَ الجمَاعِ، لاَ يَزْنِي بِهِا إِلاَّ زَانٍ أُو مُشْرِكُ). وَقَـدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَى المُوْمِنِينَ تَعَاطِي الزَّنَى، والتَّزُوجَ بِالبَغَايَا، أَوْ تَرْوِيجَ العَفَائِفِ مِنَ النَّسَاءِ بِالفُجَّارِ الرُّنَاةِ مِنَ السِّابِ بِالفُجَّارِ الرُّنَاةِ مِنَ الرِّجَالِ، إِلَّا إِذَا حَدَثَتْ تَوْبَةً. فَإِنَّهُ يُسْمَحُ لِلتَّاثِبِمِنَ الزِّنِي بِالزَّوَاجِ مِنَ الحَرَائِرِ الرَّفَةُ أَنْ

## (الْمُحْصَنَاتِ) (ثَمَانِينَ) (شَهَادَةً) (وَأُولَئِكَ) (الْفَاسِقُونَ)

(٤) - فِي هَــذِهِ الآيةِ يُبِيِّنُ اللهُ تَعَـالَى حُكْمَ الذينَ يَتَّهِمُــونَ المُحَصَنَاتِ الْعَفِيفَاتِ بالرِّنَا (وَهُنَّ الحَرَائِرُ البَالِغَاتُ العَفِيفَاتُ). وإِذَا كَانَ المَقْلُوفُ رَجُلاً يُجْلَدُ قَاذِفُه أَيضاً. فَإِذَا أَقَامَ القَاذِفُ البَيِّنَةَ عَـلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ، دَرَأ ذَلِكَ الحَدَّ عَنْهُ. فَإِذَا لَمْ يَأْتِ القَاذِفُ بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ يَشْهَدُونَ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَهُ، وَيُثْبِتُونَ صِحَّةَ دَعْوَاهُ ﴿ فَإِنَّهُ يُحْكُمُ عَلَيهِ بِثَلَاثِ عُقُوبَاتٍ:

( الزَّافِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّازَانِ أَوْمُشْرِكُ ۗ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمَ يَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءً فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَانَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهْدَةً أَبِدًا وَأُوْلَئِيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ

- ـ يُجْلَدُ ثُمَانِينَ جَلْدَةً.
  - ـ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ.
- ـ يُعَدُّ فَاسِقاً لَيْسَ بِعَدْل لاَ عِنْدَ اللهِ وَلاَ عِنْدَ النَّاسِ. يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ـ يَقْذِفُونَ العَفِيفَاتِ بِالزِّنَى.
- (٥) ـ واسْتَثْنَى الله تَعَالَى مِنَ العُقُوبَتَيْنِ الأَخِيرَتَيْنِ الذين تَابُوا، وَرَجَعُوا عَمَّا قَالُوا، وَنَدِمُوا عَلَى مَا تَكَلَّمُوا بِهِ، وأَصْلَحُوا أَحْوَالَهُمْ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى سَتَّارٌ لِذُنُوبِهِمْ، رَحِيمٌ بِهِمْ، فَيُزِيلُ عَنْهُمْ ذَلِكَ العَارَ الذي لَحِقَ بِهِمْ بِعَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتَهِمْ، وَوَسْمِهِمْ بِعِيْسَمِ الفُسُوقِ.

وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَةُ حَوْلَ مَدَى أَثْرِ التَّوْبَةِ: هَـْلْ تَشْمَلُ الفِسْقَ وَرَدَّ الشَّهَـادَةِ معاً، أم الفِسْقَ فَقَط ؟

- ـ فَقَالَ الْأَئِمَةُ: مَالِكٌ وَأَحْمَدُ والشَّافِعِيُّ: إِنَّ القَاذِفَ إِذَا تَابَ ارْتَفَعَ عَنْهُ حُكْمُ الفِسْقِ، وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.
- وَقَـالَ أَبُو حَنِيفَـة: إِنَّ الاسْتِثْنَاءَ الـوَارِدَ فِي الآيَةِ يَعُـودُ لِلجُمْلَةِ الآخَيرَةِ فَقَطْ ، فَيْرْتَفِعُ الفِسْقُ بِالتَّوْبَةِ وَيَبْقَى مَرْدُودَ الشَّهَادَةِ.
- ـ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ والضَّحَّاكُ: لاَ تُقْبَل شَهَادَتُه وإِنْ تَابَ إِلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ عَلَى نَفْسِه أَنَّهُ قَدْ قَالَ البُهْتَانَ فَحِينَثْذِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.

## (أَزْوَاجَهُمْ) (فَشَهَادَةً) (شَهَادَاتٍ) (الصَّادِقِينَ)

(٦) - هَذِهِ الآيَةُ وَمَا بَعْدَها تَتَعَلَّقُ بِاللَّعانِ، وَفِيهَا مَخْرَجُ لِلأَزْوَاجِ إِذَا اتَّهَمُوا زَوْجَاتِهِم بِالزَّنَى، وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا إِقَامَةَ البَّيْنَةِ عَلَى زِنَاهُنَّ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ، فَيُحْضِرُ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ إِلَى الإِمَامِ، فَيَدَّعِي عَلَيْهَا بِمَا رَمَاهَا بِهِ، فَيَحَلَّفُهُ الحَاكِمُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لِمَنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ النَّانِي وَهَذِهِ الشَّهَادَاتُ الأَرْبَعُ تُقَابِلِ شَهَادَةَ الشُهَداءِ الأَرْبَعَةِ الذينَ جَعَلَ الله تَعَالَى شَهَادَةً الأَرْبَعَةِ الذينَ جَعَلَ الله تَعَالَى شَهَادَة مَا كَافِيةً لِإِثْبَاتِ الزَّنِي.

#### (وَالْخَامِسَةُ) (لَعْنَةَ) (الْكَاذِبينَ)

(٧) - وَيُحَلِّفُهُ فِي المَرَّةِ الخَامِسَةِ: أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ. فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ بَانَتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ، وَحَرُّمَتْ عَلَيْهِ أَبَداً. وَيُعْطِيها مَهْرَها، وَيَتَوَجَّبُ عَلَيْها حَدُّ الزِّنِي إِنْ سَكَتَتْ عَلَى مَا رَمَاهَا بِهِ زَوْجُها.

فِي إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ الْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ

وَالَّذِينَ يَرَمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمُّمُ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكُن لَمُّمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُل

وَ الْخَنْمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَندِيينَ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَندِيينَ

(وَيَدْرَأُ) (شَهَادَاتٍ) (الْكَاذِبِينَ)

(٨) - وَلاَ يَدْوَأُ عَنْهَا إِقَامَةَ حَدِّ الزِّنِي عَلَيْهَا (وَهُوَ الرَّجْمُ) إِلاَّ أَنْ تُلاَعِنَ،
 فَتَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باللهِ عَلَى أَنَّ زَوْجَها مِنَ الكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِن النِّنْي.

يَدْرأُ عَنْهَا العَذَابَ .. يَدْفَعُ عَنْهَا عُقُوبَةَ الرَّجْمِ .

(وَالْخَامِسَةَ) (الصَّادِقِينَ)

(٩) ـ وَتَحْلِفُ فِي المَرَّةِ الخَامِسَةِ أَنَّهَا تَسْتَحِقُ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ زَوْجُها مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزَّني. والمَغْضُوبُ عَلَيْهِ هُوَ الذي يَعْلَمُ الحَقَّ ثُمَّ يَحِيدُ عَنْهُ لِذَلِكَ خَصَّهَا اللهُ تَعَالَى بالغَضَبِ لِأَنَّ الغَالِبَ أَنَّ الرَّجُلَ لاَ يَتَجَشَّمُ فَضِيحَةً أَهْلِهِ وَرَمْيَها بالزَّنَى إِلاَّ وَهُـوَ صَادِقُ مَعْدُورٌ، وَهِي تَعْلَمُ صِدْقَةً فِيمَا رَمَاهَا بِهِ.

(١٠) - وَلَوْلاَ تَفَضَّلُ اللهِ تَعَالَى، وَلَوْلاَ رَحْمَتُهُ بِكُمْ يَا أَيُهَا المُؤْمِنُونَ فِي قَبُولِ تَوْبَتِكُم فِي تَفَرْعِهِ، وَفِعْلِهِ، وَحُكْمِهِ، وَمِنْهَا مَا شَرَعَهُ لَكُم مِنَ اللَّعَانِ، لَفَضَحَكُمْ، وَلَعَاجَلَكُمْ بالعُقُوبَةِ. وَلَكِنَّهُ سَتَرَ عَلَيْكُمْ، وَلَعَاجَلَكُمْ بالعُقُوبَةِ. وَلَكِنَّهُ سَتَرَ عَلَيْكُمْ، وَلَعَاجَلَكُمْ بالعُقُوبَةِ. وَلَكِنَّهُ سَتَرَ عَلَيْكُمْ، وَدَفَعَ عَنْكُم الحَدَّ باللِّعَانِ، إِذْ لَوْ لَمْ يَشْرَعُ ذَلِكَ لَوَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ حَدُّ القَذْفِ، مَعَ أَنَّ قَرَائِنَ الأَحْوَالِ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ، لأَنَّهُ لَا يَفْتِيحَةِ. لاَنَّهُ عَلَى صِدْقِهِ، لأَنَّهُ لَا يَفْتِيحَةٍ.

وَلَوْ جَعَلَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ مُوجِبَةً لِحَدِّ الزِّني وَحْدَهَا، لَكَثُرَ افْتِرَاءُ الأَزْوَاجِ عَلَى زَوْجَاتِهِمْ لِضَغِينَةٍ قَدْ تَكُونُ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَمِنْ ثُمَّ جَعَلَ شَهَادَاتِ كُلِّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ مَعَ الجَزْمِ بِكَذِبِ الآخَرِ تَدْرَأً عَنْهُ العُقُوبَةَ الدُّنْيَويَّةَ.

(وَرُوي أَنَّ سَبَبَ نُـرُولَ آيَـةِ اللَّعَانِ، هُـو أَنَّهُ لَمَا نَـزَلَتْ آيَـةُ اللَّهَ ذُفِ (والذينَ يَـرْمُونَ الـمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَـأَتُـوا بِـأَرْبَعَةِ شُههَاءً). القَـذْفِ (والذينَ يَـرْمُونَ الـمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَـأَتُـوا بِـأَرْبَعةِ شُههَاءً). جَـاءَ رَجُـلًا عِنْدَ امْرَأَتِهِ، فَسَمِعَ بِأَذْنِهِ، وَرَأَى بِعَيْنِهِ، فَلَمْ يَتَعَرَّضْ فَوَجَدَ رَجُلًا عِنْدَ امْرَأَتِهِ، فَسَمِعَ بِأَذْنِهِ، وَرَأَى بِعَيْنِهِ، فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ، وَجَاءَ إِلَى الرَّسُولِ فَأَعْلَمُهُ بِمَا رَأَى وَسَمِعَ، فَاعْتَبَرَ الرَّسُولُ ذَلِكَ القَوْلَ قَـذْفاً مِنْهُ بِحَقِّ زَوْجَتِهِ، وَطَـالَبَهُ بِإِقَامَـةِ البَيْنَةِ أَو ذَلِكَ القَوْلُ سَيَأُمُو بِحَدِّهِ حَدَّ القَدْفِ. فَقَالَ الرَّجُلُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَى الرَّسُولَ سَيَأُمُو بِحَدِّهِ حَدًّ القَدْفِ. فَقَالَ الرَّجُلُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَى الرَّسُولَ سَيَأُمُو بِحَدِّهِ عَدْ القَدْفِ. فَقَالَ الرَّجُلُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَى البَيِّنَةَ أَوْ حَدِّ فِي ظَهْرِكَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: والذي بَعَثَلَ بالحَقِّ إِنِي لَصَادِقَ، البَيِّنَةُ أَوْ حَدِّ فِي ظَهْرِكَ. فَقَالَ الرَّجُلِ وَزَوْجِهِ فَشَهِدَ الرَّجُلُ، والنَّيِّ يَقُولُ وَلَيْ يَهُولُ الرَّبُلُ مِنْ المَدِّلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَذِهِ السَّلَامُ يَقُولُ وَزَوْجِهِ فَشَهِدَ الرَّجُلُ، والنَّيُ يَقُولُ الآيَلِ فَارُولَ عِنْ فَالرَّالُ الرَّبُلُ مَا النَّبِيُ يَقُولُ الْاَيْلِي وَرَوْجِهِ فَشَهِدَ الرَّجُلُ، والنَّيُ يَقُولُ الرَّبُولُ ، والذِي يَعَوْلُ الرَّبُلُ مَا المَالَولُ إِلَى الرَّجُلِ وَزَوْجِهِ فَشَهِدَ الرَّجُلُ ، والذَي عَلَى الرَّبُلُ مَا النَبِيُ يَقُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَوْلَولُ إِلَى الرَّهُلُ وَوْقِهِ فَاللَّهُ الْمَالِي وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ الرَّهُ الْمَالُ الرَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَلَامُ الرَّهُ الْمَالِقُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْقَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللْمُعَلِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالِقُ الْمَالَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ

﴿ وَيَدْرَقُوا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَنَ تَشْهَدَ أَرْبَعَ الْهِ شَهَدَتِ إِلَّالِهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ الْ

وَالْخَاهِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا آلَهُ عَلَيْها آلَهُ عَلَيْها آلَهُ اللَّهُ عَلَيْها آلَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللِّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

( ) وَأَنَّ اللَّهُ تَوَّالُّ حَكِيمُ

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُ ويا لِإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُوْلا تَعْسَبُوهُ شَرَّا لَكُم بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُوْ لِكُلِّ الْمِي مِنْهُم مَّا اَكْسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِى تَوَلَّك كِبْرَهُ, مِنْهُمْ لَهُ, عَذَابُ عَظِيمٌ

لَهُ: إِنْ اللهَ لَيَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ، ثُمَّ قَامِتِ المَرْأَةُ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتِ الحَوْامِسَةُ وَقَفُوهَا، وَقَالُوا لَهَا: إِنَّهَا مُوجِبَةً، تُوجِبُ العَذَابَ عَلَيْكِ، فَتَلَكَّأْتُ، حَتَّى ظُنَّ أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفَضَحُ قَوْمِي سَائِرَ اليومِ، فَمَضَتْ وَحَلَفَتْ).

(جَاؤُوا) (امْرِيءٍ).

(١١) - هَـذِهِ الآيَـةُ أَشَـارَتْ إِلَى حَـدِيثِ الإِفْـنَكِ الـذي أَطْلَقَــهُ بَعْضُ المُنَافِقِينَ بِحَقِّ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهَـا. وَتَتَلَّخَصُ هَذِهِ القِصَّةُ فِي الآتي:

(كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا عَزَا أَجْرَى القُرْعَةَ بَينَ نِسَائِهِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهَا مِنْهُنَّ صَحِبَها فِي غَرْوَتهِ. وَفِي إِحْدَى الغَزَوَاتِ خَرَجَ سَهْمُ عَائِشَةَ رِضُوانُ اللهِ عليها، وَذَلِكَ بَعْدَما أُنْزِلَتْ آيةُ الحِجَابِ. فَلَمَّا فَرَغَ رَضُوانُ اللهِ عليها، وَذَلِكَ بَعْدَما أُنْزِلَتْ آيةُ الحِجَابِ. فَلَمَّا فَرَغَ الرَّسُولُ مِنَ العَدْزُوةِ قَفَلَ عَائِداً بِالجَيْشِ، وَلَمَّا دَنَوْا مِنَ المَدِينَةِ آذَنَ النَّاسَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ خَرَجَتْ عَائِشَةُ لِقَضَاءِ النَّاسَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَلَمَا آذَنَهُمْ بِالرَّحِيلِ خَرَجَتْ عَائِشَةُ لِقَضَاءِ بَعْض حَاجَتِهَا، حَتَّى جَاوَزَتِ الجيشَ. ثُمَّ عَادَتْ فالتَمَسَتْ عِقْداً لَهَا فَرَجَالُ الذِينَ كَانُوا يَحْمِلُونَهَا، فَاحْتَملُوا هَوْدَجَهَا فَرَحُلُوهُ عَلَى بَعِيرِهَا الرِّجَالُ الذِينَ كَانُوا يَحْمِلُونَهَا، فَاحْتَملُوا هَوْدَجَهَا فَرَحُلُوهُ عَلَى بَعِيرِهَا الذِي كَانَتْ تركَبُهُ، وهُمْ يحسَبُونَ أَنَّها فِيهِ (وَكَانَ النِّسَاءُ فِي ذَلِكَ الحِينِ اللَّرَجُالُ الذِينَ كَانَتْ تركَبُهُ، وهُمْ يحسَبُونَ أَنَّها فِيهِ (وَكَانَ النِّسَاءُ فِي ذَلِكَ الحِينِ اللَّيْ كَانَتْ تركَبُهُ، وهُمْ يحسَبُونَ أَنَّها فِيهِ (وَكَانَ النِّسَاءُ فِي ذَلِكَ الحِينِ خَفَافًا لَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ) فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الرِّجَالُ خَفَةً الوَرْنِ، فَبَعَنُوا الجَمَلُ وَسَارُوا.

أَمًّا عَائِشَةُ فَإِنَّهَا وَجَدَتْ عِقْدَهَا بَعْدَ أَنْ سَارَ الجَيْشُ، فَلَمَّا جَاءَتْ مَنَازِلَ الجَيْش وَجَدَتْهُ قَدْ ارْتَحَلَ، فَاتَجَهَتْ إِلَى المَكَانِ. الذي كَانَتْ تَشْزِلُ فِيهِ، وَفِي ظَنْهَا أَنَّ القَوْمَ سَيَفْتَقِدُونَهَا فَيَرْجِعُونَ للبحْثِ عَنْهَا. وَبَيْنَمَا كَانَتْ جَالِسَةً غَلَبْتُهَا عَيْنَاهَا فَنَامَتْ.

وَكَانَ صَفْوَانُ بنُ مُعَطِّل السَلَمِي - وَهُوَ مِنْ جُنْدِ الْمُسْلِمِينَ - قَدْ عَرَّسَ غَازِياً مِنْ وَرَاءِ الجَيْشِ فَأَدْلَجَ (سَارَ لَيْلاً) فَأَصْبَحَ عِنْدَ الْمَنْزِلِ الذي كَانَتْ عَائِشَةً فِيهِ، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ فَاقْتَرَبَ فَعَرفَ عَائِشَةً حِينَ رَآهَا، وَكَانَ قَدْ رَآهَا قَبُلَ الحِجَابِ، فَاسْتُرْجَعَ حَتَّى اسْتَيْقَظَتْ عَائِشَةُ، فَأَنَاخَ رَاحِلَتُهُ فَرَكِبَت، وَقَادَ الرَّاحِلَةُ وَسَارَ بِهَا حَتَّى أَتَى الجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا عَنْدَ الظَهِيرَة.

وَتَقُولُ عَائِشَةُ: واللهِ مَا كَلَّمَنِي كَلِمَةً وَاحِدَةً.

فَانْطَلَقَ المُنَافِقُونَ ـ وَعَلَى رَأْسِهِمْ رَأْسُ الكُفْرِ والنَّفَاقِ عَبْدُ اللهِ بنُ أَبَيِّ بنِ

سَلُولٍ \_ يَتَقَوَّلُونَ وَيُلَمِّحُونَ بِمَا يُثِيرُ الشُّبُهَاتِ فِي نُفُوسِ ضِعَافِ الإِيْمَانِ والذَّمَمِ، فَخَاضَ فِيهِ مَنْ خَاضَ. وَهَلَكَ فِيهِ مَنْ هَلَكَ.

ثُمُّ مَرضَتْ عَائِشَةُ بَعْدَ عَوْدَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى المَدِينَةِ، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ شيئاً مِمًّا يَتَقَوَّلُهُ المُنَافِقُونَ، وَقَدْ رَابَهَا مَا لَاحَظَتْهُ مِنْ أَنَّ الرَّسُولَ لَمْ يُظْهِرْ لَهَا مِن اللُّطْفِ فِي المُعَامَلَةِ مِثْلَمَا كَانَتْ تَراهُ مِنْهُ حِينَ تَشْتَكِي عِلَّةً. وَحِينَمَا بَدَأْتُ تَسْتَردُ صِحَّتَهَا، خَرَجَتْ مَعَهَا أَمُّ رَجُل مِنْ بَنِي المُطَّلِبِ اسْمُهُ مِسْطَحُ، وَهُوَ ابنُ خَالَةِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ يُنْفِقُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ مُقِلًّا مِنَ الْمَالِ. فَعَثُوتُ أَمُّ مِسْطَحٌ بِمُرْطِها فَقَالَتُ تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: بِنُسَمَا قُلْتِ تَسُبِينَ رَّجُلٌّ شَهِدَ بَدْراً! فَأَدْرَكَتْ أُمُّ مِسْطِح أَنَّ عَائِشَةَ لَا تَدْرِي مِمًّا يُقَالُ عَنْهَا شَيئاً، فَأَخْبَرتها بحديث الإفْكِ فَازْدَادَ مَرَضُها. وَاسْتَأْذَنَتْ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَنْ تَمْرَضَ فِي بَيْتِ أَبَوَيْها، فَأَذِنَ لَهَا. وَأَخَذَتْ تَبْكِي لَيْلَ نَهَارَ، وَلاَ تَجِدُ أُمُّهَا مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْهَا. وَأَرْسَلَ الرَّسُولُ إِلَى عَلَيَّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وإِلَى أَسَامَةَ بنِ زَيْدٍ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي أَمْرِ عَائِشَةَ. أُمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَى النَّبِيِّ بالذي يَعْلَمُهُ مِنْ بَراءَةِ أَهْلِهِ، وبِالذي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ مِنَ الودِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَهْلُكَ، وَلَا نُعْلَمُ إِلَّا خَيْراً، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ يُضَيِّق الله عَلَيْكَ، والنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرَاتٌ. وَسَأَلَ النَّبِيُّ جَارِيَتُهَا بَرِيرَةَ إِنْ كَانَتْ رَأَتْ مِنْ عَاثِشَةَ مَا يُريبُهَا، فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْراً قَطُّ أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنُّهَا جَارِيَةً حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّوَاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. فَقَامَ الرَّسُولُ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بِن أَبِيِّ بِن سَلُهِ لِ ، فَقَالَ وَهُوَ

فَقَامَ الرَّسُولُ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بِن أَبِي بِنِ سَلُول ، فَقَالَ وَهُوَ عَلَى المِشْبَر: (يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي إِلَّا خَيْـراً، وَقَدْ ذَكَـرُوا رَجُلًا مَـا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْـراً، وَقَدْ ذَكَـرُوا رَجُلًا مَـا عَلَىتُ أَهْلِي إِلَّا خَيْـراً، وَقَدْ ذَكَـرُوا رَجُلًا مَـا عَلَىتُ أَهْلِي إِلَّا خَيْـراً، وَقَدْ ذَكَـرُوا رَجُلًا مَـا عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي).

فَقَامَ سَعْدُ بَنُّ مُعَاذٍ سَيِّدُ الأَوْسِ فَقَالَ: أَنَّا أَعْذُرُكَ مِنْهُ يَّا رَسُولَ اللهِ، إِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنْ الخَزْرَجِ أَمَـرْتَنَا فَفَعَلْنَا مِنْ الخَزْرَجِ أَمَـرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ أَنْ أَمْرُتَنَا مِنْ الخَزْرَجِ أَمَـرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ.

فَقَامَ سَعْدُ بِنُ عُبَادَةَ، وَهُوَ سَيِّدُ الخَزْرَجِ، وَكَانَ رَجُلاً صَالِحاً، وَلَكِنَّ الحَمِيَّةَ قَد احْتَمَلَتْهُ، فَقَالَ لِسَعْدِ بِنِ مُعَاذٍ: كَذَبْت لَعَمْرُ اللهِ لا تَقْتُلُهُ ولا تَقْدُرُ عَلَى قَتْلِهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ، فَقَامَ أُسَيْدُ بِنُ حُضَيْرٍ، وَهُوَ ابنُ عَمَّ سَعْدِ بِنِ مُعَاذٍ، فَقَالَ لِسَعْدِ بِنِ عُبَادَةَ، كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقَ تُجَادِلُ عَن المُنَافِق.

فَثَارَ الْأَوْسُ والحَزْرَجُ حَتَّى هَٰمُّوا بِالاَقْتِتَالِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ فَلَمْ يَزَلِ الرَّسُولُ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، وَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ. ثُمَّ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بِيتِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ وَزَوْجَتُهُ وَعَائِشَةُ فِيهِ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ. وَقَدْ لَبِثَ شَهْراً لاَ يَجْلِسُ عِنْدَهُمَا، وَلاَ يُوحَى إِلَيْهِ شَيَّ فِي أَمْرِ عَائِشَةَ. وَبَعْدَ أَنْ جَلَسَ تَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ، وَقَـالَ: أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيْبَرَّنُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيْبَرَّنُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيْبَرَّنُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ الْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بَذُبُهِ وَتَابَ اللهُ عَلَيْهِ.

فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِأَبِيهَا أَجِبْ رَسُولَ اللهِ عَنِّى ، فَقَالَ واللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ . فَقَالَتْ فَقَالَتْ لِأَمِّهَا أَجِيبِي رَسُولَ اللهِ فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِلرَّسُولِ بِيَّةَ : واللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُم بِهِذَا الحَدِيثِ حَتَّى عَائِشَةً لِلرَّسُولِ بِيَّةً : واللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُم بِهِذَا الحَدِيثِ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفِسِكُمْ ، وَصَدَّقْتُمْ بِهِ ، فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةً ، والله يَعْلَمُ أَنِي بَرِيئَةً لَا تُصَدِّقُونَنِي ، وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ بِأَمْرٍ ، وَالله يَعْلَمُ أَنِي بَرِيئَةً لَا تُصَدِّقُونَنِي ، وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ بِأَمْرٍ ، وَالله يَعْلَمُ أَنِي بَرِيئَةً لَا تَصَدِّقُونَنِي ، فَوَاللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلّا كَمَّا قَالَ أَبُو يُوسُفَ: ﴿ فَصَبْرً جَمِيلُ واللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (١٠ . وَتَحَوَّلَتْ عَنْهُمْ إِلَى فِرَاشِها خَمِيلُ والله المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (١٠ . وَتَحَوَّلَتْ عَنْهُمْ إِلَى فِرَاشِها فَاصْطَجَعَتْ . فَبَلْمَا هُمْ جُلُوسٌ أَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَاتِ المَبْرِئَةَ لِعَائِشَةَ لَعَائِشَةً أَمًا الله عَلَيْهَا ، فَسُرِّي عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ وَضَحِكَ ، وَقَالَ لَهَا : (أَبْشِرِي يَا وَضُولُ اللهُ عَلَيْهَا ، فَسُرِّي عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ وَضَحِكَ ، وَقَالَ لَهَا : (أَبْشِرِي يَا عَلَيْشَةً أَمًا الله عَلَيْهَا ، فَشَرِّي عَنِ النَّبِي عَلَى فَضَالِهُ وَقَالَ لَهَا اللهُ عَلَيْهَا ، فَشَرِّي عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ وَضَعِكَ ، وَقَالَ لَهَا اللهُ عَلَيْهَا ، فَشَرِ الْكِي فَرَاثِهُ اللهُ عَلَيْهَا ، فَشَرِي عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ الْمُسْتِهُ الْمُ الله عَلَيْهَا ، فَلَوْ مَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْهَا ، فَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ وَلَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَبَعْدَ أَنْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَاتِ أَفْسَمَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ لاَ يُنْفِقَ عَلَى مِسْطَحِ أَبِداً، فَأَنْزَلَ اللهُ قَوْلُهُ: ﴿ وَلاَ يَأْتِلِ أُولُو الفَضْلِ مِنْكُم والسَّعَةِ أَن يُؤتُّوا أُولِي الفُّرْبَى ﴾ (٢) إلى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَي، فَوَرَجَعَ يُنْفِقُ لَكُمْ ﴾ (٢). فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ واللهِ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي، فَرَجَعَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح.

وَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَاتِ أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدَّ القَـذُفِ عَلَى رَجُلَيْنِ هُمَا حَسّانُ بنُ ثَابِتِ الأَنْصَارِيُّ، وَمِسْطَح، وَعَلَى امْرأةٍ هِيَ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ، فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُم ثَمَانِينَ جَلْدَةً.

وَمَعْنَى الآيَةِ: إِنَّ الذينَ جَـاؤُوا بِحَدِيثِ الإِفْكِ، وَهُوَ الكَـذِبُ والبُهْتَانُ وَالاَفْتِرَاءُ، هُمْ جَمَاعَةٌ مِنْكُم (عُصْبَةٌ) فَلاَ تَحْسَبوا أَنَّ فِي ذَلِكَ شَرَاً لَكُمْ وَفِئْنَةً، بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، فَهُوَ لِسَانُ صِدْقِ فِي الدُّنْيَا، وَرِفْعَةُ مَنَازِلَ فِي الآخِرَةِ، وَإِظْهَارُ شَرَفٍ لَكُمْ بِاعْتِنَاءِ اللهِ تَعَالَى بِعَائِشَةَ أُمَّ المُوْمِنِينَ، إِذْ أَنْزَلَ اللهُ بَرَاءَتَهَا فِي القُرْآنِ. وَلِكُلِّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي هَذَا الأَمْرِ

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية: ٢٢.

وَخَاضَ فِيهِ، وَرَمَى أُمَّ الْمُوْمِنِينَ بَشَيءٍ مِنَ الفَاحِشَةِ، جَزَاءُ مَا اجْتَرَحَ مِنَ الإِثْمِ، بِقَدَرِ مَا خَاضَ فِيهِ. فَمِنْهُمْ مَنْ تَكَلَّمَ، وَمِنْهُمْ مَنْ سَمِعَ وَضَحِكَ سُرُوراً بِمَا سَمِعَ، وَمِنْهُم مَنْ كَانَ ذَنْبُهُ أُقلَّ، وَبَعْضُهم مَنْ كَانَ ذَنْبُهُ أُكْبَر. والذِي تَوَلِّى مُعْظَمَ الإِثْمِ مِنْهُمْ (كِبْرَهُ) - وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بَنُ أَبِي بْنِ سَلُولٍ، وَلَا ذَكَانَ يَجْمَعُهُ ويُذِيعُهُ وَيُشِيعُهُ. . . لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ عَلَى ذَلِكَ. الإَنْكُ وَالْمَعْمُهُ اللهِ فَلُ مَا اللهِ فَلُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمِنْ اللهُ المُنْ اللهِ المُنْ اللهُ اللهِ اللهِ المُلْمِنْ المُلْمِنْ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُنْ المُلْمُلِمُ اللهِ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ اللهُ المِلْمُلْمُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْ

عُصْبَةً مِنْكُم - جَمَاعَةٌ مِنْكُم . تَوَلَّى كِثْرَهُ - تَوَلَّى مُعْظَمَةُ .

#### (المُؤْمِنَاتُ)

(١٢) - يُؤَدَّبُ اللهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيَةِ الْمُوْمِنِينَ فِي قِصَّةِ عَائِشَةَ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهَا، حَينَ أَفَاضَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ الإِفْكِ، فَقَالَ تَعَالَى: هَلَّا إِذْ سَمِعْتُمْ هَذَا القَوْلَ الذي رُمِيَتْ بِهِ أَمُّ المُؤْمِنِينَ، فَقِسْتُم ذَلِكَ الكَلاَمَ عَلَى أَنْ المُؤْمِنِينَ، فَقِسْتُم ذَلِكَ الكَلاَمَ عَلَى أَنْ المُؤْمِنِينَ أَوْلَى بِالبَرَاءَةِ مِنْهُ، أَنْ المُؤْمِنِينَ أُولَى بِالبَرَاءَةِ مِنْهُ، بِالأَحْرَى وَالأَوْلَى بِالبَرَاءَةِ مِنْهُ، بِاللَّحْرَى وَالأَوْلَى .

وَقَالَ تَعَالَى: هَلَّا ظَنَّ المُوْمِنُونَ الْحَيْرَ، فَأُمُّ الْمُوْمِنِينَ أَهْلُهُ وَأُولَى بِهِ. وَهَلَّ قَالُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ هَذَا كَذِبٌ ظَاهِرٌ عَلَى أُمَّ الْمُوْمِنِينَ، فَإِنَّ الذي وَقَعَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا يُرِيبُ، وَذَلِكَ أَنَّ عَائِشَةَ جَاءَتْ رَاكِبَةً جَهْرَةً عَلَى رَاحِلَةِ صَفْوَانِ بنِ المُعَطِّلِ السلمِي، فِي وَقْتِ الطَّهِيرَةِ، والجَيْشُ بِكَامِلِهِ يُشَاهِدُ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ مَعَهُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَنْفِي كُلَّ شُبْهَةٍ وَشَكَّ، وَلَوْ كَانَ فِي الأَمْرِ مَا يُرْتَابُ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ هَكَذَا جَهْرَةً.

(وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا أَيُوبِ الأَنْصَارِيَّ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَمُّ أَيُّوبٍ: يَا أَبَا أَيُّوبٍ أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِي عَائِشَةَ؟ قال: نَعَمْ وَذَلِكَ الكَذِّبُ. أَكُنْتِ فَأَعِلَةً ذَلِكَ يَا أُمَّ أَيُّوبٍ؟ قَالَتْ: لَا وَاللهِ مَا كُنْتُ لَأَفْعَلَهُ، فَقَالَ: فَعَائِشَةُ واللهِ

(وَقِيلَ إِنَّ هَذِهِ الآيَـةَ نَزَلَتْ فِي أَبِي أَيُّـوبٍ حَينَ قَالَ مَـا قَالَ لَـزَوْجَتِهِ أُمِّ أَيُّوبٍ).

#### (جَاؤُوا) (فَأُوْلَئِكَ) (الْكَاذِبُونَ)

(١٣) ــ هَلَّا جَاءَ الخَائِضُونَ فِي الإِفْكِ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ عَلَى ثُبُوتِ مَا قَالُوا، وَمَا رَمَوْها بِهِ، فَإِذَا لَمْ يَأْتِ هَؤُلَاءِ المُفْسِدُونَ بالشُّهَدَاءِ لإِثْبَاتِ مَا قَالُـوا فَهُمْ كَاذِبُونَ فِي حُكْم اللهِ تَعَالَى وَشَرْعِهِ.

## لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيرًا وَقَالُواْ هَلَذَا إِفْكُ ثُمِينٌ

لَّوْلَاجَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيَإِكَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيَإِكَ عِندَاللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ عِندَاللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ

#### (الآخِرَةِ)

(18) ـ وَلَوْلاَ تَفَضَّلُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْكُم بِبَيَانِ الْأَحْكَامِ ، وَلَوْلاَ رَحْمَتُهُ بِكُمْ فِي الدُّنْيَا بِعَدَم التَّعْجِيل بِالْعُقُوبَةِ ، وَفِي الآخِرَةِبِالْمَغْفِرَةِ ، لَنَـزَلَ بِكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بِسَبَبِ الخَوْضِ فِي هَذِهِ التَّهْمَةِ .

أَفَضْتُمْ فِيهِ لَخُضْتُمْ فِيهِ مِنْ حَدِيثِ الإِفْكِ.

(١٥) ـ فَقَدْ تَنَاقَلْتُمْ الخَبَرَ بِٱلْسِنَتِكُمْ، وَأَشَعْتُمُوهُ بَيْنَكُمْ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَكُمْ عِلْمُ مَعْتُمُوهُ بَيْنَكُمْ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَكُمْ عِلْمٌ بِصِحَّتِهِ، وَتَظُنُونَ أَنَّ هَذَا العَمَلَ هَيِّنُ، لَا يُعَاقِبُ اللهُ عَلَيْهِ عِقَابًا شَدِيداً.

(وَفِي الحَدِيثِ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يَدْرِي مَا تَبْلُغُ يَهْرِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمًّا بِيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ)، (رواهُ مسلمٌ والبخاري)

تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً ـ تَظُنُّونَهُ سَهْلًا لَا تَبِعَةَ فِيهِ .

#### (سُبْحَانَكَ) (بُهْتَانُ)

(١٦) - وَكَانَ يَنْبَغِي عَلَيْكُمْ عِنْدَ سَمَاعِ مَا أَشَاعَهُ المُنَافِقُونَ مِنْ حَدِيثِ الإَفْكِ والكَذِب والافْتِرَاءِ عَلَى أُمِّ المُؤْمِنِينَ الطَاهِرَةِ، أَنْ تَنْصَحُوا بِعَدَمِ الخَوْضِ فِيهِ لأَنَّهُ غَيْرُ لاَثِق بِكُمْ، وَأَنْ تَتَعَجَّبُوا مِنْ اخْتِرَاعِ هَـذَا النَّوْعِ مِنْ الكَذِب والبُهْتَانِ، وأَنْ تَقُولُوا: لاَ يَنْبُغِي لَنَا أَنْ نَتَفَوَّةَ بِهَـذَا الكَلامِ، وَلاَ أَنْ نَذَكُرَهُ لِأَحَدٍ تَنَزَّهُ اللهُ رَبُّنَا أَنْ يُقَالَ هَذَا الكَلامُ، عَلَي ابنةِ الصَّدِّيقِ وَلاَ أَنْ نَذْكُرَهُ لِأَحَدٍ تَنَزَّهُ اللهُ رَبُّنَا أَنْ يُقَالَ هَذَا الكَلامُ، عَلَي ابنةِ الصَّدِّيقِ زَوْجَةِ رَسُولَ اللهِ يَشِحُ فَمَا هُوَ إِلَّا كَذِبٌ وَبُهْتَانٌ، وَإِنَّنَا لَنَبْرَأَ إِلَى اللهِ رَبِّنَا وَمُنْ الْوَسِيلةَ فِي انْتِشَارِ هَذَا الْقَوْلِ الْكَارِبُ بَيْنَ المُؤْمِنِينَ.

سُبْحَانَكَ - تَعَجَّبُ مِن شَنَاعَةِ هَذَا الإِفْكِ. بُهْتَانً - كَذِبٌ يُحَيِّرُ سَامِعَهُ لِفَظَاعَتِهِ.

(١٧) - وَيَنْهَاكُمُ اللهُ تَعَالَى، وَيَعِظُكُم بِهَذِهِ المَمَوَاعِظِ التي تَعْرِفُونَ بِهَا عظمَ الذَّنْبِ، كَيْلاَ يَقَعَ مِثْلُ هَذَا مِنْكُمْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ الزَّمَانِ، إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ باللهِ وَشَرْعِهِ، وَمِمَّنْ يُعَظِّمُونَ رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ صِفَةَ الإِيْمَانِ

تَتَنَافَى مَعَ مِثل هَذِهِ المَعْصِيَةِ.

#### (الآياتِ)

(١٨) - وَيُنَزِّلُ اللهُ تَعَالَى لَكُمُ الآيَـاتِ الدَّالَـةَ عَلَى الأَحْكَـامِ وَاضِحَـةً جَلِيَّةً، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُصْلِحُ عِبَادَه، حَكِيمُ فِي شَرْعِهِ وَقَدَرِهِ.

# وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ

إِذْ تَلَقَوْنَهُ وَبِأَلْسِلَتِكُمْ وَتَقُولُونَ
بِأَفُوا هِكُومً اللَّسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ اللَّسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ اللَّسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ اللَّهِ وَتَحْسَبُونَهُ وَهَيّنَا وَهُوَعِنداً اللَّهِ عَظِيمٌ

ا وَلُولَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُومَّا يَكُونُ الْأَلَا اللَّهِ الْمُلَالِكُونُ الْمُلَالِكُونُ الْمُلَالِكُونُ الْمُلَالِكُونُ الْمُلَالُونُ الْمُلْكِذُا الْمُلْكِذُا الْمُلْمُ الْمُلْكِالُونُ الْمُلْكِذَا الْمُلْكِذَا اللّهُ الللّهُ اللّهُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّ

نَ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُ واللِمِثْلِهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمِثْلِهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَنَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ مَا لَلْأَيَنَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ مَا عَلِيمُ مَا عَلَيْهُ عَلِيمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ

إَنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ الْفَحِشَةُ فِي الَّذِينَ عَامَنُواْ هُمُ عَذَابُ أَلِمٌ فِي الدُّنْيَا وَٱلْاَحْرَةَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنشُهُ لَا تَعْلَمُونَ

نَ وَلَوْلَا فَضْ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُ وَثُ رَّحِيمٌ

التَّنْيعُواْ خُطُوَتِ
التَّنْيعُواْ خُطُوَتِ
الشَّيطُونِ وَمنيَّةِ عُخُطُونِ أَلْفَحْسَاءِ
الشَّيطُونِ وَمِنيَّةِ عُخُطُونِ أَلْفَحْسَاءِ
الشَّيطَونِ فَإِنَّهُ وَيأْمُرُ بِالْفَحْسَاءِ
وَالْمُنكُرِّ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُّ
وَرَحْمَتُهُ وَمازَكَ مِنكُر مِن أَحَدِ أَبداً
وَلَكِنَّ اللّهَ يُركِّي مَن يَشَاءُ وَاللّهُ
سَمِيعُ عَلِيهُ

﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُوْلِي ٱلْفُرْيَى وَالْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي

#### (الْفَاحِشَةُ) (آمَنُوا) (الآخِرَةِ)

(١٩) - إِنَّ الذَينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ، وَيِخَاصَّةٍ أُولِئِكَ الذينَ يَتَجَرَّوُونَ عَلَى رَمِي بَيْتِ النَّبُوِّةِ الكَرِيمِ، إِنَّمَا يَعْمَلُونَ عَلَى زَعْزَعَةِ ثِقَةِ الجَمَاعَةِ المُسْلِمَةِ بِالخَيْرِ والعِفَّةِ، وَعَلَى إِزَالَةِ التَّحَرُّجِ مِنْ ارْتِكَابِ الفَاحِشَةِ، وَخَلِكَ عَنْ طَرِيقِ الإِيْحَاءِ بِأَنَّ الفَاحِشَةَ شَاثِعَةٌ فِيهَا، وَبِذَلِكَ تَشِيعُ الفَاحِشَةُ فِي النَّفُوسِ، ثُمَّ تَشِيعُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الوَاقِع، فَهُولَاءِ لَهُمْ الفَاحِشَة مَنْ اللَّهُ فِي اللَّفُوسِ، ثُمَّ تَشِيعُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الوَاقِع، فَهُولَاءِ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمَ عَنْدَ اللهِ: فِي الدُّنْ إِقِامَةِ الحَدِّ عَلَيْهِم، واللَّعْنِ والدَّمَّ مِنَ النَّاسِ، وَفِي الآخِرَةِ بِعَذَابِ النَّارِ. وَمَنْ ذَا الذي يَرَى الظَّاهِرَ والبَاطِنَ، وَلاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيءٌ غَيْرُ اللهِ تَعَالَى العَلِيمِ الخَبِيرِ؟ فَرُدُّوا الْأَمُورَ إِلَى الله وَلاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيءٌ غَيْرُ اللهِ تَعَالَى العَلِيمِ الخَبِيرِ؟ فَرُدُّوا الْأَمُورَ إِلَى الله تَرْمُوا مَا لاَ عَلْمَ لَكُمْ بِهِ.

(٢٠) ـ فَلُوْلَا فَضْـلُ اللهِ عَلَيْكُم، وَلَوْلَا رَحْمَتُهُ بِكُمْ بَعْـدَ الـذي قِيـلَ، لَاهْلَكَكُم، وَلَكِنَّهُ تَعَالَى رَؤُوف بِعِبَادِهِ، رَحِيمٌ بِهِمْ، فَتَابَ عَلَى مَنْ تَابَ إِلَيهِ مِنْ هَذِهِ الفَضِيَّةِ، وَطَهَّرَ مِنْهُم مَنْ طَهَّرَ بِالحَدِّ الذِي أُقِيمَ عَلَيْهِ.

### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (خُطُوَاتِ) (الشَّيْطَانِ)

(٢١) - يَأْمُرُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ بِاللّا يَتَبعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَمَسَالِكَهِ، وَمَا يَأْمُرُ بِهِ أُولِيَاءَهُ، والشَّيْطَانُ إِنَّمَا يَأْمُرُ أُولِيَاءَهُ بِفِعْلِ الْفَاحِشَةِ وإِشَاعَتِهَا، وارْتِكَابِ المُنْكَرَاتِ، فَمَنْ اتَبَعَ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ جَرَّهُ إِلَى إِرْتِكَابِ هَذِهِ المُوبِقَاتِ. وَلَوْلاَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْزَقُ مَنْ يَشَاءُ التَّوْبَةَ، والرُّجُوعَ إِلَيْهِ، وَيُزَكِّي بِهَا النَّفُوسَ وَيُطَهِّرُهَا مِنْ شِرْكِهَا وَفُجُورِهَا وَدُنسِها، لَمَا تَطَهَّر وَيُرَكِّي بِهَا النَّفُوسَ وَيُطَهِّرُهَا مِنْ شِرْكِهَا وَفُجُورِهَا وَدُنسِها، لَمَا تَطَهَّر مِنْ يَشَاءُ التَّوْبَةُ وَالْوَبَالُ، وَلَعَاجَلَكُم مِنْ يَشَاءُ، وَاللهُ سَمِيعٌ لِأَقْوَالِ العِبَادِ، بَالْعُقُوبَةِ، وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ، وَاللهُ سَمِيعٌ لِأَقْوَالِ العِبَادِ، عَلِيمٌ بِمَنْ يَسْتَحِقُ مِنْهُم الهِدَايَةَ فَيهْدِيهِ.

خُطُوَات الشَّيْطَانِ - طُرُقهُ وَمُّذَاهِبُهُ وَآثَارُهُ الفَحْشَاءُ - مَا عَظُمَ قُبْحُهُ مِنَ الذَّنُوبِ المُنْكُرُ - مَا يُنْكِرُهُ الشَّرْعُ مَاذَكَى - مَا تَطَهَرَ مِنْ دَنَسِ الذَّنُوبِ.

### (أُولُو) (المسَاكِينَ) (الْمُهَاجِرِينَ)

(٢٢) ـ وَلَا يَحْلِفِ القَــادِرُونَ مِنْكُم عَلَى الإِنْفَـاقِ والإِحْسَــانِ (أُولُــو الفَضْلِ)، والذينَ يَجِدُونَ سَعَةً فِي الرِّزْقِ، عَلَى أَنْ لَا يَصِلُوا أَقْرَبَاءَهُمْ

ڛؘڽڸٱڵڸؖۜۏؖۯڶۑۘۼۛڡٛؗۏٲۅؘڵؽۻۘڡٛڂۘۅؖۛ ٲؙڵؿؙۼڹۘۘۅڹؘٲ۫ڽێۼٝڣؚۯٲڵڷڎؗڶڬٛؗڎؖ۫ ۅؘٲڵۜڎؙۼؘڣؗۯڗٞڂؚؠลٛؖ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُخْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي الْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي اللَّهُ مِنْدَاتُ اللَّهُ عَذَاتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَاتُ اللَّهُ عَذَاتُ اللَّهُ عَذَاتُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ

وَ يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمُ السِّنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمُ السِّنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمُ السَّنَّةُ وَأَنْدِيهُمُ وَأَنْدُ اللَّهِمُ إِيمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

عَظِيمٌ

المَسَاكِينَ والمُهَاجِرِينَ، وَليَصْفَحُوا عَنْهُم، وَلْيَعْفُوا عَمَّا تَقَدَّمَ مِنْهُمْ مِنْ الْإِسَاءَةِ والأَذَى، فَاللهُ تَعَالَى يَجْزِيهِمْ بِصَفْحِهِمْ عَنْ أَذَى ذَوِي قُرْبَاهُمْ المَسَاكِينِ، وَعَلَى إِحْسَانِهِمْ إلَيْهِمْ، بالعَفْو والمَعْفِرَةِ. فَإِذَا كُنْتُمْ تُحِبُونَ أَنْ يَعْفُو رَبُّكُم عَنْ سَيِّئَاتِكُمْ، فَافْعَلُوا مَعَ المُسِيءِ إلَيْكُم مِثْلَمَا تُحِبُونَ أَنْ يَعْفُو رَبُّكُم مِثْلَمَا تُحِبُونَ أَنْ يَعْفُو رَابِعُمْ رَبُّكُم، وَتَأَدَّبُوا بَأَدَبِهِ تَعَالَى، فَهُو وَاسِعُ المَعْفَوة والرَّحْمَةِ. يَعْفَلُ بكُمْ رَبُّكُم، وَتَأَدَّبُوا بأدبِهِ تَعَالَى، فَهُو وَاسِعُ المَعْفَوة والرَّحْمَةِ.

يفعل بِكُم ربكم، وتادبوا بادبه تعالى، فهو واسع المعفره والرحمه. (نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ فِي أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ حِينَمَا أَقْسَمَ عَلَى أَنْ لاَ يُنْفِقَ عَلَى ابنِ خَالَتِهِ مِسْطَح بِنِ أَثَالَتَهُ، وَهُوَ مِنْ فُقَرَاءِ المُهاجِرِينَ لِمَا خَاضَ فِيهِ مِنْ حَدِيثِ الإِفْكِ، فَلَمًا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: (بَلَى خَاضَ فِيهِ مِنْ حَدِيثِ الإِفْكِ، فَلَمًا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: (بَلَى وَاللهِ إِنَّا نُحِبُ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا يَا رَبِ). ثُمَّ عَادَ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِنْفَاقِ عَلَى مِسْطَح ).

أوْلُو الفَصْلِ \_ أَصْحَابُ الزِّيَادَةِ فِي الدِّينِ.

السعَةِ - الغِنَى .

#### (الْمُحْصَنَاتِ) (الْغَافِلَاتِ) (الْمُؤْمِنَاتِ) (وَالْآخِرَةِ)

(٢٣) - يَتَوَعَّدُ اللهُ تَعَالَى الذينَ يَتَّهِمُونَ بِالفَاحِشَةِ النِّسَاءَ العَفِيفَاتِ (المُحْصَنَاتِ) الغَافِلاتِ عَنْهَا، المُؤْمِنَاتِ (وَمِنْ بَابِ أُولَى أُمَهَاتِ المُؤْمِنِينَ)، وَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّهُمْ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، وَإِنَّهُ تَعَالَى أُعَدَّلَهُمْ عَذَابًا عَظِيماً يَوْمَ القِيَامَةِ إِذَا لَمْ يَتُوبُوا، فَإِذَا تَابُوا قُبِلَتْ تَوْبَتُهمْ. المُحْصَنَاتُ - العَفَفَاتُ.

(٢٤) - وَيُنْزِلُ اللهُ تَعَالَى بالفَاسِقِينَ، اللذينَ يَقْذِفُونَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ، العَذَابَ الألِيمَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهُوَ يَوْمُ لاَ سَبِيلَ فِيهِ للهَوْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ، العَذَابَ الألِيمَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهُو يَوْمُ لاَ سَبِيلَ فِيهِ للإِنْكَارِ، لِأَنَّهُمْ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ بِمَا نَطَقَتْ، كَمَا تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِجَمِيعِ مَا ارْتَكَبُوهُ مِنْ آثَام إِذْ يُنْطِقُهَا اللهُ تَعَالَى الذي أَنْظَى كُل شَيء.

وَقَالَ ابنُ عَبَّاسِ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: إِنَّ المُشْرِكِينَ حِينَ يَرَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا أَهْلُ الإَيْمَانِ والصَّلَاةِ، يَقُولُونَ: تَعَالُوا نَجْحَدُ، وَنُنْكِرْ مَا كَانَ مِنَّا، فَيَجْحَدُونَ، فَيَخْتِمُ اللهُ عَلَى أَفْوَاهِهِم وَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَيْدِيهِم وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَجْتَرِحُونَ مِنَ السَّيِّمَاتِ، وَلاَ يَكْتُمُونَ الشَّيِّمَاتِ، وَلاَ يَكْتُمُونَ الشَّيِّمَاتِ، وَلاَ يَكْتُمُونَ الشَّيِّمَاتِ، وَلاَ يَكْتُمُونَ الشَّيِمَاتِ،

وَيَعَلَّمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُهُنَّ

ا يَوْمَبِدِيُوفِي مُ اللَّهُ دِينَهُمُ اللَّهُ عَلَى الْحَقَّ

الْخَيِشَاتُ لِلْخَيِشِنَ وَٱلْخَيِشُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيّبَاتُ لِلطَّيّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ أُوْلَيَمِكَ مُبَرَّءُونِ مِمَّايَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ

وَرِزُقُ كَرِيرُ

🛱 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لَاتَـدْخُلُواْ بيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلَّمُواْ عَلَىٓ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّونَ

(٢٥) - وَفِي ذَلِكَ اليَوْم يُوفِّيهمُ اللهُ تَعَالَى جَزَاءَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهمْ بـالتَّمَامِ والكَمَـالِ (دِينَهُمُ الحَقُّ)، وَحِينَنذٍ يَعْلَمُــونَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقًّ، وَوَعِيدَهُ حَقٌّ، وَحِسَابَه هُوَ العَدْلُ الذي لاَ جَـوْرَ فِيهِ، وَيَـزُولُ عَنْهُمْ كُلُّ، شَكُّ وَرَيْبِ أَلَمَّ بَهِمْ فِي الدَّارِ الدُّنْيَا.

دَينَهُمُ الحَقِّ-جَزَاءَهُمُ الثَّابِتَ لَهُمْ بالعَدْلِ.

### (الْخَبِيثَاتُ) (وَالطَّيِّبَاتُ) (أَوْلَئِكَ)

(٢٦) ـ النَّسَاءُ الخبيثَاتُ يَكُنُّ للرِّجَالِ الخبيثِينَ، والخبيثُونَ مِنَ الرِّجَالِ يَكُونُونَ لِلخَبِيثَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، والطُّيِّبُونَ مِنَ الرِّجَالِ يَكُونُونَ للطَّيْبَاتِ مِنَ النَّسَاءِ، والطُّيِّبَاتُ مِنَ النِّسَاءِ يَكُنَّ للطِّيِّبِينَ مِنَ الرِّجَالِ، لَإِنَّ المُجَانَسَةَ مِنْ دَوَاعِي الأَلْفَةِ، فَمَا كَانَ اللهُ تَعَالَى لِيَجْعَلَ عَائِشَةَ رضْوَانُ اللهِ عَلَيْهَا، إِلَّا وَهِيَ طَيِّبَةٌ، لَأِنَّهُ ﷺ أَطْيَبُ خَلْقِ اللهِ، وَلَوْ كَانَتْ خَبِيثَةً لَمَا صَلَحَتْ لَهُ شَرْعاً وَلاَ قَدَراً.

والطُّيِّيُونَ والطِّيِّبَاتُ بَعِيدُونَ عَمَّا يَقُـولُه أَهْـلُ الإفْكِ، مُبَرَّ وُونَ مِنَ النُّهُم التي يَصِفُهُمْ بِهَا الخَبِيثُونَ، وَلَهُمْ مَغْفِرَةً مِنْ رَبِّهِمْ بِسَبَبِ مَا قِيلَ فِيهِمْ مِنَ الكَذِب، وَلَهُمْ عِنْدَ اللهِ جَنَّاتُ النَّعِيم ، والرَّزْقُ الكَريمُ.

(وَقَالَ ابنُ عَبَّاسِ: إنَّ الخَبيثَاتِ مِنَ الكَلِمَاتِ وَالْأَقْوَالِ لَا يُقَاتُ بالخبيثينَ مِنَ الرِّجَالِ الذينَ يَتَفَوَّهُونَ بهَا).

### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا)

(٢٧) ـ يُؤدِّبُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ فَيَأْمُرُهُمْ بِأَلَّا يَدْخُلُوا بُيـوتَاً غَيْـرَ بُيُوتِهِمْ حَتَّى يَشْتَأَذِنُوا قَبْلَ الدُّخُولِ (يَشْتَأْنِشُوا)، وَيُسَلِّمُوا بَعْدَ الاسْتِثْذَانِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْذِنُوا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا أَذِنَ لَهُمْ دَخَلُوا وَإِلَّا انْصَرَفُوا، فَالاسْتِثْذَانُ خَيْرٌ لِلمُسْتَاذِنِ وَلأَهْلِ البَّيْتِ، فالبيْتُ سَكَنَّ يَفِيءُ إِلَيْهِ النَّاسُ فَتَسْكُنُ أَرْوَاحُهُمْ، وَيَـطْمَئِنُونَ عَلَى عَـوْرَاتِهِمْ وَحُرُمَـاتِهِمْ، وَيُلْقُونَ عَنْهُمْ أَعْبَاءَ الحِرْصِ والحَذَرِ المُرْهِقَةِ للنُّفُوسِ والأَعْصَابِ، والبُيُوتُ لاَ تَكُونُ كَذَلِكَ إِلَّا حِينَ تَكُونُ جَرَمًا آمِناً لاَ يَسْتَبِيحُهُ أَحَدُ ۖ إِلَّا بِعِلْمِ أَهْلِهِ وَإِذْنِهِمْ فِي الوَقْتِ الذي يُريدُونَ هُمْ.

(وَكَانُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ يَدْخُلُونَ بِدُونِ اسْتِثْذَانٍ ثُمَّ يَقُولُونَ لَقَدْ دَخَلْنَا).

﴿ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَدَا فَلا لَمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَدَا فَلا لَمُ مُولِيهِ فَلْ أَدْ فِيهَا أَحَدُا فَلا فَيْدَ فَلَوْ فَاللَّهُ فِيمَا تَعْمَلُونَ فَلْ الْمُؤْمِنَ فَلْ اللَّهُ فِيمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَي فَي اللَّهُ فَي اللّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيَعْلَمُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْعِلَّا فَي اللَّهُ فَيْعِلَّا لَهُ فَيْعِلَّا فَيْعِلَّا فَي اللَّهُ فَيْعِلَّا فَيْعِلَّا فَيْعِلَّا فَيْعِلَّا فَيْعِلَّا فَيْعِلَّا فَيْعِلَّا فَيْعِلَّا فَيَعْلَمُ اللَّهُ فَيْعِلَّا فَالْعِلْمُ اللَّهُ فَالْعُلْمُ اللَّعْلَالِهُ لَاللَّهُ فَا فَالْعُلْمُ اللَّهُ فَالْعُلَّا فَا فَالْ

لَّ لَيْسَ عَلَيْكُرْجُنَاحُ أَن تَدْخُلُوا بُنُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَنعُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُون وَمَا تَكُمْتُمُون

( قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّواْمِنْ اللَّهُ فَرَامِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ خَبِيرًا اللَّهَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَبِيرًا اللَّهُ اللَّهُ عَبِيرًا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُوالِمُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِمُ الْمُ

﴿ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُضْنَ مِنَ أَبْصَلْرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا بُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا

(٢٨) - فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا فِي هَذِهِ البُيُوتِ أَحَداً يَأْذَنُ لَهُمْ بِالدُّحُولِ إِلَيْهَا، كَانَ عَلَيْهِمْ أَلَّا يَدْخُلُوهَا، وَإِذَا كَانَ أَهْلُ البَيْتِ فِيهِ، وَلَمْ يَلُّذُنُوا بِالدُّحُولِ، كَانَ عَلَى الزَّاثِرِ الأَنْصِرَافُ، وَلَيْسَ لَهُ الدُّخُولُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْضَبَ، أو يَسْتَشْعِرَ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ الإسَاءَةَ إِلَيْهِ، أو النُّفْرَةَ مِنْهُ، فَلِلنَّاسِ أَسْرَارُهم وَأَعْذَارُهُمْ وَيَجِبُ أَنْ يُتْرَكَ لَهُمْ وَحْدَهُمْ حَقَّ تَقْدِيرِ ظُرُوفِهِمْ. وَالله هُو المُطّلِعُ عَلَى خَفَايَا القُلُوبِ، وهُوَ العَلِيمُ بالدَّوَافِعِ. فَزُرَكَ لَهُمْ وَهُوَ العَلِيمُ بالدَّوَافِعِ. أَزْنَى لَكُمْ - أَظْهَرُ لَكُمْ مِنْ دَنَسِ الرِّيبَةِ والدَّنَاءَةِ.

#### (مَتَاعُ)

(٢٩) - وَلاَ بَاسَ عَلَيْكُم أَيُهَا المُؤْمِنُونَ فِي أَنْ تَذْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مُعَدَّةٍ لِسُكْنَى قَوْمٍ مُعَيِّينَ، وَلَكُمْ فِيهَا مَتَاعٌ، كالحَمَّامَاتِ، والفَنَادِقِ والخَانَاتِ الْمُعَدَّةِ لاسْتِقْبَالِ العَامَّةِ، فَإِذَا أَذِنَ لِلزَّائِرِ أُولَ مَرَّةٍ كَفَى، والأَمْرُ مُتَعَلِّقُ بِإِطِّلاَعِ اللهِ عَلَى ضَرَائِرِكُم وَعَلاَنِيتِكم، بِاطِّلاَعِ اللهِ عَلَى ضَرَائِرِكُم وَعَلاَنِيتِكم، وَرَقَابَتهُ عَلَى سَرَائِرِكُم وَعَلاَنِيتِكم، وَفِي هَذِهِ الرَّقَابَةِ ضَمَانَةً لِطَاعَةِ القُلُوبِ وامْتِثَالِهَا للأَدَبِ الذي يُؤدِّبُها بِهِ اللهِ

جُناحُ- جُرْمٌ أَوْ إِنْمُ أَو حَرَجُ. مَسَّاعُ لَكُمْ- مَنْفَعَةُ لَكُمْ وَمَصْلَحَةُ.

#### (أَبْصَارِ هِمْ)

(٣٠) - يَأْمُو الله عَبَادَه المُؤْمِنِينَ بِأَنْ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ عَنِ النَّظَرِ إِلَى مَا حَرَّمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِم، فَإِذَا اتَّفَقَ أَنْ وَقَعَ البَصَرُ عَلَى مُحَرَّم عَلَيْهِمْ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَعَلَى المُؤْمِن أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ بَصَرَهُ سَرِيعاً، كَمَا يَأْمُو الله المُؤْمِنِينَ بِحِفْظِ فُرُوجِهم عَنِ الرِّنَى، ويِحِفْظِها مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا، فَذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبهمْ وَأَزْكَى لِدِينِهم.

(وَفِي الحَدِيثِ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ). (أُخْرَجَهُ أُحْمَدُ)

يَغُضُوا مِنْ أَيْصَارِ هِمْ ـ يَكُفُوا نَظَرَهُمْ عَنِ المُحَرَّمَاتِ.

(لِلْمُؤْمِنَاتِ) (أَبْصَارِهِنَّ) (آبَائِهِنَّ) (آبَاءِ) (أَبْنَائِهِنَّ) (أَخُواتِهِنَّ) (إِخْوَانِهِنَّ) (نِسَائِهِنَ) (أَيْمَانُهُنَّ) (التَّابِعِينَ) (عَوْرَاتِ) (أَيُهَا) (٣١) ـ وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلمُؤْمِنَاتِ أَنْ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ عَنِ النَّظَرِ إِلَى مَا لاَ يَجِلُ لَهُنَّ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ، وأَنْ

مَاظَهَ رَمِنْهَ أَولِيَضْرِينَ بِخُمُرِهِنَّ إِلَّا عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْءَابَآبِهِ ﴾ أَوْءَابَآبِهِ بعُولَتهن أَوْأَبْنَ آبِهِنَ أُوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ بَ أَوْيَنِيٓ أَخُواتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَو ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِأُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِيبَ لَمْ يَظْهَرُواْعَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ [أُرِّ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخُفِينَ مِن زينَتهنَّ وَتُويُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

يَغْضُضْنَ بَصَرَهُنَّ عَنِ النَّظَرِ إِلَى الرُّجَالِ الْأَجَانِبِ عَنْهُنَّ، لِأَنَّهُ أُولَى بِهِنَّ وَأَلْيَقُ، وَأَنْ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ عَنْ الفَوَاحِش ، وَعَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُنَّ، وَعَنْ أَنْ يَراهُنَّ أَحَدُ، وَأَنْ لاَ يُظْهِرْنَ شَيْئاً مِنَ الزِّينَةِ لِلأَجَانِبِ إِلَّا مَا لاَ يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ كَالرِّدَاءِ وَالنِّيَابِ وَالخَلْخَالِ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الوَّجْهِ وَالْكَفَّيْن والحَاتَم)، وأَنْ يُلْقِينَ بِخُمُ رهِنَّ عَلَى فَتْحَاتِ ثِيَابِهِنَّ عِنْدَ الصُّدُور (جُيُوبِهِنَّ) لِيَسْتُونَ بِذَلِكَ شُعُورَهُنَّ وَأَعْنَاقَهُنَّ وَصُـدُورَهُنَّ حَتَّى لا يُرى مِنْهَا أَشَىءٌ، وَأَنْ لَا يُبْدِينَ زينَتَهُنَّ (كالسُّوار والخَاتَم والكُحْل والخِصَابِ. . ) إلاَّ لِلأَزْوَاجِ وآبِاءِ الأَزْوَاجِ والإخْوَةِ وأَبْنَائِهِمْ، وَأَبْنَاءِ الْأَخَوَاتِ، وأَبْنَاءِ الْأَزْوَاجِ، وَبَقِيَةِ المَحَارِمَ الذينَ عَدَّدَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيَةِ، أو لِلنِّسَاءِ المُسْلِمَاتِ (نِسَائِهِنَّ - وَقِيلَ إِنَّ نِسَاءَهُنَّ تَعْنِي النِّسَاءَ المَخْتَصَّاتِ بِصُحْبَتِهِنَّ وَحَدْمَتِهِنَّ)، أو لِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ مِنْ عَبِيدِ مُسْلِمِينَ (وَقِيلَ حَتَّى لِغَيْرِ المُسْلِمِينَ)، أو الْأَتْبَاعِ المُغَفَّلِينَ وَفِي عُقُولِهِمْ وَلَهٌ، وَلاَ يَشْتَهُونَ النِّسَاءَ (وَهُمْ التَّابِعُونَ غَيْرٌ أُولِي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ)، أو لِللَّطْفَالِ الصُّغَارِ الذِّينَ لا يَفْهَمُونَ أَحْوَالَ النَّسَاءِ وَعَوْرَاتِهِنَّ، أَمَّا اذَا كَانَ الطِّفْلُ مُرَاهِقاً أَوْ قَرِيباً مِنْهُ، يَعْرِفُ ذَلِكَ وَيَدْرِيهِ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الشُّوهَاءِ والحَسْنَاءِ فَلاَ يُسْمَحُ لَـهُ بِالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ).

كَمَا أَمَرَهُنَّ اللهُ بِأَنْ لاَ يَمْشِينَ فِي الطُّرُقَاتِ وَفِي أَرْجُلِهِنَّ الخَلاَخِيلُ فَيَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ الأَرْضَ لِيُسمَعَ صَوْتُ مِشْيَتِهِنَّ، وَلِتَلْتَفِتَ الأَنْظَارُ إِلَيْهِنَّ، كَمَا كَانَتْ تَفْعَلُ نِسَاءُ الجَاهِلِيَّةِ.

(وَفِي الحَدِيثِ الرَّافِلَةُ فِي الرَّيِنَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كَمِثْلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ القِيَامَةِ). (أُخْرَجَهُ التُرْمَذِي)

وارْجِعُوا تَاثِيِينَ إِلَى طَاعَةِ اللهِ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، وافْعَلُوا مَا أَمَرَكُم بِهِ رَبُّكُم مِنَ التَّخَلُّقِ بِهَذِهِ الصَّفَاتِ الجَمِيلَةِ والأَخْلَاقِ الحَمِيلَةِ، واتْرُكُوا مَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ مِنَ الصَّفَاتِ والأَخْلَاقِ اللَّمِيمَةِ، فإنَّ الفَلاَحَ فِي فِي مَا أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُه بِه، وَتَرْكِ مَا نَهَيا عَنْهُ.

زِينَتَهُنَّ - مَوَاضِعَ زِينَتِهِنَّ مِنَ الجَسَدِ

ظَهَ رَمِنْهَ ا ـ الوَجْهُ والكفَّانِ والقَدَمَانِ.

ولْيَضْرِ بْنَ ـ وَلْيُلْقِينَ وَيُسْدِلْنَ

بِخُمُرِهِنَّ ـ أَغْطِيَةِ رُؤُوسِهِنَّ والمَقَانِعِ .

جُيُـوبِهِنَّ۔ فَتَحَاتِ ثِيَابِهِنَّ عِنْدَ الصُّدُورِ.

نِسَائِهِنَّ \_ المُخْتَصَّاتِ بِخِدْمَتِهِنَّ وَصُحْبَتِهِنَّ.

أُولِي الإرْبَةِ ـ أَصْحَابِ الحَاجَةِ إِلَى النَّسَاءِ.

لَمْ يَظْهَرُ واعَلَى عَوْرَاتِ النَّسَاءِ - لَمْ يَبْلُغوا حَدَّ الشَّهْوَةِ.

#### (الْأَيَامَى) (الصَّالِحِينَ) (إِمَائِكُمْ) (وَاسِمٌ)

(٣٢) - يَأْمُو اللهُ تَعَالَى بِمَدٍّ يَدِ المُسَاعَدِةِ، بِكُلِّ الوَسَائِلِ، لِمَنْ أَرَادَ التَّزَوُّج، وَلا زَوْجَ لَهُ مِنَ الأَحْرَارِ والحَرِّائِرِ (الْإِيَامَى مِنْكُم وَالْأَيُّمُ هُوَ مَنْ لَا زَوْجَ لَهُ ذَكَراً أَوْ أَنْثَى) القَادِرِ عَلَى النَّكَاحِ ، والقِيَامِ بِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ ، مِنَ الصَّحَّةِ والمَالِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَقَـالَ ابنُ عَبَّاسِ : رَغَّبَهُم الله فِي التَّـزَوُّجِ وَأَمَرَ بِـهِ الْأَحْرَارَ والعَبِيـدَ، وَوَعَدَهُم عَلَيْهِ الغِنَى (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللهُ) والله واسِعُ الفَضْلِ ، عَلِيمٌ بمَصَالِح العِبَادِ.

أَنْكِحُوا الْأَيَامَى ـ زَوِّجُوا مَنْ لاَ زَوْجَ لَهَا، وَمَنْ لاَ زَوْجَةَ لَهُ.

#### (الْكِتَابَ) (أَيْمَانُكُمْ) (وآتُوهُمْ) (آتَاكُمْ) (فَتَيَاتِكُمْ) (الْحَيَاةِ) (إكراهِهنُّ)

(٣٣) - وَمَنْ لَمْ يَجِدْ سَبِيلًا إِلَى التَّنزُوجِ، فإِنَّ اللهَ يَأْمُرُهُ بالتَّعَفُّفِ عَن الحَرَام ، إِلَى أَنْ يَمُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَا يُمَكِّنُهُ مِنَ الزَّوَاجِ . وإِذَا طَلَبَ العَبْدُ مِنْ سَيِّدِهِ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى مَالٍ يُؤدِّيهِ إِلَيْهِ مِنْ كَسْبِهِ مُقَسَّطاً وَمُنَجَّماً، فَإِنَّ اللهَ يَأْمُرُ سَيِّدَهُ بِأَنْ يُكَاتِبَهُ. إِذَا قَدَّرَ أَنَّ لِلْعَبْدِ حِيلَةً، وَقُدْرَةً عَلَى الكَسْب، وأَمَانَةُ وَصِدقاً.

(وَقِيلَ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ إِرْشَادٍ واسْتِحْبَابِ لَا أَمْرَ إِيْجَابِ، فَانْ شَاءَ كَاتَبُهُ، وإنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتِبْهُ).

وَاخْتَلَفَ المُفَسِّرُونَ فِي تَفْسِيرِ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَـالَى (وَٱتُوهُمْ مِنْ مَـال ِ اللهِ الذِي آتَاكُم). والأَكْثُرُونَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ: اطْرَحُوا لَهُمْ مِنَ الكِتَابَةِ

وَقَالَ آخَرُونَ بَلِ المَقْصُودُ هُـوَ النَّصِيبُ الذي فَرَضَ اللَّهَ لَهُمْ مِنْ مَالِ الزُّكَاةِ. وَعَلَى كُلِّ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ حَثَّ جَمِيعَ المُؤْمِنِينَ عَلَى عَتْق الرِّقَاب، والإعَانَةِ فِي تَحْريرهَا. أَنُّ وَأُنكِحُوا ٱلْأَيْلَمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآيِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغَنِيهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيدٌ

اللهُ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَعِدُونَ

نِكَاحًاحَتَى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِةً، وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئَبَ مِمَّامَلَكُتُ أَيْمَنُ كُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَهٰ كُمٍّ وَلَا تُكْرِهُوا فَنيَنتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدَنَ تَعَصَّنَا لِنَبْنَغُواْعُرَضَ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعَدِ ٳػؙۯؘۿؚۿڹۜٛۼڣؗۅۯڗۜڿۣؽڎ

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: ثَلاَثَةٌ حَقَّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ: المُكَاتَبُ الذي يُرِيدُ الأَدَاءَ، والنَّاكِحُ يُرِيدُ العَفَافَ، والمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ). (رَوَاهُ أَحْمَد والتَّرمذِيُّ).

وَكَانَ بَعْضُ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ أَمَةً أَرْسَلَهَا تَزْنِي، وَجَعَلَ عَلْيَهَا ضَرِيبَةً يَأْخُذُهَا مِنْهَا كُلَّ وَقْت، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ نَهَى اللهُ المُؤْمِنِينَ عَنْ ذَلكَ.

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي بْنِ سَلُولٍ لِلهُ إِمَاءُ يُكْرِهُهُنَّ عَلَى البِغَاءِ طَلَباً لِخَرَاجِهِنَّ، وَرَغْبَةً فِي أُوْلَادِهِنَّ، وَكَانَ بَعْضُ هَوُلَاءِ الإِمَاءِ يَأْبَيْنَ ذَلِكَ، وَشَكَوْنَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ فيهِ. فَهُنَّ يُرِدْنَ التَّهَ هَذِهِ الآيَةَ فيهِ. فَهُنَّ يُرِدْنَ التَّعَفُّفَ، وَهُو يُريدُ إِكْرَاهَهُنَّ لِيُحَصِّلُ خَرَاجَهُنَّ وَمُهُورَهُنَّ وَأُولَادَهُنَّ.

وَيَقُـولُ اللهُ تَعَـالَى: إِذَا أَكْـرَهَهُنَّ سَـادَتهُنَّ عَلَى البِغَـاءَ فَــإِنَّ اللهَ غَفُــورٌ رَحِيمٌ يَغْفِرُ لَهُنَّ إِثْمَهُنَّ، وَيَكُونُ الإِثْمُ عَلَى مَنْ أَكْرَهَهُنَّ.

وَيَقُولُ تَعَالَى: لَا تُكْرِهُوا إِمَاءَكُمْ عَلَى البِغَاءِ التِمَاساً لَعَرَضِ الدُّنْيَا، فَالزَّنَى عَمَلٌ قَبِيحٌ شَنِيعٌ، فَإِنَّ ذَا المُرُوءَةِ لَا يَرْضَى بِفُجُودِ مَنْ يَحْوِيهِ بَيْتُهُ، فَكَيْفَ يَرْضَى شَهْمٌ عَاقِلُ أَنْ يُكْرِهَ أَمَنَهُ عَلَى الزُّنَى وَهِيَ تُرِيدُ التَّعَفُّفَ والتَّحَصُّن؟

يَبْتَغُونَ الكِتَابَ - يَطْلُبُونَ عَقْدَ المُكَاتِبَةِ المَعْرُوفَ.

فَتَيَاتِكُم \_ إِمَاءَكُمْ

البِغَـاءُ- الزِّنَيِ .

تَحَصُّناً - تَعَفُّفاً وَتَصَوُّناً عَنِ الزِّنَى .

#### (آیاتِ) (مُبَیِّنَاتِ)

(٣٤) ـ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى إِنَّهُ أَنْزَلَ القُرْآنَ وَفِيهِ آيَاتٌ مُبَيِّنَاتُ لِمَا أَنْتُمْ فِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ مِنَ الأَحْكَامِ والشَّرْعِ ، كَمَا أَنْزَلَ فِيهِ قصَصاً تَحْوِي أَخْبَارَ الْأَمَمِ الغَابِرَةِ، وَفِيهِ عِظَةٌ لِمَن اتَّقَى اللهَ وَخَافَهُ.

#### (السَّمَاوَاتِ) (كَمِشْكَاةٍ) (مُبَارَكَةٍ) (الْأَمْثَالَ)

(٣٥) ـ الله تَعَالَى هَادٍ أَهْـلَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ بِمَـا نَصَبَ مِنَ الأَدِلَّةِ فِي الْأَنْفُسِ وِالآفَاقِ، وَبِمَا أَنْزَلَهُ عَلَى رُسُلِهِ مِنَ الْبَيْنَاتِ، فَهُمْ يَهْتَدُونَ إِلَى الْخَفِّ بِنُورِهِ، وَبِهِ يَنْجُونَ مِنْ حِيرَةِ الشَّكُ والضَّلَالِ. وَمَثَـلُ الأَدِلَّةِ التَّي بَثَّهَا الله فِي الآفَاقِ، والتي أَنْزَلَهَا عَلَى رُسُلِهِ، فَهَـدَى مَنْ شَاءَ مِنْ التي بَثَّهَا الله فِي الآفَاقِ، والتي أَنْزَلَهَا عَلَى رُسُلِهِ، فَهَـدَى مَنْ شَاءَ مِنْ

#### وَلَقَدَ أَنزَلْنَا إِلَيْكُوْءَ اِينتِ مُّبِيِّنَاتِ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُوْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَبِ الْمَالِيَّةِ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَبِ المَّيْ الْمَالُ نُورِهِ عَلَيْشَكُوةِ فِيها وَالْأَرْضِّ مَثَلُ نُورِهِ عَلَيْشَكُوةِ فِيها مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي زُعَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبُّ دُرِّيُّ يُوقَدُ

مِن شَجَرَةٍ مُّبُرِكَ بِهِ زَيْتُونَةٍ

لَاشَرْقِيَةِ وَلَاغَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِى َ وَلُولَهُ تَمْسَسَهُ نَارُّ نُورُّعَلَى نُورِّ يَهْ دِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْشَلَ لِلنَّاسِّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

خُلْقِهِ، كَمَثَلِ النُّورِ النَّاقِبِ المُنْبَعِثِ مِنْ سِرَاجِ ضَخْمِ (مِصْبَاحِ) مَوْضُوعِ فِي كُوّةٍ غَيْرِ نَافِلَةٍ مِنْ جِدَارٍ (مِشْكَاةٍ)، والمِصْبَاحُ يَقُومُ فِي قِسْدِيلٍ مِنْ ذُجَاجٍ أُزْهَرَ صَافٍ (زُجَاجَةٍ)، وَهَذِهِ الزُجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ ضَخْمُ مُضِيءً مِنْ دَرَارِي النَّجُومِ ذَاتِ اللَّمَعَانِ الشَّدِيدِ، وَقَدْ رُوِيَتْ فَتِيلَةُ هَذَا المِصْبَاحِ بِزَيْتٍ صَافٍ جِداً يُسْتَخْرَجُ مِن ثَمَرٍ شَجَرةِ زَيْتُونٍ كَثِيرةِ الخَيْرِ المَسْمَعِ المَعْرَةِ مَن ثَمَرِ شَجَرةِ زَيْتُونٍ كَثِيرةِ الخَيْرِ وَالمَسْفِي مَعْرَفَةُ للشَّمْسِ ، لاَ يُظِلُها جَبَلٌ، وَلاَ يَحْجُبُ نُورَ الشَّمْسِ عَنْهَا فَهِي مَحْرَاءَ وَاسِعَةٍ، شَيءَ، مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى غُرُوبِهَا (وَمِثْلُ هَذِهِ الزَّيْتُونَة يَكُونُ زَيْتُهَا أَشَدً مَا يَكُونُ الزَّيْتُونَة يَكُونُ زَيْتُهَا أَشَدً مَا يَكُونُ الزَّيْتَ صَفَاءًى.

(وَمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ، إِنَهَا لاَ شَرْقِيَّةٌ فَحَسْبُ، فَتَقَعُ عَلَيْهَا الشَّمْسُ مِنْ جِهَتِها الشَّرْقِيَةِ فَحَسْبُ، وَلاَ تُصِيبُها مِنْ طَرَفِهَا الغَرْبِيِّ، كَذَلِكَ لَيْسَتْ هِيَ غَرْبِيَّةً فَحَسْبُ، وَإِنَّمَا تُصِيبُها الشَّمْسُ طُولَ النَّهَارِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى مَغِيبها، وَمِنْ جِمِيعِ جِهَاتِهَا).

وَهَذَا الزَّيْتُ يَكَادُ يُضِيءُ بِنَفْسِهِ لِشِدَّةِ صَفَائِهِ، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسهُ نَارُ، فَإِذَا أَشْعِلَ اجْتَمَعَ نُورُ الزَّيْتِ، وَنُورُ النَّارِ فِيهِ وَأَضَاءَا مَعاً (نُورُ عَلَى نُورٍ). وَكَذَلِكَ قَلْبُ المُوْمِنِ يَعْمَلُ بالهُدَى قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ العِلْمُ، فَإِذَا جَاءَهُ العِلْمُ الْفَائِكَ وَكَذَلِكَ قَلْبُ المُوْمِنِ يَعْمَلُ بالهُدَى قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهُ العِلْمُ، فَإِذَا جَاءَهُ العِلْمُ الْفَادَا فَرُور، وَهُدى عَلَى هُدًى، وَاللهُ يُرْشِدُ مَنْ يَشَاءُ إِلَى الصَّوَابِ بالنَّظِرِ والتَّذَبُّرِ، وَلِيدرِكُوا بِهَا مَعَانِيَ مَا أَرَادَ اللهُ. والله تَعَالَى عَلَى عَلَى

اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ والأرْضِ -مُنَوِّرُهُمَا أَوْ هَادِي أَهْلِهِمَا.

المِشْكَاةُ الكُوَّةُ غَيْرُ النَّافِذَةِ فِي الجِدَارِ.

مِصْبَاحُ ـ سِرَاجٌ ضَخْمٌ ثَاقِبٌ .

زُجَاجَةً - قِنْدِيلً مِنَ الزُّجَاجِ صَافٍ أَزْهَرُ كُوْكَبُ دُرِّي - مُتَلالِيءُ صَافِ.

(٣٦) - بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى مَثْلَ نُورِهِ لِعِبَادِهِ، وَهِدَايَتُهُ إِيَّاهُمْ، أَرَادَ هُنَا بَيَانَ حَالَ مَنْ اهْتَدَوا بِنَلِكَ النُّورِ، وَصِفَاتِهِمْ، فَقَالَ: إِنَّ حَالَ هَوُلَاءِ الْمُهْتَدِينَ فِي الطَّهَارَةِ مِنَ النَّجَاسَاتِ الحِسَّيَّةِ والمَغْنَوِيَّةِ (كَاللَّغُو والرَّفَٰثِ فِي المَحْدِيثِ) كَمَثَلِ القِنْدِيلِ فِي المِصْبَاحِ المُضِيءِ، الدُّرِي المُقَامِ فِي الحَدِيثِ كَمَثَلِ القِنْدِيلِ فِي المِصْبَاحِ المُضِيءِ، الدُّرِي المُقَامِ فِي الحَدِيثِ مَنْ بُيُوتِ اللهِ التي أُقِيمَتْ لِعِبَادَة اللهِ تَعَالَى فِيهَا، وَهِي مُطَهَّرَةً مُنْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ التي أُقِيمَتْ لِعِبَادَة اللهِ تَعَالَى فِيهَا، وَهِي مُطَهَّرَةً مُنْوَانَ يُنَوِّهُ وَيَهَا بِعِبَادَتِهِ تَعَالَى فِيهَا وَفِي آخِرِهِ (الآصَال).

(ث) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ أَللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرِفِهَا ٱسْمُهُ رَيْسَيِّحُ لَهُ رِفِهَا بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ فِي بُيُوتٍ \_ المَسَاجِدِ كُلِّها . أَنْ تُرْفَعَ \_ أَنْ تُعَظَّمَ وَتُطَهَّر أو تُشَادَ مالغُدُو والأصَال ِ أول النَّهَار وآخِرهِ .

#### (تِجَارَةُ) (الصَّلَاةِ) (الزَّكَاةِ) (الأَبْصَارُ)

(٣٨) - وَهَوُلاَءِ هُمُ اللذينَ يَتَقَبَّلُ اللهُ تَعَالَى حَسَنَاتِهِمْ، وَيَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّنَاتِهِمْ، فَيُضَاعِفُ لَهُمُ الحَسَنَاتِ (وَيَزِيدُهُم مِنْ فَضْلِهِ)، وَهُوَ تَعَالَى يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، وَبِدُونِ تَحْدِيدٍ فَهُوَ الكَرِيمُ الجَوَادُ بِغَيْرِ حِسَاب، وَبِدُونِ تَحْدِيدٍ فَهُوَ الكَرِيمُ الجَوَادُ بِغَيْرِ حِسَاب، بَلا نِهَايَةٍ لِمَا يُعْطِي، أَوْ بِتَوشَع .

#### (أَعْمَالُهُمْ) (الظَّمْآنُ) (فَوَفَّاهُ)

(٣٩) - وَيَضْرِبُ اللهُ تَعَالَى مَثَلًا لِلأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ التِي يَعْمَلُها الذينَ كَفَرُوا بِاللهِ، وَكَذَّبُوا رُسُلَه، وَجَحَدُوا كُتَبَه، وَهُمْ يَظُنُونَ أَنَّ أَعْمَالَهم تَفَعُهم يَوْمَ القِيَامَةِ، وَتُنْجِيهِم مِنْ عَذَابِ اللهِ، ثُمَّ تَجِيبُ فِي النِّتِيجَةِ آمَالُهمْ، وَيَجِدونَ خَلَافَ مَا قَدَّرُوا. فَيُشَبِّهُ اللهُ تَعَالَى تِلْكَ الأَعْمَالَ بِالسَّرَابِ الذي يَرَاهُ الظَّمْآنُ فِي القِيعَانِ مِنَ الأَرْضِ وَكَأَنَّهُ بَحْرُ طَام، مُعَلِّقُ بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ ، فَإِذَا رَأَى السَّرَابِ مَنْ هُوَ مُحْتَاجِ إلى المَاءِ حَسِبَهُ مَاءً فَقَصَدَهُ لِيَشْرَبَ مِنْهُ فَإِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيئاً. فَكَذَلِكَ الكَافِرُ عَسِبَهُ مَاءً فَقَصَدَهُ لِيَشْرَبَ مِنْهُ فَإِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيئاً. فَكَذَلِكَ الكَافِرُ يَخْسَبُ أَنَّهُ قَدْ عَمِلَ عَمَلاً يَنْفَعُهُ ، وأَنَّهُ قَدْ حَصَّل شَيئاً فِي حَيَاتِهِ الذَّيْكَ الكَافِرُ يَنْفَعُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ . وَخَاسَبَهُ رَبُّهُ، وَنَاقَشُهُ فِي أَعْمَالِهُ لَمْ يَجِدُ لَهُ شَيْئاً مِنَ العَمَلِ مَقْبُولًا يَتَنْفَعُ بِهِ عِنْدَ اللهِ فَيُومُ اللهُ يَعْمَلُهُ فِي أَعْمَالِهِ لَمْ يَجِدُ لَهُ شَيْئاً مِنَ العَمَلِ مَقْبُولًا يَتَنْفَعُ بِهِ عِنْدَ اللهِ فَيُومُ اللهُ حِسَابَه، وَهُو العِقَابُ الذِي تَوَعَدَ اللهُ بِهِ الكَافِرِينَ. واللهُ سَرِيعُ فَيُومُ الْهُ مَا إِلَيْكُولِينَ. واللهُ سَرِيعُ فَيُومُ الْهُ يَلْمُ وَلَا لَا الذِي تَوْعَدَ اللهُ بِهِ الكَافِرِينَ. واللهُ سَرِيعُ اللهُ حِسَابَه، وَهُو العِقَابُ الذِي تَوْعَدَ اللهُ بِهِ الكَافِرِينَ. واللهُ سَرِيعُ المُحسَابِ لاَ يُطِى وَلاَ يُخْطَىءُ .

السَّرَابُ - شُعَاعٌ يُرَى ظُهْراً فِي البَرِّ عَنْدَ اشْتِدَادِ الحَرِّ كَالمَاءِ السَّارِبِ. القِيعَةِ - الأرْضِ المُنْبَسِطَةِ وَفِيهَا يَظْهَرُ السَّرَابُ.

رَجَالُ لَا نُلْهِ بِهِمْ تِحَكَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنَ الْأَلَهُ وَلَا بَيْعٌ عَنَ الْأَوْمِ وَالْمَا فَوَا إِنَا الْمَا وَالْمَا لَوْقَوَ إِنِنَا وَ الْمَا لَوْقَوَ إِنِنَا وَ الْمَا لَوْقَا لَنَا فَلَوْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاعِمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ - وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ

وَالَّذِينَ كَفَرُّواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَكِمِ الْمَا وَالَّذِينَ كَفَرُّواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَكِمِ الْمَا يَعْمَدُهُ الظَّمْ عَانُ مَاءً حَتَى الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّالَةُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْم

مُوْجٌ مِّن فُوْقِهِ ۽ مُوْجٌ مِّن فُوْقِهِ ۔ [ سَعَابُ ظُلْمَنْتُ ابْعَضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكُدُهُ وَلَمْ يَكُدُ يَرِيْهَا أُومَن لَرَيجَعَلِ ٱللهُ لُهُ ونُورًا فَمَا

۞ ٱۊػڟٛڷؙڡؙٮؾؚڣۼۘٙڕڷٙڿؚۜؠۼ۫ۺٮٛۿ *لَهُ و*َمِن**نُو**رٍ

الرُّتَ أَلَّهُ اللَّهُ يُسَيِّحُ لَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَفَنَتِ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانَهُ، وَنَسَّبِيحُهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِمَايَفْعَلُونَ

اللهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهِ مَا لَكُ رُضًّ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ

#### (كَظُلُمَاتِ) (يَغْشَاهُ) (ظُلُمَاتٌ) (يَرَاهَا)

(٤٠) ـ وَيَضْرِبُ اللَّهُ تَعَالَى مَثَلًا آخَرَ يُشَبُّهُ بِهِ أَعْمَالَ الكَافِرِينَ الصَّالِحَةَ ، فَيَقُولُ إِنَّهَا تُشْبَهُ ظُلُمَاتِ البَحْرِ العِمِيقِ الوَاسِعِ، الذي تَتَلَاطَمُ أَمْوَاجُـهُ عِنْدَ هِيَاجِهِ، وَيَعْلُو بَعْضُها فَوْقَ بَعْض، وَيُغَطِّيهَا سَحَابٌ كَثِيفٌ قَاتِمٌ يَحْجُبُ النُّورَ عَنْهَا، فَهَذِهِ ظُلُمَاتٌ مُتَرَاكِمَةٌ لَا يَسْتَطِيعُ رَاكِبُ البَّحْرِ مَعَهَا أَنْ يَرَى يَدَهُ إِذَا أَخْرَجَهَا لِشِدَّةِ الظُّلْمَةِ. وَهُوَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ هَذِهِ الحَيْرَةِ مِنْ غَيْرِ نُورِ يَهْدِيهِ فِي مَسِيرَتِهِ.

كَذَلِكَ الكَافِرُونَ لَا يُفِيـدُونَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَا يَخْرُجُونَ مِنْ عَمَـايَتِهُمْ وَضَلَالِهِمْ، إِلَّا بِنُـورِ الإِيْمَـانِ، وَمَنْ لَمْ يَهْـدِهِ اللَّهَ إِلَى الإِيْمَـانِ، وَإِلَى الخَيْرِ، فَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَهْدِيهِ. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَلَيْسَ لَهُ مِنْ نُورِ. (وَقِيلَ بَلْ إِنَّ المَقْصُودَ هُنَا بِالظُّلُمَاتِ أَعْمَالُ الْكَافِرِينَ، وَبِالبَحْرِ اللَّجْيّ قُلُوبُهم التي غَمَرَهَا الجَهْلُ، وَتَغَشَّتُها الحَيْرَةُ والضَّلاَلَةُ، فَهِي لاَ تَعْقِلُ مَا فِي الكَوْدِ مِنْ آيَـاتٍ وَحُجَجٍ وَعِظَاتٍ فَتِلْكَ ظُلُمَـاتُ بَعْضُهـا فَــوْقَ

بَحْرُ لُجِّئً \_ عَمِيقٌ كَثِيرُ المَاءِ.

يَغْشَاهُ \_ يَعْلُوه وَيُغَطِّيه .

سَحَاتٌ \_ غَيْمٌ يَحْجُبُ نُورَ السَّمَاءِ.

#### (السَّمَاوَاتِ) (صَافَاتِ)

(٤١) ـ أَلَمْ تَعْلَمْ يَـا مُحَمَّدُ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَـهُ مَنْ فِي السَّمَـاوَاتِ (وَهُمُ المُلَائِكَةُ)، وَمَنْ فِي الأَرْضِ مَنَ البَشَرِ والدَّوَابِّ والجَمَادِ والنَّبَاتِ، وَتُسَبِّحُ لَهُ الطَّيْرُ فِي حَالَ ِ طَيَرَانِهَا فِي أَجْوَاءِ الفَضَاءِ (صَافَّاتٍ)، وَتَعْبُدُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُهُ، وَقَدْ أَرْشَدَ اللهُ كُلِّ مَخْلُوقِ إِلَى طَرِيقَتِهِ وَمَسْلَكِهِ فِي عِبَادَةِ اللهِ عَزُّ وَجَلُّ، وَاللهُ عَالِمُ بِكُـلِّ ذَلِكَ، لَا يَخْفَى عَلَيْـهِ شَىءٌ مِنْهُ، فَكَيْفَ يَكْفُرُ بِهِ هَوُلاءِ الجَاحِدُون؟

صَاقًات - بَاسِطَاتِ أَجْنِحَتَها فِي الهَوَاءِ.

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٤٢) ـ واللهُ تَعَالَى هُوَ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ والْأَرْضِ ، فَهُوَ الحَـاكِمُ وَالإلْهُ المَعْبُودُ، الذي لاَ تُنْبَغِي العِبَادَةُ إِلَّا لَهُ، وَلاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَإِلَيْهِ يَصِيرُ النَّاسُ جَمِيعاً يَوْمَ القِيَامَةِ لِيُحَاسِبَهم عَلَى أَعْمَالِهمْ، وَيَجْزِيَهُمْ عَلَيْهَا.

# المُ وَرَأَنَّ ٱللَّهُ يُسْرِجِي سَحَابًا ثُمَّ يُوَلِّكُ اللَّهُ مَا وَكُلُّهُ

يَنْنَهُ وَثُمَّ يَجْعَلُهُ وَكُامًا فَتَرَى الُوَدُ قَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ و عَن مَن يَشَاءً يُكادُ سَنَا بَرُ قِهِ ع يَذْ هَبُ بِالْلاَبْصِيرِ

#### (خِلاَلَهِ) (بِالأَبْصَارِ)

(٤٣) - أَلَمْ تَرَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كَيفَ يَسُوقُ اللهُ تَعَالَى بِقُدْرَتِهِ السَّحَابَ بِالرَّبِحِ أَوَّلَ مَا يُنْشِئُهُ (وَهُوَ الإِزْجَاءُ)، ثُمَّ يَجْمَعُهُ وَيَضُمَّ بَعْضَه إِلَى بَعْضٍ بِالرَّبِحِ أَوَّلَ مَا يُنْشِئُهُ (وَهُوَ الإِزْجَاءُ)، ثُمَّ يَجْمَعُهُ وَيَضُمُّ بَعْضُه بَعْضًا، فإذَا أَتْقَلَ خَرَجَ المَطَرُ (الوَدْقُ) مِنْ خِلَالِهِ، وَيَكُونُ السَّحَابُ فِي هَيْتَةِ الجِبَالِ الصَّخْوَةِ الكَثِيفَةِ فِيهَا قِطْعُ البَرَدَ والثَّلْجِ الصَّغِيرَةِ، ثُمَّ وَفْقَ نِظَامٍ قَدَرَه اللهُ الصَّخْوَةِ اللهِ السَّحَابَ إِلَى الأَمَاكِنِ التِي يُرِيدُ لِيُفْرِغَ مَا فِيهِ مِنْ مَاء وَبَرَدٍ وَثَلْجٍ ، فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَيَصْوِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، وَبَرَدٍ وَثَلْجٍ ، فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَيَصْوِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، وَيَحْرَبُ مِنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، وَيَحْرَبُ مِنْ يَشَاءُ مَنْ يَشَاءُ مَنْ يَشَاءُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ اللهِ المُوجِبَةِ وَيَحْرَبُ مِنْ يَلِيدُ اللهِ المُوجِبَةِ اللهِ المُوجِبَةِ اللهِ المُوجِبَةِ لِلْإِيْمَانِ بِهِ.

الوَدْقُ. مَاءُ المَطَرِ.

يُزْجِي سَحَاباً ـ يَسُوقُه بِرِفْقٍ إِلَى حَيْثُ يُرِيدُ. يَحْمَلُهُ رُكَاماً ـ مُجْتَمِعاً يَرْكَبُ بَعْضُه بَعْضاً.

مَنْنَا بَرْقِهِ ـ ضَوْءُ بَرْقِهِ وَلَمَعَانُهُ.

#### (اللَّيْلَ) (الأَبْصَارِ)

(٤٤) - وَاللهُ تَعَالَى يَتَصُّرِفُ بِاللَّيْلِ والنَّهَارِ، فَياحَدُ مِنْ طُولِ هَـذَا لِيُضِيفَ فِي قِصَرِ هَذَا كَتَى يَعْتَدِلاً، ثُمَّ يَتَنَابَعُ هَذَا التَّنَاوُبُ؛ فَهُو تَعَالَى المُتَصَرِّفُ بِذَلِكَ بِأَمْرِهِ وَقَهْرِهِ، وَفِي ذَلِكَ ذَلِيلُ عَلَى عَظَمَةِ اللهِ وَقُـدْرَتِهِ تَجْعَلُ ذَوِي الْأَبْصَارِ والعُقُولِ المُدْرِكَة يُؤْمِنُونَ باللهِ تَعَالَى.

(٤٥) - يُذَكِّرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِقُدْرَتِهِ التَّامَّة، وسُلْطَانِهِ العَظِيمِ فِي خَلْقِهِ المَخْلُوقَاتِ، عَلَى اخْتِلَافِ أَشْكَالِهَا وأَلْوَانِهَا وَحَرَكَاتِهَا وَسَكَنَاتِها، مِنْ مَاءٍ جَعَلَهُ أَسَاساً فِي تَرْكِيبِ أَجْسَامِ المَخْلُوقَاتِ ثُمَّ خَالَفَ بَيْنَها فِي الشَّخُلُوقَاتِ ثُمَّ خَالَفَ بَيْنَها فِي الأَشْكَالِ والأَلْوَانِ والاَسْتِعْدَادَاتِ فَمِنْ هَذِهِ المَخْلُوقَاتِ، مَنْ يَمْشِي الْأَشْكَالِ والأَلْوَانِ والاَسْتِعْدَادَاتِ فَمِنْ هَذِهِ المَخْلُوقَاتِ، مَنْ يَمْشِي وَلِاسْتَعْدَادَاتِ فَمِنْ هَذِهِ المَخْلُوقَاتِ، مَنْ يَمْشِي وَلِاسْسَانِ وَاللهُ تَعَالَى يَخْلُق والطَّيُورِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ كَالأَنْمَامِ. والله تَعَالَى يَخْلُق والطَّيُورِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ كَالأَنْمَامِ. والله تَعَالَى يَخْلُق والطَّيُورِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ كَالأَنْمَامِ. والله تَعَالَى يَخْلُق والسَّيْءَ وَلَهُ وَعَمَالَى قَادِرُ عَلَى كُلُ شَيءٍ، وَلا يُعْجِزُهُ شِيءُ أَبِداً .

﴿ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ

وَاللَّهُ حَلَقَ كُلَّ دَابَةِ مِّن مَّا أَوْفَينَهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ - وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَعْلُقُ اللَّهُ مُا يَشَآءً إِنَّ اللَّهَ عَلَى حَكِلِ شَيْءٍ قَلْمِيْرُ

﴿ لَقَدَّانَزَلْنَآءَايَنتِ مُّبَيِّنَاتِّ وَاللَّهُ يَهْدِىمَنيَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ

وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ بَتَوَكَّى فَرِيقُ مِّنْهُم مِّنَا بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَاۤ أُوْلَتَبِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

( وَإِذَا دُعُوَّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ

وَإِن يَكُن لَّمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُو ٱلِلَّهِ مُذَعِين

فَى قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَمِ اُرْتَابُوا أَمَّ عَلَيْمِ مَّرَضُّ أَمِ اُرْتَابُوا أَمَّ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْمِ مَ وَرَسُولُهُ مِّلُ أُولَيْمِكَ هُمُ الظَّلِلِمُونَ الظَّلِلِمُونَ

(آیَاتِ) (مُبَیِّنَاتِ) (صِرَاطٍ )

ر ٤٦) \_ وَلَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى آيَاتٍ وَاضِحَاتٍ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ وَالرَّشَادِ، وَلَكِنْ لاَ يَتَوَصَّلُ إِلَى فَهْمِهَا إِلاَّ مَنْ أُوتِي فَهْماً سَلِيماً وَبَصِيرَةً نَيْرَةً، وَاللهُ يُرْشِدُ مَنْ يَشَاءُ إِلَى الطَّرِيقِ القويم الذي لاَ عَوجَ فِيهِ، طَرِيقِ المُدَى والرَّشَادِ.

### (آمَنَّا) (أُولَئِكَ)

(٤٧) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ حَالِ المُنَافِقِينَ الذينَ يُظْهِرُونَ خِلَافَ مَا يُبْطِنُونَ، فَيَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ: آمَنًا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ، وأَطْعْنَا أَمْرَهُمَا، ثُمَّ تُخَالِفُ أَعْمَالُهُمْ أَقْوَالَهُمْ فَيَفْعَلُونَ خِلَافَ مَا يَقُولُونَ، لِذَلِكَ يَقُولُ تَعَالَى عَنْهُمْ: إِنَّ أُولَئِكَ لَيْسُوا بِالمُؤْمِنِينَ المُخْلِصِينَ الشَّابِتِينَ عَلَى الإِيْمَانِ الصَّجِيحِ.

(٤٨) - وَإِذَا دُعِيَ هَوُلَاءِ المُنَافِقُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، بِمُقْتَضَى مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ شَرْعٍ ، طَهَرَ نِفَاقُهم، وأَعْرَضُوا عَنْ قَبُولِ الحَقِّ، واسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ غَنْ اتَبَاعِهِ، فَاإِذَا كَانَتْ الحُكُومَةُ عَلَيْهِمْ أَعْرَضُوا وَدَعُوا إِلَى غَيرِ الحَقِّ، وأَحَبُّوا أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى غَيْرِ النَّيِّ ﷺ لِيَرُوجَ بَاطِلُهُمْ، لأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ لاَ يَحْكُمُ إِلَّا بِلَحَقِّ. والحَقِّ.

(٤٩) - وَإِذَا كَانَتِ الحُكُومَةُ لَهُمْ، لَا عَلَيْهِمْ، جَاوُوا سَامِعِينَ مُطِيعِينَ (مُلْعِينَ (مُدْعِنِينَ)، وَلَكِنَّ إِذْعَانَهُمْ هَذَا لَمْ يَكُنْ عَنِ اعْتِقَادٍ مِنْهُمْ أَنَّ حُكْمَةُ هُوَ الحَقَّ بَلْ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِأَهْوَاثِهِمْ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ إِذَا خَالَفَ الحَقّ قَصْدهُمْ عَدْلُوا عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ.

مُذْعِنِينَ ـ مُنْقَادِينَ مُطيعِينَ .

### (أَوْلَئِكَ) الظَّالِمُونَ)

(٥٠) ـ وَلَا يَخْـرُجُ سَبَبُ إِعْرَاضِهِمْ عَنِ الاحْتِكَـامِ إِلَى كِتَابِاللهِ، وَإِلَى رَسُولِ اللهِ ، وَإِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاحِداً مِنْ ثَلاَثَةٍ .

- إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ الكُفْرِ والنَّفَاقِ.

ـ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَبَبُهُ أَنَّهُم ارْتَابُوا أَوْ شَكُوا فِي نُبُوِّتِهِ عَلَيْهِ السلامُ.

- وإمَّا أَنْ يَكُونَ سَبَبُهُ أَنَّهُمْ خَافُوا أَنْ يَجُورَ عَلَيهم اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الحُكْم .

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى: وَلَكِنَّ الحَقِيقَةَ هِيَ أَنَّهُمْ لَمْ يَعْدِلُوا عَنْ الاحْتِكَامِ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا لَأَنَّهُمْ مَرْضَى القُلُوبِ بِالْكُفْرِ والنَّفَاقِ، وَلَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ لِأَنْهُسِهِمْ بِمُخَالَفَتِهِمْ أَمْرَ رَبِّهِم اللذي يَقْضِي عَلَى المُؤْمِنِينَ بالرِّضَا لِأَنْهُسِهِمْ بِمُخَالَفَتِهِمْ أَمْرَ رَبِّهِم اللذي يَقْضِي عَلَى المُؤْمِنِينَ بالرِّضَا بِحُكْم الله، وَحُكْم رَسُولِهِ فِيمَا أَحَبُوا، وَفِيمَا كَرِهُوا، والتَّسْلِيم لِقَضَائِهِ فِيمَا فَالرَورَبُّكَ لاَ يَؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ هُ (١).

أَنْ يَجِيفَ ـ أَنْ يَجُورَ.

#### (أَوْلَئِكَ)

(٥١) - أمَّا المُوْمِنُونَ المُخْلِصُونَ فَإِنَّهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: سَمْعاً وَطَاعَةً للهِ وَلِرَسُولِهِ، وَهَوُلاَءِ الذينَ يَقُولُونَ هَذَا القَوْلَ، هُمُ المُفْلِحُونَ، لِأَنَّهُمْ يَنَالُونَ مَا يَطْلَبُونَ، وَيَسْلَمُونَ مَمَّا يَرْهُبُونَ، وَيَسْلَمُونَ مَمَّا يَرْهُبُونَ.

### (فَأُوْلَئِكَ) (الْفَائِزُونَ)

(٥٢) ـ وَمَنْ يُطِع اللهَ وَرَسُولُهُ فِيمَا أَمْرَا بِهِ، وَيَنْتَهِ عَمَّا نَهَيَا عَنْهُ، وَمَنْ يَخْشَ اللهَ فِيمَا صَدَرَ عَنْهُ مِنَ الذُّنُوبِ، وَيَتَّقِهِ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الزُّمَانِ والأَعْمَالِ، فَهَوُلاَءِ هُمُ الفَائِزُونَ بِكُلِّ خَيْرٍ، وَالآمِنُونَ مِنْ كُلُّ شَرَّ فِي الذَّيْرِ، وَالآمِنُونَ مِنْ كُلُّ شَرَّ فِي الذَّيْرِ،

# (أَيْمَانِهِمْ) (لَئِنْ)

(٥٣) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ أَهْلِ النَّفَاقِ، السذينَ كَانُسُوا يَحْلِفُونَ للرَّسُولِ عَلَى أَنَهُ إِذَا أَمَرَهُمْ بِالنَّخُرُوجِ مَعَهُ إِلَى الغَزَاةِ لَيَخْرُجُنَّ مَعَهُ للرَّسُولِ عَلَى الغَزَاةِ لَيَخْرُجُنَّ مَعَهُ مُطِيعِينَ مُمْتَلِينَ. وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ الكَرِيمِ قُلْ لَهُمْ: لاَ تُقْسِمُوا، وَلاَ تَحْلِفُوا فَطَاعَتُكُمْ مَعْرُوفَةً، فَهِي قَوْلُ لاَ فِعْل، وَكُلَّمَا حَلَفْتُمْ كَذُبْتُم، وَاللهُ خَبِيرٌ بِكُمْ، وَبِمَنْ يُطِيعُ، وَبِمَنْ يَعْصِي، فالحَلْفُ وإظْهَارُ لَطَاعَةٍ إِذَا رَاجَا عَلَى المَحْلُوقِ، فَلاَ يَرُوجَانِ عَلَى الخَالِقِ، لأَنهُ يَعْلَمُ مَا للطَّاعَةِ إِذَا رَاجَا عَلَى المَحْلُوقِ، فَلاَ يَرُوجَانِ عَلَى الخَالِقِ، لأَنهُ يَعْلَمُ مَا فَى الضَّمَاثِر، وَإِنْ أَظْهَرُ العِبَادُ خِلاَفَ مَا يُصْمِرُونَ.

جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ - مُجْتَهِدِينَ فِي الحَلْفِ بِأَغْلَظِ الأَيْمَانِ. طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ - طَاعَتُكُمْ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ باللِّسَانِ.

(١) سورة النساء، الآية: ٦٥.

إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواً إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ الْنَيْقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَخْشَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَخْشَلُ اللَّهُ وَيَعْشَلُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا



أَيْمَانِهِمْ لَإِنَّ أَمْرَتُهُمْ لِيَخْرُجُنَّ قُلُ لَا نُقْسِمُواْطَاعَةُ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللّهَ لَانْقُسِمُواْطَاعَةُ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللّهَ خَبِيرُلْبِمَاتَعُمَلُونَ

# و فَلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ

فَإِن تَوَلَّوْ أَفَا يُّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوأُ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ

٥ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِمْلُواْ

ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ الْهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكَ ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُسَبِّدِلَنَّهُمُ مِّنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعَ بُدُونَنِي لَايُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَبَعُ دَالِكَ فَأُولَكِمِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ

﴿ وَأَقْيِمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَمُونَ

(٥٤) ـ قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: أَطِيعُوا اللهَ، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ طَاعَةً صَادِقَةً، واتَّبعُوا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ، فَفِي اتِّبَاعِهمَا الهدَايَةُ والرَّشَـادُ، أُمَّا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ وأَعْرَضْتُم وَتَرَكْتُم مَا جَاءَكُم بِهِ رَسُولُ اللهِ، فَعَلَى الرَّسُـولِ إِبْلاَغُ الرِّسَالَةِ،وأَدَاءُ الأَمَانَةِ (عَلَيْهِ مَا حُمَّلَ)، فَهِيَ مَا حَمَّلَهُ اللهُ، أَمَّا أَنْتُمْ فَقَدْ حُمَّلْتُمْ قَبُولَ ذَلِكَ، والإيْمَانَ بهِ وتَعْظيمَهُ، والقِيَامَ بمُقْتَضَاهُ. وَإِنْ تُطِيعُوهُ تُبْلُغُوا الهَدَايَةَ لَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى صِـرَاطِ اللهِ المُسْتَقِيمِ ، والرَّسُـولُ مُكَلَّفُ بدَعْوَتِكُمْ وَإِبْلَاغِكُمْ.

> مَا حُمِّلَ ـ مَا أَمِرَ بِهِ مِنَ التَّبْلِيغِ . مَا حُمِّلْتُمْ - مَا أُمِرْتُمْ بِهِ مِنَ الطَّاعَةِ والأنْقِيَادِ.

#### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (فَأُوْلَئِكَ) (الْفَاسِقُونَ)

(٥٥) ــ هَذَا وَعْدُ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ﷺ بأَنَّهُ سَيَجْعَلُ مِنْ أُمَّتِهِ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ ، وَأَثِمَّةً لِلنَّاسِ ، وَأَنَّهُ سَيْبَدِّلُهُمْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ مِنَ النَّاسَ أَمْناً وَحُكْماً فِيهِمْ. وَقَدْ أَمْضَى المُسْلِمُونَ عَشْرَ سِنِينَ فِي مَكَّةَ يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى الإِسْلَام سِرًا ، وَهُمْ خَائِفُونَ لَا يُؤْمَرونَ بِـالْقِتَـالِ ، حَتَّى أُمِـرُوا بالهِجْرَةِ إِلَى المَدِينَةِ، وَأُمِرُوا بِالقِتَالِ، فَكَانُوا خَائِفِينَ يُمْسُونَ بالسِّلاَحِ، وَيُصْبِحُونَ بِالسَّلَاحِ ، فَصَبَرُوا عَلَى ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَبَدَ الدُّهْرِ نَحْنُ خَائِفُونَ هَكَذَا؟ مَا يَأْتِي عَلَيْنَا يَوْمُ نَأْمَنُ فِيهِ، وَنَضَعُ السِّلاَحَ؟ فَقَالَ الرَّسُولُ ﷺ: لَنْ تَصْبروا إِلَّا يَسِيراً حَتَّى يَجْلِسَ الرَّجُلُ مِنْكُم فِي المَلا العَظِيم مُحْتَبِياً لَيْسَتْ فِيهِ حَدِيدَةٌ). وَأُنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ هَذِهِ الْآيَةَ .

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ يَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُ سَيَسْتَخْلِفُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْأَرْضِ ، كَمَا اسْتَخْلَفَ المُؤْمِنِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَسَيَكُونُ لَهُم الْأَمْـرُ. وَحَقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَمَنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ، وَجَحَدَ نِعَمَهُ عَلَيْهِ، فَقَدْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَكَفَى بِذَلِكَ ذَنْبَأَ عَظَيماً.

#### (الصَّلَاةُ) (الزَّكَاةُ)

(٥٦) ـ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَه المُؤْمِنِينَ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَإِنْمَامِهَا بِخُشُوع وَخُضُورِ قَلْبٍ، وَبعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ، وَبـإِيتَاءِ الـزَّكَاةِ (وَهِيَ الإِحْسَانُ إِلَى الضُّعَفَاءِ والفُقَرَاءِ) كَمَا يَأْمُرُهُمْ بأَنْ يُطيعُوا فِي ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ، وَأَنْ يَتُركُوا مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ لَعَلِّ اللَّهَ يَرْحَمُهُمْ بِذَلِكَ.

#### (مَأْوَاهُمُ)

أُحُوال .

(٥٧) \_ وَلاَ تَظُنَّ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ الذينَ كَفَرُوا، وَخَالَفُوكَ، وَكَذَّبُوكَ، أَنَّهُمْ سَيُعْجِزُونَ اللهَ عَنِ الـوُصُـولِ إِلَيْهِمْ فِي الأَرْضِ، فَهُـوَ قَـادِرُ عَلَيْهِمْ، وَسَيُعْذَّبُهُم عَلَى ذَلِكَ أَشَدَّ العَذَاب، وَسَيَجْعَلُ جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ فِي الـدَّارِ

الآخِرَةِ، وَسَاءَتِ النَّارُ مُسْتَقَرَّاً وَمَصِيراً. مُعْجِزِينَ ـ فَاثِتِينَ مِنْ عَذَابِنَا بِالهَرَبِ.

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (لِيَسْتَأَذِنْكُمُ) (أَيْمَانُكُمْ) (ثَلَاثَ) (مَرَّاتٍ) (صَلَاةٍ) (ثَلَاثُ) (عَوْرَاتٍ) (طَوَّافُونَ) (الآيَاتِ)

(٥٨) ـ هَــنِهِ الآيَةُ تَشْمَـلُ آدَابَ الاسْتِئْذَانِ بَيْنَ الْأَقَـارِبِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ والمُوْمِنِينَ ، بِأَنْ يَسْتَأْذَنَهُمْ خَدَمُهُمْ (الـذينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) وَأَطْفَالُهُمَ الذينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ فِي ثَــلاَثَةِ

ـ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ إِذْ يَكُونُ النَّاسُ نِيَاماً فِي فُرشِهِمْ.

- وَوَقْتَ القَيْلُولَةِ بَعْدَ الظَّهِيرَةِ، لِأَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَضَعُ ثِيَابَهُ وَيَكُونُ فِي - يَلْكَ الحَالِ مَمْ أَهْلِهِ.

\_ وَوَقْتَ النَّوْمِ (بَعْدَ صَلاةِ العِشَاءِ).

فَيُّوْمَرُ الخَدَمُ وَالْأَطْفَالُ بِأَلَّا يَهْجُمُوا عَلَى أَهْلِ البَيْتِ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ. وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ هِيَ عَوْرَاتُ للنَّاسِ. أَمَّا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ فِي غَيْرِ هَذِهِ اللَّوْقَاتِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ إِذَا دَخَلُوا لِأَنَّهُمْ فِي خِدْمَةِ البَيْتِ يَطُوفُونَ الْأَنَّهُمْ فِي خِدْمَةِ البَيْتِ يَطُوفُونَ

عَلَيْهِمْ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى إِنَّهُ يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ آيَاتِهِ وَأَحْكَامَهُ، وَهُوَ عَلِيمٌ بِمَا فِيهِ

المَصْلَحَةً ، حَكِيمٌ فِيمَا يَشْرَعُ . جُنَاحٌ ـ حَرَجٌ فِي الدُّخُولِ بِلاَ آسْتِتْذَانٍ .

#### (الأَطْفَالُ) (فَلْيَسْتَأْذِنُوا) (اسْتَأْذَنَ) (آيَاتِهِ)

(٥٩) ـ فَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ الذينَ كَانُوا يَسْتَأْذِنُونَ فِي العَوْرَاتِ الثَلَاثِ مَبْلَغَ الرِّجَالِ (الحُلُمَ)، وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَأْذِنُوا عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلاَثَةِ كَمَا يَسْتَأْذِنُ مَنْ سَبَقُوهُم فِي البُلُوغِ، مِنْ وَلَدِ الرَّجُلِ وَأَقَارِيهِ. وَكَمَا بَيْنَ اللهُ تَعَالَى لَكُمْ مَا ذَكَرَ غَايَةَ البيانِ، كَذَلِكَ لَبُتُنُ لَكُمْ مَا ذَكَرَ غَايَةَ البيانِ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ مَا ذَكَرَ غَايَةَ البيانِ، كَذَلِكَ يُبِينُ لَكُمْ مَا فِيهِ سَعَادَتُكُم فِي دُنْيَاكُم وَآخِرَتِكُم، وَالله عَلِيمٌ بِأَحْوَالِ خَلْقِهِ، حَكِيمٌ فِي شَرْعِهِ وَتَدْبيرِهِ وَقَدَرهِ.

المَعْ لَاتَحْسَابَنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَسُهُمُ ٱلنَّارُّولَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

يَ أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبَلُغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتِ مِن مَّلْ لِصَلَوْةِ ٱلْفَجْرِوجِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمُ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ ثَلَثُ

وَلَاعَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طَوَّفُوكَ عَلَيْكُمُ بَعْضُكُمْ عَكَىٰ بَعْضِ

عَوْرَاتٍ لَّكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمُّ

كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُّ ٱلْآيَكِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيكُ حَكِيمُ

وَإِذَا بَكُغُ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمُ فَا فَكُمُ الْحُلُمُ فَا فَعَلَمُ الْمُحَلَّمُ فَا فَيْسَتَفَذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ مَ اينتِهِ - وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ

اللُّهُ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَكَآءِ ٱلَّتِي لأنرجون بكاحا فكسر عَلَيْهِ كَ جُنَاحٌ أَن يَضَعُن ثِيابَهُ كَ عَيْرَمْتَ بَرِّحَاتٍ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ

لَهُ نُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثُ

اللُّهُ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى خَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبُ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ

حَرَجٌ وَلَاعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابَآيِكُمْ أَوْبُونِ أَمُّهُ لِيَكُمْ الْإِ أوبكوت إخونكم أوبكوت أَخُواتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أعْمَلِمِكُمْ أَوْبُيُوتِ عَمَّنَةِكُمْ أَوْبِيُونِ أَخْوَلِكُمْ أُوبُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا لَا مَلَكَتُم مَّفَ اتِّحَهُ أوصديقِكُم لَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ

جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم

#### (الْقُوَاعِدُ) (اللَّاتِي) (مُتَبَرِّجَاتٍ)

(٦٠) ـ والنَّسَاءُ الطَاعِنَـاتُ فِي السِنِّ اللَّاثِي يَئِسْنَ مِنَ الْـوَلَدِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُنَّ تَطَلُّمُ إِلَى التَّزَوُّجِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ مَا عَلَى غَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ فِي الحَجْرِ وَالتَّسَتُّرِ، وَلا حَرْجَ عَلَيْهِنَّ فِي أَنْ يَخْلَعْنَ ثِيَابَهُنَّ الخَارِجِيَّةَ عَلَى أَنْ لَا تَنْكَشِفَ عَـوْرَاتُهُنَّ، وَلاَ يَنْكَشِفْنَ عَنْ زِينَةٍ، وَخَيْـرٌ لَهُنَّ أَنْ يَبْقَيْنَ كَاسِياتِ بِثِيَابِهِنَّ الخَارِجِيَّةِ الفَضْفَاضَةِ. وَسَمَّى تَعَالَى مِنْهُنَّ ذَلِكَ اسْتِعْفَافاً، أَيْ يَفْعَلْنَهُ طَلَباً لِلعِنَّةِ، وإيثاراً لَهَا لِمَا بَيْنَ التَّبَرُّجِ والفِتْنَةِ مِنْ صِلَةٍ، وَبَيْنَ التَّحَجُّب والتَّسَتُّر وَالعِفَّةِ مِنْ صِلَةٍ، وَخَيْرُ سَبِيلِ إِلَى العِفَّةِ تَقْلِيلُ فُرَصِ ِ الغَوَايَةِ، والحَيْلُولَةِ بَيْنَ أَسْبَابِ الإِثَارَةِ وَبَيْنَ النُّفُوسَ ِ. والله تَعَالَى يَسْمَعُ مَا يَقُولُهُ اللَّسَانُ، وَيَطَّلِعُ عَلَى مَا يُوسُوسُ فِي الجَنَانِ ويُجَازَي عَلَى ذَلِكَ. وَالْأَمْرُ كُلُّهُ أَمْرُ نِيَّةٍ وَحَسَاسِيَّةٍ فِي الضَّمِيرِ.

> الْقَوَاعِدُ مِنَ النُّسَاءِ۔ الْعَجَائِزُ اللَّوَاتِي قَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ مُتَبِرِّ جَاتِ بِزِينةِ ـ مُظْهِرَاتِ لِلزِّينَةِ الحَفِيَّةِ .

(آبَاثِكُمْ) (أُمِّهَاتِكُمْ) (إِخْوَانِكُمْ) (أُخَوَاتِكُمْ) (أَعْمَامِكُمْ) (عَمَّاتِكُمُّ) (أُخُوَالِكُمُّ) (خَالَاتِكُمُّ) (مُبَارَكَةً) (الآياتِ)

(٦١) ـ اخْتَلَفَ المُفَسُّرُونَ حَوْلَ مَوْضُوعِ الحَرَجِ الذي رُفِعَ فِي هَذِهِ الآيَةِ الكَريمَةِ عَنْ الأَعْمَى والأَعْرَجِ والمَريض :

- فَقِيلَ إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الجِهَادِ، وَإِنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَى هَوُلَاءِ فِي تَرْكِهِ لِضَعْفِهِمْ وَعَجزهِمْ.

ـ وَقِيلَ أيضاً: إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِنَ الْأَكْلِ مَعَ الْأَعْمَى لَإِنَّهُ لَا يَرَى الطُّعَامَ، وَمَا فِيهِ مِنَ الطُّلِّبَاتِ، فَرُبُّمَا سَبَقَه غَيْرُهُ ۚ إِلَى ذَلِكَ، كَمَا كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ مَعَ الْأَعْرَجِ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكُّنُ مِنَ الجُلُوسِ فَيَفْتَاتُ عَلَيْهِ جَلِيسُهُ. كَمَا قِيلَ إِنَّ الْأَمْرَ يَتَعَلَّقُ بالمَرِيضِ لَأِنَّه لاَ يَسْتَوفِي مِنَ الطَّعَام كَغَيْرِهِ، فَكَرِهُوا أَنْ يُؤَاكِلُوهُمْ لِئِلاً يَظْلِمُوهُمْ.

ـ وَقِيلَ أَيْضًاً: إِنَّ النَّاسَ كانُوا قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ يَتَحَرَّجُونَ مِنَ الْأَكْلِ مَعَ هَؤُلَاءِ تَقَذُّراً وَتَعَزُّزاً، لئلًّا يَتَفَضَّلُوا عَلَيْهِمْ.

- وَقِيلَ أَيْضًا ۚ إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَدْخُلُ بَيتَ أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ فَتُتْحِفُهُ المرأةُ بِشَيءٍ مِنَ الطُّعَامِ فَلَا يَأْكُلُ لَأِنَّ رَبِّ البِّيْتِ غَيْرُ حَاضِرٍ.

وَلَمْ يَذْكُرِ اللهُ تَعَالَى الْأَبْنَاءَ لَإِنَّ بَيْتَ الابْنِ بِمَنْزِلَةِ بَيْتِ الْأَبِ نَفْسِهِ وَمَالُ الأبن فِي مُنْزِلَةِ مَالِ الأب.

بُيُوتَا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكَرَكَةً طَيِّبَةً حَكَذَ لِلكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكَ مُمَّا لَأَيكتِ لَعَلَّكُمُ مَتَع قِلُونَ

- وَقِيلَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنْ هَذِهِ البيوتِ دُونَ استئذَانٍ، وَيَسْتَصْحِبُونَ العُمْيَ وَالعُرْجَ والمَرْضَى مِنَ الفُقَرَاءِ لِيُطْعِمُوهُمْ، وَبَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ الآيَةُ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ (١) تَحَرَّجَ النَّاسُ أَنْ يَطْعَمُوا، وَبَعْدَ النَّاسُ أَنْ يَطْعَمُوا، وَتَحَرَّجَ النَّاسُ أَنْ يَطْعَمُوا، وَتَحَرَّجَ العُمْيُ والمَرْضَى أَنْ يَصْحَبُوهُم دُونَ دَعْوَةٍ مِنْ أَصْحَابِ البيوتِ أَو إِذْنِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيةَ لِيرْفَعَ الحَرَجَ عَنِ الأَعْمَى وَالأَعْرَجِ وَالقريبِ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ بِيتِ قَرِيبِهِ، وَأَنْ يَصْحَبَ هَؤُلاءِ المُحْتَاجِينَ تَأْسِيساً عَلَى أَنْ صَاحِبَ البيتِ لاَ يَكُرُهُ هَذَا، وَلاَ يَتَضَرَّرُ بِهِ.

وَكَانَ مِنْ عَادَةِ بَعْضِ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ لا يَأْكُلَ الطَّعَامَ عَلَى انْفِرَادٍ، فَكَانَ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُوْاكِلُهُ عَافَ الطَّعَامَ، فَرَفَعَ الله هَـذَا الحَرَجَ المُتَكَلَّفَ وَرَدً الأَمْرَ إِلَى بَسَاطَتِهِ، دُونَ تَعْقِيدٍ. وَقَالَ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا أَفْرَاداً أُو جَمَاعَاتِ (جَمِيعاً أو أشْتَاتاً).

ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى آدَابَ دُخُولِ البُيُوتِ التي يُؤْكَلُ فِيهَا، فَيُسَلِّمُ الإِنْسَانُ عَلَى قَرِيبِهِ أو صَدِيقِهِ، وَهُو كَأَنَّمَا يُسَلِّمُ عَلَى نَفْسِهِ، ﴿ فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ ، وَالتَّحِيَّةُ التي يُلْقِيهَا عَلَيْهِمْ هِيَ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وكَذَلِكَ يُبِيِّنُ اللهُ للنَّاسِ آيَاتِهِ وحِكَمَهُ لَعَلَّهُمْ يُدْرِكُونَ المَنْهَجَ الإِلَهِيَّ ، وَلَعَلَّهُم يَعْقِلُونَ مَا فِي هَذِهِ الآيَاتِ والحُجَجِ .

### (ا مَنُوا) (يَسْتَأْذِنُوهُ) (يَسْتَأْذِنُونَكَ) (أَوْلَئِكَ) (اسْتَأْذَنُوكَ)

(٦٢) - وَهُنَا يُؤَدِّبُ اللهُ النَّاسَ، فَكَمَا أَمَرَهُمْ بالاسْتِئْذَانِ عِنْدَ اللَّخُولِ، كَذَلِكَ أَمْرَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِأَلَّا يَتَفَرَّقُوا عَنِ النَّبِيِّ إِلَّا بعدَ اسْتِئْذَانِهِ وَمُشَاوَرَتِهِ، ولِلرَّسُولِ ﷺ أَنْ يَأْذَنَ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ.

وَرَوَى ابنُ إِسْحَاقَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآيةِ: لَمَّا اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ وَالْحْزَابُ عَلَى حَرْبِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةِ الْحَنْدَقِ، أَمَرَ الرَّسُولُ ﷺ وَالْحْزَابُ عَلَى حَرْبِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةِ الْحَنْدَقِ، أَمَرَ الرَّسُولُ ﷺ بِحَفْرِ خَنْدَقِ المَسْلِمِينَ فِي الْأَجْرِ، فَعَمِلَ بِنَفْسِهِ تَرْغِيبًا لِلمُسْلِمِينَ فِي الْأَجْرِ، فَعَمِلَ المُسْلِمُونَ، وَأَخَذُوا يَقُومُونَ بِالضَّعِيفِ مِنَ الْعَمَلِ وَيَتَسَلَّلُونَ بِغَيْرِ إِذْنِ الرَّسُولِ ﷺ. وَكَانَ المُسْلِمُونَ يَسْتَأْذِنُونَ مِنَ الْعَمَلِ وَيَتَسَلَّلُونَ بِغَيْرِ إِذْنِ الرَّسُولِ ﷺ. وَكَانَ المُسْلِمُونَ يَسْتَأْذِنُونَ الرَّسُولَ اللَّهُ مَا كَانَ فِيهِ الرَّسُولَ لِنَّعْضِ حَاجَتِهِم، فَإِذَا قَضَى أَحَدُهُمْ حَاجَتَهُ رَجَعَ إِلَى مَا كَانَ فِيهِ مِنْ عَمَل ، رَغْبَةً فِي الْخَيْرِ وَالْأَجْرِ، وَاحْتِسَاباً لَهُ. وَيَقُولُ تَعَالَى إِنَّ هَوُلَاءِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا.

أَمْرِجَامِعٍ - أَمْرٍ مُهِمٌّ يَجِبُ اجْتِمَاعُهُمْ لَهُ.

(١) سورة البقرة، الآية: ١٨٨.

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَإِذَاكَ انُواْ مَعَهُ، عَلَىٰ اَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَّتَغَذِنُونَكَ يُسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَعْذِنُونَكَ أُولُكَ مِلْهِ عَفَا ذَا ٱسْتَثَذُنُوكَ وَرَسُولِهِ عَفَا ذَا ٱسْتَثَذُنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذْنَ لِنَمَن لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِنَمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَالسَّتَعْفَرُهُمُ فَالْمَنَ

ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ

تَنَّا لَّاتَّحْعَلُهُ أَدُعَكَآءَ ٱلرَّسُولِ

بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدُيَعُ لَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَاْ فَلْيَحْذَرِ الْأَ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتُنَدُّ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ

(٦٣) - كَانَ بَعْضُ النَّاسِ مِنَ المُوْمِنِينَ يُنَادِي رَسُولَ اللهِ ﷺ بِيَا مُحَمَّدُ، أو بِيَا أَبَا القَاسِم . . . فَنَهَاهُمُ اللهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ تَعْظِيماً لِقَدْرِ الرَّسُولِ وَتَبْجِيلًا، فَقَالَ قُولُوا: يَـا نَبِيِّ اللهِ، وَيَا رَسُـولَ اللهِ. وَيُحَذِّرُ اللهُ تَعَـالَى المُنَافِقِينَ الذين يَتَسَلِّلُونَ وَيَـذْهَبُونَ بِـدُونِ إِذْنِ. يَلُوذُ بَعْضُهُمْ بَبَعْض ، وَيَتَدَارَى بَعْضُهم بَبَعْض لِكَيْلَا يَرَاهُم الرُّسُولُ، فَعَيْنُ اللهِ تَرَاهُمْ وَإِنْ لَمْ تَرَهُمْ عَيْنُ الرَّسُولِ ِ . وَيُصَوِّرُ اللَّهُ تَعَالَى حَالَ هَؤُلَاءِ وَهُمْ يَتَسَلَّلُونَ بِحَذَرِ مِنْ مَجْلِسُ الرُّسُولِ، مِمَّا يُمَثِّلُ جُبْنَهُمْ عَنَ المُسَوَاجَهَةِ وَطَلَبِ الإذْنِ. وَيُهَدُّدُ اللَّهُ تَعَالَى هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ اللهِ، وَيَتَّبِعُونَ نَهْجاً غَيْرَ نَهْجِهِ، وَيَتَسَلَّلُونَ مِن الصَّفِّ ابْتِغَاءَ مَنْفَعَةِ، أَو اتُّقَاءَ ضَــرَر، وَيُحَذِّرُهُمْ مِنْ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً تَخْتَلُ فِيهَا المَسْوَازِينُ، وَيَضطَربُ فِيهَا النَّظَامُ، فَيَخْتَلِطُ الحَقُّ بالبَّاطِل، وَتَفْسُدُ أُمُورُ الجَمَاعَةِ وَحَيَاتُها، أَو يُصِيبُهم عَذَابٌ أليمٌ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ.

> دُعَاءَ الرُّسُول - دَعْوَتُه لَكُمْ لِلاجْتِمَاع ، أو نِذَاءَكُم لَهُ . يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُم - يَخْرُجُونَ مِنهُ تَدْرِيجاً فِي خِفْيَةٍ . لِواذاً ـ يَسْتَتِرُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فِي الْخُرُوجِ ِ. يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. يُعْرِضُونَ أَوْ يَصُدُّونَ عَنْهُ. فِتْنَةً - بَلَاءً وَمِحْنَةً فِي الدُّنْيَا.

#### (السَّمَاوَات)

(٦٤) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ ، وأَنَّهُ عَالِمَ الغَيْبِ والشُّهَادَةِ، وأنَّهُ عَالِمٌ بِمَا يَعْمَلُهُ العِبَادُ، فِي سِرِّهِمْ وَجَهْرِهِمْ، وَهُوَ عَالِمٌ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ، وَمُشَاهِدُ لَهُ، لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِيَ السَّمَاءِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ ، وَيَوْمَ يَرْجِعُ الخَلْقُ إِلَى اللهِ يَوْمَ القِيَـامَةِ يُخْسِرُهُم بَجَمِيعٍ مَـا فَعَلُوهُ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا.

الآإنَ لِلهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ قَدْيَعَلَمُ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَتِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِعَلِيمُ



#### ((لِلْعَالَمِينَ)

(١) ـ يَحْمَدُ اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ الكَرِيمَةَ، وَيُبَارِكُهَا عَلَى إِنْزَالِهِ القُرْآنَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَقَدْ نَزَّلَ القُرآنَ فُرْقَاناً، يَفْرِقُ بَين الحَقِّ والبَاطِلِ، وَأَنْزَلَهُ تَعَالَى مُنَجَّماً شَيْدًا فَشَيْئاً، حَسَبَ مُقْتَضَيَاتِ الحَاجَةِ والضرورَاتِ لِيَكُونَ نَذِيراً لِلإنس والجِنِّ (العَالَمِينَ) مِنْ عَذَابٍ أليم إِذَا استَمرُوا فِي كُفْرهِمْ وَطُغْيَانِهمْ.

تَبَارَكَ \_ تَعَالَى وَتَمَجُّدَ، أو تَكَاثَرَ خَيْرُهُ.

الفُرْقَانَ ـ القرآنَ الفاصلَ بين الحَقُّ والباطلِ .

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٢) - وَاللهُ تَعَالَى الذِي أَنْزَلَ الكِتَابَ عَلَى عَبْدِهِ محمَّدٍ، لِيَكُونَ نَذِيراً لِلِمَالَمِينَ، لَهُ وَحْدَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ، وَلاَ شَرِيكَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، تَعَالَى وَتَنَزَّهُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يَقُولُه المُشْرِكُونَ، وَهُو مَلِكُهُ وَإِلَهُهُ، وَكُلُّ شَيء فِي الوُجُودِ وَبَارِئُهُ، وَهُو مَلِكُهُ وَإِلَهُهُ، وَكُلُّ شَيء فِي الوُجُودِ تَحْتَ قَهْرِهِ وَتَسْخِيرِهِ وَتَقْدِيرِهِ، وَقَدْ أُوجَدَ كُلَّ شَيء بِحسب مَا الْوَجُودِ تَحْتَ قَهْرِهِ وَتَسْخِيرِهِ وَتَقْدِيرِهِ، وَقَدْ أُوجَدَ كُلَّ شَيء بِحسب مَا الْوَجُودِ تَحْتَ المَبْنِيَةُ عَلَى الحِكَم السالِغَةِ، وَهَيَّأَهُ لِمَا أَرادَهُ لَهُ مِنْ الخَصَائِص والأَفْعَالِ اللائِقَةِ بِهِ.

#### (آلِهَةً) (حَيَاةً)

(٣) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ جَهْلِ الْمُشْرِكِينَ فِي اتَّخَاذِ آلِهَةٍ عبدوهَا مِنْ 
دُونِ اللهِ الخالِقِ لِكُلِّ شيءٍ، المَالِكِ لَأَزِمَّةِ الأمورِ، الذي ما شَاءَ كَانَ، 
وَمَا لَمْ يَشَأُ لَمْ يَكُنْ، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ المُشْرِكِينَ عَبَدُوا مَعَهُ اصناماً لاَ تَقْدِرُ 
أَنْ تَخْلُقَ بَعُوضَةً، وَلاَ تَمْلِكُ لِنَفْسِها نَفْعاً وَلا ضَراً، فَكَيْفَ تَمْلكُ مِثْلُ 
ذَلِكَ لِمَنْ يَعْبُدُونَها؟ وَلاَ تَمْلِكُ هَذِهِ الأَصْنَامُ مَوْتاً وَلاَ حَيَاةً، وَلاَ تَمْلِكُ 
ذَلِكَ لِمَنْ يَعْبُدُونَها؟ وَلاَ تَمْلِكُ هَذِهِ الْأَصْنَامُ مَوْتاً وَلاَ حَيَاةً، وَلاَ تَمْلِكُ

#### تَبَارِكَ ٱلَّذِى نَزَّلُ ٱلْفُرَقَانَ عَلَى عَبْدِهِ -لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ. شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ مُفَّدِيرًا

﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ تَهُ لَا يَغُلُقُونَ اللهَ عَلَمُ اللهُ ا

نُشُوراً. والذي يَمْلِكُ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَيَقْدِرُ عَلَيْهِ، هُوَ اللهُ الخالِقُ البارِىءُ، الذِي يُحْمِي وَيُمِيتُ وَيَبْعَثُ الخَلَاثِقَ وَيَنْشُرُهُمْ يَوْمَ القِيَـامَةِ. وَمَنْ مَلَكَ ذَلِكَ كَانَ هُوَ الأَحَقِّ بالعِبَادَةِ.

نُشُوراً ـ بَعْثاً بعدَ المَوتِ فِي الآخِرَةِ.

#### (افْتَرَاهُ) (آخَرُ ونَ) (جَاؤُوا)

(٤) - وَيَقُولُ الكَافِرُونَ الجَهَلَةُ اسْتِكْنَاراً وعِنَاداً، إِنَّ هَذَا القُرْآنَ الذي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ، إِنْ هُوَ إِلَّا كَذِبٌ تَقَوَلْهُ مُحَمَّدٌ وَنَسَبه إِلَى رَبِّهِ (إِفْكُ جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ وَنَسَبه إِلَى رَبِّهِ (إِفْكُ افْتَرَاهُ)، واسْتَعَانَ عَلَى جَمْعِهِ وَوَضْعِهِ بِآخَرِينَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ (والذي قَالَ هَذَا القولَ هُو أَبُو جَهْل)، وَهَوُلاَءِ الكُفَّارُ الذينَ يَقُولُونَ مِشْلَ هَذَا القَوْلِ هُمُ الذينَ يَقْتَرُونَ الكَّذِبَ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ مَا يَقُولُونَهُ بَاطِلٌ، وَيَعْرِفُونَ أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ فِيمَا زَعَمُوهُ.

إِفْكُ - كَذِبُ .

الافْتِرَاءُ - الاخْتِلَاقُ والاخْتِرَاعُ . الزُورُ -الكَذِبُ العَظِيمُ الذي لَا تُبْلغُ غَايَتُهُ .

#### (أَسَاطِيرُ)

(٥) - وَقَالَ هَوُلاَءِ الكُفَّارُ أَيضاً: إِنَّ القُرْآنَ الذي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدُ، إِنْ هُوَ إِلاَّ قِصَصُ الأُوَّلِينَ (أَسَاطِيسرُ الأُوَّلِينَ) وَكُتُبُهمْ اسْتَسْخَهَا مُحَمَّدُ (اكْتَبَهَا)، فَهِيَ تُقْرَأُ عَلَيْهِ صَبَاحاً وَمَسَاءٌ (تُمْلَى عَلَيْه) خَفْيَةً، لِيَحْفَظَها غُدْوَةً وَعَشيَّةً، فَلاَ يَقِفُ النَّاسُ عَلَى حَقِيقَةِ الحَالِ. وَهَذَا دَلِيلُ عَلَى سُخْفِ عُقُولِهِمْ، فَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ مُحَمَّداً لاَ يَقْرَأُ وَلاَ يَكْتُبُ، وَكَانَ بينَهُمْ طُوالَ حَيَاتِهِ حَتَى بَعَثَهُ الله إليهمْ، وَهُمْ يَعْرِفُونَ صِدْقَهُ وَأَمَانَتُهُ، فَمَا كَانَ طَوَالَ حَيَاتِهِ حَتَى بَعَثَهُ الله إليهمْ، وَهُمْ يَعْرِفُونَ صِدْقَهُ وَأَمَانَتُهُ، فَمَا كَانَ لِيَكْذِبَ عَلَى النَّاسِ \_ كَمَا قَالَ هِرَقَلُ لَأَبِي لِيَكُذِبَ عَلَى النَّاسِ \_ كَمَا قَالَ هِرَقَلُ لَأَبِي سُفْيَانَ بن حَرْب \_ . .

أساطيرُ الأَوَّلِينَ - قصَصُ الأَوَّلِينَ المَسْطُورَةُ فِي كُتَبِهِمْ بُكْرَةً وأصِيلًا - أَوَّلَ النَّهَارِ وآخِرَهُ - أَيْ دَائِماً.

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٦) - قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: إِنَّ الذِي نَزَّلَ القرآنَ هُوَ اللهُ، الذي يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ، وَيَعْلَمُ السَّرَاثِرَ، كما يَعْلَمُ الطَوَاهِرَ، وَهُـوَ غَفُورٌ لِمَنِ اسْتَغْفَرَهُ وَتَابَ إَلَيْهِ، وَهُو تَعَالَى يَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ والإِقْلَاعِ عَمَّا هُمْ فِيهِ، وَيَعِدُهُمْ بِالمَغْفِرَةِ إِنْ تَابُوا وأَخْلَصُوا فِي تَوْبَتِهِمْ. يَعْلَمُ السَّرُ - يَعْلَمُ كُلُّ مَا يَغِيبُ وَيَخْفَى.

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَإِنْ هَلَذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَىنهُ وَأَعَانهُ، عَلَيْهِ قَوْمُ عَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُ وظُلْمًا وَزُورًا

وَقَالُوٓا أَسَطِيرُ الْأَوَّالِينَ اَحْتَبَهَا فَهِى تُمُلَى عَلَيْدِبُكْرَةً وَأَصِيلًا

قُل أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَ فِي
 ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ.
 كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

#### (مَا لِهَذَا)

(٧) ـ وَقَالَ هَوُلاَءِ الكُفّارُ، إِمْعَاناً فِي عِنَادِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ: إِنَّ هَذَا الرَّسُولَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ مِثْلَمَا نَأْكُلُ، وَيَشْرَبُ كَمَا نَشْرَبُ، وَيَتَجَوَّلُ فِي الأَسْوَاقِ طَلَباً لِلتَّكَسُّبِ والتِجَارَةِ، فَكَيْفَ يُرِيدُنا أَنْ نُصَدِّقَهُ أَنَّهُ مُوْسَلُ مِنْ عِنْدِهِ فَلَا أَنْ نُصَدِّقَهُ أَنَّهُ مُوسَلُ مِنْ عِنْدِهِ اللهِ ؟ وَهَلًا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكاً مِنْ عِنْدِهِ، فَيَكُونَ شَاهِداً لَهُ عَلَى صِدْقِهِ فَسَامِداً لَهُ عَلَى صِدْقِهِ فَهَا لَدُّعَه؟

#### (الظَّالِمُونَ)

(٨) ـ وَهَلَّا أَنْزِلَ عَلَيْهِ عِلْمٌ عَنْ مَكَانِ كَنْزٍ يُنْفِقُ مِنْهُ، أو يَكُونُ لَهُ بُسْتَانُ
 (جَنَّة) يَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهِ، وَقَالَ الكَافِرُونَ، الظالِمُونَ أَنْفُسَهُمْ بِكُفْرِهِمْ: إِنَّ مُحْمَّداً رَجُلُ مَسْحُورٌ قَدْ أَثَرَ فِيهِ السَّحْرُ فَهُوَ يَهْذِي وَيَخْلِطُ .

وَاللهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُحَقِّقَ لِرَسُولِهِ جَمِيعَ مَا سَأَلُوهُ، وَقَالُـوا لَهُ عَنْهُ، وَلَكُ لِكِنْ، لَهُ الحِكْمَةُ البالِغَةُ، لِأَنَّهُ إِنْ أَجَابَهُمْ إِلَى مَا سَالُوا ثُمَّ استمَرُّوا عَلَى كُفْرِهِمْ وَإِنْكَارِهِمْ، دَمَّرَهُمُ اللهُ كَمَا دَمَّرَ الذينَ مَنْ قَلْهُمْ.

ُ جُنَّةً يَأْكُلُ مِنْهَا \_ بُسْتانٌ مُثْمِرٌ يَتَعَيَّشُ مِنْهُ. رَجُلًا مَسْحُوراً \_ رَجُلًا غَلَبَ السِّحْرُ عَلَى عَقْلِهِ.

#### (الأمثال)

(٩) - فَانْظُرْ يَا مُحَمَّدُ كَيفَ تَقَوَّلُوا عَلَيْكَ، وَكَيْفَ جَاوُوا بِمَا يَقْذِفُونَكَ بِهِ، وَيَكْذِبُونَ بِهِ عَلَيْكَ، فَاخْتَرَعُوا لَكَ صِفَاتٍ وَأَحْوَالاً بَعِيدَةً كُلَّ البُعْدِ عَنْ صِفَاتٍ وَأَحْوَالاً بَعِيدَةً كُلَّ البُعْدِ عَنْ صِفَاتِكَ التي أنتَ عليها (وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ ساحِرٌ وَمَجْنُونُ وَشَاعِرٌ وَمُفْتَرٍ...) وَكُلُهَا بَاطِلَةً، فَضَلُّوا عَنْ طَرِيقِ الحقِّ والهُدَى، وَصَارُوا حَاثِرِينَ مُتَرَدِّدِينَ لاَ يَهْتَدُونَ إلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ، وَلا يَدرُونَ ما يَقُولُونَ ذَا اللهَ اللهُ الله

#### (جَنَّاتِ) (الْأَنْهَارُ)

(١٠) - يُبَارِكُ اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ الكَرِيمَةَ، وَيُنَزِّهُهَا عَنْ شِرْكِهِمْ، وَيَقُـولُ لِنَبِّهِ ﷺ: إِنَّهُ إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ فِي الدُّنْيَا خيراً مِمَّا يَسْأَلُونَ: جَنَاتٍ تَجْرِي فِي جَنَاتِهَا الأَنْهَارُ، وَقُصُوراً (وَكُلُّ بَيْتٍ مَبْنِي بِالحِجَارَةِ تُسَمِّيهِ قُرْيشٌ قَصْراً)، وَلَكِنَّه تَعَالَى لَمْ يَشَأْ ذَلِكَ، لأِنَّهُ أَرَادَ إِعْطَاءَكَ ذَلِكَ فِي الدار الآخِرَةِ.

﴿ وَقَالُواْ مَالِهَ لَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الْمُسُولِ يَأْكُلُ الْمُسَوَاقِ الْمُسْوَاقِ الْمُسْوَاقِ الْمُسْوَاقِ الْمُسْوَاقِ الْمُسْوَاقِ الْمُسْوَاقِ الْمُسْوَاقِ الْمُسْوَاقِ الْمُسْرَدِيلًا اللَّهُ مَلَكُ فَيَكُونَ الْمُسْرَدِيلًا مَعَدُ. مَنْ ذِيرًا

﴿ اَوْيُلَقِيَ إِلَيْهِ كَنَّرُ اَوْتَكُونُ لَهُ مُحَنَّ تُيأَكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّلِمُونِ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّارَجُلًا مَسْحُورًا تَتَبِعُونَ إِلَّارَجُلًا مَسْحُورًا

النُظرُكَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ النَّطيعُونَ الْخَامِثُولُ لَكَ الْخَامِثُولَ الْكَالِيَّةُ الْمُثَالُ فَضَلُّواْ فَكَالِيَسْتَطِيعُونَ

سَبِيلًا

تَسَارِكُ ٱلَّذِى إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ لَا تَسَارِكَ ٱلَّذِى إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ لَا خَمْرًا مِن الْمَارُ وَيَجْعَلَ لَكَ الْمَارُونَ وَيَجْعَلَ لَكَ الْمَارُونَ وَيَعْعَلَ لَكَ الْمُؤْمَدُ وَلَيْ الْمَارُونَ وَيَعْعَلَ لَكَ الْمَارِقُ وَيَعْعَلَ لَكَ الْمَارِقُ وَلَيْعَالِ اللَّهُ الْمَارِقُ وَلَيْعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَلَيْعِلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَارِقُ وَلَيْعِمْ اللَّهُ اللّهُ اللّ

(وَيُرْوَى أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قِيلَ لَهُ: إِنْ شِئْتَ أَنْ نُعْطِيَكَ خَزَائِنَ الأَرْضِ، وَمَفَاتِيحَهَا مَا لَمْ نُعْطِ نَبِيًّا قَبْلَكَ، وَلاَ نُعْطِي أَحَداً بَعْدَكَ، وَلاَ يُنْقِصُ ذَلِكَ مِمَّا لَكَ عِنْدَ اللهِ، فَقَالَ اجْمَعُوهَا لي فِي الآخِرَةِ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ الكَريمَةَ.

(١١) - يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ﷺ: إِنَّ كُفَارَ قُرَيْشٍ لَمْ يُنْكِروا مَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِن الحَقِّ، وَلَمْ يَتَقَوَّلُوا عَلَيْكَ إِلاَّ لِأَنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالبَعْثِ وَالنَّشُورِ والحِسَابِ، وَلاَ يُصَدِّقُونَ بِأَمْرِ الثوابِ والعِقَابِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ يَتَعَلَّلُونَ بِهَذِهِ المَطَالِبِ لِيَصْرِفُوا النَّاسَ عَنِ الهُدَى والحَقِّ، وَقَدْ أَعَدُّ اللهُ تَعَلَّلُونَ بِهَذِهِ المَطَالِبِ لِيَصْرِفُوا النَّاسَ عَنِ الهُدَى والحَقِّ، وَقَدْ أَعَدُّ اللهُ تَعَالَى لِمَنْ يُكَذِّبُ بِالسَّاعَةِ، والقِيَامَةِ، والحَشْرِ، والحِسَابِ، والثَوَابِ، نَالًا المِهُ شديدَةَ الاشْتِعَالِ.

السعِيرُ \_ النَّارُ العظِيمَةُ الشديدةُ الاشْتِعَالِ .

(١٢) - وإذَا أَصْبَحَتْ جَهَنَّمُ مِنْهُمْ عَلَى مَرَاى النَّظَرِ، وَهُمْ فِي المحشَرِ، بَعِيدُونَ عَنْهَا، سَمِعُوا لَهَا صَوْتاً يُشْبِهُ صَوْتَ المَغِيظِ المُحْنَقِ، لِشِـدَّةِ تَوَقُّدِهَا، وَيُشْبِهُ صَوْتَ الزَّفِيرِ الذي يَخْرُجُ مِنْ فَم ِ الحزِينِ المَكْـرُوبِ المُتَحَسِّرِ.

تَغَيُّظاً ـ صَوْتَ عليانِ كصوتِ المُتَغَيَّظِ. زَفِيراً ـ صَوتاً شَدِيداً كَصَوْتِ الزَّافِرِ.

(١٣) - وَإِذَا أَلْقُوا فِي مَكَانٍ ضَيِّتٍ مِنْهَا، وَأَيْدِيهِم مَجْمُوعَةٌ إِلَى أَعْنَاقِهِمْ بِالْقُيُودِ وَالْأَغْلَالِ، نَادَوْا هُنَالِكَ طَالِبِينَ تَعْجِيلَ هَلاَكِهِمْ لِيَسْتِريحُوا مِنْ هَوْلِ العَذَابِ.

(وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: إِنَّ المُجْرِمِينَ لَيُسْتَكْرَهُونَ فِي النَّارِ كَمَا يُسْتَكْرُهُ فِي الخَائِطِ ).

مَقَرَّنِينَ ـ مَقْرُونَةً أَيْدِيهِمْ إَلَى أَعْنَاقِهِمْ بِالأَعْلَالِ . ثُبُوراً ـ وَيْلاً وَهَلاكاً فَقَالُوا وانْبُورَاهُ .

(١٤) - فَيُقَالُ لَهُمْ تَوْبِيخًا وَتَقْرِيعًا: لَا تَطْلَبُسُوا اليومَ هَـلَاكًا وَاحِـداً بَلِ اطْلَبُوهُ مِرَاراً، فَلَنْ تَجِدُوا لَكُمْ خَلَاصاً مِمّا أَنْتُمْ فِيهِ.

(وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَوَّلُ مَنْ يُكسَى مُحلَّةً مِنَ النَّارِ هُوَ إِبْلِيسُ، فَيَضَعُهَا عَلَى حَاجِبِه، وَيَسْحَبُها مِنْ خَلْفِهِ؛ وَذُرِّيَتَهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَهُـوَ يُنَادِي وَأَبُّوراه. وَيَقُولُونَ يَاثَبُورَهُمْ ، فَيُقَالُ لَهُمْ: لا تَدْعُوا اليومَ ثُبُوراً وَاحِداً وادعُوا ثُبُوراً كَارُوراً وَاحِداً وادعُوا ثُبُوراً كَارِه أَوْمَدُ عَنْ أَنْسِ بن مالكٍ).

﴿ بَلَكَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن الْمَ كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ وَالسَّاعَةِ سَعِيرًا

لَهُ إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظُ اوَزَفِيرًا

( وَإِذَآ أَلْقُواْمِنَهَا مَكَانَاضَيِّقاً مُكَانَاضَيِّقاً مُثَالِك ثُبُولًا مُثَالِك ثُبُولًا

لَّانَدْعُواْ الْيُوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَادْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا

اللَّهُ قُلُ أَذَٰ لِكَ خَيْرٌ أَمْجَنَّ تُهُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونِ كَانَتْ لَمُمْ جَزَآءً وَمُصِيرًا

وَ اللَّهُ مَّ فِيهَا مَايَشَآءُونَ خَلِدِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

آ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَّلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلاَءِ أَمْهُمْ ضَلُّواْ السَّبِيلَ ضَلُّواْ السَّبِيلَ

الُّواْ سُبْحَننَكَ مَاكَانَ يَـنْبَغِى لَنَا أَن نَّتَخِذَ مِن دُونِكِ مِنْ أَوْلِيآ اَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَ ٓ اَهُمُ حَتَّى نَسُواْ الذِّحْرَوكَانُواْ قَوْمًا بُورًا

(١٥) ـ قُلْ يَا مُحَمَّد لِهَوُلاَءِ المُكَدِّبِينْ: أَهَذَا الَّذِي وَصَفْنَاهُ لَكَ مِنْ حَالِ الْأَشْقِيَاءِ، الَّذِينَ يُحْشَرونَ عَلَى وُجُوهِهِم إلى جَهَنَّمَ، فَتَتَلَقَّاهُمْ بِوجهِ عَبُوسٍ وَتَغَيَّظٍ وَزَفِير، وَيُلْقَونَ فِي أَمَاكِنَ ضَيَّقَةٍ مِنْها مُقْرُنِين، لا يَسْتِطِيعُونَ حَرَاكاً وَلاَ اسْتنصَاراً مِمَّا هُم فِيهِ... أَذَلِكَ خَيرُ أَمْ جَنَّة الخُلدِ لَيِّي وَعَدَ اللهُ بِها عِبَادَه المُتَّقِين، وَأَعَدَّها لَهُم لِتَكُونَ لَهُم جَزاءً وَمصِيراً عَلَى مَا أَطَاعُوا رَبَّهم فِي الدُّنيا؟

#### (خَالِدِينَ)(يَشَاؤُونَ)(مَسْؤُولا)

(١٦) - وَلَهُم فِي الْجَنَّةِ مَا يَشْتَهُ وَنَ مِنَ الْمَآكِ لِ ، وَالْمَشَارِب، وَالْمَشَارِب، وَالْمَلَابِس، وَالْمَسَاكِنِ، وَالْمَنَاظِر، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا غَيْنُ رَأَتْ وَلَا أَذْنُ سَمِعَتْ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ خَالِدُونَ أَبَداً سَرِمَداً، وَلَا يَبْغُونَ عَمَّا هُمْ فِيهِ تَحَوُّلًا وَلاَ زَوَالًا، وَهَذَا كُلُّه مِن فَضْل الله، تَفَضَّل بِهِ عَلَيْهِم، وَأَحْسَن بِهِ إِلَيْهِمْ، وَهُو وَعْدً مِنْ اللهِ وَاجِبُ الوُقُوع ، وَلاَ بُدً مِنْ أَنْ يَقْع.

وَعْداً مَسؤُولًا - وَعْداً حَقِيقاً بِأَنْ يُسأَلَ وَيُطْلَب.

#### أأنتم)

(١٧) ـ يُخْبِرُ الله تَعَالَى عَمًا يَقَعُ يَـومَ القِيَامَةِ مِنْ تَقْرِيعِ للكُفَّارِ عَلَى عِبَادَتِهِم الأَصْنَامَ، وَالأَوْنَانَ، وَالمَلاَئِكَةَ، وَعِيسَى، وَعُزَيْرًا، وَغيرَهم، فَيَحْشُرُ الله العَابِدِينَ والمَعْبُودِينَ إلَيهِ، وَيَسْأَلُ المَعْبُودِينَ فَيقُولُ لَهُم: أَنْتُم دَعَوْتُم هَوُلاءِ إلى عِبَادَتِكمَ مِن دُونِي، أَمْ هُم الَّـذِين ضَلُوا سَبِيلَ الهُدَى باخْتِيَارِهم، فَعَبَدُوكم مِن تِلْقَاء أَنْفُسِهِمْ مِن غَيرِ دَعوةٍ مِنْكُم لَهُم؟

#### (سُبْحَانَكَ) (آبَاءَهُمْ)

(١٨) ـ فَيُجِيب المعْبُودُون قَائِلين: سُبْحَانَك وَتَنزَّه اسْمُكَ يَا رَبَّنا، ليس لِلْحَلاثِق جَمِيعاً أَنْ يعبُدُوا أَحَداً سِوَاك، لا نَحنُ وَلا هُم، وَنَحنُ لَم نَدعُهمْ إلى ذَلك، بَلْ هُم فَعَلُوهُ مِنْ تِلقَاءِ أَنْفُسِهمْ مِنْ غيرٍ أَمِرِنا وَلا رَضَانَا، وَنحنُ بَراءُ مِنْهُم، ومِنْ عِبَادتِهمْ، وَلكِنَّ السَّببَ فِي كُفْرِهِم هُو رَضَانَا، وَنحنُ بَراءُ مِنْهُم، ومِنْ عِبَادتِهمْ، وَلكِنَّ السَّببَ فِي كُفْرِهِم هُو أَنَّك يا ربَّنا أكثرتَ عَليهِم وَعَلى آبائِهم نِعمكَ، لِيَعرفُوا حَقَّها وَيَشْكُروكَ عَليها، فَاسْتَغرقُوا فِي الشَّهواتِ، وَانهمكُوا فِي المَلَذَّاتِ، وَغَفَلُوا عَنْ ذِكْرِكَ فَكَانُوا مِن الهَالِكِينَ.

قَوْمًا بُوراً \_ هالِكِينَ باثِرينَ . نَسوْا الذِّكرَ ـ غَفْلُوا عن دَلاَئِل الوَحْدَانِيَّة .

فَقَدُ كَذَّبُوكُم بِمَانَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَا وَلَا نَصْراً وَمَن يَظْلِم مِّنَكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًاكِ بِيرًا نُذِقْهُ عَذَابًاكِ بِيرًا

وَمَا أَرْسَلْنَا فَبَالَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَا أَكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَيَعَلَّنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رُبُّكَ بَصِيرً

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ (الْمِيْزِيْ) لَا يُحْوِنَ (الْمِيْزِيْ) لَا يَقْتَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُقَالَةِ الْمُؤْمِنَ الْمُلْكِيكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبَّنَا الْمُؤْمِنَ الْمُلْكِيكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبَّنَا الْمُؤْمِنَةُ الْمُلْكِيكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبَّنَا الْمُؤْمِنَةُ الْمُلْكِيمَةُ وَعَتَوْ الْمُلْكِيمَةُ وَالْمُلْكِيمَةُ وَعَتَوْ الْمُلْكِيمَةُ وَعَتَوْ الْمُلْكِيمَةُ وَعَتَوْ الْمُلْكِيمَةُ وَعَتَوْ الْمُلْكِيمَةُ وَعَلَيْكُومُ وَالْمُلْكِيمُ وَالْمُلْكِيمُ وَالْمُلْكِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ الْمُلْكِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُلِكُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

(١٩) فَيُقَالَ لِهَوُلاءِ الْمُشْرِكِينِ الَّذِينِ عَبَدُوا مَعَ اللهِ غَيْرَهُ حِينَئذِ: لَقَدْ رَأَيْتُم أَنَّ الَّذِينِ عَبَدْتُموهُم مِن دُونِ الله ، وَزَعمْتُم أَنَّهم أَوْلِياؤُكُم يُقَرِّبُونَكم إلى اللهِ زُلْفَى يَـوْمَ القِيَامَةِ، قَدْ كَذَّبُوكُمْ فِيما تَقُولُونَ، وَهَا أَنْتُمْ فُرَادَى ضِعَافٌ أَمَامَ الخَالِقِ القَوِيِّ الدَّيَّانِ، لاَ تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَ العَذَابِ عَنْ أَنْفُسِكُمْ ، وَلا الانْتِصَارَ لَها، وَلا تَجِدُونَ نَصْراً مِنْ أَحَدٍ يَصْرِفُ العَذَابِ عَنْكُمْ ، فَأَنْتُمْ مُعَذَّبُونَ لا مَحَالَةً . وَلْيعْلَم العِبَادُ جَمِيعاً أَنَّ مَنْ يَظْلِمْ نفسَهُ بِالكُفْرِ وَالطَّغْيانِ كَمَا فَعَل أُولِئِكَ ، فَإِنْنا سَنُعَذَّبُه عَذَاباً أَلِيماً.

صَرْفاً \_ دَفْعاً لِلْعَذابِ عَنْ أَنْفُسِكُمْ .

(٢٠) - وَيَرُدُ اللهُ تَعَالَى عَلَى هُوُلاءِ، وَهُو يُخَاطِبُ رَسُولَه عَلَى قَائِلاً: إِنَّهُ تَعَالَى لَمْ يُرْسِلِ الرُّسُلَ قَبْلَ مُحَمَّد إِلَّا مِنَ البَشَرِ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَتَكَسَّبُونَ بِالعَمَلِ ، وَلَيسَ فِي ذٰلِكَ غَرَابَةً، وَلاَ مُنَافَاةً لِحَالِ النَّبُوةِ. وَجَعَل اللهُ لِلأَنْبِيَاءِ مِنْ حُسْنِ القَوْلِ ، وَمِمَّا أَجْرَاهُ عَلَى لَحَالِ النَّبُوةِ . وَجَعَل اللهُ لِلأَنْبِيَاءِ مِنْ حُسْنِ القَوْلِ ، وَمِمَّا أَجْرَاهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنَ الآيَاتِ، وَلاَيْلَ وَحُجَجاً عَلَى صِحَّةِ وَعُوتِهِمْ ، وَصِدْقِ ما أَيْدِيهِمْ مِنَ الآيَاتِ، وَلاَيْلَ وَحُجَجاً عَلَى صِحَّةِ وَعُوتِهِمْ ، وَصِدْقِ ما خَسَانُ اللهُ بَعْضَ النَّاسِ الْبَيلاءُ لِبَعْضٍ ، وَالمُفْسِدُونَ يُحَاوِلُونَ سَدُ السَّطِرِيقِ إلى الهِدَايةِ وَالحَقِّ ، بَشَتَى وَالمُفْسِدُونَ يُحَاوِلُونَ سَدُ السَّلِيبِ اللهِ الهِدَايةِ وَالحَقِّ ، بَشَتَى اللهُ بِنَصْرِهِ ؟ فَإِنَ اللهَ تَعَالَى بَصِيرُ مُطَّلِعُ وَتَتَمَسَّكُونَ بِدِينِكُمْ حَتَّى يَأْتِي اللهُ بِنَصْرِهِ ؟ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى بَصِيرُ مُطَّلِعُ عَلَى أَحْوَالِ العِبَادِ، وَسَيُجَاذِي كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى عَمَلِهِ.

فِتْنَةً ـ آبْتِلاءً وَمِحْنَةً

#### (ٱلْمَلَائِكَةُ) (وعَتَوْا)

(٢١) - وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا وَأَنْكُرُوا البَعْثَ، وَالنَّشُورَ، وَالجَزَاءَ، وَكَذَّبُوا رَسُولَ اللهِ فِيما جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهم: هلا أُنْزِلَ عَلَينا المَلاَئِكَةُ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَنَرَاهُمْ عِيَاناً لِيُخْبِرُونا أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ حَقاً، فَإِنَّا فِي شَكَّ وَمِرْيةٍ مِنْ أَمْرِهِ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هٰذَا فَلْنَرَ رَبِّنا فَيُخْبِرَنا أَنَّهُ أَرْسَل إلينا وَسُولًا، وَيَدْعُونا إلى طَاعَتِه وَتَصْدِيقِهِ. وَيَرُدُّ الله تَعَلى عَلى افْتِراحَاتِ هُؤُلاءِ المُقْتَرِحِينَ قَائِلًا: لَقَدِ آسْتَكْبَرَ هُؤُلاءِ المُشْرِكُونَ فِي شَأَنِ أَنْفُيهِمْ، وَتَجَاوَزُوا الحَدِّ فِي الْعُتُو وَالظَّلْمِ وَالطَّغْيَانِ.

لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنا ـ لَا يَوْمِنُونَ بِأَنَّهُمْ سَيُلاَقُونَ رَبَّهُمْ فِي الآخِرَةِ. عُتُواً ـ تَجَاوُزَ الحَدِّ فِي الظُّلْمِ وَالطُّغْيَانِ وَالتَّكَبُّرِ.

يَوْمَ إِذِ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ ججراً تحجورًا

# إِنَّ يَوْمُ نَرُوْنَ ٱلْمَكَتِبِكُةَ لَا يُشْرَىٰ

الله وَقَدِمْنَآإِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبِ آءً مَّنتُورًا

مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا

وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ أَلسَّمَآهُ بِٱلْغَمَدِمِ وَنُرِّلَ ٱلْكَتِهِكَةُتَنزِيلًا

#### (ٱلْمَلَائكَةُ) (يَوْمَئلُ)

(٢٢) \_ وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِهُؤلاءِ المُكَذِّبِينَ: إِنَّهُمْ حِينَ يَرَوْنَ المَلَائِكَةَ في سَاعَةِ آحْتِضَارِهِمْ، وَدُنُوّ أَجَلِهم فَتُبَشِّرُهُم المَلائِكَةُ بِعَذَابِ أَليمٍ مِنَ اللهِ وَيَضْربونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ لإِخْرَاجِ أَرْوَاحِهِمْ،فَيَكُونُ ذٰلِكَ اليَومُ يَوْمَأَ عَسِيراً عَلَى الكَافِرِينَ، لَا يَومَ بِشَارَةٍ لَهُمْ بِالكَـرَامَةِ وَالجَنَّةِ وَالمَغْفِرَةِ. وَتَقُولُ الملاَثِكَةُ لِهَوْلاءِ المُجْرِمِينَ: حَرَامٌ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُم الفلاَّحُ اليومَ، وَحَرامٌ عَلَيْكُمْ البُشْرَى ـ أَيْ جَعَلَاللهُ البُشْرَى والجَّنَّةَ عَلَيْكُمْ حَرَاماً مُحَرَّماً. (وَقِيلَ إِنَّ هَذَا يَكُونُ يُوْمَ القِيَامَةِ لاَ عِنْدَ الموتِ، وَلا مُنَافَاةَ بَينَ القولَيْنِ، فَيَوْمَ المَمَاتِ وَيومَ الحشرِ تَظْهَرُ المَلاَئِكَةُ للخَلاَئِقِ فَيُبَشِّرُونَ المُؤْمِنِينَ بالخَير والرَّحْمَةِ، ويُبشِّرُونَ الظَّالمينَ بالوَيْلِ والثُّبور).

حِجْراً مَحْجُوراً \_ حَرَاماً مُحَرَّماً.

#### (فَجَعَلْنَاهُ)

(٢٣) \_ وَهَوُلاَءِ المُجْرِمُونَ عَمِلُوا فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا أَعْمَالاً ظَنُوهَا حَسَنَةً مُفِيدَةً: كَصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَإِغَاثَةِ المَلْهُوفِ، والمَنِّ عَلَى الْأُسِيرِ.. مِمَّا لَوْ كَانُوا عَملُوهُ مَعَ الإِيْمَانِ لَنَالُوا ثَوَابَهُ، فَعَمَدَ اللهُ تَعَالَى إِلَى مَحَاسِنِ

أَعْمَالِهِمْ هَذِهِ فَجَعَلَهَا كَالهَبَاءِ المَنْثُورَ الذي لَا يُفِيدُ ولا يُجْمَعُ. (وَقَدْ مَثَّلَ اللهُ حَالَهُمْ بِحَالِ قَوْمِ خَالَفُوا سُلْطَانَهُمْ، واسْتَعْصُوا عَلَيْهِ،

فَقَصَدَ إِلَى مَا بِينَ أيديهِمْ فأفْسَدَهُ وَبَعْثَرَهُ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ أَثْراً).

الهَبَاءُ \_ الرَّمَادُ أو ما تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ.

المَنْهُورُ \_ المُفَرَّقُ المُبغَثرُ. (أَصْحَالُ) (يَوْمَئِذِ)

(٢٤) - وَيَوْمَ القيامَةِ يَصِيرُ المُؤْمِنُونَ الصَّالِحُونَ فِي الجَنَّاتِ العَالِيَاتِ، والغُرَفِ الْآمِنَاتِ، فَهُمْ فِي مَقَامٍ أُمِينِ حَسَنِ المَنْظَرِ، طُيِّبِ المُقَامِ ِ، والكُفَارُ يَكُونُونَ فِي دَرَكَاتِ النارِ اَلسَّافِلَاتِ، ۚ فَأَصْحَابُ الجَنَةِ خَيْرٌ مَنْزِلًا وَمُسْتَقَرًّا مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ الذينَ كَانُوا يَفْتَخِرُونَ بِأُمْوَالِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ فِي

مَقِيلًا \_ مَكَانَ اسْتِرْوَاحِ وَتَمَتُّع وَقْتَ الظَّهِيرَةِ.

### (بِالْغَمَامِ) (الْمَلَائِكَةُ)

(٢٥) ـ وَاذْكُرْ أَيُّهَا الرَّسُولُ لِقَوْمِكَ أَهُوالَ يُومِ القِيَامَةِ، ومَا يَقَعُ فيـهِ مِنَ الْأُمُورِ العِظَامِ ، إِذْ تَتَفَتَّتُ الشُّمُوسُ والكَوَاكِبُ، وَتَنْتَشِرُ فِي جَوِّ السَّمَاءِ

(٢٦) - وَيَكُونُ المالِكُ الحقُّ فِي ذَلِكَ اليومِ هُوَ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَلاَ مَلِكَ غَيْرُهُ, وَهُوَ يَوْمٌ صَعْبُ شَدِيدُ الهَوْلَ عَلَى الكَافِرِينَ، لِأَنَّهُ يَوْمُ عَدل ، وَقَضَاء، وَفَصْل ، وَيَعْلَمُونِ فِي ذَلِكَ اليومِ مَا قَدَّمُوا مِنْ سَيِّىءِ العَمَل ، وَمَا أَسْلَفُوا مِنْ كُمْرٍ بِرَبِّ العِبَادِ، وَتَكْذِيبٍ لِأَنْبِيائِهِ، وَمِنْ عَمَل العَمَل ، وَمَا أَسْلَفُوا مِنْ كُمْرٍ بِرَبِّ العِبَادِ، وَتَكْذِيبٍ لِأَنْبِيائِهِ، وَمِنْ عَمَل الْعِبَه .

كَالغَمَامِ المُتَشَقِّقِ، وَتَنْزِلُ المَلاَئِكَةُ نُزُولًا مُؤكَّداً بِصَحَائِفِ أَعمَالِ العِبَادِ، لِتُقَدَّمَ لَدى العَرْضِ والحِسَابِ، وَتَكُونَ شَاهِدَةً عَلَيْهِمْ لَدَى

#### (يَا لَيْتَنِي)

(٢٧) - وَيَنْدَمُ فِي ذَلِكَ اليومِ الظَّالِمُونَ الكَافِرُونَ، الذينَ تَرَكُوا طَرِيقَ الرَّسُولِ، وَكَفَرُوا بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى مِنَ الحَقِّ المُبِينِ، وَيَعَضُّونَ عَلَى أَيْدِيهِمْ نَدَماً عَلَى مَا فَرَّطُوا فِي جَنْبِ اللهِ، وَيَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا البَّعْنَا طَرِيقَ الرَّسُولِ المُوصِلِ إِلَى الجَنْةِ، وَلَكِنَّ النَّدَمَ لاَ يَنْفَعُهُمْ عَنَنَا طَرِيقَ الرَّسُولِ المُوصِلِ إِلَى الجَنْةِ، وَلَكِنَّ النَّدَمَ لاَ يَنْفَعُهُمْ عَيْنَاد.

(وَيُسرْوَى أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي عُقْبَةَ بِنِ أَبِي مُعَيْطٍ، إِذْ كَانَ يَـزْجُـرُ أَبَيُّ بْنَ خَلَفَ لِحُضُورِهِ مَجْلِسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ . سَبِيلًا ـ طَرِيقًا إِلَى الهُدَى.

#### (یَا وَیْلَتَی)

(٢٨) - وَيَقُولُ الظالِمُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ مُتَحَسِّراً: يَا خَسَارَهُ وَيَا هَلاَكَهُ، وَيَا لَيُتَهُ لَمْ يَتَّخِذُ لُم يَتَّخِذُ فُلاَناً خَلِيلًا وَصَدِيقاً (وَيَذْكُرُ اسمَ من أَضَلَّهُ وَصَرَفَهُ عَنِ الحَقِّ والهُدَى)، وَيَتَمَنَّى لَوْ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَمِعْ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَسْتَجِبْ لِدَعْوَتِهِ.

#### (الشَّيْطَانُ) (لِلإِنْسَانِ)

(٢٩) - لَقَدْ أَضَلَّنِي هَذَا الصَّدِيقُ عَنِ الإِيْمَانِ بِالقُرْآنِ بَعْدَ بُلُوغِهِ إِلَيُّ، وَمَنَّانِي بِالنَّصْرِ وَالفَلَاحِ ، وَمِنْ عَـادَةِ الشَّيْطَانِ أَنْ يُمَنِّي وَيَعِـدَ، وَيُمَنِّي كَذِباً وَغُرُوراً، وَأَنْ يَخْذُلُ الإِنْسَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَتُركَهُ لِمَصِيرِهِ، وَيَقُولَ لِأَوْلِيَائِهِ: ﴿إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ الحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ﴾ (1).

(١) سورة إبراهيم، الآية: ٢٢.

( اَلْمُلُكُ يَوْمَهِ ذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانِّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَحَقُولُ يَلَيْتَنِي اَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا

٢

(وَقِيلَ بَلْ إِنَّ المَقْصُودَ مِنْ هَذِهِ الآيةِ: أَنَّ الشَّيْطَانَ يُخَذِّلُ الإِنْسَانَ عَنِ الحَقِّ، وَيَسْتَعْمِلُهُ فِي البَاطِل وَيَدْعُوهُ إِلَيْهِ). خَذُولًا .. خَذُولًا .. كَثِيرَ الخِذْلَان لِمَنْ يُوالِيهِ.

#### (يَا رَبِّ) (الْقُرْآنَ)

(٣٠) - وَقَالَ الرَّسُولُ مُشْتَكِياً إِلَى رَبِّهِ: يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخُذُوا هَذَا الْقُـرْآنَ مَهْجُوراً، أَيْ أَنَّ قَـوْمِي اللَّذِينَ بَعَثْنَي إِلَيْهِمْ لِأَدْعُـوَهُمْ إِلَى تَوْحِيدِكَ، وَأَمَرْتَنِي بِإِبْلَاغِ القُرْآنِ إِلَيْهِم، قَدْ هَجَرُوا كِتَابَكَ، وَتَرَكُوا الإِيمانَ بِكَ، وَلَمْ يَأْبَهُوا بِوَعِيدِكَ، بِل أَعْرَضُوا عنِ استماعِهِ واتّبَاعِهِ. مَهْجُوراً - مَثُرُ وكا مُهْمَلًا.

(٣١) \_ وكَمَا جَعَلْنَا لَكَ أَعْدَاءً من المُشْرِكِينَ يَتَقَوَّلُونَ عليكَ الترهاتِ والأَبَاطِيلَ، كذلكَ جعَلْنَا لكلِّ نبيٍّ من الأنبياءِ السَّابِقِينَ أعداءً لهُمْ من شَياطينِ الإِنسِ والجنِّ، يُقاوِمُون دعْوَتَهم، ويُزْعِجُونَهم، وَيُكَذِّبُونَهُمْ، فَلا تَحْزَنْ يا مُحَمَّدُ عليهِمْ، فَهَذا دَأْبُ الأنبياءِ قَبْلَكَ، فاصبِرْ كما صَبَرُوا. وحَسْبُكَ بِرَبِّكَ هادِياً لَكَ إلى مَصالِح الدينِ والدُّنيا، وسينصُرُكَ على أعدائِكَ، ويُبَلِّغُكَ عاية ما تَطْلُبُ، ولا يَهُولَنَّكَ كَثْرَةُ عَدَدِهِم فإنَّه تعالى جَاعلُ كلمَته هي العُلْيا لا مَحَالَة.

#### (ٱلْقُرْآنُ) (وَاحِدَةً) (وَرَتَّلْنَاهُ)

(٣٢) - وقالَ اليَهُودُ: هَلَّ أَنْزِلَ القرآنُ على مُحَمدٍ دُفْعةً واحِدةً كما أَنْزِلَ الكَتبُ السابقةُ على الأنبياءِ. ويَرُدُ اللهُ تَعالى عَلى قَوْلِهِمْ هذا، أَنْزِلَ المُراتَّنُ مُنَجَّماً في ثَلاثٍ وعِشرينَ سَنةً بحَسَبِ الوَقائِع، وما يُحْتَاجُ إليه منَ الأحكام لِيُثَبِّتَ قُلوبَ المُؤمنينَ بهِ، ويُثَبِّتَ الوَقائِع، وما يُحْتَاجُ إليه منَ الأحكام لِيُثَبِّتَ قُلوبَ المُؤمنينَ بهِ، ويُثَبِّتَ قُلْوبَ المُؤمنينَ بهِ، ويُثَبِّتَ قُلْب الرَّسول عِلى رَسُوله، وقَرَأُهُ قَلْب الرَّسول على رَسُوله، وقرَأُهُ على مَهْل هكذا على رَسُوله، وقرأهُ عليهِ السَّلامُ، شَيئاً فَشَيئاً لِيتمكنَّ مِنْ حِفْظِهِ واسْتِيعابه.

رَتُّلْنَاهُ تَرْٰ تِيلًا \_ فَرَقْنَاه آيةً بعدَ آيةٍ ، أَو بَيِّنَّاهُ .

#### (جئناك)

(٣٣) \_ ويَقُولُ اللهُ تعالى لنبيهِ: إنَّ هؤلاءِ الكُفَّارَ لا يَأْتُونَ بِحُجَّةٍ وشُبْهَةٍ (مَثَلَ)، ولا يقُولُونَ قَوْلاً يُعارِضُونَ بهِ الحَقَّ، إلا آتَى اللهُ نبيَّهُ من الحَقِّ ما يَدْحَضُ بهِ شُبَهَهُمْ، ويدْفَعُ بِهِ حُجَجَهُمْ وتَعَنَّتُهُمْ، ويكُونُ ذلكَ أوْضَحَ مِنْ مَقَالَتِهمْ.

## ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَ انَ مَهْجُورًا

( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوَّا مِنْ وَكَفَى بِرَيِّلِكَ مِنْ وَكَفَى بِرَيِّلِكَ هَادِيكا وَنَصِيرًا

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرُّ الْهُمُّلَةَ وَحِدَةً كَالَكَ خَلَكِهِ لِنُثَبِّتَ بِهِ عَوْاَدَكَ وَرَتَّلْنَـٰهُ تَرْتِيلًا

الله ولاياً تُونك بِمَثَلٍ إِلَّاحِثْنَاك اللهِ وَلَايَاً تُونَك بِمَثَلِ إِلَّاحِثْنَاك اللهِ المِلْمُلِيِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي

(وقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ولا يَأْتُونَكَ بِمَثْلٍ يَلْتَمسُونَ بِهِ عَيْبَ القُرآنِ والرَّسُولِ إِلَّا أَنْزَلَ جِبْرِيلَ بِجُوَابِهِمْ).

أَحْسَنَ تَفْسَيرًا ۚ ـ أَصدقَ بِيَاناً وتَفْصِيلًا .

#### (أُوْلَئِكَ)

(٣٤) - وإنِّي لا أقولُ لَكُمْ كما تَقُولُونَ، ولا أَصِفُكُمْ بَمِثْلِ مَا تَصِفُونَنِي بِهِ، بِلْ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ اللّذِينَ يُسْحَبُونَ إلى جَهِنَّمَ، ويُجَرُّونَ فيها بالسَلاسِلِ والأغْلَال على وُجُوهِهمْ، هُمْ شَرَّ مَكَاناً، وأضلُ سَبيلًا. فَفَكَرُوا وقُولُوا قَوْلَ مُنْصِفٍ: مَنْ هُوَ الأَوْلَى مِنَّا ومِنْكُم بهذهِ الأوصَافِ.

#### (آتَيْنَا) (الْكِتَابَ) (هَارُونَ)

(٣٥) ــ ولقَـدْ أَنْزَلنــا التوراةَ على مُــوسَى، كما أنــزلُنَا عليـكَ القرآنَ يــا مُحمدُ، وجعلنَا مَعَهُ أخَـاهُ هارونَ وزيراً وظَهِيراً ومُعِيناً.

#### (بِآيَاتِنَا) (فَدَمَّرْنَاهُمْ)

(٣٦) ـ وأرْسَلَهُمَا اللهُ تَعالَى إلى فِرعَونَ وقَـوْمِهِ، فَكَـذَّبُوا بـآياتِ اللهِ، فَدَمَّرَهُمُ اللهُ تَدْمِيراً، وأغْرَقَهُمْ في صَبيحةٍ واحدةٍ. التَّدْمِيرُ ـ كَسْرُ الشَّيءِ كَسْراً لا جَبْرَ لَهُ.

#### (أَغْرَقْنَاهُمْ) (وَجَعَلْنَاهُمْ) (آيَةً) (لِلظَّالِمِينَ)

(٣٧) - وَآذْكُرْ قَوْمَ نُوحِ حِينَ كَذَّبُوا رَسُولَهُمْ نُوحاً عليهِ السَّلامُ، وقَدْ لَبِثَ فَيهِمُ أَمَداً طَويلاً يَدْعُوهُم إلى اللهِ، ويُحَذِّرُهُمْ نِقَمَهُ، فلَم يُؤْمِنْ لَهُ إلا فلي منهمْ (كما جَاءَ في آيةٍ أُخْرى)، فأغْرَقَهُمُ الله جَمِيعاً بالطُّوفان، ولمْ يُبْقِ مِنْهُم إلا مَنْ كَانَ في السَّفينةِ مَع نُوح، وجَعَلَهُمُ الله عِبْرَةً للنَّاسِ، وقَدْ أَعَدُ اللهُ للكَافِرِينَ الظَّالِمِينَ عَذَاباً أليماً في الدُّنيا والآخِرَةِ.

(وفي هذا تَحْذيرُ لقُرَيشٍ بأَنَّهُمْ سَيَحِلُ بهِمْ مَا حَلَّ بالْأَمَمِ السَّالِفَةِ).

#### (ثُمُودَ) (أَصْحَابَ)

(٣٨) ـ وقَدْ كَذَّبَ قُومُ عَادٍ رَسُولَهُمْ هُوداً عليهِ السَّلامُ، وكَذَّبَ قُومُ ثَمُودَ نَبِيَّهُمْ صَالحاً، وكذَّبَ أصحابُ الرَّسِّ رسولَهُم، وقد كَذَّبَتْ جميعُ هذه الأقوام رسُلَهَا فأهْلَكَها الله، كما أهْلَكَ أَمَماً وأقواماً آخرينَ (قُروناً) غيرَ هؤلاءِ لَمَّا كَذَّبُوا رسُلَهُمْ.

الرَّسُّ - البِّئرُ غيرُ المَطْوِيَّةِ أي غَيْرُ المَبْنِيَّةِ.

وقِيل الرَّسُّ وَادٍ \_ مِنْ قَوْلِهِمْ «فَهُنَّ ووادي الرَّسِ كالبَدِ للْفَمِ». وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ : الرَّسُ قَرْيَةٌ مِنْ قُرى نَمودَ.

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ هِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَيَإِكَ شَكَّرٌ مَكَانَا وَأَضَلُ سَبِيلًا

وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَىٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعَهُ أَخَاهُ هَلَرُونَ وَزِيرًا

۞ فَقُلْنَاٱذْهَبَآإِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ َايَنتِنَا فَدَمَّرْنَكُهُمُ تَدْمِيرًا

( وَعَادَاوَثَمُودَاْوَأَصَعَبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَاْبِيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا

# و و كُلَّاضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلُ وَ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلُ وَ وَكُلَّا تَكْرِيْنَا تَكْبِيرًا

وَلَقَدْأَتُواْعَلَى ٱلْفَرْيَةِ الَّتِيَ أُمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَكَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نَشُورًا

(اللهُ وَإِذَارَأُوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ رُوَّا أَهَاذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا

إن كادكيُضِلُناعَنْ عَالِهَتِنَا لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلْمُلْمُلِيِّ المُلْمُلِي المُلْمُلِمُلْمُلْمُلْمُلُولِيَّ الْ

#### (الأمثال)

(٣٩) ـ وقد بَيْنَ اللهُ تعالى لهؤلاءِ الأَفْوَامِ جميعاً الآيباتِ والحُجَجَ والبراهينَ الذَّالةَ عَلى صِدْقِ ما جَاءَتْهُم بهِ النُّبُواتُ، فلَمْ يَتَعِظُوا ولم يَّوْمنوا، فأَهْلَكَهُمُ اللهُ إِهْلاكاً عَجيباً.

التُّتْبِيرُ - التَفْتِيتُ والتَّكْسِيرُ والإهْلاكُ

(٤٠) - ويقولُ الله تَعالى لرَسُولِه الكريم: إنَّ قَوْمَكَ يا مُحَمدُ مَرُّوا بقُرَى قوم لوطٍ، ورَأُوْا كَيفَ أَهْلَكَها الله ودَمَّرَهَا، وأَمْطَرَ عليها حِجَارَةً من سِجَيْلٍ (قِرْمِيدِ مَشْوِيِّ) بسَبَبِ ظُلم أَهْلِها، وكُفْرِهِمْ، وفَسَادِهِمْ، فَهَلا اعتَبرُوا بما حَلَّ بِهؤلاءِ من العَذابِ والنَّكَالِ؟ إنَّ الذين مَرُّوا بها رَأَوْا بها رَأَوْا بها رَأَوْا بها خَلِّ بها ولكنَّهُمْ لم يَعْتَبِرُوا لاَنَّهُمْ لا يَوْمِنُون بالآخِرَةِ والمَعَادِ يومَ القيامةِ، ولا يَعتقِدُون أَنهُمْ سيُنْشَرُون، وأنَّ الله تَعالى سَيُعيدُ خَلْقَهُم ليحاسِبَهُم على أعمالِهِمْ في الحياةِ الدُّنيا، ولذلك فإنَّهُمْ لا يُوقِنون بأنه سيكونُ هناكَ ثوابٌ وعقابٌ وحسابٌ فَيَرْدَعُهُمْ عن كَفْرِهِمْ ومعاصِيهِمْ. مَطَرَ الشَّوْءِ - حجارةً مُهْلِكَةً من السَّماءِ

لا يَرْجُونَ نُشُوراً \_ يُنْكِرُون البَعْثَ ولا يَتوقَّعُونَهُ

(٤١) ـ وإذا رآك هَوْلاءِ المُشْــرِكُـونَ الـــذينَ قَصَصْتُ عليــكَ قِصَّتُهُمْ اتَّخَذُوكَ مَوْضِعَ هُزْءٍ وَسُخْرِيَةٍ، وقالوا مستهــزئين: أهذا الــذي بعثُهُ اللهُ إلينا رسُولًا لِنَتَبِعَهُ ونُؤمِنَ برسالَتِهِ؟

هُزُواً \_ مَهْزَوءاً بِه .

#### (آلِهَتِنَا)

(٤٢) ـ ويَقُولُ بعضُهُم لِبَعض : إنَّ هٰذا الرَّسولَ كادَ أَن يُثْنِيَهُمْ عن عبادةِ أَصْنَامِهِم، بقوَّةِ حُجَّتِهِ، وحُسْنِ بَيَـانِـهِ، لَـولا أَنَّهُمْ صَبَـرُوا وتَجَلَّدُوا واستَمَرُّوا على عبادَتِها.

ويردُّ اللهِ تعالى على قولهِمْ هذا مُتَوَعِّداً: إنَّهُم يُكذِّبُون الآنَ بما جَاءَهُمْ بِهِ الرَّسُولُ من دَعْوَةٍ إلى الإيمانِ باللهِ وكُتُبهِ ورُسُلِهِ، ولكنَّهُم حِين يَرَوْنَ العَندابَ الأليمَ في نارِ جهنمَ، يُـدْرِكون أنَّ الـرَّسولَ صَـدَقَهُمُ القَـوْلَ، والنَّعوةَ والتَّحذيرَ، وأنهُ كَانَ عَلى هُدًى وحَقَّ، وأنَّهم كَانُوا عَلى ضَلال بِرَمْضِهِمُ الاستجابة إليهِ، وآتباعَ رسَالَتِه.

# أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِبلًا

# اللهُ أَرْءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَ أُدهُونِهُ

اللهُ يَسْمَعُونَ أُوْبَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَكِمْ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلُوْشَاءَ لَجَعَلُهُ رَسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا

### (أَرَأَيْتَ) (هَوَاهُ)

(٤٣) - انْظُرْ إلى حَالِ هذا الذي جَعَلَ هَوَاهُ إِلَهَهُ، بِأَنْ أَطَاعَهُ وبَنَّى عليهِ أمرَ دِينهِ، وأَعْرَضَ عن آستماع الحَقِّ، والحُجَج ، والبَراهِين الواضِحَةِ الدَّالَّةِ على وَحْدَانِيَّةِ اللهِ، وعظيم قُدْرَتِه، وآعْجَبْ منْهُ، ولا تَعْبَأُ بِهِ فإنَّكَ لستَ حَفيظاً عليهِ، وليسَ عَلَيْكَ هُدَاهُ، وإنَّما عَليكَ إبلاغُهُ الرِّسَالَةَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ هَدَاه، وإِنْ شَاءَ أَضَلُّهُ.

(وقالَ ابنُ عَباس : كانَ الرجلُ في الجَاهلية يَعْبُدُ الحَجَرَ الأَبْيَضَ، فإذًا مَا رَأَى أَحْسَنَ منهُ عبدَ الثانيَ، وتَركَ الأوُّلَ، فأنزَلَ اللهُ تَعالَى هذهِ

وَكِيلًا - حَفيظاً تُمْنَعُهُ مِنْ عِبَادَةِ مَا يَهْوَاهُ.

أَرَأَيْتَ - أُخْبِرُنِي .

#### (كَالْأَنْعَام)

(٤٤) - هَـلْ تَظُنُّ يا محمدُ أنَّ هؤلاءِ المُشرِكينَ يَسمَعُون أو يَعْقِلونَ؟ إنهم في الحَقيقَةِ لا يَسْمعُونَ حتَّ السَّماع ، ولا يُدْرِكُون حتَّ الإِدْرَاكِ ولا يفْهَمُونَ فَهْمَأً صَحِيحاً مَا تَتْلُوهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الآياتِ والمِواعظِ الداعِيَةِ إلى الإيمانِ وإلى الخَيْرِ، حَتِّي تَجْتَهـ ذَي دَعْرَتِهمْ، وتَحْفِلَ بإرشَادِهِمْ، وتذكيرهِمْ، وتَطْمَعَ في إيمَانِهِمْ، فَهُمْ أَسْوَأُ مِن الأنْعَامِ السَّارِحَةِ، وأَضَلُّ سَبِيلًا، لأنَّ الأنْعَامَ السَّارِحَةَ تنقَادُ لصَاحِبها الذي يَتَعَهَّدُهَا، وتعرفُ مَنْ يُحْسِنُ إليها ومن يُسيءُ، وتطلبُ ما يَنفَعُها، وتَجتنبُ ما يَضرُّها، وتَهتدِي لمَرْعَاها ومَشْرَبها.

أما هؤلاءِ المُشركونَ فإنهمْ لا يَنْقادُونَ لخَالِقِهِمْ وبــارِئِهم، ولا يَعْرِفُــونَ إحْسَانَهُ اليهم، ولا يعْرَفُون إساءَةَ الشيطانِ وعَدَاوتُهُ لَهُم، وهوَ الذي يزيِّنُ لهمُ الكَفْرَ واتُّباعَ الشُّهُواتِ.

(٤٥) ـ يبينُ الله تعالى الأدلةَ على وجُودِه، وعلى قُدْرَتِهِ التَّامَّةِ على خَلْق الأشياءِ المُتَضَادَّةِ فقالَ: أَلا تَرى يا أَيُها الرسُولُ كيفَ جعَلَ ربُّكَ لِكُـلِّ شيءٍ مُظِلٍّ ظِلًّا مُنْذُ طُلوع الشَّمسِ حتَّى مَغيبها، فاستَخْدَمَهُ الإنسانُ للوقايَة من لَفْح الشَّمس وَحرُّهَا، ولو شَـاءَ الله لجعلَهُ ثابِتًا على حَالِ واحدةٍ، ولكنَّهُ جعَلهُ مُتغَيِّراً في ساعاتِ النهارِ المخْتَلِفَةِ، لذلـك اتُّبخذَ دليلًا على قياس الزَّمان. ثمَّ جَعَلَ طلوعَ الشَّمسِ دلِيلًا على ظُهورِ الظُّلِّ ومُشَاهَدَتِهِ بِالحِسِّ والمُعَايَنَةِ، فَلُولًا الشَّمسُ لَمَا عُرِفَ الظُّلُّ.

(وقـالَ ابنُ عباس ومُجَـاهِدُ: الـظُلُ ما بينَ طلوع الفجـر إلى طُلوع الشَّمس) وهَذا هُو الشُّفَقُ.

### لُمَّ قَبَضْ نَهُ إِلَيْ نَا قَبْضًا يَسِيرًا

﴿ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيُثَلَ لِبَاسَا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارُ نُشُورًا

﴿ وَهُوَالَّذِي َأَرْسَلَ الرِّيِنَ مَثْمَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا

﴿ لِنُحْدِي بِهِ عَبْلَدَةُ مَّيْـتَا وَنُسْقِيَـهُ. مِمَّاخَلَقْنَا أَنْعَكَمَا وَأَنَاسِيَّ ڪِثِيرًا

#### (قَبَضْنَاهُ)

(٤٦) - ثمَّ يَقْبِضُ اللهُ تَعالَى الظَّلَ قَبْضاً سَهْلاً خَفِيفاً، ويجعَلُهُ مُنْكَمِشاً بِحَسَبِ سَيْرِ الشَّمْسِ، حَتَّى لا يَبْقَى في الأرضِ ظُلِّ إلا تَحْتَ سَقْفٍ أو شجرة.

#### (ٱللَّيْلَ)

(٤٧) ـ ومِنْ آثارِ قُدرتِه تَعالى، ورَواثع رَحْمَتِه الفائِضَةِ على خَلْقِه، أنه جَعَلَ الليلَ يلْبَسُ الوجودَ ويَغْشَاهُ، ويسْتُرُهُ بِظَلاَمِه، كما يَسْتُرُ اللبَاسُ جَعَلَ الليلَ يلْبَسُ الوجودَ ويَغْشَاهُ، ويسْتُرهُ بِظَلاَمِه، كما يَسْتُرُ اللبَاسُ جَسَد الإِنْسَانِ، وجَعَلَ النَّوْمَ كالمَوتِ قَاطِعاً للحَرْكَةِ لِتَرْتَاحَ الأَبْدَانُ (سُبَاتاً)، فإن الأجْسَادَ تَكِلُّ مِنْ كَثْرَةِ الحَرَكَةِ، فإذا جَاءَ الليلُ سَكَنتُ الحَرَكَاتُ فاسْتَراحَت الأجْسَادُ ونَامَتْ، وفي النَّومِ راحةً. وهو الذي الحَرَكَاتُ فاسْتَراحَت الأجْسَادُ ونَامَتْ، وفي النَّومِ راحةً. وهو الذي جعل الناسَ يَنْبَعِثُونَ في النَّهَارِ، ويَنْتَشِرُون لكَسْبِ مَعَايِشِهِمْ، وتَأْمِينِ رَقِهمْ ولِبَاسِهمْ.

الليلَ لِباساً ـ ساتِراً لكُمْ بظَلامهِ كاللِّباسِ .

السُّبَاتُ . قَطْعُ الحَرَكَةِ لترْتَاحَ الأبدانُ .

نُشُوراً ـ انْبعاثاً منَ النَّومِ لِلسَّعيِ والعَمَلِ

#### (الرَّيَاحَ)

(٤٨) ـ ومِنْ دلائلِ قُدرتِه تَعالى أَنَّهُ يُرسِلُ الرِّياحَ مُبَشَّراتٍ بمَجيءِ السَّحابِ بَعدَها (بين يديْ رحمتِهِ)، ومن الرياحِ ما يُثير السَّحاب، ومنها ما يَحْمِلُه، ومنها ما يَلْقَحُ السَّحَابَ ليُمْطِرَ، ويُنزلُ اللهُ تعالى مَطراً من السَّماءِ يَتَطَهَّرُ بهِ الناسُ.

بُشْراً ـ مُبَشِّرات بالرَّحمةِ وهيَ المَطرُ. طَهُوراً ـ طَاهِراً بنفسِهِ مُطَهِّراً لِغَيرهِ.

#### (أَنْعَاماً)

(٤٩) - فيُحْيي الله بالمَطرِ أرضاً طَالَ آنتِظَارُها لِلغَيثِ، فهيَ هَامدَةٌ لا نَبَاتَ فيها (مَيْتاً)، فلما جَاءَها المَطرُ عاشَتْ، وأَنْبَتَتْ، واكْتَسَتْ رُبَاهَا بِالخُضرةِ والأزَاهيرِ. ويشْرَبُ، من هذا الماء المُنْزَلِ من السماءِ، الحيوانُ، من أنعَام وبَشَرٍ مُحْتاجينَ إليهِ لشُرْبِهِمْ، وَلِرَيِّ أَرْضِهِم وزُرُوعِهمْ.

أَكْثُرُ النَّاسِ إِلَّاكُفُورًا

# فَ وَلَقَدْصَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُرُواْ فَأَبَى

( وَلَوْشِئْنَا لَبُعَثَنَا فِي كُلِّ قَرۡبَةِ نَّذِيرَا

وَيُ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَجَنِهِ دُهُم بِهِ عِهَادًا

كَبيرًا

(عُنَّ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ٱلْبَحْرِيْنِ هَلْذَاعَذُ بُ فُرَاتُ وَهَلْذَا مِلْحُ أُجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا

#### (صَرَّ فْنَاهُ)

(٥٠) - ولَقَد صَرَّفْنَا المَطَر بينَ النَّاسِ عَلَى أُوضَاع شَتَّى، فَخَصَّصْنَا بِهِ أَرْضًا دُونَ غيرِها، وسُقْنَا السَّحَابَ فيمُرُّ فوقَ ٱلأرض ويتعَدَّاها ويَتَجَاوِزُها إلى الأرض الأخْرى فيُمْطِرُها اللهُ، ويَكْفِيها، ويجعلُهَا غَدَقاً، والتي وَرَاءَها لم يَنزلُ فيها قطْرةُ مطر واحدةِ. ولقد أرادَ الله تعالى ذلك لعلُّ الناسَ يَتَذَكُّرُون، وهُمُّ يَرَوْنَ إحْياءَ الأرض المَيْنَةِ، أنَّ اللهَ قَادرٌ عَلَى إحياءِ الأمواتِ والعِظَامِ والرُّفَاتِ، وَلِيَذْكُر مَنْ مَنْعَهُ اللهُ المَطَرَ أَنَّ ما أصابَهُ إنَّمَا كَانَ بِذَنْبِهِ، فَيُقْلِعَ عَمَّا هُوَ فَيهِ. وَحَيْنَ تُمطِرُ السَّمَاءُ يَقُـولُ المؤمنونَ: أَمْطِرْنَا بَفْضِلَ اللهِ ورَحْمَتِهِ. ويقولُ الكافرون: أُمُطِرْنا بنَوْءِ كَذا. وذلكَ مَعنَى قولِـهِ تَعَالَى (فأبي أكثرُ الناس إلا كُفُوراً).

(وقِيل إنَّ المَقْصُودَ بقولِهَ تَعالَى (صَرَّفْنَاهُ) هُنا هُو القُرآنُ، أَيْ إِنَّ اللَّهَ بيَّنَ آياتِهِ ووضَّحَها للناس ، والأولُ أظهرُ لأنه يَتَّفِقُ مع السِّيَاقِ).

(١٥) ـ ولو شاءَ اللهُ لَبَعَثَ في كلِّ قَرْيَةٍ رَسُولًا، يَـدْعُوهُمْ إلى اللهِ تعالى، ولكنَّهُ خَصَّ رَسُولَهُ مُحمداً بِالْبَعْثَةِ إلى جميع أَهْلِ الأرض، وأَمَرَهُ بأنْ يُبْلِّغَهُمْ هذا القُرآنَ.

### (الْكَافِرِينَ) (جَاهِدُهُم)

(٢٥) - ثم يدعُو اللهُ تَعالَى رَسُولَه ﷺ إلى مُجاهَدةِ الكَافرينَ بالقُرآنِ دُونَ هَـوَادَةٍ، وإلى عَدم إطَاعَتِهم فيما يَـدْعُـونه إليهِ مِنْ مُـوافَقَتِهم على مَذاهِبهم وَآرَائِهمْ.

(٥٣) - والله تعالى هو الذي خَلَق المِياة في الأنْهار، والينابيع، والعُيونِ، وآلآبار، لِيَشْرَبَ منها الإنسانُ والحَيوانُ والنّباتُ، وتَنتفِعَ بهـا المَخلُوقَاتُ، وهوَ الذي خَلَق المِياة المَلِحةَ في البِحَارِ، ومَنَعَهَا منْ أَنْ يَخْتَلِطَ بعضُها ببعض ، وجَعَلَ بينها حَواجِزَ من الْأرض اليَابِسَةِ، ومَانعاً أَنْ يَصِلَ مَاءُ أَحِدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ.

> مَرَجَ البحرين \_ مَنَعَهُما من الانْحِتِلاطِ \_ أو أَرْسَلَهُما في مَجَاريهما عَذْتُ فَرَاتٌ \_ عَذْتُ شَديدُ العُذُوبَةِ .

مِلْعُ أَجَاجُ \_شَديدُ المُلُوحَةِ .

حِجْراً مَحْجُوراً . حَرامُ ومُحَرَّمُ تَغييرُ صِفَاتِهما أو اخْتِلاطُهُما.

وَهُوَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمُمَاءِ بَشَرَا ﴿ فَجَعَلُهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكِ ﴿ قَدِيرًا

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِ يرَا

٥ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا

قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ الْأَمْنِ شَكَانَةً مِنْ أَجْرٍ الْأَمْنِ شَكَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عِلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

﴿ وَقَوَكَ لَ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهْ وَكَفَى لِهِ مِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ مَخْدِيرًا

(٥٤) ـ والله تعالى خلق الإنسانَ مِنْ نُطْفَةٍ ضَعِيفةٍ (ماءٍ مَهينٍ) فَسَوَّاهُ وَعَدَّلَهُ، وَجَعَلَهُ كَامِلَ الخِلْقَةِ، ذَكَراً وأنثى كَما يشاءً، فالذُّكور هُم ذَوُو النَّسَبِ، والنَّساءُ هنَّ ذواتُ الصَّهْرِ يُصَاهَرُ بِهِنَّ، وكُلُّ ذلكَ مِنْ ماءٍ مَهين، والله قادرُ على كُلِّ شيءٍ.

(وقَاَّل مُفسِّرونَ: إِنَّ المَعْنى هـوَ أَنَّ اللهَ جَعَلَ المـاءَ جُـزْءاً منَ المَـادَّةِ المُكَوِّنة لِجسْم الإنسانِ).

نَسَباً - ذَوِي نَسَب ل أَي ذُكوراً يُنْتَسَب إليهمْ صِهْراً - ذَواتِ أَصَّهارِ - أَيْ إنَاثاً يصَاهَرُ بِهِنَّ.

(٥٥) ـ لقَدْ قَدَّمَ اللهُ تعالى الأدِلَّة على وُجودِه، ووحدانِيَّة، وقُدْرَتِهِ على خَدْقِ العبادِ، وآستحقاقِه وَحدَهُ العِبادةَ منَ الخَلْقِ ومعَ ذلكَ فإنَّ هؤلاءِ المُشْرِكينَ يعبُدُونَ أَصْنَاماً لا تَضُرُّ ولا تَنفَعُ، ولَيسَ لَهُمْ على عِبادَتِها دليلٌ ولا حُجَّة، وإنَّما عَبَدُوها بِمُجَرَّدِ الرَّايِ والهَوَى، فَهُمْ يُوالُون دليلٌ ولا حُجَّة، وإنَّما عَبَدُوها بِمُجَرَّدِ الرَّايِ والهَوَى، فَهُمْ يُوالُون الأصنامَ ويقاتِلونَ في سبيلها، ويُعَادُونَ اللهَ ورسولُهُ والمُؤمنينَ فيها، وكَانَ الكافرُ عَوْناً للشَّيطانِ، ومُظَاهِراً له في مَعْصِيةِ الخَالِقِ تَعالى وتَادَلَ

عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً . مُعِيناً للشيطانِ على رَبِّه بالشُّرْكِ

(أرْسَلْنَاكَ)

(٥٦) ـ وَكَيْفَ يُطْلُبُونَ الْعَوْنَ عَلَى اللهِ ورَسُولِهِ، واللهُ قَدْ أَرْسَلَ رَسُولَـهُ لِنَفْعَهِمْ، إِذْ قَدْ بَعْثَهُ لَيُبَشِّرَهُم ويَحُثَّهُم على فِعل الطَّاعَاتِ، ويُنذِرَهُم ويُحَذِّرَهُم مِن ارْتِكابِ المَعاصِى التي تستَوْجِبُ عَقَابَ فاعِليها.

#### (أَسْأَلُكُمْ)

(٥٧) - وقُلْ يا مُحمدُ لِمَنْ أُرْسِلْتَ إليهِم: أَنَا لا أَسْأَلُكُم أَجْراً على مَا جِئْتُكُمْ بِهِ مِنْ عندِ رَبِّي، لتقُولوا إنَّما يَدْعُونا لَإِخْدِ أموالِنا، ومِنْ ثَمَّ لا نَتَّيعُهُ حَتَّى لا يكونَ لَهُ في أَمُوالِنا مَطْمَعٌ. ولكنْ مَنْ شاءَ أَنْ يَتَقربَ إلى اللهِ تَعالى بالإنْفاقِ في وُجوهِ الخيرِ والبِرِّ، ويَتَّخِذَ ذلكَ سَبيلاً إلى رحمةِ اللهِ، ونَيْل فَوَابِهِ فَلْيَفْعَلْ.

(٥٨) - وَتَوكَّلْ عَلَى رَبُّكَ الدَاثِمِ الْبَاقِي، رَبُّ كُلِّ شيءٍ وَمَلِيكِهِ وَاجَعَلْهُ مَلْجَأَكَ وَذُخُوكَ، وَفُوضٌ إِلِيهِ أُمْرَكَ، وَاسْتَسْلِمْ إلِيهِ، وَاصْبِرْ على ما أَصابَكَ، فَإِنَّهُ كَافِيكَ وَنَاصِرُكَ وَمُبَلِّغُكَ مَا تُريد، وَنَزَّهُهُ عَمَّا يَقُولُ المَسْرِكُونَ مِن الصَّاجِبَةِ وَالْـوَلَدِ، وَخَسْبُكَ نَاصِراً وَسَنَداً بِاللهِ الْحَيِّ الْمَسْرِكُونَ مِن الصَّاجِبَةِ وَالْـوَلَدِ، وَخَسْبُكَ نَاصِراً وَسَنَداً بِاللهِ الْحَيِّ

البَاقِي، الذي لا يَمُوتُ، وحَسْبُكَ بِهِ خَبِيراً بذنُوبِ خَلْقِه، فهوَ مُحْصِيْها عَلَيْهِم، ولا يَخْفَى عليهِ من أَفْعَالِهِمْ شَيءٌ، وسَيُحاسِبُهم عليها جميعاً يومَ القيامةِ، ويَجْزِيهِمْ بما يَستَجِقُونَ.

سبِّعْ - نَزِّهِ اللهَ تَعَالَى عَنْ جَميع النَّقَائِصِ. بِحَمْدِه - مُثْنِياً عليهِ بأوصَافِ الكَمَالِ.

#### (السَّمَاوَاتِ) (فَاسْأَلُ)

(٥٩) ـ والله تَعَالى خَالِقُ كلِّ شيءٍ، ورَبَّهُ ومَلِيكُهُ، وقدْ خَلَقَ، بقُدْرَتِه وسُلطانِه، السَّماواتِ في ارتفاعِها واتساعِها، والأرض، خلالَ ستةِ أيام ثم استوَى عَلَى العَرش يُدَبِّرُ الأَمْرَ، ويقْضِي بالحقَّ، وهموَ خيرُ الحَاكمين. وهو تَعالى عَظيمُ الرَّحمةِ بِكُمْ فلا تَعْبُدوا إلا إيَّاه، فاستَعْلِمْ عنه سُبحانه وتعالى مِمَّنْ له خِبْرَةً وعِلْمٌ به، واقْتَدِ بهِ واتَّبعهُ.

(ومحمدٌ ﷺ، بَمَا أَعْطَاهُ اللهُ مِن عِلْمٍ، هُوَ أَكثُرُ النَّاسِ عِلْماً ومَعرفةً باللهِ تَعالَى).

(٦٠) ـ يُنكرُ اللهُ تَعالى على المشركينَ الذينَ يَسْجُدُونَ لغيرِ الله مِنَ الأَصْنَامِ والأَنْدَادِ، فيقولُ تَعالى: إنَّ هَوْلاءِ المشركينَ إذا قِيلَ لَهُم السُّجُدُوا للهِ الرَّحْمَنُ؟ إنَّنَا لا نَعرفُهُ لِنسُجُدُوا للهِ الرَّحْمَنُ؟ إنَّنَا لا نَعرفُهُ لِنسُجُدَ لَهُ.

(وَكَانُوا يُنْكِرُونَ أَن يُسَمِّى اللهُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ، كَمَا أَنْكَرُوا ذَلكَ يَومَ المُحْدَيِيَةِ)، ثُمَّ يَقُولُونَ أَنْسُجُدُ لِمُجَرَّدِ قَولِكَ؟ وَزادَهُم هَذَا الْأَمْرُ نَفُـوراً مِنَ السُّجُودِ، وبُعْداً عن اللهِ تَعَالَى.

وَيَرُدُ اللهُ تعالى عليهم في آيةٍ أخرى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الحُسْنَى﴾(١).

ذَادَهُم نُفُوراً ـ تَبَاعُداً عنِ الإيمَانِ. أَنْسُجُدُ إِذَا تَأْمُ نَا ـ أَنْ ـ جُدُّ . رُحَدًا

أنسُجُدُ لما تأمُرنا - أنسجُدُ بمُجَرَّد أمرِكَ .

(٦١) - يُباركُ اللهُ تَعالى نفسَهُ الكريمةَ ويُمَجِّدُها على بَديع ما خَلَقَ في السَّماواتِ منَ البُروجِ (والبُروجُ منازلُ الكواكِبِ)، وعلى ما جعلَ فيها مِنْ شَمسٍ مُنيرةٍ هي كَالسَّراجِ في الوُجودِ، كَما جَعَلَ فيها قَمراً مُشرقاً مُمْ وَا

تباركَ ـ تَعالى وتمجدَ وتكاثرَ خيرهُ. بُروجاً ـ مَنازِلَ الكواكِب.

(١) سورة الإسراء، الآية: ١١٠.

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّا مِرْثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسْتَلْ بِهِ عَجْبِيرًا

وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ أَلَاهُمُ

أَسْجُدُواْلِلرِّحْمَانِ قَالُواْوَمَاٱلرَّحْمَنُ الْأَوْمَالَلَّ حَمَنُ الْأَرْمَانُ الْأَخْمَانُ الْأَسْتُجُدُلِمَاتَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ أَنْفُورًا ١

#### (ٱللَّيْلَ)

(٦٢) - والرَّحمنُ جَعلَ الليلَ والنَّهارَ مُتعاقِبَيْنِ يَخْلُفُ أَحدُهُما الآخرَ، وقد دَبَّرَ ذلك لِيتذَكَّرَ مَنْ شاءَ هذا التَّدبيرَ المُحْكمَ فيتَّعِظَ، ويَعرفَ حِكْمَةَ اللهِ وقُدْرَتَه، فَيشَكِّرَهُ عَلَى هذه النَّعَمِ الجليلةِ.

بَيْوَ وَعَاوَنَ الْمُسْتِينَ الْمُوالِقِينَ الْمُعَالِمُ الْمُسَالِقِينَ الْمُعَالِمُ الْمُسْتَعَالَمُ الْمُ خِلْفَةً \_ يَخْلُفُ أَحْدُهُما الآخرَ ويتعاقبانِ .

#### (الْجَاهِلُونَ) (سَلَاماً)

(٦٣) ويَصِفُ اللهُ تَعَالى عِبَادَهُ المؤمنينَ المُتَقينَ بِأَنهُمْ مُتَوَاضِعُون، يَسيرُون على الأرضِ بِسَكِينةٍ ووَقَارٍ ورِفْقٍ (هَوْناً) مِنْ غيرِ تَجَبُّرٍ ولا اسْتِكْبارٍ، وإذا سَفِة علَيهِمُ الجَاهلونَ بالقَولِ لم يُقابِلُوهم عليهِ إلا حِلْماً وقَوْلاً مَعْروفاً، ويَرُدُونَ عليهِمْ قائلينَ: سَلامٌ عليكُم لا نَبْتَغِي الْجَاهِلينَ.

هَوْناً ـ بِسَكِينةٍ وَوَقَارٍ وتَواضَع . **قالُوا سَلاماً ـ** قَوْلًا سَدِيداً يَسْلَمُون بهِ من الأَذَى.

#### (قِيَاماً)

(٦٤) .. وهُمْ يَبِيتُونَ قِيَاماً في طَاعَةِ اللهِ تَعالَى وعبادَتِهِ ويذكُرونَه ذِكْراً كَثيراً في رُكُوعِهمْ وسُجُودِهمْ.

(وقالَ تَعالَىٰ في صِفَةِ عِبَادِ الرَّحَمٰنِ في سُورةٍ أُخْرى: ﴿كَانُوا قَلْيُلًا مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ يَشْتَغَفُرُونَ ﴾ (١).

يَبِيتُونَ ـ أَيْ يُدْرِكُهُمُ اللَّهِلُ.

(٦٥) ـ وهُمُ الذينَ يَغْلِبُ عليهِم الخَوفُ منَ اللهِ فيدْعُونهُ، ويسأَلُونَهُ أَنْ يَصرِفَ عنهمْ عَذابَ جهَّنمَ، فإنَّ عَذَابَها مؤلمٌ ملازمٌ للإِنسَانِ، لا يَزولُ عنهُ، ولا يُفارقُهُ.

غَراماً - لازِماً أو مُمْتَدّاً كَلُزُوم الغَريم

(٦٦) - وإنَّ جَهَنَّمَ بئسَ المنزلُ، وَبِئْسَ المَقِيلُ والمقامُ.

(٦٧) ـ ومِنْ صِفاتِ عِبادِ الرَّحمٰنِ أَيضاً الاعتدَالُ في الإنفَاقِ على أَنْفُسِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ، فَهُمْ لَيْسُوا بِمُبَذِّرِينَ في إنفاقِهِمْ فَيَصْرِفُون فوقَ الحَاجَةِ، ولا بُخلاءَ على أهليهِمْ فَيُقَصِّرُون في حقِّهِمْ، فلا يَكْفُونَهُمْ، بل همْ مُعْتَدِلُونَ في أمورِهِمْ.

لَمْ يَقْتُرُوا \_ لَمْ يُضِيَّقُوا تَضْيِيقُ الأَشِحَاءِ.

قَوَاماً \_ عَدْلاً وَسَطَاً بِينَ الطُّرَفَينِ.

(١) سورة الذاريات، الأيتان: ١٧ ـ ١٨.

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الْيَـّلَ وَالنَّهَـارَ ﴿ وَالنَّهَـارَ ﴿ اللَّهِـارَ ﴿ اللَّهَارَ اللَّهَالَةِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

﴿ وَعِبَادُ الرَّمْنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ الَّهِ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللللللَّالْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّمُ الللللَّا لَلْمُلْمُ اللَّهُ اللل

﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمًا سُجَّدًا وَقِيكُمًا

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصَرِفَ عَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

(أَ) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

#### (آخَرَ)

(٦٨) ـ وهم مُخْلِصُون في عِبادَتِهِم للهِ تَعالى وحدَهُ، لا يُشْرِكُون بهِ شَيئًا، ولا يَدْعُونَ معهُ أَحَداً، ولا يَعْبُدُونَ سِوَاهُ ولا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ التي حَرَّمَ اللهُ قَتْلَها إِلا بِحَقِّها، وَفْقاً لما شَرَعَهُ اللهُ تَعالى، ولا يَرْتَكِبُون الزُّنى، ولا يَأْتُونَ ما حَرَّمَ اللهُ من الفُروج ِ. ومَنْ يَرْتَكِبُ هَذِهِ الكبائرَ فإنَّهُ يَلْقَى عَذابًا أَلِيماً يومَ القيامةِ، جَزَاءً لَهُ على ما ارْتَكَبَ.

يَلْقُ أَثْاماً \_يُلاقِي عِفَاباً في الآخرةِ.

#### (يُضَاعَفْ) (ٱلْقِيَامَةِ)

(٦٩) ـ وَيُـزَادُ في عـذابِه يـومَ القيـامـةِ، ويُغْلَظُ لـهُ فيـهِ، ويَخْلُدُ في جهـنمَ مُهَاناً ذَلِيلاً حَقِيراً، جَزَاءً لهُ على ما ارْتَكَبَ من الأعمالِ المُنْكَرَةِ.

#### (آمَنَ) (صَالِحاً) (فَأُوْلَئِكَ) (حَسَنَاتٍ)

(٧٠) - إلا مَنْ تَابَ في الدُّنْيا، وأَخْلَصَ التوبةَ وهوَ مُؤْمنُ، وقدْ عَمِلَ الصالحاتِ، ورجَعَ إلى رَبِّهِ مُسْتَغْفِراً مُنِيباً، فإنَّ اللهَ تَعالى يتوبُ عليه، ويُحْسِنُ عاقِبَتَهُ (وفي ذلك دَلالةُ على صِحَّةِ توبةِ القَاتل)، وهؤلاءِ هُمُ المُؤمنونَ، كانُوا قبلَ إيْمَانِهِمْ يَعْمَلُونَ السَّيئاتِ، فَحَوَّلَهُمُ اللهُ تَعالى إلى الحَسناتِ، وأَبْدَلَهُمْ مَكَانَ السَّيئاتِ الحَسناتِ، والله غفورُ لذُنُوبِ عِبادِه، رَحيمٌ بهمْ.

(وقيـلَ بـلْ مَعْنَاهُ: إنَّ السَّيئاتِ السَّـابِقـةَ تَنْقلبُ بِنَفْسِ التَّــوبَـةِ إلى حَسَناتٍ).

#### (صَالِحاً)

(٧١) ـ ويَعِدُ اللهُ التَّائِبِينَ إليهِ وَعْدَاً جَمِيلًا، فيقولُ تَعالى: إنَّهُ مَنْ تَابِ عَنِ المَعَاصِي التي عَمِلَها ونَدِمَ على ما فَرَطَ منهُ، وأَكْمَلَ نفسَهُ بصَالِحِ الأَعْمَالِ، فإنَّهُ يَتوبُ إلى اللهِ تَوبةً نَصُوحاً مَقْبُولَة لَدَيْهِ، ماحِيةً للعِقَابِ، مُحَصِّلَةً لِجَزِيلِ الثوابِ.

(٧٢) ـ ومنْ صفاتِ عبادِ الرحمنِ أنهمْ لا يَشْهَدونَ الزُّورَ، ولا يَحْضرُونَ مَجَالِسَ الفِسْق واللَّغْوِ والبَاطِل ، ومَجَالِسَ السُّوءِ، وإذا مَرُّوا بمَنْ يَلْغُونَ ويَهْذُرُونَ ويَفْسُقُونَ لم يتوقَّفوا عَليهِمْ واسْتَمَرُّوا في سيْرِهِمْ مُسْرِعِين. (وقيل إنَّ المَقْصُودَ بالزُّورِ هُنَا شَهادةُ الزُّورِ وهِيَ الكَذِبُ عَمْداً في الشَّهادة).

# وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ﴿ (آ-

والدِينَ لا يَدْعُونَ عُمَّعُ اللهِ إِللهِ عَلَيْهِ اللهِ إِللهِ عَلَيْهِ اللهِ إِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الله يُضَاعِفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ الْقِيمِ مُهَانًا اللهِ مُهَانًا

إِلَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًاصَلِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يُبُدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِّ وَكَانَ اللَّهُ عَفُولًا تَحِيمًا

(﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُۥ يَنُونُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ ابًا

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَامَرُّواْ بِٱللَّغُوِمَرُّواْ صِكَامًا مَرُّوا بِاللَّغْو \_ بِمَا يَنْبَغِي أَنْ يُلْغَى ويُطْرَحَ مِنَ الكَلَامِ مَرُّوا كِرَاماً \_ مُشْرِعِينَ أَو مُكَرِّمِينَ أَنفسَهُمْ عِن المشاركة والخَوْضِ فيما يَخُوضُونَ .

#### (بِآیَاتِ)

(٧٣) - ومنْ صِفاتِ المؤمنينَ أنهمْ إذا ذَكَرُوا اللهَ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وإذا تُلِيَتْ عليهِمْ آياتُهُ زادَتْهُم إيماناً ويَقِيناً بِصِدْقِ ما جاءَتْهُمْ بِهِ النَّبُواتُ، ولم يكُونُوا كالكُفَّارِ الذين لا يَتَأْثُرُون بما يَسْمعُون ويُبْصِرُونَ من آياتِ اللهِ ومُعْجِزَاتِه، ويَسْتَمِرُونَ وكانهمْ صُمَّ لا يَسْمعونَ، وعُمْيٌ لا يُبْصِرونَ. لَمْ يَخُرُوا - لمْ يَقَعُوا ولَمْ يَسْقُطُوا.

#### (أَزُواجِنَا) (ذُرِّيَّاتِنَا)

(٧٤) ـ ومن صِفَاتِ المُؤمنينَ أيضاً انهمْ يَسْالُونَ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُخْرِجَ مِنْ أَصْلَابِهمْ وَذُرِّياتِهمْ مَنْ يُطيعُ اللهَ ويعبُدُهُ وحْدَه لا شريكَ له، لِتَقَرَّ بِهِ أَعْيُنُهُمْ في الدنيا والاخرةِ، وأنْ يجعلَ لهمْ مِنْ ازواجِهِمْ منْ يطيعُ اللهَ تَعالَى، ويَهْتَدي بِهُدَاه، ويسألونَ ربَّهُمْ أن يجعلَهم أَئِمَّةً يُقْتَدَى بِهم في

قُرَّةً أُغْيَنٍ \_ مَسَرَّةً وفَرَحاً. إمَاماً \_ قُدْرةً وحُجَّةً أو أَيْمَةً.

### (أُولَئِكَ) (سَلاَماً)

(٧٥) ـ وهُولاهِ المؤمِنُونَ المُتَّصِفُون بالصَّفَاتِ السَّابِقَةِ، يُجْزَوْنَ، يومَ القِيامةِ، بالدَّرَجاتِ العَالية، والمَنَازِلِ الرَّفيعةِ، في الجَنَّةِ، لصَبْرِهِمْ على القِيَامِ بِمَا أَمَرَ اللهُ، وتَتلقاهُمُ المَلائِكَةُ في الجَنَّةِ بالتَّحِيةِ والسَّلامِ، فلهُمُ السَّلامُ، وعليهمُ السَّلامُ.

الغُرْفَةَ . أَمَاكنُ عَاليةً في الجَنَّةِ .

#### (خَالِدِينَ)

(٧٦) ـ ويَبْقَـوْنَ في الجَنَّةِ خَـالدينَ في مُقَـامِهِمْ، لا يَحُولُـونَ عَنها ولا يَزولُونَ ولا يَرْتَحِلُونَ، ونِعْمَتِ الجَنَّةُ مُسْتَقراً ومُقاماً.

#### اللَّهِ وَالَّذِينَ إِذَاذُكِّ رُواْبِعَا يَكَتِ الْهِ رَبِّهِ مِّلْمَ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاً وَعُمْيانًا

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا الْأَوْدِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا الْأَوْدِينَ وَالْجَعَلَنَا لِلْمُنَّقِينَ الْمُنَّقِينَ اللَّمُنَّقِينَ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

الله المُؤلَّةِ اللهُ الْمُحَدِّزُوْنَ الْغُرْفَةَ الْمُوْلِينَ الْمُحْرِفِيةَ الْمُؤْفِّةِ الْمُؤْفِقَةِ الْمُؤْفِقِةِ الْمُؤْفِقِينَ الْمُؤْفِقِينِ اللهُ ال

الله خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا

(يَعْبَأُ)

قُلُ مَايعً بَوُّا بِكُرُ رَبِّ لَوْلَا دُعَا وُڪُمُّ فَقَدُ كَذَّ بَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا

(٧٧) - قُلْ يا محمدُ لهؤلاءِ الذينَ أَرْسِلْتَ إليهِم: إِنَّ الفائزينَ بِنِعَمِ اللهِ السَجَليةِ، التي يَتَنَافَسُ فيها المُتنافِسُونَ إنما نَالُوها بما ذُكِرَ من الصَّفاتِ الحميدةِ التي اتَّصَفُوا بها، وَلَوْلاها لم يَهْتَمُّ بهم ربُهم، ولم يَعْتَدُ. ولذلكَ فإنَّهُ لا يَعْبُأ بِكُمْ إِذَا لَم تَعْبُدُوه، فما خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ إِلا لِيَعْبُدُوا ربُّهُمْ ويُطِيعُوه وحُدَه لا شريكَ له، وما دُمْتُمْ قد حالَفْتُم أمرَ ربُّكم، وعَصَيْتُمْ حُكْمَهُ، وكَذَبُتُم رَسُولَهُ، فَسَوْفَ يَلْزَمُكُمْ أَثَرَ تَكْذِيبِكُمْ ، وهو العقابُ الذي لا مَنَاصَ منهُ، فاسْتَعِدُوا له، وهَيْبُوا أنفسَكُمْ لذلكَ اليومِ العصيب، وهو آتٍ قَريبُ.

ما يَعْبَأُ بكم ـ ما يَكْتَرِثُ وما يُبَالي .

دعاؤكم \_ عِبادَتُكُم .

يكونُ لِزَاماً \_ يكونُ جزاءُ تكذِيبكُم عذَاباً دائِماً مُلازماً لكُمْ.



#### (طًا) (سِينٌ) (مِيم)

- (١) \_ وهيَ تُقْرَأُ مُقَطَّعةً، كلَّ حرفٍ على حِدَة \_ الله أعلمُ بِمُرادِهِ. (آيَاتُ)
- (٢) ـ هذه الآياتُ هي آياتُ القُرآنِ الجَلِيِّ البيِّنِ الواضِح ِ اللَّذِي يُفَرَّقُ
   بينَ الحقِّ والبَاطِل .

بين المُبين \_ المُوَضَّحُ \_ الجَلِيُّ .

#### (بَاخِعُ)

(٣) ـ لا تُهْلِكْ يا محمدُ نفسَكَ أسىً وحُـزْناً وحَسْرةً على قومِكَ إذَا لَمْ
 يُؤْمِنُوا بما جئتَهُم بهِ من عندِ ربكَ.

(وفي هذا الخِطابِ تَسليةٌ للرَّسول ﷺ عَمّا يُلاقِيه من قَوْمِه من عِنَادٍ وكُفْرٍ وتكذيب برسالةِ ربَهمْ وتَكذِيب لرَسُولِهِ).

باخِعٌ - مُهْلِكٌ نَفْسَكَ حَسْرَةً وَخُزْناً.

#### (آَيَةً) (أَعْنَاقُهُمْ) (خَاضِعِينَ)

(٤) ـ ولو نَشَاءُ أَن نُنَزَلَ عليهِمْ من السَّماءِ آيةً تَضْطَرُهُمْ إلى الإيمانِ اضْطِرَاراً وقَهْراً لَفَعَلْنَا، كَمَا نَتَقْنا الجَبَلَ فوقَ بني إسرائيلَ، ولكَنَنا لا نفعلُ ذلكَ، لأَنَنا لا نُريدُ أَنْ يؤمِنَ أحدُ إلا طَائِعاً مُخْتَاراً، مُقْتَنِعاً بصدقِ ما جاءَ بهِ الرُّسُلُ، لِتَقومَ الحُجَّةُ البِلغَةُ على الخَلْق.

وقيلَ إِنَّ أَعْنَاقِهُمْ تَعْنِي قَادَتَهِم وَزُعَمَاءَهُم.

(٥) ـ وما يأتي هؤلاء المُشركينَ، الذين يُكَذِّبُونَكَ، شيءٌ من عندِ اللهِ يُذَكِّرهُم بالدِّينِ الحَقِّ، إلَّا أَعْرَضُوا عنِ اسْتِمَاعِهِ وتَرَكُوا إعْمَالَ الفِكْرِ فيه، ولَمْ يُوَجِّهُوا هَمَّهُمْ إلى تَدَبُّرُو.



وَ تِلْكَءَايَنَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ

لَّهُ لَعَلَكَ بَلَخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنينَ

وَ إِن نَشَأُنُزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ عَايَةً فَظَلَّتُ أَعْنَكُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ

﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّمْ يَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ

# فَقَدُكَذَّبُواْفَسَيَأْتِيهِمَ أَنْبَـُوُا مَا كَانُواْ بِدِءِيسَنَهُ رِءُونَ

# لَّ أَوَلَمْ يَرَوَّا إِلَى ٱلْأَرْضِ كَرَّ أَنْبَلْنَا فِهَا مِنْكُلِّ زَفْجٍ كَرِيمٍ

## ﴿ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُؤْمِنِينَ

# ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُواً لَعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

( وَالِذَ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ آَنِ ٱنْتِ الْفَوْمَ الظَّلِلِمِينَ الْفَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ

## (أُنْبَاءُ) (يَسْتَهْزِئُونَ)

(٦) - لَقَدْ كَذَّبَ هؤلاءِ المشركونَ بما جاءَهُم من ربهمْ من الحَقِّ، ثم انْتَقَلُوا منَ التَّكْذيبِ إلى الاسْتِهْزَاءِ فاصْبِرْ عليْهِمْ فَسَوْفَ يَرَوْنَ - بَعْدَ حين - عَوَاقِبَ هذا التَّكذِيبِ والاستِهزاءِ، وَسَيَحِلُ بهم العِقَابُ على ذٰلِكَ.

(وقدْ يكُونُ ذلكَ في الحَياةِ الدُّنْيا، وقدْ يَكُونُ ذٰلكَ يومَ القِيامَةِ).

(٧) كَيفَ يُصِرُّونَ على الكُفْرِ باللهِ، وعَلى تَكْذِيبِ رَسُولِه ومَا جَاءَهُمْ بهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ، والله تعالى هو الـذي خَلَقَ الأرْضَ، وأنْبَتَ فيها الـزروعَ والنَّمارَ في أصنَافٍ وطُعُومٍ مُخْتَلِفَةٍ تَبْهَـرُ النَّاظِرين، وتَسْتَرْعِي أَنْظَارَ الغَافِلين، أَفَلَمْ يَرَ هؤلاءِ ذلَك؟ إنَّهُمْ لو نَظَرُوا مُتَأَمِّلِينَ لاهْتَدَوْا إلى الإيمانِ باللهِ وَحْدَه لا شَرِيكِ لهُ.

مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ - مِنْ كُلِّ صِنْفٍ حَسَنِ كَرِيمٍ كَثيرِ النَّفْعِ .

#### (لآيَةً)

(٨) - وفي إخراج النّبات من الأرض على هذه الأشكال البديعة، للدلالات، لأولي الألبّاب والعُقول ، على قُدْرة الخالِق على البَعْثِ والنّشور، فإنَّ مَنْ أَحْيَا الأرض بعد مَوْتِها، وأخرجَ النّباتَ والأشجارَ والزّروعَ والفَوَاكِة مِنْها لن يُعْجِزَهْ نَشْرُ الخَلاثِق من قبُورِهِمْ يومَ القِيَامَةِ ولكنَّ أكثرَ الناس ِ غَفَلُوا عنْ هَذِهِ الآياتِ فَجَحَدُوا بها، وكَفَرُوا باللهِ، وكَذَبُوا رُسُلَهُ.

(٩) - ورَبُّكَ أَيُها الرَّسُولُ هو العزيزُ الذي لا يُنالُ، وقَد غَلَبَ كلَّ شيء، وهُوَ الرَّوْوفُ الرحيمُ بِخُلْقِدِ، فلا يُعَجِّلُ بالعُقُوبةِ علَى مَنْ عَصَاهُ، بـل يُوجِّلُهُ ويُسْظِرهُ، ثمَّ يَأْخُذُهُ أَخْسَذَ عـزيسزٍ مُقْتَـدِرٍ، وسَيَنْتَقِمُ مَنْ هؤلاءِ المُكذَّبِينَ.

#### (الظَّالِمِينَ)

(١٠) ـ واذْكُرْ أَيُها الرسولُ لِقَوْمِكَ، قِصَّةَ مُوسى عليهِ السلامُ، حينَما نَاداهُ رَبُّهُ من جَانِبِ الطُّورِ الأَيمنِ، وكَلَّمَهُ ونَاجَاهُ، وأَمَرَهُ بالذَّهَابِ إلى القومِ الظَّالِمينَ، الذين ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم بِكُفْرِهِمْ، والظَّالِمينَ لَبَني ِ الشَّالِمينَ لَبَني إللهُ الشَّالِمينَ بَادِهِمْ، وذَبْع ِ الذُّكُورِ مِنْ أَبْنَائِهِمْ.

<u>نَّ</u> قَوْمَ فِرُعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ

اللُّهُ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ

ر وَيَضِيقُ صَدُرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَـٰدُونَ

وَ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَابِ عَايَنتِنَأَ إِنَّا مَعَكُمُ مُّسْتَمِعُونَ مَعَكُمُ مُّسْتَمِعُونَ

وَلَهُمْ عَلَى ذَنْهُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ

﴿ فَأَتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولًا ۚ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ

(اللهُ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ

وَ قَالَ أَلَوْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ الْ اللَّهِ ثُلَّ الْ الْمُؤْمِّرِكَ سِنِينَ الْمُؤْمِرُكَ سِنِينَ الْمُؤْمِرُكَ سِنِينَ

(١١) ـ ثُم بَيْنَ الله تَعالَى القَرَمَ الظَّالَمينَ الذينَ أَرْسَلَ إليهم نبيَّهُ مُوسى عليه السلامْ، فقالَ: إِنَّهُمْ فرعونُ ومَلَوَّهُ (أي مَنْ حَوْلَهُ مِنْ كِبَارِ رجالِ دَوْلَتِهِمْ). وقالَ اللهُ تَعسالى لمُوسى ألا يَتَّقي هؤلاءِ السظَّالَمونَ رَبَّهُمْ ويَخْذُرُونَ عِقَابَهُ، ويَخَافونَ عَاقِبَةَ بَغْيِهِمْ وكُفْرِهِمْ بهِ؟

(١٢) ـ فقالَ موسى لِـرَبِّهِ: إنَّـهُ يخَافُ أن يُكَـذِّبَهُ فِـرْعَوْنُ ومَلَّؤُهُ، فيمــا يَأْتيهِمْ بِه، كِبْرًا وبَطَرًا وعِنَادًا.

#### (هَارُونَ)

(١٣) - وإنَّهُ يخافُ إذا كَذَّبوهُ أن يَضِيق صَدْرُهُ، تَأَثُّراً، ويَتَلَجْلَجَ لسانَهُ، وهو يُجَادِلُهُمْ ويُناقِشُهُمْ ويَدْعُوهُمْ إلى اللهِ، ثم رَجَا رَبَّهُ أَنْ يُرْسِلَ مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ، ويجعَلُهُ نَبِيًّا مَعهُ يُؤازِرُهُ ويَشُدُّ بِهِ عَضُدَهُ.

(١٤) - ثُمَّ عَادَ يَعْتَذِرُ إلى رَبِّهِ بَانَهُ كَانَ قَتَلَ رَجُلًا مِنَ القِبْطِ وهَـرَبَ مِنْ العقابِ إلى مَدْيَنَ، ولذلكَ فَإِنَّهُ يَخَافُ أَن يَقْتُلُوهُ قِصَاصاً بِتلكَ الجريمةِ، إذا جَاءَهُمْ وَحْدَهُ.

#### (بِآیَاتِنَا)

(١٥) ـ فَرَدُ اللهُ تَعالَى عَلَى مُوسَى قَائِلًا: لاَ تَخَفْ شَيئاً منْ ذلك. إنَّنَا سَنشُدُ عَضُدَكَ بأخِيكَ هَارُونَ، فاذْهَبْ أَنْتَ وإيَّاهُ إلى فِرْعَـوْنَ بالآيـاتِ التي آتَيْتُكُمْ، ومنها العصا واليَـدُ، وسَاكـونُ مَعَكُما حَـاضِـراً مُسْتَمِعاً ومُبْصِراً ما سَيَجْري، وأنتُما بحِفْظِي ورعَايَتي، وأنتُما الغَالِبَانِ.

#### (الْعَالَمينَ)

(١٦) ـ فاذْهَبا إلى فِرْعَوْنَ وقُولا لهُ: إِنَّ كُلًّا منكُما مُسْرَسَلُ إليـكَ وإلى

قَوْمِكَ مِنْ رَبِّ العَالَمين. (وكَلِمةُ رَسُولِ تُسْتَعْمَلُ لِلفَرْدِ والجَمْع ).

#### (إسْرَائِيلَ)

(١٧) ـ وهوَ يَأْمُرُكَ بَانْ تُطْلِقَ بني إسرائيلَ مِنْ قَبْضَتِكَ وإسَارِكَ وقَهْرِكَ وَتَكُفَّ عَنْ تَعْدِيبِهِمْ، فإنَّهُمْ عَبَادُ اللهِ المُؤْمِنُون، وأَنْ تَشْرُكَهُمْ يَذْهَبُون مَعَنَا إلى الأرضِ المُقَلَّسَةِ

(١٨) \_ فَرَدًّ فرعَونُ على مُوسى بازْدِرَاءٍ، وعَدَم اكْتِرَاثِ، وقَالَ لَهُ: أَمَا أَنْتَ الذي رَبَّيْنَاهُ في بَيْتِنا، وَهُوَ طِفْلٌ صغيرٌ، وَأَنْعَمَّنَا عليهِ عَدَداً منَ

### الله وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ

أَ قَالَ فَعَلْنُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّا لِينَ

نَّ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ الْمُوسَلِينَ الْمُؤسِلِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

وَيِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهُا عَلَى َأَنْ عَبَدتَ بَعَيْ اللَّهِ عَلَى أَنْ عَبَدتَ بَعِي إِسْرَةِ مِل

الله فَرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَكَمِينَ

#### (الْكَافِرِينَ)

(١٩) - ثم قَـابَلْتَ ذلكَ الإحسانَ بقَتْلِ رَجُلٍ مِنًّا، وجَحَـدْتَ نِعْمَتَنا عليكَ وكَفَرْتَ بِها.

الكَافِرينَ - الجَاحِدينَ للنَّعْمَةِ.

(٢٠) ـ فَقَالَ موسى مُجِيباً: قَدْ فَعَلْتُ تِلْكَ الفَعْلَةَ ـ وهيَ قَتْلُ القِبْطِيِّ ـ وَأَنَا إِذْ ذَاكَ منَ الجَاهلينَ أَنَّ وَكْزَتِي سَتَقْضِي عليهِ .

(وقيل إنَّ المَعْنى هُو: لقدْ فعلْتُها وأنَا في تِلكَ الحَالِ (إِذَّا) قَبْلَ أَنْ يُوحِيَ اللهُ إِليَّ بِالرِّسَالَةِ، والنُبُّوَّةِ وكُنْتُ جَاهِلًا).

الضَّالِّين - المُخْطِئِينَ غَيرِ المُتَعَمَّدِينَ.

(٢١) - فَهَرَبْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُ أَن تَبْطِشُوا بِي، فاخْتَارَنِي اللهُ لِحَمْـلَ رِسَـالَتِه، ووَهَبَنِي عِلْمـاً بالأشْيَاءِ على وَجْهِ الصَّـوَاب، وجَعَلَنِي رَسُولاً لِهِدَايَةِ العِبَادِ، وأَمَرَنِي بأَنْ آتِيَكَ لِأَدْعُوكَ إليهِ، فإنْ أَطَعْتَهُ سَلِمْت، وإن خَالُفْتَهُ هَلَكْتَ.

#### (إسْرَائِيلَ)

(٢٢) - وإنَّكَ تَمُنُّ عَلَيًّ بِانَّكَ احْسَنْتَ إِلَيَّ، وَرَبَّيْتَنِي فِي بَيْتِكَ، ولكنَّكَ اسْتَعْبَدْتَ بَنِي إسرائيلَ، وجَعَلْتَهُمْ عَبِيداً لِكَ وحَدَماً تُصَرِّفُهُمْ فِي اعْمَالِكَ الشَّاقَةِ، وتَذْبَعُ أَبْنَاءَهُمْ، ولولا خَوفُ أُمِّي عليًّ مِنَ الدَّبْحِ لَمَا قَدَوْثُ أُمِّي عليًّ مِنَ الدَّبْحِ لَمَا قَدْوَثُ أَمِّي عليًّ مِنَ الدَّبْحِ لَمَا قَدْوَثُ أَمِّي عليًّ مِنَ الدَّبْحِ لَمَا قَدَوْثُ أَمِّي عليًّ مِنَ الدَّبْحِ لَمَا وَرُبُّ إِلَى قَصْرِكَ، ولَكَانَ أَبُوايَ وَبَيْانِي، ولَمَا كُنتُ بِحَاجَةٍ إلى تَرْبِيَتِكَ لِي. فَلَيْسَتْ نِعْمَتُكَ عَليًّ، وتَرْبِيَتَكَ لِي. فَلَيْسَتْ نِعْمَتُكَ عَليًّ، وتَرْبِيَتَكَ إِي يَشَيْءٍ يُقَاسُ بِالنَّسْبَةِ إلى ما فَعَلْتَهُ أَنْتَ بِبَنِي إسرائيلَ. عَليًّ، عَبْد أَلِي مَا مَعْدَلَةً أَنْتَ بِبَنِي إسرائيلَ. عَلَيْدَ أَنْتَ بِبَنِي إسرائيلَ . اتَخَذْتَهُمْ عَبِيداً لَكَ مُسْتَذَلِّينَ

#### (الْعَالَمِينَ)

(٢٣) ـ وكانَ فِرْعَوْنُ يَحْمِلُ قَوْمَهُ على عِبَادَةِ شَخْصِهِ هُوَ، ويَقُولُ لَهُمْ: (٢٣) ـ وكانَ فِرْعَوْنُ يَحْمِلُ قَوْمَهُ على عِبَادَةِ شَخْصِهِ هُوَ، ويَقُولُ لَهُمْ: (ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرِي)(١)، فَلَمَّا دَعاه مُوسى إلى عبادةِ اللهِ، وقالَ لهُ إِنِي رسولُ رَبِّ العَالَمين، قالَ لهُ فِرعونُ مُسْتَخِفًا جَاحِداً: ومَنْ رَبُّ العَالَمِين هذا الذي تَدَّعِي أَنَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَيَّ؟ وما هِيَ حَقِيقَتُهُ؟

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية: ٣٨.

#### (السَّمَاوَات)

وَمَا بَيْنَهُ مَأْ إِن كُنْتُم مُوقِنِينَ

وَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ۚ أَلَا تَسْتَمِعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

اللهِ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآمِكُمُ ٱلْأَوَلِينَ

اللهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَ أُرُسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونُ

اللُّهُ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَا ۗ إِن كُنْهُمْ تَعَقِلُونَ

اللُّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ

الله عَالَ أُولَوْجِثْتُكَ بِشَيْءٍ شَمِينٍ

الله قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ

(٢٤) ـ فَقَـالَ لَهُ مُــوسى: إنَّه خَــالِقُ السَّمَاواتِ والأرْض ومــا بينَهُما،

ومالِكُ كـلِّ شيءٍ وإلَّهُهُ لا شَـرِيكَ لَـهُ، ولَوْ كَـانَتْ لَكُمْ قُلُوبٌ مُوقِنَـةٌ، وأَبْصَـارٌ نَافِـذَةُ لاَنْتَفَعْتُمْ بِهَذا الجَـوابِ، ولاهْتَديتُم، وَلَعـرفْتُم أنَّ مُلْكَ

فِرعَونَ لا يُقَاسُ بِمُلْكِ اللهِ العظيم.

(٢٥) ـ فالتَفَتَ فرعَونُ إلى مَنْ حَوْلَهُ من مَلَئِهِ، وكِبَار رَجَال ِ دَوْلَتِهِ، قائِلًا

لهُمْ على سَبيلِ التَّهَكُّم والاسْتِهْزَاءِ والسُّخْرِيَةِ والتُّكْذِيبِ لمُوسَى: الاَ تَسْتَمعونَ إلى ما يقُولُه هذا في زعْمِه أنَّ لكمْ إِلَهاً غَيْري.

(٢٦) ـ فتابِّعَ مُوسى عليهِ السلامُ وصْفَ عَظَمَةِ اللهِ تَعالى، قــائِلًا: إنــهُ رَبُّكُم وخالِقُكُمْ، وخَالَقُ آبائِكُم الأولينَ مِنْ قَبْلِكم.

(٢٧) ـ فَقَالَ فَرعَونُ لَمَلَئِه: إنَّ هذا الذي يَـدُّعِى أَنَّهُ رسُـولُ إليكُمْ مِنْ رَبِّ العَالمينَ هُوَ رَجُلُ مَجْنُونٌ لا عَقلَ لهُ، إذْ يَدُّعِي أَنَّ ثُمَّةَ إِلَهاً غيرَهُ هُوَ

(أي غَيْرَ فرعَونَ).

(٢٨) ـ فقــالَ لهُ مــوسَــى: إنَّ اللهَ رَبُّهُ هــو ربُّكُمُ الذي جَعَـلَ المَشْــرقَ مَشْرِقًا، والمغْرِبُ مَغْرِبًا، فَتَطْلُعُ الكَواكِبُ من المَشْرِقِ، وتَغْرُبُ في المَغْرِبِ، هذا إنْ كانَتْ لَكُمْ عُقُولٌ تَفْقَهُونَ بها ما تَرَوْنَ، وما يُقَالُ لَكُمْ.

فإذا لَمْ تُؤْمِنُوا باللهِ فأنْتُمْ الذينَ تَسْتَحِقُونَ أن تُوصَفُوا بالجُنُون.

(٢٩) - فلما شعرَ فرعونُ أنهُ غُلِبَ وانْقَطَعَتْ حُجَّتُهُ، عَدَلَ إِلَى اسْتِعْمَال جاهِهِ وقوةِ سُلْطَانِهِ، واعْتَقَدَ أنَّ ذَلكَ نافِعُهُ، ونافِذٌ في مُوسى وأخِيه فقالَ لمُوسى: إذا عَبَدْتَ إِلَها غَيْرِي فَسَأَسْجُنُكَ، وأنتَ تَعْرِفُ سُوءَ حَال منْ يَدْخُلُ في سِجْنِي .

(٣٠) ـ فقالَ مُوسى لفِرعُونَ مُتَلَطِّفاً طَمَعاً في إيمانِهِ: وهَـلْ تَسْجُنُنِي حتَى ولو جثْتُكَ بِبُرْهَانٍ قَاطعٍ واضِح ِ على صِدقِ ما أقولُ منْ أنَّنِي مُرْسَلٌ

إليكَ مِنَ الإِلَّهِ القَـادِرِ وأنَّ هَذِهِ المُعْجِزةَ تَدُلُّ عَلَى عَـظَمَةِ اللهِ وقُـدْرَتِه

#### (الصَّادِقِينَ)

(٣١) ـ فقالَ لهُ فرعونُ هاتِ ما عِنْدَكَ مِنْ بُرْهَانٍ، إنْ كُنْتَ صَادقـاً في دَعْوَاكَ أَنَّ لَدَيْكَ آيةً ومُعجزة.

(٣٢) - فألقَى موسى العَصَا التي كَانَتْ بيدِهِ، فانقَلبتْ إلى ثعبانٍ حَقِيقيًّ ظَاهِر في غَايَةِ الوُضُوحِ والجَلاءِ.

#### (لِلنَّاظِرِينَ)

(٣٣) ـ وَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ جَيْبِ قَمِيصِهِ فإذا بِها تَتَلَّالًا كَفِلْقَةِ القَمَرِ من غيرِ سُوءٍ ولا مَرَض ِ

نَزَعَ يَدَهُ - أَخْرَجُهَا مِنْ جَيْبِهِ (والجَيْبُ فَتْحَةُ التَّوْبِ عندَ الصَّدْرِ).

#### (لَسَاحِرٌ)

(٣٤) ـ فبادَرَ فرعونُ إلى التَّكْذيبِ والعِنَادِ، فقالَ لِمَنْ حَوْلَهُ مِن بِطَانَتِهِ: إِنَّ مُوسَى سَاحَرُ بارِعٌ فِي السِّحْرِ (عَليمٌ) فأَدْخَلَ فِي رُوْعِهِمْ أَنَّ مَا جَاءَ بهِ مُوسَى هُوَ مِنْ قَبِيلِ السِّحْرِ، لا مِنْ قَبِيلِ المُعْجِزَةِ الخَارِقَة، شم حَرَّضِهُمْ على مُخَالَفَتِه، والكُفْرِ بهِ.

المَلًا - وُجُوهُ القَوْمِ وكُبَرَاءُ الدولةِ.

(٣٥) ـ فقال لهُمْ إِنَّهُ يُرِيدُ بِسِحْرِهِ هذا أَن يَذْهَبَ بِقُلُوبِ النَّاسِ ، فَيُكَثِّرَ أَعْوَانَهُ وَاثْبَاعَهُ، ويَغْلِبَكُم بعدَ ذلكَ على دَوْلَتِكُمْ ، فَيَأْخُذَ البِـلادَ مِنْكُمْ ، ويُحْرِجَكُمْ مِنْها، فَأَشِيرُوا علىً بالذي تَرَوْنَ في أَمْرِهِ؟

#### (الْمَدَائِن)(حَاشِرينَ)

(٣٦) - فَقَالَ الملا لفرعونَ: أَجِّل الفَصْلَ في أَمْرِهِ وأَمْرِ أَخِيهِ، وأَرْسِلْ
 مِنْ قِبلِكَ رُسُلاً (حاشِرِينَ) يَطُوفُونَ أَرْجَاءَ مَمْلَكَتِكَ بَحْناً عنِ السَّحَرَةِ.
 أَرْجِهْ - أُخِّرْ أَمْرَهُمَا ولا تُعَجِّلْ لهُما بالعُقُوبَةِ.

حَاشِرين - أُنَاساً يَجْمَعُون لكَ السَّحَرَةَ.

(٣٧) ليأتوك بكلِّ مَنْ لَهُ عِلْمُ كَافِ بالسِّحْرِ، وَفُنُونِه، لِيُقَابِلُوا مُوسى وَأَخَاه بِنَظيرِ ما جَاءَ بِه مُوسى فَتَغْلِبَهُ أَنْتَ، وتكونَ لكَ النَّصْرَةُ والغَلَبَةُ عليه، وعَلى أَخِيهِ. فأجَابَهُم فرعَونُ إلى ذلكَ وكَانَ هذا مِنْ تَسْخِيرِ اللهِ تَعَالَى لِيَجْتَمِعَ السَّحَرةُ والناسُ في صَعِيدٍ واحِدٍ، وتَظْهَرَ آياتُ اللهِ وحُجَجُهُ في النَّهَارِ جَهْرَةً أَمَامَ الخَلائِق.

# تَ قَالَ فَأْتِ بِهِ عَإِن كُنتَ مِنَ الصَّندَ مِنَ الصَّدِقِينَ الصَّدِقِينَ الصَّدِقِينَ الصَّدِقِينَ

اللهُ عَصَاهُ فَإِذَاهِي ثُعْبَانُ مُّبِينُ

الا وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَاهِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّاظِرِينَ الْأَ

عَلَى اللَّمَلِإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَلَا لَسَاحِرُ عَلَى اللَّهُ السَّاحِرُ عَلَى اللَّهُ السَّاحِرُ السَّاحِرُ

نَّ يُرِيدُأَن يُغْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ-فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ

( قَ الْوَ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

🕲 يَـأْتُولُك بِكُلِّ سَخَّارٍ عَلِيمٍ

#### (لميقات)

(٣٨) ـ فَضُربَ للسَّحرةِ مَوْعِدٌ يَجْتَمِعُونَ فيهِ في مَكانِ مُعَيَّن ووقتِ

(٣٩) ودُعيَ الناسُ إلى الاجْتماع لِمُشَاهَدَةِ المُبارَزَةِ بينَ السَّحَرةِ وبينَ مُوسى وهَارُونَ، فَأَخذَ النَّاسُ يَحُثُّ بعضُهُم بَعْضاً على الاجْتِمَاع

في اليوم المَعْلُوم لحُضُورِ الحَفْل المَشْهُودِ. هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ \_ حَتُّ على الاجْتِمَاعِ واسْتِعْجَالُ لَهُ.

#### (الْغَالِبِينَ)

(٤٠) \_ وقالَ قائلُهمْ: لعلَّنَا نَتْبُعُ السَّحَرَةَ إِنْ غَلَبُوا مُوسَى وأخَاه. (ولم يَقُولُوا لَعَلَّنَا نَتِبُعُ الحقُّ سَواءُ كانَ منَ السَّحَرةِ أو مِن موسَى، ولكنهُمْ

كَانُواْ عَلَى دِينَ مَلِكِهُمْ فَرَعُونَ).

#### (أُئِنَّ)(الْغَالِبِينَ)

(٤١) ـ وَجَاءَ السَّحَرةُ إلى مَجْلِس ِ فرعونَ، وَقَـدْ جَلَسَ على كُرْسِيِّهِ

وحولَهُ كِبَارُ رَجَالِ دَوْلَتِهِ، وخَدَمُهُ وحَشَمُهُ وجُنْدُهُ، فَقامَ السَّحَرةُ بينَ يديْ فرعونَ يَطْلُبُونَ مَنْهُ الإِحْسَانِ إليهمْ إنْ غَلَبُوا مُوسَى وَهَارُونَ، وَقَالُوا لَهُ:

وهَلْ لَنَا مِنْ أَجِرِ إِذَا انْتَصَرْنَا عَلَيْهِمَا؟

(٤٢) ـ فقالَ لهمْ فرعونُ: نَعَمْ إِنَّ لَكُمْ لأَجْراً، وإِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أكثرَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّكُمْ سَتَكُونُونَ مِنْ جُلَسَائِي، ومنَ المُقَرِّبِين عِنْدِي.

(٤٣) - ولمَّا اجْتَمَعُوا، في اليومِ المَعْلُومِ، أَمَامَ فرعونَ والناس

المُحْتَشِدينَ، سأَلَ السَّحَرَةُ مُوسى إنْ كَان يُريدُ أن يَبْدَأُ هو بإلقاءِ ما عِنْدَهُ مِنْ فُنُونِ السُّحْرِ، أَوْ يكونُونَ هُمُ البَادِئِيْنَ؟ فقالَ لهمْ: بَلْ أَلْقُوا أَنتُمْ مَا

لَدَيْكُم من فُنُونِ السُّحْرِ.

#### (الْغَالَبُونَ)

(٤٤) ـ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وعِصِيَّهُمْ فَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ واستَرْهَبُوهُمْ وجَاثُووا بسحر عَظيم \_ كَما جَاءَ في آيةٍ أُخْرَى(١) \_ ونَظَرُوا إلى مَا أَتُوا منَ السُّحْرِ فظنُّوهُ عَظيماً، وداخَلَهُم الزُّهْوُ، وأَيْقُنُوا بِالنَّصْرِ، فَاقْسَمُوا بَعِزَّةِ

فرعَوْنَ، وَقُوَّتِهِ، وَيُمْنِهِ، أَنهُمْ سَيكونُون الغالبينَ.

بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ \_ بِعَظَمَةِ فِرْعَوْنَ ويُمْنِهِ.

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٢٦.

الله عَجْمِعُ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ

أَيُّ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْأَنتُمْ تُجُنَّمِعُونَ

﴿ لَعَلَّنَانَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِينَ

اللهِ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَالِبِينَ إِ

اللُّهُ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّحِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ

اللهُمُ مُوسَىٓ أَلْقُواْ مَاۤ أَنتُمُ مُّلَقُونَ

﴿ فَٱلْفَوَّاٰحِبَالْهُمُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ ٱلْخَالِبُونَ

# ولاً فَأَلْفَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَاهِي تَلْقَفُ مَايَأْفِكُونَ تَلْقَفُ مَايَأْفِكُونَ

# الله عَمْ الله عَمْرَةُ سَاجِدِينَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ

## ا قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ

# ( رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ

(٤٥) ـ فألقَى مُوسى عَصَاهُ فانْقَلَبَتْ ثُعْبَاناً عَـظِيماً أَخَـذَ يُطَارِدُ حِبَـالَ السَّحَرةِ، وعِصَيَّهُمْ، ويَبتلعُها، حتَّى أتَى عَليْها جَميعاً، وقَدْ حَدَثَ كلُّ ذلِكَ أمامَ فرعونَ ومَلِيْه وجُندِهِ وأهل ِ مَمْلِكَتِه.

ما يأفِكُونَ ـ ما يَكْذِبُون، ويُمَوَّهُونَ بِهِ على النَّاسِ تَلْقَفُ ـ تَبْتَلِعُ بسرعة

#### (سَاجِدِينَ)

(٤٦) ـ وعَلِمَ السَّحَرَةُ أَنَّ مَا أَتَى بِهِ مُوسَى لَيْسَ سِحْراً، لأَنَّهُ لَوَ كَانَ سِحْراً لَمَا غَلَبَهُمْ، وهُمْ جُمُوعٌ من السَّحَرةِ، لهمْ بالسحْرِ علمُ وَمَعْرِفَةٌ، وأَيْقَنُوا أَنَّ مَا أَتَى بِهِ مُوسى هوَ الحَقُّ من عندِ اللهِ تَعالى، فَخَرُوا على وُجُوهِهِمْ سَاجِدينَ للهِ رَبِّ العالَمينَ، تَائِبِينَ مُسْتَغفرينَ رَبُّهُمْ على مَا كَانَ مِنْهُمْ مِنْ سِحْرٍ وكُفْرٍ، ورَغْبَةٍ في مُعَارَضَةِ الحَقِّ مِنْ عندِ اللهِ بِسِحْرِهِمْ.

#### (آمَنَّا) ( الْعَالَمِينَ)

(٤٧) - وقالُوا: آمَنًا بربِّ العـالِمين الذيْ دَعـا موسَى فِـرعَونَ إلى عبادَتِهِ حينَما جاءَهُ. وأعْلَنُوا إيْمَانَهُمْ أمامَ فرعونَ ومَلئِهِ.

#### (هَارُونَ)

(٤٨) ـ ثُمَّ بَيُّنُوا أَنَّ رَبُّ العالمينَ الذيِّ آمنُوا بهِ هوَ رَبُّ مُوسَى وهَارُونَ. ومؤيِّدُهُما بنصْرِهِ.

#### (آمَنْتُمْ) (آذَنَ) (خِلَافٍ)

(٤٩) - فشعَرَ فرعَونُ أَنُه غُلِبَ عَلَى أَمْرِه غَلْباً كَبيراً أَمَامَ شَعْبِهِ ومَلَئِهِ وسَحَرَتِه، فَعَدَلَ إلى المُكَابَرَة والعِنَادِ، ودَعْوَى الباطِلِ، فشرَعَ يَتَهَدَّهُ السحرة وَيَتَوَعَّدُهُم، وهو الذي علم السحرة وَيَتَوَعَّدُهُم، وهو الذي علم السحرة وَيَتَوَعَّدُهُم، وهو الذي علم السحرة السحرة وانهم تواطؤوا معه ليظهر عليهم أمام النَّاسِ فيتبعُوه. وقالَ لَهُمْ فرعونُ: كيفَ تؤمنونَ لهُ قبلَ أن تستَأذنُونِي في ذلك؟ وقبلَ أنْ أَسْمَحَ لكم به؟ ثمّ تَوَعَدهم بقطع أيدِيهم وأرجُلهم بصورةٍ مُتخالِفةٍ، فإذا قطع اليد اليمنى قطع الرجل اليسرى، وبأنَّهُ سَيَصْلِبُهُم جَميعاً على جُذوع النَّخلِ.

(٥٠) ـ فقالُوا لهُ: لا حَرَجَ علينا ولا بأسَ في ذلك، وهوَ لا يَضُـرُنا ولا نُبالي بِهِ، فإنَّنا راجِعُون إلى ربِّنا، وهو تَعالى لا يُضيعُ أَجَرَ المُحْسنين، ولا يَخْفَى عليهِ ما سَتَفْعَلُه بنا، وسَنَجِدُ عندَهُ خيرَ الجَزاء.

لا ضَيْرَ علينا . لا ضَرَرَ علينا فيما يُصِيبُنا.

#### (خُطَايَانًا)

(٥١) - وإنّنا نَطمعُ في أَنْ يَغفِرَ لنا رَبّنا ذُنُوبَنَا وما اقْتَرَفْنَاه في حياتِنَا الماضيةِ من الخَطايا، وما أَكْرَهْتَنَا عليه من السّحرِ، إذْ كُنّا أولَ من آمنَ من قومِك بمُوسى ورسالَتِه انْقِياداً للحقّ، وإعْرَاضاً عن زُخْرُفِ اللّهُنيا وزينتِها.

(٥٢) - ولَمَّا طَالَ مُقَامُ موسى في مصرَ، وأقامَ بها حُجَجَ اللهِ وبراهينَهُ على فرعونَ ومَلَئِهِ، وهُمْ في ذلكَ يُكَابِرُون ويُعَانِدُون، لمْ يَبْقَ إلا العذابُ والنَّكَالُ، فأمرَ اللهُ تعالى مُوسى بأنْ يخرجَ ببني إسرائيلَ ليلاً من مِصْرَ، وأعْلَمَهُ أنَّ فرعونَ سيتُبعُهُم، وأمَرَهُ بأنْ يتوجَّهَ حيثُ يُؤْمَرُ، فَفَعَلَ موسى ما أمَرَهُ بهِ ربُّهُ.

مُتَّبِعُونَ ـ يَتْبَعُكُمْ فِرعونُ وجنودُهُ.

السُّرَى ـ السَّيْرُ ليلاً.

#### (الْمَدَائِنِ) (حَاشِرِينَ)

(٥٣) ـ وَلَمَّا عَلِمَ فِرعَونُ بارتحال بني إسْرائيلَ مَعَ مُوسى ليخرُجُوا من أَرْض مصرَ اغْتاظَ وأرسلَ رسُلًا (حاشرينَ) يَجْمَعونَ له الجنودَ من أطراف مملكتِه، لِيَتْبَعَهُمْ ويَـردَّهمْ إلى أرض مصـرَ، ويمنَعَهم من

حَاشرينَ \_ أَنَاساً يَجْمعُون لهُ الجُندَ

(٤٥) ـ وَنَادَى فِرعَوْنُ في قومهِ: إنَّ بني إسرائيلَ (هؤلاء) طَائفةٌ خَسِيسةٌ في شأنِها، قليلةٌ في عَددها (لشِرْذِمةٌ)، ومنَ السَّهْلِ قهرُهُم والسَّيطَرةُ على مُقاوَمَتِهِمْ في وقتٍ قصيرٍ.

شِرْدْمة \_ طائفة عليلة الأهميَّةِ .

#### (لَغَائِظُونَ)

الخروج منها.

(٥٥) ـ وقد أقْدَمُوا على عَمَلِ ما يُثِيرُ غَيْظَنَا بِمُخَالَفَةِ أَمْرِنا، ومُحَاوَلَةٍ الخروجِ من أرضِ مصرَ بغيرِ إذْنِنا، وبذهابِهِم بالحُلِيِّ التي استعَارُوها من القِبْطِ.



٥ قَالُواْ لَاضَيِّرَ لِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ

اِنَّانَطْمَعُ أَن يَغْفِرَلَنَارَبُّنَاخَطَليَنَا أَوَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ



وَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

الله عَلَّى اللهُ وَرَعَوْنُ فِي ٱلْمَدَايِنِ حَشِرِينَ الْمَدَايِنِ حَشِرِينَ

﴿ إِنَّ هَنَوُكُا ٓءِ لَشِرْ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ

وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَا يِظُونَ

#### (حَاذِرُونَ)

(٥٦) ـ وَإِنَّ علينَا أَن نحذَرهم قبلَ أَن يستفْحِلَ شُرُّهُمْ. ونحنُ قومٌ من عادَتِنا الحَذَرُ والتَّيَقُّظُ، وآسْتِعْمَالُ الحَزْمِ فِي الأمور.

حاذِرُون ـ مُحُتَرزُون أو مُتَأْهِّبُون بالسلاح

#### (فَأُخْرَجْنَاهُم) (جَنَّاتٍ)

(٥٧) ـ فَأَخْرَجَ اللَّهُ تَعالَى فرعونَ وقومَـهُ وجنودَه من نعيم ِ الحَيــاة التي كَـانوا يَعِيشُـونها، فتَـركُوا المَنـازِلَ العَالِيـةَ، والبَسَاتينَ النَّضِـرَةَ والمِيّـاةَ الوَفِيرةَ، لِيُهْلِكَهُمُ اللهُ جَمِيعاً في البَحْر غَرَقاً.

(٥٨) - وتَرَكُوا الكُنوزَ والأَمْوالَ والأَرْزَاقَ والجَاهَ الوافِرَ في الدُّنيا .

#### (أَوْرَثْنَاهَا) (إسْرَائِيلَ)

(٥٩) ـ وهكَذا أُخرَجَ اللهُ تعالى فرعَونَ وقومَهُ وجُنُودَهُ من أَرْضِهم، التي كانُوا مُقيمينَ فيها، لِيُهْلِكَهُم في البَحْر غَرَقاً، وجَعَلَ بني إسرائيلَ يَرِثُون الأرضَ المُقَدَّسَةَ، وفيها جَنَّاتُ وعُيونٌ ونَعِيمٌ يُمَاثِلُ ما تَرَكَهُ فِرْعَونُ وَقُومُه في مصرَ فتحَوَّلَ حـالُ بني إسرائيـلَ من الرُّقِّ والعُـبوديَّةِ والـذُّلِّ، إلى الحُرِّيَّةِ والترف والنعيم.

(٦٠) ـ فَعَاتَبُعَ فِـرْعُونُ وقـومُه بنى إسْـرائيـلَ، وأدركُـوهُمْ عِنـدَ شُـروقِ

مُشرقين ـ دَاخِلين في وقْتِ الشُّروقِ.

#### (تَرَاءَى) (أَصْحَابُ)

(٦١) ـ فلمًّا رأَى كُلُّ فـريقِ الفَريقَ الآخَـرَ، قالَ أصْحَـابُ موسى: إنَّ فرعونَ وقَوْمَهُ قَـدْ أَدرَكُوهُمْ وَإِنَّهُمْ سَيْمَتُلُونَهُمْ، وذلكَ لأنهمْ وَصَلُوا إلى سَاحِل البحر، ولمْ يَعُدْ بِإِمكانِهمْ مُتَابَعَةُ السَّير للتَّخَلُّص مِنْ مُطَارَدَةِ فرعَونَ وجُنودِهِ.

تَرَاءى الجَمْعَانِ \_ رَأَى كلِّ منهُما آلآخر .

(٦٢) ـ فقالَ مُوسى لقَوْمِه: كَلَّا. إنَّ فرعونَ وقومَهُ لَنْ يَصِلُوا إليكُمْ، فإنَّ الله تَعالَى هُوَ الذي أَمَرَنِي بأنْ أُسيرَ بكُمْ إلى هُنا، وهُو تَعالَى لا يُخْلِفُ المِيعَادَ، وإنهُ سيهديني سواءَ السَّبيلِ، إلى ما يَجبُ أنْ أفعَلَهُ لنَّنْجُوَ.

# وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ

﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّنِجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

﴿ وَكُنُورُومَقَامِ كَرِيمِ كُذَالِكَ وَأَوْرَثَنَهَا بَنِيَ إِسْرَهِ يلَ

٥ فَأَتَبْعُوهُم مُّشْرِقِينَ

نَّهُ فَلَمَّاتَزَءَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُذْرَكُونَ مُوسَى إِنَّا لَمُذْرَكُونَ

اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ مَعِي رَقِي سَيَهْدِينِ

اللهُ فَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحَرِّ فَٱنفَلَقَ فَكَانَكُلُ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ

وَأَزْلَفْنَاثُمَّ ٱلْآخَرِينَ

(0) وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ اللهُ اللهُ

> ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم ثُقْوِمِنِينَ

٥ وَإِنَّا رَبُّكَ لَمُوا ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

ا وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ

اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعْبُدُونَ

(٦٣) ـ فأمرَ اللهَ تَعالَى مُوسَى بأنْ يَضربَ البحرَ بِعَصَاهُ فَضَـرَبُهُ فــانْفَلَقَ

البحرُ بإذنِ اللهِ تَعالى، فكانَ كلُّ جَانِبِ منَ الماءِ كالجَبَلِ العَظِيمِ. (وقال ابنُ عَبَّاس : أَصْبَحَتِ الفَتْحَةُ التي انشَقَّ عنها الماءُ كالفَجِّ العَظِيم فَانْفَلَقَ مِ انْشَقَّ اثْنَى عَشَرَ فِرْقاً. فِرقٍ - قِطْعَةٍ منَ البَحرِ مُوْتَفِعَةٍ. كَالطُّودِ العَظيمِ - كَالجَبلِ المرتفِعِ في السَّماءِ.

(ٱلآخرينَ)

(٦٤) ـ وَقَرَّبَ اللَّهُ فرعونَ وجُنودَهُ من البحر، وأَدْنَاهُمْ منهُ.

أَزْنُفْنَا \_ قرَّبْنَاهُمْ منَ البَحرِ (أي جَمَاعةَ فرعُونَ).

(٦٥) ـ فَسَارَ موسى وَقُومُهُ في المَكَـانِ الذِي انْفَتَحَ في البَحرِ وأَصْبَحَ يابساً، وبَلَغُوا الطرفَ الآخَرَ من البحر، فَنَجَوًّا جَمِيعاً.

(ٱلأخرينَ)

(٦٦) ـ وتَبِعَهُمْ فِرعونُ وجنودُهُ في المَكَا ن الذي انْفَتَحَ في البَحْرِ، فلمَّا أَصْبَحُوا جَمِيعاً بينَ فِرْقَتِي الماءِ، أَطْبَقَ عليهِمُ البحرُ فأغْرَقَهُمْ أَجْمَعين.

(٦٧) ـ وفي هذه القصَّةِ، وما فيها منَ العَجائبِ، والنَّصْرِ، والتَّأْييدِ لِعِبَادِ اللهِ المؤمنينَ، لدَلاَلَةُ واضحةً وحُجَّةً قاطعةً على قُدرةِ اللهِ تَعالَى، وعلى صِدْقِ مُوسى ، ولْكنَّ أَكْثَرَهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا مَعَ أَنهُمْ رَأَوْا بِأَعْيُنِهِمْ هذه الآياتِ العِظامَ الباهرةَ.

(٦٨) \_ وإنَّ خالقَكَ وَمُرَبِّيكَ ، يا مُحَمَّدُ ، لهوَ القويُّ القادرُ على الانتِقامِ مِنَ المُكَذِّبِينَ، المُنعِمُ بالرَّحمَةِ على المُؤمِنينَ.

(إِبْرَاهِيمَ)

(٦٩) - واتْلُ يا مُحَمَّدُ عَلَى قَوْمِكَ أَخْبَارَ أبيهم إبراهيمَ عَليهِ السَّلامُ، لَعَلَّهُمْ يَقْتَدُونَ بِهِ في الإِخلاصِ والتَّوَكُّلِ على اللهِ تَعالَى، وَعِبَادَتِه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ، والتُّبَرُّؤمنَ الشُّرْكِ وأهلِهِ فقدْ أُوتِي رُشْدَهُ من صِغَرِهِ، فَهوَ حينَ نَشَأً وَتَرَعْرَعَ أَنكَرَ على أبيهِ وقومِهِ عبادةَ الأَصْنَامِ .

(٧٠) ـ فقالَ لأبيه وقومِهِ: مَاذا تَعْبدُونَ؟ وما هٰذهِ التَّمَاثيلُ التي أُنتُمْ على

عِبَادَتِها عَاكِفُونَ؟ مَعَ أَنُّها لا تَستحِقُ العبادَةَ.

#### (عَاكِفِينَ)

(٧١) ـ فقـالُوا لَـهُ مُبَاهِينَ : إِنْهُمْ يَعْبُدُونَ أَصْنَامًا يَظُلُونَ مُقيمينَ على عِبَادَتِها ودُعَائِها تَعْظِيماً لها وتَمْجيداً.

عَكَفَ \_ انْكَبّ وأقامَ

(٧٢) - فَسَأَلُهُمْ إِبراهيمُ مُسْتَغْرِباً، ومُسْتَهْزِئاً، وَمُنْكِراً تَصَرَّفَهُمْ هذا: هَـلْ يَسْمَعُونَكُمْ حِينَما تَـدْعُـونَهُمْ وهُمْ حِجَـارَةٌ، وهَـلْ يُجِيبُـونَكُمْ إذا دَعُوْتُمُوهُمْ؟

(٧٣) - وَهَــلْ يَسْتَـطِيعُــونَ نَفْعَكُمْ إِذَا أَطَعْتُمُــوهُـمْ، أَوْ ضَــرَّكُمْ إِنْ عَصَيْتُموهُمْ؟

(آبَاءَنَا)

(٧٤) ـ فَاعْتَرَفُوا بَأَنَّهُمْ لا يَعْرِفُون أَنَّهَا تَنْفَعُ وتَضُرُّ، وإنَّما وَجَدُوا آباءَهُمْ يَعْبُدُونَهَا، ويَسجُدُونَ لهَا، ويَنْحَرُونَ لها القَرابينَ، فاقْتَدَوْا بِهمْ، وفَعلُوا

(أَفَرَأَيْتُم)

هلْ تَرَوْنَ هذهِ الأصنامَ التي تَعْبُدُونها أنتم؟ (٧٥) ـ قالَ إبراهيمُ لقومِه: أفرأيتُمْ -أتَأمُّلْتُمْ فَعَلِمْتُمْ.

(آبَاؤُكُمُ)

(٧٦) - والتي عَبَدَهَا آباؤكُم الأقْدَمُون من قَبْلِكُمْ؟

(الْعَالَمِينَ)

(٧٧) ـ إِنَّنِي بَرَاءٌ منها جَميعاً، وَأَنَا لا أَعتَرِفُ برُبوبيَّةِ شَيءٍ منْها، وإِنَّنِي لا أَعْبُدُ إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ سُبحانَهُ، فَهُوَ رَبُّ العَالَمِينَ، وَلا رَبُّ سِوَاهُ.

(٧٨) ـ وهُوَ تَعَالَى الذيْ خَلَقَنِي، وَخَلَقَ كُلُّ شَيءٍ، وهُـوَ الذِي هَـدَى الخَلَائِقَ إِلَيْهِ، فَكُلُّ يجرِي عَلَى ما قُدُّرَ لَهُ، وهُو الذيْ يَهْدِينِي إلى كلُّ ما يُوصلُني إلى السُّعَادَةِ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ.

(٧٩) ــ وَهُو خَالِقِي وَرَازِقِي بِمَا سَخْرَ ويَسَّرَ مِنَ الأَسْبَابِ.

(٨٠) ـ وإذَا ألمُّ بي مَرَضٌ فَرَبِّي هوَ الذي يَشْفِينِي مِنَ المَرض ، ولا يقْدِرُ عَلَى شِفَائَى غَيْرُهُ، بِمَا يُقَدِّرُهُ مِنِ الْأُسْبَابِ المُوصِلَةِ إليهِ.

(٨١) ـ وهُوَ الذيْ خَلَقَنِي ثُمُّ يُمِيتُنِي حينَمَا يَحِينُ أَجَلِي، ثُمَّ يَبْعَثُنِي حَيًّا مَرَّةً أُخْرِي يَومَ القِيامةِ، ولا يَقْدِرُ أَحَدٌ سواهُ على شَيءٍ مِنْ ذَلكَ.

نَّ قَالُواْنَعَبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّهُا فَكَا لَهُا عَلَيْكُ لَهَا عَلَيْكُ لَهَا عَلَيْكُ لَهَا عَلَيْكِ فِينَ

( قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ

اللهُ أَوْيَنَفَعُونَكُمُ أَوْيَضُرُّونَ

نَّ قَالُواْبَلُ وَجَدْنَآءَابِآءَنَاكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

وَ قَالَ أَفَرَ عَيْتُمُ مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ

اللهُ أَنتُدُ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَفْلَمُونَ

﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيِّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ

🕸 ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ

﴿ وَالَّذِى هُوَيُطُعِمُنِى وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ

﴿ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ

اللَّهِ وَالَّذِي َأَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَتَ فِي وَمُ الدِّينِ خَطِيَتَ فِي وَمُ الدِّينِ

﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُڪُمَا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِين

وَأَجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ

﴿ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿ وَاغْفِرْ لِأَبِنَ إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ الضَّالِينَ

اللهُ عَمْرِنِي هُمَ يُبْعَثُونَ وَلَا تُعْرِنِي هُمَ يُبْعَثُونَ

هُ يَوْمَلَا يَنفَعُمَالُ وَلَا بَنُونَ

اللَّامَنَّ أَنَّى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيهِ

(٨٢) ـ وإنِّي أطْمَعُ في أَنْ يغْفِرَ تَعالَى خَطَايَايَ وَذَنُوبِي وهَفَوَاتِي يومَ القِيَامَةِ (يومَ الدُّينِ)، ولا يَقْدِرُ على مَغْفِرَةِ الدُّنُوبِ غيرُهُ، في الدُّنْيا والاَّخِرَةِ، وهو الفَعَالُ لِمَا يَشَاءُ.

واد عِرْوِ، ومو القِيَامَةِ. يومَ الدِّين ـ يومَ القِيَامَةِ.

(بِالصَّالِحينَ)

رُهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

رُ (۱۸) عَمْمُ قَامَ بِيْرِ بَيْمُ وَ. بَلْ المَرَادُ بِالْحُكْمِ هُنَا النَّبُـوةُ) وَأَنْ يُوَفِّقُهُ إِلَى الْعَمَلِ فَي طَاعَةِ رَبِّـهِ لِيَكُونَ مَنْ زُمْرَةِ المُقَرَّبِينَ إليهِ، المُطِيعِينَ لَهُ، المُؤهَّلِينَ لِحَمْلِ رِسَالَتِهِ.

(ٱلأَخِرِينَ)

(٨٤) ـ وأَن يَجْعَلَ لهُ ذِكْراً جَميلًا، يَذْكُرُه بهِ منْ ياتي بعِدَهُ، وَأَنْ يَكُونَ

قُدُوةً يُقْتَدَى بهِ بِمَا يُوفَقُهُ إليهِ ربَّهُ مِنْ عَمَلِ الخَيْرِ. لِسَانَ صِدْق \_ نَنَاءً جَمِيلًا، وذِكْراً حَسَناً.

(٨٥) ـ وأَن يُنْعِمَ عليه ربَّهُ في الدُّنْيا بِبَقَاءِ الذِّكْرِ الجَمِيلِ بَعْـدَهُ، وأَن يُنْعِمَ عَليه في الآخرة بأنْ يَجْعَلُهُ مِمَّنْ يَرْثُونَ جَنةَ النَّعِيمِ.

يُنْعِمَ عَليهِ في الآخِرَة بأنْ يَجْعَلَهُ مِمَّنْ يَرِثُونَ جَنةَ النَّعِيم . (٨٦) ـ ودَعَا إبراهيمُ رَبَّهُ لِيَغْفِرَ لِأَبِيه (لأنَّهُ كانَ مُشْرِكاً باللهِ ، ضَالًا عَنْ

طريقِ الهُدَى) .

(ولكنَّ إِبْرَاهِيمَ تَبَرًّا مِنْ أَبِيهِ فيما بَعْدُ حينَمَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوَّ للهِ، ورَجَعَ في دُعَاثِه هَذا كَما جاءَ في آيَةٍ أُخْرَى)(١).

(٨٧) - ودَعَا رَبُّهُ أَنْ يُجِيرَهُ من الخِزْيِ والهَوَانِ يومَ القِيامَةِ، يومَ يَبْعَثُ

الله الخَلائقِ، ويحشُرُهُمْ جَميعاً للحِسَابِ.

لا تُخْزِنِي \_ لا تَفْضَحْنِي ولا تُذِلَّنِي بِعِقَابِكَ. (٨٨) ـ وَفِي يَومُ القِيامةِ، يومَ يُبْعَثُ الخَلائِقُ، لا يَقِي المَرءَ منْ عذابِ اللهِ مالُهُ، ولوِ افْتَدَى بِمِلْءِ الأرْضِ ِذَهَباً، ولا يَنْفَعُهُ بنُوهُ، ولا أَحَـدُ مِنْ

نه ماله، ونو اقتدى بِمِلَءِ الرَّرْضِ ِدهبا، ولا ينقعه بنوه، ولا الحد مِر نلْقِ اللهِ .

(٨٩) ـ ولا يَنْفَعُهُ في ذَلكَ اليوم إلاَّ إيمانُه، وَعَمَلُهُ الصَّالِحُ، وأَنْ يأْتِيَ اللهَ ربَّهُ بقلْبِ سليم، مُبرَّ إِ من الشُّرْكِ والدَّنَسِ والحَطَايا، وقَدْ أَخْلَصَ الإيمانَ للهِ، وأَخْلَصَ العَقِيدَةَ لَهُ، وآمَنَ إيماناً صادِقاً أنه لا إله إلا الله وحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأَنَّ السَّاعَةَ آتيةً لا رَيْبَ فِيها، وأنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ في

معبور. بِقَلْبٍ سَلِيمٍ - بَرِيءٍ من مَرَض ِ النَّفَاقِ والكُفْرِ.

(١) سورة التوبة، الآية: ١١٤.

وُأُزْلِفَتِٱلْجَنَّةُلِلْمُنَّقِينَ

و وَرُزِرَتِ الْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ

وَقِيلَ الْمُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ وَقِيلَ اللهُ مُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ مَا مَن مُرُونَكُمُ مِن مُرونا اللهِ هَلْ يَنضُرُونا مُرُونا مُرونا مُرونا مُرونا مُرونا مُرونا مُرونا مَرونا مُرونا مَرونا مُرونا مُرونا مُرونا مُرونا مُرونا مُرونا مُرونا مَرونا مُرونا مُرونا مُرونا مُرونا مُرونا مُرونا مَرونا مُرونا مُرونا

ن فَكُبْكِبُواْفِيها هُمْ وَٱلْغَاوُنَ

وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ

اللهُ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ

نَ تَاللَّهِ إِن كُنَّ الَفِي ضَكَٰلٍ مُّبِينٍ

﴿ إِذْ نُسُوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

(٩٠) - وأَذْنِيَتِ الجَنَّةُ وَقُرِّبَتْ مِنَ الشَّعَداءِ المُتَّقِينِ، حَتَى أَصْبَحَتْ مِنْهُمْ

بِمَرْأَى البِصَرِ وهِيَ مُزَيَّنَةً مُزَخْرَفَةً لِيَفْرَحُوا بِرُوْيَتِها، وهؤلاءِ المُتقونَ هُمُ الذينَ رَغِبُوا فيها، وعَمِلُوا لَها، واعْتَقَدُوا أَنَّهُمْ سَيُحْشَرُون إليْها.

أَزْلِفَتِ الجَنَّةُ - قُرَّبَتْ لِتُصْبِحَ بِمَرَأَى العَيْنِ.

(٩١) ـ وأَبْرِزَتْ جَهَنَّمُ، وأُظْهِرَتْ لأَهْلِها الكَفْرةِ الطَّغَاةِ الغَاوِينَ، لتكونَ رَدَّأَى العِينَ مِنْهُمْ، وفي ذلك تَعجباً لحَسْرَتهمْ، وغَمِّهمْ

بِمَرْأَى العينِ مِنْهُمْ، وفي ذلكَ تَعجِيلٌ لِحَسْرَتِهِمْ، وغَمِّهِمْ. بُرِّزَتِ الجَحِيمُ - أُظْهَرَتْ وأَبْرزَتْ بحَيْث تُرى أَهْوَالُها.

لِلغَاوِينَ - الضَّالينَ عَنْ طريقِ الحَقِّ.

(٩٢) - وقِيلَ لأهْلِ النَّـارِ تَقْرِيعاً وتَـوْبِيخاً: أَينَ الآلهـةُ الـذينَ كُنتمْ تَعْبُدُونَهُمْ منْ دونِ اللهِ مِنْ أَصْنَامِ وَأَنْدَادٍ؟

(٩٣) ـ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ تَعْبُدُونَهُمْ فِي الدُّنْيا مِن دُونِ اللهِ تَعالَى، وتَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ سَيَشْفَعُونَ لَكُمْ عندَ اللهِ، فَهَـلْ يَسْتَطِيعـونَ اليومَ نَصْرَكُمْ أُو نَصْرَ

أَنْفُسِهِمْ؟ وهَلْ يستطيعونَ أَن يَدْفَعُوا عَذَابَ اللهِ عَنكُمْ أَو عَنْ أَنفُسِهِمْ؟ إِنَّكُمْ وَإِيَّاهُمْ صَائِرونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً وَمُسْتَقَرّاً.

الْغَاوُونَ)

(٩٤) - فَأَلْقُوا فِي جَهَنَّمَ عَلَى وُجُوهِهِمْ، بعْضُهُم فَوقَ بَعض (كُبْكِبُوا)، هُمْ وقَادَتُهُمْ وكُبَراؤهُمْ، الذِينَ دَعَوْهُمْ إِلَى الشَّرْكِ.

هُمْ وَقَادَتُهُمْ وَكَبُرَاؤُهُمْ، الدِّينَ دَعُوهُمْ إِلَى الشَّرَكِ. كُبْكِبُوا - الْقُوا بعضُهُمْ فوقَ بَعْض ِ على وُجُوهِهِمْ.

(٩٥) ـ وقَـذِفَ في النَّارِ مَعَهُمْ جنـودُ إَبْلِيسَ الذينَ كـانُوا يُـزَيِّنُـون لَهُمُ الشُّرْكَ وَالمَعَاصِىَ، فَصَارُوا جَمِيعاً في النَّارِ.

(٩٦) - فَيَقُولُونَ مُعْتَرِفِينَ بِخَطَيْهِمْ، وهُمْ يَتَخَاصَمُونَ في النَّارِ مَعَ مَنْ

أَضَلُوهُمْ مِنْ مَعْبُودَاتِهِم. (ضَلَال )

(٩٧) ـ وَاللَّهِ لَقَدْ كُنَّا ضَالِّينَ بِصُورَةٍ جَلِيَّةٍ وَاضِحَةٍ.

(٩٧) ـ واللهِ لقد كنا ضالين بِصورةٍ جَلِيهٍ وأَصِحهِ (الْعَالَمهِ:)

(٩٨) - إِذِ اسْتَجَبّْنَا لَكُمْ أَيُّهَا الْمَعْبُودُونَ، وعَظَّمْنَاكُمْ تَعْظِيمَ الْمَعْبُودِ

الْحَقُّ، وَسَوِّيْنَاكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فِي اسْتِحْفَاقِ الْعِبَادَةِ.

نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ العَالَمِينَ ـ نَجْعَلُكُمْ وإيَّاهُ سَواءً في اسْتِحْقَاقِ العِبَادَةِ.

# ٥ وَمَاۤ أَضَلَّنَاۤ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ

أَنَّ فَمَالِّنَامِن شَافِعِينَ

ا وَلَاصَدِيقٍ حَمِيم

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم

ا فَلُوأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

وَإِنَّارَبُّكَ لَمُوا الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

اللُّهُ اللَّهُ عَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا

إِذْ قَالَ لَمُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نُنَّقُونَ

(٩٩) ـ ومَا دَعَانا إلى ذَلِكَ، ولا حَمَلَنَا عَلَيْهِ إِلَّا المُجْرِمُونَ من السَّادَةِ

والكُبَرَاءِ، الذينَ أَضَلُونَا السَّبيلَ.

(شافعين)

(١٠٠) ـ فَلَيْسَ لَنَا اليَومَ مَنْ يَشْفَعُ لَنَا عِنْدَ اللهِ، وَيُنْقِذُنَا مِمَّا نَحْنُ فيهِ مِنْ

ضِيقِ وَعَذَابٍ. (١٠١) ـ وَلَيْسَ لَنَا اليوم صَديقٌ مُخْلِصُ الصَّدَاقَةِ وثيقُها (حَمِيم) يُؤازِرُ

في الشُّفَاعَةِ لَنَا عِنْدَ اللهِ، أُو يَتُوجُّعُ لنا وَيَرْثِي لِحَالِنَا.

حَمِيم \_ قَريبِ مُشْفِقِ يَهْتَمُّ بِالْمُرِنَا

(١٠٢) - وَيَتَمَنُّونَ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ لَوْ أَنَّهُمْ يُرَدُّونَ إلى الدَّارِ الدُّنْيَا لِيَعْمَلُوا

بِطَاعَةِ اللهِ فِيمَا يَزْعُمُون. والله تَعالَى يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وَلَوْرُدُّوا لَعَادُوا لمَا نُهُوا عَنْهُ.

كَرَّةً \_ رَجْعَةً إلى الدُّنْيا

(لأنة)

(١٠٣) - وإنَّ فِي مَحَاجِّةِ إِسراهِيمَ لِقَوْمِهِ، وإقَامَةِ الحُجَّةِ عَلَيْهِمْ في

وُجُوبِ التَّوْحِيدِ لآيةً، وبُرهاناً جَلِيّاً على أنَّه لا إلَّهَ إلا الله وحدَّهُ لا شَريكَ لَهُ. ومَعَ وُضُوح ذلكَ وجَلائِه لأِعْيُنِهِمْ فإنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ أكثرُهُمْ بِهِ.

(وقَدْ يَكُونُ المَعْنَى : وَمَا كَانَ أَكْثُرُ قَوْمِكَ الذينَ تَتْلُـو عَلَيْهِمْ هـذا النَّبَأُ

مُذْعِنينَ لِدَعْوَتِكَ).

(١٠٤) \_ ورَبُّك، يا مُحَمَّدُ، هُوَ العَزيزُ الجَانِب، الذي لا يُقَاوَمُ ولا

المُوْسَلِينَ).

يُغَالَبُ، وهو القَادِرُ على الانْتِقَامِ من المُكَذِّبِينَ، وهُوَ الرَّحِيمُ، إذْ لَمْ

يُهْلِكِ العِبَادَ بِكُفْرِهِمْ وذُنُوبِهِمْ، بل أَخْرَ ذلكَ، وأَرْسَلَ إليهِم الرُّسُلَ لَعَلَّهُمْ يَتُوبُونَ وَيرجعُونَ إلى رَبِّهمْ.

(١٠٥) ـ يُخبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ نوحٍ عَلَيهِ السَّلامُ، وَهُوَ أُولُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ تَعالَى إلى أَهلِ الأَرضِ ، بَعَدَمَّا عَبَدَ النَّاسُ الأَصْنَامَ والْأَنْدَادَ، فَبَعَثَهُ اللهُ إلى قومَهِ نَاهياً لَهُمْ عَنْ ذَلك، وَمُحَذِّراً إِيَّاهُمْ مِنْ عِفَابِ اللهِ تَعالَى، فَكَذَّبُهُ قَوْمُهُ، واستَمَرُّوا مُقِيمينَ عَلَى عِبَادَةِ الأصْنَامِ والْأَوْثَانِ والشَّـرْكِ باللهِ . (ومَنْ كَذَّبَ رسُولًا فكأنَّه كَذَّبَ جَميَعَ المُرْسَلين لاتَّحَـادِ دَعْوَةِ جميع ِ الرُّسُل ِ فِي أَصُولِها وغَايَاتِها، وَلِـذَٰلِكَ قَـالَ: (كَذَّبَتْ قـومُ نُوحٍ

(١٠٦) ـ إِذْ قَالَ لَهُمْ نُوحٌ ـ وَسَمَّاهُ أَخَاهُمْ لَأَنَّهُ مِنْهُمْ نَسَباً ـ : أَلَا تَخَافُونَ الله في عِبَادَتِكُم غَيْرَهُ؟ وَهلَّا اتَّقَيْتُمْ عِقَابَهُ؟

- إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ
- فَأُتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ
- وَمَا أَشْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ الْعَلَمِينَ أَجْرِ إِنَّ الْعَلَمِينَ أَجْرِ إِنَّا لَعَلَمِينَ
- هُ فَاتَنَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ فَاتَنَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ فَالْوَاْ النَّوْمِنُ لَكَ فَالْوَا النَّوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ
- اللهِ عَلَى عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ
- اللهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَفِّي ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ اللَّهِ عَلَىٰ رَفِّي ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ
  - ا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُوْمِنِينَ
    - إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ
- اللهُ قَالُواْ لَيِن لَّهْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِن الْمَرْجُومِينَ

- (١٠٧) إِنِّي رَسُولُ اللهِ إليكُمْ، أمينُ فِيمَا بَعَثَني بِهِ إِلَيْكُمْ، أَبَلَّغُكُمْ رَسَالاتِ رَبِّي، ولا أَزِيدُ فِيهَا ولا أَنْقِصُ مِنْهَا.
- (١٠٨) فَأَطِيعُونِي فيما دَعَوْتُكُمْ إليهِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى وحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأَقْلِعُوا عَنِ ارْتِكَابِ المُنْكَرَاتِ والمَعَاصِي .

## (أَسْأَلُكُمْ) (الْعَالَمِينَ)

- (١٠٩) وإنِّي لا أَطْلُبُ منكُمْ أَجْراً، ولا جَزَاءً، عَلَى نُصْحِي في إِبْلاَغِ رِسَالَةِ رَبِّكُمْ إِلَيْكُمْ، وإِنَّمَا أَبْتَغِي الأَجْرَ والثَّوَابَ على ذَلك عندَ اللهِ رَبِّ
- (١١٠) ـ فَخَافُوا اللهَ واتَّقُوهُ وأَطِيعُونِي واسْتَجِيْبُوا لِنُصْحِي، فَقَدْ وَضَحَ لَكُمُ الأَمْرُ، وَبَانَ لَكُمْ نُصْحِي وأَمَانَتِي في أداءِ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ إليكُمْ.
- (١١١١) قَالُوا: كيفُ نُؤمِنُ لَكَ، وكَيْفَ نَتْبِعُكَ وَنَتَأَسَّى في ۚ ذَلك بِهَؤلاءِ الأرْذَلِينَ الذينَ اتَّبَعُوكَ وصَدَّقُوكَ؟
  - اتَّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ اللَّهُ فَلَهُ الأَدْنِيَاءُ منَ النَّاسِ
- (١١٢) قَالَ لَهُمْ نُوحُ: إِنَّنِي دَعَوْتُ هَوْلاءِ فَصَدَّقُونِي وَاسْتَجَابُـوا لِي، وَعَلَيَّ أِنْ اقْبَلَ مِنْهُمْ ذَلك، وأكِلَ سَرَائِرَهُمْ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، ولَيْسَ لِي أَنْ أَنْقَبَ عَنْ ضَمَائِرِهِمْ، ولا أَنْ أَدَقَّقَ في أَعْمَالِهِمُ السّابقَةِ.
- (١١٣) والـذي يُحَاسِبُهُمْ عَلَى ضَمَاثِرِهِمْ، وَعَلَى أَعْمَالِهِم السابِقَةِ واللاحِقَةِ، إِنَّمَا هُوَ اللهُ رَبُّ العالَمِينَ، فهوَ المُطَّلِعُ عَلَيْهِم، لَوْ كنتمْ من ذَوِي الشَّعُورِ والعَقْلِ .
- (١١٤) وحينَما سَأَلُوهُ أَنْ يَـطُرُدَ هَوْلاءِ المُؤْمِنينَ، وَيُبْعِدَهُمْ عنهُ، أَجَابَهُمْ: إِنَّه لا يَفْعَلُ ذَلك.
- (١١٥) وَقَالَ لَهُمْ إِنَّ اللهَ تَعَالَى بَعْثَهُ نَذِيراً للنَّاسِ، فَمَنْ أَطَاعَهُ وصَدَّقَهُ كَانَ مِنْهُ، وَلا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ شَريفٍ وَوَضِيعٍ، وَلا بَيْنَ جَلِيلٍ وَحَقِيرٍ.

## (لَئِن)(يَا نُوحُ)

- (١١٦) طَالَ مُقَامُ نُوحٍ عَلَيهِ السَّلامُ بَينَ ظَهْرَانَيْ قَومِهِ يَدْعُوهُمْ إلى اللهِ لَيلًا ونَهاراً، وكُلَّمَا كَرَّرَ عليهِمُ الدَّعوةَ ازْدَادوا كُفْراً واسْتِكْبَاراً.
- وَلَّمَّا كَرُّرَ ۚ لَهُمْ نُوحٌ الدَّعُوةَ تَضَايَقُوا مَنْهُ وَمِمَّنْ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ الظَّالِمُونَ مِنْ

قومِهِ: لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ عَن دَعْرَتِكَ إِيَّانَا إِلَى دِينِكَ لَنَرْجُمَنَّكَ بِالحِجَارَةِ

(١١٧) ـ فدَعَا نُـوحُ عليهِ الســلامُ عَلَيْهِمْ، واسْتَنْصَرَ رَبُّهُ عَلَيْهِمْ، وقالَ

لِرَبِّهِ: رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِي.

(١١٨) ـ ثم رَجَا رَبَّهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وبينَ قَوْمِهِ، وأَنْ يَحْكُمَ بِينَهُمْ بِالحَقِّ، وأنْ يُنَجِّيَه والـذينَ آمَنُوا معَهُ منَ العَـذَابِ الـذِيْ سَيُنْزِلُـهُ اللَّهَ بهؤلاءِ

> الكافرينَ المُكَذِّبينَ. افْتَعْ - اقْض واحْكُمْ، أو افْرُقْ.

(١١٩) ـ فــانْجَى اللهُ نُوحــاً والمُؤْمِنينَ معَـهُ في السَّفينـةِ التي أَمَـرَهُ اللهُ بِصُنْعِهَا، وَبَأَنْ يَحْمِلَ فَيْهَا المُؤْمَنِينَ، وَمِنْ كُلِّ زُوجَيْنِ اثْنَيْنِ مَن الحَيَواناتِ والنباتَاثِ. ولذلكَ قالَ المَشْحُون إشارةً إلى امْتِلَاءِ السفينةِ

الفُلْكِ - السَّفينةِ والمَرْكَبِ.

المَشْحُون ـ المُمْتَلِيء بالحُمولةِ مِنَ النَّاسِ وَالدُّوَابِّ.

(١٢٠) ـ ثمَّ إنَّ الله تَعالى أُغرَقَ البَاقينَ جَمِيعاً، بعْدَ أنْ أنْجَى وَالَّذِينَ آمَنُـوا مَعَهُ في السَّفِينةِ .

(لآيَةٌ)

(١٢١) ـ وَفِي ذٰلكَ لايةً عَلَى عِنَـايَةِ اللهِ تَعَـالَى بعبادِهِ المُؤْمنينَ، وعَلَى قُدْرَتِهِ تَعالَى عَلَى إِهْلَاكِ المُجْرِمِينَ المُكذِّبينَ. وَمَعَ أَنَّ نُوحاً حَذَّرَ قَومَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ وَنَكَالِهِ ودَعَاهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى لَيَـلَّا ونهاراً، وسِـرًّا وَجِهَاراً فَإِنَّهُ لَمْ يَوْمَنْ بِهِ كَثَيْرٌ مِنْهُمْ.

(١٢٢) - وإنَّ ربَّكَ يَا مُحَمَّدُ هُوَ العَزِيزُ الجَانِبِ الذي لا يُقَاوَمُ ولا يُغَالَبُ

وهُوَ الحَكِيمُ في شُرْعِهِ وتَدْبِيرِهِ، الرَّحيمُ بعبَادِهِ إذْ لَمْ يُعَاجِلِ المُكَذَّبينَ بالعُقُوبةِ، وأرْسَلَ إليهم الرُّسُلَ، وأُخَّرَ عُقُوبَتَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتُوبُونَ.

(١٢٣) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعالى أنَّهُ أَرْسَلَ رَسُولَهُ هُوداً إلى قَوْمٍ عَادٍ ـ وكَانُوا يَسْكُنُونَ الأحْقَافَ وهِيَ تِلاَلُ رَمْلِيَّةً قُرْبَ حَضْرَمَوْتَ ـ وَكَانُـوا بعدَ قـوم نُوحٍ \_ فَذَعَاهُمْ هُودٌ إلى عِبادَةِ اللهِ تَعَالَى وَحْدَه لا شَريكَ لَهُ، والإقلاع \_ عَنَّ عبادةِ الْأَصْنَامِ والأَوْثَانِ فكذَّبُوهُ.

﴿ فَأَفْنَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِينِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

اللهِ عَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ

اللهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وَفِي ٱلْفُلْكِ المشحون

اللهُمُ أَغَرَقُنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ الْبَاقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُؤَّمِنِينَ

٥ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

ا كُذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ

- ا إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نَنْقُونَ
  - إِنِّي لَكُوْ رَسُولٌ أَمِينٌ
  - ﴿ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ
- وَمَا أَسْتُلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَخْرٍ إِنْ أَخْرِ إِنَّا أَخْرِكُم الْعَلَمِينَ أَجْرِكُم إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ
- اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبعِ ءَايَةً تَبَنُونَ فِكُلِّ رِبعِ ءَايَةً تَبَنُونَ

آ وَتَتَّخِذُونَ مَصَكَانِعَ لَعَلَّكُمُ تَعَلَّكُمُ تَعَلَّكُمُ تَعَلَّكُمُ تَعَلَّكُمُ تَعَلَّكُمُ اللهِ تَعَلَّكُمُ اللهِ تَعَلَّلُكُونَ

و إِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّادِينَ

ا فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

(١٢٤) ـ فَقَالَ لَهُمْ هُودٌ عليهِ السَّلامُ: أَلاَ تَخَافُونَ أَنْ تَعْبُدُوا مَعَ اللهِ آلهةً أُخْرى هي أصنامٌ لا تَضرُّ ولا تُنْفَعُ؟

(١٢٥) - إنِّي مُرْسَلُ إِليكُمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى، وَإِنِّي صَادِقٌ فِيما أُبَلِّغُكُمْ إِيَّاهُ مِنْ رَبِّكُمْ.

(١٢٦) - فَأَطِيعُونِي، واتَّبِعُوا قَوْلِي، واسْتَجِيبُوا لِدَعْوَتِي واتَّقُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، واعْبُدُوهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

(أَسْأَلُكُمْ) (الْعَالَمِينَ)

(١٢٧) ـ وَأَنَا لا أَسْأَلُكُمْ جَزَاءً وأَجْراً عَلَى مَا أَقُومُ بِهِ مِنْ دَعْوَتِي إِيَّاكُمْ، وَإِنَّمَا أَنْتَظِرُ الأَجْرَ والثَّوَابَ عَلَى ذَلكَ مِنَ اللهِ رَبِّ العَالَمينَ الذِي بَعَثَنِي إِلَّيْكُمْ.

(آيَةُ)

(١٢٨) - كانَ قومُ عادٍ جَبَّارينَ في غَايةِ القُّوةِ وشِدَّةِ البَّطْشِ، وَكَانَتْ لَهُمْ وَفْرَةٌ في الأموالِ والزُّرُوعِ والمِيَاهِ والأَبْنَاءِ، وَمَعَ ذلكَ كَانُوا يَعْبُدُونَ عَيْرَ اللهِ مَعَهُ، فَبَعَثَ اللهُ إليهمْ هُوداً، وهُو رَجُلٌ منهُم، رَسُولًا ونَـذِيراً فَدَعَاهُمْ إلى اللهِ، وَحَذَّرهُمْ نِقَمَهُ وَعَـذَابَهُ، فَقَـالَ لَهُمْ: أَبْنُونَ في كُـلُ مُرْتَفَع مِنَ الأَرضِ (رِيْع) بِنَاءً ضَحْماً مُحْكَماً للعَبَثِ والتَّفَاحُرِ والدَّلاَلةِ على الْغِنَى والقُوَّةِ؟ لِذلِكَ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ نَبِيَّهُم الاشْتِغَالَ فيما لا يُجْدِي في على الْغِنَى والقُوَّةِ؟ لِذلِكَ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ نَبِيَّهُم الاشْتِغَالَ فيما لا يُجْدِي في النَّنيا وَالآخرة.

رِيْعٍ - مَكَانٍ مُرْتَفِع \_ أَوْ طَرِيق.

آيةً ـ بِنَاءُ شَامِخاً كَالَعَلَم فِي الأَرْتِفَاعِ .

تَعْبَثُونَ \_ بِبِنَائِها أَوْ بِمَنْ يَمُرُّ بِهَا.

(١٢٩) - وَتَبْنُونَ قَصُوراً مُشَيِّدَةً، وَحِيَاضاً ضَخْمَةً لِجَمْعِ المِيَاهِ، وتَظُنُّونَ أَنْكُمْ خَالِدُونَ فِي هٰذِه الحَياةِ الدُّنْيا، وَهذَا لَيْسَ بِحَاصِلٍ لَكُمْ، بَلْ هُوَ زَائِلُ عَنْكُمْ كَمَا زَالَ عَمَّنْ قَبْلَكُمْ.

المَصَانِعُ - الأَحْواضُ الضَّخْمَةُ لِجَمْعِ المَاءِ - أَوِ القُصُورُ.

(١٣٠) - ويَصِفُهُمْ نَبِيَّهُم بِالقَسْرَةِ، والغِلْظَةِ، وَالجَبَرُوتِ، فَيَقُولُ لهمْ: إنَّهُمْ حِينَما ينْتَقِمُونَ وَيضْرِبُون، فإنَّهُم يفْعلونَ ذَلِكَ بقَسْوَةٍ بَالِغَةٍ، كَما يَفْعَلُ الجَبَّارُونَ الأَقْرِياءُ الذينَ لا يَخَافُونَ اللهَ تَعالى.

(١٣١) - فأَطِيعُوني فِيمَا دعوتُكُم إليهِ، وتَجَنَّبُوا مَا حَذَّرْتُكُمْ مَنْهُ، واتَّقُوا اللهَ، وَخَافُوا نِقَمَهُ في الدُّنيا والآخرةِ.

اللَّهِ وَاتَّقُواْ ٱلَّذِيَّ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ

اللهُ اللهُ

الله وَجَنَّاتِ وَعُيُونٍ

رُنِي إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ

تَ قَالُواْ سَوَآةً عَلَيْنَا ٓ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ

ان هَندَآ إِلَّا خُلُقُٱلَّأُوَّ لِينَ

المُنْ وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ

(الله عَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكَنَهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَكَنَهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكُونُ وَمِنِينَ لَا كَثَرُهُمُ مِّ فَوْمِنِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مُرَّفُونُ مِنِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مُرَّفُونُ مِنِينَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

(١٣٢) ـ واتَّقُوا الله الذي آتاكُم الأمْوالُ والبَسِنَ والقُوَّة.

أُمَدُّكُمْ - أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ ورَزَقَكُمْ.

### (بِأَنْعَامٍ)

(١٣٣) ـ الـذِي أمدَّكُمْ بـانْعَام تَنْتَفِعُـونَ باؤبَـارِهَا وأصْـوافِها ولُحُـومِها والْبَانِها، وأمَدَّكُمْ بَبَنِينَ يَزِيْدُونَ فَى قُوِّيْكُمْ.

#### (جَنَّاتِ)

(١٣٤) \_ وأمَدُّكُم ببساتينَ ومَزَارِعَ وعيونِ ماءٍ تَجْري في أَرْضِكُمْ.

(١٣٥) ـ فإنْ كذَّبْتُمْ وتَوَلَّيْتُم ورَفَضْتُم اتِّبَاعِي فِيمَا دَعَوْتُكُمْ إِلَيهِ مِنْ عِبادةِ اللهِ تَعَالَى، فإنِّى أخافُ أن تَحِلَّ بكُمْ نِقَمُ اللهِ وعذابُهُ في يوم القيامةِ،

وهُوَ يَومٌ شَديدُ الْهَوْل ِ.

#### (الْوَاعِظِينَ)

(١٣٦) ــ فَرَدَّ القَومُ عَلَى هُوُدٍ قائِلينَ: إِنَّهُمْ لا يُبَالُونِ بنُصْحِهِ، ووَعْظِهِ، وَدَعْــوَتِهِ، وإِنَّهُمْ لنْ يَـرْجِعُوا عمَّــا هُمْ عليهِ من الضَّــلَالِ، ولنْ يَتْرُكُــوا آلِهَتَهُمْ كَمَا جاءَ في آيةٍ أُخْرى.

(١٣٧) ـ وإنَّ مَا هُمْ عَلَيهِ منَ الدِّينِ هُـوَ دينُ آبسائِهمُ الأولينَ (خُلُقُ الأَوَّلِينَ)، وإنَّهمْ يَتَّبِعُونَ ما وَجَدُوا آباءَهُمْ عَلَيْهِ، فَيَعِيشُونَ كَمَا عاشُـوْا،

وَيُونَ وَيَمُوتُونَ كَمَا مَاتُوا. خُلُقُ الأَوَّلِينِ \_ عَادَتُهُم في آغْتِقَادِهمْ أَنَّهُ لا بَعْثَ ولا نُشُورَ.

(١٣٨) - وإنَّهمْ لا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ سَيكُونُ هُناكَ بَعْتٌ، أَوْ نُشـورٌ، أَوْ حِسَابٌ، أَوْ قِيامةٌ، أَوْ جَنَّةٌ، أَوْ نَارٌ، وَأَنَّهُمْ لَنْ يُعَدَّبُوا عَلَى مَا يَأْتُونَهُ مَنَ الأَعْمالِ.

#### (فَأَهْلَكْنَاهُمْ) (لآيَةً)

(١٣٩) ـ واسْتَمَرُّوا في تَكْذِيبِهِمْ نبيَّهُمْ هُوداً عَلَيهِ السَّلامُ، وفي مُخَالَفَتِهِ وَمُعَانَدَتِهِ فَاهْلَكَهُمُ اللهُ بَانْ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً شَدِيدَةَ البُرودَةِ، بالغة العُنْفِ والقَسْوَةِ (عَاتِيَةً)، لَقَدْ كَانُوا عُتَاةً فَأَهْلَكَهُمُ اللهُ تَعَالى بِمَا هُوَ أَعْتَى مِنْهُمْ، وفي ذَلك آيةُ وعِظَةً، وَعِبْرَةُ لَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ، إلا أَنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ.

(١) سورة هود، الآية: ٥٣.

# ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوا ٓلُعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

# الله كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ

## 

# 

اللهُ عَالَتَهُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهِ وَأَطِيعُونِ

# وَمَآأَشَتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرٍ إِنْ الْعَلَمِينَ أَجْرٍ إِنْ الْعَلَمِينَ أَجْرِ إِنْ الْعَلَمِينَ

اللهُ أَتُتَرَكُونَ فِي مَاهَاهُ مَا آءَامِنِينَ

# الله في جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

(١٤٠) - والله رَبُكَ هُوَ القَوِيُّ العَزيزُ الذِي لاَ يُقْهَرُ، وَلاَ يُغَالَبُ، وَهـوَ الرَّحِيمُ بِعِبَادِهِ يُرِيدُ أَنْ يَوْمِنُوا ويَتُوبُوا إلِيهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ، ويَتَجَـاوَزَ عَنْ سَيئَاتِهِمْ.

(١٤١) - يُخبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ أَرْسَلَ عَبْدَهُ صَالِحاً رَسُولاً إلى قَوْمِهِ ثَمودَ، وَكَانُوا عَرَباً يَسْكُنُونَ الحِجْرَ، بينَ وَادِي القُرى وبِلادِ الشَّامِ، ومَسَاكِنُهُمْ مَعْرُوفة بآسْم مَدَائنِ صَالِح ، وَكَانُوا بَعْدَ عادٍ، وَقَبْلَ إبراهيمَ عليهِ السلامُ، فدَعَاهُمْ نبيَّهُمْ صَالِح إلى عِبادةِ اللهِ تعالَى وَحْدَه لا شَريكَ لَهُ فَكَذَّبُوهُ، وبِذَلك يَكُونُون قَدْ كَذَّبُوا جَميعَ الرَّسُلِ لاتَحَادِ رِسَالاتِ الرُّسُلِ في أَصُولِها وغَايَاتِها.

#### (صَالِعٌ)

(١٤٢) ـ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمْ صَالِحٌ: أَلا تَخَافُونَ أَنْ تُشْرِكُوا مَعَ اللهِ آلهـةً أُخْرى في العِبَادَةِ؟ (وَصَالحُ مِنْ ثمودَ لِذَلكَ قَالَ تَعَالَى عَنهُ إِنهُ أَخُوهُمْ).

(١٤٣) ـ فَأَنَا مُرسلٌ إِلِيكُمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَإِنِّي أَمينُ في نُصْحَي لَكُمْ، وَفِي إِبْلاغِكُمْ رِسَالَة رَبِّي.

(١٤٤) ـ فـأطِيعُوني فِيمـا دَعَوْتُكُمْ إليهِ من عِبَادَةِ اللهِ تَعَـالى وَحــدَهُ لا شَرِيكَ لهُ، وفِي الإِقْلاعِ عَنْ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ والأَنْدَادِ.

#### (أَسْأَلُكُمْ) (الْعَالَمِينَ)

(١٤٥) ـ وإنِّي لا أَبْتَغِي مِنْكُمْ أَجْـراً عَلَى مَـا أَقـــومُ بـهِ من إبْـــلَاغِكُمْ رِسَالَةَربِّي، وإنَّمَا أَطْلُبُ الأَجْرَ والنَّوَابَ عليهِ منَ اللهِ وَحْدَهُ.

#### (هَا هُنَا) (آمِنِينَ)

(١٤٦) ـ وذَكَ ـرَهُمْ بِمَا أَنْعَمَ اللهُ بِ عليهِمْ من الأَرْزَاقِ والجَنَّاتِ، والزُّرُوعِ، والثمارِ، ثُمَّ قالَ لهمْ: هلْ تَظُنُّونَ أَنْ تُتْرَكُوا طَوِيلًا في هَـذا النّعيم والرَّفَاهِ والأمْنِ، وأنتُمْ كافِرُون، جَـاحِدُون نِعَمَ اللهِ، مُخَـالِفُونَ أُوامِرَهُ؟

#### (جَنَّاتِ)

(١٤٧) - في هذه الجَنَّاتِ والعُيُونِ والخَيْراتِ الحِسَانِ.

ه وَزُرُوعٍ وَنَخْ لِطَلْعُهَا هَضِيتُ

﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرَهِينَ فَرَهِينَ

الله عَوْدِ الله عَدَادِ الله عَوْدِ الله عَدَادِ الله عَدَادِ الله عَدَادِ الله عَدَادِ الله عَادِي الله عَدَادِ اللّه عَدَادِ الله عَدَادِ الله عَدَادِ الله عَدَادِ الله عَدَادِ ال

هُ وَلَا نُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ

(الله عَلَيْنِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ ول

اللهِ عَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ الْمُسَحَّرِينَ

﴿ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِنْ اُنْنَا فَأْتِ بِثَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ فِينَ

نَاضِجاً هَضِيماً. الطَّلْعُ ـ النَّمَرُ الذي يَوُولُ إليهِ الطَّلْعُ.

هضِيمٌ ـ نَاضِجٌ يَانِعٌ.

(فَارِ هِينَ)

(١٤٩) ـ وتَنْجِتُون بُيُوتاً في الجِبَالِ أَشَراً وبَطَراً وعَبَثاً (فَارِهِينَ)، منْ غَيْرِ

عَاجَةٍ إلى سُكْنَاهَا.

(كَانَ قَوْمُ ثَمُودَ مَهَرَةً حَاذِقينَ في نَحْتِ البِيُوتِ في الجِبَال ونَقْشِها).

فَارِهِينَ ـ بَطِرِينَ مُتْرَفينَ ـ أُو حَاذِقِينَ في نَحْتِها.

(١٥٠) ـ فأطِيعُونِي فيمَا دَعَوْتُكُم إليهِ مَنْ عِبَادَةِ اللهِ وحدَهُ، والإِقْلَاعِ عَنِ الكُفْرِ والضَّلَالِ والطُّغيَانِ وَعِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَأَقْبِلُوا عَلَى مَا يَعُودُ عليكُمْ نَفْعُهُ فِي الدُّنيا والآخِرَةِ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ، وتسبيحِهِ نُكْةً وأصْلًا.

(١٥١) ـ وَلاَ تُطِيعُوا أَمْرَ الرُّوْسَاءِ والكُبَراءِ، الـدُّعَاةِ إلى الشَّـرُكِ والكُفْرِ وَمُخَالَفَةِ الحَقِّ (الدُّسْرِفِينَ). ومُخَالَفَةِ الحَقِّ (الدُسْرِفِينَ). المُسْرِفِين ـ المُتَجَاوِزِينَ الحُدُودَ.

(١٥٢) ـ وَهَوُلاءِ الكُبراءُ يُفْسِدُونَ في الْأَرْضِ ، وَيَدْعُونَ إِلَىٰ الضَّلالِ ِ،

وَيَصْرِفُونِ النَّاسَ عَنِ الْحَقِّ، وَلا يَدْعُونَ إِلَى الْهُدَى وَالإِصْلاحِ . وَيَصْرِفُونِ النَّاسَ عَنِ الْحَقِّ، وَلا يَدْعُونَ إِلَى الْهُدَى وَالإِصْلاحِ .

(وقِيلَ إِنِّ المَقصُودَ بِهُؤُلاءِ الكُبَراءِ هُمُ الرَّهْطُ التَّسْعَةُ الذينَ تَآمَرُوا على قَتْل ِصَالح ِ وعَقْرِ نَاقَتِهِ).

(١٥٣) ـ فَاجَابُـوه: إِنَّكَ رَجُـلٌ غَلَبَ السَّحرُ عَلَى عَقْلِهِ، فَـلَا يُقْبَلُ لَـهُ قَوْلُ، وَلا يُسْمَعُ لَهُ نُصْحُ.

ون، ود يسمع له تصبح . المُسَحَّرينَ ـ المَغْلوب عَلَى عُقُولِهمْ بالسَّحْر.

(بِآيَةٍ) (آلصًّادِقِينَ)

(١٥٤) ــ فَلَسْتَ إِلا بَشَــراً مثْلُنَا فَكَيْفَ أَوْحَى اللهُ إِليكَ مِنْ دُونِنـا؟ ثُمَّ اقْتَرَحُوا عَليهِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بِمُعْجِزةٍ خَارِقَةٍ لِلعَادةِ (آيةٍ)، لِيَعْلَمُوا أَنهُ صادِقٌ فِيما جاءَهُمْ بِهِ من ربِّهِمْ.

# و قَالَ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مِّعْلُومِ

( ) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأَخُذَكُمْ عَظِيمٍ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ

الله عَمَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَدِمِينَ

( وَإِنَّا رَبُّكَ لَهُوَالُعَزِينُ أَلْزَحِيمُ

الله كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ

(١٥٥) - ولمَّا سَالَهُمْ صَالَحٌ عليهِ السَّلامُ عِنِ الآيةِ التي يُريدونَ أَنْ يَأْتِيهُمْ بِهَا، اجتَمَعَ مَلُوهُم وطلَبُوا مِنهُ أَنْ يُخْرِجَ لهمْ من صَحْرةٍ عَيَّنُوها لهُ ناقةً عُشَراءَ منْ صِفَتِها كَذَا وكذا. وحين للهِ ، وبِمَا جاءَهُمْ بهِ منْ عندِ والمِيناقَ لئِنْ أَجَابَهُم إلى ما سَأَلُوا لَيُؤْمِنُنَ باللهِ ، وبِمَا جاءَهُمْ بهِ منْ عندِ اللهِ . ثم دَعَا الله ربَّهُ أَن يُجِيبَهُمْ إلى سُؤالِهِمْ ، فانْفَطَرتِ الصَّخْرَةُ التي اللهِ السَّفْراتِ الصَّخْرةُ التي أَشَارُوا إليها عَنْ ناقةٍ عُشَرَاءَ ، لَها الصَّفَاتُ التي طَلَبُوها. فآمَن بعضُهُمْ ، وكَفَرَ أكثرُهُمْ ، فقالَ لهمْ صالِحٌ هَذهِ النَّاقَةُ التي سَأَلتُمُوهَا، وَإِنَّها سَتَرِدُ المَاءَ يَوْماً ، لا يُشَارِكُونَها فيهِ ، ويَردُونَهُ هُمْ يوماً لا تُشَارِكُهُمْ هيَ فيهِ . لها شِربُ - نَصِيبُ مَشْرُوبُ من المَاء .

(١٥٦) ـ وحَذِّرَهُمْ مِنْ نِقْمَةِ اللهِ أَنْ تَجِلَّ بِهِمْ إِنْ هُمْ مَسُّوا الناقَةَ بِسُوءٍ. فَمَكَثَتِ النَّاقَةُ بِينَ أَظَهُرِهِمْ حيناً منَ الدَّهرِ تَرِدُ المَاءَ، وتَرْعَى في أَرْضِ اللهِ، وينْتَفِعُون بِلبَنِها، يَحْلُبُونَ منْها ما يَكْفِيهِمْ شُرْباً وَرِيّاً. فَلَمَّا طَالَ عَلَيهِمُ الأَمَدُ وحَضَرَ أَشْقَاهُمْ تَمَالؤوا على قَتْلِها وعَقْرِها.

(نَادِمِينَ)

(١٥٧) - فقَتَلُوا النَاقَةَ. فَقَالَ لَهُمْ نبيَّهُمْ صالِحٌ: تَمَتَّعُوا في دِيَارِكُمْ ثَلاثَةَ أيام، وَبعْدَ ذَلك يَحِلُّ بِكُمُ العَذابُ، فنَدِمُوا عَلَى مَا فَعَلَهُ اشقياؤُهُمْ.

(لأيَةُ)

(١٥٨) ـ وفي المَوْعِد الذي حَدَّدَهُ لَهُمْ صالحٌ ، حَلَّ بهِمْ عذابُ اللهِ ، فَزُلْزِلَتِ الأرضُ زِلْزَالاً شَديداً ، وجاءَتْهُمْ صَيْحَةٌ عَظِيمَةٌ اقْتَلَعَتِ القُلوبَ مَنْ مَحَالُها ، واتَساهُمْ منَ الأمرِ ما لمْ يَكونوا يَحْتَسِبُون ، وأَصْبَحُوا في دِيَادِهم هَلْكَى جَاثِمِين ، ولمْ يكنْ أكثرُهُمْ مُؤْمِنينَ بِمَا جاءَهُمْ بهِ صَالحٌ ، وفي ذَلك لآيةٌ وعبرةٌ وعظةً للعاقِلين .

(١٥٩) ـ وإنَّ رَبُك، يَا مُحَمَّدُ، هُوَ العَزِيزُ الذِي لا يُقَاوَمُ ولا يُغَالَبُ، وَهُوَ الرَّحِيمُ بِعِبادِهِ.

(١٦٠) - وأَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى لُوطاً عَلَيهِ السَّلامُ - وهُوَ ابنُ أَخِي إِبراهِيمَ - اللهِ قَوم عُرِفُوا فِيما بعْدُ بقوم لوط، وكَانُوا يَسْكُنُونَ مَدينةَ سَدُوم جَنُوبِيِّ البَحْرِ المَيِّتِ فِي الْأَرْدُنَّ فَدَعَاهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأَنْ يُطِيعُوا رَسُولَهُ الذِي بَعَثَهُ اللهُ إليْهِم، ونَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيةِ اللهِ تَعالَى، وعنِ ارْتِكَابِ الفَواحِشِ التي لَمْ يَسْبِقْهُمْ أَحَدُ مَنَ العَالَمِينَ إلى آرْتِكَابِها، فَكَذُبُوهُ.

- ا إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا لَنَّقُونَ
  - اِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ
  - الله وَأَطِيعُونِ اللهَ وَأَطِيعُونِ
- وَمَا أَشْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَصْلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ
  - اللُّهُ اللُّهُ كُرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ الْعَكَمِينَ
- ( وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْرَتُكُمْ مِّنْ اللَّهُ وَتَكُورُ اللَّهُمُ مِّنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
- الله قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنْتَ دِينُلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ
  - هِ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمُ مِّنَ ٱلْقَالِينَ
  - الله رَبِّ نِجِنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ
    - الله عَنجَيْنهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ فَالْحَدُوا الْجَمَعِينَ

- (١٦١) ــ فَقَالَ لَهُمْ لُوطً: أَلا تَتَقُونَ اللهَ، وتَخَافُونَ عِقَابَهُ، وأنتُمْ تَعْبُدُونَ منْ دُونِهِ آلهةً أصْنَاماً لا تَضُرُّ ولا تَنْفَعُ، وتَرْتَكِبُونَ الفَواحِشَ؟
- (٢٦٢) ـ فإِنِّي رَسُولُ اللهِ إليكُم، وَإِنِّي أَمينُ في إِبْلَاغِكُم مَا أَتَلَقَّـاهُ مِنْ
- (١٦٣) ـ فَأَطِيعُونِي وَآسْمَعُوا قَولي، وَآتَقُوا اللَّهَ وأَخْلِصُوا العِبَادَةَ لَهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ.

# (أَسْأَلُكُمْ) (الْعَالَمِينَ)

(١٦٤) \_ وَأَنَا لا أَسْأَلُكُمْ جَزَاءً، وَلاَ أَجْراً عَلَى نُصْحِي لَكُمْ، ودَعْوَتِي إِيَّاكُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّمَا أَبْغِي الأَجْرَ وَالثَّوَابَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ عِنْدِ اللهِ رَبِّ العَالَمِينِ.

### (الْعَالَمِينَ)

(١٦٥) - وَقَالَ لَهُمْ: إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرُّجَالَ شَهْوَةً مِنَ دُونِ النِّسَاءِ، وَهٰذَا أُمرُ مُنْكَرُ لَمْ يَسْبِقْكُمْ إِلِيهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ.

### (أَزْوَاجِكُم)

(١٦٦) َ ـ وَتَٰذَرُونَ نِسَاءَكُمْ، وَمَا خَلَقَ اللهُ لَكُمْ مِنْهُنَّ، فَأَنْتُمْ بِذَلِكَ قَـوْمٌ مُعْتَدُون، مُتَجَاوِزُونَ حُدودَ اللهِ، وشَرائِعَهُ.

عَادُون ـ مُتَجَاوِزُونَ الحَدُّ فِي ٱلْمَعَاصِي .

# (لَئِن) (يَا لُوطُ)

(١٦٧) ـ فَقَالُوا لَـهُ: لِئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَـا لُوطُ عَمًّا جِئْتَنَا بِهِ مِنْ دَعْوَتِنـا إلى التَّـطَهُّرِ، وتَـركِ ما وَجَـدْنا عَليـه آباءَنـا، لَنُخْرجَنَّكَ مِنْ بينِ أَظْهُـرِنـا، وَلَنْفَيْنَك مِنْ بَلَدْتِنا أَنْتَ وأَهْلَك، فإنْكُمْ أَنَاسٌ تَتَطَهَّرُون.

(١٦٨) ــ فَقَالَ لَهُمْ لُوطٌ إِنَّهُ كَارِهٌ لِمَا يَفْعَلُونَهُ، وَلا يَرْضَى بهِ، وإِنَّه بَرَاءُ مِنهُمْ.

#### القَالينَ \_ المُبْغِضِينَ أشَدَّ البُغْضِ

(١٦٩) ـ وَدَعَا لُوطٌ ربَّهُ قَائِلاً: رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَـلُ هؤلاءِ منَ المُنْكَرَاتِ، وَانْقِذْنَا بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ حينَما تُنْزِلُ بِالضَّالِّينَ عَـذَابَكَ الْأَلِيمَ.

#### (فَنَجَّيْنَاهُ)

(١٧٠) ـ فأنْجَاهُ اللهُ تَعَالَى وأهلَهُ جَمِيعاً .

## اللُّاعَجُوزَافِي ٱلْغَابِينَ إِلَّاعَجُوزَافِي ٱلْغَابِينَ

اللهُ مُمَّدُنَا ٱلْاَخْرِينَ

الله وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرَّأَ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم <sup>ه</sup> مُّوَّمِنِينَ

و إِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

الله كُذَّبَ أَصْعَابُ لَثِينًا كُوْ ٱلْمُرْسَلِينَ

إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَانَنْقُونَ

#### (الْغَابِرِينَ)

(١٧١) - إِلَّا آمرَأْتُهُ، وَكَانَتْ عَجُوزَ سَوْءٍ، بَقِيَتْ مَعَ قَوْمِها آلهَالِكِينَ حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ بِأَنْ يُسْرِيَ بِأَهْلِهِ، فَهَلَكَتْ مَعَ قَوْمِها.

فِي الغَابِرِينَ ـ فِي البَاقِينَ فِي العَذابِ كَأَمْثَالِها ـ أَوْ في ٱلهَالِكِينَ.

#### (الأخرين)

(١٧٢) - وأمَرَ اللهُ تَعالَى لوطاً بأن يُسْرى بأَهْلِهِ بَعْدَ مُضِيُّ جَانِب منَ اللِّيلِ ، \_ بِقِطْعِ مِنْهُ \_ وأَنْ لا يَلتَفِتَ مِنْهُمْ أَحَدُ إلى الورَاءِ حِينَما يَسْمُّعُونَ الصَّيْحَةَ تُدَمِّرُ القَومَ الطَّالِمِينَ، وَقَريَتُهُمْ. وَلمَّا خَرَجَ لُـوطُ وأهلُهُ، وابْتَعَـدُوا صَبَّ اللهُ عَذَابَهُ عَلَى القَريةِ. وأَمْطَرَهـا حِجَارةً من سِجِّيـلٍ مُنْضُودٍ، فَجَعَلَ عَالِيَهَا سَافِلَها، ولَمْ يُثْقِ أَحَداً مِنْ أَهْلِها عَلَى قَيدِ

دَمَّوْنَا الْأَخَرِينَ - أَهْلَكْنَاهُمْ إِهْلَاكاً شَدِيداً.

(١٧٣) ـ وأَمْطَرَ اللهُ تَعالَى عَلَى القَرْيَةِ مَطَراً مُهْلِكاً، وَكَـانَ بنْسَ المَطَرُ يَنْزِلُ بِالقَوْمِ الذِينَ أَنْذَرَهُمُ اللَّهَ بِالهَلَاكِ والدَّمَارِ.

مَطَراً - حِجَارَةً مِنَ سِجِّيل مُهْلِكَةٍ.

#### (لأَيْةُ)

(١٧٤) ـ وفِي ذَلـك لبُرْهَــانُ ودَليلٌ عَلَى فُــدْرَةِ اللهِ تَعَالى، وفِيـهِ عِـظَةٌ للعَاقِلِينَ، وَلَمْ يَكُنْ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنينَ بما جَاءهُمْ بِهِ لُوطٌ عليهِ السَّلامُ.

(١٧٥) ـ وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ، هُوَ الْعَزِيزُ الَّـذِي لَا يُقَاوَمُ وَلَا يُغَـالَبُ، وهُو الرَّحِيمُ بعبادِهِ، يُرِيْدُهُمْ أَنْ يُؤْمِنُوا لِيَغْفِرَ لَهُمْ.

#### (أَصْحَاتُ) (الْأَيْكَةِ)

(١٧٦) ـ أَهْلُ الْأَيْكَةِ هُمْ أَصْحَابُ مَدْيَنَ، والْأَيْكَةُ هِيَ الشَّجَرُ المُلْتَفُ كَالغَيْضَةِ، كَانُوا يَعْبُدُونَها. وَمَدْينُ تَقَعُ جَنُوبِيِّ الْأَرْدُنَّ قَرِيبًا مِنَ العَقَبَةِ. وَنبيُّهُمْ شُعيبٌ عليهِ السلامُ، وَهُوَ مِنْهُمْ، وَقَدْ أَرْسَلَهُ اللهُ إليهِمْ ليَدْعُوهُمْ إلى عِبَادَةِ اللهِ، وَتَرْكِ مَا هُمْ عَليهِ مِنَ الفَسَادِ والضَّلالِ فَكَذَّبُوهُ.

الأَيْكَةِ - الغَيْضَةِ المُلْتَفَّةِ الأَشْجَارِ.

(١٧٧) - فَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ شُعَيْبُ: أَلَا تَعْبُدُونَ اللَّهَ وَتُطِيعُونَ أَمْـرَهُ، وتُقْلِعُونَ عَنْ عِبَادَةِ ما سِواهُ منَ الأصْنَامِ والْأَنْدَادِ؟ وتَكُفُّونَ عَنْ تَطْفِيفِ المِكْيَالِ والمِيزانِ؟ إِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ذٰلَكَ فإِنَّ اللَّهَ سَيُعَـاقِبُكُمْ عِقَابًا

إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

الله عَالَتَقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ

الله ومَا أَسْتُلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ ٱجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

ا ﴿ أُوفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ

الله وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ الله وَلا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

وَلَاتَعْتُواْفِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

الله وَاتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَّةَ اللَّهِ لَلَّهُ ٱلْأُوَّلِينَ

١

(١٧٨) ـ وإنِّي رَسُـولُ إليْكُمْ منَ اللهِ، أمينٌ في إبْلاَغِكُم مَـا أَتَلَقَّاهُ مِنْ

(١٧٩) ـ فَأَطِيعُونِي وَآسْمَعُوا قَوْلِي، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأَخْلِصُوا لَهُ العِبَادَةَ وحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ.

(أَسْأَلُكُمْ) (الْعَالَمِينَ)

(١٨٠) ـ وَأَنَا لَا أَسْالُكُمْ جَزَاءً أَو أَجْراً عَلَى نُصْحي لكُمْ، وَدَعْوَتِي إِيَّاكُمْ إلى عِبادةِ اللهِ تَعالَى وَحْدَه لا شَريكَ لهُ، وإنَّما أَبْغِي الْأَجْرَ وَالثُّوابَ على

ذٰلِكَ مِنَ اللهِ الكَريمِ وَهُوَ رَبُّ العَالَمينَ. (١٨١) ـ ثمَّ أمرَهُمْ بإيفَاءِ المِكْيَالِ والمِيزانِ، وَنَهَاهُمْ عن التَّطْفِيفِ،

وقالَ لهمْ: إذا دَفَعْتُمْ للنَّاسِ فَأُوفُوا الكَيلَ والمِيزانَ حَقَّهُمَا، ولا تَبْخَسُوا الكَيْلَ فَتُعْطُوهُ نـاقِصاً، وَتَـأْخُذُوهُ وَافيـاً إِذا كَانَ لَكُمْ، وَلٰكِنْ خُــٰذُوا كَما تُعْطُوْنَ، وأعْطُوا كَمَا تأخُذُون.

المُخْسِرين - المُنْقِصينَ لِلحُقُوقِ بالتَّطفِيفِ.

(١٨٢) - وزنُوا بالمِيزَانِ العَادِلِ المَصْبُوطِ (القِسْطَاسِ المُسْتَقِيم).

القِسْطَاس - العَادِل - أو المَضْبُوطِ.

(١٨٣) \_ ولا تُنْقِصُوا النَّاسَ شَيْئاً مِنْ حُقُوقِهِمْ وأَمْوَالِهِمْ، وَلاَ تَعِيثُوا في الأرض فَسَاداً، وَلا تَقْطَعُوا الطُّرِيقَ عَلَى النَّاسِ ، كَمَا جَاءَ في آيةٍ أُخْرى ﴿ وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ ﴾ (١).

> لا تَبْخَسُوا ـ لا تُنْقِصُوا. لا تَعْثُوا \_ لا تُفْسِدُوا أشَدُّ الإفْسَادِ.

(١٨٤) ـ وَحَذَّرَهُمْ شُعَيْبٌ مِنْ نِقْمَةِ اللهِ وَبِأْسِهِ، وَهُوَ الذي خَلَقَهُمْ وَخَلَقَ آباءَهُمُ الأوَّلينَ مِنَ العَدَمِ لِيَكُونُوا مُصْلِحِينَ في الأرض .

الحِبلَّةَ الأَوَّلِينَ ـ الخَلْقَ الأَوَّلِينَ. وَجَاءَ في آيةِ أَخْرَى ﴿وَلَقَدْ أَضَلُّ مِنْكُم جبلاً كثيراً ﴾ (٢) أي خَلْقاً كثيراً.

(١٨٥) \_ فقالُوا لهُ: إنَّما أنتَ رجلٌ مَسْحُورٌ فَاقِدُ العَقْل .

المُسَحِّرينَ \_ المَعْلوبَةِ عُقولُهُمْ بكَثْرَةِ السِّحْرِ.

سورة الأعراف، الآية: ٨٦.

(٢) سورة يس، الآية: ٦٢.

ا وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرُّ مِّثَلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ

اللهِ عَلَيْنَا كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ السَّمَاءِ السَ إِن كُنت مِنَ ٱلصَّادِقِينَ

اللهُ الله

اللُّهُ قَالَ رَبِّيَّ أَعْلَمُ بِمَاتَعْ مَلُونَ

ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

ا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم <sup>ڰ</sup>ۣٷؙٙٙڡؚڹۣؽؘ

الله وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُوا أَلْعَ بِيزُ ٱلرَّحِيمُ

الله وَإِنَّهُ وَلَنَانِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

(١٨٦) - فَلَسْتَ إِلا بَشَراً مِثْلَنَا فَكَيفَ أُوحِيَ إِلَيكَ مِنْ دُونِنا؟ وَمَا نَظُنُّكَ إِلَّا كَاذِباً فِيمَا تَقُولُهُ مِنْ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ نَبِياً إِلَينَا.

(الصّادقين)

(١٨٧) - فأَسْقِطْ عَلَيْنَا ٱلسَّمَاءَ قِطَعاً فِيها العَدَاتُ لَنا، هَذا إِنْ كُنْتَ

صَادِقاً فِيمَا زَعَمْتَ مِنْ أَنَّكَ رَسُولُ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعالَى، وأنَّ اللهَ حَفِيٌّ بكَ. (وَهَذَا مِثْلُ مَا قَالَتْهُ قُرَيشٌ للرَّسُولِ ﷺ : ﴿ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ

عَلَيْنَا كِسَفاً ﴿ (١).

كسَفاً . قطعاً

(١٨٨) - قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ: الله أَعْلَمُ بِاعْمَالِكُمْ، فإِنْ كُنْتُمْ تَسْتَحِقُونَ ذَلِكَ العَدَابَ جَازَاكُم اللَّه بِهِ، وهُوَ غيرُ ظَالِم ِ لَكُمْ (أَوْ إِنْ شَاءَ عَجُلَ لَكُمُ العَذَابَ، وَإِنْ شَاء أُخَّرَهُ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ ﴾.

(١٨٩) - فَأَصَرُوا عَلَى تَكُذِيبِهِمْ شُعَيْباً، فَعَاقَبَهُمُ اللهُ على ذَلك التُكْـذِيب، وعلى جُحُودِهِمْ بـآيَـاتِ اللهِ رَبِّهمْ، بـأَنْ سَلَّطَ عَلَيْهِمْ حَـرّاً شَديداً مُدَةَ سَبْعَةِ أيَّام مُتَوالِيَاتِ، لا يَقِيهِمْ منهُ شيءً، ثم اقْبَلَتْ إليهِمْ سحَابةُ أَظَلْتُهُمْ فَجَعَلُوا يَنْطَلِقُونَ إليها يَسْتَظِلُونَ بِظِلُّهَا مِنْ شِـدَّةِ الحَرِّ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ تَحتَها، أرسَلَ الله عليْهِمْ مِنْهَا شَرَراً منْ نَــارٍ، ولَهَبأ

ووَهْجاً عَظيماً، وَرَجَفَتْ بِهِم الأرضُ، وَجَاءَتْهُمْ صيحةً عظيمةً ازْهَقَتْ

أرواحَهُمْ في يوم شَديدِ الهَوْل ِ. الظُّلَّةُ \_ سَحَابَةً أَظَلَّتُهُمْ ثُمُّ أَمْطَرَتْهُمْ نَاراً.

(١٩٠) - وفِيمَا نَزَلَ بأَصْحَابِ الْأَيْكَةِ مِنَ العُقُوبَـةِ دَلِيلٌ، وَبُـرْهَانُ على

كَمَالِ قُدْرَةِ اللهِ تَعـالي، وَعِظَةٌ للعَـاقِلينَ ولمْ يَكُنْ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنينَ بمَـا جَاءَهُمْ بِهِ شُعَيْبٌ عليهِ السلامُ.

(١٩١) - وَرَبُّكَ هُوَ العَزِيزُ في انْتِقَامِهِ، وَهُوَ لا يُغَالَبُ ولا يُقَاوَمُ، وهُوَ

الرُّحِيمُ بعبَادِهِ المُؤْمِنينَ.

(الْعَالَمِينَ)

(١٩٢) - وإنَّ القرآنَ الذِي تَقَدَّمَ التَّنوية بهِ في أُوَّل ِ السُّورَةِ ﴿ وَمَا يَأْتِيهُمْ

مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ. . . ﴾ (٢) أَنْزَلَهُ اللهُ ربُّ العالَمِينِ عليكَ يا مُحَمَّدُ، وَاوْحَاهُ إِلَيكَ، وَهُوَ رَبُّ الْعَالَمِينِ، فَخَبَرُهُ صَادِقٌ، وحُكْمُهُ نَافِذً.

(١) سورة الإسراء، الآية: ٩٢.

(٢) سورة الشعراء، الآية: ٤.

اللَّهُ مَنْ لَكِيهِ الرُّوحُ ٱلْأَمِينُ

الله عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ

﴿ بِلِسَانِ عَرَفِيٌ مُبِينِ أَنُّ وَإِنَّهُ وَلَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ

إِنَّ وَلَوۡنَزَّلۡنَهُ عَلَىٰ بَعۡضِ ٱلْأَعۡجَمِينَ

إلى فَقَرَأُهُ وَعَلَيْهِم مَّاكَ انْوَابِهِ مُؤَمِنِينَ

نَّ كَنَّالِكَ سَلَكَنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِين

(١٩٣) ـ وهَذا القُرآنُ أَنْزَلَهُ اللهُ تَعالَى عَلَيكَ يا مُحَمَّدُ، وجَاءَكَ بهِ جِبْرِيلُ

عَليهِ السَّلامُ (الرُّوحُ الأمِينُ).

(١٩٤) \_ وهَذا القُرآنُ أَنْزَلَهُ اللهُ عليكَ يا مُحَمَّدُ، وتَلاهُ عليكَ الرُّوحُ

الأمينُ حَتَّى وَعَيْتَهُ بِقَلْبِكَ لِتُنْذِرَ بِهِ قَوْمَكَ.

(١٩٥) \_ وقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَعالى هَذا القرآنَ عليكَ بلسَانٍ عَربيِّ فَصيح ِ

واضِح ِ لِيكونَ بَيِّناً واضِحاً في دَلاَلَتِهِ، قَاطِعاً لِلْعُذْرِ.

(١٩٦) ـ وقدْ وردَ ذِكْرُ هٰذَا القُرآنِ والتَّنْويهُ بهِ في كُتُبِ الْأَوَّلينَ المَأْتُورَةِ

عن أُنبيَاثِهِم الَّذِينَ بَشِّرُوا بهِ في سَــالِفِ الأيامِ ، كَمَـا أَخَذَ اللَّهُ الميشاقَ

عليهم بأنْ يُؤمِنُوا بهِ.

(الزُّبُرُ -الكُتُبُ ومثلُه قولُهُ تعالى ﴿وَكُلُّ شَيءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾(١) أيْ إِنَّهُ

مُسَجَّلُ في صُحُفِ المَلَائِكَةِ).

زُبُر الأولينَ \_ كُتُبِ الأنْبِيَاءِ السَّابِقينَ .

(آيَةً) (عُلَمَاءً) (إسْرَائِيلَ) (١٩٧) ـ أُولَيْسَ يَكْفِيهِمْ شَاهِداً على صِدْق هَذا القرآنِ أنَّ علماءَ بني

إسرائيلَ يَجِدُونَ ذِكْرَهُ في كُتُبِهِمُ التي يَدْرُسُونِها، كَمَا أَحْبِرَ بِذَلِكَ مَنْ آمَنَ منهُمْ - مثلُ عبدِ اللهِ بن سَلَّام .

(١٩٨) ـ يُخبِرُ الله تَعالى عَنْ عِنَادِ المُشْرِكينَ وَشِلَّةٍ كُفْرِهِمْ فَقَالَ تَعَالَى: إِنَّـٰهُ لَوْ أَنْـزَلَ هَذَا القـرآنَ على رَجُل ِ أَعْجَمِيٌّ لا يَعْـرِفُ العَـرَبيـةَ، ولا

يَستَطيعُ التَّكَلُّمَ بها. (١٩٩) ـ وَكَانَ هذا الأعجمِيُّ لا يَعـرفُ اللُّغَةَ العَـربيَّةَ، وكُفَّـارُ قُريش

يَعرفُونَ ذَلِكَ منْهُ، ثُمُّ قَرأً عَلَيهمْ لهـذا الأعجميُّ هـذا القُـرآنَ قِـراءةً صَحيحةً واضِحةً، وهُمْ مُتَأَكِّدُونَ مِنْ أَنَّهُ لا يستطيعُ أَنْ يَأْتِيَ بَمِثْلِهِ بَيَـاناً وفَصَاحَةً، لَمَا آمَنُوا بِهِ، ولاسْتَمَرُّوا عَلَى كُفْرِهِمْ وعِنَادِهِمْ، ولَـوَجَدُوا

عُذْرًاً لَهُمْ على اسْتِمْرَارِهِمْ في كُفْرِهِمْ وعِنَادِهِمْ.

(٢٠٠) \_ وقَـدْ أَدْخَلْنَـا الكُفْـرَ والتَّكـذِيبَ والجُحُـودَ في قُلُوبِ الكَفَـرَةِ المُكَابِرِينَ المُجْرِمِينَ، وَقَرَّرْنَاهُ فِيها، مِثْلَمَا قَرَّرْنَاهُ فِي قُلوب مَنْ هُمْ على

(١) سورة القمر، الآية: ٥٢.

الْكُوْمِنُونَ بِهِ عَدِّنَّ يَرُوُّا الْعَذَابَ الْأَلْبَ

فَيُأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

كَ فَيَقُولُواْ هَلْ نَعَنْ مُنظَرُونَ

أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ

اَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَعْنَا هُ مُسِنِينَ الْفَرْسِنِينَ

اللهُ تُرَجَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ

عَ مَاۤ أَغۡنَىٰعَنَّهُم مَّا كَانُواْيُمَتَّعُوبَ

وَمَآأُهُلَكُنَامِنقَرْبَةِ إِلَّا هُامُنذِرُونَ هَامُنذِرُونَ

r in áth were

(٢٠١) ـ لِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ لا يُؤْمَنُونَ بالحَقِّ، ولا يَتَأَثَّرُونَ بالأمورِ الدَاعيةِ إلى الإيمَانِ، وسَيَظَلُونَ مُقِيمينَ على كُفْرِهِمْ وعِنَادِهِمْ، حَتَّى يَـرَوا العَذَابَ اللّالَ الذَّمْ وُعِلَمْ أَعِلَى مِنْ مَنْ أَعْنُونَ أَعْنُ ذَا أَنَّ الْأَمْ فَا خَلْلُونَ المِنْ لا

اللَّذِي وَعِدُوا بهِ، وحِينَئِذٍ يُؤمِنُونَ وَلَكَنَّ إِيْمانَهُمْ في ذَلكَ الحِينِ لا يَنْفَعُهُمْ شَيئاً.

(٢٠٢) ـ فَيَنْزِلُ بِهِمُ العذابُ فَجْاةً عَلَى غَيْرِ تَوَقَّع ِ مِنْهُمْ ولا انْتِظَارٍ، وَهُمْ لا يَشْعُرونَ أَنْهُ آتِيهِمْ.

بغْتَةً \_ فَجْأَةً .

(٢٠٣) ـ وحينَ ينزِلُ بهم العذابُ يَتَمَنَّوْنَ أَنْ لَوْ أَنْظِرُوا قليلًا ليعْمَلُوا بطاعَةِ اللهِ، وكلُ كافر ظالم يشعُرُ بالنَّدَمِ حينَ يَرى عُقُوبةَ اللهِ.

هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ \_ هَلْ نَحْنُ مُمْهَلُونَ لِنُوْمِنَ.

(٢٠٤) - وَيَردُ اللهُ تَعَالَى عَلَى هُؤلاءِ المُجْرِمِين، مُنْكِراً ومُتَهَلِّداً لَهُمْ على هُؤلاءِ المُجْرِمِين، مُنْكِراً ومُتَهَلِّداً لَهُمْ على قَوْلِهِمْ للرَّسُولِ الكَريمِ اسْتِبْعاداً وتَكْذِيباً: ﴿ائْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كَنتَ مَنَ الصادِقينَ ﴾ (١). فَيَقُولُ لَهُمْ تَعالَى: أَيْسْتَعْجِلُ هُؤلاءِ بِعَذَابِنَا، وَيَسْتَخِفُونَ بِهِ؟

(ٱفۡرَأَيْتَ) (مَتَعْنَاهُمْ) (٢٠٥) ـ فَلُو أَنَّنَا أَخُرْنَاهُمْ وأَنْظَرْنَاهُمْ حِينَاً من الدَّهْرِ، يَتمتَّعُونَ خِلاَلَـهُ

بِمَا هُمْ فِيهِ مِنِ النَّعِيمِ . (٢٠٦) - وَإِنْ طَالَتْ مُدَّةُ تَمَنَّعِهِمْ، ثُمَّ جَاءَهُمْ أَمْرُ اللهِ، ونَسزَلَ بِهِم

العَذَابُ الأليمُ الذي كَانُوا يُوعَدُونَ بهِ . (٢٠٧) - فأيُّ شيءٍ يُغْنِي عنهُمْ تَمَتَّهُمُ بِطُولِ العُمُرِ، وطِيبِ العَيْشِ ؟ وهَلْ يُخَفِّفُ عنهُمْ ما كَانُوا فيهِ منَ النَّعِيمِ شَيثًا مِنَ العَذَابِ، أو يصْرِفُهُ

وَهُلُ يَحْفُفُ عَنْهُمُ مَا كَانُوا فَيْهِ مِنَ النَّغِيمِ شَيْئًا مِنَ الْعَدَابِ، أَوْ يُصُرِّفُ عَنْهُمْ؟ فَعَذَابُ اللهِ وَاقَعٌ بَهِمْ، عَاجِلًا أَوْ آجِلًا، ولا خَيْرَ في نَعِيمٍ يَعَقَّبُهُ عَذَابٌ سَرْمَدِيًّ .

مَا أَغْنَى عَنْهُمْ ـ أَيُّ شيءٍ يُغْنِي عَنْهُمْ وَيُنْفَعُهُمْ.

(٢٠٨) - يُخْبِرُ اللهُ تَعالَى عَنْ عَدْلِهِ فِي خَلْقِهِ فيقولُ: إِنَّهُ لَمْ يُهْلِكُ أَمَةً مِنَ اللهِ مِنَ الْأَمْمِ الْخَالِيةِ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يُرْسِلَ الرُّسُلَ إليها يُنْذِرُونَهُمْ بَأْسَ اللهِ وَعَقَابَهُ الأَلْمَمِ إِذَا اسْتَمَرُّوا عَلَى كُفْرِهِمْ وفِسْقِهِمْ وطُغْيَانِهِمْ، ويَدْعُونَهُمْ إلى اللهِ، ويُعَرِّفُونَهُمْ ما فِيهِ النَّجَاةُ من العَذَابِ، لِتَقُومَ عليْهِم الحُجَّةُ.

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت، الأية: ٢٩.

#### (ظَالِمِينَ)

(٢٠٩) والله تَعـالى يُرْسِلُ الـرُّسُـلَ إِلَيْهِمْ لِيُنْـذِرُوهُمْ، ويُـذَكَّـرُوهُم، ويُـذَكَّـرُوهُم، ويَـذَكَّـرُوهُم، ويَـذَكَّـرُوهُم، ويَـذَكَّـرُوهُم،

ن وَمَانَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ

أَنَّ ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّا ظُلِمِينَ

#### (الشَّيَاطِينُ)

(٢١٠) ـ ثُمَّ يَرُدُّ اللهُ تَعالى عَلَى قَول ِ مَنْ قَالَ من المُشْرِكِينَ إِنَّ مُحَمَّداً كَاهِنٌ، وإِنَّ ما يَأْتِيهِ هُوَ مِنْ نَوْعِ ما تَأْتِي بهِ الشَّياطِينُ إلى الكَهَنَةِ.. فَيَقُولُ لَهُمْ تَعالى: إِنَّ القرآنَ لَم تَتَنَزَّلْ بهِ الشياطينُ ليكونَ كَهَانَةً وسحاً

الله وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَايَسْ تَطِيعُونَ

(٢١١) \_ وما يُنْبَغِي لِلشَّياطِينِ أَنْ يَتَنَزَّلُوا بِهِ، لأَنَّ مِن سَجِيَّةِ الشَّياطِينِ

الفَسَادَ، وَإِضْلَالَ العِبَادِ، والقُرآنُ هُـدًى، ونُورٌ، وَبُرهَانَ عَـظيمٌ لِلعَبَادِ على وُجُـودِ اللهِ، وَعَلَى الخَيْرِ، والحَقَّ، فَبَيْنَهُ وبَينَ الشَّيـاطِينِ مُنَـافـاةً

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُمْ لَا يَسْتَطَيْعُونَ حَمْلَهُ ولَا تَأْدِيَتُهُ، لَأَنَّ حَمْلَ القُرآنِ لَيْسَ بِالأَمْرِ السَّهْلِ . ثُمَّ إِنَّهُمْ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَعْزِل عِنِ اسْتِمَاعِ القرآنِ حَالَ نُزُولِهِ، كَمَا جَاءَ في الآيةِ التَّالِيَةِ.

(٢١٢) ـ والشَّياطِينُ مَعْزُولُونَ عَنِ اسْتِمَاعِ حَرْفٍ وَاحِدٍ مَنَ القُرآنِ لِئَلَّا يَشْتَبِهَ الأَمْرُ. وَهَـذَا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ بِعِبَـادِهِ وَمِنْ حِفْظِهِ لِشَـرْعِهِ، وَتـأْييدِهِ لِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ.

جي آ

الله عَلَانَدُعُ مَعُ اللهِ إِلَهُاءَاخَرَ فَلَا فَكُونَ فَكُونَ مِنَ اللهُعَذَّبِينَ فَتَكُونَ مِنَ اللهُعَذَبِينَ

الله إِنَّهُ مُ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُ وَلُونَ

الله وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقَرَبِينَ

رُنُ وَلُخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ أَنَّبَعَكَ مِنَ الْمُعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

#### (آخَرَ)

(٢١٣) \_ يَأْمُرُ اللهُ تَعالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بعبادَتِهِ وَحْدَه لا شريكَ لهُ، ويُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ عَـذَّبَهُ. وَجَاءَ الخِطَابُ للرَّسُولِ ﷺ وَالمَقْصُودُ بِهِ أُمَّتُهُ لأَنَّ الرَّسُولَ معصومٌ من ذَلِك.

(٢١٤) ـ يَامُرُ اللهُ تَعالَى رَسُولَهُ ﷺ بِأَنْ يُنْـذِرَ عَشِيرَتَـهُ الْأَدْنَيْنَ لَهُ، وأَنْ يُعْلِمَهُمْ أَنَّـهُ لا يَنْفَعُ أَحَـداً منهُمْ يَوْمَ القِيـامةِ إلا إِيمـانُهُ بـربِّـهِ، وعَمَلُه اللَّمَاهُمْ أَنَّـهُ لا يَنْفَعُ أَحَـداً منهُمْ يَوْمَ القِيـامةِ إلا إِيمـانُهُ بـربِّـهِ، وعَمَلُه

(٢١٥) ـ ويَأْمُرُ اللهُ تَعالَى رسُولَه محمداً ﷺ ، بأَنْ يُلِينَ جَانِبَهُ لِمَنْ اتَّبَعَهُ مِنْ عِبَادِ اللهِ المُؤمنينَ، وأَنْ يَتَرَفَّقَ بِهِمْ، فَلَلِكَ أَدْعَى لإخسلاصِهِمْ للرَّسُولِ، ولِزيَادَةِ مَحَبَّتِهِ.

اخْفِضْ جَنَاحَكَ ـ أَلِنْ جَانِبَك وتَواضَعْ.

# اللهُ فَإِنْ عَصُولَكَ فَقُلَّ إِنِّي بَرِيٓءُ مِّمَّاتَعُ مَلُونَ

# الله وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ

رُبُّ ٱلَّذِي يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ رُبُّ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ

الله عَمْ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ

(أَنِّ هُلُ أُنِيَّتُكُمُ عَلَى مَن تَنزَلُ ٱلشَّيَطِينُ

اللهُ عَلَىٰ كُلِّي أَفَّاكِ أَلْقِيمٍ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّي أَفَّاكِ أَشِيمٍ

(٢١٦) ـ فإنْ عَصَاكَ مَنْ أَنْذَرْتُهُمْ مِنْ عشيرَتِكَ الْأَدْنينَ فلا ضَيْرَ عَلَيْكَ، فَقَدْ أَدُّيْتَ أَنتَ مَا أُمِرْتَ بهِ، وقُلْ لَهُمْ إِنِّي بَرِيءٌ منكُمْ، وممَّا تَدْعُونَ مِنْ

(وفي الحَديثِ: والذِي نَفْسي بيـدِهِ لا يسْمَعُ بِي أحـدٌ من هذِه الْأمـةِ يَهودِيُّ ولا نصرانيُّ ولا يؤمنُ بي إلا دَخَلَ النارَ). (رواه مسلم).

(٢١٧) - وتوكُّلْ على اللهِ القويُّ العزيزِ، في جميع ِ أَمُوْرِكَ، فإنَّهُ مُؤَيِّدُكَ وَحَافِظُكَ وِنَاصِرُكَ، وَمُظْفِرُكَ وَمُعْلِي كَلِمَتِكَ بِعِزَّتِهِ ورَحْمَتِهِ.

(٢١٨) ـ الذِي يَرَاكَ في تَقَلُّبِكَ وفي جميع ِ حَالَاتِكَ.

(السَّاجدِينَ)

(٢١٩) ـ ويَرَاكَ وأنْتَ تَتَقَلُّبُ في صَلاتِكَ وتُؤمُّ المُصَلِّين.

(وقالَ آبْنُ عَباسِ إِنَّ المَعْنَى هُوَ: تُقَلُّبُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ مِنْ صُلْبِ نبيِّ إلى صُلْب نبيٌّ ، حَتَّى أَخْرَجهُ اللهُ تعالى نَبياً).

(٢٢٠) - وهُـوَ تعَـالي السَّميـعُ لأقـوال ِ العِبَـادِ، العَليمُ بحـرَكــاتِهم، وسكَناتِهم، ونِيَّاتِهمْ.

(٢٢١) - زَعَمَ بعضُ المُشركينَ أنَّ ما جَاءَ بهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ليسَ بحَقٌّ، وأنَّهُ شيءٌ افْتَعَلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، وأتَاهُ بِهِ رَئِيٌّ مِنَ الجَانِّ .

وَيَرُدُّ اللهُ تَعالَى عَلَى هَوْلاءِ المُفْتَرِينَ مُنَزَّهـاً رَسُولَـهُ الكَريمَ عَنْ قـولِهِمْ وافْتِرَاثِهِمْ، ومُنَبِّهاً إلى أنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وليْسَ مِنْ قِبَلِ الشَّيَاطينِ، لأنَّ الشَّياطِينَ إنَّمَا تَتَنَـزَّلُ عَلَى مَنْ يُشَاكِلُهُمْ ويُشَابِهُهُمْ مِنَ الكَهَّانِ الكَذَبَةِ الفَسَقَةِ.

(٢٢٢) - إِنَّهُمْ يَتَنَزَّلُونَ عَلَى كُلِّ كَاذَبٍ (أَفْاكٍ) فَاجِرٍ كَثيرِ الإثْمِ مِنَ

أَفَّاكٍ أَثْيِمٍ - كَثِيرِ الكَذِبِ والإِثْم ِ.

(کَاذبُون)

(٢٢٣) ـ ويَسْتَرقُ الشَّياطينُ السَّمْعَ منَ السَّمَاءِ فيَسْمَعُونَ الكَلِمَةَ منْ عِلْمِ الغَيْبِ، فَيَزيدُونَ فِيها الكَذِبَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، ويُلْقُونَهُ إلى أُوْلِيَائِهِمْ مِنَ الإِنْسِ ، فَيُحَدُّثُونَ بِهِ، ويَزِيدُونَ فِيهِ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ، فَيُصَدُّقُهُمْ النَّاسُ فِي كُلِّ ما قَالُوا بِسِبِ صِدْقِهِمْ في تِلكَ الكلمَةِ التي سُمِعَتْ مِنَ النَّاسُ في كُلِّ ما قَالُوا بِسِبِ صِدْقِهِمْ في تِلكَ الكلمَةِ التي سُمِعَتْ مِنَ النَّاسَماءِ. ومُحَمَّدُ رَجُلُ صادِقَ لا يَكْذِبُ، فلا سَبِيلَ إلى مُقَارَنَتِهِ بِالكَهَنَةِ

#### (الْغَاوُونَ)

(٢٢٤) - قَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمَّداً لَشَاعِرٌ، وقالوا: إِن القرآنَ شِعْرٌ، فَانَزَلَ اللهُ تَعالَى هذهِ الآيةَ الكريمةَ يَرُدُّ بها على افْتِرَائِهِمْ هَذا، ويقولُ لهمْ إِنَّ القرآنَ فيما حَوَاه من حِكَم واحْكَام، وفي أَسْلُوبِه يَتَنَاقَضُ مع الشَّعْرِ. وإِنَّ حَالَ مُحَمَّدٍ يَتَنَافَى مَعْ حَال الشَّعْراء، فهو لا يَسْطِقُ إلا بالحَقِّ والحِكْمةِ والصَّدْق، ويَتْبِعُهُ الصَّادِقُونَ المُحْلِصُونَ. والشَّعراء يقولونَ المُحْلِصُونَ. والشَّعراء يقولونَ المُحْلِصُونَ. والشَّعراء يقولونَ الباطِلَ والزُّور، ولا يَتْبِعُهُمْ إلا الضَّالُونَ.

(٢٢٥) ـ والشَّعَرَاءُ يَخُوضُونَ في كُلِّ لغْوٍ، ويَهِيمُونَ على وجُوهِهِمْ في كُلِّ فَنُ مِنْ فَنُونِ الكَلَامِ، فَهُمْ يَخُوضُونَ مرةً فِي شَتيمةِ فلانٍ، ومَرةً في مَدِيح ِ فُلانٍ، فلا يَهْتَدُونَ إلى الحقِّ.

يَهِيمُونَ \_ يَخُوضُونَ ويَذْهَبُونَ كُلُّ مَذْهَبٍ.

(٢٢٦) ـ والشَّعَرَاءُ يقُولُـونَ مَا لاَ يَلْتَزِمُونَ بِهِ في عَمَلِهِمْ، ويَتَبَجَّحُونَ بِالْقُولَ وَأَفْعَالَ لَمْ تَصْدُرْ عَنْهُمْ ولا مِنْهُمْ، فَيَتَكَثَّرُونَ بِمَا لِيسَ لهُمْ، وَالرَّسُولُ الذي أُنْزِلَ عليهِ القُرآنُ لِيسَ بِكَاهِنٍ ولا شَاعِرٍ لأنَّ حالَهُ مُنَافٍ لِحَالِ الشُّعَراءِ مِنْ وُجُوهِ ظَاهِرَةٍ.

#### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ)

(۲۲۷) ـ واسْتَثْنَى الله تَعَالَى مِنَ الصَّفَاتِ المُتَقَدَّمَةِ الشَّعراءَ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَذَكَرُوا اللهَ كَثيراً، وتَوَلُّوا الرَّدُّ على الكُفَّارِ الذِينَ كانُوا يَهْجُونَ المُؤْمِنِينَ.

(وفي الحَديثِ: إِنَّ المُؤمنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ ولِسَانِهِ، والـذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنَّ مَا تَرمُونَ بِهِ نَضحُ النَّبْل ). (أُخرَجهُ الإمامُ أحمدُ).

وسَيَعْلَمُ الذينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بالشَّرْكِ، وهِجَاءِ الرَّسُولِ، كَيفَ يَكُونُ مُنْقَلَبُهُمْ يومَ القَيَامَةِ، وفي ذَلكَ اليوم ِ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ معذِرَتُهُمْ.

# (اللهُ عَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْغَاوُدِنَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْغَاوُدِنَ

الله عَمْ اللهُ ا

(أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ



#### (آيَاتُ) (الْقُرْآنِ)

(١) - طَاسِينْ وَتُقْرَأَ مُقَطَّعَةً كُلِّ حرفٍ عَلَى حِدَةٍ، والله أَعْلَمُ بِمُرادِه.

هَذِهِ الآياتُ التي أَنْزَلَهَا عَليكَ رَبُّكَ يا مُحَمَّدُ، هي آياتُ القُرآنِ الجَلِيِّ الوَاضِح (المُبين).

(٢) - وهَذَا القرآنُ فيهِ الهُدَى لِمَنْ يُؤْمِنُونَ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، وبكتبِهِ ورُسُلِهِ، وفيهِ البُشْرَى لَهُمْ برَحْمَةِ اللهِ.

هدًى - هاد مِنَ الضَّلالَةِ

#### (الصَّلاة) (الزَّكَاة) (بالأخِرَةِ)

(٣) - والمُؤْمِنُونَ حَقَّ الإِيمَانِ هُمُ الذينَ يُقِيمونَ الصَّلاةَ، ويُؤَدُّونَها حَقَّ أَدُولِها حَقَّ أَدُولِهِمْ، وَيُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ، وبانَّ اللهَ تعالى سَيْبَعَثُ النَّاسَ مِنْ قُبورِهِمْ، لِيُجَازِيَهُمْ عَلى أَعْمَالِهمْ في الحَيَاةِ الدُّنيا، ولِلذَلِكَ فإنَّهُمْ يَنْذُلُونَ جُهْدَهُمْ فِي طَاعَةِ اللهِ، وفي سَبِيلِ مَرْضَاتِهِ.

#### (بِالأَخِرَةِ) (أَعْمَالَهُمْ)

(٤) ـ أمَّا الذينَ يُكَذِّبُونَ بالآخِرَةِ ويَسْتَبْعِدُونَ قِيامَ السَّاعةِ، فقَدْ حَسَّنَ اللهُ لهُمْ في أعيُنهِمْ اعمَالَهُمْ، ومَدَّ لَهُمْ في غَيِهِمْ، فَهُمْ يَتِيهُونَ في ضَلالِهِمْ حَيَارَى (يَعْمَهُونَ)، ويَحْسَبُونَ اتَّهُمْ يُحْسِئُونَ صُنْعاً.

يَعْمَهُونَ ـ يَتَحَيَّرُونَ وَيَتَرَدُّوْنَ في الضَّلَالةِ.

#### (أُوْلَئِكَ) (ٱلأَخِرَةِ)

(ُه) ـ وَهُؤَلَاءِ الكُفَّارُ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ أَسْوَأُ العَذَابِ في الـدُّنْيـا، بِقَتْلِهِمْ وأَسْوَأُ العَذَابِ في الـدُّنْيـا، بِقَتْلِهِمْ وأَسْرِهِمْ وفَرْضِ الجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ...، وسَيكُونُونَ في الآخِرَةِ هُمُ الخَاسِرين وحْدَهُمْ.

# المستنقلة على المستنقلة والمستنقلة المستنقلة المستنقلة

(أ) هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

اللَّينَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ النَّكُوةَ هُمُ اللَّ

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيِّنَا لَا يَوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيِّنَا لَهُمْ أَعْمَ الْمُعْمَ أَعْمَ الْمُعْمَ أَعْمَ الْمُعْمَ أَعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمِ اللَّهِمْ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْم

﴿ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ هُمُ سُوَّءُ ٱلْعَكَ ابِ وَهُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ

# وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَ الَ مِن لَّدُنَّ حَكَمُ عَلِيمِ

﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي ٓ ءَانَسْتُ

عِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُحْدِرِ عِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كُ فَلَمَّاجَآءَهَانُودِى أَنُابُورِكِ مَن فِى ٱلنَّارِ وَمَنَّحَوِّلَهَا وَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ

#### (الْقُرْآنَ)

(٦) ـ وإنَّكَ يا مُحَمَّدُ تَتَلَقَّى القُرآنَ مِنْ عندِ اللهِ الحَكيمِ في أَمْرِهِ ونَهْيِهِ،
 العَليمِ بالأُمورِ جَميعِها، جَلِيلِها وحَقِيرِها، فَخَبَرُهُ هُوَ الصَّدْقُ المَحْضُ،
 وحُكْمُهُ هُوَ العَدْلُ التَّامُ.

#### (آنستُ) (سَآتِيكُم) (آتِيكُم)

(٧) - واذْكُرْ يا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ خَبرَ مُوسَى عَليهِ السَّلامُ حِين سَارَ باهلهِ مِنْ مَدْيَنَ مُتَّجهاً إلى مِصْرَ، فَضَلَّ الطريقَ في ليلةٍ ظَلْمَاءَ، فَرَأى منْ جَانِبِ وَادي الطُّورِ نَاراً تَتَأَجَّجُ، فَقَالَ لأهلِه إنَّه رَأى نَاراً، وإنهُ سَيَسْأَلُ مَنْ عَلَى النارِ مِنَ النَّاسِ عَنِ الطريقِ أو إنَّهُ سَيَأْتِيهِمْ - أَيْ سَيَأْتِي أَهْلَهُ - بِقِطْعَةٍ مِنْ نارِ يُوقِدُونَ بِهَا نَاراً لَهُمْ يَسْتَدْفِئُونَ عَلَيْهَا مِنْ بَرْدِ تِلْكَ الليلةِ.

آنَسْتُ نَاراً - أَبْصَرْتُ إِبْصَاراً بَيِّناً.

بِشِهَابٍ قَبَسٍ مِ بِشُعْلَةِ نَادٍ سَاطِعَةٍ مَقْبُوسَةٍ مِنْ أَصْلِها.

تَصْطَلُونَ \_ تَسْتَدْ فِئُونَ بِهَا.

#### (سُبِحَانَ) (العَالَمِينَ)

(A) - فَلَمَّا أَتَى مُوسَى النَّارَ لَمْ يَجِدْ عِندَهَا أَحَداً، وَوَجَدَهَا تَشْتَعِلُ في شَجَرَةٍ خَضْراء، وَالنَّارُ لا تَزْدَادُ إلا اصْطِرَاماً، والشَّجرةُ لا تنزدادُ إلا اخْضِرَاراً، فتعجَّبَ مُوسَى مِنْ ذَلك، فَرَفَعَ رأسَهُ فوجَدَ نُوراً مُتَّصِلاً بِعَنانِ السَّماءِ، فوقَفَ مُوسى مُتعجَّباً ممَّا يَرى، فَنَادَاه صَوْتُ قَائِلاً: تَقَدَّسَ مَنْ في مَكَانِ النَّارِ، وَمَنْ حَوْلَ مَكَانِهَا (وقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ المَعْنى هُو تَقَدَّسَ مَنْ تَقَدِّسَ مَنْ حَوْلَ النارِ مِنَ المَلاَئِكَة)، وَتَثَرَّهُ اسمُ اللهِ تعَالَى وتقدَّسَ، وهُو الفَعَالُ لِما يَشَاءُ، وهُو الأَحَدُ الصَّمَدُ المُنذَةُ عَنْ مُمَاثَلَةِ المحْدَثَاتِ، وهُو

بُورِكَ \_ قَدُسَ وطَهُرَ وَزِيدَ خَيْرُهُ.

مَنْ في النَّارِ ومَنْ حَوْلَها ـ الذِينَ في ذَلك الوادِي الذِي بَدَا فيهِ النُّورُ.

#### (یَا مُوسَی)

رَبُّ العَالَمينَ.

(٩) \_ ثُمَّ أَعْلَمَ اللهُ تَعَالَى مُوسَى بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الذَيْ يُكَلِّمُهُ، ويُنَاجِيهِ هُوَ اللهُ، ربُّهُ وهُوَ الحَكِيمُ في الله، ربُّهُ وهُوَ الحَكِيمُ في أَقْوَالِهِ وشَرْعِهِ وَافْعَالِهِ.

إِنَّ وَأَلِقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَاهَا تَهُ تَرُّ كَأُنَّهَا جَآنُّ وَكَلَىٰمُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُ يَكُمُوسَيَ لِلاَتَحَفِّ إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَّيَّ ٱلْمُرْسِلُونَ

اللهُ إِلَّا مَنظَلَوَثُوَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعَدَ ۺۅ؞ۣڡؘٳڹؚۜۼؘڣۅڒڗۜڿؚؠؙ

الله وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بيضَ آءَ مِنْ غَيْرِيسُوءٍ فِي تِسْعِ ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ عَإِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فكسِقِينَ

إِنَّ فَلَمَّا جَآءً تُهُمَّ ءَايَكُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

(رَاهَا) (يَا مُوسَى)

(١٠) ـ ثُمَّ أَمَرَ اللهُ تَعالَى مُوسَى بأَنْ يُلْقِيَ عَصَاهُ ليُظْهِرَ لَهُ دَلِيلًا واضِحاً على أنهُ الفاعلُ المختارُ القادرُ على كلُّ شيءٍ. فلما ألْقَى العَصا من يدِهِ انقَلَبَتْ في الحَالِ إلى حَيَّةِ سَرِيعةِ الحَرَكَةِ كَأَنَّهَا جِأَنَّ (أَيْ ضَرَبٌ من الحَيَّاتِ سريعُ الحَرَكَةِ) فلما رَأَى موسى ذلِك هَرَبَ مُسْرعاً ولمْ يَلْتَفِتْ خَلْفَهُ (ولم يُعَقِّبُ)، مِنْ شِدَّةِ خَوْفِهِ واضْطِرَابِهِ، فقالَ لهُ اللهُ تَعـالى: يَا مُوسى لا تَخَفْ مما تَرَى، فإنِّي أريدُ أن أصْطَفِيَكَ رَسُولًا، وأجْعَلَكَ نَبياً وَجِيهاً، وإنَّى لا يَخَافُ عندِي رُسُلي وأنْبيائي.

تَهْتَزُّ ـ تَتَحَرُّكُ.

كأنَّها جانَّ \_ كأنَّها حيةٌ خَفيفةُ الحَركةِ .

لَمْ يُعَقِّبْ ـ لَم يَرْجِعْ عَلَى عَقِبَيْهِ أُولَمْ يَلْتَفِتْ.

(١١) ـ ولكنْ منْ ظلمَ نفسَهُ بعَمل مَا نُهِيَ عَنْهُ ، فإنهُ يَخَافُ عِقَابِي، إلا إذا تابَ، وعملَ عَملًا صَالحاً، فإنِّي أَغْفِرُ لَهُ، وأَمْحُو ذُنوبَـهُ. وفي هذا بشَارَةٌ عَظيمةٌ للبَشَر بأنَّ مَنْ عَمِلَ منْهُمْسُوءاً ثمُّ تابَ وأقْلَعَ عمَّا كان فيهِ، فإنَّ اللهَ يتوبُ عليهِ، وَيَغفِرُ لَهُ ذُنُوبَهُ، ويُدْخِلُهُ في رحْمَتِهِ.

#### (آيات) (فاسِقِينَ)

(١٢) ـ ثمَّ أمَرَ اللهُ تَعالَى مُوسِي بأنْ يُدْخِلَ يدَهُ فِي فَتْحَةِ الصَّدْرِ مِنْ ثَوْبِهِ (جَيْبِهِ)، فَادْخَلَهَـا وَاخْرَجَهَـا فَإِذَا هِيَ بِيضَـاءُ تَتَـٰلَأُلْأُمَنْ غَيْـر سُـوءٍ ولا مَرَضٍ . وهَاتَانِ آيتانِ مِنْ تِسْعِ آياتِ أَيَّدَ اللَّهَ بِهَا مُوسَى، وَجَعَلَهَا بُرْهَاناً لُّهُ فَي دَعْوَتِهِ فِرعَونَ وقومَهُ إلى عِبَادَةِ اللهِ، فَقَدْ كَانُوا خَارِجينَ عن طَاعةٍ اللهِ (فاسقينَ) إذِ ادَّعَى فرعَونُ الْأَلُوهيَّةَ، وَصَدَّقَهُ قومُهُ في هذِه الدَّعْوى.

جَيْبِكَ .. فَتْحَةِ القَميص عِندَ الصَّدْر.

مِنْ غيرِ سُوءٍ ـ مِنْ غَيرِ مَرضٍ ولا بَأْسٍ .

#### (آیاتُنا)

(١٣) ـ فَلَمَّا جَاءَتُ فرعونَ وقومَهُ هـذهِ الآياتُ الـواضِحَاتُ الـظاهِرَاتُ (مُبْصِرَةُ)، جَحَدُوا بِهَا، وعَانَدُوها، وَقَالُوا عَنْها: هٰذا سِحْرُ واضِحُ بَيُّنُ.

مُبْصِرَةً ـ واضِحَةً بَيِّنَةً هادِيَةً .

﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوّاً فَأَنظُرُ كَنعُكَان عَنقَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ كَنْ عَنقَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ

وَلَقَدْءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا اللهِ وَلَقَدْءَانَيْنَا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِللّهِ ٱلّذِي فَضَلَنَا عَلَيْكِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُرِدَّوَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَامَنطِقَ ٱلطَّلِرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا هُوَ ٱلْفُضُلُ ٱلْمُبِينُ

و حُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ وَمِنَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّنْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ

#### (عَاقِبَةُ)

(١٤) \_ وَجَحَدُوا بِالآياتِ التي جَاءَتْهُمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ على يَدَيْ مُوسى، وَكَانَ جُحودُهُم بِهَا ظُلْماً مَنْ عندِ أَنفُسِهِمْ، واسْتِكْبَاراً عن اتباع الحَقِّ (عُلُواً)، وَهمْ يَعلَمُونَ أَنها حقَّ وصِدْقٌ، وأَنَّ مَنْ جَاءَ بها هُوَ رَسُولُ اللهِ حَقًا وصِدْقاً، وإنْ قالُوا عنهُ: سَاحِرٌ. فاهلكَهُمُ اللهُ جميعاً في صَبِيحةٍ واحدةٍ. فانظُرْ يا محمَّدُ كَيفَ كَانَتْ عَاقِبةُ أَمْرٍ هُولاءِ المَكَذَّبينَ المُفْسِدينَ في الأرض، فاحْذَرُوا يا مَنْ تُكَذَّبونَ مَحمَّداً رَسُولَ اللهِ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ.

عُلُوّاً - تَرَفُّعاً وآسْتِكْبَاراً عنِ الإيمانِ بِها.

#### (آتَيْنَا) (دَاوُد) (سُلَيْمَانَ)

(١٥) يُخْبِرُ اللهُ تَعالى عَمَّا أَنْعَمَ بهِ على عَبْدَيْهِ داودَ وسُليمانَ عَلَيهما السَّلامُ، مِنَ النَّعم والمواهِبِ الجَلِيلةِ، وَمَا جَمَعَ لَهُما من سَعادةِ اللَّنْيا والنَّبوّةِ، فَحَمِدَا الله تعالى على فَضْلِهِ، وَأَثْنَيَا عليهِ بما هُوَ اهْلُهُ، لِمَا تَفَضَّل بهِ عليهما من تَفْضيلِهِ إياهُما على كثيرٍ من عبادِهِ بالعِلْم والشريعةِ ودِرَاسةِ الأَحْكَام والنَّبُوّةِ. فقد عَلَّم اللهُ داودَ صَنْعَة الدُّرُوع ، وعَلَّم سُليمانَ مَنْطِقَ الطَّيرِ، وَالحيواناتِ، وَتَسبِيحَ الجِبالِ، وَسَجْر لَهُ الجَرُ والشَّياطِينَ.

#### (سُلَيْمَانُ) (دَاوُدَ) (يَا أَيُّهَا)

(١٦) ـ وَوَرِثَ سُليمانُ أَبَاهُ دَاودَ في المُلْكِ والنُّبُوَّةِ (وَلَيْسَ المُرادُ بالوِرَاثَةُ هُنَا وِرَاثَةَ المالِ لَأَن الأَنْبياء لا يُمورَّنُونَ أَمْوالَهُمْ). وَأَخبرَ سُليمانُ مَنْ حَوْلَهُ بما أَنْعَمَ اللهُ عَلِيهِ، وَبما وَهَبَهُ مِنَ المُلْكِ العَظِيمِ، حَتَّى إِنَّهُ سَخَرَ لهُ الإِنْسَ والحِنَّ والطَيرَ، وكانَ يعرِفُ لُغَةَ الطَّيرِ والحَيْوانَاتِ، وَأَعْطِيَ كُلُّ مَا يَحتَاجُ إليهِ المُلْكُ، وَهَذا مِنْ فَضْلِ اللهِ الظاهِرِ البَيْن عليهِ.

مَنْطِقَ الطيرِ . فَهْمَ أَغْرَاضِهِ كُلُّهَا مِنْ أَصْوَاتِهِ.

#### (لِسُلَيْمَانَ)

(١٧) - وَجُمِعَ لِسُلَيمانَ جُنودُهُ مِنَ الجِنِّ والإنسِ والطَّيرِ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَرَكِبَ فيهِمْ في أَبَّهةٍ عظيمةٍ ليُحَارِبَ بهِمْ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ في طَاعَةِ اللهِ، وَكَانَ يَتَوَلَّى أَمرَ كُلِّ فِئةٍ وازِعُونَ مِنْهُمْ يُلْزِمُونَ كُلُّ واحدٍ مَكَانَهُ، لكَيْلا يَتَقَدَّمَ عَنْهُ في الموْكِبِ، أَثْنَاءَ السَّيْرِ.

يُوزَعُونَ \_ يُحْبَسُ أَوَّلُهُمْ عَلَى آخِرِهِمْ حَتَّى يَكْتَمِلَ جَمْعُهُمْ وَيَبْقَوْنَ كُتْلَةً وَاحِدَةً.

مَتَّى إِذَا أَتُواْ عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يُكَأَيُّهُ النَّمْلُ ادْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمُ نُ وَجُنُودُهُ وَهُرُولُا يَشُعُرُونَ

نَ فَنَبَسَّ مَضَاحِكًامِّن قَوْلِهَا وَقَالَ ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىٰ لُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ إِ الصكلحين

﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أُمَّ كَانَمِنَ ٱلْفَابِينَ

الأُعَذِّبَتَّهُ وعَذَابًا شَدِيدًا أَوَ لَأَاذْبَحَنَّهُۥ أَوْلَيَأْتِينِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

ش فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَالَمْ تَحِطُ بِهِ، وَجِئْتُكَ مِنسَبَإِبِنَبَإِيقِينٍ

(وَادِي) (يَا أَيُّهَا) (مَسَاكِنَكُمْ) (سُلَيْمَانُ)

(١٨) ـ حَتَّى إذا مَرُّ سُلَيمانُ بمنْ مَعَهُ مِنَ الجُنْدَ عَلَى وَادٍ للنَّمْلِ قَالَتْ نملةً لِصَحْبِهَا: ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ، فإِنَّ سُليمانَ وَجُنُودَهُ قَدْ يَحْطِمُونَكُمْ وهُمْ لا يَشْعُرونَ بُوجُودِكُمْ، وَلا بِما يَفْعَلُونَ مِن تَحْطِيمِكُمْ.

يَحْطِمَنْكُمْ - يُدُوسُكُمْ ويُهْلِكُكُمْ.

(وَالِدَى) (صَالِحاً) (تَرْضَاهُ) (الصَّالِحِينَ)

(١٩) ـ فَفَهِمَ سُلَيمانُ مَا قَالَتُهُ النَّملةُ لجمَاعَةِ النَّمْلِ، فَتَبَسَّمَ مُتَعَجَّباً مِنْ حَذَرِهَا، وَمِنْ تَحْذِيرِها جَمَاعَتَهَا، وَسُرَّ بِما خَصَّهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ فَهْمٍ قَوْلِها، وَسَأَلَ رَبَّهُ أَن يُلْهِمَهُ شُكْرَهُ على مَا أَنْعَمَ بهِ عليهِ وَعَلَى والِدَّيْهِ ، وأَنْ يُيَسِّرَهُ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ الذِّي يَـرْضَاهُ اللَّهَ لَـهُ. وَسَأَلَ رَبُّهُ أَنْ يَجْعَلَهُ في عِبَادِهِ الصَّالِحينَ، وأَنْ يُدخِلَهُ في رَحمَتِهِ.

أَوْزِعْنِي - أَلْهِمْنِي وَآخُمِلْنِي .

(الْغَائِبِينَ)

(٢٠) - قالَ ابنُ عباس : كَانَ الهُدْهُدُ يَدُلُّ سُلَيْمَانَ عَلَى مَواقِع الماءِ في بَاطِن الْأَرْضِ فَيَامُرُ سُلَيمانُ الحِنَّ بالحَفْرِ لِيُسْتَنَبَطَ الماءُ. وفي يوم نَزَلَ سليمانُ في أرض فَلاَةٍ فَتَفَقَّدَ الطَّيرَ لِيَرَى الهُدْهُدَ، فَلَمْ يَرَهُ فَسَالَ عَنْهُ، وقالَ: مَا لِيَ لا أَرى الهُدْهُدَ، هَلْ أَحْطَأُهُ بَصَرِي منَ الطُّيْرِ، أَمْ إِنَّهُ غابَ فَلَمْ يَحْضُرْ؟ وَلَمْ أَشْعُرْ بِغَيْبَتِهِ. ؟

(لأَذْبَحَنَّهُ) (بسُلْطَانِ)

(٢١) - فَقَالَ شُلَيمانُ إِنهُ سَيُعَذِّبُ الهُدْهُدَ عَذَاباً شَدِيداً بِنَتْفِ ريشِهِ وَتَرْكِهِ لِيَـٰأَكُلَهُ الذَّرُّ والنَّمْـلُ، أَوْ إِنَّـهُ سَيقْتُلُهُ إِذَا لَمْ يَـأْتِ بِعُـذْرٍ مُقْنِعٍ مَقْبُـولٍ (مبين)، يُبَرُّرُ بِهِ غَيْبَتَهُ.

بِسُلْطَانٍ مُبِينِ ـ بِحُجَّةٍ وَمَعْذِرَةٍ تُبَرِّرُ غَيْبَتَهُ.

(سَيَأٍ) (بِنَيَّأٍ)

(٢٢) ـ فَغَابَ الهُدْهُدُ زَمَناً يَسيراً (فَمَكَثَ غيرَ بعيدٍ) بَعْدَ أَنْ سَأَلَ سُليمانُ عنْهُ، ثمَّ جَاءَ فَفَالَ لِسُلَيمانَ: لَقَد اطَّلَعْتُ عَلَى مَا لَمْ تَطَّلِعْ عَلَيهِ أَنْتَ وَجُنودُكَ، وَجِئتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ صَادِقٍ حَقٌّ (يقينٍ).

بِنَيَا \_ بِخَبَرٍ .

سَبَأٍ . مدينةٍ في اليَمَنِ.

اللهُ وَجَدتُ أَمْراً ةً تَمْلِكُ لَهُمْ وَأُوتِيَتُ مِنكُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُعَظِيمٌ

ا وَجَدتُهَا وَقُومَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِنِ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِٱلسَّبِيلِ فَهُمُّ لَا يَهْ تَذُونَ

أَلَّا يَسْجُدُواْ يِلَّهِ اللَّهِ الَّذِي يُغَرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخَفُّونَ وَمَاتُعُلِنُونَ

اللهُ كُلَّ إِلَهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ

مِنَٱلۡكَٰذِبِينَ

٥ أَذْهَب يِّكِتَ بِي هَكَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يرُجِعُونَ

(الشَّيْطَانُ) (أَعْمَالَهُمْ)

(٢٤) ــ لقدْ وَجَدْتُها وَقُومَهَا يَعَبُدُونَ الشَّمْسَ مِنْ دُونِ اللهِ، وَيَسْجُــدُونَ

(٢٣) \_ لقدْ وَجَدْتُ آمْراةً تَملِكُهُمْ، وأُوْتِيَتْ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْياكُلُّ ما

يَحتاجُ إليهِ المَلِكُ المُتَمَكِّنُ، ولها سَريـرُ مُلْكٍ عَظيَمُ تَجْلِسُ عليـهِ

(عَرشُ)، وهوَ موجودُ في بِنَاءٍ ضَخْمٍ تَدْخُلُهُ الشَّمْسُ مِنْ طَاقَةٍ، وتَغُرُبُ

مِنهُ مِنْ طَاقَةٍ أُخْرِي فَيَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ صَباحاً وَمَسَاءً.

لَهَا، وقَدْ أَضَلُّهُمُ الشَّيطَانُ عن الطُّريقِ السَّويِّ، فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ إلى

(٢٥) ـ وقدْ صَدَّهُمُ الشَّيطَانُ عن السَّبيلِ السَّويِّ حَتَّى لا يَسْجُدُوا اللهِ الـذِي يُخرِجُ المَخْبُوءَ في السَّماواتِ والْأرض ، وَمَا جَعَلَ فيها من الْأَرْزَاقِ: المَطرِ، والماءِ مِنَ السَّماءِ، والنَّبَاتِ مِنَ الأَرْضِ، وَيَعْلَمُ مَـا

يُخفِيهِ العِبَادُ، ومَا يُعْلِنُونَهُ مِنَ الْأَقْوَالِ والأَفْعالِ. الخَبْءَ لَ المَخْبُوءَ، المَسْتُورَ أَياً كَانَ.

(٢٦) ـ فهوَ الله الذي لا إِلَه إلاَّ هُوَ، وَلا تَصْلُحُ العِبَادَةُ إِلَّا لَهُ، وَهُوَ ربُّ العَرِشِ العظيمِ ، وَكُلُّ عَرْشٍ وَإِنْ عَظُمَ فَهو دُونَهُ، فَأَفْرِدُوهُ بالـطَّاعَةِ ، ولا تُشْرَكُوا بِهِ شَيْئاً.

(ويُرْوَى أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الهُدْهُدِ لَأَنَّهُ دَاعِيَةً إِلَى الخَيرِ، وَإِلَى عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى). ﴿رَوَاهُ أَحَمَدُ وَآبِنُ مَاجَهِ وَأَبُو دَاوِدَ﴾.

(الْكَاذِبينَ)

(٢٧) \_ فَقَالَ سُلَيمانُ للهدهُدِ: سَنْظُرُ فيما قُلْتَهُ أَصَدَقْتَ فيما أُخْبَرْتَ بهِ، أَمْ كَذَبْتَ للتَّخَلُّص مِنَ العِقَابِ الذي أَوْعَدْتُكَ بهِ؟

(٢٨) - قَكَتَبَ سُليمانُ كِتَاباً إلى بلْقِيسَ مَلِكَةِ سَبَإٍ، وأَمَرَ الهُدْهُدَ بحَمْلِهِ إليها، وبِإلْقَائِه بِينَ يَدَيْها، ثُمُّ أَمَرَهُ بِالتُّنْحِي عِنهُمْ جَانِباً لِيُللِّحِظَ مَا ستَفْعَلُهُ بِالكتابِ، وماذا يكونُ رَدُّهَا عليهِ. فحمَلَ الهُدْهُدُ الكِتَابَ إليْها، وأَلقاهُ بينَ يدَيْها. ولما فَتحتْـهُ وقرأتْـهُ، استَدْعَتْ كِبَـارَ رِجَال ِ دُولَتِهـا،

لتُشَاورَهُمْ في الأمْر.

تَوَلُّ عنهمْ \_ تَنَحُّ عنهُمْ قُليلًا.

# ۞ قَالَتْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ أُلْقِيَ إِلَىٰٓ كِيَبُ كَرِيمٌ

# إَنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ دِيسْعِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيعِ

اللَّاتَعْلُواْ عَلَى وَأَنُونِي مُسْلِمِينَ

تَكَ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّ اَأَفْتُونِي فِيَ الْمَلَوُ الْفَتُونِي فِي الْمَلَوُ الْفَتُونِي فِي الْمُرْكِي مَاكُنتُ فَاطِعَةً أَمَّلُ حَتَّى تَشْهَدُونِ حَتَّى تَشْهَدُونِ

تَكُ قَالُواْ خَنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَالْأَثَرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ

تَ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْكَةً أَفْسَدُوهِا وَجَعَلُوٓا أَعَرَّةً أَهْلِهَاۤ أَذِلَّةً وكَذَلِكَ يَفْعَلُوۤا أَعَرَّةً

وَ وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَالْمُرْسَلُونَ فَا الْمُرْسَلُونَ

#### (يَا أَيُّهَا) (الْمَلَّا) (كتَالٌ)

(٢٩) - فَقَصَّتْ على رِجَالِ دَوْلَتِها خبرَ الكتاب الـذِي أُلْقِيَ إليْهَا،
 وَوَصَفَت الكتَابَ بأَنَّهُ كَرِيمٌ، لأَنَّها رَأتْ طائِراً يَحْمِلُهُ إليها، وَيُلْقِيهِ بين
 يديْهَا، ثم يَقِفُ جَانِباً مُتأدِّباً، وهذا شيءٌ لاَ يَفْعَلُهُ البَشَرُ عَادَةً.

#### (سُلَيْمَانَ)

(٣٠) ـ وقد جَاء في الكِتَـابِ إِنَّهُ مُـرْسَلٌ مِنْ سُليمـانَ نَبِي اللهِ، وَمُبْتَدَأً
 باشم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحِيم .

(٣١) - ثم طَلَبَ إليها سُليمانُ في الرَّسَالَةِ أَلاَّ تَتَكَبَّرَ هِيَ وقَوْمُها عَلَيهِ،
 وأَنْ يَأْتُوهُ طَائِعِينَ مُسْتَسْلِمِينَ.

أَلَا تَعْلُوا عَلَيَّ ـ لَا تَتَكَبَّرُوا عَلَيٌّ .

مُسْلِمينَ \_ مُؤْمِنِينَ مُنْقَادِينَ مُسْتَسْلِمِينَ.

#### (يَا أَيُّها) (الْمَلا)

(٣٢) - ولما قَرَأَتْ عَليهمْ كِتَابَ سُلَيمانَ واسْتَشَارَتْهُمْ فِي أَمْرِهَا، وكَيْفَ تَفْعَلُ، قَالَتْ لَهِمْ إِنَّهَا لا تَقْطَعُ بأَمْرٍ مِنْ أَمُورِ الدُّوْلَةِ حَتَّى يَجْتَمِعُوا إليْها، ونُشْتُ وا عَلَما فِهِ

ويُشِيرُوا عَلَيها فِيهِ . تَشْهَدُونَ ـ تَحْضُرُونَ ، أَو تُشِيرُون عليَّ .

#### (أُولُو)

(٣٣) - فَذَكَّرُوها بَأَنَّهُمْ قَومٌ ذَوُوْ عَدَدٍ وَعُدَّةٍ وَقُوَّةٍ، فَإِذَا شَاءَتْ أَنْ تَقْصِدَ سليمانَ لِتُحَارِبَهَ فَهُمْ مَعَها، وَتَحْتَ أَمْرِهَا، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى ذَلك لأَنَّهُمْ ذَوُو عَدَدٍ وَعُدَّةٍ وَمَعْرِفَةٍ بالحَرْبِ، ثمَّ فَوْضُوا الأَمْرَ إليْهَا لِتَتَصَرَّفَ حَسْبَما تَرى فِيهِ المصلحَة.

أُولُو بأُس ِ ـ أَصْحَابُ قوةٍ وَبلاءٍ ونَجْدَةٍ في الحُروبِ.

(٣٤) - وأَدْرَكَتْ بِلقيسُ أَنَّها لا طَاقَة لَها، ولا لِقَوْمِها، بحَرْبِ سليمانَ، وقدْ لاحَظَتْ ما سَحَّرَهُ الله لَهُ، فقالَتْ لَهُمْ إِنَّهَا تَخْشَى أَن يَمْتَنِعُوا عليهِ، ويسادِرُوهُ بالعدَاءِ، فيقصِدهُمْ، ويُهْلِكهُمْ بمنْ مَعَهُ، فيجل في بَلَدِهِمْ الخرابُ والدَّمارُ، فإن الملوكَ إذا دَخَلُوا بَلَداً عَنْوَةً خَرَّبُوهُ وافْسَدُوه، وجَعَلُوا كِرَامَ أهلِهِ مِنْ قَادَةٍ وكُبَراءَ وأُمَراءَ وشُرَفَاءَ. . أذلةً بالقتل والأسْرِ، وهذا ما يَفْعَلُونَهُ عَادَةً

(٣٥) - ثمَّ قَالَتْ لَهُمْ: الرَّأْيُ أَنْ يَمِيلُوا إلى المُصَالَحَةِ، والمُسَالَمَةِ، وإلمُسَالَمَةِ، وإنَّها سَتُرْسِلُ إلى سُليمانَ بِهَ لِيَّةٍ تَلِيقُ بِمِثْلِهِ، وسَيَنْظُرونَ حينثذِ ماذَا سيكونُ عليهِ جوابُهُ، فَلَعَلَّهُ يَقْبَلُ ذَلِكَ، ويَكُفُّ أذَاهُ عَنْهُمْ. (وقـالَ ابنُ

عَبَّاسِ : إنَّها قَالَتْ لَهُمْ إِنْ قَبَلَ سُليمانُ الهَدِيَّةَ فهو مَلِكٌ فَقَاتِلُوهُ، وإنْ لَمْ يَقْبَلْهَا فَهُوَ نَبِي فَاتَّبِعُوهُ، لأَنَّ النبيِّ لا يَقْبَلُ مِنْهُم إِلَّا اتِّباعَ دِينِهِ).

(سُلَيْمَانُ) (آتَانِي) (آتَاكُم)

(٣٦) ـ وأُرْسَلَتْ إلى سُلَيْمَانَ بالهَدِيَّةِ فَلَمْ يهتَمَّ بِهَا، وَقَالَ لِمَنْ حَمَلَ إليهِ

الهَدِيَّةَ: إِنُّكُمْ تُريدُونَ بهذِهِ الهَدِيَّةِ مُصَانَعَتِي عَلَى مَالَ لَأَتْرُكَكُمْ، فما

أَعْطَانِي اللهُ، مِنَ المالِ والمُلْكِ وَالجُنُودِ، خَيْرٌ ممَّا آتَاكُمْ وممَّا أَنْتُمْ فِيهِ،

وأُنتُم الذينَ تَهْتَمُّونَ بالهَدايا والتَّحَفِ، وتَنْقَادُونَ إليْهَا، وَتَفْرَحُونَ بِهَا، أمَّا أنا فلا أقْبَلُ مِنْكُمْ إلَّا الإسلامَ أو السَّيفَ.

(٣٧) \_ ثُمَّ أَمَرَ سليمانُ الرَّسُولَ بأنْ يرجِعَ إلى بلْقِيسَ وقَوْمِها بالهديَّةِ

التِي أَرْسَلُوها إليهِ، وَبأَنْ يقولَ لهُمْ إنهُ سَيَسِيرُ إليهمْ بِجُيـوش لا طاقَّـةَ لَهُمْ بِقَتَالِهِا، وإنَّهُ سَيُخْرِجُهُمْ منْ بَلْدَتِهِمْ وأرْضِهمْ أَذِلَّـةً، وهُمْ مُهَانُـونَ

فَلَمَّا عَادَ الرَّسُولُ إلى بِلْقِيسَ ، مَعَ جَوابِ سُليمانَ ، سَمِعتْ وَأَطَاعَتْ هي وقومُهَا، وَسَارَتْ إِليهِ بِجَيْشِهَا وجنودِهَا خاضِعَةً لأَمر سُلَيمانَ، وَرَاغِبَةً فى مُتَابَعَتِهِ عَلَى دِينِهِ، وأُرسَلَتْ تُخبرُ سُلَيمانَ بِقُدُومِها عَلَيهِ.

لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا \_. لا طَاقَةَ لَهُمْ بِمِفَاوَمَتِها.

صَاغِرُ ون \_ ذَلِيلُونَ مَقْهُورُونَ .

(مَا أَنُّها) (المَلاأ)

(٣٨) \_ ولما تَحقَّقَ سُليمانُ مِنْ قُدُومِهِمْ عَلَيهِ طَائِعينَ مُسْتَسلِمينَ فَرِحَ، وَكَانَ الهُدْهُدُ قَدْ وَصَفَ لَهُ كُرْسِيَّ المُلْكِ الذي تَجلِسُ بِلْقيسُ عَليهِ، وَمَا هُوَ عَلَيهِ مِنَ الرَّوْعَةِ والبَهَاءِ، فأعجَبَهُ، وَخَافَ أَنَّهُمْ إِنْ أَتَوْهُ مُسْلِمِينَ أَنَّهُ لا يَسْتَطِيعُ أَخْذَهُ بَعدَ ذَلكَ، فَجَمَعَ مَنْ تَحْتَ يبدِهِ مَنَ الإِنْسِ والجِنِّ

وسَالَهُمْ مَنْ مِنْهُمْ يَستطيعُ أَنْ يحمِلَ إليهِ عَرْشَها قَبْلَ أَنْ يَأْتُوه مُسْلِمِينَ؟ لِيُريَهَا بَعْضَ مَا أَنْعَمَ اللَّهِ بِهِ عليهِ مِنَ القُدْرَةِ والعَجَائِب، لِتَعرفَ صِـدْقَ

(آتيك)

(٣) - فَقَالَ لَهُ مَارِدٌ مِنَ الجِنَّ إِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَأْتَيَهُ بِالعَرْشِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ هَذَا، وَإِنَّهُ قُويٌ عَلَى حَمْلِهِ، أُمينُ عَلَى مَا فِيهِ مَنَ الجَواهِرِ.

وَ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِذُونَنِ بِمَالِ فَمَآءَاتَىٰنِۦٓٱللَّهُ خَيْرُّمِّمَٓآ ءَاتَىٰكُمُ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُو لَفَرْحُونَ

١ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُم بِحُنُودِ لَّاقِبَلَ لَهُمُ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَلْغِرُونَ

اللُّهُ عَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلُ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِين

🐯 قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلِجِنِّ أَنَا ْءَالِيكَ بِهِ. قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكُّ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَوَيُّ أَمِينُ

قَالَ الَّذِي عِندَهُ وَعِلْمُ مِن الْكِنْبِ اَنَا ْ النِيكَ بِهِ عِفْلَ أَن مُرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ و قَالَ هَلْذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِ عَاشَكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنْمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ - قَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنْ كُرُيمُ

> ﴿ قَالَ نَكِرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَظُرُ أَنْهُنَدِى أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَامَّتَدُونَ

كَنَّ فَلَمَّاجَآءَتْ قِيلَ أَهْكَذَاعَ شُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُهُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَون قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ

(الْكِتَابِ) (آتِيكَ) (رَآهُ) (أَأَشْكُرُ)

(٤٠) - فَقَالَ سَليمانُ لَجماعَتِهِ إِنهُ يَرِيدُ أَنْ يَاتُوهُ بِهِ بِأَسْرَعَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَجُل يعرفُ آسمَ اللهِ الأَعْظَمِ (عندَهُ عِلْمُ مِنَ الكِتابِ) إِنهُ مُسْتَعِدً أَنْ يَاتِيَهُ بِهِ قَبْلَ أَن تَطْرِفَ عِينُهُ وَدَعَا الرَّجلُ بَآسْمِ اللهِ الأَعْظَمِ، فَمَثَلَ العَرْشُ بِينَ يَدِيْ سُليمانَ فَلَمَّا رَآهُ سُليمانُ وَمَنْ حَوْلَهُ مُسْتَقِراً بِينَ أَيديهِمْ قَالَ سليمانُ: هذَا مِنْ نِعَمِ اللهِ عليَّ لِيَخْتَبِرَنِي رَبِي أَأَشْكُرُهُ عَلى نِعَمِهِ أَمْ أَكْفُرُ بَها؟ ومِنْ شَكَرَ وَعَمِلَ صَالِحاً فلنَفْسِهِ، ومَنْ كَفَرَ فَعَليهِ كُفُوهُ، وَالله تَعَالَى غَنِيًّ عن العِبادِ، وعَنْ عبادَيْهِمْ.

(وقِيل بَلِ المعْنى هُوَ: أَنَّ سُلَيمانَ قَالَ لِلجِنِّيُّ أَنَا أُحْضِرُهُ في لَمْع ِ البَصِر، وَكَانَ كَما قالَ، فلما رآهُ أَمَامَهُ شَكَرَ رَبَّهُ، والأَوَّلُ أَظهرُ).

الذي عندَهُ عِلْمُ مِنَ الكِتَابِ ـ رَجُلٌ أَوْ مَلَكُ يَعْلَمُ آسْمَ اللهِ الأعظمَ. يرتَدُّ إليكَ طَرْفُكَ \_ قَبْلَ أَنْ تُغْمِضَ عَينَكَ ثُمَّ تَفتَحَها.

ليبلوَنِي ـ ليَخْتَبِرَني ويَمْنَحِنَنِي .

(٤١) ـ فَأَمَرَ سُلَيمانُ بَأَنْ يُجْرُوا بَعْضَ التَّغْيِيرِ في هَيثَةِ عَرْش بِلْقِيسَ لَيْخْتَبِرَ مَعْرِفَتَهَا، وَثَبَاتَها، عِنْدَ رُوْيَتِهِ، وَهَلْ تَستطيعُ أَنْ تَعْرِفَ عَرَّشَهَا إِذَا بُدِّلَ فِيهِ وَنُكِّرَ، أَمْ لاتَسْتَطيعُ ذَلِكَ.

نَكُرُوا ـ غَيَّرُوا فيهِ وبَدُّلُوا.

(٤٢) - فَلَما وصلتْ بلقيسُ إلى سُلَيمانَ، عَرَضَ عليهَا عَرْشَهَا وَقَد غُيَّرَ فيه، وَنُكِّرَ، وزِيْدَ فيه، فَسَأَلها أَهَكَذا عرشُكِ؟ ولكِنَها اسْتَبْعَدَتْ أَن يُحْمَلَ عرشُهَا مِنْ تلكَ المَسافاتِ البَعيدةِ، فقالتْ كأنَّهُ هُوَ، فهُوَ يُشْبِهُهُ ويُقَارِبُه. وقيل إنَّ جَوَابَها هَذا دَليلُ على رَجَاحَةِ عَقْلِهَا، وفِطْنَتِها وَدَهَائِها، وثباتِ قَلْمَا.

وَقَالَ سليمانُ إِنَّهُ أُوتِيَ العِلمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَهُ بِلْقِيسٌ، وإِنَّهُ كَانَ مِنَ المسلِمينَ أيضاً.

(وقيلَ إِنَّ مَعْنَى قولِهِ تَعَالَى ﴿ وَأُوتِيَنَا الْعَلَمَ مِن قَبْلِهَا ﴾ هُـوَ أَنَّ سُليمانَ الرادَ بِذَلِكَ اخْتِبَارَ رَجَاحَةِ عَقْلِهَا، وإظهارَ المُعْجِزَةِ لَها، فقالَتْ: لَقَـدْ أُوتِينَا العلمَ بكمَالِ قُدْرَةِ اللهِ، وصِدْقِ نُبُوتِكَ، مِنْ قَبْلِ هَذه المُعْجِزَةِ، بما شَاهَدْنَاه مِن أمر الهُدْهُدِ، وبِما سَمِعْنَاهُ مِن رُسُلِنَا إليكَ مِن الآياتِ الدَّالَةِ على ذَلِكَ، وكنَّا مُنْقَادِينَ لَكَ مُنْذُ ذَلكَ الحِينِ، فَلا حَاجَةَ بِنَا إلى الْمُعْجِزَاتِ الْأَخْرَى).

(كَافِرِينَ)

الله وَصَدَّهَامَاكَانَت تَّعُبُدُمِن دُونِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهَا كَانَتْ مِن فَوْمِ كَفِرِينَ

 قِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرِّحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتَعَن سَاقَيْهَا ۚقَالَ إِنَّهُ وصَرْحُ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ

شُكَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكَمِينَ

ه وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا أَنِ آعَبُدُواْ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ

🕲 قَالَ يَلْقُوْمِ لِمَرَتَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوَلَا تَسْتَغْفِرُونِ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ترجمون

🕸 قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكُ قَالَ طَنَ إِرْكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلْ أَنتُ مْ فَوْمُ

(٤٣) ــ أمَّا هيَ فَقَدْ صَدُّها عنِ الإيمانِ باللهِ، وعَنِ الإِسْــلامِ إليهِ، مــا

(سُلَيْمَانَ) (الْعَالَمِينَ)

(٤٤) ـ كمانَ سِليمانُ عليهِ السلامُ قبد أمَرَ الشَّياطينَ فَبَنُوا لَهما قَصْراً (صَرْحاً) عَظيماً من زُجَاجٍ ، أُجِريَ الماءُ من تحتِهِ، فمَنْ لا يَعْرِفُ أُمْرَهُ يَظُنُّ أَنَّهُ ماءً، ولَكنَّ الزُّجَاجَ يَحُولُ بينَ الماءِ وبينَ الماشِي. ثمَّ قالَ لها سليمانُ: ادْخُلِي الصَّرْحَ لِيُريَها مُلْكاً أَعَزُّ من مُلْكِها، وسُلْطَاناً أَعْظَمَ من سُلْطَانِها، فَلَمَّا رأتِ الماءَ تَحْتَ الزُّجَاجِ ظَنَّتْ أَنَّهَا سَتَخُوضُ فيهِ فَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهِا لِتَخُوضَ فَقَالَ لَهَا سُليمانُ إِنَّهُ زُجَاجُ، وليسَ ماء، فَلَمَّا وَقَفَتْ عَلَى سليمانَ عَاتَبِهَا على عِبَادَةِ الشَّمس مِنْ دُونِ اللهِ، وَدَعَاهَا إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، فَأَسْلَمَتْ وَحَسُنَ إِسلامُهَا، وآتَّبِعَتْ دينَ سُليمانَ، وَقَالَتْ: رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي بِعِبَادَةِ الشَّمسِ، وبِاغْتِرَادِي بِمُلْكِي،وَاسْلَمْتُ مَعَ سُليمانَ للهِ ربِّ العالمينَ، وخالق كلِّ شيءٍ.

كَانَتْ هِيَ وَقُومُها يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ، وَكَانُوا كَافُرين.

الصَّرْحُ \_ القَصْرُ أَوِ البِّنَاءُ المُرْتَفِعُ. مُمرَّدُ مُملِّسُ مُسَوِّي .

لُجَّةً - مَاءً غَزيراً أُو عَمِيقاً.

مِن قُواريرً- من زجاج ِ شُفَّافٍ.

(صالحاً)

(٤٥) ــ يُخْبِـرُ اللَّهَ تَعالَى عَنْ قَـوْمِ ِ ثَمودَ ومـا كانَ من أمـرهمْ معَ نبيُّهِمْ صَالِح عليهِ السلامُ. حينَ بَعَثَهُ اللهَ إليهم فدعاهُمْ إلى عِبَادَةِ اللهِ وحْدَهُ لا شــريكَ لـهُ، فآمنَ بـهِ، بعضُهُمْ، وكَفَرَ بِـهِ بعضُهُمْ، وأَصْبَحُوا فَـرِيقينِ

يُخْتَصِمَانِ ويَتَجَادَلَانِ فَي اللهِ، وفي رسالةِ صالح .

(٤٦) \_ فقالَ لهُمْ صالحٌ: لماذا تطلبونَ أَنْ يُنْزِلَ اللهُ بِكُم عقابَهُ وعذابَهُ،

ولا تَـطْلُبُـونَ منَ اللهِ الـرَّحْمَـة؟ فَهَــلًا تُبُّتُمْ مِنْ كُفْـرَكُمْ إليــهِ تَعَـالى، وآستَغْفَرْتُمُوهُ وسَأَلْتُمُوهُ العَفْوَ لَعَلَّهُ يَغْفِرُ لكُمْ ويَرحَمُكُمْ؟

(٤٧) ــ فَقَالُوا لَهُ: إنَّهم تَشَاءَمُوا مِنْ وُجُودِهِ بينَهُمْ، ومِنْ وُجُودِ مَنْ آمَنَ مِنْ قُومِهِ (أَيْ تَطَيُّرُوا بِهِمْ). فَقَالَ لَهُمْ صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلامُ: إِنَّ مَا

يُصِيبُكُمْ من خَيْرِ أو شَرَ مَكْتُوبٌ عندَ اللهِ، وهُـوَ بِقَضَائِهِ وقَدْرِهِ، وليسَ شيءٌ منهُ بِيَدِ غَيْرِهِ تَعالَى، فَهُـوَ إِنْ شَـاءَ رَزَقَكُمْ وإِن شَـاءَ حَرَمَكُمْ. ولكنّكُمْ قومٌ يختَبِرُكُمْ ربُكُمْ حينَ أَرْسَلنِي إليكُمْ لِيَرَى: أَتُطِيعُونَهُ فَتَعْمَلُوا بما أَمَرَكُمْ بهِ، فَتَنَالُوا ثَوَابَهُ، أَمْ تَعْصُونَهُ فَتَعْمَلُوا مَا نَهَـاكُمْ عنهُ، فَيَجِـلُ بِكُمْ عِقَابُهُ.

اطِّيُّرْنَا - تَطَيَّرْنَا وَتَشَاءَمْنَا إِذْ أُصِبْنَا بِالشَّدَائِدِ.

طَائِرُكُمْ عِنْدَ الله ـ شُوْمُكُمْ عَمَلُكُم المكتوبُ عليكُمْ عندَ اللهِ .

قَومُ تُفْتَنُونَ ـ قَوْمٌ يفتِنُكُم الشَّيطَانُ بِوَسْوَسَتِهِ.

(٤٨) - وَكَانَ فِي مَدينةِ الحِجْرِ (وهِيَ مَدِينَةُ ثمودَ) تِسعةُ أفرادٍ (رَهْطٍ) مُجْرِمينَ طُغَاةٍ، وكانُوا همْ دُعَاةً قَوْمِهِمْ إلى الكُفْرِ والضَّلَالِ، وكانَ من عادَتِهِمُ الإِفسادُ فِي الأَرضِ، والأَمرُ بالفَسَادِ والضَّلَالِ، ولَمْ يَكُونِوا منَ المُصلِحِينَ، وقَدْ غَلَبُوا على قَومِهِمْ لأَنهمْ منْ رُؤسائِهِم وَكُبَرائهِم، وَهُم الذِينَ عَقَرُوا النَّاقَةَ، وَهَمُّوا بقَتْلِ صَالحٍ غِيْلَةً.

تِسْعَةُ رَهْطٍ ـ تِسْعَةُ أَشْخَاصِ مِنَ الرَّؤَسَاءِ مَعاً كَأَنَّهُمْ رَهْطً.

### (لصَادِقُونَ)

(٤٩) - فقالَ أولئِكَ المُفْسِدُونَ بعضُهُمْ لبعض : تَعَالَوا نَتَحالَفْ، وَنَتَقَاسَمْ فِيمَا بَيْنَا عَلَى أَنْ نَقْتُلَ صَالِحاً لَيلاً غِيْلَةً . فَبَعدَ أَنْ قَتَلوا النَّاقَةَ أَنْدَهُمْ صَالحٌ بأنهمْ سَيهْلِكُون بعدَ ثلاثةِ أيام ، فقالَ بعضُهُم لبعض : هَلُمَّ فَلْنَقْتلْ صَالِحاً وأهلَهُ، ثُمَّ لنقُولنَّ إنَّنا لا نَعلمُ شيئاً عَنْ مَصْرَعِهِمْ . فإذا كانَ صادِقاً فِيمَا يقولُ عَجَلْنَا بهِ قَبْلَنَا، وإن كانَ كاذباً ألحَقْنَاه بِناقَتِه، وكانَ ذلكَ مكراً مِنهمْ . فأتَوْهُ ليلاً لِبَبَيْتُوه فِي أَهْلِهِ، فأهْلَكَهُمُ اللهُ تَعالى وكانَ ذلكَ مكراً مِنهمْ . فأتَوْهُ ليلاً لِبَبَيْتُوه فِي أَهْلِهِ، فأهْلَكَهُمُ اللهُ تَعالى بالحِجَارَةِ، وَقَالَ أَهلُهُمْ لصَالح إِنْ عَنْ تُنْتَهُمْ . فَوَالَ أَهلُهُمْ لصَالح أَنْتَ قَتَلْتَهُمْ .

تَقَاسَمُوا \_ حَلَفُوا بِالله .

لَنُبَيِّتُنَّهُ - لَنَقْتُلنَّهُ، غِيْلَةً.

مَهْلِكَ أَهْلِهِ \_ هَلاكَهُمْ.

(°٥) ـ وَيَقُولُ اللهُ تَعالَى إِنَّهُمْ دَبَّرُوا أَمْراً لإهلاكِ نَبِيِّ اللهِ صَالَح ، فَدَبَّرَ اللهُ تَدْبِيراً خَفِيًّاً مُحْكَماً أَبْطَلَ مَكْرَهُمْ وَتَدْبِيرَهُمْ، وأَهْلَكَهُمْ قَبْلَ أَن يَصِلُوا ﴿ وَكَاكِ فِ ٱلْمَدِينَةِ بِشَعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصَّلِحُونَ

فَ الْواْتَقَاسَمُواْبِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ, وَأَهْلَهُ,ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، مَاشَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ، وَإِنَّا لَصَكِدِقُونَ

﴿ وَمَكَرُواْمَكَ رُاوَمَكُرُنَا مَكْ رًا وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ إلى صَالِح ۚ وأَهلِهِ بأَذًى، وهُم لا يَشْعُرون بأنَّ عينَ اللهِ سَاهِرةٌ تَرْعَى نَبِيُّهُ صَالحاً والمَوْمنينَ، وتعرفُ ما يُدَبِّرُهُ هؤلاءِ المُفْسِدُون.

مَكَرَ ـ دَبَّرَ تَدْبِيراً خَفِيّاً.

(عَاقِبَةُ) (دَمَّرْنَاهُمْ)

(٥١) ـ وَكَانَتْ عَاقِبُةُ مَكْرِهِمْ أَنْ دَمَّرَ اللهُ المُجرِمِينَ وَأَهْلَكَهُمْ مَعَ قَوْمِهِمْ أَجْمَعِينَ، فَلَمْ يُبقِ مِنَ الكُفَّارِ أَحَداً في دِيارِهِمْ.

دَمَّر نَاهُمْ \_ أَهْلَكْنَاهُمْ .

(لأَيَةُ)

(٥٢) - وَهٰذِهِ بُيُوتُهُم أَصبَحَتْ خَاوِيةً خَالِيةً لا يَسْكُنُهَا أَحَدُ، وَذٰلِكَ عِقَابٌ مِنْ اللهِ تَعَالَى لَهُم بِسَبِبِ ظُلْمِهِمْ وَكُفْرِهِمْ. وفِيمَا حَلَّ بِهِمْ مِنْ عَذاب وَهَلَاكٍ لَعِبْرَةً وَعِظةً لِمَنْ يَنظُرُ وَيَتَفَكَّرُ فِي قُدَرَةِ اللهِ وَتَدبيرهِ

خَاوِيَةً - خَالِيَةً خَرِبَةً - أَوْ سَاقِطَةً مُتَهَدِّمَةً.

(امنوا) سدر أدرو

(ar) - أَمَّا الذينَ آمَنوا بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ صَالِحٌ، وَٱتَّقُوا رَبَّهُمْ وَخَافُوهُ، فَقَدْ أَنْجَاهُم اللهُ تَعَالَى مَعَ صَالِح وَأُهلِهِ.

(الْفَاحِشَة)

(٤٥) - وآذكُرْ يَا مُحَمَّدُ لِقَومِكَ حَديثَ لُوطٍ مَعَ قَومِهِ إِذْ أَنذَرَهُمْ وَحَدَّرَهُمْ وَحَدَّرَهُمْ فَقَمَ اللهِ أَنْ تَحَلَّ بِهِمْ إِذَا استَمرُّوا عَلَى فِعْلِهِم الفَاحِشَةَ التي لَمْ يَسِقْهُمْ إِلَيها أَحَدُ مِنَ البَشْرِ، فَقَدْ كَانُوا يَأْتُونَ الرِّجَالَ شِهوةً مِنْ دُونِ النَّسَاءِ، ويأتُونَ الفَاحِشَةَ في نَادِيهِمْ في حُضُورِ الأَخرِينَ، وأَمَامَ أَعينِهِمْ (وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ).

(وقيلَ بَلِ المَعْنَى هُوَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ الفَاحِشَةَ وَيعلَمُونَ أَنَّهَا فَاحِشَةُ، وَآقَبِرافُ القَبِيحِ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا يَفعَلُهُ هُوَ قَبِيحٌ، هُوَ أَفْبَحُ وأَشْنَعُ).

وأنتُمْ تُبْصِرُونَ ـ لاَ تُبَالُونَ بِإِظْهَارِهَا مَجَانَةً .

(أُئِنَّكُمْ)

(٥٥) ـ فَإِنَّكُمْ تَأْتُونَ الذَّكُورَ، وَتَذَرُونَ النِّسَاءَ، وَهَذَا فَسَادُ وَمُنْكَرٌ، فَأَنتُمْ مُعتَدُونَ جَاهِلُونَ، لا تُمَيِّزُونَ بَيْنَ الخَبيثِ والطَّيِّبِ، مُتَجَاوِزَونَ حُدُودَ مَا شَرَعَ اللهَ لَكُمْ. ﴿ فَانظُرُكَيْفَ كَابَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَمَّرْنَكُهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ

فَيَلْكَ بُيُونُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَا طَلَمُونُ اللهِ مَا طَلَمُونُ إِن فَي ذَالِكَ لَآيَةً لِمَا لِللهِ لَآيَة

(٢) وَأَنِعَتْ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْيَنَقُوبَ

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَالَكُ لِقَوْمِهِ عَالَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

( أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ النِّسَاءَ بَلُ أَنتُمْ فَوْمُ بَجَهُ لُون

جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن اللَّهِ

قَالُواْ أَخْرِجُواْءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسُ

يَنْطُهُرُونَ

@ فَأَنِحَيْنُهُ وَأَهْلَهُۥ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ

قَدَّرْنَاهَامِنَ ٱلْغَابِينَ

﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّا فَسَاءَ مَطَرُٱلْمُنذَدِينَ

٥ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَ ادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ ۚ ءَٱللَّهُ خَيْرٌ أُمَّايُشْرِكُونَ

(٥٦) ـ فَلَمْ يَجِدْ هُؤلاءِ المُفْسِدُونَ مَا يَرِدُونَ بِهِ عَلَى دَعوةِ لُمُوطِ لَهُمْ، وآستِنْكَاره، لأعمالِهم وفَسَادِهِم، إلا أَنْ قَالُـوا: إِنَّ لُوطاً وأهلَهُ أَناسٌ يَتَطَهُّرُون، وَيَتَوَرَّعُونَ عَنْ مُجَارَاتِكم في فِعْلِ الْمُنْكَرِ، فَأَخْرِجُوهُمْ من قَرِيَتِكُم، لأَنَّهُمْ لا يَصْلُحُونَ لمُجَاوَرتِكُمْ.

نَتَطَهُرُ وِنَ \_ يَزِعُمُونَ التَّنزُّهَ عَمَّا نَفْعَلُ.

(فَأَنجَيْنَاهُ) (قَدَّرْنَاهَا) (الْغَابِرِينَ)

(٥٧) ـ وَعَـزَمُوا عَلَى إِحـرَاجَ ِ لُـوطٍ وَأَهْلِهِ مِنْ قَـريَتِهِمْ، فَعَـاجَلَهُمُ اللَّهُ بالعُقُوبةِ، فَدَمَّـر عَلَيهمْ، وَلِلْكَافِرينَ أَمْثَالُهَـا. وَأَنجَى اللَّهُ لُوطـاً وأَهلَهُ والمُؤمنينَ مَعَهُ، إِلَّا آمَرَأَتُهُ فَقَدْ قَضَى الله بِهَلَاكِهَا، لأَنَّهـا كَانَتْ رَاضِيَـةً بأَفْعَالَ قَوْمِهَا القَبِيحَةِ فَكَانَتْ تَدُلُّ قَوْمَها عَلَى أُضْيَافِ زَوْجِهَا لُوطٍ لِيَأْتُوا إليهم لفعل المُنكر مَعَهُم.

قَدُرنَاهَا - حَكَمْنَا عَلَيهَا.

مِنَ الغَابِرينَ - بِجَعلِهَا مِنَ البَاقِينَ فِي العَذَابِ أَوِ الهَالِكِينَ.

(٥٨) ـ فَأَمْطَر الله على قَريةِ قَوْم لُوطٍ (وهيَ سَدُومُ عَلَى قُولٍ) حِجَارَةً، وَخَسَفَ بِهِمُ الْأَرْضَ فَدَمَّرَهُمْ تَدمِيراً، ولمْ يَنْجُ أَحَدٌ مِنْهِمْ مِنَ العُقُوبةِ، بعدَ أَنْ أَمَرُ الله تعالَى لُوطاً وأَهلَهُ ومَنْ آمَنَ مَعَهُ، بالخِرُوجِ مِنْهَا والاتَّجَاهِ إلى حَيثُ أمرهُمُ الله ، فبنْسَ ذٰلِكَ المَطَرُ مَطَرُ الذِينَ أَنذَرَهُمُ اللهَ بالعِقَابِ

مَطَراً - حِجَارَةً مُهلِكَةً، تَنزِلُ عَلَيهِمْ مِنَ السَّمَاءِ كَأَنَّهَا المَطَرُ.

(سَلام) (آلله)

(٥٩) ـ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ بأنْ يَحْمَدَ رَبَّهُ عَلَى نِعَمِهِ وَآلائِهِ عَلَى عِبَادِهِ، وهِيَ نِعَمُّ لَا تُعَدُّ وَلا تُحْصَى، وَعَلَى مَا ٱتَّصَفَ بهِ تَعَالَى مِنّ الصُّفَاتِ الحَميدَةِ، والْأَسْمَاءِ الحُسنَى، وَأَنْ يُسَلِّمَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الذِينَ آصْطَفَاهُمْ رَبُّهُم، وآخْتَـارَهُمْ لِحَملِ رِسَـالَاتِـهِ (وَهُمْ الـرَّسُـلُ الكِـرَامُ والْأَنبِياءُ عَلَيهِم ِ السَّلَامُ، ومَنِ أَصْطَفَاهُمُ الله لنُصْرةِ الرُّسُل ِ).

ويُنكِرُ اللهَ تَعَالَى عَلَى المُشركِينَ عِبَادَتَهُم آلهةً مَعَ اللهِ. ثُمَّ يَسأُلُهُم، مُستَنْكِراً، مَنْ هُو خيرُ وأَفْضَلُ; أَهـوَ اللهُ الحَقُّ خَالِقُ كُلُّ شَيءٍ، وَمُدَّبِّرُ الكَوْنِ، وَمَنْ فِيهِ، وَرازقُ الْمَخْلُوقَاتِ، أَمَ الْأَصْنَامُ التِّي لَا تُمْلِكُ لَنَفْسِهَا وَلا لِغَيرِهَا نَفْعاً وَلا ضَرّاً وَلا مَوْتاً وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُوراً؟

الله المَّنْ خَلُو السَّكَمُونِ وَٱلْأَرْضَ السَّكُمُ وَاللَّرِضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِمَاءً فَأَنْ بُتِّنَا بِهِ عَدَا إِنَّ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّاكُانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءَكَ ثُمَّا اللَّهِ بَلَهُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ

# (أَمْ مَنْ) (السَّمَاوَاتِ) (حَدَائِقَ) (أَإِلَهُ)

(٢٠) \_ وأَسْأَلُهُمْ هَلْ عِبَادَةُ مَا تَعبُدُونَ يَا أَيُّهَا المُشرِكُونَ مِنْ أُوثَانٍ وأصنَامٍ ، لا تَضُرُّ ولا تَنْفَعُ ، خيرٌ أَمْ عِبَادَةُ اللهِ الذي خَلَقَ السَّمَاواتِ في آرتِفَاعِهَا وَعَـظَمَتِها، وَمَا جَعَلَ فِيها مِنَ الكَواكِبِ والنُّجُومِ والْأَفْلاكِ الدَّائِرَةِ، وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَمَا فِيها مِنْ بِحَارٍ وَجِبالٍ وأَنِهارٍ وأَشْجَارٍ

ومخلُوقَاتِ. . وأُنزَلَ لَكُمُ المَطَرَ مِنَ السَّماءِ، فرَوَّى بهِ الْأرضَ فَـأَنْبَتَتِ الزُّرُوعَ واَلَّاشْجَارَ والثُّمَارُ، وَلَمْ يَكُن الإِنسَانُ قَـادِراً عَلَى أَنْ يُنْبِتَ مِنْهَا

إِنَّكَ إِنْ سَأَلْتَهُمْ هَـٰذَا السُّؤَالَ فَسَيقُولُونَ إِنَّ الَّذِي فَعَـلَ ذَلِكَ هُـوَ اللَّهُ، وسَيقُولُونَ إِنَّـهُ لِيسَ هُنَاكَ أَحَدٌ مَعَ اللَّهِ قَامَ بِعَمَلُ شَيءٍ مِنَ الخَلْقِ والتَّدبير، وَإِنَّهُ المُتَفَرَّدُ بِكُلِّ ذَلِكَ. فَقُلْ لَهُمْ: كَيفَ تَعبُدُونَ مَعَـهُ غَيرَهُ إِذًا، وَهُوَ الْمُستَقِلُّ الْمُتَفَرِّدُ بالخَلْقِ والنَّدبيرِ، وَهُؤُلاءِ الذينَ تَعْبُدُونَهُمْ لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيءٍ مِنْ ذَلك كُلُّهِ؟

حَدَائِقَ ذَاتَ يَهْجَةٍ \_ بَسَاتِينَ ذَاتَ حُسْن وَرَوْنَقِ.

قَومٌ يَعدِلُونَ - يَنْحَرِفُونَ عَنِ الحَقِّ إلى البَاطِلِ.

# (أَمْ مَنْ) (خِلَالَهَا) (أَنْهَاراً) (رَوَاسِيَ) (أَإِلَٰهُ)

مُلُوحَتُها لَفَسَدَتْ.

(٦١) \_ وآسأَلْهُمْ: هَلْ عِبَادَةُ مَا تَعبُدُونَ مِنَ الْأُوثَانِ والْأَصْنَامِ ، التي لا تَضُرُّ وَلَا تَنفَعُ خَيـرٌ أَمْ عِبَـادَةُ اللهِ الــذي جَعَـلَ الْأرضَ مُسْتَقَـرًا للبَشَـر وَالمَخْلُوقَاتِ، وَجَعَلَ فِيها أَنهاراً يَنْتَفِعُونَ بها في شُربهمْ وَسَقَّى أَنعَامِهم ورَى زُرُوعِهمْ؟ وَجَعَلَ فِيها جَبَالًا رَاسِيَاتِ تُرسِى الْأَرْضَ وَتُثَبُّتُها لِكيلا تَمِيدَ وَتَضْطَربَ بِمَنْ عَلَيها، وَجَعَلَ بَينَ المِيَاهِ العَذَبَةِ والمَلِحَةِ حَـاجِزاً يَمنَعُها مِنَ الاختِلاطِ لِكَيلا يَفْسُدَ المّاءُ العَذْبُ، فَيمتَنِعَ عَلَى الإنسانِ والحَيَوانِ والنُّبَاتِ الانتِفَاعُ بِهِ، وَجَعَلَ البِحَارَ مَلِحَةً لَانها سَاكِنَةً، وَلـولاً

إِنُّهُمْ سَيَقُولُونَ إِنَّ الذِي فَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحْدَهُ، ولا شَريكَ لَهُ فِيهِ. فَقُلْ لَهُمْ كَيفَ تَعَبُّدُونَ مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخْرَى لاَ تَسْتَطِيعُ فِعْلَ شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ جَاهِلُونَ عَظَمَـةَ اللهِ، وَيَعْبُدُونَ مَعَـهُ غَيْرَهُ (لا يَعْلَمُون).

اللهُ أَمَّنجَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لهُارَ وَاسْءَى وَجَعَلَ بَيْنِ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ لَنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَأَكُ تُرْهُمُ لَا يَعْلَمُونَ

الأرضَ قَرَاراً \_ مُسْتَقرّاً بالدَّحْو والتَّسْويَةِ.

رَوَاسِي \_ جِبَالاً ثَوَابِتَ لَكَيلاً تَضْطَرِبَ بِمَنْ عَلَيهَا.

حَاجِزاً ـ فَاصِلاً يَمْنَعُ آخِتِلاَطَهُما.

(أُمْ مَنْ) (أَإِلَّهُ)

(٢٢) - واسألهُم هَلِ الذِينَ تُشْرِكُونَهُم فِي العِبَادَةِ مَعَ اللهِ خَيرٌ، وَهُمْ لا يَضُرُّونَ وَلا يَنفَعُونَ، أَمْ مَنْ يُجِيبُ دَعَوَةَ المُضْطَرِّ عِندَ الشَّدَةِ إِذَا دَعَاهُ لِيَكِيْفَ عَنْهُ مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ، وَمَنْ يَجْعَلُ أَمَما فِي الأَرْضِ قَرْناً بَعْدَ فَرَنٍ، وَجِيلاً بَعْدَ جِيل، وَلو شَاءَ لَحَلَقَهُمْ أَجَمَعِين، ولَمْ يَجْعَلْ بعضهُم مِنْ ذُرِيَّةِ بعضٍ ، ولو فَعَلَ ذَلِك لَضَاقَتِ الأَرْضُ بالبَشَر، ولَضَاقَتْ عَليهِم مِنْ ذُرِيَّة بعضٍ ، ولو فَعَلَ ذَلِك لَضَاقَتِ الأَرْضُ بالبَشَر، ولَضَاقَتْ عَليهِم مَنْ نُفْسٍ مَعَالِيشُهُمْ وَأُرزَاقُهُمْ ، ولكِنَ حِكمَتَهُ اقتضَتْ أَن يَخْلُقَهُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَلَن يَخْلُقَهُمْ ، عَلَي يَعْفُهُم بَعْضاً، حَتَى يَنْقَضِي الأَجَلُ وَيَعُودَ النَّاسُ إِلَى اللهِ تَعَالَى يَومَ القِيامَةِ، وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ غيرُ وَيَعُودَ النَّاسُ إِلَى اللهِ تَعَالَى يَومَ القِيامَةِ، وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ غيرُ اللهِ تَعَالَى؟ وَهُلْ تَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهَا غَيْرَهُ يَسْتَطِيعُ اللهِ تَعَالَى؟ وَهُلْ تَذْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهَا غَيْرَهُ يَسْتَطِيعُ أَلْكُ مَا أَقلَ تَذَكّرَكُمْ أَنْعُمَ اللهِ عَلَيكُم التِي يُرشِدُكُم بِهَا إلى الصَّرَاطِ المُسْتَقِيمِ؟

(أُمْ مَنْ) (ظُلُمَاتِ) (الرِّيَاحَ) (أَإِلَهٌ) (تَعَالَىٰ)

(٦٣) - وَمَنْ تُشْرِكُونَهِم فِي الْعِبَادَةِ مَعَ الله خَيرٌ أَمِ اللهُ الذي يُرشِدُكُم في ظُلُمَاتِ البَرِّ والبَحْرِ إِذَا أَظْلَمَتْ عَلَيكُمُ السُّبُلُ، فَضَلَلْتُمُ الطَّرِيقَ، بِمَا خَلَقَ اللهُ مِنَ الدَّلاثِلِ السَّماوِيَّةِ، والعَلاَمَاتِ الأرضِيَّةِ؟ وَمَنْ يُرسِلُ الرِّياحَ مُبَشَّراتٍ بالسَّحَابِ المُثْقَل بِالمَطَرِ الذي يُغِيثُ بهِ العِبَادَ المُجدِبينَ القانِطِينَ؟ فَهَلْ هُنَاكَ إِلَّهُ آخَرُ غِيرُ اللهِ يَستَطِيعُ فِعلَ ذَلِكَ؟.

إِنَّ اللهَ هُــوَ وَحْدَهُ القَـادِرُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَلا يَقْـدِرُ عَلَيهِ غَيــرُهُ، فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ مَعَهُ آلَهَةً لاَ تَضُرُّ وَلا تَنفَعُ وَلا تَقْدِرُ عَلى شَيءٍ؟ فَتَعَالَى اللهُ وَتَنزَّهُ عَنْ شِرْكِ الْمُشرِكِينَ وَكَذِبِهِمْ.

رَحْمَتِهِ - المَطَر الذي تَحْيَا بِهِ الأرضُ.

(أُمْ مَنْ) (يَبْدَأُ) (أَإِلَهُ) (بُرْهَانَكُمْ) (صَادِقِينَ)

(٦٤) - وَآسَّأَلُهُمْ هَلِ الذينَ تُشْرِكُونَهُمْ بالعِبَادَةِ مَعَ اللهِ حَيرُ أَمِ اللهُ الذي يَبْدُأُ الخَلْقَ، بِقُدْرَتِهِ وَسُلطَانِهِ، وَيَبتَدِعُهُ عَلَى غيرِ مِثَالٍ سَبَقَ، ثُمَّ يُفْنِيهِ إِذَا شَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، وَهُوَ الذِي يَرزُقُكُمْ بِإِنزالِ المَطرِ مِنَ السَّماءِ فَيُخرِجُ

الله أَمَّن يُحِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَءِكَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكَ رُونَ مَّانَذَكَ رُونَ

الله المَّن يَهْ دِيكُمْ فِي ظُلُمُكِ الْمُكَاتِ الْمَرِّواَلْمَكِ الْمَرْسِلُ الْمِرِّومَن يُرْسِلُ الرِّيكَ بُشْرُ البَيْك يَدَى الرِّيكَ بُشْرًا بَيْك يَدَى رَحْمَتِهِ اللَّهِ الْمَالَة اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّ

لَكُم مِنَ الْأَرْضِ زُرُوعاً وَثِمَاراً ونَبَاتَاتٍ، تَنْتَفِعُ بِهَا ٱلْأَنْعَامُ والمَخْلُوقَاتُ والبَشَرُ، فَهِلْ هُنَاكَ إِلَّهُ آخَرُ مَعَ اللهِ فَعَـلَ هٰذا؟ أَمْ هُـوَ اللهُ وَحْدَهُ؟ فَإِذَا

وَابْسِرُ، فَهِلَ مُمَاكَ آلِهَةً أُخْرَى فَهَاتُوا بُرْهَانَكُم عَلَى صِحَّةِ مَـا تَقُولُـونَ مِنْ آدَّعَيَتُمْ أَنَّ هُناكَ آلِهَةً أُخْرَى فَهَاتُوا بُرْهَانَكُم عَلَى صِحَّةِ مَـا تَقُولُـونَ مِنْ وُجُودٍ هٰذِهِ الآلِهَةِ الْأُخْرَى التِي تَستَطيعُ أَنْ تَخلُقَ وَتَرْزُقَ؟

### (السَّمَاوَاتِ)

(70) - يَأْمُرُ الله تَعَالَى رَسُولَه ﷺ بَأَنْ يُعْلِمَ الْخَلَاثِقَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَحَدُّ مِنْ أَهُلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيِبِ، وإنَّما يعلَمُهُ اللهُ وَحْدَهُ، وَعِنْدَهُ وَحْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيبِ، لَا يعلَمُها إلَّا هُو، وَلَا يَشْعُرُ الْخَلَاثِقُ الْمَوْجُودُونَ في السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَتَى يَبْعَثُ اللهُ الأَمواتَ مِنْ قَبُورِهِمْ. وَلَا يَشْعُرُ اللهُ الأَمواتَ مِنْ قَبُورِهِمْ.

#### (ادَّارَكَ) (٦٦) وَقَدْ قَصَّرَ عِلْمُهُمْ عَنْ مَعْرِفَةِ وَقْتِ قِيَامِ السَّاعَةِ، وَعِجَزُوا عَنْ ذَلكَ

وَغُـابَ عَنْهُمْ، وَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ مِنَ الكَافِرِينَ فِي شَـكَ مِنْ حُـدُوثِها وَوُقُوعِها، بَلْ هُم فِي عَمَايَةٍ وَجَهْلِ كَبِيرِينِ مِنْ أَمرِها وشَأْنِها. أَدَّارَكَ عِلْمُهُمْ ـ تَكَامَلَ وَآسْتَحْكَمَ عِلْمُهُمْ بِأَحْوَالها. وَيقْصِدُ تَعَالَى بِقُولِهِ

أَدَّارَكَ عِلْمُهُمْ - تَكَامَلَ وَآسْتَحْكَمَ عِلْمُهُمْ بِأَحْوَالِها. وَيَقْصِدُ تَعَالَى بِقَولِهِ فَدَا التَّهَكُمَ عَلَيهمْ.

عَمُونَ ـ عُمْيُ البَصَائِرِ. (أَثْذَا) (تُرَاباً) (آبَاؤُنَا) (أَثَنَّا)

(٦٧) ـ وَقَـالَ الكَافِـرُونَ باللهِ، وَالمُكَـذُّبُونَ لِـرُسُلِهِ، المُنْكِرُونَ لِلْبَعْثِ وَالنُّشُورِ: هَلْ سَنَخْرُجُ مِنْ قُبُورِنا أَحياءً كَهَيثتنا مِنْ بعدِ مَمَاتِنا، وَبَعْدَ أَنْ نَكُونَ قَد بَلِينَا، وَأَصْبَحَتْ عَظَامُنا تُرابًا؟

(آباؤنًا) (أسَاطِيرُ) (٦٨) ـ وَمَا زَلْنَا نَسْمَمُ بِهٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا، وَلَا نَرَى حَقِيقَةً لَهُ، وَلَا وُقُوعًا،

وَمَا هَٰذَا الْوَعَدُ بِإِعَادَةِ نَشْرٍ الأَجسَادِ مَنَ القُبُورِ بَعْدَ أَنْ تَصَيرَ رُفَاتاً وتُراباً إِلا قَصَصُ مِنْ قَصَص الأَوْلِينَ، تَتَنَاقَلُهَا الأَلسُن، جيلًا بعدَ جِيل، ولا سَنَدَ لها مِنَ الحَقيقةِ ولا ظِلَّ، لأَنَّهُ لَوْ كَانَ البَعثُ حَقاً لحَصَلَ.

أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ . قَصَصُهُمْ وأَكاذِيبُهُم المَسْطُورَةُ في كُتُبِهِمْ .

(عَاقِبَةُ)

(٦٩) ـ فَقُـلْ يا مُحَمَّد لهؤلاءِ المُكَذَّبينَ لِلرُّسُـلِ وَالمَعَادِ: سِيـروا في الأرض ِ فـانظُروا كَيفَ كَـانَتْ نِهَايَـةُ الذين كَـذُبوا الـرُّسُلَ مِنْ قَبلِكُمْ، وَ قُل لَايَعً لَمُرَمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَايَشَعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

( ) بَلِ أَذَ رَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةَ بَلْهُمْ فِي شَكِّ مِنْهَ أَبَلْهُم مِنْهَا عَمُونَ

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَءِ ذَاكُنَا تُرُبّا وَءَاكُنَا تُرَبّا وَءَابَآؤُنَاۤ أَبِنَا لَمُخْرَجُونَ

﴿ لَقَدُوعِدْنَاهَٰذَا خَنْ ُوَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ

﴿ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَـمْكُرُونَ صَيْقٍ مِّمَّا يَـمْكُرُونَ

(الله عَلَوْلُونِ مَتَىٰ هَنَدَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُ مُصَدِقِينَ كُنتُ مُصَدِقِينَ

( وَاِنَّارَتَكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَحُثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ

نَكَ وَإِنَّ رَبَّكَ لِيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ وَمَا يُعْلِمُ مَا تُكِنُّ وَمُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ

وَمَامِنْ غَايِبَةِ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَّبٍ شَبِينٍ

وَكَفَرُوا بِرِبِّهِمْ، وأَفْسَدُوا فِي الأَرضِ ؟ لَقَد دَمَّرَ اللهُ عَلَيهِمْ، وَأَهْلَكَهُمْ، وَنَجَّى رُسُلُهُ وَالمُؤمِنينَ، فَآحَذَرُوا أَنَّ يُصِيبَكُم مِثْلُمَا أَصَابَهُم، ولسْتُمْ بَاكْرَمَ على اللهِ مِنْهُمْ.

(٧٠) - وَلاَ تَحْزَنْ يَا مُحَمَّدُ عَلَى تَولِّي هَوُلاءِ المُكَذِّبِينَ عَمَّا جِئْتَهُم بِهِ، وَلا تَأْسَفُ على ألا يَكُونوا مُؤمِنينَ، ولا تُذْهِبْ نَفْسَكَ عليهم حَسَرَاتٍ، ولا يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ بِمَكْرِهِمْ وَكَيدِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ لَكَ، فَإِنَّ اللهَ مُؤَيِّدُكَ وَنَاصِرُكَ ومُظْهُرُ دِينِكَ عَلَى مَنْ خَالَفَكَ وَعَانَدَكَ.

ضَيْقٍ - حَرَجٍ وضِيقِ صَدْرٍ.

(صَادِقِينَ)

(٧١) - وَيَقُولُ المُشْرِكُونَ مُتَسَائِلين: مَتَى يَكُون يومُ القِيـامةِ (أو مَتَى يكونُ لهذا العَذاب) الذي تَعِدونَنَا بِهِ، إِنَّ كُنتُم صَادِقينَ في أَنَّهُ كَائِنٌ لا مَحَالَةً؟

(٧٢) - فَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: عَسَى أَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ الذي تَسْتَعجِلُونَ بِـهِ قَريباً.

(أَوْ عَسَى أَنْ يَلْحَقَكُم وَيَصِلَ إِلَيكُمْ بَعْضُ مَا تَستَعجِلُونَ حُلُولَـهُ مِنَ العَذَابِ ـ أَيْ مَاحَلً بِهِمْ يَومَ بدرٍ).

رَدِفَ لَكُمْ - عُجَّلَ لَكُمْ، أَوْ وَصَلَ إِلَيكُمْ، أَوْ لَحِقَ بِكُمْ.

(٧٣) - وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ المُنْعِمُ اَلمُتَفَضَّلُ عَلَى النَّاسِ جَمِيعاً لِتَسرِكِهِ المُعَاجَلَةَ بِالعُقُوبَةِ عَلَى المَعْصِيَةِ والكُفرِ، وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعرِفُونَ حَقَّ فَضلِهِ عَلَيهِم، فَلا يَشكُرُهُ إِلَّا قَلِيلُونَ مِنْهُمْ.

(٧٤) - واللهُ تَعَالَى يَعْلَمُ مَا تُسِرُّ صُدُورُهُمْ، وَمَا تُخفِي ضَمَائِرُهُمْ، كَمَا يَعْلَمُ الظَّواهِرَ، وَيَعلَمُ مَا يُعلِنُونَ.

مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ - مَا تُخفِي وَتَسْتُرُ مِنَ الْأُسرادِ.

(غَائِبَةٍ) (كِتَابِ)

(٧٥) - وَمَا مِنْ أَمْرٍ مَكْتُومٍ ، وَسِرٌّ خَفِيٍّ ، يَغِيب عَنِ النَّاظِرِينَ (غَائِيَةٍ) ، في السَّماءِ ولا في الأرْضِ ، إلَّا وَيَعلَمُ اللهُ تَعالَى بهِ ، وَقَدْ أَثْبَتُه في أُمِّ اللهِ تَعالَى بهِ ، وَقَدْ أَثْبَتُه في أُمِّ الكِتَاب ، الذِي لا يُغَادِرُ صَغِيرةً ولا كَبِيرةً إلَّا أَحْصَاهَا ، وَقَدْ أَثْبَتَ فيهِ تَعالَى كُلُّ مَا هُوَ كَائِنٌ ، وَمَا سَيكُونُ مِن آبتِداءِ الخَلْقِ حَتَّى قِيامِ السَّاعةِ . عَالى عَلَيْ مَا خَابَ عَن النَّاظِرِينَ ، وَخَفِي عَنْهُمْ .

رِنَّ هَٰذَاالَقُرُءَانَ يَقُشُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ أَحُثَرُ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ

اللهُ وَإِنَّهُۥلَمُدًى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ- ۚ وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْعَلِيــمُ

فَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُعِينِ ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُعِينِ

﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا شَيْمَعُ الْمَوْقَى وَلَا شَيْمِعُ الشُّحِمُ الدُّمِينَ الشُّحَمُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوْ أَمُذْ بِرِينَ

﴿ وَمَا أَنتَ بَهُدِى ٱلْعُمْنِ عَن ضَلاَلتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِنَا يَلتِنا فَهُم مُسْلِمُونَ

# (الْقُرْآنَ) (إسْرَائِيلَ)

(٧٦) - يُخبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ هٰذَا القُرآنَ قَدْ تَضَمَّنَ كَثْيراً مِنَ الْأُمُورِ التي اخْتَلَفَ حَولَها بَنُو إسرائيلَ مِنْ أُمُورِ دِينِهِمْ، ومِنْ وِلاَدَةِ عِيسَى عَلَيهِ السَّلاَمُ، وَرِسَالَتِهِ، وَمَا افْتَرَوْهُ عَلَى أُمَّهِ مَريَمَ عَلَيها السَّلاَم مِنَ الإِفْكِ وَالبَّهْتَانِ، فَجَاءَ القُرآن بالقول الفَصْل فِيمَا آختَلَفُوا فِيهِ، وَكَانَ عَلَيهِمْ لَوْ أَنْصَفُوا أَنْ يَتْبَعُوهُ، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَعْقِلُوا، وَلَمْ يَفْعَلُوا ذٰلِكَ، عُتُواً وَآسْتِكْبَاراً عَنِ الحَقِّ.

(٧٧) - وَفِي هُـذَا القُرآنِ هُدَّى لِقُلُوبِ المُؤْمِنينَ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَـادِ، وَرَحمَةٌ لِمَنْ صَدَّقَ بِهِ، وَعَمِلَ بِما فِيهِ.

(٧٨) - وَيَومَ القِيامَةِ يَقْضِي اللهُ تَعَالَى بَينَ النَّاسِ فِيمَا آخَتَلَفُوا فِيهِ (أَوْ بَينَ بَنِي إِسرائِيلَ وَمَنْ خَالَفَهُمْ فِي أَمْرِ عِيسَى)، وَقَضَاؤُهُ تَعَالَى هُوَ الفَصلُ، ثُمَّ يُجَازِي كُلَّ وَاحدٍ بِمَا يَستَجِقُهُ مِنَ الجَزَاءِ، وَهُوَ العَزِيزُ في

(٧٩) \_ فَتَوَكَّلْ يَا مُحَمَّدُ عَلَى اللهِ رَبِّكَ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ، وَبَلِّغ رِسَالَةَ رَبِّكَ لِقَوْمِكَ، فَإِنَّكَ عَلَى الحَقِّ الوَاضِحِ الجَلِيِّ (المُبِينِ)، وإِنْ خَالَفَكَ مَدُّ كُتَتْ عَلَهِ الطَّقَاوَةُ، وَحَقَّتْ عَلَهِمْ كَلَمَةُ رَبِّكَ أَنَّهُمْ

رَبُك لِقَوْمِك، فَإِنْكَ عُلَى الْحَقَ الْوَاضِحِ الْجَلِيِّ (الْمَبِينِ)، وإِنْ خَالَفُكُ مَنْ خَالَفَكَ مَنْ خَالَفَكَ مِمَّنْ كَلِمَةُ رَبِّكَ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلو جَاءَتُهُمْ كُلِّ آيةٍ.
لا يُؤْمِنُونَ وَلو جَاءَتُهُمْ كُلُّ آيةٍ.

(٨٠) - وَكَمَا أَنَّكَ لَا تُسمِعُ المَوتَى، كَذَٰلِكَ فَإِنَّكَ لَا تُسمِعُ هُولَاءِ المُشرِكِينَ المُعَانِدينَ مَا يَنفَعُهُمْ، فَقَدْ رَانَتْ عَلَى قُلُوبِهِمْ غِشَاوَةً، وَجَعَلَ اللهُ في آذانِهِم وَقْراً، لِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا يَعْقِلُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ.

الصُّمُّ ـ الذِينَ فَقَدُوا حَاسَّة السَّمع ِ. الدُّعَاء ـ النَّدَاء .

# (بِهَادِي) (ضَلاَلَتِهِمْ) (بِآيَاتِنَا)

آنتِقَامِهِ، العَليمُ بأفعالِ العِبادِ وأقوالِهمْ.

(٨١) \_ وَإِنَّكَ لاَ تَستَطِيعُ أَنْ تَهدِيَ مَنْ أَعْمَاهُمُ اللهُ عَنِ الهُدَى والرَّشَادِ فَجَعَلَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً تَمْنَعُهُمْ مِنَ النَّظْرِ فِيمَا جِئْتَ بِهِ نَظَراً يُوصِلُهُمْ إلى مَعرِفَةِ الحَقِّ، وَسُلُوكِ سَبيلِهِ، وَإِنَّما يَستَجِيبُ لَكَ مَنْ هُوَ سَميعٌ بَصِيرٌ، يَنْتَفِعُ بِسَمعِهِ وَبَصَرِهِ، وَقَدْ خَضَعَ وَخَشَعَ اللهِ، وَوَعَى مَا جَاءَ مِنْ عِندِهِ عَلَى أَلْسِنَةِ الرُّسُلِ، عَليهِم السَّلامُ، فَهُولاءِ هُمْ مُسلِمُونَ لِأَمر رَبِّهمْ.

#### (بآیَاتِنَا)

(٨٢) ـ وفِي آخِرِ الزَّمَانِ، حِينَما يَفْسُدُ النَّاسُ، وَيَتْرُكُونَ أَوَامِرَ اللهِ، وَيَتْرُكُونَ أَوَامِرَ اللهِ، وَيَتَبِدُّلُونَ الكَفَرَ بِاللَّيْنِ الحَقِّ وَالإِيمَانِ، وتَحقُّ عَلِيهِمْ كَلِمَةُ العَذَابِ، فَإِنَّ اللهَ تَعالَى يُخْرِجُ لَهُمْ مِنَ الأَرضِ دَابةً تُخَاطِبُ النَّاسَ وَتُكَلِّمُهُمْ وَتَقُولُ لَهُم: (انَّ النَّاسَ كَانُوا بآيَاتِنَا لاَ يُوقِنُونَ). أَيْ إِنَّهُمْ لاَ يُوقِنُونَ بآيَاتِ اللهِ الدَّالَةِ عَلَى قُرْبِ قيام السَّاعَةِ، وَظُهُور مُقَدِّمَاتِها.

وَقَعَ القَولُ - دَنَتِ السَّاعَةُ وَأَهْوَالُها آلمَوْعُودَةً.

دَائِةً \_ خُرُوجُها مِنْ أَشْرَاطِ قِيَامِ السَّاعَةِ.

#### (بآیاتِنا)

(٨٣) - يُخبرُ الله تَعالى عَنْ يَـومِ القِيَـامَةِ، وَعَنْ حَشـرِهِ الـظَّالِمينَ المُكَذَّبِينَ رُسُلَ الله وَآياتِهِ، لِيَسْأَلَهُمْ عَمَّا فَعَلُوهُ في الدَّارِ الدُّنْيا، تَقْرِيعاً لَهُمْ، وَتَصْغِيراً وَتَحقِيراً لِشَانِهِمْ، فَفي ذٰلِكَ اليَومِ يَحْشُرُ اللهُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ وَأُمَّةٍ جَمَاعَةً مِمَّنْ كَانُوا يُكَذِّبُونَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، وَيُؤْمَرُونَ بِالتِرَامِ أَمَاكِنِهِمْ وَالْإَهَانَةِ . (يُوزَعُونَ) لِيَجتَمِعُوا في مَوقِفِ التَّوبِيخِ والإهانَةِ .

يُوزَعُونَ ـ يُوقَفُ أُوَائِلُهُمْ لِيَلْحَقَهُمْ أَوَاخِرُهُمْ ثُمَّ يُسْأَلُونَ.

فَوْجاً \_ جَمَاعَةً وَزُمْرَةً.

## (جَاؤُوا) (بآیَاتِی) (أُمْ ماذَا)

(٨٤) - حَتَّى إِذَا جَاؤُوا وَوَقَفُوا بَينَ يَدَي اللهِ تَعَالَى في مقام المُسَاءَلَةِ، وَمُنَاقَشَةِ الحِسَاب، قَالَ لَهُمُ الرَّبُ الكَرِيمُ، مُؤَنِّباً وَمُوبِّخاً عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ مِنْ كُفْرٍ وَتَكْذِيب: أَكَذَّبتُمْ بِآياتِي النَّاطِقَةِ بِلِقَاءِ يَـومِكُمْ هٰذَا دُونَ تَدَبُّرٍ وَلاَ فَهُمْ ، غَيرَ نَاظِرينَ فِيها نَظَراً يُوصِلُكُمْ إلى العِلم بَحقيقَتِها، أَمْ مَاذَا كُنتُم تَعمَلُون فِيها مِنْ تَصدِيقٍ وَتَكذِيب؟.

(٨٥) - وَحَلَّ بأُولِئِكَ المُكَذَّبِينَ السَّخطُ، وَالغَضَبُ، وَالعَذَابُ، بِسَبَبِ تَكْذِيبِهِم بَآيَـاتِ اللهِ، فَهُمْ لاَ يَنْطِقُونَ بِحُجَّةٍ يَـدْفَعُونَ بِهـا عَنْ أَنْفُسِهِمْ عَظِيمَ مَا حَلَّ بِهِمْ مِنَ العَذَابِ.

#### (اللَّيْلَ) (لآيَاتِ)

(٨٦) ـ يُذَكِّرُ اللَّهُ تَعَالَى هُؤلاءِ المُكَذَّبِينَ بِسُلطَانِهِ العَظِيمِ، وشَأْنِهِ الرَّفيعِ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّهُ جَعَلَ لَهُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنَ حَرَكَاتُهُمْ فِيهِ، وتَهذَأَ أَنفُسُهُمْ، ويستَرِيحُوا مِنَ العَنَاءِ والتَّعَبِ في نَهَارِهِمْ. وَجَعَلَ النَّهَارَ مُبْصِراً مُشْرِقاً

# ٩ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ

عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَكُمْ دَابَّةَ الْمُعْمِ مِنَ الْأَرْضِ ثُكِيِّمُ هُمْ

أَنَّ ٱلنَّاسَكَانُواْبِئَايَلِتِنَا لَايُوقِنُونَ

وَيَوْمَ نَعْشُرُمِنِكُلِّ أُمَّةِ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِثَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ

﴿ حَتَّىٰ إِذَاجَآءُوقَالَ أَكَذَبْتُم بِعَايَنتِي وَلَمْ تَحْمِطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنُنُمُ تَعْمَلُونَ

وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُوا فَهُمُ لَا يَنطِقُونَ فَهُمُ لَا يَنطِقُونَ

اَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلْيَّلَ لِيَسْكُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًاْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآينَتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ

وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَنِ عَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ

هُ مَنجَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرُ مِنْهَا وَهُمُ مِن فَزَعَ يَوْمَيِذٍ عَامِنُونَ وَهُم مِن فَزَعَ يَوْمَيِذٍ عَامِنُونَ

وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبُّتَ وَمُرْجَوهُ هُمْ فِ النَّارِ هَلُ وَجُوهُ هُمْ فِ النَّارِ هَلُ تُحُمَّزُورَكِ إِلَّا مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ تَعْمَلُونَ

بالنَّورِ والضَيَاءِ لِيَعْمَلُوا فِيهِ، وَيَتَصَرَّفُوا فِي مَعَايِشِهِمْ وَمَكَاسِبِهِمْ وَاسْفَارِهِمْ وَتَجَدَّرُونِهِمْ وَقَلَى دَلَالَاتُ عَلَى وَتِجَدَاراتِهِمْ وَمَا يَحتَاجُونَ إلِيه مِنْ شُؤُونِهِم. وَفِي ذلكَ دَلَالَاتُ عَلَى وُجُودِ اللهِ وَقَدْرَتِهِ عَلَى البَعْثِ والنَّشُورِ، وعَلى عِنَايَتِهِ ولُطْفِهِ بِعِبَادِهِ.

#### (السَّمَاوَاتِ) (دَاخِرينَ)

(٨٧) - وَآذَكُوْ يَا مُحَمَّدُ لَهُوُلاءِ المُكَذَّبِينَ هَوْلَ يَومِ القِيَامَةِ، حِينَ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى إسرافِيلَ، عَلَيهِ السَّلاَمُ، فَيَنفُخُ في الصُّورِ، وحِينَما يَسْمَعُ الأُحِياءُ مِنَ المَخْلُوقَاتِ ذَلِكَ الصَّوتَ يُصِيبُهُمُ الفَزَعُ، إلا مَنْ شَاءَ الله مِنْ عَبَادِهِ الأَبْرارِ المُخْلُصِينَ فَإِنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمُ الفَزَعُ، ثُمَّ يَنفُخُ إِسْرافِيلُ نَفْخَةً أَخْدَى هِي نَفْخَةُ الصَّعْقِ، فَيُصْعَقُ كُعلُّ مَنْ سَمِعَهَا مِنَ نَفْخَةً الصَّعْقِ، فَيُصْعَقُ كُعلُّ مَنْ سَمِعَهَا مِنَ المَخْلُوقَاتِ. ثُمَّ يَنفُخُ الثَّالِثَةَ المُوْذِنَةَ بِالبَعْثِ والنَّشُورِ، فَتَقُومُ الأجسَادُ لرَبِّ العِبَادِ، وَيَأْتُونَ رَبَّهم جَمِيعاً صَاغِرِينَ مُطِيعِينَ لا يَتَخَلَّفُ مِنْهُمْ أَحَدً لَرَبِّ العِبَادِ، وَيَأْتُونَ رَبَّهم جَمِيعاً صَاغِرِينَ مُطِيعِينَ لا يَتَخَلِّفُ مِنْهُمْ أَحَدً عَنْ أَمر رَبِّهِ.

فَزِعَ ـ خَافَ خَوْفاً يَسْتَتْبِعُ المُوتَ.

دَاخِرينَ مَاغِرِينَ ذَلِيلِينَ. رُورينَ مَا يَرِينَ مَا يَرِينَ مَا يَرِينَ

(٨٨) - وَفِي ذَلِكَ اليوم يَرَى النَّاسُ الجِبَالَ ويَحْسَبُونَها ثَابِتَةً فِي أَمَاكِنَها، وَلَكنَّها تَزُولُ عَنْ أَمَاكِنِها وَتَتَحَرَّكُ كَمَا يَتَحرَّكُ السَّحَابُ، وهٰذا مِنْ فِعلِ اللهِ ذِي القُدْرَةِ العَظِيمَةِ الذي أَتْقَنَ صُنْعَ كُلِّ شَيءٍ خَلَقَهُ، وأُودَعَ فيهِ الحِكْمَةَ، وَهُو خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُهُ عِبَادُهُ مِنْ خَيرٍ وَشَـرٌ، وَسَيُجَازِيهِمْ عَلَيهِ الجَزَاءَ الأَوْفَى.

# (يَوْمَئِذٍ) (آمِنُونَ)

(٨٩) \_ وَمَنْ جَاءَ في ذٰلِكَ اليَومِ رَبَّهُ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ في الدُّنيا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُدْخِلُهُ الجَنِّةَ، وَيُجَنِّبُهُ الفَزَعَ الأكبرَ الذي يُصِيبُ المُجرمينَ الأَشقِياءَ في ذٰلكَ اليوم .

(٩٠) - وَمَنْ جَاءَ رَبُّهُ فِي ذَٰلِكَ اليَومِ قَدْ أَشْرَكَ بِهِ وَعَصَاهُ، وَمَاتَ عَلَى ذَٰلِكَ، فَهَوُّلَاهِ يَكُبُّهُمْ اللهُ تَعَالَى عَلَى وُجُ وهِهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّم، والله يَجْزِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ، وَيُنزِلُ بِهِمْ مَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنَ الجَزَاءِ عَلَى أَعْمَالِهِم السَّيِّئَةِ.

(أَوْ يُقَالَ لَهُمْ: هَلْ تُجْزَونَ إِلا بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ في الدُّنيا مِمَّا يُسْخِطُ رَبَّكُمْ؟).

كُبُّتْ وُجُوهُهُمْ - أَلْقُوا مَنْكُوسِينَ عَلَى رُزُوسِهِمْ.

إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنَ أَعْبُدُرَبَ الْمُ إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنَ أَعْبُدُرَبَ هَا هَنْ إِنَّمَا أَلْبُلُدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَدُدكُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرِّتُ أَنَّ وَلَدُدكُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرِّتُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَلْمُسْلِمِينَ

وَأَنْ أَتْلُوا ٱلْقُرْءَ انَّ فَمَنِ ٱهْتَدَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

آ وَقُلِ لَمُ مُدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُونَ ءَايَـنِهِ عَلَى فَقُلِ مَا لَكُ لِعَلَمُ عَالَمُ اللَّهِ عَمَّا فَعَمْلُونَ تَعْمَلُونَ تَعْمَلُونَ

(٩١) ـ يَأْمُرُ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ بَأَنْ يَقُولَ لِهِؤُلَاءِ المُكَذَّبِينَ: إِنَّهُ أُمِرَ بِعِبَادَةِ رَبِّ مَكَّةَ آلتي جَعَلَهَا بَلَداً حَراماً، لاَ يُسْتَبَاحُ فِيها دَمُ، وَهُورَبُّ كُلِّ شَيءٍ وَمَلِيكُهُ، لا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ رَسُولَهُ بَأَنْ يَكُونَ مِنَ المُسلِمِينَ لَهُ، المُوَحِّدِينَ المُخْلِصِينَ لِجَلَالِهِ.

# (أَتْلُو) (الْقُرْآنَ)

(٩٢) - وَقُلْ لَقَدْ أَمَرنِي رَبِي بِأَنْ أَتَلُو القُرآنَ عَلَى النَّاسِ ، وَأَبَلَّغَهُمْ إِياهُ، وَلِي أَسْوَةً بِمَنْ تَقَدَّمَنِي مِنَ الرَّسُلِ ، الذينَ أَنْذَرُوا أَقْوَامُهُمْ ، وَقَامُوا بِتَأْدِيَةِ الرَّسَالَةِ ، وَمَنْ آهْدَدُهُ ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَيَنْتَفِعُ بِهُدَاهُ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَيَنْتَفِعُ بِهُدَاهُ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَفْدُرُ اللهَ شَيْئاً.

## (آيَاتِهِ) (بِغَافِل )

(٩٣) - وَقُلْ لَهُمُّ: آلحَمْدُ للهِ آلذِي لاَ يُعَذِّبُ أَحَداً إِلاَّ بَعْدَ قِيَامِ الحُجَّةِ عَلَيه، والإعذارِ إليهِ، وإنَّهُ تَعَالَى سَيُظْهِرُ للنَّاسِ آيــاتِهِ العِـظَامَ لِيَعْرِفَهَــا النَّاسُ، ويَتَّعِظُوا بِها، وَيَسْتَدِلُوا بِهَا عَلَى وُجُودِهِ وَعَظَمَتِه، واللهُ يَعْلَمُ مَا يَفْعَلُهُ النَّـاسُ جَمِيعاً لا يفُـوتُهُ شَيءٌ مِنْ أَعمَــالِهِمْ، وَلا يَغْفلُ عَنْ شَيءٍ مَنْهُ



ا طستم

و يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئنِ ٱلْمُبِينِ

﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَا ِمُوسَىٰ وَ فَرَعَوْرِ وَفِرْعَوْرَكَ بِالْمَحَقِّ لِقَوْمِرِ يُؤْمِنُونِ

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَيِّ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحْيِ مِنِسَآءَ هُمُّ إِنَّهُ رَكَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

(١) - طَاسِينْ مِيمْ - .

وَتُقْرَأُ مُقَطَّعَةً، كُلُّ حَرْفٍ عَلَى حِدَةٍ، الله أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ.

(آيات) (الْكِتَابِ)

(٢) ـ هٰذِهِ الآياتُ هِيَ آياتُ القُرآنِ الوَاضِحِ الجَلِيِّ. الذِي يَكْشِفُ عَنْ أُمُورِ الدِّينِ، وأَخْبَارِ الأَوَّلِينَ، لَمْ تَتَقَوَّلُهُ أَنتَ يَا مُحَمَّدُ، وَلَمْ تَتَخَرَّصْهُ كَمَا زَعَمَ المُشْرِكُونَ.

(نَتْلُو) (ِنبَأً)

(٣) ـ إِنَّنَا نَذْكُرُ لَكَ مَا كَانَ مِنْ أَمرِ مُوسَى وفِرْعَونَ عَلَى حَقِيقَتِهِ، كَأَنَّكَ شَاهِدٌ حَاضِرٌ، وَلَا يَعْتَبِرُ بِآياتِ اللهِ إِلَّا مَنْ كَانَ مُؤمِناً، وَلَهُ قُلْبُ وَاعٍ ٍ.

## (طَائِفَةُ) (وَيَسْتَحْيِي)

فِرعُونَ مِنَ الضَّالِينَ المُفْسِدِينَ.

(٤) - لَقَدْ تَكَبَّرَ فِرعَونُ فِي أَرْضِ مِصْرَ، وَتَجَبَّرَ، وَجَعَلَ أَهْلَهَا فِرَقَا وَأَصْنَافاً وَأَحْزَاباً مُتَعَدَّدَةً (شِيعاً)، وأَعْرَى بَيْنَهُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ، لِكَيلاً وَأَصْنَافاً وَأَحْزَاباً مُتَعَدِّدَةً (شِيعاً)، وأَعْرَى بَيْنَهُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَهُمْ لِلْكَيلِدِ يَتَّهُمُ وَاللَّهُمْ، وَاسْتَضْعَفَ بَنِي لِبُعْض ، فَلا يَضْعُبُ عَلَيهِ خُضُوعُهُم وآسْتِسْلامُهُمْ، وآستَضْعَفَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (طائفةً منهُم)، وَكَانُوا أَهلَ الإِيمانِ فِي ذٰلِكَ الرَّمَانِ، إسْرَائِيلَ (طائفةً منهُم)، وَكَانُوا أَهلَ الأعمالِ وأَشَقَها، وَيَقَتُلُ الذَّكُورَ وآسَتَذَلَّهُم، فَأَخَذَ يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي أَحَطَّ الأعمالِ وأَشَقَها، وَيَقتُلُ الذُّكُورَ مِنْ أَوْلاَدِهِمْ حِينَ يُولَدُونَ، لأَنَّهُ كَانَ يَخافُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَسْتَولُوا عَلَى المَرافِق العَامَةِ، وَأَنْ يَغْلِبُوا الأَقْباطَ إِذَا تَكَاثُرُوا وَتَنَاسَلُوا، وَقَدْ كَانَ عَلَى المَرافِق العَامَةِ، وَأَنْ يَغْلِبُوا الأَقْباطَ إِذَا تَكَاثَرُوا وَتَنَاسَلُوا، وَقَدْ كَانَ

(وَقِيلَ إِنَّهُ كَانَ يَقْتُلُهُمْ خَوْفاً مِنْ أَنْ يُولَـدَ غُلاَمٌ مِنْهُمْ يَكُـونُ سَبَباً في هَلاكِهِ، وَزَوَالِ مُلْكِهِ، كَمَا فَسَر لَهُ بَعْضُ الكَهَنَةِ حُلْماً رآهُ).

وَنُرِيدُأَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ فِ الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ

﴿ وَنُمَكِّنَ لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَنَكَنَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعَدُرُونَ

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰٓ أُمِرْمُوسَىٰۤ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَاخِفْتِ عَلَيْهِ فَالَّقِيهِ فِ ٱلْيَمِّوَلَا تَخَافِ وَلَا تَعَزَفِی اِلْاَرَدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسِلِينَ

عَلاَ فِي الأرضِ - تَجَبَّرَ وَطَغَى فِي أَرْضِ مِصْرَ. شِيَعاً - أَصْنَافاً فِي الجِدْمَةِ والتَّسْخِيرِ والإِذْلَالِ. يَسْتَحْيِي فِسَاءَهُمْ - يَسْتَبقِي النِّسَاءَ لِلْجِدْمَةِ.

(أُئِمَّةً) (الْوَارِثِينَ)

(٥) - وَلَكِنَّ قَضَاءَ اللهِ لاَ مَهْرَبَ مِنْهُ، وَلاَ يَنْفَعُ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ، فَوَلِدُ مُوسَى وَتَرَبَّى عَلَى فِراش فِرْعَونَ، فَنَجَا مِنَ القَتْلِ، وَهٰكَذَا مَنَ اللهُ تَعالى عَلَى بَني إسرائيلَ الذَينَ كَانَ يَسْتَضْعِفُهُم فِرعَوْنُ فِي أَرْض مِصْرَ، فَجَعَلَهُمْ أَثِمَّةً، وَقُدُوةً للنَّاسِ في زَمَانِهِمْ، وَأُوْرَثَهُمُ الأَرضَ المُقَدَّسَةَ التي وَعَدَهُمُ اللَّهِ بالشَّكْنَى فِيها عَلى لِسَانِ إبراهِيمَ وَيَعقُوبَ.

(هَامَانَ)

(أ) - وَمَكَنَ اللهُ لِبني إِسرَائيلَ في الأرض المُقدَّسةِ وأَنقَذَهُمْ من عَسفِ فِرعَوْنَ وطُغيَانِهِ، فَخرَجَ فِرْعَونُ وَهَامَانُ وَجُنُودُهُما، يَتَبَعُونَ آثَارَ بَني إِسرَائيلَ، لِيضْطَرُوهُمْ إلى العَودَةِ إلى أرض مِصْرَ، فَأَغْرَقَهُمُ اللهُ تَعَالَى وَأَذَاقَهُمْ مَا كَانُوا يَحذَرُونَ مِنَ الهَلاكِ، وضَياع المُلْكِ عَلَى يَدِ وَلَدٍ يُولَدُ مِنْ يَنِي إِسرَائيلَ.

يَحْذَرُونَ \_ يَخَافُونَ مِنْ ذَهَابِ مُلْكِهِمْ.

(٧) - لَمَّا أَكْثَرَ فِرِعُونَ القَتْلَ فِي بَنِي إِسرائيلَ خَافَ الأَقباطُ أَن يَفْنَى بَنُو إِسرائيلَ، فَيَضْطَرُّ القِبطُ إِلَى القِيامِ بِمَا يَقُومُ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ مِنَ الْأَعمَالِ السَّاقةِ، فَقَالُوا لِفرِعَوْنَ ذَلِكَ، فَأَمرَ بِقَتْلِ الوِلْدَانِ عَاماً، وَتَركِهِمْ عَاماً، فَوْلِدَ مُوسَى فِي السَّنةِ التي يَتْركُونَ فِيها الذُّكُورَ، وَوُلِدَ مُوسَى فِي السَّنةِ التي يَقْتُلُونَ فِيها الذُّكُورَ، وَصُاقَتْ بِهِ ذَرْعاً، وَقَدْ أَحَبَّتُهُ التي يَقْتُلُونَ فِيها الذُّكُورَ فَخَافَتْ أُمّهُ عَلَيهِ، وَضَاقَتْ بِهِ ذَرْعاً، وَقَدْ أَحَبَّتُهُ حَبَّا شَديداً (فَقَدْ أَلقى اللهُ أَنْ تَضَعَهُ فِي تَأْبُوتِ، وَتَقْذِفَهُ فِي المَاءِ حِينَمَا يَهُ أَخْرى) (١) فَأَلْهَمَها اللهُ أَنْ تَضَعَهُ فِي تَأْبُوتٍ، وَتَقْذِفَهُ فِي المَاءِ حِينَمَا يَدْخُلُ عَلَيها أَحَدُ تَخَافَهُ. وَرَبَطَتِ التَّابُوتِ، وَقَاتُ يوم دَخَلَ عَلَيها مَنْ يَدْخُلُ عَلَيها أَحَدُ تَخَافُهُ. وَرَبَطَتِ التَّابُوتِ، وَذَاتُ يوم دَخَلَ عَلَيها مَنْ يَدْخُلُ عَلَيها مَنْ السَّبُوتِ، وَقَالُ وَعَدَ اللهُ أَمْ مُوسَى بِمَا المَاءُ، وَاحْدَمُلُ مُوسَى بِمَا المَاءُ، واحْدَمُلُهُ مُوسَى بِمَا المَاءُ، واحْدَمُلُهُ مُوسَى فِي المَاهِ فِي فِي المَاءِ وَمُوسَى بِمَا المَاءُ، واحْدَمُلُهُ مُوسَى بَمَا المَعْمُ لُو فَيْكُونَ وَقَدُ اللهُ أَمْ مُوسَى بِمَا يَسَعْفُلُهُ لَهَا، وَسَيَرُدُهُ إليها لِتكُونَ المَّاغِيَةِ، وسَيَجْعَلُ على يَدَيهِ مَلِكَ فِرعُونَ، ونَجَاةً بَنِي إِسْرائِيلَ مِمَّا هُمْ فِيهِ.

(١) الآية ٣٩ من سورة طه.

فَالْنَقَطَ دُوءَالُ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا وَحَزَنًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَدَمَانَ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْ خَلَطِعِينَ

وَقَالَتِ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ فَرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَّ لَانَقْتُ لُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا آؤَنتَخِذَهُ. وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّرِمُوسَى فَكِرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ عَلَى لَوْلَا أَن رَّبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُوْبَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِتَكُوْبَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

> ﴿ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ عَضِيةٍ فَبَصُرَتَ بِهِ عَنِجُنُبٍ وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ

## (آلُ) (هَامَانَ) (خَاطِئِينَ)

(٨) - فَالتَقَطَّتُهُ الْجَوَادِي، وَحَمَلُنُهُ إِلَى آمْرَأَةِ فِرْعَوْنَ، وَكَأَنَّهُ لُقَطَةً، فَأَوْقَعَ (٨) - فَالتَقَطَّتُهُ الْجَوَادِي، وَحَمَلُنُهُ إِلَى آمْرَأَةِ فِرْعَوْنَ، وَكَأْنَهُ لُقَطَةً، فَأَوْقَعَ اللهُ مَحَبَّتَهُ فِي قَلْبِها، وَقَدْ قَلَّرَ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَتَرَبَّى مُوسَى فِي دَادِ فِرْعَوْنَ، وَعَلَى فِراشِهِ، لِيَكُونَ عَدُواً لفرعَونَ وقومِهِ، وَلِتَحِلَّ بِهِم المُصِيبةُ على يديه، فَقَد كَانَ فِرعَونُ، وَوَزيرُهُ هَامَانُ، وجُنُودُهُما الذينَ لاَحَقُوا بني يديه، فَقَد كَانَ فِرعَونُ، وَوَزيرُهُ هَامَانُ، وجُنُودُهُما الذينَ لاَحَقُوا بني إِسْرائيلَ، والذِينَ كَانُوا أَداةَ الظُّلْمِ والإِرْهَابِ فِي يَدِ فِرْعَونَ، جَميعاً مِنْ مُرتَكِبِي الخَطَايا.

خَاطِئينَ \_ مُذنِبينَ، آثِمِينَ.

## (آمْرَأَةُ) (قُرَّةُ)

(٩) - فَلَمَّا رَآهُ فِرعَونُ هَمَّ بِقَتلِهِ خَوْفاً مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَنِي إسْرائيلَ، فَأَخَذَتِ آمراًتُهُ تَسْتَعْطِفُهُ، فَقَالَتْ لَهُ: لاَ تَقْتُلُهُ عَسَى أَنْ يَكُونَ قُرَّةَ عَيْنِ لِي وَلَكَ، وَقَدْ يَنْفَعُنا أَو نَتَجِدُهُ وَلَداً وَنَتَبَنَّاهُ، لأَنَّها لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ. فَقَالَ فِرعُونُ إِنَّهُ قُرَّةُ عَيْنِ لَكِ لاَ لِي. فَكَانَ كَذَلِكَ، وَلَمْ يَكُونُوا يَدُرُونَ مَا أَرَادَهُ اللهَ مِنِ آلتِقَاطِهِمْ إِيَّاهُ مِنَ الحِكْمَةِ العَظِيمَةِ البَالِغَةِ الدَّالةِ عَلَى قُدْرَتِهِ تَعْيَى مَنْ الحِكْمَةِ العَظِيمَةِ البَالِغَةِ الدَّالةِ عَلَى قُدْرَتِهِ تَعْيَالَى، وَلُطْفِهِ فِي تَهْيئةِ الأسْبَابِ لِمَا يُرِيدُ (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ).

قُرُةُ عَيْنٍ .. مَسَرَّةٌ وَفَرَحُ.

#### (فَارِغاً)

( ( أ ) - يُخبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ أُمَّ مُوسَى لَمَّا ذَهَبَ وَلَدُهَا مَعَ المَاءِ أَصْبَحَ قَلْبُهَا خَالِيًا مِنْ كُلِّ أَمر مِنْ أُمُورِ الدُّنيا إِلّا مِنَ التَّفْكِيرِ فِيهِ، وَكَادَتْ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِها وَحُزْيْهَا أَنَّ تُعْلِنَ أَنَّ وَلَدَهَا ذَهَبَ مَعَ المَاءِ وَأَن تُخبِرَ بِحَالِها، ليَحُولُ مِنَ اللهِ تَعْلَى قَلْبِهَا، لِتَكُونَ مِنَ لولا أَنَّ اللهِ تَعَالى ثَبَّتُها، وَصَبَّرَهَا، وَرَبَطَ عَلَى قَلْبِهَا، لِتَكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ المُصَدِّقِينَ بأَنَّ وَعَدَ اللهِ حَقِّ، وَأَنَّهُ سَيَرُدُهُ عَلَيها.

فَارِغاً .. خَالِياً مِنْ كُلِّ مَا سِوَى مُوسَى .

لْتُبْدِي بِهِ \_ لَتُصَرِّح بأنَّ آبنَها ذَهَبَ مَعَ المَاءِ لِشِدَّةِ وَجْدِها عَلَيه.

رَبَطْنَا ـ بِالعِصْمَةِ والصَّبْرِ والتَّثْبِيتِ.

(١١) ـ فَقَالَتْ لاَبْنَتِها: قُصِّي أَثْر أُخيكِ، وَتَتَبَّعِي خَبَرَهُ، فَخَرَجَتْ لِلْذَلِكَ، فَبَصُرَتْ بهِ عَنْ بُعدٍ بينَ يَدي جَواري آل فِرْعَون، وَهي تَتَجَنَّبُ ظُهُورَ أُمرِها، وَكَانَتْ تَنْظُر إليه وَكَانَّهَا لاَ تُريدُ ذَٰلِكَ (عَنْ جُنُبٍ)، وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ بِأَنَّها أُخْتُهُ، وَأَنَّها كَانَتْ تَقُصُّهُ، وَتَتَعَرَّفُ حَالَهُ.

قُصّيهِ \_ ٱتَّبَعِي أَثْرَهُ وَتَعَرَّفي خَبَرَهُ.

عَنْ جُنُبٍ \_ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ \_ أَوْ مِنْ مَكَانٍ بعيد.

#### (نَاصِحُونَ)

(١٢) - وَلَمَّا آسْتَقَرَّ مُوسَى في دَارِ آل فِرْعَونَ، عَرَضُوا عَلَيهِ الْمَراضِعُ فَلَمْ يَقْبُلُ أَن يَرْضَعَ مِنْ ثَدْي آمراً قِينَهُنَّ، فَخَرجُوا بِهِ إلى السُّوقِ لَعَلَّهُم يَجُدُونَ آمراً قَ تَصْلُحُ لِإِرضَاعِهِ، فَلَمَّا رَأَتُهُ أَحْتُهُ في أَيدِيهِمْ عَرَفَتُهُ وَلَم يَشْعُرُوا بِها، فَقَالَتْ لَهُمْ: هَلْ تُريدُونَ أَنْ أَذَلَكُمْ عَلَى أُهلَا رَبَتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُم وَهُمْ لَهُ حَافِظُونَ؟ فَلَاهَبُوا مَعَهَا إلى أُمَّهَا، فَاعْطَتُهُ ثَلْدَيهَا فَالتَقَمَهُ، فَقَرِحُوا بذلك، وَبَشَرُوا آمْراَةً فِرْعُونَ، فَاسْتَدعَتْ فَاعْطَتُهُ ثَلْدَيهَا فَالتَقَمَهُ، فَقَرِحُوا بذلك، وَبَشَرُوا آمْراَةً فِرْعُونَ، فَاسْتَدعَتْ أَمَّ مُوسَى، وأحسَنَتْ إليها، وَهِي لا تَعرف أَنَّها أَمُهُ، ثُمَّ سَأَلَتُها أَنْ تُعرف أَنَّها إلَّ لَهَا رَوْجاً وَأُولَاداً، تُقِيمَ عِندَهَا لَتُرضِعَهُ، وَأَجْرَلَتْ لَهَا فَسَمَحَتْ لَها آمراَةً فِرعُونَ بَأَنْ تَأْخُذَهُ إلى بَيتِها لِتُسْرْضِعَهُ، وَأَجْرَلَتْ لَهَا فَسَمَحَتْ لَها آمراَةً فِرعُونَ بَأَنْ تَأْخُذَهُ إلى بَيتِها لِتُسْرُضِعَهُ، وَأَجْرَلَتْ لَهَا لَاللَّهُ الْمُاءَ لَهُا أَمُوا الْمَرَاقُ فَرْعُونَ بَأَنْ تَأْخُذَهُ إلى بَيتِها لِتُسْرِضِعَهُ، وَأَجْرَلَتْ لَهَا الْمَاقَاقُ لَعَلَاءً لَهَا آمَراةً فِرعُونَ بَأَنْ تَأْخُذَهُ إلى بَيتِها لِتُسْرِضِعَهُ، وَأَجْرَلَتْ لَهَا

#### (فَرَدَدْنَاهُ)

(١٣) - فَرَجَعَتْ أَمُّ مُوسَى بِوَلَدِهَا رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، قَدْ أَبِدَلَهَا الله بِخَوْفِها عَلَيهِ أَمْناً، وَأَقَرَّ عَيْنَها فَلَا تَحْزَنُ لِفِرَاقِهِ، ولِتَزْدَادَ عِلْماً بأَنَّ مَا وَعَدَهَا بِـهِ رَبُّها، مِنْ رَدِّ وَلَدِها إلِيها، هُوَ وَعْدُ حَقِّ، وَاللهُ لا يُخْلِفُ وَعْـدَهُ، وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ حِكْمَةَ اللهِ فِي أَفْعَالِهِ، وعَوَاقِبَها المَحْمُودَةَ، فَرُبِّمَا وَقَعَ الأَمْرُكَرِيهاً إلى النَّفُوسِ، وَعَاقِبَتُهُ حَمِيدَةً.

#### (آتَيْنَاهُ)

(١٤) - وَلَمَّا بَلَغَ مُوسَى رُشْدَهُ، وَبَلَغَ حَدَّ الرَّجُولَةِ، وآسْتُكُمَلَ قُـوتهُ البَدَنِيَّةَ، آتـاهُ الله العِلْمَ والحِكْمَةَ، وَلهٰذا جَزَاءُ المُحْسِنينَ عِنْدَ رَبِّهِمَ، الذِينَ يُطِيعُونَ أَمْرَهُ.

بَلَغَ أَشُدَّهُ \_ بَلَغَ مَبْلَغَ الرُّجُولَةِ .

اسْتَوَى ـ آعتَدَلَ عَفْلُهُ وكَمُلَ.

#### (فَاسْتَغَاثَهُ) (الشَّيْطَانِ)

(١٥) - وَدَخَلَ مُوسَى مَدِينَةَ مِصْرَ في وَقتِ كَانَتْ خَاليَةً فِيهِ مِنْ أَهْلِهَا (وَقِيلَ إِنَّهُ دَخَلَ (وَقِيلَ إِنَّهُ دَخَلَ (وَقِيلَ إِنَّهُ دَخَلَ (وَقِيلَ إِنَّهُ دَخَلَ بَعْدَ الغُروبِ بَعَدَ أَنِ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنْ أَعَمَالِهِمْ إِلَى بُيُويَهِمْ)، فَوَجَدَ رَجُلَينِ يَقْتَيْلَانِ وَيَتَضَارَبَانِ أَحَدُهُما إِسْرائِيليٍّ (مِنْ شِيعَتِهِ) والآخَرُ قِبْطِيُّ (مِنْ شِيعَتِهِ) والآخَرُ قِبْطِيُّ (مِنْ شِيعَتِهِ) والآخَرُ قِبْطِيُّ (مِنْ غَدوّي) فَاسْتَغَاثَ الإِسْرائِيليُّ بمُوسَى، فَضَرَبَ مُوسَى القِبْطِيُّ

الله ﴿ وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ

ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتُ هَلَ أَدُلُّكُوْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُلُونَدُ، لَكُمُّ مَوَهُمُ لَهُ، نَصِحُونَ

﴿ فَرَدَدُنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَلَىٰ نَقَرَّعَيْنُهُ اللهِ عَلَىٰ نَقَرَّعَيْنُهُ اللهِ وَلَا تَحْدَاللهِ حَقْ وَلَاكِنَّ وَلَاكِنَّ وَعَدَاللهِ حَقْ وَلَاكِنَّ وَلَاكِنَّ اللهِ حَقْ وَلَاكِنَّ اللهِ حَقْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَانَيْنَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و حُكُمًا وَعِلْمُأْ وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ

وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدُ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَئِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَئِهِ وَهَلْدَا مِنْ عَدُوّهِ \* فَأَسْتَغَثَمُ ٱلَّذِي مِن شِيعَئِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَ

فَوَكَزَهُ وَمُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَمَعِنْ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَامِ السَامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ

الكَوْبَ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ

المُكَ فَأَصِّبَ فِ الْمَدِينَةِ خَابِفَا يَرَقَبُ الْمَدِينَةِ خَابِفَا يَرَقَبُ الْمَدِينَةِ خَابِفَا يَرَقَبُ الْمَدِينَةِ خَالِاً لَأَمْسِ فَا يَشْتَصْرَهُ وَبِاللَّا مُوسَى إِنَّكَ لَا يَشْتَصْرِخُهُ وَقَالَ لَهُ وَمُوسَى إِنَّكَ لَا لَعُويِّ مُّبِينٌ لَا لَعُويِّ مُّبِينٌ اللَّهُ الْعَوْيِ مُّ مُبِينٌ اللَّهُ الْعَوْيِ مُّ مُبِينٌ اللَّهُ الْعَوْيَ مُّ مُبِينٌ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِيلُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ

اللُّهُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشُ بِٱلَّذِي هُوَ الْ

عُدُوُّ لَهُ مَاقَالَ يَكُوسَيَ أَتُرِيدُ ﴿

أَن تَقْتُلَنِي كُمَا قَنُلْتَ نَفْسُا بِٱلْأَمْسِ ۗ

إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي

بُجْمِع يَدِهِ، أَوْ بِعَصاً كَانَتْ فِي يَدِهِ (فَوَكَزَهُ) فَقَضَى عَليهِ. فَقَالَ مُوسَى: هٰذا الَّذِي حَدَثَ هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ وَتَزْيِينِهِ، وَهُـوَ العَدُوُّ المُبِينُ للإنسَانِ، فَينبَغي الحَذَرُ مِنْهُ.

وَكُزَهُ \_ ضَرَبَهُ بِجمْع ِ يَدِهِ فِي صَدْرِهِ.

(١٦) ــ فَاسْتَغَفَرَ مُوسَى رَبَّهُ، وَقَالَ إِنَّهُ ظَلَمَ نَفْسَهُ بِقَتْلِهِ الرَّجُلَ، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ ذَنْبَهُ، وَعَفَا عَنْهُ. والله هُوَ الغَفُورُ لِذُنُوبِ عِبَادِهِ، الرَّحيمُ بِهِمْ.

(١٧) - ثُمَّ قَالَ مُوسَى: رَبِّ بِما جَعَلْتَ لِي مِنَ الجَاهِ وَالعِزِّ، وَبِما أَنْعُمْتَ عَلَيَّ بِعَفْوِكَ عَنْ قَتْلِ هٰذِهِ النَّفْسِ، لأَمْتَنِعَنَّ عَنْ مِثْلِ هٰذا الفَّعْلِ، وَلَنْ أَكُونَ عَوْناً لِلمُجْرِمِينَ آلكَافِرِينَ بِكَ، المُخَالِفينَ لأَمْرِك، وَلَنْ أَظُوهِمَهُمْ عَلَى الإِثْمِ والعُدْوانِ.

ظَهِيراً لِلمُجْرِمِينَ \_ مُعِيناً لَهُمْ.

(خَائِفاً)

(١٨) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ مُوسَى لَمَّا قَتَل القِبْطِيَّ أَصِبَحَ خَائِفاً مِنْ مَعَرَّةِ مَا يَكُونُ مِنْ هٰذَا الْأَمْرِ (يَتَرَقَّبُ)، وَصَارَ يَتَحَسَّسُ الْخَبَارَ، وَيَسْأَلُ عَمَّا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ فِي مَوْضُوع قَتلِ القِبْطِيِّ، فَمَرَّ فِي بَعض الطُّرُقِ، فإذا بالرَّجُلِ الإِسْرائيليِّ اللذي استنْصَرَهُ بالأمس عَلَى ذَلِكَ القُبطيِّ، يُقَاتِلُ رَجُلاً قِبطِياً آخرَ ويُخَاصِمُه، فلمَّا مَرَّ بِهِ مُوسَى السَّتَصْرَخُهُ الإِسْرائيليُّ الذي الْسَلامُ لَو بَهُ مُوسَى السَّتَصْرَخُهُ الإِسْرائيليُّ طَالِباً عَوْنَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: إِنَّكَ لَرجلٌ ظَاهِمُ النَّرِ النَّرِ الشَّرِ.

يَتُوَقَّبُ \_ يَتَوقَّعُ المَكْرُوهَ.

يَسْتَصِرخُهُ \_ يَسْتَغِيثُ بِهِ مِنْ بُعْدٍ.

إِنَّكَ لَغَوِيُّ - ضَالَ عَن الرَّشَدِ .

#### (یَا مُوسَى)

(١٩) - ثُمَّ عَزَمَ مُوسَى عَلَى البَطْشِ بِذَلِكَ القِبْطِيَّ، فَظَنَّ الإسرائِيليُّ لِجُبِنِهِ، أَنَّ مُوسَى إِنَّما يُريدُ أَنْ يَبْطِشَ بِهِ هُوَ، وَذَلِكَ بَعدَما سَمِعَهُ مِنهُ مِنَ التَّقرِيع، فَقَالَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ: يَا مُوسَى أُتريدُ أَنْ تَقْتُلْنِي كَمَا قَتَلْتَ ذَلِكَ القَبْطِئَ يَومَ أُمس ؟

ٱلْأَرْضِ وَمَاتْرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ

وَجَاءَ رَجُلُّ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَى إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ

(ألَّ) فَخَرَجَ مِنْهَا خَآفِفًا يَتَرَقَبُ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ

وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَذْیَکَ قَالَ عَسَیٰ رَبِّت أَن یَهْدِینِی سَوَآءَ اَلسَّکِیدِلِ

فَلَمَّا سَمِعَ القِبْطِيُّ هٰذا القَولَ ذَهَبَ بهِ إلى فِرعَونَ يَشْكُو مُوسَى، فَآشْتَدُّ حَنَّقُ فِرعَونَ عَلَى مُوسى، وأُرسَلُ الذَّبَاحِينَ إليهِ لِيقتُلُوهُ. يَبْطشَ \_ يَأْخُذَ بِقُوَّةً وَعُنْفِ.

# (أَقْصَى) (يَا مُوسَى) (النَّاصِحِينَ)

(٢٠) - وَجَاءَ رَجُلٌ مُؤمِنٌ مِنْ آلَ فِرْعَونَ يَكُتُمُ إِيمَانَهُ، يَعْرِفُ مُوسَى، وَقَدْ سَمِعَ مَا دَارَ مِنْ حَديثٍ بَينَ كُبَراءِ الدُّولَةِ (المَلاَ)، فِي حضْرةِ فِرعَونَ، وأَنَّ فرعَونَ أَرْسَلَ إِلَى مُوسَى مَنْ يَأْتِيهِ بِهِ، فَخَالَفَ الرَّجُلُ الطَّرِيقَ الذي ذَهَبَ فِيهِ رُسُلُ فِرْعَونَ، وأَسْرَعَ مِنْ طريقٍ آخر أَقْرَبَ، فالتَقَى بمُوسَى، فقالَ لهُ إِنَّ فِرعَونَ وكُبَراءَ رِجَالِ دَوْلَتِهِ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ فالتَقَى بمُوسَى، فقالَ لهُ إِنَّ فِرعَونَ وكُبَراءَ رِجَالِ دَوْلَتِهِ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ قَلْكَ، جَزَاءَ مَا قَتَلْتَ ذٰلِكَ القِبْطِيِّ، فَآخرُجْ مِنَ البَلَدِ، وآنْجُ بِنَفْسِكَ فَأَنَا نَاصِحٌ لَكَ، مُخلِصٌ في نَصِيحتِي.

يَسْعَى ـ يُسرِعُ فِي المَشْي ِ. يَأْتَمِرُونَ بِكَ ـ يَتَشَاوَرُونَ فِي شَأْنِكَ.

(خَائِفاً) (الظَّالِمِينَ)

(٢١) - فَخْرَجَ مُوسَى مِنْ مَدِينةِ فِرْعَونَ وَحْدَهُ، يَتَلَقَّتُ خَوْفَ أَنْ يُدْرِكُوهُ، وَهُوَ لَمْ يَأَلُفُ مِثْلَ تِلْكَ المَشَاقَ، فَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ مِنْ فِرْعَوْنَ وَجَمَاعَتِهِ (القَومِ الظَّالِمِينَ)، فَلاَ مَلْجَأَ لِلمُضْطَرِّ إِلَّا إِليهِ تَعَالَى.

(۲۲) ـ ولَمَّا سَلَكَ الطَّرِيقَ المُوصِلَ إلى مَـدْيَنَ (وهيَ بَلْدَةٌ قَرِيبَةٌ مِنَ العَقَبَةِ) فَرِحَ بِذَلِكَ، وَقَالَ عَسَى أَنْ يَهْدِينِي رَبِّي إلى الطَّرِيقِ الأَقُومِ، فَفَعَلَ الله ذَلِكَ وَهَدَاهُ.

تِلْقَاءَ مَدْيَنَ \_ نَحْوَ مَدْيَنَ، وَجِهَتهَا.

سَواءَ السَّبِيل ـ الطَّريقَ الوَسَطَ الذي فيهِ النَّجَاةُ.

(٢٣) ـ فَلَمَّا وَصَلَ مُوسَى إلى مَدْيَنَ وَرَدَ مَاءَهَا، وَكَانَ لَهُا بِثُرُ يَرِدُهَا رُعَاةُ الْمَاشِيةِ، فَوَجَدَ جَمَاعَةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ إَنْعَامَهُمْ وَوَجَدَ آمْراَتَينِ تَكُفُكِفَانِ غَنَمَهُمَا أَنْ تَرِدَ مَعَ أُولِئِكَ الرَّعَاةِ (أَيُ تَذُودانِ غَنَمَهُمَا عَنِ الوُرُودِ) لِثلا يَتُوذِيهُمَا أُحد، فَرَقَ لَهُمَا قَلْبُ مُوسَى عَلَيهِ السَّلاَمُ، وَسَأَلهُمَا لَوُرُودِ) لِثلا يَتُوذِيهُمَا أُحد، فَرَقَ لَهُمَا قَلْبُ مُوسَى عَلَيهِ السَّلاَمُ، وَسَأَلهُمَا لِمَاذَا لا تَردَانِ مَعَ النَّاسِ ؟ فَقَالَتَا: إِنَّهُمَا لاَ تَسْتَطِيعَانِ مُزَاحَمَةَ الرُّعَاةِ، لِلنَّاكِ فَإِنَّهُمَا تُنْتَظِرانِ حَتَّى يَخِفَ الزُّحَامُ عَلَى البِثْرِ، وَيَذْهِبَ الرُّعَاةِ، لِنَواشِيهِمْ (يُصْدِرَ الرَّعَاءُ)، وَحِينَيْذٍ تَسْتَطِيعَانِ سَقْيَ أَغَنَامِهِمَا، وَهُمَا لَيْسَ

لَهُمَا قَرِيبٌ ذَكَرٌ يَسْتَطِيعُ القِيَامَ بِمهمَّةِ السَّقْيِ ، وَأَبُوهُمَا شَيخٌ كَبيرٌ لا يَحْتَمِلُ مِثْلَ هذهِ المَشَقَّةِ، لِذَلِكَ تَقُومَانِ هُمَا بِهَا.

تَذُودَانِ \_ تُمْنَعَانِ أَغْنَامَهُمَا عَنْ وُرُودِ المَاءِ.

مَا خَطْبُكُمَا مِا شَأْنُكُمَا وَمَا مَطْلُوبُكُمَا.

يُصْدِرَ الرِّعَاءُ \_ يَنْصَرِفَ الرُّعَاةُ بِمَوَاشِيهِمْ عَنِ المَاءِ.

(٢٤) - فَتَـولَّى مُوسَى السَّقْيَ لَهُمَا، ثُمَّ جَلَسَ إِلَى ظِلَّ شَجَـرَةٍ هُنَـاكَ يَسْتَرِيحُ، وَقَالَ: رَبِّ إِنِّي لَمُحْتَاجٌ إِلى شَيءٍ تُنْزِلُهُ إِلَيَّ مِنْ خَزَاثِنِ جُودِكَ وَكَرَمِكَ.

(وَقَالَ آبنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ مُوسَى آفْتَقَرَ إِلَى شِقِّ تَمْرَةٍ، وَلَصِقَ بَطْنُهُ بِظَهْرِهِ مِنْ شِدَّةِ الجُوعِ ، ۚ فَجَاءَهُ الفَرَجُ مِنَ اللهِ تَعَالَى).

#### (إحْدَاهُمَا) (الظَّالِمِينَ)

(٢٥) - وَلَمَّا رَجَعَتِ الْمَرَأْتَانِ إلى أَبِيهِمَا بِالغَنَمِ سَرِيعاً عَلَى غَيرِ عَادَتِهِما، سَأَلُهُما عَنْ خَبرِهِما، فَقَصَّنَا عَليهِ مَا فَعَلَهُ مُوسَى عَليه السَّلام، فَبَعَثَ إحدَاهُما لِتَدْعُوه إليه. فَجَاءَتُهُ تَمْشِي عَلَى آسْتِحياءِ (أَيْ وَهي مُسْتَحْيِيةٌ مُتَسَتِّرةٌ) فَقَالَتْ لَهُ مُتَأَدِّبةً في حَدِيثَها، لِكَيلا يَظُنَّ فِيها السُّوءَ: إنَّ أَباهَا يَدْعُوهُ لِيُكَافِئهُ عَلَى مُسَاعَدَتِهِ لابنَتيهِ في سَقْي الغَنَم، فَسَارَ أَمَاهَا، وَهِي تَسِيرُ خَلْفَهُ، حَتَّى أَتِيا إلى أَبيها.

وَلَمًا قَصَّ عَلِيهِ مُوسَى قِصَّةَ هَرَبِهِ مِنْ فِرْعَونَ، قَـالَ الرَّجُـلُ (وَقِيلَ إِنَّـهُ شُعَيْبُ عَلِيهِ السَّلامُ): لاَ تَخَفْ فَقَدْ نَجَوتَ مِن فِرْعَونَ وَقَومِهِ الظَّالِمينَ، لأنَّ فِرعَونَ لاَ سُلْطَانَ لَهُ في هٰذِهِ الأَرض .

# (إحْدَاهُمَا) (يَا أَبَتِ) (اسْتَأْجِرُهُ) (اسْتَأْجَرْتَ)

(٢٦) - فَقَالَتْ إِحدَى آبِنَتَي ِ الرَّجُلِ لَأْبِيهـا: يَا أَبْتِ آسْتَأْجِرْهُ لِـرَعي ِ الغَنَم ِ، فَهُوَ خُيرُ مَنْ يُسْتَأْجَرُ لِمِثْل ِ هٰذِهِ المهمَّةِ فَهوَ قَويًّ أَمينُ.

(وقِيلَ إِنَّ أَبَاهَا سَأَلَها: وَكَيفَ عَرَفْتِ أَنَّهُ قَرِيٌ أَمِينُ؟ فَقَالَتْ أَمَّا إِنَّهُ قَوِيُ فَقَدْ رَفَعَ صَخْرَةً تُغَطِّي فُوهَة البِنْرِ وَحْدَهُ، وَهِيَ لا يُطِيقُ رَفْعَهَا عَشَرَةُ رِجَالٍ. وأمَّا إِنَّهُ أَمِينُ فَقَدْ طَلَبَ مِنِي أَنْ يَتَقَدَّمَنِي فَإِذَا آخَتَلَفَتِ الطَّرِيقُ حَذَفْتُ لَهُ بِحَصَاةٍ يَعْلَمُ بِهَا كَيفَ الطَّريقُ وذٰلِكَ لِكَيلا يَسِيرَ وَرَاءَهَا، وَيَنْظُرَ إلى جسْمِهَا).

﴿ فَسَقَىٰ لَهُ مَاثُمَّ تَوَكَّنَ إِلَى ٱلظِّلِّ فَ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَاۤ أَنزَلْتَ إِلَّ مِنْ خَيْرِفَقِ يُرُّ

﴿ فَهَاءَ ثُهُ إِحْدَنَهُمَا تَمْشِى عَلَى السَّتِحْيَاءِ قَالَتَ إِنَّ أَبِي السَّتِحْيَاءِ قَالَتَ إِنَّ أَبِي الْمَعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ النَّافَلُمَّا حَاءَهُ, وَقَصَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَّ عَلَيْهِ الْفَطْلِمِينَ الْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ الْمَعَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ الْمَعَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ الْمَعَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ الْمَعْوَتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ الْمَعْوَتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ الْمَعْوَتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ الْمَعْوَلِيمِينَ الْمَعْوَلِيمِينَ الْمَعْوَلِيمِينَ الْمَعْوَلِيمِينَ الْمَعْوَلِيمِينَ الْمَعْمَالِيمِينَ الْمَعْوَلِيمِينَ الْمَعْوَلِيمِينَ الْمَعْوَلِيمِينَ الْمَعْوَلِيمِينَ الْمَعْوَلِيمِينَ الْمَعْوَلِيمِينَ الْمَعْوِيلِيمِينَ الْمُعْلِيمِينَ الْمُعْلِيمِينَ الْمُعْلِيمِينَ الْمَعْمِينَ الْمُعْلِيمِينَ الْمَعْلَى الْمُعْلِيمِينَ الْمُعْلِيمِيمِينَ الْمُعْلِيمِينَ الْمُعْلِيمِينَ الْمُعْلِيمِينَ الْمُعْلِيمِينَ الْمُعْلِيمِينَ الْمِينَا الْمِينَا الْمُعْلِيمِينَ الْمُعْلِيمِينَ الْمُعْلِيمِينَ الْمُعْلِيمِينَ الْمُعْلِيمِينَ الْمُعْلِيمِينَ الْمُعْلِيمِينَ الْمُعْلِيمِينَ الْمُعْلِيمِينَ الْمُعِلَى الْمُعْلِيمِينَ الْمِينَ الْمُعْلِيمِينَ الْمُعْلِيمِينَ الْمِيلِيمِينَ الْمُعْلِيمِينَ الْمُعْلِيمِينَا الْمُعْلِيمِينَ الْمِعْلَيْمِينَا الْمُعْلِيمِينَ الْمُعْلِيمِينَ الْمُعْلِيمِينَا

الله قَالَتْ إِحُدَنْهُمَا يَتَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قَالَ إِنّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى اَبْنَتَى هَنتَيْ عَلَى أَن تَأْجُرَفِ ثَمَنِي حِجَجَ فَإِنْ أَتَّمَمْتَ عَشْرَا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِت إِن شَاءَ ٱللّهُ مِن الصّيلِمِينَ

الَّهُ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِيْنَكَ أَيَّمَا الْهِ الْهَالْفَ أَيَّمَا الْهَا الْهَا الْهَا الْهَا الْهَا أ الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُدُونَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ إِلَّا

فَلَمَّا قَضَىٰمُوسَى الْمُثَوِّنِا الْمُثَوِّنِا الْمُثَوِّنِا الْمُحَلِّوْ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَسَكُ الْمُحَلِّوْ الْمُلُوبِ الطُّورِ نِنَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ الْمُحُثُولُ إِنِّ عَالَسَتُ نَارًا لَعَلِّي المُحُثُولُ إِنِّ عَالَسَتُ نَارًا لَعَلِّي المُحُثُولُ إِنِّ عَالَسَتُ نَارًا لَعَلِّي المُحَدُّولُ الْمُحَدِّدُ وَالْمُحَدِّدُ وَالْمُحَدُّدُ وَالْمُحَدِّدُ وَالْمُحَدِّدُ وَالْمُحَدِّدُ وَالْمُحَدِّدُ وَالْمُحَدِّدُ وَالْمُحَدِّدُ وَالْمُحَدِّدُ وَالْمُحَدِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُحْدِينَ الْمُعْلِقُ وَالْمُحْدُونُ وَلَعْلَمُ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعْلِينَا وَالْمُعْلِقُ وَلَامُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَلَامُعُلِمُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَلَامِنَا وَالْمُعْلِقُ وَلَامِهُ وَلَامِنَا وَالْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلَامِ الْمُعْلِقُ وَلَامِنَا وَالْمُعْلِقُ وَلِمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَلِمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَلِمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَلِمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَلِمُعْلِقُولُ وَلِمُعْلِقُ وَالْمُعِلِقُولِ وَالْمُعْلِقُ وَلِمُ الْمُعْلِقُ وَلِمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَلِمُعْلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَلِمُعْلِقُ وَلِمُعِلَّا وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَلِمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَلِمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَلِمُعِلَّا وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلَّالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَّالُولُولُولُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ و

فَلَمَّا أَتَىٰهَانُودِئ مِن شَلطِي ﴿ الْوَادِالْأَيْمَنِ فِى الْلُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن

(هَاتَيْن) (ثَمَانِي) (الصَّالِحِينَ)

(۲۷) - فَقَالَ الرَّجُلُ لِمُوسَى: إِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَهُ إِحْدَى آبِنَتِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ مَهْرُهَا أَنْ يَعْمَلَ مُوسَى لَديهِ، فِي رَعْي الغَنَم، مُدَّةَ ثَمانِي سَنُوات، فَإِنْ تَبَرَّعَ مُوسَى بالعَمَلِ سَنَتِينِ أَخْرَيَيْنِ فَذَلِكَ إحسَانٌ مِنْهُ، وإلاّ فَفِي الثَّمَانِي كِفَايَةُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّهُ لا يُريدُ أَنْ يَشُقَّ عَلِيهِ فَرْضِ أَطْوَل الأَجَلَين، وَلا أَن يُوذِيَهُ، وَلا أَنْ يُمَارِيهُ، وإنَّهُ سَيَجِدُهُ مِنَ الصَّالِحِين الذينَ يَتَقَيِّدُونَ بِشُرُوطِهِمْ وَعُهُودِهِمْ إِنْ شَاءَ الله .

تَأْجُرَنِي ـ تَكُونَ لِي أُجِيراً فِي رَعْي ِ الْأَغْنَامِ ِ.

حِجْج ِ ـ سِنينَ.

(عُدُوَانَ)

(٢٨) - فَقَالَ مُوسَى لِصِهْرِهِ: الأَمرُ كَمَا قُلْتَ مِنْ أَنَّكَ اسْتَأْجَرْتَنِي عَلَى ثَمَانِي سِنِينَ، فَإِنْ أَتَمَمْتُ عَشْراً مِنَ العَمَلِ فَذَلِكَ تَطَرُّعُ مِنِي، وَأَنَا مَتَى عَبِلْتُ أَقُلُ الشَّرْطَ، وَلَا حَرَجَ عَلَيْ أَنِي مِنَ العَهْدِ، وَحَقَّقْتُ الشَّرْطَ، وَلا حَرَجَ عَلَيْ فِي ذَلِكَ (فَلاَ عُدُوانَ عَلَيُّ)، ثُمَّ تَوَكُلا عَلَى اللهِ، تَأْكِيداً للعَقْدِ.

(وَيَقُولُ آبْنُ عَبَاسٍ : إِنَّ مُوسَى قَضَى عَشْرَ سِنينَ عِنْدَ الرَّجُلِ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ إذا قَالَ فَعَلَ).

(آنس) (آنستُ) (آتِيكُم)

(٢٩) - فَلَمَّا أَوْفَى مُوسَىٰ الأَجَلَ المُتَفَقَ عَلَيهِ، سَارَ بأَهْلِهِ مِنْ مَدْيَنُ بَاتَّجَاهِ مِصْرَ، لِزِيَارَةِ أَهلِهِ حِفْيَةً مِنْ فِرْعَوْنَ، فَسَلَكَ بِهِم فِي لَيلَةٍ مَطِيرَةٍ حَالِكَةِ الظَّلامِ، شَدِيدَةِ البَرْدِ، فَنَزَلَ مَنْزِلاً، فَجَعَلَ كُلُمَا أُوْرَى زَنْدَهُ، لا يَظْهَرُ مِنْهُ شَرَرٌ، فَتَعَجَّبَ. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ رَأَى نَاراً تُضِيءُ عَنْ بُعدٍ مِنْ جَانِبِ جَبَلِ الطُّورِ، فَقَالَ لأهلِهِ: آبقُوا حَيْثُ أَنْتُم (آمْكُتُوا)، حَتَّى مِنْ جَانِبِ جَبَلِ الطُّورِ، فَقَالَ لأهلِهِ: آبقُوا حَيْثُ أَنْتُم (آمْكُتُوا)، حَتَّى أَذْهَبَ إلى النَّارِ لَعَلِي أَسْأَلُ مَنْ عَلَيها مِنَ النَّاسِ عَنِ الطَّرِيقِ، أَوْ آتِيكُمْ بِهِ نَاراً تَسْتَذْفِئُونَ بِهَا.

آنَسَ - أَبْصَرَ بِوُضُوحٍ.

جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ ـ عُودٍ فيهِ نَارٌ، بِلاَ لَهَبٍ.

تَصْطَلُونَ - تَسْتَدْفِئُونَ بِهَا مِنَ البَرْدِ.

(أَتَاهَا) (شَاطِيءِ) (الْوَادِي) (الْمُبَارَكَةِ) (يَا مُوسَى) (الْعَالَمِينَ) (٣٠) - فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى النَّارَ آلتِي أَبْصَرَهَا عَنْ بُعْدٍ نُودِي مِنْ جَانِبِ الوَدي، (مِمَّا يَلِي الجَبَلَ عَنْ يَمِينِهِ، مِنْ نَاحِيَةِ الغَرْبِ، كَمَا جَاءَ في آيةِ

يُكُمُوسَينَ إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ آلعككمين

إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ

ا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهُ تَزُّكُأُنَّهَا جَآنٌّ وَلَّى مُدَّبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُمُوسَىٓ أَقِبِلُ وَلَا تَحَفَّ الْ

> السَّلُكُ يَدَكَ فِي جَيْدِكَ تَغَرُّجُ بيضاء مِنْ غَيْرِسُوءِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهِبُ

فَذَانِكَ بُرُهِكَنَانِ مِن رُّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعُونِ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَيْسِقِينَ

اللهُ عَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقَدُّكُون

(رآهًا) (يَا مُوسَى) (الأمِنِينَ)

(٣١) ـ ثُمَّ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى مُوسَى قَائِـلًا: أَلْقِ عَصَاكَ التِي هِيَ فِي يَــدِكَ اليُّمْنَى، فَأَلْقَاهَا فإذا هِيَ تَهْتَزُّ بِحَرَكَةٍ سَرِيعَةٍ كَأَنُّهَا جَانٌّ مِنَ الحَيَّاتِ، فَخَافَ مُـوسَى وَوَلِّي مُـدْبـراً، وَلَمْ يَلْتَفِتْ (وَلَمْ يُعَقِّبْ)، فَقَـالَ لَـهُ اللَّهُ تَعَالَى: ارجِعْ إلى المَكَانِ الذِي كُنْتَ تَقِفُ فِيه أُولًا، وَلاَ تَخَفْ فَلَنْ يُصِيبَكَ أَذَى مِنها فهيَ عَصَاكَ، أَردْنا أَنْ نُريَكَ فِيهـا آيَةً كُبـرَى، لِتَكُونَ

عَوْناً لَكَ حِينَما تَذْهَبُ إلى فِرعُونَ، وَتَدعُوهُ إلى عِبادَةِ اللهِ.

أُخْرى) \_ فَلَمَّا آقتَرَبَ مُوسَى وَجَدَ النَّارَ تَشْتَعِلُ فِي شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ فِي

لِحْفِ جبل ، مِمَّا يَلِي الوَادِي، فَوَقَفَ مُوسَى بَاهِتاً مُتَحَيِّراً في أُمرها،

فَنَادَاهُ رَبُّهُ: إِنَّ الذِي يُكَلِّمُكَ هُوَ اللهُ رَبُّكَ وَرَبُّ العَالَمِينَ، الفَعَّالُ لِمَا

فَرَجَعَ مُوسَى وَوَقَفَ حَيْثُ كَانَ يَقِفُ.

تَهْتَزُ ـ تَتَحَرَّكُ بِشِدَّةٍ واضْطِرابِ.

كَأَنُّهَا جَانٌ \_ حَيَّةٌ خَفِيفَةٌ فِي شُرْعَتِهَا وَحَرَكَتِها.

لَم يُعَقُّبْ \_ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى عَقِبَيهِ أَوْ لَمْ يَلْتَفِتْ.

(فَذَانِكَ) (بُرْهَانَانِ) (مَلَئِهِ) (فَاسِقِينَ)

(٣٢) ـ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمُوسَى: أَدْخِلْ يَدَكَ فَى فَتْحَةِ ثَوبِكَ عِنْدَ الصَّدر (جَيْبِكَ) فَإِنَّهَا سَتَخْرُجُ بَيْضَاءَ تَتَلَّالًا مِنْ غَيـر سُوءٍ وَلا مَرَض ، فَفَعَلَ فَخَرَجَتْ بَيْضَاءَ، ثُمَّ عَادَ فَأَدْخَلَهَا، فَعَادَتْ إلى خِلْقَتِهَا الْأُولَى. ثُمَّ أَمَرَهُ اللَّهَ تَعَالَى بِأَنْ يَضُمُّ إِلِيهِ جَنَاحَهُ (عَضُدَهُ ـ أَو يَدَهُ) إِذَا شَعَرَ بِخُوْفٍ فَيزُولَ الخَوفُ عَنْهُ .

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمُوسَى إنَّهُ جَعَلَ العَصَا حَيَّةً تَسْعَى، وَجَعَلَ يَـدَهُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيرِ سُوءٍ إِذا أَدْخَلُها فِي جَيبهِ، لِيَكُونَ ذَلِكَ آيةً وبُرهَاناً لَهُ مِنْ رَبُّه، عَلَى قُدْرَةِ الله تَعَالَى، وَعَلَى صِحَّةِ نُبُوَّةٍ مَنْ جَرَتْ هَاتَانِ الخَارِقَتَانِ عَلَى

ثُمَّ أَمَرُهُ اللَّهَ تَعَالَى بِأَنْ يَتَوجَّهَ بِهَاتَينِ الآيَتَيْنِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَومِهِ لِيَدْعُوهُمْ إلى عِبادَةِ اللهِ تَعَالَى، وإلى الإيمانِ بهِ، لأنَّهُمْ قَومٌ ظَالِمُونَ، فَاسِقُونَ، خَارِجُونَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ.

(٣٣) ـ فَقَالَ مُوسَى لِرَبِّهِ: إِنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ قَوْم ۚ فِرْعَوْنَ، وَهُوَ يَخَافُ إِنْ ذَهَبَ إليهمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ بِذَلِكَ الرَّجُلِ .

وَأَخِي هَـُـرُونُ هُوَأَفَصَحُ مِنِّى لِسكانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ يُكَذِّبُونِ

قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَجَعَلُ لَكُما سُلطَنَا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما أَبِتَا يَلِينَا أَنتُما وَمَنِ اتَبَعَكُما الْفَلِلُونَ

تُكُ فَلَمَّاجَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَدِيْنَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَاهَلَذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَا بِهَلَذَا فِيَ ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَنجَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونِ

# (هَارُونُ)

(٣٤) - وَكَانَ فِي لِسَانِ مُوسَى لُثَغَةً يَجِدُ مَعَها صُعُوبةً فِي التَّعبيرِ، فَقَالَ لِرَبِّهِ إِنَّ أَخَاهُ هَارُونَ أَفْصَحُ مِنْهُ لِسَاناً، ورَجا رَبَّهُ أَنْ يُرسِلَهُ مَعَهُ لِيتَولَّى التَّعبيرَ عنهُ، نَظراً لفَصَاحَتِهِ، وَلِيُصَدُّقَهُ ويُؤيِّدَهُ إِذَا كَذَّبُهُ فِرعَونُ وَقَوْمُهُ. رَدُّءًا - عَوْناً ومُؤيِّداً.

# (سُلْطَاناً) (بِآيَاتِنَا) (الْغَالِبُونَ)

(٣٥) - فَأَجَابَهُ اللهُ تَعَالَى إِنَّهُ سَيْقَرِّي أَمْرَهُ وَيُعِزُّ جَانِبَهَ بِأَحِيهِ هَارُونَ، فَيَجْعَلُهُ نَبِيًا كَمَا سَأَلَ، وَسَيَجْعَلُ لَهُمَا قُوةً وحُجَّةً قَاهِرَةً (سُلْطَاناً) فللا يَستَطيعُ فِرعَونُ وَمَلُؤهُ الاعتِدَاءَ عَلَيهمَا حِينما يُبَلِّغَانِهِمْ آيَاتِ رَبِّهِمْ. وَطَمْأَنَهُ تَعَالَى إِلَى أَنَّهُ وَاخَاهُ وَمَنْ آمَنَ لَهُمَا سَتَكُونُ الغَلَبَةُ لَهُمْ عَلَى فِرْعُونَ وَقَوْمِهِ.

سَنَثُدُّ عَضُدَكَ \_ سَنُقَوِّيكَ ونُعِينُكَ .

سُلْطَاناً - حُجَّةً أَوْ تَسَلُّطاً وَغَلَبَةً .

## (بِآیَاتِنَا) (بَیِّنَاتٍ) (آبَائِنَا)

(٣٦) - فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى وَهَارُونُ إلى فِرْعَونَ وَمَلَئِهِ، وَعَرَضَا عَلَيهِمْ مَا آتَاهُمَا اللهُ مِنَ المُعْجِزَاتِ البَاهِرَاتِ، والدَّلَالَاتِ الفَاهِرَاتِ على صِدْتِهِما، لَمْ يَجِدْ فِرْعَونُ وَمَنْ مَعْهُ مَا يَدْحَضُونَ بِهِ بَراهينَ اللهِ وَحُجَجَهُ، فَعَدَلُوا إلى العِنادِ والمُبَاهَتَةِ آستِكْبَاراً مِنْهُم عَنِ آتَبَاعِ الحَقِّ، فَقَالُوا: مَا هٰذَا الذِي جَاءَ بِهِ هٰذَا إِلَّا سِحْرُ مُفْتَعَلِّ وَمَصْنُوعٌ (مَفْتَرَى)؛ وَقَالُوا إِنهُم لَمْ يَسْمَعُوا فِيما تَنَاقَلُوهُ عَنْ آبائِهِم ِ الأَولِينَ أَنَّ أَحَداً عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ، وَلَمْ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً.

مُفْتَرَى ـ يَنْسُبُهُ إِلَى اللهِ كَذِباً.

### (عَاقِبَةُ) (الظَّالِمُونَ)

(٣٧) - فَأَجَابَهُمْ مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ بقولِهِ: إِنَّ رَبِي يَعْلَمُ أَنِّي جِئْتُ بِالْحَقِّ وَالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ تَعَالَى، فَهُوَ شَاهِـدُ عَلَى ذَلِكَ، وَهُـوَ يَعْلَمُ أَنَّ العَاقِبةَ الحَمِيدَةَ سَتَكُونُ لأُولِيَائِهِ وَأَنْبِيائِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِ، وأَنَّ الذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ بِكُفْرِهِمْ وَشِرْكِهِمْ لاَ يُفْلِحُـونَ أَبداً، وَلاَ يُـدرِكُونَ طُلْبَتَهُمْ وَبُعْيَتَهُمْ.

(يَا أَيُّهَا) (يَا هَامَانُ) (الْكَاذِبِينَ)

(٣٨) - كَانَ فِرِعَوْنُ يَدُّعِي الْأَلُوهِيَّة، وَقَدْ حَمَلَ قَوْمَهُ عَلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ، فَلَمَّا جَاءَهُ مُوسَى وَهَارُونُ يَدْعُوانِهِ إلى عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى، وَيُحَذَّرانِهِ عِقَابَهُ وَعَذَابَهُ إِنِ آسَتَمَرُّ فِي كُفْرِهِ وطُغَيانِهِ، أَخَذَ فِي المُكَابَرَةِ والمُعَانَدَةِ، وَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ مِنْ كِبَارٍ رِجَالٍ دَولِيهِ: إِنَّهُ لاَ يَعرفُ لقومِهِ إِلَّهَا غيرهُ هُو. وَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ مِنْ كِبَارٍ رِجَالٍ دَولِيهِ: إِنَّهُ لاَ يَعرفُ لقومِهِ إِلَها غيرهُ هُو. وَقَالَ لِمُسْجُونِينَ ﴾ (١) . ثُمُّ أَمرَ وَزيرَهُ هَامَانَ بأَنْ يُوقِدَ النَّارَ لِيَشُويَ الطَّينَ، المَسْجُونِينَ ﴾ (١) . ثُمُّ أَمرَ وَزيرَهُ هَامَانَ بأَنْ يُوقِدَ النَّارَ لِيَشُويَ الطَّينَ، وَيَجْعَلَ مِنْهُ آجُرًا لإِشَادَةِ قَصْرٍ شَامِخٍ لَهُ (صَرْحاً)، يَصْعَدُ إليهِ فِرْعُونُ لِيرِي إِلَّهَ مُوسَى مِنَ الكَاذِبِينَ فِيما يدَّعِيهِ مِنْ لِيرَى إِلَّهَ مُوسَى مِنَ الكَاذِبِينَ فِيما يدَّعِيهِ مِنْ لَيرَى إِلَّهَ مُوسَى مِنَ الكَاذِبِينَ فِيما يدَّعِيهِ مِنْ أَنْ لهُ إِلَها فِي السَّمَاءِ يَنْصُرُهُ ويُؤَيِّدُهُ، وَهُو الذي أَرْسَلَهُ إليهِ. وَكَانَ فِرْعُونُ يَرْمِي مِنْ هٰذَا القَوْلِ إِلَى تَخفِيفِ أَثُو الآياتِ التي جَاءَ بِها مُوسَى وَالْذَونُ، فَي نُفُوس رَعِيَّتِهِ.

صَرْحاً - قَصْراً أَوْ بِنَاءً عَالِياً مَكشوفاً.

(٣٩) ـ وَطَغَى فِرْعَونُ وَمَلَؤُهُ وَجُنُودُهُ فِي أَرْضِ مِصْرَ، وَتَجَبَّرُوا، وَأَكْثَرُوا فِيها الفَسَادَ، وآعتَقَدُوا أَنَّهُ لا قِيَامَةَ وَلا حَشْـرَ وَلاَ مَعَادَ، وَلاَ رَجْعَـةَ إلى اللهِ، وَلا حِسَابَ لَهُمْ عَلى عَمَلِهِم السَّيىءِ، وآعتِقَادِهِم الفَاسِدِ.

(فَأَخَذْنَاهُ) (فَنَبَذْنَاهُمْ) (عَاقِبَةُ) (الظَّالِمِينَ)

(٤٠) \_ فَجَمَعَ اللهُ تَعَالَى فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ، وأَغْرَقَهُمْ فِي البَحْرِ فِي صَبِيحَةِ وَاحِدَةٍ، وَلَعْرَة بِالآيَاتِ، كَيفَ كَانَ أَمُرُ وَاحِدَةٍ، وَلَمْ يُبْقِ مِنْهُمْ أَحَداً. فَانظُرْ أَيُّهَا المُعْتَبِرُ بِالآيَاتِ، كَيفَ كَانَ أَمْرُ هُؤلاءِ اللهَيْنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، وَهُذِهِ هِي عَاقِبَةُ الكُفرِ والظَّلْم.

فَنَبْذُنَاهُمْ فِي اليَّمِّ - أَلْقَيْنَاهُمْ وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي البَّحْرِ.

(جَعَلْنَاهُمْ) (أَيْمَةً) (الْقِيَامَةِ)

(٤١) - وَجَٰعَلَ اللهُ فِرْعَونَ وَقَوْمَهُ أَئِمَةً، يَقْتَدِي بِهِمْ أَهِلُ الْعُتُو والكُفْرِ والضَّلَالِ، فَهُمْ يَبْحَثُونَ عَنِ الشُّرُودِ والمَعَاصِي، التي تُلقِي بِصَاحِبِها في النَّادِ، وَكَذَلِكَ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى مَصِيرَ مَنْ يَتَبَعُهُمْ، ويَقْتَدِي بِهِمْ في النَّادِ، وَكَذَلِكَ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى مَصِيرِهِمْ في نَارِ جَهَنَّمَ، وَلاَ يَجِدُونَ أَحَداً يَنْصُرُهُمْ يومَ القِيَامَةِ مِنْ عَذَابِ اللهِ، فَيَجْتَمِعُ عَلَيهِمْ خِزْيُ الدُّنيا، مُتَصِلًا بِنُدُلُ الآخِرَةِ.

(١) سورة الشعراء، الآية: ٢٩.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيَّهُا الْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَنَهَمْنَنُ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحَ لَكِيِّ أَظِّيهُ إِلَى إِلَكِهِ مُوسَى وَإِنِّ لَأَظُنَّهُ وَمِنَ الْكَيْدِينَ

وَاسْتَكْبَرَهُوَوَجُمُنُودُهُ، فِ
الْأَرْضِ بِغَكِيرِ الْحَقِّ وَظَنُّواً
الْأَرْضِ بِغَكِيرِ الْحَقِّ وَظَنُّواً
النَّهُمْ إِلَيْمَنَا لَايُرْجَعُونَ

ا فَأَخَذْنَكُهُ وَجُنُودَهُ. فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْمِيِّمَ فَأَنظُرُ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلظَّلِلِمِينَ

﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةً يَكَمُّونَ إِلَى النَّارِّوَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ لَانُصَرُّونَ

وَأَتَّبَعْنَكُهُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنِيَا لَعْنَكَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ هُم مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ

وَلَقَدُ ءَ الْبَنَا مُوسَى ٱلْضِحَتَ بَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِى بَصَكَ إِيرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

﴿ وَمَاكُنتَ بِعَانِ الْغَرْبِيِّ إِذْ فَ فَضَيْنِ إِذْ فَ فَضَيْنَ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ فَ فَضَيْنَ الشَّنِهِ دِينَ فَي أَلْشَنِهِ دِينَ الشَّنِهِ دِينَ

(٤٢) ـ وَأَلْزَمَ اللهُ تَعَالَى فِرْعَونَ وَقَومَهُ في هٰذِهِ الدُّنيا خِزْياً وَطَرداً مِنْ رَحْمَتِهِ (لَعْنَةً)، ثُمَّ قَضَى عَلَيْهِمْ بِالبَوارِ والهَـلَاكِ، وسُوءِ الْأَحْـدُوثَةِ، وسَيُتْبِعُهُمْ لَعَنَةً أُخْرى يَومَ القِيامَةِ، وَيُذِلُّهُم ويُخْزِيهِمْ خِزْياً دَائماً مُسْتَمِرًاً لا فكَاكَ لَهُمْ مِنْهُ.

لَغْنَةً - طَرْداً أَوْ إِبْعَاداً مِنَ الرَّحْمَةِ.

مِنَ المَقْبُوحِينَ \_ المُبْعَدِينَ أُوِ المُشَوِّهِينَ فِي الخِلْقَةِ.

#### (آتَيْنَا) (الْكِتَابَ) (بَصَائِرَ)

(٤٣) - وَلَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى التَّورَاةَ عَلَى مُوسَى بعدَ أَنْ أَهْلَكَ المُكَذَّبِينَ مِنَ الْأَمَمِ السَّابِقَةِ، لتكونَ نُوراً للقُلُوبِ المُظْلِمَةِ، بَعْدَ أَنْ دَرَسَتْ مَعَالِمُ الشَّرِيعةِ التي جَاءَهُمْ بِهَا الْأَنبِياءُ السَّابِقُونَ، وَسَادَ الفَسَادُ في العَالَم، وَفَشَا الشَّرْبَعِ جَدِيدٍ يُصْلِحُ مَا فَسَدَ مِنْ عَقَائِدِهِمْ، وأَفْعَالِهِمْ، بِتَقرِيرٍ أُصُولٍ في ذٰلِكَ التَّشرِيعِ، تَبْقَى أَبَدَ مِنْ عَقَائِدِهِمْ، وأَفْعَالِهِمْ، بِتَقرِيرٍ أُصُولٍ في ذٰلِكَ التَّشرِيعِ، تَبْقَى أَبَدَ الدَّهْرِ، وتَرتِيبِ فُروع تَتَبَدَّلُ بِتَبَدُّل ِ العُصُورِ، وآخِتِلافِ أَحوال النَّاسِ. الدَّهْرِ، وتَرتِيبِ فُروع تَتَبَدَّلُ بِتَبَدُّل ِ العُصُورِ، وآخِتِلافِ أَحوال النَّاسِ. وَفِي التَّورَاةِ تَذٰكِيرُ بأَحُوالِ الأَمَمِ السَّابِقَةِ، لِيَكُونَ ذٰلِكَ عِبرةً لِلنَّاسِ، لَعَلَهُمْ يَتَعِبِظُونَ بِما نَزَلَ بِهُؤُلاءِ، فَيُقْلِعُوا عَمًا هُمْ عَلَيهِ مِنَ الكُفْسِ والتَّكذِيب.

القُرُونَ الْأُولِي ـ الْأَمَمَ المَاضِيَةَ المُكَذِّبَةَ.

بَصَائِرَ لِلنَّاسِ \_ أَنْواراً لِقُلُوبِهِمْ تُبْصِرُ بِهَا.

### (الشَّاهِدِينَ)

(٤٤) - يُنَبَّهُ اللهُ تَعَالَى النَّاسَ إلى البُرهَانِ عَلَى نُبُوَّةِ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ عَلَى الْوَرَعَنَ عَنْ أُمورٍ حَدَثَتْ في سَالِفِ الأَرْمَانِ لَمْ يَكُن العَرَبُ يَعْرِفُونَهَا، وَقَصَّهَا الرَّسُولُ الكَرِيمُ بِتَفَاصِيلِهَا وَهُو رَجُلٌ أُميُّ لا يَقْرَأُ وَلا يَكْتُبُ وَأَشَارَ اللهُ تَعالَى إلى هٰذا الأمر بَعدَ عَدَدٍ مِنَ القصص المُتَعَلِّقَةِ بالأُولِينَ مَعَ أُنبِيائِهِمْ، وَرَدَتْ في القُرآنِ: مِثْلِ قِصَّةٍ نُوحٍ، وَمَريَمَ، وَيُوسُفَ. وهنا يَقُولُ تَعالَى لِنَبِيّهِ : إِنَّكَ يَا مُحَمَّدُ لَم تَكُنْ في الجَانِبِ الغَربِيَّ مِنَ اللهَ الوَادِي جَينَمَا كَلَّمَ اللهُ تَعالَى مُوسَى مِنَ اللهَ أَوْحَاهُ إليكَ، وَأَخْبَرِكَ بِهِ الوَادِي، وَلَمْ تَكُنْ فَي الجَانِبِ الغَربيَّ مِنَ اللهَ وَلَمْ تَكُنْ في الجَانِبِ الغَربيَّ مِنَ اللهَ وَلَمْ تَكُنْ مُشَاهِدًا لِلْهَي عِلَى مُوسَى مِنَ اللهَ أَوْحَاهُ إليكَ، وَأَخْبَرِكَ بِهِ وَلُمْ يَكُنْ ذَلِكَ حُجَّةً وبُرهَاناً على صِدْقِ نُبُوتِكَ.

قَضَيْنا \_ عَهدْنَا.

(تَتْلُو) (آيَاتِنَا)

وَلَاكِنَّا أَنْشَأَنَا قُدُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُحُرُّومَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَذْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينينا وَلَاكِنَاكُنَا مُرْسِلينَ

(٤٥) - وَلٰكِنَّ الله تَعالَى خَلَقَ أَجِيالاً كَثيرةً طَالَ عَلَيها الزَّمَنُ فَنَسُوا مَا أَخَذَهُ اللهُ عَلَيهِم مِنَ العُهُودِ والمَواثِيقِ، وَدَرَسَتِ العُلُومُ، وتَشَوَّهَتِ الشَّرائِمُ فَوَجَبَ إِرَسَالُ مُحَمَّدٍ إِلَى النَّاسِ لِيُخرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. وَقَدْ أُوْحَى اللهِ إليهِ بقصص الأنبيّاءِ، وبأخبَارِ الأَمَم السَّالِفَةِ التي دَمَّرَهَا الله، ليَكُونَ ذٰلِكَ دَلاَلةً لَهُ عَلَى صِدْقِ نُبُوتِهِ، فَهُوَ السَّالِفَةِ التي دَمَّرَهَا الله، ليَكُونَ ذٰلِكَ دَلاَلةً لَهُ عَلَى صِدْقِ نُبُوتِهِ، فَهُوَ رَجُلُ أُمِيًّ لاَ يَعْرِفُونَ شَيئاً مِنْ هٰذِهِ القَصَصِ فَإِخْبَارُهُ بِها عَلَى الشَّكلِ الذِي وَقَعَتْ فيهِ، دَليلً على أَله القَصَصِ فَإِخْبَارُهُ بِها عَلى الشَّكلِ الذِي وَقَعَتْ فيهِ، دَليلً على أَله

ثُمَّ يَقُولُ اللهِ لِنَبِيَّهِ ﷺ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُقِيماً بَيْنَ أَهلِ مَدْيَنِ (ثَاوِياً) يَتَتَبَّعُ أَخْبَارَهُمْ، وَيَتَعَرَّفُ مِنْهُم عَلَى أَخْبَارِ شُعَيبٍ عليهِ السَّلامُ، وَقـومِهِ، لِيَروِيَهَا بالشَّكْلِ الصَّحِيحِ الذِي وَقَعَتْ عَلَيهِ.

ثَاوِياً \_ مُقِيماً .

أُوحِيَ إِلَيْهِ بِهَا مِنَ اللهِ تَعَالَى .

(أتَّاهُمْ)

(٤٦) - وَلِمَ تَكُنْ أَنتَ يَا مُحَمَّدُ بِجَانِبِ الطُّورِ لَيَلَةَ المُنَاجَاةِ، إِذْ نَادَينا مُوسى، وَلَم تَشْهدَ شَيئاً مِمَّا حَدَث لتَستَطيعَ رِوَايَتَهُ للنَّاسِ رِوايةَ الخَبِيرِ العَالِم، وَلَكِنَّ اللهَ أَوْحَاهُ إِليكَ، وأُخبَركَ بِهِ رَحْمَةُ مِنْهُ بِكَ وبِالعِبَادِ، إِذَ أَرْسَلُكَ إِلَى قُومٍ - هُمُ العَرَبُ - لَمْ يَسْبِقْ أَنْ أَتَاهُمْ قَبَلَكَ نَذِيرٌ، لَعَلَّهُمْ أَرْسَلَكَ إِلَى قُومٍ - هُمُ العَرَبُ - لَمْ يَسْبِقْ أَنْ أَتَاهُمْ قَبَلَكَ نَذِيرٌ، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ بِمَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ).

(آيَاتِكَ)

(٤٧) - وَلَم نَشَأْ أَنْ نُنْزِلَ عَذَاباً بِقَومِكَ هُوْلاَءِ، قَبلَ أَنْ نُرسِلَ إليهِمْ رَسُولًا يَدْعُوهُم إلى الله، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ شَرْعَ الله وَأُوامِرَهِ، لِكَيلا يَحتَجُّوا بأَنَّهُم لم يَأْتِهِمْ رَسُولُ ولا مُنْذِرٌ. وَلِكَيلا يَقُولُوا رَبَّنا لَوْ أَرْسَلْتَ إلينَا رَسُولًا يُبَيِّنُ لنا لاتَّبَعْنَاهُ، ولامَنَّا بِكَ، وَصَدَّقْنَا رَسُولَكَ.

(تَظَاهَرَا) (كَافِرُونَ)

(٤٨) ـ فَلَمَّا أَرسَلَ اللهُ تَعَالَى إليهِم مُحَمَّداً ﷺ رَسُولًا، قَالَ هُؤلاءِ الْكُفَّارُ عَلَى وجهِ التَّعَنُّتِ، والعِنَادِ، والكُفْرِ، والإلحَادِ: هَلَّا جَاءَ بِمُعْجِزَةٍ مِلْلَمَا جَاءَ عَلَى يَدي مُوسَى (كَالْعَصَا واليَدِ..)، وقدْ جَاءَ مُوسَى بِكُلَّ هَذُهِ الآياتِ العَظيمَةِ إلى فِرْعَوْنَ ومَلَيْهِ، فَلَم يَّوْمِنُوا، وكَفَروا وآسْتَكْبَرُوا كَمَا كَفَرَ كَثِيرٌ مِنَ البَشَرِ بِمَا أُوتِي مُوسَى مِنْ تِلْكَ الآياتِ، وقَالُوا لِمُوسَى كَمَا كَفَرَ كَثِيرٌ مِنَ البَشَرِ بِمَا أُوتِي مُوسَى مِنْ تِلْكَ الآياتِ، وقَالُوا لِمُوسَى

﴿ وَمَاكُنْتَ بِحَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَ اَوَلَاكِن رَّحْمَةً مِّن رَّيِّلِ كَلِتُ نِذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَسْهُم مِّن تَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ

وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ يِمافَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْ نَارَسُولَا فَنَتَبِعَ ءَايننِكَ وَنَكُونَ

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

فَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوَلَآ أُوتِ مِثْلَ مَاۤ أُوتِ مُوسَى أَوْلَمُ يَكُفُرُواْ بِمَاۤ أُوتِ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَنهُ مَرَاوَقَالُوۤ الْوَاْ بِكُلِّ كَنفرُونَ تَظَنهُ مَرَاوَقَالُوۤ الْوَاْ اِنَّابِكُلِّ كَنفرُونَ وَهَارُونَ: إِنَّهُمَا سَاحِرَانَ تَعَـاوَنَا وَتَنَـاصَرَا، وَصَـدُقَ كُلُّ مِنْهُمَـا الآخَرَ، وَصَـدُقَ كُلُّ مِنْهُمَـا الآخَرَ، وأَعلَنُوا كُفْرَهُمْ بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ مُوسَى وَهَارُونُ.

(وَقِيلَ بَلِ المَقْصُودُ بِقَولِهِمْ سِحْرانِ تَظَاهَرَا وَتَعَاوَنَا التَّورَاةُ والقُرآنُ، وقِيلَ بَلْ مُوسَى وَمُحَمَّدٌ).

## (بِكِتَابٍ) (صَادِقِينَ)

(٤٩) - كَثيراً مَا يَقْرِنُ اللهُ تَعَالَى ذِكْرَ التَّورَاةِ بِـذِكْرِ القُـرآنِ، وَهُنَا يَقُـولُ مُخَاطِباً نَبِيَّهُ ﷺ ، قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهُوْلاءِ المُكَذَبِينَ: آثْتُونَا بِكتابٍ مُنْزَل مِنْ عندِ اللهِ يَكُونُ أَكثَرَ هِدَايةً مِنَ التَّورَاةِ والقُرآنِ، لأَترُكَهُما وأَتبَعَهُ، هٰذا إِنْ كُنتُمْ صَادِقينَ فيما تَقُولُونَ مِنْ أَنَّ اللهُ أَنْزَلَ خَيْراً مِنْهُما، وأَكْثَرَ وضُوحاً وتَفْصِيلًا.

#### (هَوَاهُ) (الظَّالِمِينَ)

(٠٥) ـ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا مَا طَلَبَتُهُ مِنْهُمْ مِنَ الإتيَانِ بِكِتَابِ أَهْدَى مِنَ التَّورَاةِ والقُرآنِ، وَلَمْ يَتَّبِعُوا الحَقَّ فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَيَتَكَلَّمُونَ بِغَيْرِ حُجَّةٍ مَأْخُوذَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، واللهُ تَعَالَى لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ، وَلاَ يُوفَّقُهُمْ إِلَى آتَبُاعِ سَبِيلِ الحَقِّ وَالرُّشَادِ.

(١٥) - وَلَقَدْ فَصُّلَ اللهُ تَعَالَى لَهُمُ الآيَاتِ، وأُنزلَ إِلَيهِمِ القُرآنَ مُتَواصِلاً بَعْضَهُ إِثْرَ بَعْضٍ، حَسْبَمَا تَقْتَضِيهِ الحَاجَةُ (وَصَّلْنَا لَهُمُ اَلقَوْلَ) وأُخْبَرَهُمْ بِمَا صنعَ بِمَنْ سَبِقَهُمْ مِنَ المُكَذِّبِينَ، وَبِمَا سَيَصْنَعُهُ بِهِمْ إِنِ استَمَرُّوا عَلَى كُفْرِهِمْ وَتَعَنَّتِهِمْ، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَيرتَدِعُوا، وَيَعُودُوا إِلَى الحَقِّ.

وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ - أَنزَلْنَا عَلَيهِم ِ القُرآنَ مُتَوَاصِلًا مُتَتَابِعاً.

## (آتَيْنَاهُمُ) (الْكِتَابَ)

(٥٢) - والمنذِينَ آمَنُوا بالتَّورَاةِ والإنْجِيلِ مِنْ أَهْلِ الكِتَـابِ ثُمَّ أَدرَكُوا مُحَمَّداً، يُؤمِنُونَ بالقُرآنِ لأَنَّهُم يَجِدُونَ في كُتُبِهِم البُشْرى بِهِ، وآنطبَاقَ الأوصَافِ عليهِ، وإذا تُليَ عَلَيهِمْ هٰذا القُرآنُ قَالُوا: صَدَّقْنا بِأَنَّهُ أُنزِلَ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا حَقًّا وَصِدْقًاً.

(وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِنَّ هٰذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ في سَبعِينَ مِنَ القِسِّيسِينَ بَعَثْهُمُ النَّجَاشِيُّ فَلَمَا تَدِمُوا عَلَى الرَّسُولِ ﷺ ، قَرأً عَلَيهِمْ سُورَةَ (يَس) فَبَكُوْا وأَسْلَمُوا).

﴿ قُلْفَأْتُواْ بِكِنَابٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَاَهُدَىٰ مِنْهُمَاۤ أَتَّيَعُهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَشِعُونَ أَهُوَا ءَهُمُّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ أَتَبَعَ هَوَن هُ يِغَيْرِ هُدًى مِّن اللَّهُ إِن اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ فِي

﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

وَ اللَّذِينَ ءَاللَّنَاهُمُ الْكِنْبَمِن قَبْلِهِ عَهُم بِدِ يُؤْمِنُونَ

وَ إِذَا يُنْكَ عَلَيْهِمْ قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِهِ عَ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عُمُسْلِمِينَ

الْوَلَيِكَ يُؤْتَونَ أَجْرَهُم مَرَّ تَيْنِ بِمَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل صَبَرُواْ وَيَدْرَءُ وِنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّتَةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ

@ وَإِذَا سَكِمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُوْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ

و إِنَّكَ لَا تُهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَأَعُلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

(آمَنا)

(٥٣) ـ وإذا تُلِي عَلَيهِم القُرآنُ قَالُوا: آمَنًا بأَنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَبِّنا وَقَدْ أَسْلَمْنا إِلَى رَبِّنا، وَكُنَّا مُوَحِّدِينَ مُخْلِصِينَ للهِ، مُسْتَجِيبِينَ لَهُ، قَبَلَ أَنْ نَسْمَعَ لهذا القُرآنَ، لأنَّنا وَجَدْنا في كُتُبِنا نَعْتَ مَحَمَّدٍ، وَنَعْتَ كِتَابِهِ، لِذَلِكَ آمَنًا بِهِ قَبِلُ نَزُولِهِ.

(أُوْلَئِكَ) (رَزَقْنَاهُمْ) (يَدْرَؤُونَ)

(٥٤) ـ وَالذينَ آمنُوا بالكِتَابِ الْأَوَّلِ ِ، ثُمَّ آمنُوا بالقُـرآنِ، سَيُّؤتِيهِم اللَّهُ أُجْرَهُمْ مَرَّتَين، جَزَاءً لهُم عَلَى صَبْرِهِمْ عَلَى آتْباع الحَقِّ، وَعَلَى الإيمَانِ بِكِتَابِهِمْ أُولًا، ثُمَّ عَلَى إِيمَانِهِمْ بِالقُرآنِ، لأَنَّ آتِّبَاعَ الحَقُّ فِيهِ مَشَقَّةً على النَّفُوسِ . وَيَتَّصِفُ هُؤلاءِ الذينَ آمنُوا بكِتَابِهِمْ، ثُمُّ آمنُوا بالقُرآنِ بأنَّهُمْ لا يُقَابِلُونَ السُّيِّئَةَ بِمِثْلِها، وإنَّما يَعفُونَ ويَصْفَحُونَ، ويُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّه مِنَ الرِّزْقِ الحَلال ِ، عَلَى خَلْقِ اللهِ، وعَلَى ذُوي قُرْبَاهُم ويُؤدُّونَ زَكَـاةَ

يَدْرَؤُونَ \_ يَدْفَعُونَ .

(أَعْمَالُنَا) (أَعْمَالُكُمْ) (سَلاَمُ) (الْجَاهِلِينَ)

(٥٥) وَهُمْ لَا يُخَالِطُونَ أَهلَ اللُّغُو واللُّهو، والخَوْضِ فِيمـا لَا يَنْفَعُ في دِين ولا دُنْيًا، ولا يُعَاشِرُونَهُمْ بَلْ يُعرِضُونَ عَنهُم، ويَتَجَنَّبُونَ مُجَالَسَتَهُمْ، وإِذَا سَفِهَ عَلَيهِمْ أَحَدُ، وَكَلَّمَهُمْ بِمَا لَا يَلِيقُ، أَعْرَضُوا عَنْهُ، ولَمْ يُقَابِلُوهُ بِمِثْلِهِ مِنَ الكَلَامِ ِ القَبيحِ ِ، وَلَا يَصـدُرُ عَنْهُمْ إِلا كَلَامٌ طَيِّبُ. وَيَقُـولُونَ لِمَنْ سَفِهَ عَلَيهِمْ: سَلامٌ عَلَيكُم سَلام مُتَارَكَةٍ وَتَوْدِيعٍ ، إِنَّنَا لَا نُرِيدُ ٱتَّبَاعَ طَريق الجَاهِلِينَ السُّفَهَاءِ، وَلَا نُحِبُّهَا.

(وهْذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ في وَفْدٍ مِنْ نَصَارَى الحَبَشَةِ الذِينِ أَسْلَمُوا فَاعتَرَضَهُم كُفَّارُ قُريشٍ ، وَشَتَمُوهُم وآتُهمُوهُمْ بِالحُمْقِ، فَرَدُّوا عَلَيهِمْ قَائِلِينَ: سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نُجَاهِلُكُمْ، لَنَا مَا نَحْنُ عَلَيهِ، وَلَكُمْ مَا أَنتُمْ عَلَيهِ).

(وَقِيلَ أَيضاً إِنَّها نَزَلَتْ فِي وَفْدٍ مِنْ نَصَارَى نَجْرَانَ فِي اليَمَنِ).

(٥٦) ـ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ﷺ : إنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ هِدَايَةَ مَنْ أَحْبَبْتَ أَنْتَ هِدَايَتُهُ، وَلَيسَ ذَلكَ إليكَ، وَإِنَّما أَنْتَ رَسُولٌ عَلَيـكَ البَلاَغُ، واللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، واللَّهَ أَعْلَمُ بِمَن آهَنَدَى، وَبِمَنْ ضَلَّ سَواءَ السَّبيلِ .

(وقيلَ إِنَّ هٰذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ في أَبي طَالِب، فَحِينَما حَضَـرَتُهُ الـوَفَاةُ أَتــاهُ الرَّسُولُ وَقَالَ لَهُ: يَا عَمَّاهُ قُلْ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ لَكَ بِها عِنْدَ اللهِ يَومَ القِيَامَةِ، فَقَالَ لَوْلاَ أَنْ تُعيَّـرَنِي قُرَيشٌ: يَقُـولُونَ مَـا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ إِلا جَزَعُهُ مِنَ المَوتِ، لأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ).

وَقَالُوَّا إِن نَّلَيْعِ ٱلْمُكَدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفْ مِنُ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمُكِن لَهُ مُرَحَمًا عَامِنَا يُحَجِّىَ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِن لَدُنَّا وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ

و وَكُمْ أَهْلَكَ نَامِن قَرْكِةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا أَفَلِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَوْتُسُكَن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعْنُ الْوَرِثِينَ الْوَرِثِينَ

وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَقَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَ ارَسُولَا حَقَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولَا يَنْلُوا عَلَيْهِمْ ءَاينتِنَا وَمَا حَثُنَا مُهْلِكِي ٱلْقُرَحِينَ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِيمُونَ

(آمِناً) (ثَمَرَاتُ)

رُبِهِ) مِنْ اللّٰهِ عَالَى عَمًّا اعتَذَرَ بِهِ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ إِلَى النَّبِي عَلَىٰ عَنْ مُولاءِ المُعتَـذِرِينَ الْحَارِثُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ نَوْفَل بْنِ عَبْدِمُنَافِ فَقَدْ جَاءَ النَّبِي عَلَىٰ ، وَقَالَ لَهُ: نَحْنُ نَعْلَمُ عُثْمَانَ بْنِ نَوْفَل بْنِ عَبْدِمُنَافِ فَقَدْ جَاءَ النَّبِي عَلَىٰ ، وَقَالَ لَهُ: نَحْنُ نَعْلَمُ اللّٰكَ عَلَى الحقّ ، ولَكِنّنا نَحَافُ إِنِ آتَبَعْنَاكَ ، وَحَالَفْنا العَرَب ، أَنْ يُخرِجُونا مِنْ أُرضِنا ، ويَغْلِبُونَا عَلَى سُلْطَانِنا ونَحْنُ قِلَّةً . وَيَردُّ الله تَعالى عَلَى هُولاءِ بقولِهِ: إِنّ الذِي آعْتَذَرُوا بِهِ بَاطِلٌ ، لأَنَّ اللهَ جَعَلَهُمْ في بَلَدٍ عَلَى هُولاءِ بقولِهِ: إِنّ الذِي آعْتَذَرُوا بِهِ بَاطِلٌ ، لأَنَّ اللهَ جَعَلَهُمْ في بَلَدٍ آمِنِ مُنْدُ وُضِعَ . فَكَيفَ يَكُول هٰذَا الحَرَمُ آمِناً لَهُمْ وَهُمْ كُفَارٌ ، مُشْرِكُونَ ، وَلا يَكُونُ آمَناً لَهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا وَآتَبُعُوا الحَقَّ ؟ ثُمَّ اللهُ أَعْلَى اللهِ ، وَمَنْ عِنَايَتِهِ ، ولٰكِنَّ أَكْثَرَ هُؤلاءِ يَقُولُ تَعَالَى : إِنَّهُ يَسَرَ وُصُولَ الثَّمَرَاتِ والأَمْتِعَةِ والأَرْزَاقِ مِنْ كُلُ مَكَانِ يَقُولُ تَعَالَى : إِنَّهُ يَسَرَ وُصُولَ الثَّمَرَاتِ والأَمْتِعَةِ والأَرْزَاقِ مِنْ كُلُ مَكَانٍ يَقُولُ تَعَالَى : إِنَّهُ يَسَرَ وُصُولَ الثَّمَرَاتِ والأَمْتِعَةِ والأَرْزَاقِ مِنْ كُلُ مَكَانٍ إِلَى اللهِ المَا الحَرَمُ ، ولهذا كُلُهُ بِفَضْلِ اللهِ ، وَمَنْ عِنَايَتِهِ ، ولٰكِنَّ أَكْثَرَ هُؤلاءِ جَهَلَهُ لاَ يَعْلَمُ وَمَا عَالُوا مَا قَالُوا اللّهِ وَلَى اللّهِ وَلِا عَلَوْ الْمُولِ وَلَا عَلَى اللّهِ الْعَلِلُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ لا يَعْهِ عَيْرَاهُ مِنْ عَنَايَتِهِ ، ولَكِنَّ أَكْثَرَ هُولاءِ مَا قَالُوا الْمَالِمُ الْمُ الْمُؤْلِعُ الْمُؤْلِةِ عَلَى لَولَ مَلْ اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِةِ عَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِةِ عَلَى المُعْلِقِ الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَاءِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِعَ الْمُعْلِقُولُولَ اللّهُ الْعَلَاءِ اللّهُ الْعَلَوْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاءِ اللّه

نُتَخَطَّفُ لِنُتَزَعُ بِسُرْعَةٍ.

يُجْبَى إليهِ ـ يُجْلَبُ إليهِ وَيُحْمَلُ إليهِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ.

(مَسَاكِنُهُمْ) (الْوَارِثِينَ)

(٥٨) ـ يُعَرِّضُ الله تَعَالى بأهلِ مَكَّةَ، وَيُنَبَّهُهُمْ إِلَى أَنَّهُ قَـدْ سَبَق لَهُ أَنْ أَهلَكَ كَثيراً مِنَ المُدُنِ والقُرى،التي طَغَتْ وأَشِرَتْ وَكَفَرَت بِنِعْمَةِ اللهِ،فِيما أَنْعَمَ بِهِ عَلَيها، فَدَمَّرَهَا تَدمِيراً، وَلَم يَتُرُكُ أَحَداً مِنْ أَهلِها حياً، وَلَم يَعُدُ يُرى فِيها إِلاَّ المَسَاكِنُ الخَرَابُ المَهجُورَةُ، لَمْ يَسْكُنها أَحدُ بَعدَهُمْ، إِلاَّ عَابِرُو السَّبِيلِ لَفَتَراتٍ قَصِيرةٍ، وَهُمْ مَارُونَ مُجْتَازُونَ بِها، وَآلتْ وِرَاثَتُها إلى اللهِ، لأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَهلِها أَحَدٌ يُمْكِنُ أَنْ يَدَّعِيَ وِرَاثَتَها.

كَمْ أَهْلَكْنا \_ كَثَيراً مَا أَهْلَكْنَا .

بَطِرَتْ مَعِيشَتها ـ طَغَتْ وَتَمَرَّدَتْ فِي أَيَّام ِ حَيَاتِها.

(يَتْلُو) (آيَاتِنَا) (ظَالِمُونَ)

(٥٩) ـ وَيُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ عَدْلِهِ فَيَقُولُ: إِنَّهُ لاَ يُهْلِكُ أَحَداً وَهُوَ ظَالِمٌ لَهُ، وَإِنَّهَ لَا يُهلِكُ الْعُرى حَوْلَ لَهُ، وَإِنَّه لاَ يُهلِكُ القُرى حَوْلَ لَهُ، وَإِنَّه لاَ يُهلِكُ القُرى حَوْلَ مَكَّةَ بِكُفْرِهِم وَظُلْمِهِم إِلاّ بَعْدَ أَن يَبْعَثَ فِي أُمِّ القُرَى (مَكَّةَ) رَسُولاً يَدْعُوهُم إلى اللهِ، وَيُبَيِّنُ لَهُم سَبيلَ الهِدَايَةِ والرَّشَادِ، ويَتلُو عَلَيهِمْ آياتِ اللهِ، وإنَّهُ لا يُهلِكُ هذهِ القُرى إِلا وَأَهْلُها ظَالِمُونَ، قَدْ كَذَّبُوا النَّبِيِّ، وَرَفَضُوا أَتَباعَهُ، وَقُبُولَ دَعْوَتِهِ.

وَمَا أُوتِيتُ مِ مِن شَيْءٍ فَمَتَكُ الْحَيَوةِ الْمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِ الم

أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدًا حَسَنًا فَهُولَ فِيهِ كُمَن مَّنَعْنَهُ مَتَعَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَاثُمُّ هُولَوْمُ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَآءِ يَ اللَّهِ مَنْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمِ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّ

قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْمٍ مُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هُوَ قَالَ ٱلَّذِينَ أَعْوَيْنَا ٱغْوَيْنَا هُمُّ هُمَّ كُمَا غُويَّنَا أَغُويْنَا أَغُويْنَا أَغُويْنَا أَغُويْنَا أَيْكَ أَنَا إِلَيْكُ مَا كُمَا فُولُ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ

(وَفُهِمَ مِنْ هٰذِهِ الآيةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بُعِثَ إِلَى النَّاسِ كَـاقَّةَ، وَلَيسَ لأهل مَكَّةَ خَاصَّةً).

(فَمَتَاعُ) (إِلْحَيَاةِ)

(٦٠) - كُلُّ مَا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيا مِنْ زِينَةٍ زَائِفَةٍ، وَزَهرَةٍ فَانِيَةٍ، وأَموال وَوَلاَدٍ هُو مَتَاعُ مَحْدُودُ مُوَقَّتُ تَافِهُ بالنَّسْبَةِ إلى مَا أَعدَّهُ الله في الحَيَاةِ الآخِرةِ مِنْ نَعيم مُقِيم دائِم لِعِبَادِهِ المُؤْمِنينَ المُحلِصِينَ، فَلا تَصْرِفَنَكُمْ، أَيُّها العِبَادُ، العُرُوضُ الفَانِيةُ في الحَيَاةِ الدُّنيا، عَنِ النَّعيم الخَالِدِ في الحَيَاةِ الاَّنِيا، عَنِ النَّعيم الخَالِدِ في الحَيَاةِ الاَّخِرةِ، وَحَكُمُوا عُقُولَكُمْ في أَمُوركُم بَدَلَ أَهُ والكُمُ

(وفِي الحَديثِ: مَا الحَيَاةُ الدُّنيا فِي الآخِرَة إلَّا كَمَا يَغْمِسُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي اللَّمِ الْكَيْفُرْ مَاذَا يَرْجِعُ). (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ).

(وَعَدْنَاهُ) (لَاقِيهِ) (مَتَّعْنَاهُ) (مَتَاعَ) (الْحَيَاةِ) (الْقِيَامَةِ)

(٦٦) - لاَ يَسْتَوِي مَنْ هُوَ مُؤْمِنَ بَاللهِ، مُصَدِّقُ بِمَا وَعَدَ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ، مِنْ عَظيم الأَجرِ والثَّواب، عَلَى الإيمَانِ والعَمَلِ الصَّالِح، فَاستَحَقَّ وَعْدَ اللهِ الحَسنَ بالجَنَّةِ، وَحُسْنَ النَّواب، مَعَ مَنْ كَفَرَ وَكَذَّبَ بِلِقَاءِ اللهِ، وَوَعْدِهِ وَ وَعِيدِهِ، وجَنَّتِهِ وَنَارِهِ، فَهُوَ يَتَمَتَّعُ بِالحَياةِ الدُّنيا وَزُخْرُفِهَا أَيُّاماً قَلِيلَةً ثُمَّ يَكُونُ يَومَ القِيَامَةِ مِنَ المُحْضَرِينَ لِلْحِسَابِ، المُلاقِينَ لِلْعِقَابِ المُلاقِينَ لِلْعِقَابِ.

(شُركَائِيَ)

(٦٢) - وَآذْكُر أَيُها الرَّسُولُ حِينَ يُوَبِّخُ اللهُ تَعَالَى الْمُشْرِكِينَ الْمُضِلِّينَ يَومَ القِيَامَةِ، فَيَسْأَلُهُم قَائِلًا: أَيْنَ الآلِهَةُ التِي كُنْتُمْ تَعبُدُونَها فِي الدَّارِ الدُّنيا مِنَ الأَصْنَامِ والأَندَادِ والجِنِّ.. هَلْ يَدْفَعُونَ عَنْكُمُ اليَومَ، أَوْ يَشْفَعُونَ فَيْكُمْ ! فَيكُمْ فَعُونَ عَنْكُمُ اليَومَ، أَوْ يَشْفَعُونَ فَيْكُمْ ! فَيكُمْ !

(أُغْوَيْنَاهُم)

(٣٣) \_ ويَقُولُ رُوَسًاءُ الضَّلاَلَةِ، والدَّعَاةُ إلى الكُفرِ، الذِينَ حَقَّ عَليهِمْ غَضَبُ اللهِ: رَبِّنا إِنَّ هُوُلاءِ الْأَتبَاعَ الذِينَ أَضْلَلْنَاهُمْ كَمَا ضَلَلْنَا، هُمُ اللَّذِينَ غَوْوا بِطَوْعِهِمْ وآخْتِيَارِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَّا لَهُمْ إِلاَّ الوَسُوسَةُ والتَّسُويلُ، ولمْ نُكرِهُهُمْ على فِعل شيءٍ لا يُريدُونَه، فَهُم كَانوا مُختَارينَ حِينَما تَقَبَّلُوا تلكَ العَقَائِدَ، وأقدَموا على هٰذِهِ الأعمال. وإنَّنا نَبرأ إليكَ مِنْهُمُ اليَومَ، ومِمّا اختارُوه فِي الدُّنيا مِنَ الكُفرِ، وهُمْ لمْ يَبُدُونَا نَحِنُ، بلْ عَبُدُوا أَهُواءَهُمْ، وأَطَاعُوا شَهَوَاتِهِمْ.

أُغْوَينَا \_ دَعَونَاهُمْ إلى الغَيِّ فَاتَّبَعُونَا,

وقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَآءَكُّهُ فَدَعَوْهُرَ ﴾ فَلَرْيَسْتَجِيبُواْ لَهُمُّ وَرَأَوُاْ ٱلْعَدَابُّ لَوْأَنَّهُمُ كَانُواْ يَهْلُدُونَ

وَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أَجَبَتُمُ اللّٰهُ الْحَبَتُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الل

ا فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَآءُ يَوْمَبِدِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَ لُونَ

﴿ فَأَمَّامَنَ تَابَوَءَامَنَوَعَمِلَ صَدَلِحًا فَعَسَى آن يَكُوبَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ

﴿ وَرَبُّكَ يَغَلُقُ مَايَشَاءُ وَيَغَتَّارُ مَاكَانَ هَمُ الْفِيرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

(٦٤) - وَيُقَالُ فِي ذَٰلِكَ اليَومِ - يومِ القِيَامةِ - لِهُولاءِ المُشرِكِينَ الذِينَ كَفَرُوا بالله فِي الدُّنيا، وَعَبدُوا مَعَهُ غَيْرَه: آدْعُوا آلِهَتَكُمُ الذِينَ زَعَمْتُم أَنَّهُم كَانُوا شُرَكَاءَ للهِ، لَيُخَلِّصُوكُم مِمّا أَنتُمْ فِيهِ، كَمَا كُنتُم تَرْجُونَ مِنْهُمْ ذَٰلِكَ فِي الدَّارِ الدُّنيا. فدَعُوهُم فَلَم يَرُدُّوا عَلَيهم لِعَجْزِهِمْ عَنِ الإجابةِ، وَأَيقنَ الدَّاعُونَ والمَدعُونَ أَنَّهم صَائِرُونَ إلى النَّارِ لا مَحَالةً، فَتَمَنَّوْا لوْ وَأَيقنَ الدَّاعِونَ الدَّارِ الدُّنيا، لِكيلا يَصِيرُوا إلى العَذَابِ الأَليمِ.

(٦٥) ـ ثُمَّ يُنَادي اللهُ تَعَالَى المُشرِكِينَ وَيَسْأَلُهُم عَمًّا أَجَابُوا بِهِ عَلَى دَعْوَةِ المُرسَلِينَ إليهِمْ، وكَيفَ كَانَ حَالُهُم مَعَهُم حِينَما أَبلَغُوهُم دَعْوَةَ رَبِّهِمْ؟ (يَوْمَئذ)

(٦٦) - فَلَا يَجدُونَ مَا يُردُونَ بِهِ عَلَى السُّوَالِ فَيَسكُتُونَ. وَتَخْفَى عَليهِم الحُجَجُ وكُلُّ طُرُقِ العِلْمِ التِي كَانَتْ تُجدِيهِمْ نَفْعاً في الحَياة الدُّنيا، فَلا يَسْأَلُ بَعْضُهُم بَعْضاً، لِتَسَاوِيهم جَميعاً في عَمَى الأنباء عَليهِمْ، والعَجزِ عنِ الجَوَابِ.

فَعَمِيتْ عَلِيهِمُ الْأَنْبَاءُ ـ خَفِيَتْ وَآشْتَبَهَتْ عَلَيهِم الحُجَجُ .

(آمَنَ) (صَالِحاً)

(٦٧) ـ وأما الذي تَابَ، مِنَ المُشرِكينَ، عَمًا اقتَرَفَهُ مِنَ الشَّرْكُ والذُّنوبِ والمَآثِمِ والمَحَارِمِ، وآمَنَ بِرَبِّهِ إيماناً مُخْلِصاً، وصَدَّقَ رَسُولَهُ، وَعَمِـلَ في الدُّنيا عَمَلاً صالحاً، فإنَّهُ يَرجُو أَنْ يكُونَ في الآخِرَةِ مِنَ المُفْلِحينَ الفَاثرينَ برضوانِ الله.

(وَعَسَى مِنَ اللهَ تَعَالَى مُوجِبَةٌ أَيْ إِنَّ ذَلَكَ وَاقْعُ بِفَضْلِ اللهِ وَمِنَّتِهِ لَا مَحَالَةً).

(سُبْحَانَ) (وَتَعَالَى)

(٦٨) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنه المُتَفرَّدُ بِالخَلْقِ وِالاَحْتَيارِ، وَأَنَّهُ لاَ يُنَازِعُهُ في ذَلِكَ مُنَازِعٌ، ولا مُعَقِّبَ عَلَى حُكْمِهِ، فَمَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأَ لَمْ يَكُنْ فَالأَمُورُ كُلُها، خيرُهَا وَشَرُها، بيدِهِ فَيختَارُ قَوماً لأَدَاءِ رِسَالتِهِ، وهِدايةِ خَلقِهِ، ويُمَيِّزُ بعض الْخَلْقِ عَلى بَعْض، ويُفَضَّلُه بمَا شاء، وليسَ للخَلْقِ إلا للخَلْقِ أن يَخْتَارُوا عَلَى الله شَيئًا، ولهُ الجُيرَةُ عَليهم، وليسَ للخَلْقِ إلا آتُباعُ ما آصْطَفَاهُ الله، فَتَنَزَّهَ اللهُ تعالى عَن شِرْكِهِمْ، وَتَبَارَكَ آسمُهُ وَقَدَّسَ.

الخِيَرَةُ ـ الاختِيَارُ.

﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَاتُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعُلِنُونَ

الله عَلَيْكُمُ إِن جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ إِنْكُمُ عَلَيْكُمُ إِنْكُمُ عَلَيْكُمُ إِنْكُمُ عَلَيْكُمُ إِنْكُمُ عَلَيْكُمُ إِنْكَامُ اللهُ عَلَيْكُمُ إِنْكَامُ اللهُ عَلَيْكُمُ إِنْكُمُ عَلَيْكُمُ إِنْكُمُ عَلَيْكُمُ إِنْكُمُ عَلَيْكُمُ إِنْكُمُ عَلَيْكُمُ إِنْكُمُ عَلَيْكُمُ إِنْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ

وَ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ

عَلَيْحَكُمُ النَّهَارَسَ مُدَّالِكَ يَوْمِ الْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَكُهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةٍ أَفَلا تُبْصِرُونَ

(٦٩) ـ والله رَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ هُوَ الذِي يَعْلَمُ مَا تُكِنَّهُ الضَّمَائِرُ، وَمَا تَنْطَوِي عَلَيهِ السَّرائِرُ، كَمَا يَعْلَمُ مَا تُبدِيهِ الظَّواهِرُ، وآختيارُهُ تَعَالى لِمَنِ اختَارَهُمْ للإيمانِ مَبنِيُّ عَلَى عِلْمٍ منهُ بسَرائِرِ أَمُورِهِم وبَواديها، فَيَخْتَارُ للخَيْرِ أَهلَهُ وَيُولِّقُهُمْ لهُ، وَيُولِّي الشَّرُّ أَهلَهُ، وَيُخلِّيهِمْ وَإِيَّاهُ.

(وَقَدْ يَكُونُ المَعْنى: وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ عَلَيمٌ بِمَا تُخفِيهِ صُدُورُ المُشرِكينَ مِنْ عَـداوَةٍ لَكَ، وَمَا يُعْلِنُونَهُ بألسِنَتهمْ مِنَ الاعتِـراضِ عَلَى آختيـارِكَ للرَّسَالةِ).

مَا تُكِنُّ صُدُورُهُم . مَا تُضْمِرُهُ مِنَ الْبَاطِلِ والعَدَاوَةِ.

(الأخِرَةِ)

(٧٠) - وَرَبُكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ هُوَ اللهُ لا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ، وَهُوَ المُتَفَرَّدُ بِالْأَلُوهِيَّةِ، فَلَا مَعبودَ سِوَاهُ، ولا رَبَّ غَيرُهُ، لَـهُ الحَمْدُ فِي جَميعِ ما يفعلُهُ (في الأُولِي والآخِرَةِ)، فَهُوَ العَادِلُ، ولهُ الحُكْمُ، ولا مُعَقَّبَ لـهُ، لِقَهرِهِ، وغَلَبَتِهِ، وحِكمَتِهِ، ورَحْمَتِهِ، وإليهِ يَرجعُ الخَلْقُ جَميعاً يَوْمَ القِيامَةِ، فيَجْزِي كُلَّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ، مِنْ خَيرٍ أَوْ شَرَّ، وَلاَ يَخْفَى عَليهِ مِنْهُمْ خَافِيةً.

# (أُرَأَيْتُمْ) (اللَّيْلَ) (الْقِيَامَةِ)

(٧١) - يَمْتَنُ اللهُ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ بِمَا سَخْرَ لَهُمْ مِنَ اللَّيلِ والنَّهَارِ، لِيَكْسبوا مَعايِشَهُم في النَّهارِ، ولِيسْكُنُوا في اللّيلِ، ويَرتَاحُوا. ولـوْ أَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ اللَّيْلَ دَائِماً عَلَيهِمْ مُتَتَابِعاً (سَرْمَداً) إِلَى يَومِ القِيَامَةِ، لأَضَرَّ ذَلكَ بِهِمْ، ولَسَيْمَتْهُ النَّهُوسُ، وَلاَ يَستَطيعُ أَحَدُ مِنَ الأَندَادِ والأَصْنَامِ، اللّذِين يَدْعُوهم المُشرِكُونَ، أَنْ يَاتِيَهُم بِضِياءٍ يُبصِرُونَ فيهِ، وَيَسْتأنِسُونَ بَمَا يَرُونَهُ، أَفلا يَسمعُونَ هذا الذِي يُقالُ لَهُمْ وَيَتَذَبَّرُونَهُ؟

أَرَأَيْتُمْ ـ أُخْبِرُونِي .

سَرْمَداً \_ دَائِماً مُطّرِداً.

(أَرَأَيْتُمْ) (الْقِيَامَةِ)

(٧٢) ـ وإذا أرادَ اللهُ أَنْ يَجْعَلَ النَّهارَ عَلَى النَّاسِ دَائماً سَرْمَداً إلى يومِ القِيَـامَةِ، لأَضَرَّ ذٰلكَ بِهِمْ، ولَتَعِبَتِ الأَبـدَانُ وَكَلَّتْ مِنْ كَثْرَةِ الحَـرَكَةِ والأَشْغَالِ، ولا يَستَطِيعُ أحدٌ مِنْ هؤلاءِ الأَنْدَادِ والأَصْنَامِ أَنْ يأتِيَ بليلٍ يَرْتَاحُ فيهِ النَّاسِ ويُسكُنُونَ. أَفَلا يُبصِرُ هؤلاءِ بأعيُنِهِمْ تَدبيرَ اللهِ وخَلْقَهُ؟

# وَمِن زَّحْمَتِهِ عَكَلَلُكُو ٱلْيَّلُ الْأَوْرُ ٱلْيَّلُ الْأَوْرُ ٱلْيَّلُ الْأَوْرُ الْأَوْرِ الْمَالِدِ وَلِتَبْنَغُواْ الْأَوْرِ الْمَالِدِ وَلِتَبْنَغُواْ الْمَالِدِ وَلِتَبْنَغُواْ الْمَالِدِ وَلَعَلَكُو تَشْكُرُونَ الْمَالِدِ وَلَعَلَكُو تَشْكُرُونَ الْمِالِدِ وَلَعَلَكُو تَشْكُرُونَ الْمَالِدِ وَلَعَلَكُو تَشْكُرُونَ الْمِالِدِ وَلَعَلَكُو تَشْكُرُونَ الْمِالِدِ وَلَعَلَكُو تَشْكُرُونَ اللهِ الْمَالِدِ وَلَعَلَكُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ ىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونِ

وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا لَّهُ فَقُلْنَاهَا ثُواْ بُرَهَانَكُمُ فَعَلِمُوَا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ

﴿ فَانَّ قَدُرُونَ كَانَ الْآ مِن قَوْمِمُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمٍّ

وَءَانَيْنَكُ مِنَ الْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ، لَنَنُواً إِلَّهُ صَبَةِ أُولِي الْقُوَةِ إِذ قَالَ لَهُ، فَوَمُهُ، لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ

#### (اللُّيْلَ)

(٧٣) - ومِنْ رَحْمَتِه بِكُم أَنَّهُ خَلَق اللَّيلَ مُظْلِماً لِتَسكُنُوا فيهِ، وتَرتَاحُوا وَخَلَقَ النَّهارَ مُضِيئاً، لَتَعمَلُوا فيهِ، ولتكسبُوا مَعَايِشَكُم بالعَمَل والأَسْفَارِ (لتَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ)، وهُوَ تَعَالَى يُذَكِّرُكُمْ بِنِعمَتِهِ وآلاثِهِ عَليكُم لَعلَّكُمْ تَقُومُونَ بِشَكْرِهِ عَليها بأَداءِ العِبَادَاتِ لَهُ في اللَّيلِ والنَّهَارِ، وتُخْلِصُونَ الحَمَدَ لَهُ

#### (شُرَكَائِي)

(٧٤) - وَيَومَ القِيَامَةِ يُنَادِي الرَّبُ تَعَالَى المُشْرِكِينَ عَلَى رُؤوسِ الأَشْهَادِ مُوَبِّخاً ومُقَرِّعاً، فَيَقُولُ لَهم: أَينَ الذِين كُنتُم تَزْعُمُونَ في الـدَّارِ الدُّنيـا أَنَّهُمْ شُرَكَانِي، هَلَّا دَعَوْتُمُوهُمْ لِيُخَلِّصُوكُمْ مِمّا أنتُمْ فيهِ اليَوْمَ؟

## (بُرْهَانَكُمْ)

(٧٥) - وَيومَ القِيامَةِ يَنْزِعُ اللهُ تَعَالَى مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَاهِداً عَلَيها، هُوَ نبيَّها، فَيشْهَدُ عَلَيها بما أَجَابَتُه بهِ أُمَّتُهُ حينَ دَعَاها إلى اللهِ، وأَبلَغَها رِسَالَاتِ رَبّهِ، ويَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِلمُخَالِفِينَ مِنْهُم: هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنْ حُجّةٍ وَبُرهَانٍ على صِحَّةِ ما آدَّعيتُمُوهُ مِنْ أَنَّ للهِ شُركَاءً. وَحِينَئَذٍ يَعلَمُونَ أَنَّهُ لا وَبُرهَانٍ على صِحَّةِ ما آدَّعيتُمُوهُ مِنْ أَنَّ للهِ شُركَاءً. وَحِينَئَذٍ يَعلَمُونَ أَنَّهُ لا إِلَّا اللهُ المَلِكُ الحَقُّ، وَلا حَقَّ غَيرُهُ، فَلا يَنطِقُونَ، ولا يُجِيبُونَ بِشَيءٍ عَنْ سُؤال ِ الرَّبِ العَظيم ِ، وَيَتلاشَى بَاطِلُهُمْ، وَمَا كَانُوا يَدْعُونَهُ مِنْ دُونِ اللهَ

# (قَارُونَ) (وآتَيْنَاهُ) (لَتَنُوءُ)

(٧٦) - ويَلْفِتُ اللهُ تَعَالَى نَظَرَ كُبَراءِ قُريش ، الذِين آغتَرُوا بأَموَالِهِمْ ، وآستَظالُوا بِهَا عَلَى الرَّسُول ﷺ ، وَعَلَى المُؤْمنينَ ، إلى أَنَّ المَالَ عَرَضٌ وَآستَظالُوا بِهَا عَلَى الرَّسُول ﷺ ، وَعَلَى المُؤْمنينَ ، إلى أَنَّ المَالَ عَرَضٌ زَائِلٌ ، وَأَنَّ المَالَ لَا تَعَدُّ شيئاً مذكوراً بالنَّسبةِ الاَّخِرَةِ ، وأَنَّ أَمْوَالَ هُؤلاءِ الكُفَّارِ مِنْ قُريش لا تُعَدُّ شيئاً مذكوراً بالنَّسبةِ لِلمَالِ الذي آتاهُ اللهُ قَارُونَ ، ثُمَّ خَسَفَ اللهُ بِهِ وبدَارِهِ الأَرْضَ لأَنَّهُ بَطِرَ وَأَشِرَ ، وآستَكْبَرَ ولم يَبْتَغ بِهذا المَالِ ثَوابَ اللهِ ، وجَزَاءَهُ في الدَّارِ الآخِرَةِ . الآخِرةِ .

وَيَقُولُ تَعَالَى إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ بَنِي إِسرائيلَ (وَقَالَ بعضُ المُفَسِّرِينَ إِنَّهُ كَانَ مِنْ اقرِباءِ مُوسَى عَلِيهِ السَّلامُ)، وَقَدْ آتَاهُ اللهُ كثيراً مِنَ المَالِ، حَتَّى إِنَّ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ أَمْوَالِهِ لِيَصْعُبُ عَلَى الجَمَاعَةِ حَمْلُها لِكَثْرَتِهَا، وَثِقلِ وَذْنِها، فَطَغَى وَبَغَى، وَبَطِرَ، وَتَكَبرَ، فَقَالَ لَهُ قَومُهُ ناصِحِينَ: لا تَبْطُوْ، ولا تَفْرَحْ بِمَا أَنتَ فيهِ منَ النَّعْمَةِ والمَالِ، لأِنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ يُحِبُّ البَطِرِينَ الأشِرِينَ، الذين لا يَشكُرونَ اللهَ عَلَى نِعَمِهِ وآلائِهِ، وَتُنْسِيهِمُ الدُّنيا الآخِرَةَ.

فَبَغَى عَلَيهِمْ \_ ظَلْمَهُمْ وَتَكَبَّرَ عَلَيهِمْ.

لَتَنُوء بِالمُصْبَةِ \_ لَتُنْقِلُ الجَمَاعَةَ الكَثْيَرَةَ وَتَمِيلُ بِهِمْ.

لَا تَفْرُحْ - لَا تَبْطَرْ وَلَا تَأْشَر بِكَثْرَةِ الْمَالَ ِ.

(آتَاك) (الآخِرَة)

(٧٧) \_ وآسْتَعْمِلْ مَا وَهَبَكَ اللهُ مِنَ المَالِ الجَزيلِ ، والنَّعَمَةِ الطَّائِلَةِ ، في طَاعَةِ رَبِّكَ ، والتَّقَرُّبِ إليهِ ، ولا تَنْسَ حَظَّكَ (نَصِيبَكَ) مِنَ الدُّنيا ، مما أَبَاحَهُ اللهُ فيها لِعِبادِهِ ، مِنَ المَآكِلِ والمَشَارِبِ والمَلابِسِ وغيرها . فإنَّ لِرَبِّكَ عَلَيكَ حَقًّا ، وَلَنَفْسِكَ عَلَيكَ حَقًّا ، . . فَآتِ كُلَّ ذي حقَّ حَقَّهُ . وأحْسِنْ إلى خَلْقِ اللهِ كَما أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ولا يَكُنْ هَمُّكَ الإفسَادَ في الأرض ِ ، والإساءة إلى خَلْقِ اللهِ ، إنّ اللهَ لاَ يُحِبُ المُفْسِدِينَ .

(لا يُسْأَلُ)

(٧٨) \_ فَأَجَابَ قَارُونُ نَاصِحِيهِ مِنْ قَومِهِ: إِنَّهُ لاَ يَفْتَقِرُ إِلَى مَا يَقُولُونَ، فَإِنَّ اللهَ إِنَّما أَعَطَاهُ هٰذا المَالَ لِعلمِهِ بأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ، وَلأَنَّهُ يُحِبّهُ. ويَرُدَ اللهُ تَعَالَى عَليهِ قَائِلاً: إِنَّهُ كَانَ قَبلَ قَارُونَ أَناسٌ كثيرونَ أكثرُ منهُ مالاً، إِلاَّ أَنهُ سُبحَانَهُ لَمْ يُعْطِهِمْ هٰذا المَالَ عَنْ مَحَبَّةٍ منهُ لَهُمْ، وَقَدْ أَهْلَكَهُمْ بِكُفْرِهِمْ، وَعَدم شُكرِهِمْ، وفي الآخِرَةِ لا يَسْأَلُ الله تَعالَى المُجرِمينَ عَنْ ذُنُوبِهِمْ، ومِقْدَارِهَا وَكُنْهِها. . . وَلا يُعَاتِبُهُم عَلَيها، وإنَّما يُلْقِيهِمْ فِي جَهَّنَم دُونَ سُؤَال .

مِنَ القُرُونِ ـ مِنَ الْأَمَمِ ِ.

لا يُسْأَلُ \_ سُؤَال آسْتِعلام ٍ بِلْ سُؤَالَ تَوبِيخ ٍ .

(الْحَيَاة) (يَا لَيْتَ) (قَارُونُ)

(٧٩) - وَخَرَجَ قَارُونُ ذَاتَ يـوم عَلَى قَومِهِ، وَهُوَ فِي زِينَةٍ عَظِيمَةٍ، وَتَجَمَّلٍ بَاهِرٍ، فلما رَآه مَنْ يُريدُ الحَيَاةَ الدُّنيا، وَيَميلُ إلى زُخُرفِها وزِينَتِها مِنْ قَومِهِ، تَمَنَّوا أَنْ لَوْ كَانُوا يُعطَوْنَ مِثْلَ ما أَعْطِيَ قَارُونُ مِنَ المَال ِ، فهوَ ذُو حَظِّ عظيم وافر في الدُّنيا.

في زِينتِه \_ في مَظَاهِرِ غِنَاهُ وَتَرَفِهِ .

﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُومُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُل

الَّهُ قَالَ إِنَّمَا أَوْتِيتُهُ وَعَلَى عِلْمِ عِندِيَّ قَالَ إِنَّمَا أَوْتِيتُهُ وَعَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أَوْلَمُ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ قَدْ أَهْلَك مِن قَبْلِهِ عِن مِن الْقُرُونِ مِنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْ هُوَ أَشَكُ مِنْ فُوتِهِ مُوكِ الْمُحْرِمُونِ فَا أَنْ مُعْلَمُ الْمُحْرِمُونِ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّه

وَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

وَقَالَ الَّذِيكَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرُلِمَنُ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلُهَ آ إِلَّا الصَّكِيرُونَ

فَنَسَفْنَابِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا فَكَا فَكَا لَكُهُ مِن فِئَةٍ يَنضُرُونَهُ وَ فَكَا فَكَا فَكَا فَكَا فَكَا فَكَا فَكَا فَكَا فَكُونِهُ وَ فَكَا فَكَا مِنَ فَكَا فَكَا مَنَ فَكَا فَكَا فَكَا فَكَا فَكَا فَكَا فَكَا فَكُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَا فَكَا فَكُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَا فَكَا فَكُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَا فَكُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَا فَكُونِ اللَّهُ فَيْ أَنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَالْكُونِ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللِهُ فَاللَّهُ فَاللِهُ فَاللَّهُ فَالَائِنِ فَاللَّهُ فَالْلِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللِمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللْمُنْ اللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ

وَأَصْبَحُ الَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ, بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانَّ اللَّهَ يَشْطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلاَ أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَانَّهُ, لَا يُقْلِحُ الْكَنِفُرُونَ لَا يُقْلِحُ الْكَنِفُرُونَ

(الله عَلَى الدَّارُ الْآخِرَةُ جَعَمَلُها لِللهِ عَلَى اللهُ الْأَرْضِ لِللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَقِبَةُ لِلْمُنَقِينَ وَلَا فَسَادًا وَالْعَقِبَةُ لِلْمُنَقِينَ

مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ بَعْمَلُونَ

(آمَنَ) (صَالِحاً) (يُلَقُّاهَا) (الصَّابرُونَ)

( ^ ^ ) - فَلَمَّا سَمِعَ أَهُلُ العِلْمُ النَّافِعُ مَقَالَةً مَنْ تَمَنَّوا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مِثْلُ مَا أُوتِيَ قَارُونُ مِن المَالِ ، قَالُوا لَهُمْ : الوَيلُ والهَلَاكُ لَكُمْ عَلَى ما تَمَنَّيْتُمْ ، فَمَا يَدَّخِرُهُ اللَّهُ مِنْ جَزاءٍ وثُوابٍ لِعَبَادِهِ الصَّالِحِينَ فِي الدَّارِ الآخِرَةِ خيرً مَمًا تَرَوْنَهُ ، ولا يَفُوزُ بالجَنَّةِ ونَعْيمِها فِي الدَّارِ الآخِرَةِ إلا الصَّابِرُونَ على مَحَبَّتِهِ ، الرَّاغِبونَ فِي الدَّارِ الآخِرَةِ إلا الصَّابِرُونَ على مَحَبَّتِهِ ، الرَّاغِبونَ فِي الدَّارِ الآخِرَةِ .

وَيْلَكُم - زَجْرٌ لَهُمْ عَلَى هٰذا التَّمنِّي ـ والوَيلُ لُغَةً الهَلاَكُ. لاَ يُلَقَّاهَا ـ لاَ يُوفِّقُ لِلْعَمَلِ لِلمَثُوبَةِ.

(٨١) ـ وبَينمَا كَانَ قَارُونُ يَخْتَالُ بَطِراً مُتَفَاخِراً عَلَى قَومِهِ، وَهُوَ في حِلْيَتِهِ وزِينَتهِ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ وَبِهِدَارِهِ الأَرضَ، فَأَصبَحَ هُوَ وَدارُهُ وأموَالُـهُ وخَزَائِنُهُ لاَ اثْرَ لَهُمْ، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَنْصُرُهُ مِنْ بَطْشِ اللهِ وَعَذَابِهِ، وَلَمْ يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ ولا جَمْعُهُ وَلا خَدَمُهُ، وَلَمْ يَدْفَعْ كُلُّ ذَلِكَ عَنْهُ نَقْمَةَ اللهِ وَعَذَابَهُ.

(وَيْ كَأَنَّ) (وَيْ كَأَنَّهُ) (الْكَافِرُونَ)

(٨٢) \_ وَلَمَّا رَأَى الذينَ تَمَنَّوْا مَالَ قَارُونَ وَكُنُوزَهُ، مَا حَلَّ بِـهِ وَبِمَالِـهِ، قَالُوا: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ؟ وَلُولا لُطْفُ اللهِ بِنا لَأَعْطَانَا مَا سَأَلنا، ثُمَّ فَعَلَ بِنَا كَمَا فَعَلَ بِقَارُونَ، فَخَسَفَ بِنَا الأَرضَ، لَقَدْ كَانَ قَارُونُ وَيَ النَّجَـاةِ مِنْ عَذَابِ اللهِ تَعَالَى .

يَقْدِرُ \_ يُضَيِّقُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، لِحِكْمَةٍ.

(الآخِرَةُ) (الْعَاقِبَةُ)

(٨٣) - يَلْكُ الدَّارُ (الآخِرَةُ - الجَنَّةُ التي عَلِمْتَ مِمَّا تَقدَّمَ وَصْفَهَا - قَدْ جَعَلَها اللهُ خَالِصةً لِعِبَادِهِ المُؤمِنينَ المُتَواضِعِينَ، اللّذينَ لاَ يُريدُونَ آسْتِكْبَاراً على خَلْقِ اللهِ، وَلاَ تَعَاظُماً عَلَيهِمْ، وَلاَ تَجَبُّراً، وَلاَ فَسَاداً في الأَرض . وَالعَاقِبَةُ المَحْمُودَةُ، وهي الجَنَّةُ، جَعَلَها الله لِمَنْ مَلَّاتْ خَشْيَةُ اللهِ قَلَبَهُ، وَاتَّقَى عَذَابَه بفعل الطَّاعَاتِ، وَتَرْكِ المُحَرَّمَاتِ.

(٨٤) ــ مَنْ جَاءَ يَومَ القِيَامَةِ وَلَهُ حَسَناتُ آكْتَسَبَها فِي الدُّنيا، ضَاعَفَ اللهُ ثَوابَهُ، فَضْلًا منهُ وكَرماً، ومَنْ جَاءَ بالسَّيَّئَةِ فَلَا يُجزَى إِلَّا مِثْلَها، عَدلًا مِنَ اللهِ وَرَحْمَةً.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرَّءَ الَّ لَرَّادُّكَ إِلَى مَعَادِّقُلُ تَكِيَّ أَعْلَمُ مَن جَاءً بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ

﴿ وَمَاكُنتَ تَرْجُوۤ اأَن يُلْقَى ٓ الْيُلكَ الْكَ الْكَ الْكَ الْكَ الْكَ الْكَ الْكَ الْكَ الْكَ الْمُ اللّ الْكِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ اَيَنتِ اللَّهِ بَعَدَ إِذْ أُنزِلَتِ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ

﴿ وَلَاتَذَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُكُ ۗ إِلَكَ إِلَّاهُ وَكُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ذُلْهُ ٱلْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

### (القُرْآنَ) (ضَلال ٍ)

(٨٥) \_ يُخَاطِبُ اللهُ تَعَالَى رَسُولُهُ الكَرِيمَ فَيَقُولُ: إِنَّ الذي أَوْجَبَ عَلَيكَ العَمَلَ بأَحْكَامِ القُرآنِ وَفَرَائِضِهِ لَـرَادُّكَ إِلَى مَكَّةَ ظَافِراً مُنْتَصِراً، كَمَا أَخْرَجَكَ مِنْها \_ وَتَمَّ ذٰلكَ بَعْدَ الفَتْح \_ .

(وقيلَ بلْ إِنَّ المَعْنَى هُوَ: إِنَّ الذِي أَنزَلَ عَلَيكَ القُرآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَوْعِدٍ وَهُو يُومُ القِيامةِ لِيَفْصِلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مُكَدَّبِيكَ). وَيُرْوَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، لَمَّا خَرَجَ مُهَاجِراً مِنْ مَكَةَ إِلَى المَدِينَةِ ، نَزَلَ بالجُحْفَةِ ، فَعَرَفَ طَرِيقَ مَكَّةَ ، وآشْتَاقَ إِلَيها حِينَما تَذَكَّر مَولِكَهُ ومَوْلِكَ وَالِدِهِ فيها. فَنزَلَ عَلِيهِ جِبْرِيلُ عَلَيهِ السَّلامُ وقال لَهُ: أَتَشْتَاقُ إِلى بلدِكَ ومَولِدِك؟ فقالَ عَليهِ جِبْرِيلُ عَلَيهِ السَّلامُ وقال لَهُ: أَتَشْتَاقُ إلى بلدِكَ ومَولِدِك؟ فقالَ الرَّسُولُ ﷺ : نَعَمْ . فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ لَكَ ﴿إِنَّ الذِي فَرَضَ عَلَيكَ القُرآنَ . . . ﴾ الآية .

مَعَادٍ \_ مَكَّةَ ظَاهِراً عليها.

### (تَرْجُو) (ٱلْكِتَابُ) (للْكَافِرِينَ)

(٨٦) ـ وَمَا كُنْتَ يَا مُحَمَّدُ تَظَنَّ ـ قَبَلَ إِنزَالِ الوَحِي عَلَيكَ ـ أَنَّهُ سَيَنزِلُ عَليكَ، وَمَا سَيَحدُثُ مِنْ بَعدِكَ، وَمَا فَيهِ تَشْرِيعٌ وسَعادَةُ للبَشَرِ فِي مَعاشِهِم ومَعادِهِمْ، ثُمَّ تَتُلُو ذَلكَ علَى قَومِكَ، وأن الله أَنْزَلَهُ عَليكَ رَحمةً منهُ بِكَ وبالعِبَادِ، فإذا حَبَاكَ الله بهذِهِ النَّعمَةِ العَظِيمةِ، فَلاَ تَكُونَنَّ مُعِينًا لِلْكَافِرِينَ، وَلٰكِنْ فَارِقْهُمْ وَخَالِفْهُمْ.

ظَهِيراً - مُعِيناً.

### (ایَاتِ)

(٨٧) \_ وَلاَ يَصْرِفَنَكَ الكُفَّارُ عَنِ القِيَامِ بِإِبلاَغِ آياتِ اللهِ التِي أَنزَلَهَا عَلَيكَ إلى عَبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لا عَلَيكَ إلى عَبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَـهُ لأَنْكَ إِن تَركْتَ دَعْوَتَهُم كُنتَ مِمَّنْ يَفْعَلُ فِعلَ المُشرِكِينَ بَمَعْصِيةِ اللهِ، وَمُخَالَفَةِ أُمرهِ.

### (آخَرَ)

(٨٨) ـ إِنَّ العِبَادَةَ لا تَنبغي إِلاَ لللهِ وَحْدَه لا شَريكَ لَهُ، فَأَعُبُدُهُ مُخْلِصاً له الدِّين، ولا تَعبُدْ مَعَ اللهِ أَحداً غيرَهُ، وَهُوَ وَحْدَهُ البَاقِي الدَّائِمُ، وَكُلُّ شيءٍ في الوُجُودِ، غير اللهِ، هالكُ وَفَانٍ، لا إِلَه إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَهُ الحُكْمُ والمُلْكُ والتَّصَرُفُ في الدُّنيا والآخِرَةِ، ولا مُعَقِّبَ عَلى حُكْمِهِ وإليهِ يَرجِعُ النَّاسُ يَومَ القِيَامَةِ، فَيَجْزِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ خَيرِها وَشَرَّها.



الدّ المَّسِبُ النَّاسُ أَن يُتُرَكُّواً المُّبَيِّةِ المَّسِبُ النَّاسُ أَن يُتُرَكُّواً المُّبَيِّةِ

أَن يَقُولُوٓ أَءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَـنُونَ يُفْتَـنُونَ

﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبَلِهِمُ اللَّهِ الْمَالَةُ الَّذِينَ مِن قَبَلِهِمُ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَذِبِينَ

أُمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّ اتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

(١) \_ أَلِفْ لَامْ. مِيمْ. وتُقْرَأُ مُقَطَّعَةً \_ اللهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ.

(آمَنًا)

(٢) \_ هَلْ ظَنَّ النَّاسُ أَنْ نَشْرُكَهُمْ وَشَأْنَهُمْ بِمُجَرَّدِ نُطْقِهِمْ بِالشَّهادَتَيْنِ، وَقَوْلِهِمْ آمَنًا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، دُونَ أَنْ يَبْتَلِيَهُم الله، ويَخْتَبِرَ صِدْقَ إِيمَانِهِمْ: بِالهِجْرَةِ، والتَّكَالِيفِ الدِّينَةِ الأُخرى، والجِهَادِ، والمَصَائِبِ؟ كَلّا، فإنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا بُدَّ مِنْ أَنْ يَبْتِلِيَ عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بِحَسَبِ مَا عِنْدَهُمْ مَنْ إِيمان.

(وَجَاءَ فَي الصَّحِيحِ: أَشَد النَّاسِ بَلاَءُ الأَنْبِياءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، ثُمَّ الاَّالِحُونَ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثُلُ، يُبتَلَى الرَّجُلُ عَلَى خَسَبِ دِينِه، فإنْ كَانَ فِي دِينِهِ قُوَّةُ زِيدَ لَهُ فِي البَلاءِ).

لَا يُفْتَنُونَ لَا يُمْتَحَنُونَ بالمَشَاقُ لِيَتَمَيَّزُ المُخْلِصُ مِنَ المُنَافِقِ.

(الْكَاذِبينَ)

(٣) - وَلَقَدِ آمَتَحَنَ اللهُ المُؤمنينَ السَّالِفينَ، وَعَرَّضَهُمْ للفِتْنَةِ والاخْتِبَارِ، وَعَلَّضَهُمْ للفِتْنَةِ والاخْتِبارِ هِيَ أَن يُمَحُّصَهُم فَيَعْلَمَ اللّٰذِينَ صَدَقُوا في دَعوى الإِيمانِ، مِمَّنْ هُمْ كاذبون في دَعواهُم، ولِيُجَازِي كُلَّا بِمَا يَسْتَحَقَّهُ.

(٤) ـ أَمْ هَلْ يَظُنُّ الذِينَ يَرْتَكِبُونَ الفَوَاحِشَ وَالآثَامَ، أَنْ يَفُوتُوا رَبَّهُمْ، وَيَسْبِقُوهُ، فَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْزِلَ بِهِمْ عِقَابَهُ العَادِلَ، وَلا أَنْ يَنْخَذَهُمْ بِظُلْمِهِمْ وَذُنُوبِهِمْ أُخْذَ عَزِيزِ مُقْتَدِر، كَما هِيَ سُنَّتُهُ في الظَّالِمين؟ إنَّهم إِنْ ظَنُّوا أَنَّ فِي آسْتِطَاعَتِهِمْ ذَلِكُ فَإِنَّهُمْ سَاءَ مَا يَظُنُّونَ، وَمَا يَحْكُمُونَ. أَنْ يَسْبَقُونِا \_ أَنْ يُعْجُزُونا وَيَفُوتُونَا.

### مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُواُلسَّكِمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

﴿ وَمَن جَاهِدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ ﴿ وَمَن جَاهَدُ لَوَالْمَا يُجَاهِدُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَعَلَيْكُ اللَّهُ لَعَن كُم اللَّهُ لَعَن كُم اللَّهُ لَعَن كُم اللَّهُ لَعَن كُم اللَّهُ اللَّهُ لَعَن كُم اللَّهُ اللَّهُ لَعَن كُم اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

كُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ
لَنْكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ
وَلَنَجْزِينَهُمُ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ
يعْمَلُونَ

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِلْشُرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَا أَلِكَ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُكُو بِمَا كُنْتُو تَعْمَلُونَ تَعْمَلُونَ

### (يَرْجُو) (لَآتٍ)

(٥) - مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالبَعْثِ، وَيَطْمَعُ فِي ثَوابِ اللهِ يَومَ لِقَائِهِ فِي الآخِرَةِ، فَلْيَبَادِرْ إِلَى فِعْلِ مَا يَنْفَعُهُ، وَعَمَلِ مَا يُوصِلُهُ إِلَى مَرْضَاةِ رَبّه، الآخِرَةِ، فَلْيَجْتَنِبْ مَا يُسْخِطُ رَبَّه عَلَيهِ، فإنَّ أَجَلَ اللهِ الذي حَدَّدَهُ لِبَعْثِ خَلْقِهِ لِلحَسَابِ والجَزَاءِ لآتٍ لا مَحَالَةً، وَالله هُوَ السَّميعُ لأَقُوال العِبَادِ، العَلِيمُ بعَقَائِدهُمْ وأَعْمَالِهمْ.

أجلَ الله \_ المَوْعِدَ الذي حَدَّدَهُ لِلْبَعْثِ وَالجَزَاءِ.

### (جَاهَد) (يُجَاهِدُ) (الْعَالَمِينَ)

(٦) ـ وَمَنْ بَذَلَ جُهْدَهُ في جِهَادِ عَدُوً لِدِينِهِ وَوَطَنِهِ وَقَوْمِهِ، وَفي مُجَاهَـدَةِ نَفْسِهِ، وَكَفَّهَا عَنِ التَّفْكِيرِ في المُنْكَرِ والسُّوءِ، فإنَّهُ إِنَّما يَفْعَلُ ذَلِكَ آبْتِغَاءَ نَفْعٍ نَفْسِهِ، بِالفَوْزِ بِتُوابِ اللهِ عَلى جِهَادِهِ، وبِالنَّجَاةِ مِنْ عِقَابِهِ، وَلَيْسَ اللهِ بَحَاجَةٍ إلى جِهَادِهُ وَمُوعَزِيزٌ اللهِ عَلَى غَنِيٌّ عَنْ جَمِيعٍ خَلْقِهِ، وَهُوَعَزِيزٌ لا يُنَالُ وَلا يُضَامُ.

### (آمَنُوْا) (الصَّالِحَاتِ)

(٧) - وَالذِينَ آمنُوا باللهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَصَحَّ إِيمَانُهُمْ حِينَ ٱلْبَلائِهِمْ وَآخِينَا وَهِمْ، وَعَمِلُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَة، فَإِنَّ الله تَعالى سَيْجْزِيهِمْ أَحْسَنَ الجَسزَاءِ فِي الآخِرَة، فَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيَّنَاتِهِم التي فَرَطَتْ مِنْهُم فِي شِرْكِهِمْ، أَوْ صَدَرَتْ مِنْهُم لِمَاماً فِي حَال إِيمَانِهِمْ، ثُمَّ نَدِمُوا عَلى مَا اجْتَرحُوهُ منها، وَيُثِيبُهُم عَلَى حَسَنَاتِهِمْ، فَيَتَقَبَّلُ القَلِيلَ مِنَ الحَسَناتِ، وَيُثِيبُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِمْ، فَيَتَقَبَّلُ القَلِيلَ مِن الحَسَناتِ، وَيُثِيبُهُم عَلَى حَسَنَاتِهِمْ، فَيتَقَبَّلُ القَلِيلَ مِن الحَسَناتِ، وَيُثِيبُهُم عَلَى حَسَنَاتِهِمْ، وَيَحْذِي عَلَى السَّيَّةِ بِمِثْلِهَا أَوْ يَعْفُو وَيُشِيبُ عَلَيهَا الوَاحِدة بِعَشر ِ أَمْثَالِها، ويَجْزِي عَلَى السَّيَّة بِمِثْلِها أَوْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ.

### (آلإِنْسَانَ) (بِوَالِدَيْهِ) (جَاهَدَاكَ)

(٨) - يَأْمُرُ اللهُ تَعالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بِالإحسانِ إِلَى الوَالِدينِ، لأَنَّهُمَا سَبَبُ وُجُودِ الإِنْسَانِ، وَلَهُمَا عَلَيهِ الفَصْلُ الكَبِيرُ. وَلٰكِنْ إِذَا كَانَ الوَالِدَانِ مُشْرِكَينِ وأَمُوا وَلدَهُما المُؤْمِنَ بِمَا فِيهِ كُفْرٌ وَمَعْصِيَةٌ للهِ تَعالَى، أَوْ أَمَراهُ بَأْنُ يُشْرِكَ بِاللهِ مَا لا عِلْمَ لَهُ بألُوهِيَّتِهِ، (مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)، فَعَلَيهِ أَنْ لاَ يُطِيعَهُما، لأَنَّ حَقَّ اللهِ أَعظمُ مِنْ حَقِّ الوَالِدينِ إِذْ (لاَ طَاعَةَ لِمَحْلُوقٍ في مُعْصِيةِ الخَالِق) كَمَا جاءَ في الحَدِيثِ الصَّحِيحِ.

ثُمَّ يُنَبُّهُ اللَّهُ تَعَالَى عِبَاده المُؤمِنينَ إلى أَنَّهُمْ سَيرجِعُونَ إليهِ يـومَ القِيامـةِ

فَيَجْزِيهِمْ بِإِحْسَانِهِمْ إِلَى وَالدَيهِمْ، وَبِصَبْرِهِمْ عَلَى دِينِهِمْ، وَيَحْشُرُهُمْ مَعَ الصَّالِحينَ.

وَوَصِّينَا الإنْسَانَ - أَمَوْنَاهُ.

خُسْناً \_ بِرّاً بِوَالِدَيهِ وَعَطْفاً عَلَيْهِمَا

(آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (الصَّالِحِينَ)

(٩) ـ والله تَعَالَى سَيُدخِلُ الذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الْأَعَمَالَ الصَّالَحَةَ في رَحْمَتهِ، وَيَحْشُرُهُمْ مَعَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ.

(وقِيلَ إِنَّ هَذَهِ الآيَةُ وَالَّتِي قَبَلَهَا نَزَلَتَا فِي سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ وَأُمَّهِ، فَقَدْ قَالتُ لَهُ يوماً: أليسَ الله أَمْرَكَ بالبِرِّ؟ واللهِ لا أَطْعَمُ طَعَاماً ولا أَشْربُ شَراباً حَتَّى أُمُوتَ أَوْ تَكُفُرَ. فَكَانُوا إِذَا أَرادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا فَتَحُوا فَمَهَا بِعُودٍ، فَنَزَلَتْ هَاتانِ الآيتَانِ).

(آمَنًا) (لَئِن) (الْعَالَمِينَ)

(١٠) - وَهُنَاكَ فَرِيقُ مِنَ النَّاسِ يَدَّعُونَ الإِيمَانَ بِالسِنتِهِمْ، فَإِذَا آذَاهُ الْمُشْرِكُونَ لإِيمَانِهِ بِاللهِ، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ في الدُّنيا كَعَذَابِ اللهِ في المُشْرِكُونَ لإِيمَانِهِ إِلَى الكُفْرِ، مَعَ أَنَّهُ لوصَبَرَ الآخِرَةِ، فَآرْتَدُ عَنْ دِينِهِ، وَرَجَعَ عَن إِيمَانِهِ إلى الكُفْرِ، مَعَ أَنَّهُ لوصَبَرَ للآخِرَةِ، فَآرُتَدُ عَنْ دِينِهِ، وَرُجَعَ عَن إِيمَانِهِ إلى الكُفْرِ، مَعَ أَنَّهُ لوصَبَرَ لَكَانَ خَيراً لهُ، لأَنَّ عَذَابَ النَّاسِ لهُ دَافِعٌ يدفَعُه عنهُ، ولا نِهَايةً لهُ، وَيَترتَّبُ اللهِ ليسَ لهُ مَنْ يَدْفَعُهُ عنْهُ، ولا نِهَايةً لهُ، وَيَترتَّبُ عليهِ العِقَابُ الأليمُ.

أَمَّا إِذَا جَاءَ نَصْرُ مِنَ اللهِ لِلنَّبِيِ ﷺ وَالمُوْمِنِينَ، وَفَتْحُ وَمَغَانِمُ فَيَقُولُ هؤلاءِ المُتَظَاهِرُونَ بالإيمان: إِنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ والمؤمنينَ يَنْصُرونَهُم، وإِنَّهُمْ إِخْوانُهُم فِي الدِّينِ، وطَالبُوا بِنَصِيبِهِمْ مِنَ المَغْنَم . ثُمَّ يَقُولُ تَعَالى: إِنَّهُمْ لا يُمْكِنُ أَن يَخَدَعُوا اللهَ بِهٰذَهِ الدَّعْوَى فَهُوَ عَالمُ بما في قُلُوبِهِمْ مِنْ نِفَاقٍ، وَبما تُكِنَّهُ ضَمَاثِرُهُمْ، وإِن أَظْهَرُوا الإيمَانَ لِلمُؤْمِنينَ، فَهُو تَعالى لا تَخْفَى عَليهِ خَافِيَةً.

فِتنَةَ النَّاسِ \_ مَا يَصِيبهُ مِنْ أَذَاهُمْ وَعَذَابِهِمْ.

(آمَنُوا) (الْمُنَافِقِين)

(١١) - وَلَيَخْتَبِرَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عِبَادَهُ بِالسَّراءِ والضَّرَّاءِ، لِيُمَيِّزَ المُؤْمِنَ الصَّادِقَ فِي إِيمَانِهِ، مِنَ المُنَافِقِ المُتَشَكَّكِ، وَلِيُظْهِرَ مَنْ يُطيعُ اللَّهَ فَيصْبِرُ على الأذى إِنْ مَسَّهُ فِي سَبيلِ اللهِ، وَمَنْ يَعصِيهِ، ويَنْكِصُ عَلَى عَقِبَيهِ إِنْ مَسَّهُ ضَرَ ﴿إِنْ اصَابَهُ خَيرٌ أَطْمَأَنُ بِهِ وإِنْ أَصَابَتهُ فِتَنْهُ أَنْقَلَبَ عَلَى وَجِههِ (١).

الحج، الآية: ١١.

وَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ السَّلِحَاتِ لَا لَكَذَ خِلَنَّهُمْ فِي الصَّلِلِحِينَ لَلْ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ الْإِللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِ اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصْرُ مِن رَّ يَاكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا حَثُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ اللَّهُ يِأَعَلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَكَلِمِينَ

> ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ

وَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ الْمَالُونِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْكِذِينَ اللَّهُمُ الللِّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُوالِمُ اللَّ

(آ) وَلَيَحْمِالُكَ أَنْقَالُكُمْ وَأَنْقَالًا فَيَ مَا ثَقَالُا فَيَعَالُكُمْ وَأَنْقَالُا فَيَعَالُكُمْ وَلَيُسْتَكُنَّ يَوْمَ فَيَا فَيُعَالِكُمْ أَوْكُمُ الْفَالِيَقِيْمُ وَكَالُواْ يَقْتُرُوكَ فَيَا الْفَالْيَقْ تَرُوكَ فَيَا الْفَالْيَقْ تَرُوكَ فَيَا الْفَالِيَقِيْمُ وَكَالُواْ يَقْ تَرُوكَ فَيَا الْفَالِيَقِيْمُ وَكَالُواْ يَقْ تَرُوكَ فَيَا الْفَالِيَقِيْمُ وَكَالُهُمُ الْفَالِيَةُ وَلَيْكُمُ وَالْمُعَلِّمُ وَلَيْكُمُ وَلَا لِمُعْلَىكُمُ وَلَيْكُمُ وَلِيكُمُ وَلَيْكُمُ وَلِيكُمُ وَلَيْكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلَيْكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيلُولُكُمُ وَلِيلًا لِلْلِيلُولِ وَلِيلُولُكُمُ وَلِيلُولِكُمُ وَلِلْكُمُ وَلِيلُولُكُمُ وَلِيكُولُكُمُ وَلِلْلِلْلِلِلْلِلْلِلْكُمُ وَلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلِلِ

(الله عَلَى الله الله عَدَّالِه الله عَوْمِهِ عَلَى الله عَوْمِهِ عَلَى الله عَلَى الله

(الله عَلَيْكُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهُ آءَاكِةً لِلْعَلَمِينَ

الله وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُواْ الله وَاتَقُوهُ ذَلِكُ مْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُهْ تَعْلَمُونَ

### (آمَنُوا) (خَطَايَاكُمْ) (بِحَامِلِينَ) (خَطَايَاهُم) (لَكَاذِبُونَ)

(۱۲) وَقَالَ كُفَّارُ قُرِيشِ لِمَنْ آمنَ مِنْهُمْ، وآتَبُعُوا الرَّسُولَ ﷺ: آرجِعُوا إلى دِينِكُمُ الأُوَّلِ، وَعُـوَّدُوا فِيهِ، وإذا كَـانَ هُنَاكَ بَعْثُ وَحِسَـابٌ فإنَّهُمْ سَيَحْمِلُون عَنْهُمْ تَبِعَةَ آثامِهِمْ، وهي في رِقَابِهِمْ. وَيَرُدُ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِمْ مُكَذِّبًا: إِنَّهُ لا يَحْمِلُ أَحَدُ وزْرَ أَحَدٍ، فَكُلُّ آمْرِىءٍ بِمَا آكْتَسَبَ رَهِينٌ. خَطَايَاهُمْ - أُوْزَارُهُ-مْ وَذُنُوبُهُمْ.

### (لَيُسْأَلُنَّ) (الْقِيَامَةِ)

(١٣) - وَسَيَحْمِلُ اللَّعاةُ إِلَى الكُفْرِ والضَّلاَلَةِ، يَومَ القِيَامَةِ، أُوْزَارَ أَنْفُسِهِمْ وَخَطَايَاهُمْ، وَمِشْلَ أُوْزَارِ مَنْ أَضَلُّوهُمْ مِنَ النَّاسِ، وَصَرَفُوهُمْ عَنِ النَّاسِ، وَصَرَفُوهُمْ عَنِ الْهُدَى مِنْ غيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُوْزَارِ أُولِئِكَ شَيْءٌ، وَسَيُحَاسَبُ هؤلاءِ المُضِلُّونَ يومَ القِيامَةِ عَلَى مَا يَخْتَلِقُونَهُ مِنَ البُهْتَانِ، وَيُعَذَّبُونَ بِهِ.

أَثْقَالَهُمْ \_ أَوْزَارَهُم الفَادِحَة . يَفْتَرُونَ \_ يَخْتَلِقُونَ مِنَ الأَبَاطيل ِ .

### (ظَالِمُونَ)

(١٤) - يُسلِّي اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ بِمَا يَقُصُهُ عَلَيهِ مِنْ قَصَصِ الأنبياءِ الْحَرام، وَمَا لَقُوهُ مِنَ المُكَلِّبِينِ مِنْ أَقوامِهِمْ، فَمَا وَهَنُوا وَلا ضَعُفُوا، وَقَامُوا بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ رَبُّهُمْ على الوَجْهِ الأَكْمَلِ. وَهُنا يُخْبُرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَه أَنَّ نُوحاً مَكَثَ في قَوْمِهِ مِدَّةَ يَسْعِمِنْ وَخَمْسِينَ عَاماً يَدْعُوهُم إلى اللهِ لَيلاً ونَهَاراً، وسِراً وَجِهَاراً فلمْ يزِدْهُمْ ذَلِكَ إلا فِراراً، ولمْ يَوْمِنْ لهُ مَنْ قومِهِ إلا القليلُونَ، كَمَا جَاءَ في آيات أُخر، وهَمُّوا بِإِخْراجِهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَرضِهِمْ فَنَصَرُه الله على أعدائِهِ الكَفَرةِ المُكَذِّبِينَ، وأَهْلَكَهُمْ جَمِيعاً بِنْ الطُوفَانِ، وَهُمْ ظَالِمُونَ لأَنْفُسِهِمْ، والله يَهدِي مَنْ يَشَاءُ، وَيُضِلُّ مَنْ بِللطُوفَانِ، وَهُمْ الْمُونَ لأَنْفُسِهِمْ، والله يَهدِي مَنْ يَشَاءُ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيَشِلُهُ مَنْ يَشَاءُ، وَيَهِ لَهُ المُحَلِّيةِ الْعَلْمُونَ لَهُ الْمُونَ لَا أَنْفُسِهِمْ، والله يَهدِي مَنْ يَشَاءُ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيَشِولُهُ مَنْ يَشَاءُ، وَيَشِلُهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهِمُ لَا أَنْفُومِهُ مَنْ يَشَاءً وَيَعِلَّ مَنْ يَشَاءً وَيُصِلِيقُومِ اللهُ يَعْمُ اللهُ لَهُ الْمُؤْمِونَ لَا أَنْفُومِ اللهُ يَهدِي مَنْ يَشَاءً وَلَكُولُومُ اللهُ المُعْمُومُ اللهُ الْمُؤْمُ وَلِهُ الْقُلُولُ وَلَا الْمُؤْمُ الْعَلْمُومُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْكُومُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُومُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

### (فَأَنْجِينَاهُ) (أَصْحَابَ) (جَعَلْنَاهَا) (آيَةً) (لِلْعَالَمِينَ)

(١٥) ـ فَأَنْجَى اللهُ تَعالَى نُوحاً وَمَنْ آمنَ مَعَهُ بالسَّفينَةِ، وَجَعَل قِصَّتَهُم (أَوْ جَعَلَ السَّفِينَة) آيةً وَدَلاَلَةً عَلَى قُدْرَتِهِ تَعَالَى، وَعَلَى حِكْمَتِهِ، وأَغْرَقَ الآخَرينَ بالطُّوفَانِ.

### (إِبْرَاهِيمَ)

(١٦) ـ وآذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ لِقَومِكَ قِصَّةَ أَبِيهِمْ إبراهِيمَ عَليهِ السَّلامُ إِذْ آتاهُ اللهُ رُشْدَهُ مُنْذُ صِغْرِهِ، فَكَمُلَ عَقْلُهُ، وأَخَذَ في دَعْوَةٍ قَوْمِهِ إلى عِبَادَةِ اللهِ

أَوْثَنَنَاوَتَغَلَقُونَ إِفَكَا إِنَّ الَّذِينَ تَعَبُّدُونِ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمُّ رِزْقًا فَابُنْغُواْ عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ۖ إِلَيْهِ رُجْعُونَ

﴿ وَإِن ثَكَذِبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أَمُثُو مِّن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَعُ ٱلْمُبِينُ

﴿ أُولَمْ يَرَوْاْكَ يْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ

ثَ قُلْسِيرُواْفِ ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقُ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَإِلَى الإِخْلَاصِ فِي تَقْوَى اللهِ فِي السِّرِّ والعَلَنِ. ثُمَّ قَالَ لَهُمْ إِنَّ الإِيمَانَ خَيْرٌ لَهُم مِنَ الكَفْرِ إِنْ كَانُوا مِنْ ذَوِي العِلمِ وَالفَهْم، وَإِنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ فَازُوا بالخيرِ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ.

(١٧) - إِنَّكُمْ لاَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِلا تَمَاثِيلَ مِنْ حِجَارَةٍ تَنْحِتُونَهَا أَنْتُمْ، وَتَخْتَلِقُونَ الكَذِبَ فَتُسَمُّونَهَا آلهَةً، وهٰذِهِ التَّمَاثِيلُ لا تَمْلِكُ لَكُم ولا لأَنْفُسِها ضَرَّا وَلا نَفْعاً، وَلا تَسْنَطيعُ رِزْقَكُمْ ولا رِزْقَ أَنْفُسِها، ولا لأَنْفُسِها، والرَّازِقُ هُوَ اللهِ، وأَعْلُوا مِنْ رِزْقِ اللهِ واعبُدُوهُ، والشَّرُوا لهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ بهِ عَلَيكُم، واعْلَمُوا أَنْكُمْ سَتَرِجِعُونَ إليهِ يَومَ القِيامةِ فَيُحَاسِبُكُمْ عَلَى أَعْمَالِكُمْ، وَيَجْزِيكُمْ بِهَا.

(وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ مَعْنَى (تَخْلُقُونَ إِنَّاكَاً) هَٰوَ تُنْجِتُونَ أَصْنَاماً)

(الْبَلَاغَ)

(١٨) - وَقَالَ إِبِراهِيمُ، عَلَيهِ السَّلامُ، مُتَايِعاً نُصْحَ قَوْمِهِ: إِنَّكُمْ إِنْ كَذَّبْتُمْ رَسُولَكُمْ فَقَدْ بَلَغَكُمْ مَا حَلَّ بِهِمْ مَسَالَهَا، وَقَدْ بَلَغَكُمْ مَا حَلَّ بِهِمْ مِنَ الهَلَاكِ والدَّمَارِ، وَكَيفَ أَخَذَهُمُ الله بِعَذَابِهِ. وَمَهَمَّةُ الرَّسُولِ هِيَ مِنَ الهَلَاكِ والدَّمَارِ، وَكَيفَ أَخَذَهُمُ الله بِعَذَابِهِ. وَمَهَمَّةُ الرَّسُولِ هِيَ إِبْلاغُ النَّاسِ مَا أَمَرهُ رَبُّهُ بِإِبلاغِهِ إليهِمْ فَاحْرِصُوا عَلَى أَنْ تَكُونُوا مِنَ السَّعَدَاءِ المُستَجِيبِينَ لأمر اللهِ.

### (الأخِرَةَ)

(٢٠) - وَأَمَرَ اللَّهَ تَعَالَى إِبرَاهِيمَ بِإِرْشَادِ المُكَذَّبِينَ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى آلاعْتِبارِ بَمَا فِي الكَونِ مِنَ الآياتِ المُشَاهَدَةِ مِنْ خَلْقِ اللهِ الأشياءَ والسَّمَاواتِ والأَرْضَ وَالحِبَالَ والنَّباتَاتِ. . . وفي كُلِّ ذَلِكَ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ خَالِقَها هُوَ اللهُ ، وَهُوَ الذِي يَقُولُ للشَّيءِ كُنْ فَيَكُونُ . فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِعَادَةِ خَلْقِ هُذِهِ الأَشياءِ مِرَّةً أُخْرى .

<sup>(</sup>١) سورة الروم، الآية: ٢٧.

(أ) يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحُمُ مَن يَشَآءُ وَ إِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ

﴿ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءُ ۚ وَلَا فِى السَّمَآءُ ۚ وَمَالَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَكِ اللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ

آ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ = أُوْلَتِيكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِيكَ لَهُمُ عَذَابُ أَلِيثُ

﴿ فَمَاكَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴿ إِلَّا أَن قَالُوا الْقَالُوهُ أَوْحَرِقُوهُ وَلَا أَن قَالُوا الْقَالُوهُ أَوْحَرِقُوهُ فَأَنْجَىنُهُ اللَّهُ مِن النَّارِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَلَا لَكُونَ لِنَا إِلَى الْإِنْكِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ ا

وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْ تُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ أَثُمَّ يَوْمَ

(٢١) - وَيُعَذِّبُ اللهُ مَنْ يَشَاءُ - وَهُمُ المُنْكِرُونَ لِلْبَعْثِ، الجَاحِدُونَ بآياتِ الله - في الدُّنيا وَالآخِرَة بِعَدْلِهِ في حُكْمِهِ فِي الخَلْقِ، ويَسْحَمُ مَنْ يَشَاءُ لِلله عَلَيْهِ وَرَحْمَتِهِ - وَهُمُ المُؤْمِنُونَ - فَهُوَ الحَاكِمُ المُتَصَرِّفُ الذي يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ مَا يَشْعُلُ ، وَلا مُعقب لِحُكْمِهِ، وَلا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، وَإليهِ يُرَدُّ الخَلْقُ بَعْدَ مَوْتِهِمْ لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ.

وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ - تُرَدُّونَ فَتُرْجَعُونَ إليهِ لِلْحِسَابِ وَالجَزَاءِ.

(٢٢) ـ وَلا يُعجِزُ اللهَ تَعَالَى أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ، مِنْ أَهلِ السَّمَاوَاتِ وَلاَ مِنْ أَهلِ السَّمَاوَاتِ وَلاَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ ، وَهُوَ القَاهِرُ فَوقَ عِبَادِهِ، فَكُـلُّ شَيءٍ فَقِيرٌ إليهِ، وَليسَ لِلنَّـاسِ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَليِّ يَلي أُمُـورَهُمْ، وَيَحْرُسُهُم مِنْ أَنْ يَحِلُ بِهِمْ بِلاَّءٌ، وَلَيسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ نَاصِرٍ يَنْصُرُهُمْ مِنْ بأسِ اللهِ وَعَذَابِهِ. بَكْءٌ، وَلَيسَ اللهِ وَعَذَابِهِ. بَمُعْجِزِينَ ـ فَائِتِينَ بالهَرَب مِنْ عَذَابِ اللهِ.

### (بِآیَاتِ) (لِقَائِهِ) (أُولَئِكَ) (یَئِسُوا)

(٢٣) - وَالنِين كَفَرُوا بِالدَّلائِلِ التي نَصَبَها اللهُ تَعَالَى فِي الكَوْنِ، لِلدَّلاَلَةِ عَلَى وِجُودِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَالدَّلائِلِ التي أَنزَلَهَا عَلَى رُسُلِهِ للدَّلاَلةِ عَلَى وَجُودِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَالدَّلاثِلِ التي أَنزَلَها عَلَى رُسُلِهِ للإِرْشَادِ، ولِهِدَايَةِ الخَلْقِ إلى سَبِيلِ اللهِ، وَجَحَدُوا بِلِقَاءِ اللهِ يَومَ القِيامَةِ، فَأَنْكُرُوا البَعْثُ والحِسَاب، أُولئكَ لا مَطْمَعَ لَهُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ، لأَنهُمْ لَمُ يَخَافُوا عِقَابَهُ، وَلمْ يَرْجُوا ثَوَابَهُ، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُؤْلِمٌ مُوجِعُ في الدُنا وَالآخرة.

### (فَأَنْجَاهُ) (لآيَاتٍ)

(٢٤) - فَلَمْ يَكُنْ لِقوم إبراهيم مِنْ جَوابِ يَرُدُّونَ بِهِ عَلَى الحُجَجِ السَّامِغَةِ التي جَاءَهُمْ بِهَا إبراهيمُ علَى فَسَادِ مُعْتَقَداتِهِمْ، وَعَبَادَتِهِم اللَّاصْنَامَ، إلا قَوْلُ بَعضِهِمْ لِبَعْض : آقتُلُوا إبراهيمَ أو آحُرُقُوهُ في النَّارِ، ثُمَّ آسْتَقَرَّ رَأْيهُمْ على أَنْ يَحْرُقُوهُ، وَجَمعُوا لَهُ حَطَباً كَثيراً، وَأَشْعَلُوا النَّارَ فِيهِ، وَقَدْفُوا إبراهيمَ في النَّارِ، فَأَنْجَاهُ اللهُ مِنها بَأَنْ أَمَرَ النَّارَ بَأَنْ تَكُونَ بَوْدًا وَسَلاماً عليه. وَفِي إنجاءِ إبراهيمَ مِمَّا أَرَادَهُ بِهِ قَوْمُهُ، لَآيةً عَظِيمةً عَلى قُدْرَةِ اللهِ، ولُطْفِهِ بِعِبَادِهِ، لِقَوم يَعْقِلُونَ، وَيَتَفَكّرُونَ، وَيُومَنُونَ. وَيُومَنُونَ.

### (أَوْثَاناً) (الْحَيَاةِ) (الْقِيَامَةِ) (مَأْوَاكُمُ) (نَاصِرِينَ)

(٢٥) - وَقَالَ لَهُمْ إِبرَاهِيمُ عليهِ السَّلامُ، مُقَرَّعاً ومُوبِّخاً عَلَى سُوءِ صَنِيعِهِمْ في عِبَادَتِهِم الأوثانَ: إِنَّكُمْ إِنَّما آجْتَمَعْتُمْ عَلى عِبادَتِها فِي الدُّنيا للصَّدَاقةِ، والإلفةِ التي تَقُومُ بَينَكُمْ، لا لِقِيامِ دَليلِ عِنْدَكُمْ عَلَى

اَلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُبَعَضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا وَمَأْ وَسَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِن نَّصِرِينَ

ا العرفة الما

المُعْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ٳڹۣۨۘؗڡٛۿٵڿۯۧٳؚڶؘؽۯێۣ۪ؖڗؖٳؚڹؘۘڎؗ؞ۿۅؘ ٱڵڡؘڔ۬ؽۯؙٱڂٙڮؽۄؙ

( ) وَكُو لَنَا فِي ذُرِّيَّتُهُ اللَّهُ مُوَّدَةً

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَالنَّبُوَّةَ وَالنَّبُوَّةَ وَالنَّبُوَةَ وَالنَّبُوَةَ الْمَارَةُ وَفِي اللَّائِذَ اللَّائِحَرَةِ لَمِنَ اللَّاخِرَةِ لَمِنَ اللَّاخِرَةِ لَمِنَ الطَّنلِحِينَ

ا وَلُوطًا إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَكَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ

صِحَّةِ عِبَادَتِها، وَلَمْ يُنكِرْ بعضُكُمْ عَلَى بَعْضِ عِبَادَةَ هذهِ الأصنام مُراعاةً للهٰذِهِ المَوَدَّةِ والصَّدَاقَةُ للهٰذِهِ المَوَدَّةُ والصَّدَاقَةُ الهُذِهِ المَوَدَّةُ والصَّدَاقَةُ بَعْضًا وَشَنَانَا، وَيَجْحَدُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ، وَيَلْعَنُ الأَتْبَاعُ مِنْكُم المَتَبُوعُونَ الأَتْبَاعُ، وَسَيكُونُ مَأُواكُمْ جَمِيعاً النَّارَ، ولَيْسَ لَكُمْ مَنْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ عَذَابِ الله تَعَالَى.

مُوَدَّةً بَيْنَكُمْ \_ لِلتَّوَادُّ وَالتَّواصُلِ بَيْنَكُمْ لاجْتِمَاعِكُمْ عَلَى عِبَادَتِها. مَ**أُواكُمُ النَّارُ \_** مَنْزِلُكُمُ الذِي تَأْوُونَ إليهِ النَّارُ.

### (فَآمَنَ)

(٢٦) - فَآمَنَ لُوطٌ بِدَعْوَةِ إبراهِيمَ، عَلَيهِمَا السَّلامُ، وَقَالَ إبراهِيم: إني مُهَاجِرٌ إلى الله مُهَاجِرٌ إلى الله الجهرّةِ إليها، لدَعوَةِ النَّاسِ إلى الله فيها، وَهُوَ تَعَالَى المَعزيزُ الجَانِبِ، الذي يَمْنَعُني مِمَّا يُرِيدُهُ بِي أُعدَائِي، وَهُوَ الحَكِيمُ فِي شَرْعِهِ وَتَدْبِيرِهِ.

(وقولُه تَعَالَى : ﴿إِنِي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِي ﴾ يَحْتَمِلُ عَـودَهُ إِلَى لُوطٍ عَلَى أَنَّـهُ أَقْدُ المَدْكُورِينَ، كَمَا يَحْتَمِلُ عَوَدَهُ عَلَى إِبراهيمَ وَهُوَ المَحْكِيُّ عَنْـهُ، وَهُوَ المَحْكِيُّ عَنْـهُ، وَهُوَ الأَقْرِبُ لَأَنَّ الحَديثَ عَنْهُ).

### (إسْحَاقَ) (ٱلْكِتَابَ) (آتَيْنَاهُ) (الصَّالِحِينَ)

(٢٧) - وَلَمَّا فَارَقَ إِبراهيمُ قَوْمَهُ أَقَرَّ اللهُ عَينَهُ بِولاَدَةِ آبِنِهِ إِسْحَاقَ، وَجَعَلَهُ اللهُ نَبِياً، اللهُ نَبِياً، ثُمَّ وُلِدَ لإِسْحَاقَ يَعْقُوبُ في حَياةِ إِبراهِيمَ، وَجَعَلَهُ اللهُ نَبِياً، أَيضاً. وجَعَلَ الأنبياءَ مِنْ ذُرِيتِهِ، فَكَانَ أنبياءُ بَنِي إِسْرائيلَ مِنْ ذُرِيَةِ يَعْقُوبَ، وَكَانَ آنبياءُ بَنِي إِسْرائيلَ مِنْ ذُرِيّةِ يَعْقُوبَ، عليه السلام. وَكَانَ آخرُ الأنبياءِ مُحَمَّد، عليه السلام، وَجَمَعَ الله لإبراهِيمَ عليه السلام، وَجَمَعَ الله لإبراهِيمَ سَعَادَةَ الدُّنيا وَالآخِرَةِ، فَكَانَ لَهُ في الدُّنيا الرِزْقُ الوَاسِعُ، والمَنْزِلُ الرَحْبُ، والمَوْرِدُ العَذْبُ، والزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ، والثَّنَاءُ الجَمِيلُ، والذَّكُولُ الحَسَنُ، والذَّرِيَّةُ الصَّالِحَةُ الوَفِيرةُ العَدْدِ، وَجَعَلَهُ اللهُ قَائِماً بِطَاعَةٍ رَبِّهِ الحَسَنُ، والذَّرَجَاتِ العَلِيَّةِ.

### (الْفَاحِشَة) (الْعَالِمِينَ)

(٢٨) - وَآذْكُرْ لِقَومِكَ قِصَّةَ لُـوطٍ حِينَ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى أَهْـل سَدُوم الـذينَ سَكَنَ بَينَهُمْ، وَصَاهَرَهُمْ فَصَارُوا قَومَهُ، فَدَعَاهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحدَهُ لَا شَـرِيكَ لـهُ، وأنكَـرَ عَلَيهِمْ سُـوءَ صَنِيعِهِمْ، وَقَبِيحَ فِعَـالِهِم، التي لَمْ يَسْبِقَهُم إليهَا أَحَدٌ مِنَ العَالَمِينَ لَفَظَاعَتِها، وَنُفْرَةِ الطّبَاعِ السَّلِيمَةِ مِنْهَا.

### (أَئِنَّكُمْ) (الصَّادِقِينَ)

(٢٩) - ثُمَّ أُخَذ فِي بَيَانِ المُنْكَرَاتِ التِي كَانُوا يَأْتُونَهَا وَهِي:

ـ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ، وَهُوَ مُنكَرٌ لَمْ يَسْبِقْهُمْ إِلَيهِ أَحَدٌ مِنَ البَشَرِ.

ـ أَنهُمْ كَانُوا يَقْطَعُونَ السَّبيلَ عَلَى المَارَّةِ فَيقْتُلُونَهُم، وَيَعْتَدُونَ عَلَيهِم ويأخُذُونَ أموالَهُم.

ـ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعُلُونَ المُنْكَرَ قَوْلاً وفِعْلاً فِي نَـوادِيهِمْ، وَمُجْتَمَعَاتِهِم، جَهْرَةً ودُونَ تَحَرُّج ، وَلا يُنكِـرُ أَحَدٌ منهُمْ مِنْ فِعْلٍ ، وَلا يُنكِـرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ فِعْلٍ ، وَلا يُنكِـرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَحدِ فِعْلَ مُنْكِر أَتَاهُ.

فَلَمْ يَكُنْ لَهُم جَوابٌ عَلَى دَعوتِهِ إِيَّاهُمْ إِلَى عِبَادَةِ الله، وَعَلَى مَا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبِيحِ الأَعْمَالِ إِلَّا أَنْ قَالُوا لَهُ: إِثْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ الذِي تَعِدُنا بِهِ، إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فِيما تَقُولُ مِنْ أَنَّ عَذَابَ اللهِ سَيَنزِلُ بِنا.

يَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ـ يَتَمَرَّضُونَ لِلْمَارَّةِ بِالقَتْلِ والسُّلْبِ والاعْتِدَاءِ.

نَادِيكُم ـ مَجْلِسِكُمْ وَمُنْتَدَاكُمُ الذِي تَجْتَمِعُونَ فِيهِ.

(٣٠) ـ فَاسْتَنْصَرَ لُوطٌ رَبَّهُ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَنْصُـرَهُ عَلَى هُؤلاءِ المُفْسِدِينَ مِنْ قَومِهِ، الذينَ يَسْخَرُونَ مِنهُ، وَمِنْ إِنذارِهِ لَهُمْ بِعَـذابِ اللهِ، إِنِ آسْتَمرُّوا عَلَى غَيِّهِمْ وَضَلالِهِمْ.

(إبْرَاهِيمَ) (مُهْلِكُو) (ظَالِمِينَ)

(٣) - وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُ اللهِ إِبراهيم يُبَشِّرُونَهُ بِولِادَةِ آبْنِهِ إِسْحَاقَ، ومِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، قَالُوا لإبراهيمَ: إِنَّنَا سَنُهْلِكُ أَهْلَ القَريةِ التي يُوجَدُ فِيهَا لُوطٌ لأَنَّ أَهْلَها كَانُوا ظَالِمِين لأَنْفُسِهِمْ، بِتَمَادِيهِمْ فِي الفَسَادِ والمَعَاصِي، وَتَكْذِيب رَسُول اللهِ.

(الْغَابِرِينَ)

(٣٢) - فَقَالَ إبراهِيمُ عَلَيهِ السَّلامُ، لِمَلاَئِكَةِ اللهِ الكِرامِ: إِنَّ في القَريةِ التي يُريدُونَ إِهْلَاكُ أَهْلِها لُوطاً وَهُو لَيْسَ مِنَ الظَّالِمِينَ، وَهُو مِنْ رُسُلِ اللهِ. فَقَالَ الرُّسُلُ: إِنَّهُم أَعلَمُ مِنْهُ بِمَنْ في القريةِ منَ الكَافِرينَ ومِنَ المُؤْمِنينَ، وَإِنَّهُم سَيُنَجُونَ لُوطاً وَأَهْلَهُ وَمَنْ آمَنَ لَهُ، مِنَ الهَالاكِ. إلا المُؤْمِنينَ، وَإِنَّهُم سَيُنَجُونَ لُوطاً وَأَهْلَهُ وَمَنْ آمَنَ لَهُ، مِنَ الهَالاكِ. إلا آمْرَأْنَهُ فَإِنَّها سَتَبقَى في القريةِ مَع قَوْمِها، وَسَتَكُونُ مِنَ الهَالِكِينَ (الغَابِرِينَ) لِمُمَالاتِها قَوْمَها عَلَى فِعْلِ الخَبَائِثِ، وَالكُفْرِ وَالبَغْي ِ. الغَابِرِينَ) لِمُمَالَّتِها قَوْمَها عَلَى فِعْلِ الخَبَائِثِ، وَالكُفْرِ وَالبَغْي ِ.

آيِتَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
وَتَقَطَعُونَ السَّكِيلَ وَتَأْتُونَ السَّكِيلَ وَتَأْتُونَ السَّكِيلَ وَتَأْتُونَ الْمُنْكَرُّ فَمَا فَي الْحَادِيكُمُ الْمُنْكَرُّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهِ اللَّهِ إِن كَنْ الْمَالُولُ قِينَ اللَّهِ إِن كَنْ السَّلَا فِي اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلَاقِينَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلَاقِينَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلَاقِينَ إِن كَنْ السَّلَاقِينَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلَاقِينَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلَاقِينَ إِن السَّهَ الْمَالُولُ قِينَ الْمَالُولُ قَيْنَ الْمَالَاقِينَ الْمَالُولُ قَيْنَ الْمَالُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمِنْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمِنْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمِنْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمِنْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمِنْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُلِيْمِ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِنْمِ الْمَالُولُ الْمَالْمُ الْمَالُولُ الْمَالْمِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمِي الْمَالُولُ الْمِنْمُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْم

﴿ قَالَرَبِ ٱنصَّرْفِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ

وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا آِبْرَهِيمَ بِأَلْبُشُرَىٰ قَالُوَالْإِنَّا مُهْلِكُوَاْ أَهْلِهَذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّا أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ

وَ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَاقًا لُواْ فَعَالُواْ فَعَالُواْ فَعَنْ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا لَكُنَا فِيعَانَهُ وَا فَعَنُ أَعْلَمُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ وَالْكَانَةُ وَالْكَانَةُ وَالْكَانِينِ

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِتَ بَهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالُواْ لَا تَعَفُ وَلَا تَعَزُنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَأَ تَكَ صَانَتُ مِنَ الْغَيْرِينَ

﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهْلِ هَنذِهِ الْقَرْكِةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْشُقُونَ

وَلَقَدَ تَرَكَنَامِنْهَآءَاكَةُ بَيِنَةً لِاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللّ

وَ إِلَى مَدْيَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْأَخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

### (الْغَابِرِينَ)

(٣٣) - وَجَاءَ رُسُلُ اللهِ إلى بَيتِ لُوطٍ في صُورَةِ شُبَّانٍ حِسَانِ الوَجُوهِ، فَخَافَ عَلَيْهِمْ لُوطٌ مِنْ قَومِهِ، وَآغْتَمَّ لَمَجِيبُهِمْ إليهِ، خَوْفاً مِنْ أَنْ يَقْصَدُهُمْ أَحَدُ مِنْ قَومِهِ، وَلَمَّا يَعْلَمُهُ مِنْ فَسَادِ قَومِهِ، ولِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ عَاجْزِهِ عَنْ حِمَايَتِهِمْ، وَدَفْعِ الْأَذَى عَنْهُمْ. وَلَمَّا رَأُوا مِنْهُ هٰذِهِ الحَالَ مِنَ اللهَمِّ وَالقَلَقِ قَالُوا لَهُ: هَوْنُ عَليكَ، وَلاَ تَخَفْ عَلَينا مِنْ قَوْمِكَ، فَإِنَّنا رُسُلُ رَبِّكَ، وَقَدْ جِئْنَا لِنُهْلِكَ قَوْمَكَ لأَنَّهُمْ بَلَغُوا فِي فِعْلِ الخَبَائِثِ مَبْلُغاً لَا مَلْمَ فَي وَعْلِ الخَبَائِثِ مَبْلُغاً لاَ مَطْمَعَ في رُجُوعِهِم عَنْهُ، وَإِنا سَنَنَجَيكَ وَأَهْلَكَ وَمَنِ آتَبَعَكَ مِنَ البَاقِينَ فِي المَوْمِنِينَ فَلا يُصِيبُكُمْ مَكُرُوهُ. إلا أَنَّ آمرَأَتَكَ سَتَكُونُ مِنَ البَاقِينَ فِي القَرْيَةِ، وَسَتَقْلِكُ مَعَ قَوْمِها لِفَسَادِهَا، وَمُشَارَكَتِهَا قَوْمَهَا فِي فَسَادِهِمْ.

(وَقِيلَ إِنَّهَا كَانَتْ تَدُلُّ قَوْمَها عَلَى أَضْيَافِ لُوطٍ لِيَقْصَـدُوهُمْ طَلَبًا لِفِعْلِ الفَاحِشَةِ).

مِنَ الغَابِرِينَ مِنَ البَاقِينَ فِي القَريةِ - أَوْمِنَ الهَالِكِينَ. سِيءَ بِهِمْ - آعْتَراهُ الغَمُّ لِمَجِيئِهِمْ إليهِ خَوْفاً عَلَيْهِمْ. ضَاقَ بِهِم ذَرْعاً مَ ضَعُفَتْ طَاقَتُهُ عَنْ تَدبِيرِ خَلاصِهِمْ.

(٣٤) - وَقَالَ المَلَائِكَةُ لِلُوطِ: إِنَّنا سَنْنُولُ عَلَى أَهْلِ هٰذِهِ القَرْيَةِ عَذَاباً مِنَ السَّمَاءِ تَنْخَلِعُ لَهُ قُلُوبُهُم (رِجْزاً)، جَزَاءً لَهُمْ عَلَى فِسْقِهِمْ وَفَسَادِهِمْ. فَتَزَلْزَلَتِ الْأَرض ، وَتَسَاقَطَتْ عَلَيْهِم الْحِجَارَةُ، فَأَصْبَحَ عَالِيها سَافِلَها وَلَمْ يَنْجُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِها، وَقَامَتْ مَكَانَها بُحَيْرةً خَبِيثةً مُنتِنةً هَى بُحَيْرةً لُوطٍ، وَجَعَلَهُمْ عِبْرةً لِغِيرِهِمْ.

### (آية)

(٣٥) \_ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا هٰدِهِ القَرِيَةَ، وَتَرَكْنَا مِنْهَا آثاراً ظَاهِرَةً لِيَكُونَ مَا فَعَلْنَاهُ عِبْرَةً بَيِّنَةً، وَعِظَةً زَاجِرَةً لِقَسُومٍ يُبْصِرُونَ فَيُدْرِكُونَ، وَيَنْتَفِعُونَ بِعُقُولِهِمْ (يَعْقِلُونَ).

### (يَا قُوْمِ ) (الأَخِرَ)

(٣٦) - وَأَرْسَلْنَا رَسُولَنا شُعْيْباً إِلَى مَدْيَنَ فَقَالَ لَهُمْ: يَا قَوْم آعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ، وأَخلِصُوا العِبَادَةِ لَهُ، وَآرْجُوا بِعِبَادَتِكُمْ إِيَّاهُ اليَومَ الاَّخِرَ وثُوابَهُ، وَلا تُفْسِدُوا في الأَرْضِ، وَلا تَبْعُوا عَلَى أَهْلِهَا، فَتُنْقِصُوا المِكْيَالَ والعِيزَانَ، وَتَقْطَعُوا الطَّرِيقَ عَلَى المَارَّةِ - كَمَا جَاءَ فِي آيةٍ أُخْرَى -. الفَسَادُ والبَعْنُ.

دَارِهِمْ جَائِمِينَ

اللهِ وَعَادًا وَثِكُمُودًاْ وَقَد تُّبَيُّنَ لَكُمْ مِّن مَّسَاكِنِهِمُّ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ

الله فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِ

وَكَانُواْ مُسْتَبَصِرِينَ

وَيَا وَقِدُ وَنِ وَفِرْعَوْنَ وَهَلَمُلاَ } وَلَقَدُ جَآءَهُم مُوسَى بِٱلْبَيْنَةِ فَأَسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَيْبِقِينَ

### (جَاثمينَ)

(٣٧) ـ فَكَذَّبُوهُ فِيمَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ عِندِ اللهِ، فَأَهْلَكَهُمُ اللهُ بزَلْزَلَةِ عَظيمَةِ آرْتَجَتْ لَهَا الأرضُ، وآرْتَجَفَّتْ لَهَا القُلُوثُ، وَهَلَكُوا جَمِيعاً، فَأَصْبَحُوا

في دِيَارِهِمْ مَوْتَى، لَا حَرَاكَ بِهِمْ. أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ـ الزَّلْزَلَةُ الشَّدِيدَةُ، بِسَبَبِ الصَّيْحَةِ.

جَاثِمِينَ \_ هَامِدِينَ، مُيِّتِينَ، لَا حَرَاكَ بِهِـمْ.

### (ثُمُودَ) (مَسَاكِنِهِمْ) (الشَّيْطَانُ) (أَعْمَالُهُمْ)

(٣٨) ـ يُخِبرُ اللهُ تَعَالَى عَنِ الْأَمَمِ المُكَذِّبَةِ، وَكَيْفَ أَهْلَكَهُمْ وَأَنْتَقَمَ مِنْهُمْ بِأَنْواعِ مِنَ العَذَابِ، فَعَادُ، قومُ هُودٍ (وَكَانُوا يَسْكُنُونَ في الأَحْقَافِ، فَي مِنْطَقَةِ حَضْرَمَوتَ)، أَهْلَكَهُمُ اللهُ بِريح صَرْصَر عَاتِيةٍ،

سَخِّرَهَا عَلَيهمْ سَبْعَ ليالٍ مُتُواصِلَةٍ فَلَمْ يَتُرُكُ لَهُمْ مِنْ بَاقِيةٍ. وَثُمُودُ قُومُ صَالِح ۚ (وَكَانُوا يَسْكُنُونَ الحِجْرَ قُـربَ وَادي القُرَى) أَهْلَكَهُمُ

اللهُ جَمِيعاً بالصَّيْحَةِ، وبزَلـزَلَةِ الأَرْضِ بِهِمْ، لَمَّا عَقَرُوا النَّـاقَةَ التي أُخْرَجُها الله لَهُم، بنَاءً عَلَى طَلَبِهِمْ مِنْ صَخْرَةٍ صَمَّاءً.

وَكَانَتِ العَرَبُ تَعرفُ مَسَاكِنَ قَوم عَادٍ، وَقُوم ثُمُودَ، وَتُمُرُّ بها في تَرْحَالها، وَتَرى آثَارَ الدَّمَارِ والهَلَاكِ الذي نَزَلَ بِهَا وَبِأُهلِها. وَكَانَ سَبَبُ إِهْلاكِهِمْ هُوَ مَا زَيَّنهُ لَهُم الشَّيْطَانُ مِنْ أعمالٍ سَيِّنةٍ، وَعِبَادَةِ غيـرِ اللهِ تَعَالَى، مَعَ أَنَّهُمْ كَانُوا قَادِرِينَ عَلَى الإدراكِ والاستبْصَارِ، والتَّميِيـز بَيْنَ الحَقُّ وَالْبَاطِلِ ، وَلِذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُذْرٌ فِي الغَفْلَةِ، وَعَدَم التَّبصُّر

> في العَوَاقِب. مُسْتَبْصِرِينَ \_ عُقَلاءَ مُتَمَكِّنِينَ مِنَ التَّدَبُّرِ.

### (قَارُونَ) (هَامَانَ) (بِالْبَيِّنَاتِ) (سَابِقِينَ)

(٣٩) \_ وآذْكُم لهؤلاءِ المُغْتَرِّينَ بِأَمْوالِهِمْ مِنْ قُريش كَيفَ أَهْلُكَ اللهُ قَارُونَ صَاحِبَ الأموالِ الكثيرةِ، إذْ خَسَفَ بهِ وبدَارِهِ وكُنُوزِهِ الأرْضَ، كَمَا أَهْلَكَ فِرْعَوْنَ مَلِكَ مِصْرَ وَوَذِيرَهُ هَامَانَ، فَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالحُجَجِ وَالبِّيِّنَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى صِدْقِ رِسَالِتِهِ، فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الأَرضِ بغير الحَقُّ، وأُبَوا أَنْ يُصَدِّقُوهُ وأَنْ يَّؤْمِنُوا لَهُ، وَلَمْ يَكُونُوا فَائِتينَ اللَّهَ، وَلا

نَاجِينَ مِنْ عِقَابِهِ، فَهُوَ تَعَـالَى قَادِرٌ عَليهِمْ في كَـلَ حِين، وَهُوَ عَـزيزٌ ذُو

سَابِقينَ - فَائِتينَ مِنْ عَذَابِ اللهِ .

كُلُّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ مَ فَمِنْهُم مَّنْ

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمِ ٱلْأَ مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم إِلَّا مَّنْ خَسَفْنَ ابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفَنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِكِن كَانُوٓاْ

أنفسهم يظلمون

مَعَ عُتَوِّهِمْ وَجَرَائِمِهُمْ: ـ فَقَومُ عَادٍ كَانُوا يَقُولُونَ: (مَنْ أَشَدُ مِنَا قُـوَّةً)، فَأَرْسَـلَ اللَّهُ عَلَيهِمْ ريحاً شَـدِيدَةَ البُـرُودَةِ (صَرْصَـراً)، بَـالِغَـةَ العُنفِ والعُتُـوِّ (عَـاتِيـةً)، تَـحْمِـلُ الحَصْبَاءَ، وَترمِيهِمْ بها، فَأَهْلَكَتْهُمْ جَمِيعاً.

ـ وقَومُ ثَمودَ كَلِّبُوا رَسُولَهُم صَالِحاً، وَتَهَدَّدُوهُ وَعَقَرُوا النَّاقَةَ، فَأَرْسَلَ الله عَلَيهِمْ صَيْحَةً أُخْمَدَتْ أَنْفَاسَهُمْ، وَلَمْ تَتْرُكْ مِنْهُمْ أَحَداً.

(٤٠) ـ وَقُدْ أَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى كُلِّ فِئَةِ لُونًا مِنْ أَلُوانِ الْعَذَابِ يَتَنَاسَبُ

ـ وَقَارُونُ طَغَى وَبَغَى وَعَصَى اللهَ، وَمَشَى في الْأَرْضِ مَرَحًا فَخَسَفَ اللهُ بهِ وبدَارهِ الْأرضَ، وأهلَكَهُ وكُنُوزَهُ.

- وَفِرْعَوْنُ وهَامَانُ وقَومُهُما مِنَ القبط أَغْرَقَهُمُ الله في صَبيحَة وَاجِدَةٍ، وَكَـانتْ هذهِ العُقُـوبَةُ جَـزَاءً لَهُمْ عَلَى مَا أَجتَـرَحُوهُ مِنَ الإجْـرام ، ولمْ يُظْلِمْهُمُ اللَّهَ فيما فَعَلَ بِهِمْ، وَلٰكِنَّهُمْ هُمُ الذينَ كَـانُوا يَـظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ بِالكُفْرِ، والبَطْرِ والعُتُوِّ والطَّغيَانِ، فَأَوْصَلُوها إلى العَذَابِ والبَلاَءِ الـذي

> خاصِباً \_ رِيحاً عَاصِفاً تَرمِيهِم بالحَصْبَاءِ. أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ \_ صَوْتُ مِنَ السَّمَاءِ مُهْلِكٌ مُرْجِفٌ .

(٤١) ـ ثُمَّ ضَرَبَ الله تَعَالَى مَثَلًا لِلْمُسْرِكِينَ الذينَ آتَخَذُوا آلِهَةً مِنْ دُونِ اللهِ، يَـرْجُونَ نَفْعَهُمْ وَنَصْـرَهُمْ وَرِزْقَهُمْ، فَقَالَ: إِنَّ مَثَـلَ عَمَـل هُؤُلاءِ اِلمُشْرِكِينَ، مَثَلُ اِلعَنْكَبُوتِ التِي آتَخَذَتْ بَيتاً تَحْتمي بهِ، مَعَ أَنَّ بيتَها هُوَ أَوْهَى البُّيُوتِ، وأَضْعَفُها، وأَبْعَدُها عَنِ الصَّلاحِ لِتَأْمِينِ الحِمَـايَةِ. وَلَـوْ علِمَ المُشْرِكُونَ حَقيقَةَ حَالِهِمْ لَمَا ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُوْلِياءَ لَا يُغْنُونَ عنهُمْ شَيئاً، لٰكِنَّ الجَهْلَ بَلَغَ مِنْ هَوْلاءِ حَداً لا يَسْتَطِيعُونَ مَعَهُ التَّمييـزَ بينَ الخَيرِ والشُّرِّ.

(٤٢) ـ واللهُ تَعَالَى يَعْلَمُ حَالَ مَا يَعْبُدُهُ هُوُلاءِ مِنْ دُونِ اللهِ مِنَ الْأَصْنِامِ والْأُوتَانِ والْأندَادِ، وَيَعلَمُ أَنَّ عِبَادَتَها لا تَنْفُعُهُمْ شَيئاً وَلا تَضُرُّهُمْ إِنْ أرادَ اللهُ بهمْ نَفْعاً أَوْضَرّاً ، وَمَثْلُهـا في قِلَّةِ نَفْعِها كَمَثْـل ِ بَيْتِ العَنْكَبُوتِ في ضَعْفِهِ، وَقِلَّةِ نَفْعِهِ. واللهُ تَعالَى هُوَ العَزيزُ في آنتِقَـامِهِ مَمَّنْ كَفَـرَ، وَهُوَ الحَكِيمُ في شَرعِهِ، وَتَدبِيرِهِ أَمُورَ خَلْقِهِ. اللهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَآءَ كُمَثُل

ٱلْعَنْكُبُوتِٱتَّغَنَّدَتَ بَيْتًا وَ إِنَّ أُوْهَنَ ٱلْمُبُوتِ لَيَنْتُ

ٱلْعَنْكُبُوتِ لَوْ كَانُواْ ىغْلُمُون ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن

دُونِهِ، مِن شَحَّءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ألْحَكِيمُ

### (ٱلامْثَالَ) (الْعَالَمُونَ)

🕮 وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُلُ نَضْرِبُهِمَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَكَالِمُونَ

(٤٣) ـ وَهٰذا المَثْلُ، وَمَا مَاثَلَهُ مِنَ الْأَمْثَـالِ التِي آشْتَمَلَ عَلَيهـا القُرآنُ الكَرِيمُ، إنَّما ضَرَبَها الله تَعَالَى لِلنَّاسِ لِيُقَرِّبَ مِنْ أَفْهَامِهمْ مَا بَعُدَ عَنْها، وَلِيُوضِّحَ لَهُم مَا أَشْكَلَ عَلَيهِمْ أَمْرُهُ، وآسْتَعصَى عَليهِمْ فَهْمُهُ، وهذه

> ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

﴿ اُتُلُمَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأَقِيهِ ٱلصَّكَانَةَ إِنَّ ٱلصَّكَانَةَ إِ تَنْهَىٰعَنِ ٱلْفَحْشَاءِوَٱلْمُنكَرُّ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا تَصَهِنَعُونَ

الرَّاسِخُونَ في العِلمِ ، المُتَدَبِّرُونَ في عَوَاقِبِ الْأَمُورِ. (السَّمَاوَات) (لآيَةً)

(٤٤) ـ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى إِنَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وَهُوَ إِنَّمَا خَلَقَها لِحِكْمَةِ وَفُوائِدَ يُقَدِّرُهَا هُـوَ سُبِحَانَهُ، وَلَمْ يَخْلُقُها لِلْعَبَثِ، وَلا لِلُّعِبِ والتَّسلِيةِ، وَلاَ يَفْهَمُ هذهِ الأَسْرَارَ إلا الذينَ آمَنُـوا باللهِ، وَصَـدَّقُوا رَسُولَهُ، لْأَنَّهُم هُمُ الَّذِينَ يستَدِلُّونَ بالآثار عَلَى مُؤثِّراتِها، وبالخَلق عَلى

الْأَمْثَالُ الَّتِي يَضْرِبُهَا اللَّهَ للناسِ لا يَفْهَمُها، ويُدْرِكُ مَعنَاهَا ومَغْزَاهَا، إلا

### (الْكِتَاب) (الصَّلاَة)

(٤٥) ـ يَأْمُرُ اللَّهَ تَعالَى الْمُؤْمِنينَ، وَهُوَ يُوَجِّهُ خِطَابَهُ لِرَسُولِهِ ﷺ، بتَلاَوَةِ القَرآنِ، وإِقَامَةِ الصَّلاةِ، فَقَالَ تَعَالَى: وَأَدِمْ تِـلاَوَةَ الْقُرآنِ تَقَـرُّباً إلى اللهِ تَعَالَى بِتَلَاوِتِهِ، وَتَذَكَّراً لَمَا فَيهِ مَنَ الْأَسْرَارِ والفَوائِدِ، وأَعْمَلْ بِمَا فَيهِ مِنَ الأوامر والأداب وَمَحاسِن الأخْلَاقِ، وأقِم الصَّلاةَ، وأدِّهَـا عَلَى الوَجـهِ

الأكمَل بخُشُوعِها وَرُكُوعِها وسُجُودِهَا، لأنَّ الصَّلاَةَ إنْ تَمَّتْ عَلَى الوَجِهِ الأَكْمَل كَانَتْ لَها فَائِدَتَانِ:

ـ أنهــا تَنْهَى عَن الفَحْشَــاءِ والمُنْكَــر والبَغْي وَتَحْمِــلُ المُؤْمِـنَ عَلَى مُجَانَبَتِها، وَتركِها لِمُنَافَاةِ الصَّلاةِ لفِعْل الفَاحِشَةِ والمُنكَرِ والبُّغْي .

ـ وفِيها فَائِدَةً أَعْظَمُ، أَلا وهي ذِكرُ اللهِ لِعِبَادِهِ الذينَ يذكُرُونَهُ، ويُؤَدُّونَ الصَّلاةَ بشُرُوطِها، ويُسَبِّحُونه ويَحْمَدُونَهُ، والله تَعَالَى يَعلَمُ ما تَفْعَلُونَ

مِنْ خَيرِ وشَرِ، وهوَ مُجَازِيكُمْ بهِ.

### (تُجَادِلُوا) (الْكِتَابِ) (آمَنَا) (وَاحِدٌ)

(٤٦) ـ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بَآيَةِ السَّيفِ. وقالَ آخَرون إنها بَاقِيةٌ مُحْكَمَةً.

وفي هـذهِ الآيةِ يَـأمرُ اللهَ المُؤمنينَ بمُجَـادَلةِ اليَهـودِ والنَّصَـارَى (أَهْـل ِ الكِتَابِ) الذينَ يُريدُونَ المَعرفَةَ والاستِبصَارَ في الدِّينِ، باللِّينِ والرِّفْقِ، أما الذينَ ظَلَمُوا، وعَانَدُوا، وأَرَادُوا بِمُجَادَلَتِهم الإسَاءَةَ إلى الإسْلام، وإيذَاء المُسلِمِينَ فَهُؤُلاءِ يُجَاذَلُونَ بِالسَّيفِ.



أُحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ

وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْنَا

وَ إِلَاهُكُمْ وَكِيدٌ وَيَحَنُّ لَهُ مُسْلِمُونَ

وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا

الجزْيَةَ).

(وقَـالَ سَعيدُ بْنُ جُبَيـر: المَقْصُودُ بِالـذِينَ ظَلَمُـوا هُنـا: الـذينَ عَـادوا الرَّسُولَ، وقَاتَلُوهُ، وآذَوْهُ، فَيُحَارَبُونَ بِالسَّيفِ حَتَّى يُسْلِمُوا، أَوْ يُعطُوا

ثُمّ يقُولُ اللهُ تَعَالَى لِلمُؤمِنينَ: إذا جَادَلَكُمْ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ بِمَا في دِينِهِمْ وكِتَابِهِمْ، وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ صِدْقَ مَا يَقُولُ فَقُولُوا لهُ: آمَنًا بِمَا أَنزَلَ

اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِنا، وَمَا أَنزَلَ اللهَ عَلَى رُسُلِ اللهِ إليكُم، وَإِنَّ إِلَهَنا

وَإِلَّهَكُمْ وَاحِدٌ، وقَدْ أَسْلَمْنَا إليهِ وُجُوهَنَا، وَخَضَعْنَا لهُ خُضُوعاً تاماً. (وَقَالَ أَبِو هُرَيْرَة: كَانَ أَهْلُ الكِتَابَ يَقْرَؤُونَ التَّورَاةَ بِالعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الإِسْلامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تُصَدِّقُوا أَهلَ

الكِتَابِ وَلا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنًا بالذِي أَنْزِلَ إِلَينا. . . (الآية).

(الْكِتَابَ) (آتَيْنَاهُمُ)(بآيَاتِنَا) (الْكَافِرُونَ)

(٤٧) - كَمَا أَنْزَلْنَا الكُتُبُ السَّابِقَةَ عَلَى مَنْ جَاءَ قَبْلُكَ مِنَ الرُّسُلِ ، كَذَلك أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرآنَ يَا مُحَمَّدُ، فَالذينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ مِنَ اليَهُودِ والنَّصَارَى، يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ القُرآنَ مُنْزَل مِنْ عِنْدِ اللهِ، لأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ مِن كُتُبِهِمْ أَنَّ اللَّهَ سَيُنزِلُ قُرآناً عَرَبِياً عَلَى رَسُولِهِ. وَمِنْ كُفَّارِ قُريش ، وَمِنْ

غَيرهِمْ، مَنْ يؤمن بهِ، وَلا يُكَذِّبُ بآيـاتِ اللهِ إلَّا مَنْ يَجْحَدُ بنِعْمَـةِ اللهِ عَلَيهِ، وَيكفُرُ بِاللهِ، ويُنْكرُ وحـدَانيَّتَهُ عَنَاداً وآسْتَكْبَاراً .

(٤٨) ـ لَقَدْ لِبَثْتَ فِي قَوْمِكَ يَا مُحَمَّدُ عُمْراً طَوِيلاً قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيكَ القُرآنُ، وأَنْتَ لاَ تَقْرَأُ كِتاباً، وَلاَ تَعرفُ كِتَابَةً، وكُلُّ وَاحِـدٍ مِنْ قَوْمِكَ يعرفُ أَنَّكَ رَجُلٌ أُمِّيٍّ - وَكَذٰلِكَ كَانَتَّ صِفَةُ الرَّسُولِ، عَليهِ السَّلامُ، في الكُتُب المُتَقَدِّمَةِ ـ لَمْ تَعْرِفِ القِراءَةَ وَلا الكِتَابَةَ. ولَـوْ أَنَّكَ كُنْتَ تَعْـرِفُ

القِرَاءةَ والكِتَابَةَ لارْتَابَ أَهلُ البَاطِل مِنْ جَهَلَةِ النَّاسِ ، ولَقَـالُوا: إنـهُ رُبَّما اقْتَبَسَ ما يَقُولُ مِنْ كُتُب الْأنبياءِ السَّابِقينَ. وَلكِنْ لمَّا كُنتَ أُمِّياً فإِنَّهُ لمْ يَعُدُ لارتِيابِهِمْ وَجْهُ مَقْبُولٌ.

(أَيَاتَ) (بَيِّنَاتٌ) (بِآيَاتِنَا) (الظَّالِمُونَ)

(٤٦) ـ وَهٰذَا القُرآنُ آياتُ بَيِّنَاتٌ، وَاضِحَاتُ الدَّلَالَةِ عَلَى الحَقِّ، يَحْفَظُهُ العُلَمَاءُ، وَقَدْ يَسَّرَهُ الله حِفْظاً وَتلاَوةً، وَمَا يُكَذِّبُ بآيات الله وَيرْ فُضُها، وَيَبْخُسُهَا حَقَّها إلا المُعْتَدُونَ الظَّالِمُونَ، الذِينَ يَعْلَمُونَ الحَقُّ وَيَحيدُونَ

٧ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلُنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلۡكِتَٰبِ ۗ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يُؤْمِنُونَ بِدِ- ۗ وَمِنْ هَـٰ وَٰلآءِ مَن يُؤَمِنُ بِدِء وَمَا يَعِّحَدُ بِثَايَلتِنَا إِلَّا ٱلْكَنفِرُونَ

( فَمَا كُنْتَ لَتُلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِئْبِ وَلَا تَخُطُّهُ وبِيَمِينِكَ إِذًا لَّارُبَابَ ٱلۡمُبۡطِلُونَ

اللهُ عَلَى هُوَءَايَكُ إِينَانَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ۚ وَمَا يَحِحَكُ بِعَايَنتِنَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ

## فَ وَقَالُواْ لَوْ لَا أَنزكَ عَلَيْهِ

ءَايَنْ مِن رَّبِ مِا عُلَم إِنَّمَا ٱلْأَيَٰتُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَاْ

# نَذِيرُ مُبِينُ

ا وَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبُ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ الْ في ذَالِكَ لَرَحْبُةً وَذِكُرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونِ

اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَنِي وَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الل شَهِيدًا يُعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَنَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ

### (آيات) (الآيات)

(٥٠) - وقَالَ كُفَّارُ قُريش ِ تَعَنَّتًا: هَالَّا أَنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ آيةٌ منَ الآياتِ التي أُنزِلَ مِثْلُهَا عَلَى رُسُلِ اللهِ السَّابِقِينَ، كَنَاقَةِ صَالِح ، وَعَصَا مُوسَى . . فَيَكُونُ ذَٰلِكَ حُجَّةً وبُرْهَاناً على صِدْق مَا جَاءَ بهِ مُحَمَّدُ. وقَدْ أُمَرَ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَه ﷺ بِأَنْ يُجِيبَهُمْ: إِنَّ أَمْرَ حُـدُوثِ الْمُعْجِزَاتِ (الآيَىاتِ) يَرْجِعُ إلى اللهِ تَعَالَى، ولـوْ أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّكُمْ سَـأَلْتُمُ ٱسْتِبْصَـاراً وتَعَلَّماً، وَطَلَبًا لِّزيَادَةِ اليَقينِ، لأَجَابَكُم إلى مَا سَأَلْتُمْ، لأَنَّ ذٰلِكَ سَهْـلٌ يَسِيرٌ عَلَيهِ، ولكِنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّكُمْ إِنَّما قَصَدْتُم بِـذَٰلِكَ التَّعَنَّتِ والتَّعْجيز، وَلِذلِكَ فإنَّهُ لاَ يُجيبُكُم إلى مَا سَأَلْتُمْ. ثُمَّ أَمَر اللهَ تَعـالى رَسُولَهُ بِأَنْ يَقُولَ لِكُفَّارِ قُرَيش : إنَّهُ رَسُولٌ مَهَمَّتُهُ إِبلاَغُ رَسَالِةِ رَبِّهِ إلى مَنْ أُرسِلَ إليهمْ، وأَنْ يُنذِرَهُمْ عَذَابَ اللهِ وَبَأْسَهُ، إِنِ اسْتَمَرُّوا عَلَى كَفرهِمْ وعِنَادِهِمْ، وليسَ مِنْ مَهَمَّتِهِ أَنْ يَحْمِلُهُمْ عَلَى الإيمَانِ حَمْلًا.

### (الْكِتَابَ)

(٥١) ـ أَمَا كَفَاهُمْ آيـةً ودَليلًا عَلَى صِـدْقِكَ أَنَّا أَنزَلْنَـا عَلَيـكَ القُـرآنَ العَظِيمَ، وفيهِ خَبَرُ مَنْ قَبْلَهُمْ، وفيهِ أُخْبَارُ مَا في الكُتُبِ السَّابِقَةِ عَلَى الوَّجِهِ الصَّحِيحِ كَمَا أَنزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى، وفيهِ بَيَانٌ لَمَا ٱخْتَلَفُوا فيهِ مِنْها، وأنتَ رَجُلٌ أَميُّ لا تَقْرَأُ ولاَ تَكْتُبُ، ولمْ تُخَالِطْ أهلَ الكِتَابِ. وَقَدْ جَاءَ القُرآنُ لرحمةِ النَّاسِ ، ولِبَيانِ الحَقِّ، وإزْهَاقِ البَاطِلِ، وَجَاءَ فيهِ تَذكِرةٌ بِعِقَابِ اللهِ الذي حَلِّ بِالمُكَذِّبِينَ قَبْلَهُم، وَبِمَا سَيَحِلُّ بِالكُفَّارِ المُعَانِدِينَ الظّالمينَ.

### (السَّمَاوَاتِ) (آمَنُوا) (بالْبَاطِل ) (أُولَئِكَ) (الْخَاسِرُونَ)

(٢٥) - وقُلْ لَهُم حَسْبِي وَحَسْبُكُمْ أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى عَالِماً بِمَا صَدَرَ مِني مِنْ تَبليغ رَسَالاَتِهِ، وَنُذُرِهِ إِليكُمْ، وَبِمَا صَدَرَ مِنْكُمْ مِنْ مُقَابَلةِ ذَلكَ بالتَّكذِيبِ والجُحُودِ، وهُوَ يَجزي كُلُّ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ. وإِنِي لَوْ كُنتُ كَاذِباً لانتَقَمَ مِني. وَلَكِنِّي صَادِقٌ فيمَا أَقُولُهُ عَن رَبِّي، وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ يُؤَيِّدُني بالمُعْجِزَاتِ والدُّلَائِلِ عَلَى صِدْق نُبُوَّتِي , وَهُوَ تَعَالَى يَعْلَمُ جَمِيعَ مَا في السَّماوَاتِ والَّارِضِ، وَيَعْلَمُ مَا تَنْسُبُونَهُ إِلَيَّ مِنَ التَّقَوُّل عليهِ. واللَّذينَ يَعبُدُونَ الْأُوثَانَ والْأَصْنَامَ، وَيَكْفُرُونَ باللهِ، مَعَ تَظَاهُرِ الأَدِلَّةِ عَلَى وُجُوب الإيمانِ بِهِ، ويَكْفُرُونَ بِرَسُولِهِ مَعَ تَعَاضُدِ البَراهين عَلَى صِدْقِهِ، فَهُؤُلاءِ هُمُ الْأَخْسَرُ ونَ أَعْمَالًا ،وَسَيلْقَوْنَ جَزَاءَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ .

ا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِّ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْلِينَهُمُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

@ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ إِٱلْكَفِرِينَ

وَ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ ﴿ (يَغْشَاهُمُ ) وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ إِ مَا كُنُّهُمْ تَعْمَلُونَ

> عَبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةُ فَإِيَّكَى فَأَعْبُدُونِ

(٥٣) ـ وَيَتَحَدَّاكَ كُفَّارُ قُرَيْشِ أَنْ تُعَجِّلَ لَهُمْ بُنُزُولِ العَذَابِ بهمْ. وَقَدْ قَالُوا مَرَّةً: ﴿مَتَى هٰذَا الوَعْدُ﴾(١)، وَقَالُوا مَرَّةً أَخرَى: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَـانَ هٰذا هُوَ الحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلينا حِجَارَةً مِنَ السَّماءِ أَوْ ٱنْتِنا بَعَذاب

وَيَرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِمْ قائلًا: إنَّ حِكْمَتُهُ تَعَالَى قَدِ ٱقْتَضَتْ أَنْ يُحَدِّدَ لَهُمْ أُجَلًّا مُعَيَّناً لِعَذَابِهِم، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لأَنزَلَ بِهِم العَـذَابَ حِينَ آسْتِعْجَالِهِمْ بهِ، وَسَيَاتِيهِم العَـذَابُ، دُونَ شَـكُ، بصُـورةٍ مُفَـاجِئَةٍ لَهُمْ، وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ بِمَجِيئِهِ .

أَجَل ِ مُسَمى - هُوَ يَوْمُ القِيَامَةِ .

بَغْتَةً ـ فَحْأَةً .

(بالكافِرينَ)

(٥٤) ـ يَسْتَعجِلُونَكَ بإِنْزَالِ العَذَابِ بِهِم، وَهُوَ واقِعٌ بِهِمْ، لَا مَحَالَةً، ولو عَلِمُوا مَا هُم صَائِرُونَ إِلَيْهِ لَمَا تَمَنُّوا أَسْتِعْجَالَ العَذَابِ، وَلَعَمِلُوا جُهْدَهُمْ لِلخَلَاصِ مِنْهُ، وَإِنَّ جَهَنَّمَ سَتُحِيطُ يَوْمَ القِيامَةِ بِالكَافِرِينَ المُسْتَعْجلِينَ بالعَذَاب

(٥٥) ـ وفي يَوم القِيَامَةِ يَغْشَاهُمُ العَذَابُ، وَيُحِيطُ بهمْ مِنْ كُلِّ جَانِب: مِنْ فَوْقِهمْ، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهمْ، وَعَنْ مَيَامِنِهمْ، وَعَنْ شَمَائِلِهمْ، وَيَقُالُ لَهُمْ عَلَى سَبِيلِ التَّقْرِيعِ : ذُوقُوا العَذَابَ الَّذِي أَوْصَلَكُمْ إِلَيهِ سُوءُ

يَغْشَاهُمُ العَذَابُ \_ يُجَلِّلُهُمْ وَيُحِيطُ بِهِمْ.

((يَا عِبَادِي) (آمَنُوا) (وَاسِعَةُ) (فَإِيَّايَ)

(٥٦) ـ يَأْمُرُ اللهَ تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤمِنينَ بِالهِجْرَةِ مِنْ كُلِّ بَلَدِ لَا يَقْدِرُونَ فيهِ عَلَى إِفَامَةِ الشَّعَائِرِ الدِّينِيَّةِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ مِنْ أَرْضِ اللهِ الـوَاسِعَةِ، يَسْتَطِيعُونَ فِيهِ إِقَامَةَ شَعائِر دِينِهِمْ كَمَا أَمَرَهُمْ رَبُّهُمْ.

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: البِلَادُ بِلاَدُ اللهِ، وَالعِبَـادُ عِبَادُ اللهِ، حَيْثُمَـا أَصَبْتَ خَيْراً فَأَقِمْ). (أُخْرَجَهُ الإمَامُ أُحْمَدُ).

<sup>(</sup>١) سورة يس، الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٣٢.

🕸 كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُّ إِلَيْ

يورو ترجعوب

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ
لَنُبُوِّئَنَهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرُفًا تَجْرِي
مِن تَحْنِهَا الْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِهَأَ
يغْمَ أَجْرُ الْعَلِمِلِينَ

﴿ وَكَأَيِن مِّن دَآبَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَنُوَكَّلُونَ

(ذَائِقَةُ)

رُون) \_ وَأَيْنَمَا كُنْتُمْ يُدْرِكُمُ المَوْتُ، فَكُونُوا فِي طَاعَةِ اللهِ، وَحَيْثُ أَنْ مَا يَا وَحَيْثُ

أَمَرَكُمْ اللهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فَالْمَوْتُ آتٍ لا مَحَـالَةً، وَلا مَفَـرً مِنْـهُ وَلاَ مَهْرَبَ، ثُمَّ تُرْجَعُونَ إلى اللهِ يَوْمَ القِيامَةِ وَعِنْدَهُ الحِسَابُ والجَزَاءُ.

(آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (الأَنْهَارُ) (خَالِدِينَ) (الْعَامِلِينَ)

(٥٨) ـ وَالذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَصَدَّقُوا رَسُولَهُ فِيمَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ، وَعَمِلُوا بِمَا أَمَرهُمُ اللهُ فَأَطَاعُوهُ فِيهِ، وآنْتَهُوا عَمَّا نَهَاهُمْ عَنْهُ، فإنَّهُ تَعَالَى يَعِدُهُمْ وَغَداً حَقّاً أَنَّهُ سَيُنْزِلُهُمْ فَى الجَنَّةِ قُصُوراً، وَأَمَاكِنَ مُرتَفِعَةً (غُرَفًا) تَجْرِي في أَرْضِهَا الأَنْهَارُ وَسَيَبْقُونَ فِيها خَالِدِين

وَامَاكِنَ مُرْتَفِعَهُ (عَرَفًا) تَجْرِي فِي ارْضِهَا الْآنِهَارُ وَسَيْبِهُونَ فِيهَا حَــُ أَبِداً، جَزَاءً لَهُمْ عَلَى مَا عَمِلُوا. ـَــُـا رَــُـدُ رَبِّهُ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ الْكِنْ وَالْكُونُ الْكُونُونَ وَسَنِّبُونَ فِيهَا حَــُــُ

وَمَا حَصَلُوا عَلَيهِ مِنْ جَزاءٍ كَرِيمٍ هُوَ نِعْمَ الْأَجْرُ لِمَـنْ عَمِلَ صَالِحاً. **لَنُبُونَنَّهُمْ -**لَنُنْزِلَنَّهُمْ عَلَى وَجْهِ الإَقَامَةِ.

غُرَفاً - مَنْناذِلَ رَفِيعَةً عَالِيةً.

(٥٩) \_ وَهُولاءِ العَامِلُون، الذينَ فَازُوا بِغُرفاتِ الجَنَّةِ، هُمُ الذِينَ صَبَرُوا عَلَى أَذَى المُشْرِكِينَ، وَعَلَى شَدَائِدِ الهِجْرَةِ، وَعَلَى الجِهَادِ في سَبِيل اللهِ، وَتَوَكَّلُوا عَلَى رَبِّهمْ في جَمِيع أَعْمَالِهم.

(وَكَأْيُّ)

(٦٠) \_ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ الرِزْقَ لا يَخْتَصُّ بِبُقْعَةٍ دُونَ غَيرِهَا، وأَنَّ رِزْقَ اللهِ لِخَلْقِهِ يَصِلُ إليهم حَيثُما كَانوا، فَكَمْ مِنْ دَابَّةٍ فِي حَاجَةٍ إلى الغِذَاءِ وَالمَطْعَم، وَهِيَ لا تَسْتَطيعُ جَمْعَ قُوتِها، وَلا حَمْلَهُ ولا آدِّخَارَهُ إلى غَدِها، اللهُ يرزُقُها وَإِيَّاكُمْ يَوْماً بِيَومٍ، وَهُوَ السَّميعُ لأقوال العِبَادِ، العَليمُ بَحَرَكَاتِهمْ وَسَكَنَاتِهمْ.

(رَوَى آَبْنُ عَبَّاسَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَكَّـةَ حِينَ آذاهُمُ المُشْرِكُونَ: آخُرُجُوا إلى المَدِينةِ وَهَاجِرُوا وَلا تُجَاوِرُوا الظَّلَمَةَ. قَالُوا: لَيْسَ لَنا بِهَا دَارٌ وَلاَ عَقَارٌ، وَلاَ مَنْ يُطْعِمُنا، وَلاَ مَنْ يَسْقِينَا، فَأَنْزَلَ اللهُ هذهِ الآيَةَ الكَريمَة).

(لَئِن) (السَّمَاوَاتِ)

(٦٦) وَلَئِنْ سَأَلْتَ هَٰؤُلَاءِ المُشْرِكِينَ بِاللهِ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأَرضَ فَسَوَّاهُنَّ، وَسَخَّرَ الشَّمسَ والقَمَرَ يَجْرِيَانِ دَائِبَيْنِ لِمَصَالِحِ خَلْقِهِ؟ لَيَقُولُنَّ: الذِي خَلَقَ ذَلكَ كُلَّهُ هُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَي، وَلاَ يَذكُرُونَ أَحداً سِوَاهُ. وإذا كَانُوا قَدِ آعْتَرَفُوا بَأَنَّ اللهَ هُوَ الخَالِقُ لِكُلِّ شَيءٍ، فَكَيفَ يُصْرَفُونَ عَنِ يَقْدِرُ لَهُ \_ يُضَيِّقَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ.

اللهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ إِلَّا اللهَ يَكُلُّ إِلَّا اللهَ بِكُلِّ اللهَ يَكُلُّ عَبَادِهِ عَلِيمُهُ شَيْءٍ عَلِيمُهُ

وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَلَ مِن اللهِ اللهِ اللهُ مِن السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيا بِهِ اللَّأْرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَ الْيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ لَلْهِ بَلْ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

وَمَاهَلَاهِ الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا ۚ إِلَّا لَهُوَّ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا ۚ إِلَّا لَهُوَّ الْحَيْوَةُ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَا لَكَارَ الْأَخِرَةَ لَا لَكَارَ الْأَخِرَةَ لَا لَهُ الْحَيُوانُ لَوْكَانُواْ لَا يَعْلَمُونِ الْحَيْوَانُ لَوْكَانُواْ لَا يَعْلَمُونِ الْحَيْوَانُ لَوْكَانُواْ لَا يَعْلَمُونِ اللَّهُ الْحَيْوَانُ لَوْكَانُواْ لَا يَعْلَمُونِ اللَّهُ الْمُونِ اللَّهُ الْمُونِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُونِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلُولِ اللْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُومِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي

﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ اللَّهُ اللَّهِ عَمُواْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الهُدى والحَقِّ، وَعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ؟ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ـ فَكَيْفَ يُصْرَفُونَ عَن تَوْحِيدِهِ.

(٦٢) - إنَّ الله يُوسِّعُ الرِّزْقَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، وَيَقْتُرُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ رِيَقْدُرُ)، حَسْبَما يَقْتَضِيهِ عِلْمُهُ بالمَصَالِحِ، فَالأَرْزاقُ وقِسْمَتُها بِيَدِ اللهِ خُوفُ اللهِ عَلَى اللهِ عَرْقَهُ عَن الهِ جُرَةِ وَجِهَادِ أَعَدَاءِ اللهِ خُوفُ اللهَ عَن اللهِ عَنْ الْوَاقَةِ، فَمَنْ خَلَقَ الكَائِسَاتِ لاَ يَعْجَزُ عَنْ أَرْزَاقِها، وَهُو تَعالَى الفَيْرِ وَالفَاقَةِ، فَمَنْ خَلَقَ الكَائِسَاتِ لاَ يَعْجَزُ عَنْ أَرْزَاقِها، وَهُو تَعالَى العَلِيمُ بِمَصالِحِ العِبادِ، فَيعْلَمُ مَنْ يُصْلِحُهُ بَسْطُ الرِّزْقِ، وَمَنْ يُفْسِدُهُ.

(لَئِن)

(٦٣) - وَإِذَا سَأَلَتَ هُوُلاءِ المُشْرِكِينَ: مَنْ يُنْزِلُ مِنَ السَّحَابِ المَطْرَ، فَيُحْيِي بِهِ الأَرْضَ المَوَاتَ، فَتُصْبِحُ خَضْرَاءَ بِالنَّبْتِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ فيها شَيءٌ مِنَ النَّباتِ، لَيقُولُنَّ: الله هُوَ المُوجِدُ لِسَائِرِ المَخْلُوقَاتِ، وَلَكِنَهم، مَعْ آعتِرَافِهِم بِهَذَا، يُشْرِكُونَ بِاللهِ بعض مَخْلُوقَاتِه، التي لا تَقْدِرُ عَلَى شَيءٍ مِنَ الخَلْق.

فَقُلْ لَهُمْ: الحَمْدُ اللهِ عَلَى إظْهَارِ الحُجَّةِ، وَعَلَى آغْتِرافِهِمْ بِأَنَّ النَّعَمَ كُلَّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ المُشْرِكِينَ لاَ يَعْقِلُونَ مَا يَقَعُون فيهِ مِنْ تَنَاقُض ، وأَنَّ الأَصْنَامَ التي يَعْبُدُونِها لاَ تَمْلِكُ لَهُمْ نَفْعاً وَلاَ ضَرَّا، وَلاَ تَسْتَجِقُ أَنْ يَعْبُدُهَا البَشَرُ.

### (الْحَيَاةُ) (ٱلآخِرَةَ)

(٦٤) - يُخبِرُ تَعَالَى الحَلْقَ عَنْ حَقَارَةِ الدُّنيا وَزَوَالِهَا، فَيَقُولُ: إِنَّ الحَيَاةَ الدُّنيا شَيءٌ مُنْقَضِ زَائِلٌ عَمَّا قَرِيبٍ، وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الحَيَاةِ الدَّائِمَةِ، التِي لا زَوَّال لَهَا، وَلا آنقِطَاعَ، ولَو كَانُوا يَعْلَمُونَ هٰذِهِ الحَقيقَةَ لَمُ الْرُوا الحَيَاةَ الفَانِيةَ عَلَى الحَياةِ الدَّائِمَةِ.

لَهُوْ وَلَعِبٌ \_ لَذَا إِنْدُ مُتَصَرِّمَةٌ ، وَعَبَثُ بَاطِلُ . لَهِيَ الحَيوانُ \_ لَهِيَ دَارُ الحَيَاةِ الدَّائِمَةِ الحَالِدَةِ .

(نُجَّاهُمْ)

(70) - وَالمُشْرِكُونَ يُؤْثِرُونَ حَيَاةَ الْعَبَثِ وَاللَّهْوِ فِي الرَّخَاءِ، وَلٰكِنَّهُمْ حِينَ آئِيلائِهِمْ بِالشَّدَائِدِ: كَرُكُوبِهِمُ البَحْرَ، وخَوْفِهِمْ مِنَ الغَرَقِ فَيهِ، فَإِنَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِلَى اللهِ، وَيُعْلِنُونَ أَنَّهُ لا إِلَه إلا هُوَ، وَلا قَادِرَ عَلَى حِفْظِهِمْ وَإِنْجَائِهِمْ مِنَ المَهَالِكِ غَيرُهُ، فَيَدْعُونَهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَرَجُوا مِنَ البَحرِ عَادُوا إلى مَا كَانُوا عَلَيهِ مِنَ الشَّرْكِ، وَالعَبَثِ والبَاطِلِ. الدَّينَ ـ العَبَدَةَ والطَّاعَةَ .

## الله المُعْدُولُ اللهُ اللهُ

اُولَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا الْ وَيُخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ الْ الْ وَيُخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ الْفَالُولُ وَيَنِعْمَةِ ٱللَّهِ الْأَنْ وَيَنِعْمَةِ ٱللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْونَ وَيَنِعْمَةِ ٱللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْونَ وَيَنِعْمَةِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْونَ وَيَعْمَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْونَ وَيَعْمَةُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْونَ وَيَعْمَةُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ وَيِنِعْمَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَيَعْمَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَيَعْمَةً اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَيَعْمَةً اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَةً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَيِعْمَةً اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ الْمُؤْمِنُ اللْمُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُومِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُو

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ \* أَلَيْسَ فِ جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلَّا كَنْ فِينَ اللَّهُ عَلَيْمَ مَثْوَى لِلَّا كَنْ فِرِينَ لَا لَا كَنْ فِرِينَ لَا لَا كَنْ فِرِينَ اللَّهُ عَلَيْمَ مَثْوَى لِلْلْحَ فِرِينَ

### (آتَبْنَاهُمْ)

(٦٦) ـ وَلْيَكْفُرْ هٰؤلاءِ بِمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيهِمْ مِنَ النَّعَم، وَلْيَجْحَدُوا فَضْلَ اللهِ عَلَيهِمْ مِنَ النَّعَم، وَلْيَجْحَدُوا فَضْلَ اللهِ عَلَيهِمْ مِنَ الغَرَقِ، ولْيَتَمَتَّعُوا بِآجْتِمَاعِهِمْ عَلَى عِبَادَةِ الأَصْنَام، وَتَوادُهِمْ عَلَيْها، فَسَيَعلمُونَ عَاقِبةَ ذَلِكَ حِينَ يَنْزِلُ بِهِمُ العَيَامَةِ. العَذَابُ وَالعِقَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ.

### (آمِناً) (أُفَبِالْبَاطِلِ)

(٦٧) ـ أَوَ لَمْ يَرَ هَوُلاءِ المُشْرِكُونَ مِنْ قُرَيش مَا خَصَصْنَاهُمْ بِهِ مِنَ النَّعَمِ ، فَأَسْكَنَاهُمْ بَلَداً حَرَّمْنَا عَلَى النَّاسِ أَنْ يَدْخُلُوه لِغَارَةٍ أَوْ لِحَرب، وَجَعَلْنَا مَنْ سَكَنَهُ آمِناً عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ، والنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ خَائِفُونَ، يُقْتَلُونَ ويُسْبَوْنَ، وتُسْلَبُ أَمُوالُهُمْ، فَكَيفَ لاَ يَشْكُرُونَ رَبَّهُمْ عَلَى غَلَى فَا اللَّهُمْ، فَكَيفَ لاَ يَشْكُرُونَ رَبَّهُمْ عَلَى عَلَى هَذِهِ النَّعْمَةِ الكُبْرَى بِالإيمان والطَّاعَةِ، والإقلاع عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ عَلَى البَاطِلِ وَالشَّرْكِ، وَعِبَادَةِ الأُوْتَانِ والأَصْنَامِ مِنْ دُونِ اللهَ؟.

يُتَخَطَّفُ الناسُ \_ يُسْتَلَبُونَ قتلًا وأسراً.

### (لِلْكَافِرينَ)

(٦٨) - وَلَا أَحَدَ أَكْثَرَ ظُلْماً مِمَّنْ كَذُبَ عَلَى اللهِ، فَقَالَ إِنَهُ أُوحِيَ إليهِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُوحَ إليهِ مَعَ أَنَّ للهِ شَرِيكاً، أَوْ قَالَ ـ إِذَا أَنَّهُ لَمْ يُوحَ إليهِ شَيءٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ، أَوْ زَعَمَ أَنَّ للهِ شَرِيكاً، أَوْ قَالَ ـ إِذَا فَعَلَى فَعَلَ فَاحِشَةً ـ إِنَّ اللهَ أَمَرَهُ بِها، أَوْ كَذَّبَ بِكِتَابِ اللهِ الذِي أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى وَهُونَ أَنْ يُحَاوِلَ فَهْمَ مَقَاصِدِهِ وَمَعَانِيهِ، وَدُونَ أَنْ يُحَاوِلَ فَهْمَ مَقَاصِدِهِ وَمَعَانِيهِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ لَنْ يَكُونَ أَحَدُ أَحَقً بِالعِقَابِ وَالعَدَابِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ مِنْ هَوَلَاءِ المُفْتَرِينَ الْمُفْتَرِينَ.

مَثْوى لِلْكَافِرِينَ ـ مَكَانًا يَثْوُونَ فِيهِ وَيُقِيمُونَ .

### (جَاهَدُوا)

(٦٩) ـ أَمَّا الذِينَ قَاتَلُوا في سَبيلِ اللهِ، وَجَاهَدُوا الكُفَّارَ، وَبَذَلُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ في سَبيلِ نُصْرَةِ دِينِ الله، فإنَّ اللهَ يَعِدُهُم بأَنْ يَزِيدَهُمْ هِـدَايةً إلى سَبِيلِ الخَيْرِ، وَتَوفِيقاً لسُلُوكِها. واللهُ تَعَالَىٰ مَعَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلُهُ مِنْ عَبِيلَهِ وَيَنْصُرُهُ.

### فهرس الجزء الثايي

| صفحة      | رقمها | السورة   |
|-----------|-------|----------|
|           |       |          |
| 190       | 1.    | يونس     |
| 070       | 11    | هـود     |
| 001       | 17    | يوسف     |
| ٥٨٢       | ١٣    | الرعد    |
| 097       | 18    | إبراهيم  |
| 71.       | 10    | الحجر    |
| 777       | 17    | النحل    |
| 174       | 17    | الإسواء  |
| 799       | ۱۸    | الكهف    |
| <b>Y</b>  | 14    | مريم     |
| V£A       | ٧.    | طه       |
| ٧٧٨       | *1    | الأنبياء |
| ۸۰۳       | **    | الحج     |
| ٨٧٧       | 77    | المؤمنون |
| <b>70</b> | 78    | النور    |
| ۸٧٩       | 40    | الفرقان  |
| ٨٩٩       | 77    | الشعراء  |
| 94.       | **    | النمل    |
| 901       | YA    | القصص    |
| 975       | 79    | العنكبوت |
|           |       |          |



(ألِف. لام، مِيمٌ)

(١) - وَتَقْرَأُ مُقَطَّعَةً . كُلُّ حَرْفٍ عَلَى حِدَةٍ . اللهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ .

(٢) ـ فِي أُول عَهْدِ الإِسْلاَم ، وَقَبْلَ الهِجْرَةِ ، جَرَتْ حَرْبُ بَيْنَ الْفُرْسِ وَالرُّوم فِي أَرْضِ فِلَسْطِينَ ، انْتَصَرَ فِيها الفُرْسُ آنْتِصَاراً سَاحِقاً ، وَتَابَعُوا مُطَارَدَةَ الرُّوم حَتَّى حَاصَرُوا القِسْطَنْطِينِيَّة ، وَقَدْ حَزِنَ المُسْلِمُونَ لاَنْكِسَارِ الرُّوم لأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَاب ، وَفَرِحَ المُشْرِكُونَ وأَظْهَرُوا الشَّمَاتَة بالمُسْلِمينَ ، وَقَالُوا لَهُمْ : أَنْتُم أَهْلُ كِتَاب والرُّومُ أَهْلُ كِتَاب والرُّومُ أَهْلُ كِتَاب والرُّومُ أَهْلُ كِتَاب والرُّومُ أَهْلُ كِتَاب والرَّومُ أَهْلُ كِتَاب والرَّومُ أَهْلُ كِتَاب والرَّومُ أَهْلُ كِتَاب وَالرَّومُ أَهْلُ كِتَاب وَإِنَّكُمْ مِنْ أَهْلِ اللهُ هَذِهِ الاَيَاتِ . الكَتَاب وَإِنَّكُمْ إِنْ قَاتَلْتُمُونَا لَنَظْهَرَنَّ عَلَيْكُمْ ، فَأَنْزَلَ الله هذِهِ الاَيَاتِ .

(٣) - لَقَدُّ غَلَبَتْ فَارِسُ الرُّومَ فِي أَقْرَبُ أَرْضِ الرُّومَ مِنْ بِلاَدِ الْعَرَبِ (أَدْنَى الأَرْضَ وَفِلَسْطِين) وَلٰكِنَّ السَّوْمَ (أَدْنَى الأَرْضَ - وَكَانَتِ المَعْرَكَةُ بَينَ الأَرْدُنَّ وَفِلَسْطِين) وَلٰكِنَّ السَّوْمَ السَّعْلِيُونَ الفُرسَ ، خِلالَ بِضْع سِنينَ (وَالبِضْعُ تَسْتَعْمِلُهَا الْعَرَبُ لِمَا بَيْنَ الْثَلاثِ وَالتِسْع بَ سَنواتٍ كَمَا الثَّلاثِ وَالتَّسْع )، وَكَانَتْ غَلَبَةُ الرُّومِ للفُرْس خِلالَ تِسْع سَنواتٍ كَمَا جَاء في الفُرآن. وَقَدْ تَرَاهَن أَبُو بَكْرٍ مَعَ أَبِيًّ بْنِ خَلْفٍ (وَهُو مِنَ المُسْرِكِينَ) على تَحَقِّق غَلَبِ الرُّومِ خِلالَ تِسْع سَنواتٍ، كَمَا جَاء في الفُرآن، على مِنْ تَلَقَق، فَرَبِحَ أَبُو بَكُرٍ الرَّهَانَ، وَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلاً عَلَى طِدْقٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ فَي مُحَمَّدٍ عَلَيْ فِي مُرْبَةٍ ، فَرَبِحَ أَبُو بَكُرٍ الرَّهَانَ، وَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلاً عَلَى صِدْقٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ فِي مَا جَاء بِهِ مِنْ رَبِّهِ .

أَدْنَى الأَرْضَ مَ أَقْرَبِ أَرْضَ الرُّومِ إِلَى بِلَادِ العَرَبِ.

(٤) - وَلَقِهِ الْأُمرُ مِن قَبْلِ غَلَبِ الرَّومِ عَلَى فَارِسَ، وَمِنْ بَعْدِهِ، فَمَنْ غَلَبَ فَإِنَّهُ يَغْلِبُ الرُّومُ الفُرسَ يَفْرَحُ المُؤمِنُونَ بَغْلِبُ الرُّومُ الفُرسَ يَفْرَحُ المُؤمِنُونَ بَيْصِرِ اللهِ مَنْ لَهُ كِتَابُ عَلَى أَهلِ الشَّرْكِ، وَسَيكُونُ ذَلِكَ فَالاً حَسَناً لِغَلَبَةِ المُسْلِحِينَ عَلَى الكَافِرينَ.



عُلِبَتِ ٱلرُّومُ

﴿ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعَدِ عَلَيْهِ مِنْ بَعَدِ عَلَيْهِ مِنْ بَعَدِ عَلَيْهِ مِنْ بَعَدِ عَلَي

﴿ فِيضِع سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمَّرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُومَيِنِ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُومَيِنِ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُومَيِنِ مِن قَبْلُ وَمَنْ وَرَبَ

## وَ يِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَ وَهُوَ الْعَن نِيزُ الرَّحِيمُ

﴿ وَعَدَاللَّهِ لَا يُغَلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ. وَلَكِنَّا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

تَعْلَمُونَ ظَاهِرًامِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَهُمَّعَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُرْغَلِفُونَ وَهُمَّعَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُرْغَلِفُونَ

أُولَمُ يَنَفَكَّرُواْفِيَ أَنفُسِهِمٌّ مَّاخَلَقَ الْمُ اللَّهُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْ إلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّىٌّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآيٍ رَبِّهِمْ لَكَنْفِرُونَ لَكَنْفِرُونَ

اَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَالْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَدُوهُمَ قُوَّةً الْأَرْضَ وَعَدُوهُمَا

(٥) - وَيَومَ تَنْتَصِرُ الرُّومُ عَلَى الفُرسِ يَفْرَحُ المُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ إِخْوانَهُمْ أَهْلَ الكَبَتابِ عَلَى المُشْرِكِينَ المَجُوسِ، والله يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ، وَهُلَو الرَّحِيمُ بِعِبادِهِ فَلاَ يُعَاجِلُهُمْ بِالْعُقُوبَةِ والانْتِقَامِ، وَإِنَّمايُوخُ رُهُمْ إلى أَجَلِ عَيْنَهُ وَحَدَّدَهُ لَعَلَّهُمْ يَتُوبُونَ إليهِ، وَيَرجِعُونَ عَمَّا كَانُوا يَجْتَرِحُونَهُ مِنَ السَّيِّئَاتِ.

(٦) - وَهٰذَا الذِي أَخْبَرَكَ بِهِ رَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ مِنْ أَنَّهُ سَيَنْصُرُ الرُّومَ عَلَى الْفُرس ، هُوَ وَعْدَهُ أَبَداً ، لأَنَّ الفُرس ، هُوَ وَعْدَهُ أَبَداً ، لأَنَّ سُنَّتَهُ قَدْ جَرَتْ بأَنْ يَنْصُرَ أَقْرَبَ الطَّائِفَتِينِ إِلَى آلحَقَ ، وَيَجْعَلَ لَهَا العَاقِبَة . وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ لِجَهْلِهِمْ ، وَعَدَم تَفَكَّرِهِمْ في النَّوامِيس التِي وَضَعَهَا الله في الكَوْنِ .

### (ظَاهِراً) (الْحَياةِ) (غَافِلُونَ)

(٧) - وَأَكْشُرُ النَّاسِ لَيْسَ لَهُمْ عِلْمٌ إِلَّا بِالْأُمُورِ السَّذُنْيا: كَتْسَدْبيرِ مَعَايِشِهِمْ، وَتَنْمِيَةِ مَتَاجِرِهِمْ، وَآسْتِثْمَارِ مَزَارِعِهِمْ.. وَهُمْ غَافِلُونَ عَنْ أُمُورِ الدِّينِ، وما يَنْفَعُهُمْ في الآخِرَةِ، كَأَنَّ أَحَدَهُمْ مُغَفَّلُ لا عَقْلَ لَهُ.

### (السَّمَاوَاتِ) (بِلِقَاءِ) (لَكَافِرُونَ)

(٨) - أُو لَمْ يَتَفَكَّرْ هُؤلاءِ المُكَذَّبُونَ بِالبَعْثِ، مِنْ قَوْمِكَ، فِي خَلْقِ اللهِ لَهُمْ، وَلَمْ يَكُونُوا شَيئاً، وَتَعَهَّدِهِ لَهُم، حَتَّى صَارُوا كَامِلِي الخَلْقِ وَالعَقْلِ. إِنَّ الذِي فَعَلَ ذَلِكَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُعِيدَهُمْ بَعْدَ فَنَائِهِمْ خَلْقاً جَدِيداً، ثُمَّ يَبْعَثُهُم لِيُجَازِي كُلُّ عَامِل بِعَمَلِهِ، واللهُ تَعَالى لاَ يَظْلِمُ أَحَداً، فَلا يُعَقِبُ مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ ذَنْباً، وَهُو تعالى لَمْ يَخْلُقِ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ إِلاَ بِالعَدْلِ، وَإِقَامَةِ العَدْلِ وَالحَقِّ، إلى أَجَل مُسَمَّى. فإذا وَالأَرْضَ إلا بِالعَدْلِ، وَإِقَامَةِ العَدْلِ وَالحَقِّ، إلى أَجَل مُسَمَّى. فإذا جَاءَ الأَجْلُ أَفْنَى اللهُ ذَلِكَ الخَلْقَ كُلَّهُ، وَبَدَّلَهُ، فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ غَيرَ اللَّرْض ، وحَشَرَ النَّاسَ لِلحِسَابِ، وَلكِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ غَفَلُوا عَنِ اللَّرْض ، وحَشَرَ النَّاسَ لِلحِسَابِ، وَلكِنَّ كثيراً مِنَ النَّاسِ غَفَلُوا عَنِ اللهَحْزَةِ وَمَا فِيها مِنْ حِسَابٍ وَجَزَاءٍ، لأَنَّهم لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم، وَلوْ يَقَكَرُوا فِيها، وَوَرَسُوا عَجَائِبُها لأَيقَنُوا بِلِقَاءِ اللهِ.

### (عَاقِبَةُ) (بِالْبَيِّنَاتِ)

(٩) ـ أَوَ لَمْ يَسِـرْ هٰؤلاءِ المُكَذِّبُـونَ بِوُجُـودِ اللهِ وَوحْدَانِيَّتِهِ، وَبِرِسَـالَـةِ الـرُّسُلِ، الغَـافِلُونَ عَنِ الاخِرَةِ، في البِـلَادِ التي يَفْصدُونَهـا للتّجَارَةِ،

أَحْ ثَرَ مِمَّاعَمُرُوهَاوَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوۤا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

نُمَّكَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا الشُّوَاَيَّ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ اللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْ زِءُونَ

اللهُ يَبْدُوُّا ٱلْخَلِّقَ ثُمُّ يَعِيدُهُ. ثُمُّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

(الله وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبُلِسُ الْمُحَرِّمُونَ السَّاعَةُ يُبُلِسُ الْمُحَرِّمُونَ

﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآيِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَآيِهِمْ كَنفِرِين

> ﴿ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَنَفَرَّقُونَ

فَينظُرُوا إِلَى آثَارِ عِقَابِ اللهِ لِمَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأَمَمِ المُكَذِّبَةِ: كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ تَكْذِيبِهِمْ وَكُفْرِهِمْ، وَقَدْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْ قَومِكَ قُوَّةً، وَحَرَثُوا الأَرْضَ وَعَمَّرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَّرَها كُفَّارُ قُرِيشٍ، ثُمَّ أَهْلَكَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ وَتَكُذِيبِهِمْ، وَمَا كَانَ اللهُ بِظَالِمٍ لَهُمْ، وَلكِنَّهُمْ هُمُ الذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَعْصِيَتِهِمْ رَبَّهُمْ.

أَثْمَارُوا الْأَرْضَ - حَرَثُوهَا وَقَلَبُوهَا لِلزِّرَاعَةِ.

(عَاقِبَةَ) (أُساؤُوا) (بآياتِ) (يَسْتَهْزِئُونَ)

(١٠) ـ وَكَانَتْ عَاْقِبَةً هُؤلاءِ المُسِيئِينَ المُكذِّبِينَ، الظَّالِمِينَ أَنْفُسَهُمْ، سَيِّئَةً فِي الدُّنيا والآخِرَةِ، بِسَبَب كُفْرِهِمْ بِاللهِ، وَتَكْذِيبِهِمْ بِآياتِهِ وَرُسُلِهِ، وَآسْتِهْزائِهِمْ بِرُسِلِهِمْ عُتُواً وآسْتِكْبَاراً.

السُّوأَى \_ الْعُقُوبَةَ المُتَنَاهِيَةَ فِي السُّوءِ \_ وَهِيَ النَّارُ.

(يَبْدَأُ)

(١١) ـ لَقَدْ أَنْشَأَ اللهُ تَعَالَى الخَلْقَ وأَوْجَدَهُ بِقُـدْرَتِهِ بَعْـدَ أَنْ لَـمْ يَكُـنْ شَيئاً قَبْلَ ذَلِكَ، وَلاَ شَرِيكَ لَهُ فِيهِ، وَلاَ مُعِينَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ، ثُمَّ يُعِيدُ خَلْقَهُ مِنْ جَـديدٍ بَعْـدَ فَنَائِهِ وَإِعْدَامِهِ. ثُمَّ يَحْشُرُ اللهُ الخَلْقَ وَيُـرجِعُهُمْ إليهِ لِيُحَاسِبَهُمْ على أَعْمَالِهِمْ، وليَجْزِيَ كُلاً بِعَمَلِهِ.

(١٢) ـ وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُحْشَرُ المُجْرِمُونَ إلى اللهِ تَعَالَى، وَيَقِفُونَ بين يَدَيهِ سَاكِتينَ، وَهُمْ يَشْعُرُونَ بِاليَّأْسِ والخِزْيِ، لأَنَّهُمْ لاَ يَجِدُونَ مَا يَقُولُونَ دِفَاعاً عَنْ أَنْفُسِهمْ.

أَبْلَسَ \_ سَكَتَ وَانْقَطَعَتُ حُجَّتُهُ \_ أَوْ يَئِسَ، كَمَا قَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ .

(شُرَكَائِهِمْ) (شُفَعَاءُ) (كَافِرِينَ)

(١٣) - وَلَمْ يَجِدُوا أَحَداً مِنَ الآلِهَةِ التي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا، وَيُشْرِكُونَهَا بِالعِبَادَةِ مَعَ اللهِ، يَتَقَدَّمُ لِيَشْفَعَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ، وَيُنْقِذَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ، وَحِينَدٍ يَكْفُرُ المُجْرِمُونَ بِالشُّرَكَاءِ، وَيَتَبَرُؤُونَ مِنْهُمْ. (أُو أَنَّ المَعْبُودِينَ يَكْفُرونَ بعِبَادَةِ المُجْرِمِينَ إِيَّاهُمْ).

(يَوْمَئِذٍ)

رُدُنَ مَا ﴿ (١٤) - وَحِينَمَا تَقُومُ السَّاعَةُ، وَيَتُمُ الحِسَابُ، يُوَجَّـهُ كُلُّ وَاحِد إلى ما يَسْتَحِقَّهُ مِنْ نَعِيمٍ أَوْ عَذَابٍ، فَيَفْتَرِقُ أَهْلُ الإِيمَانِ عَنْ أَهْلِ الكُفْرِ، فَلاَ لِيَنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبداً.

### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ)

(١٥) - فَأَمَّا الذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ، وَعَمِلُوا الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ في الدُّنيا، فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي رِيَاضِ الجَنَّاتِ يَنْعَمُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ . يُعْمُونَ أو يَتَمَتَّعُونَ . يُعْمُونَ أو يَتَمَتَّعُونَ .

### (بآياتِنا) (لِقَاءِ) (الآخِرَةِ) (فَأُولَئِكَ)

(١٦) - وَأَمَّا الذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَآيِاتِهِ وَكَذَّبُوا رُسُلُهُ، وَأَنْكَرُوا البَعْثَ والنَّشُورَ والحِسَابَ في الآخِرَةِ، فَيَكُونُونَ حَاضِرِينَ في العَدَابِ لا يَغِيبُونَ عَنْهُ أبداً.

مُحْضَرُونَ ـ تُحْضِرُهُمُ المَلَاثِكَةُ إِلَى العَذَابِ وَلاَ يَغِيبُونَ عَنْهُ أَبَداً

### (فَسُبْحَانَ)

(١٧) ـ هُنَا يُوجِّهُ اللهُ تَعَالَى أَنْظَارَ العِبَادِ إِلَى تَسْبِيحِهِ، وَتُنْزِيهِـهِ عَمَّا لاَ يَلِيقُ بَجَلاَلِهِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَآخِرهِ.

### (السَّمَاوَاتِ)

(1۸) ـ وَهُوَ الْحَقِيقُ بالحَمْدِ، والشُّكْرِ، والثَّنَاء، مِنْ جَميع خَلْقِهِ، أَهْلِ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ، فاحْمَدُوهُ وَنَزَّهُوهُ وَقتَ آشْتِدَادِ الظَّلَامِ في اللَّيلِ (عَشِيًا)، وَوَقْتَ الظَّهَيرَةِ حِينَ آشْتِدَادِ الضَّيَاءِ.

### (يُحْيى)

(١٩) - فَهُو تَعَالَى القَادِرُ عَلَى خَلْقِ الأَشْيَاءِ وأَضْدَادِها، لِيَدلَّ بَذٰلِكَ عَلَى كَمَالَ قُدْرَتِهِ وَقُوَّتِهِ، فَمِنْ ذَلِكَ إِخْراجُهُ النَّبَاتَ الحَيِّ مِنَ الحَبُ المَيْتِ، وَإِخْراجُهُ الحَبُ الحَيِّ مِنَ الحَبُ المَوَاتَ بِمَاءِ المَطْرِ الذي يُنْزِلُهُ مِنَ السَّحَابِ، فَتُخْرِجُ الأَرضُ النَّبَاتَ الرَّطبَ الغَضَ المَطَرِ الذي يُنْزِلُهُ مِنَ السَّحَابِ، فَتُخْرِجُ الأَرضُ النَّبَاتَ الرَّطبَ الغَضَ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ صَعِيداً جُرُزاً. وَكَما أَحْيَا اللهُ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها، وَأَخْرَجَ المَيْتَ مِنَ الحَيِّ، كَذَلِكَ يُحْيِي اللهُ المَوْتَى، وَيَبْعَثُهُم مِنْ قُبُورِهِمْ يَوْمَ القَيْامَةِ لِلجِسَابِ والجَزَاءِ.

### (آیاتِه)

(٢٠) - وَمِنْ حُجَجِهِ الدَّالَةِ عَلَى أَنَّهُ الخَالِقُ القَادِرُ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ إِفْنَاءٍ وَإِيجَادٍ، أَنَّهُ خَلَقَ أَبَاكُمْ آدَمَ مِنْ تُسرابِ لا حَيَاةَ فِيهِ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ يُخْلَقُونَ مِنْ نُطْفَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ، ضَعِيفٍ، ثُمَّ يُقَلِّبُهُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ فِي أَطُوارٍ شَتَّى إِلَى أَنْ يَخْرُجُوا أَطْفَالًا، ثُمَّ يَتَطَوَّرُونَ فِي نُمُوهِمْ، ثُمَّ يَتَظُوّرُونَ فِي نُمُوهِمْ، ثُمَّ يَنْشِرُونَ فِي اللَّرضِ لِلْعَملِ فِيها كَسْباً لِمَعَاشِهِمْ، وإعْمَاراً لها. تَنْشَرُونَ فِي اللَّهِ اللهَ عَلَى اللَّهُ مَا يَشَعْرُونَ فِي اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَيْشِكُمْ وَمَعَايِشِكُمْ.

### وَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْوَقِ الصَّكِلِحَاتِ فَهُمَّ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ

( وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِحَايَدَتِنَا وَلِقَاّ عِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَتَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ

الله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِّبِحُونَ

﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَاللَّهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

( يُغُرِّجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُغُرِّجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ

وَمِنْ ءَايَئِتِهِ ءَأَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَاۤ أَنتُ م بَشَرُ تَنتَشِرُون

(أَ) وَمِنْ ءَايَنَةِ مِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ الْفَسِكُمُ أَزْ وَيَجًا لِتَسْكُنُواْ الْفَسِكُمُ أَزْ وَيَجًا لِتَسْكُنُواْ الْفَلِيَةِ الْفَافِيةِ مُودَّةً اللهَ لَاَيْتَ مُ مُّودَّةً اللهَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ مَا لِلْفَافِرَيْتَ مِنْ اللهَ لَاَيْتِ مَا لِلْفَافِرَيْتُ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ ا

﴿ وَمِنْ اَيَنْهِ اللَّهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ
وَٱلْأَرْضِ وَٱخْلِلَفُ ٱلْسِنَنِكُمُ
وَٱلْوَنِكُمُ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ ٱلْاَيَاتِ
لِلْعَالِمِينَ

﴿ وَمِنْءَ اِيَنِهِ مَنَا مُكُمُ بِالْيَّلِ وَالنَّهَادِ وَالْبِغَاَ قُكُمُ مِّن فَضُلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَ يَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونِكَ لِقَوْمِ يَسْمَعُونِكَ

وَمِنْ ءَايَـٰنِهِ عَرُبِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَيُحْي عِدِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَ إِسَ فِي ذَلِكَ لَآيَـٰتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

وَمِنْ ءَايَكُ إِنَّ نَقُومَ ٱلْسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ أَثُمَّ إِذَا دَعَ كُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنسُمْ تَخُرُجُونَ

(آيَاتِه) (أَزْوَاجاً) (لآيَاتِ)

(٢١) ـ وَمِنْ آيَاتِهِ الدَّالَّةِ عَلَى قُدْرَتِهِ تَعَالَى عَلَى البَعْثِ والإعَادَةِ، أَنَّـهُ خَلَقَ لِلبَشَرِ أَزْوَاجاً مِنْ جِنْسِهِمْ، لِيأْنَسُوا بِهِنَّ، وَجَعَــل بَينَهُمْ وَبَينَ أَزْوَاجِهِمْ مَحَبَّةً ورَأْفَةً (مَوَدَّةً وَرَحْمَةً)، لِتَدُومَ الحَيَاةُ المَنْزِلِيَّةُ.

وَفِيمَا تَقَدُّمَ مِنْ خَلْقٍ مِنْ تُرابٍ، وَخَلْقٍ لِلْأَزْواجِ مِنَ الْأَنْفُسِ . . وَجَعْلِ الْمَوَدَّةِ والرَّحْمَةِ تَسُودُ عَلَاقَاتِ الأَزْوَاجِ بعضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ . . . لَعِبْرَةُ لِمَنْ تَأَمَّلَ فِي ذٰلك مِنْ ذَوِي آلِعُقُول ِ وَالْأَفْهَامِ .

لتَسْكُنُوا إليها \_ لِتَمِيلُوا إِليهَا وَتَأْلَفُوهَا.

(آيَاتِه)(السَّمَاوَاتِ) (آخْتِلَافُ) (أَلُوانِكُمْ) (لآيَاتٍ) (لِلْعَالِمِينَ) (٢٢) ـ ومِنْ آيَاتِهِ الدَّالَّةِ عَلَى قُدْرَتِهِ العَظِيمَةِ، أَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ السَّماوَاتِ فَي آرْتِهَاعِهَا وَآتَسَاعِها، وَخَلَقَ فِيها النَّجُومَ والكواكِب، وَخَلَقَ الأرضَ وَمَا فِيها مِنْ بِحَارٍ ومياهٍ ومخلُوقاتِ وَنَبَاتَاتٍ وجِبَالٍ، وجَعَلَ أَلسِنَةَ البَشَرِ مُخْتَلِفَةً مُتَمَايِزَةً، كَما جَعَلَ أَلوانَ البَشرِ مُخْتَلِفَةً، وإن تَشَابَهُوا جَمِيعاً في الخُطُوطِ الكُبرى مِنْ مَلَامِحِهم، وفي ذَلك آياتٌ تَذُلُّ عَلَى عَظَمَةِ الخَالِقِ الخُطوطِ الكُبرى مِنْ مَلَامِحِهم، وفي ذَلك آياتٌ تَذُلُّ عَلَى عَظَمَةِ الخَالِقِ الْحُلُولِ العِلْمِ الذِينَ يَتَفَكَّرُونَ فِيمَا خَلَقَ اللهُ.

(آياتِهِ)(بِاللَّيْلِ)(لآياتٍ)

(٢٣) - ومِنْ عَلَامَاتِ قُدْرتِهِ عَلَى الحَلقِ أَنَّكُم تَنَامُون في اللَّيلُ ، وتَهْدَوُونَ ، لِتَرتَاحَ أَبدانُكُم مِنْ عَنَاءِ العَمَلِ فِي النَّهارِ ، وأَنَّكُم تَنْبَعِثُونَ في النَّهارِ ، وأَنَّكُم تَنْبَعِثُونَ في النَّهارِ لِلعَمَلِ وطَلَبِ الرِّزْقِ ، وفي ذَلِكَ عِبَرُ وأُدِلَّةٌ لِمَنْ يَسْمَعُونَ المَوْعِظَة وَيَتَّعِظُونَ بها .

### (آياتِهِ) (فَيُحْيى) (لآياتِ)

(٢٤) - وَمِنْ آَيَاتِهِ الدَّالَةِ عَلَى عَظَمَتِهِ وَقُدْرَتِهِ، أَنَّهُ يُريكُمُ البَرْقَ فَتَخَافُونَ مِنْ صَوَاعِقِهِ، وَتَرْجُونَ أَن يَأْتِيَكُمْ بَعَدَهُ المَطُرُ، لَيُحْيِيَ الأَرْضَ، فَتَغْزُرَ المِيَاهُ، وَتَنْبُتَ الأَرضُ بِالكَلاِ والنَّباتِ، وفي ذٰلِكَ دَلاَلاَتُ، وَعِبَرُ وَالْخَيْرَةِ اللهُ تَعالى عَلَى بَعْثِ وَالْخَلاَئِقِ في الآخِرَة ، وَنَشْرِهِمْ لِلْحِسَابِ والجَزَاءِ.

(آیاته)

(٢٥) ـ ومِنَ الحُجَجِ الدَّالَّةِ عَلَى قُدْرَةِ اللهِ تَعَـالَى عَلَى مَا يَشَـاءُ، قِيَامُ السَّمَاءِ والأَرضِ بِلاَ عَمَدِ تَحْمِلُها، وَلا أُرْبِطَةٍ تَشُدُّها، وإنَّما تَقُومَانِ بأمرِهِ وَالسَّمَاءِ والأُرضِ بِمَوْجِبِ نِظَامٍ قَدَّرَهُ وَأَقَامَهُ فِي الوُجُودِ، وَلاَ يَزَالُ الأمرُ كَذَلِكَ

حتًى يَنْتَهِيَ أَجِلُ العالم في المَوعِدِ الذي حَدَّدَهُ اللهُ لانتِهَائِهِ، فَتُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرِ الأَرْضِ، وَتُدَكُ الجِبَالُ، وَحِينَئِذٍ يَأْمُرُ اللهُ فَيُنْفَخُ في الصَّورِ، فَيَخْرُجُ البَشَرُ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعاً إلى رَبِّهِمْ مُسْتَجِيبِينَ لِدَعْوَتِهِ تَعَالى.

### (السَّمَاوَاتِ) (قَانِتُونَ)

(٢٦) - وَجَميـــعُ مَنْ خَلَقَهُمُ اللهُ فِي السَّمَـــاوَاتِ والأَرْضِ يَخْشَعُـــونَ لِرَبِّهِمْ، وَيَخْضَعُونَ لَهُ، طَوْعاً أَوْ كَرْهاً.

قَانِتُونَ ـ مُطِيعُونَ مُنْقَادُونَ لإِرَادَتِهِ .

### (يَبْدَأُ) (السَّمَاوَاتِ)

(٢٧) - وَهُو تَعَالَى الذي بَدَأُ خَلْقَ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ عَلَى غَيرِ مِثَالَ ، سَبَقَ، ثُمَّ يقضِي بِفَنَائِها وَزَوالِها، ثُمَّ يُعيدُ خَلْقَها، وَكُلُّ ذَلِكَ هَيَّنُ عَليهِ. ثُمَّ لَفَتَ اللهُ تَعَالَى نَظَرَ البَشْرِ إلى أَنَّ إِعَادَةَ الخَلْقِ والصَّنْعِ أَهْوَنُ عَليهِ مِنِ آبِتَدَائِهِ، فَإِذَا كَانَ اللهُ هُو الذي بَدَأُ الخَلْقَ بعدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ شَيئاً، فَمِنَ المَفْرُوضِ في البَشْرِ أَنْ يُدْرِكُوا أَنَّ إِعَادَةَ خَلْقِ الكَائِنَاتِ أَهْوَنُ مِنْ خَلْقِهَا الْمَفْرُوضِ في البَشْرِ أَنْ يُدْرِكُوا أَنَّ إِعَادَةَ خَلْقِ الكَائِنَاتِ أَهْوَنُ مِنْ خَلْقِهَا الْمَفْرُوضِ في البَشْرِ أَنْ يُدْرِكُوا أَنَّ إِعَادَةَ خَلْقِ الكَائِنَاتِ أَهْوَنُ مِنْ خَلْقِهَا الْبَدَاءُ ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَنْ يُعْجِزَ اللهَ تَعَالَى، فَبَعْثُ البَشِماوَاتِ والأَرْض ، وَهُو الْمَالِقِ مِنْ خَلْقِهِمْ ، وللهِ الوَصْفُ البَدِيعُ في السَّماوَاتِ والأَرْض ، وَهُو أَنَّ لَكُ إِلَّا هُو لَكِيمَ في خَلْقِهِ وَتدبِيرِهِ، فَلا يَخْلُقُ شَيئاً عَبَناً لا فَائِدةً مِنْهُ. يُضَامُ ، وهُو الحَكِيمُ في خَلْقِهِ وَتدبِيرِهِ، فَلا يَخْلُقُ شَيئاً عَبَناً لا فَائِدةً مِنْهُ. يُضَامُ ، وهُو الحَكِيمُ في خَلْقِهِ وَتدبِيرِهِ، فَلا يَخْلُقُ شَيئاً عَبَناً لا فَائِدةً مِنْهُ. لهُ المَثَلُ الْأَعْمَل والكَمَال والكَمَال والكَمَال والكَمَال والكَمَال والكَمَال والكَمَال والكَمَال والمَعْلُ والمَالَهُ والمُولِ والمَعْلَى في المَعْلَى والمَعْلَ والمَعْلَى والمُولُ المَثَلُ الْمُ وَلَا الْمَالُ والمَكُولُ والمَعْلَى في المَعْلَى والمَعْلَى والمَوْلَ والمُعَلَى والمُعْلِقُ والمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلِهُ والمُعْلَى والمُعْلَى والمَعْلَى والمَعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُوسُولُ والمُعْلَى والمَعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُوسُولُ والمُولِولِ والمُعْلِ والمُعْلَى والمُولِ والمُولِ والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُوسُولُ والمُعْلَى والمُعْلَى والسُمَالُ والمُعْلَى والمُعْلِ والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمِعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلِي والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والْ

### (مِمَّا) (أَيْمَانُكُمْ) (فِيمَا) (رَزَقْنَاكُمْ) (الآيَاتِ).

(٢٨) - وَهَذَا مَثُلُ ضَرِبَهُ اللهُ تَعَالَى لِلْمُشْرِكِينِ الذَينَ يَجْعَلُون لِلهِ شُرَكَاءُ، فَيَعْبُدُونَ مَعَ اللهِ آلهةً غَيْرَهُ، وَهُمْ مَعَ ذلك مُعْتَرِفُونَ أَنَّ شُركَاءَهُمْ مِنَ الْاصْنَامِ عِبِيدٌ للهِ، وَمُلْكُ لَهُ، كَمَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي طَوَافِهِمْ حَوْلَ الكَعْبَةِ: (لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ إلا شَرِيكاً هُولَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ)، فَقَالَ الكَعْبَةِ: (لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ إلا شَرِيكاً هُولَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ)، فَقَالَ تَعَالَى لَهُمْ: إِنَّ اللهَ يَضْرِبُ لَكُمْ مَشَلًا مُنْتَزَعاً مِنْ أَحوالِ أَنْفُسِكُمْ وَأُوطَارِها، وَهِيَ أَقربُ الأَشياءِ إليكُم، وَبِهِ يَسْتِبِينُ مِقْدَارُ مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ وَأُوطَارِها، وَهِيَ أَقربُ الأَشياءِ إليكُم، وَبِهِ يَسْتِبِينُ مِقْدَارُ مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ الضَّالِةِ بِعِبَادَتِكُمُ الْأَصْنَامَ والأُوثِانَ. وَهٰذَا المَشَلُ هُوَ: هَلْ يَرْضَى الصَّواءِ فِي الصَّواءِ فِي الصَّواءِ فِي التَصَرِّفِ فِي المَالِ ، فَيَحْسبُ حِسَابُهُ مَعُهُ، فَلا يَتَصَرَّفُ فِي شَيءٍ مِمَّا لَتُصَرِّفِ فِي المَالِ ، فَيَحْسبُ حِسَابُهُ مَعُهُ، فَلا يَتَصَرَّفُ فِي شَيءٍ مِمَّا لِيكُمْ وَنُ الجُورِ عَلَي شَرِيكِهِ يَعْمُ مَنَ الجَوْرِ عَلَى شَرِيكِهِ لَيُ مَنْ الجَوْرِ عَلَى شَرِيكِهِ فَي الْمُعَالِلُ ، فَهُلُ يَتَصَرَّفُ هُو مِنَ الجَوْرِ عَلَى شَرِيكِهِ لَهُ مَنْ الْجُورُ عَلَى شَرِيكِهُ اللَّهُ مُنْ الْجُورِ عَلَى شَرِيكِهِ لَلْكُهُ مُنْ الْمُولِ عَلَى شَرِيكِهُ أَنْفُسَكُمْ)، فَهَلُ يَقَعُ شَيءٌ مِنْ لِيكُ مِنْ الْجُورُ عَلَى مَنْ عَنْ مِنْ الْجَوْرِ عَلَى شَرِيكِهِ لَاللّهُ مُنْ الْمُولُ مَنْ الْمُؤْلُونُ عَلَى مَنْ عَلَى اللّهُ مُنْ عَلَى السَّواءِ فَي مَنْ الْمُولُ مَنْ الْجَوْرِ عَلَى شَرِيعُ مِنْ الْمُولُ مَا يُسْتُمُ مَنْ الْمُؤْلُونُ عَلَى مَنْ عَلَى اللّهُ مِنْ الْمُؤْلُولُ مَلَى الْمُؤْلُ مَنْ الْمُؤْلُ مَنْ الْمُولُ مَنْ الْمُؤْلُ الْمُعَالِلُ الْمُؤْلُولُ مُنْ الْمُؤْلُولُ مُلْمُ الْمُؤْلُ مُونَ الْمُؤْلُولُ مَلَى الْمُؤْلُولُ مُنَا الْمُسْرَالِ اللّهُ الْمُؤْلُولُ مِنْ الْمُؤْلُولُ مُنَا الْمُعْمُ الْمُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُنَا الْمُعْلِلُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ مُنَا الْمُؤْلُولُ مُنَاءُ اللّهُ ال

### وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّلُهُ وَقَائِنُونَ كُلُّلُهُ وَقَائِنُونَ

وَهُوالَّذِي بَنْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّرَ يُعِيدُهُ.وَهُواَهُورَثُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمُعَلِّمُ وَلَهُ الْمُعَلِيْفِ السَّمَوَتِ ٱلْمَثْلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

ضَرَب لَكُم مَّشَلَا مِّنْ أَنفُسِكُمُ مَّ فَكُم مِّن مَّالَكُمْ أَنفُسِكُمُ الْمُسَلِّمُ الْمَسَانُ الْمُ الْمُسَلِّمُ الْمُسْتُمُ الْمُسْتَمِينَ اللّهُ الْمُسْتَمِينَ اللّهُ الْمُسْتَمِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ذَلكَ فِي مُحِيطِكُمُ القَرِيبِ وشَأْنِكُمُ الخَاصِّ؟ فَإِذَا كَانَ شَيءٌ مِنْ ذَلكَ لَا يَقَعُ، فَكَيفَ تَرْضَونَهُ فِي حَقَ اللهِ تَعَالَى ولَهُ المَثَلُ الأَعلَى؟ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى إِنَّهُ يُفَصِلُ الآياتِ مثلَ هٰذَا التَّفْصِيلِ البَدِيعِ بِضَربِ الأَمثَالِ الكَاشِفَةِ للمَعَاني، ليُقرِّبَها مِنْ أَفْهَامٍ مَنْ يَسْتَعْمِلُونَ عُقُولَهُمْ في تَذَبُّرِ الأَمثالِ، وآستِخراجِ المَعَاني لِلوُصُولِ إِلَى الأَعْراضِ التي تَرْمي

(نَاصِرِينَ)

(٢٩) - وَلٰكِنَّ الذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِكُفْرِهِمْ بِاللهِ، قَدِ آتَبَعُوا أَهْـوَاءَهُمْ جَهْلًا مِنهُمْ بِحَقْل اللَّصْنَامَ والأَوْثَانَ مَعَهُ جَهْلًا مِنهُمْ بِحَقَّ اللهِ عَلَيهِمْ، وَعَظَمَتهِ، فَأَشْرَكُوا الْأَصْنَامَ والأَوْثَانَ مَعَهُ فِي العِبَادَةِ، وَلا حُجَّةَ وَلا دَليلَ لَهُم في عَبَادَتِها، فَمَنْ ذَا الذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يَهْدِي بَشَراً قَدْ خَلَقَ اللهُ فيهِ الاسْتِعْدَادَ لِلضَّلاَلَةِ؟ وَهَوْلاءِ الظَّالِمُونَ لاَنفُسِهِمْ لِيسَ لَهُمْ مَنْ يَنْصُرُهُمْ مِنْ قَضَاءِ اللهِ وقدَدوه، وَلا مَنْ يُجِيرُهُمْ مِنْ قَضَاءِ اللهِ وقدَدوه، وَلا مَنْ يُجِيرُهُمْ مِنْ بَأْسِهِ وَعِقَابِهِ.

(فِطْرَةً)

(٣٠) ـ فَوَجَّهُ وَجْهَكَ إِلَى الدِّينِ الذي شَرَعَهُ اللهُ لَكَ، وَهُوَ الحَنِيفِيَّةُ مِلَّةُ إِبراهيمَ التي هَدَاكَ اللهُ إِليها، وَفَطَرَكَ عَليها، كَمَا فَطَر الخُلْقَ عَليها، وبهذهِ الفِطرةِ السَّلِيمةِ يَهتدي البَشَرُ إلى مَعرِفَةِ رَبِّهِمْ وَخَالِقِهِمْ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ، وأَنَّهُ وَاحدٌ لا شَريكَ لهُ.

وَقَدْ سَاوَى اللهُ تَعَالَى بِينَ خَلْقِهِ كُلِّهِمْ في الفِطْرَةِ، لا تَفَاوُتَ بِينَ النَّاسِ في ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ قَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ في مَعْنَى (لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ): إِن ذَلكَ يَعنِى لاَ تَبْدِيلَ لِدِينَ اللهِ.

وَجَاءَ فِي الصَّحِيحَينِ: (كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ هُمَا اللذانِ يُهَوَّدَانِهِ أَوْ يُنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتِجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ. هَلْ تُحِسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ) (البُخارِي وَمُسْلِمُ).

ثُمَّ قَالَ تَعالَى: إِنَّ التَّمَسُّكَ بِالشَّرِيعَةِ، وبِالفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ، هُوَ الـدِّينُ القَيِّمُ المُستَقِيمُ، وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَهُمْ عَنْهُ نَاكِبُونَ. فَأَقِمْ وَجْهَكَ ـ قَوَّمْهُ وَعَدِّلُهُ.

لِللَّاينِ ـ دِينِ التَّوحِيدِ.

حَنِيفاً - مَائِلًا إليهِ مُسْتَقيماً عَلَيهِ.

فِطْرَةَ اللهِ \_ الزَّمُوهَا وَهِيَ دِينُ الإِسْلَامِ ِ.

﴿ كِلِ اَتَّبَعَ الَّذِينَ طَلَمُواْ اَهُوَاءَهُم الْكُورُا اَهُوَاءَهُم الْكُورُ الْمُؤْمَا الْمُؤْمَا الْمُؤْمَا الْمُؤْمِ النَّمَ الْمُؤْمَا الْمُؤْمَمِ مِن نَصِرِينَ اللَّهُ وَمَا الْمُؤْمَمِ مِن نَصِرِينَ

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَاً فَطَرَالنَّاسَ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَالنَّاسَ فِطْرَالنَّاسَ عَلَيُهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهَ ذَلِكَ اللَّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَكِرَبَ اللَّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَكِرَبَ الْقَيِّمُ وَلَكِرَبَ اللَّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَكِرَبَ اللَّيْنَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُل

فَطَرَ النَّاسَ عَلَيها - جَبَلَهُمْ وَطَبَعَهُمْ عَليها. لْأَتُبْدِيلَ لِخَلَّقِ اللهِ - لدِينِهِ الذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهِ . الدِّينُ القَيِّمُ ـ المُسْتَقِيمُ الذِي لاَ عِوَجَ فِيهِ.

(٣١) ـ فَأَقِمْ وَجْهَكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ أَنْتَ وَمَن آتَّبَعَكَ لِلدِّينِ الصَّحِيحِ ، حُنَفَاءَ مُنِيبِينَ إلى اللهِ تَعَالَى، وَخَافُوهُ، وحَاذِرُوا أَن تُفَرِّطُوا فِي طَاعَتـهِ، وتَـرْتَكِبُوا مَعْصِيَتَـهُ، ودَاومُوا عَلَى إقَـامَةِ الصَّـلاةِ في أوقَاتِهـا، وأتِمُـوهَـا بخُشُوعِها وَسُجُودِهَا وَرُكُوعِهَا وَبحُضُورِ القَلْبِ، فَهي عَمُودُ الدِّينِ، وهِيَ تُـذَكُّرُ المُؤمِنَ بِـرَبِّهِ في كُـلِّ حِين، وتَحُـولُ بينَـهُ وبَينَ الفَحْشَـاءِ وَالْمُنْكُرِ، وَأُخْلِصُوا العِبَادَةَ للهِ وَحْدَهُ، وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

مُنِيبِينَ - رَاجِعِينَ إليهِ بالتَّوبَةِ والإخْلَاصِ .

(٣٢) ـ وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ الذِينَ بَدَّلُوا دِينَهُم، وَغَيَّرُوا فيهِ، وآمَنُوا بِبَعض ، وكَفَرُوا بَبَعْض ، فَأَصْبَحُوا فِرَقاً وشِيَعاً ، وَظَنَّ كُـلُّ فَريق مِنْهُمْ أنهُ عَلَى شَيءٍ منَ الدُّينِ الصَّحِيحِ ، والهُدَى، فَفَرِحَ بِذَلِكَ. كَانُوا شِيعاً \_ فِرَقاً مُخْتَلِفَةَ الْأَهْواءِ والمَشَارب.

(٣٣) ـ وإذا مَسَّ هٰؤلاءِ المُشْرِكِينَ ضُرٌّ كَقَحْطٍ وَبَلاءٍ وَمَرض وَشِدَّةِ... دَعُوا اللهَ مُخلِصِينَ لهُ الـدِّينَ والعِبَادَةَ وأَفْرَدُوهُ بالتَّضرُّع والاسْتِغَاثَـةِ، وَرَجَوْهُ أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُم مَانَزَلَ بِهِمْ مِنْ شِدَّةٍ، وَلَكِنَّهُم حِينَما يَكْشِفُ اللَّه عَنَّهُمْ مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ وَبَلاءٍ يَعُودُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ إِلَى مَا كَانُوا عَلَيهِ مِنَ الشَّرْكِ

(آتَيْنَاهُمْ)

(٣٤) ـ فَلْيَكْفُرُوا بنِعَم اللهِ وبمَا آتَاهُمْ مِن فَضْلِهِ، ولْيَجْحَدُوا بمَا تَفَضَّلَ بِهِ عَلَيهِمْ مِنْ كَشْفِ الضَّرِّ والبِّلَاءِ، ولْيَتَمتُّعُوا بِمَا آتـاهُمْ مِنَ الـرَّخَـاءِ والنَّعَم ِ، فَإِنَّهُمْ سَيَعْلَمُونَ كَيفَ يأخُذُ الله المشركينَ المُفْسِدِينَ، وكيفَ يُعَاقِبُهُمْ عَلَى كَفْرهِمْ وإِفْسَادِهِمْ في الأرْضِ .

(٣٥) - وَيَسْأَلُ اللهُ تَعَالَى هُؤلاءِ المُشْرِكِينَ مُسْتَنكِراً شِرْكَهُمْ وَعِبَادَتَهُمْ غَيرَ اللهِ ويُقولُ: هَلْ أَنزَلْنا عَلَيهِمْ كِتاباً فيهِ تصديقُ لِمَا يَقُولُونَ، وإرْشَادُ إلى مَا يَعتَقِدونَ؟ فاللهُ تَعَالَى لَمْ يُنزِّلْ كِتَاباً بِهٰذا، ولَمْ يُرْسِلْ رَسُولًا يقولُ بِهِ، وإِنَّمَا هُوَ شَيءُ آبْتَدَعُوهُ هُمْ، وآفْتَعَلُوه آتِّباعاً لأِهْوَائِهمْ.

سُلْطَاناً \_ كتَاباً أَوْ خُجَّةً .

المَّنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ النَّمِيْنِ مِنْ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ النَّمَانِيْنَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ النَّمَانِيْنَ وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَوٰةَ وَلَاتَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

أَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْشِيَعًا كُلَّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمُ فَرِحُونَ

إِنَّ وَإِذَامَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّدُ عَوَارَبَهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَاۤ أَذَا فَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمُ يُشْرِكُونَ

فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ

و أَمْأَنزَلْنَاعَلَيْهِمْ سُلْطَنَافَهُو يَتُكُمُّ مِكُونَ يَتَكُمُّ مِكُونَ

﴿ وَإِذَآ أَذَقَنَا النَّاسَ رَحْمَةَ فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَةُ لِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيجِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ

اَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنَ الْهِ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَكِ الْهَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

وَ فَعَاتِ ذَا الْفُرِيَ حَقَّهُ, وَالْمِسْكِينَ الْفَرِيَ حَقَّهُ, وَالْمِسْكِينَ الْفَرِينَ وَالْمِسْكِينَ ال وَابْنَ السَّيِدِلَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّالَيْتِ لَا لَيْنِينَ يُرِيدُونَ وَجْمَاللَّهِ وَأُولَكِيكَ هُمُ اللَّهِ الْمُفْلِحُونَ

الله وَمَآءَاتَيْتُم مِّن رِّبًالِيْرَبُواُ فِيَ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَانَيْتُم مِّن زَكُوةٍ تُرِيدُون

(٣٦) ـ لَقَدْ رُكِّبَ فِي طَبْعِ الإِنسَانِ الفَرَحُ وَالْبَطَرُ، وَسُرَعَةُ القُنُوطِ وَالْبَطَرُ، وَسُرَعَةُ القُنُوطِ وَالْمَاسِ، فإذا كَانَ الإِنسانُ في نِعمةٍ وَرَخَاءٍ وَأَمْنٍ فَرِحَ وَبَطِرَ، وَتَجَاوَزَ الحُدُودَ، وإذا نَزَلتْ بهِ الشَّدائِدُ والمَصَائِبُ وألحَتْ عليهِ الجَائِحَاتُ، بِسَبِ فَسَادِ رأْيِهِ، وَسُوءِ أَعمَالِهِ، قَنِطَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَيئِسَ مِنَ الخَلَاصِ مِمَا هُوَ فَيهِ.

فَرِحُوا بِهَا ـ بَطِرُوا وأَشِرُوا.

**يَقْنَطُونَ \_** يَيْئَسُونَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ .

(لآياتٍ)

(٣٧) ـ أَوَ لَا يَعْلَمُ هُؤلاءِ أَنَّ المُتَصَرِّفَ فِي الحَالَينِ: حَـالِ الرَّخَـاءَ وَحَالِ الشَّدَّةِ، هُوَ اللهُ تَعَالَى، وَهُوَ يَفْعَلُ ذَلكَ بِعَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ، فَمَا لَهُمْ لَمْ يَشْكُرُوا رَبَّهُمْ فِي الرَّخَاءِ والنِّعْمَةِ، وَلَمْ يَحْتَسِبُوا وَيَصْبِرُوا فِي الضَّرَّاءِ والشَّدَّةِ؟ كَمَا يَفْعَلُ المُؤْمِنُونَ المُحْلِصُونَ؟.

إِنَّهُمْ لَوْ عَلِمُوا أَنَّ حَالَي الرَّخَاءِ والشَّدَّةِ مِنَ اللهِ لَمَا ضَجُّوا وَقَنِطُوا، وَلَمَا فَرِحُوا وَبَطِرُوا، وَلَشَكَرُوا الله في الحّالينِ، فَالله تَعَالَى يُؤدَّبُ عِبَادَهُ، بالرَّحمة والنَّعْمَةِ، كَمَا يُربِّيهمْ بالشَّدَّةِ والبَلاَءِ.

. يَقْدِرُ \_ يُضَيِّقُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ لِحِكْمةٍ.

(فَآتِ) (أُولَئِكَ)

(٣٨) \_ وإذا كَانَ الله تَعَالَى هُوَ الذِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ، وَيَقْدِرُهُ، فَأَعطِ يا أَيُها النَّبِيُّ أَنتَ والمُؤْمِنُونَ، مَا تَستَطِيعُونَ إِعطَاءَهُ مِنَ المَالِ لِلفُقُواءِ والمُحْتَاجِينَ مِنَ الأَقَارِبِ والمَسَاكِينِ الذينَ لا مالَ لهُمْ، ولِلْمُسَافرينَ أَبناءِ السَّبيلِ الذينَ الْقَطَعَتْ نَفَقَتُهُمْ، وَهُمْ بَعيدُونَ عَنْ أَهْلِهِمْ وَأَوْطَانِهِمْ لِيَتَمَكَّنُوا مِنَ الغَوْدَةِ إلى بَلَدِهِمْ.

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى : إِنَّ الْإِعَطَاءَ لَهُؤلاءِ المُحتَاجِينَ فِيهِ خِيرٌ لَلْمُعْطِينَ عَندَ اللهِ، وهو الذِي يَتَقَبَّلُ العَملَ الصَّالِحَ، ويَجنِي بهِ فَاعِلَهُ النَّوابَ الجَزِيلَ، وَقَد رَبِحَ هؤلاءِ المُعْطُونَ فِي صَفْقَتِهِمْ لأَنَّهُمْ أَعْطُوا مَا يَفْنَى، وَحَصَلُوا عَلَى مَا يَبْقَى (وَقِيلَ إِنَّ مَعْنَى : ﴿ ذَلِكَ خَيرٌ لِمَنْ يُرِيدُ وَجْهَ اللهِ ﴾ وَحَصَلُوا عَلَى مَا يَبْقَى (وقِيلَ إِنَّ مَعْنَى : ﴿ ذَلِكَ خَيرٌ لِمَنْ يُرِيدُ وَجْهَ اللهِ ﴾ هُو: ذٰلِكَ خيرٌ لِللهَ يومَ القِيامة).

(آتَيْتُم) (ليَرْبُو) (أَمْوَالِ) (يَرْبُو) (زَكَاةٍ) (فَأُولَئِكَ)

(٣٩) ـ قَالَ آبْنُ عَبَاسِ : الرِّبا رِبَوانِ: رِباً لاَ يَصِحُّ وَهُوَ رِبَا البَيْعِ ، وَرِباً لا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ هَدِيَّةُ الرَّجُلِ يُرِيدُ فَضْلَهَا وَإِضْعَافَهَا، وَتَـلاَ هٰذِهِ الآيَـةَ . وَكَذَلِكَ قَالَ عِكْرِمَةُ . فَمَنْ أَعَطَى عَطِيَّةً ، أَو أَهْدَى هَدِيَّةً وهوَ يريدُ أَنْ يَرُدُّ

وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَكِيْكَ هُمُ

اللهُ اللهُ الذِي خَلَقَكُمْ ثُعَرَزُقَكُمْ اللهُ الذِي خَلَقَكُمْ ثُعَرَفُو كُمْ اللهُ ا

﴿ طَهَرَاُلْفَسَادُفِ ٱلْبَرِّوَاَلْبَحْرِيهِ مَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

عليهِ النَّاسُ بأكثرَ مِنها، فَلا ثَوابَ لهُ عليهِ عندَ اللهِ وَلٰكِنَّ هُذَا الصَّنيعَ لا إِنْمَ فيهِ، وَإِن كَانَ قَدْ نَهَى اللهُ رَسُولَه عنهُ حِينَمَا قَالَ: ﴿وَلَا تَمْتُنُ تَسْتَكُثُو ﴾(١).

أُمَّا مَنْ أَعطَى الصَّدَقَةَ يَبْتَغِي بِها وَجْهَ اللهِ تَعَالَى خَالِصاً، فَأُولَٰئِكَ الذِينَ يُضَاعِفُ اللهُ لَهُمُ الثَّوابَ والجَزَاءَ (المُضْعِفُونَ).

(وَجَاءَ فِي الحَديثِ الصَّحِيحِ: وَمَا تَصَدَّقَ أَحَدُ بِعِدلِ تَمرةٍ مِنْ كَسُبِ طَيِّبِ إِلَّا أَحَدُهَا الرَّحْمُنُ بِيَمِينِه فَيُرَبِّيها لِصَاحِبِها كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُم فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ، حَتَّى تَصِيرَ التَّمرةُ أعظمَ مِنْ أُحُدٍ).

الرِّبا \_ هُوَ المُحَرَّمُ المَعْروفُ.

لِيَرْبُوَ - لِيَزيدَ ذَلكَ الرِّبَا.

فَلا يَرْبُو \_ فَلاَ يَزْكُوْ وَلا يُبَارَكُ فِيهِ. المُضْعِفُونَ - ذَوُو الأَضْعاف مِنَ الحَسنات.

(شُرَكَائِكُم)(سُبْحَانَهُ)(تَعَالَى)

(ُ ٤٠) - الله أَعَالَى هُوَ الذَي خَلَقَكُمْ ولَمْ تَكُونوا شَيئاً، يُخْرِجُ الإنسانَ من بَطْنِ أُمِّهِ عُرْيَاناً، ثُمَّ يَرْزُقُهُ السَّمْعَ والبَصَرَ، والقُوَّةَ والِلَّباسَ، والعِلمَ والمَالَ، ومَا تَقُومُ بهِ الحَياةُ، ثمَّ بعدَ هٰذه الحياةِ يُعِيتُكُم، ثُمَّ يَعودُ فَيُحْيِكُمْ يَومَ القِيَامَةِ، لِيُحَاسِبَكُمْ عَلَى أَعْمَالِكُم كُلِّها.

ثُمَّ يَسْأَلُ اللهُ تَعَالَى المُشْرِكِينَ مُسْتَنْكِراً وَمُقَرَّعاً: هَلْ أَحَدُ مِنَ الآلِهِةِ التي يَعْبُدُونَها مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَصنام وأوثانٍ وغيرِها . . . مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يفعلَ ذَلك؟

وَبِمَا أَنَّ هذهِ الأصنامَ والأُوتَانَ والآلهةَ المَزْعُـومَة لاَ تَسْتَطِيعُ لأحدِ ولا لِنَفْسِهَا نَفْعاً وَلاَ ضَرَّاً، وَكُفّارُ قُريش يَغْرِفُونَ ذَلكَ وَيَعْتَرِفُونَ بِهِ، لِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: تَنَزَّهَ اللهُ وَتَعَاظَمَ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرِيكُ أَوْ نَظِيرُ أَوْ وَلَدٌ.

(٤١) - ظَهَرَ الفَسَادُ فِي العَالَمِ بِالفِتَنِ والحُروبِ والاضْطِرابَاتِ.. وَذَلكَ بِسَبِ مَا آقتَرَفَهُ النَّاسُ مِنَ الظُّلَمِ، وآنتِهَاكِ الحُرُمَاتِ، والتَّنَكُّرِ لِلدَّينِ، وَنِسَيَانِ يومِ الجِسَابِ فَانْظَلَقَتَ النَّفُوسُ مِنْ عِقَالِها، وَعَاثَتْ فِي الأَرضِ فَسَاداً بِلاَ وَازِع وَلاَ رَقيبٍ منْ ضَميرٍ أَوْ وُجدَانٍ أو حَيَاءٍ أَوْ جَسَابٍ لَدِينٍ، فَأَذَاقَهُم أَللهُ جزاءً بعضِ ما عَمِلُوا مِنَ المَعَاصِي وَالآثَامِ، لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ إلى الحَقِّ، وَيَكُفُّونَ عَنِ الضَّلالِ والغوايةِ، وَيَتَذَكَّرُونَ يومَ الجَسَابِ.

<sup>(</sup>١) سورة المدثر، الآية: ٦.

وَ قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَحْتُرُهُمْ مُشْرِكِينَ

( مَن كَفَرُفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمِ مَيمَ هَدُونَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمِ مَيمَ هَدُونَ

فَ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِن فَضْلِدِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنْفِرِينَ

(عَاقبَةُ)

(٤٢) ـ وَلَمَّا كَانَ ظُهُورُ الفَسَادِ مِنْ نَتِيجَةِ أَعْمَالُ العِبَادِ وَتَقْصِيرِهِمْ فِي حَقِّ أَنْفُسِهِم، وَفي حَقِّ خَالِقِهِمْ، وَمُحَالَفَتِهِمْ شَرْعَ اللهِ، فَقَدْ لَفَتَ اللهُ تَعَالَى أَنْظَارَ العِبادِ إلى مَا حَلَّ بالأَمَمِ المُفْسِدَةِ السَّالِفَةِ، وَكَيفَ دَمَّرَهُمُ اللهُ وَلَمْ يُبْقِي مِنْهُم أَحَداً، فَقَالَ تَعَالَى: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لَهؤلاءِ المُشرِكِينَ مِنْ قَومِكَ: سِيرُوا فِي أَرضِ اللهِ الواسِعَة، فَانظُرُوا إلى مَسَاكِنِ اللهينَ تَقُومِكَ: مَنْ عِنْدِه، وَجَعَلَهُمْ كَنُوا رُسُلَهُ، كَيفَ أَهْلَكُهُمُ الله بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِه، وَجَعَلَهُمْ عَنْدِه، وَجَعَلَهُمْ عَنْدُه بَا وَاللهُ مَنْ عِنْدِه، وَجَعَلَهُمْ عَنْدُه بَاللهِ اللهِ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِه، وَجَعَلَهُمْ عَنْدُه بَا لَهُ اللهُ يَعَذَابٍ مِنْ عِنْدِه، وَجَعَلَهُمْ عَنْهُ اللهُ يَعْذَابٍ مِنْ عِنْدِه، وَجَعَلَهُمْ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(يَوْمَئِذٍ)

(٤٣) ـ يَأْمُو الله تَعَالَى عِبَادَهُ بِالمُبَادَرةِ إلَى الاسْتِقَامَةِ فِي طَاعَتِهِ، واتّبَاعِ نَهْجِهِ القَوِيمِ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجِيءَ يومُ القِيامَةِ، وَهُمَو يومُ لا رَادً لهُ، وَسَيَقَعُ حَتماً لا مَحَالةً. وفي ذلك اليوم يَتَفَرّقُ النّاسُ بِحَسَبِ أَعْمَالِهِمْ، فَريقُ يَدْخُلُ جَهَنَم فَيها بالحَياةِ السَّعِيدَةِ، وفَرَيقُ يَدْخُلُ جَهَنَم يَصْلاَها مَا مُذْمُوماً مَدْخُوراً.

اللَّينِ القَيِّم - المُسْتَقيم . دِينِ الفِطْرَةِ. لا مَرَدُّ لَهُ ـ لا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى رَدِّهِ.

يَصَّدُّعُونَ \_ يَتَفَرَّقُونَ إِلَى الجَّنَّةِ أُوْ إِلَى النَّارِ.

(صالحاً)

(٤٤) ـ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ تَعَالَى، وَعَمِلَ السَّيِّمَاتِ فَعَليهِ وَحْدَهُ وِزْرُ كُفْرِهِ، وَآثَامُ جُحُودِهِ بِنِعَمِ اللهِ، وَمَنْ آمَنَ باللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً، وَأَطَاعَ اللهَ فِيما أَمَرَ، وآبَتَعَدَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ فَيكُونُ كَمَنْ مَهَّدَ لِنَفْسِهِ الفِرَاشَ وَوَطَّأَهُ، حَتَّى لا يُقَضَّ مَصْجَعُهُ، وَيَكُونُ في الآخِرةِ مِنَ الفَائِدِينَ (أَوْ يكُونُ كَمَنْ مَهَّدَ لِنَفْسِهِ طَرِيقَ الجَنَّةِ).

يَمْهَدُونَ \_ يُوطِئُونَ الفِرَاشَ \_ أَوْ طَرِيقَ الجَنَّةِ.

(آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (الْكَافِرِينَ)

(٤٥) - وَيَجْمَعُ اللهُ تَعَالَى الخَلائِقَ يَومَ القِيَامَةِ لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، ثُمَّ يُفَرِّقُهُمْ بِحَسَبِ هذهِ الأعمالِ، فأمَّا الذينَ آمنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيَجَزِيهِمْ مِنْ فَضْلِهِ، فَيُضَاعِفُ لَهُمْ رَبُّهُمُ الحَسَنَاتِ، وأمَّا الكَافِرونَ فَإِنَّهُمْ يَلْقُونَ جَزَاءَهُمْ العَادِلَ، بِلاَ جَوْدٍ وَلا ظُلْمٍ، مَعَ أَنَّهُ تَعَالَى لا يُجْرِيهِ إلا بالعَدْل التَّامُّ.

وَمِنْ اَيَٰ لِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرُتِ الْأَوْلَ مَبَشِّرُتِ الْأَوْلِ مُبَشِّرُتِ الْأَوْلَ فَ وَلِيُذِيفَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ - وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ - وَلِتَبْنَغُواْمِن فَضَّلِهِ - الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ - وَلِتَبْنَغُواْمِن فَضَّلِهِ - الْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى الْفَافِي وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى الْفَوْمِنِينَ وَالْنَقَمْنَا الْفَوْمِنِينَ مَا الَّذِينَ أَجْرَمُواً وَكَاكَ حَقًّا اللهِ عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبِسُطُهُ. فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَ يَجْعَلُهُ رَكِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِةٍ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ إِذَا هُرُ يَسَنَبْشِرُونَ إِذَا هُرُ يَسَنَبْشِرُونَ

﴿ وَإِنكَانُواْمِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِ مِّن قَبْلِهِ ـ لَمُبْلِسِينَ

﴿ فَأَنظُرْ إِلَىٰٓ ءَائْدِرَحْمَتِٱللَّهِ كَيْفَيُحِيٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْقَ

(آیاتِهِ) (مُبَشِّرَاتِ)

(٤٦) - وَمِنْ نِعْم اللهِ عَلَى خَلْقِهِ أَنَّهُ تَعَالَى يُرسِلُ الرَّيَاحَ لِتُبَشَّرَ النَّاسَ بِالمَطَرِ الدِي يَأْتِي فِي إِسْرِ الرَّياحِ ، فَيَرْوِي المَطَرُ الأرضَ ، فَتُنْبِتُ بِالْمَطْرِ الدِي يَأْتِي فِي إِسْرِ الرَّياحِ ، فَيَرْوِي المَطَرُ الأرضَ ، فَتُنْبِتُ بِالزُّرُوعِ والنَّبَاتِ ، وتُخرِجُ الثَّمَارَ والحُبُوبَ فِيَاكُلُ مِنْهَا النَّاسُ والأَنْعَامُ (وَلَيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ) وَتَجرِي السَّفُنُ بِفِعْلِ الرِّياحِ فِي البِحَارِ والأَنهَارِ والأَنهَارِ تَحْمِلُ النَّاسَ والأَقواتَ وأنواعَ البَضَائِع ، مِنْ قُطْرٍ إِلَى قُطْرٍ فَي فَيشَغِيدُ الخَلْقُ مِنَ الاتْجَارِ بِها. وَيُريدُ اللهُ أَنْ يَذْكُرَ الخَلْقُ آلاءَهُ ونِعَمَهُ فَيْشُكُرُوهُ أَنْ الخَلْقُ آلاءَهُ ونِعَمَهُ فَيْشُكُرُوهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(بِالْبَيِّنَاتِ)

(٤٧) - وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، يَا مُحَمَّدُ، قَبْلَكَ رُسُلًا إِلَى أَقْوامِهِمْ بِالدَّلَاتِيلِ الوَاضِحَاتِ عَلَى أَنَّهُمْ رُسُلُ اللهِ، وأَنَّهُمْ مُرْسَلُونَ إِلِيهِمْ لَدَعْوَتِهِمْ إِلَى عَلَى أَنَّهُمْ رُسُلُ اللهِ، وأَنَّهُمْ مُرْسَلُونَ إِلِيهِمْ لَدَعْوَتِهِمْ إِلَى عبادةِ اللهِ وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، فَكَذَّبَتِ الأَقْوامُ رُسُلَها، فآنَتَقَمْنا مِنَ الكَافِرِينَ الذِينَ آمَنُوا باللهِ، وآسْتَجَابُوا للكَافِرِينَ الذِينَ آمَنُوا باللهِ، وآسْتَجَابُوا للكَعْوةِ رُسُلِهِ وقدْ أُوجَبنا عَلَى أَنْفُسِنا نَصرَ المُوْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ نَفْعَلُ، فَلا لَدَعْوةِ رُسُلِهِ وقدْ أُوجَبنا عَلَى أَنْفُسِنا نَصرَ المُوْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ نَفْعَلُ، فَلا تَبَاشِمُ لَا عَلِيهِمْ إِيلَكَ، وَمِنْ إِيذَاتِهِمْ إِيلَكَ، فَسَرَ المُشْرَكُ عَلِيهِمْ إِيلَكَ، وَمِنْ إِيذَاتِهِمْ إِيلَكَ، فَسَرَ عَلَيْهِمْ أَيْلُكَ عَلِيهِمْ .

(الرِّيَاحَ) (خِلالِهِ)

(٤٨) - يُرْسِلُ اللهَ تَعَالَى الرِّياحَ فَتُنْشِىءُ سَحَاباً فَيَنْشُرُهُ في السَّمَاءِ أَوْ يَجْمَعُهُ، أَوْ يَجْعَلُهُ قِطَعاً (كِسَفاً)، فَتَرى قَطَراتِ المَاءِ (الوَدْقَ) تَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ السَّحَابِ، فإذا أَصَابَ المَطَرُ مَنْ أَرادَهُمُ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ فَرِحُوا بِهِ، واستَبْشَرُوا بالخَير والخِصْب.

فَتُثِيرُ سَحَابًا \_ فَتُنْشِئُهُ وَتُحَرِّكُهُ وَتَنْشُرُهُ.

يَجْمَلُهُ كِسَفاً \_ قِطَعاً مُتَفَرِّقَةً .

الوَدْقَ - المَطَرَ.

مِنْ خِلَالِهِ ـ مِنْ فُرَجِهِ وَوَسَطِهِ.

(٤٩) - وَقَدْ كَانُوا قَبَلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِمُ الْمَطَرُ قَانِطِينَ يَاثِسِينَ (مُبْلِسِينَ)، فَلَمَّا جَاءَهُمُ المَطَرُ آسْتَبْشَرُوا، وآنتَعَشَتْ آمَالُهُمْ.

مُبْلَسِينَ - يَاثِسِين مِنْ نُزُولِ المَطَرِ.

(آثَارِ) (رَحْمَةِ) (يُحْيِي) (لَمُحْيِي)

(٥٠) - فَانْظُر يَا مُحَمَّدُ إِلَى الآثَارِ الَّتِي يُحْدِثُها نُزُولُ المَطَرِ، فَتَحَيَا بِهِ الأَرْضُ، وتُنْبِتُ الـزُّرُوعَ، والنَّباتَ والخُضْرَةَ والثَّمَارَ، بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَااتًا.

وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ

﴿ وَلَبِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُضْفَرًا لَكُ وَلَهِ مُضْفَرًا لَكُ فَرُونَ لَكُ فَرُونَ لَا مَا مُنْفَرُونَ لَا مُنْفِرُونَ لَا مَا مُنْفِرُونَ لَا مُنْفِقُونَ لَا مُنْفِقًا لَا مُنْفِقُونَ لَا مُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لَا مُنْفِقًا لَا مُنْفِقًا لِلْمُنْفِقِيقُ لَا مُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفُلِقًا لِمُنْفِقًا لِمِنْفُلِقًا لِمُنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمِنْفُلِكُمُ لِمُنْفِقًا لِمِنْفُلِكُمُ وَالْمُنْفُلِكُمُ لَمِنْفُلِكُمُ لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمِنْفُلِكُمُ لِمُنْفِقًا لِمِنْفُلِكُمُ لِمِنْفُلِكُمُ لِمِنْفُلِمُ لِمِنْفِلُولُ لِمِنْفُلِمُ لِمُنْفِلِكُمُ لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفُل

ا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الْمَوْتِينَ وَلَا تُسْمِعُ السُّمَّةُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ الْمُ

وَمَا أَنتَ بِهَدِ ٱلْعُمْيِ عَن صَلَالَنِهِمُ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنْنِنا فَهُم مُسْلِمُونَ

اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللِّلِي اللْمُواللِّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ضعف مرجعل من بعد ضعف فقوة فَوَة ثُمَّرَجَع لَمن بعد قُوَة ضعف فقوة فقوة في المستقل من المستقلة في المستقلة المستق

وَالذِي قَدِرَ عَلَى إِحْيَاءِ الأَرْضِ المَوَاتِ لَقَادِرٌ عَلَى إِحْيَاءِ المَوتَى مِن قُبُورِهِمْ يَومَ الحَشْرِ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، فَقَدْ أُوْجَدَ اللهُ الكَوْنَ وَمَا فِيهِ وَمَنْ فِيهِ مِنْ عَدَم .

(لئِن) .

(٥١) - وَإِذَا أَرْسَلَ اللهُ رِيحاً بَارِدَةً، أَوْ رِيحاً حَارَّةً لَفَحَتْ زُرُوعَهُمْ وَثِمَارَهُمْ، فَأَتْلَفَتْها فَاصْفَرَّتْ مِنْ بَعْدِ خُضْرَةٍ، وذَوَتْ مِنْ بعدِ نُضْرَةٍ، لَتَبَدَّلَتْ فَرْحَتُهُمْ حُزِنًا، ولانْقَلَبَ رَجَاؤُهُمْ قُنُوطاً وَكُفْراً وَجُحُوداً بِأَنْعُمِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ وَلَمْ طَرَابِ عَقِيدَتِهِمْ وَتَشَكَّكِهِمْ، فالمؤمِنُ مِنْ وَاجِبِهِ أَنْ يَتَوَكَّلَ

عَلَى اللهِ في كُلِّ حِينٍ، وَفي كُلِّ حَالٍ، وأَنْ يَشْكُرَهُ أَبداً وَدَائِماً. فَرَأُوهُ مُصْفَرًا \_ فَرَأُوا النَّبَاتَمُصْفَرًا بعد الخُضْرَةِ.

(٥٢) ـ وَكَمَا أَنْكَ يَا مُحَمَّدُ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُسْمِعَ الأَمواتَ في أَجْدَاثِها، وَلاَ تُسْتَطِيعُ أَنْ تُسْمِعَ اللَّهَمَّ)، وَلا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْملَ مَنْ تَصَامُّوا عَنْ فَهُم آياتِ اللهِ فَتَجْعَلَهُم يَسْمَعُونَها، وَيَهْهَمُونَها، فَكَذَلِكَ إِنَّكَ لا تَسْتَطيعُ أَنْ تَهدِي مَنْ أَضَلَّهُ اللهُ فَتَرُدَّهُ عَنْ ضَلالِهِ، فَاللهُ وَحْدَهُ الْقَادِرُ على فِعل ذَلك، فَهُو يَهْ دِي مَنْ يَشَاءُ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، فَللا اللهَ عَلَى البَقَاءِ في تَحْرِنْ أَنْتَ عَلَيهِمْ، وَلا تَبْتَفِسْ مِنْ عِنَادِهِمْ وَإِصْرَادِهِمْ عَلَى البَقَاءِ في تَحْرَنْ أَنْتَ عَلَيهِمْ، وَلا تَبْتَفِسْ مِنْ عِنَادِهِمْ وَإِصْرَادِهِمْ عَلَى البَقَاءِ في

(بِهَادِي) (ضَلاَلَتِهِمْ) (بِآيَاتِنَا)

(٥٣) ـ وهؤلاءِ الكُفَّارُ المُعَانِدُونَ هُمْ كَالعُمْيِ لاَنْغِلاَقِ قُلُوبِهِمْ عَنْ اللَّهُدَى، وإنَّكَ لاَ تَسْتَطيعُ هِدَايَتَهُمْ، وَلا صَرْفَهُمْ عَنْ كُفْرِهِمْ إلى اللَّهَدَى، وإنَّكَ لاَ تَسْتَطيعُ أَنْ تُسْمِعَ أَحَداً سَمَاعاً يَنْتَفِحُ بِهِ إلَّا إِذَا كَانَ للإِيمانِ، فَأَنْتَ لاَ تستطيعُ أَنْ تُسْمِعَ أَحَداً سَمَاعاً يَنْتَفِحُ بِهِ إلَّا إِذَا كَانَ قَلْبُهُ قَدْ تَهَيَّا لِإِيمَانِ بَآيَاتِ اللهِ، فَهُو وَحْدَهُ الذي إِذا سَمِعَ كِتَابَ اللهِ

تَدَبَّرَهُ، وَفَهِمَهُ، وعمِلَ بِمَا فيهِ بِخُشُوعِ وآنقِيادٍ لأَمرِ اللهِ تَعَالَى. (٥٤) \_ يَرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى المُشْرِكِينَ الذينَ يُنْكِرُونَ البَعْثَ والنَّشُورَ قَائلًا: إِنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينِ، ثُمَّ جَعَلَهُ يَمُرُّ فِي قَائلًا: إِنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينِ، ثُمَّ يَنمُو ويَكْبَرُ فَيُصْبِحُ أَطُوادٍ مُتَعَدِّدَةٍ حتى يَخرُجَ طِفْلًا ضَعِيفاً عَارِياً، ثُمَّ ينمُو ويَكْبَرُ فَيُصْبِحُ قَويًا، ثُمَّ يَعُودُ فَيفَقِدُ قُوتَهُ شَيئاً فَشَيئاً، حَتَّى يَعُودَ ضعيفاً ويَعْلُوهُ الشَّيْبُ. والله يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ مِنْ ضَعْفٍ وقُوّةٍ وشَبَابٍ ومَشِيبٍ، وَهُوَ العَلِيمُ بِحَالَ والله يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ مِنْ ضَعْفٍ وقُوّةٍ وشَبَابٍ ومَشِيبٍ، وهُوَ العَلِيمُ بِحَالَ عَلَيْهُ

خَلْقِهِ، وَهُوَ القَادِرُ عَلَى كُلِّ شيءٍ، وَلا يَمْتَنِعُ عَلَيهِ شَيءٌ. فَمَنْ فَعَـل كُلَّ هٰـذَا لاَ يَصْعُبُ عَلَيهِ أَنْ يُعِيـدُ نَشْـرَ الخَلْقِ، وَبَعْتَهُمْ مِنْ قُبُورهِمْ يَومَ القِيَامَةِ.

مُنْيَةً ـ حَالَ الشَّيْخُوخَةِ وَالهَرَم . شَيْيَةً ـ حَالَ الشَّيْخُوخَةِ وَالهَرَم .

@ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقُسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالَبِثُواْغَيْرَسَاعَةً كَذَالِكَ كَانُواْنُوْ فِكُوْنَ

(٥٥) ـ وحِينَمَــا تَقُـومُ السَّــاعَـةُ، ويَبْعَثُ اللَّهَ مَنْ فِي القُبُــور، يُقْسِمُ المُجْرِمُونَ الذِينَ كَفَرُوا باللهِ، وعَمِلُوا السَّيِّنَاتِ فِي الحَيَاةِ الدُّنيا، أَنَّهُمْ لمْ تَكُنْ حِياتُهُمْ في الدُّنيا إلَّا ساعَةً واحِدَةً (أَوْ أَنَّهُمْ مَا لَبِثُوا فِي قُبُورِهِمْ إِلا سَاعَةً واحِدَةً)، لِذَلِكَ لَمْ تَكُنْ كَافِيةً لَهُمْ لِيَعْرِفُوا خَالِقَهُم، ولِيُدْرِكُوا مَا جَاءَتْهُمْ بِهِ الرُّسُلُ. وَهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ ليَـدْفَعُوا عَنْ أَنْفُسِهم الحُجَّـةَ القَائِمَةَ عَلَيهِمْ. وَكَمَا كَانُوا في الدُّنيا يَعرفُونَ الحَقُّ وَيُصْرفُونَ عَنْهُ إلى البَاطِلِ، ويَكْذِبُونَ وَيحلِفُونَ عَلَى الكَذِبِ، كَذَلِكَ يُصْرَفُونَ عَن الحَقِّ في الآخِرَةِ ويَكْذِبُونَ في قَوْلِهِمْ أَنْهُمْ مَا لَبِثُوا غَيرَ سَاعةٍ، وَيَحْلِفُونَ عَلَى

يُؤْفَكُونَ ـ يُصْرَفُونَ عَنِ الحَقِّ وَالصَّدْقِ.

### (الإيمَانُ) (كِتَاب)

(٥٦) ـ فَيَرُدُّ الذِينَ أُوتُوا العِلْمَ بكِتَابِ اللهِ، وبـالإيمَانِ بــاللهِ مِنَ الْأنبياءِ والمَلاَئِكَةِ والمُوْمِنينَ عَلَى هُؤلاءِ المُنكِرينَ في الدُّنيا، الذينَ يَحْلِفُونَ على أَنَّهُمْ لَمْ يُلْبُئُوا في الدُّنيا (أَوْ في قُبُورِهم) إِلا سَاعَةً واحَدَةً قائلين: إِنَّهُم لَبِثُوا في قُبُورِهِم مِنْ يومٍ مَمَاتِهِمْ إلى يَوْمِ البَّعْثِ، فَهَذَا هُــوَ يومُ البَعْثِ الذي أَنكَرُوهُ في الدُّنيا، وَزَعَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مِثْلُ هٰذا اليوم بسَبَب جَهْلِهِمْ، وَغَفْلَتِهِمْ وقِصَر نَظُرهِمْ.

### (فَيُوْمَئِذِ)

(٥٧) - وفي يَوم القِيَامَةِ لا يُنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم بَكُفْرهِم، وإِنْكَارِهِمُ البَعْثَ، مَا يُقَدِّمُونَهُ مِنْ أَعَذَار يُبَرِّرُونَ بِهِا كُفْرَهُمْ وَظُلْمَهُم (كَقَوْلِهم: مَا عَلَمْنَا أَنَّ هَٰذَا اليَّوْمَ كَائِنٌ. . ) وَلا هُمْ يَرْجَعُونَ إلى الـدُّنيا لِيتُوبُواْ وَلِيعْمَلُوا صَالحاً، فَلاَ الرَّجِعَةُ مُمْكِنةً، وَلا التَّوبَةُ مَقْبُولَةٌ لأَنَ أَوَانَها قَدْ فَاتَ، وَلا يَطْلُبُ إِلِيهِمْ أَحَدُ أَنْ يَفْعَلُوا مَا يُرضِي اللَّهَ تَعَـالَى وَيُزيـلُ عَتَبَهُ عَلَيْهِمْ لُهَوَانِهِمْ عَلَيهِ.

لا يُسْتَعْتَبُونَ ـ لَا يُطْلَبُ مِنْهُمْ إِزَالَةُ عَتَب رَبِّهمْ عَلَيهمْ بِالتَّوبَةِ.

### (الْقُرآنِ) (لَئِن) (بآيَةٍ)

(٥٨) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى: أَنَّهُ ضَرَبَ الأَمثَالَ لِلنَّاسَ للدَّلاَلَةِ عَلَى وُجُودِهِ وَوَحْدَانَيَّتِهِ تَعَالَى، وَعَلَى قُدْرَتِهِ، وَعَلَى خَلْقِهِ الكَوْنَ بِمَا فِيهِ، لِيَتَبيُّنُوا الحَقُّ ولِيَتَّبِعُـوهُ، ولٰكِنَّهُمْ أَعْرَضُـوا عَنْ ذَلِكَ آسْتِكْبَـاراً وَعِنَاداً. وَيَقُـولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ: إِنَّكَ لَوْ جِئْتَهُمْ بِكُلِّ آيةٍ عَلَى صِـدْق مَا تَقُـولُ فإنَّهُمْ لَنْ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِينَ مُعْمَرُ فِي كِنْكِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَكَذَايَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِكَنَّكُمْ كُنتُ رُلَاتَعُلَمُونَ

و فَيُومَ إِذِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِيكَ ظَلَمُوا اللَّهُ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

🙆 وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُدُّءَانِمِنكُلِّ مَثَلُ وَلَيِن جِنْتَهُم بِعَايَةِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ

يْوْمِنُوا لَكَ، وَسَيَقُولُونَ إِنَّهُ سِحْرٌ، أَوْ إِنَّهُ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ، وإِنَّ مَا أَتَيْتَهُمْ بهِ بَاطِلٌ.

(٥٩) ـ وَيَخْتِمُ اللهُ مِثْلَ هَذَا الخَتْمِ عَلَى قُلُوبِ الذَينَ لَا يَعْلَمُونَ حَقِيقَةَ مَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنَ الآياتِ والحُجَجِ فَلايَسْتَطِيعُونَفَهْمَ مَا يُتْلَى عَلَيهِمْ مِنَ القُرآن، وَلا إدرَاكَ حَقِيقَةِ الإيمانِ.

(٦٠) ـ فَـاصْبِرْ يَـا مُحَمَّدُ عَلَى أَذَى هُؤُلاءِ المُشْرِكِينَ، وَلا تُلْتَفِتْ إلى تَكَذِيبِهِم وَمُكَابَرَتِهِمْ، وَبَلِّغْهُمْ رِسَالَةَ رَبِّهِمْ، فَإِنَّهُ وَعَدَكَ النَّصْرَ والظَّفَرَ، وسَيُنْجِزُ لَكَ وَعْدَهُ، وَلا يَحْمِلَنَكَ الذِين لا يُؤْمِنُونَ بالاَخِرَةِ (لاَيُوقِنُونَ) عَلَى الخِفَّةِ والاَنْفِعَال مِ فَيصْرفُوكَ بذٰلِكَ عَمًا أَمْرَكَ بهِ رَبُّكَ مِنْ إِبْلاَغ

رَسَالَاتِهِ إِلَى النَّاسِ . لَا يَسْتَخِفَّنُكَ ـ لَا يَحْمِلَنَّكَ عَلَى الخِفَّةِ والقَلَقِ . كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

كَ فَأُصْبِرُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ



### (ألِف) (لام) (ميم)

(١) ـ وَتُقْرَأُ مُفْطَّعَةً، كُلُّ حَرْفٍ عَلَى حِدَةٍ، اللهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ.

### (آيات) (الْكِتَاب)

- (٢) هٰذِهِ هِيَ آيَاتُ القُرآنِ الحَكِيمِ بَيَاناً وَتَفْصِيلًا.
- (٣) وَهِيَ تَهدِي مِنَ الزَّيغِ الذينَ أَحْسَنُوا العَمَلَ وآتَبَعُوا الشَّرِيعَةَ،
   وتَشْفِيهِمْ من الشَّكِ والضَّلاَلةِ.

### (الصَّلَاة) (الزَّكَاة) (بالآخِرَةِ)

(٤) - ثُمَّ يُعَرِّفُ اللهُ تَعَالى هُوُلاءِ الذينَ يُحْسِنُونَ العَمَلَ، وَيَهْتَدُونَ بِالقُرآن، فَيَقُولُ: إِنَّهُم الذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ عَلَى وَجْهِهَا الأَكْمَلِ، بِالقُرآن، فَيَقُولُ: إِنَّهُم الذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ عَلَى وَجْهِهَا الأَكْمَلِ، ويُتُودُونَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ عَلَى أُموالِهِم، ويَوْمِنُونَ إِيماناً ثَابِتاً رَاسِخاً بِأَنَّ اللهَ سَيَبْعَثُ الحَلاثِقَ في الآخِرة، وأَنَّهُ سَيُحَاسِبُهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، وأَنَّهُ سَيَجْزِي كُلَّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ.

### (أوْلَئِكَ)

(٥) ــ وَهَوُّلاءِ الذينَ آتُصَفُوا بالصَّفَاتِ المُتَقَدِّمَةِ، هُمْ عَلَى بَيْنَةٍ ونُورٍ مِنْ رَبِّهِمْ، وَهُوَّلاءِ هُمُ الفَائِزُونَ بِمَا أَمَّلُوا مِنْ ثَوابِ اللهِ يومَ القِيَامَةِ، فَرَبِحَتْ صَفْقَتُهُمْ.

### (أُوْلَئكَ)

(٦) ـ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى حَالَ السُّعَداءِ، الذِينَ يَهْتَـدُون بَكِتَابِ اللهِ وآياتِهِ، وَيَنْتَفِعُونَ بِسَمَاعِها، ثَنَّى بِذِكْرِ حَالَ ِ الأَشْقِياءِ الذَينَ أَعْرَضُوا عَنِ آلانْتِفَاعِ بِكِلَامِ اللهِ وَآيَاتِهِ، وَأَقْبَلُوا عَلَى مَا لاَ فَائِدَةَ مَنْهُ يَتَلَهُوْنَ بِهِ مِنْ

### ۞ الَدَ

- اللُّهُ عَلَى ءَايَاتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ
  - الله هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ هُدًى
- ( ) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ السَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ النَّكُوٰةَ وَهُمْ يُوْقِنُونَ

( أُولَتِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَبِّهِمَّ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِعَيْرِعِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً

أُوْلِيَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينُ

﴿ وَإِذَانُتَكَ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَىَ مُسْتَحَيِّرِاكَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأُنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُراً فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيعٍ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَمُمَّ جَنَّتُ ٱلتَّعِيمِ

﴿ خَلِدِينَ فِيمَا وَعَدَاللَّهِ حَقّاً وَهُوَ اللَّهِ حَقّاً وَهُوَ اللَّهِ حَقّاً وَهُوَ اللَّهِ حَقاً وَهُو

كَ حَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوَّنَهَ الْمُ وَالْفَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَمِيدَ الْمُ الْمُ مُوبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةً وَأَنزَلْنَا الْمُ مِن ٱلسَّمَاء مَاءً فَأَنْلِنَا فِيهَا مِن السَّمَاء مَاءً فَأَنْلِنَا فِيهَا مِن صُلِّ زَقْج كَرِيمٍ

لَغْو الحَدِيثِ، لَيُضِلُّوا النَّاسَ عَنِ السَّبيلِ الذِي يُوصِلُ إلى اللهِ. وهُوُلاءِ يُجَازيهمُ اللهُ، يَومَ القِيامَةِ، بالعذاب المُخزي المُهين.

(هٰذِهِ الْأَيْةُ نَزَلَتْ فِي النَّضْرِ بْنِ الحَارِثِ فَقَدِ ٱشْتَرَى جَارِيَةً مُغَنَّيَةً (قَيْنَةً) وَكَانَ إِذَا سَمِعَ بأَحَدٍ يُريدُ الإِسْلاَمَ آنطَلَقَ بهِ إلى قَيْنَهِ، فَيَقُولُ لَهَا أَطْعِمِيهِ وَكَانَ إِذَا سَمِعَ بأَحَدٍ يُريدُ الإِسْلاَمَ آنطَلَقَ بهِ إلى قَيْنَهِ، فَيَقُولُ لَهَا أَطْعِمِيهِ وَآسْقِيهِ وَغَنِّيهِ، هٰذَا خَيرٌ مِمَّا يدعُو إليهِ مُحَمَّدٌ).

لَهُو الحَدِيثِ \_ الحَديثُ البَاطِلُ المُلْهِي عَن الخَيْرِ.

هُزُواً \_ سُخْرِيَةً \_ مَهْزُوءاً بِها.

(آیاتُنا)

(٧) \_ وَإِذَا قُرِئَتْ آيَاتُ القُرآنِ عَلَى هٰذَا الذِي يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ، فإِنهُ يُعرِضُ عَنْها، وَيُولِّي مُسْتَكبِراً غَيرَ مُهْتَمٌ بِها، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهَا لِصَمَم في أَذْنَيهِ ، فَبَشَّر هٰذَا المُعْرِضَ المُسْتَكْبِرَ، بأَنَّهُ سَيَلْقَى يَوْمَ القَيَامَةِ عَذَاباً مُؤْلِماً مُهِيناً.

وَلِّي مُسْتَكْبِراً - أَعْرَضَ مُتَكِّبْراً عَنْ تَدَبُّرِهَا.

وَقُراً ـ مَانِعاً عَنِ السَّمَاعِ .

(آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (جَنَّاتُ)

(٨) - أمَّا المُوْمِنُونَ الأَبْرارُ الصَّالِحُونَ فإنَّ اللهَ تَعَالَى سَيَجْزِيهِمْ
 بإدْخَالِهمْ، يَوْمَ القِيَامَةِ، فِي جَنَّاتٍ يَنْعَمُونَ فِيها.

(خَالِدِينَ)

(ُه) - وَيَبْقُونَ فِي هٰذِهِ الجَنَّاتِ خَالِدِينَ أَبَداً، لاَ يَحُولُونَ عَنْهَا وَلاَ يَرُولُونَ، وَلا يَنْقُضِي نَعِيمُهُم وَلا يَنْقُصُ، وهٰذا الذِي وَعَدَهُمْ بِهِ الله، هُوَ وَعُدَ حَقَّ كَائِنٌ لاَ مَحَالَةَ لأَنَّ الله لاَ يُخْلِفُ وَعْدَهُ أَبداً، وَهُو تَعَالَى العَزِيزُ الذِي قَهَرَ كُلَّ شيءٍ، وَهُو الحَكِيمُ فِي أَقُوالِهِ وَقُمْوَ الحَكِيمُ فِي أَقُوالِهِ وَقُمْوا لِهَ وَشَرْعه .

(السَّمَاوَاتِ) (رَوَاسِي)

(١٠) - وَمِنَ الْأُدِلَّةِ عَلَى قُدْرَتِهِ عَلَى البَعْثِ والنَّشُورِ، أَنَّهُ خَلَقَ السَّماوَاتِ لا تَسْتَندُ إلى أَعْمِدَةٍ تَحْمِلُها، كَمَا يَرَى النَّاسُ ذَلك، وَإِنَّما تَقُومُ بِقُدرَتِهِ تَعَالى وَإِرَادَتِهِ، وَجَعَل في الأرضِ جِبَالاً تُرسِيهَا وَتَثَبَّتُهُا لِكَيْلا تَضْطَرِبَ بِمَنْ عَلَيْها، وَتَمِيدَ بِهِمْ، وَخَلَق فِي الأَرضِ حَيَوانَاتٍ مِنْ مُخْتَلِفِ الأَشْكَالِ وَالأَنْواعِ وَالأَلْوَانِ، وَبَثِّهَا فِيها، ثُمَّ أَنْزَلَ تَعَالى مَطَراً مِنْ السَّمَاءِ فَسَقَى بِهِ الأَرضَ وَرَوَّاها، فَأَنْبَتْ مِنْ كُلُ صَنْفٍ كَرِيمٍ في النَّبَاتِ، فِيهِ الْمَنْفَعَةُ العَمِيمَةُ للمَحْلُوقَاتِ.

بِغَيْرِ عَمَدٍ - بغيرِ دَعَائمَ وَأَسَاطِينَ تُقِيمُها. رَوَاسِيَ - جِبَالًا ثَوَابِتَ. أَنْ تَمِيدَ -أَنْ تَضْطَرِبَ بِكُمْ.

زَوْج كَرِيم \_ صِنْفُ حَسَنِ كَثيرِ المَنْفَعَةِ. بَثُ فَيها \_ نَشَرَ وَفَرَّقَ وَأَظْهَرَ فِيها.

#### (الظَّالِمُونَ) (ضَلاَل)

(١١) - وَرَفْعُ السَّماءِ بغيرِ عَمَدٍ، وخَلْقُ الأَرْضِ وَمَا فِيها مِنْ جِبَالٍ أَرْسِيها، وَخَلْقُ كُلِّ مَنْتٍ، وَكُلِّ صِنْفٍ كَرِيم بَهيج في الأَرْض . . . كُلُّ ذَٰئِكَ مِنْ خَلْقِ اللهِ، وَتَقْدِيرِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكُ لهُ في ذٰلِكَ، فَأَرُونِي يَا أَيُّهَا المُشْرِكُونَ مَاذَا خَلَقَ اللّذِينَ تَعْبُلُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَصْنَامٍ وَأَوْنَانٍ . . حَتَّى آسْتَحَقُّوا مِنْكُمْ مِثْلَ هٰذِهِ العِبَادَةِ؟ وَلٰكِنَّ الظَّالِمِينَ المُشْرِكِينَ باللهِ، والعَابِدينَ سِوَاهُ، هُمْ فِي جهلٍ وَعَمَايَةً، وَضَلَالٍ وَاضِع ظَاهِرِ لا خَفَاءَ فِيهِ.

#### (آتَيْنَا) (لُقْمَانَ)

(١٢) - أَكْثُرُ المُفَسِّرِينَ مُتَفِقُونَ عَلَى أَنَّ لُقْمَانَ كَانَ رَجُلاً صَالِحاً وَلَيسَ نَبِياً، وَهُوَ عَبْدٌ حَبَشِي كَانَ يَعْمَل نَجَّاراً. وَقَدْ أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالى الفَهُمَ والعِلْمَ الصَّجِيحَ والرَّأَيَ الصَّائِبَ. وأَمَرَهُ تَعَالى بِشُكْرِهِ سُبْحَانَهُ عَلَى ما آتَهُ اللهُ ،وَعَلَى مَا خَصَّهُ بِهِ مِنَ العِلْمِ والفَضْلِ عَلَى أَهْل زَمَانِه، وَمَنْ شَكَرَ اللهَ عَلَى نَعْمِهِ، فَإِنَّهُ إِنَّما يَفْعَلُ ذَلِكَ لِخَيرِ نَفْسِهِ وَمَنْفَعَتِها، أَمَّا مَنْ كَفَرَ اللهَ عَلَى نِعْمِهِ، فَإِنَّهُ إِنَّما يَفْعَلُ ذَلِكَ لِخَيرِ نَفْسِهِ وَمَنْفَعَتِها، أَمَّا مَنْ كَفَرَ اللهَ عَلَى نِعْمِهِ، فَإِنَّهُ إِنَّما يَفْعَلُ ذَلِكَ لِخَيرِ نَفْسِهِ وَمَنْفَعَتِها، أَمَّا مَنْ كَفَرَ اللهَ عَلَى نِعْمِهِ، فَإِنَّهُ إِنَّما يَفْعَلُ ذَلِكَ لِخَيرِ نَفْسِهِ وَمَنْفَعَتِها، أَمَّا مَنْ كَفَرَ اللهَ عَنِي عَنِ العِبَادِ، لَا يَتَضَرُّرُ بِذَلِكَ، وَلَوْ كَفَرَ أَهْلُ الأَرْضِ جَمِيعٍ خَلْقِهِ، وَهُو مُسْتَحِقٌ لِلْحَمْدِ والنَّنَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَحْمَدُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ.

الحِكْمَةَ ـ العَقْلَ والفَهْمَ والفِطْنَةَ وَإِصَابَةَ القَوْلِ ِ.

#### (لُقْمَانُ) (يَا بُنَيًّ)

(١٣) - وَآذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ قِصَّةَ لُقْمَانَ حِينَ قَالَ لاَبْنِهِ، وَهُوَأَحَبُّ النَّاسِ إِلِيهِ، وَهُوَ يَعِظُهُ وَيَنْصَحُهُ: يَا بُنَيٌّ لاَ تُشْرِكْ بِعِبَادَةِ اللهِ شَيئاً، لإِّنَّ الشَّرْكَ أَعظَمُ الظَّلْم، فَإِنَّ اللهَ تَعَالى خَلَقَ النَّاسَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، وَأَنْعَمَ عَلَيهِمْ بِنِعَم لاَ تُحْصَى، فَإِذا عَبَدَ الإِنْسَانُ بَعْدَ ذَلِكَ غَيْرَ اللهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ ظَالِماً نَاكِراً لِلْجَميلِ.

الله هَذَاخَلَقُ اللّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ اللَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبَلِ الظَّلِلمُونَ فِي ضَلَالٍ ثَمِينٍ

وَلَقَدْءَ الْيُنَا لُقَمَنُ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ

اَشَكُرُ لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا

يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّمَا

اللَّهَ غَنِيُّ حَمِيكُ

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ ءَوَهُوَيَعِظُهُ، يَبُنَى لَا شُمْرِكَ بِاللَّهِ إِلَّا الشِّرْكَ لَظُلُمْ عَظِيدٌ

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ هُ أُمُّهُ، وَهِنَّا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ، فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوْلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ

وَإِنجَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسُ لِكَ بِي الْمُ فَلا تُطِعُهُمَ الْمُ وَصَاحِبُهُ مَا الدُّنْ الْمُعْرُوفَ الْمُ وَصَاحِبُهُ مَا الدُّنْ الْمُعْرُوفَ الْمُ وَاتَّزِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنْا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُو

#### (الإنسان) (بوالديه) (فِصَالُهُ) (لِوَالِدَيْك)

(18) - وَبَعْدَ أَنْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى مَا وَصَّى بِهِ لُقْمَانُ آبْنَهُ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لأَنَّهُ المُنْعِمُ المُوجِدُ، أَتْبَعَ ذَلِكَ بِمَا أُوصَى بِهِ الوَلَدَ بِالوَالِدَينِ، لِكَونِهِمَا السَّبَ فِي وُجُودِهِ، فَقَالَ تَعَالَى إِنَّهُ أَمَرَ (وَصَّينَا) الإنسانَ بِيرً وَالدَيهِ وطَاعَتِهِمَا، وَبِالقِيام بِمَا يَتَوجَّبُ عَليهِ نَحْوَهُما، وَذَكِّرَ اللهُ تَعَالَى الإنسانَ بصُورَةٍ خَاصَّةٍ بمَا تَحَمَّلَتُهُ أَمُّهُ مِنَ العَنَاءِ وَالجَهْدِ والمَشَقَّةِ فِي حَمْلِهِ وَولاَدَتِه، وإرْضَاعِهِ وتَربِيتِه، فَقَدْ حَمَلَتُهُ فِي جَهْدٍ (وَهْنِ) يَتَزَايدُ بِتَزَايد ثِقَل الحَمْل، ثُمَّ أَرْضَعَتْهُ في عَمَلِي كَامِلِينَ، وهِي تُقَالِي مِنْ ذَلِكَ مَا تُقَاسِي مِنَ المَشَاقَ.

ثُمَّ أَمْرَ اللهُ تَعَالَى الإِنْسَانَ بِشُكْرِهِ تَعَالَى عَلَى نِعَمِهِ عَلَيهِ، وبِشُكْرِ وَالِدَيهِ لأَنَّهُمَا كَانَا سَبَبَ وُجُودِهِ، ثُمَّ نَبَّهَ اللهُ الإِنسانَ إِلَى أَنَّهُ سَيَرجِعُ إلى اللهِ فَيُجَازِيهِ عَلَى عَمَلِهِ إِنْ خَيْراً فَخَيْراً، وَإِنْ شَرَّا فَشَرًا..

وَصَّينَا ـ أَمَرْنَا وَأَلْزَمْنا.

وَهْناً \_ ضَعْفاً .

فِصَالُهُ مِ فِطَامُهُ عَنِ الرِّضَاعِ .

#### (جَاهَدَاكَ)

(١٥) - وَإِذَا أَلَحَّ عَلَيكَ وَالِدَاكَ لِيَحْمِلاكَ عَلَى أَنْ تَكْفُر بِاللهِ رَبِّكَ، وَعَلَى أَنْ تَشْرِكَ مَعَهُ بِالعِبَادَةِ غَيْرَهُ مِنْ أَصْنَامِ وَأَنْدَادٍ، وَأَنْتَ لا تَعْلَمُ لِهُولاءِ الْأَصْنَامِ وَالْأَلُوهِيَّةِ، فَلا تُطِعْهُما فِيما الْأَصْنَامِ وَالْأَلُوهِيَّةِ، فَلا تُطِعْهُما فِيما أَمْراكَ بُهِ، وَلٰكِنَّ ذَلِيكَ يَجِبُ أَنْ لا يَمْنَعَكَ مِنَ الإحسانِ إليهما، وَمُصَاحَبَتِهِما بِالمَعْرُوفِ خِلالَ أيامِ هذهِ الدُّنيا القليلةِ الفَانِيَةِ كَإِطْعَامِهِمَا وَكُسوتِهِما، والعِنايَةِ بِهِما إذا مَرضاً... وَاتَّبِعْ فِي أُمُورِ الدِّينِ سَبيلَ وَكِسوتِهِما، والعِنايَةِ بِهِما إذا مَرضاً... وَاتَّبِعْ فِي أُمُورِ الدِّينِ سَبيلَ الذينَ أَخْلَصُوا العِبَادَةَ للهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ، وأَنَابُوا إلَيهِ بدونِ وَهَنِ وَلا تَرَدُّدٍ، فَإِنَّكُمْ رَاجِعُونَ إليهِ تَعَالَى جَمِيعاً يَومَ القِيَامَةِ، فَيُخبِرُكُمْ بِمَا كُنتُم تَعمَلُونَ مِنْ خَيرٍ وَشَرِّ وَيُجَاذِيكُمْ بِهِ.

(هٰذِهِ الَّآيةُ نَزَلَتْ فِي سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ (وَهُوَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ) فَقَدْ قَالْتُ لَهُ أَمَّهُ لَمَّا أَسْلَمَ: (إِمَّا أَنْ تَكْفُرَ بِالدِّينِ الذِي آمَنْتَ بِهِ، وَتَعُودَ إِلَى دِينِ آبائِكَ، وَإِمَّا أَنْ أَمْتَنِعَ عَنْ تَنَاوُلِ شَيءٍ مِنَ الطَّعَامِ والشَّرابِ حَتَّى مُوتَ). وآمتَنَعَتْ عَنْ تَنَاوُلِ شِيءٍ. فَقَالَ لَهَا سَعْدُ: واللهِ لَوْ كَانَتْ لَكِ أَمُوتَ). وآمتَنَعَتْ عَنْ تَنَاوُلِ شِيءٍ. فَقَالَ لَهَا سَعْدُ: واللهِ لَوْ كَانَتْ لَكِ مِثْةُ نَفْسٍ، وَخَرَجَتْ نَفْساً نَفْساً مَا تَرَكْتُ دِينِي هٰذَا لِشَيءٍ، فَإِنْ شِئْتِ فَكُلِي، وَإِنْ شِئْتِ لا تَأْكُلِي فَأَكُلَتْ).

أَنَابَ إِلَيَّ ـرَجِعَ بِالإِخْلَاصِ وَالطَّاعَةِ إِلَى رَبَّهِ.

يَنْهُنَّ أَقِمِ ٱلصَّكَاوَةَ وَأَمُّرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأَضَا بَكَ إِنَّ ذَالِكَ وَأَصَابِكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْعَزْمِ ٱلْأُمُورِ

﴿ وَلَا تُصَعِّرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورِ

#### (السَّمَاوَاتِ) (يَا بُنَيَّ)

(17) - وَتَابَعَ لُقَمَانُ وَعُظَهُ لِإِبْنِهِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ خَطِيئَةَ الإِنسَانِ وَفَعْلَتَهُ وَلَوْ كَانَتْ وَزْنَ (مِثْقَالَ) حَبَّةِ الخَرْدَلِ الصَّغِيرَةِ، مُخَبَّاةً في صَحْرَةٍ، أُو فِي السَّمَاوَاتِ، أَوْ فِي الأَرضِ يُحْضِرُها الله يومَ القِيَامة، لِيَضَعَها فِي مِيزَانِ أَعَمَالِ الإِنسَانِ، ليُحَاسِبَهُ عَلَيها، وَكَذَلِكَ الحَالُ بِالنَّسْبَةِ لِحَسَناتِ الإِنسَانِ، فإنَّ الله تَعَالَى يأتِي بها يومَ القِيَامةِ ويُحَاسِبَهُ عَليها. والله لَطِيفُ يَصِلُ عِلمُهُ إلى كُلِّ خَفِيً، وَهُو تَعَالَى خَبِيرٌ يَعْلَمُ ظَواهِرَ الأُمُودِ يَصِلُ عِلمُهُ إلى كُلِّ خَفِيً، وَهُو تَعَالَى خَبِيرٌ يَعْلَمُ ظَواهِرَ الْأُمُودِ وَخَوافِيها.

مِثْقَالَ حَبَّةٍ \_ وَزْنَ حَبَّةِ الخَرْدل ِ، أَيْ أَصْغَرَ شَيءٍ.

#### (يَا بُنَيًّ) (الصَّلاَةَ)

(١٧) - ثُمَّ قَالَ لُقَمَانُ لابنِهِ، يَا بُنَيَّ أَدَّ الصَّلاَة فِي أُوقَاتِها، وَأَتْمِمْهَا بِرُكُوعِها وَسُجُودِها وَخُشُوعِها، لأَنَّ الصَّلاة تُذَكِّرُ العَسْدَ بِرَبِهِ، وَتَحْمِلُهُ عَلَى فِعْلِ المُنْكَرِ، وإذا فَعَلَ الإنسَانُ ذٰلِكَ تَصْفُو نَفْسُهُ وَتَسْمُو، وَيَسْهُلُ عَلَيها آخْتِمَالُ الصَّعَابِ فِي اللهِ، ثمَّ حَثَّ لُقْمَانُ آبْنَهُ عَلَى آحتِمَالُ أَذَى النَّاسِ إِذا قَابَلُوهُ بِالسَّوءِ والأَذَى عَلَى حَثَّ لُقْمَانُ آبْنَهُ عَلَى آحتِمَالُ أَذَى النَّاسِ إِذا قَابَلُوهُ بِالسَّوءِ والأَذَى عَلَى حَثَّ لُقْمَانُ آبْنَهُ عَلَى المُنكرِ. ثمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّ حَثْ إِلَّهُمْ عَلَى فَعْلِ المُنكرِ. ثمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّ هَذَا الذِي أَوْصَاهُ بِهِ هُو مِنَ الأُمُورِ التِي يَنْبَغِي الْجَرْصُ عَليها، والتَّمَشُكُ هَذَا الذِي أَوْصَاهُ بِهِ هُو مِنَ الأُمُورِ التِي يَنْبَغِي الْجَرْصُ عَليها، والتَّمَشُكُ بِهَا (مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ).

(1۸) - وَلاَ تُعْرِضْ بِوَجهِكَ عَنِ النَّاسِ كِبْراً وآسْتِعْلاً ، ولٰكِنْ أَقبِلْ عَلَيهِمْ بِوَجهِكَ كُلِّهِ إِذَا كَلَّمْتَهُم، مُسْتَبْشِراً مُتَهَلِّلاً مِنْ غير كِبْرٍ وَلاَ عُتُو، عَليهِمْ بِوَجْهِكَ كُللجَبَّارِينَ الطَّغَاةِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مُتَبَخْتِراً ، مُعْجَباً بِنَفْسِكَ كَالجَبَّارِينَ الطُّغَاةِ المُتَكَبِّرِينَ (مَرَحاً) ، بَلَ آمْشِ هَوْناً مِشْيَةَ المُتَواضِعِينَ للهِ ، فَيُحِبَّكَ الله ، ويُحِبَّكَ خَلْقُهُ ، والله تَعَالَى لا يُحِبُّ المُعْجَبَ بِنَفْسِهِ (المُخْتَالَ) الفَخُورَ عَلى غَيْرُو.

(وفِي الحَدِيثِ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ فِي خُيلاءٍ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ). لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ -لاَ تَمِلْ بِوَجْهِكَ عَنْهُمْ كِبْراً وَتَعَاظُماً.

مَرَحاً. فَرَحاً وَبَطراً وَخُيَلاءَ.

مُخْتَالٍ فَخُورٍ - مَتَكَبِّرٍ مُتَطَاوِلٍ بِمَنَاقِبِهِ.

## (الله وَاقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَاعْضُضْمِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْخَمِيرِ

اَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَرَل كُمُ مَّافِي السَّمَوَتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمُ نِعَمَهُ, ظَهِرةً وَبَاطِئةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ اللهِ بِعَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كَتَابِ مُنْدِرِ بِعَيْرِعِلْمِ وَلَاهُ دَى وَلَا كَتَابٍ مُنْدِرِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أُتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ 
 قَالُواْ بَلِّ نَتَبِعُ مَا وَجَدِّ نَا عَلَيْهِ
 ءَا بَآءَ نَا أُولُوْ كَانَ الشَّيْطَينُ 
 يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ

 يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ

#### (الأصوات)

(١٩) - وَآمش مُقْتَصِداً فِي مَشْيِكَ، عَدْلاً وَسَطاً بَيْنَ البَطِيءِ المُتَبَّبُطِ، والسَّرِيعِ المُقْرَطِ، وَلا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فِيمَا لا فَائِدَةَ والسَّرِيعِ المُفْرِطِ، وَلا تُرَفَعْ صَوْتَكَ فِيمَا لا فَائِدَةَ لِلسَّرِيعِ المُفْرِطِ، وَلا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فِيمَا لا فَائِدَةَ لِلمُتَكَلِّمِ، وأَبْسَطَ لِنَفْسِ السَّامِعِ. ثُمَّ قَالَ لُقْمَانُ لابنِهِ مُنَفِّراً إِيَّاهُ مِنْ رَفْعِ صَوْتَهُ رَفْعِ صَوْتَهُ لِذلِك: إِنَّ الحِمَارَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ عِندَ النَّهِيقِ، ولٰكِنَّ الصَّوْتَ اللَّي يَصْدُرُ عَنْهُ قَبِيحٌ مُنْكَرُ، فَلا يَلِيقُ بِالإنسَانِ المَاقِلِ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلَ الحِمَار.

آفْصِدْ فِي مَشْيِكَ ـ تَوسَّطْ فِي المَشي ِ بَينَ الإسراع ِ والإِبطَاءِ. اغْضُضْ ـ اخفِضْ وَإنْقِصْ.

(السَّمَاوَاتِ) (ظَاهِرَةً) (يُجَادِلُ) (كِتَابِ)

(٢٠) - أَلَمْ تَرَوْا يَا أَيُهَا النَّاسُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى سَخْرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، مِنْ شَمْسِ وَقَمْرٍ، وَكَوَاكِبَ تَسْتَضِيثُونَ بِهَا لَيلاً ونَهَاراً، وتَهْتَدُونَ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ البَرِّ والبَحْرِ، ومنْ سَحَابِ ينزِلُ منهُ المَطْرُ لِتَنْبُتَ الأَرْضُ بالخُضْرَةِ وَالنَّمَادِ، ولَيَشْرَبَ منهُ الإنسانُ والأَنعَامُ والمَحْلُوقَاتُ، وسَحَّرَ لكُمْ ما في الأَرضِ مِنْ نَباتٍ وحَيوانٍ وجَمَادٍ ومَعَادِنَ، لتَنتَفِعُوا بِهِ، وأَسْبَغَ عليكُمْ نِعَمَه، مَا ظهر مِنها لَكُم عِياناً، وما بَطَن مِنها، مِمّا يستُرُهُ الله على عيدهِ من سَيّىء عَمَلِهِ، ومِمّا يَسْتَشْعِرُونَهُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ حُسْنِ الإيمَانِ وَحُسْنِ اليقينِ. وَمَعَ أَنَّ هٰذِهِ النَّعَمَ تَدُلُّ بُوضُوحٍ عَلَى وُجُودِ الخَالِقِ وَحُدَانِيَّتِهِ، فَإِنَّ هُناكَ أَناساً يُجَادِلُونَ فِي وُجُودِ اللهِ وَوَحدَانِيَّتِهِ وَحُدَانِيَّةِ فِيمَا وَسُعَلَ بُن الحَارِثِ وَأَنِي بْنِ خَلَفٍ. .) بِدُونِ عِلْمٍ، وَلاَ مَعْرِفَةٍ فِيمَا يَقُولُونَ، وَبِدُونِ أَنْ يَسْتَنِدوا إلى كِتابٍ مَأْثُورٍ، أَوْ حُجَّةٍ صَحِيحةٍ.

مَنْخُرُ لَكُمْ - لِمَنَافِعِكُمْ وَمَصَالِحِكُمْ.

أَسْبَغَ \_ أَتُمَّ وَأُوْسَعَ وَأَكْمَلَ.

(آباءَنَا) (الشَّيْطَانُ)

(٢١) ـ وهُولاءِ الذينَ يُجَادِلُونَ في اللهِ بغَيرِ عِلْم ، وَلاَ كِتابِ، لا مَطْمَعَ فِي هِذَايَتِهم، فَإِنَّهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَى آتِبَاعِ مَا أَنزَلَ اللهُ على رَسُولِهِ مِنْ شَرْعِ وهُدى قَالُوا: إِنَّهُم يُفَضِّلُونَ آتِبَاعَ مَا وَجَدُوا عَلِيهِ آبَاءَهُمْ مِنْ دِينٍ، لأَنَّ آبًاءَهُمْ، وَأَسْلَافَهُمْ لاَ يَقَعُونَ جَمِيعاً فِي الخَطْإِ.

ويَــرُدُ اللهُ تَعَــالى عليهم قَــالِــلاً: أَيْتَـبِعُــونَ آبَــاءَهُـمْ وأَسْــلاَفَهُـمْ حَتَّى وَلَوْ كَانُوا يَتَبِعُونَ حَتَّى وَلَوْ كَانُوا يَتَبِعُونَ

ما زَيِّنَتْ لَهُمُ الشَّياطِينُ؟ وَمَنِ آتَّبَعَ الشَّيطَانَ أَوْصَلَهُ إِلَى نَــارِ جَهَنَّمَ وَسَعِيرِهَا.

#### (عَاقِبَةُ)

(٢٢) - وَمَنْ يُخْلِصِ العَمَلَ اللهِ، وَيَخْضَعْ لِأَمْرِهِ، وَيَتَبِعْ شَرْعَهُ، وَهُـوَ مُحْسِنٌ فِي عَمْهُ، فَقَـدْ تَعَلَّقَ مُحْسِنٌ فِي عَمْلِهِ بَاتَّبَاعِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَتَرْكِ مَا نَهَى عَنْهُ، فَقَـدْ تَعَلَّقَ بِأُوْتَقِ الأَسْبَابِ التِي تُوصِلُ إلى رِضْوَانِ اللهِ، وَحُسْن جَزَائِهِ، والنَّاسُ رَاجِعُونَ جَمِيعًا إلى اللهِ، وأَعْمَالُهُم وأَمُورُهُمْ صَائِرَةٌ إليهِ فَيُجَازِي كُـلً وَاحِدِ بِعَمَلِهِ.

يُسْلِمْ وَجْهَهُ للهِ \_ يُفَوِّضْ أَمْرَهُ كُلَّهُ للهِ .

اسْتَمْسَكَ ـ تَمَسُّكَ وآعْتَصَمَ وَتَعَلَّقَ.

المُرْوَةِ الوُثْقَى ـ بِالعَهْدِ الأُوثَقِ الذِي لاَ نَقْضَ لَهُ.

(٢٣) - وَيُسَلِّي اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ فَيَقُولُ لَهُ: أَمَّا مَنْ كَفَرَ بِمَا جِئْتَهُ بِهِ، فَلاَ تَحزَنْ عَلَيهِ، فَإِنَّ ذٰلِكَ كَاثِنُ بِقَلَرِ اللهِ، وَسَيَرْجِعُ النَّاسُ إلى اللهِ يَومَ القِيَامَةِ فَيَعْرِضُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ، وَيَجْزِيهِمْ بِهَا، وَلا تَخْفَى عليهِ مِنْ أَعْمَالُهُمْ، وَيَجْزِيهِمْ بِهَا، وَلا تَخْفَى عليهِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ خَافِيةً، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا يُكِنُونَ فِي صُدُورِهِمْ مِنْ نَوايا.

(٢٤) - والله تَعَالَى يُمْهِلُهُمْ في الدُّنيا زَمَناً قَليلاً يَتَمَتَّعُونَ فِيهِ، وَيَنْعَمُونَ بِنَخَارِفِ الحَياةِ اللهِّنيا الفَانِيةِ، ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ النَّارَ عَلَى كُرْهِ مِنْهُمْ (نَضْطَرُّهُمْ) لِيَذُوقُوا فِيها العَذابَ الألِيمَ الكَبيرَ الشَّاقَ عَلَى نُفُوسِهِم. العَذَابُ الغَلِيظُ ـ الشَّدِيدُ النَّقِيلُ.

#### (لَئِن) (السَّمَاوَاتِ)

(٢٥) - وإذا سَأَلْتَ يَا مُحَمَّدُ، هَوْلاءِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِكَ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ؟ لَيَقُولُنَّ: الله. لأَنْهُمْ لا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ، وَإِذِ اتَّضَحَ صِدْقُكَ فِيما جِئْتَهُمْ بهِ، وآسْتَبَانَ الحَقُّ، فَقُلِ الحَمْدُ اللهِ الذِي أَلجَأُهُمْ إلى الاغتِسرافِ بالحَقِّ، ولْكِنَّ أكثرَ المُشْرِكِينَ لا يَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ المُسْتَوجِبُ الحَمْدَ وَحْدَهُ.

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٢٦) - وَلَهِ جَميعُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، وَمَا فِي الأَرْضِ، مُلْكاً وَخَلْقاً وَتَصَرُّفاً، وَلِيسَ لأحد مِسواهُ شيءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَللاَ يَسْتَجِقُّ العِبَادَةَ فيهِما غَيْرُهُ، وَهُوَ غَنِيٌ عَنْ عِبَادَةِ الخَلْقِ لَهُ، وَعَنْ عَوْنِهِمْ، وَكُلُّ شيءٍ فَقِيرٌ إليهِ، وَلَهُ الحَمْدُ في جَميع الأُمُور.

﴿ وَمَن يُسَلِمْ وَجْهَدُ الْمُنْ إِلَى اللّهِ وَهُو مُحَدَّ الْمُنْ اللّهِ وَهُو مُحَسِنٌ فَقَدِ المَنْ اللّهِ وَهُو مُحَسِنٌ فَقَدِ المَنْ اللّهِ مَلَى اللّهِ عَلَقِبَدُ الْأَمُورِ وَإِلْوَا لَهُ مُورِ

﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفَّرُهُۥ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَا عَمِلُواً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ الصُّدُورِ

نَمُنِعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ

وَلَيِن سَأَلَتَهُم مَّنْخَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْمِنْ اللَّهُ قُلُ الْخَمَدُ وَالْمُؤْتِ اللَّهُ قُلُ الْخَمَدُ وَالْمُؤْتَ اللَّهُ قُلُ الْخَمَدُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَ

لِتَهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ إِنَّ السَّمَ اللَّهُ هُو ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ

وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلُكُ وَٱلْبَحْرُ يِمُذُّهُ وَمِنْ بَعْدِهِ وَ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مِّانفِدَتْ كَلِمَكُ ا ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

الْهُ تَرَأَنَّ اللَّهُ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَ ارِ وَيُولِجُ النَّهَ ارْفِ الَّيْلِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْفَمَرُكُلُّ يَعْرِيَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَنَّ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

ا ذَاكِ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْصَبِيرُ

#### (أَنَّ مَا) (أَقْلَامٌ) (كَلِمَاتُ)

(٢٧) - وَلَوْ أَنَّ جَمِيعَ أَغْصَانِ الشَّجَرِ المَوْجُودَةِ فِي الْأَرْضِ جُعِلَتْ أَقْلَاماً لِتُكْتَبَ بِهَا كَلِمَاتُ اللهِ، وَلَوْ أَنَّ مَاءَ البَحْرِ جُعِلَ حِبْراً (مِدَاداً)، ثُمَّ أَمَدَّتُهُ سَبْعَةُ أَبْحُر مِنْ بَعْدِهِ، فإنَّ جَمِيعَ الأَقْلامِ تَتَحَطَّمُ، وَجَمِيعَ البِحَادِ تَجفُّ مِيَاهُها قَبلَ أَنْ تَنْتَهِي كِتَابَةُ كَلِمَاتِ اللهِ الدَّالَةِ عَلَى عَظَمَتِه، تَجفُّ مِيَاهُها قَبلَ أَنْ تَنْتَهِي كِتَابَةُ كَلِمَاتِ اللهِ الدَّالَةِ عَلَى عَظَمَتِه، والمُعَبِّرةِ عَمَّا خَلَقَ. . فَالله تَعَالى عَزِيزٌ لا يُضَامُ، حَكِيمٌ في خَلْقِهِ وَشَرْعِهِ وَتَلْبِيرِهِ.

مَا نَفِدُتْ \_ مَا فَرَغَتْ وَمَا فَنِيَتْ.

يَمُدُّهُ \_ يَزِيدُهُ وَيَنْصَبُّ فِيهِ .

#### (وَاحِدَةٍ)

(٢٨) ـ وَلِيسَ خَلْقُ النَّاسِ جَمِيعِهِمْ، وَلا بَعْثُهُمْ يَومَ القِيَامَةِ بالنَّسَبَةِ إلى قُدْرَةِ اللهِ إلاَّ كَخَلْقِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، فَالجَمِيعُ هَيِّنٌ عَلِيهِ (وَمَا أُمْرُنَا إِلاَّ وَالحِدَةُ كَلَمْهُ لِأَقُوالِ العِبَادِ، بَصِيرُ بِأَفْعَالِهِمْ.

(اللَّيْلَ)

(٢٩) - أَلَمْ تَنْظُرْ يَا أَيُهَا الإِنسَانُ نَظَرَ آعْتِبَادٍ وَتَأَمَّل ، أَنَّ اللهَ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مُتَدَاخِلَينِ، يَتْلُو أَحَدُهُمَا الآخَرَ، يَتَنَاوَبَانِ الطَّولَ والقِصَرَ، وَسَخِّر الشَّمْسَ والقَمَرَ لِمَصْلَحَةِ خَلْقِهِ، وَمَنْفَعَتِهِمْ، وَكُلَّ مِنْهُمَا يَجِرِي بأَمْرِ رَبِّهِ الشَّمْسَ والقَمَرَ لِمَصْلَحَةِ خَلْقِهِ، وَمَنْفَعَتِهِمْ، وَكُلَّ مِنْهُمَا يَجِرِي بأَمْرِ رَبِّهِ إلى وَقْتٍ مَعْلُوم ، وَأَجَل مُعَيَّنٍ إذا بَلَغَهُ آنْتَهَى أَمْرُهُ ؟ والله خَبير بِمَا يَعْمَلُهُ العِبَادُ مِنْ خَيرٍ وَشَرٍ. يُعلَيْ يُولِجُ - يُذْخِلُ...

#### (الْبَاطِلُ)

(٣٠) - وَقَدْ خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الكَائِنَاتِ، وَقَدَّرَهَا، وَسَخَّرَهَا، وَجَعَلَ لَهَا أَجَلًا مُعَيَّناً. لَأَنَّهُ الإَلَهُ الحَقُّ، وَلاَ حَقَّ سِوَاهُ، وَلاَ يَسْتَوجِبُ العِبَادَةَ عَيرُهُ، وَلَمْ يَخْلُقِ الجَلْقِ العَبْسِ واللَّهْ وِ والتَسْلِيَةِ، وَإِنَّما خَلَقَهُمْ لِحِكْمَةٍ يُقَدِّرُهَا هُوَ، وَهَوَ تَعَالَى يُظْهِرُ لِلْخَلْقِ آياتِهِ لِيَسْتَدِلُوا بِهَا عَلَى أَنَّهُ الإِلَّهُ الحَقُّ، وَأَنَّ كُلُّ ما سِوَاهُ بَاطِلٌ. وَلَيْسْتَدِلُوا عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى هُوَ الكَبِيرُ المُتَعَالِي الذِي لاَ أَكبَرَ مِنْهُ، وَلا أَعْلَى، وَأَنَّ الكُلُّ خَاضِعُ إليهِ وَهُو ذَلِيلُ المُتَعَالِي الذِي لاَ أَكبَرَ مِنْهُ، وَلا أَعْلَى، وَأَنَّ الكُلُّ خَاضِعُ إليهِ وَهُو ذَلِيلُ حَقِيرٌ.

<sup>(</sup>١) سورة القمر، الآية: ٥٠.

اَلَهُ تَرَاُنَ الْفُلُكَ تَجْرِي فِ الْبَحْرِ الْفَلْكَ تَجْرِي فِ الْبَحْرِ الْفَلْكَ تَجْرِي فِ الْبَحْرِ ا بِنِعْمَتِ اللّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنَ اَينَتِهِ : إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِّـكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ

(آ) وَإِذَا عَشِيهُم مَّوْجُ كَالْظُكُلِ دَعُواُ اللَّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَعَنْ هُمُ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُقْنَصِدُ وَمَا يَجْمَدُ بِعَايدِنِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَ فُورِ

(بنِعْمَةِ) (آيَاته) (لآيَات)

(٣١) - أَلَمْ تُشَاهِدْ يَا أَيُهَا الإِنسَانُ السُّفُنَ وَهِي تَمْخُرُ عُبَابَ البَحْرِ، وَهِي تَحْجُلُ البَشَرِ والمَتَاعَ والأَنعَامَ والمُؤنَ، مِنْ قُطْرٍ إلى قُطْرٍ، لِيَنْتَفِعَ بِهَا النَّاسُ فِي أَقْطَارِ الأَرْضِ، وهٰذِهِ السُّفُنُ تَسيرُ بقُوَّةِ الرِّياحِ التي يُسَخُرُها الله، والله تَعَالى هُوَ الذِي يَحفظها مِنَ الغَرَقِ، والضَّياع في البَحر، وكُلُّ ذٰلِكَ من نِعَمةِ اللهِ عَلى البَشَر، وفِيهِ ذَلاَلةُ على عَظَمةِ اللهِ، وقدرَتِه، ولُطْفِهِ بِعِبَادِه، لِكُلِّ صَبَّارٍ عَلى الشَّدائِدِ والبَلاء، شَكُورٍ لرَبِّهِ عَلَى النَّعَمَاءِ.

#### (نَجَّاهُمْ) (بآيَاتِنَا)

٣٧) - وَإِذَا أَحَاطَتْ بِمَنْ يَرْكَبُونَ البَحْرَ، أَمْوَاجُ علتِيةً كَالجِبَالِ أَوِ لَغَمَامِ (كَالظَّلَلِ)، يَدْعُونَ اللهَ مُخْلِصِينَ لهُ العِبَادَةَ لأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا لَغَمَامِ (كَالظَّلَلِ)، يَدْعُونَ اللهَ مُخْلِصِينَ لهُ العِبَادَةَ لأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا قَدِرُ أَحَدٌ مِنَ الخَلْقِ عَلَى نَفْعِهِم وَإِنْقَاذِهِمْ مِمّا هُمْ فِيهِ. فإذا آستَجَابَ للهُ لِلدَّعَاثِهِمْ، وَأَنْقَذَهُمْ وَأَوْصَلَهُمْ إلى البَرِّ سَالِمينَ، كَانَ بَيْنَهُمْ أَنَاسُ تَوَسَّطُونَ فِي اقوالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ بَينَ الخَوفِ والرَّجاءِ، مُعْتَدِلُونَ فِي عَمَالِهِمْ، مُوفُونَ بِما عَاهَدُوا الله عَليهِ حينَما كَانُوا في البَحرِ. وَكَانَ يَنْهُم أَناسُ يَنْهُم أَناسُ نَاكِدُونَ لِلعَهدِ، كُفًارُ بأَنعُم اللهِ. وَلاَ يَجْحَدُ بِأَنْعُم اللهِ يَنْهُم أَناسُ يَكُفُرُهَا إلاَّ كُلُ شَدِيدِ الغَدْر، كَافِر بالنَّعَم .

لظُّلُل - الغَمَامِ الذِي يُظَلِّلُ. مُقْتَصِدُ - سَالِكُ لِلطَّرِيقِ المُسْتَقِيمِ .

لخَتَّارُ ـ الغَدَّارُ .

#### (الْحَيَاةُ) (يَا أَيُّهَا)

(٣٣) - يُحَدِّرُ اللهُ تَعَالَى النَّاسَ مِنْ أَهُوال يَومِ القِيَامَةِ، وَيَأْمُرُهُمْ بِتَقْوَاهُ لِيُنقِدُوا أَنفُسَهُمْ مِنْ أَهْوَالِهِ، فَهُوَ يُومُ لَا يَسْتَطِيعُ فِيهِ أَحَدٌ نَفْعَ أَحَدٍ، فَلا النَّقِلْدُ يَسْتَطيعُ أَنْ يَفْدِيَ وَالِدَهُ، أَوْ أَنْ اللَّوَالِدُ يَسْتَطيعُ أَنْ يَفْدِيَ وَالِدَهُ، أَوْ أَنْ يَنْفَعُ الإنسانَ فِي ذَلِكَ يَنْفَعُ الإنسانَ فِي ذَلِكَ اليومِ إلا إِيمَانُهُ بَرَبِّهِ، وإخِلاصُهُ العِبَادَةَ لَهُ، وَعَمَلُهُ الصَّالِحُ.

ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى الْعِبَادَ بِأَلَّا تُلْهِيَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيا بِرُخْرُفِهَا، وَزِينَتِهَا، وَمَتَاعِهَا، عَنِ الْعَمَلِ النَّافِعِ لِيُومِ الْقِيَامَةِ؛ وَيُومُ القِيامَةِ هُوَ وَعَدُ حَقَّ مِنَ اللهِ ، وَاللهُ لا يُخْلِفُ وَعَدُهُ أَبُداً. كَمَا يَأْمُرُهُمْ بِأَلَّا يَغُرَّهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَحْمِلَهُمْ على المَعَاصى بتَزْيينِها لَهُمْ.

يَوْماً لا يَجْزِي لِ لاَ يَقْضِي فِيهِ شَيْناً. فَلاَ تَغُرَّنُكُمْ لِ فَلاَ تَخْدَعَنكُمْ وَتُلْهِينَّكُمْ بِلَذَّاتِها. الْمَعْرُورُ لـ الشَّيطَانُ وَكُلُّ مَا يَغُرُّ وَيَخْدَعُ.

(٣٤) ـ يَذْكُرُ اللهُ تَعَالَى خَمَسَةَ أَشْيَاءٍ آخْتَصَّ نَفْسَهُ الكَرِيمَةَ بِعِلْمِهَا، فَلاَ يَعْلَمُهـا أَحَدُ سِـواهُ وهي :

\_علمُ السَّاعةِ ـ فَلاَ يَعْلَمُ أَحَدُ مَوعِدَ قِيامِ السَّاعَةِ.

\_ إِنْزَالٌ الغَيْثِ \_ فَهُوَ تَعَالَى يُنْزِلُ الغَيْثَ فِي وَقْتِهِ المُقَلَّرِ، وَمَكَانِهِ المُعَيِّن، وَلا يَعْلَمُ أَحَدُ مِنْ خَلْقِهِ شَيئاً مِنْ ذَلِكَ.

- عِلْمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَى وَمِنْ جَنينِ تَامً الخَلْقِ أَوْ نَاقِصِهِ . . . وَلَا يَعْلَمُ أَحَدُ مِنْ خَلْقِهِ ذَلِكَ ، فِي بَدْءِ تَخَلَّقِ الجَنينِ .

ـ مَا تَكسِبُهُ النَّفْسُ فِي غَدِهَا مِنْ خَيرٍ وَشَرٌّ، فَلاَ يَعْلَمُهُ أَحَدُّ غَيرُ اللهِ . تَحَاذُ الدَّنَا وَ مَنَازُوا خَلَى الْأَيْنِ وَشَرٌّ، فَلاَ يَعْلَمُهُ أَحَدُّ غَيرُ اللهِ .

ـ مَكَانُ الوَفَـاةِ وَزَمَانُها ـ فَلَيسَ لأِحْدِ مِنْ خَلْقِ اللهِ أَنْ يَعْلَمَ أَيْنَ يَمُــوتُ وَمَتَى يَمُوتُ .

والذِّي يَعْلَمُ ذٰلِكَ كُلَّهُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَحْدَهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ العَلِيمُ الخَبِيرُ.

إِنَّ اللَّهُ عِندَهُ وعِلْمُ السَّاعَةِ
وَيُنزِّكُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَافِ
الْأَرْحَامِ وَمَاتَدْدِي نَفْشُ مَّاذَا
تَحَسِبُ غَدًا وَمَاتَدْدِي نَفْشُ مَاذَا
بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ 
خَبيرُ



لآر 🛈

تَنِيْلُ ٱلْكِتَنِ لاَرَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَـٰلَمِينَ

﴿ اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَّهُ بَلَّهُ وَالْحَقُّ مِن رَّيِّكِ لِتُنذِر قَوْمًا مَّا أَتَنهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَذُونَ

اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ
وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتُهِ
اَيْنَامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ
مَالَكُم مِّن دُونِهِ عِلَى ٱلْعَرْشِ
مَالَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِي وَلَا
شَفِيعٌ أَفَلًا نُتَذَكَّرُونَ

أَلِفْ. لَأُمْ. مِيمْ.

(١) الله أُعْلَمُ بِمُرَادِهِ.

(الْكِتَاب) (الْعَالَمِينَ)

(٢) - إِنَّ هٰذَا القُرآنَ، الذِي أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ لَا شَكَ فِي أَنَّـهُ مِنْ عِنْدِ
 رَبِّ العَالمينَ، وَمَا هُوَ بِشِعْرِ وَلا سِحْرٍ وَلا هُوَ مُفْتَرًى عَلَى اللهِ.

(آفْتَرَاهُ) (أَتَاهُم)

(٣) - إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مُحَمَّداً آفْتَرى القَرآنَ عَلَى رَبِّهِ، وَهَذَا كَذِبٌ مِنْهُمْ وَتَخَرُّصٌ، فَهُوَ الحَقُّ والصِّدْقُ مِنْ عِندِ رَبِّكَ، أَنزَلَهُ إِلِيكَ لِتُشْذِرَ بِهِ قَوْمَكَ، وَتُخَوِّفُهُمْ مِنْ بَأْسِ اللهِ وَعَذَابِهِ أَنْ يَجِلَّ بِهِمْ، عِقَاباً لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ.

وَقَوْمُكَ لَمْ يَأْتِهِمْ نَذِيرٌ مِنْ قَبْلِكَ يُبَيِّنُ لَهُمْ سَبيلَ الرَّشَادِ فَأَرْسَلَكَ اللهُ إِلَيْهِمْ لِيُتَّذِرَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَيَرْشُدُونَ.

افْتُراهُ ـ آخْتَلَق القُرآنَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ وَنَسَبَهُ إِلَى اللهِ .

(السَّمَاوَاتِ)

(٤) - لَقَدْ خَلْقَ اللهُ تَعَالَى السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِتَّةِ أَيامٍ (وَهَذِهِ الْأَيامُ لا يَعْرفُ أَحَدُ كُنْهَهَا، وهي عَلَى كُلِّ حَال لَيْسَتْ مِنْ أَيامِ الدُّنِيا، لأَنها كَانَتْ قَبَلَ أَنْ يُخْلَقَ الدُّنيا، وَقَبَلَ أَنْ يُخْلَقَ الليلُ وَالنَّهَارُ)ثُمَّ الدُّنيا، لأَنها كَانَتْ قَبَلَ وَالنَّهَارُ)ثُمَّ السَّوى عَلَى العَرْس ، والله تَعَالى هُوَ المَالِكُ لِأَزِمَّةِ الأُمُورِ، وَهُو المُدَبِّرُ لِشُوونِ خَلْقِهِ، وَلِيسَ لِلنَّاسِ مِنْ دُونِهِ مَنْ يَلِي أُمُورَهُمْ أَوْ يَنْصُرُهُمْ مِنْهُ لِشُؤُونِ خَلْقِهِ، وَلِيسَ لِلنَّاسِ مِنْ دُونِهِ مَنْ يَلِي أُمُورَهُمْ أَوْ يَنْصُرُهُمْ مِنْهُ إِنْ أَرادَ عِقَابَهُمْ عَلَى إِنْ أَرادَ عِقَابَهُمْ عَلَى مَعْلَالِيقِهِمْ فَلَى اللهِ هذهِ الحَقِيقَةَ فَيَعْتَبِرُ مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُونَ غَيرَ اللهِ هذهِ الحَقِيقَةَ فَيَعْتَبِرُ مِنْهُمْ مَنْ لَهُ عَلَى اللهِ هذهِ الحَقِيقَةَ فَيَعْتَبِرُ مِنْهُمْ مَنْ لَهُ عَقْلٌ يُدْرِكُ بِهِ؟

﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّرَيْعَرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَمِقْدَارُهُۥ ٱلْفَسَنَةِ

مَّمَاتَعُدُّونَ

﴿ ذَٰلِكَ عَلِلُمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيثُمُ

هُ ثُمَّجَعَلَ نَسَّلَهُ,مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءِمَّهِينِ

ثُمَّ سَوَّ لهُ وَنَفَخَ فِي هِ مِن رُّوجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصِلَ رَوَالْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّا لَشْكُرُونِ

﴿ وَقَالُوٓا أَءِذَاضَلَلْنَافِي الْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ مِّلَهُم مِلِقَآء رَجَّمُ كَفِرُونَ

(٥) ـ وَمِنْ دَلَائِلِ عَظَمَتِهِ تَعَالَى أَنَّهُ يُدَبِّرُ أَمْرَ الأَرضِ مِنَ السَّمَاءِ، وَتُرفَعُ إليهِ نَتَائِجُ تَنْفِيذِ أُوَامِرِهِ، وَهُوَ تَعَالَى فِي عُلاهُ، فِي يَومٍ مُقَدَّرٍ بأَلفِ سَنةٍ

> مِنْ سِنِيِّ الدُّنيا التي تَعدُّونَها. يَعْرُجُ إليهِ \_ يَصْعَدُ الأَمرُ، يَرْتَفِعُ إليهِ.

> > (عَالِمُ) (الشَّهَادَةِ)

(٦) - ذٰلِكَ المَوْصُوفُ بِالخَلْقِ والتَّدْبِيرِ لهذِهِ الْأُمُورِ، هُوَ العَالِمُ بِمَا يَغِيبُ عَنْ أَبْصَارِكُمْ، مِمَّا تُكِنَّهُ الصَّدُورُ، وتُخْفِيهِ النَّفُوسُ، وَهُوَ العَالِمُ بِمَا تُشَاهِدُهُ الْأَبْصَارُ وَتُعَايِنُهُ، وَهُوَ العَزيزُ الذِي قَهَرَ كُلِّ شَيءٍ، وَهُوَ الرَّحيمُ بِمَنْ تَابَ مِنْ ضَلالِهِ وَرَجَعَ إلى الإيمانِ.

(الإنسانِ)

(٧) \_ وَهُوَ الذِي أَحْسَنَ خَلْقَ الأَشياءِ وَأَتْقَنَها، وَأَحْكَمَهَا، وَقَدْ خَلَقَ آدمَ أَبَا البَشَر مِنْ طِين.

أَحْسَن كُلَّ شَيءٍ - أَحْكَمَهُ وَأَتْقَنَهُ.

(سُلَالَةٍ)

(٨) - ثُمُّ جَعَلَ نَسْلَ آدمَ يَتَنَاسَلُونَ مِنْ نُطْفَةٍ ضَعِيفَةٍ، تَخْرُجُ مِنْ صُلْبِ

الرَّجُلِ ، وَتَسْتَقِرُّ فِي رَحِم ِ الْأَنْثَى . سُلَالَةٍ ـُ خُلَاصَةٍ .

مَهِينٍ ـ ضَعِيفٍ، وقليل.

(سَوَّاهُ) (الأبْصَارَ)

(٩) ـ ثُمَّ عَدَلَهُ وَأَكْمَلَ خَلْقَهُ في الرَّحِم ، وَصَوَّرَهُ عَلَى أَحْسَنِ صُورَةٍ ، وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ فَظَهَرتْ فِيه آثارُ الحَياةِ ، وَأَنْعَمَ عَلَى البَشَرِ بِمَنْحِهِم السَّمْعَ والأَبْصَارَ ، والأَفْئِدَةَ التي يُمَيِّزُونَ بِهَا بَيْنَ الخيرِ والشَّرِ ، وَبَيْنَ الحَقِ والبَّطِلِ ، وَمَعَ كُلِّ هٰ فِيهِ النَّعَمِ العَجلِيلَةِ فَإِنَّ البَشَرَ قَلِيلُو الشُّكْرِ اللهِ تَعَالَى على نِعَمِدِ التِي لا تُحْصَى .

سَوَّاهُ \_ قَوْمَهُ بِتَصْوِيرِ أَعْضَائِهِ وَتَكْمِيلِهَا.

(أَئِذَا)(أَئِنًا) (كَافِرُونَ)

(١٠) - وَقَالَ المُشْرِكُونَ بَاللهِ، المُكَذَّبُونَ بِالبَعْثِ والنَّشُورِ: هَلْ إِذَا صَارَتْ لُحُومُنا وَعِظَامُنا تُراباً، وَتَفَرِّقَتْ في الأرض ، وآخْتَلَطَتْ بِتُرابها فلم تَعُدْ تَنَمَّيزُ عَنْهُ، سَنَبْعَتُ مَرَّةً أُخْرى، ونُخْلَقُ خَلْقاً جَديداً؟ وَهُؤلاءِ

المُشْرِكُونَ يُنْكِـرُونَ قُدرَةَ اللهِ عَلَى الخَلْقِ، وَيَكْفُـرُونَ بِلِقَـاءِ رَبِّهِمْ في الآخِرةِ.

ضَلَلْنا فِي الأرضِ - ضِعْنا فِيها وَصِرْنا تُرَاباً.

(يَتَوَفَّاكُم)

(١١) - قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهُوْلاءِ المُشْرِكِينَ: إِنَّ مَلَكَ المَوْتِ، الذِي وُكِّلَ بِقَبْضِ أَرْوَاحِكُمْ، يَقُومُ بِمَا كُلِّفَ بِهِ، وَيَقْبِضُ الأَرْوَاحَ حِينَما تَسْتَنْفِدُ الضَّافِةُ آجَالَها، ثُمَّ تُرَدُّونَ إلى رَبَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُجازِي كُلَّ وَاحدٍ بِعَمَله.

(نَاكِسُو) (صِالِحاً) (رُؤُوسِهمْ)

(١٢) - وَإِنَّكَ لَتَرَى عَجَباً يَا مُحَمَّدُ لَوْ أَتِيحَ لَكَ أَنْ تَرَى هُؤلاءِ المُجْرِمِينَ الْقَاثِلِينَ: (أَثِيدًا مِتْنَا وَتَفَرَّقَتْ أَجْسَامُنا فِي الأَرضِ سَنُخْلَقُ خَلْقَا جَديداً)، وَهُمْ وَاقِفُونَ بَيْنَ يدي اللهِ، وَهُمْ نَاكِسُو رُوُوسِهِمْ حَيَاءً وخَجَلاً مِنْهُ، لِمَا سَلَفَ مِنْهُمْ مِنْ مَعَاصِ في الدُّنيا، وَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَبْصَرْنَا الحَشْرَ، وَسَمِعْنا قَولَ الرَّسُولِ، وصَدَّقْنَا بهِ، فَارْجِعْنا إلى الدُّنيا نَعْمَلْ صَالِحاً، فَإِنَّنا أَيْقَنَا الآن مَا كُنَّا نَجْهَلُهُ في الدُّنيا مِنْ وَحدَانِيَّتِكَ، وَأَنَّهُ لاَ صَالِحاً، فَإِنَّنا أَيْقَنَا الآن مَا كُنَّا نَجْهَلُهُ في الدُّنيا مِنْ وَحدَانِيَّتِكَ، وَأَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لِلْعِبَادَةِ سِوَاكَ. ولَكِنَّ اللهُ تَعالَى يَعْلَمُ أَنهُ لَـوْ أَعَادَهُمْ إلى الدُّنيا لَعَلَا اللهِ اللَّذِيا اللهُ لَا لَعْمَالُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا اللهُ اللّهُ اللهُ ا

نَاكِسُورُوُوسِهِمْ - مُطْرِقُوهَا خِزْياً وَنَدَماً.

(لْأَتَيْنَا) (هُدَاهَا)

(١٣) - وَلَوْ أَرادَ اللهُ أَنْ يُلْهِمَ كُلَّ نَفْسٍ مَا تَهْتَدِي بِهِ، إِلَى الإِيمانِ، وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، لَفَعَلَ، وَلَكِنَّ تَدْبِيرَهُ تَعَالَى لِلْخَلْقِ، وَحِكْمَتَهُ، قَضَيَا بِأَنْ تُوضَعَ كُلُّ نَفْسٍ فِي المَرْتَبَةِ التِي هِيَ أَهْلُ لَهَا، بِحَسَبِ آسْتِعْدَادِها. وَقَدْ سَبَقَ الوَعِيدُ مِنَ العِنَّةِ وَالنَّاسِ لِعِلْمِهِ تَعَالَى بِأَنَّهُ سَيَمْلَا جَهَنَمَ مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ لِعِلْمِهِ تَعَالَى أَنَّ الشَّلَالَةَ عَلَى الهُدَى.

حَقُّ الْقَوْلُ ـ ثَبَتَ وَتَحَقَّقَ وَنَفَذَ قَضَاءُ اللهِ .

**الجِنَّةِ ـ** الجِنِّ .

(نَسِينَاكُمْ)

(١٤) - وَيُقَالُ لِأَهْلِ النَّارِ، عَلَى سَبيلِ التَّقْرِيعِ وَالتَّوبِيخِ: ذُوقُوا هٰذَا العَدَابَ بِسَبَب كُفْرِكُمْ وَتَكْذِيبِكُمْ بِهٰذَا اليَومِ، وآسْتِبْعَادِكُمْ وُقُوعَهُ. وَسَيْعَامِلُكُم رَبُّكُمْ مُعَامَلَةَ مَنْ نَسِيَكُمْ لِأَنْكُمْ نَسِيتُمْ رَبُّكُمْ، وَنَسِيتُمْ لِقَاءَهُ فَذُوقُوا عَدَاباً تَخْلُدُونَ فِيهِ أَبداً، وَذٰلِكَ جَزَاءٌ لَكُمْ عَلَى كُفرِكُمْ وَمَعَاصِيكُمْ.

المَّنِيُّ الْمُنْوَفِّنَكُم مِّلَكُ الْمُنْ

ٱلْمَوْتِٱلَّذِى وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ

﴿ وَلَوْتَرَى ٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ َ نَاكِسُواْرُءُوسِهِمْ عِندَرَبِّهِمْ رَبَّنَا ٓ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِاحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

﴿ وَلَوْشِتْنَا لَا يَنْنَاكُلُّ نَفْسٍ هُدَنهَا وَلَكِنْحَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَمِن الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين

﴿ فَذُوقُواْ بِمَا لَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ ۗ هَٰذَآ إِنَّا لَسِينَكُمُ مَّ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْخُلْدِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

#### (بِآيَاتِنَا)

(١٥) ـ إِنَّمَا يُصَدِّقُ بآياتِ اللهِ الذِينَ إِذَا وُعِظُوا بِهِا آسَتَمَعُوا إلِيها خَاشِعِين، وأَطَاعُوها مُمْتَثِلينَ، وَخَرُّوا سُجَّداً للهِ خُضُوعاً وَخَشْيَةً، وَهُمْ لا يَسْتَكْبُرُونَ عن آتِبَاعِها، وَآلانقِيَادِ إلَيها.

#### (رَزَقْنَاهُمْ)

(١٦) - وَهُمْ يَهْجُرُونَ مَضَاجِعَهُمْ لِيَقُومُوا فِي آللِّيلِ إِلَى ٱلصَّلاةِ والنَّاسُ إِلَى ٱلصَّلاةِ والنَّاسُ إِنِيامُ، وَلِيَدْعُوا رَبِّهُمْ تَضَرُّعاً إِلِيهِ، وَخَوْفاً مِنْ سَخطِهِ، وَطَمَعاً فِي عَفْوِهِ

عَنْهُمْ، وَمَغْفِرَتِهِ لَهُمْ، وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ مِنْ مَالٍ. (وَقَالَ الرَّسُولُ ﷺ تَتَجَافَى جَنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ هِي قِيامُ العَبْـدِ أَوَّلَ

تَتَجَافَى \_ تَرْتَفِعُ وَتَتَنَحَى لِلعِبَادَةِ.

المَضَاجِع \_ الفُرُش ِ التي يُضْطَجَعُ عَلَيها

(١٧) - وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ عَظَمَةَ مَا أَعَدَّهُ اللهُ تَعَالَى لِهُؤلاءِ الكِرامِ البَرَرَةِ وَأَخْفَاهُ فِي الجَنَّاتِ مِنَ النَّعيمِ المُقيمِ ، واللذَائِذِ آلتِي لَمْ يَطَلِعُ أَحَدٌ عَلَى مِثْلِها، جَزَاءً وِفَاقاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، لَقَدْ أَخْفُوا أَعْمَالَهُمْ فَأَخْفَى اللهُ لَهُمْ مَا لَمْ تَرَهُ عَيْنُ ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلب بَشَر.

مِنْ قُرَّةٍ أُغْيُنٍ - مِنْ مُوجِبَاتِ المَسَرَّةِ وَالفَرَحِ .

#### (يَسْتَوُونَ)

(١٨) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ لاَ يَسْتَوِي فِي حُكْمِهِ يومَ القِيَـامَةِ مَنْ كَـانَ مُؤمِناً باللهِ مُتَبعاً رَسُولَهُ، مَعَ مَنْ كَـانَ خَارِجـاً عَنْ طَاعَـةِ اللهِ (فَاسِقـاً)،

مُكَّذًّباً رُسُلَهُ.

#### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (جَنَّاتُ)

(19) ـ أَمَّا الذِينَ آمَنُوا بَاللهِ وَرُسُلِهِ، وَعَمِلُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا بِمَا أَمَرَ اللهُ، وَآنْتَهُوا عَمَّا نَهَاهُمْ عَنْهُ.. فَهُوّلاءِ لَهُمْ الجَنَّاتُ آلتِي فِيها المَسَاكِنُ، والدُّورُ، وَالغُرَفُ العَالِيَاتُ (جَنَّاتُ المَأْوَى) يَحُلُونَ فِيها نُزَلاءَ فِي ضِيَافَةٍ وَكَرَامَةٍ، جَزاءً لَهُمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى عَلَى إِيمَانِهمْ فَي اللهِ تَعَالَى عَلَى إِيمَانِهمْ

وَطَاعَتِهِمْ، وَصَالِح أَعْمَالِهِمْ. نُزُلاً \_ ضِيَافَةً وَعَطَاءً وَتَكُرُمَةً. ﴿ إِنَّمَا يُوْمِنُ بِتَا يَلِيّنَا ٱلَّذِينَ الْتَعْنَةَ الْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الله نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ اللهَ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ اللهَ عَنَ الْمَضَاجِعِ اللهَ عَلَى اللهَ يَدُعُونَ رَبِّهُمْ خُوفًا وَطَمَعًا وَمِمَّارَزَقَنَ هُمْ يُنفِقُونَ وَمِمَّارَزَقَنَ هُمْ يُنفِقُونَ

الله عَلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي لَهُمُ مِّنَ أَخُفِي لَهُمُ مِّنَ قَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلّمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَ

( أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْحَيْدُواْ الْصَكِلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الصَّكِلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَالُونَ الْمَأْوَىٰ نُزُلُا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

(فَمَأْوَاهُمُ)

(٢١) - وَسَيبَتَلِيهِمُ اللهُ تَعَالَى بالمَصَائِبِ في الحَيَاةِ الدُّنيا، مِنَ القَتْلِ، وَالأَسْرِ والثَّكُلِ، وَلَقْرُ المَالِ، وَالمَرَضِ والمَصَائِبِ الْأَخْرَى، لَعَلَّهُمْ وَالأَسْرِ والثَّكُلِ اللهِ، وَيَثُوبُونَ إلى رُشْدِهِمْ، وَيُقْلِمُونَ عَنِ الكُفْرِ وَالمَعَاصِي، يَتُوبُونَ إلى العَذَابِ الأَكْبَرِ في وَهٰذا العَذَابِ الأَكْبَرِ في نَارِجَهَنَّمَ.

(بآیَاتِ)

(٢٢) ـ وَلَا أَحَدَ أَكْثُرُ ظُلْماً مِنْ إِنسَانٍ ذَكَّرَهُ اللهُ تَعَالَى بَآياتِهِ، وَبَيَّنَها لَـهُ وَوَضَّحَها، ثُمَّ جَحَدَها وَأَعْرَضَ عَنْها وَتَنَاسَاهَا كَـأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهَا، وَلَمْ يَعْرِفْها. وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى إِنَّـهُ سَيَنْتَقِمُ مِنَ المُجْرِمِينَ الـذينَ كَفَروا وآجَتَرَجُوا السَّيِّنَاتِ أَشَدُ الانْبِقَامِ.

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: ثَلَاثُ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ أَجْرَمَ: مَنْ عَقَدَ لِواءً فِي غَيْرِ حَق، أَوْ عَقَّ وَالِدَيهِ، أَوْ مَشَى مَعَ ظَالِم ٍ يَنْصُرُهُ. يَقُولُ الله تَعَالَى: إِنَّا مِنَ آلمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ).

(آتَيْنَا) (الْكِتَابَ) (لِقَائِهِ) (جَعَلْنَاهُ) (إِسْرَائِيلَ)

(٢٣) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَه ﷺ أَنَّهُ آتَى مُوسَى التَّوْرَاةَ (الكِتَابَ)، لِتَكُونَ هُدًى وعِظَةً لِبني إِسْرائيلَ، كَمَا آتَى عَبْدَهُ مُحَمَّداً القُرآنَ، وأَمَرهُ بِاللَّا يَكُونَ فِي شَكَّ وَرِيبَةٍ مِنْ صِحَّةٍ مَا آتاهُ اللهُ مِنَ الكِتَابِ، فَمُحَمَّدُ لَيْسَ بِدْعاً فِي الرَّسُلِ، فَقَدْ آتَى اللهُ غَيْرَهُ مِنَ الأَنبياءِ كُتُباً.

في مِرْيَةٍ - فِي شُكُّ.

مِنْ لِقَائِهِ ـ مِنْ تَلَقِّيهِ إِيَّاهُ بِالرِّضَا وَالقَبُولِ.

(أُئِمَّةً) (بآيَاتِنَا)

(٢٤) - وَجَعَلَ الله مِنْ بَني إِسْرَائيلَ أَئِمَةً فِي الدُّنيا، يَهْدُونَ أَتْبَاعَهُمْ إِلَى الخَيْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، لَأَنَّهُم صَبَروا عَلى طَاعَتِهِ، وَعَزَفَتْ نُفُوسُهُمْ عَنْ لَذَّاتِ اللهِ وَحُجَجِهِ، وَبِمَا آسْتَبَانَ لَهُمْ مِنْ الدُّنيا وَشَهَواتِها، وَكَانُوا مُؤْمِنينَ بآياتِ اللهِ وَحُجَجِهِ، وَبِمَا آسْتَبَانَ لَهُمْ مِنَ الحَقِّ.

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَاْ وَدَهُمُ ٱلنَّالُّ كُلِّمَا آرَادُوَ أَنْ يَغْرُجُواْ مِنْهَا أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنْتُمْ بِهِ عَ تُكَذِّبُونَ

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ ٱلْعَذَابِ
 الْأَذْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبِ
 لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ ذُكِّرَ بِثَايَنَتِ رَبِّهِ عَلَى اللَّهِ مَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَنْ أَيْلًا مِنَ الْمُدَّرِمِينَ مُنْفَقِمُونَ الْمُدَّرِمِينَ مُنْفَقِمُونَ الْمُدَّرِمِينَ مُنْفَقِمُونَ

﴿ وَلَقَدُّهُ الْيَنَامُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَاتَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاآبِهِ مَّ وَجَعَلْنَكُهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَةٍ بِلَ

وَجَعَلْنَامِنْهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَالُمَّاصَبُرُواً وَكَانُوا بِعَايَلِتِنَايُوقِنُونَ بِعَايَلِتِنَايُوقِنُونَ

أَنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ مَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخُتَلِفُونَ

اللهُ أَوَلَمْ يَهْدِ لَمُنْمُ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبَلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ

أَفَلَا يَسْمَعُونَ

🖾 أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّانَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِٱلْجُرُزِفَنُخْرِجُ بِدِ. زَرْعَاتَأْكُلُمِنْهُ أَنْعُلُمُهُمْ وأنفسهم أفكر يبطرون

ا وَيَقُولُونِ مَتَىٰ هَنَاٱلْفَتُحُ إِنْ كُنتُمْ صَدِقِينَ

اللهُ قُلُ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ

كَفَرُوٓ أَإِيمَانُهُم ۗ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ

(٢٥) ـ واللهُ تَعَالَى يَقْضِى بَينَ خَلْقِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ

(مَسَاكِنِهمْ) (لآيَاتِ)

(٢٦) ـ أَوَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لِهُؤلاءِ المُكَذِّبينَ باللهِ وَرُسُلِهِ، طَرِيقُ الحَقِّ مِنْ كَثْرَةِ

في الدُّنيا مِنْ أُمورِ الدِّين والنُّوابِ والعِقَابِ. . وَيُجَـازِي كُلُّ وَاحِـدٍ بِما

مَا أَهْلَكَ اللهُ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأَمَمِ السَّالِفَةِ آلتِي كَذَّبَتْ رُسُلَهَا، وَخَالَفَتْهُمْ

فِيمَا جَاؤُوهُمْ بِهِ، ۚ فَلَمْ يُبْقِ مِنْهُمْ بَاقِيَةً. وَهْؤُلاءِ المُكَذِّبُونَ يَرَوْنَ بِأَمْ أَعْيُنِهِمْ ذَلِكَ، وَهُمْ يَمْشُونَ فِي أَرْضِ البَائِدينَ، وَيَرَوْنَ مَسَاكِنَهُمْ خَاوِيَةً

خَالِيةً، أَفَلاَ يَسْمَعُونَ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لِيَتَّعِظُوا وَيَعْتَبُرُوا؟ أَوْ لَمْ يَهْدِلَهُمْ - أَغَفَلُوا وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ مَٱلُّهُمْ؟

القُرُونِ ـ الْأَمَمِ الخَالِيَةِ.

(٢٧) ـ أُوَّ لَمْ يُشَاهِدْ هُؤُلَاءِ المُكَذُّبُونَ بِالبَعْثِ والنُّشُورِ، كَيْفَ يُوَجِّهُ اللهُ

تَعَالَى بِقُدْرَتِهِ (يَسُوقُ) المَطَرَ إِلَى الأَرْضِ القَاحِلَةِ المُجْدِبَةِ آلتي لاَ نَبَاتَ فِيها (ٱلجُـرُزِ) فَتَرتَوي وَتُنْبتُ الزُّرُوعَ، فَيَأْكُلُ مِنْهَا الإنْسَانُ

وَالحَيُوانُ، أَفَلا يُبْصِرُونَ ذَلكَ بأُمُّ أَعْيُنِهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ الصَّادِرَ عَلَى إِحْياءِ الأرْض بَعْدَ مَوَاتِها، لَقَادِرُ عَلَى إحياءِ الأمواتِ، وَنَشْرِهِمْ مِنْ قُبُورِهِمْ؟ الأرْض الجُرُز لِ اليَابِسَةِ الجَرْدَاءِ.

(صَادقينَ)

(٢٨) - وَيَقُولُ هُؤُلاءِ المُكَدُّبُ ونَ آسْتِبْعَ اداً لِحُلُولِ غَضَب اللهِ بهم، وَنَقْمَته عَلَيْهِمْ، وَتَكْذِيبًا لِمَا جَاءَهُمْ بِهِ رَسُولُ رَبِّهِمْ: مَتَى يَكُونُ هٰـذا النَّصْرُ (الفَتْحُ) الذِي تَقُولُ يَما مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ وَعَمَدَكُ بِهِ عَلَينا، إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فِيما تَقُولُ مِنْ أَنَّنا مُعَاقَبُونَ عَلَى تَكْذِيبنا الرَّسُولَ، وأَنَّ اللَّهَ سَينْصُرُ دِينَه، وَيُظْهِرُ المُؤْمِنِينَ عَلَى المُشْرِكِينَ؟

هذَا الفَتْحُ - النَّصْرُ عَلَينًا ـ الفَصْلُ فِي الخُصُومَةِ.

(إيمَانَهُم)

(٢٩) - قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: إِذَا حَلَّ يَوْمُ الفَتْحِ الذِي سَينْصُرُ اللهَ فيهِ

رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنينَ، وَيُحِلُّ فيهِ عَذَابَهُ وَنَقْمَتُهُ بِالْمُشْرِكِينَ، فـلا يَنْفَعُ المُشْرِكِينَ حِينَئِذٍ إِيمَانَ يُحْدِثُونَهُ فيهِ، وَلاَ يُؤخِّرُونَ لِيَتُوبُوا مِنْ شِـرْكِهمْ مْ، وَلِيَعْمَلُوا صَالِحاً غيرَ الذِي كَانُوا يَعْمَلُونَهُ في الدُّنيا مِنْ أَعْمَالٍ وَلَا يُمْهَلُونَ لَحْظَةً عَنِ العَذابِ الذِي يَسْتَحِقُونَهُ. يُنْظَرُونَ -يُمْهَلُون لِيُؤْمِنُوا.

رِسَالَتَكَ كَمَا أَمَرَكَ بِهِ رَبُّكَ، وَلاَ تُبَالَ بِهِمْ، وَٱنْتَظِرْ مَا سَيَفْعَلُهُ اللَّهُ بهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَيَنْصُرُكَ عَلَى مَنْ خَالَفَكَ وَعَانَذَكَ ، والله لا يُخْلِفُ وَعْدَهُ أَبَداً .



# يَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ اُتَقِ اللَّهَ وَلَا النَّيْ النَّيِّ النَّيْ النَّيْ النَّيْ النَّهُ الْمُنْ فِقِينَ إِنَّ اللَّهَ وَٱلْمُنْ فِقِينَ إِنَّ اللَّهَ وَٱلْمُنْ فِقِينَ إِنَّ اللَّهَ صَالَحَ النَّهُ صَالَحَ النَّهُ صَالَحَ النَّهُ مَا صَالَحَ اللَّهُ صَالَحَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا حَبَيْمًا حَبْسُونَا وَالْمَاكُونِ وَالْمَاكُونُ وَلَالُمُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَلِمُ الْمُلْلِكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُو

(يَا أَيُّهَا) (الْكَافِرِينَ) (الْمُنَافِقِينَ)

(١) ـ يَا أَيُها النبيُّ اسْتَمِرُ على ما أَنْتَ عليهِ مِن تَقْوَى اللهِ، وَالعَمَلِ بِطَاعَتِهِ، رَجَاءَ ثَوَابِهِ، وَآجْتَنِبْ مَعْصِيَتَهُ مَخَافَةً عِقَابِهِ وعذابِهِ، ولا تُطِعِ الكَافِرينَ والمُنافِقينَ فيمَا يَطْلُبُونَهُ مِنْكَ، وَلاَ تَسْمَعْ مِنْهُمْ، ولاَ تَسْتَشِرْهُمْ، واللهُ تَعالى عَليمُ بما تُضْمِرُهُ نُفوسُهُمْ، وما تَنْطَوِي عليهِ جَوانِحُهُمْ - وَهُمْ يُظْهِرُون لَكَ النَّصْحَ - من الجِقْدِ والعَدَاوَةِ.

واللهُ تَعَالَى حِكَيمٌ في شَرْعِهِ وتَدْبِيرِهِ.

(وَرُوِيَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِه الآيةِ أَنَّ بعضَ سَرَاةِ قريشٍ عَرَضُوا على النبيِّ ﷺ أَنْ يُعْطُوه نِصْفَ أَموالِهِمْ على أَنْ يَرْجِعَ عنْ دَعَّوَتِهِ، وَهَـدَّدَهُ النبيِّ ﷺ أَنْ يُعْطُوه نِصْفَ أَموالِهِمْ على أَنْ يَرْجِعَ عنْ دَعْوَةٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى هٰذِه الدَّعوةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هٰذِه الآيةَ).

اتِّقِ اللهَ \_ دُمْ على تَقْوَاهُ أو آزْدَدْ مِنْها.

(٢) - واعْمَلْ بِمَا يُوحِيهِ إليكَ رَبُّكَ، ولا تَلْتَفِتْ إلى أَفْوَالِ الكَافِرِينَ والمُنَافِقِين وتَهْدِيدَاتِهِمْ، فالله خبيرٌ بما تَعْمَلُهُ أَنتَ وأَصْحَابُكَ، وبِما يَعْمَلُهُ أَنتَ وأَصْحَابُكَ، وبِما يَعْمَلُهُ الكُفَّارُ والمُنَافِقُون، ولا يَخْفَى عليه شيءٌ منْهُ، ثُمَّ يَجْزِيكُم على أَعْمَالِكُمْ يومَ القِيَامَةِ، إِنْ خَيْراً فَخَيْراً وَإِنْ شَراً فَشَرّاً.

(٣) ـ واتَّكِلْ عَلَى اللهِ وَحْدَهُ، وَآعْتَمِدْ عَلَيهِ في جَمِيعِ أَمُورِكَ وَأَحْوَالِكَ، وَكَفَى باللهِ حَافِظاً لِمَنْ يُوكِلُ إليهِ شُؤُونَهُ. وَكِيْلًا \_ حَافِظاً مُفَوِّضاً إليهِ كُلُّ أَمْر. ﴿ وَأَتَبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا

ا مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ - وَمَاجَعَلَ أَزْوَجَكُمُ الَّتِي تُظُلِهِ رُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تِكُرُّ وَمَاجَعَلَ أَدْعِياً - كُمْ أَنْنَا - كُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ إِلَّافُوهِ كُمْ أَنْنَا - كُمْ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُويَهُ لِي كَالْسَيِيلَ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُويَهُ لِي السَّيِيلَ

اَدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَاللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُواْ عَابَآءَهُمْ عَندَاللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُواْ عَابَاءَهُمْ فَا غَوْدُنُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَلِيكُمْ فَا غَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيماً وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيماً وَلَيْسَ عَلَيْحَكُمْ جُناحٌ فِيماً وَلَيْسَ مَا تَعْمَدَتُ أَخُطأَتُم بِهِ وَلَكِكِن مَّا تَعْمَدَتُ فَنُورًا فَانُورُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا فَاللَّهُ عَفُورًا فَيُورَا فَيْ وَلَا لَهُ عَفُورًا فَيْ وَلَا لَهُ عَفُورًا فَيْ وَلَا لَهُ عَفُورًا فَيْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا فَيْ وَلَا لَهُ عَنْ وَلَا لَهُ وَعِمًا فَيْ وَلَا لَهُ عَلَيْ فَيْ وَلَا لَهُ عَلَيْ وَلَا لَهُ عَلَيْ وَلَا لَهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْ فَيْ وَلَا لَهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا لَهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ لَا لَهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا لَهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ لَا لَهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ فَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَ

## (أَزْوَاجَكُمُ) (الَّلائِي) (تُظَاهِرُونَ) (أُمَّهَاتِكُمْ) (بِأَفْوَاهِكُمْ)

(٤) - وَكَمَا أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ لَإِنْسَانٍ قَلْبَينِ فِي صَدْرِه، وَكَمَا أَنَّ وَوْجَةَ الرَجُلِ لا تَصِيرُ أُمَّهُ بَمُنَجَرَّدِ مُظَاهَرَتِه منْها، وقولِهِ لَها: (أَنْتِ عَلَيً كَظَهْرٍ أُمِّي)، كَذَلِكَ لا يَصِيرُ الدَّعِيُّ ابْناً لَمْنْ تَبَناهُ، بِمُجَرَّدِ ادَّعَاءِ الرجلِ لَظَهْرٍ أُمِّي، كَذَلِكَ لا يَصِيرُ الدَّعِيُّ ابْناً لَمْنْ تَبَناهُ، بِمُجَرِّدِ ادَّعَاءِ الرجلِ المُتَبَنِّي أَنَّ الوَلَدَ المُتَبَنِّي أَنَّهُ ابِنَهُ ابْنَهُ، إِنَّمَا هُو قُولُ الرَّجُلِ لِزَوْجَةً أَمَّ لِزَوْجِها، ولا يَشْبُ بِدَعْوى البُنَّوَّةِ نَسَبُ الوَلَدِ المُتَبَنِّي لَمَنْ الرَوْجةُ أُمَّا لِزَوْجِها، ولا يَشْبُ بِدَعْوى البُنَّوَّةِ نَسَبُ الوَلَدِ المُتَبَنِّي لَمَنْ تَبَنَّاهُ. والله يقولُ الحقق والصَّدْق، ويَهْدِي عِبَادَهُ إلى سبيلِ الرَّشَادِ، فَذَعُوا مَا تَقُولُونَ أَنْتُمْ وما تَدَّعُونَ، وخُذُوا بقولِهِ تَعَالَى.

#### (لأَبَائِهِمْ) (آبَاءَهُمْ) (فَإِخْوَانُكُمْ) (مَوَالِيكُمْ)

أَدْعِيَاثِكُمْ \_ مَنْ تَتَبَنُّوْنَهُمْ مِن أَبْنَاءِ غَيْرِكُمْ.

(فَعَلَيْهِمْ أَن يَقُولُوا زَيْدُ بنُ حَارِثَة لا زَيْدُ بنُ محمدٍ)، أمَّا إذا كَانَ الولـدُ المُتَبَقِّى لا يُعـرَفُ أَبُـوه لِيُنْسَبَ إليـهِ، فَعَلَى المؤمنينَ أَنْ يَعُـدُوا هؤلاءِ المُتَبَقِّى لا يُعـرَفُ أَبُـوه لِيُنْسَبَ إليـهِ، فَعَلَى المؤمنينَ أَنْ يَعُـدُوا هؤلاءِ الأَدْعياءَ إخْوَابًا لَهُمْ فِي الدِّينِ \_ إِنْ كَانُوا قَـدْ دَخَلُوا فِي الإسلام \_ وأَنْ يَعُدُوهُمْ موالِيَهُمْ إِن كَانُوا مُحَرَّرِينَ (فَيُقَالُ سَالِمُ مَوْلَى إِبِي حُذَيْفَةَ).

وَلاَ حَرَجَ على المُؤمِنِين فيما اخْطَوُوا فيهِ من نِسْبَةِ بَعْضِ هُوَلاءِ الأَدْعِياءِ إلى غَيْرِ آبَائِهِمْ، بَعْدَ اسْتِفْرَاغِ الجهْدِ في البَحْثِ والاسْتِفْصَاءِ، أو فيما يَسْيِقُهُمْ بِهِ لِسَانُهُمْ، ولكنَّ الحرَّجَ والإِثْمَ والمُؤاخَذَةَ تَقَعُ على منْ يَسْعِقُهُمْ تَعَمَّدينَ بهِ الباطِلَ. واللهُ غفورٌ لذَنْبِ مَنْ تَابَ أو أَخْطَأ عَنْ غَيْرِ يَفْعُدُونَهُ وهو رحيم بهِ فَلا يُعاقِبُهُ مِنْ بَعْدِ التَّوْبَةِ.

أَقْسَطُ \_ أَعْدَلُ.

مَوالِيكُمْ - أولياؤكُمْ في الدِّينِ.

النَّيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنفسِهِم وأزولجه وأمهانهم وأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بِعَضُهُمْ أَوْلِكَ بِبَعْضِ فِي كِتَابِٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَ آيِكُم مَّعْرُوفَا كَانَ ذَالِكَ فِي

ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا

وَمِنكَ وَمِن قُوجٍ وَلِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذَ مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

(أَزْوَاجُهُ) (أُمَّهَاتُهُمْ)(أُولُو) (كِتَابِ) (الْمُهَاجِرِينَ) (أُولِيَائِكُم)

(٦) ـ جَعَلَ اللَّهُ الرَّسُولَ ﷺ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنينِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَولاَيَتُهُ مُقَدَّمَةً عَلَى وِلاَيْتِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، لأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لاَ يَأْمُرُهُمْ إِلَّا بِمَا فِيهِ خَيْـرُهُمْ وَصَلَاحُهُمْ، أَمَّـا النَّفْسُ فَـأَمَّـارَةٌ بـالسُّـوءِ، وَقَـدْ تَجْهَـلُ بَعْضَ المَصَالِحِ . وَجَعَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ فِي مَقَامِ الْأُمَّهَاتِ لِلْمُؤْمِنينَ فِي ٱلْحُرْمَةِ والاحتِرَامِ. وَكَانَ التَّـوَارُتُ فِي بَدْءِ الإِسْـلامِ بِالحِلْفِ وَالْمُؤَاخَـاةِ بَينَ المُسلِمِينَ، فَكَانَ المُتآخِيَانِ يَتَوَارَثَانِ (وَإِنْ كَانَا مُنْخَتَلِفَين نَسَباً) دُونَ سَائِر الْأَقْرِبَاءِ، فَأَبْطَلَ اللهُ تَعَالَى لهذا التَّعَامُلَ فِي هذهِ الآيةِ، وَرَدَّ المِيرَاثَ إِلَى أَقْرِبَاءِ النَّسَبِ، فَجَعَلَ أُولِي الأَرْحَام بِحَقِّ القَرَابَةِ، أُولِي بـالمِيراثِ مِنَ المُؤمِنينَ بِحَقِّ الدِّين، والمُهَاجِرِينَ بِحَقِّ الهِجْرَةِ. وآسْتَثْنَى اللهُ تَعَـالَى مِنْ هٰذَا الحُكْمِ الوَصِيَّةَ (المَعْرُوفَ)، التي يُريدُ أَحَدُهُمْ أَنْ يُوصِيَ بِهَا إلى أحَدِ المُهَاجِرِينَ والمُؤْمِنينَ (أُوْلِيَائِكُمْ) فَإِنَّهُ فِي هٰذِهِ الحَالِ يَسْتَحِقُّها دُونَ ذَوِي الحُقُوقِ فِي المِيراثِ مِنْ أَقْرِبَاءِ النَّسَب.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: إِنَّ جَعْلَ ذَوِي الْأَرْحَامِ بَعْضَهُم أُولَى بِبَعْض في المِيراثِ هُوَ حُكْمٌ قَدَّرَهُ الله تَعَالَى، وَأَثْبَتَهُ فِي كِتَابِهِ الذِي لَا يُبَدَّلُ وَلاَ يُغَيِّرُ. أَوْلِي بِالمُؤْمِنِينَ \_ أَرْأَفُ بِهِمْ، وَأَنْفَعُ لَهُمْ.

أَزْ وَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ \_ مِثْلُهُنَّ فِي تَحْرِيم ِ نِكَاحِهِنَّ وَتَعْظِيم ِ حُرْمَتِهِسًّ. أُولُو الْأَرْحَامِ ـ ذَوُو القَرَابَاتِ.

### (النبِيِّنَ) (مِيْنَاقَهُمْ) (إِبْرَاهِيمَ) (مِيْنَاقاً)

(٧) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ أَنَّ أُولِي العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ هُمْ خَمْسَةً: نُوحٌ وَإِبراهيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٌ وَأَنَّهُ تَعَالَى أَخَذَ العَهْدَ والمِيشَاقَ عَلَى هُوْلاءِ الرُّسُلِ، وَعَلَى سَائِرِ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ، فِي إِبلاغ رِسَالَةِ اللهِ لِلنَّاسِ، وَإِقَامَةِ دِينِ اللهِ، وفي التَّعاوُنِ والتَّنَـاصُر﴿أَنْ أَقِيمُــوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ (١). وَأَعْلَمَ اللَّهُ تَعَالَى الرُّسُلَ والأنبياءَ أَنَّهُ سَيَسْأَلُهُمْ عَمَّا فَعَلُوهُ فِي إِبلاغِ الرِّسَالةِ ﴿وَلَنَسْأَلَنَّ المُرْسَلِينَ﴾<sup>(٢)</sup>، فَاعْتَبَرَ ذٰلِـكَ مِيثاقـاً غَلِيظاً، عَظِيمَ الشَّأنِ.

مِيثَاقَهُمْ \_ العَهْدَ عَلَى الوَفَاءِ بِمَا حَمَلُوا. مِينَاقاً غَلِيظاً \_ عَهْداً وَثَيقاً قَوياً عَلَى الوَفَاءِ .

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ٦.

# ﴿ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَنصِدُقِهِمُ السَّكَ السَّكَ السَّكَ السَّكَ السَّكَ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلَ

يَّا يَّهُا الَّذِينَ الْمَثُواْ اذَكُرُواْ يَعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُرُ إِذْ جَاءَ تَكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيِحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرْوَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

#### (ليَسْأَلَ) (الصَّادِقِينَ) (لِلْكَافِرِينَ)

(٨) ـ وَقَدْ أَخَذَ اللهُ تَعَالَى المِيثَاقَ عَلَى الأنبياءِ لِيَسْأَلُهُمْ عَمًا أَجَابَتُهُمْ بِهِ الْأَمَمُ التِي أُرسِلُوا إليها، وَعَمّا فَعَلَتُهُ الْأَمَمُ فِيما بَلَغَهُ المُرْسَلُونَ إليها مِنْ رِسَالَةِ رَبِّهِمْ، وَلِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، لِيُكَافِئَهُمْ عَلَيهِ، وَقَدْ أَعدَّ لَهُمْ عَذَابًا أليماً وَلِيَسْأَلَ الكَاذِبِينَ عَنْ كَذِبِهِمْ، لِيُعَاقِبَهُمْ عَلَيهِ، وَقَدْ أَعدً لَهُمْ عَذَابًا أليماً فِي نَار جَهَنَّمَ.

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا)

(٩) - وَبَعْدَ أَنْ أَمْرَ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِتَقْوَاهُ، وَبِعَدَمِ الْخَوْفِ مِنْ سِوَاهُ، ذَكَّرَ عِبَادَهُ المُوْمِنِينَ بِمَا تَفَصَّلَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ نِعَم ، وَمِنْ تَحْقِيقِ مَا وَعَدَهُمْ فَكَرَ عِبَادَهُ المُوْمِنِينَ بِمَا تَفَصَّلَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ نِعَم ، وَمَنْ تَحْقِيقِ مَا وَعَدَهُمْ بِهِ مِنْ نَصْرٍ ، وَذَلِكَ حِينَما جَاءَتُهُمْ جُنُودُ الْأَحْرَابِ ، فَأَرْسَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ رَيحاً كَفَأَتْ قُدُورُهُمْ ، وَأَقْتَلَعَتْ خِيَامَهُمْ ، وأَرْسَلَ إِليهِمْ مَلائِكَةً مِنْ عِنْدِهِ - وَهُمْ جُنُودُهُ ، وَلَمْ يَرَهُمْ المُسْلِمُونَ - يُوقِعُونَ الْحَوْف والرُّعْبَ والخِذْلانَ في نُفُوسِ المُشْرِكِينَ ، فَارْتَحَلُوا فِي لِيلةٍ شَاتِيةٍ شَديدَةِ البَرْدِ، وَكَانَ اللهُ بَصِيراً بأَعْمَالِ المُؤْمِنِينَ ، وَصِدْقِ نِيَاتِهِمْ ، فَتَولَى الدِّفاعَ عَنْهُمْ . وَكَانَ اللهُ بَصِيراً بأَعْمَالِ المُؤْمِنِينَ ، وَصِدْقِ نِيَاتِهِمْ ، فَتَولَى الدِّفاعَ عَنْهُمْ .

وَقِصَّةُ الْأَحْزَابِ كَمَا رَوَتُها كُتُبُ السِّيرَةِ كَانَتْ كَمَا يَلِي: إِنَّ نَفَراً مِنْ يَهُودِ المَدِينةِ جَاؤُوا إلى قُريشٍ فِي مَكَّةَ، فِي شَوَّالٍ مِنْ سَنَةِ خَمْسٍ لِلْهِجْزَةِ يُحَرِّضُونَ المُشْرِكِينَ عَلَى حَرْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ جَاؤُوا إِلَى قَبَائِل غَطْفَانَ وَقَيْس عَيْلَانَ وَأَسَدٍ وَحَالَفُوهُمْ عَلَى أَنْ يَكُونُوا مَعَهُمْ عَلَى الرَّسُولِ والمُسلِمينَ يَداً واحِدةً، فَخَرَجَتْ هٰذِهِ القَبَائِلُ إلى المَدِينَةِ. وَلَمَّا عَلِمَ الرَّسُولُ بِمَسِيرِهِمْ إليهِ، أَسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ، فَأَشَارَ عَليهِ سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ بِحَفْرِ خَنْدَقِ حَوْلَ المَدِينَةِ يُسَاعِدُ المُسْلِمِينَ فِي مَنْع تَقَدُّم المُشركِينَ إلى دَاخِلِها، فَقَامَ المُسْلِمُونَ بِذَلِكَ. وَلَمَّا وَصَلَتِ القَبَائِلُ المُتَحَالفَةُ إلى المَدينة وَجَدُوا الخُنْدُق، فَحَاصَرُوا المَدِينَة، وَنَشِبَتْ مُنَاوَشَاتٌ بينَ المُسْلِمينَ والمُشْركينَ. وَفي أثناءِ الحِصَارِ نَقَضَ بَنُو قُرَيْظَةَ عَهْدَهُمْ مَعَ الرَّسُولِ ﷺ ، بِمَسْعَى مِن حُنيِّ بْن أُخْطَبَ سَيِّدِ يَهُودِ بَنِي النَّضِيرِ الذِّينَ أَجْلَاهُمُ الرَّسُولُ إلى خَيبَرَ، فَشَّقَّ ذَلَكَ عَلَى المُسْلِمِينَ. نُمَّ جَاءَ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَهُــَو مِنْ غَطْفَانَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ يُعْلِمُهُ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَنَّ قَوْمَهُ لَا يَعْلَمُونَ بِإِسْـلَامِهِ، وَيَسْأَلُهُ أَنْ يَـأَمُوهُ بِمَـا يَرَى فِيـهِ المَصْلَحَةَ للمُسْلمينَ. فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ إِنَّمَا أَنْتَ فِينَا رَجُلٌ وَاحِدٌ، والحَرْبُ خُدْعَةٌ فَخَذِّلْ عَنَّا مَن آسْتَطَعْتَ، فَذَهَبَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةٍ ـ وَكَانَ يُخَالِطُهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ - فَقَالَ لَهُمْ: لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ قُريشاً وَمَنْ مَعَها مِنَ القَبَائِلِ لَيْسَ لَهُمْ مُقَامٌ فِي المَدِينَةِ، وأَنَّهُمْ إذا مَا عَضَّتُهُمُ الحَرْبُ

انْسَحَبُوا إلى بِلادِهِمْ، وَتَبْقَوْنَ أَنْتُم وَحْدَكُمْ مَعَ مُحَمَّدٍ، وَأَنْتُمْ لاَ قِبَلَ لَكُمْ بِهِ وَحْدَكُمْ، وَالرَّأْيُ أَنْ تَطْلُبُوا رَهَائِنَ مِنْ هٰذِهِ الْقَبَائِلِ التِي تُحَاصِرُ الْمَدِينَةَ لِكَيْلاَ يَنْسَجِبُوا وَيَتَرَاجَعُوا عَنْ قِتال مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ قَبْلَ القَضَاءِ عَنْ عِتال مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ قَبْلَ القَضَاءِ عَنْهِمْ، فَفَعَلُوا.

وَذَهَبَ إلى قُرَيش وَغَطْفَانَ وَالقَبَائِلِ الْأَخْرَى يَقُولُ لَهُمْ إِنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ نَدِمُوا عَلَى نَقْض عَهْدِهِمْ مَعَ مُحَمَّدٍ، وَإِنْهُمْ وَعَدُوهُ بِأَنْ يُسَلِّمُوهُ وُجُوهَ الْقَبَائِلِ لِيَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، عَلَى أَنْ يَعُودَ العَهْدُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ إلى مَا كَانَ عَلَيهِ مِنْ قَبْلُ. فَدَبَّ الخِلافُ وَالخِذْلانُ، وَسَادَ التَّشَكَّكُ بَيْنَ القَبَائِلِ مَا عَلَيهِ مِنْ قَبْلُ. فَدَبَّ الخِلافُ وَالخِذْلانُ، وَسَادَ التَّشَكَّكُ بَيْنَ القَبَائِلِ وَبَيْنَ بَنِي قُرْيْظَةَ، وَآسَتَشْعَر كُلُّ فَرِيقِ الحَذَرَ مِنَ الآخَر.

وَفِي لَيلَةٍ شَاتِيةٍ هَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةً بَارِدَةً أَخَذَتْ تَكْفَأُ القُدُورَ، وَتَقْتَلِعُ الخِيامُ، فَنَادَى أَبُو سُفْيَانَ بِالرَّحِيلِ فِي النَّاسِ فَآرْتَحَلُوا.

جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ \_ الْأَحْزَابُ يَومَ الخَنْدَقِ.

#### (الأبْصَارُ) (جَاؤُوكُمْ)

(١٠) - حِينَ جَاءَتُكُمُ الأَحْزَابُ مِنْ أَعْلَى الوَادِي (مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِقِ)، وَمِينَ أَسْفَلِهِ (مِنْ جِهَةِ الْمَغْرِبِ)، وَحِينَ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَآضَطَرَبَتِ اللَّرْفِيةُ مِنَ الْخُوفِ والفَزَعِ الذي آعْتَرى الْمُسْلِمينَ، وَبَلَغْتِ القُلُوبُ الْحَنَاجِرَ (وَهُو تَعْبِيرُ عَنِ الضَّيقِ وشِدَّةِ الخَوْفِ وَالفَزَعِ واليَأْسِ الذي الْحَنَاجِرَ (وَهُو تَعْبِيرُ عَنِ الضَّيقِ وشِدَّةِ الخَوْفِ وَالفَزَعِ واليَأْسِ الذي آعْتَرى الْمُسْلِمِينَ) وَنَشَطَ المُنَافِقُونَ يُرْجِفُونَ في المَدِينةِ، وَيُشِرُونَ الشَّكُوكَ بِالإَشَاعَاتِ الكَاذِيَةِ المُنْبَطَةِ التِي كَانُوا يَسْشُرُونَها لإضْعَافِ ثِقَةِ المُثَلِّعُةِ التِي كَانُوا يَسْشُرُونَها لإضْعَافِ ثِقَةِ المُشْكُوكَ بِالإَشَاعَاتِ الكَاذِيَةِ المُثَبِّطَةِ التِي كَانُوا يَسْشُرُونَها لإضْعَافِ ثِقَةِ المُؤْمِنِينَ بِأَنْفُسِهِمْ، وَبِقُدْرَتِهِمْ عَلَى القِتَالِ، حَتَى ظَنَّ بَعْضُ ضِعَافِ النَّهُوسِ والإيمَانِ أَنَّ الأحرَابَ سَيَسْتَأْصِلُونَ شَافَةَ المُسْلِمينَ. وَقَالَ النُفُوسِ والإيمَانِ أَنَّ الأحرَابَ سَيَسْتَأْصِلُونَ شَافَةَ المُسْلِمينَ. وَقَالَ مُحَمَّدُ يَعِدُنا أَنْ نَأْكُلَ كُنُوزَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَأَحَدُنا لاَ يَقْدَرُ أَنْ يَذْهُلُ أَنْ يَذُهُمْ إِلْى الغَالِطِ.

أَمَّا المَوْمِنُونَ المُخْلِصُونَ فَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ مَا وَعَدَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ حَتَّ، وَأَنَّ اللهَ سَيَنْصُرُ المُسْلِمِين، وَسَيَنْصُرُ دِينَهُ وَيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ.

زَاغَتِ الأَبْصَارُ \_ مَالَتْ عَنْ سَمْتِهَا حِيرَةً وَدَهْشَةً.

بَلَغَتِ القُلُوبُ الحَنَاجِرَ ـ تَمْثِيلُ لِشِدَّةِ الخَوْفِ.

(١١) ـ وَفِي ذَلِكَ الحِينِ آمْتَحَنَ اللهَ المُؤْمِنينَ وَمَحَّصَهُمْ أَشَدَّالتُمْحِيصِ، فَظَهَرَ المُخْلِصُ الرَّاسِخُ الإِيمَانِ، مِنَ المُنَافِقِ المُتَزَلْزِلِ، وآضْطَرَبُوا آضْطِراباً شَديداً مِنَ الخَوْفِ الذِي أَصَابَهُمْ.

ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ - آخْتُبِرُوا بِالشَّدَاثِدِ وَمُخْصُوا.

زُلْزِلُوا - أَضْطَرَبُوا كَثِيراً مِنْ شِدَّةِ الفَزَعِ .

﴿ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِّن فَوْقِكُمُ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ ٱلْأَبْصُارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلْخَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَاْ

هُنَالِكَ ٱبْتُلِى ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا

﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا غُرُورًا

الله وَإِذْ قَالَت طَّلَابِهَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهُلُ يَثْرِبُ لامُقَامَ لَكُمْرُ فَأَرْجِعُواً وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّيِيّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

وَلَوْدُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ شَيِلُوا ٱلْفِتْ نَدَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلْبَتْثُواْ بِهَ آلِ لَا يَسِيرًا

﴿ وَلَقَدُ كَانُواْ عَنَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَذَبُرَّ وَكَانَ

(الْمُنَافِقُونَ)

(١٢) - أَمَّا المُنَافِقُونَ فَظَهَرَ نِفَاقُهُمْ، فَقَالَ مُعْتِبُ بْنُ قُشَيْرٍ مَا قَالَ، وَقَالَ ضِعَافُ الإيمَانِ وَالذِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ رِيبَةٌ وَشَكَّ، لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ بِالإسْلام - (الذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ): (مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً)، أَيْ لَمْ يَكُنْ مَا وَعَدَنا بِهِ اللهُ مِنَ النَّصْرِ وَالظَّفَرِ بِالعَدُو إلا وَعُداً يَعُرُّنا بِهِ وَيَخْدَعُنا.

غُرُوراً \_ خِدَاعاً وَبَاطِلاً.

(طَائِفَةً) (يَا أَهْلَ) (يَسْتَأْذِنُ)

(١٣) - وَآدْكُرْ يَا مُحَمَّدُ حِينَ قَالَتْ طَائِفَةً مِنَ الْمُنَافِقِينَ (كَعَبِدِ اللهِ بْنِ أَبَيُ آبْنِ سَلُولِ وَأَصْحَابِهِ): يَا أَهْلَ المَدينةِ (يَثْرِبَ) لَيْسَ هٰذا المُقَامُ، الذي تُقِيمُونَهُ مُرابِطِينَ مَعَ النَّبِيِّ، بِمُقَامٍ صَالِحٍ لَكُمْ، فَارْجِعُوا إلى مَنَازِلِكُمْ لِيَتْحُمُوهَا، وَلِتُدَافِعُوا عَنْها وَعَنْ عِيَالِكُمْ. وَآسْتَأَذَنَ فَرِيقُ منْهُمُ النَّبِيَّ عَلَيْ طَالِبِينَ السَّماحَ لَهُمْ بِالعَوْدَةِ إلى مَنَازِلِهِمْ (وَهُمْ بَنُو حَارِثَةَ)، وَقَالُوا إِنَّهُمْ يَخَافُونَ عَلَى بُيُوتِهِم الشَّرَاقَ، وأَنَّ بُيُوتَهُمْ ليسَ لَهَا مَنْ يَحْمِيها (عَوْرَةً). وَيَرُدُ الله تَعَلَى بُيُوتِهِم الشَّرَاقَ، وأَنَّ بُيُوتَهُمْ ليسَ لَهَا مَنْ يَحْمِيها (عَوْرَةً). وَيَرُدُ اللهُ تَعَلَى عَلَى هُؤُلاءِ قَائِلاً: إنَّ بُيُوتَهِم لَيْسَتْ عَوْرَةً، وَلاَ مُهَدِّدةً مِنْ أَحْدِي كَمَا يَزْعُمُونَ، وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ الفِرَارَ وَالهَ رَبِ مِنَ القِتَالِ، وَعَدَم إِعْانَةِ المُسْلِمِينَ فِي حَرْبِهِمْ أَعْدَاءَ اللهِ.

يَثْرِبَ - آسمُ المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ قَدِيماً.

لا مُقَامَ لَكُمْ - لا إِقَامَةَ لَكُمْ هَهُنَا.

بُيُونَنا عَوْرَةً \_ قَاصِيَةً، يُخْشَى عَلَيها العَدُوُّ.

فِراداً . هَرَباً مِنَ القِتَالِ مَعَ المُؤْمِنِينَ.

(سُئِلُوا)

(12) - وَلَوْ دَخَلَ عَلَيهِمُ الأَعْدَاءُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنْ جَوانِبِ المَدِينَةِ، وَكُلِّ قُطْرٍ مِنْ أَقْطَارِها (وَقيلَ بَلِ المَقْصُودُ بُيُوتُهُمْ) وَطَلَبُوا إليهِم آلارْتِدَادَ عَنِ الإِسْلام، والعَوْدَةَ إلى الشَّرْكِ، (لَو سُئِلُوا الفِتْنَةَ) لَفَعَلُوا ذٰلِكَ سَرِيعاً دُونَ تَرَدُّدٍ مِنْ شِدَّةِ الهَلَعِ وَالجَزَع، وَهٰذا دَلِيلُ عَلَى ضَعْفِ إِيمَانِهِمْ. مِنْ أَقْطَارِها ـ مِنْ نَوَاحِيها وَجَوانِها.

سُئِلُوا الفِّنْنَةَ ـ طُلِبَ مِنْهُمْ مُقَاتَلَةً المُسْلِمِينَ أَوِ آلارتِدَادُ عَنِ الإِسْلَامِ . مَا تَلَبُّثُوا بِهَا ـ مَا تَأْخُرُوا عَنِ القِيَامِ بِمَا يُطْلَبُ مِنْهُمْ .

(عَاهَدُوا) (الأَدْبَارَ)

(١٥) - وَكَانَ هُؤُلاءِ الْمُسْتَأْذِنُونَ - وَهُـمْ بَنُو حَارِثَةَ - قَدْ هَرَبُوا مِنَ القِتَالِ يَوْمَ أُحُدٍ، وَفَرُّوا مِنْ لِقَاءِ العَدُوِّ، ثُمَّ تَابُوا وَعَاهَـدُوا اللهَ عَلَى أَلَّا يَعُودُوا

عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا

الله قُل لَن يَنفَعكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِالْقَتْ لِ وَإِذَا لَا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا

الله عَصِمْكُومِّنَ اللَّهِ اللهِ وَلِنَّا وَلَا نَصِيرًا اللهِ وَلِنَّا وَلَا نَصِيرًا

﴿ فَذَيَعُلَوُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ الْمُعَنِّقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ الْمُعَنِّقِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُو

((الله عَلَيْكُمْ أَفَادِدَاجَاءَ ٱلْحَوْثُ الْحَوْثُ الْحَوْلُ الْحَوْثُ الْحَوْثُ الْحَوْثُ الْحَوْلُ الْحَوْثُ الْحَوْلُ الْحَلْمُ الْحَوْلُ الْحَوْلُ الْحَالُ الْحَوْلُ الْحَوْلُ الْحَوْلُ الْحَوْلُ ال

ۯٲٞؿۘٮۘۿؠؙۧؠڹڟٛۯۅڹٳڵؽؖػٮؘۮؙۅۯ ٲڠؠٮؙٛۿؠؙۧػٲڷۜڍؽؽۼ۫ۺؽؗۼڷؿۅڡؚڹ ٱڵٛڡؙۅ۫ؾؙؚؖ؋ؘٳۮؘٵۮؘۿؘڹٱڵڂ۫ۏٞڣٛ

إلى مِثْلِها، وَلاَ يَنْكُصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ، وَمَنْ عَاهَدَ اللهَ فِإِنَّ اللهَ سَيَسْـأَلُهُ عَنْ عَهْدِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَجْزِيهِ به.

(١٦) - فَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهِؤلاءِ المُسْتَأَذِنِينَ الهَارِبِينَ مِنْ قِتَالِ العَدُوَّ وَلِقَائِهِ: إِنَّ الفَرَارَ مِنَ القِتَالِ لَنْ يَنْفَعَكُمْ وَلَنْ يَدْفَعَ عَنْكُمْ مَا قَضَاهُ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ مَوْتٍ أَوْ قَتْلٍ ، وَإِذَا نَفَعَكُمُ الفِرَارُ فَلَمْ تُقْتَلُوا فِي سَاحَةِ المَحْرِبِ، فَإِنَّ بَقَاءَكُمْ فِي الدُّنِيا مَحْدُودُ الأَجَلِ ، وَمَتَاعَكُمْ فِيها مَتَاعُ قَلِيلٌ، وَسَيَأْتِي المَوْتُ فِي الموعِدِ المُحَدَّدِ لاَ يَتَأَخَّرُ وَلاَ يَتَقَدَّمُ .

(١٧) - وَقُلْ لَهُمْ: لَيْسَ فِي الأَرْضِ أَحَدٌ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْنَعَ قَضَاءَ اللهِ مِنْ أَنْ يَصِلَ إِلَيكُمْ، فَإِنْ أَرَاد اللهُ بِكُمْ شَراً فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَرُدُهُ عَنْكُمْ، وَلاَ أَنْ يَحُولَ دُونَ وُقُوعِهِ بِكُمْ. وَإِنْ أَرَادَ بِكُمْ خَيْراً وَرَحْمَةً، فَلا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَحُولَ دُونَ وُصُولِ ذَلك إِلَيْكُمْ، فَالأَمْرُ كُلَّهُ بِيَدِ اللهِ، يُصَرَّفُهُ كَيْفَ مَسْاءً. وَلَنْ يَجِدَ لِهُ اللهِ، وَلاَ نَاصِراً يَدْفَعُ فَيَرَ اللهِ، وَلاَ نَاصِراً يَدْفَعُ يَسَاءً. وَلَنْ يَجِدَ لِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

عَنْهُمْ مَا قَضَاهُ اللهُ، وَمَا قَدَّرَهُ عَلَيهِمْ مِنْ سُوءٍ وَبَلاَء. يَعْصِمُكُمْ \_ يَمْنَعُكُمْ مِنْ قَدَرِ اللهِ.

#### (الْقَائِلِينَ) (لإِخْوَانِهِمْ)

(١٨) - إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ حَقَّ العِلْمِ الذينَ يَقُومُونَ بِتَثْبِيطِ هِمَمِ النَّاسِ عَنِ القِتَالِ وَالثَّبَاتِ مَعَ رَسُولِ اللهِ، وَيَصْرِفُونَهُمْ عَنْ شُهُودِ الحَربِ مَعَهُ، وَيَصْرِفُونَهُمْ عَنْ شُهُودِ الحَربِ مَعَهُ، وَيَعْلِمُ الذينَ يَقُولُونَ لأَصْحَابِهِمْ وَعُشَرائِهِمْ: أَسْرِعُوا إلينا، وأَقبِلُوا عَلَى مَا نَحْنُ فيهِ مِنْ طِيبِ المُقامِ فِي الظّلالِ وَالثّمَارِ (هَلُمَّ إلينا)، وَهُمْ لاَ يَحْضُرُونَ إلى مُعَسْكُرِ المُسْلِمِينَ إلا وَقْتاً قَصِيراً يُثْبِتُون فيهِ وَجُودَهُم أَمَامَ النَّاسِ، ثُمَّ يَخْتَفُونَ مُتَسَلِّينَ إِذَا غَفَلَ النَّاسُ عَنْهُمْ. وَجُودَهُم أَمَامَ النَّاسُ عَنْهُمْ عَنِ الرَّسُولِ.

هَلُمَّ إلينا - أَقْبِلُوا أَوْ قَرِّبُوا أَنْفُسَكُمْ إلينا. البَأْسَ - الحَرْبَ والقِتَالَ.

#### (أُوْلَئِكَ) (أَعْمَالَهُمْ)

(١٩) ـ وَهُمْ بُخَلاء شَحِيحُونَ، لاَ يَمُدُّونَ المُؤْمِنِينَ بِالنَّفَقَةِ وَالمَالِ، وَلا يُقَدِّمُونَ لَهُمُ الْعَوْنَ والنَّصْرَةَ بِالنَّفْسِ. فَإِذَا بَدَأَتِ الحَرْبُ، والتَحَمَّ المُقَاتِلُونَ رَأَيْتَهُمْ وَقَدِ آعْتَراهُم الحَوْفُ والهَلَعُ يَنْظُرُونَ إليكَ يَا مُحَمَّدُ وَأَعْيَنُهُمْ تَدُورُ خَوْفاً وَفَرَقاً، كَدَورانِ عَيْنِ الذِي غَشِيَهُ المَوْتُ، وَقَرُبَ مِنْهُ، فَتَجْمدُ عَيْنُهُ وَلا تَطْرفُ.

سَلَقُوحُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُوْلَيْكِ لَرَ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلَكُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا

يَعْسَبُونَ ٱلْأَخْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَخْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَ ٱنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْآَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ ٱلْبَاآيِكُمْ مَّوَلَق كَانُواْفِكُمْ مَاقَىنْلُواْلِلَا قَلِيلًا قَلِيلًا

لَّهُ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ اللَّهِ الْسَّهِ أَسْسَانَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ كَذِيرًا اللَّهَ كَذِيرًا اللَّهَ كَذِيرًا

أُمَّا إِذَا ذَهَبَ الحَوْفُ وَأَسْبَابُهُ، وَعَادَ الأَمْنُ إِلَى النَّفُوسِ، فَإِنَّهُمْ يَرْفَعُونَ أَصُواتَهُمْ، وَيَتَكَلَّمُونَ عَنِ النَّجْدَةِ والشَّهَامَةِ، والبُطُولاتِ التي أَظْهَرُوها في مَيدَانِ المَعْرَكَةِ، وَهُمْ في هٰذَا كَاذِبُونَ. وَإِذَا ظَهَرَ المُؤْمِنُونَ في الحَرْبِ فَهُمْ بُخَلاءُ حَرِيصُونَ عَلَى أَلَّا يَفُوتَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ المَغَانِم، فَهُمْ حِينَ البَغْانِم، وَهُمْ حِينَ الغَنِيمَةِ أَشِحًاءُ (وقيلَ بَلِ المَعْنَى هُو: فَإِذَا خَهَبَ الخَوْفُ بَالغُوا فِي شَتْمِكُمْ وَذَمَّكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ مَشْحُوذَةٍ قَاطِعَةٍ).

حِينَ البَاسِ جَبَاء، وَحِينَ العَيِيمَةِ السِّعَاء (وَيَنَ بَنِ الْمَسْتُ صَوْرَة قَاطِعَةٍ). ذَهَبَ الخَوْفُ بَالَغُوا فِي شَنْمِكُمْ وَذَمَّكُمْ بِأَلْسِنَة حِدَادٍ مَشْحُوذَةٍ قَاطِعَةٍ). وَهُوُلاءِ، الذِينَ بَسَطَ اللهُ تَعَالَى أَوْصَافَهُمْ، لَمْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ إِيمَاناً صَادِقاً، وَلَمْ يُخْلِصُوا العَمَلَ لأَنَّهُمْ أَهْلُ نِفَاقٍ فَأَهْلَكَ اللهُ أَعْمَالُهُمْ، وَأَبْطَلَها، وَلَمْ يُخْلِصُوا العَمَلَ لأَنَّهُمْ أَهْلُ نِفَاقٍ فَأَهْلَكَ اللهُ أَعْمَالُهُمْ، وَأَبْطَلَها، وَلَمْ يَضِيراً عَلَى اللهِ.

يُغْشَى عَلْيهِ مِنَ المَوْتِ ـ تُصِيبُهُ غَشْيَةً مِنْ سَكَراتِ المَوْتِ.

سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ \_ آسْتَقْبَلُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ .

أَشِحَّةً عَلَى الخَيْرِ - لَيْسِ فِيهِمْ خَيْرٌ، جَمَعُوا الجُبْنَ وَالكَذِبَ وَالحِرْصَ وَقِلَةَ الخَيْرِ.

(يَسْأَلُونَ) (أَنْبَائِكُمْ) (قَاتَلُوا)

(٢٠) - وَهُمْ مِنْ شِدَّةِ دَهُشَتِهِمْ، وَضَعْفِ إِيمَانِهِمْ لَا يَزَالُونَ يَظُنُونَ أَنَّ الْأَحزابَ مِنْ قُرَيشٍ وَغَطْفَانَ. لَمْ يَرْحَلُوا عَنِ الْمَدِينةِ، وَقَدْ هَزَمَهُمُ اللهُ وَرَحَلُوا. وإذا عَاد الأَحْزابُ مَرَّةً أَخْرى لِقِتَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَدينةِ وَحِصَارِها، تَمَنُّوا لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا مُقِيمِينَ فِي البَادِيةِ بِينَ الأعرابِ بَعِيداً عنِ المَدينةِ، حَتَّى لَا يَلْحَقَ بِهِمْ مَكْرُوهُ، وَيَكْتَفُونَ بِالسَّوْالِ عَنْ أَخْبَارِكُمْ كُلَّ الْمَدينةِ، حَتَّى لَا يَلْحَقَ بِهِمْ مَكْرُوهُ، وَيَكْتَفُونَ بِالسَّوْالِ عَنْ أَخْبَارِكُمْ كُلَّ الْمَدينةِ، وَلَوْ أَنَّ هُولاءِ اللهَافِقِينَ كَانُوا بَيْنَكُمْ أَثْنَاءَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالَّا اللهِ فِي الآخِرةِ. وَلَوْ أَنَّ هُولاءِ اللهَافِقِينَ كَانُوا بَيْنَكُمْ أَثْنَاءَ القِتَلُوا مَعَكُمْ إِلَّا قِتَالاً يَسِيراً رِيَاءً وَخَوْفاً مِنَ المَعْرَكَةِ، لا قِتَالاً يَشِيراً رِيَاءً وَخَوْفاً مِنَ المَعْرَكَةِ، لا قِتَالاً يَرْجُونَ بِهِ ثَوَابَ اللهِ فِي الآخِرَةِ.

بَادُونَ فَيَ الْأَعْرَابِ \_ كَانُوا مَعَ الْأَعْرابِ فِي البَادِيَةِ.

(يَرْجُو)

(٢١) ـ يَحُثُ اللهُ تَعَالَى المُوْمِنِينَ عَلَى الافْتِدَاءِ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ والتَّاسِّي بِهِ فِي صَبْرِهِ وَمُصَابَرَتِهِ وَمُرابَطَتِهِ وَمُجَاهَدَتِهِ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَظْهَرُوا الضَّجَرَ وَتَزَنْزُلُوا وَآضْطَربُوا فِي أَمْرِهِمْ يَوْمَ الأَحْزاب: هَلاَّ آفْتَدَيْتُمْ بِرَسُولِ اللهِ وَتَزَنْزُلُوا وَآضْطَربُوا فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ إِنْ كُنْتُمْ تَبْتَغُونَ ثَوَابَ اللهِ ، وَتَخَافُونَ عَقَابَهُ ، وَتَذْكُرونَ الله ذِكْراً كثيراً ، فَذِكْرُ الله يُؤدِّي إلى طَاعَتِه ، وَيَذْفُعُ إلى أَبْهِ مَسْلَكِ رَسُولِهِ وَآلافْتِدَاءِ بِهِ . فَالْوَةً صَالِحَةً فِي كُلِّ أَمْرٍ .

وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَامَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَمَازَادَهُمَ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا

لَيَخْزِى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمُ لَيَّ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ لَا أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا ذَّحِمُ

#### (رَأَى) (إيمَاناً)

(٢٢) ـ وَلَمَّا رَأَى المُؤْمِنُونَ الصَّادِقُونَ فِي إِيمَانِهِم الأحزاب، يُحْدِقُونَ بِالمَدِينةِ، قَالُوا: هَذا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ مِنَ الابتلاءِ والاخْتِبَارِ وَالامتِحَانِ بالشَّدَائِدِ، الذِي يَعْقُبُهُ النَّصْرُ القَرِيبُ. وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ فِي النَّصْرِ والنَّوَابِ، كَمَا صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الابتلاءِ والاخْتِبَارِ، وَمَا زَادَهُمْ ذَلِكَ إلا صَبْراً عَلَى البَلاءِ، وَتَصْدِيقاً بِتَحْقِيقِ مَا وَعَدَهُمْ بِهِ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَتَصْدِيقاً بِتَحْقِيقِ مَا وَعَدَهُمْ بِهِ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَتَصْدِيقاً بِتَحْقِيقِ مَا وَعَدَهُمْ بِهِ الله وَرَسُولُهُ، وَتَصْدِيقاً بِتَحْقِيقِ مَا وَعَدَهُمْ بِهِ الله وَرَسُولُهُ، وَتَصْدِيقاً بِتَحْقِيقِ مَا وَعَدَهُمْ بِهِ الله

(وَقَالَ آبْنُ عَبَّاس : يَعْنُونَ قَوْلَهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ البَقَرَةِ: مَسَّتُهُمُ البَأْسَاءُ والضَّرَّاءُ وزلزلوا حَّتَى يَقُولَ الرَّسُولُ والَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَريبٌ)(١).

#### (عَاهَدُوا)

(٢٣) ـ لَمًّا ذَكَر اللهُ تَعَالَى أَنَّ المُنَافِقِينَ نَقَضُوا العَهْدَ، وَصَفَ المُوْمَنِينَ بَأَنَّهُمُ آسْتَمَرُّوا عَلَى المُحَافَظَةِ عَلَى العَهْدِ وَالْمِيثَاق، وَأَنَّ مِنْهُمْ رِجَالاً أَوْوْا بِمَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيهِ مِنَ الصَّبْرِ فِي الشَّدَّةِ وَالبَّاسَاءِ، فَاسْتُشْهِدَ فِي الشَّدَّةِ وَالبَّاسَاءِ، فَاسْتُشْهِدَ فِي الشَّدَّةِ وَالبَّاسَاءِ، وَبَعْضُهُمْ لَقِيَ وَجْهَ رَبِّهِ بَعْضُهُمْ فِي بَدْرٍ، وَبَعْضُهُمْ آسْتُشْهِدَ فِي أُحْدٍ، وَبَعْضُهُمْ لَقِيَ وَجْهَ رَبِّهِ فِي غَيرِ هٰذِينِ المَوْقِقَينِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ قَضَاءَ اللهِ، وَالفَراغَ مِنْ أَجَلِهِ، كَمَا قَضَى مِنْهُمْ مَنْ مَضَى عَلَى الوَفَاءِ للهِ بِالعَهْدِ، وَمَا غَيَّرُوا وَمَا بَدَّلُوا. كَمَا قَضَى مِنْهُمْ مَنْ مَضَى عَلَى الوَفَاءِ للهِ بِالعَهْدِ، وَمَا غَيَّرُوا وَمَا بَدَّلُوا. (رُويَ أَنَّ هٰذِهِ الآيَة نَزَلَتْ فِي أَنس بْنِ النَّصْرِ الذِي قُتِلَ يَوْمَ أُحْدٍ، وَكَانَ عَلَى مَشْهَداً مَعَ رَسُولِ عَلَى مَشْهَداً مَعَ رَسُولِ عَنْ مَعْرَكَةِ بَدْرٍ، فَقَالَ: لَئِنْ أَرَانِي الله تَعَالَى مَشْهَداً مَعَ رَسُولِ عَنْ مَعْرَكَةِ بَدْرٍ، فَقَالَ: لَئِنْ أَرَانِي الله تَعَالَى مَشْهَداً مَعَ رَسُولِ عَنْ السَّهِ، فِيمَا بَعَدُ، لَيَرَيَنَّ الله تَعَالَى مَا أَصْنَعُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى إِنَّهُمْ إِذَا لَقُوا حَرْبًا مَعَ رَسُولِ وَسُولِ اللهِ عَلَى إِنَّهُمْ إِذَا لَقُوا حَرْبًا مَعَ رَسُولِ رَسُولِ اللهِ عَلَى إِنَهِ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَضَى نَحْبَهُ \_ وَفَى نَذْرَهُ أَوْ مَاتَ شَهِيداً.

#### (الصَّادِقِينَ) (الْمُنَافِقِينَ)

(٢٤) - وَاللَّهُ تَعَالَى يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بِالْخَوْفِ وَالزَّلْزَلَةِ لِيَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، وَيُظْهِرَ أَمْرَ كُلِّ مِنْهُما جَلِيّاً وَاضِحاً، فَيَجْزِي أَهْلَ الصَّدْقِ بِصِدْقِهِمْ بِما عَاهَدُوا اللهَ عَلَيهِ، وَيُعَذَّبَ المُنَافِقِينَ النَّاقِضِينَ لِلْعَهْدِ، المُخَالِفِينَ لِأُوامِرِ رَبِّهِمْ، إِذَا آسْتَمَرُّوا عَلَى نِفَاقِهِمْ، حَتَّى يَلْقُوهُ. أَمَّا إِذَا اللهَ عَلْمِهُ مَا سَلَفَ مِنْهُمْ مِنْ سَيِّنَاتٍ وَآثَامٍ، تَابُوا وَعَمِلُوا صَالِحاً فَإِنَّ اللهَ يَغْفِرُ لَهُمْ مَا سَلَفَ مِنْهُمْ مِنْ سَيِّنَاتٍ وَآثَامٍ، وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ، وَرَحْمَتُهُ لِعِبَادِهِ هِي الغَالِبَةُ لِغَضَبِهِ.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢١٤.

﴿ وَرَدَّاللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِ هِمْ لَوَ الْمِغَيْظِ هِمْ لَوَ الْمُؤْمِنِينَ الْمِؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ ال

(﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهَ رُوهُ مِيِّنَ اَهْ لِٱلْكِتَكِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقْتُلُوبَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا فَرِيقًا

﴿ وَأَوْرَفَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا

(٢٥) - وَرَدُّ اللهُ المُشْرِكِينَ، مِنْ قُرَيْش وَغَطْفَانَ وَأَسَدٍ وَسُلَيْم، بِغَيْظِهِمْ لِفَوْتِ مَا أَمَلُوهُ مِنَ الظَّفَرِ بِمُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ، وَالفَوْزِ بِالغَنَائِم، وَلَمْ يَحْتَج المُوْمِنُونَ إلى مُنَازَلَتِهِمْ لإِجْبَارِهِمْ عَلَى الانسِحَاب، وَإِنَّما سَلَّطَ اللهُ عَلَيهِمْ رِيحاً، وَأَرْسَلَ عَلَيهِمْ مَلائِكَتَهُ يُلْقُونَ الرَّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَنْسَحَبُوا مَحْدُولِينَ مَفْلُولِينَ فَكَفَى اللهُ المُؤْمِنِينَ شَرَّ القِتَال ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَقَرْمَ الأَخْزَابَ وَحْدَهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ. وَكَانَ اللهُ قُويّاً عَزِيزاً، لاَ يُغْلَبُ وَلا يُضَامُ.

(ظَاهَرُ وهُم) (الْكِتَابِ)

(٢٦) - لَمَّا قَدِمَتِ الْأَخْزَابُ إلى المَدِينةِ كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَبَيْنَ يَهُودِ بَنِي يَهُودِ بَنِي قُرَيْظَةَ عَهْدُ وَمُوادَعَةً، فَجَاءَ حُيَّ بْنُ أَخْطَبَ - زَعِيمُ يَهُودِ بَنِي النَّضِيرِ - وَكَانَ مَعَ قَوْمِهِ مَعَ الأَخْزاب، - إلى بَنِي قُرَيْظَةَ يَسْتَجْتُهُمْ عَلَى النَّشِيرِ - وَكَانَ مَعَ وَسُولِ اللهِ عَلَى ، وَمُشَارَكَةِ الأَخْزَابِ فِي مُحَارَبَةِ المُسْلِمِينَ، فَاسْتَجَابُوا لَهُ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ. وَلَمَّا هَزَمَ اللهُ الأَخْزَابِ أَمَرَ اللهُ رَسُولُهُ الكَرِيمَ بِأَنْ يَسِيرَ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ لِيُعَاقِبَهُمْ عَلَى الأُسْلِمِينَ. وَلَمَّا هَزَمَ اللهُ الأَخْزَابَ أَمَرَ اللهُ رَسُولُهُ الكَرِيمَ بِأَنْ يَسِيرَ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ لِيُعَاقِبَهُمْ عَلَى الْأُسْلِمِينَ. وَلَمَّا مَعُلَى الْمُسْلِمِينَ . وَلَمَّا هَنَمَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ . وَلَمَّا اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ . وَلَمَا هَرَمُ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ . وَلَمَا هَرَمُ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ . وَلَمَ اللهُ عَلَى عَلَى المُسْلِمِينَ . وَلَمَا مَلَى النَّوْولِ على حُكْم سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَانَ خِي المَدِينةِ يَشْتَكِي حَلْمُ اللهُ وَكَانَ فِي المَدِينةِ يَشْتَكِي مَا اللهُ عَلَى المُقَاتِلَةُ ، وَتُسْبَى اللهُ وَكَانَ فِي المَدِينةِ يَشْتَكِي مِنْ جُرْحِ أَصَابَهُ . وَمَنَى اللهُ مَالَى النَّوْدِ عَلَى حُكْم سَعْدُ بِأَنْ تُقْتَلَ المُقَاتِلَةُ ، وَتُسْبَى اللهُ وَلَالُمُوالُ. .

وَلِذَلِكَ قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّهُ قَذَفَ فِي قُلُوبِ بَنِي قُرَيْظَةَ الرَّعْبَ (الذِينَ ظَاهَرُوا الأَحْدَزَابَ مِنْ أُهلِ الكِتَابِ)، وَأَنْدَزَلَهُمْ مِنْ حُصُونِهِمْ (صَيَاصِيهِمْ) عَلَى حُكْم سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ، فَقَتَلَ المُسْلِمُونَ فَرِيقاً، وَأَسَرُوا فَرِيقاً، وَأَسَرُوا فَرِيقاً.

الذِّينَ ظَاهَرُ وهُمْ ـ الذِينَ أَعَانُوا الْأَحْزابَ مِنْ بَنِي قُرْيْظَةَ.

صَيَاصِيهِمْ - احْصُونِهِمْ وَمَعَاقِلِهِمْ.

الرُّعبُ \_ الخَوْفُ الشَّديدُ.

(دِيَارَهُمْ) (أَمْوَالُهُمْ)

(٢٧) - وَأُوْرَكَ اللهُ الْمُوْمِنِينَ أَرْضَ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَنَخِيلَهُمْ، وَمَزارِعَهُمْ، وَأَمْرَانِعُهُمْ، وَأَوْرَثَ اللهُ المُؤْمِنِينَ الأراضيَ آلتي فَتَحُـوها فِيما بَعْدُ، مِنْ أراضي اليَهودِ والمُشْرِكِينَ وَغَيرِهم، في الجَزِيرةِ العَربيَّةِ وَخَارِجِها. وَهِيَ أراض لَمْ يَسْبِقُ لِلمُؤْمِنِينَ أَنْ وطِئَتُها أَقْدَامُهُمْ مِنْ قبلُ، واللهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى ذَٰلِكُ، فَلاَ يَتَعَدَّرُ عَليهِ شيءً.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِآزَوَلِمِكَ إِن كُنْتُنَّ تُحُرِدُ كَٱلْحَيْوَةَ ٱلدُّنِيَ الْحَيْوَةَ ٱلدُّنِيَ الْحَيْوَةَ ٱلدُّنِيَ الْحَيْوَةَ ٱلدُّنِيَ الْحَيْوَةَ ٱلدُّنِيَ الْحَيْوَةَ ٱلدُّنِيَ الْحَيْوَةَ ٱلدُّنِيَ الْحَيْدَةُ اللّهِ الْحَيْدَةُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّه

#### (يَا أَيُّهَا) (لأَزْوَاجِكَ) (الْحَيَاةَ)

(٢٨) - بَعْدَ أَنْ نَصَرَ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ عَلَى الْأَحْزَابِ، وَعَلَى بَني قُرِيْظَةَ، ظَنَّ أَزْوَاجُهُ أَنَّهُ آخْتَصَّ بِنَفَائِسِ اليَهُودِ، وَذَخَائِرِهِمْ، فَجِئْنَهُ يُطَالِبْنَهُ بِالتَّوْسِعَةِ عَلَيهِنَّ، وَبِمُعَامَلَتِهِنَّ مُعَامَلَةَ نِسَاءِ المُلُوكِ، فَآلَمْنَ قَلْبَهُ الشَّرِيفَ بِمَطَالِبِهِنَّ، فَأَمَرهُ اللهُ تَعَالَى بِأَنْ يَتْلُو عَلَيْهِنَّ مَا أَنْزَلَ عَليهِ لللهَ بَمَطَالِبِهِنَّ، فَأَمَرهُ اللهُ تَعَالَى بِأَنْ يَتْلُو عَلَيْهِنَّ مَا أَنْزَلَ عَليهِ لللهَ لَلهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

وَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ يَسْتَأْذِنَانِ عَلَيهِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُما، ثَمَّ أَذِنَ لَهُما، فَدَخَلا فَوَجَدا الرَّسُولَ جَالِساً وَحَولَهُ نِسَاوُهُ وَهُمْ سُكُوتٌ. فَتَكَلَّمَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ رَأَيتَ آبْنَةَ زَيدٍ (يَعنِي زَوْجَةَ عُمَرَ) سَأَلَتني النَّفَقَةَ فَوَجَأْتُ عُمَرُ اللهِ لَوْ رَأَيتَ آبْنَةَ زَيدٍ (يَعنِي زَوْجَةَ عُمَرَ) سَأَلَتني النَّفَقَةَ فَوَجَأْتُ عُمَرُ اللهِ عَلَيْسَةَ لِيَضْرِبَهَا، وَقَالَ: هُنَّ حَولِي يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ. فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إلى عَائِشَةَ لِيَضْرِبَهَا، وَقَامَ عُمَرُ إلى آبنتِهِ حَفْصَةَ لِيَضْرِبَهَا، وَقَامَ عُمَرُ إلى آبنتِهِ حَفْصَةَ لِيَضْرِبَهَا، وَقَامَ عُمَرُ إلى آبنتِهِ حَفْصَةَ لِيَضْرِبَها، وَقَامَ عُمَرُ إلى آبنتِهِ حَفْصَةَ لِيَضْرِبَها، وَقَامَ عُمَرُ إلى آبنتِهِ حَفْصَةَ لِيَضْرِبَها، وَقَامَ عُمَرُ إلى آبنتِهِ عَنْمَا يَقُولُ: تَسْأَلانِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَه! فَقَالَتَا: وَاللهِ لاَ نَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعْد فَلَا المَجْلِسِ مَا لَيسَ عِنْدُهُ.

وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى الْخِيَارَ، فَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ بِعَائِشَةَ، رِضْوَانُ اللهِ عَلَيها، فَقَالَ لَها: إِنِّي أَذْكُرُ لَكِ أَمْراً مَا أُحِبُّ أَنْ تَعْجَلِي فيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي فَقَالَ لَها: إِنِّي أَذْكُرُ لَكِ أَمْراً مَا أُحِبُ أَنْ تَعْجَلِي فيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويْكِ. قَالَتْ وَمَا هُو؟ فَتَلا عَلِيها الآيَةَ: ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ قُسلُ لَأَزْوَاجِكَ... ﴾ قَالَتْ عَائِشَةً: أَفِيكَ أَسْتَأْمِرُ أَبُويَّ؟ بَلْ أَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولُهُ، وأَسْأَلُكَ أَلَّ تَذْكُرَ لامْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِكَ مَا آخْتَرْتُ. فَقَالَ لَها الرَّسُولُ: إِن اللهَ لَمْ يَبْعَنْنِي مُعَنِّفًا، وَلٰكِنْ بَعَنْنِي مُعَلِّما وَمُيَسِّراً، لاَ تَسْأَلُنِي آمْرَأَةً مِنْهُنَ عَمًا آخْتَرْتِهِ إِلاَ أَخْبَرتُها.

ثُمُّ وَعَظَهُنَّ اللَّهُ بَعْدَ أَنِ آخْتَرْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَخَصَّهُنَّ بِأَحْكَامٍ.

وَمَعنَى الآيةِ الكَريمةِ: يَا أَيُّهـا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ آخْتَرْنَ لأَنْفُسِكُنَّ إِحْدَى خَلَّتَيْن:

ـ الأولى: إِنَّ كُنْتُنَّ تُحْبِيْنَ الحَيَاةَ الدُّنيا، وَزِينَتها، وَزُخْوُفَهَا، فَلَيْسَ لَكُنَّ مُقَامٌ عِندِي، إِذْ ليسَ عِندِي شَيءٌ مِنها، فَأَقْبِلْنَ إِلَيَّ أُعطِكُنَّ مَـا أَوْجَبَ اللهُ عَلَى الرِّجَالِ لِلنِّساءِ مِنَ المُتَّعَةِ عِنْدَ مُفَارَقَتِهِمْ إِيَّاهُنَّ بِالطَّلاقِ.

ـ أَمَّا الثَّانِيَةُ فَقَدْ جَاءَتْ فِي الآيةِ التَّالِيَةِ.

أُمِتَعْكُنَّ - أُعْطِكُنَّ مُتْعَةَ الطَّلاقِ.

أَسَرُّحْكُنَّ \_ أَطَلَقْكُنَّ .

سَرَاحاً جميلًا ـ طَلاقاً حَسَناً لا ضِرَارَ فيهِ .

#### (ٱلآخِرَة) (لِلْمُحْسِنَاتِ)

(٢٩) - أَمَّا الْخُطَّةُ النَّانِيَةُ الَّتِي أَمَر اللهُ تَعَالَى رَسُولُهُ ﷺ بِعَرْضِها عَلَى أَزُواجِهِ فَهِيَ: إِنْ كُنَّ يُرِدْنَ رِضَاءَ اللهِ، وَرِضَاءَ رَسُولِهِ، وَثَـوَابَ الدَّارِ الآخِرَةِ، وَيَرْضَيْنَ بِمَا هُنَّ عَلِيهِ مِنْ عَيْشِ خَشِنٍ، فَعَلَيهِنَّ أَنْ يُطِعْنَ اللهَ وَرَسُولُهُ، لأَنَّ اللهَ أَعَدُ لِلمُحْسِنَاتِ مِنْهُنَّ فِي الْأَفْعَالَ والأقوال ِ ثَـوَاباً عَظِيماً تُسْتَحقَرُ الدُّنيا وَزِينَتُها وَزِحْرُفُها بِالمُقَارَنَةِ بِهِ.

#### (يَا نِسَاءً) (بِفَاحِشَةٍ) (يُضَاعَفُ)

(٣٠) - ثُمَّ وَعَظَ اللهُ تَعَالَى نِسَاءَ النَّبِيِّ اللَّاتِي آخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الأَخِرَة، فَقَالَ لَهُنَّ: إِنَّ مَنْ تَـرْتَكِبْ مِنْهُنَّ خَطَأً كَنُشُوزٍ أَوْ سُـوءِ خُلُقٍ (فَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ) فَإِنَّ عِقَابَها عَلَى خَطَئِها سَيَكُونُ مُضَاعَفاً عَنْ عِقَابِ سِواها مِنَ النِسَاءِ، نَظُراً لِمَنزِلَتِها الرَّفِيعَةِ، وَذَلِكَ سَهْلُ عَلَى اللهِ تَعَالَى. فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ـ بمَعْصِيَةٍ كَبِيرَةٍ ظَاهِرَةٍ القُبْح .

#### (صَالِحاً)

(٣١) ـ أُمَّا التِي تُطِيعُ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَتَسْتَجِيبُ لَهُمَا فَانَّ اللهَ يُضَاعِفُ أَجْرَهَا مَرَّتِينِ، وَقَدْ أَعَدَّ اللهُ لَها فِي الجَنَّةِ رِزْقاً كَرِيماً، لأَنَّها تَكُونُ فِي الجَنَّةِ فِي مَنازِل ِرَسُول ِ اللهِ ﷺ.

يَقْنُتُ مِنْكُنَّ ـ تَطِعْ أَوْ تَخْضَعْ مِنْكُنَّ للهِ وَرَسُولِهِ.

#### (يَا نِسَاءً)

(٣٢) - يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لاَ يُشْبِهُكُنَّ أَحَدُ مِنَ النِّسَاءِ ، وَلاَ تَلْحَقُ وَاحِدةً مِنْ النِّسَاءِ ، وَلاَ تَلْحَقُ وَاحِدةً مِنْ اللهَ كَمَا أَمَرَكُنَّ فَلا تُخَاطِبْنَ اللهَ كَمَا أَمَرَكُنَّ فَلا تُخَاطِبْنَ الرِّجَالَ بِرِقَةٍ تُطْمِعُ مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَفَسَادٌ ، وَرِيبَةٌ وفِسْقُ ، وَقُلْنَ قُولًا بَعِيداً عَنِ الرِّيبَةِ ، لاَ يَتُرُكُ لأَحَدٍ مَطْمَماً فِيكُنَّ .

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ \_ لَا تُلِنَّ القَوْلَ وَلَا تُرَفَّقَنَهُ لِلرِّجَالِ ِ.

#### (الْجَاهِلِيَّةِ) (الصَّلَاةَ) (آتِينَ) (الزَّكَاةَ)

(٣٣) ـ وَٱلزَمْنَ بُيُوتَكُنَّ فَلَا تَمْخُرُجْنَ لِغيرِ حَاجَةٍ .

(وَفِي الحَدِيث: إِنَّ المَرَأَةَ عَـوْرَةً، فَإِذَا خَـرَجَت آستَشْرَفَهـا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرِبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّها وهي فِي قَعْـرِ بَيْتِها). (أَخْـرَجَهُ التِـرْمِذِيُّ وَالْبَرِّالُ.

وَلَا تُبدِينَ زِينَتَكُنَّ وَمَحَاسِنَكُنَّ لِلرَّجَالِ، كَمَا كَانَتْ تَفْعَلُ نِسَاءُ الجَاهِلِيَّةِ، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ عَلَى الوّجِهِ الأَكْمَلِ، وأَدِّينَ الزَّكَاةَ عَنْ أَمُوالِكُنَّ كَمَا أَمَرَ

# وَإِنكُنتُنَّ تُرِدِّ كَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ الْكَارِ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلَهُ عَلِيمًا عَظِيمًا

كَ يَكِنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ يِفَكِوشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَكَعَفُ لَهَاٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَاك ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا

تَ ﴿ وَمَن يَقَنُتُ مِن كُنَّ الْمُنْتَ الْمُنْتَ الْمُنْتَ الْمُنْتَ الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتِقِينَ الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتِقِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتَقِينَ أَلْمُنْتِينَ الْمُنْتِينِ الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتَلِقِينَ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتَعِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِلِي الْمُنْتِي الْمُنْتِيلِ الْمُنْتِي الْمُنْتِي الْمُنْتِي الْم

والمُعَدِّدُنَاهُ الرِّزْقَاكِرِيمًا

يُنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْ أُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءَ إِنِ ٱتَّقَيْ أُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ - مَرَضُّ وَقُلْنَ قَوْلًا يَوْمُ بَرِ

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّحْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰنَ وَأَقِمْنَ الصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيدُ هِبَ عَنصُ مُ ٱلرِّجْسَ اللَّهُ لِيدُ هِبَ عَنصُ مُ ٱلرِّجْسَ

أَهۡلَٱلۡبَيۡتِوَيُطَهِّرَكُوۡ تَطۡهِـيرًا ﴿

الله ، فَالله تَعالَى يُريدُ أَنْ يُطَهِّرَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِهِ تَطهيـراً لا تُخَالِطُهُ شُبْهَةً مِنْ دَنَسِ الفِسْقِ والفُجُورِ ، وَأَنْ يُدْهِبَ عَنْهُم السُّوءَ والفَحْشَاءَ . قَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ ـ الزَمْنَ بُيُوتَكُنَّ .

لَا تَبَرَّجْنَ ـ لَا تُبْدِين الزِّينَة الوَاجِبَ سَتْرُها. الجَاهِلِية الأولَى ـ مَا قبلَ الإسْلام .

الرُّجْسَ - الذُّنْبَ أُوِ الإِثْمَ.

(آیَاتِ)

(٣٤) \_ وَاذْكُرنَ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُنَّ بِأَنْ جَعَلِ بُيُوتَكُنَّ تُتْلَى فِيهَا آيَاتُ اللهِ، وَمَا يُنْزِلُ عَلَى الرَّسُولِ مِنْ أَحكامِ الدِّينِ، وآشْكُرْنَ رَبَّكُنَّ عَلَى جَميلِ فَضْلِهِ عَلَيْكُنَّ، فَإِنَّهُ كَانَ ذَا لُطْفٍ بِكُنَّ إِذْ جَعَلَكُنَّ فِي البُيُوتِ آلتِي تُتْلَى فِيهَا آيَاتُ الله فَيُعْمَلُ فِيها بِسُنَّةِ رَسُولِهِ. وَكَانِ اللهُ خَبِيراً بِكُنَّ إِذْ آخْتَارَكُنَّ فِيها آيَاتُ الله وَيُعْمَلُ فِيها بِسُنَّةٍ رَسُولِهِ. وَكَانِ اللهُ خَبِيراً بِكُنَّ إِذْ آخْتَارَكُنَّ أَوْاجًا لِرَسُولِهِ ﷺ.

الحِكْمَةِ \_ هَدْي ِ النُّبُوَّةِ \_ أَوِ السُّنَّةِ أَوْ أَحكَام ِ القُرآنِ.

(الْمُسْلِمَاتِ) (الْمُؤْمِنَاتِ) (الْقَانِتِينَ) (الْقَانِتَاتِ) (الصَّادِقِينَ) (الصَّادِقَاتِ) (الصَّابِرِينَ) (الصَّابِرِينَ) (الصَّابِرِينَ) (الصَّابِرِينَ) (الْمُتَصَدِّقَاتِ) (الصَّائِمِينَ) (الْخَاشِعَاتِ) (الصَّائِمِينَ) (الصَّائِمِينَ) (الصَّائِمِينَ) (الصَّائِمِينَ) (الصَّائِمِينَ) (الصَّائِمِينَ) (النَّاكِرَاتِ) (الدَّاكِرِينَ) (الذَّاكِرَاتِ)

(٣٥) - قَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا لَهُ يَذْكُرُ المُؤْمِنينَ وَلا يَذْكُرُ المُؤْمِنينَ وَلا يَذْكُرُ المُؤْمِنينَ وَلا يَذْكُرُ المُؤْمِناتِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعالى هٰذِهِ الآية .

وَقَـدْ مَيْزَ اللهُ تَعَـالى بينَ الإسلامِ وَالإِيمَـانِ وَجَعَـلَ الإِيمَـانَ أُخَصَّ مِنَ الإِسْلامِ . وَقَالَ تَعَالى : (قَالَتِ الأَعرابُ آمَنًا . قُلْ: لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَكَانَ تُعْلِي الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ (١٠).

وَجَاءَ فِي الصَّحِيحَين: (لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ) فَالـزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ) فَالـزَّانِي حِينَ يَزْنِي تُنْتَزَعُ عَنْهُ صِفَةُ الإِيمَانِ، وَلٰكِنَّهُ لا يُعْتَبُرُ كَافِراً، وَلا تُنْتَزَعُ عَنْهُ صِفَةُ الإسلام بإجْمَاع المُسْلِمينَ.

وَفِي هٰذَهِ الأَيْةَ ۚ يَٰذُكُرُ اللَّهُ تَعَالَى الصَّفَاتِ الَّتِي يَسْتَحِقُّ بِهَا عِبَادُهُ أَنْ يَغْفِرَ

بُيُّوْقِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

اللهُ وَادَّكُرْبِ مَايْتُكِي فِي

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ١٤.

الأوْصَافُ هِيَ :

- إسْلامُ الظَّاهِر بالانْقِيَادِ لأَحْكَام الدِّين بالقَوْلِ وَالعَمَلِ .
- إِسْلَامُ البَاطِنِ (الإِيمَانُ) بِالتَّصْدِيقِ التَّامِ والإِذْعَانِ لِمَا فَرَضَ الدِّينُ مِنْ
  - ـ القُنُوتُ وَهُوَ دَوَامُ العَمَلِ فِي هُدُوءٍ وَطُمَأْنِينَةٍ.
- ـ الصِّدْقُ فِي الْأَقْوَالِ والْأَعْمَالِ وَهُوَ عَلاَمَةٌ عَلَى الإيمانِ كَمَا أَنَّ الكَذِبَ عَلَامَةٌ عَلَى النَّفَاق.
- الصَّبْ رُ عَلَى المَكَارِهِ وَتَحَمُّ لِ المَشَاقِ فِي أَدَاءِ العِبَادَاتِ وَتَرْكِ الشَّهَوَات.
- الخُشُوعُ والتَّواضُعُ للهِ تَعَالَى بِـالقَلْبِ والجَوَارِحِ ، ٱبْتِغَاءَ ثَوَابِ اللهِ ، وَخَوْفَ عَقَامه .
  - التَّصَدُّقُ بالمَالِ والإحْسَانُ إلى المُحْتَاجِينَ الذِينَ لا كَسْبَ لَهُمْ.
    - الصَّوْمُ فإنَّهُ مُعِينٌ عَلَى كَسْر حِدَّةِ الشَّهْوَةِ.
    - (وَفِي الحَدِيثِ: الصَّوْمُ زَكَاةُ الدِّينِ) (رَوَاهُ آبْنُ مَاجَه).

#### ١ضُلَالًا)

اللُّهُ وَمَاكَانَ لَمُؤْمِنَ وَلَامُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى الْأَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَفَقَدْضَلَّ ضَلَالًا

(٣٦) - رَوَى آبْنُ عَبَّاسِ : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَطَبَ آبْنَةَ عَمَّته (زَيْنَتَ بِنْتَ جَحْش ﴾ لِمَولاَهُ زَيْدِ بْن حَارِثَةَ، فَأَبَتْ، وَقَالَتْ أَنا خَيْرٌ مِنْهُ حَسَباً، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هٰذِهِ الآيةَ. فَقَبلَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْهُ، وَقَالَتْ سَمْعاً وَطَاعَةً.

(وَفِي الحَدِيثِ: وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَأ لمَا جِئْتُ بِهِ).

وَكَانَ زَوَاجُ زَيْنَبَ مِنْ زَيْدِ بْن حَارِثَةَ لِحِكْمَةٍ إِذْ تَبِعَهُ رَدُّ الْأُمُورِ إلى نِصَابها فِي أَمْرِ التَّبَنِّي. فَقَدْ كَانَتِ العَرَبُ تُعْطِي الوَلَدَ المُتَبَنِّي (الدَّعِيُّ) حُقُوقَ الابْنِ مِنَ النَّسَبِ، حَتَّى المِيراتَ، وَحُرْمَةَ النَّسَب. فَأَرَادَ اللهُ تَعَالَى مَحْوَ ذَلِكَ بِالإِسْلَامِ ، حَتَّى لا يُعْرَفَ إلا النَّسبُ الصَّريَحُ ، وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى : ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبِنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بَأَفْوَاهِكُمْ﴾(١) وَمَعْنَى الآيَةِ: لَيْسَ لِمُوْمِنِ وَلا لِمُوْمِنَةٍ إِذا قَضَىٰ اللهُ وَرَسُولُـهُ قَضَاءً، أَنْ يَتَخَيَّـروا مِنْ أَمْرِهِمْ غيرَ مَا قَضَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ لَهُمْ، وَلاَ أَنْ يُخَالِفُوا أَمْرَ اللهِ وَأَمرَ رَسُولِهِ

> عَنِ السَّبِيلِ القَوِيمِ ، وَسَلَكَ غَيْرَ طَرِيقِ الهُّدَى وَالرُّشَادِ. النجيرة - الاختيار.

> > (١) سورة الأحزاب، الآبة: ٤.

وَقَضَاءَهُما. وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فِيمَا أَمَرًا بِهِ، وَنَهَيَا عَنْهُ، فَقَدْ جَارَ

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ زَوْجَكَ وَاتَّقَ اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَغْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَا الْمُؤْمِنِينَ حَرَجُ فِي آزُوجِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجُ فِي آزُوجِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجُ فِي آزُوجِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجُ فِي آزُوجِ وَكَاكَ أَمْرُاللَّهِ مَفْعُولًا

### (تَخْشَاهُ) (زَوَّجْنَاكَهَا) (أَزْوَاجِ) (أَدْعِيَائِهِمْ)

(٣٧) - كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْس آمْرَأَةً، فِي طَبْعِهَا جِلَّةً، وَلَمَّا نَزَلَتِ الآيَةُ قَبِلَتْ بِأَنْ تَتَزَوَّجَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ. وَلٰكِنَّ زَينَبَ لَمْ تُحْسِنْ عِشْرَتَهُ، اللَّيَةُ قَبِلَتْ يَأْنُ تَتَزَوَّجَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ. وَلٰكِنَّ زَينَبَ لَمْ تُحْسِنْ عِشْرَتَهُ، فَكَانَتْ تَتَعَالَى عَلَيهِ، وَكَانَ هُو دَائِمَ الشَّكُوى مِنْها إلى رَسُولِ الله ﷺ وَكَانَ رَسُولُ الله يَقُولُ لَهُ: أَمْسِكُ عَليكَ زَوْجَكَ وَآتَّقِ اللهَ. وَكَانَ الرَّسُولُ قَدْ اللهَمَهُ الله أَنهُ سَيتَزوَّجُ زَينبَ بَعدَ طَلاقِها مِنْ زيدٍ لإِبْطَالِ آثَارِ التَّبَنِي التِي كَانَتْ سَائِدَةً بَيْنَ العَرَبِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ زَيداً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ زَيداً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَلَمَّا تَكَرَّرَتُ شَكُوى زَيد مِنْ سُوء مُعَامَلة زَيْنَب لَهُ أَنْزَلَ اللهُ هٰذِهِ الآية الكَريمة ، وفِيها يَقُولُ الله تَعالى لرَسُولِهِ الكَرِيم : آذْكُر يَا مُحَمَّدُ حِينَ قَوْلِكَ لِمَولاَكَ زَيدٍ الذِي أَنْعَمَ الله عَليهِ بالإيمَانِ ، وَبِمُتَابَعَة رَسُولِ اللهِ ، وَبِحُسْنِ التَّربية : وَبِحُسْنِ التَّربية : وَبَحُسْنِ التَّربية : أَمْسِكُ عَليكَ زَوْجَكَ زَيْنَب ، وَآتَقِ الله فِي أُمرِها ، وَلاَ تُطلَّقها ضِرَاراً وَتَعَلَّلاً بِتَكَبُّرِها وَشُمُوخِها بأَنْفِها عَلَيك ، لأَنَّ الطَّلاق يَشِينُها. وأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الطَّلاق يَشِينُها. وأَنْتَ تَعْلَمُ اللهَ الطَلاق سَيقَعُ ، وأَنْكَ سَتَتَزَوَّجُها لِتَكُونَ قُدُوةً وأُسُوةً للمؤمنين ، وإنما عَلَيك مِنْ ذَلكَ الحَياء وَأَن يُقَالَ تَزَوَّجَ مُحَمَّدٌ مُطَلَّقة مُتَبَنّاهُ. فَأَنْتَ تُحْفِي غَلَبك مِنْ ذَلكَ الحَيَاء وَأَن يُقَالَ تَزَوَّجَ مُحَمَّدٌ مُطَلَّقة مُتَبَنّاهُ. فَأَنْتَ تُحْفِي فِي الله مُبدِيهِ مِنَ الحُكْمِ الذِي أَلْهَمَك ، وتَخَافُ مِنْ تَقُول ِ فَلَالًا مَنْ تَخْشَاهُ ، فَكَانَ عَلَيك أَنْ تَمْضِي فِي الأَمر قُدُما لَتِهُ أَمرَك بِهذا أَحَقُ بِأَنْ تَحْشَاهُ ، فَكَانَ عَليكَ أَنْ تَمْضِي فِي الأَمر قُدُما لِتَقَوَّر شَرْعَ اللهِ .

فَلَمَّا خَالَطَهَا زَيدً، وَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، وَمَلَّهَا ثُمَّ طَلَقَها، جَعَلْنَاهَا زَوْجَةً لَـكَ لِيَرْتَفِعَ الحَرَجُ عَنِ المُسْلِمِينَ مِنْ أَنْ يَتَزَوَّجُوا نِسَاءً كُنَّ مِنْ قَبْل، أَزْوَاجاً لِإِدْعِيَاثِهِمْ. وَكَانَ مَا قَضَى اللهُ مِنْ قَضَاءٍ كَاثِناً لا مَحَالَةَ، فَقَدْ قَدَّرَ اللهُ أَنْ تَكُونَ زَيْنَبُ زَوْجَةً لَكَ، وَسَيَنْفُذُ ذَلِكَ.

وَطَراً - حَاجَتُهُ المُهِمَّةَ - كِنَايَةً عَنِ الطَّلاقِ بَعْدَ التَّمَاسِ .

حَرَجٌ - ضِيقٌ أَوْ إِثْمُ .

أَدْعِيَائِهِمْ - الأوْلادِ المُتَبَنَّيْنَ.

(٣٨) - لَيْسَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ أَوْ غَضَاضَةٍ فِيما أَحَلَّ اللهُ لَهُ، وَأَمْرَهُ بِهِ (فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ)، مِنْ زَوَاجٍ زَيْنَبَ مُطَلَّقَةٍ مُتَبَّنَاهُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَهٰذا حُكْمُ اللهِ في الأنبياءِ قبْلَهُ فَقَدْ أَبَاحَ لَهُمْ الزَّوْجَاتِ والسَّرَارِي، وَكَانَ لِسُليمَانَ وَدَاوُدَ وَغَيرِ هِمَا مِنَ الأَنبِياءِ كَثِيراتُ مِنْهُنَّ.
 وَكَانَ لِسُليمَانَ وَدَاوُدَ وَغَيرِ هِمَا مِنَ الأَنبِياءِ كَثِيراتُ مِنْهُنَّ.

وَمَا يُقَدِّرُهُ اللهُ تَعَالَى فَإِنَّهُ سَيَقَعُ لا مَحَالَةَ ، وَلاَ رَادً لَهُ.

مَّاكَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ أَلَهُ اللَّهِ فَي الَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقَدُورًا وَفِي هٰذِهِ الآيةِ رَدُّ عَلَى اليَهُــودِ الـذِينَ عَــابُــوا عَلَى الــرَّسُــول ﷺ كَثْرُةَ أَزْوَاجِهِ.

خَلَوْا مِنْ قَبِلُ ـ مَضَوْا مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الْأَنبِياءِ.

قَدَراً مَقْدُوراً .. مُراداً أَزَلًا . أَوْ قَضَاءً مَقْضِيّاً لاَ رَادً لَهُ .

#### (رِسَالاَتِ)

(٣٩) - يَصِفُ اللهُ تَعَالَى الأنبياءَ الكِرَامِ الذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبِلِ مُحَمَّدٍ، بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُون بِإبلاغ رِسِالاتِ رَبِّهِمْ إلى مَنْ أَرْسَلَهُمُ اللهُ إليهِمْ، وَلا يَتَرَدُّدُونَ بَبلِيغَه ثَقِيلًا عَلَى نَفُوسِهِمْ. وَيَخُلُونَ بَبلِيغَه ثَقِيلًا عَلَى نُفُوسِهِمْ. وَيَخَافُونَ اللهَ فِي تَرْكِهِمْ تَبليغَ الرِّسَالاَتِ، وَلا يَخَافُونَ أَحَداً سِوَاهُ، وَكَفى بِاللهِ مُعِيناً وَنَاصِراً وَحَافِظاً لأَعْمَالِ العِبَادِ، وَمُحَاسِباً عَلَىها.

حَسِيباً - مُحَاسِباً عَلَى الْأَعْمَالِ.

#### (النّبِييِّنَ)

(٤٠) - وَلَمَّا قَالَ المُشْرِكُونَ وَاليَهُودُ: تَزَوَّجَ مُحَمَّدٌ مِنِ آمْرَأَةِ آبَنِهِ، أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ الآيةَ الكَريمَةَ، وَفِيها يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ مُحَمَّداً لَمْ يَكُنْ أَبًا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ لِيحَرَّمَ عَلَيهِ التَّزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةِ آبْنِهِ، وَلٰكِنَّهُ رَسُولُ اللهِ يُبَلِّغُ رِسَالَتَهُ إِلَى خَلْقِ اللهِ . وَهُو خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَآخِرُهُمْ وَلاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ. (فَقَدْ مَاتَ أَبناءُ الرَّسُولِ ﷺ الذُّكُورُ كُلُّهُمْ قَبْلُهُ).

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا)

(٤١) ـ يَـأْمُرُ اللهُ تَعَـالى المُؤْمِنينَ مِنْ عِبَادِهِ بِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ، فَهُـوَ المُنْعِمُ المُنْعِمُ المُنْعِمُ المُنْعِمُ المُنْعِمُ المُنْعِمُ المُتَفَضِّلُ عَلَيهِمْ، لِمَا لَهُمْ فِي ذِكْرِ اللهِ مِنْ عَظيم النُّوابِ.

(٤٢) - وَيَأْمُرُهُمْ تَعَالَى أَيضاً بِتَنْزِيهِهِ عَمَّا لاَ يَلِيقُ بَيْنَ طَرَفَي النَّهَادِ: فِي البُّكُودِ عِنْدَ القِيامِ مِنَ النَّومِ ، وَوَقْتِ الأَصِيلِ ، وَقْتِ الاَنْتِهَاءِ مِنَ العَمَلِ البُّكُودِ عِنْدَ القِيامِ مِنَ النَّمَلِ السَّمْوِيِّ ، فَيَكُونُ الذَّذُرُ فِي الصَّبَاحِ شُكُراً للهِ عَلَى بَعْثِ الإنسَانِ مِنْ رُقَادِهِ، وَفِي المَسَاء شُكْراً لَهُ عَلَى توفِيقِه لأداء العَمَل ، والقِيَام بالسَّعْي لِلْحُصُول عَلَى الرَّرْقِ .

بُكْرَةً وأصِيلًا \_ أُوَّلَ النُّهارِ وَآخِرَهُ.

#### (مَلاثِكَتُهُ) (الظُّلْمَاتِ)

(٤٣) ـ يَحُثُ اللهُ المُثْوِمِنِينَ عَلَى ذِكْرِ رَبِّهِمْ، وَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّــهُ تَعَـالى يَذْكُرُهُمْ وَيَرْحَمُهُمْ وَيُثْنِي عَلَيْهِمْ فِي المَلاِ الْأَعْلَى مِنْ عِبَـادِهِ، وَتَسْتَغْفِرُ

## الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ, وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اُللَّهُ وَكُفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

﴿ مَّاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن دِّجَالِكُمُ الْكَوْ وَلَكِكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النِّيدِّتِ أَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

الله وَسَيِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا

هُوَالَّذِى يُصَلِّعَلَيْكُمُّ وَمَلَتَ كُتُهُ. لِيُخْرِعَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَنتِ إِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا لَهُم المَلاَثِكَةُ الكِرَامُ، وَإِنَّهُ بِرَحْمَتِهِ تَعَالَى، وَهِدَايَتِهِ، وَدُعَاءِ المَلاَثِكَةِ لَهُمْ، أَخْرَجَهُمْ مِنْ ظُلْمَةِ الكُفْرِ إلى نُورِ الإيمَانِ، وَهُو تَعَالَى رَحِيمٌ لِلهُمْ، أَخْرَجَهُمْ مِنْ ظُلْمَةِ الكُفْرِ إلى نُورِ الإيمَانِ، وَهُو تَعَالَى رَحِيمٌ بِالعِبَادِ المُؤْمِنِينَ فِي الدُّنِيا وَالاَخِرَةِ. أَمَّا رَحْمَتُهُ لَهُمْ فِي الدُّنِيا فَإِنَّهُ هَدَاهُم إلى الحَقِّ، وَبَصَّرَهُمْ بِالطِّرِيقِ المُسْتَقِيم. وَأَمَّا رَحْمَتُهُ لَهُمْ فِي الاَّخِرَةِ فَإِنَّهُ آمَنَهُمْ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَأَمَرَ المَلاَئِكَةَ بِأَنْ يَتَلَقَّوْهُمْ بِالبِشَارَةِ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ.

# الله تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ,سَلَمُ وَأَعَدَّ لَا اللهُ وَأَعَدُّ لَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### (سَلَامٌ)

(٤٤) - وَيَوْمَ القِيَامَةِ يُحَيُّونَ بِالسَّلَامِ ، وَهُنَاكَ ثَلَاثُةُ أَقُوالٍ حَوْلَ مَنِ الذِي يُحَيِّيهِمْ بالسَّلامِ :

مِ يَقُولُ أَحَدُ هٰذِهِ الْأَقُوالِ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ الذِي يُحَيِّهِمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ بالسَّلام ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آيةٍ أُخْرَى: ﴿سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴾(١).

- وَيَقُولُ الآخَرُ: إِنَّ المَلَاثِكَةَ الكِرَامَ هُمُ الذِينَ يُحَيُّونَهُمْ بالسَّلامِ ، إِذَا دَخُلُوا الجَنَّةَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْمَلَاثِكَةُ يَلْخُلُونَ عَلَيهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلامٌ عَلَيكُمْ بِمَا صَبَرتُم﴾ (٢).

- وَالقَولُ الآخَرُ يَقُولُ: إِنَّهُمْ هُمُ الذِينَ يُحَيِّي بَعْضُهُمْ بَعْضاً بالسَّلامِ، يَوْمَ يَلْقَوْنَ رَبَّهُمْ فِي الدَّارِ الآخِرَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمُواهُم فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُم فِيهَا سَلامٌ ﴾ (٣).

وَقَدْ أَعَدَّ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ فِي الجَنَّة ثَوَاباً عَظِيماً عَلَى إِيمَانِهِمْ وَعَمَلِهِمُ الصَّالِحِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيا.

#### (يَا أَيُّهَا) (أَرْسَلْنَاكَ) (شَاهِداً)

(٤٥) ـ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ إِن اللهَ تَعَالَى بَعَنَكَ شَاهِداً عَلَى مَنْ أُرْسِلْتَ اللهِ مَ تُرَاقِبُ أَحُوالَهُم، وَتَشْهَدُ عَلَيهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَرْسَلَكَ مُبَشِّراً لَهُمْ بِالجَنَّةِ إِنْ صَدَّقُوكَ، وَعَمِلُوا بِمَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَمُنْذِراً لَهُمْ بِعَذَابِ النَّارِ إِنْ هُمْ كَذَّبُوكَ وَخَالَفُوا مَا أَمَرْتَهُمْ بِهِ، وَنَعْيَمُهُمْ عَنْهُ.

( يَ كَأَيُّهُ النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَيْ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَيْ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَيْ

<sup>(</sup>١) سورة يسء الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية: ١٠.

# (أي) وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ ـ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا مُّا لِمُ اللَّهِ بِإِذْ نِهِ ـ وَسِرَاجًا مُ

( وَيَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ هَمُ مِّنَ اللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا فَضَلَا كَبِيرًا

(للهُ) وَلَانُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعَ أَذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهَ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا

المُوْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَ تُمُوهُنَّ مِن الْمُوْرِينَ الْمُوْمُنَّ مِن الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَ تُمُوهُنَّ مِن الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَ تُمُوهُنَّ مِن عَلَيْهِنَ مِنْ عِلَّةٍ تَعْنَدُّ وَنَهَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِلَّةٍ تَعْنَدُّ وَنَهَا الْمُعَاتِكُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا فَعَيْلًا عَمِيلًا

يَّ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آَ مُللَّنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلنِّيَّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُرِ وَمَامَلُكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمَّنتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلْنِكَ ٱلْتِي هَاجُرْنَ مَعَكَ وَامَلَةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَها إِلَى وَابَنَاتِ

(٤٦) ـ وَإِنَّهُ تَعَالَى بَعَنْكَ دَاعِياً الخَلْقَ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ، وَمُرَاقَبَتِهِ فِي السِّرِّ والعَلَنِ، وَجَعَلَ أَمْـرَكَ ظَاهِـراً كَالشَّمْسِ فِي إِشْـرَاقِها وَإِضَاءَتِها لَا يَجْحَدُها إِلَّا مُكَابِرٌ.

(أَوْ إِن المَعْنَى هُـوَ: وَجَعَلْنَاكُ سِـرَاجاً مُنيـراً لِيَسْتَضِيءَ بِكَ الضَّـالُّونَ، وَيَقْتَبِسَ مِنْ نُورِكَ المُهْتَدُونَ).

(٤٧) - وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ فَضْلًا كَبِيراً مِنَ اللهِ عَلَى سَـائِرِ الْأَمَمِ، وَسَـُلْقِي اللهِ عَلَى عَـاتِقِهِمْ مَهَمَّةَ نَشْرِ الإِيمَـانِ فِي الأَرضِ، وَإِخْـراجِ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ.

#### (الْكَافِرِينَ) (الْمُنَافِقِينَ) (أَذَاهُمْ)

(٤٨) ـ وَلَا تُطِعْ قَوْلَ كَـافِرٍ، وَلَا قَـوْلَ مُنَافِقٍ فِي أَمْرِ الدِّينِ والـدَّعْوةِ، وَتَجَاوَزْ وَآصْفَحْ عَـنْ أَذَاهُمْ، وَآصْبِرْ عَلَى مَـا يَنَالُـكَ مِنْهُـمْ، وَفَوْضْ أَمْرَكَ إِلَى اللهِ وَثِقْ بِهِ فَإِنَّهُ كَافِيكَ وَنَاصِرُكَ وَحَافِظُكَ.

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (الْمُؤْمِنَاتِ)

(٤٩) - النُّكَاحُ هُنَا هُوَ العَقْدُ. وَيَقُولُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِذَا عَقَدْتُمْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ عَلَى النِّسَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ طَلَقْتُموهُنَّ قَبَلَ الدُّجُولِ بِهِنَّ، فلا عِدَّةَ لَكُمْ عَلَيهِنَ (وَهٰذَا مُجْمَعٌ عَلَيهِ بَيْنَ الْأَيْمَةِ)، وَلٰكِنْ عَلَى الرَّوجِ أَنْ يُمَتِّعَ المَوْلِقِ آقَ مَتَاعاً حَسَناً بِحَسَبِ حَالِهِ (عَلَى المُعْسِرِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُعْسِرِ قَدَرُهُ وَأَنْ يُخْرِجَها مِنْ بَيتِهِ إِخْرَاجاً كَرِيماً لَائِقاً (سَرَاحاً وَعَلَى المُعْسِرِ قَدَرُهُ) وَأَنْ يُخْرِجَها مِنْ بَيتِهِ إِخْرَاجاً كَرِيماً لَائِقاً (سَرَاحاً جَميلًا) فَيُهَتِّىءُ لَها المَركَبَ، والزَّادَ، وَيُحْسِن مُعَامَلَتَها لِتَقَرَّ عَيْنُها، وَلِيَكُونَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ السَّلوَى عَمَّا لَحِقَ بِها مِنْ أَنِّى بِالطَّلاقِ.

# (يَا أَيُّهَا) (أَزْوَاجَكَ) (اللَّاتِي) (آتَيْتَ) (عَمَّاتِكَ) (خَالاَتِكَ) (اللَّاتِي) (اللَّاتِي) (أَزْوَاجِهمْ) (أَيْمَانُهُمْ)

(٥٠) - يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِلرَّسُولِ ﷺ: إِنَّهُ أَحَلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ أَزْوَاجَهُ اللاتِي أَعْظَاهُنَّ مُهُورَهُنَّ (وَهِيَ المُعَبَّرُ عَنْهَا بِالْأَجُورِ هُنَا)، وَأَبَاحَ لَهُ التَّسَرِّي بِالنِّسَاءِ اللاتِي يَأْخُذُهُنَّ مِنَ المَعَانِمِ (وَقَدْ مَلَكَ صَفِيَّةً بِنْتَ حُمَّيٌ بْنِ أَخْطَبَ وَجُويْرِيَةً مِنْ بَنِي المُصْطَلَقِ فَأَعْتَفَهُما وَتَزَوَّجَهُما)، وَأَبَاحَ لَهُ الزَّوَاجَ مِن بَنَاتِ عَمَّهِ، وَبَنَاتِ عَمَاتِهِ، وَبَناتِ خَالِهِ، وَبَناتِ خَالاتِهِ،

لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِكُمُ خَالِصَكَةً لَكَ مِن دُون ٱلْمُؤْمِنِينَّ قَدْعَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُولِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا إِ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَ فُورًا رَّحِيهُ

وَبِذَلِكَ جَاءَ الشُّرْءُ الإِسْلَامِيُّ مُعْتَدِلًا بَيْنَ إفراطِ النَّصَارَى فِي التَّشَـدُّدِ، وَتَفْرِيطِ اليَهُودِ فِي التَّسَاهُلِ ، فَقَدْ كَانَ النَّصَارِي لاَ يَتَزَوَّجُونَ الْمَوْأَةَ إِلَّا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا سَبْعَةُ أَجْدَادٍ فَصَاعِداً. وَكَانَ اليَهُودُ يَتَزَوَّجُونَ بَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَـاتِ الْأَخْتِ. وَقَـدْ خَصَّ الله تَعـالي مِنْ بَيْن بَنـاتِ الْأَعْمَـام وَالْعَمُّـاتِ وَبَنَاتِ الْأَخْـوَالِ والخَالَاتِ، الْلَوَاتِي أَبَاحَ لِلرَّسُولِ الـزَّوَاجَ مِنْهُنَّ، اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَهُ، فَاسْتَثْنَى بِذَٰلِكَ اللَّوَاتِي لَمْ يُهَاجِرْنَ.

كَمَا أُحَلُّ اللهُ لِرَسُولِهِ التَمَتُّعَ بالمَرأَةِ المُؤْمِنَةِ التِي تَهَبُ نَفْسَها لَهُ، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِلَا مَهْرِ إِنْ أَرَادَ ذَٰلِكَ (وَفِي هٰذِهِ الآيةِ إِبَاحَةٌ خَاصَّةٌ بِالرَّسُولِ مِنْ دُونِ المُؤمِنينَ، فَلَوْ وَهَبَت آمْرأَةٌ نَفْسَها لِرَجُل لَوَجَبَ عَلَيهِ مَهْرُ مِثْلِها). ُ وَلٰكِنَّ الرَّسُولَ لَمْ يَتَزَوَّجْ وَاحِدَةً مِمَّنْ وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَهُ. وَقَد أُحَلَّ الله ذَلِكَ لِرَسُولِهِ لِكَيلاً يَكُونَ عَلَيهِ حَرَجٌ، وَتَضْييقُ، فِي نِكَاح مَنْ نَكَحَ مِنَ الأصْنَافِ السَّالِفَةِ. وَقَدْ كَانَ اللهَ غَفُوراً لِـرَسُولِـهِ وَلأَهْلِ الإيمَـانِ بهِ، وَرَحيماً بهمْ.

> آتَيتَ أُجُورَهُنَّ -أَعْطَيْتَهُنَّ مُهُورَهُنَّ. أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيكَ - رَجَّعَهُ اللَّهَ إليكَ مِنَ الغَنَائِمِ .

#### (اتيتهَنّ) (تُؤْوي)

(٥١) ـ وَلاَ جُنَاحَ عَليكَ، وَلاَ حَرَجَ، فِي أَنْ تَتْرُكَ القَسْمَ لَهُنَّ، فَتُقدِّمَ مَنْ شِئْتَ، وَتُؤخِّرَ مَنْ شِئْتَ، وَتُضَاجِعَ مَنْ شِئْتَ، وَتَثْرُكَ مَنْ شِئْتَ، وَإِذَا عَلِمْنَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْ نَبِيِّهِ الحَرَجَ فِي القَسْمِ ، إِن شَاءَ قَسَمَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْسِمْ، ثُمَّ التَزَمَ هُوَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ بِالقَسْمِ بَيْنَهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ يَفْرَحْنَ بِذَلِكَ وَيَسْتَبْشِرْنَ بِهِ. وَيَعْتَرَفْنَ بِمِنْتِهِ عَلَيْهِنَّ فِي قِسْمَتِهِ وإنْصَافِهِ لَهُنَّ، وَعَــٰدَلِهِ فِيهِنَّ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَـا فِي القُلوبِ مِنَ المَيــل ِ إِلَى بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْض ، مِمَّا لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالضَّمَاثِر والسَّرَاثِر، يَحْلُمُ وَيَعْفُو

(وَمَعَ ٱلجَوَازِ الذِي مُنِحَهُ الرَّسُولُ ﷺ فِي عَدَم ِ القَسْم ِ بَيْنِ نِسَائِـهِ فَإِنَّـهُ كَانَ يَقْسِمُ لَأَزْوَاجِهِ).

تُرْجِي مَنْ تَشَاءً ـ تُؤَخِّرُ وَلا تُضَاجِعُ.

تُؤْوِي إليْكَ مَنْ تَشَاءُ ـ تَضُمُّ إليكَ وَتُضَاجِعُ.

عَزَلْتَ ـ آجْتَنَبْتَ بالإرْجَاءِ.

ابْتَغَيتَ \_ طَلَبْتَ .

أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ - التَّفْويضُ إلى مَشِيثَتِهِ أَقْرَبُ إلى سُرُورِهِنَّ لِعلمِهِنّ أنهُ بحُكْم اللهِ.



وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء مُ وَمَنِ ٱبْنَغَيْتَ مِمَّنَ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعْبُ نُهُنَّ وَلَا يَعْزَكَ وَيَرْضَانِكَ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا

## اللَّهُ لَايَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَآءُمِنَ بَعَدُولَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلُو أَعْجَبُكُ حُسنَهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا

(٥٢) - هذهِ الآيةُ نَزَلَتْ مُكَافَأَةً لِنِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حُسْنِ صَنِيعِهِنَّ في آخْتِيارِهِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ والدَّارَ الآخِرَةَ حِينَما خَيْرَهُنَّ الرَّسُولُ. فَلَمَّا آخْتَرْنَ الله وَرَسُولُهُ كَـانَ جَزَاوُهُنَّ أَنَّ اللهَ تَعَـالي قَصَرَهُ عَلَيْهِنَّ، وَحَـرَّمَ عَلَيهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِهِنَّ، أَوْ أَنْ يَسْتَبْدِلْ بِهِنَّ أَزْوَاجًا غَيْرَهُنَّ بِأَنْ يُطلِّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنّ وَيَتَزَوِّجَ غَيرَها، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يِمِينُهُ. وَقَدْ مَلَكَتْ يَمِينُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَاريَّـةَ

القِبطِيَّةَ فَتَسَرَّاهَا وَأُولَدَها إِبراهِيمَ وَمَاتَ رَضِيعاً. وَكَانَ اللهُ حَافِظاً، وَمُطْلِعاً عَلَى كُلِّ شَيٍّ، عَلِيماً بِالسِّرِّ وِالنَّجْوَى، فَاحْذَرُوا تَجَاوُزَ حُدُودِهِ،

وَتَخَطِّيَ حَلَالِهِ إِلَى حَرَامِهِ.

(وَقِيلَ إِنَّ مَعْنَى - لاَ يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) هُوَ مِنْ بَعدِ مَا ذَكَرْنا مِنْ صِفَةِ النُّسَاءِ اللَّاتِي أَحْلَلْنا لَـكَ مِنْ نِسَائِـكَ اللَّاتِي آتِيتَ أَجُـورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَبِناتِ الْأَعْمَامِ والعَمَّاتِ وَبَنَاتِ الْأَخْوَالِ والخَالَاتِ، وَالْوَاهِبَاتِ أَنْفُسَهُنَّ. أَمَّا مَا سِوَى ذٰلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ فَلَا يَحِلُّ لَكَ). رَقِيباً - حَفِيظاً وَمُطَّلِعاً.

(يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (نَاظِرينَ) (إنَاهُ) (مُسْتَأْنِسِينَ) (مَتَاعاً) (فَاسْأَلُوهُنَّ) (أَزْوَاجَهُ)

(٥٣) ـ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَا تَذْخُلُوا بُيُـوتَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا أَنْ تُدْعَـوْا إلى طعام تَطْعَمُونَهُ غَيْرَ مُنْتَظِرِينَ إِدْرَاكَ نُصْحِهِ، (أي إذا دُعِيتُم إلى طَعَام فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ فَلاَ تَـدْخُلُوا إِلا إِذَا عَلِمْتُمْ أَنَّ الطَّعَـامَ قَـدْ تَمَّ نُضْجُـهُ وَإِعْدَادُهُ) وَلٰكِنْ إِذَا دَعَاكُمُ النَّبِيُّ إِلَى الـدُّحُولِ فَـادُخُلُوا، فَـإِذَا أَكُلْتُمُ الطُّعَامَ فَانصَرفُوا، وَلا تَمْكُثُوا فِيهِ لِتَبَادُل ِ الحَدِيثِ، فَذَلِكَ اللُّبْكُ، بَعْدَ تَنَاوُلِ الطُّعَامِ ، كَانَ يُؤْذِي النُّبيِّ ، وَيُثْقِلُ عَليهِ وَعَلَى أَهْلِهِ ، وَلٰكِنَّـٰهُ كَانَ يُسْتَحْيِي مِنْ أَنْ يَقُـولَ لَكُمْ ذَلِكَ، وَأَنْ يَـدْعُوَكُمْ إِلَى الانْصِـرَافِ، وَاللَّهُ الَّذِي يُريدُ أَنْ يُحْسِنَ تَربِيتَكُم وَتَأْدِيبَكُمْ، يُريدُ أَنْ يَقُولَ لَكُمُ الْحَقُّ لَتَعَمَلُوا بِهِ، فَإِذَا طَعِمْتُم فِي بَيتِ النَّبِيِّ ﷺ فَـآخْـرُجُـوا، وَلَا تَقْعُـدُوا لِلْحَدِيثِ. وَإِذَا طَلَبْتُم مِنْ أَزُواجِ النَّبِيِّ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ شَيشاً تَتَمَّتُعُونَ بِهِ، مِنْ مَاعُـونِ، وَغيروِ، فَـاطْلُبُوهُ مِنْ وَرَاءِ سِتْـرِ بَيْنَكُمْ ۖ وَبَيْنَهُنَّ. وَذٰلِكَ الدُّخُولُ بَعْدَ الاسْتِشْذَانِ، وَعَدَمُ البَفَاءِ بَعْدَ اَلطَّعَامِ لِلاسْتِثْنَاسِ بِالحَدِيثِ، وَسُؤالُ نِسَاءِ النَّبِيُّ المَتَاعَ مِنْ وَرَاءِحِجَابِ. . كُلُّ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِ الرِّجَالِ وَقُلُوبِ النِّسَاءِ مِنْ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ، وَأَبْعَدُ عَنْ الرِّيبِ

اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَدْخُلُواْ الْأَنْدُخُلُواْ الْأَنْدُخُلُواْ الْأَنْدُخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَك اَكُمْمُ إِلَى طَعَامِ عَيْرَ نَنْظِرِينَ إِنَـٰنَهُ ﴿ وَلَكِكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا الْ طَعِمْتُمْ فَأَنْتَشِرُواْ وَلَامُسْتَعْنِسِينَ لِإ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَٰ لِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ﴿ ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْي، مِنكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي، مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْتُلُوهُرِّ ﴾ مِن وَرَآءِ حِجَابُ ذَلِكُمُ أَطُّهُرُ لَا لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَاتَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوٓ إِأَزُوۡكِهُ مِنْ

بَعْدِهِ الْبَدَّأَ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَاللَّهِ عَظِيمًا

( إِن تُبَدُّوا شَيَّا أَوْتُحَفُّوهُ فَإِنَّ اللَّهُ كَاكِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللَّهُ كَاكِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

لَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا اَبْنَاهِ فَي وَلَا اَبْنَآهِ فِي وَلَا اَبْنَآهِ فِي وَلَا اَبْنَآهِ فَلْ اَبْنَآهِ أَخُوتِهِنَّ وَلَا اَبْنَآهِ أَخُوتِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ وَلَا مَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنِّ اللَّهَ أَيْمَنْهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنِّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكِ كَنَهُ رِيُصَلُّونَ

 عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ

 صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا

والشَّكُموكِ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَفْعَلُوا فِعْلِاً فِي حَيَـاةِ النَّبِيِّ يَؤْذِيـهِ وَيُزْعِجُهُ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَؤْذُوهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِالتَّزَوُجِ بِنِسَاثِهِ. فَإِيـذَاءُ النَّبِيِّ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ هُوَ أَمْرٌ عَظِيمٌ لَا يُقَدِّرُهُ إِلَّا اللهُ تَعَالَى.

(وَقَدْ سُمَّيت هٰذِهِ الآيَةُ بَآيَةِ النُّقَلاءِ).

غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ \_غَيْرَ مُنْتَظِرِينَ نُضْجَهُ. فَانْتَشِرُوا \_ فَتَفَرَّقُوا وَلاَ تَمْكُثُوا عِنْدَهُ.

سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً \_ حَاجَةً يُنْتَفَعُ بِهَا.

(٤٥) - إِنْ تُظْهِرُوا شَيئاً مِمَّا يَّوْذِي النَّبِيِّ، أَوْ تُخْفُوهُ فِي صُدُورِكُمْ، فَإِنَّ اللهِ كَانَ عَلَيماً بِكُلِّ شَيءٍ، فَهُوَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّهُ الضَّمَاثِرُ، وَمَا تَنْطَوِي عَليهِ السَّراثِرُ، وَلاَ تَخْفَى عَليهِ مِنَ النَّاسِ خَافِيةً، ثُمَّ يُجَاذِي كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حَسْبِ فِعْلِهِ وَنَوَايَاهُ.

(وَرُوِيَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآيةِ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الحِجَابِ قَالَ رَجُلُ: النَّهَى أَنْ نُكَلِّمَ بَنَاتِ أَعْمَامِنَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ؟ لَئِنْ مَاتَ مُحَمَّدٌ لَنَتْزَوْجَنُ نِسَاءَهُ.

(آبائِهِنَّ) (أَبْنَائِهِنَّ) (إِخْوَانِهِنَّ) (أَخَوَاتِهِنَّ) (نِسَائِهِنَّ) (أَيْمَانُهُنَّ) (٥٥) ـ آسْتَثْنَى اللهُ تَعَالَى فِي هٰذِهِ الآيةِ مَنْ يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يُكَلِّمُوا نِسَاءَ النَّبِيِّ (وَالنِّسَاءَ عَامَّةً) ، مِنْ دُونِ حِجَابٍ، وَهُمُ الآبَاءُ والأَبْنَاءُ والإِخْوَةُ وَأَبْنَاءُ الأَخْوَاتِ، والنِّسَاءُ المُسْلِمَاتُ، والعَبِيدُ الذِينَ وَأَبْنَاءُ الأَخْوَاتِ، والنِّسَاءُ المُسْلِمَاتُ، والعَبِيدُ الذِينَ يَمْلِكُنَ رِقَابَهُمْ لأَنَّ فِي الاحْتِجَابِ عَنْهُمْ حَرَجاً وَمَشَقَّةً، لأَنَّهُمْ يَقُومُونَ يَالْجِذْمَةِ عَلَيْهِنَّ.

ثُمَّ أَمَرَ اللهُ نِسَاءَ النَّبِيِّ بِأَنْ يَخْشَيْنَ اللهَ فِي السَّرِّ والعَلَنِ، فَإِنَّهُ شَهِيدٌ عَلَى كُلُّ شَيءٍ، وَلاَ تَخْفَى عَليهِ خَافِيَةً.

### (مَلَاثِكَتُهُ) (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا)

(٥٦) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بِمَنْزِلَةِ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدِ ﷺ فِي المَلإِ الْأَعْلَى، وَأَنَّ المَلائِكَةَ تَسْتَغفِرُ لَهُ، ثَمَّ أَمَرَ اللهُ عِبَادَهُ بالصَّلاة والسَّلام عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ لِيَجْتَمِعَ لَهُ الثَّنَاءُ عَلَيهِ مِنْ أَهْلِ العَالَمَيْنِ: العُلْوِيِّ وَالسَّفْلِيِّ.

(وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ جِبْرِيلَ، عَلِيهِ السَّلامُ، أَتَانِي فَبَشَّرَني أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ: مَنْ صَلَّى عَليكَ صَلَّيْتُ عَليهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ). (رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ).

# ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤَذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَ اوَ الْآخِرةِ وَأَعَدَّ لَهُمُ عَذَابًا مُّهِينًا

﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اَحْتَسَبُواْ فَقَدِاْ حَتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُثْبِينًا

( يَ كَأَيُّهُ النَّيِّ قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ الْحَوْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْمِنَ اللَّهُ وَنِسَاءً الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْمِنَ اللَّهُ مِن جَلَيْبِيدِهِنَّ ذَاكِكَ أَدُنَةً أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنُ وَكَاكَ اللَّهُ عَمْوُرًا رَّحِيمًا عَمْفُورًا رَّحِيمًا

# ﴿ فَإِن لَرَينَا وَالْمُنَافِقُونَ النَّيْنَ الْمُنَافِقُونَ النَّيْنَ الْمُنَافِقُونَ النَّيْنَ الْمُنْ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونِ فَوْرَانَ فِي الْمَدِينَةِ

### (الآخرة)

(٥٧) - إِنَّ الذِينَ يُتُوْدُونَ اللهَ فَيَرْتَكِبُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنَ الكُفْرِ وَالمَعَاصِي، (وَمِنْهُمُ النَّهُودُ الذِينَ قَالُوا: يَدُ اللهِ مَعْلُولَةً، والنَّصَارَى الذِينَ قَالُوا: المَسيحُ آبْنُ اللهِ، والمُشْرِكُونَ الذِينَ قَالُوا: المَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللهِ..) وَالذِينَ قَالُوا شَاعرٌ وَكَاهِنٌ وَالذِينَ آذَوْهُ بِغَيرِ وَالذِينَ يَوْدُونَ رَسُولَ اللهِ (كَالذينَ قَالُوا شَاعرٌ وَكَاهِنٌ وَالذينَ آذَوْهُ بِغَيرِ ذَلِكَ مِنَ الأقوالِ وَالأَفْعَالِ..) فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِهٰوَلاءِ وَهُولاءِ عَذَاباً مُهِيناً، يَومَ القِيَامَةِ، بَجَعْلِهمْ فِي مُقَام الزِّرَايَةِ والاحْتِقَارِ وَالخِزْي.

### (الْمُؤْمِنَاتِ) (بُهْتَاناً)

(٥٨) ـ والذَينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنينَ وَالمُؤْمِناتِ، بِأَنْ يَسْبُوا إليهِمْ أَعْمَالاً لَمْ يَعْمَلُوهَا عَلَى سَبِيلِ العَيْبِ وَالتَّنَقُصِ، فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ قَدِ آجْتَرَحُوا كَذِباً فَظِيعاً، وَذَنباً عَظِيماً وَاضِحاً، فَالذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ، وَالذينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ،

(وَقَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرْبَى الـرَّبا عِنْـدَ اللهِ اسْتِحْلَالُ عِـرْضِ آمرِى، مُسْلِم، ثُمَّ قَرأً هٰذِهِ الآيةَ). (أُخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم). بُهْتَاناً \_ فَعْلاً شَنْعاً \_ أُو كَذَباً فَظَعاً.

### (يَا أَيُّهَا) (لَأَزْوَاجِكَ) (جَلاَبِيهِنَّ)

(٥٩) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَه ﷺ بِأَنْ يَأْمُرَ نِسَاءَهُ وَبَنَاتِهِ والنَّسَاءَ المُوْمِنَاتِ، بِأَنْ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ، وَأَن يُغَطِّينَ وُجُوهَهُنَّ مِنْ فَلَابِيهِنَّ، وَأَن يُغَطِّينَ وُجُوهَهُنَّ مِنْ فَوْقِ رُوُوسِهِنَّ، وَأَنْ يُغَطِّينَ ثَغْرَةً نُحُورِهِنَّ بِالجَلابِيبِ التِي يُدْنِينَهَا عَلَيهِنَّ. وَأَن يُعْرَفْنَ بِأَنَّهُنَّ حَرَائِرُ فَلا يَوْذِيهِنَّ عَلَيهِنَّ. وَالغَايَةُ مِنْ ذَلِكَ التَسَتُّر، وَأَن يُعْرَفْنَ بِأَنَّهُنَّ حَرَائِرُ فَلا يَوْذِيهِنَ أَحَدُ، وَلا يَتَعَرَّضُ لَهُنَّ فَاسِقُ بِأَذِى وَلا رِيبَةٍ. وَرَبُّكُمْ غَفَّارُ لِمَا عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ صَدَرَ مِنَ الإِخْلالِ بِالسِّيْر، كَثِيرُ الرَّحْمَةِ لِمَنِ آمْتَنَلَ أَمْرَهُ، يَكُونَ قَدْ قَصَّرَ فِي مُرَاقَبَتِهِ فِي أَمُورِ التَّسَتَّرِ. وَلَانِينَ عَلَيهِنَ - يُرْخِينَ وَيُسْدِلْنَ عَلَيْهِنَّ.

### (لَئِن) (الْمُنَافِقُونَ)

جَلَابِيبِهِنَّ ـ مَا يَسْتَتِرْنَ بِهِ كَالْمِلَاءَةِ.

(٦٠) ـ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ المُنَافِقُونَ الذِينَ يُظْهِرُونَ الإِيمَانَ، وَيُبْطِنُونَ الكُفْرَ، وَأَهْلُ الرِّيَبِ والشُّكُوكِ والفُسُوقِ (الذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) الذِينَ يُؤْذُونَ المُومِنِينَ بَاتَّبَاعٍ نِسَاثِهِمْ، والإِسَاءَةِ إِلَيهِنَّ، وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ المُرْجِفُونَ المُؤْمِنِينَ بِنَشْرِ الشَّائِعَاتِ الكَاذِبَة المُثَبِّطَةِ لِهِمَمِ اللَّيْاتِ الكَاذِبَة المُثَبِّطَةِ لِهِمَمِ

لَنُغْرِينَّكَ بِهِمْ ثُمَّلًا يُجُاوِرُونَكَ فِيهَ ٓ إِلَّا قَلِيلًا

الله مَّلَعُونِيكَ أَيْنَمَا ثُقِفُوۤا أُخِذُوا ﴿ وَقُتِ لُوا مُؤْتِيلًا وَقُتِ لُوا مُؤْتِيلًا اللهِ اللهِ ال

﴿ سُنَّةُ اُللَّهِ فِ الَّذِينَ خَلُواْ مِنقَبْلُ وَلَن تِجَدَلِسُ نَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

الله يَسْتَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنْ مَاعِلْهُ مَا يُدُرِيكَ إِنْ مَاعِلْهُ مِنْ اللهُ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَى السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا لَعَلَى السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا

ا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَنفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُمَّ الْكَنفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُمُّ اللَّهُ اللَّم

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَا يَعِدُونَ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المُؤْمِنِينَ وَعَزَائِمِهِمْ (كَقَوْلِهِمْ مُحَمَّدٌ غُلِبَ، وَجَاءَتْ جُيُموشٌ مُشْرِكَةٌ لِحَرْبِ المُسلِمينَ لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا...) لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ هُؤلاءِ جَمِيعاً، فَإِنَّ اللهَ سَيُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَيهِمْ، وَيُغْرِيهِ بِقِتَالِهِمْ وَإِجلائِهِمْ عَنِ المَدينةِ فَلا يَسْكُنُونَ مَعَهُ فِيها، وَلا يَمْضِي وَقْتُ قَصِيرً حَتَّى تَخْلُو المَدِينَةُ مِنْهُمْ. المُرجِفُونَ - المُشِيعُونَ لِلاَّخْبَارِ الكَاذِبَةِ.

لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ - لَنُسَلَّطَنَكَ عَلَيهِمْ .

(٦١) ــ وَسَيكُونُونَ خِلاَلَ هٰذا الوَقْتِ القَصِيرِ الذِي يَبْقُونَ فِيهِ فِي الْمَدينةِ مَلْعُونِينَ، مَطْرُودِينَ مِنْ رَحْمَـة اللهِ، وَإِذا خَرَجُـوا تَبْقَى الذَّلَـةُ مُلاَزِمَـةً لَهُمْ، وَلاَ يَجِـدُونَ مَلْجَاً يَعْصِمُهُمْ مِنْ بَـأْسِ المُؤْمِنينَ، فَأَيْنَمـا وُجِدُوا كَانُوا فِي ذِلَّةٍ مُعَرِّضِينَ لِلأَحْذِ وَالقَتْلِ فِي كُلِّ حِينٍ.

(٦٢) ـ وَهْذِهِ هِيَ سُنَّةُ اللهِ، وَهْذَا هُوَ شَرْعُهُ فِي المُنَافِقِينَ، وَفِي أَمْثَالِهِمْ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، إِذَا آسْتَمَرُّوا عَلَى كُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ، وَلَمْ يَرْجِعُوا عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنْ غَيِّ وَضَلَالٍ، فَإِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ عَليهِمْ أَهْلَ الإيمَانِ، وَسُنَّةُ اللهِ لاَ يَسْتَطيعُ أَحْلَ الإيمَانِ، وَسُنَّةُ اللهِ لاَ يَسْتَطيعُ أَحْدُ تَبْدِيلَهَا وَلاَ تَغْييرَهَا.

### (يَسْأَلُكَ)

(٦٣) - يُكْثِرُ النَّاسُ مِنْ سُؤَالِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ السَّاعَةِ، وَمَتَى يَكُونُ مَوْعِدُ قِيَامِهَا. فَالمُشْرِكُونَ يَسْأَلُونَ عَنْ ذَلِكَ آسْتِعْجَالًا لَهَا، لَأَنْهُمْ يَسْتَبعِدُونَ وُقُوعَها، وَالْيَهُودُ يَسْأَلُونَ عَنْها آخْتِباراً لِلرَّسُولِ، وَهَلْ سَيَرُدُ أَمْرَهَا إلى اللهِ كَمَا جَاءَ فِي التَّورَاةِ، أَمْ أَنَّهُ سَيَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ.

وَقَدْ أَمْرِ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الكَرِيمَ بِأَنْ يُجِيبَ هؤلاءِ جَميعاً: إِنَّ عِلْمَ السَّاعةِ عِنْدَ اللهِ، وَلَمْ يُطْلِعْ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى لِلرَّسُولَ عِلْمَ : وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَقَدْ يَكُونُ مَوْعِدُ قِيامِها قَرِيباً جِدًاً.

### (الكَافِرينَ)

(٦٤) ــ إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَعَنَ الكَافِرِينَ، وَأَبْعَدَهُمْ مِنْ كُلِّ خيرٍ، وَطَرَدَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَأَعَدَ لَهُم فِي الآخِرَةِ نَاراً تَتْقِدُ وَتَتَسَعَّرُ.

### (خَالِدِينَ)

(٦٥) ــ وَيَبْقَوْنَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ أَبْداً، لَا يَحُولُونَ عَنْهَا وَلَا يَزُولُونَ، وَلَا يَجِدُونَ لَهُمَ نَاصِراً مِنْ بَأْسِ اللهَ وَعَذَابِهِ.

( ) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِ يَقُولُونَ يَنلَيْتَنَا أَطَعْنا اللَّهَ وَأَطَعْنا الرَّسُولا

وَقَالُواْرَبِّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَاسَادَتَنَا وَكَالُواْرَبِّنَآ أَطَعْنَاسَادَتَنَا وَكُبُرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا

﴿ رَبَّنَا ٓءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَا كَبِيرًا

لَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوَاْ مُوسَىٰ فَبَرَّاَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا

نَ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيدًا

### (يَا لَيْتَنَا) (الرَّسُولَ)

(٦٦) - وَهُمْ لَا يَجِدُونَ وَلِيًا وَلَا نَصِيراً يَنْصُرُهُم، وَيُنْقِدُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ، حِين تُقَلِّبُ وُجُوهُهُم فِي النَّارِ مِنْ جَانِبٍ إلى جَانِبِ آخَر، كَمَا لِلهِ، حِين تُقَلِّبُ وُجُوهُهُم فِي النَّارِ مِنْ جَانِبٍ إلى جَانِبِ آخَر، كَمَا يُقَلَّبُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ يَقُولُونَ مُتَحَسِّرِينَ: يَا لَيُثَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَرَسُولَهُ لَمَا كُنَا اليَّوْمَ نَتَقَلَّبُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلا عَذَابِهِ، وَلَوْ أَنْنَا أَطَعْنَا اللهِ وَرَسُولَهُ لَمَا كُنَا اليَوْمَ نَتَقَلَّبُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلا نَجَدُلُنَا مَنْ يُنْقِذُنَا مِنْ بَأْسِ اللهِ، وَلا مَنْ يُجِيرُنا مِنْ عَذَابِهِ.

### (السّبيل)

(٦٧) ـ وَقَالَ الكَافِرُونَ، وَهُمْ يُقَاسُونَ شِئَّةَ العَذَابِ فِي نَادِ جَهَنَّمَ: رَبَّنَا إِنِنَا أَطَعْنَا أَيْمَتَنَا فِي الضَّلَالَةِ، وَكُبَراءَنا، وَأَشْرافَ قَوْمِنا، فَجَعَلُونا نَضِلُ طَرِيقَ الهُدَى وَالحَقِّ السِذِي يُؤَدِّي إلى الإيمَانِ بِسَكَ وَإِلَى الإِقْرَادِ بِوحْدَانِيِّتِكَ.

### (آتِهِمُ)

(٦٨) ـ رَبَّنَا وَأَضْعِفْ لَهُمُ العَذَابَ مَـرَّتَينِ: مَرَّةً لِكُفْـرِهِمْ بِـكَ، وَمَـرَّةً لإِضْلالِهِمْ إِيَّانَا، اللَّهُمُّ وَاخْزِهِمْ وَآطْرُدْهُمْ مِنْ رَحْمَتِكَ. ضِعْفَين ـ مِنْلَيْن.

### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (آذَوْا)

(٦٩) - يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لَا تُؤْدُوا رَسُولَاللهِ ﷺ بِقَول يَكْرَهُهُ ، وَلَا بِفِعْل لَا يُحِبُّه ، وَلَا تَكُونُـوا أَمْنَالَ الـذينَ آذَوْا مُـوسَى عَليهِ السَّـلامُ ، نَبِيَّ اللهِ ، فَزَعَمُوا كَذِبًا وَبَاطِلًا أَنَّ فِيهِ عَيْبًا فِي جِسْمِهِ ، فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمّا قَالُوا فِيهِ ، بِمَا أَظْهَرَهُ مِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى كَذِبِهِمْ ، وَآفْتِرَائِهِمْ ، وَكَانَ مُوسَى ذَا وَجَاهَةٍ وَكَرَامَةٍ عَنْدَ الله .

وَجِيهاً . ذَا جَاهٍ وَقَدْرٍ ـ مُسْتَجَابَ الدُّعْوَةِ.

### (يَا أَيُّها) (آمَنُوا)

(٧٠) ـ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا آتَقُوا اللهَ وَلاَ تَعْصُوهُ، وَقُولُوا فِي المُؤْمِنينَ قَوْلاً حَقًا لاَ بَاطِلَ فِيهِ، وَلاَ جَوْرَ عَنِ الصَوَابِ. قَوْلاً سَدِيداً ـ صَوَاباً وَصِدْقاً أَوْ قَاصِداً إِلَى الحَقِّ.

﴿ يُصِلِحُ لَكُمُ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ إِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنَ يَحْمِلُنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَنَّ إِنَّهُ رَكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا إِ

﴿ لِيُعُذِّبَ اللَّهُ الْمُنَفِقِينَ وَالْمُنَفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينِ وَالْمُشْرِكِيْنِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

# (أَعْمَالَكُمْ)

(٧١) - وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَتَّقِهِ، وَيَقُلِ القَوْلَ الْمُنْصِفَ السَّدِيدَ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُوَفِّقُهُ إِلَى صَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَيُسَدِّدُ خُطَاهُ فِي مَسِيرَتِهِ، وَيَغْفِرُ لَهُ ذُنُوبَهُ. وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَيَعْمَلْ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ، وَيَنْتَهِ عَمَّا نَهَاهُ عَنْهُ، فَقَدْ ظَفِرَ بالمَثْوَبَةِ وَالكَرَامَةِ يومَ الحِسَابِ (فَازَ فَوْزًا عَظِيماً).

### (السَّمَاوَاتِ) (الإنسَانُ)

(٧٢) ـ قَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: الْأَمَانَةُ هُنَا تَعْنِي الطَّاعَةَ، وَقَالَ أَيْضًا: إِنَّهَا الفَرَائِضُ.

يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ عَرَضَ التَّكَالِيفَ عَلَى السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ وَالجِبَالِ، فَلَمْ يُطِقْنَ حَمْلَها، وَأَشْفَقْنَ مِنْها مَخَافَةَ التَّقْصِيرِ فِي أَمرٍ أَرَادَهُ الله، ثُمَّ عَرَضَهَا عَلَى آدَمَ وَقَالَ لَهُ: إِنَّنِي قَدْ عَرَضْتُ الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَالْحِبَالِ فَلَم يُطِقْنَهَا، فَهَلْ أَنْتَ آخِذُ بِمَا فِيها؟ قَالِ ذَلَ أَنْ مَمَا ذِمِا؟ قَالَ: إِنْ أَشَرُ ثِنَ جُونُ مِن مَالِنْ أَنْ

قَال: يَا رَبِّ وَمَا فِيها؟ قَالَ: إِنْ أَحْسَنْتَ جُزِيْتَ، وَإِنْ أَسَأْتَ عُوقِبْتَ. فَقَبَلَ آدَمُ حَمْلَها بِمَا فِيها. وَهٰكَذَا حَمْلَ الإِنسَانُ الأَمَانَةَ عَلَى ضَعْفِهِ، وَكَانَ جَاهِلًا بِثِقَلِها، ظَلُومًا نَفْسَهُ بِحَمْلِها، إِلَّا مَنْ عَصَمَ الله.

عَرَضْنَا الْأَمَانَة - التَّكاليفَ مِنْ أَوَامِرَ وَنَواهٍ. فَأَيْنَ ـ آمْتَنَعْنَ.

..ى - ... أَشْفَقْنَ م خِفْنَ مِنَ الخِيَانَةِ فِيها .

### (المُنَافِقِينَ) (المُنَافِقَاتِ) (المُشْرِكَاتِ) (المُؤْمِنَاتِ)

(٧٣) ـ وَقَدْ حَمَّلَ اللهُ الإِنسَانَ الأَمَانَةَ (وَهِيَ التَّكَالِيفُ) لِتَكُونَ نَتيجَةُ ذٰلِكَ أَنْ يُعَذَّبَ مَنْ خَانَها، وَقَصَّرَ فِي حَمْلِها وَأَدَائِهَا، مِنْ المُنَافِقينَ وَالمُنَافِقَاتِ اللَّذِينَ يُبْطِنُونَ الكُفْرَ والشَّرْكَ، وَيُظْهِرُونَ الإِيمَانَ خَوْفًا وَتَحَسُّبًا، ومنَ الكَافِرِينَ الجَاحِدِينَ بِوُجُودِ اللهَ وَوحْدَانِيَّتِهِ، وَلِيقَبَلَ تَوْبَةَ المُوْمِنينَ وَالمُوْمِنَاتِ إِذَا رَجَعُوا إلِيهِ تَاثِينِ مُنِيبِينَ، لِتَلافِيهِمْ مَا فَرطَ مِنْهُمْ عَنْ جَهْلٍ وَعَلَم ِ تَبَصُّرٍ، وَتَدَارُكِهِمْ ذٰلِكَ بالتَّوْبَةِ.

عَنَ جَهِلَ وَعَدَمَ بَبَصَرٍ، وَنَدَارَكِهِمَ دَيِكَ بَانَتُوبِهِ. وَاللَّهُ تَعَالَى غَفَّارُ لِلذُّنُوبِ، سَتَّارٌ لِلْغُيوبِ، كَثيرُ الـرَّحْمَةِ لِلْعِبَـادِ التَّاثِبِينَ النَّه



# ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَكَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْآخِرَةَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ

( ) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَقِي لَتَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَقِي لَتَأْتِينَكُمُ السَّاعَةُ لَا يَعْرُبُ عَنْدُمِثْقَالُ اللَّهَ عَرْبُ عَنْدُمِثْقَالُ اللَّهَ عَرْبُ وَلَا فِي الشَّهَ عَوْبَ وَلَا فِي الْأَرْضِ الْ

### (السَّمَاوَاتِ) (الآخِرَةِ)

(١) ـ يُمَجِّدُ اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ الكَرِيمَةَ، وَيُخْبِرُ عِبَادَهُ بِأَنَّهُ هُوَ المُسْتَوْجِبُ النَّنَاءَ المُطْلَقَ (الحَمْدُ) فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ، وَفِي السَّماوَاتِ والأرضِ، النَّنَاءَ المُطْلَقَ (الحَمْدُ) فِي الدُّنيا وَفِي الأَخِرَةِ، فِي الدُّنيا وَفِي الآخِرَةِ، وَهُوَ المَالِكُ لِلوُجُودِ جَمِيعِه بِمَنْ فِيهِ وَمَا فِيهِ، وَهُو الحَاكِمُ المُتَصَرِّفُ فِيه، وَالمَحكِيمُ فِي شَرْعِهِ وَقَدَرِهِ وَحُكْمِهِ، وَهُو الحَكِيمُ فِي شَرْعِهِ وَقَدَرِهِ وَتَدْرِهِ، وَهُو الحَكِيمُ فِي شَرْعِهِ وَقَدَرِهِ وَتَدْرِهِ، وَهُو الخَبِيرُ الذِي لاَ تَخْفَى عَلَيهِ خَافِيةٌ مِنْ أَحْوال ِ الخَلْقِ.

(٢) - يَعْلَمُ مَا يَدْخُلُ فِي الأَرْضِ (يَلِجُ) مِنْ مَظَرٍ وَبَدْدٍ وَمَعَادِنَ وَأَمْوَاتٍ وَدَفَائِنَ، وَمَا يَخْرُجُ مِنْها مِنْ حَيَوَانٍ وَنَبَاتٍ وَغَازَاتٍ وَمَاءٍ وَمَعَادِنَ وَنَبَاتٍ وَغَازَاتٍ وَمَاءٍ وَمَعَادِنَ وَمَا يَضَخَلُفَات تَرَكَتُها الْأَمَمُ السَّالِفَةُ، وَيَعْلَمُ مَا يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَلائِكَةٍ وَكُتُبٍ وَشُهُب وَمَطرٍ وَصَوَاعِقَ، وَمَا يَصْعَدُ (يَعْرُجُ) فِيها مِنْ مَلائِكَةٍ وَأَعْمَال عِبَادِه فَلا يُعاجِلُ العُصَاة وَأَعْمَال عِبَادِه فَلا يُعاجِلُ العُصَاة بالعُقُورَةِ، وَهُو الغَفُورُ لِذُنُوبِ التَّائِينَ إليهِ، المُنِينِينَ لَهُ.

مَا يَلِجُ \_ مَا يَدْخُلُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَطَرٍ وَغيرِهِ. مَا يَعْرُجُ \_ مَا يَصْعَدُ مِنَ المَلاَئِكَةِ وَالأَعْمَال ِ.

ر المراجعة المراجعة

# (عَالِم ِ) (السَّمَاوَاتِ) (كِتَابٍ)

(٣) ـ بَعْـدَ أَنْ أَبَـانَ اللهُ تَعَـالى أَنَّـهُ صَــاحِبُ الحَمْـدِ فِي السَّمَــاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَفِي الدُّنيا وَالآخِـرَةِ عَلَى مَا أَسْــدَى إِلَى عِبَادِهِ مِنَ النَّعَمِ ، أَتَّبَعَ ذَلِكَ بِقَولِهِ إِنَّ كَثيراً مِنْ خَلْقِهِ يُنْكِرُ الآخِرَةَ، وَيَسْتَهزِىءُ بِمَنْ يَعْتَقِدُ

وَلَاّ أَصْفَرُمِن ذَالِكَ وَلَاّ أَصْفَرُمِن ذَالِكَ وَلَاّ أَصْفَرُمِن ذَالِكَ وَلَاّ أَتُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بِوُقُوعِها، وَيَسْتَعِجِلُ بِالعَذَابِ الذِي يَتَهَدَّدُ اللهِ بِهِ الْمُجْرِمِينَ الكَافِرِينَ، فَيُقُولُ تَعَالَى: وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ وَنِعَمِهِ عَلَيهِمْ، وَجَحَدُوا بِما تَهْدِي إليهِ الْعُقُولُ السَّلِيمَةُ: إِنَّهُ لاَ رَجْعَة إلى الحَياةِ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ البَشَرُ، وَلاَ بَعْثَ وَلاَ حِسَابَ وَلاَ عِقَابَ، وَمَا يُهْلِكُهُمْ، إلاَّ الدَّهْرُ.. ثُمَّ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى رَسُولُهُ عَلَيْ بِأَنْ يَبُردً عَلَيهِمْ مُقْسِماً بِرَبِهِ العَظِيمِ عَلَى أَنَّ المَعَادَ تَعَالَى رَسُولُهُ عَلَيْ بِأَنْ يَبُردً عَلَيهِمْ مُقْسِماً بِرَبِهِ العَظِيمِ عَلَى أَنَّ المَعَادَ تَقُومُ فِيهَا القِيامَةُ، وَيَبْعَثُ فِيها اللهُ الخَلاثِقَ، لاَ يَعْلَمُهُ إلاَّ اللهُ عَلَّمُ الغَيُوبِ، الذِي لا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيءٌ دَخَل فِي الأَرْضِ، أَوْ صَعِدَ السَّعَةِ التِي السَّمَاءِ، فَهُو تَعَالَى يَعْلَمُ مَا يَتَفَرَّقُ مِنْ ذَرّاتِ أَجْسَادِ الأَمْواتِ وَأَيْنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ تَعْلَمُ مَا يَتَفَرَّقُ مِنْ ذَرّاتِ أَجْسَادِ الأَمْواتِ وَأَيْنَ أَوْدَعَ اللهُ تَعَالَى كُلُ فَلِكَ فِي كِتَّابِ لاَ يَضِلُ وَلا يَسْمَع.

وَهٰذِهِ الآيَةُ إِحْدَى ثَلاثِ آياتِ فِي القُرآنِ، أَمْرَ اللهُ فِيها الرَّسُولَ الأَكرمَ إِنَّا يُؤْمُ وَأَنَّ الأَمُواتَ سَيُبْعَثُونَ بِأَنْ يُقْسِمَ بِرَبِّهِ العَظِيمِ عَلَى أَنَّ السَّاعَةَ سَتَقُومُ، وَأَنَّ الأَمُواتَ سَيُبْعَثُونَ لِلْجَسَابِ.

الآيَةُ الأَولَى جَاءَت فِي سُورَةِ يُونُس : ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُـل إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾(١).

وَالآيَّةُ النَّانِيَةُ جَاءَتُ فِي سُورَةِ التَّغَابُنِ: ﴿ زَعَمَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يَبْعَثُوا قُلْ بَكَ بَيْعَثُونَ بِمَا عَمِلْتُمْ، وَذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَبِيرٌ ﴾ (٢).

والثَّالثَةُ هٰذهِ الآيَةُ.

لا يَعْزُبُ \_ لا يَغِيبُ عَنْهُ وَلا يَخْفَى عَلَيهِ . مِثْقَالُ ذَرَّةٍ - مِقْدَارُ أَصْغَر مَا يُوزَنُ .

### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (أُوْلَئِكَ)

(٤) - وَالحِكْمَةُ فِي قِيامِ السَّاعَةِ، وَحَشْرِ الخَلاَئِقِ هِيَ لِحِسَابِهِمْ عَلَى مَا قَدَّمُوا مِنْ عَمَلِ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيا، فَيَجْزِي اللهُ المُؤْمِنِينَ بِرَبَّهِمْ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، الذِينَ عَمِلُوا العَمَلَ الصَّالِحَ بِالحُسْنَى، فَيَغْفِرُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ، وَرُشَّلِهِ، وَرُقْتِيهِمْ رَزْقاً كَرِيماً وَاسِعاً.

الْ لِيُجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ لَا اللهِ الْحَدِيثُ الْوَالِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن، الأية: ٧.

# وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي َ اَيْتِنَا مُعَجِزِينَ الْ أُوْلِئَيِكَ لَمُنَمَ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلْسُمُّ

﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ هُوَالْحَقَّ وَيَهْدِى إِلَىٰ صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِ يُنَتِثُكُمْ إِذَا مُزِقِّتُمُكُمْ إِذَا مُزِقِّتُمُكُمْ مَا إِذَا مُزَقِّتُمُكُمْ المِن عَلْقِ جَسَدِيدٍ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَغِي خَلْقِ جَسَدِيدٍ

ا أَفْتَرَىٰعَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنتَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# (سَعَوْا) (آيَاتِنَا) (مُعَاجِزِينَ) (أُوْلَئِكَ)

(٥) ـ أُمَّا الذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وَسَعَوْا فِي صَدِّ النَّاسِ عَنِ آتَبَاعِ مَا دَعَتْهُمْ إِلَيهِ الرُّسُلُ مِنَ الإِيمَانِ، وَالعَمَلِ الصَّالِحِ، وَسُبُلِ الهُدَى، وَأَجْهَدُوا أَنْفُسَهُمْ فِي مُحَارَبةِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَقُرآنِهِ... فَإِنَّ اللهَ سَيُعَذَّبُهُمْ فِي نَارِجَهَنَّمَ عَذَابًا أَلِيماً.

مُعَاجِزينَ - مُسَابِقِينَ ظَانِّينَ أَنَّهُمْ يَفُوتُونَ اللهَ هَرَباً. الرَّجْزُ - العَذَابُ الشَّديدُ المُؤْلِمُ.

### (صِرَاطِ)

(٦) ـ والمُوْمِنُونَ الذِينَ صَدَّقُوا الرُّسُلَ فِيمَا جَاوُوهُمْ بِهِ مِنْ رَبِّهِمْ وَاعَتَقَدُوا بَأَنَّ اللهَ سَيَحْشُو العِبَادَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، وَاعْتَقَدُوا بَأَنَّ اللهَ إليكَ يَا مُحَمَّدُ هُو فَإِنَّهُمْ جِينَما يَرَوْنَ قِيَامَ السَّاعَةِ يَقُولُونَ: مَا أَنْزَلَهُ اللهَ إليكَ يَا مُحَمَّدُ هُو الحَقُ الذِي لاَ شَكَّ فِيهِ وَلا مِرْيَةَ، وَهُوَ يُرْشِدُ مَنِ آتَّبَعَهُ إلى سَبيلِ اللهِ الذِي لاَ يُغَالَبُ ولا يُمَانَعُ (العَزِيزُ)، وَهُو المَحْمُودُ فِي جميع مَا قَالَ اللهِ وَشَرَعَ وَقَدَّرَ.

(٧) - وَقَالَ بَعْضُ كُفَّارِ قُرْيْش لِبَعْضِ الْمُتَهَكَّمِينَ وَالْمُسْتَهِ رِبْينَ بِالرَّسُولِ: هَلْ تُويدُونَ أَنْ نَدُلَّكُمْ عَلَى رَجُل يُخْبِرُكُم أَنَّكُمْ سَتُبْعَثُونَ أَحِياءً، بَعدَ أَنْ تَمُوتوا، وَتَنَفَرَّقَ أَجْسَادُكُمْ، وَتَتَبَعْفَرَ فِي تُرابِ الأَرضِ، وَالنَّكُمْ سَتُحَاسَبُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمُ التِي عَمِلْتُمُوهَا فِي الدُّنْيا، إِنْ خَيْراً فَخَيْراً، وَإِنْ شَرَّا فَشَرَاً؟ وَيَقْصِدُونَ بالرَّجُل محَمَّداً ( عَلَى ).

### (بالأخِرَةِ) (وَالضَّلال ِ)

(٨) ـ وَهٰذَا قَـوْلُ لَا يَقُولُهُ إِلَا رَجُلُ تَعمَّدَ الاَفْتِرَاءَ عَلَى اللهِ، وَالزَّعْمَ بِأَنَّ اللهَ أَوْحَى إِلِيهِ ذَلِكَ، أَوْ رَجُـلُ مَجْنُونٌ مَعْتُـوهٌ، قَدِ آخْتَـلَّ عَقْلُهُ، فَصَارَ يَتَكَلَّمُ بِمَا يَتَخَيِّلُهُ.

وَيَرُدُ اللهُ تَعَالَى عَلَى هُؤُلاءِ المُكَذَّبِينَ قَائِلاً: إِنَّ الأَمْرَ لَيْسَ كَمَا زَعَمُوا وَتَوَهَّمُوا، وَقَدَّرُوا، فَمُحَمَّدُ لِيسَ مُفْتَرِياً، وَلا مَجْنُوناً، وَإِنَّما هُوَ البَرُّ الرَّشِيدُ، الذِي جَاءَ بِالحَقِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ، وَإِنَّهُمْ هُمُ الكَاذِبُونَ الجُهَلاءُ، المُوغِلُونَ فِي الكُفْرِ والضَّلاَلَةِ، وَهٰذا مَا سَيُّوَدِّي بِهِمْ إِلى عَذَابِ اللهِ فِي المُخرَةِ.

بَهِ جِنَّةً \_ بِهِ جُنُونٌ يُوهِمُهُ مَا يَقُولُ.

(لْآيَةً)

(٩) ـ ثُمَّ ذَكَرَهُمْ تَعَالَى بِمَا يَرَوْنَهُ بِأَعْيَنِهِمْ فِي هٰذا الوُجُودِ حَوْلَهم، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى قُدْرَتِهِ تَعَالَى عَلَى فِعْلِ مَا يَشَاءُ، فَقَالَ: أَفَلَمْ يَنْظُرْ هٰوَلاءِ المُكَذَّبُونَ بِالمَعَادِ إلى الأرْضِ التِي يَقِفُونَ عَلَيها، وَالسَّمَاءِ التِي تُظِلُّهُمْ وَتُحْيَطُ بِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِب، فَيَعْلَمُوا أَنَّ قُدْرَةَ اللهِ مُحِيطَةً بِهِمْ، وَأَنَّهُ قَادِرً عَلَى أَنْ يَأْمُرَ السَّمَاءَ فَنَسْقُطَ عَلَيهِمْ عَلَى أَنْ يَأْمُر السَّمَاءَ فَنَسْقُطَ عَلَيهِمْ فَالله تَعالَى قَادِرٌ عَلَى ذٰلِكَ، وَلٰكِنَّهُ يُوْخَرُ وُقُوعَهُ إلى أَجَل حَدَّدَهُ هُو، وَعَيَّنَ مِيقَاتَهُ. وفي النَّظَرِ إلى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ سَمَاءٍ وَأَرْض دَلَاكَ مَعْ خَلْق الله مِنْ سَمَاءٍ وَأَرْض دَلَاكَ عَلَى قُدْرَةِ اللهِ تَعالَى عَلَى بَعْثِ الأَجْسَادِ مِنَ وَأَرْض دَلَاكَ عَلَى بَعْثِ الأَجْسَادِ مِنَ وَأَرْض دَلَاكَ عَلَى بَعْثِ الْأَجْسَادِ مِنَ اللَّهُ وَلَوْمَةً اللهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَلْ اللهِ تَعالَى عَلَى بَعْثِ الْجُسَادِ مِنَ اللَّهُ مَنْ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الأَجْدَاثِ لِكُلِّ عَبْدٍ فَطِنِ، مُنِيبِ إلى رَبِّهِ. نَخْسِفْ بِهِمُ الأَرْضَ - نُغَيِّبْ بِهِمُ الأَرْضَ. كَسَفاً مِنَ السَّمَاءِ - قَطَعاً منْها.

مُنيب ـ رَاجِع إلى رَبِّهِ بِالتَّوْبَةِ وَالطَّاعَةِ.

(آتَيْنَا) (دَاوُدَ) (يَا جِبَالُ)

(١٠) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَمًا أَنْعَمَ بِهِ عَلَى عَبْدِهِ دَاوُدَ، عَلِيهِ السَّلاَمُ، مِنَ الفَضْلِ المُبينِ، إِذْ جَمَع لَهُ المُلْكَ المُتَمَكِّنَ، والنَّبَوَّةَ، والصَّوْتَ الرَّخِيمَ، فَكَانَ إِذَا سَبِّحَ رَافِعاً صَوْتَهُ كَانَتِ الجِبَالُ تُرَجِّعُ تَسْبِيحَهُ، وَتَقِفُ لَا الطَّيُورُ، وَتُجَاوِبُهُ مُسَبِّحَةً بِأَصْوَاتِها. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: إِنَّهُ أَنْعَمَ عَلَى دَاوُدَ أَيْضاً بِأَنْ أَلانَ لَهُ الحَدِيدَ، وَعَلَّمَهُ صُنْعَ الدُّرُوعِ، وَجَعَلَهَا حَلَقاً مُتَدَاخِلاً أَيْضاً بِأَنْ أَلانَ لَهُ الحَدِيدَ، وَعَلَّمَهُ صُنْعَ الدُّرُوعِ، وَجَعَلَهَا حَلَقاً مُتَدَاخِلاً لِوقَايَةِ المُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، مِنْ بَأْسِ الأَعْدَاءِ، أَثْنَاءَ القِتَالِ، وَكَانَتِ الدُّرُوعُ تُصْنَعُ قَبْلاً صَفَائِحَ تَعُوقُ حَرَكَةَ لَابِسِيها، فَلَمَا أَصْبَحَتْ حَرَكَةً لَابِسِيها، فَلَمَا أَصْبَحَتْ حَلَقاً مُتَدَاخِلاً أَسْبَحَتْ حَرَكَةً لَابِسِيها، فَلَمَا أَصْبَحَتْ حَرَكَةً لَابِسِيها، فَلَمَا أَصْبَحَتْ حَرَكَةً لَابِسِيها أَكْثَرَ سُهُولَةً .

أُوِّبِي - رَجُّعِي وَرَدِّدِي مَعَهُ التَّسْبِيحَ . أَلاَن - جَعَلَهُ لَيِّناً طَرِيًّاً .

(سَابِغَاتِ) (صَالِحاً)

(11) - وَأَلْهُمَهُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَصْنَعَ مِنَ الحَدِيدِ الذِي أَلاَنَهُ لَهُ الدُّرُوعَ عَلَى أَكْمَل وَجْهِ، وَأَحْكَم نِظَام (سَابِغَاتٍ) فَكَانَ يَسْتَعْمِلُ مِسْمَاراً وَسَطاً لا رَفِيعاً وَلَا غَلِيظاً، فَتَجِيءُ الحَلَقَاتُ عَلَى قَدَرِ الحَاجَةِ (وَقَدَّر فِي التَّهُ

ثُمَّ أُمْرَ اللهُ تَعَالَى دَاوُدَ بِشُكْرِهِ تَعالَى عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيهِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَعْمَلَ هُوَ وَأَهْلُهُ أَعْمَالًا صَالِحَةً تُرضِي الله، وَقَالَ لَهُ تَعَالَى إِنَّهُ بَصِيرٌ بِأَعْمَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ، لاَ يَخْفَى عَلَيهِ مِنْها شَيءً.

أَفَادُ رَرُوْا إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضَ أَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا الْأَرْضَ أَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيةً لِكُلِّ عَبْدِمُنِيبٍ

نَّهُ ﴿ وَلَقَدْءَ الْبِينَا دَاوُدِدَمِنَا الْمُعْدِينَا الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَا الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينَا الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْمِينَا الْمُعْدِينَا الْمُعْدِينَا الْمُعْدِينَا الْمُعْدِينَا الْمُعْدِينَا الْمُعْدِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْعِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِي

فُضْلًا يَخِبَالُ أَوِّيِ مَعَهُ وَالطَّيْرِ } وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ

اِنُ اعْمَلُ سَكِيغَتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِّ وَاعْمَلُواْ صَلِيحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

سَابِغَاتٍ - ذُرُوعاً كَامِلَةً وَاسِعةً.

السَّرْدَ - حَلَقِ الحَدِيدِ - وَقِيلَ إِنَّهُ النَّسْجُ أَي الصَّنْعُ وَرَبْطُ الحَلَقَاتِ بَعْضٍ .

قَدَّرْ فِي السَّرْدِ ـ أَي ِ آقْتَصِدْ وَآجْعَل ِ الحَلَقَاتِ مُتَجَانِسَةً مُتَقَارِبَةً .

### ((لِسُلَيْمَانَ)

(١٢) - وَيَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُ أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ سُلَيَمَانَ بْنِ دَاوُدَ، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، بِأَنْ سَخْر لَهُ الرِّيحَ، يَنْتَفِعُ بِها فِي أُمُودٍ يَعْرِفُها هُوَ، وَكَانَتِ الرَّيحُ حِينَ تَسيرُ تَقْطَعُ خِلَالَ فَتَرَةِ الغَدَاةِ (أَيْ مِنَ الصَّبْحِ حَتَّى الزَّوَالِ) مَسَافَةً يَقْطَعُها الرَّاكِبُ المُجِدُّ خِلَالَ شَهرٍ كَامِلٍ. وَكَانَتُ تَقْطَعُ فِي فَترةِ الرَّوَاحِ (أَيْ مِنَ الزَّوَالِ حَتَّى مَنِيبِ الشَّمْسِ) مَسَافَةً يَقْطَعُها الرَّاكِبُ المُحدُّ خِلَالَ شَهْمِ خَلَالً المُعلَى المَّامِدُ عَلَى المَّامِدُ المُحدِّ خِلَالً شَهْمِ الرَّاكِبُ المُحدِّدُ خِلَالَ شَهْمِ الرَّاكِبُ المُحدِّدُ خِلَالً شَهْمِ الرَّاكِبُ المُحدِّدُ خِلَالً شَهْمِ الرَّاكِبُ المُحدِّدُ خِلَالً شَهْمِ الرَّاكِبُ المُحدِّدُ خِلَالًا شَهْمِ الرَّاكِبُ المُحدِّدُ خِلَالًا شَهْمِ اللَّهُ المُحدِّدُ اللَّهُ المَّالِقُولُ اللَّهُ المُحدِّدُ عَلَيْهِ المُحدِّدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحدِّدُ اللَّهُ اللَّهُ المُحدِّدُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ المُحدِّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُحدِّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُحدِّدُ اللَّهُ اللَّهُ المُحدِّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُحدِّدُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الللْمُعِلَّ

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى إِنَّهُ اَذَّابَ النَّحَاسَ (القِطْرَ) لِسُلَيْمَانَ مِنْ دُونِ حَاجَةٍ إِلَى نَارٍ، فَكَانَ النَّحَاسُ يَخْرُجُ مِنْ عينِ فِي الأَرضِ سَائِلاً ذَائِباً، وَكَأْنَهُ يَنْبُوعُ مَاءٍ (وَلِذَلِكَ قَالَ عَيْنَ القِطْرِ)، وَسَخَرَ تَعَالَى لِسُلَيمَانَ الجِنَّ يَعْمَلُونَ بِإِذْنِهِ تَعَالَى مَا يَأْمُرُهُمْ سُلَيمَانُ بهِ مِنَ الأَعْمَالِ \_ وَقَدْ جَاءَ تَفْصِيلُها فِي الآيةِ التَّالِيةِ \_ وَمَنْ شَدًّ عَنْ طَاعَةِ سُلَهْمَانَ مِنْهُمْ، فَإِنَّ الله يُذِيقُهُ عَذَابًا أَلِيماً.

(وَقَدْ يَكُونُ المَعْنَى: وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ عَنْ طَاعَةِ اللهِ فِيما أَمَرَهُ مِنَ العَمَلِ ِ بِأَمْرِ سُلَيْمَانَ فَإِنَّ اللهَ يُعَذِّبُهُ وَيُذِيقُهُ عَذاباً أَلِيماً).

زَاغَ عَنِ الْأَمْرِ - خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ وَعَدَلَ عَنْهَا.

غُدُوَّهَا شَهْرٌ ـ جَرْيُها بِالغَدَاةِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ. رَوَاحُها شَهْرٌ ـ جَرْيُها بِالغَشِيِّ كَذْلِكَ.

عَيْنَ القِطْرِ ـ عَيْنَ النُّحَاسِ يَنْبُعُ ذَائِباً كَالمَاءِ.

### (مَحَارِيب) (تَمَاثِيلَ) (رَاسِياتٍ) (آلَ دَاوُدَ)

(١٣) - وَكَانَتِ الجِنُّ تَعْمَلُ لِسُلَيْمَانَ مَا يَشَاءُ: مِنْ قُصُورِ شَامِخَاتٍ (مَحَارِيبَ)، وَصُورٍ مُخْتَلِفَةٍ (تَمَاثِيلَ)، وَقِصَاعٍ لِلطَّعَامِ ضَخْمَةٍ (جِفَانٍ) كَأَنَّهَا أَحْوَاضُ المَاءِ (كَالجَوَابِ) وَقُدُورٍ ثَوَابِتَ لاَ تُنْقَلُ مِنْ مَكَانِها لِضَخَامَتِهَا (رَاسِيَاتٍ).

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى لآلَ ِ دَاوُد: آعْمَلُوا بِطَاعَةِ رَبِّكُم شُكْراً لَهُ عَلَى أَنْعُمِهِ التِي لا تُحْصَى عَلَيكم، وَقَليلُ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ يُطِيعُهُ شُكْراً لَهُ عَلَى أَنْعُمِهِ. (وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: ثَلَاثُ مَنْ أُوتِيهِنَّ فَقَدْ أُوتِيَ مِثْلَمَا أُوتِيَ آلُ دَاوُدَ: وَلِسُكِيْمَنَ الرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَلِيَ عَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَلَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْفِيضَا الْفِيضَا الْفِيضَا الْفِيضَا الْفِيضَا الْفِيضَا الْفِيضَا الْفَيْفِيضَا الْفَيْفِيضَا الْفَيْفِيضَا الْفَيْفِيضِ الْفِيضِ الْفَيْفِيضِ الْفِيضِ الْفَيْفِيضِ الْفِيضِ الْفَيْفِيضِ الْفَيْفِي الْفَيْفِي الْفَيْفِي الْفَيْفِ الْفَيْفِي الْفَيْفِي الْفَيْفِي الْفَيْفِي الْفَيْفِي الْفَيْفِ

(ش) يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَاءُ مِن مَحْكَرِيبَ وَتَمَثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُدُودِ رَّاسِيكَتِّ اَعْمَلُواْءَالَ دَاوُدَ شُكُراً وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ العَدْلُ فِي الرِّضَا وَالغَضَبِ، وَالقَصْدُ فِي الفَقْرِ والغِنَى، وَخَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِّ وَالعَلَن). (رَوَاهُ التَّرمدِي).

تَمَاثِيلَ ـ صُورٍ مُجَسَّمَةٍ مِنْ نُحَاسٍ وَغَيرِهِ.

جِفَانٍ كَالجَوَابِ ـ قِصَاع كِبَارٍ كَحِيَاض المِياهِ العِظَام .

قُدُورِ رَاسِيَاتٍ - ثَابِتَاتٍ عَلَى المَوَاقِدِ لِعِظَمِهَا.

المَحَّارِيبُ \_ القُصُورُ الشَّامِخَاتُ (أُوِ المَسَاجِدُ لِلْعِبَادَةِ).

(١٤) - وَلَمَا قَضَى اللهُ تَعَالَى عَلِيهِ المَوتَ، آتَّكَأَ عَلَى عَصَاهُ وَهُو وَاقِفٌ، وَلَئِثَ فَتْرَةً وَهُو عَلَى تِلْكَ الحَالِ، وَالجِنَّ يَعْمَلُونَ بَيْنَ يَدَيهِ، وَهُمْ يَخْسَبُونَ أَنَّهُ حَيَّ يَنْظُرُ إلِيهِمْ فَلَا يَتَوقَفُونَ عَنِ العَمَلِ فِيمَا أَمَرُهُمْ بِهِ. ثُمُّ سَخَّرَ اللهُ حَشَرَةً صَغِيرةً أَخَذَتْ تَنْخُرُ عَصَاهُ حَتَّى ضَعُفَتْ فَانْكَسَرَتْ وَسَقَطَ سُلَيْمَانُ عَلَى الأرضِ، فَعَلِمَتِ الجِنُّ أَنَّهُ مَاتَ مُنْذُ زَمَنٍ وَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ. وَتَبَيَّنَ مِنْ ذَلِكَ لِلنَّاسِ وَلِلْجِنِّ أَنَّهُ مَاتَ مُنْذُ زَمَنٍ وَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ. وَتَبَيِّنَ مِنْ ذَلِكَ لِلنَّاسِ وَلِلْجِنِّ أَنَّهُ مَاتَ مُنْذُ زَمَنٍ وَهُمْ لاَ الغَيْبَ لَعْلِمُونَ ذَلِكَ. وَتَبَيِّنَ مِنْ ذَلِكَ لِلنَّاسِ وَلِلْجِنِّ أَنَّ الجِنِّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الغَيْبُ لَعَلِمُوا وَمَّى تَلْكُولُونَ وَلِلْجِنِّ أَنَّ الجِنِّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اللّهَ فَلَمُ مَا اللّهَ يَسْتَمُونَ وَلَمْ يَسْتَمُونَ وَلَمْ يَسْتَمُوا اللّهُ عَلَى الأَرضِ، وَلَمْ يَسْتَمُوا اللّهُ عَمَالُ السَّاقَةِ التِي كَانَ يَتَوَكَأُ عَلَيها فَيَسْقُطَ عَلَى الأَرضِ، وَلَمْ يَسْتَمرُوا المُهينِ).

خَوَّ \_ سَقَطَ.

دَابُّةُ الأرضِ \_ حَشَرةُ الأرضِ آلتِي تَأْكُلُ الخَشَبَ.

(آيَةُ)

(١٥) - كَانَتْ قَبِيلَةُ سَبَأٍ تَسْكُنُ اليَمَنَ، وَقِيـلَ إِنَّ (سَبَأً) جَدَّهُـمْ هُـوَ يَشْجُبُ بْنُ يَعْرُبَ بْنِ قَحْطَانَ.

وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ هٰذِهِ القَبِيلَةَ كَانَتْ فِي نِعْمَةٍ وَفِي غِبْطَةٍ فِي بِلادِهِمْ وَعَيْشِهِمْ، وَآتَسَاعِ أُرْزَاقِهِمْ. وَكَانَتْ لَهُمْ حَدَائِقُ غَنَّاءُ، وَبَسَاتِينُ فَيْحَاءُ، عَنْ يَمِينِ الوَادِي الَّذِي أَقَامُوا فِيهِ السَّدِّ فِي مَأْدِب، وَعَنْ شِمَالِهِ. ثُمَّ بَعَثَ اللهُ إليهِمُ الرُّسُلَ تَأْمُرُهُمْ بِعِبادَةِ اللهِ وَتَوْحِيدِهِ، وَبِأَنْ يَأْكُلُوا مِنَ الرِّرْقِ الذي يَسَّرَهُ لَهُمُ اللهُ، وَبِأَنْ يَشْكُرُوه عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيهِمْ رَبُّهُمْ مِنَ البَلَدِ الذي يَسَّرَهُ لَهُمُ اللهُ، وَبِأَنْ يَشْكُرُوه عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيهِمْ رَبُّهُمْ مِنَ البَلَدِ اللهَ وَشَكَرُوهُ إلى حِين.

سَبَأْ \_ قَبِيلَةً فِي اليَمَنِ \_ وَبَلْدَةُ أَيْضاً .

آيَةً ـ بُرْهَانٌ وَدَلَالَةً عَلَى قُدْرَةِ اللهِ .

جَنَّتَانِ . بُسْتَانَانِ أَوْ جَمَاعَتَانِ مِنَ البَسَاتِين .

بَلْدَةُ طَيِّبَةً - زَكِيَّةٌ مُسْتَلَذَّةً.

الله فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَالُمُّمُ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْسُكُ أَنْ فَلَمَّا خَرَ الله الله عَلَى الل

ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّلَيْمٍ مَجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ

اللهُ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْرً وَشَىٰءِمِّن سِدْرِقَلِيـلِ

٧ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَاكَفَرُواۚ وَهَلَ جُحَزِي إِلَّا ٱلْكَفُورَ

( وَجَعَلْنَابِينَهُمْ وَبِينَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكَ نَافِهَا قُرَى ظَلِهِ رَهَ وَقَدَّرْنَافِهَا ٱلسَّنَيْرُسِيرُواْفِهَا لَيَا لِيَ وَأَيَّامًاءَ امِنِينَ

(١٦) - ثُمَّ أَعْرَضُوا عَمَّا أَمِرُوا بِـهِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ وَشُكْـرِهِ عَلَى أَنْعُمِهِ، وَكَفَرُوا بِرَّبِهِمْ وَنِعَمِهِ، فَعَاقَبَهُمُ اللهُ تَعَـالى عَلَى ذَلِكَ بِـأَنْ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ سَيْلًا ضَحْماً كَسَرَ السَّدِّ وَخَرَّبَهُ، وَٱقْتَلَعَ حِجَارَتُهُ المُـرْكُومَ بَعْضُهـا فَوْقَ بَعْضِ لِحَجْزِ المّاءِ، فَتَسدَفَّقَ المّاءُ مِنَ السَّدِّ، وَذَهَبَ بِالجنَّانِ وَالبَسَاتِين والخُضْرَةِ والنُّضْرَةِ، وَأَهْلَكَ الحَرْثَ والنَّسْلَ، فَتَفَرَّقُ القَوْمُ فِي البلادِ، وَأَبْدَلَهُمُ اللهُ بِتِلْكَ الجِنَانِ الفَيْحَـاءِ، والثُّمَارِ الوَفِيـرَةِ، وَالنُّعَم الكَثِيرَةِ، بَسَاتِينَ لَيْسَ فِيها إِلا بَعْضُ الْأَشْجَارِ ذَاتِ النَّمْرِ المُزِّ المَدَّاقُ (أُكُل خَمْطٍ)، وَبَعْض أَشْجَارِ مِنَ الطَّرْفَاءِ (أَثْلِ) وَأَشْجَار قَلِيلة مِنَ النُّبق (السُّدر).

> فَأَعْرَضُوا - أَيْ عَنِ الشُّكُرِ وَتَوَلُّوا عَنْ دَعْوَةِ أَنْبِيَائِهِمْ. سَيْلَ الْعَرِمِ - سَيْلَ السَّدِّ أَوِ المَطَرِ الشَّدِيدِ.

أَكُل ِ خَمْطٍ ـ ثَمَرٍ مُرَّ حَامِض ِ بَشِعٍ .

أَثْلُ مَ ضَرْبِ مِنَ الطَّرْفاءِ (وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الشَّجَرِ).

سِدْرٍ - الضَّالِ أَوْ شَجَرَةِ النَّبْقِ.

(جَزَيْنَاهُم) (نُجَازِي)

(١٧) - وَقُلْدُ عَاقَبْنَاهُمْ ذَلِكَ العِقَسابَ الْأَلِيمَ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ بِسَرِّبُهِمْ وَجُحُودِهِمْ بِنِعَمهِ، وَعُدُولِهِمْ عَنِ الحَقِّ إلى البَاطِل ، وَاللَّهُ لَا يُجَازِي مِثْلَ هٰذَا الجَزَاءِ الشَّدِيدِ المُسْتَأْصِلِ إِلا الجَحُودَ الكَثِيرَ الكُفْرِ بِاللهِ وَنِعَمِهِ (الكَفُورَ).

### (بَارَكْنَا) (ظَاهِرَةً) (آمِنِينَ)

(١٨) ـ وَبَعْدَ أَنْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى مَا كَانَ لِسَبِأٍ مِنْ نَعِيمٍ وَسَعَادَةٍ، وَوَفْرَةٍ رِزْقِ فِي مَسَاكِنِهِمْ فِي اليَمَن، ذَكَرَ تَعَالَى هُنَا مَا كَانَ قَدْ مَنَّ بِهِ عَلَيهِمْ فِي مَسَالِكِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ، فَكَانُوا يَمُرُّونَ فِي أَراض عَامِرَةٍ آمِنَةٍ، فِيهِا قُرِّي ظَاهِرَةً عَلَى مَسَافَاتٍ مُتَقَارِبَة (قَـدُّرْنَا فِيهِا السُّيرَ)، يَجِـدُونَ فِيها المَاءَ والـزَّادَ وَالعَلَفَ، فَلاَ يَحْتَـاجُونَ إلى حَمْـلِ زَادٍ وَلاَ مَؤُونَةٍ، فَيَخْـرُجُونَ صَبَاحاً من قَرْيَةٍ، وَيَبِيتُونَ مَسَاءً فِي قريةٍ أُخْرَى، إلى أَنْ يَصِلُوا إلى قُرَى الشَّام (التي بَارَكْنا فِيها). ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُ قَالَ لَهُمْ: سِيرُوا فِي هٰذِهِ القُرَى التِي تَقَعُ بَيْنَ اليَمَنِ، وَبَيْنَ بِلادِ الشَّامِ، لَيَالِيَ وَأَيَّاماً لاَ تَخْشُوْنَ شَيْئاً مِنَ الجُوعِ أَوِ العَطَشِ أَوْ بَطْشِ الأَعْدَاءِ.

قُرئ ظَاهِرَةً - مُتَوَاصِلَةً مُتَقَارِبَةً.

قَدُّرْنَا فِيهَا السَّيرَ -جَعَلْنَاهُ عَلَى مَرَاحِلَ مُتَقَارِبَةٍ.

آمِنينَ ـ مِنْ بَطْشِ ِ الْأَعْدَاءِ وَمِنَ الجُوعِ ِ والعَطَشِ ِ.

(بَاعِدْ) (فَجَعَلْنَاهُمْ) (مَزَّقْنَاهُمْ) (لآيَاتٍ)

(19) \_ فَبَطِرُوا وَمَلُوا تِلْكَ النَّعْمَةُ، وآثروا الَّذِي هُوَ أَدْنَى عَلَى الذِي هُوَ خَيْرٌ فَطَلَبُوا أَنْ يَفْصِلَ الله بَينَ القُرى بِمَفَاوِزَ وَقِفَارٍ، لِيُظْهِرَ القَادِرُونَ مِنْهُمْ مَا لَديهِمْ مِنْ زَادٍ وَفيرٍ، وَرَوَاحِلَ، تَكَبُّراً وَفَخْراً عَلَى العَاجِزِينَ الفَقراءِ، فَعَاقَبَهُمُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ السَظُلْمِ لِلأَنْفُسِ بُكُفْرانِ نِعْمَةِ اللهِ، وَالبَطرِ، فَعَاقَبَهُمُ أَخُدِيثَ لِلنَّاسِ، يَتَحَدَّثُونَ عَنْهُمْ فِي مَجَالِسِ سَمَرِهِمْ، وَمَزَّقَ شَمْلَهُمْ وَبَدَّدَهُ، فَتَقَرقوا فِي البلادِ.

وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَا حَلَّ بِهُؤُلاَءِ آيَةً وَعِبرَةً لِكُلِّ عَبْدٍ صَبُورٍ عَلَى الابْتِلاءِ، شَكُور عَلَى النَّعْمَاءِ.

فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ \_ أَخْبَاراً يُتَلَهِّي بها.

مَزَّقْنَاهُمْ ـ فَرَّقْنَاهُمْ فِي البِلادِ.

(٢٠) ـ وَلَقَدْ ظَنَّ إِبلِيسُ أَنَّ هُؤُلاءِ الذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيهِمْ قَـدْ يَتْبَعُونَـهُ، وَأَنَّـهُ قَـدْ يَسْتَطِيعُ غَوَايَتَهُمْ وإضْ لَاَلَهُمْ، فَدَعَـاهُمْ إِلَى الكُفْرِ وَالبَـطَر، فَأَطَاعُوهُ وَعَصَوْا رَبَّهُمْ فَدَمَّرُهُمْ، فَصَدَق ظَنَّ إِبليسَ فِيهِمْ. وَلَمْ يَشُذَّ مِنْهُمْ عَنْ إِطَاعَةِ إِبليسَ إِلاَ فِقَةً قَلِيلَةً مُؤْمِنَةً ثَبَتَتْ عَلَى الإِيمَانِ.

صَدَّقَ عَلَيهمْ \_. حَقَّقَ عَلَيهمْ.

(سُلْطَانٍ) (بِالآخِرَةِ)

(٢١) - وَلَمْ يَكُنْ لِإبلِيسَ عَلَيهِمْ مِنْ سُلْطَةٍ يَحْمِلُهُمْ بِهِا كَرْهاً عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالبَطْرِ، والعِصْيَانِ، وَإِنَمَا دَعَاهُمْ فَأَطَاعُوهُ وَقَدْ سَلَطَهُ اللهُ عَلَيهِمْ، لَيَخْبِرَهُمْ، لِيُظْهِرَ حَالَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ، وَيُصَدِّقُ بالشُّوابِ والعِقَابِ، مِمَّنْ هُوَ فِي شَكِّ مِنْها، فَلاَ يُؤْمِنُ بِمَعَادٍ وَلا حَشْرٍ وَلاَ ثَوَابِ وَلا عِقَابٍ، وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ حَفِيظٌ عَلَى أَعمالِ العِبَادِ، لاَ يَعْرُبُ عَنْ وَلا عَلْمِهِ شَيْء، وَهُوَ يُحْصِيهَا عَلَيهِمْ ثُمَّ يُجَازِيهِمْ بِها فِي الآخِرَةِ إِنْ خَيْراً فَخْراً وَإِنْ شَرَّا فَشَرًا.

سُلْطَانٍ \_ تَسَلُّطٍ وآسْتِيلاءٍ بِالوَسْوَسَةِ والإِغْوَاءِ.

فَقَالُواْرَبَّنَابَاعِدْبَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَهُمْ مُكُلَّمُمَزَّقٍ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَاَينَتِ لِكُلِّصَبَّادِ شَكُورٍ

﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِ إِيْلِيسُ ظَنَّهُ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِيْلِيسُ ظَنَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ لَلْمُواللِمُ والللْلِلْمُ الللللِللْمُ الللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

وَمَاكَانَ لَهُ, عَلَيْهِم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَ إِنِي شَكِّورَيُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيتُظ

اللَّهُ قُلِ اَدْعُواْ اللَّذِينَ زَعَمَّتُمُ مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَلَا فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي اللَّهُ أَنْ فِي اللَّهُ أَنْ فَي اللَّهُ اللَّهُ أَنْ فَي اللَّهُ الْمُؤْلِيلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَا لَنَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّالِمَنَ الْأَلْمِنَ الْأَلْمِنَ الْأَدْثَ الْأَلْمِنَ الْأَدْثَ الْأَلْمَ الْأَلْمِنَ الْأَلْمِينَ الْأَلْمِينَ الْأَلْمِينَ الْأَلْمُ الْمُلْمُ لَمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ الْمُلْمُ

فَلُمْ مَن رَزُقُكُمُ مِن المَّنْ الْمَانِيَّ الْمَانِيَّ الْمَانِيَّ الْمَانِيَّ الْمَانِيَّ الْمَانِيَّ الْمَانِيَّ وَالْأَرْضِ الْمَانِيَّ وَالْأَرْضِ اللَّهِ الْمَانِيَّةُ وَإِنَّا أَوْلِيَّا كُمْ الْمَانِيَّةُ وَإِنَّا كُمْ

لَعَلَىٰهُدًى أَوْفِي ضَلَالِ مُبِينٍ

### (السَّمَاوَاتِ)

(٢٢) - قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهُؤُلاءِ المُشْرِكِينَ، مِنْ قَوْمِكَ، مُوبَّخاً وَمُقَرَّعاً، وَمُبَيَّناً لَهُمْ سُوءَ صَنِيعِهِمْ بِالشَّرْكِ وَعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ: آدْعُوا هٰذِهِ الْأَصْنَامَ، التي تَزْعُمُونَ أَنَّ لَهَا شَرِكَةً مَعَ اللهِ فِي العِبَادَةِ، فِي أَمُورِكُمُ الهَامَّةِ لِتَدفعَ عنكم الضُّرُ وَالبَلاءَ، أَو لِتَجْلُبَ لَكُمُ النَّفْعَ إِنِ آسْتَطَاعَتْ، لِتَرَوْا أَنَّها لا عنكم الضُّرُ وَالبَلاءَ، أَو لِتَجْلُبَ لَكُمُ النَّفْعَ إِنِ آسْتَطَاعَتْ، لِتَرَوْا أَنَّها لا تَمْلِكُ أَنْ تَأْتِيَ بِمِثْقَال ِ ذَرَّةٍ مِنْ خَيهِ أَوْ شَرِّ فِي السَّمَاوَاتِ، وَلا فِي الرَّرْضِ، كَمَا لاَ تَمْلِكُ ذَرَّةً فِيهِمَا عَلَى سَبيلِ الشَّرْكَةِ لِلْخَالِقِ العَظِيمِ. الْأَرْضِ، كَمَا لاَ تَمْلِكُ ذَرَّةً فِيهِمَا عَلَى سَبيلِ الشَّرْكَةِ لِلْخَالِقِ العَظِيمِ. وَلِيسَ للهِ مِنْ هٰذِهِ الآلِهَةِ المَرْعُومَةِ مَنْ يُعِينُهُ، وَيُظَاهِرُهُ عَلَى خَلْقِ شَيءٍ، وَلِيسَ لا مِنْ هٰذِهِ الْأَصْنَامَ العَاجِزَةَ يَا أَيُهَا المُشْرِكُونَ؟

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ـ وَزْنَ أَصْغَرِ مَا يُوزَنُ مِنْ نَفْعٍ أَوْ ضَرٍّ. ظَهِيرٍ ـ مُعِينِ عَلَى الخَلْقِ وَالتَّدْبِيرِ.

### (الشَّفاعَةُ)

(٢٣) - وَلِعَظَمَةِ اللهِ وَجَلَالِهِ لَا يَجْرُوُ أَحَدُ عَلَى أَنْ يَشْفَعَ عِنْدَهُ فِي شَيءٍ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَلْفَعَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَلْفَعَ لَا يَأْذَنَ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْفَعَ لِهَوْلاءِ الكَافِرِينَ، لِأَنَّ الشَّفَاعَةَ فِيهِمْ لَا تَكُونُ أَبَداً.

يَقِفُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَي اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجِلِينَ فَزِعِينَ مُنْتَظِرِينَ الإِذْنَ اللَّمْفَاعَةِ، حَتَّى إِذَا أَذِنَ للشَّافِعِينَ، وَهَدَأَتْ نُفُوسُ المُنْتَظِرِينَ، وَزَايلَها الحَوْفُ (فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ)، قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فِي الخَوْدُ والشَّفَاعَةِ؟ قَالُوا: قَالَ رَبُنا الحَقَّ، وَهُوَ الإِذْنُ بالشَّفَاعَةِ لِمَنْ الْإَدْنِ والشَّفَاعَةِ؟ قَالُوا: قَالَ رَبُنا الحَقَّ، وَهُو الإِذْنُ بالشَّفَاعَةِ لِمَنْ الْرَبْضَى. والآيَاتُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ المَشْفُوعَ لَهُمْ هُمُ المُومِنُونَ. أَمَا الكَافِرُونَ فَهُم بِمَعْزِل عَنْ مَوْقِفِ الشَّفَاعَةِ. وَالله جَلَّ ثَسَانُوهُ هُوَ المُتَفَرِّدُ بالعُلُو والكِبْرِيَاءِ، لا يُشَارِكُهُ فِي ذٰلِكَ أَحَدُ مِنْ خَلْقِهِ.

قُرُّعَ عَنْقُلُوبِهِمْ - أُزِيلَ عَنْهَا الفَزَعُ وَالخَوْفُ. الحَقَّ - قَالَ الفَوْلَ الحَقَّ - وَهُــوَ الإِذْنُ بِالشَّفَاعَةِ.

### (السَّمَاوَاتِ) (ضَلَالٍ)

(٢٤) - قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَوْلاءِ المُشْرِكِينَ بِرَبِّهِمْ: مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ بِانْزَالِ الغَيْثِ عَلَيكُمْ فَتَرْتَوِي الأَرْضُ وَالأَنْعَامُ وَالبَشَرُ، وَمَنْ يُخْرِجُ الْأَوْلَ مِنَ اللَّمْوَابِ فَقُلْ اللَّمْوَاتِ مِنَ اللَّمْوَابِ فَقُلْ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُم؟ فَإِذَا سَكَتُوا عَنِ الجَوَابِ فَقُلْ لَكُمْ وَلَأِنْعَامِكُم؟ فَإِذَا سَكَتُوا عَنِ الجَوَابِ فَقُلْ لَهُمْ: هُوَ اللَّهُ وَإِنَّهُ لَا بُدِّ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الفَرِيقَينِ أَنَا أَوْ أَنْتُمْ، عَلَى

وَ قُل لَا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَانْتُتَكُ عَمَّاتَعُمَلُونَ

> وَّ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَ نَارَبُّنَا ثُمَّ يَفَتَحُ بَيْنَ نَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَ احُ ٱلْعَلِيمُ

﴿ قُلْأَرُونِ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عَ شُرَكَا ۚ كُلَّا بَلُ هُوَ اللَّهُ ٱلْعَنْ بِيرُ ٱلْحَكِيمُ

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَ آفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِنِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

الله وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ

لَّهُدًى، وَيَكُونُ الآخَرُ عَلَى ضَلال ، وَبِما أَنْنِي أَقَمْتُ البُرهَانَ عَلَى صِحَّةِ التَّوْحِيدِ، وَعَلَى صَوَابِ مَا نَحْنُ عَلَيهِ مِنَ الهُدَى، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى بُطْلَانِ مَا أَنْتُمْ عَلَيهِ يَا أَيُّهَا المُشْرِكُونَ مِنَ الشَّرْكِ، وَعِبَادَةِ غيرِ اللهِ.

### (تُسْأَلُونَ) (نسْأَل)

(٢٥) ـ وَقُلْ لِهُؤُلاءِ المُشْرِكِينَ: إِنَّكُمْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا نَكْتَسِبُهُ نَحْنُ مِنْ آثام ، وَنَجْتَرِحُهُ مِنْ ذُنُوبٍ، وَنَحْنُ لَا نُسَأَلُ عَنْ عَمَلٍ تَعْمَلُونَهُ أَنْتُمْ، خَيْراً كَانَ أَوْ شَرَّا.

أُجْرَمْنا \_ آكْتَسَبْنَا مِنَ الخَطَايَا.

(٢٦) - وَقُـلْ لَهُمْ إِنَّ رَبَّنا سَيَجْمَعُنَا وَإِيَّاكُمْ، يَومَ الْقِيَامَةِ، حينَ يُحْشَـرُ النَّاسُ إليهِ، ثُمَّ يَقْضِي (يَفْتَحُ) بَيْنَنا بِالعَدْلِ (بِالحَقِّ)، وَهُوَ الحَاكِمُ الغَادِلُ، العَالِمُ بِحَقَائِقِ الأُمُورِ، وَيَجْزِي كُلِّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ. وَسَتَعْلَمُونَ حِينَئِذٍ لِمَنْ تَكُونُ العِزَّةُ والنَّصْرَةُ والسَّعَادَةُ الأَبَدِيَّةُ.

يْفْتَحُ بَيْنَنَا \_ يَقْضِي، وَيَحْكُمُ بَيْنَنا.

هُوَ الفَتَّاحُ \_ القَاضِي وَالحَاكِمُ .

(٢٧) - وَقُلْ لَهُمْ: أُرُونِي هُؤُلاءِ الآلهَةَ الذِينَ عَبَدْتُمُوهُمْ مَعَ اللهِ، وَجَعَلْتُمُوهُمْ لَهُ شُرَكَاءَ وَأَنْدَاداً. كَلَّا، لِيسَ الأمرُ كَمَا زَعَمْتُمْ وَوَصَفْتُمْ، فَاللهُ تَعَالَى لاَ نَظيرَ لَهُ، وَلاَ نِدَّ وَلاَ شَرِيكَ. إِنَّهُ اللهُ الوَاحِدُ الأَحَدُ، ذُو العِزَّةِ الذي قَهَرَ كُلَّ شَيءٍ، وَغَلَبَ كُلَّ مَنْ سِوَاهُ، وَهُوَ الحَكِيمُ فِي أَفْعَالِهِ وَقُوْ الحَكِيمُ فِي أَنْعَالِهِ وَقُوْ الحَكِيمُ فِي أَفْعَالِهِ وَالْعَالِهِ وَسُرْعِهِ.

كَلَّا \_ آرْتَدِعُوا عَنْ دَعْوَى الشَّركَةِ .

### (أرْسَلْنَاكَ)

(٢٨) ـ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ إِلَى قَوْمِكَ خَاصَّةً، وَإِنَّمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَى الخَلْقِ جَمِيعاً، مُبَشِّراً مَنْ أَطَاعَ الله بالشَّوابِ الجَزِيلِ، والجَنَّاتِ العَلْقِ جَمِيعاً، مُبَشِّراً مَنْ عَصَاهُ بِالعَذَابِ الأَلِيمِ. وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ الناسِ لاَ لَعَالِيَاتِ، وَمُنْذِراً مَنْ عَصَاهُ بِالعَذَابِ الأَلِيمِ. وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ الناسِ لاَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ فَيَحْمِلُهُم جَهْلُهُمْ عَلَى الإصْرَارِ عَلَى مَا هُمْ عَلَيهِ مِنَ الغَيِّ وَالضَّلَال .

كَافَّةً لِلنَّاسِ \_ إلى النَّاسِ جَمِيعاً.

### (صَادِقِينَ)

(٢٩) ـ وَيَقُولُ هُوُلاءِ الْمُشْرِكُونَ آسْتِهْزَاءٌ وَتَعَنْتًا: مَتَى يَكُونُ هٰـذَا اليَوْمُ الذِي تَعِدُونَنَا فِيهِ بِالثَّوابِ، وَالعِقَابِ، إِنْ كُنْتُمْ صَادِقينَ فِيما تَقُولُونَ؟

# اللُّهُ قُللًكُمْ مِّيعَادُيَوْ مِلَّا تَسْتَعْخِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقَدِمُونَ

ا وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّوَّمِنَ بِهَاذَاٱلْقُرْءَانِوَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُ وَلُوْتَرَيْ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ

# إِنَّا قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡـتَكُبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱستُضْعِفُواْ أَنَحُنْ صَكَدُنْكُمْ عَنِ ٱلْهُ كُنُ كَا بَعُدُ إِذْ جَاءً كُمِّ بَلْ

كُنتُومُجُرِمِينَ

اللهِ وَقَالَ الَّذِينَ ٱسۡـتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡل وَٱلنَّهَارِإِذْ تَأْمُرُونَنَآأَنَ نَّكُفُرَ بٱللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا وَأَوَاسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفَ رُواْ هَلْ يُجَلِّزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْيِعَ مَلُونَ

# (تُسْتَأْخِرُ ونَ)

(٣٠) ـ فَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: لَكُمْ مِيعَادُ مُؤَجَّلُ، فإذا حَانَ مَوْعِـدُهُ فَلاَ يُؤَخِّرُ سَاعَةً وَلاَ يُقَدُّمُ.

### (الْقُرآن) (الظَّالِمُونَ)

(٣١) ـ وَقَـالَ قَـوْمٌ مِنْ مُشْرِكِي العَـرَب: لَنْ نُؤمِنَ بِهِـذَا القُـرْآنِ، وَلاَ بِالكُتُبِ التِي تَقَدَّمَنُّهُ، وَلاَ بِمَا اشْتَملَتْ عَليهِ مِنْ أَمورِ الغَيْبِ، وَالبَعْثِ، وَالنُّشُورِ، وَالحِسَابِ، وَالجَزَاءِ. وَيَرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِم، قَائِلًا لرَسُولِهِ الكَريم : لَوْ تَرَى يَا مُحَمَّدُ حَالَ أُولَئِكَ الكُفَّارِ، يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهُمْ وُقُوفٌ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهُمْ، لِلْحِسَابِ وَالجَزَاءِ، وَقَدْ عَلَتْهُمُ الـذِّلَّةُ وَالمَهَـانَةُ.. إذاً لَرَأَيْتَ أَمراً عَجَباً، إِذْ يَقُولُ الأَتْبَاعُ المُسْتَضْعَفُونَ لِلسَّادَةِ المُسْتَكْبِرِينَ الذِينَ حَمَلُوهُمْ عَلَى ٱتِّبَاعِ سَبيلِ الغَيِّ والضَّلاَلَةِ: لَوْلا أَنَّكُم صَدَدْتُمُونا عَن الهُدَى، وَحَمَلْتُمُونَا عَلَى اتَّبَاعِكُمْ حَمْلًا لَكُنَا آمَنًا بِرَبِّنا، وَبِمَا جَاءَ بِهِ

مَوْقُونُونَ \_ مَحْبُوسُونَ فِي مَوْقِفِ الحِسَابِ.

يَرْجِعُ - يَوْدُ.

### (صَدَدْنَاكُمْ)

(٣٢) - فَيَرُدُ السَّادَةُ المُسْتَكْبَرُونَ عَلَى المُسْتَضْعَفِينَ قَائِلِينَ: هَلْ نَحْنُ الذِينَ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ ٱتَّبَاعِ الحَقِّ الَّذِي جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ؟ لَيْسَ هٰذَا حَقًّا، إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الَّذِينَ مَنْعُتُمْ أَنْفُسَكُمْ حَظَّهَا مِنِ آتِّهَا عِ الهُلَّذي، لإجْرَامِكُمْ وَإِيثَارِكُمُ الكُفْرَ عَلَى الإيمَانِ.

### (اللَّيْلِ) (الأغْلَالَ)

(٣٣) - فَقَالَ الْأَتباعُ المُسْتَضْعَفُ ونَ لِلسَّادَةِ: بَلْ أَنْتُمُ اللِّينَ كُنْتُمْ تُوَسُّوسُونَ لَنَا بِالكُفْرِ لَيلاً وَنَهَاراً ، وَتُغْرُونَنَا بِالثَّبَاتِ عَلَى الكُفْرِ، وَالإقَامَةِ عَلَيهِ، وَتُخْبِرُونَنا أَنَّنا عَلَى هُدَى فِيمَا نَعْبُدُهُ مِنْ أَصْنَام وَأَوْثَانِ وَأَندَادٍ. وَيَتَوَقَّفُ الحِوَارُ بَيْنَ الْأَتْبَاعِ المُسْتَضْعَفِينَ وَبَينَ السَّادَةِ المَتْبُوعِينَ، وَيُسِرُّ

كُلُّ فَرِيقٍ فِي نَفْسِهِ مَا يَشْغُرُ بِهِ مِنْ حَسْرَةٍ وَنَـدَم عَلَى مَا فَرَّطَ فِي جَنْب اللهِ، وَمَا قَصُّرَ فَي طَاعَتِهِ، حِينَ يَـرَى العَـذابَ الـذِي أَعَـدُّهُ اللَّهَ لِلْكَفَرةِ المُجْرِمينَ. ثُمَّ تُوضَعُ الْأَغْلالُ وَسِلاسِلُ الحَدِيدِ فِي أَعْنَاقِ هؤلاءِ، وَهُمْ

والعَذَابُ الذِي يَلْقَوْنَهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِنَّمَا هُوَ الجَزَاءُ الذِي يَسْتَحِقُّونَهُ عَلَى مَا أَجْتَرَحُوا مِنَ الكُفْرِ وَالآثام والسَّيِّئَاتِ فِي الدُّنيا.

مَكْرُ اللَّيْلِ والنَّهارِ - صَدَّنا مَكرُكُمْ بِنَا فِيهِمَا.

أَنْدَاداً ـ أَمْثالًا مِنْ مَخْلُوقَاتٍ نَعْبُدُهَا. أَسَرُّوا النَّدَامَةَ ـ أَخْفَوا النَّدَمَ أَوْ أَظْهَرُوهُ. الأَغْلَالَ ـ القُيُودَ التِي تَجْمَعُ الأَيدِي إلى الأَعْنَاقِ.

### (كَافِرُونَ)

(٣٤) - ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ﷺ: إِنَّهُ لَيْسَ أُوَّلَ رَسُولٍ كَذَّبَهُ قَوْمُهُ، فَكُلُّ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَى الْأَقْوَامِ كَذَّبَهُ أُولُ وِ النَّعْمَةِ وَالمَالِ وَالجَاهِ فِيها (مُثْرَفُوهَا)، وَأَعْلَنُوا لَهُ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ دَعَوَةٍ إلى تَوْجِيدِ اللهِ تَعَالَى، وَالبَرَاءَةِ مِنَ الشَّرْكِ وَالأَوْتَانِ وَالْأَنْدَادِ.

مُتْرَفُوهَا \_ مُنَعَمُوهَا وَقَادَةُ الشُّرُّ فِيها.

### (أَمْوَالاً) (أَوْلاَداً)

(٣٥) - وَقَالَ المُتْرَفُونَ مُتَفَاخِرِينَ: إِنَّهُمْ أَكْثُرُ مِنْ أَتْبَاعِ الرَّسُولِ أَمُوالاً وَأُولاً مَ وَعَنَايَتِهِ بِهِمْ، إِذْ لَوْ وَأُولاَداً، ظَنَا مِنْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ دِلِيلٌ عَلَى مَحَبَّةِ اللهِ لَهُمْ وَعِنَايَتِهِ بِهِمْ، إِذْ لَوْ كَانُوا عَلَى خَطاٍ وَضَلالٍ لَمَا أَعْطَاهُمُ الله مَا أَعْطَاهُمْ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَنْ يُمَذَّبَهُمْ.

(٣٦) ـ فَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: إِنَّ رَبِي يُعْطِي الْمَالَ مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَإِنَّهُ تَعَالَى يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ لَا لِمَحَبَّةٍ فِيهِ، وَلَا لِزُلْفَى آسْتَحَقَّ بِهَا ذَلِكَ عِنْدَهُ، وَهُوَ يُضَيِّقُ الرِّزْقَ (يَقْدِرُ) عَلَى مَنْ يَشَاءُ لَا لِبُعْض مِنْهُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيهِ رِزْقَهُ، وَلَا لَمَقْتٍ، وَإِنَّما يَفْعَلُ ذَلِكَ لِحِكَم لِلَا يَعْلَمُونَ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ.

يَقْدِرُ \_ يُضَيِّقُ الرِّزْقَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ لِحِكْمَةٍ.

# (أَمْوَالُكُمْ) (أَوْلاَدُكُمْ) (آمَنَ) (صَالِحاً) (فَأُولَئِكَ) (آمِنُونَ) (المُرُونَات) (المُرُونَات)

(٣٧) - قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: إِنَّ أَمُوالَكُمُ التي تُفَاخِرُونَ النَّاسَ بِها، وَأَوْلَادَكُم النِي تُفَاخِرُونَ النَّاسَ بِها، وَأَوْلَادَكُم النِينَ تَسْتَكْبِرُونَ بِهِمْ عَلَى النَّاسِ، لا تُقَرِّبُكُمْ مِنَ اللهِ، وَمَحَبَّتِهِ إِيَّاكُمْ، وَإِنَّما الذِي يُقَرِّبُكُمْ مِنَ اللهِ هُوَ الإِيمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ، وَالله يُضَاعِفُ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً جَزَاءَ عَمَلِهِ فَيَجْزِيهِ بالحَسَنَةِ عَشَرَةً أَمْنَالِها إلى سَبْعِمِئَةِ ضِعْفِ، وَيُدْخِلُهُ الجَنَّةَ، وَيَجْعَلُ مَسْكَنَهُ فِي غُرُفَاتِها العَالِيَةِ، وَهُو آمِنٌ مِنْ كُلِّ خَوْفٍ وَشَرِّ وَهُولَ .

زُلْفَى - تَقْرِيباً .

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَاۤ إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُم بهِۦكَنفِرُونَ

> وَقَالُواْ نَعَنُ أَكُثُرُ أَكُثُرُ أُمُولًا وَأَوْلُنَدًا وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ

تُ قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيُقِّدِرُ وَلَكِكَنَّاً كُثَرَاًلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

وَمَا أَمُوا لُكُمُ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنا زُلْفَيْ إِلَا مَنْ عَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَأُولَيْكَ لَمُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي الْفُرُفَكِ عَامِنُونَ الْفُرُفَكِ عَامِنُونَ

# الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونِ

الله عَلُ إِنَّارَةٍ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُ

وَمَا أَنفَقْتُم مِنشَىءٍ فَهُو

يُخْلِفُ أَنَّ وَهُوَخَايِرُٱلرَّزِقِينَ

وَيَوْمَ يَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْ كَتَهِ أَهَلَوُلاّ عِلِيًّا كُرُّكَ انْوَا يَعْبُدُونَ يَعْبُدُونَ

الله عَالُواْسُبْحَننك أَنتَ وَلِيَّنَا مِن دُونِهِم بَلْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْحِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم تُوْمِنُونَ

لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ .. لَهُمُ النُّوَابُ المُضَاعَفُ. فِي الغُرُفَاتِ . المَنَازِلِ الرَّفِيعَةِ العَالِيَةِ فِي الجَنَّةِ. (آيَاتِنَا) (مُعَاجِزِينَ) (أُو لَئِكَ)

(٣٨) - أمًّا الذِينَ يَسْعَوْنَ فِي مُعَارَضَةِ آيَاتِ اللهِ، وَتَعْجِيزِ أَنْبِيَاثِهِ وَرُسُلِهِ الكِرَامِ، وَيَصُدُّونَ النَّاسَ عَنِ آتُبَاعِ سَبيلِ اللهِ، وَاتَّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُهُ الكَرِيمُ، وَعَنِ الإِيمَانِ بآيَاتِ اللهِ والتَّصْدِيقِ بِها. . فَأُولُئِكَ تُحْضِرُهُمْ مَلَائِكَةُ العَذَابِ إلى جَهَنَّمَ لِيَدْخُلُوها، وَيَدُّوقُوا العَذَابَ فِيها، جَزَاءً لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ، وَسَعْبِهِمْ فِي مَنْعِ النَّاسِ عَنِ الإِيمَانِ باللهِ، وَبِمَا جَاءَ بهِ الرَّسُولُ. الرَّسُولُ.

مُعَاجِزِينَ - مُسَابِقِينَ ظَنّاً مِنْهُمْ أَنَّهُمْ يَفُوتُونَنا. مُحْضَرُونَ - تُحْضِرُهُمُ الزَّبَانِيَةُ إلى جَهَنّم.

### (الرَّازِقِينَ)

(٣٩: - وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلنَّاسِ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ الذِي يُقَسَّمُ الرِّزْقَ بَيْنَ النَّاسِ، فَيُوسِّعُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ حِيناً، وَيُضَيِّقُ عَلَيهِ حِيناً آخَرَ لِيَّاسِ، فَيُوسِّعُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ حِيناً، وَيُضَيِّقُ عَلَيهِ حِيناً آخَرَ لِللهِ لِيهِ لِيهِ لِيهِ مَا اللَّهُ عَلَى وَأَنْفِقُوا فِي سِبيلِ اللهِ، وَتَقَرَّبُوا إلِيهِ بِأَمْوَالِكُمْ لِتَنَالُوا رِضَاهُ. وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ نَفقةٍ فِي وَجِهٍ، أَمَرَكُمُ الله بِالإِنْفَاقِ فِيهِ، أَوْ أَبَاحَهُ لَكُمْ، فَهُو يُعَوِّضُها عَلَيكُمْ بَدَلًا مِنْهَا مَالًا فِي الدنيا، وَثَوَاباً فِي الآخِرَةِ، وَاللهَ تَعَالَى خَيْرُ الرَّازِقِينَ، فَيَرِزُقُكُمْ مِنْ حَبِثُ لاَ تَحْتَسِبُونَ. فِي الآخِرَةِ، وَاللهَ تَعَالَى خَيْرُ الرَّازِقِينَ، فَيَرِزُقُكُمْ مِنْ حَبِثُ لاَ تَحْتَسِبُونَ.

### (لِلْمَلَائِكَةِ)

(٤٠) - وَآذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ ذَلِكَ اليومَ الذِي يَحْشُرُ اللهُ فِيهِ المُسْتَكْبِرِينَ مِنْهُمْ والمُسْتَضْعَفِينَ مَعَ المَلاثِكةِ، الذينَ كَانَ المُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَهُمْ طَمَعاً فِي شَفَاعَتِهِمْ، وَلِيُقرِّبُوهُمْ إلى اللهِ زُلْفَى، ثُمَّ يَسْأَلُ اللهُ تَعَالَى المَلاثِكَةَ قَائِلاً: هَلُ أَنْتُمْ أَمْرُتُمْ هُؤُلاءِ بِعِبَادَتِكُمْ؟

### (سُبْحَانَك)

(٤١) - فَتَرُدُ المَلَائِكَةُ عَلَى شُؤَالِ الرَّبِّ العَظِيمِ قَائِلِينَ: تَعَالَيتَ رَبَّنَا، وَتَقَدَّسْتَ، وَتَنَزَّهْتُ أَسْمَاؤُكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَعَكَ إِلَهُ، نَحْنُ نَعْبُدُكَ، وَنَبْرأُ إِلَيكَ مِنْ هُولِاهِ، فَلا مُوالاَةَ بَيْنَا وَبَيْنَهُم، إليكَ مِنْ دُونِهِمْ، فَلا مُوالاَةَ بَيْنَا وَبَيْنَهُم، وَهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَا، بَلْ كَانُوا يَعْبُدُون الجِنَّ لَأَنَّهُمْ هُمُ الذِينَ زَيَّنُوا لَهُمْ الشَّرْكَ، وَعِبَادَةَ الأَصْنَامِ، وأَضَلُوهُمْ فَأَطَاعُوهُمْ فِي ذَلِكَ، وَأَكْتَرُهُمْ يَهِمْ يَوْمِئُونَ وَيُصَدِّقُونَ.

أُنْتُ وَلِيُّنا -أَنْتَ الذِي نُوَالِيهِ.

﴿ فَالْيُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ كُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم جَاتُكِيِّبُونَ

وَإِذَانُتَكَ عَلَيْهِمَ اَيُنْتَنَايِتَنَتِ
قَالُواْ مَاهَلْدَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُأَن
يَصُدَّكُمُ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ اَبَآؤُكُمْ
وَقَالُواْ مَاهَلْذَآ إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرَى وَقَالُواْ مَاهَلْذَآ إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرَى وَقَالُ الَّذِينَ كَفُرُواْ لِلْحَقِّ لَمَا جَآءَ هُمْ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا سِحْرُ مُثْبِينُ جَآءَ هُمْ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا سِحْرُ مُثْبِينُ عَلَى اللّهِ مَرُّ مُثِينٌ وَاللّهِ مَرْ مُثِينٌ اللّهِ مَرْ مُثْبِينٌ اللّهِ مَرُّ مُثْبِينٌ اللّهِ مَرْ مُثْبِينٌ اللّهِ مَرْ مُثْبِينٌ اللّهِ مَرْ مُثْبِينٌ اللّهِ مَرْ مُثْبِينٌ اللّهُ اللّهِ مَرْ مُثْبِينً اللّهُ اللّهُ مَا إِنْ هَا فَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللْمُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

﴿ وَمَآءَانَيْنَهُم مِّنَكُتُبٍ يَدۡرُسُونَهَا ۗ ﴿ وَمَآءَانَيْنَهُم مِّنَكُتُبٍ يَدۡرُسُونَهَا ۗ ﴿ وَمَآأَرُسَلْنَآإِلَيْهِمْ قَبۡلَكَ مِن نَّذِيرٍ ۗ

﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا لَا اللَّهِمْ وَمَا لَا اللَّهُمُ فَكَذَّبُواْ لَا اللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُولُوا لَلْمُوالِمُ لَلْمُ

(٤٢) - فَيَقُولُ لَهُمُ اللهُ تَعَالَى: اليَوْمَ لاَ يُنْتَفِعُ أَحَدُ مِنْكُم بِشَيءٍ مِنَ الأَصْنَامِ وَالْأَوْنَانِ التي عَبَدْتُمُوهَا وَأَشْرَكْتُمُوهَا بالعبادة مع الله، طمعاً في نَفْعِهَا وَآتَقَاءُ لِضَرِّهَا. ثُمَّ يقولُ لَهُمْ تَعَالَى مُقَرِّعاً وَمُوبَخاً: ذُوقُبوا عَذَابَ النَّارِ التِي كُنْتُمْ تُكَذَّبُونَ بِهَا فِي حَيَاتِكُمُ اللَّنيا، فَهَا أَنْتُمْ قَدْ عَايَنْتُمُوهَا، وَأَدْرُكْتُمْ أَنَّهُ لا مَحِيصَ لَكُمْ عَنْهَا، فَلُومُوا أَنفُسَكُمْ عَلَى مَا قَدَّمَتْ أَيدِيكُمْ.

### (آیَاتُنَا)(بَیِّنَاتٍ)(آبَاؤُکُمْ)

(٤٣) ـ وَقَدِ آسْتَحَقَّ هُوُلاءِ المُشْرِكُونَ العَذَابِ الأَلِيمَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ لأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تُلِيَتْ عَلَيهِم آيَاتُ كِتَابِ اللهِ، الدَّالَّةُ عَلَى التَّوحِيدِ، وَبُطلَانِ اللهِ ثَلَّمُ عَنِ الدِّينِ الحَقِّ، دِينِ الشَّرْكِ يَقُولُونَ: إِنَّ هٰذَا الرَّجلَ يريدُ أَنْ يَصْرِفَكُمْ عَنِ الدِّينِ الحَقِّ، دِينِ الآباءِ والأجدادِ لِيجْعَلَكُم مِنْ اتباعِهِ، دُونَ أَنْ يكُونَ لهُ حُجَّةٌ وبُرْهَانَ عَلَى صِحَّةِ مَا يَقُولُ. وَقَالُوا: إِنَّ القُرآنَ الذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ، وَقَالَ إِنَّهُ نَزَلَ عَلَيهِ مِنَ السَّمَاءِ، إِنْ هُوَ إِلَّا كَذِبُ آفْتَرَاهُ وَصَنَعَهُ وَنَسَبَهُ إلى اللهِ، نَزْلَ عَلَيهِ مِنَ السَّمَاءِ، إِنْ هُوَ إِلَّا كَذِبُ آفْتَرَاهُ وَصَنَعَهُ وَنَسَبَهُ إلى اللهِ، تَرْوِيجاً لِدَعْوَتِهِ. وَقَالَ المُشْرِكُونَ عَنِ الذِي جَاءَهُمْ بِهِ مُحَمَّدُ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ مُشْتَمِلًا عَلَى الشَرائِعِ وَالهُدَى: إِنْ هٰذَا إِلاَّ سِحْرٌ بَيْنُ لاَ خَفَاءَ فِيهِ. وَقَدْ أَرُّ هٰذَا السَّحْرُ بَيْنُ لاَ خَفَاءَ فِيهِ. وَقَدْ أَرُّ هٰذَا السَّحْرُ عَلَى عُلَى عُقُولِنا وَقُلُوبَنَا.

إِنْكُ مُفْتَرِيُّ ـ كَذِبٌ مُخْتَلَقٌ وَمَنْسُوبٌ إِلَى اللهِ.

### (آتَيْنَاهُمْ)

(٤٤) - وَرَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَى هَوُلاَءِ الْمُشْرِكِينَ القَائِلِينَ: إِنَّ دِينَهُمْ هُوَ اللَّينُ الصَّحِيحُ لاَ يَكُونَ إِلا بِوَحْي مِنْ عِنْدِ اللَّينُ الصَّحِيحُ لاَ يَكُونَ إِلا بِوَحْي مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَبِكِتَابِ يَنْزِلُ عَلَى الرَّسُولِ لِيُبَلِّغَهُ لِلنَّاسِ، وَيُبَيِّنَ لَهُمْ فِيهِ الشَّرَائِعَ وَالأَحْكَامَ. وهُولاءِ المُشْرِكُونَ مِنْ أُمَّةٍ لَمْ يَأْتِها كِتَابُ قَبْلَ اللَّمَ اللهُ إِلهُمْ رَسُولاً قَبْلَ مُحَمَّدٍ، فَمِنْ أَيْنَ جَاءَهُمْ أَنَّ مَا المُورِينَ مِنْ شَرْكِ هُوَ الدِّينُ الصَّحِيحُ؟

### (آتَيْنَاهُمْ)

(٤٥ ـ وَكُانَ لَهُمْ عِظَةٌ وَعِبْرَةٌ فِيمَنْ تَقَدَّمَهُمْ مِنَ الْأَمَمِ السَّالِفَةِ، التِي بَلَغَتْ مِنَ الْقُرَةِ وَالبَأْسِ والغِنَى أَضْعَافاً كَثيرةً مِمَّا بَلَغَهُ مُشْرِكُو قُرَيش، فَدَمَّرَهُمُ الله، وَأَبَادَهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلاَ فَدَمَّرَهُمُ الله، وَلَمْ تُغْنِ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مِنَ اللهِ شَيئاً، وَهُمْ يَرَوْنَ آثَارَ هَذِهِ الْأَمَمِ وَهُمْ فِي طَرِيقِهِمْ وَاللهُمْ وَلاَ مُمْ مِنَ اللهِ شَيئاً، وَهُمْ يَرَوْنَ آثَارَ هَذِهِ الْأَمَمِ وَهُمْ فِي طَرِيقِهِمْ وَاللهُمُ مِنَ اللهِ مَعَدُوا عِقَابَ اللهِ وَعَذَابَهُ وَنَكَالَهُ بِمَنْ كَفَرَ وَآسْتَكُبَرَ، وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ).

مِعْشَارَ مَا آتَينَاهُمْ -ُعُشْرَ مَا أَعْطَينَاهُمْ مِنَ النُّعَمِ.

وَ فَلَ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَهِ الْمَثَنَى وَفُرَدَى ثُمَّ لِنَفُومُواْ بِلَهِ الْمَثَنَى وَفُرَدَى ثُمَّ لِنَفَوَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةً إِنْ هُو مَا بِصَاحِبِكُمُ مِيْنَ يَدَى عَذَابِ إِلَّا نَذِيرٌ لِكُمُ مِيْنَ يَدَى عَذَابِ إِلَّا نَذِيرٌ لِكُمُ مِيْنَ يَدَى عَذَابِ

﴿ قُلْ مَاسَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِفَهُوَلَكُمْ ﴿ إِنَّا أَجْرِفَهُوَكُمْ ۗ إِلَاعَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَكَى كُلِّ إِنْ أَجْرِي إِلَاعَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَكَى كُلِّي شَيْءِشَهِيدُ

(الله عَلَىٰ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْمُ الله عَلَيْهُ عَلَيْمُ الله عَلِيمُ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَ

وَ قُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ

فَ أَلْ إِن صَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى الْمَا أَضِلُّ عَلَى الْمَا لَوْحِى الْمَا لَوْحِى الْمَا لَوْجِى الْمَا لَوْجِى الْمَا لَوْجِى الْمَا لَوْجِى الْمَا لَوْجِى الْمَا لَكُنْ رَبِّتَ إِنَّا لَهُ السَّمِيعُ قَرِيبٌ

### (بوَاحِدَةٍ) (فُرَادَى)

(٤٦) - وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَوُلاءِ المُشْرِكِينَ، الزَّاعِمِينَ أَنَّكَ مَجْنُونُ: إِنَّنِي أَنْصَحُ لَكُمْ أَلَّا تُبَادُوا إِلَى التَّكْذِيبِ عِنَاداً وَآسْتِكْبَاراً، بَلِ اتَّبِدُوا، وَتَفَكَّروا مَلِياً فِيمَا دَعُوْتُكُم إليه، وَآبِحَثُوا عَنِ الحَقِّ وَالحَقِيقةِ، إِمَا وَاحِداً وَاعَلَام، وَإِعداً، وَإِما آثْنَينِ آثْنَينِ (لأَنَّ الاَرْدِحَامَ يَكُونُ سَبَباً لِتَخْلِيطِ الكلام، وقَلَّةِ الإِنْصَافِ) فَإِنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، وَتَرَوَّوْا فِي أَمْرِهِمْ، وَصَلُوا إِلَى أَنَّ مُحَمَّداً لِيسَ مَجْنُوناً، لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَرْجَحُ النَّاسِ عَقْلاً، وَأَصْدَقُهُمْ مُحَمَّداً لِيسَ مَجْنُوناً، لِلْكَمَالِ النَّفْسِيِّ وَالعَقْلِيِّ، وَهٰذا يُوجِبُ عَلَيهِمْ أَنْ يُصَدِّقُوهُ، وَأَنْ يُؤْمِنُوا بِرِسَالَتِهِ، وَأَنْ يَتَبِعُوهُ فِيما يَدْعُوهُم إليهِ، وَأَنَّهُ لِيسَ يَطَى رَبِهِمْ وَهُمْ الدِهِ، وَأَنَّهُ لِيسَ عَلَى رَبِهِمْ وَهُمْ مُصِرُونَ عَلَى كُفْرِهِمْ، وَإِشْرَاكِهِمْ، وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِرِسَالَتِهِ، وَأَنْ يَتَعِعُوهُ فِيما يَدْعُوهُم إليهِ، وَأَنَّهُ لِيسَ عَلَى رَبِهِمْ وَهُمْ مُصِرُونَ عَلَى كُفْرِهِمْ، وَإِشْرَاكِهِمْ، وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِرِسَالَتِهِ، وَأَنْ يَتَعِعُوهُ فِيما يَدْعُوهُم إليهِ، وَأَنَّهُ لِيسَ عَلَى رَبِهِمْ وَهُمْ مُصِرُونَ عَلَى كُفْرِهِمْ، وَإِشْرَاكِهِمْ، وَلَمْ يُؤْمِنُوا بَوْرَابِدَعُوهُ الرَّسُولِ، وَلَمْ يُومُولُونِ تَوْبَةً .

مِنْ جِنَّةٍ ـ مِنْ جُنُونٍ.

(٤٧) وَقُلْ لَهُمْ: إِنِّي لَا أُرِيدُ مِنْكُمْ جُعْلاً وَلَا أَجْراً، وَلَا عَطَاءً عَلَى أَدَاءِ الرِّسَالَةِ التِي أَمَرني اللهُ بِإِبْلَاغِها إِليكُمْ، وَإِنَّما أَطْلُبُ ثَوَابَ ذٰلِكَ مِنَ اللهِ، وَهُوَ العَلِيمُ بِجَمِيعِ الْأُمُورِ، المُشَاهِدُ لَها، فَيَعلَمُ صِدْقي وإخلاصِي فِيما دَعَوْتُكُمْ إِلِيهِ.

### (عَلَّامُ)

(٤٨) - وَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: إِن رَبِّي يَقْذِفُ البَاطِلَ بِـالحَقِّ، وَيَرْمِيهِ بِهِ حَتَّى يُبْطِلَهُ، وَيُزِيلَ آثارَهُ، وَيُشِيعَ الحَقَّ فِي الآفَاقِ، واللهُ تَعَالَى هُوَ عَلَّامُ الغُيوبِ فَلاَ تَخْفَى عَلَيهِ خَافِيةً فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ. يَقْذِفُ بِالحَقِّ - يَرْمِي بِهِ البَاطِلَ فَيَدْمَغُهُ.

### (الْبَاطِلُ)

(٤٩) - وَقُلْ: جَاءَ الحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَالشَّرْعُ العَظِيمُ (أَي الإِسْلامُ)، وَرُفِعَتْرَايَتُهُ، وَعَلاَ ذِكْرُهُ، وَذَهَبَ البَاطِلُ وآضْمَحَلَّ، فَلَمْ تَبْقَ مِنهُ بَقيَّةُ تَفْعَلُ أَمراً ٱبْتِدَاءً (يُبدِيءُ) وَلاَ تَفْعَلُ فِعْلَهُ ثَانِيةً (يُعِيدُ).

(٥٠) - وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ: إِنْ ضَلَلْتُ عَنِ الهُدَى، وَسَلَكْتُ غَيرَ طَرِيقِ الحَقِّ، فَإِنَّما ضَرَرُ ذَٰلِكَ يَعُودُ عَلَيَّ أَنَا وَحْدِي، وَإِنِ آسْتَقَمْتُ عَلَى طَرِيقِ الحَقِّ فَبِوَحْيٍ مِنَ اللهِ إِليَّ، وَبِتَوفيقٍ مِنْهُ لِي، للاسْتِقَامَةِ عَلَى مَحَجَّةِ الحَقِّ، وطريقِ الهُدَى، إِنهُ سَميعٌ لأقوال العِبادِ، قَريبٌ يُجِيبُ دَعْوَة الدَّاعِي إذا دَعَاهُ.

اللهُ وَلَوَتَرَى ٓإِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْمِن مَّكَانِ قَرِيبٍ

ا وَقَالُوا عَامَتًا بِهِ عَ وَأَنَّى لَمُهُمُ ٱلتَّنَاوُشُمِن مَّكَانِ بَعِيدٍ

وَقَدُ كَفُرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ وَيَقَّذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِم

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَافُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبُلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّي ثُمُرِسِمٍ

(١٥) - وَلَوْ رَأْيتَ يَا مُحَمَّدُ هُؤُلاءِ المُكَذِّبينَ، حِينَ يَعْتَريهمُ الفَزَعُ مِنْ رُؤيةِ العذابِ المَهُـولِ يومَ القِيـامةِ، إذاً لَـرَأَيْتَ شَيْئاً يَعْجَـزُ القَوْلُ عَنْ وَصْفِهِ، فَهُمْ لَا يَسْتَطِيعُـونَ الهَرَبَ والنَّجَـاةَ، وَلا مَهْرَبَ لَهُمْ وَلاَ مَلْجَـأً

(فَوْتَ)، بَلْ يُؤْخَذُونَ مِنْ أُوَّلِ وَهْلَةِ (رَأْساً) مِنَ المَوْقِفِ إلى النَّارِ. فَرْعُوا \_ خَافُوا عِنْدَ المَوتِ أَوْ عِنْدَ البَعْثِ.

فَلاَ فَوْتَ \_ فَلاَ مَهْرَبَ، وَلاَ نَجَاةً مِنَ العَذَابِ.

مَكَانٍ قُريبٍ مَوْقِفِ الحِسَابِ.

(٢٥) ـ وَحِينَ يَرُوْنَ العَذَابَ يَقُولُونَ: آمَنًا بِالحَقِّ (بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِيهِ وَكُتُبهِ وَرُسُلِهِ وَبِالبَعْثِ) وَلٰكِنْ أَنَّى لَهُمْ ذٰلِكَ، وَكَيفَ لَهُمُ الإِيمَانُ بِسُهُولَـةٍ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ ـ وَهُوَ الدُّنْيـا ـ التِي آنْقَضَى وَقْتُها، وَأَصْبَحَتْ بَعيـدَةً عَنْهُمْ، لْإِنَّ الإِيمَانَ والعَمَلَ يَجِبُ أَنْ يكُونا فِي الدَّارِ الدُّنيا، أُمَّا الآخِرَةُ فَلَيْسَتْ دَاراً لِقَبُولِ التُّكَالِيفِ، وَإِنَّما هِيَ دَارُ الجَزَاءِ.

التَّنَاوُشُ ـ التَّنَاوُلُ السَّهْلُ لِشيءٍ قَريبٍ ـ وَهُوَ هُنَا تَنَاوُلُ الإِيمَانِ وَالتَّوْبَةِ. مِنْ مَكَانِ بَعيدِ ـ مِنَ الأَخِرَةِ.

(٥٣) ـ وَكَيْفَ يَحْصُلُ لَهُم الإِيمَانُ فِي الآخِرَةِ، وَقَدْ كَفَرُوا بِالحَقِّ حِينَما كَانُوا فِي الدُّنيا، وَكَذُّبُوا الرُّسُلَ، وَكَانُوا يَرْجُمُونَ بالظُّنُونِ (يَقْذِفُونَ بالغَيْبِ) التِي لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِا فَيُخْطِئُونَ الهَدَفَ، وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ مِنْ مَكَانِ بَعيدٍ، فَيَتَكَلَّمُونَ فِي الرَّسُولِ كَلَاماً لا مُسْتَنَدَ لَهُمْ فِيهِ، فَيَقُولُونَ ٣ سَاحِرٌ وَكَاهِنٌ وَمَجِنُونٌ . . وَيُكَذِّبُونَ بِالْبَعْثِ وَالنَّشُورِ .

يَقْذِفُونَ بِالغَيبِ ـ يَرْجُمُونَ بِالظُّنُونِ .

(٥٤) ـ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الرُّجُوعِ إلى الدُّنيا لِيُّؤْمِنُوا، وَلِيَعْمَلُوا صَالِحاً وَهٰذِهِ هِيَ سُنْةُ اللهِ فِي أَمْتَـالِهِمْ مِنَ الكَفَرةِ الــذينَ كَذَّبُــوا الرُّسُــلَ قَبْلَهُم فَتَمَنُّوا، حِينَ رَأُوا العَذَابَ، أَنْ لَوْ كَانُوا آمَنُوا. وَلٰكِنْ لاَ يُقْبِلُ مِنْهُمْ ذٰلِكَ لْأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الدَّارِ الدُّنيا مُتَشَكِّكِينَ مُرْتَابِينَ فِيمَا أُخْبَرَتْ بِهِ الرُّسُلُ مِنَ البَعْثِ وَالحِسَابِ وَالجَزَاءِ.

بِأُشْيَاعِهِمْ - بِأَمْثَالِهِمْ مِنَ الكُفَّارِ. مُرِيبٍ ـ مُوقِع فِي الرِّيبَةِ وَالقَلَقِ.



# المُمَدُلِلَهِ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَكَثِيكَةِ رُسُلًا أُولِيَّ الْمِنْحَةِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعً

ۥۅڡؚ؞ۻڝٷڝڡؽ ؠؘڔؚۑڎؗڣٱڂؙڶٙۊۣڡٲؽۺۜٲۼؖٛٳڹؘۜٲڵڷؘۘ ۘۼڮؽؙڴۣۺؽٙۦؚۊؘڋڽۯؙ

مَّايَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلاَمُمْسِكَ لَهَ الْوَمَايُمُسِكَ فَلا مُرْسِلَلَهُ مِنْ بَعْدِهِ - وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمَدِيمُ

تَاأَيُّا النَّاسُ اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُرُّهُ لَمِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرُزُقُ كُم مِّنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ لَا إِلَنهَ إِلَّاهُوَ فَانَّ ثُوْفَكُونَ

### (السَّمَاوَاتِ) (الْمَلائِكَةِ) (ثُلَاثَ) (رُبَاعَ)

(١) - يَحْمَدُ اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ الكَرِيمةَ عَلَى آثِبِدَائِهِ خَلْقِ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ عَلَى غَيْرِ مِثَالَ سَبَقَ (فَاطِي)، فَأَبْدَعَ الخَلْقَ، وَأَحْكَمَ نَظْمَهُ وَبَيْنَ وَقَدْ بِعَلَ المَلاَئِكَةَ وُسَطَاءَ وَرُسُلاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْبِيائِهِ، يَبَلِّغُونَهُمْ رِسَالاتِ رَبِّهِمْ. وَقَدْ جَعَلَ مِنَ المَلاَئِكَةِ مَنْ لَهُ أَنْبِيائِهِ، يَبَلِّغُونَهُمْ رِسَالاتِ رَبِّهِمْ. وَقَدْ جَعَلَ مِنَ المَلاَئِكَةِ مَنْ لَهُ أَنْبَعَتُه، وَمَنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، جَنَاحَانِ، وَمَنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَيَزِيدُ تَعَالَى قَادِرُ عَلَى كُلِّ وَيَزِيدُ تَعَالَى قَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيءً، وَلاَ يَعْجِزُهُ شَيءً.

فَاطِرٍ ـ مُبْدِع وَمُخْتَرِع .

(٢) مَفَاتِيحُ الخَيْرِ وَمَغَالِيقُهُ بِيَدِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَمَا يُعْطِ مِنْ خيرٍ لاَ يَشْطُهُ وَلا إِمْسَاكَهُ، وَمَا يُمْسِكُهُ مِنْ خَيْرِ لاَ يَشْطُهُ وَلا يَمْشَطُهُ وَلا يَمْشَطُهُ وَلا يَمْشَطُهُ وَلا يَمْشَطُهُ وَلا يَمْشَطُهُ وَلا يَمْشَطُهُ وَلا يَقْتَحْدُ لَلنَّاسِ فَاتِحٌ. وَهُوَ الغَلِبُ عَلَى كُلُّ شَيءٍ مِنَ الْأَمُورِ التِي مِنْها الفَتْحُ وَالإمسَاكُ، وَهُوَ الحَكِيمُ الذِي يَتَصَرَّفُ بِحَسَبِ مَا تَقْتَضِيهِ الحِكْمَةُ وَالمَصْلَحَةُ.

مَا يَفْتَح ِ ـ يُرْسِلْ أَوْمَا يُعْطِ.

### (يَا أَيُّهَا) (نِعْمَةَ) (خَالِقٍ)

(٣) - يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذكُروا نِعْمَةَ رَبَّكُمْ عَلَيكُم، وآخْفَظُوها بِمَعْرِفَةِ حَقِّهَا، وَالاَعْتِرافِ بِهَا، والشَّكْرِ عَلِيها، وَخُصُّوهُ تَعَالَى بِالعِبَادَةِ والطَّاعَةِ، فَهُوَ الذِي يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ، بِمَا يُنْزِلُهُ مِنَ المَطَرِ، وَمِنَ الأَرْضِ، بِمَا يُخْرِجُهُ مِنْ زُرُوعٍ وَثِمَارٍ، فَكَيفَ تُصْرَفُونَ عَنِ الحَقِّ، وَهُوَ عِبَادَةُ اللهِ يُخْرِجُهُ مِنْ زُرُوعٍ وَثِمَارٍ، فَكَيفَ تُصْرَفُونَ عَنِ الحَقِّ، وَهُوَ عِبَادَةُ اللهِ الخَالِقِ الرَّازِقِ وَحُدَّدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَتَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ وَالأَوْثَانَ؟.

فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ \_ فَكَيفَ تُصْرَفُونَ عَنْ تَوْحِيدِهِ .

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَّ كُذِّبَتُ رُسُلُّ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ

نَا يَّا أَيُّا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَعُرَّنَكُمُ ٱلْحَيُوةُ ٱلدُّنْكَ وَلَا تَعُرَّنَكُمُ الْحَيُوةُ ٱلدُّنْكَ وَلَا يَعُرَّنَكُم بِأَلْلَهِ ٱلْعُرُودُ

﴿ إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُوْعَدُوُ فَا تَخِذُوهُ عَدُّو فَا تَخِذُوهُ عَدُّ الْمَكُونُولُ عَدُّ الْمَكُونُولُ عَدُ الْمَكُونُولُ مِنْ أَصْعَكِ السَّعِيرِ

كُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَٱجْرُكِيرُ

أَفَمَن زُيِّن لَهُ دُسُوَءُ عَملِهِ عَوْءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّه يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ فَلا نَذْ هَبْ

(3) ـ وَإِنْ يُكَذِّبْكَ هُؤُلاءِ المُشْرِكُونَ يَا مُحَمَّدُ، وَيُخَالِفُوكَ فِيمَا جِثْتَهُمْ بِهِ مِنَ التَّوْجِيدِ، فَاصْبِرْ عَلَيهِمْ، فَلَكَ أُسْوَةٌ فِيمَنْ سَبَقَكَ مِنَ الرُّسُلِ، فَقَدْ جَازُوا أَقْوَامَهُمْ بِالبَيِّنَاتِ وَالحُجَجِ والبَراهِينِ عَلَى صِدْقِ رِسَالَتِهِمْ، وَدَعُوهُمْ إلى عِبَادَةِ اللهِ وَتَوْجِيدِهِ، فَكَذَّبُوهُمْ وَخَالَفُوهُمْ فَصَبَرَ الرُّسُلُ عَلَى مَا أُوذُوا حَتَّى جَاءَهُمْ نَصْرُ اللهِ، وَسَيْرْجِعُ النَّاسُ إلى اللهِ يَـوْمَ القِيَامَةِ فَيَجْزِيهِمْ عَلَى ذٰلِكَ الجَزَاءَ الأَوْفَى.

### (يَا أَيُّها) (الْحَيَاةُ)

(٥) ـ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ بِالبَعْثِ وَالنَّشُورِ وَالحِسَابِ وَالجَزَاء . . . هُوَ وَعْدٌ حَقُّ لاَ شَكَّ فِيهِ وَلاَ مِرْيَة ، فَلاَ تَغُرَّنَكُمُ الحَيَاةُ الدُّنيا ، وَلاَ تُلْهِيَنَكُمْ بِزُخْرُفِها وزينتِها ، عَنْ طَلَبِ مَا يَنْفَعُكُمْ يَـوْمَ حُلُولِ مَوْعِيدِ الحَشْرِ ، وَبَعْثِ الخَلائِقِ ، وَلاَ تَدَعُوا الشَّيسطَانَ يَغُرَّكُمْ ، وَيَفْتِنْكُمْ ، وَيَفْتِنْكُمْ ، وَيَصرِفْكُمْ عَن اتَّبَاعِ رُسُلِ اللهِ ، وَتَصْدِيقِ كَلِمَاتِهِ ، فَإِنهُ غَرَّارُ كَذَّابُ . فَلاَ تَفُرَّنُكُمْ \_ فَلاَ تَخْدَعَنَّكُمْ وَلاَ تُلْهَيَنَّكُمْ .

الغَرُورُ ـ الْـــذِي يَغُرُّ النَّاسَ وَيَغشُّهُمْ وَهُوَ هُنَا الشَّيطَانُ.

### (الشَّيْطَانَ) (يَدْعُو) (أَصْحَابِ)

(٦) ـ إن الشَّيطَانَ عَدُوَّ لَكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، وَهُوَ يُوَسُوسُ لَكُمْ لِيُضِلِّكُمْ، وَيَدْفَعَ بِكُمْ إلى هَاوِيةِ الجَحِيمِ، فَآخْذَرُوا مِنْهُ وَكُونُوا أَنْتُمْ أَعْدَاءَهُ، وَخَالِفُوهُ وَكَذَّبُوهُ فِيما يَغُرُّكُمْ بِهِ، وَهُوَ يَدْعُو حِزْبَهُ وَأُولِيَاءَهُ وَشِيعَتُهُ، إلى آتَبَاعِ الهَوى، والرُّكُونِ إلى اللذَّاتِ، وَالتَّسْوِيفِ بِالتَّوْبَةِ، لِيُضِلَّهُمْ وَيُلْقِيمَهُمْ فِي العَذَابِ الدَّاثِمِ، فِي سَعيرِ جَهَنَّمَ.

### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ)

(٧) ـ والذينَ كَفَرُوا باللهِ وَرُسُلِهِ وَأَطَاعُوا الشَّيطَانَ، وَعَصَوْا الرَّحْمَنَ لَهُم عَذَابُ شَدِيدٌ يومَ القِيَامَةِ، أَمَّا الذِينَ آمنُوا باللهِ وَرُسُلِهِ، وَعَمِلُوا الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ التِي تُسْرِّضِي اللهَ، فَإِنَّ اللهَ يَعِـدُهُمْ بِالْنُ يَعْفِرَ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ، وَيُثِيبَهُمْ عَلَى ذٰلِكَ النَّوَابَ العَظِيمَ.

### (فَرآهُ) (حَسَراتٍ)

(٨) - أَفَمَنْ حَسَّنَ لَـهُ الشَّيطَانُ عَمَلَهُ السَّيِّءَ، مِنْ مَعَـاصِي اللهِ، وَالكُفْرِ
بِهِ، وَالإِشْراكِ فِي عِبَادَتِهِ مَنْ هُمْ دُونَهُ. . فَرَأَى ذٰلِكَ حَسَنًا، وَظَنَّ قَبِيحَهُ
جَمِيلًا، هَلْ لَكَ يَا مُحَمَّدُ فِيهِ حِيلةً؟ وَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْتَ أَنْ تَهْدِيَـهُ إلى

نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا يَصْنَعُونَ عَلِيمُ إِمَا يَصْنَعُونَ

نَّ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلَا الْعَيْرَةُ وَلَا الْعَيْرُةُ وَلَا الْعَيْرُ الْمَا الْمَا

الَحَقَّ وَالصَّوَابِ؟ وَهَلْ يَسْتَوِي هٰذَا الضَّالُّ مَعَ مَنْ هَذَاهُ اللهُ، وَوَفَّقَهُ إِلَى الْإِيمَانِ فَرَأَى الحَسَنَ حَسَناً فَفَعَلَهُ، وَالقَبِيحَ قَبِيحاً فَآجْتَنَبُهُ؟ إِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَتِمُّ بِقَدْرِ مِنَ اللهِ، فَهُوَ تَعَالَى الذِي يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَلاَ رَادً لأَمْرِهِ وَقَدَرِهِ، فَلاَ تَأْسَفُ أَنْتَ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَوْمِنُوا بِدَعْوَتِكَ، وَكَلَ رَادً لأَمْرِهِ وَقَدَرِهِ، فَلاَ تَأْسَفُ أَنْتَ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَوْمِنُوا بِدَعْوَتِكَ، وَعَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، فَإِنَّ اللهَ حَكِيمٌ فِي قَدَرِهِ، وَهُو تَعَالَى عَلَيمٌ بِهِ.

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيهِمْ حَسَرَاتٍ \_ فَلَا تُهْلِكُ نَفْسَكَ عَلَيهِمْ هَمَّا وَحُزْناً.

### (الرِّيَاحَ) (فَسُقْنَاهُ)

(٩) - يَلْفِتُ اللهُ تَعَالَى نَظَرَ الْمُشْرِكِينَ، الْمُنْكِرِينَ لِلْبَعْثِ وَالْجِسَابِ وَالْعِقَابِ، إلى أَنَّهُ يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُثيرُ السَّحَابَ، وَتَجْعَلُهُ يَتَكُونُ في جَوَّ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَسُوقُهُ الرِّياحُ إلى الأرْضِ المَوَاتِ، التِي لاَ نَبَاتَ فِيها، فَيُهْرِعُ السَّحَابُ مَا فِيهِ مِنْ مَاءِ فَوْقَ هٰذِهِ الأرْضِ المَوَاتِ، التِي لاَ نَبَاتَ فِيها، فَيُفْرِعُ السَّمَاءِ، وَتَهْرَبُو، وَيَحْرُجُ مِنْها النَّبَاتُ. وَكَمَا أَحبَا اللهُ تَعَالَى الأَرْضَ المَيِّتَةَ، وَأَخْرَجَ مِنْهَا النَّبَاتَ النَّفِيرَ، كَذَلَك يُحْيِي اللهُ الأَمْواتَ مِنَ البَشْرِ، وَيُحْرِجُهُمْ مِنْ فَبُورِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ. البَشُرِ، وَيُحْرِجُهُمْ مِنْ فَبُورِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ. تَتُيرُ سَحَاباً - تُحَرِّكُهُ وَنُهَيَّجُهُ.

النُّشُورُ \_ بَعْثُ المَوْتَى مِنَ القُبُورِ.

### (الصَّالِحُ) (أُوْلَئِكَ)

(١٠) ـ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَزِيزاً فِي الدُّنْيا وَالاَحِرَةِ، فَلْيَلْزُمْ طَاعَةَ اللهِ، فَإِنَّهُ يُدْرِكُ بِذَلِكَ مَا يُرِيدُ، لأَنَّ اللهَ مَالكُ الدُّنيا وَالاَحِرَةِ، وَلَهُ العِزَّةُ جَمِيعاً. والله تَعَالَى يَقْبَلُ طَيْبَ الكَلامِ (كَالتَّوجِيدِ وَاللَّكْرِ وَقِراءَةِ القُرآنِ). وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ اللّذِي أَخْلَصَ العَبْدُ فِيهِ النِّيَّةَ يَرْفَعُ الكَلِمَ الطَّيْبَ إلى اللهِ، لِيُثِيبَ العَبْدَ عَلَيهِ (أَوْ وَاللهُ يَرْفَعُ العَمَلُ الصَّالِحَ فَيَقْبَلُهُ). الطَّيْبَ إلى اللهِ، لِيثِيبَ العَبْدَ عَلَيهِ (أَوْ وَاللهُ يَرْفَعُ العَمَلُ الصَّالِحَ فَيَقْبَلُهُ). أَمَّا العَمَلُ الذِي لا إخلاصَ فِيهِ فَلا ثَوَابَ عَليهِ. والذينَ يَمْكُرُونَ المَكْرُ السَّيِّءَ بِالمُسْلِمِينَ، وَيَعْمَلُونَ مَا يُسِيءُ النَّهِمْ، وَمَا يُضْعِفِ أَمَرَهُمْ السَّيِّءَ بِالمُسْلِمِينَ، وَيَعْمَلُونَ مَا يُسِيءُ اللّهِمْ، وَمَا يُضْعِفِ أَمْرَهُمْ وَيُشَرِقُ كَلِمَتَهُمْ، فَإِنَّ اللهَ يُعَذَّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيماً، وَمَكُرُهُمْ وَيُشَتَّ جَمْعَهُمْ وَيُفَرِقُ كَلِمَتَهُمْ، فَإِنَّ اللهَ يُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيماً، وَمَكُرُهُمْ يَذُهُبُ وَيَضْمَحِلُ، وَلا يُحَقِّقُ غَرَضاً، لِأَنَّهُ سَيَنْكَضِفُ عَمَّا قَريبٍ.

الكَلِمُ الطَّيِّبُ - كَلِمَةُ التَّوْجِيدِ وَعِبَادَاتُ اللِّسَانِ.

العَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ـ يَرْفَعُ اللهُ العَمَلَ الصَّالِحَ وَيَقْبَلُهُ.

يَبُورُ \_ يَفْسُدُ وَيَبْطُلُ.

الله حَلَقَكُو مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمُ أَزْوَلِجَأَ وَمَا تَحَمِّ لِمِن أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ • وَمَا يُعَمَّرُهِ فَكَرَمُون مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنْكِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرُ

### (أَزْوَاجاً) (كِتَاب)

(١١) - وَاللهُ تَعَالًى خَلَقَ آدَمَ أَبَا البَشَرِ مِنْ تُراب، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ يَتَنَاسَلُونَ عَنْ طَرِيقِ التَّزَاوُجِ فَيُخْلَقُونَ مِنْ مَاءٍ مَهِينِ يُصَبُّ فِي الأَرْحَامِ، ثُمَّ جَعَلَ البَشَرَ أَصنَافاً (أَزْوَاجاً) ذُكُوراً وَإِنَاناً، وَجَعَلَ لِلأَنْفُسِ أَزْوَاجاً مِنْ جَنْسِها لِيَسْكُنَ بَعْضُها إلى بَعْضِ وَيَطْمَثِنَّ، وَجَعَلَ عَدَدَ الإِنَاثِ مُقَارِباً عَدَدَ الأَنُوعِ، وَلاَ تَكُونُ المُقَارَبَةُ فِي العَدَدِ إلاّ بِعِلْم وَتَقْدِيرٍ وَلَا تَحْمِلُ الإِنَاثُ وَلاَ تَضَعُ، إلا بِعِلْم اللهِ وَتَقْدِيرٍ فَيَ يَكُى أَحَدٍ بِطُولَ العُمْرِ إلاّ بَلَغَ مَا قَدَّرَهُ اللهُ لَهُ، لاَ يَزِيدُ عَلَيهِ وَلاَ يَنْقُصُ، وَلاَ يَقْضِي عَلَى أَحَدٍ بِقِصِرِ العُمْرِ إلا اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ مَا قَدَّرَهُ اللهُ وَكُلُ ذُلِكَ مَكْتُوبٌ فِي أَمَ اللهُ اللهُ اللهُ مَكْتُوبٌ فِي أَمَّ اللهُ مَا قَدَّرَهُ اللهَ وَكُلُ ذُلِكَ مَكْتُوبٌ فِي أَمَّ اللهَ اللهُ اللهُ مَكْتُوبٌ فِي أَمَّ اللهَ اللهُ مَكْتُوبٌ فِي أَمَّ اللهَ اللهِ اللهُ مَلَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَضَبْطُ هَٰذَا النَّظَامِ البَديعِ القَاثِمِ فِي الكَوْنِ هُوَ أَمْرٌ هَيِّنٌ عَلَى اللهِ، لأَنَّهُ تَعَالَى عَالِمٌ بِكُلِّ شَيءٍ. تَعَالَى عَالِمٌ بِكُلِّ شَيءٍ. وَقَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيءٍ.

أَزْوَاجاً \_ ذُكُوراً وَإِنَاثاً.

مُعَمَّرٍ ـ طَوِيل ِ العُمْرِ .

### (سَائِغٌ)

(١٢) - يُنَبُّهُ اللهُ تَعَالَى العِبَادَ إِلَى قُدْرَتِهِ العَظِيمَةِ عَلَى خَلْقِ الأَشْياءِ المُخْتَلِفَةِ: فَخَلَقَ المِيَاهَ: مِنْهَا مَا هُوَ عَذْبُ صَافٍ شَدِيدُ العُدُوبَةِ، تَقْبَلُ المُخْتَلِفَةِ: فَخَلَقَ المِيَاهُ: مِنْهَا مَا هُو عَذْبُ صَافٍ شَدِيدُ العُدُوبِها الأَنْهَارُ النَّفْسُ تَنَاوُلَهُ بِسُهُولَةٍ (سَائِغُ شَرَابُهُ)، وَهِيَ المِيَاهُ التِي تَحْويها الأَنْهَارُ وَأَكْثَرُ البُحَيْراتِ وَالآبَارِ. . فَيَشْرَبُها الإِنْسَانُ وَالْحَيَوانُ، وَتُسْقَى مِنْهَا النَّبَاتَاتُ. وَمِنْهَا مَا هُوَ مِلْحٌ شَدِيدُ المُلُوحَةِ (أَجَاجٌ)، كَمِياهِ البِحَارِ وَبَعْض ِ البُحَيراتِ.

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى إِنَّ البَشَرَ يَسْتَخْرِجُونَ مِنْ كِلَا المَاءَيْنِ: الْعَذْبِ وَالمِلْحِ، لَحْماً طَرِيّاً يَتَغَذَّوْنَ بِهِ هُوَ لَحْمُ الأَسْمَاكِ والحَيوانَاتِ المائِيَّةِ. وَيَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً (لآلِيءَ وَمَرْجَاناً وَغَيرَها) يَلْبَسُهَا النَّاسُ. وَتَجْرِي السَّفُنُ فِي كلا المَاءَيْنِ (تَمْخُنُ) وَهِيَ تَحْمِلُ النَّاسَ وَالأَنْعَامَ وَالأَقْوَاتَ والبَضَائِعَ مِنْ قُطْرِ إلى قُطْرٍ، لِيُنْتَفِعَ بِهَا النَّاسُ، وَيَتَكَسَّبُوا بِالاتَّجَارِ بِها. وَلاَ يَسْتَوي فِي عِلْم اللهِ البَحْرَانِ المِلْحُ وَالعَذْبُ، وَإِنِ اشْتَرَكَا فِي وَلاَ يَسْتَوي فِي عِلْم اللهِ البَحْرَانِ المِلْحُ وَالعَذْبُ، وَإِنِ اشْتَرَكَا فِي بَعْض خَصَائِصِهِمَا وَمَنَافِعِهِمَا، وَقَدْ سَحَّرَ اللهُ تَعَالَى كُلَّ ذٰلِكَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَيَعْتَبُرُونَ، وَيَشْكُرُونَ اللهَ عَلَى أَنْعُمِهِ وَآلائِهِ.

عَذْبٌ فُراتُ - حُلْوُ شَدِيدُ العُذُوبَةِ.

الله وَمَايَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَلَذَاعَذَبُ فُرَاتُ سَآبِغُ شَرَابُهُ، وَهَلَذَامِلْحُ أَجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْحَلُونَ لَحْمًا طَرِيتًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَ الْوَرَى ٱلْفُلُكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ ء وَلَعَلَكُمْ

تَشُكُرُونِ

سَائِغُ شَرَابُهُ - مَرِيءُ سَهْلُ آئِتلاعُهُ. مِلْحُ أُجَاجٌ - مِلْحٌ شَدِيدُ المُلُوحَةِ. مَوَاخِرَ - تَشُقُّ عُبَابَ المَاءِ بِحَيَازِيمِهَا.

### (اللَّيْلَ)

(١٣) - وَمِنْ عَظِيمٍ قُدْرَتِهِ تَعَالَى: أَنَّهُ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يَتَنَاوَبَانِ الطُّولَ وَالقِصَرَ، فَيَاحُدُ مِنْ طُولِ أَحَدِهِمَا لِيُضِيفَهُ إلى الآخَرِ، ثُمَّ يَعْتَدِلَانِ، ثُمَّ يَطُولُ الذِي كَانَ مِنْهُمَا قَصِيراً، وَيَقْصُرُ الآخَرُ، وَسَخَرَ الشَّمْسَ والقَمَرَ للْخَلْقِ فِي جَرَيَانِهِما، لِمَعْرِفَةِ عَدَدِ السَّنِينَ وَالحِسَابِ، وَلِمَدِّ الأَرْضِ بِالحَرَارةِ والنُّورِ والدَّفْءِ المُعتَدِل ، لِتَبْقَى الحَيَاةُ عَلَى وَجْهِ الأَرْض ، بِالحَرَارةِ والنُّورِ والدِّي فَعَلَ هُكَذَا إلَى يَوْمِ القِيامَةِ، وَهُو الأَرْض ، ولا تَزَالُ الشَّمْسُ وَالقَمَرُ يَجْرِيَانِ هُكَذَا إلَى يَوْمِ القِيامَةِ، وَهُو الأَجْلُ المُسَمَّى لَهُمَا. وَالذِي فَعَلَ هٰذَا كُلَّهُ هُو اللهُ تَعَالَى رَبُّ الخَلْقِ كُلُهِ، المُسَمَّى لَهُمَا. وَالذِي فَعَلَ هٰذَا كُلَّهُ هُو اللهُ تَعَالَى رَبُّ الخَلْقِ كُلَهِ، النَّيْ لَكُهُ الْجَلْقِ، وَصَاحِبُ المُلْكِ. أَمَّا الذِي لا تَصِحُ العِبَادَةُ إلا لَهُ، فَهُو صَاحِبُ الخَلْقِ، وَصَاحِبُ المُلْكِ. أَمَّا الذِي لا تَصِحُ العَبَادَةُ إلا لَهُ، فَهُو صَاحِبُ الخَلْقِ، وَصَاحِبُ المُلْكِ. أَمَّا الْمُسَمِّى لَهُ مَالمُسْرَكُونَ آلِهَةً مِنْ دُونِهِ، مِنْ أَصْنَام وَأُونَانِ فَإِنَّهُمْ لاَ يَسْتَحِقُونَ شَيْئًا، حَتَّى الحَقِيرَ مِنَ الأَشْيَاءِ، وَلِلذَلِكَ فَإِنَّهُمْ لاَ يَسْتَحِقُونَ الْعَمَادُةَ.

يُولِجُ ـ يُدْخِلُ .

لِأَجَلِ مُسَمَى ـ لِأَجلِ مُقَدَّرٍ لِفَنَائِهِمَا، وَهُوَ يَوْمُ القِيَامَةِ. قِطْمِيرٍ - غِلَالةٍ رَقِيقَةٍ تَلُفُّ نَوَاةً التَّمْرِ.

### (الْقِيَامَةِ)

(١٤) - أمَّا الذينَ يَدْعُوهُمُ المُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَصْنَامٍ وَأَوْنَانٍ ، فَإِنَّهُمْ لاَ يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ، وَلاَ لِمَنْ يَعْبُدُونَهُمْ نَفْعاً وَلا ضَرّاً. وَإِذا دَعَاهُمْ عَابِدُوهُم لَمْ يَسْمَعُوا دُعَاءَهُمْ ، وَإِذا سَمِعُوا الدُّعاءَ فَإِنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ الاسْتِجَابَةَ إِلى شَيءٍ مِمّا يَطْلُبُونَ . وَيَومَ القِيَامَةِ يَتَبرَأُ المَعْبُودُونَ مِنْ شِرْكِ العَابِدِينَ ، وَيَقُولُونَ لَهُمْ : مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ، بَلْ كُنْتُم تَعْبُدُونَ أَهْوَاءَكُمْ وَشَهَواتِكُمْ ، وَلا يُخْبِرُكَ عَنْ حَقِيقَةِ أَمْرِ هٰذِهِ اللَّهِيّةِ ، وَأَمْرِ مَنْ عَبُدُوها يَوْمُ القِيَامَةِ ، إلا ذُو خِبْرةٍ وَمَعْرِفَةٍ بالذِي سَيقَعُ اللَّذِي سَيقَعُ هُمَانَكُ ، وَهُو اللّه تُعَالَى وَحْدَهُ .

### (يَا أَيُّهَا)

(١٥) ـ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُم مُحْنَاجُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي جَمِيعِ أُمُورِكُمْ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ غَنِيُّ عَنْكُم، وَعَنْ عِبَادَتِكُمْ، فَكُلُّ نِعْمَةٍ بِكُمْ فَهِيَ مِنْهُ، فَلَهُ الحَمْدُ والشَّكرُ عَلَى كُلُّ حَالٍ.

النَّهَارَفِ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ فَي النَّهَارِ فَي النَّهَارِ فَي النَّهَارِ فَي النَّهَا النَّهَ النَّهَ وَالنَّهَاءُ وَالنَّهُاءُ وَالنَّهُالِيُ وَالنَّهُاءُ وَالنَّهُاءُ وَالْمُعَالِقُواءُ وَالنَّهُاءُ وَالْمُعُلِّمُ وَالنَّهُاءُ وَالنَّهُاءُ وَالنَّهُاءُ وَالنَّهُاءُ وَالْمُعَالِمُ وَالنَّهُاءُ وَالنَّهُاءُ وَالْمُعَالِقُواءُ وَالْمُعُلِّمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلَّامُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُوالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ

إن تَدْعُوهُمْ لَايسَ مَعُواْدُعَاءَ كُرُ وَلَوْسِمِعُواْ مَا اُسْتَجَابُواْ لَكُرُ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِ كُمْ وَلَا يُنَيِّئُكَ مِثْلُ بِشِرْكِ كُمْ وَلَا يُنَيِّئُكَ مِثْلُ خَير



الله الله الله والله هُوَالْعَنِيُّ السَّالِيَّةِ وَاللهُ هُوَالْعَنِيُّ الْعَلَيْمُ الْعَنِيُّ الْعَلَيْمُ الْعَنِيُّ الْعَلِيْمُ الْعَنِيِّةُ الْعَنْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلِيمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

الله إن يَشَأَيُذُ هِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِجَدِيدِ

الله عَلَى ٱلله بِعَزِيزٍ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱلله بِعَزِيزٍ

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَكُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُـرُيَّةً إِنَّمَانُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونِ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَمَن تَـزَّكُّ فَإِنَّمَا يَـتَزَّكُّ لِنَفْسِهِ } وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ

(الصَّلاة)

عَلَيهِ شَيءً.

(١٨) \_ وَيَوْمَ القِيَامَةِ لاَ تَحْمِلُ نَفْسٌ مُذْنِبَةٌ ذَنْبَ نَفْس أَخْرَى، بَلْ تَحْمِلُ كُلُّ نَفْسٍ وِزْرَهَا فَحَسْبُ، وَإِنْ تَسْأَلْ نَفْسٌ تُثْقِلُهَا الذُّنُوبُ نَفْساً أُخْرى، لِتَحْمِلَ عَنْهَا شَيْمًا مِنْ ذُنُوبِها لَمْ تَجِدْ مَنْ يُجِيبُها إلى مَا تَـطْلُبُ، وَلَوْ كَانَ المَدْعُـوُّ الى الحَمْلِ قَريباً مِنَ النَّفْسِ السَّائِلَةِ: كَأْبِ أَوْ أَخِ، لأنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مَشْغُولٌ فِي ذٰلِكَ اليَومِ بِمَا فِيهِ﴿لِكُلِّ آمْرِىءٍ مِنْهُمْ يَوْمَثِذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ﴾(١)، وَلا يَحْزُنْكَ أَيُّها النَّبِيُّ عِنَادُ قَوْمِكَ، فَإِنَّمَا يَنْفَعُ النَّصْحُ مَعَ الذِينَ يَخْشُوْنَ الله ، وَيَخَافُونَ شَدِيدَ عِقَابِهِ يَومَ القِيَامَةِ ، إِيمَاناً وَتَصدِيقاً بِمَا جِئْتُهُمْ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَايِنُوه بِأَنْفُسِهِم (يَخْشُوْنَ رَبَّهُمْ بِالغَيبِ)، وَهُمْم يُؤَدُّونَ الصَّلَاةَ بِخُشُوعِ تَامٌّ، وَيُتِمُّونَهَا بِرُكُوعِها وَسُجُودِها (أَقَامُوا الصَّلاة). وَمَنْ تَطَهَّرَ مِنْ أَرْجَاسِ الشَّرْكِ، وَجَانَبَ المَعَاصِي فَإِنَّمَا يَعُودُ

نَفْعُ ذَلِكَ عَلَيهِ. وَيَصِيرُ الخَلْقُ جَمِيعاً إلى اللهِ تَعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ، لِيجْزِيَ

(١٦) \_ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَذْهَبَ بِكُمْ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ، وَأَنْ يَـأْتِيَ بِخَلْقِ آخَرَ

(١٧) \_ وَهُوَ تَعَالَى قَادِرُ عَلَى ذٰلِكَ، وَلاَ يَصْعُبُ عَلَيهِ شَيْءً، وَلاَ يَمْتَنِعُ

غَيْرِكُمْ يُطِيعُونَهُ، وَلاَ يَعْصُونَهُ فِيمَا يَأْمُرُهُمْ، لَفَعَل.

كُلُّ وَاحِدٍ بِعَمَلِهِ فِي الدُّنيا. لَا تَزِرُوَاذِرَةً ـ لَا تَحْمِلُ نَفْسُ آثِمَةً .

مُثْقَلَةً \_ نَفْسُ أَثْقَلَتُها الذُّنُوبُ.

تَزَكِّي \_ تَطَهَّرَ مِنَ الكُفْرِ وَالمَعَاصِي .

(١٩) ـ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى عَنِ الحَقِّ، وَعَنْ إِدْرَاكِ حَقِيقَةِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، مَعَ البَصِيرِ الذِي آهْتَدَى بِهَدْيِ الرَّسُولِ، فَآمَنَ بِاللهِ، وَٱتَّبَعَ رَسُولَهُ، وَصَدَّقَ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرِّسَالَاتُ.

### (الظُّلُمَاتُ)

(٢٠) \_ وَلاَ تَسْتَوِي ظُلْمَةُ الكُفْرِ، ولا نُورُ الإِيمَانِ.

(٢١) ـ وَلا يَسْتَوى الظُّلُّ البَّارِدُ (وَهُوَ الجَزَاءُ عَلَى الإيمَانِ)، مَعَ الحَرِّ اللافِح ِ (وَهُوَ الجَزَاءُ عَلَى الكُفْرِ وَالمَعَاصِي). الحَرُورُ \_ شِدَّةُ الحَرِّ لَيلًا كالسَّمُوم .

(١) سورة عبس، الآية: ٣٧.

اللهِ وَمَايَسْتَوِي ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ

الله الله الله الله الله الله الله وكا الله ورُ

﴿ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ

# (أَنَّ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْياءَ وُولَا ٱلْأَمُوتُ الْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَا أَخُوماً أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقُبُورِ

# اِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ

﴿ إِنَّا أَنْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّاخَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِيكِ مِن قَبِّلهِمْ جَآءَتَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ

﴿ ثُمَّ أَخَذَتُ الَّذِينَ كَفَرُواً فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ

### (الأَمْوَاتُ)

(٢٢) - وَلاَ يَسْتَوِي أَخْيَاءُ القُلُوبِ بِالإِيمَانِ، مَعَ أَمْوَاتِ القُلُوبِ بِغَلَبةِ الكُفْرِ عَلَيْها، حَتَّى صَارَتْ لاَ تَعِي، وَلاَ تَعْقِلُ، وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى سَمَاعِ الحُجَّةِ سَمَاعَ قَبُولِ. وَكَمَا أَنَّكَ يَا مُحَمَّدُ لاَ تَسْتَطِيعُ إِسْمَاعَ الأَمْوَاتِ فِي قُبُورِهِمْ، كَذَلِكُ فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ إِسْمَاعَ المُعَانِدِينَ الذِينَ مَاتَتْ قُلُوبُهُمْ بالكُفْر وَالمِنَادِ.

(٢٣) - وَمَا أَنْتَ أَيُّهَا الرَّسُولُ إِلا نَذِيرٌ لِلْمُشْرِكِينَ بِعِقَابِ اللهِ، وَلَسْتَ مُكَلَّفاً بِهِدَايَتِهِم، وَحَمْلِهِمْ عَلَى الإِيمَانِ، فَاللهُ تَعَالَى هُوَ الذِي يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ .

### (أرْسَلْنَاكَ)

(٢٤) - وَقَدْ أَرْسَلَكَ اللهُ تَعَالَى بِالحَقِّ والصَّدْقِ، لِتُبَشِّرَ المُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، وَتُنْذِرَ الكَافِرِينَ المُكَذِّبِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عذاباً أَلِيماً مِنَ اللهَ. وَلِيسَ فِي الْأَمَمِ السَّالِفَةِ البَائِدَةِ أَمَّةً إِلا وَجَاءَها مُنْذِرٌ مِنَ اللهِ يَدْعُوهَا إِلَى عِبَادَةِ رَبِّها وَتُوْحِيدِهِ، وَيُنْذِرُها بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنِ آستَمَرَّتْ مُقِيمَةً عَلَى مَا هِي عَليهِ مِنْ كُفْرٍ وَطُغْيانٍ وَضَلالٍ ، لِكَيلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ.

# (بِالْبَيِّنَاتِ) (بِالْكِتَابِ)

(٢٥) - وَيُسَلِّي اللهُ تَعَالَى رَسُولُهُ ﷺ لِمَا يُلاقِيهِ مِنْ تَكْذِيبِ قَوْمِهِ، وَمِنْ إِصْرَارِهِمْ عَلَى الكُفْرِ وَالعِنَادِ، فَيَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ قَوْمُكَ قَدْ كَذَّبُوكَ، فَلا تَحْزَنْ لِلْلِكَ، فَقَدْ كَذَّبَتِ الْأَمَمُ السَّالِفَةُ رُسُلَهَا لَمَّا جَاوْوهُمْ بِالبَيْنَاتِ، وَالمُعْجِزَاتِ، وَالدَّلاَلاتِ، وَالكُتُبِ الوَاضِحَةِ التِي أَنْزَلَها الله عَلَى رُسُلِهِ (كَالتَّورَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَصُحُفِ إِبرَاهِيمَ) التِي تَدُلُّ كُلُها عَلَى وُجُودِ اللهِ تَعَالَى، وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَعَلَى صِحَّة مَا جَاءَتُهُمْ بِهِ النَّبُوَّاتُ. المَكْتُوبَةُ كَصُحُفِ إِبرَاهِيمَ وَمُوسَى.

الكِتَابِ المُنِيرِ . الكِتَابِ الوَاضِع ِ.

(٢٦) - وَلَمَّا اسْتَمَرُ الكَافِرُونَ المُكَذِّبُونَ مِنْ تِلْكَ الْأَمَمِ عَلَى كُفْرِهِمْ وَإِصْرَارِهِمْ عَلَى التَّكْذِيبِ بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ رُسُلُهُمْ، أَخَذَهُمْ بِالعَذَابِ اللَّلِيمِ، وَدَمَّرَهُمْ تَدْمِيراً. فَآنظُرْ كَيفَ كَانَ عِقَابُهُ تَعَالَى لِهُولاءِ شَدِيداً وَأَلِيماً، وَكَيفَ كَانَ إِنْكَارُهُ عَلَيهِمْ كُفْرَهُمْ وَتَكْذِيبَهُمْ رُسُلَ رَبِّهِمْ وَعَمَلَهُمُ القَبِيحَ؟

كَانَ نَكِيرٍ \_ إِنكَارِي عَلَيْهِمْ بِالتَّدْمِيرِ.

اَلَوْ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ - تَمَرَتِ تُحَنْلِفًا اَلُوْ نُهَا وَمِن الْجِبَالِ جُدَدُّ إِيضٌ وَحُمْرُ ثُغْتَ لِفُ أَلْوَنَهُا وَحُمْرُ ثُغْتَ لِفُ أَلْوَنَهُا وَخُرَبِيثِ سُودٌ

﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَالْأَنْعَمِ مُغْتَلِفُ الْوَنَٰهُ.كَذَلِكَ إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَثُوُّ ا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ عَفُورٌ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنْهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ جِئَرَةً لَنْ تَسَبُورَ يَرْجُونَ جِئَرَةً لَنْ تَسَبُورَ

الْهُوَفِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ إِنَّهُ مَعْفُورٌ شَكُورٌ إِنَّهُ مَعْفُورٌ شَكُورٌ

### (ثَمَرَاتِ) (أَلْوَانُهَا)

(٢٧) ـ يُنَبِّهُ اللهُ تَعَالَى العِبَادَ إلى قُدْرَتِهِ العَظِيمَةِ عَلَى خَلْقِ الأَشياءِ المُخْتَلِفَةِ، المُتَنَوِّعَةِ المَظَاهِرِ وَالْأَشْكَالِ، مِنَ الشَّيءِ الوَاحِدِ، فَيَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مَطَراً فَأَرْوَى بِهِ الأَرْضَ، فَأَخْرَجَتْ ثِمَاراً مُخْتَلِفَةَ الأَلوانِ والطَّعُومِ والرَّوَائِح، وَإِنَّه خَلَقَ الجِبَالَ كَذَلِكَ مُخْتَلِفَةَ الأَلْوانِ والطَّعُومِ والرَّوَائِح، وَإِنَّه خَلَقَ الجِبَالَ كَذَلِكَ مُخْتَلِفَةَ الأَلْوانِ، فَمِنْهَا الأَبْوَدُ الغِرْبِيْبُ.

جُدَدٌ ـ ذَاتُ طُرُقٍ وَخُطُوطٍ مُخْتَلِفَةِ الْأَلْوَانِ.

غربِيب أسود ـ شَدِيدُ السُّوادِ كَالأُغْرِبَةِ.

### (الأنْعَامِ) (أَلْوَانُهُ) (الْعُلَمَاءُ)

(٢٨) ـ وَجَعَلَ اللهُ تَعَالَى النَّاسَ والدُّوابُّ والأَنْعَامَ مُحْتَلِفِي الأَلوَانِ وَالْأَشْكَالِ فِي الحِنْسِ الوَاجِدِ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ، وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْرِفُهُ مَنْهُمْ هُم العَالِمُونَ النَّاسِ لاَ يَعْرِفُهُ مَنْهُمْ هُم العَالِمُونَ بأَسْرَادِ الكَوْنِ، العَادِفُونَ بِعَظِيمٍ قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى، فَهَوُلاءِ هُمُ الدِينَ يَحْشَوْنَ اللهَ، وَيَتَّقُونَ عِقَابَهُ، فَيَعْمَلُونَ بِطَاعَتِهِ. والله عَزيدٌ فِي آنتِقَامِهِ يَحْشَوْنَ اللهَ ، فَقُولا فِي آنتِقَامِهِ مِنْ آمَن بِهِ وَأَطَاعَهُ.

### (كِتَابَ) (الصَّلاَة) (رَزَقْنَاهُمْ) (تِجَارَةً)

(٢٩) - إِنَّ عِبَادَ اللهِ المُؤْمِنينَ الذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَعْمَلُونَ بِمَا فِيهِ مِنْ أَوَامِرَ: مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاةِ وَأَدَائِها بِخُشُوعِها، وَإِنْمَامِها بِرُكُوعِها وَسُجُودِها، وَمِنَ الإِنْفَاقِ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ سِراً وَعَلاَئِيةً فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى الفُقراءِ والمُحْتَاجِينَ، وفيمَا فِيهِ خيرُ الجَمَاعَةِ المُسلِمَةِ، إِنَّ هُؤلاءِ العِبَادَ المُؤْمِنينَ، الذِينَ يَقُومُونَ بِذَلِكَ، يَرْجُونَ الثَّوَابَ عَلَى أَفْعَالِهِمْ، عِنْدَ اللهِ، وَسَتَكُونُ تِجَارَتُهُمْ رَابِحَةً عِندَ اللهِ، وَلَنْ تَكُسُدَ.

لَنْ تَبُورَ - لَنْ تَكْسُدَ، أَوْ لَنْ تَفْسُدَ وَتَهْلِكَ.

(٣٠) - وَيَسْرُجُونَ أَنْ يَحْزِيَهُمُ اللهُ السَجزَاءَ الأَوْفَى عَلَى أَعْمَالِهِم الصَّالِحَةِ، وَأَنْ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، فَيَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ وَهَفَوَاتِهِمْ، وَيُضَاعِفَ ثَوَابَ أَعْمَالِهِمْ حَتَّى سَبِعِمِئَةِ ضِعْفٍ، وَاللهُ تَعَالَى غَفُورٌ لِلقَلِيلِ مِنَ الأعمالِ الصَّالِحةِ.
لِلذُّنُوبِ، شَكُورٌ لِلْقَلِيلِ مِنَ الأعمالِ الصَّالِحةِ.

وَالَّذِى آفَرَحَيْنَ آلِكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ الْمُوَّدِينَ آلِكِئْبِ الْمُؤْتِدِينَ الْمُؤْتِدِينَ الْمُؤْتِدِين هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدُ الْمُؤْتِدِينَ الْمُؤْتِدِينَ الْمُؤْتِدِينَ الْمُؤْتِدِينَ الْ

اللهُ مُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِئنبَ ٱلَّذِينَ

أَصْطَفَيْ نَامِنْ عِبَادِ نَآفَهِ مُهُمْ الْمُؤْلِدَةُ فَا الْمُؤْلِنَفُ الْمُؤْلِدَةُ الْمُؤْلِدَةُ الْمُؤْلِدَةُ الْمُؤْلِدَةِ الْمُؤْلِدَةِ الْمُؤْلِدَةُ الْمُؤْلِدَةُ الْمُؤْلِدَةُ الْمُؤْلِدَةُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُلْلَال

﴿ جَنَّنتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يَحُكُونَ فِهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوَّلُواً وَلِبَاشُهُمْ فِيهَا حَرِيثٌ

﴿ وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي آذَهُ سَكُورٌ عَنَا ٱلْحَرَٰنَ إِنَّ رَبِّنَا لَغَفُورٌ لَهُ الْعَالَمُ فَوُرٌ اللهِ الْعَالَمُ فَوْرٌ اللهِ الْعَالَمُ فَوْرٌ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

# (الْكِتَابِ)

(٣١) - وَهٰذَا القُرآنُ الذِي أُوْحَاهُ اللهُ إليكَ، يَا مُحَمَّدُ، هُوَ الْحَقُّ، وَهُوَ يُصَدِّقُ الْحُقُّ، وَهُوَ يُصَدِّقُ الكُتُبَ السَّابِقَةَ فِيما جَاءَتْ بِهِ، وَهِيَ بَشَّرَتْ بِهِ، وَنَوَّهَتْ بِذِكْرِهِ، فَعَلَى المُوْمِنِينَ أَنْ يَعْمَلُوا بِما جَاءَ فِي القُرآنِ لِيَفُوزُوا وَيَنْجُوا مِنَ القَرابِ المُؤمِنِينَ أَنْ يَعْمَلُوا بِما جَاءَ فِي القُرآنِ لِيَفُوزُوا وَيَنْجُوا مِنَ العَدَابِ الأَلِيمِ، وَاللهُ خَبِيرٌ بأَحْوَال ِالعِبَادِ، بَصِيرٌ بِما يَصْلُحُ لَهُمْ مِنْ شَرْع وَأَحْكَام .

### (الْكِتَابَ) (بالْخَيْرَاتِ)

(٣٢) - ثُمَّ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى القَائِمِينَ بِالقُرآنِ العَظِيمِ، هُمُ البَينَ آصْطَفَاهُمْ مِنْ عِبَادِهِ، مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ، وَأُورْتُهُمُ الكِتَابَ. وَقَالَ تَعَالَى فِي مَكَانِ آخَرَ: ﴿ كُنْتُمْ خيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (١)، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنْ اللَّهِ اللَّهُ لِلقِيَامِ بِالقُرآنِ هُمْ أُمَّةً مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَجَعَلَهُمْ أَمَّةً مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَجَعَلَهُمْ اللهَ لِلقِيَامِ بِالقُرآنِ هُمْ أُمَّةً مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَجَعَلَهُمْ اللهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

- مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُفَرَّطُ فِي فِعْلِ بَعْضِ الوَاجِبَاتِ، مُرْتَكِبٌ بَعْضَ المُحَرَّمَات. المُحَرَّمَات.

- وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، وَهُوَ القَائِمُ بِالوَاجِبَاتِ، التَّارِكُ لِلْمُحَرَّمَاتِ، وَقَدْ يُقَصَّرُ في فِعْل ِ بَعْض ِ المُسْتَحَبَّاتِ، وَيَفْعَلُ بَعْضَ المَكْرُوهَاتِ.

- وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالخَيْرَاتِ - وَهُوَ الفَاعِلُ لِلْوَاجِبَاتِ، وَالمُسْتَحَبَّاتِ، التَّارِكُ لِلْمُحَرَّمَاتِ وَالمَكْرُوهَاتِ.

وَذَلِكَ العِيرَاثُ، وَذَلِكَ الاصْطِفَاءُ، فَضْـلُ عَظِيمٌ مِنَ اللهِ لَا يُقَدُّرُ قَدْرُهُ. (حَنَّادُ مِن

(٣٣) - وهُوْلاءِ الكِرَامُ الذِينَ آصْطَفَاهُمُ اللهُ من عباده، الذين أُورِثُوا القُرِآنَ، والكُتُبَ السَّابِقَةَ، سَتَكُونُ جَنَّاتُ الإقامَةِ (جَنَّاتُ عَدْنٍ) هِيَ مَأْوَاهُمْ، يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَلْبَسُونَ فِيها حُلِيّاً مِنْ ذَهَب، وَلَوْلُوْ، وَيَلْبَسُونَ فِيها حُلِيّاً مِنْ ذَهَب، وَلَوْلُوْ، وَيَلْبَسُونَ فِيها تُيلًا مِنْ حَرِيرٍ. وَهٰذِهِ الجَنَّاتُ هِيَ الفَضْلُ الكَبِيرُ الذِي مَنَّ اللهُ بِهِ عَلَيْهِمْ.

(٣٤) - وَيَقُـولُونَ حِينَ يَـدْخُلُونَ الجَنَّةَ، وَيَلْبَسُونَ الحَرِيـرَ، وَيَتَحَلُّونَ بِالذَّهَبِ وَاللَّوْلُوْ: ٱلْحَمْدُ اللهِ الذِي أَذْهَبَ عَنَّا الخَوْفَ (الحَزَنَ) مِمَّا كُنَّا نَحْذَرُ وَنَتَخَوَّفُ. إِنَّ رَبَّنَا شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى غَفُورٌ لِلْأَنُوبِ المُذْنِبِينَ، شَكُورٌ لِأَفْعَالَ المُطْيِعِينَ.

الحَزَنَ \_ مَا يُغِمُّ وَيُحْزِنُ وَيُخِيفُ.

(١) سورة آل عمران الأية ١١٠.

الَّذِي آَخَلَنَادَارَا لُمُقَامَةِمِن فَضْلِهِ لَا يَمَشُنَا فِيهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا نُعُوبُ

الَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ أَنَارُجَهَنَّمَ لَا لَهُمْ أَنَارُجَهَنَّمَ لَكُورُواْ لَهُمْ أَنَارُجَهَنَّمَ لَا يُفْتَضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُورُواُ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعْزِى كُلَّ كَفُورٍ كَذَالِكَ بَعْزِى كُلَّ كَفُورٍ

وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ الَّذِي حَيْنَا نَعْمَلُ أُولَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِن نَصِيرٍ

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَكِلِمُ غَيْبِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

(٣٥) ـ والله تَعَالَى هُوَ الذِي أَعْطَانَا هٰذِهِ المَنزِلَةَ وَهٰذَا المُقَامَ الكَرِيمَ مِنْ فَضْلِهِ وَمَنَّهِ وَرَحْمَتِهِ، وَلَمْ تَكُنْ أَعْمَالُنا لِتَبْلُغَ ذٰلِكَ، لَا يَمَسُّنا فِي هٰ ذَهِ اللَّهِ عَنَاءٌ وَلَا تَعَبُّ وَلَا إِعْيَاءٌ.

دَارَ اللَّمُقَامَةِ . دَارَ الإِقَامَةِ الدَّاثِمَةِ (الجَنَّةَ) النَّصَبُ واللَّغْيَاءُ. النَّعَبُ والإِغْيَاءُ.

(٣٦) ـ أَمَّا الذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ، وَجَحَدُوا بِآيَاتِهِ، وَكَذَّبُوا رُسُلُهُ، فَعِقَابُهُمْ سَيَكُونُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِمْ فِيها بِمَوتٍ فَيَسْتَرِيحُوا مِنَ العَذابِ وَالآلِامِ، وَلَا يُخَلِّمُ عَنْهُمُ العَذابُ وَلَا يُفَتِّرُ. وَكُلَّما خَبَتْ نَـارُ جَهَنَّمَ زَادَهَا اللهُ سَعِيرًا، لِيُسْتَمِرَّ عَذَابُهُم شَدِيدًا اليماً. وَمِثْلُ هٰذا الجَزاءِ يَخْذِي اللهُ بِهِ كُلِّ كَافِرِ بِاللهِ، جَاحِدٍ بِأَنْعُمِهِ، مُكَذِّبٍ لِرُسُلِهِ.

### (صَالِحاً) (لِلظَّالِمِينَ)

(٣٧) ـ وَفِي النَّارِ يَذُوقُ الكَافِرُونَ المُجْرِمُونَ حَرَّ النَّارِ وَلَهِيبَها، فَيَأْخُذُونَ فِي الاسْتِغَائَةِ والاصْطِرَاخِ والضَّجِيجِ وَيَقُولُونَ: رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنَ النَّارِ، وَاعْدُنا إلى الدُّنيا، لِنَعْمَلَ صَالِحاً، وَنَتْبِعَ الرُّسُلَ، وَنُقْلِعَ عَمَّا كُنَّا فِيهِ مِنَ الكُفْرِ وَالمَعَاصِي، وَلِذَلِكَ يَرُدُ عَلَيهِمْ الدُّنيا عَادُوا إلى ما كَانُوا عَلَيهِ مِنَ الكُفْرِ وَالمَعَاصِي، وَلِذَلِكَ يَرُدُ عَلَيهِمْ المَلاثِكَةُ بِأُمْرِ اللهِ تَعَالى): أَلَمْ نَجْعَلْكُمْ قَائلًا وَمُقَرِّعاً (أَوْ تَرُدُ عَلَيهِمُ المَلاثِكَةُ بِأَمْرِ اللهِ تَعَالى): أَلَمْ نَجْعَلْكُمْ تَعْشِرُونَ فِي الدُّنيا أَعْماراً؟ وَلَوْ كُنْتُم مِمَّنْ يَنْتَفِعُونَ بِالحَقِّ لانْتَفَعْتُمْ بِهِ مُدَّ تَعِشُونَ فِي الدُّنيا. وَجَاءَكُمُ الرَّسُولُ وَمَعَهُ كِتَابٌ يُنْذِرُكُمْ بِالعِقَابِ إِنْ عَالَفْتُمُ أَمْ رَبُّكُمْ ، وَتَرَكْتُمْ طَاعَتُهُ، فَلَمْ تَعْتَرُوا، وَلَمْ تَتَعِظُوا، وَلِهُ لَلْكَ عَلَاكُمْ فَلَا سَبِيلَ لَكُمْ إلى الخُرُوجِ مِمَّا أَنْتُم فِيهِ مِنَ العَذَابِ، فَذُوقُوا عَذَابَ فَلَا سَبِيلَ لَكُمْ عَلَى الدُّنياء وَمَعَلَى عَلَى المَّانَعُ مَلَى عَلَالَهُ مَعْ المَّامِلُ وَمُقَالِمِ إِنْ الْعَقَابِ إِنْ الْمَالَوقُوا عَذَابَ إِنْ الْمَلْولُ وَمَعَهُ كِتَابٌ يَنْعُونُ عَلَى الدُّونُ وَعَلَى اللَّذَابِ وَلَمْ مَنْ الْعَذَابِ، فَلَا مَنْ الْعَذَابِ، فَلَا اللهِ ، وَلا مُنْقِدًا لَيْتُمْ فِيهِ مِنَ العَذَابِ، فَلَى العَدَابِ.

يَصْطَرِخُونَ \_يَسْتَغِيثُونَ وَيَضِجُّونَ وَيَصِيحُونَ بِشِدَّةٍ.

### (عَالِمُ) (السَّمَاوَاتِ)

(٣٨) ـ والله عَالِمٌ بِما آنْ طَوَتْ عَلَيهِ ضَمَائِرُ المُجْرِمِينَ الظَّالِمِينَ، مِنْ تَصْمِيمٍ عَلَى الكُفْرِ وَالضَّلَالِ، فَمَهْمَا طَالَتْ أَعْمَارُهُمْ فَلَنْ تَتَغَيَّر حَالُهم، وَلَوْ أَعَادُهُمْ إِلَى الدُّنيا لَعَادُوا إلى فِعْلِ مَا نُهُوا عَنْهُ، لِأَنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ مَا تُكِنَّهُ السَّرَائِرُ، وَمَا تَنْطُوي يَعْلَمُ مَا تُكِنَّهُ السَّرَائِرُ، وَمَا تَنْطُوي عَلَمُ عَلَيهِ الضَّمَاثِرُ، وَسَيُجَازِي كُلُّ عَامِلٍ عَلَى عَمَلِهِ.

# اللهُ هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتْهِفَ فِي

ٱلْأَرْضُ فَنكَفَرُفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَكَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَجِهِمْ إِلَّا مَقَنَّا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا

# ا ثُلُ أَرَءَيْتُمْ شُرِكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْهُمُ شِرْكُ فِي ٱلسَّمُوتِ أَمْءَ اتَيْنَهُمْ كِنْدَبَا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنَهُ بَلِ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُّورًا

### (خَلائِف) (الْكَافِرينَ)

(٣٩) ـ وَهُو تَعَالَى الذِي جَعَلَكُمْ فِي الأَرْضِ خُلَفَاءَ، يَخْلُفُ جِيلٌ مِنْكُمْ جِيلٌ مِنْكُمْ جِيلً مِنْكُمْ جِيلً مِنْكُمْ وَيَتَصَرَّفُ بِما فِيها، لِتَشْكُرُوهُ بالطَّاعَةِ والتَّوْجِيدِ والعِبَادَةِ، فَمَنْ عَصَى أَمْرَ رَبِّهِ، وَجَحَد بِآيَاتِهِ، وَكَفَر بِخَالِقِهِ، وَبِمَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيهِ، فَإِنَّما يَعُودُ وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيهِ، لأَنَّهُ هُـوَ الذِي سَيَلْقَى المِقَابَ عَلَى ذَلِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ.

وَآسْتِمْـرَارُ هُؤُلاءِ فِي الكُفْرِ يَـزِيـدُ فِي كُـرْهِ اللهِ، وَبُغْضِـهِ لَهُمْ، وَكُلَّمَـا آطْمَأَنُّوا إلى كُفْرِهِمْ زَادَتْ خَسَارَتُهُمْ لأِنْفُسِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَحَقَّ عَلَيهِمْ شُوءُ العَذَابِ.

جَعَلَكُمْ خَلاَ ثِف \_ خُلَفَاءَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

مَقْتَأُ - أُشَدَّ البُغْضِ وَالغَضَبِ والاحْتِقَارِ.

خَسَاراً \_ هَلَاكاً وخُسْرَاناً.

# (أَرَأَيْتُمْ) (السَّمَاوَاتِ) (آتَيْنَاهُمْ) (كِتَاباً) (بَيِّنَةٍ) (الظَّالِمُونَ)

(٤٠) - قَلْ يَا مُحَمَّدُ لِهِوْلَاءِ المُشْرِكِينَ: أُخْبِرُونِي، أَيُّهَا المُشْرِكُونَ بِاللهِ، عَنْ شُرَكَائِكُمُ الذِينَ تَدْعُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ، مِنَ الأَصْنَامِ والأَوْثَانِ: أَيُّ شيءٍ خَلَقُوهُ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَمِنَ الأَرْضِ، أَوْ مِنَ البَشَرِ وَالمَخْلُوقَاتِ حَتَّى استَحَقُّوا أَنْ يَكُونُوا آلِهَةً تَعْبُدُونَهُمْ؟ أَمْ هَلْ لَهُمْ شَرِكَةُ مَعَ اللهِ فِي خَلْق السَّمَاوَاتِ حَتَّى آسْتَحَقُّوا مَا زَعَمْتُمْ؟

أَمْ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ عَلَيهِمْ كِتَاباً يَقُولُ لَهُمْ فِيهِ إِنَّ اللهَ تَعَالَى آتَّخَذَ هٰذِهِ المَعْبُودَاتِ شُرَكَاءَ لَهُ فِي الْأَلُوهِيَّةِ، فَكَانَ ذَلِكَ الكِتَابُ حُجَّةً لِلْمُشْرِكِينَ عَلَى أَنَّ مَعْبُودَاتِهِمْ لَهَا شَرِكَةً مَعَ اللهِ؟ وَفِي الحَقِيقَةِ إِنَّهُمْ إِنَّما آتَّبُعُوا فِي ذَلِكَ أَهْوَاءَهُمْ، وَأَمَانِيَّهُم التِي تَمَنُّوها لِأَنْفُسِهِمْ، وَهِيَ غُرُورٌ وَبَاطِلُ وَذُورٌ.

أَرْأَيْتُم شُرَكَاءَكُمْ - أُخْبِرُونِي عَنْ شُرَكَائِكُمْ . أَمْ لَهُمْ شِرْكُ \_ بَلْ أَلْهُمْ شَرِكَةٌ مَعَ اللهِ فِي الخَلْقِ .

غُرُوراً . خِذَاعاً وَبَاطِلًا.

### (السَّمَاوَاتِ) (لَئِن)

(٤١) - إِنَّ اللهَ تَعَالَى بِقُدْرَتِهِ العَظِيمَةِ جَعَلَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ مُسْتَقِرَّةً، تَسيرُ فِي أَفْلاَكِها بِآنْتِظَام وَهُدوءٍ، وَقُدْرَتُهُ تَعَالَى هِيَ التِي تَمنَعُها مِنَ الاضْطِرَابِ وَالخُرُوجِ عَنْ مَسَارَاتِها، والانفلاتِ في الفَضَاءِ عَلَى غَيرِ



اِنَّ اللهَ يُمْسِكُ ﴿ إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ

ٱلسَّمَوَدِتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولاً وَلَبِن زَالتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَامِنْ ٱحَدِمِّنُ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ ۥكَانَ حَلِيمًا عَفُورًا هُـدًى. وَإِذَا أَشْرَفَتْ عَلَى الزَّوَالِ، مَا آسْتَطَاعَ أَحَـدٌ غَيْـرُ اللهِ أَنْ يُمْسِكَها، وَهُوَ تَعَالَى مَعَ عَظيم قُدْرَتِهِ، وَوَاسِع سُلْطَانِهِ، حَلِيمٌ غَفُورٌ، يَرْى عِبَادَهُ يَعْصُونَهُ، وَيَكْفُرُونَ بِهِ، فَيَحْلُمُ عَلَيهِمْ، وَيُوَخِّرُ عِقَانِهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتُوبُونَ إِلِيهِ فَيَغْفِرَ لَهُمْ، وَيَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ.

### (أَيْمَانِهِمْ) (لَئِن)

(٤٢) - وَأَقْسَمَ مُشْرِكُو قُرَيش ، قَبْلَ إِرْسَال الرَّسُول إِليهم ، أَيْمَاناً مُغَلَّظَةً (جَهْدَ أَيْمَانِهِم) أَنْهُم إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ جميع الْأَمَم التِي أَرْسَلَ الله فِيها رُسُلاً مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَلَٰكِنَّهُمْ حِينَ جَاءَهُمْ مُحَمَّدُ رَسُولًا مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَمَعَهُ القُرآنُ العَظِيمُ ، لَمْ يَزِدْهُمْ ذٰلِكَ إِلا كُفْراً وَعُتُواً وَبُعْداً عَن الإِيمَانِ (نَفُوراً).

جَهْدَ أَيمانِهِمْ -مُجْتَهِدِينَ فِي الحَلْفِ بِأَغْلَظِ الأَيْمَانِ. نُفُوراً -تَبَاعُداً عَن الحَقِّ وَفِراراً مِنْهُ.

### (سُنَّةَ) (لِسُنَّةِ)

(٤٣) ـ وَلَمْ يَزِدْهُمْ مَجِيءُ الرَّسُولِ إِلَّا آسْتِكْبَاراً فِي الأَرْضِ عَنِ آتَبَاعِ آياتِ اللهِ، وَالمَكْرُ آياتِ اللهِ، وَمَكَرُوا بِالنَّاسِ مَكْراً سَيِّئاً فَصَدُّوهُمْ عَنْ سَبيلِ اللهِ، وَالمَكْرُ السَّيِّيءُ لا تَعُودُ نَنَائِجُهُ وَعَوَاقِبُهُ إِلَّا عَلَى أَصْحَابِهِ أَنْفُسِهمْ.

فَهَـلْ يَنْتَظِرُ هُؤُلاءِ المُشْرِكُونَ إِلَّا أَنْ يُنْزِلَ اللهُ بِهِمْ نِفْمَتَهُ وَعَذَابَهُ، جَزَاءً لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَمَكْرِهِمْ، وَتَكْذِيبِهِمْ رَسُولَ رَبَّهِمْ، كَمَـا أَنْزَلَ نِقْمَتَهُ وَعَذَابَهُ بِمَنْ سَبَقَهُمْ مِنَ المكذَّبِينَ؟ وتِلْكَ سُنَّةُ اللهِ في كُلِّ كَافِر مُسْتَكْبِرِ مُكذَّب، ولا تبديلَ لِسُنَّةِ اللهِ، وَلا تَحويلَ لها، فَلَنْ يَجْعَلَ الرَّحْمَّةَ موضعَ العذاب، ولنْ يُحوِّلَ العَذَابَ مِنْ شَخْصِ إلى آخرَ.

وَمَكُورُ ٱلسَّمِيءِ ـ والمَكْرُ السَّمِيءُ \_ وهوَ هنا الكَيدُ للرَّسُولِ ﷺ.

لا يَحِيقُ ـ لا يُحِيطُ أو لا يُنزلُ.

فَهَلْ يَنْظُرُونَ ـ فما يَنْتَظِرُونَ .

سُنَّةُ الأولينَ - سُنَّةُ اللهِ فِيهِمْ بِتَعْذِيبِهِمْ لِتَكْذِيبِهِمْ رُسُلَ رَبِّهِمْ.

### (عَاقِبَةُ) (السَّمَاوَاتِ)

(٤٤) ـ أَوَ لَمْ يَسِرْ هَوُلاءِ المُشْرِكُونَ المُكَذَّبُونَ مِنْ قَوْمِكَ يَا مُحَمَّدُ في الأَرْضِ التِي أَهْلَكْنا أَهْلَها بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ وتَكْدِيبِهِم رُسُلَ رَبِّهم، أثناءَ رِحْلاَتِهم في تِجَارَاتِهم، فينظروا كَيْفَ أَهْلَكْنَا المُكَذَّبِينَ السَّالِفِينَ، وَدَمَّرْنَا عَلِيهم تَدْمِيراً، وَلَمْ نَتُرُكُ لَهُمْ مِنْ بَاقِيةٍ؟ وَكَانَ أُولِئِكَ السَّالِفُونَ

(أَنَّ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَبِنَ جَاءَهُمْ نَذِيرُ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ لِحَدَى ٱلْأُمُمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذَيْرُ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا

اُسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكُرَ السَّيِّ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّةُ إلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ اللَّهَ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ اللَّهِ تَعْوِيلًا

اُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَلَّهُ الْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفُ مَا كَانَ عَلِمِهُمْ أُوَّةً وَمَا كَانَ وَكَانُوَ الْشَدُّ مِنْهُمْ أُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِنَعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي اللَّهُ لِنَعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي

# ٱلسَّمَوَتِ وَلَافِى ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ. كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا الْفَاسَ بِمَا الْفَاسَ بِمَا الْفَاسَ بِمَا الْفَاسَ عَلَى الْفَاسِ فَلَا الْفَاسَةِ وَلَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ الْمُ

أَكْثَرَ قُوةً مِنْ مُشْرِكِي قومِكَ فكانَ حَرِيّاً بِمُشْرِكِي قُريشٍ أَنْ يَتّعِظُوا بِمَا رَأُوه، وأَنْ يَرْدَجِرُوا عَمّا هُمْ فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ والطَّغْيَانِ والتَّكْذِيبِ. واللهُ تَعالَى لا يُعجزُه إدراكُ شيءٍ في السَّمَاواتِ أَوْ في الأَرْض، لذَلِكَ فَإِنَّ هُولاءِ لا يُمْكِنُ أَنْ يَفُوتُوا الله، ولا أَنْ يُفْلِتُوا مِنْ عِقَابِهِ، إِنْ أَرَادَ إِهْلاَكَهُم وَعِقَابَهِم. وَهُوَ يَعْلَمُ مَنْ يَسْتَحِقُ أَن تُعَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةُ، فَيُعَجِّلُهَا لَه، وَهُو أَعْلَمُ مِنْ يَسْتَحِقُ أَن تُعَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةُ، فَيُعَجِّلُهَا لَه، وَهُو أَعْلَمُ مِنْ فِيهِ آسْتِعْدادُ للتَّوْبَةِ، فَيُؤخِّرُهُ لِيَتُوبَ، وَهُو قَادِرٌ عَلَى الانْتِقَامِ مِثْنُ شَاءً إلى الإيمانِ.

(٤٥) - وَلُوْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى عَاقَبَ النَّاسَ عَلَى جَميعِ ذُنُوبِهِمْ في اللَّذِيا لَاهْلَكَ جَمِيعَ أَهْلِ الأَرْضِ ، وَمَا يَمْلِكُونَ مِنْ أَرْزَاقٍ وَدَوَابً ، وَلَكِنَّهُ تَعَالَى يَدَّخِرُ مُؤَاخَذَتَهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى ، هُوَ يَوْمُ القِيَامة ، فَيُحَاسِبُهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَيَجْزِي كُلُّ عَامِلٍ بَعملهِ . وَهُو تَعَالَى بَصِيرٌ بأَعْمَالِ العِبَادِ وَهُو اللهِ هَيْءَ وَهُو اللهِ الْعَبَادِ العِبَادِ وَهُو اللهِ الْعَلَالَ الْعَبَادِ الْعَبَادِ الْعَبَادِ الْعَبَادِ الْعَبَادِ الْعَبَادِ الْعَلَالَ الْعَبَادِ الْعَبَادِ الْعَبَادِ الْعَبَادِ الْعَبَادِ الْعَلَالَ الْعَبَادِ الْعَبَادِ الْعَبَادِ الْعَبَادِ الْعَبَادِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُلْعِلَالِهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُعْمَالَ الْعَبَادِ الْعَلَالِ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْمُؤْمِنُونُ اللّهُ اللّه



### (يَاسِين)

- (١) الله أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ
- وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ يَاسِينَ تَعني يَا إِنْسَانُ.

### (الْقُرآذِ)

- (٢) ـ أُقْسِمُ بِالقُرآنِ المُحْكَمِ المُشْتَمِلِ عَلَى الحِكْمَةِ والعِلْمِ النَّافِعِ،
   الذي لا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ.
- (٣) إِنَّكَ يَا مُحَمَّدُ مِنَ المُرْسَلِينَ مِنَ اللهِ إِلَى النَّاسِ بِالهُدَى وَدِينِ الحَدِّي

### (صِرَاطٍ)

- (٤) ـ الـذِينَ أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِمْ دِيناً قَيِّماً، وَشَرْعاً مُسْتَقِيماً هُـوَ الإِسْلاَمُ للهِ تَعَالَى.
- (٥) ـ إِنَّ هَذَا الدِّينَ الذي جِئْتَ بِهِ هُوَ مُنَزَّلٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ القَوِيِّ الغَالِبِ لِكُلِّ شَيءٍ (العَزِيزِ)، الرَّحِيم ِ بِعِبَادِهِ إِذْ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا يَدْعُوهُمْ إِلَى الهُدَى.

(وَتَنْزِيلَ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرٌ أَيْ نُزُلَ تَنْزِيلًا).

### (آبَاؤُهُم) (غَافِلُونَ)

(٦) - إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ لِتُنْذِرَ قَوْمَكَ العَرَبَ، الذينَ لَمْ يَأْتِهِمْ نَذِيرٌ قَبْلَكَ، فَهُمْ
 سَاهُونَ فِي غَفْلَةٍ عَنْ مَعْرِفَةِ الأَدْيَانِ والشَّرَاثِع ِ.

### ش ش

- ١
- إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ
- ﴿ عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ
- ٥ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ

لَّ لِنُنذِرَقَوْمًامًّا أَنْذِرَءَابَآ وَهُمْ

( لَقَدْحَقَّ الْقَوْلُ عَلَيْ أَكْثَرِهِمْ فَهُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ فَهُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِيَ أَعَنَقِهِمُ أَغَلَالًا فَهُمَ فَكُلًا فَهُمَ فَهُمَ فَهُمَ مُثُونَ فَهُمَ مُثُونَ

﴿ وَجَعَلْنَامِنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَيْنَكُمْ فَهُمْ لَا يُشِمِرُونَ

وَسَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْلُوْ تُنذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُونَ

(٧) - لَقَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِنَا الْأَزْلِيِّ أَنْ أَكْشَرَهُمْ لَا يَخْتَارُونَ الإِيْمَـانَ، وَلَا يُصَدِّقُونَ بَرَسُولِهِمْ، فَوَافَقَ وَاقِعُهُمْ مَا عَلِمْنَاهُ عَنْهُمْ، فَلَنْ يُؤْمِنُوا.
 لَقَدْ حَقَّ القَوْلُ - لَقَدْ ثَبَتَ وَوَجَبَ العِقَابُ.

# (أَعْنَاتِهِمْ) (أَغْلَالًا)

(٨) ـ إِنَّا جَعَلْنَا .هَـؤُلاءِ الذِينَ قَدَّرْنَا أَنَّهُمْ مِنَ الأَشْقِيَاءِ لاَ يُؤْمِنُونَ، كَمَنْ جُعِلَ في عُنْقِهِ قَيْدٌ (غِلُّ)، فَجُمِعَتْ يَـدَاهُ إِلَى عُنْقِهِ تَحْتَ ذَقْنِهِ، فَصَارَ مُقْمَحاً لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُطاطِىءَ رَأْسَهُ، وَهَكَذَا فَإِنَّ هَوُلاءِ مَغْلُولُونَ عَنْ كُلِّ خَيْرِ نَافِعٍ.

المُقمَعُ - الرَّافِعُ رَأْسَهُ إِلَى الأَعْلَى وَهُوَ غَاضَّ البَصَرِ. الأَعْلَى وَهُوَ غَاضَّ البَصَرِ. الأَعْلَالُ - قُبُودٌ تُشَدُّ بِهَا الأَيْدِي إِلَى الأَعْنَاقِ.

### (فَأَغْشَيْنَاهُمْ)

(٩) ـ وَزَينًا لَهُمْ سُوءَ عَمَلِهِمْ، فَأَعْجِبُوا بِهِ، وَرَفَضُوا الْخُضُوعَ لِمَا جَاءَهُمْ بِهِ الرَّسُولُ، فَمَثَلُهُمْ مَثَلُ مَنْ أَحَاطَ بِهِ سَدَّانِ، مِنْ أَمَامِهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، فَحَجَبَا عَنْهُ الرُّوْيَةَ، فَهُوَ لاَ يُبْصِرُ شَيئاً مِمَّا حَوْلَهُ.

سَدًا \_ حَاجِزاً مَانعاً.

فَأَغْشَيْنَاهُمْ - فَأَلْبُسْنَا أَبْصَارَهُمْ غِشَاوَةً تَحْجُبُ عَنْهُمُ الرُّوْيَةَ الوَاضِحَة.

### (أَأَنْذَرْتَهُمْ)

(١٠) ـ وَهَٰؤُلاءِ الذينَ حَقَّ عَلَيْهِمِ القَوْلُ إِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، سَـوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرَتَهُم وَخَوَّنْتُهُمْ دُونَ إِنْذَارٍ، أَوْ تَرَكْتَهُمْ دُونَ إِنْذَارٍ، أَنْذَرِتَهُم وَخَوْنَهُمْ دُونَ إِنْذَارٍ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى وَعَذَابِهِ، أَوْ تَرَكْتَهُمْ دُونَ إِنْذَارٍ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى ظَبُومِهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، لأَنَّ نُفُوسَهُمْ قَـدْ خَبُثَتْ، واسْتِعْدَادَهُمْ للهِدَايَةِ قَدْ سَاءَ.

(١١) - إِنَّمَا يَنْتَفِعُ بِإِنْذَارِكَ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ القُرْآنَ، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ فِي أَعْمَالِهِمْ، حِينَ لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ، آغْتِقَاداً مِنْهُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَرَاهُمْ، وَيُرَاقِبُ أَعْمَالَهُمْ (بالغَيْبِ)، فَبَشِّر هَوُلاَءِ المَتَّبِعِينَ أَحْكَامَ الدِّين، الخَاتِفِينَ مِنْ عِقَابِ اللهِ، بِمَغْفِرةٍ وَعَفْوٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ لِلدُّنُوبِهِمْ، وَأَجْرٍ وَاسِعٍ كَوِيمٍ مِنَ اللهِ.

### الْهُ إِنَّا اَخَنُ نُحْيَ الْمَوْتَكَ وَنَكَ تُبُ مَاقَدَّمُواْ وَءَاثَكَرَهُمُّ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ شُبِينِ

اللهِ وَأَضْرِبُ لَمُ مَّشَلًا أَصْعَلَبَ

ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ

(أ) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا لَا فَعَرَّزَنَا بِشَالِثٍ فَقَالُواْ إِنَّا فَعَرَ فَعَزَّزَنَا بِشَالِثٍ فَقَالُواْ إِنَّا آ إِلَيْكُمْ شُرْسَلُونَ

### (آثَارَهُمْ) (أَحْصَيْنَاهُ) (نُحْيى)

(١٢) - إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحْيِي المَوْتَى جَمِيعاً يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَبْعَنُهُمْ مِنْ قَبُورِهِمْ، وَيَكْتُبُ مَا عَمِلُوا فِي حَيَاتِهِم الدُّنْيَا مِنَ الأَعْمَالِ، لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَيْهَا، وَيُسَجِّلَ عَلَيْهِمْ مَا تَركُوْا مِنْ أَثْرِ حَسَنِ أَوْ سَيِّيءٍ خَلَفُوهُ فِي الدُّنْيَا. (فَمَثَلُ الأَثْرِ الحَسَنِ: عِلمٌ عَلَّمُوهُ، أَوْ مُسْتَشْفَى بَنَوْهُ لِيَنْتَفِعَ بِهِ خَلْقُ اللهِ، أَوْ مَدْرَسَةً أَنْشُؤُوهَا لِيَتَعَلَّمَ فِيهَا أَبنَاءُ الْأُمَّةِ. وَمَثْلُ الْأَثْرِ السَّيِّيءِ: أَحْقَادُ زَعُوهَا فِي المُجْتَمَعِ، وَفِتَنُ وَضَلَالاَتُ ابْتَدَعُوهَا فَأَخَذَ بِهَا النَّاسُ).

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيءً. وَمَنْ سَنَّ سُنةً سَيَّةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيءً. ثُمَّ تَلاَ رَسُولُ الله ﷺ هَذِهِ الآيَةَ: وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ). (رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ).

وَقِيلَ أَيضاً إِنَّ المُرَادَ بِآثَارِهِمْ هُوَ آثَارُ خُطَاهُمْ إِلَى الطَّاعَةِ والمَعْصِيةِ. وَرَوَى جَائِرُ بُنُ عَبْدِ اللهَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَلَتِ البِقَاعُ حَوْلَ المَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُو سَلَمَةً أَنْ يَنْتَقِلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنْكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْقُلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ قَالُوا: نَعْمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَرْدُنَا ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ عَلَيْ: يَا بَنِي سَلَمَةَ قَالُوا: نَعْمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَرْدُنَا ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ عَلَيْد: يَا بَنِي سَلَمَةَ دِيَارِكُم تَكْتَبُ آثَارِكُم. فَلَمْ يَنْتَقِلُوا. (أَخْرَجَهُ ابْنُ أَي مِنْ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ قَدْ اللهِ قَدْ أَرْدُنَا ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ يَنْتَقِلُوا. (أَخْرَجَهُ ابْنُ أَي اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ قَدْ اللهِ قَدْ اللهِ قَدْلُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ قَدْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَجَمِيعُ مَا فِي الكَوْنِ مِنْ أَشْيَاءَ وَمَحْلُوقَاتٍ، وَجَمِيعُ مَـا يَعْمَلُهُ البَشَرُ مَسْطُورٌ فِي كِتَابِ اللهِ، وَهُوَ أُمُّ الكِتَابِ.

(١٣) - وَآضْرِبْ يَا مُحَمَّدُ مَثَلًا لِقَوْمِكَ قِصَّةَ أَهْلِ القَرْيَةِ الكَافِرِينَ، اللهِ، فَإِنَّهَا كَقِصَّتِهِمْ.

(وَقَالَ آبِنُ عَبَّاسَ: إِنَّهَا قَرِيَةُ أَنْطَاكِيَةَ، وَإِنَّ الرُّسُلَ هُم رُسُلُ اللهِ إِلَى أَهْلِهَا، تَأْيِيداً لِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَلِمَاجَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ مِنْ شَرِيعَةٍ. وَلَكِنْ هُنَاكَ مَنْ ضَعَفَ هَذَا القَوْلَ، وَقَالَ إِنَّ اللهَ لَمْ يُهْلِكْ بَعْدَ إِنْزَالِ التَّوْرَاةِ قَرِيةً لِكُفْرِهَا).

 لإِبْلَاغِهِمْ رِسَالَتُهُ، وَلِدَعْوَتِهِمْ إِلَى الإِيْمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، لَا شَـرِيكَ لَـهُ، وَإِلَى عِبَادَتِهِ، وَإِلَى العَمَلِ الصَّالِحِ الذي يَرْتَضِيهِ.

فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ \_ فَقَوَّيْنَاهُمَا وَشَددنَاهُمَا بِرَسُولٍ ثَالِثٍ.

(١٥) - فَقَالَ أَهْلُ القَرْيَةِ للرُّسُلِ: إِنَّهُمْ بَشَرٌ مِثْلُهُمْ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ القَرْيَةِ، وَلاَ مِيزَةَ لَهُمْ تَجْعَلُ اللهَ تَعَالَى يَخْتَصُّهُمْ بِرِسَالاَتِهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ، وَإِنَّ الرَّحْمَن لَمْ يُنْزِلْ إِلَيْهِمْ رِسَالَةً وَلاَ كِتَابًا، وَلَمْ يُكَلِّفُهُمْ النَّاسِ ، وَإِنَّ الرَّحْمَن لَمْ يُنْزِلْ إِلَيْهِمْ رِسَالَةً وَلاَ كِتَابًا، وَلَمْ يُكَلِّفُهُمْ بِإِلاَعْ أَحَدِ شَيْئًا، فَمَا هِمْ إِلاَّ كَاذِبُونَ فِيمَا يَقُولُونَ.

(١٦) ـ فَأَجَابَهُم الرَّسُلُ قائلين: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّهُمْ رُسُلُهُ إِلَى أَهْلِ ِ القَرْيَةِ، وَلَوْ أَنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى اللهِ، فِيمَا يَدَّعُونَه، لانْتَقَمَ مِنْهُمْ.

### (الْبَلَاغُ)

(١٧) ـ وَقَالَ الرُّسُلُ: إِنَّ مَهَمَّتَهُمْ تَنْحَصِرُ فِي إِبْلَاغِ رِسَالَةِ اللهِ تَعَالَى إِلَى أَهُلَ اللهِ وَجَنَّتِهِ وَرِضْوَانِهِ، وَإِنْ تَوَلَّـوْا أَهُل اللهِ وَجَنَّتِهِ وَرِضْوَانِهِ، وَإِنْ تَوَلَّـوْا وَأَصْرُوا عَلَى كُفْرِهِمْ فَإِنَّ اللهَ سَيَجْزِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ الجَزَاءَ الأَوْفَى..

### (لَئِن)

(١٨) - فَقَالَ أَهْلُ القَرْيَةِ لِلرَّسُلِ: إِنَّهُمْ تَشَاءَمُوا (تَطَيَّرُوا) مِنْ وُجُودِهِمْ فِي القَرْيَةِ، لِمَا أَحْدَثُوهُ فِيهَا مِنْ الانْقِسَامِ والشَّقَاقِ والاخْتِلَافِ حَوْلَ الدَّعْوَةِ، إِذ اتَّبَعَهُمْ أَنَاسٌ مِنْهُمْ، وَتَفَرَّقَتْ الكَلِمَةُ. ثُمَّ هَدَّدُوهُمْ بِأَنَّهُمْ إِنْ لَمْ يَكُفُوا عَنْ بَتْ الدَّعْوَةِ بَيْنَهُمْ قَتَلُوهُمْ رَجَماً بِالحِجَارَةِ، أو أَلْحَقُوا بِهِم الأَذَى والعَذَابَ الألِيمَ.

تَطَيَّرْنَا بِكُمْ - تَشَاءَمْنَا مِنْكُمْ .

### (طَائِرُكُم) (أَئِن)

(19) - فَقَالَ الرُّسُلُ لِأَهْلِ القَرْيَةِ الذِينَ يُجَادِلُونَهُمْ: إِنَّ كُفْرَكُم وَأَقْعَالَكُم القَبِيحَةَ هِيَ سَبَبُ شُؤْمِكُم، أَمَّا نَحْنُ فَلَا شُوْمَ مِن قِبَلِنَا، فَنَحْنُ لَمْ نَفْعُلْ غَيْرَ الدَّعْوَةِ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَتَوْجِيدِهِ وَتَمْجِيدِهِ، وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ وَبَرَكَةً.

أَتُقَابِلُونَنَا بِمِثْلِ هَذَا الوَعِيدِ والتَّهْدِيدِ، لأِنَّنا وَعَظْنَاكُمْ وَدَعَوْنَـاكُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَتَوْحِيدِهِ؟ إِنَّكُمْ بِلاَ شَـكُ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ مُتَجَـاوِزُونَ الحَدَّ فِي الضَّلَالَةِ والطَّغْيَانِ.

وَمَآأَنزَلَ ٱلرَّمْنَ مُنْمِن شَيْءٍ إِنْ وَمَآأَنزَلَ ٱلرَّمْنَ مُن مِن شَيْءٍ إِنْ أَشُمْرً إِلَّا تَكْذِبُونَ

اللهُ فَالْوَاْرَبُّنَايَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورَ لَكُورَ لَكُورَ لَكُورَ لَكُورَ لَكُورَ لَكُورَ لَكُورَ لَكُورَ لَكُورَ لَكُونَ لَكُورَ لَكُورَ لَكُونَ لَكُورَ لَكُورًا لَكُورَ لَكُورَ لَكُورَ لَكُورًا لِكُورًا لَكُورًا لِكُورًا لَكُورًا لَكُورًا لَكُورًا لَكُورًا لَكُورًا لَكُورًا لَكُورًا لِكُورًا لَكُورًا لِكُورًا لَكُورًا لَكُورًا لَكُورًا لَكُورًا لَكُورًا لَكُورًا لِكُورًا لِكُورًا لِكُورًا لَكُورًا لَكُورًا لَكُورًا لَكُولًا لَلْلِهُ لَلْكُولِ لَلْلِهُ لَلْكُولِكُولًا لَكُولًا لَكُولًا لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْكُولِ لَلْلِهُ لَلْكُولِكُولًا لَكُولًا لَلْلِهُ لَلْكُولِكُولًا لَلْلِهُ لَلْكُولِ لَلْكُولِ لَلْكُولِ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْكُولِ لَلْلِهُ لَلْكُولِ لَلْكُولِ لَلْكُولِ لِلْلِلْلِمُ لَلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِلْكُولِ ل

🕲 وَمَاعَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَكَنُعُ ٱلْمُبِيثُ

﴿ قَالُوَاْ إِنَّا لَطَيِّرْنَا بِكُمُّ لَبِن لَّرُ تَنتَهُواْ لَنَرُجُمُنَّكُمُ وَلِيَمَسَّنَّكُمُ مِّنَاعَذَابُ أَلِيمُ

> نَ قَالُواْ طَلَامِرُكُمْ مَّعَكُمُّ أَيِن ذُكِّرْ ثُوْبَلْ أَنتُمْ قَوَمُّ مُسْرِفُونَ

طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ - شُوْمُكُمْ هُوَ كُفْرُكُمُ المُصَاحِبُ لَكُمْ. أَنْ ذُكِّرْتُمْ - تَطَيَّرْتُمْ بِسَبَب مَا وُعِظْتُمْ بِهِ.

### (أَقْصَى) (يَا قَوْمِ)

(٢٠) ـ وَجَمَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَطْرَافِ المَدِينَةِ يَسْعَى مُسْرِعاً إِلَى حَيْثُ كَانَ يَجْتَمِعُ النَّاسُ وَهُمْ يُحَاوِرُونَ الرُّسُلَ، فَقَالَ لَهُمْ: يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا رُسُلَ اللهِ

> إِلَيْكُمْ . يَسْعَى ـ يُسْرِعُ المَشْيَ .

### (يَسْأَلُكُمْ)

(٢١) ـ اتَّبِعُوا الذِينَ لاَ يَطْلُبُونَ أَجْراً عَلَى تَبْلِيغِهِمْ رِسَالَـةَ رَبِّهِمْ، وَلاَ يَطْلُبُونَ عُلُواً فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَـاداً، وَهُمْ مُهْتَـدُونَ إِلَى سَبِيلِ اللهِ

يطلبون علوا فِي الارض ولا فسادا، وهم القويم، فَإِذَا اتَّبْعْتَمُوهُم آهْتَدَيْتُمْ بهُدَاهُمْ.

(٢٢) - وَيَبْدُو أَنَّ أَهْلَ المَدِينَةِ اتَّهَمُوا مُوَاطِنَهم، الذي جَاءَ يَسْعَى مُسْرِعاً لِيُدَافِعَ عَنِ الرُّسُلِ، وَلِيَنْصَحَ قَوْمَهُ، بِأَنَّهُ مُوَالٍ لِلرُّسُلِ، وَمُوْمِنُ بِمَا لِيُدَافِعَ عَنِ الرُّسُلِ، وَمُوْمِنُ بِمَا حَالَهُ مُوَالً لِلرُّسُلِ، وَمُوْمِنُ بِمَا حَالَهُ مُوالًا لِلرَّسُلِ، وَمُوْمِنُ بِمَا حَالَهُ مُوالًا لِلرَّسُلِ، وَمُوْمِنُ بِمَا حَالَهُ مُوالًا لِلرَّسُلِ، وَمُوْمِنُ بِمَا حَالَهُ مُوالًا لِلرَّسُلِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

جَاؤُوهُمْ بِهِ، فَأَجَابَهِم قَائلًا: وَلِمَاذَا لَا يَعْبُدُ اللهَ، وَلَا يُخْلِصُ العِبَادَةَ لَهُ، فَاللهُ تَعَالَى هُـوَ الذي خَلَقَـهُ، وَإِلَيْهِ يَـرْجِعُ الخَلْقُ جَمِيعـاً يَوْمَ القِيَـامَةِ لِيُجَازِيَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ.

فَطَرَني ـ خَلَقَنِي وَأَبْدَعَنِي .

### (آلِهَةً) (شَفَاعَتُهُمْ) (أَأَتَّخِذُ)

(٢٣) ـ وَهَلْ تُرِيدُونَنِي أَنْ أَعْبُدُ آلِهَةً غَيْرُ اللهِ تَعَالَى لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ الرَّحْمَنُ أَنْ يُنْزِلَ بِي ضُرَّا لَمْ تَنْفَعْنِي تِلْكَ الآلِهَةُ شَيْسًا، وَلَمْ تَشْفَعْ لِي عِنْدَهُ، وَلَمْ تُنْقِذْنِي مِنْ عَذَابِهِ.

لَا تُغْنِ ـ لَا تَدْفَع عَنِّي وَهُوَ جَوَابُ الشَّرطِ .

### (ضَلاَل ِ)

(٢٤) ـ إِنِّي إِنِ آتَّخَــُدْتُ تِلْكَ الأَصْنَامَ آلِهَــةً مِنْ دُونِ اللهِ، كُنْتُ فِي ﴿ وَنِ اللهِ، كُنْتُ فِي ﴿ وَلَا اللهِ ا

ضَلَال ٍ بَيْنٍ، وَاضِح ٍ .

### (آمَنْتُ)

(٢٥) ـ ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ المُوْمِنُ لِلرُّسُلِ الكِرامِ : إِنِّي آمَنْتُ بِرَبَّكُم الذي أَرْسَلَكُمْ، وَاتَّبَعْتُكُمْ، فَاشْهَدُوا لِي بِذَلِكَ، عِنْذَ رَبِّكُم الكَرِيمِ.

وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَى قَالَ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ

ا وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَفِي وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَفِي وَالْمَالِي فَطَرَفِي وَالْمَ

﴿ ءَأَتَخَذُمِن دُونِدِهِ ءَالِهِ كَةً إِن يُرِدِّنِ ٱلرَّمْ كَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَخِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ

﴿ إِنِّ إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

إِنِّت ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ
 فَأَسْمَعُونِ

وَيلَادُخُلِالَجُنَّةُ قَالَيكَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ

ر يماغَفَر لِي رَقِي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ الْمُكْرَمِينَ الْمُكْرَمِينَ

﴿ هُومَآ أَنْزَلْنَاعَلَىٰ قَوْمِهِ ﴿ الْمُؤْدِمُ الْمُؤْدِمُ الْمُؤْدِمُ الْمُؤْدِمِ الْمُؤْدِمِ الْمُؤْدِمِ الْمُؤْدِمِ الْمُؤْدِمِ الْمُؤْدِمِ الْمُؤْدِمِ الْمُؤْدِمِ اللَّهُ مَا كُنَّا مُنزِلِينَ السَّمَاءَ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ

( إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةُ وَبِحِدَةً فَإِذَا هُمْ حَدِدُونَ

ر يَحَسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِلَّ مَن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهُ زِءُون ا

(وَهُنَاكَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ إِنَّمَا خَاطَبَ قَوْمَهُ، قَائِلًا إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ الـذِي كَفَرْتُمْ أَنْتُمْ بهِ).

### (يَا لَيْتَ)

(٢٦) - وَيُسْرُوَى أَنَّ القَوْمَ وَنَبُوا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُدَافِعُ عَنْهُ بَيْنَهُمْ، فَأَدْخَلَهُ اللهُ تَعَالَى الجَنَّةَ، وَأَكْرَمَهُ عَلَى حُسْنِ إِيْمَانِهِ وَثِقَتِهِ بِرَبِّهِ. وَيَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُ قَالَ لَهُ: آدْخُلِ الجَنَّةَ جَزَاءً لَكَ عَلَى مَا قَدَّمْتَ مِنْ إِيْمَانٍ وَعَمَلِ صَالِح، وَمَا أَسْلَفْتَ مِنْ إِحْسَانٍ. فَلَمَّا دَخَلَهَا، وَعَايَنَ مَا أَكْرَمَهُ الله بِهِ بِسَبَب إِيْمَانِهِ وَصَبْرِهِ، قَالَ: يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا أَنَا فِيهِ أَكْرَمَهُ الله بِهِ بِسَبَب إِيْمَانِي بِرَبِّي، وَتَصْدِيقي بِمَا جَاءَ بِهِ رَسُله الكَرَامُ.

(٢٧) - وَقَدْ تَمَنَّى أَنْ يَعْلَم قَوْمُهُ بِمَا أَكْرَمَهُ بِهِ رَبُّهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَحُسْنِ المَشُوبَةِ، لِيُوْمِنُوا كَمَا آمَنَ، لَعَلَّ اللهَ يَغْفِرُ لَهُمْ، وَيُكْرِمُهُمْ كَمَا أَكْرَمَهُ، فَقَدْ كَانَ حَرِيصاً عَلَى هِدَايَةٍ قَوْمِهِ، حَيًّا وَمَيْتاً.

(٢٨) - وَقَدِ آنْتَقَمَ اللهُ تَعَالَى مِنَ القَوْمِ ، بَعْدَ أَنْ كَذَّبُوا رُسُلَهُ إِلَيْهِمْ ، وَقَتَلُوا وَلِيَّهُ ، وَلَمْ يَحْنَجِ الأَمْرُ إِلَى أَنْ يُنْزِلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ جُنداً مِنْ السَّمَاءِ لإهْلاَكِهِمْ ، بَلْ كَانَ الأَمْرُ أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ .

### (وَاحِدَةً) (خَامِدُونَ)

(٢٩) - فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً أَهْلَكَتْهُمْ جَمِيعاً، وَأَخْمَدَتْ أَنْفَاسَهُمْ، وَلَمْ تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَداً عَلَى قَيْدِ الحَيَاةِ.

صَيْحَةً \_ صَوْتاً مُهْلِكاً مِنَ السَّمَاءِ. (خَبَرُ كَانَ وآسْمُها مُضْمَرٌ، تَقْدِيرُهُ إِنْ كَانِتِ الصَّيْحَةُ إِلَّا صَيْحَةً).

خَامِدُونَ \_ مَيْتُونَ كَمَا تَخْمُدُ النَّارُ.

### (يَا حَسْرَةً) (يَسْتَهْزِئُونَ)

(٣٠) - يَا حَسْرَةَ مُكَذَّبِي الرُّسُلِ، وَيَا نَدَامَتَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ حِينَمَا يُعَايِنُونَ المُكَذَّبِينَ، فَإِنَّهُمْ مَا جَاءَهُمْ مِنْ رَسُولٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ، يَدْعُوهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَإِلَى العَمَلِ الصَّالِحِ إِلَّا آسْتَهْزَوُوا بِهِ وَكَذَّبُوا، وَجَحَدُوا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ إِلَيْهِمْ مِنَ العَمَلِ الصَّالِحِ إِلَّا آسْتَهْزَوُوا بِهِ وَكَذَّبُوا، وَجَحَدُوا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ إِلْيَهِمْ مِنَ الحَقِّ .

يَا حَسْرَةً ـ يَا وَيْلَتَا وَيَا نَدَامَتَا وَيَا خَسَارَتَا.

اللهُ يَرُوا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لايرجعون

ا وَإِنْ كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لِّدَيْنَا مُحْضَرُونَ

ع وَءَايَةٌ لَمَّ مُأَلَأَرُضُ ٱلْمَيْسَةُ أُحْيَيْنَهَا وَأُخْرَجْنَا مِنْهَاحَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

وَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَكِ وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ الْعُيُونِ

اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِهِ وَمَاعَمِلَتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشُكُرُونَ

الله عَنْ اللَّهُ عَلَقَ الْأَزُوكِ خَلَقَ الْأَزُوكِمُ كُلُّهَامِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَايَعْلَمُونَ

(٣١) ـ أَلَمْ يَتَّعِظْ هَوُلاءِ المُكَذِّبُونَ الكَافِرُونَ بمَـا حَلَّ بمَنْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى قَبْلَهُمْ مِنَ المُكَذِّبِينَ السَّابِقِينَ، وَيَعْتَبِرُوا بِمَا نَزَلَ بِهِمْ، وَيُـدْرِكُوا أَنُّهُمْ لَا رَجْعَةَ لَهُمْ إِلَى الحَيَاةِ الدُّنْيَا؟

كُمْ أَهْلَكْنَا - كَثِيراً مَا أَهْلَكْنَا. القُرُونِ ـ الْأَمَمِ .

(٣٢) ـ وَإِنَّ جَمِيعَ الْأَمَمِ المَاضِيَةِ والْآتِيَةِ سَتَحضُّرُ يَوْمَ القِيَامَةِ لِلحِسَابِ بَيْنَ يَـدَي اللهِ تَعَالَى ، فَيُجَـازِيهِمْ عَلَى أَعْمَـالِهِمْ فِي الـذُنْيَـا، إِنْ خَيْـراً فَخَيراً، وَإِنْ شَرّاً فَشَرّاً.

لَمَّا جَمِيعٌ \_ إلَّا مَجْمُوعُونَ .

مُحْضَرُونَ ـ نُحْضِرُهُمْ لِلْحِسَابِ والجَزَاءِ.

(٣٣) ـ وَمِنَ الدَّلَائِل عَلَى وُجُودِ اللهِ تَعَالَى، وَقُدْرَتِهِ النَّامَّةِ عَلَى إِحْيَاءِ المَوْتَى، أَنَّ الأَرْضَ تَكُونُ مَيْتَةً هَامِدَةً لاَ نَبَاتَ فِيهَا وَلاَ حَيَاةً، فَيُنْزِلُ اللهُ المَطَرَ عَلَيْهَا فَتَرْتَوِي، وَتَهْتَزُ تُرْبَتُهَا، وَتَعْلُو بِمَا يَتحَرَّكُ فِي بَاطِنِها مِنْ بُذُورِ النَّبَاتَاتِ الآخِــلَةِ فِي النَّبْتِ والنُّمُوِّ، ثُمَّ يُخْـرِجُ اللهُ مِنْ هَلَـا النَّبــاتِ حَبًّا يَأْكُلُهُ النَّاسُ والْأَنْعَامُ.

### (جَنَاتِ) (أَعْنَابِ)

(٣٤) ـ وَأَنْشَأَ اللهُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ التي أَحْيَاهَا بِالمَطَرِ بَسَاتِينَ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، وَفَجَّرَ العُيُونَ فِيهَا فَأَخَذَتِ المِيَاهُ تَنْسَابُ فِي جَنَبَاتِهَا.

فَجَّرْنَا فِيهَا ـ شَقَقْنَا وَأَجْرَيْنَا فِي الأَرْضِ.

(٣٥) ـ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثِمَارِ هَـذِهِ البَسَاتِين، وَلَا فَضْلَ لَهُمْ فِي إِنْبَاتِهَا وَإِخْرَاجِهَا مِنَ الْأَرْضِ ، أَفَلَا يَشْكُرُونَ خَالِقَ هَذِهِ النَّعَم ِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ

### (سُبْحَانَ) (الأزْوَاجَ)

(٣٦) ـ تَنزُّهَ ٱسْمُ اللهِ الذِي خَلَقَ هَذِهِ الْأَصْنَافَ وَالْأَنْوَاعَ كُلُّهَا عَلَى سُنَّةِ الذُّكُورَةِ والْأَنُوثَةِ: مِنَ النَّبَاتِ وَمِنَ الْأَنْفُسِ ، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُهُ النَّاسُ.

الأزُّواجُ \_ الأنْوَاعُ والأَصْنَافُ.

# ﴿ وَءَايَـةٌ لَهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَاهُم مُظْلِمُونَ

﴿ وَالشَّمْسُ تَحْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَ اَذْلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَقَدَّ رْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا آَنَ تُدُرِكَ ٱلْفَمَرُولَا ٱلَّيْلُسَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ

( وَ اللهُ لَهُمُ أَنَّا حَمُلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الْفَلْكِ ٱلْمَشْحُونِ

### (آيَةٌ) (اللَّيْلُ)

(٣٧) - وَمِنَ الآيَاتِ الْعَظِيمَةِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُودِ اللهِ تَعَالَى وَعَلَى قُدْرَتِهِ: خَلْقُ اللَّيْلِ والنَّهَارِ، هَذَا بِظَلَامِهِ، وَذَاكَ بِضِيَائِهِ، وَجَعْلُهُمَا يَتَعَاقَبَانِ، وَجَعْلُهُمَا يَتَعَاقَبَانِ، وَيَتَنَاوَبَانِ الطَّلْمَةُ، وَتَلْفُ وَيَتَنَاوُنَ، وَنَلْفُ الكَوْنَ، فَيَهْدَأُ الخِلْقُ وَيَنَامُونَ.

نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ ـ ننزعُ مِنْ مَكَانِهِ الضَّوْءَ .

(٣٨) - والشمسُ تَجْرِي فِي المَدَارِ الذِي جَعَلَهُ اللهُ لَهَا مُسْتَقَرًا، وَذَلِكَ
 مِنْ تَقْدِيرِ اللهِ العَزِيزِ الغَالِبِ، المُحِيطِ عِلْماً بِكُلِّ شَيءٍ فِي الوُجُودِ.

### (قَدَّرْنَاهُ)

(٣٩) - وَجَعَلَ اللهُ تَعَالَى لِسَيرِ القَمَرِ مَنَاذِلَ يُنْزِلُ فِيهَا كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ أَيَامٍ 
دَوَرَانِهِ حَوْلَ الأَرْضِ ، وَبِمَوْجِبِ حَرَكَتِهِ هَذِهِ فَإِنَّ صَفَحَاتِهِ تَتَبَدُّلُ فَيَكُونُ
بَدْراً ، ثُمَّ يَتَنَاقَصُ حَتَّى يُصْبِحَ دَقِيقاً كَعُودِ عِذْقِ النَّحْلِ القِدِيمِ اليَاسِ
(العُرْجُونِ).

قَدَّرْنَاهُ مُنَاذِلَ ـ قَدَّرْنَا سَيْرَهُ فِي مَنَاذِلَ، وَمَسَافَاتٍ.

العُرْجُونِ القِدِيمِ - عُودِ عِذْقِ النَّخْلَةِ القَدِيمِ اليَاسِ.

### (اللَّيْلُ)

(٤٠) - لاَ يَتَأَتَّى لِلشَّمْسِ ، وَلاَ يَسْهُلُ عَلَيْهَا (لاَ يَنْبَغِي لَهَا) أَنْ تُلْدِكَ القَمَرَ فِي مَسِيرَتِهِ، لِأَنَّ لِكُلِّ مِنْهُمَا مَسَاراً مُسْتَقِلا، وَهُمَا مَسَارَانِ مُتَبَاعِدَانِ لاَ مَجَالَ لِالتِقَائِهِمَا، وَلِذَلِكَ فَلاَ مَجَالَ لِلقَوْلِ إِن الليلَ سَابِقُ لِلنَّهَارِ، أَوْ إِنَّ النَّهَارَ سَابِقُ لِليل ؛ وَكُل مِنَ الشَّمْسِ والْقَمَرِ وَغَيرِهِمَا يَسْبَحُ فِي الْفَضَاءِ فِي فَلَكٍ لاَ يَخْرُجُ عَنْهُ أَبِداً.

يَسْبَحُونَ \_ يَسِيرُونَ أَوْ يَدُورُونَ .

### (وَآيَةً)

(٤١) - وَمِنْ آيَاتِهِ تَعَالَى الدَّالَّةِ عَلَى عَظِيمٍ قُدْرَتِهِ، وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ أَنَّهُ جَعَلَ البَشَرَ يَرْكَبُونَ السُّفُنَ المُحَمَّلَةَ بالبَضَاثِعِ، التي يَنْقُلُونَهَا مِن قُطْرٍ إِلَى قُطْرٍ التي لاَ تُنتَجُ فِيهَا هَذِهِ المُنْتَجَاتُ، وَلِيَسْتَفِيدُوا مِنْهَا بِالتَّجَارَةِ والمُبَادَلَةِ.

ذُرَّيَتَهُمْ - أَوْلاَدَهُمْ وَضُعَفَاءَهُمْ. المَشْحُونِ - المَمْلُوءِ بالبَضَائِع .

# (أُنَّ وَخَلَقْنَا لَهُمُ مِّن مِّثْلِهِ عَمَا يَزَكَّبُونَ

- ( وَإِن نَّشَأَنغُرِقَهُمْ فَلاصَرِيخَ لَمُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ يُنفَذُونَ وَلَاهُمُ يُنفَذُونَ
  - اللَّرَحْمَةُ مِّنَّاوَمَتَعًا إِلَى حِينِ
  - ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ أَتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُوْلَعَلَّكُوْ تُرْحَمُونَ
- ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَ اليَّةِ مِّنْءَ الكَتِ رَبِّمُ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ
- (إلَّهُ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ أَنفِقُواْمِمَّارَزَقَكُمُ اللَّهُ وَالِمَّارَزَقَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَحَمُهُ إِنْ أَنتُمَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ الْفَحَمَهُ وَإِنْ أَنتُمَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ الْمَبْدِينِ

(٤٢) ـ وَخَلَقَ اللهُ تَعَالَى لِلْعِبَادِ وَسَائِلَ نَقْلِ أُخْرَى تُمَاثِلُ السُّفُنَ التي تَمْخُرُ عُبَابَ البِحَارِ. مِنْهَا الإبل، وَحَيَوَانَاتُ الجَرِّ والنَّقْل. . كَالْخَيْلِ والبِغَالِ والحَمِيرِ والفِيَلَةِ وغَيْرِهَا، وَمِنْهَا الوَسَائِلُ الحَدِيثَةُ مِنْ سُفُنٍ وَقُطُرٍ وَمُرْكَبَات.

(٤٣) ـ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُغْرِقَ الذِينَ يَرْكَبُونَ السُّفُنَ، فَإِنَّهُ يَسْتَطِيعُ إِغْرَاقَهُمْ، وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مُغِيثاً مِمَّا هُمْ فِيهِ، وَلَا يَجِدُونَ مُنْقِذاً يُنْقِذُهُمْ مِنَ الغَرَقِ.

### (وَمَتَاعاً)

(٤٤) - وَلَكِنَّهُ تَعَالَى يُسَيِّرُ العِبَادَ فِي البَحْرِ بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ، وَيَحْفَظُهُمْ مِنَ الغَرَقِ، وَيُحْفَظُهُمْ المُحَدَّدَةُ لِللَّائِيَا، إِلَى أَنْ تَحِينَ آجَالُهُمُ المُحَدَّدَةُ لَهُمْ.

(٤٥) - وَإِذَا قِيلَ لِهَوُلاَءِ، الْمُكَذَّبِينَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: آخَذَرُوا أَنْ يَحِلُ بِكُمْ مَا حَلَ لِهَوُلاَءِ، الْمُكَذَّبِينَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: آخَذَرُوا أَنْ يَحِلُ بِكُمْ مَا حَلَ لِمَنْ كَانَ فَلْلَكُمْ مِنْ مُكَدَّبِي الْأَمَمِ الْخَالِيَةِ، مِنْ دَمَارٍ وَهَلَاكٍ، وَآخْشُوا عَذَابَ اللهِ الذِي يَسْتَقْبِلُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَآمَنُوا بِي اللهِ، وَأَطْمِعُوا رَسُولُهُ، وَآغْمَلُوا صَالِحاً لَعَلَ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْكُمْ وَضَلاَلِهِمْ سَادِرِينَ. وَظَلُوا فِي غَيِّهِمْ وَضَلاَلِهِمْ سَادِرِينَ.

### (آيَةٍ) (آيَاتِ)

(٤٦) ـ فَكَانُوا كُلَّمَا جَاءَتُهُمْ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ الـدَّالَّةِ عَلَى وُجُـودِهِ وَوَحْـدَانِيَّتِهِ، وَصِـدْقِ رُسُلِهِ، بَادَرُوا إِلَى تَكْـذِيبِهَا، وَالإِعْـرَاضِ عَنْهَا، وَلَمْ يُكَلِّفُوا أَنْفُسَهُمْ عَنَاءَ النَّظَرِ والتَّعَمُّقِ فِيهَا.

### (آمَنُوا) (ضَلاَل ٍ)

(٤٧) ـ وَإِذَا أُمِرُوا بِالإِنْفَاقِ مِمَّا رَزَقَهُم اللهُ عَلَى الفُقَرَاءِ والمُحْتَاجِينَ مِنَ المُسْلِمِينَ، قَالُوا لِمَنْ أُمَرَهُمْ بِذَلِكَ.

المسلمين ، فاتوا بلك المسلمين بالمسلم المسلمين الله المسلمين ، وَأَطْعَمَهُمْ مِنْ الْتَمُونِنَا بِأَنْ تُنْفِقَ أَمْوَالَنَا عَلَى أَنَاسٍ لَوْ شَاءَ الله لأَغْنَاهُمْ ، وَأَطْعَمَهُمْ مِنْ رِزْقِهِ ، فَنَحْنُ فِي عَدَم الإِنْفَاقِ إِنَّمَا نُوافِقُ مَشِيئَةَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ فِي ضَلَال وَجَهَالَة يَكُونَ هَوُلاءِ فَقَرَاءَ ، وَأَنْتُمْ بِأَمْرِكُم إِيَّانَا بِالإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ فِي ضَلَال وَجَهَالَة وَاضِحَيْنِ لِأَنَّكُمْ تَأْمُرُونَنَا بِمُعَانَدَةِ مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى . وَقَدْ تَذَرَّعَ هَوُلاء بِهَذِهِ الله المُحجَجِ الوَاهِيةِ مِنْ الشبه لِيستُروا بُخْلَهُمْ بِأَمْوالِهِمْ أَنْ يُنْفِقُوهَا فِيمَا أَمْرَهُمْ بِهِ الله ، وَفِي مُواسَاةِ عِبَادِ اللهِ ، والله قادِرُ عَلَى أَنْ يَوْذُقَ جَمِيعَ خَلْقِهِ . وَلَكِنَّهُ يَبْتَلِي المَخْلُقَ بِالأَوَامِر والزَّوَاجِرِ لِيَعْلَمَ مَنْ يُطِيعُ أَمْرَهُ ،

وَيَمْتَثِلُ لِمَشِيئَتِهِ، وَمَنْ يُعْرِضُ عَنْ ذَلِكَ.

### (صَادِقِينَ)

(٤٨) - وَيَقُولُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آسْتِهْ زَاءً وَإِنْكَاراً لِقِيَامِ السَّاعَةِ والحِسَابِ وَالجَزَاءِ: مَتَى يَقَعُ البَعْثُ الذِي تُخَوِّفُونَنَا بِهِ، إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِيمَا تَقُولُونَ؟

### (وَاحِدَةً)

(٤٩) - وَيَسرُدُ اللهُ تَعَالَى عَلَى سُؤَالِ هَوُلاَءِ المُكَلَّبِينَ المُسْتَهْ نِئِينَ بِالرُّسُلِ: إِنَّهُمْ لاَ يَنْتَظِرُونَ إِلاَّ نَفْخَةً وَاحِدَةً فِي الصَّورِ فَتَأْخُذُ جَمِيعَ من فِي الْأَرْضِ مِنَ الخَلاَئِقِ بَغْتَةً، وَهُمْ فِي أَسْوَاقِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ وَمَعَايِشِهِمْ، يَتَجَادَلُونَ وَيَتَخَاصَمُونَ فِي شُؤُونِ الدُّنْيَا، فَتَصْعَقُ الخَلاثِقَ جَمِيعاً.

صَيْحَةً وَاحِدَةً - نَفْخَةَ المَلكِ فِي الصَّورِ التي تَصْعَقُ أَهْلَ الأَرْضِ يَخِصِّمُونَ - يَتَخَاصَمُونَ فِي أَمُورِهِمْ وَهُمْ غَافِلُونَ.

(٥٠) - فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَعْهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ إِلَى أَحَدِ لِيرْعَاهَا لَهُمْ (رَوْصِيَةً)، إِذَ لاَ يُمْهَلُونَ لِلذَلِكَ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ مَنْ كَانَ بَعِيداً عَنْ دَارِهِ وَأَهْلِهِ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِمْ، إِذْ تَبْغَتُ الصَّيْحَةُ الخَلَاثِقَ فَيَمُوتُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَيْثُ هُوَ قَائِمٌ.

(١٥) - ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ نَفْخَةً أُخْرَى (هِيَ نَفْخَةُ النَّشُورِ)، فَتَخْرُجُ الأَمْوَاتُ مِنَ الفُبُورِ أُحْيَاءً، وَيُسْرِعُـونَ فِي الخُرُوجِ والمَشْي ِ إِلَى المَحْشَرِ لِيَقِفُوا بَيْنَ يَدَي اللهِ تَعَالَى.

الأجْدَاثِ ـ القُبُورِ.

يَنْسِلُونَ - يُسْرِعُونَ فِي الخُرُوجِ والمَشْي ِ.

### (يَا وَيْلَنَا)

(٢٥) - فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : مَنْ بَعَثَنا مِنْ قَبُورِنَا الَّتِي كُنَّا نَرْقُلُهُ فِيهَا بَعْدَ حَيَاتِنَا الدُّنِيَا (فَهُمْ فِي الحَيَّاةِ الدُّنْيَا كَانُوا لاَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ سَيْبَعَنُونَ بَعْدَ مَرْتِهِمْ لِذَلِكَ يَسْتَغْرَبُونَ بَعْثَهُمْ هَذَا).

وَيَرَدُّ عَلَيْهِم المُؤْمِنُونَ قَائِلِينَ : هَذَا البَعْثُ الذِي تَرَوْنَهُ هُوَ الذِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ بِهِ عِبَادَهُ، وَصَدَقَ المُرْسَلُونَ فِي إِخْبَارِهِمْ عَنْهُ.

(أَوْ أَنَّ هَذَا القَوْلَ يَقُولُهُ المُتَسَائِلُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ).

هُ وَيَقُولُونَ مَنَى هَلَدَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَلدِقِينَ كُنتُمُ صَلدِقِينَ

(الله مَاينظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةَ وَلَحِدَةً عَلَيْهُ مَاينظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةَ وَلَحِدَةً تَعْلَمُ مَا يَخِصِّمُونَ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ

فَلَايَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ
 الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ

وَ قَالُواْ يَنُوَيْلُنَا مَنْ بَعَثَنَا الْمَلَّمُ فَأَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَا الْمُثَنَّا الْمُثَنَّا الْمُثَنَّا الْمُثَنِّقُ وَصَدَقَ الْمُثَنِّ الْمُرْسَلُونَ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ

# ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَالْحَالَةُ الْمُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ

اللَّهُ فَالْلَوْمَ لَا ثُطْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا تُجُرُونَ إِلَّامَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

وَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجُنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شَعْلِ فَكِهُونَ شُعُلِ فَكِهُونَ شَعْلِ فَكِهُونَ

( مُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

اللهُ مُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُمُ مَايَدَعُونَ اللَّهُ عَوْنَ

٥ سَلَامُ قَوْلًا مِن رَبِ رَجِيمٍ

### (وَاحِدَةً)

(٥٣) ـ وَلَمْ يَحْتَج الْأَمَرُ فِي بَعْثِهِمْ وَإِعَـادَتِهِمْ إِلَى الحَيَّاةِ إِلَى أَكْثَـرَ مِنْ صَيْحَةٍ وَاحِدَةٍ، وَنَفَّحَةٍ فِي الصَّورِ، فَإِذَا جَمِيعُ الخَلَاثِقِ قَدْ أَحْضِرُوا بَيْنَ يَدِي اللهِ تَعَالَى لِلْحِسَابِ والجَزَاءِ.

مُحْضَرُون - نُحْضِرُهُمْ لِلْحِسَابِ والجَزَاءِ.

(٥٤) ـ وَفِي يَوْمِ القِيَامَةِ لَا تُنْقَصُ نَفْسٌ أَجْرَ شَيءٍ مِمَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ، وَلَا يُزَادُ لَهَا شَيءٌ فِي سَيَّئَاتِهَا وَذُنُوبِهَا، وَلَا تُجْزَى نَفْسٌ إِلَّا بِمَا عَمِلَتْ فِي الدُّنْيَا.

### (أَصْحَابَ) (فَاكِهُونَ)

(٥٥) ـ وَيَكُونُ أَصْحَابُ الجَنَّةِ فِي ذَلِكَ اليَومِ فَرحِينَ سُعَـدَاءَ يَتَمَتَّعُونَ بِلَذَّاتِهَا، وَيَكُونُونَ فِي شُغُلِ بِذَلِكَ النَّعِيم ِ عَمَّا سِوَاهُ مِنَ الشَّوَاغِلِ ِ.

الفَاكِهُ - الفَرِحُ المُسْتَبْشِرُ، الضَّحُوكُ، الهَادِيءُ النَّفْسِ.

### (وَأَزْوَاجُهُمْ) (ظِلاَل ٍ) (ٱلأَرَائِكِ)

(٥٦) ـ وَيَكُونُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ وَادِفَةٍ لَا يُصِيبُهم فِيهَا لَفْحُ الشَّمْسِ، وَهُمْ جَالِسُونَ عَلَى الأَرَاثِيكِ، وَمُتَّكِثُونَ عَلَيْهَا فِي وَضْعِ المُنْعُم المُرْتَاحِ فِي جَلْسَتِهِ.

الأرائِكِ - السُرُرِ.

### (فَاكِهَةُ)

(٥٧) - وَلَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةً، وَكُلُّ مَا يَتَمَنَّوْنَهُ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ. يَدَّعُونَ - يَتَمَنَّوْنَ أَوْ يَطْلُبُونَ.

### (سَلَامٌ)

(٥٨) - وَيُقَالُ لَهُم: سَلامٌ قَوْلاً صَادِراً مِنْ رَبِّ رَحِيم.

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: بَينَا يَكُونُ أَهْلُ الَّجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ عَلَيْهِمْ نُورٌ، فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ، فَإِذَا الرَّبُّ تَعَالَى قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الجَنَّةِ. فَذَلِكَ قَـوْلُهُ تَعَالَى: (سَلَامٌ قَـولًا مِنْ رَبِّ رَحِيم). قَـالَ فَينْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْ ظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَى يَحْتَجِبَ عَنْهُم، وَيَنْقَى نُورُهَ وَبَرَكَتهُ عَلَيْهِمْ وَفِي دِيَارِهِمْ) (أَخْرَجَهُ إِبنُ أَبي حَاتِم عَنْ جَايِرِهِمْ) (أَخْرَجَهُ إِبنُ أَبِي حَاتِم عَنْ جَايِرِهِمْ) (أَخْرَجَهُ إِبنُ أَبِي حَاتِم عَنْ جَايِرِهِمْ) (أَخْرَجَهُ إِبنُ

وَقُولًا \_ مَصْدَرُ \_ أَيْ يَقُولُ اللهُ ذَلِكَ قَوْلًا .

# ٥ وَامْتَنزُواْ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ

٥ ﴿ اَلْوَاعْهَدْ إِلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

يُلَبِنِي ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّهُ لَكُوْزَعَدُ قُمُّبِينٌ

> 🗯 وَأَنِ ٱعْبُدُونِيْ هَنذَاصِرَطُّ مُستَقِيرٌ

اللهُ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُرُ جِبِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ

> الله هَاذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونِ

المُ أَصْلُوهَا الْيُومَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونِ

### (وَامْتَازُوا)

(٥٩) - وَيُؤْمَرُ المُجْرِمُونَ بِالامْتِيَازِ عَنِ المُؤْمِنِينَ فِي مَوْقِفِهمْ، وَبِاعْتِزَالِهمْ وَبِدُخُولِ النَّارِ.

امتَازُوا - تَمَيُّزُوا وآنْفَردُوا عَن المُؤْمِنِينَ.

### (يَا بَنِي) (آدَمَ) (الشَيْطَانَ)

(٦٠) ـ أَلَمْ أُوْصِكُم يَا بَنِي آدَمَ أَنْ تَتْرُكُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ فِيمَـا يُوَسُّـوسُ لَكُمْ مِنْ مَعْصِيَةٍ رَبِّكُمْ، وَمُخَالَفَةٍ أَمْرِهِ، لَإِنَّهُ عَدُوٌّ لَكُمْ ظَاهِرُ العَدَاوَةِ، وَكَانَ عَدُواً لَأَبِيكُم آدَمَ مِنْ قَبْلُ. فَقَدْ خَلَقْتُ لَكُمُ العُقُولَ لِتُدْرِكُوا بِهَا الْأَشْيَاءَ، وَتُفَرِّقُوا بَيْنَ الخَيْرِ والشَّرِّ، والحَسَن والقَبِيحِ ، وَنَصَبْتُ لَكُم الْأَدِلَةَ فِي الْأَنْفُسِ وَالْآفَاقِ عَلَى وُجُودِ خَـالِقِكُم، وَعَلَى وَحْـدَانِيَّتِهِ، وَأَرْسَلْتُ لَكُم الْأَنْبِيَاءَ، وَأَنْزَلْتُ عَلِيْكُمُ الكُتُبَ وَفِيهَا الشَّرَائِعُ وَأَمُورُ الدِّين، لِيَعِظُوكُمْ بِهَا، وَلِيَدْعُوكُم إِلَى مَا فِيهِ خَيْرٌ لَكُمْ.

أَلَمْ أَعْهَدْ - أَلَمْ أَوْصِكُمْ وَأَكَلَّفُكُمْ.

### (صِرَاطً)

(٦١) - وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِعِبَادَتِي وَحْدِي، وَبِإِطَاعَةِ أَمْرِي، وَالانْتِهَاءِ عَمَّا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ. وَهَذَا الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ عِبَادَتِي، والَّذِي نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ مِنْ إِطَاعَةِ الشَّيْطَانِ، هُوَ الصَّرَاطُ المُسْتَقِيمُ المُوصِلُ إِلَيِّ، وَلَكِنَّكُمْ سَلَكْتُم غَيْرَه، وَٱتَّبَعْتُمْ سَبِيلَ الشَّيْطَانِ فَضَلَلْتُم، وَكَانَتْ عَاقِبَتُكُمْ سَيِّئَةً.

(٦٢) - وَلَقَدْ أَضَلُ الشَّيْطَانُ مِنْكُمْ خَلْقاً كَثِيراً (جبلًا) عَنْ طَاعَةِ رَبُّكُم، أَفَلَمْ تَكُنْ لَكُم عُقُـولٌ تُدْرِكُونَ بِهَا أَنَّكُم الخَـاسِرُونَ فِي مُخَـالَفَةِ أَمْـر رَبُّكُمْ، وَفِي إِطَاعَةِ وَسُوسَةِ الشَّيْطَانِ.

جبلًا ـ خَلْقاً أَوْ جَمَاعَةً عَظِيمَةً .

(٦٣) - وَيُقَالُ لَهُمْ: هَذِهِ هِيَ جَهَنَّمُ التي كَانَتِ الرُّسُلُ تُحَذِّرُكُمْ فِي الـدُّنْيَا مِنْ لَهِيبِهَـا وَسَعِيرِهـا، إِذَا أَقَمْتُمْ عَلَى كُفْرِكُمْ بِـاللهِ، وَضَــلَالِكُمْ وَإِطَاعَتِكُم أَمرَ الشَّيْطَانِ.

(٦٤) ـ فَـآدْخُلُوا النَّـارَ، وَذُوقُـوا سَعِيـرَهَـا اليَـوْمَ بِسَبَبِ كُفْرِكُمْ بِـاللهِ، وَتَكْذِيبِكُم رُسُلَهُ، وَإِنْكَارِكُمُ الحَشْرَ والحِسَابَ والنَّارَ.

أَصْلُوْهَا \_ أَدْخُلُوهَا وَقَاسُوا حَرَّهَا

الْيُومَ نَغْتِمُ عَلَىٓ أَفُورِهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ

الله وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنِهُمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُصِيرُ وب

اللهُ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا أَسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ

( وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْحَلَقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

الله وَمَاعَلَمْنَكُ ٱلشِّعْرَوَمَايَنُبَغِي لَهُۥ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ

(٦٥) ـ وَفِي يَوْمِ القِيَامَةِ يُنْكِرُ الكُفَّارُ والمُجْرِمُونَ مَا آجْتَرَحُوا فِي الدُّنْيَا مِنْ كُفْرِ وَتَكَذِيبِ وَآثَامٍ ، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ رَبِّهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وَأَنَّهُمْ مَا فَعَلُّوا مَا وَجَدُّوهُ فِي صُحُفِ أَعْمَالِهِمْ... فَيَخْتِمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى

أَفْوَاهِهِمْ كَيْلَا تَنْطِقَ، وَيَسْأَلُ جَوَارِحَهُمْ (أَيْدِيَهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَأَعْيِنَهُمْ) عَمَّا آرْتَكَبُوهُ مِنَ الفُسُوقِ والمَعَاصِي . . فَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ .

### (الصّراط)

(٦٦) - وَلُوْ يَشَاءُ اللهُ تَعَالَى لَعَاقَبَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ فَطَمَسَ أَعْيَنَهُمْ فَجَعَلَهُمْ عُمْيـاً لاَ يُبْصِـرُونَ طَـريقـاً، وَلاَ يَهْتَـدُونَ إِلَى سَبيـل ، فَيــأُخُـذُونَ فِى التَّدَافُع ، مُتَزَاحِمِينَ عَلَى الصَّرَاطِ لِيَعْبُرُوهُ ، فَيَتَسَاقَطُونَ عَنْهُ فِي النَّارِ . (وَقَالَ آبِنُ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرٍ هَذِهِ الْآيَةِ: وَلَوْ نَشَاءُ لأَضْلَلْنَاهُمْ عَن

> الهُدَى فَكَيْفَ يَهْتَدُونَ؟). لَطَمَسْنَا عَلَى أُعْيِنِهِمْ ـ لَصَيَّرْنَاهَا مَمسُوخَةً لاَ يُرَى لَهَا فَتْحَةٌ

فَاسْتَبَقُوا الصُّرَاطَ - ابْتَدَرُوا الطُّريقَ لِيَجُوزُوهُ.

فَأَنَّى يُبْصِرُونَ - فَكَيْفَ يُبْصِرُونَ الطَّرِينَ وَقَدْ طُمِسَت أَعْيَنُهُمْ.

### (لَمَسَخْنَاهُمْ) (اسْتَطَاعُوا)

(٦٧) ـ وَلُوْ نَشَاءُ تَغيِيرَ صُوَرِهِمْ لَغَيَّرِنَا خَلْقَهُمْ، مِنْ حَالِهِمْ تِلْكَ، إلَى حَالٍ أَسْواً وَأَقْبَحَ، فَجَعَلْنَاهُمْ قِـرَدَةً وَخَنَازِيـرَ أَوْ حِجَارَةً فَيَلْزَمُـونَ حَالًا وَاحِدةً، لَا يَتَقَدُّمُونَ عَنْهَا، وَلَا يَتَأْخُرُونَ.

(أَوْ فَيَلْزَمُونَ أَمَاكِنَهُمُ التي هُمْ فِيها لا يَتَقَدَّمُونَ إلى الأَمَام ، ولا يَتَأْخُرونَ

(٦٨) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَرُدُ النِّينَ يَطُولُ عُمْرُهُمْ إِلَى الضَّعْفِ والعَجْز، بَعْدَ القُوَّةِ والنَّشَاطِ، أَفَـلاَ يَعْقِلُ هَوُلاَءِ وَيَتَفَكَّرُونَ فِيمَا كَـانُوا عَلَيْهِ فِي ٱبْتِدَاءِ خَلْقِهمْ؛ ثُمَّ مَا صَارُوا إِلَيْهِ فِي شَيْخُوخَتِهمْ لِيعْلَمُوا أَنَّ الدَّارَ الدُّنْيَا زَائِلَةً، وَأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِدارِ أُخْرَى غَيرِهَا دَائِمَةٍ؟

نُعَمِّرهُ - نُطِيلُ عُمرَهُ. نُنَكُّسُهُ فِي الخَلْقِ - نَرُدُّهُ إِلَى أَرْذَلِ العُمْرِ.

## (عَلَّمْنَاهُ) (قُوْآَنٌ)

(٦٩) - وَمَا عَلَّمْنَا رَسُولَنَا الشَّعْرَ، وَمَا يَصِحُّ لَهُ، وَلَا يَلِيقُ بِهِ، بِسَبَبِ مَكَانَتِهِ وَمَنْزِلَتِهِ، أَنْ يَكُونَ شَاعِراً، وَإِنَّ الشَّعْرَ لَا يَصْلُحُ لَـهُ، لَأِنَّ الشَّعْرَ

تُثِيرُهُ فِي النَّفْسِ أَهْوَاءٌ وَضَغَائِنُ، والشَّرَائِعُ السَّمَاوِيَّةُ، وَالدِّيَانَاتُ، تَتَنَزَّهُ عَنْ مِثْل ذَلِكَ.

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ الذِي يَجْرِي عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مُحَمدٍ ﷺ هُـوَ قُرْآنُ كَرِيمٌ وَاضِحٌ، مُنَزَّلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ، لَا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ.

### (الْكَافِرِينَ)

(٧٠) ـ لِيَنْتَفِعَ بِذِكْرِهِ وَإِنْذَارِهِ مَنْ كَانَ حَيَّ القَلْبِ، مُسْتَنيرَ البَصِيرَةِ، فَيَرْشُدَ بِهَديهِ. أَمَّا الكَافِرُونَ الذينَ هُمْ فِي حُكْم الأَمْوَاتِ فَإِنَّ كَلِمَةَ العَذَابِ تَجِقُ عَلَيْهِمْ الِقَيامِ الحُجَّةِ عَلَيْهِمْ، فَالقُرْآنُ رَحْمَةً لِلمُؤْمِنينَ، وَحُجَّةً عَلَى الكَافِرينَ.

### (أُنْعَاماً) (مَالِكُونَ)

(٧١) ـ أَوَ لَمْ يُشَاهِدْ هَوُلاَءِ المُكَذِّبُونَ أَنَّنَا خَلَقْنَا لَهُمْ بِأَيْدِينَا أَنْعَاماً: مِنَ الإبلِ والبَقرِ والغَنَمِ، يُصَرِّفُونَهَا كَيْفَ شَاؤُوا.

### (ذَلُّلْنَاهَا)

(٧٢) - وَأَخْضَعْنَاهَا لَهُمْ، فَجَعَلْنَاهَا مُنقَادَةً يَرْكَبُونَها، وَيَحْمِلُونَ عَلَيْهَا، وَيَنْحَرُونَها، وَيَأْكُلُونَ مِن لُحُومِها.

ذَلَّكْنَاهَا لَهُمْ \_ صَيَّرْنَاهَا مُسَخَّرَةً مُنْقَادَةً لَهُمْ.

### (مَنَافِعُ)

(٧٣) - وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ أُخْرَى غَيْرُ الرُّكُوبِ والنَّحْرِ، فَهُمْ يَسْتَفِيدُونَ مِنْ جُلُودِها وَأَصْوَافِهَا وَأَلْبَانِهَا، وَيَسْتَخْدِمُ ونَهَا فِي أَعْمَالِ الرَّيِّ والحِرَاثَةِ وَغَيْرِهَا، أَفَلَا يَشْكُرُ هَوُلَاءِ الكَافِرُونَ نِعْمَةَ رَبِّهِمْ بِالقِيَامِ بِطَاعَتِهِ، وَعِبَادَتِهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ؟

### (آلِهَةً)

(٧٤) ـ واتَّخَذَ هَوُلاَءِ المُشْرِكُونَ آلِهَةً يَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللهِ، طَمَعاً فِي أَنْ تَنْصُرَهُمْ، وَتَدْفَعَ عَنْهُم العَذَابَ، وَأَنْ تُقرِّبَهم إِلَى اللهِ زُلْفَى.

(٧٥) - وَلَكِنَّ هَـذِهِ الآلِهَةَ التي اتَّخُـذُوهَا وعَبَـدُوهَا مِنْ دُونِ اللهِ، لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُقَرِّبَهِم إِلَى اللهِ، وَهَـذِهِ الْأَصْنَامُ وَالْمَعْبُودَاتُ سَتَحْشُرُ يُوْمَ القِيَامَةِ، وَهِيَ ذَلِيلَةً حَقِيرَةً، وَسَتَحْضُرُ مَعْ عَابِدِيهَا بَثِنَ يَدَيْ اللهِ تَعَالَى، وَبِذَلِكَ يَزِيدُ اللهُ حُزْنَ عَابِدِيهَا وَأَلْمَهُم، إِذْ إِنَّهُمْ عَبَدُوا مَالاً يَضُرُّ وَلاَ يَنْفَعُ، وَتَرَكُوا عِبَادَةَ الوَاحِدِ القَهَّارِ.

# ﴿ لِيُمُنذِرَمَنَكَانَحَيَّاوَيَحِقَّٱلْفَوْلُ عَلَىٱلْكَنفِرِينَ

( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُمُا فَهُمْ مَعَمَا فَهُمْ لَهُمُ مَلِكُونَ وَذَلَلْنَهَا لَكُمْ فَعِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَفِينْهَا رَكُوبُهُمْ وَعِنْهَا يَأْ كُلُونَ

الله وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبُّ أَفَلًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِي اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ وَالِهَدَّ لَكُونُ اللّهِ وَاللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ هَكُمْ كَا لَكُنْ الْمُعْمَ هَمُ هُمُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

وَقَدْ كَانَ هَوُلَاءِ المُشْرِكُونَ كَالجُنْدِ حَـوْلَ هَذِهِ الآلِهَـةِ يَذُبُّـونَ عَنْهَا، وَيَدْفَعُونَ عَنْهَا مَنْ كَانَ يُرِيدُ بِهَـا شَرَّا، وَهِيَ فِي الآخِـرَةِ لَا تَنْفُعُهُمْ وَلَا تَنْصُرُهُمْ.

جُنْدٌ مُحْضَرُونَ ـ الأَصْنَامُ جُنْدُ مُعَدُّونَ لِلْكُفَّارِ، وَنُحْضِرُهُمْ مَعَهُمْ فِي النَّارِ.

(٧٦) ـ فَلَا يَحْزُنْكَ مَا يَقُولُهُ هَوُلَاءِ المُكَذَّبُونَ مِنْ قَوْلِهِمْ عَنْكَ: سَاحِرٌ وَشَاعِرٌ وَمَجْنُونُ.. وَلَا تَحْزَنْ مِنْ كُفْرِهِمْ بِاللهِ وَبِآيَاتَهِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَعْلَمُ جَمِيعَ مَا يَقُولُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَمَا يُسِرُّونَهُ فِي ضَمَا يُرِهِمْ وَمَا يُسِرُّونَهُ فِي ضَمَا يُرِهِمْ وَمَا يَحْذُونَهُ، وَسَيُجَازِيهِمْ عَلَيْهِ جَمِيعاً الجَزَاءَ الأَوْفَى.

### (الإنسان) (خَلَقْنَاهُ)

(٧٧) ـ جَـاءُ أَبَيُّ بنُ خَلَفٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي يَـدِهِ عَـظْمٌ رَمِيمٌ، أَخَذَ يَفُتُه وَيَذْرُوه بَيَديهِ، وَقَالَ لِلرَّسُولِ ﷺ:

أَتَوْعَمُ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ هَذَا؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

نَعَمْ يُمِيتُكَ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ يَبْعَثُكَ، ثُمَّ يَحْشُرُكَ إِلَى النَّارِ.

فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ والتي تَلِيهَا.

وَالْآيَةُ عَامَّةُ فِيهَا رَدِّ عَلَى كُلِّ مَنْ أَنْكَرَ البَعْثَ والنَّشُورَ. وَفِيهَا يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَو لَمْ يَسْتَدِلَّ كُلُّ مَنْ أَنْكَرَ البَعْثَ بِالبَدْءِ عَلَى الإَعَـادَةِ؟ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ضَعِيفَةٍ حَقِيرَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَهَا شَيْئاً يُذْكُرُ، ثُمَّ جَعَلَهُ بَشُراً سَوِيَا، فَأَخَذَ يُخَاصِمُ رَبَّهُ، وَيُنْكِرُ قُدْرَتَهُ عَلَى إِحْيَـاءِ العِظَامِ وَهِى رَمِيمُ بَالِيَةً؟

### (الْعِظَامَ) (يُحْبِي)

(٧٨) \_ وَذَكَرَ أَمْراً عَجِيباً يُنْفِي بِهِ قُدْرَةَ اللهِ تَعَالَى عَلَى إِحْيَاءِ الخَلْقِ، بَعْدَ أَنْ يَمُوتُوا، وَتَبْلَى عِظَامُهُمْ، وَتُصْبِحَ رَمِيماً، فَقَالَ: مَنْ يُحْيِي العِظَامَ حِينَما تُصْبِحُ رَمِيماً، فَقَالَ: مَنْ يُحْيِي العِظَامَ حِينَما تُصْبِحُ رَمِيماً؟

وَنَسِيَ هَذَا الإِنْسَانُ الخَصِيمُ خَلْقَ اللهِ لَهُ مِنْ نُطْفَةٍ ضَعِيفَةٍ مَهِينَةٍ، ثُمَّ جَعْلَهُ بَشَراً سَوياً. وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لاَ يُعْجِزُهُ أَنْ يُعِيدَ الأَمْوَاتَ إِلَى الحَيَاةِ.

(٧٩) ـ فَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ مُذَكِّراً بِمَا نَسُوْهُ مِنْ خَلْقِهِمْ مِنْ عَدَمٍ: يُحْيِي العِظَامَ الذِي أَنْشَاهَا وَخَلَقَها أَوَّلَ مَرَّةٍ مِنْ عَدَمٍ، وَهُوَ العَلِيمُ بِـالعِظَامِ، وَأَيْنَ تَفَرَّقَتْ فِي الأَرْضِ، وَلاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيءً مِنْ خَلْقِهِ.

# ا فَلاَ يَعَزُّنِكَ قَوْلُهُ مُ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُعِزُّنِكَ وَمَا يُعْلِنُونَ مَا يُعْلِنُونَ

﴿ أُولَمْ يَرَا لِإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيمُ مُعِينُ مُعِينُ مُعِينُ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خُلُقَةً. قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُهُ

شَ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَا هَا أَوَّلَ مَ مَرَةً وَهُوبِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيهُ

(وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ رَجُلاً حَضَرَتْهُ الوَقَاةُ وَآيَسَ مِنَ الحَيَاةِ، فَأَمَرَ بَيْهِ أَنْ يَحْرِقُوهُ، ثُمَّ يَسْحَقُوهُ، ثُمَّ يَسْدُرُوا نِصْفَه فِي البَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي البَحْرِ فِي يَوم رَائِح (شَدِيدِ الرَّيح)، فَفَعَلُوا ذَلِكَ. فَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى البَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كُنْ. فَإِذَا هُوَ البَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كُنْ. فَإِذَا هُوَ رَجُلُ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ وَأَنْتَ رَجُلُ قَالِمُ، فَمَا تَلاهُ أَنْ غَفَرَ لَهُ). (رواه الإمَام أحمد).

(^^) - وَهُو تَعَالَى الذِي بَدَأَ خَلْقَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ مِنْ مَاءٍ حَتَّى صَارَ خَضِراً نَضِراً، ثُمَّ أَعَادَه حَطَباً يَابِساً تُوقَدُ بِهِ النَّارُ، وَهُو تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُعِيدَ بَعْثَ الشَّجَرِ اليَابِسِ أَخْضَرَ نَضِراً، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى فَعْلَ مَا يُرِيدُ، لَا يَمْنَعُهُ شَيءً. وَقِيلَ إِنَّ المُرادَ بِذَلِكَ شَجَرُ المرخِ والعَفَارِ، الذِي يَنْبُتُ فِي أَرْضِ الحِجَازِ فَيَاتِي مَنْ أَرَادَ قَدْحَ نَارٍ وَلَيْسَ مَعَهُ زِنَادٌ فَيَأْخُذُ مِنْهُ عُودَيْنِ أَخْضَرَينَ وَيَقْدَحُ أَحَدَهُمَا بِالآخَرِ فَتَتَوَلَّدُ النَّارُ بَيْهُمَا كَالزِّنَادِ سَوَاءً.

### (السَّمَاوَاتِ) (بِقَادِرِ) (الْخَلَّاقُ)

(٨١) - يُنَبُّهُ اللهُ تَعَالَى الكَافِرِينَ المُنْكِرِينَ قُدْرَتَهُ عَلَى بَعْثِ العِظَامِ بَعْدَ أَنْ تُصْبِحَ رَمِيماً ، إِلَى أَنَّ خَلْقَ مِثْلِ هَذِهِ العِظَامِ الرَّمِيمِ لَيسَ بِأَعْظَمَ مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَلَارْضِ بِمَا فِيهَا مِنْ عَجَائِبَ وَمَخْلُوقَاتٍ وَكَوَاكِبَ . فَلْقِ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ بِمَا فِيهَا مِنْ عَجَائِبَ وَمَخْلُوقَاتٍ وَكَوَاكِبَ . وَلَا يَانَ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ ، وَهُوَ الأَعْظَمُ ، لَمْ يَتَعَلَّرْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ الأَعْظَمُ ، لَمْ يَتَعَلَّرْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ الإنسَانِ ، وَهُوَ الأَسْهَلُ ، لَنْ وَلَمْ الأَسْهَلُ ، لَنْ

بَلَى إِنَّ اللهَ قَادِرٌ عَلَى إِعَادَةِ خَلْقِهِمْ، لَإِنَّ اللهَ تَعَالَى جَدُّهُ هُوَ الخَلَّاقُ، الذِي خَلَقَ كُلِّ مَا فِي الوُجُودِ، العَلِيمُ بِخَلْقِهِ وَأَحْوَالِهِمْ، وَمَا يَتَفَتَّتُ مِنْ أَجْسَادِهِمْ، وَيَتَبَعْثَرُ فِي التَّرَابِ، وَلاَ يَهُوتُهُ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ.

بَلَى - إِنَّ اللهَ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِ مِثْلِهِمْ.

(٨٢) ـ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى خَلْقَ شَيءٍ، فَإِنَّهُ يَقُولُ للشَّيْءِ: كُنْ فَيَكُونُ وَيَحْدُثُ فَوْراً دُونَ إِبْطَاءٍ. وَأَمْرُهُ تَعَالَى لاَ يَتَكَرَّرُ، كَمَا قَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحِ بِالبَصَرِ﴾ (١). ﴿ اَلَذِی جَعَلَ لَکُرُ مِّنَ الشَّجَرِ اَلْأَخْضَرِنَارًا فَإِذَاۤ أَنْتُم مِّنَهُ تُوقِدُونَ

ا وَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَىٓ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ

نَّ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَكُونُ يَعُونُ فَيكُونُ

<sup>(</sup>١) سورة القمر، الآية: ٥٠.

حَن َ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ ﴿ (فَسُ

### (فَسُبْحَانَ)

(٨٣) - تَنَزَّهَ اللهُ رَبُّنَا الذِي بِيَدِهِ مَقَالِيدُ الْأُمُورِ فِي السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ عَنْ كُلِّ سُوءٍ. وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الخَلْقُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُجَازِي كُلِّ وَاحِدٍ بِعَمَلِهِ فِي الدُّنْيَا، إِنْ خَيْراً فَخَيْراً وَإِنْ شَرًا فَشَرًا.

مَلَكُوتُ \_ المُلْكُ التَّامُّ العَظِيمُ .



## ٥ وَالصَّلَقَاتِ صَفًّا

ا فَالرَّجِرَتِ زَجْرًا

٢ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا

نَّ رَّبُّ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاوَرَبُّ الْمَشَارِقِ

### (الصَّافَّاتِ)

(١) ـ قَسَمـاً بِالمَـلَاثِكَةِ الـذِينَ يُتِمُّونَ صُفُـوفَهُمْ، وَيَتَرَاصُّـونَ فِيهَا وَهُمْ وُقُوفٌ فِي مَقَام العُبُودِيَّةِ عِنْدَ رَبِّهِمْ.

(وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ المَلاَئِكَةُ عِنْـدَ رَبِّهِمْ؟ فَقَالَ المُسْلِمُونَ: وَكَيْفَ تَصُفُّ المَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ المُتَقَدِّمَةَ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ). (رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمْ).

### (فَالزَّاجِراتِ)

(٢) - وَقَسَماً بِالمَلَائِكَةِ اللَّذِينَ يَرْدَعُونَ النَّاسَ عَنْ الشَّرِّ وَالمَعَاصِي اللَّهَامِ، وَيَزْجُرُونَهُمْ زَجراً شَدِيداً.

الرَّجْرُ ـ السَّوْقُ أوِ الحَتُّ، أَوْ هُوَ المَنْعُ والنَّهْيُ .

### (فَالتَّالِيَاتِ)

(٣) - وَقَسَماً بِالمَلَائِكَةِ الذِينَ يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ عَلَى أَنْبِيَائِهِ.

### (لُوَاحِدٌ)

(٤) ـ لَقَدْ أَقْسَمَ اللهُ تَعَالَى بِالمَلاَئِكَةِ الذينَ يُتِمُّونَ صُفُوفَهُمْ، وَيَزْجُرُونَ الْأَشْرَارَ عَنِ المَعَاصِي والشُّرُورِ، وَيَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ عَلَى رُسُلِهِ، عَلَى أَنَّهُ الْأَشْرَارَ عَنِ المَعَاصِي والشُّرُورِ، وَيَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ عَلَى رُسُلِهِ، عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى وَاحِدٌ لاَ شَريكَ لَهُ، وَلاَ مَعْبُودَ سِوَاهُ (وَهَذَا هُوَ جَوَابُ القَسَمِ).

### (الْمَشَارِق) (السَّمَاوَاتِ)

(٥) - لا إلَّه إلا هُوَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ وَخَالِقُهُمَا، وَخَالِقُ مَا بَيْنَهُمَا، وَخَالِقُ مَا بَيْنَهُمَا، وَهُوَ الْمُتَصَرِّفُ بِالكَوْنِ بِتَسْخِيرِهِ وَمَا فِيهِ مِنْ كَوَاكِبَ تَطلعُ مِنَ المَشْرِقِ، وَتَغْرُبُ فِي المَغْرِبِ. وَقَدِ اكْتَفَى بِذِكْرِ المَشَارِقِ عَن المَغَارِبِ لِللَّلَةِ النَّصِّ عَلَيْهِ. وَبِمَا أَنَّ لِكُلِّ كَوْكَبٍ مَشَادِقَ مُتَعَدِّدَةً لِذَلِكَ قَالَ لَكُلِّلَةِ النَّصِّ عَلَيْهِ. وَبِمَا أَنَّ لِكُلِّ كَوْكَبٍ مَشَادِقَ مُتَعَدِّدَةً لِذَلِكَ قَالَ لَا لَكُلْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا المَشْرِقِ.

وَ إِنَّا زَبَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيَا بِنِينَةِ ٱلْكَوَكِ ﴿ (٦)

﴿ وَحِفْظًا مِّنَكُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ

﴿ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقِدِّدُ فُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ

الله و المُورِّ اللهُ وَاصِبُ

﴿ فَاسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خُلْقًا أَمِ مَّنَ الْمَحْ فَاسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خُلْقًا أَمِ مَّنَ خَلَقُنَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبِ

(٦) ـ وَقَدْ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى الكَوَاكِبَ زِينَةً فِي السَّمَاءِ القَرِيبَةِ مِنَ الأَرْضِ
 (الدُّنْيَا)، وَجَعَلَهَا لِأَهْلِ الأَرْضِ ضِياءً وَزِينَةً.

### (شَيْطَانٍ)

(٧) \_ وَحَفِظَ اللهُ السَّمَاءَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مُتَمَرِّد عَاتٍ فَإِذَا تَجَاوَزَ هَذَا الشَّيْطَانُ خُدُودَهُ، وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَرِقَ السَّمْعَ أَتَاهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ.

مَارِدٌ ـ مُتَمَرِّدٌ خَارِجٌ عَن الطَّاعَةِ.

(٨) ـ وَيُمْنَعُ عُتَاةُ الشَّيَاطِينِ مِنَ الاسْتِمَاعِ إِلَى مَا يَجْرِي فِي المَلاَ الأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِيهَا مِنَ المَلاَئِكَةِ، وَإِذَا حَاوَلُوا الوُصُولَ إِلَى ذَلِكَ المَقَامِ لِيَسْتَمِعُوا إِلَى مَا تَتَحَدَّثُ بِهِ المَلاَئِكَةُ، فَإِنَّهُم يُرْمَوْنَ بالشُّهُبِ، وَيُرَدُّونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ يُريدُونَ بُلُوغَ السَّمَاءِ مِنْهُ.

بُقْذَفُونَ ـ يُرْجَمُونَ .

(٩) - وَيُدْحَرُونَ دُحُوراً، وَيُرْجَرُونَ بِقُوَّةٍ وَعُنْفٍ، وَيُمنَعُونَ مِنَ الوُصُولِ
 إِلَى ذَلِكَ وَيُرْجَمُونَ، وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ دَائِمٌ مُوجِعٌ مُسْتَمِرٌ.

دُحُوراً \_ يُبْعَدُونَ إِبْعَاداً وَيُطْرَدُونَ طَرْداً.

وَاصِب - دَائِمٌ مُسْتَمِرً.

(١٠) - إِلَّا مَن اخْتَطَفَ مِنَ الشَّيَاطِينِ الكَلِمَةَ التِي يَسْمَعُها مِنَ المَلَأَ الأَعْلَى (الخَطْفَةَ)، فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ، وَيُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَى اللَّهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ، وَيُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَى الذِي تَحْتَهُ فَرُبِمَا أَذْرُكَه شِهابٌ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا، وَقَدْ يُلْقِيهَا قَبْلَ أَنْ يَطِلُ إِلَى الكَاهِنِ، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ. يَصِلَ إِلَيْهِ الشَّهَابُ، فَيَنْقُلُهَا الآخَرُ إِلَى الكَاهِنِ، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ.

خُطِفَ الخَطْفَةَ - آخْتَلَسَ الكَلِمَةَ مُسَارَقَةً .

شِهَابٌ - مَا يُرى كَالكَوَاكِبِ مُنْقَضًا مِنَ السَّمَاءِ.

ثَاقِبُ \_ شَدِيدُ الضَّوْءِ أَوْ مُحْرِقً.

### (خَلَقْنَاهُمْ)

(١١) - فَسَلْ يَا مُحَمَّدُ هَوُلاَءِ المُنْكِرِينَ لِلبَعْثِ والنَّشُورِ: أَيُّ شَيْءٍ أَصْعَبُ خَلْقاً وَإِيْجَاداً (أَشَدُّ خَلْقاً)؟ هُمْ أَمِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ، وَمَا يَنْهُمَا مِنْ عَوَالِمَ وَمَحْلُوقَاتٍ لاَ يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ تَعَالَى؟ وَبِمَا أَنَّهُمْ يُقِرُّونَ أَنَّهُمْ مَقَالِمَ وَمَخُلُوقَاتٍ لاَ يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ تَعَالَى؟ وَبِمَا أَنَّهُمْ يُقِرُّونَ أَنَّ هَذِهِ المَخْلُوقَاتِ أَصْعَبُ خَلْقاً مِنْهُمْ، وَلِهَذَا فَإِنَّ الأَمْرَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَلِمَاذَا يُنْكِرُونَ البَعْثَ وَهُمْ يُشَاهِدُونَ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِمَّا أَنْكُرُوا؟

مَعَ أَنَّهُمْ هُمْ قَدْ خُلِقُوا مِنْ شَيءٍ ضَعِيفٍ مَهِينٍ، إِنَّهُمْ خُلِقُوا مِنْ طِينٍ لَـزِج يُمْكِنُ أَنْ يَلْتَصِقَ بِاليَـدِ (طِينٍ لَازِبٍ)، فَلِمَاذَا يَسْتَبْعِـدُونَ إِعَـادَةَ خَلْقِهُمْ مَرَّةً أُخْرَى؟

طِين لَازِبٍ ـ لَزِجٍ مُلْتَصِقٍ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ أَوْ بِاليَدِ.

(١٢) - إِنَّكَ تَعجَبُ يَا مُحَمَّدُ مِنْ إِنْكَارِ هَوُلاَءِ الكَفَرَةِ المُعَانِدِينَ لِلبَعْثِ، مَعَ تَضَافُرِ الأَّدِلَّةِ وَالبَرَاهِينِ عَلَى قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى، وَعَلَى صِدْقِ رِسَالَتِكَ، وَهُمْ يَسْخَرُونَ مِنْ تَعَجُّبِكَ مِنْهُمْ، وَمِنْ تَأْكِيدِكَ صِحَّةَ قَوْلِكَ عَنْ حُدُوثِ البَعْثِ لِا مَحَالَةً.

يَسْخَرُونَ \_ يَهْزَؤُونَ بِتَعَجُّبٍ.

(١٣) - وَهُمْ لِقَسْوَةِ قُلُوبِهِمْ إِذَا وُعِظُوا لاَ تَنْفَعُهُم المَوْعِظَةُ، لأَنَّهُمْ قَدْ

رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَهُ مِنَ الذُّنُوبِ والخَطَايَا.

(آية)

(١٤) ـ وَإِذَا أَقِيمَتْ لَهُمُ الأَدِلَّةُ والمُعْجِزَاتُ التي تُرْشِدُ إِلَى صِـدْقِ مَنْ يَعِظُهُمْ، وَيُذَكِّرُهُمْ بِاللهِ وَآيَـاتِهِ، وَعَظِيمٍ قُدْرَتِهِ عَلَى الخَلْقِ، نَـادَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً مُتَضَاحِكِينَ مُسْتَهْزِئِينَ.

يَسْتَسْخِرُونَ \_ يُبَالِغُونَ فِي سُخْرِيْتِهِمْ.

(١٥) ـ وَيَقُولُونَ: إِنَّ هَذَا الذِي جِئْتَ بِهِ إِنْ هُوَ إِلَّا سِحْرٌ وَاضِحٌ ظَاهِرٌ

(أَئِذا) (عِظَاماً) (أَئِنًا)

(١٦) ـ وَهَـلْ سَنُبْعَثُ مِنْ قُبُورِنِـا أَحْيَاءُ بَعْـدَمَا نَمُـوتُ، وَبَعْـدَ أَنْ تَبْلَى

عِظَامُنَا وَأَجْسَادُنَا، وَتُصْبِحَ رَمِيماً؟

(١٧) - وَهَلْ سَيُبْعَثُ آبَاؤُنَا الْأَوْلُونَ أَيْضاً، وَقَدْ مَضَى عَلَى مَوْتِهِمْ مُدَّةً

طَوِيلَةً، فَأَصْبَحَ بَعْثُهُمْ أَشَدَّ صُعُوبَةً وَغَرَابَةً، وَأَكْثَرَ اسْتِبْعَاداً؟

(داخِرون)

(١٨) ـ قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: إِنَّكُمْ سَتُبْعَثُونَ يَوْمَ القِيَاسَةِ بَعْدَ مَا تَصِيرُونَ تُرَاباً وَعِظَاماً رَمِيماً، وَأَنْتُمْ صَاغِـرُونَ أَذِلاَءُ (دَاخِرُونَ)، أَمَـامَ قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى البَالِغَةِ، التِي لاَ حُدُودَ لَهَا.

دَاخِرُونَ ـ صَاغِرُونَ أَذِلَّاءُ.

الله بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ

وَإِذَاذُكِرُواْ لَايَذَكُرُونَ

وَإِذَارَأُوْاْءَايَةًيْسَتَسْخِرُونَ

٥ وَقَالُوٓ أَإِنْ هَلَاۤ إَلَّا سِخُرُّمُّبِينُ

آ أَءِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا لُرَّابًا وَعِظَامًا أَءِ نَا لَمَنُعُوثُونَ لَمَنْعُوثُونَ

🕸 أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ

﴿ قُلُ نَعَمُ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ

### (وَاحِدَةً)

(١٩) - وَسَيَكُونُ أَمْرُ إِعَادَةِ بَعْنِكُمْ سَهْلًا يَسِيراً عَلَى اللهِ إِذْ يَأْمُرُ اللهُ بِأَنْ يُنْفَخَ فِي الصَّوْرِ نَفْخَةً وَاحِدَةً فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ أَحْيَاء يَنْظُرُونَ إِلَى مَا كَانُوا يُوعَدُونَ بِهِ مِنْ قِيَام السَّاعَةِ.

### يَا وَيْلَنَا)

(٢٠) ـ وَحِينَتْذِ يَرْجِعُ الكَافِرُونَ المُنْكِرُونَ لِلبَعْثِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالمَلاَمَةِ قَائِلِينَ: يَا خَسَارَنَا وَيَا هَلاَكَنَا (يَا وَيْلَنَا) هَذَا هُوَ يَوْمُ الجَزَاءِ عَلَى الأَعْمَالِ (يَوْمُ الدِّينِ) الذي أَنْذَرَنَا بِهِ الرَّسُولُ، فَكَذَّبْنَاهُ، وَسَخِرْنَا مِنْهُ.

يًا وَيْلَنَا \_ يَا خَسَارَنَا وَيَا هَلَاكَنَا.

يَوْمُ الدِّينِ ـ يَومُ الحِسَابِ والجَزَاءِ عَلَى الْأَعْمَالِ.

(٢١) ـ فَيُقَالُ لَهُمْ: (تَقُولُهُ المَلَائِكَةُ، أَوْ يَقُولُهُ المُؤْمِنُونَ، أَوْ يَقُولُهُ المُؤْمِنُونَ، أَوْ يَقُولُهُ بَعْضُهُمْ لِبعْضٍ وَهُمْ يَتَنَاجَوْنَ): هَذَا هُوَ يَومُ الفَصْلِ، الذي يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ المُحْسِنِ وَالمُسِيءِ، وَيَمْتَازُ فِيهِ كُلِّ مِنْهُمَا عَنِ الآخَرِ، ولَقَدْ كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ بِهِ وَأَنْتُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا.

### (أَزْوَاجَهُمْ)

(٢٢) - وَيَامُرُ اللهُ تَعَالَى المَلَائِكَةَ بِأَنْ يُمَيِّزُوا الكُفَّارَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فِي المَوْقِنِينَ فِي المَوْقِفِ، وَبِأَنْ يَحْشُروا الظَّالِمِينَ مَعَ قُرَنَائِهِمْ وَأَشْبَاهِهِمْ (أَزْوَاجِهِمْ). فَيُحْشَرُ أَصْحَابُ الزِّبَا مَعَ أَصْحَابِ الزِّني، وَأَصْحَابُ الرِّبَا مَعَ أَصْحَابِ الزِّبَا، وَعَابِدُو الأَوْنَانِ والأَصْنَامِ مَعَ الأَصْنَامِ التي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللهِ.

أَزْ وَاجَهُمْ \_ أَشْبَاهَهُمْ وَقُرَنَاءَهُمْ .

### (صِرَاطِ)

(٢٣) ـ ثُمَّ يَأْمُرُ تَعَالَى المَلاَئِكَةَ الكِرَامَ قَائِلاً: أَرْشِدُوا هَوُلاَءِ المُجْرِمِينَ الظَّالِمِينَ إِلَى طَرِيقِ جَهَنَّمَ، وَدُلُوهُمْ عَلَيْهَا.

### (مَسْؤُولُونَ)

(٢٤) - واحْبِسُوهُمْ فِي المَوْقِفِ (قِفُوهُمْ) حَتَّى يُسْأَلُوا عَمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ، وَعَمَّا اجْتَرَحُوهُ مِنَ الآثَامِ والمَعَاصِي.

قِفُوهُمْ - احْبِسُوهُمْ فِي مَوْقِفِ الحِسَابِ.

# (أَنَّ فَإِنَّمَاهِى زَجْرَةٌ وَكِيدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ

٥ وَقَالُو إِنكُو يُلْنَاهَاذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ

الله هَنَايَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمبِهِ عَلَيْهُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمبِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ تُكَدِّبُون

وا العزيد وا العزيد

أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَأَزْوَلِحَهُمْ وَمَاكَانُواْيَعَبُدُونَ

ر مِن دُونِ اللهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ اللهِ صَرَطِ اللهِ عَلَمَ اللهِ صَرَطِ اللهِ اللهِ عَلَمَ اللهِ ا

ا وَقِفُوهُم إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ

## الكُورَ لَائْنَاصَرُونَ مَالَكُورَ لَائْنَاصَرُونَ

# الله مُرُالْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ اللهُ مُرَالْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ

# ( وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآ ءَلُونَ

# ٥ قَالُوٓ إِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ

## اللهُ عَالُوابَلِ لَمْ تَكُونُواْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ عَالَمُوا مُؤْمِنِينَ

# 

# اللهِ فَحَقَّ عَلَيْنَاقَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَآ بِقُونَ

(٢٥) - ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ عَلَى سَبِيلِ التَّوْبِيخِ والتَّقْرِيعِ : مَـا لَكُمْ لاَ يَنْصُرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اليوَمَ، وَقَدْ كُنْتُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا تَتَنَاصَرُونَ؟ تَنَاصَرُونَ ـ يَنْصُرُ بَعْضُكُم بَعْضاً.

(٢٦) - فَهُمُ اليَوْمَ لَا يُنَازِعُونَ فِي الوُقُوفِ، وَلَا يَتَمَرَّدُون، وَإِنَّمَا هُمْ مُنْقَادُونَ ذَلِيلُونَ مُسْتَسْلِمُونَ لِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى لَا يُخَالِفُونَه، وَلَا يَحيدُونَ عَنْهُ.

(٢٧) - يَذْكُو اللهُ تَعَالَى حَالَ الكُفَّارِ فِي ذَلِكَ المَوْقِفِ، وَيُخْبِرُ أَنَّهُمْ يَتَلَاوَمُونَ فِي دَرَكَاتِ النَّارِ، فَيَقُولُ الضَّعَفَاءُ التَّابِعُونَ، لِلرُّوسَاءِ المُضِلِّينَ لَهُمْ: إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً، وَأَنْتُمُ الذِينَ كُنْتُم تُوسُونَ لَنَا لِنَكْفُر.

(٢٨) - وَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَمْنَعُونَنَا عَنِ الإِيْمَانِ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُلُ مِنْ عِنْـدِ رَبِّنَا، وَتَأْتُونَنَا مِنَ النَّاحِيَةِ التي كُنَّا نَظُنُّ فِيهَا الخَيْرَ واليُمْنَ، وَتُرَغِّبُونَنَا فِيمَا كُنْتُمْ تَدِينُونَ مِهَ وَتَعْتَقِدُونَ، وَمِنْ ثَمَّ أُوْرَدْتُمُونَا مَوَارِدَ الهَلَاكِ.

(٢٩) - وَيَرُدُّ الرُّوْسَاءُ المَتْبُوعُ وِنَ عَلَى المُسْتَضْعَفِينَ مُنْكِرِينَ إِضْ لَالَهُمْ إِيَّاهُمْ، وَيَقُولُونَ لَهُمْ: لَيْسَ الأَمْرُ كَمَا تَزْعُمُونَ بَلْ كَانَتْ قُلُوبُكُمْ مُنْكِرَةً لِإِيَّاهُمْ، وَيَقُولُونَ لَهُمْ: لَيْسَ الأَمْرُ كَمَا تَزْعُمُونَ بَلْ كَانَتْ قُلُوبُكُمْ مُنْكِرَةً لِلإِيْمَانِ، مُسْتَعِدَّةً لِلكُفْرِ والعِصْيَانِ.

### (سُلْطَانٍ) (طَاغِينَ)

(٣٠) - وَنَحْنُ لَمْ يَكُنْ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ وَسِيلَةٍ نُكْرِهُكُمْ بِهَا عَلَى الكُفْرِ وَالغُوايَةِ (أَو لَمْ يَكُنْ لَنَا صَبَبُ نَسْتَطِيعُ بِهِ أَنْ نُؤَكِّدَ لَكُمْ أَنَّنَا كُنَّا عَلَى صَوَابِ فِيمَا دَعَوْنَاكُم إلَيْهِ)، وَلَكِنَّكُمْ كُنتُم أَنْتُمْ قَوْماً تَمِيلُونَ إِلَى الطَّغْيَانِ وَمَجَاوَزَةِ الحَقِّ، فَلِهَذَا اسْتَجَبْتُم لِدَعْوَتِنَا، وَتَرَكْتُم الحَقَّ الذِي جَاءَكُمْ بِهِ رُسُلُ رَبِّكُمْ.

قَوْماً طَاغِينَ ـ مُجَاوِزِينَ الحَدُّ فِي العِصْيَانِ والفَسَادِ.

### (لَذَائِقُونَ)

(٣١) - وَيَقُولُ الكُبَرَاءُ لِلْمُسْتَضْعَفِينَ: إِنَّهُمْ بِسَبَبِ آسْتِعْـدَادِ نُفُـوسِهِمْ لِلكُفْرِ والطَّغْيَانِ، وَتَجَاوُزِ الحَقِّ، وَالإعْرَاضِ عَنِ الهُدَى، حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كِلِكُفْرِ والطَّغْيَانِ، وَتَجَاوُزِ الحَقِّ، وَالإعْرَاضِ عَنِ الهُدَى، حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ اللهِ أَنَّهُمْ مِنَ الأَشْقِيَاءِ الذَّاثِقِينَ للعَذَابِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

فَحَقٌّ عَلَيْنَا \_ ثَبَتَ وَوَجَبَ.

# الله عَا غَوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَامِينَ

# اللهُ عَلَيْهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الْ

# اِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِأَلْمُجْرِمِينَ

# وَ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَمُمْ لَآ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللَّهُ يُسْتَكِّرُونَ إِلَّهُ

# هُ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُوۤ أَءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِبَّعِنُونِ

اللُّهُ بَلْجَآءً بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ اللَّهِ

# 

# ﴿ وَمَا تَحْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ

﴿ إِلَّاعِبَادَأُسَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ

### (أُغْوَيْنَاكُمْ) (غَاوِينَ)

(٣٢) - وَإِنَّهُمْ دَعَـوا المُسْتَضْعَفِينَ إِلَى مَا كَـانُـوا هُمْ فِيهِ مِنَ الغَـوَايَـةِ وَالضَّلَالِ ، فَآسْتَجَابَ المُسْتَضْعَفُونَ لَهُمْ ، فَأَصْبَحُوا جَمِيعاً مِنَ الضَّالينَ الغَاوِينَ ، فَلَا لَوْمَ عَلَيْهِمْ فِيمَا كَانَ مِنْهُمْ .

أَغْوَيْنَاكُمْ - دَعَوْنَاكُمْ إِلَى الغَيِّ فَأَسْتَجَبْتُمْ.

### (يَوْمَئِذٍ)

(٣٣) \_ وَكَمَا آشْتَرَكَ الفَرِيقَانِ \_ الكُبَرَاءُ والمُسْتَضْعَفُونَ \_ فِي الضَّلَالَةِ، كَذَلِكَ يَشْتَرِكُونَ فِي العَذَابِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، كُلِّ مِنْهُمْ بِحَسَبِ عَمَلِهِ، وَمَرْتَبَيْهِ فِي الضَّلَالَةِ والغَوَايَةِ.

(٣٤) \_ وَمِثْلُ هَذَا الجَزَاءِ العَظِيمِ يُوقِعُهُ اللهُ تَعَالَى بِالمُشْرِكِينَ وَفْقاً لِمَا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ، وَيُوجِبُهُ عَدْلُهُ بَينَ العِبَادِ.

(٣٥) ـ وَكَانُوا فِي الدَّارِ الدُّنْيَا إِذَا دُعُوا إِلَى الإِيْمَانِ بِاللهِ وَحْــَدُهُ، وَلُقَّنُوا كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ، نَفَرُوا مِنْهَا، وَأَعْرَضُوا عَنْ قَبُولِهَا مُسْتَكْبِرِينَ.

### (أئِنًا) (لَتَارِكُو) (آلِهَتِنَا)

(٣٦) - وَيَقُولُونَ: هَلْ نَتْرُكُ آلِهَنَنا الَّتِي وَرِثْنَا عِبَادَتَهَا عَنْ أَسْلَافِنَا اللَّهِ وَرِثْنَا عِبَادَتَهَا عَنْ أَسْلَافِنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ

(٣٧) - وَيُكَذِّبُهُم اللهُ تَعَالَى فِيمَا قَالُوا، وَيَذْكُرُ لَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُحَمَّداً جَاءَ بالحَقِّ مِنْ عِنْدِرَبِهِ، وَهُوَ دَعْوَةُ التَّوْحِيدِ، وَوَافَقَتْ دَعْوَةُ دَعْوَةُ الرَّسُلِ السَّابِقِينَ، وَصَدَّقَتْ كُلُّ دَعْوَةٍ مِنْهُمَا الْأَخْرَى، فَدَعْوَتُهُ صَدَّقَتِ الرَّسُلِ السَّابِقِينَ، وَصَدَّقَتْ كُلُّ دَعْوَةٍ مِنْهُمَا الْأَخْرَى، فَدَعْوَتُهُ صَدَّقَتِ النَّسُلِ ، فَكَيْفَ يَكُونُ مَنْ هَذَا النَّعَواتِ السَّابِقَةِ، فَهُو لَيْسَ بِدْعاً فِي الرُّسُلِ ، فَكَيْفَ يَكُونُ مَنْ هَذَا حَالهُ شَاعِراً مَجْنُوناً؟

### (لَذَائِقُو)

(٣٨) - إِنَّكُم أَيُّهَا الكُفَّارُ المُجْرِمُونَ سَتَــــُدُوقُــونَ العَـــذَابَ الألِيمَ، وَسَتَخْلُدُونَ فِيهِ.

(٣٩) \_ وَلاَ يَنَالُكُمْ مِنَ العَذَابِ إِلاَّ مَا تَسْتَحِقُّونَهُ جَزَاءً لَكُمْ عَلَى كُفْرِكُمْ، وَمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُم مِنْ سَيِّىءِ الْعَمَل فِي الدُّنْيَا.

(٤٠) ـ أمَّا عِبَادُ اللهِ المُخْلَصُونَ، فَإِنَّهُمْ لاَ يَذُوقُونَ العَذَابَ وَلاَ يُنَاقَشُونَ فِي الحِسَابِ، بَلْ يَتَجَاوَزُ الرَّبُ الْكَرِيمُ عَنْ سَيِّمَاتِهِمْ، وَيُثِيبُهُمْ عَلَى حَسَنَاتِهِمْ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً.

المُخْلَصِينَ - الذِينَ أَخْلَصَهُمُ اللهُ لِطَاعَتِهِ.

# ا أُوْلَيْهِكَ لَمُهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ

# اللهُ فَوَاكِفُهُ وَهُم مُّكُرُمُونَ

# ﴿ فِيجَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ

# عَلَىٰ مُرُرِيُّا عَلَىٰ مُرُرِيُّا عَلَىٰ مُرُرِيُّا عَلَيْهِ إِن

# ( يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينٍ

# ﴿ بَيْضَآءَ لَذَّةِ لِلشَّرِيِينَ

# اللهِ فِيهَا غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ

# ﴿ وَعِندَهُمْ قَلْصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ

### (أُولَئكَ)

(٤١) - وَيُثِيبُهُمْ رَبَّهُم الكَرِيمُ عَلَى أَعْمَالِهِمْ بِإِدْخَالِهِمُ الجَنَّةَ، وَيَتَمَتَّعُونَ فِيهَا بِكُلِّ مَا لذَّ وَطَابَ، وَلَهُمْ فِيهَا رِزْقٌ كَرِيمٌ مَعْلُومٌ.

### (فَوَاكِهُ)

(٤٢) - وَتَأْتِيهُمُ الفَوَاكِهُ التي يَشْتَهُ ونَها، وَهُمْ مُكَرَّمُونَ مَخْدُومُونَ مُوَقَّهُونَ.

### (جَنَاتِ)

(٤٣) ـ وَيَأْتِيهِمْ رِزْقُهُم الكَرِيمُ وَهُمْ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ .

### (مُتَقَابِلِينَ)

(٤٤) ـ وَهُمْ جُلُوسٌ عَلَى أُسِرَّةٍ يُقَابِـلُ بَعْضُهَا بَعْضًا، يَتَمَتَّعُــونَ بِالإِينَاسِ، وَطِيبِ الحَدِيثِ، شَأْنَ المُتَحَابِّينَ.

(٤٥) ـ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ فِي جَلْسَتِهِمْ تِلْكَ، بِكُؤُوسٍ مِنْ خَمْرٍ مِنْ مَنَابِعَ جَارِيةٍ لَا تَنْقَطِعُ .

بِكَأْسٍ \_ بِخَمْرٍ أَوْ بِقَدَحٍ فِيهِ خَمْرٌ.

### (لِلشَّارِبِينَ)

(٤٦) - لَوْنُها أَبْيَضُ صَافٍ مُشْرِقٌ، وَطَعْمُها لَذِيذُ المَذَاقِ، تَلَذُ شَارِبِيهَا.

(٤٧) - وَهَاذِهِ الْخَمْرُ لَا تُؤَثِّرُ فِي الأَجْسَامِ ، وَلَا تَغْتَالُ الْعُقُولَ، وَلَا تُحْدِثُ صُدَاعاً وَلَا خُمَاراً، كَمَا هِيَ الْحَالُ فِي خَمْرِ الدُّنْيَا، وَلَا تَنْقَطِعُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِي سَاعَةِ صَفْوِهِمْ وَأُنْسِهِمْ (يُنْزَفُونَ) (وَقِيلَ بَلْ إِنَّ مَعْنَى يُنْزَفُونَ هُوَ أَنَّهَا لَا تُذْهِبُ عُقُولَهُمْ، وَلَا تُنْزِفُهَا بِالسَّكْرِ، كَمَا يُنْزِفُ الرَّجُلُ مَاءَ النَّهُ.

لَا فِيهَا غَوْلٌ \_ لَيَسَ فِيهَا ضَرَرٌ وَلَا تَغْتَالُ العُقُولَ.

### (قَاصِرَاتُ)

(٤٨) ـ وَلَدَيْهِمْ نِسَاءٌ عَفِيفَاتٌ، لَا يَنْظُرْنَ إِلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ، وَهُنَّ نُجْلُ العُيونِ، فِي جَمالٍ وَحُسْنِ.

قَاصِراتُ الطَّرَفِ ـ لاَ يَنْظُرْنَ إِلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ .

عِينٌ - وَاسِعَاتُ العُيُونِ مَعَ جَمَالٍ .

# اللهُ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ

فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَنْ مَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ يَتَسَاءَ لُونَ

( فَا لَ قَا لِكُ مِّنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ

أَيُّ يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ

( أَعِذَامِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَيمًا أَعِنَا لَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَيمًا أَعِنَا لَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَيمًا أَعِنَا لَكُنِي فُونَ لَمَدِينُونَ

﴿ قَالَهُلَأَنْتُمُ مُّطَلِعُونَ

٥٠ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ

٥ قَالَ تَأْشَهِ إِنكِدتَّ لَتُرُدِينِ

(٤٩) ـ وَكَأَنَّهُنَّ فِي بَيَاضِهِنَّ، وَصَـوْنِهِنَّ عَنِ اللَّمْسِ وَالاَبْتذال ِ، بَيْضٌ مَصُونٌ لَمْ تَمَسَّهُ الاَّيْدِي؛ وَلَمْ تَعْبَثْ بِهِ .

(وَقِيلَ إِنَّ لَوْنَهُنَّ أَبْيَضُ ضَـارِبٌ إِلَى صُفْرَةٍ كَلَوْنِ بَيْضِ النعَـامِ وَهُوَ اللَّوْنُ الذِي يَرْغَبُ فِيهِ العَرَبُ فِي النِّسَاءِ).

مَكْنُونٌ \_ مَصُونُ مَسْتُورٌ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلغُبَارِ.

(٥٠) ـ وَيَأْخُذُ أَهْلُ الجَنَّةِ، وَهُمْ فِي جِلْسَتِهِمْ تِلْكَ، فِي تَجَاذُبِ أَطْرَافِ الحَدِيثِ، وَيَتَنَاوَلُونَ فِي أَحَادِيثِهِمْ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا.

### (قَائِلُ)

(١٥) ـ قَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ الذِينَ يَتَحَادَثُونَ: إِنَّهُ كَانَ لِي صَاحِبٌ (قَرِينٌ) مُشْرِكُ فِي الدُّنْيَا يَلُومُ المُؤْمِنِينَ عَلَى إِيْمَانِهِمْ بِالحَشْرِ والحِسَابِ، وَيَسْخَرُ مِنْهُمْ.

### (أَئِنَّكَ)

(٢٥) ـ وَيَقُولُ لِصَدِيقِه المُؤْمِنِ: هَـلْ أَنْتَ مُصَـدُقٌ بِـالبَعْثِ والنُّشُـورِ والجَزَاءِ؟

(أَئِذَا) (عِظَاماً) (أَئِنًا)

(٥٣) ـ وَيَقُولُ مُتَعَجِّباً: هَلْ إِذَا أَصْبَحْنَا تُـراباً وَعِـظَاماً نَخِرَةً، سَنُبعَثُ لِنُحَاسَبَ عَلَى أَعْمَالِنَا وَنُجْزَى بِهَا؟ إِنَّ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَبداً.

لَمَدِينُونَ \_ لَمَجْزِيُّونَ وَمُحَاسَبُونَ.

(٤٥) - وَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ لِأَصْحَابِهِ الجَالِسِينَ مَعَهُ فِي رِحَابِ الجَنَّةِ: هَلْ تَوَدُّونَ أَنْ تَطَّلِعُوا عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي الجَحِيمِ، لَتَرَوْا عَاقِبَةَ أَمْرِ هَذَا القَرِينِ الكَافِرِ؟

### (فَرَآهُ)

(٥٥) ـ فَـاطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ النَّـارِ، فَرَأَى قَـرِينَـهُ وَسَطَ الجَحِيمِ، يَتَلَظَّى بِلَهِيبِها.

سَوَاءِ الجَحِيمِ \_ وَسَطِ الجَحِيمِ .

(٥٦) ـ فَقَـالَ المُؤْمِنُ لِقَرِينِهِ المُشْرِكِ مُـوَبِّخاً وَمُقَرِّعاً: لَقَـدْ كِدْتَ أَنْ تَهْلِكَنِي لَوْ أَنَّنِي أَطَعْتُكَ فِي كُفْرِكَ وَعِصْيَانِكَ.

إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ - إِنَّكَ قَارَبْتَ لَتُهْلِكُنِي بِالإِغْوَاءِ.

ا وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِّ لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ

الله المُعَانَعُنُ بِمَيِّتِينَ

( إِلَّامُونَلَنَا الْأُولَىٰ وَمَاغَمُنُ يِمُعَذَّبِينَ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَانَا الْمُوَالْفَوْزُالْعَظِيمُ

المِثْلِهَ لَمِنْ اللَّهُ عَمَلِ ٱلْعَمِلُونَ

(اللهُ اللهُ الله

اللُّهُ إِنَّاجَعَلْنَهَافِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اللهُ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ

(٥٧) - وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَىَّ ، لَكُنْتُ مِثْلَكَ مُحْضَراً فِي العَذَابِ فِي سَوَاءِ الجَحِيمِ ، وَلَكِنَّ رَحْمَتُهُ تَعَالَى أَنْقَذَتْني مِنْ سُوءِ العَاقِبَةِ، إِذْ هَدَانِي اللَّهُ

المُحْضَرِينَ ـ المَسُوقِينَ لِلْعَذَابِ مِثْلَكَ.

(٥٨) - ثُمَّ التَفَتَ المُؤمِنُ إِلَى جُلَسَاثِهِ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَقَالَ لَهُمْ عَلَى مَسْمَع مِنَ الكَافِرِ، لِيَزِيدَ فِي أَلَمِهِ وَحَسْرَتِهِ وَعَذَابِهِ: هَلْ نَحْنُ مُخَلِّدُونَ فِي الجَّنَّةِ، مُنعَمُونَ فِيهَا، لَا نَمُوتُ، وَلَا تَزُولُ نِعَمُهَا عَنَا؟

(٥٩) - وَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَنَنَا الْأُوْلَى، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ؟ فَقِيلَ لَهُ:

(٦٠) - فَقَالَ الْمُؤْمِنُ لِأَصْحَابِهِ وَجُلَسَائِهِ: إِنَّ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيم ، مَعَ مَا يَتَمَتُّعُونَ بِهِ مِنَ المَآكِلِ والمَشَارِبِ والمَلَذَّاتِ، هُـوَ الفَوْزُ العَظيمُ، وَالنَّجَاةُ مِمَّا كُنَّا نَحْذَرُهُ مِنْ عِقَابِ اللهِ تَعَالَى .

### (الْعَامِلُونَ)

(٦١) ـ وَلِمِثْلُ هَذَا النَّعِيمِ ، الذِي فَازَ بِهِ المُؤْمِنُونَ البَرَرَةُ فِي الآخِرَةِ، فَلْيَعْمَلِ العَامِلُونَ فِي الدُّنْيَا لِيُدْرِكُوا مَا أَدْرَكُوا.

(٦٢) - أَذَلِكَ الرِّزْقُ الكَريمُ الوَفِيرُ الذِي مَنَّ الله بِهِ عَلَى أَهْلِ الجَنَّةِ، وَهَذَا المَنْزِلُ الطُّيُّبُ الَّذِي أَنْزَلَهُم اللَّهَ فِيهِ فِي رِحَابِ الجَنَّةِ خَيْرٌ، أَمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ بِهِ أَهْلَ النَّارِ مِنَ الْأَكْلِ مِنْ شَجَرَةِ الزَّقُّومِ ، ذَاتِ الثُّمَرِ الكَرِيهِ

خَيْرٌ نُزُلاً \_ خَيْرٌ ضِيَافَةً وَتَكُرِمَةً.

شَجَرَةُ الزَّقُومِ ــ شَجَرٌ خَبِيثٌ يَخْرُجُ فِي تِهَامَةَ ، وَيَكُونُ فِي الجَحِيمِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ أَهْلُ النَّارِ.

### (جَعَلْنَاهَا) (لِلظَّالِمِينَ)

(٦٣) - وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الكَرِيمَ عَنْ وُجُودِ شَجَرَةِ الزُّقُومِ فِي نَـارِ جَهَنَّمَ، آثِيَلاَءً مِنْـهُ وَاخْتِبَاراً لِيَـرَى مَنْ يُصَدِّقُ بِهَـا، مِمَّنْ يُكَذِّبُ، وَجَعَلَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ الكَافِرينَ.

فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ـ ابْتِلاَءُ وَمِحْنَةً ، أَوْ عَذَاباً فِي الآخِرَةِ.

(٦٤) ـ حِينَمَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ وَسَطِ نَار جَهَنَّمَ، قَالَ الكَافِرُونَ: كَيْفَ يَكُونُ هَذَا والنَّارُ تَحْرُقُ الشَّجَرَ؟ أَصْلِ الجَحِيمِ . فِي قَعْرِ الجَحِيمِ .

# طَلْعُهَا كَأَنَّهُ. رُءُوسُ الشَّيَطِينِ

ا فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا اللهُ الل

﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُ مُعَلَيْهَا لَشَوْبَا مِنْ حَمِيمٍ

اللهُ مُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِيمِ

ا إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ

اللهُ مَهُمْ عَلَى الْمُرْهِمْ يُهْرَعُونَ

( ) الْأَوَّلِينَ

وَيِّي اللهِ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا فِيهِم مُنذِرِينَ

### (الشَّيَاطِين) (رُؤُوسُ)

(٦٥) ـ كَأَنَّ ثَمَرَهَا (طَلْعهَا)، فِي قُبْح ِ مَنْظَرِهِ، رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ: (وَالعَرَبُ كَانَتْ تَعْتَقِدُ أَنَّ الشَّيَاطِينَ قَبِيحَةُ المَنْظَرِ، فَـأَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى

تَقْبِيحَ شَجَرَةِ الزُّقُومِ ، وَتَكْرِيهَ السَّامِعِينَ بِهَا).

(٦٦) ـ وَإِنَّ هَوُلاَءِ الكُفَّارَ الظَّالِمِينَ، لاَ يَجِـدُونَ فِي النَّارِ طَعَـاماً غَيْـرَ الزَّقُومِ الكَرِيهِالطُّعْمِ ، وَالمَنْظَرِ، والرِّيحِ ، فَيُضْطَرُّونَ إِلَى الأَكْلِ مِنْـهُ لِيَمْلَؤُوا بُطُونَهُم الجَائِعَةَ .

(٦٧) - وَإِنَّهُمْ لَا يَجِدُونَ مَا يَشْرَبُونَ إِلَّا المَاءَ الشَّدِيدَ الحَرَارَةِ، المَمْزُوجَ بالصَّدِيدِ والغَسَّاقِ.

شُوْبِاً \_ مَزْجاً.

حَمِيم - مَاءٍ بَالِغ الغَايَةِ فِي الحَرَارَةِ.

(٦٨) ـ ثُمَّ يَكُونُ مَصِيرُهُمْ بَعْدِ هَذَا المأكَلِ والمَشْرَبِ إِلَى نَارِ تَتَأْجُجُ، وَجَحِيم تَتَوَقَّدُ، فَهُمْ فِي عَذَابِ دَائِمٍ .

(٦٩) ـ إِنَّهُمْ وَجَدُوا آبَاءَهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ فَتَابَعُوهُمْ.

(٧٠) ـ فَأَسْرَعُوا فِي تَقْلِيدِهِمْ، وَٱتَّبَاعِهِمْ بِلَا نَدَبُّرٍ وَلَا تَرَوِّهِ يُهْرَعُونَ ـ يُسْرِعُونَ المَشْيَ .

(٧١) - وَلَقَدْ ضَلَّ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ ، قَبْلَ تُرَيشٍ ، أَكْثَرُ الْأَمَمِ السَّابِقَة ، فَعَبَدُوا مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخْرَى.

(٧٢) ـ فَأَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِمْ رُسُلًا يُنْذِرُونَهُمْ، وَيُحَذِّرُونَهُمْ مِنْ عَوَاقِبِ كُفْرِهِمْ وَإِقَامَتِهِمْ عَلَى الشُّرْكِ وَعِبَادَةِ الأَصْنَامِ ، وَغَيْرِ اللهِ مِنَ المَعْبُودَاتِ ..

(٧٣) ـ وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لِدَعْوَةِ الرُّسُلِ ، وَأَصَرُّوا عَلَى الإِقَامَةِ عَلَى شِوْكِهِمْ فَدَمَّرَهُمُ اللَّهَ وَأَهْلَكَهُمْ، وَعَفَّى آثَارَهُمْ، فَانْظُوْ يَا مُحَمَّدُ كَيفَ كَانَ عَــاقِبَةً هَوُلاءِ الْأَقْــوَامِ الذينَ أَنْــذَرَهُمْ رُسُلُهُمْ بِعَذَابِ اللهِ وَبــأسِــهِ، فَلَمْ يَسْمَعُوا وَلَمْ يَتَّعِظُوا، فَأَهْلَكَهُمُ اللهَ وَدَمَّرَ عَلَيْهِمْ.

# إلَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ

وَلَقَدْنَادَكِنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَيَقِينَكُهُ وَأَهْلَهُ. مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ

(٧) وَجَعَلْنَا ذُرِّيْتَهُۥهُوُٱلْبَاقِينَ

﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ

اللهُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ لَكُو عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ

﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ

( إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ

(٧٤) - وَنَجْى اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ مِنَ الدَّمَارِ الذي أَنْـزَلَهُ بِـالمُكَذَّبِينَ، وَجَعَلَ النَّصْرَ والعَاقِبَةَ للرُّسُلِ والمُؤْمِنِينَ.

(نَادَانَا)

(٧٥) ـ لَمًّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الأُولِينَ الذينَ ضَلُّوا أَخَذَ يُبَيِّنُ ذَلِكَ تَفْصِيلًا، فَذَكَرَ نُوحاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَمَا لَقِيَ مِنَ المُكَذَّبِينَ مِنْ قَوْمِهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُوْمِنْ لَهُ إِلَّا القَلِيلُونَ، فَآسَتْنَصَرَ نُوحٌ بِرَبِهِ عَلَى كُفَّارِ قَوْمِهِ ﴿ فَذَعَا رَبَّهُ أَنِي لَهُ اللهِ القَلِيلُونَ، فَآسَتْنَصَرْ نُوحٌ بِرَبِهِ عَلَى كُفَّارِ قَوْمِهِ ﴿ فَذَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَعْلُمُ وَالنَّاصِرُ لِعَبْدِهِ وَرَسُولِهِ، فَنَجَّاه وَأَهْلَهُ والمُوْمِنِينَ مَعْهُ، وَأَهْلَكَ الكَافِرِينَ.

### (نَجُيْنَاهُ)

(٧٦) ـ فَأَنْجَاهُ اللهُ تَعَالَى وَأَهْلَهُ مِنَ الغَمِّ الشَّدِيـدِ مِنْ أَذَى قَوْمِـهِ، وَمِنَ الغَرَقِ بالطُّوفَانِ، وَمِنْ كُلِّ مَا يَكْرَهُ.

(٧٧) - وَأَهْلَكَ اللهُ تَعَالَى مَنْ كَفَرَ بِهِ آسْتِجَابَةً لِـدَعْـوَةِ نُــوح ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ لَا تَــَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الكَافِـرِينَ دَيَّاراً ﴾ (٢) وَجَعَلَ النَّاسَ البَـاقِينَ فِي الأَرْضِ مِنْ ذُرِّيَةٍ نُــوحٍ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ، لأَنَّـهُ أَهْلَكَ الآخَرِينَ بالطَّوفَانِ.

### (الأخِرينَ)

(٧٨) - وَأَبْقَى اللهُ تَعَالَى لَهُ ثَنَاءٌ جَمِيلًا، وَذِكْراً حَسَناً فِيمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ والْأُمَمِ، إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.

### (سَلَامٌ) (الْعَالَمِينَ)

(٧٩) - وَقَالَ اللهُ تَعَالَى لَهُ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ فِي المَلَاثِكَةِ والإِنْسِ والجِنِّ (العَالَمِينَ).

(٨٠) ـ وَقَدْ أَحْسَنَ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ هَذَا الإِحْسَانَ العَظِيمَ جَزَاءً لَهُ، لأِنَّهُ كَانَ مِنَ المُحْسِنِينَ الذِينَ جَاهَدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَصَبَرَ عَلَى أَذَى قَوْمِهِ.

(٨١) - وَكَانَ سَبَب إِحْسَانِهِ، وَتَحَمَّلِهِ أَذَى قَوْمِهِ، أَنَّهُ كَانَ مِنْ عِبَادِ اللهِ اللهُ المُوْمِنِينَ المُخْلِصِينَ فِي عُبُودِيَّتِهِمْ للهِ تَعَالَى، الذِينَ وَفَوْا بِعَهْدِهِ.

<sup>(</sup>١) سورة القمر، الأية: ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة نوح، الآية: ٢٦.

### (الآخَرِينَ)

(٨٢) ـ ثُمَّ أُغْرَقَ اللهُ تَعَالَى الكَافِرِينَ مِنْ قَوْمِهِ، وَلَمْ يُبْقِ مِنْهُمْ أَحَداً.

### (لإِبْرَاهِيم)

(٨٣) ـ وَكَانَ مِمَّنْ سَارَ عَلَى نَهْج ِ نُوحٍ ، وَٱتَّبَعَ سَبِيلَهُ وَسُنْتَهُ، إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.

مِنْ شِيعَتِهِ ـ مِمَّنْ شَايَعَهُ عَلَى مِلَّتِهِ وَمِنْهَاجِهِ.

(٨٤) ـ إِذْ أَخْلَصَ الإِيْمَانَ لِرَبِّه، فَكَانَ يَوْمِنُ أَنَّ اللهَ حَقَّ، وَأَنَّ السَّاعَةُ حَقُّ وَهِيَ آتِيَةً لاَ رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللهَ سَيْبْعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

(٨٥) ـ وَقَدْ جَاءَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ حَينَمَا أَنْكَرَ عَلَى أَبِيهِ وَقَوْمِهِ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ ، وَتَـرْكَ عِبَادَةِ اللهِ الـوَاحِدِّ الفَّهَـارِ، وَقَالَ لَهُمْ: مَـا هَذِهِ الأَصْنَامُ التِي تَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللهِ؟

### (أَئِفْكاً) (آلِهَةً)

(٨٦) ـ أَتَتَّخِذُونَ أَصْنَاماً تَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللهِ، وَتَزْعُمُونَ إِفْكاً وَكَـذِباً أَنَّهَا آلِهَةً دُونَ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ حُجَّةً أَوْ دَلِيـلٌ عَلَى صِحَّةِ ذَلِـكَ؟ إِنَّ هَذَا لَخَطَا جَسِيمٌ.

### (الْعَالَمِينَ)

(٨٧) \_ أُعَلِمْتُمْ أَيَّ شيءٍ هُوَ رَبُّ العَالَمِينَ حَتَّى جَعَلْتُمُ الأَصْنَامَ وَالأَنْدَادَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي العِبَادَةِ؟

(٨٨) ـ فَنَظَرَ إِلَى النَّجُومِ ، وَأَطَالَ الفِكْرَ فِيما هُوَ فِيهِ مَعَ قَوْمِهِ عَبَدَةِ الأَصْنَام .

(وَقَالَ قَتَادَةُ: إِنَّ العَرَبَ تَقُولُ لِمَنْ تَفَكَّرَ وَأَطَالَ التَّفْكِيرَ نَظَرَ فِي النُّجُومِ ﴾.

(٨٩) - فَقَالَ لِمَنْ حولَهُ مِنْ قومِهِ، وَبَعْدَ أَنْ فَكَرَ مَلِيًا: إِنَّهُ منحرفُ الصَّحَّةِ. وَكَانَت غَايَتُهُ مِنْ هذا القَول ِ أَنْ يَبْقَى في البَلَدِ بَعْدَ أَنْ يَدْهَبَ قَوْمُهُ إِلَى الاحْتِفَال ِ بِالأَعْيَادِ خَارِجَ البَلَدِ، وَذَلِكَ ليُحَطِّم أَصْنَامَهُمْ (أَوْ أَنَّهُ سَقِيمُ القَلْب بِسَبَب كُفْرِهِمْ).

(٩٠) \_ فَتَرَكَهُ قَوْمُهُ وَشَأْنَهُ وَخَرَجُوا إِلَى آحْتِفَالَاتِهِمْ.





ا ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَلِهِ عَلِهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّ

اِ ذَجَاءَ رَبُّهُ وبِقَلْبِ سَلِيمٍ إِ

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَا تَعْبُدُونَ

ا أَيِفْكًاءَ الهَةَ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ

هُ فَمَاظَنُّكُمْ بِرَبِّٱلْعَكَمِينَ

٥

اللهِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

٥ فَنُوَلُّواْعَنْهُ مُدْبِرِينَ

### )

(٩١) ـ فَذَهَبَ إِلَى آلِهَةِ قَوْمِهِ بِسُرْعَةٍ مُسْتَخْفِياً، وَقَالَ لَهَا مُسْتَهْزِئاً بِهَا أَلاَ تَأْكُلُونَ الطَّعَامَ الذِي قُدِّمَ إِلَيْكُمْ؟

> (وَكَانَ قَوْمُهُ يَضَعُونَ الطَّعَامَ أَمَامَ الآلِهَةِ فِي الْأَعْيَادِ لِتُبَارِكَهُ). رَاغَ ـ أَسْرَعَ وَهُوَ مُسْتَخفِ

(٩٢) ـ مَا لَكُمْ قَدْ عَجَزْتُمْ عَنِ الرَّدِّ عَلَى سُؤالِي؟ وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ آسْتِهْزَاءً وآحْتِقَاراً.

(٩٣) - فَمَالَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِفَأْسِ كَانَتْ فِي يَدِهِ اليُمْنَى (والضَّرْبُ بِاليَدِ اليُسْرَى). وَقَـدْ تَرَكَ النَّمْنَى أَشَدُ أَثْراً، وَأَكْثَرُ إِيْذَاءً مِنَ الضَّرْبِ بِاليَدِ اليُسْرَى). وَقَـدْ تَرَكَ الأَصْنَامَ جُذَاذاً إِلَّا الصَّنَمَ الأَكْبَرَ، فَلَمْ يُحَطَّمْهُ، وَعَلَّقَ الفَّأْسَ فِي رَقْبَتِهِ لِيَقُولَ لِقَوْمِهِ إِذَا سُئِلَ إِنَّهُ هُوَ الذِي حَطَّمَ الآلِهَةَ غَيرَةً مِنْهَا، وَضِيقاً بِعِبَادَةِ قَوْمِهِ لَهَا.

(٩٤) - وَلَمَّا عَلِمَ قَوْمُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ تَحْطِيمِ الْأَصْنَامِ ، أَدْرَكُوا أَنَّ الذي فَعَلَ هَذَا بِهَا هُوَ إِبْرَاهِيمُ لِمُجَادَلَتِهِ إِيَّاهُمْ حَوْلَ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ ، فَجَاوُوا إِلَيْهِ يُسْرِعُونَ فِي مَشْيِهِمْ (يَزِفُونَ). لِيُحَاسِبُوهُ عَلَى مَا فَعَلَ بِآلِهِتِهِمْ .

(٩٥) ـ وَقَالَ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ مُوَبِّخاً وَمُقَرَّعاً: أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَصْنَاماً تَنْحِتُونَهَا أَنْتُمْ بِأَيْدِيكُمْ، وَتَقُولُونَ عَنْهَا إِنهَا آلِهَةً، فَأَيْنَ ذَهَبَتْ عُقُولُكُمْ؟.

(٩٦) ـ وَتَشْرُكُونَ عِبَـادَة اللهِ تَعَـالَى، وَهُــوَ الــذِي خَلَقَكُمْ، وَخَلَقَ تِلْكَ الْأَصْنَامَ التِي تَعْمَلُونَهَا بِأَيْدِيكُمْ. وَالخَالِقُ هُوَ المُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ.

### (بُنْيَاناً)

(٩٧) - وَلَمَّا أَبْطَلَ حُجَّتَهُمْ، وَأَقَامَ الحُجَّةَ عَلَيْهِمْ، مَالُوا إِلَى أَخْذِهِ بِالقَهْرِ والبَطْشِ سَتراً لِعَجْزِهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : ابْنُوا لَهُ بُنْيَاناً، وَضَعُوا فِيهِ حَطَباً أَوْقِدُوهُ، ثُمَّ اقْذِفُوهُ فِي هَذِهِ النَّارِ فَفَعَلُواً.

### (فَجَعَلْنَاهُمُ)

(٩٨) ـ فَأَرَادُوا إِحْرَاقَهُ فِي النَّارِ، فَأَنْجَيْنَاهُ مِنْهَا، وَجَعَلْنَاهَا بَرْداً وَسَـلَاماً عَلَيْهِ، وَجَعَلْنَا كَيْدَ الظَّالِمِينَ المُكَـذَّبِينَ فِي نُحُورِهِمْ، وَكَتَبْنَا لَهُ الغَلَبَـةَ والنَّصْرَ عَلَيْهِمْ.

# ﴿ فَرَاغَ إِلَى عَالِهَ نِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ تَأْكُلُونَ تَأْكُلُونَ

١

اللهُ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْمَوِينِ

ا فَأَقْبَلُوٓ اللَّهِ يَزِفُونَ

﴿ قَالَ أَنَعَبُدُونَ مَالَنْحِمُونَ

اللهُ خَلَقَكُمُ وَمَاتَعْمَلُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَاتَعْمَلُونَ

الله عَالُوا اَبْنُوا لَهُ مُنْيِننَا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ

الله فَأَرَادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فِحَعَلْنَاهُمُ اللهُ مُ الْأَسْفَلِينَ اللهُ مُ الْأَسْفَلِينَ اللهُ مُ

# وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُّ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ

# ن رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ

## الله فَبَشَّرْنَنُهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

## يَّ فَلَمَّا بَكُغَ مَعُهُ السَّعْى قَكَالُ يَبُنُنَّ إِنِّ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّ أَذْ بُحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَكِثُ قَالَ يَتَأْبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءً اللَّهُ مِن الصَّلِمِينَ

الله فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ

الم وَنَكَ يَنْكُ أَن يَنَا إِبْرَهِيمُ

(٩٩) - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَمَّا يَئِسَ مِنْ إِيْمَانِهِمْ: إِنِّي مُفَارِقٌ هَذِهِ الدِّيَارَ، وَمُهَاجِرٌ إِلَى أَرْضِ أَتَفَرَّغُ فِيهَا لِعِبَادَةِ رَبِّي، وَإِنَّهُ تَعَالَى سَيَهْدِينِي إِلَى مَا فِيهِ صَلاَحُ دِينِي وَدُنْيَايَ، وَهَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الأَرْضِ المُقَدَّسَة

### (الصَّالِحِينَ)

(١٠٠) - وَلَمَّا هَاجَرَ مِنْ أَرْضِهِ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَهَبَ لَهُ ذُرِّيةً مِنَ الصَّالِحِينَ المُطِيعِينَ الذِينَ يُعِينُونَهُ عَلَى القِيَامِ بِأَمْرِ الدَّعْوَةِ وَيَتُولُونَهَا بَعْدَهُ.

### (فَبَشَّرنَاهُ) (بِغُلام)

(١٠١) ـ فَبَشَّرَهُ اللهُ تَعَالَى بِمَولُودٍ لَهُ يَبْلُغُ الحُلْمَ، وَيَكُونُ حَلِيماً ـ وَهُوَ إِسْمَاعِيلُ عَلَى أَصْحً الْأَقْوَالِ . إِسْمَاعِيلُ عَلَى أَصَحً الْأَقْوَالِ .

### (يَا بُنَيُّ) (يَا أَبَتِ) (الصَّابِرِينَ)

(١٠٢) - فَلَمَّا كَبُرَ وَتَرَعْرَعَ، وَصَارَ يَذْهَبُ مَعَ أَبِيهِ، وَيَسْعَى فِي أَشْغَالِهِ، وَقَضَّاءِ حَوَائِجِهِ قَالَ لَهُ أَبُوهُ: يَا بُنَيُّ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ، فَمَا رَأَيُكَ؟ وَقَدْ قَصَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِيَعْلَمَ صَبْرَهُ، وَمَا يَرَاهُ فِيمَا أَمَرَ الله بِهِ مِنَ الْابْتِلَاءِ، وَلِيوَطِّنَ نَفْسَهُ عَلَى الذَّبْحِ آكْتِساباً لِلمَثْوبَةِ مِنَ اللهِ تَعَالَى.

فَرَدَّ إِسْمَاعِيلُ عَلَى أَبِيهِ قَائِلاً: يَا أَبَتِ آفْعَلْ مَا أَمَرَكَ بِهِ رَبُّكَ، وَسَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ عَلَى الابْتِلَاءِ، وَعَلَى قَضَاءِ اللهِ. بَلَغَ مَعَهُ السَّعْمَ - دَرَجَ فِي العَمَلِ مَعَهُ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ.

(١٠٣) ــ فَلَمَّا اسْتَسْلَمَا وَآنْقَادَا لِأَمْرِ اللهِ، وَفَوْضَا إِلَيْهِ سُبْحَانَه الأَمْرَ فِي قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَكَبَّ إِبْرَاهِيمُ ابنَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ (تَلَّهُ لِلْجَبِينِ)، حَتَّى لاَ يَرَى وَجْهَهُ فَيُشْفِقَ عَلَيْهِ، وَيَضْعُفَ عَنْ إِنْفَاذِ أَمْرِ اللهِ تَعَالَى.

تَلَّهُ لِلْجَبِينِ ـ أَضْجَعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ عَلَى الْأَرْضِ .

### (نَادَيْنَاهُ) (يَا إِبْرَاهِيمُ)

(١٠٤) ـ وَعَلِمَ اللهُ تَعَالَى صِدْقَ إِبْرَاهِيمَ وَآبْنِه فِي الاخْتِبَارِ، فَنَادَى اللهُ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ ذَلِكَ.

# ﴿ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءُ مِيَّ ۚ إِنَّا كَذَلِكَ

نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ

﴿ إِنَّ هَاذَالْمُو ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُبِينُ

﴿ وَفَدَيْنَهُ بِدِبْجٍ عَظِيمٍ

﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ

﴿ سَلَامٌ عَلَىٓ إِنزَهِيمَ

الله كَذَالِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ كَذَالِكَ نَعْزِى الْمُحْسِنِينَ

الله إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ

آلَ وَبَشَرْنَـُهُ إِسْحَقَ نَبِيَّامِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ

(١٠٥) ـ وَقَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ لَقَدْ صَدَّفْتَ الرُّوْيَا بِعَزْمِكَ عَلَى ذَبْعِ آبْنِيكَ إِطَاعَةً لَأِمْرِ رَبِّكَ، فَحَصَلَ المَقْصُودُ

وَهَكَذَا يَجْزِي اللهُ المُحْسِنِينَ المُطِيعِينَ، فَيَصْرِفُ عَنْهُمُ المَكَائِـدَ والشَّدَائِدَ، وَيَجْعَلُ لَهُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ فَرَجاً وَمَخْرَجاً.

(١٠٦) ـ وَهَذَا الابْتِلاَءُ الذِي ٱبْتَلَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَٱبْنَهُ لَهُوَ الابْتِـلاَءُ الذِي أَبَانَ جَوْهَرَ إِيْمَانِهِمَا وَيَقِينِهِمَا بِرَبِّ العَالَمِينَ، إِذْ أَمَرَهُ رَبُّهُ بِـذَبْح ِ آبْنِـهِ فَسَارَعَ هُوَ وَٱبْنُهُ إِلَى ذَلِكَ مُسْتَسْلِمَيْن، خَاضِعَيْن مُنْقَادَيْنِ لِأَمْرِ رَبِّهِمَا. البَلاءُ المُبِينَ - الاخْتِبَارُ البَيْنُ الوَاضِحُ .

(١٠٧) ـ وَفَدَى اللَّهُ تَعَالَى إِسْمَاعِيلَ بِكَبْشِ سَمِينٍ ضَخْمٍ قَـامَ إِبْرَاهِيمُ بِذَبْحِهِ بَدَلًا مِنْ ذَبْحِ ِ ٱبْنِهِ .

بِذِبْحٍ عَظِيمٍ . بِكَبْشٍ يُذْبَحُ.

### (الأخِرينَ)

(١٠٨) ـ وَتَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ ذِكْراً حَسَناً عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا، وَجَعَلَهُ مُحَبِّبًا لِلنَّاسِ جَمِيعاً.

### (سَلَامٌ) (إِبْرَاهِيمَ)

(١٠٩) ـ وَقَـالَ اللَّهُ تَعَالَى: السَّـلَامُ عَلَيْـكَ يَـا إِبْـرَاهِيمُ فِي المَـلَائِكَـةِ وَالإِنْسِ والجِنِّ .

(١١٠) - وَيَجْزِي اللَّهُ تَعَالَى المُحْسِنِينَ الصَّابِرِينَ مِنْ عِبَادِهِ مِثْلَ هَـٰذَا الجَزَاءِ الحَسَن.

(١١١) - لَقَدْ كَانَ مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ الطَّائِعِينَ المُخْلِصِينَ.

### (وَبَشَّرْنَاهُ) (إِسْحَاقَ) (الصَّالِحِينَ)

(١١٢) ـ وَبَشِّرَ اللَّهُ تَعَالَى إِبْـرَاهِيمَ عَلَيْهِ السُّـلَامُ، بأنَّـهُ سَيُولَـدُ لَهُ آبْنُـهُ إِسْحَاقُ، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الذَّبِيحَ كَانَ إِسْمَاعِيلَ، ثُمَّ بَعْدَ حَادِثَةِ الذُّبْحِ وُلِدَ إِسْحَاقُ.

### (بَارَكْنَا) (إِسْحَاقَ)

(١١٣) - وَأَفَاضَ اللهُ تَعَالَى عَلَى إِنْـرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ بَـرَكَاتِ الـدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَكَثَر نَسْلَهُمَا، وَجَعَلَ مِنْهُمَا أَنْبِيَاءَ وَرُسُلًا وَجَعَلَ مِنْ ذُرِّيْتِهِمَا أَنْبِيَاءَ وَرُسُلًا وَجَعَلَ مِنْ ذُرِّيْتِهِمَا أَنْبَاءَ مُرْسُلِينَ فِي أَعْمَالِهِمْ، مُؤْمِنِينَ بِـرَبِّهِمْ، وَجَعَلَ مِنْهُمْ ظَالِمِينَ لِأَنْفُسِهمْ بِالكُفْر والفُسُوق والعِصْيَانِ.

### (هَارُونَ)

(١١٤) ـ وَأَنْعَمَ اللهُ تَعَـالَى عَلَى عَبْدَيْـهِ مُوسَى وَهَـارُونَ بِالنُّبُـوَّةِ والنَّصْرِ والخَيْرِ الكَثِيرِ.

### (نَجُيْنَاهُمَا)

(١١٥) ـ وَنَجَّاهُمَا اللهُ تَعَالَى، وَمَنْ آمَنَ مَعَهُمَا مِنْ قَوْمِهِمَا، مِنَ الكَرْبِ العَظِيمِ الذِي كَانَ يَسْتَخْدِمُهُمْ فِي العَظِيمِ الذِي كَانَ يَسْتَخْدِمُهُمْ فِي أَخَسُ الأَعْمَالِ وَأَشَقَّهَا، وَكَانَ يَقْتُلُ الذُّكُورَ مِنْ أَبْنَاتِهِمْ، وَيَسْتَخْيِي النَّسَاءَ اللَّهُ عَلَى النَّسَاءَ اللَّهُ عَلَى النَّسَاءَ النَّسَاءَ النَّسَاءَ النَّسَاءَ النَّسَاءَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْ

### (نَصَرْنَاهُمْ) (الْغَالِبِينَ)

(١١٦) - وَنَصَرَهُمَا اللهُ تَعَالَى عَلَى أَعْدَائِهِمَا فَغَلَبَاهُمْ.

### (الْكِتَابَ) (آتَيْنَاهُمَا)

(١١٧) ـ وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ الكِتَابَ الجَلِيَّ الوَاضِحَ ، الجَامِعَ لِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ البَشَرُ فِي مَصَالِح ِ الدَّينِ والدُّنْيَا، وَهُوَ التَّوْرَاةُ.

### (هَدَيْنَاهُمَا) (الصَّرَاطَ)

(١١٨) ـ وَأَرْشَدَهُمَا اللهُ تَعَالَى إِلَى طَرِيقِ الحَقِّ والهُدَى.

### (الأخِرين)

(١١٩) ـ وَأَبْقَى اللهُ لَهُمَا الذِّكرَ الحَسَنَ، والنُّناءَ الجَمِيلَ فِيمَنْ أَتـوْا بَعْدَهُمَا

### (سَلَامٌ) (هَارُونَ)

(١٢٠) ـ وَجَعَلَ اللهُ تَعَالَى المَلاَئِكَةَ والإِنْسَ والجِنَّ يُسَلِّمُونَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ أَبِدَ الدَّهْرِ.

(۱۲۱) ـ وَمِثْلُ هَذَا الجَزَاءِ الذِي جَازَى الله بِهِ مُوسَى وَهَارُونَ، يَجْزِي بِهِ الله تَعَالَى المُحْسِنِينَ مِنْ عِبَادِهِ.

## الله وَهُرَكِّنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَّ وَمِن دُرِّيَّ تِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمِيلِ ثُ

## الله وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَىٰمُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ﴿

وَيَعَيِّنَانَهُمَاوَقُوْمَهُمَامِنَالُكَرْبِ الْمُ

# الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْهُمُ ٱلْغَلِينَ اللهِ

الله وَءَالنِّناهُمَاٱلْكِتَبَٱلْمُسْتَبِينَ

الله وَهَدَيْنَهُ مَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ

ش وَتَرَكْنَاعَلَيْهِ مَافِي ٱلْآخِرِينَ

🕲 سَلَنُمُ عَلَىٰ مُوسَول وَهَلَرُونَ

﴿ إِنَّاكَنَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ

- الله عَلَيْهُ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَمِنِينَ
  - اللهِ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْمُرْسَلِينَ
    - ا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَأَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ فَا لَا نَنَّقُونَ
- الْمَعُونَ بَعَلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْمَعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْمَعْلِينَ الْمَعْلِينَ الْمَعْلِينَ
  - اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّءَابِمَآيِكُمُ الْأَوَّلِينَ
  - الله فَكُذَّ بُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ
  - ﴿ إِلَّاعِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ
    - ﴿ وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ
      - اللهُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ اللَّهُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ
  - اِنَّاكَنَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ الْمُحْسِنِينَ
    - الله ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ

- (١٢٢) ـ لِأَنَّهُمَا مِنْ عِبَادِ اللهِ المُؤْمِنِينَ، المُنْقَادِينَ لِأُمْرِهِ، وَالْعَامِلِينَ فِي
- (١٢٣) يُقَالُ إِنَّ إِلْيَاسَ هُوَ إِدْرِيسُ، وَهُوَ نَبِيٌّ بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعْدَ أَنْ عَبَدُوا الصَّنَمَ (بَعْـلًا)، فَدَعَـاهُمْ نَبِيُّهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ.
- (١٢٤) ــ فَحَـذَّرَ قَوْمَـهُ بَأْسَ اللهِ، وَقَـالَ لَهُمْ: أَلَا تَخَافُــونَ اللهَ فَتَمْتَثِلُوا لِأَوَامِرهِ، وَتَتْرُكُوا مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ؟

### (الخَالِقِينَ)

(١٢٥) ـ أَتَعْبُدُونَ الصَّنَمَ (بَعْلًا)، وَتَثْرُكُونَ عِبَادَةَ مَنْ خَلَقَكُمْ، وَخَلَقَ آبَاءَكُمْ، وَخَلَقَ آبَاءَكُمْ، وَهُو المُسْتَحِقُ لِلْعِبَادَةِ وَحْدَهُ دُونَ سِوَاهُ.

أَتَدْعُونَ بَعْلًا \_ أَتَعبُدُونَ الصَّنَمَ بَعْلًا .

### (آبَائِكُمُ)

(١٢٦) ـ وَاللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ الْآبَاءِ السَّالِفِينَ فَهُوَ الحَقِيقُ بِالعِبَادَةِ .

(١٢٧) - فَكَذَّبُوهُ فِيمَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ ضَرُورَةِ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَسَيَكُونُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ المُحْضَرِينَ فِي العَذَابِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. لَمُحْضَرُونَ ـ تُحْضِرُهُم الزَّبَانِيَةُ فِي النَّارِ.

(١٢٨) - إِلَّا الذِينَ عَبَدُوا اللَّهَ مِنْ بَيْنِهِمْ، وَأَخْلَصُوا العِبَادَةَ لَهُ، فَهَوُلَاءِ لَا يُعَذِّبُهُم اللَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

### (الآخِرينَ)

(١٢٩) ـ وَجَعَلَ اللهُ لَهُ ذِكْراً حَسَناً بَيْنَ النَّاسِ تَتَنَاقَلُهُ الأَجْيَـالُ، وَجَعَلَهُ مُحَبَّبًا إِلَى النَّاسِ جَمِيعاً.

### (سَلامٌ)

(١٣٠) ـ سَلَامٌ مِنَ اللهِ عَلَى إِلْيَاسَ (وَإِلْ يَاسِينَ لُغَةً فِي إِلْيَاسَ).

(١٣١) - وَمِثْلُ هَذَا الجَزَاءِ الحَسَنِ الذِي جَازَى الله بِهِ نَبِيَّهُ إِلْيَاسَ، يُجَازِي عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ السَّابِقِينَ المُحْسِنِينَ.

(١٣٢) ـ وَإِنَّ إِلْيَاسَ مِنْ عِبَادِ اللهِ المُؤْمِنِينَ المُخْلِصِينَ.

# وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ

النه إِذْ بَعَيْنَهُ وَأَهْلُهُ وَأَهْدُهُ أَجْمَعِينَ

اللُّ عَجُوزًا فِي ٱلْعَكِيرِينَ

الله أَم دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ

إِنَّا وَإِنَّكُو لَنُمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصِّبِحِينَ

﴿ وَبِأَلَّيْلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

و إِنَّ يُونُسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ

( إِذَ أَبِنَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ

(١٣٣) - وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَرْسَلَ لُوطاً إِلَى أَهْلِ سَدُومَ وَكَانُوا قَدْ أَتُوا مِنَ المُنْكَرَاتِ مَا لَمْ يَسْبِقْهُمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ العَالَمِينَ فَنَصَحَهُمْ، وَطَالَبَهُمْ بِالكَفِّ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الفَسَادِ، وَالكُفْرِ، والبَغْيِ، فَلَمْ يَنْتَصِحُوا فَأَهْلَكَهُم اللهُ جَمِيعاً.

### (نَجَّيْنَاهُ)

(١٣٤) ـ وَنَجَّى اللهُ لُوطاً وَأَهْلَهُ مِمَّا أَنْزَلَهُ بِقَوْمِهِ مِنَ العَذَابِ والدَّمَارِ.

### (الْغَابِرِينَ)

(١٣٥) - وَلَمْ يَسْتَثْنِ اللهُ تَعَالَى مِنْ أَهْلِ لُوطٍ الذِينَ أَنْجَاهُمْ مِنَ اللَّمَارِ الذِي أَنْزَلَهُ بِقَوْمٍ أَلُوطٍ إِلاَّ امْرَأَتُهُ التِي بَقِيَتْ مَعَ قَوْمِهَا، فَهَلَكَتْ مَعَهُمْ. فِي الغَابِرِينَ ـ فِي البَاقِينَ أَوْ فِي الهَالِكِينَ.

### (الآخرين)

(١٣٦) - ثُمَّ أَهْلَكَ اللهُ القَوْمَ جَمِيعاً، فَخَسَفَ بِهِم الأَرْضَ، وَجَعَـلَ عَالِيَ قَرْيَتِهِمْ سَافِلَهَا، فَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ.

(١٣٧) ـ وَإِنَّكُمْ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ، لَتَمُرُّونَ بِقُرَى قَوْمِ لُوطٍ مُصْبِحِينَ، وَأَنْتُمْ فِي طَرِيقِكُمْ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الشَّامِ ذَاهِبِينَ آيبِينَ.

مُصْبِحِينَ ـ دَاخِلِينَ فِي وَقْتِ الصَّبَاحِ ِ.

### (بِاللَّيْل ِ)

(١٣٨) - كَمَا تَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ فِي اللَّيْلِ أَيْضاً، وَتَرَوْنَ آثَارَهُمْ، وَكَيْفَ أَصْبَحَتْ دِيَارُهُمْ خَرَاباً يَبَاباً، وَالْمَفْرُوضُ فِيكُمْ أَنْ تَعْتَبِرُوا، وَتَتَعِظُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَوُّلاَءِ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ عُقُولٌ تَعِي وَتُدْرِكُ، فَتُقْلِعُوا عَنِ الكُفْرِ والفَسَادِ والعُتُّو والعِصْيَانِ، وَتَكْذِيب رَسُولِ اللهِ.

(١٣٩) - وَإِنَّ يُونُسَ رَسُولٌ مِنْ رُسُلِ اللهِ تَعَالَى، (وَقَدْ أَرْسَلَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى أَهْلِ نِينَوَى، وَكَانَتْ عَاصِمَةَ الْآشُورِيِّينَ فِي وَقْتٍ مَا، وَهِيَ قُرْبَ المُوصِلِ).

(١٤٠) ـ إِذْ خَرَجَ مُغَاضِباً قَوْمَهُ بَعْدَ أَنْ أَنْذَرَهُمْ بِحُلُول ِ عَذَابِ اللهِ بِهِمْ، وَهَرَبَ بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّهِ، وَرَكِبَ فِي سَفِينَةٍ مُحَمَّلَةٍ بِالبَضَائِع ِ والرُّكَابِ. أُنَّةً النَّهُ مِنَ مَنْ مَنَّ

أَبِقَ العَبْدُ - هَرَبَ مِنْ سَيِّدِهِ.

المَشْحُونِ ـ المَمْلُوءِ بِالحُمُولَةِ.



الله فَالنَّفَمَهُ الْخُوتُ وَهُوَمُلِيمُ

الله عَلَوْلاَ أَنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ

لَيِّ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يُوْمِ يُبْعَثُونَ مُنْعَثُونَ

فَ فَنَدُنْكُهُ بِالْعَرَآءِ الْمَنَّةُ وَالْعَرَآءِ الْمَنَّةُ وَالْعَرَآءِ الْمَنَّةُ وَهُوَسَقِيمٌ وَهُوَسَقِيمٌ

اللُّهُ وَأَنْلَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ

وَأَرْسَلْنَكُهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ

الله المُعْرَضَ لِلسَّفِينَةِ عَارِضُ آقْتَضَى أَنْ يُتَخَفَّفَ مِنْ حُمُولَتِهَا، فَأَقْتَرَعَ المَّاءِ تَخْفِيفاً عَنِ فَأَقْتَرَعَ المَّاءِ تَخْفِيفاً عَنِ السَّفِينَةِ، فَخَرَجَ سَهْمُ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَكَانَ مِنَ المَغْلُوبِينَ فِي السَّفِينَةِ، فَخَرَجَ سَهْمُ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَكَانَ مِنَ المَغْلُوبِينَ فِي

القُرْعَةِ فَٱلْقِيَ فِي البَحْرِ. فَسَاهَمَ ـ فَقَارَعَ مَنْ فِي الفُلْكِ.

المُدْحَضِينَ - المَغْلُوبِينَ بِالْقُرْعَةِ.

(١٤٢) - فَابْتَلَعَهُ الحُوتُ، وَهُوَ مُسْتَحِقًّ لِلْمَلاَمَةِ عَلَى مَا فَعَلَ مِنْ خُرُوجِهِ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِ قَوْمِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّهِ، وَتَخَلِّيهِ عَنْ دَعْوَتِهِمْ إِلَى اللهِ، والدَّعْوَةُ تَسْتَدْعِي الصَّبْرَ والثَّبَاتَ.

فَالتَقَمَهُ \_ فَابْتَلَعَهُ .

مُليمٌ - آتٍ بِمَا يُلَامُ عَلَيْهِ.

(١٤٣) - وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الذَّاكِرِينَ رَبَّهُمْ كَثِيراً، والمُسَبِّحِينَ بِحَمْدِهِ.

(١٤٤) - لَلَبِثَ مَيِّناً فِي بَطْنِ الحُوتِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، يَوْمِ البَعْثِ والنَّشُورِ، وَلَكَانَ طَعَاماً يَتَغَذَّى بِهِ الحُوتُ.

(فَنَبَذْنَاهُ)

(١٤٥) ـ فَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى الحُوتَ بِأَنْ يُلْقِيَهِ فِي مَكَانٍ خَالٍ لَا شَجَـرَ فِيهِ وَلَا نَبَاتَ، وَهُوَ عَلِيلُ الجِسْمِ، سَقِيمُ النَّفْسِ.

فَنَبَذْنَاهُ - فَطَرَحْنَاهُ فِي الأَرْضِ الفَضَاءِ.

(١٤٦) - فَأَنْبَتَ اللهُ بِجَانِبِهِ شَجَرَةَ يَفْطِينٍ تُظَلِّلُهُ بِأُوْرَاقِهَا، وَتَقِيهِ لَفْحَ الشَّمْسِ، وَيَأْكُلُ ثَمَرَهَا.

اليَقْطِينُ - الفَرْعُ المَعْرُوفُ (وَقِيلَ بَلْ هُوَ شَجَرُ المَوْزِ).

### (أرْسَلْنَاهُ)

(١٤٧) - ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدَ أَنْ شُفِيَ، وَرَضِيَ عَلَيْهِ رَبُّهُ، بَعَثُهُ اللهُ تَعَالَى رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِ مَرَّةً أَخْرَى، وَكَانَ عَدَدُهُمْ كَثِيراً قَدْ يَتَجَاوَزُ مِثَةَ أَلْفٍ، فَاسْتَقَامَتْ حَالُهُمْ مَعَهُ، لِأَنْهُمْ بَعْدَ خُرُوجِهِ عَنْهُمْ، خَافُوا عَذَابَ اللهِ، وَمَا أَنْذَرَهُمْ بِهِ يُونُسُ، فَخَرَجُوا خَارِجَ البَلَدِ بِأَمْوَالهِمْ وَأَبْنَاتِهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ، وَجَارُوا إِلَى اللهِ بِالدَّعَاءِ، وَأَعْلَنُوا التَّوْبَةَ لِرَبِّهِمْ، فَأَنْجَاهُمْ رَبُّهُمْ مِنَ الهَلَاكِ، وَلَمَا عَادَ إِلَيْهِمْ يُونُسُ التَّفُوا حَوْلَهُ.

### (فَآمَنُوا) (فَمَتَّعْنَاهُمْ)

(١٤٨) - فَآمَنُوا بِاللهِ، وَبِمَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ نَبِيَّهُمْ يُـونُسُ، فَمَتَّعَهُم اللهُ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا، حَتَّى حَانَتْ آجَالُهُمْ، فَهَلَكُوا فِيمَنْ هَلَكَ.

(١٤٩) - فَسَلْ يَا مُحَمَّدُ قَوْمَكَ مُوَبِّحاً وَمُقَرَّعاً إِيَّاهُمْ عَلَى ضَمْفِ عُقُولِهِمْ، وَسُخْفِ مُعْتَقَدَاتِهِمْ: أَيْجْعَلُونَ المَلَائِكَةَ إِنَاثاً، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُنَّ بَنَاتُ اللهِ، وَيَجْعَلُونَ الذَّكُورَ لِأَنْفُسِهِمْ، وَهُمْ يَكْرَهُونَ البَنَاتِ أَشَدَّ الكُرْهِ، وَيَأْبُونَ أَنْ تُنْسَبَ إِلَيْهِمُ البَنَاتُ، فَمِنْ أَيْنَ جَاؤُوا بِهَذِهِ القِسْمَةِ الكُرْهِ، وَيَأْبُونَ أَنْ تُنْسَبَ إِلَيْهِمُ البَنَاتُ، فَمِنْ أَيْنَ جَاؤُوا بِهَذِهِ القِسْمَةِ الجَائِرَةِ؟

### (الْمَلَائِكَةُ) (إِنَاثًا) (شَاهِدُونَ)

(١٥٠) ـ وَهَلْ كَانُـوا شُهُوداً حِينَ خَلَقَ اللهُ المَـلَاثِكَةَ فَـرَأُوا أَنَّهُ خَلَقَهُمْ إِنَاثًا؟ وَبِمَا أَنَّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا خَلْقَ اللهِ لِلمَلَاثِكَةِ، لِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَعْرِفُونَ حَقِيقَتُهُ، وَلَيْسَ لَهُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَلَا حُجَّةٌ.

(١٥١) ــ وَمَا جَرَّأُهُمْ عَلَى هَذَا القَوْلِ البَاطِلِ إِلَّا آعْتِقَادُهُمْ كَذِباً وَآفْتِرَاءً عَلَى اللهِ:

إِفْكِهِمْ ـ كَذِبِهِمْ عَلَى اللهِ .

### (لَكَاذِبُونَ)

(١٥٢) .وَقَوْلُهُم إِنَّ للهِ وَلَداً. وَهُوَ آفْتِرَاءٌ قَبِيحٌ ، وَإِفْكُ صَــرِيحٌ لاَ مُسْتَنَــدَ لَهُمْ فِيهِ، وَلاَ دَلِيلَ لَهُمْ عَلَى صِحَّتِهِ، وَهُمْ كَاذِبُونَ فِيمَا يَقُولُونَ.

(١٥٣) ـ وَأَيُّ شَيءٍ يَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَخْتَـارَ لِنَفْسِـهِ البَنَـاتِ وَيَتْـرُكَ لَهُمُ البَنِيْنَ؟ وكُفَّارُ قُريش يُفَضَّلُونَ البنينَ على البَنَـاتِ ويَخْتَارُونَ لَأِنْفُسِهِم البَنِينَ فِيمَا لَوْ كَانَ لَهُمْ خِيَارٌ.

أَصْطَفَى \_ أُخْتَارَ \_ اسْتِفْهَامُ تَوْبِيخٍ .

(١٥٤) - أَمَا لَكُمْ عُقُولٌ تَنَدَّبُرُونَ بِهَا مَا تَقُولُونَ، وَتَتَفَكَّرُونَ فِي صِحَّةِ مَا تَقُولُونَ؟ فَالعَقْلُ يَقْضِي بِبُطْلانِ ذَلِكَ.

(١٥٥) ـ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ذَلِكَ، وَتَعْقِلُونَهُ لِتَعْرِفُوا خَطأً مَا تَعْتَقِدُونَ وَلِيَرْجِعُوا عَمَّا تَقُولُونَ؟

# الله فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَكُمْمْ إِلَى حِينِ

﴿ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنَاتُ وَكَالْبَنَاتُ وَكَالْبَنَاتُ وَكَالْبَنَاتُ وَكَ

﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِيكَ قَ إِنْثَا وَهُمْ شَنِهِدُونَ

اللَّهُ اللَّهِ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لِيَقُولُونَ

اللهُ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ

🥏 أَصَطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَسَنِينَ

اللهُ مَالَكُمُ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ مَالَكُمُ كَيْفُونَ

( أَفَلَانَذَكُرُونَ

# اللهُ اللهُ

اللهُ عَانُواْ بِكِنْدِكُوْ إِن كُنْنُمْ صَدِقِينَ

وَحَعَلُواْبَيْنَهُ، وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ لَمُحَضَرُونَ

اللهُ عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ

اللُّهُ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ

الله فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعَبُدُونَ

الله مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَلِتِنِينَ

إلاً مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَجِيمِ

### (سُلْطَانُ)

(١٥٦) - أَمْ لَكُمْ حُجَّةً وَبُرْهَانٌ وَاضِحَانِ عَلَى صِحَّةِ مَا تَقُـولُونَ وَتَعْتَقِدُونَ، نَزَلَ بِهِمَا وَحْيُ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَلَيْكُم؟ سُلْطَانٌ - حُجَّةً وَبُرُهَانٌ.

### (بِكِتَابِكُمْ) (صَادِقِينَ)

(١٥٧) ـ وَإِذَا كَـانَ قَدْ نَـزَلَ عَلَيْكُم بِذَلِـكَ وَحْيٌ مِنْ عِنْـدِ اللهِ تَعَـالَى، فَأَرُونِي هَذَا الكِتَابَ الذِي نَزَلَ عَلَيْكُم إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِيمَا تَقُولُونَ.

(١٥٨) ـ وَقَالَ المُشْرِكُونَ: المَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللهِ تَعَالَى. فَقَالَ لَهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَمَنْ أُمَّهَاتُهُنَّ؟ قَالُوا: بَنَاتُ سَرَوَاتِ الجِنِّ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ يَرِدُّ بِهَا عَلَى مَقَالَتِهِمْ.

وَيُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ الجِنَّ لَتَعْلَمُ أَنَّ المُشْرِكِينَ الذِينَ يَقُولُونَ هَذَا الفَوْلَ المُفْتَرَى، لَمُحْضَرُونَ فِي العَذَابِ يَوْمَ القِيَامَةِ، لِكَذِبِهِمْ وَآفْتِرَائِهِمْ عَلَى الله

الجِنَّةُ - الشَّيَاطِينُ - (وَهُنَاكَ مَنْ قَالَ بَلْ هُمُ المَلاَئِكَةُ).

إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ـ إِنَّ الكُفَّارَ لَمُحْضَرُونَ فِي النَّارِ لِلْعَذَابِ.

### (سُبْحَانَ)

(١٥٩) ـ تَعَالَى اللهُ وَتَنَوَّهَ وَتَقَدَّسَ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ، وَعَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرِيكُ أَوْ نَسيبٌ، وَعَمَّا يَصِفُهُ الظَّالِمُونَ، وَتَعَالَى عُلُوّاً كَبِيراً.

(١٦٠) ـ وَلَكِنَّ عِبَادَ اللهِ المُخْلَصِينَ، المُتَّبِعِينَ لِلْحَقِّ المُنَـزَّلِ عَلَى الرُّسُلِ، نَاجُونَ فَلاَ يُحْضَرُونَ إِلَى النَّارِ، وَلاَ يُعَذَّبُونَ فِيهَا.

(١٦١) ـ فَإِنَّكُم أَيُهَا الضَّالُونَ المُشْرِكُونَ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنَ الأَصْنَامِ وَالْأَوْنَانِ.

### (بِفَاتِنِينَ)

(١٦٢) ـ لَا يَتَيَسَّرُ لَكُمْ فِتْنَةُ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللهِ، وَلَا إِضْلَالُ أَحَدٍ، وَصَرْفُهُ عَن الهُدَى.

عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ - بِمُضلِّينَ أَوْ مُفْسِدِينَ عَلَى اللهِ أَحَداً.

(١٦٣) - إِلاَّ مَنْ قَدَّرَ اللهُ ضَلاَلَتَهُ، وَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّادِ. صَالِ الجَحِيمِ - دَاخِلُهَا أَوْ مُقَاسٍ حَرَّهَا.

# الله وَمَامِنًا إِلَّا لَهُ وَمَقَامٌ مَعَلُومٌ

# وَإِنَّا لَنَحَنُّ ٱلصَّآفُونَ

الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ

الله وَإِنكَانُواْ لِيَقُولُونَ ا لَوْأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ الْأَوَّلِينَ

الكُنَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ

إِنَّ فَكَفَرُوا بِهِ عَنْسُونَ يَعْلَمُونَ

(١٦٤) ـ وَإِنَّ لِكُلِّ مِنَّا مَوْتَبَةً لَا يَتَجَاوَزُهَا فِي العِبَـادَةِ والانْتِهَاءِ إِلَى أَمْـر اللهِ، خُضُوعاً لِعَظَمَتِهِ، وَخُشُوعاً لِهَيْبَتِهِ.

(وَقِيلَ إِنَّ المَعْنَى هُوَ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَرَادَ تَنْزِيهَ المَلَاثِكَةِ مِمَّا نَسَبَهُ إِلَيْهِمُ الكُفَّارُ كَذِباً وَآفْتِرَاءً مِنْ أَنَّهُمْ بَنَاتُ اللهِ).

وَقَالَتْ عَائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ، رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا مَوْضِعٌ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدُ أَوْ قَائِمٌ، فَـذَلِكَ قَـوْلُهُ تَعَالَى: وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَهُ مُقَامٌ مَعْلُومٌ. (رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم ِ وَٱبْنُ جَرِيرٍ).

(١٦٥) ـ وَإِنَّا لَنَقِفُ صُفُوفاً فِي أَدَاءِ الطَّاعَاتِ وَمَنَازِلِ الكَرَامَاتِ، لكُلِّ منَّا مَنْزِلَةً لَا يَتَعَدُّاهَا، وَمَرْتَنَةً لَا يَتَخَطَّاهَا.

(وَقَالَ آبْنُ جُرَيجٍ : كَانُوا لَا يَصفُّونَ فِي الصَّلاَةِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: فَضَّلَنَا اللهُ عَلَى النَّاسِ بِثْلَاثِ: جُعِلْنَا صُفُوفاً كَصُفُوفِ المَلَاثِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ مَسْجِداً، وَتُرْبَتُهَا طَهُوراً). (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

الصَّافُونَ - أَنْفُسَنَا فِي مَقَامِ العِبَادَةِ.

(١٦٦) ـ وَإِنَّنَا لَنَقِفُ صُفُوفاً فِي الصَّلَاةِ فَنُسَبِّحُ الرَّبِّ، وَنُمَجِّدُهُ، وَنُنزِّهُهُ عَن النَّقَائِصِ ، فَنَحْنُ عَبِيدٌ لَهُ، فُقَرَاءُ إِلَيْهِ، خَاضِعُونَ لَأُمْرِهِ.

المُسَبِّحُونَ - المُنَزِّهُونَ اللهَ تَعَالَى عَمَّا لاَ يَلِيقُ بِجَلالِهِ .

(١٦٧) \_ وَقَدْ كَانُوا يَتَمَنُّونَ قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَكَ اللهُ إِلَيْهِمْ رَسُولًا يَا مُحَمَّدُ:

(١٦٨) ـ أَنْ لَوْ كَانَ عِنْدَهُمْ مَنْ يُذَكِّرُهُمْ بِأَوَامِرِ اللهِ تَعَالَى وَنَوَاهِيهِ، وَأَنْ يَــأْتِيَهُمْ بِكِتَابِ مِنْ عِنْــدِ اللهِ تَعَــالَى يَتَضَمَّنُ شَــرَائِعَــهُ، وَأَخْبَـارَ القُــرُونِ

(١٦٩) ـ لَكَانُوا أُخْلَصُوا العِبَادَةَ للهِ، وَلَكَانُوا أَهْـدَى سَبيلًا مِمَّنْ سَبَقَهُمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ السَّابِقِينَ مِنَ اليَّهُودِ والنَّصَارَى.

(١٧٠) \_ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ فِيمَا يَقُولُونَ وَيَتَمَنَّوْنَ، لِأَنَّهُمْ حِينَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِهِمْ يُبَلِّغُهُمْ رِسَـالاَتِ رَبِّهِمْ، وَيَنْصَحُ لَهُمْ، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ مَا أُنْزَلَ اللهَ عَلَيْهِمْ مِنْ قُرآنِ، كَذَّبُوا رَسُولَ رَبِّهمْ، وَكَفَرُوا بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ، وَعَصَوا اللهَ، وَأَصَرُّوا عَلَى شِرْكِهِمْ. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عَاقِبَـةَ كَفْرِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ وَعِنَادِهِمْ، وَسَيَرُوْنَ مَا يَحِلُّ بِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَذَاب

الله وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ

الله إنَّهُم هُمُ أَلْمَنْصُورُونَ

الله عَلِنَا جُندُنَا لَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ وَانَّا جُندُنَا لَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ

اللهُ فَنُولَ عَنْهُمْ حَقَّى حِينٍ

( وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ

( أَفَيِعَذَابِنَايَسْتَعْجِلُونَ

ا فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُو

هُ وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ

الله وَأَبْضِرْ فَسُوفَ يُبْصِيرُونَ

شُ سُبُحَنَ رَيِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّ وَعَمَّا يَصِفُونَ

الله وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ

(١٧١) - وَلَقَـدْ سَبَقَ وَعْدُ اللهِ فِي الكِتَـابِ الأَوْلِ أَنَّ العَـاقِبَـةَ لِلرُّسُـلِ وَأَتَّبَاعِهِم المُخْلِصِينَ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ.

(١٧٢) ـ وَأَنَّهُ سَيَنْصُرُهُمْ وَيُؤَرِّرُهُمْ وَيُذِلِّلُ أَعْدَاءَهُمْ وَأَعْدَاءَ اللهِ .

(الْغَالِبُونَ)

(١٧٣) - وَإِنَّ جُنْدَ اللهِ النِينَ يُقَاتِلُونَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا، سَتَكُونُ لَهُمُ الغَلَبَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ فِي الحَرْبِ.

(١٧٤) - وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ يَا مُحَمَّدُ، وَآصْبِرْ عَلَى أَذَاهُمْ، وَآنْتَظِرْ مُدَّةً قَلِيلةً، فَإِنَّ اللهَ سَيَجْعَلُ لَكَ العَاقِبَةَ، والنَّصْرَ والغَلَبَةَ.

(١٧٥) - وَٱنْظُرْ وَٱرْتَقِبْ فَسَيَرَوْنَ مَا سَيَحِلُّ بِهِمْ مِنَ العَذَابِ والعُفُوبَةِ.

(١٧٦) - إِنَّهُمْ إِنَّمَا يَسْتَعْجِلُونَ وَقُوعَ العَذَابِ لِأَنَّهُمْ مُكَذَّبُونَ لِمَا تَقُولُ، وَمُنْكِرُونَ لِلَبَعْثِ وَالنَّشُورِ والحِسَابِ والجَزَاءِ، وَمُسْتَبْعِـدُونَ حُلُولَ العَذَابِ بِهِمْ، كَمَا تُوعِدُهُمْ، وَاللهُ سَيُنْزِلُ عَذَابَهُ بِهِمْ لَا مَحَالَةَ.

(۱۷۷) - فَاإِذَا نَازَلَ العَادَابُ بِهِمْ وَبِمَحَلَّتِهِمْ (بِسَاحَتِهِمْ)، فَيِشْ الصَّبَاحُ صَبَاحُهُمْ، وَبِشْ اليَوْمُ يَوْمُهُمْ لِهَالاَكِهِمْ وَدَمَارِهِمْ، فَقَادْ أَنْذَرَهُمُ الرَّسُولُ عَلَى اللهِ اللّهِ الله

بِسَاحَتِهِمْ - بِفِنَائِهِمْ أَيْ نَزَلَ بِهِمْ.

(١٧٨) - وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ يَا مُحَمَّدُ، وَآصْبِرْ عَلَى أَذَاهُمْ، وَآنْتَظِرْ مُدَّةً قَليلةً فَإِنَّ اللهَ سَيَجْعَلُ لَكَ العَاقِبَةَ، والنَّصْرَ، والغَلَبَةَ.

(١٧٩) - وَٱنْظُرْ وَٱرْتَقِبْ فَسَوْفَ يَرَوْنَ مَا يَحِلُّ بِهِمْ مِنَ العَذَابِ والعُقُوبَةِ.

(سُبْحَانَ)

(١٨٠) ـ يُقَدِّسُ اللهُ تَعَالَى نَفْسَه الكَرِيمَةَ، وَيُنَزِّهُهَا عَمًّا يَقُولُهُ الظَّالِمُونَ المُفْتَرُونَ، فَهُو رَبُّ العِزَّةِ التِي لاَ تُرَامُ وَلاَ تُعَالَبُ.

رَبُّ العِزُّةِ ـ رَبُّ القُدْرَةِ وَالغَلَبَةِ والبَطْشِ .

(سَلَامٌ)

(١٨١) ـ وَيُسَلِّمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ المُرْسَلِينَ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ.

المُ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

(١٨٢) - وَيَحْمَدُ اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ الكَرِيمَةَ فِي آخِرِ السَّورَةِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ المُخْلَصِينَ المُصْطَفِينَ الأَخْيَارِ، وَعَلَى خَلْقِهِ مِنْ أَنْعُمْ وَأَفْضَالٍ، فَلِلَّهِ الحَمْدُ والفَضْلُ والمِنَّةُ.



#### (والقُرْآنِ)

(١) - صَادْ - اللهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ.

أَقْسَمَ اللهُ تَعَالَى بِالقُرْآنِ ذِي الشَّرَفِ وَالرَّفْعَةِ، المُشْتَمِلِ عَلَى مَا فِيهِ ذِكْرٌ لِلعِبَادِ، وَنَفْعٌ لَهُمْ فِي حَيَاتِهِمْ وَمَعَادِهِمْ.

(وَجَوَابُ الفَسَمِ هُوَ مَا جَاءَ فِي هَـذِهِ السُّوُرَةِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِـدْقِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِيمَا جَاءَ بِهِ مِنْ رَبِّهِ، وَأَنَّهُ مُوْسَلُ إِلَى الخَلْقِ كَافَّةً).

وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّ جَوَابَ القَسَمِ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الآيَةِ التَّالِيَةِ: ﴿ بَـلَ ِ الذينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ ﴾ .

ذِي الذَّكْرِ - ذِيَ الشَّرَفِ والرَّفْعَةِ، أَوْ ذِي البَيَانِ لِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الخَلْقُ فِي أُمُور دينهمْ.

(٢) - إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالقُرْآنِ لَمْ يَكْفُرُوا بِهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَجِـدُوا فِيهِ عِبْـرَةً وَعِظَةً وَذِكْرَى، وَإِنَّمَا كَفَرُوا بِهِ آسْتِكْبَاراً وَحَمِيَّةً (عِزَّةٍ)، وَمُخَالَفَةً وَمُشَاقَّةً لِلْرُسُولِ.

عِزَّةٍ - حَمِيَّةٍ وَتَكَبُّرٍ عَنِ الانْصِيَاعِ لِلْحَقِّ.

شِقَاقٍ ـ مُشَاقَّةً وَمُخَالَفَةً للهِ وَلِلرَّسُولِ .

(٣) - يُنَبَّهُ اللهُ تَعَالَى هُوُلَاءِ الكَافِرِينَ المُعَانِدِينَ المُشَاقِينَ لِلرَّسُولِ المُكَذَّبَةِ، الكَرِيمِ إِلَى أَنَّهُ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَثِيراً مِنَ الْأَمَمِ (مِنْ قَرْفٍ) المُكَذَّبَةِ، فَنَادُوْا جَينَ جَاءَهُمُ العَذَابُ، وَاسْتَغَاثُوا وَجَارُوا إِلَى اللهِ بِالدُّعَاءِ، فَلَمْ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ شَيْئاً، لِأَنَّ أُوانَ العَمَلِ والتُّوبَةِ قَدْ فَاتَ، وَجَاءَ البَأْسُ، فَلَيْسَ الوَقْتُ وَقْتَ فِرَارِ وَهَرَبِ مِنَ العِقَابِ.

كُمْ أَهْلَكْنَا - كَثِيراً مَا أَهْلَكْنَا.

قَرْنٍ \_ أُمَّةٍ .

فَنَادَوا - فَأَسْتَغَاثُوا حِينَ عَايَنُوا العَذَابَ.

# ٥ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِيٱلذِّكْرِ

٢ بَلِٱلَّذِينَكَفَرُواْ فِعِزَّةٍ وَشِقَاقٍ

لَّ كَرَأَهْلَكَنَامِنَقَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادَوا وَلَاتَحِينَ مَنَاصِ

وَعِبُواْ أَنجَاءَهُم مُّنذِرُ مِّنْهُمٌ وَقَالَ اللهِ ٱلْكَيْفِرُونَ هَاذَاسَاحِرُ كُذَّابُ

ا أَجَعَلَ لَا لِهَ أَ إِلَهَا وَرِعِدًّ إِنَّ هَذَا لَكُمُ اللَّهِ الْمَعَلَ الْأَنْ هَذَا لَكُمْ اللَّهِ الْمُ

﴿ وَانطَلَقَ الْمَلَأُمِنَهُمْ أَنِ اَمْشُوا وَأُصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَ تِكُرِّ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءَ مُّ يُرَادُ

### وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ \_ لَيْسَ الوَقْتُ وَقْتَ فِرارٍ وَخَلَاصٍ . (الْكَافِرُ ونَ) (سَاجِرٌ)

(٤) ـ وَتَعَجَّبُوا مِنْ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَشَرٌ مِثْلُهُمْ يَقُولُ لَهُمْ إِنَّهُ مُرْسَلُ إِلَيْهِمْ مِنَ اللهِ لِيَدْعُوَهُمْ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَا يُمَيِّزُهُ عَنْهُمْ لِيَخْتَصَّهُ الله بِحَمْلِ رِسَالَتِهِ مِنْ دُونِهِمْ، وَقَالَ الكَافِرُونَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مَا هُوَ إِلَّا خَدًّاعٌ كَذَّابٌ فِيمَا يَشْبُهُ إِلَى عَبَادَةِ اللهِ .

#### (وَاحِداً)

(٥) ـ أَيَزْعُمُ أَنَّ المَعْبُودَ إِلَهُ وَاحِدٌ، لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ؟ ثُمَّ تَعَجَّبُوا مِنْ دَعْرَتِهِمْ إِلَى الإِفْلَاعِ عَنِ الشِّرْكِ الذِي أُشْرِبَتْهُ نُفُوسُهُمْ، وَتَلَقَّوْهُ عَنْ أَسْلَافِهِمْ، وَقَالُوا: إِنَّ هَذَا لَشَيءٌ يُثِيرُ العَجَبَ الشَّدِيدَ.

(وَرَوَى آبْنُ عَبَّاسِ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآيةِ والتي تَليها، أَنَّهُ لَمَّا مَرِضَ أَبُو طَالِبِ عَمُّ رَسُّولِ اللهِ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشِ فَقَالُوا لَهُ: مَرضَ أَبُو طَالِبِ عَمُّ رَسُّولِ اللهِ عَلَيْهِ نَفَلُ مِنْ قَرَيْشِ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّى آبْنَ أَخِيكَ يَشْتُمُ آلِهَتَا، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَنَهَيْتَهُ. فَبَعْثَ أَبُو طَالِبِ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَجَاءُهُ وَعِنْدَهُ القَوْمُ. فَقَالَ لَهُ: أَي آبْنَ أَخِي مَا لِقَوْمِكَ يَشْتُمُ آلِهَتَهُمْ، وَتَقُولُ وَتَقُولُ وَتَقُولُ؟ فَقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْ إِنِي أَرِيدُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يَقُولُونَها تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُودِي لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُودِي لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُؤدِي لِنَي أَرِيدُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يَقُولُونَها تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُؤدِي لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُؤدِي لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُؤدِي لَلْهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُولُونَها تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُؤدِي لَلْهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتَقُولُ وَتَقُولُ وَلَا إِلَهُ إِلّا اللهُ وَمَا هِي وَأَبِيكَ لَنُهُمْ فِهَا الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ، فَقُرُحُوا لِكَلِمَتِهِ، فَقَالَ القَوْمُ: وَمَا هِي وَأَبِيكَ لَنُولَا اللهُ وَعَشُولُ وَاللّالِهَةَ إِلّا اللهُ)، فَقَامُوا فَزِعِينَ يَنْفُضُونَ أَنُولَ اللهُ وَقُولُونَ : أَجْعَلَ الْآلِهِةَ إِلّها وَاحِداً؟ إِنَّ هٰذَا لَشِيءٌ عَلَى هٰذِهِ الْآيَاتِ).

عُجَابٌ \_ بَالِغُ الغَايَةِ فِي العَجَبِ \_ أَوْ مُثِيرٌ لِلْعَجَبِ.

#### (آلِهَتِكُمْ)

((٦) - وَٱنْطَلَقَ قَادَهُ قُرِيشِ (المَلأُ) مِنْ مَجْلِسِ أَبِي طَالِبِ يَائِسِينَ لِمَا رَأُوهُ مِنْ تَصَلُّبِ مُحَمَّدٍ فِي دِينِهِ، يَتَحَاوَرُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ حَوَّلَ مَا جَرَى، وَيَقُلُونَ، وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : اثْبُتُوا عَلَى عَبَادَةِ أَصْنَامِكُمْ، وَآحْتَمِلُوا القَـدْحَ فِيهَا، وَالغَضَ مِنْ شَـنَانِهَا، وَلا يَسْعَضُهُمْ لِبَعْضِ مِنْ شَـنَانِهَا، وَلا تَسْتَجِيبُوا لِمَا يَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ مُحَمَّدٌ مِنَ التَّوْجِيدِ، فَهَذَا الذِي يَدْعُوكُم إِلَيْهِ مُحَمَّدٌ مِنَ التَّوْجِيدِ، فَهَذَا الذِي يَدْعُوكُم إِلَيْهِ مُحَمَّدٌ مِنَ التَّوْجِيدِ، فَهَذَا الذِي يَدْعُوكُم إِلَيْهِ مُحَمَّدٌ إِنَّهُ مِنْ مَنْ مَنْكُمْ أَنْبَاعُ ، وَلَسْنَا بِمُسْتَجِيبِينَ لَهُ، (إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ يُرادُ).

المَلَأ مِنْهُمْ - كُبَرَاءُ المُشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْشٍ . آمْشُوا - سِيرُوا عَلَى طَرِيقَتِكُمْ وَدِينِكُمْ .

﴿ مَاسِمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ إِ هَذَاۤ إِلَّا ٱخْنِلَتُ

اُءُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُمِنَ بَيْنِنَأْبَلُهُمُ الْمُايَدُوقُواْ فِي شَكِّمِن ذِكْرِي بَلِلَّمَايَدُوقُواْ عَذَاب

أَمْعِندَهُوْخَزَآيِنُ رَحْمَةِرَيْكِ ٱلْعَزِيزِٱلْوَهَّابِ

﴿ آمَرُكَهُ مِمُّلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالِيَّنَهُمَ الْفَلَيْرَ الْمُوافِ ٱلْأَسْبَبِ

### (الآخِرَةِ) (اخْتِلَاقُ)

(٧) - مَا سَمِعْنَا بِهَذَا الذِي يَقُولُهُ مُحَمَّدٌ، وَيَدْعُو إِلَيْهِ مِنَ التَّوْحِيدِ فِي مِلَّةِ النَّصَارَى (المِلَّةِ الآخِرَةِ)، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ بالتَّثِلِيثِ، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ الدِّينُ النِّيلِيثِ، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ الدِّينُ الذِي جَاءَ بِهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ثُمَّ إِنَّ مُحَمَّداً لَوْ كَانَ نَبِيّاً حَقًا لَا خَبَرَتْهُمْ بِهِ فَإِنَّ الدِّينَ الذِي لَا خَبَرَتْهُمْ بِهِ فَإِنَّ الدِّينَ الذِي جَاءَهُمْ بِهِ مُحَمَّد مَا هُوَ إِلَّا كَذِبٌ وَآخِيلَاقُ وَتَخَرُّصٌ.

المِلَّةِ الآخِرَةِ - مِلَّةِ النَّصَارَى.

أَخْتِلَاقُ ـ افْتِرَاءُ وَكَذِبُ.

### (أَأْنْزِلَ)

(٨) - إِنَّهُ مِنَ البَعِيدِ أَنْ يَخْتَصَّ اللهُ تَعَالَى مُحَمَّداً مِنْ بَيْنِهِمْ بِإِنْزَالِ القُرْآنِ عَلَيْهِ، وَبِجَعْلِهِ رَسُولًا مَعَ أَنَّ بَيْنَهُمْ ذَوِي الجَاهِ والنَّفُوذِ والثَّرَاءِ العَرِيضِ . وَيُقرِّعُهُم اللهُ تَعَالَى عَلَى هَذَا القَوْلِ، وَهَذَا التَّشَكُّكِ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّهُمْ فِي شَكِّ مِنْ تِلْكَ الدَّلاثِلَ التِي لَوْ أَنَّهُمْ تَابَعُوهَا لَزَالَ مَا يَسْتَشْعِرُونَهُ مِنَ الشَّكِّ، لِأَنَّهَا دَاللَّهُ بِنَفْسِهَا عَلَى صِحَّةِ نُبُوَّتِهِ. وَلَكِنَّهُمْ حِينَ تَرَكُوا النَّظَرَ والاسْتِدْلاَلَ لَمْ يَصِلُوا إِلَى الحَقِّ، وَهُمْ فِي الحَقِيقَةِ إِنَّمَا يَقُولُونَ ذَلِكَ وَالاسْتِدْلاَلُ لَمْ يَصُلُوا إِلَى الحَقِّ، وَهُمْ فِي الحَقِيقَةِ إِنَّمَا يَقُولُونَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَذُوقُوا عَذَابَ اللهِ لَزَايَلَهُمْ مَا لَا لَهُمْ فَاقُوا عَذَابَ اللهِ لَزَايَلَهُمْ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الشَّكُ والحَسَدِ، وَلَمْ الْقُولُ وَسُولَ اللهِ مُحَمَّداً عَلَى المَا عَلَى مِنْ الشَّكُ والحَسِدِ، وَلَمْ اللهِ مُحَمَّداً عَلَى اللهِ مُحَمَّداً عَلَى اللهِ مُعَلَقَ فَي اللهِ مُحَمَّداً عَلَى المَعْدَلِ اللهِ مُحَمَّداً عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ الشَّكُ والحَسَدِ، وَلَمْ اللهُ مُحَمَّداً اللهِ مُحَمَّداً عَلَى المَا عَلَيْ اللهِ اللهِ مُحَمَّداً عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ مُحَمَّداً اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ مُحَمَّداً اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُعْلَقِيقَةً اللهُ المُعْلَقِيقُوا عَذَابُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَقِ اللهُ المُعْلَقِ الْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### (خَزَائِنُ)

(٩) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى العِبَادَ بِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَصَرِّفُ فِي الْكَوْنِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَإِنَّهُ خَلْقُهُ وَمُلْكُهُ، وَأَنَّ اللهَ هُوَ الفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ، وَهُوَ الذِي يُنزَّلُ الرُّوحَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَأَنَّ العِبَادَ لَا يَمْلِكُونَ مِنَ الأَمْرِ شَيئًا، فَيَقُولُ لَهُمْ: أَيْمُلِكُونَ هُمْ خَزَائِنَ رَحْمَةِ اللهِ القَهَّارِ لِخَلْقِهِ حَتَّى يَتَصَرَّفُوا هُمْ فِيهَا حَسْبَ مَا يُرِيدُونَ، وَيَمْنَحُوهَا مَنْ يَشَاؤُونَ، وَيَصرِفُوهَا عَمَّنَ لَا يُجِبُّونَ؟

### (السَّمَاوَاتِ) (الأسْبَابِ)

(١٠) - أُمْ يَمْلِكُونَ شَيئاً فِي السَّمَاءِ والأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا حَتَّى يَعْتَرِضُوا عَلَى التَّصُرُفَاتِ الإِلَهِيَّةِ؟ فَإِنْ كَانُوا يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ شَيْئاً مِنْ أَسْرِ السَّمَاوَاتِ، وَلِيَصِلُوا إِلَى السَّمَاوَاتِ، وَلِيَصِلُوا إِلَى السَّمَاوَاتِ العُلاَ، وَلِيَحِلُوا فِي طُرُقِ السَّمَاوَاتِ، وَلِيَصِلُوا إِلَى السَّمَاوَاتِ العُلاَ، وَلِيُدَبِّرُوا شُؤُونَهُمَا حَتَّى يُظَنَّ أَنَّهُمْ صَادِقُونَ فِي دَعْواهُمْ، لِأَنَّهُ لاَ سَبِيلَ إِلَى التَّصَرُّفِ بِهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ.

# ( جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْرُومُ مِّنَ اللَّكَ مَهْرُومُ مِّنَ اللَّهُ مَالِكَ مَهْرُومُ مِّنَ اللَّهُ مَالِكَ مَهْرُومُ مِّنَ اللَّهُ مَرَابِ

(١١) - إِنَّ أَعْدَاءَ اللهِ الذِينَ يَقُولُونَ هَذَا القَوْلَ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَقْسِمُونَ وَحْمَةَ اللهِ حَسْبَ أَهْوَائِهِم وَآرَائِهِم الفَاسِدَةِ، لاَ يَزِيدُونَ عَلَى أَنْ يَكُونُوا جُنْداً مَهْزُوماً هَيْنًا، لاَ يَمْلِكُ شَيْسًا مِنْ تَصْرِيفِ مُلْكِ اللهِ، وَلاَ تَدْبِيرِ خَزَائِنِهِ، وَلاَ قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى تَغْيِيرِ خَزَائِنِهِ، وَلاَ قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى تَغْيِيرِ شَيءٍ مِمَّا قَضَاهُ اللهُ. وَهُمَ جُنْدُ مُؤَلَّفٌ مِنْ جَمَاعَاتٍ وَأَحْزَابٍ مُحْتَلِفَةِ اللهِ هُواءِ والمَشَارِب، وَسَيُهْزَمُ الأَحْزَابُ الذينَ تَأْلُبُوا عَلَيْكَ يَا اللهَ هُزِمَ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الأَحْزَابِ الذِينَ تَأْلَبُوا عَلَى رُسُلِ اللهِ السَّابِقِينَ، وَكَذَّبُوهُمْ مِنَ الأَحْزَابِ الذِينَ تَأْلَبُوا عَلَى رُسُلِ اللهِ السَّابِقِينَ، وَكَذَّبُوهُمْ مَنْ الْأَحْزَابِ الذِينَ تَأْلَبُوا عَلَى رُسُلِ اللهِ السَّابِقِينَ، وَكَذَّبُوهُمْ مَنْ الْأَحْزَابِ الذِينَ تَأْلَبُوا عَلَى رُسُلِ اللهِ السَّابِقِينَ، وَكَذَّبُوهُمْ مَنْ الْأَحْزَابِ الذِينَ تَأْلَبُوا عَلَى رُسُلِ اللهِ السَّابِقِينَ، وَكَذَّبُوهُمْ مَنْ الْأَحْزَابِ الذِينَ تَأْلَبُوا عَلَى رُسُلِ اللهِ السَّابِقِينَ، وَكَذَّبُوهُمْ مَنْ الْأَحْزَابِ الذِينَ تَأَلَبُوا عَلَى رُسُلِ اللهِ السَّابِقِينَ، وَكَذَّبُوهُمْ مَنْ الْأَعْرَابُ الذِينَ تَأْلُبُوا عَلَى رُسُلِ اللهِ السَّابِقِينَ، وَكَذَّبُوهُمْ مَنْ الْمُ

جُنْدُ مَا \_ جَمَاعَةُ حَقِيرَةُ هَيَّنَةُ.

هُنَالِكَ ـ فِي مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ ِ، أَوْ يَوْمَ بَدْرٍ.

(١٢) - وَيُذَكِّرُ اللهُ تَعَالَى هَوُلاَءِ المُكَذَّبِينَ مِنْ قُرَيْش ، بِأَقْوَام كَانَتْ قَبْلَهُمْ، وَكَانَتْ أَشَدَّ مِنْهُمْ بَأْساً وَبَطْشاً وَقُوَّةً، فَطَغَوْا وَبَغُوا، فَجَاءَهُمْ رُسُلُ اللهِ تَعَالَى، فَكَذَّبُوهُمْ، فَدَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُبْقِ لَهُمْ فِي أَرْضِهِمْ بَاقِيةً.

وَيَذْكُرُ اللهُ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَامِ المُكَذَّبَةِ: قَوْمَ نُوحِ الذِينَ أَغْرَقَهُمْ بِالطُّوفَانِ، وَقَوْمَ عَادٍ الذِينَ أَهْلَكَهُمْ بِرِيحٍ صَوْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وَفِرْعُونَ مَلِكَ مِصْرَ وَجُنْدَهُ، وَقَدْ أَغْرَقَهُمُ اللهُ فِي البَحْرِ فِي صَبِيحَةٍ وَاحِدَةٍ. وَأَشَارَ مِصْرَ وَجُنْدَهُ، وَقَدْ أَغْرَقَهُمُ اللهُ فِي البَحْرِ فِي صَبِيحَةٍ وَاحِدَةٍ. وَأَشَارَ تَعَالَى إِلَى تَبَاتِ مُلْكِ فِرْعَوْنَ وَآسْتِقْرَارِهِ فَشَبَّهَهُ بِبَيْتٍ مِنَ الشَّعْرِ ثُبَنَتْ أَوْتَادُهُ فِي الأَرْض .

(وَقِيلَ إِنَّ مَعْنَى \_ ذُو الأَوْتَادِ \_ هُـوَ أَنَّهُ صَاحِبُ الأَهْرَامَاتِ والأَبْنِيَةِ المُتَرَسِّخَةِ فِي الأَرْضِ كَالأَوْتَادِ).

(وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّ مَعْنَاهَا هُوَ أَنَّ فِرْعُونَ سُمِّي بِذِي الْأَوْتَادِ لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ خُصُومِهِ فَإِنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَوْتَاداً يَشُدُّ إِلَيْهَا أَطْرَافَهُمْ، ثُمَّ يَقْتُلُهُمْ بِالنَّبَالِ).

### (أَصْحَابُ) (الْأَيْكَةِ) (أُوْلَئِكَ)

(١٣) ـ ثُمَّ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى ثَمُودَ قَوْمَ صَالِح ، وَقَدْ أَهْلَكُهُمُ اللهُ بِالصَّيْحَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ قَوْمَ لُوطٍ وَقَدْ دَمَّرَ اللهُ قُرَاهُمْ، وَجَعَلَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا، فَلَمْ يَنْجُ أَحَدٌ مِنْهُمْ.

گَذَبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ اللهِ وَعَادُ اللهِ وَعَادُ اللهِ وَفِرْعَوْنُ ذُو اللهَ وَنَادِ

﴿ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَبُ لَهُ الْأَحْزَابُ لَيْكَاذُ أُولَيَهِكَ ٱلْأَحْزَابُ

ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى أَصْحَابَ الأَيْكَةِ، وَهُمْ قَـوْمُ شُعَيبِ عَلَيْهِ السَّـلامُ، وَكَانَتْ بِلاَدُهُمْ جَنُوبِيِّ الأَرْدُنِّ - قُرْبَ العَقَبَةِ - وَقَدْ أَهْلَكُهُمُ اللهُ بِعَـذَابِ يَوْمِ الظُّلَّةِ، وَهُؤُلاَءِ جَمِيعاً تَحَزَّبُوا عَلَى رُسُلِهِمْ، وَهُمْ كَالأَحْزَابِ الذِينَ آجْتَمَعُوا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ.

أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ - أَهْلُ الغَيْضَةِ الكَثِيفَةِ المُلْتَقَةِ الشَّجَرِ، قَوْمُ شُعَيْبٍ.

(١٤) - وَكُلُّ هَوُلاَءِ الأَقْوَامِ قَدْ كَذَّبُوا رُسُلَ اللهِ، وَكَانُوا ذَوِي قُوَّةٍ وَبَأْسِ وَبَطْشٍ، وَكَانُوا ذَوِي قُوَّةٍ وَبَأْسِ وَبَطْشٍ، وَعَدَدٍ وَبُنْيَانِ رَاسِخٍ فِي الأَرْضِ فَأَهْلَكَهُمُ اللهُ تَعَالَى، وَلَمُّ يُبَال بِهِمْ، فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ المَكَذُبِينَ الضَّعَفَاءِ مِنْ قَوْمِكَ إِذَا نَزَلَ بِهِمْ مَا لاَ قِبلَ لَهُمْ بِهِ مِنَ العَذَاب؟

#### (وَاحِدَةً)

(١٥) - وَهَلْ يَنْتَظِرُ كُفَّارُ قُرَيْشِ (هَوُلَاءِ) إِلَّا نَفْخَةً وَاحِدَةً فِي الصُّورِ حَتَّى يُصْعَفُوا، وَيَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَهُمْ، وَلَا يَحْتَاجُ الأَمْرُ إِلَى صَيْحَةٍ تَالِيهِمْ لَإِهْلِكَ عِلْمَ الْأَجَلُ المَضْرُوبُ لِعَذَابِهِمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَتَأَخُّرُونَ عَنْهُ وَلَوْ مُدَّةً قَلِيلَةً.

الفَوَاقُ - الزَّمَنُ الفَاصِلُ بَيْنَ حَلْبَتَيْنِ لِلنَّاقَةِ، أَيْ إِنَّ العَـذَابَ يَأْتِيهِمْ فَوْراً وَلا يَتَأَخَّرُ لَحْظَةً وَاحِدَةً.

(١٦) - وَحِينَمَا سَمِعَ الكَافِرُونَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَخَّرَ عَذَابَهُمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، قَالُوا سَاخِرِينَ مُسْتَهْ زِئِينَ: رَبَّنَا عَجُلْ لَنَا نَصِيبَنَا مِنَ العَذَابِ (قِطَّنَا) الذِي تُوعِدُنَا بِهِ، وَلَا تُؤخِّرُهُ إِلَى يَوْمِ الحِسَابِ، الذِي يَبْدَأُ إِلَى يَوْمِ الحِسَابِ، الذِي يَبْدَأُ إِلَى مَنْ مِ الحِسَابِ، الذِي يَبْدَأُ إِلَى مَنْ مِ الحِسَابِ، الذِي يَبْدَأُ إِلَى مَنْ مِ المُهْلِكَةِ للبَشْرِ.

(وَالذِي قَالَ هَذَا القَوْلَ مِنَ المُشْرِكِينَ هُوَ النَّصْرُ بنُ الحَارِثِ أَوْ أَبُـو جَهْلِ ِ بْنُ هِشَامٍ).

القِطُّ - النَّصِيبُ أو الحَظُّ أَوْ كِتَابُ الأعْمَالِ.

#### (دَاوُدَ)

(١٧) - يُذَكِّرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ بِأَنَّ جَمِيعَ الرَّسُلِ والأَنْبِيَاء قَبْلَهُ كَذَّبَتُهُمْ أَقْوَامُهُمْ، وَآسْتَهْزَأْتْ بِهِمْ، وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْجَزَ لَهُمْ وَعْدَهُ بِأَنَّ النَّصْرَ والغَلَبَةَ سَتَكُونُ لَهُمْ، وَأَنَّ الكَافِرِينَ الظَّالِمِينَ سَيَكُونُونَ هُمُ المَحْذُولِينَ الظَّالِمِينَ سَيَكُونُونَ هُمُ المَحْذُولِينَ الخَاسِرِينَ.

# ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ فَحَقَّ عِقَابِ

وَمَايَنظُرُهَا وُلَاّ ِ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً مَّالَهَا مِنفَوَاقٍ

﴿ وَقَالُواْرَبِّنَاعَجِّللَّنَاقِطَنَاقَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ

( أَصْبِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَالذَّكُرِ عَبْدَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وَيَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ مُحَمَّداً بِالصَّبْرِ عَلَى مَا يَقُولُهُ الكَفَرَةُ الطُّغَاةُ مِنْ قَوْمِهِ الذِينَ قَالُوا عَنْهُ مَرَّةً سَاحِرُ، وَمَرَّةً مَجْنُونٌ، وَمَرَّةً كَذَابٌ. . وَقَالُوا عَنْهُ سَاخِرِينَ : أَأْنْزِلَ القُرْآنُ عَلَيْهِ مِنْ دُونِنَا.

وَيُّذَكِّرُ اللهُ رَسُولَهُ بِقِصَّةٍ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، الذِي حَبَاهُ اللهُ بِالْقُوّةِ وَالسُّلُطَانِ (ذَا الأَيْدِ)، وَلَكِنَّهُ جَعَلَهُ أَوَّاباً كَثِيرَ الرُّجُوعِ إِلَى رَبِّهِ، طَائِعاً تَاثِباً ذَاكِراً، وَكَانَ دَاوُدُ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَـوْماً، وَكَانَ يَقُومُ ثُلُثَ اللِيلِ مُتَعَبِّداً رَبَّهُ.

ذَا الْأَيْدِ ـ ذَا القُوَّةِ فِي الدِّين والعِبَادَةِ . أَوَّابٌ ـ رَجَّاعٌ إِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ والتَّوْيَةِ .

(١٨) ـ وَقَدْ سَخَّرَ اللهُ تَعَالَى الجِبَالَ تُسَبِّحُ مَعَ دَاوُدَ، وَهِيَ تَسْمَعُ تَرَانِيمَهُ عِنْدَ إِشْرَاقِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا. وَهَذَا تَأْكِيدُ لِفَضْلِ العِبَادَةِ فِي هَذَيْنِ الوَقْتَينِ.

(١٩) - وَكَانَتِ الطَّيْرُ تَتَجَمَّعُ عِنْدَمَا تَسْمَعُ نَغَمَاتِ تَرَانِيمِهِ فِي تَمْجِيدِ اللهِ، وَتَقْدِيسِهِ، لِتُشَارِكَهُ تَسْبِيحَهُ لِخَالِقِهِ، وَتَمْجِيدَهُ لَهُ، وَهِيَ مُطِيعَةٌ رَاجِعَةٌ إِلَى أَمْرِهِ يُصَرَّفُها كَيْفَ يَشَاءُ.

#### (آتَيْنَاهُ)

(٢٠) - وَقَـوَّى اللهُ مُلْكَ دَاوُدَ بِكَشْرَةِ الجُنْدِ، وَبَسْطَةِ الشَّرَاءِ، وَعِظَمِ اللَّهَيْبَةِ، وَنَفُوذِ الكَلِمَةِ، وَالنَّصْرِ عَلَى الأَعْدَاءِ، وَأَعْطَاهُ العَقْـلَ والفَهْمَ والفِطْنَةَ (وَآتَيْنَاهُ الحِكْمَةَ)، فَكَانَ يَسُوسُ مُلْكَهُ بِالْحِكْمَةِ والحَزْمِ مَعـاً، وَحُسْن الفَصْل فِي الخُصُومَاتِ.

شَدَدْنَا مُلْكَهُ \_ مَدَدْنَاهُ بِأَسْبَابِ القُوَّةِ كُلِّهَا.

آتَيْنَاهُ الحِكْمَةَ - النُّبُوَّةَ وَكَمَالَ العِلْمِ وَإِتقانَ العَمَلِ .

فَصْلَ الخِطَابِ - عِلْمَ الفَصْلِ فِي الخُصُومَاتِ.

## (أَتَاكَ) (نَبَأً)

(٢١) - وَهَلْ جَاءَكَ يَا مُحَمَّدُ خَبَرُ ذَلِكَ النَّبَا العَجِيبِ، نَبَأَ الخُصُومِ النِّبَا العَجِيبِ، نَبَأَ الخُصُومِ اللَّذِينَ تَسَلَّقُوا سُورَ الغُرْفَةِ التِي كَانَ دَاوُدُ يَتَعَبَّدُ رَبَّهُ فِيهَا (المِحْرَابَ)، وَدَخَلُوا عَلَيْهِ مِنَ السُّورِ، لاَ مِنَ البَابِ، وَهُوَ مُنْشَخِلُ بِالعِبَادَةِ؟.

تَسَوَّرُوا المِحْرَابَ - تَسَلَقُوا سُورَ غُرْفَةِ مُصَلَّاهُ وَنَزَلُوا إِلَيْهِ.



اللُّهُ وَٱلطَّلَرُ مَحْشُورَةً كُلُّ لَّهُ وَأَوَّابُ

﴿ وَشَدَدُنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا



(آ) ﴿ وَهَلَ أَنَكَ نَبُوُّا ٱلْخَصِّمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ

ا إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَا وُردَ فَفَرْعَ مِنْهُمَّ

قَالُواْ لَا تَحَفَّ خَصْمَانِ بَعَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحَكُمُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَالْهَدِنَآ إِلَى سَوَاءَ الصَرَطِ

تُ إِنَّ هَلَآ أَخِى لَهُ رَبِّسُعُ وَبِسَعُونَ نَعِمَةً وَلِى نَعِمَّةُ وَحِدَةُ فَقَالَ أَكُفِلْنِهَا وَعَزَّنِ فِي ٱلْخِطَابِ

قَالَ لَقَدُّ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَ نِكَ إِلَى نِعَاجِهِ - وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيْبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوْ اوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلَحَاتِ وَقَلِيلُ مَّاهُمُ قُوْظَنَّ دَا وُرِدُ أَنَّمَا فَانَادُهُ فَالْدَ تَغْفَلَ دَا وُرِدُ أَنَّمَا

#### (دَاوُدَ) (الصَّرَاطِ)

(٢٢) ـ وَقَدْ دَخَلَ الْخَصْمَانِ عَلَى دَاوُدَ وَهُوَ مُنْشَغِلٌ بِالْعِبَادَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِ جُلُوسِهِ لِلْحُكْمِ ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ حَتَّى يَخْرُجَ هُوَ إِلَى النَّاسِ ، فَخَافَ هُوَ مِنَ الدَّاخِلَيْنِ عَلَيْهِ بِالتَّسَوُّرِ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ بِالتَّسَوُّرِ إِلَّا مَنْ أَرَادَ شَرًا ، فَطَمْأَنَهُ الخَصْمَانِ ، وَقَالَا لَهُ إِنَّهُمَا خَصْمَانِ تَجَاوَزَ أَحَدُهُمَا عَلَى النَّعْرِ ، وَقَدْ جَاءًا إِلَيْهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا بِالحَقِّ والعَدْلِ ، وَطَلَبًا إِلَيْهِ أَنْ لَا يَجُورِ ، وَقَدْ جَاءًا إِلَيْهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا إِلَى الْحَكْمِ السَّوِيِّ الْعَادِلِ . . يَجُورَ فِي حُكْمِهِ ، وَأَنْ يَهْدِيَهُمَا إِلَى الْحُكْمِ السَّوِيِّ الْعَادِلِ .

بَغَى بَعْضُنَا \_ تَعَدَّى وَظَلَمَ وَجَارَ.

لَا تُشْطِطُ - لَا تَجُرْ فِي حُكْمِكَ.

سَوَاءَ الصِّرَاطِ - وَسَطَ الطَّرِيقِ، وَهُوَ عَيْنُ الحَقِّ.

#### (وَاحِدَةً)

(٢٣) - وَقَالَ أَحَدُ الخَصْمَينِ لِدَاوُدَ: إِنَّهُ يَمْلِكُ شَاةً وَاحِدَةً وَإِنَّ صَاحِبَهُ يَمْلِكُ شَاةً وَاحِدَةً وَإِنَّ صَاحِبَهُ يَمْلِكُ تِسْعاً وَتِسْعِينَ شَاةً (نَعْجَةً)، فَقَالَ لَـهُ صَاحِبُهُ مَالِـكُ النَّعَاجِ الكَثِيرَةِ: أَعْطِنِي نَعْجَتَكَ لِأَضُمَّهَا إِلَى نِعَاجِي، وَأَكْفُلُهَا لَكَ، وَعَلَبْنِي فِي الكَثِيرَةِ: لَا نَهْ جَاءَ بِحُجَجٍ ، لَـمْ أَسْتَطِعْ لَهَا دَفْعاً.

عَزُّنِي فِي الخِطَابِ ـ غَلَبَنِي فِي المُحَاجَّةِ، وَقِيلَ إِنَّهَا تَعْنِي شَدَّدَ عَلَيَّ وَأَغْلَظَ.

### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (دَاوُدُ) (فَتَنَّاهُ)

(٢٤) - فَقَالَ دَاوُدُ لِلْمُتَكَلِّم مِنَ الخَصْمَين: إِنَّ صَاحِبَكَ قَدْ ظَلَمَكَ وَجَارَ عَلَيْكَ إِذْ طَلَبَ مِنْكَ نَعْجَتَكَ الوَحِيدَةَ لِيَضُمَّهَا إِلَى نِعَاجِهِ. وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ الذِينَ يَتَعَامَلُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ يَجُورُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ أَثْنَاءَ التَّعَامُلُ ، إِلَّا المُتَقَّينَ الصَّالِحِينَ ، فَهَوُلاءِ يُرَاقِبُونَ اللهَ وَيَخْشَوْنَهُ ، وَيَمْتَنِعُونَ عَنِ الظَّلْمِ والجَورِ، وَلٰكِنَّ هَوُلاءِ قَلِيلُونَ.

وَيَبْدُو أَنَّ دَاوُدَ، عَلَيْهِ السَّلامُ، أَصْدَرَ حُكْمَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ حُجَّةَ الخَصْمِ الآخَرِ، إِذْ أَنَّهُ لَوْ سَمِعَهَا فَقَدْ يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ فِي النَّزَاعِ ، مَعَ أَنَّ الحَكَمَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُوْخَذَ بِظَاهِرِ القَوْلِ ، وَأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَمْخَصَ الْخَصْمَ الآخَرَ فُرْصَةً لِلدَّفَاعِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَأَنْ عَلَيْهِ أَنْ يُمَحَصَ وَيُدَقِّقَ فِيمَا يَعْرِضُهِ الخُصُومُ عَلَيْهِ لِكَيْلاَ يَصْدُرَ حُكْمُهُ عَنْ هَوى وَأَنْغَالِ .

وَلَمَّا تَوَارَى الخَصْمَانِ ـ وَيَبْدُو أَنَّهُمَا كَانَا مَلَكَيْنِ مُرْسَلَينِ إِلَيْهِ مِن اللهِ

تَعَالَى ـ أَدْرَكَ دَاوُدُ أَنَّ اللهَ أَرَادَ آخْتِبَارَهُ وَفِتْنَتُهُ، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ سَاجِداً تَائِباً.

(وَقَدْ وَرَدَتْ أَقْوَالٌ كَثِيرَةٌ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ لَيْسَ لَهَا سَنَدٌ صَحِيحٌ مِنْ كِتَابِ وَلاَ سُنَّةٍ فَيَحْسُنُ إِهْمَالُهَا).

الُّخُلَطَاءِ ـ الشُّرَكَاءِ .

فَتَنَّاهُ \_ امْتَحَنَّاهُ وَآخْتَبَرْنَاهُ .

أَنَابَ ـ رَجَعَ إِلَى اللهِ بالتَّوْبَةِ.

(مَآبِ)

(٢٥) ـ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، وَغَفَرَ لَهُ تَسَرُّعَهُ فِي الحُكْمِ، وَسَتَكُونُ لَهُ يَومَ القِيَامَةِ قُرْبَةً يُقَرِّبُهُ اللهُ بِهَا، وَسَيَكُونُ لَهُ حُسْنُ مَرْجِعٍ، لِتَوْبَتِهِ، وَعَدْلِهِ التَّامِ فِي مُلْكِهِ.

لَٰزُلْفَي \_ لَقُرْبَةً وَمَكَانَةً.

حُسْنَ مَآبٍ ـ خُسْنَ مَرْجِعٍ فِي الآخِرَةِ.

(يَا دَاوُدُ) (جَعَلْنَاكَ)

(٢٦) - وَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِدَاوُدَ: إِنَّهُ جَعَلَهُ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ ، نَافِذَ الْكَلِمَةِ وَالحُكْمِ بَينَ النَّاسِ بِالحَقِّ وَالحُكْمِ بَينَ النَّاسِ بِالحَقِّ وَالعَدْلِ ، وَأَنْ لاَ يَتَبِعَ الهَوَى لِأَنَّ اتَبَاعَ الهَوَى يَكُونُ سَبَباً لِلضَّلاَلَةِ وَالجَوْدِ عَن الطَّرِيقِ القَويمِ الذِي شَرَعَهُ اللهُ تَعَالَى .

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى : إِنَّ الْـذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَهُـدَاهُ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ (يَوْمَ الحِسَـابِ) عَذَابُ شَـدِيدٌ لِنِسْيَانِهِمْ ذَلِكَ اليَـومَ، وَإِنَّ اللهَ سَيُحَاسِبُ العِبَادَ فِيهِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ جَمِيعاً، صَغِيرهَا وَكَبِيرهَا.

(بَاطِلًا)

(۲۷) - إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقِ السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِلْعَبَثِ وَاللَّهْوِ والتَّسْلِيَةِ، وَإِنَّمَا خَلَقَهَا بِالحَقِّ وَقَائِمَةً عَلَى الحَقِّ، لِلْعَمَلِ فِيهَا بِأَمْرِ اللهِ وَطَاعَتِهِ، وَالْانْتِهَاءِ عَمَّا نَهَى اللهُ عِبَادَهُ عَنْهُ، وَإِنَّهُ تَعَالَى لَنْ يَتُرُكُ اللَّحْلَقِ سُدىً، بَلْ إِنَّهُ سَيْبَعَتُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ مَرَّةً أُخْرَى لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى الْخَلْقَ سُدىً، بَلْ إِنَّهُ سَيْبَعَتُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ مَرَّةً أُخْرَى لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ يَلِقِي كُلُّ وَاحِدٍ جَزَاءَهُ حَسْبَ عَمَلِهِ.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا ظَنُّوا أَنَّ اللهِ خَلَقَ البَخْلَقَ عَبَثاً وَبَاطِلاً، وَلَمْ يُلْدِكُوا المِحْمَةَ مِنْ خَلْقِهِ، وَأَنَّ الخَلْقَ إِنَّمَا وُجِدَ لِيَكُونَ دَلِيلاً عَلَى وُجُودِ اللهِ تَعَالَى الذِي خَلَقَهُ، وَبُرْهَاناً عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ فَالرَيْلُ والهَلاَكُ لِلكَافِرِينَ مِنَ النَّادِ، التِي سَيُعَذِّبُهُم اللهُ فِيهَا، جَزَاءً لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَسُوء أَعْمَالِهِمْ.

﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَدَنَا اللَّهُ وَحُسُنَ مَنَا اللَّهِ وَحُسُنَ مَنَا اللَّهِ وَحُسُنَ مَنَا اللَّهِ اللَّهُ وَحُسُنَ مَنَا اللَّهِ اللَّهُ وَحُسُنَ مَنَا اللَّهِ اللَّهُ وَحُسُنَ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحُسُنَ مَنَا اللَّهُ اللَّ

يَكَ اوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَاحَكُمْ بِيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَنَّيْعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَيِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَيِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَيِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَا ثُ شَدِيدُ السَّدِيدُ اللَّهِ لَهُمْ عَذَا ثُ شَدِيدُ اللَّهِ لِهُمْ عَذَا ثُ شَدِيدُ اللَّهِ لِهُمْ عَذَا ثُ شَدِيدُ اللَّهِ لِهُمُ عَذَا ثُ شَدِيدُ اللَّهِ لِهُمْ عَذَا ثُ شَدِيدُ اللَّهِ لِهُمُ عَذَا ثُ شَدِيدُ اللَّهِ لِهُمُ عَذَا ثُ شَدِيدُ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَمِ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُو

رَهُ وَمَاخَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَلِكَ ظُنُّ الْذِينَ كَفَرُواً فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّارِ

اللهُ أَمْنَجُعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ

ٱلصَّللِحَنتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ

اللهُ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَبَّرُوٓا ءَايكتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَأُولُوا ٱلْأَلْبَبِ

> ج وَوَهَبُنَالِدَاوُرِدَ سُلَتَمَنَّ نِعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ

> > ا إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ مِا لُعَشِيّ ٱلصَّنفِنَتُ ٱلِجُيَادُ

بَاطِلًا \_ عَبَثاً وَلَهُواً وَلَعِباً. فَوَيلٌ - فَهَلَاكُ وَخِزَيُ .

## (آمَنُوا) (الصَّالحَات)

(٢٨) ـ إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُسَوِّي بَينَ الْأُخْيَارِ، الذِينَ آمَنُوا بَرَبِّهمْ، وَعَمِلُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَـاتِ، وَبَينَ الفُجَّارِ، الـذِينَ كَفَرُوا بِـرَبِّهمْ، وآجْتَرحُـوا السَّيِئَاتِ والفَسَادَ فِي الأرْض ، وَلاَ يَجْعَـلُ الذينَ آتُقُـوا رَبَّهُمْ كالفُجَّـار والمُفْسِدِينَ، وَإِنَّهُ سَيَجْمَعُ الجَمِيعَ يَومَ القِيَامَةِ لِيَجْزِيَ كُلِّ وَاحِدٍ بِعَمَلِهِ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى عَدْل ِ اللهِ تَعَالَى التَّام .

(وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ المَقْصُودَ بالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي هَٰذِهِ الَّايَةِ هُمْ حَمْزَةُ بنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَعَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ وَعُبَيْدَةُ بنُ الحَارِثِ بن عَبْدِ المُطَّلِب، الذِينَ كَانُوا أُوَّلَ مَنْ بَرَزَ إِلَى مَيْدَانِ الحَرْبِ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَتَلُوا ثَـٰكَائَةً مِنْ رُؤُوسِ الشِّـرْكِ: هُمْ عُتَبَةُ بْنُ رَبِيعَـةَ وأُخُوهُ شَيْبَةً، وَٱبْنُهُ رَبِيعَةُ. وَعُتْبَةً وَأَخُوهُ وآبْنُهُ هُمُ الـذِينَ عَنَتْهُمُ الآيَةُ الكَـريمَةُ ا بالمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ).

# (كِتَابُ) (أَنْزَلْنَاهُ) (مُبَارَكُ) (آياتِهِ) (أُولُو) (الْأَلْبَابِ)

(٢٩) - وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى إِلَيْكَ، يَا مُحَمَّدُ، هَذَا القُرْآنَ، وَفِيهِ خَيرٌ وَبَرَكَةً ، وَنَفْعُ وَهُدَى لِلنَّاسِ ، لِيُرْشَدَهُمْ إِلَى مَا فِيهِ خَيْرُهُمْ وَسَعَـادَتُهُمْ ، وَلِيَتَدَبَّرَهُ أُولُو الْأَفْهَامِ والعُقُولِ والأَلْبَابِ. وَتَدَبُّرُ القُرْآنِ لَا يَكُونُ بحُسْن تِلْأُوَتِهِ، وَإِنَّمَا يَكُونَ بِالْعَمَلِ بِمَا فِيهِ، وَآتَبَاعَ مَا جَاءَ فِيهِ مِنْ أَوَامِرَ، وَالانْتِهَاءِ عَمَّا نَهَى عَنْهُ.

#### (لِدَاوُد) (سُلَيْمَانَ)

(٣٠) ـ وَأَنْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى دَاوُدَ بِأَنْ وَهَبَهُ وَلَدَهُ سُلَيْمَانَ، وَكَانَ عَبـداً مُحْسِناً مُطِيعاً للهِ، حَسَنَ الإعْتِقَادِ والإيْمَانِ، كَثِيرَ الإِنَابَةِ والـرُّجُوعِ إِلَى الله تَعَالَى.

#### (الصَّافنَاتُ)

(٣١) - وَقَدْ عُرضَتْ عَلَيْهِ الخُيُولُ الجِيادُ الصَّافِناتُ، مِن العَصْر حَتَّى نِهَايَةِ النَّهَارِ، لِيَنْظُرَ إِلَيْهَا، وَيَتَعَرَّفَ أَحْوَالَهَا، وَمَبْلَغَ صَـلَاحِهَا لِخَـوْض الحُرُوب فِي سَبِيلِ اللهِ.

الصَّافِنَاتُ ـ صِفَةً لِلْخُيُولِ الكَرِيمَةِ التِي تَقِفُ عَلَى ثَلَاثٍ مِنْ قُواثِمِها وَتُرْفَعُ طُرَفَ حَافِرِ الرَّابِعَةِ.

تَ فَقَالَ إِنِّ أَخْبَلْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّ حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ

رُدُّوهَاعَلَّ فَطَفِقَ مَسْخُابِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ

وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِمَنَ وَأَلَقَيْنَا عَلَى كُرُسِيِّهِ عِصَدَا ثُمَّ أَنَابَ كُرُسِيِّهِ عِصَدَا ثُمَّ أَنَابَ

وَ قَالَرَبِّ اَغُفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلُكًا لَكُ مُلُكًا لَكَ لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِمِّ نَابَعَدِيٍّ إِنَّكَ أَنتَ لُوهَابُ

تُ فَسَخُرُنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجُرِي بِأَمْرِهِ عَرُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ

(٣٢) \_ فَقَالَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلامُ: إِنَّهُ أَحَبُّ الخَيْلَ، وَإِنَّ تِلْكَ المَحَبَّةَ إِنَّمَا كَانَتْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَأَمْرِهِ، لاَ عَن الشَّهْوَةِ والهَوَى. وَظَلَّ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَهِي تَنْهَبُ الأَرْضَ بِفُرْسَانِهَا، حَتَّى حَجَبَهَا الغُبَارُ عَنْ نَاظِرَيْهِ، فَأَعْجَبُهُ مِنْهَا حُسْنُ جَرْيِها.

ُ (وَقِيلَ إِنَّ اللَمْعْنَى هُوَ: أَنَّهُ ظَلَّ يَنْظُرُ إِلَى الخَيْلِ وَهِيَ تَجْرِي، فَأَلهَتْهُ عَنِ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَنْتَبِهْ إِلَى أَنَّ الشَّمْسَ تَمِيلُ لِلْغُرُوبِ حَتَى تَـوَارَتِ الشَّمْسُ وَرَاءَ الْأَفْقِ، فَأَضَاعَ صَلَاةَ العَصْرِ فَقَالَ إِنَّ حُبَّهُ لِلْخَيْلِ قَدْ أَنْسَاهُ الصَّلَاةَ).

(٣٣) ـ فَقَالَ سُلَيْمَانُ لِمَنْ حَوْلَهُ: رُدُّوا هَذِهِ الخَيْلَ فَكَفَى مَا قَامَتْ بِهِ مِنْ جَرِي فِي ذَلِكَ الْيَومِ، وَلَمَا رُدَّتْ إِلَيْهِ أَخَذَ يَمْسَحُ سُوقَهَا وَأَعْنَاقَهَا بِيَدَيْهِ تَكْرِيماً لَهَا.

(وَقِيلَ بَلْ إِنَّ المَعْنَى هُوَ أَنَّهُ طَلَبَ أَنْ تُرَدَّ الخَيْلُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: وَاللهِ لَا تَشْغَلِينَنِي عَنْ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَضُرِبَتْ أَعْنَاقُها، وَعَرَاقِيبُها بالسُّيُوفِ. وَهَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ).

#### (سُلَيْمَانَ)

(٣٤) ـ وَلَقَدِ آمْتَحَنَ اللهُ تَعَالَى سُلَيْمَانَ حَتَّى لاَ يَغْتَرُّ بِأَبَّهَةِ المُلْكِ، فَابْتَلاهُ بِمَرَض عُضَالٍ، فَأَصْبَحَ مُلْقى وَكَأَنَّهُ الجَسَدُ الذِي لاَ حَيَاةَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ صِحَّتَهُ وَعَافِيَتَهُ، وَأَعَادَهُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ.

ُ (وَقِيلَ بَلُ إِنَّ سُلَيْمَانَ سَلَبَهُ اللهُ مُلْكَهُ وَسُلْطَانَهُ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِ شَيْطَانًا جَلَسَ عَلَى كُرسِيٍّ مُلْكِهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيهِ مُلْكَهُ وَهَيْبَتَهُ).

(وَقِيلَ أَيْضًا إِنَّ اللَّهَ وَهَبَهُ شِقَّ إِنْسَانٍ وُلِدَ لَهُ).

آبْتَلَيْنَاهُ \_ آمْتَحَنَّاهُ وَعَاقَبْنَاهُ .

(٣٥) - فَسَأَلَ سُلَيْمَانُ رَبَّهُ المَغْفِرَةَ، وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَمْنَحَهُ مُلْكاً عَظِيماً لاَ يَتَسَنَّى لِإَحَدِ بَعْدَهُ أَنْ يَمْلِكَهُ، لِيَكُونَ ذَلِكَ دَلاَلَةً عَلَى نُبُوَّتِهِ، وَاللهُ تَعَالَى هُوَ الوَهَّابُ الوَاسِمُ العَطَاءِ.

(٣٦) ـ فَآسْتَجَابَ اللهُ تَعَالَى لِدَعْوَتِهِ، وَسَخْرَ لَهُ الرِّيَاحَ، وَجَعَلَهَا مُذللَةً
 تَجْرِي بِأُمْرِهِ لَيِّنَةً طَيِّعةً، حَيْثُ أَرَادَ تَوْجِيهَهَا، لاَ تَمْتَنِعُ عَنْ ذَلِكَ.

حَيْثُ أَصَابَ - حَيْثُ أَرَادَ مِنَ البِلَادِ رُخَاءً - لَيُنَةً أَوْ مُنْقَادَةً.

# 🕏 وَٱلشَّيَطِينَ كُلَّ بِنَآءٍ وَغَوَّاصِ

#### (الشَّيَاطِينَ)

(٣٧) ـ وَسَخَّرَ اللهُ تَعَالَى لَهُ الشَّيَاطِينَ البَنَّائِينَ وَالغَوَّاصِينَ يَعْمَلُونَ بِأَمْرِهِ مَا يُكَلِّفُهُمُ القِيَامَ بِهِ مِنَ الأَعْمَالِ الشَّاقَّةِ، مِنْ غَوْص فِي البِحَارِ لاَسْتِخْرَاجِ اللَّالِيءِ والنَّفَائِسِ، وَمِنْ بِنَاءِ مَا يُرِيدُ بِنَاءَهُ مِنْ قُصُورٍ وَبُيُوتٍ وَمَعَابِدَ

غَوَّاصٍ \_ يَغُوصُ فِي البَّحْرِ لاسْتِخْرَاجِ النَّفَائِسِ.

#### (آخَرِينَ)

(٣٨) ـ وَأَخْضَعَ اللهُ تَعَالَى الشَّيَاطِينَ، المُشَاكِسِينَ المُتَمَرِّدِينَ، لِأَمْرِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَوَضَعَهُمْ سُلَيمَانُ فِي القُيُّودِ والأَصْفَادِ لِيَتَّقِيَ شَرَّهُمْ، وَيَكُفُ فَسَادَهُمْ عَنِ العِبَادِ

الْأَصْفَادِ - الْأَغْلَالِ تُجْمَعُ بِهَا الْأَيْدِي إِلَى الْأَعْنَاقِ.

(٣٩) - وَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِسُلَيْمَانَ: هَذَا الذِي مَنَحَكَ اللهُ إِيَّاهُ، هُوَ عَطَاءً خَـاصٌ مِنَ اللهِ بِكَ، فَـأَعْطِ مَا شِئْتَ لِمَنْ شِئْتَ، وَآمْنَـعْ مَنْ شِئْتَ غَيْرَ مُحَاسَبِ عَلَى شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَأَنْتَ حُرِّ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ.

بِغَيْرِ حِسَابٍ \_ غَيْرَ مُحَاسَبٍ عَلَى شَيءٍ مِنَ الْأَمْرَينِ.

#### (مَآبِ)

(٤٠) - وَإِنَّ لِسُلَيْمَانَ فِي الآخِرَةِ عِنْدَ اللهِ لَقُرْبَةً وَكَرَامَةً وَحَظاً عَظِيماً. لَزُلْفَي - لَقُرْبَةً وَكَرَامَةً.

#### (الشَّيْطَانُ)

(٤١) - وَاذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ قِطَّةَ نَبِي اللهِ وَعَلْدِهِ أَيُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، إِذَ آبْتَلَاهُ اللهُ بِجَسَدِهِ حَتَّى أَرْهَقَهُ المَرَضُ، وَآبْتَلاهُ بِأَوْلاَدِهِ فَمَاتَ مِنْهُمْ مَنْ مَاتَ، وَتَفَرَّقَ مَنْ تَفَرَّقَ، وَآبْتَلاهُ بِهَلاَكِ مَالِهِ، حَتَّى لَمْ يَعُدْ عِنْدَهُ مَا يَكْفِي لِعَيْشِهِ، فَصَبَرَ صَبْراً جَمِيلاً. وَلَمَّا طَالَ بِهِ البَلاَءُ دَعَا رَبَّهُ مُتَضَرِّعاً: ﴿ أَنِي لِعَيْشِهِ، فَصَبَرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾، كَمَا جَاءَ فِي آيةٍ أُخْرَى (١٠) وَهُنَا قَالَ: لَقَدْ مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ، إِذْ أَنَّ أَيُّوبَ لَمَّا طَالَ بَلَاهُ وَهُنَا قَالَ: لَقَدْ مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ، إِذْ أَنْ أَيُّوبَ لَمَّا طَالَ بَلَاهُ وَلَاءً وَلِيلَةً مِنَ الأَصْحَابِ. بَلَاقُهُ تَخَلِّى عَنْهُ أَهْلُهُ وَأَصْدِقَاقُهُ إِلَّا زَوْجَتَهُ، وَقِلَّةً قَلِيلَةً مِنَ الأَصْحَابِ. فَاخَذَ الشَّيْطَانُ يُوسُوسُ لِهَوْلاءِ المُقِيمِينَ عَلَى الإِخْلَاصِ لَأَيُوبَ لَمَا طَالَ فَاخَذَ الشَّيْطَانُ يُوسُوسُ لِهَوْلاءِ المُقِيمِينَ عَلَى الإِخْلَاصِ لَأَيْوبَ لَمَا وَلَا فَاخَذَ الشَّيْطَانُ يُوسُوسُ لِهَوْلاءِ المُقِيمِينَ عَلَى الإِخْلَاصِ لَأَيْوَلَ فَلَاءً لَالْتَعْمَالُولُ إِلَا وَالْمَقِيمِينَ عَلَى الإِخْلَاصِ لَأَيْونَ لَعَلَاهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَاءُ وَلَاءً لَقَلَاهُ مَنْ الْأَوْلَةُ وَلَالَعُلُومُ اللَّهُ وَالْعَلَاءِ الْمُقِيمِينَ عَلَى الإِخْلَاصِ لَيْلُهِ وَلَاءً لَالْتَعْمَانُ لَوْلَاءً لَوْلَاءً لَالْمِيمِينَ عَلَى الإِخْلَاصِ لَلْهُ الْحِيمِينَ عَلَى الإَخْلَاصِ لَيْلُومَ لَكُولُومُ الْمُقَالَةُ لَقَلْمَ لَيْسَالِقُولُومُ الْمُعْلِيمُ عَلَى الْمُؤْلِومُ الْمُولِيمِينَ عَلَى الْمُؤْلِومُ الْمُقَالَةُ مِنْ الْمُنْعِلَاءِ الْمُؤْلِومُ اللْمُؤْلِومِ الْمُؤْلِقِ الْمُولِيمُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِومُ اللْعُولِيلُهُ الْمُؤْلِومُ اللْمُؤْلِومُ اللْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِومُ اللْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِومُ الْمُولُومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِومُ الْمُو

لِيُنَفِّرَهُمْ مِنْهُ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ: لَوْ أَنَّ اللهَ كَانَ يُحِبُّ أَيُّوبَ مَا آبْتَلَاهُ.

(١) سورة الأنبياء الآية ٨٣.

# هُ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ

وَ هَلْدَاعُطَ أَوْنَا فَأَمُنُنَ أَوْأَمْسِكُ بِغَيْرِحِسَابٍ

وَإِنَّ لَدُوعِنكَ نَا لَزُلْفَىٰ وَحُسَّنَ مَعَابِ

(أ) وَأَذَكُرُ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْنَا دَىٰ رَبَّهُ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُكَانِي اللَّهُ مُكِنِي اللَّهُ مُكِنِي اللَّهُ مُكَانِي اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللِهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللِهُ مُنْ اللِهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللِهُ مُنْ اللِهُ مِنْ الللِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِهُ مُنْ اللِهُ مُنْ اللِهُ مُنْ اللِهُ مُنْ اللِهُ مُنْ اللِينِي مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللِهُ مُنْ اللِهُ مُنْ اللِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِهُ مُنْ اللْمُنْ اللِهُ مُنْ اللِهُ مُنْ اللِهُ مُنْ اللْمُنْ اللِمُنْ اللِهُ مُنْ اللْمُنْ اللِهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللِمُنْ اللِمُنْ اللِمُنْ اللِمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللِمُ اللْمُنْ اللِمُنْ اللْمُنْ اللِمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللِمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللِمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

فَٱسْتَجَابَ اللهُ تَعَالَى لِدُعَاءِ أَيُّوبَ لَمَّا رَأَى إِخْلَاصَهُ لِرَبِّهِ، وَنُفُورَهُ مِنْ وَسَاوس الشَّيْطَانِ.

> بِنُصْبَ \_ بِتَعَبِ وَمَشَقَّةٍ. وَعَذَابِ \_ أَلَم وَضُرَّ.

(٤٢) ـ فَأُوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنْ يَضْرِبَ بِرِجْلِهِ الْأَرْضَ فَيَتَفَجَّرَ مِنْهَا المَاءُ، وَفِي هَذَا الماءُ المُتَفَجِّرِ شِفَاؤُهُ فَفَعَلَ، فَتَفَجَّرَ الماءُ فَشَرِبَ وَأَغْتَسَلَ فَبَرِيءَ، وَعَادَ إِلَى أَحْسَنِ مَا كَانَ عَلَيْهِ.

آرْكُسْ بِرِجْلِكَ - اضْرِبْ بِهَا الْأَرْضَ.

مُغْتَسَلٌ ـ مَاءُ تَغْتَسِلُ بِهِ وَفِيهِ شِفَاؤُكَ.

#### (الألْباب)

(٤٣) ـ فَلَمَّا عَادَتْ إِلَيْهِ صِحَّتُهُ جَمَعَ اللهُ لَهُ أَهْلَهُ بَعْدَ التَّفَرُّقِ والتَّشْتُتِ، وَأَكْثَرَ نَسْلَهُمْ حَتَّى صَارُوا ضِعْفَى مَا كَانُوا عَلَيهِ، وَكَانَ ذَلِكَ رَحْمَةً مِنَ اللهِ بِأَيُّوبَ، وَجَزَاءً لَهُ عَلَى صَبْرِهِ وَثَبَاتِهِ وَإِنَابَتِهِ إِلَى اللهِ، وَتَذْكِرَةً لِذَوِي اللهُ قُولِ، وَالْأَبْبِ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ، وَأَنَّ عَاقِبَةَ الصَّبْرِ الفَرَجُ، العُقُولِ وَالأَلْبَابِ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ، وَأَنَّ عَاقِبَةَ الصَّبْرِ الفَرَجُ، وَعَاقِبَةَ التَّقْوَى وَالإِخْلَاصِ والثَّقَةِ بِاللهِ أَن اللهَ لا يَتَخَلَّى عَنْ عِبَادِهِ المُخْلِصِينَ، بَلْ يَرْعَاهُمْ وَيُعِزَّهُمْ وَيُقُوبِهِمْ.

#### (وَجَدْنَاهُ)

(٤٤) - وَكَانَ أَيُوبُ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، قَدْ غَضِبَ عَلَى زَوْجَتِهِ فِي شَيءٍ فَعَلَتْهُ وَهُو مَرِيضٌ، فَأَقْسَمَ إِنْ شَفَاهُ اللهُ تَعَالَى لَيَضْرِبَنَهَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، وَكَانَتْ زَوْجَتُهُ قَدْ أَخْلَصَتْ لَهُ، وَآخَتَمَلَتْ بَلاَءُهُ بِصَبْرِ كَبِيرٍ فَكَانَ ضَرْبُها مَعَ كُلِّ مَا آخْتَمَلَتْهُ جَزَاءً سَيِّئاً، فَأَفْتَاهُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَأْخُذَ بِيدِهِ حُزْمَةً مِنَ الْعِيدَانِ فِيهَا مِثَةُ عُودٍ، وَيَضْرِبَها بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَيَتَحَلَّلُ مِنْ يَمِينِهِ، وَلا يَحْنَث، فَرَحِمَهُ الله بِهذِهِ الفَتْوَى، وَرَحِمَ زَوْجَتَهُ الصَّابِرَةَ، فَقَدْ كَانَ وَلا يَحْنَثَ، فَرَحِمَهُ الله بِهذِهِ الفَتْوَى، وَرَحِمَ زَوْجَتَهُ الصَّابِرَةَ، فَقَدْ كَانَ أَيُوبُ عَبْداً مُخْلِصاً لله، كَثِيرَ الإِنَابَةِ إلَيْهِ.

ضِغْناً ـ طَاقَةً أَوْ حُزْمَةً صَغِيرَةً أَوْ قَبْضَةً.

#### (عِبَادَنا) (إِبْسرَاهِيسمَ) (وَإِسْتَحَاقَ) ( الأَبْصَارِ)

(٤٥) ـ وَآذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ أَيْضاً صَبْرَ عِبَادِ اللهِ: إِبْرَاهِيمَ وإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اللهِ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ، وَقَرَّاهُمْ عَلَى العَمَـلِ الصَّالِحِ الذِي

# وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

الله وَوَهَبِنَا لَهُ وَأَهْلُهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ

رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَب

وَخُذْبِيَدِكَ ضِغْثَافَاْضُرِبِيِّهِ وَلَا تَعْمَ تَعْنُثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا ۚ يَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَابُ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَابُ

(مَنَ اللَّهُ وَالْمَدُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

يَرْضَى الله عَنْهُ، وَآتَاهُمُ البَصِيرَةَ فِي الدِّينِ والفِقْهِ فِي أَسْرَارِهِ، والعَمَلِ بِطَاعَةِ رَبِّهِمْ، فَجَعَلَهُمْ مِمَّنْ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَ بِأَيْدِيهِمْ، وَيَتَفَكَّرُونَ بِعُقُولهمْ،

(وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ فِي مَعْنَى أُوْلِي الأَيْدِي: إِنَّهُمْ ذَوُو قُوَّةٍ، وَقَالَ فِي مَعْنَى (وَالأَبْصَارِ)، إِنَّهُ الفِقْهُ فِي الدِّينِ).

#### (أُخْلَصْنَاهُمْ)

(٤٦) - وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَخْلَصَهُمْ وَمَيْزَهُمْ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ، هِيَ ذِكْرُهُمُ الدَّارِ الآخِرَةَ لِيَعْمَلُوا لَهَا، فَهَذِهِ مِيزَتُهُمْ وَرِفْعَتُهُمْ.

أَخْلَصْنَاهُمْ \_ بِخصْلَةٍ لاَ شَائِبةَ فِيهَا.

(٤٧) ـ وَهَذِهِ السَّيرَةُ جَعَلْتُهُمْ عِنْدَ اللهِ مَجتَبَيْنَ أُخْيَاراً، وَمُصْطَفَيْنَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

#### (إِسْمَاعِيلَ)

(٤٨) ـ وَآذْكُرِ أَنْبِيَاءَ اللهِ إِسْمَاعِيلَ واليَسَعَ وذَا الكِفْلِ الذِينَ شَرْفَهُمُ اللهُ تَعَالَى، وَجَعَلَهُمْ مِنَ المُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَـارِ وَتَأَمَّـلْ صَبْرَهُمْ، وَرَحْمَـةَ اللهِ بهمْ.

#### (مَآب)

(٤٩) - وَهَذَا الذِي تَقَدَّمَ سَرْدُهُ، مِنْ أُخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ الكِرَامِ ، فِيهِ ذِكْرٌ لَهُمْ، وَشَرَفٌ، وَإِشَادَةً بِمَحَاسِنِهِمْ، وَفِيهِ تَذْكِيرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. والمُؤْمِنُونَ السُّعَدَاءُ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ المُنْقَلَبُ الحَسَنُ، وَالمَآبُ الكَرِيمُ.

هَذَا ذِكْرٌ - المَذْكُورُ مِنْ مَحَاسِنِهِم شَرَفٌ لَهُمْ.

#### (جَنَّاتِ) (الْأَبْوَابُ)

(٥٠) - وَهَذَا المَآبُ الحَسَنُ هُوَ جَنَّاتُ آسْتِقْرادٍ وَإِقَامَةٍ مُفَتَّحَةً أَبْوَابُهَا إِكْرَاماً لَهُمْ لِيَدْخُلُوهَا آمِنِينَ.

#### (بِفاكِهَةٍ)

(٥١) ـ وَيَجْلِسُونَ فِي الْجَنَّةِ مُتَّكِئِينَ عَلَى الْأَرَائِكِ فِي وَضْعِ الْمُطْمَئِنُ الْمُرْتَاحِ فِي جَلْسَتِهِ، وَيَطْلُبُونَ مَا يَشَاؤُونَ مِنْ أَنْوَاعِ الفَوَاكِةِ والشَّرَابِ لِلاَ تَحْدِيدٍ، وَهَذَا هُوَ مُنْتَهَى النَّعِيمِ .

يَدْعُونَ ـ يَطْلُبُونَ .

أِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِغَالِصَةِ ذِكْرَى النَّارِ النَّالِيَّالِيَّالِيِّ الْمَالِيَالِيِّ الْمَالِيَالِيِّ الْمَالِيَالِيَّ الْمَالِيِّ الْمِلْمِيِّ الْمِلْمِي الْمَالِي الْمَالِيَالِيِّ الْمَالِي الْمَالِيَالِيِّ الْمَالِي الْمَالِيِّ الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمِلْمِي الْمَالِيَّ الْمِلْمِي الْمِلْمِيِّ الْمِلْمِي الْمِلْمِيْمِي الْمِلْمِي ا

﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَالَمِنَ ٱلْمُصَطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَار

وَاُذَكُرُ إِسْمَنِعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفُلِّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَادِ

وَ هَٰذَاذِكُر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَابِ

( حَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَبُوبُ

(أَنَّ) مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَ قِ كَثِيرَ قِوشَرَابِ

## (قَاصِرَاتُ)

(٢٥) ـ وَعِنْدَهُمْ نِسَاءً لَا يَمْدُدْنَ أَبْصَارَهُنَّ إِلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ حَيَاءً وَخَفَراً، وَهُنَّ مُتَسَاوِيَاتٌ فِي السِّنِّ مَعَهُمْ، لِيَكُونَ ذَلِكَ أَدْعَى إِلَى الوِفَاقِ

قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ - لاَ يَنْظُرْنَ إِلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ. أَتْرَابُ - مُسْتَوِيَاتُ فِي السِّنِّ.

(٥٣) ـ وَهَذَا النَّعِيمُ فِي الجَنَّاتِ التِي وَصَفَهَا اللهُ تَعَالَى، فِيمَا تَقَدَّمَ، هُوَ مَا وَعَدَ اللهُ عِبَادَهُ المُتَّقِينَ بِأَنَّـهُ سَيجْزِيهِمْ بِهِ فِي يَـوْم ِ الحِسَـابِ فِي الآخِرَةِ.

(٤٥) ـ وَهَذَا النَّعِيمُ، وَتِلْكَ الكَرَامَةُ، عَطَاءٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى، لاَ يَنْفَدُ، وَلاَ يَنْقَطِعُ عَنْ أَهْلِ الجَنَّةِ.

نَفَادٌ ـ آنْقِطَاعٌ وَفَنَاءٌ .

#### (لِلطَّاغِينَ) (مَآبٍ)

(٥٥) ـ هَذَا الذِي تَقَدَّمَ هُوَ جَزَاءُ المُؤْمِنِينَ الْأَخْيَارِ، عَلَى مَا قَدَّمُوهُ مِنْ عَمَلٍ صَالِح ، وَطَاعَةٍ لِرَبُهِمْ. أَمَّا الكَافِرُونَ الخَارِجُونَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى، وَالمُكَّذِبُونَ رُسُلَهُ الكِرَامَ، فَلَهُمْ سُوءُ المُنْقَلَبِ، وَشَرُّ العَاقِبَةِ.

لَشَرُّ مَآبٍ - لَأَسْوَأُ مُنْقَلَبٍ وَمَصِيرٍ.

(٥٦) - إِذْ تَكُونُ عَاقِبَتُهُم العَذَابَ فِي نَـارِ جَهَنَّمَ، فَيُقَـاسُـونَ حَـرَّهَـا الشَّدِيدَ، وَسَاءَتْ جَهَنَّمُ مَهْداً وَفِراشاً.

يَصْلَوْنَهَا - يَدْخُلُونَهَا أَوْ يُقَاسُونَ حَرَّهَا.

المِهَادُ - الفِراشُ .

(٥٧) ـ وَهَـذَا العَـذَابُ هُـوَ جَزَاؤُهُمْ فِي الآخِرَةِ عَلَى كُفْرِهِمْ وَسُـوءِ أَعْمَالِهِمْ. فَلْيَذُوتُوهُ فَهْوَ مَاءً حَالًا، مَتَنَاهٍ فِي شِدَّةٍ حَرَارَتِهِ، وَقَـدْ مُزِجَ بالصَّدِيدِ الذِي يَسِيلُ مِنْ أَجْسَادِهِم المُحْتَرِقَةِ فِي النَّارِ (غَسَّاقُ).

حَمِيمٌ - مَاءٌ بَلَغَ النَّهَايَةَ فِي الحَرَارَةِ.

غَسَّاقٌ ـ الصَّدِيدُ الذِي يَسِيلُ مِنْ جُلُودِ أَهْلِ النَّارِ المُحْتَرِقَةِ. وَقِيلَ إِنَّهُ نَوْعٌ مِنَ العَذَابِ لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللهُ تَعَالَى.



وي هَندَامَاتُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ

وَ إِنَّ هَنَدَالَرِزْقُنَا مَالُهُ ومِن نَّفَادٍ

🧓 هَـٰذَأُواِتَ لِلطَّنغِينَ لَشَرَّمَـُابٍ

( جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِئْسَ لَلْهَادُ

( هَٰذَا فَلَيَذُوقُوهُ حَمِيثُرُ وَغَسَّاقُ

#### ( ) وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ عَأَزُواَجُ

(آخُو) (أَزْوَاجُ)

(٥٨) - وَلَهُمْ صُنُوفٌ أُخْرَى مِنَ العَذَابِ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا العَذَابِ يُعَذَّبُونَ بِهَا، كَالزَّمْهَرِيرِ، وَالسَّمُومِ، وَشُرْبِ الحَمِيمِ والغَسَّاقِ، وَأَكْلِ

زقوم ِ . وَآخَرُ ۔ وَعَذَابٌ آخَرُ .

أَزْوَاجُ ـ أَصْنَافَ.

#### (صَالُو)

(٥٩) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ أَهْلِ النَّارِ، وَكَيْفَ يَتَنَكَّرُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ، وَكَيْفَ يَتَشَاتَمُونَ وَيَتَلَاعَنُونَ، وَيُكَذِّبُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، وَحِينَمَا يَرَى جَمَاعَةُ الكُبَرَاءِ، الذِينَ دَخَلُوا النَّارَ، فَوْجاً يَدْخُلُهَا مِنَ الأَتْبَاعِ الذِينَ يَعْرِفُونَهُمْ فِي الدُّنْيَا، يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : هَذَا فَوْجُ مِنَ الكَفَرَةِ للضَّالِينَ يَدْخُلُونَ النَّارَ مَعَكُمْ، فَلَا مَرْحَباً بِهِمْ، إِنَّهُمْ سَيَدُوقُونَ عَذَابَ الضَّالِينَ يَدْخُلُونَ النَّارَ مَعَكُمْ، فَلَا مَرْحَباً بِهِمْ، إِنَّهُمْ سَيَدُوقُونَ عَذَابَ

فَوْجٌ ـ جَمْعٌ كَثِيفٌ.

النَّارِ، وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيرَهَا.

مُقْتَحِمٌ - دَاخِلُ النَّارَ قَهْراً عَنْهُ.

(٦٠) ـ فَيَردُ عَلَيْهِمُ الْأَتْبَاعُ الدَّاخِلُونَ قَائِلِينَ لَهُمْ، وَقَدْ سَمِعُوا مَقَالَتَهُمْ: بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ فَأَنْتُمْ الذِينَ أَضْلَلْتُمُونَا وَدَعَوْتُمُونَا إِلَى مَا أَفْضَى بِنَا

إِلَى هَذَا المَصِيرِ، ۚ فَبِئْسَ المَّنْزِلُ وَالمُسْتَقَرُّ وَالمَصِيرُ.

فَبِشْسَ القَرَارُ - بِشْسَ المُسْتَقَرُّ لِلْجَمِيعِ جَهَنَّمُ.

(٦١) - فَيَقُولُ الْأَتباعُ دَاعِينَ عَلَى رُؤُوسِ الضَّلاَلَةِ: رَبَّنَا عَذَّبْ مَنْ كَانَ السَّبَبَ فِي وُصُولِنَا إِلَى هَذَا العَذَابِ وَاذِقْهُ عَذَاباً مُضَاعَفاً فِي النَّارِ: عَذَاباً لِضَلاَلِهِ، وَعَذَاباً آخَرَ لإضْلاَلِهِ غَيْرَهُ.

(٦٢) - ثُمَّ يَلْتَهِتُ أَهْلُ النَّارِ لِيَبْحَثُوا بِأَنْظَارِهِمْ فِي النَّارِ عَنْ فُقَرَاءِ المُوْمِنِينَ، وَضُعَفَائِهِمْ، الذِينَ كَانُوا يَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَيَعُدُّونَهُمْ مِنَ الأَشْرَارِ، فَلاَ يَرَوْنَهُمْ فِي النَّارِ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: لِمَاذَا لاَ نَرَى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ أَشْرَاراً فِي الدُّنْيَا، وَكُنَّا نَسْخَرُ مِنْ دَعْوَتِهِمْ لِيَانَا إِلَى الإِيْمَانِ؟ (وَهُمْ يَقْصُدُونَ فُقَرَاءَ المُؤْمِنِينَ).

هُ مَا اَفَوْجٌ مُقَانَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا مِنْ اللهُ النَّارِ مِنْ إِنْهُمْ صَالُوا النَّارِ

نَ قَالُواْبُلُ أَنتُمْ لَا مَرْحَبَّا بِكُمِّ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَيِئْسَ ٱلْقَرَارُ

ا قَالُواْرَبَّنَامَن قَـدَّمَ لَنَاهَـنَدَافَزِدَهُ عَدَابَاضِعُفًا فِٱلنَّارِ عَذَابًا ضِعْفًا فِٱلنَّارِ

رَ وَقَالُواْ مَالَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمُ مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ

# أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ

ألأيصر

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ

و فَلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِن إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْقَهَّارُ

الله وَتُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنْهُمُ ٱلْعَزِيزُٱلْعَظَّرُ

الله عَلَمُ هُوَنَبُوًّا عَظِيمٌ اللهُ عَظِيمٌ

الله أنتم عَنْهُ مُعْرِضُونَ

له مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعَلَىٰ اللَّعَلَيْ اللَّعَلَيْ اللَّعَلَيْ اللَّعَلَيْ اللَّعَلَيْ اللَّعْلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

### (التُخَذُنَاهُمُ) (الْأَبْصَارُ)

(٦٣) ـ ثُمَّ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : هَلِ آتَّخَذْنَاهُمْ مَوْضُوعاً لِلْهُزْءِ والشُّخْرِيَةِ، وَهُمْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلًا لِذَلِكَ، فَكَانُـوا عَلَى حَقٌّ، وَكُنَّا عَلَى بَاطِل ِ، فَفَازُوا بِدُخُول ِ الجَنَّةِ، وَلَمْ يَدْخُلُوا النَّارَ مَعَنَا، أَمْ أَنَّهُمْ فِي النَّارِ مَعَنَا وَلَٰكِنَّ أَبْصَارَنَا زَاغَتْ عَنْهُمْ، فَلَمْ تَقَعْ عَلَيْهِمْ؟

أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِياً ـ هَلْ جَعَلْنَاهُمْ مَوْضِعَ سُخْرِيتِنَا. زَاغَتِ الْأَبْصَارُ - مَالَتْ فَلَمْ تَعْلَمْ مَكَانَهُمْ.

(٦٤) - وَهَـٰذَا الذِي أُخْبَرْنَاكَ بِهِ يَا مُحَمَّدُ مِنْ أَحَادِيثِ أَهْلِ النَّار وَتَخَاصُمِهِمْ وَتَلَاعُنِهِمْ، لَحَقُّ وَلَا بُدًّ مِنْ أَنْ يَقَع.

#### (الْوَاحِدُ)

(٦٥) ـ قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَوُلَاءِ المُكَذِّبِينَ مِنْ مُشْرِكِي مَكَّةَ: إِنَّمَا أَنَا نَـذِيرُ مُوْسَلٌ مِنَ اللهِ إِلَيْكُمْ لَاِحَذِّرَكُمْ مُخَالَفَةَ أَوَامِرِهِ حَتَّى لَا يَحِلُّ بَكُمُ العَذَابُ مِثْلَمَا حَلَّ بِالْأَمَمِ السَّابِقَةِ مِنْ قَبْلِكُمْ كَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمٍ لُوطٍ . . وَلَسْتُ بِالسَّاحِر وَلَا بِالكَذَّابِ، حِينَمَا أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ الوَاحِدُ الذِي لًا شَرِيكَ لَهُ، وَلَا مُعِينَ وَلَا صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَ، وَقَدْ قَهَرَ كُـلِّ شَيءٍ وَغَلَبَهُ بعِزْتِهِ وَجَبَرُوتِهِ.

#### (السَّمَاوَاتِ) (الْغَفَّارُ)

(٦٦) ـ وَهُوَ خَالِقُ السَّمَاوَاتِ والْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّهُمَا وَمَالِكُهُمَا، وَهُوَ العَزيزُ الذِي لَا يُغَالَبُ، الغَفُورُ الذِي يَتَجَاوَزُ عَنْ ذُنُوبٍ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، إِذَا تَابَ إِلَيْهِ وَأَصْلَحَ وَأَنَابَ.

(٦٧) ـ وَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: إِنَّ مَا جِئْتَهُمْ بِهِ، وَمَا يُعْرِضُونَ عَنْهُ هُوَ أَعْظَمُ وَأَكْبَرُ مِمَا يَظُنُونَ، وَإِنَّ وَرَاءَهُ مَا وَرَاءَهُ.

(٦٨) ـ وَلَكِنَّكُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهُ، لَا تُفَكِّرُونَ فِيهِ، فَتَمَادَيْتُمْ فِي الغَفْلَةِ، وَالضَّلَالَةِ والجَهَالَةِ.

(٦٩) ـ وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّهُ لَوْلًا مَا عَلَّمَنِي رَبِّي عَنْ طَرِيق الوَّحْي ، مَا كَانَ لِي أَنْ أَعْلَمَ شَيئاً مِنْ هَذَا الَّذِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأَنِ الْمَلاِّ الْأَعْلَى: مِنْ أَمْرِ اللهِ لِلْمَلَاثِكَةِ بِالسُّجُودِ لَإَدَمَ، وَٱمْتِنَاعَ إِبْلِيسَ عَنِ السُّجُودِ، وَأَمَـرِ اللهِ لِآدَمَ وَزَوْجِهِ وَإِبْلِيسَ بِالهُبُوطِ إِلَى الأرْضِ ِ. المَلِأُ الْأَعْلَى \_ المَلَائِكَةِ.

يَخْتَصِمُونَ - يَتَجَادَلُونَ فِي آدَمَ وَخَلْقِهِ .

(٧٠) - مَا يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّنِي رَسُولُ أَبْلِغُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي بِأَبْيَنِ عِبَـارَةٍ وَأَوْضَح قَوْلٍ.

# (لِلْمَلَائِكَةِ) (خَالِقٌ)

(٧١) - وَآذْكُر لَهُمْ حِينَ أَعْلَمَ رَبُّكَ المَلاَئِكَةَ - قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ - بِأَنَّهُ سَيَخْلُقُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَال مِنْ حَمامٍ مَسْنُونِ.

#### (سَاجِدِينَ)

(٧٢) - وَأَمْرَهُم اللهُ تَعَالَى بِالسُّجُودِ لِهَـذَا البَشَرِ، مَتَى أَتَمَّ اللهُ تَعَـالَى خَلْقَهُ، وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ، تَعْظِيماً لَهُ وَتَكْرِيماً.

سَوَّيْتُهُ - أَتْمَمَّتُ خَلْقَهُ بِالصُّورَةِ الإِنسَانِيَّةِ.

سَاجِدِينَ \_ تَحِيَّةً لَهُ وَتَكْرِيماً.

#### (الْمَلَائِكَةُ)

(٧٣) - فَامْتَنَلَتِ المَلَاثِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ لِأَمْرِ رَبِّهِمْ فَسَجَدُوا لِآدَمَ تَعْظِيماً وَتَكْرِيماً.

#### (الْكَافِرِينَ)

(٧٤) - وَلَمْ يَرْفُضِ الامْتِثَالَ لَأِمْرِ اللهِ تَعَالَى لِلمَلَاثِكَةِ بالسُّجُودِ لآدَمَ إِلَّا إِبْلِيس، وَلَمْ يَكُنْ هُوَ مِنْ جِنْسِ المَلَاثِكَةِ، وَإِنَّمَا كَـانَ مِنَ الجِنِّ، كَمَا جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرَى(١)، فَاسْتَنْكَفَ عَنِ السُّجُودِ تَكَبُّرًا فَكَفَرَ بِهَذَا التَّكَبرِ وَالبَغْضَاءِ.

#### (يَا إِبْلِيسُ)

(٧٥) - وَقَالَ الرَّبُّ الكَرِيمُ لِإَبْلِيسَ: مَا الـذِي مَنَعَكَ مِنَ السُّجُـودِ لَآدَمَ الـذِي خَلَقْتُهُ بِيَـدي، هَل ِ آسْتَكْبَرْتَ عَنْ إِطَاعَةِ أَمْـرِي؟ أَمْ كُنْتَ مِنَ المُتَعَالِينَ الذِينَ لَا يَخْضَعُونَ لِأَمْرِي؟

العَالِينَ - المُسْتَحِقِّينَ لِلْعُلُوِّ والرَّفْعَةِ.

(٧٦) - وَأَجَابَ إِبْلِيسُ رَبَّهُ الكَرِيمَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ لَآدَمَ لِأَنَّ اللهَ خَلَقَهُ مِنْ نَارٍ، بَيْنَمَا خَلَقَ آدَمَ مِنْ طِينٍ، وَفِي ظَنِّ إِبْلِيسَ أَنَّ النَّارَ خَيْرٌ مِنَ الطِّينِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ النَّارَ خَيْرٌ مِنَ الطِّينِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الأَعْلَى لاَ يَسْجُدُّ لِلأَدْنَى.

(١) سورة الكهف الآية ٥٠.

اِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنْمَا أَنَا لَذِيرُ مُبِينً

اِذْقَالَرَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّ خَلِقُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يُّ فَإِذَاسَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيدِمِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ،سَجِدِينَ

الله فَسَجَدَ الْمَلَيْعِكَةُ كُلُهُمُ الْمُكَالِيِكَةُ كُلُهُمُ الْمُكَالِّيِكَةُ كُلُهُمُ الْمُكَالِيَةِ الْمُكَالِيَةِ الْمُكَالِيقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

﴿ إِلَّآ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَوَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ

وَ قَالَ يَنَا بِلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدَلِمَا خَلَقَتُ بِيدَيِّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مَ خَلَقَتُ بِيدَيِّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ

﴿ قَالَأَنَا ۚ خَيْرٌ ثِمِّنَهُ ۚ خَلَقَنْنِي مِن نَارٍ وَخَلَقَنْنِي مِن نَارٍ وَخَلَقَنْهُ مِن طِينٍ

﴿ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ

( قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يُوْمِ يُبْعَثُونَ

﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقَٰتِ ٱلْمَعْلُومِ

﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ

إِنَّ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُوبِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

اللَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ

اللهِ عَالَ فَالْخَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ

مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ

(٧٨) ـ وَإِنَّ لَعْنَةَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ سَتُلاَزِمُهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، يَوْمِ البَّعْثِ

والنَّشُورِ، وَفِي ذَلِكَ الْيَـومِ يَجْزي اللهَ إِبْلِيسَ بِكُفْـرِهِ وَتَعَالِيـهِ عَلَى أَمْرٍ

(٧٩) ـ وَسَأَلَ إِبْلِيسُ رَبَّهُ أَنْ يُنْظِرَهُ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ، وَأَنْ لَا يُمِيتَـهُ قَبْلَ ذَلِكَ لِيَنْتَقِمَ مِنْ آدَمَ وَذُرِّيَتِهِ، وَلِيُحَاوِلَ إِضْلَالَهُمْ، كَمَا كَانَ آدَمُ سَبَبَ مَا

رَحْمَةِ اللهِ)، مَلْعُوناً مَطْرُوداً مِنْ رَحْمَةِ اللهِ . رَجِيمٌ - مَطْرُودٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى .

لُحِقَ بِهِ مِنْ طُردٍ، وَلَعْنَةٍ وَغَضَبٍ مِنَ اللهِ. فَأَنْظِرْ نِي ـ أَمْهِلْنِي وَلاَ تُمِتْنِي .

(٨٠) ـ وَٱقْتَضَتْ حِكْمَةُ اللهِ تَعَالَى وَمَشِيئَتُهُ أَنْ يُجِيبَ إِبْلِيسَ إِلَى مَا سَأَلَهُ

(٧٧) ـ فَأَصْدَرَ اللهُ تَعَالَى أَمْرَهُ إِلَى إِبْلِيسَ بِأَنْ يَخْرُجَ مِنَ الجَنَّةِ (أَوْ مِنْ

مِنَ النَّظِرَةِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنَ المُنْظَرِينَ المُمْهَلِينَ.

قُبُورِهِمْ، وَهُوَ يَوْمُ القِيَامَةِ.

(٨١) ـ إِلَى اليَومِ الذِي حَدَّدُهُ اللَّهُ مَوْعِداً لِمَوْتِ الخَلَائِقِ ثُمَّ لِبَعْثِهِمْ مِنْ

يَوْم الوَقْتِ المَعْلُوم \_ يَوْم القِيَامَةِ.

(٨٢) ـ وَبَعْدَ أَنِ آسْتَوْثَقَ إِبْلِيسُ مِنْ وَعْدِ اللهِ تَعَالَى لَهُ بِالنَّظِرَةِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ، كَشَفَ عَمَّا كَانَ يَسْتَهْدِفَهُ مِنْ سُؤِالِهِ رَبَّهُ النَّظِرَةَ وَالْإِمْهَالَ، فَأَقْسَمَ بِعِزَّةِ اللهِ تَعَالَى وَجَلَالِهِ عَلَى أَنَّهُ سَيُضِلُّ جَمِيعَ ذُرِّيَةِ آدَمَ عَلَيْـهِ السَّلَامُ

> فَبِعِزَّ تِكَ ـ أُقْسِمُ بِسُلْطَانِكَ وَجَبَرُوتِكَ. لْأَغْوِينَّهُمْ - لأَضِلَّنَّهُمْ بِتَزْيِينِ المَعَاصِي لَهُمْ.

(٨٣) - وَلَا يَسْتَثْنِي إِبْلِيسُ مِنَ اللَّذِينَ سَيُحَاوِلُ إِغْـوَاءَهُمْ إِلَّا عِبَـادَ اللهِ المُخْلَصِينَ المُتَّقِينَ، لَإِنَّهُ لاَ سُلْطَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ.

(٨٤) ـ فَأْقْسَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَى أَنَّهُ يَقُولُ الحَق دَائماً.

(٨٥) ـ لَقَدْ أَقْسَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَى أَنَّهُ سَيَمْلاً جَهَنَّمَ مِنْ إِبْلِيسَ وَذُرِّيتِهِ، وَمِمَّنْ يَتَّبِعُ عَوَايَةَ الشَّيْطَانِ وَحَبَائِلَهُ مِنْ ذُرِّيَّةٍ آدَمَ، فَيُضِلُّهُ الشَّيْطَانُ عَنْ

طُريق اللهِ القَويم .

# ( قُلُ مَا أَسْءَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا اللهِ مِنْ أَ

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُّ لِلْعَالَمِينَ

﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَحِينِ

#### (أَسْأَلُكُمْ)

(٨٦) - وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِمُشْرِكِي قُرَيْش : إِنَّنِي لاَ أَسْأَلُكُمْ أَجْراً عَلَى مَا أَقُومُ بِهِ مِنْ إِبْلَاغِكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، وَإِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّنِي لاَ أَتَكَلَّفُ مَا لَيْسَ عِنْدِي جَتَّى أَدَّعِيَ النُّبُوَّةَ، وَلاَ أَتَقَوَّلُ القُرْآنَ.

الْمُتَكَلِّفُ ـ الذِي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ. وَالمُتَصَنَّعُ المُتَقَوِّلُ عَلَى اللهِ.

#### (لِلْعَالَمِينَ)

(٨٧) ـ وَمَا هَذَا القُرْآنُ إِلَّا عِظَةً لِلْعَالَمِينَ كَافَّةً مِنْ إِنْسٍ وَجِنٍّ.

(٨٨) - وَإِذَا أَصْرَرْتُمْ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ العِنَادِ والجَهْلِ، وَأَبْيْتُمْ إِلَّا الإِقَامَةَ عَلَى الكُفْرِ والشَّرْكِ والضَّلَالَةِ، وَمَا وَجَدْتُمْ عَلَيهِ آبَاءَكُمْ، فَسَتَعْلَمُونَ جِينَمَا يُنْزِلُ بِكُم المَوتُ، إِنْ كُنْتُمْ عَلى حَقَّ فِي إِعْرَاضِكُمْ وَضَلَالِكُمْ، أَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ مُخْطِئِينَ.

نَبَأُهُ ـ صِدْقَ أَخْبَارِهِ.



#### (الْكِتَاب)

(١) - هَـذَا الكِتَابُ العَظِيمُ (أَيْ القُرْآنُ) مُنزَّلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ، المَنِيعِ الحَجَانِبِ (العَزِيزِ)، الحَكِيمِ فِي شَرْعِهِ وَقَلَرِهِ وَأَفْعَالِهِ. فَهُوَ الحَقُّ الذِي لَا شَكُ فِيهِ وَلَا مِنْ مَهُ.

#### (الْكِتَابَ)

(٢) ـ إِنَّ الله تَعَالَي هُوَ الذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ القُرْآنَ (الكِتَـابَ) آمِراً بِـالحَقِّ وَالعَدْلِ الوَاجِبِ آتَبَاعُهُما، والعَمَلُ بِهِمَا، فَآعْبُدْهُ يَا مُحَمَّدُ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ والعِبَادَةَ، وَادْعُ الخَلْقَ إلَى ذَلِكَ.

مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ - مُمَحِّضاً لَهُ الطَّاعَةَ والعِبَادَةَ.

#### (کَاذِبُ)

(٣) - أَلاَ شِهِ وَحْدَهُ العِبَادَةُ والطَّاعَةُ، وَلاَ شَرِكَةَ لِأَحْدِ مَعَهُ فِيهِمَا، لِأَنَّ كُلَّ مَا دُونَهُ هُـوَ مُلْكُ لَهُ، وَعَلَى المَمْلُوكِ طَاعَةُ مَالِكِهِ، وَعَلَى العَبْدِ أَنْ يُعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ مِنَ المُشْرِكِينَ يَقُولُونَ إِنَّ يُخْلِصَ العِبَادَةَ شِهِ، واللَّذِي يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ مِنَ المُشْرِكِينَ يَقُولُونَ إِنَّ اللَّذِي يَحْمِلُهُمْ عَلَى عِبَادَتِهَا هُوَ أَنَّهُمْ مَثَلُوا بِهَـذِهِ الأَصْنَامِ المَلَائِكَةَ، اللهِ فِي فَعَبَدُوا تِلْكَ الصُّورَ تَنْزِيلًا لَهَا مَنْزِلَةَ المَلَائِكَةِ، لِيَشْفَعُوا لَهُمْ عِنْدَ اللهِ فِي خَاجَاتِهِمْ.

وَكَانَ المُشْرِكُونَ يُبَرِّرُونَ عِبَادَتَهُمْ لِمَنْ هُمْ دُونَ اللهِ بِأَنَّ الإِلَهَ الأَعْظَمَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يَعْبُدُهُ الْبَشَرُ مُبَاشَرَةً، فَهُمْ يَعْبُدُونَ هَذِهِ الآلِهَةَ، وَهِيَ تَعْبُدُ الْإِلَهَ الأَعْظَمَ. واللهُ تَعَالَى يَحْكُمُ يَوْمَ القِيَامَةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خُصُومِهِمْ، مُتَّبِعِي اللَّهْظَمَ. واللهُ تَعَالَى يَحْكُمُ يَوْمَ القِيَامَةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خُصُومِهِمْ، مُتَّبِعِي اللَّهَ وَسُبُلِ الهُدَى، فِيمَا آخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ التَّوْجِيدِ وَالشَّرْكِ، وَيُجَازِي كُلُّ وَاحِدِ بِعَمَلِهِ.

# نَزِيلُ ٱلْكِئنبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ الْعَزِيزِ الْعَزِيزِ الْعَرْدِزِ الْعَالِمِينَ الْعَالِمِينَ الْعَا

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَنِ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ

ڪَفَّارُّ

وَاللهُ تَعَالَى لاَ يُرْشِدُ إِلَى الحَقِّ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ مُفْتَرٍ عَلَيْهِ، فَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ وَلَداً أَوْ صَاحِبَةً. تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُواً كَبِيراً. وُلُفَى - تَقَرُّباً.

### (سُبْحَانَهُ) (الْوَاحِدُ)

(٤) - لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَكَانَ الأَمْرُ عَلَى خِلَافِ مَا يَزْعُمُونَ، وَلَمَا رَضِيَ إِلَّا بِأَكْمَلِ الأَبْنَاءِ، فَكَيْفَ نَسَبَ هَوُلَاءِ الجَهَلَةُ المُشْرِكُونَ إِلَيْهِ البَنَاتِ؟ وَلَكِنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَتَخِذْ وَلَداً، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عُلُواً كَبِيراً عَمَّا يَقُولُونَ وَيَأْفِكُونَ، وَعَمَّا يَنْسُبُونَ إِلَيهِ فَهُو الوَاحِدُ الأَحَدُ، الذِي فَهُو الوَاحِدُ الأَحَدُ، الذِي فَهُو الوَاحِدُ الأَحَدُ، الذِي فَهَوَ الوَاحِدُ الأَحَدُ، الذِي فَهَوَ الوَاحِدُ الأَحَدُ،

سُبْحَانَهُ \_ تَنْزيهاً لَهُ عَن آتُخاذِ وَلَدٍ.

#### (السَّمَاوَاتِ) (اللَّيْلَ) (الغَفَّارُ)

(٥) - خَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا عَلَى أَكْمَلِ وَجْهٍ، وَأَبْدَعِ فِظَامٍ، وَجَعَلَهَا قَائِمَةً عَلَى الحَقِّ والصَّوَابِ، وَالحِكَمِ وَالمَصَالِحِ، يُتْبعُ اللَّيْلَ النَّهَارَ، وَيُتْبعُ النَّهَارَ اللَّيْلَ، فَهُمَا مُتعَاقِبَانِ مُتَلاَزِمَانِ لاَ يَفْتَرِقَانِ، وَجَعَلَ الشَّمْسَ والقَمَر يَجْريانِ فِي مَدَارَيْهِمَا بِنِظَامٍ لاَ يَخْرُجَانِ عَنْهُ، وَجَعَلَهُمَا مُسَخَرينِ مُذَلِّلْيْنِ لإِرَادَةِ الله تَعَالَى، وَيَسْتَجْرَانِ فِي دَوَرَانِهِمَا إِلَى أَجْلِ عَيْنَهُ الله لَهُمَا، هُو يَوْمُ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَنْتَهِي أَمْرُهُمَا. وَالله هُو العَقَارُ الكَثِيرُ الغَفْرَانِ الذِي اللهِ مُنينًا مُسْتَغْفِراً المُفْرَانِ الذِي يَصْفَحُ عَنْ ذُنُوبٍ مَنْ تَابَ إِلَيهِ، وَرَجَعَ إِلَيهِ مُنيباً مُسْتَغْفِراً.

يُكُورُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ - يَلُقُهُ عَلَى النَّهَارِ لَفَّ اللبَاسِ عَلَى اللابِسِ فَلَى اللابِسِ فَلَى اللابِسِ فَيَشْتُهُ فَتَظْهَرُ الظَّلْمَةُ .

(وَاحِدَةٍ) (الْأَنْعَامِ) (ثَمَانِيةَ) (أَزْوَاجٍ) (أُمَّهَاتِكُمْ) (ظُلُمَاتٍ) (ثَلَاثٍ) (ثَلَاثٍ)

(٢) - وَقَدْ خَلَقَكُم اللهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَى آخْتِلَافِ أَلْوَانِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ، مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ هِي آدَمُ، ثُمَّ خَلَقَ مِنْ آدَمَ حَوَّاءً، ثُمَّ بَتُ مِنْ الْأَنْعَامِ وَجَلَقَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيةَ أَزُواجِ هِيَ الرِّي ذَكَرَهَا فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ (مِنَ الضَّانِ النَّنينِ، وَمِنَ البَقَرِ النَّنينِ، وَمِنَ البَقَرِ أَنْنَينِ، وَمِنَ المَعْزِ آثْنَيْنِ، أَيْ أَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ مِنْ النَّغِنِ، وَمِنَ المَعْزِ آثْنَيْنِ، أَيْ أَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ مِنْ كُلُ صُنْفِ ذَكْراً وَأَنْنَى، وَقَلَرَكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ، فَكُونُ المَحْوَ أُمِّهَا يَكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ، فَيَكُونُ المَحْوَلُ المَحْوَلُ مُضْغَةً، ثُمَّ يَحُلُقُ فَيكُونُ المَحْلُوقُ أُولًا ثُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً، ثُمَّ يَخُلُقُ لَكُونُ المَحْوَلُوقُ أُولًا ثَطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً، ثُمَّ يَخُلُقُ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

﴿ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمّا يَخْلُقُ مَا يَسْكَآهُ سُبْحَننَهُ هُو اللّهُ ٱلْوَحِدُ الْقَهَّكَارُ

فَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارِعَلَى النَّهَارِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ حَثُلُّ يَجْرِي لِأَجَالِ مُسَامَّىُ الاَهْوَ الْعَرِيزُ الْغَفَّرُ

وَ خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمُ مِن اَلْأَنعُ مِرْتَمَا نَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمُ مِن اَلْأَنعُ مَرِ تَمَانِيةَ أَزْوَجَ مِن اَلْأَنعُ مُرْمَ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَحْلُمُ مَن يَخْلُقُ مِن بُطُونِ أُمَّها وَ فَكُمُ مَن خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَن مِن فَلَاثُ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ لَكُ تُلْكُمُ لَكُ اللّهُ مُرَبُّكُمُ لَكُ اللّهُ مُرَبُّكُمُ لَكُ اللّهُ اللّهُ مُرَبُّكُمُ لَكُ اللّهُ اللّهُ مُرَبُّكُمُ لَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُرَبُّكُمُ لَكُ اللّهُ اللّ

لَهُ لَحْماً وَعِظَاماً وَأَعْصَاباً وَأَوْعِيَةً، وَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فَيَصِيرُ خَلْقاً آخَرَ،

فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ. وَتَكُونُ الْأَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِهَا مُحَاطَةً بِأَغْشِيَةٍ ثَلاَثَةٍ سَمَّاهَا اللهُ تَعَالَى، ظُلُمَاتٍ، وَهَٰذِهِ الْأَغْشِيَةُ يَعْرَفُهَا الطُّبُّ، وَلاَ تَظْهَرُ إِلَّا بِالتَّشْرِيحِ الدَّقِيقِ، وَإِنْ بَدَتْ لِلْعَين وَكَأَنَّهَا غِشَاءٌ وَاحِدٌ (كَمَا يَقُولُ الدُّكْتُـورُ عَّبْـدُ العَزيز إِسْمَاعِيلُ)، (وَقِيــَلَ أَيْضاً إِنَّ هَــذِهِ الظُّلُمَـاتِ الثَّلَاثَ هِيَ ظُلْمَـةُ الرَّحِم ، وَظُلْمَةُ المُشَيْمَةِ، وَظُلْمَةُ البَطْن)، وَذَلِكَ الخَالِقُ القَادِرُ عَلَى خَلْقِ الكَوْدِ وَتَدْبِيرِهِ، كَمَا بَيَّنَهُ لَكُمْ هُوَ اللَّهُ رَبُّكُمْ، لَهُ المُلْكُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَلَا تَنْبَغِى العِبَادَةُ إِلَّا لَـهُ، وَكَيْفَ تُصْرَفُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ تَعَالَى، مَغَ تَوَفَّر مُوجَبَاتِهَا وَدَوَاعِيها، إلَى عِبَادَةِ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيءٍ؟

أَنْزَلَ لَكُمْ \_ أَنْشَأَ وَأَحْدَثَ لِأَجْلِكُمْ.

ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ - ظُلُمَاتِ المُشَيْمَةِ ذَاتِ الْأَغْلِفَةِ الثَّلَاثَةِ، أَوْ هِيَ ظُلُمَاتُ الرَّحِم ِ، والبَطْن، وَالمُشَيْمَةِ.

فَأَنِّي تُصْرَفُونَ . فَكَيْفَ تُصْرَفُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ إِلَى مَا سَوَاهُ.

(٧) ـ وَإِنْ تَكْفُرُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ باللهِ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، مَعَ مَا تَقَـدُّمَ مِنْ بَيَان يُوجِبُ عَلَيْكُمُ الإيْمَانَ والشُّكْرَ فَإِنَّ كُفْرَكُمْ لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً، فَهُـوَ الغَنِيُّ عَنْ سَائِر خَلْقِهِ، وَلَكِنَّهُ تَعَالَى لاَ يُحِبُّ الكُفْرَ لِعِبَادِهِ، وَلاَ يَأْمُرُهُمْ بِهِ، وَإِنَّمَا يُحِبُّ لِعِبَادِهِ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، وَيَشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ وَأَفْضَالِهِ عَلَيْهِمْ. وَكُلُّ نَفْسِ تُحَاسَبُ عَمَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ وَشَرٍّ، وَلاَ تُسْأَلُ نَفْسُ عَمَّا فَعَلَتْهُ نَفْسٌ أُخْرَى؛ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَرْجِعُ الخَلْقُ إِلَى اللهِ فَيُخْبِرُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، وَبِمَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ، وَمَا أَعْلَنُوهُ، وَيُحَاسِبُهُمْ عَلَيْهِ لَأِنَّـهُ لَا تَخْفَى عَلَيْه خَافِيَةً.

لَا تَزِرُ وَازِرَةً ـ لاَ تَحْمِلُ نَفْسٌ عَنْ نَفْس ِ شَيْئاً أَوْ إِثْماً.

(الإنسان) (يَدْعُو) (أَصْحَابِ)

(٨) ـ وَالإِنْسَانُ الكَافِرُ لَا يَتَذَكَّرُ رَبَّهُ إِلَّا عِنْدَ الحَاجَةِ، فَإِذَا أَصَابَهُ البَلاءُ فِي جَسَدِهِ، أَوْ أَصَابَتُهُ شِدَّةٌ فِي مَعِيشَتِهِ، أَوْ نَزَلَ بِهِ خَوْفٌ عَلَى حَيَاتِهِ آسْتَغَاثَ بِرَبِّهِ، وَلَجَأَ إِلَيْهِ، وَدَعَاهُ مُخْلِصاً مُنيباً لِيَكْشِفَ عَنْهُ مَا نَزَلَ بِهِ مِنْ بَلَاءٍ وَشِدَّةٍ، فَإِذَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ مَا نَزَلَ بِهِ، وَأَغْـدَقَ عَلَيْهِ نِعَمَـهُ، نَسِىَ الله، وَتَرَكَ التَّضَرُّعَ إِلَيهِ، وَجَعَلَ للهِ شُرَكَاء، وَأَضَلُّ النَّاسَ، وَمَنْعَهُمْ مِنَ الإيْمَانِ بِاللهِ.

وَيَتَوَعَّدُ الله هَذَا الكَافِر وَأَمْثَالَهُ، فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ الكَرِيمِ قُلْ لَهُ: تَمَتَّعْ

﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمُّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنْبِّتُكُمْ بِمَاكُنْئُمْ تَعْمَلُونَۚ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِٱلصُّدُودِ

﴿ وَإِذَا مَسَّ أَلِانسَانَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُلِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ الل ثُمُّ إِذَا خُوَّلُهُ، نِعْمَةً مِّنْهُ شِي

مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَإِلَيْهِ مِن قَبُلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لَّيْضِلُّ عَنِ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُركَ قَلِيلًا آَنَكَ مِنْ

أضحكبِ ٱلنَّادِ

أَمَنُهُوَقَنِتُ ءَانَاءَ الَيُلِ سَاجِدًا وَقَاآبِمَا يَحْذَرُ الْأَخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ يُقُلُهِلْ يَسْتَوِي اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّيْنَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ الْوُلُوا اللَّا لَبَي

فُلْ يَعْجِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَنَّمُواْ الْقَوُا لَيْ فَا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ اللَّهِ اللَّذُيْ احْسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَقَ الصَّابِرُونَ المَّهِ الْجَرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ الْجَرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ

بِمَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ زُخْرُفِ وَنَعِيمٍ زَائِلٍ ، وَلَـذَّةٍ عَابِـرَةٍ، فَمَا هِيَ إِلَّا مُـدَّةٌ يَسِيرَةٌ فَيَنْتَهِي أَجَلُكَ، ثُمَّ تَصِيرً إِلَى النَّارِ، فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِهَا، وَتَخْلُدُ فِيهَا أَبِدًاً.

مُنيباً إلَيه ـ رَاجِعاً إِلَيهِ وَمُسْتَغيثاً بِهِ. خَوَّلَهُ نِعْمَةً ـ أَعْطَاهُ نِعْمَةً عَظِيمَةً تَفَضُّلًا وَإِحْسَاناً. أَنْدَاداً ـ أَمْثَالاً يَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللهِ.

(أُمْ مَنْ) (قَانِتٌ) (آنَاء) (اللَّيْلِ) (قَائِماً) (يَرْجُو) (أُولُو)(الأَلْبَابِ)

(٩) - وَهَلْ يَسْتَوِي حَالُ هَذَا الْمُشْرِكِ الذِي يَكْفُرُ بِنعَم اللهِ، وَيُشْرِكُ بِهِ الْأَصْنَامَ وَالْأَنْدَادَ، وَلاَ يَذْكُرُ اللهَ إِلاَّ عِنْدَ الشَّدَّةِ وَالبَلاَءِ، مَعَ حَال ِ مَنْ هُوَ مُؤْمِنٌ قَائِمٌ بِأَدَاءِ الطَّاعَاتِ، وَدَائِبٌ عَلَى العِبَادَاتِ آنَاءَ اللَّيل حِينَمَا يَكُونُ النَّاسُ نِياماً، لاَ يَرْجُو مِنْ أَدَائِهَا غَيْرَ رِضْوَانِ اللهِ وَثَوَابِهِ وَرَحْمَتِهِ، إِنَّهُمَا لِللهَ لللهِ مَثْوَابِهِ وَرَحْمَتِهِ، إِنَّهُمَا لِللهَ لللهِ لَكُونُ لِللهِ لَكُونُ اللهِ لَيْلُولِهِ وَرَحْمَتِهِ، إِنَّهُمَا لللهِ لللهِ مَثْوَابِهِ وَرَحْمَتِهِ، إِنَّهُمَا لللهَ لِللهِ لَكُونُ اللهِ لَا يَسْتَويَان.

ثُمَّ أَكَدَ اللهُ تَعَالَى عَدَمَ التَّسَاوِي بَيْنَ المُؤْمِنِ المُطِيعِ والكَافِرِ المُطِيعِ والكَافِرِ الجَاحِدِ، فَقَالَ لرَسُولِهِ الكَرِيمِ قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَوُلاَءِ: هَلْ يَسْتَوِي الذِينَ يَعْلَمُونَ مَا لَهُمْ فِي مَعْصِيَتِهِ مِنْ يَعْلَمُونَ مَا لَهُمْ فِي مَعْصِيَتِهِ مِنْ عَقَابٍ، وَمَا لَهُمْ فِي مَعْصِيَتِهِ مِنْ عَقَابٍ، وَالذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ وَإِنَّمَا يَعْتَبِرُ بِحُجَجِ اللهِ، وَيَتَّعِظُ بِهَا، وَيَتَعَلَّ بِهَا، وَيَتَعَلَّ بِهَا، وَيَتَعَلَّ بِهَا، وَيَتَعَلَّ بِهَا اللهُ العُقُولِ والأَفْهَامِ ، لاَ أَهْلُ الجَهْلِ والغَفَلَةِ.

هُوَ قَانِتُ ـ مُطِيعٌ خَاضِعٌ لِلرَّب.

آنَاءَ اللَّيْلِ - سَاعَاتِهِ .

# (يَا عِبَادِ) (آمَنُوا) (وَاسِعَةٌ) (الصَّابِرُونَ)

(١٠) ـ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الكَرِيمَ بِأَنْ يَعِظَ الْمُوْمِنِينَ، وَبِأَنْ يَـأَمُرَهُمْ بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى، وَالنَّبَاتِ عَلَى طَاعَتِهِ، وَبِأَنْ يَذْكُرَ لَهُمْ أَنَّهُ مَنْ أَحْسَنَ مِنْهُمُ الْعَمَلَ فَلَهُ الْمَزَاءُ الحَسَنُ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، وَأَنْ يَقُولَ لِلْمُؤْمِنِينَ مُرَغِّباً إِيَّاهُمْ فِي الهِجْرَةِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى المَدِينَةِ: إِنَّ أَرْضَ اللهِ وَاسِعَةً فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِيعُوا القِيَامَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ فِي البَلَدِ الذِي هُمْ فِيهِ، فَعَلَيهِم الهِجْرَةُ لَمْ يَسْتَطِيعُوا القِيَامَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ فِي البَلَدِ الذِي هُمْ فِيهِ، فَعَلَيهِم الهِجْرَةُ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ تَتَوَفَّرُ فِيهِ حُرِيَةُ العِبَادَةِ، وَإِن اللهَ يُوفِّي الصَّابِرِينَ عَلَى الابْتِيلَاءِ، ثَوَابَ أَعْمَالِهِمْ، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ مَا شَاءَ بِغَيرِ حِسَابٍ.

التَّقْوَى - اتَّخَاذُ شَيءٍ يُتَّقَى بِهِ المَكْرُوهُ.

بِغَيْرِ حِسَابٍ - بِلَا نِهَايَةٍ لِمَا يُعْطِي أَوْ بِتَوْسِعَةٍ.

اللهُ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللهَ مُغْلِصًا لَّهُ اللِّينَ

اللهُ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ

الله عَلَا إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَدَابَ يَوْمُ عَظِيمِ

إِنَّ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ وبِينِي

﴿ فَاعَبُدُوا مَاشِئْتُمُ مِّن دُونِيِّهِ قُلْ إِنَّ الْحَصَرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوَا أَنفُسَهُمْ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوَا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَلَا ذَلِكَ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَا لَخْسُرَانُ الْمُبِينُ هُوَا لَخْسُرَانُ الْمُبِينُ

> ﴿ وَالَّذِينَ الْجَنَنَوُا الطَّنْعُوتَ آن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوۤ إِلَى اللَّهِ لَمُهُمُ الْبُشۡرَئَ فَبَشِّرْعِبَادِ

(١١) ـ وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِمُشْرِكِي قَوْمِكَ: إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِأَنْ أَعْبُدَهُ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ، وَأَنْ أُخْلِصَ لَهُ العِبَادَةَ.

(١٢) - وَأَمَرَنِي رَبِي بِأَنْ أَكُـونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَآنْقَادَ، وَأَخْلَصَ العِبَـادَةَ وَالتَّوْحِيدَ للهِ .

(١٣) - وَقُـلْ لَهُمْ: إِنِّي أَخَافُ ـ وَأَنَـا رَسُولُ اللهِ ـ عَـذَابَ يَوْمِ القِيَـامَةِ الكَثِيـرِ الأَهْـوَال إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّي، وَتَــرَكْتُ الإِخْـلَاصَ لَــهُ وَإِفْـرَادَهُ بِالرَّبُوبِيَّةِ.

(١٤) - وَقُـلْ لَهُمْ: إِنَّنِي أَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَـهُ، وَأَخْلِصُ لَـهُ عِبَادَتِي.

#### (الْخَاسِرِينَ) (الْقِيَامَةِ)

(١٥) - فَاعْبُدُوا أَنْتُمْ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ مَا شِئْتُمْ مِنْ أَصْنَامٍ وَأَوْنَانٍ، وَسَنَعْلَمُونَ شُوءَ مَنْقَلِبِكُمْ حِينَمَا تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: إِنَّ الخُسْرَانَ الذِي لَا خُسْرَانَ بَعْدَهُ، هُوَ خُسْرَانُ النَّفْسِ وَإِضَاعَتُهَا بِالضَّلَالِ، وَخُسْرَانُ الأَهْلِ، وَعَدَمُ الالْتِقَاءِ بِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَإِضَاعَتُهَا بِالضَّلَالِ، وَخُسْرَانُ الأَهْلِ، وَعَدَمُ الالْتِقَاءِ بِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، سَوَاءُ ذَهَبَ الخَسِرُ إِلَى النَّارِ وَأَهْلُهُ إِلَى الجَسْةِ، أَوْ ذَهَبُوا جَمِيعاً إِلَى النَّارِ، وَذَلِكَ الخُسْرَانُ هُوَ الخُسْرَانُ المُبِينُ الظَّاهِرُ لِفَظَاعَتِهِ وَهَوْلِهِ.

#### (يَا عِبَادِ)

(١٦) - يَصِفُ اللهُ تَعَالَى حَالَ هَوُلاَ الخَاسِرِينَ وَهُمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيَقُولُ: إِنَّهُمْ يَكُونُونَ فِيهَا، وَمِنْ فَوْقِهِمْ طَبَقَاتٌ مُتَرَاكِمَةٌ مِنَ النَّارِ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض ، وَكَأَنَّهَا الظُّلُل، وَمِنْ تَحْتِهِمْ طَبَقَاتٌ مِثْلُهَا، فَتَغْمُرُهُمُ النَّارُ مِنْ كُلِّ جَانِب، وَاللهُ تَعَالَى يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ مَا سَيَكُونُ عَلَيْهِ حَالُ الْكُفَّارِ يَوْمَ القِيَّامَةِ لِيُحَوِّفَهُمْ مِنْ أَهْوَال ذَلِكَ اليوم ، فَيَزْدَجِرَ الْعُقَلاَءُ عَنِ الكُفْرِ وَالمَعَاصِي، وَيَعْمَلُوا بِطَاعَةِ اللهِ، فَيَا عِبَادَ اللهَ اتَّقُوا رَبَّكُمْ تَعَالَى، وَبَالِغُوا فِي الحَوْفِ والحَذَرِ، وَلا تَرْتَكِبُوا مَا يُسْخِطُ رَبَّكُمْ عَلَيْكُمْ. فَبَالِغُوا فِي الخَوْفِ والحَذَرِ، وَلا تَرْتَكِبُوا مَا يُسْخِطُ رَبَّكُمْ عَلَيْكُمْ. فَلَل مِنَ النَّار وَ النَّار و أَطْبَاقٌ مِنْهَا مُتَراكِمَةً.

(الطَّاغُوتَ)

(١٧) - والذينَ آجْتَنبُوا عِبَادَةَ الأَصْنَامِ ، وَآتَبَاعَ الشَّيَاطِينِ ، وَأَقْبَلُوا عَلَى عِبَادَةِ رَبُّهُمْ مَنْ مُعْرِضِينَ عَمَّا سِوَاهُ ، يُبَشُّرُهُمْ رَبُّهُمْ عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلِهِ بالثَّوَابِ العَظِيمِ حِينَ الْمَوْتِ ، وَحِينَ يَلْقَونَ رَبَّهُمْ يَوْمَ الحِسَابِ .

الطَّاغُوتَ ـ الشَّيْطَانَ وَيُطْلَقُ عَلَى الـوَاحِدِ والجَمْعِ وَسُمِّيَتْ عِبَادَةُ الأَوْثَان عِبَادَةً لِلشَّيْطَانِ. أَوْ هُوَ الأَوْثَانُ وَالمَعْبُودَاتُ البَاطِلَةَ. أَنَابُوا إِلَى اللهِ ـ رَجَعُوا إِلَى عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ.

# (أُولَئِكَ) (هَدَاهُمُ) (أُولُو) (الْأَلْبَابِ)

(١٨) ـ وَهَوُلاَءِ الذِينَ آجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ، وَأَنَـابُوا إِلَى رَبِّهِمْ، وَسَمِعُـوا القَوْلَ فَاتَّبَعُوا أَحْسَنَهُ وَأُولَاهُ بـالقَبُول ِ. . هَؤُلاَءِ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بالنَّعِيم المُقِيمِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، وَأُولَئِكَ هُمُ الذِينَ وَقَفَهُمُ اللَّهَ تَعَالَى لِلرَّشَادِ وَالصَّوَابِ، وَأُولَئِكَ هُمْ أَصْحَابُ العُقُولِ والأَفْهَامِ السَّلِيمَةِ.

(١٩) ـ أَفَمَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ الشَّقَاوَةَ، هَلْ تَقْدِرُ أَنْتَ أَنْ تُنْقِذَهُ مِمَّا هُوَ فِيهِ مِنَ الضَّلَالَةِ والهَلَكَةِ؟ إنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَحَـدٌ هِذَايَـةَ الخَلْقِ إِلَّا اللَّهَ تَعَالَى، وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ لاَ تَمْلِكُ القُدْرَةَ عَلَى إِنْقَاذِ أُحدٍ مِنَ النَّارِ، بَعْدَ أَنْ وَجَبَتْ لَّهُ العُقُوبَةُ .

حَقَّ عَلَيْهِ ـ وَجَبَ وَثَبَتَ عَلَيهِ .

(٢٠) ـ أُمَّا المُتَّقُونَ مِنْ عِبَادِ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ يَجْزِيهِمْ عَلَى إِيْمَانِهِمْ وَعَمَلِهِم الصَّالِح بِإِدْخَالِهِم الجَنَّةَ، وَبِأَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ فِيهَا دُوْراً شَاهِقَةً (غُرَفٌ) مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مُحْكَمةُ البُنْيَانِ، وَتَجْرِي الأَنْهَارُ خِلَالَ أَشْجَارِهَا، وَهَذَا وَعْدٌ مِنَ اللهِ حَقٌّ لِلمُتَّقِينَ، وَاللهُ لاَ يُخْلِفُ وَعْدَهُ أَبِداً.

لَهُمْ غُرَفٌ \_ مَنَازِلُ رَفِيعَةً عَالِيةً فِي الجَنَّةِ.

# (يَنَابِيعَ) (أَلْوَانُهُ) (فَتَرَاهُ) (حُطَاماً) (الأَلْبَابِ)

(٢١) ـ يُشَبِّهُ اللهُ تَعَالَى حَالَ الدُّنْيَا فِي نَضْرَتِهَا وَسُرْعَةِ ٱنْقِضَائِهــا بِحَال ِ المَاءِ الذِي يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فَيَجْرِي عُيوناً فِي الْأَرْضِ فَتَسْقَى بِهَذَا الماءِ الأرضُ فَتنبِتُ الـزُّرعَ والنَّبَاتَ والخُضْرَةَ من كُلِّ لونٍ، وَتُصْبِحُ الأرضُ خَضِرَةً نَضِرَةً، ثُمُّ لا يَلْبَثُ هٰذَا النَّبَاتُ أَنْ يَنْضَجَ وَيَجفُّ وَيَصْفَرَّ، ثُمُّ يُصْبِحَ يَابِساً يَتَكَسَّرُ. وفي كُلِّ ذٰلِكَ عِظَةٌ وعِبْرَةٌ لِذَوي العُقُولِ السَّليمةِ تُنبِّهُهُمْ إلى عَدَم الاغترارِ بالدُّنيا وزُخْرُفِهَا ونَعِيمِهَا الزَّائِلِ.

سَلَكُهُ يَنَابِيعَ ـ أَدْخَلَهُ فِي عُيونٍ وَمَجَارِ.

يَهِيجُ - يَنْضَجُ وَيَجِفَّ. يَجْعَلُهُ خُطَاماً - يُصَيِّرُهُ هَشِيماً مُحَطَّماً مُفَتَّتاً.

﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَــتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ

اللهُ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَدَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّادِ

الكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوَا رَبَّهُمْ لَكُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَةٌ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ

﴿ اَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِنكِيعَ فِٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ مزَرْعًا مُغْنَلِفًا ٱلْوَنْهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَ تَرَكُهُ مُصَفَ رَّاثُمَّ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِ كُرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ. لِلْإِسْلَامِ فَهُوَعَلَى نُورِ مِن رَّبِهِ - فَوَيْلُ لِلْقَسِيةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَيْهَكَ فِي ضَلَالٍ مُّينٍ

اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْخَدِيثِ كِنْبَا مُّ تَشَيْبِهَا مَّ أَنِ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ مُّ تَلِينُ جُلُودُ هُمُ وَقُلُو بُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ-مَن يَشَاءٌ وَمَن يُهْدِى بِهِ-مَن يَشَاءٌ وَمَن يُهْدِى بِهِ-مَن يَشَاءٌ وَمَن يُهْدِى بِهِ-مَن يَشَاءٌ وَمَن

﴿ أَفَمَن يَنَقِى بِوَجْهِ هِ عِسْوَءَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# (لِلإِسْلَامِ) (لِلْقَاسِيَةِ) (أُولَئِكَ) (ضَلَالٍ)

(٢٢) ـ هَلْ يَسْتَوِي مَنْ دَخَلَ نُورُ الإِيْمَانِ إِلَى قَلْبِهِ، وَٱنْشَرَحَ صَدْرُهُ لَهُ، لِمَا رَأَى فِيهِ مِنَ الْخَيرِ والصَّوَابِ والهِدَايَةِ، مَعَ مَنْ أَعْرَضَ عَنِ النَّظَرَ فِي لِمَا رَأَى فِيهِ مِنَ الخَيرِ والصَّوَابِ والهِدَايَةِ، مَعَ مَنْ أَعْرَضَ عَنِ النَّظَرَ فِي آيَاتِ اللهِ، وَهُوَ قَاسِي القَلْبِ بَعِيدٌ عَنِ الهُدَى والحَقِّ ؟ إِنَّهُمَا لَا يَسْتَويَانِ أَبُداً. فَالوَيلُ وَالهَلَاكُ لِمَنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، فَأَصْبَحَتْ لاَ تَلينُ لِذِكْرِ اللهِ، فَهُولاً القُسَاةُ القُلُوبِ هُمْ فِي عَوَايَةٍ ظَاهِرَةٍ (فِي ضَلَالٍ مُبِين).

(وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ۚ إِذَّا دَخَلَ النُّورُ القَلْبُ آنْشَرَحَ وَٱنْفَسَحَ ، وَعَلاَمَةُ ذَلِكَ: الإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الخُلُودِ، والتَّجَافِي عَنْ دَارِ الغُرُورِ، والتَّأَهُّبُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ المَوْتِ).

فَوَيلٌ \_ فَهَلَاكُ أَوْ حَسْرَةٌ أَوْ شِدَّةٌ عَذَابِ.

#### (كِتَابِاً) (مُتَشَابِهاً)

(٢٣) ـ الله تَعَالَى أَنْزَلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ قُرْآناً يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضاً (مَثَانِيَ)، وَيَتَرَدَّدُ فِيهِ القَوْلُ، مَعَ المَوَاعِظِ والأَحْكَامِ لِيَفْهَمَ النَّاسُ مَا أَرَادَ رَبُّهُمْ تَعَالَى، وَإِذَا تُلِيَتْ مَعَهُ آيَاتُ العَذَابِ والعِقَابِ اقْشَعَرَّتْ لَهَا جُلُودُ الذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ، وَوَجِلَتْ لَهَا قُلُوبُهُمْ، وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُ الرَّحْمَةِ وَالمَعْفِرَةِ وَالنَّوَابِ تَلِينُ قُلُوبُهُمْ، وَتَطَمَيْنُ نُفُوسُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ. وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتُهُ وَالنَّوَابِ تَلِينُ قُلُوبُهُمْ، وَاللهِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ أَضَلَهُ الله لِعِلْمِهِ أَنَّهُ سَيُعْرِضُ فَقَدْ هَدَاهُ الله لِعِلْمِهِ أَنَّهُ سَيُعْرِضُ عَن الحَقِّ فَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَهْدِيهِ مِنْ دُونِ اللهِ.

َ أَحْسَنَ الحَدِيثِ ـ أَبْلَغَهُ وَأَصْدَقَهُ وَأَوْفَاهُ وَهُوَ القُرْآنُ . كَتَاباً مُتَشَابِهاً ـ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضاً فِي إِعْجَازِهِ وَهِدَايَتِهِ .

مَثَانِي \_ مُكَرِّراً فِيهِ الْأَحْكَامُ والمَوَاعِظُ.

تَقْشَعِرُ مِنْهُ ـ تَرْتَعِدُ وَتَنْقَبِضُ مِنْ قَوَارِعِهِ.

تَلِينُ جُلُودُهُمْ \_ تَسْكُنُ وَتَطْمَئِنُ ، وَتُصْبِحُ لَيَّنَةً غَيْرَ مُنْقَبِضَةٍ .

#### (الْقِيَامَةِ) (لِلظَّالِمِينَ)

(٢٤) - لا يَسْتَوِي المُجْرِمُونَ وَالمُتَّقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَالمُجْرِمُونَ الكَافِرُونَ يَاثُومَ القِيَامَةِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ الكَافِرُونَ يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَيْدِيهِمْ مَغْلُولَةٌ إِلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَلا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَدْفَعُوا بِهَا سُوءَ العَذَابِ عَنْ وُجُوهِهِمْ، وَيُضْطَرُونَ إِلَى تَلَقِّي العَذَابِ بِوُجُوهِهِمْ، وَيُضْطَرُونَ إِلَى تَلَقِّي العَذَابِ بِوُجُوهِهِمْ، وَيُقَالُ لَهُمْ تَبكيتاً وَتَقْرِيعاً: ذُوقُوا العَذَابَ الألِيمَ جَزَاءً لَكُمْ عَلَى كُفْرِكُمْ وَإِجْرَامِكُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا.

أَمَّا الْمُوْمِنُونَ المُتَّقُونَ فَيَأْتُونَ يَومَ القِيَامَةِ آمِنِينَ مُطْمَئِنِينَ، لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى آتَقَاءِ مَحْظُورِ مَخُوفٍ.

(فَأْتَاهُمُ)

(٢٥) ـ كَذَّبَتِ الْأُمَمُ السَّابِقَةُ رُسُلَهَا فَصَبَّ اللهُ العَذَابَ عَلَى الذِينَ كَذَّبُوا رُسُلَهُ، وَأَخَذَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ .

#### (الْحَيَاةِ)

(٢٦) - فَأَخْزَاهُمُ اللهُ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا بِمَا أَنْزَلَهُ بِهِمْ مِنَ العَذَابِ وَالنَّكَالِ ، وَإِنَّ عَذَابِ الآُنْيَا، لَوْ كَانُوا مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا، لَوْ كَانُوا مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا، لَوْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ والنَّظَرِ والتَّقْدِيرِ.

النِحِزْيُ ـ الذُّلُّ والهَوَانُ .

#### (الْقُرْآنِ)

(٢٧) - وَلَقَدْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُقرِّبَ المَعَانِيَ مِنْ أَفْهَامِ النَّاسِ فَضَرَبَ لَهُمُ الأَمْشَالَ فِي تَقْرِيبِ المَعَانِي لَهُمُ الأَمْشَالَ فِيهِ زِيَادَةً فِي تَقْرِيبِ المَعَانِي وَإِيضَاحِهَا، لَعَلَ النَّاسَ يَفْهَمُونَ وَيُدْرِكُونَ مَا أَرَادَهُ اللهُ تَعَالَى، وَلَعَلَّهُمْ يَعْبَرُونَ بَمَا قَصَّهُ عَلَيْهِمْ.

#### (قُرْآناً)

(٢٨) ـ وَقَـدٌ جَعَلَ اللهُ تَعَـالَى القُـرْآنَ عَـرَبيـاً وَاضِحـاً لاَ لَبْسَ فِيـهِ وَلاَ غُمُوضَ، وَلاَ عِوَجَ وَلاَ آنْحِرَافَ لِيَفْهَمَ العَرَبُ مَعَـانِيَهُ. وَيَعُـوا مَرَامِيـهُ، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اللهَ، وَيَحْذَرُونَ نِقَمَهُ.

عِوَجٍ ٟ ـ آخْتِلَافٍ وَآضْطِرَابٍ وَآعْوِجَاجٍ ِ.

#### (مُتَشَاكِسُونَ)

(٢٩) ـ يَضْرِبُ اللهَ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيةِ مَثَلًا لِلْمُشْرِكِ الذِي يَعْبُدُ آلِهَةً مَعَ اللهِ، وَلِلْمُشْرِكِ الذِي يَعْبُدُ آلِهَةً مَعَ اللهِ، وَلِلْمُؤْمِنِ الذِي يُخْلِصُ العِبَادَةَ للهِ وَحْدَهُ، وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ مَثَلَ هَذِينِ الرَّجُلَينِ كَمَشَلِ عَبْدَينِ أَحَدِهِمَا يَمْلِكُهُ شُرَكَاءً مُخْتَلِفُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَهُمْ يَتَجَاذَبُونَهُ فِي أُمُورِهِمْ، وَهُوَ حَائِرُ فِي أَمْرِهِ، إِذَا هُو أَرْضَى أَحْدَهُمْ أَغْضَبَ الآخرِينَ، وَإِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِمْ فِي أَمْرٍ مُهِمَّ طَلَبَ إلَيْهِ كُلُ أَحَدُهُمْ أَغْشِهُ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الآخرِينَ، فَهُو فِي عَذَابٍ دَائِم وَنَصَبٍ. أَمَّا العَبْدُ الآخرُ فَيَمْلِكُهُ رَجُلُ سَوِيً وَاحِدٌ، يَقُومُ العَبْدُ عَلَى خِلْمَتِهِ بِرَاحَةِ العَبْدُ الآخرُ فَيَمْلِكُهُ رَجُلُ سَويً وَاحِدٌ، يَقُومُ العَبْدُ عَلَى خِلْمَتِهِ بِرَاحَةِ الْعَبْدُ الذِي يَحْدُمُ سَيِّداً وَاحِداً أَحْسَنُ حَالًا؟ فَكَمَا أَنَّهُ لاَ يَشُكُ عَاقِلُ فِي أَنْ مَنْ الْمُشْرِكِ. وَحُدَهُ لاَ شَرِكُ فِي أَنْ مَنْ عَالِمُ فِي أَنْ مَنْ المُشْرِكِ.

وَإِذْ أَقَامَ اللهُ تَعَالَى الحُجَّةَ عَلَى المُشْرِكِينَ حَمِّدَ نَفْسَهُ الكَرِيمَةَ عَلَى

كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَلَىٰهُمُ كَدُّبَ ٱللَّهِ مُ فَأَلَىٰهُمُ اللَّهِ مُعَلَّمُ وَنَ

﴿ فَأَذَا فَهُمُ اللَّهُ الْخِزْى فِى الْحَيَوْةِ الدُّنْيَّ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبَرُّ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَ انِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ

هُونَ النَّاعَرَبِيًّا عَيْرَذِي عِوج لَعَلَهُمْ
يَتَقُونَ

شَرَبَ اللَّهُ مَثَلُارِّجُلَافِيهِ
شُرَكَاء مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلَافِيهِ
لِرَجُلٍ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً
لَجُلُ هَلُ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً
الْخَمَّدُ لِللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

هَـذَا البَيَانِ والإيْضَـاحِ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّـاسِ لَا يَعْلَمُونَ هَـذِهِ الْحَقِيقَةَ ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ يُشْرِكُونَ بَاللهِ .

شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ـ مُتَنَازِعُونَ شِرِسُو الطَّبَاعِ .

سَلَماً لِرَجُلٍ - خَالِصاً لَهُ مِنَ الشُّرِكَةِ والمُنَازَعَةِ .

(٣٠) - سَتَمُوتُ أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ، وَسَيَمُوتُونَ هُمْ أَيْضاً.

(الْقِيَامَةِ)

(٣١) - ثُمَّ يَبْعَثُكُمُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ قُبُورِكُمْ، وَيَحْشُرُكُمْ إِلَيْهِ فَتَخْتَصِمُونَ عِنْدُهُ. فَتَحْتَجُ أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّكَ أَبْلَغْتَهُمْ مَا أَرْسَلَكَ بِهِ رَبُّكَ إِلَيْهِمْ فَكَذَّبُوكَ، وَيَأْتُونَ هُمْ بِأَعْذَارٍ وَاهِيةٍ لاَ تُفِيدُهُمْ، وَلاَ تَـدْفَعُ عَنْهُمْ سُوءَ العَذَابِ.

#### (لِلْكَافِرينَ)

(٣٢) - لا أَحَدَ أَكْثُرُ ظُلْماً مِنْ شَخْصِ قَالَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ فَجَعَلَ مَعَهُ آلِهَةً أُخْرَى، وَآدَّعَى أَنَّ المَلَائِكَةَ بَنَاتً اللهِ، أَوْ جَعَلَ للهِ وَلَداً، ثُمَّ كَذَّبَ بِالحَقِّ (بِالصَّدْقِ) لَمَّا جَاءَهُ عَلَى أَلْسِنَةٍ رُسُلِ اللهِ، وَهُوَ الدَّعْوَةُ إِلَى يَبِالحَقِّ (بِالصَّدْقِ) لَمَّا جَاءَهُ عَلَى أَلْسِنَةٍ رُسُلِ اللهِ، وَهُوَ الدَّعْوَةُ إِلَى تَوْحِيدِ اللهِ وَالإَيْمَانِ بِهِ، وَالإَيْمَانِ بِالبَعْثِ والنَّشُورِ. وَالله تَعَالَى سَيَجْزِي مَنِ آفْتَرَى عَلَى اللهِ الكَذِب، وَكَذَّب بِالحَقِ بِإِدْخَالِهِ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ مَنْ الْعَامِةِ، أَفَلَا تَكْفِي نَارُ جَهَنَّمَ الكَافِرِينَ جَزَاءً لَهُمْ، وَمَثُوى وَمَنْزِلًا عَلَى أَلْهُمْ الْقَيَامَةِ، أَفَلَا تَكْفِي نَارُ جَهَنَّمَ الكَافِرِينَ جَزَاءً لَهُمْ، وَمَثُوى وَمَنْزِلًا عَلَى أَعْمَالِهِم القَبِيحَةِ؟

مَثْوَى لِلْكَافِرِينَ \_ مَأْوًى وَمَقَامٌ لَهُمْ.

(أُولَئِكَ)

(٣٣) - وَالذِي جَاءَ بِالحَقِّ والصَّدْقِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ وَهُـوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَاللَّذِي صَدَّقَ بِالحَقِّ الذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ (وَهُمُ المُؤْمِنُونَ)، هُمُ اللَّذِي صَدَّقَ اللَّصْنَامِ اللَّذِينَ آتَقُوا الله فَوَحَّلَوهُ، وَتَبَرَّ وَوا مِنَ الشَّرْكِ وَمِنْ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ وَالْأَوْبَانِ وَالْأَوْبَانِ اللهِ رَجَاءَ ثَوَابِهِ.

(يَشَاؤُونَ)

(٣٤) - وَهَوُلاَءِ المُتَقُونَ لَهُمْ الكَرَامَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتَهُ، وَلَهُمْ مَا تَشْتَهِيهِ أَنْفُسُهُمْ، وَتَقَرُّ بِهِ أَعْيُنُهُمْ، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَهُ.

(٣٥) \_ وَيَجْزِيْهِمُ اللهُ تَعَالَى بِذَٰلِكَ الْجَزَاءِ الْحَسَنِ لِيُحَقَّلُ مَا أَرَادَهُ لَهُمْ مِنْ خَيْرٍ وَكَرَامَةٍ، وَمِنْ فَضْل يَزِيدُ عَلَى العَدْل يُعَامِلُهُمْ بِهِ. فَالعَدْلُ أَنْ تُحْسَبَ السَّيْئَاتُ ثُمَّ يَكُونَ الجَزَاءُ. أَمَّا الفَضْلُ فَهُو أَنْ يُحَلِّرُ الجَزَاءُ. أَمَّا الفَضْلُ فَهُو أَنْ يُحَلِّرَ عَنْهُمْ أَسُواً أَعْمَالِهِم فَلا يَبْقَى

﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ مُعَّالِتَكُمُ يَوْمُ الْقِيكَمَةِ عِندَ رَيِّكُمْ تَغْنُصِمُونَ

وَ فَمَنَ أَظُلُمُ مِمَّن الْمَنْ اللَّهِ الْمَنْ اللَّهِ الْمَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنْ اللَّهُ الل

وَالَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَـدَّقَ الْأَوْلَةِ فَالْفِيدُةِ وَصَـدَّقَ الْأَوْلَةِ فَالْفِيدُ فَا الْمُنَاقُونَ

للهُم مَّايَشَآءُونَ عِندَرَيِّهِمُّ ذَلِكَ جَزَآءُٱلْمُحْسِنِينَ

﴿ لِيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً الَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمُ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَهَا حِسَابٌ فِي مِيزَانِهِم، وَأَنْ يَجزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِحِسَابِ الأَحْسَنِ فِيما كَانُوا يَفْعَلُونَه، فَتزيدُ الحَسَنَاتُ وَتَرْجَحُ عَلَى السَّيثاتِ فِي الْهِيزَانِ.

(٣٦) ـ واللهُ تَعَالَى يَكْفي الذِي يَعْبُدُهُ وَيَتَوَكَّلُ عَلَيهِ فَيَوَمَّنُ الـرِّزْقَ لَهُ، وَيصْرِفُ عَنْهُ البَلَاءَ، وَيَنْصُرُهُ عَلَى الأَعْدَاءِ. وَيُخَوِّفُكَ المُشْرِكُـونَ بِغيرِ اللهِ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَنْدادِ التِي يَعْبُدُونَها جَهْلاً وَضَلَالاً، فَهَذِهِ الأَصْنَامُ لا تَضُرُّ ولا تَنْفَعُ، وَكُلُّ نَفْعٍ وَضُرُّ لا يَصِلُ إِلا بِإِرَادَةِ اللهِ تَعَالى.

وَمَنْ أَضَلَّهُ اللهُ فَلا هَادِيَ لَهُ يَهدِيهِ إلى الرَّشَادِ، وَيُنْفِذُهُ مِنَ الضَّلالَةِ.

(٣٧) - وَمَنْ يُوَفِّقُهُ اللهُ إِلَى الخَيْرِ والهُدَى والسَّعَادَةِ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يُضِلَّهُ، وَلاَ أَنْ يَصُدَّهُ عَنْ مَقْصَدِهِ إِذْ لاَ رَادًّ لأَمرِ اللهِ. وَاللهُ عَـزيـرُ لاَ يُغَالَبُ، وَهُوَ تَعَالَى ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الانْتِقَامِ مِنْ أَعْدَائِهِ، وَمَنْ لَجَأً إِلَى بَابِهِ الكَريم فَلاَ يُضَامُ.

(لَثِنَ) (السَّمَاوَاٰتِ) (أَفَرَأَيْتُمْ) (كَاشِفَاتُ) (مُمْسِكَاتُ)

(٣٨) - وَإِذَا سَـأَلْتَ هَوُلاَءِ المُشْرِكِينَ: مَنْ خَلَقَ السَّمَـاوَاتِ والأَرْضَ، فَإِنَّهُمْ يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّـهُ اللهِ العَالِمُ الحَكِيمُ. وَإِذَا كَـانُوا يُقِـرُّونَ بِوُجُـودِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى الحَلْقِ، فَكَيْفَ سَاغَ لَهُمْ عِبَادَةُ غَيْرِهِ، أَوْ إِشْرَاكُ غَيْرِهِ مَعَهُ فِي العِبَادَةِ؟

فَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: أَخْبِرُونِي عَنْ آلِهَبَكُمْ هَذِهِ هَلْ تَقْدِرُ أَنْ تَكْشِفَ عَنِي ضُراً أَرَادَ اللهُ أَنْ يُوصِلَهُ عَنِي ضُراً أَرَادَ اللهُ أَنْ يُوصِلَهُ إِلَيَّ ؟ وَلاَ شَكَ فِي أَنَّهُمْ سَيُقِرُونَ بِأَنَّهَا غَيرُ قَادِرَةٍ عَلَى شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الأَصْنَامُ لاَ تَقْدِرُ عَلَى شَيءٍ فَلاَ يَنْبَغِي لِعَاقِلِ أَنْ يَعْبُدَهَا كَانَتْ هَذِهِ الأَصْنَامُ لاَ تَقْدِرُ عَلَى شَيءٍ فَلاَ يَنْبَغِي لِعَاقِلِ أَنْ يَعْبُدَهَا وَيُخَاصِمَ فِي سَبِيلِهَا. وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَسْبِي وَكَافِئ. وَأَنا وَيُخَاصِمَ فِي سَبِيلِهَا. وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَسْبِي وَكَافِئ. وَأَنا أَتُوكُلُ عَلَيْهِ فِي جَمِيعٍ أَمُودِي ، وَعَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يَتَوَكُلُ مَنْ أَرَادَ التَّوَكُلُ وَلا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي جَمِيعٍ أَمُودِي ، وَعَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يَتَوكُلُ مَنْ أَرَادَ التَّوكُلُ وَالاَعْتَمَادَ.

(وَافِي الحَدِيثِ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَقْـوَى النَّاسِ ، فَلْيَتَـوَكَّـلْ عَلَى اللَّهِ . (أُخْرِجَهُ آبْنُ أَبِي حَاتِم عَنِ آبْنِ عَبَّاس ٍ).

أَفَرَأَيْتُمْ - أُخْبِرُونِي .

خَسْبِي اللهُ ـ اللهُ كَافِئَ فِي جَمِيع ِ أَمُودِي .

(يَا قَوْمٍ) (عَامِلُ)

(٣٩) - وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَوُلاَءِ المُشْرِكِينَ: آعْمَلُوا أَنْتُمْ عَلَى طَرِيقَتِكُمْ مَا تَرَوْنَهُ حَسَنًا، وَإِنِي أَعْمَلُ عَلَى طَرِيقَتِي وَمَنْهَجِي مَا يُوفَقِّنِي الله إِلَيْهِ فِي سَبِيلِ إِبْلَاغِ دَعْوَةِ اللهِ إِلَى النَّاسِ، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فِي نِهَايَةِ الأَمْرِ مَنْ سَبِيلِ إِبْلَاغٍ دَعْوَةِ اللهِ إِلَى النَّاسِ، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فِي نِهَايَةِ الأَمْرِ مَنْ سَيكُونُ الرابِحُ الفَائِزُ أَنَا أَوْ أَنْتُمْ؟

﴿ أَلِيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُخَوِّ فُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ - وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَدُ مِنْ هَادِ

الله وَمَن يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ اللهُ فَالَهُ مِن مُضِلٍ اللهُ وَمَن مُضِلٍ اللهِ اللهُ اللهُ

وَلَبِنسَأَلْتَهُ مِرَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَ اللَّهُ قُلُ أَفَرَءَ يَتُم مَّاتَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضَرِّهِ لَ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّهِ قَاقً أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَةٍ هَلْ هُنَ

ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ

ا قُلِّ قُلْ يَكُولُو مِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَئِكُمُ إِنِّ عَكَمِلُ مَكَانَئِكُمُ إِنِّ عَكَمِلُ الْمُونَ فَعَلَمُونَ

﴿ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُغَزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُّقِيمٌ

(أ) إِنَّ الْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ الْهَتَكَ فَلِنَفْسِهِ قُومَنضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهِمَ أَوْمَا أَنتَ عَلَيْهِم بوَكِيلِ

الله يُتَوَفَّى الْأَنفُسِ حِينَ مَوْتِهِ اوَالْتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ اللَّي مُسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَ االْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ

﴿ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلُ أَوَلُوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ

اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ. مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّمَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

مَكَانَتِكُمْ \_ حَالَتِكُمْ المَتَمَكِّنِينَ مِنْهَا، أَوْ مَنْهَجِكُمْ، وَطَرِيقَتِكُمْ.

(٤٠) ـ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ المَبْطِلُ الَّذِي يَنْزِلُ بِهِ عَذَابُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

يُخْزِيهِ ـ يُذِلَّهُ. يَحِلُّ عَلَيهِ ـ يَجِبُ عَلَيْهِ.

#### (الْكِتَابَ)

(٤١) - إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْآنَ يَا مُحَمَّدُ، مُشْتَمِلًا عَلَى الحَقَّ الشَّابِتِ لِتُبَلِّغَهُ إِلَى جَمِيعِ الخَلْقِ مِنْ إِنْسِ وَجِنَّ، وَلِتَدْعُوهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَلِيَّنْذِرَهُمْ عِقَابَهُ وَعَذَابَهُ، فَمَنِ آهْتَدَى وَآمَنَ بِمَا جِئْتَهُ بِهُ فَإِنَّ فَائِدَةَ ذَلِكَ تَعُودُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ وَضَلَّ، فَإِنَّهُ لاَ يُضِلُّ إِلاَ نَفْسَهُ، وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ لَسْتَ رَقِيباً تُرَاقِبُ مَنْ أَرْسِلْتَ لَيْهِمْ، وَإِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مُبَلِّغُ، وَعَلَيكَ البَلاَغُ وَعَلَى اللهِ الحِسَابُ.

#### (لآياتٍ)

(٤٢) ـ الله تَعَالَى هُوَ الذِي يَقْبِضُ الأَنْفُسَ حِينَ آنْتِهَاءِ الآجَالِ بِالمَوْتِ، وَيَتَوفَّى الْأَنْفُسَ النَّائِمَةَ التِي لَمْ يَحِنْ أَجَلُهَا، فَيَقْبِضُهَا عَنِ التَّصَرُّفِ فِي الأَجْسَادِ، مَعَ بَقَاءِ الأَرْوَاحِ مُتَّصِلَةً بِهَا، فَيُمْسِكُ الله الأَنْفُسَ، التِي قَضَى عَلَيْهَا بالمَوْتِ، فَلا يَرُدُّهَا إِلَى الأَجْسَادِ، وَيَرُدُّ الأَنْفُسَ النَائِمَةَ إِلَى الأَجْسَادِ، وَيُردُ الأَنْفُسَ النَائِمَةَ إِلَى الأَجْسَادِ، وَيُردُ الأَنْفُسَ النَائِمَةَ إِلَى الأَجْسَادِ حِينَ اليَقَظَةِ إِلَى أَجَل مُسمَى، وَهُو وَقْتُ المَوْتِ المُقرَّرِ. اللهَ وَحِكْمَتِهِ، لِمَنْ وَفِيمَا ذُكِرَ آيَاتٌ عَظِيمَةً، وَذَلَالاَتٌ كَبِيرَةٌ عَلَى قُدْرَةِ اللهِ وَحِكْمَتِهِ، لِمَنْ يَتَفَكَّرُونَ فِي عَجَائِبِ صُنْعِ اللهِ

يَتُوَفَّى الْأَنْفُسَ - يَقْبِضُهَا عَنِ الْأَبْدَانِ.

(٤٣) - أُمْ أَنَّ المُشْرِكِينَ آتَّخَذُوا الآلِهَةَ التِي يَعْبُدُونَهَا شُفَعَاءَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ؟ فَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: أَتَتَخِذُونَ هَذِهِ الأَصْنَامَ شُفَعَاءَ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ كَمَا تَزْعُمُونَ؟ حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ لاَ تَمْلِكُ لَكُمْ نَفْعاً وَلاَ ضَراً، وَلاَ تَعْقِلُ أَنْكُمْ تَعْبُدُونَهَا؟

#### (السَّمَاوَاتِ) (الشَّفَاعَةُ)

(٤٤) - وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ الشَّفَاعَةَ شِهِ وَحْدَهُ، فَلَيْسَ لِأَحَدِ شَيءٌ مِنْهَا، إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ، وَلِمَنِ آرْتَضَاهُ وَأَذِنَ لَهُ، فَمَرْجِعُهَا كُلُّهَا إِلَيهِ، فَهُوَ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ والْأَرْضِ، وَالمُتَصَرِّفُ فِيهَا، وَلاَ شَركَةَ لِأَحَدٍ فِيهَا، وَإِلَيهِ

يَرْجِعُ الخَلْقُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِعَدْلِهِ، وَيَجْزِي كُلا بِعَمَلِهِ. للّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً ـ لاَ يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

(٤٥) ـ وَإِذَا قِيلَ أَمَامَ المُشْرِكِينَ الذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، تَشْمَثِزُ قُلُوبُهُمْ، وَتَنْقَبِضُ قَسَمَاتُ وُجُـوهِهِمْ غَيْظًا وَأَلْمَا، وَإِذَا ذُكِـرَتِ الآلِهَةُ التِي يَعْبُـدُونَهَـا مِنْ دُونِ اللهِ، آسْتَبْشَـرُوا وَفَرحُوا.

اشْمَأَزَّتْ \_ نَفَرَتْ وَآنْقَبَضَتْ عَنِ التَّوْحِيدِ.

#### (السَّمَاوَاتِ) (عَالِمَ) (الشَّهَادَةِ)

(٤٦) - فَادْعُ يَا مُحَمَّدُ اللهَ وَحْدَهُ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ، وَمُبْدِعَهُمَا عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ، عَالِمَ السِّرِّ والعَـلاَنِيةِ، وَقُـل : اللَّهُمَّ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ مَعْلَى السِّرِّ والعَـلاَنِيةِ، وَقُـل : اللَّهُمَّ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنِ فَيْلِمَ اللَّهَامَةِ فِيمَا كَانُوا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ فِي الدُّنْيَا، فَاحْكُمْ بَيْنِي وَبَيْنَ هَؤُلاَءِ المُشْرِكِينَ المُكَذَّبِينَ.

فَاطِرَ - مُبْدِعَ وَمُخْتَرِعَ وَخَالِقَ.

#### (الْقِيَامَةِ)

(٤٧) - وَلَوْ أَنَّ هَوُلاَءِ المُشْرِكِينَ مَلَكُوا جَمِيعَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ، وَمَلَكُوا مِثْلَهُ مَعُهُ، وَرَأُوا سُوءَ العَذَابِ الذِي يَنْتَظِرُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، لَتَمَنَّوا أَنْ يُقَدِّمُوا جَمِيعَ ذَلِكَ فِدَاءً لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ، وَلَكِنَّ النَّاسَ فِي ذَلِكَ اليَوم يَأْتُونَ رَبَّهُمْ فُرادَى لاَ يَمْلِكُونَ شَيئاً، وَلَوْ مَلَكُوا شَيئاً لَمَا قُبِلَ مِنْ أَحَـدٍ مَنْهُمْ فَدَاءً.

وَفِي ذَلِكَ اليَومِ العَصِيبِ يَظْهَرُ لِلْمُشْرِكِينَ مِنْ عَذَابِ اللهِ الذِي أَعَدَّهُ لَهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ فِي حِسَابِهِمْ، وَمَا لَمْ يُحَدِّثُوا أَنْفُسَهُمْ بِهِ.

يَحْتَسِبُونَ - يَظُنُّونَهُ وَيَتَوَقَّعُونَهُ وَيُدْخِلُونَهُ فِي حِسَابِهِمْ.

#### (يَسْتَهْزِئُونَ)

(٤٨) - وَتَظْهَرُ لَهُمْ فِي ذَلِكَ اليَومِ صَحَائِفُ أَعْمَالِهِمْ وَفِيهَا جَمِيعُ مَا آجْتَرُحُوهُ مِنَ الآثَامِ، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ سَيُجَازَوْنَ عَلَى جَمِيعٍ أَعْمَالِهِمْ، عَظِيمِهَا وَحَقيرِهَا، وَيُحِيطُ بِهِم العَذَابُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَيُوقِئُونَ بِأَنَّهُمْ لَا نَجَاةَ لَهُمْ مِنْهُ، لِكُفْرِهِمْ وَاسْتِهْزَائِهِمْ بِمَا كَانَ بَيْدِهِمْ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فِي الدَّارِ الدُّنْيَا مِنَ العَذَابِ.

حَاقَ بِهِمْ - نَزَلَ بِهِمْ أَوْ أَحَاطَ بِهِمْ.

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ الشَّمَازَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسَّتَبْشِرُونَ

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَتِ
وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ
وَالشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُرُبَيْنَ
وَالشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُرُبَيْنَ
عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْفِيهِ يَغْلِفُونَ

﴿ وَلَوَّانَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا مَافِى اَلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ. مَعَهُ. لَافْنُدَ وَاْبِهِ مِن سُوّءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيكَمَةِّ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مَا لَمَّ يَكُونُواْ يَعْتَسِبُونَ لَمَّ يَكُونُواْ يُعْتَسِبُونَ

﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسُبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسۡتَهُ زِءُونَ

# ﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ الْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ الْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّا الْإِنسَانَ فَالْإِنْدَانُ اللهُ نِعْمَةُ مِّنَا قَالَ إِنَّمَا

وِ الموت وعلى عِلْمَ اللهِ عَلَى فِتْ نَةً أُوتِيتُ أُدُّهُم اللهِ عَلَى فِتْ نَةً أُوتِيتُ اللهُ عَلَى فِتْ نَةً أُوتِيتُ اللهُ عَلَمُونَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُم لَا يَعْلَمُونَ

قد قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا آ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

وَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَ وَالَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُّلَآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ

### (الإنسان) (خَوَّلْنَاهُ)

(٤٩) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ حَالِ الإِنْسَانِ، وَهُوَ هُنَا يَقْصَدُ الْمُشْرِكِينَ، فَهُو هُنَا يَقْصَدُ الْمُشْرِكِينَ، فَهُو إِذَا نَزَلَ بِهِ الضُّرُ وَالبَلاَءُ تَضَرَّعَ إِلَى اللهِ، وَأَنَابَ وَأَخْلَصَ إِلَيهِ اللهَاءَ وَإِذَا نَزَلَ بِهِ الضُّرَ، وَآتَاهُ النَّعْمَةَ، طَغَى وَبَغَى وَكَفَر، وَقَالَ: إِنَّ اللهَ آتَاهُ النَّعْمَةَ والمَالَ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُ ذَلِكَ، وَلَوْلاَ كَرَامَتُهُ عَلَى اللهِ لِمَا أَعْطَاهُ مَا أَعْطَاهُ، وَلَكِنَّ الأَمْرَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُ هَذَا الإِنْسَانُ، فَإِنَّ اللهِ لِمَا أَعْطَاهُ مَا أَعْطَاهُ وَيَشْكُرُ، اللهَ أَنْعَمَ عَلَيهِ لِيَرَى أَيطِيعُ وَيَشْكُرُ، اللهَ أَنْعَمَ عَلَيهِ لِيَرَى أَيطِيعُ وَيَشْكُرُ، أَمْ يَطْغَى وَيَكُولُونَ مَا يَقُولُونَ مَا يَدَّعُونَ .

خَوَّلْنَاه نِعْمَةً - أَعْطَيْنَاهُ إِيَّاهَا تَفَضُّلًا وَإِحْساناً.

هِيَ فِتْنَةً \_ تِلْكَ النَّعْمَةُ آمْتِحَانٌ وَٱبْتِلَاءً.

(٥٠) - وَقَدْ قَالَ هَـذِهِ الْمَقَالَةَ، وَادَّعَى هَـذَا الاَدِّعَـاءَ كَثْيِرٌ مِنَ الْأَمَمِ السَّابِقَةِ، فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمْ شَيْتًا مَا يَكْسِبُونَ مِنْ مَتَـاعِ الدُّنيَـا، ولا ما يَجْمعُونَ مِنْ حُطَامِها حينَ أَنْزَلَ الله بِهِمْ عُقُـوبَتَهُ، بِسَبَبِ تَكْـذِيبِهِمْ، وَاسْتِهزائِهِمْ بِرُسُل ِ رَبِّهِمْ إليهِمْ.

(٥١) - فَحَلَّ بِأُولَئِكَ المُكَذَّبِينَ مِنَ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ جَزَاءُ السَّيِئَاتِ التِي آكْتَسَبُّوهَا، فَعُوجِلُوا بِالخِزْي فِي الدُّنْيَا، وَسَيُصِيبُهُم العَذَابُ الأَلِيمُ الدَّائِمُ فِي الآخِرَةِ.

وَالذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ، وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْ قُريش (مِنْ هَوُلاَء) سَيَنْزِلُ بِهِمْ عِقَابُ السَّيِئَاتِ التِي آكْتَسَبُوهَا، كَمَا نَـزَلَ بِاللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَسَيَرْجِعُونَ إِلَى اللهِ فَيُحَاسِبُهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، وَلَنْ يُعْجِزُوا اللهَ طَلَباً. بمُعْجزينَ ـ بفَائِتِينَ مِنْ العَذَابِ بِالهَرَبِ.

#### (لآيات)

(٥٢) - أَلاَ يَعْلَمُ هَوُلاَءِ المُشْرِكُونَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُوَسَّعُ الرَّزْقَ عَلَى قَوم ، وَيُضَيَّقُهُ عَلَى قَوْم ، وَلَيْسَ ذَلِكَ جَهْلًا مِنَ المُقِلِّ بِمَعْرِفَةِ طَلَبِ الرِّزْقِ ، وَلَا عِلْماً بِالمُوَسَّعِ عَلَيهِ فِي طَلَبِهِ وَسَعْيِهِ ، وَرُبَّما كَانَ العَاقِلُ القَادِرُ ضَيَّقَ الرَّزْقِ ، والجَاهِلُ الأَحْمَقُ ذَا بَسْطَةٍ فِي المَال ، وَإِنَّمَا هُو اللهُ تَعَالَى يُعْظِي مَنْ يَشَاءُ ، وَيُضَيِّقُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، لِحِكَم لاَ يَعْلَمُهَا إلاَّ هُو ، وَفِي ذَلِكَ دَلاَلات وَعِبَرٌ وَعِظَات لِقَوم يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ، وَيُوقِنُونَ أَنَّ الذِي يَفْعَلُ ذَلِكَ دَلاَلات وَعِبَرٌ وَعِظَات لِقَوم يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ، وَيُوقِنُونَ أَنَّ الذِي يَفْعَلُ ذَلِكَ دَلاَلاَتُ وَعِبَرٌ وَعِظَات لِقَوم يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ، وَيُوقِنُونَ أَنَّ الذِي يَفْعَلُ ذَلِكَ دَلاَلات وَعِبَرٌ وَعِظَات لِقَوم يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ، وَيُوقِنُونَ أَنَّ الذِي يَفْعَلُ ذَلِكَ دَلاَلات وَعِبَرٌ وَعِظَات لِقَوم يَوْمِنُونَ بِاللهِ ، وَيُوقِيهُونَ أَنَّ الذِي يَفْعَلُ ذَلِكَ دَلاَلات وَعِبَرٌ وَعِظَات لِقَوم يَوْمِنُونَ بِاللهِ ، وَيُوقِي الْمَالُ فَعَلَى مَنْ يَشَاءُ ، وَلَوْمَ اللهُ وَلَالُهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى مَنْ يَشَاءً ، وَيُولِونَ أَنَّ الذِي يَفْعَلُ وَلِهُ اللهُ مُواللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يَقْدِرُ \_ يُضَيِّقُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ بِحِكْمَتِهِ .

#### (یا عِبَادِی)

(٥٣) ـ يَدْعُو اللهُ تَعَالَى العُصَاةَ والكَفَرَةَ والمُسْرِفِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِتَجَاوُرِ حُدُودِ مَا شَرَعَ اللهُ، إِلَى التَّوْبَةِ والإِنَابَةِ إِلَيهِ تَعَالَى، وَيُخْبِرُهُمْ بأَنَّهُ يَغْفِـرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً لِمَنْ تَابَ وَأَنَابَ، وَرَجَعَ عَمَّا كَانَ فِيهِ مِنَ الكُفْرِ والعِصْيَانِ والإِسْرَافِ فِي الْأَمْرِ، إِلَى الإِيْمَانِ والطَّاعَةِ لَأِنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ الغَفُورُ وَهُو الرَّحِيمُ. (وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ: كَفَّارَةُ الذُّنُوبِ النَّدَامَةُ.).

﴿وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوم يُذْنِبُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ). (أُخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَآبْنُ مَاجَه)

أُسْرَفُوا - تَجَاوَزُوا الحَدُّ فِي المَعَاصِي . لَا تَقْنَطُوا ـ لَا تَيْأَسُوا.

الذُّنُوبَ جَمِيعاً \_ إلَّا الشُّرْكَ.

(٤٥) - وَيَسْتَحِثُ اللهُ تَعَالَى الذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ إِلَى المُسَارَعَةِ إِلَى التَّوْبَةِ، وَيَقُولُ لَهُم: ارْجَعُوا إِلَى رَبُّكُمْ بِالتَّوْبَةِ، والعَمَلِ الصَّـالِحِ قَبْلَ أَنْ تَحِلُّ بكُمْ نِقَمُهُ، وَقَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ بكُمُ العَذَابُ، وَحِينَئِذِ لَا تَجِدُونَ مَنْ يَنْصُرُكُمْ مِنَ بَأْسِ الله . وَلاَ مَنْ يَدْفَعُ عَنْكُمْ عَذَابَهُ

أُنِيبُوا إِلَى رَبِكُمْ ـ ارْجِعُوا إِلَيهِ بِالتَوْبِةِ وَالطَّاعَةِ. أَسْلِمُوا إليهِ ـ أُخْلِصُوا لَهُ عِبَادَتَكُمْ.

(٥٥) - ثُمَّ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِٱتَّبَاعِ مَا أَمْرَهُمْ بِهِ (وَهُوَ أَحْسَنُ مَا أَنْزَلَ الله إِلَى عِبَادِهِ)، وَباجْتِنَابِ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ، مِنْ قَبِلِ أَنْ يُنْزِلَ بِهِمِ العَذَاب فَجْأَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وَلَا يَنْتَظِرُونَ وُقُوعَهُ حِينَ يَغْشَاهُمْ.

ىَغْتَةً \_ فَحْأَةً

#### (يَا حَسْرَتَا) (السَّاخِرينَ)

(٥٦) ـ يَأْمُرُ اللهَ تَعَالَى عِبَادَهُ بالإيْمَانِ وبالرُّجُوعِ إلَيهِ تَعَالَى لِكَيلًا يَـأْتِيَ يَومُ القِيَامَةِ، فَتَقُولَ بَعْضُ الْأَنْفُس حِينَ تَرَى صِدْقَ مَا جَاءَتُ بِهِ الرُّسُلُ: يَـا حَسْرَتِي عَلَى تَقْصِيـرِي فِي طَـاعَــةِ اللهِ تَعَـالَى، وَعَلَى سُخْــريتِي وَٱسْتِهْزَائِي برَسُول ِ اللهِ ، وَبِمَا جَاءَنِي بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ .

> يَا حَسْرَتُا ـ يَا نَدَامَتِي وَيَا حُزْنِي فَرَّطْتُ \_ قَصَّرْتُ .

فِي جَنْبِ اللهِ ـ فِي حَقِّهِ وَفِي طَاعَتِهِ .

السَّاخِرينَ - المُسْتَهْزئينَ .

و قُلْ كعمَادِيَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا اللَّهِ نَقُ نَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ﴿

إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُٱلرَّحِيمُ

وَ وَأَنِيبُوٓ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْلَهُ. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْنُصَرُونَ

٥ وَٱتَّـبِعُوٓ اٰأَحْسَنَ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَّيِّكُم مِّن قَبُلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُ مُ لَا تَشْعُرُونَ

ان تَقُولَ نَفْسُ يَحَسَرَقَ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنْخِرِينَ

﴿ أَوْتَقُولَ لَوْأَنَّ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ

﴿ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَ أَبِ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

رُقُ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ تُكَءَاينِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكۡبَرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ

وَيَوْمُ الْقِيكَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةُ أَلْيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ

( وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اَتَّقُواْ بِمَفَازَتِهِ مُلاَيْمَسُّهُمُ السُّوَّهُ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ

﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

#### (هَدَانِي)

(٥٧) ـ أَوْ تَقُولَ بَعْضُ الْأَنْفُسِ المُذْنِبَةِ حِينَ تَرَى العَذَابَ يَوْمَ القِيَامَةِ: لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي وَأَرْشَدَنِي إِلَى دِينِهِ وَطَاعَتِهِ، لَكُنْتُ فِي الدُّنْيَا مِمَّن آتَّقَى اللهَ، وَتَرَكَ الشَّرْكَ، وَأَقْلَعَ عَن آرْتِكَابِ المَعَاصِي.

(٥٨) ـ أَوْ تَقُولَ بَعْضُ الْأَنْفُسِ المُذْنِبَةِ حِينَ تَرَى العَذَابَ يَومَ القِيَامَةِ: لَيتَ لِي رَجْعَةً إِلَى الدُّنْيَا فَاتَّبَعَ الرُّسُلَ، وَأَكُونَ مِنَ المُهْتَدِينَ المُحْسِنِينَ

نيت بِي رجعه إِلَى الدَّنيو 5. فِي أَعْمَالِهِمْ.

كُرَّةً ـ رَجْعَةً إِلَى الدُّنْيَا.

#### (آيَاتِي) (الْكَافِرِينَ) مَنْ أَنْ أَنْ الْمُنْ مَنَا

(٥٩) - وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِهَوُلاَ المُتَبَاطِئِينَ فِي التَّوْبَةِ. إِنَّ رَدَّهُ تَعَالَى عَلَى بِلْكَ الْمُنَى يَوْمَ القِيَامَةِ، وَتَتَحَسَّرُ عَلَى مَا كَانَ عَلَى بِلْكَ الْأَنْفُسِ التِي تَتَمَنَّى المُنَى يَوْمَ القِيَامَةِ، وَتَتَحَسَّرُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ قَصُورٍ، هُو أَنَّهُ لا فَائِدَةَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ اليَومَ، فَقَدْ جَاءَتْكَ آياتِي فِي الدُّنْيَا عَلَى لِسَانِ رُسُلِي تُذَكِّرُكَ وَتَدْعُوكَ وَتُنذِرُكَ فَكَذَّبْتَ بِهَا، وَلَسْتَكْبَرْتَ عَنْ قَبُولِهَا، وَكُنْتَ مِنَ التَّابِتِينَ عَلَى الكُفْرِ.

# (الْقِيَامَةِ)

(٦٠) - وَتَرَى يَا مُحَمَّدُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، الذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ ، فَزَعَمُوا أَن لَهُ وَلَدُا أَوْ صَاحِبَةً أَوْ شَرِيكاً ، أَوْ عَبَدُوا مَعَ اللهِ شُركاءً . . الح قَدْ آسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ مِنَ الخَوْيِ والحُوْنِ والكَآبَةِ ، ثُمَّ يَدْخُلُونَ النَّارَ لِيَلْقُوا فِيهَا العَذَابَ الذِي يَسْتَحِقُونَهُ . أَوَ لَيْسَتْ جَهَنَّمُ كَافِيةً سِجْناً وَمَوْئِلاً لِلْمُتَكَبِّرِينَ فَيَرَوْا فِيهَا الخِوْيَ والهَوَانَ بِسَبَبِ تَكَبَّرِهِمْ وَتَجَبَّرِهِمْ . وَآسْتُ لَائِهِمْ عَنِ الاَفْقَاد للحَقِّ .

مَنْوًى ـ مَأْوًى ومقَامً .

(٦٦) \_ وَيُنَجِّي اللهُ تَعَالَى مِنْ عَذَابِ جَهَنْمَ اللهِينَ آتَقَــوا الشَــرْكَ والمَعَاصِيَ بِمَا سَبَقَ لَهُمْ فِي عِلْمِ اللهِ مِنَ السَّعَادَةِ والفَوْزِ (بِمَفَازَتِهِم )، وَيُنْفِلُهُمْ مَا يَبْتَغُونَهُ، وَيُعْطِيهِمْ فَوْقَ مَا كَانُوا يُؤَمِّلُونَ، وَلاَ يَمَسُّهُمْ أَذَى جَهَنَّمَ، وَلاَ يَحْزُنُهُم الفَزَعُ الأَكْبَرُ، بَلْ هُمْ آمِنُونَ مِنَ كُلِّ فَزَعٍ . المَفَازَةُ \_ الظَّفَرُ بِالبغْيَةِ.

#### (خَالِقُ)

(٦٢) ـ اللهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الخَالِقُ لِجَمِيع ِ مَا فِي الوُّجُودِ، وَهُوَ القَائِمُ عَلَى

كُلِّ نَفْس يَتَوَلَّى الوُجُودَ بِحِفْظِهِ وَرِعَايَتِهِ، فَالْأَشْيَاءُ جَمِيعُهَا مُحْتَاجَةٌ إِلَى اللهِ فِي وُجُّودِهَا وَفِي بَقَائِهَا.

# (السَّمَاوَاتِ) (بِآيَاتِ) (أُولَئِكَ) (الْخَاسِرُونَ)

(٦٣) ـ وَاللهُ تَعَالَى هُوَ الحَافِظُ لِخَزَائِنِ السَّمَاوَاتِ والْأَرْضِ ، وَمُدَبِّرُهَا وَمَالِكُهَا وَمَالِكُها وَمَالِكُها وَمَالِكُها وَمَالِكُ مَفَاتِيحِهَا (مَقَالِيدِهَا) فَهُوَ المُتَصَرِّفُ بِكُلُّ شَيءٍ مَخْزُونٍ فِيهَا.

(وَقَـدْ يَكُونُ المَعْنَى: وَلَهِ تَعَـالَى وَحْدَهُ تَصَـارِيفُ أُمُورِ السَّمَـاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، فَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِنَّ سِوَاهُ).

والذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِآيَاتِ اللهِ وَحُجَجِهِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُودِهِ وَوحْدَانِيَّتِهِ تَعَالَى، أُولئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ، الذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهمْ وَأَهْلِيهِمْ. المَقَالِيدُ ـ المَفَاتِيحُ والخَزَائِن، وَقِيلَ إِنَّهُ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ.

#### (الْجَاهِلُونَ)

(٦٤) - دَعَا كُفَّارُ قُرِيشِ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَعْبُدَ مَعَهُمْ أَصْنَامَهُمْ عَلَى أَنْ يَعْبُدُوا هُمْ مَعَهُ اللهَ، مَعَ آسْتِمْرَارِهِمْ عَلَى عِبَادَةِ أَصْنَامِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَوُلَاءِ الجَاهِلِينَ، وَيَأْمُرُ رَسُولَهُ الكَرِيمَ بِأَنْ يَردُ عَلَيهِمْ بِقَوْلِهِ: أَفَتَأْمُرُونَنِي أَيُّهَا الجَاهِلُونَ بِأَنْ أَعْبُدَ غَيْرَ اللهِ بَعْدَ مَعْرِفَتِي بِاللهِ، وَمُشَاهَدَتِي الأَدِلَةُ والآيَاتِ الدَّالَةَ عَلَى عَظَمَتِهِ وَتَفَرَّدِهِ بِالْأَلْوَهِيَةِ والخَلْقِ؟ إِنَّ هَذَا لَنْ يَكُونَ أَبَداً.

# (لَئِنْ) (الْخَاسِرِينَ)

(٦٥) - يُحَدِّرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ مِنَ الشَّرْكِ عَلَى لِسَانِ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، وَيَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ الكَرِيمِ: لَقَدْ أَوْحَى اللهُ إِلَيكَ أَنَّهُ إِذَا حَصَلَ مِنْكَ إِشْرَاكَ بِهِ بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ أَوِ الْأَوْمَانِ لَيَبْطُلَنَ عَمَلُكَ جَمِيعُهُ، وَكُلُّ مَا فَعَلْتَهُ مِنْ أَفْعَالَ لِلجَيْدِ والبِرِّ (كَصِلَةِ الرَّحمِ، وَبِرِّ الفُقَرَاءِ.. النه)، وَلَتَكُونُن مِنْ الخَاسِرِينَ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، وَهَذَا مَا أَوْحَاهُ اللهُ تَعَالَى إلَى جَمِيعِ اللَّنْبَاءِ والرَّسُل .

لَيَحْبَطَنَّ - لَيَهْلِكَنَّ وَلَيَبْطُلَنَّ.

#### (الشَّاكِرِينَ)

(٦٦) ـ لَا تُطِعْ قَوْمَكَ يَا مُحَمَّدُ فِي عِبَادَةِ الأَصْنَامِ ، التِي يَدْعُونَكَ إِلَى عِبَادَةِ الأَصْنَامِ ، التِي يَدْعُونَكَ إِلَى عِبَادَتِهَا، وَٱعْبُدِ اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ لَهُ عَلَى مَـا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيكَ مِنَ الخَيرِ بِهِدَايَتِكَ إِلَى طَرِيقِهِ المُسْتَقِيمِ .

نَّ قُلْ آفَغَيْرَ اللَّهِ تَا أَمُرُوَ نِيَ آعَبُدُ الْ الْهِ الْعَبْدُ الْمُؤَوِّ فِي آعَبُدُ الْمُ

وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ

> نَّ بَلِٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّنكِرِينَ

(١) وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيَّكُ بِيَمِينِهِ وَسُبْحَنَهُ، وَتَعَلَى عَمَّايُشْرِكُونَ

وَنُفِخَ فِي الصُّودِ فَصَعِقَ مَن فِي الصُّودِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَ وَرَفِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللْمُ الللْمُ

وَأَشَرَقَتِ أَلْأَرْضُ بِنُورِرَيِّهَا وَوُضِعَ أَلْكِنْبُ وَجِاْئَ ءَ بِالنَّبِيِّ عَنَ وَأَلشُّهُ دَآء وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

﴿ وَوُفِيّتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتُ وَهُوَ أَعَلَمُ بِمَايَفْعِلُونَ وَهُوَ أَعَلَمُ بِمَايَفْعِلُونَ

# (الْقِيَامَةِ) (السَّمَاوَاتُ) (مَطْويَّاتُ) (سُبْحَانَهُ) (تَعَالَى)

(٦٧) ـ مَا عَظَّمَ هَوُلاَءِ المُشْرِكُونَ اللهَ حَقَّ التَّعْظِيمِ اللهِ يَسْتَحِقُهُ جَنَابُهُ، إِذْ عَبَدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ، وَهُوَ العَظِيمُ القَادِرُ، المَالِكُ لِكُلِّ شَيءٍ، وَالأَرْضُ كُلُّهَا تَكُونُ فِي قَبْضَتِهِ تَعَالَى، وَطَوْعَ أَمْرِهِ وَتَحْتَ فَـدَرِهِ وَسُلْطَانِهِ، والسَّمَاوَاتُ تُطْوَى يَوْمَ القِيَامَةِ بِيَهِينِهِ تَعَالَى طَيَّ السَّجِل عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الكِتَابَةِ، لاَ يَسْتَعْصِي عَلَيهِ شَيءٌ، تَعَالَى اللهَ وَتَنَّزَهَ عَمَّا يَقُولُهُ المُشْرِكُونَ، وَعَمَّا يَجْعَلُونَ لَهُ مِنَ الشُّركَاءِ وَالأَنْدَادِ، والصَّاحِبَةِ والوَلَدِ.

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٦٨) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ هَـوْل ِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَا يَكُـونُ فِيهِ مِنَ الأَهْوَال ِ العَظِيمَةِ، وَالآيَاتِ والزَّلَازِل، وَيَقُولُ تَعَالَى إِنَّ الصُّورَ (وَهُـوَ قَرْنُ إِذَا نُفِخَ فِيهِ أَخْدَتَ نِهُ خَتَانِ: نَفْخَةُ يَمُـوتُ فِيهَا الخَلْقُ وَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ مِنَ المَحْلُوقَاتِ، وَيُصْعَقُونَ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ مِنَ الصَعْقِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ فَيَقُومُ الخَلْقُ مِنْ قَبُورِهِمْ أَحْيَاءَ يَنْظُرُونَ حَوْلَهُمْ بَعْدَ أَنْ كَانُوا عِظَاماً وَرُفَاتاً.

الصُّورُ - قَرْنُ يُنْفَخُ فِيهِ فَيُحْدِثُ صَوْتاً.

صَعِقَ ـ هَلَكَ وَمَاتَ.

# (الكِتَابُ) (جِيء) (بِالنَّبِيِّينَ)

(٦٩) ـ وَتُضِيءُ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا حِينَ يَتَجَلَّى تَعَالَى عَلَى الخَلاَئِقِ المَحْلاَئِقِ المَحْشُورَةِ إلَيهِ، وَيُوضَعُ الكِتَابُ الذِي يَحْوِي أَعْمَالَ الخَلاَئِقِ جَمِيعاً وَيُحْصِيها عَلَيهِمْ (وَقِيلَ بَلْ إِنَّ كِتَابَ أَعْمَال كُلِّ وَاحِدٍ يُوضَعُ فِي يَدِهِ).

وَيُوْتَى بِالنَّبِيِّنُ لِيَشْهَدُوا عَلَى الْأَمَم بِأَنَّهُمْ أَبْلَغُوهُمْ رِسَالَآتِ رَبِّهِمْ إِلَيْهِمْ وَيُوْتَى بِالنَّبِيَّنَ لِيَشْهَدُاءِ - وَهُمُ المَسلائِكَةُ الحَفَظَةُ المُسوَكَّلُونَ بِالعِبَادِ لِيحْصُوا أَعْمَالَهُمْ - لِيَشْهَدُوا أَيضاً عَلَى الخَلاَقِي. ثُمَّ يَقْضِي الله تَعَالَى بَيْ العَبَادِ بِالحَقِّ والعَدْل فَلا يَنْقُصُ مِنْ ثَوَابٍ، وَلاَ يَزِيدُ فِي عِقَابٍ (وَلاَ يُظلَمُونَ).

وُضِعَ الكِتَابُ - أُعْطِيتْ صُحْفُ الأَعْمَالِ لِأَصْحَابِهَا أَوْ يُوضَعُ الكَتَـابُ النَّهِ عَلَى أَسَاسِهِ. النَّهُ عَلَى أَسَاسِهِ.

(٧٠) ـ وَتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ الْجَزَاءَ الْعَادِلَ الّذِي تَسْتَحِقَّهُ عَلَى أَعْمَالِهَا، إِنْ خَيْراً فَخَيْراً، وَإِنْ شَرَاً فَشَرَّا. وَاللهُ تَعَالَى هُوَ الْأَعْلَمُ بِمَا كَانَ يَفْعَلُهُ الْعِبَادُ فِي الدُّنْيَا، فَلاَ يَفُوتُهُ مِنْهُ شَيءٌ.

# الله وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوٓ أَإِلَى

جَهَنَّمُ رُمُرًّ حَتَى إِذَاجَاءُ وهَا فُتِحَتَ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُ آلَهُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنِكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُ وَنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَاً قَالُواْ بَكَى وَلَكِنْ حَقَّت كِلْمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ كُلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ

# (آ) قِيلَ أَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَيِئْسَ مَثُوى خَلِدِينَ فِيهَا فَيِئْسَ مَثُوى الْمُتَكِينِ

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوْارَ بَهُمُ إِلَى
الْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَاءُوها
وَفُتِحَتُ أَبُوبُها وَقَالَ لَمُمُمُ
خَزَنَهُما سَلَمُ عَلَيْصَمُ مَ طِبْتُمُ قَادُخُلُوها خَلِدِينَ

﴿ وَقَالُواْ الْحَكَمَٰدُ لِلَّهَ الَّذِي صَدَ اللَّهَ الَّذِي صَدَ الْعَالَ الْأَرْضَ الْحَكَمَٰدُ الْأَرْضَ الْمَكَنَّةِ حَيْثُ نَتَبَوَّا أُمِنَ الْجَنَةِ حَيْثُ نَشَآءٌ فَذِعُمَ أَجُرُ الْعَمَ لِينَ لَيْنَ الْمَكَامِلِينَ الْمَكَامِلِينَ

# (جَاؤُوهَا) (أَبْوَابُهَا) (آيَاتِ) (الْكَافِرينَ)

(٧١) - وَيُسَاقُ الذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ جَمَاعَاتٍ (زُمَراً) سَوْقاً عَنِيفاً بِزَجْرِ وَتَهْدِيد، وَحِينَمَا يَصِلُونَ إِلَيها، تَفْتَحُ لَهُمْ جَهَنَّمُ أَبْوَابَهَا، وَيَقُولُ لَهُمْ حُرَاسُ جَهَنَّمُ (بَوَلَئَهَا): أَلَمْ يَأْتِكُم فِي الدُّنْيَا رُسُلُ مِن جِنْسِكُمْ يُحَرِّاسُ جَهَنَّمُ رَسُلُ مِن هَوْل مَذَا اليَوْم ؟ فَيُجِيبُونَ مَعْتَرِفِينَ، وَيَقُولُونَ: نَعَمْ لَقَدْ يَعَامُ رُسُلٌ مِنْ وَبَهِمْ، وَدَعَوْهُم إِلَى الإِيْمَانِ بِاللهِ والإِقْلاعِ عَنِ الكُفْرِ. وَلَكِنَّهُمْ كَذَّبُوا الرُسُلَ، وَخَالَفُوهُمْ، وَآسَتَهْزَوُوا بِهِمْ لِمَا سَبَقَ لَهُمْ مِنَ الشَّقَاوَةِ والضَّلَالَةِ، فَعَدَلُوا بِسُوءِ آخْتِيَارِهِمْ عَنِ الحَقِّ إِلَى الْبَاطِل فَاسْتَحَقُوا هَذَا المَصِيرَ.

زُمَراً \_ جَمَاعَاتٍ مُتَفَرَّقَةً مُتَتَابِعَةً حَقَّتْ \_ وَجَبَتْ وَثَبَتَتْ.

# (أُبْوَابَ) (خَالِدِينَ)

(٧٢) - وَحِينَئِذٍ يَقُولُ لَهُمْ خَزَنَةُ جَهَنَّمَ: آدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ لِتَبْقَوْا فِيهَا خَالِدِينَ أَبداً، وَبِئْسَتْ جَهَنَّمُ مَصِيراً وَمَقِيلاً لِمَنْ كَانُوا يَتَكَبَّرُونَ فِي الدُّنْيَا بِغَيرِ حَقَّ، وَيَرْفضُونَ اتَّبَاعَ الحَقِّ، فَبِئْسَ الحَالُ، وَبِئْسَ المَآلُ.

# (جَاؤُوهَا) (أَبْوَابُهَا) (سَلَامٌ) (خَالِدِينَ)

(٧٣) - وَيُوجَّهُ المَّتَقُونَ إِلَى الجَنَّةِ جَمَاعَاتٍ إِثْرَ جَمَاعَاتِ: المُقَرَّبُونَ، ثُمَّ الْذِينَ يَلُونَهُمْ. فَلَمَّ النِينَ يَلُونَهُمْ. فَلَمَّ النِينَ يَلُونَهُمْ، فَمَّ النِينَ يَلُونَهُمْ. فَإِذَا وَصَلُوا الجَنَّةَ تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُهَا لاسْتِقْبِالِهِمْ، وَيَسْتَقْبِلُهُمْ حُرَّاسُهَا (خَزَنَتُهَا) بالتَّجِيةِ وَالسَّلام، وَيَقُولُونَ لَهُمْ: طَابَتْ أَعْمَالُكُمْ وَأَقْوَالُكُمْ، وَطَابَ سَعْيُكُمْ وَجَزَاؤُكُمْ، فَاذْخُلُوا الجَنَّة لِتَمْكُمُوا فِيهَا خَالِدِينَ أَبُداً.

طِبْتُمْ - طَهُرْتُمْ مِنْ دَنَسِ الكُفْرِ والمَعَاصِي .

#### (الْعَامِلِينَ)

(٧٤) - وَيَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ حِينَ يُعَايِنُونَ فِي الْجَنَّةِ الْجَزَاءَ الْوَافِرَ الَّذِي أَعَدَّهُ اللهِ الذِي كَانَ وَعَدَنَا عَلَى ٱلْسِنَةِ رُسُلِهِ الذِي كَانَ وَعَدَنَا عَلَى ٱلْسِنَةِ رُسُلِهِ الْكِرَامِ بِالظَّوَابِ الْكَرِيمِ فِي الآخِرَةِ فَصَدَّقْنَا مَا وَعَدَنَا بِهِ، وَأَكْرَمَنَا بِأَنْ جَعَلَنَا نَتَصَرَّفُ فِي أَرْضِ الجَنَّةِ تَصَرُّفَ الوَارِثِ فِيمَا يَرِثُ، فَنَتَّخِذُ بِأَنْ جَعَلَنَا نَتَصَرَّفُ فِي أَرْضِ الجَنَّةِ تَصَرُّفَ الوَارِثِ فِيمَا يَرِثُ، فَنَتَّخِذُ مِنْهَا مَبَاءَةً وَمَسْكَناً حَيْثُ نَشَاءً، فَيعْمَ الأَجْرُ أَجْرُنَا عَلَى عَمَلِنَا، وَنِعْمَ الثَّوْابُ ثُوابُنَا الذِي أَكْرَمَنَا بِهِ اللهُ تَعَالَى.

صَدَقَنَا وَعْدَهُ - أَنْجَزَنَا مَا وَعَدَنَا مِنَ النَّعِيمِ . فَتَبُوأً - نَتْزِلُ .

(٧٥) - وَتُحْدِقُ المَلَائِكَةُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ مِنْ حَوْل ِ عَرْش ِ رَبِّهِم الرَّحْمَنِ يُمَجَّدُونَهُ وَيُعَظِّمُونَهُ وَيُنَزِّهُ وَيُنَزِّهُ عَنِ الْجَوْدِ وَعَنِ النَّقَائِصُ ، وَقَدْ تُضِيَّ الأَمْرُ، وَحَكَمَ الرَّبُ بَيْنَ الخَلاثِقِ بِعَدْلِهِ التَّامِّ، وَنَـطَقَ الكَوْنُ أَجْمَعُهُ

حَافِّينَ ـ مُحِيطِينَ وَمُحْدِقِينَ.

بِحَمْدِ اللهِ وَشُكْرِهِ عَلَى حِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ فِي حُكْمِهِ.

وَ تَرَى ٱلْمَلَامِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ



(حًا. مِيمٌ)

(١) - اللهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ.

## (الْكِتَابِ)

(٢) ــ هَذَا القُرْآنُ (الكِتَابِ) مُنَزَّلُ مِنَ اللهِ ذِي العِزَّةِ الذِي لَا يُرامُ جَنَابُهُ، وَذِي العِلْمِ الذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ.

(٣) ـ وَاللهُ تَعَالَى مُنزَّلُ القُرْآنِ هُوَ الذِي يَغْفِرُ مَا سَلَفَ مِنَ الذَّنْبِ، وَيَقْبَلُ التَّوْبَةِ والعَمَلِ، وَهُـوَ شَدِيدُ التَّوْبَةِ والعَمَلِ، وَهُـوَ شَدِيدُ العِقَابِ لِمَنْ تَمَرَّدُ وَطَغَى، وَعَتَا عَنْ أَهْرِ رَبِّهِ، وَهُوَ المَتَفَضَّلُ عَلَى عِبَادِهِ، وَهُوَ المَتَفَضِّلُ عَلَى عِبَادِهِ، وَهُوَ المَتَفَضَّلُ عَلَى عِبَادِهِ، وَهُوَ المَتَفَضِّلُ عَلَى عَبَادِهِ سَوَاهُ، وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى المَرْجِعُ والمَصِيرُ والمُنْقَلَبُ.

غَافِرِ اللَّانْبِ - سَاتِرِ الذَّنْبِ لِلْمُؤْمِنِينَ. قَابِلِ التَّوْبِ - الذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنَ المُذْنبِينَ. ذِي الطَّوْلِ - ذِي الفَضْل والإنْعَام.

# (يُجَادِلُ) (آيَاتِ) (الْبِلَادِ)

(٤) - لا يُخَاصِمُ فِي القُرْآنِ بِالطَّعْنِ فِيهِ، وَتَكْذِيبِهِ، وَلاَ يَدْفَعُ الحَقَّ بِالبَاطِلِ بَعْدَ البَيَانِ، وَظُهُورِ البُّرْهَانِ، إِلَّا الجَاحِدُونَ لآيَاتِ اللهِ وَحُجَجِهِ وَبَراهِينِهِ، المَعْرِضُونَ عَنِ الحَقِّ مَعَ ظُهُورِهِ وَوُضُوحِهِ. فَلاَ يَغْرُدُكَ آنْتِقَالُهُمْ فِي البِلَادِ، وَأَسْفَارُهُمْ فِيهَا لِلتَّجَارَةِ والتَّكَسُّبِ، ثُمَّ عَوْدَتُهُمْ سَالِمِينَ، بَعْدَ كُفْرِهِمْ وَتَكْذِيبهمْ، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُم الهَلاكُ.

فَلَا يَغْرُرُكَ \_ فَلَا يَخْدَعَنكَ.

تَقَلُّبُهُمْ \_ تَنْقُلُهُمْ فِي أَسْفَارِهِمْ سَالِمِينَ غَانِمِينَ فَهُوَ آسْتِدْرَاجٌ لَهُمْ.



تَزيلُ ٱلْكِنَسِ مِنَ اللهِ الْعَرِيزِ الْعَلِيمِ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ الْعَرِيزِ الْعَلِيمِ

﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدٍ ٱلْمِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِّ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوْ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ

مَايُجَدِلُ فِي َ اينتِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُولِي الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعَدِهِمْ قَوْمُ نُوجِ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعَدِهِمْ وَهَمَّتُ حَكُلُ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَالْخُدُوةُ وَجَدَدُلُوا مِا لَبُطِلِ لِيُدْحِضُوا بِدِالْحَقَ فَاخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَان عِقَابِ

﴿ وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوۤ الْنَهُمُ أَصْحَبُ النَّارِ النَّارِ

﴿ الَّذِينَ يَجِمُلُونَ الْغَرْشُ وَمَنْ حَوْلَهُ ، يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِرَ بِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ - وَيَسَّتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ اَشْيْءِ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ اَشْيْءِ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ اَشْيْءِ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ اللَّذِينَ رَبَّنَا وَاللَّهِ عَلَما فَا غَفِرْ لِلَّذِينَ مَذَا بَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَا بَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَا بَا بُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَا بَا بُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَا بَا بُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمُ

﴿ رَبِّنَا وَأَدْخِلْهُ مُ جَنَّتِ عَدْنٍ اللَّهِ وَمَن صَلَحَ اللَّهِ وَمَن صَلَحَ اللَّهِ مَ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَ جِهِمْ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَ جِهِمْ

# (وَجَادَلُوا) (بالبَاطِل)

(٥) - يُسَلِّي اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ عَمَّا يُلَاقِيهِ مِنْ تَكْذِيبِ المُكَذَّبِينَ، وَإِعْرَاضِ المُعْرِضِينَ، فَيَقُولُ لَهُ: إِنَّ الْأَمْمَ السَّابِقَةَ كَذَّبَتْ رُسُلَهَا، وَلَمْ يَوْمِن لَهُمْ إِلَّا الْقَلِيلُ، فَلِمُحَمَّدٍ فِي الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ أُسْوَةً حَسَنَةً. فَقَدْ كَذَّبَ قَوْمُ نُوحٍ ، نَبِيَّهُم نُوحاً عَلَيهِ السَّلاَمُ، وَتَحَرَّبَ مِنْ كُلِّ أُمةٍ جَمَاعَةً عَلَى رَسُولِهِمْ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ ، وَحَرَصَتْ كُلُّ أُمَّةٍ عَلَى الإسَاءَةِ إِلَى رَسُولِهِمْ وَإِيذَائِهِ، وَخَاصَمُوا رَسُولَهُمْ بِالبَاطِلِ ، بِإِيرَادِ حُجَجٍ وَشُبِهٍ لاَ رَسُولِهِمْ وَإِيذَائِهِ، وَخَاصَمُوا رَسُولَهُمْ بِالبَاطِلِ ، بِإِيرَادِ حُجَجٍ وَشُبِهٍ لاَ حَقِيقَةً لَهَا، فَأَعْلَمُ مَنْ مَنْ عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَى عَقَابًا أَلِيماً لَهُمْ . وَاللهُ قَادِرُ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ بِالْمُكَذَّبِينَ مِنْ قُرَيْشٍ مِثْلَ ذَلِكَ .

لِيُدْحِضُوا - لِيَبْطِلُوا الحَقِّ بِالبَاطِلِ.

# (كَلِمَةُ) (أَصْحَابُ)

(٦) - وَكَمَا حَقَّتْ كَلِمَةُ العَذَابِ عَلَى الكَافِرِينَ مِنَ الْأَمَمِ السَّالِفَةِ، كَلْنَكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ اللهِ عَلَى المُكَذِّبِينَ مِنْ قَوْمِكَ يَا مُحَمَّدُ، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فِي الآخِرَةِ لَأِنَّ الأَسْبَابَ التي تُوجِبُ عِقَابَ الفَرِيقَينِ وَاحِدَّةً، وَهِيَ الكُفْرُ باللهِ، وَتَكْذِيبُ الرُّسُلِ، وَمُعَانَدَةُ الحَقَّ حَقَّتْ - وَجَبَتْ وَثَبَتْ بالإهلاكِ.

#### (آمَنُوا)

(٧) ـ إِنَّ المَلَاثِكَةَ الذِينَ يَحْمِلُونَ عَرْشَ رَبِّهِمْ، وَالْمَلَاثِكَةَ الذِينَ هُمْ مِنْ حَوْلِهِ يُنزَّهُونَ اللهَ تَعَالَى، وَيَحْمَدُونَهُ عَلَى نِعَمِهِ وَآلَاثِهِ، وَلاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْأَلُونَهُ تَعَالَى أَنْ يَغْفِرَ لِلمُسِيئِينَ الذِينَ تَابُوا وَأَقْلَعُوا عَمَّا كَانُوا فِيهِ، وَآتَبُعُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ رَبُّهِمْ مِنْ فِعْلِ الخَيرِ، وَتَرَكِ المُنْكَرِ، وَيَسْأَلُونَهُ تَعَالَى أَنْ يُجَنِّبَ (يَقِي) هَوُلاً ِ التَّائِبِينَ الْمُنْيِينَ عَذَابَ النَّارِ.

سَبِيلَكَ - طَرِيقَ الهُدَى - الدِينَ القَوِيمَ.

قِهِمْ - آحْفَظْهُمْ وَجَنَّبُهُمْ.

# (جَنَّاتِ) (آبَائِهِمْ) (أَزْوَاجِهِمْ) (ذُرِّياتِهِمْ)

(٨) ـ وَتُتَابِعَ المَلَاثِكَةُ الأَطْهَارُ دُعَاءَهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ التَّاثِيِينَ، فَيَسْأَلُونَ رَبَّهُم تَعَالَى أَنْ يُدْخِلَهُم الجَنَّاتِ التِي وَعَدَهُمْ تَعَالَى بِهَا عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلِهِ، وَأَنْ يُدْخِلَ مَعَهُم الجَنَّاتِ الصَّالِحِينَ مِنْ آبَاثِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ لِتَقَرَّ بِهِمْ أَعْيُنُهُمْ، فَإِن الاجْتِمَاعَ بِالأَهْلِ والعَشِيرَةِ فِي مَوَاضِع ِ الشَّرُور يَكُون

وَذُرِّيَّتِهِمُّ إِنَّكَأَنتَ ٱلْعَزِيْرُ ٱلْحَكِيمُ

وقهِمُ السَّيِّ عَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّ عَاتِ يَوْمَ بِذِ فَقَدُ رَحْمَتَ أُمُ وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( قَالُواْرَبَّنَا آمَتَنَا اَثَنَيْنِ وَأَخْيَلْتَنَا اَثَنَا اِثْنَا وَأَخْيَلْتَنَا الْثَنَا اِلْدُنُو بِنَا فَكَا اِلْدُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ

(الكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِى اللَّهُ وَحْدَهُ، كَفَرْتُمُ وَكِإِن يُشْرَكَ بِهِ - تُوَّمِنُواً فَالْكُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِيّ الْكِيرِ

أَكْمَلَ لِلْبَهْجَةِ والْأَنْسِ، فَأَنْتَ يَا رَبِّ الغَالِبُ الذِي لَا يُقَـاوَمُ، الحَكِيمُ فِي شَرْعِهِ وَفِعْلِهِ وَتَدْبِيرِهِ.

#### (يَوْمَئِذٍ)

(٩) - وَآصْرِفْ عَنْهُمْ عَاقِبَةً مَا آقْتَرَفُوهُ مِنْ فِعْلِ السَّيِّفَاتِ قَبْلَ تَوْبَتِهِمْ (أَوِ آصْرِفْ عَنْهُ عَاقِبَةَ مَا آرْتَكَبَ مِنَ آصْرِفْ عَنْهُ عَاقِبَةَ مَا آرْتَكَبَ مِنَ السَّيِّئاتِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَإِنَّكَ تَكُونُ قَدْ رَحِمْتَهُ، وَنَجَّيْتُهُ مِنْ عَذَابِكَ، وَهَذَا هُوَ الفَوْزُ الأَكْبُرُ الذِي لاَ يَعْدِلُهُ فَوْزُ.

قِهِمُ السَّيِّنَاتِ ـ اَحْفَظْهُمْ مِنَ الْوُقُوعِ فِي المَعَاصِي، أَوِ آصْرِفْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ السَّيِّنَاتِ لَوْ أَصْرِفْ عَنْهُمْ المَعَاصِي، أَوِ آصْرِفْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ

#### (الإِيْمَانِ)

(١٠) - وَحِينَمَا يُلْقَى الكَافِرُونَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، لِيَذُوقُوا العَذَابِ الألِيمَ، يَمْقُتُونَ أَنْفُسَهُمْ، وَيَكْرَهُونَهَا أَشَدُ الكُرْهِ، بِسَبِ مَا أَسْلَقُوا فِي الدُّنَيَا مِنْ عَمَل سَيِّيءِ أُوصَلَهُمْ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ، فَتُنَادِيهِم المَلَائِكَةُ وَيَقُولُونَ لَهُمْ: إِنَّ مَقَّتَ اللهِ تَعَالَى لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حِينَ كَانَ الإِيْمَانُ يُعْرَضُ عَلَيْهِمْ فَيَكُفُرُونَ، كَانَ أَشَدُ مِنْ مَقْتِهِمُ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتَلَظَّوْنَ فِي نَارِ جَهَنَمَ. المَقْتُ ـ الكُوْهُ الشَّدِيدُ والغَضَبُ. المَقْتُ ـ الكُوْهُ الشَّديدُ والغَضَبُ.

(١١) - فَيَقُولُ الكَافِرُونَ: رَبَّنَا خَلَقْتَنَا مِنْ عَدَم وَلَمْ تَكُنْ لَنَا حَيَاةً، وَأَمَّتَنَا مِنْ عَدَم وَلَمْ تَكُنْ لَنَا حَيَاةً، وَأَمَّتَنَا حِينَ آنْقَضَتْ آجَالُنَا، وَأَحْيَبْتَنَا أُولًا بِنَفْخ الأَرْوَاحِ فِينَا وَنَحْنُ فِي الأَرْحَام، وَأَحْيَبْتَنَا بِإِعَادَةِ أَرْوَاحِنَا إِلَى أَبْدَانِنَا يَوْمَ البَعْثِ والنَّشُورِ، فَاعْتَرَفْنَا بِأَنْنَا كُنَّا أَنْكُونَا البَعْثَ فَكَفَرْنَا، وَآجْتَرَحْنَا السَّيِّشَاتِ، فَهَلْ مِنْ سَبِيلِ إِلَى إِخْرَاجِنَا مِنَ النَّارِ، وَإِعَادَتِنَا إِلَى الحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَعْمَلَ غَيرَ الذِي كُنَّا نَعْمَلُ غَيرَ الذِي كُنَّا نَعْمَلُ؟ فَأَنْتَ القَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

(١٢) - فَيُجَابُونَ عَلَى سُوَالِهِمْ هَذَا أَنْ لَا سَبِيلَ إِلَى الرَّجِعَةِ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَا إِلَى الحُرُوجِ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ لَأِنَّكُمْ كُنْتُمْ إِذَا ذُكِرَ اللهُ العَلِيُّ القَدِيرُ وَحَدَهُ كَفَرْتُمْ وَأَنْكُرْتُمْ أَنْ تَكُونَ الْألوهِيَّةُ خَالِصَةً لِلهِ وَحَدَهُ، وَإِنْ أَشْرَكَ بِهِ مُشْرِكُ صَدَّقْتُمُوهُ وَآمَنْتُمْ بِهِ. وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِفَسَادِ طِبَاعِكُمْ، وَرَفْضِهَا لِلْحَقِّ، فَإِذَا عُدْتُمْ إِلَى الدُّنْيَا عُدْتُمْ إِلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ فَسَادٍ وَكُفْرٍ لِلْحَقِّ، فَإِذَا عُدْتُمْ إِلَى الدُّنْيَا عُدْتُمْ إِلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ فَسَادٍ وَكُفْرٍ وَإِفْسَادٍ فِي الأَرْضِ، فَالحُكُمُ اليَوْمَ اللهِ، وَهُو لَا يَحْكُمُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَهُو الكِبْرِيَاءِ والعَظَمَةِ، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ، وَقَدِ آقَتَضَتْ حِكُمَتُهُ خُلُودَ الكَافِرِينَ فِي النَّارِ فَلاَ سَبِيلَ إِلَى الخُرُوجِ مِنْهَا.

تُؤْمِنُوا ـ تُذْعِنُوا وَتُقِرُّوا بِالشَّرْكِ.

# الله هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ءَاينتِهِ ع

وَيُنَزِّكُ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكِّ مِنَ ٱلسَّمَاءُ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ يُنِيبُ

وَ رَفِيعُ الدَّرَ حَدْتِ ذُو اَلْعَرْشِ يُلْقِى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - لِيُنذِرَيُومَ النَّلاقِ

(أَنَّ يَوْمَ هُم بَدْرِزُونَّ لَا يَخْفَ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَى أَنِّ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيُوْمَ مَ لِللَّهُ الْمُلْكُ الْيُومَ مَ لِللَّهُ الْمُورِدُ الْقَهَادِ

﴿ الْيُوْمَ تَجْنَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَلَّ ظُلْمَ الْيُوْمَ إِنَ كَلَّ ظُلْمَ الْيُوْمَ إِنَ الْعَلَمَ الْيُومَ إِنَ الْعَلَمَ الْيُومَ إِنَ الْعَلَمَ الْيُومَ إِن اللَّهَ سَرِيعُ الْجِسَابِ

#### (آیاته)

(١٣) - وَاللهُ تَعَالَى يُظْهِر قُدْرَتُهُ لِخَلْقِهِ بِمَا يُشَاهِدُونَهُ فِي العَالَمَيْنِ العُلْوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ مِنَ الآيَاتِ العَظِيمَةِ الدَّالَّةِ عَلَى كَمَال خَلْقِهَا، وَقُدْرَةِ مُبْدِعِهَا، وَتَقَرُّدِهِ بِالأَلوهِيةِ، فَيُخْرِجُ بِهِ الزَّرْعَ والنَّبَاتَ والثَّمَارَ بِأَلْوَانٍ وَطُعُومٍ وَأَشْكَال مُخْتَلِفَةٍ، فَيَقُدْرَتِهِ العَظِيمَةِ فَاوَتَ بَيْنَ وَالنَّمَارَ بِأَلْوَانٍ وَطُعُومٍ وَأَشْكَال مُخْتَلِفَةٍ، فَيَقُدْرَتِهِ العَظِيمَةِ فَاوَتَ بَيْنَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ التِي تُسْقَى كُلُّهَا مِنْ مَاء وَاحِدٍ، وَمَا يَعْتَبِرُ بِهَذِهِ الآياتِ، وَيَسْتَدِلُ بِهَا عَلَى عَظَمَةِ خَالِقِهَا إِلَّا مَنْ هُو بَصِيرُ مُنِيبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى. مَنْ يُرْجِعُ إِلَى النَّهَكُو فِي الآياتِ. مَنْ يَرْجِعُ إِلَى النَّهَكُو فِي الآياتِ.

#### ((الْكَافِرُونَ)

(١٤) ـ فَأَخْلِصُوا العِبَـادَة للهِ وَحْدَهُ، وَخَـالِفُوا المُشْـرِكِينَ فِي مَسْلَكِهِمْ وَمَذْهَبِهِمْ، وَلاَ تَلْتَفِتُوا إِلَى كَرَاهِيَتِهِمْ لِذَلِكَ.

#### (الدُّرَجَاتِ)

(10) - فَاللهُ تَعَالَى أَرْفَعُ المَوْجُودَاتِ، وَأَعْظَمُهَا شَأْناً، لأَنَّ كُلَّ شَيءٍ فِي السُّجُودِ مُحْتَاجُ إلَيْهِ، وَهُو غَنِيٍّ عَمَّنْ سِوَاهُ، وَهُو تَعَالَى ذُو العَرْشِ المُسْتَوي عَلَيْهِ، فَهُو مَسْتَوْل عَلَى الأَجْسَامِ والأَرْوَاحِ وَيُلْقِي الوَحْيَ بِقَضَائِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ يَصْطَفِيهِمْ لِحَمْل رِسَالَتِه، وَلِيُنْذِر بِعَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ يَصْطَفِيهِمْ لِحَمْل رِسَالَتِه، وَلِيُنْذِر بِعَلَى المَحْدَرِقُ جَمِيعُها.

رَفِيعُ اللَّرَجَٰاتِ - أَيْ العَلِيُّ الْأَعْلَى اللَّذِي اَسْتَرَى عَلَى العَرْشِ واخْتَصَّ بِهِ وَارْتَفَعَتْ دَرَجَاتُهُ تَعَالَى ارْتِفَاعاً بَايَنَ بِهِ مَخْلُوفَاتِهِ وَارْتَفَعَ بِهِ قَدْرُهُ، وَجَلَّتْ أَوْصَافُهُ وَتَعَالَتْ ذَاتُهُ أَنْ يُتَقَرَّبَ وَارْتُفَعَ بِهِ قَدْرُهُ، وَجَلَّتْ أَوْصَافُهُ وَتَعَالَتْ ذَاتُهُ أَنْ يُتَقَرَّبَ إِلَيْهِ إِلَّا بِالعَمَلِ الزَّكِيِّ الطَّاهِرِ المُطَهَّرِ وَهُوَ الإِخْلَاصُ الزَّكِيِّ الطَّاهِرِ المُطَهَّرِ وَهُوَ الإِخْلَاصُ الذِي يَرْفَعُ دَرَجَاتِ أَصْحَابِهِ، وَيُقَرِّبُهُمْ إِلَيْهِ، وَيَجْعَلُهُمْ الذِي يَرْفَعُ دَرَجَاتِ أَصْحَابِهِ، وَيُقَرِّبُهُمْ إِلَيْهِ، وَيَجْعَلُهُمْ فَوْقَ خَلْقه.

# (بَارِزُونَ) (الْوَاحِدِ)

(١٦) ـ وَفِي ذَلِكَ اليَوْمِ تَبْـرُزُ الخَلَائِقُ لِلْوَاحِـدِ القَهَّارِ، وَيَقُـولُ الرَّبُّ تَعَالَى وَتَبَارَكَ مُنَادِياً الخَلَائِقَ فِي المَحْشَرِ: لِمَنِ المُلْكُ اليَومَ؟ فَلَا يُجِيبُهُ أَحَدٌ فَيَقُولُ: للهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ الذِي قَهَرَ كُلَّ شَيءٍ بِعِزَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ.

(١٧) - وَاليَومَ تَلْقَى كُلُّ نَفْسِ جَزَاءَ عَمَلِهَا، فَلَا تُبْخَسُ نَفْسٌ مَا آسَتُوجَبَتْهُ مِنْ أَجْرِ عَلَى عَمَلِ عَمِلتهُ فِي الدُّنْيَا، (فَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ) إِنْ كَانَ صَالِحاً، وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُ) إِنْ كَانَ صَالِحاً، وَلاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا إِثْمُ ذَنْبِ لَمْ تَعْمَلُهُ. وَاللهُ تَعَالَى سَيرِيعُ الحِسَابِ، يُحَاسِبُ نَفْساً وَاحِدَةً.

# (الآزِفَةِ) (كَاظِمِينَ) (لِلظَّالِمِينَ)

(١٨) ـ وَأَنْذِرْ يَا مُحَمَّدُ مُشْرِكِي قَوْمِكَ يَـوْمَ القِيَامَـةِ وَمَا فِيـهِ مِنْ أَهْوَالٍ وَعَذَابٍ أَلِيمٍ ، وَهُوَ يَومُ يَعْظُمُ فِيهِ الخَوْفُ، حَتَّى لَيَشْغُرُ كُلِّ آمْـرىءٍ أَنَّ قَلْبُهُ تَعَلَّقَ بِحَلَقِهِ، فَيُرِيدُ إِرْجَاعَهُ إِلَى مَوْضِعِهِ فَلاَ هُوَ قَادِرٌ عَلَى رَدِّهِ إِلَى مَوْضِعِهِ مِنَ الصَّدْرِ، وَلاَ القَلْبُ بِخَارِجٍ فَيُقْضَى عَلَى الْمَرْءِ بِالْمَوْتِ.

وَفِي ذَلِكَ اليَومِ لَا يَكُونُ لِلذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِالكُفْرِ والشَّرْكِ قَريبٌ يَنْفَعُهُمْ، وَلاَ شَفِيعٌ تُقْبَلُ شَفَاعَتُهُ لَهُمْ.

الآذِفَةُ ـ اسْمُ مِنْ أَسْمَاءِ يَـوْمِ القِيَـامَةِ، وَسُمِّيت بِـذَلِـكَ لاقْتِـرَابِ

كَاظِمِينَ \_ بَاكِينَ أَوْ مُمْسِكِينَ عَلَى الغَمِّ الذِي يَمْلاً صُدُورَهُمْ. حَمِيم - قَريب مُشْفِق.

(١٩) ـ وَهُـوَ تَعَالَى يَعْلَمُ كُـلُ شَيءٍ حَتَّى إِنَّهُ لَيْعْلَمُ الْعَيْنَ الْخَـائِنَةَ التِي تَنْظُرُ خِلْسَةً إِلَى مَـا لاَ يَحِلُ لَهَـا. وَيَعْلَمُ خَبَايَـا الصُّدُور مِنَ الضَّمَـائِرَ والسَّرَاثِر، وَمَا تُوَسُّوسُ بِهِ النَّفْسُ.

خَائِنَةَ الْأَغْيُن \_ النَّظْرَةَ الخَائِنَةَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ .

(٢٠) - والله تَعَالَى يَحْكُمُ بِالعَدْلِ بِينَ الخَلَاثِقِ، وَيُحَسَاسِبُهُمْ عَلَى جَمِيع أَعْمَالِهِمْ جَلِيلِهَا وَحَقِيرِهَا، وَيَجْزِيهِمْ عَلَيْهَا. وَالْآلِهَةُ التَّى يَعْبُدُهَا المُشْرِكُونَ لاَ تَمْلِكُ التَّصَرُّفَ بِشَيءٍ، وَلاَ تَعْلَمُ شَيئاً. وَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ السَّمِيعُ لِمَا يَقُولُهُ العِبَادُ، البَصِيرُ بِمَا يَفْعَلُونَهُ.

# (عَاقبَةُ) (آثَاراً)

(٢١) ـ أُوَ لَمْ يَسرْ هَوُلاَءِ المُشْرِكُونَ بِاللهِ، المُكَذِّبُونَ رُسُلُهُ، الجَاحِدُونَ بِآيَاتِهِ، فِي البِلَادِ، لِيَـرَوا عَاقِبَـةَ مَنْ كَانُـوا قَبْلَهُمْ مِنَ الْأَمَمِ السَّالِفَةِ، سَلَكُوا سَبِيلَهُمْ فِي الكُفْرِ، وَقَدْ كَانُوا أَشَدُّ مِنْ هَوُلَاءِ بَـطْشاً، وَأَبْقَى فِي الْأَرْضِ ِ أَثْرَاً، فَلَمْ ِتَنْفَعْهُم قُوَّتُهُمْ، وَلاَ عَظِيمُ مَا خَلَّفُوهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ آثَار حِينَمَا جَاءَهُمْ أَمْرُ اللهِ، وَأَخَذَهُمْ جَمِيعاً فَلَمْ يَتَّرُكُ مِنْهُمْ أَحَداً بِسَبَب كُفْرِهِمْ وَذُنُوبِهِمْ، وَلَمْ يَجِـدُوا لَهُمْ مَنْ يَقِيهِمْ مِنْ عَـذَابِ اللهِ، وَلاَ مَنْ يَمْنَعُ عَنْهُمْ بَأْسَهُ وَبَطْشَهُ.

وَاقٍ ـ دَافِع عَنْهُمُ العَذَابَ .

٥ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ

إِنَّ يَعْلَمُ خَابِنَةً ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخُفِي ٱلصُّٰدُورُ

و الله يُقضِى بِٱلْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۽ لَا يَقُضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

اَلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ الْكُلْكُ كَانَ عَفِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْمِن قَبَّلِهِ مُ كَانُواْهُمْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُو بِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ

﴿ ذَالِكَ بِأَنَهُمْ كَانَتَ تَأْتِيمِمُ رُسُلُهُم بِأَلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ وَقَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ

آ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَكِتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ اللهِ فَقَالُواْ سَاحِرُ كَانَاتُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ اَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ وَالسَّتَحْيُواْ نِسَآءَ هُمُّ وَمَا كَيْدُ الْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ

(بِالْبَيِّنَاتِ)

~e.9

(٢٢) - وَقَدْ أَخَذَهُم اللهُ تَعَالَى وَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَاقٍ وَلاَ نَاصِرٍ، لِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُ رَبِّهِمْ بِالبَرَاهِينِ والحُجَجِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُودِ اللهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَعَظَمَتِهِ، فَكَفَرُوا بِهَا، فَأَهْلَكَهُم اللهُ وَأَبَادَهُمْ، وَلَمْ يُتُرُكُ لَهُمْ فِي أَرْضِهِمْ مِنْ بَاقِيةٍ، وَاللهُ تَعَالَى قَوِيٌّ عَزِيزٌ، ذُو بَطْشٍ شَدِيدٍ.

# (بِآيَاتِنَا) (سُلْطَانٍ)

(٢٣) ـ يُسَلِّي اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الكَرِيمَ عَمَّـا يُـلَاقِيـهِ مِنْ تَكْـذِيبِ المُكَذَّبِينَ، فَيَذْكُرُ لَهُ قَصَصَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ اللهِ، وَمَا لاَقُوهُ مِنْ أَقْوَامِهِمْ، فَكَانَتِ العَاقِبَةُ لَهُمْ، والدَّمَارُ لأَعْدَائِهِمْ وَمُكَذَّبِيهِمْ.

وَبَٰدا اللهُ تَعَالَى بِسَرْدِ قِصَّة مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: إِنَّـهُ أَرْسَلَهُ بِالآيَاتِ البَيِّنَاتِ وَالْحُجَجِ الدَامِغَاتِ.

# (هَامَانَ) (قَارُونَ) (سَاحِرٌ)

(٢٤) ـ إِلَى فِرْعُونَ مَلِكِ مِصْرَ، وَهَامَانَ وَزِيرِهِ، وَقَارُونَ وَهُوَ رَجُلُ مِنْ أَغْنَى أَهْلِ زَمَانِهِ (وَجَاءَ فِي آيةٍ أُخْرَى إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى)(١) فَكَذَّبُوا مُوسَى، وَقَالُوا جَمِيعُهُمْ إِنَّهُ سَاحِرٌ كَذَّابٌ، لِأَنَّهُمْ عَجَزُوا عَنْ مُقَارَعَةِ الآيَاتِ التِي جَاءَهُمْ بِهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ.

# (آمَنُوا) (الْكَافِرِينَ) (ضَلاَل ٍ)

(٢٥) - فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِالآيَاتِ البَيْنَاتِ الدَّالَةِ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ تَعَالَى، وَعَظِيمِ سُلْطَانِهِ وَأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ الذِي أَرْسَلَ مُوسَى إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِمَنْ حَوْلَهُ: اقْتُلُوا الذُّكُورَ مِنْ أَبْسَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ الذِينَ آمَنُوا بِمُوسَى وَرِسَائِتِهِ، وَاسْتَبْقُوا الدُّكُورَ مِنْ أَبْسَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ الذِينَ آمَنُوا لِمُوسَى وَرِسَائِتِهِ، وَاسْتَخْقُوا نِسَاءَهُمْ، زِيَادَةً فِي الإِذْلَالِ وَالنَّكَالِ، وَذَلِكَ لِيَتَشَاءَمَ بَنُو إِسْرَائِيلَ المَوْجُودُونَ فِي مِصْرَ مِنْ مُوسَى، إِذْ تَكُونُ المَصَائِبُ لِيَتَشَاءَمَ بَنُو إِسْرَائِيلَ المَوْجُودُونَ فِي مِصْرَ مِنْ مُوسَى، إِذْ تَكُونُ المَصَائِبُ لَيْكَالَ مِعْدَلُهُ بِهِ وَكَانَ هَدَفُ لَوْمَوْنَ وَمَلَيْهِ إِسْرَائِيلَ لِيْلا يَغْلِبُوا فِرْعُونَ وَمَلَيْهِ، مِنْ قَبْلِ الذَّكُورِ أَنْ يَنْقُصَ عَدَدُ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِيْلا يَغْلِبُوا فَلْ فَرْعُونَ وَجُنُودَهُ. وَلَكِنَ هَدَدُهُ عَلَى القِبْطِ؛ وَلَكِنَّ مَكْرَهُمْ هَذَا أَنْسَدَهُ اللهُ تَعَالَى، وَأَنْفَذَ اللهُ قَدَرَهُ، فَأَنْجَى مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلْمَلَكَ فِرْعُونَ وَجُنُودَهُ.

اسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ - اسْتَبْقُوا بَنَاتِهِمْ أَحْيَاءُ لِلْخِدْمَةِ.

ضَلَال نَ ضَيَاع وَبَاطِل .

(١) سوره القصص الآية ٧٦.

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُوفِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيْدَعُرْبَهُ اللَّهِ الْحَافُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُرَبَّهُ الْحَافُ أَن اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴾ وَقَالُ مُوسَى إِنِّى عُذْتُ بِرَيِّى وَرَبِّحِثُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَايُؤْمِنُ بِيَوْمِراً لِحِسَابِ

وَقَالَ رَجُلُّ مُّوْمِنُ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْ كَ يَكُنْ مُلِيمَنَهُ وَ أَنْقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِي اللَّهُ وَقَدْ جَآءَ كُمْ بِالْبَيِّنَتِ مِن رَبِّكُمْ فَوانِ يَكُ كُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِن فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْ كُمْ بَعْضُ الَّذِى يَعِدُكُمْ إِنْ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُومُسْرِقُ كَذَابُهُ

يَعَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَنهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَضُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمُ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمُ الِلَّاسَلِيلَ الرَّشَادِ

(٢٦) ـ وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِمَلَئِهِ: دَعُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلَيَسْتَنْجِدْ مُوسَى بِرَبِّهِ لَيْنْقِذَهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً فِي قَوْلِهِ إِنَّ لَهُ رَبَّا أَرْسَلَهُ، وَإِنَّهُ قَادِرُ عَلَى حِمَايَتِهِ، لَأِنَّ فِرْعَوْنَ يَخَافُ ـ عَلَى مَا قَالَهُ لَمَلَئِهِ ـ أَنْ يُفْسِدَ مُـوسَى مُعْتَقَدَاتِ القِبْطِ، أَوْ أَنْ يَخْلَقَ بِدَعْوَتِهِ الاضْطِرابَاتِ والقَلَاقِلَ فَتَتَعَطَّلَ الأَعْمَالُ فِي المَزَارِعِ والمَتَاجِرِ.

(۲۷) ـ وَرَدَّ مُوسَى عَلَى تَهْدِيدِ فِرْعَوْنَ إِيَّاهُ بِالقَتْلِ وَالإِيذَاءِ، بِأَنِ آسْتَجَارَ بِاللهِ، وَآسْتَعَانَ بِهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ مُسْتَكْبِرٍ لَا يُذْعِنُ لِلْحَقِّ، وَلَا يُؤْمِنُ بِبَعْثٍ وَلَا حَشْرِ وَلَا نَشْرِ.

عُذْتُ . آعْتَصَمتُ وَاسْتَجَرْتُ.

(آل ِ) (إِيمَانَهُ) (بالبَيِّنَاتِ) (كَاذِباً)

(٢٨) - وَتَوَلِّى الدِفَاعَ عَنْ مُوسَى، لِصَرْفِ فِرْعُونَ عَمَّا اعْتَزَمَهُ مِنْ قَتِلِهِ، رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ بَيْتِ فِرْعُونَ، كَانَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ خَوْفًا مِنْ فِرْعُونَ وَمَلَئِهِ، فَقَالَ لِفِرْعُونَ : أَيْنَبِغِي لَكُمْ أَنْ تَقْتَلُوا رَجُلًا لَمْ يَرْتَكِبُ ذَنْباً سِوى أَنَّهُ قَالَ: رَبِّي الله ، وَقَدْ جَاءَكُمْ بِدَلَالاتٍ وَبَرَاهِينَ عَلَى صِدْقِهِ، وَمِثْلُ هَذَا القَوْلِ رَبِّي الله ، وَقَدْ جَاءَكُمْ بِدَلَالاتٍ وَبَرَاهِينَ عَلَى صِدْقِهِ، وَمِثْلُ هَذَا القَوْلِ لَا يَسْتَدْعِي قَتْلًا. فَإِذَا كَانَ مُوسَى كَاذِباً فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ أَنَّهُ مُرْسَلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَأْمُرَكُمْ بِعِبَادِتِهِ تَعَالَى، وَتَرْكِ دِينِكُمُ الذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ، فَإِنْمُ كَذِبِهِ يَعُودُ عَلَيْهِ هُوَ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنْ إِنْهِ شَيءً. وَإِنْ كَانَ صَادِقاً فِيمَا يَقُولُ فَعَلَا يَنْبَعِي لَكُمْ أَنْ تَقْتَلُوهُ لِأَنْكُمْ إِنْ قَتَلْتُمُ وهُ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَلَيْكُمْ فَلَيْكُمْ وَلَا يَقُولُ لِكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ أَنْ تَقْتَلُوهُ لِأَنْكُمْ إِنْ قَتَلْتُمُ مِقَابَهُ الذِي أَنْذَرَكُمْ بِهِ مُوسَى، فَلِكُمْ وَلَهُ مُوسَى اللّهِ كَانَ كَاذِباً كَمَا تَزْعُمُونَ لَكَانَ أَمْرُهُ آفَتَضَعَ، وَلَمَا هَدَاهُ الله ، وَلَمَا أَيْدَهُ وَلَوْ كَانَ كَاذِباً كَمَا تَزْعُمُونَ لَكَانَ أَمْرُهُ آفَتَضَعَ، وَلَمَا هَدَاهُ الله ، وَلَمَا أَيْدَهُ وَلَوْ كَانَ كَاذِباً كَمَا تَزْعُمُونَ لَكَانَ أَمْرُهُ آفَتَضَعَ، وَلَمَا هَذَاهُ الله ، وَلَمَا مَنْ كَانَ عَلَالِهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْلِهِ فَي وَلَيْهِ وَلَيَا فِي كَذِيهِ .

(يَا قَوْم ِ) (ظَاهِرِينَ)

(٢٩) - وَتَابَعَ مُوْمِنُ آلَ فِرْعَوْنَ وَعْظُهُ لِفِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ لِيُشَطِّهُمْ وَيَصْرِفَهُمْ عَنْ قَتْلِ مُوسَى، فَقَالَ لَهُمْ: لَقَدْ أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْكُمْ بِهِذَا المُلْكِ، وَبِالظَّهُورِ فِي الأَرْضِ بِالكَلِمَةِ النَّافِذَةِ، وَالجَاهِ العَرِيضِ، فَرَاعُوا هَذِهِ النَّعْمَةَ، وَلاَ تُعَرِّضُوا أَنْفُسِكُمْ لِبَأْسِ اللهِ مَعَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تُعَرِّضُوا أَنْفُسَكُمْ لِبَأْسِ اللهِ وَعَذَابِهِ بِقَتْلِهِ، فَإِنَّهُ لاَ قِبَلَ لَكُمْ بِذَلِكَ، وَإِذَا جَاءَكُمْ بَأْسُ اللهِ لَمْ يَمْنَعْكُمْ مِنْهُ أَحَدٌ

وَلَمَّا سَمِعَ فِرْعَوْنُ قَوْلَ هَذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ قَالَ لِمَنْ حَوْلَـهُ: إِنَّهُ لاَ يَقُولُ لَهُمْ، وَلاَ يُشُيرُ عَلَيْهِم إِلاَّ بِمَا يَرَاهُ لِنَفْسِهِ، وَلاَ يَدْعُـوهُمْ إِلاَّ إِلَى طَريقِ الحَقِّ والصِّدْقِ والرُّشْدِ.

(أَيْ إِنَّهُ لَا يُشِيرُ عَلَيْهِمْ بِرَاي سِوى قَتْل مُوسَى حَسْماً لِلْفِتْنَةِ، وَإِنَّهُ يَرى هَذَا هُوَ سَبِيلَ الرِّشَادِ)

ظَاهِرِينَ - عَالِينَ غَالِبِينَ.

بَأْسِ اللهِ - عَذَابِهِ وَنِقْمَتِهِ .

مَا أُرِيكُمْ - مَا أَشِيرُ عَلَيْكُمْ.

(آمَنَ) (يَا قَوْمِ)

(٣٠) - وَقَالَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ نَاصِحاً فِرْعَوْنَ وَمَلَاهُ. يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيكُمْ إِنْ كَذَّبَتُم مُوسَى، وَتَعَرَّضْتُمْ لَهُ بِسُوءٍ، أَنْ يَبِلَّ بِكُمْ مِثْلُمَا حَلَّ بِمَنْ تَهَخَرَّبُوا وَآجْتَمَعُوا عَلَى تَكْذِيبٍ أَنْبِيائِهِمْ مِنَ الْأَمَمِ المَاضِيَةِ.

الْأَحْزَابِ - الْأَمَمِ المُتَحَزِّبَةِ عَلَى رُسُلِهَا.

(٣١) - مِثْلُ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَقَدْ نَزَلَ بِهِمْ بَأْسُ الله وَعَذَابُهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمَّ مَنْ يَنْصُرُهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ، وَلَمْ يُهْلِكِ اللهُ هَـذِهِ الأَمَمَ المُكَذِّبَةَ ظُلْماً، وَإِنَّمَا أَهْلَكَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، وَمَا آجْتَرَحُوهُ مِنْ آثَامٍ. وَأَبْ مَا اَجْتَرَحُوهُ مِنْ آثَامٍ. وَأَبْ مَا اَجْتَرَحُوهُ مِنْ آثَامٍ. وَأَبْ مَا اَجْتَرَحُوهُ مِنْ آثَامٍ.

إِيَا قُوْمٍ )

(٣٢) - ثُمَّ خَوَّفَهُمْ هَذَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ مِنْ عَذَابِ اللهِ فِي الآخِرَةِ فَقَـالَ لَهُمْ: إِنَّهُ يَخَافُ عَلَيْهِمْ عَذَابَيْوْم القِيَامَةِ.

يَوْمَ التَّنَادِ ـ هُوَ يَوْمُ القِيَامَةِ إِذْ يَهْلَعُ النَّاسِ فَيَنْطَلِقُونَ يُنَادِي بَعْضُهُمْ نَعْضًا.

(٣٣) - إِذْ تَهْرُبُونَ مُدبِرِينَ مِنْ زَفِيرِ النَّارِ وَشَهِيقِهَا، فَلَا يُجْدِيكُمْ ذَلِكَ شَيئاً، وَلَا تَجِدُونَ مَنْ يَعْصَمُكُمْ مِنَ العَذَابِ، وَتُردُّونَ إِلَيهِ، وَيَنَالُكُمْ مِنْهُ مَا قُدِّرَ لَكُمْ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ اللهُ لَا يَجِد لَهُ هَادِيناً مِنَ الخَلْقِ.

عَاصِمٍ .. مَانِعٍ وَدَافِعٍ .

(بِالْبَيِّنَاتِ)

(٣٤) ـ وَلَقَدْ جَاءَ يُوسُفُ أَسْلَافَكُمْ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ بِالآيَاتِ الوَاضِحَاتِ، وَالْمُعْجِزَاتِ البَاهِرَاتِ فَارْتَابُوا بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ، وَشَكُوا فِي صِدْقِهِ فَلَمْ يُومِنُوا بِهِ، حَتَّى إِذَا مَاتَ قَالُوا: لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا يَدْعُو لَنُومِنُوا بِهِ، حَتَّى إِذَا مَاتَ قَالُوا: لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا يَدْعُو النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَيُحَذِّرُهُمْ مِنْ نِقَهِهِ وَبَأْسِهِ. وَاللهُ تَعَالَى يُضِلُ مِثْلَ هِنْ مَعَاصِيهِ شَاكً فِي يُضِلًا مِثْلَ هِي مَعَاصِيهِ شَاكً فِي وَحَدَائِيَّةِ الله.

﴿ وَقَالَ الَّذِى ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّ اللَّهِ الْمَاكُ مَ الْمَاكُ مَ الْمَاكُمُ مِتْلُ يَوْمِ اللَّهُ الْمُ

﴿ مِثْلَدَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ

ا وَيَنقَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيَكُمْ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ اللَّهُ عَلَي

تَ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ السَّمِ مِّنَ السَّامِ مِّنَ السَّامِ السَّامَ مِّنَ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَامُ السَّامُ ا

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن فَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَازِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَا جَآءَ كُم بِهِ يَّ حَتَّى إِذَا هَلَك فَلْتُمْ لَن يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ -وَسُولًا كَذَلك بُصْلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ رَسُولًا كَذَلك بُصْلُ اللَّهُ

مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُرْتَابُ الَّذِينَ يُجُدِلُونَ فِي عَايَتِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَنٍ أَتَىٰ هُمُّ كُبُر مَقْتًا عِندَائلَهِ وَعِندَالَّذِينَ

ءَامَنُوأَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى ڪُلِّ قَلْبِ مُتَكَيِّرِجَبَّارٍ

الله وَقَالَ فِرْعُونُ يَنهَ مَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

الله مُوسَى وَإِنِي لَأَظُيعَ إِلَى الله مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنَّهُ وَ الله مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنَّهُ وَ الله مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنَّهُ وَ الله وَكَذَلِكَ رُيِنَ الفِرْعَوْنَ الله وَعَمَلِهِ وَصُدّعَنِ الله وَمُلاَعَنِ الله وَمَا الله الله يبارُ وَمَا كَيْدُ وَمَا الله الله الله الله الله الله والله وا

وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَنْقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهَّدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ

مُرْتَابٌ ـ شَاكُّ فِي دِينِ اللهِ وَوحدَانِيَّتِهِ.

(يُجَادِلُونَ) (آيَاتِ) (سُلْطَانِ) (أَتَاهُمْ) (آمَنُوا).

(٣٥) - وَهَوُلاَءِ المُسْرِفُونَ المُرْتَابُونَ هُمُ الذِينَ يُجَادِلُونَ فِي حُجَجِ اللهِ التِي أَتَنْهُمْ بِهَا رُسُلُهُ لِيَدْحَضُوهَا بِالبَاطِلِ، دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ حُجَّةً وَلاَ التِي أَتَنْهُمْ بِهَا رُسُلُهُ لِيَدْحَضُوهَا بِالبَاطِلِ، دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ حُجَّةً وَلاَ بُرْهَانٌ عَلَى صِحَّةِ مَا يَقُولُونَ. وَيَسْتَنْبُعُ ذَلِكَ الجَدَلُ المَقْتَ الكَبِيرَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وَعِنْدَ المُوْمِنِينَ. وَكَمَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِ المُسْرِفِينَ الذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ، كَذَلِكَ فَإِنَّهُ تَعَالَى يَطْبَعُ عَلَى قَلْبِ كُلِّ الذِينَ يُحْدِيقِ رُسُلِهِ، وَعَنْ تَصْدِيقِ رُسُلِهِ، وَيَتَجَبَّرُ فِي الْأَرْضَ بِاللهِ، وَعَنْ تَصْدِيقِ رُسُلِهِ، وَيَتَجَبَّرُ فِي الْأَرْضَ بِاللهِ، وَعَنْ تَصْدِيقِ رُسُلِهِ، وَيَتَجَبَّرُ فِي الْأَرْضَ بِاللهِ، وَعَنْ تَصْدِيقِ رُسُلِهِ، وَيَتَجَبَّرُ فِي

بِغَيْرِ سُلْطَانٍ - بِغَيْرِ بُرْهَانٍ أَوْ حُجَّةٍ.

كَبُرَ مَفْتاً - عَظُمَ جِدَالُهُمْ بِغَيْرِ حُجَّةٍ بُغْضاً.

# (يَا هَامَانُ) (الْأَسْبَابَ)

(٣٦) ـ وَلَمَّا سَمِعَ فِرْعَوْنُ عِظَةَ المُؤْمِنِ مِنْ أَهْلِهِ الذِي كَانَ يَكْتُمُ إِيْمَانَهُ، قَالَ لِوَزِيرِهِ هَامَانَ مُسْتَهَزِئاً: يَا هَامَانُ آبْنِ لِي قَصْـراً مُنِيفاً عَـالِياً، لَعَلِّي أَصْعَدُ فَأَبْلِغُ طُرُقَ السَّمَاوَاتِ وَأَبْوَابَهَا.

صَرْحاً ـ قَصْراً مُنِيفاً عَالِياً .

# (أُسْبَابَ) (السَّمَاوَاتِ) (كَاذِباً).

(٣٧) - فَإِذَا وَصَلْتُ إِلَى السَّمَاوَاتِ رَأَيْتُ إِلَهَ مُوسَى ، وَإِنِّي لَأَظُنُّ مُوسَى كَاذِباً فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ أَنْ لَهُ إِلٰهاً فِي السَّمَاءِ أَرْسَلَهُ إِلَيْنَا نَبِياً. وَهَكَذَا زَيَّنَ الشَّيْطَانُ لِفِرْعَوْنَ عَمَلَهُ السَّيِيءَ هَذَا، فَأَوْغَلَ فِي كُفْرِهِ وَعِنَادِهِ ، وَصَدِّهِ الشَّيْطَانُ لِفِرْعَوْنَ عَمَلَهُ السَّيِيءَ هَذَا، فَأَوْغَلَ فِي كُفْرِهِ وَعِنَادِهِ ، وَصَدِّهِ النَّاسَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ، بِمِثْلِ هَذِهِ الشَّبَةِ وَالتَّمْوِيهَاتِ ، وَلَنْ يَكُونَ كَيْدُ فِرْعَوْنَ وَآخِيَالُهُ فِي بِنَاءِ الصَّرْحِ لِيَصْعَدَ إلَيهِ ، فَيَطَّلِعَ إِلَى إِلٰهِ مُوسَى . . إلا خَسَاراً وَبَاطِلاً يَلْحَقُهُ .

كَيْدُ ـ آحْتِيَالُ وَتَدْبِيرٌ.

تَبَابِ ـ خَسارٍ وَهَلَاكٍ.

# (آمَنَ) (يَا قُوْمٍ)

(٣٨) - وَقَالَ الرَجُلِ الصَّالِحُ المُؤْمِنُ: يَا قَوْمِ آتَبِعُونِي تَرْشُدُوا، وَتَهْتَدُوا إِلَى دِينِ اللهِ الذِي أَرْسَلَ إِلَيكُمْ مُوسَى رَسُولًا.

٥ يَنقَوْمِ إِنَّمَا هَلَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَلَّعٌ وَإِنَّا ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرارِ

مَنْ عَمِلَ سَيِّتُهُ فَلَا يُجُزَى إِلَّامِثُلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أُولُونَ وَهُو مُؤْمِثُ فَأُولَا مِن كَيْدُ خُلُون الْمُنَّةُ يُزُزُقُونَ فِيهَ إِبِغَيْرِ حِسَابِ

(الله في وَيَنقَوْمِ مَالِيَّ أَدْعُو اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرَ بِاللّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ عَلْمٌ وَأَشْرِكَ بِهِ عَلَمٌ وَأَشْرِكَ بِهِ عَلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَرْدِ اللّهِ الْغَفَرْدِ الْغَفَرْدِ اللّهِ اللّهَ الْعَمْدُ اللّهُ الْعَلَيْدِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّ

لَاجَرَهُ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ. دَعُوةً فِي الدُّنْيَ اوَلَافِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَلْبُ النَّارِ

# (يَا قَوْمٍ) (الْحَيَاةُ) (مَتَاعُ)

(٣٩) ـ وَيَا قَوْم إِنَّ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا مِنْ نَعِيم وَتَرَفِ إِنْ هِيَ إِلَّا مَتَاعُ قَلِيلٌ زَائِلٌ لَا يَدُوم، تَتَمَتَّعُونَ بِهِ ثُمَّ تَبْلُغُونَ أَجَلَكُمْ فَيَنْزِلُ بِكُم المَوْتُ، أَمَّا الدَّارُ الآخِرَةُ فَهِيَ دَارُ الآسْتِقْرَارِ والبَقَاءِ التِي لاَ زَوَالَ لَهَا، فَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحاً، دَخَلَ الجَنَّةَ، وَبَقِيَ فِيهَا خَالِداً لَهَا،

# (صَالِحاً) (فَأُولَئِكَ)

(٤٠) - فَمَنْ عَمِلَ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا عَمَلاً سَيْئاً، أَوِ آجْتَرَحَ إِثْماً فَإِنَّهُ لاَ يُعَاقَبُ إِلاَّ بِمِقْدَارِ عَمَلِهِ، دُونَ مُضَاعَفَةٍ لِلْعِقَابِ. وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً، ذَكَراً كَانَ أَوْ أَنْقَى، وَهُو مُوْمِنْ، دَخَلَ الجَنَّةَ، وَتَمَتَّعَ بِمَا فِيهَا مِنْ رِزْقٍ كَرِيمٍ، وَنَعِيمٍ بِغَيْرٍ حِسَابٍ وَلاَ تَحْدِيدٍ.

بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ بِلاَ تَحْدِيدٍ وَلاَ نِهَايَةٍ فِي الرَّزْقِ.

# (يَا قَوْم ) (النَّجَاةِ)

(٤١) - ثُمَّ كَشَفَ هَذَا المُوْمِنُ عَنْ إِيْمَانِهِ، فَأَعْلَنَهُ لِقَوْمِهِ، وَقَالَ لَهُمْ: أَخْبِرُونِي لِمَاذَا أَدْعُوكُمْ أَنَا إِلَى النَّجَاةِ مِنْ عَذَابِ اللهِ، بِالإِيْمَانِ بِاللهِ، وَتَدْعُونَنِي أَنْتُمْ لِأَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ بِالبَقَاءِ عَلَى الكُفْرِ، والعَمَلِ النَّارِ بِالبَقَاءِ عَلَى الكُفْرِ، والعَمَلِ النَّارِ بِالبَقَاءِ عَلَى الكُفْرِ، والعَمَلِ النَّارِ السَّيِّيءِ.

#### (الْغَفَّار)

(٢٤) - فَأَنْتُمْ تَذْعُونَنِي إِلَى الكُفْرِ بِاللهِ والإِشْرَاكِ بِهِ مَنْ دُونَهُ، بِغَيْرِ بُرْهَانٍ وَلا دَلِيل عَلَى صِحَّةِ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيهِ، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ خَالِقِ كُلُّ شَيءٍ، وَهُمَوَ الغَفَّارُ لِلذُنُوبِ عِبَادِهِ إِذَا آسَتَغْفُرُهُ وَأَنَابُوا إِلَيهِ.

# (أَنَّ ما) (أَصْحَابُ)

(٤٣) ـ لاَ شَكَ فِي أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي أَنْتُمْ إِلَى عِبَادَتِهِ مِنَ الْأَصْنَامِ والْأَوْثَانِ لَا يُضِرُّ وَلاَ يَنْفَعُ، لاَ فِي السَّمُّنَا وَلاَ فِي لاَ يُجِيبُ دَعْوَةً مَنْ يَدْعُوهُ، فَهُوَ لاَ يَضُرُّ وَلاَ يَنْفَعُ، لاَ فِي السَّمُّنَا وَلاَ فِي الاَّخِرَةِ سَيَكُونُ إلى اللهِ تَعَالَى الواحدِ الأَخِرةِ وَ سَيَكُونُ إلى اللهِ تَعَالَى الواحدِ الأَخِرةِ وَ الشَّرْكِ سَيَكُونُونَ هُمُ اللَّحِد، وَإِنَّ المُسْرِفِينَ المُتَجَاوزِينَ الحَدَّ بِالكُفْرِ والشَّرْكِ سَيَكُونُونَ هُمُ الذِينَ يَدْخُلُونَ النَّارَ وَيُعَذَّبُونَ فِيهَا.

لَا جَرَمَ ـ لَا مَحَالَةَ أَوْ حَقاً أَوْ لَا شَكَ. لَيْسَ لَهُ دَعْوَةً ـ مُسْتَجَابَةً .

﴿ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُ مَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ ا

﴿ فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

﴿ وَإِذْ يَتَحَاَجُونَ فِ النَّادِ فَيَقُولُ الشُّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ اسْتَكْبُرُواْ إِنَّا كُنَا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَشُومُغُنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِّنَ النَّادِ

﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوَا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكُمْ بَيْنَ الْعِبَادِ

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ الْأَدِينَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَا مَعَ الْمُعَامِنَ الْمُعَارِبُ مُعَنِّفِّفُ الْمُعَارِبُ مَا يَوْمًا مِّنَ الْمُكَارِبِ

(٤٤) ـ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ صِدْقَ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَتَتَذَكَّرُونَ وَتَشْدَمُونَ حِينَ لَا يَنْفَسُعُ النَّدَمُ، وَأَتَسَوَكُلُ عَلَى اللهِ، وَأَسْتَعِينُ بِسهِ، وَأَقَاطِعُكُمْ، وَأَبْتَعِدُ عَنْكُمْ، وَاللهُ تَعَالَى بَصِيرٌ بِعِبَادِهِ، خَبِيرٌ بِأَحْوَالِهِمْ، يَهْدِي مَنْ يَسْتَحِقُ الهِدَايَةَ، وَيُضِلُ مَنْ يَسْتَحِقُ الضَّلَالَ.

# (فَوَقَاهُ) (بِآل ِ)

(٤٥) ـ فَحَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى مِمَّا أَرَادُوا بِهِ مِنَ الْمَكْرِ السَّيىءِ، إِذْ أَنْجَاهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا، وَجَعَلَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الفَائِزيـنَ، وَأَحَاطَ بِفَرْعَوْنَ وَجُنْدِهِ وَمَلَئِهِ سُوءُ العَذَابِ، فَأَغْرَقَهُمْ فِي آليَمٍّ فِي الدُّنْيَا، وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عِنْدَ اللهِ إِلَّا الْعَذَابُ الْإلِيمُ فِي نَارِجَهَنَمَ.

حَاقَ بِهِمْ \_ أَحَاطَ أَوْ نَزَلَ بِهِمْ .

#### (ال)

(٤٦) - وَتُعْرَضُ أَرْوَاحُهُمْ عَلَى النَّارِ صَبَاحاً وَمَسَاءً مِنْ حِينِ مَوْتِهِمْ إِلَى أَنْ تَقُومُ السَّاعَةُ ، وَيُقَالُ لَهُمْ يَا آلَ فِرْعَوْنَ هَذِهِ مَنَازِلكُمْ. وَحِينَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَيَحْشُرُ اللهُ الخَلائِقَ ، يُقَالُ لِخَزَنةِ جَهَنَّمَ : أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدً العَذَابِ أَلْماً ، وَأَعْظَمَهُ نَكَالًا .

#### (الضُعَفَاءُ)

(٤٧) ـ وَفِي يَوْمِ القِيَامَةِ يَأْخُذُ أَهْلُ النَّارِ فِي الحِجَاجِ وَالخِصَامِ ، فَيَقُولُ الأَّتَبَاعُ لِلْقَادَةِ: إِنَّا أَطْعُنَاكُمْ فِيمَا دَعَوْتُمُونَا إِلَيهِ فِي الدُّنْيَا مِنَ الكُفْرِ والضَّلَالَ ، فَهَلْ تَقْدِرُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا عَنَّا قِسْطاً مِنَ العَذَابِ فَتُخَفِّفُوهُ عَنَّا؟ فَقَدْ كُنَا لَكُمْ أَتْبَاعاً، وَإِنَّمَا دَخَلْنَا النَّارَ بِسَبَبِ إِطَاعَتِنَا لَكُمْ.

مُغْنُونَ عَنَّا \_ دَافِعُونَ أَوْ حَامِلُونَ عَنَّا.

(٤٨) - وَيَقُولُ الكُبَرَاءُ لِلْمُسْتَضْعَفِينَ: إِنَّهُمْ جَمِيعاً فِي النَّارِ يَذُوقُونَ الْعَذَابَ، وَقَدْ فَصَلَ اللهُ بِقَضَائِهِ بَيْنَ العِبَادِ، فَأَعْظَى كُلُّ وَاحِدٍ مَا يَسْتَحِقُهُ، فَلَا يُعَذَّبُ أَحَدُ بِذَنْبِ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا يُعَذَّبُ كُلُّ إِنْسَانٍ بِلَنْبِهِ، وَإِنَّمَا يُعَذَّبُ كُلُّ إِنْسَانٍ بِلَنْبِهِ،

(٤٩) - وَلَمَّا يَئِسَ المُسْتَضْعَفُونَ مِنْ أَنْ يَحْمِلَ السَّادَةُ الذِينَ كَانُوا سَبَبَ كُفْرِهِمْ، وَإِدْخَالِهِمْ فِي النَّادِ، شَيْئاً مِنَ العَذَابِ عَنْهُمْ، آتَّجَهُوا إِلَى خَزَنَةِ جَهَنَّمَ يَسْأَلُونَهُم الاَتَّجَاهَ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِالدُّعَاءِ لِيُحَفَّفَ عَنْهُمْ شَيْئاً مِنَ العَذَابِ فِي النَّادِ.

وَ قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْنِيكُمْ رُسُلُكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَتِّ قَالُوا رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَتِّ قَالُوا بَكَمْ وَأَوْمَا دُعَتُوا اللَّهِ فَالْمُوا فَادْعُواْ وَمَادُعَتُوا اللَّهِ فَالْمِلْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَلَالِ

إِنَّا لَنَنَصُّرُرُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ

﴿ يُوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّلِلِمِينَ مَعْدِرَتُهُمَّ لَوَّهُ وَلَهُمُ اللَّعْ نَدُّ وَلَهُمْ سُوَّهُ الدَّارِ

# (بالبِّينَات) (دُعَاءُ) (الْكَافِرينَ) (ضَلاَل)

( ٥٠) - وَ يَرُدُ عَلَيْهِمْ خَزَنَةُ جَهَنَّمَ يُقَرَّعُونَهُمْ عَلَى سُوءِ صَنِيعِهِمْ فِي الدُّنْيَا، وَيَقُولُونَ لَهُمْ: أَلَمْ تَأْتِكُمْ رُسُلُ رَبَّكُمْ بِالحُجَجِ وَالبَرَاهِينِ عَلَى صِدْقِ مَا يَدْعُونَكُمْ إِلَيهِ ؟ وَيَقُولُ المُسْتَضْعَفُونَ: نَعَمْ لَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُ اللهِ بِالحُجَجِ وَالبَيْنَاتِ وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ، وَحِينَئِذِ يَقُولُ المُسْتَضْعَفُونَ: نَعَمْ لَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُ اللهِ بِاللهِ وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ، وَحِينَئِذِ يَقُولُ لِلهُمْ خَزَنَةُ جَهَنَّمَ: إِذًا فَادْعُوا أَنْتُمْ وَحْدَكُمْ. وَلَكِنَّ دُعَاءَ الكَافِرِينَ لاَ لَهُمْ خَزَنَةُ جَهَنَّمَ: إِذًا فَادْعُوا أَنْتُمْ وَحْدَكُمْ. وَلَكِنَّ دُعَاءَ الكَافِرِينَ لاَ

# (آمَنُوا) (الْحَيَاةِ) (الأَشْهَادُ)

(٥١) ـ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى، إِنَّهُ سَيَجْعَلُ رُسلَهُ هُمُ الغَالِبِينَ لِأَعْدَائِهِمْ وَمُعَانِدِيهِمْ، وَإِنَّهُ سَيَنْصُرُ مَعَهُمُ المُؤْمِنِينَ بِهِمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ يَكُونُ بِالطَّرُقِ التَّالِيةِ:

\_ إِمَّا بِجَعْلِهِمْ غَالِبِينَ عَلَى مَنْ كَذَّبَهم، كَمَا فَعَلَ بِدَاوُدَ وَسُلَيمَانَ وَمُكَمَانَ وَمُكَمَد، عَلَبْهِمُ السَّلَامُ.

\_ وَإِمَّا بِالاَّنِقُامِ مِمَّنْ عَادَاهُمْ وَآذَاهُمْ، وَإِهْـلَاكِهِ إِيَّـاهُمْ، وَإِنْجَائِـهِ الرُّسُلَ والمُؤْمِنِينَ، كَمَا فَعَلَ بِنُوحٍ وَهُودٍ وَصَالِحٍ وَمُوسَى وَلُوطٍ.

ـ وَإِمَّا بِالاَنْتِقَامِ مِمَّنْ آذَى الرُّسُلَ بَعْدَ وَفَاةِ الْأَنْبِيَاء والرُّسُلِ، بِتَسْلِيطِ بَعْضِ خَلْقِ اللهِ عَلَى المُكَذِّبِينَ المُجْرِمِينَ لِيَنْتَقِمُوا مِنْهُمْ، كَمَا فَعَلَ مَعَ زَكَرِيا وَيَحْيَى، عَلَيْهِمَا السَّلامُ.

وَكَمَا أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْصُرُ رُسُلَهُ والمُؤْمِنِينَ بِدَعْوَتِهِمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، كَلَاكَ يَنْصُرُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهُوَ اليومُ اللّذِي يَقُومُ فِيهِ الأَشْهَادُ مِنَ المَلَاثِكَةِ والأَنْبِيَاءِ والمُؤْمِنِينَ، بالشَّهَادَةِ عَلَى الْأَمَمِ المُكَذَّبَةِ بِأَنَّ الرُّسُلَ قَدْ أَبْلَغُوهُمْ رسَالاتِ رَبُهمْ.

يَقُومُ الأَشْهَادُ ـ المَلاَئِكَةُ والرُّسُلُ والمُؤْمِنُونَ .

# (الظَّالِمِينَ)

(٥٢) ـ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ العِبَادِ يُؤَدُّونَ شَهَادَاتِهِمْ، فِي ذَلِكَ اليَوْمِ لَا يَنْفَعُ أَهْلَ الشَّرْكِ آغَتِذَارُهُمْ لَأِنَّ أَعْذَارَهُمْ بَاطِلَةً، مَرْدُودَةُ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ اللَّعْنَةُ والطَّرْدُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَلَهُمْ سُوءُ العَاقِبَةِ والقَرَار فِي جَهَنَّمَ، وَبِئْسَ المُسْتَقَرُّ وَالمَأْوَى.

مَعْذِرَتُهُمْ . آعْتِذَارُهُمْ حِينَ يَعْتَذِرُونَ .

وَلَقَدْءَ الْبِنْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثُنَا بَنِيَ إِسْرَوِيلَ الْصِحَتَبَ

هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَكِ

﴿ فَأَصْبِرُ إِنَ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَأَسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَ رَبِكَ بِٱلْعَشِيّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي عَالَيَ اللَّهِ بِعَنْ يُرسُلُطُنِ أَتَنَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُّ مَناهُم بِسَلِغِيهُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنْكُهُ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَحْبَرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَحْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

# (آتَيْنَا) (إِسْرَائِيلَ) (الْكِتَابَ)

(٥٣) - وَلَقَدْ أَعْطَينَا مُوسَى الشَّرَائِعَ والمُعْجِزَاتِ التِي يَهْتَدِي بِهَا النَّاسُ، وَأَنْزَلْنَا عَلَيهِ التَّوْرَاةَ وَفِيهَا مَا يَهْدِي بِهِ قَوْمَهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَتَوَارَثُوهُ خَلَفًا مِنْ سَلَفٍ.

# (الألْبَابِ)

(٤٥) ـ وَجَعَلْنَا التَّوْرَاةَ هُــدًى يَهْتَدِي بَنُــو إِسْرَاثِيــلَ بِأَحْكَـامِهَا، وَتَــذْكِرَةً لِأَوْلِي العُقُولِ السَّلِيمَةِ والأَفْهَامِ المُسْتَقِيمَةِ (لَاُوْلِي الْأَلْبَابِ).

#### (اَلْإِبْكَارِ)

(٥٥) - فَاصْبِرْ يَا مُحَمَّدُ لَأِمْرِ رَبَّكَ، وَبَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيكَ مِنْ رَبِّكَ، وَأَيْقِنْ بِأَنَّ اللهَ مُنْجِــزٌ وَعْدَهُ لَكَ، وَنَاصِرُكَ وَمُؤَيِّدُكَ عَلَى مَنْ عَادَاكَ وَعَانَدَكَ، وَلَقْ بِرِسَالَتِكَ، وَسَلْ رَبِّكَ المَغْفِرَةَ لِذَنْبِكَ، والصَّفْحَ عَنْكَ، وَصَلِّ فِي طَرَفَيْ الشَّبَاحِ والمَسَاءِ.

# (يُجَادِلُونَ) (آيَاتِ) (سُلْطَانٍ) (أَتَاهُمْ) (بِبَالِغِيهِ)

(٥٦) - إِنَّ النَّذِينَ يُجَادِلُونَكَ لِلدَفْعِ الحَقِّ بِالبَاطِلِ، وَيُحَاوِلُونَ رَدًّ الحُجَجِ الصَّحِيحَةِ بِالشَّبَةِ الفاسِدَةِ، بِلاَ بُرْهَانٍ وَلاَ دَلِيلِ لَهُمْ مِنْ عِنْدِ العُجَجِ الصَّحِيحَةِ بِالشَّبَةِ الفاسِدَةِ، بِلاَ بُرْهَانٍ وَلاَ دَلِيلِ لَهُمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَلَى صِحَّةِ مَا يَقُولُونَ، إِنَّمَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لِمَا فِي صُدُورِهِمْ مِنِ آسِيكَبَارٍ عَنِ آتَبَاعِ الحَقِّ، وَآخِيَقَارٍ لِمَنْ جَاءَهُمْ بِهِ، وَلَنْ يَبْلُغُوا مَا يَرُومُونَ وَمَا يُرِيدُونَ وَيُؤمِّلُونَ بِهِ مِنْ إِخْمَادِ الحَقِّ، وَإِعْلاَءِ البَاطِلِ، يَرْومُونَ وَمَا الصَّقِيدَ أَبِهِ فِي دَفْعِ وَسَيَبْقَى الحَقِّ هُوَ الغَالِبَ دَائِماً، فَالنَّيْحِيءُ إِلَى اللهِ مُسْتَعِيداً بِهِ فِي دَفْعِ وَسَيْبَقَى الحَقَّ هُو الغَالِبَ دَائِماً، فَالنَّيْحِيءُ إِلَى اللهِ مُسْتَعِيداً بِهِ فِي دَفْعِ كَيْدِ هَوْلاَءِ المُسْتَكْيِرِينَ المُجَادِلِينَ بِالبَاطِلِ، فَهُو السَّمِيعُ لِدُعَالِفَ وَحَالِهِمْ. وَالْمَعِيمُ لِيحَالِكَ وَحَالِهِمْ.

بِغَيْرِ سُلْطَانٍ ـ بِغَيْرِ حُجَّةٍ أَوْ بُرْهَانٍ.

مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ ـ مُقْتَضَى الكِبْرِ والتَّعَاظُمِ .

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٥٧) - إِنَّ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ آنِتِدَاءً، مِنْ غَيْسِ مَادَّةٍ سَابِقٍ وُجُودُهَا، أَعْظَمُ وَأَجَلُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، لِعِظَمِ الأَجْرَامِ وَالأَفْلَاكِ وَالنَّجُومِ وَالكَوَاكِبِ السَّابِحَةِ فِي السَّمَاوَاتِ، وَالتِي لَا يُمْسِكُهَا وَيَضْبِطُهَا إِللَّ أَمْرُ اللهِ وَإِرَادَتُهُ، وَكَذَلِكَ الحَالُ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الأَرْضِ وَمَا فِيهَا مِنْ جَبَالٍ وَبِحَارٍ وَأَشْجَارٍ وَأَنْهَارٍ، وَمَخْلُوفَاتٍ، لَا يُحْصِي عَدَدَهَا إِلَّا اللهُ تَعَالَى، وَمَنْ قَدرَ عَلَى خَلْقِ العَظِيمِ لاَ يُعْجِزُهُ الحَقِيسُ، وَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ وَمَنْ فِيهِمَا آثِيدَاءً لَقَادِرٌ عَلَى أَنْ يُعِيدَ بَعْتَ النَّاسِ، السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ وَمَنْ فِيهِمَا آثِيدَاءً لَقَادِرٌ عَلَى أَنْ يُعِيدَ بَعْتَ النَّاسِ،

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَتَذَبَّرُونَ الحُجَجَ وَالَّذِلَةَ القَائِمَةَ الدَّالَّةَ عَلَى عَظَمَةِ الخَالِقِ، وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءً.

# (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ)

(٥٨) - وَكَمَا أَنَّهُ لاَ يَسْتَوِي الأَعْمَى الذِي لاَ يُبْصِرُ شَيئًا، مَعَ البَصِيرِ الذِي يَرَى مَا أَنْتَهَى إِلَيهِ بَصَرُهُ، بَلْ هُنَاكَ بَيْنَهُمَا فَارِقٌ كَبِيرٌ، كَذَلِكَ لاَ الذِي يَرْى مَا أَنْتَهَى إِلَيهِ بَصَرُهُ، بَلْ هُنَاكَ بَيْنَهُمَا فَارِقٌ كَبِيرٌ، كَذَلِكَ لاَ يَسْتَوِي المُوْمِنُونَ اللهَ فِيمَا أَمَرَهُمْ، وَيُنْتَهُونَ عَمَّا نَهَاهُمْ عَنْهُ، مَعَ الفُجَّارِ الذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ، وَآجُتَرَحُوا السَّيئَاتِ، وَعَصَوْا رَبَّهُمْ، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِهِ، فَمَا أَقَلَّ آغَتِبَارَكُمْ حُجَجَ اللهِ، وَمَا أَقَلَّ آغَتِبَارَكُمْ وَآتَمَاظَكُمْ بِهَا، وَلَوْ تَذَكَّرُتُمْ وَآعْتَبُرْتُمْ لَعَرَفْتُمْ خَطَا مَا أَنْتُمْ فِيهِ.

(٥٩) - إِنَّ يَوْمَ القِيَامَةِ الذِي يُحيى الله فِيهِ المَوْتَى لِيُحَاسِبَهُمْ فِيهِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، لَآتٍ لاَ شَكَّ فِيهِ، وَسَتُبْعَثُونَ بَعْدَ مَمَاتِكُمْ، وَسَتُحَاسَبُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ، وَسَتُجَازَوْنَ عَلَيْهَا إِنْ خَيْراً فَخَيْراً، وَإِنْ شَرَّا فَشَرَّا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَوْمَتُونَ وَلاَ يُصَدِّقُونَ أَنْ يَوْمَ القِيَامَةِ آتٍ قَرِيبٌ لاَ مَحَالَةَ، وَلِنَكَ فَإِنَّهُمْ يَنْهُمِكُونَ فِي الكُفْرِ والعِصْيَانِ، وَآجْتِرَاحِ السَّيئاتِ.

(٦٠) ـ يَحُثُّ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ عَلَى دُعَائِهِ، وَتَكَفَّلَ لَهُمْ بِالإِجَابَةِ عَلَى دُعَائِهِمْ؛ وَدُعَاءُ العَبْدِ رَبَّهُ دَلِيلٌ عَلَى إِيْمَانِهِ بِرَبِّهِ، وَخَوْفِهِ مِنْهُ، وَطَمَعِهِ فِي قُوابِهِ وَكَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَمَنْ آسْتَكْبَرَ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَهْتَمُ بِإِجَابَةِ دُعَائِهِ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ، وَأَنَّهُ وَاحِدٌ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى مَعْرِفَةِ أَخْوَالِ الخَلائِقِ، وَتَصْرِيفِ شُؤُونِهِمْ، وَإِحْصَاءِ أَعْمَالِهِمْ، وَإِعَادَةِ بَعْثِهِمْ أَخْوَالِ الخَلائِقِ، وَتَصْرِيفِ شُؤُونِهِمْ، وَإِحْصَاءِ أَعْمَالِهِمْ، وَإِعَادَةِ بَعْثِهِمْ فَعَلِهِمْ، وَيَعْمِلُهُمْ عَلَيْهَا، وَيَجْزِيَهُمْ بِهَا.

وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: إِنَّ الذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ فَإِنَّهُ سَيُـدْخِلُهُمُّ النَّارَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَهُمْ أَذِلاءُ صَاغِرُونَ.

دَاخِرِينَ - صَاغِرِينَ أَذِلاءً.

#### (اللُّيْلَ)

(٦٦) - وَاللهُ الخَالِقُ البَارِى اللّهُ الذِي لاَ تَصِحُ العِبَادَةُ إِلاَّ لَهُ، هُـوَ الذِي جَعَلَ النَّهَارَ مُضِيئًا جَعَلَ اللَّهَارَ مُضِيئًا لِيَسْتَطِيعَ النَّاسُ فِيهِ الإِبْصَارَ لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ فِي طَلَبِ مَعَاشِهِمْ، وَمُزَاوَلَةِ أَعْمَالِهِمْ، فَهُوَ المُتَفَضَّى النَّاسِ بِالنَّعَمِ التِي لاَ تُحْصَى، وَلَكِنَّ أَعْمَالِهِمْ، فَهُوَ المُتَفَضَّى عَلَى النَّاسِ بِالنَّعَمِ التِي لاَ تُحْصَى، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يَجْحَدُونَ بِهَذِهِ النَّعَمِ، وَلاَ يَعْتَرِفُونَ بِهَا، وَلاَ يَشْكُرُونَ الخَالَقَ عَلَيْهَا.

مُبْصِراً \_ مُضِيئاً لِيَسْتَطِيعَ النَّاسُ العَمَلَ فِيهِ.

وَمَايِسَتَوِى ٱلْأَعْمَى وَمَايِسَتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا الْمُسِيحَ فَقَلِيدًا لَمَانَتَذَكَّرُونَ الْمُسِيحَ فَقَلِيدًا لَا مَّانَتَذَكَّرُونَ

﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيتُ لَّارَيْبَ فِيهَاوَلَكِنَّ أَحَٰثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ أَلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّهَ الرَّهُ النَّهُ النَّهُ الذُوفَضَّ لِ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُوفَضَّ لِ مَبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُوفَضَّ لِ عَلَى النَّاسِ وَلَنَكِنَ الصَّحْرَ عَلَى النَّاسِ وَلَنَكِنَ الصَّحْرَ النَّاسِ لَا سَمْ كُرُونَ النَّاسِ لَالسَمْ كُرُونَ النَّاسِ لَا سَمْ كُرُونَ النَّاسِ لَا سَمْ كُرُونَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الللْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْم

# (خالق)

(٦٢) ـ وَالَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ، وَأُغْدَقَ عَلَيْكُم النَّعَمَ الَّتِي لَا تُحْصَى، هُوَ الله، وَهُوَ رَبُّكُم الوَاحِدُ الْأَحَدُ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُهُ، فَكَيْفَ تُصْرَفُونَ عَنِ الحَقِّ فَتْتُرُكُونَ عِبَادَةَ اللهِ تَعَالَى، وَتَعْبُدُونَ غَيْرَهُ؟

فَأَنِّي تُؤْفَكُونَ \_ فَكَيْفَ تُصْرَفُونَ عَنْ تَوْحِيدِهِ .

(٦٣) ـ كَذَٰلِكَ يُصْرَفُ مُشْرِكُو قُرَيْش عَنْ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، كَمَا صُرِفَ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَهُمْ عَنِ الْحَقِّ، فَعَبَدُوا غَيْرَ اللهِ، وَجَحَدُوا بِآيَاتِهِ، بِلاَ دَلِيلِ وَلاَ بُرْهَانٍ عَلَى صِحَّةِ مَا يَفْعَلُونَ، وَإِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ بمُجَرَّدِ الهَوَى والجَهْلِ والتَقْلِيدِ.

يُؤْفَكُ ـ يُصْرَفُ عَنِ التَّوْحِيدِ والإيْمَانِ .

#### (الطِّيبَات) (الْعَالَمِينَ)

(٦٤) ـ وَاللَّهُ المُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ والذِي لَا تَنْبَغِي العِبَادَةُ لِغَيْرِهِ، هُوَ الذِي جَعَلَ الْأَرْضَ لِلنَّاسِ قَراراً يَسْتَقِرُّونَ عَلَيْهَا، وَيَعِيشُونَ مِنْ خَيْرَاتِهَا، وَيَتَصَرَّفُونَ بِهَا، وَجَعَلَ لَهُم السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً (بِنَاءً)، وَخَلَقَ النَّاسَ فَأَحْسَنَ خَلْقَهُمْ، وَصَوَّرَهُمْ فَأَحْسَنَ تَصْويـرَهُمْ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَقَدُّسَ، فَهُوَ رَبُّ العَالَمِينَ.

الأرْضَ قَرَاراً - مُسْتَقَرّاً يَعِيشُونَ فِيهَا.

السَّمَاءَ بِنَاءً \_ سَقْفاً مَرْفُوعاً مَحْفُوظاً .

# (الْعَالَمِينَ)

(٦٥) ـ وَاللهُ تَعَالَى هُوَ رَبُّ العَالَمِينَ أُوَّلًا وَأَبْداً، وَهُـوَ الأَوَّلُ والآخِرُ، والظَّاهِرُ والبَاطِنُ، لَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا عَدِيلَ، فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الطَّاعَـةَ، مُوَحِّدِينَ، مُقِرِّينَ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَقُولُوا: الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيـنَ نَحْمَدُهُ تَعَالَى وَنُسَبِّحُهُ، فَهُوَ مَالِكُ كُلِّ شَيءٍ فِي الوُّجُودِ

# (الْبَيِّنَاتِ) (الْعَالَمِينَ)

(٦٦) - وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَوُلاءِ المُشْرِكِينَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى نَهَانِي، وَنَهَى خَلْقَهُ جَمِيعاً، فِي القُرْآنِ الذِي أُنْزَلَهُ عَلَيَّ، أَنْ نَعْبُدَ مِنْ دُونِهِ مَا تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ مِنَ أَصْنَامٍ وَأُوْثَانٍ، وَأُمَرَنِي بِأَنْ أَنْقَادَ إِلَيهِ، وَأَنْ أُخْلِصَ لَـهُ دِينِي، لْإِنَّهُ تَعَالَى رُبُّ العَالَمِينَ جَمِيعاً.

أَنْ أَسْلِمَ ـ أَنْ أَنْقَادَ وَأَخْلِصَ دِينِي .

# اللهُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَآ إِلَنهَ إِلَّاهُوُّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

اللَّهُ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بِئَايَنتِ ٱللَّهِ يَجُحُدُونَ

﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَكَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنْ ٱلطَّيِبَتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكِ ٱللَّهُ رَبُّ ألعككمين

اللهُ هُوَٱلْحَيُّ لَآإِلَنهَ إِلَّاهُوَ ﴿ اللَّهُو اللَّهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَادَّعُوهُ مُغَلِّصِينَ لَدُٱلدِّينَ ٱلْحَكَمَٰذُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ



الله الله عَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ الشَّفَّةُ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِيَ ٱلْبَيِنَنَتُ مِن زَيِّ وَأُمِرْتُ أَنَّ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

﴿ هُوَالَّذِى خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلا ثُمَّ لِنَبْلُغُوَّا اَشُدَكُمْ شُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن فَبَلُّ وَلِنَبْلُغُوَّا أَجَلا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ مَّ تَعْقِلُون

﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُحَيِّدُ وَيُمِيثُ فَإِذَا فَضَى آَمُرا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ فَيَكُونُ

﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَدِّدُونَ فِيَ الْمُونَ فِي الْمُؤْدِنَ الْمُدَاثَّةُ يُصَّرَفُونَ

﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ ، رُسُلَنَّا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

إذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي آَعْنَاقِهِمْ
وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ

(٦٧) - وَاللهُ تَعَالَى هُوَ الذِي بَدا خَلْقَ أَبِيكُمْ آدَمَ مِنَ التَّرَابِ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ يَتَوَالَدُونَ مِنْ نُطْفَةٍ تَخْرُجُ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ وَتَسْتَقِرُّ فِي رَحِمِ الْأَنْثَى، فَتَبَلَقَحُ البُويْضَةُ، وَيَتَطَوَّرُ الحَيَوَانُ المَنْوِيُّ إِلَى عَلَقَةٍ، ثُمَّ يَسْتَمِرُ مُتَقَلِّبًا فِي نِهَايَةِ الأَمْرِ؛ وَيَبْدأَ الإِنسَانُ حَيَاتَهُ ضَعِيفاً، ثُمَّ يَتَدَرَّجُ فِي التَقَدُّمِ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَمُنْتَهَى قُوَّتِهِ، ثُمَّ يَبْدأَ فِي التَقَدُّمِ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَمُنْتَهَى قُوَّتِهِ، ثُمَّ يَبْدأ فِي التَقَدُّمِ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَمُنْتَهَى قُوتِهِ، ثُمَّ يَبْدأ فِي التَقَدُّمِ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَمُنْتَهَى قُوتِهِ، ثُمَّ يَبْدَأ فِي التَقَدِّمِ وَالهَرَمِ . وَمِن النَّاسِ مَنْ يَبْدَأ فِي التَّهُ اللَّهُ ذَلِكَ لِيَبْلُغَ النَّاسُ مَنْ يَتُوفَى قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الشَّامَى، وَهُو يَوْمُ القِيَامَةِ، وَلَيُدْرِكُوا العِبَرَ مِنْ هَذَا التَنَقُّلِ فِي الْمُوارِ التَّكُوينِ والحَيَاةِ.

لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ \_ كَمَالَ عَقْلِكُمْ وَقُوَّتِكُمْ.

(٦٨) ـ وَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ هُوَ الذِي يُحْمِي مَنْ يَشَاءُ بَعْدَ مَمَاتِهِ، وَيُمِيتُ مَنْ يَشَاءُ مِنَ الأَحْيَاءِ، وَإِذَا أَرَادَ كَوْنَ شَيءٍ فَإِنَّهُ يَقُولُ لَـهُ كُنْ فَيَكُونُ لِفَوْرِهِ. وَأَمْرُهُ تَعَالَى لاَ يُعَانَدُ وَلاَ يُمَانَعُ وَلاَ يَتَكَـرَّرُ ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلا وَاحِدَةُ كَلَمْحِ بِالبَصَرِ﴾(١).

قَضَى أَمْراً - أَرَادَ إِيجَادَ شَيءٍ.

(يُجَادِلُونَ) (آيَاتِ)

(٦٩) - أَلَا تَعْجَبُ يَا مُحَمَّدُ مِنْ هَوُلَاءِ المُكَذَّبِينَ بِآيَاتِ اللهِ، والَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي الحَقِّ بِالبَاطِلِ، كَيْفَ تُصْرَفُ عُقُولُهُمْ عَنْ الهُدَى إِلَى الضَّلَالَةِ؟

أَنَّى يُصْرَفُونَ ـ كَيْفَ يُصْرَفُونَ عَنِ الآيَاتِ مَعَ وُضُوحِهَا.

# (بِالْكِتَابِ)

(٧٠) ـ وَهَوُلاَءِ المُبْطِلُونَ الذِينَ يُجَادِلُونَ فِي الحَقِّ بِالبَاطِلِ هُمُ الذِينَ كَذَّبُوا بِالقُرْآنِ، وَبِجَمِيعِ مَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا مِنْ إِخْلَاصِ العِبَادَةِ للهِ، وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَصِيرُهُمْ فِي الآخِرَةِ.

# (الأَغْلَالُ) (أَعْنَاقِهِمْ) (السَّلَاسِلُ)

(٧١) \_ إِذ تُجْعَلُ الأَغْلَالُ وَالسَّلَاسِلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَيُسْحَبُونَ بِهَا. سُحْمُونَ \_ يُجَرُّونَ.

الأغْلال \_ القُيُودُ.

<sup>(</sup>١) سورة القمر الآية ٥٠.

# الله فِي الْخَمِيدِ ثُمَّ فِي النَّارِيسُ جَرُونَ

# اللهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُ مُنَّا لَيْنَ مَا كُنتُ مُنَّا رُكُونَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنافِرَكُونَ ال

# ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواُضَ لُواُعَنَّا ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواُضَ لُواُعَنَّا ﴿ كَالَمُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ كَذَالِكَ يُضِدُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ كَذَالِكَ يُضِدُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ

٥ ذَلِكُمُ بِمَاكُنتُهُ تَفْرَحُونَ فِي الْمُرْتِمُ وَالْمُ اللَّهُ مُ الْمُرْتُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ الللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِمُ اللَّهُمُ الللِّهُمُ الللِّهُمُ الللِمُ الل

﴿ اُدۡخُلُوۤا أَبُوۡبَجَهَنَّـمَ خَلِدِينَ فِيمَ ۚ فَيَهِ ۚ أَفِي مَثُوَى ٱلۡمُتَكَبِّرِينَ

﴿ فَأُصِّرِ إِنَّ وَعَـٰ دَاُللَّهِ حَقُّ فَا مِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِلُهُمُ أَوْنَتَوَقَيْنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ

(٧٢) - وَيُسْحَبُونَ بِالسَّلَاسِلِ فِي النَّارِ، والْأَغْلَالُ فِي أَعْنَىاقِهِمْ، ثُمَّ تُمُلَّا بهم النَّارُ لِيَكُونُوا وَقُوداً لَهَا.

سُجِرَ التَّنورُ - أَضْرِمَ فِيهِ النَّارُ.

(٧٣) - ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ عَلَى سَبِيلِ التَّقْرِيعِ والتَّوْبِيخِ : أَيْنَ الأَصْنَامُ التِي كُنْتُمْ تُشْرِكُونَهَا فِي العِبَادَةِ مَعَ اللهِ؟

(نَدْعُو) (الْكَافِرِينَ)

(٧٤) - وَأَيْنَ الْمَعْبُودَاتُ التِي كُنْتُمْ تَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللهِ فَادْعُـوهُمْ لِيُنْقِذُوكُمْ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ البَلَاءِ والعَذَابِ؟ فَيَردُونَ قَائِلِينَ: إِنَّهُمْ عَابُوا عَنْهُمْ، وَلَا يَعْرِفُونَ مِنْهُمْ نَفْعاً، ثُمَّ يَجْحَدُونَ عِنْهُمْ، فَلْعاً، ثُمَّ يَجْحَدُونَ عِنْهُمْ الْفَعالَ، قُمْ يَجْحَدُونَ عِنْهُمْ اللهِ وَحْدَهُ، وَلَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَ اللهَ وَحْدَهُ، وَلَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَ اللهَ وَحْدَهُ، وَلَمْ يَكُونُوا يَدْعُونَ آلِهَةً أَخْرَى غَيْرَ اللهِ. وَهَذَا كَقَوْلِهِمْ: ﴿ فَهُمْ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلّا أَنْ يَلْمُونَ إِنَّهُمْ لَمْ اللهِ وَلِيهُ وَبَنَّا هُمُ لِكُونَ اللهِ وَلَا يَعْبُدُونَ اللهَ قَالُوا واللهِ رَبِّنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴾ (١٠).

(وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّ المَعْنَى هُوَ: أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَدعُونَ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا شَيئاً يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ الْأَرْبَابِ) وَهَكَذَا يُضِلُّ اللهُ الكَافِرِينَ، فَلَا يَنْتَفِعُونَ بِشَيءٍ مِنْ أَعْمَالِهِمْ.

(٧٥) - وَيُقَالُ لَهُمْ إِنَّ هَذَا الذِي أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ العَذَابِ والنَّكَالِ، هُوَجَزَاءٌ لَكُمْ عَلَى فَرحِكُمْ فِي الدُّنْيَا بِغَيْرِ الحَقِّ، وَمَرَحِكُمْ وَإِشْرَاكِكُمْ فِيهَا، وَتَمَتَّعِكُمْ بِاللَّذَاتِ.

تفرحُونَ ـ تَبْطَرُونَ.

تَمْرَحُونَ \_ تَخْتَالُونَ كِبَراً وَبَطَراً.

(أُبْوَابَ) (خَالِدِينَ)

(٧٦) ـ فَـاَدْخُلُوا الآنَ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ لِتقِيمُوا فِيهَا خَـالِدِينَ أَبَـداً، وَبِئْسَ جَهَنَّمُ مَنْزِلًا وَمُقَاماً لِلْمُتَكَبِّرِينَ عَلَى اللهِ فِي الدُّنْيَا

مَثْوَى المُتَكَبِّرِينَ \_ مَأْوَاهُمْ وَمَقَامُهُمْ.

(٧٧) ـ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ بِالصَّبْرِ عَلَى تَكْذِيبِ مَنْ كَذَبَ مِنْ فَوْمِهِ، فَإِنَّ اللهَ سَيُنْجِزُ وَحْدَهُ، وَسَيُظْفِرُهُ بِأَعْدَائِهِ، وَسَيُنْزِلُ العِقَابَ بِالمُكَذَّبِينَ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ. ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: إِمَّا أَنْ يُرِيَهُ فِي حَيَاتِهِ بَعْضَ الذِي يَعِدُهُمْ مِنَ العَذَابِ والنَّقْمَةِ، كَالقَتْلِ والأَسْرِ فِي بَدْرٍ، فَذَلِكَ مَا يَسْتَجِقُونَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللهُ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ بِهِمْ عُقُوبَتُهُ وَعَذَابَهُ فَإِنَّهُ سَيُعَاقِبُهُمْ فِي الآخِرَةِ عِقَابًا شَدِيداً حِينَمَا يُرْجَعُونَ إلَيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٢٣.

🕅 وَلَقَدْأَرْسِلْنَارُسُلًا مِّن قَبْلِكَ

منفه مّن قَصَصْنَاعَلَتك وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيُكُ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْ فِي إِنَّا يَهِ إِلَّا

إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحُقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ المبطِلُون

🕸 ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَـٰ لَ لَكُمُ ٱلْأَنْعُـٰ مَ التركبوا منها ومنها تَأْكُلُونَ

> ٥ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بِلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلِّكِ ثَحْمَلُونَ

الله ويُربِكُم ءَايكتِهِ عَأَى ءَايكتِ آللَّهِ تُنكِرُونَ

(٧٨) ـ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ﷺ: إنَّهُ تَعَالَى قَدْ أُرْسَلَ قَبْلَهُ رُسُلًا إِلَى أَقْـــوَامِهِمْ، مِنْهُمْ مَنْ ذَكَـرَ اللهُ لَــهُ أَخْبَـارَهُمْ فِي القُـــرْآنِ وَهُمْ خَمْسَـةُ وَعِشْرُونَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَقْصُص اللهُ أَخْبَارَهُمْ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ.

(وَعَنْ أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كُمْ عَـدَدُ الْأَنْبِيَاءِ؟ قَـالُ مِئَةُ أَلْفِ وَأَرْبَعَـةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا، الرُّسُـلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُمِئَةِ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَمَّاً غَفِيراً). (رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ).

وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَٰدِ مِنَ الرُّسُـلِ أَنْ يَأْتِيَ قَـوْمَهُ بِمُعْجِزَة إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ بِذَلِكَ، فَيَدُلُّ ذَٰلِكَ عَلَى صِدْقِهِ فِيمَا جَاءَهُمُ بِهِ. فَإِذَا نَزَلَ عَذَابُ اللهِ وَنَكَالُهُ بِالمُكَذِّبِينَ قُضِيَ بِالحَقِّ وَالعَدْلِ. فَيُنَجِّي اللهُ رُسُلَهُ والمُؤْمِنِينَ مَعَهُمْ، وَيُهْلِكُ الكَافِرِينَ الذِينَ افْتَرَوْا عَلَى اللهِ كَذِباً.

# (الأنْعَامَ)

(٧٩) ـ يَمْتَنُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ بِمَا خَلَقَ لَهُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ، وَهِيَ الإبْلُ والبَقَرُ والغَنَمُ والمَاعِزُ، فَيَأْكُلُونَ مِنْ لُحُومِهَا، وَيَرْكَبُونَ عَلَى الإبلِ مِنْهَا وَيَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ.

#### (مَنَافِعُ)

(٨٠) ـ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ أُخْرَى فَيَسْتَفِيدُونَ مِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا فِي صُنْع مَلَابِسِهِمْ وَأَثَاثِهِمْ وَفُرُشِهِمْ وَخِيَامِهِمْ. . وَيَشْرَبُونَ مِنْ ٱلْبَانِهَا وَيَسْتَفِيدُونَ مِنْ جُلُودِهَا، وَيَتَبَاهَوْنَ بِهَا وَيَتَفَاخَرُونَ، وَيُسَرُّونَ مِنْ مَنْظَرِهَا حِينَ تَذْهَبُ إِلَى المَرَاعِي صَبَاحاً، وَحِينَ تَرْجُعُ مَسَاءً شُبْعَي زَيًّا كَقَوْلِهِ تَعَالَى. ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾(١) وَيُنْتَقِلُونَ هُمْ وَأَحْمَالُهُمْ وَأَثْقَالُهُمْ عَلَى الإِبِلِ ، إِلَى الأَمَاكِنِ البَعِيدَةِ انْتِجَاعاً لِلْكَلِأ ، أَوْ سَعْياً وَرَاءَ العَمَلِ والتَّجَارَةِ.

حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ \_ أَمْرًا ذَا بَالِ تَهْتَمُونَ بِهِ.

#### (آیاتِهِ) (آیاتِ)

(٨١) \_ وَيُريكُمُ اللهُ آيَاتِهِ وَحُجَجَهُ الدَّالَةَ عَلَى وُجُودِهِ، وَوحْدَانِيَّتِهِ وَعَظَمَتِهِ، فَأَيًّا مِنْهَا تُنْكِرُونَ، وَبِأَيُّهَا تَعْتَرَفُونَ، وَهِيَ ظَاهِرَةُ بَادِيَةً لِلْعَيَانِ، لَا سَبِيلَ إِلَى جُحُودِهَا.

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٦.

اَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَاْ اَحَـُثَرَمِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَءَاشَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا آَغَنَىٰ وَءَاشَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا آَغَنَىٰ

عَنْهُم مَّا كَانُواْيَكْسِبُونَ

(الله عَلَمَّا الله عَلَمَّ اللهُ اللهُ الْبَيِّنَاتِ الْمَوْلُولُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

﴿ فَلَمَّارَأُوٓاْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ عَ مُشْرِكِينَ

٥ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُهُمْ لَمَّا رَأَوْابَأْسَنَا اللَّهَ اللَّهِ الَّتِي فَدَّ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَهُ نَالِكَ الْكَفِرُونَ

# (عَاقِبَةُ) (آثَاراً)

(٨٢) - أَفَلَمْ يَسِرْ هَوُلاَءِ المُكَذَّبُونَ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْس فِي الأَرْضِ فَيَرَوْا فِي اللَّرْضِ فَيَرَوْا فِي اللِلَادِ التِي مَرُّوا بِهَا مَا حَلَّ بِالذِينَ كَذَّبُوا قَبْلَهُمْ رُسُلَ اللهِ مِنَ الْأَمَمِ اللَّهِ عَالَيْهِمْ، وَأَبُادَةِ: عَادٍ وَتُمُودَ وَقَوْم لُوطٍ وَأَصْحَابِ الأَيْكَةِ. . وَكَيْفَ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَأَبَادَ خَصْرَاءَهُمْ، فَلَمْ يُبْقِ لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ، وَكَانَ هَوُلاَءِ السَّالِفُونَ أَكْثَرَ قُوقةً مِنْ قُريش ، وَأَبْقَى أَشَراً فِي الأَرْض ، وَأَكْثَرَ عَدَداً. . فَلَمْ يَنْفَعْهُمْ كُلُّ ذَلِكَ وَلَمْ يُعْنِ عَنْهُمْ شَيئًا مِنْ بَأْسِ اللهِ حِينَمَا جَاءَهُمْ، فَهَلا أَعْبَر مُشْرِكُو قُرَيْش بذَلِك؟

فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ - فَمَا دَفَعَ عَنْهُمْ.

(بِالبَيِّنَاتِ) (يَسْتَهْزِئُونَ)

(٨٣) - فَلَمَّا جَاءَ رُسُلُ اللهِ أَقْوَامَهُمْ بِالأَدِلَّةِ الوَاضِحَةِ والحُجَجِ الدَّامِغَةِ، والبَرَاهِينِ الظَّاهِرَةِ، لَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى الرُّسُلِ، وَلَمْ يَأْخُذُوا بِمَا أَتَوْهُمْ بِهِ، وَالسَّبَةِ وَالسَّبَةِ الرَّائِقَةِ، وَالسَّبَةِ الرَّائِقَةِ، وَالسَّبَةِ الدَّاحِضَةِ، وَهُمْ يَظُنُّونَهَا عِلْماً نَافِعاً، فَفَرِحُوا بِهَا، فَنَزَلَ بِهِمْ عَذَابُ اللهِ، وَأَحَاطَ بِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَهَذَا العَذَابُ هُو مَا كَانُوا يَسْخَرُونَ مِنْهُ، وَيَسْتَهْزِثُونَ بِهِمْ

مِنَ العِلْمِ - مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا مِنَ العَقَائِدِ الرَّائِفَةِ.

حَاقَ بِهِمْ ـ أَحَاطَ بِهِمْ أَوْ نَزَلَ بِهِمْ .

(آمَنًا)

(٨٤) - فَلَمَّا عَايَنُوا عَذَابَ اللهِ النَازِلَ بِهِمْ قَالُوا: آمَنًا بِاللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَكَفَرْنَا بِتِلْكَ المَعْبُودَاتِ البَاطِلَةِ التِي لاَ تَمْلِكُ لِنَفْسِهَا وَلاَ لِعَابِدِيهَا نَفْعًا وَلاَ ضَرَّاً.

رَأُوْا بَأْسَنَا \_ عَايَنُوا شِدَّةَ عَذَابِنَا.

(إِيْمَانُهُمْ) (سُنَّةَ) (الْكَافِرُونَ)

(٨٥) - فَلَمْ يَنْفَعْهُمْ إِيْمَانُهُمْ حِينَمَا عَايَنُوا العَذَابَ، وَمَضَى فِيهِمْ حُكُمُ اللهِ؛ وَهَذِهِ هِيَ سُنَّةُ اللهِ فِي الذِينَ سَلَفُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، إِنَّهُ تَعَالَى لاَ يَقْبَلُ مِنَ العِبَادِ التَّوْبَةَ حِينَمَا يَرَوْنَ عَذَابَ اللهِ وَعِقَابَهُ؛ وَأَمْضَى فِيهِمْ حُكْمَهُ العَبْدِ التَّوْبَةِ مِنْما يَرُونَ عَذَابَ اللهِ وَعِقَابَهُ؛ وَأَمْضَى فِيهِمْ حُكْمَهُ العَادِلَ بِإِبَادَتِهِمْ، وَخَسِرَ الكَافِرُونَ المُبْطِلُونَ خُسْراناً مُبِيناً.

خَلَتْ ـ مَضَتْ .



# ش حمّ

- اللُّ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ
- لَّ كِنْبُ فُصِّلَتُ ءَايَنتُهُ وَقُرَءَانًا عَرَيتُهُ وَقُرَءَانًا عَرَيتُهُ وَقُرَءَانًا عَرَيتًا لِقُوْمُ وِيَعْلَمُونَ
- ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكُثَرُهُمْ فَكُثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
  - ٥ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِيَ أَكِنَةِ مِّمَّا نَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِيَ ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنُ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ فَأَعْمَلُ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ

#### (حًا. مِيمٍ)

- (١) ـ اللهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ.
- (٢) هَذَا القُرْآنُ مُنَزَّلٌ مِنَ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

# (كِتَابُ) (آيَاتُهُ) (قُرْآناً)

(٣) - وَهُوَ كِتَابٌ بُيِّنَتْ مَعَانِيهِ، وَأُحْكِمَتْ أَحْكَامُهُ، وَأَنْزَلَهُ اللهُ تَعَالَى بِاللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ لَيَسْهُلَ عَلَى أَهْلِ العُقُـولِ والأَلْبَابِ مِنَ العَـرَبِ قِرَاءَتُـهُ وَفَهُمُ مَعَانِيهِ (لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ).

فُصِّلَتْ م مُيزَت أَوْ بُيِّنَتْ أَوْ أُحْكِمَتْ.

(٤) - وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى القُرْآنَ لِيَكُونَ مُبَشِّراً لِلْمُوْمِنِينَ بِاللهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ، بِالجَنَّةِ والنَّعِيمِ المُقيمِ، وَمُنْذِراً الكَافِرِينَ المُكَذَّبِينَ بِالعَذَابِ العَذَابِ اللَّذِيمِ، والخِزْيِ فِي الدُّنْيا والآخِرَةِ، فَاسْتَكْبَرَ أَكْثَرُ المُشْرِكِينَ عَنِ الاَسْتِمَاعِ إِلَيهِ، وَأَعْرَضُوا عَنِ آتَّبَاعِ مَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ والهُدَى.

#### (آذَانِنَا) (عَامِلُونَ)

(٥) ـ لَقَدْ أَعْرَضَ المُشْرِكُونَ وَبَيْنُوا ثَلاَثَةَ أَسْبَابِ لإِعْرَاضِهِمْ:
 فَقَالُوا: إِنَّ قُلُوبَنَا تَلُقُهَا أَعْطِيةٌ مُتَكَاثِفَةٌ فَلاَ يَبْلُغُهَا مَا تَدْعُـونَا إِلَيهِ مِنْ
 عِبَادَة الله وَحْدَهُ، وَلاَ نَهْقَهُ مَا تَقُولُهُ أَنْتَ.

وَقَالُوا: إِنَّ فِي آذَانِنَا صَمَماً يَمْنَعُهَا مِنْ سَمَاع مَا تَقُولُ.

وَقَالُوا: هُنَاكَ سِتْرٌ (حِجَابٌ) يَمْنَعُ وُصُولَ شَيَّءٍ مِمَّا تَقُولُ إِلَيْنَا.

فَاعْمَلْ يَا مُحَمَّدُ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْتَ عَمَلَهُ عَلَى طَرِيقَتِكَ، وَنَحْنُ نَعْمَلُ عَلَى طَرِيقَتِك، وَنَحْنُ نَعْمَلُ عَلَى طَرِيقَتِك، وَنَحْنُ نَعْمَلُ عَلَى طَرِيقَتِنَا فَلا نُتَابِعُكَ فِي دَعْوَتِك.

(وَقِيلَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ: إِنَّ أَبَا جَهْلِ آسْتَغْشَى عَلَى رَأْسِهِ ثَوْبًا، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ، آسْتِهْزَّاءً مِنْهُ بِالرَّسُولِ ﷺ وَدَعْوَتِهِ).

أَكِنَّةً - أَعْطِيةً تَمْنَعُ الفَهْمَ. وَقُرُّ - صَمَمُ وَفِقَلُ يَمْنَعُ السَّمَعَ.

حِجَابٌ - سِنْرٌ غَلِيظٌ يَمْنَعُ التَّواصُلَ.

#### (وَاحِدُ)

(٦) - قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَوُلاَءِ المُكَذَّبِينَ مِنْ قَوْمِكَ: إِنَّنِي لَسْتُ إِلَّا بَشَراً مِنْ جِنْسِكُمْ، وَلَسْتُ مَلَكَا، وَقَدْ آخْتَارَنِي اللهُ تَعَالَى لِيُوحِيَ إِلَيَّ رِسَالَتَهُ إِلَّهُ مُوهُ وَهُو الخَالِقُ إِلَّهُ وَاحِدٌ لا إِلٰه إِلَّا هُوَ، وَهُوَ الخَالِقُ الرَّازِقُ المُدَبِّرُ، وَأَنَّ الأَصْنَامَ والأَوْثَانَ والحِجَارَةَ التِي تَعْبُدُونَهَا لاَ تَمْلِكُ لِنَفْسِهَا وَلا لِعَابِدِيهَا ضَرًا وَلاَ نَفْعاً. فَآمِنُوا بِاللهِ وَآسْتَغْفِرُوهُ عَمَّا سَلَفَ لِنَفْسِهَا وَلا لِعَابِدِيهَا ضَرًا وَلاَ نَفْعاً. فَآمِنُوا بِاللهِ وَآسْتَغْفِرُوهُ عَمَّا سَلَفَ مِنْكُمْ مِنْ ذُنُوبٍ وَمَعَاصٍ ، وَأَخْلِصُوا لَهُ العِبَادَةِ سِوَاهُ. والوَيْلُ والهَلاكُ والخَسَارُ لِمَنْ أَشْرَكُ مَعَ رَبِّهِ فِي العِبَادَةِ سِوَاهُ.

فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ ـ تَوَجُّهُوا إِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ والعِبَادَةِ .

#### (الزَّكَاةَ) (كَافِرُونَ)

(٧) - وَالوَيْلُ والْحَسَارُ لِمَنْ أَشْرِكَ بِرَبِّهِ، وَلَمْ يَدْفَعْ زَكَاةَ مَالِهِ لِمُوَاسَاةِ الفَقِيرِ وَالْمُحْتَاجِ والنِّتِيمِ، وَكَفَرَ بِالْبَعْثِ وَالمَعَادِ والحِسَابِ.

وَقَدْ جَعَلَ اللهُ مَنْعَ أَدَاءِ الزَّكَاةِ مَقْرُوناً بِالشَّـرْكِ، لِأَنَّ بَذْلَ المَـالِ فِي سَبِيلِ اللهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِقَامَةِ الإِنْسَانِ، وَصِدْقِهِ فِي إِيْمَانِهِ.

#### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ)

(٨) - إِنَّ الذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَكُتُبِهِ، وَصَدَّقُوا رُسُلُهُ، وَعَمِلُوا بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ
رَبُّهُمْ مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ اللهَ يَعِـدُهُمْ بِأَنْ يَجْزِيَهُمْ عَلَى إِيْمَانِهِمْ
وَعَمَلِهِمْ الصَّالِحِ جَزَاءً كَرِيماً غَيْرَ مَقْطُوعٍ وَلاَ مَمْنُوعٍ.

غَيْرُ مَمْنُونٍ \_ غَيْرُ مَقْطُوعٍ عَنْهُمْ.

# (أُئِنَّكُمْ) (الْعَالَمِينَ)

(٩) - قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ مُوبَّخاً وَمُقَرَّعاً: إِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللهِ الذِي خَلَقَ الْأَرْضَ التِي تَقِفُونَ خَلَقَ اللَّرْضَ التِي تَقِفُونَ عَلَيْهَا فِي يَـوْمَينِ، وَتَجْعَلُونَ لَـهُ أَنْــدَاداً وَأَمْشَالاً تَعْبُدُونَهُمْ مِنْ دُونِهِ، وَهُوَ رَبُّ العَالَمِينَ، خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ فِي الـوُجُودِ، وَهُوَ السَّالِمِينَ، خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ فِي الـوُجُودِ، وَهُوَ السَّالِمُ عَيْرُهُ مَعَهُ، ظُلْمٌ كَبِيرٌ.

فَلَ إِنَّمَا أَنَا الْشَرُّ مِثْلُكُمْ يُوحَىَ إِلَى اللَّهُ وَحَمَ اللَّهُ اللَّهُ وَحَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَحَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَوْرُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُمَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُونَ فَهُمَ كَافِرُونَ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْمَالُواْ الْمَالِحَاتِ لَهُمْ الْجُرُّغَيْرُ مَمَنُونِ مَمَنُونِ

وَ قُلَ أَيِنَّكُمُ لَتَكُفُرُونَ الْمَيْنَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ بِاللَّارِضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعُعَلُونَ لَهُ وَ أَندَا ذَأَ ذَالِكَ رَبُّ

ٱلْعَكَامِينَ

(وَفَسَّرَ بَعْضُهُمْ: فِي يَوْمَيْنِ، فِي طَوْرِينِ أَوْ عَلَى دُفْعَتَينِ أَوْ نَوْبَتَينِ: نَوْبَة جَعَلَهَا جَامِدَةً بَعْدَ أَنْ كَانَتْ كُرةً غَازِيَّةً، وَمَرَّةٍ جَعَلَهَا سِتاً وَعِشْرِينَ طَبْقَةً فِي سِتَّةٍ أَطُوارٍ).

أَنْدَاداً \_ أَمْثَالًا وَأُشْبَاهاً مِنَ المَحْلُوقاتِ .

# (رَوَاسِيَ) (بَارَكَ) (أَقْوَاتَهَا) (لِلسَّائِلِينَ)

(١٠) - وَهُ وَرَبُّ العَالَمِينَ الذِي جَعَلَ فِي الأَرْضِ جِبَالاً ثَوَابِتَ، رَاسِيَاتٍ، تُرْسِي الأَرْضَ وَتُثَبُّهَا لِكَيْلاَ تَمِيدَ وَتَضْطَرِبَ بِمَنْ عَلَيْهَا مِنَ المَخْلُوقَاتِ. وَهُ وَ الذِي بَارَكَ فِي الأَرْضِ، وَجَعَلَهَا كَثِيرَةَ الخَيْسِ وَالْمَنْفَعَةِ، وَقَدَّرَ لِأَهْلِهَا الأَقْرَاتَ والأَرْزَاقَ بِمَا يُنَاسِبُ حَالَ كُلِّ مِنْهُم، فَأَتَمَّ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ: فَقَدْ خَلَقَ اللهُ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا الرَّوَاسِي فِي يَوْمَيْنِ، فَأَكْثَرَ الخَيْرَاتِ وَقَدَّرَ الأَرْزَاقَ فِي يَوْمَيْنِ، فَيَكُونُ الزَّوَاسِي فِي يَوْمَيْنِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعَةِ أَيَامٍ كَامِلَةٍ، وَفْقَ مُرَادِ طَالِبِ القُوتِ (سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ)، وَهُو مَنْ لَهُ حَاجَةً إِلَيْهِ مِنْ إِنْسَانِ وَحَيَوانٍ.

رَوَاسِيَ \_ جِبَالاً ثَوَابِتَ تَمْنَعُهَا مِنْ أَنْ تَمِيدَ بِمَنْ عَلَيْهَا. بَارَكَ فِيهَا \_ كَثَّرُ خَيْرُها وَمَنَافِعَهَا.

سَوَاءً - وَفْقَ المُرَادِ، أَوْ آسْتَوَتْ وَتَمَّتْ.

#### (طَائِعِينَ)

(11) - ثُمَّ آقْتَضَتْ حِكْمَتُهُ تَعَالَى أَنْ يَخْلُقُ السَّمَاءَ فَوَجَّهَ إِرَادَتَهُ إِلَى خَلْقِهَا، وَهِيَ مَادَّةُ غَازِيَةً أَشْبَهُ بِالدُّخَانِ أَوْ بِالسَّدِيمِ، وَقَالَ لِلسَّمَاءِ وَالأَرْضِ: اسْتَجِيبَا لأَمْرِي كَيْفَ شِئْتُمَا: طَوْعاً أَوْ كَرْهاً. قَالَتَا: أَتْيْنَا طَافعينَ.

آئتِيَا - آفْعَلا مَا أَمَرْتُكُمَا بِهِ.

# (فَقَضَاهُنَّ) (سَمَاوَاتٍ) (بِمَصَابِيحَ)

(17) - فَأَتُمَّ خَلْقَهُنَّ وَجَعَلَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتَ فِي يَوْمَينِ آخَرَينِ، فَأَصْبَحَ خَلْقُ الكَوْنِ كُلِّهِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. وَجَعَلَ فِي كُلِّ مِنْهَا مَا تَحْتَاجُ إلَيهِ، وَمَا هِيَ مُسْتَعِدَّةً لَهُ. وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِكَوَاكِبَ مَضِيئَةٍ مُتَلُّالِئَةٍ كَالمَصَابِيع ، وَحَفِظَها مِنَ الاضْطِرَابِ فِي سَيْرِهَا (وَحِفْظاً)، وَجَعَلَهَا تَسِيرُ عَلَى نَهْج وَاحِدٍ مَا دَامَ هَذَا النَظَامُ بَاقِياً حَتَّى يَأْتِي اليَوْمُ المَوْعُودُ. وَذَكِ الذِي تَقَدَّمُ المَوْعُودُ. وَذَكَ الذِي تَقَدَّمُ الْعَلِيمِ اللهِ الذِي عَزَّ كُلَّ شَيءٍ وَقَهَرَهُ، العَلِيمِ بِحَرَكَاتِ مَحْلُوقَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِمْ.

﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَيَنْزَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآأَ قُوْتَهَا فِيَّ أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِلْسَآبِلِينَ

(الله عَمَّ السَّوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اُقْتِياطَوْعًا أَوْكُرُهُا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ

تُ فَقَضَىٰ هُنَّ سَبْعَ سَمُوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَاْ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَّبِيحَ وَحِفْظُا ذَلِكَ تَقَّدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَقَضَاهُنَّ ـ أَتَمَّ خَلْقَهُنَّ وَأَحْكَمَهُ وَأَبْدَعَهُ. أَوْحَى ـ كُونَ أَوْ دَبَّرُ.

حِفْظاً ـ حَفِظْنَاهَا حِفْظاً مِنَ الخَلَلِ والاضْطِرَابِ.

#### (صَاعِقَةً) (صَاعِقَةِ)

(١٣) - فَإِنْ أَعْرَضَ مُشْرِكُو قُرَيشٍ فَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: إِنْ أَعْرَضْتُمْ عَمَّا جِئْتُكُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، فَإِنِّي أَنْذِرُكُمْ بِحُلُول ِ نَقْمَتِهِ تَعَالى بِكُمْ كَمَا نَزَلَتْ بِاللَّامَمِ المَاضِيَةِ التِي كَذَّبَتْ رُسُلَهَا كَعَادٍ وَتَمُودَ وَمَنْ شَاكَلَهُمَا.

أَنْذَرْتُكُمْ \_ خَوَّفْتُكُمْ مِنْ حُلُولِ العَذَابِ بِكُمْ.

#### (مَلَائِكَةً) (كَافِرُونَ)

(١٤) - فَقَدْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ، وَأَمَرُوهُمْ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، فَكَذَّبُوا رُسُلَهُمْ، وَآسْتَكْبِرُوا عَنِ آتَبَاعِ دَعْوَتِهِمْ، مُتَعَلِّينَ بِأَنَّ اللهَ لَوْ شَاءَ أَنْ يُرْسِلُهُمْ مِنَ البَشَرِ، وَبِمَا أَنَّ يُرْسِلُهُمْ مِنَ البَشَرِ، وَبِمَا أَنَّ رُسُلَهُمْ مِنَ البَشَرِ، وَبِمَا أَنَّ رُسُلَهُمْ كَانُوا مِنَ البَشَرِ، وَبِمَا أَنَّ رُسُلَهُمْ كَانُوا مِنَ البَشَرِ لِذَلِكَ أَعْلَنُوا هُمْ بِأَنَّهُمْ لَنْ يَتْبَعُوهُمْ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْبَشَرِ لِذَلِكَ أَعْلَنُوا هُمْ بِأَنَّهُمْ لَنْ يَتْبَعُوهُمْ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْبَشُولِ بِهِ إِلَيْهِمْ.

#### (بِآيَاتِنَا)

(١٥) - أمَّا عَادُ فَإِنَّهُمْ بَغَوْا وَعَصَوْا رَبَّهُمْ، وَآغْتُرُوا بِقُوَّتِهِمْ فَقَالُوا: مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَةً حَتَى يَسْتَطِيعَ قَهْرَنَا وَإِذْلَالَنَا؟. وَرَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ مُوَبِّخاً: أَلاَ يَتَفَكَّرُونَ فِيمَنْ يُبَارِزُونَ بِالعَدَاوَةِ؟ إِنَّهُ العَظِيمُ اللّذِي خَلَقَ الأَشْيَاء، وَرَكَّبَ فِيهَا القُوَةَ الحَامِلَةَ لَهَا، وَإِنَّ بَطْشَهُ شَدِيدٌ، وَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ وَرَكَّبَ فِيهَا القُوَةَ الحَامِلَةَ لَهَا، وَإِنَّ بَطْشَهُ شَدِيدٌ، وَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ فِيهِمْ بَأَسَهُ وَعَذَابَهُ. وَكَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ آيَاتِ اللهِ التِي أَنْزَلَهَا عَلَى رُسُلِهِ حَقَلُوهُا، وَعَصَوا رُسُلَ رَبِّهِمْ.

#### (الْحَيَاةِ)

(١٦) - فَأَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ رِيحاً شَدِيدَةَ الهُبُوبِ، أَوْ شَدِيدَةَ البُرُودَةِ (صَرْصَراً) تُهْلِكُ بِشِدِّتِهَا أَوْ بِشِدَّةِ بُرُودَتَهَا، وَإِذَا هَبَّتْ سُمِعَ لَهَا صَوْتُ قَوِيًّ لِتَكُونَ عُقُوبَةً لَهُمْ عَلَى آغْتِرَارِهِمْ بِقُوتِهِمْ، وَقَدْ أَرْسَلَهَا اللهُ عَلَيْهِمْ فَوِيًّ لِتَكُونَ عُقُوبَةً لَهُمْ عَلَى آغْتِرَارِهِمْ بِقُوتِهِمْ، وَقَدْ أَرْسَلَهَا اللهُ عَلَيْهِمْ فِي أَيَّامٍ شُوْمٍ مُتَتَابِعَةٍ (نَحِسَاتٍ)، لِيُذِيقَهُمْ عَذَابَ الذُّلُ وَالهَوَانِ فِي الحَيَاةِ الدُّنَا بِسَبِ ذَلِكَ الاسْتِكْبَارِ. وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُ خِزْياً وَإِهَانَةً وَمْ عَذَابِ الدُّنَا، وَلاَ يَجِدُونَ فِي يَوْمِ القِيَامَةِ نَصِيراً وَلاَ مُعِيناً. ومِنْ عَذَابِ الدُّيْوِيَ الشَّدِيدَةُ الهُبُوبِ.

الصَّرْصَرُ - الرِّيحُ الشَّدِيدَةَ البُرُودَةِ أُوِ الشَّدِيدَةُ الهُبُوبِ أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ - أَيَّامٍ شُؤمٍ مُتَنَابِعَاتٍ. أُخْزَى - أَكْثَرُ إِذْلَالًا وَإِهَانَةً.

# الله فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُورُ صَاعِقَةِ عَادِوَتُمُودَ صَاعِقَةِ عَادِوَتُمُودَ

إِذْ جَاءَ تُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ
الْدِيهِمُ وَمِنْ خَلْفِهِمُ الْآ الَّذِيهِمُ وَمِنْ خَلْفِهِمُ الْآ تَعْبُدُواْ إِلَّا اللَّهَ قَالُواْ لُوْشَاءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلَيْهِكَةً فَإِنَّا بِمَا الْرُسِلْتُمُ بِهِ عَكَفِرُونَ الْمَا عَادُّ فَاسْتَكَنْ رُواْ فِي

الْأَرْضِ بِغَيْرِالْحُقِّ وَقَالُواْمَنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِالْحُقِّ وَقَالُواْمَنَ اللَّهَ الشَّدُ مِنَّا فُوَةً أَوَلَمْ يَرَوَا أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهُمُ اللَّهَ وَاللَّهُ اللَّهَ عَلَيْهُمُ اللَّهَ وَكَانُوا بِعَايِنَتِنَا يَجْحَدُونَ

(الله عَلَيْهِمْ رِيحَاصَرُصَرًا فِيَ اللهُ عَذَابَ اللهُ عَذَابَ اللهُ عَذَابَ اللهُ عَذَابُ اللهُ عَذَابُ اللهُ عَذَابُ اللهُ عَنَا اللهُ عَذَابُ اللهُ عَذَابُ اللهُ عَذَابُ اللهُ عَرَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَالِمُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَل

# (فَهَدَيْنَاهُمْ) (صَاعِقَةُ)

(١٧) - أُمَّا ثَمُودُ فَقَدْ بَيِّنَ اللهُ تَعَالَى لَهُمُ الحَقَّ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِمْ صَالِحٍ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَكَذَّبُوهُ وَآسْتَحَبُّوا العَمَى عَلَى الهُدَى، وَالكُفْرَ عَلَى الهُدَى، وَالكُفْرَ عَلَى الإَيْمَانِ، فَأَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَرَجْفَةً وَذُلاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الكُفْرِ والآثَامِ، وَتَكْذِيبٍ رُسُلِ اللهِ.

فَهَدَيْنَاهُمْ \_ فَبَيَّنَا لَهُمْ طَرِيقَيْ الهُّدَى والضَّلالِ.

العَذَابِ الهُونِ - العَذَابِ المُهِينِ.

#### (آمَنُوا)

(١٨) - وَنَجَّى اللهُ تَعَالَى صَالِحاً وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُوْمِنِينَ مِنْ ذَلِكَ المُوْمِنِينَ مِنْ ذَلِكَ العَذَابِ، فَلَمْ يُوقِعْهُ بِهِمْ بِسَبَبِ إِيمَانِهِمْ وَتَقْوَاهُمْ، وَأَعْمَالِهِمْ الصَّالِحَاتِ.

(١٩) \_ وَآذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ لِهَوُلاءِ المُشْرِكِينَ المُكَذَّبِينَ حَالَ الكُفَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ وَيَرْتَدِعُونَ عَنْ غِوَايَاتِهِمْ، فَفِي ذَلِكَ اليَومِ يُسَاقُ الكَفَرَةُ أَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ، فَتَحْبِسُ الزَّبَائِيَةُ أُولَّهُمْ عَلَى آخِرِهِمْ (أَيْ تَقِفُهُمُ المَلاَئِكَةُ حَتَّىٰ يَتَلاَحَفُوا، وَيَتَكَامَلَ جَمْعُهُمْ).

يُوزَعُونَ - يُحْبِسُونَ وَيُوقَفُونَ لِيَلْحَقَ بِهِمْ مَنْ بَعْدَهُمْ.

# (أَبْصَارُهُمْ) (جَاؤُوهَا)

(٢٠) - حَتَّى إِذَا وَصَلُوا إِلَى النَّارِ وَوَقَفُوا عَلَيْهَا، شَهِدَتْ عَلَيْهِمْ
 جَوَارِحُهُمْ (سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ) بِمَا كَانُوا يَجْتَرِحُونَ فِي الدُّنْيَا
 مِنَ المَعَاصِي، وَبِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِنْ أَعْمَالٍ، لَا يَكْتُمُونَ مِنْهَا شَيْئًا.

(٢١) ـ فَيَقُولُ المُجْرِمُونَ لِجُلُودِهِمْ ، وَهُمْ يَلُومُونَهَا عَلَى شَهَادَّتِهَا عَلَيْهِمْ : لِمَاذَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا؟ فَتَرُدُّ الجُلُودُ قَائِلَةً : إِنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ الذِي أَنْطَقَهَا ، وَهُو تَعَالَى الذِي خَلَقَهَا وَخَلَقَهُمْ ، وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ، فَهُو تَعَالَى لاَ يُخَالَفُ وَلاَ يُمَانَعُ .

(وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَوْلُهُ: عَجِبْتُ مِنْ مُجَادَلَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَقُولُ: اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ ا

> ﴿ وَنَجَيْنَاٱلَّذِينَءَامَنُواْوَكَانُواْ يَنَّقُونَ

( وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ

﴿ حَتَى إِذَامَاجَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمُ سَمْعُهُمُ وَأَبْصَـُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعُمَلُونَ

( وَقَ الُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ الَّذِي عَلَيْنَا اللهُ الَّذِي اللهُ اللهُ الَّذِي الطَقَ كُلُمْ الطَقَ كُلُمْ اللهُ الل

وَمَا كُنتُمْ مِّسَتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْهُ مَا كُنتُمْ مَعْكُمُ وَلَا أَبْصَدُرُكُمْ وَلَا أَبْصَدُرُكُمْ وَلَاكِن ظَننتُمُ أَنَّ وَلَكِن ظَننتُمُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَاتَعُ مَلُونَ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَاتَعُ مَلُونَ

وَذَلِكُوْ ظَنُكُو الَّذِى ظَنَنَتُهُ بِرَيِّكُوْ أَرْدَى كُوْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ

﴿ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَ لَهُ النَّارُ مَثُوكَ لَكُمُ اللَّهُمُ مِّنَ لَمُعْتَبِينَ الْمُعْتَبِينَ الْمُعْتَبِينَ

وَقَيْضَ نَا لَهُمْ قُرَنَاءَ الْمُثَنَّةِ الْمُثَنَّةُ الْمُثَنَّةُ الْمُثَنَّةُ الْمُثَنَّةُ الْمُثَنَّةُ المُثَنَّةُ المُثَنَّةُ المُثَنَّةُ المُثَنَّةُ المُثَنَّةُ المُثَنَّةُ المُثَنِّةُ المُثَنِّقُ المُثَالِقُولِي المُثَنِّةُ المُثَنِينِ المُثَنِّقُولِينَا المُثَنِّقُ المُثَنِّةُ المُثَالِقُلِقِينَا المُثَالِقُ المُثَنِّةُ المُثَنِّةُ المُثَنِّةُ المُثَالِقُ المُثَالِقُ المُثَنِّةُ المُثَالِقُ المُثَنِّةُ المُثَالِقُ المُثَالِقُ المُثَلِّقُ المُثَلِّقُ المُثَالِقُ المُثَلِّقُ المُثَلِّقُ المُثَلِّقُ المُثَلِقِ المُثَالِقُ المُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُلِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُلْمُ الْمُثَالِقُلِقِ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُلْمُ الْمُنْ الْمُثَالِقُلْمُ الْمُثَالِقُلِقُ الْمُثَالِقُلِقُلِقُلِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُلْمُ الْمُنْ المُنْفِقُلِقُلُولُ الْمُثَالِقُلِقُلِقُ ا

ٱلْقَوْلُ فِي ٓ أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّن ٱلِّحِنِّ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ إ كَانُواْ خَسِرِينَ

(أَبْصَارُكُمْ)

(٢٢) - وَتَقُولُ لَهُمْ جَوَارِحُهُمْ وَجُلُودُهُمْ: وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَخْفُونَ مِنَّا حِينَمَا كُنْتُمْ تَرْتَكِبُونَ الفَوَاحِشَ حَذَراً مِنْ أَنْ نَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، بَلْ كُنْتُمْ تُجَاهِرُونَ اللهَ تَعْلَمُ جَلِيعَ اللهَ تَعْلَمُ فَي بِالكُفْرِ والمَعَاصِي، لِأَنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ يَعْلَمُ جَمِيعَ أَفْعَالِكُمْ.

تَسْتَتِرُونَ ـ تَسْتَخْفُونَ عِنْدَ آرْتِكَابِ الفَوَاحِشِ .

أَنْ يَشْهَدَ \_ مَخَافَةَ أَنْ يَشْهَدَ

ظَنْنَتُمْ \_ أَعْتَقَدْتُمْ عِنْدَ أَسْتِتَارِكُمْ مِنَ النَّاسِ .

(أرداكم) (الْخَاسِرِينَ)

(٢٣) - وَهَذَا الظَّنُّ الفَاسِدُ بِأَنَّ اللهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ هُوَ اللَّذِي أَرْدَاكُمْ وَأَوْصَلَكُمْ إِلَى الهَلَكَةِ، فَصِرْتُمْ اليَومَ مِنَ الهَالِكِينَ الخَاسِرِينَ.

(وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَنَّ بِاللهِ، فَإِنَّ قَوْمًا أَرْدَاهُمْ سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ، فَقَالَ تَعَالَى: وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الذِي ظَنْنَتُمْ بِرَبِّكُمْ. .) (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَآبْنُ مَاجَـه عَنْ جَابِسٍ)

أَرْدَاكُمْ - أَهْلَكَكُمْ.

(٢٤) - وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَصَبَرُوا أَمْ لَمْ يَصْبِرُوا فَإِنَّهُمْ فِي النَّارِ لَا مَحيدَ لَهُمْ عَنْهَا، وَلَا خُرُوجَ لَهُمْ مِنْهَا، وَإِنْ طَلَبُوا أَنْ يَسْتَعِتْبُوا وَيُبْدُوا مَعَاذِيرَهُمْ فَلَنْ يُقْبَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَلَا تُقَالُ عَثرَاتُهُمْ.

يَسْتَعِتْبُونَ ـ يَطْلُبُونَ العُتْبَى والرَّضَا مِنَ اللهِ، وَيُقَالُ آسْتَعْتَبْتُهُ فَأَعْتَبَنِي، أَيْ آسْتَرْضَيْتُهُ فَأَرْضَانِي.

مِنَ المُعْتَبِينَ ـ المُجَابِينَ إِلَى مَا طَلَبُوا مِنَ العُتْبَى.

(خَاسِرِينَ)

(٢٥) - وَيَشَّرَ اللهُ تَعَالَى لِهَؤُلَاءِ الكَافِرِينَ أَخْدَاناً وَأَقْرَاناً مِنْ شَيَاطِينِ الجِنَّ وَالكُفْرِ وَالإُنْسِ ، فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَينَ أَيْدِيهِمْ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا مِنَ الضَّلَالَةِ وَالكُفْرِ وَاتَّبَاعِ الشَّهَوَاتِ، وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ أَمْرِ الآخِرَةِ، فَحَسَّنُوا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَلَمْ يَرَوْا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا مُحْسِنِينَ، وَأَوْحُوا إِلَيْهِمْ أَنَّهُ لاَ جَنَّةَ وَلا نَارَ وَلا خِسَابَ، فَوَجَبَ عَلَيهِمْ مِنَ العَذَابِ مَا وَجَبَ عَلَى الذِينَ كَفَرُوا مِنْ

قَبْلِهِمْ مِمَّنْ فَعَلُوا مِثْلَ أَفْعَالِهِمْ، فَكَـانُوا جَمِيعـاً فِي الخَسَارِ والـدَّمَارِ، وَآسْتَحَقُّوا اللَّعْنَ والجزْيَ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ.

قَيَّضْنَا \_ يَسَّرْنَا وَهَيَّانَا.

حَقُّ ـ وَجَبَ وَثَبَتُ.

وَجْهِهِ حَتَّى لاَ يَدْرِي مَا يَقُولُ).

#### (الْقُرْآنِ)

(٢٦) ـ وَتَوَاصَى الذِينَ كَفَرُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بِأَلَّا يُؤْمِنُوا بِالقُرْآنِ، وَأَلَا يَنْقَادُوا إِلَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : إِذَا تُلِيَ القُرْآنُ لَا تُنْصِتُوا لَـهُ، وَعَارِضُـوهُ بِاللَّغْوِ والبَاطِل بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالشَّعْرِ، أَوِ الكَلَامِ أَوِ الصَّفِيرِ. . لَعَلَّكُمْ

بِاللَّعْوِ وَالْبَاطِلِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالسَّعْرِ، أَوِ الكَّلَامِ أَوِ الصَّفِيرِ. . لَعَلَّكُم تَكُونُونَ أَنْتُمُ الغَالِبِينَ. (وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: إِذَا قَرَأَ مُحَمَّدُ القُرْآنَ فَصِيحُوا فِي

الغَوْا فِيهِ ـ عَارضُوهُ باللَّغُومِنَ الكَلَامِ والبَاطِلِ .

(٢٧) - وَيَتَهَدُّدُ اللهُ تَعَالَى هَوُلاَءِ الكَافِرِينَ بِأَنَّهُ سَيُذِيقُهُمْ عَذَاباً لاَ تُمْكِنُ الإَخاطَةُ بِوَصْفِهِ، وَسَيَجْزِيهِمْ بِأَسْواً أَعْمَالِهِمْ، لَأِنَّ أَعْمَالَهُمْ الصَّالِحَةَ فِي الدَّنْيَا أَحْبَطَهَا الشَّرْكُ وَأَهْلَكَهَا وَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ إِلَّا القَبِيحُ السَّيِّئَاتِ. السَّيِّئَاتِ.

# (بِآيَاتِنَا)

(٢٨) \_ وَذَلِكَ الْجَزَاءُ الشَّدِيدُ، الذِي أَعَدَّهُ اللهُ لِأَعْدَائِهِ، هُوِ النَّارُ يُعَذَّبُونَ فِيهَا، وَيَبْقَوْنَ فِي الْعَذَابِ خَالِدِينَ أَبْداً، وَهِيَ جَزَاؤُهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَجُحُودِهِمْ بآيَاتِ اللهِ، وَآسْتِكْبَارِهِمْ عَنْ سَمَاعِهَا.

#### (اللذَيْن)

(٢٩) - وَيَسْأَلُ الكَافِرُونَ اللهَ، وَهُمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، أَنْ يُرِيَهُمْ النِينَ أَضَلُوهُمْ مِنْ شَيَاطِينِ الْأَنْسِ والجِنِ لِيَدُوسُوهُمْ بِأَقْدَامِهِمْ آنْتِقَاماً مِنْهُمْ، وَإِهَانَةً لَهُمْ (أَوْلِيَجعَلُوهُمْ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ العَذَابِ لِيَكُونَ عَذَابُهُمْ أَشَدًى

(وَقَالَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِب: هُمَا ابنُ آدَمَ الذِي قَـتَـلَ أَخَاهُ، وَإِبْلِيسُ لِأَنَّهُمَا هُمَا اللَّذَانِ سَنَّا المَعْصِيَةَ).

الأَسْفَلِينَ - فِي الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّادِ.

﴿ فَلَنُّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَذَابًا شَوَاً ٱلَّذِي شَعْمَ أَسُّواً ٱلَّذِي الْمَاثُونَ مَا الْمُؤَانِعُمَالُونَ كَانُواْنِعُمَالُونَ كَانُواْنِوْنَ كَانُواْنِعُمَالُونَ كَانُواْنِهُمُ الْمُعْلَقِيقُونَ كَانُواْنِهُمُ الْمُعْلَقُونَ كَانُواْنِهُمُ الْمُعْلَقُونَ كَانُواْنِهُمُ الْمُعْلَقُونَ كَانُواْنِهُمُ الْمُعْلَقِيقِ كَانُواْنِهُمُ الْمُعْلَقُونَ كَانُواْنِهُمُ الْمُعْلَقُونَ كَانُواْنِهُمُ الْمُعْلَقُونَ كَانُواْنِهُمُ الْمُعْلَقُونَ كَانُواْنُواْنِهُمُ الْمُعْلَقُونَ كَانُوالْنِهُ لَاسُوالْنُواْنُونَ كُونُ لَعْلَالُونُ كَانُولُونَ كَانُواْنُونُ كَانُولُونَ كَانُولُونَ كَانُولُونَ كَانُولُونَ كَانُولُونَ كَانُولُونَ كَانُولُونَ كَانُولُونَ كَوْنُ كُونُ لَوْنُ كُونُ كُونُونُ كُونُونَ كُونُ كُونُونُ كُونُونُ كُونُ كُونُ كُونُونُ كُونُ كُون

ا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسَمَعُواْ لِهَادَا

ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْ إِفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ ((

﴿ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعَدَآءِ ٱللّهِ ٱلنَّالَّ لَهُمُ اللَّهِ النَّالَّ لَهُمُ اللَّهِ النَّالَّ لَهُمُ اللهِ النَّالَ الْمُؤْلِئِكَا يَلِنَا فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَقَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْرَبَّنَا آَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ الْجِنِّوَ الْإِنْسِ خَعْمَلْهُ مَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ

نَكُ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَــَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْرَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَكُونَ

الله تَعَنُ أَوْلِيا قُكُمُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِيٱلْآخِرَةِۗ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ

اللَّهُ نُزُلًامِّنْ غَفُورِرَّحِيمٍ لَلْمِنْ غَفُورِرَّحِيمٍ

أَنَّ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى أللَّهِ وَعَمِلَ صَدِلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

اللُّهُ وَلَاتَسُتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۗ ٱۮڣؘع۫ؠؚٱڵۘؾۣۿؚؽٲۘڂۛڛڽؙڣٳؚۮؘٵٱڵۘۮؚؽؗ

(استَقَامُوا) (الْمَلَائِكَة)

(٣٠) - إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ، وَأَخْلَصُوا لَهُ العِبَادَةَ، وَلَبَتُوا عَلَى الإِيْمَان (اسْتَقَامُوا) تَتَنَزَّلُ المَلَائِكَةُ عَلَيْهِمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالبُشْرَى التِي يُعريدُونَهَا، وَبِأَنَّهُمْ لَا خَـوْفُ عَلَيْهِمْ مِمَّا يَقْدِمُـونَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْـر الْآخِرَةِ، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ عَلَى مَا خَلَّفُوهُ فِي الدُّنْيَا مِنْ ِمَالٍ وَزَوْجٍ وَوَلَدٍ، وَيَبَشِّرُونَهُمْ بِدُخُولِ الجَنَّةِ التِي وَعَدَهُمْ اللَّهُ بِهَا عَلَى أَلْسِنَةٍ رُسُلِهِ .

(وَقِيلَ إِنَّ البُشْرَى تَكُونُ فِي ثَلَاثَةٍ مَوَاطِنَ : عِنْدَ المَوْتِ، وَفِي القَبْر، وَحِينَ البَعْثِ والنَّشُور).

اسْتَقَامُوا - عَلَى الحَقِّ آعْتِقَاداً وَعَمَلاً وَإِخْلاصاً.

#### (الْحَيَاة)

(٣١) ـ وَتَقُولُ المَلَاثِكَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَهُمْ يُبَشِّرُونَهُمْ: نَحْنُ كُنَّا أَوْلِيَاءَكُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا نُسَدَّدُ خُطَاكُمْ، وَنُلْهِمُكُمُ الحَقَّ، وَنُرْشِدُكُمْ إِلَى مَا فِيهِ الخَيْرُ وَرَضًا اللهِ تَعَالَى وَكَذَلِكَ نَكُونُ مَعَكُمْ فِي الآخِرَةِ، نُؤمِّنُكُمْ عِنْدَ المَوْتِ مِنْ وَحْشَةِ القَبْرِ، وَعِنْدَ النَّفْخَةِ فِي الصُّورِ، وَيَــوْمَ الْبَعْثِ والنُّشُورِ، وَنُوصِلُكُمْ إِلَى جَنَّاتِ الخُلْدِ، وَإِنَّكُمْ وَاجِدُونَ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ مِنَ المَلَذَّاتِ والنَّعِيمِ ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَتَمَنُونَ وَتَطْلُبُونَ . تَدُّعُونَ \_ تَتَمَنُّونَ وَتَطْلُبُونَ.

> (٣٢) - وَاللِّي أَنْزَلَكُمْ دَارَ الكَرَامَةِ هَلِّهِ هُوَ اللهُ الغَفُورُ الرَّحِيمُ. النُّزُلُ - مَا يُهَيأُ لِلضَّيْفِ حِينَ نُزُولِهِ لِيَأْكُلَهُ.

#### (صَالحاً)

(٣٣) - وَلاَ أَحَدَ أَحْسَنُ قَولًا. مِمَّنْ جَمَعَ بَيْنَ ثَلَاثِ خِصَالٍ:

ـ دَعَا إِلَى اللهِ، وَحَتَّ النَّاسَ عَلَى الإِيْمَـانِ بِاللهِ وَتَـوْحِيدِهِ وَالعَمَـلِ

- وَعَمِلَ صَالِحاً، وَآجْتَنَبَ المُحَرَّمَاتِ.

- وَأَنْ يَتَّخِذَ دِينَ الإسْلام دِيناً لَهُ وَيُخْلِصَ فِي طَاعَةِ رَبِّهِ. وَقَالَ إِنِّي مِنَ المُسْلِمِينَ \_ أَيْ جَعَلَ الإِسْلَامَ دِينَهُ وَمُعْتَقَدَهُ.

#### (عَدَاوَة)

(٣٤) - وَلَا تُتَسَاوَى الحَسَنَةُ التِي يَـرْضَى الله بِهَا، وَيُثِيبُ عَلَيْهَـا، مَـعَ السُّيئةِ التِي يَكْرَهُهَا اللهُ وَيُعَاقِبُ عَلَيْهَا، فَادْفَعْ سَفَاهَةَ السُّفَهَاءِ، وَجَهَالَةَ

بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيثُ

وَلِيُّ حَمِيمٌ - صَدِيقٌ قَرِيبٌ. آدْفَعْ - رُدَّ وَآصْرِفْ.

وَٱنْقَلَبُوا مِنَ العَـدَاوَةِ إِلَى المَحَبَّةِ.

٥ وَمَا يُلَقَّنْهَ آ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنْهَ آ إِلَّا ذُوحَظٍ عَظِيمٍ

(يُلَقَّاهَا)

(٣٥) ـ وَلَا يَقْبَلُ هَذِهِ الوَصِيَّةَ وَيَعْمَلُ بِهَا إِلَّا مَنْ صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، لأَنَّ الصَّبْرَ يَشُقُّ عَلَى النُّفُوسِ، وَيَصْعبُ احْتِمَـالُهُ فِي مَجْـرَى العَادَةِ، وَلاَ يَتَقَبَّلُهَا إِلَّا ذُو نَصِيبٍ وَافِرِ مِنَ السَّعَادَةِ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ.

الجُهَلاءِ بِالطَّرِيقَةِ الحُسْنَى، فَقَابِلْ إِسَاءَتَهُمْ بِالإحْسَانِ إِلَيهِم، وَقَابِلِ

النَّذْنَبَ بِالْعَفْوِ، فَإِذَا صَبَرْتَ عَلَى شُوءِ أَخْلَاقِهِمْ، وَقَابَلْتَ سَفَاهَتَهُمْ بِرَحَابَةِ صَدْرِ اسْتَحْيَوْا مِنْ ذَمِيم أَخْلَاقِهِمْ، وَتَرَكُوا قَبِيحَ أَفْعَالِهِمْ.

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزَّعُ الْأَيْطِ فَالسَّمِيعُ فَاسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ أَلْأَ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللل

#### (الشَّيْطَانِ)

(٣٦) ـ وَإِذَا وَسْوَسَ لَـكَ الشَّيْـطَانُ لَيَحْمِلَكَ عَلَى مُجَازَاةِ المَسِيءِ، فَاسْتَعِدْ بِاللهِ مِنْ خَطَرَاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ السَّمِيعُ لاسْتِعَاذَتِكَ، العَلِيمُ بِمَا أَلْقِيَ فِي رَوْعِكَ مِنْ نَزَغَاتِهِ وَوَسَاوِسِهِ. السَّمِيعُ لاسْتِعَاذَتِكَ، العَلِيمُ بِمَا أَلْقِيَ فِي رَوْعِكَ مِنْ نَزَغَاتِهِ وَوَسَاوِسِهِ. فَزَغَ ـ وَسُوسَ. وَأَصْلُ النَّزْغِ هُوَ النَّخْسُ.

﴿ وَمِنْ اَيَنتِهِ اَلَيْ لُواَلنَّهَ اَرُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُّ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُواْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ نَ

# (آيَاتِهِ) (اللَّيْلُ)

(٣٧) - وَمِنَ الآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُودِ اللهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى الخَلْقِ: اللَّيْلُ والنَّهَارُ وَتَعَاقَبُهُمَا، والشَّمْسُ والقَمَرُ وَتَقْدِيرُ مَنَاذِلِهِمَا، والشَّمْسُ والقَمَرُ وَتَقْدِيرُ مَنَاذِلِهِمَا، وَالْخَلْقِ: اللَّيْسِ مَا فِي السَّمَاءِ لِيَعْرِفِ النَّاسُ عَدَدَ السَّنِينَ والحِسَابَ، وَهُمَا مَخْلُوقَانِ للهِ تَحْتَ قَهْرِهِ وَسُلْطَانِهِ، فَلاَ يَنْبَغِي لِلْنَّاسِ أَنْ يَعْبُدُوهُمَا، وَلا أَنْ يَعْبُدُوا الله خَالِقَهُمَا، الذِي لاَ وَلا أَنْ يَعْبُدُوا الله خَالِقَهُمَا، الذِي لاَ تَبْغِي المُنَافِ أَلُ لَهُ وَحْدَهُ وَلا شَريكَ لَهُ.

واسجدوروبية الدى محمد المرابعة المرابع

الله عَانِ السَّتَكَ بَرُواْ فَالَّذِينَ

# (بِاَللَّيْل ِ) (يَسْأَمُونَ)

(٣٨) ـ فَإِنِ آسْتَكْبَرَ المُشْرِكُونَ الذِينَ يَعْبُدُونَ هَذِهِ الكَوَاكِبَ عَنْ عِبَادَةِ اللّهِ وَحْدَهُ، وَأَبُوْا إِلّاً أَنْ يَسْجِدُوا لَهَا وَحْدَهَا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ يَعْبَأ بِهِمْ، فَاللّمَلائِكَةُ الذِينَ فِي حَضْرَتِهِ، وَهُمْ خَيرٌ مِنْهُمْ، لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ رَبّهِمْ، بَلْ يُسَبّحُونَ لَهُ لَيلاً وَنَهَاراً، وَهُمْ لاَ يَفْتُرُونَ عَنْ ذَلِكَ، وَلاَ يَمْلُونَ.

عِندَرَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَدُ. بِٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمَّ لَايسَّعَمُونَ الْهَ

مَسْثِمَ ـ مَلَّ وَضَجِرَ.

وَمِنْ ءَايَنِهِ اَنَكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَ ٱلْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ اَهْ تَرَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِى ٱحْيَاهَا لَمُحْي ٱلْمَوْتَى إِنَّهُ مَعَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَايَدِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا الْفَن يُلْقَى فِي النَّارِخَيِّ أُمَّ مَن يَأْتِي عَلْمِنَا يَوْمَ الْقِيكُمَةِ اعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ. بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمُ ۗ وَإِنَّهُۥلَكِنَبُ عَزِيزٌ

﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ - تَنزِيلُ مِّنْ حَرِيمٍ حَمِيدٍ

(آيَاتِهِ) (خَاشِعَةً) (لَمُحْيِي)

(٣٩) - وَمِنَ الدَّلَاثِلَ الدَّالَّةِ عَلَى قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَى البَعْثِ والنَّشُورِ، وَإِخْرَاجِ الأَمْوَاتِ مِنَ القَبُورِ، أَحْيَاءُ يَنْظُرُونَ.. أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ يَابِسَةً غَبْرَاءَ لاَ نَبَاتَ فِيهَا، فَإِذَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهَا المَطَرَ، تَبْدأ النَّباتَاتُ بِالتَّحَرُّكِ فِي بَاطِنِ الأَرْضِ وَتَعْلُو التُرْبَةُ (تَرْبُو)، وَتَحْرُجُ سُوقُ النَّباتَاتِ، فَتُرْبُّنُ الأَرْضَ وَتُجمَّلُهَا. وَالذِي أَحْيَا هَذِهِ الأَرْضَ اليَابِسَةَ، وَأَخْرَجَ النَّباتَاتِ مِنْهَا، قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْتَى، وَعَلَى أَنْ يُحْرِجَهُمْ مِنْ قَبُورِهِمْ، وَهُو القَدِيرُ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْتَى، وَعَلَى أَنْ يُحْرِجَهُمْ مِنْ قَبُورِهِمْ، وَهُو القَدِيرُ عَلَى كُلُّ شَيءٍ.

رَ بَتْ \_ ارْتَفَعَتْ وَعَلَتْ.

خَاشِعَةً \_ يَابِسَةً مُتَطَامِنَةً .

اهْتَزَّتْ - تَحَرَّكَتْ بِالنَّبَاتِ فِي دَاخِلِهَا.

(آيَاتِنَا) (آمِناً) (الْقِيَامَةِ)

(٤٠) - الذِينَ يُعَانِدُونَ فِي آيَاتِ اللهِ وَحُجَجِهِ، وَيَمِيلُونَ بِهَا عَنِ الْحَقَّ جُحُوداً وَتَكْذِيباً، اللهُ عَالِمٌ بِهِمْ، وَهُمْ لاَ يَخْفُونَ عَلَيْهِ تَعَالَى، وَهُو لَهُمْ بِالْمِرْصَادِ. وَهَلْ يَسْتَوِي مَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، بِسَبَبِ كُفْرِهِ وَتَكْذِيبِهِ، مَعَ مَنْ يَأْتِي رَبَّهُ مُوْمِناً مُظْمَئِناً لاَ يَخْشَى مِنْ عَمَلِهِ شَيئاً. ثُمَّ يُهَدُّدُ اللهُ تَعَالَى هَوُلاَ وِ الكَفرة المُعَانِدِينَ فَيَقُولُ لَهُمْ: آعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ أَعْمَالٍ فَإِنَّكُمْ سَتُجْزَوْنَ عَلَيْهَا، وَالله تَعَالَى مُحْصِ عَلَيْكُمْ شَعْمَلُونَ، فَاخْتَارُوا لأَنْ المُعْمَلُونَ، فَاخْتَارُوا لأَنْ أَسِكُمْ مَا تَعْمَلُونَ، فَاخْتَارُوا لأَنْ أَسِكُمْ مَا شَعْمَلُونَ، فَاخْتَارُوا لأَنْ أَسِكُمْ مَا شَعْمَلُونَ، فَاحْمَلُونَ، فَاخْتَارُوا لأَنْ أَسِكُمْ مَا شَعْمَلُونَ وَاللهُ تَعَالَى وَلَمُكَذِّبِينَ والمُكَذِّبِينَ والمُكَذِّبِينَ.

أَلْحَدَ بِالْقَوْلِ لَهُ مَالَ بِهِ عَنْ مَعْنَاهُ المُتَعَارَفِ عَلَيهِ وَوَضَعَهُ عَلَى غَيْرِ مَالَ بِهِ عَنْ مَعْنَاهُ المُتَعَارَفِ عَلَيهِ وَوَضَعَهُ عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعه .

الإلْحَادُ \_ الكُفْرُ وَالمُغَالَطَةُ .

(لَكِتَابٌ)

(٤١) ـ وَالذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ القُرْآنِيَةِ، والقُرْآنُ كِتَابٌ عَـزِيزٌ قَـوِيُّ مَنِيعُ الجَانِبِ، سَيُلاَقُونَ جَزَاءَ كُفْرِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهُمْ لاَ يَخْفَوْنَ عَلَى اللهِ.

الذُّكْرُ \_ القُرْآنُ .

(الْبَاطِلُ)

(٤٢) ـ وَالقُرْآنُ الكِتَابُ العَزِيزُ، لَيْسَ لِلْبَاطِلِ إِلَيهِ سَبِيلٌ لَأِنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَلَّ العَالَمِينَ، وَمَا كَانَ مُنَزَّلًا مِنْ عِنْدِ اللهِ فَلاَ تَصِلُ إِلَيهِ أَيْدِي

المُبْطِلِينَ ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾(١) واللهُ تَعَالَى حَكِيمٌ فِي قَوْلِهِ وَشَرْعِهِ وَقَدَرِهِ وَفِعْلِهِ، مَحْمُودُ فِي جَمِيعٍ مَا يَأْمُرُ بِهِ، وَمَا يَنْهَى

نه . حمِيدٍ ـ مَحْمُودٍ .

(٤٣) ـ هَذِهِ الآيَةُ فُسِّرَتْ عَلَى وَجْهَين:

١ ـ مَا يُقَالُ لَكَ مِنَ التَّكْذِيبِ إِلاَّ كَمَا قَدْ قِيلَ لِمَنْ جَاءَ قَبْلَكَ مِنَ
 الرُّسُلِ، فَكَمَا كُذَّبْتَ أَنْتَ، كُذَّبُوا هُمْ، وَكَمَا صَبَرُوا عَلَى أَذَى أَقْوَامِهِمْ

وَتَكْذِيبِهِمْ فَاصْبِرْ أَنْتَ عَلَى أَذَى قَوْمِكَ وَتَكْذِيبِهِمْ لَكَ. ٢ ـ إِنَّ رِسَالَةَ اللهِ لِرُسُلِهِ وَاحِدَةً، وَمَبَادِىءَ الدَّعْوَةِ التِي جَاءَ بِهَا الرُّسُـلُ جَمِيعـاً مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ وَاحِـدَةً، وَالعَقِيدَةَ وَاحِـدَةً، وَتَكْذِيبُ المُكَـذَّبِينَ

جَمِيعاً مِنْ عِندِ رَبِهِمْ وَاحِدَة، وَالْعَقِيدَة وَاحِدَة، وَتَكَذِيبُ الْمُكَذَبِينَ وَآعِيرَاضَاتِهِمْ عَلَى مَا جَاءُهُمْ بِهِ الرُّسُلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاحِدَةٌ. وَمِمَّا قِيلَ لِلرُّسُلِ، وَقِيلَ لِمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً: إِنَّ رَبَّكَ لِلرُّسُلِ، وَقَيلَ لِمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً: إِنَّ رَبَّكَ لَلْدُو مَنْفَرَةٍ وَذُو عِقَابِ أَلِيمٍ، لِتَسْتَقِيمَ نُفُوسُ المُؤْمِنِينَ فَيَطْمَعُوا فِي رَحْمَةِ لَلْدُو مَنْفَرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ، لِتَسْتَقِيمَ نُفُوسُ المُؤْمِنِينَ فَيَطْمَعُوا فِي رَحْمَةٍ

(جَعَلْنَاهُ) (قُرْآناً) (آيَاتُهُ) (أَأَعْجَمِيًّ) (آمَنُوا) (آذَانِهِمْ) (أُولَئِكَ)

اللهِ، وَيَحْذَرُوا عِقَابُهُ، وَيَخْشَوْا بَأْسَهُ، فَلاَ يَغْفُلُوا عَنْ ذِكْرِهِ أَبِداً.

(٤٤) ـ يُذَكِّرُ اللهُ تَعَالَى المُشْرِكِينَ العَرَبَ بِمَا أَنْعَمَهُ عَلَيْهِمْ إِذْ أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ المُشْرِكِينَ العَرَبَ بِمَا أَنْعَمَهُ عَلَيْهِمْ إِذْ أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ المُثْرِقِيْقِ الْعَرَبِيَةِ لِيَفْهَمُوهُ، وَيَتَدَبَّرُوا أَحْكَامَهُ. ثُمَّ يُشِيرُ تَعَالَى: إِلَى طَرِيقَتِهِمْ فِي العِنَادِ، وَالمُكَابَرَةِ، وَيَسْتَنْكِرُهَا عَلَيْهِمْ فَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ لَوْ أَنْزَلَ عَلَيْهِم القُرْآنَ بِلُغَةٍ أَعْجَمِيَّةٍ لَاعْتَرَضُوا عَلَيْهِ، وَلَقَالُوا: لَوْلاَ جَاءَ عَرَبِيًا فَصِيحاً مُفَصَّلاً دَقِيقاً.

ُ وَلَوْ أَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ بَعْضَهُ عَرَبِياً وَبَعْضَهُ أَعْجَمِيّـاً لَاعْتَرَضُـوا كَذَلِكَ وَلَقَالُوا: أَأَعْجَمِيٍّ وَعَرَبِيُّ؟؟

وَحِينَمَا أَنْزِلَ عَلَيْهِمْ القُرْآنُ عَرَبِياً مُبِيناً قَالُوا: لاَ تَسْمَعُوا لِهَذَا القُرْآنِ وَالْعَوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. فَهُمْ لاَ يُرِيدُونَ إِلاَّ الجَدَلَ والمُكَابَرةَ وَالمُعَانَدَةَ، وَهَذَا القُرْآنُ هُوَ هُدًى لِلْمُؤْمِنِينَ يَهْتَدُونَ بِأَحْكَامِهِ وَبِمَا جَاءَ فِيهِ، وَهُوَ شِفَاءٌ لِنُفُوسِهِمْ. أَمَّا الذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ فَقُلُوبُهُمْ مَطْمُوسَةً لاَ تَفْقَهُ، وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرُ وصَمَمُ، فَلا تَسْمَعُ، وَفِي قُلُوبِهِمْ عَمًى فَلا تَتَبيَّنُ مِنْهُ شَيئاً. فَكَأَنَّ حَالَهُمْ حَالُ مَنْ يُنَادِيهِ أَحدُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَهْهَمُ مِنْهُ مَا يَقُولُهُ لَهُ.

(أَوْ أَنَّ هَذَا القُرْآنَ بَعِيدُ جِداً مِنْ قُلُوبِهِمْ).

كَ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّامَاقَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنقَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيعِ

عَلامة الهُمَزة المُسَهّلة

وَلَوَجَعَلْنَهُ قُرْءَانَا أَعَجِمِيَّا لَقَالُواْ لَوْلَافُصِلَتْءَايِنُهُ أَرَّءَا عَجَمِيًّا لَقَالُواْ وَعَرَبِيُّ قُلْهُولِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَاءً أُولَلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرُّ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَانِهِمْ وَقَرُّ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآية ٩.

قُرْآناً أَعْجَمِيّاً - بِلُغَةٍ أَعْجَمِيّةٍ.

لَوْلاَ فُصَّلَتْ آيَاتُهُ \_ هَلَّا بُيِّنَتْ آيَاتُهُ بلِسَانِ نَعْرفُهُ .

أَاعْجَمِيٍّ وَعَرَبِيٍّ ـ أَقُرآنُ أَعْجَمِيًّ بَعْضُهُ، وَبَعْضُهُ عَرَبِيٍّ، أَوْ أَقُرآنُ أَعْجَمِيًّ ، وَرَسُولُ عَرَبِيٍّ .

> فِي آذَانِهِمْ وَقْرُ - صَمَمُ وَثِقَلَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ السَمْعِ. . هُوَ عَلَيْهِمْ عَمِّى ـ ظُلْمَةٌ وَشُبْهَةٌ مُستَولِيَةٌ عَلَيْهِمْ.

# (آتَيْنَا) (الْكِتَابَ)

(٤٥) - وَلَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى التَّوْرَاةَ (الكِتَابَ) عَلَى مُوسَى، فَاخْتَلَفَ قَوْمُهُ فِيهِ، وَقَدْ أَجَلَ اللهُ تَعَالَى حُكْمَهُ فِيمَا آخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لِأَنَّهُ تَعَالَى قَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُهُ أَنْ يَكُونَ الفَصْلُ فِي هَذِهِ الاَحْتِلاَفَاتِ كُلِّهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَلَوْلاَ سَبْقُ وَعْدِهِ بِهَذَا لَفَصْلَ بَيْنَهُمْ، وَلَعَجَّلَ العِقَابَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. وَلَوْلاَ سَبْقُ وَعْدِهِ بِهَذَا لَفَصَلَ بَيْنَهُمْ، وَلَعَجَّلَ العِقَابَ لِمَنْ يَوْمِ بِالكِتَابِ عَنْ لِمَنْ يَسْتَحِقُونَهُ. وَلَمْ يَكُنْ تَكْذِيبُ مَنْ كَذَّبَ مِنْ قَوْمِهِ بِالكِتَابِ عَنْ بَصِيرَةٍ وَيَقِينٍ، وَإِنَّمَا كَانُوا جَهَلةً يُكَذِّبُونَ بِلاَ عِلْمٍ، وَهُمْ مُتَشَكِّكُونَ فِيمَا يَقُدُلُونَ فِيمَا يَقُدُلُونَ فِيمَا وَهُمْ مُتَشَكِّكُونَ فِيمَا يَقُدُلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ إِنَّا مَا كَانُوا جَهَلةً يُكَذِّبُونَ بِلاَ عِلْمٍ ، وَهُمْ مُتَشَكِّكُونَ فِيمَا يَقُدُلُونَ فِيمَا

مُرِيبٍ - مُثِيرِ لِلشَّكِّ أَوْمُوقِعٍ فِي الرِّيبَةِ.

# (صَالِحاً) (بظَلَّام)

(٤٦) - وَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَةُ اللهِ تَعَالَى بِأَنْ يَتْ رُكَ النَّاسَ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ يُجَازِيهِمْ عَلَى مَا يَعْمَلُونَ، فَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّ نَفْعَ عَمَلِهِ يَعُودُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلاَ يَظْلِمُ اللهُ تَعَالَى غَلْسِهِ، وَلاَ يَظْلِمُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ، فَلا يُعَاقِبُ أَحَداً مِنْهُمْ إِلَّا بِذَنْبِهِ، وَلاَ يُعَذِّبُهُ إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الحُجَّةِ عَلَى عَلَى هَلْهُ وَلاَ يُعَذِّبُهُ إِلَّا بِذَنْبِهِ، وَلاَ يُعَذِّبُهُ إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الحُجَّةِ عَلَى عَلَيْه.

# (ثَمَرَاتٍ) (شُركَائِي) (آذَنَّاكَ)

(٤٧) - مَوْعِدُ قِيَامِ السَّاعَةِ (القِيَامَةِ) لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ، وَقَدْ سَأَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عِبْرِيلَ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، عَنْ مَوْعِدِ قِيَامِ السَّاعَةِ، فَقَالَ لَهُ: (مَا المَسْؤُولُ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ)، فَإِلَى اللهِ تَعَالَى يُرَدُّ عِلْمُهَا حِينَمَا يَسْأَلُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضِاً عَنْهَا. وَاللهُ تَعَالَى يَعْلَمُ مَا تُحْرِجُهُ الأَشْجَارُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِ الأَزْهَارِ التِي تَحْمِلُهَا، وَهُوَ الذِي يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُهُ إِنَاثُ جَمِيع المَحْلُوقَاتِ وَمَا تَضَعَهُ.

وَ فِي يَوْمِ القِيَامَةِ يُنَادِي اللهُ تَعَالَى المُشْرِكِينَ وَيَسْأَلُهُمْ عَنِ الآلِهَةِ التِي عَبَدُوهَا، وَزَعَمُوا أَنَّهَا شُرَكَاءُ اللهِ، فَيَقُولُ لَهُمْ: (أَيْنَ شُرَكَاءُ)، فَيَردُونَ

( و ) و كَفَد عَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْمَسَلِّفِي مِنْ وَيَلِكَ لَقُضِى مَنْ وَيِكَ لَقُضِى مَنْ وَيِكَ لَقُضِى مَنْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِي مِنْ وَأَنْ فَا مُرْسِبٍ

( مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِيةً عَوَمَنَ

ٱسَآءَ فَعَلَيْهَ ۗ وَمَارَبُكَ بِظَكَمِ لِلْعَبِيدِ

الله عَلَمُ السَّاعَةِ (المَيْنَةِ) ﴿ اللَّهُ اللَّالْمُلْلِمُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمَا تَغُرُّجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَنْ ثُلُّ الْمُكَامِهَا وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَنْ ثُلُّ الْمُكَامِهَا وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أَنْ ثُلُ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ قَوْرَهُمَ لَيْنَادِ بِهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءَى قَالُوا الْمَا الْمَنْ الْمِن شَهِيدِ الْمَنْ الْمِن شَهِيدِ

عَلَيْهِ قَائِلِينَ: لَقَدْ أَعْلَمْنَاكَ اليَومَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ يَشْهَدُ عَلَى وُجُودِ شَرِيكٍ لَكَ.

آذَنَاكَ . أَعْلَمْنَاكَ أَوْ أَشْعَرْنَاكَ.

(٤٨) - وَغَابَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ اليَومِ الذِينَ كَانُوا يَـدْعُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَأَدْرَكُوا أَنَّهُمْ لَا مَخْرَجَ لَهُمْ مِمّا هُمْ فِيهِ مِنَ العَذَابِ وَلَا مَهْرَبَ.

وَظُنُوا \_ وَأَيْقَنُوا .

مَحِيصٍ \_ مَهْرَبٍ أَوْ مَلْجَإِ.

### (يَسْأُمُ) (الإِنْسَانُ) (فَيَؤُوسٌ)

(٤٩) ـ لاَ يَمَلُّ الإِنْسَانُ مِنْ دُعَائِهِ رَبَّهُ وَسُوَالِهِ إِيَّاهُ الخَيْرَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالٍ، وَصِحَّةٍ وَعِزَّ، وَإِذَا مَسَّهُ الشَرُّ وَالضُّرُّ فَقَدَ الأَمَـلَ والرَّجَـاءَ، وَظَنَّ أَنْ لاَ مَحْرَجَ لَهُ مِمَا هُوَ فِيهِ مِنَ البَلاءِ وَلاَ فَرَجَ، لِضعْفِ ثِقَتِهِ بِرَبِّهِ.

الْقُنُوطُ م ظُهُورُ أَثَرِ اليَّأْسَ عَلَى الْإِنْسَانِ.

اليَأْسُ ـ انْقِطَاعُ الرَّجَاءِ.

لاَ يَسْأُمُ \_ لاَ يَمَلُّ وَلاَ يَفْترُ.

### (لَئِن) (أَذَقْنَاهُ) (قَائِمَةً)

(٥٠) - وَإِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ ضُرِّ مِنْ مَرَضِ أَوْ ضِيقِ عَيْشَ . . أَظْهَرَ الْحُرْنَ وَاليَأْسَ والقُنُوطَ ، ثُمَّ إِذَا كَشَفَ اللهُ عَنْهُ ضُرَّهُ، فَعَافًاهُ مِنْ بَعْدِ سَقَم ، وَرَزَقَهُ مِنْ بَعْدِ فَاقَةٍ . . فَإِنَّهُ سَيَقُولُ إِنَّ هَذَا الذِي وَصَلَ إِلَيْهِ هُوَ حَقِّ لَهُ ، لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهُ بِمَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الفَضَائِل ، وَأَعْمَال البِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَيْسَ تَفَضُّلاً عَلَيْهِ مِنَ اللهِ ، ثُمَّ يَبْطَرُ هَذَا العَبْدُ فَيَكُفُرُ بِالبَعْثِ وَالتَّقْوَى، وَلَيْسَ تَفَضُّلاً عَلَيْهِ مِنَ اللهِ ، ثُمَّ يَبْطَرُ هَذَا العَبْدُ فَيَكُفُرُ بِالبَعْثِ وَالتَّهُومِ ، وَيَقُولُ : إِنَّهُ لاَ يَظُنُّ أَنَّ القَيَامَةَ سَتَقُومُ ، وَأَنْ النَّاسَ سَيْبُعْثُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ ، لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ بَعِيدُ الاحْتِمَال ِ .

وَعَلَى كُلِّ حَالً فَإِنَّهُ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ قِيَامَةٌ حَقًا ، وَقَامَتْ هَذِهِ القِيَامَةُ ، وَوَامَتْ هَذِهِ القِيَامَةُ ، وَرَجَعَ هُوَ إِلَى اللهِ فَإِنَّهُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ سَيَجِدُ فِي الآخِرَةِ إِكْرَاماً حَسَناً لِأَنَّهُ يَسْتَجِقُ هَذِهِ الكَرَامَةَ ، إِذْ أَنَّهُ لَوْلاَ كَرَامَتُهُ عَلَى اللهِ فِي الدَّنْيَا لَمَا أَعْطَاهُ مَا أَعْطَاهُ مَا أَعْطَاهُ مَا أَعْطَاهُ مَا أَعْطَاهُ .

ثُمَّ يَتَهَدَّدُ اللهُ تَعَالَى هَذَا الإِنْسَانَ الكَافِرَ بِرَبِّهِ وَبِالمَعَادِ وَيَقُولُ لَهُ: إِنَّهُ حِينَمَا يَأْتِي رَبَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَإِنَّهُ سَيَجِدُ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ غَيْرَ مَا يَتَوَقَّعُ، وَسَيَجْزِيهِ الجَزَاءَ المُذِلَّ المُهِينَ الشَّدِيدَ، جَزَاءً لَهُ عَلَى كُفْرِهِ وَآجْتِرَاحِهِ السَّيِّنَاتِ.

﴿ وَضَلَ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَدُعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن تَجِيصٍ

﴿ لَا يَسْنَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ الْخَيْرِ } وَالْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَكَنِنْ أَذَقَنْ لُارَهُمَ لَا مِنْ اَمِنْ اَعِدِ الْمَحْدِ الْمَحْدِ الْمَحْدَ الْمَا الْحَلَّمُ الْمَا الْمَ الْمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمِا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمِلْمَا الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِيْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمُلْمِي

عَذَابِ غَلِيظٍ - عَذَابٍ كَبِيرٍ. الحُسْنَى - الكَرَامَةُ. هَذَا لِي - هَذَا مَا أَسْتَحِقُّهُ بِسَبَبِ عَمَلِي وَفَضْلِي.

### (الإِنْسَانِ) (وَنَأَى)

(٥١) ـ وَإِذَا أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَى الإِنْسَانِ الجَحُودِ الكَفُورِ فَرَزَقَهُ وَكَشَفَ الضُّرَّ عَنْهُ، أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَطَاعَتِهِ، وَآسْتَكْبَرَ عَنِ الاَنْقِيَادِ لأَمْرِهِ، وَإِذَا أَصَابَتُهُ شِدَّةً وَكَرَبٌ جَأَرَ إِلَى اللهِ بِالدُّعَاءِ والتَّضَرُّعِ فَأَطَالَهُمَا.

نَأَى بِجَانِبِهِ - تَبَاعَدَ عَنِ الشُّكْرِ بِكُلِّيَةِ تَكَبُّراً.

دُعَاءٍ عَرِيضٍ . دُعَاءٍ مُسْتَمِرٌ كَثِيرٍ.

### (أَرَأَيْتُمْ)

(٢٥) - قُلْ يَا مُحَمَّدَ لِهَوُلاَءِ الْمُشْرِكِينَ المُكَذِّبِينَ بِالقُرْآنِ الذِي جِئْتَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ: أَخْبِرُونِي كَيْفَ يَكُونُ حَالَكُمْ إِنْ كَانَ هَذَا القُرْآنُ الذِي تَكَذَّبُونَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، ثُمَّ كَفَرْتُمْ أَنْتُمْ بِهِ؟ أَفَلاَ تَكُونُونَ مُفَارِقِينَ لِلْحَقِّ، بَعِيدِينَ عَن الصَّوَاب، وَمُسْتَحِقِّينَ لِلْعِقَاب؟

### (آیَاتِنَا)

(٥٣) - إِنَّ اللهَ تَعَالَى سَيُرِي هَوُلاَءِ المُكَذَّبِينَ آيَاتِهِ وَحُجَجَهُ الدَّالَّةَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَقَّ مُنَزَّلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى، بِدَلاَئِلَ خَارِجِيَّةٍ مِمَّا حَوْلَهُمْ مِنَ الكَوْنِ الْعَظِيمِ، تُعَبِّرُ عَنْ عَظَمَةِ الخَالِقِ وَمُدَبِّرِ الكَوْنِ وَمُسَيِّرِهِ، وَبَدَلاَئِلَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَتَرْكِيهِم الجِسْمَانِي، وَكَيْفَ تَعْمَلُ الأَجْهِزَةُ وَالسَحَلاَيَ التِي لاَ تُحْصَى وَلاَ تُعَدُّ بِدِقَّةٍ مُتَنَاهِيةٍ وَتَنَاسُقِ عَجِيب، وَكَفَى وَاللَّهَ شَهِيداً عَلَى أَفْعَال عِبَادِهِ وَأَقْوَالِهِمْ، وَالله تَعَالَى يَشْهَدُ بِأَنَّ مُحَمَّداً صَادِقَ فِيمَا جَاءَ بِهِ مِنْ رَبِّهِ.

الآفَاقُ ـ أَقْطَارُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ .

(٥٤) - إِنَّهُمْ فِي شَكُ وَرِيبَةٍ، (مِرْيَةٍ)، مِنَ القِيَامَةِ والبَّعْثِ والنَّشُورِ، والرَّجْعَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي الآخِرَةِ لِلْحِسَابِ والجَزَاءِ، لِأَنَّهُمْ يَسْتَبْعِدُونَ أَنْ تُجْمَعَ ذَرَّاتُ أَجْسَادِهِمْ وَأَجْسَادِ الخَلَائِقِ المُتَفَرِّقَةِ فِي أَقْسَطَارِ الأَرْضِ، وَلَكِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ أَنْ قُدْرَةَ اللهِ لاَ حَدَّلَهَا، وَأَنَّ عِلْمَهُ مُحِيطً للأَرْضِ، وَلَكِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ أَنْ قُدْرَةَ اللهِ لاَ حَدَّلَهَا، وَأَنَّ عِلْمَهُ مُحِيطً بِكُلُّ شَيءٍ، وَهُو يَعْرِفُ أَيْنَ تُوجَدُ ذَرَّاتُ كُلِّ جِسْمٍ، فَيَجْمَعُهَا فِي ذَلِكَ اليَوْمِ وَيُعِيدُهَا إِلَى الحَيَاةِ مَرَّةً أَخْرَى.

﴿ وَإِذَاۤ أَنْعَمَّنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعۡرَضَ وَنَـُابِحَانِهِ هِۦوَ إِذَا مَسَّـهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَكَ ٓءٍ عَرِيضٍ

قُلُ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كَانَ مِنَّ عِندِاللَّهِ ثُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِاللَّهِ ثُمَّ إِن كَانَ مِنْ عَنداً اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثَمَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَفِي شِقَاقٍ مَنْ أَخُوفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

شُرِيهِ مُ اَينتِنَافِ الْآفَاقِ وَفِي اَنْفُسِمِ مَ حَتَى يَتَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحُقُّ الْوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ مَكَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ

> وَ أَلآإِنَّهُمْ فِ مِرْيَةِ مِّن لِقاَءَ رَبِّهِمُّ أَلآإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ مُعَمِطُ



- (حًا. مِيم)
- (١) الله أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ.
- (عَيْنَ. سِينْ. قَافْ)
- (٢) ـ (وَتُقْرَأُ هَذِهِ الحُرُوفُ، مُقَطَّعَةً كُلُّ حَرْفٍ عَلَى حِدَةٍ) اللهُ أَعْلَمُ
- (٣) يُوحِي إلَيكَ اللهُ تَعَالَى، العَزِيزُ فِي آنْتِقَامِهِ، القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، الحَكِيمُ فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ، بِعِثْلِ مَا فِي هَذِهِ السُّورَةِ مِنَ الدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ، وَإِلَى الإَيْمَانِ بِالكُتُبِ وَالرُّسُلِ وَاليَوْمِ الآخَرِ، وَإِلَى العَمَلِ السَّالِحِيدِ، وَإِلَى العَمَلِ السَّالِحِيدِ، وَإِلَى العَمَلِ السَّالِحِيدِ، وَإِلَى العَمَلِ السَّالِحَيدِ، وَإِلَى المَّمَلِ السَّالِحَيْدِ، وَإِلَى مَنْ قَبْلكَ مِنَ السَّسُلِ وَلِيَوْمِ اللهَ إِلَى مَنْ قَبْلكَ مِنَ السَّسُلِ فَلِكَ مِنَ السَّسُلِ فَلِكَ .

### (السَّمَاوَاتِ)

(٤) ـ الله تَعَالَى هُوَ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ ، وَجَمِيعُ مَنْ فِيهِنَّ عَبِيدٌ لَهُ، وَهُمْ تَحْتَ قَهْرِهِ وَتَصَرُّفِهِ، وَهُوَ المُتَعَالِي فَوْقَ كُلِّ مَا فِي الوُجُودِ، العَظِيمُ الذِي لاَ يُمَائِلُهُ شَيْءً.

### (السَّمَاوَاتُ) (الْمَلَائِكَةُ)

(٥) ـ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَشَقَّقْنَ (يَتَفَطَّرْنَ) مِنْ هَيْبَةِ اللهِ الذِي هُوَ فَوْفَهُنَّ بِالْأَلُوهِيَّةِ وَالحَلْقِ وَالعَظَمَةِ، وَالمَلاَئِكَةُ يُنَزِّهُونَ رَبَّهُمْ عَنْ صِفَاتِ النَّقْسِ إِللَّالُوهِيَّةِ وَالحَلْقِ العَظَمَةِ، وَالمَلاَئِكَةُ يُنَزِّهُونَ رَبَّهُمْ عَنْ صِفَاتِ النَّقْسِ (يُسْبِّحُونَ)، وَيَصِفُونَهُ بِصِفَاتِ الكَمَالِ والجَلالِ، وَيَحْمَدُونَهُ عَلَى نِعْمِهِ. وَأَفْضَالِهِ، وَيَسْأَلُونَ رَبَّهُمُ المَغْفِرَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الأَرْضِ. وَهُو تَعَالَى كَثِيرُ الغُفْرَانِ لِعِبَادِهِ المُذْنِينَ، عَظيمُ الرَّحْمَةِ بِهِمْ.

يَتَفَطَّرْنَ \_ يَتَشَقَّقْنَ مِنْ عَظَمَةِ اللهِ .

۵ حمّ

عَسَقَ

﴿ كَنَالِكَ يُوحِىٓ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

كَ لَهُ مَافِى السَّمَوَتِ وَمَافِى الْأَرْضِ لَا وَهُو الْأَرْضِ وَمَافِى الْأَرْضِ وَهُو الْعَلِيمُ

فَ تَكَادُ السَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُ بَ مِن فَوْقِهِ نَّ وَالْمَلَيْكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِرَ بِهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

### وَ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ = اَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيكِ

﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانَا عَرَبِيًا الْمُ لِنُنذِرَأُمُّ اَلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا وَنُنذِرَيُوْمَ الْمُعَلِىٰ لَارَيْبَ فِيدٍ فَرِيقٌ فِي الْمُنَدِّ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ الْمُ

﴿ وَلَوْشَاءَ اللّهُ لَحَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِكِن يُدُخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ عَ وَالظَّلِمُونَ مَا لَهُمْ مِّن وَلِيِّ وَلَانضِيرٍ

(٦) - وَالْمُشْرِكُونَ اللَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَصْنَاماً آلِهَةً، يَتَوَلَّوْنَهَا وَيَعْبُدُونَهَا، اللهُ تَعَالَى عَالِمٌ بِأَعْمَالِهِمْ، وَشَاهِدٌ عَلَيْهَا يُحْصِيهَا عَلَيْهِمْ، وَيَعْدُهَا عَدًا، وَسَيجْزِيهِم الجَزَاءَ الأَوْفَى عَلَى أَعْمَالِهِمْ، وَلَسْتَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ مَسْؤُولًا عَنْهُمْ، وَلا وَكِيلًا عَلَيْهِمْ، فَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. وَاللهُ تَعَالَى هُوَ اللهِ مَنْ يَشَاءُ.

أَوْلِيَاءَ - مَعْبُودَاتٍ يَزْعُمُونَ نُصْرَتَهَا لَهُمْ. حَفِظُ - رَقِيبٌ عَلَى أَعْمَالِهِمْ.

وَكِيلٌ - مَوْكُولٌ إِلَيهِ أَمْرُهُمْ.

### (قُرْآناً)

(٧) - وَكَمَا أُوْحَيْنَا إِلَى الْأَنبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَأَرْسَلْنَا كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمْ إِلَى قَوْمِهِ لِيَسْتَطِيعَ دَعْوَتَهُمْ إِلَى اللهِ بِلُغَتِهِمْ وَلِسَانِهِمْ، وَلِيَفْهَمُوا مِنْهُ مَعَانِي مَا يُريدُ إِبْلَاعَهُ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، كَذٰلِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً وَاضِحاً جَلِيّاً مُنَزِّلًا بِاللّّغَةِ العَرَبِيَّةِ، لُغَةِ قَوْمِكَ لِتُنْذِرَ أَهْلَ مَكَةَ (أُمَّ القُرَى)، وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ النَّاسِ، وَتُحَذِّرَهُمْ عِقَابَ اللهِ، يَوْمَ القِيَامَةِ، يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الخَلَاثِقَ لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، وَهُو يَوْمُ وَاقِعُ لاَ شَكَ فِيهِ وَلاَ رَبْبَ، فَيجْزِي لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، وَهُو يَوْمُ وَاقِعُ لاَ شَكَ فِيهِ وَلاَ رَبْبَ، فَيجْزِي الكَافِرِينَ الظَّالِمِينَ بِمَا آجْتَرَحُوا مِنَ الإِثْمِ والسَّيِّئَاتِ، وَيَكُونُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؛ فَيَقْذَفُونَ فِيهَا قَذْفاً، وَيَجْزِي المُحْسِنِينَ بِالجَنَّةِ.

يُوْمَ الجَمْعِ \_ يَوْمَ القِيَامَةِ وَسُمِّيَ كَذَلِكَ لَأِنَّ اللهَ يَجْمَعُ فِيهِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ لِلْحِسَابِ.

أُمَّ القُرَى - مَكَّةً .

### (وَاحِدَةً) (الظَّالِمُونَ)

(٨) - وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَ النَّاسَ جَمِيعاً أُمَّةً وَاحِدَةً، لَا آخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ، وَلَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى أَوْ عَلَى الضَّلَالَةِ، وَلَكِنَّهُ تَعَالَى فَاوَتَ بَيْنَهُمْ. فَهَدَى مَنْ يَشَاءُ إِلَى الحَقِّ، وَأَضَلَ مَنْ شَاءَ عَنْهُ، وَلَهُ الحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ. فَهَدُ شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ الإِيْمَانُ مَبْنِياً عَلَى التَّكْلِيفِ وَالاَخْتِيَارِ، يَدْخُلُ فِيهِ الْمَرْءُ بِطَوْعِهِ وَآخْتِيَارِهِ، وَنَتِيجَةِ تَأْمُلِهِ فِي الأَدِلَّةِ المُوصِلَةِ إِلَى الهُدَى، وَقَدْ أَعَدَّ اللهُ تَعَالَى لِلْكَافِرِينَ، الظَّالِمِينَ أَنْفُسَهُمْ بِكُفْرِهِمْ، عَذَابًا أَلِيماً، وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مَنْ يَنْصُرُهُمْ مِنَ اللهِ، أَوْ يُجِيرُهُمْ مِنْ عَذَابِهِ، فَلاَ تُهْلِكَ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مَنْ يَنْصُرُهُمْ مِنْ اللهِ، أَنْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ.

ا أَمِاتَّخَذُواْمِن دُونِهِ عَاقَولِيَآ عَالَمَهُ اللَّهُ هُوَ الْمَوْتَى وَهُوَ هُوَ كُونِهِ عَالَمُوْتَى وَهُوَ عَلَى الْمُوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَمَا اَخْلُفَتُمُ فِيهِ مِن شَيْءِ فَحُكُمُهُ وَإِلَى اللَّهِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

الله فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ الْكُرُفِ جَعَلَ الْكُرُمِّنَ الْفُسِكُمُ أَزْوَجًا وَمِنَ الْكُرُمِّ فَيْ الْمُلِيمِ الْأَنْعَلِمِ الْزَوَجَّ الْيُدُرُ وَكُمُ فِيدًا الْمُسَكِمِثُلُهِ عِنْدَ اللَّهُ وَهُوَ الْمُسِيعُ الْبُصِيرُ

(٩) - يُنْكِرُ اللهُ تَعَالَى عَلَى المُشْرِكِينَ آتَخَاذَهُمْ آلِهَةً مِنْ دُونِهِ سُبْحَانَهُ، فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ الكَرِيمِ: إِنَّ هَوُلَاءِ المُشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِكَ آتَخَذُوا لَهُمْ أَصْنَاماً آلِهَةً يَسْتَنْصِرُونَ بِهَا، وَيَسْتَعِزُونَ وَيَتَوَلّونَهَا مِنْ دُونِ اللهِ، وَلَكِنَّ هَذِهِ الأَصْنَامِ لَا تَمْلِكُ لِنَفْسِهَا، وَلَا لِعَابِدِيهَا، نَفْعاً وَلا ضَرَّا، فَإِذَا كَانُوا يريدُونَ وَلِيًا يَنْفَعُهُمْ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ عِنْدَ الخُطُوبِ والشَّدَائِدِ، فَاللهُ تَعَالَى هُو الوَلِيُّ الحَقُ الذِي لاَ تَنْبغي العِبَادَةُ إِلاَّ لَهُ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ هُو وَحْدَهُ القَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ.

الوَلِيُّ ـ النَّاصِرُ.

(١٠) ـ وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ وَآخَتَلَفْتُمْ فِي أَمْرٍ مِنْ أَمُورِ الدِّينِ فَرُدُوا حُكْمَهُ إِلَى اللهِ، فَهُ وَ الحَاكِمُ العَادِلُ الذِي يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِيمَا آخْتَلَفُوا فِيهِ. وَذَلِكَ الحَاكِمُ العَادِلُ فِي كُلِّ شَيءٍ هُوَ الله الذِي أَعْبُدُهُ، وَاللهُ الذِي أَعْبُدُهُ، وَلاَ أَدْعُو سِوَاهُ، عَلَيْهِ تَوكَلْتُ فِي دَفْعِ وَأَتَّخِذُهُ لِي رَبَّا، وَلاَ أَعْبُدُ غَيْرَهُ، وَلاَ أَدْعُو سِوَاهُ، عَلَيْهِ تَوكَلْتُ فِي دَفْعِ كَلْدِ الأَعْدَاءِ، وَإِلَيْهِ أَرْجِعُ فِي جَمِيعِ أَمُورِي.

### (السَّمَاوَاتِ) (أَزْوَاجاً) (الأَنْعَامِ)

(١١) - فَهُوَ تَعَالَى خَالِقُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ وَمُبْدِعُهَا عَلَى غَيْرِ مِثَالًا سَبَقَ، وَقَدْ تَفَضَّلَ عَلَى العِبَادِ بِأَنْ جَعَلَ لِلنَّاسِ أَزْوَاجاً مِنْ جِنْسِهِمْ لِيَكُونَ هُنَكَ تَنَاسُلُ وَتَوَاللَّهُ وَبَقَاءٌ لِلنَّسْلِ إِلَى الأَجَلِ الذِي حَدَّدَهُ اللهُ. وَجَعَلَ لِلنَّاسُلِ إِلَى الْأَجَلِ الذِي حَدَّدَهُ اللهُ. وَجَعَلَ البَشَرَ وَبَعَلَ البَشَرِ شُؤُونِ الحَيَاةِ، وَجَعَلَ البَشَرَ والمَخْلُوقَاتِ تَتَوَاللَّهُ وَتَتَكَاثُرُ عَنْ طَرِيقِ التَّزَاوُجِ بَيْنَ الذُّكُورِ والإنَاثِ (يَدْرُوُكُمْ فِيهِ)، وَلَيْسَ كَخَالِقِ الأَزْوَاجِ شِيءٌ يُمَاثِلُهُ، فَهُو تَعَالَى فَرْدُ صَمَدُ لاَ نَظِيرَ لَهُ وَلا مَثِيلَ، وَهُو السَّمِيعُ لِمَا يَنْطِقُ بِهِ الخَلْقُ، البَصِيرُ بَعْمَالِهِمْ وَأَحْوالِهِمْ.

الفَاطِرُ ـ الخَالِقُ المُوجِدُ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ. مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً ـ زَوْجَات وَحَلائِلَ مِنْ جنْسِكُمْ.

مِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً ـ أَصْنَافاً ذَكُراً وَأَنْثَى .

يَذْرَؤُكُمْ مَ يَبُتْكُمْ وَيُكَثِّرُكُمْ بِالتَّزَاوُجِ ِ.

### (السَّمَاوَاتِ)

(١٢) ـ لَهُ تَعَالَى مَفَاتِيحُ خَزَائِنِ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ ، وَبِيدِهِ مَفَاتِيحُ الخَيْرِ والشَّرِّ، وَهُوَ الحَاكِمُ المُتَصَرِّفُ فِي الخَلْقِ كَيْفَ يَشَاءُ، فَمَا فَتَحَ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، يُوَسِّعُ الرِّزْقَ عَلَى مَنْ يَشَاء، وَيُضَيِّقُهُ عَلَى

مَنْ يُرِيدُ، وَلَهُ الحُكْمُ والتَّدْبِيرُ، وَهُوَ عَليمٌ بِكُلِّ مَا يَفْعَلُهُ العِبَـادُ، وَبِمَنْ يُصْلِحُهُ بَسْطُ الرِّزْقِ وَمَنْ يَفْسِـدُهُ، وَمَنْ يُصْلِحُهُ التَّضْيِيقُ وَمَنْ يُفْسِـدُهُ، فَيُعْطِي كُلُّ وَاحِدٍ بِحَسَبِهِ.

المَقَالِيدُ - المَفَاتِيحُ (وَقِيلَ إِنَّهُ أَعْجَمِيُّ مُعَرَّبٌ). يَقْدِرُ - يُضَيِّقُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ بِحِكْمَتِهِ.

(إِبْرَاهِيمَ)

(١٣) - شَرَعَ اللهُ لَكُمْ مِنَ الدَّينِ مَا شَرَعَ لِنُوحٍ ، وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ أَرْبَابِ الشَّرَاثِعِ وَأَوْلِي العَزْمِ مِنَ الرُسُلِ ، وَأَمَرَهُمْ أَمْراً مُؤَكِّداً مِمًّا هُوَ أَصْلُ الإِيْمَانِ ، وَأَصْلُ الشَّرَاثِعِ ، مِمَّا لاَ يَخْتَلِفُ بِآخْتِلاَفِ الزَّمَانِ وَالمَكَانِ: كَالإَيْمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَالإِيْمَانِ بِاليَوْمِ الاَحِرِ ، وَالإِيْمَانِ بِالمَدْرِ مَ الكَتْبِ والرُّسُلِ . وَقَدْ أَوْصَاهُمْ تَعَالَى جَمِيعاً بِإِقَامَة دِينِ التَّوْجِيدِ والتَّمَسُكِ بِهِ ، وَبِحِفْظِهِ مِنْ أَنْ يَفَعَ فِيهِ زَينًا أَو آضْطِرَابٌ ، وَبِأَلا يَتَفَعَ فِيهِ زَينًا أَو آضْطِرَابٌ ، وَبِأَلا يَتَفَعُ فِيهِ زَينًا أَو آضْطِرَابٌ ، وَبِأَلا يَتَفَعُ فِيهِ زَينًا أَو آضُطِرَابٌ ، وَبِأَلا يَتَفَعُ فِيهِ زَينًا أَو آضُولِ الشَّرِيعَةِ وَمَبَادِئِهَا.

(أَمَّا يَّنِي التَّفَاصِيل ۗ فَقَدْ جَاءَ كُلُّ مُرْسَل بِمَا يُنَاسِبُ قَوْمَهُ وَزَمَانَهُ (لِكُلُّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً).

وَقَدْ شَقٌ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ مَا دَعَوْتَهُمْ إلَيهِ مِنَ التَّوْحِيدِ، وَتَركِ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، وَمَا أَلْفَوْا عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ، وَاللهُ يَصْطَفِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيُقَرِّبُهُمْ إِلَيهِ، وَيُوَفِّقُهُمْ لِلعَمَلِ بِطَاعَتِهِ، وَاتَّبَاعِ رُسُلِهِ.

اجْتَبِي . أَصْطَفَى وَأَخْتَارَ وَقَرَّبَ

أَنَابَ \_ رَجَعَ .

كَبُرَ ـ عَظُمَ وَشَقً.

شَرَعَ - بَيَّنَ لَكُمْ طَريقاً وَاضِحاً.

(الْكِتَابَ)

(13) - يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى الأَسْبَابَ التِي حَمَلَتِ النَّسَاسَ عَلَى التَّفَرُقِ وَالاَخْتِلَافِ فِي الدِّينِ، مِعَ أَنَّهُ تَعَالَى أَمْرَهُمْ جَمِيعاً بِأَمْرٍ وَاحِد، وَطَلَبَ مِنْهُم الأَخْذَ بِهِ، وَعَدَمَ التَّفَرُقِ فِيهِ. فَقَالَ تَعَالَى: إِنَّهُمْ لَمْ يَتَفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ عَلِمُوا أَنَّ الفُرْقَةُ ضَلَالةً، وَقَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ بَغْياً وَطَلَباً لِلرِفَاسَةِ وَلِلحَمِيَّةِ وَالعَصِيِّةِ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَذْهَبُ مَذْهَباً وَتَدْعُو إِلَيهِ، وَتُقَبِّحُ مَا سِواهُ لِلظَّهُورِ وَالتَّفَاخُو، وَلُولا الكَلِمَةُ السَّابِقَةَ مِنَ اللهِ تَعَالَى بِأَنْ يُوخَر صَابَهُمْ، وَالفَصْلَ فِيمَا آخَتَلَفُوا فِيهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لَعَجْلَ لَهُمُ حَسَابَهُمْ، وَالفَصْلَ فِيمَا آخَتَلَفُوا فِيهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لَعَجْلَ لَهُمُ الشَّهُمْ وَيَ القِيامَةِ، لَعَجْلَ لَهُمُ السَّابِقِينَ، هُمْ فِي شَكُ مِنْ كِتَابِهِمْ، لأَنَّهُمْ لَمْ يَوْمِنُوا بِهِ حَقُ الإِيْمَانِ. السَّابِقِينَ، هُمْ فِي شَكُ مِنْ كِتَابِهِمْ، لأَنَّهُمْ لَمْ يَوْمِنُوا بِهِ حَقَ الإِيْمَانِ.



مَاوَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِى أَوْحَيْسَنَا إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْسَا بِهِ = إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اَّنَ أَقِيمُواْ الدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيهِ كَبُرَعَلَى المُشْرِكِينَ مَائِذَعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

وَمَانَفَرَقُواْ إِلَّامِنُ بَعَدِ مَاجَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُواْ الْكِئنب مِنْ بَعْدِهِمَ لَفِى شَكِ مِنْ هُ مُرِيبِ وَهُمْ يُقَلِّدُونَ أَسْلَافَهُمْ بِلَا حُجَّةٍ وَلَا دَلِيلٍ وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ فِي شَكِّ وَحيرَةٍ مُقْلِقَيْن .

المَغْمَى ـ الظُّلْمُ والتَجَاوُزُ.

تَفَرَّقُوا فِيهِ - الْخَتَلَفُوا فَأَتُوا بَعْضاً وَتَرَكُوا بَعْضاً. مُرِيبِ - مُثِيرِ لِلشَّكِّ وَالرِّيبَةِ.

(آمَنْتُ) (كِتَابِ) (أَعْمَالُنَا) (أَعْمَالُكُمْ)

(١٥) ـ فَادْعُ النَّاسَ إِلَى إِقَامَةِ السِّينِ القَويم ، السِّذِي أُوْحَى بِهِ اللهُ إِلَى جَمِيع المُرْسَلِينَ أَصْحَابِ الشَّرَائِع ، الذِينَ جَازُوا قَبْلُكَ يَا مُحَمَّدُ، وَبِذَلِكَ تَكُونُ قَدْ دَعَوْتَ إِلَى تَحْقِيقِ وَحْدَةِ الدِّينِ كَمَا أَنْزَلَهَا اللهُ، وَاثْبُتْ أُنْتَ وَمَن آتَّبَعَكَ عَلَى عِبَادَةِ اللهِ، وَعَلَى الدَّعْوَةِ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دِين وَشَرْع كَمَا أَمَرَكُمْ، وَلاَ تَتَّبعُ أَهْـوَاءَ المُشْركِينَ، الـذِينَ شَكُّوا فِي الحَقُّ بِمَا ٱبْتَدَعُوهُ وَافْتَرَوْهُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ والْأَوْثَانِ، وَقُلْ: إِنَّنِي صَدَّقْتُ بِجَمِيعِ الكُتُبِ المُنزَّلَةِ عَلَى الْأُنْبِيَاءِ السَّابقِينَ مِنَ التَّوْرَاةِ والإنْجِيـلِ وَصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ، لَا أَكَذُّبُ بِشَيءٍ مِنْهَا، وَإِنَّ رَبِّي قَدْ أَمَرَنِي بِالعَدْلِ فِي الحُكْم والقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ ، فَـلَا أُحيفُ وَلَا أُجُورُ، وَأَمَرَنِي رَبِّي بأَنْ أُقُولَ لِهَوْلاَءِ المُكَذِّبِينَ: إِنَّ اللهَ هُـوَ المَعْبُودُ لَا إِلَـٰهَ غَيْرُهُ، وَهُـوَ رَبُّنَـا وَرَبُّكُمْ، وَنَحْنُ نُقِرُّ بِهِ طَـوْعاً وَآخْتِيـاراً، وَأَنْتُمْ تُنْكِرُونَ رِبُـوبِيَّتُهُ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَا يَضِيرُهُ بِشَيءٍ فَلَهُ يَسْجُـدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَـوْعاً أَوْ كَرْهاً، وَنَحْنُ بَرَاءٌ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْمَلُونَ، فَنَحْنُ نُجْزَى بِأَعْمَالِنَا، وَأَنْتُمْ تُجْزُونَ بِأَعْمَالِكُمْ وَلَا يَحْمِلُ أَحَدُ وِزْرَ أَحَدِ يَوْمَ القِيَامَةِ ؛ وَلاَ خُصُومَةَ بَينَنا وَبَيْنَكُمْ وَلَا ٱحْتِجَاجَ، فَإِنَّ الحَقَّ قَدْ وَضَحَ وَلَيْسَ لِلمَحَاجَّةِ مَجَالً، وَاللَّهُ تَعَالَى سَيَجْمَعُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقْضى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ بالحَقِّ فِيمَا كُنَّا نَخْتَلِفُ فِيهِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَإِلَيهِ المَرْجِعُ والمَآبُ فَيُجَازِي كُلِّ ا وَاحِدِ بَعَمَلِهِ إِنَّ خَيْراً فَخَيْراً، وَإِنْ شَرًّا فَشَراً.

(١٦) ـ والـذِينَ يُجَادِلُـونَ المُؤْمِنِينَ، الذِينَ آسْتَجَابُوا شِهِ وَلِـرَسُـولِـهِ، حُجَّتُهُمْ زَائِفَةٌ بَاطِلَةٌ (دَاحِضَةٌ) لاَ تُقْبَلُ عِنْـدَ رَبِّهِمْ، وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللهِ لأَنَّهُمْ مَارَوْا فِي الحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيِّنَ، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ.

(وَقَـالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: لَقَـدْ جَـادَلُـوا المُؤْمِنِينَ بَعْـدَ مَـا آسْتَجَـالُـوا للهِ وَلِلرَسُولِ لِلهِ وَلِي أَنْ تَعُودَ الجَاهِلِيَّةُ).

يُحَاجُونَ ـ يُجَادِلُونَ وَيُخَاصِمُونَ . حُجِتُهُمْ دَاحِضَةً ـ حُجَّتُهُمْ بَاطِلَةً وَزَائِفَةً . فَلِذَلِكَ فَأَدُعُ وَاسْتَقِمْ حَمَا أُمِرَتَ وَلَانَلَيْعُ أَهُواءَهُمْ وَقُلْءَ امَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن حَتَبِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُّ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا الْعُمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَيَيْنَكُمُ اللَّهُ يَحْمَعُ بَيْنَنَا وَيَيْنَكُمُ اللَّهُ يَحْمَعُ بَيْنَنَا وَلِكُمْ الْيَهِ الْمَصِيرُ

( وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مُحَدَّنُهُمْ مَا السَّتُجِيبَ لَهُ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبُّ وَلَهُمْ عَذَا بُ شَكِدِيدُ عَضَبُ وَلَهُمْ عَذَا بُ شَكِدِيدُ

# وَٱلْمِيزَانَّ وَمَايُدُرِيكَ لَعَلَّ

اللهُ ٱللَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئنَبِ بِٱلْحَقِّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ

اللهِ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ بِهَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَاوَيَعْلَمُونَ أَنَّهَاٱلْحُقُّ ٱلْآإِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ

اللهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ۽ يَرَزُقُ مَن اللهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ۽ يَرَزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْقَوِى اللَّهِ الْعَزِيرُ

نَّ مَن كَاكَيْرِيدُ حَرِّتُ ٱلْأَخِرَةِ ﴿ نَزِدُ لَهُ فِي حَرَّ ثِهِ عَوْمَ وَمَنَ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ. ﴿ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ

### (الْكتَابَ)

(١٧) ـ اللهُ تَعَالَى أَنْزَلَ كُتُبَهُ عَلَى أَنْبِيَائِيهِ مُتَضَمِّنَةً الحَقِّ الـذِي لاَ شُبْهَةَ فِيهِ، وَأَنْزَلَ العَدْلَ (المِيزَانَ) لِيَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ بِالإِنْصَافِ دُونَ حَيْفِ وَلاَ جَوْرٍ. والسَّاعَةُ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا وَلاَ شَكَّ، وَسَيَبْعَثُ اللَّهُ الخَلْقَ مِنْ قُبُورِهِمْ، وَيُحَاسِبُهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، وَقَدْ يَكُونُ مَوْعِدُ السَّاعَةِ قَريباً وَأَنْتَ لَا تَدْرِي، فَعَلَى العَاقِلِ أَنْ لَا يَغْتَرَّ بِالدُّنْيَا وَزِينَتِهَا، وَأَنْ يُشَمِّر عَنْ سَاعِدِ الجدِّ لِلعَمَلِ لِآخِرَتِهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ مِنَ الفَائِزينَ.

مَا يُدْرِيكَ \_ مَا يُعْلِمُكَ وَيُعَرِّفُكَ .

### (آمَنُوا) (ضَلال)

(١٨) - رُويَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ السَّماعَةَ وَعِنْدَهُ جَمَاعَـةٌ مِنَ المُشْرِكِيـنَ، فَقَالُوا لَهُ أَسْتِهْزَاءً وَتَكْذِيباً: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَٰذِهِ الآيَةُ والَّتِي قَبْلَهَا.

وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ المُشْرِكِينَ المُكَذِّبينَ الـذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِـاللهِ، وَلاَ بالسَّاعَةِ يَسْتَعْجِلُونَ قِيَامَ السَّاعَةِ آسْتِهْزَاءً بِهَا وَتَكْـٰذِيبًا. أُمَّا المُؤْمِنُونَ فَإِنَّهُم يَعْلَمُونَ أَنَّهَا سَتَكُونُ بَالِغَةَ الهَوْلِ والشَّـدَّةِ عَلَى الكَـافِرينَ المُكَذِّبينَ. لِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم، وَيُؤْمِنُونَ بِهَا، وَيُصَدِّقُونَ بِحُدُوثِهَا، وَيَسْتَشْعِرُونَ الخشْيَةَ مِنْهَا مَخَافَةَ أَنْ يَكُونُوا قَصَّرُوا فِي طَاعَةِ رَبِّهِمْ فَيُصِيبُهُمْ شَيءُ مِنْ أَهْوَال ِ السَّاعَةِ، والذِينَ يَشُكُّونَ فِي حُدُوثِ السَّاعَةِ، وَيُجَادِلُونَ فِي وُقُوعِهَا لَفِي جَوْدِ بَيِّنِ عَنْ طَرِيقِ الهُـدَى، وَفِي بُعْدٍ عَنِ الصَّوَابِ.

مَارَى ـ جَادَلَ وَشَكَ.

مُشْفِقُونَ \_ خَائفُونَ .

(١٩) ـ يُخْبِرُ اللهَ تَعَالَى عَنْ لُـطْفِهِ بِعِبَـادِهِ سَـوَاءٌ مِنْهُمْ فِي ذَلِـكَ البَـرُّ والفَاجِرُ، فَهُوَ يُوسِّعُ الرِّزْقَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَيَدْفَعُ عَمَّنْ يُرِيدُ البَلاَءَ، وَهُو القَوِيُّ الذِي لَا يُغَالَب، العَزِيزُ الذِي لَا يُقْهَرُ.

لَطِيفٌ - بَرُّ ، رَفِيقٌ .

(٢٠) ـ مَنْ كَانَ يُريدُ بأعْمَالِهِ ثَـوَابَ الآخِـرَةِ ، وَرضْوَانَ رَبِّـهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يُوفِّقُهُ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ ، وَيَجْزِيهِ بِالحَسَنَةِ عَشْرَةَ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِـــُةٍ ضِعْفٍ، وَمَنْ كَانَ يُريدُ بأَعْمَالِهِ الدُّنْيَا وَلَذَّاتِهَا وَزِينَتَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَـالَى يُؤتِيهِ مَا قَسَمَهُ لَهُ فِيهَا، وَلاَ يَكُونُ لَهُ حَظٌّ (نَصِيبٌ) فِي ثُوَابِ الآخِرَةِ، فَالْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، وَلِكُلِّ آمْرِيءٍ مَا نَوَى.

(وَرُوِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَلا هَذِهِ الآيَةَ ثُمَّ قَالَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: آبْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلُا صَدْرَكَ غِنَى، وَأَسُدً فَقْرَكَ، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَاتُ صَدْرَكَ شُعْلًا وَلَمْ أَسُدً فَقْرَكَ). (أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ والبَيْهَتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً). هُرَيْرَةً).

حَرْثَ الآخِرَةِ - ثَوَابَهَا المَوْعُودَ أَوِ العَمَلَ لَهَا.

### (شُرَكَاءُ) (الظَّالِمِينَ)

كَلِمَةُ الفَصْلِ - الحُكْمُ بِتَأْخِيرِ العَذَابِ إِلَى الآخِرَةِ.

### (الظَّالِمِينَ) (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ)

(٢٢) - وَيَوْمَ القِيَامَةِ تَرَى الظَّالِمِينَ خَائِفِينَ فَرِعِينَ مِنَ العِقَابِ العَادِلِ الذِي يَسْتَحِقُونَهُ عَمَّا آجْتَرُحُوهُ مِنَ الأَعْمَالِ السَّيئةِ، وَهَذَا العِقَابُ وَاقِعُ بِهِمْ لاَ مَحَالَةً. أَمَّا الذِينَ آمَنُوا بِاللهِ، وَأَطَاعُوهُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ، وَنَهَى عَنْهُ فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي رَوْضَاتِ الجَنَّاتِ آمِنِينَ مُطْمَئِنِينَ مِنَ الخَوْفِ والفَزَعِ ، فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي رَوْضَاتِ الجَنَّاتِ آمِنِينَ مُطْمَئِنِينَ مِنَ الخَوْفِ والفَزَعِ ، يَتَمَتَّعُونَ بِمَحَاسِنِهَا، وَيَأْتِيهِمْ مَا تَشْتَهِيهِ أَنْفُسُهُمْ، وَيَنالُونَ مَا يَشَاوُونَ مِنْ ضَرُوبِ اللَّذَاتِ والمُتَع ، وَذَٰلِكَ الذِي أَعْطَاهُمْ رَبُّهُمْ مِنْ هَذَا النَّعِيمِ هُو لَفُضُلُ الكَبِيرُ الذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْآمَالُ.

رَوْضَاتِ الجَنَّاتِ \_ أُطْيَبِ بِقَاعِهَا أَوْ مَحَاسِنِهَا.

### (آمنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (أَسْأَلُكُمْ)

(٢٣) - وَهَذَا الذِي أَخْبَركُم اللهُ بِأَنّهُ أَعَدّهُ فِي الآخِرَةِ جَزَاءً لِلَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَ الأَعْمَالِ ، هُوَ البُشْرَى التِي يُرِيدُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُبَشَّرَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا لِيَتَبَيَّنَ لَهُم أَنْهَا كَائِنَةُ لاَ مَحَالَةَ . وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَوُلاَءِ فِي الدُّنْيَا لِيَتَبَيَّنَ لَهُم أَنْهَا كَائِنَةُ لاَ مَحَالَةَ . وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَوُلاَءِ المُشْرِكِينَ : إِنَّنِي لاَ أَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَجَزَاءً عَلَى مَا أَقُومُ بِهِ مِنْ تَبْلِيغِكُمْ رَسَالاَتِ رَبِي ، وَمَا أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ دِينٍ حَقِّ ، وَخَيْرٍ وَبُشْرَى فِي الآخِرَةِ ، وَإِنَّمَا أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَنْ تَشْرُكُونِي أَبَلِغُ رِسَالاَتِ رَبِّي فَلا تَوْدُونِي بَحَقً مَا أَبْنِي وَبُشْرَى اللهَ وَنِي أَبَلِغُ رِسَالاَتِ رَبِّي فَلا تَوْدُونِي بحَقً مَا أَبْنِي وَبُشْرَى اللهَ وَابَةِ .

اللهُ أَمْ لَهُ مُ شُرَكَوُا شَرَعُوا لَهُ مَ لَكُمْ اللّهِ مِنَ اللّهِ مَنَ اللّهُ وَلَوْ لَا كَلّمَ اللّهُ الفَصْلِ لَقَضِى مَيْنَهُمُ فَلَ إِنّ الظّلالِمِ مِنَ اللّهُ مُعَدَابُ اللّهِ مُنَ اللّهُ اللّهِ مُنَا اللّهُ اللّهُ مُنَا اللّهُ اللّهُ مُنَا اللّهُ اللّهُ مُنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

تَرَى الظَّنلِينِ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُو وَاقِعُا بِهِمُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكلِحَنتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ لَمُهُم مَّايَشَاءُونَ عِندَرَبِّهِمُّ ذَلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكِبِيرُ

أَنْكِ الَّذِي بُنِشِّ رُاللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِّ قُلَلَآ اَشْعُلُكُوْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْ فِي وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسَنًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورُ شَكُورُ (وَقَـالَ آبْنُ عَبَـاسِ إِنَّ المَعْنَى هُــوَ: أَلَّا تُؤذُونِي فِي نَفْسِي لِقَـرَابَتِي مِنْكُمْ، وَتَحْفَظُوا القَرَابَةَ التِي بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ).

وَمَٰنْ يَعْمَلْ عَمَلًا فِيهِ طَاعَةٌ للهِ وَلِلرَّسُولِ فَرَدْ لَهُ فِيهِ أَجْراً وَثَوَاباً، فَنَحُكُ لَهُ مَكَانَ الحَسَنَةِ عَشْرَةَ أَضْعَافِهَا، فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى سَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ، فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرَحْمَةً، وَاللهُ تَعَالَى يَغْفِرُ الكَثِيرَ مِنَ السَّيئاتِ، وَيُكْثِرُ القَلِيلَ مِنَ الحَسَنَاتِ فَيَسْتُرُ وَيَعْفِرُ وَيُضَاعِفُ وَيَشْكُرُ.

يَقْتَرف حَسَنَةً - يَكْتَسِب طَاعَةً.

### (يَشَأَ) (الْبَاطِلَ) (بكَلِمَاتِهِ)

(٢٤) - أَيَقُولُ هَوُلاَءِ المُشْرِكُونَ إِنَّ مُحَمَّداً آفْتَرَى القُرْآنَ وَنَسَبَهُ إِلَى رَبَّهِ كَذِباً، وَقَالَ إِنَّ اللهَ أَوْحَاهُ إِلَيهِ، مَعَ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ لَمْ يُوحِ إِلَيهِ شَيئاً؟ وَلَكِنَّ هَذَا قَوْلُ مَرْدُودُ فَمَا كَانَ الله لِيَدَعَ أَحَداً يَدَّعِي أَنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيهِ وَهُو لَمْ يُوحِ إِلَيْهِ شَيئاً، وَاللهُ تَعَالَى قَادِرُ عَلَى أَنْ يَخْتِمَ عَلَى قَلْبِهِ فَلاَ يَنْطِق بِقُرْآنٍ كَهَذَا، وَأَنْ يَكْشِفَ البَاطِلَ الذِي جَاءَ بِهِ وَيَمْحُوهُ، وَأَنْ يُطْهِرَ الحَقَّ مِنْ وَرَائِهِ وَيُشْتِنَهُ، وَمَا كَانَ لِيَخْفَى عَلَيْهِ مَا يَدُورُ فِي خَلَدِ مُحَمَّدٍ لَأَنّهُ الصَّدُورُ.

خَتُمْ عَلَى قَلْبِهِ - طَبَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ أَغْلَقَهُ.

يُحِقُّ الحَقَّ - يُثَبِّتُهُ.

كَلِمَاتُ اللهِ \_ حُجَجُهُ وَآيَاتُهُ .

### (يَعْفُو)

(٢٥) ـ وَيَمْتَنُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ بِأَنَّهُ مِنْ كَرَمِهِ وَحِلْمِهِ يَقْبَلُ تَـوْبَتهمْ فِي المُسْتَقْبَلِ، إِذَا تَابُوا وَرَجَعُوا إِلَيْهِ، وَيَعْفُو عَمَّـا فَعَلُوا، مِنَ السَّيِئَاتِ فِيمَا سَلَفَ، وَهُوَ عَالِمٌ بِجَمِيعٍ مَا يَفْعَلُونَ وَمَا يَقُولُونَ.

### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (الْكَافِرُونَ)

(٢٦) - وَيَسْتَجِيبُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ لِدَعْوَةِ رَبِّهِمْ، وَهُوَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَطْلُوبِهِمْ إِذَا مَا دَعَوْهُ، أَمَّا الكَافِرُونَ فَلَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَاللهُ تَعَالَى لاَ يَسْتَجِيبُ لِدُعَائِهِمْ ﴿ وَمَا دُعَاءُ الكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلَال ﴾ (١٠).

(وَقِيلَ إِنَّ مَعْنَى ﴿ وَيَسْتَجِيبُ الذِينَ آمَنُوا ﴾ هُوَ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَسْتَجِيبُ لِدُعَاءِ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِذَا دَعَوْهُ ).

(١) سورة الرعد الآية ١٤.

آمُ يَقُولُونَ اُفْتَرَىٰ عَلَى اُللَهِ كَذِبَّا فَإِن يَعْلَى اللَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَعْلَى اللَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ

٥ وَهُوَالَّذِي يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

وَيَعْفُواْعَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَانُفْعَ لُونَ

(أَ) وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُمُ مِّن فَضَٰلِهِ ءً وَالْكَفِرُونَ لَمُنُمْ عَذَابُ شَدِيدُ

﴿ وَلَوْبَسَطُ اللّهُ الرِّزْقَ ﴿ اللّهِ اللّهُ الرِّزْقَ الْأَرْضِ لِيَعْبَادِهِ عَلَيْهُ الْأَرْضِ لَيْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

( وَهُوَالَّذِي يُنَزِلُ الْغَيْثَ مِنُ بَعَدِمَ الْفَكْفُولُو الْغَيْثُ مِنْ بَعْدِمَ الْفَكُوا لُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوا لُوَ إِنْ الْحَكِيدُ لَا يَعْدَلُوا وَيَنْشُرُ

ومِنْ اَينِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ
وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَّ فِيهِ مَامِن
دَآبَّةٍ وَهُوعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ
قَدِيرُ

(آ) وَمَآأَصَنَبَكُم مِّن مُّصِيكَةٍ فَهِمَا كُسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ

رُ وَمَآ أَنتُم بِمُعَجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِّ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ

(٢٧) - وَلَوْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَعْطَى عِبَادَهُ مِنَ الرَّزْقِ فَوْقَ حَاجَتِهِمْ لَحَمَلَهُمْ ذَلِكَ عَلَى البَغْي والطَّغْيَانِ، وَلَتَجَاوَزَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ أَشَراً وَبَطَراً، وَلَكِنَ اللهَ تَعَالَى يُعْطِيهِمْ مَا فِيهِ صَلاَحُهُمْ، وَهُو أَعْلَمُ بِحَالِهِمْ، فَيُغْنِي مَنْ يَسْتَحِقُ الفَقْرَ، بِحَسَبِ مَا يُقَدِّرُهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ المَصْلَحَةِ فِي ذَلِكَ.

بَسَطَ الرِّزْقَ - وَسَّعَهُ وَزَادَ فِيهِ . البَغْيُ - الظَّلْمُ والاعْتِدَاءُ وَتَجَاوِزُ الحَدِّ بِقَدَرٍ - بِتَقْدِيرٍ مُحْكَم .

(٢٨) - وَاللهُ تَعَالَى هُوَ الذِي يُنَزِّلُ المَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ فَيُغِيثُ النَّاسَ مِنْ بَعْدِ يَأْسِهِمْ مِنْ نُزُولِهِ مَعَ شِدَّةِ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ، وَهُوَ الذِي يَنْشُرُ وَيَعْمَمُ بَرَكَاتِ المَطَرِ وَمَنَافِعَهُ، وَهُوَ الذِي يَتَوَلَّى عِبَادَهُ بِإِحْسَانِهِ، وَهُوَ المَحْمُودُ عَلَى مَا يُوصِلُهُ إِلَيْهِمْ مِنْ رَحْمَتِهِ.

الغَيْثَ - المَطَرَ.

قَنْطَ \_ يَئِسَ.

نَشَرَ الرَّحْمَةَ - عَمَّمَ مَنَافِعَ المَطَرِ.

### (آيَاتِهِ) (السَّمَاوَاتِ)

(٢٩) \_ وَمِنْ دَلَاثِل عَظَمَتِهِ تَعَالَى، وَقُلْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَا نَشَرَ فِيهِمَا مِنْ مَخْلُوقَاتِ تَدِبُّ وَتَتَحَرَّكُ، وَيَجْمَعُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ جَمِيعاً فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ لِيُحَاسِبَهُمْ، وَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِالعَدْلِ، وَهُوَ قَادِرُ عَلَى جَمْعِهِمْ وَحِسَابِهِمْ.

### (أَصَابَكُمْ) (يَعْفُو)

(٣٠) ـ مَا يَحِلُّ بِكُمْ مِنَ مَصَائِبِ الدُّنْيَا فَإِنَّمَا تُصَابُونَ بِهِ عُقُوبَةً لَكُمْ عَلَى مَا آجْتَرَحْتُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ والذُّنُوبِ والآثَامِ ، وَمَا عَفَا اللهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا، أَوْ آخَذَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُعَاقِبُ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى آتَصَفَ بالرَّحْمَةِ ، وَتَنَزَّهُ عَن الظَّلْمِ .

(٣١) \_ وَإِنَّكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تُعْجِزُونَ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتُمْ، فَلَا تَسْتَطِيعُونَ بِهَ رَبِكُمْ مِنْهُ فِي الأَرْضِ النَّجَاةَ مِنْ بَطْشِهِ، فَهُو قَادِرٌ عَلَى أَخْذِكُمْ وَعِقَابِكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ. وَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيٍّ يَتَوَلَّى الدَّفَاعَ عَنْكُمْ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَراً أَوْ عُقُوبَةً، وَلَيْسَ لَكُمْ نَصِيرٌ يَنْصُرُكُمْ إِذَا هُوَ عَاقَبَكُمْ.

### (أُنَّ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ

﴿ إِن يَشَأَيُّ مَكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظَلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰظَهْرِو ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ

لله أَوْيُوبِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْوَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ عَن كَثِيرٍ عَن كَثِيرٍ

وَيُعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي َ ايَنِنَا مَا لَهُمُ مِّن مِّحِيصٍ

( فَمَا أُوبِيتُم مِّن شَيْءِ فَلَكُمُ الْمُمَوْةِ اللَّهِ فَلَكُمُ الْمُمَوَّةِ اللَّهُ فَكَا اللَّهُ فَعَالَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ فَعَالِي اللَّهُ فَعَالَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ فَعَالَى اللَّهُ فَعَالَى اللَّهُ فَعَالَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ فَعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ فَعَالَى اللَّهُ فَعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَ

### (آيَاتِهِ) (كَاْلَأَعْلَام )

(٣٢) - وَمِنْ دَلَاثِل فَدْرَتِهِ تَعَالَى تَسْخِيْرُهُ البَحْرَ لِتَجْرِيَ فِيهِ السُّفُنُ (٣٢) - وَمِنْ دَلَاثِل فِيهِ السُّفُنُ (الجَوَارِي) بِأَمْرِهِ كَالجِبَالِ الشَّاهِقَاتِ.

البَجَوَارِي - السُّفُنُ والمَرَاكِبُ أَوِ الفُلْكُ.

الأعْلَامُ - الجِبَالُ الشَّاهِقَاتُ.

### (لآياتٍ)

(٣٣) - وَلَوْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُسْكِنَ هُبُوبَ الرِّيحِ التِي تُسَيَّرُ السُّفُنَ فِي البَحْرِ لأَسْكَنَهَا فَتَتَوقَفُ السُّفُنُ عَنِ الجَرْيِ، وَتَثْبُتُ فِي أَمَاكِنِهَا عَلَى سَطْح المَاءِ.

وَفِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَرْيِ السُّفُنِ فِي البَحْرِ بِقُوَّةِ الرِّيَاحِ ، التِي يُسَخِّرُهَا اللهُ لَهَا، وَفِي تَوَقُّفِهَا حِينَ تَسْكُنُ الرِّيحُ ، لَآيَاتُ لِكُلِّ صَبَّارٍ عَلَى طَاعَةِ اللهِ ، كَثِيرِ الشَّكْرِ لِأَنْعِمِهِ .

أَسْكَنَ الرِّيحَ وَسَكَّنَهَا ـ أَوْقَفَ هُبُوبَهَا.

رَ **وَاكِدَ ۔ سَ**وَاكِنَ .

(٣٤) - وَلَوْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى لَجَعَلَ الرِّيَاحَ قَوِيَّةً عَـاصِفَةً فَتُغْرِقُ السُّفُنَ، أَو تَصْرِفُهَا عَنْ خُطُوطِ سَيْرِهَا، فَتَسِيرُ فِي البَحْرِ عَلَى غَيْرِ هُدًى، وَكَأَنَّهَا هَارِيَةٌ آبِفَةٌ، وَذَلِكَ عِقَابٌ لِمَنْ فِيهَا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ مِنْ ذُنُوبٍ وَمَآثِمَ، وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى يَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ مِنْ ذُنُوبِ العِبَادِ، وَلَوْ أَنَّهُ أَخَذَهُمُ بِجَمِيعٍ مَا يَجْتَرِحُونَ لَأَهْلَكَ كُلَّ مَنْ رَكِبَ البَحْرَ.

يُوبِقُهُنَّ - يَجْعَلَهُنَّ يَسِوْنَ عَلَى غَيْرِ هُدَّى وَكَأَنَّهُنَّ آبِقَاتُ.

### (يُجَادِلُونَ) (آيَاتِنَا)

(٣٥) - وَلْيَعْلَمِ اللَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ تَعَالَى وَيُكَذِّبُونَهَا أَنَّهُمْ تَحْتَ قَهْرِ اللهِ وَسُلْطَانِهِ، وَلا مَهْرَبَ لَهُمْ مِنْ بَأْسِهِ وَنَقْمَتِهِ.

مَحِيصٍ . مَهْرَبٍ وَمَحيدٍ.

### (فَمَتَاعُ) (الْحَيَاةِ) (آمَنُوا)

(٣٦) - وَكُلُّ مَا حَصَلْتُمْ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِنْ أَمْوَال وَبَنِينَ وَأَثَاثٍ وَرِيَاش وَنَعْمَةٍ... فَهُوَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ تَافِهُ تَتَمَتَّعُونَ بِهِ فِي هَذِهِ الدَّارِ الفَانِيَةِ النَّالِئَةِ، وَمَا عِنْدَ اللهِ مِنَ النُّوابِ فِي الدَّارِ الآخِرَةِ خَيْرٌ مِنْ مَتَاعٍ هَذِهِ الدُّنْيَا، لَإِنَّهُ بَاقٍ دَائِمٌ لَا يَزُولُ وَلَا يَنْضُبُ، وَقَدْ وَعَدَ اللهُ تَعَالَى الدِينَ الدُّنيَا، لَإِنَّهُ بَاقٍ دَائِمٌ لَا يَزُولُ وَلَا يَنْضُبُ، وَقَدْ وَعَدَ الله تَعَالَى الدِينَ آمنُسوا بِهِ، وَصَدَّقُوا رُسُلَهُ، وَهُمْ يَتَوَكَّلُونَ عَلَى رَبِهِمْ، وَيَعْتَمِدُونَ عَلَى رَبِهِمْ، وَيَعْتَمِدُونَ عَلَى مِنْ الصَّرْ فِي أَدَاءِ الوَاجِبَاتِ.

مَتَاعٌ - مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ مِنْ أَثَاثٍ وَرِيَاشٍ وَنِعْمَةٍ. يَتَوَكَّلُونَ - يُفَوِّضُونَ أَمْرَهُمْ إلَيهِ.

### (كَبَائِرَ) (الْفَوَاحِشَ)

(٣٧) ـ وَيَصِفُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ الذِينَ أَعَدَّ لَهُم الثَّوَابَ والجَنَّـةَ فِي الآيَاتِ التَّالِياتِ. فَهُم الذِينَ يَبْتَعِدُونَ عَنِ آرْتِكَابِ كَبَائِرِ الإِثْمِ كَالقَتْلِ وَالنَّالِياتِ. فَهُم الذِينَ يَبْتَعِدُونَ عَنِ الْفَوَاحِش مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْـلٍ، وَإِذا مَا وَالزَّنَى والسَّرقَةِ، وَيَبْتَعِدُونَ عَنِ الفَـوَاحِش مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْـلٍ، وَإِذا مَا

غَضِبُوا كَظَمُوا غَيْظَهُمْ وَصَفَحُوا وَعَفَوا عَمَنْ أَغْضَبَهُمْ. الفَوَاحِشَ ـ مَا عَظُمَ قُبْحُهُ مِنَ الذُّنُوبِ.

### (الصَّلاة) (رَزَقْنَاهم)

(٣٨) - وَهُوُلاَءِ المُوْمِنُونَ، الذِينَ أَعَدَّ لَهُم الله تَعَالَى النَّوَابَ والجَنَّة فِي الآيَاتِ السَّابِقَاتِ، هُمُ الذِينَ أَجَابُوا رَبَّهُم الكَرِيمَ إِلَى مَا دَعَاهُمْ إِلَيهِ مِنَ الْإِيْمَانِ بِهِ، وَتَوْحِيدِهِ وَإِطَاعَةِ أُوامِرِهِ، وَآجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ، وَأَقَامُوا الصَّلاَة، وَأَدَّوهَا حَقَّ أَدَائِهَا فِي أُوقَاتِهَا، وَأَتَمُوهَا بِرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَخُشُوعِهَا، وَأَدُّوهَا حَقَّ أَدَائِهَا فِي أُوقَاتِهَا، وَأَتَمُوهَا بِرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَخُشُوعِهَا، وَلا يُبْرِمُونَ أَمْراً حَتَّى يَتَشَاوَرُوا فِيهِ، وَيُدْلِي كُلُّ بِرَأْيِهِ لِيَتَبَيَّنَ لَهُم الهُدَى وَلا يُبْرِمُونَ أَمْراً حَتَّى يَتَشَاوَرُوا فِيهِ، وَيُدْلِي كُلُّ بِرَأْيِهِ لِيَتَبَيَّنَ لَهُم الهُدَى والصَّوابُ فِيهِ. وَلِتَتَبَيِّنَ جَمِيعُ جَوَانِبِ المَوْضُوعِ، فَلاَ يَنْتَكِسُ أَمْرُ المُسْلِمِينَ بِآسْتِبْدَادٍ فَرْدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ فِي الرَّأْي ِ. وَيُنْفِقُونَ مِمَّا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ المَمْاعَةِ.

مَّرُهُمْ شَوْرَى ـ يَتَشَاوَرُونَ وَيَتَرَاجَعُونَ فِيهِ. أَمْرُهُمْ شَوْرَى ـ يَتَشَاوَرُونَ وَيَتَرَاجَعُونَ فِيهِ.

(٣٩) - وَهُمُ السَّذِينَ إِذَا آغْتَدَى عَلَيْهِمْ مُعْتَدِ بَاغِ يَنْتَصِــُرُونَ مِنْهُ، وَيَنْتَصِــُرُونَ مِنْهُ، وَيَنْتَصِفُونَ لَإِنْفُسِهِمْ، وَلاَ يَسْتَكِينُونَ وَلاَ يَخْضَعُونَ، فَهُمْ كِرَامٌ أَعِزَّةٌ أُبَاةً، وَلَمُ سُوتِكِينُونَ عَلَى رَدِّ الطُّلْمِ والعُلْوَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا قَدرُوا صَفَحُوا وَعَفَوْا.

أَصَابَهُم البَغْيُ - نَالَهُمُ الظَّلْمُ والعُدُوانُ . يَنْتَصِرُونَ - يَنْتَقِمُونَ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ وَلاَ يَعْتَدُونَ عَلَى النَّاسِ .

(جَزَاءُ) (الظَّالمينَ)

### (٤٠) - وَجَزَاءُ مَا يَفْعَلُهُ المُسِيءُ مِنَ السُّوءِ هُوَ أَنْ يُعَاقِبَ وَفْقَ مَا شَرَعَهُ

الله مِنْ عُقُوبَةٍ لِجُرْمِهِ، وَقَدْ سمى الله تَعَالَى العُقُوبَةَ سَيَّنَةً لِأَنَّهَا تَـسُـوءُ مَنْ تَنْزِلُ بِهِ. فَمَنْ عَفَا عَنْ مُسِيءٍ، وَأَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ عَادَاهُ بِالعَفْوِ عَنْهُ، وَبِالصَّفْحِ عَنْ ذَنْبِهِ، فَإِنَّ اللهَ يَجْزِيهِ عَلَى فِعْلِهِ أَعْظَمَ الجَزَاءِ، وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، المُتَجَاوِزِينَ للحُدُودِ، المُعْتَلِينَ عَلَى العِبَادِ.

السَّيُّنَةُ ـ الفِعْلُ الذِي يَسُوءُ.

( وَالَّذِينَ يَحَنْنِبُونَكَبَتَهِرَالْلِإِثْمِ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَاعَضِبُواْ هُمُّ يَغْفِرُونَ

( وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الْرَبِّمِ مَ وَأَقَامُواْ الْصَلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

رَزَقَنَهُمُ يُنفِقُونَ

و اللَّذِينَ إِذَا آصًا بَهُمُ ٱلْبَعَىٰ هُمُ يَننَصِرُ

﴿ وَجَزَّوُ الْسِيْعَةِ سَيِّنَةُ مِّنْلُهَا فَكَنَ عَضَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ مَعَلَى اللَّهِ إِنَّهُ وَعَلَى اللَّهِ إِنَّهُ وَ لَا يُحِبُّ الظَّلِيمِينَ لَا يُحِبُّ الظَّلِيمِينَ

### (فَأُوْلَئِكَ

(٤١) ـ وَالذِينَ نَوَلَ بِهِمْ ظُلْمٌ فَانْتَصَرُوا مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ، فَلَيْسَ لِلظَّالِمِ أَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ، لَأِنَّهُمْ لَمْ يَظْلِمُوهُ، وَإِنَّمَا ٱنْتَصَرُوا بِحَقِّ مِنْ ظُلْمِهِ، وَمَنْ أَخَذَ حَقَّهُ مِمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَعَدَّهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَظْلِمْ، فَلاَ سَبِيلِ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ.

انْتَصَرَ - سَعَى فِي نَصْرِ نَفْسِهِ بِجُهْدِهِ.

ِ مِنْ سَبِيلٍ \_ مِنْ عِتَابٍ أَوْ لَوْمٍ أَوْ عِقَابٍ.

### (أُوْلَئِكَ)

(٤٢) - إِنَّمَا الحَرَجُ واللَّوْمُ والإِثْمُ عَلَى الذِينَ يَبْدَوُونَ النَّاسَ بِالطُّلْمِ ، وَيَتَكَبُّرُونَ فِي الأَرْضَ ، وَيَتَجَاوَزُونَ حَقَّهُمْ ، وَيَتَكَبُّرُونَ فِي الأَرْضَ ، وَيُفْسِدُونَ فِيهَا، وَهُؤُلاءِ لَهُمْ عَذَابٌ مُؤْلِمٌ عِقَاباً لَهُمْ عَلَى بَغْيِهِمْ وَظُلْمِهِمْ . يَنْفُونَ فِي الأَرْضِ وَيَتَكَبُّرُونَ فِيها.

(٤٣) - وَبَعْدَ أَنْ ذَمُّ اللهُ تَعَالَى الظُّلْمَ وَأَهْلَهُ، وَشَرَعَ القِصَاصَ وَالانْتِصَارَ مِنَ الظَّالِمِينَ، نَدَبَ النَّاسَ إِلَى العَفْوِ والمَغْفِرَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا تَمْكِينٌ لِلْفَسَادِ فِي الأَرْضِ، فَقَالَ تَعَالَى: إِنَّ الصَّبْرَ عَلَى الأَذَى وَمَغْفِرَةَ السَّيئَةِ وَسَتْرَهَا مِنَ الأُمُورِ المَشْكُورَةِ، وَالأَفْعَالِ الحَمِيدَةِ التِي يُجْزِلُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهَا النَّوَابَ لِفَاعِلِيهَا، وَمِنَ الْأُمُورِ التِي يَنْبُغِي عَلَى العَاقِلِ أَنْ يُوجِبَهَا عَلَى العَاقِلِ أَنْ يُوجِبَهَا عَلَى الْمَاقِلِ أَنْ يُوجِبَهَا عَلَى الْمَاقِلِ أَنْ يُوجِبَهَا عَلَى الْمُورِ التِي يَنْبُغِي عَلَى العَاقِلِ أَنْ يُوجِبَهَا عَلَى الْمُورِ التِي يَنْبُغِي عَلَى العَاقِلِ أَنْ يُوجِبَهَا

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَا أَبَا بَكْرِ ثَلَاثُ كُلُّهُنَّ حَقَّ: مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلَمَةٍ فَيُغْضِي عَنْهَا إِلاَّ أَعَرُهُ الله تَعَالَى بِهَا وَنَصَرَهُ. وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُرِيدُ بِهَا صِلَةً إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا كَثْرَةً. وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً إِلاَّ زَادَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلً بِهَا قِلَّةً). وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً).

مِنْ عَزِمِ الْأُمُورِ - مِنَ الْأُمُورِ الحَمِيدَةِ المَشْكُورَةِ أَوْ مِنَ الْأُمُورِ التِي يُوجِبُهَا الإنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ.

### (الظَّالِمِينَ)

(٤٤) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ الكَرِيمَةِ أَنَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَلاَ رَادً لِأَمْرِهِ، وَمَنْ أَضَلَهُ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ مِنْ دُونِهِ. ثُمَّ يُخْبِرُ الله تَعَالَى الكَافِرِينَ، الظَّالِمِينَ أَنْفُسَهُمْ بِكُفْرِهِمْ، أَنَّهُمْ حِينَمَا يَرونَ العَذَابَ يَومَ الْقِيَامَةِ، يَتَمَنَّوْنَ الرَّجْعَةَ إلَى الدَّنْيَا لِيَعْمَلُوا صَالِحاً غَيْرَ الدِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَلِيَّوْمِنُوا وَيُطِيعُوا الرَّسُولَ، وَيَقُولُونَ: هَلْ مِنْ سَبِيلٍ إلَى الرَّجْعَةِ إلَى الدَّيْ كَنَّا نَعْمَلُ؟

### وَلَمَنِ ٱنْتَصَرَبَعَدَ ظُلْمِهِ مَفَأُولَيَهِ كَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ

إِنَّهَ السَّبِيلُ عَلَىٰ لَذِنَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ الْ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَيَبِلَكَ لَهُمْ عَذَابُ إَلِيمُ

﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنً عَزْمِٱلْأَمُورِ

وَمَن يُضَّلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِن وَلِيِّ مِن مَن يُلِيِّ مِن وَلِيِّ مِن وَلِيِّ مِن وَلِيِّ مِن الظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأُولُ الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ الْنَ مَرَدِّ مِن سَبِيلِ إِلَى مَرَدِّ مِن سَبِيلِ

وَتَرَدُهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مَنظَرُونَ أَلْدِينَ مِنطَرُو إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ عَامَنُواْ إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ أَخْسِرِينَ الَّذِينَ أَخْسِرِينَ الَّذِينَ أَخْسِرُونَ الْفَسِمُ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْخَسِرُونَ الْفَسِمُ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْفَلِيمِينَ فَيْمَ اللّهِ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْفَلْمِينَ فَيْمَ اللّهِ عَلَيْهِمْ يَوْمَ اللّهِ يَعْمَلُونَ النّهُ الْفَلْمِينَ فَيْمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ اللّهِ عَلَيْهِمْ يَوْمَ اللّهِ يَعْمَلُونَ النّهُ اللّهِ عَلَيْهِمْ يَوْمَ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(أَنَّ وَمَاكَاتَ لَهُمُ مِّنْ أَوْلِيآ اَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَالَهُ ومِن سَبِيلِ

اَسْتَجِيبُواْلِرَيِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِيوْمَ يِذِ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّكِيرٍ

(تَرَاهُمْ) (خَاشِعِينَ) (آمَنُوا) (الْخَاسِرِينَ) (الْقِيَامَةِ) (الظَّالِمِينَ) وَيُعْرَضُ مَوُلاَءِ الكَفَرَةُ المُشْرِكُونَ يَـوْمَ القِيَامَةِ عَلَى النَّارِ وَهُمْ خَاشِعُونَ مِنَ الذَّلُ الذِي آعْتَرَاهُمْ لِمَا عَرَفُوهُ مِنْ عِظَم ذُنُوبِهِمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَيُنْظُرُونَ إِلَى النَّارِ مِنْ طَرِفِ خَفِقٌ وَهُمْ يُدْرُكُونَ أَنَّهُمْ صَائِرُونَ

الدُّنْيَا، وَيَنْظُرُونَ إِلَى النَّارِ مِنْ طَرفٍ خَفِيٍّ وَهُمْ يُدْرِكُونَ أَنَّهُمْ صَائِرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَائِرُونَ اللَّهُ مَائِرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَائِرُونَ إِلَى النَّارِ فَيُسْمِيهِمُ العَصِيبِ: إِنَّ النَّاسِرِينَ أَعْظَمَ الخَسَارَةِ هُمُ الذِينَ يَصِيرُونَ إِلَى النَّارِ فَيُسْمِيهُمُ العَذَابُ فِيهَا لَذَائِدَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَحْبَابِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ فَيَحْسَرُونَهُمْ. أَلَا إِنَّ الكَافِرِينَ لَفِي عَذَابٍ دَائِمٍ لَا يَفْتُدُ وَلَا يَتَوَقَفُ وَلَا يَتُوفَفُ وَلَا يَتُوفَفُ وَلا يَتُوفَفُ وَلا يَتُوفَفُ وَلا يَتُوفَفُ .

خَاشِعِينَ ـ خَاضِعِينَ مُتَضَائِلينَ.

مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ـ يُسَارِقُونَ النَّظَرَ إِلَيهَا مِنْ شِدَّةِ الخَوْفِ.

(٤٦) ـ وَلاَ يَجِدُ هَوُلاَءِ الكَافِرُونَ، الظَّالِمُونَ أَنْفُسَهُمْ، مَنْ يَنْصُرُهُمْ وَيُنْقِذُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ الذِي نَزَلَ بِهِمْ. وَمَنْ يُضْلِلْهُ اللهُ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى الوُصُولِ إِلَى الجَنَّةِ فِي الوُصُولِ إِلَى الجَنَّةِ فِي التَّنْيَا، وَلاَ فِي الوُصُولِ إِلَى الجَنَّةِ فِي الاَحْرَة.

### (مَلْجَأٍ) (يَوْمَئِذٍ)

(٤٧) - وَبَعْدَ أَنْ ذَكِّرَ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِمَا يَكُونُ فِي يَوْمِ القِيَامَةِ مِنَ الْاَهْوَالِ والعَظَائِمِ، حَدَّرَهُمْ مِنْهُ، وَحَثَّهُمْ عَلَى الاَسْتِعْدَادِ لَهُ فَقَالَ لَهُمْ: أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ، وَهُوَ رَسُولُ اللهِ عِلَى يَوْمُ القِيامَةِ، وَآنَتُمْ غَافِلُونَ، وَهُو يَوْمُ القِيامَةِ، وَأَنْتُمْ غَافِلُونَ، وَهُو يَوْمُ آتِ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَمْنَعَ مَجِيئَهُ إِذَا جَاءَ بِهِ اللهُ. وَلَيْسَ لَكُمْ فِي ذَلِكَ اليَّوم مِنْ مَكَانٍ تَلْتَجِدُونَ إلَيهِ لِتَنْجُوا مِنْ عَذَابِ اللهِ، وَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ اللّهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَعْاقِرُ فِي صَحِيفَةً أَعْمَ الكُمْ، وَإِذَا جَحَدْتُمُوهُ أَشْهَدَ اللهُ جَمِيعً ذَلِكَ مَسْطُورٌ فِي صَحِيفَةٍ أَعْمَ الكُمْ، وَإِذَا جَحَدْتُمُوهُ أَشْهَدَ اللهُ عَلَيكُمْ جُلُودَكُمْ وَأَسْمَاعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ.

(وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّ المَعْنَى هُوَ: أَنَّ الظَّالِمِينَ لَنْ يَجِدُوا لَهُمْ نَاصِراً يُنْكِرُ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ العَذَابِ الألِيمِ .

وَقِيلَ أَيْضًا إِنَّ المَعْنَى هُوَٰ: لَيْسَ لَكُمْ مِنْ مَكَانٍ يَسْتُرُكُمْ وَتَنَكَّرُونَ فِيهِ فَتَغيبُوا عَنْ بَصَرِ اللهِ تَعَالَى).

نَكِيرٍ \_ إِنْكَادٍ لِذُنُوبِكُمْ \_ أَوْ مُنْكِرٍ لِعَذَابِكُمْ.

﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّ وَإِنَّا إِذَا آذَقُنَا ٱلْإِنسَكِنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَ قُلْمِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَكِنَ كَفُورٌ

### الله مُلكُ ٱلسَّمَورِتِ

وَٱلْأَرْضِ آيَخُلُقُ مَايَشَآءٌ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَّنْشًا وَيَهَبُ لِمَن سَآءُ ٱلذُّكُور

﴿ أُوْيُرُوِّجُهُمْ ذُكُرانَا وَإِنكَ الْ الْ وَيَخِعَلُمُ الْ الْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّا ال

( ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن

### المعدارياة الحرزب الحرزب

يُكِلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيَّا اَوْمِن وَرَآيِ جِعَابٍ اَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْ نِهِ-مَايَشَاءُ إِنَّهُ، عَلِيُّ حَكِيمُ

### (أَرْسَلْنَاكَ) (الْبَلَاغُ) (الإنْسَانَ)

(٤٨) ـ فَإِنْ أَعْرَضَ المُشْرِكُونَ عَمًا أَتِيتَهُمْ بِهِ مِنَ الحَقِّ، وَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، فَدَعْهُمْ وَشَأْنُهُمْ، فَإِنَّنَا أَرْسَلْنَاكَ لِتُبَلِّغَهُمْ مَا أَوْحَيْنَا إِلَيكَ مِنَ الدينِ والقُرْآنِ، وَلَمْ نُرْسِلْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً تُحْصِي عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَتَحْفَظُهَا.

وَإِنَّا إِذَا أَصَبْنَا الإِنْسَانَ بِنِعْمَةٍ مِنَّا وَرَحْمَةٍ وَرِزْقٍ فَرِحَ بِذَلِكَ وَسُرَّ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةً أَوْ مَرَضٌ (سَيِّئَةٌ) بِسَبَبِ مَا عَمِلَ مِنَ المَعَاصِي، جَحَدَ نِعْمَتَنَا، وَآيَسَ مِنَ الخَيرِ؛ وَالإِنْسَانُ مِنْ طَبْعِهِ الجُحُودُ وَكُفْرَانُ النَّعْمَةِ.

فَرِحَ بِهَا - بَطِرَ لَأَجْلِهَا.

### (السَّمَاوَاتِ) (إِنَاثاً)

(٤٩) ـ اللهُ تَعَالَى هُوَ خَالِقُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ وَمَالِكُهَا، وَالْمُتَصَرِّفُ فِيهَا، يُعْطِي مَنْ يَشَاءُ، وَيَمْنَعُ عَمَّنْ يَشَاءُ، وَلاَ رادَّ لِحُكْمِهِ وَقَضَائِهِ، فَيْرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ ذُرِّيَةً إِنَاثاً، وَيَهَبُ مَنْ يَشَاءُ ذُريَّةً ذُكُوراً.

### (إِنَاثاً)

(٥٠) ـ أَوْ يُعْطِي مَنْ يَشَاءُ ذُرِّيةً مِنَ الزَّوْجِينِ الذُّكُورِ والإِنَـاثِ، وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً بِلاَ نَسْلٍ، وَإِنَّهُ تَعَالَى عَلِيمٌ بِمَنْ يَسْتَحِقُّ كُلُّ نَوْعٍ مِنْ هَذِهِ الأَنْوَاعِ، قَدِيرٌ عَلَى خَلْقِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَخْلُقَ، فَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ بِعِلْمٍ وَحَكْمَة.

### (وَرَاءِ)

(٥١) - يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ الطُّرُقَ التِي يُـوحِي بِهَا أَوَامِرَهُ إِلَى مَنْ يَخْتَارُهُمْ مِنْ عِبَادِهِ:

أَ أَنْ يُحسَّ الرَّسُولُ بِمَعَانٍ تُلْقَى فِي قَلْبِهِ فَلَا يَتَمَارَى فِي أَنَّهَا مِنَ اللهِ تَعَالَى. وَمِثَالُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ رُوحَ القُدُسِ نَفَثَ فِي رَوْعِي أَنَّ نَفْساً لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا وَأَجَلَهَا فَآتَقُوا اللهَ، وَأَجمِلُوا فِي الطَّلَبِ). (صَحِيحُ آبْنِ حبَّانَ).

ب ـ أَوْ يَرَى فِي نَوْمِهِ مَنَاماً لاَ يَشُكُ فِي أَنَّهُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَـلَّ، كَرُّوْيَـا إِبْرَاهِيمَ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، أَنَّهُ يَذْبَحُ آبْنَهُ.

جـ - أَنْ يَسْمَعَ كَلَاماً مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، كَمَا سَمِعَ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلامُ، فِي وَادِي الطُّورِ دُونَ أَنْ يُبْصِرَ مَنْ يُكَلِّمُهُ. د- أَنْ يُرْسِلَ اللهُ تَعَالَى إِلَى رَسُولِهِ مَلَكاً فَيُوحِي ذَلِكَ المَلَكُ مَا يَشَاءُ إِلَى النَّبِيِّ.

ُواللُّهُ تَّعَالَى قَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، حَكِيمٌ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ بِعِلْمٍ وَحِكْمَةٍ.

### (الْكِتَابُ) (الإِيْمَانُ) (جَعَلْنَاهُ) (صِرَاطٍ)

(٥٢) - وَكَمَا أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى الرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ يَا مُحَمَّدُ، كَذَلِكَ أَوْحَى إِلَيكَ القُرْآنَ، وَلَمْ تَكُنْ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْكَ وَحْيَهُ، تَعْلَمُ مَا القُرْآنُ، وَمَا الشَّرَائِعُ، التِي بِهَا هِذَايَةُ البَشْرِ، وَلَكِنَّ الله تَعَالَى هُوَ الذِي القُرْآنُ، وَمَا الشَّرَائِعُ، التِي بِهَا هِذَايَةُ البَشْرِ، وَلَكِنَّ الله تَعَالَى هُوَ الذِي أَوْحَى إِلَيكَ القُرْآنَ، وَجَعَلَهُ نُوراً يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ هِذَايَتَهُ مِنْ عَبَادِهِ. وَإِنَّكَ يَا مُحَمَّدُ لَتَهْدِي بِذَلِكَ النُّورِ المُنَزِّلِ عَلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، مَنْ أَرَادَ اللهُ هِذَايَتَهُ.

رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا ـ قُرآناً، أَوْ جِبْرِيلَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَوْ نُبُوَّةً.

### (صِرَاطِ) (السَّمَاوَاتِ)

(٥٣) - وَهَذَا القُرْآنُ هُوَ الطَرِيقُ القَوِيمُ الذِي يَهْدِي الله إلَيهِ عِبَادَهُ وَهُوَ الطَّرِيقُ الذِي أَنْ اللهُ اللهُ عَالِكُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ . والمُتَصَرَّفُ بِهِمَا، والحَاكِمُ الذِي لاَ مُعقِّبَ عَلَى حُكْمِهِ، أَلا إِنَّ أُمُورَ الخَلاَئِقِ كُلَّهَا تَصِيرُ إِلَى اللهِ تَعَالَى يُومَ القِيَامَةِ، فَيَفْصلُ فِيهَا بعَدْلِهِ التَّامِ ، وَحِكْمَتِهِ .

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًامِّنَ أَمْرِنَا مَاكُنْتَ تَدِّرِى مَا ٱلْكِئْبُ وَلَا آلِإِيمَانُ وَلِنكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَا آلِإِيمَانُ وَلِنكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ عَمَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِناً وَإِنَّكَ لَتَهَّدِي إِلَى صِرَطٍ وَإِنَّكَ لَتَهَّدِي إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ

رُقُ صِرَطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَ الْحَدِ مَا فِي السَّمَ وَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللهُ اللهُ مُورُ اللهُ مُورُ



### (حًا. مِيم)

(١) - وَتُقْرأُ مُقَطَّعَةً ، كُلُّ حَرْفٍ عَلَى حِدَةٍ . اللهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ .

### (والْكِتَابِ)

(٢) - يُقْسِمُ اللهُ تَعَالَى بِالقُرْآنِ (الكِتَابِ) الجَلِيُّ الوَاضِعِ (المُبِينِ).

### (جَعَلْنَاهُ) (قُرْآناً)

(٣) ـ إِنَّ الفَصْدَ مِنْ جَعْـلِ اللهِ تَعَالَى القُرْآنَ عَرَبِياً جَلِيًاً وَاضِحاً، هُوَ أَنَّهُ تَعَالَى أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ العَرَبَ يَعْقِلُونَهُ وَيَتَدَبَّرُونَ أَحْكَامَهُ وَمَعَانِيَهُ وَإِعْجَازَهُ لِأَنَّهُ مُنزَلٌ بِلِسَانِهِمْ.

### (الْكِتَاب)

(٤) ـ وَإِنَّ هَذَا الكِتَابَ، فِي عِلْمِ اللهِ الْأَزَلِيُّ، وَتَقْدِيرِهِ البَاقِي، ذُو رِفْعَةٍ وَمَكَانَةٍ عَظِيمَةٍ وَشَرَفٍ، وَهُوَ مُحْكَمُ النَّظْمِ، مُنَزَّهُ عَنِ اللَّبْسِ والزَّيْغِ.

أُمُّ الكِتَابِ - عِلْمِ اللهِ الأَزَلِي - أَوِ الْلُوْحِ المَحْفُوظِ.

(٥) - فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ قَوْلاَنِ:

الأَوَّلُ ـ أَتَحْسَبُوَّنَ أَنْ نَصْفَحَ غَنْكُمْ فَلاَ نُعَذِّبِكُمْ مَعَ أَنَّكُمْ لَمْ تَفْعَلُوا مَا أَمَرَكُمْ بِهِ رَبُّكُمْ ـ وَهُوَ قَوْلُ آبْنِ عَبَّاسٍ .

الثَّانِي - أَنَّ اللهَ تَعَالَى مِنْ لُطْفِهِ وَرَحْمَتِهِ بِخَلْقِهِ لاَ يَتْرُكُ دُعَاءَهُمْ إِلَى الخَيرِ، وَإِنْ كَانُوا مُسْرِفِينَ مُعْرِضِينَ عَنْهُ، لِيَهْتَدِي مَنْ قَدَّرَ اللهُ هِدَايَتَهُ، وَلِتَقُومَ الحُجَّةُ عَلَى مَنْ قَدَّرَ اللهُ تَعَالَى لَهُ النَّهُ قَالَى لَهُ النَّهُ قَالَى لَهُ النَّهُ قَالَى اللهُ قَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذَّكْرَ - أَفَنَتْرُكُ تَذْكِيرَكُمْ وَإِلْزَامَكُم الحُجَّةَ. صَفْحاً - إِعْرَاضاً أَوْ مُعْرِضِينَ عَنْكُمْ مُسْرِفِينَ - مُتَجَاوِزِينَ الحَدَّ

### ھے م

الله وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ

﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرُءَ الْأَعَرَبِيَا لَعَالَهُ الْأَعْرَبِيَا لَعَلَا الْمُعَلِّقُ الْعُلَابُ الْمُعَلِّقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقِيلِ اللهِ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعْلِقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَإِنَّهُ وَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَ اللَّهُ اللَّ

﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكَرَ صَفْحًا أَنكُنتُمْ قَوْمًا مُشْرِفِينَ

( وَكُمُ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيِّ فِي اللهِ ا

۞ وَمَايَأْنِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُواْبِهِـ ﴿ يَشْتَهْزِءُونَ

﴿ فَأَهْلَكُنَآ أَشَدَّمِنْهُم بَطْشًا وَمَنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُٱلْأَوَّلِينَ

وَلَيِن سَأَلُنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ

الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ

(الله وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءُ بِقَدَرٍ فَأَشَرْنَا بِهِ عَبُلْدَةً مَّيْسًا كَذَلِك تُخْرَجُونَ

(۲)

(٦) - وَيُسَلِّي اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ رَسُولَهُ ﷺ لِمَا يَنَالُهُ مِنَ الهَمِّ والحُزْنِ مِنْ
 تَكْذِيبِ قَوْمِهِ لَهُ، وَإِعْرَاضِهِمْ عَنْهُ، فَيَقُولُ لَهُ: إِنَّهُ أَرْسَلَ رُسُلًا كَثِيرِينَ
 قَبْلُهُ إِلَى الْأَمَمِ السَّالِفَةِ.

فِي الْأَوَّلِينَ - فِي الْأَمَمِ السَّابِقَةِ.

### (يَسْتَهْزِئُونَ)

(٧) \_ فَكَانَتْ تِلْكَ الْأَقْوَامُ تُكَذِّبُ كُلَّ نَبِيٍّ أُرْسِلَ إِلَيهَا، وَتَسْتَهْذِيءُ بِهِ،
 وَتَسْخَرُ مِنْهُ.

(٨) .. فَأَهْلَكَ اللهُ تَعَالَى الْأَقْوَامَ التِي كَذَّبَتِ الرُّسُلَ، وَكَانَتْ تِلْكَ الْأَقْوَامُ التِي كَذَّبَتِ الرُّسُلَ، وَكَانَتْ تِلْكَ الْأَقْوَامُ التِي كَذَّبُونَكَ يَا التِينَ يُكَذِّبُونَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَجَعَلَ إِهْلَاكَ المُكَذِّبِينَ سُنَّةً وَمَثَلاً وَعِبْرَةً يَعْتَبِرُ بِهَا العَاقِلُونَ الذِينَ يَأْتُونَ بَعْدَهُمْ، خَوْفاً مِنْ أَنْ يَجِلَّ بهمْ مَا حَلَّ بهؤلاءً.

بُطْشاً \_ قُوَّةً .

مَثُلُ الْأُولِينَ \_ صِفَتُهُمْ أَوْ قِصَّتُهُمْ .

### (لَئِن) (السَّمَاوَاتِ)

(٩) ـ وَإِذَا سَـٰأَلْتَ يَـا مُحَمَّـدُ هَوُلاءِ المُشْرِكِينَ مِنْ قَــوْمِـكَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ؟ اعْتَرَفُوا بِأَنَّ خَـالِقَهُنَّ هُوَ اللهُ العَـزِيزُ فِي سُلْطَانِـهِ وَآنْتِقَامِهِ، العَلِيمُ بهنَّ وَبِمَا فَوْقَهُنَّ.

(١٠) ـ وَاللهُ تَعَالَى هُوَ الذِي جَعَلَ الأَرْضَ لِلنَّاسِ مُوَطَّاةً الجَوَانِبِ كَالفِرَاشِ، يَقُومُونَ عَلَيْهَا وَيَنَامُونَ، وَجَعَلَ فِيهَا طُرُقاً (سُبُلاً) لِيَهْتَدِي النَّاسُ إِلَى الجِهَاتِ التِي يَقْصِدُونَهَا أَثْنَاءَ أَسْفَارِهِمْ مِنْ صُقْعٍ إِلَى صُقْعٍ.

سُبُلًا \_ طُرُقاً تَسْلُكُونَهَا أَوْ مَعَايِشَ.

(١١) ـ وَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الذِي يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَـدْرِ الحَاجَـةِ، فَلاَ يَجْعَلُهُ كَثِيراً فَيُتْلُفُ الزَّرْعَ، وَيُهْلِكُ البَشَـرَ، وَلاَ قَلِيلاً لاَ يَكْفِي لإِنْبَـاتِ الْأَعْشَابِ وَالزَّرُوعِ فَيَهْلِكُ النَّاسُ والحَيَوَانُ جُوعاً وَعَطَشاً.

وَكَمَا أَحْيَا اللهُ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا بِالمَاءِ، كَذَلِكَ يُحْيِي البَشَرَ بِنَشْرِهِمْ مِنْ قُبُورِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ.

فَأَنْشَرْ مَاكُمْ - فَأَحْيَيْنَاكُمْ بالمَاءِ.

# الله وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِّنَ الْفُلْكِ وَجَعَلَ لَكُمُ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعُنِمِ مَا تَرْكُبُونَ

### (آ) لِتَسْتَوُراْ عَلَىٰظُهُودِهِ - ثُمَّ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِكُمْ إِذَا اُسْتَوَيْتُمُّ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَاهَنْذَا وَمَاكُنَّا لَدُرُمُقْرِنِينَ

### وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ

### وَ وَجَعَلُواْلَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزُءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ

﴿ أَمِ الشَّخَذَ مِمَّا يَغُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصَّفَ نَكُمُ إِلْبَنِينَ وَأَصَّفَ نَكُمُ إِلْبَنِينَ

### (الأزْوَاجَ) (الأَنْعَام)

(١٢) - وَاللهُ تَعَالَى هُوَ الذِي خَلَقَ مَا أَنْبَتْهُ الأَرْضُ مِنَ الأَصْنَافِ المُخْتَلِفَةِ، وَمِنَ الحَيَوَانِ عَلَى آخْتِلَافِ أَجْنَاسِهِ وَأَلْوَانِهِ وَأَحْجَامِهِ، وَهُوَ المُخْتَلِفَةِ، وَمِنَ الحَيَوَانِ عَلَى آخْتِلَافِ أَجْنَاسِهِ وَالنَّهْرِ فِي أَسْفَارِكُمْ، الذِي جَعَلَ لَكُمْ مَا تُرْكَبُونَهُ فِي البَحْرِ والنَّهْرِ فِي أَسْفَارِكُمْ، وَنَعْمِلُونَ عَلَيْهِ وَنَقْلِ أَمْتِعَيَّكُمْ وَأَرْزَاقِكُمْ، وَجَعَلَ لَكُمْ مَا تُرْكَبُونَهُ فِي البَرِّ وَتَحْمِلُونَ عَلَيْهِ أَنْقَالَكُمْ كَالَحَمِيرِ والبِغَالِ والجِمَال ِ.

خَلَقَ الأَزْوَاجَ \_ أَوْجَدَ الأَصْنَافَ مِنَ المَخْلُوقَاتِ.

### (لِتَسْتَوُوا) (سُبْحَانَ)

(١٣) - لِتَسْتَقِرُوا فَوْقَ ظُهُورِ مَا تَرْكَبُونَهُ، مِنَ الفُلْكِ وَالأَنْعَامِ ، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمُ الذِي وَتَقُولُوا تَنْزِيهاً لَـهُ وَتَعْظِيماً: شُبْحَانَ الذِي سَخَّرَ وَذَلَلَ لَنَا هَذَا الذِي رَكِبْنَاهُ وَمَا كُنَا، لَـوْلاَ فَضُلُ اللهِ وَرَحْمَتُهُ، لِنَسْتَطِيعَ تَسْخِيرَهُ، وَتَذْلِيلَهُ، وَالانْتِفَاعَ بِهِ.

لِتَسْتَوُوا - لِتَسْتَقِرُوا وَتَسْتَعْمِلُوا.

سَخُّرَ - ذَلَّلَ .

(١٤) - وَلِتُكْمِلُوا تَعْبِيرَكُمْ عَنْ شُكْرِكُمْ لِرَبِّكُمْ عَلَى نِعَمِهِ فَتَقُولُوا: وَإِنَّا لَصَائِرُونَ إِلَى رَبِّنَا شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَعْدَ مَمَاتِنَا فَيُجَاذِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا بِعَمَلِهِ، فَاسْتَعِدُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ لِذَلِكَ اليَوْمِ، وَلَا تَغْفَلُوا عَنْ ذَكْرِهِ فِي حَمَّلِهِ، فَاسْتَعِدُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ لِذَلِكَ اليَوْمِ، وَلَا تَغْفَلُوا عَنْ ذَكْرِهِ فِي حَمَّلِهِ، فَاسْتَعِدُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ لِذَلِكَ اليَوْمِ، وَلَا تَغْفَلُوا عَنْ ذَكْرِهِ فِي حَلَّكُمْ وَتَرْحَالِكُمْ.

### (الإِنْسَانَ)

(١٥) - وَجَعَلَ المُشْرِكُونَ للهِ تَعَالَى وَلَداً (جُزْءاً) (عَلَى آعْتِبَارِ أَنَّ الوَلَـدَ جَزْءً مِنَ الوَلِدِ)، إِذْ قَالَ المُشْرِكُونَ مِنَ العَربِ: إِنَّ المَلاَئِكَةَ بَنَاتُ اللهِ، فَخَصُوا أَنْفُسَهُمْ بِالذُّكُورِ مِنَ الأَبْنَاءِ، وَجَعَلُوا للهِ البَنَاتِ، وَهُمْ يَكْرَهُونَ النَّبَاتِ لِأَنْفُسِهُمْ، فَجَعَلُوا للهِ أَذْنَى النَّصِيبَين.

وَالْإِنْسَانُ جَحُودٌ بِنِعَمِ اللهِ رَبِّهِ عَلَيْهِ، وَهُمَوَ شَدِيدُ الكُفْرَانِ لَهَا، وَجُحُودُهُ بِالنَّعَمِ ظَاهِرٌ بَيِّنٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ فِي ذَلِكَ وَتَدَبَّرَ.

### (وَأَصْفَاكُمْ)

(١٦) - يُنْكِرُ اللهَ تَعَالَى عَلَى المُشْرِكِينَ قِسْمَتَهُم هَذِهِ فَيَقُولُ لَهُمْ: هَلِ التَّخَذَ رَبُّكُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِنَفْسِهِ أَدْنَى الصَّنْفَيْنِ مِنْ خَلْقِهِ (البَنَـاتِ)، وَآخْتَارَ لَكُمْ أَفْضَلَهُمَا (الذُّكُورَ)؟

أَصْفَاكُمْ - خَصَّكُمْ وَآثَرَكُمْ.

( وَإِذَا أَشِّرَ أَحَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَالًا ظَلَّ وَجُهُدُ. مُسْوَدًّا وَهُوكَظِيمُ

المَّهُ أَوَمَن يُنَشَّوُّا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِ ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينٍ وَهُوَفِ ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينٍ

وَجَعَلُواْ الْمُلَتِيكَةُ الَّذِينَ هُمُ عِبَدُ الرَّحْمَنِ إِنَكَا أَشَهِدُواْ خُلْقَهُمْ شَتُكُنْ شَهَدَ تُهُمْ وَيُشْعَلُونَ وَيُشْعَلُونَ

﴿ وَقَالُواْ لَوْشَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبَدُنَهُمْ } مَّالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ } إِلَّا يَغُرُصُونَ

(١٧) ـ وَإِذَا بُشَّرَ أَحَدُ هَوُلاَءِ المُشْرِكِينَ بِوِلاَدَةِ بِنْتٍ لَـهُ أَنِفَ مِنْ ذَلِكَ وَعَلَتْهُ الكَآبَةُ والحُزْنُ مِنْ سُوءِ مَا بُشَّرَ بِهِ. وَتَـوَارَى مِنْ قَوْمِهِ خَجَلاً، فَكَيْفَ يَأْنَفُ المُشْرِكُونَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ بَنَاتُ ثُمَّ يَنْسَبُونَ البَنَاتِ للهِ تَعَالَى؟ تَعَالَى اللهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيراً.

مَثَلًا \_ شَبَهاً وَمُمَاثلًا.

كَظِيمٌ \_ مَمْلُوءُ القَلْبِ غَيْظاً وَغَماً.

(يُنَشَّأُ)

(١٨) ـ وَقَدْ جَعَلُوا الْأَنْتَى للهِ، وَهِيَ نَاقِصَةُ تَتَدَارَكُ نَقْصَهَا بِلبْسِ الحُلِيِّ وَالزِّينَةِ مُنْذُ أَنْ تَكُونَ طِفْلَةً، وَإِذَا خَاصَمَتْ فَهِيَ عَاجِزَةً عَيِيَّةٌ قَاصِرَةً عَنِ البَيَانِ. أَفْمَنْ يَكُونُ هَذَا حَالَهُ يَلِيقُ بِهِ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى اللهِ العَظِيمِ؟ يُنَشَّأُ فِي الحِلْيَةِ ـ يُرَبَّى فِي الزِّينَة والنِّعْمَةِ (البَنَاتِ).

الخِصَام ـ فِي الجَدَل والمُخَاصَمَةِ.

(عِبَادُ) (إِنَاثًا) (الْمَلَائِكَةَ) (شَهَادَتُهُمْ) (يُسْأَلُونَ)

(١٩) - وَآعْتَقَدَ المُشْرِكُونَ أَنَّ المَلَائِكَةَ - وَهُمْ عَبِيدٌ للهِ، وَخَلْقُ مِنْ خَلْقِهِ - هُمْ مِنْ جِنْسِ الإِنَاثِ وَسَمُّوهُمْ بِلَالِكَ، وَحَكَمُوا عَلَيهِمْ، فَهَلْ كَانُوا حَاضِرِينَ جِينَمَا خَلَقَهُمُ اللهُ فَعَرفُوا أَنَّهُمْ إِنَاكُ؟ إِنَّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا شَيئاً. ثُمَّ تَهَدَّدُهُم اللهُ تَعَالَى فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ سَيَكْتُبُ شَهَادَتَهُمْ هَذِهِ، وَسَيشاً لُهُمْ عَنْهَا يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيُحَاسِبُهُمْ عَلَيْها.

فَالْمُشْرِكُونَ كَفَرُوا ۚ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّ المَلاَثِكَةَ بَنَاتُ اللهِ، وَإِنَّهُمْ إِنَـاتُ مِنْ ثَلَاثَة وُجُوه:

ـ إِنَّهُمْ نَسَبُوا بِقَوْلِهِمْ هَذَا الوَلَدَ لللهِ سُبْحَانَهُ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ.

ـ ثُمَّ أَعْطَوْا مَا يَعْتَقِدُونَهُ أَخَسَّ النَّصِيبِين للهِ (البَنَاتِ).

ـ ثُمُّ اسْتَخَفُّوا بالمَلائِكَةِ فَجَعَلُوهُمْ مِنْ جِنْسِ الإنَاثِ.

### (عَبَدْنَاهُمْ)

(٢٠) - وَقَالَ المُشْرِكُونَ: لَوْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى أَنْ لاَ يَعْبُدُوا هَذِهِ الأَصْنَامَ التِي صَوِّرُوهَا عَلَى جِنْسِ المَلاَئِكَةِ وَقَالُوا عَنْهَا إِنَّهَا بَنَاتُ اللهِ، لَحَالَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ، فَهُو تَعَالَى عَالِمٌ بِعِبَادَتِهِمْ لَهَا، وَهُوَيُقِرُّهُمْ عَلَيْهَا. وَفِي المَّهِمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ، فَهُو تَعَالَى عَالِمٌ بِعِبَادَتِهِمْ لَهَا، وَهُو يُقِرُهُمْ عَلَيْهَا. وَفِي المَحْقِيقَةِ فَإِنَّ هَوُلاءِ لاَ دَلِيلَ لَهُمْ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِمْ هَذَا، وَلاَ بُرْهَانَ لَهُمْ عَلَيْهِ، وَمَا هُمْ فِي دَعْوَاهُمْ هَذِهِ إِلاَّ كَاذِبُونَ، مُتَقَوِّلُونَ عَلَى اللهِ، نَاسِبُونَ عَلَى اللهِ، نَاسِبُونَ إِلَيْهِمَا لَمْ يَقُلُهُ (مُتَخَرِّصُونَ).

يَخْرُصُونَ ـ يَكْذِبُونَ فِيمَا قَالُوا.

## اَمُ اَلْيْنَاهُمْ كِتَبَامِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مَالَيْنَ هُمُ لِهِ مُسْتَمْسِكُونَ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ

شَ بَلْ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَيْ الْ الْحَافِ الْحَافِيَةِ الْحَافِينَ الْحَافِينَ الْحَ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَيْٓءَاثُرْهِمِ مُّهُتَدُونَ

> وكَذَلِكَ مَآأَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّاقَالَ مُثْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآءَ ابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓءَ اثْنَرِهِم مُقْتَدُونَ

وَ قَلَ أُولَوْجِئْتُكُو الْبَوْنَ بِأَهْدَىٰ مِمَّاوَجَدتُّمَ عَلَيْهِ الْبَوْنَ عَلَيْهِ مَا الْمَالُوْلُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمُ بِلَّهِ . كَفِرُونَ

وَ فَأَنفَقَمْنَامِنَهُمْ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَعَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ

### (آتَيْنَاهُمْ) (كِتَاباً)

(٢١) ـ أَمْ يَعْتَمِد هَوُلاَءِ فِي شِرْكِهِمْ وَعِبَادَتِهِم الْأَصْنَامَ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَعْطَاهُمْ كِتَاباً قَبْلَ هَذَا القُرْآنِ (أَوْ قَبْلَ شِرْكِهِمْ هَذَا) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةٍ مَا ذَهَبُوا إِلَيهِ مِنْ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ فَهُمْ يَسْتَنِدُونَ إِلَيهِ؟

إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَّوْتِهِمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَلاَّ حُجَّةَ لَهُمْ عَلَى مَا قَالُوا، وَلاَ بُرْهَانَ وَلاَ دَلِيلَ.

### (آبَاءَنَا) (آثَارِ هِمْ)

(٢٢) - وَإِذْ فَقَدَ المُشْرِكُونَ كُلَّ حُجَّةٍ وَدَلِيلٍ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبُوا إِلَيهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ ، قَالُوا: إِنَّهُمْ وَجَدُوا آبَاءَهُمْ يَعْبُدُونَهَا فَعَبَدُوهَا، وَآتَبُعُوهُمْ فِي ذَلِكَ مُقْتَدِينَ بِهِمْ ، لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ آبَاءهُمْ أُرْجَحُ مِنْهُمْ عُقُولًا، وَأَصَّحُ أَنْهَاماً ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونُوا فِي عِبَادَةِ الأَصْنَامِ عَلَى ضَلَالٍ . عَلَى خَلَى طَرِيقَةٍ . عَلَى خَلِى طَرِيقَةٍ .

### (آبَاءَنَا) (آثَارِهِمْ)

(٢٣) - وَلَيْسَتْ مَقَالَةُ مُشْرِكِي قُرَيشِ هَذِهِ شَيئاً مُبْتَدَعاً مِنْهُمْ، فَاإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُرْسِلْ رَسُولًا إِلَى قَرْيَةٍ مِنَ الْأَمَمِ السَّالِفَةِ إِلَّا قَالَ أَهْلُ الجَاهِ وَالرِّيَاسَةِ فِيهَا: إِنَّهُمْ وَجَدُوا آبَاءَهُمْ عَلَى دِينٍ وَمِلَّةٍ (أُمَّةٍ) وَإِنَّهُمْ يُتَبَعُونَ طَرِيقَهُمْ، وَيَسِيرُونَ عَلَى نَهْجِهِمْ، وَيَقْتَدُونَ بِهِمْ فِيمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.

مُتْرَفُوهَا \_ مُنَعَّمُوهَا المُنْغَمِسُونَ فِي شَهَوَاتِهِمْ.

### (قَالَ) (آبَاءَكُمْ) (كَافِرُونَ)

(٢٤) - فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُهُمْ: وَهَلْ سَتَسْتَمِرُونَ فِي السَّيْرِ عَلَى نَهْجِ آبَائِكُمْ وَأَسْلَافِكُمْ حَتَّى وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِمَا هُوَ أَكْثَرُ هِدَايَةً إِلَى طَرِيقِ الحَقِّ؟ فَرَدُّوا عَلَيْهِ قَائِلِينَ إِنَّهُمْ مُقِيمُ وَنَ عَلَى دِينِ آبَائِهِمْ وَلَـوْ جَاءَهُمْ بِمَا هُوَ أَفْضَلُ وَأَهْدَى، وَإِنَّهُمْ كَافِرُونَ بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ، فَلَا فَائِدَةَ فِي دَعْوَتِهِمْ إِلَى تَرْكِ دِينِ آبَائِهِمْ.

### (عَاقِبَةُ)

(٢٥) - فَأَنْزَلَ اللهُ بَأْسهُ وَنَقْمَتُهُ عَلَى هَوُلاءِ المُكَذِّبِينَ لِرُسُلِهِمْ مِنَ الْأَمَمِ الخَالِيَةِ، فَآنْظُرْ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِمْ، وَكَيْفَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى دَمَّرَ عَلَيْهِمْ دِيَارَهُمْ فَلَمْ يَتُرُكُ لَهُمْ بَاقِيَةً، كَذَلِكَ يَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ.

اللُّهُ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ وسَيَهُ دِينٍ

١ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

ن وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَ إِلَّهِ

إِنَّنِي بَرَّآءُ مِمَّاتَعُ بُدُونَ

نَ بَلْمَتَعْتُ هَنَوُلآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُ وَرَسُولُ مُبِينٌ

﴿ وَلَمَّاجَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ وَإِنَّابِهِ عَكَفِرُونَ

( وَقَالُواْ لَوُلَانُزِّلَ هَلَاَ الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُٰلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَكَيْنِ عَظِيمٍ

(إبْرَاهِيمُ)

(٢٦) - وَاذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ خَبَرَ جَدِّهِمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ حِينَ أَعْلَنَ لَأَبِيهِ آزَرَ وَقَوْمِهِ بِأَنَّهُ مُتَبَرِّىءً مِمَّا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنَ الأَصْنَام

(٢٧) ـ وَأَنَّهُ لَنْ يَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ اللَّذِي خَلَقَهُ مِنْ عَـدَم ِ والذِي سَيَهْـدِيهِ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ، وَيُوَفِّقُهُ إِلَى اتَّبَاعِ الحَقِّ.

فَطَرَنِي ـ خَلَقَنِي وَأَبْدَعَنِي .

(٢٨) - وَجَعَلَ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ (وَهِيَ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ) كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي ذُرِّيتَهِ يَتَوَارَثُونَهَا، وَيَقْتَدِي بِهِ فِيهَا مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ مِنْ ذُرِّيتِهِ، لَعَلَّ ذُرِّيتَهُ يَذْكُرُونَ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَبُوهُمْ إِبْرَاهِيمُ، فَيَرْجِعُوا إِلَى اللهَ، وَيُخْلِصُوا العَمَلَ والائمَانَ لَهُ.

كَلِمَةً بَاقِيَةً - كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ - أُو البَّرَاءَةِ مِنَ الشُّرْكِ.

(٢٩) ـ وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى مَتَّعَ هَؤُلاءِ المُشْرِكِينَ، وَمَتَّعَ آبَاءَهُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَمَــدَّ فِي أَعْمَـــارهِمْ، وَأَكْثَــرَ نِعَمَــهُ عَلَيْهُمْ، فَشَغَلَهُم النَّعِيمُ، وُحبُّ الشُّهَوَاتِ فَأَطَاعُوا الشُّيْطَانَ، وَنَسُوا كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ، فَأَرْسَلَ اللَّهُ فِي بَنِي إِبْرَاهِيمَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ، وَإِلَى العَوْدَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ، وَأَنْزَلَ مَعَهُ القُرْآنَ لِتَكُونَ رِسَالَتُهُ بَيِّنَةً وَاضِحَةً.

### (كَافِرُ ونَ)

(٣٠) ـ فَلَمَّا جَاءَهُمُ القُرْآنُ والرَّسُولُ قَالُوا: إِنَّ مَا جَاءَهُمْ بِهِ مُحَمَّدُ إِنْ هُـوَ إِلَّا سِحْرٌ، وَمَـا هُـوَ بِـوَحْي ٍ مِنْ عِنْـدِ اللهِ، وَإِنَّهُمْ يَجْحَــدُونَ بِـهِ وَيَكْفُرُونَ، بَغْياً وَحَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ.

(٣١) ـ وَقَالُوا كَالمُعْتَر ضِينَ عَلَى آخْتِيَار اللهِ رَسُولُهُ الكَريمَ: إِنَّ مَنْصِبَ الرِّسَالَةِ مَنْصِبٌ شَرِيفٌ، فَلاَ يَلِيقُ إِلَّا بِرَجُل ِ شَرِيفٍ عَظِيم ِ الجَاهِ كَثِيـرِ الثِّرَاءِ مِنْ أَهْل مَكَةَ أَوْ مِنْ أَهْل الطَّائِفِ (القَرْيَتين) لِأَنَّ مُحَمَّداً لَيْسَ بِذَلِكَ الغَنيِّ العَظِيمِ الجَاهِ.

(وَقَدْ ذَكَّرَ بَعْضُ السَّلَفِ أَنَّهُمْ إِنَّمَا كَانُوا يَقْصِدُونَ بِقَوْلِهِمْ هَذَا الوَلِيدَ بنَ المُغِيرَةِ مِنْ مَكَّةَ أَو الوَلِيدَ بْنَ مَسْعُودِ النَّقَفِيُّ مِنَ الطَّائِفِ). مِنَ القَرْيَتَين ـ مَكَّةَ والطَّائِفِ.

### اللهُ اللهُ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ

قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَوْةِ الْكُنَّا وَرُفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ الْدُنِيَا وَرُفَعْنَا بَعْضُمُ مَ فَوْقَ بَعْضَا لَا مُحْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرُ مِّمَا لَا مُحْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرُ مِّمَا لَا يَجْمَعُونَ مَعْمُونَ

( وَلُوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّلَةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَ الِمَن يَكُفُرُ بِالرَّمْنِ لِبُنُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ

ولِنُيُوتِهِمْ أَبُونَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ

وَرُخُرُفَا وَإِنكُ لَمَا وَرُخُرُفَا وَإِنكُ لَمَا مَتَنعُ الْخَيَوةِ الدُّنيَا وَالْاَخِرَةُ عِندَرَيْكَ لِلْمُتَّقِينَ عِندَرَيِكَ لِلْمُتَّقِينَ

### (رَحْمَةَ) (الْحَيَاةِ) (دَرَجَاتِ).

(٣٢) - يُنْكِرُ اللهُ تَعَالَى عَلَى المُشْرِكِينَ مَا قَالُوهُ فَقَالَ رَدًا عَلَى آعْتِرَاضِهِمْ هَذَا: إِنَّ أَمْرَ آخْتِيَارِ الأَنْبِيَاءِ لَيْسَ مَرْدُوداً إِلَيْهِم حَتَّى يَقْتَرِحُوا عَلَى اللهِ مَنْ يَخْتَارُونَهُ هُمْ، وَلَكِنَّ الأَمْرَ للهِ، وَحْدَهُ، وَهُوَ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَته، فَهُو لاَ يُنزَّلُهَا إِلَّا عَلَى أَزْكَى الخَلْقِ قَلْباً وَنَفْساً، وَأَشْرَفِهِمْ بَيْتاً، وَأَطْهَرِهِمْ أَصْلاً.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: إِنَّهُ فَضَّلَ بَعْضَ العِبَادِ عَلَى بَعْضِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا: فِي الصَّيَاةِ الدُّنْيَا: فِي الصَّيَّةِ والغِنَى وَالشُّهْرَةِ والنَّشَاطِ ، لَإِنَّهُ لَوْ سَوَّى بَيْنَهُمْ جَمِيعاً فِي شُرُوطِ الحَيَاةِ لَمْ يَخْدُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، وَلَمْ يَسْتَخْدِمْ أَحَدُ مِنْهُمْ أَحَداً، فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ فَسَادُ نِظَام الحَيَاةِ.

وَرَحْمَةُ اللهِ بِخَلْقِهِ خَيْرُ لَهُمْ مِمَّا يَجْمَعُونَهُ مِنَ الْأَمْـوَالِ والمَتَاعِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا.

سُخْرِيًّا ـ مُسَخَّراً فِي العَمَلِ، مُسْتَخْدَماً فِيهِ.

### (وَاحِدَةً)

(٣٣) - وَلَوْلاَ أَنْ يَعْتَقِدَ كَثِيرٌ مِنَ الجَهلَةِ أَنَّ عَطَاءَ اللهِ المَالَ للنَّاسِ دَلِيلٌ عَلَى مَحَبَّتِهِ تَعَالَى لِمَنْ يُعْطِيهِ فَيَجْتَمِعُوا جَمِيعاً عَلَى الكُفْرِ لِأَجْلِ اللهَ اللهُ لِبُيُوتِ مَنْ يَكْفُرُ بِهِ المَال ِ، وَيَرْغَبُوا فِيهِ إِذَا رَأُوا سَعَةَ الرِّزْقِ، لَجَعَلَ اللهُ لِبُيُوتِ مَنْ يَكْفُرُ بِهِ سُقُوفاً مِنْ فِضَّةٍ يَصْعَدُونَ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ لِهَوَانِ الدُّنْيَا مَعْدُونَ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ لِهَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللهِ .

مَعَارِجَ ـ مَصَاعِدُ وَسَلَالِمَ وَدُرَجَاتٍ. يَظْهَرُونَ ـ يَصْعَدُونَ وَيَرْتَقُونَ.

### (أَبْوَاباً)

(٣٤) - وَلَجَعَلَ لِبُيوتِهِمْ أَبْوَاباً مِنْ فِضَّةٍ وَسُرُراً مِنْ فِضَّةٍ، يَتَّكِنُونَ عَلَيْهَا.

### (مَتَاعُ) (الْحَيَاةِ)

(٣٥) - وَلَجَعَلَ اللهُ تَعَالَى لِبُيوتِهِمْ زَخَارِفَ وَزِينَةً فِي كُلِّ مَا يُرْتَفَقُ بِهِ مِنْ شُؤُونِ الحَيَاةِ، وَلَكِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَيْسَ إِلَّا مَتَاعٌ قَصِيرٌ زَائِلُ، وَالآخِرَةُ بِمَا فِيهَا مِنْ نَعِيم لَا يُحِيطُ بِهِ وَصْفٌ هِيَ خَالِصَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللَّذِينَ يَخَافُونَ رَبَّهُم لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهَا أَحَدُ غَيْرِهُمْ.

زُخْرُفاً \_ زِينَةً أَوْ ذَهَباً عَلَى قَوْلٍ .

لَمَّا \_ إِلَّا مَتَاعٌ .

### (شَيْطَاناً)

(٣٦) - وَمَنْ يَتَغَافَلْ وَيَتَعَامَ عَنِ القُرْآنِ، وَعَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، وَينْهَمِكَ فِي المَعَاصِي، وَلَذَّاتِ الدُّنْيَا وَشَهَوَاتِهَا. . فَإِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ شَيَاطِينَ الإنْسِ وَالْجِنِّ فَيَكُونُونَ لَهُ قُرْنَاءَ، يُزَيِّنُونَ لَهُ آرْتِكَابَ المَعَاصِي، وَالْجِنِّ فَيَكُونُونَ لَهُ قُرْنَاءَ، يُزَيِّنُونَ لَهُ آرْتِكَابَ المَعَاصِي، وَالاَشْتِغَالَ بِاللَّذَات، فَيَسْتَرْسِلُ فِيهَا فَيَحِقً عَلَيْهِ غَضِبُ الله وَعقابُهُ.

مَنْ يَعْشُ - مَنْ يَتَعَامَ وَيُعْرِضْ وَيَعْفِل نَقَظَمْ - مَنْ يَتَعَامَ وَيُعْفِل نَقَيِّضْ - نَمْنَحْ لَهُ وَنُيَسِّرْ لَهُ.

(٣٧) ـ وَهَوُلاَءِ القُرنَاءُ مِن شَيَاطِينِ الإنْسِ والجِنِّ، الذِينَ يُقَيِّضُهُم اللهُ لِكُلِّ مَنْ يَعْشُو عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، يُحَاوِلُونَ صَرْفَهُ عَنِ الحَقِّ إلَى البَاطِل ، وَيُوسُوسُونَ لَهُ أَنَّهُ عَلَى جَادَّةِ الهُلَى والحَقِّ والصَّوَابِ، وَأَنَّ عَلَى جَادَّةِ الهُلَاي والحَقِّ والصَّوَابِ، وَأَنَّ عَلَى جَادَّةِ الهُلَاعُهُمْ.

### (يَا لَيْتَ)

(٣٨) - وَحِينَ يُوَافِي هَذَا الغَافِلُ، الـذِي تَسَلَّطَتْ عَلَيْهِ الشَّيَـاطِينُ، رَبَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ يَتَبَرَّمُ بالشَّيْطَانِ الذِي وُكِّلَ بِهِ، وَيَقُولُ لَهُ: يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ مَا بَينَ المَشْرِقِ والمَغْرِب، فَبِشْسَ القَرِينُ أَنْتَ، لأِنَّكَ أَضْلَلْتَنِي، وَأُوصَلْتَنِي إِلَى مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الخِزْيِ والعَذَابِ المُهين.

المَشْرِقَينِ ـ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ.

(٣٩) ـ وَيُقَالُ لِهَذَا الغَافِلِ الجَاهِلِ وَأَمْثَالِهِ، وَشَيَاطِينِهِمْ تَقْرِيعاً وَتَوْبِيعاً وَتَوْبِيعاً وَتَوْبِيعاً: لَنْ يَنْفَعَكُمْ، وَلَنْ يُغَنِي عَنْكُم آجْتِمَاعُكُمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ وَوَرِيَاتُوكُمْ، وَلَا اشْتِرَاكُكُمْ فِي العَذَابِ الْأَلِيمِ، لَأِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُعَانِي مِنَ العَذَابِ الْأَلِيمِ، لَأِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُعَانِي مِنَ العَذَابِ مَا يَكْفِيهِ.

### (ضَلاَل ٍ)

(٤٠) - إِنَّكَ يَا مُحَمَّدُ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُسْمِعَ الصُمَّ الذِينَ سَلَبَهُم اللهُ تَعَالَى اللَّهُ دُرَةَ عَلَى السَّهُم اللهُ تَعَالَى اللَّهُ دُرَةَ عَلَى السَّمْع ، وَلَا أَنْ تَهْدِي العُمْي الذِينَ أَعْمَى الله قُلُوبَهُم وَعُيُونَهُمْ عَنِ الإِبْصَارِ ، كَمَا لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَهْدِيَ الذِينَ اسْتَحْوَذَتْ عَلَيْهِم الشَّيَاطِينُ فَزَيَّتُ لَهُمْ طَرِيقَ الهَلَاكِ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْكَ وَإِنَّمَا أَنْتَ رَسُولُ مُبَلِّعٌ مِنْ رَبِّكَ عَلَيْكَ وَإِنَّمَا أَنْتَ رَسُولُ مُبَلِّعٌ مِنْ رَبِّكَ ، والذِي يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ المُعَلِيعُ ذَلِكَ اللهُ وَحْدَهُ ، وَهُوَ الذِي يُحَاسِبُهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ جَمِيعاً .

رَبُّ وَمَن يَعْشُعَن ذِكُرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضٌ أَ لَهُ رَشَيْطُلنًا فَهُو لَهُ وَقِرِينُ

﴿ وَإِنَّهُمْ لِيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَّتَدُونَ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُهُمَّ تَدُونَ

رُهُ حَتَى إِذَاجَاءَ نَا قَالَ يَعَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَيِنْ فَيِنْسَ ٱلْقَرِينُ

> ( وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيُوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ

( فَإِمَّانَذُهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ

( ) أَوْثُرِيَنَكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ

تَ فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ اللَّهِ فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِيِّ أُوحِيَ إِلَيْكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُنْالِيلَّالِي الللللِّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفِا

وَإِنَّهُ الذِكُرُّلُكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ الْحَالَةُ وَسَوْفَ الْحَالَةُ وَسَوْفَ الْحَالَةُ وَالْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَلَقُ الْحَلِقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقِ الْحَلَقُ الْحَلِقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلِقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلْمُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلْمُ الْحَلِقُ الْحَلْمُ الْحَلِقُ الْمُعِلَّ الْحَلِي

وَشَّ لَمَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن أَرُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن أُرُسُلْنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ عَالِمَ الْمُحَمِّنِ عَالِمَ اللَّهُ الْمُعَلِّنَ عَلَىٰ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُ الللّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

وَلَقَدُأَرُسَلْنَامُوسَى بِثَابَتِنَآ إِلَى الْأَوْ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

(٤١) ـ فَإِذَا مَا أَخْرَجَكَ اللهُ مِنْ بَينِ أَظْهُرِهِمْ بِالْمَوْتِ أَوْ بِالهِجْرَةِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى سَيْنَتَقِمُ مِنْهُمْ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، كَمَا فَعَلَ بِغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَمَمِ المُكَذِّبَةِ لِرُسُلِهِمْ.

### (وَعَدْنَاهُمْ)

(٤٢) - أَوْ إِنَّهُ تَعَالَى سَيْرِي رَسُولَهُ الكَرِيمَ مَا وَعَدَهُ بِهِ رَبَّهُ مِنَ الطَّفَرِ بِأَعْدَائِهِ المُشْرِكِينَ، وَإِظْهَارِهِ عَلَيْهِمْ، لِيَخْتَبَرَهُم اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، وَهُوَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ بِهِمْ مَا حَذَّرَهُمْ نُزُولَهُ بِهِمْ إِنِ آسْتَمَرُّوا عَلَى كُفْرِهِمْ وَطُغْنَانِهِمْ.

### (صِرَاطٍ)

(٤٣) - وَإِذَا كَانَ أَحَدُ هَذَينِ الاحْتِمَالَينِ وَاقِعاً فَآسْتَمْسِكْ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ اللَّهُ اللهُ إِلَىكَ فَهُـوَ الحَقُّ الذِي يُفْضِي بِمَنْ أَخَـذَ بِهِ إِلَى صِرَاطِ اللهِ المُسْتَقِيمِ الذِي يُـوصِلُ مَنْ سَلَكَـهُ إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ فِي الآخِرَةِ.

### (تُسْأَلُونَ)

(٤٤) - وَإِنَّ هَذَا القُرْآنَ العَظِيمَ لَشَرَفٌ عَظِيمٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، لَأَنَّهُ نَزَلَ بِلُغَتِهِمْ عَلَى رَجُلِ مِنْهُمْ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونُوا أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الأَخْذِ بِهُ، والعَمَلِ بِأَحْكَامِهِ، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ عَنِ القِيَامِ بِحَقِّ هَذَا القُرْآنِ، وَعَنِ العَيَامِ بِحَقِّ هَذَا القُرْآنِ، وَعَنِ العَمَلِ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ شَرِيعَةٍ وَأَحْكَامٍ.

(وَقِيلَ إِنَّ المَعْنَى هُوَ: إِنَّهُ لَتَذَكِيرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ). لَذِكْرٌ لَشَرَفٌ عَظِيمٌ أَوْ لَتَذْكِيرٌ.

### (وَاسْأَلْ) (آلِهَةُ)

(٤٥) - إِنَّكَ يَا مُحَمَّدُ لَسْتَ بِدْعاً مِنَ الرُسُلِ فَمَا دَعَوْتَ إِلَيهِ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَمِنَ النَّهِي عَنِ الشَّرْكِ، وَعَنْ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ والأَوْثَانِ.. دَعَتْ إِلَيهِ جَمِيعُ الرُّسُلِ الذِينَ سَبَقُوكَ الأَمَمَ التِي أَرْسِلُوا إِلَيهَا، وَلَمْ يَدْعُ أَحَدُ مِنَ الرُّسُلِ والأَنْبِيَاءِ إِلَى عِبَادَةِ غَيرِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحْمَةِ عَيْرُهُ.

### (بِآيَاتِنَا) (وَمَلَئِهِ) (الْعَالَمِينَ)

(٤٦) - يُخْيِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ أَرْسَلَ عَبْدَهُ مُوسَى رَسُولًا إِلَى فِرْعَونَ وَقَوْمِهِ، وَأَيْدَهٌ بِآيَاتٍ وَمُعْجِزَاتٍ تَأْيِيداً لَهُ فِي دَعْرَتِهِ، فَقَالَ لَهُمْ مُوسَى: إِنَّهُ رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ إِلَيهِمْ، كَمَا قُلْتَ أَنْتَ لِقَوْمِكَ إِنَّكَ رَسُولُ اللهِ إِلَيهِمْ.

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايَنْنِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ

( وَمَانُريهِ مِمِّنُ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ آوَأَخَذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

ا وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ

الله عَمَّا كَشَفَّنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمُ يَنَكُثُونَ

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْ مِهِ عَالَ يَكَفَّوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلَكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنَّهَارُ يَجَرَى مِن

تَحْتِى ۗ أَفَلَا تُبُصِرُونَ

(٤٧) ـ فَلَمَا جَاءَهُمْ مُوسَى بِالمُعْجِزَاتِ التِي أَيَّدُهُ اللهَ بِهَا كَالْيَدِ

والعَصَا. . فَإِذَا بِفِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ يَضْحَكُونَ مِنْ تِلْكَ المُعْجِزَاتِ،

وَيَسْخُرُونَ مِنْ مُوسَى دُونَ أَنْ يَتَأَمُّلُوا فِيهَا، كَمَا يَسْخُرُ اليومَ قَوْمُكَ مِمَّا

(آيَةِ) (وَأَخَذُنَّاهُمْ)

(٤٨) .. وَمَا أَرِينَا فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ حُجَّةً وَمُعْجِزَةً مِنْ حُجَجِنَا، وَمُعْجِزَاتِنَا الدَّالَّةِ عَلَى صِدْقِ مُوسَى فِيمَا جَاءَهُمْ بِهِ، إِلَّا كَانَتْ أَعْظَمَ مِنْ سَابِقَاتِهَا،

وَأَكْثَرَ دَلَالَةً عَلَى صِحَّةِ مَا يَدْعُوهُمْ إِلَيهِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ.

وَلَمَّا أَصَرُّوا عَلَى الكُفْرِ والطُّغْيَانِ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ أَلْوَاناً مِنَ العَذَابِ كَنَقْصِ الثَّمَرَاتِ والجَرَادِ والقُمَّـلِ والضَّفَادِعِ لَعَـلُّ ذَلِكَ يَحْمِلُهُمْ عَلَى التَّفْكِيـر فِيمَا جَاءَهُمْ بِهِ مُوسَى، فَيَرْجِعُوا إِلَى اللهِ، وَيَقْلِعُوا عَنِ الكُفْرِ بِاللهِ وَكُتَبِهِ

(٤٩) ـ وَكَانُوا كُلمَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ مِنْ هَذِهِ الآيَاتِ يَضْرَعُونَ إِلَى مُوسَى،

وَيَتَلَطَّفُونَ إِلَيْهِ، وَيَقُولُونَ: يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ (أَيْ العَالِمُ)، لَقَدْ أُخْبَرْتَنَا أَنَّ رَبُّكَ عَهِدَ إِلَيكَ أَنَّنَا إِذَا آمَنًا بِهِ وَبِرِسَالَتِكَ إِلَيْنَا، فَإِنَّهُ يَكْشِفُ عَنَّا العَذَابَ

الذِي أَنْزَلَهُ بِنَا، فَادْعُ لَنَا رَبُّكَ أَنْ يَكْشِفَ عَنَّا هَذَا العَذَابَ، وَإِنَّنَا نُعَاهِدُكَ بِأَنْنَا سَنُوْمِنُ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِنْ حَدَثَ ذَلِكَ.

بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ - مِنْ كَشْفِ العَذَابِ عَمَّن آهْتَدَى.

(٥٠) ـ فَدَعَا مُوسَى رَبَّهُ فَكَشَفَ الله تَعَالَى عَنْهُمُ العَذَابَ، فَلَمْ يُؤْمِنُوا

لُّهُ، وَنَكَثُوا بِمَا عَاهَدُوهُ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَكَرُّرَ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ. يَنْكُثُونَ \_ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ بِالاهْتِدَاءِ.

(يَا قوم) (الْآنْهَارُ)

(٥١) - فَجَمَعَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَنَادَى فِيهِمْ مُتَبَجِّحاً مُتَفَاخِراً بِمُلْكِ مِصْرَ، وَتَصَرُّفِهِ فِيهَا، وَفِي أَنْهَارِهَا الجَارِيَةِ فِي أَرْضِهَا، ثُمُّ قَالَ لَهُمْ: أَفَلَا تَرَوْنَ

مَا أَنَا عَلَيْهِ مِنَ القُّوةِ وَعِظَم المَكَانَةِ؟

وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَقْصِدُ بِهَذَا النِّدَاءِ تَثْبِيتُهُمْ فِي طَاعَتِهِ، وَصَرْفَهُم عَن التَّأَثُّر

بِمُوسَى وَمَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْآيَاتِ.

وَ اَمْ أَنَا حَنْدُ رُمِّنَ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَا مُولِينٌ وَلَا يَكَادُيُنِينُ مَعِينٌ وَلَا يَكَادُيُنِينُ

(أَنَّ فَلُوَلَا أُلْقِى عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْجَاءَ مَعَـهُ الْمَلَيْمِكَةُ مُفْتَرِنِينَ

فَ فَأَسْتَخَفَ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ إِلَّا عُوهُ اللَّهُ مَ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ

﴿ فَلَمَّا عَاسَفُونَا أَنْفَمَنَا مِنْهُمْ فَأَغَرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ

وَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْلَاخِرِينَ

﴿ وَلَمَا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَهِ الْبَيْنَ مَثَكًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ

(٥٢) - وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِقَوْمِهِ، بَلْ إِنَّهُ (أم) خَيْرٌ مِنْ مُوسَى الذِي هُوَ ضَعِيفٌ ذَلِيلٌ (مَهِينٌ)، وَهُوَ عَيِيُّ اللِّسَانِ يَكَادُ لَا يَسْتَطِيعُ التَّعْبِيرَ وَالإِفْصَاحَ عَمَّا يُريدُ قَوْلَهُ.

> مَهِينٌ - ذَلِيلٌ حَقِيرٌ. يُبِينُ - يُفْصِح الكَلاَمَ لِلنَّغَةِ فِي لِسَانِهِ.

### (الْمَلَائِكَةُ)

(٥٣) - فَهَلَّ أَلْقَى إِلَيْهِ رَبُّهُ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ يَتَحَلَّى بِهَا إِنْ كَانَ صَادِقاً فِيمَا يَدَّعِيهِ، وَهَلَّ جَاءَ مَعَهُ المَلَائِكَةُ مُتَنَابِعِينَ مُتَقَارِنِينَ (مُقْتَرِنِينَ). يُعِينُونَهُ عَلَى أُمْرِهِ، وَيَشْهَدُونَ لَهُ بِالنُّبُوّةِ، وَيَمْشُونَ مَعَهُ. مُقْتَرِنِينَ - مَقُرُونِينَ بِهِ، يُصَدَّقُونَهُ فِيمَا يَقُولُ.

### (فَاسِقِينَ)

(٥٤) ـ فَاسْتَخَفَّ فِرْعَوْنُ عُقُولَ قَوْمِهِ بِهَذِهِ الحُجَجِ الـوَاهِيةِ، وَدَعَـاهُمْ إِلَى الضَّلَالَةِ فَآسْتَجَابُوا لَهُ طَائِعِينَ، لِأَنَّهُمْ كَانُـوا قَوْمًا غَاوِينَ ضَـالَينَ، خَارِجِينَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى.

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ \_ وَجَدَهُمْ خِفَافَ العُقُولِ .

### (آسَفُونَا) (فَأَغْرَقْنَاهُمْ)

(٥٥) - فَلَمَّا أَغْضَبُونَا بِعِنَادِهِمْ وَآسْتِكْبَارِهِمْ وَبَغْيِهِمْ فِي الأَرْضِ آنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَعَجَّلْنَا لَهُم العُقُوبَةَ، وَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ.

آسَفُونَا \_ أَغْضَبُونَا أَشَدَّ الغَضَبِ.

### (فَجَعَلْنَاهُمْ)

(٥٦) ـ فَجَعَلْنَاهُمْ قُدْوَةً لِمَنْ يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ مِنْ أَهْلِ الكُفْرِ والضَّلَالَةِ، وَعِبْرَةً وَمَوْعِظَةً لِمَنْ يَأْتِي بَعْدَهُمْ مِنَ الكَافِرِينَ.

سَلَفاً ـ قُدْوَةً فِي آسْتِحْقَاقِ العَذَابِ.

(٥٧) - رُوِيَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآيةِ الكَرِيمَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَلَسَ يَوْماً مَعَ الوَلِيدِ بْنِ المُغِيرَةِ المَحْنُرُومِيِّ فِي المَسْجِدِ فَجَاءَ النَّضْرُ بنُ الحَادِثِ حَتَّى جَلَسَ مَعَهُم، وَفِي المَجْلِسِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ رِجَالِ قُرَيْشٍ فَتَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَعَرَضَ لَهُ النَصْرُ بنُ الحَادِثِ فَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ حَتَّى أَفْحَمَهُ، نُمَّ تَلاَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿إِنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾(١). ثُمَّ قَامَ رَسُولِ اللهِ عِلَى مُن مُن الزُبَعْرَى فَقِيلَ لَهُ إِنَّ مُحَمَّداً خَصَمَ النَّضْرَ، وَقَدْ زَعَمَ مُحَمَّدُ أَنَّهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ آلِهَةٍ حَصَبُ جَهَنّمَ. فَقَالَ آبْنُ الزَّبِعْرَى: وَاللهِ لَوْ وَجَدْتُهُ لَخَصَمْتُهُ. سَلُوا مُحَمَّداً أَكل مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ فِي جَهَنَّمَ مَعَ مَنْ عَبَدَهُ؟ فَنَحْنُ نَعْبُدُ المَلاَئِكَةَ، وَاليَهُودُ تَعْبُدُ مُن دُونِ اللهِ فِي جَهَنَّمَ مَعَ مَنْ عَبَدَهُ؟ فَنَحْنُ نَعْبُدُ المَلاَئِكَةَ، وَاليَهُودُ تَعْبُدُ عُزَيْراً، وَالنَّصَارَى تَعْبُدُ المَسِيحَ. فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ فَقُلَ : كُلُ مَنْ عَبَدَهُ، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَعْبُدُونَ لَكُ لِمَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ فَهُوَ مَعَ مَنْ عَبَدَهُ، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَعْبُدُونَ كُلُولُ مَنْ عَبَدَهُ، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَعْبُدُونَ اللهِ فَهُو مَعَ مَنْ عَبَدَهُ، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَعْبُدُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدَهُ، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَعْبُدُونَ اللهِ عَلَى المَن عَبَدَهُ، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَعْبُدُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدَهُ مَن عَبَدَهُ، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَعْبُدُونَ اللهِ عَهُو مَعَ مَنْ عَبَدَهُ، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَعْبُدُونَ اللهِ عَهُونَ مَعَ مَنْ عَبَدَهُ، فَإِنَّهُمْ إِنْمَا يَعْبُدُونَ

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّايَةَ الكَرِيمَةَ: ﴿إِنَّ الذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الحُسْنَى أَوْلَئكَ عَنْهَا مِبْعَدُونَ ﴾ (٢).

وَهُوُلَاءِ الذِينَ سَبَقَتْ لَهُمُ الحُسْنَى مِنَ اللهِ تَعَالَى، هُمُ الذِينَ مَضَوْا عَلَى طَاعَةِ اللهِ، فَآتَخَذَهُمْ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الضَّلاَلَةِ أَرْبَاباً مِنْ دُونِهِ. عَلَى طَاعَةِ اللهِ، فَآتَخَذَهُمْ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الضَّلاَلَةِ أَرْبَاباً مِنْ دُونِهِ. وَفِي هَذِهِ الآيَةِ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ الكَرِيم : لَمَّا ضَرَبَ آبنُ الزِّبَعْرَى عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ مَئلًا، وَجَادَلَ رَسُولَ اللهِ فِي عِبَادَةِ النَّصَارَى لَهُ الزَّبَعْرَى عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ مَئلًا، وَجَادَلَ رَسُولَ اللهِ فِي عِبَادَةِ النَّصَارَى لَهُ الزَّبِعُ لَهُمْ ضَجِيجٌ وَجَلَبَةً مِنْ فَرَحِهِمْ بِهَذَا المَثلِ الذِي ظَنُوا أَنُهُ أَفْحَمَ بِهِ النَّبَى الكَرِيمَ.

مِنْهُ يَصِدُونَ - يَضِجُونَ وَيَصِيحُونَ وَيُصَفِّقُونَ فَرَحاً مِنْ أَجْلِهِ.

### (اآلِهَتنا)

(٥٨) - وَقَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ آلِهَتَهُمْ لَيْسَتْ خَيْراً مِنْ عِيسَى، فَإِذَا كَانَ عِيسَى مِنْ حَصَبِ جَهَنَّم، كَانَ أَمْرُ آلِهَتِهِمْ أَيْسَرَ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: إِنَّ مَوْلَاءِ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يَضْرِبُوا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ مَثَلًا إِلَّا جَدَلًا لَا لإظْهَارِ الْحَقِّ لِأِنَّ قَـوْلَهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ الْحَقِّ لِأَنَّ قَـوْلَهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ أن يَنْطَبِق عَلَى عِيسَى جَهَنَّمَ ﴾ أن يَنْطَبِق عَلَى عِيسَى وَالمَلاثِكَةِ، لأِنَّ (مَا) تُسْتَعْمَلُ لِغَيْرِ العَاقِلَ، وَلَكِنَّ هَوُلاَءِ قَوْمٌ يُحِبُونَ وَالْمَلاثِكَةِ، لأَنَّ وَالْحَجَاجَ.

قَوْمٌ خَصِمُونَ - لُدُّ شِدَادُ الخُصُومَةِ بِالبَاطِلِ.

### (جَعَلْنَاهُ) (إِسْرَائِيلَ)

(٥٩) - وَلَيْسَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ بِالنَّبُوَّةِ،

٥ وَقَالُوٓا ءَأَلِهَ تُسنَاخَيْرُ أَمُهُوَّ مَاضَرَيُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلُا ۚ بَلُهُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ

اِنْهُوَ لِلْاَعَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلَا لِبُنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٩٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الأية ١٠١.

وَجَعَلْنَاهُ آيَةً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ بِخَلْقِنَا إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ أَبِ، لِيَسْتَدِلُّوا بِهَا عَلَى قُدْرَةِ اللهِ العَظِيمِ، وَلَيْسَتْ مُخَالَفَةُ العَادَةِ فِي خَلْقِهِ بِمُسْتَوْجِبَةٍ لِعِبَادَتِهِ.

مَثَلًا - آيَةً وَعِبْرَةً كَالمَثَلِ السَّائِرِ.

### (مَلَائِكَةً)

(٦٠) - وَلَـوْ شَـاءَ اللهُ تَعَـالَى لَجَعَـلَ ذُرِيَّتكُمْ مَلَائِكَةً يَخْلُفُـونَكُمْ فِي الْأَرْضِ . كَمَا يَخْلُفُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، وَبِـذَلِكَ تَعْرِفُونَ أَنَّ المَلَائِكَةَ خَاضِعُونَ لِمَشِيئَةِ اللهِ وَإِرَادَتِهِ، فَهُمْ لاَ يَسْتَحِقُونَ أَنْ يَكُونُوا آلِهَةً تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ .

لَجَعْلَنَا مِنْكُمْ \_ بَدَلاً مِنْكُمْ، أَوْ لَوَلَّدْنَا مِنْكُمْ.

### (صِرَاطُ )

(٦١) - وَإِنَّ خَلْقَ اللهِ تَعَالَى عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ مِنْ غَيْرَ أَبٍ، ثُمَّ بَعْثَهُ نَبِيًا، كُلُّ ذَلِكَ أَمَارَةٌ وَدَلِيلٌ عَلَى قُرْبِ حُلُولِ السَّاعَةِ.

(وَقَدْ تَوَاتَرَت الْأَحَادِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَخَبِّرَةً بِنُـزُولِ عِيسَى قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ، إِمَاماًعَادِلًا،وَحَكَماً مُقْسِطاً).

فَلَا تَشُكُّوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ فِي أَنَّ السَّاعَـةَ واقِعَةُ لَا رَيْبَ فِي ذَلِـكَ وَلَا شَكَّ، وَأَنَّهَا كَائِنَةٌ لَا مَحَالَةَ، فَاتَّبِعُوا هُدَى رَبِّكُمْ، فَإِنَّ مَـا يَدْعُـوكُمْ إِلَيهِ الرَّسُولُ هُوَ الصَّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، المُوصِلُ إِلَى الجَنَّةِ.

إِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ - يُعْلَمُ قُرْبُهَا بِنُزُولِهِ.

فَلا تَمْتُرُنَّ \_ فَلا تَشُكُّنَّ فِي قِيَامِهَا.

### (الشَّيْطَانُ)

(٦٢) - وَلاَ تَغْتَرُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ بِوَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ وَشُبَهِهِ التِي يُـوقِعُهَا فِي وَلَّمَهُ اللَّهِ الرَّسُولُ، فِي قُلُوبِكُمْ لِيَمْنَعَكُمْ مِن آتَبَاعِ الدِينِ الحَقِّ الذِي دَعَاكُمْ إِلَيْهِ الرَّسُولُ، فَإِنْ المَدَاوَةِ.

### (بِالْبَيِّنَاتِ)

(٦٣) - وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْمُعْجِزَاتِ الوَاضِحَةِ قَالَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: إِنَّهُ جَاءَهُمْ بِالشَّرَاقِ التِي فِيهَا صَلَاحُ البَشَرِ (الحِكْمَةِ)، وَإِنَّهُ جَاءَ لِيُبَيْنَ لَهُمْ بَعْضَ مَا آخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ أَحْكَامِ الدِّينِ. ثُمَّ طَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَتَقُوا الله فِيمَا أَمْرَهُمْ بِهِ، وَأَنْ يُطِيعُوهُ فِيمَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ رَبِّهِمْ، وَمَا يُبَلِّغُهُمْ مِنَ الشَّرَائِعِ والتَّكَالِيفِ. الشَّرَائِع والتَّكَالِيفِ.

## ﴿ وَلَوْنَشَآءُ لِحَعَلْنَامِنكُمْ مَّلَتَهِكَةً فِي الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ

﴿ وَإِنَّهُ الْعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَاتَمْتَرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونِۚ هَٰذَا صِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ

۞ وَلَايَصُدَّنَكُمُ ٱلشَّيَطَنُّ إِنَّهُ، لَكُوْعَدُوُّ مُّبِينٌ

وَلَمَّاجَآءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَتِ قَالَ فَقَدَّجِتَّ تُكُمُّ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ فَالَ فَقَدَّ فَكُمُ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَا لَكُمُ بَعْضَ الَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيدُ لَا كُمُ بَعْضَ الَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيدُ لَا فَاتَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ فَاتَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

### (صراطً)

(٦٤) ـ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ وَإِيَّاهُمْ عَبِيدٌ للهِ، فَهُوَ تَعَالَى الْمُتَفَرِّدُ بِالْالوَهِيةَ، وَهُوَ وَحْدَهُ المُسْتَوْجِبُ لِلْعِبَادَةِ والطَّاعَةِ، وَإِنَّ الذِي أَمَرَهُمْ بِـهِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَلَا نِدً، هُوَ الطَّرِيقُ المُسْتَقِيمُ وَكُلُّ الـدِّيَانَــاتِ

(٦٥) ـ وَلَكِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا برسَالَةِ عِيسَى آخْتَلَفُوا فِيهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ آبْنُ اللهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنْـهُ اللهُ. وَيُهَدُّدُ اللَّهَ تَعَالَى المُخْتَلِفِينَ الذِينَ غَالَوْا فِي عِيسَى فَقَالُوا فِيهِ مَا جَعَلَهُمْ يَكْفُرُونَ، وَيَخْرُجُونَ مِنْ دَعْوَةِ التَّوْحِيدِ، وَيَقُولُ اللهَ تَعَالَى لَهُم: الـوَيْلُ والهَلَاكُ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ الشَّدِيدِ الإيلَامِ .

فَوَيْلُ \_ فَهَلَاكُ أَوْ حَسْرَةً.

(٦٦) ـ فَهَـلْ يَنْتَظِرُ هَؤُلَاءِ المُغَـالُـونَ فِي شَـأَنِ عِيسَى، القَـائِلُونَ فِيـهِ البَاطِلَ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فَجْأَةً وَهُمْ فِي غَفْلَتِهِمْ لَا يَشْعُرُونَ بِمَجيئِهَا، وَحِينَئِذِ يَنْدَمُونَ وَلَاتَ سَاعَةَ مَنْدَم ، إِذْ لَا يَنْفَعُهُم النَّدَمُ.

هَلْ يَنْظُرُ ونَ \_ هَلْ يَنْتَظِرُ ونَ .

ىَغْتَةً \_ فَحْأَةً .

(٦٧) ـ يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ كُلُّ صَدَاقَةٍ وَصُحْبَةٍ فِي الدُّنْيَا تَنْقَلِبُ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَى عَدَاوَةٍ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهَا فِي اللهِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّهَا تَبْقَى فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ دَائِمَةً بِدَوَامِ اللهِ تَعَالَى.

الْأَخِلَّاءُ ـ الْأَحِبَّاءُ فِي غَيْرِ ذَاتِ اللهِ.

### (یا عبادی)

(٦٨) ـ وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ يَوْمَ القِيَـامَةِ: يَـا عِبَادِي لاَ تَخَافُوا مِنْ عِقَابِي، فَقَدْ آمَنْتُكُمْ مِنْهُ، وَرَضِيتُ عَنْكُمْ، وَلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا خَلَّفْتُمْ فِي الدُّنْيَا. فَالذِي آدَّخَرْتُهُ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ خَيْرٌ مِنْهُ.

(٦٩) ـ يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيةِ الكَريمةِ صِفَةَ النِّينَ يَسْتَحِقُونَ الأَمْنَ مِنَ اللهِ، وَالرِّضَا، فَلاَ يَخَافُونَ العَـذَابَ، وَلاَ يَحْزَنُـونَ عَلَى مَا خَلَّفُوهُ فِي الدُّنْيَا، فَقَـالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ هُمُ الـذِينَ آمَنَتْ قُلُوبُهُمْ، وَصَفَتْ نَفُوسُهُمْ، وَٱنْقَادَتْ لِشَرْعِ اللهِ بَوَاطِنُهُمْ وَظَوَاهِرُهُمْ. إِنَّ ٱللَّهَ هُوَرِيِّ وَرَبُّكُرُ فَأَعُبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُّ مُّسْتَقِيمُ

اللُّهُ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمُّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِيَوْمٍ أَلِيمٍ

اللهُ هَلَيَنظُرُونِ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ

اللَّخِلَّةُ يُوْمَيِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا ٱلۡمُتَّقِينَ

الله يَعِبَادِ لَاخُونُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ وَلَآ أَنْتُمْ تَحَدُّزَنُوُنَ

اللَّذِينَ ءَامَنُواْبِتَايَتِنَاوَكَانُواْ اللَّهِ (آمَنُوا) (بِآياتِنا) مُسَلِمِينَ

### ﴿ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَبُكُمُ

تُحَبِرُون

### اللهِ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ

وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا لَشَّتَهِ عِلَهِ الْأَكْوَلِ وَفِيهَا مَا لَشَّتَهِ عِلَهِ الْأَكْونَ الْأَكْونَ الْأَكْونَ الْأَكْونَ الْأَكْونَ الْأَكْونَ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُؤْفِيةِ الْحُلِلُ وَنَ

الله عَلَيْكَ الْمُحَنَّةُ اللَّتِيَ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ فِي الْمُعَالِمِينَا اللهِ المُ

لَّكُرُفِهَا فَكِكَهَدُّ كَثِيرَةٌ ثَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

نَ اللَّهُ عَذَابِ جَهَنَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ خَلِدُونَ

(٥) لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

### (أَزْوَاجُكُمْ)

(٧٠) \_ وَقَالَ لَهُمْ: آدْخُلُوا أَيُهَا المُؤْمِنُونَ أَنْتُمْ وَنُظَراؤُكُم الجَنَّةَ تَنْعَمُونَ فِيهَا وَتَسْعَدُونَ (تُحْبَرُونَ) بِمَا أَعَدَّهُ اللهُ تَعَالَى لَكُمْ مِنْ عَطَاءٍ غَيْرِ مَمْنُونٍ

تُحْبَرُونَ لَ تُسَرُّونَ سُرُوراً وَتَسْعَدُونَ.

### (خَالِدُونَ)

(٧١) - وَبَعْدَ أَنْ يَسْتَقِرُّوا فِي الجَنَّةِ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأُوانٍ مِنْ ذَهَب عَلَيْهَا أَنْوَاعُ الطَّعَامِ ، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَكُوابِ لِلشَّرَابِ مِنْ ذَهَب، وَفِي كُلِّ مِنَ الْأَوَانِي وَالْأَكُوابِ مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ، وَتَتَلَذَّذُ بِهِ الأَعْيَنُ، فَيَا كُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَنْعَمُونَ وَيَتَلَذَّذُونَ، وَيُقَالُ لَهُمْ إِكْمَالًا لِسُرُورِهِمْ: إِنَّهُمْ بَاقُونَ فِي هَذَا النَّعِيمِ فِي الجَنَّةِ خَالِدِينَ أَبَداً.

أَكُوابِ \_ أَقْدَاحٍ لِا عُرَى لَهَا.

(٧٢) - ثُمَّ يُقَالُ لِهَؤُلاَءِ الرَّاتِعِينَ فِي هَذَا النَّعِيمِ الدَّاثِمِ: إِنَّ هَـذِهِ هِيَ الجَنَّةُ، وَقَدْ جَعَلَهَا اللهُ بَاقِيَةً لَكُمْ كالمِيرَاثِ الذِي يَبْقَى عَنِ المُـوَرَّثِ، جَزَاءً لَكُمْ عَلَى أَعْمَالِكُم الصَّالِحَةِ، وَإِيْمَانِكُمْ بِرَبِّكُمْ.

### (فَاكِهَةُ)

(٧٣) ـ وَلَكُمْ فِيهَا مِنْ أَصْنَافِ الفَـوَاكِه مَـا لاَ حَصْرَ لَـهُ تَأْكُلُونَ مِنْهَـا مَا تَتَخَيَّرُونَ بِغَيْرِ حِسَابٍ لِتَتِمَّ لَكُم النَّعْمَةُ والغِبْطَةُ والحُبُورُ.

### (خَالِدُونَ)

(٧٤) - بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى حَالَ المُؤْمِنِينَ السُّعَدَاءِ فِي الجَنَّةِ، وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابِ وَفَاكِهَةٍ، وَنَعِيمٍ لَا يَبْلَى، أَتْبَعَ ذَلِكَ بِذِكْرِ حَالِ الكَفَرَةِ المُجْرِمِينَ الظَّالِمِينَ، فَقَالَ إِنَّ الكَفَرَةَ يَكُونُ مَصِيرُهُمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَيَبقَوْنَ فِيهَا خَالِدِينَ أَبْداً.

(٧٥) ـ لَا يُخَفَّفُ العَذَابُ عَنْهُمْ لَحْظَةً، وَهُمْ سَاكِتُونَ يَاثِسُونَ مِنْ كُـلًّ خَيْرٍ وَفَرَجٍ .

يُفَتِّرُ عَنْهُمْ \_ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ.

مُبْلِسُونَ ـ يَائِسُونَ .

### ( وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِينَكَانُواْهُمُ

ٱلظَّالِمِينَ

# ا وَنَادَوُا يَكَمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ اللَّهِ وَالْمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّلْ اللَّهُ اللَّالِمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِي الللِّلْمُ اللِي الللِيَالِمُ اللْمُلْمُ الللِّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللْمُ اللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللْمُلِلِيل

# ﴿ لَقَدْ جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَكُمُ لِلْحَقِّ كَثِرَكُمُ لَكُمْ كُمُ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَا لَكُمْ لَكُمْ لَا لَمُحَقِّ كَثِرِهُونَ لِلْحَقِّ كَثِرِهُونَ

اللهُ أَمْ أَبْرَمُوۤ أَمْرَا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ

### هُ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُوَلُهُمَّ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ

( فَل إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَلُ ٱلْعَلِيدِينَ

### (ظَلَمْنَاهُمْ) (الظَّالِمِينَ)

(٧٦) \_ وَمَا ظَلَمَ اللهُ تَعَالَى هَؤُلاءِ المُجْرِمِينَ بِمَا أَنْزَلَهُ بِهِمْ مِنْ عِقَابٍ وَعَـذَابٍ أَلِيمٍ ، وَلَكِنَّهُمْ هُمُ الذِينَ ظَلَمُـوا أَنْفُسَهُمْ بِكُفْرِهِمْ وَإِجْـرَامِهِمُّ وَهُمُ الذِّينَ أَسَانُووا إِلَيْهَا، فَأُوصَلَهُمْ ذَلِكَ إِلَى هَذَا المَصِيرِ السَّبِيءِ.

### (يَا مَالِكُ) (مَاكِثُونَ)

(٧٧) \_ وَحِينَمَا يَشْتَدُ العَذَابُ بِالمُجْرِمِينَ الظَّالِمِينَ يَضِجُونَ فِي النَّارِ، وَيُنَادُونَ: يَا مَالِكُ (وَهُوَ خَازِنُ النَّارِ) آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يَقْبِضْ أَرْوَاحَنَا لِيُرِيحَنَا مِمَّا نَحْنُ فِيهِ مِنَ العَذَابِ الْأَلِيمِ . فَيَرُدُ عَلَيْهِمْ مَالِكٌ فَائِلًا لَهُمْ: إِنَّهُمْ مَاكِثُونَ فِي النَّارِ أَبَداً، وَلاَ مَجَالَ وَلاَ سَبيلَ إِلَى خُرُوجِهمْ مِنْهَا.

لِيَقْض - لِيُمِتْنَا حَتِّي نَرْتَاحَ.

### (جُنْنَاكُمْ) (كَارَهُونْ)

(٧٨) \_ وَيُذَكِّرُهُم اللهُ تَعَالَى \_ أَوْ يُذَكِّرُهُمْ مَالِكُ بِأَمْرِ رَبِّهِ الكَرِيمِ \_ بِسَبَبِ شَقَائِهِمْ، وَهُوَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى كَانَ أَرْسَلَ إِلَيهِم الرُّسُلَ يَدْعُونَهُمْ إِلَى الحَقّ والهُدَى فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَأَبَوْا وَآسْتَكْبَرُوْا فَأَوْصَلَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ إلى نار جَهَنَمَ.

(٧٩) ـ لَقَدْ جَاءَهُم الحَق فَأَخَذُوا يَعْمَلُونَ عَلَى رَدُّهِ بِالبَّاطِل ، وَيَكِيدُونَ وَيَمْكُرُونَ، وَيُدَبِّرُونَ قَتْلَ الرَّسُولِ ﷺ؛ فَأَبْطَلَ اللَّهُ تَعَالَى كَيْدَهُمْ، وَرَدُّهُ إِلَى نُحُورِهِمْ إِذْ أَدْخَلُهُم النَّارَ يُعَذَّبُونَ فِيهَا، وَيَبْقَوْنَ فِيهَا خَالِدِينَ أَبَداً. أَمْ أَبْرَمُوا ـ بَلْ أَحْكَمُوا كَيْداً لِلنَّبِيِّ .

### (نجُوَاهُمْ)

(٨٠) ـ أَيَظنُّ هَؤُلاَءِ المُشْرِكُونَ أَنَّنَا لاَ نَسْمَعُ مَا يُبَيِّتُونَ فِي سِرِّهِمْ، وَمَا يَجُولُ فِي خَوَاطِرِهِمْ، وَمَا يُدَبِّرُونَ وَمَا يَكِيدُونَ. إِنَّهُمْ مُخْطِئُونَ فِي هَذَا الظُّنِّ فَإِنَّنَا نَعْلَمُ مَا هُمْ عَلَيْهِ، وَالمَلَائِكَةُ المُكَلِّفُونَ بِهِمْ يَكْتُبُونَ أَيْضاً أَعْمَالَهُمْ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا.

### (الْعَابِدِينَ)

(٨١) ـ قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَوُلاءِ الذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّ اللهِ وَلَداً: إِنْ ثَبَتَ بِبُرْهَانِ صَحِيحٍ ۚ وَحُجَّةٍ تُدْلُونَ بِهَا أَنَّ لِلرَّحْمٰنِ وَلَداً، لَكُنْتُ أَنَا أَسْبَقَ مِنْكُمْ إِلَى طَاعَتِهِ، وَالانْقِيَادِ لَهُ، كَمَا يُعَظِّمُ الرَّجُلُ آبْنَ المَلكِ إِكْرَاماً وَتَعْظيماً لأَبِيهِ.

### (سُبْحَانَ) (السَّمَاوَاتِ)

(٨٢) - يُنزَّهُ اللهُ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ وَمَنْ فِيهِمَا مِنَ الخَلْقِ، وَرَبُّ العَرْشِ المُحْمِطِ بِذَلِكَ، نَفْسَهُ الكَرِيمَةَ عَمَّا يَصِفُهُ بِهِ المُشْرِكُونَ كَذِباً، وَمَا يَنْسَبُونَ إِلَيهِ مِنَ الوَلَدِ

### (يُلاَقُوا)

(٨٣) ـ فَاتْرُكْ، أَيُهَا الرَّسُولُ، هَوُلَاءِ المُفْتَرِينَ عَلَى اللهِ، يَخُوضُوا فِي بَاطِلِهِمْ، وَيَلْعَبُوا فِي دُنْيَاهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمُ القِيَامَةِ، وَهُوَ اليَومُ الذِي لَا مَهْرَبَ لَهُمْ مِنْهُ، وَجِنَئِذٍ يَعْلَمُونَ عَاقِبَةَ أَمْرِهِمْ، وَيُلاَقُونَ جَزَاءَ مَا آفْتَرَوْهُ عَلَى اللهِ مِنَ الكَذِبِ.

يَخُوضُوا ـ يَدْخُلُوا مَدَاخِلَ البَاطِلِ .

(٨٤) ـ وَهُوَ اللهُ الذِي يَعْبُدُهُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِ، وَلاَ تَصْلُحُ العِبَادَةُ إِلاَّ لَهُ، وَهُوَ الحَكِيمُ فِي شَرْعِهِ وَقَدَرِهِ وَتَدْبِيرِهِ، العَلِيمُ بِأَحْوَالِ العِبَادِ

فِي السَّمَاءِ إِلَهُ \_ مَعْبُودٌ فِي السَّمَاءِ .

### (السَّمَاوَاتِ)

(٨٥) - وَتَقَدَّسَ خَالِقُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ وَمَا فِيهِمَا مِنْ عَوَالِمَ وَمَا فِيهِمَا مِنْ عَوَالِمَ وَمَخُلُوفَاتٍ، المُتَصَرَّفُ فِيهِمَا بِلاَ مُدَافَعَةٍ، وَلاَ مُمَانَعَةٍ مِنْ أَحَدٍ، وَهُوَ العَظِيمُ، وَعِنْدَهُ العِلْمُ بِمَوْعِدِ السَّاعَةِ لاَ يَخُصُّ بِعِلْمِهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ، وَإِلَيهِ يَرْجِعُ الخَلاَئِقُ فَيُجَازِي كُلاً عَلَى عَمَلِهِ.

تَبَارَكَ - تَعَالَى وَتَكَاثَرَ خَيْرُهُ.

### (الشُّفَاعَةَ)

(٨٦) - وَالْأَصْنَامُ وَالْأَوْثَانُ التِي يَعْبُدُونَهَا لِتَشْفَعَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ، وَلِتُقَرِّبَهُمْ إِلَيْهِ زُلْفَى، لَا تَسْتَطِيعُ يَوْمَ القِيَامَ القِيَامَ بِعِثْلِ هَذِهِ الشَّفَاعَةِ، لَكِنَّ الذِي نَطَقَ بِكَلِمَةِ التَّوْجِيدِ (شَهِدَ بِالحَقِّ)، وَكَانَ عَلَى بَصِيرَةٍ وَعِلْمٍ مِنْ رَبِّهِ (كَالمَلاَئِكَةِ وَعِيسَى) فَإِنَّ شَفَاعَتَهُمْ تَنْفَعُ عِنْدَ اللهِ بِإِذْنِهِ لِمَنْ يَسْتَحِقُّهَا.

(وَقِيلَ إِنَّ المَعْنَى هُوَ: لَا يَمْلِكُ هَوُلَاءِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ بِالحَقِّ وَآمَنَ عَلَى عِلْم وَبَصِيرَةٍ).

### (وَلَئِنْ)

(٨٧) ـ وَلَئِنْ سَأَلْتَ هَوُلاَءِ المُشْرِكِينَ بِاللهِ، اَلعَابِدِينَ غَيْرَهُ، مَنْ خَلَقَهُمْ، وَخَلَقَ مُن خَلَقَهُمْ، وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ، وَخَلَقَ الخَلْقَ جَمِيعاً، لَيَعْتَرِفُنَّ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ وَحْدَهُ خَالِقُ السَّمَاوَاتِ،

### شِبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ الْمَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

ثَهُ فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُوعَدُونَ يُلْعَبُواْ حَتَى يُوعَدُونَ يُلْعَبُواْ حَتَى

وَهُوَالَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَالُلْحَكِمُ ٱلْعَلِيمُ

وَبَّارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُمْلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَعِندَهُ. عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

( وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْخَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُلْ

وَخَالِقُ كُلُّ شَيءٍ فِي الـوُجُودِ، وَلاَ شَرِيكَ لَـهُ فِي ذَلِكَ. وَلَكِنَّهُمْ مَعَ آغْتِرَافِهِمْ هَذَا فَإِنَّهُمْ يَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِمَّنْ لاَ يَمْلِكُ شَيْسًا، وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيءٍ، فَكَيْفَ يُصْرَفُونَ عَنْ طَرِيقِ الحَقُّ إِلَى طَرِيقِ الضَّلاَلَةِ لَوْ لَمْ يَكُونُوا فِي غَايَةِ الجَهْل ِ، وَسَفَاهَةِ الرَّاي ِ؟

فَأَنِّي يُؤْفَكُونَ \_ فَكَيْفَ يُصْرَفُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ .

(یَا رَبِّ)

(٨٨) ـ وَقَـالَ مُحَمَّدٌ ﷺ يَشْكُـو قَوْمَـهُ: يَا رَبِّ إِنَّ هَوُلَاءِ قَـوْمٌ لَا يُنْتَظَرُ إِيْمَانُهُمْ.

قِيلِهِ \_ قَوْلِهِ .

(سَلَامٌ)

(٨٩) - فَأَعْرِضْ عَنْ هَوُلاَءِ المُعَانِدِينَ بَعْدَ أَنْ أَبْلَغْتَهُمْ رِسَالَةَ رَبُّكَ، وَلَا تُجِبْهِمْ بِمِشْلِ مَا يُخَاطِبُونَكَ بِهِ مِنَ الكَلَامِ السَّيءِ وَلَكِنْ تَأَلَّفُهُمْ، وَآصْفَحْ عَنْهُمْ قَوْلًا وَفِعْلًا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَنَّ عَاقِبَةَ كُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ هِيَ الخُسْرَانُ المُبِينُ.

سَلَامٌ ـ أَمْرِي تَسَلُّمُ وَمُتَارَكَةٌ لَكُمْ .

ه وقييلو عيكرتِ إِنَّ هَـَـُوُلآء قَوْمُ اللهِ عَوْمُ اللهِ عَلَم اللهُ عَلَم اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم اللّهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ

﴾ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلُ سَلَكُمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ



### (حًا. مِيمٌ)

(١) \_ وَتُقُرأُ مُقَطَّعَةً، كُلُّ حَرْفٍ عَلَى حِدَةٍ، اللهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ.

### (الْكِتَاب)

(٢) ـ يُقْسِمُ اللهُ تَعَالَى، جَلَّتْ قُدْرَتُهُ، بِكِتَابِهِ المَجِيدِ، المُبَيِّنِ للنَّاسِ مَا يُصْلِحُ حَالَهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهمْ.

### (أَنْزَلْنَاهُ) (مُبَارَكَةٍ)

- (٣) أَقْسَمَ اللهُ تَعَالَى بِالقُرْآنِ المُبِينِ عَلَى أَنَّهُ بَدَأَ إِنْزَالَ القُرْآنِ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، هِيَ لَيْلَةُ القَدْرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ - كَمَا جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرَى (١) - لِيَعْلَمَ النَّاسُ مَا يَنْفَعُهُمْ فَيَعْمَلُوا بِهِ، وَمَا يَضُرُّهُمْ لِيَجْتَبِهُوهُ، وَلِتَقُومَ عَلَيْهِمْ حُجَّةُ اللهِ.
- (٤) ـ وَفِي لَيْلَةِ القَدْرِ بَدَأَ شُبْحَانَهُ يُبَيِّنُ لِعِبَادِهِ مَا يَنْفَعُهُمْ مِنْ أُمُورٍ مُحْكَمَةٍ لَا تَغْيِيرَ فِيهَا وَلَا تَبْدِيلَ.
- (٥) ـ وَبَدَأ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِإِنْزَالِ ذَلِكَ التَّشْرِيعِ الكَـامِلِ، الـذِي فِيهِ صَلَاحُ البَشَرِ فِي دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهِمْ، وَمِنْ شَأْتِهِ تَعَالَى أَنْ يُرْسِلَ الرُّسُـلَ بالكُتُب لِإبْلَاغِ العِبَادِ مَا يُرِيدُ.
- (٦) ـ وَقَدْ أَرْسَلَ اللهُ الرُّسُلَ إِلَى العِبَادِ رَحْمَةً مِنْهُ بِهِمْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَهُمْ
   مَا يَضُرُّهُمْ وَمَا يَنْفَعُهُمْ، وَحَتَّى لاَ تَكُونَ لَهُمْ حُجَّةُ بَعْدَ إِرْسَالِ الرَّسُلِ،
   وَهُو تَعَالَى السَّمِيعُ لأَقْوالِ العِبَادِ، العَلِيمُ بِأَحْوالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ وَمَصَالِحِهِمْ.

(١) سورة البقرة الآية ١٨٥.

### مَ مُ

المُوسِينِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ

﴿ إِنَّا آَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَدَرَكَةٍ إِنَّاكُنَامُنذِرِينَ

- ٥ فِهَايُفْرَقُكُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ
- وَ أَمْرًا مِّنْ عِندِ نَأَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ
- الْعَلَيْمُ مِن زَيِكَ إِنَّهُ الْمُوا ٱلسَّمِيعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

### (السَّمَاوَاتِ)

(٧) - وَالسَّذِي أَنْزَلَ الكُتُبَ عَلَى رُسُلِهِ، هُسَوَ رَبُّ السَّمَـاوَاتِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَخَالِقُهُما، وَمَالِكُهُما وَمَا فِيهِما، هٰذَا إِنْ كُنتُم تَطلُبُونَ مَعْرِفَةَ ذَٰلِكَ مَعْرَفَةً يقين لا شَكَّ فِيها.

### (آبَائِكُمُ) (يُحْيِي)

(٨) ـ وهو الإله الذي لا تَصلُحُ العِبادَةُ إلا لَهُ، وَهُوَ الذِي يُحيى مَا يَشَاءُ
 ممّا يقبلُ الحَيَاةَ، ويُمِيتُ ما يَشَاءُ عندَ انتِهاءِ أُجلِهِ، وهُوَ خَالِقُكُمْ وخَالِقُ
 آبائِكم الأوَّلِينَ فَآعَبُدُوهُ، ولا تُشْركُوا بِه شَيئاً.

(٩) ـ بَـلْ هٰوْلاءِ الْمُشْرِكُـونَ في شَكَّ مِنَ التَّـوحيـدِ وَمَن البَعْثِ، ومِنَ الاَعْتِرافِ بِوحْدَانيةِ اللهِ، وقُـدْرَتِهِ عَلى الخَلْقِ، وَقَـدْ قَابَلُوا دَعْـوَةَ اللحقّ التِي جَاءَ بِها الرَّسُولُ، بِالهزْءِ والسُّخْرِيةِ، فِعْلَ اللاعِبِ العَابِثِ.

(١٠) ـ قَالَ آبْنُ مَسْمُودٍ: إِنَّ قُرِيشاً لَمَّا أَبْطَأْتُ عَنِ الإسلامِ، وَآسَتَعْصَتْ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، دَعا اللهَ أَنْ يُنزلَ بِهِمْ سِنين كَسِنِي يُوسُفَ، فَأَصَابَهُمْ جُوعُ، وَجهْدُ عَظِيمَانِ، حَتَّى أَكُلُوا العِظَامَ وَالميتة، وَجَعَلُوا يَرْفَعُونَ رُوُوسَهُمْ إِلَى السَّماءِ فَلاَ يَرَوْنَ إِلَّا الدُّخَانَ، فَأَتِى بَعْضُهُمْ إِلَى رَسُولَ اللهِ آسْتَسْقِ الله لِمُضَرَ فَإِنّها قَدْ هَلَكَتْ، فَآسْتَسْقِ الله لِمُضَرَ فَإِنّها قَدْ هَلَكَتْ، فَآسْتَسْقِ الله لِمُضَرَ فَإِنّها قَدْ هَلَكَتْ، فَآسْتَسْقَى لَهُم فَسُقوا، فَلَمَّا كَشَفَ الله تَعَالَى عَنْهُمُ العَذَابَ عَادُوا إلى حَالِهم الأَولِ.

(١١) \_ وَحِينَما تأتي السَّماءُ بِدُخَانٍ مُبينٍ فَإِنَّه يَلُفُ النَّاسَ، وَيُحيطُ بِهمْ مِنْ كُلِّ جَانبِ فَيَقُولُون: هٰذا عَذابٌ شَدِيدُ الإيلام ِ.

(١٢) \_ وَقَدْ أَبَانَ اللهُ تَعَالَى في هٰذِه الآيةِ الكَريمةِ أَنَّ مُشْرِكي قُريشٍ وَعَدُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ بَأَن يُؤْمِنوا إِذَا كَشَفَ عَنْهُمُ العَـذَابَ، فَقَالُـوا رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا العَذَابَ إِنَّنا آمَنًا بِكَ .

(١٣) \_ وَكَيفَ يَتذكَّرُ هُؤلاءِ، ويُوفُون بما وَعَدُوا بهِ رَسُولَ الله ﷺ ، مِنَ الإِيمانِ إذا دَعَا لَهُم فَكَشَفَ عَنْهُمُ العَـذابَ، وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُ، بَيْنُ الرِّسالةِ، مُؤَيَّدُ بالمُعجزاتِ فَلَمْ يُؤْمِنُوا لهُ، وَكَذَّبُوهُ.

(١٤) ـ ثُمَّ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا: إِنَّهُ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مَخْبُولُ العَقْلِ، يُعَلِّمُهُ بَعْضُ الأَعَاجِمِ مَا يقُولُ، فَيدَّعِي بِأَنَّهُ مُنزَّلُ عَليهِ مِنْ عِندِ اللهِ تَعَالَى. ﴿ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا إِن كُنتُم تُوقِنِينَ

﴿ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ يُعْمِى - وَيُمِيثُّ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ

اللهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ

( فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْقِ ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ

الله يَغْشَى النَّاسُّ هَنذَاعُذَابُ السُّهُ

ألِيمُ اللهِ رَبِّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ

الله عَنَّ هُمُ الدِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَ هُمَّ رَسُولُ الْهِينُ مُنْ الدِّكْرِيْنَ الْمُعْلِلُ الْمُ

﴿ ثُمَّ تُوَلِّواْ عَنَّهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مُجَّنُونً

### (كَاشِفُو) (عَائِدُونَ)

(١٥) - إِنَّنَا سَنَرْفَعُ عَنْهُم الضَّرُّ النَّازِلَ بِهَمْ لِبَعْضِ الوَقْتِ، فَنَنَزَّلُ عَلَيهِمِ المَطَرَ لِتنبتَ الأَرْضُ، وَإِنَّنَا لَنَعْلَمُ أَنَّهُمْ عَائِدُونَ إِلَى مَا كَانُوا عَليهِ مِنَ الكَفروالتَّكذِيب.

(١٦) - وَيَومَ القِيَامَةِ يَبْطِشُ اللهُ تَعَالَى بِهِم البَطْشَةَ الكُبْرِى، وَيَنْتَقِمُ مِنْهُمْ أَشَدً الانْتِقَامِ ، وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ يَنْصُرهُمْ أو يَشْفَعُ لَهُمْ، فَينْدَمُونَ على مَا فَرَّطُوا في جَنبِ اللهِ، وَلاتَ سَاعَةَ مَنْدَمٍ .

(١٧) وَلَقَدْ آخْتَبَرَ اللهُ تَعَالَى، قَبْلَ مُشْرِكِي قَومِكَ يَا مُحمَّدُ، الِقَبْطَ مِنْ قُومٍ فَرْعُونَ، إِذْ أَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى إلِيهِمْ مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ، وَهُوَ رَسُولُ كَرِيمٌ، فَكَفَروا بِما جَاءَهُمْ بِهِ، وَسَخِروا مِنهُ عِنَاداً وآسْتِكْباراً.

(١٨) ـ فَقَالَ مُوسَى لِفِرْعُونَ وَقَومِهِ: أَدُّوا إِلَيُّ يَا عِبادَ اللهِ مَا هُوَ وَاجِبُّ عَليكم، وآستَجِيبُوا لِدَعْـوَةِ اللهِ تَعَالَى، فَـإِني رَسُولُ اللهِ إِليكُم، وَإِني أَمينُ فِيما أَبلَّغُكُمْ عَنْ رَبي.

(أَوِ ٱسْمَحُوا لِبَني إِسْرائيلَ أَنْ يَخْرُجُوا مَعِي).

### (آتِيكُمْ) (بسُلْطَانٍ)

(١٩) ـ ولا تَسْتَكْبِرُوا عَنِ آتَبَاعِ آيَاتِ اللهِ تَعَالَى والاَنْقِيَادِ إِلَى حُجَجهِ، فإني آتيكُم بِمُعْجِزَاتٍ بَاهِرَةٍ، وأَدِلةٍ قَاطِعةٍ، عَلَى صِدْقِ مَا جِئْتُكُمْ بِهِ. لاَ تَعْلُوا ـ لاَ تَتَكَبَّرُوا ولا تَغْتَرُوا.

بِسُلْطَانٍ . بِحُجَّةٍ وَبُرْهَانِ عَلَى صِدْقِ نُبُورِي .

(٢٠) - وَإِنِّي أَلْتَجِيءُ إِلَى اللهِ رَبِّي وَربِّكُمْ مِنْ أَنْ تَقْتُلُونِي رَجْمــاً بالحجَارَة.

إنِّي عُذْتُ ـ إنِّي أَسْنَجَرْتُ وَٱلْتَجَأْتُ .

أَنْ تَرْجُمُونِ \_ أَنْ تَقْتُلُونِي رَجْماً بالحِجَارَةِ.

(٢١) - وَإِذَا لَمْ تُصَدِّقُوا مَا جِئْتُكُمْ بِهِ مِنْ رَبَّكُمْ فَخَلُوا سَبِيلِي وَدَعُوا الأَمْرَ مُسَالَمةً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَنَا بِالْحَقُّ وَهُـوَ خَيْرُ الفَاتِحِينَ.

(٢٢) - وَلَمَّا طَالَ مُقَامُ مُوسَى بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، وَأَقَامَ الحُجَّةَ عَليهِمْ، وَلَمْ
 يَزِدْهُمْ ذٰلِكَ إِلّا كُفْراً وَعِنَاداً وآسْتِكْبَاراً عَنِ الحَقِّ، وَرَفَضُوا أَنْ يُـرسِلُوا
 مَعَهُ بَنِي إِسْرائِيلَ دَعَا رَبَّهُ مُسْتَنْصِراً بِهِ عَليهِمْ، وَقَالَ: يَـا رَبِّ إِنَّ هُؤُلاءِ

### ﴿ إِنَّاكَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُرُ عَآبِدُونَ

( ) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّامُننَقِمُونَ إِنَّامُننَقِمُونَ

الله وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ اللهُ اللهُ وَالْقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ اللهُ ا

﴿ أَنَّ أَذُّواْ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ۚ إِنِّى لَكُمْرَ رَسُولُ أَمِينٌ

( وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى اللَّهِ آيِنَ عَالِيكُمُ بِيكُمُ اللَّهِ آيِنَ عَالِيكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

نَ وَإِنِي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِيكُوْ أَن تَرَجُمُونِ

٥ وَإِن لَّمْ نُوْمِنُواْ لِي فَأَعْنَزِلُونِ

نَّ فَدَعَارَبَهُ وَأَنَّ هَتَؤُلَآءِ قَوْمٌ اللهِ عَوْمٌ اللهِ عَوْمٌ اللهِ عَوْمٌ اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ ع

الله عَالَمْ وِبِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مِ يَرَهِ مُّتَبَعُونَ

نَ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوَّ آلِنَّهُمْ جُندُ مِرِّ رَبِّ مُغرَفُونَ

الله كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ

ا وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ

الله وَنَعْمَةِ كَانُواْفِهَا فَكِهِينَ

(٢٣) \_ وَحِينَيْدٍ أَمْرَه اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ يَسِيرَ بِبَنِي إِسْرائيلَ لَيْلًا (يُسْرِي) مِنْ

غَير إذنِ فِرْعَوْنَ وَلَا رَأْيهِ، وَأَعْلَمَ اللهُ تَعَـالى مُوسَى بِـأَنَّ فِرْعَـوْنَ وَقَوْمَـه سَيَتْبَعُونَ آثارَهُمْ .

فَأَسْرِ ـ سِرْ ببني إسْرائيلَ لَيْلًا.

مُتَبِعُونَ .. يَتَبَعُكُمْ فِرْعَونُ وَجُنْدُهُ.

(٢٤) - بَعْدَ أَنْ وَصَلَ مُوسى وَبَنُو إِسْراثيلَ إِلَى البَحْرِ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى مُوسى بِأْنْ يَضْدِبَ بِعَصَاهُ البَحْرَ، فَانْفَلَقَ، ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ إلى مُوسَى أَنْ يُجَاوِزَ بِبَني إسرائيلَ البَحْرَ من خِلال ِ الفِرقِ الذِي حَدَثَ في المَاءِ مِنْ أَثْرَ ضَرْبَةِ مُوسَى، وَبَعْدَ أَنْ جَاوَزَ بَنُو إِسرائيلَ البَّحْرَ إِلَى الجَانِب الآخَر، أَرادَ مُوسَى أَنْ يَضْرِبَ البَحْرَ بِعَصَاهُ لِيُعيدَهُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيهِ لِكَيْلا يَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنْدُهُ مِنَ الفُروقِ الحَادِثَةِ في الماءِ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى مُوسَى بِتَركِ البَحْرِ كَمَا هُوَ حِينَ مَرَّ بِهِ سَاكِناً يَابِساً (رَهُواً)، لأِنَّ اللهَ تَعَـالى قَدَّرَ بـأَنَّهُ سَيُغْرِقُ فِرْعَــونَ وَقَومَــه فِيهِ، وَبشَّـرَ مُوسى بِــذٰلِكَ فَقَــالَ لَهُ (إِنَّهُم جُنْـدً مُغْرَقُونَ).

قَوْمٌ مُشْرِكُونَ بِكَ، مُكَذِّبونَ رَسُولَكَ، فَأَنـزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ وَعَذَابَكَ

آثْرِكِ البَحرَ رَهُواً \_ هَادِئاً سَاكِناً أَو مُنْفَرِجاً مَفْتُوحاً .

جُنْدُ \_ جَمَاعَةُ .

(٢٥) \_ كَم تَرَكَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ قَبْلَ مَهلِكِهِمْ فِي أَرْضِهِمْ مِنْ بَسَاتِينَ نَضِرَةٍ، وَحَدَاثِقَ غَنَّاءَ، وَعُيُونِ مَاءٍ جَارِيةٍ وَأَنْهَارٍ.

(٢٦) ـ وَكُمْ تَرَكُوا مِنْ زُرُوعٍ نَاضِرَةٍ، وَمَسَاكِنَ طَيَّبَةٍ.

(فَاكِهِينَ) (٢٧) \_ وَعَيْش ِ رَغِيدٍ كَانُوا يَتَفَكَّهُونَ فِيهِ فَيَأْكُلُونَ مَا شَاؤُوا، وَيَلْبَسُونَ مَا

نَعْمَةٍ \_ تَنَعُم وَنَضَارَةِ عَيْشٍ .

فَاكِهِينَ \_ نَاعِمِينَ مُتَفَكُّهِينَ .

### (وَأُوْرَثْنَاهَا) (آخَرِينَ)

(٢٨) ــ فَأَهْلَكُهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي صَبِيحَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهٰكَذَا يَفْعَلُ اللهُ بِالذِينَ يُكَذَّبُونَ رُسُلَهُ، وَيُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَإِنَّـهُ يُبِيدُهُمْ وَيُـورِثُ أَرْضَهُمْ قَوْمـاً آخرينَ لَيْسُوا مِنْهُمْ فِي شيءٍ قَوابةً ولا دِيناً.

(٢٩) - وَقَدْ كَانَ هَوْلاءِ الطَّغَاةُ العُتَاةُ هَيِّنِينَ عَلَى اللهِ، وَعَلَى عِبادِ اللهِ، إِذْ لَم يَكُنْ لَهُمْ عَمَلُ صَالِحٌ يُرفَعُ إلى السَّماء، وَلاَ عَمَلُ خَيرٍ مَعَ عِبَادِ اللهِ في الأرض يُدْكُرُ لهم، فَلم تبكِ لفَقْدِهِم الأرضُ ولا السَّماءُ، وَلم يُمْهَلُوا لِتَوْبَةٍ، وَإِنَّمَا عَجَلَ اللهُ لَهُمُ العَذَابَ دُونَ إِبْطَاءِ. وَسَأَلَ رَجُلُ عَلياً رَضِي اللهُ عَنْهُ: هَلْ تَبكي السَّماءُ والأرضُ عَلَى أَحَدٍ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ إلا لَهُ مُصَلَّى فِي الأَرْض، وَمَصْعَدُ عَمَلِهِ مِنَ السَّماء، وَإِنَّ آلَ فِرْعَوْنَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَمَلُ صَالِحٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ عَمَلُ يَصْعَدُ فِي السَّماء، وَلاَ عَمَلُ عَمَلِهِ مِنَ السَّماء، وَإِنَّ آلَ فِرْعَوْنَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَمَلُ صَالِحٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ عَمَلُ يَصْعَدُ فِي السَّماء، ثَمَّ لَوَ اللَّهُ الكَرْيَمَةَ .

### (إِسْرَائِيلَ)

(٣٠) ـ يَمْتَنُ اللهُ تَعَالَى عَلَى بَني إِسْرائِيلَ إِذْ أَنقذَهم من أَسرِ فِرْعَـوْنَ وَمِنْ عَـذَابِهِ المُهِينِ الـذي أَخْضَعَهُمْ لَهُ، إِذْ كَـانَ يَسْتَخْدِمُهُمْ فِي أَشَقَّ الأَعْمَال ِ وَأَخَسِّها، وَكَانَ يَذْبَحُ أَبْنَاءَهُمْ، وَيَسْتَحيي نِسَاءَهُمْ، زِيَادَةً في التَّكَال وَالإَذْلَال .

(٣١) ـ وَكَانَ فِرْعَوْنُ جَبَّاراً عنِيداً مُسْتَكْبِراً عَلَى قَومِهِ، مُسْرِفاً في الشَّـرِّ وَالطُّغيَانِ.

عَالِياً \_ مُتَكَبِّراً جَبَّاراً.

### (اخْتَرْنَاهُمْ) (الْعَالَمِينَ)

(٣٢) \_ وَلَقَدِ آصْطَفَى اللهُ بَني إِسرائِيلَ وَفَضَّلَهُمْ عَلَى أَهْلِ زَمَانِهِمْ، بِمَا أَنزَلَ عَلِيهِمْ مِنَ الرُّسُلِ وَالْأَنبِياءِ، وقد آصطَفَاهُمُ اللهُ وَهُوَ عَالمٌ بأَنَّهُمْ سَيَكُونُونَ حَمَلَةَ الإِيمانِ فِي زَمانِهِمْ. عَلَى العَالَمِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِمْ. عَلَى العَالَمِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِمْ.

(آتَيْنَاهُمْ) (الآيَاتِ) (بَلاَء)

(٣٣) \_ وَأَعْطَاهُمُ اللهُ تَعَالَى عَلَى يَدِ مُوسَى مِنَ الكَرَامَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرامَتِهِمُ عَلَى اللهِ تَعَالَى، فَأَنْجَاهُمْ مِنْ عَدُوَّهِمْ، وَظَلَّل عَلَيهِمُ الخَمَامَ فِي صَحْراءِ سِيناءَ الشَّدِيدَةِ الحرِّ، وَأَنزَلَ عَلَيهم المَنَّ والسَّلُوى لِيَأْكُلُوا مِنْهُما، وَفَجَّرَ لَهُمُ المَاءَ مِنَ الحَجَر، وَنَصَرَهُمْ عَلَى أَعْداثِهمْ.

بَلاءً مُبينُ \_ اخْتِبَارُ ظَاهِرُ.

### ﴿ كَذَٰلِكَ ۚ وَأَوۡرَثُنَهَا قَوۡمًاءَاخَرِينَ

نَ فَمَابَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُوْأَمُنظرِينَ

وَلَقَدُ نَعَيْنَابَنِي إِسْرَ عِيلَ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ر مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ المِل

الله وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُمْ عَلَىٰ عِــلْهِ عَلَى عَــلْهِ عَلَى الله الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

وَ اَلْيَنَهُم مِّنَ ٱلْآينَتِ مَافِيهِ بَلَتُؤُا مُّبِينُ

## إِنَّ هَنَوُلآء لَيَقُولُونَ

و إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا خَنُ رُبِمُنشَرِينَ

الله عَأْتُواْبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اَ اللهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَالَّذِينَ مِن الْأَوْلَ مِن الْمُوْلِكِينَ مِن الْمُؤْلِكِينَ مِن الْمُؤْلِكِينَ الْمُؤْلِكِينَا الْمُؤْلِكِينَ الْمُؤْلِكِينَ الْمُؤْلِكِينَ الْمُؤْلِكِينَ الْمُؤْلِكِينَا الْمُؤْلِكِينَ الْمُؤْلِكِينَ الْمُؤْلِكِينَا الْمُؤْلِكِينَا الْمُؤْلِكِينَ الْمُؤْلِكِينَا لِلْمُؤْلِكِينَا الْمُؤْلِكِينَا الْمُؤْلِكِينَا الْمُؤْلِكِينَا الْمُؤْلِكِينَا لَالْمُؤْلِكِينَا لَلْمُؤْلِكِينَا لِلْمُؤْلِكِينَا لِلْمُؤْلِكِينَا لِلْمُؤْلِلْ

﴿ وَمَاخَلَقَنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَيْعِينِ

الله مَاخَلَقْنَهُمَآ إِلَّا فِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ الْحَقِّ وَلَكِنَّ الْحَقِّ وَلَكِنَّ الْحَقِّ وَلَكِنَّ الْ

(٣٤) \_ إِنَّ مُشرِكي مَكَّةَ المُكَذِّبينَ بِالبَعْثِ وَالنُّشُورِ يَقُولُونَ:

(٣٥) \_ لَيْسَ ثَمَّ إِلَّا هٰذِهِ الحَيَاةُ الدُّنيا، وَلاَ بَعْثَ بَعْدَ المَوتِ، وَلاَ حَشْرَ وَلاَ جَشْرَ وَلاَ جَسَانَ.

بِمُنْشَرِينَ ـ بِمَبْعُوثِينَ بَعْدَ مَوْتِنا.

(بِآبَائِنا) (صَادِقِينَ)

(٣٦) \_ فَإِذَا كَانَ حَقاً مَا تَقُولُونَ مِنْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى سَيَبْعَثُ الخَلاَئِقَ يَـوْمَ القِيَامَةِ لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ فَعَجِّلُوا لَنَا بِإِحيَاء آبَائِنا المَاضِينَ لِنَعْلَمَ صِدْقَكُمْ فِيما تَقُولُونَ.

### (أَهْلَكْنَاهُم)

(٣٧) - وَلَقَدْ كَانَ قَوْمُ تَبِّعٍ أَكْثَرَ مِنْ مُشْرِكِي مَكَّةً فُوْقً، وَأَكْثَر غِنىً، وَأَعَزَّ نَفَراً، وَكَانَ قَبْلَ قَوْمٍ تَبَّعٍ أَقْوَامُ أَخْرَى ذَوُو غِنىً وَقُوَةٍ أَهْلَكَهُمْ اللهُ خَمِيعاً، وَخَرَّبَ دِيَارَهُمْ لَما عُتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُحرِمِينَ، وَهَذهِ هِيَ سُنَّةُ اللهِ في المُجرِمِينِ المَكَذَّبِينَ، أَنْ يُهْلِكَهُمُ الله، وَلاَ يُبْقِي لَهُمْ في أَرْضِهِمْ مِنْ بَاقِيةٍ، فَلْيَعْتَبِرْ كُفَّارُ قُريشٍ بِمَا حَلَّ بغَيرِهِمْ.

قَوْمُ تُبَّع مِ مَلِكٌ مِنْ مُلُوكِ اليَمَنِ مِنْ حِمْيَر.

### (السَّمَاوَاتِ) (لَاعِبينَ)

(٣٨) \_ يُنَزِّهُ اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ الكَرِيمَةَ عَنِ اللَّعِبِ وَالعَبَثِ وَالبَاطِلِ ، فَيَقُولُ إِنَّهُ لَم يَخْلُقِ الخَلْقَ عَبَثاً وَدُونَ حِكْمَةٍ ، كَأَنْ يُوجِدهُمْ ثُمَّ يُفْنِيهِمْ دُونَ آمِنِحَانٍ وَآبِتِلاءٍ ، وَدُونَ مُجَازاةٍ عَلَى العَمَلِ ، إِنْ خَيْراً فَخَيراً وَإِنْ شَاً فَشَداً .

### (خَلَقْنَاهُمَا)

(٣٩) ـ إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَخْلَقِ الْحَلْقَ إِلَّا لِحَكْمةٍ مَقْصُودَةٍ، وَذَٰلِكَ لِيَدُلَّ النَّاسَ بِخَلْقِهِمْ عَلَى وُجُودِ الْحَالِق وَوَاحدَانِيَّتِهِ، وَوُجُوبِ الإطاعَةِ وَالإِنابَةِ النَّاسَ بِخَلْقِهِمْ عَلَى وُجُودِ الْحَالِق وَوَاحدَانِيَّتِهِ، وَوُجُوبِ الإطاعَةِ وَالإِنابَةِ إِلَيْهِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ المُشْرِكِينَ لاَ يَعْلَمُونَ، وَلَـذَلِكَ فَاإِنَّهُمْ لاَ يَخَافُونَ مِنْ شَيْطِهِ عَلَيهم لما يَجْتَرِحُونَهُ مِنَ السَّيئاتِ، وَهُم لاَ يَرْجُونَ ثَوابَهُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَه مِنْ خَيْرٍ.

### اِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ

أَجْمَعِينَ

# (ال) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْعًا وَلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُون

ا إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ

## 🕲 طَعَامُ ٱلْأَشِيدِ

عُ كَٱلْمُهْلِيَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ كَالْمُطُونِ

٥ كَعَلِي ٱلْحَمِيمِ

( خُدُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلِحَجِيمِ

### (مِيقَاتُهُمْ)

(٤٠) ـ إِنَّ يَومَ القِيَامَةِ الذِي يَفْصِلُ اللهُ تَعَالَى فِيهِ بَينَ الخَلَاثِقِ، فَيُجِقُّ الحَقُّ ويُبطِلُ البَاطِلَ، هُوَ آتٍ لاَ مَحَالَةَ، وَهُوَ مَوعِدُ حِسَابِهِمْ وَجَـزَاثِهِمْ عَلَى مَا عَمِلُوا فِي الدُّنيا مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ شَرِّ.

يَوْمَ الفَّصْلِ \_ يَوْمَ القِيَامَةِ والحِسَابِ.

(٤١) - وَفِي ذَٰلِكَ اليَومِ تَتَقَطَّعُ الأَسبابُ بِينَ النَّـاسِ ، فَلا يَسْالُ فِيهِ قَريبٌ عَنْ قَريبٍ، وَلاَ يَنْفَعُ النَّاسَ إِلَّا عَمَلُهُمْ ، وَلاَ يَدْفَعُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ شَيئاً مِنْ عَذَابِ اللهِ ، وَلاَ يَنْصُرُ القَرِيبُ قَريبَهُ ، وَلا يَنْصُرُه أَحَدٌ مِنْ باسِ الله .

لَا يُغْنِي مَولَى ـ لَا يَدفَعُ صَدِيقُ أُو قَرِيبٌ.

(٤٢) - وَلاَ يَنْفَعُ النَّاسَ في ذٰلكَ اليَومِ إِلاَّ رَحْمَةُ اللهِ، فَمَنْ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ لاَ يَحتَاجُ إلى قَريبِ يَدْفَعُ عَنْهُ، وَلا إلى نَاصِرٍ يَنْصُرهُ، والله تَعَالَى هُوَ الْعَزِيزُ في آنتِقامِهِ مِنْ أَعدائِه، الـرَّحيمُ بأُولِيـائِهِ وأَهـل ِ طَاعتِه.

### (شُجَرَةً)

(٤٣) ـ الزَّقُومُ ثَمَرُ شَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ تَخرُجُ في أَصْلِ النَّارِ وَثَمَرُهَا كَريهُ، وَلَكِنَّ أَهْلَ النَّارِ لَا يَجِدُونَ مَا يَأْكُلُونَ غَيرَه لـذلِكَ فَإِنَّهمُ يَضْطَرُونَ إلى أَكْلِهِ وَهُمْ كَارِهُونَ.

شَجَرةَ الزُّقُومِ \_ شَجَرٌ يَنْبُتُ فِي النَّارِ.

(٤٤) - وَيَقُـولُ اللهُ تَعَالَى إِنَّ مَصِيـرَ الكَافِـرِ الكَثيـرِ الـذُّنُـوبِ والآثَـامِ (الأثِيمِ) يَكُونُ إِلَى نَارِ جَهَنَّم، وَإِنَّ طَعَامَه سَيَكُونُ مِنْ شَجَرةِ الزَّقُومِ ِ.

(٤٥) - وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى إِنَّ ثَمَرَ الزَّقُومِ يَكُونُ كَعَكَـرِ الزَّيتِ الْأَسْـوَدِ، وَهُوَ يَغْلَى فِي بُطُونِ آكِلَيهِ بِفِعل ِ حَرَارةِ الجَحِيم ِ.

المُهْلِ - دَردِيِّ الزَّيتِ - عَكرِهِ - ذَوْبِ المَعَادِنِ .

(٤٦) - كَمَا يَغْلِي المَاءُ الشَّدِيدُ الحَرَارةِ الذِي بَلَغَ النَّهايَةَ في الغَلَيانِ.

الحَمِيمِ - الماءِ الذِي بَلَغَ النَّهَايَةَ فِي الحَرَارةِ.

(٤٧) - وَيُقَالُ للزَّبَانِيةِ مِنْ حَرَسِ جَهَنَّمَ: خُذَوا هٰذا المُجْرِمَ الأَثِيمَ فَاذَفَعُوهُ دَفْعاً بِغَلْظَةٍ وَعُنْفٍ إلى وَسَطِ نَارِ جَهَنَّمَ لِيَنَالَ جَزَاءَهُ عَلَى كُفْرِهِ وَآثَامِهِ.

اعتِلُوهُ \_ ادفَعُوهُ أَوْ جُرُّوهُ بِعَلْظَةٍ وَعُنْفٍ.

سَوَاءِ الجَحِيم \_ وَسَطِهَا.

(٤٨) - وَيُقَالُ لِحَرَسِ جَهَنَّمَ مِنَ المَلاَثِكَةِ: بَعْدَ أَنْ تُدْخِلُوهُ وَسَطَ الجَحِيمِ، صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنَ الماءِ الشَّديدِالحَرَارَةِ ذِيَادَةً في العَذَابِ. الحَمِيمِ - المَاءِ النِي بَلَغَ النَّهايَةَ فِي الحَرَارةِ.

(٤٩) - وَبَعْدَ إِدْ خَالِهِ إِلَى سَوَاءِ الجَحِيمِ ، وَصَبِّ الحَمِيمِ فَوْقَ رَأْسِهِ ، يُقَالُ لَهُ عَلَى سَبيلِ التَّقرِيعِ والاسْتِهزاءِ بهِ: ذُقُ هٰذا العَذَابَ المُذِلَّ المُفِلَ المُهِينَ اليَّومَ ، فإنَّكَ كُنْتَ فِي الدُّنيا تَزْعُمُ أَنَّكَ العَزِيدُ في قَومِكَ ، الكَريمُ في حَسَبكَ .

(٥٠) \_ وهٰذا العَذَابُ المُذِلُّ المُهِينُ، الذِي تَتَذَوَّقُونَ طَعْمَهُ اليَوْمَ، هُـوَ العَذَابُ الذِي كُنتُم قَي الدُّنيا، ولا تَعْتَقِدُونَ أَنَّ العَذَابُ الذِي كُنتُم تَنَشَكَّكُونَ فيهِ يَوْمَ كُنتُم في الدُّنيا، ولا تَعْتَقِدُونَ أَنَّ المُكَذَّبِينَ سَيُلاَقُونَ شيئاً مِنْهُ، فَهَا أَنتُمْ قَدْ لَقيتُمُوهُ اليَوْمَ فَذُوقُوهُ.

بِهِ تمترُونَ ـ تُجَادِلُونَ فِيهِ وتُمَارُون.

(٥١) \_ وَبَعدَ أَنْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الأَشْقِياءَ وَحَالَهم يَوْمَ القِيَامةِ، وَمَا يُلاَقُونَهُ مِنْ أهوال وعَذاب، أَتَبَع ذٰلِكَ بِبَيَانِ حَال المؤمِنينَ الصَّالِحِينَ في ذٰلِكَ اللّهِ وَعَذَاب، أَتَبَع ذٰلِكَ اللّهِ وَيَ اللّهُ عَلَى : إِنَّ اللّهِ يَنَ اتَّقُوا اللهَ في اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى : إِنَّ اللّهِ يَنَ اتَّقُوا اللهَ في اللّهُ اللّه مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

### (جَنَّاتٍ)

(٥٢) ـ وَسَيكُونُونَ في حَـدَائِقَ وَارِفَةِ الطَّلَالِ ، كَثِيرَةِ الفَـواكِهِ ، كَثِيرةِ المِياهِ ، وَالأَنهارُ تَسْرَحُ في أَرْجَائِها ، وَسَيكُونُ لَهُمْ حَقُّ التَّمَتُع ِ بِجَميع ما فيها منَ النَّعِيم بِدُونِ حِسَابِ ولا تحدِيدٍ .

### (مُتَقَابِلِينَ)

(٥٣) - ويَلبَسُونَ، وَهُم في هٰذا النَّعِيم، ثِيَاباً مِنَ الحَريرِ الرَّفِيعِ (٥٣) (سُنْدُس)، وَثِيَاباً مِنْ قماش مُزَيَّنٍ بأَشْياءَ ذَاتِ بَريقٍ وَلَمَعَانٍ (إستَبْرَقٍ)، وَيَجْلِسُونَ في الجَنَّةِ عَلَى سُرُّرٍ وَهُمْ مُتَقَابِلُونَ شَأْنَ المُتَحَابِّينَ الذِينَ يُقْبِلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ في الحَدِيثِ، وَذٰلِكَ زِيَادَةً فِي الإِينَاسِ.

السُّندُسُ ـ رَقِيقُ الدِّيبَاجِ .

الإِسْتَبْرَقُ ـ النِّيابُ ذَاتُ اللَّمَعَانِ وَالبَّريقِ، وقيلَ إِنَّهُ غَلِيظُ الدِّيبَاجِ ِ.

هُمُّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ

﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَـزِيرُ ٱلْكَرِيمُ

فَ إِنَّ هَاذَا مَا كُنْتُم بِهِ عَتَمْتَرُونَ

ا إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ

الله في جَنَّتِ وَعُيُوبِ

ت يَلْبَسُونَ مِن شُندُسِ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَدِيلِينَ

### ( الله عَلَى الله عَلَ

عِينِ

# نَ يَدُعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكَهَ يَةٍ عَوْنَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكَهَ يَةٍ عَالِمِينَ كَالِمُ فَكِكُهَ فَيَ

﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ اللَّهِ اللَّهُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَّ وَوَقَائِهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَّ وَوَقَائِهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَّ وَوَقَائِهُمْ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

﴾ ﴿ فَضَٰلًا مِن زَيِّكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ } ٱلْعَظِيمُ

> ( ) فَإِنَّمَايِسَرُنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

( فَأُرْبَقِبَ إِنَّهُ مِمُّرَّ يَقِبُونَ

### (زَوَّجْنَاهُم)

(٤٥) ـ وَفَوْقَ هٰذا العَطَاءِ الكَرِيمِ فإنَّ اللهَ تَعَالَى مَنْحَهُمْ زَوْجَاتٍ حِسَانًا وَاسِعَاتِ العُنُون (عِين).

زَوَّجْنَاهُمْ \_ قَرَنَّاهُمْ.

### (فَاكِهَةٍ) (آمِنِينَ)

(٥٥) ـ وَيَطلُبُونَ مَا يَشْتَهُونَ مِنْ أَنواعِ الفَاكِهَةِ وَهُمْ آمِنُونَ مِنْ أَنْ تَنْقَطِعَ عَنْهُم، وَمِنْ أَنْ يُصِيبَهُمْ مِنْها أَذَّى.

يَدْعُونَ \_ يَطْلُبُونَ وَيَتَمَنَّوْنَ.

### (وَوَقَاهُمْ)

(٥٦) \_ وَلاَ يَخْشُوْنَ فِي الجَنَّةِ مَوْتاً أَبِداً، بَعْدَ أَنْ ذَاقُوا، طَعْمَ المَوْتَةِ الأُولِي حِينَ آنْقِضَاءِ آجَالِهِمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنيا، وَقَدْ وَقَاهُمُ اللهُ وَنَجَاهُمْ مِنْ عَذاب جَهَنَم الألِيم .

(٥٧) ـ وَقَدْ أَنْجَاهُمُ اللهُ تَعَالَى مِنْ عَذابِ الجَحِيمِ ، وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ المَمُوْتِ تَفَضُّلًا مِنْهُ عَلَيهِمْ ، وَهٰذَا الذِي فَازَ بِهِ هُوْلاءِ الْكِرامُ الْبَرَرَةُ ، مِنْ عَطَاءِ رَبِّهِمْ ، وَفَضْلِهِ ، وَكَرمِهِ ، هُوَ الفَوزُ العَظِيمُ .

### (يَسَّرْنَاهُ)

(٥٨) \_ وَقَدْ جَعَلْنا هٰذا القُرآنَ سَهْلًا وَاضِحاً جَلِيّاً، وَأَنْزَلْنَاهُ بِلِسَائِكَ وَلِسَائِهُمْ لَعَلَهُم يَفْهَمُونَ مَعَانِيَهُ، وَيُدْرِكُونَ مَرَامِيَهُ فَيَّوْمِنُوا بِهِ، وَيُدْعِنُوا لِلْحَقَّ. لِلْحَقِّ. لِلْحَقِّ.

(٥٩) ـ فَانْتَظِرْ مَا يَجِلُّ بِهِمْ فَإِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ مَا يَجِلُّ بِكَ، وَسَيَعْلَمُونَ لَمَنْ يَكُونُ النَّصْرُ والغَلَبَةُ والظَّفَّرُ، وَعُلُوُ الكَلِمَةِ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ.

فَارِتَقِبْ \_ فَانتَظِرْ مَا يَحِلُّ بهمُ.

إِنَّهُمْ مُرتَقِبُونَ ـ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ مَا يَحِلُّ بِكَ.



### (حًا. مِيمٌ)

(١) - اللهُ أعْلَمُ بِمُرادِهِ.

### (الْكِتَاب)

(٢) ـ إِنَّ هٰذا القُرآنَ الكَريمَ أَنزَلَهُ اللهُ تَعَالَى وَهُـوَ العَزِيـزُ القَاهِـرُ لِكُلِّ
 شَيءٍ، الحَكِيمُ في خَلْقِهِ وَشَرْعِهِ وَتَدْبِيرِهِ.

### (السَّمَاوَاتِ) (لآيَاتٍ)

(٣) \_ وَقَدْ خَلَقَ اللهُ العَزِيزُ الحَكِيمُ السَّماواتِ والأَرضَ وَمَا فِيهنَّ مِنْ أَشياءَ باهرةٍ، وَنِظَام بَدِيع دَقِيقٍ، وَأَوْجبَ عَلَى خَلْقِهِ أَن يَتمعَّنُوا في هٰذا الخَلقِ العَظِيمِ البَدِيعِ، لَيَسْتَدِلُوا بِهِ عَلَى وُجُودِ الخَالِق وَعَظَمتِهِ وَحُكْمَتِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَعَلَى أَنَّ هٰذا الخَلْقَ لَم يُخْلَقْ عَبَشاً، وَإِنَّما خُلِقَ بِالحَقِّ، لِحِكْمَةٍ يَعْرِفُها وَيُقَدِّرُهَا اللهُ تَعَالى وَحُدَهُ. والمُؤمِنُونَ هُمْ وَحْدَهُم الذِينَ يُفَكِّرُونَ في هٰذا الخَلْقِ، وَيَتَوصَّلُون بِفِكْرِهِمْ إلى الإيمانِ وَحْدَهُم الذِينَ يُفَكِّرُونَ في هٰذا الخَلْقِ، وَيَتَوصَّلُون بِفِكْرِهِمْ إلى الإيمانِ وَحْدَهُمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

### (آیَاتٌ)

(٤) - وَإِنَّ فِي خَلْقِ اللهِ النَّاسَ عَلَى أَطُوارٍ مُخْتَلِفَةٍ، وفي أَحسَنِ صُورةٍ وَتَقويمٍ ، وفي خَلْقِ الحَيوانَاتِ والدَّوابِ. . . لأَدِلَّةً وَبَرَاهِينَ عَلَى وُجُودِ الخَالِقَ، وَوَحْدَانِيَّتِهِ ، لِقُومٍ يَتَفَكَّرُونَ في هٰذا الخَلْقِ فَيُؤْمِنُونَ بِوُجودِ خَالقه إيماناً يَقِينِيًّا.

رويو. يبت - ينشر ويفرق.

نَ تَنْزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ

لَّ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَاَينتِ لَاَمُونِيننَ

(عُ) وَفِي خَلَقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَةٍ ءَايَتُ آتَدْ. دُهُ دُبُ

وَ وَأَخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزُقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَتَصَريفِ ٱلرِّيكَج ءَايَئتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ

يَلْكَ اللَّهُ اللَّهِ لَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ اللَّهِ (آيَاتُ) (وآيَاتِهِ) فَيِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنْهِ، يُؤَمِّنُونَ

﴿ وَيُلُّ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَشِيرٍ

٨ يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّوْيَسْمَعُهَ أَفَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

( وَإِذَاعَلِمَ مِنْ ءَايَنتِنَا شَيْئًا ٱتَّخَذَهَا هُرُواً أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

### (اخْتِلَافِ) (اللَّيْل) (الرِّيَاح) (آيَاتُ)

(٥) - وَإِنَّ فِي تَعَاقُبِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَى الخَلْقِ، وَتَقَارُضِهِمَا الطُّولَ والقِصَرَ، وَفِيمَا أَنزَلَ اللهُ تَعَالَى مِنْ مَطَر مِنَ السَّماءِ تَحيَا بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا، ويَخْرُجُ بِهِ فِيها مِنَ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مُجدِبَةً يَابِسَةً، وَفِي تَصْرِيفِ الرِّياحِ وَتَوْجِيهِهِا إلى الجِهَاتِ المُخْتَلِفَةِ. . . إِنَّ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ لَأُدِلَّةً وَحُجَجًا للهِ عَلَى خَلْقِهِ، بِأَنَّهُ لَم يَخْلُقَهُمْ عَبَناً وَبَاطِلًا، وَإِنَّمَا خَلَقَهُم لِيَعْبُدُوهُ.

تَصريفِ الرِّيَاحِ \_ تَقْلِيبِها فِي مَهَابِّها وَأَحْوالِها.

(٦) ـ هٰذِه آياتُ القُرآنِ، بمَا فِيها مِنَ الحُجَج وَالبَّيّنَاتِ، نَتُلُوهَا عَلَيكَ وَهِيَ مُتَضَمِّنةً الحَقِّ، فإذا كَانُوا لا يُؤمِنُون بها، وَلاَ يَنْقَادُونَ إليها، فَبأَيِّ حَدِيثِ، وَبِأَيَّةِ آيةٍ وَحُجَّةٍ يُؤْمِنُ هُؤُلاءِ وَيُصَدِّقُونَ، بَعْـدَ حَـدِيثِ اللهِ، وَبَعْدَ خُجَجِهِ وَبَراهِينهِ وَآيَاتِهِ؟

(٧) - فَالرَيْلُ وَالهَلاَكُ لِكُلِّ كَذَّابِ فِي قَوْلِهِ، أَثِيمٍ فِي فِعْلِهِ وَقَلْبِهِ، كَافرِ بآياتِ اللهِ تَعَالَى .

وَيْلُ ـ هَلَاكُ وَحَسْرَةُ وَشِدَّةُ عَذَابِ.

أَفَّاكِ أَثْيم \_ كَذَّابِ كَثِيرِ الإثمرِ.

(٨) ـ يَسْمَعُ آياتِ اللهِ تُقرأُ عَلَيهِ ثُمَّ يُصِرُّ عَلَى كُفرِهِ، وَجُحُـودِهِ، عِنَاداً وآسْتِكْباراً، كَأَنَّهُ لَم يَسْمَعْها. فَأَخْبِرُهُ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ، بِأَنْ لَهُ عِنْدِ اللهِ، يَومَ القِيَامَةِ عَذَاباً مُوجعاً ألِيماً.

### (آیَاتِنَا) (اُولَئِكُ)

(٩) \_ وَإِذَا وَصَلَ إِلَى هَٰذَا الجَاحِدِ العَنيدِ المُسْتَكْبِر، خَبَرُ شيءٍ من آيــاتِنا، جَعَلَهــا هُزُواً وسُخْـريةً. ولهؤلاءِ الْأَفْـاكُونَ الآثِمُــونَ المُتَّصِفُونَ بالصِّفَاتِ التي وَرَدَتْ في الآيتينِ السَّابِقَتينِ لَهُمْ عَذَابٌ في نَسَادِ جَهَنَّمَ مُذِل مهينٌ، جَزاءً لَهُمْ عَلَى كُفْرهم وَٱسْتِهزائِهمْ بالْقرآنِ، وآستِكبــادِهِمْ فِي الأرضِ .

(هذهِ الآيةُ تَزَلَتْ في أَبي جَهْلِ ، فَحِينَ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى قَوْلَهُ الكَريمَ ﴿إِنَّ

شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الأَثيمِ ﴾(١) دَعَا أَبُو جَهْل بِتَمْرِ وَزبدٍ، وَقَالَ لَأَصْحَابِهِ: تَزَقَّمُوا مِنْ هٰذا، مَا يَعِـدُكُمْ مُحَمَّدٌ إِلَّا شَهْداً. وَحِينَ سَمِعَ قَولَه تَعَالَى ﴿عَلَيها تِسْمَةَ عَشَرَ﴾(٢) أَيْ عَلَى النَّارِ، قَالَ: (إِنْ كَانُوا تِسْمَةَ عَشَرَ ﴾(٢) أَيْ عَلَى النَّارِ، قَالَ: (إِنْ كَانُوا تِسْمَةَ عَشَرَ هُأَنَا القَاهُمْ وَحْدي).

### (وَرَائِهِمْ)

(١٠) - وَسَيَصِيرُون فِي الآخِرةِ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ التي تَنْتَظِرُهُمْ، وَلَنْ تُغنيَ عَنْهُمْ أُولاَدُهُم وَلاَ أُمُوالُهُمْ التي كَسبُوها في الحياةِ الدُّنيا، ولنْ تُفِيدَهُم الآلهةُ التِي عَبَدُوها، مِنْ دُونِ اللهِ شيئاً، وَسَيُعَذَّبُون عَذَاباً أليماً لا يُقدَّرُ قَدَرُهُ.

لا يُغْنِي عَنْهُمْ - لا يَدفَعُ عَنْهُمْ .

### (بآیاتِ)

(١١) ـ هٰذا القُرآنُ، الذِي أَنزلَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، هُوَ هُدًى يَهدِي إلى الحَقِّ، وإلى صِراطِ اللهِ المُستَقِيم ِ. والـذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ، التِي أُنـزَلَها عَلَى رُسُلِه، لَهُم في الآخِرةِ العَـذَابُ الأليمُ المُوجِمُ. المُوجِمُ.

رِجْزِ ـ أَشَدُ العَذَابِ.

(١٢) - يَمْتَنُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ بِما سَخَّرَ لَهُمْ مِنَ البَحْرِ لِتَسيرَ فيهِ السُّفُنُ وَالمَسراكبُ بأمرهِ تَعَالَى، تَحمِلُهم مِنْ جِهَةٍ إلى جِهَةٍ هُمْ وَبَضَائِعَهَم وأَمْتِعَتَهُم. لِيتجِرُوا بها، وَيؤمَّنُوا رِزْقَهم وَمَعَاشَهُمْ، وَما يَحْتَاجُونَ إليهِ مِنَ الأقواتِ، وَليسْتَخرِجُوا مِن البَحر اللُّولُوَ والمرجَانَ والأَسْماك، وغَيْرَ ذٰلِكَ. وَقَدْ مَنَّ الله تَعَالَى بِذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى عِبادِهِ لَعَلَّهُم يَشْكُرُونَه عَلَى عَبادِهِ الوَفيرةِ، فَيعَبُدُوهُ وَيُطِيعُوا أَمرَهُ.

### (السَّمَاوَاتِ) (لآيَاتٍ)

(١٣) \_ وسَخَّرَ اللهُ تَعَالَى لِعِبادِهِ ما في السَّماواتِ مِنْ نُجوم وَكَواكِبَ، وَمَا في الأَرضِ مِنْ بِحَارٍ وَأَنهَارٍ وَدَوابً وَأَشْجَارٍ، وَنَباتَاتٍ، وَريَاحٍ، وَأَمْطَارٍ. لِتَقُومَ بِهِ مَعَايِشُهُمْ وَمَصَالِحُهُمْ، وَفي كُلِّ ذٰلِكَ آياتٌ تدلُّ أَصْحَابَ العُقولِ السَّليمةِ عَلَى أَنَّ الخَالِقَ الرَّازِقَ، المُسَخِّرَ لِكُلِّ ذٰلِكَ هُو اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ.

نَ مِن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمُ أَوْلَا يُغْنِي عَنْهُمُ أَفَّ مَا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَامَا اتَّخَذُواْ مِن اللهِ الْوَلِيَآةُ وَلَمْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ اللهُ

الله هَندَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ مَن رَجْمِ أَلِيكُ مَن رَجْمِ أَلِيكُ

ٱلْبَحْرَلِتَجْرِى ٱلْفُلَّكُ فِيدِياً مُرِهِ عَلَى الْمُنْكُرُهِ وَلَعَلَى الْمُرَهِ عَلَى الْمُرَهِ وَلَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ

(أ) وَسَخَرَلكُمُ مَّافِى السَّمَوَتِ وَمَافِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْأَيْنَ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ

<sup>(</sup>١) سورة الدخان الأيتان ٤٣ ـ ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر الآية ٣٠.

( قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمَاْ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

(آمَنُوا)

(١٤) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ - وَكَانَ ذَٰلِكَ فِي بَدْءِ أَمِرِ الإِسْلامِ - بِأَنْ يَضْبِرُوا عَلَى أَذَى المُشْرِكِينَ، وَأَهْلِ الكِتَابِ، الذِينَ لاَ يَخَافُونَ عَذَابَ اللهِ وَنِقَمَهُ، لِيَكُونَ ذَٰلِكَ تَأْلُفاً لِقُلُوبِهِمْ، فَإِذَا صَفَحُوا عَنْهُمْ فِي الدُّنيا، فَإِنَّا اللهَ يُجَازِهِمْ بأَعْمالِهِمُ السَّيَّةِ يَوْمَ القِيَامةِ.

ثُمَّ لمَّا اسْتَمَرَّ هٰؤلاءِ عَلَى كُفْرهِمْ وَعِنَادِهِمْ وَإِيـذَائِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ، شَرَعَ اللهُ تَعَالَى الجِهَادَ لِلْمُؤمِنين، وَدَفْعَ الأذى عَنْ دِينِهِمْ وَعَنْ أَنفُسِهِمْ.

(وَرَوَى آبِنُ عَبَّاسٍ أَنَّ سَبَبَ نُزُولِ هَذِهِ الآيةِ هُو أَنَّ يَهُودِياً آسمُهُ فَنْحَاصُ سَمِعَ قَسُولَ اللهِ تَعالى ﴿ مَنْ ذَا السَّذِي يَقْرِضُ اللهَ قَسرْضاً حَسَناً ﴾ (١). فقالَ اليَهُودِيُّ: أحتَاجَ رَبُّ محمَّدٍ؟. فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ذَلِكَ آستَلَ سَيْفَهُ، وَخَرَج في طَلَبِ اليَهُودِيِّ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ، عَلَيهِ السَّلامُ، بهذِه الآيةِ إلى رَسُولِ اللهِ، فَأَرسَلَ الرَّسُولُ يَطْلُبُ عُمَر، فَلَمًا جَاءَهُ أَمَرَهُ بِوَضْع سَيفِهِ).

لَا يَرجُونَ أَيَّامَ اللهِ ـ لَا يَتَوقَّعُونَ وَقَائِعَهُ بِأَعْدَائِهِ.

### (صَالِحاً)

(١٥) - مَنْ عَمِلَ مِنْ عِبَادِ اللهِ عَمَلًا صَالِحاً يُرَضِي اللهَ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ عَمِلَ لِنَفْسِهِ، لأَنْ عَلَيهَا وَحْدَهَا تَعُودُ عَاقِبَةُ عَمَلِه، وَاللهُ تَعَالى غَنيُ عَنْ عَمَل العِبَادِ. وَمَنْ أَسَاءَ العَمَلَ في الدُّنيا، وَعَصَى رَبَّه، وآسترسَلَ في كُفْرِهِ وَطُغْيَانِهِ، فَإِنَّ مَضَرَّةَ ذَلكَ تَعُودُ عليهِ، ثُمَّ يَصِيرُ الخَلْقُ جميعاً إلى اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُحَاسِبُ كُلُّ وَاحِدٍ بِعَمَلِهِ، إِنْ خَيْراً فَخَيراً، وَإِنْ شَراً فَشَراً.

## (آتَيْنَا) (إسرَائِيلَ) (الْكِتَابَ) (وَرَزَقْنَاهُمْ) (الطَّيِّبَاتِ) (فَضَلْنَاهُمْ) (الْعَالَمِينَ)

(١٦) - يَذْكُرُ اللهُ تَعَالَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ إِنزَالِ الكُتُبِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ إِنزَالِ الكُتُبِ عَلَيهم، وَإِن المُلْكَ فِيهِم، وَمِنْ رَزْقِهِ إِللهُمْ طَيِّباتِ المَآكِلِ وَالمَشَارِب، وَمِنْ تَفْضِيلِهِمْ عَلَى أَهْلِ زَمَانِهِمْ، إِذْ لَمُ يَكُنْ فِي أُمَّةٍ مِنَ الْأَنبِياءِ مِثْلُما كَانَ فِيهمْ.

( مَنْ عَمِلُ صَلِحًا فَلِنَفْسِدِ -

وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْمَا أَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُون

( وَلَقَدْءَ انَيْنَا بَنِيَ إِسْرَّةِ يِلَ الْكِئنَبَ وَالْمُكُو وَالنَّبُوَةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطِّبِنَتِ وَفَضَّلْنَهُمُ عَلَى الْعَلَمِينَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٤٥.

### (وَآتَيْنَاهُم) (بَيِّنَاتٍ) (الْقِيَامَةِ)

(١٧) - وَقَدْ آتَاهُمُ اللهُ تَعَالَى أَحْكَاماً وَمَوَاعِظَ مُؤَيَّدَةً بِالْمُعْجِزاتِ، وَهٰذا يَسْتَدعِي أَلْفَتَهُمْ وآجتِماعَهُم، وَلٰكِنَّهُمْ لَمّا جَاءَهُمُ العِلْمُ آخْتَلَفُوا. وَكَانَ سَبَبَ اختِلافِهِمْ الحَسَدُ، والاعتِداءُ، وَالتَنَافُسُ على الرَّئاسَةِ. وَرَبُّكَ يا محمَّدُ يَقْضِي يَومَ القِيَامةِ بَينَ هُؤلاءِ المختَلِفينَ مِنْ بَني إسرائيلَ فِيما كَانُوا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ في الدُّنيا.

(وفي هٰذَا تَحذيرُ للمُسلِمينَ مِن أَنْ يَخْتَلِفُوا كَمَا آخَتَلَفَ بَنُو إِسرائيل). بَنْياً بَينَهُمْ \_ حَسَداً وَعَدَاوةً.

#### (جَعَلْنَاكَ)

(١٨) \_ لَقَدْ بَعَثَكَ اللهُ يَا مُحمَّدُ، بَعْدَ آخِتِلافِ أَهِلِ الكِتَابِ، عَلَى مِنْهَاجٍ وَاضِحٍ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ شَرَعَهُ لَكَ، ولمنْ قَبلَكَ مِنَ الرُّسُلِ، فَاتَّبعْ مَا أَوْحَى إِليكَ رَبُّكَ، وَلا تَتَبعْ مَا دَعَاكَ المُشْرِكُونَ الجَاهِلُون إليهِ مِن عِبَادةِ آلهَتِهم، فَهُؤلاءِ لا يَعلَمُونَ طَرِيقَ الحَقِّ.

شَريعةٍ مِنَ الأمر - طَرِيقَةٍ وَمِنهَاجٍ مِنْ أَمرِ الدِّينِ.

### (الظَّالِمينَ)

(١٩) ـ وهٰؤلاءِ الجَاهِلُونَ لاَ يَدْفَعُونَ عَنْكَ شَيشاً ممّا أَرادَهُ اللهُ بِكَ إِنِ البَّعْتَ أَهْ وَاءَهُمْ، وَتَرَكْتَ شَرْعَ رَبِّكَ. والكَافِرونَ يَسَولَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً في اللَّنِيا، وَيُظَاهِرُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، أَمَّا في الآخِرةِ فلا يُعني أَحَدُ عنْ أَحَدِ شَيئاً. أَمَّا المُتَقُون المهتَدُون فإنَّ اللهَ وَلَيْهُم يَنْصُرُهُم وَيُخرِجُهُم مِنَ الظَّلُماتِ إلى النَّورِ.

لَن يُغْنُوا \_ لَنْ يَدْفَعُوا عَنْكَ .

### (بَصَائِرُ)

(٢٠) ـ إِنَّ هٰذَا القُرآنَ هُدى ودَلائِلُ للنَّاسِ فِيمَا يحتَاجُونَ إِلَيهِ في أَمرِ دِينهم، وَهُوَ بَيِّنَاتٌ تُبَصِّرُهُم، وَتُعَرِّفُهُم بِواجِبَاتِهِمْ نَحْوَ رَبِّهمْ، وَهُوَ هُدًى يَهدِيهم إِلى مَا فِيهِ خَيرِهُمُ وَصَلاحُ أَمرِهِم، وَفِيهِ الرَّحمةُ لِقومٍ يُـوقِنُونَ بِأَنَّهُ مُنَزَّلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ رَبِّ العَالمينَ.

بَصَائِرُ للنَّاسِ - بَيِّنَاتُ تُبَصِّرُهُمْ سَبِيلَ الفَلَاحِ .

وَ اللَّهُ مَ يَنْتِ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا الْمَرْ فَكَا الْمَرِ فَكَا الْمَدَّ فَكَا الْمَدَّ فَكَا الْمَدَّ فَكَا الْمُدَّ فَكَا الْمَدَّ فَكَا اللَّهُ مَّ الْمِكْ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّه

﴿ ثُمَّجَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِفَالَتَِّعْهَا وَلَا نَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَايَعْ لَمُونَ

( إِنَّهُمْ لَن يُغَنُّواْ عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا فَإِنَّ الظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أُوْلِيآ ءُبَعْضِ واللَّهُ وَلِيُّ الْمُنَّقِينَ

## اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ

السَّيِّ عَاتِ أَن بَعَعَلَهُ مُ كَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَوَاءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاثُهُمْ سَاءً مَا يَحْكُمُونَ

افَرَءَيْتَ مَنِ اتَّغَذَ إِلَهُهُ وهُونهُ وَأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ع وَقَلِيهِ عَ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْكُوةً فَمَن يَهْ دِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكِّرُونَ

### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (مَحْيَاهُم)

(٢١) - أيَـظُنُّ الذِينَ عَمِلُوا السَّيِّماتِ، وَآكتَسَبُوا الآثَامَ وَالمَعَاصِيَ في الدُّنيا، فَكَفَرُوا باللهِ، وكَذَّبوا رسُلَهُ، وخَالَفُوا أوامِرَه.. أَن يُسَاوِيَهُمُ اللهُ بالذِينَ آمنُوا بِهِ، وَصَدَّقوا رُسُلَه، وَعَمِلُوا الأعمالَ الصَّالحة في الدُّنيا؟ إِن اللهَ تَعَالَى لا يُسَاوِي بَينَ هُؤُلاءِ وَهُؤلاءِ في الـدُّنيا، وَفي رَحمةِ اللهِ ورضوانِهِ في الآخِرةِ. وَجَعَلَ اللهُ الكَفَسرةَ الفَجَرةَ في ذُلِّ الكُفْرِ وَالمَعَاصي في الدُّنيا، وفي لَعْنَةِ اللهِ وَعَذَابِهِ الخَالِدِ في نَارِ جَهِنَّمَ في الآخِرَةِ. فَشَتَّانَ مَا بِينَ هُؤلاءِ وَهُؤلاءِ، وَسَاءَ مَا ظَنَّهُ، وَمَا قَدَّرَهُ هُؤلاءِ المُجرِمُونَ، تَعَالَى اللهُ مِنْ أَنْ يُسَاوِيَهُمْ بِالمُؤْمِنِينَ الأَطْهَارِ.

اجترَحُوا السَّيثَاتِ \_ اكتَسَبُوا الكُفْرَ والمَعَاصِي .

### (السَّمَاوَاتِ)

(٢٢) - لَقَد خَلَقَ اللهُ تَعَالَى السَّماواتِ والأَرضَ بِالحقِّ والمَدْلِ، وَلَم يَخْلُقُهُما لِلْعَبْثِ واللهْوِ، وَمِنَ العَدْلِ أَنْ لاَ يُسَوِّيَ في المُعَامَلَةِ بَينَ الكَفْرَةِ المُجْرِمِينَ، وَاللهُ تَعَالَى يَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ مَا لم نَفْسٍ بِأَعْمَالِهَا، وَلاَ يُظْلِمُ أَحَداً شَيئاً، فَلا يَحْمِلُ عَلَى نَفْسٍ مَا لم تَعْمَلُهُ مِنْ سُوءٍ، وَلاَ يُنْقِصُهَا أَجَرَ عَمَل عَمِلَتُهُ.

### (أَفَرَأَيْتَ) (هَوَاهُ) (غِشَاوَةً)

(٢٣) - أَفَلا تَرَى إلى حَال ِ هٰذَا الذِي آتَبِعَ هَواهُ، وَأَتَبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، فَلا يَهْوَى شَيْئاً إلا فَعَلَه، لاَ يَخَافُ رَبّاً، وَلا يَخشَى عِقَاباً، وَأَضَلَهُ اللهُ فَلَمْ يَجْعَلُهُ يَسْلُكُ سَبِيلَ الرَّشَادِ، لأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّه لا يَهْتَذِي وَلُو جَاءَتْهُ كُلُّ آيةٍ.

وَخَتَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَى سَمْعِهِ فَأَصْبَحَ لاَ يَتَأَثَّر بِما يُتلى عَلَيهِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَخَتَم عَلَى قَلْبِهِ فَلَم يَعُدْ يَعِي مَا هُوَ الْحَقَّ، وَمَا هُوَ الصَّوابُ، وَجَعَلَ اللهُ عَلَى بَصْرِهِ غِشَاوَةً فلم يَعُدْ يُبِصِرُ حُجَجَ اللهِ وآيَاتِهِ، وَلَمْ يَعُدْ يَنْتَفِعُ بِها. فَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَن يُوفِّقَ مِثْلَ هٰذَا الضَّالُ، الخَاضِع لهواهُ، إلى الهُدَى، وَإِصَابَةِ الحقِّ إِنْ لم يَهدِهِ اللهُ، أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ وَتُدْرِكُونَ؟

أَفَرَأَيْتَ ـ أُخبرُني .

غِشَاوَةً - غطاءً حَتَّى لا يُبْصِرَ.

﴿ وَقَالُواْمَاهِىَ إِلَّاحَيَانُنَا اَلدُّنِيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا اَلدَّهْرُّ وَمَا لَهُمَ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

وَإِذَانُتُلَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا بَيِّنَتِ مَا كَنَّنَا بَيِّنَتِ مَا كَنَّنَا بَيِّنَتِ مَا كَنَّ كُنتُمُ إِلَّا أَن قَالُوا ٱتْتُوا الْمَنْ مُنْدِقِينَ بِعَابَآ إِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ بِعَابَآ إِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ

اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَيِّدِ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُلِمُ الللِّهُ الللِّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللِّهُ اللللْمُلِمُ الللِّهُ الللِّهُ اللللْمُلِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللِمُ الللِمِ

آلًى وَيِلَهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ لِلْأَرْضِ وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخَسَرُ المُمْتِطِلُون

(٢٤) \_ وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ مُنْكِرِينَ البَعْثَ والنَّشُورَ في الآخِرَةِ: لَا حَياةً أُخْرَى بَعْدَ هٰذِهِ الحَياةِ، فَنَحَنُ نَعِيشُ في هذِه الحَياةِ ثُمَّ نَمُوتُ، وَيَحيَا أَبْنَاؤنَا مِنْ بَعدِنا، وَلا مَعَادَ، وَلا يُفني العِبَادَ غيرُ كَرِّ اللَيالي، وَمَرِّ الأَيَّامِ (الدَّهْرُ). وَلَيسَ لِهُؤلاءِ القَائِلينَ هٰذَا القَوْلَ دَليلٌ عَلَى صِحَّةِ قَولِهم أَنْ لاَ حَيَاةً أُخْرى، وَلا يُهلِكُ العِبَادَ إلاَّ كَرُّ الأيام، وَمَرُّ الدُّهُورِ، وإنَّهم إنَّما يَقُولُونَ ذٰلِكَ عَلَى سَبيلِ الظَّنِّ والتَّخْمِينِ وَالتَّوَهُم . وَالظَّنُ لا يُغنِي عَنِ الحَقِّ شَيئاً.

(وَجَاءَ فِي الحَديثِ: يَقُولُ تَعَالَى يُؤْذِينِي آبِنُ آذَمَ يَسُبُ الـدَّهْرَ وأَنا الدَّهْرُ، بِيَدي الأمرُ أقلِّبُ ليلَهُ وَنَهارَهُ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَسُبُّوا الـدَّهْرَ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى هُـوَ الدَّهـرُ). (أُخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

### (آيَاتُنَا) (بَيِّنَاتٍ) (بِآبَائِنا) (صَادِقِينَ)

(٢٥) - وَإِذَا قُرِئَتْ عَلَى هُؤلاءِ الْمُشْرِكِينَ آيَاتُ القُرآنِ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ الْبَعْثَ حَقَّ، وأَنَّ اللهَ سَيُعِيدُ خَلْقَ العِبَادِ يَوْمَ القِيَامَةِ لِيُحَاسِبَهُم عَلَى أَعْمَالِهِمْ، وَأَنَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إِعَادَةِ الْأَبدَانِ بَعْدَ فَنَائِها إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيهِ، فَإِنَّ هُؤلاءِ المُشْرِكِينَ لا يَجِدُونَ حُجَّةً يَدْحَضُونَ بِها ذَٰلِك إِلاَّ قَوْلَهُمْ: إِذَا كَانَ مَا تَقُولُونَهُ حَقًا، فَابِعَثُوا لَنَا آباءَنا الأَوَّلِينَ مِنْ قُبُودِهِمْ، وَأَعِيدُوهُمْ إلى الحَيَاةِ حَتَّى نُصَدِّقَ مَا تَقُولُونَ.

### (الْقِيَامَةِ)

(٢٦) - فَقُلْ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لِهٰؤَلاءِ الْمُشْرِكِينَ، المُنكِرِينَ لِوُقُوعِ البَّعْثِ وَالمَعَادِ، والحِسَابِ والجَزَاءِ، عَلَى الأَعْمَالِ... إِنَّ اللهَ هُـوَ الـذي أَخْيَاكُمْ وأَخْرَجَكُمْ إِلَى الوُجُودِ مِنَ العَدَمِ، وَسَتَعِيشُونَ مَا قُدِّرَ لَكُمْ مِنْ حَيَاةٍ، ثُمَّ إِذَا آنقَضَتْ آجَالُكُمْ أَمَاتَكُمْ، ثُمَّ يَعُودُ فَيُحْيِيكُمْ وَيحشُرُكُمْ إليه جَميعاً يَومَ القِيامةِ. وَيومُ القِيامةِ آتِ لاَ شَكَّ فيهِ وَلا رَيبَ، وَلا شَكَ وَلا رَيبَ، وَلا شَكْ وَلا رَيبَ في نَشْرِكُمْ وَحَشْرِكُم إلى رَبِّكُم لِيُحَاسِبَكُمْ عَلَى أَعمالِكُم، وَلٰكِنَ رَيبَ النَّسِ لاَ يَعْلَمُونَ قُدُرةَ اللهِ، وَلِلذَٰلِكَ فَإِنْهُم يُنْكِرُونَ البَعْث، وَيَسْتَعِدُونَ عَوْدَةَ الأَجْسَادِ إلى الحَيَاةِ بَعْدَ أَنْ صَارَتْ تُراباً.

### (السَّمَاوَاتِ) (يَوْمَثِذٍ)

(٢٧) \_ وَاللهُ تَعَالَى هُوَ مَالكُ السَّماواتِ والأَرضِ ، وَهُوَ الحَاكِمُ فيهما في الدُّنيا والآخِرةِ، وَلا تَملِكُ الأَصْنَامُ والأَوثِـانُ والأندادُ شيئـاً. وَيومَ

( وَتَرَىٰ كُلَّ أَمَّةِ جَاشِةً كُلُّ أَمَّةِ تُدَّعَىٰ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُولُولُولُولُولُولُولُو

آ هَٰذَاكِئَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمُ بِٱلْحَقِّ إِلَّاكُنَّا فَسَتَنسِتُ مَاكُنتُمَّ الْمُنتُمَّةُ وَالْمَائِمُ الْمُنتُمَّةُ وَالْمَائِمُ الْمُنتُمَّةُ وَالْمَائِمُ الْمُنتُمِّةُ وَالْمَائْوَنَ الْمُنتُمِّةُ وَالْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفِقَةُ وَالْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِينَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَاقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَاقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَاقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفِقِينَا الْمُنْفِقِينَا لِمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِمُ الْمُنْفَائِلُونَ الْمُنْفَائِقُونَ الْمُنْفَائِلُونَ الْمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِينَا لِمُنْفِيقُونَا لِمُنْفِي الْمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِينَا لَمِنْفُونَا لِمُنْفِقِينَا لِمِنْفَائِمِنَالِمِينَا لِمُنْفَائِمِينَا لِمُنْفَائِمِينَا لِمُنْفِقِيلِينَا لِمُنْفِقِينَا لِمُنْفَائِمِينَا لِمُنْفَائِمِينَا لَمِنْفُلُونَا لَمِنْفُلُونَا لِمُنْفِلَائِمِينَا لَمِنْفُلِمِينَا لَمِنْفُلِمِينَا لِمُنْفِلَائِمِي لَلْمُنْفُلِمِينَا لَمِنْفُونَا لِمُنْفَائِمِلَالِمُ لَلْمُنْفُلِمِينَا لَمِنْفُلُولُونَا لَ

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ فَيُدِّخِلُهُمَّ رَبُّهُمَّ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ

كُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَرَ تَكُنِّ ءَايَنِي تُتَلَى عَلَيْكُرُ فَاسْتَكْبَرَثُمْ وَكُنْمُ قَوْمًا ( تُجَرِمينَ

آث وإِذَاقِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ مَّانَدْ رِى مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُ إِلَّاظَنَّا وَمَا نَعَنُ بِمُسَّتَيْقِنِينَ

تقومُ السَّاعـةُ يَبْعَثُ اللهُ الحَلائقَ مِنَ القُبُـورِ، ويحشُرُهُمْ إليهِ، وَحينئذِ يُـدركُ الكَافِـرُونَ، المُنكِرُونَ لِلْبَعْثِ، أَنَّهُم قَـدْ خَسِروا خُســرانـاً مُبينـاً بِكُفْرهِمْ بِاللهِ، وَتَكْذِيبِهِمْ كُتُبَهُ وَرُسُلَهُ.

### (كِتَابِها)

(٢٨) - وفِي اليَومِ الذِي تَقُومُ فِيهِ السَّاعَةُ، تَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيةً عَلَى رُكِهَا، مِنْ شِدَّةِ الهَّوْلِ فِي ذٰلِكَ اليَومِ، وَتُدْعَى كُلُّ أُمَّةٍ إلى كِتـابِ أَعمالِها الذِي أودعَ فِيهِ الملائِكةُ الكَاتِبونَ أعمالَ الخلائقِ، ويُقالُ لَهُمْ: هٰذِهِ هِيَ أَعمالُهُم فِي الحَياةِ الدُّنيا، وَسَيُجْزَونَ بِها.

جَائِيةً - بَارِكَةً عَلَى الرُّكَبِ، لِشِدَّةِ الهَوْلِ.

كِتَابِها - صَحَائِفِ أعمالِها.

### (كِتَابُنَا)

(٢٩) - وَيُقَالُ لَهُمْ: هٰذَا هُوَ كِتَابُنَا الذِي سَجَّلْنَا فِيهِ جَمِيعَ أَعْمَالِكُم في الحَيَاةِ الحَافِظِينَ الدَّنِيا، وَقَدْ أَمْرْنَا الملائكَةَ الحَافِظِينَ إِنَّشُخِ أَعْمَالِكُمْ وَإِثْبَاتِهَا فِي صَحَائِفِكُمْ، فَهُوَ وَفْقَ مَا عَمِلْتُم بالضَّبْط.

نَسْتَنْسِخُ \_ نَأْمُرُ المَلَائِكَةَ بِنسخٍ .

### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ)

(٣٠) ـ فَأَمَّا الذِينَ آمَنَتْ قُلُوبُهُمْ، وَعَمِلَتْ جَوَارِحُهُم الأَعْمَالَ الصَّالحة، فإنَّ اللهَ يُكَافِئُهُمْ عَلَى إِيمَانِهِمْ بأَنْ يُدْخِلَهُمُ الجَنَّةَ؛ والظَّفَرُ بِدُخُولِ الجَنَّةِ فَوْزٌ عَظِيمٌ لا يَعْدِلُهُ فَوْزٌ.

### (آیَاتی)

(٣١) \_ وأمَّا الذِين كَفَروا باللهِ، وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ، وأَنكَرُوا كُتُبَه وَشَرْعَهُ، فَيُقالُ لَهُم، عَلَى سَبِيلِ التَّقرِيعِ والتَّوبِيخِ : أَلَم تَكُنْ رُسُلُ رَبُّكُم يَتلُونَ عَلَىكُم آيَاتِهِ فَكُنتُم قَوْماً مُجرِمِينَ في أَفككم آيَاتِهِ فَكُنتُم قَوْماً مُجرِمِينَ في أَفعالِكُمْ.

(٣٢) - وَكُنْتُم إِذَا قَالَ لَكُمُ الرَّسُولُ والمؤمِنُونَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ، وإِنَّ اللهَ سَيَبْعَنُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ تُبورِكم لِيُحَاسِبَكُمْ عَلَى أَعمالِكُمْ، وإِنَّ السَّاعَةَ آتِيةً لا رَيبَ في ذٰلِكَ وَلا شَكَّ، فَاتَقُوا اللهَ وآمِنُوا بهِ، وَصَدَّقُوا رُسُلَهُ، فَكُنتُم تَقُولُونَ عُتُواً وآسَتِكْبَاراً: مَا هِيَ هٰذِه السَّاعَةُ التي تَتَحَدَّثُونَ عَنْها؟ إِنَّنَا لا نَعرِفُها ولا عِلمَ لَنَا بِها، ونَحْنُ نَظُنُ وُقُوعَها ظَنَا، وَمَا نَحْنُ بِمُوقِنِينَ أَنْها آتِيَةً.

اللهُ وَبَدَا لَهُمُ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْتَمْزِءُونَ

( وقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَنكُورً كَانسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا وَمَأْوَىٰكُمُ النَّارُومَا

ڶۘػؙؙۄؙڡؚؚٞڹؾؘۜڝؚڔۣڹؘ

اللهُ وَالِكُم بِأَنَّكُو ۗ أَغَذَتُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ هُزُوا اللَّهِ وَغَرَّتُكُو الْخَيَوْةُ ٱلدُّنِياْفَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْنَعَنَّبُونَ

> اللَّهُ اللَّهُ الْخُمَدُ رَبِّ السَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

الله الكِبْرِياآهُ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُوَالْعَـٰزِيزُ ٱلْحَكِيـ

(٣٣) \_ وَظَهَرَتْ لَهُم في ذٰلِكَ المَوقِفِ قَائِحُ أَعْمَالِهِمْ، وَأَحَاطَ بِهِم العَذَابُ الذِي كَانُوا يَسْخَرُونَ مِنهُ، وَيَسْتَهزئُونَ بِهِ، وَيَسْتَبعِدُونَ وُقُوعَهُ.

حاقَ بهم \_ نَزَلَ بهمْ وَأَحَاطَ بهمْ .

(نَنْسَاكُمْ) (وَمَأْوَاكُم) (نَاصِرينَ)

وَلَنْ تَجِدُوا مَنْ يُنْقِذَكُمْ مِنْ هٰذَا العَذَابِ.

(٣٤) ـ ويُقالُ لَهُم: إِنَّكُمْ نَسِيتُم لِقَاءَ هٰـذا اليَوم ِ فَلَمْ تَعْمَلُوا لَـهُ عَمَلًا يَنْفَعُكُم، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ اللهَ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى سَيُدْخِلُكُمُ النَّارَ لِيُجَازِيَكُمْ عَلَى أعمالِكُمُ السَّيِّئَةِ، وَسَيَنْسَاكُم فِيها لِتَخْلُدُوا في العَذَابِ، كَمَا نَسِيتُمْ أَنَّكُمْ سَتُحْشَرُونَ إلى اللهِ، وَأَنَّكُمْ سَتُلاَقُونَهُ في هٰذا اليُّومِ الشَّدِيدِ الهَّـول ِ،

نَنْسَاكُمْ \_ نَتْرُكُكُمْ في العَذَاب.

مَأْوَاكُمُ النَّارُ \_ مَنْزِلُكُمْ وَمَقَرُّكُمْ.

(آيَاتِ) (الْحَيَاةُ)

(٣٥) ـ ويُقالُ لَهُمْ عَلَى سَبِيلِ ِ التَّقريعِ ِ والتَّوبيخِ ِ: إِنَّ الـذِي حَلَّ بِكُمْ مِنْ عَدَابِ اللهِ إِنَّمَا سَبَبُهُ أَنَّكُم آتَخَذْتُمْ آيَاتِ اللهِ مَوْضُوعًا لِلْهُزْءِ والسُّخْرِيَةِ، وَخَـدَعْتُكُمُ الحَيَاةُ الـدُّنيا فَـأَطْمَأَنْنُتُمْ إليهـا، فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الخَاسِرينَ، فَاليَومَ لا تُخْرَجُونَ منَ النَّارِ، ولا تُرَدُّونَ إلى الـدُّنيا لِتَسُوبُوا وَتَعْمَلُوا صَالِحاً. وَلا يُطلَبُ مِنْهُمْ في ذَلِكَ اليَـومِ أَنْ يَسْتَرْضُـوا رَبُّهم

> الكَريمَ بالاعْتِذار إليهِ لِيُزيلُوا عَنَبَهُ عَلَيهمْ ، لِفَواتِ أُوانِ ذَلِكَ . غَرِّتُكُمْ \_ خَدَعَتْكُم بِبَهْرَجها.

> > يُستَعْتَبُونَ ـ يُطْلَبُ مِنْهُم الرُّجُوعُ إلى مَا يُرْضِي اللهُ .

(السَّمَاوَات) (الْعَالَمِينَ)

(٣٦) ــ فَلِلَّهِ الحَمْدُ والنَّناءُ عَلَى أَنْعُمِهِ وَأَفْضَالِهِ عَلَى خَلْقِهِ، وَهُــوَ رَبُّ السَّمَاواتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ ، وَخَالِقُهُما وَمَالِكُهُما، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيءٍ في

هٰذا الوُجُودِ.

(السماوَات)

(٣٧) \_ وَلِلَّهِ العيظِيم وَحْدَهُ الجَلَالُ والسُّلْطَانُ، فِي السَّمَاواتِ والأرض ، وَكُلُّ شَيءٍ خَاضِعٌ لَهُ، فَقِيرٌ إليهِ، وَهُوَ العَزيزُ الذِي لا يُمانَعُ ولا يُغَالَبُ، وَهُوَ الحَكِيمُ في أَفْعَالِهِ وَأَقُوالِهِ.

لَّهُ الكِبْرِيَاءُ \_ لَهُ العَظَمَةُ وَالمُلْكُ وَالجَلَالُ .



(حًا. مِيم)

(١) - وتُقْرأُ مُقَطَّعةً كُلُّ حَرْفٍ عَلَى حِدَةٍ (حَا \_ مِيمٌ) اللهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ.

### (الْكِتَابِ)

(٢) ـ إِنَّ هٰذَا الْكِتَابَ أَنْزَلَهُ اللهُ تَعَالَى، الْعَزِيزُ الذِي لا يُغَالَبُ، الْحَكِيمُ
 في شَرْعِهِ وَتَدْبِيرِهِ، عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ لِيَكُونَ نَذِيهِ أَلِلنَّاسِ بَيْنَ
 يَدَى عَذَابِ الِيم .

### (السَّمَاوَاتِ)

(٣) ـ لَم يَخْلُقِ الله السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ إِلَّا بِالحَقِّ والعَدْل وَالحِكمةِ التي آقَتَضَتْها مَشِيئَتُهُ تَعَالى، لَا لِلْعَبَثِ وَاللَّهْوِ والتَّسلِيَةِ. وَقَدَّرَ لِهنذهِ الكَائِنَاتِ أَجَلًا مُعَيَّنًا لِبَقَائِها، لا يَزِيدُ ولا يَنقُصُ، فإذا حَانَ ذٰلِكَ الأَجَلُ قَامَتِ القِيَامَةُ، وَبُعِثَ الناسُ، وَحُوسِبَ كُلُّ واحدٍ مِنْهُمْ على عَمَلِهِ في الحَيَاةِ الدُّنيا، وَجُزى بعَمَلِهِ.

وَمَعَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ نَصَبَ الأَدِلَّةَ لِلْعِبَادِ فِي الْأَنفُسِ وَفِي الآفَاقِ عَلَى وُجُودِهِ، وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَعَظَمَتِهِ، وَقُدْرَتِهِ عَلَى الخَلْقِ، ثُمَّ أَرْسَلَ الرَّسُلَ الرَّسُلَ النَّاسِ بالكُتُبِ مُحذِّرِينَ وَمَنذِرِينَ، فَإِنَّ الذِينَ كَفَرُوا استَمَرُّوا فِي كُفْرِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ وَإعراضِهِمْ عَنْ نُذُرِ اللهِ.

أَجَلِ مُسَمَّى \_ هُوَ يَوْمُ القِيَامِةِ.

### (أرأيتُم) (السَّمَاوَاتِ) (بِكِتَابِ) (أَثَارَةٍ) (صَادِقِينَ)

(٤) - قُلْ - يَا مُحَمَّدُ - لِهُولاءِ المُشْرِكِينَ: تَأْمُلُوا في خَلْقِ هٰذا الكَوْنِ،



﴿ تَنزِيلُ ٱلۡكِنَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِٱلۡحَكِيمِ

كَ مَاخَلَقَنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَآ إِلَّا بِالْخَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ

اللَّهِ أَلْ أَرَءَيْتُم مَّالَدَّعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَاخَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ

أَمْ هُكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ٱنْنُونِ أَ بِكِتَبِ مِّن قَبْلِ هَلْذَا أَوْ أَثْنَرَةٍ إِ مِّنْ عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِ

وَمَا فِيهِ مِنْ كَاثِنَاتٍ، ثُمَّ أُخْبِرُونِي عَنْ حَالِ الآلِهَةِ التِي تَدْعُونَها مِنْ دُونِ اللهِ، هَـلْ خَلَقُوا شَيئاً مِنَ الكَاثِنَاتِ المَوْجُـودَةِ فِي الأَرْضِ لِيَسْتَحِقُّوا العِبَادَةَ مِنْ أَجْلِ خَلْقِهِ؟ وَلَوْ أَنَّهم كَانُوا خَلَقُوا شَيئاً لَـظَهَرَ التَّفَاوُتُ فِي الخَلْقِ بِينَ مَا خَلَقَ اللهُ، وَمَا خَلَقُوهُ هُمْ.

وَلٰكِنَّ خَلْقَ الكَونِ مُتَنَاسِقٌ بَدِيعٌ، وَكُلُّ مَا فِيهِ مِنْ نِظَامٍ وَآتَسَاقٍ وَجَمالٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ خَالَقَهُ وَاحدٌ. وَإِذْ ظَهَرَ أَنَّهُمْ لَم يَخْلُقُوا شَيْئاً في الأرْض، فَإِنَّهُمْ لاَ شَرِكَةَ لَهُمْ فِي خَلْقِ شَيءٍ في السَّماواتِ لِيَسْتَحِقُّوا العِبَادَةَ مِنْ أَجِل خَلْقِهِ، أو الاشتِراكِ في خَلْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ.

إِنَّ المُلْكَ كُلَّهُ للهِ، وَلَهُ وَحْدَهُ التَّصَرُّفُ في الوُجُودِ، فَكَيفَ تَعبُدُونَ مَعَهُ غَيرَهُ؟ وَكَيفَ تُعبُدُونَ الْمُفلَكُم إِلَى هٰذَا؟ غَيرَهُ؟ وَكَيفَ تُشرِكُونَ الأَصْنَامَ مَعَهُ في العِبَادَةِ؟ وَمَنْ أَرْشَدَكُم إِلَى هٰذَا؟ اللهُ سُبْحَانَهُ أَمْرِكُمْ بِهِذَا؟ أَمْ هُوَ شَيءُ آفْتَرَحْتُمُوهُ أَنْتُمْ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُم؟ فَإِذَا كَانَ مَا تَقُولُونَهُ عَنْ عِبَادَتِكُمْ لهذِهِ الآلهةِ والأَصْنَامِ والأَوْنَانِ حَقَّا، فَهَاتُوا كِتَابًا مِنْ كُتُبِ اللهِ المُنزَّلَةِ عَلَى رُسُلِهِ يَأْمُركُمْ فِيهِ بِعِبَادَتِها، أَوْ هَاتُوا فَهَاتُوا كِتَابًا مِنْ كُتْبِ اللهِ المُنزَّلَةِ عَلَى رُسُلِهِ يَأْمُركُمْ فِيهِ بِعِبَادَتِها، أَوْ هَاتُوا شَيْتُ المُفَكِّرِينَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ شَيْتًا تَبَقَى لَكُمْ مِنْ عِلْمِ الأَوْلِينَ المُفَكِّرِينَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُرشِدُ إِلَى آسْتِحْقَاقِ الأَصْنَامِ لِلْعِبَادَةِ؟

لَهُم شِرْكُ ـ شَرِكَةٌ وَنَصِيبٌ مَعَ اللهِ .

أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ \_ بَقِيَّةٍ مِنْ عِلْمٍ عِنْدَكُمْ.

### (يَدْعُو) (الْقِيَامَةِ) (دُعَائِهِمْ) (غَافِلُونَ)

(٥) - وَيُقَرِّعُ اللهُ تَعَالَى الْمُشْرِكِينَ، الذِينَ يَتْرُكُونَ عِبَادَةَ اللهِ القَادِرِ القَاهِرِ اللهَبْدِعِ، وَيَعْبُدُونَ أَصْنَاماً وَأَوْنَاناً لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، فَيقُولُ تَعَالَى: لاَ أَحَدَ أَكْثُرُ ضَلالاً مِمَّنْ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً هِيَ أَصْنَامٌ وَأَوْنَانَ، لاَ تَسْمَعُ دَعْوَتَهُم إِذَا دَعَوْهَا، وَلاَ تَسْتَجِيبُ لِدُعَائِهِمْ أَبَدَ الدَّهْرِ (إلى يَومِ القِيَامَةِ) إذا دَعَوْهَا، إذْ إِنَّ هٰذِهِ الآلِهَةَ في غَفْلَةٍ عَنْ دُعَاءِ مَنْ يَدْعُوها لأَنَّها لِقَيَامَةِ) إذا دَعَوْهَا، لاَ تَسْمَعُ ولا تُبْصِرُ، وَلا تَتَكَلَّمُ.

### (كَافِرينَ)

(٦) ـ وَالْمَعْبُودَاتُ التِي يَعْبُدُهَا الْكَفَرَةُ مِنْ دُونِ اللهِ لاَ تَنْفَعُ عَابِدِيها شَيْئاً فِي الدُّنْيا وَكَذَلِكَ فَإِنَّها لاَ تَنْفَعُهُم فِي الآخِرَةِ، وَسَتَكُونُ عَلَيْهمْ ضِدًاً فِي ذَلِكَ اليَوْمِ، إِذْ أَنَّها سَتَكْفُرُ بِعِبَادَتِهِمْ إِيَّاهَا، وَسَتَتَبَرًأُ مِنْهُمْ وَهُمْ أَحْوَجُ مَا يَكُونُونَ إِلَيْهَا.

وَمَنَ أَضَ لُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمُّ عَن دُعَآبِهِ مِّ عَنْفِلُونَ

﴿ وَإِذَاحُشِرَالنَّاسُكَانُواْ لَهُمْ أَعَدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ

# ﴿ وَإِذَا نُتَكَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِنَتِ قَالَ اللَّهِينَتِ قَالَ اللَّهِينَتِ فَعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّمَ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

اُمَيْقُولُونَ اَفَتَرَبَّهُ قُلُ إِنِ اَفَتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَيْعًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ عَشَهِيذُ البَيْنِي وَبَيْنَكُرُ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

( قُلُ مَا كُنْتُ بِدُ عَامِّنَ الرُّسُلِ وَمَا آذَرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَنْبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا آنَاْ إِلَّا نَذِيرُ ثُمْبِينُ

﴿ قُلُ أَرَءَ يُتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَ عِيلَ عَلَى مِثْلِهِ وَفَامَنَ

### (آیَاتُنَا) (بَیِّنَاتِ)

(٧) - وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَى هُؤُلاءِ الكَافِرِينَ آيَــاتُ اللهِ، وَهِيَ بَيْنَةٌ جَلِيَّـةٌ وَاضِحةٌ، قَالُوا: هٰذَا سِحْرٌ وَاضِحٌ يُؤثِّرُ فِي النَّفُوسِ، كَمَا يُؤثِّرُ السَّحْرُ فِيمَنْ شَاهَدَهُ.

### (افْتَرَاهُ)

(٨) - أم إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مُحمَّداً آفْترى القُرآنَ، وَوَضَعهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ، وَنَسَبَهُ إلى اللهِ تَعَالى. وَيَأْمُو اللهُ تَعَالى رَسُولَه الكَرِيمَ ﷺ بِأَنْ يَرُدًّ عَلَى اللهِ، وَنَصَعتُ أَنَّهُ بَعَنِي إليكُم رَسُولًا، وَهُو لَم يَبْعَثْنِي رَسُولًا، لَعَاقَبَنِي عِقَابًا شَدِيداً، وَلَمْ يَبْعَثْنِي رَسُولًا، لَعَاقَبَنِي عِقَابًا شَدِيداً، وَلَمْ يَبْعَثْنِي رَسُولًا، لَعَاقَبَنِي عِقَابًا شَدِيداً، وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الأَرضِ أَن يُجيرني مِنْهُ، فَكَيفَ أَجْرُونُ عَلَى الإِقدَامِ عَلَى هٰذِهِ الغِرْيَةِ، وأُعرِضُ نَفْسِي لِعِقَابِ اللهِ؟ وَاللهُ أَعْلَمُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِما تَخُوضُونَ فِيهِ مِنَ التَّكْذِيبِ بِالقُرآنِ، والطَّعْنِ في آياتِهِ، والقول إنّها سحْرً.

وَكَفَى بِاللهِ شَهِيداً لِي بِالصَّدْقِ فِيما أَبَلَغُكُمْ عَنْهُ، وَيَشْهَدُ عَلَيكُمْ بِالكَفْرِ وَالتَّكْذِيبِ، وَهُوَ الغَفُورُ إِن تُبْتُمْ، وَأَقْلَعْتُمْ عَمًا أَنْتُمْ عَلَيهِ مِنَ الكُفْرِ وَالتَّكْذِيبِ، وَهُوَ الرَّحِيمُ بِعِبَادِهِ يَرْحَمُ التَّالِئِينَ المُسْتَغْفِرِينَ.

تُفِيضُونَ فِيهِ \_ تَنْدَفِعُونَ فِيهِ طَعْناً وَتَكْذِيباً.

(٩) - وَقُلْ لَهُمْ يَا مُحمَّدُ: إِنَّنِي لَسْتُ بِأُوَّلِ رَسُولٍ جَاءَ إِلَى الخَلْقِ فِي الْأَرْضِ وَبِلَّغَ رِسَالَةً عَنْ رَبِّهِ، فَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ قَبْلِي، وَأَبْلَغُوا أَقْوَامَهُمْ رِسَالاتِ رَبِّهِمْ، وَتَلَوا عَلَيهِمْ آيَاتِهِ وَكُتُبُهُ المُنَزَّلَةَ عَلَيهِمْ.

وَأَنَا بَشَرُ لا أَسْتَطِيعُ أَنْ آتِي بِشَيءٍ مِنْ عِنْدِي، والذِي يُرسِلُ المُعجِزاتِ هُوَ اللهُ وَحْدَهُ، يُرسِلُها حِينَما يَشَاءُ، وأَنَا لاَ أَعْلَمُ مَا يُفْعَلُ بِي فِي الدُّنيا أَنْحَرَجُ مِنْ بَلَدِي أَمْ أَفْتَلُ وَأَنَا لاَ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلِيَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالى مِنَ القُرآنِ، لاَ أَبْتَدِعُ شَيْئًا مِنْ عِندِي، وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرُ أُنذِرُكُمْ عِقَابَ مِنْ اللهِ، وَأَخَوِفُكُمْ مِنْ عَذَابِهِ، وَآتِيكُمْ بِالشَّوَاهِدِ الوَاضِحَةِ عَلَى صِدْقِ مَا جِئْتُكُمْ بِهِ.

### (أرَأَيْتُمْ) (إِسْرَائِيلَ) (فَآمَنَ) (الظَّالِمِينَ)

(١٠) ـ قُلْ يَا مُحمَّدُ لَهُؤُلاءِ الْمُشْرِكِينَ الكَافِرِينَ بِالقُرآنِ: أُخْبِرُونِي عَنْ حَالِكُمْ إِنْ ثَبَتَ أَنَّ هٰذَا القُرآنَ مُنزَّلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى، وأَنَّهُ لَيْسَ بِسِحْرٍ وَلا مُفْتَرَى عَلَى اللهِ كَمَا تَزْعَمُونَ، ثُمَّ كَذَّبْتُمْ أَنْتُمْ بِهِ، وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ

وَٱسۡتَكۡبَرُثُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِى ٱلۡقَوۡمُ ٱلظَّلِمِينَ

( وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَلَا آإِفْكُ قَدِيمٌ

رُنَّ وَمِن قَبْلِهِ عَكَنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنذَا كِتَنْبُ مُُصِينَ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنذَا كِتَنْبُ مُّصَدِقُ السَّانًا عَرَبِيَّ الِيُصُنذِ رَالَّذِينَ طَلَمُواْ وَبُشُرَى لِلْمُحْسِنِينَ طَلَمُواْ وَبُشُرَى لِلْمُحْسِنِينَ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ السَّا اللَّهُ ثُمَّ السَّعَقَامُواْ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعَلَنُونَ

عُلَماءِ بَنِي إِسْراثِيلَ عَلَى أَنَّ هٰذا القُرآنَ مُنَزَّلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ، فَآمَنَ هُوَ بِهِ، وَآسْتَكْبَرَتُمْ أَنْتُمْ عَنِ الإِيمَانِ بِهِ، أَفَلا تَكُونُونَ أَضَـلً النَّاسِ وأَظْلَمَهُمْ؟ وَاللهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمينَ.

(وَقِيلَ إِنَّ هٰذَا الشَّاهِدَ مِنْ بَني إِسْـرَاثِيلَ هُـوَ عَبْدُ اللهِ بنُ سَـلًام ٍ، وَكَانَ حَبراً مِنْ أَحْبَارِ اليَهُودِ ثُمَّ أَسْلَمَ).

### (آمَنُوا)

(١١) - وَقَالَ مُشْرِكُو مَكَّةَ آسْتِهْزَاءً بِالمُؤْمِنِينَ، وآسْتِعْلاَءً عَلَيهِمْ: لَوْ كَانَ مَا أَتَى بِهِ مُحمَّدٌ حَقاً، مَا سَبَقَنَا إليهِ فُقَرَاءُ المُؤْمِنِينَ، وَضُعَفُ أَوْهُمْ، وَعَبِيدُهُمْ (مِثْلُ بِلَال وَصُهَيبٍ وَعَمَّارٍ وَآبْنِ مَسْعُودٍ. .) لِأَنَّهُمْ يَظُنُونَ أَنَّ أَعَالِي الْأَمُورِ لَا يَنَالُها إِلَّا أَصْحَابُ الجَاهِ والسُّلْطَانِ، وَأَصْحَابُ مُحمَّدٍ أَكْرُهُمْ فُقَرَاءُ وَعَبيدٌ، لِذَلِكَ آستَبْعَدَ رُوُوسُ الشَّرْكِ أَنْ يَسْبِقَهُمْ غَيرُهُم إِلَى الخَيْرِ، وَإلى الحَقِّ. وَبِمَا أَنَّهُم لَم يَهْتَدُوا، وَلَمْ يُومِنُوا بِرِسَالَةِ مُحمَّدٍ وَقُرْآنِهِ، فَسَيقُولُونَ: هٰذَا كَذِبُ قَدِيمٌ مِنَ أَسَاطِيرِ الأَوَّلِينَ.

إِفْكُ قَدِيمٌ \_ كَذِبٌ مُتَقَادِمٌ.

#### (كِتَابُ)

(١٢) \_ وَقَبْلَ هٰذا القُرآنِ، الذِي يُكَذَّبُ بِهِ المَلْأُ مِنْ قُرَيشٍ ، أَنْزَلَ اللهُ التَّورَاةَ عَلَى عَبْدِهِ مُوسَى، وَجَعَلَهَا إِماماً وقُدْوَةً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَرَحْمَةً لَهُمْ. وَقَدْ أَشَارَتِ التَّوراةُ إلى مَبْعَثِ مُحمَّدٍ، وَرِسَالتِهِ، وَصِفَاتِهِ. وَبِما أَنَّ المُشْرِكِينَ لاَ يُمَارُونَ فِي أَنَّ التَّورَاةَ مُنْزَّلَةٌ مِنْ عِندِ اللهِ، وَبِما أَنَّ التَّورَاةَ مُنْزَلَةٌ مِنْ عِندِ اللهِ، وَبِما التَّورَاةَ بَشَرَتْ بِمُحَمَّدٍ وَكِتَابِهِ، فَلاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُحمَّدٌ صَادِقاً في رَسَالتِهِ، وَلاَ بُدَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى.

وَقَدْ أَنْزَلَهُ اللهُ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ لِيُنْذِرَ الذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِالشَّرْكِ، وَليبشِّرَ المُوْمِنينَ المُحْسِنينَ بِأَنَّ لَهُمُ الثَّوابَ الجَزِيلَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى.

وَقَدْ جَاءَ القُرآنُ مُوَافِقاً لما جَاءَ في التَّوراةِ، وَمُصَدِّقاً لَها فِيما جَاءَتْ بِهِ، مَعَ أَنَّها نَزَلتْ بِالعِبْرَانِيَّةِ، والقُرآنُ جَاءَ بالعَرَبِيَّةِ، فَتَوَافقُهُمَا في الأَغْراضِ وَالْأَفكَارِ والمبَادِيءِ الْأَسَاسِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى وَحَدَةِ المَصْدَرِ وَهُوَ اللهُ تَعَالَى.

### (اسْتَقَامُوا)

(١٣) - إِنَّ الذِينَ قَالُوا: رَبُّنَا اللهُ لا إِلَهَ غَيرُهُ، وَلاَ مَعْبُودَ سِوَاهُ، ثُمَّ ثَبَتُوا عَلَى تَصْدِيقِهِم بِذَلِكَ، وَلَمْ يَخْلِطُوا إِيمَانَهِم بِشِــرْكٍ أَوْ ظُلْمٍ، وَلَمْ يُخالِفُوا أَمْرَ اللهِ، أُولئِكَ لا خَوْفٌ عَلَيهِمْ فِيما يَسْتَقْبِلُونَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ يَـومَ

ا أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلدىنَ فِيهَا جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ

وَوَصَّيْنَاٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرِهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُّهُ أُو حَمِّلُهُ وَفِصَالُهُ وَلَكُوْنَ شَهُرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالدَّىَّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَىنهُ وَأَصَلِحَ لِي فِذُرْيَيَى إِنِّ تُبْتُ إِلَيْكُ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

ا أُولَيْهِكُ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنَّهُمْ أَحْسَنَ اللَّهِ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَا وَزُعَن سَيِّ عَاتِهِمْ

القِيَامَةِ، وَلا يَحزَنُونَ عَلَى مَا خَلَّفُوهُ وَرَاءَهُم في الدُّنيا.

(أُولَئكُ) (أُصْحَاثُ) (خَالِدِينَ)

(١٤) \_ وَهَوُلاءِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ، وأَستَقَامُوا عَلَى الإيمَانِ والعَمَلِ الصَّالِحِ ، هُمْ أَصْحَابُ الجَنَّةِ يَخلُدُونَ فِيها أَبداً ، ثُواباً لَهُمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَجَزَاءً لَهُمْ عَلَى مَا قَدَّمُوا مِنْ أَعْمالٍ صَالِحَاتٍ فِي الدُّنيا.

(الإنْسَانَ) (بَوالِدَيْهِ) (إِحْسَاناً) (فِصَالُهُ) (ثَلاثُونَ) (وَالِّدَيُّ)

(صَالِحاً) (تَرْضَاهُ)

(١٥) \_ بَعْدَ أَنْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهَ بالإيمانِ بِهِ وَبِتَصْدِيق رَسُولِهِ، وبما جاءَ بِهِ مِنْ كِتَابِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، والاستِقَامَةِ عَلَى الإيمانِ، حَثْ النَّاسَ عَلَى الإحسَانِ إِلَى الوَالِدَينِ فَأَخبَرَ تَعَالَى: أَنَّهُ أَمَرَ الإِنسَانَ بالإحسَانِ إلى وَالدَيْهِ، وَبِالحُنُو عَلَيهما، وَجَعَلَ بِرَّهُما مِنْ أَفْضَلَ القُرُبَاتِ إلى اللهِ، وَجَعَلَ عُقُوقَهُما مِنَ كَبَائِرِ الذُّنوب، ثُمَّ بَيَّنَ تَعَالَى سَبَبَ تَوصِيَتِهِ الإِنسَانَ بِبِرٍّ وَالِدَيهِ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ قَاسَتْ في حَمْلِهِ مَشَقَّةً وَتَعَبَّا، وَقَـاسَتْ في وَضعِهِ مَشَقَّةً وأَلمًا، وَكُلُّ ذَلِكَ يَسْتَدعى مِنَ الإنسانِ الشكرَ، وآستِحقَاقَ التَّكريم ، وَجَميلَ الصُّحْبَةِ. وَمُدَّةُ حَمْلِ الطَّفْلِ، وفِطَامِهِ، ثَلاثُـونَ شَهْراً تَتَحَمَّلُ فِيها الْأُمُ أَعْظَمَ المَشَاقِّ. حَتَّى إِذَا بَلَغَ الطَّفْلُ كَمَالَ قُـوَّتِهِ وَعَقْلِهِ، وَبَلَغَ أَربَعِينَ سَنَةً مِنْ عُمْرِهِ قَالَ: رَبِّ أَلْهِمْنِي وَوَفِّقْنِي إِلَى شُكْر نِعْمَتِكَ التِي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيٌّ، وَعَلَى وَالِدَيُّ، مِنْ صِحَّةِ جِسْم ، وَسَعَةِ عَيْشٍ ، وآجْعَلْني أَعْمَل عَمَلًا صَالِحاً يُرضِيكَ عَنِّي لْإِنَالَ مَثُوبَتَهُ عِنْدَكَ، وَآجَعْلِ اللَّهُمَّ الصَّلَاحَ سَارِياً في ذُرِّيِّتِي، إني تُبتُ إليكَ مِنْ ذُنُوبِي الَّتِي صَــدَرت عَنِّي فِيما سَلَفَ مِنْ أَيَّـامِي، وَإِنِّي مِنَ المُستَسلِمِينَ لأُمرِكَ وَقَضَائكَ.

وَصِّينا \_ أُمَوْنا وَأَلزَمْنا .

كُرْهاً \_ ذَاتَ كُرهِ وَمَشَقَّةِ .

حَمْلُهُ وفِصَالُهُ \_ مُدَّةُ حَملِهِ وَفِطَامِهِ.

بَلَغَ أَشُدُّهُ \_ بَلَغَ كَمَالَ قُوِّتِهِ وَعَقْلِهِ.

رَبِّ أُوزِعْني ـ يا ربِّ أَنْهُمْنِي وَوَفَقْنِي .

(أُولَئِكَ) (أَصْحَاب)

(١٦) - وَهُوْلِاءِ المُتَّصِفُونَ بِالصَّفَاتِ السَّابِقَةِ (التَّاتِبُونَ إلى اللهِ، المُنيبُونَ إليهِ، المُسْتَدْرِكُونَ مَا فَاتَ بالتَّوْبَةِ والاسْتِغْفَارِ. .) هُمُ الذِينَ يَتَقَبَّلُ اللَّهَ

فِيۡ أَصۡعَٰكِ ٱلۡجَنَّةِ ۗ وَعۡدَ ٱلصِّدَقِ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ

تَعَالَى مِنْهُمْ أَحَسَنَ مَا عَمِلُوهُ فِي الدُّنِيا، وَيَصْفَحُ عَنْ سَيِّئَاتَهِمْ فَيَغْفِرُ لَهُمُ الكَثيرَ مِنَ الزَّلَ الذِي صَدَرَ مِنْهُم فِي حَيَاتِهِم الدُّنيا، ولمْ يَتَرسَّخْ فِعْلُهُ فِي نُفُوسِهِم، وَيَقْبَلُ القَليلَ مِنَ العَمَلِ. وَهُمْ فِي عِدادِ أَهْلِ الجَنَّةِ تَحقيقاً للوَعْدِ الصَّدْقِ الذِي وَعَدَهُمْ بِهِ رَبُّهِم فِي الدُّنيا، وَلا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ أَبداً.

(وَرُوِيَ أَنَّ هٰذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ في سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ.

وَرُوِيَ أَيْضاً أَنَّها نَزَلَتْ في أَبي بَكْرِ الصِّـدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ. والآيَـةُ تَنْطَبِقُ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ فَهُوَ مُوصىً بِوالِدَيهِ، مَأْمُورٌ بِشُكْرِ أَنْعُمِ الله عَلَيهِ وَعَلَيْهِما، وَبَأَنْ يَعْمَلَ صَالِحاً، وَأَنْ يَسْعَى فِي إِصْلاحِ ذُرِّيَّتهِ، وَأَنْ يَدْعُو

رُّعَيْنِيِّ اللهِ عَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ). الله أَنْ يُوِّفَقُهُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ).

(لِوَالِدَيْهِ) (آمِنْ) (أَسَاطِيرُ)

(١٧) ـ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ تَعَالَى حَالَ البَرَرَةِ الصَّالَحِينَ، وَمَا أَعَدَّهُ لَهُمْ مِنَ النَّعِيمِ فِي الدُّنِيا وَالآخِرَةِ، جَاءَ عَلَى ذِكْرِ الأَشْقِيَاءِ أَهْلِ العُهُوقِ لِلْوَالِدَينِ، المُنْكِرِينَ لِلْبَعْثِ والنَّشُورِ، فَأَخْبَرَ تَعَالَى: أَنَّ الذِي أَجَابَ وَالديهِ حِينَما دَعَواهُ إلى الإيمَانِ باللهِ والإقرارِ بالبَعْثِ وَالحِسَابِ: أَنَّ لَكُما، أَتَقُولانِ إِنَّنِي سَأَبْعَثُ مِنْ قَبْرِي حَيًّا بَعْدَ مَوتِي، وَبَعْدَ أَنْ أَصِير لَكُما، أَتَقُولانِ إِنَّنِي سَأَبْعَثُ مِنْ قَبْرِي حَيًّا بَعْدَ مَوتِي، وَبَعْدَ أَنْ أَصِير تُرابًا وَرَمِيماً؟ إِنَّ هٰذَا لأَمْرٌ لا يُصدَّقُ ، فَهٰذِهِ أَجْيَالُ مِنَ البَشِرِ مَضَتْ، وَأَمَمٌ قَدْ خَلَتْ، وَلمْ يَبْقَ مِنْهَا أَحَدٌ، وَلَو كُنْتُ مَبْعُونًا بَعْدَ مَوتِي لَكَانَ وَأَمَمٌ قَدْ خَلَتْ، وَلمْ يَبْقَ مِنْهَا أَحَدٌ، وَلَو كُنْتُ مَبْعُونًا بَعْدَ مَوتِي لَكَانَ بَعْفَ مَنْ مَضَى مِنَ الْأَمَمِ الغَابِرَةِ. وَقَدِ آسَتَغَاثَ وَالِدَاهُ بِاللهِ آسِتِعْظَاماً لَجُرِهِ، وَقَالاَ لَهُ، وَهُما يَحُثَانِهِ عَلَى الإيمَانِ باللهِ : هَلَكْتَ إِنْ لَمْ أَوْمَنْ الْجَرِهِ، وَقَالاَ لَهُ، وَهُما يَحُثَانِهِ عَلَى الإيمَان باللهِ : هَلَكْتَ إِنْ لَمْ أَوْمَ وَهُما يَحُثَانِهِ عَلَى الإيمَان باللهِ : هَلَكْتَ إِنْ لَمْ أَنْ وَهُمَا يُحْتَانِهِ عَلَى الإيمَان باللهِ : هَلَكْتَ إِنْ لَمْ أَوْمَنْ

وَيَرُدُ الوَلَدُ عَلَى نَصِيحَةِ وَالِدَيهِ قَائِلًا: إِنَّ مَا يَقُولَانِهُ لَهُ إِنْ هُـوَ إِلَّا شَيءً مِمَّا سَطَّرهُ الأَوَّلُونَ مِنْ أَبَاطِيلهِمْ، وَلا ظِلَّ لَهُ مِنَ الحَقِيقَةِ. مِمَّا سَطَّرهُ الأَوَّلُونَ مِنْ أَبَاطِيلهِمْ، وَلا ظِلَّ لَهُ مِنَ الحَقِيقَةِ. أُفِّ لَكُما ـ أَفِّ كَلِمَةُ تَضَجُّر وَتَبَرُّم بِما يَقُولَانِ. وَهِيَ اسْمُ فِعْلِ مُضَارِع.

بِما وَعَدَ اللهَ مِنَ المَعَادِ مِنْ بَعْدِ المَوتِ، ثُمَّ بِالحِسَابِ وبِالجَزَاءِ عَلَى الْأَعْمَالِ ، فَوَعُدُ اللهِ حَقُ لاَ شَكَّ فيه، واللهُ تَعالَى لا يُخْلِفُ وَعْدَه أبداً.

أَنْ أُخْرَجَ \_ أَن أَبْعَثَ مِنْ قَبْرِي بَعْدَ أَنْ تَصِيرَ عِظامي رَميماً.

خَلَتِ القُرُونُ - مَضَتِ الْأَمَمُ وَلَمْ تُبْعَثْ.

وَيْلَكَ ـ هَلَكْتَ، وَهِيَ هُنَا تَعنِي حَثَّهُ عَلَى الإيمَانِ.

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ـ قَصَصُ الْأَوَّلِينَ وَخُرَافَاتُهُمُ الْمَسْطُورَةُ في كُتِبِهمْ.

﴿ وَاللَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا الْمَا اللَّهِ وَهُمَا يَسْتَغِيثًا إِلَا اللَّهُ وَتُلُكَ المِنْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ اللَّهُ وَعُداللّهِ حَقُّ اللّهِ وَقُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعُداللّهِ وَقُلُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٩ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلِجِّنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ

﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعَمِلُواً وَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

ا وَيَوْمَ يُعْرَضُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّادِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُو ٱلدُّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ يُجْزَوُنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَ عِلَا كُنْمُ نَفَسُقُونَ

الله المُعَامِدِ إِذَا لَنَدَرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

قَوْمَهُ مِهُ لِأَخْقَافِ وَقَدْخَلَتِ

ٱلنُّذُرُ مِنَابَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّاتَعْبُدُوٓ اْلِلَّاللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

(أُولَئِكُ) (خَاسِرينَ)

(١٨) ـ وَهُؤُلاءِ الـٰذِينَ اتَّصَفُوا بِصِفَـاتِ أَهْـلِ الكُفْـرِ بِـاللهِ، والعُقُــوقِ لِلوالِدَينِ، يُصَنَّفُونَ في زُمْرَةِ أَمثَالِهم مِنَ الكَـافِرينَ مِنْ أَمَم قَـدْ مَضَتْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَالجِنِّ، فَحَقَّتْ عَلَيهِم عُقُرِبَةُ اللهِ وَعَذَابُهُ، لَأَنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرينَ إِذِ اشْتَرُوا الضَّلاَلَةَ بِالهُّدَى.

حَقَّ عَلَيهِم القَوْلُ ـ وَجَبَ عَلَيهِمْ وَعِيدُ اللهِ .

قَدْ خَلَتْ \_ مَضَتْ وَتَقَدَّمَتْ.

(دَرَجَاتُ) (أَعْمَالَهُمْ)

(١٩) ـ وَلِكُلِّ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، يَوْمَ القِيَامَةِ، مَنَازِلُ تُنَاسِبُ أَعْمَالَهُم فِي الدُّنيا مِنْ خَيرِ وَشَرِ، لِيَظْهَرَ عَدْلُ اللهِ فِيهِمْ، وَلِيُوَفِّيَهُمْ رَبُّهُمْ أُجُـورَ أَعْمَالِهِم، وَلا يَـظلِمُهم َ اللهُ شَيئاً: فَـلا يَزيـدُ فِي سَيِّمَاتِهم، وَلا يَنقصُهُم شَيئاً مِنْ حَسَناتِهم.

(٢٠) ويَــومَ القِيامَـةِ يُوقَفُ الــذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّــارِ، وَيُقَــالُ لَهُمْ عَلَى سَبِيلِ التَّقْرِيعِ والتَّأْنِيبِ: إِنَّ كُلُّ ما قُدِّر لَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ والنَّعِيمُ قَـدِ استَمْتَعْتُمْ بِهِ، واستَوفَيْتُمُوهُ في حَيَاتِكُمُ الدُّنيا واستَهْلَكْتُمُوهُ فِيها، ولم يَبْقَ لَكُم شَيءٌ مِنَ المُتَـع ِ واللَّذَاتِ. وَهٰكَذَا لَم يَبْقَ لَكُمْ شَيءٌ في الآخِـرَةِ تَنَالُونَهُ غيرُ الخِزْي ِ وَالإِهَانةِ، جَزَاءً لَكُمْ عَلَى أَسْتِكْبَارِكُمْ عَن أَتِّبَاع

الفِسْقُ ـ الخُروجُ عَن الطَّاعَةِ.

الحَقِّ، وَعَلَى فَسْقِكُم وَخُرُوجِكُم عَنْ طَاعَةٍ رَبِّكُمْ.

(٢١) ـ ويُسَلِّى اللهُ تَعَالَى رَسُولَه الكَريمَ عَمَّا يُلاقِيهِ مِنْ تَكْذِيبِ قَوْمِهِ لَهُ، وآسْتِهْزَائِهِمْ بهِ، وَيُذَكِّرُهُ بِقَصَصِ الْأَنبِيَاءِ الذِينَ قَبْلَهُ، فَكَذَّبَهِمْ أَقُوامُهُم، وَٱسْتَهْزَوُوا بِهِمْ فَجَاءَ نَصْـرُ اللهِ فَنَجَّى الرُّسُـلَ وَالـذِينَ آمَنُـوا، وأَهْلَكَ

وَهُنَا يَبْدَأُ تَعَالَى بِسَرْدِ قِصَّةِ هُودٍ،عَلَيهِ السَّلَامُ، مَعَ قُومِهِ عَادٍ، وَقَدْ كَانوا يَسْكُنُونَ الْأَحْقَافَ في مِنْطَقَةِ حَضْرَ مَوْتَ، جَنُوبيِّ الجَزيرَةِ العَرَبيَّةِ، فَقَدْ بَعَثُهُ اللَّهَ إِلِيهِمْ فَدَعَاهُم إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَذَكَّرَهُمْ بأنَّعُم اللهِ عَلَيهم ، وَبَمَا مَنَّ عَلَيهمْ بهِ من قُوَّةٍ وَغِنىً ، وَكَثْرَةِ عَـَدَدٍ، وَأَنذَرَهُمْ بَأْسَ اللهِ الشَّدِيدَ وَعِقَابَهُ إِن أَقَامُوا عَلَى كُفْرهم وَظُلْمِهمْ. وَقَدْ أَرْسَلَ اللَّهَ قَبْلَ هُودٍ رُسُلاً آخَرِينَ دَعُوا أَقْوَامَهُم إلى الإيمانِ باللهِ، وَأَنْذَرُوهُمْ عَذَابَ اللهِ إِنْ أَصَرُوا عَلَى كُفْرِهِمْ، وَحَشُّوهُمْ عَلَى الإِقْلَاعِ عَنِ الشَّرْكِ باللهِ، وَعَلَى إِنْ أَصَرُوا عَلَى بِالْأَلُوهِيَّةِ وَحْدَهُ. وَقَالَ هُودٌ لِقَوْمِهِ نَاصِحاً: إِنِّي أَخَافُ عَلَىكُم عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم الهَوْل ، هُو يَوْمُ القِيامَةِ إِذَا أَصَرُوا عَلَى كُفْرِهِمْ وَتَكُذيبهمْ.

الأَحْقَافُ \_ فِي جَنُوبِيِّ الجَزِيرَةِ العَرَبيَّةِ \_ حَضْرَ مَوْتُ .

يُبِيدُنا بِهِ إذا ما بقينا مُقِيمِينَ عَلَى عِبَادَةِ أَصْنَامِنا).

الحقْفُ ـ هُوَ كَثِيبُ الرَّمْلِ .

### (آلِهَتِنَا) (الصَّادِقِينَ)

(٢٢) \_ فَرَدُّوا عَلَيه قَائِلِينَ: أَجِئْتَنَا لِتَصْرِفَنَا عَنْ عِبَادَةِ آلهَتِنا إِلَى عِبَادَةِ رَبِّكَ الذِي تَدْعُونا إِلِيهِ، فَعَجَّلْ لَنَا بِإِنزَالِ العَـذَابِ عَلَينا، إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِي وَعِيدِكَ لَنا (وَهُوَ أَنَّ رَبِّكَ سَيُنْزِلُ عَلَينَا عَذَاباً مُدَمِّراً مُهْلِكاً

لِتَأْفِكَنَا \_ لِتَصْرِفَنا.

لَا يَطْلُبُ عَاقِلُ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ.

### (أُرَاكُمْ)

(٢٣) - فَقَالَ لَهُم هُودُ عَلَيهِ السَّلامُ: إِنَّ اللهَ هُو الذِي يَعْلَمُ إِنْ كُنْتُمْ تَسْتَحِقُونَ العَذَابَ، وَهُو القَادِرُ عَلَى إِنزالِهِ بِكُم، وَهُو العَالِمُ بِالوَقْتِ الذِي يُنزِلُهُ بِكُم، وَهُو العَالِمُ بِالوَقْتِ الذِي يُنزِلُهُ بِكُم ، وَهُو العَالِمُ بِالوَقْتِ الذِي يُنزِلُهُ بِكُم ، وَأَن لا اسْتَطِيعُ أَنْ أَعَجُلَ العَذَابَ الذِي تَطْلُبُونَهُ، وَلاَ أَقدِرُ عَلَيهِ ، وَإِنِّي أَعْتَقِدُ أَنْكُم، وَأَنَا لا اسْتَطِيعُ أَنْ أَعَجُلَ العَذَابَ الذِي تَطْلُبُونَهُ، وَلاَ أَقدِرُ عَلَيهِ ، وإِنِّي أَعْتَقِدُ أَنْكُم، ولِلدَّلِكَ طَلَبَتُمْ مِنِي أَنْ أَعَجَلَ الْمُسُولِ ، ولِذَلِكَ طَلَبَتُمْ مِنِي أَنْ أَعَجُلَ الْمُسُولِ ، ولِذَلِكَ طَلَبَتُمْ مِنِي أَنْ أَعَجُلَ الْمُونَ عَظَمَةَ اللهِ أَعْجَلَ لَكُمُ العَذَابِ بَكُمْ ، والعَذَابُ وَقُدْرَتُهُ وَشِدًة بَأْسِهِ ، لِذَلِكَ طَلَبَتُمْ مَعْجِيلَ إِنْزالِ العَذَابِ بَكُمْ ، والعَذَابُ وَقُدْرَتُهُ وَشِدًة بَأْسِهِ ، لِذَلِكَ طَلَبَتُمْ مَعْجِيلَ إِنْزالِ العَذَابِ بَكُمْ ، والعَذَابُ

(٢٤) \_ وَكَانَ اللهُ تَعَالَى قَدْ حَبَسَ المَطَرَ عَنْ عَادٍ مُدَّةً مِنَ الزَّمَنِ، حَتَى آشَتَدً بِهِم العَطَشُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إليهِمْ غُيُوماً كَثِيفَةً آتَّجَهَتْ إلى أودِيَتِهِمْ فَفَرِحَ بِها قَوْمُ عَادٍ، وآستَبْشَرُوا ظَنَّاً مِنْهُمْ أَنَّها سَحَائِبُ تَحمِلُ المَطَرَ.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: هٰذا سَحَابُ سَيُمْطِرُنا.

وَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى (أَوْ قَالَهَ لَهُمْ هُودٌ عَلَيهِ السَّلَامُ):

بَل هُوَ العَذَابُ الذِي استَعْجَلْتُم بإِنْزَالِهِ بِكُم، حِينَ قُلْتُمْ لِرَسُولِكُم ﴿فَأَتِنَا

الله المُوالِمَ المَّالِمَ الْمَاعَنَّ وَالْمَتِنَا الْمَتِنَا الْمَالِمَ الْمَتِنَا الْمَالِمَ الْمَلِمَ الْمَلِمَ الْمَلِمَ الْمَلِمُ الْمُلْمَ مِنَ الْمُلْمِدِةِينَ الْمُلْمِدِةِينَ الْمُلْمِدِةِينَ الْمُلْمِدِةِينَ الْمُلْمِدِةِينَ

تَكَ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَبُلِغُكُمُ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ـ وَلَكِكِنِّ أَرَىكُمُر قَوْمًا جَعْ لُون

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَنذَا عَارِضُ مُّمُطِرُنَا بَلْ هُوَمَا ٱسْتَغْجَلْتُم بِهِ الرِيثُ فِيهَا عَذَا ثُلَايُمُ بِمَا تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (١) إنَّهُ رِيحٌ تحمِلُ إليكُمْ عَذاباً مُهْلِكاً شَدِيدَ الإيلامِ .

عارِضاً ـ سحاباً يَعْرِضُ فِي الْأَفْقِ.

### (مَسَاكِنُهُمْ)

(٢٥) \_ وهذهِ الرِّيحُ التي أُرسَلَها اللهُ عَلَى قَوْمِ عَادٍ تُهلكُ وَتُخَرِّبُ كُلَّ شَيءٍ مِرَّتْ بِهِ بإذن رَبِّها. وَوَصَفَهَا تَعَالَى في آيةٍ أُخْرى بأنَّها ﴿مَا تَذَرُ مِنْ

شيءٍ مَرَتْ بِهِ بِإِذَنَ رَبُهَا. ووصفها تعالى في آيةِ آخرى بانها ﴿مَا تُدَرُ مِنُ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيهِ إِلا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴾(٣). وَسَلَّطَ اللهُ تَعَالَى هٰذهِ الرِّيحَ العَاتِيةَ على قَوم ِ عَادٍ، فَهَبَّتْ عَلَيهِمْ سَبْعَ

وسَلَطُ اللهُ تَعَانَى هَدَهِ الرَّبِحُ الْعَالَيْهُ عَلَى قُومٍ عَادٍ، فَهَبَّتُ عَلَيْهُمْ سَبَّعُ لَيَالَ وَتَمَانِيةَ أَيَّامٍ كَامِلَاتٍ مُتَنَالِيَاتٍ، فَاهْلَكَتْهُمْ جَمِيعاً، ولم تَسَرُكُ لَهُمْ في أُرْضِهِمْ مِنْ بَاقِيةٍ، وَلَمْ يَعُدْ يُرى في دِيَارِهُم إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ خَالِيةً لا

وَيُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ يُعَاقِبُ بِمِثْل ِ هَذِهِ الْعُقُوبَةِ كُلَّ مَنْ كَذَّبَ رُسُلَهُ، وَخَالَفَ أَوَامِرَهُ.

تُذَمِّر - تُهْلِكُ وَتُخَرِّبُ.

(مَكَّنَّاهُمْ) (مَكَّنَّاكُمْ) (أَبْصَاراً) (أَبْصَارُهُمْ) (بِآيَاتِ) (يَستَهْزِئُونَ)

(٢٦) - وَقَدْ مَكنًا لِقَوم عَادٍ في الدُّنيا فِيمَا لَمْ نُمَكَّنْكُمْ فَيهِ، وَأَعْطَينَاهُمْ مَا لَمْ نُعْطِكُم مِثْلَهُ، وَلاَ قَرِيبًا مِنْهُ، مِنَ الأَّمُوالِ الكَثِيرَة، وَالأُولانِ، وَبَسْطَةِ الأَّجْسَام، وَقُوَّةِ الأَبدَانِ، وَجَعَلْنا لَهُمْ أَسْماعاً وَأَبْصَاراً، فَلَم يَسْتَعْمِلُوا شَيئًا مِنْ أَسْماعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وأَفْئِدَتِهِمْ فِيما خُلِقَتْ لَهُ، وَلَمْ يَسْتَغْمِلُوا فِها في الاهتداء إلى وُجودِ الخالِق وَوحْدَانِيتهِ، وَقُدْرَتِهِ العَظِيمَةِ عَلَى الخَلْق، لأَنهُمْ كَانُوا يُكَذَّبُونَ رُسُلَ اللهِ، وَيُنْكِرُونَ آياتِهِ فَأَنزَلَ اللهُ تَعَالى الخَلْق، لأَنهِ فَأَنزَلَ اللهُ تَعَالى

بَأْسَهُ وَعَذَابَهُ عَلَيهِم، وَأَحَاطَ بِهِم العَذَابُ الـذِي كَانُـوا يَسْتَهزِثُـونَ بِهِ، وَيَسْتَبْعِدُونَ وُقُوعَهُ بِهِمْ، فَاستَعْجَلُوهُ. فَلْيَحْذَرْ مُشْرِكُو مَكَّةَ أَنْ يَسْزِلَ بِهِمْ مَا نَزَلَ بِقَوْمٍ عَادٍ، إِذَا آسَتَمَرُوا عَلَى كُفْرِهِمْ وَتَكْذِبيهِمْ.

> مَكَّنَّاهُمْ \_ أَقْلَرَنَاهُمْ وَبَسَطْنا لَهُمْ. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ \_ فَمَا دَفَعَ عَنْهُمْ.

> > حَاقَ بِهِمْ \_ أَحَاطَ وَنَزَلَ بِهِمْ .

(١) سورة الأحقاف، الآية ٢٢.

(٢) سورة الذاريات، الآية ٤٢.

﴿ تُدَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَايُرَى إِلَّامَسَكِئُهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمُ ٱلْمُجْرِمِينَ

بِئَايَنتِٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ

بهِ ۽ يَسَّتَهُ زءُ ونَ

يَتَّعِظُوا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهَ أُخْذَ عَزيز مُقْتَدِر.

قُرْبَاناً آلهةً - مُتَقَرِّباً بهمْ إلى اللهِ.

إِنْكُهُمْ \_ أَثِرُ كَذِبِهِمْ في آتِخَاذِها آلهةً.

يَفْتَرُونَ - يَخْتَلِقُونَ في قَوْلِهم إِنَّها آلهةً.

وَمَدْينَ وَقَوْمٍ لُوطٍ)، وَأَهْلُ مَكَّـةَ يَعْرِفُـونَ مَنَاذِلَ تِلْكِ الْأَقْـوامِ، وَكَانُـوا

يَمُرُّونَ بِهِا وَهُمْ غَادُونَ رَاثِحُونَ في أَسْفَارِهِمْ، وَقَدْ أَهْلَكَ اللَّهُ أَهْلَ هذهِ القُرى بَعْدَ أَنْ أَنْـذَرَهُمْ، وَحَدَّرَهُمْ، وَضَرَبَ لَهُمُ الْأَمْشَالَ، وَبَيَّنَ لَهُمْ دَلَاثِلَ قُدْرَتِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُـونَ عَنْ غَيِّهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ، فَلَم يَـرْجِعُوا، وَلَمْ

(٢٨) ـ فَهَلَّا نَصَرَهُمُ الأَرْبابُ الذِينَ آتَنخَذُوا عِبَادَتَهُمْ قُرْبَةً يَتَقَرَّبُونَ بِهـا إلى اللهِ فِيما زَعَمُوا، حِينَما نَزَلَ بهمْ بَاسُ اللهِ وَأَمْرُهُ فَأَنْقَذُوهُمْ مَمَّا نَزَلَ

بِهِمْ؟ لَكِنَّ هُؤُلَاءِ الأَرْبَابَ أَصْنَامُ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَقَدْ غَابُوا عَنْهُم، وَهُمْ

أَحْوَجُ مَا يَكُونُونَ إِليهِمْ. وَعَجْزُ هُؤُلاءِ الْأَرْبَابِ عَنْ نُصْـرَتِهِمْ أَثْبَتَ لَهُمْ أَنُّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ فِي آتُّخَاذِهِمْ آلهَةً، وَأَنَّهُم يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ في زَعْمِهِمْ أَنَّهُم يُقَرِّبُونَهُم إلى اللهِ زُلْفَى، وَيَشْفَعُونَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى..

(٢٩) ـ يَقُصُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيمِ قِصَّةَ نَفَرٍ مِنَ الْجِنَّ وَجَّهَهُمُ

(الآيات) (٢٧) ـ وَلَقَدْ أَهْلَكَ اللهُ تَعَالَى القُرَى مِنْ حَوْلِ مَكَّـةَ (مِثْلَ عَـادِ وَتُمُودَ

(آلِهَةُ)

الله وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا مَاحُولَكُمْ مِنَ

ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفُنَاٱلْآيَنِ لَعَلَّهُمْ

ىرَّجغُونَ

﴿ فَلُولَانَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن اللَّهِ

دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَ أَ أَبَلُ ضَالُواْ عَنْهُمَّ وَذَالِكَ إِفْكُهُمّ

وَمَا كَانُواْيَفْتَرُونَ

بَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا

حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا

قُضِيَ وَلُواْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ

اللهُ وَاللُّوا يَكُفُّو مَنَّا إِنَّا سَمِعْنَا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا ا

كِتَنبًا أُنزِلَ مِنْ بَعُدِمُوسَى

(أ) وَإِذْ صَرَفْنَا إَلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنَّ

الله تَعَالَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَقَرَأُ القُرآنَ ، فَاسْتَمَعُوا إِلَيهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : أَنصِتُوا وآستَمِعُوا لهذا القُرآنِ.

(القَرآنَ)

فَلَمَّا فَرَغَ الرَّسُولُ مِنْ تِـلاوَتِهِ ٱنْصَـرَفُوا إلى جَمَـاعَتِهم يُخْبِرونَهم بمـا

سَمِعُوا، وَيُحَذِّرُونَهم مِنَ الكُفْر، وَيَدْعُونَهم إِلى الإيمانِ باللهِ، وَبِما أَنْزَلَ

عَلَى رُسُله.

صَرَفْنا إِلَيكَ \_ وَجُهْنَا نَحْوَك .

أنصِتُوا \_ آسْتَمِعُوا وَآسْكُتُوا.

قُضِيَ - أَتِمُّ وَفُرِغَ مِنْ قِراءَتِهِ .

(يَا قُوْمَنَا) (كِتَابِأُ)

(٣٠) ـ وَقَالَ النُّفُرُ مِنَ الحِنُّ، الذِينَ اسْتَمَعُوا إلى تِـلاوَة الرَّسُـول ِ ﷺ

مُصَدِّقًالِّمَابَيْنَ يَدَيْدِ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ

(أي يَنقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ ﴿ (يَا قُوْمَنَا) (وَآمِنُوا) بِهِ- يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُرُ

> اللهُ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِفِ ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ,

وَيُجِرُكُمُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

مِن دُونِهِۦٓ أُوۡلِيٓآ ۚ أُوْلَيۡمِكَ فِي ضَكَلِ ثُمُبِينٍ

ا أَوَلَمْ يَرَوُّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ

ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ

بِغَلْقِهِنَّ بِقَندِرِعَلَىٓ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَيَّ بَكَيْ إِنَّهُ مَكِيَكُلِّ شَيْءٍ

القُرآنَ لِقَومِهِمْ: يَا قَومَنَا إِنَّنا سَمِعْنَا كِتابًا أَنْزَلَهُ الله بَعْدَ التَّوراةِ، الذِي

مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيَقِكُمْ مِنْ عَذَابِهِ الْأَلِيمِ .

وَيَسْتَحِقُّونَ العِقَابَ الشُّديدَ مِنَ اللهِ تَعَالَى .

فَلَيْسَ بِمُعْجِز - فَلَيْسَ بِفَائِتٍ مِنْهُ بِالهَرَبِ.

(السَّمَاوَاتِ) (بقَادِرِ) (يُحْيَى).

بَعْثِ الْأَمُواتِ مِنَ القُبُورِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

لَم يَعْيَ ـ لَم يَتْعَبْ، أَوْلَمْ يُعْجِزْهُ.

بَلِّي - إِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِحْيَاءِ الْمُوتَى .

(أُولَئِكُ) (ضَلاَل)

يَدْفَعُ عَنْهُ سُوءَ العَذَابِ.

أَسْزَلَه عَلَى مُــوسى، يُصَدِّقُ مَـا أَنْزَلَـه اللهُ قَبلَه مِنَ الكُتُبِ عَلَى رُسُلِه، وَيُرْشِدُ إِلَى سَبِيلِ الحَقِّ والهُدى، وَإِلَى الطَّريقِ القَوِيمِ الَّذِي يُوصِلُ

إلى رضوانِ اللهِ وَجَنْتِه . (وَقَدْ خَصَّ اللَّهُ التَّوْراةَ بالذُّكْرِ لأنَّهُ الكِتَابُ الإِمامُ لِبَنِي إِسْـرائِيلَ، وَلأنَّ

الإنْجِيلَ مُتَمِّمٌ لِشَرِيعَةِ التُّورَاةِ).

رَسُولَ اللهِ مُحَمَّداً الذِي يَدْعُوكُم إلى الإيمَانِ بِـرَبِّكُمْ، والإخْلَاص في

طَاعَتِه، وَصَدَّقُوه فِيما جَاءَ بِهِ مِنْ أَمْرٍ وَنَهْيٍ، يَغْفِرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مَا سَلَفَ

(٣٢) ـ وَمَنْ لَمْ يَسْتَجِبْ إلى مَا يَدْعُو إليهِ رَسُولُ اللهِ مِنَ الإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَه لا شَريكَ لَهُ، وَالإخلاصِ فِي العَمَلِ، فَإِنَّـهُ لا يَسْتَطِيعُ الإِفلاتَ مِنْ

عِقَابِ رَبِّهِ إِذَا أَرَادَ عُقُوبَتَهُ، وَلَا يَجِدُ لَهُ مَنْ يَنْصُرُهُ مِنْ بَأْسِ اللهِ، وَلَا مَنْ

والـذِينَ لا يَسْتَجِيبُونَ للهِ وَللرَّسُولِ يَكُونُونَ في ضَلالٍ وَاضِحِ بَيِّن،

(٣٣) \_ أو لَمْ يَعْلَمْ هؤلاءِ المُنْكِرُونَ لِلبَعْثِ، المُسْتَبعِدُونَ إحْيَاءَ الأَمُواتِ

يَوْمَ القِيامةِ، وَإِخْرَاجَهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ، أَنَّ اللهَ هُوَ الذِي خَلَقَ السَّماواتِ

وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِما خَلْقاً مُبْتَداً، وَلَم يُعْجِزْهُ خَلْقُهُما، وَلَم يَضِقُّ بِهِ،

لِيَعْلَمُوا أَنَّ الَّذِي خَلَقَ السَّماوَاتِ والأَرْضَ لَا يُعجزُهُ أَنْ يُعِيدَ بَعْثَ الْأَمْواتِ مِنَ القُبُورِ بَعْدَ أَنْ صَارَتْ أَجَسَادُهُم وَعِظَامُهُم رَميماً بالياً. فَاللَّهُ

بَلَى إِنَّ الذِي خَلَقَ الْأَكْوَانَ لَذُو قُدْرَةِ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، وَلاَ يُعْجَزُهُ إِعَادَةُ

تَعَالَى إذا أَرادَ شَيئاً فِإِنَّما يَقُولُ لَهُ: كُنْ، فَيَكُونُ الشَّيءُ لِسَاعَتِهِ.

(٣١) - وَتَابَعَ النَّفُرُ مِنَ الجِنَّ نُصْحَهُمْ لِقَومِهِمْ فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ اَلَيْسَ هَلَذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلِيَ وَرَبِّنَاً قَالَ فَــُدُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُهُ تَـكُفُرُونَ

الله الله المُعَرِّمُ اللهُ الْمُعَرِّمِ مِنَ الْمُعَرِّمِ مِنَ الْمُعَرِّمُ الْمُعَرِّمُ الْمُعَمِّمُ الْمُعَمِّمُ اللهُ الل

يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا اللهِ إِلَّا سَاعَةً مِّن تَهَا رِّبَكُثُ فَهَلُ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ

فِي نَارِ جَهَنَّمَ، جَزَاءً لَكُمْ عَلَى كُفْرِكُمْ، وَتَكْذِيبِكُمْ بِالحَقِّ. (أُولُو) (بَلَاغُ) (الْفَاسِقُونَ) (ر٥٥) . فَاصْبِرْ يَا مُحَمَّدُ عَلَى مَا تُلاقِيهِ مِنْ تَكْذِيبِ فَومِكَ لَكَ، كَمَا صَبَرَ أَصْحَابُ الْقَرِّةِ وَالنَّبَاتِ، مِنَ الرُّسُلِ الذِينَ سَبَقُوكَ، عَلَى تَكْذِيبِ أَقُوامِهِمْ لَهُمْ حِينَما أَبْلَغُوهُمْ دَعْوةَ اللهِ إلى الإيمَانِ بِهِ. وَلا تَسْتَعْجِلُ بِسُوَال رَبِّكَ أَنْ يُنزِلَ بِهِم العَذَاب، فَهُو واقع بِهِمْ لا مَحَالَةَ. وَإِنْهُمْ بِينَما يُنزِلُ بِهِم العَذَاب، فَهُو واقع بِهِمْ لا مَحَالَةَ. وَإِنْهُمْ بِينَما يُنزِلُ بِهِم العَذَابُ يَومَ القِيَامَةِ يَرَوْنَ أَنَّ مُدَّةً لَبِهِمْ فِي الدُّنيا (أَوْ في عِينَما يُنزِلُ بِهِم العَذَابُ يَومَ القِيَامَةِ يَرَوْنَ أَنَّ مُدَّةً لَبِهِمْ في الدُّنيا (أَوْ في قَبُورِهِمْ) كَانَتْ قَصِيرةً، حَتَّى لَيُحْسَبُوها سَاعَةً مِنْ نَهادٍ. وَلا يَهلِكُ بالعَذَابِ إلا مَنْ اللهِ وَأُمْرِهِ، لأَنَّ اللهَ لا يُعَذَّبُ إلا مَنْ العَذَابِ إلا مَنْ يَسْتَجِقُ العَذَابِ .

(٣٤) \_ وَفِي يَوْم القِيَامَةِ يُوقَفُ هُؤُلاءِ الكَافِرُونَ المُكَذِّبُونَ بالبَعْثِ

والنُّشُورِ عَلَى نَارِ جَهَنَّمَ، وَيُقَالُ لَهُمْ عَلَى سَبيلِ التَّقْرِيعِ وَالتَّأْنِيبِ:

أَنْيْسَ لهذا الذِي تَرَوْنَهُ، مِنْ بَعْثِ وَحَشْرِ وَحِسَابِ وَجَزَاءٍ عَلَى الْأَعْمَالِ،

وَنَارٍ وَقُودُها النَّاسُ وَالحِجَارَةُ. . . حَقَّاً؟ وَكُنْتُم ۚ تُكَذَّبُونَ بِهِ فِي الحَيَاةِ الدُّنيا؟ فَيَقُولُونَ: بَلِي وَرَبِّنا إِنَّهُ لَحَقًّ. فَيُقَالُ لَهُمْ: ذُوقُوا الآنَ العَـذَابَ



### (أعْمَالَهُمْ)

(١) ـ الذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ ، وبِآيَـاتِهِ، وبِكُتُبِه، وَرُسُلِهِ، وَعَبَدُوا غَيْـرَهُ، وَصَـدُوا النَّاسَ عَنِ الـدُّحُولِ فِي دِينِ الإِسْـلاَمِ، أَبْطَلَ اللهُ أَعْمَـالَهُمْ، وَأَهْلَكُها وَجَعَلُها تَسِيرُ عَلَى غَيْرِ هُدًى.

﴿وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ هَذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ فِي المُطْعِمِينَ مِنْ قُرَيشٍ بِبَدرٍ وَهُم اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا﴾.

أَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ - أَبْطَلُها وَأَحْبَطُها .

### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ)

(٢) - والـذِينَ آمَنُوا بـاللهِ، وَبِكُتُبـهِ، وَرُسُلِهِ، وَعَمِلُوا بِـطَاعَةِ رَبُهم، وَصَدُّقُوا بِالقُرآنِ الذي أَنْزَلَهُ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحمَّدٍ ﷺ، وَهُوَ الحَقُّ مِنَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِم، وَغَفَرَ لَهُم ذُنُوبَهُمْ، وأَصْلَحَ حَالَهم في الدُّنيا، بتوفيقِهم إلى طَريقِ الخير والسَّعَادةِ والفَلَاحِ. وَيُصْلَحُ حَالَهم في الآخِرة بأنْ يُورِنَهُمُ الجَنَّةَ لِيَبْقُوْا فِيها خَالِدينَ أَبداً.

أَصْلَحَ بَالَهُمْ - أَصْلَحَ حَالَهُمْ وَشَانَهُمْ.

### (الْبَاطِلَ) (آمَنُوا) (أَمْثَالَهُمْ)

كَفَّرَ عَنْهُم \_ أزالَ وَمَحَا عَنْهُمْ.

(٣) - وَقَدْ أَبْطَلَ اللهُ تَعَالَى أَعْمَالَ الكُفَّادِ، وَتَجَاوِزَ عَنْ سَيِّمَاتِ المُؤْمِنِينَ الأَبْرَادِ، وأَصْلَحَ لَهِمْ حَالَهُمْ، لأَنَّ الذِينَ كَفَرُوا آخْتَارُوا آتَبُاعَ البَاطِلِ عَلَى آتُبَاعِ الحَقِّ، ولأَنَّ المُؤْمِنِينَ آتَبِعُوا الحَقَّ الذِي جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِم فَهَدَاهُم ربُهم إلى سَبيل الرَّشَادِ.

أَضَكُ أَعْمَالُهُمْ

اللِّهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلصَّلِحَتِ
وَءَامَنُواْ بِمَانُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَا لَحَقُ
مِن تَرِجِهِمْ كَفَرَعَتْهُمْ سَيَّتَا تِهِمْ
وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ

( ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ اَتَّبَعُواْ الْمَعُواْ الْمَعُواْ الْمَعُواْ الْمَعُواْ الْمَعَوَا الْمَقَلَ اللَّهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مَن رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثُلُهُمْ

( فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرَّقَابِحَتَّ إِذَآ أَثَغَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعَدُو إِمَّافِدَآءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَضَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِبَلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٌ وَٱلَّذِينَ قُئِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ

(لِيَبْلُو) (أَعْمَالَهُمْ) (٤) - يُرشِدُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ إلى وُجُوبِ قِتَالِ المُشْرِكِينَ اللَّهِينَ يَكْفُرُون باللهِ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبيلهِ حَتَّى يَنْخَذِلَ الشَّـرْكُ وَأَهْلُهُ، ويُبَيِّنُ لَهُمُ الأَسْلُوبَ الَّذِي يَعْتَمِـدُونَـهُ فِي قِتَـالِهِمْ فَيَقُــولُ تَعَـالَى: إذا لَقِيتُمُ المُشْرِكِين في سَاحَةِ الحَرِبِ فَاحْصُدُوهُم حَصْداً بالسيُّوفِ، حَتَّى إذا تَمَّتْ لَكُمُ الغَلَبَةُ عَلَيهم، وقَهَرْتُم مَنْ تَبَقَّى مَنْهُمْ حَيًّا، وَصَارُوا أَسْرى في أيديكم، شُدُّوا وثَاقَهُمُ لِكَيلًا يَعْمَدُوا إلى الهَرَب، أو العَوْدةِ إلى القِتَالِ، وَبَعْدَ انتِهَاءِ الحَرْبِ فَائْتُم بِالخِيارِ بَيْنَ المَنِّ عَلَيْهِم وإطْلَاق سَرَاحِهِمْ بِدُونِ فِدَاء، وَبَيَنُ مُفادَاتِهم. وَقَدْ تَكُونُ المُفَادَاةُ بِمالٍ يُؤخذُ مِنْهُم لإضْعَافِ شَوْكَتِهْم، وَقَدْ تَكُونُ باسْرى مِنَ المُسْلِمينَ. وهذهِ هيَ السُّنَّةُ في قِتَالَ ِ المُشْرِكِينَ والكُفَّارِ حَتَى تُنْتَهِيَ الحَرْبُ وَتَضَعَ أُوزَارَهَا. وَلَمُوْ شَاءَ اللهُ أَنْ يُنْتَقِمَ مِنهُمْ بِمُقُوبِةٍ عَاجِلَةٍ لَفَعَلَ، وَلَكَفَاكُمْ أَمْرَهُمْ، وَلَكِنَّهُ شَرَعَ الجهَادَ، وَقَتَالَ الأعدَاءِ، ليَخْتَبرَ المُؤمِنينَ وَصَبْرَهُمْ عَلَى القِتَالِ، وَيَخْتَبرَ المُشركِينَ، فَيُعَاقِبَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ بايدِي المُؤْمِنينَ، وَيَتَّعِظَ مِنْهُمْ مَنْ شَاءَ وَيَرْجِعَ إِلَى الحَقِّ. والله يَجْزي الشَّهَداءَ الدِّينَ قُتِلُوا في سَبيلِهِ تَعَالَى، وَيَتَجَاوِزُ عَنْ سَيَّئَاتِهِمْ، وَيُثَمِّرُ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَيُنَّمِّيها لَهُمْ. فَضَرُّتَ الرِّقابِ .. فَاصْرِبُوا الرِّقابَ ضَرِّباً . الْمُخَنَّتُمُوهُمْ \_ اوْسَعْتُمُوهُمْ قَتْلًا وَجَرْحاً وَاسْراً.

شُدُّوا الوَثَاقَ \_ أَحْكِمُوا وَثَاقَ الأَسْرَى.

مَنّاً - إطلاقَ سَراحِ الأسْرى بغَيْر فِداءٍ.

في الأخرة.

حَتَّى تَضَعَ الحَرِبُ أَوْزَارَها - حَتَّى تَنْتَهَى الحَرْبُ.

وَكَمَا بَيِّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَفْعَالَ الكُفَّارِ والفُّجَّارِ، وَحَالَ المُّوْمِنينَ الأَبْرَارِ، وَمَا سَيَفْعَلُهُ بِكُلِّ فَرِيقٍ، فَإِنَّهُ يَضْرِبُ الأمثَالَ للنَّاسِ، وَيُشبَّهُ لَهُمُ الأشْيَاءَ،

وَيُبَيِّنُ لَهُمْ مَآلَ أَعْمَالِهِم وَمَا يَصِيرُونَ إِلَيْهِ لِيَتَفَكَّرُوا وَيَتَّعِظُوا.

الله سَيَهُدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمُ

٢ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْمُنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُمْ

طَلَبه، وَكَأْنَّهُ يَعْرِفُهُ مِنْ قَبْلُ. (وَجَـاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّريفِ: لَأَحَدُكُمْ بِمَنْزلِهِ فِي الجَنَّةِ أَعْرَفُ مِنْـهُ بمَنْزَلِهِ في الدُّنيا). (رَوَاهُ البُّخَارِيُّ).

(٦) ـ ويُدْخِلهُمَ ربُّهم الجَنَّةَ، فَيَجِدُ كُلُّ وَاحِدٍ فيها مَقَرَّهُ لا يَضِلُّ في

فِدَاءً ـ أَوْ إطلاقَ سَرَاحِهمْ مَعَ المُفَاداةِ بِمَالٍ أَوْ بأسْرى مِنَ المُسْلِمينَ.

(٥) ـ وسَيَهْدِي الله الشُّهَدَاءَ في سَبِيلِهِ إلى طَرِيقِ الجَنَّةِ، ويُصْلِحُ حَالَهم

اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ ينَصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ أَقَدَامَكُو

٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَمُهُمْ وَأَضَلَّ أعماكهتر

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَا مَالَانَ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ ٥ ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ النَّهُ

فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَلِلْكُفِرِينَ

( ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامُوْلِى لَمُثَمَّ

اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِ حَتِ جَنَّاتِ تَعْرِي مِن تَعْيَهَا

ٱڵٲؙڹؠؗڒؖؖٷٲڷؘؚڍؚڽؘڰؘڡٛۯۅٳ۫ۑٮۜڡؘێۘڠۅڹ وَيَأْكُلُونَكُمَانَأَ كُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّارُ

(يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا)

(٧) \_ يَحُثُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنينَ عَلَى الجهَادِ، وَيُعْلِمُهُمْ بَأَنَّه يَنصُرُهُمْ إذا أَخْلَصُوا النَّيَّةَ فَى قِتَالَ ِ أَعْدَائِهِ، فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّهُمْ إِذَا نَصَـرُوا دِينَ اللهِ

نَصَرَهُمُ اللهُ عَلَى أعْدائِهِمْ، وثَّبتَ أقْدَامَهُمْ في الحَرْبِ وَفي الدِّينِ.

(أعْمَالُهُم)

(٨) - وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ فَخِزْياً لَهُمْ وَشَقَاءً، وَأَبْطَلَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، وَجَعَلَهَا عَلَى غَيرِ هُدَى وَاسْتِقَامَةٍ لأنُّها عُمِلَتْ لِلشَّيْطَانِ.

فَتَعْساً لَهُمْ \_ فَعِثاراً أَوْ شَفَاءً لَهُمْ .

(أعْمَالَهُم)

(٩) ـ وَقَدْ أَتْعَسَ اللهُ الكَافِرينَ وَأَخْرَاهُمْ وَأَضَلُّ أَعْمَالَهُمْ، لَأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ قُرآنٍ وَأَحْكَامٍ وَشَرْعٍ وَتَكَالِيفَ.

أُحْبَطَ أَعْمَالَهم - أَبْطلَهَا.

(عَاقِبَةُ) (للْكَافِرِينَ) (أَمْثَالُهَا)

(١٠) ـ اَفَلَم يَسِرْ هَوُلاءِ المُكَذَّبـونَ في الأرْض لِيَرُوا كَيْفَ عَـاقَبَ اللَّهَ

المُكَـذُّبينَ مِنَ الأمَمِ السَّالِفَةِ، لَقَدْ دَمَّرَ اللَّهَ قُراهُمْ وَبُيُـوتَهُمْ، وأَهْلَكَ أولَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، أَفَلا يَعْتَبِرُ هَؤُلاءِ بِمَا نَزَلَ بِمَنْ سَبَقَهُمْ مِنَ المُكَذِّبِينَ، وَيَنْتَهُونَ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الكُفْرِ وَالغَيِّ وَالضَّلَالَةِ؟

كَذَٰلِكَ يَفْعَلُ اللهُ بِالكَافِرِينَ، السَّائِرِينَ سِيرَتَهُمْ. دَمَّرَ عَلَيهم - أَطْبَقَ الهَلاكَ عَلَيهمْ.

وَكَمَا أَهْلَكَ اللَّهُ المُكَذِّبينَ السَّابِقِينَ، وَنجَّى المُؤْمِنينَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ،

(آمَنُوا) (الْكَافِرينَ) (١١) ـ وَقَـٰدُ دَمَّرَ اللهُ عَلَى الكَافِرينَ، وَنَجِّي المُؤْمِنينَ وَأَظْهَـرَهُمْ عَلَى

نَاصِرُهُمْ وَحَافِظُهُمْ، وَلأنَّ الكَافِرينَ لاَ نَاصِرَ لَهُمْ فَيَـدْفَعُ عَنْهُمُ العُقُوبَـةَ (آمنوا) (الصَّالِحَاتِ) (جَنَاتِ)(الْأَنْهَارُ) (الْأَنْعَامُ)

الكَافِرِينَ، لأنَّ اللهَ مَوْلِي الَّذِينَ آمَنُـوا وَصَدَّقُـوا رَسُولَـهُ وأَطَاعُـوهُ، وَهُوَ

(١٢) ـ وَفِي يَوْمِ القِيَامَةِ يُدخِلُ اللهُ تَعَالَى النَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وَبكُتُبُهِ،

وَرُسُلِهِ، وَعَمِلُوا الأعْمَالَ الصَّالِحَاتِ، جَنَّاتٍ تَجري في أَرْضِها الأنهَـارُ جَزاءً لَهُم عَلَى إيمَانِهِمْ. أمَّا الكَافِرُونَ الذِين كَفَرُوا باللهِ وبكُتُبهِ، وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ، فَإِنَّهُم يَتَمَتَّعُونَ بما في هذهِ الدُّنيا مِنْ مَتَاع زَائِلٍ، وَيَأْكُلُونَ فِيها

مَثُوَّى لَكُمْ

(آ) وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِى أَشَدُّقُوَّةً مِّن ﴿ قَرْيَئِكَ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكَنْكُمْ ﴿ فَلَا نَاصِرَ لَهُمُ

﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّيِّهِ عَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ ـ وَٱبَّعُوۤ الْهُوۤ اَءْهُمُ

مَّ مَّ الْكُنَةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهُرُّ مِن مَّا عَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهُرُّ مِن لَبُن لِكَمْ يَغَنَيَّ رَطَعْمُهُ وَأَنْهُرُ مُنَ خَمْرِ لَذَةً وِللشَّارِبِينَ وَأَنْهُرُ مُنَّ عُسلِ مُصفَى وَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الشَّمرَتِ وَمَغْفِرةً مُن رَبِّهُمْ كَمَنْ هُو خَلِالُ فِالنَّارِ وَسُقُواْ مَا يَهُ جَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعًا ءَهُمَ

كَالْانعَامِ، غَيرَ مُفَكِّرِينَ في عَواقِب أَمُورِهِمْ، وَلا مُعْتَبِرِينَ بِما أَقَامَهُ اللهُ لِلْعِبَادِ مِنَ الأَدِلَّةِ على وُجُودِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالَى، وَسَيَصِيرُونَ في الأَخِرَةِ إلى جَهَنَّمَ فَتَكُونُ مَسْكَنَهُمْ وَمَأْوَاهُمْ.

مَثْوىً - مَوضِعُ ثَواءٍ وَإِقَامَةٍ لَهُمْ.

### (وَكَأَيِّ) (أَهْلَكْنَاهُمْ)

(١٣) - وَكَثيرٌ مِنَ البِلادِ السَّالِفَةِ كَانَ أَهْلُهَا أَشَدَّ بَأْساً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ الذِينَ أَخْرَجُوكَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِم، وَأَكْثَرَ قُوَّةً، فَأَهْلَكَهُمُ الله، وَدَمَّرَ قُراهُم، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ نَاصِراً يُنْصِرُهُمْ مِنَ اللهِ، وَلا مُعِيناً يَدْفَعُ عَنْهِمَ بأَسَهُ وَعَذَابَه، فَأَصْبِرْ يَا مُحَمَّدُ كَمَا صَبَر أُولُو العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، فَإِنَّ العَاقِبةَ سَتَكُونُ لَكَ وَللمُؤْمِنِينَ.

كَأَيِّ مِنْ قَرِيَةٍ \_ كَثيرٌ مِنَ القُرَى.

(18) - أفَمنْ كَانَ عَلَى بَصِيرَةٍ برَبِّهِ وَخَالِقِهِ، وَبِما أُنْزَلَهُ في كِتَابِهِ مِنَ الهُدَى والعِلْم، فَهُوَ يُدْرِكُ أَنَّ لَهُ رَبًا خَلَقَهُ وَرَعَاهُ، وأَنَّهُ سَيُجازِيهِ على الهُدَى والعِلْم، فَهُوَ يُدْرِكُ أَنَّ لَهُ رَبًا خَلَقَهُ وَرَعَاهُ، وأَنَّهُ سَيُجازِيهِ على أعمالِهِ في الآخِرةِ بإدخَالِهِ الجَنَّةِ، كَمَنْ حَسَّنَ لَهُ الشَّيطَالُ عَمَلَهُ القَبيع، وَأَرَاهُ إِيَّهُ الشَّيطَالُ عَمَلَهُ القَبيع، وَآتَبَعَ هَوَاهُ وَشَهَواتِهِ فَانْغَمَسَ فِي المَعَاصِي غَيْرَ مُفَكِّرٍ فِي بَعْثٍ وَلاَ حِسَاب، وَلاَ فِي جَزَاءٍ عَلَى الأعمال ِ، إِنَّهُ بِلا شَكَ لاَ يَتَساوَى المُوْمِنُ الصَّالِحُ، مَعَ الكَافِرِ الفَاجِر، في الجَزَاءِ عِندَ اللهِ في الآخِرة.

### (أَنْهَارٌ) (آسِنٍ) (لِلشَّاربينَ) (الشَّمَرَاتِ) (خَالِدٌ)

(١٥) ـ يَصِفُ الله تَعَالَى الجَنَّة التي وَعَدَ المُتَّقِينَ بِإِدِخَالِهِم إليها، فَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهَا جَنَّة تَجري فيها أَنْهَارٌ مِنْ مِيَاهٍ غَيرِ مُتَغَيِّرةِ الطَّعْمِ واللَّونِ وَالرَّائِحَةِ، لطُولِ مُكْثِها وَرُكُودِها، وَفيها أَنْهَارٌ مِنْ لَبِنِ لم يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَلَمْ يَفْسُدْ، وَفِيها أَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذِيذَةِ الطَّعْمِ وَالمَذَاقِ لِشَارِبِيها، لاَ تَعْتَالُ المُعْفُولَ، وَلا يُنْكِرُهَا الشَّارِبُون، وَفِيها أَنْهَارُ مِنْ عَسَلٍ قَدْ صُفِّي مَنَ الشَّمْعِ والفَضَلاتِ، ولِلْمُتَقِينَ فِي الجَنَّةِ مِنْ جَميعِ الفَسَواكِةِ المُخْتَلِفَةِ الأَنْواعِ والطَّعُومِ وَالمَذَاقِ والرَّائِحَةِ. وَلَهُمْ فَوْقَ ذَلَكَ مَعْفِرةً مِنْ اللهِ تَعَالَى، فَهُو يَتَقَبَلُ مَا قَدَّمُوه مِنْ عَمَلٍ، وَيَتَجَاوَزُ عَنْ هَفَواتِهِمِ التِي التَّي آفْتَوَلَو هَا فِي البَّنِي اللهِ تَعَالَى، فَهُو يَتَقَبَلُ مَا قَدَّمُوه مِنْ عَمَلٍ، وَيَتَجَاوَزُ عَنْ هَفَواتِهِمِ التِي التِي اللهِ تَعَالَى، فَهُو يَتَقَبَلُ مَا قَدَّمُوه مِنْ عَمَلٍ، وَيَتَجَاوَزُ عَنْ هَفَواتِهِمِ التِي اللهِ تَعَالَى، فَهُو يَتَقَبَلُ مَا قَدَّمُوه مِنْ عَمَلٍ، وَيَتَجَاوَزُ عَنْ هَفُواتِهِمِ التِي آفْتِرَفُوهَا فِي الدُّنيا.

فَهَلْ يَتَسَاوى هَوُّلاءِ المُتَّقُونَ النَّاعِمُونَ في رِضْوانِ اللهِ، وَجَنَّاتِهِ، مَعَ الأشقِياءِ الذِين أَدْخَلَهُمُ اللهُ النَّارَ لِيَبْقَوا فِيها خَـالِـدِينَ أَبَداً، جَـزاءً لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِم وتكْذِيبهِمُ رُسُلَ رَبِّهم، وَأَعْمَالِهم السَّيِّئَةِ؟ إِنَّهُمْ لاَ يَتَسَاوَوْنَ أَبَداً. وَإِذَا طَلَبَ هَوُلاءِ الأَشْقِيَاءُ، وَهُمْ يُعَذَّبُونَ في نَارِ جَهَنَّمَ، الماءَ لِيُطْفِئُوا ظَمَاهُم فَإِنَّهُم يُسْقَوْنَ مَاءً شَدِيدَ الحَرَارةِ إِذا شَربُوهُ قَطَّمَ

أمْعَاءَهُمْ .

مَثُلُ الجَنَّةِ \_ وَصْفُها.

غَيرِ آسِنٍ - غَيْرِ مُنْتِنِ وَلا مُتَغَيِّرِ الطَّعْمِ . مَاءً حَمِيماً - بَالِغاً الْغَايَةَ في الحَرَارَةِ.

### (آنِفاً) (أُولَئِكَ)

ربود) (بونیت)

(١٦) - وَمِنَ النَّاسِ مُنَافِقُونَ يَسْتَمِعُونَ إلى الرَّسُولِ فَلا يَعُونَ مَا يَقُولُ، وَلا يَفْهِنَ مَا يَقُولُ، وَلا يَفْهَمُونَ مَا يَتْلُو عَلَيهِمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ، فَإِذَا خَرَجُوا مِن عِنْدهِ قَالُوا لِمَنْ

ود يمهمون من يمنو طعيهم مِن بِنابِ اللهِ: مَاذَا قَـالَ مُحمَّدٌ قَبْلَ أَنْ خَضَرَ المَجْلِسَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بِكِتَابِ اللهِ: مَاذَا قَـالَ مُحمَّدٌ قَبْلَ أَنْ نُغَادِرَ المَجْلِسَ ؟ وَهُمْ بِذَلِكَ يَشْتَهْزِنُونَ، وَيَسْتَخِفُونَ بِما يَقُولُهُ رَسُولُ

اللهِ، وَكَانَّ مَا يَقُولُهُ لَيْسَ مَمَّا يُؤْبَهُ بِهِ، وَهُؤُلاءِ هُمُ الذينَ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، فَلا يَهتَدُونَ إلى الحَقِّ الذي جَاءَهُمْ بِهِ الرَّسُولُ، وآتَبْعُوا

شَهَواتِهِمْ وَأَهْوَاءَهُمْ، فَلا يَرْجِعُونَ إلى حُجَّةٍ وَلا بُرْهَانٍ. آنِفاً ـ الآنَ أو السَّاعةَ أوْ مُنْذُ قَليل .

(آتاهُمْ) (تَقْوَاهُمْ)

(١٧) - وَالذِينَ قَصَدُوا الاَهْتِداءَ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، وَالاَنْتِفَاعَ بِمَا جَاءَ فِي القُرآنِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُوفَّقُهم إلى ذلِكَ، ويُثِيبُهُمْ عَلَيه، وَيَشْرَحُ صُدُورَهُم لَهُ، وَيُلْهِمُهُمْ رُشْدَهُمْ، وَيُعينُهُمْ عَلَى تَقْواهُ.

(ذِكْرَاهُمْ)

(١٨) - وَبَعْدَ أَنْ قَامَتِ الدِّلاثلُ عَلَى وُجُودِ اللهِ تَعَالَى، وَوحْدَانِيَّتِهِ، وَصِدْقِ نَبُومَ القِيَامِةِ وَصِدْقِ نُبُوّةِ رَسُولِهِ، وأَنَّ اللهَ سَيَبْعَثُ العِبَادَ مِنْ قُبُورِهِمْ يَوْمَ القِيَامِةِ لِيُحَاسِبَهُم عَلَى أَعْمَالِهم، فَماذا يَنْتَظِرُ هَوُلاءِ المُكَذَّبُونَ لِيَعْتَبُرُوا وَيُؤمِنُوا؟ وَيُؤمِنُوا؟ وَهَلْ سَيَظَلُونَ عَلَى كُفْرِهم وَتَردُدِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَمَنْ السَّاعَةُ وَمَنْ الرَّسُولُ من عِنْدِ رَبِّهم وَتَعْدَامُمْ بهِ الرَّسُولُ من عِنْدِ رَبِّهم

حَقَّ، وَحِينَئِذِ يُؤْمِنُونَ وَيُصَدِّقُونَ، وَقَدْ ظَهَرتْ عَلاَمَاتُ قِيـام السَّاعـةِ، وأمَاراتُ آقتِرابِها. وَحِينَما تَقُومُ السَّاعَةُ فَمِنْ أَيْنَ لِلْكَافِرينِ التَّذَكُّرُ، وَقَدْ فَاتَ أَوَانُهُ، وَهُمْ لاَ يَنْتَفِعُونَ بِهِ، ولا تُقبَلُ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ بَعْدَ آنْقِضَاءِ الدُّنيا.

> فَأَنِّى لَهُمُ \_ فَكَيفَ لَهُمْ وَمِنْ أَينَ لَهُمْ. ذِكْرِاهُمْ \_ تَذَكُّرُهُمْ مَا فَرَّطُوا في جَنْبِ اللهِ.

> جَاءَ أَشْرِاطُهَا \_ عَلاَمَاتُ حُلُولِها وَوُقُوعِها .

( وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَقَى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ أَلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اَنِقًا أَوْلَيْهِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَاتَبْعُواْ أَهْوَا ءَهُمُ

﴿ وَالَّذِينَ اَهْتَدَوَّا زَادَهُرُهُدَى وَالْآيَا وَهُرُهُدَى وَءَانَـنَهُمْ تَقُونَهُمْر

﴿ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشَرَاطُهَاْ

فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءَ تَهُمْ ذِكْرَنِهُمْ

### (الْمُؤْمِنَاتِ (مَثْوَاكُمْ)

(١٩) ـ يَأْمُوُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الكَرِيمَ ﷺ بالنَّبَاتِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيهِ مِنَ الإَيمَانِ بانَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَمن دَوام الاسْتَغْفَارِ لِنَفْسِهِ وَللْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، واللهُ يَعْلَمُ تَصَرُّفَ العِبَادِ في نَهَارِهِمْ، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهُمْ في لَيلِهِمْ، فَعَلَيهِمْ أَنْ يَتَقُوهُ وَيَسْتَغْفِرُوهُ.

(والأحادِيثُ كَثِيرةً في فَضْلُ الاسْتِغْفارِ).

يَعْلَمُ مُتَقَلَّبُكُمْ \_ مُتَصَرَّفَكُمْ في حَيَاتِكُمْ. وَمثْواكُم \_ مُقَامَكُم وَمَكَانَ ثَوَائِكُمْ.

#### (آمنوا)

(٢٠) - كَانَ المُوْمِنُونَ المُخْلِصُونَ يَشْتَاقُونَ إلى الوَحْي، وَيَتَمَنُّونَ أَنْ تَنُولَ آيَاتُ تَحُثُ المُوْمِنِينَ عَلَى الجِهَادِ، وَيَقُولُون: هَلاَ نَزَلَتْ سُورَةً تَنْوِلَ آيَاتُ تَحُثُ المُوْمِنِينَ عَلَى الجِهَادِ، وَيَقُولُون: هَلاَ نَزَلَتْ سُورَةً وَاضِحَةُ الدَّلالةِ في الحَثِّ عَلَى الجِهَادِ، وَهِيَ لاَ تَحْتَمِلُ تَأْوِيلاً آخَرَ غَيْرَ وُجُوبِهِ، فَرِحَ بِهَا المُؤْمِنُونَ المُخْلِصُونَ، وَشَقَ ذَلِكَ عَلَى المُنَافِقِينَ الذِينَ في قُلُوبِهِم مَرضٌ وَشَخَصَتْ أَبْصَارُهُمْ مِنْ فَرَعِهِم وَجَزَعِهِمْ مِنْ لِقَاءِ الأعداءِ، وَنَظرُوا نِظْرَةَ الشَّاخِصِ بِبَصَرِهِ عِنْدَ المَوتِ خَوْنًا مِنَ الموتِ، وَكُرْهاً لهُ، وَكَانَ الأَوْلَى بِهُولاءِ المُنَافِقِينَ مِنْ هذا الهَلَع وَالجَزَع ِ أَنْ يَسْتَمِعُوا وَيُطِيعُوا.

مُحْكَمَةً \_ وَاضِحَةً وَلاَ تَحْتَمِلُ تَأْوِيلاً آخَرَ. المَغْشِيِّ عَلَيهِ \_ مَنْ أَصَابَتُهُ الغَشْيَةُ والسَّكْرَةُ.

المُعْتَسِي صَيْدٍ عَسَ اعْتَبَهَ الْعَسَبِي وَالسَّعَوْدُ. فَاوْلَى لَهَمُ \_ فَالعِقَابُ وَالهَلاكُ احَقُّ بِهِمْ وَأَوْلَى لَهُمْ.

(٢١) \_ وَطَاعَةُ للهِ، وَقَوْلُ مَعْرُوفُ، خَيْرٌ لَهُم وَأَحْسَنُ مِمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الْهَلَعِ والجَنْعِ، فَإِدْ جَدَّ الجِدُّ، وَحَضَرَ القِتَالُ، فَلُو صَدَقُوا اللهَ في القِتَالُ، وَاخْلَصُوا لَهُ النَّيةَ، وَبَذَلُوا جَهْدَهُم لَكَانَ ذَلِكَ خَيْراً لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِم، لَأَنَّهُم يَنَالُونَ بِهِ التَّوابَ مِنَ اللهِ تَعَالَى.

طَاعةً \_ لَوْ أَطَاعُوا اللهَ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ. عَزَمَ الأَمْرُ \_ جَدًّ الجِدُّ وَحَضَرَ الجِهَادُ.

(٢٢) \_ فَلَعَلَكُمْ يَا أَيُّهَا المُنَافِقُونَ إِنَ تَولَيْتُمْ عَنِ الجِهَادِ خَوْفاً وَفَزَعاً مِن الْهُوالِ الحَرْبِ، تَخْرُجُونَ مِنَ الإسلامِ الذي دَخْلُتُمُوهُ في الظَّاهِدِ، وَتَعُودُونَ إلى مَا كُنْتُم عَلَيهِ في الجَاهِليَّةِ تُفْسِدُونَ في الأَرْضِ وَتَقْطَعُونَ أَرْحَامَكُمْ.

﴿ فَاعْلَمْ أَنَهُ لَا إِلَهَ إِلَا اللّهُ فَاعْلَمْ أَنَهُ لَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

وَيَقُولُ الَّذِينَ اَمنُواْ لَوَلَا نُزِلَتْ سُورَةً فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةً مُعَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا الْقِتَ الْ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّرَضٌ ينظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَالُمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلِى لَهُمْ

(الله عَلَّهُ وَقُولُ مُعَرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الله المَّا مَنْ الله المَاكَانَ الْأَمْرُ فَلَوْصَدَ قُولُ الله الكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

ا فَهَلْعَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوَاْ أَرْحَامَكُمْ (وَقَدْ يَكُونُ المَعْنى: فَلَعَلَّكُم إِنْ تَوَلَّيْتُمُ الحُكْمَ وَأَمُورَ الأَمَّةِ تَعْمَدُونَ إِلَى الإِفسَادِ في الأرْضِ وَتَقْطِيعِ الأرْحَامِ).

فَهَلْ عَسَيْتُمْ \_ فَهَلْ يُتَوقَّعُ مِنْكُم أَوْ لَعَلَّكُمْ . تَوَلَّيْتُمْ \_ إِذَا تَرَكْتُمُ الجِهَادَ \_ أَوْ تَوَلِّيْتُمُ الحُكْمَ .

### (أُولَئِكَ) (أَبْصَارَهُمْ)

(٢٣) - وَالذِينَ يَبْلُغُ بِهِم الأَمْرُ حَدَّ التَّوَلِّي عَنِ الجِهَادِ، وَعَنِ الإِيمان، وَحَدُّ الإِيْمان، وَحَدُّ الإِقْدَامِ عَلَى الإِنسَادِ فِي الأَرْضِ وَقَطْعِ الأَرْحَامِ، هُمُ الذِينَ طَرَدَهُمُ اللهِ مِنْ رَحْمَتِهِ، فَأَصَمَّهُمْ عَنِ الأَنْتِفَاعِ بِمَا يَسْمَعُونَ، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ عَنْ رُوْيَةٍ مَا نَصَبَ الله فِي الكَوْنِ مِنْ آياتٍ، وَعَنِ الاعْتِبَارِ بِها.

#### (الْقُرْآنَ)

(٢٤) ـ أَفَلَا يَتَدَبَّرُ هَوُّلاءِ المُنَافِقُونَ مَا في القُرآنِ مِنْ مَوَاعِظَ وَعِبرِ لِيَعْلَمُوا خَطَا مَا هُمْ مُقِيمُـونَ عَلَيهِ، أَمْ أَنَّ قُلُوبَهمَ وَضَعَ اللهُ عَليهَا أَقَفَّالًا فَهِي تَحُوُّلُ بَيْنَهم وَبَينَ فَهْمِ القُرآنِ وَتَدَبَّرِ عِظَاتِهِ؟ أَقْفَالُهَا ـ مَغَالِيقُها.

### (أَدْبَارِهِمْ) (الشَّيْطَانُ)

(٢٥) - إِنَّ الذِينَ آرتَدُّوا عَنِ الإِيمانِ، وَرَجَعُوا إِلَى مَا كَانُوا عليهِ منِ الكُفْرِ، مِنْ بَعْدِ ما تَبَينَ لَهُمُ الحَقُّ، والهُدَى، والإِيمانُ، الشَّيطَانُ هـو الدَي زيَّن لَهُم ذَلِكَ، وَحَسَّنه في أَعْيُنهم، وَمَدَّ لَهُمْ في الآمَالِ الكَاذِبةِ، وَوَسُوسَ لَهُم أَنَّ الحَيَاةَ لَذِيذَةً حُلُوةً يَسْتَطِيعُونَ التَّمَتَّعَ بِهَا، ثُمَ يتُوبُونَ وَيَعُودُونَ إِلى التَّقْوى وَالإِخلاصِ في الإِيمانِ.

سَوَّلَ لَهُمْ - زَيَّنَ لَهُم وَحَسَّنَ لَهُمْ خَطَايَاهُمْ.

أَمْلَى لَهُمْ - مَدَّ لَهُمْ في الأمَانِي البَاطِلَةِ.

(٢٦) - وَكَانَ السَّبَ الَّذِي جَعَلَ لِلشَّيْطَانِ سُلْطَاناً عليهم فَأَدَّى ذَلِكَ بِهِمْ إِلَى الارْتِدَادِ عَنِ الإِسْلَامِ ، بَعْدَ أَنْ عَرَفُوا حَلاَوَةَ الإِيمَانِ ، هُو أَنَّهُمْ مَالُؤُوا يَهُودَ الدِيمَانِ ، هُو أَنَّهُمْ مَالُؤُوا يَهُودَ الدِيمَانِ ، هُو أَنَّهُمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعلَنُونَ وَلا يَخْفَى عَلَيهِ مِنْ أَمُودِهِمْ خَافِيةً . وَالنَهُودُ كَرِهُوا أَنْ يَبْعَثَ اللهُ يَعلنُونَ وَلا يَخْفَى عَلَيهِ مِنْ أَمُودِهِمْ خَافِيةً . وَالنَهُودُ كَرِهُوا أَنْ يَبْعَثَ اللهُ رَسُولًا مِنَ الْعَرَبِ ، فَكَادُوا للرَّسُولِ وَالإسلامِ والمُسْلِمِينَ ، وَحَارَبُوهُم حَرْبًا لا هَوَادة فِيها ، مَع أَنَّهم كَانُوا يَعْلَمُونَ مِنْ كُتُبِهِم أَنَّ اللهَ سَيَبْعَثُ رَسُولًا مِنْ يَنِي إِسْمَاعِيلَ (أَيْ مِنَ العَرَبِ) ، وَكَانُوا هُمْ قَبِلَ مَبْعِثِ الرَّسُولُ مِنْ يَنِي إِسْمَاعِيلَ (أَيْ مِنَ العَربِ) ، وَكَانُوا هُمْ قَبِلَ مَبْعَثِ اللهُ الرَّسُولِ يَسْتَنْصِرُونَ بِهِ عَلَى عَرَب المَدِينَةِ ، وَيَقُولُونَ لَهُم: إِنَّهُمْ الرَّسُولِ يَسْتَنْصِرُونَ بِهِ عَلَى عَرَب المَدِينَةِ ، وَيَقُولُونَ لَهُم: إِنَّهُمْ

( أُولَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَاضَمَّهُمْ وَأَعْمَى آبَصَ رَهُمَ

(أَنَّ) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَاتَ أَمْرَ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

إِنَّ الَّذِينَ اُرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِمِ الْمُ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ مُا الْهُدَى لِهُمَّ الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلِى لَهُمْ

(أ) ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّاكَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِ بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ سيُحَارِبُونَ العَرَبَ تَحْتَ لِواثِهِ، وَسَيَنْتَصِرُونَ عَلَيهِم، فَلَمَا بُعثَ الرَّسُولُ مَنْ غَيْرِهِمْ كَفَرُوا بِهِ وَبِرِسَالِتِهِ.

يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمُ ـ إِخْفَاءَهُمْ مَا يُسِرُّونَ فِي أَنْفُسِهِمْ.

### (المَلَائِكَةُ) (أَدْبَارَهُمْ)

(٢٧) ـ فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُهُم غَداً حِينَما تَـاتِي مَلائِكَةُ الرَّحْمَٰنِ لِقَبْضِ الرَّوْجِهِمْ، وَهُمْ عَلَى فِراشِ المَـوْتِ، وَتَضْرِبُ وُجُـوُهَهُمْ وَادْبَــارَهُمْ لاَسْتِخْراجِ أَرْواحِهم، وَلاَ يَجِدُونَ، وَهُمْ فِي تِلْكَ الحَالِ لاَ حَوْلَ لَهُمْ فِيهِا وَلا قُوةً، مَنْ يَنْصُرُهُمْ مِنْ بَاسِ اللهِ، وَلاَ مَنْ يَدْفَعُ عَنْهُمْ مَـا هُمْ فِيهِ مِنْ الشَّـدَّةِ وَالكَرْبِ وَالعَذَابِ.

## (رِضْوَانَهُ) (أَعْمَالَهُمْ)

(٢٨) - وَقَدْ صَارُوا إلى هَذَا المَصِيرِ السَّيِّ عِلْنَهُم عَمَدُوا إلى مَا يُسْخِطُ اللهَ مِنْ نِفَاقٍ وَمَعْصِيَةٍ وَتَآمرِ مَعَ الْيَهُودِ أَعدَاءِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَأَعْدَاءِ اللهِ مِنْ نِفَاقٍ وَمَعْصِيَةٍ وَتَآمرِ مَعَ الْيَهُودِ أَعدَاءِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَأَعْدَاءِ اللهِ مَا تَبْوَهُ فَلَم يَعْمَلُوا لَهُ، بَلْ عَمِلُوا مَا يُعْمَلُوا مِنْ أَعْمَالِ البِرِّ وَالخير، عَمِلُوا مَا يُعْجَبُونَ بِهَا، وَيَتَفَاخَرُونَ بِعَمَلِها، لِيَنَالُوا بِها حُسْنَ السَّمْعَةِ التَّي كَانُوا يُعْجَبُونَ بِها، وَيَتَفَاخَرُونَ بِعَمَلِها، لِيَنَالُوا بِها حُسْنَ السَّمْعَةِ عَنْدَ النَّاسِ.

أَحْبَط \_ أَبْطَلَ وَأَهْلَكَ.

### (أضْغَانَهُم)

(٢٩) ـ أيَحْسَبُ هَوُلاءِ المُنَافِقُونَ، الذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَشَكُّ وَدِيبَةٌ مِنْ أَمْرِ الرَّسُولِ والإِسْلامِ، أَنَّ اللهَ لَنْ يَكْشِفَ للرَّسُولِ وَالمُوْمِنِينَ مَا في أَنْفُسِهِمْ مِنْ حِقْدٍ عَظيمٍ كَامنٍ، وَلَنْ يَفْضَحَهُمْ وَيَهْتِكَ أَسْتَارَهُمْ؟ أَضْغَانَهُمْ ـ أَحْقَادَهُمُ الكَامِنَةُ.

## (لأرَيْنَاكَهُمْ) (بسيمَاهُمْ) (أَعْمَالَكُمْ)

(٣٠) \_ وَيُهَدِّدُ اللهُ تَعَالَى بِكَشْفِ أَمْرِ هَوُلاءِ المُنَافِقِينَ لِلرَّسُولِ فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ الكَرِيمِ ﷺ: إنَّهُ لَوْ شَاءَ تَعَالَى لَكَشَفَ لَهُ عَنْ أَشْخَاصِهِم، حَتَّى إِنَّهُ لَيْرَى أَحَدَهُم فَيَعْرفُهُ مِنْ مَلامِحِهِ (سِيماهُمْ)، وإنَّ لَهْجَتَهُمْ وَنَبَرَاتِ أَصُواتِهِمْ، وَإِنَّ لَهْجَتَهُمْ فَي نَظْطِ الكَلِماتِ، وآنجِرَافَ مَنْطِقهِم في خِطَابِ السَّسُولَةِمْ، وَإِمَالَتَهُمْ في لَفْظِ الكَلِماتِ، وآنجِرافَ مَنْطِقهِم في خِطَابِ الرَّسُولِ، سَيمُدُلُه كُلُّ ذَلِكَ عَلَى نِفَاقِهِمْ، وَالله يَعْلَمُ أعمَالَ العِبَادِ، وَسَوفَ يُجَازِيهِمْ بِها.

الله عَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيَمِكَةُ الْمَلَيَمِكَةُ اللهُ اللهُ

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اُتَّبَعُواْ مَا أَسَخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضْوَانَهُ.فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

نَّ وَلَوْنَشَآءُ لَأَرْنِنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُمْ لَا وَلَوْنَشَآءُ لَأَرْنِنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُمْ فَيَسِيمَنهُمُّ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لِيسِيمَنهُمُّ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ لِي

بِسِيماهُمْ ـ بِعَلَامَاتٍ يَسِمُهُمْ بِها. فِي لَحْن القَوْل ـ بطَريقَةِ كَلَامِهم المُلْتَويَةِ.

(الْمُجَاهِدِينَ) (الصَّابِرِينَ) (نَبْلُو)

(٣١) - أَمَرَ اللهُ تَعَالَى العِبَادَ بالإيمَانِ وَبالجِهَادِ، وَبالأَخْذِ بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ، وَبالأَنْتِهَاءِ عَمَّا نَهَاهُمْ عَنْهُ، لِيَخْتَبِرَهُمْ وَيَكْشِفَ حَقِيقَتَهُم، فَيَظْهَرَ المُجَاهِدُون الصَّابِرُونَ، وَالمُوْمِنُونَ المُخْلِصُون، والمُسْتَسْلِمُونَ اللهُ وَالْمُرْهِ وَقَدَرِهِ، وَيَظْهَرَ المُتَشَكِّكُونَ النَّاكِلُونَ عَنِ الجِهَادِ، وَعَنِ القِيَامِ بِمَا أَدُرِهِ، وَيَظْهَرَ المُتَشَكِّكُونَ النَّاكِلُونَ عَنِ الجِهَادِ، وَعَنِ القِيَامِ بِمَا أَدُرِهِ، اللهُ المُتَسَكِّكُونَ النَّاكِلُونَ عَنِ الجِهَادِ، وَعَنِ القِيَامِ بِمَا

لَنْبُلُونِكُمْ \_ لَنْخْتَبِرُنكُمْ بِالتَّكَالِيفِ الشَّاقَّةِ .

نَبْلُو أَخْبَارَكُمْ - نُظْهِرُهَا وَنَكْشِفُها.

#### (أعَمَالَهُمْ)

(٣٢) - إِنَّ الذِينَ كَفَرُوا باللهِ، وَآرتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ وَخَالَفُوا الرَّسُولَ، وَوَقَفُوا في وَجْهِ الحَقِّ انْ يَبْلغَ النَّاسَ، وَصَدُّوا النَّاسَ عِنِ الدُّخُولِ في الإِسْلامِ بالقُوَّةِ وبِالمَالِ وَبالخِدَاعِ، وَشَاقُوا الرَّسُولَ بِمُحَارَبتِهِ في حَيَاتِهِ، وَبِيعِ أَوْ شَرِيعَتِهِ بَعْدَ مَماتِهِ.

إِنَّ الذِينَ يُقْدِمُونَ عَلَى شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ، بَعْدَ أَنْ تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ هُوَ الحَقَّ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً، لأَنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، وَنَاصِرُ رَسُولِهِ وَمُظْهِرُ دِينِهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّه، وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ، وَسَيُحْبِطُ اللهُ أَعْمَالَهَم، فَتَنْتَهِي إلى الخَيْبَةِ وَالدَّمَارِ.

## (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (أَعْمَالَكُمْ)

(٣٣) - يَامُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِإِطَاعَةِ اللهِ، وَإِطَاعَةِ رَسُولِهِ فِيما يَامُرانِهِمْ بِهِ، وَفِيما يَنْهَانِهِمْ عَنْهُ، ويَنْهَاهُمْ عَنْ إِبْطَال ِ أَعْمَالِهِم الحَسَنةِ، بارتِكَابِ المَعَاصِي، وَفِعْلِ الكَبَائِرِ والنَّفَاقِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَعْمال ِ التي تُبْطِلُ الحَسناتِ وَتُذْهِبُها.

(٣٤) - إن الذِينَ كَفَرُوا باللهِ وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَصَدُّوا النَّاسَ عن الدُّخُولِ فِي الإِسْلامِ، ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ، فإنَّ اللهَ لَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ، وَلَنْ يَعْفُو عَنْ سَيْئَاتِهِمْ، لأَنَّ بَابَ التَّوبَةِ يَظَلُّ مَفْتَوحاً لِلكَافِرِ وَالعَاصِي حَتَّى تَبْلُغَ رُوحُهُ الحُلُقُومَ، فَإذا بَلَغَتْهُ فَلا تَوْبَةَ وَلاَ مَغْفِرَةً.

#### (أعْمَالَكُمْ)

(٣٥) - فَلَا تَضْعُفُوا يَا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ عَنِ الجِهَادِ، وَقِتَالِ الكُفَّارِ

اللهُ وَلَنَبَلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمَ

المُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّهِدِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُرُ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَا قُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَمُهُمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ الْعَمَالَهُمْ



أَطِيعُوا اللَّهَ وَآطِيعُوا الرَّسُولَ وَلاَنْبُطِلُواْ أَعْمَلَكُمْ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْعَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمِّ مَاتُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَمُكَّرِ

﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَنَدْعُوٓ اللَّهِ السَّلْمِ وَأَنْتُمُ اللَّهِ وَأَنْتُمُ اللَّهِ وَأَنْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَكُمٌ وَلَنَ يَتِرَكُمُ اللَّهُ مَعَكُمٌ وَلَنَ يَتِرَكُمُ اللَّهُ اللّ

## أعملككم

وَإِن تُوَّمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُرُ

اللُّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمُ أَمْوَالَكُمْ

الله إِن يَسْتُلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ اللهِ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجَ أَضَّغَانَكُمْ

الله المُعْمَالُونَا اللهُ الل لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُّ وَمَن يَبْخُلْ فَإِنَّمَايَبْخُلُ عَن نَّفْسِه

وَالْمُشْرِكِينَ، وَلا تَدْعُوا إلى المُهَادَنَةِ وَالمُسَالَمةِ وَوَضْعِ القِتَـالِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ الغَالِبُونَ بِقُوَّةِ الإيمَانِ، وَاللَّهُ مَعَكُمْ يَنْصُرُكُمْ عَلَيهِم، وَلاَ يَظْلِمُكُمْ شَيْئاً مِنْ ثُوابِ اعْمَالِكُمْ. فَلاَ تَهِنُوا ـ فَلاَ تَضْعُفُوا عَنْ مُقَاتَلَةِ الكُفَّارِ. السَّلْمُ ـُ الصُّلْحِ وَالمُوَادَعَةِ وَتَرْكِ القِتَالَ ِ. يَتِرَكُم أَعْمَالَكُم \_ يُنْقِصَكُمْ أَجُورَهَا.

## (الْحَيَاةُ)(يَسْأَلْكُمْ) (أَمْوَالَكُم)

(٣٦) - يَحُضُّ اللَّهُ المُـوْمِنِينَ عَـلَى الجهـادِ، وَعَلَى بَـــذُل ِ الأَرْوَاحِ وَالأَمْـوَال ِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَفِي سَبِيـل ِ نَصْرِ دِينِـهِ. وَيُصَغِّـرُ لَهُمْ شَــاْنَ الدُّنيا، فَيَقُولُ لَهُمْ: إنَّ الحَيَاةَ الـدُّنيا لهـوٌ ولعبٌ لا يَلْبَثُ أَنْ يَضْمَحِلَّ حِينَ لا يَكُونُ وَرَاءَها غايَةً أَكْرَمُ وأبقَى، فَلاَ يَنْبَغي لِعَـاقِل ِ أَنْ تَصْـرِفَهُ لَذَائِذُ هَذِهِ الحَيَاةِ الفَانِيةِ عَنِ العَمَلِ فِيما يُرْضِي اللهَ تَعالَى، وَيُوصِلُهُ إلى الفَوزِ بنعيم ِ الآخِرةِ. وإنْ تُؤْمِنُوا باللهِ وبكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَتَتَّقُوهُ حَقَّ تُقَاتِهِ فَتَقُومُوا بِمَا أَمَرُكُم بِهِ، وَتُنْتَهُوا عَمَّا نَهاكُمْ عَنْهُ فَإِنَّهُ يُثِيبُكُمْ عَلَى أعمالِكُم، وَلا يبخسُكمْ مِنْها شيئاً.

وإذا كَانَ اللهُ تَعَالَى قَدْ أَمَرَكُم بِإِخْراجِ الرِّكَاةِ، وبالإنفَاقِ في وُجُوهِ الطَّاعَاتِ فَما ذلِكَ إلَّا لِمُواسَاةِ إخوانِكم الفُّقَرَاءِ، وَهُوَ تَعالى غَنيُّ عَنْكُم وعَنْ أَمُوالِكُم، ثُمَّ إِنَّهُ لَا يَأْمُرُكُم بإنفاقِ أَمُوالِكُم جَمِيعِها، وَإِنما يأمْرُكُم بِإِخْرَاجِ القَليلِ منها، وَهُو تَعَالَى لا يُريدُ أن يشُقُّ عَلَى العِبادِ في فَرَائِضِهِ وَتَكَالَيْفِهِ لَأَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فُطرَت عَليهِ النَّفُوسُ مِنْ شُح وَحِرْص .

### (يَسْأَلْكُمُوْهَا) (أَضْغَانَكُمْ)

(٣٧) \_ فَإِنَّهُ تَعالَى إذا أمرَ المُؤْمِنِينَ بإخراج أموالِهم كُلِّها، وَالَحَّ عَلَيْهِمْ في طَلَبِ ذَلِكَ مِنْهُمُ فَإِنَّهُ يُحْرِجُهُمْ بِنَذَلِكَ، وَيُظْهِرُ ثُحَّ نُفُوسِهمْ، وَتَعَلَّقَهُمُ الشَّديدَ بالمالِ ، فَتَخْرُجُ احْقَادُهُمْ. يُحْفِكُمْ \_ يُجْهِدْكُمْ في طَلَبِها.

وَيُقَالُ أحفَاهُ بالمسألَةِ إذا أكثر الإلْحَاحَ فيها.

أَضْغَانَكُمْ - أَحْقَادَكُمْ عَلَى الإسلام .

## (هَا أَنْتُمْ) (أَمْثَالَكُمْ)

(٣٨) ــ إِنَّكُمْ يَا أَيُّهَا المُسْلِمُونَ تُدعونَ إلى الإنْفَاقِ في سَبيلِ اللهِ، وَفي سَبيل مُجَاهَدَةِ أَعْدَائِهِ، وَفي سَبِيل نَصْـر دِينِهِ. وَمَنَ الْمُؤْمِنينَ مَنْ يَبْخُلُ بالإِنْفَاقِ في هذا السَّبِيلِ، وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يضُـرُّ نَفْسَهُ بِـذَلِكَ، لَأَنَّهُ

وَٱللَّهُٱلْغَنِیُّ وَآنتُهُ ٱلْفُقَ رَآءُ وَلِن تَتَوَلَّوا يَسْتَبْدِلَ فَوَمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايَكُونُوَّا أَمْثُلُكُمُ

يَحرمُها ثَوابَ اللهِ، وَيَحْرِمُها مِنْ رِضْوَانِ اللهِ، وَاللهُ غَنِيٌّ عَنِ العِبَادِ، وَعَنْ أَمْوالِهِم وَعَنْ جِهَادِهِمْ، وَهُمُّ الفُقَراءُ إلى فَضْلِهِ وإحْسَانِهِ، وَإِنما حَثَّهُمْ عَلَى الجِهادِ وَالبَذْلِ لِيَنَالُوا الأَجْرَ وَالمَثْوِبَةَ.

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى لَهُم: إِنَّهُم إِنْ كَانُوا يَتَوَلُّونَ عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِمْ، وَعَنِ آتَبَاعِ شَرْعِهِ فإنه قادِرُ عَلَى إِهْلَاكِهِمْ، وَعَلَى الإِنْيَانِ بِقَومٍ آخَرِينَ يُؤْمِنُون بِاللهِ وَيَسْتَجِيبُون لأوامِرِهِ، وَيَعْمَلُونَ بِشَرائِعِهِ، وَلاَ يَكُونُونَ أَمْثَالَ مَنْ أَهْلَكَهُمْ في البُخْلِ وَالتَّبَاطُؤ عَنِ الجِهَادِ.



## الله عَنْ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(١) ـ نَزَلَتْ هٰذِهِ السُّورَةُ وَرَسُولُ الله ﷺ في طَريقِهِ مِنَ الحُدَيْبِيَةِ إلى المَسدِينَةِ، بَعْدَ أَنْ أَبْرَمَ مَعَ قُرَيشٍ وَثِيقَةَ الصُّلْحِ المَعْرُوفِ بِصُلْحِ المَدينَةِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: (إِنَّكُم تَعُدُّونَ الفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ، وَنَحْنُ نَعُدُّ الفَتْحَ صُلْحَ الحُدَيْبِيَةِ).

وَفِي هٰذهِ السُّورَةِ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ﷺ ، إِنَّهُ فَتَحَ لَهُ فَتُحاً ظَاهِراً مُبِيناً بِعَقْدِ الصُّلحِ فِي الحُدَيْبِيَةِ مَعَ قُرَيش ، إِذْ أَمِنَ النَّاسُ، وَآجْتَمَعَ مُبِيناً بِعَقْدِ الصُّلحِ فِي الحُدَيْبِيَةِ مَعَ قُرَيش ، إِذْ أَمِنَ النَّاسُ، وَآجْتَمَعَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْض ، وَتَكَلَّمَ المُؤْمِنُ مَعَ الكَافِرِ، وَتَسَابَقَ العَرَبُ إلى الدُّخُول فِي دِينِ اللهِ أَفُواجاً، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ عَامَينِ سَارَ رَسُولُ اللهِ الدُّحُول فِي دِينِ اللهِ أَفُواجاً، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ عَامَينِ سَارَ رَسُولُ اللهِ لِفَتْح مَكَّة في عَشَرَةِ آلاف مُقَاتِل ، أَكْثَرُهُمْ دَخَلَ الإِسْلاَمَ بَعْدَ صُلْح الخَدْيْبَة .

(صِرَاطاً)

(٢) ـ لِيَغْفِرَ اللهُ لَكَ جَمِيعَ مَا صَدَرَ عَنْكَ مِنَ الدُّنوبِ وَالهَفَوَاتِ، قَبْلَ الرُّسَالَةِ وَبَعْدَها، وَيُتِمَّ رَبُّكَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ بِإِعْلاءِ شَأْنِكَ وَشَأْنِ الإسْلام، وَانْتِشَارِهِ فِي البُّلدانِ، وَرَفْعِ ذِكْرِكَ فِي الدُّنيا وَالاَّخِرَةِ، وَيُرْشِدَكَ رَبُّكَ طَرِيقاً مِنَ الشَّرْعِ، وَالدِّينِ طَرِيقاً مِنَ الشَّرْعِ، وَالدِّينِ القَدينِ لا آعْوِجَاجَ فِيهِ، بِما يَشْرَعُهُ لَكَ مِنَ الشَّرْعِ، وَالدِّينِ القَدرة

(٣) - وَيَنْصُرُكَ اللهُ عَلَى مَنْ عَادَاكَ نَصْراً ذَا عِزَّةٍ.

#### (إِيمَاناً) (إِيمَانِهِمْ) (السَّمَاوَاتِ)

- (٤) كَانَ مِنْ شُرُوطِ صُلْحِ الحُدَيْبِيَةِ شَـرْطَانِ تَـرَكَا أَثَـراً فِي نُفُوسِ المُؤْمِنِينَ:
- ١ ـ أَنْ لاَ يَدْخُلَ المُسْلِمُونَ مَكَّةَ عَامَهُمْ ذَاكَ، وَأَنْ يَأْتُوا مُعْتَمِرِينَ فِي العَام الذِي يَلِيهِ.

لَيْغَفِرَلْكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ. عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا

﴿ وَيَنْصُرُكَ أَلَّهُ نَصَّرًا عَزِيزًا

﴿ هُوالَّذِى أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ
الْمُؤْمِنِينَ لِيزَدَادُوَا إِيمَننَامَعَ
إِيمَنهِمٌ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَتِ
وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

لَا يَرُدُ المُسْلِمُونَ مَنْ جَاءَهُمْ مِنْ قُريش مُسْلِماً إلى قَوْمهِم، وَأَنْ لاَ
 تُردً قُرَيشٌ مَنْ جَاءَها مِنَ المُسْلِمِينَ مُرْتَداً عَنَ الإسْلام .

وَظَنَّ بَعْضُ المُسْلِمِينَ أَنَّ في هٰذينِ الشَّرْطَينِ عَبْناً لِلمُسْلِمِينَ، حَتَى إِن رَسُولَ اللهِ لَمَّا أَمرَ المُسْلِمِينَ بِنَحْرِ الهَدْي ، وَبِحَلْقِ شُعُورِهِمْ، لَمْ يَمْتَثِلُوا اللهِ لَمْ فِي بَادى المُوْمِنِينَ لِتَطْمَئِنَ قُلُوبُهِم، وَلِيَزْدَادُوا يَقِينا في فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ لِتَطْمَئِنَ قُلُوبُهم، وَلِيَزْدَادُوا يَقِينا في دِينِهِمْ بِطَاعَةِ اللهِ، وَطَاعَةِ رَسُولِهِ، وَاللهُ تَعَالى هُوَ الذِي يُدَبِّرُ أَمرَ الكُونِ، وَيَجْعَلُ جَمَاعةً مِنْ جُنْدِهِ يُقَاتِلُون لِإعْلاَءِ كَلِمَةِ الحَقِّ، وَيَجْعَلُ غَيْرَهم يُقْتَلُونَ في سَبيل الشَّيطانِ، وَلَوْشَاءَ الله لأَرْسَلَ عَلَيْهِم جُنْداً مِنَ السَّماء يَقْضُونَ عَلَيهم، لَكِنَّهُ سُبْحَانَه وَتَعَالى شَرَعَ الجِهادَ والقِتَالَ لما في ذٰلِكَ مِنَ المَصْلَحَةِ التِي لاَ يَعْلَمُها إلاَّ هُو، وَاللهُ عَلِيمُ بِالْأُمُورِ، حَكِيمٌ في مَن المَصْلَحَةِ التِي لاَ يَعْلَمُها إلاَّ هُو، وَاللهُ عَلِيمُ بِالْأُمُورِ، حَكِيمٌ في مَنْ المَصْلَحَةِ التِي لاَ يَعْلَمُها إلاَّ هُو، وَاللهُ عَلِيمُ بِالْأُمُورِ، حَكِيمٌ في

السَّكِينَةَ \_ السُّكُونَ وَالطُّمَأْنِينَةَ .

### (الْمُؤْمِنَاتِ) (جَنَّاتٍ) (الْأَنْهَارُ) (خَالِدِينَ)

(٥) ـ وَإِنمَا قَدَّرَ اللهُ تَعَالَى ذٰلِكَ لِيَعْرِفَ المُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ نِعْمَةَ اللهِ، وَيَشْكُرُوهَا فَيَدْخُلُوا الجَنَّةَ لِيَبْقَوْا فِيها خَالِدِينَ أَبداً، وَلِيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيَّئَاتِهِمْ بِأَعْمَالِهم الصَّالِحةِ، وفي ذٰلِكَ ظَفَرٌ لَهُم بِما يَرْجُونَ، وَمَا يَسْعَوْنَ إِليهِ. وَهٰذَا الظَّفَرُ بِالبَّغِيةِ، وَذُخُولُ الجَنَّةِ، هُوَ الفَوزُ العَظيمُ.

## ((الْمُنَافِقِينَ) (الْمُنَافِقَاتِ) (الْمُشْرِكَاتِ) (دَائِرَةُ)

(٦) - وَلِيُعَذَّبَ اللهُ المُنَافِقِينَ وَالمُنَافِقَاتِ، وَالمُشْوِكِينَ بِسرَبُهِم وَالمُشْوِكَاتِ، في الدُّنيا بالقَهْرِ والغَلَبةِ، وَبِتَسْلِيطِ النَّبِيُ وَالْمُسْلِمِينَ عَلَيهِمْ، وفي الآخِرَةِ بِالعَذَابِ الأليم في نَارِ جَهِنَّمَ، وَقَدْ كَانَ هُولاءِ المُنَافِقُونَ وَالمُشْوِكُونَ يَظُنُّونَ أَنَّ اللهَ لَنْ يَنْصُرَ الرَّسُولَ وَالمُوْمِنِينَ عَلَى الْمَنَافِقُونَ وَالمُوْمِنِينَ عَلَى اللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَى هُولاءِ الكَافِرِينَ، وَكَانُوا يَتَرَبَّصُونَ بِهِم الدَّواثِر وَقَدْ دَعَا اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَى هُولاءِ بِأَنْ تَدُورَ عَلَيهِمْ أَحْدَاثُ الرِّمْنِ بِالسَّوْءِ، وأَنْ تَنْوزلَ بِهِمِ النَّكَبَاتُ بِأَنْ تَدُورَ عَلَيهِمْ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيهِمْ، وَأَنْذَرَهُم بِأَنَّهُ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً وَالمَصَائِبُ، ثُمَّ لَعَنَهم اللهُ وَغَضِبَ عَلَيهِمْ، وَأَنْذَرَهُم بِأَنَّهُ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً وَالمَصْائِبُ، ثُمَّ لَعَنَهم اللهُ وَغَضِبَ عَلَيهِمْ، وَأَنْذَرَهُم بِأَنَّهُ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً اللهما في نَارِ جَهَنَّمَ، وَسَاءَتْ جَهَنَّمُ مَصِيراً يَصِيرُ إليهِ المُنَافِقُونَ وَالمُشْرِكُونَ.

ظَنَّ السَّوْءِ - ظَنَّ الأَمْرِ الفَاسِدِ المَذْمُومِ . عَلَيْهِمْ دَاثِرَةُ السَّوْءِ - دُعَاءُ عَلَيهِمْ بِالهَلاكِ وَالدَّمَارِ . ﴿ لِيُدُخِلَالُمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَتِ جَنَّتِ جَعِرِى مِن تَعَنِّهَا ٱلْأَثَهُ رُخِلِدِينَ فِيهَا وَيُكَغِنَّهُ فَرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمَّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَاللَّهِ فَوَزَّا عَظِيمًا وَكَانَ ذَلِكَ عِندَاللَّهِ فَوَزَّا عَظِيمًا

﴿ وَيُعَـذِّبُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ

وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَنْتِ
الظَّلَآيِّينَ وَالْمُشْرِكَنْتِ
الظَّلَآيِّينَ وَالْسَفَّةِ وَعَضِبَ
عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْةِ وَعَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّلَهُمْ
جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٧) \_ يُؤكِّدُ اللهُ تَعَالَى قُدْرَتَهُ عَلَى الانْتِقَامِ مِنْ أَعْدَائِهِ، وَأَعْدَاءِ رَسُولِهُ، المُنَافِقِينَ وَالمُشْرِكِين، فَقَالَ تَعَالَى: إِنَّهُ يَمْلِكُ جُنُودَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ مِنَ المَلَائِكَةِ وَالإِنْسِ، وَالجِنِّ، والصَّيْحَةِ، وَالرَّجْفَةِ، وَالزَّلَازِلِ والفَيَضَانَاتِ، وَالرَّيحِ العَقِيمِ.. فإذا شَاء أَنْ يُهلِكَ أَعْدَاءَهُ سَلَّطَ بَعْضَ هُؤُلاءِ الجُنُودِ عَلَيهِم فَأَهْلَكَهُمْ، وَاللهُ غَالِبٌ لا يُرَدُّ بَأْسُهُ، حَكِيمُ في شَرْعِهِ وَتَدْبِيرِهِ.

## (أَرْسَلْنَاكَ) (شَاهِداً)

(٨) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحمَّدُ شَاهِداً عَلَى الخَلْقِ فِيما أَجَابُوكَ بِه عَلَى دَعْوَتِكَ إِيَّاهُمْ للإيمَانِ باللهِ، فَتُبَشِّر المُؤْمِنِينَ الذِينَ آستَجَابُوا للهِ وَلِرَسُولِهِ بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةُ فِي الآخِرَةِ، والشَّوابَ الحَسَنَ، وَتُنْفِرَ المُكَذَّبِينَ المُعْرضِينَ عَمًّا دَعَوْتُهُمْ إلِيهِ، بِعَذَابِ أليم فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

(٩) ـ قَآمِنُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَٱنْصُرُوا دِينَه وَعَظَّمُوهُ، وَنَزَّهُوهُ

عَمًّا لا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ في الغُدُّوِّ والعَشِيِّ . عَزَّرُوهُ ـ آنْصُرُوهُ بِتَفَانٍ .

وَقُرُوهُ \_ عَظَّمُوهُ وَبَجُّلُوهُ .

بُكْرَةً وَأَصِيلًا \_ فِي الغُدُّوِّ وَالْأَصَائِلِ أَيْ فِي جَميع ِ أَوْقَاتِ اليَومِ .

#### (عَاهَدَ)

(١٠) حينما وَصَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى الحُدَيْبِيَةِ مُعْتَمِراً (وَالحُدَيْبِيةٌ قَرْيَةٌ عَلَى مَسِيرَةٍ مَرْحَلةٍ مِنْ مَكَّةً)، مَعَ الفٍ وَأَرْبَعِمِشَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، دَعَا خُراشَ بْنَ أُمِيَةً الخَزَاعِي فَبَعَثُهُ إِلَى قُرِيشِ بِمَكَّةَ لِيُبَلِّغَ أَشْرَافَهُمْ عَنْهُ مَا خُراشَ بْنَ أُمِيَّةً الخَزَاعِي فَبَعَثُهُ إلى قُريشِ بِمَكَّةَ لِيبَلِّغَ أَشْرَافَهُمْ عَنْهُ مَا جَاءَ لِأَجْلِهِ، فَعَقَرَتْ قَرَيشُ الجَملَ، وَأُرَادُوا قَتْلَ خُراشٍ فَمَنَعَتْ الْحَابِيشُ، فَخَلُوا سَبِيلَه، فَعَادَ إلى رَسُولِ اللهِ، وَأَخْبَرَه بِمَا جَرَى. وَأَرَادُ رَسُولُ الله عَلَى عُمْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَاسْتَدْعَاهُ إليهِ وَأَرْادُوا قَتْلُ خُرِهُمْ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَأَرْسَلُهُ إلى أَبِي مَعْقَانَ، فَاسْتَدْعَاهُ إليهِ وَأَرْسَلُهُ إلى أَبِي مُعْتَدِمُ وَدُلُه عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَاسْتَدْعَاهُ إليهِ وَأَرْسَلَهُ إلى أَبِي مَعْيَانَ وَأَسُولُ فَرَيشٍ ، يُخْبِرُهُمْ بِأَنَّ النَّبِيِّ لَمْ يَأْتِ لِكَ السَّيِّ لَمْ يَأْتِ لَمْ يَأْتِ النَّبِي لَمْ يَأْتُ النَّبِي لَمْ يَأْتُ النَّبِي لَمْ يَأْتُ النَّبِي لَمْ يَقْوَلُهُ فِي جِوَارِه حَتَى فَرَعْ مِنْ إِبلاغ مِنْ المُسْلِمِينَ أَنَّ عُنْمَانَ مَنَّ عَنْ الْمَسْلِمِينَ أَنَّ عُنْمَانَ عَنْ عَنْمَانَ عَنْ أَبْرَحُ حَتَى فَنَاجِزَ الْقُوْمَ . وَمَالَ الرَّسُولُ: لاَ نَبْرَحُ حَتَى نَنَاجِزَ الْقَوْمَ . وَمَالَ الرَّسُولُ: لاَ نَبْرَحُ حَتَى نَنَاجِزَ الْقَوْمَ . المُسْلِمِينَ أَنَّ عُنْمَانَ قَذْ قُبَلَ، فَقَالَ الرَّسُولُ: لاَ نَبْرَحُ حَتَى نَنَاجِزَ الْقَوْمَ .

# ﴿ وَلِلَهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا ﴾ وَنَذِيرًا

الَّهُ الْتُوَّمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مُنْ وَاللَّهِ مُنْ وَالْصِيلًا

وَدَعَا النَّاسَ إِلَى البَيْعَةِ فَكَانت بَيْعَةُ الرَّضْوَانِ تَحْتَ شَجرةٍ كَانَتُ هُنَاكَ. وَبَايَعَهُ النَّاسُ عَلَى أَلَّا يَفِرُوا أَبداً. وَلَم يَتَخَلَّفْ عَنِ البَيْعَةِ إِلا الجَدُّ بْنُ قَيْسٍ، وَهُوَ مُنَافِقٌ مِنَ الأَنْصَارِ. وَعَلِمَتْ قُرَيشُ بِالبَيْعَةِ فَخَافَتْ وَأَرْسَلَتِ الرُّسُلُ إِلَى النَّبِيِّ يَسْأَلُونَهُ الصَّلْحَ وَالمُوادَعَةَ، فَنَمَّ الصَّلْحُ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ الرَّسُلُ إِلَى النَّبِيِّ يَسْأَلُونَهُ الصَّلْحَ وَالمُوادَعَةَ، فَنَمَّ الصَّلْحُ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ الرَّسُولُ وَالمُسْلِمُونَ هٰذا العَامَ، وَلاَ يَدْخُلُوا مَكَّةً، وَأَنْ يَحُجَّ فِي العَامِ القَادم ، وَعَلَى أَنْ يَقُومَ صُلْحُ بَينَ الرَّسُولِ وَقُريشٍ مُدَّتُهُ عَشْرُ سَنواتٍ.

وَفِي هٰذهِ الآيةِ الكَرِيمَةِ يَتَحَدَّثُ اللهُ تَعَالَى عَنْ بَيْعَةِ الرَّضْوَانِ التي تَمَّتْ تَحْتَ الشَّجَرةِ، فَيقُولُ لِرَسُولِهِ ﷺ : إِنَّ الذِينَ يُبَايِعُونَكَ فِي الحُديبيةِ مِنْ أَصْحابكَ عَلَى أَلا يَفَرُوا مِنَ المَعْرَكَةِ، وَلا يُولُوا الأَدْبَارَ، إِنَّما يُبَايُعُونَ اللهَ بَبَيْعَتِهِمْ إِيَّاكَ، واللهُ حَاضِرٌ مَعَهُم، وَهُمْ يَضَعُونَ أَيديَهم في يَدِكَ مُبَايِعِينَ، يَسْمَعُ أَقْوَالَهُم، وَيَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَجَهْرَهُمْ، فَهُو تَعَالَى المُبَايِعُ بِوَاسِطَةِ رَسُولِهِ، وَيَدَى مَكانَهُمْ، وَيَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَجَهْرَهُمْ، فَهُو تَعَالَى المُبَايِعُ بِوَاسِطَةِ رَسُولِهِ، وَيَدَهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ.

وفي الحديث: (مَنْ سَلَّ سَيْفَهُ في سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ بَايعَ).

فَمَنْ نَقَضَ البَيْعَةَ التِي عَقَدَهَا مَعَ النَّبِيِّ فإِنَّ ضَرَرَ ذٰلِكَ إِنَّمَا يَعُودُ عَلَيهِ، وَلاَ يَضرُّ بالنَّكْثِ وَالإِخْلاَفِ إِلا نَفْسَهُ.

أَمَّا مَنْ أُوفَى بِعَهدِ البَيْعَةِ فَإِنَّ لَـهُ عِنْدَ اللهِ الأَجْـرَ والمَثُوبَـة في الآخِرَةِ، ويُدْخِلُه الجَنَّةَ لِيبْقَى فِيها خَالِداً.

نَكَثَ \_ نَقَضَ العَهْدَ أُوِ البَيْعَةَ .

#### (أمْوالُنَا)

(١١) - لَمَا آتَجَهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى مَكَّةَ مُعْتَمِراً عَامَ الحُدَيْبِيَةِ آسْتَنْفَرَ الْفَبَائِلَ الْمُسْلِمَةَ النِي تَقِيمُ حَوْلَ المَدِينةِ، فَنَفَر أَنَاسٌ وَتَبَاطَأ أَنَاسُ وَكَانَ مِمَّنْ تَبَاطَأ وآعْتَذَرَ عَنِ الخُرُوجِ مَعَهُ: قَبَائِلُ جُهَينَةَ وَمُزَيْنَةَ وَغِفَارٍ وَأَشْجَعَ وَأَسْلَمَ، وَقَالُوا للرَّسُولِ مُعْتَذرينَ:

إِنَّ أَمْوَالهم وَأَهْلِيهِمْ قَدْ شَغَلَتْهُمْ عَنِ الخُرُوجِ مَعَهُ، وَلٰكِنَّهُمْ في الحَقِيقَةِ كَانُوا ضِعَافَ الإِيمَانِ، خَائِفِينَ مِنْ مُوَاجَهَةِ قُرِيشٍ وَنَقيفٍ وَكِنَانَةَ وَالقَبائِلِ المُحَالِفَةِ لقريشٍ حَوْلَ مَكَّةً. وَقَالَ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ:

كَيفَ نَذْهَبُ إلى قَوْم غَزَوْهُ في عُقْرِ دَارهِ بِالمَدِينةِ فَنُقَاتِلُهُم؟ وَقَالُوا: لَنْ يَرْجِعَ مُحمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ مِنْ هٰذِه السَّفْرَةِ، فَأَنزَلَ اللهُ تَعَالى هٰذِهِ الآيةَ يَقْضَحُهُم فِيها.

وَمَعْنَى الآيةِ: سَيَقُولُ لَكَ الذِينَ تَخَلُّفُوا مِنَ الْأَعْرَابِ عَنْ صُحْبَتِك إلى

## اللهُ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ

مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آَمُولُنَا وَآهَلُونَا فَاسَتَغَفِرْ لِنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مِمَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمَّ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَا دَبِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلَكَ كَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا مَكَّةَ لِلْعُمْرَةِ: لَقَـدٌ شَغَلَتْنا عَنِ الخُرُوجِ مَعَكَ رِعَـايَةُ أَمْـوالنا وَأَهْلِينـا، فَاسْتَغْفِرْ لَنَا اللهَ رَبِّكَ، إِذْ لَمْ يَكُنْ تَخَلَّفُنَا عَنْ مُخَالَفَةٍ لِأَمْرِكَ.

وَيَرَدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَيهم مُكَذِّباً فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّهُم لَيْسُوا بِصَادِقينَ في قَوْلِهِمْ إِنَّ سَبَبَ آمْتِنَاعِهِمْ عَنِ الخُرُوجِ هُوَ رِعَايَةُ مُصَالِحٍ أَمْوَالِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ، وَإِنَّهُمْ أَنَّ النَّبِيِّ وَالمُؤْمِنِينَ سَيُعْلَبُونَ، وَأَنَّهُمْ لَنْ يَرْجَعُوا مِنْ سَفَرَهِمْ هٰذا أَبَداً.

ثُمَّ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى الرَّسُولَ الحَرِيمَ بأَنْ يَقُولَ لَهُمْ: 'إِنَّكُمْ قَعَدْتُمْ ظَنَّا مِنْكُمْ أَنَّ فِي القُعُودِ السَّلامَةَ، ولٰكِنْ إِذا أَرَادَ اللهُ بِكُمْ شَرَّا وَسُوءاً فَلَنْ يَنْفَعَكُمُ القُعُودُ شَيئًا، وَإِذا أَرَادَ بِكُمْ خَيْراً فَلَا رَادً لِقَضائِهِ. وَالله يَعْلَمُ مَا يُسِرُّهُ الْعَبَادُ، وَمَا يُعْلِنُونَهُ، وَلاَ يَخْفَى عَلَيهِ مِنْ أُمُورِهِمْ شَيءٌ، وَهُو يَعْلَمُ أَنَّ الْعِبَادُ، وَمَا يُعْلِنُونَهُ، وَلاَ يَخْفَى عَلَيهِ مِنْ أُمُورِهِمْ شَيءٌ، وَهُو يَعْلَمُ أَنَّ فَلا الْعَبَادُ، وَمَا يُعْلَمُ أَنَّهُم إِنَّما فَرُلاءِ المُعْتَذِرينَ مِنَ الأعرابِ كَاذِبُونَ فِيما قَالُوا، وَيَعْلَمُ أَنَّهُم إِنَّما تَخَلَّفُوا شَكًا وَنِفَاقاً وَضَعْفَ إِيمانٍ.

المُخَلَّفُون ـ المُتَخَلِّفُونَ عَنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ إلى الحُدَيْبِيَةِ.

(١٢) - فَقَدْ كَانَ سَبَبَ قُعُودِكُمْ هُوَ آغْتِفَادُكُم أَنَ الرَّسُولَ والمُؤْمِنينَ سَيُقْتَلُونَ، وَسَتُستَأْصَلُ شَأْفَتُهُمْ، وَلَنْ يَعُودَ مِنْهُمْ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الغَزْوَةِ إلى أَهْلِيهم، وَزَيْنَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ ذٰلِكَ الظِّنَّ السَّيَءَ. فَقَعَدْتُمْ عَنْ صُحْبَتهِ، وَظَنَّتُم أَنَّ الله لَنْ يَنْصُرَ رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ فَصِرْتُمُ بِهٰذِه المَقَالَةِ قَوْماً هَالِكِينَ، مُسْتَوجِبِينَ سُخْطَ اللهِ وَعَذَائِهُ .

لَنْ يَنْقَلِبَ \_ لَنْ يَرْجِعَ إلى المَدِينةِ.

بُوراً \_ هَالِكِينَ .

## (لِلْكَافِرِينَ)

(١٣) - وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَيُخْلِصِ الْعَمَـلَ للهِ في الطَّاهِـرِ وَالبَاطِنِ، فَإِنَّ اللهَ أَعَدُّ لَهُ نَاراً مُلْتَهِبَةً يُعَذَّبُ فِيها يَوْمَ القِيَامـةِ، جَزَاءً لَـهُ عَلَى كُفْرِهِ.

السَّعِيرُ - النَّارُ ذَاتُ الْلَهَبِ.

#### (السَّمَاوَاتِ)

(١٤) \_ وَاللهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ، وَلاَ رَادٌ لِحُكْمِهِ وَهُوَ صَاحِبُ السُّلْطَانِ المُطْلَقِ فِي السَّماواتِ وَالأَرْضِ فَيَغْفِرُ لَمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ذُنُوبَهُ، وَيُدْخِلُهُ النَّارَ، وَاللهُ كَثْنِرُ المَغْفِرَةِ وَلَدْخِلُهُ النَّارَ، وَاللهُ كَثِيرُ المَغْفِرَةِ وَالرَّحْمةِ.

وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى آهَلِيهِمْ أَبَدًا وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى آهَلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّتَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ السَّوْءِ وَكُنتُمْ فَوَمَّا بُورًا

(٣) وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ فَإِنَّا ۗ أَعْتُدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا

﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَابَ اللَّهُ عَفُورًا تَحْمِمًا

## (كُلَامَ)

(١٥) - بَعْدَ أَنْ أَمِنَ رَسُولُ الله ﷺ شَرَّ قُرَيش بَعَهْدِ الْحُدَيْبِيَةِ، آتَّجَهَ إِلَى الْبَهُودِ فِي خَيْبَرَ لِيَسْتَأْصِلَ شَافَتَهُمْ، وَيَقضِي عَلَى شَرَّهِمْ؛ إِذْ لَاَقَى الرَّسُولُ وَالْمُسْلِمُونَ مِنَ الْبَهُودِ، وَكَيْدِهِم الشِّيءَ الْكَثِيرَ. وَلَما أَرَادَ الرَّسُولُ ﷺ الحُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ تَقَدَّمَ الأَعْرَابُ، الذِينَ تَخَلَّفُوا عَنِ السَّيرِ مَعَ الرَّسُولَ إِلَى الحُدَيْبِيَةِ، يَطْلُبُونَ الإِذْنَ لَهُمْ بِالخُرُوجِ مَعَهُ إِلَى خَيْبَرَ، مَعَ الرَّسُولَ إِلَى الحُدَيْبِيَةِ، يَطْلُبُونَ الإِذْنَ لَهُمْ بِالخُرُوجِ مَعَهُ إلى خَيْبَرَ، فَأَمْرَ اللهُ تَعَالَى رَسُولَه ﷺ بِالاَّ يَأْذَنَ لَهُمْ بِالخُرُوجِ مَعَهُ، لأَنْهُمْ قَعَدُوا حِينَما كَانَتْ هُنَاكَ مَخَاظِرُ حَرْبِ شَدِيدةٍ، وَهُمْ يُرِيدُونَ الخُرُوجَ الآنَ حِينَم السَّهْلَةَ، فَضَالَ هُولاءِ المُخَلِّفُونَ إِنَّ سَبَبَ مَنْعِهِمْ مِنَ لِيُحُورُوا المَغَانِمَ السَّهْلَةَ، فَضَالَ هُؤلاءِ المُخَلَّفُونَ إِنَّ سَبَبَ مَنْعِهِمْ مِنَ الخُرُوجِ إلى خَيْبَر هُو حَسَدُ المُؤْمِنِينَ لَهُمْ أَنْ يُشَارِكُوهُمْ في المَغْنَمِ .

وَمَعْنَى الآية: يَقُولُ اللَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ صُحْبَتكَ فِي عُمْرَةِ الحُدَيْبِيَّةِ،

مُعْتَذِرينَ بِرِعَايَةِ مَصَالِحِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، دَعُونا نَسِرْ مَعَكُمْ إِلَى خَيْبَرَ، وَهُمْ يِذَلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا مَا وَعَدَ الله بِهِ الرَّسُولَ وأَصْحَابَهُ، الذِينَ سَارُوا مَعَهُ إِلَى الحُديْبِيةِ، بِأَنْ يَكُونَ لَهُمْ مَعْنَمُ خَيْبَرَ خَالِصاً لاَ يُشَارِكُهُمْ فِيهِ أَحَدُ. فإذا سَمَحَ الرُّسُولُ لَهُمْ بِالخُرُوجِ مَعَهُ إِلَى خَيْبَرَ كَانَ لَهُمْ حَقُ إِلَى خَيْبَرَ كَانَ لَهُمْ حَقُ بِالمُشَارَكَةِ فِي الْمَغْنَم. وَفِي ذٰلِكَ تَبْدِيلُ لِكَلِماتِ اللهِ وَوَعْدِهِ. وَأَمَرَ اللهُ بَالمُشَارَكَةِ فِي الْمَغْنَم. وَفِي ذٰلِكَ تَبْدِيلُ لِكَلِماتِ اللهِ وَوَعْدِهِ. وَأَمَرَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ كَانُوا مَعَ الرَّسُولِ فِي المُعْنَمِ عَلَى اللهُ مِنْ كَانُوا مَعَ الرَّسُولِ فِي المُعْنَمِ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ كَانُوا مَعَ الرَّسُولِ فِي المُعْنَمِ . وَيَرُدُ اللهُ تَعَالَى قَائِلًا لِهُولاءِ الأَعْرَابُ أَنَّ اللهَ مَا قَالَ ذٰلِكَ مِنْ قَبْلُ، بَلِ إِنْ اللهُ تَعْلَى عَلَى الْمُعْنَمِ . وَيَرُدُ اللهُ تَعَالَى قَائِلًا لِهُؤلاءِ إِنَّ الأَمْرَ لَيْسَ كَمَا قَالَ ذٰلِكَ مِنْ قَبْلُ، بَلِ إِنَّ اللهُ تَعَالَى قَائِلًا لِهُؤلاءِ إِنَّ الأَمْرَ لَيْسَ كَمَا قَالَ ذُلِكَ مِنْ قَبْلُ، بَلِ إِللهُ تَعْدُونَ مِنْ أَنْكُمْ لَهُمْ وَاللّهُ مُعْلَاءِ المُغْتَمِ . وَيَرُدُ لاَ يَفْهُونَ أَمْرَ اللهُ عَنِ آتُبَاعِكُمْ حَسَداً مِنْكُمْ لَهُمْ ، وَإِنَّهُمْ قَالُوا ذَلِكَ الْقُولَ لَأَنَهُمْ لَكُمْ لَلْهُمْ وَاللهُ وَلَا المَعْمُوا الرَّسُولَ لَا يَعْفُونَ اللهُ قَدْ وَعَدَ أَصْحَابَ الحُدَيْبَيَةِ وَالمَوْمِنِينَ بِالحَسِدِ، وَلَمَا أَنْهُ الْمُؤْلِاءِ اللهُ قَدْ وَعَدَ أَصْحَابَ الحُدْيِينِ وَالمَوْمِنِينَ بِالحَسِدِ، وَلَمَا أَنْهُ اللهُ قَدْ وَعَدَ أَصْحَابَ الحَدْينِينَةِ وَاللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ذَرُونَا نَتَبِعْكُمْ \_ دَعُونَا نَخْرُجْ مَعَكُمْ إلى خَيْبَرَ.

بِحَوْزِ مَغْنَم خَيْبَرَ وَحْدَهُمْ.

كَلَامَ اللهِ ـ حُكْمَهُ بِالْحَتِصَاصِ أَهْلِ الحُدْيْبِيَةِ بِالمَغْنَمِ .

## (تُقَاتِلُونَهُمْ)

(١٦) ـ قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهُؤُلاءِ الأَعْرابِ، الذِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ صُحْبَتِكَ إِلَى الحُدَيْبِيَةِ: إِنَّكُمْ سَتُدعَوْنَ إِلَى قِتَال ِقَوْم ٍ أُولِي قُوَةٍ وَنَجْدَةٍ وَبَـأْس ٍ، وَإِنَّ

## وَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أنطَلَقَتُ فَإِكَ مَغَانِهَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمٌ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّ لُواْ كَكَمَ اللَّهُ قُلُلَ نَتَبَّعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَكَ اللَّهُ مِن قَبَّ لُ فَسَيَقُولُونَ بَلِّ تَصْدُونَنَا بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا

(اللهُ مُخَلَفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَنُدُعُونَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِى بَأْسِ سَنُدُعُونَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيدِ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْلُسُلِمُونَّ

فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن تَتَوَلَّوَاْ كَمَا تَوَلَّيْتُمُ مِن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَا بَاأَلِيمًا

لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ, يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ بَعَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ كُرُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَدِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا

الله عن الله الله عن الله عنه الله عن الله عن

ن وَمَغَانِمَكَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

عَلَيْكُمْ أَنْ تُخَيِّرُوهُمْ بَيْنَ أَمْرَين: إِمَّا السَّيفُ وَإِمَّا الإِسْلاَمُ ـ وِهٰذا حَكْمُ عَامٌ في مُشْرِكي العَرَبِ وَالمُرْتَدُين ـ فَإِذا أَطَعْتُمْ أَمْرَ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَخَرَجْتُمْ إِلَى مُجَاهَدَةِ هُؤُلاءِ، فإِنَّ اللهَ سَيُثِيبُكُمْ عَلَى ذٰلكَ ثَوَاباً جَزِيلاً فَتَنَالُونَ المَعْنَمَ في الدُّنيا، وَالجَنَّةَ في الآخِرَةِ. أَمَّا إذا رَفَضْتُمُ الخُرُوجَ إليهِم، وَالمُبَادَرَةَ إلى مُجَاهَدَتِهِمْ، وَعَصَيْتُمْ أَمْرَ اللهِ وَرَسُولِهِ، كَمَا فَعَلْتُمْ مِنْ قَبْلُ، حِينَ قَعَدْتُمْ عَنِ الخُرُوجِ إلى الحُدَيْبِيَةِ، فَإِنَّ اللهَ سَيُعَذَّبُكُمْ عَذَاباً أليماً في الدُّنيا وَالآخِرَةِ.

أولي بَأْسٍ \_ أَصْحَابُ شِدَّةٍ وَقُوْةٍ في الحَرْبِ.

## (جَنَّاتٍ) (الأنْهَارُ)

(١٧) - يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى في هٰذِهِ الآيةِ الأَعْذَارَ المُبِيحَةَ للقُعُودِ عَنِ الجَهَادِ، فَيَقُولُ: إِنَّهُ لا إِنْمَ وَلاَ مَلَامةَ عَلَى الذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عِنِ الخُرُوجِ الجِهَادِ مَعَ المُؤْمِنِينَ بِسَبِ مَا بِهِمْ مِنْ عِلَلِ تَمْنَعُهُمْ مِنَ الخُرُوجِ ، إلى الجِهَادِ مَعَ المُؤْمِنِينَ بِسَبِ مَا بِهِمْ مِنْ عِلَلِ تَمْنَعُهُمْ مِنَ الخُرُوجِ ، وَمِنَ القِتَالِ : كَالعَمَى وَالعَرَجِ وَالمَرض . ثُمَّ حَثَ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ عَلَى الجَهَادِ، وَرَعَّبَهُم فِيهِ ، وَبَيْنَ لَهُم مَا أَعَدَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ مِنْ أَجِر وَقُوابِ في الآخِرَةِ . فَقَالَ تَعَالَى : وَمَنْ يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَيُجِبِ الدَّعُوةُ إِلَى مُجَاهِدِينَ مِنْ أَجِر إِلَى مُجَاهِدِينَ مِنْ أَجِل لَا مُجَاهِدِينَ مِنْ اللهَ سَيُعْذَبُهُ وَلَا لَكُفَّارِ والمُشْرِكِين دِفَاعاً عَنْ دِينِهِ ، وَإِعلاءً لِكَلِمَةِ رَبُهِ ، فَإِنَّ اللهَ سَيُعْذَبُهُ مَوْمَ القِيمَامَةِ جَنَّاتٍ تَجري الأَنْهارُ مِنْ تَحْتِها، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَيَرْفُض ِ الخُرُوجَ إِلَى الجِهَادِ فَإِنَّ اللهَ سَيُعَذَّبُه عَذَابًا أَلِيماً .

## (أَثَابَهُمْ)

(١٨) - يُخْبِرُ الله تَعَالَى رَسُولَهُ الكَرِيمَ ﷺ عَنْ رِضَاهُ عَلَى المُؤْمِنينَ الذِينَ بَايَعُوا الرَّسُولَ تحتَ الشَّجَرَةِ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ، وَكَانُوا أَلفاً وأَرْبَعَمْتَةِ رَجُل ، وَقَدْ عَلِمَ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الصَّدقِ، وَالسَّمْعِ ، والطَّاعَةِ، فَأَنْزُلُ عَلَيْهِمْ الطَّمَأْنِينَة ، وَهُدُوءَ النَّفْس ، وَأَعْطَاهُمْ جَزَاءَ مَا وُهِبُوهُ مِنَ الطَّاعَةِ فَتْحَ خَيْبَرَ عَقِبَ آنْصِرافِهِمْ مِنَ الحَدَيْبِيَةِ، ثُمَّ تَلا ذٰلِكَ فَتْحُ مَكَةً .

يُبَايِعُونَكَ \_ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ بِالحُدَيبِيةِ.

فَتْحاً قَرِيباً .. هُوَ فَتْحُ خَيْبَرَ.

(١٩) ـ وَعَوَّضَهُمْ عَنِ المَغَانِمِ ، التِي فَـاتَنَّهُمْ بِسَبَبِ صُلْحِ الحُدَيبِيَةِ، بِمَغَانِمَ كَثِيرَةٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ خَيبَرَ، وَخَصَّهُمْ بِهَا دُونَ غَيرِهِمْ، وَاللهُ عَزِيزٌ لاَ يُغَالَبُ، حَكِيمٌ في شَرْعِهِ وَتَدْبِيرِهِ.

﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً اللَّهُ مَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هَذِهِ اللَّ

وَكُفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ أَلَّ عَايَةً لِلْمُقْمِنِينَ وَيَعَهْدِيَكُمْ

صِرَطُا مُسْتَقِيمًا

وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواٰ عَلَيْهَا قَدْاً حَاطَ
 ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ حَتْلِ
 شَيْءٍ قَدِيرًا

۞ وَلَوْقَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَواْ الْأَدْبُكَرَثُمَّ لَايَعِدُونَ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا

شَنَّةَ اللَّهِ الَّتِي فَدْخَلَتْ مِن
قَبَّلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَةِ اللَّهِ بَدِيلًا

( وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمُ وَالَّذِي كُمُ عَنكُمُ وَالَّذِي كُمُ عَنكُمُ وَالَّذِي كُمُ عَنْدُم وَالْمَدِيمُ وَكُلُم عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

(أَيَةً) (صِرَاطاً)

(٢٠) - وَعَدَ اللهُ المُؤْمِنِين بِأَنَّهُمْ سَيَحْصَلُونَ عَلَى مَغَانِمَ كَثِيرةٍ في الأَيَّامِ القَادِمَةِ، مَا دَامَ فِي الدَّنِيا مُسْلِمُونَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل اللهِ، وَعَجَّلَ لَهُم بِمَعْنَم خَيْبَرَ، وَكَفَّ أَيْدِيَ الكُفَّارِ وَالمشْرِكِينَ عَنِ المدِينةِ، وَعَنْ حرَم المُؤْمِنِينَ وَعِيالِهم، وَأَصْحَابِ الأَعْدَارِ الذِينَ بَقُوا فِيها، في غِيبَابِ الجَيْشِ الإسلامِيّ في الحُديبيةِ وَخَيبَر، لِيَكُونَ ذَلِكَ دليلًا لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَعْدَا لِهِمْ، وَلِيَهْدِيَهُمْ وَنَاصِرُهُمْ عَلَى أَعْدَا لِهِمْ، وَلِيَهْدِيَهُمْ وَبَهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً باتّباع طَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ، وَالاَنْقِيَادِ لَهُمَا.

(٢١) ـ وَوَعَدَكُمُ اللهُ قَتْحَ بِلادٍ أُخْرى لَمْ تَكُونُوا تَقْدِرُونَ عَلَيها من قَبْلُ،
 وَلٰكِنَّ اللهَ أَقْـدَرَكُم عَلَيها بِعِـزُ الإسلامِ، وَيَـسَّـرَ لَكُم فَتْحَهَا، وَآخْتِيَـازَ مَغَانِمِها، وَكَانَ اللهُ قَدِيراً عَلى كُلُّ شَيءٍ، لاَ يَسْتَعْصِي عَلَيهِ أَمْرٌ.

أَحَاطَ اللهُ بِهَا \_ أَعَدُها اللهُ لَكُمْ أَوْ حَفَظَها لَكُمْ.

(قَاتَلَكُمُ) (الأَدْبَارَ)

(٢٢) - يُبَشَّرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُم إِذَا قَاتَلَهُمُ المُشْرِكُونَ لَانْتَصَرَ المُسْلِمُونَ عَلَيهِمْ، وَلاَنهَزَمَ جَيْشُ الكُفْرِ فَارَّا مُوَلِّياً الأَدْبَارَ، وَلاَ يَجِدُ وَلِيَّا يَتَوَلَّى رِعَايَتَهُ وَيَحْرُسُهُ، وَلا نَاصِراً يَنْصُرُهُ وَيُسَاعِدُهُ، لأَنَّهُ يُجَارِبُ اللهَ وَرَسُولُهُ.

(٢٣) ـ وَهٰذِهِ هِيَ سُنَةُ اللهِ فِي خَلْقِه: مَا تَقَابَلَ الكُفْرُ وَالإِيمَانُ فِي مَيْدَانِ إِلاَّ نَصَرَ اللهُ إِلاَّ نَصَرَ اللهُ الإِيمَانَ، وَهَزَمَ الكُفْرَ، وَسُنَّةُ اللهِ لاَ تبديلَ لَها. فَقَدْ نَصَرَ اللهُ النَّبِيِّ وَالمُسْلِمِينَ فِي بَـدْرٍ وَهُمْ قِلَّةٌ قَلِيلةٌ، وَنَصَرَهُمْ فِي مَـوَاطِنَ كَثِيـرَةٍ أَخْرى.

(٢٤) - يَمُنَّ اللهُ عَلَى المُوْمِنِينَ بِأَنَّهُ كَفَّ أَيْدِيَ المُشْرِكِينَ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَةَ (يومَ الحُديبِيةِ) فَلَمْ يَصِلْ لِلمُوْمِنِينَ ضَرَرُ مِنَ المُشْرِكِينَ، وَكَفَّ أَيبِيَ المُوْمِنِينَ عَنِ المُشْرِكِينَ فَلَم يُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرَام، وَأَوْجَدَ بَيْنَهُمَا صُلْحاً فِيهِ خَيْرٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَنَصْرٌ. وَقَدْ أَشَارَتْ هٰذِهِ الآيةُ إلى ثُلَّةٍ مِنَ الجُنْدِ أَرْسَلَتْهُم تُوَيشُ لِيَطُوفُوا بِالمُعَسْكِرِ الإسلاميِ يَلْتَمِسُونَ غَرَّةً لِيُصِيبُوا مِنْهُم، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ يَنْهُ سَرِيَّةً فَأَسَرَتُهُمْ جَمِيعاً، وَجَاءَتْ فِي أَلِي النَّبِي، فَعَفَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُم، فَكَانَ أَسْرُهُمْ ظَفَراً لِلْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ اللهُ بَصِيرًا بَاعُمالِكُم وَأَعْمالِهمْ، لاَ يَخْفَى عَلَيهِ مِنْها شَيءٌ.

بِبَطْنِ مَكَّةً م بِالحُدَيْبِيَةِ قُرْبَ مَكَّةً.

أَظْفَرَكُمْ عَلَيهِمْ - نَصَرَكُمْ عَلَيهِمْ وَأَظْهَرَكُمْ.

## كُمْ (مُؤْمِنَاتُ)

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبلُغَ عَجِلَةُ وَلَوْلا رِجَالُ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآءُ مُّوَّ مِنتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُ مِمَّعَ رَّهُ يُغِيرِ عِلْمِ لِيَّدَخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِيم مَن يَشَاءُ لُوتَ زَيْلُواْ لَعَذَبنا الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

(٢٥) - وَهُوُلاءِ الذِينَ كَفَّ اللهُ أَيْدِيَ المُسْلِمِينَ عَنْهُمْ، وَكَفَّ أَيدِيَهُمْ عَنِ المُسْلِمِينَ عِنْهُم، وَكَفَّ أَيدِيَهُمْ عَنِ المُسْلِمِينَ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرَامِ بِبَطْنِ مَكَّةَ، هُمُ المُشْرِكُونَ مِنْ قُريش وَمَنْ وَالاَهُمْ، وَآجْتَمَعَ لِنُصْرَتِهِمْ مِنَ الأَحَابِيشِ وَتَقِيفٍ وَغَيرِهِمْ، وَهُمُّ كَفَرُوا بِاللهِ، وَصَدُّوا المُسلِمِينَ عَنْ دُخُولِ المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَنَعُوا الهَديَ الذِي سَاقَه النَّبِيُ عَلَيْ وَالمُسْلِمُونَ أَنْ يَصِلَ إلى المَسْجِدِ الحَرَامِ لِيُنْبَعِ الحَرَامِ لِيُنْبَعِ الحَرَامِ لَيْنُ سَاقَ مَعَهُ لِيُنْبَعِ مَنَا الحَرَمِ ).

لَقَدْ كَانَ فِي مَكَّةَ رِجَالٌ وَنِسَاءُ مُؤْمِنُونَ، وَهُمْ يَكْتُمُونَ إِيمانَهُمْ خِيفَةً مِنْ إِينَاءِ قُرِيشِ، وَكَانَ دُخُولُ المُسْلِمِينَ مَكَةَ حَرْباً سَيُؤَدِّي إِلَي أَنْ يَقْتُلَ المُسْلِمُونَ الدَّخِلُونَ مَكَةً عَنْوةً بَعْضَ هٰؤلاءِ المُسْلِمِينَ دُونَ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلامِهِمْ، وَلَولا ذٰلِكَ لَسَلَّطَ اللهُ النَّبِيَّ والمُسْلِمِينَ عَلَى الكُفَّارِ وَلَقَتلوهُمْ وَأَبَادُوهُمْ، وَلَدَخَلُوا مَكَّةَ عَنْوةً، ولٰكَنَّه تَعَالَى لَم يَشَأُ أَنْ يَقتلَ المُسْلِمُونَ إِخُوانَهُمُ المُسْلِمِينَ المَوْجُودِينَ فِي مَكَّةً، وَهُمْ لاَ يَعْرِفُونَهُم، فَيَلْحَقَهُمْ وَأَرامَةُ (أَيْ كَفَارَةُ القَتْلِ الحَطْلِ). وَقَدْ حَالَ اللهُ تَعَالَى مُونُ وَقُوعِ الْقِتَالَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَالكُفَّارِ لِلدُّحُولِ مَكَّةَ لِيُتِيحَ لِلْمُسْلِمِينَ وَالكُفَّارِ لِلدُّحُولِ مَكَّةَ لِيُتِيحَ لِلْمُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ وَالكُفَّارِ لِلدُّحُولِ مَكَّةَ لِيُتِيحَ لِلْمُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ وَالكُفَّارِ لِلدُّحُولِ مَكَّة لِيُتِيحَ لِلْمُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ وَالكُفَّارِ الكُفَّارِ، وَالنَجَاةَ والسَّلامَةَ مِنَ المَوْجُودِينَ فِي مَكَّةَ الخُرُوحَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِ الكُفَّارِ، وَالنَجَاةَ والسَّلامَ ، قَبْلَ أَنْ المُسْلِمِينَ عَلَى المَالُومُ فَقَالُوهُمْ قَتْلًا ذَرِيعاً. وَهُولاءِ وَهُولاءِ ، لَسَلِّطَ اللهُ المُسْلِمِينَ عَلَى الكَافِرِينَ فَقَتْلُوهُمْ قَتْلًا ذَرِيعاً.

الوَطْءُ ـ الدُّوْسُ.

المَعَرَّةُ - الإثْمُ أَوِ الغَرَامَةُ أَوِ الكَفَّارَةُ .

تَزَيَّلُوا ـ تَمَيَّزُوا.

عَكَفَهُ \_ حَبَسَهُ وَمَنَعَهُ مِنَ الوُصُولِ إِلَى غَايَتِهِ.

الهَدْيُ \_ البُّدْنُ التِي تُسَاقُ لِتُنْحَرَ عِنْدَ الحَرَمِ .

مَحِلَّهُ - المَكَانَ الذِي يَحِلُّ فِيهِ نَحْرُهُ.

#### (الْجَاهِلِيَّةِ)

(٢٦) - وَلَولا وُجُودُ الرِّجَالِ المُسْلِمِين، وَالنَّسَاءِ المُسْلِمَاتِ، فِي مَكَّـةَ لَعَـذَبَ اللهُ الكُفَّارَ، وَلَسَلَطَ عَلَيهِم المُؤْمِنِينَ يَقْتُلُونَهُمْ حِينَمَا جَعَلُوا في

﴿ إِذْجَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْخَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَهِلِيَّةِ ﴿

فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَكُهُ, عَلَىٰ
رَسُولِهِ - وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ
وَالْزَمَهُ مِ كَلِمَةَ النَّقُوىٰ
وَالْزَمَهُ مِ كَلِمَةَ النَّقُوىٰ
وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَاْ
وَكَانُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

قُلُوبِهِم حَمِيَّةَ الجَاهِلِيةِ، وَعُنْجُهِيَّتَهَا، إِذَ أَبِي مُمَثِلُهُمْ فِي مُفَاوَضَاتِ الصَّلْحِ (سُهَيْلُ بُنُ عَمْرو) أَنْ يَكْتُبَ فِيهِ وَثِيقَةِ الصَّلْحِ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِمْنِ الرَّحِيمِ)، كَمَا أَبِي أَنْ يَكْتُبَ فِيها (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ)، وَحِينَما أَخْذَتْهُمُ العِزَّةُ بِالإثْمِ فَأَصَرُوا عَلَى مَنْعِ الرَّسُولِ وَالمُسْلِمِينَ مِنْ دُخُولِ مَكَّةَ فِي عَامِهِمْ ذَاكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ الهُدُوءَ والطُّمَأْنِينَةَ عَلَى رَسُولِهِ، وَعَلَى المُومِينَ، فَهَدَأَتْ نَفُوسُهُمْ، وَقَبِلُوا بِشُرُوطِ الصَّلْحِ، وَحَماهُمُ اللهُ مِنْ وَسَاوِسِ الشَّيطَانِ، وَالْزَمَهُمْ كَلَمةَ التَّقُوى والتَّوحِيدِ (لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانُوا هُمْ أَهْلَها، وَأَحَقَ بِها مِنْ غَيْرِهِمْ، وَكَانَ اللهُ عَالِماً بِكُلِّ شَيءٍ مِنْ أَحْوالِ المُوْمِئِينَ وَالكَافِرِينَ، وَيُجَازِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الخَلْقِ بِعَمَلِهِ.

الحَمِيَّةَ - الْأَنْفَةَ وَالغَضَبَ وَالعُنْجُهِيَّةَ.

السُّكِينَةُ \_ الهُدُوءُ وَالوَقَارُ.

كَلِمَةَ التَّقْوى ـ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ.

## (الرُّؤْيا) (آمِنِينَ) (رُؤُوسَكُمْ)

(٢٧) - قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنَ الْمَدِينةِ إلى الحُدَيْبِيَةِ رَأَى في مَنَامِهِ أَنَّهُ يَدْخُلُ المَسْجِدَ الحَرَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ آمِنِين، مِنْهُم مَنْ يَخْلِقُ شَعْرَهُ، فَأَخْبَرَ بِدَٰلِكَ أَصْحَابُه فَضَرِحُوا، شَعْرَ رَأْسِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَصِّرُ شَعْرَهُ، فَأَخْبَرَ بِدَٰلِكَ أَصْحَابُه فَضَرِحُوا، وَظَنُّوا أَنْهُم يَدْخُلُونَ مَكَةَ عَامَهُم ذَاك، فَلَمَا آنْصَرَفُوا عَاثِدِينَ مِن المُحدَيَبَيةِ، عَقِبَ تَوقِيعِ الصُّلْحِ مَعَ قُرِيشٌ بِدُونِ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَةً، شَقَّ المُحدَيَبَيةِ، عَقِبَ تَوقِيعِ الصُّلْحِ مَعَ قُريشٌ بِدُونِ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَةً، شَقَّ ذَلِكَ عَلَى بَعْضِ المُسْلِمِينَ، حَتَى إِنَّ عُمْرَ بْنَ الخَطَابِ جَاءَ أَبا بَكْرَ وَعَدَداً مِنَ الصَّلَحِ الذي ظَنَّةُ وَعَدداً مِنَ الصَّلَحِ الذي ظَنَّةُ وَعَدداً مِنَ الصَّلَحِ الذي ظَنَّةُ يَعْضِ عَلَى اللَّهِ إِنِّكَ سَتَدْخُلُ مَكَّةً هَذا العَامَ؟ قَالَ لَا، قَالَ: يَحْوي شُرُوطاً لَيْسَتْ في صَالِحِ الإسلام وَالمُسْلِمِين، فَقَالَ لَهُ أَبُوبَكُرِ: وَهَلْ قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ إِنَّكَ سَتَذْخُلُ مَكَّةَ هَذا العَامَ؟ قَالَ لَا، قَالَ: وَهُلْ قَالَ لَا، قَالَ: فَالَ اللّهُ وَسَتَطُوفُ بِهِ.

وَيَذْكُرُ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أَنَّهُ أَرَى رَسُولَهُ في مَنَامِهِ أَنَّهُ يَدْخُلُ المَسْجِدَ الحَرَامَ مَعَ المُوْمِنِينَ، وَهُم آمِنُونَ مُطْمَئِنُونَ، لَا يَخافُونَ المُشْرِكِينَ، وَقَدْ أَدُّوا مَنَاسِكَهُمْ، فَحَلَقَ بَعْضُهُم شَعْرَ رَأْسِه، وَسَيَجْعَلُ مَا أَراهُ رَسُولَهُ حَقَّاً. لَكِنَّهُ تَعَالَى عَلِمَ أَنْ في مَكَّةَ رِجَالًا وَنِسَاءً مِنَ المُسْلِمِينَ لاَ يَعْرِفُهُمْ النَّبِيُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَوْ دَخَلُوا مَكَةً عَنْوَةً لَقَتَلُوا بَعْضَهُمْ، وَلأَصَابُوا بَعْضَهُمْ، فَرَدً الله المُسْلِمِينَ فِي ذَٰلِكَ العَامِ لِيَمْنَعَ إِيذَاءَ المُسْلِمِينَ المُقِيمِينَ فِيها، وَجَعَلَ قَبْلَ دُخُولِ الرَّسُولِ وَالمسلِمِينَ مَكَةً فَنْحاً قَرِيبًا، يُحَقَّقُهُ اللهُ لَّهُ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْرَّءُ يَا بِالْحَقِّ لَتَدُخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْرَّءُ يَا بِالْمُحَقِّ لَتَدُخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ إِن شَآء اللَّهُ ءَامِنِينَ الْحَكِمُ وَمُقَضِّرِينَ الْمُحَلِقِينَ رُبُ وسَكُمْ وَمُقَضِّرِينَ الْمَحَافُونَ فَوسَكُمْ وَمُقَضِّرِينَ الْمَحَافُونَ فَكِلَمَ مَا لَمُ تَعَلَّمُوا الْمَحَافُونَ فَكِلَمَ مَا لَمُ تَعَلَّمُوا الْمَحَافُونَ فَكِلَمَ مَا لَمُ تَعَلَّمُوا الْمَحَافُونَ فَكِلَمَ مَا لَمْ تَعَلَّمُوا الْمَحَافِقِينَ وَلَاكَ

فَتَحَاقَرِيبًا

لِرَسُولِهِ وَلِلمُوْمِنِينَ، وَهُوَ صُلْحُ الحُدَيْبِيَةِ وَفَتْحُ خَيْبَرَ، ثُمَّ حَقَّقَ لَهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِعَامَينِ فَتْحَ مَكَّةَ وَٱنْهِيَارَ الشَّرْكِ وَأَهْلِهِ.

فَتْحاً قَرِيباً ـ صُلْحَ الحُدَيْبِيَةِ أَوْ فَتْحَ خَيْبَرَ.

(٢٨) - وَاللهُ تَعَالَى هُوَ الذَي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى ودَين الإِسْلامِ، لِيَجْعَلَ الإِسْلامَ - وَهُوَ دِينُ الحَقِّ - ظَاهِراً عَلَى جَميع الأَذْيَانِ في الأَرْض، وَقَدْ وَعَدَ رَسُولَهُ بِدُخُولِ المَسْجِدِ الحَرَامِ مَعَ أَصْحَابِهِ، وَهُمْ آمِنُونَ، فَحَقَى اللهُ ذَلِكَ الوَعْد، وَسَيُحَقَقُ وَعْدَهُ لِرَسُولِهِ بِأَنَّهُ تَعَالَى سَيْظَهِرُ الإسْلامَ عَلَى سَاثِرِ الأَذْيَانِ، وَهُو تَعَالَى شَاهِدٌ عَلَى ذَلِكَ، وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ أَبِداً.

لِيُظْهِرَهُ \_ لِيُعْلِيَهُ وَيُقَوِّيَهُ.

(تَرَاهُمْ) (رِضْوَاناً) (التَّوْرَاقِ) (شَطْأَهُ) (فَآزَرَهُ) (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (٢٩) - إِن مُحمداً ﷺ رَسُولُ اللهِ حَقّاً وَصِدْقاً، بِلاَ شَكَّ وَلاَ رَبِ، وَإِنَّ

أَصْحَابَهُ يَتَّصِفُونَ بِالصَّفَاتِ الجَمِيلةِ الحَسَنةِ، فَهُمْ أَشِدًاءٌ غِلاَظُ القَلُوبِ عَلَى الكُفارِ، وَهُمْ رُحَماءُ مُتَوَادُونَ فيما بَيْنَهم يَرَاهُم النَّاظِرُ إليهِمْ دَائِبينَ عَلَى الدَّهِ الشَّهِ، مُحْتَسِبينَ أَجْرَهَا عِنْدَ اللهِ، يَبْتَغُونَ بِصَلاتِهِمْ رَضَا اللهِ وَرِضْوَانَهُ، تَتْرُكُ نُفُوسُهُمُ المُطْمَئِنَةُ أَثْراً عَلَى وَجُوهِهمْ، فَهِي هَادِئَةً مُطْمَئِنَةً مُسْتَبْشِرةً، وَهَذِهِ هِي صِفَاتُ المُؤمِنِينَ المُؤمِنينَ المُؤمِنينَ المُؤمِنينَ

المُخْلِصِينَ في التورَاةِ. وَجَاءَ وَصْفُهُمْ في الإِنجيلِ أَنَّ اتْبَاعَ مُحَمَّدٍ سَيكُونُونَ قَلِيلينَ ثُمَ يَزْدَادُونَ وَيَكْثُرُونَ وَيَسْتَغْلظُونَ كَزَرْعِ الْخُرَجَ فُروعَهُ (شَطْأَهُ) التي تَتَفَرَّعُ مِنْهُ عَلَى جَوَانِيهِ، فَيَقْوى وَيَتَحَوَّلُ مَن الدَّقَّةِ إلى الغِلْظَةِ، وَيَسْتَقيمُ عَلَى اصُولِهِ فَيعْجَبُ بهِ الزَّارِع لِخِصْبِهِ، وَقُوتِهِ، الغِلْظَةِ، وَيسْتَقيمُ عَلَى اصُولِهِ فَيعْجَبُ بهِ الزَّارِع لِخِصْبِهِ، وَقُوتِهِ،

وَحُسْنِ مَظْهَرِهِ، وَقَدْ نَمَّاهُمُ اللهُ وأَكْثَرَ عَدَدَهُم لِيَغِيظَ بهم الكُفَّارَ، وَقَدْ وَعَدَ اللهُ المُؤْمِنينَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، العَامِلِينَ للصَّالِحَـاتِ، بأن يَغْفِـرَ لَهُمْ ذُنُوبَهِمْ، وَأَنْ يُجْزِلَ لَهُمُ الأَجْرَ والعَطَاءَ، وبأنْ يُدْخِلَهُمْ جَنَّـاتِهِ، وَاللهُ لاَ

يُخْلِفُ وَعْدَهُ أَبَداً.

آزَرَهُ - قَوَّاهُ وَأَعَانَهُ.

الشَّطْءُ - فُرُوخُ الزَّرْعِ وَهُوَ مَا خَرَجَ مِنْ حَوَالَيْهِ وَتَفَرَّعَ . استَوَى عَلَى سُوقِهِ ـ اسْتَقَامَ عَلَى أَصُولِهِ .

سِيَماهُمْ \_ عَلاَمَتُهُمْ .

هُوَالَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦُوكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهــيدًا

شَحَمَدُرُسُولُ اللَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ الْشَدِّاءُ عَلَى الْكُفَّارِرُحَمَا هُ يَيْنَهُمُ الْشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِرُحَمَا هُ يَيْنَهُمُ الْمَعَدُ اللَّهُ عَلَى الْكُفَّارِرُحَمَا هُ يَيْنَهُمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَعْدُ اللَّهُ وَمَعْدُ اللَّهُ وَمَعْدُ اللَّهُ وَمَعْدُ اللَّهُ وَمَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَعْدُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ



#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا)

(١) - يُؤدَّبُ الله تَعَالَى في هذِهِ الآيةِ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُعَلِّمُهُمْ أَصُولَ مُخَاطَبةِ الرَّسُولِ بِيَ وَالتَّعَامُل مَعَهُ، وَتَوْفِيَته حَقَّهُ مِنَ التَّوقِيسِ وَالاَّحْتِرامِ . فَيَقُولُ تَعَالَى للْمُؤمِنِينَ: لا تُسْرَعُوا في الْقَضَاءِ في الْمِ قَبْل أَن يَقْضِي لَكُم فِيهِ اللهُ وَرَسُولُهُ، وكُونُوا تَبَعا لِقَضَائِهِما وَالسُوهما، وَلا تَتَكَلَّمُوا فِي اللهُ وَرَسُولُهُ، وكُونُوا تَبَعا لِقَضَائِهِما وَالسُوهما، وَلا تَتَكَلَّمُوا فِيه أَن يُقْعَلُوا فِعْلا تَتَكَلِّمُوا فِي اللهُ المُؤمِنُونَ، فَإِنَّهُ سَمِيعً لما تَقُولُونَ، عَلِيمٌ بِمَا تَفْعَلُونَ.

وَرُوِيَ أَنَّ هَذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ رَداً على أَنَاسٍ مِنَ المُسْلِمِينَ كَانُوا يَقُولُونَ لُوْ أُنزلَ فِي كَذا وَكَذا).

لاَ تُقَدِّمُواْ ـ لاَ تَقْتَرُحُوا ـ أو لا تَقْطَعُوا أَمْراً.

## (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (أصْوَاتَكُمْ) (أعْمَالُكُمْ)

(٢) - وَإِذَا نَطَقَتُمْ وَأَنْتُمْ فِي حَضْرَةِ الرَّسُولِ عَلَى فَلاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوِتِهِ، وَلاَ تَبْلُغُوا بِهِا الحَدِّ الذي يَبْلُغُهُ صَوْتُهُ، لأَنْ ذَلِكَ يَدُلُ عَلَى قِلْةِ الاحْتِرامِ . وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُ وَهُو صَامِتُ فَلاَ تَبْلُغُوا بِهِ الجَهْرَ الذي يَدُورُ بَيْنَكُم، وإِذَا كَلَّمْتُمُوهُ فَلا تَقُولُوا لَهُ: يا محمَّدُ، بَلْ خَاطِبُوهُ بِالنَّبُوّةِ (كَيَا نَيْكُم، وإِذَا كَلَّمْتُمُوهُ فَلا تَقُولُوا لَهُ: يا محمَّدُ، بَلْ خَاطِبُوهُ بِالنَّبُوّةِ (كَيَا نَيْ اللهِ، وَيَا رَسُولَ اللهِ) مَخَافَةً أَنْ يُودِي، ذَلِكَ التَّهَاوُنُ فِي تَوْفِيَةِ الرَّسُولِ حَقَّهُ مِنَ الاحتِرَامِ ، إلى الكُفْرِ وَبُطْلانِ الأعْمالِ، وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ بِذَلِك.

(رُوِي أَنَّ هذهِ الآية نَزَلَتْ في أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَدْ جَاء وَفْدُ مِنْ تَميم فَأَشَارَ أَبُو بَكُر عَلَى النَّبِيِّ بِأَنْ يُوَمِّرَ عَليهِم القَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ، وَأَشَارَ عُمَرُّ بِأَنْ يُؤَمِّرَ عَلَيهِم الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، فَتَمارَيا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ، وَآرْتَفَعَتْ

## ا يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

لَانُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَّيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عُواُنْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا الْمَوْا لَا تَرْفَعُوا اللَّهِ

أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا بَحَهُ رُواْ لَهُ مِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَصْوَاتُهُما فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ كَانَ أَبُو بَكِرٍ لاَ يُكَلِّمُ الرَّسُولَ إِلا هَمْساً، وَكَانَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَلاَ يَسْمَعُهُ الرَّسُولُ جَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ). أَنْ تَحْبَطَ مَخَافَة أَوْ كَرَاهِيَة أَنْ تَبْطُلَ أَعْمَالُكُمْ.

#### (أَصْوَاتَهُمْ) (أُولَئِكَ)

(٣) - والذينَ يَخْفِضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فِي جَضْرَتِهِ إَجْلالًا وَآحتِراماً، هُمُ اللّذِينِ آبتُلَى اللهُ قُلُوبَهم بالمِحَنِ والتَّكَالِيفِ الشَّاقَةِ، حَتَّى تَطَهَّرَتْ وَصَفَتْ بِما كَابَدَتْهُ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى اللهَ اللهُ تُوبِهمْ، وَلَهُم ثَوَابٌ عَظِيمٌ عَلَى المَشَاقُ، وَهُولاءِ لَهُم مَعْفِرةً مِنْ رَبِّهمْ لَذُنُوبِهمْ، وَلَهُم ثَوَابٌ عَظِيمٌ عَلَى غَضَهم أَصُواتَهم عِنْدَ النَّبِيِّ آحتِراماً مِنْهُمْ لَهُ، وَتَعْظِيماً لِقَدْرِهِ. يَغْضُهن وَ عَرْفَضُون - يَخْفَضُون - يَخْفضُون .

آمْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ \_ أَخْلَصَها وَصَفَّاهَا.

#### (الْحُجُرَاتِ)

(٤) - اجْتَمَعَ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالُوا: أَنْطَلِقُوا بِنَا إِلَى هَذَا الرَّجلِ ، فَإِنْ كَانَ نَبِيًّا فَنَحْنُ أَسْعَدُ النَّاسِ بِهِ ، وَإِنْ يَكُنْ مَلِكاً نَعِشْ بِجَنَاحِهِ ، فَجَاؤُوا إِلَى خَجْرِتِهِ : يَمَا مُحَمَّدُ . إلى حُجْرِتِهِ : يَمَا مُحَمَّدُ . فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيةَ الكريمةَ تأديباً لهؤلاءِ وأَمْشَالِهِمْ ، النِينَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيةَ الكريمةَ تأديباً لهؤلاءِ وأَمْشَالِهِمْ ، النِينَ يَأْتُونَ إلى آلِنَينَ ، وَهُو في بَيْتِهِ مَعَ نِسَائِهِ ، فَيُنَادُونَهُ بأَصُواتٍ مُرْتَفِعةٍ لِيَخْرُجَ إليهمْ .

وَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ الذِينَ يَفْعَلُون ذَلِكَ أَكْثَرُهُمْ جُهَّالٌ بِمَا يَجِبُ لِلرَّسُولِ مِنَ التَّعظِيمِ وَالاحتِرامِ .

الْحُجُراتُ ـ بَيْتُ الإِنسَانِ وَأَمَاكُنُ خَلْوَتِهِ مَعَ أَهْلِهِ.

(٥) - وَلَوْ أَنَّ هَوْلاءِ الذِينَ جَاؤُوكَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُراتِ بِاصْواتٍ مُرْتَفِعَةٍ، صَبَرُوا وَلَمْ يُنَادُوكَ حَتَّى تَخْرُجَ أَنْتَ إليهِمْ، لَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُمْ عِنْدَ اللهِ، لَإَنْهُمْ يَكُونُونَ بِذَلِكَ قَدْ بَـرْهَنُوا عَلَى مَا يُكِنُّونَهُ لَـكَ مِنَ الاحتِرامِ وَالتَّوقِيرِ.

## (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (بِنَبَأَ) (بِجَهَالَةٍ) (نَادِمِينَ)

(٦) - هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ في الوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعيطٍ، فَقَدْ أَرْسَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى بَني المُصْطَلَقِ لِيَجْمَعَ صَدَقَاتِهِمْ، وَكَانَ رَئِيسُهُم الْحَارِثُ بنُ ضِرادٍ الخِزَاعِي قَدْ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَسْلَمَ، وَسَالَ الرَّسُولَ أَنْ يَرْجِعَ إلى قَوْمِهِ فَيَدْعُوهُمْ إلى الإِسْلامِ فَمَنِ آسْتَجَابَ مِنْهُم

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُّوَتَهُمْ عِنْ اللَّهِ أَوْلَيْكَ الَّذِينَ عِنْدَرَسُولِ اللَّهِ أُولَيْبِكَ الَّذِينَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ لِلنَّقُوكَ اللَّهُ مُّلُوبَهُمُ لِلنَّقُوكَ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمُ لَلْهُ مَمَّعُفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَلَةِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَلَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَ

وَلَوَ أَنَهُمْ صَبَرُواْحَتَىٰ تَغُرُّجَ إِلَيْهِمْ لَا يَعَلَّمُ إِلَيْهِمْ لَا يَكُورُ لَكُانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ لَا يَعْمِدُ وَاللَّهُ عَنْمُورُ لَا يَعْمِدُ وَاللَّهُ عَنْمُورُ لَا يَعْمِدُ وَاللَّهُ عَنْمُورُ لَا يَعْمِدُ وَاللَّهُ عَنْمُ وَاللَّهُ عَنْمُ وَاللَّهُ عَنْمُورُ لَا يَعْمِدُ وَاللَّهُ عَنْمُ وَلَا لَهُ عَنْمُ وَلِي اللّهُ عَنْمُ وَلَا لَهُ عَنْمُ وَلَّا لَهُ عَنْمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ فَا لِمُ إِلَيْكُمْ فَا لِمُ إِلَيْكُمْ عَلَيْكُ فَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ لِلللّهُ عَلَيْكُ مِنْ إِلَيْكُونُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُ وَلَا لَهُ عَنْمُ وَلَا لَهُ عَنْمُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُونُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ لَا لَهُ عَنْمُ لَلْكُونُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمُ لَا لِمُعْمُ لَلْهُ عَلَيْكُورُ لَا لِمُعْلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ لَا لَهُ عَلَيْكُونُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُونُ وَلِمُ لَا لَهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ لَا لِمُولِكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ لِللّهُ عَلَيْكُونُ لِلللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ لِلللّهُ عَلَيْكُونُ لِنَا عَلَيْكُونُ لِلللّهُ عَلَيْكُونُ لِللّهُ عِلَيْكُونُ لِلللّهُ عَلَيْكُونُ لِلللّهُ عَلَيْكُونُ لِللّهُ عَلَيْكُونُ لِنَا عَلَيْكُونُ لِلللّهُ عَلَيْكُونُ لِلللّهُ عَلَيْكُونُ لِنَا عَلَيْكُونُ لِلللّهُ عَلَيْكُونُ لِي مِنْ إِلَيْكُونُ لِنَا عَلَيْكُونُ لِللللّهُ عَلَيْكُونُ لِللّهُ عَلَيْكُونُ لِلْمُ عَلَيْكُونُ لِللّهُ عَلَيْكُونُ لَا عَلَيْكُونُ لِلللّهُ عَلَيْكُونُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ عَلَيْكُونُ لِللّهُ عَلَيْكُونُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنجَآءَ كُرُ فَاسِقُ إِنَهَ إِفَتَ بَيْنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِحَهَ لَهَ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَافَعَلَتُمْ نَكِمِينَ لَهُ جَمَعَ الزَّكَاةَ مِنْهُ، عَلَى أَنْ يُرْسِلَ الرَّسُولُ مَبْعُونًا مِنْ قِبَلِهِ، في وَقْتِ
مُعَيَّنِ، لِيَقْبِضَ مَا جَمَعَهُ الحَارِثُ مِنْ صَدَقاتِ بَنِي المُصْطَلَقِ. فَقَامَ
الحَارِثُ بِمَا أَمَرَه بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَما مَضَى المَوْعِدُ المُحَدَّدُ وَلَم
يَحْضُرْ إليهِ أَحَدُ مِنْ قِبلِ الرَّسُولِ، خَافَ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ قَدْ غَضبَ
عَلَيهِ لأَمْرٍ مَا، فَجَمَعَ وُجُوهَ قَوْمِهِ وَسَارَ بِهِمْ إلى الرَّسُولِ في المَدِينَةِ.

وَكَانَ الوَلِيدُ بْنُ عُقْبَة قَدْ تَوجَّهَ إلى بَني المُصْطَلَقِ مَبْعُوثاً من رَسُولِ اللهِ، فَلَمَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ تَخَوَّفَ مِنْ أَنْ يَقْتَلُهُ بَنُو المُصْطَلَقِ فَعَادَ وأَخْبَرَ الرَّسُولَ بأَنَّ بَني المُصْطَلَقِ مَنْعُوهُ الزَّكَاةَ، وَ كادُوا يَقْتُلُونَهُ.

﴿ (وَقِيلَ إِنَّ بَنِي المُصْطَلَقِ عَلِمُوا بِمَقْدَم ِ الولِيدِ فَفَرِحُوا بِهِ وَخَرَجُوا للقَائِهِ ﴿ وَقِيلَ إِنَّ بَنِي المُصْطَلَقِ عَلِمُوا بِمَقْدَم ِ الولِيدِ فَفَرِحُوا بِهِ وَخَرَجُوا للقَائِهِ ﴿ فَخَافَ مِنْهُم وَعَادَ ﴾ .

فلما سَأَلَ الرَّسُولُ ﷺ الحَارِثَ عَنْ سَبَبِ مَنْعِهِم الزِّكَاةَ، وَمُحَاوَلَتِهِمْ قَتْلَ رَسُولِهِ، قَالُوا لَهُ: لَا والذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا جَاءَنَا أَحَدٌ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى

وَفَي هَذِهِ الآيةِ يَامُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بَانْ لاَ يَتعجَّلُوا في حَسْمِ الامُورِ وَتَصْدِيقِ الآخْبَارِ التي يَاتِيهِمْ بها أناسٌ فَسَقَةٌ، غَيْرُ مأمُونِينَ في خُلُقِهِمْ وَدِينِهِمْ وَرِوَايَتِهِمْ، لأَنْ مَنْ لا يُبَالِي بالفِسْقِ فَهُوَ أَجْدَرُ بِانْ لا يُبَالِي بالفِسْقِ فَهُوَ أَجْدَرُ بِانْ لا يُبَالِي بالفِسْقِ فَهُو أَجْدَرُ بِانْ لا يُبَالِي بالفِسْقِ فَهُو اجْدَرُ بِانْ لا يُبَالِي بالفِسْقِ فَهُو اجْدَرُ بِانْ لا يُبَالِي بالفِسْقِ فَهُو أَجْدَرُ بِانْ لا يُبَالِي بالفِسْقِ فَهُو أَجْدَرُ بِانْ لا يُبَالِي يَنْقُلُها اللّهَ اللّهِ أَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِمُ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُمْ.

## (الإيمَانَ) (أُولَئِكَ) (الرَّاشِدُونَ)

(٧) - وآعلَمُوا يَا أَيُهَا المُوْمِنُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْنَ أَظْهُرُكُمْ فَعَظُمُوهُ وَوَقَرُوهُ وَاصْدُقُوهُ، وَتَادَبُوا مَعَهُ، وَهُو أَشْفَقُ عَلَيكُمْ مِنْ انفِسكُم، وَلَوْ أَنَّهُ تَعَجَّلُ فِي عَمَلٍ مَا أَرَدْتُم قَبْلَ وَضُوحِ الأمرِ، وَقَامَ بِمَا أَشَرْتُمْ عَلَيهِ مِنَ اللهِ عَمَلِ مَا أَرَدْتُم قَبْلَ وَضُوحِ الأمرِ، وَقَامَ بِمَا أَشَرْتُمْ عَلَيهِ مِنَ الأَراءِ لَوَقَعْتُم فِي الإِثْم وَالمَشَقَّةِ وَالْحَرَجِ (لَعَنِتُمْ)، وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ اللهُ حَبَّبَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَالْمُسُوقَ إِلَيْكُم الإِيمَانَ وَالْأُمُورَ الصَّالِحَة، وَجَعَلَكُمْ تَكُرَهُونَ الكُفْرَ وَالفُسُوقَ وَالْعُسُونَ.

وَهَوُلاءِ المُتَّصِفُونَ بالصَّفاتِ السَّابِقَةِ هُمُ الرَّاشِـدُونَ المُهْتَدُونَ، الـذِينَ آتَاهُمُ اللهُ رُشْدَهُمْ.

لَعَنِتُمْ - لَأَثِمْتُمْ وَهَلَكْتُمْ.

(A) - وَهــذَا العَطَاءُ، الــذِي مَنَحَكُمُ اللهُ إِيَّاهُ، هُــوَ فَضْلٌ منهُ عَليكُمْ،
 وَإِنعَامٌ عَلَيكُمْ مِنْ لَدُنْهُ، وَاللهُ عَليمٌ بِمَنْ يَسْتَحِقُ الهِدَايـةَ ممَّنْ يَسْتَحِقُ الغَوَاية، وَهُوَ حَكِيمٌ في شَرْعِهِ وَتَدْبِيرِهِ.

وَاعَلَمُوَا أَنَّ فِيكُمْ دَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِ كَثِيرِمِّنَ الْأَمْرِلَعِنَّمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِ قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَْ اَوْلَيْهِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ اَوْلَيْهِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

﴿ فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَكِيدُ

وَإِن طَآيِهِ فَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَ تَلُواْ فَاصَّلِحُواْ بَيْنَهُ مُمَّا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَ نَهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَى فَقَنْلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّى نَفِي ءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهُ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَذْلِ وَأَفْسِطُوا أَإِنَّ ٱللَّهَ بَيْنَهُمَا بِالْعَذْلِ وَأَفْسِطُوا أَإِنَّ ٱللَّهَ

نَّ إِنَّمَا ٱلْمُؤَمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَّحُمُونَ

يُحِبُّ ٱلْمُقَسِطِينَ

يَّا يَّا الَّذِينَ اَمَنُواْ لَايَسَخَرَقَوَمُّ مَّنَ الْكَيْسَخَرَقَوَمُّ مَنْ الْكَيْسَخَرَقَوَمُّ مَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْفِيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ ال

هُمُ ٱلظَّالِمُونَ

## (طَائِفَتَانِ) (إحْدَاهُمَا) (فَقَاتِلُوا)

(٩) ـ وإذَا أَقْتَنَكَتْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُوْمنينَ فَاصْلِحُوا ـ يَا أَيُّهَا المُوْمِنُونَ ـ بَينَهما بالعَدْل ِ، وَذَلِكَ بالدَّعْوةِ إلى حُكْم اللهِ، وَالرَّضَا بِمَا فيهِ، فإذَا أَبَتْ إَحْدَى هَاتَينِ الطَّائِفَتَينِ الإِجَابَةَ إلى حُكْم اللهِ، وَتَجَاوَزَتْ حُـدُودَ العَدْل ِ، وَأَجَابِتِ الأَخْرى، فَقَاتِلُوا التي تَعْتَدِي وَتَأْبِي الإَجَابَةَ إلى حُكْمُ اللهِ، حَتَّى تَرْجِعَ إليهِ وَتَخْضَعَ لَـهُ، فَإِنْ رَجَعَت الطَّائِفَةُ البَاغِيةُ إلى الرَّضَا بِحُكْم اللهِ، فَأَصْلِحُوا بَينَهما بالعَدْل ِ، وَاعْدِلُوا في حَكْمِكُم فإنَّ الشَّونَة بُولي حَكْمِكُم فإنَّ المَجْزَاءِ.

بَغَتْ \_ اعتَدَتْ . تَفيءُ \_ تَرْجعُ .

أقسِطُوا \_ اعدِلُوا في كُلِّ أَمُورِكُمْ.

المُقْسِطِينَ - العَادِلينَ .

(١٠) ــ المُؤْمِنُونَ إِخْوَةً في الدِّينِ، (وَقَالَ رَسُولُ اللهِﷺ: المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمُ إِلَى المُسْلِمُ الْحُو المُسْلِمُ إِلَى المُسْلِمُ إِلَى المُسْلِمُ اللهُ ال

فَاصْلِحُوا بَينَ الأَخُوينِ المُتَقَاتِلَينِ، أَو الطَّائِفَتَينِ المُتَفَاتِلتَينِ كَمَا تُصْلِحُونَ بِينِ الأَخُوينِ مِنَ النَّسَبِ، وَاتْقُوا اللهَ في جَميعِ أَمُورِكُم لَعَل اللهَ يَرْحَمُكُم وَيَصْفَحُ عَمَا سَلَفَ مِنْكُم مِنْ ذُنُوبٍ وَهَفُواتٍ.

(يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (بالألْقَابِ) (الإِيْمَانِ) (فَأُولَئِكَ) (الظَّالِمُونَ)

(١١) - يَنْهَى اللهُ تَعَالَى المُؤْمنينَ عنِ السُّخرِيةِ مِنْ إِخْوانِهِم المُؤْمِنينَ، وَالاستِهزاءِ بِهِمْ، وَآستِصْغَارِ شَانِهِم، فَقَدْ يَكُونُ المُستَهزَأ بهِ أَكْرَمَ عِنْدَ اللهِ مِنَ السَّاخِرِ مِنهُ، وَالمُحتقِر لهُ، فَيظُلمُ نَفْسَه بِتَحْقيرِ مَنْ وَقَرَهُ اللهُ لَهُ عَلَم النَّه النَّه النَّه النَّه المُؤْمِناتِ عَنْ أَنْ يَسْخَرُنَ مِنْ أَخَواتِهِنَّ المُؤْمِناتِ، فَقَدْ تَكُونُ المُسْتَهزأ بِها أكرَمَ عِنْدَ اللهِ مِنَ السَّاخِرةِ مِنْها. كَما أَمرَ اللهُ المُؤْمِنينَ بِاللَّ يَغْتَابَ بَعْضُهُم بَعْضاً، وَبِانْ لا يَعِبَ بَعْضُهُمْ في بَعْض . وَآعْتَبرَ تَعَالَى لَمْزَ الإنسَانِ أَخَاه كَطَعْنِهِ في نَفْسِهِ، لأَنَّ المُسْلِمينَ جَسَدُ أَخَاه كَلمْزِهِ نَفْسَهُ، وَطَعنَهُ أَخَاه كَطَعْنِهِ في نَفْسِهِ، لأَنَّ المُسْلِمينَ جَسَدُ وَاحِدُ إنِ آسْتَكَى مِنْهُ عُضُو تَدَاعى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بالسَّهرِ وَالحمى. كَما قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْم . كَما قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْم . كَما قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْم . كَما قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْم . كَما قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْه .

وأمرُ الله تَعَالَى المُثْوِمِنِينَ بِـانْ لاَ يَدْعُـوَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِلَقَبِ يَسُـوُوهُ أَو يَكْرَهُهُ، كَانْ يَقُولَ مُسْلِمٌ لاخِيهِ المُسْلِمِ : يَا فَاجِرُ، أَوْ يَاغَادِرُ أَو يَا عَدُوً اللهِ أو يَا مُنَافِقُ. . . (وَقَالَ ابنُ عَبَّاس: إِنَّ التَّنَابُزَ بِالأَلْقَابِ اَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ عَمِلَ السَيِّعَاتِ ثُمُّ تَابَ، وَرَجَعَ إلى الْحَقِّ، فَنَهى الله تَعَالى أَنْ يُعَيِّر بِما سَلَفَ مِنْ عَمَلِهِ). وَبِشْسَ الصَّفَةُ، وَبِشْسَ الاسْمُ للْمُوْمِنِينَ أَنْ يُذكَرُوا بِالفُسُوقِ بَعْدَ دُخُولِهمْ فِي الإَيْمَانِ. وَمَن لم يَتُبُ مِنْ نَبْزِهِ أَخَاهُ المُوْمِنَ بِلَقَبِ يَكْرَهُهُ، وَمَنْ لَمْ يَتُبُ مِنْ نَبْزِهِ أَخَاهُ المُوْمِنَ بِلَقَبِ يَكْرَهُهُ، وَمَنْ لَمْ يَتُبُ مِنْ نَبْزِهِ مِنْهُم. . فَاولِئِكَ هُمُ الظَّالِمونَ الذِينَ فَلَمُوا انفُسَهم فَاكْسَبُوها عِقَابَ اللهِ بِعِصْيَانِهِمْ إِيَّاهُ.

لاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ ـ لاَ يَدْعُو بَعْضُكُمْ بَعْضاً بِلَقَبِ يَكْرَهُهُ. لاَ يَشْخَرْ ـ لا يَهْزاً.

لَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ـ لَا يَعِبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَلَا يَطْعَنْ فِيهِ.

## (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا)

فَهُوَ آثم.

(١٢) - ينْهِي اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ عَنِ الظُّنِّ السِّيِّء بِإِخوانِهِمْ المُؤْمِنِينَ عَنِ الظِّنِّ السِّيء بِإِخوانِهِمْ المُؤْمِنِينَ، لأنَّ اللهُ نَهَى عَنْ فِعْلِدٍ، فَإِذا فَعَلَّهُ

(وَقَـالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِيَّـاكُمْ وَالظَّنَّ فَـاِنَّ الظَّنِّ أَكْـذَبُ الحَـدِيثِ. لاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْواناً). (البُخَارِئِي وَمُسْلمٌ).

ثُمَّ نَهَى الله تَعَالَى المُوْمِنِينَ عَنْ أَن يَتَجَسَّسَ بَعُضُهُمْ عَلَى بَعْض ، كَمَا نَهَاهُمْ عَنْ أَنْ يَبْحَث الُوَاحِدُ مَهُمْ عَنْ أَنْ يَبْحَث الُوَاحِدُ مِنْهُمْ عَنْ سَرَاثِر أَخِيهِ، وَهُوَيَبْتَغِي بِذِلِكَ فَضْحَهُ، وَكَشْفَ عُيُوبِهِ.

ثُمُّ نَهَاهِم عَنْ أَنْ يَغْتَابَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَعَنْ أَنْ يَذْكُرَ اَحَدُهُمْ أَخَاهُ بِمَا يَكُرَهُ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَخَلْقِهِ وَخُلُقِهِ وَأُهلِهِ وَمَالِهِ وَزَوْجِهِ وَوَلَـدِهِ.. (كَمَا عَرَّفَ رَسُولُ اللهِ الاغْتِيَاتِ).

(وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمانُ قَلْبَهُ: لاَ تَغْتَابُوا المُسْلِمينَ، وَلاَ تَنَتَّبُعُواعُوْراتِهِمْ فإنَّ مَنِ تَتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ تَتَبُعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَنَتَبَعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ في عُقْرِ بَيْتِهِ).

وَشَبَّه تَعَالَى اغْتِيَابَ المُؤْمِنِ لأَخيِهِ المؤمِنِ بأَكْلِهِ لَحَمَّهُ بَعْدَ مَوتِهِ، وَقَالَ لِلمُؤْمِنِينَ إِنَّهِم إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ يَكُرَهُ أَكُلَ لَحْم أَخِيهِ بَعْدَ مَوتِهِ، وَإِذَا كَانَتْ نَفْسُهُ تَعَافُ ذَلِكَ فَعَلَيهِمْ أَنْ يَكْرَهُوا أَنْ يَغْتَأْبُوهُ فِي حَيَاتِهِ.

وَلِلْغِيبَةِ ثَلاثَةً وُجُوهٍ:

يَّا يَّالَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ اَجْتَلِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنَ إِنْ أَثَّ وَلَا بَعَشَ اللَّواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيدِ مَيْتًا فَكَرِهْ تُمُوفُّ وَانْقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمُ الغِيبَةُ - وَهِيَ أَنْ يَقُولَ الإِنسَانُ فِي أَخِيهِ مَا هُوَ فِيهِ مِمًّا يَكْرَهُهُ .

الإِفْكُ .. أَنْ يَقُولَ فِيهِ مَا بَلَغَهُ عَنْهُ مِمَّا يَكُرُهُهُ. البُهْتَانُ \_ أَنْ يَقُولَ فيه مَا لَيسَ فيه ممّا يَكُرُهُهُ.

ثُمَ حَتُّ اللهُ تَعَالَى المُثْوَمِنينَ عَلَى تَقْوَى اللهِ، وَعَلَى تَرْكَ الغِينَة، وَمُرَاقَبِتِه تَعَالَى فِي الشِّرِّ والعَلنِ، فإذا تَابُوا وآنتَهُوا وآستَغْفَروا رَبُّهم عَمَّا فَرَطَ

مِنْهُم، أَسْتَجَابَ لَهُم رَبُّهُمْ، فَتَابَ عَلَيهمْ، لأنَّه تَعَالى كَثيرُ التَّوْبِ عَلَى عِبَادِهِ، كَثِيرُ الرَّحمةِ بهم.

كَثِيراً مِنَ الظُّنِّ إِنْمٌ - هُوَ ظَنُّ السُّوءِ بأهل الخَيْر. لَاتَجَسُّسُوا - لاَ تَتَنَّبُعُوا عَوْرَاتِ المُسْلِمينَ.

فَكَرِهْتُمُوهُ \_ فَقَدْ كَرِهْتُمُوهُ فَلَا تَفْعَلُوهُ .

(يَا أَيُّهَا) (خَلَقْنَاكُمْ) (جَعَلْنَاكُمْ) (قَبَائِلَ) (أَتْقَاكُمْ)

(١٣) - يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى في هذه الآيةِ أنَّ النَّاسَ جَميعاً إخوةُ لأمَّ وأب، وَلِذَلِكَ فَلَيسَ لأَحَدِ مُنهُمْ أَنْ يَسْتَعْلِيَ عَلَى أَحَدِ مِنْ إِخْوَتِهِ، وَلا أَنْ يُسمَّءَ إليهِ، وَلا أَنْ يَنْتَقِصَهُ، وَلا أَنْ يَغْتَابَهُ. وَقَدْ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى البَشَرَ بالتَّكَاثُورِ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ مُخْتَلِفَةً لِيَتَمَكَّنَ بَعْضُهُم مِنْ مَعْرِفَةِ بَعْضٍ ، كَانْ يُقَالَ هٰذا فُلانُ بنُ فُلَانٍ مِنْ قَبِيلَةِ كَذَا مِنْ بَطْنِ كَذَا. . وَلاَ فَضْلَ لاَحَدِ عَلَى اَحَدِ إِلا بِالتَّقْوِي، وَالأَتْقَى هُوَ الأَكْرَمُ عِنْدَ اللهِ، وَالأَرْفَعُ مَنْزِنَةً، وَلاَ قِيمَـةَ في مِيزَانِ اللهِ لِلأَمْوالِ وَالأَحْسَابِ وَالأُولادِ، وَإِنَّمَا القِيمَةُ للتَّقَى وَالصَّلاحِ ، وَطَهَـارَةِ القَلْبِ، وَالخَـوفِ مِنَ اللهِ، وَالإِخْـلَاصِ في مَحَبَّةِ النَّـاسِ ، وَالنَّصْحِ لَهُمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا تَنْطَوِي عَلَيهِ الصُّدُورُ، خَبِيرٌ بأَمُورِ العِبَادِ.

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ أَذْهَب عَنْكُمْ حَميَّةَ العَاهليَّةِ، وَتَعظُّمَها بآبائها، فَالنَّاسُ رَجُلان: رَجُلُ بَرُّ نَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللهِ، وَرَجُلُ فَاجِرُ شَقَيُّ هَيِّنٌ عَلَى الله تَعَالَى). ثُمَّ نَلَا هَذِهِ الآيةُ.

(آمَنًا) (الإيمَانُ) (أعْمَالِكُمْ)

(١٤) ـ قَالَتِ الأَعْرَابُ: آمَنَّا باللهِ، وَصَدَّقْنَا رِسُولُهُ. فَرَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيهم مُؤَدِّباً وَمُعَلِّماً، وأمرَ رَسُولَهُ الكَرِيمَ بِنَانْ يَقُولَ لَهُمْ: إِنَّ الإِيمانَ هُو التَّصْدِيقُ مَعَ طُمانِينَةِ القَلْب، وَالرُّنُوقُ الكَامِلُ بِاللهِ، وَآتِفَاقُ القَلْب واللِّسَانِ والعَمَلِ ، وَهٰذِهِ مَرْتَبَةً لم تَصِلُوا إليها بعْدُ. وَلَكِنْ قُولُوا: أَسْلَمْنَا وَٱنْقَدْنَا إِلِيكَ طَائِعِينَ مُسْتَسْلِمِينَ، فإنْ أَطَعَمْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَأَخْلَصْتُمُ العَمَلَ فَإِنَ اللَّهَ لَا يَنْقَصُكُمْ مِنْ ثَـوابِ أَعْمَالِكُمْ شَيشًا، وَاللَّهُ غَفُورٌ يَعْفِـرُ

ا يَتَأَيُّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن الْحَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكَرِ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقَبَا إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ إِنَّاللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرُ



ءَامَنَّا قُللَمْ تُؤْمِنُواْ الْمِنْ وَلَكِكِن قُولُوا أَلَسُلَمْنَا وَلَمَّا مَذَخُل ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمُ وَإِن تُطِيعُواْ

اللَّهُ اللهُ الله

ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ لِلْا يَلْتُكُم مِّنَ أَعْمَلِكُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِمُ الهَفَواتِ والزَّلَاتِ، إِذَا تَـابَ العَبدُ مِنْهـا، وَآسْتَشْعَرَ قَلبُهُ النَّدمَ، وَهُـوَ تَعالى رَحِيمٌ لاَ يُعَذِّبُ العَبْدَ عَلَى ذَنْبِ سَبَقَ أَنْ غَفَرَه الله لهُ بَعد التَّوبةِ.

آمنًا - صَدُّقْنا بِقُلُوبِنا وَالْسِنَتِنَا. اسْتَسْلَمْنَا خَوْفاً وَطَمَعاً.

لا يَلِنْكُمْ ـ لا يَنْقُصكُمْ وَلا يَظْلِمكُمْ .

## (آمَنُوا) (جَاهَدُوا) (بِأَمْوَالِهِمْ) (أُولَئِكَ) (الصَّادِقُون)

(١٥) ـ ويُعَرِّفُ اللهُ تَعَالَى للنَّاسِ الإِيمَانَ في هَـذِهِ الآيةِ فَيُقَرِّرُ: إِنَّ المُثْوِمِنِينَ إِيمانًا حَقَّا هُمُ الذين صَـدَّقُوا اللهَ وَرَسُـولَهَ وَلَم يَشُكُّـوا، وَلَم يَتَزَلْزُلُوا، وَلم يَتَزَلْزُلُوا، وَلم يَتَزَلْزُلوا، وَلم يَتَزَلْزُلوا، وَلم اللهُومُ وَأَمُوالَهُمْ لِلْجِهَادِ في سَبيلِ اللهِ، وَرِفْعةِ شَـأُنِ الإسْلامِ، وَهَوْلاء هُمُ المُؤْمِنُونَ الصَّادِقُون في إِيمَانِهمْ.

## (السماوَاتِ)

(١٦) - وَقُلْ يَا مُحمَّدُ لِهُؤُلاءِ الأَعْرابِ الذِينَ يَدَّعُونَ الإِيمانَ، وَيَقُولُونَ الْهُمْ مُؤْمِنُونَ حَقَّا: إِنَّ اللهَ أَعْلَمُ مِنْكُمْ بِما فِي أَنْفُسِكُمْ وَضَمَائِرِكُمْ، وَهُوَ تَعَالَى قَدْ أَحَاطَ عِلْمُهُ بِجَمِيعِ مَا فِي السَّماوَاتِ والأَرْضِ مِنْ صَغِيرٍ وَكَبِير، لاَ يَفُوتُه شَيءٌ مِنْهُ، فَلا تَظُنُّوا أَنَّهُ يَخْفَى عَلَى اللهِ شَيءٌ مِنْ أُمُورِكُمْ وَدِينكِمُ، واحذَرُوا أَنْ تَقُولُوا خِلَافَ مَا في ضَمَائِرِكُمْ، لأَنَّ اللهَ أَعْلَمُهُ، وَيُحَاسِبُكُمْ عَلَيه.

اتُعَلِّمُونَ الله بِدِينكُمْ ـ اتُخَبِّرُونَهُ بِقَولِكُم آمَنًا.

## (إِسْلَامَكُمْ)(هَدَاكُمْ) (لِلإِيمَانِ) (صَادِقِينَ)

(١٧) - جَاءَتْ بَنُو اَسَدٍ إلَى النَّبِي ﷺ مُسْلِمِينَ وَقَالُوا لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ اَسْلَمْنا وَقَاتَلْتُكَ الْمَرَبُ وَلَم نُقَاتِلْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: (إِنَّ فِقْهَهُمْ قَلَيلٌ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْطَقُ عَلَى الْسِنَتِهم). وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ. وَفِيها يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ الكَرِيم: إِنَّ هَوْلاءِ الأَعْرابَ جَازُوكَ وَهُمْ يَعُدُونَ إِسْلامَهم وَمُتَابَعَتَهُم لَكَ مِنْ عَلَيك، يَطْلُبُونَ عَلَيها اجْراً، فَقُلُ لَهُم: لا تَعُدُوا إِسْلامَكُمْ مِنَّةً عَلَيْ ، بَلِ اللهُ هُوَ الذِي يَمنُ عَلَيكُم إِذْ وَفَقَكُمْ إلى الإهْتِدَاءِ إلى الإهتِداءِ إلى الإهتِداءِ إلى الإيمانِ، هَذَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِي إِيمانِكُمْ.

#### (السَّمَاوَات)

(١٨) - وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَعْلَمُ مَا غَابَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلاَ يَخْفَى عَلَيهِ شَيءٌ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي صُدورِ هَوْلاءِ الأعرابِ وَمَا يُكِنُّونَهُ فِي ضَمَاثِرهِمْ.

إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عثَمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَهُ دُواْ بِالْمُولِهِمُ وَأَنفُسِهِمْ في سَكِيلِ اللَّهِ أُوْلَتِيكَ هُمُ الصَّكِيلِ اللَّهِ أُوْلَتِيكَ هُمُ

الله قُلْ أَنْعُلِمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ اللهَ وَلَا اللهُ يَعْلَمُ مَافِي السَّمَوَتِ وَمَا اللهُ وَاللهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهِ اللهُ وَاللهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهِ اللهُ ا

يُمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواْ قُلُلَا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمُّ بِلِٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيَّكُمُّ أَنَّ هَدَىٰكُمُّ لِلْإِيمَٰنِ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ

ه إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ عَيْبَٱلسَّمَوَٰتِ
وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَاتَعُ مَلُونَ



## ٥ قَنَّ وَأَلْقُرُّ ءَ انِ ٱلْمَجِيدِ

### (قَافْ) (وَالْقُرْآنِ)

(١) - قَاف - اللهُ أَعْلَمُ بِمُرادِهِ.

يُقسِمُ تَعَالَى بالقُرآنِ المَجِيدِ، الكَثِيرِ الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ، عَلَى أَنَّ مُحَمَّداً هُوَ مِنَ المُرسَلِينَ.

(وَقَدْ حُذِفَ المُقَسَمُ عَلَيهِ لِوُضُوحِ الدَّلَالَةِ عَلَيه، وَلِوُرُودِهِ في غَيْرِ مَكَانٍ مِنَ القُرآنِ، فَقَدْ جَاء في سُورة يَس:

﴿يَس وَالقُرآنِ الحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ﴾(١) وَقَوُلُهُ تَعَالَى ﴿بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ)(٢).

### (الْكَافِرُونَ)

(٢) ـ لَقَدْ تَعَجَّبَ المُشْرِكُونَ مِنْ إِرْسَالِ رَسُولٍ إليهُم مِنَ البَشَرِ، وَعَدُّوا ذَلِكَ مِنْ عَجَائِب الأمُورِ التي تَسْتَحِقُ الدَّهْشَةَ والتَّأْمُلَ. وَقَالَ المُشْرِكُونَ مِنْ قُرَيشٍ: إِنَّهُ لَشَيءٌ عَجِيبٌ أَنْ يَاتِي رَجُلٌ مِنْهُمْ بِرِسَالَةٍ مِنَ اللهِ إليهِمْ.

#### (أَيْذَا)

(٣) - أَبَعْدَ أَنْ نَمُوتَ وَتَبْلَى عِظَامُنَا، وَتُصبِحَ تُراباً نَرْجِعُ إلى الحَيَاةِ، وَتَرْجِعُ أَجسامُنَا كَما كَانَتْ عَلَيهِ مِن بُنْيةٍ وَتَركِيبٍ؟ إِنَّ ذَلِكَ الرُّجوعَ بَعدَ الموتِ أمرٌ بَعيدُ الوُقُوعِ، وَلا يُصَدِّقُه العَقْلُ.
رَجْعٌ بَعِيدٌ ـ رُجُوعُ إلى الحَيَاةِ غيرُ مُمكِن.

﴿ أَءِ ذَامِتُنَا وَكُنَانُرُابًا ۚ ذَلِكَ رَجْعُ اللَّهِ لَهُ مُعَالَمُ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ لَهُ مُ

٢ بَلْعِبُوا أَنجَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ إِلَّا

فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَلاَاشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة يس، الأيتان ١ ـ ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن، الآية ٧.

وَعِندَنَاكِئَابٌ حَفِيْظً

إِنَّا قَدْعَلِمْنَامَانَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُ

بُ حَفِيظً

و بَلْكَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَ فَهُمْ فَعُ أُمْرِ مَرِيج

﴿ أَفَالَمْ يَنْظُرُوٓ اللَّهِ السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ

﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُ نَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِی وَٱنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ ذَقْج تعدہ

## (كِتَابُ)

(٤) - وَيَوَدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى هَوُلاءِ المُشْرِكِينَ المُكَذِّبِينَ بِالبَعْثِ وَالنَّشُورِ مُخبِراً أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا تَأْكُلُ الأَرْضُ مِنْ أَجْسَادِ مَوْتَاهُمْ، وَعِظَامِهمْ، وَلاَ يَخْفَى عَلَيهِ أَينَ تَفَرَّفَتْ ذَرَّاتُ أَجْسَادِهِمْ، وأنَّ لَدَيهِ تَعالَى كِتَاباً يَخْفَظُ كُلَّ شَيءٍ، وَيَضْبُطُ مَا يَعْلَمُ أَتَمَّ الضَّبْطِ.

(٥) ـ لَقَدْ كَذَّبُوا بِالنَّبُوَّةِ التَّابِتَةِ بِالأَدِلَّةِ وَالآياتِ مِنْ فَوْرِهِم، دُونَ تَفَكُّرٍ وَلآ تَدَبُّرٍ، وَمَنْ كَذَّبَ بِالنَّبُوَّةِ فَقَدْ كَذَّبَ بِمَا أَنْبَا بِهِ النَّبِيُّ مِنَ البَعْثِ وَالنَّشُورِ، فَهُم في قَلَقٍ وأمْرٍ مُضْطَرِبٍ، فَتَارَةً يَنْفُونَ الرِّسَالَـةَ عَنِ البَشَرِ، وَأَخْـرى يَقُولُون إِنَّها سِحْرٌ وَكِهَانَةً.

مَرِيج ٟ - قَلقٍ مُضْطَرِبٍ.

#### (بَنَيْنَاهَا) (زَيِّنَاهَا)

(٦) - وَيَلْفِتُ اللَّهُ تَعَالَى نَظَرَ هَوُلاءِ المُشْرِكِينَ المُكَذَّبِينَ بِـوُقُوعِ البَعْثِ الله خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِيها مِنْ كَواكِبَ تُزَيَّنُها وَمَا في خَلْقِها مِنَ إِنْقَانٍ وَإِلَّدَاعٍ ، وَيَقُولُ لَهُمْ: أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إلى السَّماءِ فَوْقَهُم كَيفَ رَفَمَها الله بِلا عَمَدٍ، وَزَيِّنَها بالكواكِبِ لِيُدْرِكُوا أَنَّ مَنْ أَحْسَنَ خَلْقَها لَقَادِرٌ على إحساءِ المَوْتِي بَعْدَ فَنَاءِ أَجْسَادِهِمْ ، لأَنْ خَلْقَ السَّماواتِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ، كَمَا جَاءَ في آية أَخْرَى . (١)

فُرُوج مِ شُقُوقٍ وَفُتُوقٍ.

#### (مَدَدْنَاهَا) (رَوَاسِيَ)

(٧) - ثُمَّ لَفَتَ اللهُ تَعَالَى نَظَرَ هَوُلاءِ المُشْرِكِين إلى خَلْقِ الأرْضِ وَمَا فِيهَا مِنْ بِحَارٍ وَجِبَالٍ وَأَنْهَارٍ وَنَبَاتَاتٍ، فَقَالَ: أَفَلَم يَنْظُرْ هُوُلاءِ المُكَذَّبُونَ بِلِبَعْثِ، إلى الأرضِ ، كَيفَ مَدَّهَا اللهُ، وَبَسَطَها أَمَامَ الأعيُنِ، وَجَعَل فِيها جِبَالاً ثَوابِتَ لِئلاً تَمِيدَ بِمَنْ عَلَيها مِنَ الخَلْقِ، ولَكِيْلاَ تَضْطَربَ بِهِمْ، وَيَها أَنْبَتَ فِيها مِنْ كُلِّ صِنْهِ مِنْ أَصْنَافِ النَّباتَاتِ، بَهيج حَسَن

زَوْج ٍ ـ صِنْفٍ.

بَهِيجٍ مُ حَسَنِ المَنْظَرِ يُبْهِجُ النَّفُوسَ.

مَدَدْنَاهَا \_ بَسَطْنَاهَا.

دُوَاسِيَ - جِبَالاً ثَوَابِتَ. -----

(١) سورة غافر الآية ٤٠.

## 

وَنَزَّلْنَامِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبِكَرًكًا فَأَنْ مُبْكَرًكًا فَأَنْبَتَ نَابِدِهِ جَنَّنَتٍ وَحَبَّ

أَلنَّخُلَ بَاسِقَنتِ لَّمَاطَلُعُ نَضِيدٌ

( رِّزْقَا لِلْغِبَادِّ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَلَدَةَ مَّ مَيْنَا بِهِ عَلَدَةَ مَّ مَيْنَا بِهِ عَلَدَةً مُ

لَّا كَذَّبَتُ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَبُ الْمُرَسِّ وَتَمُودُ

(٨) ـ وَقَدْ خَلَقَ اللهُ تَعَالَى جَمِيعَ ذَلِكَ لِيَتَبَصَّرَ، بِهَذَا الخَلْقِ البَدِيعِ،
 العَبْدُ المُنِيبُ للهِ وَيَعْتَبرَ.

عَبْدٍ مُنِيبٍ ـ مُذْعِن لِرَبِّهِ أَوْ رَاجِع إليهِ.

تَبْصِرَةً \_ وَسِيلَةً لِلتَّبَصُّرِ \_ عِظَةً وَعِبْرَةً.

## (مُبَارَكاً) (جَنَّاتٍ)

(٩) ـ وَانْزَلَ اللهُ تَعَالَى مِنَ السَّماءِ مَاءً كَثِيرَ النَّفْعِ والخَيرِ (مُبَارَكاً)، فَأَنْبَتَ بهِ البَسَاتِينَ، وَالحَـدَاثِقَ، وَالنَّبَاتَـاتِ التي تُزرَعُ لِتُحْصَـدَ ويُجمَعَ حَبُّهـا كَالحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذَّرَةِ...

حَبُّ الحَصِيدِ - حَبُّ الزُّرْعِ الذِي يُحْصَدُ.

#### (بَاسِقَاتٍ)

(١٠) ـ وَأَنْبَتَ اللهُ تَعَالَى بِهَذَا المَاءِ الذِي أَنْزَلَهُ مِنَ السَّمَاءِ أَيْضاً أَشْجَارَ النَّخِيلِ البَاسِقَةَ العَالِيَةَ التي لَهَا طَلْعٌ مَنْضُودٌ يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضاً.

النَّخْلَ بَاسِفَاتٍ ـ طِوَالًا أَوْ حَوَامِلَ.

ا طَلْعٌ ـ ثَمَرٌ في وِعَاثِهِ .

نَضِيدٌ ـ مُنَضَّدٌ وَمُتَرَاكِمٌ، بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ .

(١١) \_ وَقَدْ أَخْرَجَ اللهِ تَعَالَى، بِهذا المَاءِ، الحَبُّ والنَّخِيلَ وَالبَسَاتِينَ، لِيَكُونَ ذَلِكَ كُلُّهُ رِزْقاً لِلْعِبَادِ يَأْكُلُونَ مِنْهُ هُمْ وَانْعَامُهُم، وَأَحْيا الله بِهذا اللهَ إِلَمَاءِ اللهُ نَبَاتَ فِيها، المَاءِ اللهُ نَبَاتَ فِيها، فَأَنْبَتْ وَآخْضَرَّتْ فَانْتَفَعَ بِها النَّاسُ وَالأَنْعَامُ.

وَكَمَا أَخْرَجَ اللهُ النَّبَاتَاتِ وَالأَشْجَارَ مِنَ الأَرْضِ المَواتِ بِإِنزالِ المَطَرِ عَلَيها، كَذَلِكَ يُخْرِجُ اللهُ الأموَاتَ مِنْ قُبُورِهِمْ، وَيُحييهِمْ، وَيُعِيدُ خَلْقَ أَجْسَادِهِمْ، وَلا شَيءَ يَسْتَعْصِي عَلَى قُدْرَةِ اللهِ تَعَالى.

كَذَلِكَ الخُرُوجُ \_ كَذَلِكَ يُخْرِجُ الأمواتَ مِنْ قُبُورِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ.

#### (أَصْحَابُ)

(١٢) - بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى تَكْذِيبَ الأَمَمِ الخَالِيَةِ، أَشَارَ هُنَا إلَى مَا حَلًّ بِهِمْ مِنْ عِقَابٍ، جَزَاءً لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِم، وَتَمادِيهِمْ في الضَّلَالَةِ والتَّكْذِيبِ لِرُسُلُ اللهِ، وَآسْتَهْزَائِهِم بِمَا أَنْفَرَهُم بِهِ رُسُلُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ، وَهُوَ بِذَلِكَ يُهَدُّدُ مُشْرِكِي قُريشٍ، وَيُحَذِّرُهُمْ مِنْ أَنْ يَحِلَّ بِهِمْ مَا حَلً بالمُكَذَّبِينَ مِنَ الأَمَمِ الحَالِيَةِ.

وَأَخْبَرَ تَعَالَى: أَنَّ قَوْمَ نُوحٍ كَذَّبُوا رَسُولَهُم نُوحاً فَأَغْرَقَهُم اللهُ بالطَّوفَان. وَكَذَّبَ أَصْحَابُ الـرَّسِّ رَسُولَهُمْ فَأَهَلَكَهُمُ اللهُ. وَكَذَّبَتْ ثَمُـودُ رَسُولَهُمْ صَالِحاً فَأَهْلَكَهُمُ اللهُ بالصَّيْحَةِ.

أَصْحَابُ الرَّسِّ \_ أَصْحَابُ البِئْرِ.

#### (إخْوَانُ)

(١٣) - وَكَذَّبَتْ عَادُّ رَسُولَهُم هُوداً فَأَهْلَكَهُم اللهُ، بِالرِّيحِ العَقِيمِ، وَكَذَّبَ فِرْعُونُ مُوسَى وَهَارُونَ فَأَغْرَقَه اللهُ وَقَوْمَهُ في البَحْرِ. وَأَهْلَكَ اللهُ تَعَالَى قَوْمَ لُوطٍ بَعْدَ أَنْ أَصَرُّوا عَلَى الكُفْرِ وَالفُسُوقِ وَإِتِيَانِ الفَاحِشَةِ، فَجَعَلَ اللهُ عَالَيَ بِلادِهِمْ سَافِلَهَا.

#### (أَصْحَابُ)

(١٤) ـ وَكَذَّبَ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ (وَهُمْ قَـوْمُ شُعَيْبٍ)، رَسُولَهم شُعَيْبًا فَأَهْلَكَهُمُ اللهُ بالرَّجْفَةِ، وَعَذَابِ يَوْمِ الظُّلَّةِ. وَكَذَلِكَ أَهْلَكَ اللهُ تَعَالَى قَوْمَ تُبُع لِتَكْذِيبِهِمْ رُسُلَ رَبِّهِمْ، وَإِقَامَتِهِمْ عَلَى الكُفْرِ وَالضَّلالِ.

وَكُلُّ هَوْلاءِ الأقوَامِ كَذَّبُوا رُسُلَ اللهِ فيما جَـاُؤُوهُـمْ بِهِ، فَحَقَّ عَلَيهِمْ أَنْ يَنْزِلَ بِهِمْ مَا أَوْعَدَهُمْ بهِ اللهُ مِنْ عَذَابٍ أليم ٍ.

أَصْحَابُ الأَيْكَةِ \_ أَصْحَابُ الغَيْضَةِ الكَثِيفَةِ المُلْتَقَةِ الأَشْجَارِ وَهُمْ قَوْمُ الْصَحَابُ الغَيْضَةِ الكَثِيفَةِ المُلْتَقَةِ الأَشْجَارِ وَهُمْ قَوْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(١٥) - وَيَسْأَلُ اللهُ تَعَالَى المُكَذِّبِينَ مِنْ قُرَيشٍ مُسْتَنكِراً ظَنَّهُمُ آستِحَالَةَ البَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ: هَـلْ أَعْجَزَ اللهَ خَلْقُ النَّاسِ آبتِدَاءً، حَتَى يَشُكَ هَوْلاءِ في قُدْرَتِهِ عَلَى إعَـادَةِ الخَلْقِ مِنْ جَديدٍ؟ وَمَا دَامَ أَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَصْعُبُ عَليهِ خَلْقُ البَشرِ آبتِدَاءً، لِذَلِكَ فَإِنَّهُ لا يَصْعُبُ عَليهِ إعَادَةُ بَعْثِهمْ، لأَنِداءً، لِذَلِكَ فَإِنَّهُ لا يَصْعُبُ عَليهِ إعَادَةُ بَعْثِهمْ، لأَنْ الإعَادَةَ أَسْهَلُ مِن الابتِداء.

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَّوْذِينِي آبْنُ آدَمَ يَقُولُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَانِي، وَلَيسَ أَوَّلُ الخَلْقِ بِالْهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ).

أَفَعَيِينَا ـ أَفَعَجِزْنَا عَنْهُ؟ كَلَّا.

في لَبْس ٍ ـ في شَكَّ وَشُبْهَةٍ .

#### (الإنسان)

(١٦) ـ يُؤكِّدُ اللهُ تَعَالَى قُدْرَتَهُ عَلَى بَعْثِ الأَمْواتِ مِنَ القُبُورِ يَوْمَ القَيَامَةِ، بأنَّهُ هُوَ الذِي خَلَقَ الإِنسَانَ، وأَنشَأَهُ مِنْ عَدَمٍ، وَأَنَّهُ عَالِم بِجَمِيع ِ أَحْوَالِهِ

## اللهُ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ

﴿ وَأَصْعَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ ثُبَعٍ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَئَ وَعِيدِ

نَ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ بَلْ هُرِّ فِي لَبَّ لَهُرِّ فِي لَبَّ لَهُرِّ فِي لَبِّ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ

﴿ وَلَقَدْخَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوشُ بِهِۦنَفْشُةً وَكَعَنَّا أَوَّرَبُ

إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ

وَاعْمَالِهِ وَامُورِهِ، حَتَّى إِنَّه لَيَعْلَمُ مَا يَتَرَدُّدُ في نَفْسِهِ مِنْ فِكْمٍ، وَمَا تُحَدَّثُهُ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ عَمَلٍ، خَيْراً كَانَ أَوْ شَرَّاً.

(وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لأَمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَها مَا لَم تَقُلُ أَوْ تَفْعَلْ).

ئُمَّ يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ الإِنسَانَ تَحْتَ سُلْطَانِ اللهِ وَقَهْرِهِ، وَإِنَّ مَلَائِكَةَ الـرَّحْمَنِ المُكَلَّفِينَ بِحِفْظِ الإِنسَانِ وَإِحْصَاءِ اعْمَالِهِ هُمْ مُلازِمُونَ لَـهُ دَائِماً، حَتَّى إِنَّهم بِالنَّسْبَةِ إليهِ أَقْرَبُ إليهِ مِنَ الوَرِيدِ الذِي يَمْتَدُّ في عُنُقهِ.

حَبْلِ الوَرِيدِ ـ عِرْقٍ كَبيْرٍ في العُنَقِ. (١٧) ـ إِنَّ اللهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِجَمِيعِ أَحْوَالِ الإِنْسَانِ. وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ وَكُلَ

بُهِ مَلْكَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ يَرْقَبَانِهِ وَيَتَرَصَّدَانِهِ، وَيُحْصِيَانِ عَلِيهِ كُلُّ قُوْلِ أَوْ عَمَلٍ وَيَكْتُبَانِهِ. مَلكُ عَنِ اليَمِينِ يَكْتُبُ الحَسَنَاتِ، وَمَلكُ عَنِ الشَّمَالِ يَكْتُبُ السَّيِئَاتِ.

قَعِيدٌ .. قَاعِدُ .

(١٨) \_ وَلاَ يَصْدُرُ عَن الإِنسَانِ لَفْظ أَوْ كَلْمَةُ إِلاَّ وَلَديهِ مَلكُ حَاضِرٌ مَعَهُ، مُرَاقِبٌ لأَعْمالهِ يُثبتُها في صَحِيفَتِهِ.

عَتِيدٌ .. جَاهِزُ وَمُهَيًّا لِلْكِتَابَةِ.

رَقيبٌ \_ مُرَاقِبُ .

(١٩) - وَإِنَّ الكُفَّارَ المُكَذَّبِينَ بِالبَعْثِ لَيَعْلَمُونَ صِدْقَ ذَلِكَ حِينَ المَوْتِ، وَحِينَ قِيَامِ السَّاعَةِ، فَإِذَا جَاءتْ سَكْرَةُ المَوتِ كَشَفَتْ للإنسانِ عَنِ اليَقِينِ الذِي كَانَ يَمْتَرِي فِيهِ، وَعَلِمَ أَنَّ البَعْثَ حَقَّ لاَ شَبَكَ فِيهِ. وَسَكْرَةُ المَوْتِ وَمَا تَكْشِفُهُ لِلإِنْسَانِ مِنْ يَقِينٍ، وَحَقَائِقَ، هِيَ المَحَقُّ الذِي كُنْتَ يَا المَوْتِ وَمَا تَكْشِفُهُ لِلإِنْسَانِ مِنْ يَقِينٍ، وَحَقَائِقَ، هِيَ المَحَقُّ الذِي كُنْتَ يَا أَيُهَا الإِنسَانُ تَقِرُّ مِنْهُ وَتَتَجَنَّبُهُ (تَجِيدُ)، وَهَاقَدْ جَاءَكَ، فَلاَ مَحِيدَ لَكَ عَنْهُ، وَلا مَهْرَبَ وَلا مَهْرَبَ وَلا مَهْرَبَ وَلا مَهْرَبَ وَلا مَاضَ.

سَكْرَةُ المَوْتِ .. شِدَّتُهُ وَغَمْرَتُهُ.

تَحِيدُ \_ تَفِرُ مِنْهُ وَتَهرُبُ.

(٢٠) - وَنُفِخَ فِي الصَّورِ نَفْخَةُ واحِدَةً، فَلَالِكَ هُـوَ يَـوْمُ القِيَامَةِ قَـدْ جَاءَكَ بِأَهْوالِهِ، وَهُـوَ اليَـوْمُ اللّذِي أَوْعَدَ اللهُ الكَافِرِينَ بِأَنَّــهُ سَيَجْزِيهِمْ فِيهِ عَلَى كُفْرِهِمْ بِالعَذَابِ الألِيمِ.

(سَائِقُ)

(٢١) ـ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ في ذَلِكَ اليَوْمِ رَبِّها وَمَعَهَا سَائِقٌ يَسُوقُها إليهِ، وَشَاهِدٌ يَشْهَدُ عَلَيها بِمَا عَمِّلَتْ في الدُّنيا مِنْ خَيرِ وَشَرٍّ. ا إِذْ يَنَالَقُ الْمُتَاقِيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلْشِمَالِ فَعِيدُ

ا مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

(أَ) وَجَاءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ

أَنَّ وَجَاءَتُكُلُّ نَفْسِمَعَهَاسَآبِقُ وَشَهِيدُ

اللهُ لَقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلاَ اللهِ مَنْ هَلاَ اللهِ فَكُشَفْنَاعَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ

أَوَّالَ قَرِينُهُ وهَٰذَا مَالَدَيَّ عَتِيدُ

۞ ٱلْفِيَافِجَهَنَّمَكُلُّكَكَفَّارٍ عَنِيدٍ

٥ مَنَاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِمُّرِبِ

﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ



أَطْغَيْتُهُ وَلَكِكنَ كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ

(٢٢) - وَيُقَالُ للإنسَانِ فِي ذَلِكَ اليَوْم : إِنَّكَ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ عَنْ هَذَا اليَوم ، وَمَا فيهِ مِنْ أَهُوال وشَدَائِدَ وَقَدِ أَنْجَلَى لَكَ ذَلِكَ، وَظَهَرَ لَـكَ، حَتِّي رَأيتَهُ عِيَاناً فَزَالَتْ عَنْكَ هَذِهِ الغَفْلَةُ.

حَدِيدُ البَصَرِ - قُويُّ البَصَرِ وَنَافِذُهُ .

الغِطَاءُ - الحِجَابُ - وَهُوَ حِجَابُ الغَفْلَةِ عَنِ الآخِرَةِ.

(٢٣) - وَيُقَدِّمُ المَلكُ المُكَلِّفُ بِمُراقَبةِ الإنسَانِ صَحِيفَةَ أَعْمالِهِ إلى الـرَّبِّ العَظِيم ، وَيَقُمُولُ: هٰذَا الَّذِي وَكُلْتَنَى بِهِ يَـا رَبِّ قَـدٌ أَحْضَرْتُـهُ وَأَحْضَرْتُ صَحِيفَةَ أَعْمَالِهِ في حَياتِهِ الدُّنيا، فَهُوَ مُهَيّاً لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَهْيِئةٍ

(وَقِيلُ إِنَّ المُرادَ بِالقَرِينِ هُنَا الشَّيطَانُ الَّذِي كَانَ مُقَيِّضًا لَهُ في الْحَيَّاةِ الدُّنيا. وَهُوَمَا تَدُلُّ عَلِيهِ الآيةُ ٢٧ التَّالِيةُ).

عَتِيدً \_ مُعَدُّ \_ حَاضِرٌ وَمُهَيًّا لِلْعَرْضِ .

(٢٤)- وَبَعْدَ أَنْ يَفْضِيَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ الخَلَاثِقِ بَعَدْلِهِ النَّامِّ ، يَأْمَرُ تَعَالَى السَّائِقَ وَالشَّهِيدَ بَانْ يُلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ شَدِيدِ الكُّفْرِ والتَّكْذِيبِ، مُعَاندٍ لِلحَقِّ، مُعَارض لَهُ بالبَاطِل .

عَنِيدٍ - شَدِيدِ العِنَادِ وَالمُجَافَاةِ لِلْحَقِّ.

(٢٥) - كَانَ لَا يُؤدِّي مَا عَلِيهِ مِنَ الحُقُوق، وَلاَ يُنفِقُ في سَبِيلِ البُّر، والصَّدَقةِ، وَصِلةِ الرَّحِم ، وَكَانَ مُعْتَدياً عَلَى خَلْق اللهِ يُؤْذِيهم بلِسَانِـهِ وَيَدِهِ ظُلُّماً وَعُدُواناً، وَهُوَ يُثِيرُ الرِّيبَةَ والشُّكُّ لَمِنْ نَظَرِ إِلَيهِ.

مُعْتَدِ ـ ظَالِم مُتَجَاوِزِ الحَدُّ.

مُريب -شَـاكً في اللهِ وَدِينِهِ - أَوْ مُثِيرٍ للشُّكُّ والرُّيبَةِ.

(٢٦) ـ وَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَعَبَدَ مَعَهُ غَيْرهُ. ثُمُّ يُكَرِّرُ تَعَالَى الأَمْرَ لِلْمَلكَينِ، السَّائِق والشُّهيدِ، بِأَنْ يَقْذِفا هَذَا المُسْتَحِقُّ لِلعَذَابِ في نارِ جَهَنُّمَ لِيَذُوقَ العَذَابَ الشَّدِيدَ المُوُّلِمَ.

(ضلال)

(٢٧) - وَيُحَاوِلُ الكَافِرُ أَنْ يَعْتَذِرَ للرُّبِّ العَظِيمِ عَنْ كُفْرِهِ وَمُعَانَدَتِهِ وَطُغْيَانِهِ، فَيَقُـولُ للرُّبِّ: إِنَّ قَرِينَهُ الشَّيْطَانَ أَطغَـاهُ، وَزَيِّنَ لَـهُ الكُفْرَ وَالمَعَاصِيَ ، فَيَرُدُ عَلِيهِ قَرِينُه قَائِلًا للرَّبِ الكَريم : إنَّه لم يَحْمِلُهُ عَلى الضُّلالِ والطُّغْيَانِ، وَإِنَّمَا كَانَ هُوَ نَفْسُهُ مُغْرِقًا فِي الضَّلَالَةِ ومُعَانَـدَةٍ الحَقُّ، فَسَارَ فِي الطُّريقِ الذِي يَتَّفِقُ مَعَ هَوَى نَفْسِهِ.

أَطْغَيْتُهُ - حَمَلْتُهُ عَلَى الطُّغْيَانِ.

هَالَ لَا تَخَنْصِمُواْلَدَى وَقَدُ قَدَّمْتُ اللهِ عَلَيْهِ فَكَالَهُ وَقَدُ قَدَّمْتُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ ف إِلَيْكُمُ بِالْوَعِيدِ

الله عَلَيْدَ لَ الْقُولُ لَدَى وَمَا أَنَا يُظِلُّونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

رَبُّ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأَّتِ وَتَقُولُ هَلِّ مِن مَّزِيدٍ

إِنَّ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ

رَبُّ هَٰذَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ

تُ مَنْخَشِى ٱلرَّحْمُنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ

اً دُخُلُوهَا بِسَلَمْ ِذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ

(۲۸) ـ وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِلكَافِرِ المُعَانِدِ مِنَ الإنس ، ولِقَرِينِهِ مِنَ الجِنِّ:

لا تَتَخَاصَما عِنْدِي وَلا تَتَجَادلا ، فَقَدْ أَرْسَلْتُ الرَّسُلَ إليكم مُحدُّدِينَ
وَمُنْذِرِينَ أَهْوَالَ هذا اليَوْم ، وَأَنْزَلْتُ الكُتُبَ تُبِينُ لَكُمْ أَنْكُمْ سَتَرِجِعُونَ
جَميعاً إليَّ في هذا اليَوم ، وَأَنْوَلْتُ مَتَحَاسَبُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ جَميعاً ،
فَلا عُذْرَ لَكُمُ اليَوَم ، وَقَدْ قَامَتْ عَلَيكُمُ الحُجَّةُ .

### (بِظَلَّامٍ)

(٢٩) - لا يُبَدَّلُ القَضَاءُ الذِي قَضَيْتُهُ بَيْنَ العِبَادِ، وَأَنَا لَا أَظْلَمُ أَحَداً من عَبَادِي، فَلا أُعَدَّلُ الْقَضَاءُ الذِي قَضَيْتُهُ بَيْنَ العِبَادِي، فَلا أُعَدَّبُ أَحَداً بِذَنْبِ غَيْرِهِ، وَلا أُحَمِّلُ نَفْساً ذَنْباً ارْتَكَبَهُ غَيْرُها، وَلا أُحَمِّلُ نَفْساً ذَنْباً ارْتَكَبَهُ غَيْرُها، وَلا أُحَمِّلُ عَلَيهِ.

(٣٠) ـ وَيَحْدُثُ كُلُّ مَا تَقَدَّمَ فِي يَوْمِ القِيَامَةِ، وَهُوَ اليَوْمُ الذِي يَسْأَلُ فِيهِ السَّرَّبُ تَعَالَى جَهَنَّمَ وَيَقُـولُ لَها: هَـلِ آمْتَلاَت بِمَنْ دَخَلَهَـا مِنْ أَفْوَاجِ الكُفَّارِ والمُجْرِمِينَ وَالعُصَاةِ؟ وَتَرُدُّ جَهَنَّمُ قَائِلَةً: وَهَلْ بقِيَ شَيءٌ تَزِيدُونَنِي بِهُ مِنْ هَؤُلاءِ الظَّالِمِينَ؟.

(٣١) - وَأُدنِيَتِ الجَنَّةُ مِنَ المُتَقِينِ، الذِينِ آمَنُوا بِرَبِّهِم وَخَافُوهُ، وَآجَنَبُوا مَعَاصِيَه، حَتَّى أَصْبَحَتْ على مَسرآى الغينِ مِنْهُم، وَذَلِكَ لِتَسطُمَئِنَّ قُلُوبُهم، وَهُمْ يَرُوْنَ فيها مَا أُعِدَّ لَهُمْ مِنْ نَعِيم لا نَفَادَ لَهُ. أَزْلَفَتْ - وُرُّبَتْ وَادنِيَتْ.

(٣٢) ـ وَيُقَالُ لِلْمُتَّقِينَ ـ يَقُولُهُ الرَّبُّ تَعَالَى أَوْ يَقُولُه المَلَاثِكَةُ الأَطْهَارُ ـ هَذَا هُوَ النَّعِيمُ الذِي وَعَدَكُم بِهِ رَبُّكُمْ على ألسنةِ رُسُلِهِ الكِرَام ، وَجَاءَتْ بِهِ كُتُبُهُ، وَقَدْ أَعَدَّهُ اللهُ تَعَالَى لِكُلِّ رَجَّاعٍ تَوَّابٍ إلى رَبِّهِ، مُقْلَمٍ عَنْ مَعَاصِيهِ، يَحْفَظُ العَهْدَ ولا يَنْقُضُهُ.

أوَّابٍ ـ رَجَّاعٍ إلى اللهِ بالتَّوبَةِ.

(٣٣) ـ مَنْ خَافَ اللهَ في سِرُّهِ في الوَقْتِ الذِي لَمْ يَكُنْ أَحَدُّ يَرَاهُ غَيـرَ اللهِ، وَجَاء اللهَ يَومَ القِيَامةِ بِقَلْبِ مُنِيبٍ خَاضِع ٍ لَهُ. مُنِيبٍ ـ مُخْلِص مُقْبِل على طَاعةِ اللهِ.

بِسَلامِ)

(٣٤) - وَيُقَالُ لَهُولاءِ الأبرارِ المُكَرَّمِينَ: ادْخُلُوا الجَنَّةَ سَالِمِينَ مِنَ العَذَابِ وَالهُمُومِ وَالحَوفِ، وَاطْمَئِنُوا وَقَرُّوا عَيناً فَهَـذا يَوْمُ الخُلُودِ في هذا النَّعِيمِ، فَهُو دَاثِمٌ عَلَيكُم لاَ تَحُولُونَ عَنْهُ وَلاَ تَزُولُونَ، وَلاَ أَنْتُمْ مِنْهُ تُخْرَجُونَ.

## وَ لَهُمُ مَّا يَشَآءُ وَنَافِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ

الله وَكُمْ أَهْلَكُ نَاقِلُهُم مِن قَرْنٍ

هُمْأَشَدُّمِنْهُم بَطْشَا فَنَقَّبُواْ فِي الْمِنْمُ مِنْ عَلَيْهِ الْمِنْمُ عَلِيهِ

### Ĭ

(٣٥) ـ وَلَهُم فيها مَا يَطْلُبُونَ وَمَا يَشْتَهُونَ، ثُمَّ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ فَوْقَ مَا سَالُوا مَمًا لَمْ يَخْطُرْ لَهُمْ عَلَى بَال ٍ.

### (البِلادِ)

(يَشَاؤُونَ)

(٣٦) ـ وَكَثيراً مِنَ الأَمَمِ الخَالِيَةِ الْمُلَكَها الله تَعَالَى، وَكَانُوا اشَـدُ مِنْ كُفًّارِ قُريش بَطْشاً، واكثر مِنْهُم قُوَّة، وَسَلَكُوا في الأرض كُلُّ مَسْلَكِ، وَسَارُوا في كُلُّ طَريقٍ يَطُوفُونَ في البِلَادِ طَلباً للرَّزقِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَهْربُ مِنْ قَضَاءِ اللهِ وَامْرهِ حِينَما جَاءَهُمْ، فَلْيَحْذَرْ كُفَّارُ قُريشٍ أَنْ يَنْزِلَ مَهْربُ مِنْ قَضَاءِ اللهِ وَامْرهِ حِينَما جَاءَهُمْ، فَلْيَحْذَرْ كُفَّارُ قُريشٍ أَنْ يَنْزِلَ بِعِبْمُ مِثْلُمَا نَزَلَ بِتْلِكَ الأَمَمِ الخَالِيَةِ مِنَ العَذَابِ وَالدَّمَادِ. كَثِيراً مَا الْمَلَكْنا.

قَرْنِ ـ آمَةٍ . بَطْشاً ـ قُوَّةً أَوْ اخْذاً شَدِيداً .

نَقُّبُوا .. طَوُّفُوا .

مَحِيص ٍ ـ مَهْرَبٍ.

(٣٧) - وَفِيما تَقَدَّمَ مِنَ الأَخْبَارِ وَالدُّعْـوةِ إلى الاعْتِبَارِ والاتَّعـاظِ لَتَذْكِـرَةً
 لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ يَعِي به، وَأَذْنُ يَسْمَعُ بها، وَهُو حَاضرُ القَلْبِ.

شَهِيدٌ - حَاضِرُ القَلْبِ.

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٣٨) - يُؤكِّدُ اللهُ تَعَالَى لِهُؤُلاهِ المُكَذَّبِينَ بِالبَعْثِ اللهُ قَادِرُ عَلَى بَعْثِهِمْ مِنْ قَبُورِهِمْ بَعْدَ أَنْ يَصِيـرُوا عِظَاماً نَخِرَةً بَالِيَةً، فَهُوَالذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سَتَّةِ اليَّامِ ، وَلَم يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، وَلم يُعْجِـزُهُ خَلْقُ شَيءٍ فِيهِنَّ، وَلَم يُعْجِـزُهُ خَلْقُ شَيءٍ فِيهِنَّ، وَلَمْ يَعْجَـرُهُ خَلْقُ شَيءٍ فِيهِنَّ، وَلَمْ يَعْبَ.

(وَفِي هَـذَا تَكُذِيبُ لَمَا يَعْتَقِدُهُ اليَهُـودُ مِنْ أَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ السَّمَـاوِاتِ وَالأَرضَ فِي سِتَّةِ أَيَام ، وَأَسْتَرَاحَ فِي اليَومِ السَّابِع ).

لُغُوبٍ ـ تَعَبٍ وَإِعْيَاءٍ .

 (٣٩) - فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُهُ المُكَذِّبُونَ مْنَ قومِكَ، وَآهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا، وَنَزَّهْ رَبُكَ عَمَّا لا يَلِيقُ بِجَلالِهِ، وآحْمَدْهُ عَلَى مَا انْعَمَهُ عَلَيكَ،
 وَقْتَ الفَجْرِ، وَوَقْتَ العَصْرِ، لِعِظَم العِبَادَةِ في هذينِ الوَقْتَينِ. ﴿ إِنَّ فِى ذَٰ لِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُ. قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَامَسَّنَا مِن لُغُوبٍ

( فَأَصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ

## (الْلَيْلِ) (أَدْبَارَ)

(٤٠) ـ وَسَبِّحْ رَبَّكَ وَنَزَّهُهُ وَآحْمَدُهُ في آنَاءِ اللَّيلِ ، وَبَعْدَ أَدَاءِ الصَّلُواتِ . أَدْبَارَ الشَّجُودِ ـ أَعْقَابَ الصَّلَوَاتِ .

(٤١) ــ وآستَمِعْ يَا مُحمَّدُ إلى مَا أُخْبِرُكَ بِهِ مَمَّا يَجْرِي يَوْمَ القِيَامَةِ، فَفِي ذَلِكَ اليَوْمِ يَقُومُ مُنادِي اللهِ في مَكَانٍ قَريبٍ، فَيُنَادِي فَيَصِلُ نِـدَاؤُهُ إلى جَمِيعِ الخَلاَئِقِ، وَيَقُولُ: هَذا يَوُمُ الحِسَابِ فَاسْرِعُوا في الخُروجِ ِ.

(٢٢) ـ وَيَوْمَ يَسْمَعُ الأَمْوَاتُ صَوْتَ المُنَادِي (وَقِيلَ إِنَّهُمْ يَسْمَعُونَ النَّفْخَةَ الثَّانِيَةَ التي تُنفَخُ في الصُّورِ) يَخْرُجُونَ مُسْرِعِينَ مِنَ الأَرْضِ كَانَّهُم جَـرَادُ مُنْتَشِرٌ، فَيُقَالُ لَهُم هَذا هُوَيَوْمُ البَعْثِ وَالخُرُوجِ مِنَ القُبُورِ. الصَّيْحَةَ النَّانِيَةَ في الصَّور.

(٤٣) ـ يُعْلِمُ اللهُ تَعَالَى العِبَادَ بأنَّهُ هُوَ الذِي خَلَقَ الخَلْقَ وأحيَاهُم، وَأَنَّهُ هُو الذِي يُمِيتُهُمْ حِينَ تَنْقَضِي آجَـالُهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُـونَ إليهِ يَـوْمَ القِيَامَةِ لَيْحَاسِبَهُم عَلَى أَعْمَالِهِمْ.

(٤٤) - وَفِي يَـوْمِ القِيَامَةِ تَتَشَقَّقُ الأَرْضُ فَيخْرُجُ الموتى مُسْرِعِينَ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الحَشْرُ لِلْعِبادِ هَيِّناً يَسيراً عَلَى اللهِ تَعَالَى، لَا عُسْرَ فِيهِ، وَلاَ مَشَقَّةً

تَشَقُّقُ \_ تَتَصَدُّعُ .

سِراعاً ـ مُسْرِعينَ إلى الدَّاعِي .

## (بالْقُرْ آنِ)

(٤٥) ـ يُسلِّي اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الكَرِيمَ عَمَّا يُلاقيهِ مِنْ تَكْذِيبِ المُكَذَّبِينَ، وَمُعَانَدَةِ المُعَانِدِينَ، فَيَقُولُ لَهُ: إِنَّ عِلْمَهُ مُحِيطٌ بِمَا يَقُولُهُ المُشْرِكُونَ مِن آفتراءٍ، وَتَكذِيبٍ، وآستِهْزاءٍ، وَمِنْ إِنكَارٍ لِلْبَعْثِ، وَمَا أَنْتَ إِلا رَسُولُ مُكَلَّفُ بِإِبلاغِهِم مَا أَمرَكَ بِهِ رَبُّكَ، وَمَا أَنتَ بِمُسَلَّطٍ عَلَيهِم لِتُجْبِرَهُم عَلَى الإيمانِ، فَذَكَّر بالقُرآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدَ اللهِ، الذِي انْذَرَ بهِ العُصَاة، فَهُو الذِي يَتَذَكَّرُ وَيَنْفِمُ بالتَّذَكُر.

جَبَّارٍ ـ مَنْ يَسْتَطِيعُ إِجْبَارَ غَيْرِهِ عَلَى فِعْلِ مَا يُرِيدُ.

﴿ وَمِنَ النَّالِ فَسَبِّحُهُ وَأَدْبَكَرَ السُّجُودِ السَّجُودِ

(أَنَّ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَكَانِ فَرِيبٍ

(أ) يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ (الْحَقِّ عَالَحَقِّ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقِ

(أَ) إِنَّا نَعْنُ ثُمِّي ، وَنُمِيثُ وَ إِلَيْنَا الْمُصِيرُ الْمُصِيرُ

( يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشْرً عَلَيْ مَا يُسِيرُ

﴿ نَحْنُ أَعَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِعَبَّارٍ فَذَكِرٌ بِٱلْقُرَءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ



#### (الذَّارِيَاتِ)

- (١) ـ يُقسِمُ اللهُ تَعَالَى بِالرِّياحِ التي تَذْرُو التُّرَابَ ذَرْواً.
  - الذَّرْوُ ـ التَّفْريقُ وَالبَعْثَرَةُ .

#### (فَالْحَامِلَاتِ)

- (٢) ويُقْسِمُ تَعَالَى بِالسَّحَابِ المُثْقَلِ بِالمَاءِ.
  - الوِقْرُ ـ حِمْلُ البَعِيرِ .

#### (فَالْجَارِيَاتِ)

- (٣) وَيُقْسِم اللهُ تَعَالَى بِالسُّفُنِ التي تَجْرِي عَلَى سَطْح ِ المَاءِ جَرْياً سَهْلًا مُسَّراً.
  - اليُسرُ \_ السُّهُولَةُ .

#### (فَالْمُقَسِّمَاتِ)

- (٤) ويُقْسِمُ تَعَالَى بِالمَلائِكَةِ تَنْزِلُ بأوامرِ اللهِ الشَّرعِيةِ والكَونِيةِ، وَتُقَسِّمُ الأَمُورَ وَتُوَزِّعُهَا وَقُقَ مَشِيئَتِهِ، فَتَفْصِلُ في الشُّؤُونِ المُخْتَصَّةِ بها، وتُقَسِّمُ الأَمُورَ
  - في الكُوْنِ بِحَسبِها.

#### (إِنَّ ما)

(٥) لَقَدْ افْسَمَ تَعَالى بِجَميع مَا تَقَدَّمَ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ عَلَى أَنَّ مَا يُوعَدُ بِهِ النَّاسُ
 مِنْ مَوْتٍ ثُمَّ بَعْثٍ ثُمَّ حَشْرٍ ثُمَّ جَزاءٍ لَخَبَرُ صَادِقٌ وَحَقَّ وَسَيَتَحَقَّقُ وُقُوعُهُ

#### (لَوَاقِعُ)

- (٦) ـ وَإِنَّ يَوْمَ الحِسَابِ الذِي يُوعَدُونَ بِهِ وَاقِعٌ لَا مَحَالَة.
  - الدِّينَ \_ الجَزَاءَ وَالحِسَابَ.

## ٥ وَٱلذَّرِيَنتِ ذَرُّواً

الله عَالَحَهِلَتِ وِقُرَا

اللهُ فَأَلِحَارِينَتِ يُسْرَكُ

المُقسِمنتِ أَمْرًا عَالَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللّل

( إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ

﴿ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعُ

﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ

﴿ إِنَّكُورَ لَفِي قَوْلٍ تُعْنَلِفٍ

ا يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ

( أَيُ فَيْلُ ٱلْخَرَّاصُونَ

اللَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سِسَاهُونَ

اللهِ يَسْعُلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ

ا يَوْمَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِيُفُنَّنُونَ

﴿ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُرْ هَلَذَا ٱلَّذِي كُنُتُم بِهِ عَا لَهُ مَا اللَّذِي كُنُتُم بِهِ عَا لَهُ اللَّهِ اللَّ

(٧) \_ وَيُقْسِمُ تَعَالَى بِالسَّماءِ ذَاتِ الاتُّسَاقِ وَالتَّرْكِيبِ المُحْكَمِ ، كَاتُّسَاقِ

الزَّرَدِ المُتَشَابِكِ المُتَدَاخِلِ الحَلَقَاتِ. ذَاتِ الحُبُكِ - ذَاتِ الجَمَالِ وَحُسْنِ التَّركيبِ.

(٨) ـ لَقَدْ أَقَسَمَ تَعَالَى عَلَى أَنْكُمْ يَا أَيُّهَا المُشْرِكُونَ المُكَذِّبون للرُّسُـلِ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ مُضْطَرِبٍ، لا يَلْتَئِمُ وَلَا يَجْتَمِعُ، وَلاَ يَثْبُتُ ولا يَسْتَقرُّ،

وَلا يَرُوجُ إلا عَلَى ضَالُّ لأنَّهُ قَوْلُ بَاطِلُ.

(٩) \_ وَإِنَّ هذا القَوْلَ المُخْتَلِفَ، يُصْرَفُ عَنْهُ مَنْ صُرف، وَيَبقَى مَنْ بَقِيَ، فَلا أَستقرارَ عَليهِ، وَلاَ تَوَافُقَ، وَلا ثَبَاتَ.

أَفِكَ-صُرفَ.

#### (الْخَرُّ اصُونَ)

(١٠) ـ لُعِنَ المُرْتَابُونَ الذِينَ يَظُنُونَ ظَنَّا، وَيَقُولُونَ قَوْلًا لَا يَسْتَنِدُون فِيهِ

إلى دَليل ِ وَلا حُجَّةٍ .

الخَرَّاصُ - الكَذَّابُ - أوِ الذِي يَظُنُّ وَيُقَدِّرُ جُزَافاً.

قُتِلَ ـ لُعِنَ وقُبِّحَ فِعْلُه .

(١١) ـ الذِينَ هُمْ في جَهْل ِ عَمِيقِ، وَغَفْلَةٍ عَظِيمةٍ عمَّا أُمِرُوا بهِ، وَهُمْ مَغْمُورُونَ بِالْأَبَاطِيلِ وَالْأَضَالِيلِ وَالْأَوْهَامِ لا يُفِيقُونَ ولا يَسْتَيقِظُونَ.

غَمْرةِ \_ جَهَالةِ غَامِرَةِ.

سَاهُونَ \_غَافِلُونَ عَمَّا أُمِرُوا بِهِ.

#### (يَسْأَلُونَ)

(١٢) \_ الذينَ يَقُولُونَ تَكْذِيباً وَشَكّاً وأَسْتِبْعَاداً، لاَ طَلَباً لِلْعِلمِ وَالمعرِفةِ:

مَتَى يَكُونُ يَوْمُ الحِسَابِ هذا الذِي تَعِدُونَنَا بِه؟

يَوْمُ الدِّينِ ـ يَوْمُ ا لحسَابِ والجَزَاءِ .

(١٣) \_ وَيَوْمُ الجَزَاءِ الذِي يَسْأَلُونَ عَنْهُ مُكَذَّبِينَ بِهِ، مُسْتَبْعِدِينَ لِوُقُوعِهِ،

هُوَ اليومُ الذِي يُعذُّبُ اللهَ فِيهِ الكُفَّارَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

يُفتَنُونَ \_ يُحْرَقُونَ وَيُعَذِّبُونَ .

(١٤) - وَيَقُولُ لَهُمْ خَزَنَةً جَهَنَّمَ مُوَبِّخِينَ مُفَرِّعِينَ: ذُوقُوا هـذا العَذَابَ الذِي كُنْتُمْ تَسْتَعْجِلُونَ بِوُقُوعِهِ آسْتِهْزاءً، وَتَظُنُّونَ أَنَّهُ غَيْرُ وَاقِعٍ.

### (جَنَّاتٍ)

(١٥) ـ أَمَّا الذِينَ آمَنُوا باللهِ وَرُسُلِهِ، وَاتقَوا رَبَّهُمْ وَأَطَاعُـوهُ، وَآجْتَنَبُوا مَعَاصِيَهِ، فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ في ذَلكَ اليَومِ في بَسَاتِينَ وَجَنَّاتٍ تَجْري فيها الأَنْهادُ.

#### (آخِذِينَ) (آتَاهُمْ)

(١٦) - قَرِيرَةً أَعَيْنَهُمْ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهِمْ مِنْ نَعِيمٍ يَفُوقُ مَا كَانُوا يُؤَمِّلُونَ، لأنهم كَانُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنيا يَعْمَلُونَ الأعمالَ الصَّالِحَةَ، طَلَباً لَمَرْضَاةِ رَبِّهِمْ، فَنَالُوا هذا الجَزَاءَ العَظِيمَ.

#### (الليل)

(١٧) ـ كَـانُوا يَسَامُونَ القَلِيـلَ مِنْ سَاعَـاتِ الْلَيلِ، وَيَقُـومُونَ لِلصـلاةِ وَالعِبَادةِ فَى مُعْظَمِهِ.

يَهْجَعُون ـ يَرقُدون وَيَنَامُونَ .

(١٨) ـ وَكَانُوا يُحيُون الْلِّيلَ مُتَهَجِّدِينَ ، فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ السَّحَرِ أَخَذُوا في الاَسْتِغْفَارِ كَانَّهُمْ أَسْلَفُوا في ليلتِهِم الذُّنُوبَ.

الأسْحَارِ ـ أَوَاخِرِ اللَّيْلِ ِ.

#### (أَمْوَالِهِمْ) (لِلسَّائِلِ)

(١٩) - وَجَعَلُوا فِي أَمْوالِهِمْ جُزْءاً مُعَيَّناً خَصَّصُوهُ للسَّائِلِ المُحْتَاجِ، وَلِلْمُتَعَفِّفِ النِّي لَا يَجُدُ مَا يُغْنِيهِ، وَلَا يَشْالُ النَّاسَ، وَلَا يَفْطَنُ إليهِ أَحَدُ لِيَتَصَدَّق عَليه.

المَحْرُومُ ـ الذِي حُرِمَ الصَّدَقَةَ لِتَعَفُّفِهِ عَنِ السُّوَّالِ مَعَ حَاجَتِهِ.

#### (آیَاتُ)

(٢٠) - وَفِي الأَرْضِ آيَاتُ دَالَّةٌ عَلَى عَـظَمَـةِ الخَـالِقِ وَقُـدْرتِـهِ البَاهِرَةِ، تَسْتَبِـنُ لِمَنْ فَكُر فِيها، وَنَدَبَّرَ مَعْنَى هَذِهِ الآيَاتِ فَآمَنَ وَزَادَ يَقِيناً.

(٢١) - وفي خَلْقِ الإِنْسَانِ، وَتَطَوَّرِ نُمُوهِ، وَإِدْراكِهِ وَظَائِفَ خَلاَيا جِسْمِهِ، وَتَوَالُدِهِ، وَآخِتِلافِ الوانِ البَشَرِ وأَشْكَالِهم وَلُغَاتِهِمْ... الخ في كُلِّ ذَلِكَ آيَاتُ تَدْعُو، مَنْ عَمَرَ قَلْبَهُ اليَقِينُ، إلى التَّفكِيرِ وَالتَّأَمُّلِ في عَظَمَةِ هذا الخَالِق وَقُدْرَتِهِ وَإِبْداعِهِ.

(٢٢) - وَفِي السَّمَاء أَسْبَابُ رِزْقِكُمْ، مِنْ مَطَرِ يَخرُجُ بِهِ الزَّرْعُ والنَّبَاتُ، ويَرْوِي العِطَاشَ مِنَ المخْلُوقَاتِ، وَمَنْ شَمْسُ وَقَمَر ونَجُوم ، تُؤثِّرُ في

## ( إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُمُونٍ

اللهُ كَانُواْقَلِيلًامِّنَ ٱلَّيْلِمَا يَهْجَعُونَ كَانُواْقَلِيلًامِّنَ ٱلَّيْلِمَا يَهْجَعُونَ

(١) وَبِالْأَسُمَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

﴿ وَفِيۡ أَمۡوَ لِهِمۡ حَقُّ لِلسَّاۤ بِلِ وَٱلْمَحْرُومِ

٢ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنَتُ لِٱلْمُوقِنِينَ

اللهِ وَفِي ٓ أَنفُسِكُو ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

أَنُّ وَفِي ٱلسُّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

جُوِّ الأَرْضِ ، وَتَثَيْرُ الرِّياحَ ، فَتَكُونُ الفُصُولُ الأَرْبَعَةُ ، وَتَكُونُ الرِّياحُ وَسِيلةً لَسَوْقِ الغُيُومِ المُثقَلَةِ بالماءِ منْ مَكَانٍ إلى مَكَانٍ ، وَتَنْقُلُ الرَّياحُ لَقَاحَ النَّبَاتَاتِ وَالأَشْجَارِ مِنْ مَكَانٍ إلى مَكَانٍ فَتَتَلَقَّح وتُعطِي أَكُلَهَا ، وَتَسْتَكْمِلُ وَظِيفَتَها ، وَكُل ذَلِكَ يَتِمُّ بِتَقْديرِ اللهِ وَتَيسِيرِهِ ، وَيَحْصُلُ كللُ وَاحِدٍ مِنَ الخَلْقِ عَلَى مَا قسَمَهُ الله مِنْ رِزْقٍ . وَفي السَّماءِ أيضاً مَا تُوعَدُونَ مِنْ جَزاءٍ عَلَى مَا قسَمَهُ الله مِنْ رِزْقٍ . وَفي السَّماءِ أيضاً مَا تُوعَدُونَ مِنْ جَزاءٍ عَلَى أَعْمَالِكُم إِنْ خَيْراً فَخَيراً ، وَإِنْ شَراً فَشَراً .

(٢٣) ـ يُقسِمُ تَعَالَى بِذَاتِهِ الكَرِيمَةِ عَلَى أَنَّ مَا وَعَـدَ بِهِ العِبَـادَ مِنْ أَمرِ القِيَامَةِ، وَالبَعْثِ والجَزاءِ كَائِنُ لاَ مَحَالَةَ وَحَقُّ لاَ مِرْيَةَ فِيهِ، فَلاَ تَشُكُّوا فِيهِ كَمَا أَنَّكُمْ لاَ تَشُكُّونَ في نُطْقِكُم حِينَ تَنطِقُونَ.

#### (أَتَاكَ) (إِبْراهيم)

(٢٤) - وَيَعُودُ تَعَالَى لِيُذَكِّرَ رَسُولَهُ الكَرِيمَ ﷺ بِقَصَص الأنبياءِ الكِرَامِ مَعَ أَقوامِهم، وَمَا لَقوهُ مِن تَكُذِيبِ وَإِيذَاءٍ فَثَبَتُوا عَلَى ما أَصَابَهُمْ، وَتَابَعُوا أَذَاءَ مَهَ عَيْهِمَ التَّهِ عَلَيْهُمْ اللهُ ، وَتَابَعُوا أَذَاءَ مَهَ عَيْهِمَ التَّهِ عَلَيْهُمُ اللهُ ، وَتَابَعُوا أَذَاءَ وَفِي هَذِهِ القَصَصِ تَثْبِيتُ لِقَلْبِ الرَّسُولِ ﷺ ، وَتَسْلِينَةُ لَهُ ، وَتَحْذيبُ للكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ اللهِ وَعِقَابِهِ ، وَلفتُ لأَنظارِهِمْ إلى أَنَّ سُنَةَ اللهِ قَدْ للكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ اللهِ وَعِقَابِهِ ، وَلفتُ لأَنظارِهِمْ إلى أَنَّ سُنَةَ اللهِ قَدْ مَضَتْ في نَصْرِ الرَّسُلِ ، وَتَدْمِيرِ الكُفْرِ وَأَهْلِهِ ، وَلِيسَ لِسُنةِ اللهِ تَبْدِيلُ ، وَلا تَحُويلُ .

وَيَبْدَأَ اللهُ تَعَالَى بِقَصَّةِ إبراهيمَ، عليه السَّلامُ، حينَما جَاءَهُ ضُيُوفُ مُكَرَّمُونَ مِنَ الملائكةِ الأطْهَارِ.

ضَيْفُ إِيرَاهِيمَ \_ أَضْيَافُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ .

### (سَلاماً) (سَلامً)

(٢٥) - وَقَدْدَخَلَ هَوُلاءِ الأَضْيَافُ عَلَى إِبراهِيمَ، عَلَيهِ السَّلامُ، فَحَيَّوْهُ بِالسَّلامِ، فَرَدَّ تَحِيَّتَهُمْ بأَحْسَنَ مِنْها. وَقَدْ جَاءَهُ الرُّسُلُ في هَيْئةِ شُبَّانٍ صِبَاحٍ الوُجُوهِ، عَلَيهِم المَهَابَةُ، فَأَنْكَرَ وُجُودَ مِثْلِهِمْ في المِنْطَقَةِ.

(٢٦) ـ فَانْسَلَّ مِنْ بَيْنِ ضُيُوفِهِ مُسْرِعاً، وَذَهَبَ خَفْيَةً عَنْهُمْ إلى أَهْلِهِ، فَجَاءَ ضُيُوفَه بِعِجْلِ سَمِينِ مَشْوِيٍّ.

رَاغَ ـ ذَهَبَ بِشُرْعَةٍ ، أَوْ ذَهَّبَ خُفْيَةً بِٱلْسِلَال ِ .

 (۲۷) - وَوَضَعَ الطَّعَامَ بَيْنَ أَيْدِي ضُينوفِهِ، وَسَأَلَهُمْ مُتَلَطِّفاً إِنْ كَانُوا يُرِيدُونَ الأَكْلَ مِنْهُ. ( فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مَ فَوَرَبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مَ

(الله عَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ

وَ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اللهُ فَرَاعُ إِلَى أَهْلِهِ وَفَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ

٧ فَقَرَّبُهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ

# الله عَلَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُواْ لَا تَعَفَّ قَالُواْ لَا تَعَفَّ وَبَشَّ رُوهُ بِعُكَمٍ عَلِيمٍ

( فَأَقَبَكَتِ آمَرا تَهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتَ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمُ

## (أَيُّ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ، هُوَالْمَرِيمُ ٱلْعَلِيمُ





🦈 لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنطِينِ

اللُّهُ مُسَوَّمَةً عِندَرَتِكَ لِلْمُسْرِفِينَ

## (بَغُلام)

(٢٨) - فَلَمْ يَمُدُ الأَضْيَافُ أَيْدِيَهُمْ إلى الطَّعَامِ ، وَلَم يَاكُلُوا مِنْهُ ، فَاسْتَشْعَرَ إِبراهيمُ ، عَلَيهِ السَّلامُ ، في نفيه الخَوْفَ مِنْهُمْ ظَنَّا مِنْهُ انهُمْ يُرِيدُونَ بِهِ شَرَّا فَطَمْأَنُوهُ وَقَالُوا لَهُ : لا تَخَفْ مِنَّا فَإِنَّنا رُسُلُ اللهِ تَعَالى جِئْنا لَإِهْلَاكَ قَوْم لُوطٍ ، وَبَشَّرُوهُ بِانهُ سَيُرْزَقُ وَلَداً ذَكَراً يَمْتَازُ بِالعِلْم ، لِيَكُونَ ذَكِلَ قَوْم لِوطٍ ، وَبَشَّرُوهُ بِانهُ سَيُرْزَقُ وَلَداً ذَكَراً يَمْتَازُ بِالعِلْم ، لِيَكُونَ ذَكِلَ قَرَّم لِللَّهِ وَالدَيهِ .

أوْجَسَ \_ أَحَسُ في نَفْسِهِ .

(٢٩) وَلَمَّا سَمِعَتْ زَوْجَةُ إِبْراهِيمَ، عَلَيهِ السَّلامُ، بِشَارَةَ المَلَاثِكَةِ لَهَا وَلَـزَوْجِها بولادَة وَلَدٍ لَها آسْتَغْرَبَتْ ذَلِكَ، وَدَخَلَتْ عَلَى الضُّيُوفِ، وَلَطَمَتْ وَجْهَهَا وَهِيَ تَقُولُ مُسْتَغْرِبَةٌ : كَيْفَ اللِدُ وَأَنَا عَجُوزُ، وَلَيْسَ مِنْ طَبْع العَجُوزِ أَنْ تَلِدَ، وَكُنْتُ عَقِيماً وَأَنَا شَابَّةً لَمْ أَرْزَقْ بوَلَدِ؟

(وَجَاءَ فِي آيةٍ اخْرَى أَنَّها قَالَتْ: ﴿قَالَتْ يُويْلَتَى أَالِدُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَـذَا بَعْلِي شَيْخاً ﴾(١).

صَرَّةٍ - صَيْحَةٍ وَضَجَّةٍ.

صَكَّتْ وَجْهَهَا ـ لَطَمَتْهُ بِيَدِها تَعَجُّباً مِمَّا سَمِعَتْ.

(٣٠) - فَقَالَ لَهَا رُسُلُ الله: أُخْبَرْنَاكِ بِمَا قَالَهُ رَبُّكِ، فَنَحْنُ نُخْبِرُكِ عَنِ اللهِ تَعَالَى، وَاللهُ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شيءٍ، وَلاَ يُعْجِزُه شَيءٌ، وَهُـوَ الحَكيمُ في أَفْعَالِهِ، العَلِيمُ بِمَا تَسْتَجِقُون مِنَ الكَرَامَةِ.

(٣١) - فَقَالَ إبراهيمُ، عَليهِ السَّلامُ، لِـرُسُل ِ اللهِ تَعَـالى: مَا شَــأنُكُمْ؟ وَلايِّ أَمْرٍ خَطِيرٍ أَتَيتُم يَا أَيُّهَا المُرْسَلُونَ؟

الخَطْبُ - الأمرُّ الخَطِيرُ.

(٣٢) - فَقَـالُوا لَـهُ: إنَّهم مُـرْسَلُون لإهـُـلَاكِ فَـوْم ِ لُـوطٍ، لإجْـرَامِهِمْ، وَفِسْقِهِمْ، وَفَسَادِهِمْ.

(٣٣) - وَقَالُوا لَهُ: إِنَّهُمْ سَيُلْقُونَ عَلَى قَوْمِ لُوطٍ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ هِيَ فِي صَلابتِهَا كَالحِجَارَةِ.

(٣٤) - وَعَلَيها عَلاَمَاتُ أُعِدُّتْ لِهَـلَاكِ المُسْرِفينَ، المُتَجَاوِزِينَ الحُدُودَ فِي كُفْرِهِم وَفَسَادِهِمْ.

<sup>(</sup>١) سورة هود الأية ٧٢.

(وَقِيلَ إِنَّ التَّسويمَ، هُنَا يَعْني أَنَّ الحِجَارَة مَكْتُوبٌ عَلَى كُلِّ. وَاحِدةٍ مِنْها آسْمُ الشَّخْص الذِي أَعِدَّتْ لِهَلاَكِهِ).

مُسَوَّمَةً \_ ذَاتَ عَلَامَاتٍ .

(٣٥) - وَقَبْلَ أَنْ يُدَمِّرَ رُسُلُ اللهِ قُرى قَوْمِ لُوطٍ أَخْرَجَ اللهُ مَنْ كَانَ في هَذِهِ القُرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ بِاللهِ، أَسْتِجَابَةً لِدَعْوةِ لَوطٍ، عَلَيهِ السَّلاَمُ، وَلِكَيْلاً يَهْلِكُوا مَعَ الهَالِكَينَ.

(٣٦) ـ وَلَمْ يَجَدْ رُسُلُ اللهِ في هَذِه القُرَى غَيْـرَ بَيْتٍ وَاحِدٍ أَسْلَمَ أَهْلُهُ، وَهُمْ لُوطً وَأَهْلُهُ إِلاَّ آمْراتَهُ.

(آيَةُ)

(٣٧) - وَبَعْدَ أَنْ أَخْرَجَ اللهُ تَعَالَى. لُوطاً وَأَهْلَهُ مِنَ القَرْيَةِ دَمَّرَهَا رُسُلُهُ عَلَى أَهْلِها عِنْدَ الصَّبَاحِ ، وَجَعَلُوا عَالِيَهَا سَافِلَها فَلَمْ يَنْجُ أَحَدٌ مِنْ أَهلِها الفَّاسِقِينَ ، فَجَعَلُها اللهُ عِبْرةً لِلْمُعْتَبِرِينَ بِمَا أَنْزَلَهُ بِها مِنَ العَذَابِ الفَّاسِقِينَ ، فَجَعَلُها اللهُ عَلَى وَالنَّكَالِ ، وَخَسَفَتِ الأَرْضُ بالقريةِ ، فَكَانَتْ تِلْكَ عَلامَةً أَرادَها الله عَلى هَلَاكِ المُكَذَّبِينَ الفَاجِرِينَ مِنْ أَهْلِها .

(أرْسَلْنَاهُ) (بِسُلْطانٍ)

(٣٨) ـ وَجَعَلْنا في قِصَّةِ مُوسى عِظَةً لِقَومٍ يَعْقِلُونَ، إِذْ أَرْسَلَهُ اللهُ إلى فِرْعُونَ بِحُجَج ظَاهِرَةٍ، وَمُعْجِزاتٍ وَاضِحَةٍ .ً

(سَاحِرٌ)

(٣٩) ـ وَأَعْرِضَ فِرْعَونُ عَمَّا جَاءَهُ بِهِ مُوسَى مِنَ الحقِّ المُبينِ، مُسْتَكْبِراً مُسْتَعِزَاً بِقَومِهِ وَجُنُودِهِ وَمُلْكِهِ، وَقَالَ لَهُ إِنَّ أَمرَكَ فيما جِئْتَني بهِ لا يَعدُو أَنْ يَكُونَ وَاحِداً مِنِ آثْنين: فَإِما أَنْ تَكُونَ سَاحِراً، وَإِما أَنْ تَكُونَ مجنوناً.

نَوَلِّي بِرُكْنِهِ \_ أَعْرَضَ فِرْعَوْنُ بِقَوَّتِهِ ، وَآسْتَعَزَّ بِسُلْطَانِهِ عَنِ آلإِيمَانِ .

(فَأَخَذْنَاهُ) (فَنَبَذْنَاهُمْ)

(٤٠) - فَعَاقَبَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى كُفْرِهِ وَتَكْذِيبِهِ رَسُولَهُ مُوسَى، عَلِيهِ السَّلامُ، بِأَنْ أَلْقَاهُ اللهُ وَجُنُودَهُ في البَحْرِ، فَأَغْرِقَهُم جَميعاً، وَقَـدْ أَتَى فِرعَوْنُ مَا يُلامُ عَلَيهِ مِنَ الكَفْرِ وَالطَّغْيانِ، وَتَكذِيبِ رَسُولِ اللهِ. مُليمٌ - فَعَلَ مَا يَسْتَوجِبُ اللَّوْمَ عَليهِ.

نَبَذَهُ \_ قَذَفَهُ كَما تُقْذَفُ النَّواةُ .

( فَأَخَرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

﴿ وَتَرَكَّنَافِيهَا آءَايَةً لِلَّذِينَ يَحَافُونَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

ا وَفِ مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلُطُنِ مُّبِينِ

اللهُ عَنَوَلًى بِرُكْنِهِ عَوَقَالَ سَكِحُرُ أَوْمِحَنُونُ

الله فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ، فَنَبَذَنَهُمْ فِي ٱلْمَمِّ وَالْمَمِّ وَالْمَمِّ فِي ٱلْمَمِّ وَهُو مُلِمُ

- هُ وَفِي عَادِإِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ الْعَقِيمَ الرِّيحَ الْعَقِيمَ
- نَ مَانَذَرُمِنشَىْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَأُلرَّمِيمِ
  - (مَّ) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمُّ تَمَنَّعُواْ حَقَّ رَحِينٍ حَقِّ حِينٍ
- نَهُ فَعَتُواْعَنْ أَمْرِرَ بِهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّلِعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ الصَّلِعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ
- فَ اَاسْتَطَعْواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُننَصِرِينَ
- وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَصَانُواْ
  - (الله وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَابِأَيْدُو إِنَّا لَمُوسِعُونَ لَمُوسِعُونَ

(٤١) ـ وَجَعَلْنَا فِي قِصَّةِ عَادٍ آيَةً لِكُلِّ مُعْتَبِرٍ، إِذْ أَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِم رِيحاً صَرْصَراً عَاتِيةً فَاهْلَكَهُم جَمِيعاً، وَلِم يُثْقِ مِنْهُم أَحَداً.

العَقِيمَ - المُهْلِكَةَ القَاطِعَةَ لِنَسْلِهِمْ أَوْ هِيَ الرِّيحُ التي لاَ تَسُوقُ مَطَراً.

- (٤٢) وَلَم تَتْرُكُ هَذَهِ الرِّيحُ العَقِيمُ شَيْنًا أَتَتْ عَلَيهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالعَظْمِ البَالِي، (وَسُمِّيَتْ هذِهِ الرِّيحُ عَقِيماً لأنَّها تُفْسِدُ وَلا تُنْتِحُ شَيْئاً). الرَّمِيمِ - العَظْمِ البَالِي المُفَتَّتِ.
- (٤٣) وَجَعَلْنا في قِصَّةِ ثَمُودَ عِظَةً وَعِبْرةً لَمِنْ تَفَكَّرَ وَتَدَبَّرَ آيَاتِ اللهِ، إِذْ قَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمْ صَالِحٌ: تَمَتَّعُوا في دَارِكُمْ ثَلَاثةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ يَأْتِيكُمْ عَذَابُ رَبِّكُم ِ لِعَقْرِكُمْ نَاقَةَ اللهِ، هَذَا وَعُدٌ مِنَ اللهِ غَيْرُ مَكْذُوبٍ.

#### (الصَّاعِقَةُ)

(٤٤) - فَكَذَّبَتْ نَمُودُ صَالحاً عليه السَّلامُ،وَآسْتَكْبَرُوا، وَعَتُواعَنْ أَسْرِ رَبِّهُمْ، فَأَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ صَاعِقَةً مِنَ السَّماءِ، وَرَجَفَتْ بِهِمُ الأَرْضُ فَهَلَكُوا جَمِيعاً، وَهُمْ يَنْظُرُون إلى وُتُوعِها بِهِمْ. فَعَنُوا ـ فَاسْتَكْبَرُوا وَتَمَرَّدُوا.

أَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ \_ أَهْلَكَتْهُمْ صَيْحَةً أَوْ نَارٌ مِنَ السَّماءِ.

### (اسْتَطاعُوا)

(٤٥) - فَلَمْ يَجِدُوا مَهْرَباً وَلاَ مَفرًا مِنَ العَذَابِ الذِي نَزَلَ بِهِمْ وَلَمْ يَجِدُوا نَاصِراً لَهُمْ يَدْفَعُ عَنْهُمْ بَأْسَ اللهِ وَعَذَابَهُ.

#### (فَاسِقِينَ)

(٤٦) ـ وَقَدْ أَهْلَكَ اللهُ تَعَالَى قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلِ هَوُلاءِ بِالطُّوفَانِ، بِسَبَبِ فِسْقِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ عَنْ طَاعَةِ اللهِ.

## (بَنْيْنَاهَا) (بأَيْدٍ)

(٤٧) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ بَنَى السَّماءَ بِعَظِيمٍ قُدْرَتِهِ وَبَدِيعِ صَنْعَتِهِ، وَأَنْهُ لَقَادِرُ عَلَى ذَلِكَ، لاَ يَمَسُّهُ تَعَبُّ وَلاَ نَصَبُّ. بايد - بقُوّةٍ وَقُدْرَةِ.

مُوسِعُونَ ـ قَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى أَنَّهُ وَسَّع أَرْجَاءَها.

وَقَدْ تَكُونُ بِمَعْنى قَادِرُونَ أَيْ إِنَّ خَلْقَها في طَاقَتِهِ تَعَالَى وَقُدْرَتِهِ، وَإِنَّ في طَاقَتِهِ وَقُدْرَتِهِ أَنْ يَخْلَقَ غَيْرَها إِذا شَاءَ.

## ( و الأرض فرشنها فيعم

ٱلۡمَٰهِدُونَ

# ﴿ وَمِنكُ لِّشَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكَّرُونَ

٥ فَفِرُواْ إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمُ مِّنَّهُ نَذِيرُ

الله عَمَا أَنَّى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم كَلَوْلِكَ مَا أَنَّى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْسَاحِرُّ أَوْجَعَنُونُ

( أَتَوَاصَوْابِهِ عَبْلُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ

ا فَنُولَ عَنْهُمْ فَكَا أَنتَ بِمَلُومِ

## (فَرَشْنَاهَا) (المَاهِدُونَ)

(٤٨) \_ وَجَعَلَ الله تَعَالَى الأرضَ فرَاشاً لِلْمَخْلُوقَاتِ، وَمَهَّدَهَا وَجَعَلَهَا صَالِحَةً لِإسْتِقْرارِ المَخْلُوقَاتِ عَليها، مِنْ حَيَوانٍ وَنَبَاتٍ.

مَهَّدَ الفِرَاشَ \_ بَسَطَهُ وَوَطَّأَهُ لَيَسْهُلَ الجُلُوسُ عَلَيهِ .

الماهِدُونَ \_ المُصْلِحُونَ المُسَوُّونَ .

(٤٩) ـ وَقَدْ خَلَقَ اللهُ تَعَالَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ المَخْلُوقَاتِ ثَانِياً لَهُ مُخَالِفاً لَهُ فِي مَبْنَاهُ، فَأَصْبِحَ كُلِّ وَاحِدٍ منهما زَوْجًا للآخَرِ، فَخَلَقَ السَّماءَ وَالأرْضَ، وَخَلَقَ البَـرُّ والبَحْـرَ، وَخَلَقَ اللَّيْـلَ والنَّهـارَ. . وَذَلِــكَ لِيَتَـذَكُّــرَ الخَلْقُ وَيَعْتَبُرُوا، وَيَعْلَمُوا أَنَّ الخَالِقَ وَاحِدٌ لا شَريكَ لَهُ.

زَوْجَين ـ صِنْفَين وَنَوعَين مُخْتَلِفَين.

(٥٠) ـ فَالْجَوْوا إلى اللهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، وَأَسْرِعُوا إلى طَاعَتِهِ، وَأَعْتَمِدُوا عَلَيه في جَميع أُمُورِكُمْ، فَإِني لَكُم مِنْهُ نَذيرٌ، أَنذِرُكُم عِقَابَه، وَأَخَوِّفُكُمْ مِنْ عَذابِهِ الذِي أَنزَلَهُ بالأَمَمِ الخَاليةِ التي كَذَّبَتْ رُسُلَها، وَكَفَرتْ بِرَبِّها، وَإِنِي مُبَيِّنُ لَكُم مَا يَجِبُ عَلَيكُمْ أَنْ تَحْذَرُوهُ. فِرُّوا \_ آهْرُبُوا مِنْ عِقَابِ اللهِ إلى ثَوَابهِ .

(٥١) ـ وَلاَ تَجْعَلُوا لَكُم مَعْبُوداً آخَرَ تَعْبُدُونَـهُ مَعَ اللهِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُـوَ الخَالِقُ، وَهُوَ وَحْدَه الرَّبُّ الذِي تَجِبُ العِبَادَةُ لهُ، وَإِني نَذِيرٌ أَنْذِرُكُمْ مِنْ عَذَابِهِ عَلَى إشراكِكُم مَعَهُ غَيْرَهُ في العِبَادَةِ.

(٢٥) \_ يُسَلِّى الله تَعَالى رَسُولَهُ الكَريم عَ وَيُعْلِمُهُ أَنَّ مَا قَالَه هُؤلاءِ المُشْرِكُونِ المُكَذِّبُونَ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ ، ۚ وَهُـوَ سَاحِرٌ . . أَوْ مَجْنُونَ ، سَبَقَ أنْ قَالَهُ المُكَذِّبُونَ مِنَ الأَمْمِ الأُخْـرِي الخَالِيَةِ لِرُسُلِهِمْ، فَصَبَـرُوا عَلَى إِيذَاءِ أَقُوامِهِمْ، حَتَّى جَاءَ نَصْرُ اللهِ.

(٥٣) \_ أأوْصَى بَعْضُهُم بَعْضاً بِهَذا القَوْلِ ، فَتَنَاقَلَهُ الخَلَفُ عَن السَّلَفِ ، حَتَّى قَالَهُ المُكَذِّبُونَ مِنْ قَــومكَ؟ وَلكِنَّهُمْ قَــوْمٌ طُغَاةٌ تَشَــابَهَتْ قُلُوبُهُمْ، وَتَلاقَتْ فِي الطَّعْنِ عَلَى الرُّسُلِ ِ، فَقَال مُتَأَخِّرُهُمْ كَمَا قَالَ مُتَقَدِّمُهُمْ. طَاغُونَ ـ مُتَجَاوِزُونَ الحَدُّ في الكُفْرِ.

(٥٤) ـ فَأَغْرِضْ عَنْهُمْ يَا مُحَمَّدُ، وَلاَ تَأْسَفْ عَلَى إصْرَارِهِمْ عَلَى الكُفْر وَالتَّكْذِيبِ فَأَنْتَ غَيْرٌ مَلُومٍ عَلَى ذَلِكَ، لأنَّكَ رَسُولٌ وَقَدْ قُمْتَ سَا أَمَرَكَ بِهِ رَبُّكَ مِنْ إبلاغ ِ الرِّسَالَةِ عَلَى خَيْرِ وَجْهٍ.

٥ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ اللَّهِ كُرَىٰ نَنفَعُ اللَّهُ وَمِنِينَ

﴿ وَمَاخَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

هُ مَا أُرِيدُمِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن لَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللللْمُواللَّالِمُ اللللْمُ اللللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللِمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْ

(﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بُامِثُلَ دَنُوبِ أَصِّحَامِهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ دَنُوبِ أَصْحَامِهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ

﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ

(٥٥) - وَثَابِرْ عَلَى دَعْوةِ النَّاسِ إلى اللهِ، وَذَكِّرْهُمْ بِهذا القُرآنِ، فَإِنَّ الذَّكْرَى تَنْفَعُ القُلُوبَ المُوقِنَةَ التي فِيها آسْتِعْدَادُ للهذايةِ.

(٥٦) - وَاللهُ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقِ الإِنْسَ وَالجِنَّ إِلَّا لِيَعْرِفُوهُ، وَيَقُومُوا بِعِبَادَتِهِ وَتَوْجِيدِهِ وَحَمْدِهِ عَلَى أَنْعُمِهِ التي لا تُحصِي .

لِيَعْبُدونِ \_ لِيَعْرِفُونِي أَوْ لِيَخْضَعُوا لِي وَيَتَذَلُّلُوا.

(٥٧) ـ وَاللهُ تَعَـالَى لا يُريـدُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِالخَلْقِ لِجَلْبِ مَنْفَعةٍ لَهُ، وَلا لِدَفْع ِ ضَرَرِ عَنْهُ، وَلا يُصَـرُّفهُمْ في تَحْصِيل ِ الأَرْزَاقِ وَالمَـطَاعِم ، كما يَفْعَلُ المَوالِي مَعَ عَبِيدِهِمْ .

(٥٨) - وَالله تَعَالَى غَيْرُ مُحتَاج إليهم فَهُو خَالِقُهُم وَرَازِقُهُمْ، وَهُمْ مُحتَاجُونَ إليه، وَهُوَ الغَنِيُ عَنْهُم، وَعَمَّنْ سِوَاهُمْ، وَهُو تَعالَى ذُو القُوَّةِ الشَّدِيدُ الذِي لا يُعْجِزُه شَيءً.

وَجَمَاءَ فِي الحَدِيثِ القُدْسِيِّ: يَا آبْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلًا صَدْرَكَ عَنِيٍّ، وَأَسُدً فَقْرَكَ، وَإِلا تَفْعَلْ مَلاَتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ.

## (أصحَابِهِم)

(٥٩) - فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم بالاشْتِغَالِ فِي غَيْرِ مَا خُلِقُوا لَهُ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ، وَظَلَمُوها بالكُفْرِ وَالتَّكْذِيبِ، نَصيبًا مِنَ العَذَابِ، مِثْلَ نَصِيبِ أَصْحَابِهِم الكَفَرَةِ المُكَذَّبِينَ مِنَ الأَمَمِ الخَاليةِ، فَلاَ تَسْتَعْجِلُوني بإنزالِ العَذَابِ بِهِمْ، قَبْلَ حُلُولِ موعِدِهِ المُقَرَّدِ.

ذَنُوباً ـ نَصِيباً مِنَ الْعَذَابِ.

(٦٠) - فَهَلَاكُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ اليَوْمِ الذِي وُعِدُوا بِهِ، لأَنَّهُ إِذَا جَاءَ نَزَلَ بِهِم العَذَابُ الشَّدِيدُ.

فَوْيْلٌ - فَهَلَاكٌ وَحَسْرَةً، أَوْ شِدَّةً عَذابٍ.



الكُلُودِ وَالطُّودِ

ا وَكِنَبِ مَسْطُورِ

﴿ فِي رَقِّ مَّنشُورِ

(٢) - وَيُقْسِمُ اللهُ تَعَالَى بالكِتَابِ المَسْطُورِ الذِي أَنْزَلَهُ عَلَى مُوسَى، عَليهِ السَّلامُ، في جَبَلِ الطُّورِ ـ وَهُوَ التَّورَاةُ .

(١) - يُقسِمُ اللهُ تَعَالَى بِجَبَلِ الطُّورِ فِي سِينَاءَ، وَهُوَ الجَبَلُ الَّـذِي كَلَّمَ

الطُّورِ - جَبَلِ في طُورِ سِينَاءَ. وَقِيلَ إِنَّهُ الجَبَلُ المَكْسُوُّ بالشَّجَرِ. وَقِيلَ إِنَّهُ

الله فَوْقَهُ مُوسَى، عَلَيهِ السَّلامُ، وَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِ عَلَيهِ التَّورَاةَ.

وَقِيلَ أَيضاً إِنَّهُ اللَّوْحُ المَحْفُوظُ.

الجَبَلُ عَامَّةً فِي السَّرِيَانيَّةِ.

(٣) \_ وَقَدْ سُطِّرَ هٰذَا الكِتَابُ المُنَزُّلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى عَلَى عَبْدِهِ مُوسَى عَلِيهِ السَّلامُ، في جِلْدٍ رَقيقِ مِمَّا يَكْتُبُ عَلَيهِ الأَوُّلُونَ كُتُبَهُّمْ، وَقَدْ نَشَرَ الله الرُّقُّ لِتَسْهُلَ قِراءَةُ ما فِيهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ، وَلِيَعْلَمَ النَّاسُ مَا فِيهِ مِنْ

رَقُّ .. مَا يُكْتَبُ فِيهِ مِنْ جِلْدٍ أَوْ غَيْرِهِ.

مَنْشُورِ ـ مَبْسُوطٍ غيرِ مَطْوِيً .

(٤) ـ وَالبَيْتُ المَعْمُـورُ هُوَ كَعْبَةُ أَهْلِ السَّماءِ، وَفِي كُـلٌ سَماءِ بَيْتُ مَعْمُورٌ يَتَعَبَّدُ فِيهِ أَهْلُها، وَيُصَلُّونَ إِلَيهِ. اللهُ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ وَالْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ

- ٥ وَالسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ
- ٥ وَٱلْبَحْرِٱلْسَجُورِ
- ﴿ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوَاقِعٌ
  - هُ مَّالَهُ ومِن دَافِعِ
- ﴿ يُوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا
- الله وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا
- (أ) فَوَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِلَّمُكَدِّبِينَ
- اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ
- نَوْمَ يُدَعُونَ إِلَىٰ نَارِجَهَنَّمَ دَعًّا

- (٥) ـ وَيُقْسِمُ تَعَالَى بِالسَّمَاءِ، وَهِيَ السَّقْفُ المَرْفُوعُ مِنْ غَيرِ عَمَدٍ. وَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً ﴾ (١).
- (٦) ـ وَيُقْسِم اللهُ تَعَالَى بالبَحْرِ المَحْصُورِ مِنْ أَنْ يَفيضَ فَيُغْرِقَ مَا حَوْلَهُ مِنَ الأرْضِ .

(وَقِيلَ إِنَّ المَسْجُورَ تَعْنِي هُنَا المُشْتَعِلَ بِالنِّيرَانِ الكَائِنَةِ دَاخِلَ الأَرْضِ . وَمِنْهَا سَجَرَ التُّنُورَ إِذَا مَلَّاهُ خُطَبًا وَأَوْقَدَهُ).

- (٧) لَقَدْ أَقْسَمَ تَعَالَى بِجَمِيع ِ مَا تَقَدَّمَ عَلَى أَنَّ عَذَابَهُ الذِي أَنْذَرَ الرُّسُلُ بهِ الخَلَاثَقَ لَوَاقِعُ بِالكَافِرِينَ، وَمُحِيطُ بِهِمْ يَوْمَ القِيَـامَةِ مِنْ كُـلِّ جَانِبٍ. (وَهٰذا جَوابُ القَسَمِ).
- (٨) وَإِذَا وَقَـعَ بِهِم العَذَابُ فَـلا يَدْفَعُـهُ عَنْهُمْ دَافِعٌ وَلا يَجِـدُونَ عَنْهُ مَحِيصاً وَلاَ مَهْرَباً ، ۚ جَزَاءً لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ، ۚ وَتَكْذِيبِهِمْ رُسُلَ رَبِّهِمْ
- (٩) وَيَقَعُ عَذَابُ اللهِ تَعَالَى بالكَافِرِينَ، وَلاَ يَدْفَعُهُ عَنْهُمْ دَافعٌ، في يَوْمَ القِيَامةِ الذِي تَتَحَرُّكُ فِيهِ السَّماءُ، وَتَدُورُ دَوَرِانا وَهِي في مَكانِها كما تَدُورُ

تَمُورُ مَوْراً \_ تَتَحَرَّكُ وَتَدُورُ وَهِيَ فِي مَكَانِها.

(١٠) - وَفِيهِ تَزُولُ الجِبَالُ مِنْ أَمَاكِنِها، وَتَسِيرُ عَنْ مَـوَاضِعِهـا كَسَيـرِ السَّحابِ. وَتَصيرُ كَالعِهْنِ المَنْفُوشِ الذِي تَلْعَبُ بِهِ الرِّياحُ.

- (١١) ـ فالوَيلُ والهَلاَكُ فِي ذٰلِكَ اليَوْمِ لِلْمُكَذُّبِينَ بِالحَقِّ.
- (١٢) ـ الذِينَ يَخُوضُونَ في البَاطِلِ، وَهُمْ لَاهُونَ لَا يُفَكِّرُونَ في آخِرةٍ وَلا في حِسَاب.
  - خَوْضٍ اندِفَاعِ في الْأَبَاطِيلِ والْأَكَاذِيبِ.
- (١٣) ـ وفي ذٰلِكَ اليَوْمِ يُدفَعُ هُؤلاءِ المُكَذُّبُونَ، الخَاثِضُونَ في البَاطِل، إلى جَهَنَّم دَفْعاً عَنيفاً، وَيُسَاقُونَ إليها سَوْقاً.

يُدَعُونَ \_ يُدْفَعُونَ بِعُنْفٍ وَشِدَّةٍ.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٣٢.

﴿ هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا ثُكَدِّبُونَ ثَكَدِّبُونَ ثُكَدِّبُونَ

۞ أَفَسِحْرُهَاذَآ أَمْ أَنتُدُلَا نُبُصِرُونَ

﴿ اَصْلَوْهَافَاصْمِرُوۤا أَوْلَانَصْمِرُوا سَوَآءُ عَلَيْكُمُّ إِنَّمَا ثُجْزَوْنَ مَا كُنْتُوْ تَعْمَلُونَ

٧ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ

٥ فَكِهِينَ بِمَاءَانَهُمُّ رَبُّهُمُّ وَوَقَنهُ مُرَبُّهُمُّ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ

﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَئَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

(١٤) - وَيَقُولُ لَهُم خَزَنةُ جَهَنَّمَ مُولِّخِين وَمُقَرِّعِينَ: لهذِهِ هِيَ النَّارُ التِي كُنتُم تُكَذَّبُونَ يُوجُودِها حِينَما كُنتُم في الحَياةِ الدنيا، كَمَا كُنتُم تُكَذِّبُونَ بِأَنَّ الكُفَّارَ وَالمَكَذَّبِينَ سَيَصِيرُونَ إليها ليُعَذَّبُوا فيها.

(١٥) \_ لَقَدْ كُنْتُم تَدَّعُونَ، وَأَنْتُم فِي الحَيَاةِ الدُّنيا، أَنَّ مُحَمَّداً يَسْحَرُ عُقُولَكُم، فَيَنْبُعُه النَّاسُ. وَيُتَابِعُ المَلاَئِكَةُ تَوْبِيخَهم لهُؤُلاءِ المُكَدُّبِينَ فَيَقُولُونَ لَهُم: هَل الذِي تَرَوْنَهُ الآن بِأُمِّ أَعْيُنِكُمْ مِنْ نَارٍ تَتَلَظَّى، وَمُجْرِمِينَ يُلقُونَ فِيها جَزاءً لَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهم. . هُو سِحْرٌ ايضاً؟ أَمْ هَلْ عُطّيَت أَبْضَارُكُم فَهِي لا تَرى شَيئاً؟ كَلًا إِنَّ مَا تَرونَهُ لَحَقَّ، وَليسَ بِسِحْرٍ وَلا خِذَاعٍ بَصَرٍ.

(١٦) - فَادْخُلُوا الآنَ نَارَ جَهَنَّمَ لِتَصْطَلُوا بِنَارِهَا الَّتِي تَغْمُرُكُمْ مِنْ كُلِّ جَانِب، وَسُواءٌ عَلَيكُم أَصَبَرتُمْ عَلَى عَذَابِهَا وَنَكَالِها، أَمْ لَمْ تَصْبِروا فَلَا مَحِيدَ لُكُم عَنْها، وَلا خَلاصَ لَكُم مِنْها، وَهٰذَا الَّذِي نَزَلَ بِكُمْ مِنَ العَذابِ هُوَ مَا تَسْتَحِقُّونَه جَزَاءً لَكُم عَلَى أَعْمَالِكُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنيا.

أَصْلُوها ـ ادْخُلُوها، أو قَاسُوا حَرُّها.

## (جَنَّاتٍ)

(١٧) ـ بَعْدَ أَنْ بَيْنَ اللهُ تَعَالَى حَالَ الكَفَرةِ الأَشْقِياءِ في الآخِرةِ ثَنَّى بِبَيَانِ حَالِ المُؤْمِنِينَ السُّعَداءِ فَأَخْبرَ أَنَّ المُتَّقِينَ الذِينَ آمَنُوا بِـرَبِّهِمْ وَخَافُـوهُ، وَأَخْلَصُوا العِبَادَةَ لَهُ، يَجْزِيهِمْ رَبُّهمْ، عَلَى إِيمَانِهِمْ وَأَعْمالِهِم الصَّالحةِ، بِإِذْخَالِهمْ جَنَّاتٍ يَنْعَمُون فِيها، لاَ يَحُولُونَ عَنْها ولا يَزُولُونَ.

## (فَاكِهِينَ) (آتَاهُمْ) (وَوَقَاهُم)

(١٨) - وَيَكُونُونَ فِي الجَنَّةِ طَيِّبِي النَّفُوسِ، قَريرِي الْأَعْيُنِ، يَتَنَعَّمُونَ بِما آتَاهُمْ رَبُّهم فِيهَا مِنَ المآكِل وَالمَشَارِبِ وَالْمَلابِسِ، وَلاَ يَشْغَلُ بِاللَّهُمْ شَاغِلٌ، وَقَدْ أَنْجَاهُمْ رَبُّهم مِنَ العَذابِ فِي نَارِ جَهَنَمَ، وَذَٰلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ.

فَاكِهِينَ ـ مُتَلَذِّذِينَ نَاعِمِينَ مَسْرُورِينَ.

(١٩) - وَيُقَالُ لَهُمْ وَهُمْ فِي الجَنَّةِ: كُلُوا وَآشْـرَبُوا مَمَّـا رَزَقَكُمُ اللهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، هَنِيئاً مَرِيئاً لاَ تَخَافُـونَ أَذًى وَلاَ غَائِلَةً، وَذٰلِـكَ جَزَاء لَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى إِيمَانِكُمْ بِاللهِ، وَعَلَى الأعْمالِ الصَّالَحةِ التِي فَعَلْتُمُوهـا فِي الحَيَاةِ الدُّنيا.

الله مُتَكِينَ عَلَىٰ شُرُرِمَّصَفُوفَةٍ ﴿ اللَّهِ مُتَكِينَ عَلَىٰ شُرُرِمَّصَفُوفَةٍ وَزُوَّجَنَا لَهُ مِ بِحُورِعِينِ

اللُّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّتُهُمُ بِإِيمَٰنِ ٱلْحُقَنَابِهِمۡ ذُرِّينَهُمُ وَمَاۤ أَلْنَاهُم مِّنَ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ أمْرِي بِمَاكسَبَ رَهِينُ

> اللهُ وَأَمَّدُدُنَّكُمْ بِفَكِكُهَ فِي وَلَحْمِ مِّمَّايَشُنْهُونَ

اللَّهُ يَنْزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغُوُّفِهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفِيهَا وَلَاتَأْنِيمٌ

(٢٠) - وَيَجْلِسُونَ فِي رِيَاضِ الجَنَّةِ عَلَى سُرِر صُفَّ بَعْضُها إلى جَانِب بَعْض ، وَهُمْ مُتَّكِئُونَ في جَلْسَةِ المُطْمَئِنُ المُرتَـاح ، الـذِي لا كُلْفَـةَ عَلَيهِ. وَجَعَلَ لَهُمْ رَبُّهُمْ زَوْجَاتِ صِبَاحَ الوُّجُوهِ، وَاسِعَاتِ العُيُونِ.

شُرُرِ مَصْفُوفَةٍ \_ مَوْصُولٍ بَعْضُها بِبَعْض ِ بِاسْتِواءٍ.

عِين \_ وَاسِعَاتِ العُيُونِ .

زَوَّجْنَاهُمْ \_ قَرَنَّاهُمْ .

## (آمَنُوا) (بإيمَانِ) (ٱلنَّنَاهُم)

(٢١) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى العِبَادَ عَمَّا يَتَفَضَّلُ بِهِ عَلَى المُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ، فَإِنَّهُ تَعَالَى يُلحِقُ بِهِمْ مَنْ آمَنَ مِنْ ذُرِّيتهِم، في المَنْزلةِ، لِتَقرُّ بِهِمْ عُيونُهُمْ فِي الجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ عَمَلُ هَوُلاءِ لا يُبَلِّغُهُمْ هَلِهِ الْمَنْزِلَةَ، فَيَتَفَضِّلُ اللهُ تَعَالِي بِرَفْعِ نَاقِصِي العَمَلِ إلى مَرْتَبَةِ الكَامِلي العَمَلِ، تَكرُّماً مِنْهُ، وَتَفَضَّلًا عَلَى لهُؤُلاءِ الكِـرامِ البَرَرَةِ، وَلاَ يُنْقِصُ اللَّهَ تَعَـالى دَرَجَاتِ الآباءِ بسَبِ ذُنُوبِ أَبْنَائِهِمْ بَلْ يَرْفَعُ مَنْزِلَةَ الْأَبْنَاءِ.

ثُمَّ يُخْبِرُ تَعَالَى بِأَنَّ العَدْلَ يَقْضِى بِأَلَّا يُوْاخَذَ أَحَدٌ بِذَنْبِ أَحَدٍ، وَأَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مُرْتَهِنَّ بِعَمَلِهِ، وَلاَ يُحمَلُ عَليهِ ذَنْبُ غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ .

مَا أَلْتُنَاهُمْ \_ مَا نَقصْنا الآباء بِهٰذا الإِلْحَاقِ.

## (أَمْدَدْنَاهُم) (بِفَاكِهَةٍ)

(٢٢) - وَيَأْمُرُ اللهُ بَأَنْ تُوَجَّهَ إليهِم الفَوَاكِهُ واللحومُ التي تَشْتَهِيهَا أَنْفُسُهُم، دُونَ أَنْ يَطْلُبُوا هُمْ ذَٰلِكَ، وَدُونَ أَنْ يَقْتَرِحُوهُ.

## (يَتُنَازَعُونَ)

(٢٣) - وَيَتَعَاظَى هُؤُلاءِ الكِرَامُ البَوْرَةُ فِي الجَنَّةِ كَمَاْسًا مِنَ الخَمْسِ لا يَهْذُونَ فِيها، وَلا يَتَكَلَّمُونَ كَلاماً لَغْواً وَبَاطلًا، وَلا يَقُولُونَ قَولًا فاحِشاً فِيهِ إِثْمٌ، كَمَا يَفْعَلُ شَارِبُو الخَمْرِ فِي الدُّنيا.

يَتَنَازَعُونَ \_ يَتَعَاطَوْنَ أَوْ يَتَجَاذَبُونَ .

كَأْساً ـ خَمْراً أو إنَّاءً فيهِ خَمْرٌ.

لا لغُوّ - لا كَلامُ مُبْتَذَلُ سَاقِطُ.

تَأْثِيمُ \_ فِعْلَ يُوجِبُ الإِثْمَ.

الله ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ ﴿ لَهُمْ كَأُنَّهُمْ لُؤَلُّوكُمْ كُنُونٌ النَّيْ

٥ وَأَقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآ الْوُنَ ا قَالُوٓ اللَّهِ اللّ مُشْفِقِينَ

> الله عَلَيْنَا وَوَقَسْنَا وَوَقَسْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ

إِنَّاكُنَّامِن قَبَّلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيثُ

(أَ) فَذَكِّرْفَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَانَجُنُونِ

مَكْنُونٌ ـ مَصُونٌ في أَصْدَافِهِ .

(٢٥) -وَأَقْبَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ يَشْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَنْ أَحْوالِهِمْ وَمَا كَانُوا فيهِ فِي الحَيَاةِ الدُّنيا، وَعَنْ سَبَبِ مَا أَكْرَمَهُمْ بِهِ رَبُّهُمْ مِنْ نَعِيمٍ .

(٢٤) \_ وَيَطُوفُ عَلَيهِمْ بِكُوُوسِ الخَمْرِ هٰذِهِ غِلْمانٌ مُعَدُّونَ لِخَدْمَتِهمْ،

يَعْمَلُون بِأَمْرِهِمْ، وَيَنْتَهُون بِنَهيهِمْ، وَهُمْ في حُسْنِهم وَبَهائِهم كَأَنَّهُمْ لُؤْلُو

نَاصِعُ البَيَاضِ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ أَصْدافِهِ، وَلَم يَتَعَرَّضْ لِلنُّورِ وَلَفْحِ الشَّمْسِ

(٢٦) ـ فَيَقُـولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ إِنَّا كُنَّا في الدُّنيا، وَنَحْنُ بَيْنَ أَهْلِنَا، خَائِفينَ مِنْ رَبِّنا، مُشْفِقِينَ مِنْ عَذَابِهِ.

مُشْفِقِينَ \_ خَائِفِينَ مِنَ العَاقِبَةِ.

(٢٧) ـ فَتَفَصَّلَ عَلَينَا رَبُّنا وَأَجَارَنَا مِمَّا كُنَّا نَخَافُ مِنْـهُ وَأَنْقَذَنـا مِنْ أَنْ نَتَعَرَّضَ لِعَذابِ السَّمُومِ .

السَّمُومِ .. النَّارِ ذَاتِ الحَرَارةِ التِي تَنْفُذُ مِنَ المَسَامِّ .

(٢٨) \_ وَلَقَدْ كُنَّا فِي الدُّنيا نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَمُنَّ عَلَينا بالرَّحْمَةِ وَالمَغْفِرَةِ فَاسْتَجَابَ لِدُعَاثِنَا وَأَعْطَانا سُؤْلَنَا، لِأَنَّهُ هُوَ المُحْسِنُ المُتَفَضِّلُ، ذُو الرَّحمةِ الوَاسِعَةِ، وَالفَضْلِ العَظِيمِ .

البَرُّ - المُحْسِنُ العَطُوفُ.

الرَّحِيمُ - العَظِيمُ الرَّحْمَةِ .

(٢٩) - يَأْمُو اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الكَرِيمَ عِلْ إِنَّ يُبَلِّغَ رِسَالَتَهُ إِلَى النَّاسِ، وَبِأَنْ يُذَكِّرَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلِيهِ وَيَقُولُ لَهُ تَعَالَى: إِنَّكَ لَسْتَ، بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ عَلَيكَ، بِكَاهِن مِنَ الكُهَّانِ، الذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّهُم يتَّصِلُونَ بِالجِنِّ، وَيَـأْتُون بـأَسْـرارِ الغَيبِ مِنْهُم، وَلَسْتَ بِمَجْنُـونٍ يَتَخَبُّطُهُ الشَّيـطَانُ مِنَ

(كَانَ مُشْرِكُو قُريش لا يَجِدُونَ مَا يَرُدُّونَ بِهِ الحَقَّ الذِي جَاءَهُم بِهِ رَسُولُ اللهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ إِلَّا القَوْلَ تَارةً إِنَّهُ كَاهِنُ، وَتَارةً إِنَّهُ مَجْنُونٌ يَهْذي بِكَلام لا مَعْنَى لَهُ، وَقَدْ رَدُّ اللهُ تَعَـالى عَلَيهِم قَوْلَهم هٰـذا نافيـاً مَا يَتَّهِمُـونَ بِهِ الرَّسُولَ).

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلَزَيْصُ بِهِ عَرَيْبَ الْمَنُونِ الْمَنُونِ

تُ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّى مَعَكُمْ مِّرِ/ ٱلْمُثَرَّبِّصِينَ

نَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلَمُهُمْ بِهَدَّأَاَمَهُمْ مَ اللهُ الله

اللهُ عَمْ يَقُولُونَ نَقَوَلَهُ مَلِلَّا لَا يُؤْمِنُونَ

نَّ فَلْمَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ

( ) أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى ، اِلْمَهُمُ اللهُ اللهُ

(٣٠) - بَلْ هُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ شَاعِرٌ نَنْتَظِرُ أَنْ تَنْزِلَ بِهِ قَوارِعُ الدَّهْرِ فَيمُوتَ

وَنَسْتَرِيحَ مِنْهُ.

المَنُونِ ـ الدَّهْرِ .

الرَّيبُ ـ الأَحْدَاثُ والقَوَارِعُ المُهْلِكَةُ.

(٣١) ـ فَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: انتَظِروا أَنْ يُنْزِلَ رَيْبُ المَنُونِ فَإِنِّي مُتَرَبِّصُ مَعَكُم، مَنْتَظِرٌ قَضاءَ اللهِ فيَّ وَفِيكُمْ، وَسَتَعْلَمُونَ لمنْ تَكُونُ العَاقِبَةُ الحَسَنَةُ والظَّفَرُ، في الدُّنيا وَالآخِرةِ.

## (أَحْلاَمُهُمْ)

(٣٢) - بَلْ تَأْمُرُهُمْ عُقُولُهُمْ بِهذا الذِي يَقُولُونَ فِي الرَّسُولِ مِنَ الْأَقَاوِيلِ البَاطِلةِ التي يَعْلَمُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ أَنَّهَا كَذِبٌ، وَأَنَّهَا مُتَنَاقِضَةٌ فِيما بَيْنَها، فَالشَّاعرُ غَيْرُ الكَاهِنِ وَغَيْرُ المَجْنُونِ، وَلٰكِنَّهُمْ قَومٌ طَاعُونَ، ضَالَّونَ، مُعَانِدُونَ.

طَاغُونَ ـ مُتَجَاوِزُونَ الحَدُّ في العِنَادِ.

(٣٣) ـ أَيَقُولُونَ شَاعِرٌ، أَمْ يَقُولُونَ كَاهِنٌ، أَمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ آخْتَلَقَ القُرآنَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ وَنَسَبَه إلى اللهِ كَذِباً وآفْتِرَاءً عَلَى اللهِ.. وَالحَقِيقَةُ هِيَ أَنَّ كُفْرَهُمْ هُوَ الذِي يَحمِلُهُمْ عَلَى قَوْلِ مَا يَقُولُونَ.

تَقَوَّلُهُ ـ اخْتَلَقَ القُرآنَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ.

#### (صَادِقِينَ)

(٣٤) - فَإِنْ كَانُوا صَادِقِينَ فِي قَولِهِمْ إِنَّ مُحمَّداً تَقَوَّلَ القُرآنَ وَآفَتَراهُ عَلَى اللهِ فَلْيَاتُوا هُمْ بِمِثْلِ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدُ مِنْ هٰذا القُرآنِ، إِنَّهُمْ عَنْ ذٰلكَ عَاجِزُونَ، مَعَ أَنَّ القُرآن جَاءَ بِاللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ، وَكَانُوا هُمْ أَسَاطِينَ البَلاغَةِ في عَصْرهِمْ.

## (الْخَالِقُونَ)

(٣٥) - بَعْدَ أَنْ أَثْبَتَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ رِسَالَة مُحَمَّدٍ حَتَّ، وأَنَّهُ مُرْسَلُ إليهم مِنْ رَبِّهِ، شَرَعَ هُنا في إِثْباتِ وُجُودِهِ تَعَالَى، وَإِثْباتِ وَحْدَانِيَّتِهِ، وَقُدْرِتِهِ البَالِغةِ، فَقَالَ هُنَا: أُوجِدُوا هُمْ مِنْ غَيرِ مُوجِدٍ؟ أَمْ أَنَّهُمْ هُمُ اللِّين أَوْجَدُوا أَنْهُسَهُمْ؟ وَبِمَا أَنَّهُ لَا يُوجَدُ شيءٌ مِنْ غَيرِ مُوجِدٍ، وَبِمَا أَنَّهم غَيْرُ قَادِرِينَ هُمْ عَلَى خَلْقِ أَنْهُسِهِمْ، وَلا عَلَى خَلْقِ شيءٍ، فَيَكُونُ اللهُ تَعَالَى هُوَ الذِي خَلَقَهُمْ وَأَوْجَدَهم بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُونوا شَيْئًا.

## (السَّمَاوَاتِ)

(٣٦) \_ وَهَلْ هُمُ الذِينَ خَلَقُوا السَّماواتِ وَالأَرْضَ؟ إِنَّهُم يَعْلَمُون أَنَّهُمْ لَمُ لَا مُؤْلُونَ أَنَّهُمْ لَمُ يَخْلُقوا شَيْئًا، وَأَنَّ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَدْ خَلَقَها الله تَعَالَى وَحْدَه، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ وَلاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّهُمْ لا يُوقِئُون بِمَا يَقُولُونَ.

## (خَزَائِنُ)

(٣٧) ـ أَهُمْ يَتَصَرَّفُونَ في المُلْكِ، وَبِيَدِهِمْ مَفَاتِيحُ خَزَائِنِ اللهِ فَيُعْطُونَ النَّبُوَّةَ لَمَنْ يَشْتَارُونَ هُمْ؟ أَمْ هُمُ النَّبُوَّةَ لَمَنْ يَشْتَارُونَ هُمْ؟ أَمْ هُمُ الأَرْبَابُ الغَالِمُونَ المُسَيْطِرُونَ عَلَى أَمْرِ العَالَمِ فَيُصَرِّفون الْأُمُورَ وَفْقَ إِرَادَتِهِمْ وَمَشِيئَتِهِمْ؟ كَلَّا إِنَّهُمْ لاَ يَتَصَرَّفُون بَشِيءٍ، وَلا يُسَيْطِرُونَ عَلَى شَيءٍ، وَلا يُسَيْطِرُونَ عَلَى شَيءٍ، وَلا يُسَيْطِرُونَ عَلَى شَيءٍ، وَلا يُسَيْطِرُونَ عَلَى

## (بِسُلْطَانٍ)

رُ٣٨) ـ أَمْ لَهُمْ سُلَّمُ يَرْتَقُونَ عَلَيهِ إلى السَّماءِ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ مَا يَدُورُ مِنْ أَحَادِيثَ فِي المَلاِ الأعْلَى، وَمَا يُوحَى إلى المَـلائِكَةِ مِنْ عِلْمِ الغَيْبِ. فَإِنْ كَانُـوا يَدَّعُـونَ ذٰلِكَ فَلْيـأتِ مَنْ يَسْتَمِعُ لَهُمْ بِحجَّةٍ ظَاهِـرَةٍ تُصَدِّقُ دَعْواهُم بأنَّهم عَلَى حَقَّ فِيما يَقُولُونَ، وَفِيما يَفْعَلُونَ.

سُلُّم ٍ ـ مَرْقًى إلى السَّماء يَصْعَدُون إليهَا بِهِ.

#### (الْبَنَاتُ)

(٣٩) \_ وَيَرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ مِنَ المُشْرِكِينَ إِنَّ المَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللهِ، فَيَقُولُ مُنْكِراً عَلَيهِمْ مَا نَسَبُوهُ إليهِ مِنَ الوَلَدِ، وَمِنْ جَعْلِ أَوْلادِ اللهِ مِنَ الوَلَدِ، وَمِنْ جَعْلِ أَوْلادِ اللهِ مِنَ الإَنَاثِ، بَيْنَما يَخْتَارُونَ هُمْ لأَنفُسِهِمْ الذُّكُورَ لأَنَّهُمْ يُحِبُّونَهُمْ وَيُفَضِّلُونَهُمْ عَلَى الإِنَاثِ، فَيَقُولُ لَهُمْ: أَلِرَبِّكُم البَنَاتُ وَلَكُمُ الذُّكُورُ، وَيُقُولُ لَهُمْ: أَلِرَبِّكُم البَنَاتُ وَلَكُمُ الذُّكُورُ، تِلْكَ إِذَا قَسْمَةٌ جَائِرَةٌ لاَ يَقُولُها عَاقِلٌ.

## (تَسْأَلُهُمْ)

(٤٠) - أَمْ إِنَّكَ تَسْأَلُهُم أَجْراً تَأْخُذُهُ مِنْ أَمْوالِهم عَلَى مَا تَقُومُ بِهِ مِنْ إِلَّهُ اللهِ عَلَى مَا تَقُومُ بِهِ مِنْ إِلَّهُ اللهِ الرَّسَالَةِ إليهِم فَهُمْ يَسْتَثْقِلُونَ هٰذا المَخْرَمَ، وَيَتَبَرَّمُونَ بِهِ؟ وَيَتَضَايَقُونَ مِثْهُ؟ إِنَّكَ لَا تَسْأَلُهُمْ أَجْراً وَإِنَّما أَجْرُكَ عَلَى اللهِ.

مَغرَم ِ - الْتِزام ِ غُرْم ِ . مُثْقَلُونَ ـ مُتْعَبُونَ مِنْ حَمْلِهِ .

(٤١) \_ أَمْ عِنْدَهُمُ الغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ذَلِكَ للنَّاسِ ، وَيُنَبُّونَهُمْ بِمَا يُرِدُونَ؟ إِنَّ الأَمرَ لَيْسَ كذلِكَ ، لأَنَّ الغَيْبَ لاَ يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ تَعَالَى .

## مَّ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَايُوقِنُونَ بَل لَايُوقِنُونَ

المُعندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِكَ أَمَّهُمُ اللهُ المُهُمُ المُعَلَّمُ المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعَلِّمُ المُعْلَمِ المُعْلِمُ المُعِلِّمُ المُعَلِّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعْلِمِي المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِي المُعْلِمِي المُعْلِمِي المُعْلِمِي المُعْلِمِي المُعْلِمِي المُعْلِمِي المُعْلِمِي المُعْلِمِي المُعْلِمُ المُعْلِمِي المُعْلِمُ المُعْلِمِي المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِي المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِي المُعْلِمُ المِعِمِي المُعْلِمُ المُعِمِي المُعْلِمِي المُعْلِمِي المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْ

اَمْ لَهُمْ سُلَمُّ يُسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلَيَأْتِ مُسَّتَمِعُونَ فِيهِ فَلَيَأْتِ مُسَّتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّينٍ

المُ لَهُ الْبَنَتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ

اللهُ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ

# اللهُ اللهُ

(أَمُّ أَمْ أَمُمُ إِلَّهُ عَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَمَّا يُشْرِكُونَ

وَإِن يَرَوَّأُ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا

يَقُولُواْ سَحَابُ مِّرْكُومٌ

فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي فَيُ فَذَرَهُمُ الَّذِي فَيُ فَيُونَ فَي فَي اللَّهُ فَا الللْمُولُولُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا الللْمُولُولُولُولُول

(اللهُمُ اللهُ عَنِي عَنْهُمُ كَيْدُهُمُ شَيْعًا وَلَاهُمُ شَيْعًا وَلَاهُمُ شَيْعًا وَلَاهُمُ يُنصُرُونَ

﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَاكِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

(٤٢) - أَمْ يُرِيدُ هُؤُلاءِ بِقَولِهِمْ هٰذا أَنْ يُغَرِّرُوا بالنَّاسِ، وَأَنْ يَكِيدُوا للرَّسُولِ وَالمؤمنينَ، وأَن يَمْكُرُوا بهم، فَإِنْ كَانَ هٰذا مَا يُرِيدُون فإن كَيْدَهُم مَرْدُودُ عَلَيهِمْ، وَإِنَّ وَبَالَهُ وَاقَعٌ عَلَيهِمْ لأَنَّ اللهَ سَيُعلي كَلِمَتُهُ، وَسَيَنْصُرُ رَسُولَهُ، وَسَيُبْطِلُ كَيْدَ الكَافِرِينَ.

المَكِيدُونَ \_ المَجْزِيُّونَ بِكَيْدِهِمْ وَمَكْرِهِمْ.

#### (سُبْحَانَ)

(٤٣) - أَمْ لَهُمْ إِلَٰهُ غَيْرُ اللهِ يَنْصُرُهُمْ مِنْ بَأْسِ اللهِ وَعَدَابِهِ؟ إِنَّ الأَصْنَامَ وَالْأَنْدَادَ وَالْأَوْنَانَ وَمَا يَدْعُون مِنْ دُونِ اللهِ، لاَ تَسْتَطيعُ نَصْرَهُمْ إِذَا أَرَادَ اللهُ أَن يُنزِلَ بِهِمْ عَذَابَه فَتَنزَّه اللهُ تَعَالَى عَنْ شِرْكِهِمْ وَإِفْكِهِمْ.

(وَفِي هٰذهِ الآيَةِ إِنْكَارٌ شَدِيدٌ عَلَى المُشْرِكِينَ فِيما يَعْبُدُونَهُ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَوْنَانِ).

(٤٤) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى في هٰ فِي الآيَةِ الكَرِيمَةِ عَنْ عِنَادِ المُشْرِكِينَ وَمُكَابَرَتِهِمْ لِلْمَحْسُوسِ، فَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهم لَوْ رَأُوا بَعْضَ مَا سَأَلُوا مِنَ الآيَاتِ فَعَايِنُوا السَّماءَ تَسْقُطُ قِطَعاً عَلَيهِمْ، كَمَا طَلَبُوا، لَكَذَّبُوا ذٰلكَ، وَلَقَالُوا إِنَّهُ سَحَابُ تَرَاكَمَ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ.

كِسْفاً \_ قِطَعاً عَظِيمَةً .

مَرْكُومٌ - مُتَراكِمُ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ وَأَنَّهُ سَيُمْطِرُهُمْ.

#### (يُلاَقُوا)

(٤٥) ـ فَدَعْهُمْ يَا مُحَمَّدُ وَشَأْنَهُمْ، وَلَا تَهْتَمَّ بِأَمْرِهِمْ، فَإِنَّهُمْ سَيَظَلُونَ سَادِرِينَ في غَيِّهِمْ وَضَلَالِهِمْ حَتَّى يجِيءَ اليَّـوْمُ الذِي يَهْلِكُونَ فِيهِ (يُصْعَقُونَ)، وَحِينَاذٍ يُلاقُونَ مَا وَعَدَهُمُ اللهُ بِهِ مِنَ العَذاب وَالنَّكَالِ.

(وَقِيلَ إِنَّ هُذَا اليَّوْمَ هُوَ يَوْمُ بَدْرٍ، وَقِيلَ بَلْ إِنَّهُ يَوْمُ القِيَامَةِ).

(٤٦) - وفي ذٰلِكَ اليَوْمِ لاَ يَنْفَعُهُم كَيْدُهُمْ وَمَكْرُهُم وَلاَ أَسَالِيبُهم فِي الاَّتِيالِ والخِدَاعِ وَالإِيدَاءِ التي آستَعْمَلُوها في الحَياةِ الدُّنيا لإِيدَاءِ السَّسُولِ والمُوْمِنينَ، وَالوُقُوفِ في وَجْهِ الدَّعْوةِ الإِسْلاَمِيَّةِ، وَمَنْعِ السَّسُولِ وَلاَيْتِهُ وَلَا يَصُرُهُمْ مِنْ عَذاب اللهِ.

لا يُغْنِي عَنْهُمْ لَا يَدْفَعُ عَنْهُمْ.

(٤٧) ـ وَلِهُؤُلاءِ المُشْرِكِينَ، الـذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِالكُفْرِ وَالشَّـرْكِ وَٱرْتِكَابِ المَعَاصِي، عَذَابٌ يَنْزِلُ بِهِمْ في الدُّنيا، هُوَ دُونَ عَذابِ يَوْمِ القِيَامةِ في الشَّدَّةِ والقَسْوَةِ، يُنزِلُهُ اللهُ بِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّعِظُونَ وَيَرْجِعُونَ إِلَى اللهِ اللهِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ هُؤُلاءِ لَا يَعْلَمُونَ مَا أَعَدَّهُ اللهُ لَهُمْ مِنْ عَذَابٍ في الدُّنيا وَالآخِرَة.

(وَقَدْ أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِالقَحْطِ وَالجُوعِ وَالخَوفِ وَالْإِصَابَةِ فَي الحُرُوبِ).

(٤٨) \_ فَاصْبِرْ عَلَى أَذَاهُم، وَلاَ تُبَالِ بِهِمْ فَإِنَّكَ بِمَرْأَى مِنَّا وَفِي حِفْظِنا وَتَحْتَ كَلاَءَتِنَا (بِأَعْيُنِنا)، وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، وَنَـزَّهِ آسْمَ رَبَّكَ العَظِيمِ عَمَّا لا يَلِيقُ بِجَلالِهِ، وَعَمَّا يَصِفُهُ بِهِ المُشْرِكُونَ، حِينَ

تَقُومُ مِنْ مَجْلس ِ تَجلِسُهُ.

(وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَارَ في آخِرِ حَيَاتِه لاَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِس إِلاَّ قَالَ الْمُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُموبُ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُموبُ إِلَيْكَ. وَلما سُئِلَ الرَّسُولُ عَنْ هٰذَا الدُّعَاء قال: إِنَّهُ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ في

بِأُعْيُنِنا \_ في حِفْظِنا وَرِعَايَتِنا .

(اللَّيْلِ) (وَإِدْبَارَ)

المُجْلس).

(٤٩) \_ وَسَبِّح ِ آسْمَ رَبِّكَ وَنَزِّهُهُ فِي صَلَاةِ الَّليلِ ، وَحِينَما تُدْبِرُ النَّجُومُ وَتَميلُ لِلْغُرُوبِ فِي آخرِ الْلَيلِ ، لأَنَّ العِبَادةَ فِي الْلَيلِ أَشَقُّ عَلَى النَّفْس ، وَأَبْعَدُ عَنِ الرَّيَاءِ.

وَقِيلَ إِنَّ تَسْبِيحَ إِدْبَارِ النُّجُومِ مُمَا رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ.

سَبِّحْهُ \_ نَزُّهِ اللهَ تَعَالَى حَامِداً لَهُ.

إِذْبَارَ النُّجُومِ \_ وَقْتَ مَغِيبِها فِي الصَّبَاحِ .

( وَاصْبِرِلهُ كُمِر رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعَيُنِكَ اللهِ وَاصْبِرْ لِهُ كُمِر رَبِّكَ حِينَ لَقُومُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ لَقُومُ

( وَمِنَ الَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَإِدْ بَرَ النُّجُومِ



- ٥ وَٱلنَّجْمِ إِذَاهَوَىٰ
- ن مَاضَلَ صَاحِبُكُو وَمَاغَوَىٰ
  - ا وَمَايَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَيَ
  - ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحُنُّ يُوْحَىٰ
    - ٥ عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوْيَ
      - ٥ ذُومِرَّ قِفَاسْتَوَىٰ

- (١) ـ يُقسِمُ اللهُ تَعَالَى بِالنَّجْمِ حِينَما يَمِيلُ إِلَى الغُرُوبِ.
  - هَوَى ـ مَالَ إلى الغُرُوبِ.
- (٢) إِنَّ مُحَمَّداً رُسُولُ اللهِ حَقًا وَصِدْقاً، وَإِنَّهُ رَاشِدٌ مُرْشِدٌ إِلَى الحَقِّ،
   وَلَيْسَ بِضَالٌ وَلاَ غَاوِ. (وَهٰذا جَوابُ القَسَمِ).
- الغَاوِي \_ هُوَ مَنْ يَعْرِفُ الحَقَّ وَيَعْدِلُ عَنْهُ قَصْداً أَوْ هُوَ مَنْ يَعْتَقِدُ صِحَّةَ الغَاوِي \_ البَاطِلِ .
  - (٣) وَلَا يَصْدُرُ مَا يُنْطِقُ بِهِ مِنَ القُرآنِ عَنْ هَوًى في نَفْسِهِ.
- (٤) إِنَّمَا يَقُولُ مَا أُوْحَاهُ إِلَيهِ رَبُّهُ وَأَمَرُهُ بِأَنْ يُبَلِّغَه إِلَى النَّاسِ، فَيَبَلِّغُـهُ بِنَصِّهِ دُونَ زِيَادَةٍ وَلا نَقْصٍ ِ.
  - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ: لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا.
- (٥) ـ وَإِنَّ الذِي عَلَّمَهُ القُرْآنَ هُوَ جِبْـرِيلُ، عَلَيـهِ السَّلامُ، وَهُــوَ قَوِيُّ، شَدِيدُ القُوَّةِ، مَوْثُوقُ بِقَولِهِ.
  - شَدِيدُ القُوَى ـ أُمِينُ الوَحْي جِبْرِيلُ، عَلَيهِ السَّلَام.
- (٦) وَهُو ذُو قُوْةٍ، وَذُو حَصَافَةٍ وَعَقْلِ رَاجِحٍ، وَقَـد آستَوى في الْأَفْقِ
   فَرآه النَّبِيُ ﷺ عَلَى الصُّورةِ التِي خَلَقَهُ اللهُ فِيها.
  - أَسْتُوى ـ أَسْتَقَامَ عَلَى صُورَتِهِ الحِلْقِيَّةِ .
    - ذُو مِرَّةٍ \_ ذُو قُوَّةٍ أَوْ خَلْقٍ حَسَنٍ.

## ٥ وَهُوَ بِأَلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ

## هُ مُرَدَنَا فَنْدَكَ

## ﴿ فَكَانَقَابَقُوسَيْنِ أَوْأَدُنَى

## اللهُ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى

## ٥ مَاكَذَبَٱلْفُؤَادُمَارَأَيَ

## اللهُ أَفَتُمْ رُونَهُ وَعَلَى مَا يَرَى

## الله وَلَقَدُرُهَاهُ نَزَّلُهُ أَخُرَى

## عندَسِدُرَةِٱلْمُنَاهَىٰ

## ٥ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَيَ

## ( إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى

﴿ مَازَاغَ ٱلۡبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ

(٧) ـ وَقَدِ أَسْتَقَامَ جِبْرِيلُ، عَلَيهِ السَّلاَمُ، في الْأَفْقِ الْأَعْلَى وَهُـوَ عَلَى صُورَتِهِ التِّي خَلَقَهُ اللهُ عَلَيها، حِينَ أَحَبُّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَراهُ كَذَٰلِكَ، فَظَهَرَ في الْأَفُقِ لَهُ .

(٨) - ثُمَّ أَخَذَ جِبرِيلُ يَقْتَرِبُ مِنَ الرَّسُولِ ، وَيَنْحَدِرُ مِنَ الْأَفْقِ .

تَدَلِّي \_ ٱنْحَدَرَ رُوَيداً رُوَيداً إِلَى أَسْفَل .

(٩) فَكَانَ عَلَى قَدَرِ قَـوْسَينِ إِذَا مُدًّا، أَوْ أَقْـرَبَ مِنْ ذَٰلِكَ عَلَى حِسَـابِ

(١٠) ـ فَأَوْحَى جِبْرِيلُ إِلَى عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ، مَا أَمَرَهُ اللهُ بِأَنْ

يُوحِيَه إليهِ مِنْ شُؤُونِ الدّين.

عَبْدِهِ ـ أَيْ عَبدِ اللهِ وَرَسُولِهِ .

(١١) - مَا كَذَّبَ فُؤَادُ مُحَمَّدٍ مَا رَآهُ بِبَصَرِهِ مِنْ صُورَةِ جِبْرِيلَ، عَلَيهِ

## (أَفَتُمَارُ ونَهُ)

(١٢) ـ أَفَتَكَذُّبُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَتُجَادِلُونَه فِيما رَآهُ بِعَينِهِ مِنْ صُـورَةِ

جُبْرِيلَ، عَلَيهِ السَّلامُ.

أَفَتُمَارُونَهُ \_ أَتُكَذِّبُونَهُ، وَتُجَادِلُونَهُ.

(١٣) - وَلَقَد رَأَى مُحَمَّدُ جِبْرِيلَ عَلَيهما السَّلامُ في صُورَتِهِ التِي خَلَقَه الله عَلَيها مَرَّةُ أُخْرى.

نَزْلَةً أُخْرِي \_ مَرَّةً أُخْرِي .

(١٤) - عِنْدَ سِلْرَةِ المُنتَهى، حِينَما عُرِجَ بالرَّسُولِ إلى السَّماءِ. وَهٰذِهِ

السَّدْرَةُ تَنْتَهِي إليها عُلُومُ الخَلائِق.

(١٥) \_ وَسِدْرَةُ المُنْتَهِى هٰذِهِ تَقَعُ عِنْدَ الجَنَّةِ التِي يَأْدِي إليها المُتَّقُونَ يومَ

(١٦) ـ وَقَدْ رَآهُ حِينَما كَانَ يَغْشَى السَّدْرَةَ، ويُغَطِّيها، خَلَائِقُ تَدُلُّ في

حُسْنِها وَجَمَالِها وَإِشْراقِها عَلَى عَظَمَةِ اللهِ وَجَلالِهِ.

(١٧) ــ مَـا مَالَ بَصَـرُ الرَّسُـول ِ ﷺ عَنْ رُؤيةِ هٰــٰذهِ العَجَائِبِ يمِينــٰأ ولا

شِمَالًا ، وَمَا جَاوَزَهَا إِلَى رُؤْيَةِ غَيرِهَا مِمَّا لَمْ يُؤْمَرْ بِرُؤْيَتِهِ .

## هُ لَقَدْرَأَىٰ مِنْ ءَاينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيَٰ

## ا أَفَرَءَ يَتُمُ اللَّنتَ وَٱلْعُزَّى

## أَنُّ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِئَةَ ٱلْأُخْرَىٰ

## ٥ أَلَكُمُ الذِّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْقَ

## اللهُ عِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ صِيزَى

انْهِيَ إِلَّا أَسْمَآهُ سَمَّيْتُمُوهَآأَنتُمْ إِلَّا أَسْمَاهُ سَمَّيْتُمُوهَآأَنتُمْ وَءَابَآ قُرُكُمُ مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلِقَدَ جَاءَهُم مِن رَّبِهِمُ ٱلْمُدَى

## (آیات)

(١٨) - وَقَدْ رَأَى مُحمَّدُ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ الكَثِيرَ مِنْ آياتِ رَبِّه الكَريم ، وَعَجَائِب خَلْقِهِ.

## (أَفَرَأَيْتُمُ) (اللَّاتَ)

(١٩) - يُقَرِّعُ اللهُ تَعَالَى المُشْركِينَ عَلَى عِبَادَتِهِم الأَصْنَامَ والأَوْثَانَ، وَعَلَى آتِخَاذِهِمْ إِيَّاهَا أَرْبَاباً، وَعَلَى إِقَامَةِ بُبُوتِ العِبَادَةِ لَها وَيَقُولُ لَهُمْ: لْقَدْ سَمِعْتُمْ مَا قَصَّهُ اللهُ تَعالَى عَنْ عَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ، وَوَاسِعٍ قُدْرَتِهِ فِيما خَلَقَ، أَفَبَعْدَ ذٰلِكَ تَجْعَلُونَ لهٰ ذَهِ الْأَصْنَامَ، الَّتِي لَا تَمْلِكُ لِنَفْسِها وَلا لِغَيرِهَا نَفْعاً وَلا ضَرّاً، شُركاء لله في العبادة؟

الَّلَاتَ ـ صَخْرةً بَيْضَاءَ مَنْقُوشَةً كَانَ عَلَيها بَيْتُ بِالطَّائِفِ لَهُ أَسْتَارٌ وَسَدَنَةٌ يَفْتَخِرُونَ بِهِ عَلَى أَحْيَاءِ العَرَبِ بَعْدَ قُريش .

العُزَّى - شَجَرَةً عِنْدَهَا بِنَاءُ وأَسْتَارُ بِنَحْلَةَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ، وَكَانَتْ قُرَيشٌ تَعَظُّمُهَا.

#### (مُناة)

(٢٠) - كَانَتْ مَنَاةُ صَنَماً في المُشَلِّل بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، وَكَانَتِ الأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ يُعَظِّمُونَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُهلُّونَ مِنْهَا إِلَى الْحَجِّ إِلَى الْكَعْبَةِ.

(٢١) ـ أَتَجْعَلُونَ للهِ وَلَداً، وَتَجْعَلُونَ لهٰذا الـوَلَدَ أُنشَى، وَأُنْتُمْ تَكْـرَهُونَ الْأَنْثَى لَإِنْفُسِكُمْ، وَتُفَضِّلُونَ الـذِّكَرَ عَلَيهـا، لأَنُّكُمْ تَنْسبُـونَ إلى الْأَنْشَى النُّقْصَ، وَإِلَى الذُّكُورِ الكَمَالَ؟.

(٢٢) - تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ جَائِرَةٌ لاَ عَدْلَ فِيها، لأَنْكُمْ جَعَلْتُمْ لِرَبُّكُمْ مَا تَكْرَهُونَه لأَنْفُسِكُمْ، وَآثرتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِما تُحِبُونَ لها.

ضِيزَى - جَائِرةً لاَ عَدْلَ فِيها.

## (آبَاؤُكُم) (سُلْطَانِ)

(٢٣) - وهٰذِهِ الْأَصْنَامُ التِي يَعْبُدُها هٰؤِلاءِ المُشْرِكُونَ مَا هِيَ إِلَّا أَسْماءُ لا حَقِيفَةَ لَهَا، سَمَّوْهَا هُمْ وَآبَاؤُهم، وَجَعَلُوها آلِهَةً لَهُمْ، عَكَفُوا عَلَى عِبَادَتِها، وَلَيسَ لَهُمْ مِنْ دَليلِ وَلَا بُرْهَانِ عَلَى صِحَّةِ مَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ أَلُوهِيَّتِها، وَإِنْمَا هُمْ يَتَّبِعُونَ فَى ذَٰلِكَ الظَّنَّ والتُّخْمِينَ وَهَـوَى الْأَنْفُس ، وَتَقْلِيدَ الآبَاءِ، وآعتِقَادَهُمْ أَنَّ الآباءَ لَا يُمْكِنَ أَنْ يَكُونُوا عَلَى ضَــلال ِ، وَلَقَد آتَبُعُوا أَهْوَاءَهُم، وَقَلَّدُوا آبَاءَهُمْ وَثَابَرُوا عَلَى عِبَادَةِ هذهِ الْأَصْنَام، مَعَ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَ إليهم الرَّسُولَ بالهُذَى والحَقِّ، وَالدَّلِيلِ القَاطِعِ، عَلَى وَجُودِ اللهِ ووحْدَانِيَّتِه، وأنه لاَ إلّه إلا هُوَ، فَكَانَ عَلَيهم أَنْ يَتَّعِظُوا بِما جَاءَهُمْ، وأَنْ يُقْلِعُوا عَنِ الشَّرْكِ وَعَنْ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ، وَأَنْ يَتَّبِعُوا رَسُولَ اللهِ حَقَّا وَصِدْقًا، وَلٰكِنَّهُمْ أَعْرَضُوا وَتَوَلُّوا.

## (لِلإِنْسَانِ)

(٢٤) ـ إِنَّهُمْ يَتَمَنَّون شَفَاعَةَ لهٰذِهِ الْأَصْنَامِ عِنْدَ اللهِ، وَلٰكِنْ لَيْسَ كُلُّ مَا يَتَمَنَّاهُ المَرْءُ يَحْصُلُ عَلَيهِ، وَلا كُلُّ مَنْ أَرَادَ شَيْئاً وَصَلَ إليهِ.

(٢٥) ـ إِنَّهُمْ لَنْ يَحْصُلُوا عَلَى مَا يَتَمَنَّونَ مِنْ شَفَاعَةِ هَذهِ الأَصْنَامِ لَهُمْ، وَلَنْ تُجْدِيَهُم الأَصْنَامُ نَفْعاً، لأَنَّ كُلَّ مَا فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ مُلْكُ للهِ تَعَالَى، وَلا تَمْلِكُ هَذهِ الأَصْنَامُ مِنْهُ شَيْئاً.

## (السَّمَاوَاتِ) (شَفَاعَتُهُمْ)

(٢٦) \_ وَكَثِيرٌ مِنَ المَلَائِكَةِ لا تُفيدُ شَفَاعَتُهُمْ شَيئاً إِلاَّ إِذَا أَذِنَ لَهُمُ اللهُ تَعَالَى بالشَّفَاعَةِ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى عَنْهُمْ. وَإِذَا كَانَ هَذَا حَالَ المَلاَئِكَةِ المُقَرَّبِينَ مِنَ اللهِ تَعَالَى، فَكَيفَ يَرْجُو هُؤُلاءِ الجَاهِلُونَ شَفَاعَةَ أَصْنَامٍ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ، وَهِيَ حِجَارَةً لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ؟

لَا تُغْنِي \_ لَا تَدْفَعُ وَلَا تَنْفَعُ.

## (المَلَائِكَةُ)

(٢٧) ـ يُنكِرُ اللهُ تَعَالَى عَلَى المُشْرِكِينَ جَعْلَ المَلَائِكَةِ إِناثًا، وَتَسْمِيَتَهُمْ بِأَسْمَاءِ الإِنَـاثِ، تَعَالَى اللهُ عَنْ كُفْرِهِمْ وَشِرْكِهِمْ، وَتَنَزَّهَ تَعَـالَى عَنِ الصَّاحِيَةِ وَالوَلَد.

(٢٨) \_ وَهُمْ لاَ يَسْتَنِدُونَ فِيما يَقُولُونَ مِنْ أَنَّ المَلاَئِكَةَ إِنَاثُ، وَأَنَّهُمْ بَنِاتُ اللهِ، إلى عِلْم صَحِيح يُرْكَنُ إليه، وَإِنَّما يَظُنُّونَ ظَنَّا، وَيَتَوَهَّمُونَ تَوَهُّماً، وَالطَّنُّ وَالتَّوهُمُ لاَ يَقُومَانِ مَقَامَ الحَقِّ واليَقِينِ، وَلا يُغْنِيَانِ عَنْهُما شَيْئاً.

(وَجَاءَ فِي الصَّحِيحِ : إِيَّاكُمْ والظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ).

#### (الحَيَاة)

(٢٩) \_ فَأَعْرِضْ عَنْ مِثْلِ هُؤُلاءِ الذِينَ أَعْرَضُوا عَنِ القُرآنِ وَمَا فِيهِ مِنَ الحَقِّ وَاللَّهُ المَّذِيبَ وَمَا فِيهِ مِنْ المَّتَعِ وَمَلَذَّاتٍ، وَآهُجُرْهُمْ وَلاَ تَهْتَمَّ بِمَصِيرِهِمْ.

## أُمْ لِلْإِنسَانِ مَاتَمَنَّى

فَلِلَهِ ٱلۡاَخِرَةُ وَٱلۡأُولَى



## الله ﴿ وَكُمْرِمِّن مَّلَكِ فِي

ٱلسَّمَوَاتِ لَاتَغْنِ شَفَعَنْهُمْ شَيْئًا إِلَّامِنُ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَيَ

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِا لَآخِرَةِ لِيُسَمُّونَ الْلَكَتِكَةَ تَسَمِيَةَ الْأُنْثَى

﴿ وَمَالَهُمُ بِهِ عِنْ عِلْمِ ۚ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنِّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْتًا

وَ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِ نَاوَلَمُ لَوْ فَي فَرِ فَالْكُونَ الدُّنْيَا لَوْ الْمُ

﴿ ذَالِكَ مَبْلَغُهُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَنضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ع وَهُوَأَعْلَمُ بِمَن أَهْتَدَى

الَّذِينَ يَعْتَلِبُونَ كَبَيْرَا لَإِثْمِ وَالْفَوَحِشَ إِلَّا اللَّمَ ۚ إِنَّ دَبَّكَ وَسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُواَعْلَمُ بِكُرَ إِذْ اَنشَا كُرُ مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ اَنتُمْ اَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُواَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىَ

(٣٠) - وَذٰلِكَ الذِي يَتْبَعُونَه في عَقَائِدِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ هُوَ مُنْتَهَى مَا وَصَلُوا إليهِ مِنَ العِلْم ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُفَكِّرُونَ في شَأْنٍ مِنْ شُؤُونِ الآخِرَةِ، وَإِنَّما جَعَلُوا اللَّذِيا أَكْبَرَ هَمِّهِمْ، وَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الخَالِقُ لِلْخَلْقِ، وَهُوَ الْعَلِيمُ بِأَحْوالِهِم وَأَفْعَالِهم وَمَصَالِحهم، وَهُوَ الذِي يَهدي مَنْ يَشَاءُ، وَهُوَ العَلِيمُ بِمَنْ جَعَلَ العَمَلَ لِلآخِرَةِ هَمَّهُ، وَسَعى لَها سَعْيَها، وَمَنْ جَعَلَ العَمَلُ لِلآخِرةِ هَمَّهُ، وَسَعى لَها سَعْيَها، وَمَنْ جَعَلَ الدُّنِيا هَمَّهُ، وَسَعَى في طَلَبِها مِنْ كُلِّ بَابٍ، وَسَيَجْزِي كُلُّ وَاحِدٍ بِمَا يَسْتَحِقُ مِنَ الجَزاءِ.

## (السَّمَاوَاتِ) (أَسَاؤُوا)

(٣١) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَه بِأَنَّه خَالِقُ السَّماواتِ وَالأَرضِ وَمَا فِيهما، وَأَنَّ جَمِيعَ مَا فِي الوُجُودِ مُلْكُهُ وَتَحْتَ قَهْرِهِ وَسُلْطَانِهِ، وَهُو يَعْلَمُ بِما في النَّفُوسِ والصَّدُورِ، وَقَدْ خَلَقَ الخَلْقَ بِالْحقِّ وَالْعَدْلِ، وَأَمَرَ الْخَلْقَ بِالْحقِّ وَالْعَدْلِ، وَأَمَرَ الْخَلْقَ بِعِادَتِهِ وَالإِخلاصِ فِيها، وَنَهَاهُم عَنِ الكُفْرِ وَالمَعَاصِي، وَهُو لَنْ يُهمِلَ أَمْرَ الْخَلْقِ، وَالْمَعَامِي، وَهُو لَنْ يُهمِلَ أَمْرَ الْخَلْقِ، وَالْمُحْسِنَ عَلَى إِسَاءَتِهِ وَالمُحْسِنَ عَلَى إِسَاءَتِهِ وَالمُحْسِنَ عَلَى إِحْسَانِهِ.

## (كَبَائِرَ) (الفَواحِشَ) (وَاسِعُ) (أُمَّهَاتِكُمْ)

(٣٢) - يُبَينُ الله تَعَالَى في هٰذِهِ الآيةِ الكَريمةِ أَوْصَافَ المُحْسِنينَ الذينَ يَجْزِيهِمْ في الآخِرَةِ بالحُسْنى فَيَقُولُ: مِنْ صِفَاتِ هٰؤلاءِ المُحْسِنينَ أَنَّهم يَبْخِدِيهِمْ في الآخِرَةِ بالحُسْنى فَيَقُولُ: مِنْ صِفَاتِ هٰؤلاءِ المُحْسِنينَ أَنَّهم يَبْحُدُونَ عَنْ كَبَائِرِ الإثم، وَعَنِ الفَوَاحِش، وَلا يَجْتَرِحُونَ السَّيِّئاتِ، وَلا يَبْتَرِكُونَ المُحرَّمَاتِ وَالكَبَائِرَ (كَالقَتْل وَالدِّنَا وَأَكُل الرَّبا وَأَكل مَالِ اليَبِيم، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْف، وَقَذْفِ المُحْصَناتِ المُوْمِنَاتِ الغَافِلاتِ). وَإِذَا وَقَعَتْ مِنْهُمْ بَعْضُ صَغَائِرِ الذَّنُوبِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالى وَاسِعُ المَعْفِرَةِ يَعْفُرُهِ مَنْهُمْ مَعْمُ اللهِ مَعْفَى عَنْهُ نَكُمْ عَنْكُمْ مَنْفُولَةِ مَعْلَى وَاسِعُ المَعْفِرةِ مَنْ اللهَ تَعَالى هَائِنَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكُمْ عَنْكُمْ مَنْكُونَ عَنْهُ نَكُمْ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نَكُمْ عَنْكُمْ مَنْ اللهَ تَعَالَى خَلْقَهُمْ وَهُمْ أَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أَمَهَاتِهِمْ وَالْحَيَاةِ الدُّنيا، وَمَنْ سَيكُونُ مِنْهُمْ مُحْسِناً عَلَم مَا سَيكُونُ مِنْهُمْ مُحْسِناً وَالحَيَاةِ الدُّنيا، وَمَنْ سَيكُونُ مِنْهُمْ مُحْسِناً وَالحَاء وَمَنْ سَيكُونُ مُسَيناً.

ثُمَّ أَمَرَ اللهُ العِبَادَ بِالاَّ يُزَكُّوا، أَنْفُسَهُم، وَلا يُثْنُوا عَلَيها، وَلاَ يَمْدَحُوها، لِأَنَّ اللهِ تَعَالَى وَحْدَهُ العَالِمُ مَنْ هُوَ البَرُّ التَّقِيُّ الصَّالَحُ، وَمَنْ هُوَ الفَاجِرُ الشَّقِيُّ الصَّالَحُ، وَمَنْ هُوَ الفَاجِرُ الشَّقِيُّ السَّلِيءُ.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٣١.

(وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَمْدَحَ أَحَدٌ صَاحِبَهُ أَمَامَ آخَرِينَ، وَأَنْ يَكْتَفِيَ بِالقَوْلِ: أَحْسَبُ أَنَّ فُلاناً والله حَسِيبُهُ، وَلا أُزكِّي أَحَداً عَلَى اللهِ، أَحْسَبُه كَذا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذٰلِكَ).

الفَواحِشْ ـ مَا عَظُمَ قُبْحُهُ مِنَ الكَبَاثِرِ.

اللَّمَمَ \_ صَغَاثِرَ الذُّنُوبِ.

فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ \_ فَلا تَمْدَحُوها بِحُسْنِ الْأَعْمَالِ .

## (أَفَرأَيْتَ)

(٣٣) ـ أَرَأَيْتَ حَالَ لهذا الذِي تَوَلَّى عَنْ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى، وَأَعْرَضَ عَنِ آتُبَاعِ الحَقِّ؟.

(٣٤) ـ أَطَاعَ اللهَ قَليلًا في أَدَاءِ العِبَادَاتِ، وَفِي الإِنْفَاقِ في سَبِيلِ الخَيْرِ وَالبَرَّ وَصِلَةِ الرَّحِمِ، ثُمَّ تَوَقَّفَ عَنْ كُلِّ ذٰلِكَ، وَامْتَنَعَ عَنِ القِيامِ بِمَا كَانَ يَقُومُ بِهِ.

أَكْدَى \_ تَوَقَّفَ عَنِ السَّيرِ كَلَلاً أُو قَطَعَ عَطِيَّتُهُ بُخْلاً.

(٣٥) \_ هَلْ عِنْدَ هٰذَا الذِي تَوقَفَ عَنِ الإِنْفَاقِ، وَقَطَعَ إِحْسَانَه، عِلْمُ الغَيْبِ بِأَنَّ المَالَ الذِي في يَدِهِ سَيَنْفَدُ وَهُوَ يَرَى ذٰلِكَ عِيَاناً، وَلِـذٰلِكَ أَمْسَكَ عَنْ مُتَابَعَةِ الإِنْفَاقِ؟ إِنَّ الأَمرَ لَيْسَ كَذٰلِكَ، فَإِنَّهُ إِنَّما يُمسِكُ عَنِ اللهِ والصَّدَقَةِ بُخْلًا وَشُحًاً.

(٣٦) - أَوَ لَـمْ يُخْبِرْهُ أَحَدٌ بِمَا جَاءَ فِي التَّورَاةِ التِي أَنزَلَها اللهِ تَعَالَى عَلَى نَبِيَّهِ مُوسَى ، عَلَيهِ السَّلَامُ؟ .

## (إِبْرَاهِيمَ)

(٣٧) ـ وَبِما فِي صُحُفِ إِبْراهِيمَ الذِي وَفَّى بِمَا عَاهَدَ اللهَ عَلَيهِ، وَقَامَ بِجَمِيعِ مَا أَمَرَهُ بِهِ رَبُّهُ؟.

(٣٨) \_ فَقَدْ جَاءَ فِي صُحُفِ إِبراهِيمَ وَمُوسى أَنَّهُ لاَ يَحمِلُ أَحدٌ ذَنْبَ أَحدٍ، وَإِنَّما تَحْمِلُ كُلُّ نَفْسٍ ذَنْبَها، لاَ يَجمِلُه عَنْها غَيْرُها.

لاَ تَزِرُ ـ لاَ تَحْمِلُ نَفْسٌ آثِمَةً إِثْمَ نَفْسٍ أُخْرى.

## (لِلإِنْسَانِ)

(٣٩) ـ وَلا تُحاسَبُ نَفْسُ إِلَّا عَلَى مَا عَمِلَتْهُ.

(٤٠) \_ وَجَاءَ فِي هٰذِهِ الصَّحُفِ أيضاً: أَنَّ سَعْيَ الإِنْسَانِ سَوْفَ يُعْرَضُ

اللُّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ

ا أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرِيَ

اللهُ اللهُ يُنَبِّأُ إِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ

﴿ أَلَّا نُزِرُ وَازِرَةً ۗ وِزْرَأَخْرَىٰ

اللهِ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى

فَ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَى

يَـوْمَ القِيَامَةِ أَمَامَ اللهِ وَالْأُنْبِيَـاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَيُشَادُ بِفَضْـلِ المُحْسِنينَ، وَيُشَادُ بِفَضْـلِ المُحْسِنينَ، وَيُوبَّخُ المُسِيئُونَ.

(يُجْزَاهُ)

(٤١) ـ ثُمَّ يُجزَى الإِنْسَانُ بِعَمَلِهِ أَوْفَى الجَزَاءَ وَأُوْفَرَهُ.

(٤٢) - وَأَنَّ مَرْجِعَ الْأَمُورِ يَوْمَ المَعَادِ إلى اللهِ، فَيُحَاسِبُ الخَلْقَ عَلَى مَا آكْتَسَبُوا مِنْ أَعْمَال مُ فَيْثِيبُهُم عَلَيها في الجَنَّةِ، أَوْ يُعَاقِبُهُمْ عَلَيها بِالعَذَابِ

المُنْتَهِى ـ المَصِيرُ وَالنَّهَايَةُ فِي الآخِرَةِ لِلْجَزاءِ.

(٤٣) - وَأَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ فِي عِبَادِهِ الضَّحِكَ، كَمَا خَلَقَ فِيهِم البُكَاءَ، وَخَلَقَ فِيهِم البُكَاء، وَخَلَقَ فِيهِم أَسْبَابَهُما، أَيْ أَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ مَا يَسُرُ مِنَ الْأَعْمَالِ السَّيِّة. الصَّالِحَةِ، وَمَا يُحْزِنُ مِنَ الأَعْمالِ السَّيِّة.

(٤٤) ـ وَأَنَّهُ هُوَ وَحْدَهُ الَّذِي سَلَبَ الْحَيَاةَ، وَهُوَ الَّذِي وَهَبَهَا.

(٤٥) ـ وَأَنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الذَّكَرَ والْأَنْثَى مِنَ الإِنسَانِ وَالحَيَوانِ لِتَسْتَمِرُّ الخَيَاةُ بِالنَّزَاوُجِ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ.

(٤٦) - وَقَدْ خَلَقَ الذَّكَرَ والْأَنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ مِنَ المَنِيُّ تَخْرُجُ مِنْ صُلْبِ الذَّكَر وَتَسْتَقِرُّ في رَحِمِ الْأَنْثَى.

تُمْنَى - تَتَدَفَّقُ فِي الرَّحِمِ .

(٤٧) ـ وَأَنَّ عَلَيهِ أَنْ يُعِيدَ خَلْقَ المَخْلُوقَاتِ مَرَّةً أُخْرى يَوْمَ القِيَامةِ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ مَنْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الأَحْيَاءِ قَدْ هَلَكُوا.

النَّشْأَةُ الْأُخْرى \_ الإِحْيَاءَ بَعْدَ الإِمَاتَةِ .

(٤٨) - وَأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ الذِي يَمْنَحُ الغِنَى لِمِنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَهُوَ الذي يُفْقِرُ مَنْ يَشَاءُ، بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ في ذَٰلِكَ مِنَ المَصْلَحَةِ، التِي لاَ يَعْلَمُ سِرَّهَا إِلاَّ اللهُ تَعَالَى.

أَقْنَى - أَفْقَرَ أَوْ أَرْضَى بِمَا أَعْطَى .

(٤٩) - وَأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ رَبُّ كَوْكَبِ الشُّعْرَى الذِي يَظْهَرُ فِي السَّماءِ خَلْفَ الجَّوْزَاءِ، وَهُوَ خَالِقُهُ.

ُوَقَدْ خَصَّ اللهُ تَعَالَى كَوْكَبَ الشَّعْرِى بِالذِّكْرِ لأَنَّ أَناساً من العَرَبِ كَانُوا يَعْبُدُونَه فِي الجَاهِلِيَّةِ.

الشُّعْرى ـ كَوْكُبُّ مَعْرُوفٌ كَانَ بَعْضُ العَرَبِ يَعْبُدُهُ.

اللهُ أَمَّ يُجْزَئهُ ٱلْجَزَّاءَ ٱلْأَوْفَ

﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنَّهَىٰ

الله عَلَيْهُ اللهُ وَأَنَّهُ اللهُ وَأَنَّكُ وَأَبَّكُن

﴿ وَأَنَّهُ مُواَ أَمَاتَ وَأَخْيَا فَيَا اللَّهُ مُواَ أَمَاتَ وَأَخْيَا فَيَا اللَّهُ وَأَلَا لَهُ مَنَى اللَّهُ وَأَلَا لَهُ مَنَى اللَّهُ وَأَلَا لَهُ مَنَى

فَي مِن نُطُّفَةٍ إِذَا تُمْنَى

﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ

( وَأَنَّهُ مُواَغَنَى وَأَقَنَّى

اللهُ وَأَنَّهُ هُو رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ

وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى

٥ وَتُمُودَا فَمَا أَبُقَى

(أُنَّ وَقَوْمَ نُوج مِن قَبَلِّ إِنَّهُمْ كَانُواْهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ وَالْمُؤْنَفِكَةَ أَهْوَىٰ

و فَغَشَّنهامَاغَشَّيٰ

﴿ فَإِلَّ عَالَآ وَيِّكَ لَتَمَارَى

٥ هَنَانَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ

اللهِ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ

(٥٠) ـ وَأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ الذِي أَهْلَكَ عَاداً الْأُولَى قَوْمَ هُودٍ عَلَيهِ السَّلاَمُ، وَكَانُوا مِنْ أَكْثَرِ الْخَلْقِ قُوَّةً وَعُتَوًّا، وَٱسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ ِ.

عَاداً الْأُولِي \_ قَوْمَ هُودٍ.

(ثُمُودَ)

(٥١) \_ وَأَهْلَكَ ثَمُودَ، قَوْمَ صَالِحٍ، بَعْدَ أَنْ أَهْلَكَ عَاداً، فَلَمْ يُبْقِ مِنْهُمْ

ثُمُودُ ـ قَوْمُ صَالِح .

(٥٢) ـ وَأَهْلَكَ اللَّهُ قَبْـلَ هُؤُلاءِ وَهُؤُلاءِ قَومَ نُــوحٍ ، وَكَانُــوا أَكْثَـرَ ظُلْمـاً وَطُغْيَاناً مِمَّنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ.

(٥٣) \_ وَأَهْلَكَ مَدَائِنَ قَوْمٍ لُوطٍ (المُؤْتَفِكَةَ)، فَدَمَّرَهَا عَلَيهِمْ، وَجَعَلَ عَاليها سَافِلُها.

أُهْوَى ـ أَسْقَطَهَا إِلَى الْأَرْضِ بَعْدَ رَفْعِها .

المُوْتَفِكَةَ ـ قُرَى قَوْم لُوطٍ التِي جَعَلَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا.

(٥٤) - وَبَعْدَ أَنْ قَلَبَ اللهُ تَعَالَى قُرَى قَوْمٍ لُوطٍ، وَجَعَلَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا، أَمْطَرَها بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلِ مَنْضُودٍ فَغَشِيَها مِنَ الحِجَارَةِ (أَوْ مِنَ العَذَابِ النَّازِلِ بِها) الشَّيءُ الكَثِيرُ الذِي لا يُوصَفُ (مَا غَشَّى).

غَشَّاهَا ـ أَلْبَسَها وَغَطَّاهَا بِأَنْواع مِنَ العَذَابِ.

(٥٥) - فَبَأَيِّ نِعَم رَبُّكَ عَلَيكَ تَوْتَابُ وَتَتَشَكُّكُ يَا أَيُّهَا الإنْسَانُ؟

تَتَمارَي \_ تَرْتَابُ وَتَتَشَكُّكُ.

(٥٦) - إِنَّ مُحمَّداً رَسُولُ اللهِ أَرْسَلَهُ اللهُ لِيُنْذِرَ مَنْ حَادَ عَنْ طَرِيقِ الهُدَى، وَسَلَكَ طَرِيقَ الغَوَايَةِ والضَّلال ِ، بِالعِقَابِ الْأَلِيم ِ، وَهُوَ رَسُولٌ مِثْلُ غَيْرِهِ مِنَ الرُّسُلِ السَّابِقِينَ الذِينَ أَرْسَلَهُمُ اللَّهُ إِلَى أَقْوامِهِمْ مُحَذِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. (وَقِيلَ إِنَّ مَعْنَى الآيَةِ هُوَ: أَنَّ هٰذَا القُرآنَ نَذِيـرٌ مِنْ جِنْسِ الكُتُبِ التِي جَاءَتْ تُنْذِرُ الْأَمَمَ الخَالِيَةَ).

(٥٧) - ٱقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ، وَجَاءَ وَقْتُ الحِسَابِ، وَسَتُجْزَى كُلُّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ فَاحْذَروا يَا أَيُّها الغَافِلُونَ أَنْ تَكُونوا مِنَ الهَالِكينَ. أَزْفَتْ - آقْتَرَبَتْ وَدُنَتْ.

الأزفَةُ - السَّاعَةُ .

(٥٨) ـ وَلَا يَـدْفَعُها إِذَا جَـاءَتْ أَحَدٌ غَيْـرُ الله، وَلَا يَكْشَفُ عَنْ مَـوْعـد حُلُولِها غَيْرُهُ تَعَالَى.

كَاشِفَةً - نَفْسُ تَكْشِفُ أَهْوَالَها وَشَداثِدَها.

(٥٩) - يُنْكِرُ اللهُ تَعَالى عَلَى الكُفَّارِ إِعْرَاضَهُم عَنِ القُرآنِ بَعْدَ آسْتِمَاعِهِم إِلِيهِ فَيَقُولُ: أَفَيَنْبَغِي لَكُم بَعْدَ ذٰلِكَ أَنْ تَعْجَبُوا مِنْ هٰذا القُرآنِ الذِي جَاءَ يَهْدِيكُم إلى سَوَاءِ السَّبيل ؟.

(٦٠) - وَتَضْحَكُونَ مِنْهُ آسْتِهْزَاءً وَسُخْرِيَةً، وَلاَ تَبْكُونَ خَوْفاً مِنَ الحِسَابِ الَّذِي يَنْتَظِرُكُم يَوْمَ القِيَامَةِ كَمَا يَفْعَلُ المُوقِنُونَ؟.

(سَامِدُونَ)

(٦١) ـ وَكَيْفَ تَتَلَقُّونَ مَوَاعِظَ القُرآنِ وَعِبَـرَهُ وَحُجَجَهُ، وَأَنْتُم لَاهُـونَ مُعْرِضُونَ غَافِلُونَ؟.

سَامِدُونَ ـ لَاهُونَ مُعْرِضُونَ غَافِلُونَ .

(٦٢) ـ فَـاخْضَعُوا للهِ الـذِي أَنْزَلَ لهـٰذا القُرآنَ، وَآغَبُدُوهُ، وَوَحُّـدُوهُ، وَاسْجُدُوا لَهُ، وَأُخْلِصُوا العَمَلَ لَهُ سُبْحَانَهُ. 🕸 لَيْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ

ا فَمِنْ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ

وَتَضْحَكُونَ وَلَانَتِكُونَ

الله وَأَنتُمْ سَكِيدُونَ







٥ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَ

أَمْرُ الدُّنيا فِيها، وأَنَّ مِنْ عَلَامَاتِ آقتِرابِ السَّاعةِ آنْشِقَاقَ القَمَرِ، وآضْطِرابَ أَمْرِ الكَوْنِ. وآضْطِرابَ أَمْرِ الكَوْنِ. وَقَالَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ مُسْتَنِدينَ إلى إحاديثَ صَحِيحةٍ: إنَّ حَادِثَ آنْهُ قَالَ مِهُ مَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

(١) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَن أَفْتِرابِ السَّاعَةِ الَّتِي تَقُومُ فيها القِيَامَةُ، وَيُنْتَهِى

وَقَالَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ مُسْتَنِدِينَ إلى إحاديثَ صَحِيحةٍ: إِنَّ حَادِثَ انْشِقَاقِ القَمَرِ قَدْ وَقَعَ فِعلَّا قَبلَ هِجرَةِ الرَّسولِ ﷺ بحوالي خَمْسِ سنينَ، فَقَدْ رَوَى أَنسُ أَنْ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا الرَّسُولَ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ آيةً فَالْراهُمُ القَمَرَ شِقْينِ حَتَّى رَأُوا حِرَاءَ (جَبَلَ مَكَّةً) بَيْنَهما. وفي رَواية لابنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: انشَقَ القَمرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِرْقَتينِ فرقةً على الجبل وفرقةً دُونَهُ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :اشْهَدُوا. وَلَكنَّ مُفَسِّرِينَ آخرِينَ يَرُونَ أَنَّ القمرَ لم يَنشَقَ فِعْلًا. وأَنَّ الإنشقاقَ سَيحدثُ حينَما يَقْتَرِبُ يَرُونَ أَنَّ القمرَ لم يَنشَقَ فِعْلًا. وأَنَّ الإنشقاقَ سَيحدثُ حينَما يَقْتَرِبُ قِيامُ السَّاعَةِ. وَيَقُولُونَ: إِنَّ اللهَ تعالى اسْتَعْمَلَ صِيغَة المَاضِي فِي التَّعبيرِ عَنِ آفْتِرَابِ السَّاعَةِ. وَيَقُولُونَ: إِنَّ اللهَ تعالى اسْتَعْمَلَ صِيغَة المَاضِي فِي التَّعبيرِ عَنِ آفْتِرَابِ السَّاعةِ وَآنْشِقَاقِ القَمرِ تَأْكِيداً إِلَى أَنَّ الحَدَثَيْنِ وَشِيكا الْوَقُوع .

(آيَةً)

(٣) - وَإِذَا رَأَى هُؤُلاهِ المُكَذَّبُونُ حُجَّةً وَدَلِيلًا عَلَى صِدْقِ نُبُوِّتِكَ، أَعْرَضُوا عَنْها مُكَذَّبِينَ بِها، وَقَالُوا: هٰذا الذِي رَأَيْنَاهُ هُوَ سِحرُ سَحَرِنَا بِهِ مُحَمَّد، وَهُوَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ السَّحرَ عَلَى مَرَّ الأَيَّام .

مُسْتَمِرٌ \_ دَائِمٌ أَوْ مُحْكَمٌ.

(٣) - وَكَذَّبُوا بِالحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، وَآتَبُعُوا مَا أَمَرَتْهُم بِهِ أَهْوَاوُهُمْ لَجَهُلُهُمْ وَكَلُّ شَيءٍ يَنْتَهِي إلى غَايَةٍ تُنَاسِبُهُ، وَتَتَماثَلُ لَجَهْلِهِمْ، وَكُلُّ شَيءٍ يَنْتَهِي إلى غَايَةٍ تُنَاسِبُهُ، وَتَتَماثَلُ مَعَهُ فَيَسْتَقِي إلى الفَشَل ِ وَالخِدْلاَنِ

(أَ) وَإِن يَرَوُّاءَ اينَةً يُعُرِضُواْ وَيَقُولُواْ وَيَقُولُواْ وَيَقُولُواْ

﴿ وَكَذَبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُوَا اَهُوَا اَهُوَا اَهُمُ مُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

في الدُّنيا، وَإِلَى العَذَابِ الْأَبَدِيِّ في الآخِرَةِ. وَأَمْرُكَ سَيَنْتَهِي إِلَى النَّصْرِ وَالعَلُوِّ يَا مُحَمَّدُ.

مُسْتَقِرُّ - مُنْتَهِ إلى غَايَةٍ يَسْتَقِرُّ عَلَيهَا.

(٤) - وَلَقَدْ جَاءَ هُؤُلاءِ المُشْرِكِينَ مِنَ أَخْبَارِ الْأَمَمِ السَّالِفَةِ التي كَـذَّبَتْ رُسُلَهَا، وَمَا حَلَّ بِها، وَكَيفَ دَمَّرَهُمُ اللهُ تَعَالَى تَدْمِيراً، مَا فِيهِ واعِظُ وَزَاجِرًّ عَنِ الشَّرْكِ وَعَنِ التَّمادي فِي التَّكْذِيبِ.

مُزْدَجَرِ ـ ازْدِجَارُ وآنْتِهارُ وَرَدْعٌ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الكُفْرِ.

## (بَالِغَةُ)

(٥) وإنَّ الذِي جَاءَهُم مِنَ الأَنْبَاءِ عَنْ مَصِيرِ الْأَمَمِ المُكَذِّبَةِ لَهُوَ الحِكْمَةُ البَالِغَةُ في الهِدَايةِ والإِرْشَادِ إلى طَرِيقِ الحقِّ لَمَنْ فَكَرَ وَتَدَبَّر، وَلَكِنْ مَا الذِي يُنْتَفِعُ بِهِ مِنْها مَنْ كُتِبَتْ عَلَيهِ الشَّقَاوَةُ، وَخَتَمَ اللهِ عَلَى سَمْعِه وَقَلْبِهِ وَبَصَرِهِ؟ وَمَنْ ذا الذِي يَهْدِيه مِنْ بَعْدِ اللهِ؟

النُّذُرُ - الرُّسُلُ، أَوِ الْأُمُورُ المُخَوِّفَةُ لَهُمْ.

(٢) فَأَعْرِضْ يَا مُحَمَّدُ عَنْ هَوْلاءِ المُشْرِكِينَ، وَلاَ تُجَادِلْهِم لأَنَّ ذَٰلِكَ لَنْ يُجْدِيَ شَيْئاً، لأَنَّهُمْ بَلَغُوا في العُتُّو والعِنَادِ حَدًا لا يَقْتَنِعُونَ مَعَهُ بِحُجَّةٍ وَلَا بِبُرْهَانٍ، وَآنْتَظِر مَا يَكُونُ مِنْ أَمْرِهِمْ في يَـوْمِ الحِسَابِ وَالعِقَـابِ، يَوْمِ القِيَامةِ، وَهُوَ اليَومُ الذِي يَدْعُو فِيهِ الدَّاعي إلى شَيءٍ مُنْكَرٍ فَظِيعٍ فَيْدِي الدَّاعي إلى شَيءٍ مُنْكَرٍ فَظِيعٍ شَدِيدِ القَوْلِ.

شَيءٍ نُكُرٍ ـ مُنْكَرٍ فَظِيعٍ \_ وَهُوَ يَوْمُ القِيَامَةِ.

## (أَبْصَارُهُمْ)

(٧) - وَحِينَ يَدْعُو الدَّاعِي، يَخْرُجُ الكَافِرُونَ فِي ذَٰلِكَ اليَّوْمِ مِنَ القُبُودِ، وَأَبْصَارُهُم خَاشِعَةً ذليلةً، وَهُمْ يَسِيرُونَ وَكَأَنَّهُم فِي آنتِشَارِهِمْ، وَسُرْعَةِ سَيرهِمْ، جَرَادُ مُنْتَشِرٌ فِي الآفَاق.

الأجْدَاثِ - القُبُورِ.

## (الكَافِرُونَ)

(A) - وَيَتْبَعُونَ الدَّاعِي، وَهُمْ مُسْرِعُونَ فِي سَيْرِهِمْ، لاَ يُخَالِفُونَ وَلاَ يَتَاخُرونَ، وَيَقُولُ المَّفْسِهِمْ): إِنَّ هٰذا اليَّوْمَ لَيَوْمٌ عَسِيرٌ، شَدِيدُ الهَوْلِ.
 اليَّوْمَ لَيُوْمٌ عَسِيرٌ، شَدِيدُ الهَوْلِ.

## ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَنْبَاءِ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ

حِكْمَةُ أَبْكِلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ
 ٱلنُّذُرُ

﴿ فَتَوَلَّعَنَّهُ مُ يَوْمَ يَدَّعُ ٱلدَّاعِ اللَّهِ فَتَوَلَّعَنَّهُ أَلدًاعِ اللَّهِ فَكُرٍ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّ

٧ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَهُمْ جَرَادٌ مُنتشِرٌ

هُ مُهطِعِينَ إِلَى الدَّاعَ يَقُولُ الْكَفِرُونَ الْكَفِرُونَ الْكَفِرُونَ الْكَفِرُونَ الْكَفِرُونَ الْأَوْمُ عَسِرُّ

مُهْطِعِينَ ـ مُسْرِعِينَ في مَشْيِهِمْ، وَهُمْ يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ. .

يَوْمُ عَسِرٌ ـ صَعْبُ، شَدِيدٌ، لِعِظَم أَهْوَالِهِ.

(٩) \_ كَذَّبَتْ قَبْلَ هُؤلاءِ المُشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِكَ يَا مُحَمَّدُ، قَوْمُ نُوحٍ ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَبْدُنَا نُوحٌ كَذَّبُوهُ ، وَرَمَوْهُ بِالجُنُونِ، وَزَجَرُوهُ ، وَانتَهَرُوهُ ، وَتَوَعَدُوهُ ، وَقَالُوا لَهُ : لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ المَرْجُومِينَ \_ كَمَا جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرَى \_ .

وَآزْدُجِرَ ـ آنْتُهِرَ وَزُجِرَ عَنْ تَبْلِيغِ رِسَالَةِ رَبِّهِ بِالسَّبِّ والإِيذَاءِ.

(١٠) فَدَعَا نُوحٌ رَبَّهُ قَائِلًا: يَا رَبِّ إِنَّ قَومِي غَلَبُونِي، وَإِنَّنِي ضَعِيفٌ لَا أَسْتَطِيعُ مُقَاوَمَتَهُمْ فَانْتَصِرْ أَنْتَ مِنْهُمْ لِدِينِكَ، بِعِقابٍ مِنْ عِنْـدِكَ، عَلَى كُفْرِهِمْ بِكَ، وَعَلَى تَكْذِيبِهِمْ رَسُولَكَ.

مَغْلُوبٌ \_ مَقْهُورٌ .

فَانْتَصِرْ - فَانْتَقِمْ أَنْتَ يَا رَبِّ مِنْهُمْ.

(أَبْوَابَ)

(١١) فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَطَراً غَزِيراً يَنْهَمِرُ ٱنْهِمَاراً.

أَبْوابَ السَّماءِ \_ السَّحَابَ .

مُنْهَمِرٍ ـ يَنْصَبُّ بِشِدَّةٍ وَغَزَارَةٍ.

(١٢) ـ وَأَمَرْنَا الأَرْضَ بِأَنْ تَتَفَجَّرَ عُيُوناً وَيَنابِيعَ، فَالتَقَى مَاءُ السَّماءِ مَعَ مَاءِ الأَرْضِ عَلَى أَمْرٍ قَـدْ قَدَّرَهُ الله، وَهُـوَ إِحْدَاثُ طُـوفَانٍ يُهْلِكُ هُوُلاءِ الكَفَرَةَ الفَجَرَةَ.

فجُّرْنا الأرْضَ عُيُوناً - شَقَقْنَاها.

أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ـ أَمْرِ قَدَّرْنَاهُ مِنَ الْأَزَلِ ـ أَيْ هَلَاكِهِمْ بِالطُّوفَانِ.

(حَمَلْنَاهُ) (أَلُواحِ)

(١٣) \_ وَأَنْقَذْنَا نُوحاً وَأَهْلَهُ، وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ في سَفِينَةٍ ذَاتِ أَلْوَاحٍ ضَخْمَةٍ مِنَ الخَشَب مُثْبَتَةٍ بِمَسَامِيرَ.

دُسُرٍ . مَسَامِيرَ ضَخْمَةٍ تَشُدُّ الأَلْواحَ .

(١٤) \_ وَكَانَتِ السَّفِينَةُ تَجْرِي عَلَى وَجْهِ المَاءِ بِمَنْ فِيها، وَهِيَ بِمَـرْأَى ۚ مِنَّا وَتَحْتَ حِفْظِنَا وَكَلاَءَتِنَا، وَكَانَ ذٰلِكَ مِنَّا جَزَاءً عَادِلاً لِنُوحٍ الذِي كَذَّبَهُ قَوْمُهُ. وَ هَكَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ الْحِدِينَ فَكَذَّبُواْ عَبْدُنَا وَقَالُواْ الْحِدِينَ فَيْ الْمُؤْمِّ وَكُذَّبُواْ عَبْدُنَا وَقَالُواْ الْحِدِينَ فَيْ عَبْدُونُ وَاكْذَهُ حِرَ

( فَدَعَا رَبَّهُ وَ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنضِرُ

( فَفَنَحْنَآ أَبُوابَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءِ مُّنْهَمِرٍ

( وَفَجَّرُنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْنَعَى الْمُآءُ عَلَىٰٓ أَمْرِ فَدُفَدِرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

إِنَّ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَيْجٍ وَدُسُرٍ

اللهُ تَعْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ اللَّهِ لَهُ عَالَهُ كُفِرَ

وَلَقَدَ تَرَكُنَهَآءَايَةً فَهَلۡ مِن مُّذَكِرِ اللَّهِ

ا فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُّءَ انَ لِلذِّ كُرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ

الله كَذَّبَتْ عَادُّفُكِيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

اِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهُ رِيَحَاصَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَعْسِ مُسْتَمِرٍ

تَجرِي بِأَعْيُننا ـ بِجِفْظِنا وَرِعَايِتنا أَوْ بِأَمْرِنا.

## (تَرَكْنَاهَا) (آيَةً)

(١٥) ـ وَلَقَدْ تَرَكْنَا حَادِثَةَ إِغْرَاقِ قَـوْمٍ نُوحٍ ، وَإِنْجَـاءَ الرَّسُـولِ وَالذِينَ آمَنُـوا مَعَهُ في السَّفِينَةِ عِبرَةً وَعِـظَةً للأَمَمِ التَّـالِيَـةِ لِيَـرَوا مَـا فَعَـلَ اللهُ بِالمُكَذِّبِينَ، فَلا يَفْعَلُوا مِثْلَ فِعْلِهِمْ.

(وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّ المَعْنَى هُوَ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى تَرَكَ السَّفِينَةَ مُلْقَاةً في الأَرْضِ أَمَداً طَوِيلًا لِيَراهَا النَّاسُ وَيَتَّعِظُوا بِها)، وَلٰكِنْ هَـلْ مِنْ مُعْتَبِرٍ بِتِلكَ المُعْجِزَةِ العَظِيمةِ، الحَرِيَّةِ بالتَّفكِيرِ والتَّذَبُّر؟.

تَركْنَاها آيةً \_ أَبْقَيْنَاهَا عِظَةً وَعِبْرَةً.

(١٦) ـ وَيُهَدِّدُ اللهُ تَعَالَى الكَفَرَةَ المُعَانِدِينَ فَيَقُولُ لَهُمْ: كَيْفَ وَجَـدْتُمْ عَدَابِي لِمَنْ كَفَرَ بِي، وَكَدَّبَ رُسُلِي، وَلَمْ يَتَعِظْ بِمَا جَـاءَتْ بِهِ نُـدُري؟ وَكَمْ يَتَعِظْ بِمَا جَـاءَتْ بِهِ نُـدُري؟ وَكَيفَ آنتَصَرْتُ لِلمُعَانِدِينَ؟ لَقَدْ كَانَ أَخْـدِي ضَدِيداً وَعَدَابِي أَلِيماً.

نُذُرِ \_ إِنْذَارِي .

### (القُرْآنَ)

(١٧) - وَلَقَدْ جَعَلْنا القُرآنَ سَهْلَ المَعْنى، يَسِيرَ اللَّهْظِ، لِيَقْرأَهُ النَّاسُ وَيَتَدَبَّرُوا مَعَانِيَهُ، وَيَتَّعِظُوا بِما جَاءَ فِيهِ، وَلٰكِنْ هَلْ مَنْ مُتَّعظٍ بِهِ، مُزْدَجرٍ بِهِ عَنْ مَعَاصِيهِ؟.

(۱۸) \_ وَلَقَدْ كَذَّبَتْ عَادٌ نَبِيَّهُمْ هُوداً فِيمَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ رَبِّهِ، كَمَا فَعَلَ قَوْمُ نُوحٍ ، فَكَيْفَ كَانَ عَذابي لمنْ كَفَرَ بِي، وَكَذَّبَ رُسُلي، وَلَمْ يَتَّعِظْ بِما جَاءَتُ بِهِ نُذُرِي؟ .

وَكَيفَ آنْتَصَرْتُ لِرُسُلِي، وَأَهْلَكْتُ الكَافِرِينَ المُعَانِدِينَ؟ لَقَدْ كَانَ أُخْذِي شَدِيداً، وَعَذابِي أَلِيماً.

(١٩) - فَأَرْسَلْنَا عَلَى عَادٍ، حِينَما تَمَادَوْا فِي الكُفْرِ والطَّغْيَانِ، رِيحاً شَديدةً فِي عَصْفِهَا، وَفِي بُرُودتها، فِي أَيَّامٍ شُوْمٍ وَنَحْسٍ عَلَيهِمْ، آسْتَمَرَّتْ فِي هُبُوبها عَليهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمَانِيةَ أَيَّامٍ بِضُورَةٍ مُتَتَالِيةٍ حَتَى أَهْلَكَتْهُمْ جَمِيعاً.

رِيحاً صَرْصَواً ـ شَدِيدَةَ البُرُودَةِ وَالهُبُوبِ.

يَوْمِ نَحْسِ - يَوْمِ شُؤْمٍ . مُونَ \* بَنَ \* بَنَ مُومِ عُومٍ \*

مُسْتَمِرً ـ دَائِم ِ نَحْسُهُ، أَوْ مُحْكَم ِ .

نَ مَٰزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغُلِ مُنْفَعِرِ مُنْفَعِرِ

ا فَكَيْفَكَانَعَذَابِي وَبُذُرِ

اللَّهُ وَلَقَدْ يَسَّرَا اللَّهُوَ اَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ مَهَ لَمِن مُدَّكِرٍ

الله كُذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ

نَّ فَقَالُواْ أَبَشَرًا مِّنَا وَحِدًا نَّلِيَعُدُ وَإِنَّا وَ فَقَالُواْ أَبَشَرًا مِنَّا وَحِدًا نَّلِيَعُدُ وَإِنَّا اللهِ فَاللهِ وَسُعُرٍ إِذَا لَيْنِي ضَمَلَالِ وَسُعُرٍ

وَ أَوْلَقِيَ ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ مِنْ يَنْنِنَا بَلْهُوَ كَالَيْهِ مِنْ يَنْنِنَا بَلْهُوَ كَالَيْهِ مِنْ يَنْنِنَا بَلْهُوَ كَالَيْهِ مِنْ يَنْنِنَا بَلْهُوَ كَالَيْهِ مِنْ يَنْنِنَا بَلْهُوَ كَالْمُورُ كَالْمُؤْمِنُ كَالْمُورُ كَالْمُورُ كَالْمُؤْمِنُ كَالِيْمُ لِلللَّهُ مِنْ يَنْفِينُوا لَلْمُؤْمِنُ كَالْمُؤْمِنُ كَالِمُؤْمِنُ كَالْمُؤْمِنُ كَالْمُؤْمِنُ كَالْمُؤْمِنُ كَالِيْمُ لِمُؤْمِنُ كَالْمُؤْمِنُ كَالْمُؤْمِنُ كَالْمُؤْمِنُ كَالْمُؤْمِنُ كَالْمُؤْمِنُ كُونُ ك

الله سَيَعْلَمُونَ غَدًامِّنِٱلْكَذَّابُ ٱلأَشِمُ

(٢٠) - تَقْتَلِعُ النَّاسَ وَتُلْقِيهِمْ هَلْكَى وَكَأَنَّهُمْ جُذُوعُ نَخْلِ قَدِ ٱنْقَلَعَتْ مِنْ مَغَارِسِها، وَأَلْقِيَتْ فِي الأَرْضِ.

تَنْزِعُ ـ تَقْتَلِعُ مِنَ المَغَارِسِ وَتَرْمِي إلى الأَرْضِ .

أَعْجَازُ نَخْلِ ـ أُصُولُهُ.

مُنْقَعِرِ ـ مُنْقَلِعِ مِنْ مَغْرِسِهِ.

(٢١) - ثُمَّ يُهِدُّدُ اللهُ تَعَالَى الكَفَرَةَ المُعَانِدِينَ فَيَقُولُ: كَيفَ كَانَ عَذَابِي لَمَنْ كَفَرَ بِي ، وَكَذَّبَ رُسُلِي ، وَلَم يَتَعِظْ بِمَا جَاءَتْ بِهِ نُذُرِي ، وَكَيفَ آنتَصَرْتُ لِرُسلي ، وَأَهْلَكْتُ الكُفَّارَ المُعَانِدِينَ؟ لَقَدْ كَانَ أَخْذِي شَدِيداً ،

وَعَذابِي أليماً.

(الْقُرْ آنَ)

(٢٢) \_ وَلَقَدْ جَعَلْنَا القُرآنَ سَهْلَ المَعْنى، يَسِيـرَ اللَّهْظ، لِيَقْرَأُهُ النَّـاسُ وَيَتَدَبَّرُوا مَعَانيَه، وَيَتَّعِظوا بِمَا جَاءَ فِيه. وَلٰكِنْ هَلْ مِنْ مُتَّعِظٍ بهِ، مُزْدَجِرٍ

بِهِ عَنْ مَعَاصِيهِ؟.

(٢٣) \_ كَذَّبَتْ ثَمُودُ رَسُولَهُمْ صَالحاً الذِي جَاءَهُمْ يُنْذِرُهُمْ عَذَابَ اللهِ وَبَأْسَهُ إِنْ أَصَرُوا عَلَى الكُفْرِ والطُّغْيانِ، وَمَنْ كَذَّبَ رَسُولاً فَقَدْ كَذَّبَ الرُّسُلَ جَمِيعاً.

(وَاحِداً) (ضَلال ٍ)

(٢٤) - إنَّنا إذا آتَبُعْنا رَجُلًا وَاحِداً مِنّا، وَأَسْلَمْنا إليهِ قِيَادَنا، وَآمَنًا بِما يَدْعُونا إليهِ، فَإِنّنا إذاً لَضَالُونَ عَنِ الصّراطِ السّوِيّ، فَاقِـدُو العُقُول ِ.

سُعُرٍ - جُنُونٍ أَوْ شِدَّةِ العَذَابِ أَو شِدَّةِ حَرِّ النَّارِ.

(أَالْقِيَ)

(٢٥) ـ أَأْنْزِلَ عَلَيهِ وَحْيُ اللهِ مِنْ بَيْنِنا، وَآخْتَارَهُ اللهُ لِيَكُونَ نَبِيَّهُ مِنْ دُونِنا، وَمَا هُوَ إِلاَّ بَشَرٌ مِنَّا وَلَيْسَ مَلَكاً؟ فَكَيفَ يَكُونُ ذٰلِكَ؟ إِنَّهُ بِلا شَكْ كَذُّابٌ مُتَجَاوِزُ الحَدِّ فِي كَذِبِهِ، يُريدُ بِادْعَائِهِ النَّبُوَّةَ، وَإِنـزَالَ الوَحْي عَلَيهِ أَنْ

يَكُونَ لَهُ سُلْطَانٌ وَمُلْكُ عَلَينا.

الأشِرُ ـ البَطِرُ والبَطَرُ هُوَ دَهَشٌ يَعْتَرِي الإِنْسَانَ مِنْ سُوءِ أَحْتِمَالِ النَّعْمَةِ، وَقِلَّةِ القِيَامِ بِحَقِّهَا.

(٢٦) - وَيَرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى هُؤلاءِ المُكَذَّبِينَ مُهَدِّداً وَمُتَوعَّداً فَيَقُولُ: إِنَّهُم سَيَعْلَمُونَ حِينَ يَنْزِلُ بِهِم العَذَابُ غَداً مَنْ هُوَ الكَذَّابُ البَطِرُ، أَهُوَ

الله إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْبَقِتِهُمْ وَأَصْطَيْرٌ

(١ۗ) وَنَبِنْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَقِسْمَةُ أَبَيْنَهُمْ كُلُّ

اللهُ فَنَادَوْا صَاحِكُمْ فَنَعَاطَىٰ فَعَقَرَ

الله عَكِيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

المُتَكَبِّرُونَ عَنِ الحَقُّ؟.

(٢٧) - إِنَّا سَنُخْرِجُ لَهُمُ النَّاقَةَ مِنَ الصَّخْرَةِ كَمَا طَلَبُوا مِنْ نَبِيِّهِمْ صَالح ، لِتَكُونَ آيَةً لَهُمْ، وَحُجَّةً عَلَى صِدْق نَبِيِّهمْ، وَلِتَكُونَ فِتْنَةً وآخْتِبَاراً لَهُمْ، أَيُّوْمِنُونَ بِاللهِ، وَيَتَّبِعُـونَ رَسُولَ اللهِ، وَيُقْلِعُـونَ عَمَّا هُمْ عَلَيـه مِنَ الكُفْر والطُّغْيَانِ والفَسَادِ في الأرْضِ؟ أَمْ إِنَّهُم يَتَوَلَّوْنَ وَيُعْرِضُونَ؟ وَٱصْبِرْ عَلَى ۖ أَذَاهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ فَيُهْلِكُهُمْ جَميعاً، وَيُنْجيكَ وَمَنْ مَعَكَ مِنَ المُؤمنينَ.

صَالَحُ رَسُولُ اللهِ، الذِي جَاءَ يَدْعُوهُمْ إلى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَا يُمرِيدُ عَلَى ذٰلِكَ أُجْراً وَلَا مَالًا، أَمْ هُمْ، وَهُمُ الكَفَرَةُ المُتَعَنَّتُونَ،

فِتْنَةً لَهُمْ \_ آمْتِحَانًا وآبِتِلاءً لَهُمْ.

(٢٨) ـ يُخْبُرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّه أَمَرَ رَسُولَهُ صَالِحًا بأَنْ يُعْلِمَ قَوْمَه أَنَّ مَاءَ بثر القَرْيَةِ مَقْسُومٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّاقَةِ، يَوْمُ للنَّاقَةِ وَيَوْمٌ لِلْقَوم . وَكُلُّ حِصَّةٍ مِنْهُ يَحْضَرُ صَاحِبُها لِيَأْخُذُها في اليَّوْمِ المُخَصَّصِ لَهُ، فَتَحْضُرُ النَّاقَةُ يَوْماً، وَيَأْتُونَ هُمْ يَوْمَأُ آخَرَ.

(وَقِيلَ إِنَّ حَيُوانَاتِ القَرِيةِ كَانَتْ تَنْفِرُ مِنَ النَّاقَةِ فَلاَ تَسرِدُ المَّاءَ إِذَا كَانَتِ النَّاقَةُ عَليهِ، فَصَعُبَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ).

قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ \_ مَقْسُومٌ بَيْنَهُمْ ، هُمْ وَالنَّاقَةُ .

مُحْتَضَرُ - يَحْضُرُ صَاحِبُهُ لأَخْذُهِ.

الشِّربُ - النَّصِيبُ أو الحِصَّةُ مِنَ المَاءِ.

(٢٩) - فَمَلَّتْ ثُمُودُ هٰذِهِ القِسْمَةَ، وَٱسْتَثْقَلَتْهَا، وَأُرادَتِ الخَلاصَ مِنْها، فَنَادُوْا أَشْقَاهُمْ، وَحَثُوهُ عَلَى قَتْلِ النَّاقَةِ، فَقَامَ بِذَٰلِكَ الْأَمْرِ المُنْكَرِ، وَقَتَلَ نَاقَةَ اللهِ، بَعْدَ أَنْ ضَرَبَ قَوائِمَهَا، وَأَلْقَاهَا أَرْضاً ثُمَّ ذَبَحَها.

تَعَاطَى - آجْتَرا عَلَى مُبَاشَرَةِ الْأَمْرِ العَظِيمِ .

عَقَرَ النَّاقَةَ \_ ضَرَبَ قَوائِمَها وأَلْقَاهَا أَرْضاً ثُمَّ ذَبَحَهَا.

(٣٠) - فَكَيفَ كَانَ عَذابِي لِمَنْ كَفَرَ بِي، وَكَذَّبَ رُسُلِي، وَلَمْ يَتَّعِظْ بِمَا جَاءَتْ بِهِ نُذُرِي، وَكَيْفَ آنتَصَرْتُ لرُسُلِي وَأَهْلَكْتُ الكَافِرِينَ المُعَانِدينَ، لَقَدْ كَانَ أُخْذِي شَديداً وَعَذابِي أَلِيماً.

تَ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً وَحِدَةً وَحِدَةً وَحِدَةً وَحِدَةً وَكَانُوا كَهُ شِيعِ ٱلْمُحْفَظِرِ

(اللَّهُ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِللَّهِ كُرِفَهَ لَ اللَّهِ كُرِفَهَ لَ اللَّهِ كُرِفَهَ لَ اللَّهُ كُرِ

اللهُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِمِ إِلنَّذُرِ

نجينگهم بسکو نجينگهم بسکو

وَ يَعْمَةُ مِّنْ عِندِنَا كَذَالِكَ جَحْزِى مَن شَكَرَ

۞ وَلَقَدُ أَنذَرَهُم بَطْشَ تَنَافَتَمَارَوْاُ بِالنَّذُرِ

﴿ وَلَقَدَّرَاوَدُوهُ عَنضَيْفِهِ عَظَمَسَنَا ﴿ وَلَقَدَّرَاوَدُوهُ عَنضَيْفِهِ عَظَمَسَنَا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(وَاحِدَةً)

(٣١) ـ لَقَدْ أَرْسَلْنا عَلَيهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَهَلَكُوا جَمِيعاً، وَأَصْبَحُوا مُلقَيْنَ عَلَى وَجْهِ الأَرضِ كَالْعُشْبِ البّالي، الذِي يَجْمَعُهُ صَاحِبُ الحَظِيرةِ

الهَشِيمُ - العُشْبُ اليَابِسُ المُتَفَتَّتُ.

المُحْتَظِرِ ـ صَاحِبِ الحَظِيرَةِ.

(القُرْآنَ)

(٣٢) ـ وَلَقَدْ جَعَلْنَا القُرآنَ سَهْلَ المَعْنى، يَسِيرَ اللَّفْظِ لِيَقْرَأُهُ النَّاسُ، وَيَتَدَبَّرُوا مَعَانيَه، وَيَتَّعِظُوا بِمَا جَاءَ فِيهِ، وَلَكِنْ هَلْ مِنْ مُتَّعِظٍ بِهِ، مُزْدَجرٍ بِهِ عَنْ مَعَاصِيهِ؟.

(٣٣) ـ كَذَّبَ قَوْمُ لُوطٍ نَبِيَّهُم لُوطاً فِيما جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ رَبِّهم مِنْ آياتٍ، وَفِيما أَنْذَرَهُمْ بِهِ مِنْ عَذَّابٍ.

وَ إِنَّاأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ عَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُولِّ ﴿ (آلَ) (نَجَيْنَاهُم)

(٣٤) ـ إِنَّا عَاقَبْنَاهُمْ بِإِرْسَالِ رِيحِ تَحْمِلُ الحَصْبَاءَ، وَتَقْذِفُهُمْ بِهَا حَتَّى أَهْلَكَتْهُمْ جَمِيعًا، إِلا آلَ لُوطٍ فَقَدْ أُمَرَهُمُ اللهُ تَعَالَى بِالخُرُوجِ مِنَ القَريةِ وَقْتَ السَّحَرِ، فَخَرُجُوا آخرَ الليْلِ، فَكَانَ فِي ذَٰلِكَ نَجَاتُهُمْ مِنَ الهَلَاكِ.

حَاصِباً ـ رِيحاً تَرْمِيهِمْ بِالحَصْبَاءِ.

بِسَحَرٍ - وَقْتَ السَّحَرِ أَيْ آخَرَ اللَّيْلِ .

(٣٥) ـ وَكَانَ إِنْجَاؤِنا آلَ لُوطٍ مِنَ الهَلَاكِ الذِي حَلَّ بالقَوْمِ نِعْمَةً منَّا عَلَيْهِم، وَهٰكذَا نَجْزِي مَنْ شَكَرَ نِعْمَتنا عَلَيْهِ بِالطَّاعَةِ.

(٣٦) ـ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ لُوطٌ، عَلَيهِ السَّلامُ بِأَنَّ اللهَ سَيُنْزِلُ بِهِمْ بَأْسَهُ وَعَذَابَه إذا آسْتَمَرُّوا عَلَى كُفْرِهِمْ وَفَسَادِهِمْ، وَتَكُذِيبِهِمْ بما جَاءَهُمْ بهِ نَبيَّهُم، فَلَمْ يَهْتَمُوا بِما قَالَهُ لَهُمْ، وَشَكُّوا فيهِ، وَتَمَادُواْ فِي غَيْهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ.

بَطْشَتَنا \_ أَخْذَتَنا الشَّدِيدَةَ بِالعَذَابِ.

تَمَارَوْا \_ شَكُوا. (رَاوَدُوهُ)

(٣٧) ـ وَجَاءَ قَومُ لُوطٍ إِلَى لُوطٍ حِينَما عَلِمُوا أَنَّ لَـدَيهِ ضُيوفاً صِباحَ الوَّجُوهِ، يَطلبونَ إِلَيهِ أَن يُسَلِّمَهُمْ ضُيُوفَه لِيفْعَلُوا الفَاحِشةَ فِيهِمْ (مِن إِتيانِ الرَّجَالِ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ). ولمَّا أَلَحُوا فِي طَلَبِهِم مِنْ لُوطٍ طَمَسَ

الله أَعْيُنَهُمْ فَلَمْ يَعُـودُوا يَرَوْنَ شيئًا، فَـآنْصَـرَفُـوا إِلَى مَنَـازِلهم، وَهُمْ لَا يَرَوْنَ طَرِيقَهم. وَقُلنا لَهُمْ ذُوقوا عَذابي الذِي أَنْذَرْتُكُمْ عَلَى لِسانِ رَسُولِي، فَشَكَكْتُم فِيما قَالَه لَكُم وَلم تَتَعِظُوا.

رَاودُوه عَنْ ضَيفِه ـ طَلَبُوا مِنهُ أَنْ يُمَكِّنَهمْ مِنْ فِعْلِ الفَاحِشَةِ بِضُيُوفِهِ .

فَطَمَسْنا أَعْيُنَهُمْ \_ أَعْمَينا أَعْيُنَهُمْ أَوْ أَزَلْنا أَثْرَها بِمَسْجِها.

(٣٨) ـ وَلَقَدْ نَزَلَ بِهِم العَذَابُ فِي وَقْتِ البُكُورِ، وَمَا زَالَ مُلِحاً عَلَيهِمْ
 مُسْتَمراً حَتَّى أَهْلَكَهُم جَميعاً، وَلم يُبقِ لَهُم في أَرْضِهِمْ مِنْ بَاقيةٍ.

مُسْتَقِرً - دَائِمُ مُسْتَمِرُ.

البُكْرَةُ ـ وَقْتُ البِكُورِ مِنَ اليَوْمِ ، مِنَ الفَجْرِ حَتَّى طُلُوعِ ِ الشَّمْسِ ِ.

(٣٩) - فَذُوقُوا جَزَاءَ أَفْعَالِكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَاجِلٍ ، وَمَا لَـزِمَ مِنْ إِنْذَارِكُمْ مِنْ عَذاب آجِل .

(القُرْآنَ)

(٤٠) ـ وَلَقَدْ جَعَلْنَا القُرآنَ سَهْلَ المَعْنَى، يَسِيرَ اللَّفْظِ لِيَقْرَأُهُ النَّـاسُ، وَيَتَدَبَّرُوا مَعَانِيَه، وَيَتَعِظُوا بِمَا جَاءَ فِيهِ، وَلَكِنْ هَلْ مِنْ مُتَّعِظٍ بهِ، مُزْدَجِرٍ بهِ عَنْ مَعَاصِيهِ؟.

(آل)

(٤١) - وَلَقَدْ جَاءَ مُوسَى وَهَارُونُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَومِهِ بِآيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وَمُعْجِزَاتٍ بَاهِراتٍ (وَهِيَ تِسْعُ آيَاتٍ: اليَدُ والعَصَا والطُّوفَانُ وَالجَرَادُ.. الخ) وفِيها إِنْـذَارُ وَتَحْذِيرٌ إِذَا آسْتَمَرُّوا مُقِيمِينَ عَلَى كُفْرِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ وَشُغَيَانِهِمْ وَفُسَادِهِمْ في الأَرْض .

(بِآيَاتِنَا) (فَأَخَذْنَاهُمْ)

(٤٢) - فَكَذَّبُوا بِهَذِهِ الآيَاتِ كُلُها، فَعَاقَبَهُمُ اللهُ عَلَى كُفْرِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ عِقَابَ اللهُ عَلَى كُفْرِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ عِقَابَ العَزيزِ الذِي لا يُغَالَبُ وَلا يُقَاوَمُ، المُقْتَدِرِ غَيْرِ الضَّعِيفِ وَغَيرِ العَاجِز. العَاجِز.

(أُولَئِكُمْ)

(٤٣) - أَكُفَّارُكُم، أَيُّهَا المُشْرِكُونَ مِنْ قُريش، خَيْرٌ وَأَفْضَلُ مِنْ كُفَّارِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَنَكَالَهُ، فَأَنْتُمْ تَعْتَمِدُونَ عَلَى هٰذِهِ البَرَاءَةِ، وَتَطْمَيْنُونَ إلِيهَا؟.

الزُّبُرِ - الصُّحُفِ أو الكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ .

اللهُ عَدُوقُواْعَذَابِ وَنُذُرِ

﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِللَّكِرِ فَهَلَّ مِن مُّذَّكِرٍ

( وَلَقَدْ جَاءَ ءَالَ فِرْعُونَ ٱلنُّذُرُ

﴿ كَذَّبُواْ بِكَايَتِنَاكُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمُ آخْذَ عَزِيزٍ مُّقْنَدِدٍ

۞ ٱكْفَارُكُوْخَيْرٌ مِنْ أُوْلَتِهِكُو أَمْلِكُمُ بَـرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ

## اللهُ أَمْ يَقُولُونَ نَحَنُّ جَمِيعٌ مُنْكِمِرٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اللُّهُ مَا الْمُحْمَعُ وَيُولُونَ الدُّبْرَ الدُّبْرَ

﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ السَّاعَةُ المَّدِينَ المَّاسَاعَةُ المَّدِينَ المَّاسَاعَةُ المَّ

﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ

﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ

اِنَّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ

(٤٤) \_ أَمْ يَقُولُ هُوْلاهِ المُشْرِكُونَ: نَحْنُ وَاثِقُونَ بِقُوَّتِنَا وَآجْتِمَاعِ كَلِمَتِنا، فَلَنْ تَسْتَطِيعَ يَدُ أَنْ تَمْتَدُّ إِلِينا بِسُوءٍ؟.

نَحْنُ جَمِيعٌ \_ نَحْنُ جَمَاعَةٌ مُجْتَمِعٌ أَمْرُنا.

مُنْتَصِرٌ - مُمْتَنِعٌ لا يُغْلَبُ.

(٤٥) ــ وَيَـرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَقَـالَةِ هُؤُلاءِ المُشْـرِكِينَ وَعَلَى حُجَجِهِم السَّالِفَةِ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّهُمْ سَيُهْزَمُونَ وَسَيُغْلَبُونَ وَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ حِينَ يَلْتَقِي جَمْعُهُم بِالمُوْمِنِينَ جُنْدِ اللهِ، وَقَدْ هُزِمُوا شَرَّ هَزِيمَةٍ في مَعْرَكَةِ بَدْرٍ.

يُوَلُّونَ الدُّبُرَ ـ يَنْهَزِمُونَ في المَعْرَكَةِ مُوَلِّين أَدْبَارَهُمْ لِعَدُّوِّهِمْ.

(٤٦) - وَقِيَامُ السَّاعَةِ هُوَ الوَعْدُ الذِي وُعِدُوا بِأَنْ يُلاقُوا العَذَابَ فِيهِ ؟ وَالعَذَابُ الذِي سَيَحِلُ بِهِمْ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اشَدُّ هَوْلًا ، وَأَكْثَرُ قَسْوَةً ، مِنَ العَذَابِ الذِي يُلاقُونَه في الدُّنيا .

السَّاعةُ .. يَوْمُ القِيَامَةِ .

أَدْهَى وَأَمَرُ \_ أَعْظَمُ دَاهِيةً وَأَفْظَعُ مَرَارَةً مِنْ عَذَابِ الدُّنْيا.

### (ضَلاَل)

(٤٧) - إِنَّ المُشْرِكِينَ لَفي ضَلَال عَنِ الطَّرِيقِ السَّوِيِّ، وَلَفِي عَمَايَةٍ عَنِ الهُّدي في الدُّنيا، وَسَيكُونُ مَصِيرَهُمُ العَذَابُ في نَارِ جَهَنَّمَ المُسْتَعِرَةِ يَوْمَ العَذَابُ في نَارِ جَهَنَّمَ المُسْتَعِرَةِ يَوْمَ العَذَابُ في الدِّنيا، وَسَيكُونُ مَصِيرَهُمُ العَذَابُ في نَارِ جَهَنَّمَ المُسْتَعِرَةِ يَوْمَ العَيَامَةِ.

سُعُرٍ - جَمْع م سَعيرٍ وَهُوَ النَّارُ المُتَلَظَّيَةُ - أَوْ هُوَ الجُنُونُ.

(٤٨) \_ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ في النَّارِ، وَيُجرُّونَ فِيهَا عَلَى وُجُـوهِهِمْ، وَيُقَالُ لَهُمْ تَقْرِيعاً وَتَوْبِيخاً: ذُوقوا حَرَّ نَارِ جَهَنَّمَ وَآلامَها جَزَاءً لَكُمْ عَلَى كُفْرِكُمْ وَتَكْذِيبِكُمْ رُسُلَ رَبِّكُمْ وَجَحْدِكُمْ بَآياتِه.

سَقَرُ - اسم مِنْ أَسْماءِ جَهَنَّمَ.

المَسُّ - المُلامَسَةُ وَتَعْنِي هُنَا الحَرِّ.

#### (خَلَقْنَاهُ)

(٤٩) ـ يُخبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ نُفُوذِ قُدْرَتِهِ في خَلْقِهِ فَيَقُولُ: لَقَدْ خَلَقْنَا اللَّهَ الْخَلْقَةِ الْمَالِغَةِ، السَّنَنِ التِي وَضَعْنَاهَا في الخَلِيقَةِ. وَبِحَسَبِ السُّنَنِ التِي وَضَعْنَاهَا في الخَلِيقَةِ.

وهذا مِثْلُ قَولِهِ تَعَالَى ﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً﴾ (١) وَجَاءَ في الصَّحِيحِ (آسْتَعِنْ بِاللهِ وَلا تَعْجَزْ فَإِنْ أَصَابَكَ أَمْرٌ فَقُلْ: قَدْرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، وَلا تَقُلْ لَوْ أَني فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ).

خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ - بِتَقْدِيرٍ سَابِقٍ، أَوْ مُقَدّراً مُحْكَماً.

#### (وَاحِدَةً)

(°°) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ نُفُوذِ مشِيئتِهِ في خَلْقِهِ فيقولُ: إذَا أَردْنا أَمْراً قُلْنَا لَهُ: كُنْ. فَإِذَا هُوَ كَاثِنٌ، في مِثْلِ لَمْح ِ البَصَرِ دُونَ إِبْطَاءٍ وَلَا تَاخِيرٍ، وَلاَ يَحْتَاجُ أَمْرُنا إِلَى تَاكِيدِهِ مَرَّةً أَخْرَى.

إِلَّا وَاحِدَةً ـ كَلِمَةً وَاحِدَةً هِيَ (كُنْ).

(٥١) - وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا، يَا مَعْشَرَ قُريش، أَمْنَالَكُم وَاشْبَاهَكُمْ مِنَ المُكَذِّبِينَ مِنَ المُكَذِّبِينَ مِنَ الأَمَمِ الخَالِيةِ، وآسْتَأْصَلْنَا شَافَتَهُم فَهَلْ مِنْ مُتَّعِظٍ مِنْكُم بِمَا أَنْزَلْنَاهُ بِهَوْلاً مِنَ الخِزْي ، فَيُنِيبَ إلى بِهُولاً مِنَ الخِزْي ، فَيُنِيبَ إلى رَبِّه، وَيُسْلِمَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ بِهِ العَذَابُ؟

أَشْيَاعَكُمْ \_ أَمْثَالَكُمْ وأَشْبَاهَكُمْ في الكُفْرِ.

(٥٢) - وَكُلُّ شَيءٍ يَفْعَلُونَهُ فَهُوَ مَسْطُورٌ فِي الصَّحُفِ التي في أَيْدِي المَلَائِكَةِ الكِرامِ البَرَرةِ المُوكَّلِينَ بِهِمْ، وَهُو مُحْصَى عَلَيهِم، وَسَيَجِدُونَهُ يَوْمَ القِيَامةِ حَاضَراً لِيُحَاسَبُوا عليهِ.

في الزُّبُرِ - مَسْطُورٌ في صُحُفِ المَلَائِكَةِ.

(٥٣) - وَلاَ يَنْسَى المَالَائِكَةُ الكِرَامُ أَنْ يُثْبِتُوا في هذه الصُّحُفِ جَميعَ أَعْمالِهم صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا، وَحِينَما يَرَوْنَ، يَوْمَ القِيَامَةِ، صَحِيفَةَ أَعْمالِهم يَقُولُ الكَافِرُونَ: يَا وَيْلَتَنا مَا لِهَذَا الكِتَابِ لا يُعَادِرُ صَغِيرةً وَلا كَبيرةً إلا أَخْصَاهَا.

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِزَوْجَتِهِ عَائِشَةَ، رضُوانُ اللهِ عَلَيها: يَـا عَائِشَـةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِباً. (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنِّسَائِي). مُسْتَطَرٌ ـ مَسْطُورٌ وَمَكْتُوبٌ في اللوْح المَحْفُوظِ.

(جَنَّاتِ)

(٤٥) - وَبَعْدَ أَنْ أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْ حَالَ ِ الأَشْقِيَاءِ، في الآياتِ

وَمَآأَمُّرُنَآإِلَّاوَحِدَّةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ

﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَ الشَّيَاعَكُمُ فَهُلُ مِن ثُدَّكِرِ فَهَلُ مِن ثُدَّكِرِ

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَـ لُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ

اللهُ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرُّ

وَ إِنَّ اللَّهُ عَينَ فِي جَنَّدَ وَنَهُرٍ

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٢

السَّابِقَاتِ، وَمَا يُلاَقُونَه مِنَ العَدَابِ وَالسَّحْبِ عَلَى الوُجُوهِ في النَّارِ، ذَكَر هُنا حَالَ السَّعَداءِ، فَقَالَ: إِنَّ المُؤْمِنِينَ المَّقِينَ يَكُونُونَ في الجَنَّاتِ نَاعِمِينَ في الظَّلالِ الوَارِفةِ، وَالمَآكلِ الشَّهِيَّةِ، وَالمَشَارِبِ اللَّايِدَةِ، مُتَمَتَّعِينَ فِي الظَّلالِ الوَارِفةِ، وَالمَآكلِ الشَّهِيَّةِ، وَالمَشَارِبِ اللَّايدَةِ، مُتَمَتَّعِينَ بِمَنَاظِرِ العِيَاهِ المُتَدَفِّقةِ، وَالأَنْهارِ الجَارِيةِ في أَرْضِ الجَنَّةِ. فَهَرٍ - أَنْهَارٍ.

فَي فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكِ مُقْنَدر

(٥٥) ـ في دَارِ كَرَامَةِ اللهِ تَعَالَى وَرِضْوَانِهِ وَفَضْلِهِ وَآمَتِنَانِهِ وَجُودِهِ وَإِحْسَانِهِ، عَنْدَ المَلِيكِ العَظِيمِ الذِي خَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَأَجْسَنَ خَلْقَهُ وَتَقَدِيرَهُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَلا يُعْجِزُهُ شَيءٌ.

مَقْعَدِ صِدْقٍ - مَكَانٍ مُرْضٍ.



(١) ـ يُخْبَرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ رَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ، وَفَصْلِهِ عَلَيهِمْ.

(القُرْ آنَ)

(٢) \_ فَمِنْ فَضْلِهِ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ أَنْزَلَ القُرآنَ، وَيَشَّرَ عَلَى مَنْ رَحِمَهُ مِنْ عِبَادِهِ حِفْظَهُ وَفَهْمَهُ والنَّطْقَ بهِ.

## (الإنسان)

- (٣) ـ وَقَدْ خَلَقَ اللهُ البَشَرَ.
- (٤) ـ وَعَلَّمَهُمُ التَّعْبِيرَ عَمَّا يَجُولُ في خَوَاطِرهِم، وَبَيَانَ مَا يُريدُونَ قَوْلُهُ.
- (٥) ـ الشَّمْسُ وَالقَمَرُ يَجْرِيَانِ في مَدَارَيْهِمَا بِحِسَابِ مُقَـدَّر مَعْلُوم ، لاَ يَخْتَلِفُ وَلا يَضْطَرِبُ، وَبهذا الحِسَابِ المُقَدِّرِ ٱنْتَفَعَّ بهما خَلقُ اللهِ في أُمُودِ حَيَاتِهِمْ، كَمَعْرِفَةِ فُصُولِ العَمَلِ في الأرْضِ، وَبَذْرِهَا، وحَصَادِها، وإنتَاجِهَا، وَعَرَفُوا السُّنينَ وَالأَشْهُرَ وَالحِسَابَ.

بِحُسْبَانٍ - يَجْرِيَانِ بِحِسَابِ مُقَدِّرِ فِي بُرُوجِهِما.

(٦) ـ وَالنَّبْتُ المُنْسِطُ عَلَى سَطْح ِ الأرْضِ كَالزَّرْعِ وَالكَلا، وَالشَّجَرُ العالى، كُلُّها تَسْجُدُ لله تَعَالَى وتَنْقَـادُ له، وَتَخْضَعُ لِقُدرتِهِ وَمَشِئَتِهِ في إخراج الحَبِّ والنَّمَرِ، في الوَّقْتِ المَعْلُومِ .

النَّجْمُ ـ النَّبَاتُ المُنْبَسِطُ عَلَى سَطْح الأرْض بِـدُونِ سَـاقِ (وَقِيـلَ إِنَّ النَّجْمَ هُنا يَعْني نُجُومَ السَّماءِ).

يَسْجُدَانِ \_ يَنْقَادَان اللهِ فِيما خُلِقَا لَهُ.





الله خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ عَلَقَ الْإِنسَانَ

ا عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ عَلَمَهُ الْبَيَانَ

الشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ السَّمْسُ الْ

﴿ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُيسَجُدَانِ

﴿ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَاوَوَضَعَ الْمِيزَاتَ الْمِيزَاتَ

٥ أَلَاتَطْغَوَافِي ٱلْمِيزَانِ

﴿ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزِّكَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُحْشِرُوا ٱلْمِيزَانَ

اللُّهُ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

﴿ فِيهَا فَلَكِهَةٌ وَٱلنَّاخُلُ ذَاتُ

ٱلْأَكْمَامِ

ا وَٱلْحَبُّ ذُواَلْعَصِّفِ وَٱلرَّيْحَانُ

الآءِرَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الآءِرَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ

(٧) - وَقَدْ رَفَعَ اللهُ تَعَالَى السَّماءَ وَأَقَامَ العَالَمَ عَلَى العَدْلِ، وَفَرَضَ العَدْلِ، وَفَرَضَ العَدْلَ عَلَى عِبَادِهِ، لِكَى تَنْتَظِمَ شُؤُونُ الحَيَاةِ.

وَضَعَ المِيزانَ - شَرَعَ العَدْلَ وَأَمرَ بِهِ الخَلْقَ.

(٨) ـ وَقَدْ أَقَامَ اللهُ الخَلْقَ عَلى العَدْل ِ، وَفَرضَ العَدْلَ عَلَى العِبَادِ لِكَيلا يَعْتَدُوا وَيَتَجاوزُوا حُدُودَ مَا يَنْبَغي مِنَ العَدْل ِ والإنْصَافِ.

أَنْ لَا تَطْغُوا \_ لِئُلًا تَتَجَاوَزُوا الْعَدْلُ وَالْحَقُّ.

(٩) ـ وَقَـوَّمُوا وَزْنَكُم بِـالعَدْل ِ، وَلاَ تُنْقِصُـوُهُ شَيْئاً، وَلا تَبْخسُـوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَحُقُوقَهُمْ.

بالقِسْطِ \_ بِالعَدْل ِ.

لا تُخْسِرُوا ـ لا تُنْقِصُوا مَوْزُونَ المِيزَانِ.

(١٠) ــ وَالأَرْضَ بَسَطَهَا اللهُ وَأَرْسَاهَا لِتَسْتَقِرَّ بِمَنْ عَلَيهَا مِنَ المَخْلُوقَاتِ، لِيَتَمَكَّنُوا مِنَ الانْتِفَاع بِها ٱنْتِفَاعاً كَامِلًا.

الأنَامُ ـ الخَلْقُ مِنْ إِنْسَانٍ وَحَيَوانٍ.

وَضَعَهَا \_ خَلَقَهَا مَخْفُوضَةً عَن السَّمَاءِ.

## (فَاكِهَةُ)

(١١) ـ وفي الأرْضِ فاكِهَةً مُخْتَلِفَةُ الألوانِ والطَّعْمِ والرَّائِحَةِ، وَفيها النَّخُلُ الذِي يُخْرِجُ ثَمَرَهُ حِينَ ظُهُورِهِ في أَوْعِيَةِ الطَّلْعِ .

الأَكْمَامِ \_ أَوْعِيَةِ الطَّلْعِ الذِي يَطْلُعُ فِيهِالقنو ثُمُّ يَنْشَقُّ عَنِ العُنْقُودِ.

(١٢) - وفيها الحَبُّ الذِي تُخرِجُهُ النَّبَاتَاتُ المُخْتَلِفَةُ، كَالجِنْطَةِ والذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ. . وَيَكُونُ لِهَذَا الحَبُّ عَصْفٌ مِنَ الوَرَقِ عَلَى سَنَابِلِهِ، وَلَهُ وَرَقُ عَلَى سَنَابِلِهِ، وَلَهُ وَرَقُ عَلَى سُنَابِلِهِ، وَلَهُ وَرَقُ عَلَى سُنَابِلِهِ، وَلَهُ وَرَقُ عَلَى سُنَابِلِهِ، وَلَهُ وَرَقُ

العَصْفِ ـ الوَرَقِ الصَّغِيرِ الذِي يَلُفُّ السَّنَابِلَ أَوْ هُوَ التَّبنُ .

الرَّيحَانُ ـ هُوَ وَرَقُ سُوقِ الزَّرْعِ الكَبيرِ أَوْ هُوَ النَّبَاتُ المَشْمُومُ الطَّيِّبُ السَّائِحَة

#### (آلاء)

(١٣) ـ فَبِأَيٍّ مِنَ النَّعَمِ المُتَقَدِّمَةِ تُكَذِّبُونَ يَا مَعْشَرَ الجِنِّ وَالإِنْسِ؟، إِنَّكُم لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُنْكِـرُوا مِنْهَا شَيْتًا فَإِنَّها ظَاهِـرةً عَلَيكُم، وَأَنْتُمْ مَعْمُورُونَ بها. آلاء ـ نِعَم اللهِ.

تُكَذِّبَانِ - تَكْفُرانِ يَا أَيُّهَا النَّقَلانِ.

## (الإنسَانَ) (صَلْصَالٍ)

(١٤) - لَقَدْ خَلَقَ اللهُ آدمَ أَبَا البَشَرِ مِنْ طِينٍ يابِسٍ لَـهُ صَلْصَلةً إِذَا نُقِرَ بِاليَدِ.

صَلْصَال ٟ ـ طِينِ يَابِس يُسْمَعُ لَهُ صَلْصَلَةُ

(١٥) - وَخَلَقَ الجِنَّ مِنْ خَالِصِ النَّارِ، وَمِنْ لَهَبِهَا المُخْتَلِطِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، الذِي لَا دُخَانَ فيهِ.

المارِجُ - لَهَبُ النَّارِ الخَالِصُ الذِي لا دُخَانَ فيهِ.

#### (آلأء)

(١٦) - فَبِائِي النَّعَمِ المُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا تُكَذَّبُونَ يَا مَعْشَرَ الجِنِّ وَالإِنْسِ (١٦) - فَبِائِي النَّعَلَانِ)؟ إِنَّكُم لاَ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُنْكِرُوا مِنْها شَيئاً، فَهِيَ ظَاهِرةٌ عَلَيْكُم وَأَنْتُمْ مَغْمُورُونَ بِهَا.

(١٧) - رَبُّ مَشْرِقَي الشَّمْسِ اللَّذَينِ تَبْزُغُ مِنْهُما في الصَّيْفِ والشَّتَاءِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى وَرَبُّ مَغْرِبَيْهَا اللَّذَيْنِ تَغْرُبُ فِيهِمَا في الصَّيْفِ والشَّتَاءِ. وَيَتَرَتَّبُ عَلَى تَحوُّل ِ الشَّمْسِ بَيْنَ هَذِينِ المَشْرِقَيْنِ وَهذَينِ المَغْرِبَيْنِ تَقَلَّبُ الفُصُول ِ الأَرْبَعَةِ، وَمَا يَكُونُ لِذَلِكَ مِنْ أَثْرِ عَلَى مُنَاخِ الأَرْضِ .

#### (الاء)

(١٨) - فَبَائِي النَّعَمِ المُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا تُكَذَّبُونَ يَـا مَعْشَرَ الجِنِّ وَالإِنْسِ إِنْكُمْ لاَ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُنْكِرُوا مِنْها شَيْشًا، فَهِي ظَـاهِـرَةً عَليكُم وَانْتُمْ مَغْمُورُونَ بها.

(١٩) - وَأَرْسَلَ البَحْرَ المِلْحَ وَالبَحْرَ الحُلْوَ مُنْجَاوِرَيْنِ مُتَلَاقِيَيْنِ.

مَرَجَ - أَرْسُلَ العَذْبَ وَالمِلْحَ في مَجَارِيهما.

يَلْتَقِيانِ ـ يَتَجَاوَرانِ أَوْ يَلْتَقِي طَرَفَاهُمَا.

(٢٠) - وَقَدْ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى بِقُدْرَتِهِ بَيْنَ البَحْرَينِ العَذْبِ وَالمِلْحِ حَاجِزاً (بَرْزَخاً) فَلا يَبْغي أَحَدُهُما عَلَى الآخرِ، وَلا يَطغى عَليه، فَلا البَحْرُ المِلْحُ يَجْعَلُ الماءَ العَذْبَ مِلْحاً، وَلا العَذْبُ يَجْعَلُ البَحْرَ المِلْحَ عَذْباً. بَيْنَهُما بَرْزَخُ - حَاجِزُ أَرْضِيُّ أَوْمِنْ قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى. ا ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَلْ إِ

كَٱلْفَخَّادِ

﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَاآنَّ مِن مَّارِجٍ مِن نَّارِ

اللَّهِ مَنِكُمُا تُكَدِّبَانِ اللَّهِ رَبِّكُمُا تُكَدِّبَانِ

( رَبُ المُشَرِفَيْنِ وَرَبُ المُغَرِبَيْنِ

هُ فَبِأَيَّ وَالْآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

(أ) مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ

﴿ يَنْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ

## اللَّهِ مَيْأَيِّ ءَالاَّةِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

- المُوْرُةُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوْوَ ٱلْمَرْجَاتُ
  - الآورَيِكُمَا أَكَدِ بَانِ فَهِ أَيِّ ءَالآورَيِكُمَا أَكَدِ بَانِ
  - وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُشَاتُ فِ ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَىٰم

٥ فِبَأَيْءَ الآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ

﴿ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَيِكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ

#### (آلاء)

- (٢١) ـ فَبَاتِي نِعَمِ اللهِ المُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا تُكَذِّبُونَ يَا مَعْشَرَ الجِنِّ وَالإِنس؟ إِنَّكُم لاَ تَسْتَطيعُونَ أَنْ تُنكِرُوا شَيْئاً مِنْها فَهِيَ ظَاهِرةً عَلَيكُم، وَأَنْتُمْ مَغْمُورُونَ بِها.
- (٢٢) وَيَخْرُجُ مِنْ كِلَا البَحْرَينِ، العَذْبِ وَالمِلْحِ، اللَّوْلُوْ وَالمرجَانُ وَإِنْ كَانَا يَخْرُجَانِ فِي الأَغْلَبِ مِنَ البَحْرِ المِلْحِ ِ.

#### (آلاء)

(٢٣) ـ فَبَائِيَّ أَنْعُم اللهِ المُتَقَدَّم ِ ذِكْرُها تُكَذَّبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ؟ إِنَّكُم لاَ تَسْتَطِيعُونَ إِنكَارَ شَيءٍ مِنْها فَهِيَ ظَاهِرَةٌ عَلَيْكُم وَأَنْتُمْ مَغْمُورُونَ إِنَّكُم لاَ تَسْتَطِيعُونَ إِنكَارَ شَيءٍ مِنْها فَهِيَ ظَاهِرَةٌ عَلَيْكُم وَأَنْتُمْ مَغْمُورُونَ بِها.

### (المُنشَآتُ) (كَالأعْلام)

(٢٤) - وَلَهُ السَّفُنُ العِظَامُ التِي نَشَرَتْ قُلُوعَها في البَحْرِ وَكَانَّها الجِبَالُ الشَّاهِ الجَبَالُ الشَّاهِ المَّاعَ والتَّجَاراتِ وَالأَنعَامَ الشَّاهِ المَّاعَ والتَّجَاراتِ وَالأَنعَامَ مِنْ إقْلِيم إلى أَرْضٍ لِتَبَادُلِ السَّلَعِ والحَاجَاتِ.

الجَوَاري - السُّفُن الجَارية .

المُنشَآتُ \_ المَرْفُوعَةُ القُلُوعِ أو الأشْرِعَة .

كَالْأَعْلَامِ ـ كَالجِبَالِ الشَّاهِقَاتِ أَوِ القُصُورِ.

#### (آلاء)

(٢٥) ـ فَبَأَيُّ أَنعُم اللهِ المُتَقَدِّم ذِكْرُهَا تُكَذِّبُونَ يَا مَعْشَر الحِنِّ وَالإِنْس؟ إِنَّكُمْ لا تَسْتَطِيعُونَ إِنكَارَ شَيءٍ مِنْها فَهِيَ ظَاهِرَةٌ عَلَيْكُم وَانْتُمْ مَغْمُورُونَ بها.

(٢٦) ـ جَميعُ مَنْ عَلَى ظَهْرِ الأرْضِ مِنْ مَخْلُوقَاتٍ سَيَمُوتُونَ، وَكَذَلِكَ سَيَمُوتُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ إِلاَ مَنْ شَاءَ اللهُ.

فَانٍ \_ هَالِكُ .

#### (الجَلال)

(٢٧) ـ وَلاَ يَبْقَى حَيَّاً إِلاَ وَجْهُ اللهِ العَليِّ العَظيمِ الكَرِيمِ ، فَإِنَّهُ باقٍ حَيُّ لاَ يَمُوتُ، فَهُوَ أَهْلُ لِأنْ يُجَلِّ فَلاَ يُعصَى ، وَأَنْ يُطَاعَ فَلاَ يُخالفَ.

(وَجَاءَ فِي الدَّعاء المَاثُورِ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، يَا بَديعَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ، يَا بَديعَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ، يَاذَا الجَلَالِ والإِكْرامِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِـرَحْمَتِكَ نَسْتَغيثُ، أَصْلِحْ لَسَا شَانَنَا كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنَا لأَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنِ، وَلا إلى أَحَـدٍ مِنْ خَلْقِكَ).

ذُو الجَلالِ \_ ذُو العَظَمَةِ وَالاسْتِغْنَاءِ المُطْلَقِ.

الإِكْرَامِ - الفَضْلِ التَّامِّ.

(ٱلأء)

(٢٨) - فَبَائِي نِعَم اللهِ السَّالِفَةِ تُكَذِّبُونَ يَا مَعْشَرَ الجِنَّ وَالإِنَّس ِ؟

(يَسْأَلُهُ) (السَّمَاوَات)

(٢٩) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ غِنَاهُ عَمَّنْ سِوَاهُ مِنَ الخَلْقِ، وَعَنْ حَاجَةِ الخَلْقِ اللهِ، وآفتقارِهِم إلى مَنْهِ وَكَرَمِه، وَأَنَّهُم يَسْأَلُونَه بلسَانِ الحَالِ، وَبِالأَلْسِنَةِ، وَأَنَّهُ كُلَّ يَوْم هُوَ فِي شَانِ. وَمِنْ شَأَنِهِ تَعَالَى أَنْ يُجِيبَ دَاعِياً أَوْ يُعْطِي سَائِلًا، أَوْ يَقُلُكُ عَانِياً، أَو يَشْفِي سَقِيماً، وأَنْ يَغْفِرَ ذَنْباً وأَنْ يَرْفَعَ قَوْماً وَيَضْعَ آخَرِينَ - كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ .

في شَانٍ \_ يَأْتِي بِأَحْوالٍ وَيَذْهَبُ بِأَحْوالٍ بالحِكْمَةِ.

(آلاء)

(٣٠) ـ فَبِائيٌ نِعَم ِ اللهِ السَّالِفَةِ تُكَذِّبُونَ يَا مَعْشَرَ الجِنِّ والإِنْسِ؟.

(أَيُّهَا)

(٣١) ـ وَيَتَوَعَّدُ اللهُ العِبَادَ، وَيُحَذِّرُهُمْ من نفسهِ الكريمةِ، ويقول لهم إنَّ اللهَ سَيَتَجِرَّدُ لِحِسَابِهِمْ وَجَزَائِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَسَيَنْتَقِمُ مِنَ المُكَـذَّبِينَ الظَّالِمِينَ أَنْفُسَهُمْ بِالكُفْرِ.

سَنَفْرُغُ لَكُمْ \_ سَنَقْصدُ لِمُحَاسَبَتِكُمْ بَعْدَ الإِمْهَالِ.

(آلاء)

(٣٢) ـ فَبِائي نِعَم اللهِ السَّالِفَةِ تُكَذِّبُونَ يَا مَعْشَرَ الحِنَّ وَالْإِنْسِ؟.

(يَا مَعْشَرَ) (السَّمَاوَاتِ) (بِسُلْطَانٍ)

(٣٣) ـ يُنبَّهُ اللهُ تَعَالَى الإِنسَ والجنَّ إلى أَنَّهُمْ لاَ مَهْرَبَ لَهُمْ مِنَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَنَّهُمْ لاَ يَعْجِزُونَهُ طَلباً، وَيَقُولُ لَهُمْ: إذا قَدرْتُمْ أَنْ تَحْرُجُوا مِنْ جَوانِبِ اللهِ، فَافْعَلُوا. إِنَّكُمْ لاَ جَوانِبِ اللهِ، فَافْعَلُوا. إِنَّكُمْ لاَ تَسْتَطِيعُونَ ذَلِكَ لأَنَّهُ مُحِيطً بِكُمْ وَلاَ خَــلاصَ لَكُمْ مِنْهُ، وَإِنَّكُم لاَ

٥ فَبِأَيَّ ءَالْآءِرَبِّكُمَا ثُكَلِّبَانِ

﴿ يَسْتَلُهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلِّ يَوْمِرِهُوَ فِي شَأْنِ

﴿ فِيَأَيِّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

اللهِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيْهُ ٱلنَّفَلَانِ

اللهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

تُ يَمَعْشَرَ أَلِمِنَ وَأَلْإِنسِ إِنِ أَسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِن أَقطار السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فَأَنفُذُوا كَالسَّمُونِ وَالْأَرْضِ فَأَنفُذُوا كَالنَّفُذُونَ إِلاَّ السَّفْذُونَ إِلاَّ السَّفْذُونَ إِلاَّ السَّفْذُونَ إِلاَّ السَّفْذُونَ إِلاَّ السَّفْظَنِ

تَسْتَطيعُونَ الهَرَبَ إلا بالقُوَّةِ والسُّلْطَانِ، وَلَكِنْ أَنَّى لَكُمْ ذَلِكَ في ذَلِكَ اليَوْمِ العَصِيبِ؟ اليَوْمِ العَصِيبِ؟

تَنْفُذُوا ـ تَخْرُجُوا هَرَباً مِنْ قَضَائِي .

إِلَّا بِسُلْطَانٍ \_ بِقُوَّةٍ وَقَهْرٍ وَهَيْهَاتَ.

آلاء)

(٣٤) ـ فَبِايٌ نِعَمِ اللهِ تَعَالَى السَّالِفِ ذِكْرُهَا تُكَذَّبُونَ يَا مَعْشَرَ الجِنِّ وَالإِنْسِ؟.

(٣٥) ـ ويُصَبُّ عَلَيكُم يَا مَعْشَرَ الجنِّ وَالإِنْسِ فِي ذَلِكَ اليومِ الوانِّ مِنَ النَّيرانِ، فَمِنْ لَهَبِ خالِصِ يُضِيءُ كَالسِّراجِ (شُواظٌ) إلى نَارٍ مُخْتَلِطةٍ بِالدُّخَانِ (نُحَاسٍ)، فَلاَ تَسْتَطِيعُون الهَرَبَ مِنْها، وَلاَ تَجِدُونَ لَكُمْ مَنْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ عَذَابُ اللهِ.

النُّحَاسُ - دُخَانُ النَّارِ وَقَدْ يَكُونُ المَقْصُودُ بِهِ هُنَا مَعْدِنُ النَّحَاسِ المَصْهُورُ.

الشُّوَاظُ \_ لَهَبُ النَّارِ الخَالِصُ المُضِىءُ الذِي لا دُخَانَ فيه.

(آلاء)

(٣٦) ـ فَبِأَيِّ أَنْهُم ِ اللهِ تَعَالَى السَّالِفِ ذِكْرُهَا تُكَذَّبُونَ يَا مَعْشَرَ الجِنِّ وَالإِنْس؟.

(٣٧) - فَإِذَا جَاءَ يَوْمُ القِيَامَةِ تَتَصَدَّعُ السَّمَاءُ، وَيَحْمَرُ لَوْنُهَا، وَتَذُوبُ حَتَّى لَتَصِيرُ وَكَأَنُها الزَّيتُ المُحْتَرِقُ، وَنَحْوهُ ممّا يُدْهَنُ بِهِ.

وَرْدَةً ـ حَمْراءَ كَالوَرْدَةِ.

كَالدُّهَانِ \_ مَا يُدْهَنُ بِهِ .

آلاء)

(٣٨) ـ فَبَايِّ أَنْعُم ِ اللهِ عَلَيْكُمْ تُكَذَّبُونَ يَا مَعْشَرَ الجِنَّ وَالإِنْسِ؟.

(فَيَوْمَئِذٍ) (يُسْأَلُ)

(٣٩) ـ وَفِي ذَلِكَ اليَوْمِ تَظْهَرُ أَعْمَالُ الخَلاَئِقِ فِي صَحَائفِ أَعْمَالِهِمَ اللهِمَ اللهِمَ اللهِمَ اللهِمَ اللهِمَ اللهِمَ الكَاتِبُونَ، فَيَسْكُتُ المُجْرِمُونَ. ﴿هذا يَـوْمُ لاَ يَنْطِقُونَ وَلاَ يَوْذَلُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴾ (١).

(١) سورة المرسلات الآية ٣٥.

عَ فَهِأَيَّ ءَالَآ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ

وَ يُرْسُلُ عَلَيْكُمَا شُواظُّ مِّن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنغَصِرَانِ

هُ فَيِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَآةُ فَكَانَتُ وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَرَدَةً كَالَدِهَانِ

﴿ فِإَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ

وَ فَوَمَهِ ذِلَا يُسْتَثَلُ عَنَ ذَنْبِهِ اللهُ وَ إِنسُّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(وَقَالَ ابنُ عَبَّاس: إِنَّ الكَفَرَةَ المُجْرِمِينَ لاَ يُسْأَلُونَ هَـلْ عَمِلْتُمْ كَذَا، وَلَكِنْ يُسْأَلُونَ هَـلْ عَمِلْتُمْ كَذَا، وَلَكِنْ يُسْأَلُونَ لِمَ عَمِلْتُمْ كَذا، ؟.

#### (ٱلأء)

(٤٠) ـ فَبِأَيِّ أَنْعُم اللَّهِ عَلَيْكُمْ تِكَذَّبُونَ يَامَعْشُر الحِنِّ والإِنْسِ ؟.

#### (بِسيمَاهُمْ) (بالنَّوَاصِي)

(٤١) - وَتَعْرِفُ المَلائِكَةُ الأَبْرَارُ المُجْرِمِينَ بِمَلامِحِهَمْ، وَبِعَلاَمَاتِ تَظْهَرُ عَلَيهِمْ (قبل هي القَتَرَةُ وآسُودَادُ الوَجْهِ)، فَيُوْخَذُ بِنَواصِيهِمْ وَأَقُدامِهِمْ وَيُقذَفُ بِهِمْ في النَّارِ قَذْفاً، دُونَ حَاجَةٍ إلى سُؤالِهم عَمَّا أَذْنَبُوا، أَيْ إِنَّهُمْ تُجْمَعُ رُوُوسُهُمْ إلى أَرْجُلِهِمْ ويُقذَفُ بِهِمْ في جَهَنَّمَ قَذْفاً.

النَّاصِيَةُ - شَعْرُ مُقَدِّمِ الرَّاسِ.

بِسيمَاهُمْ - بِمَلامِحِهِمْ - أيْ بِسَوَادِ الوُّجُوهِ وَالقَتَرَةِ.

#### (آلاءِ)

(٤٢) - فَبِأَيُّ انْعُم ِ اللهِ السَّالِفِ ذِكْرُهَا تُكَــذَّبُونَ يَــا مَعْشَرَ الحِقِّ

وَالْإِنْسِ؟.

(٤٣) - وَيُقَالُ لَهُمْ عَلَى سَبِيلِ التَّفْرِيعِ وَالتَّوْبِيخِ : هـذِهِ هِيَ النَّارُ التي كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ بِها في الحَيَاةِ الدُّنِيا فَهَا هِيَ حَاضِرَةٌ أَمَامَكُمْ، وَأَنتُمْ تَرَوْنَهَا بِأَمِّ اعْيُنِكُمْ.

#### (آنِ)

(٤٤) - وَيُنوَّعُ لَهُمُ العَذَابُ، فَبَعْدَ أَنْ يُعَذَّبُوا في نَارِ جَهَنَّمَ، يَسْعَونَ بَيْنَ الحَوِيمِ وَ بَيْنَ الحَويمِ إِنَّا شَرِبُوهُ قَطَّعَ الطَّعْمِ، إذا شَرِبُوهُ قَطَّعَ الْحَوَادِةِ، كَرِيهُ الطَّعْمِ، إذا شَرِبُوهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُمَ) وَبَيْنَ النَّارِ، فَهُمْ بَيْنَ نَارِ وَحَمِيمٍ .

حَمِيمٍ آنٍ ـ مَاءٍ تَنَاهِى في الحَرَارَةِ.

#### (آلاءِ)

(٤٥) ـ فَبِأَيِّ أَنْعُم ِ اللهِ السَّالِفِ ذِكْـرُهـا تُكَــذَّبُـونَ يَــا مَعْشَـرَ الجِنِّ وَالإنس؟.

(٤٦) - وَمَنْ خَشِيَ رَبُّهُ، وَرَاقَبُهُ فِي أَعْمَالِهِ، وَآعْتَقَـذَ أِنَّهُ قَـائِمٌ عَلَيهِ، مُشْرِفٌ عَلَى أَعْمَالِهِ، عَارِفُ بِمَا يُكِنَّهُ صَدْرُهُ، فَإِنَّ اللهَ سَيَجْزِيهِ بِجِنَّتَيْنِ في الآخِرَةِ.

## ﴿ فِبَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِ

( فَ الْمُحْرِمُونَ سِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ اللهِ عَلَيْ فَكُونَ خَذُ اللهِ عَلَيْ فَكُونَ خَذُ اللهِ عَلَيْهُمُ فَيُؤْخَذُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الآوَرَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ الآوَرَيَكُمَا تُكَذِّبَانِ

هنده عَهَمَّهُ أَلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا اللَّهِ يُكَذِّبُ بِهَا اللَّهُ مِوْدَنَ

عُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ

﴿ فَيِأَيِّ ءَالْآءِرَيِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ

﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَنَّنَانِ

- اللَّهُ مَنِاًيَّ ءَالَآءِرَبِّيكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ
  - ﴿ ذَوَاتَاۤ أَفۡنَانِ
  - ا فَيِأَيَّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ
    - ﴿ فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ
  - ٥ فَيِأَيِّءَ الْآءِرَتِكُمَا تُكَدِّبَانِ
  - ا فِيهِ مَامِن كُلِّ فَكِكُهُ قِهِ زَوْجَانِ
    - ا فَإِلَيَّ ءَالآءِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
  - وَ مُثَّكِمِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآبِنُهَامِنَ السَّابِنُهَامِنَ السَّبَرُونِ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ

#### (آلاء)

- (٤٧) ــ فَبِأَيِّ أَنْعُم ِ اللهِ السَّالِفَةِ تُكَذُّبُونَ يَا مَعْشَرَ الحِنِّ وَالإِنْس؟.
- (٤٨) ـ وَهَاتَانِ الجَنَّتَانِ اللَّتَانِ يَجْزِي اللهُ بِهِما عِبَادَهُ المُتَّقِينَ هُمَا ذَوَاتَـا أُنُواعٍ وَأَلوانٍ مِنَ الأَشْجَارِ وَمِنَ الثَّمَارِ.
  - أَفْنَانٍ \_ أَغْصَانٍ \_ أَوْ أَنْواعٍ مِنَ الثِّمَارِ.

#### (آلاءِ)

- (٤٩) ـ فَبِأَيِّ أَنْعُم ِ اللهِ السَّالِفِ ذِكْرُها تُكَـذُبونَ يَـا مَعْشَرَ الجِنِّ وَلِجِنَّ وَالإِنْسِ ؟.
  - (٥٠) وَفِي هاتَين الجَنَّتين تُوجَدُ عَيْنَا مَاءٍ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا.

#### (آلاء)

(٥١) \_ فَبَأَيُّ أَنْعُم اللهِ السَّالِفَةِ عَلَيكُمْ تُكَذِّبُونَ يَا مَعْشَرَ الجِنَّ وَالإِنْس؟.

#### (فَاكِهَةٍ)

- (٢٥) وَفِيهِما مِنْ كُلِّ نَوْعِ مِنْ أَنْواعِ الفَوَاكِهِ صِنْفَانِ: صِنْفُ رَطْبٌ وَصِنْفُ يَابِسٌ. (أَوْمَعْرُوفٌ وَّغَرِيبٌ).
  - زَوْجَانِ \_ صِنْفَانِ مَعْرُوفٌ وَغَرِيبٌ أَوْ رَطْبٌ وَيَابِسٌ.

#### (آلاء)

(٥٣) - فَبِأَيِّ أَنْعُم ِ اللهِ عَلَيكُمْ وَأَفْضَالِهِ تُكَذِّبُونَ يَا مَعْشَرَ الجِنِّ وَالإِنْس ؟.

#### (بَطَائِنُهَا)

(٥٤) - وَيَضْطَجِعُ هَوُلاءِ الأَبْرَارُ الشَّعَداءُ، الذِينَ أَكْرَمَهُم اللهُ تَعَالَى بِالجَنَّتِينِ، عَلَى فُرُش، بَطَائنُها مِنْ غَلِيظِ الدِّيبَاجِ (إِسْتَبْرَقِ) (وَلَم يَذْكُرِ اللهُ تَعَالَى الظَّهَائِرَ لأَنَّ النَّهَائِنَ إذا كَانَتْ مِنَ الدَّيبَاجِ فإنَّ الظَّهَائِرَ سَتَكُونُ أَهَمَّ وَأَحْسَنَ)، وَتَكُونُ ثِمَارُ الجَنَّتِيْنِ دَانِيَةً مِنْهُمْ يَسْتَطِيعُونَ قِطَافَها وَهُمْ جُلُوسٌ حِينَما يُرِيدُونَ.

الإِسْتَبْرَقُ \_ غَلِيظُ الدِّيبَاجِ ِ.

جَنَى الجَنَّتَيْنِ - مَا يُجْنَى مِنْ ثِمَارِهما. دَانٍ - قَريبٌ مِنْ يَدِ المُتَنَاوِل ِ.

- ٥ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ
- و فِهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ الْمُ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ

- فَ فَيِأَيِّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ
- ا كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ
- و فَيِأَيِّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
- هُ لَجَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلۡإِحۡسَانُ
- فِأَيَّ ءَالآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّ بَانِ
  - أ وَمِن دُونِمِ مَاجَنَّانِ

(آلاء)

(٥٥) ـ فَبَأَيِّ نِعَم اللهِ الكَثِيرةِ عَلَيْكُمْ تُكَذِّبُونَ يَا مَعْشَرَ الجِّنِّ والإنس ؟ .

(قَاصِرَاتَ)

(٥٦) - وَفِي هَٰذِهِ الجَنَّاتِ نِسَاءُ غَضِيضَاتُ البَصَر فَلاَ يَنْظُرْنَ إلى غَيْر أَزْوَاجِهِنَّ، فَلَا يَرِيْنَ فِيهَا شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُم، وَهُنَّ أَبْكَارُ لَمْ يَمْسَسْهُنَّ قَبْلَ أَزْوَاجِهِنَّ أَحَدُ لا مِنَ الإنْسِ وَلاَ مِنَ الجِنَّ.

قَاصِرَاتُ الطُّرْفِ - قَصَرْنَ أَبْصَارَهُنَّ عَلَى أَزُواجِهنَّ .

لمْ يَطْمِثْهُنَّ - لَمْ يَفْتَضِضْهُنَّ.

(آلاء)

(٥٧) - فَبِسَائِيِّ أَنْعُم اللهِ الكَثيرةِ عَلَيكُم تُكَــذُبونَ يَــا مَعْشَــرَ الجِنِّ وَالإنس ؟.

(٥٨) - وَهَوُلاءِ النَّسْوَةُ الغَضِيضَاتُ الطُّرْفِ كَأَنَّهُنَّ في جَمَالِهِنَّ، وَبَهَائِهِنَّ، وَصَفَاءِ أَلُوانِهِنَّ: الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ.

(٥٩) - فَبَايِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الجِنِّ وَالإِنْس ؟ .

(الإحسان) (الإحسان)

(٦٠) - لَيْسَ لِمَنْ أَحْسَنَ العَمَلَ في الدُّنيا إلا الجَزَاءُ الحَسَنُ عَنْدَ اللهِ في الآخِرَةِ ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةُ﴾<sup>(١)</sup>.

(آلاء)

(٦١) - فَبِائِي أَنْعُم اللهِ الكَثِيرَةِ عَلَيكُمْ تُكَذُّبُونَ يَا مَعْشَرَ الجنَّ وَالإِنْسِ ؟ .

(٦٢) ـ وَمِنْ وَرَاءِ هَاتَيْنِ الجَنَّتينِ، السَّالِفِ وَصْفُهُمَا، جَنَّتانِ أُخْرَيَانِ أُقَلُّ مِنْهُما فَضْلًا وَصِفَةً، أَعَدُّهُمَا اللهُ تَعَالَى لِلْمُتَّقِينَ مِنْ عِبَادِهِ مَمَّنْ لَا يَوْتَفِعُونَ بأعْمالِهمْ إلى مَوْتَبةِ المُقَرَّبينَ.

ومِن دُونِهِما ـ وَمِنْ وَرَاثِهِما أَوْ مِنْ أَذْنَى مِنْهُما.

(١) سورة يونس الآية ٢٦.

## الآءِ رَبِّكُمَاثُكَدِّ بَانِ

## الله مُدْهَامَّتَانِ مُدْهَامَّتَانِ

## ﴿ فَإِلَّيْ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ

ا فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ

الآءِرَيِكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ وَيَكُمَا ثُكَدِّبَانِ

﴿ فِيهِمَافَكِهَةٌ وَنَعْلُ وَرُمَّانُ

ا فَيِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ

فِيهِنَّ خَيْرَتُّ حِسَانٌ

﴿ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

#### (آلاء)

(٦٣) - فَبِأَيِّ نِعَمِ اللهِ الوَفِيرةِ عَليكُمْ تُكَذِّبُونَ يَا مَعْشَرَ الجنُّ وَالإِنْسِ؟.

(٦٤) - وَتَنْبُتُ فِي هَاتَينِ الجَنَّتَيْنِ النَّبَاتَاتُ وَالرَّيَاحِينُ الخُضْرُ، التِي يَضْرِبُ لَوْنُهَا إلى السَّوادِ، مِنْ شِدَّةِ خُضْرَتِها.

مُدْهَامتًانِ \_ خَضْراوَانِ شَدِيدَتَا الخُضْرَةِ.

#### (آلاء)

(٦٥) - فَبِائيُّ أَنْعُم ِ اللهِ السَّالِفَةِ عَلَيكُمْ تُكَذُّبُونَ يَا مَعْشَرَ الحِنَّ وَالإِنْسِ.

(٦٦) - فيهما عَيْنَانِ تَفُورَانِ بالمَاءِ وَلاَ تَنْقَطِعَانِ.

نَضَّاخَتَانِ \_ فَوَّارَتَانِ بِالماءِ لا تَنْقَطِعَانِ .

#### (آلاء)

(٦٧) - فَبِ أَيُّ أَنْعُم ِ اللهِ الوَفي رَةِ عَلَيكُمْ تُكَذَّبُ وِنَ يَا مَعْشَرَ الجِنِّ

وَالإِنْسِ؟.

#### (فَاكِهَةُ)

(٦٨) ـ وَفِي هَاتَيْنِ الجَنَّتَيْنِ فَاكِهَةٌ وَنَحْـلُ وَرُمَّانُ وَقَدْ خَصَّ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهُمًا وَلاَنَّهُما يَّوْكَلَانِ فَاكِهَةً وَالنَّهُما يَوْكَلَانِ فَاكِهَةً وَالنَّهُمَا يَوْكَلَانِ فَاكِهَةً وَالنَّهُمَا يَوْكَلَانِ فَاكِهَةً

#### (آلأء)

(٦٩) - فَبِأَيِّ أَنْعُم اللهِ الوَفِيرةِ السَّالِفَةِ تُكَذَّبُونَ يَا مَعْشَرَ الجِنِّ وَالإنس؟.

#### (خَيْرَاتٌ)

(٧٠) ـ وَفِي هَذِهِ الجَنَّاتِ خَيْراتٌ حِسَانٌ كَثِيرةٌ.

(وَهُنَاكَ مَنْ قَوَا(خَيِّرَاتُ) بِتَشْدِيدِ اليَاءِ، وَيَكُونُ المَعْنَى إِنَّ في الجَنَّةِ نِسَاءً كثيراتِ الخَيْرِ، حِسَانَ الخُلُقِ وَالخِلْقَةِ، كَثِيراتِ الإحسَانِ).

#### (آلاء)

(٧١) ـ فَبِأَيِّ أَنْعُم اللهِ السَّالِف قِ عَلَيكُم تُكَذِّبُ ونَ يَا مَعْشَرَ الجِنَّ وَالإِنْس ؟.

## ا حُورٌ مَقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ

## اللهِ فِأَيِّءَ الآَّءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ

# ﴿ لَوْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانُّ

٥ فِأَيِّءَ الآهِ رَبِّكُما ثُكَدِّبَانِ

الله مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ

٥ فَبِأَيِّ اَلآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

🛱 نَبَرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ

## (مَقْصُورَاتُ)

(٧٢) ـ وفي الجَنَّةِ نِسَاءٌ حِسَانُ الوُجُوهِ، حُورُ العُيُونِ، قَدْ قَصَرْنَ طَرْفَهُنَّ عَنِ النَّظَرِ إلى غَيرِ أَزْواجِهِنَّ، وَقَدْ لاَزَمْنَ بُيُوتَهُنَّ، فَلَسْنَ بِعَطَّافَاتٍ في النَّظُرُ قات.

حُورٌ \_ نِسَاء بِيضٌ حِسَانٌ .

مَقْصُورَاتُ ـ مُخَدَّرَاتُ في البُيُوتِ .

(آلاء)

(٧٣) - فَبِئَايِّ أَنْعُم ِ اللهِ الوَفِيرَةِ عَلَيْكُمْ تُكَذَّبُونَ يَا مَعْشَرَ الجِنِّ وَالإِنْسِ؟.

(٧٤) - وَهُنَّ أَبُكَارُ لَمْ يَمْسَسْهُنَّ قَبْلَ أَزْوَاجِهِنَّ أَحَدُ مِنَ الإِنْسِ أَوْ مِنَ الجِنِّ.

(آلاء)

(٧٥) ـ فَبِأَيِّ أَنْعُم ِ اللهِ الـوَفِيـرةِ عَلَيْكُمْ تُكَـذَّبُـونَ يَـا مَعْشَــرَ الجِـنَّ وَالإنْس؟.

(٧٦) - وَهُمْ يَتَّكِنُونَ في قَعْدَتِهِمْ عَلَى ثِيَابٍ نَاعِمَةٍ وَفُرُشٍ رَقِيقَةِ النَّسْجِ مِنَ الدُّيبَاجِ، وَوَسَائِدَ عَظِيمَةٍ، وَبُسُطٍ لها أَطْرَافُ فَاخِرَةٌ، غَايَـةٌ في جَمَال الصَّنْعَةِ، وَحُسْن المَنْظَرِ.

رَفْرَفٍ \_ وَسَائِكَ أَوْ فُرُشٍ مُرْتَفِعَةٍ.

عَبْقَرِيٌّ - بُسُطٍ ذَوَاتِ حملٍ رَقيقٍ.

(آلاء)

(٧٧) - فَبِائِي أَنْعُم اللهِ الكَثيرةِ عَلَيكُم تُكَذَّبُونَ؟

(تَبارَكَ) (الجَلال)

(٧٨) ـ تَعَالَى رَبُّكَ فَهُوَ أَهْلُ لأَنْ يُجَلِّ فلا يُعصَى، وَأَنْ يُكَرَّمَ فَيُعْبَدَ، وَأَنْ يُشْكَرَ فَلايُكْفَرَ،وَأَنْ يُذْكَرَ فَلا يُنْسَى، فَهُوَ تَعَالَى ذُو العَظَمَةِ وَالكُبْرِيَاءِ.

تَبَارَكَ ـ تَعَالَى أَوْ كَثُرَ خَيْرُهُ.

ذِي الجَلَالِ \_ ذِي العَظَمَةِ وَالاسْتِغْنَاءِ المُطْلَقِ.



- ( إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ اللَّسَ لِوَقَعَنِهَ اَلُواقِعَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ
  - الله خَافِضَةُ رَّافِعَةُ عَالَمُ اللهُ
- إِذَارُبِحَّتِٱلْأَرْضُ رَجًّا
- ٥ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا
  - الله فكانتُ هَبَاءً مُنْكِثًا

- (١) ـ إِذَا قَامَتِ القِيَامَةُ. وَسُمِّيَتِ القِيَامَةُ الوَاقِعَةَ لَتَحَقُّقِ حُدُوثِهَا.
- (٢) فَلَيْسَ لِوُقُوعِهَا إِذَا أَرَادَ اللهُ كَوْنَهَا مَنْ يَصْرِفُهُ أَوْ يَدْفَعُهُ (أَوْ فَلاَ تَبْقَى نَفْسٌ مُكَذِّبَةً بِوُقُوعِهَا).

كَاذِبَةُ - نَفْسُ كَاذِبَةٌ تُنْكِرُ وُقُوعَهَا.

- (٣) ـ فَتَخْفِضُ أَقْوَاماً إِلَى الجَحِيمِ ، وَتَرْفَعُ أَقْوَاماً إِلَى عِلَّيْينَ. خَافِضَةٌ ـ تَخْفِضُ الأَشْقِيَاءَ.
  - رَافِعَةً \_ تَرْفَعُ المُتَّقِينَ السَّعَدَاءَ.
- (٤) إِذَا وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ تَتَزَلْزَلُ الأَرْضُ زِلْزَالاً شَدِيداً، وَتَتَحَرُّكُ تَحَرُّكاً عَنِيفاً، وَتَضْطَرِبُ بِطُولِهَا وَعَرْضِهَا، فَتَنْدَكُ الحُصُونُ وَالقِلاَعُ وَالأَبْنِيَةُ وَالجَيَالُ.

(وَقَالَ تَعَالَى فِي مَوْضِعَ آخَرَ ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيِءٌ عَظِيمٌ ﴾(١). الرَّجُ - التَّحَرُّكُ وَالاضْطِرَّابُ بشِدَّةٍ كَمَا يُرَجُّ الغِرْبَالُ.

- (٥) ـ وَإِذَا وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ تَتَفَتَّتُ الجِبَالُ تَفَتَّنًا، وَتُصْبِحُ مِثْلَ كَثِيبِ الرَّمْلِ لَا تَمَاسُكَ بَيْنَ أَجْزَائِهَا.
  - البَسُّ التَّفْتيتُ .
- (٦) ـ وَتَصِيرُ الجِبَالُ ذَرًاتٍ مُتَطَايِرَةً كَالهَبَاءِ الذِي يَتَطَايَرُ مِنْ شَرِرِ النَّارِ إِذَا
   آشْتَعَلَتْ، فَإِذَا وَقَعَ عَلَى الأَرْضِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا.

الهَبَاءُ - الذَّرَّاتُ المُتَطَايِرَةُ مِنَ النَّارِ ، أَوِ الرِّمَالُ أَوِ الرَّمَادُ مُنْتَلًا ، مُتَفَرَّقا وَمُنْتَسِراً .

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ١.

## (أَزْوَاجاً) (ثَلَاثَةً)

(٧) - وَيَوْمَ القِيَامَةِ يُصْبِحُ النَّاسُ أَصْنَافاً ثَلَاثَةً.

الأَزْوَاجُ ـ الأَصْنَافُ ـ أَوِ الأَقْسَامُ.

## (فَأَصْحَابُ) (أَصْحَابُ)

(٨) - فَأَصْحَابُ المَيْمَنَةِ الذِينَ يَأْخُذُونَ كِتَابَهُمْ بِأَيمَانِهِمْ، وَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَالُهُمْ مِنَ السَّعَادَةِ، وَالفَرْحَةِ، وَالنَّضْرَةِ، وَالنَّعْمَةِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ العَصِيبِ.

المَيْمُنَةِ - اليَمِينَ، أَوْ مِنَ اليُّمْنِ وَالبَرَكَةِ.

## (أَصْحَابُ) (الْمَشْأَمَةِ)

(٩) - وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ الذِينَ يُعْطَوْنَ كُتَبَهُمْ بِشَمَائِلِهِمْ، وَيُوقَفُونَ إِلَى شَمَالِ الجَمْعِ لِيُسَاقُوا إِلَى النَّارِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَكُونُ عَلَيهِ حَالُهُمْ مِنَ المَذَلَّةِ وَالمَسَاءَةِ، وَالخِزْي وَالخُشُوع .

المَشْأَمَةُ - الشُّوْمُ، أَوْ نَاحِيَةُ الشَّمَالِ.

### (السَّابِقُونَ)

(١٠) - أُمَّا الصَّنْفُ النَّالِثُ فَهُم السَّابِقُونَ فِي الدُّنْيَا إِلَى الإَيْمَانِ، وَفِعْلِ الخَيْرَاتِ، وَأَدَاءِ الطَّاعَاتِ، وَهَوُلاَءِ يَكُونُونَ سَابِقِينَ إِلَى الْفَوْزِ بِرَحْمَةِ اللهِ، وَبِدُخُولِ الجَنَّةِ.

وَقَالَ رَشُولُ اللهِ ﷺ: أَتَدْرُونَ مَنِ السَّابِقُونَ إِلَى ظِلِّ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟. قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: الذِينَ إِذَا أَعْطُوا الحَقَّ قَبِلُوهُ، وَإِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ، وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ) (رَوَاهُ أَحْمَدُ).

## (أُولَئِكَ)

(١١) - وَهَوُلاءِ السَّابِقُونَ هُم الذِينَ نَالُوا الحُظْوَةَ عِنْدَ اللهِ فِي الجَنَّةِ.

#### (جَنَاتِ)

(١٢) - وَيَتَمَتَّعُونَ فِي الجَنَّةِ بِمَا لاَ عَيْنُ رَأْتْ وَلاَ أَذْنُ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

> (١٣) - وَهَوُلاَءِ السَّابِقُونَ هُمْ جَمَاعَةً مِنَ الْأَمَمِ السَّالِفَةِ. الثُّلَةُ - الجَمَاعَةُ - قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ.

## ﴿ وَكُنتُمُ أَزُوكِجًا ثُلَاثَةً

﴿ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمُنَةِ مَا أَضَعَبُ الْمَيْمُنَةِ مَا أَضْعَبُ الْمَيْمُنَةِ الْمَيْمُنَةِ الْمَيْمُنَةِ

# وأَصْعَلُ لُلْتُعْمَةُ مَا أَضْعَكُ مُ

آلمشئمة

السَّنِفُونَ السَّنِفُونَ السَّنِفُونَ وَالسَّنِفُونَ

## ا أُولَيَهِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ

نَ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ

ا مُلَةً مِن ٱلأَوَّلِينَ اللَّهِ مُنالًا مُولِينَ

- (الآخِرِينَ)
- (١٤) وَقِلَّةٌ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ (الآخِرِينَ).
- (١٥) \_ وَيَجْلِسُ هَوُلاءِ المُقَرَّبُونَ الأَبْرَارُ فِي الجَنَّاتِ عَلَى أُسِرَّةٍ مَنْسُوجَةٍ وَمُشُوجَةٍ وَمُشَوجَةٍ الذَّهَبِ.
  - مَوْضُونَةٍ \_ مَنْسُوجَةٍ أَوْ مُطَعَّمَةٍ بِالذَّهَبِ بِإِحْكَامٍ .

#### (مُتَقَابِلِينَ)

(١٦) ـ وَيَجْلِسُ هَوُلاءِ السَّعَدَاءُ عَلَى هَذِهِ الأَسِرَّةِ المُطَعَّمَةِ بِالذَّهَبِ، وَهُمْ مُتَقَابِلُونَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ فِي وَجْهِ بَعْضٍ شَأْنَ المُتَحَابِينَ المُتَصَافِينَ.

#### (وِلْدَانُ)

(١٧) ـ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ يَخْدِمُونَهُمْ، لَا يَشِيبُونَ وَلَا يَهْرَمُونَ، وَلَا تَتَغَيَّرُ مَلَامِحُهُمْ بِفِعْلِ الزَّمَنِ.

مُخَلَّدُونَ ـ بَاقُونَ عَلَى هَيُّةَ الوِلْدَانِ فِي البَهَاءِ.

(١٨) - وَيَطُوفُ هُؤُلَاءِ الغِلْمَانُ المُخَلَّدُونَ عَلَى السَّابِقِينَ الجَالِسِينَ فِي الجَنِّةِ عَلَى السَّابِقِينَ الجَالِسِينَ فِي الجَنَّةِ عَلَى الأَسِرَّةِ المَنْسُوجَةِ بِالذَهَبِ، بِأَدَوَاتِ الشَّرَابِ الكَامِلَةِ، بِمَا فِيهَا مِنَ أَبَارِيقَ وَأَكُوابٍ وَكُؤُوسٍ . . وَكُلُّهَا مَمْلُوءَةً مِنْ خَمْرِ عَينٍ جَارِيَةٍ .

الْأَكُوابُ - آنِيَةً لاَ خَرَاطِيمَ لَهَا وَلاَعُرًى .

الإبريقُ \_ إِنَّاءً لَهُ عُرْوَةً أَوْ خُرْطُومٌ .

كَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ـ كَأْسٍ مِنْ خَمْرِ عَيْنٍ جَارِيَةٍ.

(١٩) ـ وَهُمْ يَطْلُبُونَ مِنْهَا مَا يُبرِيدُونَ، وَهِيَ لَا تُصَدِّعُ رُؤُوسَهُمْ، وَلَا تَسْتَنْزِفُ عُقُولَهُمْ كَمَا هِيَ الحَالُ فِي خَمْرِ الدُّنْيَا، وَلَا تَنْقَطِعُ عَنْهُمْ سَاعَةَ

لاَ يُصَدِّعُونَ - لاَ يُصِيبُهُمْ صُدَاعٌ بِشُربِهَا.

وَلاَ يُنْزِفُونَ - وَلاَ تَذْهَبُ بِعُقُولِهِمْ أَو وَلاَ تَنْقَطِعُ عَنْهُمْ.

#### (فَاكِهَةٍ)

- (٢٠) ـ وَيَـطُوفُ الوِلْـدَانُ المُخَلَّدُونَ عَلَى هَوُلاَءِ الْأَبْـرَارِ مِنَ السَّـابِقِينَ بِأَلْوَانِ كَثِيرَةٍ مِنَ الفَاكِهَةِ، فَيَخْتَارُونَ مِنْهَا مَا تَمِيلُ إِلَيهِ نُفُوسُهُمْ.
- (٢١) وَيَطُوفُونَ عَلَيْهِمْ بِأَصْنَافٍ مِنْ لُحُومِ الطَّيْرِ، فَيَأْخُـذُونَ مِنْهَا مَـا

٥ وَقُلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ

٥ عَلَىٰ شُرُرِمَّوْضُونَةٍ

اللهُ مُتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَيِلِينَ

ا يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ

﴿ بِأَكُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَّعِينٍ

اللهُ لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ

﴿ وَفَلِكُهُ وِمِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ

﴿ وَلَمْ وَلَمْ مِنْ ايَشْتَهُونَ

- وَحُورٌعِينٌ
- ا كَأَمْتُ لِٱللَّوْلَوِ ٱلْمَكْنُونِ
  - هُ جَزَآءَ بِمَاكَانُواْيَعَمَلُونَ
- الْكُلُونُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل
  - اللَّاقِيلَاسَلَمَاسَلَمُا
- 🕸 وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَاۤ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ
  - ه فِي سِدُرِمِّغُضُّودٍ
  - الله وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ
    - وَظِلِّ مَّدُودِ
  - ﴿ وَمَآءِ مَّسَّكُوبِ

(٢٢) - وَلَهُمْ فِي الجَنَّةِ زَوْجَاتٌ حِسَانٌ، بِيضُ الوُّجُوهِ، وَاسِعَاتُ العُيُونِ.

(١١) ـ ونهم فِي الجنبو روجات عِ حُورٌ ـ نِسَاءُ بيضٌ حِسَانُ الوُجُوهِ .

عِينٌ - وَاسِعَاتُ الْعُيُونِ بِجَمَالٍ.

#### (كَأَمْثَال ِ)

(٢٣) - كَأَنَّهُنَّ فِي بَهَائِهِنَّ وَإِشْرَاقِهِنَّ وَبَيَاضِ بَشَرَتِهِنَّ، وَصَوْنِهِنَّ عَنِ اللَّمْسِ والابْتِذَال، لُوْلُؤ مَكْنُونُ فِي أَصْدَافِهِ.

لُؤْلُوُّ مَكْنُونٌ \_ لُؤْلُوُّ مَا زَالَ مَصُوناً فِي أَصْدَافِهِ.

(٢٤) ـ وَهَذَا الذِي فَازُوا بِهِ هُوَ عَطَاءُ مِنَ اللهِ تَكَرَّمَ بِهِ عَلَيْهِمْ جَزَاءً لَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِم الصَّالِحَةِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا.

(٢٥) - لاَ يَسْمَعُونَ فِي الجَنَّةِ لَغُو الحَدِيثِ، وَبَاطِلَهُ، وَلاَ هُجَرَ القَوْلِ، وَلاَ مُجَرَ القَوْلِ، وَلاَ مَا لاَ خَيْرَ فِيهِ مِمَّا تَتَقَرَّزُ مِنْهُ النَّفُوسُ الكَرِيمَةُ.

اللُّغُوِّ - الكَلَامُ الذِي لَا خَيْرَ فِيهِ - أَوِ البَاطِلُ.

وَلا تَأْثِيماً \_ وَلا يُوجِبُ الإِثْمَ.

#### (سَلَاماً) (سَلَاماً)

(٢٦) - وَلَكِنَّهُمْ يَسْمَعُونَ أَطْيَبَ السَّلَام ، وَأَعْذَبَ الكَلَام .

#### (أَصْحَابُ)

(٢٧) - أُمَّا الأَبْرَارُ مِنْ أَصْحَابِ اليَمِينِ - وَهُمْ أَدْنَى مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ مِنَ المُقَرَّبِينَ - فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي حَالٍ رَفِيعَةٍ مِنْ عُلوِّ الشَّأْنِ.

(٢٨) - فَهُمْ يَتَمَتَّعُونَ فِي الجَنَّةِ بِشَجَرِ السَّدْرِ، وَقَدْ كَثْرَ ثَمَرُهُ، وَخُضِدَ شَوْكُهُ، بِخِلَافِ سِدْرِ الدُّنْيَا القَلِيلِ النَّمَرِ، الكَثِيرِ الشَّوْكِ.

مَخْضُودُ \_ مَقْطُوعُ الشَّوْكِ.

السُّدْرُ \_ شَجَرُ النَّبِق.

(٢٩) - وَيَتَمَتَّعُونَ بِشَجَرِ الطَّلْحِ الذِي تَتَرَاكُمُ ثِمَارُهُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ . الطَّلْحُ - شَجَرٌ مِنْ أَشْجَارِ الحِجَازِ حُلْوُ الثَّمَرَةِ . (وَقِيلَ إِنَّهُ شَجَرُ المَوْزِ كَلْوُ الثَّمَرَةِ . (وَقِيلَ إِنَّهُ شَجَرُ المَوْزِ كَلْوُ الثَّمَرَةِ . كَمَا يُسَمِّيهِ أَهْلُ النَّمَنِ) .

(٣٠) - وَيَتَمَتَّعُونَ بِظِلِّ ظَليل مَمْدُودٍ، لاَ يَنْحَسِرُ وَلاَ يَنْكَمِشُ.

مَمْدُودٍ ـ دَائِمٍ لا يَتَقَلَّصُ.

(٣١) - وَيَتَمَتَّغُونَ بِماءٍ يَنْصَبُ آنْصِبَاباً، فَلا يَحْتَاجُ أَهْلُ الجَنَّةِ إِلَى جُهْدٍ وَتَعَب لِلْحُصُولِ عَلَيهِ.

مَسْكُوبٍ ـ مَصْبُوبٍ يَجْرِي مِنَ غَيْرِ أَخَادِيدَ.

#### (فَاكِهَةٍ)

- (٣٢) ـ وَيَتَمَتَّعُونَ فِي الجَنَّةِ بِأَلْوَانٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الفَاكِهَةِ.
- (٣٣) لاَ تَنْقَطِعُ عَنْهُمْ أَبَداً، فَهُمْ يَجِدُونَهَا فِي كُلِّ حِينِ.
  - (٣٤) ـ وَيَجْلِسُونَ فِي الجَنَّةِ عَلَى فُرُشٍ وَثِيرَةٍ عَالِيَةٍ.
- فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ مَرْفُوعَةٍ عَلَى الْأَسِرَّةِ، أَوْمُنَضَّدَةٍ وَمُرْتَفِعَةٍ.

### (أُنْشَأْنَاهُنَّ)

(٣٥) - وَقَدْ هَيَّأُ اللَّهُ لَهُمْ فِي هَذِهِ الجَنَّاتِ نِسَاءً أَعَدَّهُنَّ لَهُمْ إِعْدَاداً

#### (فَجَعَلْنَاهُنَّ)

- (٣٦) \_ وَقَدْ جَعَلَهُنَّ اللهُ أَبْكَاراً.
- (٣٧) ـ وَقَدْ جَعَلَهُنَّ اللهُ جَمِيعاً مُحَبَّباتٍ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ، وَهُنَّ جَمِيعاً فِي
  - عُرُباً ـ مُحَبّباتٍ إِلَى أَزْوَاجِهنَ.
  - أَثْرَابًا \_ فِي سِنِّ مُتَقَارِبَةٍ زِيَادَةً فِي الإِينَاسِ .

#### (لأصْحَاب)

- (٣٨) \_ وَقَدْ أَعَدَّ اللهُ هَوُلاءِ النِّسَاءَ الجِسَانَ لأَصْحَابِ اليَمِينِ زِيَادَةً فِي
  - (٣٩) وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ هَوُلاءِ هُمْ جَمَاعَةُ مِنْ مُوْمِنِي الْأَمَمِ السَّالِفَةِ.
    - (٤٠) وَجَمَاعَةٌ مِنْ مُؤْمِنِي أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ.

### (أَصْحَابُ)

- (٤١) وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ الذِينَ يُعْطَوْنَ كُتُبَهُمْ بِشَمَائِلِهِمْ، وَيَقِفُونَ فِي المَحْشَر ذَاتَ الشَّمَالِ، فَمَا يُدْرِيكَ مَا يَكُونُ عَلَيهِ حَالُهُمْ؟.
- (٢٤) \_ فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ يَنْفَذُ مِنَ المَسَامِّ ، وَيَشْرَبُونَ مِنْ مَاءٍ مُتَنَاهِ فِي الْحَرَارَةِ.
  - السَّمُومُ الحرُّ الذِي يَنْفُذُ مِنَ المَسَامِّ أَوْ هُوَ رِيحٌ شَدِيدَةُ الحَرَارَةِ.
    - الحَمِيمُ الماءُ الذِي تَنَاهَتْ حَرَارَتُهُ فِي الشِّدَّةِ.
    - (٤٣) \_ وَيَكُونُ الظِّلُ الذِي يَسْتَظِلُونَ بِهِ مِنْ دُخَانٍ حَارٍّ أَسْوَدَ. اليَحْمُومُ \_ الدُّخَانُ الحَارُّ الأَسْوَدُ.

## اللهِ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ

- ت لَامَقُطُوعَةٍ وَلَا مَنْوُعَةٍ
  - وَفُرُشِ مِّرُفُوْعَةٍ
  - اِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءً
  - ﴿ فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا
    - عُرُبًا أَتَرَابًا
  - الأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ الْيَمِينِ
  - اللَّهُ ثُلَّةٌ ثِينَ ٱلْأَوَّلِينَ الْمُؤَلِينَ الْمُؤَلِينَ
  - ا وَثُلَّةُ ثُمِّنَ ٱلْآخِرِينَ
- ﴿ وَأَصْعَنُ ٱلشِّمَالِ مَآأَضَعَتُ ٱلشِّمَالِ
  - الله في سَمُومِ وَحَمِيدٍ
    - ﴿ وَظِلِّ مِن يَعَمُومِ

- وَ لَابَادِدٍ وَلَاكَرِيمٍ 🕏
- ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ

- 🥸 وَكَانُواْيُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ
- ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُوكَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
  - ﴿ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ
  - اللُّهُ قُلْ إِنَّ ٱلْأَرَّايِنَ وَٱلْآخِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ
- المَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ لَمُ
- ٥ مُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّا آلُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ

(٤٤) ـ وَهَذَا الدُّخَانُ الْأَسْوَدُ لَيسَ بِطَيِّبِ الهَوَاءِ، وَلَا بِبَارِدِهِ، وَلَا بِحَسَنِهِ وَلَا كَريمِهِ.

وَلاَ كُرِيمَ \_ أَيْ لاَ يَنْفَعُ مِنْ أَذَى الحَرِّ.

(٤٥) - إِنَّهُمْ كَانُوا فِي الدُّنْيَا مُنَعَّمِينَ مُتْرَفِينَ يَتَمَتَّعُونَ بِالمَآكِلِ الطَّيَّبَةِ، وَالأَشْرِبَةِ اللَّذِيذَةِ، وَالمَسَاكِنِ الهَنِيئَةِ، وَالثَيَابِ النَّاعِمَةِ، فَأَلْهَاهُمْ مَا كَانُوا فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ عَنْ طَاعَةِ اللهِ، فَعُوقِبُوا بِحِرْمَانِهِمْ مِمَّا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَبِنَقَائِضِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَبِنَقَائِضِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا

مُثْرَ فِينَ - مُنَعَمِينَ مُتَّبِعِينَ أَهْوَاءَهُمْ.

(٤٦) - وَكَانُوا مُقِيمِينَ عَلَى الكُفْرِ بِاللهِ، وَالكُفْرُ أَعْظَمُ الـذُّنُوبِ، وَقَـدْ أَقْسَمُوا جَهْدَ أَيمَانِهِمْ أَنَّ اللهَ لَنْ يَبْعَثَ مَنْ يَمُوتُ.

الحِنْثُ - الشَّرْكُ - الذَّنْبُ العَظِيمُ.

يُصِرُّونَ ـ يُقِيمُونَ بِإِصْرَارٍ، وَلاَ يَنْوُونَ التَّوْبَةَ.

(أَثِذَا) (عِظَاماً) (أَثِنّا)

(٤٧) ـ وَكَانَ هَؤُلَاءِ المُتْرَفُونَ يُنْكِرُونَ، وَهُمْ فِي الدُّنْيَا، البَعْثَ وَالنَّشُورَ وَالقِيَامَةَ، وَيَقُولُونَ: أَنَّبْعَثُ أَحْيَاءً بَعْدَ أَنْ تُصْبِحَ عِظَامُنَا تُرَاباً وَرَمِيماً؟.

(أَبَاؤُنَا)

(٤٨) - وَيُبْعَثُ مَعَنَا آبَاؤُنَا أَيْضًا، وَيُرَدُّونَ إِلَى الحَيَاةِ؟.

(الآخِرينَ)

(٤٩) - فَقُلْ، يَا مُحَمَّدُ، لِهَوُلاَهِ الكَافِرِينَ الذِينَ يُنْكِرُونَ البَعْثَ، وَيَسْتَبْعِدُونَ وُقُوعَهُ، إِنَّ الأُولِينَ مِنَ الْأَمَمِ السَّالِفَةِ، وَالآخِرِينَ مِنَ الْأَمَمِ المُتَأْخِرَةِ. المُتَأْخِرَةِ.

(مِيقَاتِ)

(٥٠) - سَيُبْعَثُونَ وَسَيُحْشَرُونَ جَمِيعاً فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فِي ذَلِكَ اليَـوْمِ المَعْلُومِ ، وَهُوَ يَوْمُ القِيَامَةِ.

المِيقَاتُ - مَا وُقَّتَ بِهِ الشَّيْءُ وَهُوَ هُنَا يَوْمُ القِيَامَةِ.

(٥١) - ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ عَنْ طَرِيقِ الهُدَى، وَالصَّوَابِ، المُكَذَّبُونَ بِكُتُبِ اللهِ وَرُسُلِهِ وَآيَاتِهِ، وَبِالبَعْثِ وَالحِسَابِ.

### (لآكِلُونَ)

(٥٢) ـ سَتَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرِ الزَّقُومِ الذِي يَنْبُتُ فِي أَصْلِ الجَحِيمِ، وَكَأَنَّ طَلْعَهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ.

(وَأَهْلُ النَّارِ يَأْكُلُونَ الزَّقُومَ عَلَى كَرَاهِيةِ مَذَاقِهِ لِأَنَّهُمْ لَا يَجِدُونَ غَيْرَهُ وَغَيْر الضَّريع ِ شَيئاً يَأْكُلُونَهُ).

الزُّقُومَ - شَجَرٌ كَرِيهُ جِداً فِي النَّارِ.

(٥٣) \_ وَإِنَّكُمْ سَتَأْكُلُونَ مِنْهُ حَتَّى تَمْتَلِيءَ بُطُونُكُمْ.

#### (فَشَارِبُونَ)

(٤٥) ـ وَإِذَا أَكَلْتُمْ مِسنْ شَجَسِ الزَّقُسِمِ ، وَمَسلَّاتُمْ بُسطُونَكُمْ مِنْسَهُ ، فَسَتَشْعُرُونَ بِالعَطَشِ فَلَا تَجِدُونَ غَيْرَ المَاءَ الشَّدِيدِ الحَرَارَةِ (الحَمِيمِ). فَتَشْرَبُونَ مِنْهُ لِإطْفَاءِ ظَمَيْكُمْ .

#### (فَشَارِ بُونَ)

(٥٥) ـ وَإِنَّكُمْ سَتَشْرَبُونَ شُرْبًا لَا يَرْوِي غُلَّةً، وَكَأَنَّكُم الإبِلُ التِي أَصَابَهَا دَاءُ الهُيَام فَلَا يَرْوى المَاءُ لَهَا غَلِيلًا، وَلَا يُطْفِيءُ لَهَا ظَمَأً.

الهِيمِ - اللَّمُصَابَةِ بِدَاءِ الهُيَامِ الذِي لاَ تَرْتَوِي مَعَهُ الإبِلُ مِنْ عَطَشِهَا مَهْمَا شَهُمَا شَ

(٥٦) - وَهَذَا الذِي تَقَدَّمَ وَصْفُهُ مِنَ العَذَابِ بِالنَّارِ، وَأَكْلِ الزَّقُومِ ، . وَشُرْبِ الحَمِيمِ ، هُوَ مَا يَلْقَاهُ هَوُلاَ ِ الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ ، المُكَذَّبُونَ بِالبَعْثِ وَالنَّشُورِ عِنْدَ رَبِّهِمْ مِنَ الضِّيَافَةِ يَوْمَ الحِسَابِ وَالجَزَاء .

نُزُلُهُمْ - مَا يَلْقَوْنَهُ مِنَ الضِّيَافَةِ.

يَوْمَ الدِّينِ ـ يَوْمَ الحِسَابِ وَالجَزَاءِ .

#### (خَلَقْنَاكُمْ)

(٥٧) - وَيَـرُدُ اللهُ تَعَالَى عَلَى المُكَـذَّبِينَ بِالبَعْثِ وَبِعَـوْدَةِ الأَجْسَادِ التِيَ أَصْبَحَتْ رَمِيماً إِلَى الحَيَاةِ مَرَّةً أُخْرَى، فَيَقُولُ لَهُـمْ: نَحْنُ الذِينَ آبْتَدَأَنَا خَلْقَكُمْ وَأَنْشَأْنَاكُمْ مِنَ العَدَمِ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُونُوا شَيْئاً، أَفَلَيْسَ القَادِرُ عَلَى الخَلْق آبْتِدَاءً بِقَادِرِ عَلَى الإِعَادَةِ، فَكَيْفَ لَا تُصَدِّقُونَ بِالبَعْثِ؟

### (أَفَرَأَيْتُمْ)

(٥٨) ـ أَلَا تَرَوْنَ يَا أَيُّهَا المُكَذَّبُونَ إِلَى المَنيِّ الذِي تَقْذِفُونَـهُ فِي الأَرْحَام ؟

## الكَلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُومِ

## و فَالِثُونَ مِنْهَاٱلْبُطُونَ

المُعَمِيمِ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ

٥ فَشَرِبُونَ شُرَّبَ ٱلْمِيمِ

﴿ هَٰذَانُزُهُمْ مَا وَمُ ٱلدِّينِ

اللهُ خَنُ خَلَقَنَكُم فَلُولًا تُصَدِّقُونَ اللهُ ال

الله أَفْرَءَيْتُمُ مَّالتُمْنُونَ

- (أَأْنَتُمْ) (الْخَالِقُونَ)
- (٥٩) هَلْ أَنْتُمْ الذِينَ تَجْعَلُونَ مِنْهُ بَشَراً سَوِيّاً تَامَّ الخَلْقِ، أَمْ هُوَ اللهُ الذِي يُقَدِّرُ خَلْقَهُ؟.
- (٦٠) ثُمَّ يُقَرِّرُ لَهُم اللهُ تَعَالَى: أَنَّهُ هُوَ الذِي قَسَمَ المَوْتَ بَيْنَهُمْ، وَوَقَّتَ مَوْتَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمِيقَاتٍ مُعَيَّنٍ، لاَ يَتَقَدَّمُ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَ يَتَأَخَّرُ، وَاللهُ لاَ يُعْجِزُهُ شَىءً.

بِمَسْبُوقِينَ - بِعَاجِزِينَ أَوْ بِمَغْلُوبِينَ.

#### (أَمْثَالَكُمْ)

(٦١) ـ وَأَنَّهُ تَعَالَى لاَ يُعْجِزُهُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِمْ وَبِأَمْثَالِهِمْ مِنَ الخَلاَئِقِ، وَأَنْ يُنْشِئَهُمْ فِيمَـا لاَ يَعْلَمُونَ مِنَ الأَطْـوَارِ وَالأَحْوَالِ التِي لاَ يَعْهَــدُونَهَـا وَلاَ يَعْرفُونَهَا.

(٦٢) ـ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ اللهَ أَنْشَأَكُمْ مِنْ عَدَم بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُونُوا شَيشًا، فَخَلَقَكُمْ وَجَعَلَ لَكُم السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، فَهَلَّا تَتَذَكَّرُونَ، وَتَعْرِفُونَ أَنَّ الذِي قَدَرَ عَلَى إِنْشَاءِ النَّشْأَةِ الأُولَى قَادِرُ عَلَى النَّشْأَةِ الأُولَى قَادِرُ عَلَى النَّشْأَةِ الأُولَى وَالإِعَادَةُ، وَالإِعَادَةُ أَسْهَلُ مِنَ الاَبْتِدَاءِ.

## (أَفَرَأَيْتُمْ)

(٦٣) - وَهَذَا الحَرْثُ الذِي تَقُومُونَ بِهِ مِنْ شَقِّ التُّرْبَةِ وَإِثَـارَتِهَا وَوَضْعِ ِ البِذَارِ فِي الأَرْضِ ِ. البِذَارِ فِي الأَرْضِ ِ.

### (أَأَنْتُمْ) (الزَّارِعُونَ)

(٦٤) - هَلْ أَنْتُم الذِينَ تُنْبِتُونَهُ مِنَ الأَرْضِ وَتُصَيِّرُونَهُ زَرْعاً؟ أَمْ نَحْنُ الذِينَ نَفْعَلُ ذَلِكَ؟.

#### (لَجَعَلْنَاهُ) (حُطَاماً)

(٦٥) - بَلْ نَحْنُ الذِينَ أَنْبَتْنَاهُ بِلُطْفِنَا، وَأَلْقَيْنَاهُ إِلَيْكُمْ رَحْمَةً مِنَّا بِكُمْ، وَلَوْ شِئْنَا لَأَيْبُسْنَاهُ قَبْلَ آسْتِوَاثِهِ وَآسْتِحْضَارِهِ (لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً)، فَصِرْتُمْ تَتَفَكَّهُونَ فِي المَقَالَةِ، وَتُنَوِّعُونَ كَلاَمَكُمْ فِيمَا جَرَى عَلَيْكُمْ، وَتَتَعَجَّبُونَ مِنْ شُوءِ حَالِهِ وَمَصِيرِهِ.

تَفَكُّهُونَ - تَتَعَجُّبُونَ مِنْ سُوءِ حَالِهِ وَمَصِيرِهِ - أَوْ تُنَوِّعُونَ المَقَالَةَ.

(٦٦) - فَتَارَةً تَقُولُونَ إِنَّنَا لَمُعَدَّبُونَ.

مُغْرَمُونَ \_ مُعَذَّبُونَ أَوْ مُهْلَكُونَ بِهَلَاكِ رِزْقِنَا.

عَ أَسَّرُ تَغَلَّقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ عَلَيْهُ وَلَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ

نَّ نَعْنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا خَنُ

( عَلَىٰ أَن نُبُدِّلُ أَمْثَلُكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ

اللُّهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ ٱلْأُولَى

فَلُوۡلَا تَذَكَّرُونَ

اللهُ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا تَخُرُثُونَ

اللهُ ءَأَنتُهُ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحُنُ ٱلزَّرِعُونَ

نَ لَوَنَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَنَمًا فَظَلْتُمُ

تَفَكَّهُونَ

اللَّهُ عُرَمُونَ إِنَّالَمُغُرَمُونَ

﴿ بَلْ نَحُنُ مَعْرُومُونَ

هُ أَفَرَءَ يُتُمُّ الْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ

اللهُ ءَأَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ

أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ

نَ لَوْنَشَآءُ جَعَلْنَهُ أُجَاجًا فَلَوَلَا تَشَكُّرُون

اللهُ أَفَرَءَ يَتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ

اللهُ نَحَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَكَا لِلْمُقُوِينَ

(٦٧) ـ وَتَقُولُونَ تَارَةً أُخْرَى: بَلْ نَحْنُ سَيِّئُو الحَظِّ، مَحْدُومُونَ لاَ يَثْبُتُ لَنَا مَالٌ، وَلاَ يَنْتُجُ لَنَا رَبِحُ.

مَحْرُ ومُونَ - مَمْنُوعُونَ مِنَ الرِّزْقِ بِالكُلِّيَّةِ.

### (أَفَرَأَيْتُمُ)

(٦٨) ـ أَرَأَيْتُمْ هَذَا الماءَ الذِي تَشْرَبُونَهُ عَذْباً زُلاَلًا.

#### (أَأَنْتُمْ)

(٦٩) - هَلْ أَنْتُمُ الذِينَ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ السَّحَابِ أَمْ نَحْنُ الذِينَ أَنْزَلْنَاهُ؟ إِنَّنَا نَحْنُ المُنْزِلُونَ.

المُزْنُ - السَّحَابُ المُثْقَلُ بِالمَاءِ.

#### (جَعَلْنَاهُ)

(٧٠) ـ وَلُوْ شِئْنَا لَجَعَلْنَا هَذَا المَاءَ المُنَزَّلَ مِنَ السَّحَابِ مِلْحاً شَدِيدَ المُلُوحَةِ، لاَ تَسْتَطِيعُونَ شُرْبَهُ، وَلاَ تَسْتَغِيرُهُ، وَلَا تَسْتَغِيرُهُ، وَلَا تَسْتَغِيرُهُ، وَسَقِّي أَنْعَامِكُمْ، فَهَلاً شَكَرْتُمُ اللهَ رَبَّكُمْ عَلَى نِعْمَةِ إِنْزَالِ المَطَرِ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ

أَجَاجاً . مِلْحاً أَوْ مُرّاً لاَ يُمْكِنُ شُرْبُهُ.

## (أَفَرَأَيْتُمُ)

(٧١) ـ أَرَأَيْتُمُ النَّارَ التِي تَقْدَحُونَهَا مِنَ الـزَّنَادِ، أَوِ التِي تُشْعِلُونَهَا بِحَكَّ بَعْض عِيدَانِ العَفَارِ؟.

تُورُونَ ـ تَقْدَحُونَ الزُّنادَ لاسْتِخْرَاجِ النَّارِ.

## (أأنتم)

(٧٢) - هَـلْ أَنْتُم الذِينَ أَنْشَأْتُمْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ التِي تَشْتَعِلُ بِهَا النَّارُ أَمْ نَحْنُ؟ إِنَّنَا لَنَحْنُ الذِينَ أَنْشَأْنَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ.

#### (جَعَلْنَاهَا) (مَتَاعاً)

(٧٣) - إِنَّنَا نَحْنُ اللِينَ أَنْشَأْنَا الشَّجَرَةَ التِي تُوقَدُ بِهَا النَّارُ، لِنَجْعَلَ هَذِهِ النَّارَ تَبْصِرَةً لِلْعِبَادِ فِي أَمْرِ البَعْثِ وَالمَعَادِ، لَأِنَّ مَنْ أَخْرَجَ النَّارَ مِنَ الشَّجَرِ النَّارَ مَنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِ الأَجْسَادِ البَالِيَةِ.

(وَقَدْ يَكُُونُ ۚ الْمَعْنَى: إِنَّنَا جَعَلْنَا النَّاسَ ۚ يَتَذَكَّرُونَ، بِحَرٍّ نَارِ الدُّنْيَا، حَرَّ نَارِ جَهَنَّمَ فَيَحْسِبُونَ لِلَّالِكَ حِسَابًا). وَنَحْنُ جَعَلْنَا النَّارَ مَنْفَعَةً لِلْمُسَافِرِينَ الذِينَ يَنْزِلُونَ المَفَـاوِزَ وَالقَوَاءَ مِنَ الأَرْضِ ، لِيَسْتَدْفِئُوا بِهَا، وَلِيَطْبُخُوا طَعَامَهُمْ عَلَيْهَا. المُقْوِينَ ـ المُسَافِرِينَ الذِينَ يَنْزِلُونَ بِالأَرْضِ القَوَاءِ.

القَوَاءُ - القَفْرُ

تَذْكِرَةً - تَذْكِيرٌ بِنَارِ جَهَنَّمَ، أَوْ تَبْصِرَةً لِلْعِبَادِ مَتَاعاً - مَنْفَعَةً لِلْمُسَافِرِينَ أَوِ المُحْتَاجِينَ إِلَيهَا.

(٧٤) \_ فَنَزَّهْ رَبَّكَ وَمَجَّدُهُ فَهُوَ الذِي خَلَقَ بِقُدْرَتِهِ كُلِّ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ لِيَنْتَفِعَ بِهِ الخَلْقُ، فَيَشْكُرُوا رَبَّهُمْ عَلَى هَذِهِ النَّعَمِ الوَفِيرَةِ.

#### (بِمَوَاقِع ِ)

(٧٥) ـ يُقْسِمُ اللهُ تَعَالَى بِمَغَارِبِ النَّجُومِ ، عَلَى أَنَّ الأَمْرَ لَيْسَ كَمَا يَزْعُمُهُ المُشْرِكُونَ مِنْ أَنَّ القُرْآنَ سِحْرٌ وَكَهَانَةٌ وَشِعْرٌ.

مَوَاقِعِ النُّجُومِ ـ مَسَاقِطِهَا فِي الغَرْبِ أَوْ مَنَاذِلِهَا.

(٧٦) ـ وَيُؤَكِّدُ تَعَالَى أَنَّ القَسَمَ بِمَوَاقِع ِ النَّجُومِ هُوَ قَسَمٌ عَظِيمٌ، لِمَا فِيهِ مِنْ دَلَالَةٍ عَلَى عَظِيمِ القُدْرَةِ، وَكَمَال ِ الحِكْمَةِ.

#### (لَقُرْآنُ)

(٧٧) ـ أَقْسَمَ تَعَالَى بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ عَلَى أَنَّ القُرْآنَ الذِي أَنْزَلَهُ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ هُوَ قُرْآنُ كَرِيمٌ جَمُّ المَنَافِعِ، عَظِيمُ الفَوَائِدِ، لِمَا آشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ حِكَمٍ وَعِبْرٍ وَخَيْرٍ لِلْعِبَادِ.

كَرِيمٌ - كَثِيرُ المَنْفَعَةِ أَوْ رَفِيعُ القَدْرِ.

#### (كِتابٍ)

(٧٨) ـ وَقَدْ أُودِعَ هَذَا القُرْآنُ الكَرِيمُ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ مَصُونٍ. مَكْنُونٍ ـ مَسْتُورِ مَصُونٍ، عِنْدَ اللهِ، فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ.

(٧٩) \_ وَلَا يَمَسُّ هَذَا الكِتَابَ المَكْنُونَ إِلَّا المُطَهَّرُونَ، المُنزَّهُـونَ عَنِ الدُّنَسِ وَالرَّيْسِ وَالذُّنُوبِ، وَلَا يَنْزِلُ بِهِ إِلَّا المُطَهَّرُونَ مِنَ المَلاَئِكَةِ.

#### (الْعَالَمِينَ)

(٨٠) ـ وَهُوَ مُنَزَّلُ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ، وَهُوَ لَيْسَ بِسِحْرٍ وَلاَ كَهَانَةٍ، وَلاَ مُخْتَلَقِ وَلاَ مُفتَرًى عَلَى اللهِ .

فَسَبِّحْ بِأُسُمِ رَبِكَ ٱلْعَظِيمِ

نَّ فَكَلَّ أُفْسِمُ مَنَّ فَكَالَّ أُفْسِمُ مِنْ فَكَلَّ أُفْسِمُ مِنْ فَكَالِّ أُفْسِمُ مِنْ فَاللَّهُ وَمِ

و وَإِنَّهُ لَقَسَمُّ لَوْتَعُلَمُونَ عَظِيمُ

إِنَّهُ لِلْقُرْءَ النُّكْدِيمُ

﴿ فِكِنَبٍ مَّكْنُونٍ

اللَّهُ لَايِمَشُهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ لَا الْمُطَهَّرُونَ

ا تَنزِيلٌ مِّن رَّبِٱلْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ

﴿ أَفِيهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ

٥ وَتَجْعَلُونَ رِزُقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ

اللهُ عَلَوُلآ إِذَابِلَغَتِٱلْخُلُقُومَ الْخُلُقُومَ الْخُلُقُومَ

﴿ وَأَنتُمْ حِينَةٍ ذِنَّظُرُونَ

﴿ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمٌ وَلَكِن لَانْبُصِرُونَ

٥ فَلُولَآ إِنكُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ

﴿ تَرْجِعُونَهَاۤ إِنكُنتُمُ صَلدِقِينَ

هُ فَأَمَا إِنكَانَ مِنَ ٱلْمُفَرِّبِينَ

اللهُ فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ

﴿ ٨١) ـ أَفَيِهَذَا الِقُرْآنِ أَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ، وَتَتَهَاوَنُونَ فِي أَمْـرِهِ، وَتُرِيـدُونَ أَنْ

تَمَالِتُوهُمْ فِي شَأْنِهِ؟ . مُمَالِتُونَ أَوْ مُتَهَاوِنُونَ . مُكَذَّبُونَ ـ مُمَالِتُونَ أَوْ مُتَهَاوِنُونَ .

(٨٢) ـ وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ لِأَنْعُمِ اللهِ وَأَفْضَالِهِ عَلَيْكُمْ أَنَّكُمْ تَكَذَّبُونَ بَدَلًا مِنَ الشُّكْرَانِ، فَتَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنوءِ كَذَا. أَوْ بِنَجْمٍ كَذَا وَكَـذَا.. وَكَانَ الشَّكْرَانِ، فَتَقُولُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ أَوْ هُوَ مِنْ رِزْقِ اللهِ.

الله بعدويهم الم علوموا الموارن يعلِ الموارد . تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ ـ شُكْرَكُمْ عَلَى الإنْعَام بهِ .

(٨٣) ـ فَإِذَا كُنْتُمْ تَدَّعُونَ أَنَّهُ لا خَالِقَ فِي الوُجُودِ، وَأَنْكُمُ الخَالِقُونَ، فَهَلاً أَرْجَعْتُمُ الأَنْفُسَ المُحْتَضَرَةَ، التِي بَلَغَتِ الحَلاقِيمَ، وَأَعَدْتُمُوهَا إِلَى

مَكَانِهَا مِنَ الأَجْسَادِ؟

بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ - كِنَايَةً عَنِ أَقْتِرَابِ المَوْتِ.

(٨٤) ـ وَأَنْتُمْ جَالِسُونَ أَمَامَ المُحْتَضَرِ تَنْظُرُونَ إِلَيهِ، وَنَفْسُهُ قَدْ بَلَغَتِ الحُلْقُومَ فِي خُرُوجِهَا مِنَ الجَسَدِ.

(٨٥) \_ وَرُسُلُنَا الذِينَ جَاؤُوا لِقَبْضِ رُوحِ المُحْتَضِ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنَكُمْ لاَ تُبْصِرُونَهُمْ.

(٨٦) ـ فَإِذَا كُنْتُمْ تَعْتَقِدُونَ أَنَّكُمْ غَيْرُ مَبْعُوثِينَ، وَغَيْرُ مُحَاسَبِينَ عَلَى

غَيْرَ مَدِينِينَ ـ غَيْرَ مُحَاسَبِينَ أَوْ غَيْرَ مَجْزِيِّينَ بِهَا.

(صَادِقِينَ)

(٨٧) - فَهَلًا أَرْجَعْتُمُ الْأَنْفُسَ المُحْتَضَرَةَ إِلَى مَكَانِهَا مِنَ الجَسَدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِيمَا تَعْتَقِدُونَ مِنْ أَنَّكُمْ لَا تُبْعَثُونَ، وَلَا تُحَاسَبُونَ.

(٨٨) ـ فَإِذَا كَانَ المُحْتَضرُ مِنَ المُقَرَّبِينَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، وَفَعَلُوا الطَّاعَاتِ، وَآجْنَنُبُوا مَا حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى.

ْجَنْةُ)

(٨٩) ـ فَيَكُونُ لَهُ رَاحَةُ وَفَرَحٌ، وَتُبَشِّرُهُ المَلاَثِكَةُ عِنْدَ المَوْتِ بِجَنَّةِ

فَرَوْحُ ـ فَلَهُ آسْتِرَاحَةً أَوْ رَحْمَةً. فَرَوْحُ ـ فَلَهُ آسْتِرَاحَةً أَوْ رَحْمَةً.

الرَّيْحَانُ - الرِّزْقُ الحَسَنُ .

### (أَصْحَاب)

(٩٠) - وَأَمَّا إِنْ كَانَ المُحْتَضَرُّ مِنْ أَصْحَابِ اليَّمِينِ.

### (فَسَلَامٌ) (أَصْحَابِ)

(٩١) - فَتَقُولُ لَهُ المَلَائِكَةُ: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ سَالِمٌ، أَنْتَ مِنْ أَصْحَابِ النِّمِينِ.

(٩٢) - وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الكَفَرَةِ المُكَذِّبِينَ بِاللهِ، وَبِالكُتُبِ وَالرُّسُلِ، وَبِالكُتُبِ وَالرُّسُلِ، وَبِالنَّعْثِ وَالحِسَابِ..

(٩٣) - فَيَكُونُ قِراهُ، وَزَادُ الضَّيَافَةِ الذِي يَنْتَظِرُهُ، مَاءً شَدِيدَ الحَرَارَةِ.

فَئُزُلُ ـ فَلَهُ قِرِئُ وَضِيَافَةً .

الحَمِيمُ - المَّاءُ الذِي تَنَاهَتْ حَرَارَتُهُ فِي الشَّدَّةِ.

(٩٤) - وَيَدْخُلُ نَارَ جَهَنَّمَ لِيَصْلَاهَا فَتَغْمُرُهُ مِنْ جَمِيع جَوَانِيهِ. تَصْلِيَةُ - مُقَاسَاةً لَحَرِّ النَّارِ.

(٩٥) ـ وَهَذَا هُوَ الحَبَرُ اليَقِينُ الحَقُّ الذِي لَا شَكَّ فِيهِ.

(٩٦) ـ وَبَعْـدَ أَنِ آسْتَبَانَ الحَقُّ، وَظَهَـرَ اليَقِينُ، فَسَبِّـعْ بِـاسْم ِ رَبِّـكَ العَظِيم، وَنَزِّهُهُ عَمَّا لاَ يَلِيقُ بِجَنَابِهِ الكَريم ِ.

## أُمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ

هُ فَسَلَتُ لَكَ مِنْ أَصْعَنِ ٱلْمَدِينِ

وَأَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّا لِينَ إِلَّهُ

اللهُ مُنْزُلُ مِنْ حَمِيمٍ

اللهُ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ

﴿ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ حَتُّى ٱلْيَقِينِ

الله فَسَيْحُ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهِ



﴿ سَبَّحَ بِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَلَوَاتِ وَٱلْأَرْضُِّ وَهُوَالْعَزِيزُلُلْحَكِيمُ

لَّهُ مُمْلُكُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيتُ وَهُوعَكَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ

﴿ هُوَالْأَوَّلُوَالَّاخِرُوَالظَّلِهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَبِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمُ

﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَاتِ وَالْأَرْضَ

#### (السَّمَاوَاتِ)

(١) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِأَنَّهُ يُسَبِّحُ لَـهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، وَمَا فِي الأَرْضِ تَعْظِيماً لَهُ، وَإِقْراراً بِرِبُوبِيَّتِه، وَخُضُوعاً لِجَلَالِهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ فِي اللَّرْضِ تَعْظِيماً لَهُ، وَإِقْراراً بِرِبُوبِيَّتِه، وَخُضُوعاً لِجَلَالِهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الوَّجُودِ يَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ، وَيُنزَّهُهُ عَنْ صِفَاتِ النَّقْصِ وَالعَجْزِ، وَلَكِنَّ النَّاسَ لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ - كَمَا جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرَى (١١) - وَهُو تَعَالَى العَزِيزُ الذِي لَا يُغَالَبُ، الحَكِيمُ في شَرْعِهِ وَقَدَرِهِ وَتَدْبِيرِهِ.

العَزِيزُ الذِي لَا يُغَالَبُ، الحَكِيمُ في شَرْعِهِ وَقَدَرِهِ وَتَدْبِيرِهِ.

صَبَّح لَهِ - نَزَّهَهُ وَمَجَدَهُ وَدَلً عَلَيهِ.

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٢) ـ وَهُو تَعَالَى المَالِكُ المُتَصَرِّفُ فِي الوُجُودِ كُلِّهِ تَصَرُّفاً مُطْلَقاً، يُحْيِي
 وَيُمِيتُ، وَهُو قَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، فَمَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ.

### (الآخِرُ) (الظَّاهِرُ)

(٣) ـ وَاللهُ تَعَالَى هُوَ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيءٍ بِغَيْرِ حَدٍّ، وَهُوَ الآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيءٍ بِغَيْرِ حَدٍّ، وَهُوَ الآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيءٍ بِغَيْرِ نِهَايَةٍ، وَهُوَ العَالِي فَوْقَ كُلِّ شَيءٍ، فَلَا شَيءَ أَعْلَى مِنْهُ، وَهُوَ الْبَاطِنُ فَلَا شَيءٍ مِنَ الوُجُودِ. فَلاَ يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ.

الآخِرُ ـ البَاقِي بَعْدَ فَنَائِهَا.

الظَّاهِرُ - الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ. البَّاطِئُ - الَّذِي لَيْسَ دُونُه شَيْءٌ. الْبَاطِئُ - الَّذِي لَيْسَ دُونُه شَيْءُ.

#### (السَّمَاوَاتِ) (أَيْنَمَا)

(٤) - وَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ السَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ خَلْقًا مُبْتَدأً

(١) سورة الاسراء الآية ٤٤

فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ يَعْلَمُ مَا يَلِيجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآةِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَ أَوْهُومَعَ كُمُ أَيْنَ مَا كُشَتُمَ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

نَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ لِلَهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

ن يُولِجُ ٱلَيْلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَِّيْلُ وَهُوَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ

ا عَامِنُواْبِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالَىٰفِقُواْمِمَّا اللَّهِ عَرَاللَّهِ عَلَىٰهُ اللَّهِ عَلَىٰ

جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ عَامَنُوا مِنكُمُ وَأَنفَقُوا لَهُمُّ أَجُرُكِيرٌ

وَدَبَّرَهُنَ، وَخَلَقَ مَا فِيهِنَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ (وَهَـذِهِ الأَيَّامُ لاَ يَعْرِفُ كُنْهَهَا أَحَدُ، وَهِيَ عَلَى كُلُ حَالٍ لَيْسَتْ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا)، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا يَدْخُلُ فِي الْأَرْضِ مِنْ خَلْقٍ، وَمَا يَنْزِل فِيهَا مِنْ حَبَّاتِ المَـطَرِ، وَالحَبُ وَالنَّوْرِ... وَيَعْلَمُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ مِنْ زَرْع وَنَبَاتٍ وَثِمَادٍ وَمَعَادِنَ وَمَاءٍ... وَيَعْلَمُ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَطْرٍ وَغَيْرِهِ، وَيَعْلَمُ مَا يَشْرِفُ فِي اللَّرْضِ (يَعْرُجُ فِيهِا) كَالأَبْخِرَةِ المُتَصَاعِدَةِ وَالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ.. وَهُو مُطْلِعٌ عَلَى أَعْمَالِ العِبَادِ، وَنِيَّاتِهِمْ، أَيْنَمَا كَالُوا، وَيَعْلَمُ مُتَقَلِّبَهُمْ وَمَثْوَاهُمْ ،

اسْتَوَىٰ عَلَىٰ العَرْشِ لِـ اسْتِوَاءً يَلِيقُ بِجَلَالِهِ فَوْقَ جَمِيعٍ خَلْقِهِ.

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٥) ـ وَهُــوَ تَعَالَى المَــالِكُ المُتَصَــرُّفُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ تَصُــرُّفاً مُطْلَقاً، وَهُوَ المُدَبِّرُ لِأَمُورِهِمَا وَالنَّافِذُ الكَلَمَةِ فِيهِمَا، وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الخَلْقُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقْضِي بَيْنَهُمْ بِعَدْلِهِ التَّامِّ.

### (اللَّيْلَ) (اللَّيْلِ)

(٦) - وَهُوَ المُتَصَرِّفُ فِي الخَلْقِ، يُقَلِّبُ اللَّيْلَ والنَّهَارَ، وَيُقدِّرُهُما بِحِكْمَتِهِ كَمَا يَشَاءُ، فَتَارَةً يَطُولُ اللَّيلُ وَيَقْصُرُ النَّهَارُ، وَتَارَةً يَقْصُرُ اللَّيلُ وَيَقْصُرُ النَّهَارُ، وَهُوَ العَلِيمُ بِمَا تُخْفِيهِ الفُصُولَ، وَهُوَ العَلِيمُ بِمَا تُخْفِيهِ الصَّدُورُ. الصَّدُورُ.

يُولِجُ ـ يُدْخِلُ.

### (آمِنُوا) (آمَنُوا)

(٧) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِالإِيْمَانِ بِهِ، وَبِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، عَلَى الوَجْهِ الطَّاعَاتِ، مِنَ المَالِ الوَجْهِ الطَّاعَاتِ، مِنَ المَالِ الدِي أَعْطَاهُمْ إِيَّاهُ، وَجَعَلُهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْأَمَانَةِ أُو الإِعَارَةِ، لِآنَ هَذَا المَالَ كَانَ مِنْ قَبْلُ، فِي أَيْدِي أَنَاسٍ آخَرِينَ، فَصَارَ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ يَمُوتُونَ هُمْ وَيَتْرُكُونَهُ فَيَخْلُفُهُمْ فِيهِ غَيْرُهُمْ.

وَيُرَغُّبُ اللهُ تَعَالَى العِبَادَ فِي الْإِنْفَاقِ فِي أُوجُهِ الطَّاعَاتِ، فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَأَنْفَقُوا فِي أُوجُهِ الخَيْرِ وَالبِرِّ سَيَجْزِيهِمْ رَبَّهُمْ جَزَاءً حَسَناً، وَسَيَجْزِيهِمْ أَجْراً كَبِيراً.

(وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: يَقُولُ آبْنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ وَمَا سِوَى إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَمْضَيْتَ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَاتُهُ مَا أَكُلْتَ فَأَمْضَيْتَ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسٍ). (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

## (مِيثَاقَكُمْ)

(٨) ـ وَأَيُّ شَيءٍ يَمْنَعُكُمْ مِنَ الإِيْمَانِ بِاللهِ، وَالرَّسُولُ بَيْنَ أَظْهُـرِكُمْ يَدْعُوكُمْ إِلَى ذَلِكَ، وَيُبَيِّنُ لَكُم الحُجَجَ والبَرَاهِينَ عَلَى صِحَّةِ مَا جَاءَكُمْ بِهِ، وَقَدْ أَخَذَ اللهُ عَلَيْكُمُ المِيثَاقَ، بِمَا نَصَبَ لَكُمْ مِنَ الأَدِلَّةِ فِي الأَنْفُسِ وَالآفَاقِ، عَلَى وُجُودِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ، هَذَا إِنْ كُنْتُمْ بِحَاجَةٍ إِلَى دَلِيلٍ لَتُؤْمِنُوا وَأُو إِنْ كُنْتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ لِيلِ إِذَا جَاءَكُمْ).

## (آيَاتٍ) (بَينَاتٍ) (الظُّلُمَاتِ) (لَرَؤُوكُ)

(٩) - وَاللهُ تَعَالَى هُوَ الذِي يُنْزِلُ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ آياتٍ وَمِنَ وَاشِحَاتٍ، لِيُخْرِجَكُمْ بِهَا مِنْ ظُلُمَاتِ الكُفْرِ، إِلَى نُدودِ الإَيْمَانِ، ومِنَ الضَّلاَلةِ إِلَى الْهُدَى، وَمِنْ رَأَفَتِه بِكُمْ جَعَلَ لَكُمْ عُقُولًا وَأَفْهَاماً للتَّفَكُّرِ وَالتَّدَبُّرِ فِي آيَاتِ اللهِ، وَأَرْسَلَ إِلنَّكُمُ الرُّسُلَ بِالكُتُب مِنْهُ تَعَالَى لِتَهْتَدُوا بِهَا إِلَى اللهِ، وَإِلَى عَمَلِ الخَيْدِ، وَالإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللهِ، لِيكُمْ عَذَابَ اللهِ، لِيكُمْ عَذَابَ النَّارِ، وَالله عَظِيمُ الرَّأَفَةِ بِالعِبَادِ، وَاسِعُ الرَّحْمَةِ لَهُمْ.

## (مِيرَاثُ) (السَّمَاوَاتِ) (قَاتَلَ) (أُولَئِكَ) (قَاتَلُوا)

(١٠) ـ وَمَا لَكُم يَا أَيُهَا النَّاسُ لاَ تُنْفِقُونَ مِنْ أَمُوالِكُم فِي سَبيلِ اللهِ؟ أَتَخْشُونَ الفَقْرَ إِنْ أَنْفَقْتُمْ؟ أَنْفَقُوا وَلاَ تَخْشُوا شَيْتًا، فَإِنَّ الذِي أَنْفَقْتُمْ، أَمُوالَكُمْ فِي سَبِيلِهِ هُوَ مَالكُ السَّماواتِ وَالأَرْضِ، وَقَدْ تَكَفَّلَ بِرِزْقِكُمْ، وَبِالإِخْلَافِ عَلَيْكُم ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيِ فَهُو يُخْلِفُهُ ﴿١). ثُمَّ بَيْنَ تَعَالَى وَبِالإِخْلاَفِ عَلَيْكُم ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيِ فَهُو يُخْلِفُهُ ﴿١). ثُمَّ بَيْنَ تَعَالَى تَفَالُوتَ وَمَا أَنْفَقَيْنَ، بِحَسَبِ تَفَاوَتِ أَحْوَالِهِم، فَقَالَ: إِنَّهُ لاَ يَشْتُوي مَنْ آمَنَ، وَهَاجَرَ، وَأَنْفَقَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَبْلَ فَتْح مَكَّةَ (أَوْ قَبْلُ صُلْح الحُديْبِيَةِ عَلَى قَوْلٍ)، مَعَ مَنْ آمَنَ، وَأَنْفَقَ بَعْدَ الفَتْح ، فَالأَولُونَ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهَ، لأَنَّ المُؤْمِنِينَ قَبْلِ الفَتْح كَانُوا قليلي فَالْأُولُونَ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهُ، لأَنَّ المُؤْمِنِينَ قَبْلِ الفَتْح كَانُوا قليلي العَدِه، وَواجِبَاتُهُمْ كَثِيرةً وَتَقِيلَةً، أَمًا بَعْدَ الفَتْح فِقَدِ آنَتَشَرَ الإِسْلامُ، وَأَمِنَ النَّاسُ. وَاللهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بِمَا يَعْمَلُهُ العِبَادُ.

(وَجَاءَ عَنْ رَسُولِ الله قَوْلُهُ: لاَ تَسْبُوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ

(١) سورة سبأ الأية ٣٩.

٥ وَمَالَكُورُ لَانُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِنُوَّمِنُواْ بِرَيِّكُو وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُورُ إِن كُنْهُم ثُمُّوْمِنِينَ

﴿ هُوَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ \* ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُوْ لَرَّ وُفُّ رَّحِمٌ ۗ

وَمَالَكُمُ أَلَّا نُنفِقُوا فِ سَبِيلِ اللهِ وَلِلَهِ مِيرَثُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ لاَيسَّنوِي مِنكُم مَّنَ أَنفَق مِن قَبْلِ الْفَتْح وَقَائلُ أَوْلَكِك أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وقَدَ تَدُواً وَكُلًا وَعَدَ اللّهُ الْمُسْتَى وَاللّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ جَبَلِ أَحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ). (رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

قَبْلَ الْفَتْحِ \_ فَتْحِ مَكَّةَ أَوْ صُلْحِ الحُدَيْبِيَةِ.

الحُسْنَى - المَثُوبةُ الحَسَنةُ.

#### (فَيُضَاعِفَهُ)

(١١) - مَنْ هَـذَا الذِي يُنْفِقُ مَـالَهُ فِي سَبِيـلِ اللهِ، وَطَمَعـاً فِي مَشُـوبَتِـهِ وَمَرْضَاتِهِ، مُحْتَسِباً أَجْرَهُ عِنْدَ اللهِ، فَيَعُدُّ اللهُ لَهُ ذَلِـكَ قَرْضـاً للهِ تَعَالَى، فَيُضَاعِفُ لَهُ ذَلِكَ القَرْضَ أَضْعَـافاً مُضَـاعَفَةً، وَيُثيبُـهُ مَثُوبَـةً كَرِيمَـةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ يَوْمُ القِيَامَةِ؟.

قَرْضاً حَسَناً \_ طَيِّبةً نَفْسُهُ بِهِ أَوْ مُحْتَسِباً بِهِ.

## (الْمُؤْمِنَاتِ) (وَبِأَيْمَانِهِمْ) (بُشْرَاكُمُ) (جَنَّاتُ) (الْأَنْهَارُ)(خَالِدِينَ)

(١٢) - وَفِي يَوْمِ القِيَامَةِ تَرَى المُتَصَدِّقِينَ، مِنَ المُوْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتِ، يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ بِحَسَبِ أَعْمَالِهِمْ، وَتَكُونُ كُتُبُهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، وَتَكُونُ كُتُبُهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، وَتَكُونُ كُتُبُهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، وَتَقُولُ لَهُمُ المَلَانْهَارُ فِي جَنبَاتِهَا جَزَاءً لَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى إِيمَانِكُمْ وَأَعْمَالِكُمُ الصَّالِحَةِ، وَهَذَا الذِي فُرْتُمْ بِهُ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ.

## (الْمُنَافِقُونَ) (الْمُنَافِقَاتُ) (آمَنُوا) (ظَاهِرُهُ)

(١٣) - وَفِي يَوْمِ القِيَامَةِ يَقُولُ المُنَافِقُونَ وَالمُنَافِقَاتُ لِلْمُؤْمِنِينَ الذِينَ سَعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَاتَبُعُوهُ وَنَجَوْا: آنْتَظِرُونَا لِنَلْحَقَ بِكُمْ، وَنَقَبَسِ مِنْ نُورِكُمْ حَتَّى نَحْرُجَ مِنَ الظُّلْمَةِ التِي نَحْنُ فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُمْ: آرْجِعُوا مِنْ حَيْثُ أَتَيْتُمْ، وَآطْلُبُوا لِأِنْفُسِكُمْ نُوراً، فَلَا سَبِيلَ لِأَحَدِ أَنْ يَقْبَسِ مِنْ نُورِ أَحَدٍ، فِي هَذَا اليَوْم، فَيَرْجِعُ المُنَافِقُونَ إِلَى حَيْثُ كَانُوا فَلَا يَجِدُونَ شَيْئاً فَإِذَا أَرَادُوا العَوْدَةَ لِلْحَاقِ بِالمُؤْمِنِينَ، صُرِبَ بَيْنَ الْمَوْمِنُونَ، فَسُرِبَ بَيْنَ المَوْمِنِينَ وَالمُنَافِقِينَ المَوْمِنُونَ، لِيُعْمُوا فِيهَا، وَبَيْنَ العَذَابِ الذِي أَعَدَّهُ اللهُ تَعَالَى لِلْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ لِللَّهُ فَيْمَالًى لِلْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ لِللَّهِ لَيْ الْمُؤْمِنُونَ، لِنُو لِللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ لِللَّهُ وَيَنَ العَذَابِ الذِي أَعَدَّهُ اللهُ تَعَالَى لِلْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ لِللَّهُ وَيَنَ العَذَابِ الذِي أَعَدَّهُ اللهُ تَعَالَى لِلْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ لَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيهَا، وَبَيْنَ العَذَابِ الذِي أَعَدَّهُ اللهُ تَعَالَى لِلْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ لَلْكُومِينَ وَالمُنَافِقِينَ لَالْمُؤْمِنِينَ وَالمُنَافِقِينَ وَالمُنَافِقِينَ وَالمُعَافِقِينَ وَالمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَلِي لَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَلَالْمَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَلَامُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَلِينَافِولَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَلِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَ وَالْمُنَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِي لَلْمُنْفِينَافِي أَنْفُولِينَافِينَافِي فَيْكُولِينَافِي فَالْمُنَافِينَافِي فَيَالَمُونَافِينَافِي فَيْفُولُونَافِي فَي فَيْمُونَافِي فَالْمُنَافِي فَيْفِ

آنْظُرُونَا ـ آنْتَظِرُونَا .

نَقْتَسِسْ - نُصِبْ وَنَلْخُذْ وَنَسْتَضِيءْ.

بِسُورٍ - بِحَاجِزٍ بَيْنَ الجَنَّةِ والنَّارِ (الأعْرَافِ)

( مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَضَّا حَسَنًا فَيُضَا حَسَنًا فَيُضَا حِفَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

الله يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى الْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى الْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى الْمُؤْمُورُهُمُ الْمُؤْمُورُهُمُ الْمُؤْمُرُهُمُ الْمُؤْمُرُهُمُ الْمُؤْمُرُهُمُ الْمُؤْمُرُهُمُ الْمُؤْمُرُهُمُ الْمُؤْمُرُهُمُ الْمُؤْمُرُهُمُ الْمُؤْمُرُهُمُ الْمُؤْمُرُ الْمُظَيِمُ الْمُؤْمُرُ الْمُظَيِمُ الْمُؤْمُرُ الْمُظَيمُ الْمُؤْمُرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمُورُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُمُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤمِمُ الْمُؤمِمُ الْمُؤمِمُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤمِمُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤمِمُ الْم

يُوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لَّهُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ انظُرُونَا نَقَنِيسٌ مِن نُوكِمُ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمُ فَٱلْتَيسُوانُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ بَابُ بَاطِئُهُ وفِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ ومِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَى اللهِ وَلَكِنَكُمْ وَتَرَبَّصَتُمُ اللهِ وَخَرَّتُكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَىٰ وَارْتَبْتُمْ وَخَرَتُكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَىٰ اللهِ وَغَرَّتُكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَىٰ اللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّهِ الْغَرُورُ اللهِ الْعَرُورُ اللهِ اللهِ الْعَرُورُ اللهِ اللهِ الْعَرُورُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَرَادُ اللهِ المُ

﴿ فَٱلْمَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةً وَلَا مِنَ اللَّيْنَ كَفَرُواْ مَأْوَكُمُ النَّارُ اللَّهُ مَوْلِكُمُ النَّارُ اللَّهُ مَوْلِكُمُ النَّارُ اللَّهُ مَوْلِكُمُ النَّارُ اللَّهُ مَوْلِكُمُ أَوْلِقِسُ الْمَصِيرُ

الله الله عَلَّمُ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ٱلْمِيْكِ الْمِيْكِ الْمِيْكِ الْمُعْلِيْكِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِينِ عَامَمُوْمَ الْمُعْلِيْكِ الْمُعْلِيْكِ عَلَيْكِ الْمُعْلِيْلِيْكِ عَلَيْكِ الْمُعْلِيْكِ عَلَيْكِ الْمُعْلِيْكِ عَلَيْكِ الْمُعْلِيْكِ عَلَيْكِ الْمُعْلِيْكِ عَلَيْكِ الْمُعْلِيْكِ عَلَيْكِ الْمُعْلِيْكِ الْمُعْلِيْكِ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلَيْكِ عِلْكِ عِلْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عِلْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عِلْكِ عَلَيْكِ عِلْكِ عَلَيْكِ عِلْكِي عَلِيْكِ عَلَيْكِ عَلِيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِيكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِيكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِيكِ عَلِيْكِ عَلَيْكِ عِلِيكِ عَلِيكِ عَلَيْكِ عَلِيكِ عَلَيْكِ عَلِيكِ عَلِيكِ عَلَيْكِ عَلِي ع

أَن تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْ رِ اللَّهِ وَمَانَزَلُ مِن الْمُقِّ وَلاَ يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ الْمُكَنَّبُ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِفُونَ

(١٤) - وَيُنَادِي المُنَافِقُونَ المُؤْمِنِينَ وَيَقُولُونَ لَهُمْ: إِنَّنَا كُنَّا مَعَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا، نُصَلِّي مَعَكُمْ المُجْمَعَ وَالجَمَاعَاتِ، وَنَشْهَدُ مَعَكُمْ الْخَيَاةِ الدُّنْيا، نُصَلِّي مَعَكُمْ المُجْمَعَ وَالجَمَاعَاتِ، وَنَشْهَدُ مَعَكُمْ الْمُؤْمِنُونَ قَائِلِينَ: الْغَزْوَاتِ، وَنَقِفُ مَعَكُمْ فِي عَرَفَاتٍ.. فَيَرُدُ عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُونَ قَائِلِينَ: نَعَمْ لَقَدْ كُنتُمْ مَعَنَا لَكِنَّكُمْ أَهْلَكْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي النَّفَاقِ، وَآنْتَطْرُتُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ الحَوْوَادِثَ المُهْلِكَةَ، وَشَكَكْتُمْ فِي أُمُودِ البَعْثِ والنَّشُودِ، وَخَدَعَتُمُ اللَّمَانِيُ وَالآمَالُ، وَقُلْتُمْ سَيَغْفِرُ الله لَنَا، وَأَخْرُتُمُ التَّوْبَةَ إِلَى اللهِ، وَمَا يَعْفِرُ الله لَنَا، وَأَخْرُتُمُ التَّوْبَةَ إِلَى اللهِ، وَمَا وَلَنَّمُ مَا اللهِ مَعْفَلُ اللهِ عَفُورُ رَحِيمُ لاَ يُعَذِّبُكُمْ المَوْتُ، وَخَدَعَكُمُ الشَّيطَانُ، فَقَالَ لَكُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمُ لاَ يُعَذِّبُكُمْ.

الغَرُورُ \_ الشَّيْطَانُ المُخَادِعُ .

غَرَّتْكُمُ الأَمَانِي - خَدَعَتْكُمُ الأَبَاطِيلُ. تَرَبَّصْتُمْ ـ آنْتَظَرْتُمْ أَنْ تَحِلَّ بِالمُؤْمِنِينَ صُرُوفُ الدَّهْرِ

فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ \_ أَهْلَكْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِالمَعَاصِي وَالنَّفَاقِ.

## (مَأْوَاكم) (مَوْلاَكُمْ)

(١٥) - فَاليَوْمَ لَا مَهْرَبَ لَكُمْ، وَلَا لِلْكَافِرِينَ، مِنْ عَذَابِ اللهِ، وَلَا سَبِيلَ لَكُمْ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَسَتَصِيرُونَ لَكُمْ إِلَى الاَفْتِدَاءِ مِنْهُ وَلَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ بِمِثْلِ الأَرْضِ ذَهَباً، وَسَتَصِيرُونَ جَمِيعاً إِلَى نَادِ جَهَنَّمَ، وَسَتَكُونُ هِيَ مَأْوَاكُمْ وَمَشْوَاكُمْ وَمُتَقَلَّبَكُمْ، وَهِيَ أَوْلَى بِكُمْ مِنْ كُلِّ مَنْزِل آخَرَ، وَسَاءَتْ مَصِيراً.

مَوْلاَكُمْ \_ النَّارُ أَوْلَى بِكُمْ .

## (آمَنُوا) (الْكِتَابَ) (فَاسِقُونَ)

(١٦) - أَلَمْ يَحِنِ الوَقْتُ الذِي تَرِقُ فِيهِ قُلُوبُ المُوْمِنِينَ، وَتَخْضَعُ حِينَ سَمَاعِهِمْ القُرْآنَ وَالمَوَاعِظَ، فَتَأْخُذُ بِمَا أَمَرَ اللهُ، وَتَنْتَهِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ؟ فَلَا يُشَابِهُ المُوْمِنُونَ أَهْلَ الكِتَابِ مِنَ اليَهُ ودِ والنَّصَارَى الذِينَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ، وَأَمَرَهُمْ بِالالْتِزَامِ بِمَا جَاءَ فِيهِمَا، وَلَمَّا بَعُدَ التَّهُدُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَنْبِيالِهِمْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، وَلَمْ تَعُدْ تُوثِّرُ فِيهَا المَوَاعِظُ العَهْدُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَنْبِيالِهِمْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، وَلَمْ تَعُدْ تُوثِّرُ فِيهَا المَواعِظُ التِي وَرَدَتْ فِي كُتُبِ اللهِ، وَعَلَى أَلْسِنَةِ أَنْبِيالِهِمْ، وَتَفَسَرَقُسوا شِيعاً وَاخْتَلَفُوا، وَحَرَّفُوا الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَخَرَجَ كَثِيرُونَ مِنْهُمْ عَنِ الحُدُودِ التِي شَرَعَهَا اللهُ لَهُمْ.

أَلَمْ يَأْنِ \_ أَلَمْ يَحِنِ الوَقْتُ. الأَمَانُ . الأَجَلُ أَو الزَّمَانُ .

## اللَّهُ اَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَوِّتِهَا قَدْ بَيِّنَا لَكُمُ الْآيكتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

## ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ

وَأَقْرُضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُ مَّ وَلَهُمَّ أَجَرُّ كَرِيعٌ

## (اللهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُ لِهِ ۚ أُولَٰئِكَ }

هُمُ الصِّدِيقُونَ وَالشُّهَدَآهُ عِندَرَتِهِمْ السَّهُ الْمَعَدَاهُ عِندَرَتِهِمْ السَّهُ الْمَعْدَ الْمَعْدَ لَهُمْ الْجَرُهُمْ وَنُورُهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اَعْلَمُوْ أَنَّمَا أَخْيَوْهُ أَلَدُّنْيَا لَعِبُ الْمُنَّا لَعِبُ الْمُكُونُ الدُّنْيَا لَعِبُ الْمُنْ وَلَمَّا الْمُنْكُمُ الْمُنْكُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكُلُمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْتُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

#### (الآبَات)

(١٧) - يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى لِلنَّاسِ أَنَّهُ يُلِيِّنُ القُلُوبَ بَعْدَ قَسْوَتِهَا، وَيَهْدِي القُلُوبَ الحَاثِرَةَ بَعْدَ ضَلَالِهَا، وَيُفَرِّجُ الكُرَبَ بَعْدَ شِدَّتِهَا. وَكَمَا أَنَّهُ تَعَالَى يُحْيِي الخُلُوبَ المَّاسِيةَ يُحْيِي الغُلُوبَ القَاسِيةَ بِالفُرْآنِ، وَمَوَاعِظِهِ، وَحُجَجِهِ وَدَلاَئِلهِ، وَيُدْخِلُ إِلَيها النَّورَ، بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مُحْكَمَةَ الإِعْلاقِ، لاَ يَصِلُ إِلَيها شَيءً.

#### (المُصَّدِّقَاتِ) (يُضَاعَفُ)

(١٨) - إِنَّ المُتَصَدِّقِينَ وَالمُتَصَدُّقَاتِ بِأَمْوَالِهِمْ عَلَى المُحْتَاجِينَ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَهُمْ لاَ يَبْتَغُونَ مِنْ وَرَاءِ عَمَلِهِمْ هَذَا إِلاَّ رِضْوَانَ اللهِ وَثَوَابَهُ وَجَنَّتُهُ، يُضَاعِفُ اللهُ لَهُمُ الحَسَنَاتِ، وَيَتَجَاوَزُ لَهُمْ عَنِ السَّيِّنَاتِ، وَيُجْزِلُ لَهُمُ الأَجْرَةِ. الأَجْرَةِ.

المُصَّدِّقِينَ - المُتَصَدِّقِينَ .

## (آمَنُوا) (أُولَئِكَ) (بِآيَاتِنَا) (أُولَئِكَ) (أَصْحَابُ)

(١٩) - وَالذِينَ آمَنُوا بِوُجُودِ اللهِ تَعَالَى، وَأَقَرُوا بِوَحْدَانِيَّتِهِ وَصَدَّقُوا رُسُلَهُ، وَآمَنُوا بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ، فَهَؤُلاَءِ عِنْدَ اللهِ فِي مَنْزِلَةِ الصَّدْيَةِ مَنْ عَنْدِ رَبِّهِمْ، فَهَؤُلاَءِ عِنْدَ وَسَجِيدَةً ، وَالذِينَ آسْتُشْهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ نَصْرِ دِينِهِ، لَهُمْ أَجُرُ عَظِيمٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَلَهُمْ نُورٌ عَظَيمٌ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ لَهُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَلَهُمْ نُورٌ عَظَيمٌ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ بَوْمَ القِيَامَةِ لِيسِيمُوا عَلَى هُدَاهُ، وَهُمْ يَتَفَاوَتُونَ فِي مَرَاتِيهِمْ بِحَسَبِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْنَا.

أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ، وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ، وَجَحَدُوا بِآيَاتِهِ، وَخُجَجِهِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُودِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَصِدْقِ رُسُلِهِ، فَهَؤُلاَءِ يَكُونُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَيَبْقَوْنَ فِيهَا خَالِدِينَ أَبَداً لاَ يَحُولُونَ عَنْهَا وَلاَ يَزُولُونَ.

# (الْحَيَاةُ) (الْأَمْوَالِ) (وَالْأَوْلَادِ) (فَتَرَاهُ) (حُطَاماً) (رِضْوَانٌ) (الْحَيَاةُ) (مَتَاعُ)

(٢٠) - وَآعْلَمُ وَا يَا أَيُهَا النَّاسُ أَنَّ الحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْسَتْ إِلَّا مَتَاعاً لِلَّهُو وَاللَّعِب، وَالزَّينَةِ والتَّفَاخُرِ وَالمُبَاهَاةِ بِكَثْرَةِ الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ، وَمَا مَثْلُهَا فِي نَضْرَتِهَا، وَسُرْعَةِ زَوَالَهَا، وَآنْقِضَائِهَا إِلَّا مَثْلُ أَرْضِ أَصَابَهَا مَطَرُ غَزِيرٌ فَأَخْرَجَتْ مِنَ النَّبَاتَاتِ مَا أَعْجَبَ الزَّرَاعَ وَسَرَّهُمْ، وَبَيْنُمَا هُمْ عَلَى تِلْكَ الحَالِ إِذْ بِهَذَا النَّبَاتِ قَدْ صَوَّحَ وَآصْفَرَ وَأَخَذَ فِي اليَبَسِ وَالجَفَافِ، ثُمَّ

ثُمُّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُورُنُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ آ إِلَّا مَتَكُعُ ٱلْغُرُودِ

اللهُ سَابِقُوۤ أَإِلَى مَغْفِرَةِمِّن رَّيِّكُمُ

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِةِ عَلِكَ فَضَٰ لُ ٱللَّهِ يُوَّ تِيهِ مَن يَشَاءٌ وَأُللَّهُ ذُو ٱلْفَضَٰ لِ ألعظيم

الله عَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ مَا الْمَرْضِ وَلَافِيَ أَنْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَئِبِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبُرُأُهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ

الله لَكُتِلَا تَأْسَوْاْعَلَىٰ مَافَاتَكُمُ وَلَاتَفْرَحُواْ بِمَآءَا تَنْكُمُ وَٱللَّهُ كَايُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالِ فَخُورٍ

يَصِيرُ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. وَفِي الآخِرَةِ يَجِدُ النَّاسُ أَمَامَهُمْ إِمَّا عَـذَاباً أَلِيماً جَزَاءً لَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، إِنْ كَانُوا قَدْ آثَرُوا الدُّنْيا، وَعَمِلُوا لَهَا، وَانْهَمَكُوا فِي مَلَذَّاتِهَا، وَإِمَّا ثَوَاباً كَريماً، وَرضْوَاناً مِنَ اللهِ، إِنْ كَانُـوا قَدْ أَعْرَضُوا عَنِ الدُّنْيَا، وَعَمِلُوا فِي دُنْيَاهُمْ لَآخِرَتِهِمْ، وَمَا الحَيَاةُ الـدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ زَائِلٌ خَادِعٌ يَغُرُّ مَنْ رَكَنَ إِلَيْهِ، وَآعْتَقَدَ أَنَّهُ لَا دَارَ سِوى هَــٰذِهِ الدَّار

نَكَاثُرُ ـ مُبَاهَاةً وَتَطَاوُلُ بالعَدَدِ وَالعُدَدِ .

أَعْجَبَ \_ رَاقَ.

يَكُونُ حُطَاماً ـ يُصْبِحُ فُتَاتاً مُتَنَاثِراً مُتَكَسِّراً.

(آمَنُوا)

(٢١) - سَابِقُوا يَا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ أَقْرَانَكُمْ فِي مِضْمَارِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ،

وَقُومُوا بِمَا كَلَّفَكُمْ بِهِ رَبُّكُمْ مِنَ الوَاجِبَاتِ، يُدْخِلْكُمْ رَبُّكُمْ جَنَّةً وَاسِعَةً عَرْضُهَا كَغَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَقَدْ أَعَدَّهَا اللهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا بهِ ، وَصَدَّقُوا رُسُلَهُ فِيمَا جَاؤُوهُمْ بِهِ. وَهَذَا الذِي أَهَّلَهُمُ اللَّهَ لَهُ هُوَ مِنْ فَضْلِهِ عَلَيْهِمْ، وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ، وَاللَّهَ وَاسِعُ الفَضْلِ كَثِيرُ العَطَاءِ، فَيُعْطِى مَنْ يَشَاءُ مَا شَاءَ كَرَماً وَتَفُضَّلًا.

سَابِقُوا \_ سَارِعُوا مُسَابِقِينَ غَيْرَكُمْ .

(٢٢) . مَا أَصَابَكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مِنْ مَصَائِبَ فِي آفَاق الأرْض كَقَحْطِ وَجَدْبِ وَقِلَّةِ رِزْقِ. . . وَمَا أَصَابَكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَمْرَاضٍ وَأَسْقَـام وَنَكَبَاتٍ . . إِلَّا وَهُوَ مَسْطُورٌ فِي أُمِّ الكِتَابِ عِنْدَ اللهِ، قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ اللهَ هَذِهِ الْخَلِيقَةَ (أَوْ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأُ اللهُ هَذِهِ النُّفُوسَ)، وَعِلْمُ اللهِ السَّابِقُ بِمَا سَيقَعُ مِنْ أَحْدَاثِ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي السَّمَاءِ، وَإِنْبَاتُهُ فِي كِتَـاب، هُوَ سَهْـلٌ. يَسِيرٌ عَلَيهِ، لَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا سَيَكُونُ.

نَبْرَأُهَا ـ نَخْلُقَ هَذِهِ الكَاثِنَاتِ أُوِ النَّفُوسَ.

(آتَاكُمْ)

(٢٣) . وَقَدْ أَعْلَمَكُمُ اللهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ بِتَقَدُّم عِلْمِهِ لِمَا سَيَقَعُ مِنَ الأَحْدَاثِ، وَبِسَبْقِ كِتَابَتِهِ كُلُّ مَا سَيَقَعُ قَبْلَ حُدُوثِهِ، لِتَعْلَمُوا أَنَّ مَا أَصَابَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكُمْ، فَلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَـاتَكُمْ وَلَا تَتَحَسُّرُوا، وَلِكَيْلاَ تَقُولُوا: لَوْ فَعَلْنَا كَذَا لَكَانَ كَذَا، وَلَوْ لَمْ نَفْعَلْ كَذَا لَمَا كَانَ كَذَا. وَلِكَيْـلَا تَفْخَـرُوا عَلَى النَّـاسِ بِمَـا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْكُمْ، فَــاإِنَّ ذَلِـكَ لَيْسَ بِسَعْيِكُمْ، وَلَا بِكَدِّكُمْ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ قَدَرِ اللهِ وَرِزْقِهِ، فَلَا تَتَّخِذُوا نِعْمَةَ اللهِ أَشَرًا وَبَطَراً، وَتَفْخَرُوا بِهَا عَلَى النَّاسِ.

المُخْتَالُ - المُتَكَبِّرُ بِسَبَبِ فَضْلَةٍ يَرَّاهَا فِي نَفْسِهِ.

الفَخُورُ - المُبَاهِي بِالأَشْيَاءِ العَارِضَةِ كَالْمَالِ وَالجَمَالِ.

لِكَيْلًا تَأْسَوْا \_ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا حُزْنَ قُنُوطٍ .

(٢٤) - الذِينَ يُمْسِكُونَ أَيْدِيَهُمْ عَنِ الإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِعَدَمِ الإِنْفَاقِ، فَإِنَّهُم لَا يَضُرُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ، وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ فِعْلِ الخَيْرِ، وَعَنِ الإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٍّ عَنِ النَّاسِ جَمِيعاً، وَعَنْ عَبَادَتِهِمْ، وَصَدَقَاتِهِمْ، وَإِنْفَاقِهِمْ، وَهُوَ المَحْمُودُ عِنْدَ خَلْقِهِ لِمَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ.

## (بِالْبَيِّنَاتِ) (الْكِتَابَ) (مَنَافِعُ)

(٢٥) - وَلَقَدْ أَرْسَلَ الله تَعَالَى الرُّسُلَ بِالْمُعْجِزَاتِ وَالحُجَجِ الدَّالَةِ عَلَى وَجُودِ اللهِ، وَوَحْدَانِيَّهِ، وَعَلَى خَلْقِهِ الْكُوْنَ وَمَا فِيهِ مِنْ كَائِنَاتٍ، وَعَلَى إِرْسَالَ الرُّسُلِ مِنَ اللهِ إِلَى أَقْوَامِهِمْ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْكُتُبَ وَالشَّرَائِعَ، فِيهَا الهِدَايَةُ لِلنَّاسِ، وَفِيهَا صَلاَحُ أُمُورِهِمْ، وَأَمْرَهُمْ بِأَنْ يَتَعَامَلُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ، وَبِأَلَّا يَظْلِمَ أَحَدُ مِنْهُمْ أَحَداً. وَلَمَّا كَانَ لاَ بُدَ لإقامَةِ العَدْل مِنْ سُلْطَةٍ وَقُرَّةٍ وَسِلاح، لِلْلَكِ فَإِنَّ الله تَعَالَى جَعَلَ الحَدِيدَ تُصْنَعُ مِنْهُ السَّيُوفُ وَالرِّمَاحُ والدُّرُوعُ وَعُدَدُ الحُرُوبِ، التِي تَرْدَعُ مَنْ يَتَجَاوُزُ الحُدُود، وَيَأْبَى إِقَامَةَ العَدْل ، بَعْدَ قِيَامِ الحُجَّةِ عَلَيْهِ. كَمَا جَعَلَ اللهُ فِي الْحَدِيدِ مَنَافِعَ لِلنَّاسِ، يَنْتَفِعُونَ بِهِ فِي أَمُورِ دُنْيَاهُمْ، وَمَعَايِشِهِمْ، يَتَجَاوُزُ الحُدُود، وَيَأْبَى إِقَامَةَ العَدْل ، بَعْدَ قِيَامِ الحُجَّةِ عَلَيْهِ. كَمَا جَعَلَ اللهُ فِي الْحَدِيدِ مَنَافِعَ لِلنَّاسِ، يَنْتَفِعُونَ بِهِ فِي أَمُورِ دُنْيَاهُمْ، وَمَعَايِشِهِمْ، يَتَجَاوُزُ الحُدُود، وَيَأْبَى إِقَامَةَ العَدْل ، بَعْدَ قِيَامِ الحُجَّةِ عَلَيْهِ. كَمَا جَعَلَ اللهُ فِي الْحَدِيدِ مَنَافِعَ لِلنَّاسِ، يَنْتَفِعُونَ بِهِ فِي أَمُورِ دُنْيَاهُمْ، وَمَعَايِشِهِمْ، كَاذُواتِ العَمْل وَالحَرْثِ . . وَالسَّلَاحِ وَالسُّفُونَ بِهِ فِي أَمُورِ دُنْيَاهُمْ، وَمَعَايِشِهِمْ، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ مَنْ يَنُوي آسِيقًالَ السَّلاحِ فِي نَصْر دِينِ اللهِ، وَمَنْ يَضُورُ وَنَ الْمُعْتَعْمَلُ فِي الْوَلْقِ الْمَالِق فِي الْمُونَ عَلْمَ عَنْ الْوَلْمِ الْمُعْمَلُ عَنْ الْمُعْرَافِ وَالْمِيزَانَ المُسْتَعْمَلُ فِي الْوَزْنِ. . الْمُعْرَافِ وَالْمِيزَانُ المُسْتَعْمَلُ فِي الْوَزْنِ.

أَنْزُلْنَا الحَدِيدَ - خَلَقْنَاهُ أَوْ هَيَّأْنَاهُ لِلنَّاسِ .

بَأْسٌ شَدِيدٌ - قُوَّةٌ شَدِيدَةً.

## (إِبْرَاهِيمَ) (الْكِتَابَ) (فَاسِقُونَ)

(٢٦) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ مُنْذُ أَنْ أَرْسَلَ نُوحاً نَبِيًا إِلَى قَوْمِهِ، لَمْ يُرْسِلْ بَعْـدَهُ رَسُولًا، وَلاَ نِبِيّـاً إِلاَّ مِنْ ذُرِّيَتِهِ، ثُمَّ بَعَثَ اللهُ بَعْـدَهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْـهِ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَالْغَنِیُّ الْحَمِيدُ

لَقَدُ أَرْسَلْنَا أُرْسُلْنَا بِالْبَيِنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ اللَّكِئَنِبَ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَاتِ لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْلَهُ يَدُ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ اللَّهُ مَن وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرُسُلَهُ, بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهُ فَي يَنْفُرُهُ، وَرُسُلَهُ, بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهُ فَي يَنْفُرُهُ وَرُسُلَهُ, بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهُ فَي فَوَيَّ عَزِيزٌ

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَانُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرّيَّتِهِ مَا ٱلنُّبُوَّةَ

وَٱلۡكِتَابُ فَمِنْهُم مُّهُتَدِّ } وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَسِقُونَ

أُمُّ قَفَقَ نَاعَلَىٰ ءَاكْرِهِم بِرُسُلِنَا مَنْ مَنْ مَاكِنَا مَاكُورِهِم بِرُسُلِنَا

يَّتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ الْأَدِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عَيُّ تِحْمُ كِفَالَيْنِ مِن دَّمُتِهِ عَو يَجْعَل لَّكُمُّ مِن دَّمُتِهِ عَو يَجْعَل لَكُمُّ فَوْرًا تَمْشُونَ بِهِ عَو يَغْفِرُ لَكُمُّ فَوْرًا تَمْشُونَ بِهِ عَو يَغْفِرُ لَكُمُّ فَوْرًا تَمْشُونَ بِهِ عَو يَغْفِرُ لَكُمُّ فَوَرًا تَمْشُونَ بِهِ عَو يَغْفِرُ لَكُمُّ فَوَرًا تَمْشُونَ بِهِ عَو يَغْفِرُ لَكُمُّ فَوَرُّ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ

السَّلامُ إِلَى قَوْمِ آخَرِينَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْـدَهُ، وَقَدِ آفْتَـرَقَتْ ذُرِّيَةُ نُوحٍ وَذُرِّيَةُ إِبْرَاهِيمَ مِنْ بَعْدِهِمَا فِـرْقَتَينِ: فِرْقَـةً مُهْتَدِيَةً إِلَى الْحَقِّ مُسْتَبْصِرَةً بِهِ، وَفِرْقَةً ضَالَّةً مُتَّبِعَةً هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ.

## (آثَارِ هِمْ) (آتَيْنَاهُ) (كَتَبْنَاهَا) (رِضْوَانِ) (فَآتَيْنَا) (آمَنُوا) (فَاسِقُونَ)

(٢٧) - وَبَعْدَ إِبْرَاهِيمَ أَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى رُسُلاً كَثِيرِينَ، وَكَانَ آخِرَهُمْ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الإِنْجِيلَ، وَفِيهِ شَرْعُ اللهِ وَوَصَايَاهُ، وَقَدْ جَاءَ عِيسَى مُكَمَّلاً لِلتَّوْرَاةِ، وَمُخَفِّفاً بَعْضَ أَحْكَامِها التِي شُرِعَتْ لِبَنِي جَاءَ عِيسَى، مُكَمِّلاً لِلتَّوْرَاةِ، وَمُخَفِّفاً بَعْضَ أَحْكَامِها التِي شُرِعَتْ لِبَنِي السَّصَارَى النَّصَارَى أَبْنَاعِ عِيسَى، الذِينَ سَارُوا عَلَى نَهْجِهِ، رَأَفَةً وَرَحْمَةً فِي التَّعَامُل فِيمَا أَتْبَاعِ عِيسَى، الذِينَ سَارُوا عَلَى نَهْجِهِ، رَأَفَةً وَرَحْمَةً فِي التَّعَامُل فِيمَا أَنْفُسِهِمْ طَلَباً لِرِضُوانِ اللهِ وَمَرْضَاتِهِ، فَانْقَطَعُوا عَن الدُّنْيَا وَمَلَدَّاتِها، وَلَكِنَّ أَنْفُسِهِمْ طَلَباً لِرِضُوانِ اللهِ وَمَرْضَاتِهِ، فَانْقَطَعُوا عَن الدُّنْيَا وَمَلَدًاتِها، وَلَكِنَّ الْكَثِيرِينَ مِنْهُمْ لَهُ مَا يُحَافِظُوا عَلَى هَذِهِ الرَّهْبَانِيَّةِ المُبْتَدَعَةِ، وَلَمْ يَقُومُوا بِهُ اللهُ عَلَى هَذِهِ الرَّهْبَانِيَّةِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُؤْمِنِينَ المُخْلِصِينَ مِنْهُمْ أَجْراً عَظِيماً، ثَوَاباً لَهُمْ عَلَى السَّيْمَاتِهِمْ، وَلَكِنَّ الكَثِيرِينَ مِنْهُمْ فَسَقُوا وَخَرَجُوا عَنْ طَاعَةِ اللهِ، وَآجُرَحُوا المُنكَرَاتِ، وَسَيُعَاقِبُهُمُ اللهُ تَعَالَى عَلَى فِنْقِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ عَنْ طَاعَةِ اللهِ، وَآجْرَحُوا المُنكَرَاتِ، وَسَيُعَاقِبُهُمُ اللهُ تَعَالَى عَلَى فِنْقِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ عَنْ طَاعَةِ ، وَالْمَعْرَاتِ، وَسَيْعَاقِبُهُمُ اللهُ تَعَالَى عَلَى فِنْقِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ عَنْ طَاعَةٍ.

قَفَّينَا عَلَى آثَارِهِمْ - أَتَّبَعْنَاهُمْ وَبَعَثْنَاهُمْ.

الذِينَ اتَّبَعُوهُ .. مَوَدَّةً وَلِيناً وَشَفَقَةً . رَهْبَانِيَّةً .. مُغَالاًةً فِي التَّعَبُّدِ وَالتَّقَشُّفِ .

مَا كَتَبْنَاهَا \_ لَمْ نَفْرِضْهَا عَلَيْهِمْ.

### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (آمِنُوا)

(٢٨) - يَحُثُ اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، عَلَى تَقْوَى اللهِ، وَآجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ، وَيَأْمُرُهُمْ بِالإِيْمَانِ بِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ عَلَى تَقْوَى اللهِ، وَآجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ، وَيَأْمُرُهُمْ بِالإِيْمَانِ بِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ، وَآتَقُوا وَأَحْسَنُوا العَمَل بِأَنَّهُ سَوْفَ يَقْتِهِمْ أَجْرَهُمْ ضِعْفَيْنِ جَزَاءً لَهُمْ عَلَى إِيْمَانِهِمْ بِنَبِيهِمْ، وَبِالأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ قَبْلَهُ، وَأَجْراً آخَرَ لِإِيْمَانِهِمْ بِمُحَمَّدٍ، وَأَنَّهُ سَيْجُعَلُ لَهُمْ مَا فَبِالأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ قَبْلَهُ، وَأَجْراً آخَرَ لِإِيْمَانِهِمْ بِمُحَمِّدٍ، وَأَنَّهُ سَوْفَ يَغْفِرُ لَهُمْ مَا هُدى وَنُورًا يَمْشُونَ بِهِ فَيُجَنِّهُمْ العَمَى وَالضَّلَالَةَ، وَأَنَّهُ سَوْفَ يَغْفِرُ لَهُمْ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ، وَيُعْلِمُهُمْ إِنَّ اللهَ وَاسِعُ المَعْفِرَةِ لِمَنْ شَاءَ، رَحِيمُ بِبَادِهِ، يَقْبَلُ تَوْبَتَهُمْ إِنْ أَحْسَنُوا التَّوْبَةَ إِلَيهِ.

(وَرُوِيَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ حِينَمَا فَخَرَ مُؤْمِنُو أَهْلِ الكِتَابِ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا نَزَلَتِ الآيَةُ ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَينِ﴾(١) فَجَعَلَ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ أَجْرَين وَزَادَهُمْ نُوراً).

وَفِي الحَدِيثِ الشُّريفِ: ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْن:

ـ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ.

ـ وَعَبْدٌ مَمْلُوكُ أَدًى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ.

- وَرَجُلُ أَدَّبَ أَمَتُهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ). (رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ)

(الْكِتَاب)

(٢٩) - وَقَدْ فَعَلَ اللهُ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَهْلُ الكِتَابِ أَنَّهُمْ لَا يَنَالُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ مِنَ الأَجْرَينِ شَيئًا، وَلَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ نَيْلِهِ مَا لَمْ يَّوْمِنُوا بِمُحَمَّدٍ؛ وَاللهُ وَاسِعُ الفَضْلِ ، كَثِيرُ العَطَاءِ، يَمْنَحُ فَضْلَهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَا يَخْصُّ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ .

لِئَلًّا يَعْلَمَ - لِيَعْلَمَ.

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ٤٥.



### (تُجَادِلُكَ)

(١) ـ هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ فِي خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ وَزَوْجِها أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ،
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَكَانَ أُوسٌ قَدْ كَبرَ، وَسَاءَ خُلُقُهُ، فَدَخَلَ عَلَى زَوْجِهِ
 يَوْماً فَرَاجَعَتْهُ فِي شَيءٍ فَغَضِبَ، وَقَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلِيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. وَكَانَ الرَّجُلُ فِي الجَاهِلِيَّةِ إِذَا قَالَ هَذَا القَوْلَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ زَوْجُهُ أَبَداً.

ثُمَّ أَرَادَ أُوسٌ مُرَاجَعَةَ زَوْجَتِهِ فَأَبَتْ، وَقَالَتْ: وَاللهِ لاَ تَمسَّنِي حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَقُصُّ عَلَيهِ قِصَّتَهَا، وَتَشْتَكِي إليهِ أَنَّهَا إِذَا فَارَقَتْهُ، وَضَمَّتْ أُولاَدَهَا إليها جَاعُوا، لِأَنَّهَا لاَ مَالَ لَهَا، وَإِنْ تَرَكَتْهُمْ لَأَبِيهِمْ ضَاعُوا. ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا إِلَى السَّمَاءِ وَأَخَذَتْ تَبُثُ شَكُواهَا إِلَى السَّمَاءِ وَأَخَذَتْ تَبُثُ شَكُواهَا إِلَى السَّمَاءِ وَأَخَذَتْ تَبُثُ شَكُواهَا إِلَى اللهِ ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى هَذِهِ الآيَاتِ. (وَتُعْرَفُ بِآيَاتِ الظَّمَادِ)

يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ سَمِعَ شَكْوَى المَرْأَةِ التِي جَاءَتْ تُرَاجِعُ النَّبِيِّ عَلَى فِي شَانُو زَوْجِهَا، وَتَعَالَى يَسْمَعُ كُلَّ مَا تَتَرَاجَعَانِ بِهِ مِنَ الكَلَامِ، وَهُو مُجِيطُ سَمْعُهُ بِكُلِّ مَا يُسْمَعُ، وَمُجِيطُ بَصَرُهُ بِكُلِّ مَا يُسْمَعُ،

تُجَادِلُكَ - تُحَاوِرُكَ وَتُرَاجِعُكَ الكَلاَمَ.

تَحَاوُرَكُمَا - مُرَاجَعَتَكُمَا القَوْلَ.

### (يُظَاهِرُونَ) (نِسَائِهِمْ) (أُمَّهَاتُهُمْ) (اللَّائِي)

(٢) ـ الذِينَ يَقَعُ مِنْهُم الظَّهَارُ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ لامْرَأَتِهِ: (أَنْتِ عَلَيَ كَظَهْرِ أُمِّي)، وَهُوَ يُريدُ بِذَلِكَ تَحْرِيمَهَا عَلَى نَفْسِهِ، كَمَا تَحْرُمُ الْأُمُ عَلَى غَلْهِ أُمِّي، كَمَا تَحْرُمُ الْأُمُ عَلَى الْبِهَا، هُمْ مُخْطِئونَ فِيمَا يَصْنَعُونَ، فَزَوْجَةُ المَرِءِ لَيْسَتْ أُمَّهُ، لَإَنَّ عَلَى الْبِهَا، هُمْ مُخْطِئونَ فِيمَا يَصْنَعُونَ، فَزَوْجَةُ المَرِءِ لَيْسَتْ أُمَّهُ، لَإِنَّ عَلَى الْبِهَا،



﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآ إِنهِ مِنَّاهُرَ أُمَّهَا تِهِمُّ إِنْ أُمَّهَا تُهُمُّ إِلَّا الَّتِي

وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَّرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ

لَّ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآ آِهِمْ ثُمَّ كُورُ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْفَتَحْرِيرُ رَقِّبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَا سَاْ ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ عَوَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ كُورُ

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ أَمْ مَنَابِعَيْنِ مِن فَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَا مُنَابِعَيْنِ مِن فَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَا لَهُ يَسَتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِئاً لَا فَرَيْسُولِهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهِ وَلِلْكَفِرِينَ وَيَلْكَفِرِينَ وَيَلْكَفِرِينَ وَيَلْكَفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللّهِ وَلِلْكَفِرِينَ اللّهِ وَلِلْكَفِرِينَ اللّهِ وَلِلْكَفِرِينَ اللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ الْمَالِيمُ اللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ اللّهِ وَلَلْكَافِرِينَ اللّهِ وَلَلْكَافِرِينَ اللّهِ وَلَالْكَافِرِينَ اللّهِ وَلَلْكَافِرِينَ اللّهِ وَلَلْكَافِرِينَ اللّهِ وَلَالْكَافِرِينَ اللّهِ وَلَالْكَافِرِينَ اللّهِ وَلَالْكَافِرِينَ اللّهِ وَلَالْكُولِيمُ اللّهِ وَلَالْكُولِيمُ اللّهِ وَلَالْكُولِينَ اللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ الْمُؤْلِيلُكُولِيمُ اللّهُ اللّهِ وَلَالْكُولُولُ اللّهِ وَلَالْكُولِيمُ اللّهُ وَلَالْكُولُولُ اللّهُ وَلَالْكُولِينَ اللّهُ اللّهُ وَلَالْكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَلَاللّهُ وَلَالْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَالْكُلُولُ اللّهُ وَلَالْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَالْكُولُ اللّهُ وَلَلْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَالْكُولُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَالْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَالْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْكُولُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللْلِيلُولُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلَاللْلْلِلْلِلْلِلْلْلَالْلُولُولُ

أُمَّهُ هِيَ التِي وَلَدَنْهُ دُونَ غَيرِهَا مِنَ النِّسَاءِ، فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُشَبَّهُ المَرْءُ أُمَّهُ بِغَيرِهَا مِنَ النِّسَاءِ. وَهَوُلاءِ الذِينَ يَقُـولُونَ هَـذَا القَوْلَ، وَيُـظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ، يَقُولُونَ قَوْلاً نُكراً لاَ يُجِيزُهُ الشَّرْعُ وَيَقُولُونَ كَذِباً وَزُوراً وَبَاطِلاً، لأِنَّ رَابِطَةَ الزَّوْجَةِ بِزَوْجِهَا هِيَ رَابِطَةٌ وَاسِعَةٌ خَاصَّةٌ، لَيْسَ مِثْلُهَا رَابِطَةُ الأُمِّ بِآئِنِهَا، لأَنَّهَا رَابَطَةُ تَقُومُ عَلَى الاحْتِرَامِ وَالإجْلالِ.

وَاللهُ كَثِيرُ العَفْوِ وَالغُفْرَانِ لِلْذُنُوبِ مَنْ تَابَ إِلَيهِ مِمَا قَالَ، وَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ تَاثِبًا مُنِيباً.

يُظَاهِرُونَ - يُحَرِّمُونَ نِسَاءَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ كَمَا تَحْرُمُ الْأُمُّ عَلَى الوَلَدِ. مُنْكَراً مِنَ القَوْلِ - قَوْلاً مُنْكَراً يُنْكِرُهُ الشَّرْعُ وَالعَقْلُ. زُوراً - كَذِباً وَبَاطِلاً مُنْحَرِفاً عَنِ الحَقِّ.

## (يُظَاهِرُونَ) (نِسَائِهِمْ)

(٣) - والذِينَ يَقُولُونَ هَذَا القَوْلَ المُنْكَرَثُمَّ يَرْجِعُونَ عَمَّا قَالُوا، وَيُرِيدُونَ مُواَقَعَةَ نِسَائِهِمْ، فَعَلَيْهِمْ إِعْتَاقُ رَقَبَةٍ قَبْلَ التَّمَاسُ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ الإعْتَاقُ فِي طَوْقِهِمْ وَقُدْرَتِهِمْ. وَقَدْ شَرَعَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الكَفَّارَةَ لِيَكُونَ ذَلِكَ عِظَةً لِيُمْتَسَرَّعِينَ، وَرَادِعاً لَهُمْ عَنْ أَنْ يَقَعُوا فِيهِ، وَاللهُ خَبِيرُ بِأَعْمَالِ العِبَادِ، لاَ تَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ خَافِيَةً.

يَتَمَاسًا - يَسْتَمْتِعَا بِالوِقَاعِ أَوْ دَوَاعِيهِ.

## (لِلْكَافِرِينَ)

(٤) - فَمَنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي قُدْرَتِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي قُدْرَتِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا، فَإِنْ أَفْطَرَ يُعْتِقُهَا، فَإِنْ أَفْطَرَ يَعْتُهَا، فَإِنْ أَفْطَرَ يَوْمَهُ أَنْ يَوْمَهُ أَنْ يَوْمَهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الطَّفَيَامَ مِنْ جَدِيدٍ لِزَوَالِ التَّتَابُعِ .

يستايف الصيام مِن جديد لِزوال التتابع . وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ هَذَا الصَّوْمَ، لِكِبَر سِنْهِ، أَوْ لِمَرَضٍ أَصَابَهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصْفُ صَاعٍ مِنَ الحِنْطَةِ، أَوْ صَاعٌ مِنَ الشَّعِيرِ، قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ التَّمَاسُّ بَيْنَهُمَا؛ وَقَدْ فَرَضَ اللهُ تَعَالَى عَلَى المُوْمِنِينَ هَذِهِ الكَفَّارَةَ لِيُقِرُوا بِوَحْدَانِيَّةِ تَعَالَى، وَيُصَدِّقُوا بِرَسُولِهِ، وَيَتَقَيَّدُوا بِحُدُودِ مَا فَرَضَ الله، وَلاَ يَتَجَاوَزُوهَا. وَلِلْكَافِرِينَ بِفَرَائِضِ اللهِ وَيَتَقَيَّدُوا بِحُدُودِ مَا فَرَضَ الله، وَلاَ يَتَجَاوَزُوهَا. وَلِلْكَافِرِينَ بِفَرَائِضِ اللهِ

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رُكِنُوُا كَمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَاينَتِ بَيِّننَتٍ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ

رُ يُوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ مَيعًا فَيُلْبَتُهُم بِمَا عَمِلُوٓا أَحْصَنهُ اللَّهُ وَنسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدُ

أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجُوكُ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُورَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوسَادِ سُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُومَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ أُمُّ يُنْتِئُهُم بِمَا عَمِلُوا يُومَ الْقِينَمَةَ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ

﴿ اَلَمْ مَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُواْ عَنِ اَلنَّجُوىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَنْنَجُوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ

## (آيَاتٍ) (بَيِّنَاتٍ) (لِلْكَافِرينَ)

(٥) - إِنَّ الذِينَ يُعَانِدُونَ اللهَ، وَيَخْتَارُونَ لِأَنْفُسِهِمْ حُدُوداً غَيْرَ الحُدُودِ التِي شَرَعَهَا اللهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ، سَيَلْحَقُهُمْ الخِزْيُ وَالنَّكَالُ، وَالخِذلاَنُ فِي الدُّنْيَا، كَمَا لَجِقَ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الكُفَّارِ مِنَ الأَمْمِ السَّابِقَةِ. وَكَيْفَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى آيَاتٍ وَاضِحَاتٍ تُبَيِّنُ قَوَاعِدَ الشَّرْعِ، وَتَحدُّ حُدُودَهُ، وَتُفَصِّلُ أَحْكَامَهُ، فَلاَ عُذْرَلَهُمْ فِي مُخَالَفَتِهَا، وَالانْحِرَافِ عَنْهَا، وَللانْحِرَافِ عَنْهَا، وَللانْحِرَافِ عَنْهَا، وَللانْحِرَافِ عَنْهَا، وَللانْحِرَافِ عَنْهَا، وَللاَنْحِرَافِ عَنْهَا، وَللجَاحِدِينَ بِبَلْكَ الآيَاتِ عَذَابٌ مُهِينٌ يُومَ القِيَامَةِ.

عَنهَا، وَلِلجَاحِدِينَ بِتِلك الآيَاتِ عَذَابً يُحَادُونَ ـ يُعَادُونَ وَيُشَاقُونَ وَيُخَالفُونَ.

كُبِتُوا - نَزَلَ بِهِمْ الهَوَانُ وَالخِزْيُ .

#### (أحْصَاهُ)

(٦) - وَفِي يَوْمِ القِيَامَةِ يَبْعَثُ اللهُ الخَلْقَ جَمِيعاً وَيَجْمَعُهُمْ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُخْبِرُهُمْ بِمَا عَمِلُوا مِنْ خَيرٍ وَشَرَّ، وَقَدْ أَثْبَتُهُ اللهُ تَعَالَى فِي سِجِلً أَعْمَالِهِمْ وَهُمْ قَدْ نَسُوهُ، وَاللهُ شَاهِدُ عَلَى مَا يَعْمَلُونَ، لاَ يَعْرُبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيءً، وَلاَ يَنْسَى شَيئاً.

أَحْصَاهُ الله - أَحَاطَ بِهِ عِلْماً وَسَجَّلَهُ المَلاَثِكَةُ فِي صَحِيفَةِ أَعْمَالِهِ.

## (السَّمَاوَاتِ) (ثَلَاثَةٍ) (الْقِيَامَةِ) (أَيْنَمَا)

(٧) - وَكَيْفَ لاَ يَعْلَمُ اللهُ مَا عَمِلَ هُؤلاء، وَهُوَ خَالَقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَالِكُهُمَا، وَالمُتَصَرِّفُ فِيهِمَا، وَيَعْلَمُ مَا فِيهِمَا، فَلاَ يَتَنَاجَى ثَلاَثَةٌ إِلاَّ كَانَ مَعَهُمْ يَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ، وَيَعْلَمُ مَا يُدَبِّرُونَ، وَلاَ يَجْتَمِعُ خَمْسَةٌ إِلاَّ وَيَكُونُ اللهُ تَعَالَى سَادِسَهُمْ، وَلاَ يَجْتَمِعُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ العَدَدِ وَلاَ أَقَلُ، وَلاَ يَتَنَاجُونَ إِلاَّ كَانَ مَعَهُمْ يَسْمَعُ وَيَرى، وَيُشْتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَوْمَ القِيَامَةِ يَتَنَاجُونَ إِلاَّ كَانَ مَعَهُمْ يَسْمَعُ وَيَرى، وَيُشْتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَوْمَ القِيَامَةِ يَتَنَاجُونَ إِلاَّ كَانَ مَعَهُمْ يَسْمَعُ وَيَرى، وَيُشْتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَوْمَ القِيَامَةِ يَنْهُمْ بِنَجْوَاهُمْ وَأَسْرَادِهِمْ، وَالله تَعَالَى عَالَمُ وَلاَ تَحْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةً مِنْ تَصْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةً مِنْ تَصْفُونَاتَ خَلْقِهِ .

نَجْوَى ثَلَاقَةٍ \_ تَنَاجِيهِمْ وَمَسَارَّتُهُمْ . هُوَ رَابِمُهُمْ \_ يَعْلَمُهُ لِأَنَّهُ مُطَّلِعٌ عَلَى حَدِيثِهِمْ وَمَسَارًتِهِمْ .

### (وَيَتَنَاجَوْنَ) (الْعُدْوَانِ) (مَعْصِيَةِ) (جَاؤُوكَ)

(٨) ـ كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ يَهُودِ الْمَدِينَةِ مُوَادَعَةً، وَكَانَ الْيَهُودُ إِذَا مَرَّ أَحَدُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَلَسُوا يَتَنَاجَوْنَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، حَتَّى لَيْظُنَّ الْمُؤْمِنُ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يَتَنَاجَوْنَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، خَتَّى لَيْظُنَّ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ ذَلِكَ خَشِيَهُمْ فَتَرَكَ إِنَّمَا يَتَنَاجَوْنَ فَلِكَ خَشِيهُمْ فَتَرَكَ طَرِيقَهُ عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّجْوَى فَلَمْ يَنْتَهُوا، وَعَادُوا طَرِيقَهُ عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّجْوَى فَلَمْ يَنْتَهُوا، وَعَادُوا

وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمَ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ يِمَانَقُولُ حَسَّبُهُمُّ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهُ أَفِيلًا أَلْمَصِيرُ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهُ أَفِيلًا أَلْمَصِيرُ

يَّا يَّهَا الَّذِينَ اَمَنُواْإِنَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنَجَوْلُهِ الْإِنْدِ وَالْفَدُوْنِ وَمَعْصِيتِ الرَّسُولِ وَتَنَجَوُّا بِالْبِرِ وَالنَّقُونُ وَاتَقُواْ الرَّسُولِ وَتَنَجُوْا بِالْبِرِ وَالنَّقُونَ وَاتَقُواْ النَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تَعْشَرُونَ اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تَعْشَرُونَ

(أَ) إِنَّمَا النَّجُوى مِنَ الشَّيْطَنِ لِيَحْزُكَ النَّيْطِ النِّينَ عَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمَ النَّيْ وَعَلَى النَّهِ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْ نِا اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُلُ اللَّهِ فَلْيَتُوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ فَلْيَتُوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ

إِلَى النَّجْوَى، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ يُبَيِّنُ لِرَسُولِهِ مَا يَتَنَاجَوْنَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ إِنَّهُمْ يَتَنَاجَوْنَ بِمَا هُوَ إِثْمٌ فِي نَفْسِهِ، وَبِمَا هُوَ وَبَالُ عَلَيْهِمْ، وَبِمَا هُوَ تَعَد عَلَى المُؤْمِنينَ، وَتَوَاصِ بِمُخَالَفَةِ النَّبِيِّ.

وَدَخَلَ نَفَرٌ مِنَ اليَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالُواْ: السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا القَاسِم، فَقَالَ النَّبِيُّ: (وَعَلَيْكُمُ). وَكَانَ هَذَا النَّفَرُ مِنَ اليَهُودِ يَقْصَدُ بِقَوْلِهِ هَذَا النَّفَرُ مِنَ اليَهُودِ يَقْصَدُ بِقَوْلِهِ هَذَا الإَسَاءَةَ إِلَى الرَّسُولِ عِلَيْهِ، والدُّعَاءَ عَلَيهِ، فَفَضَحَهُمْ الله، وَكَشَفَ أَسْتَارَهُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ اللهُ تَعَلَى لِرَسُولِهِ الكَرِيمِ، انَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، وَيُحَدِّثُونَ أَنْهُسَهُمْ بِأَنَّ مُحَمَّداً لَوْ كَانَ نَبِيًّا حَقًا لَعَذَبُهُمُ الله فِي ذَلِكَ، وَيُحَدِّثُونَ، لِإِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.

وَرَدً اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ: قَائِلاً إِنَّ جَهَنَّمَ كَافِيَةٌ لِعِقَابِهِمْ وَعَـذَابِهِمْ، وَهِيَ بِئْسَ المَقَرُّ وَالمَصِيرُ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ.

لَوْلاَ يُعَذِّبُنَا \_ هَلَّا يُعَذِّبُنَا .

حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ \_ كَافِيهِمْ جَهَنَّمُ عَذَاباً. يَصْلُوْنَهَا \_ يَدْخُلُونَهَا أَوْ يُقَاسُونَ حَرَّهَا.

(آمَنُوا) (تَنَاجَيْتُمْ) (تَتَنَاجَوْا) (الْعُدْوَانِ) (مَعْصيةِ) (تَنَاجَوْا)

(٩) - وَيُؤَدِّبُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ لِئلاً يَكُونُوا كَالكَفَرَةِ وَالمُنَافِقِينَ، فَيَقُولُ لَهُمْ: إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فِي أَنْدِيتَكُمْ وَخَلُواتِكُمْ، فَلاَ تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أُولِئِكَ الكُفَارُ، مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، وَمَنْ وَالاَهُمْ عَلَى ضَلَلِهِمْ مِنَ المُنَافِقِينَ، وَتَنَاجُوا بِمَا هُوَ خَيْرٌ، وَآتَقُوا اللهَ فِيمَا تَفْعَلُونَ وَفِيمَا تَذَرُونَ، وَآغَلُمُوا أَنَّكُمْ إلَيهِ تُحْشَرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَنَّهُ سَيُحَاسِبُكُمْ عَلَى أَعْمَالكُمْ.

## (الشُّيْطَانِ) (آمَنُوا)

(١٠) - إِنَّمَا التَّنَاجِي بِالإِثْمِ وَالعُدُّوَانِ مِنْ وَسُوَسَةِ الشَّيْطَانِ وَتَزْيِينِهِ، وَالشَّيْطَانُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيَحْزُنَ الذِينَ آمَنُوا بِإِيهَامِهِمْ أَنَّ هَـذِهِ النَّجْـوَى وَالشَّيْطَانُ يَفْعُلُ المَّوْمِنِينَ شَيْئًا، إِلَّا بِإِرَادَةِ اللهِ وَمَشِيقَتِهِ، تَضُرُّهُمْ، وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَضُرُّ المُوْمِنِينَ شَيْئًا، إِلَّا بِإِرَادَةِ اللهِ وَمَشِيقَتِهِ، فَعَلَى المُؤْمِنِينَ أَلَّا يَهْتَمُّوا بِنَجْوَى الكُفَّارِ وَالمُنَافِقِينَ، وَلْيَسَوَكُلُوا عَلَى الهُو. المُؤمِنِينَ أَلَّا يَهْتَمُّوا بِنَجْوَى الكُفَّارِ وَالمُنَافِقِينَ، وَلْيَسَوَكُلُوا عَلَى اللهِ.

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَ آثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزُنُهُ). (البُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ). النَّانَ مُنْدَا النَّانَ مُنْدَا النَّانَ مُنْدَا النَّانَ مُنْدَا النَّانَ مُنْدَا النَّانَ الْمَنْدَا النَّانَ اللَّهُ النَّانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّانَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِيَّالِي اللْمُولِلْمُ اللَّلْمُ اللَّالِي اللَّالِي الْمُنَالِ الللللَّ

إِنَّمَا النَّجْوَى - المَنْهِيُّ عَنْهَا. لِيَحْزُنَ - لِيُوقِعَ الهَمَّ الشَّدِيدَ.

وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

## (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (الْمَجَالِسِ) (دَرَجَاتٍ)

(١١) - رُوِيَ أَنَّ هَذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ فِي مَجَالِسِ الذَّكْرِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا رَأُوا أَحَدَهُمْ مُقْبِلًا ضَنُوا بِمَجَالِسِهِمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَوْمُ اللهُ بِأَنْ يُفْسِحَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ . وَقِيلَ إِنَّ هَذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ فِي يَـوْم جُمُعَةٍ، بِأَنْ يُفْسِحَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ . وَقِيلَ إِنَّ هَذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ فِي يَـوْم جُمُعَةٍ، وَفِي المَكَانِ ضِيقَ. وَكَانَ الرَّسُولُ عَلَيْمُ مُ اللهِ عَلَى المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَجَاءَ أَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، وَقَدْ سَبَقَهُمْ غَيْرُهُمْ إِلَى المَهْلِسِ، فَقَامُوا حِيَالَ رَسُولِ اللهِ، فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِمِ النَبِيُ . ثُمَّ سَلَمُوا عَلَى عَلَيْكَ أَيُهَا النَّبِيِّ فَقَالُوا حِيَالَ الرَّسُولِ ، فَلَمْ يُفْسَحْ لَهُمْ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ ، فَمَّ سَلَمُوا عَلَى عَلَى النَّبِي عَلَى مَنْ أَقِيمَ مِنْ غَيْرٍ أَهْلِ اللهَ النَّبِي عَلَى مَنْ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ مِنْ غَيْرٍ أَهْلِ اللهَ عَلَى اللهُ النَّبِي عَلَى مَنْ أَقِيمَ مِنْ مَجْلِسِهِ . عَلَى مَنْ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ مِنْ مَجْلِسِهِ . عَلَى السَّهُ فَيْلُ مَنْ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ مِنْ مَجْلِسِهِ . عَلَى مَنْ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِنْ غَيْرٍ أَهْلِ اللهَ اللهِ عَلَى مَنْ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ مِنْ مَجْلِسِهِ . وَعَرفَ النَّبِيُ الْكَوْرَاهِ مَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، فَشَقُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ أَقِيمَ مِنْ مَجْلِسِهِ . وَعَرفَ النَّبِيُ الْكَرَاهَةَ فِي وُجُوهِهِمْ . وَأَرْجَفَ المُنَافِقُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ وَعَرفَ النَّذِي رَحِمَ اللهُ وَهُ لِإَخْوانِهِمْ . وَأَرْجَفَ المُنَافِقُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَ فَيْ وَجُوهِهِمْ . وَأَرْجَفَ المُنَافِقُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَوْمُ لِإِخْوانِهِمْ .

وَيُبَيِّنُ اللهُ تَعْالَى لِلْمُوْمِنِينَ أَنَّهُ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَوَسَّعُوا فِي المَجَالِسِ: مَجَالِسِ رَسُولِ اللهِ، أَوْ فِي مَجَالِسِ القِتَالِ، فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ فِي مَنَازِلِكُمْ فِي الجَنَّةِ، وَإِذَا دُعِيتُمْ إِلَى القِيَامِ مِنْ مَجْلِسِ رَسُولِ اللهِ فَقُومُوا (انْشُزُوا)، لِإِنَّ الرَّسُولَ كَانَ يُؤثِرُ الانْفِرَادَ لِتَدْبِيرِ شُؤُونِ المُؤْمِنِينَ.

(وَلاَ يَنْبَغِي لِقَادِم أَنْ يُقِيمَ أَحَداً مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ مَكَانَهُ). وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: لاَ يُقِم الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا. (البُخارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

فَإِذَا ٱنْفَسَحَ الْمُوْمِنُونَ وَنَشَرُوا، آمْتِثَالًا لِأَمْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَإِنَّ اللهَ يَرْفَعُهُم، وَيَرْفَعُ العَالِمِينَ مِنْهُمْ خَاصَّةً، دَرَجَاتٍ كَثِيرَةً فِي الشُّوَابِ وَالمَنْزِلَةِ، وَاللهُ خَبِيرٌ بِأَعْمَالِ العِبَادِ، لاَ تَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ خَافِيَةً.

تَفَسَّحُوا في المَجَالِس - تَوسَّعُوا فِيهَا وَلاَ تَضَامُوا. آنشُزُوا - آنْهَضُوا للتَّوْسِعَةِ أَوْ لِعِبَادَةٍ أَوْ خَيْر.

## (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (نَاجَيْتُمُ) (نَجُواكُمْ)

(١٢) ـ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى المُوْمِنِينَ الذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُحَدِّثُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، (أَيْ مُسَارَّةً)، أَنْ يُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، وَتُؤَهِّلُهُمْ لِبُلُوغِ هَذَا المُقَامِ، وَفِي تَقْدِيمٍ هَذِهِ الصَّدَقَةِ بَيْنَ يَدَيْ مُنَاجَاةِ الرَّسُولِ ﷺ ثَوَابٌ عَظِيمٌ عِنْدَ اللهِ، وَتَزْكِيَةٌ لِلنَّفُوسِ، فَإِذَا

يُنَائِبُهَا الَّذِينَ امْنُواْ إِذَا نَنجَيْثُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ْجَوَىنَكُوْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُوْوَا طَهُرُّ فَإِن لَوْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمٌ لَمْ يَكُنْ، مَنْ يُرِيدُ مُنَاجَاةَ الـرَّسُولِ، مِمَّنْ يَمْلِكُـونَ شَيْئاً يَسْتَطِيعُونَ التَصَدُّقَ بِهِ فَلاَ حَرَجَ عَلَيهِ إِذَا لَمْ يَتَصَدَّقْ، وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

وَقَدْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ لِلتَّخْفِيفِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ السُّؤَالِ فَقَدْ سَأَلُهُ قَوْمٌ حَتَّى شَقُّوا عَلَيه، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُخَفُّفَ عَنْهُ.

## (أَأَشْفَقْتُمْ) (نَجْوَاكُمْ) (صَدَقَاتٍ) (الصَّلاَةَ) (آتُوا الرَّكَاةَ)

(١٣) ـ أُبَخِلْتُمْ بِالمَالِ أَنْ تُنْفِقُوهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَخِفْتُم الفَقْرَ إِنْ قَدَّمْتُمُ الصَّدَقَاتِ، وَوَسْوَسَ إِلَيْكُمُ الشَّيْطَانُ أَنَّ هَذَا الإنْفَاقَ فِيهِ ضَيَاعٌ للْمَـالِ ؟ فَمَا دُمْتُمْ لَمْ تُنْفِقُوا المَالَ، وَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ فَقَدْ خَفْفَ اللَّهَ عَنْكُمْ، وَرَخُصَ لَكُمْ بِالمُنَاجَاةِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِمَةِ صَدَقَاتٍ، فَتَدَارَكُوا ذَلِكَ بِالمُنَابَرَةِ عَلَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ عَلَى وَجْهِهَا الأَكْمَل ، وَعَلَى دَفْع الزَّكَاةِ عَنْ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ هُوَ وَرَسُولُهُ، وَٱنْتَهُوا عَمَّا يَنْهَاكُمْ عَنْهُ، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَعْمَلُهُ آلعِبَادُ، وَسَيُحَاسِبُهُمْ عَلَيْهِ.

أَأَشْفَقْتُمْ - أَخِفْتُم الفَقْرَ وَالعَيلَةَ.

تَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ \_ خَفَّفَ عَنْكُمْ بِنَسْخ حُكْمِهَا.

(١٤) - يُنْكِرُ اللهُ تَعَالَى عَلَى المُنَافِقِينَ مُوَالاَتَهُمْ لِلْيَهُودِ، وَمُنَاصَحَتَهُمْ إِيَّاهُمْ، وَنَقْلَهُمْ أَسْرَارَ المُوْمِنينَ إِلَيهم . فَيَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ الكَريم مَا مَعْنَاهُ: أَلَا تَرَى إِلَى حَالِ هَوُلاءِ المُنَافِقِينَ، الذِينَ يَتَوَلُّونَ اليَهُودَ، الذِينَ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ، لِكُفْرِهِمْ، وَلِكِتْمَانِهِمْ رِسَالَةَ مُحَمَّدٍ، وَهِيَ الحَقُّ الَّذِي يَعُرفُونَهُ كَمَا يَعُرفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، إَنَّهَا لَحَالٌ تُثِيرُ العَجَبِّ. فَهُمْ يُنَاصِحُونَ اليَهُودَ، وَيُبَلِّغُونَهُمْ جَمِيعَ مَا يَعْرَفُونَهُ مِنْ دَخَائِـلِ المُسْلِمِينَ، آئْتِسَاباً لِوِدِّهِمْ وَصَدَاقَتِهِمْ، وَهُمْ مَعَ المُؤْمِنينَ، يَتَظَاهَرُونَ بِالإِيْمَانِ، وَبِالإِخْلَصِ لِلإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِينَ. ثُمَّ يُخْبِرُ تَعَالَى: أَنَّ هُؤُلَاءِ المُنَافِقِينَ لَيْسُوا فِي الحَقِيقَةِ وَالوَاقِعِ مِنَ المُؤْمِنِينَ، لَأِنَّهُمْ لَوْ كَانُوا مُؤْمِنينَ لَطَبَعَ الإيْمَانُ أَعْمَالَهُمْ. وَلَمَا وَالَوا اليَهُودَ أَعْدَاءَ اللهِ، وَهُمْ فِي نَفْسِ الـوَقْتِ لْيُسُوا مِنَ اليَّهُودِ، لَأِنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ عَلَى حَقٍّ فِي دِينِهِمْ، وَلَكِنَّهُمْ يُريدُونَ أَنْ يَحْتَفِظُوا بِمَوَدِّتِهِمْ، فَقَدْ يَحْتَاجُـونَ إِلَيهَا، إِذَا دَارَتِ الـدَّاثِرَةُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وَيُؤَكِّدُ هَوُلاءِ المُنَافِقُونَ إِيمَانَهُمْ وَإِخْلاَصَهُمْ، أَمَامَ الرَّسُولِ ﷺ وَأَمَامَ المُؤْمِنينَ، بحَلْفِ الأَيْمَانِ الكَاذِبَةِ عَلَى أَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ مُخْلِصُونَ فِيمَا يَقُولُونَ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ فِيمَا يَقُولُونَ، لَإِنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ هُمْ أَنْفُسُهُمْ صِدْقَهُ.

نَوَلُوا قَوْماً \_ آتَّخَذُوا اليَّهُودَ أُولياءً .

غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ \_ هُمُ اليَهُودُ.

اللهُ عَالَشَفَقُتُمُ أَن نُقَدِّمُواْ بِأَنْ يَدَى تَجُونكُرُ صَدَقَتَ فَإِذْ لَرَّ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰ ةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ خَبِيرُيمَاتَعُمَلُونَ

نَ ﴿ أَلَوْنَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا | الحِيْدِ

غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وهم يعلمون

@ أَعَدَّاللَهُ لَمُنْمُ عَذَابًا شَدِيدًا ۗ إِنَّهُمْ سَآءَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ

الله التَّخَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُلْهِينٌ

﴿ لَىٰ تُغْنِيَ عَنَّهُمَّ أَمُوا لَهُمَّ وَلَآ أَوۡلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أَوْلَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

اللهُ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ، كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُورٌ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَدِبُونَ

السَّنَحُودُ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَلْهُمْ الشَّيْطَنُ فَأَنسَلْهُمْ ذِكْرُ ٱللَّهِ أُولَكِيكَ حِزَّبُٱلشَّيْطُانِ أُلاّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطُنِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ

(أَيْمَانَهُمْ)

فَظَنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ حَالِهِمْ أَنَّهُمْ صَادِقُونَ، فَـاغْتَرَّ بِهِمْ، وَتَمَكُّنُـوا بِذَلِكَ مِنْ صَدٍّ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ عَنِ الدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ ، فَلَهُمْ عِنْـدَ اللهِ عَـذَابٌ مُهِينُ مُذِلًّ، جَـزَاءً لَهُمْ عَلَى سُوءِ صَنِيعِهِمْ، وَعَلَى حَلْفِهِمْ باسم اللهِ العَظِيمِ كَذِباً وَرِيَاءً

(أَمْوَالُهُمْ) (أَوْلاَدُهُمْ) (أُولَئِكَ) (أَصْحَابُ) (خَالِدُونَ)

(١٧) \_ وَلَنْ يَنْفَعَ هَوُلاءِ المُنَافِقِينَ عِنْدَ اللهِ شَيءٌ مِمَا ظَنُوهُ نَافِعاً لَهُمْ مِنْ مَالٍ وَمِنْ وَلَدٍ، وَلَنْ يَـدْفَعَ شَيءٌ عَنْهُمْ عَـذَابَ اللهِ وَنَقْمَتُهُ، فَـلَا المَالُ مَقْبُولُ مِنْهُمْ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنَ العَذَابِ، وَلاَ الأَوْلاَدُ قَادِرُونَ عَلَى نَصْرهِمْ مِنْ بَأْسِ اللهِ، وَسَيَكُونُونَ مِنْ أَهْلِ نَارِ جَهَنَّمَ وَمِنْ أَصْحَابِهَا، وَيَبْقَونَ فِيهَـا خَالِدِينَ أَبَداً.

لَنْ تُغْنِيَ ـ لَنْ تَنْفَعَ وَلَنْ تَدْفَعَ .

عِنْدَ العِبَادِ حَلْفُهُمْ عَلَى أَنْهُمْ مُؤْمِنُونَ.

جُنَّةً ـ وقَايَةً لَإِنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.

(الْكَاذِبُونَ)

(١٨) ـ وَآذْكُـرْ لَهُمْ يَا مُحَمَّـدُ حَالَهُمْ، يَـوْمَ القِيَامَـةِ، حِينَمَا يَبْعَثُهُم اللهُ جَمِيعاً مِنْ قُبُورِهِمْ، فَلاَ يُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَداً، فَيَحْلِفُونَ لَهُ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الهُدَى، وَأَنْهُمْ لَمْ يُشْرِكُوا بِعِبَادَتِهِ شَيئاً، فَيَقُولُونَ ﴿وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾(١)، كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمُ اليَّوْمَ فِي هَذِهِ الـدُّنْيَا، عَلَى أَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ، وَهُمْ يَظُنُونَ أَنَّ حَلْفَهُمْ أَمَامَ اللَّهِ نَافِعُهُمْ عِنْدَهُ، كَمَا كَانَ يَنْفَعُهُمْ

وَيَرُدُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى هَؤُلاَءِ المُنَافِقِينَ مُنْكِراً تَصَرُّفَهُمْ هَذَا، فَيَقُـولُ: أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الكَاذِبُونَ فِيمَـا يَحْلِفُونَ عَلَيْهِ، وَفِيمَا يَظُنُّونَهُ مِنْ أَنَّ أَيْمَانَهُمُ الكَاذِبَةَ تَرُوجُ عِنْدَ اللهِ، وَتُنْقِذُهُمْ مِنْ بَأْسِ اللهِ وَعَذَابِهِ.

(الشَّيْطَانُ) (فَأَنْسَاهُمْ) (أُولَئِكَ) (الشَّيْطَانِ) (الْخَاسِرُونَ)

(١٩) ـ استَوْلَى الشَّيْطَانُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَسَيْطَرَ عَلَيْهَا بِـوَسُوسَتِـهِ، حَتَّى

(١) سورة الأنعام الآية ٢٣.

وَمُنَاصَحَتِهِمْ، وَسَاءَ عَمَلُهُمْ هَذَا. (١٦) \_ أَظْهَرُوا الإِيْمَانَ، وَأَبْطَنُوا الكُفْرَ، وَتَسَتَّرُوا بِالإِيْمَانِ الكَاذِب،

(١٥) ـ وَقَدْ هَيَا اللَّهَ تَعَالَى لَهُمْ عَذَابًا شَدِيداً يَصْلُونَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، جَزَاءً

لَهُمْ عَلَى مُعَـادَاةِ الرَّسُـولِ وَالمُؤْمِنينَ وَغِشُهمْ، وَعَلَى مُوَالَاتِهِم الكُفَّـارَ

أَنْسَاهُمْ أَنْ يَذْكُرُوا آسْمَ اللهِ، وَأَنْ يَتْبِعُوا أَوَامِرَهُ، وَأَنْ يَجْتَنِبُوا نَوَاهِيَهُ، بِمَا زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ وَحِزْبُهُ، وَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ وَحِزْبُهُ، وَحِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمُ الخَاسِرُونَ لِأَنَّهُمْ فَوَّتُوا عَلَى أَنْفُسِهِم النَّعِيمَ، وَحِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمُ الخَاسِرُونَ لِأَنَّهُمْ فَوَّتُوا عَلَى أَنْفُسِهِم النَّعِيمَ، وَعَذَابِهِ.

أَسْتَحْوَذَ ـ استَوْلَى وَغَلَبَ عَلَى عُقُولِهِمْ.

#### (أُولَئِكَ)

(٢٠) - إِنَّ الذِينَ يُخَالِفُونَ أَوَامِرَ اللهِ، وَيُعَادُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيَمْتَنِعُونَ عَنِ القِيَامِ بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِمْ، هُمْ فِي جُمْلَةِ أَهْلِ الذَّلَةِ، لَأِنَّ الغَلَبَةَ للهِ وَلِمَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِينَ، وَسَيُلاَقُونَ الذَّلَةَ فِي الدُّنْيَا بِالقَسْلِ وَالأَسْرِ وَالإِخْرَاجِ، وَفِي الآخِرَةِ بِالخِزْي وَالنَّكَالِ وَالعَذَابِ فِي نَارِجَهَنَّمَ. يُحَادُونَ وَيُشَاقُونَ وَيُخَالِفُونَ.

الْأَذَلِّينَ - الزَّائِدِينَ فِي الذِّلَّةِ وَالهَوَانِ.

(٢١) - وَقَدْ قَضَى اللهُ تَعَالَى ، وَحَكَمَ فِي أُمِّ الكِتَابِ، بِأَنَّ النَّصْرَ وَالغَلَبَةَ سَتَكُونُ لَهُ تَعَالَى ، وَلِرَسُولِهِ وَلِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ ، فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَقَضَاءُ اللهِ نَافِذُ لاَ مَحَالَةَ ، وَلاَ رَادً لَهُ ، وَاللهُ قَرِيٌ لاَ يُفْهَرُ ، عَزِيزٌ لاَ يُغَالَبُ . عَلَى أَعْدَائِهِ غَيْرُ مَغْلُوب .

(الآخِر) (آبَاءَهُمْ) (إِخْوَانَهُمْ) (أُولَئِكَ) (الإِيمَانَ) (جَنَّاتٍ) (الأَنْهَارُ) (خَالِدِينَ)

(٢٢) - لاَ تَجِدُ قَوْماً يَجْمَعُونَ بَيْنَ الإِيْمانِ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِوِ، وَبَينَ مُواَدَّةِ أَعْدَاءِ اللهِ وَأَعْدَاءِ رَسُولِهِ، لأِنَّ المُؤْمِنِينَ حَقَّا لاَ يُوالُونَ الكَافِرُونَ هُمْ أَهْلَهُمْ، وَأَقْسِرِبَاءَهُمْ أَوْ الْكَافِرِينَ، وَلَوْ كَانَ هَوُلاَءِ الكَافِرُونَ هُمْ أَهْلَهُمْ، وَأَقْسِرِبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ، هُمُ الذِينَ بَمْتَنِعُونَ عَنْ مُوادَّةِ الكَافِرِينَ، وَلَوْ كَانُوا أَقْرِبَاءَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ، هُمُ الذِينَ بَبَّتَ اللهُ مُوادِّةِ الكَافِرِينَ، وَلَوْ كَانُوا أَقْرِبَاءَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ، هُمُ الذِينَ بَبَّتَ اللهُ وَالنَّبَاتِ عَلَى الْحَقِّ هُوَائِدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾، وَسَيُدْخِلُهُمُ اللهُيَوْمَ القِيَامَةِ فِي وَالنَّبَاتِ عَلَى الحَقَّ هُوَأَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾، وَسَيُدْخِلُهُمُ اللهُيَوْمَ القِيَامَةِ فِي وَالنَّبَاتِ عَلَى الحَقَّ هُوَأَيْدُهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾، وَسَيُدْخِلُهُمُ اللهُيومَ القِيَامَةِ فِي جَنْكُمْ ، وَأَهْرَعَهُمْ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي اللهُ عَلَى المُحَلِيقِ مَنْ تَحْتِهِ الْأَنْهَارُ ، وَيَبْقَوْنَ فِيهَا خَالِدِينَ أَبَداً، رَضِيَ اللهُ عَنْتُ مَ وَاللَّهُمُ اللهُ عَلَى المُعَلَقِهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَالسَّعَادَةِ وَالنَّصُرِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَاهُمْ أَهُلُ الفَلَاحِ وَالسَّعَادَةِ والنَّصُرِ فِي الذُنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَاهُلُ كَرَامَتِهِ، وَهُمْ أَهْلُ الفَلَاحِ وَالسَّعَادَةِ والنَّصْرِ فِي الذُنْيَا وَالآخِرَةِ .

بِرُوحٍ مِنْهُ - بِنُورٍ يَقْذِفُهُ فِي قُلُوبِهِمْ أَوْ بِالقُرآنِ.

نَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادَّثُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُولَيَتِكَ فِٱلْأَذَلِينَ

الله عَنْبَ اللهُ لأَغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِيَّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لَا يَحِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِيُواَدُونَ مَنْ
حَادَاللّهَ وَرَسُولُهُ، وَلَوْكَ الْوَا
عَادَاللّهَ وَرَسُولُهُ، وَلَوْكَ الْوَا
عَادَا هُمْ أَوْ أَبْنَا عَهُمْ أَوْ
إِخُونَهُمْ أَوْعَشِيرَ تَهُمُّ أَوْلَتِيكَ
وَأَيْدَهُم بِرُوحٍ مِنْ لَهُ وَيُدْخِلُهُمْ
حَنَّتِ بَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتِيكَ حَرْبُ اللّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتِيكَ حِرْبُ اللّهِ وَرَبُولَ اللّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللّهُ عَلْمُ الْمَالِينَ فِيهَا أَوْلَتِيكَ حِرْبُ اللّهِ الْمَالِينَ فِيهَا أَوْلَتِيكَ حِرْبُ اللّهِ اللّهُ الْمَالُولُونَ اللّهُ الْمَالِينَ فِيهَا اللّهُ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللّهَ اللّهُ اللّه



#### (السَّمَاوَاتِ)

(١) ـ يُحْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ مَخْلُوقَاتٍ تُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَتُمَجِّدُهُ، وَتُنَزَّهُهُ عَنِ العَجْزِ وَالنَّقْصِ. وَيَكُونُ تَسْبِيحُ المَحْلُوقَاتِ لِرَبِّهَا إِمَّا بِاللِّسَانِ أَوْ بِالقَلْبِ أَوْ بِدَلَالَةِ الحَالِ. وَاللهُ تَعَالَى هُوَ الغَزِيزُ الذِي لاَ يُقْهَرُ، الحَكِيمُ فِي شَرْعِهِ وَقَضَائِهِ وَتَدْبِيرهِ.

# (الْكِتَابِ) (دِيَارِهِمْ) (فَأَتَاهُمُ) (يَا أُولِي) (الأَبْصَارِ)

(٢) - كَانَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ صَالَحَ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ فِي المَدِينَةِ عَلَى أَنْ لَا يَكُونُوا عَلَيهِ وَلاَ لَهُ. فَلَمَّا أُصِيبَ المُسْلِمُونَ يَـوْمَ أُحُدٍ، أَخَـذَ اليَهُودُ فِي الـدُّسِّ وَالوَقِيعَةِ، وَالتَّأْلِيبِ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَذَهَبَ زَعِيمُهُمْ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ إِلَى مَكَّةَ فَحَالَفَ قُرَّيْشًا وَآسْتَحَنَّهَا عَلَى حَرْبِ الرَّسولِ ﷺ والمُسْلِمِينَ، واسْتِثْصَال ِ شَأْفَتِهم، وَحَاوَلَ يَهُودُ بَنِي النَّضِيرِ قَتْلَ الرَّسُولِ ِ بطَرْح حَجَر عَلَيْهِ مِنْ سَطْح أُحَدِ المَنَازِلِ، بَيْنَمَا كَانَ الرَّسُولُ يَجْلِسُ فِي ظِلُّهِ. فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْ كَيْدِهِمْ، فَأَمَرَ الرَّسُولُ بِقَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَقَتَلَهُ رَجُلَ مِنَ المُسْلِمِينَ - هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً - غِيْلَةً. وَتَـأُهَّبَ المُسْلِمُونَ وَسَارُوا لِقِتَالَ بَنِي النَّضِيرِ. فَتَحَصَّنَ بَنُو النَّضيرِ فِي مَوَاقِعِهمْ، وَأَسْتَعَدُّوا لِلْحَرْبِ. وَدَسَّ المُنَافِقُونَ ـ وَعَلَى رَأْسِهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيِّ بْنِ سَلُّولٍ ـ إِلَى بَنِي النَّضِيـر ـ وَكَانَ حَلِيفًا لَهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ ـ أَنْ لَا يَخْرُجُـوا مِنْ حُصُونِهُمْ، فَإِنْ قَاتَلُهُم المُسْلِمُونَ فَإِنَّ المُنَافِقِينَ سَيَنْضَمُّونَ إِلَيهمْ فِي قِتَالِ المُسْلِمِينَ، وَإِنْ أُخْرَجَهُم المُسْلِمُونَ مِنْ دِيَارِهِمْ فَإِنَّهُمْ سَيَخْرُجُونَ مَعَهُمْ. وَجَاءَ المُسْلِمُونَ فَحَـاصَرُوا بَنِي النَّضِيرِ إِحْدَى وَعِشْـرِينَ لَيْلَةً، وَقَـٰذَفَ اللَّهُ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ، وَيَثِسُوا مِنْ نَصْرِ المُنَـافِقِينَ، فَـطَلَبُـوا الصُّلْحَ، فَأَبَى الرُّسُولُ إِلَّا جَلاَءَهُمْ عَنِ المَـدِينَةِ، عَلَى أَنْ يَحْمِـلَ كُلُّ ثَلَاثَةِ أَبْيَـاتٍ عَلَى بَعِيرِ وَاحِـدٍ مَا شَـازُوا مِنْ مَتَاعِهِمْ فَجَـلَا أَكْثُرُهُمْ إِلَى

الْمَرَضَّ وَهُوَالْعَزِيزُ الْمُحَكِّرِةِ وَمَافِي الْمَرْيِنُ الْمُحَكِيمُ الْعَزِيزُ الْمُحَكِيمُ

هُوَ الَّذِى آخَرَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ الْمَدْرِهِمْ لِأُوَّلِ الْمَدْرِهِمْ لِأُوَّلِ الْمَدْرِهِمْ الْمَوْرَةُ الْمَدْرُمُواْ الْمَدْرُمُواْ الْمَدْرُمُواْ الْمَدْرُمُواْ الْمَدْرُمُواْ اللَّهِ فَالْنَهُمُ اللَّهُ مُصَوْرُهُم مِنَ اللَّهِ فَالْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَشْدُ لَمْ يَعْتَسِمُواْ وَقَذَ فَ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِمُواْ وَقَذَ فَ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِمُواْ وَقَذَ فَ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِمُواْ وَقَذَ فَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُعْتَسِمُواْ وَقَذَ فَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ الْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُؤْمِنِينَ الْمَدْرِهِمُ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ فَالْعَنْ الْمُؤْمِنِينَ فَي اللَّهُ فَا الْمُؤْمِنِينَ فَي اللَّهُ فَالْمَالِمِ اللَّهِ فَالْمَالِمُونَا اللَّهُ فَالْمَالُولُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ فَلَا الْمُؤْمِنِينَ فَي اللَّهُ فَالْمَالُولُ اللَّهُ فَالْمَالُولُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ فَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ فَالْمَالُولُ اللَّهُ فَالْمَالُولُ اللَّهُ فَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَالْمَالُولُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالُولُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَالْمُؤْمِنِينَا وَلَالْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَلِمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَلَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِقُومِ

الشَّام وَالحِيرَةِ. وَعَمَدَ اليَهُودُ إِلَى بُيُوتِهِمْ فَخَرُّبُوهَا لِكَيْـلاَ يُنْتَفِعَ المُسْلِمُونَ بِهَا، وَعَمَدُوا إِلَى مَا لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَقْلُهُ مِنْ أَثَاثِهِمْ فَدَمَّـرُوهُ. وَكَانَ نَخْلُ بَنِي النَّضِيرِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً أَعْطَاهُ اللهُ إيَّاهُ وَخَصَّهُ بهِ . وَيَقُصُّ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ السُّورَةِ قِصَّةَ بَنِي النَّضِيرِ، فَيَقُولُ تَعَالَى : إِنَّهُ هُوَ الذِي أَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ عَنْ دِيَارِهِمْ، بِعِزَّتِهِ وَقُدْزَتِهِ، وَكَانَتْ هَذِهِ أَوَّلَ مَرُّةٍ حُشِرُوا فِيهَا وَأُخْرَجُوا مِنَ الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ، لَمْ يُصِبْهُمُ الذُّلُّ قَبْلَهَا، وَكَانَ آخِرُ حَشْرِ لَهُمْ زَمَنَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ حِينَ أَجْلَاهُمْ مِنْ خَيْبَـرَ إِلَى الشَّام . وَكَانَ ٱلمُسْلِمُونَ لاَ يَظُنُونَ أَنَّ هَؤُلاَءِ اليَهُودَ يُمْكِنُ أَنْ يُجْلُوا عَن الْمَدِينَةِ لِقُوَّتِهِمْ، وَشِدَّةِ بَأْسِهِمْ وَمَنَعَةِ خُصُونِهِمْ، وَكَثْرُةِ عَدَدِهِمْ وَكَانُوا هُمْ يَظُنُونَ أَنَّ حُصُونَهُمْ سَتَمْنَعُهُمْ وَسَتَحْمِيهِمْ مِنْ أَنْ يُصِيبَهُمْ سُوءً مِنْ أَعْدَاثِهِمْ، فَاطْمَأْنُوا إِلَى تِلْكَ القُوَّةِ، وَشَرَعُوا فِي الدُّسِّ وَالكَيْدِ لِلرَّسُولِ ﷺ وَلِلمُسْلِمِينَ، فَجَاءَهُمْ بَأْسُ اللهِ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَتَوَقَّعُوا، وَلَمْ يَخْطُرْ لَهُمْ عَلَى بَالٍ. وَبَأْسُ اللهِ لاَ يُدْفَعُ وَلاَ يُردُّ إِذَا جَاءَ. وَقَدْ قَذَفَ اللهُ الرُعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ فَاسْتَوْلَى عَلَيْهَا الخَوْفُ وَالهَلَمُ حِينَ جَاءَ الرَّسُولُ وَالمُؤْمِنُونَ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا المُقَاوَمَةَ بَعْدَ قَتْل رَئِيسِهمْ كَعْب بْن الأَشْرَفِ، وَبَعْدَ أَنْ نَكَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيِّ بْنِ سَلُولٍ وَمَنْ مَعَـهُ مِنَ المُنَافِقِينَ عَنْ إِنْجَادِهِمْ، وَمَدِّ يَدِ العَوْنِ إِلَيْهِمْ، كَمَا وَعَدَهُمْ، وَأَخَذُوا، مِنْ شِـدَّةِ مَا أَصَـابَهُمْ مِنْ هَلَعٍ وَرُعْبٍ، يُخَرِّبُونَ بُبُـوتَهُمْ، وَيُدَمُّرُونَ أَثَاثَهُمْ، لِكَيْلَا يَنْتَفِعَ بِهِ المُسْلِمُونَ، وَكَانَ المُسْلِمُونَ يُدَمُّرُونَ بُيُوتَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ خَارِجِهَا لِيَدْخُلُوهَا عَلَيْهِمْ، فَيَصِلُوا إِلَيهِمْ، وَيَتَمَكَّنُوا مِنْ قِتَالِهِمْ، فَاتَّعِظُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَالبَصَائِر بِمَا جَرَى عَلَى هَوُلاءِ، وَالْعَاقِلُ مَن ٱتَّعْظَ بِغَيْرِهِ.

الحَشْرُ - إِخْرَاجُ جَمْعٍ مِنَ النَّاسِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ.

قَذَفَ - أَلْقَى وَأَنْزَلَ إِنْزَالًا شَدِيداً.

الَّذِينَ كَفَرُوا ـ هُمْ يَهُودُ بَنِي النَّضِيرِ.

لِأُولَ الْحَشْرِ - فِي أُوَّل إِخْرَاجٍ مِنَ الْأَرْضِ

(٣) - وَلَـوْلاَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَـدَّرَ جَلاَءَهُمْ مِنَ الْمَـدِينَةِ، وَخُـرُوجَهُمْ مِنْ دِيارِهِمْ عَلَى هَذَا الوَجْهِ المُهِينِ، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَـا بِمَا هُـوَ أَفْظُعُ مِنْهُ كَالْقَتْلِ وَالأَسْرِ وَالسَّبْيِ، لَأِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ سَيُعَذَّبُهُمْ فِي الدُّنْيَـا مَعَ مَا أَعَدُ لَهُمْ فِي الآنْيَـا مَعَ مَا أَعَدُ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ مِنَ العَذَابِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. الخَرُوجُ مِنَ الدِّيَارِ بِالأَهْلِ وَالوَلَدِ.

ي وَلَوْلَا أَن كَنْبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاَءَ لَعَذَّبَهُمْ فِٱلدُّنْيَا وَلَكُمْ فِٱلْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ

كَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ

أَ مَاقَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْتَرَكَعْتُمُوهَا قَالَمِهُ مَا فَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْتَرَكَعْتُمُوهَا قَالَمِهُ عَلَى أَصُولِهَا فَيِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَلْسِقِينَ وَلِيُخْزِى ٱلْفَلْسِقِينَ

وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ فَمَا أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا كِنَ ٱللهَ يُسُلِطُ وَلَا كِنَ ٱللهَ يُسُلِطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءً وَاللّهُ عَلَىٰ حَصُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(٤) - وَقَدْ كَتَبَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِم الْجَلَاءَ فِي الدُّنْيَا، وَالْعَذَابَ فِي الْآخِرَةِ، لِأَنَّهُمْ عَادُوا رَسُولَ اللهِ، وَكَادُوا لَـهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَأَلَبُوا عَلَيْهِم الْمُشْرِكِينَ، مَعَ أَنَّهُمْ يَعْلَمُ وَنَ أَنَّ رِسَالَـةَ مُحَمَّدٍ ﷺ حَقَّ. وَمَنْ يُعَادِ اللهَ وَيُحَارِبُهُ فَإِنَّ اللهَ يُعَاقِبُهُ أَشِدً العِقَابِ، وَيُشْزِلُ بِهِ الخِزْيَ يُعَالِبُهُ وَاللّهَوَانَ فِي الدُّنْيَا، وَيُشْزِلُ بِهِ العَذَابَ اللَّلِيمَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فِي اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالْ

شَاقُوا \_ عَادُوا وَعَصَوا وَخَالَفُوا.

#### (قَائِمَةً) (الفَاسِقِينَ)

(٥) - لَمَّا حَاصَرَ الرَّسُولُ ﷺ بَنِي النَّضِيرِ فِي حُصُونِهِمْ أَمَرَ بِقَطْعِ نَخْلِهِمْ إِرْعَابًا لَهُمْ، فَبَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ يَقُولُونَ: إِنَّكَ تَنْهَى عَنِ الفَسَادِ، فَمَا بَالْكَ تَأْمُرُ بِقَطْعِ الْأَسْجَارِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ وَفِيهَا يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِينَ: إِنَّ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ أَشْجَارِ النَّخِيلِ، وَمَا تَرَكْتُمُوهُ دُونَ فَطْعِ فَالجَمِيعُ بِإِذْنِ اللهِ وَقَدَرِهِ وَقَضَائِهِ، وَلاَ بَأْسَ عَلَيْكُمْ فِيهِ وَلا حَرَجَ، وَفِيهِ بَكَايَةٌ وَخِزْيٌ وَنَكَالً لِلفَاسِقِينَ الخَارِجِينَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ.

عَلَى أُصُولِهَا - عَلَى سُوقِهَا بِدُونِ قَطْعٍ .

(٦) - نَسزَلَ يَهُسودُ بَنِي النَّضِيسرِ عَلَى حُكُم النَّبِيِّ ﷺ فَفَسرَضَ عَلَيْهِم الحَلاء، وَتَرْكَ أُمْوَالِهِمْ، إلاَّ مَا آسْتَطَاعُوا حَمْلُهُ، فَجَعَلَ الله أَمْوَالَهُمْ فَيئاً لِرَسُولِ اللهِ، وَمَغْنَماً خَالِصاً لَهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى عِيَالِهِ، ثُمَّ يُنْفِقُ البَّاقِي فِي الوُجُوهِ المُقَرَّرةِ فِي الآيَةِ التَّالِيَةِ.

وَقَدْ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى لِلمَالِ الذِي يَغْنَمُهُ المُسْلِمُونَ مِنْ غَيرِ قِتَـالٍ، وَلاَ مُصَاوَلَةٍ، وَلاَ إِيجَـافِ خَيْلٍ وَلاَ رِكَـابٍ، نِظَاماً خَاصًّا، وَلاَ يُقْسَمُ فِي الجَيْشِ كَمَا تُقْسَمُ الغَنَائِمُ، وَفُقاً لِمَا جَاءً فِي سُورَةِ الأَنْفَالِ.

وَمَعْنَى الْآیَةِ: إِنَّ اللهَ أَفَاءَ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ عَلَى رَسُولِهِ دُونَ قِسَالٍ إِذْ قَلَفَ اللهُ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ فَنَزَلُوا عَلَى حُكُمِ النَّبِيِّ فَقَضَى بِجَـلَاثِهِمْ عَنْ أَرْضِهِمْ.

وَاللهُ يُسَلَّطُ ۚ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ أَعْدَائِهِ، وَيَقْذِفُ الرَّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ فَيَسْتَسْلِمُونَ لَهُمْ بِدُونِ قِتَالٍ، وَاللهُ قَوِيًّ عَزِيزٌ، قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ، لاَ يُعْجَزُهُ شَيءٌ.

الفَيءُ - مَا أُخِذَ مِنْ أَمْوَالِ الكُفَّارِ بِغَيْرِ قِتَالٍ .

أُوْجَفْ - حَمَلَ الفَارِسُ أَوْ رَاكِبُ البَعِيْرِ رَاحِلَتَهُ عَلَى الإسْرَاعِ . الرِّحْرَابُ - مَا يُرْكَبُ مِنَ الإبل - رَاحِلَةُ .

إِنَّ مَّا أَفَّاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْ أَهْل ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّينَ وَٱلْيَتَنَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِٱلسَّبِيلِ كَىٰ لَانَكُوْنَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآيِهِ مِنكُمْ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَٰكُمُ عَنَّهُ فَأَنَّهُواْ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهُ آلِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

٩ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأُمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُّوَانًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴿ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلصَّلِيقُونَ

وَٱلَّذِينَ نَبُوَّءُو ٱلدَّارَوَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَايَجِ دُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَنُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ - فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ

# (اليَتَامَى) (المَسَاكِينِ) (آتَاكُمُ) (نَهَاكُمْ)

(٧) ـ مَا جَعَلَهُ اللهُ فَيئاً لِرَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ الكُفَّارِ مِنْ أَهْلِ القُرَى ـ كَبَنِي النَّضِيرِ وَخَيْبَرَ وَقُرَيْظَةً - فَإِنَّهُ يُصْرَفُ فِي وُجُوهِ البِّرِّ، وَلاَ يُقْسَمُ فِي الجَيْشِ كَالمَغْنَم ، فَيُعْطَى لِلرَّسُولِ لِيُعْطِىَ مِنْهُ ذَوِي قُرْبَاهُ (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِى مِنْهُ بَنِي المُطَّلِبِ وَبَنِي هَاشِم ). وَلِلْيَتَامَى وَالفُقَرَاءِ وَلِلْمَسَاكِينِ مِنْ ذَوِي الحَاجَاتِ، وَلاِبْنِ السَّبِيلِ (وَهُوَ المُسَافِرُ الذِي نَفَدَتْ نَفَقَتُـهُ)، وَقَدْ قَضَى اللهُ تَعَالَى بِذَلِكَ لِكَيْلًا يَأْخُذَهُ الأَغْنِيَاءُ، وَيَتَدَاوَلُوهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَيَتَكَاثَرُوا بِهِ، فَلاَ يَصِلُ شَيءٌ مِنْهُ إِلَى الفُقَرَاءِ.

وَمَا جَاءَكُم بِهِ الرَّسُولُ مِنْ أَحْكَامٍ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، وَمَا أَعْطَاكُمُ الرَّسُولُ مِنَ الفَيءِ فَخُذُوهُ، فَهُوَ حَلَالٌ لَكُمْ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَلَا تَقْرَبُوهُ، وَٱتَّقُوا اللهَ فَأَمْتِتُلُوا لَأَمْرِهِ، وَآتُرُكُوا مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَدِيدُ العِقَابِ لِمَنْ عَصَاهُ وَخَالَفَ أُمْرَهُ.

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ الشُّريفِ: لَا أَلْفَينَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِثًا عَلَى أُرِيكَتِهِ يَـأْتِيهِ أَمْرٌ مِمَا أَمْرَتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ: لَا أَدْدِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ

دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ - مُلْكاً مُتَدَاوَلًا بَيْنَهُمْ خَاصَّةً .

(المُهَاجِرِينَ) (دِيَارِهِمْ) (أَمْوَالِهِمْ) (رِضْوَاناً)(أُولَئِكَ)(الصَّادِقُونَ)

(٨) - يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى حَالَةَ الفُقَرَاءِ المُسْتَحِقِّينَ لِمَالِ الفَيْءِ فَيَذْكُرُ أَنَّهُم الذِينَ اضْطَرَّهُم كُفَّارُ مَكَّةَ إِلَى الخُرُوجِ مِنْ دِيَارِهِمْ، وَتَـرْكِ أَمْوَالِهِمْ، وَقَـٰدُ فَعَلُوا ذَٰلِكَ طَلَبًا لِمَرْضَاةِ اللهِ تَعَالَى، وَٱلْبِتَغَاءَ ثَوَابِهِ، وَنُصْرَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَهَوُلَاءِ هُمُ الصَّادِقُونَ فِي إِيْمَانِهِمْ، الذِينَ وَفْقُـوا قَوْلُهُمْ مَعَ فِعْلِهِمْ، وَهَوُلاءِ هُمُ المُهَاجِرُونَ.

# (تَبَوَّؤُوا) (الإيْمَانَ) (فَأُولَئِكَ)

(٩) ـ ثُمَّ أَثْنَى اللهُ تَعَالَى عَلَى الْأَنْصَارِ مُبَيِّناً فَضْلَهُمْ وَشَرَفَهُمْ وَكَرَمَهُمْ، حِينَ جَعَلَ اللَّهَ الفَيءَ لإخْوَانِهِم المُهَاجِرينَ دُونَهُمْ، فَقَالَ تَعَالَى: والذِينَ سَكُنُوا دَارَ الهَجْرَةِ قَبْلَ المُهَاجِرِينَ، وَآمَنُوا قَبْـلَ كَثِيرِ مِنَ المُهَـاجِرينَ، يُحِبُّونَ المُهَاجِرِينَ، وَيَتَمَنُّونَ لَهُمُ الخَيْرَ، كَمَا يَتَمَنُّونَهُ لَأِنْفُسِهمْ، وَقَـدُ أَسْكَنُوا المُهَاجِرِينَ فِي دُورهِمْ، وَأَشْرَكُوهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ حَتَّى نَـزَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْض نِسَائِهِ لِلْمُهَاجِرينَ. وَقَدْ فَعَلُوا ذَٰلِكَ وَنَفُوسُهُمْ طَيَّبَةً، وَأَعْيُنَهُمْ قَرِيرَةٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، لَا يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَسَداً لِلْمُهَاجِرينَ. وَلاَ ضِيقاً بِهِمْ لِمَا فَضَّلَهُمُ اللهُ بِهِ مِنَ المَنْزِلَةِ والشَّرَفِ وَالتَّقْدِيمِ فِي الذَّكْرِ وَالرَّتْبَةِ، وَلِمَا خَصَّهُمْ بِهِ مِنْ مَغْنَم بَنِي النَّضِيرِ دُونَهُمْ. (رُوِيَ أَنَّ المُهَاجِرِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قَوْمٍ قَدِمْنَا عَلَيْهِمْ حُسْنَ مُواسَاةٍ فِي قَلِيلٍ ، وَلاَ حُسْنَ بَذْل فِي كَثِيرٍ، لَقَدْ كَفُونَا المَوُونَة ، وَأَشْرَكُونَا فِي المَهْنَا، حَتَّى لَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَذْهَبُوا بِالأَجْرِ كُلّهِ. قَالَ: لاَ. مَا أَثَنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ، وَدَعَوْتُمْ لَهُمُ اللهَ).

تَ الْمُنِيمِ عَلَيْهِمْ، وَعُولِمْ عِهِمْ اللهُ). وَهُمْ يُقَدِّمُونَ أَهْلَ اللهَاجِرِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَيَسْدَوُونَ اللهُاجِرِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَيَسْدَوُونَ اللهُاجِرِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَيَسْدَوُونَ اللّهِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَيَسْدَوُونَ اللّهِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَيَسْدَوُونَ

بِالنَّاسِ قَبْلَ أَنْفُسِهِمْ فِي حَالِ آحْتِيَاجِهِمْ إِلَى ذَلِكَ. (وَقَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جُهْدُ المُقِلِّ). (البُخَارِيُّ).

وَمَنْ سَلِمَ مِنْ آفَةِ الحِرْصِ عَلَى المَالِ وَالبُّخْلِ، فَقَدْ فَازَ وَأَفْلَحَ. (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَآتَقُوا الشَّحَّ فَإِنَّ الشُّحَ قَدْ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَآسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ).

التَّبُوُّ وَ النُّزُولُ فِي المَكَانِ - أَيْ الذِينَ نَزَلُوا المَدِينَةَ. يُؤْثِرُونَ - يُقَدِّرُونَ وَيُفَضَّلُونَ.

عَاجَةً \_ حَسَداً أَوْ شُعُوراً بِالضّيقِ.

خَصَاصَةً - فَقُرٌ أَوْ خَاجَةً .

الشُّحُ - حِرْصُ النَّفْس عَلَى المَنْعِ . أُوتُوا - أَيْ مَا أَعْطِيَ المُهَاجِرُونَ مِنْ دُونِهِمْ .

## (جَاؤُوا) (لإِخْوَانِنَا) (بِالإِيْمَانِ) (آمَنُوا) (رؤوف)

(١٠) ـ وَهَوُلاَءِ القِسْمُ النَّالِثُ الذِينَ يَسْتَحِقُ فُقَرَاؤُهُمْ مِنْ مَالِ الفَيءِ، بَعْدَ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَهُمُ المُتَّبِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَيَقُولُونَ: رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، وَآغْفِرْ لإِخْوَانِنَا فِي الدِّينِ الذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ، وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا حَسَداً لِلمُؤْمِنِينَ جَمِيعاً، وَلاَ حِقْداً عَلَيْهِمْ، وَأَنْتَ يَا رَبِّ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

الغِلُّ - الحِقْدُ والحَسَدُ.

(لإِخْوَانِهِمُ) (الكِتَابِ) (لَئِن) (لكَادِبُونَ)

(١١) - أَرْسَلَ رَئِيسُ المُنَافِقِينَ عَبدُ اللهِ بْنُ أَبِي بْنِ سَلُولٍ وَعَدَدٌ مِنَ المُنَافِقِينَ مَعَهُ إِلَى يَهُودِ بَنِي النَّضِيرِ يَعِـدُونَهُمُ النَّصْرَةَ إِنْ قَـاتَلهُم المُسْلِمُونَ، والخُرُوجَ مَعَهُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ إِنْ أُخْرِجُوا، وَعَدَّ اللهُ المُنَافِقِينَ كَفَرَةً، وَإِخْوَاناً لِلكَافِرِينَ مِنَ اليَهُودِ. . ثُمَّ يُؤكِّدُ تَعَالَى أَنَّ هَوُلاَءِ المُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ فِيمَا يَعِدُونَ بِهِ اليَهُودَ.

وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا وَالْإِخْوَنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا وَالْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَا عِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَهُوفُ رَّحِيمُ مَا وَفُ رَّحِيمُ

﴿ هُ أَلَمْ تَرَاِلَ ٱلَّذِينَ لَا مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنَا لَكُونَ لَا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

رِي رُرِن لِإِخُونِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْ أَهْلِ ٱلْكِنكِ لَبِنَ أُخْرِجْتُمْ

لَنَخُرُجَكَ مَعَكُمٌ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمُ وَأَللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنِبُونَ لَكَنِبُونَ

لَهِنَ أُخِرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمٌ وَلَيِن وَلَيِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمٌ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّنَ الْأَذْبِئَرَ ثُمَّرٌ لَا يُنصَرُونَ

﴿ لَأَنتُمْ أَشَدُّرَهُبَدَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ ۖ لَا يَفْقَهُورَ :

لا يُقَائِلُونَ كُمْ جَيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَكِيتُ تُحَسَّبُهُمْ جَيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَّنَ تَحْسَبُهُمْ جَيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَّنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ قَرِيبًا لَّهِ مُ فَرِيبًا لَّهُ مَذَابُ ذَابُ وَلَمُ مُ مَذَابُ أَمْرِهِمْ وَلَهُمُ عَذَابُ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَمْرِهُمْ عَذَابُ أَمْرُهُمْ عَذَابُ أَمْرُهُمْ عَذَابُ أَمْرِهُمْ عَذَابُ أَمْرُهُمْ عَذَابُ أَمْرُهُمْ عَذَابُ أَمْرُهُمْ عَذَابُ أَمْرِهُمْ عَذَابُ أَمْرِهُمْ عَذَابُ أَمْرُهُمْ عَذَابُ أَمْرُهُمْ عَذَابُ أَمْرِهُمْ عَذَابُ أَمْرُهُمْ عَذَابُ أَمْرُهُمْ عَذَابُ أَمْرِهُمْ عَذَابُ أَمْرُهُمْ عَذَابُ أَمْرُهُمْ عَذَابُ أَمْرُهُمْ عَذَا لَالْحُمْ عَذَا لَهُ أَمْ عَذَا لَهُمْ عَذَابُ أَمْرُهُمْ عَذَابُ أَمْرِهُمْ عَذَا لَهُ أَمْ عَذَا لَا أَمْرُهُمْ عَذَا لَهُ أَمْ عَذَا لَهُ إِلَالِهُمْ عَلَالِهُمْ عَلَيْكُمْ عَذَالِكُمْ عِلَا أَمْرُهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَذَا لَهُ إِلَا لَهُ أَمْ عَلَالْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالِهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالِهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالْكُومُ عَلَيْكُمْ عَلِيلُومُ عَلَيْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَ

المُنَافِقُ ـ هُوَ الذِي يُظْهِـرُ غَيْرَ مَا يُبْطِنُ، وَالذِي يُبَالِغُ فِي إِخْفَاءِ مُعْتَقَدِهِ.

(لَئِن) (الأَدْبَارَ)

(١٢) ـ وَهُمْ كَاذِبُونَ فِيمَا يَقُولُونَ، وَفِيمَا يَعِدُونَ بِهِ اليَهُودَ مِنَ النَّصْرَةِ. وَالخُرُوجِ مَعَهُمْ، لِأَنَّهُمْ لاَ يَخْرُجُونَ مَعَ اليَهُودِ إِذَا أَرَادَ المُسْلِمُونَ إِخْرَاجَهُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ، وَلاَ يُقَاتِلُونَ مَعَهُمْ، إِنْ قَاتَلَهُمُ المُسْلِمُونَ، ثُمَّ إِنْ قَاتَلُهُمُ المُسْلِمُونَ، ثُمَّ إِنْ قَاتَلُهُمُ المُسْلِمُونَ، ثُمَّ لاَ يَنْصُرُ إِذَا قَاتَلُوا مَعَ اليَهُودِ سَيَنْهَزِمُونَ مُتَخَلِّينَ عَنْ بَنِي النَّضيرِ، ثُمَّ لاَ يَنْصُرُ اللهُ بَنِي النَّضيرِ، ثُمَّ لاَ يَنْصُرُ

(١٣) - وَيُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى السَّبَبَ فِي عَدَم جُرْأَةِ المُنَافِقِينَ عَلَى الانْضِمَامِ إِلَى النَهُودِ، فِي قِتَالِ المُسْلِمِينَ، فَيُخْبِرُ تَعَالَى: أَنَّ المُسْلِمِينَ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُودِ هَوُلَاءِ المُنَافِقِينَ مِنَ اللهِ، فَهُمْ يَخَافُونَ بَأْسَ المُسْلِمِينَ أَكْثَرَ مِمَّا يَخَافُونَ بَأْسَ المُسْلِمِينَ أَكْثَرَ مِمَّا يَخَافُونَ الله، فَهُمْ لِذَلِكَ مِمَّا يَخَافُونَ الله، فَهُمْ لِذَلِكَ يَشْتَخِفُونَ بِمَعَاصِيهِ، وَلا يَرْهَبُونَ عِقَابَهُ، قَدْرَ رَهْبَتِهِم المُسْلِمِينَ وَسَطْوَتِهِمْ.

(يُقَاتِلُونَكُمْ)

(١٤) - وَيُؤَكِّدُ اللهُ تَعَالَى جُبْنَ اليَهُودِ وَالمُنَافِقِينَ فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ أَلْقَى فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَلا يُوَاجِهُونَ المُسْلِمِينَ بِقِتَالَ مُجْتَمِعِينَ، بَلْ يُقَاتِلُونَهُمْ فِي قُرَى حَصِينَةٍ، أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدْرَانٍ وَهُمْ مُجَاصَرُونَ، وَعَدَاوَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ شَدِيدَةً. وَإِذَا رَآهُمُ الرَّائِي حَسِبَهُمْ مُتَّفِقِينَ، وَهُمْ فِي الحَقِيقَةِ مُخْتَلِفُونَ إِلَى أَبْعَدِ حُدُودِ الاخْتِلَافِ لِمَا بَيْنَهُم مِنْ أَحْقَادٍ وَعَدَاوَاتٍ، فَهُمْ لَا يَتَعَاضَدُونَ، وَلاَ يَتَسَانَدُونَ، وَلاَ يُخْلِصُونَ فِي القِتَالَ، وَقَدْ تَفَرَّقُوا لاَ يَتَعَاضَدُونَ، وَلاَ يَتَسَانَدُونَ، وَلاَ يُخْلِصُونَ فِي القِتَالَ، وَقَدْ تَفَرَّقُوا وَآخُتَلَفُوا لِأَنَّهُمْ قَوْمُ لاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ الوَحْدَةَ والتَسَانَدَ المُخْلِصَ هُمَا سِرًّ النَّصُر وَالنَّجَاح .

بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ - قِتَالُهُمْ بَيْنَهُمْ.

قُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ - مُتَفَرِّقَةٌ لِتَعَادِيهِمْ.

(١٥) ـ وَمَثَلُ بَنِي النَّضِيرِ، مَثَلُ يَهُودِ بَنِي قَيْنُقَاعَ، الذِينَ كَـانُوا حَـوْلَ المَدِينَةِ، فَغَزَاهُمْ رَسُولُ اللهِ، وَأَجْلَاهُمْ إِلَى أَذْرِعَاتِ الشَّامِ، فَذَاقُوا سُوءَ عَاقِبَةِ كُفْرِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ.

(وَكَانَ ذَلِكَ فَبْلَ وَقْعَةً بَنِي النَّضِيرِ التِي كَانَتْ فِي العَامِ الرَّابِعِ لِلْهِجْرَةِ، بَيْنَمَا كَانَتْ وَقْعَةُ بَنِي قَيْنُقَاعَ فِي الشَّهْرِ العِشْرِينَ مِنَ الهِجْرَةِ). وَبَالَ أَمْرِهِمْ - سُوءَ عَاقِبَةٍ كُفْرِهِمْ.

## (الشَّيْطَانِ) (لِلإِنْسَانِ) (العَالَمِينَ)

(١٦) - وَمَثَلُ هَوُلاَءِ المُنَافِقِينَ الذِينَ وَعَدُوا اليَهُ ودَ بِالنَّصْرَةِ إِنْ قُوتِلُهِا وَبِالخُرُوجِ مَعَهُمْ إِنْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، كَمَثُلِ الشَّيْطَانِ الذِي غَرَّ الإنْسَانَ، وَوَعَدَهُ بِالنَّصْرِ عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيهِ، إِذَا أَطَاعَهُ وَكَفَرَ بِاللهِ، فَلَمَّا الإنْسَانَ، وَوَعَدَهُ بِالنَّصْرِ عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيهِ، إِذَا أَطَاعَهُ وَكَفَرَ بِاللهِ، فَلَمَّا احْتَاجَ الإِنْسَانُ إليهِ، وَطَلَبَ مِنْهُ النَّصْرَةَ، تَبَرًّ الشَّيْطَانُ مِنْهُ، وَحَلَلهُ وَتَرَكَهُ لِمَصِيرِهِ، وَقَالَ لَهُ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ إِنْ نَصَرْتُكَ أَنْ يُشْرِكَنِي رَبُ العَلَمِينَ مَعَكَ فِي العَذَابِ.

## (عَاقِبَتُهُمَا) (خَالِدَيْن) (جَزَاءُ) (الظَّالِمِينَ)

(١٧) \_ فَكَانَ عَاقِبَةَ الأَمْرِ بِالكُفْرِ أَنْ صَارَ الشَّيْطَانُ وَمَنْ أَغْرَاهُ بِالكُفْرِ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ، هُوَ نَارِ جَهَنَّمَ، هُوَ نَارِ جَهَنَّمَ، هُوَ جَزَاءُ كُلِّ مَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بِالكُفْرِ وَالفُسُوقِ وَالعِصْيَانِ.

#### (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا)

(١٨) \_ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ بِتَقْوَاهُ، وَذَلِكَ بَأَنْ يَفْعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ، وَأَنْ يَتْعُلُوا مَا نَهَاهُم عَنْهُ، وَلْيَنْظُرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَل صَالِح يَنْفُعُهُ فِي آخِرَتِه يَوْمَ الْحِسَابِ، ثُمَّ يُؤكِّدُ تَعَالَى الأَمْرَ بِتَقْوَاهُ، مُبَيِّنًا أَنَهُ عَلِيهًا لَا الْعَبَادِ، جَمِيعِها، وَسَيُجَاسِبُهُمْ عَلَيْهَا.

# (فَأَنْسَاهُمْ) (أُولَئِكَ) (الْفَاسِقُونَ)

(19) \_ وَلَا يَكُنْ حَالُكُمْ كَحَالِ قَوْمِ نَدُها ذِكْرَ اللهِ فَأَنسَاهُمُ اللهُ العَمَلَ الصَّالِحَ الذِي يَنْفَعُهُمْ فِي آخِرَتِهِمْ، وَيُنْقِذُ أَنْفُسَهُمْ يَوْمَ الحِسَابِ مِنَ العَذابِ. وَهُولًاءِ الذينَ نَسُوا اللهَ هَ ذَكْرَهُ، وَفِعْلَ الخَيْرِ، هُمُ الفَاسِقُونَ الخَارِحُونَ عَنْ طَاعَةِ الله تَعَالَى.

نَسُوا اللهَ - لَمْ يُرَاعُوا أُوَامِرَ اللهِ وَنَوَاهِيَه فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ - فَلَمْ يُقَدِّمُوا لَهَا مَا يَنْفَعُهَا.

# (أَصْحَابُ) (الفَائِزُونَ)

(٢٠) ـ وَلَا يَسْتَوِي فِي حُكْمِ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، أَهْلُ النَّارِ وَأَهْـلُ الجَنَّةِ، وَأَصْحَابُ الجَنَّةِ، وَأَصْحَابُ الجَنَّةِ عَلَى الجَنَّةِ ، وَأَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمُ الفَائِزُونَ بَرضْوَانِ اللهِ وَجَنَّتِهِ .

( كَمَنُلِ الشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ السَّيْطَ السَّيْطَ الْكِلْسِيْنِ الْحَصْفَةُ وَالَّ إِنِّ الْحَافُ اللَّهَ الْمَرَى الْحَافُ اللَّهَ اللَّهَ الْمَالَمِينَ الْحَافُ اللَّهَ الْمَالَمِينَ الْحَافُ اللَّهَ الْمَالَمِينَ الْحَافُ اللَّهَ اللَّهَ الْمَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالْمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّ

﴿ فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَّا أَنَّهُمَا فِي النَّادِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَّ وُا الظَّلِلِمِينَ

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَنَّقُوا اللَّهَ اللَّهِ الْفَائِينَ وَلَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا فَذَمَتْ لِغَدِّ اللَّهِ وَلَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا فَذَمِيرٌ الْبِمَا وَاتَّقُوا اللَّهَ أَإِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ الْبِمَا تَعْمَلُونَ تَعْمَلُونَ

﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمُّ أُوْلَيْهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ

﴿ لَايَسْتَوِىٓ أَضْحَكُ النَّارِوَأَصْحَكُ الْخَانَةِ هُمُ الْجَنَّةِ هُمُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَايِرُونَ الْفَايِرُونَ

( لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَ أَيْتَهُ، خَشِعًا مُتَصَدِعًامِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

﴿ هُوَاللَّهُ اللَّذِي لَآ إِلَنهَ إِلَّاهُو ﴿ عَالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

شُ هُواَللَهُ الَّذِی لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُلِكُ الْمُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤَمِنُ الْمُهَيِّمِنُ الْمُعَزِينُ الْمُعَيِّمِنُ الْمُعَزِينُ الْمُجَبَّالُ الْمُتَكِيرُ الْمُتَكِيرِ أَلَّهُ الْمُتَكِيرِ أَلَّهُ اللَّهِ عَمَّا اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُكُمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُكُمُ اللَّهُ عَلَيْلُمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُكُمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُكُمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُكُمْ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُكُمْ اللَّهُ عَلَيْلُكُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

# (القُرْآنَ) (خَاشِعاً) (الأَمْثَالُ)

(٢١) ـ إِنَّ الجَبَلَ لَوْ فَهِمَ هَذَا القُرْآنَ، وَتَدَبَّرَهُ، لَخَشْعَ وَتَصَدَّعَ مِنْ خَوْفِ اللهِ عَنَّ وَجَلً، فَكَيْفَ يَلِيقُ بِالبَشْرِ أَنْ لَا تَلِينَ قُلُوبُهُمْ، وَلَا تَخْشَعَ وَتَتَصَدَّعَ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَقَدْ فَهِمُوا مَعَانِيَهُ وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ؟.

وَيَضْرِبُ اللهُ تَعَالَى الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لِيُقَرِّبَ مَعَانِيَ القُرْآنِ إِلَى أَفْهَامِهِمْ، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فِيهَا وَيَعْتَبِرُونَ.

خَاشِعاً \_ ذَلِيلًا مُسْتَكِيناً خَاضِعاً.

مُتَصَدِّعاً \_ مُتَشَقِّقاً .

#### (عَالِمُ) (الشَّهَادَةِ)

(٢٢) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ الكَرِيمَةِ أَنَّهُ هُوَ اللهُ الذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، فَلَا رَبَّ غيرُهُ فِي الوُجُودِ، وَلَا مَعْبُودَ سِوَاهُ، وَأَنَّهُ عَالِمٌ بِجَمِيعِ الكَائِنَاتِ المُشَاهَدَاتِ لَنَا، وَالغَائِبَاتِ عَنَّا، فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَأَنَّهُ ذُو الرَّحْمَةِ الوَاسِعَةِ الشَّامِلَةِ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ فَهُوَ رَحْمُنُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمُهُمَا.

الغَيْبُ - مَا غَابَ عَن الحِسِّ.

الشَّهَادَة - مَا حَضَرَ مِنَ الْأَشْيَاءِ المُشَاهَدَةِ.

#### (السَّلامُ) (سُبْحَانَ)

(٢٣) - هُوَ اللهُ المَالِكُ لِجَمِيعِ مَا فِي الوُجُودِ، المُتَصَرِّفُ فِيهِ تَصَرُّفاً مُطْلَقاً، وَالمُنَزَّهُ عَنْ كُلِّ عَيْبِ وَنَقْص ، الذِي أَمَّن خَلْقَهُ مِنْ أَنْ يَظْلِمَهُمْ، وَهُوَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِم الذِي قَهَرَ كُلَّ شَيءٍ، وَغَلَبَهُ لِعَظَمَتِهِ وَجَبَرُوتِهِ، فَلاَ تَلِيقُ الكِبْرِيَاءُ إِلاَّ لَهُ، تَنَزَّهَ آسْمُهُ عَمَّا يَقُولُهُ المُشْرِكُونَ مِنَ الصَّاحِبَةِ وَالوَلِدِ وَالشَّرِيكُ فَهُوَ الوَاجِدُ الأَحَدُ الفَرْدُ الصَّمَدُ.

المَلِكُ ـ المَالِكُ لِكُلِّ شَيءٍ.

القُدُّوسُ ـ المُنَزَّهُ عَنِ النَّقْصَانِ .

المُوْمِنُ - الوَاهِبُ الْأَمْنَ - أَوِ المُصَدِّقُ لِرُسُلِهِ بِالمُعْجِزَاتِ.

المُتَكَبِّرُ - البَلِيغُ الكِبْرَيَاءِ وَالعَظَمَةِ.

المُهَيْمِنُ - الرَّقِيبُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ.

العَزِيزُ ـ القَوِيُّ الغَالِبُ.

الجَبَّارُ - القَهَّارُ أُوِ العَظِيمُ.

## (الخَالِقُ) (السَّمَاوَاتِ)

(٢٤) ـ وَهُو تَعَالَى خَالِقُ جَمِيع مَا فِي الوُجُودِ، وَمُصَوَّرُهَا، وَمُبرزُهَا فِي الصُّورَةِ التِي هِي عَلَيْهَا، وَلَهُ الصَّفَاتُ الحُسْنَى التِي وَصَفَ بَهَا نَفْسَهُ لَا الصُّورَةِ التِي وَصَفَ بَهَا نَفْسَهُ لَا يَشْرَكُهُ فِيهَا أَحَدُ سِوَاهُ؛ وَيُنَزِّهُ آسْمَ اللهِ جَمِيعُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مِنْ مَخْلُوقَاتٍ، وَهُوَ الغَزِيزُ الذِي لَا يُقْهَرُ وَقَدْ قَهَرَ كُلَّ شَيءٍ وَغَلَبَهُ، وَهُوَ الحَكِيمُ فِي شَرْعِهِ وَقَضَائِهِ وَتَدْبِيرهِ.

الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى - الدَّالَّةُ عَلَى مَحَاسِنِ المَعَانِي المُعَانِي المُعَانِي المُصَوِّرُ - خَالِقُ الصُّور.



#### يَّا يَّا الَّذِينَ اَمَنُوا لَا تَنْخِذُ وَاعَدُوِى وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُرِ إِلَيْهِم بِالْمَودَّةِ وَقَدَّكَفَرُ وَالِيَآمَ مُلَّا مَنَ الْحَقِي عُوْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّحُمْ إِن كُنُمُ خَرَجْتُمْ حِهَ لَا فِ سَبِيلِي وَ النِيْكُمْ مَرْضَا فِي شَيْرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ وَأَنْا اعْلَرُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنهُمُ وَمَن يَقْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيل

## (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (جِهَادا)

(١) - هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ فِي حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، وَكَانَ حَاطِبٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، هَاجَرَ مِنْ مَكَّة، وَتَرَكَ فِيهَا مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَلَمْ يَكُنْ هُوَ مِنْ قُريش. فَلَمَا أَرَادَ الرَّسُولُ عَلَى فَتَحَ مَكَّةَ دَعَا رَبَّهُ اللهَ أَنْ يُعْمِي الأَخْبَارَ عَنْ فُريش، حَتَّى يَأْخَذُهُمْ عَلَى حِينِ غِزَّةٍ، فَكَتَبَ حَاطِبٌ كِتَابًا إِلَى قُريش يُعرَّهُمُ بِعَرْمِ الرَّسُولِ عَلَى غَرْوِهِمْ، وَأَرْسَلَهُ مَعَ آمْرَاةً لِيَتَّخِذَ عَلَى عَنْوهِهِمْ، وَأَرْسَلَهُ مَعَ آمْرَاةً لِيَتَخِذَ عَلَى عَنْدُهُمْ يَعَذَم اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ بِالكِتَاب، فَأَرْسَلَ الرَّسُولُ عَلِيًا وَالزَّبْيْر، وَأَمْرَهُمَا بِالذَّهَابِ إِلَى رَوْضَةِ خَاج لِيَأْتِيَاهُ بِالكِتَابِ مِنَ المَرْأَةِ، فَلَدَّاهَا بِتَجْرِيدِهَا مِنْ ثِيَابِهَا فَلَمَا مَنْهَا الكِتَاب فَأَنْكَرَتُهُ، فَهَذَّدَاهَا بِتَجْرِيدِهَا مِنْ ثِيَابِهَا لِتَعْلَى مَنْ شَعَرَهُا.

وَسَأَلَ الرَّسُولُ حَاطِبًا عَنِ الكِتَابِ فَآغَتَرَفَ بِهِ وَقَالَ لِلرَّسُولِ إِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كُفْراً، وَلاَ آرْتِدَاداً عَنِ الإسلام ، وَإِنَّمَا لِيَتَّخِذَ بِهِ يَداً عِنْدَ قُريش يَخْمِي بِهَا أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَالُهُ. فَقَالَ الرَّسُولُ للصَّحَابَةِ إِنَّهُ صَدَقَكُمْ. وَقَالً يَحْمِي بِهَا أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَالُهُ. فَقَالَ الرَّسُولُ للصَّحَابَةِ إِنَّهُ صَدَقَكُمْ. وَقَالً عُمَرُ بُنُ الخَطَّابِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هَذَا المُنافِقِ. فَقَالَ الرَّسُولُ: إِنَّهُ قَدْ شَهَدَ بَدْراً، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ اللهَ آطَلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: آعْمَلُوا مَا شَتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

وَيَأْمُوا اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنينَ فِي هَذِهِ الآيَةِ بِأَنْ لَا يَتَخِذُوا الكَفَّارَ أَعْوَانًا وَأَنْصَاراً لَهُمْ يُبَلِّغُونَهُمْ أَخْبَارَ الرَّسُولِ التِي لَا يَنْبَغِي لِإَعْدَائِهِ أَنْ يَطْلِعُوا عَلَيْهَا، وَقَدْ كَفَرَ هَوُلَاءِ الكَفَّارُ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَبِكَتَابِهِ، فَكَيْفَ بِكُمْ بَعْدَ هَذَا تَتَخِذُونَهُمْ أَنْصَاراً تُسِرُونَ إليهِمْ بِمَا يَنْفَعُهُمْ، وَيَضُرُّ الرَّسُولَ وَالمُسْلِمِينَ، وَقَدْ أَخْرَجُوا الرَّسُولَ وَأَصْحَابَهُ مِنْ بَينِ أَظْهُرِهِمْ كُرْها بِالتَّوْجِيدِ، وَإِخْلَاصِ العِبَادَةِ اللهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ ذَنْبٌ يُوَاخَذُونَ عَلَيهِ غَيْرُ فَلكَ.

فَإِنْ كُنْتُمْ، يَا أَيُّهَا المُوْمِنُونَ، قَدْ خَرَجْتُمْ مُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِي، وَآبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي، فَلَا تُوَالُوا أَعْدَائِي، وَمَنْ يَفْعَـلْ هَذِهِ المُـوَالاَةَ، وَيُفْشِ سِرَّ الرَّسُول لِأَعْدَائِهِ، فَقَدْ حَادَ عَنْ قَصْدِ الطَّرِيقِ المُوصِلَةِ إِلَى الجَنَّةِ.

أَوْلِيَاءَ ـ أَغُواناً تَوَادُونَهُمْ وَتُنَاصِحُونَهُمْ .

أَنْ تُؤْمِنُوا - لإِيْمَانِكُمْ أَوْ كَرَاهَةً لإِيْمَانِكُمْ .

(٢) - إِنْ ظَفِرَ بِكُمْ هَوُلاَءِ الكَافِرُونَ، الـذِينَ تُلْقُـونَ إليهِم بِـالمَـوَدَّةِ، يُظْهِرُوا لَكُمْ عَدَاوَتَهُمْ، وَيَمُدُّوا إليكُمْ أَيدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِمَا يَسُـووُكُمْ: يُقَاتِلُونَكُمْ وَيَتْمَنَّونَ لَوْ تَكْفُرُونَ بِرَبِّكُمْ فَتَكُـونُواعَلَى مِثْـل ِ يُقَاتِلُونَكُمْ وَيَتَمَنَّونَ لَوْ تَكْفُرُونَ بِرَبِّكُمْ فَتَكُـونُواعَلَى مِثْـل ِ دِينِهِمْ، فَكَيْفَ تُسِرُّونَ إِلَى هَوُلاَءِ بِالمَودَّةِ وَهَذِهِ هِيَ حَالُهُمْ؟..

يَثْقَفُوكُمْ - يَظْفَرُوا بِكُمْ - أَوْ يُصَادِفُوكُمْ.

يَبْسُطُوا إِلَيكُمْ مِ ـ يَمُدُوا إِلَيكُمْ أَيْدِيهُمْ بِالضَّرْبِ وَأَنْسِنَتَهُمْ بِالشَّتْمِ وَالإِيْذَاءِ.

#### (أَوْلاَدُكُمْ) (القِيَامَةِ)

(٣) - وَيَرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ الذِي آعْتَذَرَ بِرَغْبَتِهِ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَمْ وَالِهِ فِي مَكَّةً، بِأَنَّ الأَقَارِبَ وَالأَوْلاَدَ، الذِينَ تُوَالُونَ الكُفَّارَ مِنْ أَجْلِهِمْ، لَنْ يَنْفَعُوكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَنْ يَدْفَعُوا عَنْكُمْ شَيسًا مِنْ عَذَابِ اللهِ، إِنْ عَصَيْتُمُوهُ فِي الدُّنيا، لِأَنَّهُ سَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَقَارِبِهِمْ فِي ذَلِكَ اليَّهِم اليَوْم، وَيَكُونُ لِكُلَّ وَاحِدٍ شَأْنُ اليَوْم، وَيَكُونُ لِكُلَّ وَاحِدٍ شَأْنُ الْيَوْم، وَلِلْهَ المَوْم، وَيَكُونُ لِكُلَّ وَاحِدٍ شَأْنُ يُعْمَدُهُ العِبَادُ.

## (إِبْرَاهِيمَ) (بُرَآء) (الْعَدَاوَةُ)

(٤) - أَفَلا تَأْسَى هَوُلاءِ الذِينَ يُوادُونَ الكَافِرِينَ بِأَبِيهِمْ إِسْرَاهِيمَ، وَأَصْحَابِهِ المُوْمِنِينَ، حِينَ قَالُوا لِقَوْمِهِم الذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ: إِنَّا بُرْآءُ مِنْكُمْ وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَنتُمْ عَلَيهِ مِنَ الكَفْرِ، وَجَحَدْنَا مَا أَنتُمْ عَلَيهِ مِنَ الكَفْرِ، وَأَنكَرْنَا مَا أَنتُمْ عَلَيهِ مِنَ الكَفْرِ، وَأَنكَرْنَا مَا أَنتُمْ عَلَيهِ مِنَ الكَفْرِ، وَأَنكَرْنَا مِا التَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ حِجَارَةٍ وَأَوْثَانٍ وَأَصْنَام ، وَقَدْ أَعْلَنَا الحَرْبَ عَلَيْكُمْ، فَلا هَوَادَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، وَسَنَبْقَى عَلَى ذَلِكَ حَتَّى تُومِنُوا بِاللهِ وَتُوحُدُوهُ، وَتَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَلا مَا حَبَّةَ وَلا وَلا وَلَا وَلَا مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَام وَالأَوْبَانِ.

صَّ بِهِ وَدَّ وَتُوْهِ وَقُوْمِهِ أُسْوَةً حَسَنَةً تَتَأْشُوْنَ بِهَا، وَتَعْتَبِرُونَ بِهَا فِي وَلَكُمْ فِي أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمِهِ أُسْوَةً حَسَنَةً تَتَأْشُونَ بِهَا، وَتَعْتَبِرُونَ بِهَا مَسْلَكِكُمْ وَعِبَادَتِكُمْ، وَلَا تَسْتَثْنُوا مِنْ تَصَرُّفَاتِ إِبْرَاهِيمَ التِي تَقْتَدُونَ بِهَا ﴿ إِن يَنْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمُّ أَعَدَاءً وَيَبْشُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوجِ وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ

( لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُورُولَا أَوْلَاكُمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ

قَدْكَانَتْ لَكُمْ أَسُّوةً حَسَنَةٌ فِيَ إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَالْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ مُّالِّعَدَوةُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ مُّالِّعَدَوةُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ مُّالِّعَدَوةُ وَمُعَدَهُ وَ إِلَّا فَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ وَحُمْدَهُ وَ إِلَّا فَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَاَسْتَغَفْرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلُكُ لَكَ

مِنُ ٱللَّهِ مِن شَى عَ لَّرَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ

نَّ رَبَّنَا لَاجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

( ) لَقَدْكَانَ لَكُرْفِيهِمْ أَسُوةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْمُومَ ٱلْآخِرَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْمُومَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولَ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُواَ لَغِنَيُّ ٱلْحَمِيدُ

مَعْسَى اللهُ أَن يَجْعَلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

إِلَّا آسْتِغْفَارَهُ لِأَبِيهِ الذِي بَقِيَ مُقِيماً عَلَى الكُفْرِ، فَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ: إِنَّهُ سَيَسْتُغْفِرُ لَهُ اللهَ، وَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْفَعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَالأَمْرُ مَرْدُودٌ إِلَى مَشِيئَةِ اللهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَ. وَلَكِنَّ هَـذَا القَوْلَ صَدَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ حِينَما وَعَدَهُ أَبُوهُ بِأَنَّهُ سَيُّوْمِنُ بِاللهِ، وَيَتْبُعُهُ فِيمَا يَعْبُدُ. فَلَمَّا تَبَيَّنَ إِبْرَاهِيمُ أَنَّ أَبَاهُ عَدُو للهِ تَبَرًّأُ مِنْهُ.

وَحِينَمَا فَارَقَ إِبْرَاهِيمُ وَالمُوْمِنُونَ مَعَهُ قَوْمَهُمْ لَجَوُوا إِلَى اللهِ مُتَضَرِّعِينَ قَائِلِينَ: رَبَّنَا إِنَّنَا آعْتَمَدْنَا عَلَيْكَ فِي جَمِيع أُمُورِنَا (تَوَكَّلْنَا)، وَرَجَعْنَا إِلَيكَ بِالتَّوْبَةِ مِنْ ذُنُوبِنَا، وَإِلَيكَ مَصِيرُنَا حِينَ تَبْعَثْنَا مِنْ قُبُورِنَا لِلْعَرْضِ وَالتَّوْبَةِ مِنْ ذُنُوبِنَا، وَإِلَيكَ مَصِيرُنَا حِينَ تَبْعَثْنَا مِنْ قُبُورِنَا لِلْعَرْضِ وَالتَّوْبَةِ مِنْ ذُنُوبِنَا، وَإِلَيكَ مَصِيرُنَا حِينَ تَبْعَثْنَا مِنْ قُبُورِنَا لِلْعَرْضِ وَالتَحْسَابِ. فَآقْتُدُوا بِهِمْ يَا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ، وَقُولُوا مِثْلَ قَوْلِهِمْ.

أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ مِ قُدُوةً حَسَنَةٌ فِي التَّبَرُّ وَمِنَ الضَّالِينَ.

برآءُ مِنْكُمْ - أَبْرِيَاءُ مِنْكُمْ . إلَيكَ أَنْبِنَا - إليكَ رَجَعْنَا تَائِينَ .

(٥) - رَبَّنَا وَلَا تُسَلِّطْ قَوْمَنَا الكَافِرِينَ عَلَيْنَا، وَلَا تَجْعَلْهُمْ يَظُهُرُونَ عَلَيْنَا، فَيَعْمَلُوا عَلَى فِتْنَتِنَا عَنْ دِينِنَا بِالعَذَابِ وَالنَّكَالِ. وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا ظَهَرُوا عَلَيْنَا لِأَنَّهُمْ عَلَى حَقَّ فِيمَا يَقُولُونَ، وَفِيمَا يَعْبُدُونَ، رَبَّنَا وَآسْتُرْ ذُنُوبَنَا عَنْ غَيرِكَ، وَاعْفُ عَنَا فِيمَا بَيْنَنَا وَبَينَكَ، إِنَّكَ يَا رَبَّ أَنْتَ القَوِيُّ الغَزِيزُ الذِي لَا يُضَامُ ، الحَكِيمُ فِيمَا تَشْرَعُ، وَفِيمَا تَقْضِي.

لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً ـ مَفْتُونِينَ بِهِمْ، مُعَذَّبِينَ بِأَيْدِيهِمْ.

#### (يَرْجُو)

(٦) ـ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ، قُدُوةً حَسَنَةً، وَأَسْوَةٌ تَتَأَسَّوْنَ بِهَا، لِمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فِي يَـوْمِ القِيَامَةِ، وَيَطْمَعُ فِي الأَجْرِ وَالثَّوَابِ مِنَ اللهِ، وَالنَّجَاةِ مِنَ العَذَابِ وَالنَّكَالِ. وَمَنْ يُعْرِضْ عَمَّا دَعَاهُ الله إليهِ مِنَ الإِيْمَانِ بِهِ وَبِمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَيَسْتَكْبِرْ وَيُوال أَعْدَاءَ اللهِ فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ بِذَلِكَ إلاَّ نَفْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ غَنِي عَنْهُ وَعَنْ إِيمَانِهِ وَاعْنَ طَاعَتِه، مَحْمُودُ بَأَنْهُمِهِ وَأَفْضَالِهِ عَلَى خَلْقِهِ.

(٧) - ثُمَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلْمُوْمِنِينَ تَطْيِباً لِقُلُوبِهِمْ، إِنَّهُ قَدْ يَغْرِسُ فِي قُلُوبِ الكَافِرِينَ مِنْ أَهْلِهِمْ وَمِنْ أَقْرِبَائِهِمْ مَحَّبَةَ الْإِسْلَامِ، فَيَتِمُّ التَّوادُ، وَيَتَمُّ التَّعادُونَهُمْ، وَيُقَاطِعُونَهُمْ فِي وَيَتَمُّ التَّعادُونَهُمْ، وَيُقَاطِعُونَهُمْ فِي الدِينَ كَانُوا يُعَادُونَهُمْ، وَيُقَاطِعُونَهُمْ فِي الدِينِ، وَاللهُ قَدِيرُ عَلَى مَا يَشَاءُ، غَفُورٌ لِخَطِيئَةِ الَّذِينَ أَلْقُوا إلَيهِمْ بِالمَوَدَّةِ إِنَا اللَّهِمْ عِلْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الله عَن الله عَنْ ال نُقَيْنِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِينَرِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمُّرُ وَتُقَسِطُوٓا

إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

وَ إِنَّمَا يَنْهَ لَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَلْنَالُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُو كُم مِّن دِينَرِكُمْ وَظَلَهَرُواْعَلَىۤ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمُّ وَمَن يَنُوَهُمُ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ

إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِزَتِ فَٱمْتَحِثُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِ لَيُّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّحِلُّ لَمُّهُ وَلَاهُمْ يَعِلُّونَ لَمُنَّ

وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ

# (يَنْهَاكُمُ) (يُقَاتِلُوكُمْ) (دِيَارِكُمْ)

يُقَاتِلُوكُمْ فِي الـدِّينِ، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَـارِكُمْ، وَلَمْ يُعَـاوِنَـوا فِي إِخْرَاجِكُمْ مِنْهَا، وَلَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ إِكْـرَامِهِمْ، وَمَنْحِهِمْ صِلَتَكُمْ، لَأِنَّ اللَّه يُحِبُّ أَهْلَ البرِّ والتَّوَاصُل.

(وَرُوِيَ فِي سَبَبِ نُـزُولِ هَذِهِ الآيَةِ: أَنَّ قُتَيْلَةَ أُمَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْ الصَّدِّيقِ قَدِمَتْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ عَلَى ٱبْنَتِهَا أَسْمَاءَ بِهَدَايًا فَرَفَضَتْ أَسْمَاءُ أَنَّ تَقْبَلَ الهَدَايَا مِنْهَا، وَأَنْ تُدْخِلَهَا بَيْتَهَا، فَجَاءَتْ إِلَى أُخْتِـهَا عَاثِشَـةَ أُمّ المُوْمِنينَ تَسْأَلُهَا فِي ذَلِكَ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهَ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ، فَأَمَرَهَا الرَّسُولُ بِإِذْخَالِهَا بَيْتَهَا، وَبِأَنْ تَقْبَلَ مِنْهَا هَدِيتَهَا. تَبَرُّوهُمْ \_ تُحْسِنُوا إِليهِمْ وَتُكْرِمُوهُمْ.

وَتُقْسِطُوا إليهِمْ - تَقْضُوا إليهِمْ بِالقِسْطِ وَالعَدْلِ.

# (يَنْهَاكُمُ) (قَاتَلُوكُمْ) (دِيَارِكُمْ) (ظَاهَرُوا) (فَأُولَئِكَ)(الظَّالِمُونَ)

( ٩) - إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ الله عَنْ مُوَالاَةِ الكُفَّارِ الذِينَ نَاصَبُوكُمُ العِدَاءَ فِي الـدِّين فَقَـاتَلُوكُمْ، وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ وَدِيَـارِكُمْ، وَأَعَـانُـوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ، فَهَوُلاَءِ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنْ مُـوَالاَتِهِمْ، وَعَنْ اتَّخَاذِهِمْ أَنْصَــاراً، وَيَأْمُرُكُمْ بِمُعَادَاتِهِمْ.

وَيُؤَكِّدُ اللَّهُ تَعَالَى الوَعِيدَ عَلَى مُوَالَاتِهِمْ فِيبَيِّنُ: أَنَّ الذِينَ يَتَوَلَّوْنَ هَؤُلَاءِ الكُفَّارَ المُؤذِينَ هُمُ الظَّالِمُونَ لَإِنَّهُمْ خَالَفُوا أَمْـرَ اللهِ فَوَالُوا أَعْـدَاءَهُ وَأَعْدَاءَهُمْ.

ظَاهَرُ وا \_ عَاوَنُوا.

أَنْ تَوَلُّوْهُمْ \_ أَنْ تَتَّخِذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ.

# (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (المُؤْمِنَاتُ) (مُهَاجِرَاتٍ) (بإيمَانِهِنَّ) (مُؤْمِنَاتٍ) (وَآتُوهُمْ) (آتَيْتُمُوهُنَّ) (وَاسْأَلُوا) (وَلْيَسْأَلُوا)

(١٠) ـ كَانَ مِنْ شُرُوطِ صُلْحِ الحُدَيْبِيَةِ بَيْنَ الـرَّسُولِ ﷺ وَقُـرَيش ِ أَنَّ الرَّسُولَ لَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ إِلَّا رَدُّهُ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِماً عَلَى دِينِ الإسْلام ِ. وَخِلَالَ فَتْرَةِ الصُّلْح ِ جَاءَتِ الرُّسُولَ فِي الصَّدِينَةِ أَمُّ كُلُّتُـوم ٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعيطٍ مُسْلِمَةً فَجَاءَ أَخَوَاهَـا إِلَى الرَّسُـولِ يَسْأَلَانِـهِ رَدُّهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَلِهِ الآيَةَ، يَنْقُضُ بِهَا عَهْدَ الحُدَيْبِيَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ

أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَ الْيُتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ مَا أَنفَقُوا فَالكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ

ٱلْكُوَافِرِ وَسْتَكُواْمَاۤ أَنفَقَنْمُ وَلْيَسْتَكُواْ

بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيدٌ

بِالنِّسَاءِ خَاصَّةً، فَمَنَعَ اللهُ المُؤْمِنينَ مِنْ أَنْ يَرُدُّوا المُؤْمِنَاتِ المُهَاجِرَاتِ إِلَى المُشْرِكِينَ، وَأُنْزَلَ اللهُ تَعَالَى آيَةَ الامْتِحَانِ. وَيُبَيِّنُ تَعَالَى لِلْمُوْمِنِينَ أَنَّهُ إِذَا جَاءَكُمْ، يَا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ، النِّسَاءُ مُوْمِنَاتِ مُهَاجِرَاتٍ مِنْ بَيْنِ الكُفَّارِ، فَاخْتَبِرُوا حَالَهُنَّ، لِتَعْلَمُوا صِدْقَ إِيمَـانِهِنَّ، لِّأَنَّ الكُفَّارَ لَا يَحِلُّونَ لِلْمُؤْمِنَاتِ، وَالمُؤْمِنَاتُ لَا يَحْلِلْنَ لِلكُفَّارِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِلْمُهَاجِرَات:

(بِاللهِ الذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ مَا خَرَجْتُ مِنْ بُغْض زَوْج ، باللهِ مَا خَرَجْتُ رَغْبَةً بِأَرْضِ عَنْ أَرْضِ ، باللهِ مَا خَرَجْتُ التِمَاسَأُ لِدُنْيَا، باللهِ مَا خَرَجْتُ إِلَّا حُبًّا بِاللهِ وَرَسُولِهِ).

ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى أَنَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِ المُهَاجِرَاتِ مِنْكُمْ يَا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ. ثُمًّ بَيِّنَ تَعَالَى الحُكْمَ فِي هَذِهِ الحَالَةِ:

فَقَالَ: أَعطُوا أَزْوَاجَ المُؤْمِنَاتِ المُهَاجِرَاتِ مِنَ الكُفَّارِ مِثْلَ مَا دَفَعُوا مِنَ المُهُـورِ، وَلاَ إِثْمَ عَلَى الـرِّجـالِ المُؤمِنينَ فِي أَنْ يَنْكِـحُـوا هَوُلاَءِ المُهَاجِرَاتِ، بِشَرْطِ أَنْ يَتَعَهَّدُوا بِأَنْ يُؤَدُّوا إِليهَنَّ مُهُورَهُنَّ، وَلاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنينَ أَنْ يَتَـزَوَّجُـوا المُشْـرِكَـاتِ، وَلاَ أَنْ يَتَمَسَّكُـوا بِعَقْـدِ زَوْجِيَّــةٍ الكَافِرَاتِ الْبَاقِيَاتِ فِي دَارِ الشُّرْكِ، وَإِذَا لَحِقَتْ آمْرَأَةً كَافِرَةٌ هِيَ زَوْجَـةٌ لِمُسْلِم بِالكُفَّارِ - بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ - فَلِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَسْأَلُوا الكُفَّارَ مَهْرَهَا الَّذِي دَفَعَهُ زَوْجُهَا المُسْلِمُ، وَلْيَسْأَلْكُمُ الكُفَّارُ دَفْعَ مُهُــور نِسَائِهمْ المُوْمِنَاتِ المُهَاجِرَاتِ.

وَذَلِكَ الَّذِي ذُكِرَ هُوَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فَٱتَّبِعُوهُ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ فَلاَ يَشْرَعُ إلَّا مَا فِيهِ الحِكْمَةُ.

فَأَمْتَحِنُوهُنَّ - فَآخْتَبُروهُنَّ - وَكَانَ النَّبِيُّ يَخْتَبِرُهُنَّ بِالتَّحْلِيفِ. أَجُورَهُنَّ - مُهُورَهُنَّ .

بِعِصَمِ الكَوَافِر - بعُقُودِ نِكَاحِ المُشْرِكَاتِ.

# (أُزْوَاجِكُمْ) (فَآتُوا) (أُزْوَاجُهُمْ)

(١١) - وَإِذَا ذَهَبَتْ زَوْجَاتُكُمْ الكَافِرَاتُ إِلَى المُشْرِكِينَ، وَلَمْ يَـدْفَعُوا إِليكُمْ المهُورَ الِّتِي سَبَقَ أَنْ دَفَعْتُمُوهَا لَهُنَّ، ثُمَّ ظَفِرْتُمْ بِالمُشْرِكِينَ، وَٱنْتَصَرْتُمْ عَلَيهِمْ، فَأَعْطُوا الذِينَ ذَهَبَتْ زَوْجَاتُهُمْ المُشْرِكَاتُ مِنْ الغَنيِمَةِ مِثْلَ مَا دَفَعُـوا إليهنَّ مِنْ صِدَاق، وَخَـافُوا اللهَ الـذِي تُؤْمِنُونَ بِـهِ، فَأَدُّوا فَرَاثِضُهُ، وَالتَّرْمُوا بِأُوَامِرهِ.

(وَقَالَ قَتَادَةُ وَمُجَاهِدُ: إِذَا فَـرَّتْ مُشْرِكَـةٌ هِيَ زَوْجَةٌ لِمُسْلِمِ إِلَى الكُفَّـارِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ عَهْدُ، وَلَمْ يَدْفَعُوا إِلَى زَوْجِهَا شَيئًا، فَإِذَا جَاءَتْ مِنْهُمُ

اللهِ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءُ مِّنْ أَزُولِ حِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَتَاتُواْٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَآأَنفَقُواْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِ مَثْوَمِنُونَ

آمْرَأَةً مُسْلِمَةً فَلَا يُدْفَعُ إِلَى زَوْجِهَا شَيءٌ حَتَّى يَدْفَعُوا إِلَى المُسْلِمِ زَوْجِ الدَّاهِبَةِ إِلَيْهِمْ مِثْلَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا.

وَقَالَ آبُنُ عَبَّاسٍ: يُؤدَّى إِليْهِمْ مِنَ الغَنِيمَةِ قَبْلَ أَنْ تُخَمَّسَ).

# (يَا أَيُّهَا) (المُؤْمِنَاتُ) (أَوْلاَدَهُنَّ) (بِبُهْتَانٍ)

(١٢) - يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ النِّسَاءُ المُوْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيئًا، مِنْ صَنَم أُو حَجَر، وَلاَ يَشْرِقْنَ مِنْ مَالِ النَّاسِ شَيئًا، وَلاَ يَزْنِينَ، وَلاَ يَئِدْنَ بَنَاتِهِنَّ، كَمَا كُنَّ يَفْعَلْنَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَلاَ يُلْصِقْنَ اللهَ اللهُ اللهُ

بِبُهْتَادٍ \_ بِإِلْصَاقِ اللَّقَطَاءِ بِالْأَزْوَاجِ .

# (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (يَثِسُوا) (أَصْحَابِ) (يَشِسَ)

(١٣) - وَبَعْدَ أَنْ نَهَى اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ عَنْ مُوَادَّةِ المُشْرِكِينَ فِي أُوَّلِ السُّورَةِ، عَادَ تَعَالَى فَكَرَّرَ هَذَا النَّهْيَ فِي آخِرِهَا فَقَالَ: يَا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَا تُسوالُوا اليَهُ وَ وَالنَّصَارَى وَالمُشْسِرِكِينَ مِمَّنْ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَآسْتَحَقُّوا الطَّرْدَ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَلاَ تَتَّخِذُوهُمْ أَصْدِقَاءَ لَكُمْ تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِمَا يَضُرُّ الإِسْلاَمَ وَالمُسْلِمِينَ، وَهَوُلاَهِ الكُفَّارُ قَدْ يَشُوا مِنَ الخَيْرِ والنَّجَاةِ فِي الآخِرَةِ لِعِنَادِهِمْ، وَإِصْرَارِهِمْ عَلَى الكُفْرِ، وَتَكْذِيبِهِمْ رَسُولَ اللهِ.. فِي الآخِرَةِ لِعِنَادِهِمْ، وَإِصْرَارِهِمْ عَلَى الكُفْرِ، وَتَكْذِيبِهِمْ رَسُولَ اللهِ.. كَمَا يَشِسَ الكُفَّارُ فَدْ بَبَعْثٍ وَلاَ حَشْرِ وَلاَ حَشْرِ وَلاَ حَشْرِ اللهِ اللهِ اللهِ.. وَلاَ حَشْرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

لَا تَتَوَلُواْ ـ ۚ لَا تَتَّخِذُوا أُوْلِيَاءَ قَوْماً ـ هُمُ اليَهُودُ أَوِ الكُفَّارُ عَامَّةً . يَّا يَتَأَيُّهُ النِّيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَتُ بُبَايِعْنَكَ كَا عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُ إِلَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَرْزِيْنِ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلِكَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ لَا بِبُهْ تَنِ يُفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِ عِنَّ وَأَرْجُلِهِ بَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ فَا إِيعْهُنَّ لَوْ وَالسَّتَغْفِرُ هُنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ وَرَحِيمٌ لَوْ

يَّا يَّنَا َيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْتَوَلَّوْاْ فَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَذَيْهِ سُواهِنَ الْآخِرَةِ كَمَايَهِسَ الْكُفَّارُمِنْ أَصْحَكِ الْقُبُورِ



#### يُّ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَٱلْعَرَازُٱلْحَيْكُمُ

يَّاتُمُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْلِمَ تَقُولُونَ مَا لاَتَفَعُلُونَ

لَّ كَبُرَمَفَتَّاعِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُوك

#### (السَّمَاوَاتِ)

(١) - نَزَّهَ اللهَ تَعَالَى عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ، وَشَهِدَ لَهُ بِالرَّبُوبِيَّةِ وَالوَحْدَانِيَّةِ وَالعَحْدَانِيَّةِ وَالعَحْدَانِيَّةِ وَالعَحْدَانِيَّةِ وَالعَحْدَانِيَّةِ وَالعَحْدَانِيَّةِ وَالعَّدْرَةِ، وَغَيْرِهَا مِنْ صِفَاتِ الكَمَالِ، جَمِيعُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ مِنَ المَحْدُوقَاتِ، وَهُو تَعَالَى القَرِيُّ الذِي لَا يُغَالَبُ، الحَكِيمُ فِي شَرْعِهِ وَخَلْقِهِ وَأَمْرِهِ وَتَدْبِيرِهِ.

سَبُّحَ ـ نَزُّهَ وَمَجَّدَ وَدَلُّ عَلَيهِ تَعَالَى .

# (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا)

(٢) - يُنْكِرُ الله تَعَالَى عَلَى مَنْ يَعِدُ وَعْداً، أَوْ يَقُولُ قَوْلًا لاَ يَفِي بِهِ، فَيَقُولُ تَعَالَى: لَإِيِّ شَيءٍ تَقُولُونَ لَوَدِدْنَا أَنْ نَفْعَلَ كَذَا وَكَـذَا مِنْ أَفْعَالِ الخَيْرِ، حَتَّى إِذَا طُلِبَ مِنْكُمْ فِعْلُ ذَلِكَ كَرِهْتُمْ ذَلِكَ وَلَمْ تَفْعَلُوهُ؟..
 (وَجَاء فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: آيَةُ المُنَافِق ثَلَاثُ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا

وَعَدَ أُخْلَفَ وَإِذَا آئْتمنَ خَانَ). (وَرُوِيَ أَنَّ هَـٰذِهِ الآيَةَ نَـزَلَتْ حِينَمَا تَمَنَّى اَلْمُؤْمِنُـونَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيهِم الجهادُ، فَلَمَّا فَرَضَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ).

(٣) - وَأَكَدَ اللهُ تَعَالَى إِنْكَارَهُ هَذَا عَلَى هَوُلاَءِ القَائِلِينَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ يَكْرَهُ كُرْهاً شَدِيداً أَنْ تَقُولُوا شَيئاً لاَ تَفْعَلُونَهُ لِأِنَّ الوَفَاءَ بِالعَهْدِ وَالـوَعْدِ يُنَمِّي النُّقَةَ بَينَ أَفْرَادِ الجَمَاعَةِ، كَمَا أَنَّ فُشُوَّ الخُلْفِ بِالعَهْدِ وَالـوَعْدِ يُنَمِّي النُّقَةَ بَينَ أَفْرَادِ الجَمَاعَةِ، كَمَا أَنَّ فُشُوَّ الخُلْفِ بِالعَهْدِ وَالـوَعْدُ يُضْعَفْهَا.

كَبُرَ مَقْتاً . عَظُمَ بُغْضاً بَالِغَ الغَايَةِ.

اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال سَبِيلِهِ عَصَفًّا كَأَنَّهُ مِ بُنْيَكُنُّ مُرْصُوصٌ

ولَيْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِلِمَ تُوَّذُونَنِي وَقَد تَعَ لَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيُكُمُّ فَلَمَّا زَاغُوۤ أَأَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ

ر وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَسَنِي إِسْرَ عِيلَ اللَّهِ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَيْةِ وَمُيَشِّرُ الرَّسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسَمُهُ وَ أَحْدُ فَكُمَّا جَآءَهُم بٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَٰذَاسِحُوْمُتُّبِينٌ

(يُقَاتِلُونَ) (يُنْيَانُ)

(٤) ـ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ لَوْ نَعْلَمُ أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ لَعَمِلْنَاهُ، فَلَلُّهُمُ اللَّه تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيَةِ إِلَى أُحَبِّ الأَعْمَالِ إِلِيهِ، فَبَيَنَّ لَهُمْ: أَنَّهُ يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الذِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سُبِيلِ إِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ أَنْ يَقِفُوا أَثْنَاءَ القِتَالِ صَفًّا، لَا فُرْجَةَ بَيْنَهُمْ، وَكَأَنُّهُمْ بُنْيَانٌ مَشْدُودٌ مَرْصُوصٌ، مُتَـلَاحِمُ الْأَجْزَاءِ، لَأِنَّ هَذَا التَّرَاصُّ أَثْنَاءَ القِتَالَ ِيُقَوِّي مَعْنَويّاتِ الجُنْدِ، وَلاَ يَتْرُكُ لِلْعَدُوِّ فُرْجَةً بَينَ صُفُوفِهِمْ يَنْفُذُ مِنْهَا.

صَفّاً ـ صَافّينَ أَنْفُسَهُمْ أَوْ مَصْفُوفِينَ.

بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ـ مُتَلاَحِمٌ مُحْكَمٌ لاَ فُرْجَةَ فِيه

#### (يَا قَوْم) (الفَاسِقِينَ)

(٥) ـ وَيُسَلِّى اللهُ تَعَـالَى عَبْدَهُ مُحَمَّداً عَمَّا يُلاَقِيهِ مِنْ تَكْـذِيبِ قَـوْمِـهِ وَإِيذَائِهِمْ، فَذَكَّرَهُ رَبُّهُ بِمَا لَاقَاهُ مُوسَى، عَلَيهِ السَّلاَمُ، مِنْ قَوْمِهِ، إِذْ قَالَ لَهُمْ: لِمَاذَا تُؤْذُونَنِي وَتُخَالِفُونَ أَمْرِي، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صِدْقِي، فِيمَا جِثْتُكُمْ بِهِ مِنْ رِسَالَةٍ رَبِّي، فَلَمَّا عَلَلُوا عَنِ ٱتَّبَاعِ الحَقِّ مَعَ عِلْمِهِمْ بِهِ، وَأَصَرُّوا عَلَى ذَلِكَ، صَرَّف الله قُلُوبَهُمْ عَنَ الهُدَّى، وَالله لاَ يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ الخَارِجِينَ عَنْ طَاعَتِهِ.

زَاغُوا \_ تَنكُّبُوا طَرِيقَ الحَقِّ عَمْداً.

أَزَاغَ الله قُلُوبَهُمْ - صَرَفَهُمْ عَنِ التَّوْفِيقِ لاتِّبَاعِ الحَقِّ.

## (يَا بَنِي) (إِسْرَائِيلَ) (التَّوْرَاةِ) (بِالبَيِّنَاتِ)

(٦) ـ وَٱذْكُرْ لِقَوْمِكَ إِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِبَنِي إِسْرَاثِيلَ: إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ إِليْهِمْ، وَإِنَّهُ مُصَدِّقٌ بِالتَّوْرَاةِ وَبِكُتُبِ اللهِ وَأَنْبِيَائِهِ جَمِيعاً، وَإِنَّهُ جَاءَ مُبَشِّراً برَسُولٍ يَأْتِي بَعْدَهُ أَسْمُهُ أَحْمَدُ، وَدَاعِيًّا إِلَى التَّصْدِيقِ بِهَـٰذَا الرَّسُـولِ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَحْمَدُ المُبَشِّرُ بِهِ بِالأَدِلَةِ الوَاضِحَةِ، وَالمُعْجِزَاتِ البَاهِرَةِ كَذُّبُوهُ، وَقَالُوا عَمَّا جَاءَهُمْ: إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ وَاضِحٌ بَيِّنٌ.

﴿وَقَدْ جَاءَ فِي الفَصْلِ النَّامِنَ عَشَرَ مِنَ السَّفْرِ الخَّامِسِ مِنَ التَّورَاةِ البِشَارَةُ بِمُحَمَّدٍ عَلَيهِ السَّلامُ عَلَى الشَّكُلِ التَّالِي:

(يَا مُوسَى إِنِّي سَأْقِيمُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ نَبِيًّا مِنَ إِخْوَتِهِمْ مِثْلَكَ أَجْعَلُ كَلَامِي فِي فَمِهِ، وَيَقُولُ لَهُمْ مَا آمُرُهُ بِهِ، وَالذِي لَا يَقْبَلُ ذَلِكَ النَّبِيِّ الذِي يَتَكَلَّمُ بِأَسْمِي، أَنَا أَنْتَقِمُ مِنْهُ وَمِنْ سِبْطِهِ).

وَجَاءَ فِي الإِصْحَاحِ ٢١ مِنْ سِفَرِ أَشْعِيا بِشَارَةً بِمُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى الشَّكْلِ التّالِي: ﴿ وَحْيُ مِنْ جِهَةَ بِلاَدِ العَرَبِ: فِي الوَعْرِ مِنْ بِلاَدِ العَرَبِ تَبَيتينَ يَا قَوَافِلَ السَّدَانِيِّينَ. هَاتُوا مَاءً لِمُلَاقَاةِ العَطْشَانِ يَا سُكَّانَ أَرْضِ تِيمَاءَ وَافُوا السَّيْفِ الْهَارِبَ بِخُبْرِهِ. فَإِنَّهُمْ مِنْ أَمَامِ السَّيُوفِ قَدْ هَرَبُوا، مِنْ أَمَامِ السَّيْفِ المَسْلُولِ وَمِنْ أَمَامِ المَسْدُودَةِ وَمِنْ أَمَامِ شِدَّةِ الحَرْبِ. فَإِنَّهُ المَسْلُولِ وَمِنْ أَمَامِ المَسْدُودَةِ وَمِنْ أَمَامِ شِدَّةِ الحَرْبِ. فَإِنَّهُ هَكَذَا قَالَ السَّيِّدُ فِي مُدَّةِ سَنَةٍ كَسَنَةِ الأَجِيرِ يَفْنَى كُلُّ مَجْدِ قِيدَارٍ وَبَقِيَّةُ عَدَدِ قِسِيِّ أَبْطَالِ بَنِي قِيدَارٍ تَقِلُ لِأَنَّ الرَّبَ إِلَهَ إِسْرَائِيلَ قَدْ تَكَلَّمَ».

﴿ وَهَذِهِ النَّبُوءَةُ إِشَارَةٌ وَاضِحَةٌ إِلَى هِجْرَةِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّةُ إِلَى يَثْرِبَ، بَعْدَ أَنْ تَزَايَدَ إِيذَاءُ قُريشٍ لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ. ثُمَّ إِنَّهَا إِشَارَةُ إِلَى نَصْرِ رَسُولِ اللهِ وَأَصْحَابِهِ مِنَ المُهَاجِّرِينَ وَالأَنْصَارِ فِي مَعْرَكَةِ بَدْرٍ عَلَى نَصْرِ رَسُولِ اللهِ وَأَصْحَابِهِ مِنَ المُهَاجِّرِينَ وَالأَنْصَارِ فِي مَعْرَكَةِ بَدْرٍ عَلَى قُريشٍ أَحْفَادِ عَدْنَانَ مُن إِسْمَاعِيلَ (وَعَدْنَانُ هُوَ قِيدَارُ) وَتَحْطِيمٍ جَبَرُوتٍ قُرَيشٍ وَسُلْطَانِهَا بِقَتْلِ كُبَرَائِهَا، وَأَسْرِ أَعْدَادٍ مِنْهُمْ، وَقَدْ جَرَتْ مَعْرَكَةُ مَعْرَكَةُ بَدْرٍ بَعْدَ عَامٍ مِنْ هِجْرَةِ رَسُولِ اللهِ إِلَى يَعْرِبَ».

وَجَاءَتِ البِشَارَةُ بِمُحَمَّدٍ فِي الإِنْجِيلِ عَلَى الشَّكْلِ التَّالِي:

(قَالَ يَسُوعُ: إِنَّ الفَارْقَلِيطِ رُوحَ الحَقِّ الذِي يُرْسِلُهُ أَبِي يَعْلَمُكُمْ كُلُّ شَيءٍ) (إنْجِيلُ يُوحَنَّا ـ الفَصْلُ ١٥ ـ وَالفَارْقَلِيطِ لَفْظٌ يَعْنِي الحَمْدَ، وَقَدْ فَشَرَهُ بَعْضُهُمْ بِالحَامِدِ وَالحَمَّادِ).

#### (الإسْلَام) (الظَّالِمِينَ)

(٧) ـ لاَ أَحَدَ أَكْثَرُ ظُلْماً مِمَّنْ يَفْتَرِي عَلَى اللهِ الكَذِبِ، وَيَجْعَلُ لَهُ أَنْدَاداً وَشُركَاء، أَوْ أَبْنَاءَ وَصَاحِبَةً . . وَهُوَ يُدْعَى إِلَى التَّوْحِيدِ وَالإِخْلَاصِ ، وَالْإِسْلَامِ للهِ ، وَاللهُ لاَ يُرْشِدُ القَوْمَ الظَّالِمِينَ لَأِنْفُسِهِمْ إِلَى مَا فِيهِ خَيْرُهُمْ وَالإِسْلَامِ للهِ ، وَاللهُ لاَ يُرْشِدُ القَوْمَ الظَّالِمِينَ لَأِنْفُسِهِمْ إِلَى مَا فِيهِ خَيْرُهُمْ وَصَلاَحُهُمْ ، لِأَنَّهُمْ آجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ، وَآرْتَكُبُوا المُوبِقَاتِ، فَخَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، وَجَعَلَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً ، فَلَمْ يَعُودُوا يَعْرِفُونَ سَبِيلَ عَلَى اللهُدَى.

# (بِأَفْوَاهِهِمْ) (الكَافِرُونَ)

(٨) - وَمَثَلُ هَوُلاَءِ فِي مُقَاوَمَتِهِمْ لِدَعْوَةِ التَّوْحِيدِ، وَسَعْيِهِمْ فِي إِخْمَادِ نُورِ الشَّمْسِ، وَيُزِيلَ ضِيَاءَهَا، وَأَنَّى الدَّينِ، مَثَلُ مَنْ يَنْفُخُ بِفِيهِ لِيُطْفِىءَ نُورَ الشَّمْسِ، وَيُزِيلَ ضِيَاءَهَا، وَأَنَّى لَهُ ذَلِكَ، وَاللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَأَمْرِهِ، وَمُظْهِرُ دِينِهِ، وَنَاصِرُ رَسُولِهِ، وَلَوْ كَرِهَ الكُفَّارُ ذَلِكَ. الكُفَّارُ ذَلِكَ.

نُورُ اللهِ ـ الحَقُّ الذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ .

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنِ أَفْتَرَكَ عَلَى ٱللّهِ ٱلكَذِبَ وَهُو يُدِّعَىَ إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّالِمِينَ

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَاً لِلَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكَرِهِ ٱلْكَفِرُونَ

( هُوَ ٱلَّذِى آُرْسَلَ رَسُولَهُ وَبِالْهَٰدُى وَدِينِ ٱلْحِقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ع وَلَوْكُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ

يَّا يَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ ٱذْتُكُو عَلَى تِحَرُّوَلُنجِيكُمْ مِّنْ عَلَابٍ ٱلِيمِ

( تُوَّمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوْتُجَاهِدُونَ فِ سَبِيلِ لَلَهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيَّرٌ لِّكُمْ إِن كُنْمُ نَعْلَمُونَ

(آ) يَغْفِرْلَكُوْدُنُوْبَكُوْوَيُدُخِلَكُوْجَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَٰرُوهُسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ

اللهُ وَأُخْرَىٰ يُحِنُّونَهُ أَنْصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ مَّ وَأَخْرَىٰ يَكُلُلُهُ وَفَنْحُ مُ

يَّا يَّنَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوَاْ أَنصَارَ اللَّهِ كَمَاقَالَ عِسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحُوارِيِّ مَنْ أَنصَارِ عَإِلْكَالَةِ قَالَ الْمُوَارِيُّونَ نَعَنُ أَنصَارُ اللَّهِ

(٩) ـ الله تَعَالَى هُوَ الذِي أَرْسَلَ مُحَمَّداً بِالقُرْآنِ وَفِيهِ هُـدًى لِلنَّاسِ، وَبِالإِسْلَامِ دِينِ الحَقِّ لِيُعْلِيَـهُ وَيُظْهِـرَهُ عَلَى الأَّدْيَانِ جَمِيعاً، وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ ذَلِكَ.

# (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (تِجَارَةٍ)

(١٠) ـ يَا أَيُّهَا المُوْمِنُونَ بِاللهِ، وَالمُصَدِّقُونَ بِـرُسُلِهِ وَكُتْبِهِ وَآيَـاتِهِ، أَلَا تُـرِيدُونَ أَنْ أَدُلَّكُمْ عَلَى صَفَقَةٍ رَابِحَةٍ، وَتِجَـارَةٍ نَافِعَةٍ، تَفُوزُونَ فِيهَـا بِالرَّبْحِ العَظِيمِ، وَتُنْقِذُكُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ الألِيم يَوْمَ القِيَامَةِ؟.

# (تُجَاهِدُونَ) (بِأَمْوَالِكُمْ)

(11) - وَهَذِهِ الصَّفَقَةُ هِيَ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَتَمْبُدُوهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَتَصَدِّقُوا بِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ، وَمَا أَنْزَلَهَ عَلَيْهِ مِنَ القُرْآنِ، وَتُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ رَفْعٍ كَلِمَةِ اللهِ، وَعِزَّةٍ دِينِهِ، بِأَنْفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، كَانَ ذَلِكَ خَيْراً لَكُمْ مِنْ كُلِّ شَيءٍ فِي الدُّنْيا: مِنَ النَّفْسِ وَالمَال وَالزَّوْجِ وَالوَلَدِ، هَذَا إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا أَعَدَّهُ الله لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ المُخلِصِينَ وَالمَلَامِ وَالمَخلِصِينَ المُخلِصِينَ المُخلِصِينَ المُجَاهِدِينَ فِي الآخِرَةِ مِنْ جَزِيلِ النَّوَابِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيم .

# (جَنَّاتٍ) (الْأَنْهَارُ) (وَمَسَاكِنَ) (جَنَّاتِ)

(١٢) ـ وَإِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ سَتَرَ اللهُ ذُنُـوبَكُمْ وَمَحَاهَـا، وَأَدْخَلَكُمْ جَنَّـاتٍ تَجْرِي الْأَنْهَارُ فِي جَنَبَاتِهَا، وَأَسْكَنَكُمْ مَسَاكِنَ طَيِبةً تَقَرُّ بِهَا العُيُونُ، وَهَذَا هُوَ مُنْتَهَى مَا تَصْبُو إِلِيهِ النُّفُوسُ، وَهُوَ الفَوْزُ الذِي لاَ فَوْزَ أَعْظَمَ مِنْهُ.

(١٣) \_ وَلَكُمْ يَا أَيُّهَا المُوْمِنُونَ المُجَاهِـدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَـالَى، مَعَ الفَوْزِ فِي الآخِرَةِ، الذِي وَعَدَكُمْ الله بِهِ، نِعْمَةً أُخْرَى تُحِبُّونَهَا، وَهِيَ نَصْرٌ مِنَ اللهِ، وَفَيْ اللهِ مِنَ اللهِ، وَفَيْتُ المُؤمِنينَ نَصْرٌ مِنَ اللهِ، وَفَتْتُ قَرِيبٌ، تَجْنُونَ مَغَانِمَهُ، وَبَشِّرْ يَا مُحَمَّدُ المُؤمِنينَ بِهَذَا الجَزَاءِ.

وَأُخْرَى \_ وَلَكُمْ مِنَ النَّعَمِ نِعْمَةً أُخْرَى.

(يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (لِلْحَوَارِيِّينَ) (فَآمَنَتْ) (طَائِفَةٌ) (إِسْرَائِيلَ) (آمَنُوا) (ظَاهِرِينَ)

(١٤) ـ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بِأَنْ يَكُونُوا أَنْصَاراً للهِ فِي جَمِيعٍ أَحْـوَالِهِمْ: بِأَقْـوَالِهِمْ وَأَنْفَسِهِمْ وَأَمْـوَالِهِمْ، وَأَنْ يَسْتَجِيبُـوا اللهِ

فَتَامَنَتَ طَّايِفَةٌ مِّنَ بَغِت إِسْرَهِ يلَ وَكَفَرَتَ طَآيِفَةٌ فَأَيَّدُ نَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَكَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ

وَلِلرَّسُولِ، كَمَا آسْتَجَابَ الحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى حِينَمَا سَأَلُهُمْ: مَنْ يُعِينُنِي فِي الدَّعُورَ إِلَيْ وَنَا اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ مَنْ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ سَيُعِينُونَهُ وَسَيَّوَازِرُونَهُ فِيمَا يَقُومُ بِهِ مِنْ إِبْلَاغِ رِسَالَةِ رَبِّهِ، فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِرِسَالَةِ عِيسَى، وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَجَحَدَتْ نُبُوتَهُ، وَرَمَتُهُ وَأَمَّهُ بِاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنِينَ اللهِ اللهُ المُؤْمِنِينَ اللهِ اللهُ اللهُ المُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ المُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ المُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ

الحَوَارِيُونَ ـ أَصْفِيَاءُ عِيسَى وَخَوَاصُّهُ.

فَأَيُّدْنَا - فَقَوَّيْنَا المُخْلِصِينَ بِالإِيْمَانِ.

ظَاهِرِينَ ـ غَالِبينَ بِالحُجَجِ وَالبِّينَاتِ.



ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ

(١) \_ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ أَنَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، وَمَا فِي الأرْضِ مِنْ مَخْلُوقَاتٍ، وَهُوَ تَعَالَى المَالِكُ المُتَصَرِّفُ فِي السَّمَاوَاتِ والأرْض ، بِقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ، وَهُوَ المُنَزَّهُ عَنْ صِفَاتِ النَّقْصِ الَّتِي لَا تَلِيقُ بِجَلَالِهِ، وَهُوَ العَزِيزُ الذِي لاَ يُغَالَبُ، الحَكِيمُ فِي شَرْعِهِ وَتَدْبيرهِ.

المَلك - مَالك الأشْيَاءِ كُلَّهَا.

سَبُّعَ \_ نَزَّهَ وَمَجَّدَ.

القُدُّوس ـ المُنَزَّهِ عَن النَّقَائِس . العَزِيزِ - القَادِرِ الذِي لاَ يُغَالَبُ.

# (الْأُميِّينَ) (يَتْلُو) (آيَاتِهِ) (الكِتَابَ) (ضَلاَل)

(٢) - وَاللَّهُ تَعَالَى هُـوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُـولًا فِي الْعَرَبِ الْأُمِّينَ هُـوَ مُحَمَّدُ ﷺ، وَهُوَ أُمِّي مِنْهُمْ. لاَ يَقْرَأُ وَلاَ يَكْتُبُ، وَقَدْ بَعَنُهُ اللَّهُ إِلَيْهُمْ لِيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ القُرْآنِ التِي أُنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى، لِيُطهرَهُمْ مِنْ خَبَائِثِ العَقَائِدِ وَالْأَعْمَالِ، وَلِيعَلِّمَهُم الشَّرَائِعَ وَالْأَحْكَامَ، وَحِكْمَتَهَـا وَأَسْرَارَهَـا، وَقَدْ كَانَ هَوُلاءِ الْأُمِّيونَ، قَبْلَ إِرْسَالِ النَّبِيِّ إليهم، فِي ضَلالٍ بَيِّن عَنْ جَادَّةِ الهُدَى، إذْ إِنَّ العَرَبَ كَانُوا قَبْلًا عَلَى دِين إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ آبْتَعَدُوا عَن التُّوْحِيدِ، وَتَسَرَّبَتِ الضَّلَالَاتُ إِلَى عَقِيدَتِهمْ، فَأَصْبَحُوا مُشْرِكِينَ. الْأُميِّينَ - العَرَب - وَالْأُمِّيُّ هُوَ مَنْ لاَ يَقْرَأُ وَلاَ يَكْتُبُ.

يُزَكِّيهِمْ ـ يُطَهِّرُهُمْ مِنْ أَدْنَاسِ الجَاهِلِيَّةِ.

رِنُّ هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّ نَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِنِهِ ءَوَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنَّانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِينِ

إِنَّ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ

وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ٱلْمَاكِ

# وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّايَلُحَقُواْ بِهِمُّ وَهُوَالْعَزِيزُ الْخَكِيمُ

- ﴿ ذَالِكَ فَضَٰلُ اللَّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَأَهُ وَ اللَّهُ ذُو اَلْفَضْلِ الْعَظِيمِ
- مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُواْ النَّوْرَينَةَ ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَادِ يَحْمِلُ الشَّفَارُا بِثَسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُواْ عَاينتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لاَيَهْدِى الْقَوْمَ الظّالِمِينَ

أَنُّ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ هَادُوٓ أَإِن زَعَمْتُمُ أَنَّكُمُ أَوْلِكَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ ٱلْلُوْتَ إِن كُنْمُ صَلِيقِينَ

#### (آخَرينَ)

(٣) - وَبَعَثَ اللهُ تَعَالَى مُحَمَّداً إِلَى أَمَم أُخْرَى غَيْرِ العَرَبِ لَمْ يَجِيئُوا بَعْدُ، وَسَيَجِيئُونَ، وَاللهُ تَعَالَى هُوَ العَزِيزُ ذُو السُّلْطَانِ، القَادِرُ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ مِنْ أُمَّةِ العَرَبِ التِي كَانَتْ مُسْتَضْعَفَةً أُمَّةً قَوِيَّةً قَادِرَةً عَلَى نَشْرِ دِينِ اللهِ فِي أَرْجَاءِ الأَرْضِ، وَهُوَ الحَكِيمُ فِي شَرْعِهِ وَتَدْبِيرِهِ.

لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ - لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ بَعْدُ، وَلَكِنْ سَيَلْحَقُونَ.

آخَرِينَ مِنْهُمْ - منَ العَرَبِ.

(٤) - وَإِنَّ إِرْسَالَ الرَّسُولِ إِلَى البَشَرِ لِيُطَهِّرَهُمْ وَيُـزَكِّيَهُمْ وَيَهْدِيَهُمْ إِلَى البَشَرِ لِيُطَهِّرَهُمْ وَيُـزَكِّيَهُمْ وَيَهْدِيَهُمْ إِلَى النَّهُ اللَّهِ، وَإِحْسَانُ مِنْهُ إِلَى عِبَادِهِ، يَمُنُ بِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِئْ يَصْطَفِيهِمْ مِنْ عِبَادِهِ، وَهُو تَعَالَى عَظِيمُ الفَضْلِ عَلَيهِمْ.

## (التُّوْرَاةَ) (بِآيَاتِ) (الظَّالِمِينَ)

(٥) ـ لَمَّا بَعَثَ اللهُ تَعَالَى مُحَمَّداً، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، رَسُولاً قَالَ اليَهُودُ: إِنَّ الرَّسُولَ لَمْ يُبْعَثْ إليهِمْ، فَرَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِمْ مُبَيِّناً: لَوْ أَنَهُمْ فَهِمُوا الرَّسُولَ لَمْ يُبْعَثْ إليهِمْ، فَرَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِمْ مُبَيِّناً: لَوْ أَنَهُمْ فَهِمُوا التَّوْرَاةَ حَقَّ الفَهْم، وَعَمِلُوا بِمَا فِيهَا، لَرَاوْا فِيهَا نَعْتَ مُحَمَّدٍ وَالبِشَارَةَ بِهِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ آتُبَاعُهُ، وَمَا مَثَلُهُمْ فِي حَمْلِهِمْ التَّوْرَاةَ، وَتَرْكِهِمْ العَمَلَ بِمَا فِيهَا مِنْ أَحْكَام، إلاَّ كَمَشَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ الكُتُبَ وَهُولاَ يَدْرِي مَا فِيهَا. وَكَذَلِكَ حَالُ اليَهُودِ فِي حَمْلِهِمْ التَّوْرَاةَ، فَقَدْ حَفِظُوهَا يَدْرِي مَا فِيهَا. وَكَذَلِكَ حَالُ اليَهُودِ فِي حَمْلِهِمْ التَّوْرَاةَ، فَقَدْ حَفِظُوهَا يَدْرِي مَا فِيهَا. وَكَذَلِكَ حَالُ اليَهُودِ فِي حَمْلِهِمْ التَّوْرَاةَ، فَقَدْ حَفِظُوهَا يَدْرِي مَا فِيهَا. وَكَذَلِكَ حَالُ اليَهُودِ فِي حَمْلِهِمْ التَّوْرَاةَ، فَقَدْ حَفِظُوهَا لَمُثَلِ مَا فِيهَا لَوْمَا أَقْبَحَ هَذَا المَثَلُ مَثَلًا لَهُمْ لَمْ يَتَفَهَّمُوهَا، فَهُمْ أَسُوا حَالًا مِنَ الجِمَادِ. وَمَا أَقْبَحَ هَذَا المَثَلُ مَثَلًا لَهُمْ لِيكَذِيهِمْ بِآيَاتِ اللهِ التِي جَاءَتْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ، لَوْ كَانُوا يَتَفَكَّرُونَ وَيَتَذَبَّرُونَ . وَاللهُ لاَ يُوفَقُ إِلَى الهُدَى القَوْمَ الطَّالِمِينَ كَانُوا يَتَفَكَّرُونَ وَيَتَذَبَّرُونَ . وَاللهُ لاَ يُوفَقُ إِلَى الهُدَى القَوْمَ الطَّالِمِينَ لاَنْفُسِهُمْ

حُمَّلُوا التَّوْرَاةَ - كُلِّفُوا العَمَلَ بِمَا فِيهَا. يَحْمِلُ أَسْفَارَاً - يَحْمِلُ كُتُباً عِظَاماً وَلاَ يَنْتَفِعُ بِهَا.

#### (يَا أَيُّهَا) (صَادِقِينَ)

(٦) - قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَوُلاَءِ اليَهُودِ: إِنَّكُمْ إِذَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ عَلَى حَقَّ وَهُدًى، وَأَنَّ مُحَمَّداً وَأَصْحَابَهُ عَلَى ضَلاَلَةٍ، فَادْعُوا بِالمَوْتِ عَلَى الضَّالِ مِنَ الفِنْتَينِ، إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ فيما تَزَعُمُونَ مِنْ أَنَّكُمْ أُولِياءُ اللهِ وأجبًاؤهُ. هَادُوا - دَانُوا باليَهُودِيَّةِ.

الله وَلَا يَكُمَّنُّونَهُ وَ أَبَدَّا بِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيهِ مُ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ ﴿

﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ مُثَرَّدُونَ إِ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَتِثُكُم بِمَاكُنَّهُمْ تَعْمَلُونَ

٢ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَ إِذَا نُودِي

لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ

🗘 فَإِذَا قُضِيَتِٱلصَّلَوْةُ فَٱنتَشِرُواْ 🖔 فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ

(بالظَّالِمِينَ)

(٧) - وَلا يَتَمَنَّى هَوُلاءِ اليَهُودُ المَوْتَ أَبداً لِعِلْمِهمْ بسُوءِ مَا يَعْمَلُونَ مِنَ الكُفْر وَالظُّلْم وَالفُجُورِ، وَلأِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ لَوْ أَنَّهُمْ تَمَنُّوا الْمَوْتَ لَمَاتُوا لسَاعَتِهِمْ. وَلأَنْزَلَ اللهُ بهِمْ عَذَابَهُ الشَّدِيـدَ ـكَمَا قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ــ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ أَنْفُسَهُمْ بِالكُفْرِ وَالفُسُوقِ وَسُوءِ العَمَلِ ، وَسَيُعَذِّبُهُمْ

# (مُلاَقِيكُمْ) (عَالِم ) (الشَّهَادَةِ)

(٨) ـ وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ الفِرَارَ مِنَ المَوْتِ لَا يُجْدِيهِمْ نَفْعاً، وَإِنَّهُ سَيُلَاقِيهِمْ حِينَمَا يَحِينُ أَجَلُهُمْ، لَا يَصْرِفُهُ عَنْهُمْ صَارِفٌ، وَأَيَّـامُ الحَيَاةِ مَعْـدُودَةً، وَهِيَ سَتَنْقَضِي مَهْمَا طَالَ أَمَدُهَا، ثُمَّ تَرْجِعُونَ بَعْـدَ المَوْتِ إِلَى عَـالِمِ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَعَالِم مَا هُوَ مُشَاهَدُ فِيهَا، فَيُخْبُرُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي الدُّنْيَا، وَسَيُجَازِيهِمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ.

# (يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (لِلصَّلاقِ)

(٩) ـ يَحُثُّ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنينَ عَلَى تَرْكِ البِّيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَعَلَى السَّعْيِ ﴿ بِسَكِينَةِ وَوقَارِ إِلَى المَسَاجِدِ، حِينَمَا يُؤذِّنُ المُؤذِّنُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْم الجُمْعَةِ، لِلاسْتِمَاعِ إِلَى مَوَاعِظِ الخُطْبَاءِ، وَلأَداءِ الصَّلَاةِ مَعَ الجَمَاعَةِ. وَذَلِكَ السَّعْيُ إِلَى الصَّلَاةِ خَيْرٌ لِلمُؤْمِنِينَ وَأَبْغَى مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا الفَانِيَةِ، هَذَا إِنْ كَانَ المُخَاطَبُونَ مِنْ ذَوِي العِلْمِ الصَّحِيحِ بِمَا يَضرُّ وَيَنْفَعُ. (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوهَـا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ (أَيْ تُسْرِعُونَ) وَأَتُّـوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُـونَ وَعَلَيكُمُ السَّكِينَةُ وَالـوَقَارُ، فَمَـا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتِمُوا). (رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة).

(وَالسُّعْيُ هُنَا مَعْنَاهُ الأهْتِمَامُ بِالصَّلَاةِ وَلَيْسَ السُّرْعَةَ).

ذَرُوا ـ آثْرُكُوا البَيْعَ وَتَفَرَّغُوا لِلْعِبَادَةِ.

# (الصَّلاة)

(١٠) ـ فَإِذَا أَدْيْتُمُ الصَّلاَةَ فَتَفَرَّقُوا لِمُبَاشَرَةِ مَصَالِحِكُمْ الدُّنْيُويَّةِ، وَآسْأَلُوا الله الرِّزْقَ الحَلَالَ، وَٱذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا أَثْنَاءَ بَيْعِكُمْ وَشِرَائِكُمْ، وَلاَ تَتْركُوا الدُّنْيَا تَشْغَلُكُمْ عَمَّا يَنْفَعُكُمْ فِي الآخِرَةِ، لَعَلَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ تُفْلِحُونَ، وَتَفُوزُونَ برضًا اللهِ، وَحُسْنِ ثَوَابِهِ.

أَنْتَشِرُوا ـ تَفَرَّقُوا طَلَباً لِحَوَائِجِكُمْ.

الله وَإِذَا رَأُواْ يَجِئَرَةً أُوْلِمُواْ اَنْفَضُواْ إِلَيْمَا وَتَرَكُوكَ قَايِمَا قُلْ مَاعِنداً للهِ إِلَيْمَا وَتَرَكُوكَ قَايِماً قُلْ مَاعِنداً للهِ خَيْرٌ مِن اللّهِ وَمِن النِّجَزَةَ وَاللّهُ خَيْرُ الرَّزَقِينَ خَيْرُ الرَّزَقِينَ

# (تِجَارَةً) (قَائِماً) (التِّجَارَةِ) (الرَّازقِينَ)

(١١) - قَدِمَتْ عِيرٌ بِتِجَارَةٍ إِلَى المَدِينَةِ فِي إِحْدَى المَرَّاتِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَاقِفُ عَلَى المِنْبَرِ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمْعَةِ، فَخَرَجَ النَّاسُ، وَبَقِيَ آثْنا عَشَرَ رَجُلاً، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيةَ يُعَاتِبُ فِيهَا عِبَادَهُ المُؤْمِنينَ عَلَى آنْصِرَافِهِمْ عَن الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمْعَةِ إِلَى التَّجَارَةِ.

وَمَعْنَى الْآيَةِ الَّا بَعْضَ المُوْمِنِينَ إِذَا رَأُوْا عِيرَ تِجَارَةِ، أَوْ لَهُواً أَسْرَعُوا إلِيهِ، وَتَرَكُوا الرَّسُولَ قَائماً يَخْطُبُ فِي النَّاسِ. فَقُلْ لَهُمْ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ: مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الخَيْرِ وَالنَّوَابِ، خَيْرٌ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التَّجَارَةِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، فَاسْعَوا إليهِ، وَٱطْلُبُوا الرِّزْقَ مِنْهُ، فَلَى هَذِهِ الدُّنْيَا، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، فَاسْعَوا إليهِ، وَٱطْلُبُوا الرِّزْقَ مِنْهُ، فَلَى المُخْطَبَةِ.

أَنْفَضُّوا إليها - تَفَرُّقُوا عَنْكَ قَاصِدِينَ إليها.



ا إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّكَ لُرَسُولُهُ وَأُللَّهُ يَشَهُدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَنَدِيُونَ

التَّغَذُواْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ الْمُنْهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَاثُواْ بَعْمَلُونَ

اللُّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ عَامَنُواْ ثُمَّ كُفَرُواْ فَطُّبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَايَفَقَهُونَ

# (الْمُنَافِقُونَ) (الْمُنَافِقِينَ) (لَكَاذِبُونَ)

(١) ـ إِذَا جَاءَ المُنَافِقُونَ إِلَى مَجْلِسِكَ يَا مُحَمَّدُ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ حَقًّا وَصِدْقًا، وَقَدْ أَرْسَلَكَ اللهُ تَعَالَى إِلَى الخَلْقِ كَافَّةً، وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ وَحْيَهُ وَقُوْآنَهُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ إِلَى النَّاسِ لِتُبَلِّغَهُمْ مَا أَوْحَاهُ إِليكَ رَبُّكَ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُنَافِقِينَ الذِينَ قَالُوا مَا قَالُوا لَكَاذِبُونَ فِيمَا يَقُولُونَ لْأِنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ صِدَقَ مَا يَقُولُونَ .

المُنَافِقُ ـ هُوَ الذِي يُظْهِرُ الإِيْمَانَ وَيُبْطِنُ الكُفْرَ وَهُوَ بِصُورَةٍ عَامَّةٍ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ مَا يَعْتَقَدُ.

# (أَيْمَانَهُمْ)

(٢) \_ جَعَلَ هَوُلاءِ المُنَافِقُونَ أَيْمَانَهُم الكَاذِبَةَ وِقَايَةً لَهُـمْ لِحَفْن دِمَائِهِمْ، وَحِفْظِ أَمْوَالِهِمْ فِيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، وَيَقُولُونَ نَشْهَدُ أَنَّـكَ رَسُولُ اللهِ لِيَغْتَرُ بِهِمْ مَنْ لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ أَمْرِهِمْ، وَيَعْتَقَـذَ بِـأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ فَيَطْمَئِنَّ إِلَيهِمْ، وَلَيَسْتَغِلُّوا هَذَا الاطْمئْنَـانَ إِلِيهِمْ لِيَنْصَرِفُوا إِلَى العَمَلِ عَلَى صَوْفِ النَّاسِ عَنِ الدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ ، فَسَاءَ عَمَلُهُمْ وَقَبُحَ إِذْ آثَرُوا الكُفْرَ عَلَى الإِيْمَانِ، وَأَظْهَرُوا حَلَافَ مَا يَعْتَقِدُونَ، وَسَيَلْقَوْنَ عِقَّابَ ذَٰلِكَ العَمَلِ السَّيِّيءِ فِي الْآخِرَةِ.

> جُنْةً \_ وقَايَةً لَإِنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ . (آمَنُوا)

(٣) ـ وَذَلِكَ الَّذِي فَعَلُوهُ إِنَّمَا أَقْدَمُوا عَلَيْهِ لِسُوءِ سَرِيرَتِهم، وَقُبْحِ طَويِّتِهمْ، فَاسْتَهَانُوا بِمَا يَفْعَلُونَ، وَكُلُّ هَمِّهم المُحَافَظَةُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، لِذَلِكَ أَظْهَرُوا للنَّاسِ الإِيْمَانَ وَأَبْطَنُوا الكُفْـرَ، وَقَدْ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلِيهَا الإِيْمَانُ الحَقُّ، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْمًا وَلَا يَفْقَهُونَ.

أَمُوا - بِأَلْسِنَتِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ. فَطَبَعَ - فَخَتَمَ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ لاَ يَفْقَهُونَ - لاَ يَعْرَفُونَ حَقِيقَةَ الإِيْمَانِ.

## (قَاتَلَهُمُ)

(٤) - وَإِذَا رَأَيْتَ هَوُلاَءِ المُنَافِقِينَ تُعْجِبُكَ صُورُهُمْ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا تُعْجِبُكَ أَقْوَالُهُمْ لِإِنَّهُمْ ذَوُو صُورٍ مُتَنَاسِقَةٍ، وَذَوُو لَسَنٍ وَفَصَاحَةٍ، وَلَكِنَّهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ أَشْبَاحُ بِلاَ أَرْوَاحٍ، وَقُلُوبُهُمْ فَارِغَةً مِنَ الإِيْمَانِ فَكَأَنَّهُمْ خُشُبُ جَوْفَاءُ قَدْ نَخَرَ السُّوسُ دَاخِلَهَا، وَهُمْ فِي غَايَةِ الهَلَع وَالجَزَعِ، يَحْسَبُونَ كُلُّ صَوْتٍ يَقَعُ أَنَّ البَلاءَ قَدْ جَاءَهُمْ، وَأَنَّ أَمْرَهُمْ قَدِ آفْتَضَحَ، وَأَنَّهُمْ هَاكُونَ لا مَحَالَةً.

وَهُوُلاَءِ هُمُ الْأَعْدَاءُ الْحَقِيقِيُّونَ لِللإسْلامِ وَالْمُسْلِمِينَ فَلاَ تَأْمَنْهُمْ عَلَى سِرًّ، لَإِنَّ قُلُوبَهُمْ مُتَحَرِّقَةً حَسَداً وَبُغْضاً، لَعَنَهُمُ اللهُ وَطَرَدَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، فَمَا أُقْبَحَ حَالَهُمْ، وَمَا أَشَدً غَفْلَتَهُمْ، فَكَيْفَ يُصْرَفُونَ عَنِ الحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ، وَعَنِ الإِيْمَانِ إِلَى الْكُفْرِ؟.

خُشُبٌ مُسَنَّدَةً - أَخْشَابٌ مُسَنَّدَةً إِلَى الحَائِطِ .

هُمُ الْعَدُوُّ ـ هُمُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعَدَاوَةِ.

أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ـ كَيْفَ يُصْرَفُونَ عَنِ الحَقِّ إِلَى البَاطِل ِ.

(٥) - وَإِذَا قِيلَ لِهَوُّلَاءِ المُنَافِقِينَ تَعَالُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ لِيَسْتَغْفِرَ لَكُمْ عَمَّا سَلَفَ مِنْكُمْ مِنْ ذُنُوبٍ وَآثَامٍ وَنِفَاقٍ أَمَالُوا رُوُوسَهُمْ، وَأَعْرَضُوا آسْتِكْبَاراً وَأَنْفَةً أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ.

 ﴿ وَإِذَارَأَيْهُمْ تُعَجِبُكَ الْأَنْهُمْ تُعَجِبُكَ الْأَنْهُمْ أَوَإِن يَقُولُوا النَّفْ الْمُعَمِّمُ وَإِن يَقُولُوا النَّفْ اللَّهُمْ خُشُبُ تَعْمَعُ لِقَوْلِمُ مُّ أَنَّهُمْ خُشُبُ مُ مُسَنَّدَةً مُحَمِّمُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ مُسَنَّدًةً مُحَمِّدُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ مُسَنَّدًةً مُحَمِّدُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ مُسَنِّدَةً مُحَمِّدُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ مَسْمُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ مَا مُسَنَّدَةً مُحَمِّدُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ مَا مُسَالِدًةً مُحَمِّدُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ مَا مُسَالِدًةً مُحَمِّدُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ مَا مُعَمِّدُ مَا مُسَالِحًا مُعَالِمُ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُسَالًا مُعَلِمُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ مُعَلِمٌ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَالًا مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مِنْ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مِعْلَمُ اللّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلَّمُ مُعِلًا مُعِمِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلَّمُ اللّ

عَلَيْهِمْ هُوُ ٱلْعَدُوُ فَأَحْذَرُهُمْ قَنْلُهُمُ

ٱللَّهُ أَنَّى يُؤُفَّكُونَ

وَ إِذَاقِيلَ لَمُمْ تَعَالُوَا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَوْا رُهُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكَبِرُونَ مُسْتَكَبِرُونَ وَنَقَلَ الحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ غُلامٌ آسْمُهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَاقْتَرَحَ عَمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَلَى الرَّسُولِ أَنْ يَسْمَحَ لَهُ بِضَـرْبِ عُنُقِ آبْنِ أَبَيٌ بْنِ سَلُولٍ ، فَرَفَضَ الرَّسُولُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَيٌ وَاسْتَدْعَى الرَّسُولُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي وَسَأَلُهُ عَمَّا قَالَ، فَأَنْكُرَ وَحَلَفَ إِنَّ الغُلاَمَ لَكَاذِبٌ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَاتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: يَا عُلامُ صَدَّقَكَ الله، وَكَذَّبِ المُنَافِقِينَ.

وَلَمَّا بَانَ كَذِبُ آبْنِ أَبِي بْنِ سَلُول ، قِيلَ لَهُ نَزَلَتْ فِيكَ آيُ شِدَادُ فَآذْهَبْ إِلَى رَسُول اللهِ يَسْدَادُ فَآذْهَبْ إِلَى رَسُول اللهِ يَسْتَغْفِرْ لَكَ ، فَلَوَى رَأْسَهُ وَقَالَ: أَمْرْتُمُونِي أَنْ أَوْمِنَ فَآمَنْتُ ، وَمَا بَقِيَ إِلَّا أَنْ أَسْجُدَ لِمُحَمَّدِ ، وَبَعْدَ أَيَّام قَلِيلَةٍ آشْتَكَى هَذَا المُنَافِقُ مَرَضاً وَمَاتْ ) . لَوَّوا رُوُّوسَهُمْ - عَطَفُوهَا إِعْرَاضاً وَآسْتِهْزَاءً .

#### (الْفَاسِقِينَ)

(٦) - وَسَوَاءُ آسْتَغْفَرْتَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لِهَوُلاءِ المُنَافِقِينَ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ
 لَهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَآثَامَهُمْ، لِأَنَّ اللهَ قَدْ كَتَبَ عَلَيْهِمِ الشَّقَاءَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ مِنَ الفِسْقِ، وَمَا رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مِنَ النَّفَاقِ.

#### (خَزَائِنُ) (السَّمَاوَاتِ) (الْمُنَافِقِينَ)

(٧) ـ وَمَوُلاَءِ المُنَافِقُونَ هُمُ الذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ وَأَصْحَابِهِ مِنَ المُهَاجِرِينَ فَيَتَحَوَّلُوا عَنْكُمْ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ، وَيَنْفَضَ عَنْ مُحَمَّدٍ مَنْ حَوْلَهُ إِذَا عَضَّهُمُ الجُوعُ. وَهَوُلاَءِ المُنَافِقُونَ جَاهِلُونَ لاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ مَالِكُ جَمِيعٍ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَبِيَدِهِ مَفَاتِيحُ أَرْزَاقِ العِبَادِ فَلاَ يَصِلُ شَيءٌ إِلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلاَ بِمَشِيقَةِ اللهِ، وَلِلْدَلِكَ قَالُوا هَذَا القَوْلَ.

حَتَّى يَنْفَضُّوا - حَتَّى يَتَفَرَّثُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ .

#### (لَئِن) (الْمُنَافِقِينَ)

(٨) - وَيَقُولُ هَولَاءِ المُنَافِقُونَ: إِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَإِنَّنَا سَنُخْرِجُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهَا، لِأَنْهُمْ يَظُنُّونَ أَنْفُسَهُمْ هُم الأَقْرِيَاءَ الأَعِرَّاءَ فِيهَا لَكُثْرَةِ جَمْعِهِمْ، وَوَفْرَةِ مَالِهِمْ، وَأَنَّ المُؤْمِنِينَ ضِعَافٌ قَلِيلُو العَدَدِ.

وَيَرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى هَوُلاَءِ المُنَافِقِينَ قَائِلاً: إِنَّ العِزَّةَ للهِ وَحْدَهُ، فَهُوَ ذُو الجَـلَال ِوَالعِزَّةِ، ثُمَّ تَكُـونُ العِزَّةُ مِنْ بَعْـدِهِ لِرَسُـولِهِ الكَـرِيم ِ ﷺ، ثُمَّ ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مِ أَسْتَغْفَرَتَ لَهُ مَ لَنَ لَهُ مَ أَمْ لَهُ مَ لَنَ لَهُ مِ أَشْتَغْفِرْ لَهُ مُ لَنَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَمُ أَنِ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْفَوْمُ الْفَسِقِينَ

﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَانُنفِ قُواعَلَى مَنْ عِندَرَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوأُ وَلِلَّهِ خَزَايِنُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِئَ الْمُنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

كُ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعُنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ
لَيُخْرِجَ الْأَغَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ
وَيِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ مَ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ مَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ الذِينَ يَسْتَعِزُونَ بِعِزِّ اللهِ، وَبِنَصْرِهِ، فَهُمْ أَعِزَةٌ بِذَلِكَ، وَلَكِنَّ المُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ فَيَظُنُونَ أَنَّ العِزَّةَ بِوَفْرَةِ المَالِ وَكَثْرَةِ النَّاصِرِ. (وَروِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ أَبِي بْنِ سَلُولٍ \_ وَكَانَ مُوْمِناً مُخْلِصاً فِي إِيْمَانِهِ \_ لَمَّا اللهِ بْنِ أَبِي هَذِهِ آسْتَلَ سَيْفَهُ وَوَقَفَ بِبَابِ المَدِينَةِ، فِي إِيْمَانِهِ \_ لَمَّا اللهُ بِالدُّخُولِ ، ثُمَّ قَالَ وَلَمْ يَسْمَحْ لِأَبِيهِ أَنْ يَدْخُلَ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ بِالدُّخُولِ ، ثُمَّ قَالَ لَا اللهُ فَا اللهُ بَاللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ الْعَبْرُ ، وَأَنَّا اللّهَ لَلْ اللهِ بِالدُّخُولِ ، ثُمَّ قَالَ لَا اللهُ اللهِ بِالدُّخُولِ ، ثُمَّ قَالَ اللهِ بِالدُّخُولِ ، وَأَنَّا اللهَ لَلْ اللهِ بِالدُّخُولِ إِلَى المَدِينَةِ فَلَمْ يَسْرَحْ حَتَّى قَالَ: ثُمَّ أَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ بِالدُّخُولِ إِلَى المَدِينَةِ فَلَامْ يَسْرَحْ حَتَّى قَالَ: ثُمَّ أَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ بِالدُّخُولِ إِلَى المَدِينَةِ فَذَخَلَ ) .

رَجَعْنَا ـ عُدْنَا مِنْ غَزْوتنَا.

ليُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ - الْأَشَدُّ قُوَّةً وَعَلَبَةً - يَعْنُونَ أَنْفُسَهُمْ.

الْأَذَلُّ \_ الأَضْعَفُ وَالأَهْوَنُ \_ وَيَعْنُونَ بِذَلِكَ المُسْلِمِينَ المُهَاجِرِينَ .

(يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (أَمْوَالُكُمْ) (أَوْلَادُكُمْ) (فَأُولَئِكَ) (النَّحَاسِرُونَ)

(٩) ـ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ وَبِأَلَّا يَشْغَلَهُمْ مَا لَهُمْ وَأُولَادُهُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِهِمْ، وَيُخْبِرُهُمْ بِأَنَّ مَنِ التَهَى عَنْ ذِكْرِ رَبِهِ وَطَاعَتِهِ بِمَتَاعِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا، فَإِنَّهُ مِنَ الخَاسِرِينَ الذِينَ يَخْسَرُونَ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ.

لاَ تُلْهِكُمْ \_ لاَ تَشْغَلْكُمْ وَتَصْرِفْكُمْ.

ذِكْرِ اللهِ ـ عِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ وَمُرَاقَبَتِهِ.

## (رَزَقْنَاكُمْ) (الصَّالِحِينَ)

(١٠) - يَحُثُّ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ عَلَى آلْإِنْفَاقِ فِي طَاعَتِهِ مِنَ المَالِ الذِي جَعَلَهُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَجِينَ أَجَلَهُمْ فَيَقُولُ هَوُلاَءِ الذِينَ قَصَّرُوا فِي الطَّاعَةِ، وَفِي الإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَرْضَاتِهِ: يَا رَبِّ لَوْ أَنَّكَ أَخُرْتَنِي مُدَّةً يَسِيرَةً، فَأَنْفِقَ فِي طَاعَتِكَ، وأَسْتَجِيبَ لأِمْرِكَ، وأَكُونَ مِنْ عَبْهُمْ. عَبْدِكَ المُخْلِصِينَ الصَّالِحِينَ، الذِينَ تَرْضَى عَنْهُمْ.

لَوْلَا أُخَّرْتَنِي ـ هَلَّا أَمْهَلْتَنِي وَأُخُرْتَنِي .

(١١) ـ وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِهَؤُلاءِ: إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَفْعَلُوا الـطَّاعَاتِ، وَيُنْفِقُوا فِي أَوْجُهِ الخَيْرِ وَالبِرَّ قَبْلَ أَنْ يَحِينَ أَجَلُهُمْ، لِأَنَّهُمْ إِذَا حَـانَ أَجُلُهُمْ فَلَا مَجَالَ لِلتَّأْخِيرِ وَالإِمْهَالِ، وَاللهُ خَبِيرُ بِمَا يَفْعَلُهُ العِبَادُ.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلُهِ كُوْ أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ

( وَأَنفِقُوا مِن مَّارَزَقَنْ كُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخَرَتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَ قَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ

﴿ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرُ يِمَاتَعُمَلُونَ



#### (السَّمَاوَاتِ)

(١) ـ جَمِيعُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ مِنْ مَخْلُوقَاتِ تُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللهِ، وَتُمَالِهِ، فَهُو تَعَالَى وَتُنَزَّهُهُ عَنْ صِفَاتِ النَّقُصِ التِي لاَ تَلِيقُ بِجَلالِهِ وَكَمَالِهِ، فَهُو تَعَالَى المالِكُ المُتَصَرِّفُ فِي جَمِيعِ مَا فِي الوُجُودِ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الجَمِيلُ عَلَى جَمِيعِ مَا يَخْلُقُهُ وَيُقَدِّرُهُ، وَهُوَ القَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَاأً لَمْ يَكُنْ، وَلا رَادً لِأَمْرِهِ وَلا مَانِعَ.

لَهُ المُلْكُ - لَهُ التَّصَرُّفُ المُطْلَقُ فِي كُلِّ شَيءٍ.

(٢) - هُوَ الذِي خَلَقَكُمْ، يَا أَيُهَا النَّاسُ، وَأَوْجَدَكُمْ مِنْ عَـدَم عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ، فَبَعْضُكُمْ يَخْتَارُ الكُفْرَ، وَيَعْمَلُ لَـهُ، وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَفَكَّرُ وَيُمْعِنُ السَّفَرَ فِي الأَنْفُسِ وَالآفَاقِ، فَيُؤْمِنُ بِاللهِ، وَيَعْمَلُ صَالِحاً، وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَنْ يَسْتَحِقُ الصَّلَالَةَ، وَهُو بَصِيرٌ بِمَنْ يَسْتَحِقُ الصَّلَالَةَ، وَهُو بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُهُ العِبَادُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ، وَسَيْحَاسِبُهُمْ عَلَيْهِ.

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٣) ـ وَقَدْ خَلَقَ اللهُ تَعَالَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْعَدْلِ وَالحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ، المُتَضَمَّنَةِ لِمَنَافِعِ الدَّين والدُّنْيَا، وَلَمْ يَخْلُقْهَا عَبَناً وَبَاطِلاً، وَصَوَّرَكُمْ يَا أَيُهَا النَّاسُ، حِينَ خَلَقَكُمْ، فَجَعَلَكُمْ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، وَأَكْمَل مَظْهَرٍ، وَإِلَيهِ تَصِيرُونَ بَعْدَ المَوْتِ لِيُحَاسِبَكُمْ عَلَى أَعْمَالِكُمْ، وَيُجَاذِي كُلُ فَيْسَ بِمَا عَمِلَتُ، وَلا مُعَقِّبَ عَلَى حُكْمِهِ.

بِالحَقِّ ـ بِالحِكْمَةِ ٱلْبَالِغَةِ . أَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ـ أَتْقَنَهَا وَأَحْكَمَهَا . ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِوَمَا فِي ٱلسَّمَوَ تِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ أَلَى وَلَهُ ٱلْحَمْدُ أَلَى وَلَهُ ٱلْحَمْدُ أَلَى وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمُ فَينكُرُ صَالَعُملُونَ وَمِنكُرُ مُّؤَمِنُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُملُونَ بَصِيرُ

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمُ ۗ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ

#### (السَّمَاوَاتِ)

يُعْلَمُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَشِرُّونَ وَمَا تَعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

(٤) - وَاللهُ تَعَالَى يَعْلَمُ جَمِيعَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مِنْ كَائِنَاتٍ وَمَخْلُوقَاتِ، فَلاَ تَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أُمُورِهَا خَافِيَةً، وَهُوَ يُدَبِّرُهَا وَيُدِيرُهَا، وَمَخْلُوقَاتِ، فَلاَ تَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أُمُورِهَا خَافِيَةً، وَهُوَ يُدَبِّرُهَا وَيُدِيرُهَا، وَيَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَهُ وَيُبْطِئُونَهُ، وَمَا تُوسُوسُ بِهِ نُفُوسُهُمْ، وَيَعْلَمُ مَا يُضْمِرُونَ فِي صُدُورِهِمْ وَمَا يُبَيِّتُونَ فِي سَرَائِرِهِمْ فَلاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ.

# ﴿ اَلَمْ يَأْتِكُونَ بَثُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيمُ

(نَبَأُ)

(٥) - يُحَدُّرُ اللهُ تَعَالَى المُشْرِكِينَ مِنْ كُفَّارِ مَكَّةَ مِنْ مَغَبَّةِ تَمَادِيهِمْ فِي الكُفْرِ وَالضَّلاَلَةِ، وَتَكْذِيبِ رَسُولِ اللهِ، وَيَلْفِتُ أَنظَارَهُمْ إِلَى مَا أَنْزَلُهُ مِنْ عِقَابِ بِالكُفَّارِ المُكَذِّبِينَ مِنَ الْأَمَمِ السَّالِفَةِ، فَيَقُولُ لَهُمْ: أَلَمْ تَنْأَتِكُمْ أَخْبَارُ الكَافِرِينَ السَّالِفِينَ بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ رُسُلُ رَبِّهِمْ، كَقَوْم نُوح وَعَادٍ وَمُعْدُرةً الكَافِرِينَ السَّالِفِينَ بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ رُسُلُ رَبِّهِمْ، كَقَوْم نُوح وَعَادٍ وَمُعْهُمْ مَنْ أَخْذَتُهُ مَنْ أَغْرَفَهُ بِالسَّطُوفَانِ وَمُنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ صَيْحَةُ المَدَابِ، فَلَمْ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ صَيْحَةُ العَدَابِ، فَلَمْ يَتْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ مِنْهُمْ، فَكَانَ ذَلِكَ عِقَابًا أَلِيماً لَهُمْ، فِي يَتَقَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَمَنْكُونُ لَهُمْ عَذَابٌ مُولِمٌ مُوجِعٌ فِي اللَّنْيَا عَلَى كُفْرِهِمْ، وَآسْتِهْزَائِهِمْ، وَسَيَكُونُ لَهُمْ عَذَابٌ مُولِمٌ مُوجِعٌ فِي اللَّنْيَا عَلَى كُفْرِهِمْ، وَآسْتِهْزَائِهِمْ، وَسَيَكُونُ لَهُمْ عَذَابٌ مُؤلِمٌ مُوجِعٌ فِي الْآخِرَةِ فِي نَارِجَهَنَّمَ.

وَبَالَ أَمْرِهِمْ \_ سُوءَ عَاقِبَةِ كُفْرِهِمْ فِي الدُّنْيَا.

# (بِالْبَيِّنَاتِ)

(٢) ـ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ بِهِمْ مَا أَنْزَلَهُ مِنَ العَذَابِ وَالدَّمَارِ لِأَنَّهُمْ كَانَتْ رُسُلُهُمْ تَأْتِيهِمْ بِالحُجَجِ وَالدَّلَالَاتِ الوَاضِحَةِ المُبَيِّنَةِ، وَبِالمُعْجِزَاتِ البَاهِرَةِ، فَكَانُوا يَعْجَبُونَ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رِسَالَتُهُ إِلَى النَّاسِ فِي أَنَاسِ مِنَ البَشَرِ، لاَ مِيزَةَ لَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ وَلاَ فَضْلَ. وَقَدْ حَمَلَهُمْ هَذَا الاغْيَقَادُ عَلَى الكُفْرِ بِاللهِ وَبِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَأَعْرَضُوا عَنْ دَعْوَةِ الحَقِّ وَتَوَلُّوا عَنْ طَرِيقِ الهُدَى فَأَهْلَكُهُمُ اللهُ جَمِيعاً، وَقَـطَعَ دَابِرَهُمْ، وَاسْتَغْنَى عَنْ إِيْمَانِهِمْ، وَهُوَ الغَنِيُّ عَنِ المَخْلُوقَاتِ جَمِيعاً، وَهُوَ الحَقِيقُ بِالحَمْدِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ النَّعَم الوَفِيرَةِ التِي لاَ تُحْصَى.

تَوَلُّوا - أَعْرَضُوا عَنِ الإِيْمَانِ بِالرُّسُلِ ِ.

(٧) - ادَّعَى المُشْرِكُونَ وَالكُفَّارُ أَنَّهُ لاَ بَعْثَ وَلاَ حَشْرَ وَلاَ حِسَابَ، وَلاَ جَزَاءَ فِي الآخِرَةِ، وَآسْتَبْعَـدُوا وُقُوعَ ذَلِـكَ بَعْدَ أَنْ تَتَفَـرُقَ الأَجْسَادُ فِي

ۼؘؾؖٛڿؘؽۮ

) زَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَنَيْبَعَثُواْ قُلُ بَلَى

وَرَقِي لَنْبُعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوِّنَّ بِمَاعَمِلْتُمَّ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ

هُ فَتَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي

أَنزَلْنَأُواُللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ

اللهُ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنُّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ

صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنَهُ سَيَّانِهِ وَيُدۡخِلۡهُ جَنَّتِ تَجۡرِى مِن تَحۡنِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَآأَبُكَأْ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنتِنَآ أُوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِخَالِينَ فِيَأُوبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ

الأرْض ، وَتُصْبِحَ رَمِيماً مُتَنَاثِراً. فَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ مُقْسِماً بِرَبِّكَ الكَريم عَلَى صِدْقِ مَا تَقُولُ: إِنَّ البَّعْثَ لَكَائِنٌ لَا مَحَالَةَ، وَإِنَّكُمْ سَتَحَاسَبُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ جَمِيعِهَا. وَبَعْثُ البَشَر مِنْ قُبُورِهِمْ، وَإِطْلَاعُهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِم الَّتِي عَملُوهَا فِي الحَيَّاةِ الدُّنْيَا صَغِيرهَا وَكَبِيرِهَا، وَحسَابُهُمْ وَجَزَاؤُهُمْ، كُلُّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ فِي غَايَةِ اليُّسْرِ والسُّهُولَةِ، فَهُوَ تَعَالَى القَادِرُ القَاهِرُ.

#### (فآمنوا)

(٨) ـ فَآمِنُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَبِالكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيَهْدِيَكُمْ إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَلِيُنْقِذَكُمْ مِنَ الضَّلَالَةِ وَالشُّكُوكِ وَالشُّبُهَاتِ، ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةً مِنْ أَعْمَالِكُمْ وَسَيُحَاسِبُكُمْ عَلَيْهَا فَـاتَّعِظُوا وَآمِنُوا، وَأَقْلِعُوا عَمَّـا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الكُفْـر وَالعنَاد .

النُّورِ - القُرْآنِ.

#### (صَالِحاً) (جَنَّاتِ) (الْأَنْهَارُ) (خَالِدِينَ)

(٩) ـ وَفِي يَوْمِ القِيَامَةِ يَبْعَثُكُم اللَّهُ مِنْ قُبُورِكُمْ، وَيَحْشُرُكُمْ إِلَيهِ لِلحِسَاب وَالجَزَاءِ، وَذَٰلِكَ اليَوْمُ هُوَ يَوْمُ التَّغَابُنِ، إِذْ يَكُونُ النَّاسُ فَريقَينَ: كَافِرينَ آشْتَرُوا الحَيَاةَ الدُّنْيَا بالآخِرَةِ، فَخَسِرَتْ صَفَقَتُهُمْ، وَصَارُوا إِلَى عَـذَاب النَّارِ، وَمُؤْمِنِينَ بَاعُـوا أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِالجَنَّةِ، فَرَبِحَتْ صَفقَتُهُمْ. وَصَارُوا إِلَى نَعِيمِ الجَنَّةِ، فَلَا غَبْنَ أَعْظَم مِنَ الغَبْنِ فِي ذَلِكَ اليَّوْمِ ، حَينَمَا يَجِدُ الكَافُرُونَ المُقَصِّرُونَ أَنَّهُمْ بَاعُوا النَّعِيمَ الخَالِدَ الدَّائِمَ، بِلَذَّةٍ قَلِيلَةٍ زَائِلَةٍ. وَمَنْ يُتُومِنْ باللهِ وَيَعْمَلْ بطَاعَتِهِ. يُكَفِّر اللهُ عَنْهُ سَيئَاتِهِ، وَيَغْفِرْ لَهُ ذُنُوبَهُ، وَيُدْخِلْهُ جَنَّـةٌ تَجْرِي الْأَنْهَـارُ فِي جَنَبَاتِهَـا، وَيَبْقَى خَالِـدَاً فِي نَعيمهَا أَبَداً، وَذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ الَّذِي لَا فَوْزَ بَعْدَهُ.

يَوْمُ التَّغَابُن - يَظْهَرُ فِيهِ غَبْنُ الكَافِر بتَرْكِهِ الإيْمَانَ.

# (بآياتنا) (أولَئِكَ) (أَصْحَابُ) (خَالِدِينَ)

(١٠) ـ أمَّا الذِينَ كَفَرُوا باللهِ، وَجَحَـدُوا بوحْـدَانِيَّتِهِ، وَكَـذَّبُوا رَسُـولَهُ، وَالكِتَابَ الذِي أَنْزَلُهُ اللهُ عَلَيهِ، فَهَوُلاَءِ يُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ نَارَ جَهَنَّمَ لِيَبْقُوا فِيهَا خَالِدِينَ أَبَداً، وَبِئْسَ النَّارُ مَنْزِلًا وَمَصِيراً.

( مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيثُ

(آ) وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَا فَا مِنْ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَا فَا مَا عَلَىٰ وَالْمَثَانَةُ وَالْتَمَاعَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْمُلكَةُ ٱلْمُبِينُ

اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُو وَعَلَى اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَى اللهِ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(١١) - مَا أَصَابَ أَحَداً شَيءٌ مِنْ رَزَايَا الدُّنْيَا وَمَصَافِبِهَا، إِلَّا بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ وَمَشِيئَتِهِ، فَالمَرْءُ يَعْمَلُ وَيَتَّخِذُ مِنَ الأَسْبَابِ مَا هُوَ في طَوقِهِ وَاسْتِطَاعَتِهِ، لَجَلْبِ الخَيْرِ وَدَفْعِ الضَّرَرِ، وَلَكِنَّ النَّتَافِحَ بِيدِ اللهِ وَوفْقَ قَدَرِهِ وَمَشِيثَتِهِ، فَإِذَا مَا أَصَابَتُهُ مُصِيبَةً فَعَلَيْهِ أَلَّا يَعْتَمُّ وَلَا يَحْزَنَ، وَعَلَيهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّما كَانَ ذَلِكَ بِإِرَادَةِ اللهِ وَعِلْمِهِ. وَمَنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةً وَآمَنَ أَنَهَا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِإِرَادَةِ اللهِ وَعِلْمِهِ. وَمَنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةً وَآمَنَ أَنَهَا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِإِرَادَةِ اللهِ وَعِلْمِهِ. وَمَنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةً وَآمَنَ أَنَهَا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِإِرَادَةِ اللهِ وَعِلْمِهِ. وَمَنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةً وَآمَنَ أَنَهَا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِإِرَادَةِ اللهِ وَعِلْمِهِ. وَمَنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةً وَآمَنَ أَنَهَا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِإِرَادَةِ اللهِ وَعِلْمِهِ. وَمَنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةً وَآمَنَ أَنَهَا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِإِرَادَةِ اللهِ وَعِلْمِهِ. وَمَنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةً وَآمَنَ أَنَهَا إِنَّمَا لَمُنْ لِيُعْمَلُ وَلَعْ فَي إِنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُطِيبَهُ، وَاللهُ عَلِيمً بِالأَشْيَاءِ كُلِّهَا. فَالمُؤْمِنُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلِيمً بِالأَشْيَاءِ كُلِّهَا. فَالمُؤْمِنُ عَلَيهِ وَاجِبَانِ:

- السَّعْيُ وَبَـذْلُ الجُهْدِ وَآتِخَاذُ الْأَسْبَابِ لِجَلْبِ الخَيْرِ وَدَفْعِ الشَّرِّ مَا آسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا.

- ثُمَّ التَّوكُلُ عَلَى اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ النَهِين بِأَنَّ كُلَّ مَا يَحْدُثُ هُوَ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ وَمَشِيئَتِهِ فَلا يَغْتَمُّ وَلا يَحْزَنُ لِمَا يَقَعُ.

بِإِذْنِ اللهِ ـ بِإِرَادَتِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ.

يَهْدِ قَلْبَهُ - يُوَفِّقُهُ لِلْيَقِينِ وَالصَّبْرِ والتَّسْلِيمِ .

(الْبَلَاغُ)

(١٢) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِطَاعَتِهِ تَعَالَى فِيمَا شَرَعَ، وَبِطَاعَةِ رَسُولِهِ الكَرِيمِ فِيمَا بَلَغَ، وَبِأَنْ يَفْعَلُوا مَا أُمِرُوا بِهِ، وَبِتَرْكِ مَا نُهُوا عَنْهُ، فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ الرَّسُولَ مَهَمَّتُهُ أَدَاءُ الرَّسَالَةِ، وَقَدْ فَعَلَ، وَلاَ يُسْأَلُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ شَيءٍ مِنْ أَعْمَالِ العِبَادِ.

(١٣) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِأَنَّهُ هُوَ الوَاحِدُ الأَحَدُ الفَرْدُ الصَّمَدُ، وَأَنَّ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ، وَيَتَوَكَّلُوا عَلَيهِ، وَيُخْلِصُوا العَمَلَ لَـهُ، وَيَتَقَوّوا بِهِ فِي أُمُورِهِمْ حَتَّى يَنْصُرَهُمُ اللهُ عَلَى مَنْ عَادَاهُمْ.

# (يَا أَيُهَا) (آمَنُوا) (أَزْوَاجِكُمْ) (أَوْلَادِكُمْ)

(١٤) - يُحَذِّرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَأُوْلَادِهِمْ فَقَدْ يَكُونُ مِنَ بَينِ هَوُلاَءِ وَهَوُلاَءِ أَعْدَاءً لِلإِنْسَانِ يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فِعْلِ الطَّاعَاتِ التِي تُقَرِّبُ إِلَى اللهِ، وَرُبَمَا حَمَلُوهُمْ عَلَى السَّعْيِ فِي آكْتِسَابِ الطَّاعَاتِ التِي تُقرِّبُ إِلَى اللهِ، وَرُبَمَا حَمَلُوهُمْ عَلَى السَّعْيِ فِي آكْتِسَابِ الحَرَامِ، وَآجْتِرَاحِ الآئم ، لِمَنْفَعَةِ أَنْفُيهِمْ، وَقَدْ يُؤَدِّي البُغْضُ إِلَى آرْتِكَابِ الجَرَامِ مِحَقِّ الْأَزْوَاجِ وَالآبَاءِ، فَتَكُونُ عَدَاوَةً حَقِيقِيَّةً.

وَقَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي يَكُونُ فِيهِ هَلَاكُ الرَّجُلِ عَلَى يَكُونُ فِيهِ هَلَاكُ الرَّجُلِ عَلَى يَدِ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ، يُعَيِّرَانِهِ بِالفَقْرِ فَيَرْتَكِبُ مَرَاكِبَ السُّوءِ فَيَهْلِكُ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَحْمِلُهُ حُبُّهُ لَهُمْ، وَشَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ، وَحِرْصُهُ عَلَى أَنْ يَكُونُوا فِي عَيْشٍ رَغِيدٍ فِي حَيَاتِهِ، وَبَعْدَ مَمَاتِهِ فَيَرْتَكِبُ المَحْظُورَاتِ لِتَحْصِيلِ مَا يَكُونُ لَا يَعْلَى أَنْ يَكُونُ لَا يَكُونُ لَا يَكُونُ لَا يَكُونُ لَا يَعَلَى إِنْ يَعْلَى إِلَى اللَّهُ لِللَّهِ لَهِ يَعْلَى إِنْ يَعْلِيلِ لَهِ عَنْ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَكُونُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لِللَّهِ لَهِ إِلَيْ لِلَّهِ لَهِ لَهُ لَا يَعْلَى أَنْ يَكُونُ لَا لَهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لَكُونُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لِلَّهُ لَهُ لَهُ لَا يَعْلَى أَنْ يَكُونُ لَا لَهِ لِللَّهِ لَهُ لَا يَعْلَى إِلَى لَكُونُ لَا لَهِ لَكُونُ لَا لَهُ لَا يَكُونُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِكُونُ لَا لَهُ لِللَّهِ لَهُ لِللَّهِ لَهُ لِللَّهِ لَهُ لَهُ لِلللَّهُ لَكُونُ لَا لِهَ لِللَّهِ لَهُ لِكُ لَا لَهُ لَلْكُونُ لَا لَهُ لِلْكُونُ لُهُ لَهُ لَهُ فَلَا لَهُ عَلَى لَا لَهُ لَهُ لَكُونُ لَا لَكُونُ لَا لَهُ لِلْكُونُ لَا لَهُ لِهِ لَهُ لَعْلَهُ لَا لَهُ لَكُونُ لَا لَهُ لِلْكُونُ لَا لَهِ لَهِ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِكُونُ لَا لَهُ لِلْكُونُ لَا لَهُ لِهُ لَا لَا لَهُ لِلْكُونُ لَا لَهُ لِلْكُونُ لَا لَهُ لِللَّهِ لَا لَا لَهُ لِللَّهِ لِلْكُونُ لَا لَهُ لِللَّهُ لِلْكُونُ لَا لِللَّهِ لِلْكُونُ لَا لَهُ لِلْكُونُ لِنَا لِلْكُونُ لَا لَهُ لِلْكُونُ لَا لَا لِهُ لِللَّهِ لِلْكُولِ لَا لِلْكُونِ لَا لِلْكُونُ لِلْكُونِ لَا لِلْكُولِ لَا لِلْكُولِ لَا لِلْكُولُ لَا لَ

ثُمَّ يَحُثُّ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ عَلَى العَفْوِ والصَّفْحِ فَقَدْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ الخَيْرُ لِلهِمْ اللهِ عَلَى العَفْوِ والصَّفْحِ فَقَدْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ الخَيْرُ لِلإِنْسَانِ، فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بِهِمْ وَبِهِ، وَيُعَامِلُهُ بِمِثْلِ مَا عَامَلَهُمْ، وَيَتَفَضَّلُ عَلَيْهِ تَكُرُّماً مِنْهُ.

# (أَمْوَالُكُمْ) (أَوْلَادُكُمْ)

(١٥) ـ الأَمْوَالُ وَالأَوْلَادُ آخْتِبَارُ مِنَ اللهِ وَآبْتِلَاءُ، لِيَعْلَمَ مَنْ يُطِيعُهُ مِمَّنْ يَعْصِيهِ، إِذْ كَثِيراً مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ آرْتِكَابُ المَحْظُورَاتِ، وَآجْتِرَاحُ الآثام ، وَقَدْ قَدَّمَ اللهُ الأَمْوَالَ عَلَى الأَوْلاَدِ لِأَنْهَا أَعْظَمُ فِتْنَةً.

> (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِئْنَةٌ وَإِنَّ فِثْنَةٌ أُمَّتِي المَالُ). ثُمَّ نُنَّهُ تَعَالَ النَّاسَ الَّـ مَا أُعَدَّهُ مَنْ عَظِيمٍ الأَحْدِ فِي ا

ثُمَّ يُنَبَّهُ تَعَالَى النَّاسَ إِلَى مَا أَعَدَّهُ مِنْ عَظِيمِ الأَجْرِ فِي الآخِرَةِ لِمَنْ آشَرَ مَحَبَّةَ اللهِ وَطَاعَتُهُ، عَلَى مَحَبَّةِ الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ. فَتَنَهُ ـ نَلاَءُ وَآخْتِنَارُ.

#### (فَأُولَئِكَ)

(١٦) - فَابُذُلُوا فِي تَقْوَى اللهِ مَا آسْتَطَعْتُمْ مِنَ الجَهْدِ وَالطَّاقَةِ.
(وَقَدْ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ إِذَا أَمْرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا آسْتَطَعْتُمْ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَآجُنَبُوهُ). (مُتَفَقَّ عَلَيْهِ) وَآسْمعُوا وَأَطِيعُوا مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَآعْمَلُوا بِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ عَلَى الأَقَارِبِ وَالفُقَرَاءِ وَالمُحْتَاجِينَ، وَأَحْسِنُوا إِلَى عِبَادِ اللهِ كَمَا أَحْسَنَ الله إِلَيكُمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَالمُحْتَاجِينَ، وَأَحْسِنُوا إِلَى عِبَادِ اللهِ كَمَا أَحْسَنَ الله إِلَيكُمْ يَكُنْ ذَلِكَ خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ فِي الدُّنِيَا وَالآخِرَةِ. وَمَنْ يَبْتَعِدْ عَنِ البُخْلِ وَالحِرْصِ خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ فِي الدُّنِيَا وَالآخِرَةِ. وَمَنْ يَبْتَعِدْ عَنِ البُخْلِ وَالحِرْص

يُوقَ شُحُّ نَفْسِهِ - يُكْفَى بُخْلَهَا الشَّدِيدَ معَ حِرْصها.

عَلَى المَالِ، يَكُنْ مِنَ الفَائِزينَ.

#### (يُضَاعِفْهُ)

(١٧) - مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ مَال فِي طَاعَة اللهِ، وَتَقَرُّباً إليهِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَعُدُّ ذَلِكَ الإِنْفَاقَ مُقَدَّماً إلَيه تَعَالَى، وَهُوَ يُخْلَفُهُ وَيَرُدُّهُ إِلَى المُنْفقِينَ. أَضْعَافاً كَثِيرَةً - الحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْنَالِها لِى سنْعِمِئَةِ ضَعْفٍ - وَيَمْحُو عَنْكُمْ بِهَا سَيِّنَاتِكُمْ، وَيَسْتُرُهَا عَلَيْكُمْ، وَإِشَّهُ سَكُورٌ يَجْزِي عَلَى القَلِيل

# (٥) إِنَّمَا آَمُوالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُۥ أَجُرُّعَظِيمُ

الله فَانَقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمُ وَاسْمَعُواْ وَاللهَ مَا اسْتَطَعْتُمُ وَاسْمَعُواْ وَأَخِيرًا وَأَخِيرًا لِلْأَنفُسِحِكُمُّ وَمَن يُوقَ لِلْإِنفُسِحِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَا وُلَيْتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الْمُفْلِحُونَ الْمُفْلِحُونَ اللهَ الْمُفْلِحُونَ اللهَ اللهُ الل

﴿ إِن تُقْرِضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورُ كَلِيكُمْ بِالكَثِيرِ، وَهُوَ كَثِيرُ الحِلْمِ وَالمَغْفِرَةِ، يَغْفِرُ وَيَسْتُرُ، وَلاَ يُعَاجِلُ بِالعُقُـويَةِ عِبَادَهُ عَلَى الذُّنُوبِ وَالْأَخْطَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتُوبُونَ وَيَرْجِعُونَ مُسْتَغْفِرِينَ.

قَرْضاً حَسَناً - آخْتِسَاباً طَيَّبَةً بِهِ النَّفْسُ.

#### (عَالِمُ) (الشَّهَادَةِ)

(١٨) - وَهُوَ تَعَالَى العَلِيمُ بِأَحْوَال ِ خَلْقِهِ لاَ يَغِيبُ عَنْهُ شَي مُ مِمَّا غَابَ عَنْهُمْ وَمِمًّا شَاهَدُوهُ ، فَكُلُهُ فِي عِلْم اللهِ وَحِفْظِهِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ شَيءٌ ، وَلَوْ كَانَ مِثْقَالَ ذَرُةٍ ، وَسَيُثِيبُ العِبَادَ عَلَى أَعْمَالِهِمْ ، وَيَجْزِيهِمْ عَلَيهَا إِنْ خَيْراً فَانَ مِثْقَالَ ذَرُةٍ ، وَسَيُثِيبُ العِبَادَ عَلَى أَعْمَالِهِمْ ، وَيَجْزِيهِمْ عَلَيهَا إِنْ خَيْراً فَخَيْراً وَإِنْ شَرَّا فَشَراً ، فَأَنْفِقُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ فِي وُجُوهِ الخَيْرِ وَالطَّاعَاتِ ، وَلاَ تَخْشُوا أَنْ يَضِيعَ ذَلِكَ كُلُهُ ، فَهُو مَحْفُوظٌ مَعْرُوفٌ فِي عِلْم اللهِ ، وَاللهُ هُو النَّالِ الذِي عَزْ كُلَّ شَيءٍ وَقَهَرَهُ ، وَهُو الحَكِيمُ فِي شَـرْعِهِ وَقَدَرِهِ وَتَدْبِيهِ وَتَدْبِيهِ .

عَنامُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ الْعَزِيزُ



### (بِفَاحِشَةٍ) (يَا أَيُّهَا)

(١) (طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ آمْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَلَكَرَ عُمَرُ وَلَا لَهُ لَكُ لِرَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَتَغَيَّظَ الرَّسُولُ، وَقَالَ لَـهُ: لِيُراجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا ذَلِكَ لِرَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَتَغَيَّظَ الرَّسُولُ، وَقَالَ لَـهُ: لِيُراجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا

حَتَّى تَطْهِرَ، ثُمَّ تَحِيضُ فَتَطْهِرُ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِراً قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ هِيَ العِدَّةُ التِي أَمَرَ تَعَالَى أَنْ يُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا).

وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ : لَا يُطَلِقُهَا وَهِيَ حَاثِضٌ، وَلَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ، وَلَكِنْ يَتْرُكُهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَقَهَا تَطْلِيقَةً.

وَهَذَا الطَّلَاقُ يَتَعَلَقُ بِالنِّسَاءِ المَدْخُولِ بِهِنَّ، ذَوَاتِ الحَيْضِ ، أَمَّا غَيْرُ المَدْخُولِ بِهِنَّ، ذَوَاتِ الحَيْضِ ، أَمَّا غَيْرِ ذَوَاتِ المَدْخُولِ بِهِنَّ مِنْ غَيْرِ ذَوَاتِ المَدْخُولِ بِهِنَّ مِنْ غَيْرِ ذَوَاتِ الحَيْضِ كَالَآيسَاتِ ، وَغَيْرِ البَالِغَاتِ فَلَهُنَّ حُكْمٌ خَاصُّ.

الحيص كالايسات، وعير البالغاتِ فلهن محكم عاص. ثُمَّ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِإِحْصَاءِ العِلَّةِ، وَمَعْرِفَةِ ٱبْتِدَائِهَا وَٱنْتِهَائِهَا لِئلًا تَـطُولَ عَلَى المَرْأَةِ، كَمَا أَمَرَهُمْ بِحِفْظِ الأَحْكَامِ وَالحُقُوقِ التِي تَجِبُ

وَقَدْ خَصَّ اللهُ تَعَالَى نَبِيهُ بِالنِّدَاءِ لِأَنَّهُ إِمَامُ أُمَّتِهِ وَقَدْوَتُهَا. ثُمَّ أَمَرَ اللهُ المُوْمِنِينَ بِخَشْيَةِ اللهِ وَخَوْفِهِ وَتَقْوَاهُ، وَأَمَرَهُمْ بِأَلَّا يَعْصُوهُ فِيمَا أَمَرَهُمْ مِنْ طَلَاقِ النِّسَاءِ لِجَدَّتِهِنَّ، وَفِي القِيَامِ بِحُقُوقِ المُعْتَدَّاتِ، وَأَنْ لَا يُحْرِجُوا النَّسَاءَ المُعْتَدَّاتِ مِنَ المَسَاكِنِ، التِي كَانَ الأَزْوَاجُ يُسَاكِنُونَهُنَّ فِيهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ، فَهَذِهِ السُّكُنَى حَقَّ وَاجِبٌ أَوْجَبَهُ اللهُ تَعَالَى لِلزَّوْجَاتِ، فَلَا الطَّلَاقِ، فَهَذِهِ السُّكْنَى حَقَّ وَاجِبٌ أَوْجَبَهُ اللهُ تَعَالَى لِلزَّوْجَاتِ، فَلَا يَجُودُ تَعَدَّى هَذَا الحَقِّ إلَّا لِضَرُورَةِ كَانْهِدَامِ المَنْزِلِ أَو الحَرِيق.

وَلاَ تَخْرُجُ المُعْتَدَّاتُ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ، أَو بِسَبَبِ الإِنْيَانِ بِفَاحِشَةٍ مَبَيَّنَةٍ تُوجِبُ حَدًّا مِنْ زِنِيَّ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، أَوْ لِبَذَاءَةٍ لِسَانٍ، أَوْ لِسُوءِ خُلُقٍ.

وَهَذِهِ الْأَخْكَامُ الَّتِي يُبَيِّنُهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنَ السَّطَّلَاقِ لِلعِدَّةِ، وَمِنْ إَحْصَاءِ



النِسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ البَّوْنَ لِلْمِنَّ البَّوْنَ البَّوْنَ البَّوْنَ البَّوْنَ البَّوْنَ البَّوْنَ البَّوْنَ البَّوْنَ الْمُعَرَّبُونَ الْمُعَرَّبُّ الْمُعَرَبِّ حُوْهُنَ مِنْ الْمُوْرَتِ هِنَّ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ الْمُورَتِ هِنَّ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ الْمُورِتِ هِنَّ لَا تُخْرِجُوهُ اللَّهَ مَنْ الْمُورِتِ هِنَّ لَا تُخْرِجُوهُ اللَّهَ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُولِقُولُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْ

ا يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ

وَلاَ يَغُرُجُ فَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَكِ شَةِ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدَّ ظَلَمَ نَفْسَةُ . لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحُدِثُ بَعْدَ ذَيْلِكَ أَمْرًا العِدَّةِ، وَالْأَمْرِ بِاتَقَاءِ اللهِ، وَعَدَم إِخْرَاجِ المُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا لِسَبَبِ وَجِيهِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ حُدُودِ اللهِ التِي حَدَّهَا لِلمُوْمِنِينَ، وَعَلَيْهِمْ أَلَّا يَتَعَدُّوْهَا؛ وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَأَضَرَّ بِهَا، وَلاَ يَعْلَمُ الزَّوْجُ فَقَدْ يُحَوِّلُ اللهُ قَلْبَهُ مِنَ البُغْضِ لِلْمُطَلَّقَةِ، إِلَى المَحَبَّةِ فَيَنْدَمُ عَلَى فِرَاقِهَا، إِذَا كَانَ قَدْ أَخْرَجَهَا، لِأَنَّهُ لاَ يَسْتَطِيعُ مُرَاجَعَتَهَا. فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِذَتِهِنَّ - مُسْتَقْبِلاتِ لِعِدَّتِهِنَّ - الطَهْرِ. فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَتِهِنَّ - مُسْتَقْبِلاتِ لِعِدَّتِهِنَّ - الطَهْرِ.

أَحْصُوا العِدَّةَ ـ آضْبِطُوهَا وَآسْتَكْمِلُوا ثَلَاثَةَ قَرُوءٍ. بِهَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ـ بِمَعْصِيَةٍ كَبِيرَةٍ ظَاهِرَةٍ.

(الشَّهَادَةَ)

(٢) - فَإِذَا بَلَغَتِ المُعْتَدَّاتُ أَجَلَهُنَّ وَشَارَفَتْ عِدَّتُهُنَّ عَلَى الانْقِضَاءِ (وَلَكِنْ لَمْ تَنْتَهِ العِدَّةُ تَمَاماً)، فَحِينَظِهِ يَكُونُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَعْزِمَ إِمَّا عَلَى إِمْسَاكِهَا، وَإِعَادَتِهَا إِلَى عِصْمَتِهِ، وَمُعَامَلَتِهَا بِالمَعْرُوفِ، دُونَ مُشَاتَمَةٍ وَلا صُحْبَتَهَا، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى مُفَارَقَتِهَا بِمِعْرُوفِ، دُونَ مُشَاتَمَةٍ وَلا تَعْنِيفٍ، بَلْ يُطَلَّقُهَا عَلَى أَحْسَنِ وَجْهٍ، وَيُوَدِّي إليها حُقُوقَها كَامِلَةً مِنْ مَهْرِ وَنَفَقَةٍ وَمُتْعَةٍ حَسَنَةٍ، وَيَأْمُلُ الله تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِإِشْهَادِ رَجُلَينِ مِنْ ذَوِي العَدْلِ مِنَ المُسْلِمِينَ فِي حَالَتِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ، حَسْماً لِلنَّزَاعِ، فَقَدْ لَيُعُوثُ الزُوْجُ فَيَدَّعِي الوَرَثَةُ أَنَّهُ لَمْ يُرَاجِعْهَا، فَيَحْرِمُوهَا مِيرَاثَهَا، وَمُخَافَةً يَمُونُ اللهُ إِنْ عَلَى المُؤْمِنِينَ بِالْمُعْرَاقِهَا، وَيَحْرِمُوهَا مِيرَاثَهَا، وَمُخَافَةً يَمُونُ اللهُ المَوْرَاثَةُ الْتُهُ لَمْ يُرَاجِعْهَا، فَيَحْرِمُوهَا مِيرَاثَهَا، وَمَخَافَةً أَنْهُ لَمْ يَرَاجِعْهَا، وَيَحْرِمُوهَا مِيرَاثَهَا، وَمَخَافَةً أَنْهُ لَمْ يَرَاجِعْهَا، وَيَحْرِمُوهَا مِيرَاثَهَا، وَيَأْمُلُ اللهُ أَنْ تَنْكِرَ المُدْ اللهَ عَلَيْ المَرْقُعَى عِدَّتَهَا فَتَقْضِى عِدَّتَهَا وَتُعْرَمُ ذَوْجُا آخَدَر. وَيَأْمُلُوا اللهُ أَنْ تُنْكِرَ المُولُ اللهُ اللّهَ عَلَيْ المَرْاقُ عَلَمْ عَلَى عَلَيْ الْعَلَاقِ وَالرَّجْعَةِ مَ وَمُتَعَةٍ عَلَيْهِا فَعَلَى الْمُعْلَقِةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي عَلَيْهُ عَلَيْهِا مُولِولِهُ اللهُ مِنْ اللهُ وَلَقَاعُهُ وَمُنْ عَلَيْ مِنْ اللّهُ الْمُولُولِةُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُولُولِي الْمُؤْمُولِي عَلَيْلُ اللّهُ الْمُعْمِينَ فِي عَلَيْ اللّهُ الْقُولُولُ اللّهُ الْمُعْلَقَةُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمِي الْوَرَقَةُ الْمُ اللّهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِقُولُولُ اللّهُ الْمُعَلِّةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَّةُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَامِلُومُ اللّهُ الْمُعِلَالِهُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

وَهَذَا الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ هُوَ عِظَةً لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليومِ الآخِر لِيَعْمَلَ بِهَا، وَيَسيرَ على نَهْجها.

المُؤْمِنِينَ بِالشُّهَادَةِ عَلَى الحَقُّ إِذَا آسْتُشْهِـدُوا ، وَبِأَدَاءِ الشَّهادَةِ إِذَا دُعُـوا

وَيُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنينَ أَنَّهُ مَنِ آتَقَى مِنْهُمُ الله بِمُراعاةِ ما فُرِضَ عَلَيهِ فِي أَمْرِ المُطَلِّقَاتِ والمُعْتَدَاتِ، جَعَلَ لَهُ مَخْرَجاً مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ مِنَ الغَمِّ، وَيُفَرِّجُ عَنْهُ ما يَعْتَرِيهِ مِنَ الهَمَّ والكَرْبِ.

بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ـ قَارَبَتْ عِدَّتُهُنَّ عَلَى الانْقِضَاءِ. مَخرجاً ـ مِنْ كُلِّ شِدهِ وضيق.

(بَالِغُ)

(٣) - وَمَنِ آتَّقَى اللهَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ أَمْـرِهِ مَخْرَجاً وَرَزَقَهُ مِنْ حَسُّ لَا يَحْتَسِبُ، وَلاَ يَخْطُرُ لَهُ عَلَى بال ، وَمِنَ يَكُلْ أَمْرَهُ إِلَى اللهِ، رَيُفَوَّضُهُ إِلَيهِ كَفَاهُ اللهُ مَا أَهَمَهُ وَأَغَمَّهُ فِي دُنْياهُ وَآخِرَتِهِ، وَاللهُ مُنْفَذُ أَمْرِهِ وَأَحْكَامِهِ فِي خَلْهِهِ وَقَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيءٍ مِقْدَاراً وَوَقْتاً، فَلاَ تَحْزَنْ يَـا أَيُّهَا المُؤْمِنُ إِذا

إِنَّ فَإِذَا بِلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ

بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِمِّنكُرُ وَأَقْيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمُ وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمُ لَيُوعَظُ بِهِ عَمْن كَانَ يُوَّمِن يَتَقِ فِاللَّهِ وَالْمَوْ مِلَ الْآخِرُ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مُغْرَجًا اللَّهُ يَجْعَل لَهُ مُغْرَجًا

وَيُرْزُفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَ إِنَّ اللّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ عَقَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا فَاتَكَ شَيءُ مِمَّا كُنْتَ تَرْجُو وَتُؤْمَلُ، فَالْأُمُورُ مُقَـدَّرَةٌ بِمَقَادِيـرَ خَاصَّـةٍ، ﴿وَكُلُّ شَيءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَادٍ﴾(١).

فَهُوَ حَسْبُهُ ـ فَهُوَ كَافِيهِ مَا أَهَمُّهُ وَأَغَمَّهُ .

قَدْراً ـ أَجَلاً يَنْتَهِي إِليهِ، أَوْ تَقْدِيراً أَزَلاً.

لَا يَحْتَسِبُ ـ لَا يَخْطُرُ لَهُ عَلَى بَالٍ وَلَا فِي حِسَابٍ.

(اللَّاثِي) (يَئِسْنَ) (نِسَائِكُمْ) (ثَلَاثَةُ) (أُولَاتُ)

(٤) - يُبَيِّنُ اللهَ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيةِ عِدَّةَ الآيِسَةِ التِي آنْقَطَعَ حَيْضُهَا لِكِبَرِ سِنَهَا، وَالصَّغِيرَةِ التِي لَمْ تَحِضْ بَعْدُ، فَقَال إِنَّهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، إِنْ شَكَكْتُمْ، وَجَهِلْتُمْ كَيْفَ تَكُونُ عِدَّتُهُنَّ، وَمِقْدَارُهَا؛ وَعِدَّةُ الحَوَامِلِ هِيَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، طَالَتِ المُدَّةُ أَوْ قَصُرَتْ، سَوَاءٌ كُنَّ مُطَلَّقَاتٍ أَوْ مُتَوَقِّى عَنْهُنَ أَزْوَاجُهُنَّ.

وَمَنْ يَخَفِ اللهَ، وَيَرْهَبْهُ، يُسَهِّـلِ اللهُ عَلَيهِ أَمُـورَهُ، وَيَجْعَلْ لَـهُ مِنْ كُلًّ ضِيقٍ فَـرَجًا، وَيَجْعَـلْ فِي قَلْبِهِ نُـوراً يَهْـدِيـهِ لِحَـلُّ عُــوَيْصَـاتِ الْأَمُـورِ وَمُشْكِلَاتِهَا.

يَئِسْنَ ـ آنْقَطَعَ رَجَاؤُهُنَّ لِكِبَرِ سِنهنَّ .

اللائِي لَمْ يَحِضْنَ - لِصِغَرِ سِنَهِنَّ. يُسُواً - تَسْبِواً وَفَرَجاً.

(٥) ـ وَهَذَا هُوَ حُكْمُ اللهِ وَشَرْعُهُ، أَنْزَلَهُ إِليكُمْ بِوَاسِطَةِ رَسُولِهِ لِتَأْخُذُوا بِهِ، وَتَعْمَلُوا وَفَقَهُ، وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ وَيَلْتَزِمْ بِمَا أَمَر، وَيَتْرُكُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَر، يَغْفِرْ لَهُ ذُنُوبَهُ، وَيَمْحُ عَنْهُ سَيَّئَاتِهِ، وَيُحْزِلْ لَهُ ثَوَابَ أَعْمَالِهِ. (أُولَات) (فَآتُوهُنَّ)

(٢) ـ وَأَشْكِنُوا النِّسَاءَ المُطَلَقَاتِ فِي المَوْضِعِ الذِي تَسْكُنُونَ فِيهِ، عَلَى مِقْدَارِ حَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ تَحِدُوا إِلَّا حُجْرَةً بجَانِبِ حُجرَتِكُمْ فَأَسْكِنُوهُنَّ فِيهَا. (لأَنَّ الشُّكْنَى نَوْعُ مِنَ النَّفَقَهِ وَهِي وَاجِبَةٌ عَلَى الأَزْوَاجِ). وَلاَ تُضَاجِرُوهُنَّ، وَلاَ تُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ فِي الشَّكْنَى، بِشَغْلِ المَكَانِ، أَوْ يَا سُكَانِ مَعْهُ لَلْ يَحْبِنُ الشَّكْنَى مَعَهُ، لِللْجِثُوهُنَّ إِلَى بِالشَّكْنَى مَعَهُ، لِللْجِثُوهُنَّ إِلَى المُخَرِوجِ مِنْ مَسَاكِنِهِنَّ. وَإِذَا كَانَتِ المُطَلَّقَةُ ذَاتَ حَمْلٍ فَعَلَى الزَوْجِ ، أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الزَوْجِ ، أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الزَوْجِ ، أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الزَوْجِ ،

وإِذَا أَرْصَعَبِ المُطَلَّقَةُ وَلدها الَّذِي وَضَعَتْهُ، وَهِيَ طَائِقٌ، قَدْ بَاسَتْ بِأَنْقَضَاء عَدْتَهَا، فَلَهَا أَنْ تُرَضِعَ الوَلَدَ وَيَكُونُ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ أَجْرُ السَّبِسِبِ

(١) سورة الرُّعد، الآية (٨).

﴿ وَالْتَعِى بَيِسِنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن فِسَاآيِكُمُ إِنِ الرَّبَسِّةُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَكَثَةُ أَشَّهُ رِوَالْتَحِي لَمْ يَحِضْنَّ وَأُوْلَئَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ وَمِنْ أَمْنِ هِ عِيشَرًا

وَ ذَلِكَ أَمْرُ اللّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُورُ وَمَن يَنْقِ اللّهَ يُكَفِّرَعَنْهُ سَيّعَاتِهِ عَلَيْهِ مَا يُعَالِمُهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا

أَشْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَائُضَا رَّوُهُنَ لِنُصَيِقُواْ عَلَيْمِنَ وَإِن كُنَ أُولَكِ مَلْ فَأَفِقُواْ عَلَيْمِنَ حَتَّى يَضَعُن حَمْلَهُنَّ عَلَيْمِنَ حَتَّى يَضَعُن حَمْلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعْن كُرُّوفَا تُوهُنَ أُجُورَهُنَّ وَأَتِمْرُواْ بَيْنَكُمْ مِعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرَ ثُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأَخْرَى إِرْضَاعِهِ (أَجْرُ مِثْلِهَا). وَتَتَّفِقُ المُطَلَّقَةُ مَعَ وَالِدِ الطَّفْلِ أَوْ وَلِيَّهِ عَلَى مِقْدَارِهِ. وَلَهَا أَنْ لَا تُرْضِعَهُ فَيَقُومُ الوَالِدُ بِتَكْلِيفِ أَخْرَى بِإِرْضَاعِهِ. وَيَحُثُ اللهُ تَعَالَى الآبَاءَ وَالْأَمُّهَاتِ عَلَى التَّشَاوُرِ والتَّفَاهُم فِيمًا بَيْنَهُمْ، فِيمًا بَيْنَهُمْ، فِيمًا بَيْنَهُمْ، فِيمًا يَتَعَلَّقُ بِشُورِ الأَوْلَادِ، وَفِيمَا هُو أَنْفَعُ لَهُمْ. كَمَا يَحُنُّهُمْ عَلَى اللهِ يَجْعَلُوا المَالَ عَقْبَةً فِي سَبِيلِ تَحْقِيقِ مَا هُو أَنْفَعُ لِلوَلَدِ، فَلا يَكُونُ مِنَ الْأَمْهَاتِ مُعَاسَرةً وَإِحْرَاجُ لِلآبَاءِ. الْأَزْوَاجِ مُمَاكَسَةً، وَلا يَكُونُ مِنَ الْأَمْهَاتِ مُعَاسَرةً وَإِحْرَاجُ لِلآبَاءِ. أَمَّا اللهُ أَوْ وَيُحْرَاجُ لِلآبَاءِ.

مَا رُوبِجِ اللهُ مَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ فَإِنَّ لِلْآبِ أَنْ يَسْتَرْضِعَ آمْرَأَةً أُخْرَى، فَإِنْ رَضِيتِ الْأَمَّ بِمِثْلِ مَا اسْتَوْجِرَتْ بِهِ الْأَجْنَبِيَّةُ كَانَتْ أَحَقَّ بِإِرْضَاعِ طِفْلِهَا مِنَ الْأَجْنَبِيَّةِ.

وُجْدِكُم - وُسْعِكُمْ وَطَاقَتَكُمْ.

ائْتَمِرُوا بَيْنَكُم \_ تَشَاوَرُوا فِي الأَمْرِ وَالإِرْضَاعِ وَالْأَجْرَةِ. تَعَاسَرْتُمْ \_ تَشَاحَنْتُمْ \_وضَيِّقَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضَ

(آتَاهُ) (آتَاهَا)

(٧) - وَعَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْأُمِّ المُرْضِعِ التِي طَلَقَهَا بِقَدْرِ سَعَتِهِ وَغِنَاهِ. وَمَنْ كَانَ رِزْقُهُ بِمِقْدَارِ القُوتِ فَحَسبُ فَلَيْنْفِنْ عَلَى مِقْدَارِ ذَلِكَ، لاَ يُكَلِّفُ اللهُ أَحَداً، مِنَ النَّفقَةِ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ، إلاَ بِمِقْدَارِ مَا آتَاهُ اللهُ مِنَ الرَّزْقِ. وَسَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ الشَّلَةِ رَخَاءً، وَبَعْدَ الضَّيقِ فَرَجاً، فَالدُّنْيَا لاَ تَدُومُ عَلَى حَالٍ.

ذُو سَعَةٍ - ذُو غِنَى وَيَسَار.

قُدِرَ عَليهِ رِزْقُهُ ـ ضُيِّقَ عَليهِ رِزْقُهُ.

(وَكَأَيِّ) (فَحَاسَبْنَاهَا) (عَذَّبْنَاهَا)

(٨) - يَتَوَعَّدُ اللهُ تَعَالَى مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ، وَكَذَّبَ رُسُلَهُ، وَسَلَكَ غَيرَ مَا شَرَعَهُ اللهُ، وَسُلَكَ غَيرَ مَا شَرَعَهُ اللهُ، وَيُخْبِرُ عَمَّا أَنْزَلَهُ اللهُ بِالْأَمْمِ المُكَذَّبَةِ السَّالِفَةِ، فَيَقُولُ تَعَالَى. إِنَّ كَثِيراً مِنْ أَهْلِ القُرَى خَالَفُوا أَمْرَ رَبِّهِمْ، فَكَذَّبُوا الرُّسُلَ الذِينَ أَرْسِلُوا إِنَّ كَثِيراً مِنْ أَهْلِ الدِينَ أَرْسِلُوا السِّلَا اللهِمْ، وَتَمَادَوا فِي طُغْيَانِهِمْ، وَسَيْحَاسِبُهُم الله حِسَابًا عَسِيراً عَلَى أَعْمَالِهِمْ كُلُهَا، وَسَيُعَذَّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيماً مُنْكَراً فِي الآخِرَةِ.

وَكَأَيِّنْ ـ كَثِيرٌ مِنَ القُرَى.

عَتَتْ \_ تَجَبَّرَتْ وَتَكَبَّرَتْ وَأَعْرَضَتْ.

نُكُواً - مُنْكَواً شَنِيعاً.

(عَاقِبَةُ)

(٩) - فَجَنَتْ ثِمَارَ مَا غَرَسَتْ أَيْدِيهَا مِنْ أَعْمَالِ السَّوِءِ فَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا الخُسرَانَ والنَّكَالَ.

يُنفِقَ ذُوسَعَةِ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنفِقَ مِمَّاءَ النَّهُ اللَّهُ لاَيْكِلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ اتَنهَ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُرً

﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَهَا عَذَابًا نُكْرًا

فَذَاقَتْ وَيَالَأَمْرِهَاوَكَانَ عَنِقِبَةُ أَوَا فَكَانَ عَنِقِبَةُ اللهِ الْمُعَادِّسُرًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَبَالَ أَمْرِهَا \_ عَاقِبَةَ عُتُوهَا وَتَكَبُّرِهَا. خُسْراً \_ خُسْراناً وَهَلاَكاً.

## (يَا أُولِي) (الأَلْبَابِ) (آمَنُوا)

(١٠) - وَقَدْ هَيَّأُ اللهُ تَعَالَى لَهُمُ العَذَابَ الشَّدِيدَ فِي الآخِرَةِ جَزَاءً لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَتَمَادِيهِمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، وَإِعْرَاضِهِمْ عَنْ سَبِيلِ الرَّسُلِ. ثُمَّ أَمَرَ اللهُ المُوْمِنِينَ ذَوِي الأَلْبَابِ وَالأَفْهَامِ بِوجُوبِ تَقْوَى رَبِّهِمْ، وَإِطَاعَةِ أَمْرِهِ، وَالخَشْيَةِ مِنْ مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ، لِكَيْلاً يُصِيبَهُمْ مَا أَصَابَ الأَمَمَ المُكَذِّبَةَ السَّالِفَةَ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى إليهِمْ قَرآناً يُذَكِّرُهُمْ بِرَبِّهِمْ وَخَالِقهِمْ لِيَعْمَلُوا بِمَا يُرْضِيهِ تَعَالَى.

ذِكْراً - قُرْآناً يُذَكِّرُهُمْ.

#### (يَتْلُو) (آيَاتٍ) (مُبَيِّنَاتٍ) (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (الظَّلُمَاتِ) (صَالِحاً (جَنَّاتٍ) (الأَنْهَارُ) (خَالِدِينَ)

(11) - وَأَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى إِليكُمْ، يَا ذُوِي الْأَلْبَابِ وَالبَصَائِرِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ، رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ القُرْآنِ الذِي أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَهِيَ آلِكُوْمِنِينَ، رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ القُرْآنِ الذِي أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَهِيَ آيَاتُ وَاضِحَاتُ لِمَنْ يَعْتَلُهَا، لِيُخْرِجَ مَنْ لَدِيهِ آسْتِعْدَادُ لِلْهُدَى مِنْ ظُلُمَاتِ الكُفْرِ، إِلَى نُورِ الإِيْمَانِ، وَمَنْ يَهْتَدِ إِلَى الإِيْمَانِ بِاللهِ فَإِنَّ مِنْ ظُلُمَاتِ الكُفْرِ، إِلَى نُورِ الإِيْمَانِ، وَمَنْ يَهْتَدِ إِلَى الإِيْمَانِ بِاللهِ فَإِنَّ اللهُ يُذِيدُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي الأَنْهَارُ فِي جَنَبَاتِهَا وَيُشَعِّ خَالداً فِيهَا، وَيُوسِّعُ لَهُ فَلَا يُذَيِّ الرَّذِقِ الحَسَنِ مِنْ جَمِيعٍ مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُ الأَعْيُنُ. وَسُولًا . وَأَرْسَلَ رَسُولًا .

(سَمَاوَاتٍ)

#### المراجع المراج

(١٢) ـ الله تَعَالَى هُوَ الـذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ، وَخَلَقَ مِثْلَهُنَّ فِي العَـدَدِ مِنَ الأَرْضِ ، وَيَجْرِي قَضَاءُ اللهِ وَقَدَرُهُ بَيْنَهُنَّ، وَيَنْفُذُ حُـكْمُـهُ فِيعِنَّ، فَهُوَ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فِيهِنَّ وَفْقَ عِلْمِهِ الوَاسِعِ وَحِكْمَتِهِ.

وَاللّهُ تَعَـالَى يُنْزِلُ قَضَاءَهُ وَأَمْرَهُ بَيْنَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا يَا أَيُّهَا النَّـاسُ أَنَّهُ لَآ يَسْتَعْصِي عَلَى اللهِ شَيءٌ وَلَا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيءٌ.

يَنَنَزَّ لُ الْأَمْرُ - يَجْرِي قَضَاؤَهُ وَقَدَرُهُ أَوْ تَدّْبِيرُهُ .

اَعَدَّالَتَهُ لَهُمْ عَذَابَاشَدِيدًا فَأَتَّقُوا اللهُ اللهُ لَهُمْ عَذَابَاشَدِيدًا فَأَنَّا اللهُ اللهُ

الله رَسُولاينْ لُواْعَلَيْكُمْ ءَاينتِ اللّهِ مُبَيِّنَتِ لَهُ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِنَ وِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُذْخِلُهُ جَنَّتٍ جَرِّي مِن تَحْتِهَا يُذْخِلُهُ جَنَّتٍ جَرِّي مِن تَحْتِها

ٱڵڐؘٞؠؙۯؙڂڵؚڸڔۣؽؘڣۣؠؘۜٲٲۘڹۮؖٲؖڡٙۮٲۘڂۛڛڹ ٱللّهُ لَهُۥرِزْقًا

اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبَّعَ سَمُوَاتٍ وَمِنَ اللَّهُ ٱلْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ يَسُنُزُّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِيَعْلَمُوَ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيَّءٍ عِلْمًا إِلَّ



#### (يَا أَيُّهَا) (مَرْضَاةً) (أَزْوَاجِكَ)

(١) - هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ إِثْرَ حَادِثٍ بَسِيطٍ وَقَعَ، وَكَانَ مِنْ نَتِيجَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَلَفَ عَلَى أَنْ يُحَرِّمَ عَلَى نَفْسِهِ العَسَلَ (وَقِيلَ بَلْ حَلَفَ أَنْ يُحَرِّمَ عَلَى نَفْسِهِ العَسَلَ (وَقِيلَ بَلْ حَلَفَ أَنْ يُحَرِّمَ عَلَى نَفْسِهِ العَسَلَ (وَقِيلَ بَلْ حَلَفَ أَنْ يُحَرِّمَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْتَهُ مَارِيَةَ القَبْطِيَّةَ).

فَوْفَقاً لِلْرِوَايَةِ الْأُولَى مِ كَمَا رَوَتُهَا أَمُّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهَا: كَانَ الرَّسُولُ ﷺ يُحِبُّ شُرْبَ العَسَل ، وَكَانَ إِذَا آنْصَرَفَ مِنَ المَصْرِ ذَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ ، وَكَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلا ، فَعَلْنَ لِلنَّبِيُ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى فَنَ يَقُلْنَ لِلنَّبِي ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِنَ : إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ . (والمَغَافِيرُ نَوْعُ مِنْ صِمْع بَعْضِ عَلَيْهِنَ : إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ . (والمَغَافِيرُ نَوْعُ مِنْ صِمْع بَعْضِ الشَّجَرِ) أَكَلْتَ مَغَافِيرَ . وَكَانَتْ حَفْصَةً وَعَائِشَةً مُتَصَافِيَتَيْنَ ، مُتَظَاهِرَتِينَ عَلَى صَلْعِ عِنْد وَيُعْتَى مَفْوَقَةً قَالَتْ: الشَّجَرِي أَوْلِح النِّيقِ لَا ، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش . وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ، وَقَدْ حَلَقْتُ فَلَا تُخْبِرِي أَحَداً بِذَلِكَ ، وَلَكِنَّ حَفْصَةَ أَخْبَرَتُ عَلَا اللَّهِ عَلَى حَفْصَةً أَخْبَرَتُ وَلَى اللهُ عَلَى مَفْصَةً أَخْبَرَتُ وَلَى اللهُ عَلَى حَفْصَةً أَخْبَرَتُ وَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى عَفْصَةً أَخْبَرَتُ وَلَى أَعُودَ لَهُ ، وَقَدْ حَلَقْتُ فَلَا تُخْبِرِي أَحَداً بِذَلِكَ ، وَلَكِنَ حَفْصَةً أَخْبَرَتُ عَلَى عَلْمَةً أَخْبَرَتُ عَلَى عَلْدَ اللهُ عَلَى مَا تَمْ فَيَا لَاللّهِ عَلَى حَفْصَةً أَخْبَرَتُ اللّهِ عَلَى عَلْمَةً أَخْبَرَتُ وَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَلْمُ وَلَا لَى اللّهِ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلَةُ اللّهُ الْمُؤْمِلَ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

َوَوَفْقاً لِلرَّوَايَةِ النَّانِيَةِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَصَابَ جَـارِيَته مَـارِيَةَ (أُمَّ ابنِـهِ إِبْرَاهِيمَ عَليهِ السَّلاَمُ) فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقَالَتْ: أَيْ رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِي وَعَلَى فِرَاشِي؟ فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ عَليهِ حَرَاماً.

فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ يُعَاتِبُهُ فِيهَا عَلَى تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُ، وَأَمَرَهُ بالتَّكْفِيرِ عَنْ يَمِينِهِ فَفَعَلَ.

وَمَعْنَى الآيَةِ الكَرِيمَةِ: يَا أَيُّهَا النِّيُّ لِمَ تُحَرُّمُ عَلَى نَفْسِكَ شَيْئاً أَحَلَّهُ اللهُ لَكَ، وَأَنْتَ تُرِيدُ بِتَحْرِيمِهِ مَرْضَاةً أَزْوَاجِكَ؟ وَاللهُ غَفُورُ لِلْنُسُوبِ التَّائِبِينَ مِنْ عِبَادِهِ، وَقَدْ خَفَرَ لَكَ آمْتِنَاعَكَ عَمًّا أَحَلُهُ اللهُ لَكَ، وَهُو رَحِيمٌ بِعِبادِهِ المُوْمِنِنَ لا يُعَاقِبُهُمْ عَلَى مَا سَبَقَ أَنْ غَفَرَهُ لَهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ.

يَتَأَيُّهُا النَّيِّ لِم تَحْرِمُ مَا آَحَلَ النَّيِّ لِم تَحْرِمُ مَا آَحَلَ النَّهِ النَّهِ الْمُعَلِّم الْ اللَّهُ لَكُّ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ الْمَدِينَّ الْمُعَلِّم اللَّهُ اللَّهُ عَفُورُ رَحِيمُ الْمَدَّة عَفُورُ رَحِيمُ

# تَ قَدْفَرَضَ ٱللَّهُ لَكُورَ تَحِلَّةَ أَيْمَنِيكُمُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ وَاللَّهُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ

والله مولنكر وهوالعليم الحكيم

وَإِذْ أَسَرَ النِّيقُ إِلَى بَعْضِ أَزُوَ عِهِ الْ حَدِيثُ الْلَهُ وَالْمُهُ وَأَظْهَرَهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْضَ كَانَعُضُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

إِن نَنُوبَا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتَ قُلُوبُكُما أُو إِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّهَ هُو مَوْلَئَهُ وَجِبْرِيلُ وصَلِحُ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِرُ

## (أَيْمَانِكُمْ) (مَوْلاَكُمْ)

(٢) - لَقَدْ شَرَعَ اللهُ تَعَالَى لَكُم التَحَلُّلَ مِنَ الأَيْمَانِ التِي حَلَفْتُمُوهَا بِالتَّكْفِيرِ عَنْهَا، فَعَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ أَنْ تُكَفِّرَ عَنِ اليَمِينِ التِي حَلَفْتَهَا فِي تَحْرِيمٍ مَا أَحَلَّ اللهُ لَك، وَاللهُ هُوَ مُتَوَلِّي أُمُورِكُمْ يَا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ، وَهُوَ العَلِيمُ بِمَا يُصْلِحُ أُمُورَكُمْ فَيَشْرَعُهُ لَكُمْ، وَهُوَ الحَكِيمُ فِي شَرْعِهِ وَقَدَرِهِ وَتَدْبِيرِهِ.

وَقَدْ كَفَّرَ رَشُولُ اللهِ ﷺ عَنْ يَمِينِهِ بِإِعْتَاقِ رَقَبَةٍ .

تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ - تَحْلِيلَهَا بِالكَفَّارَةِ.

الله مَوْلاَكُمْ - نَاصِرُكُمْ وَمُتَوَلِّي أَمُورِكُمْ.

#### (أَزْوَاجِهِ)

(٣) - وَإِذْ أَسَرُّ النَّبِيُّ إِلَى زَوْجِهِ حَفْصَةَ حَدِيثاً فَقَالَ لَهَا: إِنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ الْعَسَلَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ زَيْنَب، وَقَالَ لَنْ أَعُودَ إِلَى شُرْبِهِ وَقَدْ حَلَفْتُ، فَلَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَداً. فَلَمَّا أَخْبَرَتْ حَفْصَةً عَائِشَةً بِالحَدِيثِ الذِي آسْتَكْتَمَهَا النَّبِيُّ عَلَيهِ. وَأَطْلَعَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَا فَعَلَتْهُ حَفْصَةً مِنْ إَسْتَكْتَمَهَا النَّبِيُّ عَلَيهِ. وَأَطْلَعَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَا فَعَلَتْهُ حَفْصَةً مِنْ إِنْسَائِهَا مَا آسْتَكْتَمَهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ أَخْبَرَ حَفْصَةَ بِبَعْضِ الحَدِيثِ الذِي أَفْشَتْهُ (وَهُو قَوْلُهُ كُنْتُ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ وَلَنْ أَعُودَ)، وَأَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ بَعْضِ الحَدِيثِ الذِي الْفِي أَفْشَتْهُ (وَهُو قَوْلُهُ وَقَلْهُ وَقَلْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِي الْفِي أَعُودَ)، وَأَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ بَعْضِ الحَدِيثِ الذِي أَفْشَتْهُ (وَهُو قَوْلُهُ وَقَلْهُ وَقَلْهُ حَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللّهُ اللّه

فَلَمًا أُخْبَرَ النَّبِيُ حَفْصَةً بِمَا دَارَ بَيْنَهَا وَبَينَ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ أُخْبَرَكَ بِهَذَا؟ وَهِي تَظُنُّ أَنَّ عَائِشَةَ قَدْ فَضَحَتْهَا وَنَقَلَتِ الحَدِيثَ إِلَى الرَّسُولِ . فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ: أُخْبَرَنِي بِهِ رَبِّي العِلِيمُ بِالسِّرِّ وَالنَّجْوَى، وَالخَبِيرُ بِكُلِّ مَا فِي الوَّجُودِ . العَلِيمُ بِالسِّرِّ وَالنَّجْوَى، وَالخَبِيرُ بِكُلِّ مَا فِي الوَّجُودِ .

نَبَّأَتْ بِهِ - أَخْبَرَتْ بِهِ غَيْرَهَا.

أَظْهَرَهُ اللَّهَ عَلَيهِ \_ أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى إِفْشَائِهِ .

#### (تَظَاهَرَا) (مَوْلاَهُ) (صَالِحُ) (الْمَلاَئِكَةُ)

(٤) - وَجَّهَ اللهُ تَعَالَى فِي هَـذِهِ الآيةِ خِـطَابَهُ الكَـرِيمَ إِلَى زَوْجَتِي النَّبِيِّ اللَّتِينِ تَظَاهَرَتَا عَلَيهِ (وَهُمَـا حَفْصَةُ وَعَـائِشَةُ) فَقَـالَ لَهُمَا: إِنْ تَتُـوبَا مِنْ ذَنْبِكُمَـا، وَتُقْلِعَا عَنْ مُخَـالَفَةِ الـرَّسُولِ، تَكُنْ قُلُوبُكُمَـا قَـدْ مَـالَتْ إِلَى الخَيْرِ، وَتَكُونَا قَدْ أَدْئِتُمَا مَا يَجِبُ عَلَيْكُمَـا نَحْوَ رَسُـولِ اللهِ مِنْ إِجْلَالِ وَاحْتِرَامٍ، وَتَكُونِهَ إِمْقَامِهِ الكَرِيمِ.

صَغَتْ قُلُوبُكُمًا - مَالَتْ إِلَى الخَيْرِ. تَظَاهَرًا - تَتَعَاوَنَا عَلَيْهِ بِمَا يَسُوؤُهُ. ظَهيرٌ - مُعِينٌ وَمُظَاهِرٌ.

عَهِيرُ - نَاصِرُهُ وَوَلِيَّهُ.

(أَزْوَاجاً) (مُسْلِمَاتٍ) (مُؤْمِنَاتٍ) (قَانِتَاتٍ) (تَائِبَاتٍ) (عَابِدَاتِ) (سَائِحَاتِ) (ثَبِّبَاتِ).

(٥) - ثُمَّ حَذَّرَهُمَا اللهُ تَعَالَى مِنْ أَنَّ النَّبِيِّ إِذَا طَلَقَهُنَّ فَإِنَّ اللهَ قَدْ يُبْدِلُهُ خَيْراً مِنْهُنَّ إِسْلَاماً وَإِيمَاناً وَمُواظَبَةً عَلَى العِبَادَةِ، وَإِقْلَاعاً عَنِ الذَّنُوب، وَسَمْعاً لِأَوَامِرِ الـرَّسُولِ، بَعْضُهُنَ ثَيِّباتُ سَبَقَ لَهُنَّ الزَّوَاجُ، وَبَعْضُهُنَّ أَبْكَارُ لَمْ يَسْبِقْ لِأَحْدِ الزَّوَاجُ مِنْهُنَّ.

قَانِتَاتٍ ـ مُطِيعَاتٍ خَاضِعَاتٍ اللهِ . سَائِحَاتِ ـ صَائِمَاتِ أَوْ مُهَاجِرَاتِ .

(يَا أَيُّهَا) (آمَنُوا) (مَلَائِكَةٌ)

(٦) - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، آعْمَلُوا بِطَاعَةِ اللهِ

رَّ ) - يَا آيَهُ الَّذِينَ الْمَوا لِللهِ وَمُرْتِحْيَهِ وَصَيْهِ وَرَسَيْهِ ، اعْمَلُوا بِطَاعَهِ اللهِ تَعَالَى، وَآتُقُوا مَعْصِيَتَهُ، وَأَمُرُوا أَهْلَكُمْ بِالذَّكْرِ والتَّقْوَى، وَعَلَّمُوهُمْ مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيهِمْ، وَمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ، وَأَمْرُوهُمْ بِطَاعَةِ اللهِ لِتُنقِدُوهُمْ وَأَنْفُسَكُمْ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، التِي يَكُونُ وَقُـودُهَا النَّاسُ مِنَ الكَفَرَةِ، وَأَنْفُسَكُمْ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، التِي يَكُونُ وَقُـودُهَا النَّارِ، أَشِدًاءُ عَلَيهِمْ، وَالحِجَارَةُ، وَتَقُومُ عَلَيهَا مَلَائِكَةً غِلَاظً عَلَى أَهْلِ النَّارِ، أَشِدًاءُ عَلَيهِمْ، لَا يُخَالِفُونَ رَبَّهُمْ فِي أَمْرٍ أَمَرَهُمْ بِهِ، وَيُبَادِرُونَ إِلَى فِعْلِ مَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ.

قُوا أَنْفُسَكُمْ - جَنَّبُوا أَنْفُسَكُم النَّارَ بِطَاعَةِ اللهِ.

غِلَاظٌ شِدَادً - قُسَاةً أُقْوِيَاءً - وَهُمُ الزَّبَانِيَةُ .

(يَا أَيُّهَا)

(٧) - وَيُقَالُ لِلْكَافِرِينَ حِينَمَا يُقْذَفُونَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ: لَا تَعْتَذَرُوا عَنْ كُفْرِكُمْ، وَعَمَلِكُمْ السَّيِّيء، فَقَدْ فَاتَ أَوَانُ الاعْتِذَارِ، وَلَاتَ سَاعَةَ مَنْدَم، إِنَّكُمْ إِنَّمَا تُلَاقُونَ الجَزَاءَ الأَوْفَى عَلَى أَعْمَالِكُم التِي عَمِلْتُمُوهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

(يَا أَيُّهَا) (جَنَّاتٍ) (الْأَنْهَارُ) (آمَنُوا) (بِأَيْمَانِهِمْ)

(A) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِأَنْ يَتُوبُوا تَوْبَةً صَادِقَةً جَازِمَةً تَمْحُومَا سَبَقَهَا مِنَ السَّيِّئَاتِ.

ه عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبَدِلُهُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الزَّوْجَاخَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَنتِ
مُّ وَمِنكتِ قَنِنكتِ تَيْبَكتٍ عَلِدكتِ السَّيِحَةِ فَيْبَكتٍ وَأَبْكَارًا
سَيِحَةِ فَيْبَكتِ وَأَبْكَارًا

لَّ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُو اَ أَنَفُسَكُمْ وَ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْمَجْ وَالْمِنْ النَّاسُ وَالْمِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةٌ غِلَاظُ وَ الْمَيْمَ الْمُرَهُمُ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمُ وَيَنْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَانَعَنْذِرُواْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللِّلْمُ اللِّلْمُ الللِّهُ الللِّهُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللْمُلْمُ الللِّلْمُ اللِّلْمُ الللْمُواللِي الْمُنْ اللْمُواللِّلِلْمُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللِمُولُ الللِّلْمُلْمُ الللِّلْمُ ال

وَيُدِّخِلَكُمْ جَنَّتِ بَعْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لاَيُعْزِي اللَّهُ ٱلنَّيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَةُ مُوْرُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ اَيْدِيمِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ ٱتَّذِيمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَا أَيْنَا الَّهِمَ كَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَا أَيْنَا كَالَيْ

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْمٍ مََّ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُّ وَبِثِّسَ ٱلْمَصِيرُ

ضَرَبُ اللهُ مَثَالًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْمُرَاتَ نُوجِ وَالْمَرَاتَ لُوطٍ كَانتَا تَعَتَ عَبْدَيْ مِنْ عِبَادِ نَاصِلِحَيْنِ فَخَانتَا هُمَا فَلَمْ يُغْنِياعَنْهُمَامِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَمَعَ اللَّا خِلِينَ

(وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ فَقَالَ: هُوَ النَّدَمُ عَلَى الذَّنْبِ حِينَ يَفُرُطُ مِنْكَ، فَتَسْتَغْفِرُ اللهَ بِنَدَامَتِكَ مِنْهُ عِنْدَ الحَاضِرِ، ثُمَّ لاَ تَعُودُ

إليه أبداً). (أُخْرَجَهُ آبْنُ أَبِي حَاتِم). ثُمَّ يُبَيِّنُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ إِنْ تَأْبُوا تَوْبَةً نَصُوحاً تَابَ اللهُ عَلَيهِمْ، وَغَفَرَ لَهُمْ، وَأَدْخَلَهُمْ بِرَحْمَتِهِ جَنَّاتٍ تَجْرِي الْأَنْهَارُ فِي جَنَبَاتِهَا فِي يَوْمِ اللهِمْ، وَقَدْرَ اللهِمُ اللهِمِ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمِ اللهِمِمِ يَسْعَى بَينَ أَيْدِيهِمْ، حِينَ المُؤْمِنِينَ مَعَهُ. وَيَجْعَلُ نُورَهُمْ فِي ذَلِكَ اليَومِ يَسْعَى بَينَ أَيْدِيهِمْ، حِينَ يَمْشُونَ وَكُتُبُهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، وَيَسْأَلُونَ رَبَّهُمْ أَنْ يُبْقِي لَهُمْ نُورَهُمْ، فَلاَ يَعْمِونُ وَكَتُبُهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، وَيَسْأَلُونَ رَبَّهُمْ أَنْ يُبْقِي لَهُمْ نُورَهُمْ، فَلاَ يَعْمِونَ وَكَتُبُهُمْ مِنْ ذُنُوبِهِمِ السَّالِفَةِ، يَطُهُمُ نَوْرَهُمْ أَنْ يَبْقِي لَهُمْ مِنْ ذُنُوبِهِمِ السَّالِفَةِ، وَيَعُولُونَ : رَبَّنَا العَظِيمَ إِنَّكَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَلاَ يُعْجِزُكَ شَيءً. وَلاَ يُعْجِزُكَ شَيءً. وَيَعْمُولُونَ : رَبَّنَا العَظِيمَ إِنَّكَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَلاَ يُعْجِزُكَ شَيءً. لاَ يُؤْمَ خَالِصَةً صَادِقَةً ـ أَوْ مَقْبُولَةً.

### ( يَا أَيُّهَا) (جَاهِدِ) (الْمُنَافِقِينَ) (مَأْوَاهُمْ)

(٩) - يَا أَيُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الكُفَّارَ الذِينَ يَقِفُونَ فِي طَرِيقِ آنْتِشَارِ الدَّعْوَةِ الإسلامِيَّةِ بِالسَّلاَحِ، وَحَارِبْهُمْ حَرْباً لاَ هَوَادَةَ فِيهَا، وَجَاهِدِ المُنَافِقِينَ الدِينَ يَتَظَاهَرُونَ بِالإسْلامِ وَقُلُوبُهُمْ مُنْطَوِيَةٌ عَلَى الكُفْرِ وَالشَّكُ والرِّيبَةِ، الذِينَ يَتَظَاهَرُونَ بِالإسْلامِ وَقُلُوبُهُمْ مُنْطَوِيةٌ عَلَى الكُفْرِ وَالشَّكُ والرِّيبَةِ، وَيَقُومُونَ بِالدِّسِ وَالوَقِيمَةِ وَالتَّشْيِطِ بَيْنَ المُؤْمِنِينَ، وَاغْلُظْ عَلَيهِمْ بِالقَوْلِ وَالإِنْذَارِ، وَآفْضَحُهُمْ، وَبَيْنَ لَهُمْ شُوءَ مَصِيرِهِمْ وَمُنْقَلِهِمْ فِي الآخِرَةِ، وَمَنْ لَهُمْ مَنْ عَلْمُ مَنْ عَلْمِهُمْ فَي اللهِ مُسْتَغْفِراً مُنِيباً، فَإِنَّ مَصِيرَهُ سَيكُونُ فِي نَار جَهَنَمَ، وَسَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمَصِيراً.

#### (امْرأة) (صَالِحِينَ) (الدَّاخِلِينَ)

(١٠) ـ يَضْرِبُ اللهُ تَعَالَى مَثَلًا لِحَالِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ الذِينَ يُخَالِطُونَ المُسْلِمِينَ، وَيُعَاشِرُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لاَ يَنْتَفِعُونَ بِمَا يَنْتَفِعُ بِهِ المُؤْمِنُونَ الْمُسْلِمِينَ، بِحَالِ آمْرَأَةً نُوحٍ المُخْلِصُونَ مِنَ العِظَاتِ والدَّلَائِلِ وَالبَرَاهِينِ، بِحَالِ آمْرَأَةً نُوحٍ وَالْمُخْلِصُونَ مِنْ الْغِظَاتِ والدَّلَائِلِ وَالبَرَاهِينِ، بِحَالِ آمْرَأَةً نُوحٍ وَالْمُزَاةِ لُوطٍ، فَقَدْ كَانَتْ كُلِّ مِنْهُمَا زَوْجَةً لِنَبِّي صَالِحٍ مِنْ أَنْبِياءِ اللهِ، وَلَكِنَّهُمَا لَمْ تَنْفِعا بِمَا كَانَا يَدُعُوانِ إِلَيْهِ مِنَ الخَيْرِ وَالهُدَى وَالإِيْمَانِ بِاللهِ تَعَالَى، وَعَمِلْتَا أَعْمَالاً تَدُلُّ على الخِيانَةِ وَالكُفْرِ، فَاتَّهَمَتِ امْرَأَةُ نُوحٍ وَوَجَهَا بِالمُخْونِ، وَكَانَتْ إِمْرَأَةً لُوطٍ تُرْشِدُ قَوْمِهِمَا إِلَى ضُيُوفِ زَوْجِهَا لِيَعْمَلُوا مَعَهُمْ الخَبَائِثِ، وَكَانَتْ إِمْرَأَةً لُوطٍ تُرْشِدُ قَوْمِهِمَا، وَسَيَكُونُ مَصِيرُهُمَا لِيَعْمَلُوا مَعَهُمْ الخَبَائِثِ، وَلَنْ يَنْفَعَهُمَا قُرْبُهُمَا مِنْ نَبِيْتِنِ مِنْ أَبْبَاءِ اللهِ، وَلاَ اللهُ وَلا اللّهِ وَلا اللّهِ وَلا اللّهُ وَلا اللّهِ وَلا أَنْ اللّهِ وَلا اللّهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا إِلَيْ فَعَلَى اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا يَلْهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَوْمَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا لَوْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَيْلِاللّهِ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُوا اللّهُ الْمُعَلِّلُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ اللّه

انْتِسَابُهُمَا إليهِمَا، وَيُقَالُ لَهُمَا: ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ إليهَا. فَخَانَتَاهُمَا مِ بِالنَّفَاقِ وِالنَّهِيمَةِ.

فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا ـ فَلَمْ يَذُفَعَا عَنْهُمَا وَلَمْ يَمْنَعَا عَنْهُمَا.

### (آمَنُوا) (امْرَأَةً) (الظَّالِمِينَ)

(١١) - وَهَذَا مَثَلُ آخَرُ ضَرَبَهُ اللهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَنَّهُمْ لَا تَضُرُهُمْ مُخَالَطَةُ الكَافِرِينَ إِذَا كَانُوا مُحْتَاجِينَ إليهِمْ، فَقَدْ كَانَتِ آمْرَأَةً فِرْعُوْنَ مُؤْمِنَةً مُخْلِصَةً للهِ، وَكَانَ فِرْعَوْنُ طَاغِيَةً جَبَّاراً، فَمَا ضَرَّ آمْرَأَتُهُ كُفْرُ زَوْجِهَا حَينَ أَطَاعَتْ رَبَّهَا لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ اللهَ حَكِيمٌ عَادِلُ، لاَ يُؤَاخِذُ أَحَداً بِذَنْ عَيْرِهِ. وَقَدْ سَأَلَت آمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ رَبَّهَا أَنْ يَجْعَلَهَا قَرِيبَةً مِنْ رَحْمَتِهِ، وَأَنْ يَبْغِيلَهَ الْهَ عَنْدُهُ بَيتاً فِي الجَنَّةِ، وَأَنْ يُنْقِذَهَا مِنْ فِرْعَوْنَ وَأَعْمَالِهِ الخَيْقِةِ، وَأَنْ يُنْقِذَهَا مِنْ فِرْعَوْنَ وَأَعْمَالِهِ الخَيْقَةِ، وَأَنْ يُنْقِذَهَا مِنْ فِرْعَوْنَ وَأَعْمَالِهِ الخَيْقَةِ، وَأَنْ يُنْقِذَهَا مِنْ فِرْعَوْنَ وَأَعْمَالِهِ الخَيْقَةِ، وَأَنْ يُنْقِذَهَا مِنْ فِرْعَوْنَ وَأَعْمَالِهِ

#### (ابْنَةَ) (عِمْرَانَ) (بِكَلِمَاتِ) (الْقَانِتينَ)

(١٢) ـ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا آخَرَ لِلَّذِينَ آمَنُوا حَالَ مَرْيَمَ آبنة عِمْرَانَ، وَمَا أُوتِيَتُ مِنْ كَرَامَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَاصْطَفَاهَا اللهُ رَبُّهَا، وَأَرْسَلَ إِليهَا مَلَكًا كَرِيمًا مَنْ مَلَائِكَتِهِ تَمَثَّلَ لَهَا فِي صُورَةِ بَشَرٍ دَخَلَ عَلَيهَا، وَهِيَ فِي خَلْوَتِهَا، فَاسْتَعَادَتْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهِ، فَبَشَّرَهَا بِأَنَّهَا سَيَكُونُ لَهَا وَلَدٌ يُولَدُ بَكِلَمَةِ مِنَ اللهِ، وَيَكُونُ نِبِيًّا كَرِيمًا.

وَنَفَخَ فِيهَا المَلَكُ مِنْ رُوحِ اللهِ فَحَمَلَتْ بِعِيسَى، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَصَدَّقَتْ مَرْيَمُ بِشَرَائِعِ اللهِ، وَبِكُتُبِهِ التِي أَنْزَلَهَا عَلَى رُسُلِهِ وَأَنْبِسَائِهِ، وَكَانَتْ فِي عِدَادِ القَانِتِينَ العَابِدِينَ المُطِيعِينَ اللهِ تَعَالَى.

أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ـ عَفَّتْ وَصَانَتْهُ مِنَ الرِّجَالِ.

مِنْ رُوحِنَا ـ رُوحاً مِنْ خَلْقِنَا بِلَا تَوُسُّطٍ ـ أَيْ بِدُونِ أَبٍ.

مِنَ الْقَانِتِينَ ـ مِنَ القَوْمِ ِ المُطِيعِينَ للهِ تَعَالَى .

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱمْرَاْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ وَغِيِّى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَغِيِّنِي مِن الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ الظَّلِمِينَ

الله وَمَرْيَمُ ٱبْلَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي ٓ أَحْصَلَتْ فَرَجُهَا أَبْلَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي الْحِصَلَتْ فَرَجُهَا فَنَفَخْتُ افِيهِ مِن

ڒۛۅڿڹٵۅؘڝؘڐۘڡٞؾ۫ۘؠؚػڶؚڡۘٮؾ ڔۜؠۣۜٵۅۘػٛؾؠؚ؋ۦۅۘڴٲٮؘؿ۫ڡؚڹٵڷڡۧؾڹؚڽڹ



#### (تَبَارَكَ)

(١) - يُمَجِّدُ اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ الكَرِيمَةَ، وَيُخْبِرُ عِبَادَهُ بِأَنَّهُ المَالِكُ المُتَصَرِّفُ فِي جَمِيعِ المَخْلُوقَاتِ بِمَا يَشَاءُ، لاَ مُعَقِّبَ عَلَى حُكْمِهِ، وَلاَ يُشْأَلُ عَمًّا يَفْعَلُ، وَهُوَ ذُو قُدْرَةٍ عَلَى فِعْلِ كُلُّ شَيءٍ، لاَ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ

تَبَارَكَ ـ تَعَالَى ـ وَتَمَجَّدَ، أَوْ تَكَاثَرَ خَيْرُهُ.

بِيْدِهِ المُلْكُ ـ بِيَدِهِ الْأَمْرُ، وَهُوَ صَاحِبُ النَّهِي والسُّلْطَانِ.

#### (الْحَيَاةَ)

(٢) - وَهُوَ الذِي أُوْجَدَ الخَلَائِقَ مِنَ العَدَمِ ، ثُمَّ خَلَقَ المَوْتَ اللّذِي تَنْعَدِمُ بِهِ الحَيَاةُ ، لِيَقْهَرَ عِبَادَهُ ، وَجَعَلَ لِكُل مِنَ المَوْتِ وَالحَيَاةِ مَوَاقِتَ لَا يَعْلَمُهُا إِلَّا هُوَ . وَقَدْ خَلَقَ اللهُ المَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَخْتَبِرَكُمْ ، وَلِيَعْلَمَ أَيُكُمْ يَكُونُ أَحْسَنَ عَمَلًا ، وَأَكْثَرَ وَرعاً عَنْ مَحَارِمِ اللهِ ، وَأَسْرَعَ فِي طَاعَتِهِ عَزَّ يَكُونُ أَحْسَنَ عَمَلًا ، وَأَكْثَرَ وَرعاً عَنْ مَحَارِمِ اللهِ ، وَأَسْرَعَ فِي طَاعَتِهِ عَزَّ وَجَلً . وَالله هُوَ القَوِيُّ العَزِيزُ الشَّدِيدُ الانْتِقَامِ مِمَّنْ عَصَاهُ ، وَهُوَ الغَفُورُ لِجُلُوبٍ مَنْ أَنَابَ إليهِ .

خَلَقَ المَوْتَ \_ أُوْجَدَهُ أَوْ قَدَّرَهُ أَزُلًا.

لَيْبُلُوكُمْ - لِيَخْتَبِرَكُمْ فِيمَا بَينَ المَوْتِ وَالحَيَاةِ. أَحْسَنُ عَمَلًا - أَصْوَبُهُ أَوْ أَكَثُوهُ إِخْلَاصاً.

#### (سَمَاوَاتِ) (تَفَاوُتِ)

(٣) ـ وَاللهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ (طَبَاقاً)، تَقُومُ كُلُهَا وَفْقَ نِظَامٍ بَدِيعٍ ، فَلاَ عَمَدَ، وَلاَ أَرْبِطَةَ تَشُدُهاً وَتَرْبِطُ بَيْنَهَا، وَلاَ يَرَى النَّاظِرُ فِي خَلْقِ هُذِهِ السَّمَاوَاتِ تَفَاوُتاً، وَلاَ خَللًا.



لَّ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَسْلُوكُمْ أَلْكَوْمُ الْخَيْوَةَ لِيَسْلُوكُمْ أَيْكُورُ الْغَفُورُ

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَ تِ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن تَفَوُتٍ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَ لُ تَرَى مِن فُطُورٍ وَإِذَا كَانَ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ فِي شَكَّ وَرَيْبِ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَرْجِعْ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاوَاتِ لِيَرَى حَقِيقَةَ التَّنَاسُقِ وَالانْسِجَامِ القَائِمَيْنِ فِي خَلْقِهَا، فَإِنَّهُ لَنْ يَرَى فِيهَا خَلَلًا وَلاَ تَنَافُراً وَلاَ تَشَقُّقاً.

طِبَاقاً - كُلُّ سَمَاءِ تَلُفُّ الْأَخْرَى.

الفُطُورُ - الخَلَلُ أَوِ التَّشَقُّقُ.

التَفَاوُتُ ـ الاخْتِلَافُ وَعَدَمُ التَّنَاسُب.

(٤) - وَإِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا كَرَّرَ النَّظَرَ إِلَى هَذِهِ السَّمَاوَاتِ فَوْقَهُ، وَهُو يَبْحَثُ فِيهَا عَنْ خَلَلٍ أَوْ تَشَقَّتٍ أَوْ عَدَمِ آنْسِجَامٍ وَآتَسَاقٍ، فَإِنَّهُ لَنْ يَرْجِعَ إلِيهِ بَصَرُهُ بِمَا يَبْحَثُ عَنْهُ مِنَ خَلَلٍ وَتَفَاوُتٍ، وَعَيْبِ فِي خَلْقِهِنَّ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ إِلِيهِ بَصَرُهُ ذَلِيلًا صَاغِراً، عَنْ أَنْ يَرَى عَيْباً أَوْ خَلَلًا، كَلِيلًا قَدْ أَعْيَاهُ طُولُ البَحْثِ وَالمُرَاجَعَةِ.

كَرَّتَين - رَجْعَتَين الوَاحِدَةَ بَعْدَ الْأُخْرَى.

الْحَسِيرُ - الدَّابَّةُ الَّتِي تَتَوَقَّفُ كَلَلًا وَعَجْزاً عَنِ الْمَسِيرِ وَحَسُرَ الْبَصَرُ كُلَّ

فهو حسير. الخاسِيءُ - الصَّاغِرُ الذَّلِيلُ.

(بِمَصَابِيحَ) (جَعَلْنَاهَا) (لِلشَّيَاطِينِ)

(٥) - وَلَقَدْ زَيَّنَ اللهُ تَعَالَى السَّمَاءَ اللَّهْ القريبَة مِنَ الأَرْضِ بِكَوَاكِبَ مُضِيئَةٍ وَكَأَنَّهَا المَصَابِيحُ فِي اللَّيْل ، كَمَا يُزَيِّنُ النَّاسُ بُيُوتَهُمْ وَمَسَاجِدَهُمْ فَضَابِيحٍ ، وَجَعَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الكَوَاكِبَ مَصَادِرَ شُهُبٍ تُرْجَمُ بِهَا الشَّيَاطِينُ ، وَقَدْ أَعَدُ اللهُ لِلشَّيَاطِينِ خِزْيَ الرَّجْمِ بِالشَّهُبِ فِي الدُّنْيَا، وَأَعَدُ لَهُمْ عَذَابَ السَّعِير فِي الآخِرَةِ.

المَصَابِيحُ - الكَوَاكِبُ الْعَظِيمَةُ المُضِيئَةُ.

السَّعِيرُ - النَّارُ المُلْتَهِبَةُ المُتَلَظِّيَةُ.

رُجُوماً . تَنْقَضُ عَلَيْهِمْ قِطَعُ مِنْهَا.

(٦) - وَلَقَدْ أَعَدُ اللهُ تَعَالَى لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وَأَشْرَكُوا بِعِبَادَتِهِ، عَذَاباً أَلِيماً فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَبِثْسَتْ نَارُ جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ مُسْتَقَرًا وَمَصِيراً.

(٧) - وَإِذَا أَلْقِيَ الكَفَرَةُ المُجْرِمُونَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ سَمِعُوا لَهَا صِيَاحاً وَصَوْتاً كَصَوْتِ المُتَغَيِّظِ مِنْ شِدَّةِ الغَضَبِ (شَهِيقاً)، وَهِيَ تَفُورُ بِمَا فِيهَا، وَتَغْلِى كَمَا يَغْلِى المِرْجَلُ بِمَا فِيهِ.

شهيقاً \_ صَوْتاً مُنْكَراً .

تَفُورُ - تَغْلَي غَلَيَانَ القِدْرِ بِمَا فِيهَا.

نَّمُ أُرْجِعُ الْمَصَرَكَرُ الْيَنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْمَصَرُخَ السِتَا وَهُو حَسِيرٌ

وَ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَيِيحَ الْ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدُنَا الْمُمُّ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ

وَلِلَّذِينَ كَفُرُواْبِرَيِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَلِلَّذِينَ كَفُرُواْبِرَيِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَلِيَ

﴿ إِذَآ أَلْقُواْفِيهَا سِمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ فَوْجٌ \_ جَمَاعَةٌ مِنَ الكُفَّارِ.

اللهُ تَكَادُتَمَيَّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِّ كُلَّمَا أَلْقِي فِهَافُوَجُّ سَأَلُهُمُّ خَزَنَهُمَّ اَلَمْ يَأْتِكُمُ

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ قَدْجَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبُنَا وَقُلْنَا مَانَزَّلَٱللَّهُ مِنشَىءٍ إِنَّ أَنتُمُ إِلَّا ڣۣۻؘۘڵڶٟڮؘؚؠڔٟ

إِنَّ وَقَالُواْ لَوۡكُنَّا نَسۡمَعُ أَوۡنَعۡقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْعَكِ ٱلسَّعِيرِ

> (اللهُ فَأَعُرُفُواْ بِذَ نَبِهِمْ فَسُحُقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ

(ضلال)

(٩) \_ وَيَرُدُ هَوُلاءِ المُجْرِمُونَ عَلَى خَزَنَةٍ جَهَنَّمَ قَائِلِينَ: بَلَى لَقَدْ جَاءَنَا رَسُولُ مِنْ رَبَّنَا يَدْعُونَا إِلَى اللهِ، وَيُنْذِرُنَا مِنْ عَذَابِهِ، فَكَذَّبْنَاهُ وَقُلْنَا لَهُ: إنّ اللهَ لَمْ يُنَزِّلْ شَيْئًا، وَلَمْ يُرْسِلْ إِلينَا رَسُولًا، وَمَا أَنْتَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ إلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، فَمَا أَنْتَ، فِيمَا تَدَّعِيهِ مِنَ الرِّسَالَةِ مِنَ اللهِ، إِلَّا مُجَانِبٌ للْحَتِّي، بَعيدٌ عَنْ جَادَّةِ الصَّوَابِ.

(٨) ـ وَهِيَ تَكَادُ يَنْفَصِلَ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ مِنْ شِدَّةِ الغَضَبِ والغَيْظِ مِنْ

هَوُلاَءِ الكَفَرَةِ، وَكُلَّمَا طُرِحَ فِيهَا فَوْجٌ مِنَ الكَفَرَةِ سَــاْلَهُمْ حُرَّاسُ النَّـارِ

مُقَرِّعِينَ مُوبِّخِينَ: أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبِيُّ مِنْ رَبِّكُمْ يُنْذِرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا؟

#### (اصحاب)

(١٠) ـ وَقَـالُوا مُبْـدِينَ أَسَفَهُمْ وَنَدَمَهُمْ عَلَى مَـا كَانَ مِنْهُمْ، فِي وَقْتٍ لاَ يَنْفَعُ فِيهِ النَّدَمُ: لَوْ كَانَتْ لَنَا آَذَانٌ تَسْمَعُ، أَوْ عُقُولٌ تُدْرِكُ، وَنَعِي بِهَا مَا أُنْزَلَ اللهُ، لَمَا كُنَّا أَقَمْنَا عَلَى الكُفْرِ بِاللهِ، وَالاغْتِرَارِ بِالدُّنْيَا وَلَذَّاتِهَا، وَلَمَا صِرْنَا إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ اليَوْمَ مِنَ الجِزْي ِ والعَذَابِ الْأَلِيم ِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

# (لأصحاب)

(١١) - فَاعْتَرَفُوا بِمَا كَانَ مِنْهُمْ مِنْ كُفُر وَتَكْذِيبِ لِلرُّسُلِ ، وَمِن آنْهِمَاكٍ فِي مَلَذَّاتِ اللَّٰذُنيَّا، وَلَكِنَّ هَـٰذَا الاعْتِرَافَ لَنْ يُفِيدَهُمْ شَيئًا فِي ذَلِكَ اليَّوْمِ ، فَسُحْقاً وَبُعداً مِنْ رَحْمَةِ اللهِ لِلَّذِينَ يَكُونُونَ مِنْ أَهْـلِ نَارِ جَهَنَّمَ

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ الشَّريفِ: لَنْ يَهْلِكَ النَّاسُ حَتَّى يُعْلَذُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ).

وَجَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرُ: لَا يَدْخُلُ أَحَدُ النَّارَ إِلَّا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ النَّارَ أَوْلَى بِهِ

(١٢) ـ إِنَّ الَّذِينَ يَخَافُونَ مَقَامَ رَبِّهِمْ فَيَكُفُّونَ أَنْفُسَهُمْ عَنِ المَعَاصِي، وَيَقُومُونَ بِالطَّاعَاتِ وَهُمْ بَعِيدُونَ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ إِذْ لَا تَرَاهُمْ عَيْنٌ غَيْرُ عَيْنِ اللهِ تَعَـالَى، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَـالَى يَعِدُهُمْ بِـأَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ ذُنُـوبَهُمْ، وَبأَنْ يُجْزِلَ لَهُمْ الثُوَابَ عَلَى حَسَنَاتِهِمْ، وَيُدْخِلَهُمْ جَنَّاتِ تُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجُرُّكِبِيرٌ

اللهُ وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُوِاْجُهَرُواْبِدِ عَالِيَةً وَالْجِهَرُواْبِدِ عَالِيَّةُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

اللهُ عَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ اللَّهِيفُ ٱلَخَبَيْرُ

الله هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ الْأَرْضَ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمَشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْمِن رِّزْقِهِ ٥ إِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ

اللهُ عَلَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ

🕸 أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرُسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَاً فَسَتَعَلَمُونَ كَيۡفَنَذِيرِ

(١٣) ـ يُنَبُّهُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ إِلَى أَنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَعَلَانِيتَهُمْ، وَسَوَاءُ أَأْضْمَرُوا شَيئاً فِي أَنْفُسِهِمْ أَوْ أَعْلَنُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، فَعَلَيهِمْ أَنْ يَكُونُـوا عَلَى حَذَرِ مِنْ أَمْرِهِمْ، فَإِنَّهُمْ لَا تَخْفَى مِنْهُمْ خَافِيَةٌ عَلَى رَبُّهِمْ.

(١٤) - وَكَيْفَ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ تَعَـالَى السِّرُّ وَالجَهْرَ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ الـذِي أَوْجَدَ، بِحِكْمَتِهِ وَوَاسِع ِعِلْمِهِ، وَعَظِيم ِ قُدْرَتِهِ، جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ فِي هَذَا الوُّجُودِ، وَهُوَ النَّافِذُ عِلْمُهُ إِلَى مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ؟.

(١٥) ـ وَاللَّهُ تَعَـالَى هُــوَ الــذِي سَخَّـرَ الأَرْضَ لِلْعِبَـادِ، وَجَعَلَهَـا مُــذَلَّلَةً سَاكِنَةً، وَأُرْسَاهَا بِالجَبَالِ لِكَيْلاَ تَضْطَرِبِ وَتَمِيدَ بِمَنْ عَلَيهَا مِنَ الخَلَاثِق، وَأُخْرَجَ مِنْهَا العِيَاهُ، وَسَلَكَهَا فِي الْأَرْضِ جَدَاولَ وَأَنْهَاراً، لِيَنْتَفِعَ بِهَا الخَلْقُ فِي الشُّرْبِ، وَفِي رَيِّ زُرُوعِهِمْ وَأَنْعَامِهِمْ، وَجَعَلَ فِي الأرْض سُبُلًا، فَسَافِرُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ فِي أَرْجَاثِهَا حَيْثُ شِنْتُتُمُ، وَتَرَدُّدُوا فِي أَرْجَائِهَا وَأَقَالِيمِهَا طَلَبًا لِلرَّزْقِ وَالتَّجَارَةِ، وَكُلُوا مِمَّا أُخْرَجَهُ لَكُمْ مِنْهَا مِنَ الرِّزْقِ، وَإِلَى اللهِ مَرْجِعُ الْأَمْرِ، وَإِلِيهِ يَصِيرُ الْخَلْقُ بَـوْمَ القِيَـامَـةِ لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ جَمِيعاً.

والمَخْلُوفَاتُ تَسْعَى فِي الرِّزْقِ وَفْقَ الأَسْبَابِ اللَّازِمَةِ لَهُ وَلَكِنَّ سَعْيَهَا وَحْدَهُ لَا يَكْفِي، وَلَا يُجْدِي عَلَيْهَا نفعاً إِلَّا أَنْ يُيسِّرَهُ اللَّهُ لَهَا، فَالسَّعْيُ فِي السَّبب لا يُنَافِي التَّوَكُلَ.

المَنَاكِبُ - الأطْرَافُ وَالفِجَاجُ.

ذَلُولًا - مُذَلِّلَةً لَيِّنَةً، لِيَسْتَقِرَّ عَلَيْهَا النَّاسُ.

إليهِ النُّشُورُ - تُبْعَثُونَ إليهِ مِنَ القُبُورِ.

(١٦) \_ أَأْمِنْتُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ يَخْسِفَ رَبُّكُمْ بِكُم الْأَرْضَ، كَمَا خَسَفَهَا بِقَارُونَ، فَإِذَا هِيَ تَتَحَرَّكُ، وَتَضْطَرِبُ وَتَذْهَبُ وَتَجَيءُ.

يَخْسِفَ بِكُمْ \_ يُغَوِّرَ بِكُمْ.

تَمُورُ - تَضْطَرِبُ وَتَتَحَرُّكُ حَرَكَةً دَائِرِيَّةً وَهِيَ فِي مَكَانِهَا كَمَا تَـدُورُ

(١٧) ـ أَمْ أُمِنتُمْ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ ريحاً تَحْمِلُ الحَصْبَاءَ لِيُهْلِكَكُمْ بِهَا، كَمَا أَهْلَكَ قَوْمَ لُوطٍ ، وَحِينَشِذِ تَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ عِقَابُهُ الذِي أَنْ ذَرَكُمْ بِهِ، وَلَكِنَّ هَذَا العِلْمَ لَنْ يَنْفَعَكُمْ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ . حَاصِباً - ريحاً فِيهَا حَصْبَاءُ.

كَيْفَ نَذِيرٍ - كَيْفَ إِنْكَارِي وَقُدْرَتِي عَلَيْهِمْ بِالعِقَابِ.

(١٨) ـ وَلَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمُ الْأَمَمُ السَّالِفَةُ الرُّسُلَ الـذِينَ بَعَثَهُمُ اللهُ إِليهَا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، فَكَيْفَ كَانَ إِنْكَارُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَكَيْفَ كَـاَنَتْ مُعَاقَبَتُهُ أَمُدُ؟

> ۱٬۷۰ كَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ـ كَيْفَ كَانَ إِنْكَارِي عَلَيْهِمْ كُفْرَهُمْ .

#### (صَافّاتٍ)

(١٩) - أَغَفَلَ هَوُلاَ المُكَذَّبُونَ عَنْ قُدْرَةِ اللهِ عَلَى الخَلْقِ وَالبَعْثِ، وَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ تَطِيرُ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، وَهِي بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا تَارَةً حِينَ طَيَرَانِهَا، وَتَسَارَةً قَابِضَتُهَا، وَمَا يُمْسِكُهنَّ عَنِ السُّقُـوطِ عَلَى الْأَرْضِ، فِي حَالَتَي القَبْضِ وَالبَسْطِ، إِلاَّ اللهُ خَالِقُهُنَّ وَبَارِيُهُنَّ الذِي اللهُ خَالِقُهُنَّ وَبَارِيُهُنَّ الذِي أَلَّهُمَهُنَّ طَرِيقَةَ الطَّيرَانِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى بَصِيرٌ بِمَا يُصْلِحُ حَالَ كُلِّ مَخْلُوقٍ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ فَيَسَرُّرُهُ لِلقِّيَامِ بِهِ.

صَافَاتٍ ـ بَاسِطَاتٍ أَجْنِحَتَهَا عِنْدَ الطَّيَرَانِ . وَتَقْرِضُ: \_ وَيَضْمُمُنَّهَا اذَا ضَنَّنَ وَمَا حُثَنَ

وَيَقْبِضْنَ ـ وَيَضْمُمْنَهَا إِذَا ضَرَبْنَ بِهَا جُنُوبَهُنَّ.

# (أَمْ مَنْ) (الْكَافِرُونَ)

(أَمْ مَنَ)

غُرُورٍ - خَدِيعَةٍ مِنَ الشَّيْطَانِ وَجُنْدِهِ.

(٢١) ـ وَمَنْ هَذَا الذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْزُقَكُمْ إِنْ مَنَعَ اللهُ عَنْكُمْ أَسْبَابَ السِّرَوْقِ: كَإِمْسَاكِ المَّمْوِرِ العُيُسونِ وَالجَدَاوِلِ وَالأَنْهَادِ. . إِنَّ الحَبَادِ المَعْسُونَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ رِزْقَ العِبَادِ عَيْرُهُ، وَلَيْسَ هَـذَا إِلاَّ عُتُواً عَيْرُهُ، وَلَيْسَ هَـذَا إِلاَّ عُتُواً

﴿ وَلَقَدُكَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

وَ أُولَمُ يَرُواْ إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ مِّكَفَّاتٍ وَ وَهَ مُوصَلَقَاتٍ وَ وَيَقْبِضِ فَأَمِ الْمَالُمُ وَيَقْبِضِ فَأَ الْمَالُمُ مَنَّ الْمَالُمُ وَيَقْبِضِ فَي اللَّهُ الرَّحْمَنُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ اللَّهُ اللَّ

اَّمَنْ هَذَا الَّذِي هُوَجُندُ لَكُوْ يَنصُرُكُو مِّن دُونِ الرَّمْنَ إِنِ الْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ

( أَمَّنَ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمُّ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَةُ بَل لَجُواْ فِي عُتُوٍ وَنَفُورٍ مِنْهُمْ، وَعِنَاداً، وَنُفُوراً عَنْ قَبُولِ الحَقِّ، وَالإِذْعَانِ لَهُ.

لَجُوا فِي عُتُو \_ تَمَادُوْا فِي آسْتِكْبَارٍ وَعِنَادٍ.

نَّهُورٍ ـ تَبَاعُدٍ عَنِ الْحَقِّ وَشُرُودٍ.

#### (صِرَاطٍ) (أَمْ مَنْ)

(٢٢) ـ وَهَذَا مَثَلُ يَضْرِبُهُ اللهَ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِ وَالكَافِرِ، فَالكَافِرُ مَثْلُهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ كَمَثُل مَنْ يَمْشِي مُنْحَنِياً يَتَعَثَّرُ فِي طَرِيقِهِ، وَيَخِرُ عَلَى وَجْهِهِ فِي كُل خُطْوَةٍ لِتَنْوَعُر طَرِيقِهِ، لاَ يَعْرِفُ أَيْنَ يَسْلُكُ، وَلاَ كَيْفَ يَدْهَبُ. وَالمُوْمِنُ مَثْلُهُ كَمَشَل مَنْ يَمْشِي مُنْتَصِبَ القَامَةِ، مُسْتَوِياً، فَهُو عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ مَسْلَكِهِ، وَعَلَى هُدًى مِنْ طَرِيقِهِ. فَكَمَا أَنَّهُ لاَ يَسْتَوِي اللهِي بَصِيرَةٍ مِنْ مَسْلَكِهِ، وَعَلَى هُدًى مِنْ طَرِيقِهِ. فَكَمَا أَنَّهُ لاَ يَسْتَوِي اللهِي يَسِيرُ مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ، مَعَ مَنْ يَسِيرُ مُنْتَصِبَ القَامَةِ، كَذَلِكَ لاَ يَسْتَوِي اللهِي المُؤْمِنُ، الذِي يَكُونُ عَلَى هُدًى وَبَصِيرَةٍ وَبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ، مَعَ الكَافِي، اللهَوْمِنُ، الذِي يَكُونُ عَلَى هُدًى وَبَصِيرَةٍ وَبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ، مَعَ الكَافِي، الذِي ضَلَّ طَرِيقَ الهُدَى وَالرَّشَادِ.

مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ - سَاقِطاً عَلَى وَجْهِهِ لاَ يَأْمَنُ العُثُورَ. يَمْشِي سَوِيًا - يَمْشِي مُسْتَوِياً مُنْتَصِبَ القَامَةِ سَالماً مِنَ العُثُورِ.

#### (الأبْصَارَ)

(٢٣) - وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ رَبَّكُمْ هُوَ الذِي أُوْجَدَكُمْ مِنْ عَدَم، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ لِتَسْتَمعُوا بِهِ إِلَى المَوَاعِظِ، وَجَعَلَ لَكُم الأَبْصَارَ لِتَنْظُرُوا بِهَا بَدِيعَ صُنْعِ اللهِ، وَجَعَلَ لَكُم الأَبْصَارَ لِتَنْظُرُوا بِهَا بَدِيعَ صُنْعٍ اللهِ، وَجَعَلَ لَكُم الأَنْشِدَةَ لِتَتَفَكَّرُوا فِيمَا خَلَقَ رَبُّكُمْ فِي هَذَا الكَوْنِ، وَلَكِنَّكُمْ فَلَما تَسْتَعْمِلُونَ هَذِهِ القُوّى فِيمَا خَلَقَهَا الله لَهُ، وَلِذَلِكَ الكَوْنِ، وَلَكِنَّكُمْ لاَ تَعْرِفُونَ قَدْرَهَا، وَمَبْلَغَ نَفْعِهَا فَلَمْ تَشْكُرُوا اللهَ عَلَيها حَقَّ الشَّكُم.

(٢٤) - وَقُـلْ لَهُمْ مُنَبِّهاً إِلَى خَطَئِهِمْ: إِنَّ رَبَّكُمْ هُوَ الدِي أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَبَقْكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ، ثُمَّ إِذَا حَانَتْ آجَالُكُمْ أَمَاتَكُمْ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَحْشُرُكُمْ إِلَيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ لِلحِسَابِ وَالجَزَاءِ. ذَرَأَكُمْ ـ خَلَقَكُمْ وَبَنَّكُمْ وَفَرَّقَكُمْ.

#### (صَادِقِينَ)

(٢٥) ـ وَيَسْأَلُ هَوُلاَءِ الكَفَرَةُ المُجْرِمُونَ مُسْتَهْ زِئينَ مُتَهَكِّمِينَ: مَتَى يَقَعُ مَا تَعِدُنَا بِهِ مِنَ الخَسْفِ وَالحِسَابِ، فِي اللَّذَيْا، وَالحَسْرِ وَالحِسَابِ وَالعَلْانِ الخَسْرِ وَالحِسَابِ وَالعَذَابِ فِي اللَّذَيْا، وَالحَشْرِ وَالحِسَابِ وَالعَذَابِ فِي الآخِرَةِ، إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فِيمَا تَقُولُ؟.

ا أَفَنَ يَمْشِيمُكِبًّا عَلَى وَجَهِدِ عَ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجَهِدِ عَ أَمَّن يَمْشِي سُوِيًّا عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ

( قُلُ هُوَالَذِي آَنشَا كُرُ وَجَعَلَ لَكُرُ السَّمْعُ وَالْأَبْصَنرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَاتَشَكُرُونَ

وَ فُلُهُوَالَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

و وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ

نَ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَاْ نَذِيرُ مُبُّدِينُ

﴿ فَلَمَّارَأُوْهُ زُلْفَةً سِيْعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَنَا الَّذِي كُنْتُم بِهِـ تَدَّعُونَ

﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَهْلَكُنِي ٱللَّهُ وَمَن

مُّعَى أَوْرَجَمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ

وَ الرَّمْكُنُ المَّابِدِ ـ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُهُ اللَّهِ مَنْهُونِ مَنْهُو فِي ضَلَالٍ تَوَكَّلُنَا أَفْسَتَعْلَمُونَ مَنْهُو فِي ضَلَالٍ

(٢٦) ـ فَقُلْ لَهُمْ مُجِيبًا: إِنَّهُ لَا يَعْلَمُ وَقْتَ ذَلِكَ عَلَى التَّحْدِيدِ وَالتَّمْيِينِ
إِلَّا اللهُ تَعَالَى وَحْدَهُ، وَلَكِنَّهُ أَمَرَنِي بِأَنْ أَقُولَ لَكُمْ: إِنَّـهُ كَائِنُ وَوَاقِـمُ لَا مَحَالَةَ، فَاحْذَرُوهُ، وَأَنَا مَهمَّتِي هِيَ إِبْلاَغُكُمْ ذَلِكَ، وَإِنْذَارُكُمْ بِوُقُوعِهِ، وَقَدْ قُمْتُ بِهِ.

(٢٧) - وَحِينَمَا تَقُومُ السَّاعَةُ، وَيَبْعَثُ اللهُ الخَلائِقَ لِلْحِسَابِ وَالجَزَاءِ، يُشَاهِدُ الكَفَرَةُ العَذَابَ، وَيَرَوْنَ أَنَّ أَجَلَهُ كَانَ قَرِيباً (زُلْفَةً)، لِأَنَّ كُلَّ آتٍ قَرِيبًا، فَيَسُووُهُمْ ذَلِكَ، وَتَعْلُو وُجُوهَهُم الكَآبَةُ وَالقَتَرَةُ، إِذْ جَاءَهُمْ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ مَا لَمْ يَحْتَسِبُوا، وَيُقَالُ لَهُمْ عَلَى سَبِيلِ التَّقْرِيعِ وَالتَّوْبِيخِ : هَذَا هُوَ العَذَابُ الذِي كُنْتُمْ تَسْتَعْجِلُونَ وُتُوعَهُ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَهَا هُوَ هَذَا هُوَ العَذَابُ الذِي كُنْتُمْ تَسْتَعْجِلُونَ وُتُوعَهُ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَهَا هُوَ قَدْ جَاءَكُمْ بأَهْوَالِهِ.

وَأُوْهُ زُلْفَةً \_ رَأُوا العَذَابَ قَرِيباً مِنْهُمْ.

مِيئَتْ - كَئِبَتْ وَالسُّودِّتْ غَمَّاً.

بِهِ تَدَّعُونَ ـ تَطْلُبُونَ أَنْ يُعَجَّلَ لَكُمُ آسْتِهْزَاءً.

#### (أُرَأَيْتُمْ) (الْكَافِرِينَ)

(٢٨) - فَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَوُلاَءِ المُشْرِكِينَ بِاللهِ، الجَاحِدِينَ نِعَمَهُ وَآلاءَهُ:
أَخْبِرُونِي عَنِ الفَائِدَةِ التِي تَجْنُونَهَا مِنْ مَوْتِي، سَوَاءً أَمَاتَنِي اللهُ أَنَا وَمَنْ مَعِي، أَوْ أَخْرَ أَجَلَنَا، فَأَيُّ نَفْعِ لَكُمْ فِي ذَلِكَ؟ وَمَنْ ذَا الذِي يُجِيرُكُمْ مِنْ بَأْسُ اللهِ وَعَذَابِهِ إِذَا نَزَلَ بِكُمْ ؟ أَتَظُنُونَ أَنَّ أَصْنَامَكُم، التِي اتَّخَذْتُمُوهَا آلِهَةً، هِيَ قَادِرَةً عَلَى نَصْرِكُمْ، وَإِنْقَاذِكُمْ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ الألِيمِ ؟ إِنَّ اللهَ الأَصْنَامَ لَنَ تَنْفَعَكُمْ شَيئًا، وَالْقَادِرُ عَلَى إِنْجَائِكُمْ وَإِنْقَاذِكُمْ هُوَ الله وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَأَخْلِصُوا العِبَادَةَ لَهُ، وَآمِنُوا بِكُتُبِهِ وَرُسلِهِ وَلِلْبَعْثِ وَالجَسَابِ.

يُجِيرُ الكَافِرِينَ - يُنَجِّيهِمْ وَيَمْنَعُهُمْ.

#### (آمَنَّا) (ضَلاَل)

(٢٩) - وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّنِي وَمَنْ مَعِي آمَنًا بِرَبِّنَا الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فِي جَمِيعِ أُمُورِنَا، وَسَيَتَبَيِّنُ لَكُمْ مَنْ سَيَكُونُ الضَّالَ - مِنَّا وَمِنْكُمْ -وَمَنْ يَكُونُ المُهْتَذِيَ، وَسَتَعْلَمُونَ مَنْ يَكُونُ الهَالِكَ غَداً إِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ، وَمَنْ يَكُونُ النَّاجِي.

(أَرَأَيْتُمْ)

(٣٠) - وَقُلْ لَهُمْ: أَغْيِرُونِي إِذَا ذَهَبَ مَـاؤُكُمْ فِي الأَرْضِ ، وَلَمْ تَعُودُوا تَسْتَطِيعُونَ الوُصُولَ إليهِ، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ جَارٍ عَذْبٍ تَشْرَبُونَ مِنْهُ ؟ وَبِمَا أَنَّ أَحَداً غَيْرَ اللهِ لاَ يُسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَعَلَيكُمُ الإِيمَانَ بِاللهِ وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَبِإِخْلاصِ العِبَادَةِ لَهُ، وَتَرْكِ عِبَادَةٍ مَا تَعْبُدُونَ مِنَ الأَنْدَادِ وَالشُّرَكَاءِ. غَوْراً - غَائِراً ذَاهِباً فِي الأَرْضِ .

بِمَاءٍ مَعَينٍ - جَارٍ أَوْ ظَاهِرٍ سَهْلَ ِ التَّنَاوُلِ.

نَّ قُلْ أَرَءَ يَتُمُ إِن أَصْبَحَ مَاۤ قُكُرَ غُورًا فَهَن يَأْتِيكُم بِمَاۤءٍ مَّعِينٍ



### (نُونْ)

- (١) يُقْسِمُ اللهُ تَعَالَى بِحَرْفِ النُّونِ، وَبِالقَلَمِ وَمَا يَكْتُبُ النَّاسُ.
- (وَقِيلَ إِنَّ المَقْصُودَ بـ (نَ) هِيَ الـدَّوَاةُ لِأَنَّهَا عَلَى شَكْلِ حَرْفِ النُّونِ، وَقِيلَ إِنَّ المَقْصُودَ بالقَلَمِ القَلَمُ الذِي أُجْرَاهُ اللهُ بالقَدَرِ).
- (وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: إِنَّ أُوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ آكْتُبْ. فَقَالَ: يَا رَبِّ وَمَا أَكْتُبُ. فَقَالَ: يَا رَبِّ وَمَا أَكْتُبُ.
  - قَالَ: آكْتُب القَدَرَ وَمَا هُوَ كَائِنُ إِلَى الْأَبَدِ). (رَوَاهُ التَّرْمَذَيُّ وَأَحْمَدُ). وَمَا يَسْطُرُونَ ـ وَالذِي يَكْتُبُونَ بِالقَلَمِ .
- (٢) ـ لَسْتَ يَا مُحَمَّدُ، بِنِعْمَةِ اللهِ وَفَضْلِهِ عَلَيكَ، بِمَجْنُونٍ، كَمَا يَقُـولُ الجَهَلَةُ المُشْرِكُونَ مِنْ قَوْمِكَ، الذِينَ جِئْتَهُمْ بِالهُدَى فَاتَّهَمُوكَ بِالجُنُونِ.
   و (مَا أَثْتَ بِمَجْنُونٍ) ـ جَوَابُ القَسَمِ.
- (٣) وَإِنَّ لَكَ مِنْ رَبِّكَ أَجْراً عَظِيماً، وَثَوَاباً جَزِيلاً لاَ يَنْقَطِعُ وَلاَ يَبِيدُ،
   عَلَى قِيَامِكَ بِإِبْلاَغِ رِسَالَةِ رَبِّكَ إِلَى الخَلْقِ، وَعَلَى صَبْرِكَ عَلَى أَذَاهُمْ.
   غَيْرَ مَمْنُونِ غَيْرَ مَقْطُوع أَوْ غَيْرَ مَجْذُوذٍ
- (٤) ـ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ، وَلَعَلَى دِينٍ عَظِيمٍ ؛ فَقَدْ كَـانَ صَلَوَاتُ اللهِ عَليهِ كَمَا رَوَتْ عَائِشُهُ أُمُّ المُّوْمِنينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهًا (خُلُقُهُ القُرْآنُ).
  - (٥) فَسَتَعْلَمُ يَا مُحَمَّدُ، وَسَيَعْلَمُ مُخَالِفُوكَ وَمُكَذَّبُوكَ.
  - (٦) مَنْ هُوَ المَفْتُونُ الضَّالُ عَنِ الهُدَى: أَنْتَ أَمْ هُمْ؟.
     المَفْتُونُ الضَّالُ عَنِ الحَقِّ وَالهُدَى.



اللهُ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ

ر وَإِنَّالُكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ

( وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

الله فَسَيْمِرُ وَيُصِرُونَ

اللهِ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ

# ﴿ إِنَّارَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ـ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ

٥ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ

٥ وَدُّواْ لَوْتُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ

٥ وَلَاتُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مِّهِينٍ

١

اللُّهُ مُّنَّاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدٍ أَشِيمٍ

اللهُ عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ اللهُ وَنِيمٍ

(٧) - إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ حَادَ عَنِ الطَّرِيقِ السَّوِيِّ المُؤدِّي إِلَى سَعَادَةِ الدَّارَينِ، وَهُوَ أُعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَى إِلَى سَبِيلِهِ القَوِيمِ، وَطَرِيقِهِ المُسْتَقِيمِ.

(٨) ـ وَكَمَا أَنْعَمْنَا عَلَيْكَ بِالخُلُقِ العَظِيمِ ، وَالشُّرْعِ المُسْتَقِيمِ ، فَأَقِمْ عَلَى طَاعَةِ رَبُّكَ، وَلاَتُطِعِ المُكَذِّبِينَ، وَلاَ تُدَارِهِمْ، وَلاَ تلاَيِنْهُمْ، طَمَعاً فِي أَنْ يَتَّبِعُوكَ.

(٩) ـ وَدَّ المُشْرِكُونَ لَوْ تَتْرُكُ بَعْضَ مَا أَنْتَ عَلَيهِ مِمَّا لَا يَرْضَوْنَهُ مُصَانَعَةً لَهُمْ، فَتَلِينُ لَهُمْ وَيَلِينُونَ لَكَ.

(وَهَذَا شَيءٌ غَيرُ جَائِزٍ لَّإِنَّ تَرْكَ بَعْضِ الدِّينِ كُفْرٌ).

وَدُوا لَوْ تُذْهِنُ .. أَحَبُّواً لَوْ تُلاَينُهُمْ وَتُصَانِعُهُمْ .

(١٠) ـ وَلاَ تُطِع المِكْثَارَ مِنَ الحَلْفِ باللهِ، الذِي يُكْثِرُ مِنَ الحَلْفِ فِي الحَقُّ وَفِي الْبَاطِل ، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ مَهِينٌ وَمُحْتَقَرُّ الرَّأيِ .

حَلَّافٍ ـ كَثِيرِ الحَلْفِ فِي الحَقِّ وَالبَاطِلِ .

مَهِينِ ـ حَقِيرٍ فِي الرَّأيِ .

(١١) ـ كَثِيرُ الهَمْزِ وَالاغْتِيَـابِ وَالطَّعْنِ فِي النَّـاسِ، كَثِيرُ السَّعْيِ فِي النَّمِيمَةِ، وَنَقْلِ الْأَحَادِيثِ المُؤْذِيَّةِ، التِي تَقْطَعُ الْأَوَاصِرَ، وَتُسِيءُ إِلَى العَلَائِق بَيْنَ النَّاسِ .

هَمَّازٍ ـ عَيَّابِ للنَّاسَ ِ أَوْ مُغْتَابِ لَهُمْ.

مَشَاءٍ بِنَمَيم لَ يَمْشِي بِالسَّعَايَةِ وَالإِفْسَادِ بَيْنَ النَّاسِ.

(١٢) ـ كَثِيرُ البُخْل ، مُفْرِطٌ فِي إمْسَاكِ مَالِهِ عَنْ أَنْ يَجُودَ بِهِ عَلَى الفُقَرَاءِ وَالْمُحْتَاجِينَ، وَعَنْ أَنْ يَبْلُـٰلَ فِي وُجُوهِ الخَيْرِ وَمَصَالِح ِ الْأُمَّةِ، وَهُوَ فَوْقَ ذَلِكَ مُتَجَاوِزٌ حُدُودَ مَا شَرَعَ اللهُ، كَثِيرُ الارْتِكَـابِ لِلْآثَامِ ، لَا يُبَـالِي بِمَا أَرْتَكُبَ مِنْ سَيُّنَاتٍ، وَلاَ بِمَا آجْتَرَحَ مِنْ إِجْرَامٍ.

الأثِيمُ - الذِي مِنْ طَبْعِهِ أَنْ يَفْعَلَ الآثَامَ.

(١٣) ـ وَهُوَ فَوْقَ ذَلِكَ فَظُّ غَلِيظُ القَلْب، مُتَمَيِّزٌ بـالشُّرُورِ وَالآثـام ، فَلاَ يَمُرُّ بِقَوْمَ ۚ إِلَّا عَرَفُوا أَنَّهُ رَجُلُ سُوءٍ، (كَمَا قَـالَ آبْنُ عَبَّاسِ فِي تَعْريفِ

زَنِيمٍ \_ مَعْرُوفٍ بِالشُّرُورِ وَالآثَامِ \_ وَهُوَ المُلْتَصِقُ بِنسَبِ غَيْرِهِ وَهُوَ أَيْضاً آبْنُ الزُّنَى .

عُتُلِّ - فَاحِش لَئِيم - أَوْ غَلِيظٍ جَافٍ.

(الله أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ (الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَل عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْ

إِنَّ سَنَسِمُهُ وَعَلَى لَوْطُومِ

(اللهُ إِنَّابَلُوْنَهُ رُكُمَا بَلُوْنَاۤ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَصْمِوْ أَلْمَصْرِمُنَا مُصْبِحِينَ أَضْمُواْ لَيَصْرِمُنَا مُصْبِحِينَ

(18) \_ وَإِذَا أَنْعُمَ اللهُ عَلَيهِ بِالكَثِيرِ مِنَ المَالِ وَالبَنِينِ.

#### (آیاتُنَا) (أَسَاطِیرُ)

(١٥) ـ فَإِنَّهُ لاَ يَشْكُرُ اللهَ عَلَى أَنْعُمِهِ وَآلائِهِ، وَلَكِنَّهُ يَكْفُرُ وَيَعْتُو عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيهِ آيَاتُ اللهِ فَإِنَّهُ يَقُولُ عَنْهَا: إِنَّهَا مِنْ قَصَص ِ الأَقْدَمِينَ وَأَسَاطِيرِهِمْ.

أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ - أَبَاطِيلُهُم المَسْطُورَةُ فِي كُتُبِهِمْ.

(١٦) - وَيَتَهَدُّدُ اللهُ تَعَالَى هَذَا العَثُلَّ الزَّنِيمَ الذِي لاَ يَشْكُرُ اللهَ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيهِ مِنْ أَمْوَال وَبَنِينَ، بِأَنَّهُ سَيْبَيِّنُ أَمْرَهُ لِلنَّـاس ِ حَتَّى يَعْرِفُوهُ، كَمَا يُعْرَفُ الْفِيلُ بِالسِّمَةِ عَلَى الخُرْطُوم .

(وَقِيلَ إِنَّ السَّيْفَ حَطَّمَ أَنْفَهُ يَوْمَ بَـدْرٍ فَعَرَفَ النَّـاسُ مَنْ هُوَ هَـذَا العَبْدُ الكَافِرُ بِأَنْعُمُ اللهِ، الذِي أَرَادَ اللهُ تَعَالَى إِذْلَالُهُ وَتَحْقِيـرَهُ، جَزَاءً لَـهُ عَلَى عُتُرُّو، وَتَكَبُّرِهِ عَلَى اللهِ، وَهُوَ الوَلِيدُ بْنُ المُغِيرَةِ).

سَنَسِمُهُ ـ سَنُلْحِقُ بِهِ عَاراً لاَ يُمْحَى كَالوَسْمِ عَلَى الْأَنْفِ.

#### (بَلَوْنَاهُمْ) (أَصْحَابَ)

(١٧) - رُوِي أَنَّ أَبَا جَهْلِ طَلَبَ مِنْ قُرِيشٍ ، حِينَ خُرُوجِهِمْ إِلَى قِتَالِ المُسْلِمِينَ فِي بَدْرٍ ، أَنْ يَأْخُذُوا مَعَهُمْ حِبَالًا لِيَشُدُّوا بِهَا وَتَاقَ الأَسْرَى مِنَ المُسْلِمِينَ ، الذِينَ سَيَقَعُونَ فِي أَسْرِهِمْ ، لأَنَّهُمْ كَانُوا لاَ يَشُكُّونَ فِي أَنَّهُمْ هُمُ الغَالِيُونَ .

وَيُبَيِّنُ تَعَالَى أَنَّهُ آخْتَبَرَ كُفَّارَ مَكَّةً بِمَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّعَمَ الوَاسِعةِ، وَبِمَا رَحِمَهُمْ بِهِ مِنْ وَاسِعِ العَطَاءِ، لِيَسْظُرَ حَالَهُمْ أَيَشْكُرُونَ النَّعَمَ، وَيُكَذِّبُونَ وَيُكَذِّبُونَ وَيُكَذِّبُونَ مَنْ فَيُكُذِّرُونَ عَقْهَا، وَيَتَبِعُونَ دَاعِيَ اللهِ وَرَسُولِهِ، أَمْ يَكْفُرُونَ بِاللهِ، وَيُكَذِّبُونَ رَسُولُهُ، فَيصُبُ الله عَلَيهِم العَذَابَ مِنْ عِسْدِهِ، كَمَا آخْتَبَرَ أَصْحَابَ اللهُسْتَانِ الذِينَ مَنَعُوا حَقَّ اللهِ فِيهِ، وَعَزَمُوا عَلَى أَلاً يُؤدُّوا زَكَاتَهُ لِلْبُؤسَاءِ وَالفُقَرَاءِ، فَعَاقَبَهُمُ اللهُ تَعَالَى عَلَى فِعْلِهِمْ بِأَنْ دَمَّرَ بُسْتَانَهُمْ شَرَّ تَدْمِيرٍ، وَالفُقَرَاءِ، فَعَاقَبَهُمُ اللهُ تَعَالَى عَلَى فِعْلِهِمْ بِأَنْ دَمَّرَ بُسْتَانَهُمْ شَرَّ تَدْمِيرٍ، فَقَدْ حَلَفَ أَصْحَابُ البُسْتَانِ لِيَقْطِفُنَ ثِمَارَهُ فِي غُدُوةِ اليَوْمِ التَّالِي، حَتَى لَا يَعْلَمُ بِهِمْ سَائِلُ وَلا فَقِيرٌ.

بَلَوْنَاهُمْ - آمْتَحَنَّاهُمْ .

الجَنَّةِ ـ البُسْتَانِ.

مُصْبِحِينَ ـ دَاخِلِينَ فِي وَقْتِ الصَّبَاحِ . اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

الصَّرْمُ - قَطْفُ الثَّمَارِ.

- ﴿ وَلَايَسْتَثْنُونَ
- اللهُ فَطَافَعَلَيْهَاطَآيِفٌ مِّن زَيِّكَ وَهُرَ نَآيِمُونَ
  - ا فَأَصْبَحَتْ كَأَلْصَرِيم
- ﴿ فَنَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَى حَرْثِكُرُ إِن كُنتُمْ صَدِمِهِ
  - اللهُ عَانطَلَقُوا وَهُرَينَخَفَنُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَالَمُ اللهُ الل
- ا أَنَّا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُر مِسْكِينً
  - وَعَدَوْاْعَلَىٰ حَرْدِقَادِينَ

- ا فَلَمَّا رَأَوْهَاقَالُوۤاْ إِنَّا لَضَآ الُّونَ
  - ﴿ بَلْ نَعَنُ مَعَرُومُونَ

(١٨) ـ وَلَمْ يَسْتَثُنُوا فِي حَلْفِهِمْ، وَلَمْ يَقُولُوا: إِنْ شَاءَ اللهُ (أَوْ إِنَّهُمْ لَمْ يَسْتَثْنُوا حِصَّةَ المَسَاكِينِ كَمَا أُوصَاهُمْ أَبُوهُمْ).

#### (طَائِفُ) (نَائمُونَ)

(١٩) ـ فَأَحَاطَ أَمْرُ رَبِّكَ بتِلْكَ الجَنَّةِ لَيْلًا، وَهُمْ نَائِمُونَ.

طَافَ ـ أَحَاطَ بِهَا نَازِلًا.

طَائِفٌ \_ بِلاءً عَظِيمٌ أَوْ نَارُ مُحْرِقَةً .

(٢٠) - فَأَصْبَحَتْ تُشْبِهُ فِي سَوَادِهَا اللَّيْلَ البّهيمَ المُظْلِمَ (أَوْ أَنَّهَا أَصْبَحَتْ كَالبُسْتَانِ الذِي تَمَّ قِطَافُ ثِمَارِهِ.).

الصَّرِيمُ - اللَّيْلُ الشَّدِيدُ السَّوَادِ - أَوِ البُّسْتَانُ المَقْطُوفُ ثَمَرُهُ.

(٢١) \_ وَنَادَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً فِي الغَدَاةِ.

#### (صَارمِينَ)

(٢٢) ـ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : اذْهَبُوا غُدْوَةً لِقَطْفِ ثِمَـارِ بُسْنَانِكُمْ، إِنْ كَنْتُمْ مُصِرِّينَ عَلَى قَطْفِهَا.

#### (يَتُخَافَتُونَ)

(٢٣) - فَأَنْطَلُقُوا إِلَى بُسْتَانِهِمْ، وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِصَوْتٍ خَافِتٍ، لِكَيلاً يَسْمَعُ الفُقَرَاءُ وَالبُّؤْسَاءُ مَا يَتَحَدُّثُونَ بِهِ.

يَتَخَافَتُونَ ـ يَتَكَلَّمُونَ بِصَوْتٍ مُنْخَفِضٍ .

(٢٤) - وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : لَا تُمَكَّنُوا اليَّوْمَ مِسْكِينًا مِنَ الدُّخُولِ إِلَى نُسْتَانِكُم.

#### (قَادِرِينَ)

(٢٥) - وَغَدُوا إِلَى بُسْتَانِهِمْ، وَهُمْ مُصَمِّمُونَ عَلَى مَنْع المَسَاكِينِ مِنَ الدُّخُولِ إِلَى البُّسْتَانِ، وَعَلَى حِرْمَـانِهِمْ مِنْ حَقَّهِمْ، وَهُمْ يَظُنُّـونَ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَى ذَٰلِكَ.

عَلَى حَرْدٍ - عَلَى مَنْع .

(٢٦) ـ فَلَمَّا رَأُوا بُسْتَانِهُمْ مُحْتَرِقًا، وَمَعَالِمَهُ مُتَغَيِّرَةً، وَلاَ أَثَرَ فِيهِ لِلْخُضْرَةِ وَالنَّضْرَةِ ظَنُّوا أَنَّهُمْ ضَلُّوا الطَّرِيقَ إليهِ، وَأَنَّهُمْ سَلَكُوا طَرِيقاً آخَرَ. إِنَّا لَضَالُونَ ـ الطُّريقَ وَمَا هَذِهِ جَنَّتَنَا.

(٢٧) - وَلَمَّا تَأَكَّدَ لَهُمْ أَنَّ البُّسْتَانَ هُوَ بُسْتَانُهُمْ، وَقَدْ هَلَكَ فِيهِ كُلُّ شَيءٍ، قَالُوا إِنَّهُ بُسْتَانُهُمْ وَلَكِنَّهُمْ أَنَاسٌ لَا حَظَّ لَهُمْ وَلَا نَصِيبَ (مَحْرُومُونَ). (٢٨) ـ فَقَالَ لِهُمْ أَعْدَلُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ (أَوْسَطُهُمْ): أَلَمْ يَكُن الْأَفْضَلُ لَكُمْ 🕸 قَالَأَوۡسَطُهُمۡ أَلۡمَاۡقُلُ لَـٰكُمۡ لَوَلَاتُسَیِّحُونَ أِنْ نَشْكُرُوا اللهَ عَلَى أَنْعُمِهِ عَلَيْكُمْ، فَتُسَبِّحُوهُ، وَتُنَزِّهُوهُ؟. .

أَوْسَطُهُمْ \_ أَرْجَحُهُمْ عَقْلاً وَأَحْسَنُهُمْ رَأْياً. لَوْلَا تُسَبُّحُونَ \_ هَلَّا تَسْتَغْفِرُونَ الله .

اللهُ عَالُواْسُبُحَنَ رَبِّنَا إِنَّاكُنَّاظَلِمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اللهِ عَلَى اللهِ عَضْهُمْ عَلَى العَضِ يَتَلُومُونَ

اللهُ عَالُواْ يُوتِلُنَا إِنَّا كُنَّا طَعِينَ

الله عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبُدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَّا رَبِّنَارَغِبُونَ

اللهُ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوَكَانُواْيَعَلَمُونَ

اِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَرَيِّهِمْ جَنَّنتِٱلنَّعِيمِ

(سُبْحَانَ) (ظَالِمِينَ)

(٢٩) ـ فَنَدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ بَعْدَ فَوَاتِ الْأَوَانِ، وَسَبُّحُوا رَبُّهُمْ، وَأَعْتَرَفُوا بِأَنْهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ، حِينَمَا أَرَادُوا مَنْعَ المَسَاكِينِ حَقَّهُمْ مِنْ ثَمَر

(يَتَلَاوَمُونُ)

(٣٠) ـ فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ يَلُومُ بَعْضاً عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَتَّهِمُ الْآخَرِينَ بِأَنَّهُم السَّبَبُ فِيمَا كَانَ.

يَتَلَاوَمُونَ ـ يَلُومُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

(يَا وَيْلَنَا) (طَاغِينَ)

(٣١) ـ وَمَا كَانَ مِنْ بَعْضِهِمْ إِلَّا أَنِ آعْتَرَفُوا بِالخَطِيثَةِ وَالذُّنْبِ، وَقَالُوا: إِنَّا اعْتَدَيْنا وَجَاوَزْنَا الحَدِّ حَتَّى أَصَابَنَا مَا أَصَابَنَا.

(رَاغِبُونَ)

(٣٢) ـ لَعَلُّ اللهَ أَنْ يُعْطِينَا خَيْراً مِنْهَا بَدَلاً بِتَوْبَتِنَا وَأَغْتِـرَافِنَا بِـذُنُوبِنَـا وَتَكْفِيرِنَا عَنْ سَيِّئَاتِنَا، وَإِنَّنَا رَاجُونَ عَفْوَهُ، وَطَالِبُونَ الخَيْرَ مِنْهُ.

رَاغِبُونَ \_ طَالِبُونَ مِنْهُ الخَيْرَ وَالعَفْوَ.

(٣٣) - وَهَكَذَا يَكُونُ عَذَابُ الدُّنْيَا الذِّي يُنْزِلُهُ الله بَمَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ،

وَبَخِلَ بِمَا آتَـاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَأَنْعَمَ بِهِ عَلَيهِ وَمَنَعَ المَسَاكِينَ حَقَّهُمْ، وَعَـذَابُ الآخِرَةِ أَكْبُرُ وَأَشَقُ، لَـوْ كَـانُـوا يَعْلَمُـونَ شَيئـاً عَنْ نَـارِ جَهَنَّمَ

والعَذَابِ فِيهَا .

(جَنَات)

(٣٤) ـ وَلِلَّذِينَ يَتَّقُونَ رَبَّهُمْ، فَيَوَّدُّونَ مَا أَوْجَبَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ طَاعَاتٍ،

ويَجْتَنِبُونَ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ، جَنَّاتُ يَنْعَمُونَ فيهَـا بِمَا لَا عَيْنُ رَأْتُ وَلَا أَذُنّ

سَمِعَتُ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

# الْمُنْجَعَلُ ٱلْسُلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ وَمِينَ

- الله مَالكُوركَيْفَ تَحَكُّمُونَ
- الله أَمُ لَكُر كِنَابُ فِيهِ مَدُّرُسُونَ
  - الله إِنَّ لَكُونِهِ لِمَا تَخَيُّرُونَ
- ( أَمَ لَكُو أَيْمَانُ عَلَيْنَابَلِغَةً إِلَى يَوْمِ الْمَعْ أَيْلَ فَالْمَا لَكُولُونَ الْمُولِكُمُونَ الْمُؤْلِكُ فَالْمُعْلَمُونَ الْمُؤْلِكُ فَالْمُؤْلِكُ فَا لَا لَهُ مُؤْلِكُ فَالْمُؤْلِكُ فَالْمُؤْلِكُ فَالْمُؤْلِكُ فَالِمُؤْلِكُ فَالْمُؤْلِكُ فَالْمِنْ لِلْمُؤْلِكُ فَالْمُؤْلِكُ فَالْمُؤْلِكُ فَالْمُؤْلِكُ فَالْمُؤْلِكُ فَالْمُؤْلِكُ فَالْمُؤْلِكُ فَالْمُؤْلِكُ فَالْمُؤْلِكُ فَالْمُؤْلِكُ فَالْمُلْلِكُ فَالْمُؤْلِكُ فَالْمُؤْلِكُ لِلْمُؤْلِكُ لِلْمُؤْلِلْكُ لِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمِلْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِكُ لِلْمُؤْلِلِلِكُ لِلْلِلْمِلْلِلْلِلْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْلِلْمُلْلِلْلِلْلِ
  - ( ﴿ سَلَّهُ مَ أَيُّهُ مِ بِذَالِكَ زَعِيمٌ
- اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَامِمِ إِن كَانُوا ﴿ السُّرَكَائِهِمْ ) (صَادِقِينَ )
  - الله يَوْمَيُكُشُفُعَنسَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِفَلايَسْتَطِيعُونَ

(٣٥) - قَـالَ كُفَّارُ مَكَّةَ لِلْمُسْلِمِينَ سَاخِرِينَ: إِنَّ اللهَ فَضَّلَنَا عَلَيْكُمْ فِي الدُّنْيَا، فَلاَ بُدَّ أَنْ يُفَضِّلُنَا عَلَيْكُمْ فِي الآخِرَةِ، فَإِنْ لَمْ يَحْصل التَّفْضِيلُ فَلاَ أَقَلَّ مِنَ المُسَاوَاةِ. فَرَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ قَائِلاً: أُنْسَاوِي بَيْنَ المُؤْمِنِينَ الِمُطِيعِينَ رَبُّهُمْ وَبَينَ المُجْرِمِينَ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ، وَكَذَّبُوا رَسُولَهُ، وَأَقَامُوا عَلَى المَعَاصِي وَالآثَامِ ؟ كَلًّا، لَا يُمْكِنُ أَنْ تَقَعَ هَذِهِ المُسَاوَاةُ.

(٣٦) - مَاذَا حَصَلَ لَكُمْ مِنْ فَسَادِ الرَّأْيِ حَتَّى ظَنْنُتُمْ هَــذَا الظَّنَّ، وَحَكَمْتُمْ مِثْلَ هَذَا الحُكُم ؟.

#### (کتَاتُ)

(٣٧) - أَمْ إِنَّكُمْ تَسْتَنِدُونَ فِي ظَنَّكُمْ هَـذَا إِلَى كِتَـابٍ نَـزَلَ إِليكُمْ مِنَ السَّمَاءِ تَدْرُسُونَهُ وَتَتَدَاوَلُونَهُ؟ . .

(٣٨) - وَهَـذَا الكِتَابُ يَتَضَمَّنُ حُكْماً مُؤَكَّداً بِأَنَّ لَكُمْ مَا تَخْتَارُونَ وَمَا تَشْتَهُونَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ مُفَوَّضٌ إِليكُمْ لاَ إِلَى غَيْرِكُمْ؟...

لَمَا تَخَيَّرُونَ ـ الذِي تَخْتَارُونَهُ وَتَشْتَهُونَهُ.

#### (أَيْمَانُ) (بَالغَةُ) (الْقيَامَةِ)

(٣٩) - أُمْ مَعَكُمْ عُهُودُ مُؤَكَّدَةً مِنَّا، لَا نَخْرُجُ مِنْ عَهْدَتِهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، أَنَّكُمْ سَتَصِلُونَ إِلَى كُلِّ مَا تَشْتَهُونَ وَتَطْلُبُونَ وَتَحْكُمُونَ.

> (٤٠) ـ سَلْهُمْ مَن الضَّامِنُ وَالْكَفِيلُ بِتَنْفِيذِ هَذَا الوَعْدِ؟ زَعِيمٌ - كَفِيلٌ أَوْ ضَامِنٌ بِأَنْ يَكُونَ لَهُمْ ذَلِكَ.

(٤١) ـ أَمْ لَهُمْ أَنَاسٌ يُشَارِكُونَهُمْ هَذَا الرَّأْيَ، وَيَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ بِالنِّسْوِيَةِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَالمُجْرِمِينَ، فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَٰلِكَ فَلْيَأْتُوا بِهَؤُلَاء الشُّرَكَاءِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ فِيمَا يَقُولُونَ؟.

(٤٢) - فَلْيَأْتُوا بَهَوُلاءِ الشُّرَكَاءِ لِيُعَارِنُوهُمْ حِينَمَا يَشْتَدُ الهَـوْلُ، وَيَعْظُمُ الخَطْبُ، يَوْمَ القِيَامَةِ، وَحِينَئِذٍ يُدْعَى هَوْلاَءِ الْمُشْرِكُونَ إِلَى السُّجُـودِ، تُوْبِيخاً لَهُمْ عَلَى تَرْكِهم الصَّلاَةَ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ، فَتَرْدَادُ خَسْرَتُهُمْ وَتُذَامَتُهُمْ .

يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ـ تَعْبِيرٌ يَعْنِي آشْتِدَادَ الْأَمْرِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

# (خَاشِعَة) (أَبْصَارُهُمْ) (سَالِمُونَ)

(٤٣) ـ وَحِينَ يُدْعَى هَوُلاَءِ إِلَى السُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ذَلِكَ، تَكُونُ أَبْصَارُهُمْ خَاشِعَةً ذَلِيلَةً، وَتَعْلُوهُمْ ذِلَّةً فِي ذَلِكَ اليَوْم ، وَقَـدْ كَانُـوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا مُتَكَبِّرِينَ مُتَجَبِّرِينَ. وَلَمَّا دُعُوا إِلَى السُّجُودِ فِي الدُّنْيَا، وَهُمْ أُصِحًـاء سَالِمُـونَ فِي أَبْدَانِهمْ، وَآمْتَنَعُـوا عَاقَبَهُم اللهَ بِـأَن جَعَلَهُمْ غَيْـرَ

قَادِرِينَ عَلَى السُّجُودِ حِينَمَا يَتَجَلَّى الرَّبُّ سُبْحَانَهُ، وَيَسْجُدُ المُؤْمِنُونَ

تَعْظِيماً لِجَلَالِهِ الكَريم .

(٤٤) ـ كِلْ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ إِلَى أَمْرَ هَوُلَاءِ المُكَذِّبِينَ بِالقُرْآنِ، وَلاَ تَشْغَلْ قَلْبَكَ بِشَأْنِهِمْ فَأَنَا أَكْفِيكَ أَمْرَهُمْ، وَسَأَسْتَدْرِجُهُمْ إِلَى العَـذَابِ دَرَجَةً فَدَرَجَةً بِالإِمْهَالِ ، وَبإِدَامَةِ الصَّحَةِ، وَزيَادَةِ النُّعْمَةِ، مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ أَنَّـٰهُ آسْتِـٰذَرَاجٌ، فَيَـٰظُنُّـونَ أَنَّـٰهُ إِيثَـارٌ لَهُمْ مِنَ اللهِ، وَتَفْضِيــلُّ لَهُمْ عَلَى

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ـ فَنُمِدُّهُمْ بِالْأَمْوَالِ والْأَوْلَادِ وَنُمِدُّهُمْ فِي الْأَرْزَاقِ والْأَعْمِالِ لِيَغْتَرُوا

وَيَسْتَمِرُّوا عَلَى مَا يَضُرُّهُمْ وَهَذَا مِنْ كَيْدِ اللهِ لَهُمْ.

(٤٥) ـ وَأُوخِّرُهُمْ، وَأُنْسِيءُ لَهُمْ فِي آجَالِهِمْ، لِيَزْدَادُوا عِصْيَاناً وَطُغْيَاناً، لِتَقُومَ عَلَيهِم الحُجَّةُ، وَإِنَّ كَيْدِي لِأَهْلِ الكُفْرِ لَقَوي شَدِيدٌ مُحْكَمٌ.

(وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ الشَّـرِيفِ: إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِم ِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ). (وَرَدَ فِي الصَّحِيحَيْن).

أُمْلِي لَهُمْ \_ أُمْهِلُهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً. إِنَّ كِيْدِي مَتِينٌ ـ أَيْ عَظِيمٌ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَكَذَّبَ رُسُلِي، وَاجْتَرَأَ

عَلَى مَعْصِيَتِي.

(٤٦) - إِنَّكَ لاَ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً يَا مُحَمَّدُ عَلَى مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيهِ مِنَ الإِيمَانِ بِاللهِ، وَإِلَى الطَّاعَةِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ ، لِيَرْفُضُوا نَصِيحَتَكَ، مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَّهُمْ غُرْمٌ مِنْ دُخُولِهِمْ فِي الدِّينِ الذِّي دَعَوْتَهُمْ إليهِ.

(٤٧) ـ أَمْ عِنْدَهُم اللَّوْحُ المَحْفُوظُ الذِي فِيهِ أَنْبَاءُ الغَيْبِ، فَهُمْ يَكْتُبُونَ فِيهِ مَا يُرِيدُونَ مِنَ الحُجَجِ التِي تَدْعَمُ صِحَّةَ قَوْلِهِمْ، وَيُخَاصِمُونَكَ فِيمَا

يَكْتُبُونَ فِيهِ، وَيَسْتَغْنُونَ بِذَلِكَ عَنِ الاسْتِجَابَةِ لَكَ.

كَنُّ خَلْشِعَةً أَنْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّهُ وَقَدْكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ

عُنَّا فَذَرُنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ سنستدرجهم منحيث لَايَعْلَمُونَ

و أُمْلِي لَهُم إِنَّا كَيْدِى مَتِينُّ

إِنَّا أَمْ تَسْتُلْهُمْ أَجُرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُثَقَلُونَ

المُعِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ أَمْعِندُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ

# ٱلْحُوْتِإِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ

﴿ فَأَصْبِرُ لِمُكْمِرِ رَبِّكَ وَلَاتَكُن كَصَاحِبِ

إِنُّ الَّوْلَا أَن تَدَارَكُهُ ونِعُمَةٌ مُّتِنزَّبِهِ عَلَيْدُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَمَذُمُومٌ

إِنَّ فَأَجْنَبَهُ رَبُّهُ وَفَجَعَلَهُ وِمِنَ ٱلصَّلِحِينَ

(١٥) وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزُّ لِقُونَكَ بِٱبْصَارِهِمْ لَمَّاسِمِعُواْ ٱلذِّكْرُوَيَقُولُونَ ٳڹۜٙڰؙؗؗۄڶػڿڹؙۅؙڹٞ

أَنُّ وَمَاهُوَ إِلَّاذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ

(٤٨) ـ فَاصْبِرْ يَـا مُحَمَّدُ عَلَى أَذَى قَـوْمِكَ، وَتَكْـذِيبِهِمْ إِيَّاكَ، فَـإِنَّ اللَّهَ سَيَحْكُمُ لَكَ، وَسَيَجْعَلُ العَاقِبَةَ لَكَ وَلَأِنْبَاعِكَ، فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَلاَ تَكُنْ كَنَبِيُّ اللهِ يُونُسُ، عَلَيهِ السُّلامُ (صَاحِب الحُسوب) حِينَ ذَهَبَ مُغَاضِباً قَوْمَهُ فَرَكِبَ السَّفِينَةَ، ثُمَّ ٱقْتَرَعَ أَهْلُ السَّفِينَةِ فَأَلْقِيَ فِي البَحْر، فَالتَقَمَهُ الحُوتُ، وَطَافَ بِهِ الحُوتُ أَرْجَاءَ المُحِيطَاتِ فَحِينَتِنْ نَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، وَهُوَ مُمْتَلِيءٌ غَيْظًا مِنْ قَوْمِهِ إِذْ لَمْ يُؤْمِنُوا لَهُ حِينَ دَعَاهُمْ إِلَى الإيمَانِ: لاَ إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

صَاحِب الحُوتِ \_ بُونُسَ، عَلَيهِ السَّلامُ .

مَكْظُومٌ - مُمْتَلِيءُ القَلْبِ غَيْظاً عَلَى قَوْمِهِ .

#### (تُذَارَكُهُ)

(٤٩) - وَلَوْلاَ أَنْ تَدَارَكُتُهُ رَحَمَةُ اللهِ تَعَالَى وَنَعْمَتُهُ، بِتَوْفِيقِهِ لِلْتُوبَةِ، وَقَبُولِهَا مِنْهُ، لَطُرحَ فِي الفَضَاءِ مِنْ بَطْنِ الحُوتِ، وَهُوَ مَلُومٌ مَـطْرُودٌ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالكُرَامَةِ.

لَنُبِذَ \_ لَطُرِحَ .

العَرَاءِ - الأرْضِ الفَضَاءِ المُهْلِكَةِ.

مَذْمُومٌ ـ مَلُومٌ .

#### (فَاجْتَبَاهُ) (الصَّالحينَ)

(٥٠) - وَلَكِنَّ نَعْمَةَ رَبِّه تَدَارَكَتُهُ، فَاصْطَفَاهُ رَبُّهُ، وَأَوْحَى إليه، وَجَعَلَهُ مِنَ المُّرْسَلِينَ العَامِلِينَ بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ رَبُّهُمْ.

آجْتَبَاهُ - آصْطَفَاهُ بِعَوْدَةِ الوَحْيِ إليهِ.

#### (بأَبْصَارِهِمْ)

(١٥) - وَهَوُلاءِ المُشْرِكُونَ يَنْظُرُونَ إليكَ شَنْراً مِنْ شِنَّةٍ عَدَاوَتهم، وَكُرْهِهِمْ لَكَ، حَتَّى لَيَكَادُونَ أَنْ يُنْزِلِقُوا قَدَمَكَ حَسَداً وَبُغْضاً، حَينَ سَمِعُوكَ تَتْلُو القُرْآنَ. وَيَقُولُونَ لِحيرَتِهِمْ فِي أَمْرِ هَذَا القُرْآنِ، وَجَهْلِهِمْ بِمَا فِيهِ: إِنَّ مُحَمَداً لَمَجْنُونُ.

لَيُزلِقُونَكَ ـ لَيُزلُونَ قَدَمَكَ.

#### (لِلْعَالَمِينَ)

(٢٥) - وَالقُرْآنُ لَيْسَ إِلَّا عِظَةً وَتَذْكِرَةً لِلْعَالَمِينَ.





الْكَاقَةُ مَا الْكَاقَةُ

ا وَمَا أَدْرَينكَ مَا ٱلْحَاقَةُ

كَ لَنَّ بَتُ ثَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ

ا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ

﴿ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهُلِكُواْ بِرِيحٍ صَـُّرُصَرٍ عَاتِيَةٍ

﴿ سَخَرَهَاعَلَيْمِ مُ سَبَّعَ لَيَالِ وَثَمَنِينَةَ أَيَّامٍ حُسُّومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ خَاوِيَةٍ

- (١) الحَاقَّةُ آسْمُ مِنْ أَسْمَاءِ يَوْمِ القِيَامَةِ لَأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ فِي ذَلِكَ اليَـومِ الوَعْدُ وَالوَعِيدُ.
- (٢) وَمَا هِيَ الحَاقَةُ، وَأَيُّ شَيءٍ هِيَ فِي أَهْ وَالِهَا؟ فَالمَقْصُودُ مِنَ
   الاسْتِفْهَام تَفْخِيمُ شَأْنِهَا وَتَعْظِيمُ قَدْرِهَا.

#### (أَدْرَاكَ)

- (٣) .. وَأَيُّ شَيءٍ يُدْرِيكَ مَا هِيَ هَذِهِ الحَاقَّةُ؟ إِنَّهَا شَيءٌ فَظِيعٌ لاَ يَسْتَطِيعُ
   البَشْرُ تَصُوْرَهَا وَمَعْرَفَةً مَا فِيهَا مِنَ الهَوْل ِ.
  - (٤) كَذَّبَتْ ثُمُودُ وَعَادُ بِالقِيَامَةِ التِي تَقْرَعُ النَّاسَ بِالفَزَعِ وَالهَوْل.
     القارعَةُ القِيَامَةُ تَقْرَعُ القُلُوبَ بإنْزَاعِهَا.
  - (٥) أمًّا ثُمُودُ فَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللهُ بِصَيْحَةٍ بَالِغَةِ الحَدِّ فِي الشَّدَّةِ وَالقُوَّةِ. الطَّاغِيةُ ـ الصَّيْحَةُ المُجَاوِزَةُ الحَدِّ فِي الشَّدَّةِ.
- (٦) وَأَمَّا عَادٌ فَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللهُ تَعَالَى بِأَنْ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ رِيحاً شَدِيدَةَ المُنْفِ وَالبُرُودَةِ، وَكَانَتْ هَـذِهِ الرِّيحُ مُهْلِكَةً عَـاتِيَةً، لاَ رَحْمَـةَ فِيهَا وَلاَ شَفَقَةَ.

رِيع صَرْصَرٍ - شَدِيدَةِ السَّمُومِ أَوِ البَرْدِ أَوِ الهُبُوبِ. عَاتِيةٍ - شَدِيدَةِ العَصْفِ وَالهُبُوبِ.

#### (ثَمَانِيَةً)

(٧) ـ وَقَدْ سَلَّطَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الرَّبِحَ عَلَى قَوْمِ عَادٍ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيُّامٍ كَامِلَاتٍ مُتَسَابِعَاتٍ، بِلاَ تَوقَف، وَلاَ فُتُور، فَأَهْلَكَتِ القَوْمَ وَصَرَعَتْهُمْ، وَأَلْقَتْهُمْ هَالِكِينَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ، وَكَأَنَّهُمْ جُلُوعُ نَخْلٍ جَوْفَاءُ مُلْقَاةً عَلَى الأَرْضِ.

حُسُوماً - مُتَتَابِعَاتٍ أَوْمَشْؤُومَاتٍ .

أَعْجَازُ نَخْلٍ لَـ جُذُوعُ نَخْلٍ بِلَا رُؤُوسٍ.

خَاوِيَةٍ - سَاقِطَةٍ أَوْ فَارِغَةٍ أَوْ بَالِيَةٍ.

(٨) - فَهَلْ تَرَى مِنْهُمْ وَمِنْ أَنْسَالِهِمْ أَحَداً بَاقِياً عَلَى قَيْدِ الحَيَاةِ؟.

#### (الْمُؤْتَفِكَاتُ)

(٩) - وَجَاءَ فِرْعَـوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْأَمَمِ التِي كَذَّبَتِ الرَّسُلَ، وَكَفَـرَتْ بِاللهِ، كَعَادٍ وَثَمُودَ وَالقُرَى التِي دُمَّرَتْ بِأَهْلِهَا، وَقُلِبَتْ رَأْساً عَلَى عَقِبِ (المُسؤتَفِكَاتُ) بِالكُفْرِ، وَبِالْأَفْعَالِ الخَاطِئَةِ، ذَاتِ الخَطأ الكَبِيرِ الفَاحش.

المُوْتَفِكَاتُ ـ القُرَى التِي قُلِبَ عَالِيهَا سَافِلَهَا وَهِيَ قُرَى قَوْمِ لُوطٍ . الخَطْئَةُ ـ الفِعْلَاتُ ذَاتُ الخَطَأِ الجَسِيمِ ـ الكُفْرُ ـ

(١٠) - فَكَذَّبَ كُلُّ قَوْمِ الرَّسُولَ الذِي أَرْسَلَهُ اللهُ إلِيهِمْ، فَأَخَذَهُمُ اللهُ لِيَهِمْ، فَأَخَذَهُ عَظِيمَةً مُهْلِكَةً، وَعَاقَبَهُمْ مُعَاقَبَةً زَائِدَةَ الشَّدَّةِ، جَزَاءً لَهُمْ عَلَى تَزَائِدِ قَبَائِحِهِمْ
 عَلَى تَزَائِدِ قَبَائِحِهِمْ
 رَابِيَةً - زَائِدَةَ الشَّدَّةِ.

#### (طَغَى) (حَمَلْنَاكُمْ)

(١١) - إنَّا لَمَّا طَغَى المَاءُ، وَتَزَايَدَ آرْتِفَاعُهُ، فِي عَهْدِ نُـوح، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، خَمَلْنَا نُوحاً وَمَنْ مَعَهُ مِنْ آبَاثِكُمُ المُؤْمِنِينَ الأَوَّلِينَ فِي السَّفِينَةِ، لِنُنَجِّيهُمْ مِنَ الغَرَقِ الذِي قَضَيْنَا بِأَنْ يَكُونَ عِقَابًا لِلْمُكَذَّبِينَ الكَافِرِينَ. الجَارِيَةِ ـ السَّفِينَةِ ـ أَيْ سَفِينَةِ نُوح.

#### (وَاعِيَةُ)

(١٢) - لِنَجْعَلَ إِغْرَاقَ الكَافِرِينَ، وَإِنْجَاءَ المُؤْمِنِينَ بِالسَّفِينَةِ، عِبْرَةً لِمَنْ يَعْتَبِرُ، وَعِظَةً لِكُلُّ مَنْ لَهُ أَذُنَّ تَسْمَعُ وَتَعِي مَا تَسْمَعُ. تَذْكِرَةً - عِبْرَةً وَعِظَةً.

ئەيرە ـ ئېبرە وجە وَتَعِيَهَا ـ تَحْفَظَهَا.

#### (وَاحِدَةً)

(١٣) - فَإِذَا نَفَخَ إِسْرَافِيلُ، عَلَيهِ السَّلاَمُ، النَّفْخَةَ الأَوْلَى فِي الصَّورِ (وَهُوَ قَرْنٌ إِذَا نُفِخَ فِيهِ أَحْدَثَ صَوْتاً) هَلَكَ العَالَمُ، وَلاَ يَحْتَاجُ الأَمْرُ إِلَى نَفْخَةٍ

### فَهَلَ تَرَى لَهُم مِّنَ بَاقِيكةِ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ

وَٱلْمُؤْتَفِكَاتُ بِٱلْخَاطِئَةِ

# ﴿ فَعَصَوْاْرَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَهُ رَّابِيَةً

الله إِنَّا لَمَّا طَعَا ٱلْمَآءُ حَمَلُنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ

الله المُعلَمُ الكُولَالَكُولَاةُ وَتَعِيماً أَذُنُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

اللهُ عَإِذَانُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةُ وَاحِدَةً

أُخْرَى، لَإِنَّ أَمْرَ اللهِ وَاحِدٌ لَا يُخَالَفُ وَلَا يُمَانَعُ وَلَا يُكَرَّرُ.

الصُّوْر - قَرْنُ إِذَا نُفِخَ فِيهِ أَحْدَثَ صَوْتاً.

(وَاحِدَةً)

(١٤) - وَتُحْمَلُ الأَرْضُ بِمَا فِيهَا مِنَ جِبَالٍ وَتَنْدَكُ، حَتَّى تَتَقَطَّعَ

أَوْصَالُهَا، وَيَزُولَ تَمَاسُكُهَا، فَتُصْبِحَ وَكَأَنَّهَا الكَثِيبُ المَهِيلُ، بَعْدَ أَنَّ كَانَتْ كُتْلَةً صَلْبَةً فَويَةً مُتَمَاسِكَةً

وَحُمِلَتِ الأَرْضُ - رُفِعَتْ مِنْ مَكَانِهَا بِأُمْرِ رَبُّهَا.

دُكَّتَا \_ دُقَّتَا وَكُسِرَتَا \_ أَوْ سُوِّيَتَا .

(فَيَوْمَئِلًاٍ)

(١٥) ـ فَإِذَا حَدَثَ ذَلِكَ فَحِينَئِذِ تَقُومُ القِيَامَةُ.

الوَاقِعَةُ \_ آسمٌ مِنْ أَسْمَاءِ القِيَامَةِ .

(يُوْمَٰئِذٍ)

(١٦) ـ وَتَتَصَدَّعُ السَّمَاءُ، وَتُصْبحُ فِي ذَلِكَ اليَّوْم ضَعِيفَةً وَاهِيَةً مُتَرَاخِيَةً،

بَعْدَ أَنْ كَانَتْ شَدِيدَةَ الْأَسْرِ، عَظِيمَةَ القُوَّةِ.

وَاهِيَةً - ضَعِيفَةً مُتَدَاعِيَةُ الرَّوَابِطِ .

(أُرْجَائِهَا) (يَوْمَئِذٍ) (ثَمَانِيَةٌ)

(١٧) - وَتَقُومُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى جَوَانِبِ السَّمَاءِ يَنْظُرُونَ إِلَى أَهْلِ اللَّرْضِ ، وَيَحْمِلُ عَرْشَ اللهِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ المَهُولِ فَوْقَ رُؤُوسِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ المَهُولِ فَوْقَ رُؤُوسِ الخَلاَئِقَ ثَمَانِيَةً مِنَ المَلَائِكَةِ عَلَى

الخلائِقِ ثَمَانِيَةً مِنَ المَلائِكةِ (ا قَدْل ).

أَرْجَائِهَا \_ أَطْرَافِهَا وَجَوَانِبِهَا.

(يَوْمَئِذٍ)

(١٨) - وَفِي ذَلِكَ اليَوْمِ تُعْرَضُ الخَلاَئِقُ عَلَى رَبِّهِمْ لِلْحِسَابِ وَالجَزَاءِ،

لَا يَخْفَى عَلَيهِ شَيْءُ مِنْ أَمُورِهِمْ، فَإِنَّهُ تَعَالَى عَالِمُ بِالضَّمَائِيرِ والسَّرَائِيرِ

وَالظَواهِرِ.

(كِتَابَهُ) (كِتَابِيَهُ) (اقْرَؤُوا)

(١٩) - وَيُعْطَى النَّاسُ صُحُفَ أَعْمَالِهِمْ، فَمَنْ تَنَاوَلَ صَحِيفَةَ عَمَلِهِ بِيَمِينِهِ

فَيَقُولُ فَرِحاً مَسْرُوراً لِكُلِّ مَنْ يَلْقَاهُ: هَذِهِ هِيَ صَحِيفَةُ أَعْمَالِي، خُلُوهَا

( و حُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلِجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً

الله عَيْوَمَ إِلَّهِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ اللَّهِ الْوَاقِعَةُ

(أَنَّ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَ إِذِ وَاهِيـَا

﴿ وَالْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآيِهِ الْوَكِمِّ لُوَكُمِ لُكَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا رَبِّكَ فَوَقَهُمْ يَوْمَ إِذِثْمَانِيَةٌ

خَافِيَةٌ

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوقِى كِنْبَهُ رِبِيَمِينِهِ عَ فَيَقُولُ هَآ قُمُ أَقْرَءُواْ كِنْبِيَهُ فَاقْرَوْوهَا، لَأِنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ مَا فِيهَا خَيـرٌ وَحَسَنَاتٌ، لَأِنَّهُ مِمَّنْ بَدَّلَ اللهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ.

هَاؤُمُ \_ خَذُوا أَوْ تَعَالُوا.

كِتَابِيَهْ - كِتَابِي وَالهَاءُ لِلسَّكْتِ.

#### (مُلاقِ)

(٢٠) - إِنَّنِي كُنْتُ فِي الدُّنْيَا أَعْتَقِدُ يَقِيناً بِأَنَّنِي سَأَحَاسَبُ أَمَامَ اللهِ فِي هَذَا النَّوْم ، فَعَمِلْتُ خَيْراً قَدْرَ مَا آسْتَطَعْتُ، وَكُنْتُ أَوَمِّلُ أَنْ يُحَاسِبَنِي اللهُ عَلَى أَعْمَالِي حِسَاباً يَسِيراً، وَقَدْ صَدَقَ مَا آعْتَقَدْتُ وَمَا تَوَقَّعْتُ، فَكَانَ حِسَابى يَسِيراً.

(٢١) ــ فَهُوَ يَعِيشُ عِيشَةً رَاضِيَةً خَالِيَةً مِنَ الهُمُومِ وَالأَكْدَارِ. رَاضِيَةٍ ــ مُرْضِيَةٍ لَا مَكْرُوهَةٍ.

(٢٢) ـ فِي جَنَّةٍ رَفِيعَةِ المَكَانِ والدَّرَجَاتِ، فِيهَا الخُضْرَةُ وَالمِيَاهُ وَالظَّلَالُ الوَارِفَةُ.

(٢٣) - فِيهَا أَشْجَارٌ ثِمَارُهَا دَانِيَةً مِمَّنْ يُرِيدُونَ قَطْفَهَا، فَيَأْخُذُونَهَا بِـدُونِ عَنَاء.

دَانِيَةً - ثِمَارُهَا قَرِيبَةُ التَّنَاوُلِ.

(٢٤) - وَيُقَالُ لَهُمْ: كُلُوا يَا أَيُهَا الْأَبْرَارُ مِنْ ثِمَارِ هَـذِهِ الجَنَّةِ هَنِيثًا، وَآشْرَبُوا مِنْ خَمْرِهَا وَمِيَاهِهَا مَرِيثًا، لاَ تَغَصُّونَ بِهِ، وَلاَ تَتَأَذَّوْنَ، وَذَلِكَ جَزَاءٌ مِنَ اللهِ لَكُمْ، وَثَوَابٌ عَلَى مَا عَمِلْتُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنْ صَـالِحِ اللهُ عَمَالُ ، وَكَرِيم الطَّاعَاتِ الخَالِصَةِ لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى .

هِنِيئاً ـ أَكْلاً غَيْرَ مُنَغَّص ٍ وَلاَ مُكَدَّرٍ.

#### (كِتَابَهُ) (يَا لَيْتَنِي) (كِتَابِيَهُ)

(٢٥) - أمَّا الأَشْرَارُ الأَشْقِيَاءُ فَإِنَّهُمْ يُوْتُوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ صَحِيفَةَ أَعْمَالِهِمْ فَيَتَنَاوَلُونَهَا مِشَمَائِلِهِمْ، وَحِينَئِذِ يَرُونَ مَا فِيهَا مِنَ السَّيَّاتِ فَينْدَمُونَ غَايَةَ النَّدَمِ عَلَى مَا فَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فِي الدُّنْيَا، وَيَتَمَنَّوْنَ أَنَّهُمْ قُذِفَ بِهِمْ فِي النَّدَمِ وَلَمْ مَنَ المَحَاذِي وَالأَعْمَالِ النَّادِ، وَلَمْ يَطْلِعُوا عَلَى مَا فِي صَحِيفَةِ أَعْمَالِهِمْ مِنَ المَحَاذِي وَالأَعْمَالِ المُخْجِلَة.

إِنَّ طَنَنتُ أَنِّ مُلَتٍ حِسَابِيةً

٥ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ

﴿ فِي جَنَّكَةٍ عَالِيكَةٍ

ا قُطُوفُهَا دَانِيَةً

نَ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَ الْإِمَاۤ أَسْلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيَةِ

وَأَمَّامَنَ أُوتِي كِنْبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْيَنَنِي لَرَأُوتَ كِنْلِيهُ

# ٥ وَلَوْأَدْرِ مَاحِسَابِيَهُ

#### ا يَكِيْتَهَاكَانَتِٱلْقَاضِيَةَ اللَّهَاضِيَةَ اللَّهَاضِيَةَ

# الله مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَةٌ

# الله عَنِي سُلُطَنِيَةُ اللهُ عَنِي سُلُطَنِيَةً

الله خُذُوهُ فَعُلُّوهُ

# اللهُ ثُرَّالْهَ عِيمَ صَلُّوهُ

تُ ثُرَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ

# ا إِنَّهُ وَكَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ ٱلْعَظِيمِ

وَلَا يَحُشُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ

(٢٦) \_ وَيَتَمَنُّونَ لَوْ أَنُّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا شَيْئاً عَنِ الحِسَابِ الذِي سَيُحَاسَبُونَ

#### (يَا لَيْتَهَا)

(٢٧) \_ وَيَتَمَنَّى وَاحِدُهُمْ لَوْ أَنَّ المِيتَةَ الْأُولَى التِي مَاتَهَا فِي الدُّنْيَا كَانَتْ الفَاصِلَةَ، وَلَمْ يُبْعَثْ مَرَّةً أُخْرَى.

القَاضِيةَ \_ المَوْتَةَ القَاطِعَةَ لِأَمْرِي وَلَمْ أَبْعَثْ.

(٢٨) ـ لَمْ يُغْن عَنَّى مَالِي شَيْئاً، وَلَمْ يُنجِنِي مَا جَمَعْتُهُ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ مَالٍ وَنُضَارٍ، مِنْ عَذَابِ اللهِ شَيْئًا، وَلاَ مِنْ بَأْسِهِ ـ

مَا أُغْنَى \_ مَا دَفَعَ .

#### (سُلْطَانيَهُ)

(٢٩) ـ وَذَهَبَ سُلْطَانِي وَجَاهِي الذِي كُنْتُ أَفْرِضُهُ عَلَى النَّاسِ فِي الدُّنْيَا، وَبَقِيتُ فَرْداً ذَلِيلًا حَقِيراً فَقِيراً.

(٣٠) ـ وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِلزَّبَانِيَةِ ـ مَلائِكَةِ العَـذَابِ ـ: خُذُوهُ فَاجْمَعُوا يَدَيْهِ إِلَى عُنْقِهِ بِالغُلِّ.

الغُلُّ - القَيْدُ الذِي تُقَيِّدُ بِهِ اليَدَانِ إِلَى العُنُق.

(٣١) ـ ثُمَّ أَدْخِلُوهُ نَارَ جَهَنَّمَ لِيصْلَى حَرَّهَا وَعَذَابَهَا، جَزَاءً لَـهُ عَلَى مَا آجْتَرَحَهُ مِنْ كُفْرِ وَآثَام .

صَلُّوهُ \_ أَذِيقُوهُ حَرَّ جَهَنَّمَ \_ أُوِ آغْمُرُوهُ بِنَارِهَا.

(٣٢) ـ ثُمَّ أَدْخِلُوهُ فِي سِلْسِلَةٍ طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً تَلْتَفُّ حَوْلَ جَمِيعٍ أَنْحَاءِ جَسْمِهِ حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ حَرَاكاً وَلَا فَكَاكاً.

فَاسْلُكُوهُ \_ فَأَدْخِلُوهُ .

(٣٣) - وَآفْعَلُوا ذَلِكَ كُلُّهُ بِهِ لَأِنَّهُ كَانَ يَكْفُرُ بِاللهِ العَظِيمِ فِي الدُّنْيَا، وَكَانَ يُشْرِكُ مَعَهُ فِي العِبَادَةِ غَيْرَهُ.

(٣٤) - وَكَانَ لَا يَحُثُ النَّاسَ عَلَى إِطْعَامِ الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَأَصْحَابِ العَاجَاتِ.

لا يَحُض ـ لا يَحُثُ وَلا يُحَرُّضُ.

وَيُ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُومَ هَاهُنَا حَمِيمٌ

- وَلَاطَعَامُ إِلَّامِنْ غِسْلِينِ
- اللهِ لَا مَا كُلُهُ: إِلَّا ٱلْخَطِعُونَ لَا الْخَطِعُونَ
  - ﴿ فَلاَ أَقْيِمُ بِمَانَبُصِرُونَ
    - أَنَّ وَمَا لَا نُبُصِرُونَ
  - اِنَّهُ وَلَقُولُ رَسُولِ كَرِيمٍ
- ( وَمَاهُوَ بِقُولِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُؤُمِنُونَ
  - ( وَلَابِقُولِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَّانَذَكَّرُونَ

#### (هَا هُنَا)

(٣٥) ـ وَلِذَٰلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَجِدُ اليَّوْمَ هُنَا فِي الآخِرَةِ قَرِيباً وَدُوداً، وَلَا صَدِيقاً حَمِيماً مُخْلِصاً، يُنْقِذُهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ تَعَـالَى، فَكُلُّ وَاحِـدٍ مُنْشَغِلٌ فِي ذَٰلِكَ اليَوْمِ بِنَفْسِهِ.

حَمِيمٌ - قَرِيبٌ شَفِيقٌ.

(٣٦) - وَلَا يَجِدُ لَهُ طَعَاماً فِي النَّارِ إِلَّا مَا يَسِيلُ مِنْ جُلُودِ أَهْلِ النَّارِ مِنَ الدِّم والصَّدِيدِ.

غِسْلِينِ - صَدِيدِ جُلُودِ أَهْلِ النَّارِ.

#### (الْخَاطِئُونَ)

(٣٧) - وَالصَّدِيدُ شَيْءٌ كَرِيهُ المَذَاقِ لاَ يَأْكُلُهُ إِلَّا أَهْلُ الذُّنُوبِ وَالخَطَايَا، الذِينَ مَرَنُوا عَلَى آجْتِرَاحِ السَّيِّئَاتِ فِي الدُّنْيَا.

الخَاطِئُونَ \_ أَهْلُ الخَطَايَا وَالذُّنُوبِ \_ الكَافِرُونَ .

(٣٨) ـ قَسَماً بِمَا تُشَاهِدُونَهُ فِي عَالَمِ المَرْثِيَّاتِ. فَلَا أَقْسِمُ - أَقْسِمُ قَسَماً مُؤَكَّداً.

(٣٩) .. وَقَسَما بَمَا غَابَ عَنْكُمْ مِنْ عَالَم الغَيْب.

(وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَى الآيتَيْنِ: قَسَماً بِمَا تُبْصِرُونَهُ مِنْ آثَارِ القُدْرَةِ الإِلْهَيَّةِ وَبِمَا لَا تُبْصِرُونَهُ مِنْ آثَارِهَا).

(٤٠) ـ إِنَّ هَــذَا القُرْآنَ هُــوَ كَلَامُ اللهِ وَوَحْيُـهُ أَنْزَلَـهُ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُــولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَمَا يَقُولُهُ مُحَمَّدٌ لَكُمْ أَيُّهَا الكَافِرُونَ المُكَذَّبُونَ هُـوَ قَوْلُ رَسُول ِ كَرِيمٍ ، يُبَلِّغُكُمْ عَنْ رَبِّهِ .

(٤١) - وَمَا هُوَ بِقُوْلِ شَاعِرِ، لَأِنَّ مُحَمَّداً لَيْسَ شَاعِراً، وَإِنَّكُمْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ لَا تُؤْمِنُونَ إِلَّا إِيمَانَاً قَلِيلًا.

(وَقَدْ يَكُونُ المَعْنَى: إِنَّهُمْ يُتَّوْمِنُونَ فِي قُلُوبِهِمْ ثُمَّ يَتَرَاجَعُونَ عَنْ إِيمَانِهِمْ

(٤٢) ـ وَمَا هُوَ بِقَـوْل ِ كَاهِن كَمَـا تَزْعُمُـونَ، لَأِنَّهُ سَبَّ الشَّيَـاطِينَ، فَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَا يَقُولُهُ إِلهَاماً مِنْهُمْ. وَلَكِنَّكُمْ لَمَّـا لَمْ تَسْتَطِيعُـوا فَهْمَهُ قُلْتُمْ إِنَّهُ كَلَامٌ كُهَّانِ، فَمَا أَقَلُ تَذَكَّرَكُمْ وَتَدَبُّرَكُمْ.

# اللهُ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ لَيْ الْعَالَمِينَ

# وَلَوْ نَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ

﴿ لَأَخَذْنَامِنَهُ بِٱلْيَمِينِ مَنْهُ الْمَوْمِينِ مَنْهُ الْوَتِينَ الْمَوْتِينَ الْمَوْتِينَ

# الله فَمَامِنكُم مِّنَ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ

# ( وَإِنَّهُ اللَّذَكِرَةُ لَّالْمُنَّقِينَ

# ( وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُّكَذِّبِينَ

# ( وَ إِنَّهُ وَلَحَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ

# (أُنَّ وَإِنَّهُ لَكَتُّ ٱلْيَقِينِ

وَ فَسَيِّعَ بِأَسْمِ رَيِّكِ ٱلْعَظِيمِ

#### (الْعَالَمِينَ)

(٤٣) ـ لَيْسَ القُرْآنُ قَوْلَ شَاعِر، وَلاَ قَوْلَ كَاهِن، وَإِنَّمَا هُوَ مُنْزَلٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ، عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، بِوَاسِطَةٍ جِبْرِيلَ الرُّوح الْأمِين، عَلَيهِ السَّلَامُ.

(٤٤) \_ وَلَـوْ أَنَّ مُحَمَّداً آفْتَرَى عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقْـوَالِ البَاطِلَةِ، فَزَادَ فِي الرِّسَالَةِ أَوْ نَقَّصَ مِنْهَا، أَوْ قَالَ شَيْئاً مِنْ عِنْدِهِ فَنَسَبَهُ إِلينَا، لَعَاجَلْنَاهُ

تَقَوُّلَ \_ آخْتَلَقَ وَآفْتَرَى.

(٤٥) - لأَمْسَكْنَا بِيَمِينِهِ كَمَا يُفْعَلُ بِمَنْ تُضْرَبُ أَعْنَاقُهُمْ.

(٤٦) ـ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ عِرْقَ العُنُقِ الْأَكْبَرِ. وَمَتَى قُطِعَ الوَتِينُ كَانَ المَوْتُ

الوَتِينُ \_ نِيَاطُ القَلْبِ \_ أَوْ عِرْقُ العُنُقِ الأَكْبَرُ.

#### (حَاجِزينَ)

(٤٧) \_ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ مِنْكُمْ أَنْ يَحْجِزَ عِقَابَنَا وَيَمْنَعَهُ مِنَ النُّزُولِ بِهِ.

حَاجِزينَ ـ مَانِعِينَ الهَلاَكَ عَنْهُ.

(٤٨) ـ وَإِنَّ هَـٰذَا القُرْآنَ لَعِـظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُتَّقِينَ، الـذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالغَيْبِ، فَيُطِيعُونَ أَوَامِرَهُ، وَيَنْتَهُونَ عَمَّا زَجَرَهُمْ عَنْهُ.

(٤٩) - وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ يُكَذِّبُونَ النَّبِيَّ فِيمَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ

#### (الْكَافِرينَ)

(٥٠) \_ وَإِنَّ هَذَا القُرْآنَ يُسَبِّبُ حَسْرَةً عَظِيمَةً لِلْكَافِرِينَ، حِينَمَا يَرَوْنَ فَوْزَ المُؤْمِنِينَ فِي الدَّارِ الدُّنْيَا، وَإِنَّهُ سَبَبُ حَسْرَةٍ عَلَيْهِمْ فِي الآخِرَةِ، حِينَمَا يَرَوْنَ فَوْزَهُمْ بِرِضْوَانِ اللهِ، وَإِكْرَامِهِ لَهُمْ فِي دَارِ كَرَامَتِهِ.

لَحَسْرَةُ - نَدَامَةٌ عَظِيمَةً .

(١٥) ـ وَإِنَّ هَذَا القُرْآنَ لَهُـوَ الحَقُّ الذِي لَا شَـكً فِي أَنَّهُ مِنْ عِنْـدِ اللهِ

(٢٥) ـ فَسَبَّحْ بِآسْمِ اللهِ تَعَالَى وَنَزَّهْهُ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَكَمَالِهِ، وَدُمْ عَلَى ذِكْرِ آسُم رَبِّكَ الكَريمِ .

سَبِّحْ - نَزُّهْ رَبُّكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ .



#### (سَائِلُ)

(١) ـ آسْتَعْجَلَ سَائِلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ بِإِيقَاعِ العَذَابِ بِهِمْ، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ فِي الآخِرَةِ لَا مَحَالَةَ، فَلِمَاذَا يَطْلَبُونَهُ آسْتِهْزَاءً؟

(وَّقِيلَ إِنَّ هَذَا السَّائِلَ بِوُقُوعِ العَذَابِ هُوَ النَّصْرُ بْنُ الحَارِثِ).

#### (لِلْكَافِرِينَ)

(٢) ـ وَهَذَا العَذَابُ الذِي سَيَقَعُ هُوَ مُرْصَدٌ لِلْكَافِرِينَ، وَمُعَدُّ لَهُمْ، وَلاَ دَافِعَ لَهُ إِهُمْ، وَلاَ دَافِعَ لَهُ إِذَا أَرَادَ اللهُ وُقُوعَهُ بِهِمْ.

(٣) - وَلَيْسَ لِهَذَا العَذَابِ الصَّادِرِ عَنِ اللهِ دَافِعٌ مِنْ جِهَتِهِ إِذَا جَاءَ وَقُتُهُ، فَإِذَا آفْتَضَتْ حِكْمَتُهُ تَعَالَى وُقُوعَـهُ آمْتَنَعَ أَلَّا يَفْعَلُهُ. وَاللهُ سُبْحَـانَهُ هُـوَ صَاحِبُ النَّعَمِ وَالْأَفْضَالِ التِي تَصِلُ إِلَى النَّاسِ عَلَى دَرَجَاتٍ مُتَفَاوِتَةٍ، وَمَرَاتِبَ مُخْتَلِفَةً.

المَعَارِج ِ - المَرَاتِبِ والدَّرَجَاتِ والمَصَاعِدِ.

#### (المَلَائِكَةُ)

(٤) - وَتَصْعَدُ المَلَائِكَةُ وَجِبْرِيلُ فِي هَذِهِ المَعَارِجِ فِي زَمَنِ قَلِيل ، مَعَ أَنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا لَوْ أَرَادُوا الصَّعُودَ فِيهَا لَاقْتَضَاهُمْ ذَلِكَ زَمَناً طَوِيلاً (خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ لاَ يَعْنِي هُنَا زَمَناً مُحَدُّداً وَإِنَّمَا هُوَ كِنَايَةً عَنْ طُولِ المُدَّقِ.

﴿ وَقِيلَ إِنَّ الْمَقْصُودَ بِهَذَا النَّوْمِ هُوَ يَوْمُ القِيَامَةِ فَإِنَّهُ يَخِفُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى يَكُونَ أَخَفُ مِنْ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، يُصَلِّيهَا فِي الدُّنْيَا مُؤْمِنٌ، وَيَشُقُّ عَلَى الكَافِرِينَ \_ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ \_). (رَوَاهُ أَحْمَدُ).

# اللهُ سَأَلُ سَآيِلُ إِعَدَابٍ وَاقِعِ

للكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَدَافِعٌ

مِنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ

نَعْرُجُ ٱلْمَكَيِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ، خَمْسِينَ ا الْفَسَنَةِ تَعْرُجُ - تَصْعَدُ فِي تِلْكَ المَعَارِجِ .

الرُوحُ \_ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

فِي يَوْمٍ - إِمَّا أَنْ يَكُونَ المَعْنَى مُدَّةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَ القِيَامَةِ.

- (٥) ـ فَاصْبِرْ يَا مُحَمَّدُ عَلَى تَكْذِيبِ قَوْمِكَ لَكَ، وَعَلَى آسْتِعْجَالِهِم العَذَابَ آسْتِعْجَالِهِم العَذَابَ آسْتِهْعَاداً لِوَقُوعِهِ، وَآحْتَمِلْ أَذَاهُمْ لَكَ بِلاَ جَزَعٍ وَلاَ شَكُوى، لِأَنَّ وُقُوعَ العَذَابِ بِهِمْ أَمْرٌ مُحَقَّقٌ، وَكُلِّ آتٍ قَرِيبٌ.
  - صَّبْراً جَمِيلًا ـ لاَ شَكَّوَى فِيهِ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى .
  - (٦) ـ إِنَّ الكَافِرِينَ يَرَوْنَ قِيَامَ السَّاعَةِ، وَوُقُوعَ العَذَابِ أَمْراً مُسْتَبْعَداً.

نَرَاهُ)

(٧) ـ وَيَعْتَقِدُ المُؤْمِنُونَ أَنَّهُ حَاصِلٌ قَرِيبُ الوُقُوعِ ، وَإِنْ كَانَ مَوْعِدُ حُصُولِهِ لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللهُ تَعَالَى ، لأِنَّ كُلَّ مَا هُوَ آتٍ فَهُوَ قَرِيبٌ. (أَوْ إِنَّ المَعْنَى ـ وَنَرَاهُ هَيِّناً فِي قُدْرَتِنا، غَيْرَ مُتَعَذِّرِ عَلَيْنَا).

(٨) ـ وَتَقُومُ السَّاعَةُ، وَيَقَعُ العَذَابُ بِالكَافِرِينَ حِينَمَا تُصْبِحُ السَّمَاءُ كَعَكَرِ \*\*\* ـ

المُهْلُ ـ عَكَرُ الزَّيْتِ، وَقِيلَ إِنَّهُ الفِضَّةُ الذَّائِبَةُ.

(٩) - وَفِي ذَلِكَ اليَوْمِ تُصْبِحُ الجِبَالُ هَشَّةً غَيْرَ مُتَمَاسِكَةٍ وَكَأَنَّهَا الصُّوفُ المَنْفُوشُ إِذَا لَعِبَتْ بِهِ الرِّبِحُ.

العِهْنِ - الصُّوفِ المَنْفُوشِ أَوِ المَصْبُوغِ أَلْوَاناً.

(يَسْأَلُ)

(١٠) ـ وَلَا يَسْأَلُ قَرِيبٌ مُشْفِقٌ قَرِيبًا مُشْفِقًا عَنْ حَالِهِ، وَلَا يُكَلِّمُهُ، لِأَنَّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الخَلْقَ مُنْشَغِلُ بِمَا هُوَ فِيهِ .

الحَمِيمُ - القَرِيبُ المُشْفِقُ.

(يَوْمَئِذٍ)

(١١) - وَيُبْصِرُ الْأَقَارِبُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، فِي ذَلِكَ اليَوْم، وَيَتَعَارَفُونَ، ثُمَّ يَفْرُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض ، وَيَتَمَنَّى الكَافِرُ لَوْ أَنَّهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَفْدِيَ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ ذَلِكَ البَوْم بِأَبْنَائِهِ، وَهُمْ أَعَزُّ النَّاسِ عَلَيْهِ، فَيَذْفَعُ بِهِمْ إِلَى العَذَابِ لِيَنْجُو هُو مِنْهُ.

يُبَصَّرُ وَنَهُمْ \_ يَجْعَلُونَهُمْ يُبْصِرُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً.

(صَاحِبَتِهِ)

(١٢) - أَوْ أَنْ يُقَدِّم فِدَاءً عَنْهُ زَوْجَتَهُ أَوْ أَخَاهُ.

٥ فَأَصْبِرْصَبْرًا جَمِيلًا

نَ إِنَّهُمْ يَرُوْنَهُ رَبِعِيدًا وَنَرَنَهُ قَرِيبًا

٥ يَوْمُ تَكُونُ ٱلسَّمَآةُ كَٱلْهُلِ

٥ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُكَا لُعِهْنِ

اللهُ وَلَا يَسْنَلُ حَمِيمًا حَمِيمًا

الله يُتَصَرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوَيَفْتَدِى مِنْعَذَابِ يَوْمِيذِ بِبَنِيهِ

الله وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ

#### (تُؤْوِيهِ)

- (١٣) أَوْ أَنْ يُقَدِّمَ جَمِيعَ أَفْرَادِ عَشِيرَتِهِ التِي تَضُمُّهُ إِلَيْهَا.
  - فَصِيلَتِهِ عَشِيرَتِهِ الْأَقْرَبِينَ.
- (١٤) أَوْ أَنْ يُقَدِّمَ جَمِيعَ أَهْلِ الْأَرْضِ فِدَاءً لَهُ لِيَخْلُصَ هُوَ مِنْ ذَلِكَ العَذَاب.
- (١٥) كَلَّا لاَ يُقْبَلُ فِدَاءً مِنَ الكَافِرِ، وَلَوْ أَنَّهُ آفْنَدَى بِجَمِيعِ أَهْلِ الأَرْضِ مِنْ ذَهَبٍ وَمَالٍ ، إِنَّهَا النَّارُ الشَّدِيدَةُ
  - اللَّظَى النَّارُ ذَاتُ اللَّهَب.
- (١٦) ـ تَحْرُقُ كُلَّ شَيءٍ بَارِزٍ مِنْ جِسْمِ الإِنْسَانِ فَتُـزِيلُهُ وَكَأَنَّهَـا تَنْزِعُـهُ أَنْتَاعاً
- الشَّوَى ـ الأَطْرَافُ البَارِزَةُ كَاليَدَيْنِ والرُّجْلَيْنِ والرُّأْسِ. وَقِيلَ إِنَّهَا جِلْدَةُ الشَّوَى ـ الأَّأْسِ. التَّأْسِ.

#### (تَدْعُو)

- (١٧) إِنَّهَا النَّارُ المُحْرِقَةُ تُنَادِي إِلَيهَا أَصْحَابَهَا مِنَ الكَفَرَةِ الذِينَ خَلَقَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ، وَوَلَّوْا اللهُ ، وَوَلَّوْا مُدْيِرِينَ .
- (١٨) وَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ الذِي جَمَعَ المَالَ وَأَوْدَعَهُ فِي الْأَوْعِيَةِ كَانِزاً لَهُ، وَلَمْ يُنْفِقْهُ فِي وُجُوهِ البِرِّ والطَّاعَاتِ والخَيْرِ.
  - أَوْعَى ـ أَوْدَعَ مَالَهُ فِي وِعَاءٍ حِرْصاً عَلَيْهِ.

#### (الإِنْسَانَ)

- (١٩) ـ إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ سَرِيعَ الانْفِعَالِ والتَّأَثُّرِ، فَهُوَ شَدِيـدُ الجَزَعِ ، إِذَا مَسَّهُ مَكْرُوهُ، كَثِيرُ المَنْع ِ، إِذَا نَزَلَتْ بِهِ نِعْمَةً.
  - نَاقَةُ هَلُوعٌ ـ سَرِيعَةُ السَّيْرِ.
  - وَالْهَلُوعُ ـ الْكَثِيرُ الْجَزَعِ ِ الشَّدِيدُ الْحِرْصِ ِ.
- (٢٠) ثُمَّ فَسَّرَ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيةِ الكَرِيمَةِ والتِي بَعْدَهَا مَعْنَى قَوْلِهِ (٢٠) ثُمَّ فَقَالَ: إِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ والضُّرُ آسْتَوْلَى عَلَيْهِ الحُزْنُ، وَآسْخَلَعَ قَلْبُهُ مِنْ شِدَّةِ الرُّعْبِ، وَيَشِسَ مِنْ أَنْ يَصِلَ إِلَيهِ خَيْرُ بَعْدَهَا أَبَداً. الجَزُوعُ الكَثِيرُ الجَزَع .

# وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعُوِيهِ

- وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ
  - اللَّهِ كُلِّرَ إِنَّهَا لَظَىٰ الْطَي

  - اللهُ تَدْعُواْ مَنْ أَدُبُرَ وَتَوَلَّى





أَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّجَزُوعًا

الله وَإِذَامَسَ هُ ٱلْخَايْرُ مَنْوَعًا

إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ

اللِّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللَّهِمُ وَآبِمُونَ

اللُّهُ وَاللَّذِينَ فِي آَمُولِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ

﴿ لِلسَّآمِلِ وَٱلْمَحْرُومِ

اللِّينِ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ

اللُّهُ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ اللَّهِ

اِنَّعَذَابَرَةِمْ عَيْرُمَأَمُونِ

٥ وَٱلَّذِينَ هُمْ الفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

(الله عَلَىٰ أَزُوْجِهِمَ أَوْمَامَلَكَتُ أَزُوْجِهِمَ أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمُنْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُمَلُومِينَ أَيْمُنْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُمَلُومِينَ

(٢١) ـ وَإِذَا حَصَلَتْ لَهُ نِعْمَةً مِنَ اللهِ بَخِلَ بِهَا عَلَى غَيْرِهِ، وَمَنَعَ حَقَّ اللهِ ذَمَا

المَنُوعُ ـ الكَثِيرُ المَنْعِ وَالإِمْسَاكِ.

(٢٢) ـ وَلَا يَسْتَثْنِي اللهُ تَعَالَى مِنْ صِفَاتِ الإِنْسَانِ الذَّمِيمَةِ، التِي تَتَمَثَّلُ اللهَ عَلَمَ اللهُ إِلَى الخَيْرِ، بِاللهَلَعِ وَالحَنْعِ، إِلَّا المُؤْمِنِينَ الذِينَ هَـدَاهُمُ اللهُ إِلَى الخَيْرِ، وَهُم اللهُ إِلَى الخَيْرِ، وَهُم اللهُ اللهَ إِلَى الخَيْرِ،

#### (دَائِمُونَ)

(٢٣) ــ الــذِينَ يُحَافِـظُونَ عَلَى أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ فِي أَوْقَاتِهَـا، لَا يَشْغَلُهُمْ عَنْهَا شَاغِلٌ، وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى فَضْلِ المُدَاوَمَةِ عَلَى العِبَادَةِ.

#### (أَمْوَالِهِمْ)

(٢٤) ـ والذِينَ يَجْعَلُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَصِيباً مُعَيَّناً يُنْفِقُونَهُ تَقَرُّباً مِنَ اللهِ، وَطَلَباً لِمَرْضَاتِهِ.

#### (لِلسَّائِلِ)

(٢٥) - يُنْفِقُونَهُ عَلَى ذَوِي الحَاجَاتِ والبَاثِسِينَ الذِينَ يَسْأَلُونَهُمُ العَوْنَ. المَحْرُومِ مِ مِنَ العَطَاءِ لِتَعَفَّفِهِ عَنِ السُّؤَالِ .

(٢٦) ـ وَالذِينَ يُؤْمِنُونَ بِيَوْمِ المَعَادِ وَالحِسَابِ فَيَعْمَلُونَ لَهُ وَتَـظْهَرُ آثَــارُ ذَلِكَ فِي أَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ وَتَصَرُّفَاتِهِمْ .

(٢٧) ـ وَالذِينَ هُمْ خَائِفُونَ وَجِلُونَ مِنْ تَرْكِهِم الفُرُوضَ وَالوَاجِبَاتِ، وَمِنِ آرْتِكَابِ المَحْظُورَاتِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا فِي حِرْصِهِمْ عَلَى أَدَاءِ المَزيدِ مِنَ الطَّاعَاتِ.

مُشْفِقُونَ ـ خَائِفُونَ آسْتِعْظَاماً للهِ .

(٢٨) ـ وَلَا يَنْبَغِي لِعَاقِلِ أَنْ يَأْمَنَ عَذَابَ اللهِ، وَإِنْ زَادَ فِي الـطَّاعَاتِ، وَلَا يَأْمَنُهُ أَحَدٌ إِلَّا بِأَمَانٍ مِنَ اللهِ.

#### (حَافِظُونَ)

(٢٩) ـ والسذينَ يَكُفُّـونَ أَنْفُسَهُمْ عَمَّـا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النِّسَـاءِ، وَيَحْرِصُونَ عَلَى أَلاَّ يُقَارِفُوا مُحَرَّماً لَمْ يُبِحْهُ اللهُ لَهُمْ.

#### (أَزْوَاجِهِمْ) (أَيْمَانُهُمْ)

(٣٠) ـ وَلاَ يَقْرَبُونَ إِلاَّ مَا أَحَلَّهُ اللهُ مِنْ أَزْوَاجٍ ، أَوْ مِنْ إِمَاءٍ يَمْلِكُونَهُنَّ. فَإِنَّهُمْ لاَ يَأْتُمُونَ، وَلاَ يُلاَمُونَ إِذَا أَتُوا نِسَاءَهُمْ وَإِمَاءَهُمْ .

# اللُّهُ فَهَنِ ٱبْنَعَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَيَهِكَ هُمُ

ٱلْعَادُونَ

# وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ

وَٱلَّذِينَهُم بِشَهَكَ بِهِمْ قَآيِمُونَ

كُ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَكِيْ صَلَا تِهِمْ يُحَافِظُونَ

ا وُلَيِّكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكُرِّمُونَ

عُ فَالِٱلَّذِينَ كَفَرُواْقِلَكَ مُهْطِعِينَ

عَنِٱلْيَمِينِ وَعَنِٱلشِّمَالِ عِزِينَ

(٣١) - وَمَنْ سَعَى إِلَى مُسُواقَعَةِ غَيْسِر مَنْ أَحَلَّهُنَّ اللَّهُ لَـهُ مِنَ الأَزْوَاجِ وَالإَمَاءِ، فَهُوَ مُعْتَدِ عَلَى خُرُمَاتِ اللهِ، مُتَجَاوزٌ خُدُودَهُ.

العَادُونَ ـ المُعْتَدُونَ المُتَجَاوِزُونَ الحَلَالَ إِلَى الحَرَامِ .

# (لْإَمَانَاتِهِمْ) (رَاعُونَ)

(٣٢) - وَاللِّينَ إِذَا ٱنَّتُمِنُوا عَلَى أَمَانَةٍ رَدُّوهَا إِلَى أَصْحَابِهَا، وَلَمْ يَخُونُوا، وَالَّذِينَ إِذَا عَاهَدُوا عَهْداً رَاعَوْهُ وَوَفَوْا بِهِ، وَلَمْ يَغْدِرُوا، وَلَمْ يَتَأْوَّلُوا.

#### (بشهَادَاتِهمْ) (قَائِمُونَ)

(٣٣) ـ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الشُّهَادَةَ، إِذَا دُعُوا إِلَى أَدَائِهَا عِنْـدَ الحُكَّام، وَلاَ يَكْتَمُونَهَا وَلَا يُغَيِّرُونَهَا، والشَّهَادَةُ أَمَانَةً مِنَ الْأَمَانَاتِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى المُؤمِنِينَ بِأَدَاثِهَا عَلَى الوَجْهِ الْأَكْمَلِ والصَّحِيحِ .

(٣٤) ـ والذِينَ يُحَافِظُونَ عَلَى أَدَاءِ صَلَوَاتِهِمْ فِي أَوْقَاتِهَا، يُؤَدُّونَهَا حَقَّ آدَائِهَا، وَيُتِمُّونَهَا برُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَخُشُوعِهَا، وَيَجْتَهدُونَ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَسْتَبْعِدوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُلْهِيَهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ، وَفَهْمِ مَا يَقْرَؤُونَ مِنَ القُوْآنِ وَإِدْرَاكِ مَـا يَفْعَلُونَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ، وَمِنْ رُكُوع وَسُجُودٍ.

#### (أُولَئِكُ) (جَنَاتِ)

(٣٥) - وَهَوُلاءِ الذِينَ يَتَمَتُّعُونَ بِالصُّفَاتِ السَّالِفَةِ وَيَقُومُونَ بِالعِبَادَاتِ عَلَى الـوَجْهِ الْأَكْمَـلِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى يُـدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي جَنَّتِهِ يَـوْمَ القِيَامَةِ، وَيُؤَمِّنُهُمْ مِنْ هَوْلِ الفَزَعِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ، وَيُكْرِمُهُمْ بِفَيْضٍ مِنَ الكَرَامَاتِ التِي آخْتَصُّ الله بِهَا عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ المُخْلِصِينَ.

#### (فَمَا للَّذِينَ)

(٣٦) - فَمَا لِهَوُلاءِ الكَافِرِينَ الذِينَ عِنْدَكَ يَا مُحَمَّدُ يَنْطَلِقُونَ نَافِرِينَ مِنْكَ سْرعِينَ؟.

قِبَلُكَ ـ الذِينَ فِي زَمَنِكَ، أُو الذِينَ عِنْدَكَ.

مُهْطِعِينَ ـ مُسْرعينَ وَهُمْ يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ .

(٣٧) - يَمُرُونَ عَنِ اليَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ، مُتَفَرِّقِينَ، مُعْرِضِينَ، وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ بِالرَّسُولِ الكَريم ﷺ.

عِزينَ ـ مُتَفَرِّقِينَ .

# العَلْمَعُ كُلُّامُ مِي مِنْهُمْ الْعَلَمَ عُلِي مِنْهُمْ

أَنْ يُدُخُلُجَنَّةً نَعِيمٍ

# الله عَلَمُ اللَّهِ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ

﴿ فَلَآ أُقِيمُ مِرِيّاً لَلْشَرْقِ وَاللَّغَرْبِ إِنَّا لَقَائِدِرُونَ

عَلَةَ أَن نَبُدِّ لَخَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ

﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ وَيَلْعَبُواْ مَا مُؤَلِّذِي يُوعَدُونَ

نَّ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَا لَأَجُداثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ لِيَّا لِكَانَّهُمْ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِيُوفِضُونَ إِلَى نُصْبِيهُ وَفِضُونَ

#### (امْرِیء)

(٣٨) ـ فَهَلْ يَطْمَعُ هَوُلَاءِ، وَهُمْ نَافِرُونَ مِنَ الرَّسُولِ الكَرِيمِ، مُعْرِضُونَ عَنْ سَمَاعِ الحَقِّ، أَنْ يَـدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّهِمْ كَمَـا يَــدْخُلُهَـا المُوْمِنُــونَ المُخْلِصُونَ؟. كَلاً لاَ مَطْمَعُ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مَا دَامُوا مُقِيمِينَ عَلَى كُفْرِهِمْ آنَهُ \* ثَاهِ \*

#### (خَلَقْنَاهُمْ)

(٣٩) - كَلَّا إِنَّهُمْ لَنْ يَدْخُلُوا الجَنَّة، وَسَيَدْخُلُونَ النَّارَ وَسَتَكُونُ مَـأُوَاهُمْ وَمُسْتَقَرَّهُمْ. فَإِذَا كَانُوا يَسْتَبْعِلُونَ البَعْثَ وَالمَعَادَ، فَلْيَنْظُرُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ مِنْ أَيْ شَيءٍ خَلَقَهُمُ الله؟ إِنَّـهُ خَلَقَهُمْ مِنْ نُطْفَةٍ مِنْ مَنِيً يُمْنَى، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بَعْدَ أَطْوَارٍ كَثِيرَةٍ بَشَراً يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ يُعِيتُهُمْ حِينَمَا تَحِينُ آجَالُهُمْ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَبْعَثُهُمْ مِنْ جَدِيدٍ، وَالإِعَادَةُ أَهْوَنُ مِنَ البَدْءِ.

#### (الْمَشَارِقِ) (الْمَغَارِبِ) (لَقَادِرُونَ)

(٤٠) - يُقْسِمُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ الكَسرِيمَةِ (وَهُسوَ تَعَالَى رَبُّ المَشَسارِقِ وَالمَغَارِبِ) عَلَى أَنَّهُ قَادِرُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مَنْ هُمْ أَمْشَلُ مِنْهُمْ، وَأَكْشَرُ طَاعَةً

(٤١) ـ إِنَّهُ لَقَادِرٌ عَلَى أَنْ يُبَدِّلُ هَذَا الخَلْقَ الْأَمْشَلَ بِهَوُلَاءِ المُشْرِكِينَ، وَأَنْ يُجَلِّقُ الرُّسُلِ وَنُصْحَهُمْ، وَأَنَّهُ تَعَالَى لَا يُعْجِزُهُ

ذَلِكَ، وَلَا يَفُوتُهُ هَوُلَاءِ المُشْرِكُونَ هَرَباً فِي الْأَرْضِ . (أَيْ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَذْهَبَ بِهَوُلَاءِ الكَافِرِينَ، وَأَنْ يَأْتِيَ بِخَلْقِ

(آي إن الله تعالى قادِر على أن يدهب بِهُولاءِ الكاهِ جَدِيدٍ أَفْضَلَ وَأَمْثَلَ مِنْهُمْ لِيَخْلُفُوهُمْ فِي الأَرْضِ).

مَسْبُونِينَ ـ مَعْلُوبِينَ أَوْ عَاجِزِينَ.

#### (يُلاَقُوا)

(٤٢) - فَدَعْهُمْ فِي تَكْذِيبِهِمْ وَعِنَادِهِمْ إِلَى يَوْمِ البَعْثِ، وَحِينَثِذِ يَعْلَمُونَ عَاقِبَةً أَمْرِهِمْ، وَسُوءَ مُنْقَلَبِهِمْ، وَيَذُوقُونَ العَذَابَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ. يَخُوضُوا ـ يَنْغَمِسُوا فِي أَبَاطِيلِهِمْ.

(٤٣) - وَفِي ذَلِكَ الْيَومِ يَخْرُجُونَ مِنَ القُبُورِ سِرَاعاً، حِينَ يَدْعُوهُم الدَّاعِي، يُسَابِقُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، كَمَا كَانُوا يُهُرْوِلُونَ فِي الدُّنْيَا إِلَى النَّاسُبِ حِينَ يُعَايِنُونَهُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَلِمَهُ قَبْلَ غَيْرِهِ تَبَرُّكاً

بِهِ. **يُوفِضُونَ ـ** يُسَارِعُونَ .

£ @

ا خَشِعَةً أَبْصَرُهُمُ تَرَهَفُهُمْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### (خَاشِعَةً) (أَبْصَارُهُمْ)

(٤٤) - وَتَكُونُ أَبْصَارُهُمْ خَاشِعَةً ذَلِيلَةً مِنْ هَـوْل ِ مَا تَحَقَّقُوهُ مِنْ سُوءِ المُنْقَلَبِ والمَصِيرِ، فَذَلِكَ اليَوْمُ هُوَ اليَومُ الذِي كَانَ الرَّسُلُ يَعِدُونَهُمْ بِهِ فَلَا يُصَدُّقُونَ، بَلْ كَانُوا يُكَذِّبُونَ، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الرُّسُل، وَمِنْ هَذَا اليَومِ العَدَّارُونَ مِنَ الرُّسُل، وَمِنْ هَذَا اليَومِ العَذَابَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَيَكْفُرُونَ.

خَاشِعَةً \_ ذَلِيلَةً مُنْكَسِرَةً .

تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً - تَغْشَاهُمْ مَهَانَةُ شَدِيدَةً.



إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِدِ اَنَ أَنْذِرْقَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ

اللهُ عَالَ يَنْفُو مِرِ إِنِّي لَكُورُ نَذِيرُ مُثِّبِينًا

اللهُ أَنِ ٱعْبُدُواْٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ

يَغْفِرْلَكُوْمِنْ ذُنُوبِكُوْ وَيُؤَخِّـنَّرُكُمُّ لِ إِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَانُؤَخِّ أَلُوْكُنتُمْ يَعَلَمُونَ

قَالَرَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا

(١) ـ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَقُلْنَا لَهُ: أَنْذِرْ قَوْمَكَ بَأْسَ اللهِ وَعَذَابَهُ، قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِمْ عَذَابُ اللهِ الْألِيمُ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ.

## (يَا قَوْمٍ)

(٢) - فَقَالَ نُوحُ لِقَوْمِهِ: يَا قَوْمِ إِنِّي نَذِيرُ جِئْتُ لِأَبَيِّنَ لَكُم رِسَالَةَ رَبَّكُمْ لِلَّهَ تَعْرِفُونَهَا، وَلَأِنْ لِرَكُمْ عَذَابَ اللهِ، فَآخْذَرُوهُ أَنْ يُنْزِلَهُ بِكُمْ بِسَبَبِ كُفْرُكُمْ بِهِ.

#### (٣) - وَقَدْ أَمَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ:

ـ بعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ.

ـ وَبِنَقْوَى اللهِ، وَالخَوْفِ مِنْ عَذَابِهِ، وَٱجْتِنَابِ مَحَارِمِهِ.

ـ وَبِإِطَاعَةِ نُوحٍ فِيمَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ، وَفِيمَا يَنْهَاهُمْ عَنْهُ.

(٤) ـ وَوَعَدَهُمْ، إِنْ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ، بِأَنَّ اللهَ سَيَغْفِرُ لَهُمْ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ، وَأَنَّهُ سَيُسَامِحُهُمْ عَمَّا فَرَطَ مِنْهُمْ مِنْ زَلَّاتٍ، وَأَنَّهُ تَعَالَى سَيَمُدُّ فِي أَعْمَارِهِمْ إِلَى أَجَلٍ مُمَيَّنِ جَعَلَهُ غَايَةً لِطُولِ العُمْرِ.

ثُمُّ أَخْبَرَهُمْ نُوحٌ أَنَّ أَجْلَ اللهِ، الذِي كَتَبَهُ فِي أَمِّ الْكِتَابِ، إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ مِيقَاتُهُ، وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مَا سَيَحِلُّ بِهِمْ مِنَ الخِزْيِ وَالنَّدَامَةِ عِنْدَ ٱنْقِضَاءِ آجَالِهِمْ لَسَارَعُوا إِلَى الإِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ.

أُجَلَ اللهِ ـ وَقْتَ مَجِيءِ عَذَابِهِ ـ أَوِ الْأَجَلُ الذِي حَدَّدَهُ لأعْمَارِ العِبَادِ.

(٥) - فَلَمَّا كَذَّبَ نُوحاً قَوْمُهُ، وَهَدَّدُوهُ بِالرَّجْمِ ، إِنْ لَمْ يَكُفَّ عَنْ دَعْوَتِهِمْ إِلَى اللهِ، وَعَنْ أَمْرِهِمْ بِالخَيْرِ، آشْتَكَى نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى رَبِّهِ مِمَّا لَقِي مِنْ قَوْمِهِ خِلاَلَ مُدَّةِ لُبْثِهِ فِيهِمْ - وَهِيَ تِسْعُمئةٍ وَخَمْسُونَ عَاماً - فَقَالَ: يَا رَبِّ إِنَّنِي دَعَوْتُ قَوْمِي إِلَى عِبَادَتِكَ، وَالإِيْمَانِ بِكَ، لَيْلاً وَنَهَاراً، وَلَمْ أَكُفَّ عَنْ ذَلِكَ آمْتِنَالاً لِأَمْرِكَ.

#### (دُعَائِي)

(٦) - وَكُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِيَقْتَرِبُوا مِنَ الحَقِّ، فَرُّوا مِنْهُ وَٱبْتَعَدُوا عَنْهُ.

فِرَاراً - تَبَاعُداً وَنِفَاراً مِنَ الإِيْمَانِ.

#### (أَصَابِعَهُمْ) (آذَانِهِمْ)

(٧) - وَإِنَّنِي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ إِلَى الإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَّتِكَ، وَإِلَى العَمَلِ بِمَا يُرْضِيكَ، لِتَغْفِرَ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ، سَدُّوا آذَانَهُمْ بِأَصَابِعِهِمْ لِكَيْلاَ يَسْمَعُوا مَا أَقُولُهُ لَهُمْ مِنْ دَعْوَةِ الْحَقِّ، وَتَغَطَّوْا بِثِيَابِهِمْ، لِكَيْلاَ يَسْظُرُوا إِلَيَّ كُرْهاً وَمَقْتاً، وَآسْتَكْبَرُوا عَنِ الإِذْعَانِ لِلْحَقِّ، وَقَبُولِ مَا دَعَوْتُهُمْ إِلَيهِ مِنَ النَّصْحِ.

أَسْتَغْشُوا ثِيَابَهُمْ ـ بَالَغُوا فِي التَّغَطِّي بِهَا.

أَصَرُّوا - تَشَدُّدُوا وَٱنْهَمَكُوا فِي الكُفْرِ .

(٨) ـ وَقَدْ كُنْتُ أَدْعُوهُمْ إِلَى الإِيْمَانِ بِكَ يَا رَبٍّ، جِهَاراً وَعَلَانِيَةً.

(٩) - ثُمَّ أَعْلَنْتُ الدَّعْوَةَ لَهُمْ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ، ثُمَّ أَسْرَرْتُهَا لَهُمْ فِي أَحْوَالٍ أَخْرَى، وَطَوْراً كُنْتُ أَجْمَعُ بَيْنَ الجَهْرِ والإِسْرَارِ لَعَلَّ وَاحِداً مِنْ أَسْالِيبِ الدَّعْوَةِ يَنْجَعُ فِي إِقْنَاعِهِمْ.

(١٠) - وَقُلْتُ لَهُمْ: ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَٱسْأَلُوهُ العَفْوَ عَنْ ذُنُوبِكُمْ، وَمَا فَرَطَ مِنْكُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ وِالآثَامِ، فَرَبَّكُمْ غَفَّارٌ لِلْذُنُوبِ مَنْ تَابَ إِلَيْهِ، وَرَجَعَ إِلَيْهِ مُخْلِصاً مُنِيباً.

(١١) - وَإِنَّكُمْ إِذَا آمَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، وَآسْتَغْفَرْتُمُوهُ، فَإِنَّهُ تَعَالَى يُرْسِلُ المَطَرَ عَلَيْكُمْ مُتَنَابِعاً، لِتُنْبِتَ أَرْضُكُمْ بِالزُّرُوعِ وَالخَيْرَاتِ. يُرْسِل السَّمَاءَ ـ تُمْطِرُكُمُ السَّمَاءُ.

ير بن مستعدد مستورم مست. مِدْرَاراً مُعَزِيراً مُتَتَابِعاً.

#### (بِأَمْوَال م) (جَنَاتٍ) (أَنْهَاراً)

(١٢) - وَيُكَثِّرُ لَكُمُ الأَمْوَالَ وَالخَيْرَاتِ، وَيُكَثِّرُ لَكُمُ الأَوْلَادَ، وَيَجْعَلُ لَكُمْ بَسَاتِينَ تُنْبَحُ الثَّمَارَ، وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَاراً جَارِيَةً تَرْوِي الزُّروعَ وَالبَسَاتِينَ وَالأَشْجَارَ وَالمَوَاشِيَ فَتَزْدَادُ الخَيْرَاتُ.

(١٣) \_ مَا لَكُمْ لَا تَخَافُونَ عَظَمَةَ اللهِ تَعَالَى، وَلَا تَعَظِّمُونَهُ حَقَّ التَّعْظِيمِ الذِي يَسْتَجِقُهُ؟.

فَلَمْ يَزِدُ هُوْدُعَآءِ يَ إِلَّا فِرَارًا

﴿ وَإِنِّى كُلِّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ فِيَ عَاذَا نِهِمْ وَالْسَرَّوا وَالْسَيْحُمُ وَالْصَرُّوا وَالْسَتِحُمَارَا

اللهُ اللهُ

﴿ ثُمَّ إِنِّ أَعَلَنتُ لَكُمُّ وَأَشْرَرْتُ لَمُمُّ إِسْرَارًا

﴿ فَقُلُتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْرَبَّكُمُ إِنَّهُۥ كَاكَ غَفَارًا

نُ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِّدْرَارًا

نُ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُورُ أَنْهَارًا لَكُورُ أَنْهَارًا

الكُمرُ لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا لَلْهِ وَقَارًا لِلَّهِ وَقَارًا

# وَقَدْخَلَقَكُمْ أَطُوارًا

( أَلَوْتَرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَ تِ طِبَاقًا

آ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَفِيمِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا

الله والله أنابتكرين الأرض باتا

اللهُ ثُمَّ يُعِيدُكُونِهَا وَيُخْرِجُكُمْ إخراجًا

(إِنَّ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُواً لَأَرْضَ بِسَاطًا

الله لِتَسَلُكُواْمِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا لَيْ

اللهِ عَصَوْنِ وَٱتَّبَعُواُ اللَّهِ عَصَوْنِ وَٱتَّبَعُواُ اللَّهِ مَنلَّمْ يَزِدُهُ مَالُّهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّاخَسَارًا

ا وَمَكُرُواْمَكُرًاكُبَّارًا

(١٤) ـ وَقَدْ خَلَقَكُمْ رَبُّكُمْ عَلَى أَطْوَارِ مُخْتَلِفَةٍ، فَمِنْ نُطْفَةٍ إِلَى عَلَقَةٍ إِلَى

مُضْغَةِ إِلَى طِفْلِ.

(سَمَاوَاتِ)

(١٥) ـ أَلَمْ تَرَوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ بَعْضَهَا فَـوْقَ بَعْضٍ إِ

(طبَاقاً).

(١٦) . وَجَعَلَ لِلْقَمَرِ بُرُوجاً وَمَنَازِلَ، وَفَاوَتَ نُورَهُ فَجَعَلَهُ يَزْدَادُ وَيَتَناهَى فِي الرِّيَادَةِ، ثُمَّ يَبْدَأُ فِي النَّقْصَانِ حَتَّى لَا يَكَادُ نُورُهُ يَبِينُ، وَجَعَلَ

الشُّمْسَ كَالْسِّرَاجِ يُزِيلُ نُورُهَا الظُّلْمَةَ عَنِ الكَوْنِ.

نُوراً ـ مُنِيراً وَجْهَ الْأَرْضِ .

مِرَاجاً ـ مِصْبَاحاً مُضِيئاً.

(١٧) ـ وَاللَّهُ تَعَالَى خَلَقَ أَبَاكُمْ آدَمَ مِنْ تُرَابِ الْأَرْضِ ؛ وَإِنَّكُمْ يَا بَنِي آدَمَ تَعِيشُونَ عَلَى مَا تُخْرِجُهُ الْأَرْضُ لَكُمْ.

أَنْبَتَكُمْ \_ أَنْشَأَكُمْ مِنْ طِينِهَا.

(١٨) ـ ثُمَّ تَمُوتُونَ فَتُقْبَرُونَ فِي الْأَرْضِ، وَتُصْبِحُونَ بَعْدَ طُول ِ المَكْثِ

تُرَابًا ِفِي الْأَرْضِ ِ، ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ مِنَ الأَرْضِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِخْرَاجًا مُحَقَّقاً فَإِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْظُرُونَ.

(١٩) \_ وَاللَّهُ بَسَطَ لَكُمُ الأَرْضَ، وَمَهَّدَهَا، وَتُبَّتَهَا بالجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ.

بساطاً \_فِرَاشاً مَبْسُوطاً لِلاسْتِقْرَارِ عَلَيْها.

(٢٠) ـ لِتَسْتَقِرُّوا عَلَيْهَا، وَلِتَسْلُكُوا فِيهَا طُرُقاً تَبْلُغُونَ مِنْهَا الْأَمَاكِنَ التِي

تُريدُونَ الوُصُولَ إِلَيهَا، فَلاَ تَضِلُونَ فِي مَسِيرِكُمْ فِيهَا.

سُبُلًا فِجَاجاً - طُرُقاً وَاسِعَاتِ.

(٢١) - وَقَالَ نُوحٌ وَهُوَ يُنَاجِي رَبُّهُ: إِنَّ قَوْمَهُ عَصَوْهُ فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنْكَـرُوا مَا دَعَـاهُمْ إِلَيْهِ، وَاتَّبَـعَ الضَّعَفَاءُ مِنْهُمْ رَأْيَ

رُؤْسَائِهِم الذِينَ بَطِرُوا مُغْتَرِّينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ، فَكَـانَ ذَلِكَ خَسَـارَةً لَهُمْ، وَخُرُوجًا عَنْ جَادَّةِ الهُدَى والصَّوَابِ، وَبُعْدَأَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى. خَسَاراً \_ ضَلَالًا فِي الدُّنْيَا وَعِقَاباً فِي الآخِرَةِ.

(٢٢) ـ وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا بَالِغَ النَّهَايَةِ، وَصَدُّوا النَّاسَ عَنِ الدِّينِ بِحِيَلِ

وَأُسَالِيبَ شَتِّي.

كُبَّاراً \_ كَبِيراً عَظِيماً \_ أَوْ بَالِغَ الغَايَةِ فِي الكِبَرِ.

#### (آلِهَتَكُمْ)

(٢٣) - وَقَالَ المُسْتَكْبِرُونَ لِلْضَّعَفَاءِ مِنْ قَوْمِهِمْ: لَا تَتْرُكُوا عِبَادَةَ آلِهَتِكُمْ مِنَ الْأَصْنَامِ ِ: وَدٍّ وَسُواعٍ وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرٍ، وَلَا تَعْبُدُوا إِلَهَ نُوحٍ ٍ.

#### (الظَالِمِينَ) (ضَلاَلًا)

(٢٤) - وَقَدْ أَضَلَتْ هَذِهِ الْأَصْنَامُ كَثِيراً مِنَ البَشَرِ، فَعَبَدُوهَا مِنْ دُونِ اللهِ (أَوْ فَأَضَلَ هَؤُلَاءِ الرُّوَسَاءُ كَثِيراً مِنَ البَشَرِ). وَلاَ تَنزِدِ الظَّالِمِينَ لأَنْفُسِهِمْ بِالكُفْرِ إِلَّا ضَلالاً، وَطَبْعاً عَلَى قُلُوبِهِمْ، حَتَّى لاَ يَهْتَدُوا إِلَى حَتَّ، وَلاَ يَصِلُوا إِلَى رُشْدٍ.

#### (خَطِيئَاتِهمْ)

(٢٥) - وَبِسَبَبِ كَثْرَةِ ذُنُوبِهِمْ، وَعُتُوهِمْ، وَإِصْرَادِهِمْ عَلَى الكُفْسِ، وَوَصْرَادِهِمْ عَلَى الكُفْسِ، وَمُخَالَفَةِ رَسُولِهِمْ. . أَغْرَقَهُمُ اللهُ تَعَالَى بِالطُّوفَانِ، ثُمَّ يُدْخِلُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ نَارَ جَهَنَّمَ لِيَذُوقُوا العَذَابَ فِيهَا، وَلَنْ يَجِدُوا لَهُمْ مَنْ يَنْصُرُهُمْ مِنْ بَأْسِ اللهِ.

مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ ـ بِسَبَبِ كَثْرَةِ خَطِيئَاتِهِمْ.

#### (الْكَافِرِينَ)

(٢٦) ـ وَقَالَ نُوحُ بَعْدَ أَنْ يَئِسَ مِنْ صَلَاحٍ قَوْمِهِ: رَبِّ لَا تَدَعْ أَحَداً مِنَ الكَافِرِينَ حَيَّا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ، يُقِيمُ فِي دَارٍ فِيهَا.

دَيَّاراً ـ سَاكِنَ دَارٍ.

(٢٧) - فَإِنَّكَ يَا رَبِّ إِنْ أَبْقَيْتَ أَحَداً مِنْهُمْ حَيِّاً فَإِنَّهُمْ سَيَعْمَلُونَ عَلَى إِضْلَال عِبَادِكَ. وَصَرْفِهِمْ عَنِ الهُدَى وَالإِيْمَانِ، وَلاَ يَلِدُ هَوُلاَءِ الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ إِلاَّ كَفَرَةً فِجْرَةً مِنْ أَمْثَالِهِمْ.

#### (وَلِوَالِدَيُّ) (الْمُؤْمِنَاتِ) (الظَّالِمِينَ)

(٢٨) - وَتَابَعَ نُوحُ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، دُعَاءَهُ لِرَبِّهِ فَقَالَ: رَبِّ آغْفِرْ ذُنُوبِي، وَآغْفِرْ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي وَهُوَ مُؤْمِنُ بِكَ، وَبِأَنَّكَ الوَاحِدُ الْأَحْدُ، وَأَنْنِي عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ إِلَى الخَلْقِ، وَآغْفِرْ يَا رَبِّ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِمَا دَعَوْتُهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِمَا وَكُونُهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْإِيْمَانِ بِكَ، وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ أَنْفُسَهُمْ بِالكُفْرِ بِرَبِّهِمْ، وَتَكْذِيبِهِمْ رَسُولُهُ، إِلاَّ خَسَاراً وَبُعداً عَنْ رَحْمَتِكَ.

تَبَاراً \_ هَلَاكاً وَدَمَاراً.

يُّ وَقَالُواْ لَانَدَرُنَّ ءَالِهَتَكُوْ وَلَانَذَرُنَّ وَلَائِذَرُنَّ وَكَالَّا فَالْأَرُنَّ وَيَعُوقَ وَيَعُوقَ وَيَعُوقَ وَيَعُوقَ وَيَعُوقَ وَيَعُوقَ وَيَعُوقَ وَيَعُوقَ وَيَعُوقَ وَيَعُولَ فَيَسَرًا

﴿ وَقَدْأَضَلُواْ كَثِيرًا ۗ وَلَا نَزِدِٱلظَّالِمِينَ ۗ إِلَّاضَلَاكُ

وَ مِّمَّا خَطِيَّنِهِمْ أُغَرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا

٥ وَقَالَ نُوحٌ رَّيِّ لَانَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَارًا

﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَ ادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

رَّتِ ٱغْفِرْلِي وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نُزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا



# قُلُ أُوحِي إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ فَلَ أُوحِي إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ فَلَ أُوحِي إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ فَلَوْ أَوْنَا الْمِذِنَ الْمُؤْمِنَ ٱلْجُنِّ فَقَالُوا إِنَّا الْمِنْ الْمُؤْمَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا ا

# ﴿ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشُدِفَ اَمَنَّالِهِ ۚ وَلَنَ نُثُمُّرِكَ بِرَبِّنَاۤ أَحَدًا

# ( وَأَنَّهُ رَتَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَرِبَا مَا ٱتَّخَذَ صَرِجَةً وَلَا وَلَدًا

(أَ) وَأَنَّهُ دُكَاتَ يَقُولُ سَفِيمُنَاعَلَى اللَّهِ شَطَطًا

#### (قُرْآناً)

(١) قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ: إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الجِنِّ آسْتَمَعُوا إِلَى القُرْآنِ فَآمَنُوا بِهِ، وَصَدَّقُوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: إِنَّنَا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا بَدِيعاً.

رَأَكْثُرُ المُّفَشِّرِينَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ عَلِمَ بِآسْتِمَاعِ الجِنِّ إِلَيْهِ، وَهُوَ يَقْرَأُ القُرْآنَ، مِنَ الوَحْيِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُمْ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِوُجُودِهِمْ قُرْبَهُ). عَجَباً ـ بَدِيعاً فِي بَلاَغَتِهِ وَفَصَاحَتِهِ.

#### (فَآمَنَّا)

(٢) \_ وَهَـذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي إِلَى الحَقِّ، وَإِلَى طَرِيقِ الهُـذَى والرَّشَادِ، فَصَدَّقْنَا بِهِ، وَلَنْ نَعُودَ إِلَى مَا كُنَا عَلَيْهِ مِنَ الإِشْرَاكِ بِعِبَادَةِ رَبَّنَا أَحَداً. الرَّشْدِ \_ الحَقِّ أَو الإِيْمَانِ.

#### (تَعَالَى) (صَاحِبَةً)

(٣) - وَنَزَّهُوا رَبَّهُمُ العَظِيمَ عَنِ الزَّوْجَةِ والصَّاحِبَةِ وَالوَلَدِ، لِأَنَّ الصَّاحِبَةَ تَتَخَذُ لِلْمُتِثْنَاسِ تَتَّخَذُ لِلْمُحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَلِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِ الزَّوْجِ، وَالوَلَدُ يُتَّخَذُ لِلاسْتِثْنَاسِ بِهِ، وَلِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ فِي الكِبَرِ وَفِي الشِّدَّةِ، وَلِبَقَاءِ الذَّكْرِ. وَاللهُ تَعَالَى مُنَزَّةً عَنْ ذَلِكَ، فَهُو لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً، وَهُمو لَا يَحْتَاجُ إِلَى نَصِيرٍ وَلَا إِلَى مُعِين، وَهُو لَا يَحْتَاجُ إِلَى نَصِيرٍ وَلَا إِلَى مُعِين، وَهُو بَاقٍ دَائِمٌ أَبَداً.

جَدُّ رَبِّنا \_ جَلاَّلُهُ أَوْ سُلْطَانُهُ أَوْ غِنَاهُ.

(٤) - وَأَنَّ الجُهَّالَ مِنَ الجِنِّ كَالُوا يَقُولُونَ قَوْلًا بَعِيداً عَنِ الحَقِّ وَالصَّوَاب، بِنِسْبَةِ الصَّاحِبَةِ وَالوَلَدِ إِلَيْهِ تَعَالَى.

سَفِيهُنَا - قَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةٌ وَقَتَادَةُ إِنَّ الَّذِي عَنَاهُ الجِنُّ بِقُولِهِمْ (سَفِيهُنَا) هُوَ إِبْلِيسُ.

شَطَطًا ۚ قُولًا مُتَجَاوِزاً الحَقُّ مُفْرِطاً فِي الكَذِبِ وَالضَّلال ِ.

- وَأَنَّاظَنَّنَّا أَن لَن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنَّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا
- ﴿ وَأَنَّهُ مُكَانَ رِجَالُ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلِجِينِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقَا

- ﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنَتُمُ أَن لَنَ
- ﴿ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدُنَهَا مُلِتَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا

وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُمِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَا بَارَّصَدًا

(٥) ـ وَأَنْنَا كُنَّا نَظُنُّ أَنَّهُ لَنْ يَكْـذِبَ أَحَـدُ عَلَى اللهِ تَعَـالَى مِنَ الإِنْسِ وَالجِنَّ فَيَنْسَبَ إِلَيْهِ تَعَالَى الصَّاحِبَةَ وَالوَلَدَ، وَمِنْ ثَمَّ آغْتَقَدْنَا صِحَّةَ قَوْل

(٦) - وَأَنَّ رِجَالًا مِنَ الإِنْسِ كَانُوا يَسْتَعِيذُونَ، وَهُمْ فِي القِفَارِ، بِرِجَالٍ مَنَ الحِنِّ، فَزَادُوا الحِنَّ بذَلكَ طُغْبَاناً وَغَنَّا، بأَنْ أَضَلُوهُمْ حَتِّى آسْتَعَادُوا

السَّفِيهِ، فَلَمَّا سَمِعْنَا القُرْآنَ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْذِبُونَ عَلَى اللهِ فِي ذَلِكَ.

مِنَ الحِنِّ، فَزَادُوا الحِنَّ بِذَلِكَ طُغْيَاناً وَغَيَّاً، بِأَنْ أَضَلُّوهُمْ حَتَّى آسْتَعَادُوا بِهِمْ. (كَانَ مِنْ عَادَةِ العَرَبِ فِي الجَاهِلِيَّةِ إِذَا نَزَلُوا بِمَكَانِ فِي القَفْرِ يَسْتَعِيدُونَ

(كَانَ مِنْ عَادَةِ العَرَبِ فِي الجَاهِلِيَّةِ إِذَا نَزَلُوا بِمَكَانٍ فِي الْقَفْرِ يَسْتَعِيذُونَ بِعَظِيم ذَلِكَ المَكَانِ مِنَ الجِنِّ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِمَا يَسُووُهُمْ، فَلَمَّا رَأْتِ الجِنَّ أَنَّ الإِنْسَ يَسْتَعِيذُونَ بِهِمْ مِنْ خَوْفِهِمْ مِنْهُمْ، آزْدَادَتِ الجِنُّ طُغْيَاناً وَسَفَها، وَأَصْبَحَتِ الجِنُّ أَكْثَرَ جُرْأَةً عَلَى الإِنْسِ).

يَعُوذُونَ - يَسْتَجِيرُونَ وَيَسْتَعِيدُونَ.

رَهَقاً \_ جُوْأَةً وَطُغْيَاناً.

(٧) - وَأَنَّ الجِنَّ ظَنُّوا، كَمَا ظَنَنْتُمْ يَـا مَعْشَرَ الإِنْسِ، أَنَّ اللهَ لَنْ يَبْعَثَ رَسُولًا مِنَ البَشِرِ إِلَى خَلْقِهِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الإِيْمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَإِلَى الإِيْمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَإِلَى الإِيْمَانِ بِالرَّسُلِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ.

(أُوْ أَنَّ أَللَّهَ لَنْ يَبْعَثَ أُحَداً مِنْ قَبْرِهِ فِي الآخِرَةِ لِيُحَاسِبَهُ عَلَى أَعْمَالِهِ).

(فوجدناها)

(A) - يُخْبِرُ الله تَعَالَى أَنَّهُ حِينَ بَعَثَ مُحَمَّداً عَلَيْ رَسُولًا، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الشَّرْآنَ، حَفِظَ اللهُ القُرْآنَ مِنَ الجِنِّ إِذْ مُلِئَتِ السَّمَاءُ حَرَساً شَدِيداً، وَحُفِظَتْ مِنْ جَمِيعٍ أَرْجَائِهَا، وَطُرِدَتِ الشَّيَاطِينُ مِنْ مَفَاعِدِهَا لِئَلًا يَسْتَرِقُوا سَمْعَ شَيءٍ مِنَ القُرْآنِ، فَأَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ الجِنَّ قَالُوا: لَقَدْ طَلَبنا خَبَرَ السَّمَاءِ (لَمَسْنَا السَّمَاء) كَمَا جَرَتْ عَادَتُنَا بِذَلِكَ فَوَجَدْنَاهَا قَدْ مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً، وَشُهُبا تَحْرُسُها مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَتَمْنَعَنَا مِنِ آسْتِرَاقِ السَّمْء.

لَمَسْنَا - طَلَبْنَا خَبَراً.

خَرَساً - حُرَّاساً مِنَ المَلاَئِكَةِ.

(مَقَاعِدَ)

(٩) - وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ قَبْلَ ذَلِكَ فِيهَا مَقَاعِدَ خَالِيَةً مِنَ الحَرَسِ والشُّهُبِ لِنَسْتَرِقَ السَّمْعَ، فَطُرِدْنَا مِنْهَا لِكَيْلاَ نَسْتَمِعَ إِلَى شَيءٍ مِنْ خَبَرِ السَّمَاءِ عَنِ القُرْآنِ، لِنُلْقِيَهُ إِلَى الكُهَّانِ، فَمَنْ يُرِدْ أَنْ يَسْتَرِقَ الآنَ السَّمْعَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا مُرْصَداً يُعْلِكُهُ لِسَاعَتِهِ.

(وَقَالَ آبُنُ عَبَّاسِ: كَانَ لِلشَّيَاطِينِ مَقَاعِدُ فِي السَّمَاءِ يَسْمَعُونَ فِيهَا الوَحْيَ، فَإِذَا سَمِعُوا الكَلِمَةَ زَادُوا فِيهَا تِسْعاً، فَأَمَّا الكَلِمَةُ فَتَكُونُ حَقاً، أَمَّا مَا زِيدَ فِيهَا فَيَكُونُ بَاطِلًا، فَلَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللهِ مُنِعُوا مَقَاعِدَهُمْ، فَذَكُوا ذَلِكَ لِإبْلِيسَ، وَلَمْ تَكُنِ النَّجُومُ يُرْمَى بِهَا مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا هَذَا إِلَّا مِنْ أَمْرٍ قَدْ حَدَثَ فِي الأَرْضِ؛ فَبَعَثَ جُنُودَهُ فَوجَدُوا رَسُولَ اللهِ عَيْقَ قَائِماً يُصَلِّي بَيْنَ جَبَلِينِ فِي مَكَّةَ، فَأَتُوهُ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ قَائِماً يُصَلِّي بَيْنَ جَبَلِينِ فِي مَكَّةَ، فَأَتُوهُ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ مَشَا الْحَدَثُ الذِي حَدَثَ فِي الأَرْضِ).

شِهَاباً \_ شُعْلَةً مُنْفَصِلَةً عَنْ نَارِ الْكَوَاكِبِ. وَصَداً \_ أَرْصِدَ لَهُ لِيَرِمنهُ.

(١٠) \_ وَأَنَّا لاَ نَدْرِي مَا هَذَا الأَمْرُ الذِي حَدَثَ فِي السَّمَاءِ، أَهُوَ شَرَّ أَرَادَ اللهُ إِنْزَالَهُ بِأَهْلِ الأَرْضِ ، أَمْ أَرَادَ الله بِهِ خَيْراً وَرَشَداً.

#### (الصَّالِحُونَ) (طَرَائِقَ)

(١١) \_ وَأَنَّا مِنَا الْأَبْرَارُ المُتَقُونَ، العَامِلُونَ بِطَاعَةِ اللهِ، وَمِنَّا قَوْمُ دُونَ ذَلِكَ وَأَنَّا كُنَّا مَذَاهِبَ وَأَهْوَاءُ مُحْتَلِفَةً، وَفِرَقاً شَتَّى: فَمِنَّا المُؤْمِنُونَ وَمِنَّا الفَاسِقُونَ وَمِنَّا الكَافِرُونَ.

قِدَداً - جَمَاعَاتِ مُتَفَرَّقَةَ المَذَاهِب.

وَالقِدَّةُ ـ القِطْعَةُ .

(١٢) \_ وَأَنَّا لَنَعْلَمُ يَقِيناً أَنَّ قُدْرَةَ اللهِ حَاكِمَةٌ عَلَيْنَا، وَأَنَّا لَنْ نُعْجِزَهُ تَعَالَى، وَلَوْ أَمْعَنَّا فِي الهَرَبِ، فَإِنَّهُ عَلَيْنَا قَادِرٌ، وَلاَ يُعْجِزُهُ أَحَدٌ مِنَّا.

(آمَنّا)

(١٣) - وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا القُرْآنَ الذِي يَهْدِي إِلَى الطَّرِيقِ المُسْتَقِيمِ صَدَّقْنَا بِهِ، وَأَقْرَرْنَا بِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى. وَمَنْ يُصَدِّقْ بِاللهِ وَبِمَا أَنْزَلَهُ عَلَى رُسُلِهِ فَلاَ يَخَافُ نَقْصاً مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَلاَ ذَنْباً يُحْمَلُ عَلَيْهِ مِنْ سَيَثَاتِ

البَخْسُ - النَّقْصُ .

الرَّهَ فَ لَهُ الظَّلْمُ وَالْمَكْرُوهُ الذِي يَغْشَى المَظْلُومَ.

#### (الْقَاسِطُونَ) (فَإِولَئِكَ)

(18) - وَأَنَّا مِنَّا المُوْمِنُونَ، الذِينَ أَطَاعُوا اللهَ وَأَخْبَتُوا إِلَيْهِ، وَعَمِلُوا صَالِحاً يَرْضَاهُ، وَمِنَّا الجَائِرُونَ عَنِ النَّهِجِ القويم، الخارِجُونَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ. وَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَأَطَاعَهُ، فَقَدْ آجْتَهَدَ فِي سُلُوكِ الطَّرِيقِ المُوصِلِ للسَّعَادَة.

وَأَنَّا لَانَدْرِىۤ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ مِهِمْ رَبُّهُمُّ رَشَدًا اللهُ اللهُ الم

( وَأَنَّامِنَّا ٱلصَّلْلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكُ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا

﴿ وَأَنَّاظَنَـنَّآ أَن لَّن نُّعۡجِـزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعۡجِزَهُ,هَرَبًا

الله وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدُيْ ءَامَنَّا بِهِ مَّ فَكُن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ فَ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عِفَلاَ يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا

﴿ وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسَلِمُونَ وَمِنَّا اللهُ وَاَنَّامِ اَلْمُونَ وَمِنَّا اللهُ اللهُ

الْقَاسِطُونَ - الجَائِرُونَ بِكُفْرِهِمْ عَنْ طَرِيقِ الْهُدَى.

المُقْسطُ \_ العَادلُ.

تَحَرُّوا رَشَداً \_ قَصَدُوا خَيْراً وَصَلاحاً وَهُدَّى.

#### (الْقَاسِطُونَ)

(١٥) ـ وَأَمَّا الجَائِرُونَ عَنْ سُنَنِ الإِسْلاَمِ فَإِنَّهُمْ سَيَكُونُونَ حَطَباً لِجَهَنَّمَ، تُوقَدُ بِهِمْ كَمَا تُوقَدُ بِكَفَرَةِ الإِنْسِ .

#### (وَأَنْ لَوِ) (اسْتَقَامُوا) (لَأَسْقَيْنَاهُمْ)

(١٦) - وَأَنَّ كُفَّارَ قُرَيْشِ لَوِ آسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَةِ الإِيْمَانِ بِاللهِ، والطَّاعَةِ لَهُ، لأَوْسَعَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِدْرَاراً. (وَقَالَ لَهُ، لأَوْسَعَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِدْرَاراً. (وَقَالَ آبُنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ فِي كُفَّارِ قُرَيْشٍ حِينَمَا مُنِعُوا المَطَرَ سَبْع

عَلَى الطَّرِيقَةِ - عَلَى طَرِيقَةِ الهُدَى وَالإِيْمَانِ.

(١٧) ـ لِيَخْتَبِرَهُمْ بِإِغْدَاقِ الرِّزْقِ عَلَيْهِمْ، وَإِرْسَالِ السَّمَاءِ عَلَيْهِمْ بِالْمَطَرِ، لِيَرَى هَلْ يَشْكُرُونَ رَبَّهُمْ عَلَى هَذِهِ النَّعَم أَمْ يَكْفُرُونَ؟ فَإِنْ وَفَوْا النَّعَمَ حَقَهَا مِنَ الشُّكْرِ كَانَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ الجَزَاءُ الأَوْفَى، وَإِنْ كَفَرُوا السَّعَمَ حَقَّهَا مِنَ الشُّكْرِ كَانَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ الجَزَاءُ الأَوْفَى، وَإِنْ كَفَرُوا السَّعَدْرَجَهُمْ وَأُمْهَلَهُمْ ثُمَّ أَخَذَهُمْ أَخْذَ عَزِيز مُقتَدِرٍ.

وَمَنْ يُعْرِضُ عَنِ الْقُرْآنِ وَعِظَاتِهِ، فَإِنَّ أَللَهُ تَعَالَى يُدْخِلُهُ فِي العَذَابِ الشَّاقَ المُتَوَاصِلِ الذِي لا يُطِيقُهُ، وَلا يَجِدُ فِيهِ لَحْظَةَ رَاحَةٍ.

يَسْلُـكُهُ ـ يُدْخِلْهُ .

عَذَاباً صَعَداً \_ شَاقاً يَغْلِبُهُ وَيَعْلُوهُ فَلا يُطِيقُهُ.

#### (الْمَسَاجِدَ)

(١٨) - يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِإِخْلَاصِ العِبَادَةِ للهِ وَحْدَهُ، إِذَا دَخَلُوا المَسَاجِدَ، وَبِأَلاً يَعْبُدُوا مَعَهُ أَحَداً غَيْرَهُ.

(١٩) - وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ: إِنَّ اللهَ أُوْحَى إِلَيَّ أَنَّ الجِنَّ لَمَّا سَمِعُوا عَبْدَ اللهِ مُحَمَّداً يَتْلُو القُرْآنَ كَادُوا يَكُونُونَ حَوْلَـهُ جَمَاعَـاتٍ يَرْكَبُ بَعْضُهَـا بَعْضًا تَعَجُّباً، مِمَّا سَمِعُوا مِنْ تِلاَوَتِهِ.

لِبَداً - طَبَقَاتٍ مِثْلَ اللَّهَدِ

(أَدْعُو)

(٢٠) - وَقُلْ: إِنَّنِي أَعْبُدُ اللهَ وَلاَ أُشْرِكُ مَعَهُ فِي العِبَادَةِ أَحَداً.

وَّ وَأَمَّاٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ كَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

رُ وَأَلَو اَسْتَقَامُواْعَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسُقَيْنَهُم مَّآةَ عَدَقًا

﴿ لِنَفْنِنَهُمْ فِيهُ وَمَن يُعُرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ - يَسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْنِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَكْدًا اللَّهِ أَحَدًا

وَأَنَّهُ لِلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا

( فَلْ إِنَّمَا آَدْعُواْرَيِّ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ عَ الْمَالُولُ بِهِ عَ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ اللهِ عَل

- ا عُلْ إِنِّى لَاَ أَمْلِكُ لَكُمُّ ضَرَّا وَلَارَشَدَا
- ( قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَ فِي مِنَ اللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا
- (آ) إِلَّابِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَارَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا
- ﴿ حَتِّى إِذَارَا وَالْمَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَّعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَــُدًدًا
- وَ قُلْ إِنْ أَدْرِى أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجُعَلُ لَهُ ، رَبِّى آَمَـدًا
- عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ مَا الْعَلَا الْعُلِمِ ال
- آ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، رَصَدًا

- (٢١) وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِمُشْرِكِي قُرَيْشِ الذِينَ رَدُّوا مَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنَ النَّصِيحَةِ: إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ دَفْعاً لِضُرَّ، وَلَا جَلْباً لِنَفْع ، وَإِنَّمَا الذِي يَمْلِكُ ذَلِكَ يَمْلِكُ كُلَّ شَيءٍ، وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى ذَلِكَ وَحْدَهُ.
- (٢٢) ـ وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ أَحَداً مِنْ خَلْقِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِي سُوْءاً، وَلَنْ يَنْصُرَنِي مِنْهُ نَاصِرٌ، وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مَلْجَاً وَلَا مُعِيناً.

مُلْتَحَداً \_ مَلْجَأً أَلْجَأً إِلَيْهِ .

#### (بَلَاغاً) (رِسَالَاتِهِ) (خَالِدِينَ)

(٢٣) \_ وَلَكِنَّنِي إِنْ بَلَّغْتُ رِسَالَةَ اللهِ، وَقُمْتُ بِمَا أَمَرَنِي بِهِ رَبِّي، فَإِنَّهُ تَعَالَى يُجِيرُنِي، وَيَحْمِينِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ. وَمَنْ يَعْصِ اللهَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ وَنَهَى فِيهَا وَيَبْقَى فِيهَا وَنَهَى فِيهَا خَالِداً أَبَداً، لاَ مَحْرَجَ لَهُ مِنْهَا وَلاَ مَهْرَبَ.

- (٢٤) ـ وَلَا يَزَالُونَ يَسْتَضْعِفُونَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَسْتَهْزِئُونَ بِهِمْ، حَتَّى إِذَا رَأُوْا مَا يُوعَــدُونَ مِنْ قُنُـونِ العَــذَابِ فَسَيَتَبَيَّنُ لَهُمْ حِينَـِـنِ مَنْ هُمُ المُسْتَضْعَفُونَ؟ أَهُمُ المُؤْمِنُونَ المُوَحِّدُونَ اللهِ تَعَالَى، أَمْ هُمُ المُشْرِكُونَ الذِينَ لاَ نَاصِرَ لَهُمْ وَلَا مُعِينَ؟.
- (٢٥) ـ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الكَرِيمَ ﷺ بِأَنْ يَقُولَ لِلنَّاسِ: إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةً لاَ رَيْبَ فِيهَا، وَلَكِنَّ وَقْتَهَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ، وَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي إِنْ كَانَ وَقَتُهَا قَرِيباً أَوْ بَعِيداً.

أَمَداً \_ زُمَاناً بَعِيداً.

#### (عَالِمُ)

(٢٦) ـ وَاللهُ تَعَالَى هُوَ الذِي يَعْلَمُ مَا غَابَ عَنْ أَبْصَارِ خَلْقِهِ فَلَمْ يَرَوْهُ، وَلاَ يُطْلِعُ عَلَى غَيبِهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ.

(۲۷) - إِلاَّ مَنِ آرْتَضَى اللهُ تَعَالَى أَنْ يُطْلِعَهُ مِنَ الرَّسُلِ، عَلَى مَا شَاءَ مِنَ الغَيْب، فَإِنَّهُ يُطْلِعُهُ. وَاللهُ يَجْعَلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ رُسُلِهِ، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، خَفَظَةً مِنَ المَلاَئِكَةِ الأَبْرَارِ يَحْفَظُونَهُمْ مِنْ وَسَاوِس الشَّيَاطِينِ، حَتَى يُبَلِّغُوا مَا أَوْحَى الله يِهِ إِلَيْهِمْ، كَمَا تَحْفَظُهُمُ المَلاَئِكَةُ مِنْ أَذَى شَيَاطِينِ لَيُلِعْمِ، كَمَا تَحْفَظُهُمُ المَلاَئِكَةُ مِنْ أَذَى شَيَاطِينِ الإنْسِ حَتَّى لاَ يُؤْذُوهُمْ، وَلا يَضُرُّوهُمْ.

#### (رِسَالاَتِ)

(٢٨) - وَاللهُ تَعَالَى يَحْفَظُ رُسُلَهُ لِيَتَمَكَّنُوا مِنْ أَدَاءِ رِسَالاَتِهِ، وَيَحْفَظُوا مَا يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ الوَحْيِ لِيَعْلَمَ إِنْ كَانُوا قَدْ بَلَّغُوا هَـذِهِ الرِّسَالاَتِ؛ وَهُوَ تَعَالَى قَدْ أَحَاطَ عِلْماً بِمَا عِنْدَ الرَّاصِدِ مِنَ المَلاَئِكَةِ، وَأَحْصَى مَا كَانَ وَمَا سَيَكُونُ فَرْداً فَرْداً، فَهُو عَالِمٌ بِجَمِيعِ الأَشْيَاءِ، لاَ يُشَارِكُهُ فِي عِلْمِهِ أَحَدُ مِنْ خَلْقِهِ لاَ المَلاَئِكَةُ وَلاَ غَيْرُهُمْ.

إ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَجُلَعُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَذًا



#### (يَا أَيُّهَا

(١) ـ حِينَمَا جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالوَحْيِ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ، وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءَ، خَافَ النَّبِيُّ ﷺ وَظَنَّ أَنَّ بِهِ مَسَّاً مِنَ الْجِنُ، فَرَجَعَ مِنَ الْجَبَلِ، مُرْتَعِداً، وَقَالَ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي. فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ جِبْرِيلُ وَنَادَاهُ (يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ. . أَيْ يَا أَيُّهَا الْمُتَلَفِّفُ بِثِيَابِهِ). .

المُزَّمِّلُ - المُلْتَفُ بِثِيَابِهِ.

#### (اللَّيْلَ)

(٢) - قُم اللَّيْلَ مُصَلِّياً، كُلَّهُ، إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ.

(٣) - قُم ِ اللَّيْلَ مُصَلِّياً نِصْفَهُ، أَوْ انْقُصْ مِنَ النَّصْفِ قَلِيلًا، حَتَّى تَبْلُغَ النَّلْكَ. النَّلْكَ.

#### (الْقُرْآنَ)

(٤) - قُمْ نِصْفَ اللَّيْلِ أَوْ زِدْ عَلَى نِصْفِ اللَّيْلِ قَلِيلاً حَتَّى تَبْلُغَ الثَّلْثَينِ، وَآقُورَا القُرْآنَ مُتَمَهً لاَ فِي قِرَاءَتِهِ، لأَنَّ ذَلِكَ يُعِينُ عَلَى فَهُم مَعَانِيهِ وَتَدَبَّرُو، وَكَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ( ﷺ) يَقْرَأُ القُرْآنَ.

رَتِّلِ القُرْآنَ ـ آقْرَأُهُ بِتَمَهُّلٍ وَتَبَيَّنْ حُرُوفَهُ.

(٥) ـ إِنَّنَا سَنُنَزَّلُ عَلَيْكَ القُرْآنَ وَفِيهِ أَمُورٌ شَاقَّةٌ عَلَيْكَ، وَعَلَى المُوْمِنِينَ، فَلَا تُبَال ِ بِهَذِهِ المَشَقَّةِ، وَامْرُنْ نَفْسَكَ عَلَيْهَا لِيَسْهُلَ عَلَيْكَ آحْتِمَالُ مَا تَثْنَاد المِشَقَّةِ، وَامْرُنْ نَفْسَكَ عَلَيْهَا لِيَسْهُلَ عَلَيْكَ آحْتِمَالُ مَا تَثْنَاد الْمُ

قَوْلاً ثَقِيلًا \_ شَاقاً عَلَى المُكَلَّفِينَ \_ القُرْآنُ .

#### ا يَانَهُا ٱلدُزَمِلُ

٥ قُو ٱلَّيْلَ إِلَّاقَلِيلًا

تُ نِصْفَهُ وَأُوانِقُصْمِنْهُ قَلِيلًا

ا أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْبِيلًا

﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

#### (اللَّيْل ِ)

(٦) - إِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ أَشَدُّ مُوَاطَأَةً وَمُوافَقَةً بَيْنَ القَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَأَجْمَعُ لِلْخَاطِرِ فِي أَدَاءِ القِرَاءَةِ وَتَفَهَّمِهَا، وَهَـذَا أَفْرَعُ لِلْقَلْبِ مِنَ النَّهَارِ، لَأِنَّ النَّهَارَ يَكْثُرُ فِيهِ لَغْطُ النَّاسِ وَآنْتِشَارُهُمْ، وَبَحْثُهُمْ عَنْ مَعَاشِهِمْ. نَاشَهَارُهُمْ، وَبَحْثُهُمْ عَنْ مَعَاشِهِمْ. نَاشَهُ فِيهِ وَتَحْدُثُ، وَنَشَأً - إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ. فَأَشَدُ وَطْنَا - ثَبَاتاً لِلقَدَم وَرُسُوخاً فِي العِبَادَةِ أَوْ مُوَاطَأَةً وَتَوَافُقاً بَيْنَ القَلْبِ وَاللّسَانِ. وَاللّسَانِ. وَاللّسَانِ.

أَقْوَمُ قِيلًا ـ أَثْبَتُ قِرَاءَةً لِحُضُورِ القَلْبِ فِيهَا.

(٧) - إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ تَقَلُّباً طَوِيلًا، وَتَصَرُّفاً فِي مَهَامٌّ حَيَاتِكَ، وَآشْتِغَالًا بِشَوَاغِلِكَ، فَلَا تَسْتَطِيعُ فِيهِ التَّفَرُّغَ لِلْعِبَادَةِ، فَعَلَيْكَ بِالتَّهَجُّدِ لَيْـلًا فَإِنَّ مُنَاجَاةَ الرَّبِّ يُعْوِزُهَا التَّفْرُغُ وَالهُدُوءُ.

سَبْحاً طَوِيلًا ـ تَقَلُّباً طَوِيلًا فِي أُمُورِ دُنْيَاكَ .

(٨) - وَدُمْ عَلَى ذِكْرِ رَبِّكَ لَيْلًا وَنَهَاراً، بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ، وَالتَّحْمِيدِ، والصَّلَةِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ، وَآنْقَطِعْ إِلَيهِ بِالعِبَادَةِ، وَجَرَّدْ نَفْسَكَ إِلَيهِ، وَأَعْرِضْ عَمَّنْ سِوَاهُ.

تَبَتَّلْ - ٱنْقَطِعْ إِلَى عِبَادَتِهِ أَوِ ٱسْتَغْرِقْ فِي مُرَاقَبَتِهِ.

(٩) - وَاللهُ رَبُّكَ، هُوَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَالْمُتَصَرِّفُ فِيهِمَا، لاَ إِلَهَ
إِلَّا هُوَ، وَلاَ مَعْبُودَ سِوَاهُ، فَعَلَيْكَ أَنْ تَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ فِي جَمِيعٍ أُمُورِكَ.

(١٠) - وَآصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُهُ مُشْرِكُو قَوْمِكَ مِنْ كُفْرٍ بِاللهِ، وَتَكْذِيبٍ لَكَ وَلِهِ اللهِ، وَتَكْذِيبٍ لَكَ وَلِمِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

هَجْراً خَمِيلًا ـ آعْتِزَالًا حَسَناً لَا جَزَعَ فِيهِ .

(١١) - وَدَعْنِي وَالمُكَذِّبِينَ المُتْرَفِينَ، أَصْحَابَ الأَمْوَالِ والنَّعْمَةِ، فَإِنِّي أَكْفِيكَ أَمْرَهُمْ، وَأَجَازِيهِمْ بِمَا هُمْ أَهْلُ لَهُ، وَتَمَهَّلْ عَلَيْهِمْ قَلِيلاً حَتَّى يَحِينَ المَوْعِدُ المُحَدَّدُ لِأَخْذِهِمْ.

ذِرْنِي - دَعْنِي وَإِيَّاهُمْ فَسَأَكْفِيكُ أَمْرَهُمْ.

أُولِي النَّعْمَةِ - أَهْلُ التَّرَفِ وَالعَيْشِ المُتْرَفِ.

(١٢) - إِنَّ لَدَيْنَا لِهَوُلَاءِ الكَفَرَةِ المُكَذِّبِينَ فِي الآخِرَةِ قُيُوداً ثَقِيلَةً تُوضَعُ فِي أَرْجُلِهِمْ كَمَا يُفْعَلُ بِالمُجْرِمِينَ، إِذْلَالًا لَهُمْ، وَلَهُمْ نَارُ مُسْتَعِرَةً مَصْلَهْ نَفَا.

# ﴿ إِنَّ نَاشِنَةَ ٱلَّيْلِ هِى أَشَدُّوطُكَا وَأَقْوَمُ قِيلًا

﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُولِلَّا

٥ وَأَذْكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ وَبَّسَّلُ إِلَيْهِ بَنْسِيلًا

﴿ رَبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّغِذْهُ وَكِيلًا

( وَأَصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَأَهْجُرَهُمْ هَ هُرَهُمْ هَ هُرَهُمْ هَ هُجُرَهُمْ هُمُ

﴿ وَذَرْنِوَالْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلتَّعْمَةِ وَمَهِلْمُرْفَلِيلًا

﴿ إِنَّ لَدَيْنَاۤ أَنكَا لَا وَجَعِيمًا

الجَحِيمُ - النَّارُ الشَّدِيدَةُ الحَرَارَةِ. الأَنْكَالُ - القُيُودُ النُّقَالُ.

الله وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا

﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَمُ الْجِبَالُ وَكُلِبَالُ وَكُلِبَالُ وَكُلِبَالُ وَكُلِبَالُ وَكُلِبَالُ وَكُلِبَالًا وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا

٥ إِنَّا أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْكُورُ رَسُولًا شَيْهِدًا الْإِ عَلَيْكُو كَمَا آَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا

الله عَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْ نَـٰهُ الْمُ أَخَٰذَاوَبِيلَا

﴿ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَحُمُّلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا

السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِۦ ۚ كَانَ وَعُدُهُ. مَفْعُولًا

انَّ هَلَذِهِ عَنَّاكِرَةً فَكَن شَاءَ ٱتَّخَذَإِلَىٰ رَبِهِۦسَبِيلًا

(١٣) \_ وَلِهَوُلاَءِ الكَفَرَةِ المُكَذِّبِينَ عِنْـذَ اللهِ فِي الآخِرَةِ أَيْضاً طَعَـامٌ لاَ يُسْتَسَاغُ كَالزَّقُومِ وَالضَّرِيعِ ِ. . وَلَهُمْ أَلْوَانُ أَخْرَى مِنَ العَذَابِ المُؤلِم ِ. . ذَا غُصَّةٍ - إذا أَكَلَهُ الإنسانُ غَصَّ بهِ.

(١٤) ـ وَيَنْزِلُ بِهِمْ ذَلِكَ العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهُوَ اليَوْمُ الذِي تَضْطَرِبُ الأرْضُ فِيهِ، وَتَتَزَّلْزَلُ الجَبَالُ، وَتَتَفَرَّقُ أَجْزَاؤُهَا، وَتَصِيرُ كَالكَثِيبِ المَهيل مِنَ الرَّمْلِ ، الذِي لَا تَمَاسُكَ بَيْنَ أَجْزَائِهِ ، وَقَـدْ كَانَتِ الجِبَـالُ قَبْلَ ذَلِكَ صُلْبَةً شَدِيدَةَ الأسْرِ وَالتَمَاسُكِ.

تَوْجُفُ الأَرْضُ ـ تَضْطَربُ وَتَتَزَلْزَلُ، وَهُوَ يَوْمُ القِيَامَةِ.

مَهِيلًا \_ لا تَمَاسُكَ بَيْنَ أَجْزَائِهِ.

#### (شاهدا)

(١٥) ـ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ رَسُولًا يَشْهَـدُ عَلَيْكُمْ بِمَا أَجَبْتُمُوهُ عَلَى دَعْوَتِهِ لَكُمْ، كَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُ مُوسَى رَسُولًا إلى فِرْعَوْنَ يَدْعُوهُ إِلَى الإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ.

#### (فَأُخَذْنَاهُ)

(١٦) ـ فَعَصَى فِرْعَوْنُ رَسُولَ رَبِّهِ، وَهُوَ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَـأَخَذَهُ الله أُخْذاً شَدِيداً، وَأُغْرَقَهُ وَقَوْمَهُ فِي صَبيحَةٍ وَاحِدَةٍ.

أُخْذَا وَبِيلًا \_ أُخْذا شَدِيداً وَخِيمَ العَاقِبَةِ.

#### (الْولْدَانَ)

(١٧) ـ فَكَيْفَ تَدْفَعُونَ عَنْكُمْ، إِنْ كَفَرْتُمْ بِرَبِّكُمْ وَكَذَّبْتُمْ رَسُولَهُ، عَذَابَ يَوْمٍ مَخُوفٍ يَجْعَلُ الشَّبَابَ شُيُوخاً، لِمَا فِيهِ مِنَ الفَزَعِ وَالْأَهْوَالَ؟.

(١٨) \_ وَتَنْفَطِرُ السَّمَاءُ عَلَى قُوِّتِهَا وَعَظَمَتِهَا وَتَتَشَقَّقُ، بِسَبَبِ شَدَائِدِ هَذَا اليَوْم وَأُهْوَالِهِ، وَكَانَ وَعْدُ اللهِ وَاقِعاً لَا مَحَالَةَ.

السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ - تَتَشَقَّقُ السَّمَاءُ مِنْ هَوْل ِ ذَٰلِكَ اليَوْمِ .

(١٩) ـ إِنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الآيَاتِ، وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الوَعِيدِ، وَأَهْـوَالـِ القِيَامَةِ، وَعَذَابِ الكُفَّارِ. . عِبْرَةً لِمَن آعْتَبَرَ وَآدَّكَرَ، فَمَنْ شَاءَ آتَّعَظُ بِهَا، وَٱتَّخَذَ سَبِيلًا إِلَى رَبِّهِ، فَآمَنَ بِهِ وَعَمِلَ بِطَاعَتِهِ.

نَ ﴿ إِنَّا رَبُّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ نَقُومُ ۗ أَدْنَى مِن ثُلُثَى ٱلَّيْلِ وَنِصْفَدُو المَهُ

وَثُلُثُهُ وَطَا بِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُٱلَّيْلُوالنَّهَارُّعِلْمَأَنلَّ لَيْ تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَءُ وأَمَا تَيَسَّرَمِنَ ٱلْقُرْءَ انِّ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مِّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضَ مَنْتَغُونَ مِن فَضَّل ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلَ للَّهِ فَأَقِّرَءُواْ مَا تَسَبَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَقَدْضُواْ ٱللَّهَ <u>ة</u>َ ضَّاحَسَنَا وَمَا نُقَدِّمُو أَلِأَنفُسِكُمْ مِّن خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَخَيْراً وَأَعْظَ

#### (اللَّيْلِ) (طَائِفَةٌ) (الْقُرْآنِ) (آخَرُونَ) (يُقَاتِلُونَ) (الصَّلاَةَ) (آتُوْا) (الزَّكَاةَ)

(٢٠) ــ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَقَلَّ مِنْ ثُلْثَى اللَّيْلِ ، وَأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِهِ ، وَتَقُومُ النَّصْفَ، وَتَقُومُ الثُّلُثَ، أَنْتَ وَطَائِفَةٌ مِنَ أَصْحَابِكَ المُّؤْمِنِينَ، حِينَ فُرضَ عَلَيْهِمْ قِيَامُ اللَّيْلِ . وَلاَ يَعْلَمُ مَقَادِيرَ اللَّيْلِ والنَّهَـارِ إلَّا اللهُ، وَأَنْتُمْ لَا تَسْتَطِيعُونَ ضَبْطَ المَوَاقِيتِ، وَإِحْصَاءَ السَّاعَاتِ، فَتَابَ عَلَيْكُمْ بِأَنْ رَخُّصَ لَكُمْ تَرْكَ القِيَامِ المُقَدِّرِ، وَعَفَا عَنْكُمْ، وَرَفَعَ عَنْكُمْ هَـذِهِ المَشَقَّةَ، فَصَلُّوا مَا تَيَسَّرَ لَكُمْ مِنَ الصَّلَاةِ فِي اللَّيْلِ ، وَٱقْرَوُوا مَا تَيسَّرَ مِنَ القُرْآنِ فِيهَا، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى عَلِمَ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَيْنَكُمْ ذَوُو أَعْذَار لا يَسْتَطِيعُونَ مَعَهَا القِيَامَ بِاللَّيْلِ ، كَالمَرَضِ والسَّفَرِ وَٱبْتِغَاءِ الرِّزْقِ (الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ) وَالجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهَؤُلاَءِ إِذَا لَمْ يَنَامُوا اللَّيْلَ تَعِبَتْ أَجْسَادُهُمْ، وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا القِيَامَ بَوَاجِبِهِمْ فَأَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُـرْآنِ فِي الصَّلَاةِ، وَصَلُّوا الصَّـلَاةَ المَفْرُوضَـةَ، وَقُومُوهَا فَـلَا تَكُـونُ قُلُوبُكُمْ غَافِلَةً، وَآتُوا الزَّكَاةَ الوَاجِبَةَ عَلَيْكُمْ، وَأَنْفِقُوا فِي سَبيلِ اللهِ فِي أُوجُهِ الطَّاعَـاتِ، وَسَيَجْعَلُ رَبُّكُمْ هَـذَا الإنْفَاقَ بِمَثْـابَةِ القَـرْضِ لَـهُ، وَسَيَجْزِيكُمْ فِي الْآخِرَةِ أَحْسَنَ الجَزَاءِ، وَمَا تُقَدِّمُوا فِي الـدُّنْيَا لَإِنْفُسِكُمْ مِنْ فِعْل خَيْرِ فَإِنَّكُمْ وَاجِدُونَ ثَوَابَهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وَٱسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ

لَنْ تُحْصُوهُ ۚ لَنْ تُطِيقُوا ضَبْطَ وَقْتِ قِيَامِهِ.

فَتَابَ عَلَيْكُمْ \_ بالتَّرْخِيص فِي تَرْكِ القِيَام المُقَدِّر.

فَاقْرَؤُوا مَا تَيْسَرُ - فَصَلُوا مَا سَهُلَ عَلَيْكُمْ مِنْ صَلاَةٍ.

يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ ـ يُسَافِرُونَ لِلتِّجَارَةِ وَطَلَبِ الرِّزْقِ. أَتِيمُوا الصَّلاةَ - المَفْرُوضَةَ .

قَرْضاً حَسَناً ـ آحْتِسَاباً بِطِيبَةِ خَاطِرِ وَنَفْسٍ .



#### ﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَيِّرُ

إِيَا أَيُّهَا)

(١) - قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: جَاوَرْتُ بِغَارِ حِرَاءَ فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي، هَبَطْتُ فَنُودِيتُ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرَ شَيْنًا، وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْنًا، وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْئًا، فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ: دَثَّرُ ونِي وَصُبُّوا عَلَيً مَاءً بَارِداً. قَالَ فَنَزَلَتْ (يَا أَيُّهَا مَاءً بَارِداً، قَالَ فَنزَلَتْ (يَا أَيُّهَا الْمَانَّذُ)

وَمَعْنَى الآيَةِ: يَا أَيُّهَا المُتَدَثِّرُ بِثِيَابِكَ، رُعْباً وَفَرَقاً مِنْ رُوْيَةِ المَلَكِ عِنْدَ نُزُولِ الوَحْيِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. نُزُولِ الوَحْيِ أَوَّلَ مَرَّةٍ.

تَدَثَّرَ ـ تَغَطَّى بِثِيَابِهِ .

- (٢) ـ قُمْ وَشَمَّرْ عَنْ سَاعِدِ الجِدِّ، وَأَنْذِرْ أَهْلَ مَكَّةَ عَذَابَ يَوْم عَظِيم ،
   إِنْ لَمْ يَتُومِنُوا بِاللهِ، وَبِمَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ.
  - (٣) ـ وَعَظُّمْ رَبُّكَ بِعِبَادَتِهِ، وَبِالرُّغْبَةِ إِلَيْهِ، دُونَ غَيْرِهِ.
- (٤) ـ قَالَ آبْنُ عَبَّاسِ فِي تَفْسِيرٍ هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ: (وَلاَ تَلْبَسْ ثِيَابَكَ عَلَى مَعْصِيَةٍ، وَلاَ غَلْدَةٍ). أَيْ طَهِّـرْ نَفْسَكَ مِنَ الــذُّنُـوبِ، وَأَصْلِحْ عَمَلَكَ، وَطَهَّرْ ثِيَابَكَ بِالمَاءِ مِمَّا لَحِقَ بِهَا مِنَ النَّجَاسَةِ.
- (٥) ـ وَٱتْـرُكْ عِبَادَةَ الأَصْنَـامِ، وَأَقْلِعْ عَنِ المَعَاصِي الَّتِي تُــوصِلُكَ إِلَى عَذَابِ النَّارِ فِي الآخِرَةِ.

الرُّجْزَ - المَعَاصِيَ - وَمِنْهَا عِبَادَةُ الْأَصْنَامِ .

- (٦) وَلاَ تُعْطِ عَطِيَّةً وَأَنْتَ تَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتِيكَ أَكْثَرُ مِنْهَا.
- (وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّ المَعْنَى هُوَ: لاَ تَمْنُنْ بِعَمَّلِكَ عَلَى رَبَّكَ تَسْتَكْثِرْهُ، إِنَّمَا عَمَلُكَ عَلَى رَبَّكَ تَسْتَكْثِرْهُ، إِنَّمَا عَمَلُكَ مِنَ اللهِ إِذْ جَعَلَ لَكَ سَبِيلًا إِلَى عِبَادَتِهِ).

الله المُؤْفَأَنْذِرُ

- ﴿ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ
- وَثِيَابَكَ فَطَهِرً
- ٥ وَٱلرُّجْزَفَاًهُجُرُ
- ﴿ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُمِرُ

# ﴿ وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِرَ

# ٥ فَإِذَانُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ

### ا فَذَالِكَ يَوْمَ إِذِ يَوْمُ عَسِيرٌ

# إِنَّ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ غَيْرُيسِيرِ

الله ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا

(٧) - وَآصْبِرْ عَلَى طَاعَةِ رَبِّكَ، وَآصْبِرْ عَلَى أَذَى المُشْرِكِينَ، وَآجْعَـلْ
 صَبْرَكَ عَلَى أَذَاهُمْ لِوَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلًّ

 (٨) - فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّورِ فَذَلِكَ هُوَ مَوْعِدُ قِيَامِ السَّاعَةِ، وَهَـلَاكِ الخَلائِقِ جَمِيعاً.

النَّاقُورِ - الصُّورِ - وَهُوَ قَرْنُ، إِذَا نُفِخَ فِيهِ أَحْدَثَ صَوْتاً.

#### (يَوْمَئِذٍ)

(٩) - وَيَوْمُ القِيَامَةِ الذِي يُنْفَخُ فِيهِ فِي الصَّورِ هُوَ يَوْمُ صَعْبٌ، شَدِيـدُ الهَوْلِ.

#### (الكَافِرِينَ)

(١٠) - وَهُوَ يَوْمُ شَدِيدُ الهَوْلِ عَلَى الكَافِرِينَ، وَهُوَ يَوْمَ عَسِيرٌ، لاَ يُسْرَ فِيهِ وَلاَ سُهُولَةَ، لأَنَّهُ سَيَكُونُ مَبْداً شَقَائِهِم المُتَوَاصِلِ مِنَ الحِسَابِ إلَى العَذَابِ الدَّائِمِ السَّرْمَدِيِّ.

(١١) - كَانَ الوَلِيدُ بْنُ المُغِيرَةِ سَيِّداً مِنْ سَادَاتِ قُرْيْشٍ ، عَظِيمَ المَالِ وَالجَاهِ، وَلَهُ عَشَرَةُ أَبْنَاءٍ. سَمِعَ مَرَّةً رَسُولَ اللهِ (ﷺ) يَقْرَأُ القُرْآنَ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ فَتَأَثَّرَ بِذَلِكَ، وَقَالَ لِقَوْمِهِ: وَاللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ مُحَمَّداً آنِفاً يَقُولُ كَلَاماً مَا هُو مِنْ كَلَام الإِنْس، وَلَا مِنْ كَلَام الجِنَّ، إِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً، وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُعْدِقً، وَإِنَّ الْعَلْمَ عَلَيْهِ.

وَتَبِعَهُ أَبُوجَهُلِ إِلَى مَنْزِلِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَدْخُلَ الإِسْلاَمُ قَلْبَهُ فَتُسْلِمَ قُرَيْشُ كُلُهَا، وَأَخَذَ يَسُّتَثِيرُهُ حَتَّى جَاءَ قُرَيْشاً فِي نَادِيهَا، فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ مُحَمَّداً لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، وَلاَ كَذَّابٍ، فَقَالُوا لَهُ: وَلَكِنْ مَا لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، وَلاَ كَذَّابٍ، فَقَالُوا لَهُ: وَلَكِنْ مَا هُوَ؟

قَالَ: مَا هُمَوَ إِلَّا سَاحِرُ، أَمَا رَأَيْتُمُوهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ وَوَلَـدِهِ وَمَوَالِيهِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَاتِ.

(وَكَانَ الوَلِيدُ يُسَمَّى الوَحِيدَ لَأِنَّهُ وَحِيدٌ فِي قَوْمِهِ، لِكَثْرَةِ مَالِهِ، وَعَظِيمٍ

وَمَعْنَى الآيَةِ: خَلِّ بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ أَخْرَجْتُهُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَحِيداً لاَ مَالَ لَهُ وَلاَ وَلَدَ.

ذَرْنِي ـ دَعْنِي وَخَلِّنِي، وَهِيَ هُنَا لِلتَّهْدِيدِ.

الله وَجَعَلْتُ لَهُ, مَا لَا مَّمْدُودًا

الله وَبَنِينَ شُهُودًا

اللهِ وَمَهَدتُ لَهُ رَمَّهِ عِدًا

اللهُ أُمُ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيدَ اللهُ الل

اللُّهُ إِنَّهُ وَكَانَ لِآيَكِينَا عَنِيدًا كُلِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اللهُ سَأْرُهِفُهُ رَصَعُودًا

( إِنَّهُ وَفَكَّرُوفَدُّرُ

الله عَقُئِلَكَيْفَ قَدُّرَ

(١٢) - ثُمَّ أَفَضْتُ عَلَيْهِ النَّعَمَ، وَأَعْطَيْتُهُ المَالَ الكَثِيرَ، فَكَانَ لَـهُ مَالُ مَمْدُودٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ، مِنَ الإِبْلِ والخَيْلِ والغَنَمِ والبَسَاتِينِ الكَثِيرَةِ البَيْ لاَ تَنْقَطِعُ ثِمَارُهَا صَيْفاً وَلاَ شِنَاءً - عَلَى مَا قَالَهُ آبْنُ عَبَّاسٍ.

مَالاً مَمْدُوداً \_ كَثِيراً دَائِماً غَيْرَ مُنْقَطِع .

(١٣) ـ وَجَعَلْتُ لَـهُ بَنِينَ حَاضِرِينَ مَعَهُ فِي مَكَّـةَ دَائِماً، لاَ يُفَارِقُونَهَا لِكَسْبِ عَيْش ، وَلاَ ٱبْتِغَاءَ رِزْقِ، إِذْ كَـانُـوا فِي غِنَّى عَنِ الضَّـرْبِ فِي الْأَرْضِ ، لِمَا لَهُمْ مِنْ وَاسِعِ الثَّرَاءِ.

بَنِينَ شُهُوداً ـ حُضُوراً مَعَهُ، لَا يُفَارِقُونَهُ لِكَسْبِ عَيْشٍ ٍ.

(١٤) - وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الرِّزْقِ، وَبَسَطْتُ لَهُ فِي المَال ِ، فَكَانَ الأَخْلَقَ بِهِ أَنْ يَشْكُرَ رَبَّهُ عَلَى هَذِهِ النَّعَمِ الوَفِيرَةِ.

مَّهَّدْتُ لَهُ \_ بَسَطْتُ لَهُ النَّعْمَةَ والرِّيَاسَةَ .

(١٥) ـ ثُمَّمَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَطْمَعُ فِي أَنْ يَزِيدَ اللهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، فَهُوَ حَرِيصٌ عَلَى الاسْتِكْثَارِ مِنَ المَالِ والوَلَدِ.

#### (لآيَاتِنَا)

(١٦) - كَلَّا لَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ كَانَ مُعَانِداً لآيَاتِ اللهِ المُنْعِمِ المُتَفَضِّلِ عَلَيْهِ، وَهِيَ آيَاتُ القُرْآنِ التِي أَنْزَلَهَا اللهُ وَحْياً عَلَى رَسُولِهِ الكُريم، وَلِذَلِكَ قَالَ مَا قَالَ.

وَمُعَّانَدَةُ الحَقَّ جَدِيرَةٌ بِزَوَالِ النَّعَمِ، وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الوَلِيدَ أَخَذَتْ حَالُهُ تَسُوءُ وَتَتَرَاجَعُ مُنْذُ نُزُولِ هَذِهِ الآيَاتِ وَيَقِيَ كَذَلِكَ حَتَّى مَاتَ.

كُلًّا - كَلِمَةُ رَدْع مِ وَزَجْرٍ عَنِ الطَّمَعِ الفَارِغُ

لْإَيَاتِنَا عَنِيداً \_ جَاحِداً وَمُعَانِداً.

(١٧) ـ سَنُنْزِلُ بِهِ عَذَاباً شَاقاً، يُرْهِقُهُ وَلَا يُطِيقُهُ، فَيَكُونُ حَالُهُ حَالَ مَنْ يُكَلَّفُ صُعُودَ جَبِل وَعْرٍ شَائِكٍ.

(وَقِيلَ إِنَّهُ سَيُكَلِّفُهُ يَوْمَ الَّقِيَامَةِ صُعُودَ جَبَلٍ مِنْ نَارٍ فِي جَهَنَّمَ).

سَأَرْ هِقُهُ صَعُوداً \_ سَأَكَلُّفُهُ عَذَاباً شَاقاً لاَ يُطَاقُ.

(١٨) \_ وَإِنَّمَا فَعَلَ اللهُ تَعَالَى بِهِ ذَلِكَ العَذَابَ الشَّاقَّ لِأَنَّهُ فَكَرَ فِيمَا يَقُولُهُ فِي القُرْآنِ، حِينَ سُئِلَ عَنْهُ، وَفِيمَا يَخْتَلِقُهُ فِيهِ، ثُمَّ تَرَوَّى.

قَدَّرَ ـ تَرَوَّى وَهَيَّأُ فِي نَفْسِهِ القَوْلَ بِالطَّعْنِ فِي القُرْآنِ.

(١٩) - فَهَلَاكاً وَلَعْنَةً لَهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ الذِي قَدَّرَهُ. فَقُتِلَ - فَهَلَكَ وَلُعِنَ وَقُبِّحَ .

- ا أُمَّ قُئِلَكِنْفَ قَدَّرَ
  - الله المُعْمَ مُنظَرَ
  - الله أُمُ عَبُسُ وَبُسُرَ
- الله أُمِّ أَذُبُرُواً اسْتَكْبَرَ
- إِنَّ فَقَالَ إِنْ هَلَآ آلِالسِّحْرُ يُؤْثُرُ
  - أَنُهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال
    - ألله سَأْصُلِيهِ سَقَرَ
    - (٧) وَمَاۤ أَدُرَىٰكَ مَاسَقَرُ

      - ﴿ لَانُبْقِي وَلَانَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ
    - ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

- (٢٠) ــ ثُمَّ هَلَاكًا وَلَعْنًا لَهُ، عَلَى مَا قَدَّرَهُ وَأَعَـدَّهُ فِي نَفْسِهِ مِنْ طَعْن فِي القُرْ آن .
- (٢١) ـ ثُمَّ نَظَرَ فِي أَمْرِ القُرْآنِ مَرَّةً أُخْرَى، لَعَلَّهُ يَتَوَصَّلُ إِلَى قَوْلٍ فِيهِ يُرْضِى قُرَيشاً عَنْهُ لِيَحْفَظَ مَرْكَزَهُ، وَزَعَامَتُهُ فِيهَا.
  - (٢٢) ـ ثُمَّ قَطَّبَ وَجْهَهُ حِينَ ضَافَتْ بِهِ الحِيَلُ، ثُمَّ تَجَهَّمَ وَجْهُهُ وَكَلَحَ .

عَبَسَ - قَطَّتَ بَيْنَ حَاجِبَيْهِ بَسَرَ \_ كَلَحَ وَجُهُهُ وَعَبَسَ.

- (٢٣) ثُمَّ صَرَفَ وَجْهَـهُ عَنِ الحَقَّ، وَرَجَعَ القَهْقَرَى مُسْتَكْبِـراً عَنِ الاعْتِرَافِ بهِ، وَالانْقِيَادِ لَهُ.
- (٢٤) ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا القُوْآنَ لَيْسَ إِلَّا سِحْراً يَنْقُلُهُ مُحَمَّدٌ عَنْ غَيْرهِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنَ السَّحَرَةِ الْأُوَّلِينَ.
  - يُؤْثَرُ يُرْوَى وَيُتَعَلَّمُ مِنَ السَّحَرَةِ.
- (٢٥) وَمَا هَذَا القُرْآنُ إِلَّا قَوْلُ البَشَرِ، أَخَذَهُ مُحَمَّدٌ عَنْ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ بكَلام رَبِّ العَالَمِينَ كَمَا يَدُّعِي مُحَمَّدٌ.
  - (٢٦) سَأَدْخِلُهُ جَهَنَّمَ، وأَغْمُرُهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ جَانِب.
    - سَقَرَ \_ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ جَهَنَّمَ.
    - صَلاَهُ النَّارَ أَدْخَلَهُ فِيهَا حَتَّى تَغْمُرَهُ أَوْ أَذَاقَهُ حَرَّهَا.

#### (أَدْرَ اكَ)

- (٢٧) \_ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارُ جَهَنَّمَ؟ إِنَّهَا بَلَغَتْ فِي الغَرَابَةِ حَدّاً لاَ يُمْكِنُ إَحَاطَةُ الوَصْفِ بهِ .
  - (٢٨) ـ لاَ تُبْقِي لَحْماً، وَلاَ تَذَرُ عَظْماً، وَإِنَّمَا تَأْتِي عَلَيْهِ جَمِيعاً.
    - (٢٩) تُلَوِّحُ الجِلْدَ فَتحْرِقُهُ وَتُغَيِّرُ لَوْنَهُ.
      - لَوَّحَتْهُ الشَّمْسُ . سَوَّدَتْ ظَاهِرَهُ .
- (٣٠) وَعَلَى النَّارِ خَزَنَةً مِنَ المَلَاثِكَةِ، عِدَّتُهُمْ تِسْعَةَ عَشَرَ مَلَكاً يَلُونَ
- (وَرُويَ فِي سَبَب نُزُول ِ هَذِهِ الآيَةِ أَنَّ نَفَراً مِنَ اليَهُـودِ سَأَلُـوا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ، فَقَالَ: اللهَ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخْبَرَ النَّبِيِّ عِيلَةٍ فَأَنْزَلَ اللَّهَ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ).

وَمَاجَعَلْنَاعِدَّ تَهُمْ إِلَّا فَتُنَةً لِلَّذِينَ كَذَٰ لِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن دَشَآءٌ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَيْ لِلْبَشَر

اللهُ وَمَاجَعَلْنَآ أَصْعَنَا لِنَّارِ إِلَّامَلَتِكَةً كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِيمَنَا ۗ وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآأُرَادَٱللَّهُ مَهَٰذَامَثُلًا

الله عَلَا وَٱلْقَمَرِ اللهُ

الله وَالنَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ

ألصُّبْحِ إِذَاۤ أَسُفَرَ

وَ إِنَّهَا لِلاحْدَى ٱلْكُبَرِ

(أَصْحَاتَ) (مَلَائِكَةً) (الْكِتَاتَ) (آمَنُوا) (إِيْمَاناً) (الْكَافِرُونَ)

(٣١) ـ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى قَوْلَهُ الكَرِيمَ (عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ)، قَالَ أَبُوجَهْل مُسْتَهْزِناً: أَيَعْجَزُ كُلُّ عَشَرَةٍ مِنْكُمْ أَنْ يَبْطُشُوا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ رَدّاً عَلَى هَؤُلاءِ السَّاخِرينَ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَقَالَ تَعَالَى : إِنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ حَرَسَ النَّارِ إِلَّا مَـلَاثِكَةً ، وَمَنْ يُـطِيقُ مُغَالَبَـةَ مَلَائِكَةِ اللهِ تَعَالَى؟ وَمَا جَعَلَ عَدَدُهُمْ (تِسْعَةَ عَشَرَ)، إِلَّا لِيَقُولَ الكَافِرُونَ مَا قَالُموا، لِيَتَضَاعَفَ غَضَبُ اللهِ وَنَقْمَتُهُ عَلَيْهِمْ، فَقَدِ آسْتَقَلُّوا العَدَدَ، وَقَالُوا كَيْفَ يَتَـوَلَّى مِثْلُ هَـذَا العَدَدِ القَلِيـلِ تَعْذِيبَ خَلْقِ اللهِ فِي نَـارِ جَهَنَّمَ؟ وَقَـدٌ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَـالَى العَـدَدَ لِـرَسُـولِـهِ لِيَحْصُــلَ اليَقِينُ لِلْيَهُـودِ وَالنَّصَارَى بِأَنَّ مُحَمَّداً صَادِقٌ فِي نُبُوَّتِهِ، وَأَنَّ القُرْآنَ الذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُوَافِقُ لِمَا جَاءَ فِي كُتُبِهِمْ، وَلِيَزْدَادَ المُؤْمِنُونَ إِيْمَاناً، حِينَمَا يَرَوْنَ تُسْلِيمَ أَهْلِ الكِتَابِ، وَتَصْدِيقَهُمْ لِمَا جَـاءَ فِي القُرْآنِ، فَـلاَ يَبْقَى فِي أَنْفُسِهِمْ شَكُّ مِنْ أَنَّ القُرْآنَ مُنَزَّلٌ مِنْ عِنْـدِ اللهِ، وَلِكَيْـلَا يَشُـكُ أَهْـلُ التُّـوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ، وَالمُؤْمِنُونَ مِنْ أَمَّةٍ مُحَمَّدٍ فِي حَقِيقَـةٍ ذَلِكَ العَـدَدِ، وَلِيَقُولَ الذِينَ يَشُكُّونَ فِي صِدْقِ رِسَالَةِ مُحَمَّدٍ، مِنَ المُنَافِقِينَ، وَالكَافِرينَ برسَالَتِهِ: مَا الذِي أَرَادَهُ اللهُ بذِكْر هَذَا العَدْدِ القَلِيلِ المُسْتَغْرَب، وَمَا الحكْمَةُ فيه؟ .

وَكَمَا أُضَلُّ اللهُ تَعَالَى المُنَافِقِينَ وَالمُشْرِكِينَ بِذِكْـرِ العَدَدِ، كَـذَلِكَ فَـإِنَّهُ تَعَالَى يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ فَيَصْرِفُهُ عَنِ الحَقِّ، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ فَيُوفَقُهُ لِلْهُدَى، وَالخَيْرِ، وَالصَّوَابِ. وَمَا يَعْلَمُ عَدَدَ خَلْقِ اللهِ، وَمِقْدَارَ جُمُوعِهِ، التِي مِنْهَا المَلاَئِكَةُ، إلَّا اللهَ تَعَالَى، لِكَيْلاَ يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنُّهُمْ تِسْعَةَ عَشَرَ فَقَطْ ، وَمَا سَقَرُ وَلَا صِفَتُهَا إِلَّا تَذْكِرَةٌ لِمَنْ يَتَّعِظُ مِن البَشْر، وَتَخْويفُ لَهُمْ.

(٣٢) - كَلَّا لا سَبِيلَ إِلَى إِنْكَارِ النَّادِ، قَسَماً بالقَمَر.

(اللَّيْل)

(٣٣) ـ وَقَسَماً باللَّيْلِ إِذَ وَلَّى وَذَهَبَ.

(٣٤) - وَقَسَماً بِالصُّبْحِ إِذَا أَشْرَقَ بِنُورِهِ الوَضَّاحِ .

(٣٥) \_ إِنَّ جَهَنَّمَ لِإَحْدَى الدَّوَاهِي العِظَام .

(وَهَذَا جَوَابُ القَسَمِ).

الكُبَر ـ الدُّوَاهِي العِظَام .

- اللهُ نَذِيرَا لِلْبَشَرَ
- إِلَى لِمَن شَاءَ مِن كُورُ أَن يَنْقَدُّمَ أَوْ يَنَأَخَّرَ
  - ﴿ كُلُّ نَفْيِ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةٌ
    - إِلَّا أَصْحَلَا أَلْهِينِ
    - ﴿ فِ جَنَّنتِ يَتَسَاءَ لُونَ
    - (أ) عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ (أ) مَاسَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ
  - ا قَالُواْ لَوْنَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ الْمُصَلِّينَ
  - اللهُ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ
- 🕡 وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَايِضِينَ
  - الله عَيْنَانُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ
    - ﴿ حَتَّىٰ أَتَكُنَا ٱلۡكِقِينُ

(٣٦) ـ التِي فِيهَا نَذِيرٌ لِلْبَشَرِ.

(٣٧) \_ لِمَنْ شَاءَ أَنْ يَقْبَلَ النَّذَارَةَ، أَوْ يَتَوَلَّى عَنْهَا وَيَرُدَّهَا. (أَوْ أَنَّ المَعْنَى هُوَ: أَنَّهَا إِنْذَارٌ لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَى الخيْرِ

أُوْ يَتَأَخَّرَ عَنْهُ).

(٣٨) - كُلُّ نَفْس مُرْتَهَنَّةُ بِعَمَلِهَا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

(أَصْحَاتَ)

(٣٩) - إِلَّا المُؤْمِنِينَ مِنْ أَصْحَابِ اليَمِينِ، الذِينَ يُعْطَوْنَ كُتُبَ أَعْمَالِهِمْ يَوْمَ الحِسَابِ. فَيَتَنَاوَلُونَهَا بَأَيْمَانِهِمْ، فَإِنَّهُمْ فَكُوا رَهْنَ أَنْفُسِهِمْ بِحُسْنِ أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا.

(جنات)

(٤٠) ـ وَيَكُونُ أَصْحَابُ اليَهِينِ هَوُلاءِ فِي الجَنَّاتِ يَتَسَاءَلُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ.

(٤١) ـ وَيَسْأَلُونَ عَنِ المُجْرِمِينَ الذِينَ يَكُونُونَ فِي دَرَكَاتِ النَّادِ.

(٤٢) ـ ثُمَّ يَسْأَلُونَ المُجْرِمِينَ وَهُمْ فِي النَّارِ: مَا اللَّذِي أَدْخَلُكُمْ نَارَ

(٤٣) - وَيَرُدُ المُجْرِمُونَ عَلَى سُؤال ِ الْأَبْرَارِ أَهْلِ الْجَنَّاتِ قَائِلِينَ : إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مِنَ المُؤْمِنِينَ الذِينَ يُؤَدُّونَ الصَّلَوَاتِ.

(٤٤) - وَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مِنَ الذِينَ يُحْسِنُونَ إِلَى خَلْقِ اللهِ الفُقَرَاءِ، وَلَمْ يَكُونُوا يُطْعِمُونَ المَسَاكِينَ.

(الخائضين)

(٤٥) - وَإِنَّهُمْ كَانُوا يُشَارِكُونَ أَهْلَ البَاطِلِ فَيَخُوضُونَ مَعَهُمْ فِيمَا بَخُوضُونَ فِيهِ مِنَ الكُفْرِ والاسْتِهْزَاءِ، وَقَوْلِ الزُّورِ، وَكَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِيمَا لاَ يَعْلَمُونَ .

(٤٦) ـ وَإِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُؤْمِنُونَ بِحَشْرِ وَلَا نَشْرٍ وَلَا بَعْثٍ وَلَا حِسَابٍ، وَلاَ عِقَابِ فِي الْآخِرَةِ.

(أتّانًا)

(٤٧) ـ حَتَّى جَاءَهُم المَوْتُ، وَرَجَعُوا إِلَى اللهِ فِي الآخِرَةِ، فَعَلِمُوا أَنَّ مَا جَاءَ بهِ الرَّسُولُ حَتُّ.

#### (شَفَاعَةُ) (الشَّافِعِينَ)

- (٤٨) ـ وَمَنْ كَانَ مُتَّصِفاً بِهَذِهِ الصَّفَاتِ فَإِنَّهُ لَا تَنْفَعُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شَفَاعَةُ شَافِع فِيهِ، لَأِنَّ مَنْ مَاتَ كَافِراً فَجَزَاؤُهُ النَّارُ، وَيَبْقَى خَالِداً فِيهَا.
- (٤٩) ـ فَمَا لِهَؤُلاَءِ المُشْرِكِينَ مُعْرِضِينَ عَنِ القُرْآنِ الذِي يُذَكِّرُهُم الرَّسُولُ بهِ، وَيَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ؟
- (٥٠) ـ كَـأَنَّهُمْ، فِي نِفَارِهِمْ وَإِعْـرَاضِهِمْ عَنِ الحَقِّ، حُمُرُ وَحْشِ تَفِـرُّ نَافِرَةً.
  - (٥١) تَفِرُّ مِنْ أَسَدٍ يُريدُ صَيْدَهَا.
    - قَسْوَرَةً آسم مِنْ أَسْمَاءِ الْأَسَدِ.
- (٥٢) ـ وَقَدْ بَلَغَ بِهِم العِنَادُ حَدًا لاَ تَنْفَعُ مَعَهُ التَّذْكِرَةُ ، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ مَفْتُوحٌ مِنَ السَّمَاءِ، مُوَجَّهُ إِلَيْهِ، يُخْبِرُهُ اللهُ فِيهِ أَنْ مُحَمَّداً صَادِقٌ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيْهِمْ.
- (رُوِيَ أَنَّ أَبَا جَهْلِ وَجَمَاعَةً مِنْ قُرَيْشِ قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ خَتَّى تَأْتِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا بِكِتَابٍ مِنَ السَّمَّاءِ، عُنْوَانُهُ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ إِلَى فُلَانٍ بْن فُلَانٍ . . . وَنُؤْمَرُ فِيهِ بِالنِّبَاعِكَ).

#### (الآخِرَةَ)

- (٥٣) وَيُوَبِّخُهُم اللهُ تَعَالَى، وَيَوْجُرُهُمْ عَلَى آقْتِرَاحِهِمْ إِنْزَالَ صُحُفٍ مُنشَّرَةٍ إِلَيْهِمْ، وَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّهُمْ لَنْ يُؤْتَوْا هَذِهِ الصُّحُفَ المُنشَّرَةَ، وَإِنَّ الذِي حَمَلَهُمْ عَلَى هَذَا الاقْتِرَاحِ هُو أَنَّهُمْ لَا يُصَدِّقُونَ بِالآخِرَةِ، وَلاَ يَخَافُونَ أَهْوَالَهَا، وَمِنْ ثَمَّ أَعْرَضُوا عَنِ التَّأَمُّلِ فِي تِلْكَ المُعْجِزَاتِ.
- (٥٤) ـ كَلَّا إِنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُــونَ فِي هَذَا القُـرْآنِ مِنْ أَنَّهُ سِحْــرٌ، وَإِنَّمَا هُوَ تَذْكِرَةً وَعِظَةً مِنَ اللهِ الكَريم لِخَلْقِهِ.
  - (٥٥) ـ فَمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ يَذْكُرَهُ فَعَلَ، فَإِنَّ نَفْعَ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَيْهِ.
- (٥٦) \_ وَمَا يَذْكُرُونَ هَذَا القُرْآنَ، وَلاَ يَتَعِظُونَ بِهِ ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ ذَلِكَ، فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ فِعْلَ شَيءٍ إِلاَّ إِذَا أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى القُدْرَةَ عَلَى فِعْلِهِ . وَاللهُ تَعَالَى حَقِيقٌ بِأَنْ يَخْشَاهُ عِبَادُهُ وَيَتَقُوهُ، وَأَنْ يَوْمِنُوا بِهِ، وَهُوَ القَادِرُ عَلَى أَنْ يَعْفِرَ لَهُمْ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ إِذَا آمَنُوا بِهِ، وَأَطَاعُوهُ، فَعَمِلُوا بِأَوْامِرهِ، وَأَطَاعُوهُ، فَعَمِلُوا بِأَوْامِرهِ، وَآخَتَبُوا مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ مِ

# ( فَمَالَنَفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنِفِعِينَ

- ( فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ
  - الله كَأْنَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ
    - (أَنَّ فَرَّتْ مِن قَسُورَةٍ
- ( ) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ اَمْرِيِ مِّنْهُمْ أَن يُوْقَى صُحُفًا مُّنَشِّرَةً

٢

- وَ كُلَّ إِنَّهُ رَتَذَكِرَةٌ
- و فَمَن شَآءَ ذَكَرُهُ
- ( وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ اللَّغْفِرَةِ اللَّهُ اللَّغْفِرَةِ



#### (الْقِيَامَةِ)

- (١) يُقْسِمُ اللهُ تَعَالَى بِيَوْمِ القِيَامَةِ وَمَا يَقَعُ فِيهِ مِنْ أَحْدَاثٍ عِظَامٍ.
- لَا أَقْسِمُ أَقْسِمُ. وَ لَا لِلتَّوكْيِدِ. وَقِيلَ إِنَّهَا صِلَةٌ مِثْلُهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (لِئَلَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الكِتَابِ). (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الكِتَابِ).
- (٢) وَيُقْسِمُ اللهُ تَعَالَى بِالنَّفْسِ التِي تَشُوقُ إِلَى مَعَالِي الْأُمُـودِ، وَتَنْدَمُ عَلَى فِعْلِ السَّيِّئَاتِ، كَمَا تَنْدَمُ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَسْتَكْثِرْ مِنَ الخَيْرِ، فَهِي دَائِماً تَلُومُ ذَاتَهَا عَلَى مَا فَعَلَتْ وَمَا تَرَكَتْ.

اللُّوَّامَةِ - كَثِيرَةِ اللُّومِ والنَّدَم عَلَى مَا فَاتَ.

#### (الإنسان)

(٣) - أَيَظُنُّ آبْنُ آدَمَ أَنَّ اللهَ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى بَعْثِهِ مِنْ قَبْرِهِ، وَجَمْع ِ عِظَامِهِ بَعْدَ أَنْ تُصْبِحَ عِظَامُهُ تُرَاباً، وَتَتَفَرَّقَ فِي جَنَباتِ الأَرْضِ؟.

#### (قادِرينَ)

(٤) - بَلَى إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَادِرُ عَلَى ذَلِكَ، فَهُو تَعَالَى قَادِرُ عَلَى أَنْ يُسَوِّيَ أَنَامِلَ أَصَابِعِ الإِنْسَانِ، وَيَجْعَلَهَا فِي أَمَاكِنِهَا مِنَ الجِسْمِ، كَمَا كَانَتْ قَبْلًا، وَأَنَامِلُ الْأَصَابِعِ هِيَ أَدَقُ مَا فِي جِسْمِ الإِنْسَانِ مِنْ عَظَمٍ. فَإِذَا كَانَ تَعَالَى قَادِرًا عَلَى أَنْ يُسَوِّيَ البَنَانَ، وَيُعِيدَهُ إِلَى أَمَاكِنِهِ، فَهُو قَادِرٌ عَلَى إِعَادَةٍ غَيْرِهِ مِنَ العِظَامِ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ.

#### (الإنسان)

(٥) - إِنَّ آَئِنَ آَدَمَ لَيَعْلَمُ أَنَّ اللهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ، وَيُسَوِّيَ بَنَانَهُ، وَلَكِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَمْضِيَ قُدُماً فِي المَعَاصِي، لَا يَثْنِيهِ شَيْءً عَنْ فُجُورِهِ، وَيَقُولُ: أَعْمَلُ ثُمَّ أَتُوبُ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ.

لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ \_ لِيَدُومَ عَلَى فُجُورِهِ مُدَّةً عُمْرِهِ.

# لَى لَا أُقْمِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ

﴿ وَلَآ أُقۡسِمُ إِلنَّفۡسِ ٱللَّوَّامَةِ

أَيْحُسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَّن تَجْمَعَ عِظَامَهُ

وَ بَلَىٰ قَدِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ

وَ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفَجُرُ أَمَامَهُ

#### (يَسْأَلُ) (الْقِيَامَةِ)

- (٦) ـ وَيَسْأَلُ ٱسْتِبْعَاداً وَإِنْكَاراً: مَتَى يَكُونُ يَـوْمُ القِيَامَةِ؟ وَمَتَى أَنْكَرَ الإنسَانُ البَعْثَ والجسَابَ فَإِنَّهُ لا يَرُدُهُ شَيءٌ عَن المَعَاصِي .
- (٧) ـ ذَكَرَ تَعَالَى ثَلَاثَ عَلاَمَاتٍ لِيَوْمِ القِيَامَةِ: فَإِذَا تَحَيَّرَ البَصَرُ فَزَعاً،
   وَدُهِشَ فَلَمْ يَعُدْ يَطْرِفُ مِنْ شِدَّةِ الهَوْلِ والفَزَع مِمَّا يُشَاهِدُ.
- بَرِقَ البَصَرُ إِذَا نَظِّرَ الْإِنْسَانُ إِلَى البَرْقِ فَدُهِشَ بَصَرُهُ وَتَحَيَّرَ فَزَعاً مِمَّا دَأُى.
  - (٨) .. وَالعَلَامَةُ النَّانِيَةُ هِيَ : إِذَا خَسَفَ القَمَرُ وَذَهَبَ ضَوْوُهُ.
- (٩) ـ وَالعَلاَمَةُ الثَّالِئَةُ هِيَ إِذَا آجْتَمَـعَ الشَّمْسُ والقَمَرُ فِي أُفُقٍ وَاحِـدٍ،
   وَطَلَعَا مِنَ المَغْرِبِ أَسْوَدَيْنِ، لاَ نُورَ فِيهِمَا.

#### (الإِنْسَانُ) (يَوْمَئِذٍ).

- (١٠) ـ فَإِذَا ظَهَرَتْ هَذِهِ العَلَامَاتُ الثَّلَاثُ فَإِنَّ القِيَامَةَ تَكُونُ قَدْ قَامَتْ، وَيَقُولُ الإِنْسَانُ حِينَئِذِ، أَيْنَ المَفَرُّ مِنْ جَهَنَّمَ؟ وَهَلْ مِنْهَا مَهْرَبُ وَمَلْجَأً؟
- (١١) وَيَـرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى تَسَـاؤُل ِ الإِنْسَـانِ عَنِ المَهْرَبِ وَالمَلْجَـا أُ مُجِيبًا: كَلَّا لاَ مَهْرَبَ وَلاَ مَلْجَأً مِنْ هَوْل ِ ذَلِكَ اليَومِ ، وَلاَ شَيءَ يَعْصِمُ الإِنْسَانَ مِنْ أُمْرِ اللهِ تَعَالَى .

لَا وَزَرَ ـ لَا مَلْجَأً وَلَا مَنْجَى لَهُ مِنَ اللهِ .

#### (يَوْمَثِلْإِ)

(١٢) ـ وَإِلَى اللهِ تَعَالَى وَحْدَهُ المَرْجِعُ وَالمَصِيرُ، فَإِمَّا إِلَى جَنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ.

#### (يُنَبِّأُ) (الإِنْسَانُ) (يَوْمَئِذٍ)

(١٣) - وَيُخَبِّرُ الإِنْسَانُ فِي ذَلِكَ اليَّوْمِ بِجَمِيعِ أَعْمَالِهِ فِي الدُّنْيَا صَغِيرِهَا وَكَبيرِهَا

#### (الإنسان)

(١٤) ـ وَيَكُونُ الإِنْسَانُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ شَاهِداً عَلَى نَفْسِهِ، عَالِماً بِمَا لَعَلَى، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُنَبِّشُهُ غَيْرُهُ بِأَقْمَالِهِ، فَجَوَارِحُهُ تَشْهَـدُ عَلَيْهِ وَصَحِيفَةُ أَعْمَالِهِ قَدْ أَثْبِتَ فِيهَا كُلُّ شَيءٍ فَعَلَهُ.

نِصِيرَةُ \_ حُجَّةُ بَيِّنَةٌ أَوْ عَيْنٌ بَصِيرَةً.

# أَيُّ يَسْتُلُ أَيَّانَ يُوْمُ ٱلْقِيدَمَةِ

﴿ فَإِذَا رَقَ ٱلْمِصَرُ

# ﴿ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ

وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ

اللهُ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَعِدٍ أَيْنَ ٱلْمُفَرُّ

## <u>ئۆلەرز</u>ر

الكَرَيْكَيَوْمَ إِلَا لَشَنَعَرُ

عُ يُنَبُّوا ٱلْإِنسَانُ يَوْمَعِ ذِبِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ

الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَصِيرَةٌ اللهِ عَلَىٰ الْعَلِيهِ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَ

- ﴿ وَلَوْأَلُّقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ
- اللهُ كَانُحُرِّكُ بِهِ عَلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَى الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَ
  - (١٧) إِنَّ عَلَيْنَاجَمْعَهُ، وَقُوْءَ انهُ،
  - ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَكُ فَأَنَّبِعُ قُرْءَانَهُۥ

    - الله شُمَّ إِنَّ عَلَيْمَنَا بَيَانَهُ. اللَّذِبُلُ تَحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ
      - ا وَلَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ
      - الله وجُوهُ يَوْمَ إِذِ نَاضِرَهُ
        - إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ
    - وُ وُجُوهُ يُومَعِذِ بِاسِرَةً

(١٥) ـ وَسَيُحَاسَبُ عَلَى أَعْمَالِهِ جَمِيعِهَا وَلَوْ أَتَى بِالحُجَجِ . وَأَدْلَى

بالمُعَاذِيرِ، وَجَادَلَ عَنْ نَفْسِهِ. لَوْ ٱلْقَى مَعَاذِيرَهُ م وَلَوْ جَاءَ بِكُلِّ عُذْرِ لَمْ يَنْفَعْهُ.

(١٦) - كَانَ الرَّسُولُ عِلَيْنَ، حينَمَا يَتَلَقَّى الوَحْيَ، حَريضًا عَلَى جِفْظِهِ،

فَكَانَ يُسَابِقُ الوَحْيَ فِي قِرَاءَةٍ مَا يُلْقَى إِلَيْهِ لِيَحْفَظُهُ، وَلاَ يُضَيَّعَ مِنْهُ شَيئاً، فَأَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَــٰذِهِ الْآيَةِ بَأَنْ يَسْتَمِعَ إِلَى الوَّحْيِ إِذَا جَاءَهُ جِبْريلُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقَدْ ضَمِنَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ الكَرِيمِ ﷺ بِأَنْ يُبَسِّرَ لَهُ حِفْظَهُ وَأَدَاءَهُ، وَأَنْ يُسِيِّهُ لَهُ وَيُفَسِّرُهُ.

(قُ أَنَهُ)

(١٧) ـ إِنَّ اللهَ تَكَفَّلَ لَكَ بِجَمْعِ القُرْآنِ وَتَثْبِيتِهِ في صَدْركَ.

(قَرَأْنَاهُ) (قُرْآنَهُ)

(١٨) ـ فَإِذَا قَرَأُهُ عَلَيْكَ المَلَكُ فَأَسْتَمِعْ لَهُ، وَتَابِعْهُ فِي قِرَاءَتِهِ، ثُمَّ أَقْرَأُهُ أَنْتَ كَمَا قَرَأُهُ عَلَيْكَ.

(١٩) ـ ثُمُّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَكَفَّلَ لَكَ بِبَيَانِ القُرْآنِ، وَتَوْضِيحِهِ لَكَ.

(٢٠) ـ كَلَّا لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا تَقُولُونَ يَا أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَنَّكُمْ لَا تُبْعَثُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ لِلْحِسَابِ وَالجَـزَاءِ، وَلَكِنَّ الذِي دَعَـاكُمْ إِلَى ذَلِكَ مَحَبَّتُكُمْ لِلدُّنْيَا العَاجِلَةِ، وَإِيثَارُكُمْ شَهَوَاتِكُمْ وَمَلاَذُّكُمْ فِيهَا.

(الآخرة)

(٢١) - وَأَنَّكُمْ تُفَصِّلُونَ عَاجِلَ الدُّنْيَا الفَانِيَةِ، عَلَى الآخِرَةِ وَنَعِيمِهَا الدَّائِم .

(٢٢) ـ وَفِي ذَلِكَ اليَوْمِ تَكُـون وُجُوه المُؤْمِنِينَ الْأَبْـرَارِ نَضِرَةً مُشْـرقَـةً

نَاضِرَةُ - مُشْرِقَةٌ مُتَهَلِّلَةٌ .

(٢٣) - تَنْظُرُ إِلَى رَبِّهَا.

(وَجَاءَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ الْأَبْرَارَ فِي الجَنَّةِ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ عِيَانًا كَمَا يَرَى أَحَدُهُمْ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ). (رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

(٢٤) ۗ ـُ أَمَّا وُجُوهُ الكُفَّارِ فَتَكُونُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ عَابِسَةً كَالِحَةً .

بَاسِرَةً - كَالِحَةُ عَابِسَةً .

الصَّعُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُورَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّ

٥ كُلَّ إِذَابِلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ

﴿ وَقِيلَمَنْ رَاقِ ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ

السَّاقُ وَٱلْنَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ

﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ بِذِٱلْمَسَاقُ

اللهُ عَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَّى

٥ وَلَكِكِن كُذَّبَ وَتُولِّي

اللهُ مُمَّدَهُ مَا إِلَىٰٓ أَهْلِهِ عِيتَمَطَّىٰ

(٢٥) - مُسْتَيْفِنَةً مِنْ أَنَّهَا هَالِكَةً، أَوْ أَنَّهَا سَتَنْزِلُ بِهَا دَاهِيَةً تَقْصِمُ فَقَارَ

فَاقِرَةٌ - دَاهِيَةٌ تَقْصِمُ فَقَارَ الظَّهْرِ.

(٢٦) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ حَالَةِ الاحْتِضَارِ، وَمَا تُعَانِيهِ النَّفْسُ مِنْ شَدَائِدَ حِينَ الإشْرَافِ عَلَى المَوْتِ، فَيَقُولُ تَعَالَى لِلإِنْسَانِ: آرْتَدِعْ عَنْ حُبِّ الدُّنْيَا (كَلَّا) فَإِنَّ الرُّوحَ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَهِيَ خَارِجَةٌ، فَإِنَّكَ حِينَئِذٍ لَا تُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، وَلاَ بِقُدْرَةِ اللهِ عَلَى البَعْثِ والحَشْرِ وَالحِسَابِ.

التَّرَاقِيَ - جَمْعُ تَرْقُوةٍ مِنْ عِظَامِ أَعْلَى الصَّدْرِ.

(٢٧) - وَقَالَ أَهْلُ المُحْتَضَرِ: مَنْ يَرْقِيهِ وَيَشْفِيهِ مِمَّا نَزَلَ بِهِ؟

(٢٨) ـ وَأَيْقَنَ المُحْتَضَرُ أَنَّ مَا نَزَلَ بِهِ نَذِيرُ بِمُفَارَقَةِ الدُّنْيَا، وَتَرْكِ الأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَٰدِ فِيهَا.

(٢٩) - وَآشْتَدُ الْأَمْرُ بِالمَرِيضِ ، فَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ شِدَّةُ فِرَاقِ الدُّنْيَا، مَعَ شِدَّةِ الخَوْفِ مِنَ الآخِرَةِ، وَٱخْتَلَطَا مَعاً.

(وَقِيلَ إِنَّ المَعْنَى هُوَ: أَنَّ المُحْتَضَرَ تَلْتَفُّ سَاقَاهُ مِنْ ضَعْفِهِ فَلَا تَسْتَطِيعَانِ حرَاكاً، فَالتِفَافُ السَّاقِ بِالسَّاقِ كِنَايَةٌ عَنْ دُنُو الْأَجَل ).

التَفُّتِ السَّاقُ بالسَّاق - كِنَايَةٌ عَنْ أَشْتِدَادِ الْأَمْرِ وَدُنُو الْأَجَل .

(٣٠) ـ فَإِنِّي اللهِ الْمَرْجِعُ والْمَآبُ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِذْ تَأْتِي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، فَإِمَّا إِلَى جَنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ وَسَعِيرٍ.

المَسَاقُ - سَوْقُ العِبَادِ لِلْجَزَاءِ.

(٣١) - وَحِينَمَا يُسَاقُ المَرْءُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، يَجِدُ عَمَلَهُ مُحْضَراً فِي صَحِيفَتِهِ، فَأَمَّا الكَافِرُ فَإِنَّهُ يَجِدُ فِيهَا أَنَّهُ لاَ صَـدَّقَ بُوجُـودِ اللهِ تَعَالَى وَوحْدَانِيَّتِهِ، وَلَا أَدِّى مَا فَرَضَهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ صَلَوَاتٍ.

(٣٢) ـ بَلْ إِنَّهُ أَعْرَضَ عَنْ دَعْوَةِ الرُّسُلِ ، وَكَذَّبَهُمْ فِيمَا أَرْسِلُوا بِهِ ، وَتَوَلَّى مُعْرِضًا عَنْهُم، وَعَنْ دَعْوَةِ الإِيْمَانِ.

(٣٣) ـ وَلَمْ يَكْتَفُ بِالكُفْرِ والتُّكْـذِيبِ، وَإِنَّمَا ٱنْقَلَبَ إِلَى أَهْلِهِ مُتَبَحْتِـراً مُخْتَالًا فَرحاً بِتَكْذِيبِهِ وَتَوَلِّيهِ.

تَمَطِّي - مَدَّ جِسْمَهُ وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الاخْتِيَالِ فِي المِشْيَةِ.

#### ( أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ

وَيُ مُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ

اَيَعُسَبُ آلِإِنسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى

الرَّيُكُ نُطْفَةً مِن مَّنِيِّ يُمْنَى

اللهُ اللهُ

﴿ فَعَلَمِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِٱلذَّكَرَوَٱلْأُنثَى

الَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمُوَتَىٰ

(٣٤) ـ وَيَتَهَدُّدُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الكَافِرَ الذِي يَمْشِي مُتَبَخْتِراً، وَيَقُولُ لَـهُ عَلَى سَبيل التَّهَكُّم والسُّخْرِيَةِ مِنْهُ: يَحُقُّ لَكَ أَنْ تَمْشِيَ مُتَبَخْتِراً مُخْتَالًا وَقَدْ كَفَرْتَ بِاللَّهِ رَبُّكَ.

أُوْلَى لَكَ - قَارَبَكَ مَا يُهْلِكُكَ .

(٣٥) - وَكَرَّرَ اللهُ تَعَالَى تَهْدِيدَهُ وَتَهَكُّمَهُ عَلَى هَذَا المُجْرِم المُتَبَحْتِر

(وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِمَجَامِع ِ ثِيَابٍ أَبِي جَهْلٍ وَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ وَالَّتِي قَبْلُهَا.

فَقَالَ لَهُ عَدُوُّ اللهِ : أَتُهَدِّدُنِي يَا مُحَمَّدُ؟ وَاللهِ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْتَ وَلاَ رَبُّكَ شَيْثاً وَإِنِّي لَأَعَزُّ مَنْ مَشَى بَيْنَ جَبَلَيْهَا).

#### (الانسان)

(٣٦) ـ أَيَظُنُّ الإِنْسَانُ المُنْكِرُ لِلْبَعْثِ أَنَّ اللهَ خَلَقَهُ بِغَيْرِ غَايَةٍ، وَأَنَّهُ يَتُركهُ وَشَأْنُهُ فِي الحَيَاةِ يَفْعَلُ فِيهَا مَا يَشَاءُ، لَا يُؤْمَرُ بِأَمْرٍ، وَلَا يُنْهَى عَنْ نَهْيٍ، وَلاَ يُبْعَثُ وَلاَ يُحَاسَبُ؟

كَلَّا إِنَّهُ لَنْ يُتْرَكَ سُدِّى، وَسَيْبُعَثُ وَسَيْحَاسَبُ عَلَى جَمِيع أَعْمَالِهِ.

يُتْرَكَ سُدًى . مُهْمَلًا فَلَا يُكَلِّفُ وَلَا يُجَازَى.

(٣٧) - وَيُذَكِّرُ اللهُ تَعَالَى الإنْسَانَ كَيْفَ بَدَأَ اللهُ خَلْقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ ضَعِيفَةٍ مِنْ مَنِيَّ يَقْذِفُهُ الرَّجُلُ فِي رَحِم الْأَنْثَى، فَالذِي بَدَأَ خَلْقَ الإِنْسَانِ قَادِرٌ عَلَى إِعَادَتِهِ، لَأِنَّ الإِعَادَةَ أَهْوَنُ مِنَ الْبَدْءِ.

مَنِيٌّ يُمْنَى - يُصَبُّ فِي الأرْحَامِ .

(٣٨) - ثُمَّ جَعَلَ اللهُ النَّطْفَةَ عَلَقَةً، ثُمَّ تَدَرَّجَ فِي خَلْقِهِ حَتَّى سَوَّاهُ، وَأُخْرَجُهُ طِفْلًا كَامِلَ الخَلْقِ.

فَسَوِّي - فَعَدَلَهُ وَكَمُّلَهُ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ.

(٣٩) - وَجَعَلَ الله تَعَالَى المَوَالِيدَ ذُكُوراً وَإِنَاثاً، لِتَسْتَمِر الحَيَاةُ عَلَى الأرْض عَنْ طَريق التَّزَاوُج بَيْنَ الذُّكُورِ والإِنَاثِ.

#### (بقادِر)

(٤٠) ـ أَلَيْسَ الذِي أَنْشَأَ هَذَا الخَلْقَ، مِنْ هَذِهِ النَّطْفَةِ الضَّعِيفَةِ، بِقَادِر عَلَى أَنْ يُعِيدَ خَلْقَ الإِنْسَانِ مِنْ جَدِيدٍ، وَأَنْ يُحْيَى الْمَوْتَى؟ مَعَ أَنَّ الإعَادَةَ أَهْوَنُ مِنَ الابْتِدَاءِ؟.



#### (الإنْسَانِ)

(١) ـ يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ خَلَقَ الإِنْسَـانَ وَأَوْجَدَهُ مِنْ عَـدَم ، وَيَسْأَلُ اللهُ تَعَالَى الإِنْسَانَ: أَلاَ يَعْرِفُ أَنَّهُ مَضَى عَلَيْهِ حِينٌ مِنَ الزَّمَانِ، قَبْلَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْئاً يُعْرَفُ فَيُذْكَرُ آسمُهُ؟.

#### (الإِنْسَانَ) (فَجَعَلْنَاهُ)

(٢) ـ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ذَاتِ عَنَاصِرَ شَتَّى ، آخْتَلَطَ بَعْضُهَا بِبَعْض ، لِنَخْتَبِرَهُ بِالتَّكْلِيفِ إِذَا شَبُّ وَبَلَغَ الحُلُم، وَنَرَى هَلْ يَشْكُرُ رَبَّهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقٍ وَرِزْقٍ وَصِحَةٍ ، أَمْ يَكْفُرُ ؟ وَجَعَلْنَاهُ ذَا عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقٍ وَرِزْقٍ وَصِحَةٍ ، أَمْ يَكْفُرُ ؟ وَجَعَلْنَاهُ ذَا مَصْرٍ لِيَسْتَطِيعَ رُوْيَةَ سَمَاعَ الآيَاتِ ، وَجَعَلْنَاهُ ذَا بَصَرٍ لِيَسْتَطِيعَ رُوْيَةَ الدَّلَاثِلُ ، فَيَتَفَكَّرَ وَيَتَدَبَّر.

أَمْشَاجٍ ۗ ـ أَخْلَاطٍ مَمْزُوجَةٍ مُتَبَايِنَةِ الصَّفَاتِ والمَصَادِرِ.

نَبْتَلِيهِ \_ نَخْتَبرُهُ بِالتَّكَالِيفِ.

#### (هَدَيْنَاهُ)

(٣) - وَأَعْطَينَاهُ الْعَقْلَ والسَّمْعَ والبَصَرَ لِيُدْرِكَ وَيَعْقِلَ، وَبَيْنَا لَـهُ طَرِيقَ الهُدَى وَطَرِيقَ الضَّلَا، وَبَيْنَ الهُدَى الهُدَى وَطَرِيقَ الضَّلَالِ لِيَخْتَارَ بِطَوْعِهِ بَيْنَ الخَيْرِ وَالشَّرِ، وَبَيْنَ الهُدَى وَالشَّرِ، وَبَيْنَ الهُدَى وَالشَّعْمَةِ، فَمَنْ آمَنَ بَرَبِّهِ شَكَرَ، وَمَنْ كَفَرَ بِرَبِّهِ جَحَدَ وَكَفَرَ النَّعْمَةَ. هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ـ بَيِّنًا لَهُ طَرِيقَ الهِدَايَةِ وَالضَّلَالِ.

#### (لِلْكَافِرِينَ) (سَلَاسِلَ) (أَغْلَالًا)

(٤) ـ إِنَّا أَعْدَدْنَا وَهَيَّأْنَا لِمَنْ كَفَرَ بِنِعْمَتِنَا، وَخَالَفَ أَمْرَنَا، سَلَاسِلَ يُقَادُ بِهَا إِلَى الجَحِيمِ، وَأَغْلَالًا تُشَدُّ بِهَا أَيْدِيهِ إِلَى عُنْقِهِ، وَنَاراً يُعَذَّبُ فِيهَا . الأَغْلَالُ ـ جَمْعُ عُلُّ ـ القَيْدُ الذِي يَجْمَعُ اليَدَينِ إِلَى العُنْقِ. السَّعِيرُ ـ النَّارُ المُلْتَهَبَّةُ.

لَهُ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِحِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِلَمُ مَنَ ٱلدَّهْرِلَمُ يَكُن شَيْئًا مَذَكُورًا

إِنَّا خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نَّطُ فَهِ أَمْشَاجِ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

لَّ إِنَّاهَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّاشَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

لَيُّ إِنَّاآغَتَدُنَا لِلْكَيْفِرِينَ سَكَسِلَا وَأَغَلَاكُوصَهِيرًا

فَي إِنَّ ٱلْأَبْرَارَيَشْرَبُونَ مِنكَأْسِكَاتَ مِزَاجُهَاكَافُورًا

عَيْنَايَشْرَبُجِ اعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا

﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا

﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا ﴿ وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

﴿ إِنَّمَانُطُعِمُكُوْلِوَجْهِ اللَّهِ لَانْرِيدُ مِنكُوْ جَزَاءُ وَلَاشُكُورًا

أِنَّا غَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا

( فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّدَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا

الله وَجَزَعْهُم بِمَاصَبُرُواْجَنَّةً وَحَرِيرًا

(٥) ـ إِنَّ الكرَامَ البَرَرَةَ الذِينَ أَطَاعُوا اللهَ، يَشْرَبُونَ مِنْ خَمْرٍ كَانَ مَا يُمْزَجُ

بِهَا مَاءَ الكَافُورِ. مِنْ كَأْسٍ \_ مِنْ خَمْرِ أَوْمِنْ كَأْسٍ فِيهَا خَمْرٌ.

رِن مِزَاجُهَا ـ مَا تُمْزَجُ بِهِ.

(٦) - وَهَـٰذَا الْمِزَاجُ مِنْ عَيْنِ يَشْرَبُ بِهَا عِبَـادُ اللهِ الْمُتَّقُـونَ، وَهُمْ فِي

الجَنَّاتِ يَتَصَرَّفُونَ فِيهَا كَيْفَ شَاؤُوا، وَيُجْرُونَها حَيْثُ أَرَادُوا مِنْ دُورِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ.

التَّفْجِيرُ - إِجْرَاءُ المَّاءِ إِلَى المَنَازِلِ.

(٧) - وَهَوُلاَءِ الْأَبْرَارُ يُوفُونَ بِمَا أَوْجَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنْ نُذُورٍ، لِأَنَّ مَنْ أَوْجَبَهُ الله عَلَيْهِ، وَيَتْرُكُونَ الْمُحَرَّمَاتِ التِي نَهَاهُمْ رَبُّهُمْ عَنْهَا، خِيفَةَ سُوءِ الحِسَابِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهُوَ يَوْمُ يَكُونُ ضَرَرُهُ مُنْتَشِراً فَاشِياً عَامًا عَلَى النَّاسِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ الله .

مُسْتَطِيراً - فَاشِياً عَامّاً.

(٨) - وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، مَعَ شَهْوَتِهِمْ لَهُ، وَرَغْبَتِهِمْ فِيهِ، لِلْفَقِيرِ العَاجِزِ عَنِ الكَسْبِ (المِسْكِينِ)، وَاليَتِيمِ السَّذِي مَاتَ أَبُسُوهْ، وَهُـوَ دُونَ سِنً البُلُوعِ وَالْأَسِيرِ العَانِي الذِي لاَ يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ قُوتاً.

(٩) - وَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يُطْعِمُونَ الْفُقَرَاءَ وَالمَسَاكِينَ وَالْأَيْتَامَ وَالْأَسْرَى، لَأِنَّهُمْ يُريدُونَ ثَوَابَ اللهِ وَرِضُوانَهُ وَحْدَهُ، لاَ يَطْمَعُونَ فِي جَزَاءٍ مِنْ أَحَدٍ غَيْرِهِ

عَلَى إِنْفَاقِهِمْ، وَلَا فِي شُكْرٍ مِنَ المُنْفَقِ عَلَيْهِ.

(١٠) - وَإِنَّنَا إِنَّمَا نَفْعَلُ ذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَرْحَمَنَا رَبُنَا فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ يَوْمُ طَوِيلٌ عَصِيبٌ، تَعْبِسُ فِيهِ الوُجُوهُ وَتَكْلَحُ مِنْ شِدَّةِ أَهْوَالَهِ. وَوَهُ طَوِيلٌ عَصِيبٌ، تَعْبِسُ فِيهِ الوُجُوهُ وَتَكْلَحُ مِنْ شِدَّةِ أَهْوَالَهِ.

العَبُوسُ - الذِي تَعْبِسُ فِيهِ الوُجُوهُ مِنَ الهَوْل ِ. قَمْطَرِيراً - الطَّوِيلَ، وَقِيلَ هُوَ الشَّدِيدُ العَصِيبُ.

(فَوَقَاهُمُ) (لَقَّاهُمْ)

(١١) - فَآمَنَهُمُ اللهُ شَرَّ مَا خَافُوهُ، وَأَعْطَاهُمْ أَمْنَا تَكُونُ لَـهُ وُجُوهُهُمْ نَضِرَةً، وَسُرُوراً تُسَرُّ بِهِ قُلُوبُهُمْ؛ وَالقَلْبُ إِذَا سُرَّ آسْتَنَارَ الوَجْهُ. نَضْرَةً وَسُرُوراً ـ حُسْناً وَبَهْجَةً فِي الوُجُوهِ.

(جَزَاهُمْ)

(١٢) - وَجَزَاهُمُ اللهُ بِصَبْرِهِمْ عَلَى الإِيْشَارِ، وَمَا يُؤدِّي إِلَيهِ مِنَ الجُوعِ وَالعُرْيِ ، جَنَّةً لَهُمْ فِيهَا مَنْزِلُ رَحْبٌ، وَعَيْشٌ رَغْدٌ، وَلِبَاسٌ مِنْ حَرِيرٍ.

#### (الأرَائِكِ)

(١٣) ـ وَيَجْلِسُونَ فِي الجَنَّةِ عَلَى السَّرَاثِرِ وَالْأَرَاثِـكِ، وَهُمْ مُتَّكِثُونَ فِي

وَضْع مَنْ هُوَ مُرْتَاحٌ مُنَعَّمٌ، لا يُقَاسُونَ حَرَّاً مُزْعِجاً، وَلاَ بَرْداً مُؤْلِماً. الزَّمْهَرِيرُ - الشَّدِيدُ البُرُودَةِ.

#### (ظِلْالُهَا)

(١٤) ـ وَتَدْنُو أَشْجَارُ الجَنَّةِ بِظِلالِهَا عَلَى هَوُلاَءِ الأَّبْرَارِ السُّعَدَاءِ، وَتُسَخِّرُ قُطُوفَهَا لِأَمْرِهِمْ لِيَنالُوا مِنْهَا مَا شَارُوا.

ذُلِّلَتْ . أُخْضِعَتْ وَسُخِرَتْ وَقُرِّبَتْ مِنْ مُتَنَاوَلِهِمْ .

#### اَنِيَةٍ)

(١٥) ـ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ خَدَمُ الْجَنَّةِ بِأُوانِي الطَّعَامِ، وَهِيَ مِنْ فِضَّةٍ خَالِصَةٍ، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ خَدَمُ الْجَنَّةِ بِأُوانِي الطَّعَامِ، وَهِيَ أَيْضاً مِنْ فِضَّةٍ، وَقَدْ جُعِلَتْ هَـذِهِ

أَكْوَابِ ـ أَقْدَاحِ بِلاَ عُرِّى.

قَوَادِيرَ - كَالزُّجَاجَاتِ فِي الصَّفَاءِ.

(١٦) ـ وَهٰذِهِ الفَوَارِيـرُ يَحْمِلُهَا إِلَيهِم السُّعَـاةُ وَقَدْ قَـدَّرُوا مَا صَبُّـوهُ فِيهَا عَلَى قَدَرِ كِفَايَةِ الشَّارِبِينَ وَرَبِّهِمْ، لَا تَزيدُ وَلاَ تَنْقُصُ.

الأَكْوَابُ جَامِعَةً بَيَاضَ الفِضَّةِ، وَصَفَاءَ الزُّجَاجِ وَشَفَافِيَّتَهُ.

على قدرٍ كِفَايةِ الشَّارِبِين وريهِم، لا تزِيد ولا تنقص قَ**دَّرُوهَا ـ** جَعَلُوا شَرَابَهَا عَلَى قَدَر الرَّيِّ .

(١٧) - وَيُسْقَى هَوُلاَءِ الأَبْرَارُ فِي الْجَنَّةِ كَأْساً مِنْ خَمْرِ الْجَنَّةِ مُزِجَتْ بِالزَّنْجَبِيلِ بِالزَّنْجَبِيلِ فِالكَافُورِ وَمَرَّةً بِالزَّنْجَبِيلِ فَالكَافُورُ بَارِدٌ وَالزَّنْجَبِيلُ حَارٌ).

(١٨) \_ وَيُسْفَونَ فِي الجَنَّةِ مِنْ عَيْنٍ غَايَةٍ فِي السَّلَاسَةِ وَالاسْتِسَاغَةِ.

سَلْسَبِيلًا \_ سَلِساً مُسْتَسَاغاً.

#### (وِلْدَانُ)

(١٩) - وَيَطُوفُ عَلَى أَهْلِ الجَنَّةِ غِلْمَانُ (وِلْدَانُ) يَخْدِمُونَهُمْ، وَهُمْ

شَبَابٌ، وَجُوهُهُمْ نَضِرَةً، كَأَنَّهُمْ لِحُسْنِ أَلْوَانِهِمْ، وَنَضْرَةِ وُجُوهِهِمْ، وَكَثْرَةِ أَجُوهِهِمْ، وَكَثْرَةِ آنْتِشَارِهِمْ فِي قَضَاءِ الحَاجَاتِ، اللَّوْلُوُ المَنْثُورُ، وَهُمْ لَا يَهْرَمُونَ وَلَا يَشِرَمُونَ وَلَا يَشْرَمُونَ وَلَا يَشْرَمُونَ وَلَا يَشْرَمُونَ

مُخَلِّدُونَ ـ لاَ يَشِيبُونَ وَلاَ يَهْرَمُونَ.

وِلْدَانُ - غِلْمَانُ لِلْخِدْمَةِ فِي سِنَّ الشَّبَابِ المُبَكِّرِ.

تُ مُتَّكِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأَزَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِهَاشَمْسَاوَلَازَمْهَ رِيرًا

وَ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهُا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا نَذْ لِللّا

﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم إِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابٍ كَانَتْ قَوَارِيراْ

اللهِ قَوَارِيرُا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا لَقَدِيرًا وَهُا لَقَدِيرًا

وُيُسْقُوْنَ فِيهَ كَأْسَاكَانَ مِنَ اجُهَا زَجُهَا

هُ عَيْنَافِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا هُوَ عَيْنَافِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا اللهُ

الله ﴿ وَيَعْلُونُ عَلَيْهِمْ وِلَدَانُ

مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوَّلُوَّا مَنْهُورًا

وَإِذَارَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا

عَلِيهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضَرٌ

وَإِسْتَبْرَقُ **ۚ** وَحُلُّوا أَسَاوِرَمِن فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَكَرَابًا طَهُورًا

> ا إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعَيُكُمْ مِّشْكُورًا

إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ تَنزِيلًا

نَ فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكَفُورًا

٥ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا

ومِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدْ لَهُ,

وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا

(٢٠) - وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ نَعِيم فِي الجَنَّةِ، لَرَأَيْتَ نَعِيماً عَظِيماً، وَمُلْكاً كَبِيراً لاَ يُحِيطُ بِهِ وَصْفُ.

#### (عَالِيَهُمْ) (سَقَاهُمْ)

(٢١) - وَيَلْبَسُ أَهْلُ الجَنَّةِ الرَّفِيعَ مِنَ الحَرير، مِمَّا يَلِي أَبْدَانَهُمْ كَالقُمْصَانِ وَنَحْوِهَا، وَيَلْبَسُونَ الثِّيَابَ التِي لَهَا لَمَعَانٌ وَبَـرِيقٌ، مِمَّا يَلِي الخَارِجَ، وَيَتَحَلُّونَ بِأَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ، وَيَسْقِيهِمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوراً يُطَهِّرُ بَاطِنَ شَارِبِهِ مِنَ الحَسَدِ، وَالحِقْدِ، وَالغِلُّ، وَرَدِيءِ الْأَخْلَاقِ.

السُّنْدُسُ - الرَّفِيعُ مِنْ نَسْجِ الحَرِيرِ. الإسْتَبْرَقُ - النَّيَابُ التِي لَهَا لَمَعَانٌ وَبَرِيقٌ أَوْ هِيَ الدِّيبَاجُ الغَلِيظُ.

(٢٢) - وَيُقَالُ لَهُمْ تَكْرِيماً: إِنَّ هَذَا آلذِي أَعْطِيتُمُوهُ مِنَ الكَرَامَةِ إِنَّمَا كَانَ ثَوَابًا لَكُمْ عَلَى أَعْمَالِكُمُ الصَّالِحَاتِ فِي الـدُّنْيَا، وَقَـدٌ شَكَرَ اللَّهُ لَكُمْ سَعْيَكُمْ فَأَثَابَكُمْ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ ثَوَاباً حَسَناً.

#### (الْقَرْ آنَ)

(٢٣) - إِنَّا أَتْزَلْنَا عَلَيْكَ - يَا مُحَمَّدُ - القُرْآنَ مُنَجَّماً بِحَسَبِ الحَوَادِثِ وَالوَقَائِعِ ، لِيَكُونَ أَسْهَلَ فَهْماً، وَأَكْثَرَ تَثْبِيتاً لِلْمُؤْمِنِينَ. تَنْزِيلًا \_ شَيْئًا فَشَيئًا .

(٢٤) - فَأَصْبُوْ عَلَى قَضَاءِ اللهِ وَقَدَرهِ، وَأَعْلَمْ أَنَّهُ سَيُدَبُّرُكَ بِحُسْنِ تَدْبِيرهِ، وَلَا تُطِع الكَافِرينَ، وَلَا تُطِع المُنَافِقِينَ، إِنْ أَرَادُوا صَدَّكَ عَمَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ، بِلْ قُمْ بِإِبْلَاغِ رِسَالَةِ رَبُّكَ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّهُ عَاصِمُكَ مِنَ

الآثِمُ ـ الفَاجِرُ فِي أَفْعَالِهِ الكَثِيرُ الإثْم .

الكَفُورُ ـ الكَافرُ قَلْبُهُ.

(٢٥) - وَدُمْ عَلَى ذِكْرِ رَبُّكَ وَتَسْبِيحِهِ فِي البُّكُورِ وَفِي الْأَصَائِلِ أَيْ فِي

جَمِيع الأوقَاتِ.

الأَصِيلُ - وَقْتُ مَيْلِ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ - العَصْرُ. البُحْرَةُ - أُوَّلُ النَّهَارِ.

(اللُّيْلِ)

(٢٦) - وَصَلُّ بَعْضَ اللَّيْلِ، كَصَلَاةِ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، وَنَهَجَّدْ لِـرَبُّكَ طَائِفَةً مِنَ اللَّيْلِ . وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا فَيْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ يُجِبُّونَ الدَّنْيَا العَاجِلَةَ، وَتُعْجِبُهُمْ زِينَتُهَا وَيَتْرُكُونَ وَرَاءَ ظُهُورِهِم العَمَلَ لِليَوْمِ الآخِرِ، وَهُو يَوْمُ وَيَوْمُ وَيَوْمُ الْعَمَلَ لِليَوْمِ اللَّهِ الْعَلَى عَلَى الْكَافِرِينَ .

إِنَّا هَذِهِ عَنَّذِكِرَةً فَمَن شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَّهُ إِلَىٰ رَبِّهِ عِسَبِيلًا

وَمَاتَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

لله يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ -وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمُّ عَذَابًا أَلِيمًا

(خَلَقْنَاهُمْ) (أَمْثَالَهُمْ)

يَوْماً ثَقِيلًا \_ هُوَ يَوْمُ القِيَامَةِ الشَّدِيدُ الْأَهْوَالِ .

(٢٨) - وَكَيْفَ يَغْفُلُ هَوُلاَءِ المُشْرِكُونَ عَنْ رَبِّهِمْ، وَهُوَ الذِي خَلَقَهُمْ، وَأُولَاءِ المُشْرِكُونَ عَنْ رَبِّهِمْ، وَهُوَ الذِي خَلَقَهُمْ، وَأَحْكَمَ خَلْقَهُمْ، وَشَـدً بغضهُمْ إِلَى بَعْض بِالْربِطَةِ وَعَضَـلاَتٍ وَأَعْصَاب. . وَإِذَا شَاءَ اللهُ أَهْلَكَهُمْ وَآسْتَبْدَلَ غَيْرَهُمْ مِنَ الخَلْق بهمْ.

شَدَدْنَا أَسُّرَهُمْ \_ أَحْكَمْنَا خَلْقَهُمْ.

(٢٩) - إِنَّ هَـذِهِ السُّورَةَ بِمَا فِيهَا مِنْ تَـرْتِيب بَدِيع ، وَوَعْدٍ وَوَعِيدٍ ، وَتَرْغِيبٍ وَلَيْتَعِ لِلْمُسْتَبُّصِرِينَ ، فَمَنْ شَاءَ الخَيْرَ لِنَّفْسِهِ فَلْيَتَقَرَّبُ إِلَى رَبِّهِ بِالطَّاعَةِ ، وَلَيْتَبِع الهُـدَى الذِي جَاءَ فِي الفُرْآن .

(٣٠) - إِنَّكُمْ لاَ تَسْتَطِيعُونَ سُلُوكَ سَبِيلِ الخَيْرِ والنَّجَاةِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ تَوْفِيقَكُمْ لِذَلِكَ، وَاللهُ عَلِيمٌ بِمَنْ يَسْتَحِقُ الهِدَايَةَ فَيَيسُرُهَا لَهُ، وَيُقَيِّضُ لَهُ أَسْبَابَهَا، وَبِمَنْ يَسْتَحِقُ الغَوَايَةَ، فَيَصْرِفُهُ عَنْ الهُدَى، وَللهِ الحِكْمَةُ النَّالِغَةُ.

#### (الظَّالِمِينَ)

(٣١) - وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، فَمَنْ يَهْدِهِ اللهُ وَيُدْخِلْهُ فِي رَحْمَتِهِ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ؛ وَالذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، وَمَاتُوا عَلَى شِرْكِهِمْ، أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَاباً أَلِيماً مُوجِعاً.



#### (الْمُرْسَلاتِ)

- (١) ـ يُقْسِمُ اللهُ تَعَالَى بِالـرِّيَاحِ ِ التِي تَهُبُّ شَيْئًا فَشَيئًا، وَكَأَنَّهَا عُـرْفُ الفَرَس .
- (وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّ المُرْسَلَاتِ هُم المَلَائِكَةُ الذِينَ يُرْسِنُهُمُ اللهُ تَعَـالَى بِالإِحْسَانِ وَالمَعْرُوفِ إِلَى خَلْقِهِ).

عُرْفُ الفَرَسِ . شَعْرُ رَقَبَتِهَا.

#### (فَالْعَاصِفَاتِ)

(٢) - وَهَذِهِ الرِّيَاحُ تَهُبُّ هُبُوباً عَاصِفاً يُحْدِثُ صَوْتاً.

#### (النّاشِرَاتِ)

(٣) - وَهَذِهِ الرِّيَاحُ تَنْشُرُ السَّحَابَ فِي آفَاقِ السَّمَاءِ، بِحَسَبِ مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى.

#### (فَالْفَارِقَاتِ)

(٤) - وَيُقْسِمُ تَعَالَى بِالمَلَاثِكَةِ التِي تَتَنَزَّلُ بِأَمْرِهِ تَعَالَى عَلَى الرُّسُلِ،
 لِتَغْرِقَ بَيْنَ الحَقِّ والبَاطِلِ، وَالهُدَى والضَّلَالِ.

#### (فَالْمُلْقِيَاتِ)

- (٥) ـ وَهُؤُلَاءِ المَلَاثِكَةُ يُلْقُونَ إِلَى الرَّسُلِ وَحْيًا مِنَ اللهِ لِتَذْكِيرِ العِبَادِ بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ رَبُّهُمْ.
- (٦) ـ وَهَذَا الوَحْيُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ إِعْذَاراً إِلَى الحَلْقِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ إِنْذَاراً لَهُمْ بِعِقَابِ اللهِ، إِنْ هُمْ خَالَفُوا أَمْرَهُ.

#### المُوسَكَتِعُمُ فَالمُوسَكَتِعُمُ فَا

الْمُعْضِفَاتِ عَصْفًا فَأَلْعُضِفًا

النَّشِرَتِ نَشَرًا وَالنَّنْشِرَةِ نَشَرًا

الْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

و فَالمُلْقِينَةِ ذِكْرًا

ا عُذَرًا أَوْنُذُرًا عُدُرًا

#### (لوَاقِعُ) (إنَّ مَا)

- (٧) ـ أَقْسَمَ تَعَالَى بِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ عَلَى أَنَّ مَا وَعَدَ بِهِ الخَلْقَ مِنْ قِيَامٍ السَّاعَةِ، وَالبَّعْثِ، وَالحَشْرِ، وَالحِسَابِ، وَالعِقَابِ.. كُلُّهُ كَـائِنٌ لَأَ

  - مَحَالَةً. (وَهَذَا جَوَابُ القَسَمِ). (٨) ـ فَإِذَا ذَهَبَ ضَوْءُ النُّجُومِ.
    - طُمِسَتْ ذَهَبَ ضَوْوُهَا.
  - (٩) وَإِذَا السَّمَاءُ آنْشَقَّتْ وَتَدَلَّتْ أَطْرَافُهَا وَوَهَتْ أَرْجَاؤُهَا.
    - فُرجَتْ \_ تَشَقَّقَتْ وَتَدَلَّتْ أَطْرَافُهَا.
  - (١٠) ـ وَإِذَا سُيِّرَتِ الجِبَالُ، وَفَرَّقَتْهَـا الرِّيَـاحُ فَلَمْ يَبْقَ لَهَا أَثْرٌ.
    - مُنيِّرَتْ \_ قُلِعَتْ مِنْ أَمَاكِنِهَا بِسُرْعَةِ.
- (١١) ـ وَإِذَا جُمِعَ الرُّسُلُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، هُوَ يَوْمُ القِيَامَةِ، لِلْفَصْلِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خُصُومِهِمْ، وَلِلشَّهَادَةِ عَلَى أَقْوَامِهِمْ، وَمَا أَجَـابُوهُمْ بِـهِ فِي
  - أَقْتَتْ ـ جُعِلَ لَهُمْ مِيقَاتُ .
- (١٢) ـ وَلَأِيُّ يَـوْمٍ أُجُّلَتِ الْأُمُـورُ المُتَعَلِّقَةُ بِالفَصْــلِ بَيْنَ الـرُّسُــلِ وَخَصُومِهِمْ ؟ . .
- (١٣) ـ إِنَّهَا أُجَّلَتْ لِيَوْمِ القِيَامَةِ، وَهُوَ يَوْمُ الفَصْلِ الذِي يَفْصِلُ فِيهِ اللَّهُ بَيْنَ الخَلَائِقِ، وَهُوَ اليَوْمُ الذِي أُجُلَ آجْتِمَاعُ الرُّسُلِ إِلَيْهِ.
  - (أَدْرَاكُ)
- (١٤) وَأَيُّ شَيْءٍ يُدْرِيكَ مَا هُوَ يَوْمُ الفَصْلِ هَذَا، فِي شِدَّتِهِ، وَعِظْمِ
- (١٥) ـ الوَيْلُ وَالهَلَاكُ وَالحِزْيُ فِي ذَلِكِ اليَوْمِ لِلْمُكَذِّبِينَ بِاللهِ وَبِكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَبِكُلُّ مَا جَاءَ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ إِلَيْهِمْ، ۚ وَأَخْبَرُوهُمْ بِهِ.
- (١٦) ـ كَيْفَ تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا المُشْرِكُونَ، وَكَيْفَ تُكَذِّبُونَ بِالرُّسُلِ، وَالْآيَاتِ، وَبِيَوْمِ الْمَعَادِ؟ أَلَمْ تَعْلَمُواۚ أَنَّنَا أَهْلَكْنَا المُكَـٰذِّبِينَ مِنَ الْأَمْمَ السَّالِفَةِ؟ وَأَنَّ سُنَّتَنَا جَرَتْ بِذَلِكَ؟.

﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَ قِعُ

- الله عَمْ مُعْمِمُ عُلِمِسَتْ اللَّهُ عُومُ عُلِمِسَتْ
- ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ
  - أَنَّ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتُ
  - ٥ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُوِّنَتُ
    - اللَّيِّ لِأَيِّ يَوْمِ أُجِّلَتْ
      - الله عَمْدُ الْمُصَلِي لِيُوْمِ الْمُصَلِي
- وَمَا أَدُرُكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ
  - ا وَيُلُّ يُومَيِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ
    - اللهُ أَلَوْنُهُ لِكِ ٱلْأَوَّلِينَ

- اللهُ مُمَّنِّهِ مُهُمُّ ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ مُمَّالًا خِرِينَ
- اللهُ كُذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ
  - اللهُ وَيْلُ يُوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ
  - الرَّغُلُقَكُم مِن مَّآءِ مِّهِينٍ
  - ا فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ
    - ﴿ إِلَىٰ قَدَرِ مَعْلُومِ
  - اللهُ عَمَّدُرْنَا فَيْغَمَ ٱلْقَلْدِرُونَ الْفَلْدِرُونَ
  - وَمِنْكُ يُوْمَىدٍ لِلْمُكَدِّبِينَ
  - وَ أَلَوْجُعَلِ ٱلْأَرْضَكِفَاتًا الْمُرْضَكِفَاتًا
    - الْحَيَاءَ وَأَمْوَاتًا اللَّهُ

### (الآخِرينَ)

- (١٧) ثُمَّ نَفْعَـلُ ذَلِكَ بِـأَمْثَالِهِمْ مِنَ الآخِـرِينَ، وَنَسْلُكُ بِهِمْ سَبِيلَهُمْ، لأِنَّهُمْ فَعَلُوا كَفِعْلِهِمْ.
- (١٨) وَهَـذِهِ هِيَ سُنتُنَا وَاحِـدَةً فِي جَمِيعِ المُجْرِمِينَ، فَكَمَا أَهْلَكْنَا المُتَقَدِّمِينَ لِكُفْرِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ، كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالأَخِرِينَ.

#### (يَوْمَئِذٍ)

- (١٩) ـ الوَيْلُ وَالهَلَاكُ والحِزْيُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ لِلْمُكَـذَّبِينَ بِاللهِ وَبِكُتُبِـهِ وَبرُسُلِهِ.
- (٢٠) ـ وَيَلْفِتُ اللهُ تَعَالَى أَنْظَارَ هَوُلَاءِ المُكَذَّبِينَ إِلَى أَنَّهُ خَلَقَهُمْ مِنْ مَاءٍ ضَعِيفٍ حَقِيرٍ (مَهِينٍ)، هُوَ المَنِيُّ الذِي يَقْذِفُهُ الرَّجُلُ فِي رَحِمِ الْأَنْثَى.

#### (فَجَعَلْنَاهُ)

- (٢١) وَجَعَلَ اللهُ تَعَالَى هَـذَا المَاءَ الضَّعِيفَ المَهِينَ فِي الرَّحِمِ فِي مَكَانٍ أَمِينٍ مِنْ جِسْمِ الْأَنْثَى، لَا يَتَأَثُّرُ بِالصَّدَمَاتِ، لِيَتِمَّ خَلْقُهُ.
- (٢٢) وَيَبْقَى هَذَا المَاءُ مُودَعاً فِي الرَّحِمِ مُدَّةً مَعْلُومَةً حَتَّى يَتَكَامَلَ خَلْقُ الطَّفْلِ، وَيَخْرُجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ كَامِلَ الخَلْقِ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخَلْقِينَ.

#### (الْقَادِرُ ونَ)

(٢٣) - وَقَدْ قَدَّرْنَا خَلْقَكُمْ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَنِعْمَ المُقَدِّرُونَ. أَفَلاَ يَسْتَحِقُّ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بِهَاذَا الخَلْقِ الشُّكْرَ مِنْكُمْ عَلَى هَاذِهِ النِعَمِ العَظِيمَةِ؟ وَكَيْفَ تُقَابِلُونَ نِعَمَ رَبَّكُمْ عَلَيْكُمْ بِالكُفْرَانِ وَالجُحُودِ؟ فَقَدَرْنَا وَلَاجُحُودِ؟ فَقَدَرْنَا وَلَاجُحُودِ؟

#### (يَوْمَئِذٍ)

- (٢٤) ـ الوَيْلُ وَالهَلَاكُ والحِزْيُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ لِلْمُكَذَّبِينَ بِاللهِ، وَبِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَنِعَمِهِ.
  - (٢٥) أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهَاداً لَكُمْ فَتَكْفَتُكُمْ وَتَجْمَعُكُمْ؟ كَفَتَ الشَّيْءَ - ضَمَّةُ وَجَمَعَهُ. كِفَاتاً - وِعَاءً يكفِتُ ويَضُمَّ وَيَجْمَعُ.

#### (أَمْوَاتاً)

(٢٦) - فَتَجْمَعُكُمْ أَحْيَاءُ عَلَى ظَهْرِهَا، وَتَجْمَعُكُمْ أَمْوَاتاً فِي بَاطِنِهَا.

## (رَوَاسِيَ) (شَامِخَاتٍ) (أَسْقَيْنَاكُمْ)

(٢٧) - وَجَعَلْنَا فِي الأَرْضِ جِبَالاً ثَتَوَابِتَ عَالِيَاتٍ، لِثَلاَ تَعِيدَ بِكُمْ، وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً عَذْباً سَائِغاً.

فُرَاتاً . عَذْباً سَائِغاً حُلُواً.

#### يَوْمَثِدُ)

(٢٨) ـ الوَيْلُ وَالهَلَاكُ وَالخِزْيُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ لِلْمُكَذَّبِينَ بِاللهِ، وَبِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَنِعَهِهِ.

(٢٩) ـ وَيَقُولُ خَزَنَةُ جَهَنَّمَ لِهَوُلاَءِ المُكَذِّبِينَ فِي يَوْمِ القِيَامَةِ: سِيرُوا إِلَى نَارِجَهَنَّمَ التِي كُنْتُمْ تُكَذَّبُونَ بِوُجُودِهَا، حِينَمَا كُنْتُمْ فِي الدَّارِ الدُّنْيَا.

### (ثُلاثِ)

(٣٠) \_ آنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ دُخَانِ نَـارِ جَهَنَّمَ المُنَشَعِّبِ إِلَى ثَلَاثِ شُعَبٍ: شُعْبَةٍ عَنْ يَمِينِهِمْ، وَشُعْبَةٍ عَنْ شِمَالِهِمْ، وَشُعْبَةٍ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ. (أَيْ إِنَّ الدُّخَانَ مُحِيطٌ بِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُها).

(٣١) - وَهَذَا الظُّلُّ لَيْسَ بِظَلِيلٍ ، أَيْ إِنَّهُ لاَ يُعْطِي ظِلًّا يَقِي مِنْ حَرِّ ذَلِكَ

الْيَوْمِ ، وَلَا يَدْفَعُ عَنْهُمْ حَرُّ لَهَبِّ جَهَنَّمَ ، الذِي هُمْ مُقِيمُونَ فِيهِ.

(٣٢) ـ وَنَارُ جَهَنَّمَ، التِي تُحْدِثُ هَذَا الظِّلُ مِنَ الـدُّخَانِ، يَتَطَايَرُ مِنْهَـا شَرَرٌ مُتَفَرِّقٌ فِي جِهَاتٍ كَثِيرَةٍ، كَأَنَّهُ القَصْرُ عِظَماً وَآرْتِفَاعاً. الشَّرَرُ ـ مَا يَتَطَايَرُ مِنَ النَّارِ مُتَفَرِّقاً.

كَالْقَصْرِ ـ كُلُّ شَوَارَةٍ مِنْهُ كَالْبِنَاءِ المُشَيَّدِ فِي الْعِظَمِ وَالاَرْتِفَاعِ ِ.

## (جِمَالَةً)

(٣٣) - وَكَأَنَّهُ الجِمَالُ الصُّفْرُ لَوْناً وَكَثرَةً.

(وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسَ ۚ إِنَّ مَعْنَى (جِمَالَةٌ صُفْرٌ) هُوَ حِبَالُ السُّفُنِ الغَلِيظَةِ).

#### (يَوْمَئِذٍ)

(٣٤) ـ الرَيْلُ وَالهَلَاكُ والخِزْيُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ لِلْمُكَـذَّبِينَ بِاللهِ وَبِكُتُبِهِ وَرسُلِهِ وَنِعَمِهِ.

(٣٦) ـ وَلَا يُؤْذَن لَهُمْ بِالاعْتِذَارِ، لِيَعْتَذِرُوا، لِأَنْهُمْ لَا عُذْرَ لَهُمْ فَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِمُ الحُجَّةُ، وَوَقَعَ القَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ.

# ﴿ وَجَعَلْنَافِهَارَوَسِيَ شَلْمِخَلَتِ وَجَعَلْنَافِهَارَوَسِيَ شَلْمِخَلَتِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّاءً فُرَاتًا

(١) وَيُلُّ يُومَعِ ذِ لِلْمُكَذِّبِينَ

(اللُّهُ الطَّلِقُواْ إِلَى مَاكَنْتُم بِهِ عَتُكَذِّبُونَ

أنطَلِقُوٓ أَإِلَى ظِلِّرِذِي ثَلَثِ شُعَبٍ

اللهِ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ

اللهُ إِنَّهَا تَرْمى بِشَكَرُدِكَا لْقَصْرِ

الله عَلَيْهُ وَجِمَلَكُ صُفْرٌ اللهُ الله

وَيْنُ وَنُكُنِوَمَ إِذِلِّلْمُكَدِّبِينَ

( وَ لَا يُؤُذِّنُ لَكُمْ فَيَعَنَذِ رُونَ

## الله وَيْلُ يُومَ إِلِهِ لِلْمُكَدِّبِينَ

هَٰذَايَوْمُٱلْفَصَٰلِّجَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ

اللهُ عَإِن كَانَ لَكُوكِيدٌ فَكِيدُونِ

﴿ وَمُلُّ يُومَهِ ذِلِّلْمُكَذِّبِينَ

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِى ظِلَالٍ وَعُيُونٍ

الله وَفَوَاكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ

كُلُواْ وَاَشْرَبُواْ هَنِيَتَا بِمَاكَنْتُمْ تَعَمَّا وَمَاكَنْتُمْ تَعَمَّلُونَ

اِنَّا كَدَالِكَ نَحْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ

٥ وَيُلُّيُوْمَ إِلِّلْمُكَذِّبِينَ

(يَوْمَئِذِ)

(٣٧) ـ الوَيْلُ وَالهَلَاكُ وَالحِزْيُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ لِلْمُكَلَّبِينَ بِاللهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ.

### (جَمَعْنَاكُمْ)

(٣٨) ـ هَـذَا يَوْمُ الفَصْلِ وَالقَضَاءِ بَيْنَ الخَـلَاثِقِ، وَقَدْ جَمَـعَ اللهُ فِيـهِ الخَلَاثِقِ أَجْمَعِينَ بقُدْرَتِهِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، الأَوَّلِينَ والآخِرينَ.

(٣٩) - فَإِذَا كَانَتْ لَكُمْ، يَا أَيُّهَا المُكَنَّدُبُونَ، حِيلَةٌ لِنَفْعِ العَنَابِ عَنْ أَنْفُسِكُمْ، وَلإِنْقَاذِهَا مِنْ قَبْضَةِ اللهِ تَعَالَى، فَجَرَّبُوهَا؛ إِنَّكُمْ لاَ تَقْدِرُونَ عَلَى شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ .

كَيْدُ - حِيلَةُ لِإِنَّفَاءِ العَذَابِ.

(٤٠) ـ الوَيْلُ وَالهَلَاكُ وَالخِزْيُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ لِلْمُكَذَّبِينَ بِاللهِ وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَنَعَمِهِ.

#### (ظِلْأُلْ)

(٤١) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ مُقَامِ المُتَقِينَ الْأَبْرَادِ فِي يَوْمِ القِيَامَةِ، فَيَذْكُرُ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي الجَنَّاتِ فِي ظِلاَلٍ كَرِيمَةٍ، وَعُيُّونِ مَاءٍ جَارِيَةٍ، وَيَنْعَمُونَ بِمَا أَكْرَمَهُمْ بِهِ رَبُّهُمْ جَزَاءً لَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِم الصَّالِحَاتِ وَإِيْمَانِهِمْ بَرَبُهُمْ، وَبِمَا أَنْزَلَ عَلَى رُسُلِهِ.

#### (فَوَاكِهُ)

(٤٢) - وَيَتَخَيَّرُونَ مِنَ الفَوَاكِمِ الطَّيِّبَةِ مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُهُمْ.

(٤٣) - وَيُقَالُ لَهُمْ: كُلُوا مِنَ هَذِهِ الفَوَاكِهِ، وَآشْرَبُوا مِنْ هَـذِهِ العُيُونِ، وَتَفْيَرُوا مِنْ هَـذِهِ العُيُونِ، وَتَفَيَّرُوا هَذِهِ الظَّلَالَ وَآهُنَوُوا بِمَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيم، فَذَلِكَ جَزَاءً لَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى إَيْمَانِكُمْ فِي الدُّنْيَا، وَعَلَى أَعْمَالِكُمُ الصَّالِحَةِ التِي قَدَّمْتُمُوهَا فِيهَا.

(٤٤) ـ وَكَمَا جَزَى اللهُ تَعَالَى هَوُلاَءِ المُتَقِينَ بِالجَنَّاتِ والعُيُونِ وَالفَواكِهِ، فَإِنَّ اللهَ يَجْزِي بِمِثْلِ ذَلِكَ الجَزَاءِ، أَهْلَ الإحْسَانِ لإِيْمَانِهِمْ بِـرَبِّهِمْ، وَطَاعَتِهِمْ، وَإِحْسَانِهِمْ إِلَى خَلْقِ اللهِ تَعَالَى.

(٤٥) ـ الوَيْلُ وَالهَلَاكُ وَالحِزْيُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ لِلْمُكَـذَّبِينَ بِاللهِ وَبِكُتُبِـهِ وَرَسُولِهِ وَنِعَمِهِ.

اللهُ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ كُولُونَ مَا لَكُولُونَ مُولِدَا لِمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّا اللَّا

﴿ وَمَلُ يُوَمِيدٍ لِللَّهُ كَذِّبِينَ

( وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُأْ أَرَكُمُواْ لَا يَرَكُمُونَ

(أُنَّ وَيْلُ يُومَ إِلِلْمُكَدِّبِينَ

اللهِ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ وَيُؤْمِنُونَ

(٤٦) ـ وَيُهَدِّدُ اللهُ تَعَالَى المُكَلَّبِينَ فَيَقُولُ لَهُمْ، كُلُوا وَتَمَتَّعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الفَانِيَةِ مُدَّةَ الآجَالِ البَاقِيَةِ لَكُم فِيهَا، وَهِيَ قَلِيلَة عَلَى كُلِّ حَالٍ، ثُمَّ تُسَاقُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ لِأَنَّكُمْ مُجْرِمُونَ.

(٤٧) ـ الوَيْلُ وَالهَلَاكُ وَالجِزْيُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ لِلْمُكَذَّبِينَ بِاللهِ وَبِـرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَنِعَمِهِ.

(٤٨) ـ وَإِذَا قِيلَ لِهُؤُلاَءِ المُكَذَّبِينَ الكَافِرِينَ بِاللهِ: آمِنُوا بِـاللهِ وَآعَبُدُوهُ، وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ، وَآحْـذَرُوا عَذَابَهُ فِي الآخِرَةِ، آسْتَكْبَرُوا، وَأَصَرُّوا عَلَى عِنَادِهِمْ، وَلَمْ يُؤَدُّوا الصَّلاَةَ.

(أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ تَقْيَفاً بِالصَّلَاةِ فَقَالُوا: لاَ نَحْبُو ـ أَيْ لاَ نَرْكَعُ ـ فَإِنَّهَا سُبَّةٌ عَلَيْنَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لاَ خَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ وَلاَ سُجُودٌ).

(٤٩) ـ الوَيْلُ وَالهَلَاكُ وَالحِزْيُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ لِلْمُكَذَّبِينَ بِاللهِ وَبِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَنِعَمِهِ.

(٥٠) - وَإِذَا لَمْ يُؤْمِنْ هَوُلاَءِ بِهَـذِهِ الحُجَجِ وَالآيَـاتِ وَالـدَّلَاثِـلِ عَلَى جَلاَئِهَا وَوُضُوحِهَا، فَبَأَيِّ كَلاَم بَعْدَ هَذَا يُصَدِّقُونَ؟.



عَمَّ يَنَسَاءَ لُونَ عَمَّ يَنَسَاءَ لُونَ الْخُذِنَ ؟

(۱) - كَانَ المُشْرِكُونَ كُلِّمَا آجْتَمَعُوا فِي نَادٍ مِنَ نَوَادِيهِمْ تَحَدَّثُوا فِي شَأْنِ الرَّسُولِ عَلَيْ ، وَفِيمَا جَاءَ بِهِ ، وَيَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ، وَيَسْأَلُ وَنَ غَيْرُهُمْ فَيَقُولُونَ : أَسَاجِرُ هُوَ أَمْ شَاعِرٌ؟ أَمْ بِهِ جِنَّةٌ؟ وَيَتَحَدَّثُونَ فِي شَأْنِ القُرْآنِ فَيَقُولُونَ: أَهُوَ سِحْرٌ ، أَمْ كِهَانَةً؟ .

وَكَانُوا يَتَحَدُّثُونَ فِي شَأَّنِ البَعْثِ وَالنَّشُورِ يَـوْمَ القِيَامَةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ البَعْثَ وَيَـزْعُمُ أَنَّهُمْ إِذَا مَاتُـوا آنْتَهَى أَمْرُهُمْ (وَمَـا هِيَ إِلاَ أَرْحَامُ تَـدْفَــُهُ وَأَرْضُ تَبْلَمُ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ.

وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْأَرْوَاحَ هِيَ التِي تُبْعَثُ لَا الْأَجْسَادُ.

وَقَدْ نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ رَدًّا عَلَى هَوُّلاءِ وَهَوُّلاءِ وَأَمْثَالِهِمْ، وَتَكْذِيباً لَهُمْ، وَإِقَامَةً لِلْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ.

يُنْكِرُ اللهُ تَعَالَى عَلَى المُشْرِكِينَ تَسَاؤُلَهُمْ عَنْ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَوْعِدِ حُلُولِهِ، وَهُمْ يَعَالَى: عَمَّ يَتَسَاءَلُ مُحُلُولِهِ، وَهُمْ تَعَالَى: عَمَّ يَتَسَاءَلُ هَوُلاهِ، الجَاحِدُونَ؟

عَمَّ - عَنْ أَيِّي شَيءٍ عَظِيمِ الشَّأْنِ يَسْأَلُونَ.

(النَّبَأَ)

(٢) - إِنَّهُمْ يَسْأَلُونَ عَنِ الخَبْرِ العَظِيمِ الهَائِلِ خَبْرِ البَعْثِ الذِي يَخْتَلِفُونَ

(٣) - الذِي آخْتَلَفُوا فِي أَمْرِهِ، فَمِنْ قَائِلٍ إِنَّهُ مُسْتَحِيلُ الوُقُوعِ، وَمِنْ شَاكً فِي أَمْرِهِ. شَاكً فِي أَمْرِهِ.

(٤) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى: أَنَّ الأَمْرَ لَيْسَ كَمَا زَعَمَ هَوُلاَءِ المُشْرِكُونَ مِنْ أَنَّهُ
 لا بَعْثَ بَعْدَ المَوْتِ، وَلا نُشُورَ (كَلاً)، فَهُنَـاكَ بَعْثُ، وَهُنَاكَ حِسَـابٌ،

عُنِ ٱلنَّبَاإِ ٱلْعَظِيمِ

الَّذِي هُرِّفِيهِ مُغَنَّلِفُونَ

وَيَتَهَدَّدُ اللهُ تَعَالَى المُنْكِرِينَ المُكَذَّبِينَ بِأَنَّهُمْ سَيَعْلَمُونَ حَقِيقَةَ مَا كَـانُوا يُنْكِرُونَ، حِينَمَا يُعَايِنُونَهُ بِأَنْفُسِهِمْ، وَحِينَ يُسْأَلُ كُلُّ إِنْسَانٍ عَمَّا آكْتَسَبَ مِنْ عَمَل فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا.

كَلًّا ـ رَدْعٌ وَزَجْرٌ عَنِ الإخْتِلَافِ فِيهِ.

(٥) ـ ثُمَّ كَرَّرَ اللهُ تَعَالَى تَهْدِيدَهُ لِهَوُلاَءِ المُكَذَّبِينَ بِأَنَّهُمْ سَيَعْلَمُونَ بِدُونِ شَكُّ حَقِيقَةَ مَا كَانُوا يُنْكِرُونَ، عِنْدَمَا يَحِلُّ بهم النَّكَالُ يَوْمَ القِيَامَةِ.

#### (مِهَاداً)

(٦) ـ يَقُولُ تَعَالَى: كَيْفَ يُنْكِرُ هَؤُلاءِ حُدُوثَ البَعْثِ، وَيَشُكُّـونَ فِيهِ، وَهُمْ يَعَايِنُونَ مَا يَذُلُ عَلَى قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى، وَعَلَى إِحَاطَةِ عِلْمِهِ، وَبَاهِـرِ حِكْمَتِهِ، فَلْيْنْظُرُوا إِلَى الأَرْضِ كَيْفَ جَعَلَهَا اللهُ مُمَّهَّدَةً مُـوَطَّاةً لِلنَّـاسِ يُقِيمُونَ عَلَيْهَا، وَيَنْتَفِعُونَ بِخَيْرَاتِهَا؟.

مِهَاداً . فِرَاشاً مُوطّاً لِلاسْتِقْرَارِ عَلَيْهَا.

(٧) ـ وَكَيْفَ جَعَلَ اللهُ الجِبَالَ كَالأَوْتَادِ أَرْسَى بِهَا الْأَرْضَ وَتَبْتَهَا، لِكَيْلاَ تَضْطَرِبَ وَتَمِيدَ بِالنَّاسِ وَالخَلائِقِ عَلَيْهَا؟.

الوَتِدُ ـ قِطْعَةُ مِنَ الخَشَبِ عَلَى شَكْلِ مِسْمَارٍ يُدَقُّ فِي الْأَرْضِ لِتُشَدَّ إِلَيْهِ الخَسْمَةُ

### (خَلَقْنَاكُمْ) (أَزْوَاجاً)

(A) - وَخَلَقَ اللهُ البَشرَ ذَكراً وَأَنْثَى لِيَأْنَسَ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ، وَلِيَتِمَّ بَيْنَهُمَا التَّعاوُنُ عَلَى العَيْشِ وَجِفْظِ النَّسْلِ .

(٩) - وَجَعَلَ نَوْمَكُمْ فِي اللَّيْلِ قَاطِعاً لِلْحَرَكَةِ، لِتَرْتَاحَ الْأَبْدَانُ مِمَّا تَكَابِدُهُ مِنْ عَنَاءِ النَّهَادِ فِي السَّعْيِ فِي أُمُودِ المَعَاشِ، وَلَـوْلَا النَّوْمُ لَفَقَدَتِ الأَبْدَانُ نَشَاطَهَا، وَأَرْهِقَتْ، وَآنْقَطَعَتْ عَنِ العَمَلِ.

السُّبَاتُ ـ قَطْعُ الحَرَكَةِ لِتَحْقِيقِ الرَّاحَةِ .

#### (اللَّيْلَ)

(١٠) ـ وَجَعَلَ اللهُ تَعَالَى اللَّيْلَ سَاتِـراً لِلأَجْسَامِ عَنِ العُيُونِ بِـظُلْمَتِهِ، وَمُغَطياً لَهَا، وَكَأْنَهُ اللَّبَاسُ الذِي يُغَطِّى الجِسْمَ وَيَسْتُرُهُ.

(١١) ـ وَجَعَلَ اللهُ النَّهَارَ مُشْرِقاً بِالضِّيَاءِ لِيَتَمَكَّنَ النَّاسُ مِنَ التَّصُرُّفِ فِيهِ، وَالسَّعْيِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَالمَعَاشِ ِ.

(١٢) ـ وَخَلَقَ اللهُ فَـوْقَ النَّاسِ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ قَـوِيَّةِ الْأَسْرِ، وَمَحْكَمَةِ النَّسْجِ وَالوَضْعِ، وَلَيْسَ فِيهَا تَصَدُّعُ وَلاَ فُطُورٌ.

## اللهُ أَمُرَّ كَلَّاسَيَعْالَمُونَ الْمُونَ

١

﴿ وَٱلِجِبَالَ أَوْتَادًا

﴿ وَخَلَقَنْكُوْ أَزْوَاجًا

﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَا

( وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَمَعَاشًا

اللهُ وَبَنَيْتَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًاشِدَادًا

(المُعْصِرَات)

الأنْصِبَابِ والسَّيَلَانِ.

المُعْصِرَاتِ ـ السَّحَائِبِ المُثْقَلَةِ بِالمَاءِ. مَاءً نُجَّاجًا ـ مُنْصَبًا بِكَثْرَةٍ مَعَ التَّتَابُعِ ِ.

## وَجَعَلْنَاسِرَاجًا وَهَـَاجًا

اللهُ وَأَنزَلْنَامِنَ الْمُعْصِرَتِ مَآءَ ثَجَّاجًا

## ١ لِنُخْرِجَ بِهِ عَبَّا وَنَبَاتًا

إِنَّ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا

(١٦) ـ وَيَخْرُجُ بِهَذَا الْمَاءِ الْمُنْزَلِ مِنَ السَّمَاءِ بَسَاتِينُ وَحَدَائِقُ مُلْتَقَّةُ الْأَشْجَارِ وَالْأَغْصَانِ، تُخْرِجُ النُّمَارَ وَالفَوَاكِهَ ذَاتَ الـطُّعُومِ المُخْتَلِفَةِ، وَالرُّوَائِحِ وَالْأَلْوَانِ.

(١٣) - وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً مُنِيراً مُتَكَّالِئاً بَالِغاً الغَايَةَ فِي الضِّيَاءِ وَالحَرَارَةِ، لِتَنْتَفِعَ بِهَا الكَاثِنَاتُ الحَيَّةُ التِي تَعِيشُ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ ِ.

(١٤) - وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى مِنَ السَّحَابِ المُثْقَلِ بِالمَاءِ مَطَراً كَثِيرَ

(١٥) ـ ليُخْرِجَ اللهُ تَعَالَى بهَذَا المَاءِ حَبّاً يَفْتَاتُ بهِ النَّاسُ، وَيَدَّخِرُونَهُ، وَتَطْعَمُهُ أَنْعَامُهُمْ، وَنَبَاتًا خَضِراً يُؤْكَلُ رَطْباً، وَبِذَلِكَ يَتَبَدَّلُ جَدْبُ

أَلْفَافاً - مُلْتَفَّةَ الأَشْعَجارِ.

الأرْضِ إِلَى خِصْبِ.

(١٧) - وَيَكُونُ يَوْمُ القِيَامَةِ، وَهُوَ يَوْمُ الفَصْلِ، مَوْعِداً مُقَدَّراً لِلْبَعْثِ، يَجْمَعُ اللَّهَ تَعَالَي فِيهِ الْأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ مِنَ الخَـلَاثِيْ لِيَفْصِـلَ بَيْنَهُمْ، وَيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، وَيَجْزِيَ كُلاَّ بِمَا يَسْتَحِقُّ.

(١٨) ـ وَفِي ذَلِكَ اليَّوْم يَقُومُ المَلَكُ المُكَلَّفُ بِالصُّورِ (وَهُوَ قَرْنُ إِذَا نُفِخَ فِيهِ أَحْدَثَ صَوْتاً) بِالنَّفْخِ فِيهِ بأَمْرِ اللهِ تَعَالَى، فَيَخْرُجُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ، وَيَأْتُونَ مُسْرِعِينَ إِلَى المَحْشَرِ جَمَاعَـاتٍ جَمَاعَـاتٍ، وَهُمْ يَتْبَعُونَ الدَّاعِي.

أَفْوَاجاً - جَمَاعَاتِ مُخْتَلِفَةَ الْأَحْوَالِ .

(١٩) - وَتَنْشَقُ السَّمَاءُ وَتَنَصَدَّعُ، وَيَذْهَبُ التَّمَاسُكُ الْقَوِيُّ، وَالتَّسَاسُقُ البَدِيعُ فِي نِظَامِ الكَوْنِ العُلُويِّ، فَتَبْدُو الصُّدُوعُ وَكَأَنُّهَا الْأَبْوَابُ. (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ السَّمَاءَ تَنْشُقُّ وَتُصْبِحُ طُرُقاً وَمَسَالِكَ لِنُزُولِ

المُلَائكة).

الله إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنَّا

( يُومُ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواَجًا

اللهِ وَفُيْحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا

## اللهِ وَشُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا اللهِ اللهِ عَلَيْتُ سَرَابًا

اِنَّ جَهَنَّ مَكَانَتُ مِنْ صَادًا

آلُ لِلطَّاغِينَ مَثَابًا

اللهِ لَيشِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا

اللهِ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا

﴿ إِلَّاحَمِيمًا وَغَسَّاقًا

﴿ جَزَآءَ وِفَاقًا

ا إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا

(٢٠) ـ وَيَذْهَبُ ثَبَاتُ الجَبَالِ المَعْرُوفُ وَتَمَاسُكُهَا، وَتُصْبِحُ كَالسَّرَابِ ٱلذِي يُرَى مِنْ بُعْدِ فَيظِنُّ شَيْئًا، فَإِذَا ٱقْتَرَبَ الإنْسَانُ مِنْهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا، وَكَذَلِكَ حَالُ الجِبَالِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ المَهُولِ، فَإِنَّ النَّـاظِرَ إِلَيْهَـا يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا شَيْءً، وَهِيَ لَيْسَتْ بِشَيءٍ، لِتَفَرُّقِ أَجْزَائِهَا، وَٱنْبِثَاثِ جَوَاهِرِهَا، ثُمُّ تُنْسَفُ وَتَحْمِلُهَا الرِّيَاحُ، كَمَا جَاءَ فِي آيَةٍ أَخْرَى.

سَرَاباً \_ مَا يَرَاهُ الظَّمْآنُ فِي الصَّحْرَاءِ وَقْتَ القَيْظِ فَيَحْسَبُهُ مَاءً وَهُوَ لَيْسَ

(٢١) ـ وَفِي ذَلِكَ اليَوْمِ العَظِيمِ تَكُونُ جَهَنَّمُ مُعَدَّةً وَمُرْصَدَةً لِلطَّاغِينَ، وَخَزَنْتُهَا يَتَرَقَّبُونَ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا بِسُوءِ عَمَلِهِ فِي الدُّنْيَا

مِرْصَاداً - مَوْضِعَ تَرَصُّدِ لِلْكَافِرِينَ.

### (لِلطَّاغِينَ) (مَآباً)

(٢٢) ـ وَتَكُونُ النَّارُ مُعَدَّةً وَمُرْصَدَةً لِلطُّغَاةِ العَاتِينَ عَنْ أَمْر رَبِّهِمْ، وَتَكُونُ مَرْجِعَهُمْ وَمَصِيرَهُمْ.

مَآبِأً ـ مَوْجعاً وَمَأْوًى.

#### (لابثِينَ)

(٢٣) \_ وَسَيَمْكُثُونَ فِي النَّارِ دُهُوراً مُتَلاَحِقةً، يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضاً.

الأَحْقَابُ \_ جَمْعُ حُقْبَةٍ \_ المُدَّةُ مِنَ الزَّمَانِ .

(٢٤) ـ وَلَا يَذُوقُ المُجْرِمُونَ فِي جَهَنَّمَ بَرْداً يُبَرِّدُ حَرَّ السَّعِيرِ، وَلَا شَرَاباً يَرْويهمْ مِنَ العَطَش .

(٢٥) \_ وَلاَ يَذُوقُونَ فِي النَّارِ إِلَّا الحَمِيمَ (وَهُوَ المَاءُ المُتَنَاهِي فِي الحَرَارَةِ)، والغَسَّاقَ (وَهُوَ القَيْحُ والصَّدِيدُ المُنْتِنُ والعَرَقُ الذِي يَسِيلُ مِنْ أُجْسَادِ أَهْلِ النَّارِ).

(٢٦) ـ وَهَذَا الَّذِي صَارُوا إِلَيهِ مِنَ العُقُوبَةِ والعَـذَابِ، هُوَ جَـزَاءُ مُوَافِقٌ لِّإعْمَالِهِم المُنْكَرَةِ، التِي كَانُوا يَعْمَلُونَهَا فِي الدُّنْيَا، فَكَأَنَّمَا وَافَقَ العَذَابُ

وفَاقاً \_ مُوَافِقاً لَإعْمَالِهِمْ .

(٢٧) \_ وَقَدِ آرْتَكَبُوا المُنْكَرَاتِ، وَكَفَرُوا وَأَجْرَمُوا لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ سَيَرْجِعُونَ إِلَى اللهِ، وَأَنَّهُ سَيُحَاسِبُهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ.

## ٥ وَكَذَّبُواْبِءَايَكِيْنَاكِذَّابًا

## الله وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كِتَابًا

## ( فَدُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا

## اللَّهُ عَلَيْكُ مَفَازًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا

## الله حَدَآبِقَ وَأَعْنَبَا

## الله وكواعِبَ أَنْرَابًا

(٢٨) - وَكَانُوا يُكَذُّبُونَ تَكْذِيباً شَدِيداً بِجَمِيعِ البَرَاهِينِ، وَالآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُودِ اللهِ تَعَالَى، وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَعَلَى صِدْقِ النَّبُواتِ، وَعَلَى صِدْقِ

مَا جَاءَ فِي القُرْآنِ المُنَزَّلِ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى .

### (أُحْصَيْنَاهُ) (كتَاماً)

(٢٩) ـ وَقَدْ أَحْصَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ جَمِيعَ أَعْمَالِهِمْ وَأَثْبَتَهَـا المَلَاثِكَـةُ المُطَهِّرُونَ الحَفَظَةُ فِي صَحَاثِف أَعْمَال ِ هَوُلاءِ كِتَابَةً، وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَجْحَدُوا شَيْئاً ممّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً \_ حَفظْنَاهُ وَضَبَطْنَاهُ مَكْتُوباً.

(٣٠) - وَيُقَالُ لِأَهْلِ النَّارِ ذُوقُوا مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ العَـٰذَابِ الألِيمِ ، فَلَنْ نَزيدَكُمْ إِلَّا عَذَاباً مِنْ جُنْسِهِ.

(٣١) ـ وَيُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنِ السُّعَدَاءِ، وَمَا أَعَدُّ لَهُمْ مِنَ الكَرَامَةِ، وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ ، فَيَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ لِلْمُؤْمِنِينَ الذِينَ يَتَّقُونَ رَبُّهُمْ جَنَّاتٍ وَمُتَنَزُّهَاتِ نَضِرَةً ، وَفَوْزاً بِالنَّعِيمِ وَالثَّوَابِ، وَبِالنَّجَاةِ مِنَ العِقَابِ.

مَفَازاً - فَوْزاً وَظَفَراً بِكُلُّ مَحْبُوبٍ.

### (حَدَائِق) (أَعْنَاباً)

(٣٢) - وَلَهُمْ بَسَاتِينُ مُسَوِّرَةُ (حَدَائِقَ) فِيهَا أَشْجَارُ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، وَكُلُّ النُّمَرَاتِ.

(٣٣) - وَلَهُمْ فِيهَا حُورٌ حِسَانُ صِبَاحُ الوُجُوهِ، قَدْ تَكَعَّبَتْ أَثْدَاؤُهُنَّ وَلَمْ تَتَبِرَهُلْ، (وَهَــذَا دَلِيلُ عَلَى صِغَـرِ سِنَّهِنَّ)، وَهُنَّ أَبُّكَـارُ مُتَمَـاثِـلَاتٌ فِي

الكَوَاعِبُ - الفَتَيَاتُ الصَّغِيرَاتُ اللَّوَاتِي تَكَعَّبَتْ أَنْدَاؤُهُنَّ .

أَتْرَاباً ـ مُسْتَوِيَاتٍ فِي السِّنِّ.

(٣٤) - وَلَهُمْ كَأْسٌ مِنَ الخَمْرِ مَا لأى، تُدَارُ عَلَى شَارِبِيهَا وَقَدْ وَصَفَهَا تَعَالَى فِي آيَاتٍ أُخْرَى بِأَنَّهَا خَمْرٌ لاَ تَغْتَالُ العُقُولَ، فَهِيَ لَيْسَتْ كَخَمْسِ

دِهَاقاً . مُتْرَعَةُ مَلاى.

(٣٥) ـ وَلاَ يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَتِهمْ حِينَ يَشْرَبُونَ الخَمْرَ لَغْوُ الكَلام ، وَلاَ يُكَذِّبُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، كَمَا يَجْرِي بَيْنَ الشَّارِبِينَ فِي الحَيَاةِ الذُّنْيَا.

لَغُواً \_ كَلَاماً لاَ خَيْرَ فِيهِ .

كذَّاماً \_ تَكْذِيباً .

(٣٦) - وَهَـذَا الذِي أَعْطَاهُمُ اللهُ، هُوَ جَزَاءٌ مِنْهُ لَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهم الصَّالِحَةِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَزَادَهُمْ عَلَيْهِ فَضْلًا مِنْهُ وَإِحْسَاناً، وَهُوَ عَطَاءً

كَافِ وَافِ سَالِمٌ كَثِيرٌ. حِسَاباً - كَافِياً (وَمِنْهُ حَسْبِي اللهُ أَي اللهُ كَافِيّ).

(٣٧) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ عَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ، وَأَنَّهُ رَبُّ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ ، وَخَالِقُهُمَا وَمَالِكُهُمَا، وَالمُدَبِّرُ لِشُؤُونِهِمَا، لاَ يَمْلِكُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِمَا آبْتِداءً وَمُبَاشَرَةً مُخَاطَبَتُهُ تَعَالَى إِلَّا بِإِذْنِهِ.

(وَالْمَلَائِكَةُ)

(٣٨) ـ آخْتَلَفَ المُفَسِّرُونَ حَوْلَ المُرَادِ بِالرُّوحِ هُنَا: فَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ إِنَّهَا أَرْوَاحُ بَنِي آدَمَ.

وَقِيلَ أَيْضًا إِنَّهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وَقِيلَ بَلْ هُوَ مَلكُ عَظِيمٌ.

وَمَعْنَى الَّايَةِ: إِنَّ المَلَاثِكَةَ عَلَى جَلَالَةِ أَقْدَارِهِمْ وَرَفِيع دَرَجَاتِهمْ، يَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِمْ صَفًّا لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَتَكَلَّمُوا فِي هَذَا اليَّوْم ، إِجْلَالًا لِرَبِّهِم العَظِيمِ ، وَوُقُوفًا عِنْدَ مَنَازلِهِمْ ، إِلَّا إِذَا أَذِنَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ،

وَقَالُوا قَوْلًا صِدْقاً صَوَاباً. الرُّوحُ ـ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

#### (مَآباً)

فِيهِ السَّرَائِرُ وَتُخْتَبَرُ، وَتَتَكَشُّفُ فِيهِ الضَّمَائِرُ، فَمَنْ شَاءَ عَمِلَ صَالِحاً يُقَرِّبُهُ

(٣٩) ـ وَذَلِكَ اليَوْمُ آتِ مُتَحَقِّقُ لاَ رَيْبَ فِيهِ، وَلاَ مَفَرَّ مِنْهُ، وَهُوَ يَوْمُ تُبلّى

مِنْ رَبِّهِ، وَيُدْنِيهِ مِنْ كَرَامَتِهِ وَثَوَابِهِ، وَيُبْعِدُهُ مِنْ عِقَابِهِ.

مَآباً ـ مَرْجعاً بالإيْمَانِ وَالطَّاعَةِ.

اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلَاكِذَّا بَا

إَنَّ جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا

الله وَبِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا لَيْنَهُمَا

ٱلرَّحْمَنَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا

ٱلرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا

٢

لَّايَتَكَلَّمُونَ إِلَّامَنَ أَذِنَ لَهُ

إِنَّ ذَلِكَ ٱلْمَوْمُ ٱلْحَقُّ فَكُمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ

إِلَىٰ رَبِّهِ عَمَّابًا

## (أَنْذَرْنَاكُمْ) (يَا لَيْتَنِي) (تُرَاباً)

(٤٠) - إِنَّا نُحَذِّرُكُمْ عَذَابَ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَهُو آتٍ قَرِيبٌ - لِأِنَّ كُلَّ آتٍ قَرِيبٌ - إِنَّا نُحَدِّرُكُمْ عَذَابَ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَهُو آتٍ قَرِيبٌ - لِأِنَّ كُلَّ آتٍ قَرِيبٌ - وَفِي ذَلِكَ اليَوْمِ يَنْظُرُ كُلُّ إِنْسَانٍ إِلَى أَعْمَالِهِ فِي الدُّنْيَا، وَيَرَاهَا جَمِيعاً، فَإِنْ كَانَ صَمَلُهُ خَيْراً سُرَّ بِهِ وَآسْتَبْشَرَ، وَإِنْ كَانَ سَيِّئاً نَدِمَ وَلاَتَ سَاعَةَ مَنْدَم . وَيَتَمَنَّى الكَافِرُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ لَوْ أَنَّهُ كَانَ فِي الدُّنْيَا حَجَراً أَوْ تُرابًا لاَ يُعَاقَبَ هَذَا العِقَابَ أَوْ تُرابًا لاَ يُعَاقَبَ هَذَا العِقَابَ اللَّلِيمَ فِي الآخِرَةِ.

إِنَّا أَنْذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ كَا الْمَاقِرِيبًا يَوْمَ كَا الْمُؤْمُ الْمُذَّمُ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْمُؤْمِنَّةُ مُنْ الْمُافِرِينَكُونُ الْمُؤْمِنَّةُ الْمُؤْمِنَا الْمُعَافِقُهُمُ الْمُؤْمِنَا الْمُعَافِقُهُمُ الْمُؤْمِنَا الْمُعَافِقُهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ



#### (النَّازعَاتِ)

(١) ـ بَدَأَ الله سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ بِالقَسَم بِبَعْضِ مَخْلُوقَاتِهِ إِظْهَاراً لِعَظْمَةِ شَأْنِهَا، عَلَى أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدٌ ﷺ مِنْ أَمْرِ الْبَعْثِ، وَعَرْضِ الْخَلَائِقِ عَلَى رَبِّهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ لِيُجَازِيَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ. . هُوَ حَتَّ لاَ رَيْبَ فِيهِ، وَسَيكُونُ يَوْمُ القِيَامَةِ يَوْماً تَعْظُمُ فِيهِ الْأَهْوَالُ، وَتَخْشَعُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. . وَالنَّازِعَاتُ هِيَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِعُ أَرْوَاحَ البَشَرِ، فَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخَذُها بِعُسْرٍ، فَتَغْرَقُ فِي نَزْعِهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخَذُ رُوحَهُ وَتَأْخُذُها بِعُسْرٍ، فَتَغْرَقُ فِي نَزْعِهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ وَرَحَهُ بِسُهُولَةٍ، وَكَأَنَّمَا حَلَّتُهُ مِنْ نِشَاطٍ.

(وَقِيلَ أَيْضاً ۚ إِنَّ النَّاذِعَاتِ هِيَ الْكَوَّاكِبُ الجَارِيَةُ عَلَى نِظَامٍ مُعَيَّنِ فِي سَيْرِهَا كَالشَّمْسِ وَالقَمَرِ، وَبِذَلِكَ يَكُونُ مَعْنَى النَّرْعِ هُنَا الجَرْيُ. وَيَكُونُ مَعْنَى النَّرْعِ هُنَا الجَرْيُ. وَيَكُونُ مَعْنَى (غَرْقاً) هُوَ مُجِدَّةً مُسْرِعَةً فِي جَرْيِها).

#### (النَّاشِطَاتِ)

(٢) ـ وَمِنَ المَلائِكَةِ مَنْ تَنْشِطُ أَرْوَاحَ البَشَرِ وَتَأْخُــُدُهَا بِسُهُــولَةٍ وَرِفْقٍ،
 وَكَأَنَّمَا تَحُلُّهَا مِنْ نِشَاطِ.

(وَهُنَاكَ مَنْ قَالَ إِنَّ النَّازِعَاتِ هِيَ الكَوَاكِبُ، وَفَسَّرَ النَّاشِطَاتِ بِأَنَّهَا الكَوَاكِبُ، وَفَسَّرَ النَّاشِطَاتِ بِأَنَّهَا الكَوَاكِبُ الخَارِجَةُ مِنْ بُرْجٍ إِلَى بُرْجٍ مِنْ قَوْلِهِمْ: نَشَطَ النَّورُ إِذَا خَرَجَ).

وَالنِّشَاطُ \_ هُوَ الرِّبَاطُ والوِثَاقُ.

#### (السَّابِحَاتِ)

(٣) \_ اخْتَلَفَ المُفَسِّرُونَ فِي تَحْدِيدِ مَعْنَى السَّابِحَاتِ هُنَا:

- فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهَا الْمَلاَئِكَةُ.

## ا وَٱلنَّازِعَتِ غَرْقًا

الله وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا

و ألسّنبِ حَنتِ سَبْحًا

- وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهَا النُّجُومُ السَّائِرَةُ فِي أَفْلَاكِهَا سَيْراً هَادِثاً كَالسَّبْحِ فِي المّاءِ.

ـ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا السُّفُنُ السَّابِحَةُ فِي المَاءِ.

#### (فَالسَّابِقَاتِ)

- (٤) وَفِي تَفْسِيرِ مَعْنَاهَا أَقُوَالً:
- فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهَا المَلَائِكَةُ سَبَقَتْ إِلَى الإِيْمَانِ والتَّصْدِيقِ، أَوْ سَبَقَتْ بِالأَرْوَاحِ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا فِي الجَنَّةِ أَو النَّارِ. بِالأَرْوَاحِ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا فِي الجَنَّةِ أَو النَّارِ.
  - ـُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا الخَيْلُ تَسْبِقُ فِي سَبِيلِ اللهِ.
  - وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا النُّجُومُ المُسْرِعَاتُ عَنْ غَيْرِهَا فِي سَبْحِهَا.

#### (فَالمُدَبِّرَاتِ)

- (٥) ـ قِيلَ إِنَّ المُدَبِّرَاتِ هُنَا تَعْنِي المَلاَئِكَةَ تُدَبِّرُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ بِأَمْر رَبِّهَا.
- (وَقِيلَ إِنَّهَا الكَوَاكِبُ تُدَبِّرُ بَعْضَ أُمُورِ الكَوْنِ بِظُهُورِ بَعْضِ آثَارِهَا، فَسَيْرُ الشَّمْسِ وَالقَمَــرِ يُعَلَّمُ البَشَــرَ الحِسَــابَ، وَالفُصُّــولَ، وَالسُّهُــودَ، وَالمَوَاسِمَ.. وَآخْتِلَافُ الفُصُولِ مِنْ أَسْبَابِ الحَيَاةِ..).
- (٦) حِينَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَتَرْجُفُ الأَرْضُ رَجْفَةً شَدِيدَةً
   تَتَحَرُّكُ مِنْهَا الجِبَالُ، وَيُسْمَعُ لَهَا صَوْتُ شَدِيدٌ (وَهَذَا جَوَابُ القَسَمِ).
- (٧) ثُمَّ تَتْبَعُ النَّفْخَةَ الْأُولَى نَفْخَةٌ ثَانِيةٌ هِيَ الرَّادِفَةُ، فَتَدَكُّ الأَرْضُ
   وَالجِبَالُ، وَتَنْشَقُ السَّمَاءُ، وَتَنْتِثُ الكَوَاكِبُ، وَيَبْعَثُ اللهُ الخَلائِق.
  - الرَّادِفَةُ ـ التِي تَلِي الْأُولَى وَتَرْدُفُهَا.

#### (يَوْمَئِذٍ)

- (٨) فَتَهْلَعُ قُلُوبُ الكُفَّارِ حِينَ يَتَأَكَّـدُونَ أَنَّ مَا جَـاءَ بِهِ الـرَّسُولُ حَقَّ، وَأَنَّهُمْ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا.
  - وَاجِفَةً \_ خَائِفَةً وَجِلَةً .

## (أُبْصَارُهَا) (خَاشِعَةٌ)

- (٩) ـ وَتَخْشُعُ أَبْصَارُهُمْ، وَيَظْهَرُ فِيهَا الخَوْفُ وَالذَّلَّةُ.
  - خَاشِعَةٌ \_ ذَلِيلَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مَنَ الفَزَعِ .

## ا فَأَلسَّلِهِ قَاتِ سَبْقًا

ا فَالْمُدَيِّرَاتِ أَمْرَا

- ﴿ يُوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ
  - اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّادِفَةُ اللَّادِفَةُ اللَّهُ اللَّادِفَةُ
- هُ قُلُوبُ يَوْمَ إِذِ وَاجِفَةً
  - الصَّلُوهَا خَشِعَةٌ

### (أُئِنًا)

(١٠) ـ كَانَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ يَسْتَبْعِدُونَ وُقُوعَ البَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ، وَبَعْدَ أَنْ

يَصِيرَ النَّاسُ فِي القُبُورِ (الْحَافِرَةِ).

(وَقِيلَ بَلْ إِنَّ المَعْنَى هُوَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ أَثِنًا لَمَرْدُودُونَ إِلَى خَلْقِنَا الْأَوَّلِ قَبْلَ المَمَاتِ فَرَاجِعُونَ أَحْيَاءً. وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَعْنَى (الحَافِرَةِ) عَوْدَةُ الإِنْسَانِ إِلَى الجِلْقَةِ الْأُولَى فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا).

### (أَئِذَا) (عِظَاماً)

(١١) - وَكَانُوا يَقُولُونَ: أَنْرَدُ إِلَى الحَيَاةِ مَرَّة أُخْرَى بَعْدَ أَنْ نَصِيرَ عِظَاماً نَخِرَةً بَالِيَةً مُتَفَّتَةً؟.

(١٢) - وَقَالُوا: إِنَّهُ إِذَا صَحَّ مَا قِيلَ لَهُمْ مِنْ أَنَّهُمْ سَيْبَعَشُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ، فَهُمْ خَاسِرُونَ لِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِوُقُوعِ البَعْثِ.. (وَكَانُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ آسْتِبْعَاداً لِوُقُوعِ البَعْثِ، وَآسْتِهْزَاءً بِمُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ).
(وَاحدَةً)

رُوْ . (١٣) ـ وَرَدًّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ قَائِلًا: لاَ تَسْتَبْعِدُوا ذَلِكَ، وَلاَ تَظُنُّوهُ عَسِيراً

(١٣) ــ ورد الله تعالى عليهم قائِلاً: لا تستبعدوا دلِك، ولا تُظنوه عسِيراً عَلَى اللهِ، فَإِنَّمَا هِيَ صَيْحَةً وَاحِدَةً تُـطْلَقُ بِإِذْنِ اللهِ (وَقِيـلَ إِنَّهَا النَّفْخَةُ الثَّانَةُ»

زَجْرَةُ \_ صَيْحَةً.

(١٤) - فَإِذَا بِالنَّاسِ كُلِّهم أُحْيَاءُ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ (أَوْ فِي أَرْضِ المَحْشَرِ). المَحْشَرِ).

السَّاهِرَةُ \_ وَجْهُ الأَرْضِ ِ. وَقِيلَ إِنَّهَا الأَرْضُ البَّيْضَاءُ الخَالِيَةُ مِنْ كُلِّ

#### (أتاك)

(١٥) ـ شَقَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَكْذِيبُ قُرَيْشِ لَهُ، وَآسْتِهْ زَاؤُهُمْ بِهِ، فَذَكَّرَهُ اللهُ تَعَالَى بِقِصَّةِ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، مَعَ فِـرْعَوْنَ، لِيُسَلِّــهُ، وَيُثَبِّتَ قَلْبَهُ، وَلِيَعْلَمَ أَنَّ العَاقِبَةَ لِلرُّسُلِ عَلَى أَعْدَاءِ اللهِ المُكَذَّبِينَ.

#### (نَادَاهُ)

(١٦) - فَقَالَ تَعَالَى لِرَسُولِهِ الكَرِيمِ ﷺ: هَلِ آتَّصَلَ بِكَ خَبَرُ مُوسَى، حِينَمَا كَلَّمَهُ رَبُّهُ نِدَاءً، وَهُوَ فِي وَادِي طُوىً المُطَهِّرِ المُبَارَكِ؟. (وَطُوىً آسْمُ وَادٍ فِي أَسْفَل جَبَل سَيْنَاءً).

اللهِ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ الْمَارِدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ

ا أَوِذَا كُنَّا عِظْلَمَا نَجْدَرَةً

اللهُ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةُ

اللهُ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَلِحِدَةٌ

ا فَإِذَاهُم بِٱلسَّاهِرَةِ

اللهُ عَلْ أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَىٰ

ا إِذْنَادَنُهُ رَبُّهُ مِهِا لُوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَّى إِذْنَادَنُهُ مِهِا لُوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَّى

## 

- الله عَمُّلُ هَل لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّى
- ( وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَى
  - الله عَالَى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللُّهُ اللَّهُ اللّ

- ( فَكُذَّبُ وَعَصَىٰ
  - الله المُرَّأَدُ بُرِيسَعَىٰ اللهُ ا
- الله فَحَشَرَ فَنَادَى
- الله عَمَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى اللَّهُ الْأَعْلَى
- أَ فَأَخَذَهُ أَلَّهُ نَكَالَأَ لَآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ

(١٧) - أَمَرَ اللهُ تَعَالَى عَبْدَهُ مُوسَى بِأَنْ يَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ الطَّاغِيَةِ المُتَجَبِّرِ، وَأَنْ يَدْعُونَ الطَّغْيَانِ الكَفَّ عَنِ الطَّغْيَانِ وَالاَسْتِعْلَاءِ عَلَى النَّاسِ .

طَغَى ـ عَتَا وَتَجَبَّرَ.

(١٨) - فَقُلْ لَهُ: هَلْ تَرْغَبُ فِي أَنْ تُطَهِّرَ نَفْسَكَ مِنَ الآثَامِ التِي ٱنْغَمَسْتَ فِيهَا؟ وَتُزَكِّيهَا؟ . .

تَزَكَّى - تَطَهَّرَ مِنَ الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ.

(١٩) - وَهَلْ تُرِيدُ أَنْ أَدُلُكَ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّكَ، فَيَخْضَعَ قَلْبُكَ لَهُ، وَيُصْبِحَ مُطِيعاً خَاشِعاً؟.

#### (فَأْرَاهُ) (الآية)

(٢٠) - وَلَمَّا لَمْ يَقْنَعْ فِرْعَوْنُ بِدَعْوَةِ مُوسَى وَحُجَجِهِ العَقْلِيَّةِ، أَرَاهُ مُوسَى بُرْهَاناً قَوِيًا، وَمُعْجِزَةً كُبْرَى، عَلَى صِدْقِ نُبُوَّتِهِ، وَصِحَّةِ مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهِ، وَهِيَ انْقِلَابُ العَصَا حَيَّةً عَظِيمَةً، وَإِخْرَاجُ يَدِهِ مِنْ جَيْبِهِ بَيْضَاءَ تَتَلَّالُأُ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَلاَ مَرَضٍ.

(٢١) - فَكَذَّبَ فِرْعَوْنُ بِالحَقِّ، وَخَالَفَ مَا أَمَرَهُ بِهِ رَبُّهُ مِنَ الطَّاعَةِ.

(٢٢) - ثُمَّ تَوَلَّى، وَأَخَذَ فِي السَّعْيِ لِمُوَاجَهَةِ الحَقِّ بِالبَاطِلِ، غَيْرَ مُتَدَبِّرٍ عَاقِبَةً أَمْره.

يَسْعَى - يَجِدُّ فِي الْإِفْسَادِ وَمُعَارَضَةِ رَسُولِ اللهِ.

(٢٣) - فَأَخَذَ يُسَادِي فِي قَوْمِهِ، وَيُرْسِلُ فِيهِم الحَاشِرِينَ لِيَجْمَعُوا لَهُ السَّحَرَةَ، وَيَحْشُرُوهُمْ إِلَيهِ، لِمُوَاجَهَةِ مُوسَى، وَالْآيَاتِ التِي جَاءَهُمْ بِهَا مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ.

حَشَرَ - جَمَعَ السَّحَرَةَ أَوِ الجُنْدَ.

(٢٤) - وَقَامَ فِيهِمْ قَائِلًا: إِنَّهُ رَبُّهُمُ الْأَعْلَى، فَلَا سُلْطَانَ فِي أَرْضِ مِصْرَ يَعْلُو سُلْطَانَهُ فِي أَرْضِ مِصْرَ يَعْلُو سُلْطَانَهُ.

#### (الآخرة)

(٢٥) - فَانْتَقَمَ اللهُ مِنْهُ، وَجَعَلَهُ عِبْرَةً لِأَمْثَالِهِ فِي الدُّنْيَا. وَيُعَذَّبُهُ اللهُ فِي الآخِرَةِ فِي الدُّنْيَا. وَيُعَذَّبُهُ اللهُ فِي الآخِرَةِ فِي جَهَنَّمَ، وَيِئْسَ الرَّفْدُ المَرْفُودُ.

(وَقِيلَ إِنَّ المَعْنَىٰ هُوَ أَنَّ اللهَ تَعَـالَىٰ عَذَّبَهُ لِمَقَالَتِهِ الْأَخِيرَةِ: إِنَّـهُ رَبُّهُمُ الأَعْلَى، كَمَا عَذَّبَهُ لَمَقَالَتِهِ الْأُوْلَى التِي كَذَّبَ بِهَا مُوسَى).

نَكَالُ - عُقُوبَةً تَجْعَلُ مَنْ تَنْزِلُ بِهِ يَنكِلُ عَنْ فِعْلِهِ.

لَعِظَةٌ وَعِبْرَةٌ لِمَنْ لَهُ عَقْلٌ تُؤَثِّرُ فِيهِ المَوْعِظَةُ.

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَيَ

اللهُ عَأْنَتُمُ أَشَدُ خَلَقًا أَمِرُ السَّمَا أَبَنَنَهَا

﴿ رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّ لَهَا

اللهِ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُعَلَهَا وَأَخْرَجَ ضُعَلَهَا

فَ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَالَهَا

اللهُ أَخْرَجُ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَنْهَا

آ وَأَلْجِهَالَ أَرْسَلُهَا

الله المُعَالَكُونُ وَلِأَنْعَلِمِكُورُ الْمُعْلِمِكُورُ

(٢٦) ـ وَفِيمَا أَنْزَلُهُ اللَّهُ بِفِرْعَوْنَ مِنَ العُقُوبَةِ وَالنَّكَالِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ،

(أَأَنْتُمْ) (بَنَّاهَا)

(٢٧) ـ وَيَقُولُ تَعَالَى لِمَنْ يُنَاصِبُونَ النَّبِيُّ العِـذَاءَ، وَيُنْكِرُونَ البَّعْثَ والنُّشُورَ: إِنُّكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَعْلَمُونَ أَنَّ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ أَعْظَمُ مِنْ خَلْقِكُمْ، وَأَنَّ إِبْدَاعَهَا وَإِنْشَاءَهَا أَصْعَبُ مِنْ إِبْـدَاعِكُمْ وَإِنْشَائِكُمْ، وَمَـعَ ذَلِكَ فَقَدْ خَلَقْنَاهَا، وَلَمْ يُعْجِزْنَا أَمْرُ إِبْدَاعِهَا.

(٢٨) ـ فَقَدْ خَلَقَ اللهُ تَعَالَى السَّمَاوَاتِ، وَضَمَّ أَجْزَاءَهَا المُتَفَرَّقَةَ، وَجَعَلَهَا ذَاهِبَةً فِي السَّمَاءِ صُعُداً، وَعَدَلَهَا فَجَعَلَ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا فِي مَوْضِعِهِ المُنَاسِبِ لَهُ.

السَّمْكُ - قَائِمُ كُلِّ شَيءٍ.

#### (ضَحَاهَا)

(٢٩) ـ وَجَعَلَ لَيْلَهَا مُظْلِماً حَالِكَ السَّوَادِ، وَجَعَلَ نَهَارَهَا مُضِيئاً مُشْرِقاً أَغْطَشَ لَيْلَهَا \_ جَعَلَهُ مُظْلِماً.

#### (دَحَاهَا)

(٣٠) \_ وَمَهَّدَ بَعْدَ ذَلِكَ الأَرْضَ، وَبَسَطَهَا لسُكْنَى المَخْلُوقَاتِ.

دَحَاهَا \_ بُسَطَهَا وَمَدَّهَا.

#### (مَرْعَاهَا)

(٣١) ـ وَفَجَّرَ العُيُونَ والأَنْهَـارَ وَاليَنَابِيـعَ فِيهَا فَفَـاضَتْ بِالمَـاءِ، وَأَنْبَتَتِ النَّبَاتَات لِيَأْكُلَ مِنْهَا النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ.

(٣٢) ـ وَثَبَّتَ الجِبَالَ فِي أَمَاكِنِهَا مِنَ الأَرْضَ ، وَجَعَلَهَا كَالأُوتَادِ التِي تُشَدُّ بِهَا الخِيَامُ لِكَيْلَا تَذْهَبَ بِهَا الزِّيَاحُ وَذَلِكَ لِكَيْلَا تَمِيـدَ الأَرْضُ بِمَنْ عَلَيْهَا مِنَ الخَلَائِق، وَتَضْطَربَ بِهمْ.

### (مَتَاعاً) (لأَنْعَامِكُمْ)

(٣٣) \_ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى كُلُّ ذَلِكَ لِيَتَمَتَّعَ بِهِ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ، وَيَنْتَفِعُوا بِهِ فِي مَعَاشِهِمْ وَحَيَـاتِهِمْ. فَاللَّهُ تَعَـالَى يُقَرِّرُ هَـذِهِ الحَقَائِقَ فِي أَذْهَـانِ

النَّاسِ لِيَخْلُصَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى لَفْتِ أَنْظَارِهِمْ إِلَى أَنَّ الذِي خَلَقَ هَـذَا الخَلْقَ البَدِيعَ العَظِيمَ لاَ يَعْجَزُ عَنْ بَعْثِ العِبَادِ مِنَ القُبُورِ يَوْمَ القِيَامَةِ، بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا قَدْ صَارُوا تُرَاباً وَرُفَاتاً، وَتَفَرُّقَتْ ذَرَّاتُ أَجْسَادِهِمْ فِي الأَرْضِ.

(٣٤) - فَإِذَا جَاءَتِ القِيَامَةُ بِأَهْوَالِهَا التِي تَشِيبُ لَهَا الوِلْدَانُ. وَالطَّامَةُ - هِيَ الدَّاهِيَةُ التِي تَطُمُّ عَلَى الدَّوَاهِي، وَتَعْلُو عَلَيْهَا.

### (الإنسان)

(٣٥) - وَفِي ذَلِكَ اليَوْمِ يَرَى الإنْسَانُ أَعْمَالَهُ جَمِيعَهَا، حَسَنَهَا وَقَبِيحَهَا، مُدَوَّنَةً فِي صَحِيفَةِ أَعْمَالِهِ، فَيَتَذَكَّرُهَا، وَكَانَ هُوَ قَدْ نَسِيَهَا وَأَحْصَاهَا اللهُ وَأَثْنَهَا لَذَه.

(٣٦) - وَفِي ذَلِكَ اليَوْمِ تَظْهَرُ النَّارُ لِلنَّاظِرِينَ، فَيَرَاهَـا النَّاسُ جَمِيعـاً، وَيُعَايِنُونَ أَهْوَالَهَا.

بُرُّ زَتْ - أَظْهِرَت إِظْهَاراً بَيُناً.

(٣٧) ــ فَأَمَّا مَنْ تَكَبَّرَ وَتَجَاوَزَ الحَدُّ بِكُفْرِهِ وَعِصْيَانِهِ.

#### (اثرَ)

(٣٨) - وَآثَرُ لَذَّاتِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا الفَانِيَةِ، وَشَهَوَاتِهَا، عَلَى ثَوَابِ الآخِرَةِ البَاقِيَةِ الدُّائِمَةِ.

(٣٩) - فَإِنَّ النَّارَ المُتَأَجِّجَةَ سَتَكُونُ مَأْوَاهُ وَمُسْتَقَرَّهُ . .

(٤٠) ـ وَأَمَّا مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَقُومُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَنَّـهُ سَيُسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِهِ، فَحَاذَرَ ذَلِكَ اليَوْمَ، وَحَسَبَ حِسَابَهُ، وَجَنَّبَ نَفْسَهُ الوُقُوعَ فِي المَحَارِمِ، وَالانْسِيَاقِ وَرَاءَ الهَوَى وَالشَّهَوَاتِ.

(٤١) - فَتَكُونُ الجَنَّةُ جَزَاءَهُ، وَفِيهَا مَأْوَاهُ وَمَصِيرُهُ.

### (يَسْأَلُونَكَ) (مُرْسَاهَا)

(٤٢) ـ كَـانَ المُشْـرِكُـونَ يَسْـأُلُـونَ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ السَّـاعَـةِ. . . عِنــادأُ وَآسْتِهْزَاءً، مَتَى تَكُونُ؟، وَيُلِحُّونَ عَلَيهِ فِي التَّعْجِيلِ بِقِيَامِهَا.

وَكَانَ النَّبِيُّ يَتَمَنَّى أَنْ يُجِيبَهُمْ عَمَّا يَشْأَلُونَ، حِرْصاً مِنْهُ عَلَى هِدَايَتِهِمْ. وَكَانَ النَّبِيُّ يَتَمَنَّى أَنْ يُجِيبَهُمْ عَمَّا يَشْأَلُونَ، حِرْصاً مِنْهُ عَلَى هِدَايَتِهِمْ. فَنَهَاهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ تَمَنِّي مَا لاَ يُرْجَى. لأِنَّ السَّاعَةَ عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَأَنَّ الرَّسُولَ مَهَمَّتُهُ الإِنْذَارُ، وَتَبْلِيخُ رِسَالَةِ رَبِّهِ، أَمَّا المُعَانِدُونَ فَلْيَذَرْهُمْ وَشَأْنَهم. وَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّل

و يُومَ يَتَذَكَّرُ أُلِّإِنسَنُّ مَاسَعَى

الله وَمُزِزَتِ ٱلْجَحِيهُ لِمَن يَرَى

الله عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

( وَ الرُّ الْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيا

الله فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَى

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ مِونَهَى اللهِ مَا لَيْهِ مِونَهَى اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا الل

( فَإِنَّ الْمِئَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَى

(الله يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا

وَمَعْنَى الآيَةِ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ يَسْأَلُونَ مَتَى تَكُونُ السَّاعَةُ؟.

أَيَّانَ مُرْسَاهَا ـ مَتَى يُقِيمُهَا اللهُ وَيُثَبِّتُهَا.

### (ذِكْرَاهَا)

(٤٣) - فَمَا هَذِهِ الذِّكْرَى الدَّائِمَةُ لَهَا، وَمَا هَذَا الاَهْتِمَامُ الذِي جَعَلَكَ لَا تَأْلُو جُهْداً فِي السُّوَال ِعَنْهَا؟ وَلَيْسَ عِلْمُهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَذْكرَهُ لَهُمْ.

#### (مُنْتَهَاهَا)

(٤٤) ـ إِنَّ عِلْمَ السَّاعَةِ يَنْتَهِي إِلَى رَبَّكَ، فَلاَ يَعْلَمُ وَقْتَ قِيَـامِهَا غَيْـرُهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ لِمَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلَا لِنَبِيّ مُرْسَلٍ .

#### (يَخْشَاهَا)

(٤٥) ـ وَأَنْتَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ مَبْعُوتٌ لِلانْـذَارِ والتَّخْوِيفِ، وَتَحْـذِيرِ مَنْ يَخَافُ مِنَ النَّاسِ مِنْ هَوْلِ السَّاعَةِ، وَعُسْرِ الحِسَابِ فِي الآخِرَةِ.

#### (ضُحَاهَا)

(٤٦) ـ وَحِينَمَا يَقُومُ الخَلْقُ يَـوْمَ القِيَـامَةِ وَالحَشْـرِ، وَيَـرَوْنَ السَّـاعَـةَ وَأَهْوَالَهَا، يَسْتَقْصِرُونَ مُدَّةَ هَذِهِ الدُّنْيَا، وَيَرَوْنَهَا كَأَنَّهَا عَشِيَّةٌ مِنْ يَوْمٍ، أَوْ ضُحًى مِنْ نَهَارٍ.

ضُحًى مِنْ نَهَارٍ. (أَوْ يَظُنُّونَ أَنَّ مُدَّةَ لُبِثِهِمْ فِي القُبُورِ كَانَتْ غَايَةً فِي القِصَرِ) العَشِيَّةُ ـ مَا بَعْدَ الظُّهْرِ حَتَّى مَغِيبِ الشَّمْسِ.

الضُّحَى . مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى وَقْتِ الظُّهْرِ.

الله فيمَ أَنتَ مِن ذِكْرُنْهَا

( إِلَى رَبِّكِ مُنْهُمُهُمَّا

( إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَلها

ا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَوْ يَلْبَثُوۤ أَإِلَّا عَشِيّةً وَكُونَهَا لَوْ يَلْبَثُوۤ أَإِلَّا عَشِيّةً



ن ن ن ا عُسَوَتُولَٰ عَبْسَ وَتُولَٰنَ

(١) - كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْماً يُخَاطِبُ أَحَدَ سَادَةِ قُرَيْشٍ ، وَقَدْ طَمِعَ فِي إِسْلَامِهِ ، فَبَيْنَمَا كَانَ يَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ ، إِذْ أَقْبَلَ آبْنُ أَمْ مَكْتُوم ، وَهُوَ رَجُلُ أَعْمَى ، وَكَانَ أَسْلَمَ ، قَدِيماً ، وَهَاجَرَ إِلَى المَدِينَةِ ، وَقَدْ جَاءً إِلَى النّبِيّ لِيسَأَلَهُ عَنْ شَيءٍ ، وَأَلَحَ عَلَى النّبِيِّ فِي السُّوَالِ . وَوَدَّ النّبِيُّ أَنْ لَوْ كَفَ لَيْسَأَلُهُ عَنْ شَيءٍ ، وَأَلَحَ عَلَى النّبِيِّ فِي السُّوَالِ . وَوَدَّ النّبِيُّ أَنْ لَوْ كَفَ آبُنُ أَمْ مَكْتُوم ، سَاعَتَهُ تِلْكَ ، لِيَتَمَكَّنَ مِنْ مُتَابَعَةٍ حَدِيشِهِ مَعَ ذَلِكَ الرّبُلُ ، طَمَعاً فِي هِدَايَتِهِ . وَعَبَسَ فِي وَجْهِ آبْنِ أُمَّ مَكْتُوم وَأَعْرَضَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَاتِ مُعَاتِبًا رَسُولَهُ عَلَى النّبَاتِ مُعَاتِبًا رَسُولَهُ الكَرِيمَ .

فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ يَهَشُّ لِآبْنِ أُمَّ مَكْتُـومٍ ، وَيَلْقَاهُ بِالعِنَايَـةِ والتَّكْرِيمِ وَيَقُولُ لَهُ: أَهْلًا بِمَنْ عَاتَبَنِي فِيهِ رَبِّي .

والتَّكْرِيم وَيَقُولُ لَهُ: أَهْلًا بِمَنْ عَاتَبَنِي فِيهِ رَبِّي. وَمَعْنَى الْآيَةِ: أَنَّ الرَّسُولَ قَطَّبَ وَجْهَهُ كَارِهاً وَأَعْرَضَ.

- (٢) لِأَنَّ الْأَعْمَى قَدْ جَاءَهُ يَسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ مِنْ أَمُورِ دِينِهِ، وَقَطَعَ حَدِيثَ الرَّسُولِ، مَعَ أَنَّهُ بِسَبَبِ عَمَاهُ يَسْتَجِقُ مَزِيداً مِنَ الرَّفْقِ والـرَّأْفَةِ، فَكَيْفَ يَلِيقُ بِكَ أَنْ تَخُصَّهُ بِالجَفْرَةِ وَالإِعْرَاضِ؟
- (٣) ـ وَمَا يُدْرِيكَ حَالَ هَـذَا الْأَعْمَى؟ فَقَدْ يَتَطَهَّرُ بِمَـا يَسْمَعُهُ مِنْكَ، وَيَنْتَفِعُ بِهِ.

يَزُّكِّي - يُتَطَهِّرُ بِتَعْلِيمِكَ مِنْ دَنُسِ الجَهَالَةِ.

(٤) ـ أَوْ يَتَّعِظُ فَتَنفعُهُ ذِكْرَاكَ وَعِظَتُكَ.

يَذُكُّرُ \_ يَتَّعِظُ.

(٥) - أُمَّا مَنِ آسْتَغْنَى بِمَالِهِ وَقُوَّتِهِ عَنِ الإِيْمَانِ.

- الْعَمَى أَنجَاءَهُ ٱلْأَعْمَى
- ﴿ وَمَايُدُ رِبِكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَى
- ﴾ أَوْيَذَكَّرُفَنَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَيَ
  - أَمَّا مَنِ أَسْتَغَنَى

- إِنَّ فَأَنَّ لَهُ وَتَصَدَّىٰ
- ﴿ وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَرَّكَّى
- ٥ وَأَمَّامَن جَاءَكَ يَسْعَى
  - وَهُوَيَخُشَىٰ
  - ا فَأَنتَ عَنْهُ لَلَهَّى
  - اللَّهُ كُلَّا إِنَّهَا نَذْكِرَةٌ

- الله فَنشَآءَذَكُوهُ
- (الله في في في المكرَّمة
- اللهُ مَّ أَفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ
  - و بِأَيْدِى سَفَرَةِ
    - ﴿ كِرَامِ بَرَدَةِ

- (٦) فَأَنْتَ تَتَعَرَّضُ لَهُ، وَتَهْتَمُّ بِتَبْلِيغِهِ الدَّعْوَةَ، لَعَلَّهُ يَهْتَدِي. تَصَدَّى تَتَعَرَّضُ لَهُ بالإِقْبَالِ عَلَيْهِ.
- (٧) ـ وَمَا يَضُرُّكَ أَنْ يَبْقَى عَلَى ضَلالِهِ، وَأَنْ لاَ يَتَطَهَّرَ مِنْ أَدْرَانِ الشَّرْكِ وَالجَهَالَةِ، فَأَنْتَ رَسُولٌ مُبَلِّغُ وَقَدْ أَدَيْتَ رِسَالَتَكَ عَلَى أَكْمَلِ وَجْهٍ.
- (٨) ـ وَأُمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى مُسْرِعاً فِي طَلَبِ العِلْمِ والهُدَى وَالتَّقَرُّبِ مِنْ دَرُّه
  - جاءَكَ يَسْعَى وَصَلَ إِلَيْكَ مُسْرِعاً.
  - (٩) ـ وَهُوَ يَخْشَى رَبُّهُ، وَيَحْذَرُ الوُّقُوعَ فِي الغَوَايَةِ.
  - (١٠) فَأَنْتَ تَتَلَهًى وَتَتَشَاغَلُ عَنْهُ، وَتُعْرِضُ عَنْ إِجَابَتِهِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ.
- تَلَهِّى تَتَشَاغَلُ. (١١) - لَيْسَ الصَّوَابُ مَا تَفْعَلُهُ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ بِأَنْ تَعْبِسَ فِي وَجْهِ
- (١١) ـ لَيْسَ الصَّوَابُ مَا تَفْعَلُهُ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بِأَنْ تَعْبِسَ فِي وَجْهِ الْأَعْمَى الذِي جَاءَكَ يَسْعَى، وَهُوَ يَخْشَى، وَتُقْبِلَ عَلَى مَنِ آسْتَغْنَى، وَقَدْ جَاءَ فِي الكُتُبِ الإِلْهِيَّةِ تَذْكِيرُ وَوَعْظُ وَتَنْبِيهُ لِمَنْ غَفَلَ عَنْ آياتِ رَبِّهِ الكَريم.
  - (وَقَدُ يَكُونُ المَعْنَى: إِنَّ مَهَمَّةَ الرِّسَالَةِ التَّنْبِيهُ وَالتَّذْكِيرُ).
    - كَلَّا \_ إِرْشَادً لِتَرْكِ المُعَاوَدَةِ.
    - إِنَّهَا تَذُّكِرَةً إِنَّ آيَاتِ القُرْآنِ مَوْعِظَةً وَتَذْكِيرٌ.
- (١٢) وَهَذِهِ التَّذْكِرَةُ بَيِّنَةٌ ظَاهِرَةٌ يَسْتَطِيعُ كُلُّ عَاقِلٍ أَنْ يَعِيَهَا، وَيَتَدَبَّرَهَا إِنْ أَرَادَ ذَلكَ.
- (١٣) \_ وَقَدْ أُوْدِعَتْ هَـٰذِهِ التَّـٰذِكِـرَةُ فِي الكُتُبِ الإِلَهِبَّـةِ ذَاتِ الشَّـرَفِ
- (١٤) وَهَذِهِ الصُّحُفُ الإِلَهِيَّةُ (الصَّحُفُ المُكَرَّمَةُ) مُعَظَّمَةً مُوقَّرَةً، عَالِيَةً
- القَدْرِ، مُطَهَّرَةً مِنَ النَّقَائِصِ وَلاَ تَشُوبُهَا الضَّلَالاَتُ.
- (١٥) ـ وَتَتَنَزَّلُ هَذِهِ الصَّحُفُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ الكِرَامِ بِوَاسِطَةِ سَفَرَةٍ كِرَامٍ . بَرَرَةٍ هُمُ المَلَائِكَةُ المُطَهَّرُونَ، لِيَقُومَ الْأَنْبِيَاءُ بِإِبْلَاغِهَا إِلَى النَّاسِ.
  - مَفَرَةٍ ـ مَلَاثِكَةٍ مُرْسَلِينَ.
- (١٦) ـ وَالمَلَاثِكَةُ السَّفَرَةُ هُمْ كِرَامٌ عَلَى اللهِ، وَأَبْرَارٌ وَأَطْهَارٌ لَا يُقَارِفُونَ ذَنْبًا، وَلَا يَجْتَرِحُونَ إِنْمًا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.
  - بَرَرَةٍ ـ مُطِيعِينَ للهِ أَوْ صَادِقِينَ.

## ا فُنِلَأُلْإِنسَنُ مَآأَكُفَرَهُ,

الله مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

رُنُ مِن نُطُفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدَّرَهُ

السَّبِيلَيَسَرَهُ

مُ مُمَّ أَمَانُهُ وَفَأَقَبُرُهُ

أُمُ إِذَاشَاءَ أَنشَرَهُ

ا كُلَّالَمًا يَقْضِ مَاۤ أَمَرُهُۥ

(الإنسان)

(١٧) - يَـذُمُّ اللهُ تَعَـالَى مَنْ أَنْكَرَ البَعْثَ وَالنَّشُورَ فَيَقُولُ: أَخْزَى اللهُ الإنْسَانَ الكَفُورَ، وَلَعَنَهُ مَا أَشَدُّ كُفْرَانَهُ لِلنَّعَمِ التِي يَتَقَلَّبُ فِيهَا، وَمَا أَكْثَرَ ذُهُولَهُ عَنْ مُسْدِيهَا إِلَيْهِ، وَمُنْعِمِهَا عَلَيْهِ.

قُتِلَ ـ لُعِنَ وَأُخْزِيَ وَعُذُبَ.

(١٨) - أُخَذَ اللهُ تَعَالَى يُفَصِّلُ مَا أَجْمَلُهُ فِي الآيَةِ السَّابِقَةِ، وَيُبَيِّنُ مَا أَفَاءَهُ عَلَى الإنْسَانِ مِنَ النُّهُمِ فِي مَرَاحِل حَيَاتِهِ وَنَشْأَتِهِ. فَقَالَ تَعَالَى: إنَّ اللهَ خَلَقَ الإِنْسَانِ مِنْ شَيءٍ حَقِيرٍ فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ التُّكَبُّرُ والتَّجَبُّرُ، أَلاَ يَعْلَمُ هَذَا الإِنْسَانُ مِنْ أَيُّ شَيءٍ خَلَقَهُ رَبُّهُ؟.

(١٩) - لَقَدْ خَلَقَ اللهُ الإنْسَانَ مِنَ مَاءٍ مَهِينِ (نُطْفَةٍ مِنْ مَنِيٍّ يُمْنِي كَمَا جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرَى)(١) وَقَدَّرَهُ أَطْوَاراً وَأَحْوَالًا، وَأَتَمَّ خَلْفَهُ بِمَا يُلَاثِمُ حَاجَاتِهِ، وَأَوْدَعَ فِيهِ القُوَّةَ التِي تُمَكِّنُهُ مِنِ آسْتِعْمَال ِ أَعْضَائِـهِ وَحَوَاسُـهِ، وَتَصْرِيفِهَا فِيمَا خُلِقَتْ لَهُ وَجَعَلَ كُلُّ ذَلِكَ بِمِقْدَارِ مَحْدُودٍ.

فَقَدُّرَهُ - خَلَقَهُ أَطْوَاراً وَهَيَّأُهُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ.

(٢٠) ـ ثُمُّ جَعَلَهُ مُتَمَكَّناً مِن آخْتِيَارِ السَّبِيلِ التِي يَسِيرُ فِيهَا ـ سَبِيلِ الخَيْرِ أَوْ سَبِيلِ الشُّرِّ ـ فَقَدْ آتَاهُ اللَّهُ القُدْرَةَ عَلَى العَمَل ، وَوَهَبَـهُ العَقْلَ الـذِي يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ الخَيرِ والشُّرِّ، وَعَرَّفَهُ عَاقِبَةَ كُلِّ عَمَل وَنَتِيجَتُـهُ، وَبَعَثَ إلَيهِ الرُّسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الكُتُبَ الْمُشْتَملَةَ عَلَى العِظَاتِ وَالْأَحْكَامِ .

يَسْرَهُ - سَهَّلَ لَهُ طَرِيقَ الهُدَى والضَّلَالِ.

(٢١) ـ ثُمَّ أَمَاتَهُ اللَّهُ، وَلَمْ يَتُرَكُّهُ مَطْرُوحًا فِي العَرَاءِ تَنْهَشُهُ الوُّحُوشُ، بَلْ تَفَضَّلَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ فِي غَرِيزَةِ النُّوعِ الإِنْسَانِيِّ أَنْ يُوَارِيَ أَمْوَاتَهُ فِي قُبُورِ

(٢٢) ـ ثُمُّ إِذَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أُحْيَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَبَعَثَهُ لِلْحِسَابِ وَالجَزَاءِ فِي الوَقْتِ الذِي قَدُّرَهُ اللَّهُ لِذَلِكَ.

أَنْشَرَهُ - أَحْيَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ .

(٢٣) - حَقًّا إِنَّ حَالَ الإنْسَانِ لَعَجِيبٌ، فَإِنَّهُ رَأَى فِي نَفْسِهِ مِنْ آيَاتِ اللهِ العَظِيمَةِ، مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُوجِّهَهُ إِلَى الصَّوَابِ والسَّدَادِ، وَالْهُدَى وَالرُّشَادِ، وَالتَّفَكُّر وَالتَّدَبُّر، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَقُمْ بِمَا أَمَرُهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ التَّأَمُّل فِي

دَلَائِلِ قُدْرَةِ رَبِّهِ، وَتَدَبُّر مَا يَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالَى، مِمَّا يُوجِبُ عَلَيْهِ التُّوجُّهَ إِلَى رَبِّهِ بِالعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ.

لَمَّا يَقْضِ - لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرَهُ بِهِ رَبُّهُ.

(الإنسان)

(٢٤) - فَلْيَتَدَبُّر الإِنْسَانُ شَأْنَ نَفْسِهِ، وَلَيْفَكِّرْ فِي أَمْر طَعَامِهِ، وَتَدْبِيرهِ وَتَهْيِثَتِهِ حَتَّى يَكُونَ غِذَاءً صَالِحاً نَافِعاً تَقُومُ بِهِ بُنْيَتُهُ، وَيَتَمَكَّنَ مِنْ أَدَاءِ مَهَمَّتِهِ فِي الحَيَاةِ.

(٢٥) ـ لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ المَاءَ مِنَ السَّحَابِ إِنْزَالًا.

(٢٦) - وَحِينَمَا يَصِلُ المَاءُ إِلَى بُذُورِ النَّبَاتَاتِ المَوْجُودَةِ فِي بَاطِن الأَرْضِ فَإِنُّهَا تَبْدَأُ بِالحَيَاةِ وَالتَّحَرُّكِ، وَتَشُقُ الأَرْضَ لِتَخْرُجَ مِنْهَا سُوقُهَا

> عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لِتَنْمُوَ وَتَتَنَفَّسَ. شَقَقْنَا الأرْضَ ـ بِالنَّبَاتِ أَوْ بِالحَرْثِ.

(٢٧) وَيُنْبِتُ اللهُ تَعَالَى الحَبِّ كَالحِنْطَةِ والشَّعِيرِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يَقْتَاتُ بِهِ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ .

(٢٨) ـ وَيُخْرِجُ اللَّهُ مِنَ الأَرْضِ ِ العِنَبَ وَالنَّبَاتَـاتِ التِي تُؤكَـلُ طَريَّـةً غَضَّةً. (قَضْباً).

(٢٩) - وَيُنْبِتُ الزَّيْتُونَ وَالنَّخْلَ، وَهُمَا ثَمَرَانِ مَعْرُوفَانِ نَبَاتاً وَقَمَراً.

(٣٠) \_ وَبُسَاتِينَ مُسَوَّرَةً، فِيهَا أَشْجَارٌ ضَخْمَةٌ مُثْمِرَةً.

الحَدَائِقُ - البَسَاتِينُ المُسَوَّرَةُ.

(فَاكهَةً)

الغُلْبُ - المُتَكَاثِفَةُ الأشْجَارِ.

(حَدَائق)

(٣١) - وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ فَوَاكِهَ يَتَمَتُّمُ بِهَا الإنْسَانُ كَالتِّينَ وَالعِنَبِ وَالتُّفَّاحِ . . وَتُنَّخِرِجُ النُّبَاتَ الذِي تَأْكُلُهُ الدُّوَابُّ كَالكلا وَالتُّبْنِ وَغَيْرِهِ. أَبًّا - كَلَّا وَعُشْبًا أَوْ هُوَ النُّبْنُ.

(لأنْعَامِكُمْ) (مَتَاعاً) (٣٢) - وَقَدْ أَنْبَتَ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ لِيَتَمَتَّعَ بِهِ النَّاسُ، وَيَنْتَفِعُوا بِهِ هُمْ

وَأَنْعَامُهُمْ فِي الحَيَاةِ الْدُنْيَا.

نَ فَلْيَنْظُرِٱلْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ عَ

الله أَنَّا صَبَيْنَا ٱلْمَاءَ صَبًّا

أَمُ مُعَ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا

الله لَمُ اللَّهُ اللّ

وَعِنَبًاوَقَضًبًا

﴿ وَزَيْتُونَاوَنَخَلًا

﴿ وَحَدَآبِقَ غُلِّبًا

وَفَكِهَةُ وَأَبَّا

اللهُ مَسْعَالَكُوْ وَلِأَنْعَلِيكُو

إِنَّ فَإِذَاجَآءَتِ ٱلصَّاخَةُ

وَ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ

وَأُمِّهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ

الما وَصَاحِبَالِهِ وَسَلِيهِ

اللُّهُ الْمُرِي مِنْهُمْ يَوْمَبِلْهِ شَأَنُّ يُغْنِيهِ

الله وكرو الله والمراه والمراه والمراه المراه المرا

الله صَاحِكَةً مُسْتَبْشِرَةً

( و و جُوهُ يَوْمَبِدِ عَلَيْهَا غَبَرَةً ا

اللهُ تَرُهَقُهَاقَئْرَةً اللهُ

اللهُ أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجْرَةُ الْفَجْرَةُ

(٣٣) - فَإِذَا جَاءَ يَوْمُ القِيَامَةِ، (وَسُمِّيَتِ القِيَامَةُ صَاخَّةً لِأَنَّهُ يَحْدُثُ فِيهَا صَوْتٌ هَائِلٌ يَصُمُّ الآذَانَ وَيَصُخُّ الأَسْمَاعَ).

الصَّاخَّةُ - الصَّيْحَةُ العَظِيمَةُ تَصُمُّ الآذَانَ.

(٣٤) - وَهُوَ يَوْمُ يَشْغَلُ كُلُّ آمْرِيءٍ بِمَا يُصِيبُهُ وَيُعَانِيهِ مِنَ الْأَهْوَالِ، فَيَفِرُّ مِمَّنْ كَانَ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَتَوَهَّمُ أَنَّهُمْ قَدْ يُعِينُونَهُ عَلَى مَا هُوَ فِيهِ، فَيَهِرُ مُتَوَارِياً مِنْ أُخِيهِ.

(٣٥) - كَمَا يَفِرُّ مِنْ أُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَهُمَا أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيهِ.

#### (صَاحِبَتِهِ)

(٣٦) ـ وَيَفِرُّ مِنْ زَوْجَتِهِ التِي هِيَ أَلْصَقُ النَّاسِ بِهِ، وَيَفِرُّ مِنْ يَنِيهِ الذِينَ هُمْ أَفْلَاذُ كَبِدِهِ، وَقَدْ كَانَ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا يَفْدِيهِمْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ.

#### (يَوْمَئِذٍ)

(٣٧) ـ فَفِي ذَلِكَ اليَوْمِ لَا يَسْأَلُ أَحَدُ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُفَكِّرُ فِيهِ لِأَنَّ لِكُلِّ وَالْكُلِّ فِيهِ لَأَنَّ لِكُلِّ وَالْكُلِّ إِنْسَانٍ وَالْحُلِّ الْسَانِ مَا يُغْنِيهِ عَن التَّفْكِيرِ فِي هُمُومِ الآخَرِينَ.

#### (يَوْمَئِذٍ)

(٣٨) - وَيَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَرِيقَيْنِ: سُعَدَاءَ وَأَشْقِيَاءَ، فَالسُّعَدَاءُ تَكُونُ وُجُوهُهُمْ مُشْرِقَةً مُتَهَلِّلَةً.

(٣٩) ـ وَتَكُونُ ضَاحِكَةً يَعْلُوهَا البِشْرُ والسَّعَادَةُ بِمَا وَجَدَتُهُ عِنْدَ رَبِّهَا مِنْ كَرَامَةِ وَرضاً.

(يَهُ مَئْذً)

(٤٠) - أمَّا الكَفَرَةُ الأَشْقِيَاءُ فَتَعْلُو وُجُوهَهُمْ غَبَرَةُ الذُّلِّ وَالهَوَانِ.

غَبَرَةٌ - غُبَارٌ وَكدورَةً .

(٤١) - وَيَغْشَى وُجُوهَهُمْ سَوَادُ الغَمِّ وَالْحُزْنِ.

تَرْهَقُهَا - تَغْشَاهَا . قَتَرَةً - ظُلْمَةً وَسَوَادً .

أوله م

(أُولَئِكَ)

(٤٢) - وَهَوُّلَاءِ اللَّذِينَ يَعْلُو وُجُوهَهُمْ غُبَارُ الذَّلِ، وَسَـوَادُ الحُزْنِ، هُمُ الكَفَرَةُ الذِينَ لَمْ يُوْمِنُوا بِاللهِ، وَبِمَا جَاءَ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ، وَخَرَجُوا عَنْ حُدُودِ

شَرَائِعِهِ، وَٱلْمُجْتَرَخُوا السَّيْئَاتِ وَالمَعَاصِي.



إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ

﴿ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ

٥ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ

﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُعُطِّلَتُ

﴿ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُسُجِرَتَ

﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ

- (١) إِذَا جُمِعَ بَعْضُ الشَّمْسِ إِلَى بَعْض ، وَتَلَاشَى ضَوْوُهَا.
   كُورَتْ أُزيلَ ضَوْوُهَا ، أَوْ لُقَتْ وَطُويَتْ فَأَصْبَحَتْ كَالكُرَةِ.
  - (٢) وَإِذَا تَنَاثَرَتِ النُّبُومُ، وَذَهَبَ لَأُلاؤُهَا وَٱنْطَمَسَ نُورُهَا.
     آنْكَدَرَتْ ذَهَبَ ضَوْؤُهَا أَوْ تَسَاقَطَتْ وَهَوَتْ.
- (٣) وَإِذَا زَالَتِ الجِبَالُ مِنْ أَمَاكِنِهَا، وَنُسِفَتْ، فَتَرَكَتِ الأَرْضَ قَاعاً صَفْصَفاً.
  - سُيِّرَتْ \_ أُزِيلَتْ مِنْ أَمَاكِنِهَا.
- (٤) وَإِذَا النَّـوقُ العِشَـارُ أَهْمِلَتْ وَسُيِّبَتْ، وَلَمْ يَعُـدُ يَعْتَنِي بِهَـا أَحَــدُ لاشْتِدَادِ الخَطْبِ عَلَى النَّاسِ.

العِشَارُ - جَمْعُ غَشَرَاءَ وَهِيَ النُّوقُ الحَوَامِلُ.

عُطِّلَتْ - أَهْمِلَتْ وَتُرِكَتْ بِلَّا رَاعِ .

- (٥) وَإِذَا جُمِعَت الوُحُوشُ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ، وَآخْتَلَطَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ .
  - (٦) وَإِذَا البِحَارُ ٱنْدَلَعَتْ فِيهَا النِّيرَانُ فَصَارَتْ نَاراً تَضْطَرهُ.

(وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بِفِعْل زِلْزَالٍ وَتَشْقُقِ فِي قِيعَانِ البِحَارِ فَيَسَرَّبُ مَاءُ البَحْرِ وَمَعَهُ المَوَاد القَابِلَةُ لِلاشْتِعَالِ المَوْجُودَةُ فِي بَاطِنِ الأَرْضِ إِلَى حَيْثُ تُوجَدُ السَّوَائِلُ المُلْتَهِبَةُ دَاخِلَ الأَرْض ، فَتَشْتَعِلُ وَتَظْهَرُ النَّيرَانُ عَلَى سَطْحِ البِحَارِ).

البِحَارُ سُجِّرَتْ ـ أُوقِدَتْ فَصَارَتْ نَاراً تَضْطَرِمُ.

(٧) - وَإِذَا عَادَتِ الْأَرْوَاحُ إِلَى أَبْدَانِهَا عِنْدَ النَّشْأَةِ الْأَخْرَى، بَعْدَ أَنْ فَارَفْتَهَا حِينَ المَوْتِ، وَسَمَّى اللهُ تَعَالَى هَذِهِ العُؤْدَةَ تَزْويجاً.

(وَعَدَّ بَعْضُهُمْ مَاجَاءَ فِي هَذِهِ الآيَةِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الأَرْوَاحَ بَاقِيةٌ مِنْ حِين المَوْتِ إلَى وَقْتِ الحَشر).

(وَقِيَلَ إِنَّ مَعْنَى زُوِّجَتْ هُوَ: جَمْعُ كُلِّ نَفْسٍ مَعَ أَمْثَالِهَا، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿أَحْشُرُوا الذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾(١).

زُوْجَتْ ـ رُدَّتِ الأَرْوَاحُ إِلَى أَجْسَادِ المَّوْتَى، أَوْ قُـرِنَتْ كُـلُّ نَفْسٍ مِمْسَلَتِهَا.

### (الْمَوْءُودَةُ) (سُئِلَتُ)

(٨) \_ وَإِذَا شُئِلَتِ المَوْءُودَةُ أَمَامَ وَاثِدِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ.

(وَكَانَ العَرَبُ فِي الجَاهِلِيَّةِ يَـدْفنُونَ بَنَـاتِهِمْ وَهُنَّ أَحْيَاءٌ وَيُسَمُّـونَ ذَلِكَ

(٩) ـ وَإِذَا سُئِلَتِ المَوْءُودَةُ عَنِ الذُّنْبِ الذِي آرْتَكَبَّتُهُ فَأَوْجَبَ قَتْلَهَا.

(وَسَتُجِيبُ بِأَنُّهَا قُتِلَتْ بِلَا ذَنْبٍ جَنَتْهُ).

(١٠) - وَإِذَا نُشِرَتْ صَحَاتِفُ الْأَعْمَالِ أَمَامَ أَعْيُنِ أَصْحَابِهَا يَوْمَ

(١١) ـ وَإِذَا كُشِطَتِ السَّمَاءُ، وَأُزِيلَتْ مِنْ مَكَانِهَا، فَلَمْ يَبْقَ غِطَاءُ وَلَا

كُشِطَتْ - قُلِعَتْ كَمَا يُقْلَعُ السَّقْفُ.

(١٢) - وَإِذَا أُوْقِدَتْ نَارُ الجَحِيمِ، إِيْقَاداً شَدِيداً، لِيَكُونَ حَرُهَا أَكْثَرَ اللَّهُ اللَّهُ المُتَالِقَ الطُّغَاةِ.

سُعِّرَتْ - أُوْقِدَتِ النَّارُ إِيقَاداً عَظِيماً.

(١٣) - وَإِذَا أَدْنِيَتِ الجَنَّةُ مِنْ أَهْلِهَا، وَقُرِّبَتْ مِنْهُمْ وَأُعِدَّتْ لِللُّخُولِهِمْ

أَزْلِفَتْ - قُرَّبَتْ وَأَدْنِيَتْ.

(١٤) - فَإِذَا حَصَلَ كُلُّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الأَحْدَاثِ السَّالِفَةِ النِي تَدُلُّ عَلَى قِيمَ السَّاعَةِ، وَبُعِثَ النَّاسُ مِنْ قَبُورِهِمْ، وَحُشِرُوا لِلحِسَابِ.. حِينَئِذٍ تَعْلَمُ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ، وَمَا أَعِدُ لَهَا مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍ، وَتَعْلَمُ أَيَّ أَعْمَالِهَا وَدَهُ عَلَيْها وَرَفَضَهُ. أَعَمَالِها وَدُهُ عَلَيْها وَرَفَضَهُ. أَعُمَالِها وَدُهُ عَلَيْها وَرَفَضَهُ.

﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُرِدَةُ سُمِلَتُ

إِلَي ذَنْبِ قُئِلَتْ

﴿ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتُ

﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَآ الْمُكْتُصَلَّتُ

الله وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتْ

﴿ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ

ا عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا أَحْضَرَتْ

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الأية ٢٢.

- اللهُ اللهُ أُقْمِمُ بِإِلَّخُنُسِّ
  - الْجُوَارِ ٱلْكُنْسِ

- اللهُ وَلَقَدُّرَءَاهُ إِلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ

- الله وَاللَّهُ لِإِذَاعَسْعَسَ وَاللَّهُ لِإِذَاعَسْعَسَ
- الصَّبِح إِذَا لَنَفَسَ وَٱلصَّبِح إِذَا لَنَفَسَ
- اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيهٍ
- الله وَيُ قُونِونِدُوكُ ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ الْعَرْشِ مَكِينٍ
  - الله مُطَاعِثُمُ أَمِينِ
  - الله وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ

- (١٥) ـ أَقْسَمَ اللهُ تَعَـالَى بِالنُّجُومِ الَّتِي تَغِيبُ عَنِ العُيُونِ فِي النَّهَـارِ، وَتَخْتَفِي عَنِ الْأَبْصَارِ، وَكَأْنَّها تَخْنُسُ فِي النَّهَارِ. [وَلَا لِتَوْكِيدِ القَسَمِ، وَقِيلَ إِنَّهَا صِلَةً مِثلُهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (لَئِلًّا يَعْلَمَ أَهْلُ الكِتَابِ)]. (١٠)
- (١٦) ـ وَهِيَ تَجْرِي فِي أَفْلَاكِهَا وَمَدَارَاتِهَا وَتَعُودُ لِتَظْهَرَ فِي اللَّيْلِ ، وَكَأَنُّهَا عَادَتْ إِلَى مَوَاقِعِهَا كَمَا يَعُودُ الظُّبْيُ إِلَى كِنَاسِهِ (أَيْ بَيْتِهِ).
  - الكُنْس التِي تَسْتَتِرُ فِي مَغِيبِهَا.
    - (اللَّيْل)
  - (١٧) ـ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَوَلِّي مُؤْذِناً بِزَوَالِ الظُّلْمَةِ.
  - عَسْعَسَ أَدْبَرَ (وَقِيلَ إِنَّ عَسْعَسَ تَعْنِي إِقْبَالَ اللَّيْلِ لَا إِدْبَارَهُ).
  - (١٨) ـ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ وَظَهَرَ نُورُهُ، وَفِي ذَلِكَ بُشْرَى لِلْأَنْفُسِ . تَنَفُّسَ - أَقْبَلَ، وَأَشْرَقَ.
- (١٩) ـ بَعْدَ أَنْ أَقْسَمَ اللَّهَ تَعَالَى بجَمِيع مَا تَقَدَّمَ قَالَ إِنَّ مَا أَخْبَرَكُمْ بِهِ
- مُحَمَّدٌ مِنْ أَمْرِ السَّاعَةِ لَيْسَ بِكِهَانَةً، وَلاَ آفْتِرَاءٍ عَلَى اللهِ، وَإِنَّما هُوَ قَوْلُ نَزَلَ عَلَيهِ وَحْياً مِنْ رَبِّهِ بِـوَاسِطَةٍ جِبْـرِيلَ عَلَيـهِ السُّلاَمُ. وَوَصَفَ تَعَـالَى جِبْرِيلَ بِأَنَّهُ رَسُولٌ كَرِيمٌ، أَيْ عَزِيزٌ عَلَى رَبِّهِ.
- (٢٠) ـ ثُمَّ يُتَابِعُ تَعَالَى وَصْفَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ: إِنَّهُ ذُو قُوَّةٍ فِي الحِفْظِ وَالبُّعْدِ عَنِ النِّسْيَانِ وَالخَطَإِ وَهُوَ ذُو جَاهٍ وَمَنْزِلَةٍ عِنْدَ صَاحِبٍ العَرْشِ أَيْ لَهُ مَكَانَةُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُّ وَمُنزِلَةٌ رَفِيعَةٌ.
  - مُكِين \_ ذُو مَكَانَةٍ رَفِيعَةٍ وَشَرَفٍ.
- (٢١) ـ تُطِيعُهُ المَلاَثِكَةُ وَيَصْدُرُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وَيَرْجِعُونَ إِلَى رَأْيهِ، وَهُوَ أَمِينٌ عَلَى إِبْلَاغٍ وَحْي ِ رَبِّهِ وَرِسَالَاتِهِ، وَقَدْ عَصَمَهُ اللَّهَ مِنَ الخِيَانَةِ فِيمَا يَأْمُرُهُ بِهِ رَبُّهُ، وَمِنَ الزُّلَلِ وَالخَطَإِ.
- (٢٢) ـ وَبَعْدَ أَنْ وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولُهُ جِبْرِيلَ، وَصَفَ نَبيَّهُ، عَلَيْهِ السُّلَامُ، فَقَـالَ إِنَّ مُحَمُّداً ﷺ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، وَهُــوَ صَـاحِبُهُمْ وَهُمْ يَعْرَفُونَهُ، لَأِنَّهُ خَالَطَهُمْ وَعَاشَرَهُمْ وَعَرَفُوا صِفَاتِهِ.
- (٢٣) وَإِنَّ مُحَمِّداً رَأَى جِبْرِيلَ عِيَاناً بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى بِشَكْل ِ بَيِّن وَاضِح ٍ، وَقَدْ تَمَثَّلَ لَهُ فِي صُورَةٍ يَسْتَطِيعُ فِيهَا رُؤْيَتَهُ.
  - (١) سورة الحديد الاية ١٣

🗗 وَمَاهُوَعَلَاً لَغَيْبِ بِضَنِينِ

وَمَاهُوَيِقَوْلِشَيْطَنِ تَجِيمِ

أَنُّ فَأَيْنَ لَذُهَبُونَ

﴿ إِنْهُوَ إِلَّاذِكُرُّ لِلْعَالَمِينَ

هُ لِمَنشَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ اللهِ

أَنُّ وَمَاتَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ

(٢٤) - وَلَيْسَ مُحَمَّدُ بِالمُتَّهَمِ عَلَى القُرْآنِ، بَلْ إِنَّهُ ثِقَةً أُمِينٌ لَا يُبَدِّلُ فِيهِ وَلَا يُحَرِّفُ، وَلَا يَضِنُّ بَيْذُلِهِ لِكُلِّ أَحَدٍ فَهُوَغَيْرُ بَخِيلٍ بهِ.

> الغَيْبِ ـ الوَحْي وَخَبَر السَّمَاءِ. ضَنِين ـ بَخِيل فَيُقَصِّرُ فِي تَبْلِيغِهِ.

(٢٥) \_ وَلَيْسَ هَذَا القُرْآنُ الذِي يَتْلُوهُ مُحَمَّدٌ بِقَوْلِ شَيْطَانِ مَـطْرُودٍ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ (رَجِيمٍ)، وَلاَ يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ حَمْلَهُ وَمَا يَسْبَغِي لَهُ ذَلِكَ، (كُمَا جَاءَ فِي آيَةِ أُخْرَى)(١)

(٢٦) ـ فَأَيْنَ تَذْهَبُ عُقُولُكُمْ، وَأَنْتُمْ تُكَذُّبُونَ بِهَذَا القُرْآنِ، وَقَدْ وَضَحَ لَكُمْ أَنَّهُ مُنَزُّلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ؟ وَأَيَّ سَبِيلٍ تَسْلُكُونَ لِلْهَرَب، وَقَدْ سُدَّتْ عَلَيْكُمُ المَسَالِكُ وَالسُبُلُ، وَبَطُلَتْ مُفْتَرَيَاتُكُمْ، وَقَامَتْ عَلَيْكُمُ الحُحَّةُ؟.

#### (لِلْمَالَمِين) (٢٧) ـ وَلَيْسَ هَذَا الهُرْآنُ إِلَّا عِظَةً وَتَذْكِرَةً لِلنَّاسِ كَافَّةً.

(٢٨) - وَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الهدَايَة وَالاسْتِقَامَةَ عَلَى جَادَّةِ الحَقِّ وَالصَّوَابِ،

فَعَلَيْهِ بِهَذَا القُرْآنِ فَلاَ هِدَايَةً فِي غَيْرِهِ.

### (الْعَالَمِينَ)

(٢٩) ـ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ (٧). قَالَ أَبُو جَهْل : الأَمْرُ إِلَيْنَا إِنْ شِئْنَا آسْتَقَمْنَا وَإِنْ شِئْنَا لَمْ نَسْتَقِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَـذِّهِ الآيَةَ. وَالمَعْنَى أَنَّ المَشِيئَةَ مَرْدُودَةٌ إِلَى اللهِ وَلَيْسَتْ إِلَيْكُمْ، فَهُوَ الَّذِي يُودِعُ فِي النَّاسِ إِرَادَةَ فِعْلِ الخَيْرِ فَتَنْصَرِفُ هِمتُهُمْ إِلَيْهِ، وَلَوْ شَاءَ لسَلَبَهُم إِيَّاهَا (أَيْ إِرَادَةَ فِعْلِ الخَيْرِ).

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآية ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة التكوير الأية ٢٨.



إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ

و وإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱننَّرَتُ

﴿ وَإِذَاٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ

( ) وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعُثِرَتُ

٥ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّاقَدَّ مَتْ وَأَخَّرَتْ

نَّ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَاغَرَّكَ بِرَيِّكَ ٱلْمِرَيِّكَ الْمُرَيِّكِ الْمُعَرِّقِ الْمُعَرِّقِ الْمُعَرِيدِ

(١) ـ إِذَا آنْشَقَّتِ السَّمَاءُ وَتَغَيَّرَ نِظَامُهَا، وَيَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ، وَخَرَابِ العَالَمِ .

(٢) \_ وَإِذَا تَسَاقَطَت الكَوَاكُ مُتَبَعْثَرَةً.

(٣) ـ وَإِذَا تَشَقَّقَتِ البِحَارُ مِنْ جَوَانِبِهَا وَقِيعَانِهَا، فَاخْتَلَطَتْ مِيَـاهُ بَعْضِهَا ببَعْض . (أَوْ غَارَتْ وَذَهَبَتْ مِيَاهُهَا).

فُجِّرَتٌ م شُقَقَتْ جَوَانِبُهَا أَوْ غَارَ مَا وُهَا.

(٤) ـ وَإِذَا تَحَرَّكَتِ الْأَرْضُ بِالقُبُورِ فَتَبَعْثَرَتْ، وَقُلِبَ تُـرَابُهَـا، وَخَـرَجَ

الأَمْوَاتُ مِنْهَا.

(٥) ـ إِذَا حَصَلَ كُلُّ ذَلِكَ يَكُونُ مَـوْعِدُ قِيامِ السَّاعِةِ قَدْ حَـانَ، وَحَانَ البَّعْثُ وَالْحِسَابُ. وَحِينَئِذٍ تَعْلَمُ كُلُّ نَفْسٍ مَا قَدَّمَتْ مِنْ عَمَلٍ وَلَمْ تُقَصَّرْ فِيهِ، وَمَا أَخَرَتْ مِنْ عَمَلٍ وَتَكَاسَلَتْ عَنْ أَدَائِهِ.

### (الإنسان) (يَا أَيُّهَا)

(٦) - يُهَدَّدُ اللهُ تَعَالَى الإنسانَ عَلَى كُفْرِهِ وَعِصْيَانِهِ لِرَبِّهِ، مَعَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَعْطَاهُ العَقْلَ وَالقُدْرَةَ عَلَى التَّمْيِزِ، وَأَنْعَمَ عَلَيْهِ بِالسَّمْعِ وَالبَصَرِ، وَأَظْهَرَ لَهُ الدَّلَائِلَ وَالحُجَجَجَ عَلَى وُجُودِ اللهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَيَقُولُ تَعَالَى للإِنسَانِ: مَا الذِي غَرَّكَ وَجَرَّأُكَ وَحَمَلَكَ عَلَى عِصْيَانِ رَبِّكَ الكَرِيمِ العَظِيمِ، حَتَّى أَقْدَمْتَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، وَقَابَلْتَهُ بِمَا لَا يَلِينُ عَلَى فَضْلِهِ وَنَعَمه عَلَكَ.

وَوَصَنَ اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ بِالكَرِيمِ تَنْبِيهاً لِلإِنْسَانِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَابِلَ الكَرِيمَ بِالأَفْعَالِ الفَبِيحَةِ.

مَا غَرَّكَ ـ مَا خَدَعَكَ وَجَرَّأَكَ عَلَى عِصْيَانِ رَبِّكَ.

### (فَسَوَّاكَ)

- (٧) الذي خَلَقَكَ مِنْ نُطْفَةٍ، ثُمُّ جَعَلَكَ سَوِيًا مُسْتَقِيماً مُعْتَدِلَ القَامَةِ،
   مُنْتَصِباً فِي أَحْسَن الهَيْئَاتِ وَالْأَشْكَالِ.
- (A) وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يُرَكِّبَ الإنسانَ وَيُخْرِجَهُ فِي أَيِّ صُورَةٍ شَاءً،
   مَقَال أَخْرَجُهُ فَ أَحْسَدَ صُدرَة، لذَلكَ كَانَ خَلَقًا بِهِ أَنْ نُقَدَّرَ نَعْمَةً الله
- وَقَدْ أَخْرَجَهُ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، لِذَلِكَ كَانَ خَلِيقاً بِهِ أَنْ يُقَدِّرَ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَسْتَعْمِلَ عَقْلَهُ وَحَوَاسَّهُ فِي الخَيْرِ، وَفِي فِعْلِ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ.
- (٩) ـ وَلَكِنَّكُمْ لَا تَسْتَقِيمُونَ عَلَى مَا تُوجِبُهُ نِعَمُ اللهِ عَلَيْكُمْ فَتَقَابِلُونَ الحَسَنَةَ وَالفَضْلَ بِالكُفْرَانِ، بَـلْ تَجْتَرِثُونَ.عَلَى مَا هُـوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَتُكَذَّبُونَ بِيَوْمِ القِيَامَةِ، وَهُو يَـوْمُ الحَشْرِ وَالمَعَـادِ، وَتُنْكِرُونَ بَعْنَكُمْ مِنْ قَبُورِكُمْ لِلْحِسَابِ وَالجَزَاءِ.

بِالدِّينِ - بِالحِسَابِ وَالجَزَاءِ.

### (لَحَافِظِينَ)

(١٠) - وَيُنَبِّهُ اللهُ تَعَالَى بَنِي الإِنْسَانِ إِلَى أَنَّ اللهَ جَعَلَ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَةً حَافِظِينَ يَحْفَظُونَهُمْ بِأُمْرِهِ تَعَالَى .

### (كَاتِبِينَ)

- (١١) وَهُمْ كِرَامٌ عَلَى اللهِ، أَمَنَاءُ فِيمَا يَكْتُبُونَهُ مِنْ أَعْمَالِ العِبَادِ جَمِيعِهَا مِنْ خَيْر وَشَرٌّ.
- وَ ﴿ اللَّهُ مِنْ خَمِيلَ مَا يَفْعَلُهُ العِبَادُ مِنْ خَيرٍ وَشَرٍّ، وَيُثْرِتُنُونَهُ فِي
- ستحريبهم. (١٣) - يُخبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ حَالِ الخَلَائِقِ يَوْمَ الحِسَابِ فَيَـذْكُرُ أَنَّ النَّوْنَ اللهِ مَا أَيْ اللهِ عَنْ حَالِ الخَلَائِقِ يَـوْمَ الحِسَابِ فَيَـذْكُرُ أَنَّ
- (١١) يحبِر الله تعالى عن حال الحدري يوم الجساب بيدار الأبرار الذين أطاعُوا الله ، وَاتَّبُعُوا رِضُوانَهُ ، يَصِيرُونَ إِلَى النَّعِيمِ فِي جَنَّاتٍ خَالِدِينَ . جَنَّاتٍ خَالِدِينَ .

الْأَبْرَارَ - الذِينَ بَرُّوا وَصَدَقُوا فِي إِيْمَانِهِمْ.

- (18) أَمُّنَا الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ الذِينَ عَصَوا اللهُ، وَغَرَّتُهُم الحَيَنَاةُ النَّذُنِيَا يِزِخُرُفِهَا وَمَبَاهِجِهَا، فَنَسُوْا رَبَّهُمْ وَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ. فَإِنَّهُمْ يَصِيرُونَ إِلَى نَارِجَهُنَّمَ.
- (١٥) وَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ لِيُقَاسُوا حَرَّهَا وَأَهْوَالَهَا يَوْمَ الحِسَابِ وَالجَزَاءِ. (يَوْمَ الدِّينِ).

يَصْلُونَهَا - يَدْخُلُونَهَا أَوْ يُقَاسُونَ حَرُّهَا.

🔯 ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ

- ٥ فِيَ أَيِّ صُورَةٍ مِّاشَاءَ رَكَّبَكَ
  - نَكَ كَلَا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ
  - ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ
    - 🛈 كِرَامًا كَيْبِينَ
    - الله يَعْلَمُونَ مَاتَفَعَلُونَ عَلَوْنَ
    - اِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمٍ
  - ا وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَلَفِي جَعِيمِ
    - ألَّ يَصْلُونُهَا يَوْمُ ٱلدِّينِ

## (أ) وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَآبِينَ

## ( وَمَا أَدْرَىنكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ

﴿ مُمَّ مَاۤ أَدۡرَىٰكَ مَايَوۡمُٱلدِّينِ

يُومَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْتًا وَ ٱلْآَمْرُ وَ مَيذِ يُلَّهِ

## (بِغَاثِبِينَ)

(١٦) - وَلَا يَغِيبُونَ عَنِ الْعَذَابِ فِي الجَحِيمِ سَاعَةً وَاحِدَةً، وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، وَلَا يُجَابُونَ إِلَى مَا يَسْأَلُونَ مِنَ المَوْتِ أَوِ الرَّحْمَةِ وَالرَّاحَةِ وَلَوْ لَحْظَةً مِنَ الزَّمَانِ.

### (أَدْرَاكَ)

(١٧) - وَأَشَارَ اللهُ تَعَالَى إِلَى عَظَمَةِ يَوْمِ القِيَامَةِ وَهَوْلِهِ فَقَالَ: إِنَّ أَسْرَ النَّاسِ عَجِيبٌ فَهُمْ سَاهُونَ لاَهُونَ، وَكَانَ خَلِيقاً بِهِمْ أَنْ يَتَمِظُوا، وَيَتَنَبَّهُوا وَيَتَنَبَّهُوا أَمْرَهُمْ قَبْلَ فَوَاتِ الأَوَانِ، فَإِنَّهُمْ لاَ يُدْرِكُونَ هَوْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ (يَوْمُ الدِّين).

#### (أَدْرَاكَ)

(١٨) - ثُمَّ عَادَ تَعَالَى فَكَرَّرَ تَنْبِيهَهُ لِلنَّاسِ إِلَى هَوْل ِ يَوْمِ القِيَامَةِ الذِي يَجْعَلُ الولْدَانَ شِيباً (١٠).

#### (يَوْمَئِذٍ)

(١٩) ـ ثُمَّ وَصَفَ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَنَّهُ يَوْمٌ لاَ تَسْتَطِيعُ فِيهِ نَفْسٌ أَنْ تَنْفَعَ نَفْسًا، وَلاَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْهَا، فَكُلُّ آمْرِيءٍ مَشْغُولُ بِمَا هُوَ فِيهِ، وَقَدِ آسْتَأْثَرَ اللهُ بِالأَمْرِ كُلِّهِ، فَإِلَيْهِ تَصْرِيفُ الْأُمُورِ فِيهِ، وَإِلَيهِ المَرْجِعُ وَالمَآبُ.

<sup>(</sup>١) سورة المزمل الآية ١٧.



## اللهُ وَمُلِّ لِللَّهُ عَلَقَفِينَ

الَّذِينَ إِذَا آكْتَا لُواْعَلَى ٱلنَّاسِ ٱلنَّاسِ

٢ وَإِذَا كَالُوهُمُ أُو وَزَنُوا

٤ أَلَا يَظُنُّ أَوْلَيْكَ أَنَّهُم مَّنْعُوثُونَ

(١) - المُطَفِّفُونَ هُم الذِينَ يَبْخُسُونَ المِكْيَالَ وَالمِيزَانَ، إمَّا بالزِّيَادَةِ إِذَا أَقْتَضُوا مِنَ النَّاسِ ، وَإِمَّا بِالنَّقْصَانِ إِذَا قَضَوْهُمْ . وَسُمِّى عَمَلُهُمْ تَطْفِيفًا لْإُنَّ مَا يَبْخَسُونَهُ النَّاسَ شَيءٌ حَقِيرٌ طَفِيفٌ.

وَيَقُولُ آبْنُ عَبَّاسِ إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا جَاءَ الْمَدِينَةَ وَجَدَهُمْ أُخْبَثَ النَّاسِ كَيْلًا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ السُّورَةَ فَحَسَّنُوا الكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ

وَيَتَهَدَّدُ اللَّهَ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيَةِ الكَريمَةِ بالهَلَاكِ وَالخِزْيِ مَنْ يُطَفَّفُ فِي المِكْيَالِ وَالميزَانِ.

وَيْلُ ـ هَلَاكُ وَخِزْيٌ وَعَذَاتُ.

المُطَفَّفُونَ ـ الذِينَ يَبْخَسُونَ النَّاسَ حُقُوقَهُمْ بالمِكْيَالِ وَالمِيزَانِ.

(٢) - وَفَشَرَ اللهُ تَعَالَى فِي هَـذِهِ الآيةِ، وَالتِي تَلِيهَا، المَعْنَى المَقْصُودَ بِالمُطَفِّفِينَ فَقَالَ: هُمُ الذِينَ إِذَا كَانَ المَالُ لِلنَّاسِ ، وَأَرَادُوا أَنْ يَكِيلُوا مِنْهُ لْإِنْفُسِهِمْ زَادُوا فِي المِكْيَالِ وَالمِيزَانِ، وَٱسْتَوْفُوا أَكْثَرَ مِنْ حَقَّهِمْ.

أَكْتَالُوا - آشْتَرَوا بالكَيْل .

يَسْتُوفُونَ \_ يَأْخُذُونَ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِمْ.

(٣) - وَإِذَا كَانَ المَالُ لَهُمْ وَأَرَادُواأَنْ يَكِيلُوا مِنْـهُ لِلنَّاسِ أَوْ يَـزِنُوا لَهُمْ، أَنْقَصُوا مِنْهُ، وَأَعْطَوْهُمْ أَقَلَ مِنْ حَقِّهمْ.

كَالُوهُمْ ـ أَعْطَوا غَيْرَهُمْ بِالكَيْلِ ِ.

يُخْسِرُ ونَ - يُنْقِصُونَ المِكْيَالَ وَالمِيزَانَ .

(أولَّتك)

(٤) ـ أَيْظُنُّ هَوُلَاءِ أَنَّهُمْ لَنْ يُبْعَثُوا يَـوْمَ القِيَامَـةِ لِيُحَاسَبُـوا أَمَامَ اللهِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ؟ فَهَذِهِ الْأَفْعَالُ المُنْكَرَةُ لَا تَصْدُرُ عَمَّنْ يَعْتَقِدُ بِـوُجُودِ اللهِ، وَأَنّ

الله سَيَجْمَعُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ.

٥ لِيَوْمِ عَظِيمٍ

اللَّهُ اللَّالِيلِّ اللَّهُ اللَّ

و يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

﴿ وَمَاۤ أَذۡرَىٰكَ مَاسِجِّينُ

اللهُ مَرَقُومٌ كَنَابٌ مَرَقُومٌ

ا وَيْلُّ يَوْمَبِدِ لِّلْمُكَذِّبِينَ

﴿ اللَّذِينَ يَكُذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿ وَمَايُكَذِّبُ بِهِۦۤ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَشِمٍ

#### (العَالَمينَ)

(٦) ـ وَفِي هَذَا النَّوْمِ يَخْرُجُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ، وَيَقُومُونَ بَيْنَ يَدِي رَبِّهُمْ حُفَاةً عُرَاةً لِلْعَرْضِ وَالحِسَابِ، وَهُـوَ يَوْمٌ شَدِيدُ الهَـوْل ِ عَلَى

(٥) ـ أَيْ أَلَا يَعْتَقِدُ هَوُلاءِ أَنَّهُمْ سَيُبْعَثُونَ فِي يَوْمٍ عَظِيمِ الهَوْلِ ـ هُوَ يَوْمُ

الكَافِرِينَ لِمَا يَرَوْنَهُ وَيَنْتَظِرُونَهُ مِنْ عَذَابٍ.

القِيَامَةِ .. لِيُحَاسَبُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ؟ . .

#### (کتاب)

(٧) \_ كُفُّوا أَيُّهَا المُطَفَّفُونَ، وَأَزْدَجِرُوا عن التَّطْفِيفِ، فَإِنَّ الفُجَّارَ المُطَفِّفِينَ سَيُحَاسَبُونَ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، وَسَيَكُونُ مَصِيرُهُمْ فِي مَكَانٍ ضَيِّقٍ

سَحِيقِ السُّفُولِ (فِي سِجِينٍ).

(وَقِيلَ ۚ إِنَّ المَعْنَى هُوَ أَنَّ كِتَابَ أَعْمَالِهِمْ سَيَكُونُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ دَلَالَةً عَلَى التُّحْقِيرِ وَالإِذْلَالِ).

كِتَابَ الفُجَّارِ - مَصِيرَ الفُجَّارِ - أَوْ كِتَابَ أَعْمَالِهمْ .

سِجِّينِ ـ فِي مَكَانٍ سَحِيقِ بَعِيدِ السُّفُولِ، وَسِجِّينُ مُشْتَقٌ مِنَ السَّجْنِ وَالضِّيقِ وَالسُّفُولِ ِ.

### (أَدْرَاكَ)

(٨) \_ وَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا سِجِّينٌ هَذَا؛ ، لِّأَنَّكَ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ يَا

#### (کتَاتُ)

(٩) ـ وَمَصِيرٌ هَوُلَاءِ المُجْرِمِينَ فِي سِجِّينِ مَكْتُوبٌ مَرْقُومٌ مَفْرُوعٌ مِنْهُ، لاَ يُزَادُ فِيهِ وَلاَ يُنْفَصُ مِنْهُ.

(١٠) ـ الوَيْلُ وَالخِزْيُ وَشِدَّةُ العَذَابِ فِي ذَلِكَ اليَّوْمِ لِمَنْ كَانَ يُكَدِّبُ بِيوْم ِ الجَزَاءِ، وَلِمَنْ كَانَ لَا يُبَالِي بِمَا يَكُونُ فِيهِ مِنْ حِسَابٍ وَعِقَابٍ.

(١١) ـ الذِينَ يُكَذُّبُونَ بِيَوْمِ القِيَامَةِ، يَوْمِ الحِسَابِ وَالجَزَاءِ.

(١٢) ـ وَمَا يُكَذِّبُ بِهَذَا اليَّوْمِ إِلَّا المُعْتَدِي فِي أَفْعَالِهِ، الذِي يَتَجَاوَزُ الحَلاَلَ إِلَى الحَرَام ، الأَثِيمُ فِي أَقْوَالِهِ فَهُـوَ إِنْ حَدَّثَ كَـذَبَ وَإِنْ وَعَدَ أُخْلَفَ وَإِنَّ خَاصَمَ فَجَرَ.

مُعْتَدٍ ـ فَاجِر مُتَجَاوِزِ الحَدِّ.

أَثِيمٍ - كَثِيرِ الإِثْمِ .

### (آیاتُنَا) (أَسَاطِيرُ)

(١٣) ـ وَهَذَا المُعْتَدِي الْأَثِيمُ هُوَ الذِي إِذَا سَمِعَ كَلَامَ اللهِ يُتْلَى عَلَيْهِ، كَذَّبَهُ وَأَنْكَـرَ أَنْ يَكُونَ مُنَـزَّلًا مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَزَعَمَ أَنَّـهُ مِنَ أُخْبَارِ الْأُولِينَ وَقَصَصِهِمْ، أَخَذَهَا مُحَمَّدُ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ السَّابِقِينَ.

أَسَاطِيرُ الْأُوْلِينَ ـ قَصَصُ الْأَوْلِينَ وَخُرَافَاتُهُمْ المُدَوَّنَةُ فِي كُتُبِهِمْ.

(١٤) - وَلَيْسَ الأَمْرُ كَمَا زَعَمُوا مِنْ أَنَّ هَـذَا القُرْآنَ هُـوَ مِنْ أَسَاطِيرِ الأَوْلِينَ، وَإِنَّمَا هُوَ كَلَامُ اللهِ إِلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَلَكِنَّ الذِي حَجَبَ عَنْ قُلُوبِهِم الإِيْمَانَ هُوَ مَا عَلاَ قُلُوبَهُمْ وَغَظَّاهَا مِنْ تَرَاكُم ِ الذُّنُوبِ،

وَتَوَالِي الإِقْدَامِ عَلَى مُنْكَرِ الْأَعْمَالِ، حَتَّى آعْتَادُوهَا، وَصَارَتْ سَبَبًا لَهُمْ لِحُصُولِ الرَّيْنِ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَالتِبَاسِ الأَمُورِ عَلَيْهِمْ.

(أَيْ إِنَّ قُلُوبَهُمْ عَمِيَتْ مِنَ الذَّنُوبِ وَمَاتَ فِيهَا الإِحْسَاسُ) كَلًا ـ رَدْعٌ وَزَجْرُ عَنْ قَوْلِهم البَاطِل .

كلا ـ ربع ورجر عن قويهم البائين . رَانَ ـ غَلَبَ وَغَطَّى، وَغَلَّفَ وَأَعْمَى .

### وْمَئِذٍ)

(١٥) ـ يَـزْجُرُ اللهُ تَعَـالَى هَوُلاَءِ المُكَذَّبِينَ، الـذِينَ يَقُولُـونَ إِنَّ القُـرْآنَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ، والذِينَ يَدَّعُوْنَ أَنَّهُمْ سَيَكُونُـونَ عِنْدَ اللهِ مِنَ المُقَرَّبِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ لَهُمْ: لَيْسَ الأَمْرُ كَمَا زَعَمُـوا، فَهُمْ سَيُطْرَدُونَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَسَيُحْجَبُونَ عَنْ رُوْيَتِهِ.

(١٦) - وَبَعْدَ أَنْ يُحْجَبُوا يَوْمَ القِيَامَةِ عَنْ رُؤْيَةِ رَبِّهِمْ، يُقْذَفُ بِهِمْ فِي نَارِ

جَهَنَّمَ، وَيَصْلُونَ سَعِيرَهَا، وَيُقَاسُونَ حَرَّهَا.

(١٧) ـ وَيُقَالُ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا العَذَابَ الذِي أَنْتُم فِيهِ هُوَ جَزَاءٌ لَكُمْ عَلَى تَكْذِيبِكُمْ بِمَا جَاءَ بهِ رَسُولُ اللهِ .

#### (کِتَابَ)

(١٨) - وَإِنَّ مَصِيرَ الْأَبْرَارِ سَيكُونُ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (عِلِّيِّنَ - أَيْ مَكَانٍ عَالٍ).

(وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّ المَعْنَى هُو: أَنَّ كِتَابَ أَعْمَالِ الأَبْرَارِ مُوْدَعٌ فِي أَعْلَى الأَمْرَارِ مُوْدَعٌ فِي أَعْلَى الأَمْكِنَةِ، بِحَيْثُ يَشْهَدُهُ المُقَرَّبُونَ مِنَ المَلاَئِكَةِ تَشْرِيفاً لَهُمْ، وَتَعْظِيماً الْأَبْدِينِ

(وَالرَّأْيَانِ يَتَفِقَانِ عَلَى أَنَّ الأَبْرَارَ مُكَرَّمُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ). كِتَابَ الأَبْرَارِ - مَصِيرَهُمْ أَوْ صَحِيفَةَ أَعْمَالِهِمْ.

## تُ إِذَانُنْلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَاقَالَ أَسَطِيرُ آلْأَوَّلِينَ



كَلَّآإِنَّهُمْ عَن زَّبِّهِمْ يَوْمَيِذٍ لِّكَحْجُوبُونَ ﴿

اللهُ أُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ الْمُؤْالِمُ الْمُؤْالِمُ الْمُؤْالِمُ الْمُؤْالُمُ الْمُؤالُمُ الْمُؤَالُمُ الْمُؤالُمُ الْمُؤلِمُ لَمِنْ الْمُؤلِمُ الْمُؤلُمُ الْمُؤلِمُ الْمُولُولُمُ

🕸 ثُمَّهُالُ هَذَاالَّذِى كُنْتُم بِدِءَتُكَذِّبُونَ

🕸 كُلَّاإِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيِينَ

(١٩) - وَأَرَادَ اللهُ تَعَالَى بَيَانَ عَظَمَةِ شَأْنِ عِلِّينَ فَقَالَ: وَإِنَّكَ لَا تَدْرى مَا عِلِّيُونَ هَذَا لَّأَنَّكَ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ.

#### (کتاب)

(٢٠) .. وَمَصِيرُ هَوُلاَءِ الأَبْرَارِ فِي عِلِّينَ مَكْتُوبٌ مَرْقُومٌ.

(٢١) .. وَيَشْهَدُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا.

(٢٢) ـ وَيَكُونُ الْأَبْرَارُ الـذِينَ يُطِيعُونَ رَبَّهُمْ، وَيُؤْمِنُونَ بَمَا أَنْزَلَ عَلَى رُسُلِهِ فِي نَعِيمٍ دَائِمٍ مُقِيمٍ ، وَجَنَّاتٍ فِيهَا فَضَّلٌ عَظِيمٌ يَوْمَ القِيَامَةِ.

#### (الأرائك)

يُوصَفُ (وَقِيلَ بَلْ إِنَّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى رَبِّهمْ). الأرائك - الأسرَّة.

(٢٤) - وَإِذَا نَظَرَ الإِنْسَانُ إِلَى وُجُوهِهِمْ أَدْرَكَ أَنَّهُمْ أَهْلُ رِفْهٍ وَنَعِيم لِمَا يَرَى فِي وُجُوهِهِمْ مِنَ الاطْمِئْنَانِ وَالنَّضْرَةِ.

نَضْرَةَ النَّعِيم ـ بَهْجَتَهُ وَرَوْنَقَهُ.

(٢٥) \_ يُسْقَوْنَ مِنْ خَمْر الجَنَّةِ فِي أُوَانِ مَخْتُومَةٍ، يَفُكُّ خَتْمَهَا الْأَبْرَارُ. الرَّحِيقُ - مِنْ أَسْمَاءِ الخَمْرِ الجَيِّدَةِ.

#### (خِتَامُهُ) (المُتَنَافِسُونَ)

(٢٦) ـ وَقَدْ خُتِمَتْ أَوَانِيهَا بِخِتَام مِنْ مِسْكِ تَكْريماً لِهَذِهِ الخَمْر، وَصَوْناً لَهَا عَنِ الاَبْتِذَالِ (وَأَهْلُ الأَرْضِ كَانُوا يَنْخُتُمُونَ أُوَانِيَ الخَمْرِ بِطِينِ). وَلِلْوُصُـولِ إِلَى هَذَا النَّعِيمِ فَعَلَى النَّاسِ أَنْ يَتَسَابَقُـوا وَيَتَنَافَسُـوا فِي التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ، وَالفَوْزِ بِمَرْضَاتِهِ، وَالعَمَلِ بِأُوَامِرهِ.

(٢٧) - وَيُمْزَجُ هَذَا الرَّحِيقُ المَخْتُومُ بِالمِسْكِ لِهَوُلاءِ الكِرَامِ البَرَرةِ بِمَاءٍ يَأْتِي مِنْ عَيْن تَسْنِيمٍ فِي أَعَالِي الجَنَّةِ.

(وَقِيلَ إِنَّ تَسْنِيمَ هُوَ شَرَابٌ مِنْ أَشْرَفِ شَرَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ).

(٢٨) ـ وَوَصَفَ تَعَالَى تَسْنِيمَ هَذِهِ فَقَالَ: إنَّهَا عَيْنُ يَشْـرَبُ مِنْهَا الْأَبْـرَارُ المُقَرَّبُونَ الرَّحِيقَ مَمْزُوجاً إِذَا شَاؤُوا.

(وَقَدْ نَصَبَ عَيْناً عَلَى المَدْحِ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ أَمْدَحُ عَيْناً).

## أَنَّ وَمَآ أَدُرَىٰكَ مَاعِلِّيُّونَ

## الله كُنْاتُ مَرْقُومٌ

﴿ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقْرَبُونَ ﴿ يَنْهُ لَا تُرْارَلُهِي نَعِيمٍ

الله عَلَى ٱلأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ

اللهُ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ فِي مُنْضَرَةَ ٱلنَّعِيمِ

(أَ) خِتَنَمُهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلِيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ

(١٠) وَمِنَ اجُهُ مِن تَسْنِيمٍ

عَيْنَايَشْرَبُ جِهَاٱلْمُقَرَّبُونَ

#### (آمَنُوا)

- (٢٩) إِنَّ المُجْرِمِينَ الذِينَ يُعَانُونَ شُوء العَذَابِ، فِي الآخِرَةِ، كَانُـوا فِي الدُّنْيَا يَسْخَرُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ الذِينَ أَكْرَمَهُم اللهُ فِي دَارِ كَرَامَتِهِ، حِينَمَا كَانُوا فِي الدَّارِ الدُّنْيَا.
- (٣٠) ـ وَكَانُوا إِذَا مَرُّوا بِالمُؤْمِنِينَ يَسْخَرُونَ مِنْهُمْ وَيَتَغَامَزُونَ عَلَيْهِمْ بالعُيُونِ، آسْتِهْزَاءً بهمْ.
- (٣١) ـ وَإِذَا رَجَعُوا إِلَى جَمَاعَتِهِمْ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ والضَّلَالِ، رَجَعُوا مُعْجَبِينَ بِأَنْفُسِهِمْ لِمَا فَعَلُوهُ بِالمُؤْمِنِينَ مِنَ الشَّخْرِيَةِ وَالإِيْذَاءِ. فَكِهِينَ ـ مُعْجَبِينَ، أَوْ مَسْرُورِينَ رَاضِينَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ.
- (٣٢) وَإِذَا رَأَى هَوُلاءِ المُجْرِمُونَ المُوْمِنِينَ قَالُوا: إِنَّهُمْ ضَالُونَ إِذْ بَدَّلُوا دِينَهُمْ، وَتَرَكُوا مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ، وَآتَبَعُوا مُحَمَّداً وَدِينَهُ.

#### (حَافِظِينَ)

(٣٣) ـ وَالله سُبْحَانَهُ لَمْ يُرْسِلِ الكُفَارَ رُقَبَاءَ عَلَى المُؤْمِنِينَ، وَلَمْ يَعْهَـدْ اللَّهِمْ بِمُحَاسَبَتِهِمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، فَلاَ يَحقُ لَهُمْ أَنْ يَعِيبُوا عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعْمَالُهُمْ.

#### (آمَنُوا)

(٣٤) - وَفِي يَوْمِ القِيَامَةِ الذِي يُكَرِّمُ فِيهِ اللهُ تَعَالَى المُوْمِنِينَ، وَيُخزِي الكَافِرِينَ المُحْرِمِينَ، فَإِنَّ المُؤْمِنِينَ هُمُ الذِينَ يَضْحَكُونَ مِنَ الكُفَّارِ، وَمَا صَارُوا إِلَيهِ مِنَ الحِزْي ِ وَالذَّلُ وَالعَذَابِ.

#### (الأرَائِكِ)

- (٣٥) وَيَكُونُ المُؤْمِنُونَ المُكَرِّمُونَ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ جَالِسِينَ عَلَى الأَرَاثِكَ يَنْظُرُونَ.
- (٣٦) لِيَرَوا إِنْ كَانَ هَوُلاَءِ الكُفَّارُ قَدْ لَقُوا الجَزَاءَ الأَوْفَى، الذِي يَسْتَحِقُونَهُ عَلَى كُفْرِهِمْ وَأَعْمَالِهِم المُجْرِمَةِ، فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا. التَّويبُ وَالإَثَابَةُ المُجَازَاةُ.

## ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْيضَمَكُونَ

- أَن وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْعَامَنُ ونَ
- ( وَإِذَا ٱنقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُوا فَيَا اللهِ مُ اَنقَلَبُوا فَكِهِمُ اللهِ مُ اللهُ اللهُ
  - (أَنَّ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوۤ أَإِنَّ هَـُوُلَآهِ لَضَآ لُونَ
  - وَمَا أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
- فَأَلْيُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
  - وَ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ
- هُلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ



إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتُ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتُ

٥ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

ا وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتَ

رُ وَأَلْقَتُ مَافِيهَا وَتَعَلَّتُ

٥ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ

(أُ) يَــُأَيُّهُــا أَلْإِنسَـنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَيِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ

(١) ـ حِينَمَا يَحِينُ قِيَامُ السَّاعَةِ تَحْدُثُ أَحْدَاثُ عَجِيبَةٌ فِي الكَوْنِ، وَيَضْطَرِبُ نِظَامُهُ، وَتَنْشَقُ السَّمَاءُ، وَتَتَصَدَّعُ.

آنْشَقَّتُ \_ آنْصَدَعَتْ.

(٢) - وَآسْتَمَعَتِ السَّمَاءُ لِأَمْرِ رَبِّهَا، وَأَطَاعَتْهُ فِيمَا أَمَرَهَا بِهِ مِنَ الاَنْشِقَاقِ (أَذِنَتْ)، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تُطِيعَ أَمْرَ رَبِّهَا، لأَنَّهَا تَعْرِفُ عَظَمَتَهُ وَجَلاَلَهُ، وَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَعَالَى لا يُمَانَعُ وَلا يُغَالَبُ.

أَذِنَتْ \_ أَسْتَمَعَتْ وَآنْقَادَتْ.

حُقَّتْ ـ مِنْ حَقِّ اللهِ عَلَيْهَا الانْقِيَادُ لَإِمْرهِ.

(٣) - وَتَضْطَرِبُ الأَرْضُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ المَهُولِ، وَتَنْدَكُ جِبَالُهَا، وَتَنْسَدُكُ جِبَالُهَا، وَتَنْسَطُ فَتُصْبِحُ الأَرْضُ كَالفِرَاشِ، وَتَمْتَدُّ كَمَا يَمْتَدُّ الجِلْدُ المَدْبُوغُ (كَمَا قَالَهُ آبْنُ عَبَّاسٍ).

مُدَّتْ \_ بُسِطَتْ وَسُوِّيَتْ.

(٤) ـ وَتَقْذِفُ الأَرْضُ مَا فِي جَوْفِهَا مِنْ أَمْوَاتٍ وَمَعَادِنَ وَسَائِلٍ مُنْصَهِرٍ.
 وَتَتَخَلَّى عَنْ جَمِيع ذَلِكَ.

أَلْقَتْ مَا فِيهَا \_ لَفَظَّتْ مَا فِي جَوْفِهَا.

(٥) \_ وَهِيَ إِنَّمَا تَفْعَلُ ذَلِكَ آسْتِجَابَةً لِأَمْرِ رَبِّهَا العَظِيمِ ، وَحَقِيقٌ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَجِيبَ لأَمْرِهِ ، لأَنَّهَا تَعْرِفُ عَظَمَةَ جَلالِهِ ، وَتُدْرِكُ أَنَّهَا فِي قَبْضَةِ القُدْرَةِ الإِلَهِيَّةِ . القُدْرَةِ الإِلَهِيَّةِ .

# (الإنْسَانُ) (فَمُلاقِيهِ) (يَا أَيُّهَا)

(٦) ـ يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ عَامِلُ فِي حَيَاتِكَ، وَمُجِدُّ فِي عَمَلِكَ، إِلَى أَنْ
 تَنْتَهِيَ حَيَاتُكَ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ فِي عَمَلِكَ هِيَ خُطْوَةٌ فِي أَجَلِكَ، وَالمَوْتُ

يَكْشِفُ غَطَاءَ الغَفْلَةِ عَنِ الرُّوحِ، وَيَجْلُو لَهَا وَجْهَ الحَقِّ، فَتَعْرِفُ مِنَ اللهِ مَا كَانَتْ تُنْكِرُهُ، وَيَوْمَ الحَشْرِ يَجِدُ كُلُّ إِنْسَانٍ صَحِيفَةَ عَمَلِهِ حَاضِرَةً، وَقَدْ حَوَتْ جَمِيعَ أَعْمَالِهِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا، وَيُجَازِيهِ اللهُ وَفْقَهَا.

كَادِحُ ـ جَاهِدُ فِي عَمَلِكَ لِرَبِّكَ.

فَمُلَآقِيهِ \_ وَسَتُلَآقِي جَزَاءَ عَمَلِكَ.

#### (كِتَابَهُ)

- (٧) فَأَمَّا مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ سِجِلُّ عَمَلِهِ فَتَنَاوَلَهُ بِيَدِهِ اليُّمْنَى.
- (٨) ـ فَإِنَّهُ يُحَاسَبُ أَيْسَرَ حِسَابٍ، إِذْ يُثِيبُهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ أَعْمَالِهِ الصَّالِحَةِ، وَيَتَجَاوَزُ الرَّحْمَنُ عَمَّا كَانَ مِنْهُ مِنْ هَفَوَاتٍ.
- (٩) وَمَنْ حُـوسِبَ هَـذَا الحِسَــابَ اليَسِيـرَ رَجَــعَ إِلَى أَهْلِهِ المُؤْمِنينَ مَسْرُوراً مُبْتَهِجاً قَائِلًا: (هَاؤُمُ آقْرُؤُوا كِتَابِيَهْ)(١).

#### (كِتَابَهُ)

(١٠) - وَأَمَّا الذِي آرْتَكَبَ المَعَاصِي، وَآجْتَرَحَ السَّيِّفَاتِ، فَيَوْتَى كَتَابَـهُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ تَحْقِيراً لَهُ، وَيَتَنَاوَلُهُ بِشِمَالِهِ.

#### (يَدْعُو)

- (١١) ـ فَيُدْرِكُ أَنَّهُ هَالِكٌ فَيَدْعُـو هَلَاكاً وَخَسَاراً وَيَقُولُ: وَاثْبُورَاهْ.
  - **نُبُوراً ـ هَلَاكاً** وَخَسَاراً.
  - (۱۲) وَيُقْذَفُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ لِيَصْلَى سَعِيرَهَا يَصْلَى سَعِيرَهَا يَصْلَى يُقَاسِى حَرَّ جَهَنَّمَ أَوْ يَذْخُلُهَا.
- (١٣) فَقَدْ كَانَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بَطِراً لَا يُفَكِّرُ فِي أُمُورِ الآخَرَةِ، وَيُقْدِمُ عَلَى المَعَاصِي وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ لَذَّاتِهَا لَنْ تَعْقُبَهَا حَسْرَةً، وَلَنْ تُؤَدِّيَ بِهِ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ، وَلِذَلِكَ يُبَدِّلُهُ اللهُ تَعَالَى بِالنَّعِيمِ الزَّائِلِ الذِي كَانَ فِيهِ فِي الدُّنْيَا، بِالعَذَابِ الدَّائِمِ فِي الآخِرَةِ.
- (١٤) ـ فَقَـدٌ ظَنَّ أَنَّـهُ لَنْ يَـرْجِـعَ إِلَى اللهِ، وَأَنَّ اللهَ لَنْ يَبْعَثَ الخَـلَائِقَ لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ.

لَنْ يَحُورَ - لَنْ يَرْجِعَ إِلَى رَبِّهِ.

اللهُ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِئْبَهُ مِيمِينِهِ عَلَيْهِ

- ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا
  - ٥ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِ مَسۡرُورًا
- ا وَأَمَّا مَنْ أُونِي كِنْنَبُهُۥ وَرَاءَ ظَهْرِهِۦ
  - ١ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا
    - الله وَيَصْلَى سَعِيرًا
  - اِنَّهُ رَكَانَ فِي أَهْلِهِ عَسْرُورًا
    - إِنَّهُ وَظُنَّ أَن لَّن يَحُورَ

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة الآية ١٩.

ا بَلَيْ إِنَّ رَبَّهُ وَكَانَ بِهِ عَبَصِيرًا

٥ فَكَرَّ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ

الله وَٱلَّيْدِلِ وَمَاوَسَقَ

٥ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱللَّهَ

اللهُ لَتَرَكَبُنَّ طَبَقًا عَنطَبَقٍ لَتُرَكِّبُنَّ طَبَقًا عَنطَبَقٍ

اللهُم لَا يُؤْمِنُونَ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

﴿ وَإِذَاقُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ

لَايَسَجُدُونَ

٢ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ

(١٥) ـ بَلَى إِنَّهُ سَيَرْجِعُ إِلَى اللهِ لِيُحَاسِبَهُ عَلَى جَمِيع ِ أَعْمَالِهِ، إِنْ خَيْراً فَخَيْراً، وَإِنْ شَرّاً فَشَراً، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى كَانَ مُطَّلِعاً عَلَى جَمِيع مَا عَمِلَ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا.

(١٦) \_ يَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يُقْسِمَ بِمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ التِي ذَكَرَهَا

عَلَى إِثْبَاتِ مَا سَيَذْكُرُهُ، لِأَنَّهُ أَمْرٌ ظَاهِرٌ لَا يَحْتَاجُ ثُبُوتُهُ إِلَى حَلْفٍ.

(وَقِيلَ إِنَّ المَعْنَى هُوَ أَقْسِمُ قَسَماً مُؤَكَّداً بِحُمْرَةِ الْأَفْقِ بَعْدَ الِغُرُوبِ أَوْ قَبْلَ طُلُوعٍ الشَّمْسِ). [وَلَا لِتَوْكِيدِ القَسَمِ. وَقِيلَ إِنَّهَا صِلَةً مِثْلُهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (لِئَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الكِتَابِ)].

الشَّفَقُ - الحُمْرَةُ فِي السَّمَاءِ بَعْدَ الغُرُوبِ أَوْ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ.

(١٧) ـ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: إِنَّهُ لَا يُريدُ أَنْ يُقْسِمَ بِاللَّيْلِ وَمَا جَمَعَ، وَمَا لَفُّ

فِي ظُلْمَتِهِ مِنَ الخَلَاثِقِ، لِوُضُوحِ المَوْضُوعِ المُقسَمِ عَلَيْهِ.

(وَقِيلَ وَمَا وَسَقَ تَعْنِي وَمَا سَاقَ مِنْ ظُلْمَةٍ فَكَأَنَّهُ تَعَالَى أَقْسَمَ بِالضَّيَاءِ

وَسَقَ \_ ضَمَّ وَجَمَعَ \_ أَوْ مَا سَاقَ مِنْ ظُلْمَةٍ.

(١٨) ـ وَإِنَّهُ تَعَالَى لَا يُرِيدُ أَنْ يُقْسِمَ بِالفَمَرِ إِذَا آجْتَمَعَ نُورُهُ، وَتَكَامَلَ

(١٩)\_ لَتُلاَقُنَّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ حَالًا بَعْدَ حَالٍ، وَأُمُوراً بَعْدَ أُمُورٍ، إِلَى أَنْ تَصِيرُوا إِلَى رَبُّكُمْ، وَهُنَاكَ الخُلُودُ فِي الجَنَّةِ أَوْ فِي النَّارِ (وَهَـذَا جَوَابُ

(أَيْ لَنَنْتَقِلُنَّ مِنْ طَوْرٍ مِنْ أَطْوَارِ حَيَاتِكُمْ إِلَى طَوْرٍ آخَرَ مُنْذُ أَنْ كُنْتُمْ نُطْفَةً حَتِّي يُدْرِكَكُمُ المَوْتُ).

لَتُوْكُبُنَّ \_ لَتُلاَقُنَّ .

طَبَقاً \_ أَحْوَالاً مُتَطَابِقَةً \_ أَوْ حَالاً بَعْدَ حَالٍ .

(٢٠) ـ فَمَا الَّذِي يَمْنَعُهُمْ عَنِ الإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُـولِهِ وَالْيَـوْمِ الْآخِـرِ؟ وَلِمَـاذَا يَجْحَدُونَ بِقُـدْرَةِ اللهِ، وَيُنْكِـرُونَ صِحَّةَ البَعْثِ.. وَكُـلُ شَيءٍ أَمَامَهُمْ يَدُلُّ عَلَى بَاهِر قُدْرَةِ اللهِ، وَعَظِيم سُلْطَانِهِ؟.

(القُرْ آنُ)

(٢١) \_ وَمَا لَهُمْ إِذَا قُرىءَ القُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ إِعْظَامًا للهِ وَإِكْرَامًا؟.

(٢٢) ـ إِنَّ كُلِّ الدُّلَائِل تُوجِبُ عَلَيْهِم الإيْمَانَ بِاللَّهِ لَكِنَّهُمْ قَوْمٌ مُعَانِدُونَ مُكَابِرُونَ، يُصِرُّونَ عَلَى الكُفْرِ وَالتَّكْذِيبِ.

# إِنَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ

- إِنَّ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ
- إَلَّا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمُ أَجِرَ عَيْرُمُمنُونِ إِ

(٢٣) - وَالله يَعْلَمُ مَا يُضْمِرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْأَسْبَابِ التِي تَحْمِلُهُمْ عَلَى الإصْرَارِ عَلَى الشُّرْكِ، وَالاسْتِمْرَارِ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ.

يُوعُونَ - يَكْتَمُونَ فِي صُدُورِهِمْ، أَوْ يَجْمَعُونَ مِنَ السَّيِّئَاتِ.

وَأُوْعَى - جَمَعَ فِي وِعَاءٍ .

(٢٤) ـ وَجَزَاءُ الإِصْرَارِ عَلَى التَّكْذِيبِ وَالكُفْرِ وَالعِنَادِ العَذَابُ الألِيمُ فِي الَّاخِرَةِ، وَقَدْ بَشَّرَهُم اللهُ بِهِ آسْتِهْزَاءٌ بِهِمْ لَأِنَّ البُّشْرَى تَكُونُ فِي الْأُمُورِ الحسنة السارّة عادةً.

# (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ)

(٢٥) - لَكِنَ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُم عِنْدَ رَبِّهمْ جَزَاءٌ حَسَنٌّ، لاَ يَنْقَطِعُ مَدَدُهُ، وَلاَ يَنْضُبُ مَعِينُهُ.

غَيْرُ مَمْنُونٍ \_ غَيْرُ مُنْقَطِعٍ عَنْهُمْ.



- (١) ـ يُقْسِمُ اللهُ تَعَالَى بِالسَّمَاءِ وَبُرُوجِهَا.
- (وَالبُرُوجُ هِيَ مَنَاذِلُ الشُّمْسِ، وَقِيلَ إِنَّ البُرُوجَ هِيَ النُّجُومُ العِظَامُ).
- (٢) وَيُقْسِمُ تَعَالَى بِيَوْمِ القِيَامَةِ وَهُوَ اليَوْمُ المَوْعُودُ لِلْفَصْلِ وَالجَزَاءِ.
- (٣) وَيُقْسِمُ تَعَالَى بِجَمِيعِ مَا خَلَقَ فِي هَذَا الكَوْنِ مِمَّا يَشْهَـُهُ النَّاسُ
- (وَقِيلَ إِنَّ المَمْنِيَّ بِالشَّاهِدِ هُوَ مَنْ يَشْهَدُ عَلَى غَيْرِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَالمَشْهُودُ هُوَ مَنْ يَشْهَدُ عَلَىهِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ).

# (أَصْحَابُ)

(٤) ـ لُعِنَ أَصْحَابُ الْأَخْـدُودِ، وَقَـاتَلَهُـمُ اللهُ تَعَـالَى (وَهَــذَا جَـوَابُ
 القَـنَـ )

(وَالْأَخْدُودُ حُفْرَةً فِي الأَرْضِ. وَأَصْحَابُ الْأَخْدُودِ هُمْ جَمَاعَةٌ مِنْ يَهُودِ اللَّهَنِ عَمَدُوا إِلَى مَنْ كَانَ عِنْدَهُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ بِدِينِ المَسِيحِ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَأَكْرَهُوهُمْ عَلَى الارْتِدَادِ عَنْ دِينِهِمْ ، وَحَفَرُوا حُفْرَةً فِي الْأَرْضِ (أُخْدُوداً) أَضْرَمُوا فِيهَا نَاراً عَظِيمَةً ، وَوَقَفُوا بِالمُؤْمِنِينَ عَلَى النَّارِ، فَمَنْ وَبَلَى مِنَ المُؤْمِنِينَ عَلَى النَّارِ، فَمَنْ قَبِلَ مِنَ المُؤْمِنِينَ عَلَى النَّارِ، فَمَنْ فَلِي المُؤْمِنِينَ الارْتِدَادَ عَنْ دِينِهِ أَطْلَقُوهُ ، وَمَنْ رَفَضَ أَلْقَوْهُ فِي النَّارِ. فَلَكَ اللَّهُ مَنْ قَامُوا بِهَذَا العَمَلِ المُنْكَى .

قُتِلَ ـ لُعِنَ .

الْأَخْدُودِ ـ الشِّقُّ العَظِيم ِ فِي الأَرْضِ ِ.

(٥) ـ وَأَصْحَابُ الْأُخْدُودِ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ التِي فِيهَا مِنَ الحَطَبِ الكَثِيرِ مَا يَشْتَدُّ بهِ لَهيبُهَا. ﴿ وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ

وَالْيَوْمِ الْمُوْعُودِ

🥏 وَشَاهِدِوَمَشْهُودِ

﴿ قُنِلَ أَضْعَابُ ٱلْأُخَٰدُودِ

٥ ٱلنَّارِذَاتِٱلْوَقُودِ

- ﴿ إِذْهُرْعَكَتُهَا قُعُودٌ
- ( وَهُمْ عَلَىٰ مَايَفَعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مَهُودٌ شُمُودٌ
- ۞ وَمَانَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ
- ﴿ اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
  وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَوَّ بَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ
- ( إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَاتِ لَهُمُ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعَلِّهَا ٱلأَنْهَارُّ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْكَدُرُ
  - اللهُ إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ
    - اللهُ إِنَّهُ وَهُوَ بُبُدِئُ وَيُعِيدُ

(٦) ـ وَكَانَ هَوُلاءِ المُجْرِمُونَ قَاعِدِينَ حَوْلَ النَّارِ، يُشْرِفُونَ عَلَى تَعْذِيبِ
 المُؤْمِنِينَ.

- (٧) وَكَانَ الطَّغَاةُ الذِينَ أَمَرُوا بِإِحْرَاقِ المُؤْمِنينَ يُشَاهِـ دُونَ مَا يَفْعَلُهُ
   أَتَبَاعُهُمْ بِالمُؤْمِنِينَ.
- (A) وَلَمْ يَكُنْ لِهَوُلاَءِ المُوْمِنِينَ مِنْ ذَنْبٍ يُسَبِّبُ نِقْمَةَ الطُّغَاةِ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنَّهُمْ آمَنُوا بِرَبِّهِم العَزِيزِ، الذِي يُخْشَى عِقَابُهُ، المُنْعِمِ، الذِي يُرْجَى قَوْابُهُ،

مَا نَقَمُوا - مَا أَنْكَرُوا، أَوْ مَا كَرَهُوا.

#### (السَّمَاوَاتِ)

(٩) ـ وَاللهُ تَعَـالَى هُوَ المُسْتَحِقُ لِلْعِـزَّةِ وَالحَمْدِ لَأِنَّهُ مَالِـكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، فَلاَ مَهْرَبَ لِهَوُلاَءِ الظَّالِمِينَ مِنْهُ، وَهُوَ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْ خَلْقِهِ، وَمُجَازِيهِمْ عَلَيْهِ.

# (المُؤْمِنَاتِ)

(١٠) - إِنَّ الذينَ حَاوَلُوا فِتْنَةَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ عَنْ دِينِهِمْ، وَعَذَّبُوهُمْ لِيُجْبِرُوهُمْ عَلَى مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الكُفْرِ وَأَصَرُّوا عَلَى مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الكُفْرِ وَالطَّغْيَانِ، وَأَصَرُّوا عَلَى مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الكُفْرِ وَالطَّغْيَانِ، وَلَمْ يَتُوبُوا مِنْ ذُنُوبِهِمْ حَتَّى أَدْرَكَهُمُ المَوْتُ، فَإِنَّ اللهَ أَعَدً لَهُمْ عَذَابًا أَلِيماً فِي نَارِجَهَنَّمَ جَزَاءً لَهُمْ.

فَتَنُوا - عَذَّبُوا المُؤْمِنِينَ لِيُجْبِرُوهُمْ عَلَى تَرْكِ دِينِهِمْ.

# (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (جَنَّاتٌ) (الأَنْهَارُ)

(١١) - إِنَّ الذِينَ أَقَرُوا بِوَحْدَانِيَّةِ اللهِ، وَقَامُوا بِمَا أَمَرُهُمْ بِهِ رَبُّهُمْ، وَآنْتَهَوْا عَمَّا نَهَاهُمْ عَنْهُ، آبْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ وَرِضْوَانِهِ، فَأُوْلَئِكَ يُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي الْأَنْهَارُ فِي جَنَبَاتِهَا، وَهَذَا هُوَ الفَوْزُ الكَبِيرُ.

(١٢) ـ إِنَّ ٱنْتِقَامَ اللهِ تَعَالَى مِنَ الجَبَابِرَةِ وَالطَّغَاةِ هُــوَ فِي غَايَـةِ الشُّدَّةِ، وَفِى مُنْتَهَى الإِيْلاَم .

بَطْشُ رَبُّكَ - أَخْذُهُ الجَبَابِرَةَ بِالعَذَابِ.

(١٣) - وَهُو يُبْدِى ُ الحَلْقَ (أَيْ يَخْلُقُهُم آبْتِدَاءً) ثُمَّ يُعِيدُ خَلْقَهُمْ مَرَّةً أُخْرَى، بَعْدَ أَنْ يَصِيرُوا تَرَاماً.

يُبْدِيءُ - يَخْلُقُ خَلْقاً ٱبْتِدَاءً.

يُعِيدُ - يَبْعَثُ المَوْتَى بِقُدْرَتِهِ، وَيُعِيدُ خَلْقَهُمْ.

- الله وَهُوَالَغَفُورُالُودُودُ
- (١) ذُوالْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ
  - الله عَمَّالُ لِمَا يُرِيدُ
- ٧ هَلْ أَنْكُ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ
  - الله فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ
- (أَنَّ مَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكُذِيبِ
  - ﴿ وَاللَّهُ مِن وَرَآبِهِم شُّحِيطٌ
    - اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيدُ اللهُ عَلِيدُ اللهُ عَلِيدُ اللهُ عَلِيدُ اللهُ عَلِيدُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَ
      - ﴿ فِلَوْجِ مَحَفُوظٍ

- (١٤) وَهُوَ الغَفُورُ لِمَنْ بَادَرُوا إِلَيهِ بِالتَّوْبَةِ فَيَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّشَاتِهِمْ، وَهُوَ تَعَالَى كَثِيرُ الودِّ وَالمَحَبَّةِ لِمَنْ خَلُصَتْ نَفْسُهُ لِرَبِّهِ بالمَحَبَّةِ وَالطَّاعَةِ.
  - الوَدُودُ المُتَوَدِّدُ إِلَى أُوْلِيَاثِهِ بِالكَرَامَةِ .
- (١٥) ـ وَهُوَ ذُو العَرْشِ، أَيْ صَاحِبُ العَرْشِ العَظِيمِ العَالِي عَلَى جَمِيع الخَلائِق.
  - المَجِيدُ العَظِيمُ الجَلَالِ المُتَعَالِي .
- (١٦) ـ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَيَقُولُ للشَّيءِ كُنْ فَيَكُونُ، فَإِذَا أَرَادَ هَلَاكَ الجَاحِدِينَ، وَنَصْرَ المُؤْمِنِينَ لَمْ يُعْجِزْهُ ذَلِكَ.

#### (أتَاكَ)

- (١٧) ـ هَلْ بَلَغَكَ يَا مُحَمَّدُ حَدِيثُ الجُنُودِ مِنَ الْأَمَمِ الطَّاغِيَةِ الخَالِيَةِ، الخَالِيَةِ، النَّذَابِ اللَّهُ اللهُ تَعَالَى بِهِمْ مِنَ العَذَابِ وَالنَّكَالِ؟. وَالنَّكَالِ؟.
- (١٨) ـ وَهَوُلاَءِ الجُنُودُ هُمْ فِرْعَوْنُ، البذِي طَغَى وَآدُعَى اَلْأُلُوهِيَّةَ، وَقَوْمُهُ، الذِينَ طَغَى وَآدُعَى اَلْأُلُوهِيَّةَ، وَقَوْمُهُ، الذِينَ أَغْرَقَهُمُ اللهُ فِي البَحْرِ. وَثَمُودُ قَوْمُ صَالِح، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، الذِينَ عَقَرُوا النَّاقَةَ التِي جَعَلَهَا اللهُ لَهُمْ آيَةً عَلَى صِدْقِ رِسَالَةِ نَبِيَّهِمْ، فَذَمَّرَ اللهُ بِلاَدَهُمْ وَأَهْلَكُهُمْ، وَلَمْ يَتُرُكُ لَهُمْ فِي أَرْضِهِمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
- (١٩) ـ بَلِ الكَافِرُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَشَدُّ فِي تَكْذِيبِهِمْ لَكَ مِنْ تَكْذِيبِ تِلْكَ الأَقْوَام لِرُسُلِهِمْ.

# (وَرَائِهِمْ)

- (٢٠) ـ وَاللَّهُ تَعَالَى قَادِرُ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ فِي قَبْضَتِهِ وَتَحْتَ قَهْرِهِ، لَا مَهْرَبَ لَهُمْ مِنْهُ.
  - (قُرْآنُ)
- (٢١) ـ وَهَذَا القُرْآنُ الذِي جِئْتَهُمْ بِهِ، وَكَذَّبُوا بِهِ، هُوَ كِتَابٌ عَظِيمٌ مَجِيدٌ أَنْزَلَهُ اللهُ وَصَانَهُ مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ.
- (٢٢) وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى فِي المَلِ الْأَعْلَى مَحْفُوظاً مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ ، فَهُوَ فِي لَوْحِ مَحْفُوظٍ .



- ٥ وَٱلسَّمَاءَ وَٱلطَّارِقِ
- أَ وَمَآ أَذُرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ
  - النَّجْمُ النَّاقِبُ
- إِنَّكُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ

٥ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ

- (١) ـ يُقْسِمُ اللهُ تَعَالَى بِالسَّمَاءِ وَنُجُومِهَا الثَّاقِيَةِ الضَّوْءِ، التِي تَظْهَرُ لَيْلاً. (الطَّارِقُ هُوَ الذِي يَطْرُقُ البَابَ لَيْلاً، وَسُمِّي النَّجْمُ طَارِقاً لِأَنَّهُ يَظْهَرُ فِي اللَّيْلِ).
  - (أَدْرَاكَ)
- (٢) وَأَيُّ شَيءٍ يُعْلِمُكَ حَقِيقَةَ هَـذَا الطَّارِقِ، فَهُـوَ لَيْسَ مِمَّا تُمْكِنُ
   الإَحَاطَةُ بِهِ.
- (٣) ثُمَّ فَسَّرَ اللهُ تَعَالَى مَعْنَى هَذَا الطَّارِقِ الذِي أَقْسَمَ بِهِ، فَقَـالَ: إِنَّهُ النَّجْمُ النَّاقِبُ الذِي تَثْقُبُ شِدَّةُ ضَوْئِهِ وَلَمَعَانِهِ الظَّلاَمَ.
- (٤) أَقْسَمَ تَعَالَى بِالسَّمَاءِ وَالنَّجْمِ النَّاقِبِ، عَلَى أَنَّ كُلَّ نَفْسِ عَلَيْهَا حَافِظٌ مِنَ اللهِ، يُدَبِّرُ شُؤُونَهَا فِي جَمِيعِ أَطُوارِ حَيَاتِهَا، وَهَـذَا الْحَافِظُ المُدَبِّرُ هُوَرَبُهَا، خَالِقُهَا وَمُصَرِّفُ أُمُورِهَا فِي مَعَاشِهَا وَحَيَاتِهَا وَمَعَادِهَا. (وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّ المَقْصُودَ بِالحَافِظِ هُنَا المَلَكُ المُكَلَّفُ بِحِفْظِ الإِنْسَانِ وَمُرَاقَبَتِهِ كَمَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لَهُ مُعقِبْتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مَنْ أَمْرِ اللهِ هِ (١).

# (الإنسان)

(٥) ـ يَلْفِتُ اللهُ تَعَالَى نَظَرَ الإِنْسَانِ إِلَى مَبْدَأَ خَلْقِهِ لِيَتَضِحَ لَهُ قُدْرَةُ خَالِقِهِ وَوَاهِبِهِ الْحَيَاةَ وَالرَّزْقَ، لِيَعْرِفَ فَضْلَهُ وَمِنَنَهُ عَلَيْهِ، فَلاَ يَكُفُرُ بِرَبِّهِ، وَلاَ يُنْكِرُ البَعْثَ وَالمَعَادَ، لأِنَّ مَنْ خَلَقَهُ مِنَ النَّطْفَةِ المَهِينَةِ، قَادِرٌ عَلَى إِعَادَةِ خَلْقِهِ وَإِنْشَائِهِ، وَلِيَعْرِفَ الإِنْسَانُ ضَعْفَهُ وَتَفَاهَةَ أَصْلِهِ فَلاَ يَطْغَى وَلاَ يَتَجَبَّرُ.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية ١١.

( ﴿ خُلِقَ مِن مَّ آءِ دَافِقِ

٧ يَغُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِي

إِنَّهُ وَعَلَىٰ رَجْعِهِ عَلَقَادِرٌ

أَيُ يَوْمَ تُبْلَىٰ ٱلسَّرَآيِرُ

اللهُ مِنقُوَّةٍ وَلَانَاصِرٍ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اللهِ وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ

الله وَالْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّلْعِ

إِنَّهُ وَلَقُولُ فَصَلُّ إِنَّهُ وَلَقُولُ فَصَلُّ

(٦) - ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ مُتَدَفَّقٍ.
 دَافِق - مَصْبُوب بِدَفْع .

(٧) - يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ وَيَسْتَقِرُّ فِي رَحِمِ الْأَنْثَى.

(والصَّلْبُ أَسْفَلُ الظَّهْرِ، وَالتَّرَائِبُ هِيَ عِظَّامُ الصَّدْرِ).

(وَقَالَ الْأَسْتَاذُ المَرَاغِيَ فِي تَفْسِيرِهِ: إِنَّ العِلْمَ الحَدِيثَ أَثْبَتَ أَنَّ الخِصْيَةَ وَالمَبِيضَ يَكُونَانِ فِي بَدْءِ تَكُونِ الجَنِينِ مَا بَيْنَ مُنْتَصَفِ العَمُودِ الفِقَرِيِّ مُقَابِلَ الضُّلُوعِ فِي بَدْءِ أَيَّامِ الحَملِ).

الصُّلْبِ - أَسْفَلَ عِظَامِ الظُّهْرِ.

التَّرَائِب - عِظَام الرَّقَبَةِ وَالصَّدْرِ.

(٨) ـ وَالذِي خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ آثْبِتَدَاءً قَـادِرُ عَلَى إِعَادَةِ خَلْقِـهِ وَرَدُّهِ حَيَّا بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ وَيَبْلَى.

رَجْعِهِ ـ إِعَادَةِ خَلْقِ الإِنْسَانِ بَعْدَ فَنَائِهِ .

(السَّرَائِر)

(٩) - وَهُو تَعَالَى القَادِرُ عَلَى أَنْ يُعِيدَ الإِنْسَانَ حَيَّاً فِي يَوْمِ البَعْثِ وَالنَّشُورِ الذِي تَنْكَشِفُ فِيهِ السَّرَائِرُ، وَتَتَّضِحُ الضَّمَائِرُ، فَلَا يَبُقَى فِي

تُبْلَى السَّرَائِرُ - تُكْشَفُ مَكْنُونَاتُ القُلُوبِ.

(١٠) ـ وَفِي ذَلِكَ اليَوْمِ لَا تَكُونُ لِلإِنْسَانِ قُوَّةٌ يُدَافِعُ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَلاَ يَجِدُ لَهُ نَاصِراً يَنْصُرُهُ مِنْ حِسَابِ اللهِ وَعِقَابِهِ.

(١١) - قَسَماً بالسَّمَاءِ التِي تُنْزِلُ المَطَرَ.

(وَالرَّجْعُ هُوَ إِغَادَةُ الشَّيْءِ ۚ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلًا، وَيُرَادُ بِهِ هُنَا المَطَرُ لِأَنَّهُ يُعَادُ إِلَى الأَرْضِ مِنَ السَّمَاءِ).

(وَهَذِهِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ المَطَرَ يَنْشَأُ مِمَّا يَتَصَاعَدُ مِنَ الأَرْضِ مِنْ بُخَارٍ).

(١٢) - وَقَسَماً بِالأَرْضِ التِي يَنْزِلُ عَلَيْهَا المَاءُ مِنَ السَّمَاءِ فَتَنْشَقُّ وَتَتَصَدَّعُ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا النَّبَاتُ.

الصَّدْع - النَّبَاتِ الذِي تَنْشَقُّ الأَرْضُ عَنْهُ.

(١٣) ـ بَعْدَ أَنْ أَقْسَمَ تَعَالَى بِالسَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، قَـالَ إِنَّ هَذَا القَـوْلَ ، اللهِ وَالأَرْضِ ، قَـالَ إِنَّ هَذَا القَـوْلَ ، وَقَاطِعُ الذِي جَاءَكُمْ بِهِ مُحَمَّدُ ، هُوَ قَوْلُ حَقُّ فَاصِلُ بَيْنَ الحَقِّ وَالْبَاطِلِ ، وَقَاطِعُ لِلْجَدَلِ . لِلْجَدَل ِ .

فَصْلُ - فَاصِلُ بَيْنَ الحَقِّ وَالبَاطِل<sub>ِ</sub> .

- رَنِي وَمَاهُوَ بِٱلْهُزَٰلِ
- ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَا كَيْدًا
  - الله وَأَكِدُكَدُا
- اللهُمُ وَيُقِلِ ٱلْكَنفِرِينَ أَمْهِلْهُمُ رُوَيْدًا

(١٤) ـ وَهُوَ قُولٌ جِدُّ لاَ هَزِلَ فِيهِ، فَمِنْ حَقِّهِ أَنْ تَخْضَعَ لَهُ الرُّقَابُ، وَيَذِلَّ جَبَاهُ العُتَاةِ.

(١٥) - إِنَّ هَوُلاَءِ المُكَذِّبِينَ المُجْرِمِينَ يَمْكُرُونَ بِالنَّـاسِ وَيَكِيدُونَ لَهُمْ بِدَعْوَتِهِمْ إِيَاهُمْ إِلَى مُخَالَفَةِ القُرْآنِ بِإِلْقَاءِ الشُّبُهَاتِ كَقَوْلِهِمْ: (إِنْ هِيَ إِلاَّ حَبَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ).

(١٦) - وَيَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُ يُقَابِلُ كَيْدَهُمْ بِكَيْدٍ يُفْسِدُهُ وَيُبْطِلُهُ، لِيُظْهِرَ الحَقَّ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ، وَلِيَدْفَعَ مَا جَاؤُوا بِهِ مِنَ البَاطِلِ، وَلِيَعْلَمَ الخَلْقُ بِهَذا مَنْ يَكُونُ الغَالِبُ أَهُوَ اللهُ أُمِ العَبْدُ الكَافِرُ؟ إِنَّ اللهَ هُوَ الغَالِبُ لِأَنَّ العَبْدَ أَضْعَفُ وَأَحْقَرُ مِنْ أَنْ يُغَالِبَ اللهَ القَوِيِّ العَلِيمَ فِي كَيْدِهِ.

# (الكَافِرِينَ)

(١٧) - ثُمُّ يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ الكَرِيمِ: سِرَّ فِي دَعْوَتِكَ، وَلاَ تَسْتَعْجِلْ بِالعَذَابِ فَإِنَّنَا سَنُمْهِلُهُمْ لِيَرْدَادُوا إِثْماً حَتَّى إِذَا أَخَذْنَاهُمْ، أَخَذْنَاهُمْ بِحَقِّ. وَعَادَ تَعَالَى فَأَكَدَ طَلَبَهُ مِنْ رَسُولِهِ إِمْهَالَهُمْ، فَقَالَ: إِنَّنَا سَنُمْهِلُهُمْ فَلِيلًا، وَسَتَرى مَا سَيَحِلُ بِهِمْ مِنَ العَذَابِ وَالنَّكَالِ. وَسَتَرى مَا سَيَحِلُ بِهِمْ مِنَ العَذَابِ وَالنَّكَالِ. وَلَيْكَالِ.

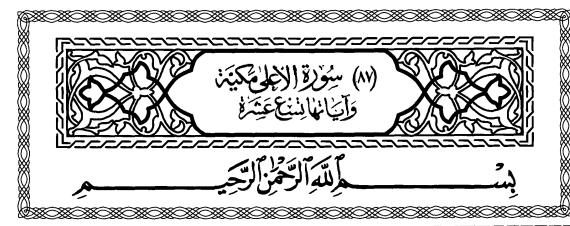



- الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ اللَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ
- ( وَٱلَّذِي قَدَّرَفَهَدَى

- اللُّهُ وَاللَّهِ يَ أَخْرِجَ ٱلْمُرْعَىٰ
- فَجَعَلَهُ عُثَاءً أَحُوى
- ( سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسَى
- ﴿ إِلَّامَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُۥيَعَلَمُ ٱلْجُهُرَ وَمَا يَخْفَىٰ

- (١) نَزِّهِ آسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى العَظِيمِ عَنْ كُلِّ مَا لَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ، فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَسْمَاثِهِ، فَلَا تَذْكُرُهُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ التَّفْظِيمِ لَهُ.
- (٢) ـ فَهُوَ الذِي خَلَقَ الكَاثِنَاتِ جَمِيعَهَـا وَأَوْجَدَهَـا مِنْ عَدَمٍ ، وَجَعَلَهَـا مُنَسَّقَةً مُحْكَمَةَ الخَلْقِ، وَسَوَّى بَيْنَهَا فِي الإِحْكَامِ وَالإِنْقَانِ.
- (٣) ـ الذِي قَدَّرَ خَلْقَ كُلُّ شَيءٍ، وَأَعْطَاهُ مَا يَسْتَحِقُّهُ وَمَا يُمَكِّنُهُ مِنْ أَدَاءِ
   مَهَمَّتِهِ التِي خُلِقَ لَهَا، وَهَدَى كُلُّ مَحْلُوقٍ إِلَى آسْتِعْمَال مَا آخْتَصَّهُ الله بِهِ
   لأِدَاءِ وَظِيفَتِهِ، وَالقِيَامِ بِمَا يُصْلِحُ حَالَهُ.
  - (كَمَا قَالَ تَعَالَي ﴿قَالَ رَبُّنَا الذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿(١).
    - قَدَّرَ ـ جَعَلَ الشَّيْءَ عَلَى مَقَادِيرَ مَخْصُوصَةٍ . فَهَدَى ـ فَوَجَّهَ كُلُّ وَاحِدِ وَهَدَاهُ إِلَى مَا يُنْبِغِي لَهُ .
- (٤) وَالَّذِي أَنْبَتَ النَّبَاتَ لِتَسْتَفِيدَ مِنْهُ المَخْلُوقَـاتُ، فَمَا مِنْ نَبَاتٍ إِلَّا وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَرْعَى لِنَوْع مِنَ الحَيَوَانِ.
- (٥) ـ وَبَعْدَ أَنْ يَكُونَ النَّبَاتُ أَخْضَرَ يَجْعَلُهُ اللهُ تَعَالَى هَشِيماً يَابِساً، كَالغُثَاءِ الذِي يَخْمِلُهُ السَّيْلُ لونُهُ ضَارِبٌ إلى السُّمرَةِ أوِ السَّوادِ. أَخْوَى ـ أَسْمَرَ أَوْ أَسْوَدَ بَعْدَ الخُضْرَةِ.
  - (٦) سَنْنَزَّلُ عَلَيْكَ قُرْآناً تَقْرَؤُهُ وَلَا تَنْسَى مِنْهُ شَيْئاً.
  - (وَهَذَا وَعْدُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِرَسُولِهِ بِأَنَّهُ لَنْ يَنْسَى مِنَ القُرْآنِ شَيْئًا).
- (٧) ـ إِلاَّ إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُنْسِيَكَ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ، وَهُو تَعَالَى مَالِكُ قَلْبَكَ وَعَقْلَكَ، وَعَالِمٌ بِسِرَّكَ وَجَهْرِكَ، فَلاَ يَفُوتُـهُ شَيءٌ مِمًّا فِي نَفْسَكَ.

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية ٥٠.

# ( وَنُيسِّرُكَ لِلْيُسْرَى

- ٥ فَذَكِّرُ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَى
  - الله سَيَذَكُّومُن يَغُشَىٰ
  - (إِنَّ وَيَنْجَنَّبُهُا ٱلْأَشْفَى
- اللُّهِ اللَّذِي يَصُّلَى ٱلنَّارَٱلْكُثْرَى
- ﴿ ثُمُّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ
  - وَ اللَّهُ اللَّهُ مَن تَزَكَّن
  - (فَ) وَذَكَرَ أُسْمَرَيِّهِ عِفْصَلَّى
- ا بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيا
  - إِنَّ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىَ

(A) - وَيُوَفِّقُكَ رَبُّكَ إِلَى الطَّرِيقَةِ البَالِغَةِ اليُسْرِ، وَيَشْرَعُ لَكَ شَرْعاً سَمْحاً يَسْهُلُ عَلَى النُّقُوسِ قَبُولُهُ، وَعَلَى العُقُولِ فَهْمُهُ.

نُيسُّرُكَ - نُوَفَّقُكَ .

(٩) ـ فَذَكِّرْ مَنْ تَعْتَقِدُ أَنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُهُ، وَآدْءُ مَنْ تَعْتَقِدُ أَنَّهُ يُجِيبُكَ وَلَا يجْبَهُكَ وَلَا يُؤْذِيكَ، فَمِنْ شَأْنِ الذِّكْرَى أَنْ تَنْفَعَ.

(١٠) - وَإِنَّمَا يَنْتَفِعُ بِتَذْكِيرِكَ مَنْ يَخْشَى اللهَ وَيَخَافُ عِقَابَهُ لِأَنَّهُ هُوَ الذِي يَتَأَمُّلُ فِيمَا تَقُولُهُ لَهُ، وَتُذَكِّرُهُ بِهِ.

(١١) - وَيَبْتَعِدُ عَنْ هَذِهِ التَّذْكِرَةِ الرَّجُلُ الشَّقِيُّ المُعَانِدُ، المُصِرُّ عَلَى الجُحُودِ عِنَاداً وَآسْتِكْبَاراً.

(١٢) - وَهُوَ الَّذِي يَدْخُلُ نَارَ جَهَنَّمَ، وَيَذُوقُ الْعَذَابَ فِيهَا. يَصْلَى - يَدْخُلُ النَّارَ أَوْ يُقَاسِي حَرَّهَا.

#### (يَحْيَا)

(١٣) ــ وَهَذَا الشَّقِيُّ الذِي يُعَاقِبُهُ اللهُ عَلَى كُفْرِهِ وَضَلَالِهِ بِالعَذَابِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ الكُبْرَى، يَبْقَى فِي العَذَابِ خَالِداً لاَ يَمُــوتُ فَيَسْتَرِيـحُ، وَلاَ يَحْيَا حَيَاةً طَيِّبَةً فَيَسْعَدُ فِيهَا.

(١٤) - وَقَـدٌ أَدْرَكَ الفَلاَحَ، وَظَفِرَ بِالبغْيَةِ مَنْ زَكَّى نَفْسَهُ وَطَهَّرَهَـا مِنَ الشَّرْكِ وَالكُفْرِ وَالمَعَاصِي.

أَفْلَحَ \_ فَازَ.

تَزَكِّي - تَطَهَّرَ مِنَ الكُفْرِ وَالمَعَاصِي .

(١٥) ـ وَآسْتَذْكَرَ قَلْبُهُ دَائِماً صِفَاتِ رَبَّهِ مِنَ الجَلَالِ وَالكَمَالِ فَخَضَعَ لِجَبَرُوتِهِ، وَخَشَعَ قَلْبُهُ لَهُ وَصَلِّى.

#### (الْحَيَاةَ)

(١٦) ــ إِنَّ النَّاسَ يَتُوثِرُونَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ، وَالعَقْلُ يُرْشِــُدُهُمْ إِلَى أَنَّ الآخِرَةَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا، لِأِنَّ الآخِــرَةَ دَاثِمَةً بَــاقِيَةً، وَالــدُّنْيَا زَائِلَةً فَانِيَةً، وَالعَاقِلُ لاَ يَتُوثِرُ الفَانِي عَلَى البَاقِي.

#### (الآخِرَةُ)

(١٧) ـ وَالْآخِرَةُ أَكْثَرُ دَوَاماً وَبَقَاءً مِنَ الدُّنْيَا.

انَّ هَنذَالَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى الصُّحُفِ ٱلْأُولَى

المُعُفِ إِبْرُاهِيمَ وَمُوسَىٰ

(١٨) ـ إِنَّ دِينَ اللهِ وَاحِدٌ، وَهَذَا الذِي أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ أُوَامِرَ وَنَوَاهٍ وَوَعْدٍ وَوَعِيدٍ، وَشَرْعٍ . . هُوَ بِعْيْنِهِ مَا أَنْزَلَهُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ، وَوَرَدَ فِي كُتُبهمْ.

# إِبْرَاهِيمَ)

(١٩) ـ وَمِنْ هَذِهِ الكُتُبِ السَّابِقَةِ التِي أَنْزَلَهَا اللهُ تَعَالَى عَلَى رُسُلِهِ التِي حَوَتْ دِينَ اللهِ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ. فَإِذَا كَانَ المُخَاطَبُونَ قَدْ آمَنُوا بِإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَتُومِنُوا بِمُحَمَّدٍ، لَأِنَّهُ لَلْمُخَاطَبُونَ قَدْ آمَنُوا بِإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَتُومِنُوا بِمُحَمَّدٍ، لَأَنَّهُ لَلْمُ يَأْتِ إِلَّا بِمَا جَاءَ فِي صُحُفِهِمَا.



# (الْغَاشِيَةِ) (أَتَاكَ)

(١) ـ يَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ الكَرِيمِ ﷺ: هَلْ بَلَغَكَ نَبَأْ يَوْمِ القِيَامَةِ؟
 الغَاشِيَةُ ـ آسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ القِيَامَةِ لِأَنَّهَا تَغْشَى النَّاسَ بِأَهْوَالِهَا وَتَعَمَّهُمْ.

# (خَاشِعَةٌ) (يَوْمَئِذٍ)

(٢) - فِي ذَلِكَ اليَوْمِ تَكُونُ وُجُوهُ الكَافِرِينَ المُجْرِمِينَ ذَلِيلَةً خَاشِعَةً،
 يَعْلُوهَا الخِزْيُ وَالذَّلُ مِمَّا تَرَى مِنَ الهَوْلِ .

خَاشِعَةً - ذَلِيلَةً خَاضِعَةً مِنَ الخِزْيِ.

(٣) - وَهَوُلاَءِ الكُفَّارُ الذِينَ خَشَعَتْ وُجُوهُهُمْ، وَعَلاَهَا الذَّلُ وَالهَـوَانُ، كَانُوا فِي حَيَاتِهِم الدُّنْيَا يَعْمَلُونَ وَيَجْتَهِدُونَ فِي أَعْمَالِهِمْ، لَكِنَّهُمْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِأَعْمَالِهِمْ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، لأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، وَلَمْ تَكُنْ أَعْمَالُهُمْ خَالِصَةً لِرَجْهِ اللهِ.

(وَقَــدْ يَٰكُــونُ المَعْنَى: إِنَّهُمْ دَائِبُــو العَمَـل ِ فِيمَــا يُتْعِبُهُمْ وَيُشْقِيهِمْ، وَيُشْقِيهِمْ، وَيُشْقِيهِمْ، وَيُشْقِيهِمْ،

نَاصِبَةً - مُتْعَبَةً فِي عَمَلِهَا.

(٤) - وَتُقَاسِي هَذِهِ الوُّجُوهُ حَرُّ النَّارِ الحَامِيةِ، وَتُعَذَّبُ فِيهَا.

#### (آنِيَةٍ)

- (٥) وَإِذَا عَطِشَ أَهْلُ النَّارِ، وَطَلَبُوا مَا يُطْفِىءُ ظَمَأُهُمْ، جِبَىءَ لَهُمْ بِمَاءٍ مِنْ عَيْنِ مَاءٍ بَلَغِ مِنَ الحَرَارَةِ غَايَتَهَا، فَهُوَ لاَ يُطْفِىءُ ظَمَأُهُمْ.
  - آنِيَةٍ بَلَغَتِ الغَايَةَ فِي الحَرَارَةِ.
- (٦) وَإِذَا طَلَبُوا الطَّعَامَ جَيىءَ لَهُمْ بِالضَّرِيعِ ، وَهُوَ نَبَاتُ كَالشَّوْكِ مُرَّ مُنْتِنُ ، لاَ يُشْبِعُ مِنْ جُوع ، وَلاَ يُسْمِنُ .

# الله هَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَيْشِيَةِ

الله وجوه يوميد خشعة

عامِلَةٌ نَاصِبَةٌ

فَ تَصْلَىٰ فَارَاحَامِيَةً

الله المُنعَقَى مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ

لَّ لِّشَ لَهُمُّ طَعَامُّ إِلَّامِن ضَرِيعِ

للَّيُ لَايْسُمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنجُوعِ

٥ وُجُوهُ يُومَيِدِ نَاعِمَةُ

السَّعْيِهَارَاضِيَةٌ

﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ

اللَّعْيَةُ اللَّغِيَةُ اللَّغِيَةُ اللَّغِيَةُ

الله فِيهَاعَيْنُ جَارِيَةٌ

الله فيها المرود مَرْفُوعَةُ

المَا وَأَكُواكُ مَوْضُوعَةً

( وَمَارِقُ مَصَّفُوفَةً اللهُ

( وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةُ

( أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَخُلِقَتُ

(٧) \_ وَعَرَّفَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الضَّرِيعَ بِأَنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهِ، وَلَا فَائِدَةَ مِنْهُ، فَهُوَ لَا يُسْمِنُ، وَلَا يُعَتِي، وَلَا يُشْبِحُ مِنْ جُوعٍ .

لَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ \_ لَايَدْفَعُ عَنْهُمْ جُوعاً.

(٨) ـ وَفِي يَوْمِ القِيَامَةِ تَكُونُ وُجُـوهُ المُؤْمِنِينَ المُخْلِصِينَ المُتَّقِينَ ذَاتَ نَضْرَةٍ وَبَهْجَةٍ.

نَاعِمَةٌ \_ ذَاتُ بَهْجَةٍ وَحُسْنِ وَنَضَارَةٍ.

(٩) ـ رَاضِيَةً بِمَا كَانَ مِنْهَا مِنْ عَمَل صَالِح فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَقَدْ وَجَدَتْ جَزَاءَ سَعْيهَا عِنْدَ رَبِّهَا الكَريم .

(١٠) ـ وَقَدْ أَنْزَلَهُمْ رَبُّهُمْ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ.

(لَاغِيَةً)

(١١) - وَلا يَسْمَعُ أَهْلُ الجَنَّةِ كَلِمَةَ لَغُو لاَ خَيْرَ فِيهَا.

(١٢) ـ وَفِي الجَنَّةِ عُيُونُ مَاءٍ جَارِيَةٌ فِي جَنَبَاتِهَا.

(١٣) - وَفِيهَا أَسِرَّةٌ مُرْتَفِعَةٌ، إِذَا جَلَسَ عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُ رَأَى جَمِيعَ مَا أَعْطَاهُ الله مِنَ النَّعِيمِ .

مَرْ فُوعَةً \_ مُرْتَفِعَةُ السَّمْكِ، أَوْ رَفِيعَةُ القَدْرِ.

(١٤) - وَفِيهَا أَكْوَابُ لِلْمَاءِ مَوْضُوعَةً عَلَى حَافًاتِ عُيُونِ المَاءِ الجَارِيَةِ، فَكُلَّمَا أَرَادَ أَهْلُ الجَنِّةِ شُرْباً، وَجَدُوهَا حَاضِرَةً.

مَوْضُوعَةً - عَلَى حَافًاتِ العُيُونِ، أَوْ مَوْضُوعَةُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ.

(١٥) ـ وَفِيهَـا وَسَائِـدُ مَصْفُـوفُ بَعْضُهَـا إِلَى جَـانِبِ بَعْضٍ ، لِيَجْلِسُـوا عَلَيْهَا، وَيَسْتَنِدُوا إِلَيْهَا.

نَمَادِقُ - وَسَائِدُ وَمَرَافِقُ يُتَّكَأَعَلَيْهَا.

مَصْفُوفَةً \_ مَوْضُوعٌ بَعْضُهَا إِلَى جَانِبِ بَعْضٍ .

(١٦) - وَفِيهَا بُسُطُ مَمْدُودَةً فِي كُلِّ مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِهِمْ.

زُرَابِي - بُسطٌ فَاخِرَةً.

مَبْثُونَةً مَمْفَرَّقَةً فِي المَجَالِسِ.

(١٧) - أَيْنْكِرُ هَوُلاَءِ المُشْرِكُونَ قُدْرَةَ اللهِ تَمَالَى عَلَى بَعْثِ الخَلْقِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ، وَأَمَامَهُمُ الإبلُ - الجِمَالُ - وَفِي خَلْقِهَا مَا يَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ خَالِقِهَا وَأَقْدُرِهَا قُوَّةً، وَأَكْبَرِهَا خَالِقَهَا وَقُدْرَتِهِ؟ فَالإبلُ مِنْ أَضْخَمِ الحَيْوانَاتِ، وَأَكْثَرِهَا قُوَّةً، وَأَكْبَرِهَا لَحَتَمَالًا، تَحْتَمِلُ العَطَشَ وَالجُوعَ، وَتَكْتَفِي بِاليَسِيرِ مِنَ المَرْعَى وَالمَاءِ

فَمَنْ خَلَقَهَا، وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالجِبَالَ وَالأَرْضَ. لَقَادِرٌ عَلَى إِعَـادَةِ خَلْقِهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ، وَبَعْثِهِمْ مِنْ قُبُورِهِمْ. أَفَلَا يَنْظُرُونَ ـ أَفَلاَ يَتَأَمَّلُونَ فَيُدْرِكُونَ.

(١٨) - وَيُتَابِعُ اللهُ تَعَالَى لَفْتَ أَنْظَارِ هَوُلاَءِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى عَظَمَتِهِ، وَعَظَمَةِ مَا خَلَقَ، فَلَفَتَ نَظَرَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ وَآرْتِفَاعِهَا وَمَا فِيهَا مِنْ نُجُومٍ وَكَوَاكِبَ.

(١٩) ـ ثُمَّ لَفَتَ نَــظَرَهُمْ إِلَى الجِبَـالِ وَعُلُوّهَــا الكَبِيـرِ، وَأَنْتِصَــابِهَـا وَرُسُوخِهَا فِي الأَرْضِ .

(٢٠) - ثُمَّ لَفَتَ نَظَرَهُمْ إِلَى الأَرْضِ كَيْفَ مُهِّدَتْ وَبُسِطَتْ (سُطِحَتْ)، لِيُنْتَفِعَ بِهَا الخَلْقِ العَظِيمِ أَمَامَ لِيُنْتَفِعَ بِهَا الخَلْقِ العَظِيمِ أَمَامَ أَعْيُنِهِمْ، وَيَرَوْنَ بَدِيعَ صُنْعِهِ وَيُدْرِكُونَ عَظَمَتُهُ، وَإِبْدَاعَ خَلْقِهِ، فَكَيْفَ لَا يَتَدَبَّرُونَ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي قُدْرَةِ الخَالِقَ وَعَظَمَتِهِ؟ وَكَيْفَ لَا يَوْمِنُونَ بِهِ، وَلَا يَخْشُونَ بَطْشَهُ وَعِقَابَهُ؟.

(٢١) - ثُمَّ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الكَرِيمَ ﷺ بِأَنْ يُذَكِّرَ النَّاسَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، وَبِأَنْ يَعِظَهُمْ بِحُجَجِهِ وَبَرَاهِينِهِ، وَيُبلِّغَهُمْ رِسَالَتَهُ، وَيَقُولَ لَهُمْ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ أَنِعَتْ رَسُولًا مُبَلِّغاً وَمُذَكِّراً.

# (بِمُسَيْطرٍ)

(٢٢) - وَيَقُولُ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ لِيَكُونَ مُتَسَلِّطاً مُسَيْطِراً عَلَيْهِمْ، وَإِنَّهُ لَا يُسْأَلُ عَنْهُمْ، فَعَلَيهِ أَنْ يَقُومَ بِوَعْظِهِمْ وَبِإِبْلَاغِهِمْ رِسَالَةَ رَبِّهِمْ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَهُمْ عَلَى اللهِ.

. (٣٣) ـ فَمَنْ تَوَلَّى مِنْهُمْ وَكَفَرَ وَأَعْرَضَ عَنِ الذِّكْرَى، وَأَصَرَّ عَلَى الكُفْـرِ وَالجُحُود.

(٢٤) - فَإِنَّ اللهَ سَيُعَذِّبُهُ فِي يَوْمِ القِيَامَةِ العَذَابَ الْأَكْبَرَ، الذِي لاَ عَذَابَ فَوْقَهُ.

(٢٥) - وَإِنَّهُمْ رَاجِعُونَ إِلَى اللهِ رَبِّهِمِ، يَوْمَ القِيَامَةِ، وَإِلَيهِ يَؤُوبُونَ حِينَمَا لَعُنهُ نَ.

إِيَابَهُمْ - رُجُوعَهُمْ إِلَى الحَيَاةِ، بَعْدَ المَوْتِ.

(٢٦) - وَهُوَ تَعَالَى يَتَوَلَّى حِسَابَهُمْ، وَيَجْزِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ.

﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءَكَيْفُ رُفِعَتْ

﴿ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ

اللهُ الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ

ا فَذَكِّرُ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُذَكِّرٌ اِنَّمَاۤ أَنتَ مُذَكِّرٌ

السَّتَ عَلَيْهِ م بِمُصَيْطِرٍ الْمُصَيْطِرِ

اللُّهُ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ

الله عَمُدِّبُهُ ٱللهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ اللهُ كُبرَ

إِنَّ إِلَيْنَاۤ إِيابَهُمْ

أُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم



٥ وَٱلْفَجْرِ

الله وَلِيَالٍ عَشْرِ

وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ

الله وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ

۞ هَلْ فِي ذَالِكَ قَسَمٌّ لِّذِي حِجْمٍ

(١) ـ يُقْسِمُ اللهُ تَعَالَى بِالفَجْرِ، وَهُوَ الوَقْتُ الذِي يَنْشَقُّ فِيهِ الضَّوْءُ وَيَنْفَجُرُ النُّورُ.

(وَقِيلَ بَل ِ المَقْصُودُ بِهَذَا الفَجْرِ هُوَ فَجْرُ يَوْم ِ النَّحْرِ لَأَنَّهُ خَاتِمَةُ اللَّيَالِيَ العَشْرِ).

(٢) - وَهِيَ اللَّيَالِي العَشْرُ الْأُولَى مِنْ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ الَّتِي يَخْتِمُهَا عِيدُ الْأَضْحَى.

وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ فِي فَضْلِ هَذِهِ الْأَيَّامِ:

(مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلَى اللهِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ). (رَوَاهُ البُخَارِيُّ).

(٣) ـ قَـالَ آبْنُ عَبَّاسِ : الـوَثْرُ يَـوْمُ عَرَفَـةَ لِكُوْنِـهِ اليَوْمَ التَّـاسِعَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، وَالشَّفْعُ هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ، لِكَوْنِهِ العَاشِرَ مِنْهُ.

(وَقَالَ بَعْضُ المُّفَسِّرِينَ: إِنَّهَا الزَّوْجُ وَالفَرْدُ مِنَ اللَّيَالِي العَشْرِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ).

(اللَّيْلِ)

(٤) ـ وَاللَّيلِ إِذَا يَمْضِي وَيَذْهَبُ.

(وَقَالَ مُفَسِّرُونَ إِنَّ المَعْنَى هُوَ: وَاللَّيْلِ إِذَا أَقْبَلَ).

(٥) - مَنْ كَانَ ذَا عَقْل وَلُب (ذَا حِجْر) يَفْطنُ إِلَى أَنَّ الْقَسَمَ بِهَلْفِهِ الْمَخْلُوقَاتِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى بَاهِرِ الحِكْمَةِ، وَعَجِيبِ الصَّنْعَةِ، الدَّالَّةِ عَلَى وُجُودِ اللهِ تَعَالَى وَوَحْدَانِيَّةٍ صَانِعِهَا. فِيهِ مَقْنَعٌ وَكِفَايَةٌ لِإِقْنَاعِكُمْ بِأَنَّ رِسَالَةَ مُحَمَّدٍ حَقّ، وَأَنَّكُمْ سَتَبْعَثُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَسَتُحَاسَبُونَ، وَسَتُعَلَّبُونَ فِي النَّارِيَا أَيُّهَا الكُفَّارُ.

حاجا لِذِي. (٦) - اَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكِ بِعَادٍ (٦)

﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ

٥ ٱلِّي لَمْ يُخَلِّقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْمِكْدِ

٥ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ

ا وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْنَادِ

اللَّهِ ٱلَّذِينَ طَعَوا فِي ٱلْبِلَدِ

(وَقَدْ جَاءَ الكَلاَمُ بِصِيغَةِ الاسْتِفْهَامِ لِتَأْكِيدِ المُفْسَمِ عَلَيْهِ، كَمَا تَقُولُ لِمَنْ حَاجُك : مَلْ فِيمَا ذَكَرْتُ لَكَ كِفَايَةً ؟).

لِذِي حِجْرٍ - لِذِي عَقْلٍ وَلُبٍ.

(٦) - كَانَ قَوْمُ عَادٍ عُتَاةً أَشِدًاءَ، عِظَامَ الخِلَقِ، وَكَانُوا خارِجِينَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى، مُكَذَّبِينَ رُسُلَهُ، فَذَكَرَ تَعَالَى كَيْفَ أَهْلَكَهُمْ وَدَمَّرَهُمْ، وَجَعَلَهُمْ أَحَادِيثَ لِيَتَّبِظُ مُشْرِكُو العَرَبِ، وَلاَ يَغْتَرُوا بِقُوْتِهِمْ وَمَالِهِمْ وَعَدَدِهِمْ.

(٧) - وَذَكَرَ اللهُ تَعَالَى كَيْفَ دَمَّرَ مَدِينتهُمْ (إِرَمَ) ذَاتَ الأَعْمَدَةِ الضَّخْمَةِ.
 (وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ المَقْصُودَ بِالعَمَدِ هُوَ عَمَدُ الخِيَامِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا بَدُواً مِنْ سُكَّانِ الخِيَامِ لَمَا كَانَتْ لَهُمْ مَدِينَةً شُكِّانِ الخِيَامِ لَمَا كَانَتْ لَهُمْ مَدِينَةً ثَانِيةً بَاقِيَةً يَذْكُرُهَا اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الكَرِيمِ).

## (الْبِلَادِ)

(٨) - التِي لَمْ يُخْلَقْ فِي البلادِ كُلُّهَا نَظِيرٌ لَهَا.

(وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنُّهَا مَدِينَةً عَظِيمَةٌ تَمْنَازُ بِأَبْنِيَةٍ لَا مَثِيلَ لَهَا).

(٩) - أَوَ لَمْ تَعْلَمْ كَيْفَ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عِفَابَهُ بِشَمُودَ، قَوْمِ صَالِح، فَأَهْلَكَهُم جَمِيعاً، وَتَمُودُ هَوُلاءِ هُمُ الذِينَ قَطَعُوا الصَّخْرَ وَنَحَتُوهُ فِي الوَادِي، وَبَنَوْا بِهِ القُصُورَ وَالأَبْنِيَةَ العَظِيمَةَ.

(وَثَمُودُ قَبِيلَةٌ عَرَبِيَّةٌ مِنْ سُكَانِ وَادِي القُرَى، وَتُعْرَفُ مَدِينَتُهُم اليَـومَ بِمَدَاثِنِ صَالِحٍ).

جَابُوا - قَطَعُوا وَنَحَتُوا الصَّخْرَ.

(١٠) ـ أَوَ لَمْ تَعْلَمْ كَيْفَ أَنْـزَلَ اللهُ تَعَالَى عِقَـابَهُ بِضرْعَوْنَ ذِي المَبَـانِي العَظِيمَةِ التِي شَادَهَا هُوَ وَمَنْ قَبْلَهُ كَالأَهْرامَاتِ وَالمِسَلَّاتِ.

(وَلَفَتَ الْأَسْتَاذَ الْمَرَاغِي فِي تَفْسِيرِهِ النَّظَرَ إِلَى أَنَّ شَكْلَ الْمِسَلَّاتِ التِي بَنَاهَا الفَرَاعِنَةُ فِي مِصْرَ يُشْبِهُ شَكْلَ الوَتَدِ المَقْلُوبِ الذِي تُشَدُّ بِهِ الخِيَامُ).

(وَقِيلَ إِنَّ فِرْعَوْنَ سُمِّيَ بِذِي الْأَوْتَادِ لِأِنَّهُ ضَرَبَ أَرْبَعَةَ أَوْتَادٍ فِي الأَرْضِ وَشَدً إِلَيْهَا أَطْرَافَ زَوْجَةٍ لَهُ حَتَّى هَلَكَتْ).

# (الْبِلادِ)

(١١) - وَهَوُلاَءِ الَّذِينَ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ مِنْ عَـادٍ وَثَمُـودَ وَفِرْعَـوْنَ. . قَـدِ آسْتَعْمَلُوا سُلْطَانَهُمْ وَقُوْتَهُمْ فِي الطَّغْيَانِ، وَالتَّجَاوزِ عَلَى حُقُوقِ العِبَادِ.

(١٢) - فَٱنْتَشَرَ الفَسَادُ وَعَمُّ البِلَادَ، وَضَجُّ النَّاسُ بِالشَّكْوَى مِنَ الظُّلْمِ.

(١٣) ـ فَصَبُّ اللهُ عَلَيْهِمْ أَلْوَاناً مُلْهِبَةً مِنَ العَذَابِ وَالبَلَاءِ عِقَاباً لَهُمْ عَلَى

السَّوْطَ - هُوَ المِقْرَعَةُ التِي تُسْتَعْمَلُ فِي الضَّرْبِ.

(١٤) \_ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ عَـالِمٌ بِمَا يَفْعَلُهُ الـطُّغَاةُ، وَهُــوَ يَرْصُــدُ تَصَرُّفَـاتِهِمْ وَيُراقِبُهَا، وَلاَ يَفُوتُهُ شَيءٌ مِنْهَا، فَأَخَذَ هَوُلاءِ العُتَاةَ الطُّغَاةَ الكَافِرينَ أَخْذَ

عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ.

(الإنسان) (ابتكاه)

(٥٥) ـ فَاذَا وَسَّعَ اللهُ تَعَالَى عَلَى الإِنْسَانِ فِي الرِّزْقِ وَالْمَالِ وَالْجَاهِ وَالْقُرَّةِ، لِيَخْتَبِرَهُ، آغْتَقَدَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ إِكْرَامِ اللهِ لَهُ، فَيَقُولُ: رَبِّ فَضَّلَنِي لاسْتِحْقَاقِي ذَلِكَ. وَالْحَقِيقَةُ هِيَ أَنَّ الأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ آثْبِتَلاَءُ

مِنَ اللهِ لِلْخَلْقِ.

(ابْتَلَاهُ) (أَهَانَنِي)

(١٦) وَإِذَا رَأَى الْإِنْسَانُ أَنَّ رِزْقَهُ لاَ يَصِلُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِقَدَرِ ظَنَّ ذَلِكَ إِهَانَةً لَهُ مِنَ اللهِ، وَإِذْلَالًا لِنَفْسِهِ فَيَقُولُ: رَبِّ أَهَانَنِي. وَالإِنْسَانُ فِي الحَالَيْنِ

َنِهُ مَنْ فَيْ فَلِنِهِ وَفِي قَرْلِهِ، فَإِسْبَاغُ النَّعْمَةِ فِي اللَّٰنِيَا عَلَى الإِنْسَانِ لَا مُخْطِىءُ فِي ظُنِّهِ وَفِي قَرْلِهِ، فَإِسْبَاغُ النَّعْمَةِ فِي اللَّٰنِيَا عَلَى الإِنْسَانِ لَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَحِقٌ لَهَا، وَلَوْ دَلَّ عَلَى هَذَا لَمَا رَأَيْتَ عَاصِياً مُوَسَّعاً عَلَيْهِ

آبْتَلَاهُ ـ آمْتَحَنَّهُ وَآخْتَبَرَهُ.

فِي الرِّزْق.

قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ـ قَتَرَهُ وَضَيَّقَهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَسُطْهُ لَهُ.

(١٧) \_ وَيَرُدُ تَعَالَى عَلَى هَوُلاَءِ وَهُولاَءِ زَاجِراً وَرَادِعاً (كَلاّ) قَائِلاً: إِنَّهُ لَمْ يَبْتَل الفَقِيرَ بِالفَقْرِ لِهُوَانِهِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبْتَل الفَقِيرَ بِالفَقْرِ لِهُوَانِهِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبْتَل الفَقِيرَ بِالفَقْرِ لِهُوَانِهِ عَلَيْهِ، وَلَكنَّهُ بُوسَدُمُ أَمْ يَكُفُهُ؟ وَقَدْ يُضَيِّقُ عَلَى الفَقِير

وَلَكِنَّهُ يُوسِعُ عَلَى الغَنِيِّ لِيَخْتَبِرَهُ أَيَشْكُرُ أَمْ يَكُفُرُ؟ وَقَدْ يُضَيُّقُ عَلَى الفَقِيرِ لِيَخْتَبِرَهُ أَيْصِيرُ أَمْ يَضْجَرُ، فَمَدَارُ الأَمْرِ عَلَى طَاعَةِ اللهِ. وَيَقُولُ تَعَالَى، لِهَوُلاَءِ إِنَّ لَهُمْ أَعْمَالاً شَرُّ مِنْ أَقْوَالِهِمْ تَدُلُّ عَلَى تَهَالُكِهِمْ عَلَى المَالِ،

لِهُؤُلَاءِ إِنْ لَهُمُ اعْمَالًا شَرْ مِنْ اقْوَالِهِمْ تَدَلُ عَلَى تَهَالَكِهِمْ عَلَى الْمَالَ، فَقَدْ يُكَرِمُهُمْ رَبُّهُمْ بِالْمَالَ الْكَثِيرِ فَلَا يُؤَدُّونَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ إِكْرَامِ النِّتِيمِ وَالبَرِّبِهِ.

(تَحَاضُونَ)

(١٨) ـ وَلَا يَحُثُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَى إطْعَامِ المَسَاكِينِ، فَإِذَا لَمْ يُكْرِمُوا النِّيْيَمَ، وَلَمْ يَتَحَاضُوا عَلَى إطْعَامِ المِسْكِينِ، فَقَدْ كَذَبَتْ مَزَاعِمُهُمْ فِي أَبُّهُ \* نَوْدُ مَنْ اللّٰهِ \* :

أَنَّهُمْ قَوْمٌ صَالِحُونَ . تَحَاضُونَ ـ يَحُضُّ وَيَحُثُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً . الله فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ

الله عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ

اِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ

فَأَمَّا ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْلَكُ أُرَبُّهُ، فَأَكْرَمُهُ، وَنَعَمَهُ، فَيَقُولُ رَفِّتَ أَكْرَمَنِ

﴿ وَأَمَّا إِذَامَا ٱبْنَكَنهُ فَقَدُرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, فَيَقُولُ رَبِّي أَهَنَنِ

٥ كُلَّ لَكُ لَا تُكْرِمُونَ ٱلْمُتِيمَ

﴿ وَلَا تَحَتَّضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ

# الله وَتَأْكُلُوكَ ٱلنُّرَاكَ أَكْلَالُمُّا

# الله وَيَحِبُونَ ٱلْمَالَ حُبَّاجَمَّا

# اللهِ كَلَّا إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّادَكًا

اللهِ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

الله عَمِينِ بِجَهَنَّهُ يَوْمَيِنِ بِجَهَنَّهُ يَوْمَيِنِ يَنَذَكَّرُٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكُرَك

( يَ مَعُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْأَوْلَادِ.

التُّرَاثَ ـ مِيرَاثَ النِّسَاءِ والصَّغَارِ.

أَكُلًا لَمَّا \_ جَمْعاً بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ .

(٢٠) - وَيَمِيلُونَ إِلَى جَمْعِ المَالِ مَيْلًا شَدِيداً يَدْفَعُهُمْ إِلَى الحِرْصِ عَلَى جَمْعِهِ وَالبُخْلِ بِإِنْفَاقِهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَعْنِي أَنَّهُمْ يُؤثِرُونَ الـدُّنْيَا عَلَى

(١٩) ـ وَإِنَّهُمْ يَـأَكُلُونَ المِيرَاثَ (التَّـرَاثُ) الذي يَتْـرُكُهُ مَنْ يُتَـوَفِّي أَكْلاً شَدِيداً، أَيْ مِنْ أَيَّةِ جَهَةِ حَصَلَ لَهُمْ، مِنْ حَلَالِ أَوْ حَرَام ، فَيَحُولُـونَ

جَمّاً ـ كَثِيراً مَعَ حِرْصِ وَشَرَهٍ.

(٢١) ـ يُخْبُرُ اللهُ تَعَالَى عَمَّا يَقَعُ يَـوْمَ القِيَامَـةِ مِنَ الأَهْوَالِ العَظِيمَةِ. وَيَشُولُ مُنْكِراً عَلَى هَوُلاءِ أَقْوَالَهُمْ وَأَنْعَالَهُمْ وَجِرْصَهُمْ عَلَى الدُّنْيا، وَكَأَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَنْ تَكُونَ هُنَاكَ قِيَامَةٌ، وَلَا حَشْرٌ، وَلَا حِسَابٌ، مَعَ أَنَّ اليَوْمَ المَوْعُودَ سَيَأْتِي وَهُوَ اليَوْمُ الذِي تَنْدَكَّ فِيهِ الْأَرْضُ دَكًّا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةِ فَتُسَوَّى جِبَالُهَا بِأَرْضِهَا. دُكُّت ـ دُقَّتْ وَكُسِرَتْ.

دَكًا دَكًا - دَكَا مُتَتَابِعا حَتَّى صَارَتْ هَبَاءً مُتَناثِراً.

(٢٢) - وَتَتَجَلَّى فِي ذَلِكَ المَوْقِفِ العَظيم عَظَمَةُ السَّطْوَةِ الإلهيَّةِ. وَيَأْتِي اللَّهَ تَعَالَى فِي ظُلَلِ مِنَ الغَمَامِ ، كَمَا جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرَى(١) تَحُفُّ بِـهِ المَلَائِكَةُ الْأَطْهَارُ، وَيَقِفُونَ صُفُوفاً بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِم الرَّحْمٰنِ.

المَلَكُ - مَلَائكَةُ السَّمَاء.

# (جِيء) (يَوْمَئِذِ) (الإنسانَ)

(٢٣) ـ وَفِي ذَلِكَ اليَّوْم تَنْكَشِفُ جَهَنَّمُ لِلنَّاظِرِينَ، بَعْدَ أَنْ كَانَتْ غَـائيَّةً عَنْهُمْ، وَحِينَئِذِ يَتَذَكَّرُ الإنْسَانُ مَا كَانَ فَرَّطَ فِي جَنْبِ اللهِ، وَعَرَفَ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ ضَلَالٍ وَبَاطِل ، وَلَكِنْ مِنْ أَيْنَ لِهَذِهِ الذُّكْرَى أَنْ تُفِيدَهُ أَوْ تَرْجِمَ عَلَيْهِ بِطَائِلٍ ، فَقَدْ فَاتَ الْأُوَانُ.

وَأَنِّي لَهُ الذِّكْرَى ـ مِنْ أَيْنَ لَهُ أَنْ تَنْفَعَهُ هَذِهِ الذِّكْرَى.

## (يَا لَيْتَنِي)

(٢٤) ـ وَيَنْدَمُ الإِنْسَانُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْهُ مِنَ المَعَاصِي وَالجَرَائِم وَيَودُّ لَوْ أَنَّهُ آزْدَادَ مِنَ الطَّاعَاتِ، وَلَوْ أَنَّهُ قَدَّمَ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ لِتَنْفَعَهُ فِي حَيَاتِهِ

(١) سورة البقرة الأية ٢١٠.

(٢٥) - وَفِي ذَلِكَ اليَّوْمِ يَجِدُ العُصَاةُ أَنَّهُ لاَ أَحَدَ أَشَدُّ عَذَاباً مِنَ اللهِ لِمَنْ

(٢٦) - وَلَيْسَ أَحَدُ أَشَدَّ قَبْضاً وَأَخْذاً وَوَثْقاً مِنَ الزَّبَانِيَةِ مَلَاثِكَةِ العَـذَاب

لِمَنْ كَفَرَ بِرَبِّهِ .

لاَ يُوثِق - لاَ يَشُدُّ بالسَّلَاسِل وَالْأَغْلَالِ.

# (مَا أُنَّتُهَا)

(٢٧) - يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ التِي آسْنَيْقَنَتِ الحَقَّ فَلا يُخَالِجُهَا شَكًّ، وَوَقَفَتْ عِنْدَ حُدُودِ الشُّرْعِ فَلاَ تُزَعْزِعُهَا الشَّهَوَاتُ، فَأَطْمَأَنَّتْ وَهَدَأَتْ.

(٢٨) - آرْجِعِي إِلَى مَحَل الكَرَامَةِ بِجِوَارِ رَبِّكِ رَاضِيَةً عَمَّا عَمِلْتِ فِي الدُّنْيَا، مَرْضِيّاً عَنْكِ إِذ لَمْ تَكُونِي سَاخِطَةً لَا فِي الغِنَى وَلاَ فِي الفَقْرِ.

# (عبادي)

(٢٩) - فَادْخُلِي فِي زُمْرَةِ عِبَادِي المُكَرَّمِينَ ، وَكُونِي فِي جُمْلَتِهمْ .

(٣٠) ـ وَآدْخُولِي جَنَّتِي، وَتَمَتَّعِي فِيهَا بِمَا لَا عَيْنُ رَأْتُ وَلَا أَذْنُ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَر.

أَدُخُلِجَنَّنِي وَأَدْخُلِجَنَّنِي

(يَوْمَئِذِ)

أَنَّ فَيُوْمَهِذِ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ وَأَحَدُ

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُ

ا يَكَأَيُّهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ

﴿ أُرْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّضِيَّةً









- ٥ وَأَنتَ حِلُّ بِهَاٰذَاٱلْبَلَدِ
  - وَوَالِدِوَمَاوَلَدَ
- القَدْخَلَقْنَاٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ

اَيَعْسَبُ أَن لَن يَقْدِ رَعَلَيْهِ أَحَدُّ

- (١) يُقْسِمُ اللهُ تَعَالَى قَسَماً مُؤَكَّداً بِمَكَّةَ (هَذَا البَلَدِ)، التِي شَرَّفَهَا اللهُ تَعَالَى فَجَعَلَهَا حَرَاماً، وَجَعَلَ فِيهَا حَرَماً آمِناً مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً.
- (٢) وَأَنْتَ مُقِيمٌ فِي هَــذَا البَلَدِ الجَلِيلِ القَــدْرِ فِي حَـالَتَيْ الحِــلُ وَالإِحْرَام .

(وَكَأَنَّهُ تَغَالَى جَعَلَ مِنْ أَسْبَابِ شَرَفِ مَكَّةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مُقِيمٌ فِيهَا).

(٣) - وَيُقْسِمُ تَعَالَى بِكُلِّ وَالدِ وَكُلِّ مَوْلُودٍ.

ُ (وَفِي الْقَسَمُ بِهَذَا لَفْتُ لَأَنْظَارِ البَشَرِ إِلَى مَا فِي التَّوَالُدِ وَالتَّنَاسُلِ مِنْ بَالِغِ الجَكْمَةِ، وَإِنْقَانِ الصَّنْعِ، وَجِفْظِ النَّسْلِ. وَقِيلَ إِنَّ المَقْصُودَ بِوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ هُوَ آدَمُ وَذُرِيتُهُ.

# (الإنسان)

(٤) - لَقَــدُ جَعَلَ اللهُ تَعَـالَى حَيَـاةَ الإِنْسَـانِ سِلْسِلَةً مِنَ المَتَـاعِبِ
وَالمَصَاعِبِ، يُكَابِدُهَا فِي كُلِّ طَورٍ مِنْ أَطْوَارٍ حَيَاتِهِ. فَمُنْدُ أَنْ بَدَأَ نُطْفَةً
حَتَّى وُلِدَ وَكَبرَ، وَهُوَ يَعَانِي المَتَاعِبَ فِي كَسْبِ عَيْشِهِ، وَتَنْشِشَةِ نَسْلِهِ.
وَيَسْتَمِرُ هَذَا الكَدُّ وَالتَّعَبُ حَتَّى يُوَافِيَهُ الْأَجَلُ.

الكَبَدُ - التَّعَبُ وَالمَشَقَّةُ.

(٥) - أَيَحْسَبُ هَذَا الإِنْسَانُ المُغْتَرُّ بِقَرْتِهِ، وَالمَفْتُونُ بِمَالِهِ وَعَقْلِهِ، أَنَّهُ قَدْ يَبْلُغُ مَبْلَغاً لاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ؟ فَمَا أَجْهَلَهُ إِنْ ظَنَّ هَذَا. إِنَّ الخَالِقَ الجَبَّارَ الذِي خَلَقَهُ وَأَنْشَأَهُ وَأَعْطَاهُ، قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَذْهَبَ بِهِ وَبِمَالِهِ وَبِمَالِهِ وَبِمَالِهِ وَبِمَالِهِ وَبِمَالِهِ وَبِمَالُهُ وَأَعْظَاهُ فِي كُلُّ حِينٍ.

(٢) - وَإِذَا طُلِبَ مِنَ الْأَغْنِياءِ مِنْ بَنِي الإِنْسَانِ، الْسَذِينَ أَعْطَاهُمُ اللهُ المَالَ، أَنْ يُنْفِقُوا مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَفِي أَوْجُهِ البِرِّ وَالخَيْرِ وَالطَّاعَاتِ، قَالَ الأَغْنِيَاءُ البُحَلاَءُ المُرَاوُونَ: إِنَّهُمْ يُنْفِقُونَ الْكَثِيرَ مِنْ أَمُوالِهِمْ فِي وَجُوهِ الخَيْرِ وَالمَكْرُمَةَ لاَ تُعَدَّانِ وَجُوهِ الخَيْرِ وَالمَكْرُمَة لاَ تُعَدَّانِ وَجُوهِ الخَيْرِ وَالبِرِّ وَالمَكْرُمَاتِ، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ البِرِّ وَالمَكْرُمَة لاَ تُعَدَّانِ كَذَلِكَ إِلاَّ إِذَا كَانَتَا عِنْدَ اللهِ بِرِّا وَمَكْرُمَة ؟ فَلَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ البِرِّ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى إِنْفَاقُ الأَمْوَالِ فِي مُشَاقَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمُحَاوَلَةِ فِتْنَةِ المُؤْمِنِينَ عَنْ صَبِيلِ اللهِ تَعَالَى.

(٧) ـ أَيَحْسَبُ هَوُلاَءِ المُغْتَرُونَ الذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ الخَيْرِ وَالبِيرِّ أَنَّ اللهَ غَيْرُ مُطَّلِعِ عَلَى أَفْعَالِهِمْ، وَأَنَّـهُ لاَ يَعْلَمُ بِمَا دَعَـاهُمْ إِلَى هَذَا الإِنْفَاقِ؟ فَاللهُ تَعَـالَى عَالِمٌ بِسَرَايْرِهِمْ وَضَمَايْرِهِمْ، وَعَـاهُمْ إِلَى هَذَا الإِنْفَاقِ؟ فَاللهُ تَعَـالَى عَالِمٌ بِسَرَايْرِهِمْ وَضَمَايْرِهِمْ، وَعَلاَنِيَتِهِمْ، لاَ يَعْرُبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي

(٨) - ثُمَّ ذَكُرَ اللهَ تَعَالَى الإنْسَانَ بِمَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ يَعْمَةَ الإِنْصَالِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ يَعْمَةَ الإِنْصَالُ هِيَ مِنْ صُنْعِ اللهِ لَأِنَّهُ يُبْصِرُ بِالْعَيْنَينِ اللَّيْنَ خَلَقَهُمَا اللهُ لَهُ.

(٩) ـ وَإِذَا تَكَلَّمَ الإِنسَانُ وَأَبَانَ عَمًّا في نَفْسِهِ فَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ بِمَا وَهَبَهُ اللهُ مِنْ لِسَـانٍ وَشَفَتَينِ، وَلَيْسَ فَضْلُ ذَٰلَكَ عَالَمُدٌ إِلَى الإِنسَـانِ وَلا مِنْ صُنْعه.

## (هَدَيْنَاهُ)

(١٠) - وَقَدْ أَوْدَعَ اللهُ فِي الإِنْسَانِ فِطْرَةَ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَجَعَلَ لَهُ عَقْلاً يُرْشِدُهُ إِلَى مَا فِي الخَيرِ مِنْ جَمَالٍ وَحُسْنٍ، وَإِلَى مَا فِي الشَّرُّ مِنْ تَجْمَالٍ وَحُسْنٍ، وَإِلَى مَا فِي الشَّرُ

(وَقَدْ جَعَلَ اللهُ طَرِيقَي الخَيْرِ وَالشَّرِ كَأَنَّهُمَا مَكَانَانِ مُرْتَفِعَانِ وَاصِحَانِ يَرَاهُمَا كُلُّ وَاحِدٍ أَيْنَمَا كَانَ). لَيْجُدُ - المَكَانُ المُرْتَفِعُ.

(١١) ـ فَـلَا جَاهَـدَ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ لِلوُصُـولِ إِلَى غَـايَتِـهِ فِي فِعْـلِ ِ الخَيْرَاتِ. وَقَدْ شَبَّهَ اللهُ تَعَالَى هَذَا الجِهَادَ بِٱقْتِحَامِ العَقَبَةِ. العَقَبَةُ ـ الطَّرِيقَ الوَعْرَةَ فِي الجَبَل . يَقُولُ أَهَلَكُنتُ مَا لَا لَبُدًا

المُحَسَّبُ أَن لَمْ يَرُهُ وَ أَحَدُ

﴿ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ

المُ أَلَمُ نَجُعَل لَهُ وَعَيْنَيْنِ

﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدَيْنِ

اللهُ اللهُ

# الله ومَا أَدْرَك مَا الْعَقَبَةُ

# اللهُ رَقَبَةٍ فَكُ رَقَبَةٍ

# اللهُ اللهُ

# و يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ

# الله أَوْمِسْكِينَاذَامَتْرَبَةِ

# ا ثُمَّكَ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَتَوَاصَوْا اللهِ الْمَرْمَةِ فِي الْمَرْمَةِ فِي الْمَرْمَةِ

# (أَدْرَاكَ)

(١٢) - وَأَيُّ شَيءٍ يُدْرِيكَ مَا آقْتِحَامُ العَقَبَةِ؟ ثُمَّ أَرْشَدَ اللهُ تَعَالَى العِبَادَ إِلَى أَنَّ آقْتِحَامُ العَقَبَةِ؟ ثُمَّ أَرْشَدَ اللهُ تَعَالَى العِبَادَ إِلَى أَنَّ آقْتِحَامَ العَقَبَةِ يَكُونُ بِالقِيَامِ بِأَفْعَالِ الخَيْرِ، وَمِنْهَا مَا وَرَدَ فِي الآيَاتِ التَّالِيَةِ.

(١٣) ـ وَأَوَّلُ أَفْعَالِ الخَيْرِ وَأَكْثَرُهَا قُرْباً مِنَ اللهِ، عِنْقُ رَقَبَةٍ وَتَحْرِيرُها مِنَ اللهِ، عِنْقُ رَقَبَةٍ وَتَحْرِيرُها مِنَ اللهِ، وَالإَعَانَةُ عَلَى عِنْقِهَا.

(وَقَدْ وَرَدَ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ وَالأَحَادِيثِ كَثِيرٌ مِنَ الآيَاتِ وَالأَحَـادِيثِ التِي تُرَغِّبُ فِي إِعْتَاقِ الرِّقَابِ وَتَدُّتُ عَلَيْهِ. وَقَـدْ عَـدَّ اللهُ تَعَالَى الإِعْتَاقَ أَحَبُّ اللهُ تَعَالَى الإِعْتَاقَ أَحَبُّ اللهُ رَبَاتِ إِلَيهِ).

فَكُ رَقَبَةٍ - عِنْقُهَا وَإِنْقَاذُهَا مِنَ العُبُودِيَّةِ.

# (إطْعَامٌ)

(١٤) \_ أَوْ إِطْعَامُ نَفْس جَائِعَةٍ فِي أَيَّامِ الشِّدَّةِ وَالضِّيق.

المَسْغَبَةُ - المَجَاعَةُ .

(١٥) ـ أَيْ إِطْعَامُ شَخْصٍ يَتِيمٍ مِنَ الْأَقَارِبِ، وَفِيهِ جَمْعُ لَحَقِّين هُمَا:

حَقُّ الْيَتِيمِ ، وَحَقُّ الْقَرَابَةِ .

المَفْرَبَةُ - قَرَابَةُ النَّسَبِ.

(١٦) - أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ فَقِيرٍ جِداً، لاَ وَسِيلَةَ لَهُ إِلَى كَسْبِ العَيشِ. وَالمَثْرَبَةُ مِشْدَةُ الفَقْرِ.

#### (آمَنُوا)

(١٧) ـ ثُمَّ آشْتَرَطَ اللهُ تَعَالَى لإِثَابَةِ الإِنْسَانِ عَلَى آفْتِحَامِ العَقَبَةِ بِفِعْلِ ِ الخَيْرَاتِ، التِي دَلَّ اللهُ العِبَادَ عَلَيْهَا، أَنْ يَجْمَعَ الفَاعِلُ ثَلَاثَ صِفَاتٍ:

ـ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِناً بِاللهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، لأِنَّهُ لاَ يَنْفَعُ مَعَ الكُفْرِ عَمَلُ خَيْرٍ.

ـ أَنْ يَكُونَ مِنَ الصَّابِرِينَ عَلَى الْأَذَى وَالمَكَارِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

- أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَرْحَمُونَ عِبَادَ اللهِ، وَيُوَاسُونَهُمْ، وَيُسَاعِدُونَهُمْ عِنْدَ الحَاحَة.

> تَوَاصَوا - أَوْصَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً. المَرْحَمَةِ - الرَّحْمَةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ.

# اً أُوْلَيْهِكَ أَصْحَكُ الْمُتَمَنَةِ

# (الله عَلَيْنَ كَفَرُواْبِاً يَنِنَا هُمْ أَصْحَلُ المَشْعَمَة

ي عَلَيْهِمْ نَارُمُومَ مَدَهُ

# (أُولَئِكَ) (أَصْحَابُ)

(١٨) - وَهَوُلِاءِ اللَّذِينَ فَكُوا الرَّقبَةَ، رَأَطْعَمُوا المِسْكِينَ فِي الجُوعِ وَالشَّدَّة، وَكَانُوا مُؤْمِنينَ صَابِرِينَ رُحَمَاءً. . هُمْ أَصْحَابُ اليَمِينِ اللَّذِينَ يَفُوزُونَ بِحُسْنِ الجَراءِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وَ.. حُلُونَ جَنَّتُهُ، وَهُمُ اللَّذِينَ عَنَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَنَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَنَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَنَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَنَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنَاهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَاهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿وَأَصْحَابُ اليمينَ مَا أَصْحَابُ اليَمِين فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْعٍ مَنْضُودٍ وَظُلِّ مَنْضُودٍ وَظُلِّ مَمدودٍ ﴾ (١).

# (بِآيَاتِنَا) (أَصْحَابُ) (الْمَشْأَمَةِ)

(١٩) ـ أُمَّا الذِينَ كَفْرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَهُمْ أَصْحَابُ الشَّمَالِ الذِين يُؤْتَوْنَ كِتَابَ أَعْمَالِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ بِشِمالِهِمْ، وَهُمُ الذِينَ عَنَاهُمْ تَعَالَى بِقَرْلِهِ فِي سُورَةِ الوَاقِعَةِ:

﴿ وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظلَّ مَنْ يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ ﴾ (٢)

(٢٠) ـ وَيدْحُلُونَ النَّارِ فَتُوصَدُ أَبْوَابُهَا عَلَيْهِمْ، ويُطْبِقُ عَلَيْهِم العذابُ فلا يَسْتَطِيعُونَ مِنْهُ فَكاكَأْ.

مُؤْصَدَةً - مُطْبَقَةً مُغْلَقَةً الأَبْوَابِ.

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة الاية ٢٧. (٢) سورة الوافعة الأية ٤١.



#### (ضُحَاهَا)

(١) - أَقْسَمَ اللهُ تَعَالَى بِالشَّمْسِ وَضَوْئِهَا وَإِشْرَاقِهَا وَحَرَارَتِهَا.
 وَضُحَاهَا - ضَوْئِهَا أَوْ دَفْئِهَا.

#### (تَلْاَهَا)

(٢) - وَالْقَمْرِ إِذَا تَلَا الشَّمْسَ، وَحَلَّ مَحَلَّهَا فِي إِضَاءَةِ الْأَرْضِ بَعْدَ عُدُمِهَا

### (جَلاَهَا)

(٣) ـ وَأَقْسَمَ تَعَالَى بِالنَّهَارِ إِذَا جَلَا الظُّلْمَةَ عَنِ الأَرْضِ . (وَقِيـلَ إِنَّ المَعْنَى : قَسَمـاً بِـالنَّهَـارِ إِذَا جَـلَا الشَّمْسَ وَأَظْهَـرَهَـــا وَأَتَمُّ وُضُوحَهَا، إِذْ كُلَّمَا كَانَ النَّهَارُ أَجْلَى كَانَتِ الشَّمْسُ أَكْمَلَ وُضُوحاً) . .

جَلَّاهَا ـ أَظْهَرَهَا لِلرَّائِينَ.

# (اللَّيْلِ) (يَغْشَاهَا)

(٤) - وَبَعْدَ أَنْ أَقْسَمَ تَعَالَى فِي الآيَاتِ الثَّلَاثِ السَّابِقَاتِ بِالضَّوْءِ تَعْظِيماً لِأَمْرِهِ، أَقْسَمَ هُنَا بِاللَّيْلِ إِذْ يَغْشَى الشَّمْسَ، وَيُغَطِّي ضَوْءَها.

(وَقَدْ يَكُونُ المَعْنَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى الْأَرْضَ، وَيَلُفُهَا بِظَلَامِهِ). يَغْشَاهَا ـ يُغَطِّمهَا حِينَ تَغيثُ.

#### (نَنَاهَا)

(٥) - والسَّمَاءِ وَبُنْيَانِهَا وَتَسْوِيتِهَا وَإِبْدَاع صُنْعِهَا.

(وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّ المَعْنَى: قَسَماً بِالسَّمَاءِ وَمَنْ قَدَّرَهَا عَلَى هَذَا النَّحْوِ، وَتَكُونُ (مَا) آسْتُعْمِلَتْ هُنَا بِمَعْنَى (مَنْ).

# ٥ وَٱلشَّمْسِ وَضُعَهَا

ألْقَمَرِ إِذَا لَلَهُا

النَّهَارِإِذَاجَلَّهَا وَالنَّهَارِ إِذَاجَلَّهُا

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَلْهَا

٥ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَنَهَا

#### (طَحَاهَا)

(٦) - وَالْأَرْضِ وَبَسْطِهَا وَتَـمْهيدِهَا لِلسُّكْنَى لِيَنْتَفِعَ النَّاسُ بِهَا، وَبِمَا عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ نَبَاتٍ وَحَيَوَانِ وَجَمَادٍ

طَحَاهَا \_ بَسَطَهَا أَيْ دَحَاهَا وَوَطَّأَهَا.

#### (سَوَّاهَا)

(٧) ـ ثُمَّ أَقْسَمَ اللهُ تَعَالَى بِالنَّفْسِ وَخَلْقِهَا سَوِيَّةً مُسْتَقِيمَةً عَلَى الفِطْرَةِ القَويمَةِ.

#### (تَقْوَاهَا)

(٨) ـ فَبَيْنَ لِلنَّفْسِ الخَيْرَ وَالشَّرَ، وَأَعْطَاهَا القُدْرَةَ عَلَى التَّمْييزِ بَيْنَهُمَا،
 والقُدْرَةَ عَلَى الاخْتِيَار.

فُجُورَهَا \_ مَعْصِيَتَهَا.

تَقْوَاهَا \_ طَاعَتَهَا.

#### (زُكَّاهَا)

(٩) ـ وَيَعْدَ أَنْ بَيْنَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ أَلْهَمَ النَّفُوسَ مَعْرِفَةَ الخَيْرِ وَالشَّرِّ، ذَكَرَ مَا تَلْقَاهُ النَّفُوسُ مِنَ الجَزَاءِ عَلَى فِعْلِ كُلِّ مِنْهُمَا، فَقَالَ تَعَالَى: مَنْ زَكَى نَفْسَهُ بِطَاعَةِ اللهِ، وَنَمَّاهَا وَطَهَّرَهَا مِنَ الأَّخْلَاقِ الدَّنِيئَةِ وَالرَّذَائِلِ، فَازَ وَأَفْلَحَ. (وَهَذَا جَوَابُ القَسَم).

أَفْلَحَ - فَازَ بِالبُّغْيَةِ.

زَكَّاهَا . طَهَّرَ نَفْسَهُ مِنْ دَنَسِ الكُفْرِ وَالمَعْصِيَةِ.

#### (دَسًاهَا)

(١٠) ـ أمًّا مَنْ أَخْفَى فَضَائِلَ نَفْسِهِ، وَأَمَاتَ آسْتِعْدَادَهَا لِلْخَيْرِ، بِفِعْلِ الْمَعَاصِي، وَالْجَيْرِ وَالْجَرِّاتِ، فَقَدْ خَابَ وَحُجَانَبَةِ الخَيْرِ وَالْجِرِّ وَالْقُرُبَاتِ، فَقَدْ خَابَ وَحُسِرَ. وَقَدْ حَذَفَ اللهُ تَعَالَى المُقْسَمَ عَلَيْهِ لِلْعِلْمِ يِهِ مِنْ نَظَائِرِه، فَكَانَّهُ قَالَ: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. ليُنْزِلَنَّ بِالمُكَذَّبِينَ مِنْكُمْ مَا نَزَلَ بَعْمُدَ.

خَاتَ ۔ خَسِرَ.

دَسَّاهَا ـ أَنْقَصَهَا وَأَخْفَاهَا وَأَخْمَلَهَا بِالفُجُورِ.

# الأرض وَمَا لَحَمَهَا وَالْأَرْضِ وَمَا لَحَمَهَا

﴿ وَنَفْسِوَمَاسَوَّىٰهَا

٥ فَأَلْهُمَهَا فَجُوْرَهَا وَتَقُولُهَا

٥ قَدُأَفْلُحَ مَن زَّكَّنهَا

وَقَدُخَابَ مَن دَسَّنْهَا

# (بِطَغْوَاهَا)

(١١) - كَذَّبَتْ ثَمُودُ نَبِيَّهَا صَالِحاً بِسَبَبِ طُغْيَانِهَا وَبَغْيِهَا. بطَغْوَاهَا - بِسَبِ طُغْيانِهَا.

# (أَشْقَاهَا)

(١٢) - إذ أَنْطَلَقَ أَكثَرُ ثُمُودَ شَقَاوَةً لَنَعْقَرَ نَاقَةَ الله .

(وَإِقْدَامُهُ عَلَى عَقْرِ النَّاقَةِ دَلِيلٌ عَلَى تَكْذِسِه نَبِيَّهُمْ صَالِحاً فِيمَا قَالَـهُ لَهُمْ مِنْ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّ النَّاقَةُ نَاقَةُ اللهِ أَرْسَلَهَا إِلَيْهِمْ آيَةً عَلَى صِـدْقِ نُبُوّتِهِ).

### (سُقْيَاهَا)

(١٣) - فَقَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمْ صَالِحُ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ: آحْذَرُوا أَنْ تَمَسُّوا نَاقَةَ اللهِ بِسُوءٍ، وَآحْذَرُوا التَّعَدِّيَ عَلَى شُرْبِها الماءَ في اليوم الذِي آخْتُصَّتْ بِهِ. (وَكَانَ صَالحُ، عَلَيهِ السَّلاَمُ، اتَّفَقَ مَعَ قَوْمِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِلنَّاسِ شُرْبُ المَاءِ يَوْماً، وَأَنْ يَكُونَ لِلنَّاقَةِ شُرْبُهُ يَوْماً).

#### (فَسَوَّاهَا)

(١٤) - فَكَذَّبَتْ ثَمُودُ صَالِحاً فِيمَا قَالَهُ لَهُمْ مِنْ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّ النَّاقَةَ هِي نَاقَةُ اللهِ أَرْسَلهَا ايَةَ عَلَى صِدْقِ نُبُوتِهِ، فَأَقْدَمُوا عَلَى قَتْلِهَا (عَقَرُوهَا)، وَلَمْ يُبَالُوا بِمَا أَنْذَرَهُمْ بِهِ نَبِيّهُمْ مِنَ الْعَذَاب، فَأَطْبَقَ عَلَيْهِمُ العَذَاب، وَأَهْلَكَهُمْ جَمِيعاً، وَسَوَى الفَيْلِلَةَ كُلَّهَا فِي الْعُقُوبَةِ، فَلَمْ يُفْلِتْ مِنْهُمْ أَحَدُ. (وَقِيلَ إِنَّ مَعْنَى (سَوَّاهَا) قَدْ يَكُونُ إِنَّهُ تَعَالَى سَوَّى بَلَدَهُمْ بِالأَرْضِ بَعْدَ (وَقِيلَ إِنَّ مَعْنَى (سَوَّاهَا) قَدْ يَكُونُ إِنَّهُ تَعَالَى سَوَّى بَلَدَهُمْ بِالأَرْضِ بَعْدَ أَنْ دَكَّهَا ذَكاً، فَلَمْ يَتُرُكُ فِيهَا بِنَاءً قَائِماً أَيْ إِنَّهُ دَمَّرَهَا تَدْمِيراً كَامِلًا). فَذَمَّدَمَ - أَهْلَكُهُمْ وَأَطْبَقَ الْعَذَابَ عَلَيْهِمْ.

فَسَوَّاهَا - فَأَنْزَلَ العِقَابَ بِهِمْ جَمِيعاً عَلَى سَوَاءٍ.

#### (عُقْبَاهَا)

(١٥) ـ وَاللَّهُ تَعَالَى لَا يَخَافُ عَـاقِبَةَ فِعْلِهِ فِي هَــلاَكِهِمْ وَدَمَارِهِمْ، لَأَنَّـهُ عَزِيزُ لَا يُغَالَبُ وَلَا يُمَانَعُ.

# اللهُ كَذَّبَتْ تَمُودُ بِطَغُونِهَا كَذَّبَتْ تَمُودُ بِطَغُونِهَا

الإِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

الله فَقَالَ لَمُمُ رَسُولُ ٱللهِ نَاقَةَ ٱللهِ وَصُفَيْنَهَا وَصُفَيْنَهَا

﴿ فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكَمُدُمُ اللهِ عَلَيْهِ مَ فَسَوَّلَهَا عَلَيْهِمْ فَسَوَّلَهَا

٥ وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا



# (اللَّيْلِ)

- (١) ـ يُقْسِمُ تَعَالَى باللَّيْل حِينَ يَلُفُّ الأَرْضَ وَمَنْ فِيهَا بـظَلاَمِهِ، فَتَخْلُدُ المَخْلُوقَاتُ إِلَى النُّومِ وَالرَّاحَةِ مِنْ عَنَاءِ النَّهَارِ.
  - يَغْشَى ـ يُغَطِّي الكَوْنَ بِظُلْمَتِهِ.
- (٢) وَأَقْسَمَ تَعَالَى بِالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى بِضِيَائِهِ وَإِشْرَاقِهِ لِتَتَحَرَّكَ المَخْلُوقَاتُ لِطَلَب مَعَاشِهَا وَأَرْزَاقِهَا.
  - تَجَلِّي ظَهَرَ بضَوْيُهِ .
- (٣) ـ نُمَّ أَقْسَمَ تَعَالَى بِدَابِهِ الكَريمَةِ فَهُوَ نَعَالَى خَالِقُ النَّـٰتَرِ وَالْأَنْشِ مِنْ
- (٤) ـ وَقَدْ أَقْسَمَ تَعَالَى مَمَا سَبَقَ عَلَى أَنَّ أَعْمَالَ العَبَادِ مُتَخَالَفَةٌ، مُتَفَرِّقُ بَعْضُهَا عَن بَعْض ، بَعْضُهَا ضَلَالٌ وَعَمَايَةٌ ، وَبَعْضُهَا هُدًى وَنُورٌ .
  - لَشَتِّي لَعَمَلُكُمْ مُخْتَلِفٌ فِي الجَزَاءِ.
- (٥) ـ فَأَمَّا مَنْ بَذَلَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ مَرْضَاةٍ رَبِّهِ وَآتَّقَاهُ، وَصَرَفَ نَفْسَهُ عَن الهَوَى وَالشُّهَوَاتِ.
- (٦) ـ وَصَدَّقَ بِفِعْلِ الخَيْرِ وَفَضَّلَهُ عَلَى الشَّرِّ، وَفَضَّلَ الإيْمَانَ عَلَى
- (٧) ـ فَإِنَّهُ تَعَالَى سَيْيَسِّرُهُ لِأَيْسِ الخُطَّتين فِي فِطْرَةِ الإِنْسَانِ، وَهِيَ فطْرَةُ فِعْلِ الخَيْرِ، الذِي تَبْلُغُ بِهِ النَّفْسُ الإِنْسَانِيَّةُ أُوْجَ سَعَادَتِهَا.
- (٨) ـ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ بِمَالِهِ، وَأَمْسَكَ عَنْ إِنْفَاقِهِ فِي سَبِيلِ الخَيْرِ، وَفِيمَا يُقَرِّبُهُ مِنَ اللهِ وَمَرْضَاتِهِ، وَآسْتَغْنَى عَنْ رَبِّهِ وَرضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ.

# اللُّهُ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغُشَىٰ

- وَأَلنَّهَارِ إِذَاتَعَلَّى
- وَمَاخَلَقَ ٱلذَّكَرُوَٱلْأُنثَى
  - إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى
  - الله المَّامَنُ أَعُطَى وَٱنَّقَى
    - و و صَدَّقَ بِٱلْحُسْنَى
  - فَسَنيسِّرُهُ ولِلْيُسْرَى
- ٥ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَى

- اللُّهُ وَكُذَّبَ إِلَهُ مُنْكَ
- فَسُنَيْسِرُهُ ولِلْعُسُرَىٰ
- الله وَمَا يُغُنِي عَنْدُمَا لُهُ وَإِذَا تَرَدَّيَ

- إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ
- ٥ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِزَةَ وَٱلْأُولَى
  - ا فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى
- ٥ لَايَصْلَنَهَآإِلَّاٱلْأَشْقَى
  - اللَّذِي كَذَّبَوَتُولَٰى
- ( وَسَيُحَنَّبُهُا ٱلْأَنْقَى

(٩) - وَكَذَّبَ بِأَنَّ الخَيْرَ أَفْضَلُ مِنَ الشَّرِّ، وَأَنَّ الإِيْمَانَ خَيْرٌ مِنَ الكُفْرِ، وَأَنَّ مَرْضَاةَ الله خَيْرٌ مِنْ غَضَبِه، وَأَنَّ الجَنَّةَ خَيْرٌ مِنَ النَّارِ.

(١٠) ـ فَمَنْ مَـرَنَتْ نَفْسُهُ عَلَى فِعْـلِ الشَّرِّ، وَعَلَى الإِمْسَـاكِ عَنْ فِعْلِ الخَيْرِ، فَإِنَّ اللهَّ وَعَلَى الْمَسَّاكِ عَنْ فِعْلِ الشَّرِّ الخَطْتَينَ، وَهُوَ طَرِيقُ فِعْلِ الشَّرِّ الخَطْتَينَ، وَهُوَ طَرِيقُ فِعْلِ الشَّرِّ الخَوَايَةِ.

(١١) - وَإِذَا يَسَّرَهُ اللهُ تَعَالَى لِلْعُسْرَى، فَأَيُّ شَيءٍ يُغَنِيهِ عَنْهُ مَالُهُ يَـوْمَ القِيَامَةِ، هَذَا المَالُ الذِي بَخِلَ بِهِ عَلَى النَّاسِ، وَلَمْ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْخَيْرِ وَمَرْضَاةِ رَبِّهِ، فَكَانَ ذَلِكَ البُخْلُ سَبَبًا لِتَرَدِّيهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. مَا يُغْنِى - مَا يَدْفَعُ وَيُفِيدُ.

تَرَدَّى ـ هَلَكَ وَهَوَى فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

(١٢) ـ يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ خَلَقَ الإِنْسَانَ، وَأَعْطَاهُ قُوَّةَ التَّمْيِينِ بِينَ الخَيْرِ وَالشَّرِ، وَبَعَثَ إِلَيهِ الرُّسُلَ مُبَشِرِّينَ وَمُنْذِرِينَ، وَوَضَعَ الشَّرَائِعَ التِي تَهْدِيهِ إِلَى سَبِيلِ الهُدَى وَالرَّشَادِ.

لَلْهُدَى - الدَّلاَلَةَ عَلَى الحَقُّ وَبَيَانِ طَريقِهِ.

# (لَلآخِرَة)

(١٣) ـ وَإِنَّهُ تَعَالَى مَالِكُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَجَمِيعُ مَنْ فِي الوُجُودِ خَلْقُهُ وَعَبِيدُهُ، وَهُوَ المُتَصَرِّفُ بِالكَوْنِ تَصَرُّفاً مُطْلَقاً.

(١٤) - وَإِنَّهُ تَعَالَى أَنْذَرَ الكُفَّارَ وَحَذَّرَهُمْ مِنَ العَذَابِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ المُنْتَهِبَةِ، وَذَلِكَ رَحْمَةً مِنْهُ بهمْ، وَقَطْعاً لِحُجَّتِهمْ.

تَلَظَّى - تَتَلَهَّبُ وَتَتَوقدُ.

#### (يَصْلاَهَا)

(١٥) - وَهَذِهِ النَّارُ المُلْتَهَبُّهُ لا يُعَذَّبُ فِيهَا إِلَّا الشَّقِيُّ.

لاَ يَصْلاَهَا ـ لاَ يَدْخُلُها وَيُقَاسِي حَرُّهَا.

(١٦) ـ الذِي كَفَرَ بِرَبِّهِ، وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ، وَأَعْرَضَ عَنِ آتَبَاعِ شَرْعِ ِ اللهِ (تَوَلَّى).

(١٧) - وَهَمَذِهِ النَّارُ سَيْنُجُو مِنَ العَذَابِ فِيهَا الإِنْسَانُ المُؤْمِنُ التَّقِيُّ الصَّالِحُ، الذِي خَافَ رَبَّهُ، وَخَشَعَتْ نَفْسُهُ لَهُ . سَيُجَنَّبِهَا - سَيِّبُعَدُ عَنْهَا.

وَأَنَّ مَرْضَاةَ اللهِ خَيْرُ مِنْ غَضَبِهِ، وَأَنَّ الجَنَّةَ خَيْرٌ مِنَ النَّادِ. (١٠) ـ فَمَنْ مَـرَنَتْ نَفْسُهُ عَلَى فِعْـلِ الشَّرِّ، وَعَلَى الإِمْسَـاكِ عَنْ فِعْلِ

اللَّهِ اللَّذِي يُوَقِي مَالَهُ وَيَتَرَكَّيَ

إِلَّا ٱبْنِغَاءَ وَجْدِرَيِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ إِلَّا ٱبْنِغَاءَ وَجْدِرَيِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ

أَنُّ وَلَسُوفَ يَرْضَىٰ

(١٨) ـ الذِي يُنْفِقُ مَالَهُ فِي وُجُوهِ البِرِّ وَالخَيْرِ طَالِباً بِذَلِكَ طَهَارَةَ نَفْسِهِ،

وَالفَوْزَ برضْوَانِ رَبِّهِ.

يُؤْتِي مَالَهُ \_ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَيُعْطِيهِ الفُقَرَاءَ.

يَتُزَكِّي - يَتَطَهَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ.

(١٩) \_ وَهُو لَا يَبْذُلُ مَالَهُ رَدًا لِجَمِيلِ أَسْلِفَ إِلَيهِ وَأَسْدِي.

تُجْزَى ـ تُكَافَأُ.

(٢٠) ـ وَإِنَّمَا فَعَلَ مَا فَعَلَ مِنْ إِنْفَاقِ الْمَالَ ِ، ٱلْبَيْغَاءَ مَرْضَاةِ رَبُّهِ، وَطَلَبـأَ لِمَثُوبَتِهِ وَخُدَهُ. (وَهَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ).

(٢١) \_ وَلَسَوْفَ يُرضِي اللهُ بِثَوَابِهِ العَظِيمِ مَنْ بَذَلَ مَالَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاةِ



اللهُ وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ

(١) ـ تَأْخُرَ الوَحْيُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتْرَةً مِنَ الزَّمَنِ، فَحَزنَ رَسُولُ اللهِ حُزْناً شَدِيداً، خَوْفاً مِنْ أَنْ يَكُونَ رَبُّهُ قَدْ غَضِبَ عَلَيْهِ، أَوْ كَرِهَهُ (قَلاَهُ). وَقِيلَ إِنَّهُ حِينَمَـا تَأَخَّـرَ الوَحْيُ عَنِ الـرَّسُولِ قَـالَ مُشْرِكُـو قُرَيش : وَدَّعَ مُحَمَّداً رَبُّهُ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الشُّورَةَ.

وَقَدْ أَقْسَمَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَطْلَعِهَا بِالضَّحَى \_ وَهُوَ صَدْرُ النَّهَارِ \_ وَمَا جَعَلَ فِيهِ مِنْ ضِيَاءٍ.

# (اللَّيْل)

(٢) - وَأَقْسَمَ تَعَالَى بِاللَّيْلِ إِذَا سَكَنَ فَأَظْلَمَ. سَجَى - سَكَنَ أُو آشْتَدَّ ظَلَامُهُ.

> (٣) - مَا تَخَلِّى عَنْكَ رَبُّكَ وَمَا أَيْغَضَكَ. قَلَى - أَبْغَضَ.

# (لَلآخرَةُ)

(٤) ـ وَإِنَّ مُسْتَقْبَلَ حَيَاتِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ مَاضِيهَا، وَإِنَّكَ تَزْدَادُ عِزًّا وَرِفْعَةً كُلُّ يَوْم ، وَلَعَاقِبَةُ أَمْرِكَ خَيْرٌ مِنْ بِدَايَتِهِ .

(وَقِيلَ إِنَّ المَعْنَى: هُوَ أَنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ الذُّنْيَا).

(٥) ـ وَإِنَّ رَبُّكَ سَوْفَ يُوَالِي عَلَيْكَ نِعَمَهُ حَتَّى تَرْضَى، وَمِنْ هَذِهِ النَّعَم تَوَارُدُ الوَحْي عَلَيْكَ بِمَا فِيهِ إِرْشَادُكَ وَإِرْشَادُ قَوْمِكَ إِلَى مَا فِيهِ سَعَادَتُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَسَيُظْهِرُ اللهُ دِينَكَ عَلَى سَائِر الأَدْيَانِ.

# ٢ وَٱلَّيلِ إِذَا سَجَىٰ

الله مَاوَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى

ا وَلَلاَخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى

ا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ

# اللهُ عَجِدُكَ يَتِيـمَافَاوَىٰ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيـمَافَاوَىٰ

﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَىٰ

٥ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَى

اللُّهُ فَأَمَّا ٱلْيَتِيهَ فَلَائْقُهُر

﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلِ فَلَا نَنْهَرْ

(إِنَّ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

## (فَآوَى)

(٦) ـ أَلَمْ تَكُنْ يَتِيماً لاَ أَبَ لَكَ وَلاَ أُمَّ يَهْتَمُّانِ بِأَمْرِكَ، وَيَعْتَنِيَانِ بِشُؤُونِكَ، فَتَعَهَّدُكَ بِرِعَايَتِهِ حَتَّى بَلَغْتُ فُرُوفَ الكَمَالِ الإِنْسَانِي؟.

(٧) ـ وَوَجَدَكَ حَاثِراً مُضْطَرِباً فِي أَمْرِكَ، إِذْ وَجَدْتَ قَوْمَكَ فِي ضَلاَل فِي عِبَادَتِهِمْ وَمُعْتَقَدِهِمْ، فَهَدَاكَ إِلَى الحَقِّ، وَآخْتَصَّكَ بِرِسَالَتِهِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ وَحْيَهُ؟.

ضَالًا . حَاثِراً أَوْ غَافِلًا عَنْ أَحْكَامِ الشُّرْعِ .

#### (عَائِلًا)

(٨) ـ وَكُنْتَ فَقِيراً لَـمْ يَتْرُكْ لَكَ وَالِدَاكَ شَيشًا تَعِيشُ بِهِ فَـأَنْجَاكَ اللهُ مِنَ الفَقْر وَأَغْنَاكَ.

عَائِلًا \_ فَقِيراً مُعْدِماً.

(٩) ـ وَلِذَلِكَ كَانَ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَقْهَرَ اليَتِيمَ وَتَسْتَذِلَهُ، بَلِ آرْفَعْ مِنْ شَأَنِهِ بِالْأَدَبِ، وَهَـذَّبُ نَفْسَهُ بِمَكَـارِمِ الأُخْـلَاقِ لِيَكُـونَ عُضْـواً نَـافِعـاً فِي جَمَاعَتِكَ، وَمَنْ ذَاقَ مَرَارَةَ اليُتْم ِ وَالضِّيقِ فِي نَفْسِهِ، فَمَـا أَجْدَرَهُ بِـأَنْ يَسْتَشْعِرَهَا فِي غَيْرِهِ.

#### (السَّائِلَ)

(١٠) ـ وَلَا تَزْجُرْ سَائِلًا مُسْتَجْدِياً يَطْلُبُ مِنْكَ إِحْسَاناً بَـلْ تَفَضَّلْ عَلَيْهِ بِشَيءٍ، وَأَحْسِنْ مُخَاطَبَتَهُ.

فَلَا تَنْهَرْ - فَلَا تَزْجُرْهُ وَارْفُقْ بِهِ.

(١١) ـ وَأُوْسِعْ فِي البَذْلِ عَلَى الفُقَـرَاءِ، وَأَفِضْ مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَى طَالِبِهَا، وَأَفِضْ مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَى طَالِبِهَا، وَآشْكُرِ اللهَ عَلَى نِعَمِهِ بِإِظْهَارِ نِعَمِهِ عَلَيْكَ، وَبِالحَدِيثِ عَنْهَا.







٥ وَوَضَعْنَاعَنكَ وِزْرَكَ

لَّ ٱلَّذِيَّ أَنقَضَ ظَهْرَكَ

وَرَفَعُنَالَكَ ذِكْرَكَ

﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيسُرًّا

﴿ إِنَّا مَعَ ٱلْعُسْرِيسُرًا

(١) - لَقَدْ شَرَحْنَا لَكَ صَدْرَكَ بِمَا أَوْدَعْنَاهُ فِيهِ مِنَ الهُدَى وَالإِيْمَانِ، وَأَخْرَجْنَكَ مِنَ المَهْدَى وَالإِيْمَانِ، وَأَخْرَجْنَكَ مِنَ الحَيْرَةِ التِي كُنْتَ تَضِيقُ بِهَا ذَرْعاً، بِمَا كُنْتَ تُلَاقِي مِنْ عِنَادِ قَوْمِكَ، وَأَسْتِكْبَارِهِمْ عَنِ آتَبَاعِ الحَقِّ. وَكُنْتَ تَتَلَمَّسُ الوَسِيلَةَ التِي تُنْقِذُهُمْ بِهَا مِمًّا هُمْ فِيهِ، فَهُدِيتَ إِلَبِهَا.

أَلُمْ نَشْرَحْ ـ أَلَمْ نَفْسَحْ بِالحِكْمَةِ وَالنُّورِ وَالإِيْمَانِ.

(٢) ـ وَحَطَطْنَا عَنْكَ مَا أَثْقَلَ ظَهْرَكَ مِنْ مَتَاعِبِ الرِّسَالَةِ بِمُسَانَدَتِكَ وَتَيْسِيرِ
 أَمْرِكَ.

وَضَعْنَا \_ خَفَّفْنَا عَنْكَ.

وِزْرَكَ - حِمْلَكَ أَوْ عِبْ الرِّسَالَةِ.

(٣) - وَكَانَ هَذَا العِبْءُ قَدْ أَتْعَبَ ظَهْرَكَ وَأَثْقَلَهُ فَجَعَلْنَا تَبْلِيغَ الرِّسَالَةِ للنَّاسِ سَهْلًا عَلَيْكَ، فَصِرْتَ تَقُومُ بِهِ وَنَفْسُكَ مُطْمَئِنةٌ رَاضِيَةٌ، وَلَوْ قَابَلَكَ النَّاسُ بِالإِسَاءَةِ.

أَنْقَضَ ظَهُرَكَ \_ أَنْقَلَهُ حَتَّى سُمِعَ لَهُ نَقِيضٌ (صَوْتٌ).

(٤) ـ وَجَعَلْنَاكَ عَالِيَ الشَّأْنِ، رَفِيعَ المَنْزِلَةِ، عَظِيمَ القَدْرِ، وَأَيُّ مَنْزِلَةٍ أَرْفَعُ مِنَ النَّبُوةِ التِي مَنَحَكَهَا اللهُ تَعَالَى؟ وَأَيِّ رِفْعَةٍ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ بَعْدَ ذِكْرِي فِي كُلِّ شَهَادَةٍ.

(أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلهُ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ).

(٥) ـ إِنَّ مَعَ الضَّيقِ فَرَجاً، وَمَعَ الشَّـدَّةِ مَخْرَجاً إِذَا تَـدَرَّعَ الإِنْسَـانُ بالصَّبْر، وَتَوَكِّلَ عَلَى اللهِ .

(٦) - ثُمَّ أَكَد تَعَالَى عَلَى أَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً إِذَا قَابَلَهُ الإِنْسَانُ بِالصَّبْرِ،
 وَأَخَذَ بِالْأَسْبَابِ لِتَفْرِيجِهِ.

﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبْ

٥ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب

(٧) ـ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ أُمُورِ اللَّنْيَا وَمَشَاغِلِهَا، فَقُمْ إِلَى العِبَادَةِ نَشِيطاً، خَالِيَ الْبَال ِ، وَأَخْلِصْ لِرَبِّكَ النَّيَّةَ وَالرَّغْبَةَ، وَأَتَّعِبْ نَفْسَكَ فِي عِبَادَتِهِ

فَانْصَبْ \_ فَآجْتَهِدْ فِي العِبَادَة، وَأُتْعِبْ نَفْسَكَ فِيهَا.

(٨) - وَلاَ تَـرْغَبْ فِي ثَوَابِ أَعْمَـالِكَ إِلَّا إِلَى اللهِ وَحْـدَهُ، فَإِنَّـهُ الحَقِيقُ
 بِالتَّوَجُهِ إِلَيهِ بِالدَّعَاءِ وَالضَّرَاعَةِ.
 فَارْغَبْ - فَآرْغَبْ فِي ثَوَابِ اللهِ.



# اللِّينِ وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ

(١) ـ آخْتَلَفَ المُفَسِّرُونَ حَوْلَ المَقْصُودِ بِالتِّين وَالزَّيْتُونِ فِي هَذِهِ الآيَةِ: فِمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُمَا التِّينُ وَالزَّيْتُونُ الثَّمَرَانِ المَعْرُوفَانِ، فَقَدْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ بَعْضَ الثَّمَارِ كَالعِنْبِ وَالنَّحْلِ وَالفَاكِهَةِ وَالطَّلْحِ وَالسِّدْرِ.

- وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ التِّينَ إِشَارَةُ إِلَى عَهْدِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَمَا كَانَ الإِنْسَانُ يَسْتُرُ نَفْسَهُ بِوَرَقِ التَّينِ (وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجَنَّة). الجَنَّة).

أَمَّا الزَّيْتُونُ فَهُوَ إِشَارَةً إِلَى عَهْدِنُوحٍ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَبَعْدَ أَنِ ٱنْتَهَى الطُّوفَانُ أَرْسَلَ نُوحٌ طَيراً فَعَادَ إِلَيهِ يَحْمِّلُ وَرَقَةَ زَيْتُونٍ، فَعَلِمَ أَنَّ الطُّوفَانَ قَدِ ٱنْتَهَى، وَأَنَّ الأَرْضَ عَادَتْ تُنْبِتُ.

- وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ النِّينَ وَالزَّيْتُونَ إِشَارَةٌ إِلَى الْقُدْسِ وَهِيَ مَبْعَثُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، لَأَنَّهُ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ أَشَارَ إِلَى طُورِ سِينَاءَ وَمَكَّةَ. وَطُورُ سِينَاءَ هِيَ المَكَانُ الذِي كَلِّمَ اللهُ فِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَعَهِدَ إِلَيْهِ بِأَنْ يَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ، وَإِنَّ مَكَّةَ مَبْعَثُ مُحَمَّدٍ عِلَيْهِ، فَيَكُونُ تَعَالَى قَدْ أَفْسَمَ بِثَلاَثَةٍ مَوَاقِعَ مُشَرَّفَةٍ بِبَعْثِهِ فِيهَا ثَلاَئة مِنَ الرُّسُلِ الكِرَامِ أُولِي العَزْمِ. وَعَلَى هَذَا يَكُونُ النِّينُ وَالزَّيْتُونُ إِشَارَةً إِلَى أَمَاكِنَ وَذِكْرَيَاتٍ ذَاتِ عِلاَقَةٍ بِنَشَأَةِ الإِنْسَانِ.

(٢) - وَطُورٌ سِنِينَ هُوَ جَبَلُ الطُّورِ اللِّي يَقَعُ فِي سِينَاء وَعِنْدَهُ كَلَّمَ اللهُ
 تَعَالَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَنَادَاهُ.

طُورِ سِينِينَ '-جَبَلِ الطُّورِ.

(٣) - وَهَذَا البَلَدِ (يَعْنِي مَكَّةَ) الذِي أَكْرَمَهُ اللهُ تَعَالَى بِأَنْ جَعَلَ فِيهِ أَوَّل بَيْتٍ لِلْعَبَادَةِ وُضِعَ لِلنَّاسِ .

البَلَدِ الأمِين - مَكَّةَ .

﴿ وَطُورِسِينِينَ

﴿ وَهَٰذَاٱلۡبَلَدِٱلۡأَمِينِ

#### (الإِنْسَانَ)

(٤) - لَقَدْ أَقْسَمَ اللهُ تَعَالَى فِي الآياتِ الثَّلَاثِ السَّابِقَةِ بِعُهُ ودٍ أَرْبَعَةِ. أَرْسَلَ فِيهَا رُسُلًا كِانَ لَهُمْ أَثَرُ كَبِيرُ فِي تَارِيخِ البَسْرِيةِ وَالإِيْمَانِ هُمْ: آدَمُ وَنُوحُ وَمُوسَى وَمُحَمَّد، عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، وَأَكْمَل هَيْئَةٍ، مُنْتَصِبَ القَامَةِ، يَسْتَعْمِلُ أَطْرَافَهُ فِيمَا يُرِيدُ، وَلَهُ عَقْلٌ يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ الخَيْرِ وَالشَّرِ، وَالصَّحِيحِ مِنَ الخَطَإِ فَمَيَّزَهُ اللهُ تَعَالَى بِذَلِكَ عَلَى المَخْلُوقَاتِ الْأَخْرَى فِي الأَرْضِ.

أُحْسَن تَقْوِيم \_ أَكْمَل تَعْدِيل وَأَحْسَن صُورَةٍ.

#### (رَدَدْنَاهُ) (سَافِلِينَ)

(٥) - وَلَكِنَّ هَذَا الإِنْسَانَ الذِي خُلِقَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم ، وَأَكْمَلِ عَقْل ، غَفَلَ عَمَّا مَيْزَهُ الله بِه ، وَلَمْ يَسْتَعْمِلْ عَقْلَهُ فِيمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلُهُ فِيهِ ، فَآنْحَطَّ بِنَفْسِهِ إِلَى مُسْتَوى الحَيَوَانَاتِ - أَسْفَلَ سَافِلِينَ - ، وَأَصْبَحَ هَمُّهُ الإِقْبَالَ عَلَى الدُّنْيَا وَمَلَذَّاتِهَا ، وَالاَسْتِمْتَاع بِشَهَوَاتِهَا ، إلاَّ مَنْ رَحمَ الله .

رَدَدْنَاهُ \_ أَيْ الكَافِرَ أَوْ جِسْنَ الإِنْسَانِ .

أَسْفَلَ سَافِلِينَ - إِلَى أُرْذَل ِ العُمْرِ إِلَى النَّارِ أَوْ إِلَى مُسْتَوى البَهَاثِم فِي النَّارِ أَوْ إِلَى مُسْتَوى البَهَاثِم فِي الأَعْمَال .

#### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ)

(٦) - وَلَمْ يَنْجُ مِنْ هَذَا الانْحِطَاطِ إِلَى أَسْفَلِ سَافِلِينَ إِلَّا الذِينَ آمَنُوا بِرَبِهِمْ، وَعَرَفُوا أَنَّ لِهَذَا الكَوْنِ مُوجِداً وَمُدَبَّراً، وَأَنَّهُ أَرْسَلَ الرَّسُلَ بِالشَّرَاثِيعِ لِهِدَايَةِ النَّاسِ، وَأَنَّ هُنَاكَ بَعْناً ثُمَّ حِسَاباً وَجَزَاءً عَلَى الأَعْمَالِ، فَعُولاً عِسَيْجْزِيهِمْ رَبُّهُمْ فِي الأَنْيا، وَهُؤلاً عِسَيْجْزِيهِمْ رَبُّهُمْ فِي الرَّيْسَا، وَهُؤلاً عِسَيْجْزِيهِمْ رَبُّهُمْ فِي الرَّخِرَةِ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَسَيَعْطِيهِمْ رَبُّهُمْ عَطَاءً جَزِيلًا لاَ يَنْقَطِعُ .

(٧) ـ فَمَا الذِي يَحْمِلُكَ يَا آبْنَ آدَمَ عَلَى التَّكْذِيبِ بِالجَزَاءِ عَلَى التَّكْذِيبِ بِالجَزَاءِ عَلَى الأَعْمَالِ فِي الآخِرَةِ (بِالدِّينِ)؟ فَإِنَّ اللهَ الذِي خَلَقَكَ مِنْ نُطْفَةٍ، ثُمَّ سَوَّاكَ بَشُواً سَوِيًا، قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَبْعَثَكَ مِنْ قَبْرِكَ وَيُحَاسِبَكَ.

الدِّينُ ـ الحِسَابُ وَالجَزَاءُ.

### اً لَقَدْخَلَقَنَاٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ

و تُمَرَدُدْنَهُ أَسْفَلُ سَنْفِلِينَ

﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَلَهُ مُأْ الصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجْرُعَيْرُ مَنُونِ

الله عَمَايُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ

## النَّسَ اللهُ إِلَّا كَمِ الْمُنْ كِمِينَ

#### (الحَاكِمِينَ)

(٨) ـ أُلَيْسَ اللهُ بِأَعْدَل ِ العَادِلِينَ حِينَ يَحْكُمُ فِي الخَلْقِ، وَيَجْزِيهِمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ بِمَا يَسْتَحِقُونَ، بَعْدَ أَنْ أَقَامَ لَهُمُ الْأَدِلَّةَ وَالبَرَاهِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَفِي الآفَاقِ عَلَى وُجُودِهِ، وَعَظَمَتِهِ، وَقُدْرَتِهِ، وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَعَدْلِهِ، وَعَلَى عِنايَتِهِ بِالإِنْسَانِ وَتَفْضِيلِهِ إِيَّاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ.



#### اً ٱقْرَأْبِٱسْمِرَيِّكِٱلَّذِيخَلَقَ

(١) - الآيَاتُ الأَوْلَى مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ هِيَ أُوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ القُرْآنِ. فَقَدْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ قَدِ آعْتَادَ عَلَى أَنْ يَتَعَبَّدَ رَبَّهُ فِي غَارِ حِرَاءً قُرْبَ مَكَّةً، فَجَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: آقْرَأً. فَقَالَ النَّبِيُّ: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ، فَأَخَدَهُ المَلَكُ فَضَعَطُهُ (غَطَّهُ) حَتَّى بَلَغَ مِنْهُ الجَهْدَ، ثُمَّ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَفِي فَضَغَطَهُ (غَطَّهُ) حَتَّى بَلَغَ مِنْهُ الجَهْدَ، ثُمَّ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَفِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ سَأَلُهُ النَّبِيُّ وَمَاذَا أَقْرَأً ؟ فَقَالَ المَلَكُ: آقْرَأُ بِآسُم رَبِّكُ الذِي خَلَقَ. وَلَمَّا فَارَقَ المَلَكُ النَّبِيُّ عَادَ النَّبِيُ إِلَى زَوْجَتِهِ خَدِيجَةَ بِنْتِ خَلَقَ. وَلَمَّا هَدَأُ رَوْعُهُ قَصَّ عَلَى خُويْلِدٍ يَرْتَجِفُ، وَقَالَ لَهَا خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، فَقَالَتْ كَلًا. أَبْشِرْ فَوَاللهِ خَدِيجَةً مَا رَأًى، وَقَالَ لَهَا خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، فَقَالَتْ كَلًا. أَبْشِرْ فَوَاللهِ خَدِيجَةً مَا رَأًى، وَقَالَ لَهَا خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، فَقَالَتْ كَلًا. أَبْشِرْ فَوَاللهِ لَا يُحْرِيكَ اللهُ أَبُداً، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الحَدِيثَ، وَتَعْرِيكَ اللهَ أَبَداً، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتَعِيلُ عَلَى نَوْائِبِ الزَّمَنَ.

وَمَعْنَى الآيَةِ: آقْرَأْ يَا مُحَمَّدُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مُفَتَتِحاً قِرَاءَتكَ بِآسْمِ رَبِّكَ الذِي لَهُ وَحْدَهُ القُدْرَةُ عَلَى الخَلْقِ.

#### (الإنسان)

(٢) ـ وَرَبُكَ هُوَ الذِي خَلَقَ الإِنْسَانَ، السَّوِيِّ القَوِيِّ، مِنْ نُطْفَةٍ تُنْطَلِقُ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ فَتَسْتَقِرُ فِي رَحمِ الْأَنْثَى، فَتَتَطَوَّرُ بَعْدَ أَيَّام، وَتُصْبِحُ عَلَقَةً (كَمَا جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرَى)، ثُمَّ يَسْتَمِرُ التَّطَوُّرُ فِي خَلْقِ الإِنْسَانِ حَتَى يَتَكَامَلُ وَيُولَدَ طِفْلًا.

العَلَقُ - آسْتِحَالَةُ المَنِيِّ إِلَى دَم جَامِدٍ

(٣) ـ وَٱفْعَلْ مَا أَمِرْتَ بِهِ مِنَ القِرَاءَةِ (ٱقْرَأْ)، وَرَبُّكَ الْأَكْثُرُ كَرَماً وَجُــوداً
 لِكُلِّ مَنْ يَرْتَجِي مِنْـهُ الإِعْطَاءُ، فَهُــوَ القَادِرُ عَلَى أَنْ يُنِسِّـرَ عَلَيْكَ نِعْمَـةَ القِرَاءَةِ.

إِنَّ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ

اللهُ اللهُ

## اللَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ اللَّ

## عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ

## ۞ كَلَّرَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَيَ

## اللهُ أَن رَّءَاهُ أَسْتَغُنَى

## ( إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَيَ

## ١

## عَبدًا إِذَا صَلَّى

ا أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى لَهُ لَكَى

(٤) - وَهُوَ تَعَالَى الذِي عَلَم الإِنْسَانَ أَنْ يَكْتُبَ بِالقَلَم، وَجَعَلَ الكِتَابَةَ بِالقَلَم وَسِيلَةً لإِدْرَاكِ الإِنْسَانِ العُلُومَ، وَالمَعَارِف، حَتَى بَلَغَ مَا بَلَغَ، وَبِفَضْلَ وَسِيلَةً لإِدْرَاكِ الإِنْسَانِ العُلُومَ، وَالمَعَارِف، حَتَى بَلَغَ مَا بَلَغَ، وَبِفَضْلَ فِي الأَرْضِ مِنْ صِقْعٍ إِلَى صِقْعٍ .

#### (الإنْسَانَ)

(٥) ـ وَقَدْ عَلَّمَ اللهُ تَعَالَى الإِنْسَانَ جَمِيعَ مَا هُوَ مُتَمَتَّعٌ بِهِ مِنَ العُلُومِ ، وَكَانَ فِي بَدءِ أَمْرِهِ لاَ يَعْلَمُ شَيئاً.

#### (الإنسان)

(٦) ـ يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ الإِنْسَانَ يَطْغَى، وَيَخْرُجُ عَنِ الحَدِّ الذِي يَجِبُ أَنْ يَقِفَ عِنْدُهُ، وَيَسْتَكْبِرُ عَنِ الخُشُوعِ وَالخُضُوعِ لِلهِ، وَيَسَطَاوَلُ عَلَى عِبَادِ اللهِ بِالأَذَى.

كُلًّا \_ حَقًّا.

#### (رُآهُ)

(٧) ـ وَهَذَا الإِنْسَانُ يَتَطَاوَلُ وَيَتَجَبُّرُ إِذَا رَأَى نَفْسَهُ قَدِ ٱسْتَغْنَى وَكَثُرَ مَالُهُ.

(٨) - ثُمَّ هَدَّدَ اللهُ تَعَالَى الإِنْسَانَ الطَّاغِيَةَ المُتَطَاوِلَ المُسْتَغْنِيَ بِمَالِهِ، بِأَنَّهُ سَيْرَجِعُ إِلَى زَبِّهِ لَا مَحَالَةَ، وَأَنَّهُ سَيُحَاسِبُهُ عَلَى جَمِيعِ أَعْمَالِهِ خَيْرِهَا وَشَرُّهَا.

الرُجْعَى - الرُّجُوعُ فِي الآخِرَةِ لِلْحِسَابِ وَالجَزَاءِ.

#### (أرَأَيْتَ)

(٩) ـ أَلاَ تَرَى إِلَى هَذَا الطَّاغِيَةِ الذِي نَسِيَ فَضْلَ اللهِ عَلَيْهِ، وَهُوَ اللَّذِي أَنْعُمَ عَلَيْهِ بِالمَالِ، وَهُوَ يَنْهَى عَبْداً مُؤْمِناً عَنْ أَدَاءِ الصَّلاَةِ لِرَبِّهِ.

(١٠) ـ وَقَـدْ نَزَلَتْ هَـذِهِ الآيَةُ وَالآيَـاتُ قَبْلَهَا فِي أَبِي جَهْـلِ عَمْـرِو بْنِ هِشَامٍ ، فَقَدْ نَهَى النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الكَعْبَةِ، وَتَوَعَّدَهُ إِنْ عَادَ إِلَى الصَّلَاةِ هُنَاكَ فَوَعَظَهُ اللهُ بِهَذِهِ الآيَةِ .

#### (أرَأَيْتَ)

(١١) - فَمَا ظَنُّكَ إِنْ كَانَ هَذَا الذِي تَنْهَاهُ مُهْتَدِياً إِلَى الطَّرِيقِ المُسْتَقِيمِ، وَالإِيْمَانِ الصَّحِيحِ فِي فِعْلِهِ هَذَا.

## ا أُوَأَمَرَ بِٱلنَّقَوْيَ

## اللهُ أَرْءَيْتَ إِن كُذَّبَ وَتُولَّلَ

## ﴿ أَلَوْ يَعْلَمُ إِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ

## اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

## الَّ نَاصِيَةِكِنذِبَةٍ خَاطِئَةٍ الْمِئَةِ

## اللهُ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ

(١٢) ـ أَوْ كَانَ يَأْمُرُ بِالبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَأَنْتَ تَـزْجُرُهُ وَتَتَـوَعَّدُهُ، وَتَنْهَـاهُ عَنِ

الصَّلَاةِ؟ (وَهُنَاكَ مَنْ قَالَ إِنَّ المَعْنَى هُـوَ: مَاذَا لَوْ تَخَلَّقَ هَذَا الطَّاغِيَةُ بِأَخْلَاقِ

(وهنـَاكُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْمُعْنَى هُـُـو: مَاذَا لَـُو لَحُلِي هَذَا الْـَطَاعِيةِ لِلْحُدْقِ اللهُ الْمُصْلِحِينَ، وَدَعَا إِلَى البِرِّ، وَتَقْوَى اللهِ أَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ خَيْراً لَهُ مِنَ الكُفْرِ بِرَبِّهِ، وَالنَّهْيَ عَنِ الطَّاعَةِ؟).

#### (أَرَأَيْتَ)

(١٣) ـ أَلاَ تَرَى إِلَى هَذَا الكَافِرِ الذِي يَكْفُرُ بِرَبِّهِ وَيُكَذِّبُ رَسُولَهُ وَيُهَدِّدُهُ إِنْ صَلَّى عِنْـدَ البَيْتِ، وَيُعْرِضُ عَمّـا يَدْعُـوهُ الرَّسُـولُ إِلَيهِ مِنَ الخَيْرِ وَالإِيْمَانِ، أَلَمْ يَكُنْ مِنَ الخَيْرِ لَهُ أَنْ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَيَهْتَدِيَ، مَخَافَةَ أَنْ تَحِلَّ بِهِ قَارِعَةُ أَوْ يُصِيبَهُ عَذَابٌ مِنَ اللهِ لاَ طَاقَةَ لَهُ بِدَفْعِهِ؟.

(١٤) ـ أُمَّا عَلِمَ هَذَا الطَّاغِيَةُ اللَّذِي يَكْفُرُ بِاللهِ، وَيَنْهَى النَّـاسَ عَنِ الإِيْمَانِ، وَيَنْهَى رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ عِنْدَ الكَعْبَةِ، أَنَّ اللهَ يَرَاهُ، وَيَسْمَعُ كَلاَمَهُ، وَأَنَّهُ سَيَجْزِيهِ عَلَى أَفْعَالِهِ الجَزَاءَ الأَوْفَى؟.

#### (لَئِن)

(١٥) \_ فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ هَذَا الطَّاغِيَةُ المُجْرِمُ عَمَّا يَفْعَلُ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُقْسِمُ عَلَى أَنَّهُ سَيَجْذِبُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ جَذْباً شَدِيداً مِنْ شَعْرِ جَبْهَتِهِ، فَيَكُبُهُ فِي بَارِ جَهْنَم عَلَى وَجْهِهِ، فَعَلَى هَذَا الطَّاغِيَةِ أَلَّا يَعْتَزَّ بِالإِثْمِ، وَأَلَّا يَسْتَمِرُ فِي غُوده.

(وَقَيْلَ بَلِ المَعْنَى هُوَ: سَنَجْعَلُ نَاصِيَةَ هَذَا المُجْرِمِ سَوْدَاءَ اللَّوْنِ ، كَمَا يَسْتَحِيلُ لَوْنُ الْأَثَافِيِّ التِي تُوضَعُ عَلَيْهَا القُدُورُ لِلطَّبْخِ إِلَى السَّوْادِ فَتُصْبِحُ سُفُعَ اللَّوْنِ).

لَنَسْفَعَنْ - لَنَجْذِبَنَّهُ وَنَسْحَبَنَّهُ إِلَى النَّارِ. النَّاصِيَةُ - شَعْرُ الجَبْهَةِ.

#### (كَاذِبَةٍ)

(١٦) ـ وَصَاحِبُ هَذِهِ النَّاصِيَةِ (وَهُوَ أَبُو جَهْلِ) كَاذِبُ فِي آغْتِرَارِهِ بِقُوَّتِهِ، وَفِي زَعْمِهِ مَا لَا حَقِيقَةَ لَهُ، وَإِنَّهُ لَمُخْطِىءٌ فِي طُغْيَانِهِ، وَتَجَاوُزِهِ حَدَّهُ، وَعُتُوهِ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ.

(١٧) \_ وَبَعْدَ أَنْ حَذَّرَ أَبُو جَهْلِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ البَيْتِ وَهَدَّدَهُ، رَآهُ يَوْماً يُصَلِّي فَقَالَ لَهُ: أَلَمْ أَنَّهَكَ يَا مُحَمَّدُ عَنْ هٰذا وَتَوَعَّدُهُ؟ فَرَدً عَلَيْه

الرَّسُولُ وَأَغْلَظَ لَهُ وَٱنْتَهَرَهُ. فَقَالَ أَبُوجَهْلٍ: بِأَيِّ شَيءٍ تُهَدِّدُنِي؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي أَكْثُرُ هَذَا الوَادِي نَادِياً. نَادِيَه ـ أَهْلَ مَجْلسه.

(١٨) - وَرَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَى هَذَا الطَّاغِيَةِ المُجْرِمِ ، مُوبِّخاً وَمُهَدَّداً ، فَقَالَ لَهُ : لِيَدْعُ مَنْ أَرَادَ مِمَّنْ يَسْمرُونَ فِي نَادِيهِ لِينْصُرُوهُ ، وَيُسَاعِدُوهُ عَلَى مَنْعِ المُصَلِّينَ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَعَلَى إِيذَاءِ الصَّالِحِينَ ، فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّهُ سَيَتَعَرَّضَ لِلمُصَلِّينَ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَعَلَى إِيذَاءِ الصَّالِحِينَ ، فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّهُ سَيَتَعَرَّضَ لِسُخْطِ اللهِ ، وَسَيَدْعُو اللهُ تَعَالَى جُنُودَهُ اللهِ ينَ أَوْكَلَ إِلَيْهِمْ تَعْذِيبَ العُصَاةِ الطَّغَاةِ فِي النَّارِ (الزَّبَانِيَةَ) فَيهُا كُونَهُ فِي الذَّنيَا ، وَيَتَوَلَّوْنَ عَذَابَهُ فِي النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَسَيَعْلَمُ ذَلِكَ الطَّاغِيَةُ مَنْ يَغْلِبُ : حِزْبُ اللهِ أَمْ حِزْبُهُ هُوَ؟ النَّارِ بَانِيَةَ ـ مَلَائِكَةَ العَذَابِ فِي النَّارِ .

(١٩) - لاَ تُطِعْ يَا مُحَمَّدُ هَذَا المُشْرِكَ فِيمَا يَنْهَاكَ عَنْهُ مِنَ المُدَاوَمَةِ عَلَى العَبَادَةِ، وَصَلَّ حَيْثُ شِئْتَ، وَلاَ تُبَال ِ بِهِ، فَإِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ أَنْ يَسَالَكَ بِسُوءٍ، وَتَقَرَّبُ بِعِبَادِتِكَ إِلَى اللهِ، وَالله حَافِظُكَ وَنَاصِرُكَ، وَهُوَ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاس.

## ٥ سَنَدْعُ ٱلزَّ بَانِيَةَ







#### (أَنْزَلْنَاهُ)

(١) - يَقُولُ اللهُ تَعَالَى إِنَّهُ أَنْزَلَ القُرْآنَ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ. وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ إِنَّ اللهُ أَنْزَلَ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ. وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ اللهُ أَنْزَلَ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ القُرْآنَ جُمْلَةً مِنَ اللَّوْحِ المَحْفُوظِ إِلَى بَيْتِ العِزَّةِ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ مُفَصَّلًا بِحَسَبِ الوَقَائِعِ فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

(وَقَالَ مُفَسَّرُونَ آخَرُونَ: إِنَّ اللهَ بَدَأَ تَنْزِيلَ القُرْآنِ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ، ثُمَّ أَنْزَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، بِحَسَبِ الحَوَادِثِ التِي كَانَتْ تَدْعُـو إِلَى نُزُولِ شَيءٍ مِثْهُ، تَشْبِيتاً لِمَا أَشْكَـلَ مِنَ الفَتْوَى فِيهَا، أَوْ عِبْرَةً بِمَا يَتُصُ مِنْ قَصَص وَزَوَاجِرَ).

لَيْلَةِ القَدْرِ - لَيْلَةِ الشَّرَفِ العَظِيمَةِ .

#### (أَدْرَاكَ)

- (٢) وَمَا الذِي تَعْلَمُهُ أَنْتَ عَنْ فَضْلِهَا، وَعُلُوِّ قَدْرِهَا، فَذَلِكَ لاَ يَعْلَمُهُ إلاّ اللهُ وَحُدَهُ
- (٣) فَلْيُلَةُ القَدْرِ مُبَارَكَةً بَدَأً فِيهَا بِإِنْزَالِ القُرْآنِ الكَرِيمِ لِيَبْدَأً عَهْدُ النَّبُوَةِ وَالنَّورِ وَالهُدَى، وَهِيَ خَيْرُ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الجَاهِلِيَّةِ، التِي كَانَ النَّاسُ يَتَخَبُّطُونَ فِيهَا فِي ظَلَامِ الشَّرْكِ وَالوَثَنِيَّةِ.

#### (الْمَلَائِكَةُ)

(٤) - تَنَزَّلَتِ المَلَائِكَةُ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَتَمَثَّلَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، مُبَلِّعًا لِلْوَحْي ، وَكَانَ هَذَا التَّجَلِّي بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى . (وَقِيلَ إِنَّ المَعْنَى هُوَ: أَنَّ المَلَائِكَةَ يَكْثُرُ تَنَزُّلُهُمْ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ مِنَ (وَقِيلَ إِنَّ المَعْنَى هُوَ: أَنَّ المَلَائِكَةَ يَكْثُرُ تَنَزُّلُهُمْ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ مِنَ

(وَقِيـلَ إِنَّ المَعْنَى هُوَ: أَنَّ المَـلَائِكَةَ يَكْثُـرُ تَنَـزُّلُهُمْ فِي هَــذِهِ اللَّيْلَةِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ لِعِظَم ِ بَرَكَتِهَا).

#### ١ إِنَّا آَنِزَلْنَهُ فِي لَيُلَةِ ٱلْقَدْرِ

٥ وَمَآأَدُرَىٰكَ مَالَيْلَةُ ٱلْفَدْرِ

٥ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِخَيْرُ كُمِنْ ٱلْفِ شَهْرِ

نَنَزَلُ ٱلْمُلَتَهِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا فِيهَا فِيهَا فِيرَةِ فِيهَا فِيهَا فِيزَلِيَّ أَمْرٍ

الرُّوحُ - جِبْرِيلُ، عَلَيْهِ السُّلاَمُ.

مِنْ كُلِّ أَمْرٍ - بِكُلِّ أَمْرٍ مِنَ الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ.

(سَلاَمُ)

(٥) ـ وَهِيَ لَيْلَةً كُلُّهَا سَلَامٌ وَأَمْنُ وَخَيْرٌ عَلَى أُوْلِيَاءِ اللهِ، وَأَهْلِ طَاعَتِهِ، مِنْ مَبْدَئِهَا إِلَى نِهَايَتِهَا فِي مَطْلَع ِ الفَجْرِ.

٥ سَلَمُّ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ



#### (الْكِتَاب)

(١) - لَمْ يَكُنِ الذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ، وَبِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْكَرُوا نُبُوَّتَهُ مِنَ النَّهُودِ وَالنَّصَارَى - أَهْلِ الكِتَابِ - وَمِنَ المُشْرِكِينَ، بِمُفَارِقِينَ كُفْرَهُمْ، وَمَا وَجَدُوا عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ، وَلاَ مُتَخَلِّينَ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الغَفْلَةِ عَنِ الحَقِّ، حَتَّى تَأْتِيهُمْ بَيِّنَةً وَاضِحَةً مِنَ اللهِ تَعَالَى.

مُنْفَكِّينَ \_ مُزَايِلينَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الكُفْرِ. اللَّبِينَةُ \_ الحُجَّةُ الوَاضِحَةُ وَهِيَ الرَّسُولُ.

#### (يَتْلُو)

(٢) - وَهَذِهِ البَّيْنَةُ التِي يَسْتَظِرُونَ إِرْسَالَهَا إِلَيْهِمْ مِنَ اللهِ، هِيَ بَعْثُ رَسُولٍ إِلَيْهِمْ، يَأْتِيهِمْ بِقُرْآنٍ مُطَهَّرٍ مُنزَّهٍ عَنِ التَّشْوِيهِ وَالتَّحْرِيفِ، وَيَتَضَمَّنُ كُتُبَ الأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ التِي تَنْطِقُ بِالحَقِّ، كَصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى.

(٣) ـ وَالنِّينَةُ التِي يَنْتَظِرُونَ إِرْسَالَهَا إِلَيْهِمْ هِيَ صُحُفٌ مُظَهَّرةٌ فِيهَا أَحْكَامُ
 مُسْتَقيمةٌ نَاطِقَةٌ بالحَقّ وَالصَّوَابِ.

(وَقِيلَ إِنَّهُ قَدْ يَكُونُ المَقْصُودُ بِالكُتُبِ الوَارِدَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ سُوَرُ القُرْآنِ وَآيَاتُهُ، أَوِ الأَحْكَامُ وَالشَّرَائِعُ التِي تَضَمَّنَتْهَا).

فِيهَا كُتُبُ \_ آيَاتُ وَأَحْكَامُ مَكْتُوبَةً .

قَنَّمَةٌ \_ مُسْتَقيمَةٌ مُحْكَمَةً.

#### (الْكِتَابَ)

(٤) ـ وَقَدِ آخْتَلَفَ أَهْلُ الكِتَابِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَتَفَرَّقُوا طَرَاثِيقَ وَمَذَاهِبَ، حَتَّى صَارَ أَهْلُ كُلِّ مَذْهَبِ يُبْطِلُونَ مَا عِنْدَ غَيْرِهِمْ بَغْياً وَعُدْوَاناً، قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ أَنْتَ بِبَيِّنَتِكَ، وَإِذَا كَانُوا قَدْ جَحَدُوا بَيِّنَتَكَ فَهُمْ قَدْ جَحَدُوا بَيِّنَةَ مَنْ

# لَّهُ لَمَّ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِئْبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَّكِينَ حَقَّ تَأْنِيهُمُ الْبَيِّنَةُ

اللهِ يَنْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً وَاللَّهِ يَنْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً

الله فِيهَاكُنُبُّ قَيِمَةُ اللهُ

﴿ وَمَانَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئْبَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ وَالْأُنْبِيَاءِ، وَأَنْكَرُوا آيَاتِ اللهِ بَعْدَ أَنِ آسْتَيَقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ. وَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ حَالُ أَهْلِ الكِتَابِ فَمَا ظَنُّكَ بِالْمُشْرِكِينَ النَّهِمُ أَغْرَقُ فِي الكُفْر وَالجَهَالَةِ؟.

وَمَا نَفَرَّقَ ـ وَمَا آخْتُلَفُوا فِي الرَّسُولِ بَيْنَ مُؤْمِنٍ وَجَاحِدٍ.

#### (الصَّلَاةَ) (الزَّكَاةَ)

(٥) - وَقَدْ تَفَرَّقَ هَوُلَاءِ وَآخْتَلَفُوا بَغْياً وَعُدُواناً، وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِالتَّفَرُقِ وَالاَخْتِلَافِ، وَإِنَّمَا أُمِرُوا بِمَا يُصْلِحُ دِينَهُمْ وَدُنْياهُمْ، وَبِمَا يُحَقَّقُ لَهُمُ السَّعَادَةَ فِي مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ: مِنْ إِخْلَاصٍ اللهِ فِي السَّرِ وَالْعَلَنِ، وَتَطْهِيرِ أَعْمَالِهِمْ مِنَ الشَّرْكِ بِهِ، وَآتَبَاعِ مِلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ الْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَاءِ المُنْحَرِفَةِ عَنِ الشَّرْكِ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَأَذَائِهَا حَقَّ الأَدَاءِ، وَدَفْعِ زَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ . . . وَهَذَا هُوَ الدِّي جَاءَ فِي الكُتُبِ الْقَيِّمَةِ المُسْتَقِيمَةِ التَّي الْحَقُ الذِي جَاء فِي الكُتُبِ الْقَيِّمَةِ المُسْتَقِيمَةِ التِي لاَ عَوْجَ فِيها.

#### (الْكِتَابِ) (خَالِدِينَ) (أُولَئِكَ)

(٦) - وَهَوُلاَءِ الكُفَّارُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ الذِينَ دَنَّسُوا أَنْفُسَهُمْ بِالشَّرْكِ، وَآجْتِرَاحِ السَّيِّنَاتِ وَالْمَعَاصِي وَالآثَامِ، وَإِنْكَارِ الحَقِّ الوَاضِعِ بِالشَّرْكِ، وَآجْتِرَاحِ السَّيِّنَاتِ وَالمَعَاصِي وَالآثَامِ، وَإِنْكَارِ الحَقَّ الوَاضِعِ بَعْدَمَا عَرَفُوهُ، سَيُجَازِيهِمْ رَبُّهُمْ بِالعَذَابِ الأَلِيمِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ، وَبِمَا أَعْرَضُوا عَنْ دَعْوَةِ الرَّسُولِ، وَهَوُلاَءِ هُم شَرُّ المَخْلُوقَاتِ كُلِّهَا لِأَنَّهُمْ أَنْكُرُوا الحَقَّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ، وَقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ.

البَرِيَّةِ - الخَلْقِ - البَشَرِ.

(آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ) (أُولَئِكَ)

(٧) - أُمَّا الذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، وَآهْتَدَوا بِهُدَاهُ، وَصَدَّقُوا رُسُلَهُ، وَعَمِلُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ، فَبَذَلُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَفِي جِهَادِ أَعْدَائِهِ، وَبَذَلُوا أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ الخَيْرِ والبِرِّ، وَأَحْسَنُوا مُعَامَلَةَ خَلْقِ اللهِ. وَأَجْسَنُوا مُعَامَلَةَ خَلْقِ اللهِ. فَأُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ النَّاسِ لِأَنَّهُمْ أَدُّوا حَقَّ العَقْلِ الذِي شَرَّفَهُمُ الله بِهِ، فَاتَّبُعُوا الهُدَى، وَحَفِظُوا الفَضِيلَة بِعَمَلِهِم الصَّالِح ِ.

#### (جَنَّاتُ) (الأَنْهَارُ) (خَالِدِينَ)

(A) - وَيُجَاذِي اللهُ فِي الآخِرَةِ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِإِدْخَالِهِمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي فِيهَا الأَنْهَارُ يُقِيمُونَ فِيهَا أَبَداً، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ حَازُوا رِضَا اللهِ بِالتِرَامِ حُدُودِ شَرِيعَتِهِ، وَنَالُوا مَا يُرْضِيهِمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهِمْ، وَهَذَا الجَزَاءُ الحَسَنُ إِنَمَا يَكُونُ لِمَنْ مَلَاتْ قُلُوبَهُمْ خَشْيَةُ اللهِ وَالْخَوْفُ مِنْهُ. وَمَا أَمِهُ وَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِتَمَةِ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ آهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أُوْلَتِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَةِ

إَنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِلِحَتِ أُولَيِّكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

جُزَآ وُهُمْ عِندَرَبِهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْلِمُ ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبداً رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ،



ا إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا

اللهِ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

رُ وَقَالَ ٱلِّإِنسَانُ مَالَمًا

ا يَوْمَيِدِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا

(١) ـ كَانَ الكُفَّارُ كَثِيراً مَا يَسْأَلُونَ عَنِ السَّاعَةِ وَالحِسَابِ، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَعْدُ، فَذَكَرَ اللهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ السُّورَةِ عَلاَمَاتِ قِيَامِ السَّاعَةِ.
 إذَا زُلْزلَت الأَرْضُ وَآضْطَرَبَتْ، وَتَحَرَّكَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا حَرَكَةً شَدِيدَةً.

(٢) - وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مَا فِي جَوْفِهَا مِنْ أَمْوَاتٍ وَسَوَائِلَ مُنْصَهِرَةٍ
 وَمَعَادِنَ. وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ﴾ (١).

#### (الإِنْسَانُ)

(٣) ـ وَيَقُولُ الأَحْيَاءُ الذِينَ يَشْهَدُونَ هَذِهِ الزَّلْزَلَةَ، وَهُمْ مَشْدُوهُونَ مِنْ هَوْل ِ مَا يَرَوْن: مَا الذِي وَقَعَ لِهَـذِهِ الأَرْضِ؟. فَبَعْدَ أَنْ كَـانَتْ سَاكِنَـةً مُسْتَقِرَّةً، صَارَتْ مُتَحَرِّكَةً مُضْطَرِبَةً، لَقَدْ أَتَاهَا مِنْ أَمْرِ رَبِّهَا مَا أَتَاهَا.

#### (يَوْمَئِذٍ)

(٤) - فَإِذَا وَقَعَتِ الرَّلْزَلَةُ، وَآضْ طَرَبَتِ الأَرْضُ، وَتَحَرَّكَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا حِينَيْدِ تُحَدِّثُ الأَرْضُ بِمَا عَمِلَ العَامِلُونَ عَلَى ظَهْرِهَا.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ هَـذِهِ الآيَةَ (يَـوْمَئِذٍ تُحَـدِّثُ أَخْبَارَهَا)، وَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ فَإِنَّ أَخبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَكُلِّ أَمَةٍ بِمَا عَمِلاَ عَلَى ظَهْرِهَا، أَنْ تَقُولَ عَمِلَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْم كَذَا وَكَذَا. فَهِذِهِ أَخْبَارُهَا. (رَوَاهُ البَخَارِيُّ).

(٥) \_ وَقَدْ حَدَثَ كُلُّ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمْرَهَا بِأَنْ تَتَزَلْزَلَ وَتَنْشَقَ وَتَتَحَدَّثَ بِمَا فَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى ظَهْرِهَا فَأَطَاعَتْ أَمْرَ رَبِّهَا.

<sup>(</sup>١) سورة الإنشقاق، الآية ٤.

# الله يَوْمَيِدِيصَدُرُالنَّاسُ أَشْنَانًا لَا يَوْمَيِدِيصَدُرُالنَّاسُ أَشْنَانًا لَا لَا يَعْدَرُوا أَعْمَلَهُمُ

﴿ فَهَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ،

﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَكَالَ ذَرَّةٍ شَكَالَ ذَرَةٍ شَكَالًا ذَرَةً

(٦) - وَيَوْمَ تَتَزَلْزَلُ الأَرْضُ، وَتَنْدَكُ، وَيَبْعَثُ اللهُ تَعَالَى المَوْتَى مِنْ قَبُودِهِمْ، وَيَجْمَعُهُمْ لِلْحِسَابِ وَيَقْضِي بَيْنَهُمْ بِعَدْلِهِ المُطْلَق، فَيَرْجِعُ النَّاسُ عَنْ مَوْقِفِ الحِسَابِ (يَصْدُرُ النَّاسُ) أَصْنَافاً مُتَمَايِزِينَ، فَيَكُونُ النَّاسُ عَنْ مَوْقِفِ الحِسَابِ (يَصْدُرُ النَّاسُ) أَصْنَافاً مُتَمَايِزِينَ، فَيكُونُ النَّاسُ عَنْ مَوْقِفِ الحِسَابِ (يَصْدُرُ النَّاسُ) أَصْنَافاً مُتَمَايِزِينَ، فَيكُونُ اللَّمُونِ المُحْسِنُونَ مَعاً، فِي طَرِيقِهِمْ إلَى دَارِ المُقُوبَةِ لِيُلاقُوا جَزَاءَ مَا عَمِلُوهُ فِي وَالمُسِيئُونَ فِي طَرِيقِهِمْ إلَى دَارِ المُقُوبَةِ لِيُلاقُوا جَزَاءَ مَا عَمِلُوهُ فِي الحَيْقَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَقِلْمُ اللللْمِلْمُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَقِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَقِلْمُ اللَّهُ اللَّالِ اللْمُلْعُلِقُولُ اللَّالِي الْمُولَقِ اللْمُلْعُلِقُ الل

(٧) - فَمَنْ عَمِلَ عَمَلَ خَيْرٍ فَإِنَّهُ سَيَجِدُ ثَوَابَهُ مَهْمَا كَانَ حَقِيراً، حَتَّى وَلُوْ كَانَ فِي وَزْنِ الذَّرَّةِ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئاً وَلُو أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ المُسْتَسقِي).

وَقَالَ أَيْضاً: (اَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةٍ). (أَخْرَجَهُمَا البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ)

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ \_ مِثْلَ وَزْنِ الذُّرَّةِ.

(٨) ـ وَمَنْ عَمِلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ سُوءٍ فَإِنَّهُ وَاجِدٌ جَزَاءَهُ عِنْدَ رَبِّهِ في ذَلِكَ اليَوْمِ .



#### (العَادِيَات)

(١) ـ يُقْسِمُ اللهُ تَعَالَى بِالخَيْلِ الَّتِي تَجْرِي فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيُسْمَعُ لَهَا زَفِيرٌ شَدِيدٌ لِشِدَّةِ عَدُوهَا.

(وَيُقْسِمُ تَعَالَى بِالخَيْلِ لِيُعْلِيَ مِنْ قَدْرِهَا فِي نُفُوسِ المُؤْمِنِينَ مِنْ عِبَادِهِ، لِيَعْتَزُوا بِهَا، وَيُكَرِّمُوهَا، وَيَتَخِذُوهَا لِلجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ تَعَالَى).

العَادِيَاتُ - الخَيْلُ .

ضَبْحاً - زَفِيرَ الخَيْلِ الشَّدِيدَ حِينَمَا تَرْكُضُ.

#### (فَالمُورِيَاتِ)

(٢) ـ وَالحَيْلُ التِي تَعْدُو فِي سَبِيلِ اللهِ تَضْرِبُ بِحَوَافِرِهَا الأَرْضَ فَيَتَطَايَرُ الشَّرَرُ مِنْ آثَارِ ضَرْبِ الصَّخُورِ بِحَدِيدِ نِعَالِهَا.

المُورِيَاتُ . المُخرِجَاتُ النَّارِ بِصَكَّ حَوَافِرِهَا بِالصَّحْرِ.

#### (فَالمُغِيرَاتِ)

(٣) ـ وَالحَيْلُ التِي تغيرُ عَلَى الأَعْدَاءِ فِي الصَّبَاحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لِخَذِهِمْ عَلَى جِين غِرَّةٍ مِنْهُمْ.

(وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْتَظِرُ الصَّبَاحَ لِيُغِيرَ عَلَى مَنْ أَرَادَ الإِغَارَةَ عَلَيْهِ، فَإِذَا سَمِعَ فِي حَيِّهِم أَذَاناً كَفَّ عَنْهُمْ لأِنَّهُ يُدْرِكُ أَنَّهُمْ قَوْمٌ مُسْلِمُونَ مُتَمَسِّكُونَ بِالصَّلَاةِ وَإِلَّا أَغَارَ عَلَيهِمْ).

المُغِيرَاتِ صُبْحاً - المُبَاغِنَاتِ لِلعَدُوِّ وَقْتَ الصَّبَاحِ .

(٤) ـ فَأَثَارَتِ الخَيْلُ الغُبَارَ أَثْنَاءَ رَكْضِهِنَّ لإِذْرَاكِ الأَعْدَاءِ، وَفِي جَرْيِهِنَّ فِي سَاحَةِ المَعْرَكَةِ.

ي من أُفُرْنَ - أُخْرَجْنَ. النَّقْعُ - الغُبَارُ. ٥ وَٱلْعَادِيَاتِ ضَبْحًا

·

الله المُورِبَاتِ قَدْحًا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ

٥ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحًا

ا فَأَثَرُنَ بِهِ عَنَقَعًا

وَسَطْنَ ـ تَوَسَّطْنَ جَمْعَ الأعْدَاءِ.

- الله عَوْسَطْنَ بِهِ عَمْعًا
- إِنَّ أَلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ عَلَكُنُودٌ

﴿ وَإِنَّهُ مَكَلَ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ

٥ وَإِنَّهُ ولِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

٥ أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ

ا وَحُصِلَ مَافِي ٱلصُّدُورِ

اللهُ إِنَّ رَبُّهُم بِهِمْ يَوْمَ إِذٍ لَّحَدِيرًا

#### (الإنسان)

(٦) ـ ثُمَّ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى مَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّ الإِنْسَانَ لَشَدِيدُ الكُفْرَانِ وَالْجُحُودِ لَإِنْعُم اللهِ.

(٥) ـ فَجَعَلْنَ الغُبَارَ يَتَوَسَّطُ جَمْعَ الْأَعْدَاءِ حَتَّى يُصِيبَهُ الرُّعْبُ وَالفَزَعُ.

كَنُودٌ ـ كَفُورٌ جَحُودٌ .

(وَعَرَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الكَنُودَ فَقَالَ: الكَنُودُ الذِي يَأْكُلُ وَحْدَهُ، وَيَضْرِبُ عَبْدَهُ، وَيَمْنَعُ رَفْدَهُ).

(٧) \_ وَإِنَّ الإِنْسَانَ نَفْسَهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَنُودٌ مُتَمَادٍ فِي الكُفْرَانِ وَالجُحُودِ لِّأَنْعُم ِ اللهِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يُؤدِّ حَقَّ رَبِّهِ عَلَيْهِ بِالشُّكْرِ. وَهَذِهِ شَهَادَةٌ مِنَ الإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنَّهُ كَنُودٌ، وَهِيَ شَهَادَةٌ بِلِسَانِ الحَالِ.

(وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّ الإِنْسَانَ يَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الآخِرَةِ بِذُنُوبِهِ).

(٨) - وَإِنَّ الإنْسَانَ بِسَبَبِ حُبِّهِ الشَّدِيدِ لِلْمَالِ، وَشَغَفِهِ بِهِ وَتَعَلُّقِهِ بِجَمْعِهِ وَآدَخَـارِهِ، لَبَخِيلُ شَدِيدُ البُخْلِ، حَرِيصٌ مُتَنَاهٍ فِي حِرْصِهِ، وَمُمْسِكُ مُتَّنَاهِ فِي إمْسَاكِهِ.

(٩) - أَفَلَا يَعْلَمُ هَذَا الإِنْسَانُ البَخِيلُ بِالمّالِ، الحَرِيصُ عَلَى جَمْعِهِ، أَنَّ الله إِذَا بَعَثَ مَنْ فِي القُبُورِ مِنَ الْأَمْوَاتِ.

بُعْثِرَ - أَثِيرَ وَأُخْرِجَ وَنُثِرَ.

(١٠) ـ وَظَهَرَ مَا كَانَ النَّاسُ يُسِرُّونَهُ فِي أَنْفُسِهِمْ.

حُصِّلَ ـ جُمِعَ وَأَظْهِرَ.

#### (يُوْمَئذ)

(١١) ـ فَإِذَا بُعِثَ مَنْ فِي القُبُورِ، وَظَهَرَ مَا أَخْفَتْهُ الصُّدُورُ، فَحِينَئِذِ يُدْرِكُ الإنسَانُ البَخِيلُ الكَنُودُ، الحريصُ عَلَى جَمْع المَالِ، أَنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا كَانَتْ تَنْطُوى عَلَيْهِ نَفْسُهُ، وَأَنَّهُ مُجَازِيهِ عَلَى جُحُودِهِ وَكُفْرِهِ بَأَنْعُم رَبِّـهِ



- القارعة القارعة
- القَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ
- ﴿ وَمَاۤ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡقَارِعَةُ
- ﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَالْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ كَالْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ
- ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالَّهِ مِنَالُمُنفُوشِ كَالْمِنفُوشِ
- ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلُتْ مَوْ زِينُهُ،
- الله عَهُوَ فِي عِيشَكَةِ رَاضِيَةٍ فَهُو فِي عِيشَكَةٍ وَالْضِيَةِ

- (١) ـ القَارِعَةُ آسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ القِيَامَةِ، وَسُمِيَّتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَقْرَعُ القُلُوبَ
- (٢) وَأَيُّ شَيءٍ هِيَ القَارِعَةُ؟ وَكَأْنَهَا لِشِدَّتِهَا، وَلِعِظَمِ مَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ أَهْوَالٍ، يَصْعَبُ تَصَوُّرُهَا.
  - (أُدْرَاكَ)
- (٣) ـ وَأَيُّ شَيءٍ يُعَرُّفُكَ بِهَا؟ فَهِيَ شَيءٌ لَا يُمْكِنُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَتَصَوَّرَهُ وَيَتَخَيَّلُهُ.
- (٤) ثُمَّ فَسَّرَ اللهُ تَعَالَى القَارِعَةَ فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَكُونُونَ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ حَيَارَى، هَائِمِينَ عَلَى وُجُوهِهِمْ، وَلاَ يَدْرُونَ مَا يَفْعَلُونَ، وَكَأَنَّهُمُ الفَرَاشُ المُتَطَايِرُ المُنتشِرُ. المُتَطَّايِرُ المُنتشِرُ المُتَفَرِّقُ. المَنْهُوكُ المُنتشِرُ المُتَفَرِّقُ.
- (٥) وَتَكُونُ الجِبَالُ قَدْ تَفَتَتَتْ وَتَفَرَّقَتْ أَجْزَاؤُهَا وَأَصْبَحَتْ مِثْلَ الصُّوفِ الذِي نُفِشَ فَتَفَرَّقَتْ شَعْرَاتُهُ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ حَتَّى صَارَ يَطِيرُ مَعَ
  - العِهْنُ الصُّوفُ.
  - المَنْفُوشُ المُتَفَرِّقُ أَوِ المَصْبُوعُ .
    - (مَوَازِينُهُ)
- (٦) فَأَمًّا الذِي رَجَحَتْ حَسَناتُهُ عَلَى سَيْمَاتِهِ، أَيْ ثُقُلَتْ أَعْمَالُهُ الصَّالِحَةُ، فَشَالَتْ كَفَّتُهَا، وَخَفَّتْ أَعْمَالُهُ السَّيِّنَةُ، فَشَالَتْ كَفَّتُهَا.
- (٧) ـ فَجَزَائُهُ الجَنَّةُ، وَيَكُونُ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تَقَرُّ بِهَا عَينُهُ، وَيُسَرُّ بِهَا قَلْبُهُ.

- (٨) وَأَمَّا مَنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ، فَثَقَلَتْ كَفَّةُ أَعْمَالِهِ السَّيئةِ،
  - وَخَفَّتْ كَفَّةُ أَعْمَالِهِ الصَّالِحَةِ.
- (٩) فَإِنَّهُ يَأْوِي إِلَى مَهْوَاةٍ سَحِيقَةٍ فِي جَهَنَّمَ يَهْوِي فِيهَا كَمَا يَأْوِي الوَلَدُ

  - (وَقِيلَ إِنَّ المَعْنَى إِنَّهُ يَهْوي فِي جَهَّمَ عَلَى أُمَّ رَأْسِهِ).

#### (أَدْرَاكَ)

- (١٠) وَأَيُّ شَيءٍ يُدْرِيكَ وَيُعَرِّفُكَ بِمَا هِيَ تِلْكَ الهَاوِيَةُ؟.
- (١١) إِنَّهَا نَارٌ مُلْتَهِبَةٌ شَدِيدَةُ الحَرِّ، يَهْ وِي فِيهَا المُجْرِمُ الظَّالِمُ لِيَبْقَى فِيهَا خَالِداً، جَزَاءً لَهُ عَلَى مَا قَدَّمَ مِنْ سَيَّئَاتٍ.

الله عَامُمُهُ وَهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الله وَمَآأَدُرَىٰكَ مَاهِيَهُ

ا نَارُحَامِيَةً



#### ٥ أَلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ

- الله حَتَىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ
- ﴿ كُلَّا سُوْفَ تَعْلَمُونَ
- ا ثُمَّ كَلَاسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللهُ اللهُونَ
- ٥ كُلَّا لُوْتَعُ لَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ
  - ٥ كَتَرُونَكَ ٱلْجَحِيمَ
  - اللهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

## (أَلْهَاكُمُ)

- . (١) ـ شَغَلَكُمُ التَّفَاخُرُ بِكَثْرَةِ الأَمْوَال ِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَنْصَـادِ وَالْأَشْيَاعِ ِ عَنْ طَلَب الآخِرَةِ، وَالعَمَل لَهَا.
  - أَلْهَاكُمْ مِ شَغَلَكُمْ عَنْ طَاعَةِ رَبِّكُمْ.
  - التَّكَاثُرُ مِ التَّبَاهِي بِكَثْرَةِ المَالِ مَتَاعِ الدُّنْيَا.
  - (٢) وَمَا زَالَ هَذَا حَالُكُمْ حَتَّىٰ هَلَكْتُمْ، وَصِرْتُمْ مِنْ أَهْلِ القُبُودِ.
     زُرْتُمُ المَقَابِرَ مُتُّمْ وَقُبْرْتُمْ.
- (٣) ـ كُفُّوا عَمًّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ التَّبَاهِي، وَالتَّفَاخُرِ، وَفِعْلِ المُنْكَرَاتِ، وَتَرْكِ طَاعَةِ الله، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عَاقِبَةً مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ.
- (٤) ثُمَّ أَكَّدَ اللهُ تَعَالَى زَجْرَهُ لِهَؤُلَاءِ عَمَّا هُمْ فِيهِ، وَهَدَّدَهُمْ بِأَنَّهُمْ سَوْفَ يَعْلَمُونَ عَاقِبَةَ ذَلِكَ.
- (٥) ـ فَكُفُّوا عَمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ تَغْرِيرٍ بِالنَّفْسِ ، فَإِنَّكُمْ لَوْ تَعْلَمُونَ حَقِيقَةَ أَمْرِكُمْ ، وَعَاقِبَتَهُ لَشَغَلَكُمْ ذَلِكَ عَنِ التَّكَاثُرِ بِالْأَوْلَادِ وَالأَمْوَالَ ، وَلَصَرفَكُمْ إِلَى الاَهْتِمَامِ بِصَالِحِ الأَعْمَالِ .
- (٦) فَإِذَا آسْتَمَرَّ بِكُمُ الحَالُ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَتَكُونُنَّ فِي الآخِرَةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَتَرَوُنَهَا بِأَعْيُنِكُمْ، فَآسْتَحْضِرُوا صُورَةَ عَذَابِهَا فِي أَذْهَـانِكُمْ لِتَعِظَّكُمْ، وَتُنَبِّهَكُمْ إِلَى عَمَلِ مَا فِيهِ خَيْرٌ لَكُمْ.
  - (٧) وَلَتَرَوْنَهَا رُوْيَةً هِيَ اليَقِينُ بِعَينِهِ، لاَ شَكَّ فِيهِ، وَلاَ شُبْهَةَ وَلاَ لبسَ.

(٨) ـ وَهَـذَا النَّعِيمُ الذِي تَنَفَاخَرُونَ بِهِ، وَتَعُـدُّونَهُ سَبَباً مِنْ أَسْبَابِ التَّبَاهِي، سَتُسْأَلُونَ عَنْهُ مَاذَا صَنَعْتُمْ بِهِ؟ وَهَـلْ أَدَّيْتُمْ حَقَّ اللهِ فِيهِ؟ فَـإِذَا كُنْتُمْ لَمْ تَفْعَلُوا ذَلِكَ، كَانَ هَذَا النَّعِيمُ لَكُمْ غَايَةَ الشَّقَاءِ فِي الآخِرَةِ.



٥ وَٱلْعَصْرِ

اِنَّ ٱلۡإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ

(١) ـ يُقْسِمُ اللهُ تَعَالَى بِالدَّهْرِ لِمَا فِيهِ مِنْ أَحْدَاثٍ وَعِبَرٍ يُسْتَدَلُّ بِهَـا عَلَى قُدْرَةِ اللهِ وَعِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ.

#### (الإنسان)

(٢) - إِنَّ الإِنْسَانَ لَخَاسِرٌ فِي أَعْمَالِهِ. وَأَعْمَالُهُ مَصْدَرُ شَقَائِهِ، وَهِيَ التِي
تُرقِعُهُ فِي الْهَلَاكِ (وَهَذَا هُوَ جَوَابُ القَسَمِ).

خُسْرٌ - نُقْصَانٌ وَخَسَارَةٌ وَهَلَكَةً.

#### (آمَنُوا) (الصَّالِحَاتِ)

(٣) - قَالَ تَعَالَى: إِنَّ بَنِي الإِنْسَانِ خَاسِرُونَ فِي أَعْمَالِهِمْ إِلَّا البَذِينَ آعْتَقَدُوا اعْتِقَاداً صَحِيحاً بِوُجُودِ اللهِ وَوَحْدَانِيتِهِ، وَبِمَا أُنْزِلَ مِنَ الكُتُبِ عَلَى رُسُلِهِ الْكَرَامِ ثُمَّ عَمِلُوا أَعْمَالًا صَالِحَةً تُرْضِي الله، وَآجْتَنَبُوا مَا حَرَّمَ اللهُ وَأُوصَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِالصَّبْرِ عَنِ المَعَاصِي التِي تَشْتَاقُ إِلَيها اللهُ وَأُوصَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِالصَّبْرِ عَنِ المَعَاصِي التِي تَشْتَاقُ إِلَيها النَّفُوسِ النَّفُوسُ الضَّعِيفَةُ، وَبِالصَّبْرِ عَلَى فِعْلِ الطَّاعَاتِ التِي يَشُقُ عَلَى النَّفُوسِ القِيامُ بِهَا. . فَهُولا المُسْتَثَنُونَ هُمُ الرَّابِحُونَ الفَائِزُونَ.

تُواصَوا ـ أَوْصَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِفِعْلِ الخَيْرِ.



#### ٥ وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَّمَزَةٍ

(١) ـ يُهَدُّدُ اللهُ تَعَالَى بِالسَّخَطِ وَالعَذَابِ وَالوَيْلِ مَنْ كَانَ دَأَبَهُ الطَّعْنُ فِي النَّاسِ، يَعِيبُهُمْ، وَيَتَنَقَّصُهُمْ، وَيَأْكُلُ لُحُومَهُمْ بِالغِيبَةِ، بِالقَوْلِ، وَبِالإِشَارَةِ.

(وَيُسْرُوَى أَنَّ هَذِهِ الآيَـةَ نَزَلَتْ فِي الأَخْنَسِ بْنِ شُسَرَيَقٍ، وَقِيلَ: لَا بَـلْ بِالْوَلِيدِ بْنِ المُغِيرَةِ، فَقَـدْ كَانَ كُـلُّ مِنْهُمَا يَـطْعَنُ فِي رَسُول ِ اللهِ ﷺ وَيَتَنَقَّصُهُ).

الهُمَزَةُ - الطُّعَّانُ المُغْتَابُ.

اللُّمَزَةُ - العَيَّابُ .

(٢) ـ وَالذِي دَعَاهُ إِلَى الحَطِّ مِنْ أَقْدَارِ النَّاسِ، وَالزَّرَايَةِ بِهِمْ، هُـ وَأَنَّهُ جَمَعَ مَالاً كَثِيراً، وَعَدَّدُهُ وَأَحْصَاهُ، لَإِنَّهُ لَا يَرَى عِزاً لِأَحْدٍ، وَلَا شَرَفاً إِلَّا بِالمَالِ.

عَدَّدَهُ - أَحْصَاهُ أَوْ أَعَدَّهُ لِلنَّوَائِبِ.

(٣) - وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ مَا عِنْدَهُ مِنْ مَالِ يَضْمَنُ لَهُ الخُلُودَ فِي الدُّنْيَا، وَيُعْطِيهِ الأَمَانَ مِنَ المَوْت، لِـذَلِكَ فَـإِنَّهُ يَغْمَـلُ أَعْمَالَ مَنْ يَـظُنُونَ أَنَّهُمْ بَـاقُونَ مُخَلَّدُونَ أَبِدَ الدَّهْرِ.

أُخْلَدَهُ - جَعَلَهُ خَالداً.

(٤) ـ كَلًا إِنَّ مَالَهُ لَنْ يُخَلِّدُهُ، وَلَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ، وَسَيُطْرَحُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ كَمَا تُطْرَحُ النَّوَاهُ.

(وَسُميتِ النَّارُ حُطَمَةً لِأَنَّهَا تُحَطِّمُ كُلُّ مَا يُلْقَى فِيهَا وَلَا تُبْقِي مِنْهُ عَلَى شَيءٍ).

يُنْبَذَنَّ م يُقْذَفَنَ قَذْفاً كَمَا تُقْذفُ النَّوَاةُ.

اللَّذِي جَمَعَ مَا لَاوَعَدَدهُ،

اللهُ أَخْلَدُهُ

ا كُلَّ لَيُنْبَدُنَ فِي الْحُطَمَةِ

#### (أُدْرَاكَ)

- (٥) وَهَذِهِ الحُطَمَةُ لَيْسَتْ مِمَّا يُحِيطُ بِهِ عِلْمُكَ.
- (٦) إِنَّهَا نَارُ اللهِ المُشْتَعِلَةِ التِي أَعَدَّهَا اللهُ لِعَذَابِ الكَفَرَةِ العُصَاةِ.
- (٧) وَإِنَّهَا لَتَبلُغُ فِي عَذَابَهِمْ إِلَى قُلُوبِهِمْ فَتَنْهَشُهَا نَهْشاً، وَالقَلْبُ أَكْثَرُ الأَعْضَاءِ تَأْلماً، فَإِذَا نَهَشَتْهُ النَّارُ بَلَغَ العَذَابُ بِالإِنْسَانِ أَقْصَاهُ.
   الأَفْتِدَةِ ـ القُلُوبِ.
- (٨) وَتُطْبِقُ النَّارُ عَلَيْهِمْ إِطْبَاقاً شَدِيداً، وَتُغْلَقُ عَلَيْهِمْ أَبْوَابُهَا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ مِنْهَا خَلَاصاً.

مُؤْصَدَةً مُغْلَقَةً . (٩) - وَأَنْوَاكُ النَّارِ تُطْبَقُ عَلَيْهِ

(٩) - وَأَبْوَابُ النَّارِ تُطْبَقُ عَلَيْهِمْ، وَتُشَدُّ بِأَعْمِدَةٍ مُمَدَّدةٍ مِنْ حَدِيدٍ فَلاَ يُفْتَحُ عَلَيْهِمْ بَابٌ. يُفْتَحُ عَلَيْهِمْ بَابٌ. (أَوْ إِنَّهُمْ يَكُونُونَ مُوثَقِينَ فِي النَّارِ، وَمَشْدُودِينَ إِلَى أَعْمدةٍ مُمَدَّدَةٍ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ حَرَاكاً وَلاَ خَلاصاً). ٥ وَمَا أَدْرَبِكُ مَا ٱلْخُطُمَةُ

اللهُ اللهُ المُوقَدَةُ المُوقَدَةُ

🕸 ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْحِدَةِ

( إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤُصَدَةً

في عَمَدِمُّ مَدَّدَةِ



#### (بِأَصْحَابِ)

(١) - قِطَّةُ الفِيلِ هِيَ أَنَّ الحَبَشَةَ آخَتَلَتِ اليَمَنَ فَتْرَةً مِنَ الرَّمَنِ، وَكَانَ الحَبَشَةُ مِنَ النَّصَارَى، وَلَمَّا رَأَى حَاكِمُ اليَمَنِ الحَبَشِيُّ (وَآسْمُهُ أَبْرَهَهُ) الحَبَشَةُ مِنَ النَّصَارَى، وَلَمَّا رَأَى حَاكِمُ اليَمَنِ الحَبَشِيُّ (وَآسْمُهُ أَبْرَهَهُ) تَعَلَّقَ العَرَبِ بِالكَعْبَةِ أَرَادَ أَنْ يَصْرِفَهُمْ عَنْهَا. فَبَنَى كَنِسَةً عَظِيمَةً، وَدَعَا العَرَبَ إِلَى الحَجِّ إِلَيهَا وَزِيَارَتِهَا، بَدَلًا مِنْ زِيَارَةِ الكَعْبَةِ. فَكَرِهَ العَرَبُ الْمَوْبُ الْمَنْ الْمَعْبَةِ وَقِيلَ إِنَّ بَعْضَهُمْ حَاوَلَ وَلَكَ، وَدَخَلَ بَعْضُهُمْ البِنَاءَ وَأَحْدَثَ فِيهِ. وَقِيلَ إِنَّ بَعْضَهُمْ حَاوَلَ إِخْرَاقَهُ. فَأَقْسَمَ أَبْرَهَهُ عَلَى أَنْ يَهْدِمَ الكَعْبَةَ رَدًا عَلَى هَذِهِ الإِسَاءَةِ. وَسَارَ بَجْيْش عَظِيم يَتَقَدَّمُهُ فِيلٌ عَظِيمٌ.

وَأَرَادَتُ بَعْضُ الْقَبَائِلِ الْعَرِبِيةِ أَنْ تَعْتَرِضَ سَبِيلَهُ، وَتَصُدَّهُ عَنِ الْحَرَمِ فَقَاتَلُوهُ، وَلَكِنَّهُ تَعَلَيْهِمْ. وَلَمَّا وَصَلَ الْجَيْشُ إِلَى مَكَانٍ يُعْرَفُ (بِالمعنمُس) مِنْ أَطْرَافِ مَكَّةَ تَوَقَّفَ الفِيلُ عَنِ السَّيْرِ بِاتَجَاهِ مَكَّةَ وَبَرَكَ. فَحَاوَلُوا سَوْقَهُ فَلَمْ يَسْتَجِبْ. وَكَانُوا كُلُمَا وَجَهُوهُ وُجْهَةً غَيْرَ مَكَّةَ سَارَ إِلَيْهَا وَلَكِنَّهُمْ حِينَمَا كَانُوا بُوجُهُونَهُ إِلَى مَكَّةَ كَانَ يَبْرُكُ، وَيَرْفُضُ السَّيْرَ. وَفِي هَذِهِ الْأَثْنَاءِ أَرْسَلَ الله تَعَالَى عَلَى الْأَخْبَاشِ مَجْمُوعَاتٍ كَبِيرَةً مِنَ

وَفِي هَذِهِ الآثناءِ ارْسُل الله تعَالَى عَلَى الآخَبَاشِ مُجْمُوعَاتٍ كَبِيرَة مِنَ الطَّيْرِ، كَانَتْ تُهَاجِمُهُمْ عَلَى دُفَعَاتٍ مُتَتَالِيَةٍ (أَبَابِيل)، وَتَقْذِفُهُمْ بِجَجَارَةِ صَغِيرَةِ كَانَتْ تَحْمِلُهَا، فَيَهْلِكُ مَنْ تُصِيبُهُ.

وَلَمًّا رَأَى أَبْرَهَةُ ذَلِك رَجَعَ بِمَنْ تَبَقًى مَعَهُ مِنَ الجَيْشِ سَالِماً، بَعْـدَ أَنْ وَقَعَتْ فِي الأَحْبَاشِ إِصَابَاتٌ جَسِيمَةً.

وَيُقَالُ إِنَّ أَبْرَهَةَ نَفْسَهُ هَلَكَ وَهُوَ فِي طَرِيقِ العَوْدَةِ إِلَى اليَمَنِ.

(وَيُرِيدُ بَعْضُ الْأَثِمَّةِ المُفَسِّرِينَ صَرْفَ مَعْنَى الطَّيْرِ الْأَبَابِيلِ إِلَى أَشْيَاءَ أَخْرَى التِي سَلَّطَهَا اللهُ عَلَى جَيْشِ أَخْرَى التِي سَلَّطَهَا اللهُ عَلَى جَيْشِ أَبْرَهَةَ، آسْيَبْعَاداً مِنْهُمْ أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى قَدْ سَخْرَ طَيْراً تَوْمِي جَيْشَ

## المُ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَكِ

ٱلۡفِيلِ

الأُحْبَاشِ حَقِيقَةً وَفِعْلًا. وَلٰكِنْ حِينَمَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَـٰذِهِ الآيةَ الكَرِيمَةَ كَانَ كَثِيرُونَ مِنْ كُفَّارِ قُريشٍ ، مِمَّنْ شَهِـدُوا حَادِثَ الفِيلِ ، أَحْيَاءً ، وَقَدْ رَأُوا بِأَعْيَنِهِم الطَّيْرَ تَرُوحُ وَتَغْدُو فَوْقَ جَيْشِ أَبْرَهَةً ، وَلَوْ كَانَ مَا أَصَابَ جَيْشَ أَبْرَهَةً لا يَعْدُو أَمْرَاضًا سَلَّطَهَا اللهُ عَلَى الأَحْبَاشِ ، مَا أَصَابَ جَيْشَ أَبْرَهَةً لا يَعْدُو أَمْرَاضًا سَلَّطَهَا الله عَلَى الأَحْبَاشِ ، لَكَذَب هَوُلاَءِ المُشْرِكُونَ رَسُولَ اللهِ ، وَلاتَّخَذُوا هَـٰذِهِ السُّورَةَ وَسِيلَةً للتَّكْذِيب وَالنَّيْل مِنَ الرَّسُولِ).

وَيَقُصُ اللهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ السُّورَةِ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ قِصَّةَ أَصْحَابِ الفِيلِ . فَقَالَ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ: أَلَمْ تَعْلَمْ مَا أَنْزَلَهُ الله بِأَصْحَابِ الفِيلِ الذِينَ قَصَــدُوا الاعْتِذَاءَ عَلَى بَيْتِ اللهِ الحَرَام ؟ .

أَصْحَابُ الفِيلِ - الأَحْبَاشُ مِنْ جَمَاعَةِ أَبْرَهَةَ الذِي أَرَادَ هَدمَ الكَعْبَةِ.

(٢) ـ لَقَدْ أَفْسَدَ اللهُ تَعَالَى تَدْبِيرَهُمْ، وَخَيَّبَ سَعْيَهُمْ فِي إِخْرَابِ بَيْتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ أَنْ يُقَدِّرُوا فَضْلَ اللهِ هَذَا عَلَيْهِمْ وَمِنَّتُهُ، فَقَدْ فَعَلَ ذَلَكَ لَأَجْلِهِمْ.

كَيْدَهُمْ \_ تَدْبِيرَهُمْ وَسَعْيَهُمْ.

تَضْلِيلٍ \_ إِبْطَالٍ وَإِخْسَارٍ.

(٣) - فَقَدْ أَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ مَجْمُوعَاتٍ مِنَ الطَّيْرِ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ جَمَاعَاتٍ مِنَ الطَّيْرِ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ جَمَاعَاتٍ مُتَفَرِّقَةً وَمُتَنَابِعَةً.

أَبَابِيلَ \_ جَمَاعَاتٍ مُتَفَرِّقَةً وَمُتَتَابِعَةً.

(٤) - وَتَقْلِفُهُمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ طِينٍ يَابِسٍ كَالآجُرِّ المُتَحَجِّرِ.

مِيجِّيلٍ \_ آجُرَّ أَوْ طِينِ يَابِسٍ .

(٥) - فَأَهْلَكَهُمْ، وَتَبَعْثَرَتْ جُنْثُهُمْ فِي الدُّرُوبِ وَالمَسَالِكِ، فَكَانُوا كَيَاسِ الزَّرْعِ الذِي أَكَلَتِ البَهَائِمُ بَعْضَهُ، وَتَنَاثَرَ بَعْضُهُ الآخَرُ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهَا.

> العَصْفُ ـ هُوَ النَّبْنُ النَّاعِمُ ـ هَشِيمُ الزَّرْعِ وَالنَّبَاتِ. مَأْكُولِ ـ أَكَلَتْهُ البَهَائِمُ فَتَنَاثَرَ.

الَّهُ بَجْعَلُكِيدُهُمْ فِي تَضْلِيلِ

و أُرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ

كُ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ

٥ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ



#### الإِيلَفِ فُرَيْشٍ لِإِيلَافِ فُرَيْشٍ

# إِ-النَّفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّعَآءِ وَٱلصَّيْفِ

اللهُ عَلَيْعَ بُدُواْ رَبَّ هَلْذَا ٱلْبَيْتِ

( اللَّذِي أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعِ وَ اللَّهُم مِنْ خُوفِ

#### (لإِيلافِ)

(١) - لِتَشْكُرْ قُرَيْشٌ رَبِّها عَلَى أَنَّهُ صَدَّ الفِيلَ وَأَصْحَابَهُ عَنْ حَرَمِهِمْ وَأَلْحَقَ بِهِم الحِذْلَانَ والدَّمَارِ. وَلْتَشْكُرْ قُرَيْشٌ رَبَّهَا أَيْضًا عَلَى أَنْ جَعَلَهُمْ وَأَلْحَقَ بِهِم الحِذْلَانَ والدَّمَارِ. وَلْتَشْكُرْ قُرَيْشٌ رَبَّهَا أَيْضًا عَلَى أَنْ جَعَلَهُمْ آمِنِينَ فِي بَلَدِهِمْ ، وَعَلَى أَنْ جَعَلَ النَّاسَ يَحْتَرِمُونَهُمْ إِكْرَاماً لِبَيْتِ اللهِ الحَرَام ، فَقَدْ كَانُوا يَسِيرُونَ فِي تِجَارَتِهِمْ فِي رِحْلَتَيْ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ الْحَرَام ، فَقَدْ كَانُوا يَسِيرُونَ فِي تِجَارَتِهِمْ فِي رِحْلَتَيْ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ الْحَرَام ، فَقَدْ كَانُوا يَسِيرُونَ فِي الصَّيْفِ إِلَى الشَّام ، بَيْنَمَا كَانَ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ يُتَخَطِّفُونَ .

#### (إِيلاَفِهِمْ)

(٢) - إِذْ كَانُوا قَدْ أَلِفُوا القِيَامَ بِرِحْلَتِينْ فِي العَامِ: رِحْلَةِ الشَّتَاءِ إِلَى اليَمنِ، لِنَقْلِ البَضَاثِعِ التِي تَأْتِي مِنَ الهِنْدِ وَبِلَادِ فَارِسَ، وَرِحْلَةِ الصَّيْفِ، لِنَقْلِ البَضَائِعِ إِلَى الشَّامِ وَمَمْلُكَةِ الرُّومِ، وَنَقْلِ البَضَائِعِ التِي تَأْتِي إِلَيْهِمَا إِلَى الجَزِيرَةِ العَرَبِيَّةِ، وَمَا وَرَاءَهَا مِنْ هِنْدٍ وَفَارِسَ.

(٣) - فَلْيَعْبُدُوا اللهَ رَبَّ هَذَا البَّيْتِ الذِي جَعَلَ لَهُمْ حَرَماً آمِناً، فَهُوَ الذِي مَنَّ عَلَيْهِمْ بِالأَمْنِ، فِي الحَل وَالتَّرْحَالِ، وَهُـوَ الذِي جَعَلَهُمْ، بِسَبَبِ ذَلِكَ، فِي مَرْكَزٍ تِجَادِيٍّ هَامٌ، وَلْيَشْكُرُوهُ عَلَى منَنِهِ عَلَيْهِمْ، وَنِعَمِهِ التِي لَا تُحْصَى.

#### (آمَنَهُمْ)

(٤) ـ فَقَدْ جَعَلَ اللهُ مَكَّةَ فِي وَادٍ غَيرِ ذِي زَرْعٍ لَا تُنْبِتُ وَلَا تُغِلُّ، وَلَكِنَّهُ تَعَالَى يَسَّرَ تَدَفُّقَ النَّاسِ وَالتَّجَارَةِ إِلَيْهَا فَأَشْبَعَ أَهْلَهَا، وَآمَنَهُمْ مِمَّا يَخَافُهُ غَيْرُهُمْ.



#### (أرَأَيْتَ)

- (١) هَلْ تُرِيدُ يَا مُحَمَّدُ أَنْ تَعْرِفَ ذَلِكَ آلذِي يَكْفُرُ بِالقِيَامَةِ وَالبَعْثِ وَالبَعْثِ
- (٢) وَهُنَا يَصِفُ تَعَالَى ذَلِكَ الكَافِرَ بِالبَعْثِ وَالنَّشُورِ فَيَقُولُ: إِنَّهُ هُوَ النِّشُورِ فَيَقُولُ: إِنَّهُ هُوَ النِي يَدْفَعُ اليَتِيمَ دَفْعاً، وَيَزْجُرُهُ زَجْراً غَنِيفاً إِنْ جَاءَهُ يَطْلُبُ مِنْهُ شَيئاً أَوْ حَاجَةً، وَذَلَكَ آخِتَقَاراً لِشَأَنه وَآسْتَعْلاً عَلَيْهِ.
- (٣) فَهُو بَخِيلٌ لا يُطْعِمُ الفَقِيرَ المِسْكِينَ الذِي لا يَجِدُ مَا يَأْكُلُ، وَلاَ يَحُثُ غَيْرَهُ عَلَى إطْعَامِهِ.
- (٤) فَالوَيْلُ والعَذَابُ لِمَنْ يُؤَخِّرُونَ أَدَاءَ الصَّلاَةِ عَنْ وَقْتِهَا، وَالوَيْلُ لِلَّذِينَ يُؤَدُّونَ الصَّلاَةَ بِأَجْسَامِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ، وَقُلُوبُهُمْ غَائِبَةٌ بَعِيدَةٌ عَنِ الخُشُوعِ، وَعَنْ تَدَبُّر مَعَانِي مَا يَقْرُؤُونَ.
- (٥) فَيُؤخِّرُونَ أَدَاءَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَـا أَوْ يُصَلُّونَ وَقُلُوبُهُم بَعِيـدَةً عَنِ الخُشُوعِ فَلاَ يَكُونُ لِلصَّلَاةِ أَثَرُ فِي نُفُوسِهِم وَأَعْمَالِهِمْ.
- (٦) وَهُمْ إِلَى جَانِبِ البُّخْلِ وَالقَسْوَةِ فِي مُعَامَلَةِ اليَتِيمِ وَالمِسْكِينِ، وَإِلَى جَانِبِ أَدَائِهِم الصَّلَاةَ، وَهُمْ سَاهُونَ، وَمِنْ غَيْرِ آسْتِحْضَارِ قُلُوبِهِمْ، فَإِنْهُمْ فَوْقَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مُرَاؤُونَ يَفْعَلُونَ مَا يَفْعَلُونَ طَلَبًا لِحَمْدِ النَّاسِ، وَنَنْائِهِمْ عَلَيْهِمْ.
- (٧) وَهُمْ إِلَى جَانِبِ هَذَا كُلَّهُ لُؤَمَاء يَكْرَهُونَ الخَيْرَ للنَّاسِ ، وَيَمْنَعُونَ مَعْرُوفَهُمْ عَنْهُمْ ، فَيَمْتَنِعُونَ عَنْ إِعَارَةِ الفُقَرَاءِ مِنْ جِيرَانِهِمْ مَا هُمْ بِحَاجَةٍ إِلَيْهِ فِي مَعَاشِهِمْ كَالقِدْرِ لِلطَّبْخِ ، وَالأَدْوَاتِ لِلعَمَلِ .

#### ۞ أَرَءَيْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ بِالدِّينِ

- نَ فَذَلِكَ الَّذِى يَدُعُ اللَّهِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالُةُ الْمَالُةُ الْمَالُةُ اللَّهِ المَّالِقُول الْمُتَلِيدَ
- وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ
  - اللهُ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِينَ
- ٥ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
  - ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ
    - الله وكمنعُونَ الماعُونَ



#### (أَعْطَيْنَاكَ

(١) - إِنَّا أَعْطَينَاكَ الحَيْرَ الكَثِيرَ، وَمَنْحْنَاكَ مِنَ الفَضَائِلِ مَا لاَ سَبِيلَ لِلْوُصُولِ إِلَى حَقِيقَتِهِ، وَإِنِ آسْتَخَفَّ بِهَا أَعْدَاؤُكَ، وَآسْتَقَلُّوهَا.

(وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّ الكَوْثَرَ هُوَ نَهْرٌ فِي الجَنَّةِ.

(وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ إِنَّهُ أَيْضاً مِنَ الخَيْرِ الكَثِيرِ الـذِي تَفَضَّلَ اللهُ بِـهِ عَلَى رَسُولِهِ الكَريم ).

الكَوْثَرُ - الخَيْرُ الكَثِيرُ - أَوْ نَهْرٌ فِي الجَنَّةِ .

(٢) - فَاجْعَلْ عِبَادَتَكَ وَصَلاَتَكَ لِربُكَ وَحْدَهُ، وَٱنْحَرْ ذَبِيحَتَكَ عَلَى آسْمِهِ، فَإِنَّهُ هُوَ الذِي تَعَهَدَكَ وَأَسْبَغَ عَلَيْكَ نِعَمَهُ وَفَضْلَهُ دُونَ سِوَاهُ . آسْمِهِ، فَإِنَّهُ هُوَ الذِي تَعَهَدَكَ وَأَسْبَغَ عَلَيْكَ نِعَمَهُ وَفَضْلَهُ دُونَ سِوَاهُ . (وَقِيلَ بَلِ المَعْنَى هُوَ: أَنَّ النَّبِيُّ يُصَلِّي صَلاَةً عِيدِ النَّحْرِ ثُمَّ يَذْبَحُ هَدْيَهُ .

(٣) - فَإِنَّ مَنْ أَبْغَضَكَ هُوَ الذِي سَيَنْقَطِعُ ذِكْرُهُ.

شَانِئُكَ - مُبْغِضَكَ.

الأَبْتَرُ - الدَّابُهُ المَقْطُوعَةُ الذَّيْلِ، ثُمَّ آسْتُعْمِلَ للتَّعْبِيرِ عَنِ آنْقِطَاعِ الذَّكْرِ الحَسَنِ أَوِ الخَيْرِ.

### النَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثَرَ

٥ فَصَلِ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرْ

الكَ شَانِعَكَ هُوَ ٱلْأَبْتُرُ



#### (يَا أَيُّهَا)

- (١) \_ كَانَ كُفَّارُ قُرَيْشِ قَدْ عَرَضُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَعْبُدَ مَعَهُمْ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَعْبُدَ مَعَهُمْ اللهَ تَعَالَى هَذِهِ اللهَ تَعَالَى هَذِهِ السُّورَةَ الكَرِيمَةَ. وَفِيهَا يَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِكُفَّارِ قُرَيْشٍ.
- (٢) إِنَّنِي لاَ أَعْبُدُ الأَصْنَامَ التِي تَعْبُدُونَهَا أَنْتُمْ لِأَنَّهَا حِجَارَةً لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلا تَمْلِكُ لِنَفْسِهَا ضَرّاً وَلا نَفْعاً.

#### (عَابِدُونَ)

- (٣) ـ وَلاَ أَنْتُمْ تَعْبُدُونَ إِلهِي الذِي أَدْعُوكُمْ إِلَى عِبَادَتِهِ وَهُوَ الإِلهُ الوَاحِدُ
   الأَحَدُ، خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَمُوجِدُهُ، وَمُدَبِّرُ الأَمْرِ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ.
- (٤) ـ وَلاَ أَنَا أَعْبُدُ مِثْلَ عِبَادَتِكُمْ فَلاَ أَسْلُكُهَا، وَلاَ أَقْتَدِي بِهَا، وَإِنَّمَا أَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ عَلَى الوَجْهِ الذِي يُحِبُّهُ وَيَرْتَضِيهِ.

#### (عَابِدُونَ)

- (٥) ـ وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مِثْلَ عِبَادَتِي، فَعِبَـادَتِي خَالِصَـةٌ للهِ، وَعِبَادَتُكُمْ يَشُوبُهَا الشَّرْكُ.
- (٦) ـ لَكُمْ دِينُكُم الذِي آعْتَقَدْتُمُوهُ، وَلَكُمْ جَزَاوُكُمْ عَلَى أَعْمَالِكُمْ وَلِي إِسْلَامِي، وَلِي جَزَائِي عَلَى أَعْمَالِي.

#### الله عُلْيَكاً مُها ٱلْكَيْفِرُونَ

- الله المُعَدُدُ مَا تَعَدُونَ
- و لآ أَنتُم عَكبِدُونَ مَا أَعَبُدُ
  - وَلآ أَنَاعَابِدُ مَّاعَبَدُّتُمْ
- ٥ وَلآ أَنتُمْ عَكِيدُونَ مَآ أَعَبُدُ
  - الكُوْدِينُكُوْ وَلِيَ دِينِ



- الله وَالْمُعَاءَ نَصْرُاللَّهِ وَالْفَتْحُ
- (أَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفُواَجًا
- ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ۗ الْ إِنَّهُ، كَانَ تَوَّابُا
- (١) ـ إِذَا رَأَيْتَ نَصْرَ اللهِ لِدِينِهِ الحَقِّ، وَآنْهِزَامَ الشَّرْكِ وَأَهْلِهِ وَخِذْلاَنَهُمْ، وَإِذَا رَأَيْتَ الغَلَبَةَ قَدْ تَحَقَّقَتْ لَكَ عَلَى المُشْرِكِينَ، وَفَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ.
- (٢) وَإِذَا رَأَيْتَ النَّـاسَ قَدْ أَصْبَحُـوا يَدْخُلُونَ فِي الإِسْـلَامِ جَمَاعَـاتٍ وَأَفْوَاجاً، لاَ أَفْرَاداً مُتَفَّرِقِينَ كَمَا كَانَ يَحْدُثُ فِي السَّنِينَ الْأُولَى لِلدَّعْوَةِ.
- (٣) فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الخَوْفَ مِنْ آسْتِطَالَةِ المُشْرِكِينَ عَلَى المُسْلِمِينَ قَدْ وَلَى، فَعَلَيْكَ أَنْ تُسَبِّحَ رَبَّكَ وَتَشْكُرَهُ عَلَى نَصْرِهِ دِينَهُ، وَإِعْزَازِهِ جُنْدَهُ عَلَى الكُفْرِ وَالكَافِرِينَ، وَعَلَيْكَ أَنْ تَسْتَغْفِرَهُ وَتَتُوبَ إِلَيهِ، فَهُو الكَثِيرُ القَبُول لَتُونَة عَاده.

(وَقَالَ آبَنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ السُّورَةُ عَلَامَةٌ عَلَى أَجَلِ الرَّسُولِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَى أَجَلِ الرَّسُولِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَمًا نَزَّلَتْ هَذه السُّورَةُ:

(نُعِيَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَأَنَّهُ مَقْبُوضٌ فِي هَذِهِ السَّنَةِ).



#### اللهِ تَبَتْ يَدَآأَيِي لَهَبٍ وَتَبَ

(١) - خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى البَطْحَاءِ يَوْماً فَصَعِدَ الجَبَلَ، وَنَادَى وَاصَبَاحَاهُ. فَاجْتَمَعَتْ قُرِيشٌ، فَقَالَ لَهُمْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ حَدَّثْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُو مُصَبِّحُكُمْ أَوْ مُمَسِّيكُمْ أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي؟ فَالُوا نَعَمْ. فَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ إِلَيْكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ. فَقَالَ لَهُ أَبُو لَهَبٍ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ تَبَا لَكَ. فَأَنْزُلُ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ السُّورَةَ.

وَمَعْنَى الآيَةِ: الخُسْرَانُ وَالهَلَاكُ وَالتَّبَابُ لَأْبِي لَهَبِ (وَأَبُولَهَبِ عَمُّ الرَّسُولِ)، وَقَدْ نَسَبَ تَعَالَى الخُسْرَانَ وَالتَّبَابَ لِيدَي أَبِي لَهَب لِأَنَّهُمَا أَدَاةُ العَمَلِ وَالبَهْمَةُ الأُولَى ذُعَاءً، أَدَاةُ العَمَلِ وَالبَهْمَةُ الأُولَى ذُعَاءً، وَالجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ إِخْبَارٌ بِأَنَّ هَذَا الدُّعَاءَ قَدْ تَحَقَّقَ، وَأَنَّ أَبَا لَهَبٍ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ إِخْبَارٌ بِأَنَّ هَذَا الدُّعَاءَ قَدْ تَحَقَّقَ، وَأَنَّ أَبَا لَهَبٍ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ).

تَبُّتْ \_ هَلكَتْ أَوْ خَسِرَتْ أَوْ خَابَتْ.

(٢) - وَفِي الآخِرَةِ لاَ يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَلاَ عَمَلُهُ الذِي كَانَ يَقُومُ بِهِ فِي الدُّنْيَا مِنْ مُعَادَاةِ الرَّسُولِ وَإِيذَائِهِ.

(٣) \_ وَسَيَدُوقُ فِي الآخِرَةِ حَرَّ النَّارِ، وَسَيُعَذَّبُ فِي لَظَاهَا.

(٤) ـ وَسَتُعَذَّبُ فِي هَذِهِ النَّارِ أَيْضاً زَوْجَتُهُ لِسَعْيِهَا فِي الْفِتْنَةِ والنَّمِيمَةِ لِإَطْفَاءِ نُورِ الدَّعْوَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، وَإِيذَاءِ الرَّسُولِ عَلَى بِالْقُولِ وَالفِعْلِ . . (وَامْرَأَةُ أَبِي لَهَبِ آسْمُهَا أَرْوَى بِنْتُ حَرْبٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَتَكَنَّى بِأُمَّ جَمِيلٍ).

حَمَّالَةَ الحَطَبِ - تَسْعَى فِي الفِتْنَةِ وَنَشْرِ الْأَكَاذِيبِ.

(أ) مَا أَغُنَى عَنْـ هُ مَا لُهُ وَمَا صَالَهُ وَمَا صَالَهُ وَمَا صَالَهُ وَمَا

الله سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهُبِ

٥ وَٱمْرَأْتُهُ وَحَمَّالَةَ ٱلْحَطِّبِ

## و بيدها حَبْلُ مِن مَسدِ

(٥) ـ وَفِي عُنُقِهَا حَبْلٌ مِنْ لِيفٍ غَلِيظٌ أُحْكِمَ فَتْلُهُ، وَهِيَ تَوْبُطُ بِهِ حُزْمَةَ حَطَبٍ إِلَى جَئِهَةً حَرْمَةً حَرْمَةً خَرْمَةً وَاللَّهُ عَلَيْكُ الْحَطَّابَاتِ المُمْتَهِنَاتِ.

وَقَدْ صَّوَّرَهَا تَعَالَى بِهَذِهِ الصُّورَةِ المُزْرِيَةِ آخْتِقَاراً لَهَا وَلِزَوْجِهَا. حَبْلٌ مِنْ مَسَدِ - حَبْلُ مِنْ لِيفِ.



- ٥ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُّ
  - اللهُ ألصَّا مُدُ
- الله كله كله يُوكد

وَلَمْ يَكُن لَهُ: كُفُواً اللهِ اللهِ

- (١) قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِمَنْ سَأَلُكَ مُسْتَهْزِئًا: صِفْ لَنَا رَبَّكَ: إِنَّ رَبِّسِي هُـوَ الوَالِـدِ الوَاحِدُ الأَحْدُ، المُنَزَّهُ عَنِ التَّعَدُّدِ، وَعَنِ الزَّوْجَةِ وَالصَّاحِبَةِ وَالوَالِـدِ وَالوَلِـدِ وَالوَلِـدِ
- (٢) ـ وَهُوَ الذِي يَقْصدُهُ العِبَادُ فِي الحَاجَاتِ، وَيَتَوَجَّهُونَ إِلَيهِ بِالشَّعَاءِ
   وَالرَّجَاءِ فِيمَا أَهَمَّهُمْ وَأَغَمَّهُمْ.

الصَّمَدُ - المَقْصُودُ فِي الحَاجَاتِ.

(٣) ـ تَنَزُّهُ رَبُّنَا عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ.

وَهَذَا رَدُّ عَلَى مُشْرِكِي العَرَبِ الذِينَ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ المَلاَئِكَةَ بَنَاتُ اللهِ. وَرَدُّ عَلَى مَزَاعِمِ النَّصَارَى الذِينَ جَعَلُوا المَسِيحَ ٱبْنَ اللهِ، وَعَلَى اليَهُودِ الذِينَ قَالُوا: إِنَّ عُزَيْراً هُوَ آبُنُ اللهِ.

وَاللهُ تَعَالَى لَمْ يُولَدْ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي مَجَانَسَتُهُ لِسِوَاهُ، كَمَا يَقْتَضِي سَبْقَ العَدَم قَبْلَ الوُجُودِ، تَنَزَّهَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ.

(٤) - لَيْسَ لَهُ نِدُّ وَلَا مَثِيلٌ. وَفِي هَذَا نَفْيٌ لِمَا يَعْتَقِدُهُ بَعْضُ المُبْطِلِينَ مِنْ أَنَّ لَهِ نِدًا فِي أَفْعَالِهِ كَمَا ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ بَعْضُ مُشْرِكِي العَرَبِ الذِينَ جَعَلُوا المَلَاثِكَةَ شُرَكَاءَ للهِ.

كُفواً \_ مُكَافِئاً.



## اللهُ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

- الله مِن شَرِمَاخُلَقَ
- و مِن شَرِغَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
- ٥ وَمِنشَرِالنَّفَئَتِ فِ الْعُقَدِ

٥ وَمِن شَرِحَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

- (١) قُلْ: أَعْتَصِمُ وَآسْتَجِيرُ بِالرَّبِّ الذِي فَلَقَ الصُّبْحَ.
  - الفَلَقُ ـ الشُّقُّ وَمِنْهُ فَلَقَ الحَبُّ وَالنَّوَى.
    - أُعُوذُ أَعْتَصِمُ وَأَسْتَجِيرُ.
- (٢) مِنْ كُلِّ أَذًى وَشَرُّ يُصِيبُنِي مِنْ كُلِّ مَخْلُوقٍ مِنْ مَخْلُوقِاتِ اللهِ .
- (٣) وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ اللَّيْلِ إِذَا هَبَطَ وَغَمَرَ الكَوْنَ بِظَلَامِهِ، وَاللَّيْلُ إِذَا
   كَانَ عَلَى تِلْكَ الحَالِ كَانَ مَخُوفاً بَاعِثاً عَلَى الرَّهْبَةِ فِي النَّفُوسِ.
   غاسِق اللَّيْلِ.

وَقَبَ لَ شَمِلَ ظُلاَمُهُ الكَوْنَ .

#### (النَّفاثاتِ)

- (٤) ـ وَأَعْوِذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ النَّمَامِينَ الذِينَ يَقْطَعُونَ رَوَابِطَ الوِدِّ وَالمَحَبَّةِ، وَيُبَدِّدُونَ شَمْلَ الْأَلْفَةِ.
- (وَقَدْ شَبَّهَ تَعَالَى عَمَلَ النَّمامِينَ بِعَمَلِ السَّاحِرَاتِ اللَّوَاتِي يَنْفُثْنَ فِي عُقَدِ الخَيْطِ حِينَ يَقُمْنَ بِعَمَلِ السَّحْرِ).
- (٥) ـ وَآسْتَعِذْ بِرَبِّكَ مِنْ شَرِّ الحَاسِدِ الذِي أَنْفَذَ حَسَدَهُ بِالسَّعْيِ وَالجِدِّ فِي إِزَالَةِ نِعْمَةِ مَنْ يَحْسُدُهُ، فَهُوَ يُعْمِلُ الحِيلَةَ، وَيَنْصُبُ الشِّبَاكَ لإيقَاعِ المَحْسُودِ فِي الضَّرَرِ، فَهُوَ لاَ يَرْضَى إلاَّ بِزَوَال ِ النَّعْمَةِ.



- اللهِ عُلِّ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ
  - ۞ مَلِكِ ٱلتَّاسِ
  - ﴿ إِلَنْهِ ٱلنَّاسِ
- ٢ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَاسِ
- ·
- ﴿ اللَّذِي يُوَسُوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
  - ﴿ مِنَ ٱلْجِنَـٰةِ وَٱلنَّـٰاسِ

- (١) ـ قُلْ يَا مُحَمَّدُ: إِنِّي أَعُوذُ وَأَسْتَجِيرُ بِاللهِ وَأَلْجَأُ إِلَيْهِ وَهُــوَ تَعَالَى رَبُّ النَّاسِ، وَهُوَ الذِي خُلَقَهُمْ مِنْ عَدَمٍ، وَرَبَّاهُمْ فِي نِعْمَتِهِ وَرَزَقَهُمْ.
- (٢) ـ وَهُو تَعَالَى مَالِكُهُم، وَمُدَبِّرُ أُمُورِهِم، وَوَاضِعُ الشَّرَاثِعِ وَالأَحْكَامِ
   التي فِيهَا سَعَادَتُهُمْ.
- (٣) وَهُـوَ تَعَـالَى مَعْبُـودُ النَّـاسِ ، وَالْمُسْتَـولِي عَلَى قُلُوبِهِمْ بِعَـظَمَتِـهِ
   وَجَلَالِهِ، وَلَا يُحِيطُونَ بَكُنْهِ سُلْطَانِهِ.
- (٤) إِنِّي أَلْجَأً إِلَيْكَ يَا رَبَّ الخَلْقِ وَإِلْهَهُمْ أَنْ تَنَجِينِي مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ المُوَسْوِسِ ، الكَثِيرِ الاخْتِفَاءِ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ ، الذِي يَـذْهَبُ بَالنَّفْسِ إِلَى أَسْوَإِ مَصِيرٍ إِذَا أَطَاعَتْ وَسُوَسَتَهُ ، وَآنْسَاقَتْ مَعَهُ.

الوَسُواسِ - المُوَسُوسِ .

- الخَنَّاسِ ـ المُتَوَادِي المُخْتَفِي.
- (٥) وَهَذَا الوَسْوَاسُ الخَنَّاسُ يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، وَيُزَيِّنُ لَهُم الشَّرُ وَالشُّوءَ لِيَصْرفَهُمْ عَنْ سَبِيلِ الهُدَى وَالإِيْمَانِ.
  - (٦) وَقَدْ يَكُونُ هَذَا المُوَسْوِسُ مِنَ الجِنِّ، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ البَشَرِ.
     الجنَّةِ الجنِّ .

#### فهرس الجزء الثالث

| صفحة | رقمها | السورة   | صفحة | رقمها      | السورة    | صفحة    | رقمها      | السورة   |
|------|-------|----------|------|------------|-----------|---------|------------|----------|
| 1075 | ΑY    | الأعلى   | 1777 | ٥٨         | المجادلة  | 994     | ۳.         | الروم    |
| 177  | ۸۸    | الغاشية  | 1441 | ٥٩         | الحشر     | 1 • • • | ٣١         | لقمان    |
| 1079 | ۸٩    | الفجر    | 144. | 7 •=       | الممتحنة  | 1.14    | 44         | السجدة   |
| 1078 | ٩.    | البلد    | 1471 | 71         | الصف      | 1.40    | ٣٣         | الأحزاب  |
| 1047 | 91    | الشمس    | 1841 | ٦٢         | الجمعة    | 1.0.    | 45         | سبا      |
| 1081 | 9.7   | الليل    | 1790 | ٦٣         | المنافقون | 1.77    | 40         | فاطر     |
| 1011 | 98    | الضحى    | 1899 | ٦٤         | التغابن   | 1.44    | 41         | يس       |
| 1087 | 9.8   | الشوح    | 18.0 | ٦٥         | الطلاق    | 1.47    | **         | الصافات  |
| 1081 | 90    | التين    | 111. | 77         | التحريم   | 117.    | ۳۸         | ص        |
| 1001 | 97    | العلق    | 1110 | ٦٧         | الملك     | 1179    | 44         | الزمر    |
| 1000 | 94    | القدر    | 1874 | ٦٨         | القلم     | 1101    | ٤٠         | غافر     |
| 1004 | 4.4   | البينة   | 1271 | 74         | الحاقة    | 1177    | ٤١         | فصلت     |
| 1009 | 99    | الزلزلة  | 1847 | ٧٠         | المعارج   | 1141    | <b>£</b> Y | الشورى   |
| 1071 | 1     | العاديات | 1880 | ٧١         | نوح       | 17.7    | 23         | الزخرف   |
| 1078 | 1.1   | القارعة  | 1889 | **         | الجن      | 1448    | ٤٤         | الدخان   |
| 1070 | 1.4   | التكاثر  | 1800 | ٧٣         | المزمل    | 1 7 7 7 | ٤٥         | الجاثية  |
| 1077 | ۱۰۳   | العصر    | 1809 | ٧٤         | المدثر    | 1787    | ٤٦         | الأحقاف  |
| AFOI | 1 * 8 | الهمزة   | 1877 | ٧٥         | القيامة   | 1408    | ٤٧         | محمد     |
| 104. | 1.0   | الفيل    | 1841 | ٧٦         | الإنسان   | 1770    | ٨3         | الفتح    |
| 1044 | 1.1   | قريش     | 1877 | VV         | المرسلات  | 1441    | ٤٩         | الحجرات  |
| 1044 | 1.4   | الماعون  | 1884 | ٧٨         | النبأ     | 1 7 7 7 | ۰۰         | ق        |
| 1048 | ١٠٨   | الكوثر   | 1849 | <b>V</b> 4 | النازعات  | 1797    | 01         | الذاريات |
| 1040 | 1.9   | الكافرون | 1847 | ۸۰         | عبس       | 14.1    | 0 7        | الطور    |
| 1047 | 11.   | النصر    | 10.1 | ۸١         | التكوير   | 171.    | ٥٢         | النجم    |
| 1044 | 111   | المسد    | 10.0 | ۸۲         | الانفطار  | 1414    | ٥٤         | القمر    |
| 1044 | 117   | الإخلاص  | 10.4 | ۸۳         | المطففين  | 188.    | 00         | الرحمن   |
| 104. | 111   | الفلق    | 1017 | ٨٤         | الانشقاق  | 1781    | ٥٦         | الواقعة  |
| 1011 | 118   | الناس    | 1017 | ۸٥         | البروج    | 1404    | ٥٧         | الحديد   |
|      |       |          | 107. | ٨٦         | الطارق    |         |            |          |

#### تعريف بالمؤلف

اسعد بن محمود حومد سلطان والدته اسوم بنت اسماعیل نابلسی

متزوج من السيدة سهام بنت أحمد صبحي الكوراني له ثلاث بنات:

- نهى وتحمل شهادة الدكتوراة في الأدب الانكليزي، وشهادة الدكتوراة في الأدب المقارن.

ـ ميادة وتحمل شهادة الماجستير في الأدب الانكليزي.

- غادة - مهندسة مدنية وتحمل شهادة الماجستير في برمجة الكومبيوتر.

ولد في حلب عام ١٩١٧

أتم دراسته الثانوية في المدرسة السلطانية بحلب عام ١٩٣٧.

تخرج من معهد الحقوق العربي بدمشق عام ١٩٤٣ حصل على شهادة الدكتوراة في الحقوق من جامعة باريس عام ١٩٥١

عمل سفيراً للجمهورية المتحدة في البرتغال بين عامى ١٩٥٩ و ١٩٦١

عمل سفيراً لسوريا في الأرجنتين بين عامي ١٩٦٢ و ١٩٦٤

يعمل محامياً في دمشق حالياً.

#### (تذكير ببعض قواعد النحو)

#### أفْعَالُ المَدْح والذُّمِّ

هِيَ أَفْعَالٌ وُضِعَتْ لإنشَاءِ مَدْحٍ أَو ذَمَّ عَلَى سَبِيلِ المُبَالَغَةِ وَهِيَ أَرْبَعَةُ: نِعْمَ وَحَبَّذَا وَبِشَنَّ وَسَاءَ

وأفعالُ المَدْحِ والذَّمِّ كُلُهَا جَامِدَةً لا يُسْتَعْمَلُ مِنْهَا إلاَّ المَاضِي. وَهِيَ تَجْرِي مَجْرَى الفِعْلِ مُطْلَقاً مَع فَاعِلِه الظَّاهِرِ، مَا عَدَا حَبَّذَا فَإِنَّهَا تَلْتَزِمُ لَفْظاً وَاحِداً مَعَ الجَمِيعِ. الظَّاهِرِ، مَا عَدَا حَبَّذَا فَإِنَّهَا تَلْتَزِمُ لَفْظاً وَاحِداً مَعَ الجَمِيعِ. وَتُفْتَرِقُ أَفْعَالُ المَدْحِ والذَّمِّ النَّهَا تَشْمَا مَخْصُوصاً بالمَدْحِ والذَّمُ (نَحْوَ نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ).

فالرَّجُلُ الفَاعِلُ، وَزَيْدٌ هُوَ المَخْصُوصُ بالمَدْحِ

- وَيَكُونُ فَاعِلُ نِعْمَ وَبِثْسَ وَسَاءَ ضَمِيراً مُسْتَتِراً وُجُوباً مَتَى كَانَ مُفَسَّراً بِنَكِرَةٍ مَنْصُوبَةٍ عَلَى التَّمْيِيزِ نَحْوَ (نِعْمَ مَا زَيْدُ).

ـ ويَكُونُ فَاعِلُ نِعْمَ وبِثْسَ وسَاءَ:

ـ إمَّا مَعْرَّفاً بال الجِنْسِيَّةِ: نِعْمَ الرَّجُلُّ زَيْدُ

ـ أو مُضَافاً إلى ما فيه أل: بِشْسَ قَاضِي السُّوءِ زَيْدُ

- أو مُضَافاً إلى المُضَافِ إلى مَصْحُوبِ (أل): سَاءَ قاضِي أحكام الظُّلْمِ زَيْدٌ.

- (ما) التَّي تُضَافُ بَعْذَ نِعْمَ وبِشْسَ وَسَاءَ تَكُونُ مَوْصُولَةً إِذَا تَلَاهَا فِعْلُ نَحْوَ (نِعْمَ مَا صَنْعْتَهُ)،أي نِعْمَ الَّذي صَنْعْتَهُ هَذَا (أي الصَّنِيع). و (بِئْسَمَا اشْتَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ) أي بِئْسَ الَّذِي، وَمَحَلُّهَا مِنَ الإعْرَابِ الرَّفَعُ عَلَى الفَاعِلَيَةِ.

وَمَرْتَبَةُ المَخُصُوصِ أَنْ يَكُونَ مُؤخَّراً عَنِ الفَاعِلِ، وَلاَ يَصِعُ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ مُطْلَقاً فَلا يُقَالُ نِعْمَ اخَوَاكَ الرَّجُلاَنِ. بَلْ (نِعْمَ الرَّجُلاَنِ أَخَوَاكَ الرَّجُلاَنِ. بَلْ (نِعْمَ الرَّجُلاَنِ أَخَوَاكَ).

- وَيَجوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الفِعْلِ نَحْوَ: أَخَوَاكَ نِعْمَ الرَّجُلَانِ.

- إذا تَقَدَّمَ في الكَلَامِ ما يَدُلُّ عَلَى المَخْصُوصِ جَازَ حَدْفُهُ نَحْوَ: دَرَسْنَا النَحْوَ عَلَى أَسْتَاذٍ فَاضِلٍ وَنِعْمَ المُدَرِّسُ المُدَرِّسُ أَلْسُتَاذُ).

\_ يَجُوزُ حَذْفُ المَخُصُوصِ الوَاقِعِ بَعُدَ (مَا) نَحْوَ نِعِمًا وَبُسْمَا.

ـ حَبَّذَا مُؤلِّفَةً مِنْ حَبَّ وذَا (اسْمُ الإِشَارَةِ). وَهِيَ تُلاَزِمُ حَالَةً وَاحِدَةً هِيَ الإِفْرَادُ والتَّذكِيرُ أَيَّا كَانَ المَحْصُوصُ.

- وَتَتَحَوَّلُ حَبَّذَا إِلَى الذَّمِّ إِذَا قُدُّمَتْ عَلَيْهَا (لا) النَّافِيَةُ مِثْل (لا حَبَّذَا المُتَكَبِّرُ).

- إذَا حُذِفَ اسْمُ الإشارَةِ (ذا) جُعِلَ المَخُصُوصُ فَاعِلاً لِحَبُّ نَحْوَ: حَبُّ فَنَ التَّارِيخِ . وَيُجوُّز أَنْ يُجَرُّ بِالبَاءِ (حَبُّ بِفَنُ التَّارِيخِ ) .

الاستثناء

هُوَ إِخْرَاجُ الاسْمِ الوَاقِعِ بَعْدَ (إلاً) أَوُ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا مِنْ حُكِْمٍ مَا قَبْلَها: (نَحْوُجَاءَ التَّلامِذَةُ إلاَّ أَخْاكَ).

أَدُواتُ الْأَسْتِثْنَاء سِتُ :

إلاً، غَيْرُ، سِوَى، خَلاَ، عَدَا، حَاشَا، وَالحَقُوا بِهَا: لا سِيَّمَا وَبَيْدَ وَلَيْسَ وَلَا يَكُونُ.

الاسْتِشْنَاءُ ثِلاثَةً أَفْسَامٍ:

١) - المُتَّصِلُ - وَهُوَّ مَا كَانَ فِيهِ المُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ.
 المُسْتَثْنَى مِنْهُ.

جَاءَ التَّلامِذَةُ إِلَّا أَخَاكَ.

٢) - المُنقَطِعُ - وَهُو مَا كَانَ فِيهِ المُسْتَثْنَى مِنْ غَيْرٍ جِنْسِ المُسْتَثْنَى مِنْ غَيْرٍ جِنْسِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ: حَضَرَ القَوْمُ إِلَّا مَوَاشِيَهُمْ (وَهُو نَادِرٌ).

٣) ـ المُفَرَّغُ ـ وَهُو ما حُذِفَ فِيهِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ نَحْو: مَا جَاءَ إِلَّا الْحُوكَ، وَلاَ يَقَعُ في السُّوءِ إلاَّ فاعِلُهُ.

والكَلاَمُ قَبْلَ (إلاً) في الاسْتِثْنَاءِ المُفَرَّعِ نَاقِصٌ لا يَتِمُّ مَعْنَاهُ إلاَّ بِما بَعْدَهُ وسُمِّيَ مُفَرَّعًا لأنَّ مَا قَبْلَ (إلاّ) تَفَرَّغَ لِطَلَبِ مَا بَعْدَهَا وَلَمْ يَشْتَغِلْ عَنْهُ بالعَمَلِ.

يُنْصَبُ المُسْتَثْنَى بِإِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ:

آ ـ إذا كَانَ الاستثناءُ مُتَّصِلًا مُوجِبًا (أي غَيرَ مُسْبُوقٍ بِنْفِي أو نَهْي أو نَهْي أو الشيفْهَام إنْكَارِيُّ) مِثلَ: قَامَ القَوْمُ إلاَّ زَيْداً.

إذا كَانَ الاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعاً مُوجِباً أَوْ غَيْرَ مُوجِبِ:
 مِثلَ عَادَ الغَائِبُونَ إِلاَّ دَوَابَّهُمْ.

مَا احْتَرَقَتِ الدَّارُ إِلَّا الثَّيَابَ

جــ إِذَا تَقَدَّمَ المُسْتَثْنَى عَلَى المُسْتَثْنَى مِنْهُ سَواءُ كَانَ مُتُصِلًا أَو مُنْقَطِعاً نَحْو: مَالِي إِلا مَذْهَبَ الحَقِّ مَذْهَبُ وَجَاءَ إِلاَّ فَرْساً القَوْمُ

- يَتَرَّجُعُ جَعْلُ المُسْتَثْنَى (بَدَلاً) مِنَ المُسْتَثْنَي مِنْهُ إِذَا كَانَ الاَسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلاً غَيَرَ مُوجِبٍ: ما قَامَ القَوْمُ إِلاَّ زَيْدٌ؛ لا يُعَاقِبُ الله النَّاسَ إِلاَّ الأَشْرَارَ. فإنَّ ما بَعْدَ (إِلاَّ) بَدَلُ بَعْضِ مِنْ كُلِّ.

\_ المُسْتَثْنَى بِغَيرِ وَسِوَى مَجْرُورٌ بإضافَتِهمَا إلَيْه: قامَ القَوْمُ سِوى زَيْدِ؛ مَا كَلَّمَنِي أَحَدُ غَيْرُ خَالِدِ.

\_ أما غَيْرُ وسِوَى فَيْجْرِي عَلَيْهِمَا إعْرَابُ الاسْمِ الوَاقِعِ بَعْدَ (إلاً) فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ مُتَّصِلاً وَمُفَرَّغاً: لِكُلُّ دَاءٍ دَوَاءً غَيْرَ الحَمَاقَةِ.

\_ إِذَا قَدَّرْتَ خَلا وَعَدا وحَاشًا أَنْعَالًا نَصَبْتَ مَا بَعْدَهَا عَلَى الْمُفْعُولِيَةِ

ـ وإِنْ قَدَّرْتَهَا خُرُوفاً جَرَرْت بِها: فَصَلَ القُضَاةُ خَلَا أَوْ عَدا أَو حَاشا زَيْد.

\_ إِذَا سَبَقَتْ (عدا وخلا وحاشا) ما المصدريَّة، وُجَبُ نَصْبُ ما بَعْدَها على المفعوليَّة.

\_ إِذَا كَانَ المُسْتَثْنَى بـ (لاسِيَّما)مَعْرَفَةً جازَ لَكَ فِيهِ الجَرُّ والرَّفْعُ : أَجَادَ الخُطَبَاءُ وَلا سِيِّمَا زَيْدٌ.

- وإذا كانَ المُسْتَثْنَى بِهَا نَكِرَةً جَازَ لَكَ فيه أَوْجُهُ الإعْرَابِ الثَلَائَةُ: رُبَّ عِبْرَةٍ أَصْلَحَتْ أُمَّةً لا سيِّمَا عِبْرَةً أَو عِبْرَةٍ بالكَبَرَاءِ.

مُ فَإِذَا رَّفَعْتَ الْاسْمَ بَعْدَ لا سيِّما فَعَلَى تَقْدِيرِ (ما) مَوْصُوفَةً أَوْ نَكِرَةً تَامَةً ويكونُ الاسْمُ بَعْدَهَا خَبَراً لِمُضْمِرٍ مَحْدُوفِ.

وإِذَا نَصَبْتُهُ فَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهَا تَامَّةُ أَو زَائِدَةٌ كَافَّةٌ عَنِ الإِضَافَةِ وَأَصْبَحَتْ عِبْرَةً تَمْيِيزاً.

وإذا جَرَرْتَ فَعَلَى تَقْدِيرِها زَائِدَةً غَيرَ كَافَّةٍ أَو تَامَّةِ، وَتُصِبَحُ عِبْرَةً مُضَافاً إِلَيْهِ.

### كَانَ وأُخَوَاتُها

كَانَ فِعْلُ مَاضِ نَاقِصٌ يَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَأَ فَتَرْفَعُهُ، وَعَلَى المُبْتَدَأَ فَتَرْفَعُهُ، وَعَلَى الخَبَرِ فَتَنْصُبُهُ وَيُسَمَّى الأوَّلُ اسْمَها والنَّانِي خَبَرَها مثل (كَانَ البَرْدُ قَارِساً).

أَخَوَاتُ كَانَ: أَصْبَحَ وأَضْحَى وظَلَّ وبَـاتَ وأَمْسَى وطَلَّ وبَـاتَ وأَمْسَى ومَا زَالَ ومَا بَرِحَ وَما انْفَكُ ومَا فَتِىءَ ومَا دَامَ وصَارَ ولَيْسَ. ويُقَالُ لها الأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ.

والأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

١) - قِسْم يَتَصَرُّفُ تَصَرُّفاً تَامَّاً وَهُوَ: كَانَ وأَمْسَى وأَصْبَحَ وأَضْبَحَ وأَضْبَحَ وظُلُ وبَاتَ وصَارَ.

٢) ـ وَقِسْمِ لَا يَتَصَرُّفُ أَصْلًا: لَيْسَ وَمَا دَامَ.

٣) \_ وَقِسْم يَتَصَرَّفُ تَصَرُّفاً نَاقِصاً: مَا زَالَ وَمَا فَتِيء وَمَا بَرِحَ، وَمَا أَنْفَكَ فإنَّه لا يُشْتَقُ مِنْها غَيرُ مُضَارِعٍ فَقَط.

وكُلُّ ما اشْتُقَّ مِنْ هَذِهِ الأَفْعَالِ يَعْمَلُ عَمَلَ ماضِيهَا فِي
 رَفْعِ الاسْمِ وَنَصْبِ الخَبْرِ. غَيْرَ أَنَّ مَصْدَرَهَا يُضَافُ إلى
 اسْمِها فَيَكُونُ الاسْمُ مَجْرُوراً لَفْظاً مَرْفُوعاً مَحَلاً:
 (عَجِبْتُ مِنْ كَوْنِ أَخِيكَ مُتَقَلِّبًا).

ـ وَجَمِيعُ هَذِهِ الأَفْعَالِ تَعْمَلُ بِلاَ شَرْطٍ مَا عَدَا (زَالَ وَبَرِحَ وَفَتِيءَ وانْفَكَ)، فإنَّها لا تَعْمَلُ عَمَلَ الأَفْعَالِ النَّاقِصَةِ إلَّا إذا تَقَدَّمُها نَفْيُ أو نَهْيُ أو اسْتِفَهامٌ إِنْكَارِيُّ أو دُعَـاءً. تَخْتَصُ لَيْسَ بِثَلاَثَةِ أُمُورٍ: الحُرُوفُ النَّاصِيَةُ لَذَاتِهِا

هِي أَرْبَعَةُ (أَنْ، لَنْ، إِذَنْ، كَيْ).

والحُرُوفُ النَّاصِبَةُ بِأَنْ مُقَدَّرَةً بَعْدَهَا خَمْسَةً:

١ - حَتَّى التي لانتهاءِ الغايةِ (أُعَاقِبُ المُذْنِبَ حَتَّى يَتُوبَ)

٢ ـ اللَّامُ ـ آ ـ لِلتَّعْلِيلِ ـ (خُدِ الدَّوَاءِ لِتَبْرأ).

ب للجُحُودِ وَهِيَ المَسْبُوقَةُ بِكَانَ مَنِفيَةٍ (لَمْ أَكُنْ لأَهُرَبَ).

٣ ـ (أوْ) ـ مِثْلُ لا أَسْتَرِيحُ أو أَقُولَ الحَقُّ (أي إلى أَنْ أَقُولَ

٤ ـ فَاءُ السَّبَيَّةِ، إذا وَقَعَتْ جواباً لِطَلَبِ أَوْ نَفْيٍ: وَيَكُونُ الطَلَبُ إما:

آ ـ لِـلَأَمْرِ ـ مِثل (تَاجِرْ فَتُرْبَحَ)

ب ـ لِلنَّهِي ـ (لا تَدْنُ فَتَحْتَرِقَ)

ج - لِلاسْتِفْهَام \_ وهلْ رَجَعَ صَدِيقُنَا فَأَزُورَهُ؟) د ـ لِلتَّرجُي ـ (لَعَلُّ الصَّدِيقَ يَزُورُنَا فَنَسْتَأْنِسَ بِهِ)

هـــ لِلتَّمَنِّي ــ (ليْتُ لِي مَالًا فَأَجُودَ) و ـ لِلْعَرْضِ ـ (أَلَا تَدْنُـو مِنَ النَّورِ فَتُبْصِرَ)

ز ـ للتَّخْضِيض ـ (هَلَّا تَدْرُسُ فَتَخْفَظ) وَمَثْلُ النَّفِي ـ (لاَ أَعْرِفُ دَارَ الصَّدِيقِ فَأَزُورَهُ)

٥ - (وَاوُ المعية) - المَسْبُوقَةُ بِنَفْي أَوْ طَلَب، كَمَا تَقَدَّمَ فِي فَاءِ السَّبَبِيَّةِ (لَا تَنْهَ عَنْ خُلُق وَتَأْتِيَ مِثْلُهُ).

(إنَّ) وأخَوَاتُها:

الأَحْرُفُ المُشَبِّهَةُ بالفِعْلِ سِتَّةُ: إنَّ أنَّ لَكِنَّ لَيْتَ لَعَلُّ كَأَنَّ. وَيَلْحَقُ بِهَا (لا النَّافِيَةُ لِلجِنْسِ). وَتَدْخُلُ عَلَى المُبْتَدِأ والخَبَرِ فَتَنْصِبُ الأَوَّلَ (اسْمَها) وَتَرْفَعُ الثَّانِي (خَبَرَهَا): إنَّ اللُّهُ عَادِلٌ.

- الأصْلُ فِي خَبَرِ (إِنَّ) وَأَخَوَاتِهَا أَنْ يَكُونَ مُؤَخِّراً عَنْ السَّمِهَا مَا لَمْ يَكُنْ ظَرْفاً أَو جَارًا وَمَجْرُوراً.

ـ يُقَدُّمُ خَبَرُ (إنَّ) وأَخَوَاتِها جَوَازاً إِذَا كَانَ ظَرْفاً أَو مَجْرُوراً

- زِيَادَةِ البَاءِ في خَبَرِهَا جَوَازاً (لَيْسَ اللهُ بِظَلَّام<sub>ٍ</sub> لِلْعَبِيدِ).

ـ حَذْفِ خَبَرِها (قَالَ الجَاهِلُ فِي قَلْبِهِ لَيْسَ إِلَّهُ). (أَيْ لَيْسَ إِلَّهُ مَوْجُوداً ﴾.

ـ بُطْلَانِ عَمَلِهَا عِنْدَ التَمِيمِيِّنَ إذا انْتَقَضَ خَبَرُهَا بِـ (إِلَّا) نِحو (لَيْسَ الطِّيبُ إلَّا المِسْكُ) (أما الحِجَازِيُّونَ فإنَّهُمْ يُعْمِلُونَها ويُوجِبُونَ نَصْبَ خَبَرِها).

# الأُحْرُفُ المُشَبَّهَةُ بِلَيْسَ أَرْبَعَةُ

إِنْ، مَا، لَا، لَاتَ (وَقَدْ أُلْحِقَتْ بِلَيْسَ لِمُشَابَهَتِها لَها فِي النَّفْي) .

(مًا) - يُشْتَرَطُ فِي عَمَلِها ثَلاثَةُ شُرُوطٍ، إذَا تَخَلَّفَ شَرْطً مِنْهَا بَطُلَ عَمَلُهَا:

آ ـ أَنْ لا يَتَقَدَّمَ خَبَرُهَا ولا مَعْمُولُها على اسْمِهَا.

ب أنْ لا تُزَاد بَعْد (إنَّ).

ج - أَنْ لا يَنْتَقِضَ خَبَرُهَا بـ (إلاَّ) (مَا الكَسْلاَنُ مَحْمُوداً).

(إنْ) ـ يُشْتَرطُ فِي عَمَلِها شَرْطَانِ:

آ ـ حِفْظُ التَرْتِيبِ.

ب - عَدَمُ انْتِقَاضِ خَبَرها بـ (إلاً): (إن أَحَدُ خَيْراً من أَحَدٍ إِلَّا بِالعَقْلِ). وَيَغْلِبُ في اسْتِعْمَالِ (إن) اقْتِرَانُ خَبِرِها بِ (إلا) فَيَبْطُلُ عَمَلُهَا: نَحْوَ (مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ).

(لا) - وَيُشْتَرَطُ فِي عَمَلِها ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:

آ ـ حِفْظُ التَّرْتِيب.

ب ـ عَدُمُ انْتِقَاض خَبَرها بـ (إلاً).

ج - أنْ يَكُونَ مَعْمُولاها نكرتين (لَا رَجُلُ حَاضِراً).

(لَاتَ): يُشْتَرَطُ فِي عَمَلِها أَنْ يَكُونَ اسْمُها وخَبَرُهَا من أَسْمَاءِ الزَّمَانِ كالحِينِ والسَّاعَةِ والأَوَانِ .وَلاَ بُدُّ مِنْ حَذْفِ اسمها:

(لَاتَ سَاعَةَ نَدَامةٍ)، (أي لَاتَ السَّاعَةُ سَاعَةَ نَدَامَةٍ).

بالحَرفِ، والاسْمُ مَعْرِفَةً أَو نَكِرةً يَسُوغُ الابْتَداءُ بِهِ: (إِنَّ عِنْدَ اللَّهِ الثَّوابَ).

- يُقَدِّمُ خَبَرُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهِا عَلَى اسْمِها وُجُوباً إِذَا كَانَ ظَرُفاً أَو جَارًا وَمَجْرُوراً بِالْحَرْفِ وَالاسْمُ نَكِرَةً لاَ مُسَوِّغَ لَها، أَوْ مُشْتَمِلاً عَلَى ضَمِيرٍ يَعُودُ عَلَى الخَبْرِ (إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً) و (إِنَّ فِي الدَّارِ صَاحِبَها).

- يَجُوزُ دُخُولُ لَامِ الابْتَداءِ عَلَى اسْمِ (إِنَّ) مَتَى كَانَ مُؤَخِّراً (إِنَّ فِي قَوْلِكَ لَعَجَباً).

ـ يَجُوُز دُخُولُ لام الابتِداءِ على خَبَرِ (إنَّ) مَتَى (كَانَ):

ـ مُؤخِّراً مُثْبَتاً نَحْوَ (إِنَّنَا لَمُقِيمُونَ عَلَى الوَفَاءِ).

- أو مَاضِياً جَامِداً نَحْوَ (إِنَّ زَيْداً لَنِعْمَ الرَّجُلُ).

ـ أو مُتَصَرِّفاً مَقْرُوناً (بِقَدْ) نَحْوَ (إنَّكَ لَقْد اصَبْتَ). ـ أو مُضَارعاً نَحْوَ (إنَّك لَتَقُولُ الحَقِّ).

إِذَا خُفِّفَتْ (إِنَّ) تَرَجَّحَ إِلغَاؤُهَا، وَبَطَلَ عَمَلُهَا لِزَوالِ الْحَتِصَاصِهَا فَيْرْفَعُ الجُزْآنِ بَعْدَهَا؛ وَتَدْخُلُ لَامُ الابْبَدَاء عَلَى

الْخَبَرِ نَحْو (إِنِ البَدْرُ لَطَالِعٌ)، وَتُسَمَّى اللَّمَ الفَارِقَةَ.
- إِذَا خُفَفَتْ (إِنَّ) كَانَ اسْمُها ضَمِيرَ الشَّانِ مَحْدُوفاً،
وَخَبَرُهَا جُمْلَةً، وحِينَئِذٍ تَدْخُلُ عَلَى الجُمَلِ الاسْمِيَّةِ،

والفِعْلِ الجَامِدِ، والفِعْلِ المُتَصَرِّفِ: عَلِمْتُ أَنِ المَوْتُ قَرِيبٌ.

واَعْلَمْ أَنَّ لَيْسَ للصَابِرِ إلاَّ النَّصْرُ.

وَقَدْ أَعْمَلُهَا بَعْضُ العَرَبِ عَلَى قِلَّةٍ فَقَالُوا (إِنْ خَالِداً لَمُسَافِرٌ).

َ (أَنْ) لَا تَنْصِبُ المُضَارِعَ إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ فِعْلِ يَدُلُّ عَلَى النَّقِينِ، بَلْ تَكُونُ حِيَنَئِد مُخَفَّفَةً مِنَ أَنَّ النَّقِيلَةِ كَقَرْلِكَ (عَلِمتُ أَنَّ النَّقِيلَةِ كَقَرْلِكَ (عَلِمتُ أَنْ لَا يَرْجِعُ الْحُوكَ)، فَخُفِّفَتْ أَنْ لَا يَرْجِعُ الْحُوكَ)، فَخُفِّفَتْ أَنْ وَحُدِفَ اسمُهُا.

أمًّا إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ غَيِرِ ذَلِكَ مِنَ الأَفْعَالِ فَتَكُونُ نَاصِبَةً وَتُؤُوِّلُ مَع مِلْتِها مِثلِ وَتُؤُوِّلُ مَع مُولًا لِلعَامِلِ قَبْلَها مثل (أريدُ أَنْ أَتَعْلَمَ - أي أريدُ التَّعَلَّمَ).

إِذَا خُفِّفَتْ كَأَنَّ جَرَتْ عَلى حُكْم (أَنَّ) المُخَفَّفَةِ فَيَكُونُ اسْمُها ضَمِيرَ الشَّانِ، وَخَبَرُهَا الجُمْلَةَ التِي بَعْدَهَا.

فإذا دَخَلَتْ عَلَى فِعْل مُتَصَرَّفِ فُصِلَتْ عَنْهُ فِي الإيجَابِ بـ (قَدْ)، وفِي النَّفْي ِ بـ (لَمْ) كَأَنَّ قَدْ قَامَ زَيْدٌ. كَانَ لَمْ يَقُمْ عَمْـرُو.

إِذَا خُفَّفَتْ لَكِنَّ بَطَلَ عَمَلُها، لَكِنْ يُسْتَحْسَنُ اقْتِرَانُها والحَالَةُ هِيَ هَذِه (بالوَاو) تَفْرِقَةً بَيْنَها وبَيْنَ وَاوِ العَطْفِ: نَجَا المُسَافِرُونَ (وَلَكِنْ) صَدِيقُكَ غَرِقَ.

تُفْتَحُ هَمْزَةُ (إِنَّ) إِذَا صَحَّ أَنْ يَسُدُّ المَصْدَرُ مَسَدَّها. وَتُكْسَر إِذَا لَمْ يَصِحُّ ذَلِكَ.

ويَجُوزُ الكَسْرُ والفَتْحُ إذا صَعَّ الاعْتِبَارَانِ.

إِذَا لَحِقْتِ (مَا) الحَرْفِيَّةُ أُواخِرَ هَذِهِ الْأَفْعَالَ كَفَّتْهَا عَنِ العَمَلِ، ولِذَلِكَ تُسَمَّى (ما) الكَّافَّةَ (إِنَّمَا اللَّهُ واحدٌ). (وكَانَّمَا أَخُوكَ أُسَدٌ).

أما (لَيْتَ) فَيَجُوزُ إعْمَالُهَا وإلغَاؤُهَا إِذَا اقْتَرَنَتْ بِمَا.

يَكُونُ بَعْدَ (ما) الكَافَّةِ مَرْفُوعاً عَلَى الابْتِدَاءِ والخَبرِيَّةِ وَحِيَنَّذٍ يَرُول اخْتِصَاصُها بالاسْمَاءِ فَتَدْخُلُ أَيْضاً عَلَى الأَفْعَالِ نَحْوَ: (كَانَّما يُسَاقُونَ إلى الْمُوتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ).

- إِذَا كَانَتْ (ما) مَوْصُولَةً كَما فِي قَوْلِكَ: (إِن مَا عِنْدَ اللَّهِ باقٍ) ، باقٍ) (أي إِنَّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ باقٍ) ،

ـ أو مَصْدَرَّية كَمَا فِي قَوْلِكَ (إِنَّ مَا فَعَلْتَ جَمِيلُ (أَي إِن فِعْلِكَ جَمِيلُ). . . فجينَئِذِ يَبْقَى عَمَلُهَا، وَتُكْتَبُ مَفْصُولَةً مِنْ إِنَّ بِخِلافِ (ما) الكَاقَّةِ.

# لَا النَّافِيَةُ لِلجِّنسِ

لَا النَّافِيَةُ لِلجِنْسِ تَعْمَلُ عَمَلَ (إِنَّ) أِي إِنَّهَا تَنْصُبُ المُبْتَداُ وتَرْفَعُ الخَبَرَ. وَسُمِّيَتْ (لَا) النَّافِيَةَ للجِنْسِ لأَنَّهَا تَنْفِي بِلُخُولِهَا حَقِيقَةَ النَّكِرَةِ كُلُها. فإذَا قُلْتَ (لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ. اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ اللَّهُ الْمُ

تَعْمَلُ (لا) عَمَلَ (إنَّ) بَخَمْسَةِ شُرُوطٍ:

١ ـ أَنْ تَكُونَ نَافِيَةً لِلجِنْسِ نَصّاً أي نَفْياً عَامّاً.

٢ ـ أَنْ يَكُونَ اسْمُهَا وَخَبَرُهَا نَكِرَتَيْنِ.

٣- أَنْ يَكُونَ اسْمُهَا مُتَّصِلاً بِهَا أَيْ إِنَّه لاَ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ
 خَبَرُهَا وَغَيْرُهُ عَلَى اسْمِهَا. وإذَا انْفَصَلَ اسْمُهَا عَنْهَا الْغِيَتْ، وَوَجَبَ تَكْرَارُهَا عِنْدَ العَطْفِ عَلَيْهِ (لا فِي الدَّارِ رَجِلُ ولا أَمْرَأَةٌ).

٤ ـ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ خَبَرُهَا عَلَيْهَا.

ه - أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَيْهَا حَرْفُ جَرِّ (لاَ كَوْكَبَ سَاطِغ). وإذَا
 دَخَلَ عَلَيْهَا حَرْفُ جَرِّ بَطَلَ عَمَلُهَا، وَيُعْرَبُ مَا بَعْدَهَا
 مَجْرُوراً (سِرْتُ بَلا زَادٍ).

- تُعْتَبَر (لا) مَعَ اسْمِهَا فِي مَحَلِّ رَفْعٍ على الابْتِدَاءِ.

واسْمُ (لَا) يَكُونُ مُفْرَداً أَوْ مُضَافاً أَو شَبِيهاً بالمُضَافِ.

١ - فإذا كَانَ اسْمُ (لا) مُفْرَداً فإنَّهُ يُبْنَى عَلَى مَا كَانَ يُنْصَبُ
 به:

لَا رَجُلَ في الدَّادِ. لَا رَجُلَيْنِ عِنْدَنَا. لَا فَاضِلاتِ مَذْمُوماتٌ

٢ - إذا كَانَ اسْمُ (لا) مُضَافاً أو شَبِيهاً بالمُضَافِ وَجَبَ نَصْنُهُ:

لَا خَادِمَ مَائِدَةٍ خَاضِرٌ .

لا مُنْصَبّاً على العِلْمِ فِي المَكْتَبِ.

ـ يَكْثُرُ حَذْفُ خَبَرِ (لا) إذَا كَانَ مَعْلُومًا (لاَ بأْسَ) أي لاَ بأْسَ عَلَيْكَ. وأكْثَرُ ما يَحْذِفُونَه مع (إلاً) (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ) أي لاَ إِلَهَ مَوْجُودٌ.

- إِذَا نُعِتَ اسْمُ (لا) المُفْرَدُ بِمُفْرَدٍ مُتَّصِلٍ بِهِ جَازَ في النَّعْتِ البِنَاءُ عَلَى الفَتْح وَجَازَ النَّصْبُ والرُّفْعُ: لَا رَجُلَ ظريفَ أو ظريفً أو ظريفً عِنْدَنا.

إذا فُصِلَ النَّعْتُ جَازَ نَصْبُهُ أو رَفْعُهُ فَقَط: (لا رَجُلَ عِنْدَنَا ظَرِيفٌ أوْ ظَرِيفاً).

إِذَا تَكُرُّرَتْ (لا)

إِذَا كَانَ اسْمُها نَكِرَةً مُتَّصِلًا بِهَا جَازَ إِعْمَالُ المُكَرِرُتَيِنْ (لاَ حَوْلُ ولاَ قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ) وَجَازَ إِلغَاؤُهُمَا جَمِيعاً (لاَ حَوْلُ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ).

- وَيَجُوزِ إعْمَالُ إحْدَاهُمَا وإلغَاءُ الْأَخْرَى (لَا رَجُلُ فِي الدَّارِ ولا امَرأَةً).

إذَا كَانَ المَعْطُوفُ على اسْمِ (لا) مَعْرِفَةً وَجَبَ رَفْعُ السْمِ (لا) مَعْرِفَةً وَجَبَ رَفْعُ المْعرِفَةِ سَواءً تَكَرَّرُ (لا رَجُلَ وَلا زَيْدُ فِي الدَّارِ).
 فِي الدَّارِ) وَ (لا رَجُلَ وَزیْدٌ فِي الدَّارِ).

ضَمِيرُ الشَّأْنِ

هُوَ الضَّمِيرُ الغَائِبُ المُفْرَدُ يُكَنَّى بِهِ عَنْ الشَّأْنِ أَي الأَمْرِ الذِي يُرَادُ الحَدِيثُ عَنْهُ (هُوَ اللَّهُ رَحِيمٌ).

ـ والغَايَةُ مِن ضَمِيرِ الشَّأْنِ تَعْظِيمُ الأمْرِ أَوْ تَفْخِيمُهُ.

ــ لا يَكُونُ ضَمِيرُ الشَّأْنِ إِلَّا بِلَفْظِ الغَاثِبِ المُفْرَدِ لِيُطَابِقَ مَا يُرَادُ بِهِ مِنَ الشَّأْنِ أَو القِصَّةِ. وضَمِيرُ الشَّأْنِ إِمَا مُتَّصِلُ أَو مُنْفَصِلٌ:

آ ـ وَيَكُونُ ضَمِيرُ الشَّأْنِ المُنْفَصِلُ مُبْتَدا نَحْوَ (هُوَ الدَّينُ أَسَاسُ التَّمَدُّنِ)، (هِيَ الدُّنْيَا تَمْكُر بأَهْلِهَا).

وَيَكُونُ أَيْضاً اسْماً لـ (ما) العَامِلَةِ عَمَلَ لَيْسَ (وَمَا هُوَ مَنْ يأسُو المَكْلُومَ)

ب - إذا كَانَ ضَمِيرُ الشَّأْنِ مُتَّصِلًا بَارِزاً اخْتَصَّ بأن وأخواتِها
 وبأَفْعَال ِ القُلُوبِ: إِنَّهَا القَنَاعَةُ أَغْنَى. أُخِبْرْتُ أَنَّه يَقُومُ
 الأميرُ.

ج - يُشْتَرطُ فِي خَبَرِ ضَمِيرِ الشَّأْنِ أَنْ يَكُونَ جُمْلَةً اسْمِيَّةً خَبَرِيَّةً مُتَأْخَرةً عَنْهُ غَيْرَ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى ضَمِيرٍ يَعُوُد عَلَيْهِ.

- يَخْتَلِفُ ضَمِيرِ الشَّانِ عَنْ سَائِرِ الضَّمَائِرِ بِأُمُورٍ مِنْها: إِنَّه يَعُودُ إِلَى مَا بَعْدَهُ عَلَى خِلَافِ الأصل ِ.

إِنَّهُ يُلاَزِمُ الإِفْرَادَ فَلاَ يُثَنِّى وَلاَ يُجْمَعُ

إنَّه لَا يَكُونُ إِلَّا غَائِبًا.

إنَّه لَا يُقَدَّمُ خَبَرُهُ عَليهِ.

إنَّه لَا يَلْزَمُ أَنْ يَعُودَ الضَّمِيرُ مِنَ الخَبَرِ إِلَيْهِ.

وانَّهُ يَكُونُ لِمُفَسِّرِه مَحَلًّ مِنَ الإعْرَابِ بِخِلَافِ سائِرِ المُفَسِّرَاتِ. المُفَسِّرَاتِ.

#### لبا

١ - تَخْتَصُّ بِالمُضَارِعِ فَتَجِزْمُهُ وَتَقْلِبُهُ مَاضِياً وَلَكِنَ نَفْيَهَا مُسْتَمِرٌ إِلَى الحَالِ بِعَكْسِ (لَمْ): (لَمَّا يَأْتِ).

٢ ـ تَخْتَصُّ بالمَاضِي . وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهَا عُلَمَاءُ اللَّغَةِ :
 ـ فقال جَمَاعَةُ هِي ظَرْفُ

ـ وقال جَمَاعَةً حَرَّفُ لِرَبْطِ جُمْلَتَيْنِ.

٣ ـ تَكُونُ حَرْفَ اسْتِئْنَاءِ فَتَدْخُلُ عَلَى الجُمْلَةِ الاسْمِيَّةِ نَحْوَ:
 (إنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْها حَافِظُ).

# المَفْعُولُ فِيهِ (الظَّرْفُ)

هُوَ اسْمٌ يُذْكُرُ لِبَيَانِ زَمَانِ الفِعْلِ أَوْ مَكَانِهِ. (حَضَرْتُ صَبَاحًا أَمَامَ المُعَلِّمِ). والمَفْعُولُ فِيه إِمَّا أَنْ يَكُونَ ظَرْفَ زَمَانٍ أَو ظَرْف مَكَانٍ.

مِنْ أَسْمَاءِ الزَّمَانِ مَا يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُ ظَرْفاً أَوْ غَيْرَ ظَرْفٍ فَيَسَمَّى ظَرْفاً مُتَصَرِّفاً مِثْلِ (يَوْمٍ وَمَكَانٍ) فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُسْتَعْمَلُ ظَرْفاً (نَحْو سِرْتُ يَوْماً، وَجَلَسْتُ مَكَاناً). ويُمْكِنُ أَنْ يُسْتَعْمَلا غَيْرَ ظَرْفٍ (يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمٌ مُبَارَكُ)، (مَكَانُكَ عَالِ أَيْها الصَّلِيقُ).

- وَمِنْهَا مَا يُلاَزِمُ الظُّرْفِيَّةَ فَيُسَمَّى ظَرْفاً غَيْرَ مُتَصَرِّفٍ مَثْلَ (عِنْدَ، قَبْلَ، بَعْدَ، لَدُنْ).

- الظَّرْفُ يَحْتَاجُ دَائِماً إلى مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الفِعْلِ أَو شِبْهِ الفَعْلِ (المَصْدَرِ أَو اسْمِ الفَاعِلِ أَو اسْمِ المَفْعُولِ، أو الصَّفَةِ المُشَبَّهَةِ أَو أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ).

### جِئْتُ صَبَاحاً

أسْماءُ الزَّمَانِ المُتَصَرِّفَةُ تَكُونُ صَالِحَةً للنَّصْبِ عَلَى
 الظَّرْفِيَةِ فَقَطْ في حَالتَيْن:

آ ـ إذا تَعَلَّقَتْ بِفِعْلِ أو شِبْهِهِ.

ب ـ وَتَضَمُّنَتْ مَعْنَى (في).

أي تَصْلُحُ لأَنْ تَكُونَ جَواباً لِمَنْ يَسْالُ (مَتَى، أَيُّ مُدَّةٍ؟). سَافَرْتُ شَهْرٍ]. مُدَّةٍ ثَمَهْمٍ

- أسَماءُ المَكَانِ المُتَصَرِّفَةُ تَكُونُ صَالِحةً للنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ فَقَطْ إِذَا تَعَلَّقَتْ بِفِعْلِ أَو شِبْهِهِ وَتَضَمَّنَتْ مَعَنَى (فِي) أي إِذَا كَانَتْ صَالِحَة لأَنْ تَكُونَ جَواباً لِمَن يَسْأَلُ (أَيْنَ، كُمْ؟). (قِفْ يَمِينَكَ) (أَيْ جِهَة اليَمِينِ).

#### أيً

أيَّ اسْمُ مَوْصُولُ لِلْعَاقِلَ وَلِغَيْرِهِ وَيَنْفُرِدُ عَنْ سَائِرَ المَوْصُولَاتِ بِأَنَّهُ مُعْرَبٌ دَائِماً نَحْو: (يَسُونِي أَيُّهُمْ هُـو قَادِمٌ).

- وَيُنْنَى فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ حَالَةً مَا إِذَا أُضِيفَ وَحُذِفَ صَدْرُ صِلَتِهِ وَحِيَنئذٍ يُبْنَى على الضَّمِّ (يَسُرُّنِي أَيُّهُمْ قَادِمٌ). (وَرَايْتَ أَيُّهُمْ قَادِمٌ). (وَرَايْتُ أَيُّهُمْ مُتَضَلِّعٌ فِي العُلُومِ) (وَلَنَّزْعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعةٍ أَيُّهُمْ أَشَدٌّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا..)

ـ المُرَادُ بِصَدُرِ الصَّلَةِ لَفْظَةُ الضَّمِيرِ المَحْذُوفِ (هُوَ) فِي المِثَالِ ، لأَنَّ التَّقْدِيرَ هُوَ: أَيُّهُمْ هُوَ قَائِمٌ . وأَيُّهُمْ هُوَ اشَدُّ عَلَى الرَّحَمَن عِتِيًاً. الرَّحَمَن عِتِيًاً.

رِيُشْتَرِطُ فِي عَامِلِ (أَيُّ) أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبِلاً مُقَدَّماً عَلَيْهَا فَلا يُقَالُ: (أَعْجَبنِي أَيُّهُمْ قَامَ).

ـ الأَكْثَرُ فِي اسْتِعْمَالِ (أَيُّ) الإِفْرَادُ والتَّذْكِيرُ مَعَ الجَّمِيعِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَنَّهُا (تُدْهِشُنِي أَيْتُهُمْ خَطَبَتْ).

#### الإعراب

أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

أَعُوذُ - فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ الظَّاهِرَةِ، وَفِعْلُ أَعُوذُ مُعْتَلِّ أَجْوَفُ، وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ وُجُوباً تَقْدِيرُهُ أنا.

بِاللَّهِ ـ البَّاءُ حَرْفُ جَرٌّ واللَّهِ اسْمُ الجَّلَالَةِ مَجْرُورٌ بِالبَّاءِ. والجَازُ والمَجْرَورُ مُتَعَلِّقَانِ بِأُعُوذُ.

مِنَ الشَّيْطَانِ ـ مِنَ حَرْفُ جَرٍّ، والشَّيطَانِ اسْمٌ مَجْرُورٌ بِمِنْ والجَازُ والمَجْرُورُ مُتَعَلِّقَانِ بِأَعُوذُ أَيْضاً وَمِنْ لاَبْتداءِ الغَايَةِ. الرَّجيم - نَعْتُ حَقِيقي لِلشَّيْطَان .

وَجُمْلَةُ الاسْتِعَاذَةِ ٱبْتِدائِيَّةُ لَا مَحَلِّ لَهَا مِنَ الإعْرَابِ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

بِاسْمِ ـ البَّاءُ حَـرْفُ جَرٌّ، واسْم مَجْرُورٌ بالبَّاءِ والجَارُّ والمَجْرُورُ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْذُونٍ تَقْدِيرُهُ أَبْتَدِىءُ بِاسْمِ اللَّهِ الرُّحْمَنِ.

والبَّاءُ مُنَا لِلاسْتِعانَةِ أَوْ للالْصَاق والجَارُّ وَالمَجْرُورُ فِي مَحَلُ نَصْبِ مَفْعُولُ بِهِ مُقَدَّمٌ اللَّهِ ـ مُضَافُ إِلَيْهِ مُجْرُورٌ

الرُّحْمَنِ الرَّحيم ِ ـ صِفَتَانِ لِلَّهِ تَعَالَى مَجْرُورَتَانِ وَجُمْلَةُ ٱلْبُسَمَلَةِ ابْتِدَائِيَّةً لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الإعْرَابِ.

### (سورة الفاتحة)

(الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإيَّاكَ نَسْتَعِينُ إهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الذِّينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)

الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالَمِينَ

الحَمْدُ مُنْتَدَأً مَرْفُوعُ لِلَّهِ لِللَّهِ اللَّهُمُ حَرْفُ جَرٍّ، واللَّهِ اسْمٌ مَجْرُورٌ، والجَارُ والمَجْرُورُ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْذُوفِ خَبَرٍ تَقْدِيرُهُ (دَاثِمُ أَوْ

رَبِّ ـ صفة لِلَّهِ مَجْرُورةً، أَوْ بَدَلٌ مِنْه مَجْرُورٌ.

العَالَمِينَ ـ مُضَافٌ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرُّهِ الْيَاءُ نِيَابَةً عَنْ الكَسْرَةِ لأنَّهُ مُلْحَقٌ بِجَمْعِ المُذَكِّرِ السَّالِمِ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ـ صِفَتانِ لِلَّهِ تَعَالَى أَيْضًا مَجْرُورَتَانِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ:

مَالِكِ ـ صِفَةُ رَابِعَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى يَوْم ـ مُضَافُ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ الدِّينَ ـ مُضَافُ إِلَيْهِ مَجْرُورُ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

إِيَّاكَ - ضَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ فِي مَحَلٍّ نَصْبٍ مَفْمُولٌ بِه مُقَدَّمٌ لِلاخْتِصَاصِ

نَعْبُدُ ـ فَعْلُ مُضَارِعُ مَرْفُوعٌ . وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ وُجُوباً

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ـ

تَقْدِيرُ وِ نَحْنُ.

وإيَّاكَ ـ مَعْطُوفٌ عَلَى إيَّاكَ نَعْبُدُ

نَسْتَعِينُ \_ فِعْلُ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ. وَهُوَ فِعْلُ مُعْتَلُ أَجْوَفُ.

إهدنا الصراط المستقيم

إِهْدِنَا ـ فِعْلُ أَمْرٍ مَبْنِيُّ عَلَى حَذْفِ حَرْفِ العِلَّةِ، وَهُوَ هُنَا بِمَعْنَى الدُّعَاءِ. و(نا) ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ فِي مَحَلٍّ نَصْبٍ مَفْعُولُ بِهِ. وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ وُجُوباً تَقْدِيرُهُ أَنْتَ.

الصِّرَاطَ ـ مَفْعُولُ بِهِ مَنْصُوبٌ.

والأصْلُ في هَدَى أَنْ لاَ تَتَعَدَّى إِلَّا إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ وَلَكِنْ غَلَبَ الاتَّسَاعُ فَعَدَّاهَا بَعْضُهُمْ إلى مَفْعُولَيْن

> المُسْتَقِيمَ \_ صِفَةً للصَّرَاطِ مَنْصُوبً صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

ا هُدًى .. خَبْرُ ثالِثُ لِـ ذا للمُتَّقِينَ \_ جَارٌّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِهُدًى لأَنَّهُ مَصْدَرٌ.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءُ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَم لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤمِنُونَ (الآية ٦ من سورة البقر)

إِنَّ - حَرْفٌ مُشَبَّهُ بِالفِعْلِ يُنْصِبُ الاسْمَ وَيَرْفَعُ الخَبَرَ. الذين - اسْمٌ مَوْضُولٌ مَبْنِيٌ عَلَى الفَتْح ِ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ

كَفَرُوا ـ فِعْلُ مَاضِ وَفَاعِلٌ.

سَواءً .. خَبَرٌ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِمْ \_ جَارٌّ وَمَجْرُورٌ مُتْعَلِّقَانِ بسَواء

أَأَنْذُرْتَهُمْ \_ الهَمْزَةُ هي هَمْزَةُ التَّسْوِيَةِ. حرف مَصَدرِي، وَهِيَ وَالْفِعْلُ بَعْدَهَا فِي تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ مُبْتَدَأً مُؤَخَّرٌ

أم .. عَاطِفَةُ مُفَصِّلَةً

لَمْ تُنْذِرهُمْ - لَمْ حَرْفُ جَرْمٍ ، وَتُنْذِرْهُمْ فِعْلُ مُضَارِعٌ مَجْزُومً بِلَمْ والفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ وُجُوباً تَقْدِيرُهُ أَنْتَ. والهَاءُ خَمْ مُنْ مُتَّصِلٌ فَي مَحَلُّ نَصْبٍ مَفْعُولٌ بِهِ. والجُمْلَةُ مَعْطُوفَةُ عَلَى جُمْلَةِ أَنْذَرْتَهُمْ.

لاَ يُؤْمِنُونَ \_ لا نَافِيَةً

يُوْمِنُونَ \_ فِعْلُ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ وَعَلامَةُ رَفْعِهِ ثُبُوتُ النُّونِ وَالوَاوُ ضَمِيرٌ مُتَصِلُ فاعِلُ. وَجُمْلَةُ (لاَ يُؤْمِنُونَ) خَبَرُ بَعْدَ

أَوْ هِيَ جُمْلَةٌ مُفَسِّرَةً لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الإعْرَابِ.

(يُخَادِعُونَ اللَّهَ والَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) (الآية ٨ من سورة البقرة)

يُخَادِعُونَ ـ فِعْلُ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ وَعَلاَمَةُ رَفْعِهِ نُبُوتُ النُّونِ والوَاوُ فَاعِلُ والجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةِ مُسْتَأَنَّفَةً. أَوْ هِيَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ المُسْتَكِنِّ فِي (يقُولُ) في الآية السَّابقةِ.

اللُّهُ ـ مَفْعُولُ بِهِ لِيُخَادِعُونَ.

صِرَاط ـ بَدَلُ مُطَابِقٌ مِنَ الصَّرَاطَ ـ مُوات بدل حديق مَحْلُ جَرٌّ مُضَافٌ إلَيْهِ. الْغَمْتَ ـ فِعْلُ ماضٍ مَبْنِيُّ علي السُّكُونِ لاَتُصَالِهِ بِضَمِير رَفْع مُتَحَركٍ. والتَّاءُ ضَمِيرٌ مُتَصِلٌ فِي مَحَلٌ رَفْع فَاعِلٌ وجُمْلَةُ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لاَ مَحَلَّ لَهَا مِنَ الإِعْرَابُ صِلَةً

الموصول

عَلَيْهِمْ \_ جَارٌّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِٱنْعَمْتَ.

غَيْرٍ ـ بَدَلَ مِنَ الضَّمِيرِ فِي عَلَيْهِمْ. أَوْ مِنَ الَّذِينَ. أَو نَعْتُ

المَغْضُوبِ ـ مُضَافٌ إِلَيْهِ (وَهِيَ اسْمُ مَفْعُولٍ). عَلَيْهِمْ ـ جَارٌّ ومَجْرُورٌ فِي مَحَلِّ رَفْع نَـائِبُ فَـاعِـلِ لِلْمَغْضُوبِ لأَنَّهُ اسْمُ مَفْعُولٍ.

ولاً ـ الواوُ حَرِفُ عَطْفٍ. وَلاَ زَائِدةً لِتَاكِيدِ مَعْنَى النَّفي وَهُوَ مَا في (غَيْرِ) مِنْ مَعْنَى النَّفِي.

الضَّالِّينَ ـ اسمٌ مَعْطُوفٌ عَلَى المَعْضُوبِ عَلَيْهِم مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرَّهِ الياءُ لأنَّهُ جَمْعُ مُذَكِّرٍ سَالِمٌ.

أَلَم .. ﴿ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى للْمُتَّقِينَ ﴾

الأيتان (١) و (٢) (من سورة البقرة) أَلَم - كَلِمَةً أُرِيدَ لَفْظُهَا دُونَ مَعْنَاهَا فِي مَحَلِّ رَفْع خَبْرٌ لِمْبَتداً مَحْذُوفٍ أَيْ (هَذِهِ أَلَم).

ذَلِكَ ـ ذا: اسْمُ إشارَةٍ فِي مَحلِّ رَفْعٍ مُبْتَدأً. واللَّمُ لِلْبُعْدِ. والكافُ للِخطَابِ.

الكِتابُ - خَبرُ ذا، لأنَّهُ قُصِدَ بِهِ الإخْبَارُ بِأَنَّهُ الكِتَابُ المُقَدَّسُ المُسْتَحِقُّ لِهَذَا الأَسْمِ تَدْعِيماً لِلتَّحَدِّي. والجُمْلَةُ ابْتِدائِيَّةُ لَا مَحَلَّ لها.

لاً رَيْبَ فِيه:

لاً ـ نافِيَةً لِلجِنسِ رَيْبَ ـ السُّمُها المَبْنِيُّ عَلَى الفَتْح ِ فِي مَحَلُّ نَصْبٍ اسْمُ لا . فيه ـ جَارٌ وَمَجْرُورٌ وَهُمَا مُتَعَلِّقَانَ بِمَحْذِوفِ خَبَرِهَا والجُمْلَةُ خَبَرُ ثَانٍ لـ ذا. أو حَالٌ مِنَ الكِتَابِ.

والَّذِينَ ـ الوَاوُ حَرْفُ عَطْفٍ والَّذِينَ اسْمُ مَوْصُولٌ في محلِّ نصبٍ مَعْطُوفٌ عَلَى (اللَّهَ).

آمَنُوا ـ فِعْلُ ماضِ وَفَاعِلُهُ الوَاوُ والجُمْلةُ الفِعْلِيَّةُ لاَ مَحَلَّ لَهَا صِلَةُ المَوْصُولَ ِ.

وَمَا يَخْدَعُونَ ـ الوَاوُ وَاوُ الحَالِ وَمَا نَافِيةً

يَخْدَعُونَ \_ فِعْلُ مُضَارِعٌ مَوْفُوعٌ وَعَلاَمَةُ رَفْعِهِ ثُبُوتُ النُّونِ والوَاوُ فَاعِلُهُ

إلَّا ـ أداةُ حَصْر

أَنْفُسَهُمْ \_ مَفْعُولٌ بِهِ مَنْصُوبٌ. والهَاءُ ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ فِي مَحَلً جَـرُّ بالإضَافَةِ.

وَمَا يَشْغُرُونَ ـ الوَاوُ عَاطِفَةً، وَمَا نَافِيَةً

يَشْعُرُونَ ـ إِفِعْلُ مُضَارِعُ مَرْفُوعٌ . والجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ (وَمَا يَخْذَعُونَ).

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ والَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (الآية ٢١ من سورة البقرة)

يا۔ حَرْفُ نِداءِ

أيُّ \_ مُنَادَى نَكِرَةً مَقْصُودَةً مَنِيٌّ عَلَى الضَّمَّ فِي مَحَلُّ نَصْبٍ، وها: للتنبيه

النَّاسُ - بَدَلِّ مِنْ أَيُّ على اللَّفْظِ

اعْبُدُوا ـ فِعْلُ أَمْرٍ مَبْنِيًّ عَلَى حَذْفِ النُّونِ، لأنَّ مُضَارِعَهُ مِنَ الأَفْعَالِ الخَمْسَةِ . الأَفْعَالِ الخَمْسَةِ .

رَبُّكُمْ - مَفْتُول بِه. والكافُ ضَمِيرُ مُتَّصِلُ فِي مَحَلِّ جَرٍّ

الَّذِي \_ اسْمٌ مَوْصُولٌ نَعْتُ لِرَبِّكُمْ خَلَقَكُمْ \_ فَعْلَ مِنْ عُولٌ بِهِ. والفَاعِلُ مُسْتَتِرٌ خَلَقَكُمْ \_ والفَاعِلُ مُسْتَتِرٌ تَقَدِيْرُهُ هُوَ.

والَّذِينَ ـ الوَاوُ حَرْفُ عَطْفٍ. والَّذِينَ اسْمُ مَوْصُولٌ مَعْطُوفٌ عَلَى الكَافِ أي وخَلَق الَّذِينَ.

مِنْ قَبْلِكُمْ \_ جَارٌّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بجملة الصلة المحذوفة . لَعَلُّكُمْ - لَعَلَّ حَرْفُ ثَرَجٌ وَنَصْبٍ، والكَافُ اسمُهُ.

تَتَّقُونَ ـ فِعْلِّ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ. والوَاوُ فَاعِلٌ. والجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ خَبَرُ لَعَلَ. والجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ خَبَرُ لَعَلَ. وَجُمْلَةُ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ لَا مَحَلَّ لَهَا لاَنَّهَا مِمَّا قَبْلَهَا مَوْقُعُ الجَزَاءِ مِنَ الشَّرْطِ. وَيَجُوزُ أَنْ تُعْرَبَ حَالِيَّةً.

(وإنْ كُنْتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلِي عَبْدِينَا فَأْتُوا بِسُورةٍ مِنْ مِثْلِهِ وادْعُوا شُهَدَاءَكُمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُم صَادِقينَ) (الآية ٢٣ من سورة البقرة)

وإنْ \_ الواوُ اسْتِئْنَافِيَّةُ وإنْ شَرْطِيَّةٌ تَجْزِمُ فِعْلَيَنْ. كُنتُمْ ـ فِعْلُ ماضِ ناقصٌ والنَّاءُ اسْمُهَا. والفِعْلُ النَّاقِصُ فِي مُحَلِّ جَزْمٍ فِعْلُ الشُّوطِ.

في رَيْبٍ ـ جَارً وَمَجْرُورً مُتَعَلَّقَانِ بِمَحْذُوفِ خَبَرِ كُنْتُمْ. مِمًّا \_ جُارً وَمَجْرُورٌ. (مِنْ مَا) مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْذِوفِ صِفةٍ لِرَيْبٍ. وَمَا اشْمٌ مَوْصُولٌ.

نَزُّلْنَا \_ فِعْلُ ماضٍ مَبْنِيُّ على السُّكُونِ. (نا) ضَمِيرٌ فِي مَحَلٍّ رَفْع فَاعِلٌ. وَالْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ لَا مَحَلُ لَهَا صِلَةً المَوْصُول. والعَائِدُ مَحْذُوفُ أي نَزَّلْنَاهُ.

عَلَى عَبْدَنا \_ جارٌّ ومَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِنَزَّلْنَا،

فَأَتُوا ـ الفَاءُ رَابِطَةً لِجَوابِ الشَّرْطِ لأنَّ جُمْلَةَ الجوابِ

وَاتُوا ـ فِعْلُ الْمَرِ مَبْنِيٌّ عَلَى حَذْفِ النُّونِ وَالْوَاوُ ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ فَاعِلُ. والجُمْلَةُ فِي مَحلِّ جَزْم جَوَابُ

بِسُورَةٍ ـ جازٌّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقانِ بـ (أتوا).

مِنْ مِثْلِهِ ـ جَارً ومجرورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْذُوفِ صِفةٍ لـ (سُوَرةٍ). والهاء: ضمير مضاف إليه.

وادْعُوا ـ الوَاوُ عَاطِفَةٌ وادْعُوا مَعْطُوفٌ عَلَى (فَأْتُوا). والوَاوُ

شُهَدَاءَكُمْ \_ مَفْعُولٌ بِهِ لـ (ادْعُوا) . والكَافُ فِي مَحَلٍّ جَرًّ

إِنْ كُنتُمْ ـ إِنْ شَرْطِيَّةً، وكُنْتُمْ فِعْلَ مَاضٍ ناقِصٌ فِي مَحْلِ جَزْمٍ فِعْلُ الشَّرْطِ والتَّاءُ اسْـمُهُ.

صَادِقِينَ ـ خَبَرُهُ. وَجَوَابُ الشِّرْطِ محذوفٌ تقديرُهُ: فَافْعَلُوا ذَلكَ.

(فإنْ لَمْ تَفْعِلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ النِّي وَقُودُهَا النَّاسُ والحِجَارَةُ أُعِدُّتْ لِلْكَافِرِينَ) (الآية ٢٤ من سورة البقرة).

> فإنْ \_ الفَاءُ اسْتِثْنَافِيَّةٌ وإنْ شَرْطِيَّةً لَمْ ـ حَرْفُ جَزْم

تَفْعَلُوا ـ ۚ فِعْلُ مُضَّارِعٌ مَجْزُومٌ بِلَمْ وَعَلَامة جَزْمِهِ حَـٰذْفُ النُّونِ والوَاوُ فَاعِلُهُ

وَلَنْ تَفْعَلُوا ـ الوَاوُ اعْتِرَاضِيَّةً، وَلَنْ حَرْفُ نَفْي وَنَصْبٍ تَفْعَلُوا ـ فِعْلٌ مُضِارعٌ مَنْصُوبٌ بِلَنْ، وعَلاَمَةُ نُصْبِه حَذْفُ النُّون،والجُمْلَةُ لا مَحَلُّ لَهَا مِنَ الإغرابِ لأنَّهَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الشُّوطِ وَجَوابِهِ.

فَاتَّقُوا ـ الفَاءُ رابِطَةُ لِجَوابِ الشُّرْطِ

وَٱتَّقُوا فِعْلُ أَمْرٍ مَبْنِيٌّ عَلَى حَذْفِ النُّونِ، والوَاوُ فَاعِلُّ النَّارَ ـ مَفْعُولُ به

الَّتِي ـ اسْمٌ مَوْضُولٌ في مَحَلِّ نَصْبٍ صِفَةٌ لِلنَّادِ

وَقُودُهَا . مُبْتَداً مَرْقُوعُ . و (ها) : ضَمِيْرُ مُتَّصِلُ فِي مَحَلِّ جَرًّ

النَّاسُ ـ خَبَرٌ مَرْفُوعٌ

والحِجَارَةُ \_ الواوُ عاطِفَةُ والحِجَارَةُ اسمٌ معطوفٌ عَلَى (النَّاسُ) والجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ لَا مَحَلُّ لَهَا صِلَةُ المَوْصُولِ

أَعِدُّتْ ـ فِعْلُ ماض مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ . ونَـائِبُ الفَاعِـلِ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ جَوَازَاً تَقْدِيرُهُ (هِيَ)

للْكَافِرِينَ ـ اللَّامُ حَرْفُ جَرٍّ والكَافِرِينَ اسْمٌ مَجْرُورٌ باللَّامِ . والَجَارُّ والمَجْرُورُ مُتَعَلِّقَانِ بِأُعِدَّتُ

والجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ فِي مَحَلِّ نَصْبِ حَالٌ لازَمَةٌ مِنَ النَّادِ.

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خُلِيفَةً. . ﴾ (الآية ٣٠ من سورة البقرة)

الواو اسْتِئْنَافِيَّةً

إِذْ \_ ظَرْفُ لِمَا مَضَى مِنْ الزَّمَنْ فِي مَحَلِّ نَصْب مَفْعُولُ فيهِ

متعَلِقٌ بفعل مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ اذْكُرْ. وَهَذَا هُوَ الإعْرَابُ الغَالِبُ عَلَى (إِذْ) المَذْكُورةُ فِي أُوائِل السُّورِ والآياتِ. قَالَ \_ فِعْلُ ماض . والجُمْلَةُ الفِعْلَيَّةُ فِي مَحَلٍّ جَرٍّ بإضَافَةِ الظُّرْفِ إِلَيْهَا

رَبُّكَ ـ فَاعِلُ مَرْفُوعٌ ، والكاف: مضافٌ إليهِ . للمَلائِكَةِ - اللَّامُ حَرْفُ جَرٍّ والمَلاَئِكَةِ اسْمُ مَجُرورٌ باللَّامِ والجَارُ والمَجْرورُ مُتَعَلِّقَانِ بِقَالَ

> إِنِّي \_ إِنَّ حَرْفٌ مُشَبَّهُ بِالْفِعْلِ وَالْيَاءُ اسْمُهُ جَاعِلٌ ـ خَبَـرُهُ مَرْفُوعٌ

فِي الْأَرْضِ ِ ـ فِي حَرْفُ جَرٌّ، والأرْضِ اسْمَ مُجْرُورُ بِفِي، وَعَلامَةُ جَرِّهِ الكَسْرَةُ وَجُمْلَةُ (إِنِّي جَاعِلٌ) فِي مَحَلِّ نَصْب

خَلِيفَةً . مَفْعُولُ بِهِ ل (جَاعِلُ) لأنَّهُ اسْمُ فَاعِل ِ.

﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الحَكِيمُ العَلِيمُ ﴾ (الآية ٣٢ من سورة البقرة)

قَالُوا۔ فِعْلُ ماضِ وَفَاعِلُ (فَاعِلُه الوَاوُ) شُبْحانَكَ ـ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ. وَهُوَ مَصْدَرٌ لَا يَكَادُ يُسْتَعْمَلُ إِلَّا مُضَافاً، مَنْصُوبٌ باضْمَار فِعْلِهِ كَمَعاذَ اللَّهِ.

لاً ـ نَافِيةٌ لِلجِنسِ مِنْ أَخُواتِ (إِنَّ) المُشَبَّهَةِ بالفِعْلِ عِلْمَ - اسْمُ لَا النَّافِيةِ للِجِنْسِ مَبْنِيٍّ على الفَتْحِ لنا - اللَّامُ حَرْفُ جَرِّ. وَنَا ضَمِيرُ مُتْصِلٌ فِي مَحَلُ الجَرِّ والجَارُّ والمَجْرُورُ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْذُوفِ خَبرِ (لا)

إلَّا \_ أَدَاةُ حَصْرِ مَا ـ مَصْدَرِيَّةُ ـ أَو اسْمُ مَوْصُولٌ. وَهِيَ مَعْ مَدْخُولِهَا أَوْ هِيَ وَحْدَهَا فِي مَوْضِعِ الرَّفْعِ عَلَى الدَّلِيَّةِ مِنْ مَحَلِّ لا واسمِها نَحْوَ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

عَلَّمْنَنَا ـ فِعْلُ وَفَاعِلُ وَمَفْعَولُ بِهِ .والجُمْلَةُ لا مَحَلُّ لَهَا صِلَّةُ المَوْصُولِ .

> إِنَّكَ \_ إِنَّ وَاسْمُهَا أَنْتَ ـ ضَمِيرُ فَصْلِ أَو عِمَادٍ لا مَحَلُّ لَهُ.

أي بَغُوا لإنْزَالِ اللَّهِ.

مِنْ فَضْلِهِ ـ جَارٌّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِـ (يُنزُّلُ) أَيْضاً.

عَلَى مَنْ يَشَاءُ \_ جَارٌّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بـ(يُنَزُّلُ). وَيَشَاءُ فِعْلَ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ. وَفَاعِلُهُ مُسْتَتِرٌ يَعُودُ عَلَى (مَنْ)

مِنْ عِبَادِهِ \_ جَارًّ وَمَجْرُورً مُتَعَلِّقَانِ بِمَحذُوفِ حالٍ مُبَيِّنَةٍ لِمَن

فَبَاوُوا ـ الفاءُ عَاطِفَةً، وباؤُوا فِعْلُ ماضٍ وفَاعِلُ بِغَضَبٍ ـ جَارُّ ومَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بـ (باؤوا). ً

علىغَضَبٍ ـ جَارٌّ ومَجْرُورٌ مُتَعَلَّقَانِ بِمَحْذُوفِصِفَةٍ لِغَضَبٍ أو مُتَرادِفٍ

وللكافرين ـ الْوَاوُ اسْتِتَنافِيَّةٌ . لِلْكَافِرينَ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ

بِمَحْذُوفِ خبَرِ مُقَدَّم عَذَابٌ ـ مُبتَدأ مُؤخَّرُ

مُهينً \_ صِفةً للعَذَاب.

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (الآية ١٠٤ من سورة البقرة)

وَلَوْ۔ الوَاوُ اسْتِثْنَافِيَّةُ أَو عَاطِفَةً. لَوْ شَرْطِيَّةٌ غَيْرُ جَازِمَةٍ.

أنُّهُمْ ـ حرفٌ مُشبَّهُ بالفعل، واسمُهُ.

آمَنُوا ـ فِعْلُ ماضٍ وفَاعِلٌ (الوَاوُ فَاعِلٌ). والجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ

وَأَنَّ وَاسْمُهَا وَخَبَرُهِا فِي تَأْوِيلِ مَصْدر مُبْتَدأً خَبَرُهُ مَحْذُونُ أَي لُو إِيَمانَهُمْ ثَابِتَ .وَقِيلَ فِي مَحَلَ رَفْعٍ فَاعِلُ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ لَوْ ثَبَتَ إِيَمَانُهُمْ.

واتَّقَوْا ـ الوَاوُ حَرْفُ عَطْفٍ. واتَّقَوْا مَعْطُوفٌ عَلَى آمَنُوا. لَمَثُوبةً ـ اللَّامُ للابْتِداءِ، وقِيلَ إنَّها وَاقِعَةً في جَوابِ لَوْ للدَّلاَلَةِ علي النَّبُوتِ. وَمَثُوبةٌ مُبْتَدأً، مَرْفُوعٌ. وَساغَ الاَّبْداءُ بالنَّكِرَةِ لاَنَّهَا وُصِفَتْ.

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ـ مِنْ حَرْفُ جَرٍّ، وَعِنْدِ ظَرْفُ مَجْرُورٌ بِمِنْ والجَارُّ والمَجْرُورُ صِفَةً لـ (مَثُوبةٌ) واللَّهِ مُضَافٌ إلَيْهِ.

خَيَرٌ ـ خَبَرُ مَثُوبَةً مَرْفُوعُ . لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ـ لَوْ حَرْفُ شَرْطٍ، كَانُوا فِعْلُ مَاضٍ نَاقِصٌ

العَلِيمُ ـ خَبَرُ إِنَّ الأُولُ

الحَكِيْمُ - خَبُرُ إِنَّ الثاني ويَجُوزُ أَنْ تُعْرَبُ (أَنْتَ) مُبْتَداً خَبَرَاهُ العَلِيمُ الحَكِيمُ والجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ فِي مَحَلِّ رَفْعٌ خَبْرُ (إن)

﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَافِل مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (الآية ٧٤ من سورة البقرة) وَمَا ـِ الوَاوُ اسْتَثْنَافِيَّةُ وَمَا نَافِيَةُ حِجازِيَّةً تَعْمَلُ عَمَلَ لَيْسَ

اللَّهُ ـ اسْمُ (ما) المَرفْقُعُ

بِغَافِل إِ البَّاءُ حَرْفُ جَرَّ زائدٌ. غَافِل مَجْرُورٌ لَفْظاً مَنْصُوبٌ مُحَلًّا عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ (ما).

عَمًّا = عَنْ + ما:

عن: حرف جر. وما: اسم موصول في محلِّ جر بعن. والجارُّ والمجرور متعلقان بـ (غَافِل ٍ).

تَعْمَلُونَ ـ فِعْلُ وفَاعِلُ والجُمْلَةُ لا مَحَلَّ لها لأنَّها صِلَةُ

﴿ بِثْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْياً أَنْ يُنَزُّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاؤُوا بِغَضَبٍ عَلَى غُضَبٍ، وَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهيِنٌ ﴾ (البقرة الآية ٩٠) بِئْسَما ـ بِئْسَ فِعْلُ ماض جَامِدُ لإِنْشَاءِ الذُّمِّ. وَمَا نَكِرَةُ تَامَّةُ بِمْعَنى شيء في مَحَلُ نَصْبِ على التَّمْييزِ وَهَيَ مُفْسِّرَةً لِفَاعِل بِشْنَ بِمَعْنَى بِشْنَ شَيْئاً.

اشْتَرَوْا - فِعْلُ مَاضِ وَفَاعِلُ. والجُمْلَةُ صِفَةً لـ (مَا) بِهِ ـ جَارٌّ وَمَجْرُورٌ مُتَّعَلِّقَانِ بِاشْتَرَوْا

أَنْفُسَهُمْ: مفعول به والهاء: مضاف إليه.

أَنْ يَكْفُرُوا ـ أَن وَمَا فِي حَيِّزِها فِي تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ مُبْتَدَأً لاَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالذَّمِّ. وَجُمْلَةُ بِثْسَ هِيَ الخَبَرُ المُقَدَّمُ.

بِمَا - البَّاءُ حَرْفُ جَرٍّ. ومَا إِسْمُ مَوْصُولُ فِي مَحَلٍّ جَرٍّ بالبَّاءِ والجَارُّ والمَجْرُورُ مُتَعَلِّقَانِ بِيَكْفُرُوا.

أَنْزَلَ اللَّهُ - فِعْلُ ماض وَفَاعِلُ. والجُمْلَةُ صِلَةُ المَوْصُولِ. بَغْياً - مَفْعُولُ لأجلِهِ، وَهُوَ عِلَّةُ اشْتَرُوا، أَوْ عِلَّةُ يَكْفُرُوا. أَنْ يُنزِّلَ اللَّهُ ـ أَنْ حَرِفَ نَاصِبٌ، يُنزِّلَ فِعْلُ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ وَأَنْ وَمَا بَعْدَها فِي تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ مَنْصُوبٍ بِنَزْعِ الخَافِضِ

ا مُحْسِنَ ـ خَبَرَهُ.

والتَّجُمْلَةُ فِي مَحَلِّ نَصْبِ عَلَى الحَالِ.

فَلَهُ \_ الْفَاءُ رَابُطَةً . واللَّامُ حَرَّفُ جَرُّوالهَاءُضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ فِي مَحَلٍّ جَرٍّ والجَارُّ والمَجْرُورُ مُتَعلِّقَانِ بِخَبَرِ مُقَدَّمٍ .

أَجْرُهُ مِ مُبْتَداً مُؤخَّرُ. والجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ فِي مَحَلِّ جَزْمٍ جَوابُ الشَّرْطِ. عِنْدَ رَبِّهِ ـ عِنْدَ ظَرْفُ مَكانٍ مُتَعَلِّقُ بِمَحْذُوفٍ حَالٍ، وَرَبِّهِ مُضَافٌ إِلَيْهِ، والهَاءُ ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ فِي مَحَلٌ جَرٌّ مُضافٌ

وَلاً ـ الواوُ عَاطِفَةٌ وَلا نافِيةً .

خَوْفٌ ـ مُبْتَداً. وَقَدْ سَاغَ الابْتِداءُ بِهِ لِتَقَدُّمِ النَّفْيِ عَلَيْهِ.

عَلَيْهِمْ \_ عَلَى حَرْفُ جَرٍّ وَهُمْ ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ فِي مَحَلٍّ جَرٍّ والجَارُّ والمَجْرُورُ مُتَعَلِّقَانِ بِخَبَر (خَوْفُ).

وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ـ جُمْلَةً مَعْطُوفَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَها (لاَ خُوْفُ

﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِنَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ وسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾ (الآية ١١٤ من سورة البقرة)

وَمَنْ \_ الوَاوُ اسْتِثْنَافِيَّةً . وَمَنْ اسْمُ اسْتِفْهَام فِي مَحَلِّ رَفْع ا مُبْتدأً وَمَعْنَاهُ النَّفيُّ.

أَظْلَمُ ـ خَبَرُ مَنْ مَرْفُوعٍ .

مِمَّنْ ـ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مَّتَعَلَّقَانِ بـ (أَظَلَمُ). مَنَعَ ـ فِعْلٌ ماضٍ مَبْنِيٍّ عَلَى الفَتْحِ . وَفَاعِلُهُ مُسْتَتِرٌ يَعُودُ

عَلَى (مَنْ). مَسَاجِدَ ـ مَفْعُولُ بِهِ مَنْصُوبٌ.

اللَّهِ۔ مُضَافٌ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ.

والجُمْلَةُ لا مَحَّلَ لَها لأنَّها صِلَّةُ المَوْصُولِ.

أَنْ يُذْكَرَ ـ أَنْ حَرْفٌ نَاصِبٌ وَيُذْكَرَ فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بأَنْ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الفَتْحَةُ فِي آخِرِهِ.

وأنْ وما فِي حَيِّزِهَا فِي تُأْويلِ مَصْدَرِ مَفْعُولٌ ثَانٍ، لَمِنَع وَيُمْكِنُ إِعْرَابُ الْمَصْدَرِ مَفْعُولًا لأَجْلِهِ أَي كَرَاهَةَ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ. والوَاوُ اسمُهُ، يَعْلَمُونَ فِعْلِ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ بِثُبُوتٍ النَّونِ. وَجَوابُ لَوْ مَحْذُوفٌ دَلُّ عَلَيْهِ مَا قَبْلُهُ (أَي لَأَثِيبُوا).

﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ﴾ (الأية ١٠٨ من سورة البقرة)

أمْ \_ عَاطِفَةٌ مُنْقَطِعَةٌ بِمَعْنَى (بَلْ).

تُرِيدُونَ \_ فِعْلُ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ بِثَبُوتِ النُّونِ والوَاوُ فَاعِلٌ. أن تَسْالُوا ـ أن حَرفُ نَصْب، تَسالُوا فِعْلُ مُضَارعُ مَنْصُوبٌ

بأَنْ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ حَذْفُ النَّونِ مِنْ آخِرِه. وأنْ وَمَا فِي حَيْزِها فِي تَاويلِ مَصْدرٍ مَفْعُولُ تُريدُونَ.

رَسُولَكُمْ ـ مَفْعُولٌ بِهِ لِتَسْأَلُوا.

كِمَا سُئِلَ مُوسَى ـ الكَافُ حَرْفُ جَرٍّ، وَمَا مَصْدَرِيَّةً مُؤوَّلةً وَمَا بَعْدَهَا بِمَصْدِرِ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ أَوْ حَالٌ.

سُئِلَ ـ فِعْلُ ماض مبنيٌّ للمَجْهُولِ . وَمُوسَى نَائِبُ فَاعِل ـ

مِنْ قَبْلُ ِ مِنْ حَرْفُ جَرٌّ ، وَقَبْلُ ظَرْفٌ مَقْطُوعٌ مَبِنيٌّ في مَحَلُ جَرٍّ. والجارُّ والمَجْرُورُ مُتَعلِّقَانَ بِسُثِلَ.

﴿ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبَّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (الآية ١١٢ من سورة

بَلَى \_ حِرْفُ جَوابٍ لإِثْبَاتِ مَا نَفُوْهُ مِنْ دُخُولِ غَيْرِهِمُ

مَنْ۔ اسْمُ شَرْطٍ جَازِمٌ مُبْتَدأً.

أَسْلَمَ - فِعْلُ الشَّوْطِ - فِعْلُ ماضٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الفَتْحِ فِي مَخُلُّ جَزْمٍ.

وَجْهَهُ ـ مَفْعُولٌ به.

لِلَّهِ ـ اللَّامُ حَرْفُ جَرِّ واللَّهِ اسْمٌ مَجْرُورٌ باللَّامِ والجَّارُ والمَّجارُ والمَّجْرُورُ مُتَعَلِّقَانِ بأسْلَمَ.

وَهُوَ۔ الواؤُ واؤُ الحال ِ. وَ (هُو) مُبْتَدأً ضَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ مَبْنِيٌّ فِي مُحَلَّ رَفْع .

أَتِينَا آيَةً كَذَلِكَ لَيَعْقُوبَ مِ مَفْعُولَ بِهِ مُقَدَّمٌ مَنْصُوبٌ بالفَتْحَةِ. سورة البقرة). المَوْتُ فَاعِلُ مُؤَخِّرُ مَرْفُوعٌ بالضَّمَّةِ.

﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴾ (الآية ١٣٨ من سورة البقرة)

صِبْغَةَ ـ مَصْدَرٌ مُؤَكُّدُ، مَفْعُولُ مُطْلَقُ لِفِعْلِ مَحْذُوفٍ.

اللَّهِ \_ مُضَافٌ إلَيْهِ .

وَمَنْ ـ الوَاوُ عَاطِفَةً. مَنْ اسْمُ اسْتِفْهَام. وَقَدْ خَرَجَ الاسْتِفْهَامُ هُنَا إلى مَعْنَى اليَقِينَ، فِي مَحَلِّ دَفْعٍ مُبْتَداً.

أَحْسَنُ \_ خَبَرُ مَنْ مَرْفُوعٌ.

مِن الِلَّهِ: جَازٌ وَمْجِرُورٌ مُتَعَلِّقَانَ بِأَحْسَنَ.

صِبْغَةً \_ تَمييزُ مَنْصُوبُ.

وَنَحْنُ ـ وَاوُ الْحَالِ نَحْنُ ضَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ مُبْتَداً.

لَهُ ـ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ (بِعَابِدون) الخَبَر.

عَابِدُونَ \_ خَبَرُ نَحْنُ مَرْفُوعٌ بالواو .

والجُمْلَةُ حَالِيَّةُ فِي مَحَلٍّ نَصْبٍ.

﴿وَكَذَلِكَ جَعْلَنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ (الآية ١٤٣ من سورة البقرة).

وَكَذَلِكَ ـ الوَاوُ اسْتِثْنَافِيَّةً. والكَافُ حَرْفُ جَرٍّ. ذَلِكَ اسْمُ إشَارَةِ فِي مَحَلِّ جَرُّ بالكَافِ. والجَارُ والمَجْرُورُ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْذُوفِ صِفَةٍ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ مِثْلُ ذَلِكَ الجَعْلِ جَعَلْنَاكُمْ.

جَعَلْنَاكُمْ - فِعْلُ وَفَاعِلُ وَمَفْعُولُ بِهِ أَوَّلُ.

أُمَّةً \_ مَفْعُولُ ثانٍ لِجَعَلْنَا.

وَسَطاً \_ صِفَةً لَ (أُمَّةً) مَنْصوبٌ .

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ (الآية ١٤٤ من سورة البقرة).

قَدْ ـ هَنا للتَّكْثير بِقَرينَةِ ذِكْرِ التَّقَلُّبِ. نَرَى ـ فِعْلُ مُضَارِعُ مَرْفُوعُ بالضَّمَّةِ المُقَدَّرَةِ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرُ مُسْتَيْرُ تَقْدِيرُهُ نَحْنُ. ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَولَا يُكَلِّمُنا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ اللَّهِ الْ

وَقَالَ ـ الوَاوُ اسْتَثْنَافِيَّةً . وقَالَ فِعْلُ مَاضٍ .

الَّذِينَ - فاعلُ قالَ وهِيَ اسْمُ مَوْصُولٌ.

ُ وجُمْلَةُ لَا يَعْلَمُونَ صَلَةُ الْمَوْصُولَ.

لَوْلَا ـ خَرْفُ تَخْضيضٍ بِمَعْنَى هَلًا.

يُكَلِّمُنَا ـ فِعلُ مُضارعُ مَرَّفوعُ، و (نا): ضميرُ مفعولُ به. اللَّهُ ـ فَاعِلُ يُكَلِّمنا مَرْفُوعُ.

أوْ۔ حَرْفُ عَطْفِ.

تَأْتِينَا - فِعْلُ مُضَارِعٌ وَمَفْعُولُ بِهِ مَعْطُوفَانِ عَلَى يُكَلِّمُنَا.

آيَةً - فَاعِلُ تَأْتِينا مَرْفُوعٌ .

كَذَلِكَ لَ الكَافُ حَرْفُ جَرّ، وَذَلِكَ اسْمُ إِشَارَةٍ مَجْرُورٌ الكَافِ. الكَافِ.

قَالَ - فِعْلُ مَاضِ مَبْنِيٌ عَلَى الْفَتْحِ .

الَّذِينَ ـَ اسْمُ مَوْصُولُ فِي مَحَلِّ رَفْعَ فَاعِلُ. مِنْ قَبْلِهِمْ ـ مِنْ حَرْفُ جَرِّ وَقَبْل ظَرْفِ زَمَانٍ مَجْرُورُ وَهمْ

بِنْ قَبْلِهِمْ ـ مِنْ حَرْفُ جَرٌّ وَقَبْل ظَرْفُ زَمَانٍ مَجْرُورُ وَهُمْ مُضَافُ إلَيْهِ والجَارُّ والمَجْرُورُ مُتَعَلِّقانِ بِصِلَةِ المَوْصُولِ

﴿ أُم كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمُوتُ ﴾ (الآية ١٣٣ من سورة البقرة)

أَمْ ـ يَجُوزُ فِيهَا ثَلَاثَةُ وُجُوه للإعْرَابِ:

ان تَكُونَ مُتَصِلةً عَاطِفَةً عَلى مَحْدُونِ مُقَدَّرٍ، وَكَأَنَّه قِيلَ: أَتَدُعُونَ عَلَى الأنبياءِ باليَهُودِيَّةِ، أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ
 مَحْدُدُرًا؟

ـ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُنْقَطِعَةً بِمَعْنى: لَمْ تَكُونُوا حَاضِرِينَ

عِنْدَمَا حَضَرَ يَعْقُوبَ المَوْتُ.

- وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِمُجَرَّدِ الاسْتِفْهَامِ بِمَعْنَى الهَمْزَةِ.

كُنْتُمْ ـ فعلُ ماضِ ناقصُ واسمُهُ. شهداءَ ـ خَبَرُ كَانَ مَنْصُوبٌ.

إذْ \_ ظَرْفُ لِمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ مُتَعَلِّقُ بِشُهداءَ.

حَضَرَ ـ فِعْلُ ماضٍ . والجُمْلَةُ فِي مَحَلُ جَرٌّ بَإِضَافَةِ الظَّرْفِ النِّهَا.

تَقَلُّبَ ـ مَفْعُولُ بِهِ.

وَجْهِكَ ـ مُضَافٌ إِلَيْهِ. والكَافُ مُضَافٌ إِلَيْهِ.

فِي السَّمَاءِ ـ جَارُّ ومَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِتَقَلُّبَ لأَنَّه مَصْدَرٌ.

﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ ﴾ (الآية ١٤٩ من سورة البقرة).

وَمِنْ ـ الوَاوُ اسْتِثْنَافِيَّةٌ وَمِنْ حَرْفُ جَرٍّ.

حَيْثُ ـ ظَرْفُ مَكَانٍ تَحْمِلُ مَعْنَى الشَّرْطِ (وَحَيْثُ لا تُضَافُ إِلَّا إِلَى الجُمْلَةِ).

خَرَجْتَ ـ فِعْلُ وَفَاعِلُ. والجملة: في محلِّ جرَّ بالإضافة إلى الظرفِ حيثُ.

فَوَلً .. الفَاءُ رَابِطةً. وَلَ فِمْلُ أَمْرٍ مَبْنِيٍّ عَلَى حَذْفِ حَرْفِ العلَّة.

وَجْهَكَ ـ مَفْعُولُ بِهِ لـ (ولُ) والكَافُ مُضَافُ إِلَيْهِ.

شَطْرَ المَسْجِدِ ـ شَطْرَ ظَرْفُ مَكَانٍ مُتَعَلِّقٌ بِوَلٌ والمَسْجِدِ مُضَافٌ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ.

الحَرَامِ \_ صِفَةٌ لِلمَسْجِدِ مَجْرُورٌ.

﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ لاَ إِلَّهُ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ (الآية ١٦٣ من سورة البقرة)

وَإِلَّهُكُمْ \_ الوَاوُ اسْتِتْنَافِيَّةً . وَمَا بَعْدَهَا جُمْلَةً مُسْتَأْنَفَةً لَا مَحَلَّ لَهُ مَحَلًّ

إِلَّهُكُمْ \_ مُبْتدأً والكَافُ مُضَافٌ إِلَيْهِ.

إِلَّهُ .. خَبَرُ مَرْفُوعٌ .

وَاحِدُ ـ صِفَةً لَإِلَّهُ ..

لا إِلَّهَ لَا نَافِيَةٌ لِلْجِنْسِ . إِلَّهُ اسْمُهَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْفُتِح فِي مَحَلً نَصْب.

إلاً \_ أَدَاةُ خَصْر.

هُوَ - بَدَلُ مِنْ مَحَلِّ لاَ واسْمِهَا لأنَّ مَحَلَهَا الرَّفْعُ عَلَى الاَبْتِداءِ. أَوْ بَدَلُ مِنَ الضَّمِيرِ المُسْتَكِنَّ فِي الخَبَرِ المُسْتَكِنَ فِي الخَبَرِ المُسْتَكِنَ فِي الخَبَرِ المُسْتَكِنَ فِي الخَبَرِ المُسْتَكِنَ

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ـ خَبَرانِ لِمُبتَداً مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ هُوَ.

﴿ لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ والمَلائكةِ والكِتَابِ
والنَّبِينَ وآتَى المَالَ عَلَى حُبَّهِ ذَوِي القُرْبَى واليَتَامَى
والمَسَاكِينَ وابنَ السَّبِيلِ والسَّائلينَ وَفِي الرُّقَابِ وأَقَامَ
الصَّلاةَ وآتَى الزكاة والمُوفُونَ بِمَهْدِهِم إذا عَاهَدُوا،
والصَّابِرِينَ في البَّأْسَاءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ البَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ المُتَقُونَ ﴾ (الآية ١٧٧ من سورة البقرة)

لَقَدْ كَانَ السَّيَاقُ يَقَتْضِي أَنْ تَكُونَ (الصَّابِرِينَ) مَرْفُوعَةً عَلَى نَسَقِ مَا تَقَدَّمَهَا وَلَكِنَّهُ قَطَعَهُ عَنِ العَطْفِ وَنَصَبَهُ عَلَى المَدْحِ بِفِعْل مَحْذُوفِ تَقْدِيرُهُ (أَمْدُحُ الصَّابِرِينَ) إشعاراً بفَضْل الصَّبْرِ ، وَتنويها بِذَلِكَ الفَضْل .

لَيْسَ ـ فِعْلُ مَاضِ نَاقِصُ وَمَعْنَاهَا نَفْيُ الحَالَ وَسَلْبُ المَعْنَى الحَالَ وَسَلْبُ المَعْنَى والأصْلُ فِي الأَفْعَالِ أَنْ تُوضَعَ لإيجَابِ المَعْنَى وَلَيْسَ لِيَبْابِ المَعْنَى وَلَيْسَ لِيَسْلِهِ، فَنَزِلَتْ لَيْسَ مَنْزِلَة الحَرْفِ فَجَمَدَتْ وَلَمْ تَتَصرُفْ. وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّها فِعْلُ اتَصَلَتْ بِهَا الضَّمَائِرُ.

البرَّ ـ خَبَرٌ مُقَدَّمُ لِلَيْسَ مَنْصُوبٌ.

أَنْ تُولُوا ـ أَن خُرْفُ مَصْدَرِيٌ نَاصِبٌ. وَتُولُوا فِعْلُ مُضَارِعُ مَنْصُوبٌ بِـ أَنَّ ، والمَصْدَرُ مِنْ أَنْ وَمَا فِي حَيِّزِهَا اسْمُ لَيْسَ الْمُعَنِّذِهِ السَّمُ لَيْسَ

وُجُوهَكُمْ \_ مَفْعُولُ بِهِ.

قِبَلَ ۗ فَرْفُ مِكَانٍ مُتَعَلَّقُ بـ (تُولُوا).

المَشْرِقِ ـ مُضَافٌ إلَيْهِ.

والمَغْرِبِ. الواوُحرفُ عَطْفٍ، المَغْرِبِ: اسم معطوفٌ على المَشْرقِ.

وَلَكِنَّ ـ الوَاوُ تَحْرُفُ عَطِفٍ. لَكِنَّ حَرْفُ مُشَبَّهُ بالفِعْلِ. المِرَّ ـ اسْمُهَا مَنْصُوبُ.

بَجِرِد بَصْنَهُ مُسَاوِبٍ. مَنْ آمَنَ ـ مَنْ اشْمُ مَـوْصُولُ، خَبَـرُ لَكِن. وآمَنَ فِعْلُ مَاذ

باللَّهِ ـ جُارٌّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِآمَنَ.

واليَوْم ـ الوَاو عَاطِفَةً اليوم ِ: اسمٌ معطوفٌ عَلَى اللَّهِ. الآخِر ـ صِفَةً لِلَيْوم ِ.

والمَلَّاثِكَةُ والكِتَابِ والنَّبِيِّنِ - عَطْفٌ عَلَى اللَّهِ أَيْضًا.

وَآتَى ـُ فِعْلُ مَاضٍ مَعْطُوفُ عَلَى آمَنَ، دَاخِلٌ فِي حَيْزِ

الصُّلَةِ، وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ هُوَ.

المَالَ ـ مَفْعُولُ بِهِ مَنْصُوبُ.

عَلَى حُبِّهِ ـ جَارٌ وَمَجْرُورٌ فِي مَوْضِع ِ نَصْبٍ عَلَى الحَال ِ. والمَصْدَرُ مُضافٌ إلى مَفْعولِهِ

ذَوِي القُرْبَى \_ مَفْعُولُ آتَى، وَعَلامَةُ نَصْبِهِ الياءُ لأَنَّهُ ملحقُ بجمع المذكر السالم. والقُرِبْي مُضَافٌ إلَيْهِ.

واليَتَامَى والمَسَاكينَ وآبنَ السَّبِيلِ عُلُهًا مَعْطُوفةً عَلَى (ذَوي).

وَفِي الرُّفَابِ ـ الجَارُّ والمَجْرُورُ مَعْطُوفُ ايضاً، بِمَعْنَى وآتَى المَالَ فِي فَكُهَا مِنَ الأَسْرِ وإعْتَاقِهَا.

وأقَامَ الصَّلاةَ وآتَى الزَّكاةَ ـ عَطْفُ عَلَى وآتَى المَالَ. والمُوفُون بِعَهْدِهِمْ ـ عَطُفُ عَلَى مَنْ آمَن.

مَنْوُونَ بِهِ مِنْهِمَا صَلَّا عَلَى مِنْ اللَّهِ. وَيُمْكِنُ إِغْرَابُهُ خَبَراً لِمُبَندا مَحْذُوفٍ لِبُعْدِهِ أَيْ هُمُ الدُّدُةُ.نَ

بِعَهْدِهِمْ - الجَارُّ والمَجْرُورُ مُتَعَلَّقَانِ بِالمُوفُونَ لأَنَّه جَمْعٌ حَرْفِيُّ وَهُوَ اسْمُ فَاعِل ِ مِنْ اوْفَى .

إِذَا عَاهَدُوا \_ إِذَا ظُرُفُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الزَّمَانِ مُتَعَلِّقُ بِالمُوفُونَ.

عاهَدوا ـ فِعْلُ وَفاعِلُ. والجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ فِي مَحَلً جَرَّ بِالإِضافةِ لِوُقُوعِهَا بَعْدَ الظَرْفِ.

والصَّابِرِينَ - كَانَ سِيَاقُ الكَلَامِ أَن يَكُونَ مَنْسُوقاً عَلَى مَا تَقَدَّمَهُ وَلَكِنَّهُ قَطَعَهُ عَنِ العَطْفِ وَنَصَبَهُ عَلَى المَدْح بِفِعْلِ مَحْدُوفٍ تَقْدِيرُهُ أَمْدَحُ الصَّابِرِينَ إِشْعَاراً بِفَضْلِ الصَّبْرُورُ فِي البَّأْسَاءِ السَّم مَجْرُورُ فِي حَرْفُ جَرِّ والبَّأْسَاءِ السَّم مَجْرُورُ فِي البَّأْسَاءِ السَّم مَجْرُورُ فِي مَعْلُوفُ عَلَيْهِ، والجَارُ والمَجْرُورُ مُتَعَلِقانِ بالصَّابِرِينَ، وَهُمَا مَصْدَرانِ جَاءًا عَلَى فَعْلاء وَلَيْسَ لَهُمَا أَفْعَلُ أَوْ هُمَا السَمَانِ للمَصْدَرِ بِمَعْنَى البُوْسِ وَالضَّرِ بِمَعْنَى البُوْسِ وَالضَّرِ وَيَقَعَانِ عَلَى المُذَكَّرُ والمُؤنَّثِ مِثْلُ (أَشْام).

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ... أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِلَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾ (الآية ١٨٣ من سورة البقرة)

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ـ تَقَدُّمَ إِعْرَابُها.

كُتِبَ ـ فِعْلُ ماضٍ مَبْنِيُّ لِلمَجْهُولِ، مَبْنِيٌّ عَلَى الفَتْحِ ايْ فُرِضَ.

عَلَيْكُمْ لَهِ جَارًا وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّفَانِ بِكُتِبَ.

الصِّيامُ - نائِبُ فَاعِل لِكُتِبَ.

أَيُّاماً ـ ظَرْفٌ مُتَعَلِّقُ بالصَّيَامِ فِي الظَّاهِرِ فِيهِ فَصْلٌ بَيْنَ المَّصْدَرِ وَصِلَتِهِ، وَهُوَ أَمْرٌ مَنَعَهُ النَّحَاةُ لِذَلِكَ يُرَجَّحُ نَصْبُهُ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا قَبْلُهُ والتَّقْدِيرُ (صُومُوا أَيُّاماً).

مَعْدُودَاتٍ \_ صِفَةً للأيَّامِ مَنْصُوبٌ بالكَسْرَةِ لأَنَّه جَمْعُ مُؤنَّثٍ سَالِمٌ .

فَمَنْ - الفاء الفَصِيحَةُ. وَمَنْ اسْمُ شَرْطٍ جَازِمٌ مُبْتَداً. كانَ ـ فِعْلُ ماضِ ناقِصٌ في مَحَلِّ جَزْم فِعْلُ الشَّرْطِ. واسْمُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ هُوَ.

منْكُمْ \_ جَارٌّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْذُوفِ حَالٍ.

مَرِيضاً ـ خَبَرُ كَانَ .

أَوْ عَلَي سَفَرٍ ـ أَوْ حَرْفُ عَطفٍ، عَلَى سَفَرٍ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلَقَانِ بِمَحْذِوفِ مَعْطُوفٍ عَلَى (مَرِيضاً).

فَعِدَّةً لَهُاءُ رَابِطَةً لَجُوابِ الشَّرْطِ. وَعِدَّةً مُبْتَداً خَبَرُهُ مَحْذُونَ أَيْ فَعَلَيْهِ عِدَّةً. أو خَبَرٌ لِمُبْتدا مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ فالحُكم عَدَّةُ. والجُمْلَة الاسْمِيَّةُ المُقْتَرِنَةُ بالفَاءِ في مَحَلً جَزْم جوابُ الشرط.

مِنْ أَيَّامٍ \_ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْدُوفِ صِفةٍ لـ (عدَّةً). أُخَرَ - صِفَةٌ لأَيَّامٍ مَجْرُورٌ وَعَلَامةٌ جَرَّهِ الفَتْحَةُ لأَنَّه مَمْنُوعٌ من الصُرْفِ.

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لَأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وتَتَقُوا وتُتَقُوا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ ا

ولاً - الوَاوُ اسْتِثْنَافِيَّةً. وَلاَ نَاهِيَةٌ جَازِمَةً. تَجْعَلُوا ـ فِعْلُ مُضَارِعٌ مَجْزُومٌ بـ (لا) اللَّهَ ـ مَفْعُولٌ بهِ.

عُرْضَةً: مفعول به ثانٍ منصوِب.

لأَيْمَانِكُمْ \_ جَالًا وَمَجْرُورً مُتَعَلِّقَانِ بِعُرْضَةً.

أَنْ تَبَرُّوا ـ أَنْ حَرْفُ نَصْبٍ. تَبَرُّوا فِعْلُ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بَانْ وأن وَمَا فِي حَيِّزِها مَصْدَرٌ مُؤوَّلٌ مَفْعُولٌ لأَجْلِهِ أو بَدَلٌ.

ُ وَانَ وَلَنَّ بِي صَيْرِتُمُنَا مُصَدَّرُ مُوونَ مُعْعُونَ لَا جَبِيهِ أَوْ بَدُ وَتَتَقُوا وتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ \_ عَطْفٌ عَلَى (أَنْ تَبَرُّوا) .

﴿ وَلَا تَعْزِمُوا مُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ (الآية ٢٣٥ من سورة البقرة)

وَلاَ \_ الوَاوُ حَرْفُ عَطْفٍ. وَ (لا) ناهِيَةٌ جازمة.

تَعْزِمُوا - فِعْلَ مُضَارِعٌ مَجْزُومٌ بِلاَ النَّاهِيَةِ. عُقْدَةَ النُّكَاحِ - عُقْدَةَ مَفْعُولٌ بِهِ مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الخَافِضِ أَيْ < مَنْ النِّكَاحِ مُثْنَّرَ النِّهِ المَنْعُولُ بِهِ مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الخَافِضِ أَيْ

(عَلَى عُقْدَةِ النُّكَاحِ)، فَلَمَّا حُذِفَ حَرْفُ الجَرِّ نُصِبَ مَا بَعْدَهُ، كَمَا تَقُولُ ضُرِبَ زَيْدٌ الظَّهْرَ والبَطْنَ أَيْ عَلَى الظَّهْرِ والبَطْنَ أَيْ عَلَى الظَّهْرِ والبَطْنِ. والنِّكَاحِ مُضَافٌ إِلَيْه.

حَتَّى يَبْلُغَ ـ حَتَّى حَرْفُ غَايَةٍ وَجَرًّ، وَيَبْلُغَ فِعْلُ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بِأَنْ مُضْمَرَةٍ بَعْدَ حَتَّى.

الكِتَابُ \_ فَاعِلُ مَرْفُوعٌ .

أَجَلَهُ \_ مَفْعُولٌ بِهِ مَنْصُوبٌ.

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرةً﴾ (الآية ٢٤٥ من سورة البقرة)

مَنْ ذَا الَّذِي \_ مَنْ اسْتِفْهَامِيَّةٌ، مُبْتَداً. وَذَا اسْمُ إِشارَةٍ خَبَرٌ. والَّذِي بَدَلُ مِنْ اسْم الإشارَةِ أو نُعْتُ لَهُ .

يُقْرِضُ اللّهَ - يُقْرِضُ فِعْلَ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ. والفَاعِلُ يَعُودُ عَلَى اللّهَ مَخَلً لَها لأنّها عَلَى الّذِي. واللّهَ مَفْعُولٌ بِهِ. والجُمْلَةُ لا مَحَلَّ لَها لأنّها صِلَةُ المَوْصُولِ.

قَرْضاً حَسَناً ـ قَرْضاً مَفْعُولُ مُطْلَقُ. وَيَجُوزُ اَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الشَّيء المُقْرَضِ فَيَكُونَ مَفْعُولًا بِهِ ثَانِياً وَحَسَناً صِفَةً لـ (قرضاً).

فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ـ الفَاءُ فَاءُ السَّبَيَّةِ، وَيُضَاعِفَهُ فِعْلُ مُضَارِعُ مَنْصُوبٌ مِنْ مُضَمَرةً بَعْدَ فَاءِ السَّبَيَّةِ الوَاقِعَةِ فِي جَوابِ السَّبَيَّةِ الوَاقِعَةِ فِي جَوابِ الاَسْتِفْهَامِ. (لَهُ) جَازٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِيُضَاعِفَهُ.

أَضْعَافاً ـ حَالُ مُبَيِّنَةً مِنَ الهَاءِ.

وإذا اعْتَبَرْنَاهُ اسْمَ مَصْدَرٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا مُطْلَقًا. كَثِيرَةً \_ صِفَةً لـ (أَضْعَافاً).

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةً وَلَا شَفَاعةً والكَافِرُونَ هُم الظَّالِمونَ ﴾ (الآية ٢٥٤ من سورة البقرة).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ـ (يا) حَرْفُ نِدَاءٍ ، أَيُّ نَكِرَةً مَقْصُودَةً مَبْنِيَّةً على الضَّمِّ و (ها) للتَّنْبِيه. الَّذِينَ بَدَلٌ مِنْ أَيُّهَا. آمَنُوا فِعْلُ وَفَاعِلٌ. وَجُمْلَةُ آمَنُوا صِلَةً.

أَنْفِقُوا مِمًّا رَزَقْنَاكُمْ - فِعْلُ أَمْرٍ. والوَاوُ فَاعِلٌ. ومِمًّا جَارًّ وَمَخْولُ وَمَخْولُ وَمَخْولُ فِعْلُ وَفَاعِلٌ وَمَفْعُولُ بِهِ. والجُمْلَةُ لا مَحَلُ لهَا صِلَةُ (مَا). والجُمْلَةُ كُلها اسْتِثْنَافِيَّةً.

مِنْ قَبْلِ انْ يَأْتِي يَوْمٌ - مِنْ حَرْف جَرِّ، قَبْلِ ظَرْفُ زَمَانٍ مَجْرُورٌ بِمَنْ والجَارُ والمَجْرُورُ مُتَعَلِّقَانِ بِالْفَقُوا أيضاً.

أَنْ ـ مِنَ الحُروفِ النَّواصِبِ. يَاتِيَ، فِعْلُ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بأَنْ. وَيَوْمٌ فَاعِلُ يَأْتِيَ. وَأَنْ وَمَا بَعْدَها فِي تَأْويلِ مَصْدَرِ في مَحَلٌ جَرٍّ بالإضَافَةِ، أَيْ مِنْ قَبْلِ إِنْيَانِ.

لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةً وَلَا شَفَاعَةً . لَا نَافِيَةً لِلجِنْسِ، أَهْمِلَتْ لِيَتَكَرَّرِها.

وَبَيْعُ مُبْتَدِأً، وَسَاغَ الاَبْتِداءُ بِهِ لِتَقَدَّمِ النَّفْي عَلَيْهِ. وَفِيهِ جَارٌ ومَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْذُوفِ خَبَرِهِ. وَلاَ خُلَّةٌ عَطْفُ عَلَى لاَ بَيْعٌ. وَلاَ شَفَاعَةٌ عَطْفٌ عَلَيْهِ اَيْضاً.

والكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ـ الوَاوُ اسْتِثْنَافَيَّةً. والكَافِـرُونَ مُبْتَداً. وَلَكَافِـرُونَ مُبْتَداً ثانٍ، والظَّالِمُونَ خَبَرٌ.

والجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ خَبَرُ (الكافِرون). أو تَكُونُ هُمْ ضَمِيرُ فَصْلِ أو عِمَادٍ، والظَّالِمُونَ خَبَرُ الكَافِرُونَ.

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيِّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ الطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بالمُرْوةِ الوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا، واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (الآية ٢٥٦ البقرة).

لَا إِكْرَاهَ فِي الدَّينِ ـ لاَ نَافِيَةً للجِنْسِ . وإِكْرَاهَ اسْمُهَا المَبْنِيُّ عَلَى الفَتْح ِ . فِي الدِّينِ جَارُّ ومَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْدُوفِ خَدَها

قَدْ تَبَيْنَ الرَّشْدُ مِنَ الغَيِّ ـ الجُمْلَةُ تَعْلِيلِيَّةً لَا مَحَلَّ لَهَا. قَدْ ـ حَرْفُ تَحْقِيقٍ. وَتَبَيَّنَ فِعْلُ ماضٍ ، والرَّشْدُ فَاعِلُهُ، وَمِنَ الغَيِّ. جَادًّ ومَجْرُورُ مُتَعَلِّقانِ بِتَبَيْنَ.

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ـ الفَاءُ الفَصِيحَةُ، وَمَنْ اسْمُ شَرْطٍ جَازِمٌ مُبْتَداً، وَيَكْفُرْ فِعْلُ الشَّرْطِ مَجْزُومٌ.

> وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ يَعُودُ عَلَى (مَنْ). بالطَّاغُوت ـ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بَيكُفُرْ.

وَيَوْمِنْ بِاللَّهِ ـ الوَاوُ عَاطِفَةً، وَيُوْمِنْ مَعْطُوفٌ عَلَى يَكْفُرْ. وبِاللَّهِ جَازٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِيُوْمِنْ.

فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بالعُرْوةِ الوُّثْقَى - فَقَد - الفاءُ رَابِطَةُ لِجَوابِ الشَرْطِ لأَنَّهُ مُقْتَرِنَ بِقَدْ. واسْتَمْسَكَ فِعْلُ ماض وَفَاعِلَهُ مُسْتَتِرٌ يَعُود عَلَى (مَنْ). بالعُرْوةِ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلَّقَانِ باسْتَمْسَكَ. والوُثْقَى صِفَةً للعُروةِ. وَفِعْلُ الشَّرْطِ وَجَوابُهُ خَبَرُ (مَنْ).

﴿اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيْومُ﴾ ﴿نَزُّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ والإنجِيلَ من قبلُ هدًى للنَّاسِ ﴾ (الآيتان ٢ و ٣ من سورة آل عمران).

اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ۔ اللَّهُ مُبْتَداً، وَلَا نَافِيَةٌ لِلجِنْسِ. وإِلَّهَ السُّمُهَا مَبْنِيٍّ عَلَى الفَتْح فِي مَحَلٌ نَصْب.

إلا ـ أداةُ حَصْر. وَهُوَ بَدَلٌ مِنْ مَحَلِّ (لا) عَلَى الصَّحِيح، أَوْ مِنْ الخَبْرِ المَحْذُوفِ أَي لا إِلَهَ مَوْجُودٌ إلا هُوَ. والجُمْلَةُ خَبُرُ (اللَّهُ).

الحَيُّ القَيُّومُ ـ خَبَرَانِ ثانٍ وثالث لـ (اللَّهُ). أَوْخَبَـرُ لِمُبْتدأ مَحْذُوفٍ أي (هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ)

نَزَّلَ غَلَيْكَ الكِتَابَ بالحَقِّ لَ نَزَّلَ فِعْلُ مَاضٍ مَبْنِيٍّ عَلَى الفَتْحِ لَ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ يَعُودُ عَلَى (اللَّهُ).

عَلَيْكَ \_ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِنَزُّلَ. الكِتَابَ \_ مَفْعُولٌ بِهِ.

بالحَقُّ - جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقانِ بِمَحْذُوفِ حَالٍ مِن (الكِتَابَ) أَيْ مُتَلَبِّساً بِالحَقِّ.

مُصَدَّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ـ مُصَدِّقاً حَالٌ مُؤِكَدٌ. (لِمَا) اللَّامُ حَرْفُ جَرِّ، وَمَا اسْمٌ مَوْصُولٌ فِي مَحَلَ الجَرِّ باللَّامِ والجَارُ والمَجْرُورُ مُتَعَلِّقَانِ بـ (مُصَدِّقاً). وَبَيْنَ ظَرْفُ مَكانٍ مُتَعَلِّقُ بِمَحْدُوفِ صِلَةِ المَوْصُولِ. وَيَدْيِهِ مُضَافُ إلَيْهِ مَجْرُورٌ باليَاءِ لأَنَّه مُثَنَّى. والهَاءُ مُضَافٌ إلَيْهِ.

وأَنْزَلَ التَّوْراةَ والإنْجِيلَ ـ عَطْفٌ عَلَى ما تَقَدَّمَ.

مِنْ قَبْلُ ـ مِنْ حَرْفُ جَرِّ، وقَبلُ ظَرْفُ مَجْرُورٌ. والجَارُّ والمَجْرُور مُتَعَلِّقَانِ بِنَزُّلَ.

هُدًى لِلنَّاسِ \_ هُدًى حَالٌ مِن التَّوْرَاةِ والإِنْجِيلِ ، وَلَمْ يُثَنَّ لأَنَّهُ مَصْدَرُ أي هَادِيَيْنِ.

وَيَجُوزُ إِعْرَابُ هُدًى مَفْعُولًا لأَجْلِهِ، أَي أَنْزَلَ هَذَيْنِ الكِتَّابَيْنِ لِهِدايةِ أَو لأَجْلِ هِدَايةِ النَّاسِ.

لِلنَّاسِ ـ اللَّامُ خُرْفُ جَرِّ. والنَّاسِ اسْمُ مَجْرُورٌ باللَّامِ . والنَّاسِ اسْمُ مَجْرُورُ باللَّامِ . والجَارُ والمَجْرُورُ مُتَعَلِّقَانِ بهُدًى.

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبَنِينَ والقَنَاطِيرِ المُقْطَرَةِ مِنَ النَّسَاءِ المُسَوَّمَةِ والأَنْعَامِ والفِضَّةِ والخَيْلِ المُسَوَّمَةِ والأَنْعَامِ والحَرْثِ، ذَلِكَ مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا واللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ المَآبِ ﴾ (الآية ١٤ من آل عمران).

زُيِّنَ لَلِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ - زُيِّنَ فِعْلُ ماضٍ مَبْنِيًّ لِلْمَجْهُولِ، مَبْنِيًّ عَلَى الفُتْح .

للنَّاسِ \_ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقانِ بِزُيِّنَ. حُبُّ الشَّهَواتِ، حُبُّ الشَّهَواتِ، حُبُّ نَاثِبُ فَاعِلِ لِزُيِّنَ مَرْفُوعٌ والشَهَواتِ مُضَافٌ إلَيْه.

وَجَازَ مَجِىءُ الحَالِ بَعْدَ مَعْطُوفَيْنِ لأَمْنِ الالْتِبَاسِ ، لأنَّ مِنَ النِّسَاءِ والبَنِينَ والقَنَاطِيرِ المُقَنْطَرَةِ ـ مِنَ النِّسَاءِ جَارًّا القِيَامَ بالقِسْطِ مِن خَصائِص اللَّه تَعَالَى. وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْذُوفِ حال ٍ.

والبَنِينَ ـ الوَاو عَاطِفَةً، والبَنِينَ مَعْطُوفٌ عَلَى النُّسَاءِ مَجْرُورٌ لا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ۔ لاَ نَافِيةً لِلجِنْسِ. إِلَّهَ اسْمُ لا مَبْنِيُّ عَلَى وَعَلَامَةُ جَرُّهِ اليَّاءُ لأنَّهُ مُلْحَقٌ بِجَمْع ِ المُذَكِّرِ السَّالِم ِ. الفَتْحِ (إلَّا) أَدَاةُ حَصْرٍ هُوَ ضَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ خَبَرُ (لَا) فِي والقَنَاطِيرِ مَعْطُوفٌ عَلَى البَنِينَ.

المُقَنْظَرَة ـ صِفَةً لِلقَنَاطِيرِ. مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ والخَيْلِ ِالمُسَوَّمَةِ والأنْعَامِ والحَرَثْ العَزِيزُ الحَكِيمُ ـ خَبَرانِ لِمُبْتَداً مَحْذُوفٍ تَقَدِيرُهُ (هُوَ).

وَلَكَ أَنْ تُعْرِبهُما بَدَلَيْنِ مِن (هُوَ). مِنَ ـ بِيَانِيَّةً حَرْفُ جَرٍّ. والذَّهَبِ مَجُرُورٌ بِمِنْ. والجَـارُ والمَجْرُورُ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْذُوفِ حَالٍ. وَمَا بَعْدَهُ عَطْفٌ ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ القَصَصُ الحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (أل عمران الأية ِ٦٢). عَلَيْهِ. والفِضّةِ..

إِنَّ هَذَا .. كَلَامٌ مُسْتَأَنفُ مَسُوقٌ لِتَقْرِيرِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ. ذَلِكَ مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا - ذَلِكَ - اسْمُ إِشَارَةٍ مُبْتَداً، وَمَتَاعُ خَبَرٌ، وَالحياةِ مُضَافٌ إِلَيْهِ. والدُّنْيا صِفَةً. إِنَّ ـ حَرْفُ مُشَبِّهُ بالفِعْلِ وَهَذَا اسْمُ إِشارَةٍ فِي مَحَلُّ نَصْبٍ واللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ المآبِ ـ الوَاوُ اسْتِثْنَافِيَّةٌ، واللَّهُ مُبتدأً،

لَهُوَ۔ اللَّامِ المُزَحْلِقَةُ، وَهُوَ ضَبِيرُ فَصْلٍ لاَ مَحَلَّ لَهُ. وَعِنْدَهُ ظَرْفٌ، والهَاءُ مُضَافٌ إِلَيْهِ والظَّرْفُ مُتَعَلِّقُ القَصَصُ - خَبَر إنَّ. أو هُوَ مُبْنَداً، والقَصَصُ خَبَرُهُ والجُمْلَةُ بِمَحْذُوفِ خَبَرِ مُقَدَّمٍ. وَحُسْنُ الْمَآبِ مُبْتَدَأً مُؤخِّرٌ. والجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ خَبَرُ (اللَّهُ).

خَبَرُ إِنَّ . الحَقُّ - صِفَةُ لِلقَصَص.

وَمَا \_ الواوُ اسْتِثْنَافِيَّةً . وَمَا نَافِيَةً . مِنْ \_ حَرْفُ جَرٍّ زَائِكُ. إلّه ـ مَجُرُورُ لفْظاً مُبْتداً. ويَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الخَبَرُ مَحْذُوفاً أيّ

إلاً ـ أداةُ حَصْرٍ. اللَّهُ ـ بَدَلُ مِنْ مَحَلُ إِلَّهُ وَهُوَ الرَّفْعُ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ خَبَرَ إِله، والجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةً.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا والَّذِينَ هَادُوا والصَّابِنُونَ والنَّصَارَى مَـنْ آمَنَ بِاللَّهِ واليَّوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ (الآية ٦٩ من سورة الماثدة).

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ِوالَّذِينَ هَادُوا ـ كَلاَمٌ مُسْتَأَنَفٌ مَسُوقٌ لِبَيانِ المُؤْمِنِينَ باللَّهِ والعَامِلينَ عَمَلًا صَالِحاً.

إِنَّ الَّذِينَ - إِنَّ حَرْفٌ مُشَبَّهُ بِالفِعْلِ وَالَّذِينَ اسْمٌ مَوْصُول فِي مَحَلَ نَصْبِ اسْمُ إِنَّ.

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ والمَلائِكَةُ وَأُولُو العِلْمِ قَائماً بِالقِسْطِ، لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ﴾ (الآية ١٨ من سورة آل عمران).

شَهِدَ اللَّهُ ـ فِعُلُ ماضٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الفَتْحِ ، واللَّهُ فَاعِلُ

أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ـ أَنَّ وَمَا بَعْدَها مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الخَافِضِ أَي (بأنَّهُ)، والجَارُّ وَمَا بَعْدَهُ مُتَعَلِّقَانِ بِشَهدَ. لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ - (لَا) نَافِيةُ لِلجِنْسِ، إِلَّهَ اسْمُ (لَا) مَبْنِيٌّ عَلَى

الفَتْح فِي مَحَلِّ نَصْبٍ. (إلا) النَّافِيَةِ للجِنْسِ في محلٍّ (إلا) أداةً حَصْرٍ. هُوَ خَبَرُ (لا) النَّافِيَةِ للجِنْسِ في محلٍّ

والمَلاثِكَةُ وَأُولُو العِلْمِ قَائماً بِالقِسْطِ ـ الوَاوُ حَرْفُ عَطْفٍ، والمَلاثِكَةُ عَطْفُ ايْضاً. والمَلاَثِكَةُ عَطْفُ ايْضاً.

قَائِماً بالقِسْطِـ حَالُ لَازِمَةً مِنَ (اللَّهُ)، أو مِنَ الضمير المُنْفَصِل الوَاقِعِ بَعْدَ إلاً، وَهُوَ الأَوْلَى.

آمَنُوا ـ فِعْلُ ماضِ وَفَاعِلٌ. وَجُمْلَةُ آمَنُوا صِلَةُ المَوْصُولِ. والَّذِينَ هَادُوا ـ مَعْطُوفٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا.

وَالصَّابِثُونَ والنَّصَارِي للوَّاقُ اسْتِثْنَافِيَّةٌ والصَّابِئُونَ مَرفُوعٌ عَلَى الابْتِداءِ، وخَبَرُهُ مَحْذُونٌ.

فَكَأَنَّهُ قال: إن الَّذِينَ آمَنُوا.. والَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصارى حُكُمُهم كذا، وَالصَّابِثُونَ كَذَلِكَ، وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ سِيبويَهِ في مُخَالَفَةِ الإغراب.

وَالصَّابِثُونَ وَخَبَرُهُ المَحْذُوفُ جُمْلَةٌ مَعْطُوفةٌ عَلَى جُمْلَةٍ قَوْلِهِ

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ وَلا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الإعْرَابِ.
وقَدَّمَ الصَّابِثُونَ لِلتَّنْبِيهِ إلى أَنَّ هُؤلاءِ اشَدُّ إيغالاً في
الضَّلالَة.

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم ـ الجُمْلَةُ خَبَرُ إِنَّ. وَدَخَلَتْ الفَاءُ لِمَا فِي المَوْصُولِ مِنْ رَاتْحَةِ الشَّرْطِ.

وَخُوُفُ مَ مُبْنَداً وَقَدْ سَاغَ الابْتِدَاءُ بِهِ لِتَقَدَّم النَّفْي. وَعَلِيهِمْ - جَازُ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْذُوفِ خَبَرِهِ. وَكَلِيهِمْ مَ يَحْزَنُون - مَعْطُوف عَلَى مَا تَقَدَّمَهُ.

﴿ وَلَا تُوْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ. قُلْ إِنَّ الهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُوْتِي اللَّهِ أَنْ يُوْتِي أَلُهُ أَوْ يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبَّكُمْ. قُلْ إِنَّ الفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ واللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (الآبة ٧٣ من سورة آل عمران).

وَلاً ـ الوَاوُ عَاطِفَةٌ . وَلاَ نَاهِيَةٌ .

وم يُعْمَلُونُ عَنِيْكَ. وَمِ تَاتِيْكِ. تُومِنُوا ـ فِعْلُ مُضَارِعُ مَجُزُومٌ بِلاَ النَّاهِيةِ. والوَاوُ فَاعِلُ.

إلاً \_ أَدَاةُ اسْتِثْنَاء .

لِمَنْ - اللَّامُ حَرْفُ جَرِّ وَمَنْ اسْمٌ مَوْصُولٌ فِي مَحَل جَرًّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

تَبِعَ - فِعْلٌ مَاضٍ. وَفَاعِلُهُ هُـوَ والجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ صِلَةُ المَوْصُولِ. المَوْصُولِ.

دِينَكُمْ ـ مَفْعُولٌ بِهِ لِتَبَعَ. قُلْ ـ فِعْلُ امْرٍ.

إن الهُدَى \_ أِنَّ واسْمُهَا.

والجُمْلَةُ مِنْ قُلْ وَمَقُولَتُهَا (وَهُوَ إِنَّ واسْمُها وَخَبَرُهَا) جُمْلَةُ اعْتِراضِيَّةُ لاَ مَحَلَّ لَهَا.

أَنْ يُؤْتِى ـ أَنْ وَمَا فِي حَيِّرِهَا فِي تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ مَجْرُورٍ بِنَزْعِ السَّخَافِضِ والجَارُ والمَجْرُورُ مُتَعَلِّقَانِ بِتُؤْمِنُوا. الخَافِضِ والجَارُ والمَجْرُورُ مُتَعَلِّقَانِ بِتُؤْمِنُوا.

أَحَدُ ـ نَائِبُ فَاعِلِ لِيُؤْتَى

مِثْلَ ـ مَفُعُولٌ بِهِ ثَأَنٍ

مَا ـَ اسْمُ مَوْضُولٌ فِي مَحَلٌ جَرُّ بالإضافَةِ. وَجُمْلَةُ أُوتِيتُمْ صِلَةُ المَوْصُولِ

أَوْ يُحَاجُّوكُمْ ـ أَوْ حَرْفُ عَطْفِ. وَيُحَاجُّوكُمْ فِعْلُ مُضَارِعٌ مَعْطُوفٌ عَلَى مُضَارِعٌ مَعْطُوفٌ عَلَى يُؤْتَى وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ حَذْفُ النَّوْنِ. والواوُ فَاعِلُ. والكافُ مَفْعُولٌ بِهِ.

عِنْدَ۔ ظَرْفُ مَكَانِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفِ حال

رَبِّكُمْ ـ مُضَافٌ إلَيْهِ .

قُلْ - ٰفِعْلُ أَمْرٍ. وَفَاعِلُهُ أَنْتَ

إنَّ الفَيْضُلَ ـ أِن واسمُهَا

بِيَدِ اللَّهِ ـ جَارًّ وَمُجْرُور .واللَّهِ مُضَافٌ إليَّهُ . والجارُّ والمَجْرُور مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْذُوفِ خَبَرٍ .

وإنَّ وما فِي حَيِّزِهَا جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ مَقُولُ القَوْل

وَيُؤْتِيهِ - فِعْلُ مُضَارِعٌ وَفَاعِلُهُ (هُوَ) والهاءُ مَفْعُولُ يُؤْتِي الأَوَّلُ مَنْ يَشَاءُ - مَنْ اسْمٌ مَوْصُولٌ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ مَفْعُولُ يُؤْتَى الثَّانِي . وَجُمْلَةُ يَشَاءُ صِلَةُ المَوْصُولِ .

يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ - جُمْلَةً يُؤتِيهِ فِي مَخَلَّ نَصْبِ حَالً. واللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ - الوَاوُ اسْتِثْنَافِيَةً. واللَّهُ مُنْتَداً مَرْفُوعٌ

وَاسِعٌ خَبَرٌ أَوَّلُ. وَعَلِيمٌ خَبَرٌ ثَانٍ.

﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلٌ ﴾ (آل عمران الآية ٧٥) مَعْنَى الآية (إنه لا حَرَجَ عَلَيْنَا فِي أَكُلِ أَمُوالِ العَربِ الْأُميِّينَ (وهَذَا مَا قَالَهُ بَعْضُ اليَهُودِ). مَنْ ـ اسْمُ مَوْصُـولٌ مُبْتَداً. اتَّبَعَ ـ فِعْلُ مَاض . وَجُمْلَةُ اتَّبَعَ صِلَةُ المَوْصُولِ رِضُوانَ رَبِّهِ ـ مَفْعُولٌ بِهِ لاتَّبِعَ. والجُمْلَةُ مَعْـطُوفَةٌ عَلَى المَحْذُوفِ الَّذِي هُوَ مُسْتَأَنَفٌ.

كَمَنْ \_ الكَافُ حَرْفُ جَرٍّ.

وَمَنْ اسْمٌ مَوْصُولٌ فِي مَحَلٌ جَرٌّ بالكَافِ. والجَارُّ والمَجْرُورُ مُتَعَلَّقَانِ بِمَحْذُوف خَبَرٍ (مَنْ) أَوْ الكَافُ اسْمٌ بِمَعْنَى مِثْل، خَبَرٌ، وَمَنْ مُضَافُ إلَيْه وَجُمْلَةُ بَاءَ صِلَةُ المَوْصُولِ.

> بِسَخَطِ ـ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِبَـاءَ مِنَ اللَّهِ ـ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْذُوفِ صِفَةٍ. وَمَأْوَاهُ ـ الوَاوُ حَرْفُ عَطْفٍ. وَمَأْوَاهُ مُبْتَداً والجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى الصَّلَةِ لَا مَحَلً لَهَا.

جَهَنَّمُ - خَبِرُ مَرْفُوعُ

وَبِشْنَ - الوَاوُ عَاطِفَةً، وَبِشْنَ فِعْلُ مَاضٍ جَامِدُ للذَّمِّ. والمَصِيرُ - فَاعِلُ. والمَخْصُوصُ بالذَّمُّ مَحْذُوفٌ أي جَهَنَّمُ.

﴿لَقَدْ مَنُ اللَّهُ عَلَى المُوْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفِسِهِمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ الكِتَسَابَ وَلَيْمَلُمُهُمُ الكِتَسَابَ والحِكْمَةَ، وإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴿ (الآية ١٦٤ من آل عمران)

لَقَدْ ـ اللَّامُ جَوابٌ لِقَسَم مَحْذُوفٍ. وَقَدْ حَرْفُ تَحْقِيقٍ مَنَّ اللَّهُ ـ فِعْلُ مَاضٍ وَفَاعِلُ

عَلَى المُوْمِنِينَ - جَارً وَمَجْرُورٌ مُتَعَلَّقَانِ بِمَنَّ. والكَـلامُ مُسْتَأْنَفٌ مَسُوقٌ لِتَأْكِيدِ نَزَاهَةِ الرَّسُولِ مِنَ الغُلُولِ.

إذْ ـ ظَرْفُ لِمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ مُتَعَلَّقُ بِمَنَّ بَعَثَ ـ فِعْلُ مَاضِ والفَاعِلُ يَعُودُ عَلَى اللَّهِ وَجُمْلَةُ بَعَثَ فِي مَحَلٍّ جَرٌّ بالاضَافَةِ

فِيهِمْ ـ جَازً وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِبَعَثَ رَسُولًا ـ مَفْعُولٌ بهِ.

مِنْ اَنْفُسِهِمْ - جَارً وَمَجْرُورُ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْدُوفِ صِفَةٍ لـ (رَسُولًا)

لَيْسَ ـ فِعْلُ ماضِ جَامِدٌ عَلَيْنَا ـ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعلَّقَانِ بِمَحْذُوفِ خَبَرٍ مُقَدَّمٍ لِلَيْسَ في مَحَلُ نَصْب.

فِي الْأُمِّينِ \_ جَارُّ وَمَجْرُورُ أَيْضاً مُتَعَلِّقَانِ بخبر ليسَ

المُقْدم. سَبِيلٌ ـ اسْمُ لَيْسَ مَؤْخُرٌ، مَرْفُوعٌ بالضَّمَّةِ.

﴿ فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلُو كُنْتَ فَظّاً غَلَيظَ القُلَبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ ﴾ (الآية ١٥٩ آل عمران)

فَبِمَا رَحْمَةٍ ـ كَلَامٌ مُسْتَأَنَفٌ مَسُوقٌ لِتَقْرِيرِ مَا يَجِبُ سُلُوكُه لِتَالِيفِ النَّاسِ وَتَرْغِيبِهِمْ فِي الخَيْرِ.

الفَاءُ اسْتِئْنَافِيَّةً .

بِمَا رَحْمَةٍ - جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِلِنْتَ وَمَا زَائِدَةٌ لِلتَّوكْبِدِ. مِنَ اللَّهِ - جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْدُوفِ صِفَةٍ لِرَحْمَةٍ. لِنْتَ - فِعُلُ مَاضِ مَبْنِيٍّ عَلَى السُّكُونِ. والتَّاءُ فَاعِلٌ لَهُمْ - جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِلِنْتَ وَلُو - الوَاوُ شَرْطِيَّةٌ عَاطِفَةٌ عَلَى مَحْذُوفٍ مُقَدَّرٍ أِي لِنْتَ وَلُوْ

لو۔ الواو شرطية عاطِفة على محدوفٍ مقدرٍ أي لِنت و لَمْ تَكُنْ لِيّناً.

> كُنْتَ ـ كانَ النَّاقِصَةُ واسمُهَا فَظَّاً ـ خَبَرُهَا

لاَنْفَضُوا - اللَّهُمُ واقِعَةً فِي جَوابِ لَوْ. وانْفَضُوا فِعْلُ وفَاعِلُ.

والجُمْلَةُ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الإعْرَابِ لأَنَّهَا جَوَابُ شَرْطٍ غَيرُ جَاذِمٍ.

جَازِم . مِنْ حَوْلِكَ ـ جَارٌ وَمَجَرْورٌ مُتَعَلِّقَانِ بانْفَضُوا.

﴿ أَفَمَنْ النَّبَعَ رِضُوانَ رَبِّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِشْسَ المَصِيرُ ﴾ (الآية ١٦٢ من آل عمران)

أَفَمَنْ ـ الهَمْزَةُ للاسْتِفْهَامِ الإِنْكارِيِّ. والفاءُ عَاطِفَةٌ عَلَى مَحْذُوفٍ والنِيَّةُ التَّقْذُمُ عَلَى الهَمْزَةِ.

وإنَّ تَقْدِيَر المحذُوفِ: اجْعَلْ لَكَ ما تُمَيِّز بِه بَيْنَ الضَّالُّ والْمُهْتَدَي، فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ والْمُتَدى لَيَس كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِهِ. والاسْتِفْهَامُ الانْكَادِيُّ مَعْنَاهُ النَّفْيُ.

﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ فإِنْ آنْسُتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ (الآية ٦ من سورة النساء) وابْتَلُوا ـ الوَاوُ عَاطِفَةً. والكَلاَمُ مَعْطُوفُ.

اليَتَامَى \_ مَفْعُولٌ بِهِ لِفِعْلِ ابْتَلُوا.

حَتَّى ـ حَرْفُ غَايَةٍ ۚ وَجَرٍّ. فَقَدْ جَعَلَ البُلُوغَ وايتَاءَ الرُّشْدِ غَايَةٌ

وَقِيلَ حَتَّى ابْنَدَائِيَّةً وَلكِنَّهَا تُفِيدُ الغَايَة، وَهِيَ حَتَّى التي تَقَعُ بَعْدَهَا الجُمَلُ

فَسَمَا زَالَتِ القَتْسَلَى تَسَمُعُ دِمَاءَهَا بِدَجْلَةَ حَتَّى مَاءُ دَجْلَةً أَشْكُلُ وإِذَا - ظَوْفِيَّةً لِمَّا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الزَّمَانِ مُتَضَمِّنٌ مَعْنَى الشَّرْطِ بَلَغُوا النَّكَاحَ ـ فِعْلُ وَفَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ

وَجُمْلَةً بَلَغُوا النَّكَاحَ فِي مَحَلٌّ جَرٌّ بالاضَافَةِ فإنْ آنَسْتُمْ - الفَاءُ رَابِطَةً . آنستُمْ فِعْلُ مَاضِ فِي مَحَلُّ جَزْمٍ فِعْلُ الشُّرْطِ

وَجُمْلَةُ آنَسْتُمْ لَا مَحَلَّ لَهَا لأَنَّهَا جَوابُ الشَّرْطِ رُشْداً ـ مَفْعُولُ بهِ.

فَادْفَعُوا ـ الفَاءُ رَابِطَةً . وادْفَعُوا فِعْلُ أَمْرٍ . والوَاوُ فَاعِلُ إلَيْهِمْ ـ جارٌّ ومجرورٌ مُتَعَلِقًانِ بادْفَعوا.

وَالْجُمْلَةُ فِي مَحَلِّ جَزْمٍ جَوَابُ الشَّرْطِ. أَمْوَالَهُمْ - مَفْعُولُ بِهِ مَنْصُوبٌ، وَهُمْ مُضَافٌ إِلَيْهِ

﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً﴾ (الآية ٩ من سورة

وَلْيَخْشَ ـ الوَاوُ عَاطِفَةً. واللَّامُ لاَمُ الأمْر، ويَخْشَ فِعَلُّ مُضَارِعُ مَجْزُومٌ باللّام

الَّذِينَ ـ اسْمُ مَوْصُولٌ. فَاعِلُ لَوْ۔ شَرْطِيَّةٌ

تَرَكُوا ـ فِعْلُ مَاضٍ وَفَاعِلُ. مِنْ خَلْفِهِمْ ـ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِتَرَكُوا ذَرُّيَّةً \_ مَفْعُولٌ بهِ ضِعافاً - صِفَةً لِذُرِّيَّةً .

يَتْلُو ـ فِعْلُ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ عَلَيْهِمْ ـ جَارٌّ وَمَجْرُورٌ مُتَّعَلِّقَانِ بِيَتْلُو

آيَاتِه - مَفْعُولٌ بِهِ. والجُمْلَةُ صِفَةٌ ثَانِيةً لـ (رَسُولًا) وَيُزَكِّيهِمْ ويُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ والحِكْمَةَ ـ

الجُمْلَتَانِ مَعْطُوفَتَانِ عَلَى يَتْلُو

الكِتَابَ ـ مَفْعُولٌ بِهِ .والحِكْمَةَ مَعْطُوفٌ عَلَى الكِتَابَمَنْصُوبٌ وإنْ كَانُوا ـ الـوَاوُ حَالِيَّةً . وإنْ مُخَفَّفَةً مِنَ (إنَّ) وهي مُهْمَلَةً لاً عَمَلَ لَهَا.

وَكَانُوا كَانَ واسُمُها الواوِ.

مِنْ قَبْلُ ـ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْدُوفِ حَالٍ قُبُلُ - ظُرْفٌ مَبْنِيُّ عَلَى الضَّمِّ فِي مَحَلُ جَرٌّ بِمنْ. لَفِي ـ اللَّامُ الفَارِقَةُ. وَفِي حَرْفُ جَرٍّ.

ضَلَال ِ ـ مُجْرُورٌ بِفِي . والجَارُ والمُجْرُورُ مُتَعَلِّفَانِ بِمَحْذُوفِ خَبَرِ كَأَنُواْ

مُبِين ـ نَعْتُ لِضَلَال ِ.

﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا؟ ﴾ (الأية ١٦٥ من سورة آل عمران)

أَوَ ـ الهَمْزَةُ للاِسْتِفْهَامِ الإِنْكَارِيِّ والتَّقْرِيعِ ِ.

الوَاوُ عَاظِفَةً عَلَى مَا تَقَدُّمَ مِن قِصَّةٍ أُحُدٍ. والمَعْنَى لَا يَنْبَغِيْ لَكُمْ أَنْ تَتَعَجَّبُوا فَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ السَّبَبَ.

لَمَّا ـ ظَرْفِيَّةً حِينيَّةً مُتَعَلَّقَةً بِقُلْتُمْ. أَوْ رَابِطَةٌ فَهِيَ حَرْفُ جَرٍّ. أَصَابَتْكُمْ \_ فِعْلُ مَاضِ وَمَفْعُولُ بِهِ.

مُصِيبَةً ـ فَاعِلُ مَرْفُوعٌ .

قَدْ ـ حَرْفُ تَحْقِيتٍ

أَصَبْتُمْ ـ فعل ماض وفاعل.

مِثْلَيْهَا ـ مَفْعُولُ بِهِ مَنْصُوبٌ. والجُمْلَةُ وَصْفٌ لِـ (مُصِيبَةٌ) قُلْتُمْ ـ فِعْلُ مَاضٍ وَفَاعِلُ

أَنِّى ـ اسْمُ اسْتِفْهَامُ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ هَذا ـ اسْمُ إِشَارَةِ مُبَّنَداً مُؤخرٌ والجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ فِي مَخِلِ نَصْبٍ مَقْولَةُ القَوْلِ والجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ فِي مَخِلِ نَصْبٍ مَقْولَةُ القَوْلِ والمَعْنَى - مِنْ أَيْنَ أَصَابَتْنَا مُصِيبَةً الانْهِزَامِ والقَتْلِ؟

آمَنُوا ـ فِعْلُ الشَّرْطِ، والجَوابُ مَحْذُوفٌ والتَّقْدِيرُ: فَمَاذَا يَضُرُّهُمْ ذَلِكَ؟

بِاللَّهِ \_ جَازٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بآمَنُوا.

واليَوْمِ الآخِرِ ـ اليَوْمِ مَعْطُوفٌ عَلَى اللَّهِ. واليَوْمِ مُضَافٌ والآخَرِ مُضَافٌ إليّهِ.

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوَٰلاً شَهِيداً. يَوْمَثِذِ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأرضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً ﴾ .(الآيتان ٤١ و٤٢ من سورة النساء).

الفَاءُ \_ استَّئِنَافِيَّةٌ

كَيْفَ ـ اسْمُ اسْتِفْهَام. وَهِيَ إِمَّا خَبَرٌ لِمُبَتَدا مَحْذُوفٍ أي كَيْفَ كَيْفَ حَالًا مِنْ مَحْذُوفٍ أي كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ يَصْنَعُونَ؟ يَصْنَعُونَ؟

وإذَا ـ ظَرْفٌ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الزَّمَانِ مُتَعَلِّقٌ بِهَذَا المَحْذُوفِ جِثْنَا فِي مَحَلً جَرُّ بالاضافة مِثْنَا فِي مَحَلً جَرُّ بالاضافة مِنْ كُلِّ ـ جَالٍ لأَنَّه كَانَ مِضْدُوفِ حَالٍ لأَنَّه كَانَ صِفَةً لِشَهيدٍ فِي الأصْل ِ وَتَقَدَّمَتْ عَلَيْهِ.

أُمَّةٍ ـ مُضَافٌ إِلَيْهِ.

بِشَهِيدٍ .. جَازٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِجِثْنَا. وَجَنْنَا بِكَ .. الوَاوُ عَاطِفَةٌ

جِئْنَا ـ يَعْلُ وَفَاعِلٌ، وَهُمَا عَطْفٌ عَلَى جِئْنَا الْأُولَى

بِكَ ـ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِجِئْنَا عَلَى هُؤُلاء ـ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِشَهيدٍ

عنى هود ع جار ومجرور متعلقاتِ بِسَهِي شَهِيداً ـ حَالٌ.

يُوْمَئِذِ ـ يَوْمَ ظَرْفٌ مُتَعَلِّقٌ بِيَوَدُ. وإذ ظَرْفٌ مُضَافٌ إلى الظَّرْفِ والتَّنوينُ عِوضُ جُمْلَةٍ. والتَّقْدِيرُ يَومَ إذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوْلاء شَهِيداً يَوَدُّ الَّذِينَ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيداً يَوَدُّ الَّذِينَ كُلِّ أُمَّةٍ وا.

يَوَدُّ ـ فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ. الَّذِينَ كَفَرُوا ـ الَّذِينَ اسْمٌ مَوْصُولٌ فِي مَحَلٍّ رَفْع ِ فَاعِلُ خَافُوا ـ فِعْلُ وَفَاعِلٌ وَالجُمْلَةُ لَا مَحَلَّ لَهَا جَوَابُ شَرْطٍ غَيرِ خَاذِم

جَازِم عَلَيْهِمْ ـ جَارٌ ومَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِخَافُوا وَمَفْعُولُ خَافُوا مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ الضَيّاعُ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ ـ الفَّاءُ تَعْلِيلَيَّةٌ لأَنَّ التَّقْوَى مُسَبَّبَةٌ عَنِ الخَوْفِ الَّذِي هُوَ الخَشْيَةُ، واللَّامُ لامُ الأمُرِ. وَيَتَّقُوا فِعْلُ مُضَارِعُ مَجْزُومٌ باللَّامِ . والوَاوُ فَاعِلُ.

اللَّهَ ـ مَفْعُولُ بِهِ مَنْصُوبٌ.

وَلَيْقُولُوا ـ الجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى فَلْيَتَّقُوا قَوْلًا ـ مَفْعُولٌ مُطْلَقُ مَسِمًا ـ مَثَّ رَدُولًا

سَديداً \_ صِفَةً لِقَوْلًا.

لَوْ الْخُتُلِفَ فِي (لَنْ الْحَتِلَافاً كَبِيراً، فَقَالَ صَاحِبُ المُغْنِي:
(القِسْمُ النَّانِي مِنْ اقْسَامِ (لَوْ)انْ تَكُونَ حَرَفَ شَرْطٍ في
المُسْتَقْبَلِ إِلَّا أَنَّهَا لاَ تَجْزِمُ. وَقَالَ صَاحِبُ الكَشَّافِ:
لاَ بُدَّ مِنْ حَمْلِ (تَرَكُوا) عَلَى المُشَارَفَةِ لِيَصِحَّ وُقُوعُ
خَافُوا جَزَاءً، وَذَلِكَ لِكُوْنِ الخَوْفِ مُنْتَفِياً بَعْدَ الْمُوتِ.
والمَعْنَى: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ صِفَتَهُمْ وَحَالُهُمْ أَنَّهُمْ لَو شَارَفُوا أَنْ يَتْرُكُوا خَلْفَهُمْ ذُرِيَّةً، وَذَلِكَ عِنْدَ الْحِضَارِهِم، ضَافُوا عَلَيهم الطَّياعَ بَعْدَهُمْ لِذَهَابِ كَافِلِهمْ وَكَاسِبهم).
خَافُوا عَلَيهم الضَّيَاعَ بَعْدَهُمْ لِذَهَابِ كَافِلِهمْ وَكَاسِبهم).

﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَو آمَنُوا بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ﴾ (الآية ٣٩ من سورة النساء)

وماذا ـ الوَاوُ اسْتِثْنَافِيَّةً

ماذا ـ ١ ـ [ما أَنْ تَكُونَ مَا اسْتِفْهَامِيَّةً فِي مَحَلِّ رَفْعٍ مُبْتَداً وَذَا مَوْصُولِيَّةً هُنَا خاصَّةً خَبَرُ (مَا) وَعِنْدَئِذٍ يَكُونُ (عَلَيْهِمْ) جَارًا وَمُجُرُوراً مُتَعَلِّقَيْنِ بِمَحْدُوفِ صِلَةِ المَوْصُولِ

٢ ـ وإمَّا أَنْ تَكُونَ مَاذَا اسْماً اسْتِفْهَامِياً كُلُّها، مُبْتَدا،
 وَعَلَيهِمْ جَارًا وَمَجْرُوراً مُتَعَلِّقَيْنِ بِمَحَدُوفِ خَبَرٍ.

والمُرادُ بالاسْتِفَهَامِ هُنَا النَّوبِيخُ والذَّمُّ.

لَوْ ـ شَرْطِلَةً . وَيُجوزُ أَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَّةً ، والمَصْدَرُ المُوَّوَّلُ من لَوْ والفِعْلِ منصوباً بِنَزْعِ الخَافِضِ أَيْ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ فِي إِيمانِهِمْ .

كَفَرُوا ـ فِعْلُ ماضِ وَفَاعِلٌ. وَجُمْلَةُ كَفَروا صِلَةُ المَوْصُولِ وَجُمْلَةُ كَفَروا صِلَةُ المَوْصُولِ وَجُمْلَةُ يَوَدُ مُسْتَأَنَّفَةً.

وَعَصَوُا الرَّسُولَ ـ الوَاوُ عَاطِفَةٌ وَعَصَوُا الرَّسُولَ مَعْطُوفٌ عَلَى

لَوْ - مُصْدَرِيَّةُ بَعْدَ فِعْلِ ، وهي مُؤوَّلَةٌ مَعَ مَا بَعْدَهَا بِمَصْدَرٍ مَفْعُولُ بِهِ لِيَودُّ أَي يَتَمَنَّوْنَ تَسْوِيةَ الأرْضِ بِهِمْ بَحَيْثُ يُدْفَنُونَ فِيَها.

والأرْضُ ـ نَائِبُ فَاعِل ٍ لِتُسْوِّى

وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ـ عَطْفٌ عَلَى يَوَدُّ؛ وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ

يَكْتُمونَ ـ فِعْلُ مُضَارِعُ مَرْفُوعٌ بِثُبوتِ النُّونِ اللَّهَ ـ مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الخَافِضِ

حَدِيثًا ـ مَفْعُولٌ بِهِ أي لَا يَكْتُمُونَ عَنِ اللَّهِ حَدِيثًا. وأجازَ بَعْضُهُم أَنْ يَكُونَ اسْمُ الجَلاَلَةِ هُنَا مَفْعُولًا بِهِ لِيَكْتُمُوا لأنَّهُ فِي رأيِهِم يَتَعدَّى لِمَفْعُولَيْن.

﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ المُلْكِ فَإِذا لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً ﴾ (النساء الآية ٥٣)

أم ـ عَاطِفَةً مُنْقَطِعَةً بِمَعْنَى (بَلْ) فَهِيَ عَطْفٌ للإِضْرَابِ وِالانْتِقَال مِنْ ذَمِّهِمْ بِتَزْكِيةِ نُفُوسِهِمْ إلى ذَمَّهِمْ لِشيءٍ آخَرَ، وَهُـوَ إِذْعَاوُهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ نَصِيبًا مِنَ المُلَّكِ.

> لَهُمْ - جَارُّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْذُوفِ خَبَرِ مُقَدَّم . نَصِيبٌ \_ مُبتَدأً مُؤخِّر

مِنَ المُلْكِ ـ جَارُ وَمَجْرُورُ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْذُوفِ صِفَةٍ لِـ (نصِیبُ).

فإذَنْ ـ الفَّاءُ الفَصِيحَةُ لأنَّهَا أَفْصَحَتْ عَنْ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ أي (إذَا جُعِلَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ المُلْكِ فَإِذَنْ)

وإِذَنْ حَرْثُ جَوابٍ وَجَزاءٍ وَقَدْ أَهمِلَتْ لِوُقُوعِها بَعْدَ حَرْفِ العَطْفِ عَلَى الْأَفْصَحَ .

لاً ـ نَافَيَةً .

يُؤْتُونَ ـ فِعْلُ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ والوَاوُ فَاعِلٌ. النَّاسَ ـ مَفْعُولُ بِهِ أَوَّلُ نَقِيراً ـ مَفْعُولُ بِهِ ثَانِ

﴿ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقَوْلَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعْهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزَأً عَظِيماً﴾ (الآيةُ ٧٣ من سورة النساء)

الوَاوُ ـ عَاطِفةً على مَا تَقَدَّمَها.

لَئِنْ ـ اللَّامُ مُوطَّئةً للقَسَمِ وَإِنْ شَرْطِيَّةً جَازِمَةً.

أَصَابَكُمْ - فِعْلُ ماضِ فِي مَحَلِّ جَزْمِ فِعْلُ الشَّرْطِ والكَافُ مَفْعُولٌ بِهِ.

فَصْلُ ـ فَاعِلُ مَرْفُوعٌ

مِنَ اللَّهِ ـ مِنْ حَرْفُ جَرٍّ، واللَّهِ اسْمٌ مَجْرُورٌ بِمِنْ والجَارُّ والمَجْرُورُ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْدُوفِ صِفَةٍ.

لَيَقُولَنَّ ـ اللَّام وَاقِعَةٌ في جَوابِ القَسَم.

يَقُولَنَّ - فِعْلُ مُضَارِعُ مَبْنِيُّ عِلَى الفَتْحِ لِاتَّصَالِهِ بنُونِ التَّوْكِيدِ الثَّقِيلَةِ والجُمْلَةُ لاَ مَحَلَّ لَهَا مِنَ الاعْرَابِ جَوابُ القَسَمِ لِتَقَدُّمِهِ .

كَأَنَّ - مُخَفَّفَةً مِنَ الثَّقِيلية وَهِي عَامِلَةً. واسمُها ضَمِيرُ الشَّأنِ محذوف وُجُوباً، وَيَكُونُ خَبَرُها جُمْلَةً.

لَمْ تَكُنْ ـ لَمْ حَرْفُ جَزْم ِ . تَكُنْ فِعْلُ مُضَارِعُ مَجْزُومٌ بِلَمْ وَجُمْلَةُ لَمْ تَكُنْ خَبَرُ كُأَنْ.

وَجُمْلَةُ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ وَمَا فِي خَيْزِها اعْتَرَاضِيَّةٌ بَيْنَ القَوْلِ وَمَقُولَتِهِ، وقيلَ إنَّها جُمْلَةً حاليَّةً .

بَيْنَكُم ـ ظَرْفُ مَكانٍ. والكَافُ مُضَافٌ إليه.

وَبَيْنَهُ لِهِ ظُرْفُ مَكَانٍ وَالْهَاءُ مُضَافٌ إليه.

والظُّرفُ بَيْنَكُمْ مُتَعَلِّقُ بِمَحْذُوفِ خَبَرِ تَكُنْ المُقَدِّمِ. وَبَيْنَهُ اشْمُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ.

مَوَدَّةً ـ اسْمُ تَكُنُّ المُؤِّخُّرُ.

يَا لَيْتَنِي ـ الْيَاءُ حَرْفُ نِداءٍ والمُنَادَى مَحْذُوفَ (أو هِيَ لِمُجَرَّدِ التُّنبِيهِ) والأوُّلُ أَوْلَى .

ليَتني \_ لَيْتَ مُشَبَّهُ بالفِعْل . والنُّونُ للوقايَةِ واليَاءُ اسْمُها.

كُنْتُ ـ كَانَ واسْمُها

مَعَهُمْ ـ ظَرْفُ مَكَانٍ مُتَعَلِّقُ بِمَحْذُوفِ خَبَرِ كُنْتُ. فْأَفُوزَ ـ الفَاءُ فَاءُ السَّبَيَّةِ. أَفُوزَ فِعْلُ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بأنْ

مُضْمَرةٍ بَعْدَ فَاءِ السَّبَبِيَّةِ.

وَجُمْلَةُ كُنْتُ. . خَبَرُ لَيْتَ.

فَوْزاً \_ مَفْعُولُ مُطَلقُ. عَظِيماً ـ صِفَةُ فَوْزاً.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمًّا فِي الأرض حَلالًا طَيِّباً ﴾ (الآية ١٦٨ من سورة البقرة)

يَا۔ حَرْفُ نِدَاءٍ أَيُّهَا ـ أيُّ مُنَادَى نَكِرةُ مَقْصُودَةٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ فِي مَحَلٍّ نَصْب و(ها) لِلتُّنْبِيهِ.

النَّاسُ ـ بَدَلُ مِنْ أَيُّ . كُلُوا \_ فِعْلُ أَمْرٍ مَبْنِيٌّ عَلَى حَذْفِ النُّونِ ِ والوَاوُ فَاعِلٌ.

مِمَّا .. جَازٌ وَمَجْرُورٌ (مِنْ مَا) مُتَعَلِّقَانِ بِكُلُوا. فِي الأرْضِ \_ جَارٌّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْذُوفِ صِلَّةِ

المَوْصُولِ حَلاَلًا ـ مَفْعُولُ بِهِ لِكُلُوا أَو حَالٌ مِنْ (مَا) طَيًّا ـ صفَةً .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرُّ والعَبْدُ بِالْعَبْدِ والْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَيَّ فَاتَبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ. . . ذَلِكَ تَخْفِيفُ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (الآية ١٧٨ من سورة البقرة).

يًا ـ أداةً نِدَاءٍ أَيُّهَا ـ أَيُّ مُنَادَى نَكِرَةُ مَقْصُودَةً مَبْنِيٌّ عَلَى الضَمِّ فِي مَحَلٍّ نَصْب و(هـا) للتُّنْبِيهِ.

> الَّذِينَ ـ اسْمُ مَوْصُولُ بَدَلُ مِنْ أَيُّ . آمَنُوا ـ فِعْلُ مَاضِ والوَاوُ فَاعِلُ. كُتِبَ ـ فِعْلُ مَاضٍ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ.

عَلَيْكُمُ \_ الجَارُ والمَجْرُورِ مُتَعَلِّقَانِ بِكُتِبَ. القِصَاصُ ـ نَاتِبُ فَاعِل مَرْفُوعُ .

فِي القَتْلَى ـ فِي حَرْفُ جَرٍّ والقَتْلَى اسْمٌ مَجْرُورٌ بِفي. والجَــارُّ والمَجْـرُورُ مُتَعَلِّقَــانِ بِمَحْـذِوفِ حَــالٍ أو بالقِصَاص .

وَجُمْلَةُ النَّدَاءِ مَسُوَقَةً لِبَيانِ حُكْم القِصَاصِ في عُرْفِ

والْأَنْثَى بِالْأَنْثَى ـ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ

بالحُرِّ ـ جَازٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْذُوفِ خَبَرِ (يُقْتَلُ بالحُرِّ). والعَبْدُ بِالعَبْدِ ـ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلِهِ .

فَمَنْ - الفَّاءُ الفَّصِيحَةُ لأنَّهَا أفْصَحَتْ عَنْ بَعْضِ التَّفَاصِيلِ التِّي تَخْطُر عَلَى البَال ِ

مَنْ - اسْمُ شَرْطٍ جَازِمٌ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ مُبْتَداً عُفِيَ ـ فِعْلُ مَاضٍ مَبْنيُّ للمَجْهُولِ فِي مَحَلٍّ جَزْمٍ فِعْلُ

لَهُ ـ جازُّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِعُفِيَ

مِنْ أخِيه ـ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْذُوفِ حَالٍ (أي حَالَةَ

كُوْنِهِ مِنْ دَم أخِيهِ). شَيْءٌ ـ نَائِبُ فَاعِل عُفِي مَرْفُوعُ

فَاتِّبَاعُ ـ الفَاءُ رَابِطَةٌ لِجَوابِ الشُّرْطِ لأنَّهُ جُمْلَةُ اسْمِيَّةً . وَاتَّبَاعٌ مُبْتَداً خَبَرُهُ مَحْذُوفُ مُقَدَّمٌ عَلَيهِ فَعَلَيْهِ اتَّبَاعٌ. والجُمْلَةُ فِي مَحَلٍّ جَزْمٍ جَوَابُ الشُّرْطِ.

وَفِعْلُ الشُّرْطِ وَجَوابُهُ خَبِّرُ: (مَنْ)

بِالمَعْرُوفِ \_ جَارٌّ ومَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِاتِّبَاعٌ . ذَلِكَ \_ اسْمُ إشارةٍ مُبْتَدأ

تخفيف \_ خَبَرُ

مِنْ رَبِّكُمْ \_ جَارٌّ وَمَجَرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْذُوفِ صِفَةٍ والجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةُ

﴿ قَالُوا إِنْ هَذَان لَسَاحِرَانِ يُرِيَدان أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهَمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ المُثْلَى﴾ (سورة طه

> قَالُوا ـ فِعْلُ مَاضِ وَفَاعِلُ إِنْ ـ مُخَفَّفَةٌ مِنَ النَّقِيلَة ومُهْمَلَةٌ.

هَذَانِ ـ اسْمُ إِشَارَةٍ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ مُبْتَدا لَسَاحِرَان - اللَّامُ فَارِقَةً . وسَاحِرَانٌ خَبَرُ هَذَانِ

يُرِيدَانِ - فِعْلَ مُضَارِعٌ وَفَاعِلَ وَجُمْلَةً يُرِيدانِ صِفَةٌ لِسَاحِرَانِ.

أنْ ـ حَرْفُ نَصْب.

يُخْرِجِاكُمْ ـ فِعْلُ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بأنْ وَعَلَامَةُ نَصْبِه حَذْفُ

مِنْ إِرْضِكُمْ - جَارً ومَجْرُورٌ مُتَعَلَّقَانِ بِيُخْرِجَاكُمْ والكَافُ مُضَافٌ إليه.

بِسِحْرِهِما - جَازٌ ومَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِحَالٍ أَي حَالَ كَوْنِهما مُتَلَبُّسَيْنِ بِسِحْرِهِمَا.

ويَذْهَبَا ـ عَطْفٌ عَلَى يُخْرِجَاكُمْ بِطَرِيقَتِكُمْ \_ جَارً وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِيَدْهَبَا.

المُثْلَى - صِفَةً لِطَرِيقَتِكُمْ.

﴿ فَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرُّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيّاً ﴾ (مريم ۸۱).

قَالَتْ ـ فِعْلُ مَاضِ ، والتَّاءُ هي تَّاءُ التأنيث الساكنة، والفاعل هي.

إنِّي ـ إنَّ واسْمُهَا

أَعُوذُ - فِعْلَ مُضَارِعُ والفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ آنَا.

بالرَّحْمَن - جَارًّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِاعُودُ مِنْكَ - جَارٌ ومَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِأَعُوذُ أَيْضًا.

وَجُمْلَةُ أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ فِي مَحَلٍّ رَفْعٍ خَبَرُ إِنَّ.

إنْ ـ حَرَفُ شَوْطٍ جَازِمٌ

كُنْتَ ـ فِعْلٌ مَاضَ نَاقِصٌ والتَّاءُ اسُمهُ. تَقِيًّا ـ خَبَرُ كُنْتَ

وجَوابُ الشُّرْطِ مَحْذُونٌ لتقدُّم ِ معناهُ . والمَعْنَى : إنْ

كَانَ يُرْجَى مِنْكَ أَنْ تَتَّقِى اللَّهَ وتَخْشَاهُ، وَتَحْفِلُ بِالاسْتِعَاذِةِ بهِ، فإنِّي عَائِذَةٌ بهِ مِنْكَ.

﴿ فَوَرَبُّكَ لَنحْشُرَنُّهُمْ وِالشَّيَاطِينِ ثُمَّ لَنُحْضِرنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثْيًا أَثُمَّ لَنَنْزِعَنَ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنَ عِتيًّا﴾ (الأَيْتَانَ ٦٩ و ٧٠ من سورة مريم).

فَوَرَبُّكَ ـ الفَاءُ عَاطِفَةٌ وَالوَاوُ لِلْقَسَمِ

رَبِّكَ ـ مَجْرُورٌ بِوَاوِ القَسَمِ والجَارُّ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقَانِ بِفِعْلِ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ أَقْسِمُ.

لَنَحْشُرَنَّهُمْ ـ اللَّام وَاقِعَةٌ فِي جَوابِ القَسَمِ .

نَحْشُرَنَهُمْ - فِعْلُ مُضَارِعٌ مَبْنِيٌ عَلَى الفَتْحِ لاتَصَالِهِ بِنُونِ النَّوْكِيهِ النَّقِيلَةِ والفَاءُ التَّوْكِيدِ الثَّقِيلَةِ والفَاءُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ نَحْنُ والهاءُ مَفْعُولُ بِهِ.

والشَّيَاطينَ - الوَاوُ عَاطِفَةٌ والشَّيَاطِينَ مَعْطُوفَةٌ عَلَى الهَاء. أو الوَاو بِمُعَنِّي مَعَ، والشِّياطِينَ مَفْعُولٌ مَعْهُ.

ثُمَّ - حَرْفُ عَطْفِ للتَّراخِي . لَنُحْضِرَنَّهُمْ - مَعْطُوفٌ عَلَى لَنَحْشُرَنَّهُمْ

حَوْلَ - ظَرْفُ مَكَانٍ مُتَعَلِّقُ بِنُحْضِرَنَّهُمْ.

جَهَنَّمَ - مُضَافٌ اليه .

جِثِيّاً ـ حَالً .

ثُمَّ لنَنْزِعَنَّ عَطْفٌ عَلَى لَنُحْضِرَنَّهُمْ

مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ - جَارً وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِنَنْزِعَنِّ. وَشِيعَةٍ مُضَافٌ إِلَيْهِ.

أَيُّهُمْ - اسْمٌ مَوْصُولٌ بِمَعْنَى الَّذِي وَهِي مَبْنِيَّةٌ عِنْدَ سِيبَويهِ لْأَنُّهَا أَضِيفَت (أيُّ) وَحُذِفَ صَدَّرُ صِلَتِهَا. وهِيَ فِي مَحَلُّ نَصْب مَفْعُولٌ بِهِ لِنَنْزِعَنَّ .

أَشَدُّ ـ خَبَرٌ لِمُبَتَدا مَحْذُوفٍ تَقَدْيرُهُ (هُوَ) والجُمْلَةُ صِلَّةُ المَوْصُولِ (أَيُّ)

عَلَى الرَّحْمَٰنِ ـ جَارٌّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِاشَّذُ، أو بِمَحْذُوفِ حَال ِ .

عتياً ـ تمييز.

خَلَقْنَا .. فِعْلُ وَفَاعِلُ ﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأرض إلَّا بِاذْنِهِ، إِنَّ اللَّهَ فَوْقَكُمْ . ظَرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِخَلَقْنَا بالنَّاسِ لَرَوْوف رحِيمٌ ﴾ (الآية ٦٥ من سورة الحج) وَيُمْسِكُ ـ الوَاوُ عَاطِفَةً، ويُمْسِكُ فِعْلُ مُضَارعٌ، وَفَاعِلُهُ مُسْتَتِرُ تُقْدِيرُهُ هُوَ. كُنَّا ـ كَانَ واسْمُهَا السُّمَاءَ ـ مَفْعُولُ بِهِ مَنْصُوبُ.

> أَنْ تَقَع م مَصْدَر مُؤُوِّلٌ فِي مَحَلِّ نَصْب مَفْعُولٌ لأَجْلِهِ (أي كَرَاهَةَ أَنْ تَقَعَ أُو لِئُلًّا تَقَعَى أُو بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنَ السَّمَاءِ، أي ويُمْسِكُ وُقُوعَهَا بِمَعْنَى يَمْنَعُهُ.

عَلَى الأرْضِ \_ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِتَقَعَ. إِلَّا بِإِذْنِهِ ـ إِلَّا أَدَاةً حَصْرٍ. بِإِذْنِه جَارٌّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلَّقَانِ بِمَحْذُوفِ حَالٍ أَي مُتَلَبِّسَةً بِمَشِيئةِ اللَّهِ وإذْنِهِ والبَّاءُ

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لرؤُوفَ رَحِيمٌ ـ جُمْلَةً تَعْلِيلِيَّةً .

إِنْ وَاسْمُهُا - وَبِالنَّاسِ جَارٌّ وَمَجَرُّورٌ مُتَعَلِّقَانِ بَرَوْوفٌ. والـلَّامُ المُزَحْلَقَةُ، وَرَؤُوفُ خَبَرٌ أَوَّلُ ورَحِيمٌ خَبَرٌ ثَانٍ.

﴿وأْسَرُّوا النَّجْوَى النَّذِين ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ . . ﴾ (الآية ٣ من سورة الأنبياء).

أي أَخَذُوا يَتَناجَوْنَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَيَتَحدَّثُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض سِرًّا، فَقَالَ الكُفَّارُ (الَّذِينَ ظَلمُوا) هَلِ الرَّسُولُ إلَّا بَشَرًّ يَاكُلُ كَمَا تَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُ كَمَا تَشْرَبُونَ، أي يُسْتَبْعَدُ أَنْ يَكُوٰنَ نَبِيًّا حَقًّا﴾.

وأَسَرُّوا النَّجْوَى ـ فِعْلٌ وَفَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ بهِ.

الَّذِينَ \_ بَدَلٌ مِنْ وَاوِ (وأسَرُّوا) إشْعَاراً بِالنَّهُمْ المَوْسُومُونَ بالظُّلْم الفَاحِش الَّذِي جاؤوا بهِ.

ظَلَمُوا ـ فِعْلُ وَفَاعِلٌ، وجُمْلَةُ ظَلَمُوا صِلَةُ المَوْصُولِ (الَّذِينَ).

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الخَلْق غَافِلِينَ ﴾ (الآية ١٨ من سورة المؤمنون).

وَلَقَدْ ــ اللَّامُ جَوابٌ لِلْقَسَمِ المَحْذُوفِ، وَقَدْ حَرْفُ تَحْقِيقِ.

سَبْعَ طَرَاثِقَ ـ مَفْعُولُ خَلَقْنَا وَطَرَاثِقَ مُضَافُ إِلَيْهِ وَمَا ـ الوَاوُ حَالِيةً. وَ (ما) نَافِيةً. عَنِ الخَلْقِ ـ جَارُّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِغَافِلِينَ

غَافِلِينَ \_ خَبَرُ كُنَّا مَنْصُوبٌ باليَاءِ

﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدِّهُنِ وصِبْغٍ للاكِلِينَ ﴾ (الآية ٢٠ من سورة المؤمنون)

وَشَجَرةً . الوَاوُ عَاطِفَةً. وَشَجَرةً مَعْطُوفٌ عَلَى جَنَّاتٍ. تَخْرُجُ ـ فِعْلُ مُضَارِعُ مَرْفُوعٌ. وَجُمَلَةُ تَخْرُجُ صِفَةٌ لِشَجَرةً.

> مِنْ طَورِ سَيْنَاء .. جَازٌ ومَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِتَخْرُجُ. تَنْبُتُ ـ فِعْلٌ مُضَارِعُ، والجُمْلَةُ صِفَةٌ ثَانِيةٌ لِشَجَرةً.

بالدُّهْنِ ـ جَارُّ وَمَجْرُورٌ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى الحَالِ أي مُتَلَبِّسَةً بالدُّهْنِ وَمُصْحُوبَةً بِهِ.

وَصِبْغ \_ أي إدام يُصْبَغُ بِهِ الخُبْرُ أي يُغْمَسُ فِيهِ للاثْتِدَام. وللآكِلِينَ ـ صِفَةٌ لِصِبْغ

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُم أُمَّةً واحِدَةً، وأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدونِ ﴾ (الآية ٩٢ من سورة الأنبياء)

إِنَّ ـ حَرَّفٌ مُشَبَّهُ بِالْفِعْلِ .

هَذِهِ .. اسْمُ إِشَارَةٍ، اسْمُ إِنَّ أَمُّتُكُمْ \_ خَبَرُ إِنَّ مَرْفُوعٌ .

أُمَّةً . حَالٌ لازِمَةً ، وَقِيلَ بَدَلٌ مِنْ (هَذِهِ) مَنْصُوبٌ .

وَاحِدَةً .. صِفَةً لَأَمَّةً مُنْصُوبَةً .

وأنَا ــ الوَاوُ عَاطِفَةً، وأنا مُبْتَدأً. رَبُّكُمْ \_ خَبَرٌ مَرْفُوعٌ

فَاعْبُدُوْنِي ـ الفَاءُ الفَصِيحَةُ، واعْبُدُونِي فِعْلُ أَمْر وَفَاعِلٌ، وَيَاءُ المُتَكَلِّمِ مَحْذُوفَةً لِرَسْمِ المُصْحَفِ مَفْعُولٌ بِهِ.

﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرْوَنَها، وأَلْقَى في الأرْض رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ، وَبَثِّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَانْزَلْنَا مِنَ السُّمَاءِ مَاءً فَانْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ (الآية ١١ من سورة لقمان).

خَلَقَ السُّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرْوَنَها ـ جُمْلَةً مُسْتَأْنَفَةً للتَّدلُّيلِ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ سُبُحَانَهُ.

> خَلَقَ ـ فِعْلٌ مَاض ، وَفَاعِلُهُ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ هُوَ. السَّمَاواتِ ـ مَفْعُولٌ بهِ .

بغَيْرِ عَمَدٍ ـ جَازٌ وَمَجْرُورٌ وَمُضَافُ إِلَيْهِ، فِي مَحَلُّ نَصْبٍ عَلَى الحَالِ (أي خَالِيةً مِنَ العَمَدِ).

تَرَوْنَها۔ فِعْلُ وفاعلُ ومفعول بِهِ

والقي - عَطْفٌ عَلَى خَلَقَ، وَفَاعِلُهُ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ هُوَ يَعُودُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.

فِي الأرْضِ - جَارٌّ ومَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِالْقَى .

رَوَاسي ـ صِفَةً لِمَفْعُول ٍ بِهِ مَحْذُوفٍ أي جِبَالاً رَوُاسِيَ. أَنْ تَمِيْدُ بِكُمْ \_ ﴿ وَأَنْ وَاشْمُهَا وَمَا فِي حَيْزِهَا فِي

مَحَلٌّ نَصْبٍ مَفْعُولٌ لأَجْلِهِ أي أَنْ لا تَمِيدَ بِكُمْ أَو كَرَاهَةَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ.

بِكُمْ \_ جَارًا وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقانِ بِتَمِيدَ

وَبَثَّ ـ عَطْفُ عَلَى الْقَيِ . فِيهَا ـ جَارًّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِبِثً .

مِنْ كُلِّ دَابَةٍ ـ مِنْ كُلِّ ـ جَازُّ وَمَجْرُورٌ وَكُلِّ دَابَّةٍ مُضَافٌّ وَمُضَافٌ إِلَيْهِ.

والجُمْلَةُ صِفَةً لِمَفْعُولِ بِهِ مَحْذُوفٍ أي حَيَوانَاتٍ مِنْ كُلِّ دَائَةِ .

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ وَنَذِيراً لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الآية ٢٨ من سورة سبأ).

> وَمَا ـ الوَاوُ اسْتَثِنَافِيَّةً . وَمَا نَافِيةً . أَرْسَلْنَاكَ ـ فِعُلُ وَفَاعِلُ وَمَفْعُولُ بِهِ.

> > إلَّا ــ أداةُ حَصْر .

كَافَّةً \_ حَالً مِنْ كَافِ (أَرْسَلْنَاكَ)، أَوْ مِنَ النَّاسِ أَي لِلنَّاسِ كَافَّةً عَلَى رَأي مَنْ يُجِيزُ تَقْدِيمَ الحَالِ عَلَى الحَارِّ والمَجْرُورِ، أو هُو صِفَةً لِمَصْدَر مَحْدُوفٍ. أي إرسَالُهُ كَافَّةً لِلنَّاسِ .

(والأصْلُ في الحَالِ أَنْ تَتَأْخُرَ عَنْ صَاحِبِها، ولَكِنُّهَا تَقَدُّمُ وُجُوبًا فِي ثَلَاثَة مَوَاضِعَ:

أ ـ إِذَا كَانَ صَاحِبُهَا نَكِرَةً مَحْضَةً (أي غَيْرَ مُضَافَةٍ وَلاَ وَارِدَةٍ بَغْدَ نَفْي ِ أَو اسْتِفْهَام ِ) مثل قَوْلِكَ (قَدِمَ مُسْرِعاً رجُلُ) (وإنَّمَا أَوْجَبُوا تَقْدِيمَهَا لِكَيْـلا تَلْتِيسَ بِنُعْتِ صَاحِبِهَـا المَنْصُوبِ مثل قَوْلِكَ (رَأَيْتُ رَجُلًا راكِباً).

بٍ - إذَا كَانَ صَاحِبُهَا مَحْصُوراً (ما سَافَرَ مَاضِياً إلَّا أبوك).

ج \_ إذا كانَ مُضَافاً إلى ضَمير يُلابِسُها (أي يَعُودُ عَلَى شِّيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِهَا أَو بِمُتَعَلَّقِها مِثْلَ قَوْلِكَ (جَاء يَاخُذُ بِثَارِ كُلَيْبِ أُخُوهُ). و (وَسَارَ يُدِيرُ البَاخِرَةَ رُبَّانُها).

ويَجِبُ تَأْخِيرُ الحَالِ فِي ثَلَاثَةِ مَواضِعَ:

آ ـ إذا كَانَتْ مَحْصُورة (مَا نُرْسِلُ المُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ) ب ـ إذا كانَتْ جُمْلَةً مُرْتَبِطَةً بالواوِ (جاءني الغَلاَمُ وَهُوَ يَحْمِلُ البُشْرَى).

ج \_ إِذَا كَانَ صَاحِبُها مَجْرُوراً بالمُضَافِ أو بالحَرْفِ: (عَجِبْتُ مِنْ ذِهَابِ الأميرِ مَاشِياً) و(مَرَرت بِهِنْدٍ

> للنَّاس \_ صِفَةً لِكَافَّةً بَشِيراً ونَذِيراً ـ حَالَان مِن الكاف.

لَكِنَّ ـ حَرْفٌ مُشَبُّهُ بِالفِعْلِ .

أَكْثَرَ ـ اسْمُ (لكِنُ) مَنْصُوبٌ .

النَّاسِ ـ مُضَافٌ إلَيْهِ مَجْرُورٌ بالكَسْرَةِ.

لَا يَغْلِمُونَ ـ لَا نَافِيةً، يَعْلَمُونَ فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ بِشُبوتٍ

وَجُمْلَةُ (لا يَعْلَمُونَ) فِي مَحَلِّ رَفْعٍ خَبَرُ (لكِنَّ).

﴿ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجِراً عظيماً ﴾ (الآية ١٠ من سورة الفتح).

فَمَنْ \_ الفَاءُ اسْتِثْنَافِيَّةً. وَمَنْ اسْمُ شَرْطٍ جَازِمٌ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ \_ مُثَدَّاً.

نَكَتُ \_ فِعْلٌ مَاضِ في مَحَلٌ جَزْم فِعْلُ الشَّرْطِ.
 فَإِنَّما \_ الفاءُ رَابِطَةً، وإِنَّما كَاقَةٌ وَمَكْفُوفَةٌ.

يُنْكُثُ ـ فِعْلُ مُضَارِعٌ ، مَرْفُوعٌ ، وَالفَاعِلُ مُسْتَتِرُ تَقْدِيرُهُ هُوَ. عَلَى نَفْسِهِ ـ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِيَنْكُثُ. والجُمْلَةُ في مَحَلُّ جَزْمٍ جَوابُ الشَّرْطِ.

وَمَنْ اوْفَى ـ الْوَاوُ عَاطِفَةً. وَمَنْ اسْمُ شَرْطٍ جَازِمٌ مُبْتَداً. واوْفَى فِعْلُ الشَّرْطِ.

بِمَا ـ جَازٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِاوْفَى.

عَاهَدَ ـ فِعْلٌ مَاضٍ . وَجُمْلَةُ عَاهَدَ صِلَةُ المَوْصُولِ. عَلَيْهُ ـ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِعَاهَدَ.

وَضُمَّتُ الْهَاءُ، مَعِ أَنَّهَا تُكْنِّر بَعْدَ اليَاءِ، لمجيء سُكُونٍ بَعْدَها فَيَجُوزُ الضَمُّ والكَسْر.

اللَّهُ ـ لَفْظُ الجَلَالَةِ مَفْعُولٌ بِهِ.

فَسَيُوْتِيهِ لَهُ الفَاءُ رَابِطَةً لِجَوابِ الشَّرْطِ، يُؤْتِيهِ فِعْلٌ مُضَارِعُ وَفَاعِلُهُ مُسَتَتِرُ وَمَفْعُولٌ بِهِ (الهاء)

> أَجْراً ـ مَفْعُولً بِهِ ثَانٍ. عَظِيماً ـ صِفَةً لأَجْراً.

﴿ أَنَ لَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخَرَى. وَأَنْ لَيْسَ للانْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ (الآيتان ٨٦ و ٣٩ من سورة النجم).

اَنْ \_ مُحَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ واسْمُهَا ضَمِيرُ الشَّاْنِ (أَنَّه) لَا تَزِرُ \_ لَا نَافِيةٌ، وَتَزِرُ فِعْلُ مُضَارِعٌ (خَبَر أَنْ)

وَازِرَةً ـ فَاعِلُ تَزِرُ وِذْرَ اخْرَى ـ مَفْعُولُ (تَزِرُ) وأُخْرَى مُضَافٌ إلَيْهِ.

وأَنْ \_ مَعْطُوفٌ عَلَى (أَنْ لا تَزِرُ)، فَهِيَ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ

لَيْسَ - فِعْلُ مَاضٍ جَامِدٌ. وَجُمْلَةٌ لَيْسَ خَبَرُ انْ.

للإنسان \_ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِلَيْسَ. إلا \_ أداة حَصْرٍ مَا \_ مَصْدر لةً

سَعَى \_ فِعْلُ ماض والمَصْدَرُ المُؤوَّلُ اسْمُ لَيْسَ).

وَانْ وَمَا فِي حَيِّزِهَا بَدَلٌ مِنْ (ما) فِي صُحُفِ مُوسَى فَهِيَ فِي مَحَلُ جَرِّ. أَوْ خَبَرٌ لِمُبتدأ مَحْذُوفٍ هُوَ (أَنْ لاَ تَزِرُ) فَهِي فِي فِي مَحَلُ رَفْعٍ .

﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وأَبْكَى ﴾ (الآية ٤٣ من سورة النجم) الوَاوُ للْعَطِف.

أنَّهُ ـ أنَّ واسْمُهَا هُو ـ مُثْلَداً

أَضْحَكَ \_ فِعْلُ مَاضِ والفَاعِلُ مُسْتَتِرٌ يَعُودُ عَلَى اللَّهِ وَجُمَلَةُ أَضْحَكَ خَبَرُ هُوَ. والجُمْلَةُ (هُوَ اضْحَكَ) خَبَرُ أَنَّ

وَابْكَى ـ مَعْطُوفٌ عَلَى اضْحَكَ. (وَيُمْكِنُ إِغْرَابُ (هُوَ) تَأْكِيداً لاسم أنَّ).

وَقَالَ بَعْضُهُم إِنَّهَا ضَمِيرٌ فَصْل ، وَهَكَٰذَا تَكُونُ جُمْلَةُ اضْحَكَ خَبَرُ (أَنَّ).

﴿ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴾ (الآية ٣٦ من سورة المعارج)

الفَاءُ اسْتِثْنَافِيَّةً

مَا ـ اسْمُ اسْتِفْهَام فِي مَحَلِّ رَفْعٍ مُبْتَداً.

لِلَّذِينَ \_ جَارًّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقَانِ بِخَبَرِ (مَا). أي فأي شيء ثَبَتَ لَهُمْ وَحَمَلَهُمْ عَلَى النَّظَرِ إِلَيْكَ والتَّفَرُّقِ.

كَفَرُوا ـ فِعْلُ مَاضٍ وَفَاعِلٌ، والجُمْلَةُ فِي مَحَلُ بَدَلٍ مِنَ الَّذِينَ.

قِبَلَكَ لَ ظَرْفُ مَكَانٍ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْدُوفِ حَالٍ، أو بَمُهْطِعِينَ أي كَائِنِنَ فِي الجِهَةِ الَّتِي قِبَلَكَ عَنِ اليَّمِينِ وَعَنِ الشَّمِينِ وَعَنِ الشَّمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ.

مُهْطِعِينَ ـ حَالٌ مِنَ الَّذِينَ.

﴿الحَاقَّةُ مَا الحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحَاقَّةُ ﴾ (الآيات ١ و ٢ و ٣ من سورة الحاقة)

الحَاتُّةُ ــ مُبْتَدأُ أو هِي نَعْتُ لِمَعْطُوفٍ.

مَا الحَاتَّةُ - (ما) اسْمُ اسْتِفَهام تَعْظِيمِيٌّ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ

الحَاقَّةُ .. خَبَرُ (ما).

والجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ خَبَرُ الحَاقَّةُ.والرَّابِطُ هُوَ إِعَادَةُ المُبْتَدَأُ بلَفْظِهِ .

ومَا أَدْرَاكَ مَا الحَاقَّةُ

الوَاوُ ـ عَاطِفَةُ .

(ما) - اسْمُ اسْتِفْهَام لِلتَعْظِيمِ فِي مَحَلِّ رَفْع مُبْتَدا.

أَدْرَاكَ ـ فِعْلُ مَاضٍ وَالفَاعِلُ أَضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقَدْيِرُهُ أَنْتَ. وَجُمْلَةُ أَدْرَاكَ خَبُرُ (مَا).

وَما ـ اسْتِفْهَامُ للتَّعظِيمِ أَيْضاً فِي مَحَلٍّ رَفْعٍ مُبْتَداً. الحَاقَّةُ \_ خَبَرُ (ما).

والجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ مَفْعُولٌ بِهِ لاَدَرَاكَ.

﴿ إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فِإِنَّه يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً﴾ (الآية ٢٧ من سورة الجن)

إِلَّا ـ أَدَاةً حَصْرٍ. والاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعُ (أي لَكِنْ مَنْ ارتَضَاهُ فَإِنَّهُ يُظْهِرُهُ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ غَيْبِهِ بِالوَحْيِ ).

مَنْ- اسْمُ مَوْصُولُ أو شَرْطِيةٌ، مُبْتَدَا.

ُوإِذَا اعْتُبِرَتْ شَرْطِيةً فإن جُمْلَةً (فإنَّهُ) تَكُونُ فِي مَحَلٌّ جَزْم ِ جَوَابَ الشَّرْطِ. وَفِعْلُ الشَّرْطِ وَجَوابُهُ خَبْرٌ المُبْتَداً وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الاسْتِثْنَاء مُتَّصِلًا أَيْ (إلَّا رَسُولًا ارْتَضَاهُ) فَتُعْرَبُ (مَنْ) بَدَلًا مِنْ أَحَدِ.

ارْتَضَى - فِعْلُ مِاضٍ وَفَاعِلُهُ مُضْمَرٌ تَقْدِيرُهُ اللَّهُ.

مِنْ ـ حَرْفُ جَرِّ .

رَسُولٍ \_ اسْمٌ مَجْرُورٌ بِمَنْ والجَارُ والمَجْرُورُ مُتَعَلَّقَانِ بارتضى .

فإنَّه ـ الفاء وَاقِعَةُ فِي جَوابِ الشَّرْطِ إنه - إنَّ واسْمُهَا

يَسْلُكُ \_ فِعْلَ مُضَارِعُ مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ. مِنْ \_ حَرْفُ جَرِّ

بَيْنِ ـ ظُرْفُ مَكَّانٍ مَجْرُورٌ بِمَنْ. بَيْنَ يديه ـ مُضَافٌ ومُضَافٌ إلَيْهِ مُتَعَلِّقَانِ بيُسْلُكُ. وَمِنْ خَلْفِهِ ـ ظَرْفُ مَعْطُوفٌ عَلَى مِنْ بَيْنِ يَدَيهِ.

رَضَداً ـ مَفْعَولُ يَسْلُكَ وَجُمْلَةُ يَسْلُكُ خَبَرُ إِنَّ أَيْ يَسُلُكُ مَلاَئِكَةً رَصَداً.

﴿ لاَ أَقُسْمُ بِيُومِ القِيَامَةِ ﴾ (الآية ١ من سورة القيامة)

لَا أُقْسِمُ - قَال الزمْخْشَري إِدْخَالُ (لاً)عَلَى فِعْل القَسَمِ مُسْتَفِيضٌ فِي كَلام العَرَب. وإنَّما كَانَ دُخُولُ(لا) النَّافِيةِ قَبَل القَسَمِ شَاثِعاً فِي لِسَانِ العَرَبِ لأنَّهُ يَكُونُ غالِباً لِرَدٍّ دَعْوَى الخَصْمِ وَنَفْيِهَا. فالتَّقْدِيرِ: وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ وَحَقُّ أَبِيكَ. وَيَقُولُ الزُّمَخْشُرِيُّ إِن فَائِدَة إِذْخَالِ (لَا) عَلَى القَسَم لِتُوكِيدِهِ.

وَقَالُوا إِنَّهَا صِلَةٌ مِثْلُهَا فِي (لِئَلًّا يَعْلَمَ أَهْلُ الكِتَابِ). واعْتَرَضُوا عَلَيْهِ بِأَنَّهَا تُزَادُ فِي وَسَطِ الكَلَامِ لَا فِي أَوَّلِهِ. والأصَحُّ أن يُقَال إنَّهَا لِلنُّفِّي، والمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُقْسِمُ بِالشِّيْءِ إِلاَّ إِعْظَاماً لَهُ ؛ يَدُلُكَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿ فَلَا أَفْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ وإنَّهُ لَقَسَمٌ لَوُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾.

﴿كُلًّا بَلْ تُعِبُّونَ العَاجِلَةَ ﴾ (الآية ٢٠ من سورة القيامة)

كَلَّا ـ خَرْفُ رَدْعِ وَزَجْرٍ

بُلْ - للإضرَابُ وَالانْتِقَالَ ِ

تُحِبُّونَ ـ فِعْلُ مُضَارِعُ مَرْفُوعٌ. والوَاوُ فَاعِلُ والخِطَابُ لِكُفَّارِ قَرَيْشِ .

العَاجِلَةَ ـ مَفْعُولُ بِهِ أَيْ الدُّنْيَا.

﴿ بَلْ يُريدُ الإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامُهُ ﴿ (الآية ٥ من سورة القيامة)

بَلْ ـ حَرْفُ عَطْفٍ للإضْرَابِ والانْتِقَال<sub>ِ .</sub> يُرِيدُ ـ مَعْطُوفٌ عَلَى أَيَحْسَبُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ اسْتِفَهاماً

وأَنْ يَكُونَ إِيَجاباً. ويَجُوزُ أَنْ تَكُونَ (بَلْ) لِمُجَرَّدِ الْإِضْرَابِ الانْتِقَالِيُّ مِنْ غَيْرِ عَطْفٍ، كَأَنَّهُ أَضْرَبَ عَنِ الكَلَامِ الأَوَّلِ، وأَخَذَ فِي آخَرَ. وَيُرِيدُ فِعْلٌ مُضَارِعً مَرْفُوعٌ.

الإنسَانُ - فَاعِلُ. وَمَفْعُولُ (يُرِيدُ) مَحْدُوفٌ. والمَعْنَى بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ النَّبَاتَ والدَّيْمُومَة عَلَى مَا هُو عَلَيْهِ مِنْ عَدَمِ التَّقَيدُ بِالإيمانِ لِيَسْتَرْسِل عَلَى فُجُورِهِ، وَيَدُومَ عَلَى غَيْهِ.

لِيَفْجُرَ ـ اللَّامُ للتَّعْلِيل . وَيَفْجُرَ فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بأَنْ مُضْمَرةٍ بَعْدَ لَامِ التَّعْلِيلِ وَفَاعِلُهُ مُسَتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ هُوَ يَعْودُ عَلَى الإِنْسَانِ .

أَمَامَهُ لَ ظُلُوْفُ مَكَانِ اسْتُعِيرَ للزمَّانِ، أَي لِيَسْتَمِرَّ عَلَى فُجُورِهِ، وَيَدُومَ عَلَيْهِ فِيَما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الأَوْقَاتِ، وَفِيمَا يَسْنَ يَدَيْهِ مِنَ الأَوْقَاتِ، وَفِيمَا يَسْتَقِبْلُهُ مِنَ الزَّمَانِ.

﴿مِمَّا خَطِيثًاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَاراً﴾ (الآية ٢٥ من سورة القيامة)

مِمًّا (مِنْ مَا) \_ مِنْ حَرْفُ جَرِّ وَمَا زَائِدَةً. خَطِيثاتِهِمْ \_ مَجْرُورُ بِمَنْ التَّعْلِيلِيَّةِ والجَارُّ والمَجْرُورُ مُتَعَلِّقَانِ بَأَعْرِقُوا.

أُغْرِقُوا ـ فِعْلُ مَاضٍ مَبْنِيٌ لِلْمَجْهُولِ ِ فَأَدْخِلُوا ـ عَطْفٌ عَلَى أُغْرِقُوا.

وَجَعَلَ دُخُولَ النَّارِ مُتَعَقِّبًا لاغْرَاقِهِم نَظَراً لاقْتِرَابِهِ، ولائَهُ كَائِنٌ لاَ مَحَالَةَ.

نَاراً ـ مَفْعُولُ بِهِ ثَانٍ عَلَى السَّعَةِ.

فَلَمْ يَجِدُوا ـ مَعْطُوفٌ مُتَعَقَّبُ أيضاً.

وَلَـمْ ۚ ـَ حَرْفُ جَزْمٍ ، وَيَجِدُوا فِعْلُ مُضَارِعُ مَجْزُومٌ بِلَمْ. لَهُمْ ـ جَازٌ وَمَجْرُورٌ فِي مَوْضِعِ المَفْعُولِ الثَّانِي.

مِنْ دُونِ اللَّهِ ـ مِنْ حَرْفُ جَرٍّ، وَدُونِ مَجْرُورٌ بِمَنْ، واللَّهِ مُضَافُ إِلَيْهِ والجُمْلَةُ في مَحَلٌ نَصْبٍ حَالٌ.

أنْصَاراً \_ مَفْعُولٌ بِهِ أَوَّلُ لِيَجِدُوا.

﴿ أُوْلَى لَكَ فَأُوْلَى ﴾ (الآية رقم ٣٣ من سورة القيامة) أُوْلَى لَكَ تَهدِيدٌ وَوَعِيدٌ. وَاخْتَلَفَ اللَّغُوِيونَ والنَّحُويُّونَ حَوْلَ اللَّفظَةِ:

قَالَ الأَصْمَعِيُّ إِنَّهَا فِعْلُ مَاضٍ بِمَعْنَى قَارَبَ مَا يُهْلِكُكَ. والأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهَا اسْمٌ.

فَقَال بَعْضُهُم إِنَّهُ مُشْتَقٌ مِنَ (الوَلِي) وَهُوَ القُرْبُ. وَقِيلَ مِنَ (الوَيْل). وإعْرَابُ اللَّفْظَةِ يَخْتَلِفُ:

فإذَا قُلْنَا إِنَّهَا اسْمٌ فَفِيهِ أُوجُهُ:

ـ إنه مُبْتَداً، وَلَكَ خَبَرُهُ. وَتَقْدِيرُهُ فِالهَلَاكُ لَكَ. ـ إِنَّهُ خَبَرٌ لِمُبْتَدا مُضْمَرٍ تَقْدِيرُهُ العِقَابُ أو الهَلَاكُ

أَوْلَى لَكَ أَيْ الْمُرْبُ وَادْنَى . وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ بِمَعْنَى البَاءِ (أي أَدْنَى وَأَحَقُّ

الهَلَاكُ.

ر برو المع معلوه العدم بي الله المار الله المار الله المار المار

م أَوْلَى مَ مُبْتَدا، وَلَك يَتَعلَّقُ بِهِ. واللَّامُ بِمَعْنَى البَاءِ والمَّعْنَى البَاءِ والمَعْنَى أَلْها والمَعْنَى أَوْلَى بِكَ أَن يُقَارِبُكَ الهَلَاكُ.

- وإِذَا قُلْنَا إِنَّهُ فِعْلُ مَاضِ فَفَاعِلُهُ مُضْمَرٌ، يَدُلُّ عَلَيهِ السَّيَاقُ كَأَنَّهُ قِبَلَ فَاوْلَى هُوَ أَيَّ الهَلَاكُ. وَهَذَا ظَاهِرُ عِبَارَة الزَّمَحْشَرِي إِذْ قَالَ مَعْنَاهُ الدُّعَاءُ عَلَيْهِم بِأَنْ يَلِيَهُمُ

وَقَالَ صَاحِبُ الصَّحَاحِ: قَوْلُ العَرَبِ: أَوْلَى لَكَ تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ.

وَقَالَ الجَلَالُ: الكَلِمَةُ اسْمُ فِعْلِ واللَّامُ لِلتَّبِينِ أَيْ مَبْنَيَّةٌ عَلَى السُّكُونِ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَّ الإعْرابِ. والفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ يَعُودُ عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنَ السَّيَاقِ وَهُو كَوْنُ هَذِهِ الكَلِمَة تُسْتَعْمَلُ فِي الدَّعَاء بالمَكْرُوهِ.

فَاوْلَى ـ للنَّاكِيد وَزِيَادَة النَّهْدِيدِ. والفَاءُ عَاطِفَةٌ.

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدُّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً ﴾ (الآية ١ من سورة الإنسان)

مَلْ \_ لَها وَجْهَانِ:

١) - بِمَعْنَى (قَدْ)

٢) - هَلْ اسْتِفْهَامٌ للتَّوْبِيخِ والتَّقْرِيعِ عَلَى ما بِهَا مِنَ الاستِفْهَام المَحْض .

وَهُوَ تَقْرِيعٌ لِمَنْ انْكَرَ البَعْثَ فَلاَ بُدُّ مِنْ انْ يَقُولَ نَعَمْ قَدْ مَضَى ذَهُرٌ طَويلُ لا إنسانَ فيه، فَيُقَالُ لَهُ: مَن احْدَثَهُ بَعْدَ أَنْ لَمْ بِكُنْ، وَكَوْنُهُ بَعْدَ عَدَمِهِ، كَيْفَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَعْثُهُ وَإِخْيَاؤُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ؟ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاةَ الْأُولَى فَلَوْلا تَذَكُّرُونَ إِنَّ أَفَّلا تَذَكُّرُونَ فَتَعْلَمُونَ أَنَّ مَنْ أَنْشَا شَيئاً بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، قَادِرٌ عَلَى إعادَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَعَدَمِهِ. فَقَدْ جَعَلَها للاسْتِفْهَامِ التَّقَرِيرِيُّ لاَ للاسْتِفْهَام المَحْضِ (لأنَّ الاسْتِفْهَامِ لاَّ يَرِدُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى). والأصْلُ في الاسْتِفْهَامِ الْهَمْزَةُ وَلِذَلِكَ كَانَ لَهَا تُمَّامُ

التَّصْدِيرِ فِي الكَلَامِ . وأَصْلُ (هَلْ) بِمَعْنَى (قَدْ) هُو أَهَلْ. لَكِنْ لِكَثْرةِ الاسْتِعْمَال فيه صَارَتْ الهَمْزَةُ مُنْسِيَّةً فِي حَيِّز الإهمال .

أَتَى ـ فِعْلُ مَاضِ . عَلَى الانْسَانِ ـ جُادًّ وَمَجْرُورٌ مُتَعْلَقَانِ بِأَتَى . حِينٌ \_ فَاعِلُ.

مِنَ الدَّهْرِ ـ جَارُّ وَمَجْرُورٌ نَعْتُ لِحينٌ.

وَجُمْلَةُ (لَمْ يَكُنْ) فِيها وَجْهَانِ:

١) - أنَّها فِي مَوْضِع نَصْبِ عَلَى الحَالِ مِنَ الإنسَانِ. أَيْ هَلْ أَتَى عَلَيهِ حِينٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ (وَهُوَ الأَرْجَحُ).

٢) ـ انَّها فِي مَوْضِع ِ رَفْع ِ نَعْتاً لِـ (حينٌ) بَعْدَ نَعْتٍ. وَعَلَى هَذَ فالعَائِدُ مَحْذُوفَ تَقْدِيُرهُ حِينٌ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْئاً مَذُكُوراً.

شيئاً \_ خَبَرُ كَانَ.

مَذْكُوراً \_ صِفَةً لـ (شَيْئاً).

| الصفحة                                | فهرس الجزء الأول            |                         |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| •                                     |                             | كلمة المؤلف             |
| ٠                                     | ية بدمشق                    | كلمة مجمع اللغة العرب   |
| ۸                                     | ية بدمشق                    | كلمة مجمع اللغة العرب   |
| ٩                                     | بخ محمد متولي الشعراوي      | كلمة فضيلة الأستاذ الشي |
| ١٠٠٠٠٠٠٠                              | ئتور أحمد حسن الباقوري      | كلمة فضيلة الأستاذ الدك |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | خ أحمد حسن مسلم             | كلمة فضيلة الأستاذ الشي |
|                                       |                             | مقدمة الكتاب:           |
| ١٣                                    | الشيخ ابراهيم محمد السلقيني | لفضيلة الاستاذ الدكتور  |
| صفحة                                  | رقمها                       | السورة                  |
| 14                                    | 1                           | الفاتحة                 |
| 14                                    | , <b>Y</b>                  | البقرة                  |
| 179                                   | ٣                           | آل عمران                |
| 198                                   | <b>£</b> ·                  | النساء                  |
| 77.                                   | •                           | المائدة                 |
| 712                                   | 7                           | الأنعام                 |
| ۳۷۱                                   | V                           | الأعراف                 |
| £ 7 V                                 | ٨                           | الأنفال                 |
| 201                                   | ٩                           | التو بة                 |

٩

التوبة

# فهرس الجزء الثايي

| رقمها      | السورة                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------|
|            |                                                          |
|            | يونس                                                     |
| 11         | هـود                                                     |
| 17         | يوسف                                                     |
| 14         | الرعد                                                    |
| 1 2        | إبراهيم                                                  |
| 10         | الحجر                                                    |
| ١٦         | النحل                                                    |
| 17         | الإسواء                                                  |
| ١٨         | الكهف                                                    |
| 14         | مويم                                                     |
| Y•         | طه                                                       |
| 71         | الأنبياء                                                 |
| **         | الحج                                                     |
| 77         | المؤمنون                                                 |
| 7 8        | النور                                                    |
| 70         | الفرقان                                                  |
| 77         | الشعراء                                                  |
| **         | النمل                                                    |
| <b>T</b> A | القصص                                                    |
| 44         | العنكبوت                                                 |
|            | 1. 17 18 10 17 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 |

# فهرس الجزء الثالث

| صفحة | رقمها | السورة   | صفحة    | رقمها | السورة    | صفحة    | رقمها      | السورة             |
|------|-------|----------|---------|-------|-----------|---------|------------|--------------------|
| 1044 | ۸V    | الأعلى   | 1272    | ٥٨    | المجادلة  | 998     | ۳.         | الروم              |
| 1077 | ۸۸    | الغاشية  | 1241    | ٥٩    | الحشر     | 1 • • ٨ | 71         | لقمان              |
| 1079 | ۸٩    | الفجر    | ۱۳۸۰    | 7.45  | الممتحنة  | 1.14    | 44         | السجدة             |
| 1078 | ٩.    | البلد    | 1471    | 71    | الصف      | 1.40    | ٣٣         | الأحزاب            |
| 1047 | 41    | الشمس    | 1891    | ٦٢    | الجمعة    | 1.0.    | 4.5        | سبأ                |
| 1011 | 4 Y   | الليل    | 1890    | ٦٣    | المنافقون | 1.77    | 40         | فاطر               |
| 1011 | 98    | الضحى    | 1899    | 78    | التغابن   | 1.44    | 41         | ۔<br>پس            |
| 1087 | 4 8   | الشرح    | 18.0    | ٦٥    | الطلاق    | 1.97    | **         | الصافات            |
| 1011 | 90    | التين    | 111.    | 11    | التحريم   | 117.    | ۳۸         | ص                  |
| 1001 | 47    | العلق    | 1210    | ٦٧    | الملك     | 1179    | 79         | الزمر              |
| 1000 | 4٧    | القدر    | 1844    | ٦٨    | القلم     | 1104    | ٤٠         | غافر               |
| 1004 | 4.4   | البينة   | 1271    | 79    | الحاقة    | 1177    | ٤١         | فصلت               |
| 1009 | 99    | الزلزلة  | 1271    | ٧٠    | المعارج   | 1191    | £ Y        | الشورى             |
| 1071 | ١     | العاديات | 1220    | ٧١    | نوح       | 17.7    | ٤٣         | الزخرف             |
| 7501 | 1 • 1 | القارعة  | 1889    | ٧٢    | الجن      | 1778    | <b>£</b> £ | الدخان             |
| 1070 | 1.4   | التكاثر  | 1200    | ٧٣    | المزمل    | 1744    | ٤٥         | الجاثية            |
| 1077 | 1.4   | العصر    | 1609    | ٧٤    | المدثر    | 1787    | ٤٦         | الأحقاف            |
| AFOI | 1.8   | الهمزة   | 1877    | ٧٥    | القيامة   | 1708    | ٤٧         | محمد               |
| 104. | 1.0   | الفيل    | 1241    | ٧٦    | الإنسان   | 1770    | ٤٨         | الفتح              |
| 1044 | 1.7   | قريش     | 1877    | VV    | المرملات  | 1777    | ٤٩         | الحجرات            |
| 1044 | 1.4   | الماعون  | 1 8 8 4 | ٧٨    | النبأ     | ١٢٨٣    | ۰۰         | ق                  |
| 1048 | ۱۰۸   | الكوثر   | 1819    | ٧٩    | النازعات  | 1747    | ٥١         | الذاريات           |
| 1040 | 1 • 9 | الكافرون | 1897    | ٨٠    | عبس       | 17.1    | ٥٢         | الطور<br>الطور     |
| 1077 | 11.   | النصر    | 10.1    | ۸١    | التكوير   | 171.    | ٥٣         | النجم              |
| 1044 | 111   | المسد    | 10.0    | ٨٢    | الانقطار  | 1719    | ٥٤         | القمر              |
| 1049 | 117   | الإخلاص  | 10.4    | ۸۳    | المطففين  | 188.    | 00         | الرحمن             |
| 104. | 115   | الفلق    | 1017    | ٨٤    | الانشقاق  | 1781    | ٥٦         | الواقعة<br>الواقعة |
| 101  | 118   | الناس    | 1014    | ٨٥    | البروج    | 1707    | ٥٧         | الحديد             |
|      |       |          | 104.    | ٨٦    | الطارق    |         |            | •                  |